

دَار الكنّ العاينة

# الحقاللونين

تَألَيفُ الفقيه أَجِمَدُ بِمُ حَمَّدُ بِرِعَبُ دَرِّبِهِ الْأَنْدَلِسِيَى المتوفِيكَة ٢٢٨هِ

> بتگحقیْق دکنور مُفیرمخنَّد قمیحَهٔ

الجئزءالاوك

حار الكتب المجامية منزرت النيات يطلب من: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان صندوق بريد ٩٤٢٤ ـ ١١. هاتف ٨٠١٣٣٢ ـ ٨٠٥٦٠٤ الرملة البيضاء ـ بناية ملكارت سنتر

الخِقْنُالْفِيْنَانُ



يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلزَّفِيِّ ٱلزَّفِي الزَّفِي الرَّفِي

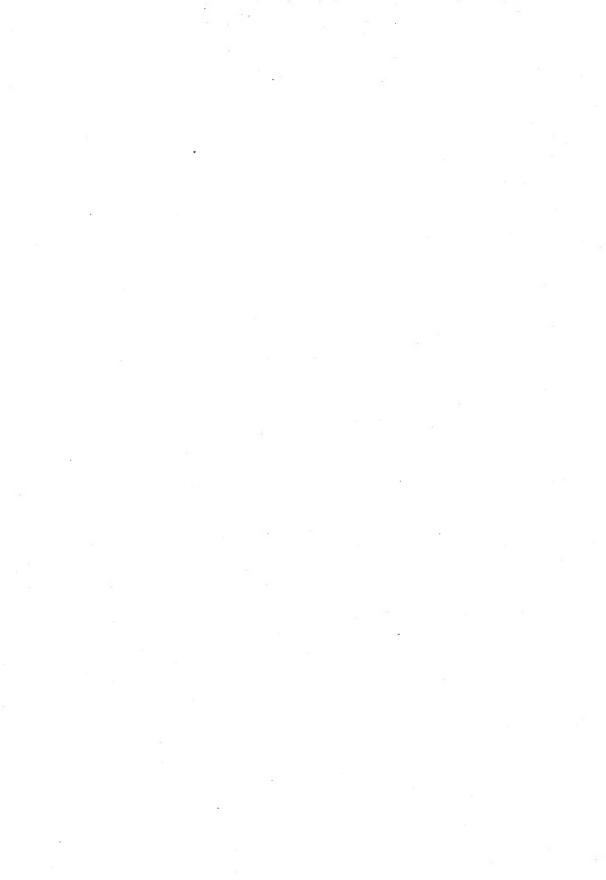

# بنالته الخالخة

## « مُقَدِّمَة الْحِكَقَّقُ »

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين، وبعد، فمنذ أن فتح العرب بلاد الأندلس عام ٩٢ للهجرة نجد أن تلك الأصقاع قد شهدت نزوح كثير من القبائل العربية إليها حيث ألقت هناك عصا الترحال واستقرّ بها النّوى، ومكّنها ذلك فيا بعد من إحداث نهضة أدبية سرعان ما نمت وتطوّرت وعرفت في عصر الدولة الأموية التي أنشئت هناك على أنقاض الدولة الأموية التي انهارت في المشرق العربي تحت ضربات العباسيين، أوج ازدهارها، وقمة عطائها، وقد ظهر في تلك الديار النائية التي لم تفقد في يوم من الأيام صلتها بالمشرق الأم، كثير من العلماء والأدباء الذين حاكوا بنتاجهم أكثر ما ظهر في المشرق العربي من نتاج، والتزموا بأذواقهم الذوق الأدبي السائد آنذاك، حتى أنّ الصاحب بن عباد بعد اطلاعه على « العقد الفريد » نراه يقول: « هذه بضاعتنا ردّت إلينا »، ومن هؤلاء الأدباء الكثر ، صاحب العقد أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حدير بن سالم القرطبي ، الذي كان مولى لهشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي ، الذي كان مولى لهشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن همدا لمنا بن عبد الملك بن موان .

ولد الرجل في مدينة قرطبة في العاشر من شهر رمضان سنة ٢٤٦هـ الموافق للتاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة ٨٦٠م. وقرطبة حيث ولد ابن عبد ربه من أعظم المدن الأندلسية، وكانت عظيمة الشبه بمدينة بغداد حاضرة العباسيين، وعنها يقول المقري صاحب نفح الطيب: « يحكى أنّ العبارة في مباني قرطبة والزاهرة والزهراء اتصلت إلى أنه كان يُمشى فيها بضوء السَّرج المتصلة عشرة أميال، وفيها جبل الورد الذي صار أصحابه يرون الفضل لمن قطف بيده ما يمنحونه منه، ونهرها

إن صغر عندها عن عُظْمهِ عند اشبيلية فإنّ لتقارب برّيه هنالك، وتقطّع غدره ومروجه معنى آخر، وحلاوة أخرى، وزيادة أنس، وكثرة آمان من الغرق، وفي جوانبه من البساتين والمروج ما زاده نضارةً وبهجة.

في هذه البيئة المليئة بالعطر والورود والأفياء نشأ صاحب العقد، وأمضى سحابة شبابه مستمتعاً بطبيعة بلاده وأجوائها المساعدة على النظم واللهو والغناء، ولذا فقد أولع الرجل بسماع الغناء والطرب اللذين شاعا في المدن الأندلسيّة أيّا شيوع، حتى أصبحت بلاطات الأمراء مسارح للمغنيّات والقيان اللواتي كنّ يفدن إلى هناك من مختلف الأقطار العربية في بداية الأمر كالجارية العجفاء، وقد استأثرت قرطبة باستقبال روّاد هذا الفن، ثم انتقل مركز الغناء إلى اشبيلية حتى ظنّ أنّها عاصمة هذا الفنّ. وتفرّدت قرطبة بالعلم والفقه، وأصبحت عاصمة الأدب وحاضنة علوم الدين.

وكان طبيعياً أن يتأثر أديبنا بطبيعة بلاده، ويساير تلك الموجة العارمة من الطرب واللهو والعبث والمجون، فشرب الخمرة، وطرب لسهاع الأصوات العذبة، وهذا ما يمكننا أن نستشفه من خلال شعره المبثوث في ثنايا عقده. ومن الواضح أنّ الرجل قد تاب عن غيّه وعاد إلى رشده خلال العقد الرابع من عمره، فطرق باب الفقه، وتتلمذ على شيوخ عدة نذكر منهم الخشني، وابن وضاح، وبقي بن مخلد، وفي تلك الحقبة من الزمن كانت دراسة الفقه مدخلاً ومجهداً لتسلم المراكز الرفيعة، فامتلأت المدن الأندلسية التي خضعت للحكم العربي وخاصة قرطبة بالعلماء والأدباء والفقهاء..

ويظهر أنّ صاحب العقد كان على صلة مع أمراء عصره، فقد مدح أمير قرطبة محمد بن عبد الرحمن الحكم، كما كان على صلة بابنه المنذر أيضاً، وفي هذه الحقبة من تاريخ الأندلس كثرت الفتن، حتى أن أحد قوّاد الفتنة، عمر بن حفصون، قد هدد السلطة الأمويّة، وقد نعته ابن عبد ربه، بالمارق الفاسق..

واتصل صاحب العقد كذلك بالقائد العربي ابراهيم بن الحجاج الذي جعل أمارته في أشبيلية، وكان كريماً سخياً على الأدباء والشعراء، فوفد إلى بلاطه معظم علماء الأندلس وشعرائها.

وأقام الرجل كذلك علاقات طيبة مع عبد الرحمن بن محمد الملقب بالملك الناصر، الذي بنى مدينة الزهراء، ومدحه بقصائد كثيرة منها قصيدته الرائعة التي أدرجها في المجلد الثالث من العقد. وابن عبد ربه الذي يقول فيه الثعالمي النيسابوري صاحب يتيمة الدهر إنه «أحد محاسن الأندلس علماً وفضلاً وأدباً ومثلاً، وشعره في نهاية الجزالة والحلاوة، وعليه رونق البلاغة والطلاوة» أصيب آخر أعوامه بالفالج، كما أصيب الجاحظ من قبله، وأبو الفرج الأصبهاني من بعده، وتوفي يوم الأحد لثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى سنة ٣٢٨ هجرية وهو ابن إحدى وثمانين سنة وثمانية أيّام ودفن في اليوم التالي لوفاته...

هذه لحة موجزة عن حياة الرجل، أما عن أعماله الأدبية فقد كان «العقد» أكثر كتبه شهرة، وقد تحدّث نفسه عن تسميته بهذا الاسم فقال: «وسمّيته كتاب العقد الفريد لما فيه من مختلف جواهر الكلام، مع دقة المسلك وحسن النظام» وقد اعتمد كما لاحظنا في تأليفه واختياره لموضوعاته وأخباره على مصادر كثيرة، منها ما هو ديني كالقرآن والانجيل والتوراة، والحديث النبويّ الشّريف، ومنها ما هو أدبيّ وتاريخيّ، كعيون الأخبار، والمعارف لابن قتيبة، والحيوان، والبخلاء، والبيان والتبين، للجاحظ، والكامل للمبرد وكليلة ودمنة والأدب الكبير والصغير لابن المقفّع، والأمالي لأبي عليّ القالي، ودواوين كثيرة لشعراء جاهليين وإسلاميين، وغير ذلك من الكتب التي تناولتها يداه...

وقد قسم الرجل كتابه إلى فنون عديدة، وضمنه خسةً وعشرين كتاباً انفرد كلّ كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد « بحيث يقع على كلَّ من جانبي واسطة العقد، اثنتا عشرة جوهرة، كلّ منها سمّيت باسم التي تقابلها من الجانب الآخر، وبذلك تكون أولى جواهر العقد وآخره على اسم واحد، ففي العقد لؤلؤتان وزبرجدتان وياقوتتان وجمانتان وهلم جرّا » وقد أشار ابن عبد ربّه في مقدمة كتابه إلى ذلك فقال: « وجزّاته على خسة وعشرين كتاباً كلّ كتاب منها جزآن، فتلك خسون جزءاً في خسة وعشرين كتاباً .

أمّا الموضوعات التي تناولها العقد، فقد تنوّعت وتوزّعت بين السياسة والسلطات، والحروب ومدار أمرها، والأمثال والمواعظ، والتّعازي والمراثي وكلام الأعراب وخطبهم وأنسابهم وعلومهم وأدابهم وأيّامهم وآخبار مشهوريهم من الخلفاء والقادة، هذا فضلاً عن تضمينه كتابه كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وكثيراً من الأشعار والأخبار التاريخية، وإثباته لنفسه كثيراً من القصائد التي وردت على شكل معارضات لشعر كبار الشعراء في الموضوعات التي استشهد بأشعارهم عليها.

وقد صاغ صاحب العقد موضوعاته وما تضمّنها من معلومات بأسلوب أدبيّ، واضح بحيث نراه يهذّب كلّ ما جعه، ويصفّيه من الأسانيد التاريخية لأنّ غايته من تأليف كتابه كانت أدبيّة بحتة، هذا ونلاحظ في كتابه ميلاً إلى الفكاهة والدّعابة، ونزوعاً إلى القصص والنّوادر والنكات، فنراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى، ورغم كلّ ذلك فإنّ المسحة الأدبية تبدو قويّة في كتابه بحيث يشعر بها كلّ من يقرأ العقد أو يتصفّحه فقد أراد الرجل أن يكون كتابه «مجموعة من متخيّر الآداب ومحصول جوامع البيان» وقد وفّق إلى ذلك وسبق الكثيرين ممّن ألفّوا على شاكلة كتابه، وامتاز على غيره بالوضوح والسهولة وحسن الترتيب والتنسيق حتى غدا كتابه كلاً منهاسكاً وسفراً جامعاً لأكثر علوم عصره إن لم نقل كلّها، هذا وقد تضمّن العقد «ما لا يقل» عن عشرة آلاف بيت من عصره إن لم نقل كلّها، هذا وقد تضمّن العقد «ما لا يقل» عن عشرة آلاف بيت من نذكر شاعراً معروفاً لا نرى عنه خبراً أو نتفاً من شعره، استشهد بها ابن عبد ربه لمناسبة ما فضلاً عن تخصيصه كتاباً لأعاريض الشعر وعلل القوافي، كما تضمّن العقد خطباً كثيرة ورسائل عديدة لكثير من الأدباء والمتراسلين.

كذلك فإن في العقد فصولاً نقدية قيّمة نقلها من الكتب السابقة لكتابه ويجدر بمن يتعاطى مهنة الأدب أن يطلع عليها للإفادة منها، كما أن فيه فصولاً دينية قيّمة، فقد ذكرنا من قبل أنّ الرجل كان فقيها، فلا غرو إذا ظهرت في كتابه الثقافة الدينية بمختلف فروعها، ونستطيع في هذا المجال أن نلاحظ أخبار كثيرٍ من الائمة الذين تقدّموه كما نلاحظ كثيراً من أقوالهم وأحكامهم وفتاويهم في بعض المسائل.

بعد هذا العرض الموجز لما تضمّن العقد من مادة غنية ومتنوعة ، نستطيع القول : إنّ العقد كتاب عظيم النفع جليل القيمة ، وافر المعلومات واسع الأفق ، بحيث نراه يتحوّل بجهد صاحبه إلى سفرٍ موسوعيًّ ضخم يتضمَّن كثيراً من المعارف والعلوم والآداب ، التي رتبها ابن عبد ربه ونسقها بحيث غدت متصلة العرى متآلفة الموضوعات متاسكة الحلقات ، تشهد للرجل بحسن البراعة والاختيار ، كما تشهد له بالعلم والمعرفة وسعة الاطلاع ، فالرجل في مصنّفه لم يكن مجرَّد ناقل ومبوّب ، بل كان صاحب رأي وصاحب ذوق يطلان في كثير من الآماكن بشكل واضح وجليّ ، فضلاً عن كونه شاعراً بارعاً قويّ الديباجة ، سلس الأسلوب دقيق المعاني ، ولكن مع ميل إلى تقليد المشارقة ، والعمل على محاكاتهم وإظهار التفوق عليهم في أغلب الأحان .

وهكذا فإنّ العقد بجواهره النفيسة التي تشعّ كثيراً من الأصواء والمعارف، كتاب ينبغى الاقتناء له والاستفادة من ألقه الرائع بين السطور والكلمات.

والله من وراء القصد.

د. مفيد محمد قميحة

# الحقاللينين

## تَألِيفُ الفقيه أَجِمَدُ بِنِ مَحْمَدُ بِرِعَبُ دَرِّبِهِ الْأَنْدَلِسِيْ المتوفِيسَيَة ٢٢٨هِ

بتگحقیْق دکشور مُفیرمخنَّدقمیحکة

الجئزءالاوك

دار الكتب المهلمية منزرت المنات یطلب من: دار الکتب العلمیة \_ بیروت \_ لبنان صندوق برید ۹٤۲۱ \_ ۱۱. هاتف ۸۰۱۳۳۲ \_ ۸۰۵۹۰۱ الرملة البیضاء \_ بنایة ملکارت سنتر

## بسم الله الرحمن الرحيم

## [ ربِّ يسّر وأعِن

قال أبو عمرو أحمدُ بنُ عَبْدِ ربِّه الأندلسيُّ، رحمه الله]:

الحمد لله الأوّل بلا آبتداء، الآخر بلا انْتِهاء؛ المنفرد بقد رته المتعالّي في سُلْطانه؛ الذي لا تَحْويه الجِهات ولا تَنْعَته الصّفات؛ ولا تُدْرِكه العُيون، ولا تَبْلُغه الظنّون؛ البَادِيء بالإحسان، العائِد بالامْتِنان؛ الدالِّ على بَقائه بفناء خَلْقِه، وعلى قُدْرته بعَجْز كلِّ شيء سواه؛ المُغتفِر إساءة المَدْنِب بعَفْوه، وجَهْلَ المُسيء بجِلْمه؛ الذي جَعل مَعْرِفته آضْطراراً، وعبادته آختياراً؛ وخَلَق الخَلْق مِن [بين] ناطِق مُعْتَرِف بوَحْدانيّته، وصَامِتٍ مُتَخَشِّم لرُبُوبِيّته؛ لا يَخْرُج شيء عن قُدْرته، ولا يَعْرُب (١) عن رُؤْيته؛ الذي قَرَن بالفضل رَحْمَته، وبالعَدْل عَذابَه؛ فالناسُ مَدينُون بين فَضْله وعَدْله، آذِنُون بالزَّوال، آخِذون في الانتِقال؛ من دار بَلاء، إلى دار جزاء.

أَحْمَدُهُ على حِلْمه بعد عِلْمه، وعلى عَفْوه بعد قُدْرَته؛ فإنّه رَضِي الحمدَ ثَمَناً لِجِنِيل نَعْمائه، وجَلِيل آلائِه (٢)؛ وجعله مِفْتاح رَحْمته، وكِفاء نِعْمته، وآخِرَ دَعوى لَجَزِيل نَعْمائه، وجَلِيل آلائِه (٢)؛ وجعله مِفْتاح رَحْمته، وكِفاء نِعْمته، وآخِرَ دَعوى أَهل جَنْته، بقوله جل وعَزّ: ﴿وآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدِ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمين﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) يعزب: يغيب.

<sup>(</sup>٢) آلائه: نعمه.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ١٠.

وصلّى الله على [سيّدنا محمد] النبيّ المكرَّم، الشافع المقرَّب، الذي بُعِث آخِراً وأصطُفِيَ أوّلاً، وجَعَلَنا مِن أهل طاعته، وعُتَقاء شفاعته.

وبعد: فإنَّ أهلَ كلِّ طبقة، وجَهابِذَة (١) كلِّ أَمَّة؛ قد تكلّموا في الأَدَب وتَفَلسَفوا في العلوم على كلّ لِسان، ومع كلّ زمان؛ وإنّ كلّ متكلّم منهم قد استفرغ غايته وبذَل مجهوده في اختصار بَدِيع مَعاني المتقدِّمين، واختيار جواهر ألفاظ السالِفين؛ وأكثروا في ذلك حتى احتاج المُخْتَصَر منها إلى اختصار، والمتخيَّر إلى اختيار.

ثم إني رأيتُ آخِرَ كلِّ طَبقة، وواضِعي كلِّ حكْمة ومؤلِّفي كل أدّب، أعذبَ ألفاظاً وأسهلَ بنْيةً وأحْكمَ مَذْهباً وأوضح طريقةً من الأوَّل، لأنه ناكِص مُتَعَقِّب (٢) ، والأوَّل بادي مُتقدِّم .

فَلَيَنْظُر الناظرُ إلى الأوضاعِ المَحْكَمة والكُتب المَتَرْجَمة بعَيْن إنْصاف، ثم يَجْعَل عقله حَكماً عادِلاً [ وفَيْصلاً ] قاطِعاً؛ فعنْد ذلك يعلم أنها شَجَرة باسِقة الفَرْع، طَيِّبة المَنْبت، زَكِيَّة التَّرْبة، يانِعة الثَّمَرَة. فمن أَخَذ بنَصِيبه منها كان على إرْثٍ من النّبوّة، ومِنْهاج من الحِكمة؛ لا يَسْتوحِش صاحبُه، ولا يَضِل من تَمَسَّك به.

وقد ألّفتُ هذا الكتابَ وتخيَّرت جواهرَه من مُتَخَيَّر جواهرِ الآداب ومَحْصول جوامع البّيان، فكان جَوْهر الجَوْهر ولُباب اللباب؛ وإنّها لي فيه تأليف [ الأخبار، وفضل] الاختيار، وحُسْن الاختصار، وفَرْش في صَدْر كلّ كِتاب؛ وما سِوَاه فَهَاخوذ من أفواه العُلَهاء، ومأثورٌ عن الْحُكهاء والأدباء. واختيار الكلام أصعبُ من تأليفه. وقد قالوا: اختيار الرجل وافِدُ عَقْله (٣). وقال الشاعر:

قد عَرَفْناك بآختيارك إذ كا نَ دليلاً على الَّلبِيب آختيارُهُ

<sup>(</sup>١) الجهابذة: جمع جهبذ، وهو الخبير بالأمور المميّز بين جيدها ورديثها .

 <sup>(</sup>٢) متعقب: متأخر.
 (٣) وافد عقله: أي صادر عنه ودليل عليه.

وقال أَفْلاَطون: عُقُول الناس مُدوَّنة في أطراف أقلامهم، وظاهرة في حُسْن اختيارهم.

فتطلَّبتُ نظائرَ الكلام وأشكالَ المعاني وجواهرَ الحِكَم وضُروبَ الأدب ونوادرَ الأمثال، ثم قَرَنْتُ كلَّ جِنْس منها إلى جِنْسه، فجعلته باباً على حِدَته؛ ليَسْتَدلّ الطالبُ للخَبَر على مَوْضعه من الكتاب، ونظيره في كلِّ باب.

وقصدتُ مِن جُمْلة الأخبار وفُنون الآثار أشرفَها جَوْهراً، وأظهرَها رَوْنقاً، وألطفَها معنًى، وأجْزلَها لَفْظاً، وأحسنَها ديباجة، وأكثرَها طلاوَةً وحلاوة؛ آخذاً بقول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه﴾ (١).

وقال يحيى بن خالِد: الناس يَكتُبون أحسنَ ما يَسْمعون، ويَحفْظون أحسنَ ما يكتبون: ويتحدَّثون بأَحْسن ما يَحفْظون.

وقال ابن سِيرين: العِلم أكْثَر من أن يُحاط به فخُذوا من كلِّ شيء أحسنَه .

وفيها بين ذلك سَقَط الرأي، وزَلَل القَوْل؛ ولكلِّ عالِم مَفْوَة [ ولكلِّ جَوادٍ كَبُوَة]، ولكل صارم (٢) نَبْوَة.

وفي بعض الكتب: انفرد الله تعالى بالكمال، ولم يَبرَأ أحدٌ من النُّقْصان.

وقيل للعَتَاتِي: هل تَعْلم أحداً لا عَيْبَ فيه؟ قال: إنّ الذي لا عيبَ فيه لا يموت [ أبداً ]، ولا سَبيل إلى السّلامة من ألسنة العامّة .

وقال العَتَابي: من قَرَضَ شِعْراً أو وَضَع كِتاباً فقد آستَهدف للخُصوم وآستشرف للأنْسُن، إلا عند من نَظر فيه بعَيْن العَدْل، وحَكَم بغَيْر الهَوى، وقَلِيلٌ ما هُم.

وحذفتُ الأسانيدَ من أكثر الأخبار طَلَبًا للاستِخفاف والإيجاز، وهربًا من

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) نبا السيف عن الضريبة نبوة: لم يصبها .

التثقيل والتَّطُويل؛ لأنها أُخْبارٌ مُمْتِعة وحِكَمٌ ونَوادر، لا ينفعها الإسْناد باتّصالِه، ولا يَضُرّها ما حُذف منها.

وقد كان بعضُهم يَحْذِف أسانيدَ الحديث من سنَّةٍ مُتَّبَعة، وشَريعةٍ مَفْروضة؛ فكيف لا نحذِفه من نادِرَةٍ شاردة، ومَثَل سائر، وخبرٍ مُسْتَطَرَف، [ وحديث يَذهَب نورُه إذا طال وكَثُر].

سأل حَفْصُ بنُ غِيات الأَعْمشَ عن إسناد حديث. فأخذ بحَلْقه وأَسْنَدَه إلى حائط وقال: هذا إسنادُه!

وحدّث ابنُ السَّمّاك بِحَديث، فقيل له: ما إسنادُه؟ فقال: هو من المُرْسَلات عُرْفاً (١).

[ وروَى الأصمعيّ خبراً ، فَسُئِل عن إسناده . فقال: هو من الآيات المُحْكَمات التي لا تحتاج إلى دليل وحُجَّة ] .

وحَدّث الحسنُ البَصْريُّ بجديث، فقيل له: يا أبا سَعيد، عَمَن؟ قال: وما تَصْنع بعَمّن يا بنَ أخي؟ أمّا أنت فنالتُك موعظتُه، وقامتْ عليك حُجَّته.

وقد نظرتُ في بعض الكُتُب المُوْضوعة فوجدتها غَيرَ متصرّفة في فُنون الأخبار، ولا جامعة لجمل الآثار؛ فجعلتُ هذا الكتابَ كافياً [شافياً] جامعاً لأكثر المعاني التي تجري على أفواه العامّة والخاصة. وتَدُور على أنسنة المُلوك والسَّوقة. وحَلَّيت كلَّ كِتاب منها بشواهدَ من الشَّعر، تُجانِس الاخْبار في مَعانيها، وتُوافِقُها في مَذَاهِبها؛ وقَرَنْتُ بها غرائبَ من شِعري، لِيَعْلَمَ الناظرُ فِي كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته (٢)، وبَلدنا على انقطاعه، حظاً من المنظوم والمنثور.

<sup>(</sup>١) المرسلات عرفا: قيل الرياح المرسلات، وعرفاً: يتبع بعضها بعضاً .

<sup>(</sup>٢) قاصيته: بعده.

وسمّيته كتابَ (العقد الفريد) لِمَا فيه من مُختلف جَواهر الكلام، مع دقْة السَّلْك وحُسْن النَّظام؛ وجَزَّاته على خسةٍ وعِشْرينَ كتاباً، كل كتاب منها جُزآن، فتلك خسون جزءاً في خسة وعشرين كتاباً [و] قد انفرد كلَّ كتاب منها بآسم جَوْهرة من جواهر العِقْد، فأوّلها:

كتاب اللؤلؤة في السلطان.

ثم كتاب الفَريدة في الحُروب [ ومَدار أمرها ] .

ثم كتاب الزَّبَرْ جدة في الأجواد والأصفاد .

ثم كتاب الجُمَانة في الوُفود.

ثم كتاب المرْجانة في مُخاطبة الملوك.

ثم كتاب الياقوتة في العِلْم والأدب.

ثم كتاب الجوهرة في الأمثال.

ثم كتاب الزُّمُرُّدة في المواعظ والزُّهد .

ثم كتاب الدُّرّة في التعازي والمراثي .

ثم كتاب اليَتيمة في النسب [ وفَضائل العَرب].

ثم كتاب المسْجَدة في كلام الأعراب.

ثم كتاب المجنِّبة في الأَجْوبة .

ثم كتاب الواسطة في الخُطَب.

ثم كتاب المُجَنِّبة الثانية في التَّوْقيعات والفُصول والصُّدور وأخبار الكتّبة.

ثم كتاب المسْجدة الثانية في الخُلفاء وتَواريخهم وأيامهم .

ثم كتاب اليَتيمة الثانية في أخبار زياد والحجّاج [ والطالبيّين والبرامكة ] .

ثم كتاب الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم .

ثم كتاب الزُّمرّدة الثانية في فضائل الشُّعر ومَقاطعه ومَخارجه .

ثم كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشُّعر وعِلَل القوافي .

ثم كتاب الياقوتة الثانية في[ علم ](١) الألحان واختلاف الناس فيه .

ثم كتاب المرجانة الثانية في النّساء وصِفاتهنّ.

ثم كتاب الجُمَانة الثانية في المتنبّئين والممرورين والبُخَلاء والطُّفيليّين.

ثُم كتاب الزَّبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان [ وتفاضل البلدان].

ثم كتاب الفَريدة الثانية في الطَّعام والشراب.

ثم كتاب اللؤلؤة الثانية في [ النُّتف والهدايا و ] الفُكاهات والمُلَح.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة التي بين مربعين ساقطة من الأصل؛ وقد أثبتناها أخذاً عن عنوان هذا الباب في موضعه من الكتاب.



#### فرش الكتاب:

السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحُدود والقطب الذي عليه مدار [الدين و] الدنيا. وهو حِمَى الله في بلاده وظِلَّه الممدود على عباده، به يَمتنع حريمُهم، ويَنتصر مظلومهم، وينقمع ظالمهم (۱)، ويأمن خائفهم.

#### للحكياء:

قالت الحكماء: إمام عادل، خير من مطر وابل<sup>(٢)</sup>. وإمام غَشوم، خير من فِتنة تدوم. وَلَمَا يَزَعُ الله بالسلطان أكثر مما يَزَع بالقرآن<sup>(٢)</sup>.

وقال وهب بن مُنَبِّه: فيم أنزل الله على نبيه داود عليه السلام: إني أنا الله مالك الملوك، قُلوب الملوك بيدي. فمن كان لي على طاعة جَعلت الملوك عليهم رحمة، ومن كان لي على مَعصية جعلت الملوك عليهم نقمة.

فحق على من قلّده الله أزمَّةَ حُكمه، وملّكه أمورَ خَلْقه، وآختصه بإحسانه، ومَكَّن له في سلطانه، أن يكون من الآهتام بمصالح رعيّته، والاعتناء بمرافق أهل طاعته، بحيث وضعه الله من الكرامة، وأجْرَى عليه من أسباب السعادة.

قال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وآتوا الزَّكَاةَ وأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكر وللهِ عاقِبَةُ الأَمور﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينقمع: يرتدع. (٢) الوابل: المطر المنهمر.

<sup>(</sup>٣) يزع: يمنع المحارم.(٤) سورة الحج الآية ٤١.

## للنبي عليه :

وقال النبي عَلِيْتُهُ :« عدل ساعةٍ في حُكومة خيرٌ من عبادةِ ستين سنة » .وقال عَلَيْتُهُ . كلَّكم راع ، وكلَّ راع ِ مسئولٌ عن رعيته .

### وقال الشاعر:

فكُلَّكُمُ رَاعٍ ونَحْنُ رَعِيَّة وكلُّ يُلاقِي رَبَّهُ فيُحاسِبُهُ

ومن شأن الرعيّة قلة الرضى عن الأئمة ، وتَحَجَّرُ العُذْر عليهم (١) ، وإلزامُ اللائمة لهم ورب مَلوم لا ذنب له . ولا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة إذ كان رضى جملتها ، وموافقةُ جماعتها من المعجز الذي لا يُدْرَك والمُمتنع الذي لا يُملك .

ولكل حصتُه من العدل، ومنزلتُه من الحكم. فمن حق الإمام على رعيته أن يقضي عليهم بالأغلب من فعله والأعم من حكمه، ومن حق الرعية على إمامها حُسنُ القبول لظاهر طاعتها وإضرابُه صفحاً عن مكاشفتها، كما قال زياد لما قَدم العراق والياً عليها: أيها الناس، قد كانت بين وبينكم إحن أن فجعلت ذلك دَبْرَ (٢) أذني وتحت قدمي، فمن كان مُحسناً فليزدد في إحسانه، ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته. إني لو علمتُ أنّ أحدكم قد قتله السّل من بغضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتِك له سِتراً حتى يُبدي صفحتَه لي (١٠).

#### لابن عمر:

وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان الإمام جائراً فله الوزْرُ وعليك الصبر.

#### لكعب الأحبار:

وقال كعب الأحبار: مَثل الإسلام والسلطان والناس: مَثل الفُسطاط والعمود

<sup>(</sup>١) التحجُّر: التضييق. (٢) الإحن: الحزازات والعداوات.

<sup>(</sup>٣) دبر: خلف.(٤) صفحته: طويته.

والأوتاد. فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأوتاد الناس. ولا يصلح بعضها إلا ببعض.

وقال الأفوه الأودِيّ:

لا يَصْلُح الناسُ فَوْضَى لاسَرَاة لهم ولا سَرَاة إذا جُهَّالَهُم سَادُوا (١) والبَيْتُ لا يُبْتَنَى إلا له عَمَــد ولا عِهادَ إذا لم تُــرْسَ أَوْتَــادُ وإنْ تَجَمَّـع أوتـاد وأعْمِـدة يوماً فقدْ بَلَغُوا الأمْرَ الذي كادُوا

## نصيحة السلطان ولزوم طاعته

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُول وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٢) .

وقال أبو هُريرة: لما نَزلت هذه الآية أمرنا بطاعة الأئمة. وطاعتُهم من طاعة الله، وعصيانُهم من عصيان الله.

## للنبي عليه :

وقال النبي عَلِيْتُهُ :« مَن فارق الجهاعة أو خَلع يداً من طاعة مات مِيتةً جاهليّة » .

وقال عَلِيْتُهُ : « الدينُ النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأولى الأمر منكم » .

فُنُصْح الإمام ولزومُ طاعته فرضٌ واجب وأمرٌ لازم، ولا يتم إيمانٌ إلاّ به، ولا يثبت إسلام إلا عليه.

#### ما وصى به العباس ابنه حين قدمه عمر:

الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: قال لي أبي: أرى هذا الرجل ـ يعني عمر بن الخطاب ـ يَستفهمك ويقدِّمك على الأكابر من أصحاب محمد عَلِيْتُهُم. وإني

<sup>(</sup>١) السراة: السادة والقادة. (٢) سورة النساء الآية ٥٩.

مُوصيك بخلال أربع: لا تُفْشِيَنَ له سرّاً، ولا يُجَرِّبَنَ عليك كذباً، ولا تَطْو عنه نصيحة، ولا تغتابَنَ عنده أحدا.

قال الشعبي: فقلت لآبن عباس: كل واحدة خير من ألف. قال: إي والله، ومن عشرة آلاف.

## لرجل من الهند ينصح ملكاً:

وفي كتاب للهند (۱): أنّ رجلاً دخل على بعض ملوكهم فقال: أيها الملك، إنّ نصيحتك واجبة في الصغير الحقير والكبير الخطير، ولولا الثقة بفضيلة رأيك، واحتالك ما يَشُق (١) موقعه [ من الأسماع والقلوب] في جَنْب صلاح العامة وتلافي الخاصة، لكان خُرْقاً مني أن أقول؛ ولكنا إذا رجعنا إلى أنّ بقاءنا موصول ببقائك، وأنفُسنا متعلقة بنفسك، لم نجد بدّاً من أداء الحق إليك وإن أنت لم تسلني ذلك، فإنه يقال: مَن كَمّ السلطانَ نصيحته، والأطباء مرضه، والإخوانَ بَثَه (٥)، فقد أخل بنفسه؛ وأنا أعلم أنّ كل كلام يكرهه سامعه لا يتشجّع عليه قائله، إلا أن يثق بعقل المقول؛ فإنه إذا كان عاقلاً آحتمل ذلك؛ لأنه ما كان فيه من نَفْع فهو للسامع دون القائل. وإنّك أيها الملك ذو فضيلة في الرأي وتصرّف في العلم، ويُشجعني ذلك على أن أخبرك بما تكره، واثقاً بمعرفتك نصيحتي لك وإيثاري إيّاك على نفسي.

## ابن عتبة ينصح الوليد:

وقال عمرو بن عُتبة للوليد حين تغيّر الناسُ عليه: يا أمير المؤمنين، إنه يُنطقني الأنسُ بك، وتُسكتني الهيبة لك، وأراك تأمن أشياء أخافها عليك، أفأسكتُ مُطيعاً أم أقولُ مشفقاً؟ قال: كلِّ مقبول منك، ولله فينا عِلمُ غيب نحن صائرون إليه. فقتل بعد ذلك بأيام.

<sup>(</sup>١) يقصد كليلة ودمنة، لابن المقفّع، وكذلك شأنه في أكثر ما يقول: وكتاب الهند ،

<sup>(</sup>٢) يشق: يضنى ويتعب. (٣) التكملة من عيون الأخبار لابن قتيبة.

<sup>(</sup>٤) الخرق: الجهل والطيش. (٥) البث: نشر الحديث والافصاح عنه.

#### لابن صفوان في خالصة السلطان:

وقال خالد بن صَفوان: مَن صحب السلطانَ بالصحة والنصيحة أكثرُ عَدُواً ممن صحبه بالغش والخيانة؛ لأنه يَجتمع على الناصح عدوُّ السلطان وصديقُه بالعداوة والحسد، فصديقُ السلطان يُنافسه في مَرتبته، وعدوَّه يُبغضه لنصيحته.

#### ما يصحب به السلطان

## لابن المقفع في خادم السلطان:

قال ابن المقفع: ينبغي لمن خَدم السلطان ألا يغتر به إذا رضي ولا يتغيّر له إذا سَخط، ولا يَستثقل ما حمّله، ولا يُلحف في مسألته. وقال أيضاً: لا تكن صُحبتُك للسلطان إلا بعد رياضة (۱) منك لنفسك على طاعتهم. فإن كنت حافظاً إذا ولوك، حَذراً إذا قرّبوك،أميناً إذا آئتمنوك ذليلاً إذا صَرَموك (۱)، راضياً إذا أسخطوك، تعلّمهم وكأنك متعلّم منهم، وتؤدّبهم وكأنك متأدب بهم، وتشكرهم ولا تكلفهم الشكر. وإلا فالبعد منهم كلّ البعد، والحذر منهم كل الحذر.

وقال المأمون: الملوك تتحمّل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: القَدحَ في الملك، وإفشاءَ السر، والتعرُّضَ للحَرم.

وقال ابن المقفع: إذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء له في كل كلمة؛ فإنّ ذلك يُوجب الوحشة ويُلزم الانقباض (٣).

وقال الأصمعي: توصلتُ بالمُلَح وأدركتُ بالغريب(٤).

وقال أبر حازم الأعرج لسليان بن عبد الملك: إنما السلطان سوق، فها نفق عنده حُمِل إليه.

<sup>(</sup>١) رياضة النفس: تدريبها . (٢) الصرم: الهجر والقطيعة .

<sup>(</sup>٣) الانقباض: التجهُّم والتبرُّم.

<sup>(</sup>٤) الملح: نوادر الظرف والأدب.

## وصاة أبى سفيان وزوجه لابنها معاوية حين عمل لعمر:

ولما قَدِم معاوية من الشام، وكان عمر قد استعمله عليها، دخل على أمه هند؛ فقالت له: يا بُنيّ، إنه قلما ولدت حُرة مثلك، وقد استعملك هذا الرجل، فآعمل بما وافقه أحببت ذلك أم كرهته. ثم دخل على أبيه أبي سفيان؛ فقال له: يا بنيّ، إنّ هؤلاء الرهط (۱) من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم، فرفَعَهم سَبقُهُم وقصّر بنا تأخّرنا، فصِرنا أتباعاً وصاروا قادة؛ وقد قلدوك جسياً من أمرهم؛ فلا تخالفن أمرهم، فإنك تجري إلى أمدٍ لم تبلغه، ولو قد بلغته لتنفّست فيه.

قال معاوية: فعجبت من آتفاقهما في المعنى على آختلافهما في اللفظ.

#### لابرويز ينصح صاحب بيت ماله:

وقال أبرويز لصاحب بيت المال: إني لا أعذرك في خيانة درهم، ولا أحمدك على صيانة ألف ألف، لأنك إنما تحقن بذلك دمك وتُقيم أمانتك، فإنك إن خُنت قليلاً خنت كثيراً. واحترس من خصلتين: النَّقصان فيها تأخذ، والزيادة فيها تعطي؛ وآعلم أني لم أجعلك على ذخائر الملك وعهارة المملكة والعُدَّة على العدوّ، إلا وأنت عندي آمَنُ من موضعه الذي هو فيه، وخواتمه التي هي عليه، فحقّق ظني باختياري إياك أحقق ظنَّك في رجائك إياي؛ ولا تتعوَّض بخير شرّاً، ولا برفعة ضعة، ولا بسلامة ندامة، [ولا بأمانة خيانة]".

## ليزيد بن معاوية ينصح سلها حين ولاه خراسان:

ولما ولى يزيد بن معاوية سَلَمَ بن زياد خُراسانَ قال له: إنّ أباك كفى أخاه عظيا، وقد استكفيتُك صغيراً؛ فلا تتكلنّ على عُذر مني فقد اتكلتُ على كفاية منك. وإياك مني قبل أن أقول إياي منك؛ فإن الظن إذا أخلف مني فيك أخلف منك في ؛ وأنت في أدنَى حظك فاطلُب أقصاه، وقد أتعبك أبوك فلا تريحنَ نفسك.

<sup>(</sup>١) الرهط: الجماعة. (٢) تنفست فيه: أي استرحت عنده.

<sup>(</sup>٣) التكملة من عيون الأخبار.

## لعمر بن الخطاب ومعاوية حين قدم عليه الشام:

قال يزيد: حدّثني أبي أنّ عمر بن الخطاب لما قدم الشام قدم على حيار ومعه عبد الرحن بن عوف على حمار، فتلقاًها معاوية في موكب ثقيل، فجاوزَ عمرَ معاوية حتى أخبر به، فرجع إليه. فلما قرُب منه نزل إليه، فأعرض عنه، فجعل يمشي إلى جنبه راجلاً. فقال له عبد الرحن بن عوف: أتعبت الرجل. فأقبل عليه عمر فقال: يا معاوية، أنت صاحب الموكب آنفاً مع ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ولم ذاك؟ قال: لأنا في بلد لا نَمتنع فيها من جواسيس العدو ولا بُدّ لهم مما يُرهبهم من هيبة السلطان؛ فإن أمرتني بذلك أقمت عليه، وإن نهيتني عنه آنتهيت. فقال: لئن كان الذي تقول حقاً فإنه رأي أريب(١)؛ وإن كان باطلاً خُدعة أديب، وما آمرك به ولا أنهاك عنه. فقال عبد الرحن بن عوف: لحَسَن ما صَدَر هذا الفتي عها أوردته فيه! فقال: لِحُسن موارده جَشَمناه ما حشمناه أر).

## الربيع الحارثي في حضرة ابن الخطاب:

وقال الربيع بن زياد الحارثيّ: كنت عاملاً لأبي موسى الأشعري على البَحْرين. فكتب إليه عمر بن الخطاب يأمره بالقُدوم عليه هو وعُمّاله وأن يستخلفوا من هو من ثقاتهم حتى يرجعوا. فلم قدمنا أتيتُ يرفأ<sup>(٦)</sup>، فقلت: يا يرفأ، ابنُ سبيل مُسترشد، أخبرني أيّ الهيئات أحبُ إلى أمير المؤمنين أن يَرى فيها عُمّاله؟ فأومأ إلى الخشونة. فأخذت خُفَّين مطارَقين (٤)، ولبست جُبة صوف، ولُثت رأسي. بعهامة دَكْناء. ثم دخلنا على عمر، فصفنا بين يديه وصعد فينا نظره وصوّب (٥)، فلم تأخذ عينه أحداً غيري، فدعاني؛ فقال: من أنت؟ قلت: الربيع بن زياد الحارثي. قال: وما تتولى من أعالنا؟ قلت: البحرين. قال: فكم تُرزق؟ قلت: خسة دراهم في كل

<sup>(</sup>١) رأي أريب: رأي فيه الصواب والعقل. (٢) جشمناه: حمَّلناه.

<sup>(</sup>٣) يوفأ: غلام عمر بن الخطاب. (٤) مطارقين: أي أطبقت نعل على نعل ثم خرزتا.

<sup>(</sup>٥) صوّب: أمعن النظر ووجّهه.

يوم. قال: كثير! فيا تصنع بها؟ قلت: أتقوّت منها شيئاً وأعود بباقيها على أقارب لي، فيا فَضَل منها فَعلى فقراء المسلمين. فقال: لا بأس، آرجع إلى موضعك؛ فرجعت إلى موضعي من الصف. ثم صعّد فينا وصوّب، فلم تقع عينه إلا عليّ، فلاعاني؛ فقال: كم سِنُوك؟ فقلت: ثلاث وأربعون سنة قال: الآن حين استحكَمْت. ثم دعا بالطعام، وأصحابي حديثو عهد بلين العيش وقد تجوّعت له، فأتيّ بغيز يابس وأكسار بعير(۱)، فجعل أصحابي يعافون ذلك، وجعلت آكل فأجيد الأكل. فنظرت فإذا به يلحظني من بينهم، ثم سبقت مني كلمة تمنيت أني سُخْت في الأرض ولم ألفظ بها، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الناس يحتاجون إلى صلاحك، فلو عمدت إلى طعام هو أليّنُ من هذا. فزجرني وقال: كيف قلت؟ قلت: أقول: لو نظرت يا أمير المؤمنين إلى قُرتِك من الطحين فيُخبر لك قبل إرادتك إياه بيوم، ويُطبخ لك اللحم كذلك، فتُوْتي بالخبز ليّناً وباللحم غريضاً. فسكّن من غَربه وقال: هذا قصدت؟ كذلك، فتُوْتي بالخبز ليّناً وباللحم غريضاً. فسكّن من غَربه وقال: هذا قصدت؟ قلت: نعم. قال: يا ربيع، إنا لو نشاء لملأنا هذه الرّحاب من صلائق وسبائك وصيناب، ولكني رأيت الله تعالى نعى على قوم شهواتِهم فقال: ﴿ أَذْهَبْمُ طَيِّباتِكُمْ في حَياتِكُمُ الدُّنْيا وآسَتْمُتَعْتم بها﴾ (۱) ثم أمر أبا موسى أن يُقرِني وأن يَستبدل بأصحابي!

## ابن عبد ربه يفسر غريب الخبر:

قوله «لثتها على رأسي». يقال: رجل ألوث، إذا كان شديداً، وذلك من اللوث؛ ورجل ألوث، يقال: (لثت عمامة على اللوث؛ ورجل ألوث، إذا كان أهوج، مأخوذ من اللوثة. يقال: (لثت عمامة على رأسي) يقول: أدرتها بعضها على بعض على غير استواء.

وقوله «صلائق» هي شيء يعمل من اللحم، فمنها ما يطبخ ومنها ما يشوى، يقال: صلقت اللحم، إذا طبخته، وصلقته إذا شويته.

وقوله « غريضاً » يقول طرياً . يقال: لحم غريض ، تراد به الطراوة قال العتابي :

<sup>(1)</sup> في أكثر الأصول: وأكسار بغير آدام.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآية ٢٠.

## إذا ما فاتني لحم غريض ضربت ذراع بكري فاشتويتُ

و « سبائك » يريد الحُوَّارى من الخبز ، وذلك أنه يُسبك فيؤخذ خالصه ، والعرب تسمى الرقاق : السبائك .

و« الصناب » طعام يؤخذ من الزبيب والخردل ، ومنه قيل للفرس: صِنابي إذا كان في لونه حمرة . قال جرير:

تُكَلَّفُني مَعــايشَ آل زَيْدِ ومَنْ لِي بالمَرَقَّق والصِّناب

وقوله: « أكسار بعير » فالكِسْر والقصل والجزْل: العظم يفصل ما عليه من اللحم . وقوله « نعى على قوم شهواتهم » أي عابهم بها ووتخهم .

## زياد أول من استن توك السلام على قادم عند السلطان:

ومما يُصحب به السلطان: ألا يُسلَّم على قادم بين يديه، وإنما استَنَّ ذلك زياد بن أبيه؛ وذلك أن عبد الله بن عباس قدم على معاوية وعنده زياد؛ فرحّب به معاوية وألطفه وقرَّب مجلسه ولم يكلَّمه زياد شيئاً فابتدأه ابن عباس وقال: ما حالك أبا المغيرة! كأنك أردت أن تُحدث بيننا وبينك هجرا. قال: لا، ولكنه لا يُسلَّم على قادم بين يدي أمير المؤمنين. فقال له ابن عباس: ما تَرك الناسُ التحية بينهم بين يدي أمرائهم. فقال له معاوية: كُفَّ عنه يا بن عباس، فإنك لا تشاء أن تغلِب إلا غَلَبْت.

## ترك أبي مسلم السلام على المنصور بحضرة السفاح:

دخل أبو مسلم على أبي العباس وعنده المنصور. فسلم على أبي العباس. فقال له: يا أبا مسلم؛ هذا أبو جعفر! فقال له: يا أمير المؤمنين. هذا موضع لا يُقضَى فيه إلا حقك!

#### معاوية وابن العاص بين يدي عمو حين مقدمها من الشام ومصر:

أبو حاتم عن العتبي قال: قَدِم معاوية من الشام، وعمرو بن العاص من مصر على عمر بن الخطاب؛ فأقعدها بين يديه وجعل يسائلها عن أعالها، إلى أن آعترض عمرو في حديث معاوية، فقال له معاوية: أَعَمَلي تَعيب وإليّ تقصد ؟ هلم تخبر أمير المؤمنين عن عملي وأخبره عن عملك! قال عمرو: فعلمت أنه بعملي أبصر مني بعمله، وأنّ عمر لا يدع أول هذا الحديث حتى يصير إلى آخره؛ فأردت أن أفعل شيئاً أشغل به عمر عن ذلك، فرفعت يدي فلطمت معاوية. فقال عمر: تالله ما رأيت رجلاً أسفة منك! قُم يا معاوية فاقتص منه. قال معاوية: إن أبي أمرني ألا أقضي أمراً دونه. فأرسل عمر إلى أبي سفيان. فلما أتاه ألقى له وسادة وقال: قال رسول الله على الله عمرو ومعاوية. فقال: وقد وهبت ذلك له.

## لبعضهم في تلمس الحيلة لنصيحة السلطان:

وقالوا: ينبغي لمن صحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحةً وإن آستثقلها، وليكن كلامه له كلام رفق لا كلام خُرق، حتى يُخبره بعيبه من غير أن يُواجهه بذلك ولكن يضرب له الأمثال، ويُخبره بعيب غيره ليعرف عيبَ نفسه.

وقالوا: من تعرّض للسلطان آزدراه، ومن تطامن له تخطّاه (۱). فشبهوا السلطان في ذلك بالربح الشديد التي لا تَضُر بما لانَ وتمايلَ معها من الحشيش والشجر، وما آستهدف لها قصمته (۲). قال الشاعر:

إن الرّياح إذا ما أَعْصَفَتْ قَصَفَتْ قَصَفَتْ عِيدانَ نَبْعِ ولا يَعْبَأْنَ بالـرَّتَم (٣) لشبيب في مسايرة السلطان:

وقال شبيب بن شيبة: ينبغي لمن ساير خليفة أن يكون بالموضع الذي إذا أراد

 <sup>(</sup>۲) تطامن له: تطاول واستشرف.

 <sup>(</sup>٣) النبع: من شجر الجبال تتخذ منه القسيّ، وربما افتدح به، والرتم: نبات من أدق الشجر كأنّه من دقته يشبّه بالرتم، وهي الخيوط.

الخليفة أن يسأله عن شيء لم يحتج إلى أن يلتفت، ويكون من ناحية إذا التفت لم تستقبله الشمس.

#### وزير للهند بين الملك والملكة:

وقرأت في كتاب للهند أنه أهدي لملك ثياب وحَلى، فدعا بامرأتين له، وخيَّر أحظاها عنده بين اللباس والحلى. وكان وزيره حاضراً فنظرت المرأة كالمشيرة له، فغمزها باللباس تغضينا (۱) بعينه، فلحظه الملك. فاختارت الحِلْية لئلا يفطن للغمزة وصار اللباس للأخرى. فأقام الوزير أربعين سنة كاسراً عينه لئلا تَقَرَّ في نفس الملك، وليظن أنها عادة وخلْقة.

## اختيار السلطان لأهل عمله

### لابن هبيرة يوصي مسلم بن سعيد حين وجهه إلى خراسان:

لما وجّه عُمر بن هُبيرة مُسلم بن سعيد إلى خُراسان قال له: أوصيك بثلاثة: حاجبك، فإنه وجهك الذي به تلقى الناس: إن أحسن فأنت المحسن، وإن أساء فأنت المسيء؛ وصاحب شرطتك، فإنه سوطُك وسيفك: حيث وضعتَها فأنت وضعتَها؛ وعُمّال القَدر (٢) قال: وما عهال القدر؟ قال: أن تختار من كل مورة (٣) رجالاً لعملك، فإن أصابوا فهو الذي أردت، وإن أخطئوا فهم المخطئون وأنت المصيب.

## اختيار ابن أرطاة بين إياس والقامم:

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أن آجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجَوْشنيّ فوَلِّ القضاء أنفذهما ؛ فجمع بينهما ، فقال له إياس: أيها الرجل ، سَلْ عني وعن القاسم فقيهي البصرة: الحسن وابن سيرين \_ وكان القاسم يأتي

<sup>(</sup>١) تغضيناً: إطباقاً وكسراً. (٢) عَمال القدر: ذوو الشرف والحسب.

<sup>(</sup>٣) الكورة: المدينة والبقعة.

الحسنَ وابنَ سيرين وكان إياس لا يأتيها \_ فعام القاسم أنه إن سألها أشارا به . فقال القاسم : لا تسأل عني ولا عنه ؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إنّ إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء ؛ فإن كنت كاذباً فها ينبغي أن توليني ، وإن كنتُ صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . فقال له إياس : إنك جئتَ برجل فوقفته على شفير (١) جهنم فنجّى نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو عما يخاف . فقال له عدي : أما إذ فهمتها فأنت لها . فاستقضاه .

## بين عدي وإياس في القراء:

وقال عدي بن أرطاة لإياس بن معاوية: دُلِّني على قوم من القُرَّاء أولِّهم. فقال له: القرّاء ضربان: فضرب يعملون للآخرة ولا يعملون لك. وضرب يعملون للدنيا. فها ظنك بهم إذا أمكنْتهم منها ؟ ولكن عليك بأهل البيوتات الذين يَسْتَحْيُون لأحسابهم فولِّهم.

#### أبو قلابة والقضاء:

أيوب السّخْتِياني، قال: طُلب أبو قِلاَبة لقضاء البصرة، فهرب إلى الشام فأقام حيناً ثم رجع. قال أيوب: فقلت له: لو أنك وَليتَ القضاء وعدلت كان لك أجران. قال: يا أيوب، إذا وقع السابح في البحر فكم عسى أن يسبح.

## تولية عبد الملك الشعبي على قضاء البصرة:

وقال عبد الملك بن مروان لجلسائه: دلُّوني على رجل أستعمله. فقال له رَوْح ابن زنْباع: أدلك يا أمير المؤمنين على رجل إن دعوتموه أجابكم، وإن تركتموه لم يأتكم، ليس بالملحف طلباً، ولا بالممعن هرباً: عامر الشَّعبي؛ فولاه قضاء البصرة.

## عمر بن عبد العزيز يسأل أبا مجلز عمّن يوليه خراسان:

وسأل عمر بن عبد العزيز أبا مِجْلر (٢) عن رجل يولّيه خراسان. فقال له: ما

<sup>(</sup>١) الشفير: الحافة.

<sup>(</sup>٢) في الأصول « أبا مخلد » والتصويب من الطبري .

تقول في فلان؟ قال: مصنوع له وليس بصاحبها. قال: ففلان؟ قال: سريع الغضب بعيد الرضا، يسأل الكثير ويمنع القليل، يحدس أخاه وينافس أباه ويحقر مولاه. قال: ففلان؟ قال: يكافى، الأكفاء ويعادي الأعداء ويفعل ما يشاء. قال: ما في واحد من هؤلاء خير.

## عمر ورجل طلب عملاً:

وأراد عمر بن الخطاب أن يستعمل رجلاً، فبدر الرجل يطلب منه العمل فقال عمر: والله لقد أردتك لذلك، ولكن من طلبَ هذا الأمر لم يُعَنْ عليه.

وطلب رجلٌ من النبي عَلَيْتُ أن يستعمله . فقال : « إنا لا نستعمل على عملنا من يريده » .

وطلب العباس عم النبي عَلِيْتُهُ إلى النبي ولاية. فقال: « ياعم، نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها ».

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد: فِرَّ من الشرف يَتبعك الشرف؛ واحرص على الموت تُوهبُ لك الحياة.

وتقول النصارى: لا يُختار للجَثْلقة (١) إلا زاهداً فيها غيرَ طالب لها .

### توليه ابن هبيرة لإياس:

وقال إياس بن معاوية: أرسل إلي آبن هبيرة فأتيته ، فساكتني فسكت ، فلما أطلت قال: هيه . قلت: سل عما بدا لك . قال: أتقرأ القرآن ؟ قلت: نعم . قال: أتفرض الفرائض ؟ قلت: نعم . قال: أتعرف من أيام العرب شيئاً ؟ قلت: نعم . قال: أتعرف من أيام العرب شيئاً ؟ قلت: نعم . قال: أتعرف من أيام العجم شيئاً ؟ قلت: أنا بها أعرف . قال: إني أريد أن أستعين بك على عملي . قلت: إن في خلالاً " ثلاثاً لا أصلح معها للعمل . قال: ما هي ؟ قلت: أنا دَميم كما ترى ، وأنا حديد ، وأنا عي "ألى قال: أما دَمامتك فإني لا أريد أن أحاسن الناس

<sup>(</sup>١) الجثلقة: رياسة النصارى. (٢) الخلال: الصفات والمزايا.

<sup>(</sup>٣) الحديد: من الحدّة في الطبع، والعي: عدم القدرة على الافصاح والتعبير.

بك. وأما العيّ فإني أراك تُعرب عن نفسك، وأما الحدّة فإن السوط يقوّمك. [قُم قد ولَّيتُك] قال: فولآني وأعطاني مائة درهم، فهي أوّل مال تموّلتُه.

وقال الأصمعي: ولِيَ سليمان بن حَبيب المحاربي قضاء دمشق لعبد الملك والوليد وسليمانَ وعمرَ بن عبد العزيز ويزيدَ وهشام.

وأراد عمرُ بن عبد العزيز مكحولاً على القضاء فأبى عليه. قال له: وما يمنعك قال مكحول: قال رسول الله عَلِيلِيِّهِ :« لا يَقْضِي بين الناس إلا ذو شرف في قومه، وأنا مولى ».

## توليه ابن الخطاب للمغيرة مكان ابن أبي وقاص على الكوفة:

ولما قَدِم رجالُ الكوفة على عمر بن الخطاب يشكون سعد بن أبي وقّاص، قال: مَن يَعذِرني من أهل الكوفة، إن وليتُ عليهم التقيّ ضعّفوه، وإن وليت عليهم القوي فَجَروه (١) ؟ فقال له المغيرة: يا أمير المؤمنين، إن التقيّ الضعيف له تقواه وعليك ضعفُه، والقويّ الفاجر لك قوّتُه وعليه فجورُه. قال: صدقت، فأنت القويّ الفاجر فآخرج إليهم. فلم يزل عليهم أيامَ عمر وصدراً من أيام عثمان وأيام معاوية، حتى مات المغيرة (٢).

#### حسن السياسة وإقامة المملكة

#### للحجاج يصف سيرته للوليد:

كتب الوليد ن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن يكتب إليه بسيرته، فكتب إليه: إني أيقظتُ رأيي وأنمتُ هواي، فأدنيت السيّد المطاع في قومه، ووليت المجرّب (٢) الحازم في أمره، وقلّدت الخراج الموفّر لأمانته، وقسمت لكل خَصم من

<sup>(</sup>١) فجَروه: اتهموه بالفجر. (٢) الخبر في شرح نهج البلاغة، ومحاضرات الادباء.

<sup>(</sup>٣) المجرَب: أي صاحب التجربة والخبره، وفي عيون الأخبار و الحَرْبَ ،، وهو الشديد القوي .

نفسي قسماً أعطيه حظاً من لطيف عنايتي ونظري؛ وصرفتُ السيفَ إلى النَّطِف (١) المسيء، والثوابَ إلى المحسن البريء؛ فخاف المريبُ صولة العقاب، وتمسك المحسن بحظه من الثواب.

## لأردشير يوصي ابنه:

وقال أردشير لآبنه: يا بني، إنّ المُلْك والعَدل أخوان لا غنى بأحدها عن صاحبه فالمُلْك أسّ والعدل حارس، وما لم يكن أسّ فمهدوم، وما لم يكن له حارس فضائع. يا بُنيّ آجعل حديثك مع أهل المراتب، وعطيتك لأهل الجهاد، وبشْرَك لأهل الدين، وسرَّك لمن عَنَاه ما عناك من ذوي العقول<sup>(٢)</sup>.

#### للحكماء في واجب السلطان:

وقالت الحكاء: مما يجب على السلطان العدلُ في ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه، وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه، فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان. ومدار السياسة كلها على العدل والإنصاف، لا يقوم سلطان لأهل الكفر والإيمان إلا بها ولا يدور إلا عليها، مع ترتيب الأمور مراتبها وإنزالها منازلها. وينبغي لمن كان سلطاناً أن يُقيم على نفسه حُجة الرعبة. ومن كان رعية أن يقيم على نفسه حجة السلطان. وليكن حكمه على غيره بمثل حكمه على نفسه؛ فإنما يعرف حقوق الأشياء من عَرف مبلغ حدودها ومواقع أقدارها. ولا يكون أحد سلطاناً حتى يكون قبل ذلك رعية.

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: كلكم يترشح لهذا الأمر، ولا يصلُح له منكم إلا من كان له سيف مَسلول، ومال مبذول، وعدل تطمئن إليه القلوب.

#### لبعض الملوك يصف سياسه:

ووصف بعض الملوك سياسته فقال: لم أهزل في وعد ولا وعيد، ولا أمرِ ولا نهي

<sup>(</sup>١) النّطف: المتهم المريب.

<sup>(</sup>٢) انظر عيون الأخبار (١ ـ ١٣٠) ومحاضرات الأدباء (١ ـ ١٠٤) فبين الخبر هنا وهناك اختلاف في بعض الألفاظ.

ولا عاقبت للغضب، واستكفيت (۱)، وأثَبْتُ (۲) على الغناء لا للهوى، وأودعت القلوب هيبة لم يَشْبُها مقت (۲)، وودّاً لم تَشُبْه جرأة، وعَمَمت بالقُوت، ومنعتُ الفضول.

## الأعرابي في وصف أمير:

وذكر أعرابي أميراً نقال: كان إذا ولى لم يُطابق بين جفونه، وأرسل العيون على عيونه (٤) ، فهو غائب عنهم شاهد معهم؛ فالحسن راج والمسيء خائف.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يصلُح لهذا الأمر إلا اللينُ في غير ضعف، القويُّ في غير عُنف.

## بين الوليد بن عبد الملك وأبيه في السياسة:

وقال الوليد بن عبد الملك لأبيه: يا أبت، ما السياسة؟ قال: هيبة الخاصة مع صدق مودَّتها واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها، واحتمال هفوات الصنائع (٥).

## لأرسطوطاليس يوصي الإسكندر:

وكتب أرسطو طاليس إلى الإسكندر؛ أملك الرعية بالإحسان إليها تظفّر بالحبة منها، فإنّ طَلَبَك ذلك منها بإحسانك أدوم بقاء منه باعتسافك (٦). واعلم أنك إنما تملك الأبدان فآجمع لها القلوب بالحبة؛ واعلم أن الرعية إذا قَدَرت أن تقول قدرت أن تفعل .

وقال أردشير لأصحابه: إني إنما أملك الأجساد لا النيّات، وأحكم بالعدل لا بالرضى، وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر.

<sup>(</sup>١) استكفيت: ولَّيت الأكفاء. (٢) أثبت: أجزت وكافأت.

 <sup>(</sup>٣) المقت: البغض.

<sup>(</sup>٥) الصنائع: أي الرجال الذين اتخذهم السلطان لنفسه وكلفهم ببعض المهام.

<sup>(</sup>٦) الاعتساف: الجور والظلم.

وكان عمرو بن العاص يقول في معاوية: اتقوا أدَمَ (١) قريش وابن كريمها، من يضحك في الغضب، ولا ينام إلا على الرضى، ويتناول ما فوقه من تحته (٢).

#### لمعاوية في سياسته:

وقال معاوية: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني؛ ولو أنّ بيني وبين الناس شعرةً ما انقطعت. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها أرخيتُها، وإذا أرخوها مددتها.

### لعمرو بن العاص في معاوية وسياسته:

وقال عمرو بن العاص: رأيت معاوية في بعض أيامنا بصفّين خرج في عدّة لم أره خرج في مثلها، فوقف في قَلْب عسكره فجعل يَلْحظ مَيمنتَه فيرى الخَلل، فيبدُر إليه من يَسده. ثم يفعل ذلك بميسرته، فتُغنيه اللحظة عن الإشارة. فدخله زَهْوُ مما رأى، فقال: يا بن العاص، كيف ترى هؤلاء وما هم عليه؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت من يسوس الناس بالدين والدنيا فها رأيت أحداً أوتي له من طاعة رعيته ما أوتي لك من هؤلاء. فقال: أفتدري متى يَفسد هذا وفي كم ينتقض جميعه؟ قلت: لا. قال: في يوم واحد. قال: فأكثرت التعجب. قال: إي والله وفي بعض يوم. قلت: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كُذبوا في الوعد والوعيد، وأعطو على الهوى لا على الغناء: فسد جميعُ ما ترى.

#### لابن عباس يوصي الحسن:

وكتب عبد الله بن عباس إلى الحسن بن على إذ ولاه الناس أمْرهم بعد على رضي الله عنه: أَنْ شمِّرْ للحرب<sup>(٦)</sup>، وجاهد عدوّك، وآشتر من الظَّنين (٤) دينه بما لا يثْلِم

<sup>(</sup>١) الأدم: الأسوة والسيد. (٢) يصف حسن تأتيه للأمر وقدرته على الصعاب ويسيرها وتذليلها.

<sup>(</sup>٣) شمَّر: استعد . (٤) الظُّنين: المتَّهم في دينه .

<sup>(</sup>٥) يثلم: ينقص ويعيب.

دينك، ووَلِّ أهل البيوتات تستصلح به عشائرهم.

#### للحكماء في السياسة:

وقالت الحكماء: أَسْوَسُ الناس لرعيته من قاد أبدانها بُقلوبها، وقلوبَها بخواطرها. وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة.

### لأبرويز يوصي ابنه شيرويه:

وقال أبرويز لابنه شِيرَوَيْهِ: لا توسعن على جُندك سعة يستغنون بها عنك ولا تضيّقن عليهم ضيقاً يضجون به منك؛ ولكن أعطهم عطاء قصداً، وآمنعهم منعاً جميلاً، وابسُط لهم في الرجاء، ولا تبسط لهم في العطاء.

#### بين المنصور وقواده:

ونحو هذا قولُ المنصور لبعض قُوّاده. صَدَق الذي قال: أَجعْ كلبَك يَتْبعْك، وسَمِّنْه يأكلك. فقال له أبو العباس الطَّوسيّ: يا أمير المؤمنين، أما تخشى إن أجعته أن يُلوّح له غيرُك برغيف فيتبعَه ويدعَك.

### لأبرويز ينصح ابنه شيرويه:

وكتب أبرويز إلى ابنه شيرويه من الحبس: آعلم أنّ كلمةً منك تسفك دماء وأخرى تَحقن دماء، وأنّ سخطك سيفٌ مسلول على من سَخطْتَ عليه، وأن رضاك بَرَكةٌ مُستفيضة على من رَضِيت عنه، وأنّ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك. فاحترس في غضبك من قولك أن يُخطىء. ومن لونك أن يتغيَّر، ومن جَسدك أن يخِفَّ؛ فإن الملوك تُعاقب حَزْماً وتعفو حِلْماً. وآعلم أنك تجل عن الغضب، وأن مُلكك يصغُر عن رضاك، فقدِّر لسُخطك من العقاب كما تُقدر لرضاك من الثواب (١).

<sup>(</sup>١) الخبر في عيون الأخبار على اختلاف وزيادة .

#### من خطبة لسعيد ابن سويد:

وخطب سعيد بن سُويد بحمص، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناسُ إنّ للإسلام حائطاً منيعاً، وباياً وثيقاً. فحائط الإسلام الحق وبابه العدل، ولا يزال الإسلام منيعاً ما آشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتلاً بالسيف ولا ضرباً بالسوط ولكن قضاة بالحق وأخذ بالعدل.

### لابن الحكم في الحاقد على السلطان:

وقال عبد الله بن الحكم إنه قد يضطغن على السلطان رجلان: رجل أحسن في مُحْسِنينَ فأثيبوا وحرم، ورجلٌ أساء في مسيئين فعُـوقـب وعُفِـي عنهـم؛ فينبغـي للسلطان أن يحترس منهما.

### لأبرويز يوصي ابنه شيرويه:

وفي التاج: كتب أبرويز لابنه شيرويه يُوصيه: ليكن مَن تختاره لولايتك آمرةًا كان في ضَعة فرفعته، أو ذا شرف كان مهمَلاً فآصطنعته. ولا تجعله امرةًا أصبته بُقعوبة فآتضع لها، ولا آمرةًا اطاعك بعد ما أذللته. ولا أحداً عمن يقع بقلبك أن إزالة سُلطانك أحبُّ إليه من ثبوته؛ وإياك أن تستعمله ضَرَعًا غَمْراً (١) كثيراً اعجابه بنفسه، قليلاً تجربتُه في غيره. ولا كبيراً مُدْبراً قد أخذ الدهرُ من عقله كها أخذت السنَّ من جسمه.

## بسط المعدلة ورد المظالم

### إنصاف المأمون أمة من ابنه:

الشَّيباني قال: حدَّثنا محمد بن زكريا عن عباس بن الفضل الهاشمي عن قحطبة بن حُميد قال: إني لواقف على رأس المأمون يوماً وقد جلس للمظالم، فكان آخر من

<sup>(</sup>١) الضرع: الضعيف، والغمر: من لا تجربة له .

تقدم إليه \_ وقد همَّ بالقيام \_ آمرأة عليها هيئة السفر، وعليها ثياب رثة، فوقفت بين يديه فقالت السلامُ عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فنظر المأمون إلى يحيى ابن أكثم، فقال لها يحيى: وعليك السلام يا أمة الله، تكلمي في حاجتك. فقالت:

يا خَيْر مُنْتَصِفٍ يُهْدَى لَـهُ الرَّشَـدُ
تَشْكُو إلَيكَ عَمِيدَ القَـوْم أَرْمَلـةٌ
وابْتُزَّ مِنِّي ضِيَاعِـي بَعْـدَ مَنْعَتِهـا

ويا إماماً به قد أشرق البَلدُ عَدّي عَليها فلَمْ يُتْرَكْ لَهَا سَبَدُ (١) ظُلْماً وفُرِّقَ مِنِي الأهْلُ والوَلَدُ (٢)

فأطرق المأمون حيناً ، ثم رفع رأسه إليها وهو يقول:

عني وأقْرحَ مِنِّي القَلبُ والكبدُ (٢) وأَحْضِرِي الخُصْمَ في اليَوْمِ الَّذِي أَعِدُ نُنْصِفْكِ مِنْهُ وإلاَّ المَجْلِسُ الأَحَـدُ

في دُون ما قُلْتِ زَالَ الصَّبَرُ والْجَلَدُ هٰذَا أَذَانُ صَلاةِ العَصْرِ فانْصَـرفي والمَجْلسُ السَّبْتُ إِنْ يُقْضَ الجُلُوسُ لَنَا

قال: فلما كان يوم الأحد جلس، فكان أول من تقدّم إليه تلك المرأة، فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمةُ الله وبركاته. فقال: وعليك السلام، أين الخصم؟ فقالت: الواقفُ على رأسك يا أمير المؤمنين. وأومأت إلى العباس آبنه. فقال: يا أحد بن أبي خالد، خُذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم. فجعل كلامُها يعلو كلامَ العباس، فقال لها أحد بن أبي خالد: يا أمة الله، إنك بين يدي أمير المؤمنين، وإنك تكلمين الأمير، فآخفضي من صوتك. فقال المأمون: دعها يا أحد، فإن الحق أنطقها وأخرسه. ثم قضى لها برد ضيعتها إليها، وظلم العباس بظلمه لها، وأمر بالكتاب لها إلى العامل الذي ببلدها أن يُوغِر لها ضيعتها اليها، ويُحسن معاونتها، وأمر لها بنفقة.

## الحكم على هشام في خصومة بينه وبين إبراهيم بن محد:

العتبي قال: إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراهيم بن محمد ابن

<sup>(</sup>١) السبد: الشعر، ويكني به عن الابل. (٢) ابتز: سلب ظلمًا.

<sup>(</sup>٣) أقرحه: أغمّه . (٤) يوغر لها ضيعتها: يسقط عنها الخراج .

طلحة وصاحب حَرَس هشام، حتى قعدا بين يديه، فقال: إن أمير المؤمنين جرَّاني فلت في خُصومة بينه وبين إبراهيم. فقال القاضي: شاهديك على الجراية. قال أثراني قلت على أمير المؤمنين ما لم يقل، وليس بيني وبينه إلا هذه السُّترة ؟ قال: بلى، ولكنه لا يثبت الحق لك ولا عليك إلا ببينة. قال: فقام الحرسي فدخل إلى هشام فأخبره، فلم نلبث أن قعقعت الأبواب (٢) وخرج الحرسي فقال: هذا أمير المؤمنين. وخرج هشام، فلم نظر إليه القاضي قام، فأشار إليه وبسط له مُصلى، فقعد عليه وإبراهيم بين يديه، وكنا حيث نسمع بعض كلامهم ويخفى عنّا بعضه. قال: فتكلما وأحضرا البينة. فقضى القاضي على هشام. فتكلم إبراهيم بكلمة فيها بعض الخُرق (٢)، فقال: الحمد لله فقضى القاضي على هشام. فقال له هشام: لقد هممت أن أضربك ضربة ينتثر منها الذي أبان للناس ظلمك. قال: أمّا والله لئن فعلت لتفعلنه بشيخ كبير السن قريب القرابة واجب الحق. فقال هشام: آسترها عليّ! قال: لا سَتر الله عليّ إذاً ذنبي يوم القيامة إن سترتُها. قال: فإني مُعطيك عليها مائة ألف. قال إبراهيم: فسترتُها عليه حياته ثمناً لما أخذت منه، وأذعتها بعد مماته تزييناً له.

#### الحجاج وسليك ابن سلكة:

قال: وورد على الحجاج بن يوسف سُليكُ بن سُلَكة (٤) فقال: أصلح الله الأمير، أرْعِني سمعَك (٥) ، واغضُض عني بصرك، واكفُف عني غربك (٦) ؛ فإن سمعت خطأ أو زللا دونك والعقوبة. قال: قل. فقال: عصى عاص من عُرض العشيرة؛ فَخُلِّق على السمي (٧) وهُدِم منزلي، وحُرمْتُ عطائي. قال: هيهات! أو ما سمعت قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) جرَّاني: وكَلني، والجراية: الوكالة . (٢) قعقعت: أحدثت أصواتاً .

<sup>(</sup>٣) الخرق: الجهل والطيش.

<sup>(</sup>٤) لعله فرعون بن عبد الرحمن المعروف بابن سلكه الذي عاصر الحجاج، إذ أنّ سليك بن سلكه قتل في الجاهلية.

<sup>(</sup>٥) أرعني سمعك: أي استمع مقولتي بصبر وأناة . (٦) الغرب: حدّ السيف .

 <sup>(</sup>٧) حلق على اسمي: أي ضرب عليه بحلقة من المداد لمنع العطاء عنه.

جانِيكَ مَنْ يَجْنِي عَلَيْكَ وقَدْ تُعْدِي الصِّحاحَ مَباركُ الجُرْبِ ولَبِ المُّنْبِ ولَبِ اللَّانْبِ ولَجا المقارفُ صاحِبُ الذَّنْب

قال: أصلح الله الأمير، إني سمعت الله عز وجل قال غير هذا. قال: وما ذاك؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا فَال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَتَاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا نَرَاكَ مِن الْمُحسِنِينَ قَال مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وجَدْنَا مَتَاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ (١) . فقال الحجاج: علي بيزيد بن أبي مسلم . فمثل بين يديه ، فقال: افكك لهذا عن اسمه ، واصْكك له بعطائه ، وآبن له منزله ، ومُرْ مناديًا ينادي: صدق الله وكذب الشاعر .

وقال معاوية: إني لأستحى أن أظلم من لا يجد على ناصراً إلا الله.

### لعمر بن عبد العزيز يوصي عاملاً:

وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعضُ عماله يستأذنه في تحصين مدينته. فكتب إليه: حَصِّنْها بالعدل ونَقَّ طُرُقَها من الظلم.

## للمهدي يوصي ابن أبي الجهم:

وقال المهدي للربيع بن أبي الجهم \_ وهو والي أرض فارس: يا ربيع، آثِر الحق، والزم القصد، وابسط العدل، وارفُق بالرعية، وآعلم أن أعدل الناس من أنصَفَ من نفسه (۲)، وأجْوَرَهم من ظلم الناس لغيره.

#### بين ابن عامر وابن أصبغ:

وقال ابن أبي الزناد: عن هشام بن عُروة قال: استعمل ابن عامر عمرو بن أصبغ على الأهواز، فلما عزله قال له: ما جئتَ به؟ قال له ما معى إلا مائة درهم وأثواب.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٧٨ و ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أنصف من نفسه: أي أمكن العدل منها .

قال: كيف ذلك؟ قال: أرسلتني إلى بلد أهلُه رجلان: رجل مُسلم له ما لي وعليه ما علي، ورجل له ذمةُ الله ورسوله، فوالله ما دريتُ أين أضع يدي. قال: فأعطاه عشرين ألفاً. وقال جعفر بن يحيى: الخراج عمود الملك، وما استُغْزر بمثل العدل، ولا استُنْزر بمثل الظلم (۱).

وقال النبي عَلِيلَةٍ : ﴿ الظَّامُ ظُلُّمَاتٌ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ .

# صلاح الرعية بصلاح الإمام

قال الحكماء: الناس تَبعٌ لإمامهم في الخير والشر. وقال أبو حازم الأعرج: الإمام سُوق، فها نَفَقَ عنده جُلِبَ إليه.

### عمر بن الخطاب وتاج كسرى وسواريه:

ولما أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريَّه. قال: إن الذي أدّى هذا لأمين. قال له رجل: يا أمير المؤمنين، أنت أمين الله، يُؤَدُّون إليك ما أدّيتَ إلى الله تعالى، فإن رتعت رتعوا (٢).

ومن أمثالهم في هذا قولهم: إذا صلحت العَيْن صلحت سواقيها . الأصمعي قال: يقال: صنفان إذا صلحا صلح الناس: الأمراء والفقهاء .

#### بين مروان ووكيله:

اطلع مروان بن الحكم على ضيعة له بالغُوطة ، فأنكر منها شيئاً ، فقال لوكيله : ويحك! إني لأظنك تَخونني . قال : أتظن ذلك ولا تستيقنه . قال : وتفعله ؟ قال : نعم والله ، إني لأخونك ، وإنك لتخون أمير المؤمنين ، وإن أمير المؤمنين ليخون الله ؛ فَلَعَن الله شر الثلاثة .

<sup>(</sup>١) استنزر: استقل.

<sup>(</sup>٢) رتعت: تنادمت عن حقوق الله.

# قولهم في الملك وجلسائه ووزرائه

#### للحكماء في الملك والوزراء:

قالت الحكماء: لا ينفع الملك إلا بوزرائه وأعوانه ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة ، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا مع الرأي والعفاف . ثم على الملوك بعد ألا يتركوا مُحسناً ولا مسيئاً ما دون جزاء؛ فإنهم إذا تركوا ذلك، تهاون المحسن، وآجترأ المسيء، وفسد الأمر، وبطل العمل .

#### للأحنف في فساد البطانة:

وقال الأحنف بن قيس: من فسدت بطانته (١) كان كمن غص بالماء، ومن غص بالماء فلا مساغ له، ومن خانه ثِقاته فقد أُتِي من مأمنه (٢).

وقال العباس بن الأحنف:

قلْبِي إلى ما ضَرّنِي داعِي يُكْثِرُ أَحزَانِي وأوْجاعِي كَيْ أَحرَانِي وأوْجاعِي كَيْفَ احتِرَاسِي مِنْ عَدُوِّي إذا كَانَ عَدُوِّي بَينَ أَضلاعي

وقال آخر:

كنتُ من كُرْبَتِي أَفِرُ إليْهِمْ فهُمُ كُرْبِتِي فأيْنَ الفِرارُ

#### لعدي بن زيد:

وأول من سبق إلى هذا المعنى عديّ بن زيد في قوله للنعمان بن المنذر: لَـوْ بغَيْـر الْمَـاء حَلْقــي شَــرقٌ كُنْتُ كالغَصَّان بالماء اعْتِصــاري<sup>(٣)</sup>

وقال آخر:

إِلَى الماء يَسْعَى مَنْ يَغَصُّ بريقِه فَقُلْ أَيْنَ يسعَى مَنْ يغَصُّ بمَاء

<sup>(</sup>١) البطانة: الحاشية المقربة. (٢) أتي من مأمنه: أي تمكن منه الذي يريد به الايقاع.

<sup>(</sup>٣) الاعتصار: أن يترشف الماء قليلاً قليلاً .

#### لابن العاص في العدل:

وقال عمرو بن العاص: لا سُلطان إلا برجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعارة، ولا عمارة إلا بعدل.

وقالوا: إنما السلطان بأصحابه كالبحر بأمواجه.

قالوا: ليس شيء أضر بالسلطان من صاحب يُحسِنُ القول ولا يحسن الفعل ولا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع حُسن النية، ولا في الحياة إلا مع الصحة.

قالوا: إن السلطان إذا كان صالحاً ووزراؤه وزراء سَوْء آمتنع خيره من الناس ولم يستطع أحد أن ينتفع منه بمنفعة . وشبهوا ذلك بالماء الصافي يكون فيه التمساح، فلا يستطيع أحد أن يدخله وإن كان محتاجاً إليه .

## صفة الإمام العادل

كتاب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام العادل:

كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولِيَ الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحمه الله:

آعلم يا أمير المؤمنين أن الله جَعَلَ الإمامَ العادلَ قِوامَ كلِّ مائل (١) ، وقصد كل جائر ، وصلاحَ كل فاسد ، وقُوةَ كل ضعيف ، ونصفةَ كل مظلوم ، ومَفْزَع كل ملهوف (٢) . والإمامُ العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها ، الذي يرتاد لها أطيبَ المرعى ، ويذودها عن مراتع الملكة ، ويحميها من السباع ، ويكُنّها من أذى الحرّ والقُرّ (٣) . والإمام العادل يا أمير المؤمنين ، كالأب الحاني على

<sup>(</sup>١) قوام: اعتدال وصلاح واستقامة.

<sup>(</sup>٢) المفزع: الملجأ. (٣) القرّ: البرد.

وَلده، يسعى لهم صغاراً، ويعلمهم كباراً، يكتسب لهم في حياته، ويدخر لهم بعد هاته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين، كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، وربّته طفلاً، تسهر بسهره، وتسكُن بسكونه، تُرضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين، وصي اليتامى، وخازن المساكين، يربّي صغيرهم، ويَمُون كبيرهم. والإمام العادل يا أمير المؤمنين، كالقلب بين الجوارح: تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العادل يا أمير المؤمنين، هو القائم بين الله وبين عباده، يَسْمَعُ كلامَ الله ويُسمِعُهم، وينظر إلى الله ويُريهم، وينقاد إلى الله ويقُودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيا ملّكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيّده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال، وشرّد العيال، فأفقر أهله وفرّق ماله.

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجُر بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياةً لعباده، فكيف إذا قتلهم من يَقْتَصُّ لهم ؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده، وقلة أشياعِك عنده وأنصارك عليه ؛ فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر.

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه تُواؤك، ويفارقك أحبَّاؤك، يُسلمونك في قعره فريداً وحيداً. فتَزَوَّدْ له ما يَصْحَبك ﴿ يَوْم يَفْرُ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وأُمِّهِ وأَبيهِ، وصَاحِبَتِهِ وبَنِيهِ ﴾ (١).

واذكر يا أمير المؤمنين ﴿إِذَا بُعثِرَ مَا فِي الْقَبُورِ، وحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ﴾ (٢) فالأسرار ظاهرة، والكتاب ﴿لاَ يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا﴾ (٣).

فالآن يا أمير المؤمنين، وأنت في مَهَل، قبل حلول الأجل، وانقطاع الأمل، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا

<sup>(</sup>١) سورة عبس الآية ٣٤ و ٣٥ و ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العاديات الآية ٩ و ١٠. (٣) سورة الكهف الآية ٤٩.

تسلّط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقُبون في مؤمن إلا ألا ولا ذِمَّة، فتبوء بأوزارك وأوزارٍ مع أوزارك، وتحمل أثقالكَ وأثقالاً مع أثقالك. ولا يغرَّنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قُدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل الموت، وموقوف بين يَدَي الله تعالى في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد هُعنَتِ الْوُجُوهُ لِلحَيِّ القَيُومِ (٢).

إني يا أمير المؤمنين، وإن لم أبلغ بعِظَتي ما بلغه أولُو النَّهى من قبلي، فلم آلك (٢) شفقةً ونصحاً، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يَرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

## هيبة الإمام في تواضعه

#### لابن الساك:

قال ابن السماء لعيسى بن موسى: تواضعُك في شرفك أكبر من شرفك!

وقال عبد الملك بن مروان: أفضل الرجال من تواضعَ عن رفعة، وزَهِد عن قُدرة، وأنصف عن قُوّة.

### النجاشي وقد ولد له ولد:

ذكر عن النجاشي أمير الحبشة أنه أصبح يوماً جالساً على الأرض والتاج على رأسه، فأعْظَم ذلك أساقِفتُه؛ فقال لهم: إني وجدت فيما أنزل الله تعالى على المسيح عليه السلام، يقول له: إذا أنعمت على عبدي نعمةً فتواضع إليَّ أتممتُها عليه، وإني وُلِدَ لي الليلةَ غلام، فتواضعت لذلك شكراً لله تعالى.

<sup>(</sup>١) الإلَّ: العهد والحلف. (٢) سورة طَّه الآية ١١١.

<sup>(</sup>٣) آلك: أقصر.

### لبعض الشعراء في التواضع:

وقال ابن قتيبة: لم يُقَلُّ بيتٌ أبدعُ من قول الشاعر لبعض خلفاء بني أمية: فَلاَ يُكلِّـمُ إلاّ حين يَبْسمُ (١) يُغْضى حياءً ويُغْضَى من مهابته وأحسن منه عندي قول الآخر:

فَكُلُّ عَزيز عِندهُ مُتَوَاضع فَتَّى زادهُ عِــزَّ المهــابَــةِ ذِلَّــةً وقال أبو العتاهية:

ليس التّشَرُّف رَفْعَ الطِّين بالطين (٢) يا مَنْ تَشرّف بالدُّنيا وزينتِها فانظُرْ إلى مَلكٍ في زيِّ مِسْكين إذا أردت شَريفَ النّاس كلِّهِم وذاك يَصْلَحُ للدُّنيا وللدِّين ذَاك الّذي عَظُمـت والله نِعْمتُـه وقال الحسن بن هانيء في هيبة السلطان مع محبة الرعية:

ألا بأبي ذاك الحبيبُ الْمُحَبَّبُ إمامٌ عليه هَيبةٌ ومَحَبةٌ وقال آخر في الهيبة وإن لم تكن في طريق السلطان:

> بنَفْسي من لَوْ مَرَّ بَرْدُ بَنانه ومَنْ هابَني في كُـلِّ شَـي، وهِبْتُـهُ ولابن هرمة في المنصور:

له لحظاتٌ عن حِفافيْ سريره كريمٌ له وجهان وجهٌ لدى الرضٰـى فاًم الذي آمنت آمنة الرَّدي وليس بُعطي العفو مِن غير قدرةٍ وقال آخر في الهيبة:

أهاشمُ يا فتَى دين ودُنيا

على كبدي كانت شفاءً أناملُهُ

فلاً هــو يُعْطِيني ولا أنــا ســائِلُـــهْ

إذا كرّها فيها عقابٌ ونـائــل<sup>(٣)</sup> أسيلٌ ووجهٌ في الكريهة بــاســـلُ (٤) وأم الذي أو عدت بالثَّكل ثاكـــلُ ويعفـو إذا مـا مكَّنتـه المقــاتـــلُ

ومن هو في اللباب مِـن اللباب(٥)

<sup>(</sup> ٢ ) في الديوان « يا من تشرّف بالدنيا وطينتها » .

<sup>(</sup>٤) الأسيل: الرقيق الناعم، والباسل: الشجاع.

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق في زين العابدين على بن الحسين.

<sup>(</sup>٣) حفافي سريره: جانباه.

<sup>(</sup>٥) اللباب: الخالص من كلّ شيء.

أهابُك أن أبُوح بذَات نفْسي وتَـرْكـي للِعِتـاب مِــنَ العتــاب وقال أشجع بن عمرو في هيبة السلطان:

منعتْ مهابتُك النَّفُوسَ حَديثَها ومـن الولاةِ مُفَخَّـمٌ لا يُتَّقَــى وقال أيضاً لهرون الرشيد:

بالشَّي، تَكــرهــه وإنْ لم تَعلمِ والسَّيْفُ تقطرُ شفـرتــاهْ مــنَ الدّمِ

وعلى عدُوكَ يا بْنَ عَمْ مُحَمَّدٍ فَا إِذَا غَفَا فَا الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعِلَى الْعَلَامِ الْعَلَم

رَصَدانِ: ضَوا الصَّبْح والإظْلامُ سَلَّتْ عَليه سُيوفَك الأَحْلامُ (١)

وقال الحسن بن هانيء في الهيبة فأفرط:

فكأنّه لَمْ يَخْلُ منه مكانُ إلاّ يُكلّمه بها اللحظانُ (٢) لفُوَّاده من خَوفْه خَفَقَانُ

مَلِك تَصَوَّرَ في القُلُـوب مِشالُـه ما تَنْطـوي عنـه القلـوب بفَجـرة حتى الّذي في الرِّحْم لم يك صُـورَةً

فمجاز هذا البيت في إفراطه أن الرجل إذا خاف شيئاً أو أحبّه أحبه بسمعه وبصره وشَعره وبَشَره ولحمه وجميع أعضائه، فالنّطف التي في الأصلاب داخلة في هذه الجملة.

قال الشاعر:

ألاَ تَـرْثِـي لِمُكْتَثِـب يُحِبُّـك لَحمُـهُ وَدَمُـهُ

وقال المكفوف في آل محمد:

أَحِبُّكُمُ حُبًّا على اللهِ أَجْرُهُ تَضَمّنه الأحْشاء واللحم والدمُ

ومثل هذا قول الحسن بن هانيء:

وأخَفْـتَ أَهْـلَ الشرْك حتى إنَّــهُ

لَتَخافُكَ النَّطَفُ التي لم تُخْلَق

<sup>(</sup>١) رعته: أخفته، وسلّت: شهرت.

<sup>(</sup>٢) الفجرة: المرّة من الفجر، وهو الانبعاث في المعاصي، واللحظان: النظر بمؤخر العين.

فإذا خافه أهل الشرك خافتُه النطف التي في أصلابهم، على المجاز الذي ذكرناه.

ومجاز آخر: أنَّ النطف التي أخذ الله ميثاقها يجوز أن يضاف إليها ما هي لا بد فاعلةٌ من قبل أن تفعله، كما جاء في الأثر: إن الله عز وجل عَرَضَ على آدم ذريتَه فقال: هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء أهلُ النار وبعمل أهل النار يعملون.

### شعر للمؤلف في الهيبة:

وها أنا أقول في الهيبة:

يا من يُجَرِّد مِنْ بَصِيرت، رُعــت العــدُّق فها مَثَلْــتَ لــه أَضْحَى لــك التّــدبيرُ مُطّــرداً

تحت الحوادث صارم العسرم إلا تَفَــزَّعَ منــك في الحُلْــم مثل اطّراد الفعْل للإسم رَفَع الحسودُ إليكَ ناظِرَهُ فرآكَ مُطَّلعاً مع النَّجسم

#### للأخطل في معاوية:

أبو حاتم سهل بن محمد قال: أنشدني العتبي للأخطل في معاوية:

تَسْمُ و العيونُ إلى إمام عادِل مُعْطَى المهابة نافِع ضَـرَّار وترى عليه إذا العيونُ لَمحْنَهُ سِيها الحليم وهَيْبَــة الجبَــار

### حسن السيرة والرفق بالرعية

مما جاء في الكتاب والسنة في معنى هذا العنوان:

قال الله تعالى لنبيه عَلِيُّ فيما أوصاه به من الرفق بالرعية: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلَيْظَ القلب لأنفَضُوا مِن حوْلِكَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٥٩

وقال النبي عَلِيْكُ : « مَنْ أُعطِيَ حظَه مِنَ الرُفقِ فقد أُعْطِيَ حَظَه مِـنَ الخبر كلـه، ومن حُرم حظه من الخبر كله».

### مشورة سالم وابن كعب على عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة:

ولما آستُخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب. فقال لهما: أشيرا عليّ. فقال له سالم: اجعل الناسَ أباً وأخا وابناً، فَبرّ أباك، وآحفظ أخاك، وارحم ابنك. وقال محمد بن كعب: أحبب للناس ما تحب لنفسكَ واكره لهم ما تكره لنفسك، واعلم أنك أول خليفة يموت.

## بين عمر بن عبد العزيز وابنه في الرفق:

وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر: يا أبت، مالك لا تَنْفُذُ في الأمور، فوالله لا أبالي في الحق لو غَلَت بي وبك القُدور. قال له عمر: لا تعجل يا بُني، فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكونَ فتنة.

# من عمر إلى ابن أرطاة في الرفق:

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدِيَّ بن أَرْطَأَة: أما بعد، فإن أمكنتك القُـدرة على المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك، وآعلم أن مالك عند الله مثلُ ما للرعية عندك.

#### ما وصى المنصور به ابنه:

وقال المنصور لولده عبد الله المهدي: لا تُبْرِم (١) أمراً حتى تفكر فيه؛ فإن فكرة العاقل مرآته تُريه حسناته وسيآته؛ واعلم أن الخليفة لا يُصلحه إلا التقوى، والسلطان لا تصلحه إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل وأوْلى الناس بالعفو أقدرُهم على العقوبة، وأنْقَصَ الناس عقلاً من ظَلَمَ مَن هو دونه.

<sup>(</sup>١) تبرم: تعقد وتنقّذ.

#### وصية خالد القسري لبلال:

وقال خالدُ بن عبد الله القسريّ لبلال بن أبي بُردة: لا يَحملنَّك فضلُ المقدرة على شدَّة السطوة، ولا تطلُب من رعيّتك إلا ما تبذُله لها؛ فـ﴿إنَّ اللهَ مَعَ الذِينَ اتقَوْا والذِينَ هُمْ مُحْسِنُون﴾ (١).

وقال أبو عبد الله كاتب المهدي: ما أحوج ذا القدرة والسلطان إلى قرين (۱) يحجُزه، وحياء يكفه، وعقل يعقله (۱) وإلى تجربة طويلة، وعين حفيظة، وأعراق تسري إليه، وأخلاق تُسهِّل الأمور عليه؛ وإلى جليس شفيق، وصاحب رقيق، وإلى عين تُبصر العواقب، وقلب يخاف الغير، ومن لم يعرف لؤم الكِبْر لم يسلم من فلتات اللسان، ولم يتعاظم ذنباً وإن عظم، ولا ثناء وإن سُمح (۱).

وكتب أردشير إلى رعيته: من أردشير المؤيد ملك الملوك ووارث العظهاء، إلى الفقهاء الذين هم حفظة البيضة (٥) والكتاب الذين هم زينة المملكة ، وذوي الحرث الذين هم عهاد البلاد: السلام عليكم ، فإنا بحمد الله إليكم سالمون؛ فقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتاوتها الموضوعة عليها (١) ، ونحن مع ذلك كاتبون إليكم بوصية فاحفظوها: لا تستشعروا الحقد فيدهمكم العدو ، ولا تحتكروا فيشملكم القحط؛ وتزوجوا في الأقارب فإنه أمس للرحم وأثبت للنسب ، ولا تَعدُوا هذه الدنيا شيئاً؛ فإنها لا تُبقي على أحد ، ولا ترفضوها فإن الآخرة لا تُدرّك إلا بها .

## وصية مروان ابن الحكم لعبد العزيز ابنه حين ولاه مصر:

ولما انصرف مروان بن الحكم من مصر إلى الشام آستعمل عبد العزيز ابنه على

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٢٨ . (٢) القرين: من القرن، وهو القيد، أو هو الصاحب.

 <sup>(</sup>٣) يعقله: يربطه ويمنعه.
 (٤) سمح: كان سمحاً ليناً وسهلاً.

<sup>(</sup>٥) الأساورة: الأسود أو الشجعان وحفظة البيضة: حفظة الحمى والذَّمار.

<sup>(</sup>٦) الاتاوة: الضرائب.

مصر، وقال له حين ودّعه: أرسل حكياً ولا تُوصِه. أي بُنيّ، انظر إلى عُمّالك، فإن كان لهم عشية فلا تؤخرهم كان لهم عندك حقّ غُدُوةً فلا تؤخرهم إلى عشية، وإن كان لهم عشية فلا تؤخرهم إلى غدوة، وأعطهم حقوقهم عند محلها تستوجب بذلك الطاعة منهم. وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذب، فإنهم إن ظهر لهم منك كذب لم يصدّقوك في الحق. واستشر جلساءك وأهل العلم؛ فإن لم يَسْتبن لك فاكتب إليّ يأتِك رأيي فيه إن شاء الله تعالى. وإن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تؤاخِذُه به عند سوّرة الغضب (۱۱)، واحبس عنه عقوبتك حتى يَسكن غضبك ثم يكون منك ما يكون وأنت ساكن واحبس عنه عقوبتك حتى يَسكن غضبك ثم يكون منك ما يكون وأنت ساكن والحبس منطفىء الجمرة، فإن أولَ مَنْ جَعَل السجن كان حلياً ذا أناة (۱۲). ثم انظر إلى ذوي الحسب والدين والمروءة فليكونوا أصحابك وجلساءك؛ ثم ارفع منازلهم منك غيرهم، على غير آسترسال ولا انقباض، أقول هذا وأستخلف الله عليك.

## من معاوية إلى زياد في رجل فر إليه:

قال أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مجالد عن الشعبي، قال: قال زياد: ما غلبني أميرُ المؤمنين معاوية في شيء من السياسة إلا مرة واحدة، استعملت رجلاً فكسر خراجه، فخشي أن أعاقبه ففر إليه وآستجار به فأمنه؛ فكتبت إليه: إن هذا أدب سوّاً منْ قبلي. فكتب إلى: إنه لا ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا نلن جميعاً فتمرح الناس في المعصية، ولا نستبد جميعاً فنحمل الناس على المهالك. ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة.

# ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم

قالت الحكماء: أحزم الملوك من قهر جدُّه هزله: وغلب رأيه هواه، وجعل له الفكر صاحباً يُحسِّنُ له العواقب، وأعرب عن ضميره فعله، ولم يخدعه رضاه عن سخطه ولا غضبه عن كنده.

<sup>(</sup>١) سورة الغضب: حدّته وشدّته.

<sup>(</sup>٢) الأناة: الصبر والرويّة.

#### وصية عبد الملك لولي عهده الوليد:

وقال عبد الملك بن مروان لابنه الوليد وكان ولي عهده: يا بُنيّ، اعلم أنه ليس بين السلطان وبين أن يملك الرعية أو تملكه إلا حرفان: حزمٌ وتوان.

### لبعضهم في اليسير من الزلل:

وقالوا: ينبغي للعاقل ألا يستصغر شيئاً من الخطأ والزلل، فانه متى ما آستصغر الصغير يوشك أن يقع في الكبير؛ فقد رأينا الملك يُؤْتَى من العدو المحتقر، ورأينا الأنهار تتدفق من الجداول الصغار.

### في الذم يكون من الرعية:

وقالوا: لا يكون الذم من الرعية لراعيها إلا لأحد ثلاثة: كريم قُصِّر به عن قدره فاحتمل لذلك ضِغْنا، أو لئيم بُلغَ به ما لا يستحق فأورثه ذلك بطرا<sup>(۱)</sup>، أو رجل مُنِعَ حظَّه من الإنصاف فشكا تفريطا.

#### من كلام للهند في الملوك:

وفي كتاب الهند: خير الملوك من أشبه النسر حوله الجيّف لا من أشبه الجيف حولها النسور.

وقيل لملك سُلِب مُلكَه: ما الذي سلبك ملكك؟ قال: دَفْعُ شغلِ اليوم إلى غد، والتماسُ عُدَّةٍ بتضييع عُدَد، واستكفاء كلِّ مخدوع عن عقله. والمخدوعُ عن عقله من بلغ قدراً لا يستحقه، وأثيبَ ثوابا لا يستوجبه.

## لابن أبي طالب في الفرص:

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: انتهزوا هذه الفرَص فإنها تمرّ مرّ السحاب، ولا تطلبوا أثراً بعد عَيْن.

<sup>(</sup>١) البطر: جحود النعمة.

#### شي عن عمر ولعائشة فيه:

وكان عمر بن الخطاب رضي الله منه أحزم الخلفاء، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا ذُكر عُمر تقول: كان والله أَحْوَزيّا(١) نسيج وَحده، قد أعدّ للأمور أقرانها(٢).

وقال المغيرة بن شُعبة: ما رأيتُ أحداً هو أحزم من عمر: كان والله له فضل يمنعه أن يَخدع، وعقل يمنعه أن يُخدع.

وقال عمر: لست بخَبّ والخَبُّ لا يَخدعني (٣) .

#### عمر وعامل البحرين:

ومر عمر ببنيان يُبنى، بآجر وجَـص، فقـال: لمن هـذا؟ قيـل: لعـاملـك على البحرين. فقال: أبَّتِ الدراهم إلا أن تُخرِج أعناقها(1)، فأرسل إليه فشاطره ماله.

### عمر وابن أبي وقاص:

وكان سعد بن وقاص يقال له المستجاب، لقول النبي عَلَيْكُ : « اتقوا دعوة سعد ». فلما شاطره عمر ماله، قال له سعد: لقد هممت . قال له عمر: بأن تدعو علي . قال: نعم . قال إذا لا تجدئني بدعاء ربي شقياً .

### ابن أبي وقاص وشاعر هجاه:

وهجا رجل من الشعراء سعد بن أبي وقاص يوم القادسية ، فقال:

أَلَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّهَ أَظْهــر دِينَــه وسَعْدٌ بباب القادسيَّة مُعْصِمُ (٥) فأبنا وقدْ آمَـتْ نِسـالاً كثيرة ونسوة سَعْد ليس فيهـن أيّـم (٦) فقال سعد: اللهم اكفني يده ولسانه.

<sup>(</sup>١) الأحوزي: الحسن السياق للأمور. (٢) اقرانها: أي أكفاءها.

<sup>(</sup>٣) الخبّ: المخادع. (٤) أي إلاَّ أن تظهر وتعرف.

<sup>(</sup>٥) معصم: معتصم. (٦) آمت: فقدت أزواجها.

## عمر وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة والحارث:

ولما عَزَلَ عمرُ أبا موسى الأشعريّ عن البصرة وشاطره ماله وعزل أبا هُريرة عن البحرين وشاطره ماله، وعزل الحارث بن كعب بن وهب وشاطره ماله، دعا أبا موسى فقال له: ما جاريتان بلغني أنها عندك، إحداها تُدْعَى عقيلة والأخرى من بنات الملوك؟ قال: أما عقيلة فجارية بيني وبين الناس، وأما التي هي من بنات الملوك فإني أردت بها غَلاء الفِداء. قال: فها جَفنتان تعملان عندك؟ قال: رزقي شاة في كل يوم، فيُعمل نصفها غُدوة ونصفها عشية. قال: فها مِكيالان بلغني أنها عندك؟ قال: أمّا أحدهما فأوفّي أهلي به ودّيْني، وأمّا الآخر فيتعامل الناس به. قال: مَا عقلة، والله إنك لمؤمن لا تُغلّ أو فاجرٌ مُبلُ (۱)؛ ارجع إلى عملك عاقصاً بقرنك مُكتَسِعاً بذَنبك (۱)؛ والله إن بلغني عنك أمرٌ لم أعدك.

ثم دعا أبا هريرة فقال له: هل علمت من حين أني آستعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك آبتعت أفراساً بألف دينار وستائة دينار؟ قال: كانت لنا أفراس تناتجت. وعطايا تلاحقت. قال قد حَسَبتُ لك رزقَك ومؤونتك وهذا فضل فأدّه. قال: ليس لك ذلك. قال: بلى والله وأوجع ظهرَك! ثم قام إليه بالدِّرَة فضربه حتى أدماه، ثم قال: إيت بها. قال: احتسبتها عند الله. قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعاً، أجئت من أقصى حَجْر بالبحرين يجبي (٢) الناس لك لا لله ولا للمسلمين؟ ما رجعت بك أميْمة إلا لرعية الحُمُر. وأميمة أم أبي هريرة المسلمين؟ ما رجعت بك أميْمة إلا لرعية الحُمُر. وأميمة أم أبي هريرة المسلمين؟ ما رجعت بك أميْمة إلا لرعية الحُمُر. وأميمة أم أبي هريرة المسلمين؟ ما رجعت بك أميْمة إلا لرعية الحُمُر. وأميمة أم أبي هريرة المسلمين؟

وفي حديث أبي هريرة قال: لما عزلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدو الله وعدو كتابه، سرقت مال الله؟ قال: فقلت: ما أنا عدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما، وما سرقت مال الله. قال: فمن أين آجتمعت لك عشر آلاف؟ قلت:

<sup>(</sup>١) لا تُغل: لا تخون، والمبلّ الخبيث الداهية أو الغالب بحجته.

<sup>(</sup>٢) القرن: من الشعر، وعقصه: عقده والاكتساع بالذَّنَب: إدخاله بين الأرجل وأراد بالعبارتين: الذلة والمهانة.

<sup>(</sup>٣) يجبي: من الجباية أي جمع الضرائب.

خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت. قال: فقبضها مني، فلما صليت الصبح آستغفرت لأمير المؤمنين. فقال لي بعد ذلك: ألا تعمل؟ قلت لا. قال: قد عمل من هو خير منك يوسف صلوات الله عليه. قلت: يوسف نبيّ وأنا ابن أميمة، أخشى أن يُشْتم عِرضي، ويُضْرَبَ ظهري، ويُنْزَعَ مالي.

قال: ثم دعا عمرُ الحارثَ بن وهب، فقال: ما قِلاصٌ وأَعْبُدٌ بعتَها بمائتي دينار؟ قال: خرجتُ بنفقةٍ معي فتَجرْتُ فيها. فقال: أما والله ما بعثناكم لِتَتَجروا في أموال المسلمين، أَدِّها. فقال: أما والله لا عَمِلْتُ عملاً بعدها! قال: آنتظر حتى أستعملك!

#### بين عمر بن الخطاب وابن العاص:

وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص. وكان عامله على مصر: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، سلام عليك، أما بعد. فإنه بلغني أنه فَشت عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، سلام عليك، أما بعد. فإنه بلغني أنه فَشت لك فاشية (١) من خَيل وإبل وغنم وبقر وعَبيد، وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك. فاكتب إلى من أين أصْلُ هذا المال ولا تكتمه.

فكتب إليه: من عمرو بن العاص إلى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإنه أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما فَشا لي، وأنه يعرفني قبل ذلك لا مال لي. وإني أعْلمُ أمير المؤمنين أني بأرضِ السعْر فيه رخيص، وأني أعالج من الحرفة والزراعة ما يُعالج أهله، وفي رزق أمير المؤمنين سعة. والله لو رأيت خيانتك حلالاً ما خنتك؛ فأقصر أيها الرجل، فإن لنا أحساباً هي خير من العمل لك، إن رجعنا إليها عِشنا بها. ولعمري إن عندك من لا يذم معيشته ولا تذم له [ وذكرت أن عندك من المهاجرين الأولين من هو خير مني ] (٢) فأنّى كان ذلك ولم يُفتتح قُفلُك ولم نَشْرَكْكَ في عملك؟

<sup>(</sup>١) فشت: كثرت.

<sup>(</sup>٢) التكملة من شرح نهج البلاغة (١ ـ ٨).

فكتب إليه عمر: أما بعد، فإني والله ما أنا من أساطيرك التي تُسطر ونَسقك الكلام في غير مَرجع، وما يغني عنك أن تزكّي نفسك. وقد بعثت إليك محمد بن مَسلمة فشاطره مالَك؛ فإنكم أيها الرَّهط الأمراء جلستم على عيران المال، لم يُعوزكم عُذر، تجمعون لأبنائكم، وتمهدون لأنفسكم. أما إنكم تجمعون العار وتورّثون النار. والسلام.

فلما قدم عليه محمد بن مسلمة صنع له عمرو طعاماً كثيراً. فأبي محمد بن مسلمة أن يأكل منه شيئاً. فقال له عمرو: أتحرّمون طعامنا ؟ فقال: لو قدّمت إلي طعام الضيف أكلتُه، ولكنك قدّمت إلي طعاماً هو تقدمة شر. والله لا أشرب عندك ماء. فاكتب لي كل شيء هو لك ولا تكتمه. فشاطرَه ماله بأجمعه، حتى بقيت نعلاه، فأخذ إحداهما وترك الأخرى! فغضب عمرو بن العاص فقال: يا محمد بن مسلمة، قبح الله زماناً عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فيه عامل. والله إني لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حُزمةً من الحطب وعلى آبنه مثلها، وما منهما إلا في نَمِرةً لا تبلغ رُسْغَيْه؛ والله ما كان العاص بن وائل يَرضى أن يلبس الديباج مزوراً (۱) بالذهب.

قال له محمد: اسكت، والله إن عمر لخيرٌ منك، وأما أبوك وأبوه ففي النار، والله لولا الزمان الذي سبقك به لألْفيت مُقْتعد شاة يسرك غَزْرُها(٢) ويسوءك بَكْؤُها(٤). فقال عمرو: هي عندك بأمانة الله. فلم يخبر بها عمر.

## وأبو سفيان في مال وأدهم:

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: بعث معاوية إلى عمر بن الخطاب وهو على الشام بمال وأدهم، وكتب إلى أبيه أبي سُفيان أن يدفع ذلك إلى عمر يعني بالأدهم القيد \_ وكتب إلى عمر يقول: إني وجدت في حصون الروم جماعة من أسارى

<sup>(</sup>١) النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب. (٢) مزوّراً: مزيناً .

<sup>(</sup>٣) غزرها: درّها. (٤) بكؤها: قلة لبنها.

المسلمين مقيدين بقيود حديد \_ أنفذت منها هذا ليراه أمير المؤمنين \_ وكانت العرب قبل ذلك تقيد بالقيد . قال جرير : . . . أو لجدل الأداهم (١) .

فخرج الرسول حتى قدم على أبي سفيان بالمال والأدهم. قال: فذهب أبو سفيان بالمادهم والكتاب إلى عمر وآحتبس المال لنفسه. فلما قرأ عمر الكتاب، قال: فأين المال يا أبا سفيان؟ قال: كان علينا دين ومعونة، ولنا في بيت المال حق، فإذا أخرجت لنا شيئاً قاصصتنا به. فقال عمر: آطرحوه في الأدهم حتى يأتي بالمال. قال: فأرسل أبو سفيان من أتاه بالمال. فأمر عمر بإطلاقه من الأدهم، قال: فلما قدم الرسول على معاوية قال له: رأيت أمير المؤمنين أعجب بالأدهم؟ قال: نعم، وطرح فيه أباك. قال: إي والله، والخطاب لو كان لطرحه فيه!

## عمر وأبو سفيان في مال حاول إخفاءه:

زار أبو سفيان معاوية بالشام، فلما رجع من عنده دخل على عمر فقال: أجزنا أبا سفيان. قال: ما أصبنا شيئاً فنُجيزك به. فأخذ عمر خاتمة فبعث به إلى هند، وقال المرسول: قل لها: يقول لك أبو سفيان: انظري إلى الخُرْجَيْن اللذين جئت بها فأحضريها. فما لبث عمر أن أتي بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم، فطرحهما عمر في بيت المال. فلما ولي عثمان ردهما عليه. فقال أبو سفيان: ما كنت لآخذ مالاً عابه على عمر.

#### عمر وعتبة في مال وجده معه:

ولما ولَى عمر بن الخطاب عتبة بن أبي سفيان الطائف وصدقاتها ثم عزله، تلقّاه في بعض الطريق، فوجد معه ثلاثين ألفاً، فقال: أنى لك هذا؟ قال: والله ما هو لك

<sup>(</sup>١) البيت:

هـــو القين وابن القين لا قين مثلــه لبطـح المساحـي أو لجدل الأداهـم

ولا للمسلمين، ولكنه مال خرجتُ به لضيعةٍ أشتريها. فقال عمر: عامِلُنا وجدنا معه مالاً، ما سبيلُه إلا بيت المال. ورفعه؛ فلما ولي عثمان قال لعتبة: هل لك في هذا المال، فإني لم أر لأخذ ابن الخطاب فيه وجهاً ؟ قال: والله إن بنا إليه لحاجة، ولكن لا تَرُدَّ على من قبلَك فيرد عليك من بعدك.

## عمر وأبو سفيان في رجل دعا بدعاء الجاهلية:

القَحْدُمي (١) قال: ضَرب عمر رجلاً بالدرّة، فنادى: يا لَقُصيّ! فقال أبو سفيان: يا بن أخي، لو قبل اليوم تنادي قصيّاً لأتتك منها الغطاريف (١). فقال له عمر: اسكت لا أبالك. قال أبو سفيان: ها، ووضع سبّابته على فيه.

### كتاب يزيد إلى مروان يأمره بالبيعة:

خليفة بن خياط قال: كتب يزيد بن الوليد المعروف بالناقص - وإنما قيل له الناقص لفرط كهاله - إلى مروان بن محمد - وبلغه عنه تلكو في بيعته -: أما بعد، فإني أراك تقدّم رجلاً وتؤخر أخرى. فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيها شئت والسلام. فأتته بيعته.

### أبو غسان وأهل مرو حين منعوا المال:

ولما منع أهلُ مَرو أبا غسان الماء وزجَّته (٢) إلى الصحارى، كتب إليهم أبو غسان: إلى بني الأستاه من أهل مرو؛ ليُمسيني الماء أو لتُصَبِّحنكم الخيل. فما أمسى حتى أتاه الماء. فقال: الصدق يُنبيء عنك لا الوعيد.

#### كتاب ابن طاهر إلى الحسن التغلي:

وكتب عبد الله بن طاهر الخراسانيّ إلى الحسن بن عمر التغلبيّ: أما بعد، فقد بلغني ما كان مِن قَطْع الفَسَقَة الطريق ما بلغ، فلا الطريق تَحمِي، ولا اللصوص

<sup>(</sup>١) هو الوليد بن هشام القحذمي . (٢) زجّته: أبعدته لإخفائه .

<sup>(</sup>٣) الغطاريف: السادة الأشراف.

تَكفِي، ولا الرعيةَ تُرْضِي، وتطمع بعد هذا في الزيادة! إنك لمفسح الأمل. وآيم الله لتَكفيني من قِبَلك أو لأوجِّهن إليك رجالاً لا تعرف مُرَّةً من جَهم ولا عَديّ من رُهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

# كتاب الحجاج إلى قتيبة في أمر وكيع:

وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم واليه بخراسان: أما بعد، فإن وكيع ابن حسان كان بالبصرة منه ما كان، ثم صار لصاً بسِجسْتان، ثم صار إلى خراسان، فإذا أتاك كتابي هذا: فاهدم بناءه، واحْلُلْ لواءه. وكان على شرطة قتيبة فعزله. وولى الضّيّ عمّ مسعود بن الخطاب.

# كتاب الحجاج إلى قوم يفسدون في الأرض:

وبلغ الحجاج أن قوماً من الأعراب يُفسدون الطريق، فكتب إليهم: أما بعد، فإنكم قد استخفّتكم الفتنة، فلا عن حق تُقاتلون. ولا عن منكر تَنْهَوْن، وإني أهمُ أن تَرِدَ عليكم مني خيلٌ تَنسِف الطارف والتالد(١)، وتدّعُ النساءَ أيامي والأبناء يتامي والديار خراباً! فلما أتاهم كتابه كفّوا عن الطريق.

## التعرض للسلطان والرد عليه

قالت الحكماء: من تعرّض للسلطان أرداه، ومن تطامن له تخطاه . وشبهوه في ذلك بالريح العاصفة التي لا تضر بما لان لها من الشجر ومال معها من الحشيش. وما آستهدف لها من الدوح العظام قَصَفَتْه . قال الشاعر:

إنّ الرياح إذا ما أعْصفتْ قصفَتْ عِيدانَ نَبْعٍ ولا يعْبأن بالرَّمَ (٦)

وقال حبيب بن أوس، وهو أحسن ما قيل في السلطان:

<sup>(</sup>١) الطارف والتليد: المال المحدث والموروث.

<sup>(</sup>٢) تطامن له: انخفض . (٣) سبقت هذه العبارة في صفحة سابقة مع تغيير يسير .

هو السَّيْل إن واجهْتَه آنْقَدتَ طَوْعَه وتَقتاده مِن جانبَيه فيَتَبَعُ وقال آخر:

هو السَّيف إن لاينتهُ لان مَتْنُه وحَدَّاهُ إن خاشنْتَهُ خَشِنان

## بين معاوية وأبي الجهم:

وقال معاوية لأبي الجهم العدوي: أنا أكبر أم أنت؟ فقال: لقد أكلتُ في عُرس أُمِّك يا أمير المؤمنين. قال: عند أيِّ أزواجها؟ قال: عند حفص بن المغيرة. قال: يا أبا الجهم، إيّاك والسلطان، فإنه يغضب غضب الصبيّ ويأخذ أخذَ الأسد.

وأبو الجهم هو القائل في معاوية:

ونُغْضِبه لنَخْبُرَ حالتَيه فنخبُر منها كرَماً ولِينَا نَميلُ على جَوانبه كأنّا نَميلُ إذا نَميل على أبينا

#### معاوية وعقيبة الأسدي:

وقدم عُقَيبة الأسدي على معاوية ودفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات:

مُعَاويَ إِنَّنَا بشرّ فأَسْجَحَ فلسنا بالجبال ولا الحديدِ أَكُلتُمْ أَرضَنَا فجرَدْتموها فهل مِن قائِمٍ أو من حصيدِ أَتَطْمَع بالخُلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك منْ خُلُودِ فهيْنَا أَمةً هلكت ضياعاً يَن بدُ أُميرُها وأبو ين يد

فدعا به معاوية فقال: ما جرّاًك عليّ؟ قال: نَصَحْتُك إذا غَشوك؛ وصدَقْتُك إذ كذَّبُوك. فقال: ما أظنك إلا صادقاً، وقضى حوائجه.

ومن حديث زياد عن مالك بن أنس قال: خطب أبو جعفر المنصور، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله. فقام إليه رجل من عُرض الناس فقال:

<sup>(</sup>١) فأسجع: فأحسن.

أذكرك الله الذي ذكّرتنا به يا أمير المؤمنين. فأجابه أبو جعفر بلا فكرة ولا روية: سمعاً وطاعة لمن ذكّر بالله، وأعوذ بالله أن اذكّر به وأنساه فتأخذني العزة بالإثم له وقد ضَلَلتُ إذاً وما أنا من المهتدين (١). وأما أنت، فوالله ما الله أردت بها، ولكن ليقال: قال فعوقب فصبر! وأهون بها لو كانت، وأنا أحذّرُكم أيها الناس أختها؛ فإن الموعظة علينا نزلت، ومنا أخِذَت. ثم رجع إلى موضعه من الخطبة.

### الرشيد ومعترض عليه في خطبته:

وقام رجل إلى هارون الرشيد وهو يخطب بمكة، فقال: ﴿كَبُرَ مَقْتاً عندَ الله أن تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُون﴾ (٢) فأمر به فضُرب مائة سوط، فكان يئنَّ الليل كله ويقول: الموت! الموت. فأخبر هارون أنه رجل صالح، فأرسل إليه فاستحلّه، فأحلّه.

#### الوليد ومعترض عليه في خطبته:

المدائني قال: جلس الوليد بن عبد الملك على المنبر يوم الجمعة حتى اصفرت الشمس، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن الوقت لا ينتظرك، وإنّ الرب لا يَعذِرُك. قال: صدقت، ومَن قال مثلَ مقالتك فلا ينبغي له أن يقوم مثل مقامك. من ها هنا من أقرب الحرس يقوم إليه فيضربُ عنقه ؟

#### مخاطر بين معاوية وزياد:

الرياشيّ عن الأصمعي قال: خاطر رجل رجلاً أن يقوم إلى معاوية إذا سجد فيضع يدّه على كَفَله ويقول: سبحان الله يا أمير المؤمنين! ما أشبه عَجيزتَك بعجيزةِ أمّك هند! ففعل ذلك. فلما انفتل معاوية عن صلاته قال:

يا بن أخى، إن أبا سفيان كان إلى ذلك منها أمْيَل؛ فخذْ ما جعلوا لك. فأخذه.

<sup>(</sup>١) سورة الانعام. الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف الآية ٣.

ثم خاطر أيضاً أن يقوم إلى زياد وهو في الخطبة فيقول له: أيها الأمير، من أبوك؟ ففعل. فقال له زياد: هذا يُخْبرك \_ وأشار إلى صاحب الشَّرْطة \_ فقدّمه فضرَب عُنقَه. فلها بلغ ذلك معاوية قال: ما قتله غيري، ولو أدبتُه على الأولى ما عاد إلى الثانية.

وخاطر رجل أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو في الخطبة فيقول: أيها الأمير، أمك؟ ففعل. فقال له: النابغة بنت عبد الله، أصابتها رماح العرب فبيعت فبعكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان للعاص بن وائل، فولدت فأنجبت، فإن كانوا جعلوا لك شئاً فخذه.

#### بين معاوية وخريم:

دخل خُرِم الناعم على معاوية بن أبي سفيان: فنظر معاوية إلى ساقيه فقال: أي ساقين! لو أنها على جارية! فقال له خرم: في مثل عجيزتك با أمير المؤمنين! قال: واحدة بأخرى والبادىء أظلم.

# تحلَّم السلطان على أهل الدين والفضل إذا اجترءوا عليه

### أبو جعفر مع مالك وابن طاوس:

زياد عن مالك بن أنس قال: بعث أبو جعفر المنصور إلي وإلى ابن طاوس؛ فأتيناه فدخلنا عليه، فإذا هو جالس على فُرُش قد نُضَدت، وبين يديه أنطاع قد بُسطت، وجلاوزة المأيديهم السيوف يضربون الأعناق، فأومأ إلينا أن آجلسا، فجلسنا. فأطرق عنا طويلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى آبن طاوس فقال له: حدَّثني عن أبيك. قال: نعم، سمعت ابي يقول: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إن أشد الناس عذاباً

<sup>(</sup>١) الجلاوزة: الشرطة.

يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجوْر في عدله ». فأمسك ساعة ؛ قال مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأني من دمه . ثم التفت إليه أبو جعفر فقال: عظني يا بن طاوس قال: نعم يا أمير المؤمنين، [ إنّ] الله تعالي يقول ﴿ أَلَمْ تَرَكُ فَقَال: عِظني يا بن طاوس قال: نعم يا أمير المؤمنين، [ إنّ] الله تعالي يقول ﴿ أَلَمْ تَرَكُ فَعَلَ مَثْلُهَا في البلاد . وثمود الذين كَيْف فَعَلَ رَبُّكَ بعَاد . إرّم ذَات العجاد . التي لم يُخلق مِثْلُها في البلاد . فأكثرُوا فيها جابُوا الصَّخْر بالواد . وفرْعَون ذي الأوْتاد . الذين طَغَوْا في البلاد . فأكثرُوا فيها الفَسَاد . فَصَبَ عَلَيْهِم رَبُّك سَوْط عَذَاب . إنّ رَبَّك لَبالمِرْصَاد ﴾ (١) قال مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأني من دمه . فأمسك ساعة حتى اسوَد ما بيننا وبينه ، ثم قال: يا بن طاوس ناولني هذه الدواة . فأمسك عنه . ثم قال: ناولني هذه الدواة . فأمسك عنه . ثم قال: ناولني هذه الدواة . فأمسك عنه ، ثم قال: ما يمنعك أن تناولنيها ؟ قال: أخشى أن تكتُب بها معصية الدواة . فأمسك عنه ؛ فقال: ما يمنعك أن تناولنيها ؟ قال: أخشى أن تكتُب بها معصية لله فأكونَ شريكك فيها . فلها سمع ذلك قال: قُوما عني . قال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم .

قال مالك: فما زلتُ أعرفُ لابن طاوس فضله.

# أبو هريرة ومروان حين أبطأ بالجمعة:

أبو بكر بن أبي شيبة قال: قام أبو هريرة إلى مروان بن الحكم وقد أبطأ بالجمعة فقال له: أنظل عند آبنة فلان تُروِّحُك بالمراوح وتَسقيك الماء البارد، وأبناء المهاجرين والأنصار يُصْهرون من الحرّ؟ لقد هممت أن أفعل وأفعل، ثم قال: آسمعوا من أميركم.

# بين أبي جعفر وابن أبي ذئب:

فرج بن سلام عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: حدّثني رجل من أهل المدينة كان ينزل بشقّ بني زُريْق، قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدّث قال: سمعت أبا جعفر بالمدينة وهو ينظر فيا بين رجل من قريش وأهل بيت من المهاجرين بالمدينة ليسوا من

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآيات ٦ ــ ١٤.

قريش؛ فقالوا لأبي جعفر: آجعل بيننا وبينه ابن أبي ذئب. فقال أبو جعفر لابن أبي ذئب: ما تقول في بني فلان؟ قال: أشرار من أهل بيت أشرار. قالوا: اسأله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد. وكان عامله على المدينة. قال: ما تقول في الحسن بن زيد؟ قال: يأخذ بالإحنة (۱) ويقضي بالهوى. فقال الحسن: يا أمير المؤمنين، والله لو سألتَه عن نفسك لرماك بداهية أو وصفك بشر، قال: ما تقول في ؟ قال: أعفني. قال: لا بد أن تقول. قال: لا تعدلُ في الرعية، ولا تقسم بالسوية. قال: فتغير وجه أبي جعفر. فقال ابراهيم بن يحي بن محمد بن علي صاحب الموصل: طَهَرْني بدمه يا أمير المؤمنين. قال: آقعد يا بني ، فليس في دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله طَهور. قال: ثم تدارك ابن أبي ذئب الكلام فقال: يا أمير المؤمنين، دعنا مما نحن فيه ؛ بلغني أن لك ابناً صاحاً بالعراق، يعني المهدي قال: أما إنك قلت ذلك، إنه الصوام القوّام البعيد ما بين الطرفين (۱) قال: ثم قام ابن أبي ذئب فخرج، فقال أبو جعفر: أما والله ما هو بمُستوثق العقل، ولقد قال بذات نفسه.

قال الاصمعي: ابن أبي ذئب، من بني عامر بن لؤي، من أنفُسهم.

### المأمون والحارث بن مسكين:

قال: ودخل الحارث بن مسكين على المأمون فسأله عن مسألة فقال: أقول فيها كما قال مالك بن أنس لأبيك هارون الرشيد، وذكر قوله فلم يُعجب المأمون. فقال: لقد تَيَّست فيها وتَيَّس مالك. قال الحارث بن مسكين: فالسامع يا أمير المؤمنين من التَّيسين أَتْيَس، فتغيَّر وجه المأمون. وقام الحارث بن مسكين فخرج وتندم على ما كان من قوله، فلم يستقر في منزله حتى أتاه رسول المأمون، فأيقن بالشر ولبس ثياب أكفانه؛ ثم أقبل حتى دخل عليه، فقربه المأمونُ من نفسه، ثم أقبل عليه بوجهه فقال له: يا هذا، إن الله قد أمر مَن هو خير منك بإلانة القول لمن هو شرَّ مني، فقال

<sup>(</sup>١) الإحنة: العداوة والبغضاء.

<sup>(</sup>٢) بعد الطرفين: كناية عن شرف النسب.

لنبيه موسى عَيِّلِيْ إِذْ أَرسله إلى فرعون: ﴿ فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (١) قال: يا أمير المؤمنين، أبوء (٢) بالذنب، وأستغفرُ الرب. قال: عفا الله عنك، آنصرفْ إذا شئتْ.

### المنصور وأبو سفيان الثوري:

وأرسل أبو جعفر إلى سُفيان الثَّوريّ، فلما دخل عليه قال: عِظني ابا عبد الله. قال: وما عَملْتَ فها عَلمْتَ فأعظك فها جهلْتَ؟ فها وجد له المنصور جوابا.

### أبو النضر وعامل للخليفة:

ودخل أبو النضر سالم مولي عمر بن عبد الله على عامل للخليفة ، فقال له أبا النضر ، إنّا تأتينا كتب من عند الخليفة فيها وفيها ، ولا نجد بدأ من إنفاذها ، فها ترى ؟ قال له أبو النضر ؛ قد أتاك كتاب من الله تعالى قبل كتاب الخليفة ؛ فأيّهها اتبعت كنت من أهله .

ونظير هذا القول ما رواه الأعمش عن الشَّعبيّ. أنّ زياداً كتب إلى الحكم بن عمرو الغفاريّ، وكان على الصائفة (٢): إن أمير المؤمنين معاوية كتب إليّ يأمرني أن أصطفي له الصفراء والبيضاء، فلا تقسم بين الناس ذهباً ولا فضة [ واقسم ما سوى ذلك] فكتب إليه: « إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين. والله لو أن السموات والأرض كانتا رَتقاً (٤) على عبد فآتقى الله لجعل له منها مخرجا » ثم نادى في الناس فقسم فيهم ما اجتمع له من الفيء.

### ابن هبيرة والحسن البصري والشعبي:

ومثله قول الحسن حين أرسل إليه ابنُ هبيرة وإلى الشعبي فقال له: ما ترى أبا سعيد في كُتب تأتينا من عند يزيد بن عبد الملك فيها بعضُ ما فيها، فإن أنفذنها

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٤٤. (٢) أبوء: أتحمل وأعترف.

<sup>(</sup>٣) الصائفة: الغزاة في الصيف. (٤) التكملة في البيان والتبيين.

وافقت سخط الله، وإن لم أنفذها خشيت على دمي؟ فقال له الحسن: هذا عندك، الشعبي فقيه الحجاز. فسأله فَرقق له الشعبي وقال له: قارب وسدد، فإنما أنت عبد مأمور، ثم التفت ابن هبيرة إلى الحسن وقال: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال الحسن: يا ابن هبيرة، خَفِ الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. يا بن هبيرة، إن الله مانعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا بن هبيرة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فانظر ما كتب إليك فيه يزيد فآعرضه على كتاب الله تعالى، فما وافق كتاب الله تعالى فأنفذه، وما خالف كتاب الله فلا تُنفذه؛ فإن الله أولى بك من يزيد، وكتاب الله أولى بك من يزيد، وكتاب الله أولى بك من كتابه. فضرب ابن هبيرة بيده على كتف الحسن وقال: هذا الشيخ صدقيني ورب الكعبة. وأمر للحسن بأربعة آلاف، وللشعبي بألفين؛ فقال الشعبي: رققنا فرقق لنا. فأما الحسن فأرسل إلى المساكين، فلما اجتمعوا فرقها، وأما الشعبي فإنه قبلها وشكر عليها.

### معاوية والأحنف في استخلاف يزيد:

ونظير منذا: قولُ الأحنف بن قيس لمعاوية حين شاوره في آستخلاف يزيد. فسكت عنه، فقال: مالك لا تقول؟ فقال: إن صدقناك أسخطناك، وإن كذّبناك أسخطنا الله، فسُخْطُ أمير المؤمنين أهون علينا من سخط الله! فقال له: صدقت.

### كتاب أبي الدرداء إلى معاوية:

وكتب أبو الدرداء إلى معاوية: أما بعد. فإنه مَن يلتمس رضا الله بسُخط الناس . كفاه الله مؤونة الناس، ومَن التمس رضا الناس بسخط الله وكَلَه الله إلى الناس.

### كتاب عائشة إلى معاوية:

وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: أما بعد فإنه من يعمل بمساخط الله يصرُ حامدُه من الناس ذاماً له. والسلام.

## هشام وناصح نصحه بأربع:

أبو الحسن المدائني قال: خرج الزَّهري يوماً من عند هشام بأربع، قيل له: وما هن؟ قال: دخل رجل على هشام فقال: يا أمير المؤمنين، احفظ عني أربع كلمات فيهن صلاح مُلكك واستقامة رعيتك. فقال: هاتهن. فقال: لا تَعدَنَ عِدَةً لا تثق من نفسك بإنجازها. قال: هذه واحدة فهات الثانية. قال لا يَغرَّنك المرتقى وإن كان سهلا إذا كان المنْحَدر وعرا. قال: هات الثالثة. قال: واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب. قال: هات الرابعة. قال: واعلم أن الأمور بَغَتَاتٌ فكن على حذر.

قعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، نطيع أحياءكم ولا نتبرأ من موتاكم! فالتفت إلى المغيرة فقال له: هذا رجل فاسْتَوْص به خيراً.

# عبد الملك والحارث في ابن الزبير:

وقال عبد الملك بن مروان للحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة: ما كان يقول الكذّاب في كذا وكذا ؟ \_ يعني ابن الزبير \_ ؛ فقال: ما كان كذابا . فقال له يحيى بن الحكم: من أمّك يا حار؟ قال: هي التي تعلم . قال له عبد الملك: اسكت فهي أنجب من أمّك .

## الوليد ابن عبد الملك والزهري:

دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك، فقال له: ما حديث يحدِّثنا به أهل الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال يحدَثوننا أن الله إذا آسترعى عبداً رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات. قال: باطلٌ يا أمير المؤمنين، أنبي خليفة أكرم على الله أم خليفة غيرُ نبيّ؟ قال بل نبي خليفة. قال: فإن الله يقول لنبيه داود: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَآحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بالَحقِّ ولا تَتَّبع الْهَوَى فَيُضِلِّكَ عَنْ سَبيل اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بَمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ ﴿(١) فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبيّ خليفة؛ فما ظنك بخليفة غير نبيّ؟ قال: إن الناس ليُغْروننا عن ديننا .

#### بين ابن يسار وعبد الملك:

الأصمعي عن إسحاق بن يحيى عن عطاء بن يسار قال: قلت للوليد بن عبد الملك: قال عمر بن الخطاب: « وددتُ أني خرجت من هذا الأمر كفافا<sup>(٢)</sup> لا عليّ ولا لي » . فقال: كذبت . فقلت: أو كُذِّبْتُ! فها أفلتَّ منه إلا بجُرَيْعَةِ الذَّقَن<sup>(٣)</sup> .

#### المشورة

قال النبي عَلِيلَةِ :« ماندم من استشار، ولا شقي من استخار».

### من كلام الله تعالى:

وقد أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة واللهلام بمشاورة من هو دونه في الرأي، فقال: ﴿ وَشَاوِرهُمْ فِي الْأَمْرِ؛ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ (٤).

#### عشان وثقيف لما همت بالارتداد:

ولما هَمَّتُ ثقيف بالارتداد بعد موت النبي عَيِّلِيِّ استشاروا عثمانٌ بن أبي العاصي، وكان مطاعا فيهم؛ فقال لهم لا تكونوا آخر العرب إسلاما وأولهم ارتداداً؛ فنفعهم الله برأيه.

### لبعض الحكماء فيا ينفع ويضر:

وسئل بعضُ الحكماء: أيُّ الأمور أشدّ تأييداً للفتى وأيها أشد إضراراً به؟ فقال: أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مُشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحُسن التثبُّت.

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ١٧. (٢) الكفاف: اليسير الذي يكفي العيش.

<sup>(</sup>٣) مثل يضرب لمن نجا من التلف وقد أشرف عليه أي أن الموت قرب منه كقرب الجريعة من الذقن.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٥٩.

وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد، والتهاون، والعجلة.

# بين حكيم وحكيم:

وأشار حكم على حكم برأي فقبله منه. فقال له: لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حُلو كلامه بمرّه، وسهله بوَعْره، ويحرّك الإشفاقُ منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيتُ النصح وقبلتُه؛ إذ كان مصدره مِن عند مَن لا يُشَكُّ في مودّته وصفاء غيبه ونُصْح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقاً واضحا، ومناراً بيّنا.

## للراسبي في الرأي الفطير:

وكان عبد الله بن وهب الراسبيّ يقول: إياكم والرأيّ الفطير <sup>(١)</sup> وكان يستعيذ بالله من الرأي الدّبريّ الخَمير .

## لعلي في رأي الشيخ:

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رأيُ الشيخ أحسن من مشهد الغلام.

### لابن هبيرة يوصي ابنه:

وأوصى ابنُ هُبيرة ولده فقال: لا تكن أول مُشير ، وإياك والهوى والرأي الفطير . ولا تشيرَنَ على مستبد [ ولا على وغد ولا على مسكون ولا على لجوج ، وخف الله في موافقة هوى المستشير ] (٢)، فإن التاس موافقته لؤم ، والآستاع منه خيانة .

<sup>(</sup>١) الرأي الفطير: الرأي المعجّل به دون الإعمال والتبصر.

<sup>(</sup>٢) الرأي الدبريّ: الذي يسنح بعد فوات الفرصه.

<sup>(</sup>٣) التكملة من البيان والتبيين للجاحظ.

#### لعامر بن الظرب:

وكان عامر بن الظرب حكيم العرب يقول: دعوا الرأي يغبّ حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير. يريد الأناة في الرأي والتثبّت فيه.

ومن أمثالهم في هذا قولهم: لا رأي لمن لا يُطاع.

### للمهلب في الرأي:

وكان المهلَّب يقول: إن من البليّة أن يكون الرأي بيد من يملكه دون من يُبصره.

### لعبسي في الحزم:

العتبي قال: قيل لرجل من عَبس: ما أكثر صوابَكم؟ قال: نحن ألف رجل وفينا حازمٌ واحد، فنحن نشاوره، فكأنّا ألفُ حازم.

قال الشاعر:

الرأي كالليل مُسودٌ جوانبُه والليل لا يَنْجَلِي إلا بإصباح فأضُممْ مصابيحَ آراء الرجال إلى مصباح رأيك تَزْوَدْ ضوء مِصباح

### عبدالله بن عبد الأعلى بعد سخط الخليفة عليه:

العتبي قال: أخبرني من رأى عبد الله بن عبد الأعلى وهو أول داخل على الخليفة وآخرُ خارج من عنده. قال: ثم رأيته وإنه ليُتَّقَي كما يُتَّقَى البعيرُ الأجرب، فقال لي: يا أخا العراق، اتهمنا القومُ في سريرتنا، ولم يقبلوا منا علانيتنا، ومِن ورائمم وورائنا حكم عدل.

## لسبيع في أهل الهامة:

ومن أحسن ما قيل فيمن أشير عليه فلم يقبل، قولُ سُبيع لأهل اليامة بعد إيقاع

خالد بهم: يا بَني حَنيفة، بُعْداً لكم كما بَعِدَتْ عاد وثمود (١) أما والله لقد أنبأتكم بالأمر قبل وقوعه، كأتي أسمع جَرْسَه وأبصر غَيْبَهُ، ولكنكم أبيتم النصيحة فاجتنيتم الندامة وإنّي لما رأيتكم تتهمون النّصيح وتُسفّهون الحليم، استشعرتُ منكم اليأس وخِفتُ عليكم البلاء والله ما منعكم الله التوبة ولا أخَذكم على غِرّة، (١) ولقد أمهلكم حتى مَل الواعظُ ووهن الموعوظ، وكنتم كأنما يُعْنَى بما أنتم فيه غيرُكم، فأصبحتم وفي أبديكم من تكذيبي التصديق، ومن نصيحتي الندامة وأصبح في يدي من هلاككم البكاء، ومن ذُلّكم الجزع وأصبح ما فات غيرَ مردود، وما بقي غيرَ مأمون .

وقال القُطاميّ في هذا المعنى:

ومَعْصيةُ الشَّفية عليك ممّا وخير الأمر ما استقبلت منه كذاك وما رأيت الناسَ إلا تراهم يغمزون من استركَّوا

يزيدك مررةً منه أستاعا وليس بأن تَتبَعه اتباعا إلى ما جر غاويهم سراعا ويجتنبون من صدق المِصاعا

وكان يقال: لا تستشر معلما ولا حائكا ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع النساء.

وأنشد في المعلمين:

وكيف يُرجَّى العقلُ والرأي عند منْ يروح إلى أنشى ويغدو إلى طفل وكان يقال: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.

وكان يقال: لا رأي لحاقن ولا حازق: وهو الذي ضغطه الخف. ولا الحاقب وهو الذي يجد رراً في بطنه.

ويُنشد في الرأي بعد فوته:

وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

<sup>(</sup>١) بعداً لكم: أي الهلاك لكم. (٢) الغرّة: الغفلة.

<sup>(</sup>٣) المصاع: المقاتلة والمجالدة بالسيف.

#### شعر للمؤلف:

ومن قولنا في هذا المعنى:

فَلئِنْ سَمعتَ نصيحتي وعَصيتها مَا كُنتُ أُولَ نـاصِحٍ مَعْصِيٍّ

وقال حبيب في بني تغلب عند إيقاع مالك بن طوق بهم:

لمْ يَأْلُكُم مَالَـكٌ صَفحاً ومَغْفَرةً لوْ كَانَ ينْفخ قَيْنُ الْحَيِّ في فَحم (١)

## حفظ الأسرار

قالت الحكماء: صدرك أوْسَعُ لسرْك من صدر غيرك.

وقالوا: سرَّك من دمك. يعنون أنه ربَّمَا كان في إفشائه سَفْكُ دَمك.

وكتب عبدُ الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف:

ولا تُفْش سِسرَّك إلاّ إليك فيان لكُل نَصيح نَصيحا والمُن الكُل نَصيح نَصيحا (٢) وإنّي رَأَيْتُ عُواةَ الرجَال لا يَتْركونَ أَدِيماً صَحِيحًا (٢)

وقالت الحكماء: ما كنتَ كاتِمَه من عَدُوِّكَ فلا تُطلع عليه صديقك.

وقال عمرو بن العاص: ما استودعتُ رجلا سراً فأفشاه فلُمْتُه؛ لأني كنت أضيقَ صدراً منه حين استودعتُه إياه حين أفشاه.

وقال الشاعر:

إذا ضاق صدر المرء عن سرّ نفسه فصدر الذي يُستُودع السرّ أضيقُ

لبعض الأعراب:

قيل لأعرابي: كيف كتانك للسر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر.

<sup>(</sup>١) بألكم: يقصر عنكم، والقين: الحداد.

<sup>(</sup>٢) الأديم: الجلد، يريد أنَّ الغواة يمزَّقون أعراض الناس.

وقيل لآخر: كيف كتمانك للسر؟ قال: ما قلبي له إلا قبر .

وقال المأمون: الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: القدْح في الملوك، وإفشاء السر، والتعرّض للحُرّم.

وقال الوليد بن عُتبة لأبيه: إن أمير المؤمنين أسرّ إليّ حديثا، أفلا أحدثك به؟ قال لا، يا بني، إنه من كتم سره كان الخيار له، [ ومن أفشاه كان الخيار عليه (١) ] فلا تكن مملوكا بعد أن كنتَ مالكا.

### ملك من ملوك العجم استشار وزيريه:

وفي التاج أنّ بعض ملوك العجم استشار وزيريه ، فقال أحدها : لا ينبغي للملك أن يَستشير منّا أحداً إلا خالياً به ؛ فإنه أمْوَتُ للسر ، وأحزم للرأي ، وأجدر بالسلامة ، وأعفى لبعضنا من غائلة بعض ؛ (٢) فإن إفشاء السرّ إلى رجل واحد أوْثَقُ من إفشائه إلى اثنين ، وإفشاء ه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جماعة ؛ لأن الواحد رَهنّ بما أفشي إليه ، والثاني مطلق عنه ذلك الرهن . والثالث علاوة فيه . فإذا كان السر عند واحد كان أحرى أن لا يُظهره رغبة ورهبة ، وإن كان عند اثنين دخلت على الملك الشبهة ، واتسعت على الرجلين المعاريض . فإن عاقبها عاقب اثنين بذنب واحد ، وإن اتهمها اتهم بريئاً بخيانة بجرم ، وإن عفا عنها كان العفو عن أحدها ولا ذنب له ، وعن الآخر ولا حُجة معه .

## لعمر بن ابي ربيعة في السر:

ومن أحسن ما قالت الشعراء في السر قولُ عمر بن أبي ربيعة:

فَقَالَتْ وَأَرْخَتْ جَانِبَ السَّرِ: إنمَا معي فَتَحَدَّثْ غَيْرَ ذِي رَقْبَةٍ أَهْلِي فَقُلْتُ لها: ما بي لهم من تَرَقِّب ولُكِنَّ سِرِّي ليس يَحْمِلُه مِثْلِي

<sup>(</sup>١) التكملة من عيون الأخبار .

<sup>(</sup>٢) الغائلة: المهلكة والشرّ والحقد.

وقال أبو مِحْجن الثقفي:

لا تسألي الناسَ عن مالي وكَثْـرتــه قَدْ أَطْعَنِ الطَّعْنَةَ النَّجْلاء عَنْ عُرُض

وقال الحطيئة يهجو:

وكمانُـونـاً على المُتحَــدَّثِينَــا أَغُهِ بِالاً إِذَا أُستُونِعُت سواً

الإذن

### بين زياد وحاجبه:

قال زياد لحاجبه عَجْلان: كيف تادن للناس؟ قال: على البيوتات، ثم على الأسنان، ثم على الآداب. قال: فمن تُؤخِّر؟ قال: مَن لا يَعْبَأُ اللهُ بهم. قال: ومَن هم؟ قال: الذين يلبَسون كُسوة الشتاء في الصيف وكسوة الصيف في الشتاء.

## لسعيد بن عتبة في بعده عن الآذن:

وكان سعيد بن عُتبة بن حُصين إذا حضر باب أحدٍ من السلاطين جلس جانباً ؛ فقيل له: إنك لتَتباعد من الآذِن جُهْدَك؛ قال: لأَنْ أَدْعَى من بعيد خيرٌ من أن أَقْصَى من قريب. ثم قال<sup>(۲)</sup>:

> وإنّ مَسيري في البلاد ومَنْــزلى ولست وإن أَدْنيتُ يـومـاً ببـائـع وقد عده قوم تجارة رابح

هـ المنـزلُ الأقْصى إذا لم أُقـرَّب خَلاقــي ولا ديني ابْتغــاءَ التَّحبُّــب ويمنعني مـــن ذاك دِيني ومَنْصِبِي

وسائِلي الناسَ عن بَأْسِي وعن خُلُقِي

وأَكْتُمُ السّرّ فيه ضَرْبَـةُ العُنُـق (١)

## وقال آخر:

رأيتُ أناساً يُسرعون تَبادراً إذا فتح البوابُ بابك إصْبَعَا

ونحن جلـوسٌ ســاكنــون رزانـــةً وحِلماً إلى أنْ يُفتحَ الباب أجمعــا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) النجلاء: الواسعة . (٢) الشعر: للبعيث بن حريث، وانظر الحماسة».

<sup>(</sup>٣) الشعر للحصين بن المنذر « انظر البيان والتبيين » .

# بين معاوية وابن الأشعث في الدخول على الملوك:

ووقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية ، فأذِن للأحنف ، ثم أذن لآبن الأشعث ، فأسرع في مِشيته حتى تقدم الأحنف ودخل قبله . فلما رآه معاوية غَمّه ذلك وأحْنَقَه ، فالتفت إليه فقال : والله إني م ادنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قبله ، وإنا كما نلي أموركم نلي آدابكم ، ولا يزبد متزيد في خطوه إلا لنقص يجده من نفسه .

وقال همام الرقاشي<sup>(١)</sup> :

أَبْلِعْ أَبِا مِسمَع عنّي مغلغلة قدّمْت قَبلي رجالاً ما يكون لهم لو عُد قبر وقبر كنت أقربهم حتى جَعلتُ إذا ما حاجة عَرَضت عني عَلت إذا ما حاجة عَرَضت

وفي العتباب حَيساةٌ بين أقسوام في الحق أنْ يلِجُوا الأبْواب قدّامى قُربى وأبعدَهُمْ مِن مَنزل الذّام بباب قصرك أدْلُوها بأقْموام (٢)

## لمعاوية في آذنه:

قيل لمعاوية: إن آذِنك يقدم معارفه في الإذن على وجوه الناس. قال: وما عليه؟ إنّ المعرفة لتنفع في الكلب العقور والجمل الصّئول<sup>(٣)</sup>؛ فكيف في رجل حَسيبِ ذي كرم ودين؟

# للحكماء في الوصول إلى المواد:

وقالت الحكماء: لا يُواظب أحد على باب السلطان فيُلقِي عن نفسِه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته .

وقالوا: من أدمن قَرْع الباب يوشك أن يُفْتَحَ له .

<sup>(</sup>١) في نسبة هذه الأبيات خلافً كبير بين ابن قتيبة والجاحظ وصاحب تاج العروس.

<sup>(</sup>٢) أدلوها باقوام: أستشفع بهم.

<sup>(</sup>٣) الصئول: المؤذي للناس.

## وقال الشاعر<sup>(١)</sup>:

كم من فتًى قصرت في الرزق خُطوتهُ إِنَّ الأمور إذا انسدت مسالكها لا تيأسن وإن طالت مطالبة أخْلقْ بذي الصبر أنْ يحظى بحاجته

أصبتُ السهام الرزق قد فَلَجَا فالصبر يفتق منها كلّ ما ارتتجا<sup>(۲)</sup> إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا ومُدْمن القَرع لْلأَبواب أن يَلجا<sup>(۲)</sup>

### بين رجل وروح:

ونظر رجل إلى رَوْح بن حاتم واقفاً في الشمس عند باب المنصور؛ فقال له: لقد طال وقوفك في الشمس. فقال: ذلك ليطولَ جلوسي في الظل.

### بين رجل والحسن بن عبد الحميد:

ونظر آخر إلى الحسن بن عبد الحميد يُزاحم الناسَ على باب محمد بن سليان، فقال: أمثلك يَرضي بهذا! فقال:

أَهِينُ لهن نفسي لأكْــرمهــــا بهم ولا يُكــرم النَّفسَ الذي لا يُهينُهــا من كلام للهند:

وفي كتاب للهند: إن السلطان لا يقرّب الناس لقرب آبائهم ولا يبعدهم لبُعدهم، ولكن ينظر ما عند كل رجل منهم، فيُقرِّب البعيد لنفعه، ويُبعد القريبَ لضرَّه. وشَبهوا ذلك بالجُرَدِ الذي هو في البيت مجاور، فمن أجْل ضرَّه نُفي، والبازي الذي هو وحشى، فمن أجل نفعه أقتُنى.

## بين النبي ﷺ ومستأذن:

استأذن رجل على النبي عَلِيْكُ وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي عَلِيْكُ لخادمه: « اخرُج إلى هذا فَعَلَمه الآستئذان وقلْ له يقول: السلام عليكم، أأدخل » ؟

<sup>(</sup>١) ينسب هذا الشعرلبشار بن برد، ولهمد بن بشير على خلافٍ في ذلك.

<sup>(</sup>٢) أرتج: أقفل. (٣) أخلق: أحسن وأحرى وأجدر، ويلج: يدخل.

وقال النبي ﷺ :« الاستئذان ثلاث ، فإن أَذِن لك وإلا فارْجع » .

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه. الأولى إذْن، والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يأذنوا وإما أن يرجع.

#### الحجاب

#### زياد وحاجبه:

قال زياد لحاجبه: يا عجلان، إني وليتك حِجَابتي وعزلتك عن أربع: هذا المنادي إلى الله في الصلاة والفلاح، لا تحجبه عني فلا سُلطان لك عليه، وطارق الليل لا تحجبه، فشر ما جاءبه، ولو كان خيراً، ما جاء به تلك الساعة؛ ورسول الثغر<sup>(۱)</sup> فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنة، فأدْخِلْه عليّ وإن كنتُ في لحافي، وصاحب الطعام، فإن الطعام إذا أعيد تسخينُه فَسَد.

ووقف أبو سفيان بباب عثمان بن عفان وقد آشتغل ببعض مصالح المسلمين فحجبه؛ فقال له رجل وأراد أن يُغريه: يا أبا سفيان ما كنت أرى أن تقف بباب مُضَري فيحجبني، فقال أبو سفيان: لا عدمت من قومي من أقف ببابه فيحجبني.

### أبو الدرداء بباب معاوية:

استأذن أبو الدرداء على معاوية فحجبه؛ فقال: من يَغْشَ أبواب الملوك يَقُمْ ويقعد، ومن يجد باباً مُغلقاً يجد إلى جانبه باباً مفتوحاً، إن دَعا أُجيبَ وإن سأل أَعْطِي.

قال محمود الوراق:

شاد الملوك قصورهم فتحصّنوا غالَوْا بـأَبْـواب الحديـد لِعـزّهـا

من كلِّ طالب حاجةٍ أو راغب وتنوَّقوا في قُبْع وجه الحَاجب<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الثغر: الفرجة في الجبل أو غيره مقابل الأعداء.

<sup>(</sup>٢) غالوا: أكثروا المغالاة، وتنوّقوا: أي بالغوا .

فإذا تَلطَّف للدَّخُول عليهم فاطلُب إلى ملك الملوك ولا تكن

راج تَلقَـوْه بـوعـد كـاذِب بَادِي الضراعة طالباً مِنْ طـالـب

# بين سعيد بن مسلم وأبي هفان في الحجاب:

سعيد بن مسلم، قال: كنت والياً بإرمينية، فغبر (۱) أبو هفان أياماً ببابي. فلما وصل إليّ مَثَل قائماً بين السماطين وقال: والله إني لأعرف أقواماً لو علموا أن سَفّ التراب يُقيم من أود (۱) أصلابهم لجعلوه مُسْكةً لأرماقهم إيثاراً للتنزه عن عيش رقيق الحواشي. أما والله إني لبعيد الوثبة، بطيء العطفة. إنه والله لا يثنيني عنك إلا ما يصرفك عني، ولأن أكون مُقلاً مُقرّباً أحَبُّ إليّ من أن أكون مُكثراً مبعداً؛ والله ما نسأل عملاً لا نضبطه، ولا مالاً إلا ونحن أكثر منه؛ وهذا الأمر الذي قد صار إليك وفي يديك قد كان في يدي غيرك، فأمسوا والله حديثاً، إنْ خيراً فخير إن شراً فشر. فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر ولين الجانب وتسهيل الحجاب، فإن حُبرًا على من اعْوَجً عن سبيله.

## بين أبي مسهر وابن عبد كان:

أبو مسهر قال: أتيت أبا جعفر محمد بن عبد الله بن عبد كان فحجبني، فكتبت

إنَّـي أتيتـك للتَّسليم أمس فلم وقد علمت بانّـي لم أردَّ ولا

تأذَنْ عليك لي الأستْارُ والحُجُبُ واللهِ مــا رُدّ إلا العِلْــمُ والأدبُ

فأجابني ابن عبدكان، فقال:

لو كنت كافأتَ بالحُسنى لقلت كما « ليس الْحِجابُ بمُقص عنك لي أمَلاً

قال ابنُ أُوْسِ وفيا قَالَه أُدب<sup>(٣)</sup> إِنَّ السَّاءَ تُرجَّي حِين تَحْتَجبُ»

<sup>(</sup>١) غبر: مكث وبقي. ﴿ (٢) الأود: الاعوجاج.

<sup>(</sup>٣) هو أبو تمام حبيبٌ بن أوس الطَّائي.

ابن منصور ورجل من خاصته حجب عنه:

وقف بباب محمد بن منصور رجلٌ من خاصته فَحُجب عنه؛ فكتب إليه:

على أي باب أطْلب الإذنَ بعدما حُجبتَ عَن الباب الذي أنا حاجبُهُ

وقف أبو العتاهية إلى باب بعض الهاشميين فطلب الإذن، فقيل له: تكون لك عودة، فقال:

لئن عدتُ بعــد اليــوم إنّــي لظــالم متى يَظفــر الغــادِي إليــك بحاجــةٍ

ونظير هذا المعنى للعتابي حيث يقول:

قد أتيناك للسلام مراراً فاذا أنت في استتارك باللي

سأصُّرفُ وجهي حَيثُ تُبغي المكارمُ ونِصفُك محجوبٌ ونصفك نسامٌ ؟

غيرَ مسن منّا بسذاك المزار لللهار على مشل حالنا بسالنهار

## أبو دلف ورجل حجب عنه:

وقف رجل بباب أبي دُلَف، فقام به حينا لا يصل إليه، فتلطّف في رقعة وأوصلها إليه، وكتب فيها:

إذا كان الكرمُ له حِجابٌ فأجابه:

إذا كان الكريمُ قلِيلَ مال وأبوابُ الملوكِ مُحَجّباتٌ

وقال حبيب الطائي في الحجاب:

سأترُك هذا الباب ما دام إذنه فل خاب من لم يأته متعمداً ولا جُعلت أرزاقنا بَيد أمريء إذا لم نجد للإذن عندك مَوْضعاً

فها فضــل الكــريم على اللئيم ؟

ولم يعـــذرْ تعلَّــل بـــالحجـــاب فلا تَسْتعْظمــنْ حُجَّــابَ بـــابي

على مـــا أرى، حتى يلين قليلا ولا فاز مَن قدْ نالَ مِنه وصولا حمى بابه من أن يُنـال دُخُـولاً وَجدنا إلى ترك المجيء سبيلا

وأنشد أبو بكر العطار:

مالك قد حُلت عن وَفائكَ واستبدلتَ با عمروُ شيمةً كدرَهُ لسُتُم ترجَّوْن للحساب ولا يومَ تكونُ السائم منْفطرهُ(١) قد كان وجهي لديك معرفةً فاليوم أضْحَى باباً من النكِرَهُ

وقال غيره:

أتيتك للتسليم؛ لا أنني امروًّ فألفيت بواباً ببابك مُغْرَماً وقد قال قومٌ: حاجبُ المرء عاملٌ

أَرَدْتُ بِإِتِيانِيكَ أُسبابَ نَـائلِـكْ بِهِدِمِ الذي وطَدتَهُ من فضائِلـك (٢) على عرضِه ؛ فاحذَرْ خيانة عاملـك

وقال الحسن بن هانيء:

أيها الراكب المغيدة إلى الفضد - ل ترفّق فدون فضل حجاب ونعَمْ هَبْكَ قد وصلت إلى الفضد - ل فهل في يديك إلا التراب!

وقال آخر \_ وهو محمود البغدادي:

حِجابِكَ من مَهابته عسيرٌ خرجتُ كما دخلتُ إليكَ إلاّ

وخيرك في اليـديــن غَــدا يسيرَا تُـرَابــاً صـــارَ في خُفَّــي كثيرَا

وقال العتابي :

حِجابُك ليس يشبهه حِجابُ ونومك نوم من ورد المنايا

وخيرك دون مَطلِبه السَّحـــابُ فليس لــه إلى الدنيـــا إيـــابُ

وقال غيره:

أنا بالباب واقف منذ أصبح ـ ـ ت على السّرْج مُمسِكاً بعناني وبعين البّـواب كـل الذي بي ويراني كـأنـهُ لا يـرانِسي

<sup>(</sup>١) منفطرة: متشققة (٢) وطّدته: دعمته وأرسيت قواعده .

<sup>(</sup>٣) المغذّ: المسرع.

وقال غيره:

إذا ما أتيناهُ في حاجة رَفعنا الرقاع له بالقَصبُ لَهُ حاجبٌ مُحتَجبُ (١)

بين أبي بشير وبعض كتاب العسكر:

قال أبو بشير (٢): حجبني بعض كتاب العسكر، فكتبت إليه: إن من لم يرفعه الإذن لم يضعه الحجاب، وأنا أرفعك عن هذه المنزلة، وأرغب بك عن هذه الخليقة. وكل من قام في منزلك، عظم قدرهُ أو صَغُر. وحاولَ حِجَابَ الخليفة، أَمْكَنه؛ فتأمَّلُ هذه الحال وانظر إليها بعين الفهم ترها في أقبح صورة وأدنى منزلة.

لابن عبد ربه:

وقد قلت في ذلك:

إذا كنت تأتي المرة تعظم حقه وفي النّاس أبدالٌ وفي الهجر راحة وإنّ امْرءًا يَرضى الهوان لِنفسه وقال آخر:

یا أبا مُوسَى وأنْت فتَى كن على منهاج مَعرفة فبه تبدو محاسنه

ويجهل منك الحقّ فالهجر أوسعُ وفي النّاس عمّن لا يُواتيـك مقنـع حَريٌّ بجدع الأنف والأنف أشنعُ<sup>(٣)</sup>

> ماجدٌ حُلْوٌ ضَرَائِبُهُ (٤) إنّ وجه المرء حاجبه وبه تبدو معايسه

<sup>(</sup>١) كذا في نهاية الأرب، والبيت هناك منسوب للعماني.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بشير رازم مولى خالد بن عبد الله القسري وفي الأصول أبو اليسير .

<sup>(</sup>٣) جدع الأنف: قطعه وإرغام صاحبه.

<sup>(</sup>٤) ضَرَائِبُهُ: سجاياه.

وأنشد حُسين الجمل، وبَكَر إلى باب سليان بن وهب فحجبه الحاجب وأدخل ابن سَعُوة وحَمدَويه:

ولَعمري لئنْ حُجبْنا عَن الشَّيد ـ حخ فلا عن وجه هناك وجيمه لا ولا عن طعامه التافِه النَّـنْ ر الذي حولــهُ لطـــامُ بَنيـــه (١) بل حُجبنا به عن الخسْف والمســــخ وذاكَ التَّبْريـق والتَّمــويــهِ كلّ خيْر عنا إذا يَجْسزيه فَجِيزَى اللهُ حاجباً لك فظّاً إنّ ذَبْحي نَــذَالةً قــد تــأتّــي مِنْ صباحى بقُبح تِلك الْوُجُوهِ وقال أحمد بن محمد البغدادي في الحسن بن وهب الكاتب:

> ومُسْتنب عن الحسن بن وهب أتاني كي أخبّره بعلمي هـ وَ الرَّجِـ لُ المهــ ذَّبُ غير أنِــى وأكْثرُ مـــا يُغَنّيــــه فتــــاهُ « ولولا الريحُ أسمع أهْلُ حَجْر ومن قولنا في هذا المعنى:

ما بالُ بابكَ محروساً ببوّاب لا يحتجب وجهكَ الممقوتُ عَنْ أحد فاعْزِلْ عن الباب من قد ظلَّ يحجبه وقف حبيب الطائي بباب مالك بن طوق فحجب عنه؛ فكتب إليه يقول:

وعَمَّا فيه مِنْ كــرم وخير(٢) فقلت لله سقطت على خبير أراهُ كَثيرَ إِرْخــاءِ السُّتُــور حُسَيْن حينَ يَخلو بالسُّرُور صليلَ البيْض تُقرع بالذُّكور» (٣)

يَحْميه منْ طارق يأتي ومُنتـاب(١) فالمقتُ يَحْجُبُه من غير حُجَّـاب<sup>(٥)</sup> فإنّ وجهكَ طلَّسْمٌ على البــاب(٦)

نَوائبُ الدَّهْرِ أَعْلاهـا وأَسْفلهـا(<sup>(٧)</sup> قل لابن طَوْق رَحَى سَعد إذا خَبطت

<sup>(</sup>٢) الخير: الكرم والشرف. (١) النّزر: القليل من كلّ شيء.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لمهلهل بن ربيعة، وحجر: هي اليامة.

<sup>(</sup>٤) الطارق: الضيف الذي يطرق ليلاً ، والمنتاب: القاصد .

<sup>(</sup>٥) المقت: البغض.

<sup>(</sup>٦) الطَّلسم: خطوط وأعداد يستعملها السحرة.

<sup>(</sup>٧) رحى سعد: أي سيدها الذي يدور عليه مدار آمرها، ويريد بسعد: بني سعد بن زهير بن جشم بن بكر قبلة مالك بن طوق.

أصبْحت حاتمها جُوداً، وأَحْنَفها مالي أَرَى القُبةَ البَيضاءَ مُقْفلةً أَظنَها جَنَّة الفِرْدوْس مَعْرضةً

حِلْماً، وكيِّسَها عِلْماً، ودَغْفَلَها<sup>(۱)</sup> دُونِي وقد طال ما اسْتَفْتَحْتُ مَقْفَلها وليس لي عمل زَاكِ فسأَدْخُلها

### باب الوفاء والغدر

### بين مروان وعبد الحميد الكاتب:

قال مروان بن محمد لعبد الحميد الكاتب حين أيقن بزوال مُلكه: قد احتجت إلى أن تصير مع عدّوي وتُظهر الغدر بي؛ فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى حسن الظنّ بك، فإن استطعت أن تنفعني في حياتي، وإلا لم تعجز عن حفظ حُرمتي بعد مماتي. فقال عبد الحميد: إن الذي أمرت به أنفعُ الأشياء لك وأقبحها بي، وما عندي غير الصبر معك حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك. وأنشأ يقول:

أُسِـرُ وفاء ثم أُظهر غـدرة فمن لي بعذر يُوسع الناسَ ظاهـرُهْ

### عبد الملك بعد قتله ابن سعيد:

أبو الحسن المدائني قال: لما قَتَل عبدُ الملك بن مروان عمرو بن سعيد بعد ما صالحه وكتب له أماناً وأشهد شهوداً. قال عبد الملك بن مروان لرجل كان يستشيره ويُصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر: ما رأيك في الذي كان مني؟ قال: أمر قد فات دركه (٢)! قال: لتقولن! قال حَزْم لو قتلتَه وحَييت. قال: أولستُ بحي ؟ فقال: ليس بحي مَن أوقفَ نفسه موقفاً لا يُوثَق له بعهد ولا بعقد. قال عبد الملك: كلام لو سَبَق سماعُه فعلى لأمسكت.

<sup>(</sup>١) يعني: حاتماً الطائي، والأحنف بن قيس، والكيس بن أبي الكيس المحدث، أو زيد بن الكيس النمري النسابة، ودغفل بن حنظلة الشيباني النسابة .

<sup>(</sup>٢) دركه: نيله وإدراكه.

### أبو جعفر وابن هبيرة:

المدائني قال: لما كتب أبو جعفر أمان ابن هبيرة واختلف فيه الشهود أربعين يوماً (١) ركب في رجال معه حتى دخل على المنصور، فقال: إن دولتكم هذه جديدة، فأذيقوا الناس حلاوتها وجنبوهم مرارتها، لتسرع محبتُكم إلى قلوبهم ويَعْذُب ذكرُكم على ألسنتهم، وما زلتُ منتظراً لهذه الدعوة. فأمر أبو جعفر برفع الستر بينه وبينه، فنظر إلى وجهه وباسطه بالقول حتى آطأن قلبه. فلما خرج قال أبو جعفر لأصحابه: عجباً من كل من يأمرني بقتل مثل هذا! ثم قتله بعد ذلك غدراً.

# أبو جعفر وسلم في قتل أبي مسلم:

وقال أبو جعفر لسَلْم بن قُتيبة: ما ترى في قتل أبي مسلم؟ قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال: حسبك الله أبا أمية.

قال أبو عمرو بن العلاء: كانت بنو سعد بن تميم أغدرَ العرب، وكانوا يُسمون الغَدر في الجاهلية كيسان، فقال فيهم الشاعر:

إذا كنتَ في سَعدٍ وخالُك منهم غريباً، فلا يَغررُك خالك مِنْ سعْد إذا ما دعوا كيْسانَ كانت كهولهم إلى الغَدر أَدْنى من شبابهم المُرْدِ

### الولاية والعزل

قال النبي عَلِيلَةٍ : « ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة ؛ فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة » .

### لابن شعبة في حب الولاية وكراهيتها:

وقال المغيرة بن شعبة: أحب الإمارة لثلاث وأهجرها لثلاث: أحبها لرفع

<sup>(</sup>١) لمّا هم أبو جعفر أن يكتب الأمان لابن هبيرة يزيد بن عمر الذي كان عاملاً لمروان بن محمد آخر ملوك بني أمية على العراق، مكث يشاور فيه العلماء أربعين يوماً حتى رضيه ابن هبيرة.

الأولياء، ووضع الأعداء واسترخاص الأشياء. وأكرهها لـروعـة البريـد، ومَـوْت العزل(١)، وشهاتة العدوّ.

## بين ابن شبرمة وأبيه في موكب طارق:

وقال وَلَدُ ابن شُبرُمة القاضي: كنت جالساً مع أبي قبل أن يلي القضاء. فمرّ به طارقُ بن أبي زياد في موكب نبيل، وهو والي البصرة، فلما رآه أبي تنفس الصعداء وقال:

أراها وإنْ كانت تحَبُّ كأنها سَحَائبُ صَيفٍ عنْ قَريب تقَشَّعُ (٢)

ثم قال: اللهم لي ديني ولهم دنياهم: فلما ابتُلى بالقضاء قلت له: يا أبنت، أتذكر يوم طارق؟ قال: يا بنيّ، إنهم يجدون خلفاً من أبيك، وإن أباك لا يجد خلفاً منهم: إن أباك حَط في أهوائهم، وأكل من حلوائهم!

## لابن الحسن في رجل غيرته الولاية:

قيل لعبد الله بن الحسن: إنّ فلاناً غيّرته الولاية. قال: من وَلِيَ ولاية يراها أكبرَ منه تغيّر لها .

### بين عمر والمغيرة حين عزله:

ولما عَزل عمرُ بن الخطاب المغيرة بن شعبة عن كتابة أبي موسى، قال له: أعَنْ عجز أم خيانة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا عن واحدة منهما، ولكني أكره أن أحمل فضل عقلك على العامة.

### دعوة ابن عمر على زياد:

وكتب زياد إلى معاوية: قد أخذتُ العراق بيميني وبقيت شمالي فارغة \_ يُعرِّض له

<sup>(</sup>١) العزل: الاقصاء عن الولاية.

<sup>(</sup>٢) تقشع: تزول وتنكشف عمّا تحجبه.

بالحجاز \_ فبلغ ذلك عبد الله بن عمر، فرفع يده إلى السهاء وقال: اللهم اكفنا شيالَ زياد: فخرجت في شهاله قرحة فقتلته.

## بين ابن الخطاب وأبي هريرة:

ولقي عمر بن الخطاب أبا هريرة، فقال له: ألا تعمل؟ قال: لا أريد العمل، قال: ﴿اجْعَلني قال: قد طلب العملَ مَن هو خير منك يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: ﴿اجْعَلني عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيم﴾(١).

### خالد القسري وتوليته بلالا: `

المدائني قال: كان بلال بن أبي بردة ملازماً لباب خالد بن عبد الله القسري، فكان لا يركب خالد إلا رآه في موكبه، فبرم به (٢)، فقال لرجل من الشرط: إيت ذلك الرجل صاحب العهامة السوداء فقل له: يقول لك الأمير: مالزومُك بابي وموكبي؟ لا أوليك ولاية أبداً. فأتاه الرسول فأبلغه. فقال له بلال: هل أنت مُبلغ عنه؟ قال: نعم. قال: قل له: والله لئن وليتني لا عزلتني. فأبلغه ذلك. فقال خالد: ماله قاتله الله! إنه ليَعِدُ من نفسه بكفاية. فدعاه فولاه.

### بين عمر وطالب عمل:

وأراد عمر بن الخطاب أن يستعمل رجلاً ، فبادر الرجل فطلب منه العمل ، فقال له عمر : والله لقد كنتُ أردتُك لذلك ، ولكن مَنْ طلب هذا الأمر لم يُعَنْ عليه .

## بين النبي ﷺ والعباس:

وطلب العباسُ عم النبي عَلَيْتُ من النبي ولاية ، فقال له : « ياعم ، نفس تحييها ، خير من ولاية لا تحصيها » .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) برم به: ملّه واستثقله.

## بين النبي ﷺ ورجل طلب عملاً:

وطلب رجل من أصحاب النبي عَلِيْنَ عملاً ، فقال له : « إنالا نستعين على عملنا بمن يريده » .

وتقول النصارى: لا نختار للجثلقة إلا زاهداً فيها غير طالب لها.

## لزياد في أغبط الناس عيشاً:

وقال زياد لأصحابه: من أغْبَطُ الناس عيشاً ؟ قالوا: الأميرُ وأصحابه! قال: كلا، إنّ لأعواد المنبر لهيبة، ولِقَرع لجام البريد لفَزْعة؛ ولكن أغبط الناس عيشاً رجل له دار يجري عليه كراؤها (١)، وزوجة قد وافقته في كَفاف من عيشه، لا يعرفنا ولا نعرفه؛ فإن عَرفنا وعرفناه أفسدْنا عليه آخرته ودنياه.

### بين معاوية والمغيرة حين كبر:

وكتب المُغيرة بن شعبة إلى معاوية حين كبر وخاف أن يُستبدل به:

أما بعد، فقد كبرتْ سنّي، ورقّ عظمي، وآقترب أجلي، وسفَّهني سفهاء قريش، فرأيُ أمير المؤمنين في عمله مُوَفَّق.

فكتب إليه معاوية: أمّا ما ذكرت من كِبَر سنّك، فأنت أكلت شبابك؛ وأما ما ذكرت من اقتراب أجلك، فإني لو أستطيع دفع المنية لدفعتها عن آل أبي سفيان؛ وأما ما ذكرت من سفهاء قريش، فحلماؤها أحلّوك ذلك المحل؛ وأما ما ذكرت من العمل، فَه ضَعّ رُوَيْداً يدْرك الْهَيْجَا حَمَل  $^{(7)}$  وهذا مثل، وقع وقع تفسيره في كتاب الأمثال.

فلما انتهى الكتابُ إلى المغيرة كتب إليه يستأذنه في القدوم عليه، فأذن له فخرج

<sup>(</sup>١) الكراء: الأجرة

<sup>(</sup>٢) حمل: هو حمل بن بدر من فرسان العرب والمثل في النهي عن العجلة، والأصل فيه النهي عن العجلة في الذبح، ثم استعمل في النهى عن العجلة عامة.

وخرجنا معه، فلها دخل عليه قال له: يا مُغيرة، كَبرت سنك ورق عظمك ولم يبق منك شيء، ولا أراني إلا مستبدلاً بك. قال المحدِّث عنه: فآنصرف إلينا ونحن نرى الكآبة في وجهه، فأخبرنا بما كان من أمره. قلنا له: فها تُريد أن تصنع؟ قال: ستعلمون ذلك. فأتى معاوية فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّ الأنفس ليُغْدَى عليها ويُراح، ولستَ في زمن أبي بكر ولا عمر، فلو نصبتَ لنا عَلَها من بعدك نصير إليه! فإني قد كنت دعوتُ أهل العراق إلى بيعة يزيد. فقال: يا أبا محمد، أنصرف إلى عملك ورُمْ هذا الأمر لابن أخيك. فأقبلنا نركض على النَّجُب(١)، فالتفت فقال: والله لقد وضعتُ رجلَه في ركاب طويل ألْقَى عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

# باب من أحكام القضاة

قال عمرُ بن عبد العزيز: إذا كان في القاضي خمسُ خصال فقد كَمُل: عِلمٌ بما كان قبله، ونزاهةٌ عن الطمع، وحِلمٌ عن الخَصم، واقتدالا بالأئمة، ومشاورةٌ أهل العلم والرأي.

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا أتاك الخصم وقد فُقِئت عينه، فلا تحكم له حتى يأتي خصمه؛ فلعله قد فُقئت عيناه جميعاً.

## كتاب عمر بن الخطاب إلى معاوية في القضاء:

وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية في القضاء كتاباً يقول فيه: إذا تقدّم إليك الخصان فعليك بالبيّنة العادلة أو اليمين القاطعة، وإدناء الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه؛ وتَعَاهد الغريب! فإنك إن لم تتعاهده سقط حقّه ورجع إلى أهله؛ وإنما ضيّع حقّه من لم يَرْفُق به: وآس بين الناس في لحظك وطرفك، وعليك بالصلح بين الناس مالم يتبين لك فصل القضاء.

<sup>(1)</sup> النجب: الإبل.

العُتبي قال: تنازع إبراهيم بن المهدي هو وبُخْتَيْشوع الطبيب بين يدي أحمد بن أبي دواد القاضي في مجلس الحكم في عقار بناحية السَّواد؛ فزَرَى عليه ابن المهدي وأغلظ له بين يدي أحمد بن أبي دُواد، فأحفظه ذلك (۱) ، فقال: يا إبراهيم ، إذا نازعت أحداً في مجلس الحكم فلا أعلمن أنك رفعت عليه صوتاً ، ولا أشرت إليه بيد ، وليكن قصدك أنماً ، وطريقُك نهجاً ، وريحُك ساكنة ؛ ووف مجالس الحكومة بيد ، وليكن قصدك أنماً ، وطريقُك نهجاً ، وريحُك ساكنة ؛ ووف بجالس الحكومة حقوقها مع التوقير والتعظيم والتوجيه إلى الواجب؛ فإن ذلك اشبه بك ، وأشكل لمذهبك في مَحْدَدِك (۱) وعظم خَطرك ؛ ولا تعجل ؛ فرُبَّ عَجلَة تَهب رَيْثاً . والله يعصمك من الزلل ، وخَطل القول والعمل (۱) ، ويُتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل ، إن ربك حكيم عليم . قال إبراهيم : أصلحك الله ، أمرت بسداد ، وحَضضْت على رشاد . ولستُ بعائد إلى ما يثام مروءتي عندك (۱) ، ويُسقطني من عينك ، ويُخرجني عن مقادر الواجب إلى الاعتذار ؛ فها أنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتدار مُقِرِّ بذنبه ، باخع (۵) بجُرْمِه وتلك عادة عندنا منك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد وهبت بذنبه ، باخع (۵) بجُرْمِه وتلك عادة عندنا منك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد وهبت عقي من هذا العقار لبُحْتَيشوع ! فليت ذلك يقوم بأرْش (۱) الجناية ؛ ولن يَتْلَفَ مال أفاد موعظة ، وبالله التوفيق .

## كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء:

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، رواها ابن عُيينة: أما بعد فإنّ القضاء فريضة مُحكمة، وسُنَة متبعة؛ فافهم إذا أَدْلى إليك الخصم؛ فإنه لا ينفع تَكلّم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك ووجهك؛ حتى لا يطمع شريف في حَيْفك (٧) ولا يخاف ضعيف من جَوْرك. البينة على من آدّعى واليمينُ على من أنكر

<sup>(</sup>١) أحفظه: وجد عليه. (٢) المحتد: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الخطل: الفساد.(٤) يثلم: يعيب وينقص.

<sup>(</sup>٥) باخع: متذلّل معترف. (٦) الأرش: الدية.

<sup>(</sup>٧) الحيف: الظلم.

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حَرَّمَ حلالاً. ولا يمنعُك قضاءً قضيت به بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك أن ترجع عنه؛ فإن الحق قديم والرجوع إليه خير من التادي على الباطل. الْفَهْمَ الفهم فيا يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك به كتاب الله ولا سنة نبيه على الباطل. الْفَهْم الفهم الأمثال والأشباه، وقس الأمورَ عند ذلك ثم أعمد إلى أحبها عند الله ورسوله وأشبهها بالحق؛ واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه، فإن أحضر بيّنته أخذت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء؛ فإن ذلك أجلى للعمى وأبلك في العدر. والمسلمون عدول (١) بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حَدّ، أو مُجرَّباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة أو نسب؛ فإنّ الله تولَى منكم السرائر، وذرًأ (١) عنكم بالبينات والأيمان؛ ثم إياك والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحقوق التي يُوجب الله بها الأجر ويُحسن بها الذخر، فإنه من تَخْلُصُ نبته فيا بينه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين النه ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين النه ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين النه ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين النه ولمن تَزَيَّنَ للناس بما يعلم الله خلاقه منه هَتَك الله ستره.

## وله أيضاً يوصيه:

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد؛ فإنّ للناس نُفرةً عن سلطانهم؛ فاحذر أن تدركني وإيّاك عَمياء مجهولة، وضغائنُ محمولة، وأهواء مُتّبعة، ودُنيا مؤثرة. أقم الحدود واجلس للمظالم ولو ساعة من النهار وأخف الفُسّاق واجعلهم يداً يداً ورجْلا رجْلا، وإذا كانت بين القبائل نائرة (٢) فنادوا يا لَفُلان! فإنما تلك نجوى من الشيطان، فاضر بهم بالسيف حتى يَفيئوا (٤) إلى أمر الله وتكونَ دَعَواتُهم إلى الله والإسلام واستدم النعمة بالشكر، والطاعة بالتألّف، والمقدرة بالعفو والنّصرة بالتواضع والمحبة للناس. وبلغني أن ضبّة تنادى: يا لَضَبّة. والله ما علمتُ أن ضبة ساق الله بها خيراً قط ولا صرف بها شرّا. فإذا جاءك كتابي

<sup>(</sup>١) العدول: الأعباء والأعمال. (٢) درأ: منع وأبعد.

 <sup>(</sup>٣) النائرة: العداوة الشديدة.
 (٤) يفيئوا: يذعنوا.

هذا فأنهكهم عقوبة حتى يَفْرَقُوا إن لم يفقهوا، وألصق بغيلان بن خَرشة مَن بينهم: وعُدْ مَرْضَى المسلمين، وآشهد جنائزهم، وباشرْ أمورهم، وافتح بابك لهم؛ فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلَهم حملا وقد بلغ أميرَ المؤمنين أنه فَشت لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومَركبك ليس للمسلمين مثلُها؛ فإيّاك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة: هَمَّها في السِّمَن والسِّمَنُ حَتْفُها. وآعلم أن العامل إذا غبد الله أن تكون كالبهيمة: هَمَّها في السِّمَن والسِّمَن والسلام.

# ابن الخطاب وابن العاص والغزو في البحر:

أراد عمر بن الخطاب أن يغزو قوماً في البحر، فكتب إليه عمرو بن العاص وهو عاملُه على مصر: يا أمير المؤمنين، إنّ البحر خلق عظيم، يركبه خلق صغير، دُودٌ على عود. فقال عمر: لا يسألني الله عن أحد أحمله فيه.

الشعبي قال: كنت جالساً عند شُريح إذ دخلت عليه آمرأة تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاء شديداً، فقلت: أصلحك الله، ما أراها إلا مظلومة. قال: وما علمك؟ قلت: لبكائها. قال: لا تفعل؛ فإن إخوة يوسف جاءوا أباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ، وهم له ظالمون.

# الحسن ورجل رد إياس شهادته:

وكان الحسن بن أبي الحسن، لا يرى أن يرد شهادة رجل مسلم إلا أن يجرّحه المشهودُ عليه؛ فأقبل إليه رجل فقال: يا أبا سعيد، إنّ إياساً ردّ شهادتي. فقام معه الحسن إليه فقال: يا أبا وائلة، لِمَ رَددتَ شهادة هذا المسلم وقد قال رسول الله عَلَيْلًا: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم: له مالنا وعليه ما علينا ؟ فقال: يا أبا معيد، إن الله يقول: ﴿مَن تَرضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء﴾ (١) وهذا لا يُرْضَى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآبة ٢٨٢

### من عدل شريح القاضي:

ودخل الأشعث بن قيس على شُريح القاضي في مجلس الحكومة، فقال: مرحباً وأهلا بشيخنا وسيدنا، وأجلسه معه. فبينا هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظلم من الأشعث. فقال له شُريح: قُم فاجلس مجلس الخصم وكلِّم صاحبك. قال بل أكلَّمه من مجلسي. فقال له: لتَقُومَنَّ أو لآمُرَنَ من يُقيُمك. فقال له الأشعث: لشد ما ارتفعت؟ قال: فهل رأيت ذلك ضَرَّك؟ قال: لا. قال: فأراك تعرف نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك.

# إياس ورده لشهادة ابن أبي سود

وأقبل وكيع بن أبي سود صاحب خراسان ليشهد عند إياس بشهادة، فقال: مرحبا وأهلا بأبي مُطَرَّف وأجلسه معه، ثم قال له ما جاء بك؟ قال لأشهد لفلان. فقال: مالك وللشهادة! إنما يَشْهَدُ الموالي والتجار والسُّوقة. قال صدقت، وانصرف من عنده فقيل له: خدَعَك، إنه لا يَقبل شهادتَك. قال: لو علمتُ ذلك لعلوتُه بالقضيب.

## عدي بن أرطاة وشريح:

دخل عدي بن أرطأة على شريح فقال: أين أنت أصلحك الله ؟ قال: بينك وبين الجدار. قال: إني رجل من أهل الشام. قال: نائي المحلِّ سحيقُ الدار. قال: قد تزوجتُ عندكم. قال: بالرفاء والبنين. قال: ووُلِد لي غلام. قال: لِيَهْنِك الفارس. قال: وأردتُ أن أرحلها. قال: الرجل أحق بأهله. قال: وشرطتُ لها دارها، قال: الشرطُ أَمْلَك. قال: فاحكم الآن بيننا. قال: قد فعلت، قال: على من قضيتَ ؟ قال: على آبن أمك. قال: بشهادة من ؟ قال: بشهادة آبن أختِ خالتِك؛ يريد إقراره على نفسه.

### شريح ورجل يخاصم في سنور:

سفيان الثوري قال: جاء رجل يُخاصم إلى شُريح في سِنَّوْر، قال: بيّنتَك. قال: ما أجد بينة في سنور وُلِدَتْ عندنا. قال شُريح: فاذهبوا بها إلى أمها فأرسِلوها، فإن ما أجد بينة في سنور وُلِدَتْ فهي سنورك، وإن هي آقشعرت وازْبأَرَّتُ فليست بسنورك.

سفيان الثوري قال: جاء رجل إلى شُريح فقال: ما تقول في شاة تأكل الدَّبَى (٢) ؟ فقال: لبن طيِّب وعَلِّف مجَّان.

### لشريح وقد سئل حكما:

وقيل لشريح: أيهما أطيب الجوزينق أو اللآزينق؟ قال: لست أحكم على غائب.

## الشعبي في الفصل بين رجل وامرأته:

ودخل رجل على الشَّعبي في مجلس القضاء ومعه امرأة، وهي من أجل النساء فآختصا إليه؛ فأدلت المرأة بحُجتها وقرَبت بينتها. فقال للزوج: هل عندكَ من مَدْفَع؟ فأنشأ يقول:

فتِ نَ الشَّعبيُّ لَمَّ اللهِ اللهِ

قال الشعبي: فدخلت على عبد الملك بن مروان، فلما نظر إليَّ تبسم وقال: فُتِـــــنَ الشَّعْبِيُّ لَمَــــا رَفــعَ الطَّــرْف إليهـــا

<sup>(</sup>١) ازبأرَت: انتفشت وتهَيأت للشرَ.

<sup>(</sup>٢) الدُّبي: الجراد وقيل صغاره. (٣) الجلواز: الشرطي.

ثم قال: ما فعلتَ بقائل هذه الأبيات؟ قلت: أوجعْتُه ضرباً يا أمير المؤمنين؛ بما آنتهك من حُرمتي في مجلس الحكومة وبما افتري به عليّ! قال: أحسنت.

تم الجزء الثاني من كتاب اللؤلؤة في السطان. ولله المنة يتلوه إن شاء الله تعالى «كتاب الفريدة في الحروب » وهو الجزء الثالث من قسمة خمسة وعشرين من قسمة للمؤلف والحمد لله أولا وآخرا. وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.



## فرش كتاب الحروب

قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه:

قد مضى قولنا في السلطان وتعظيمه وما على الرعية من لزوم طاعته وإدامة نصحيته، وما على السلطان من العدل في رعيته والرفق بأهل مملكته. ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الحروب ومدار أمرها، وقوْد الجيوش وتَدبيرها، وما على المدبر لها من أعمال الخدمة، وانتهاز الفرصة، والتاس الغِرَّة، وإذكاء العيون، وإفشاء الطلائع، وآجتناب المضايق، والتحفظ في البيات. هذا بعد معرفة أحكامها، وإحكام معرفته، وطول تجربته لها، ولمقاساة الحروب ومعاناة الجيوش، وعلمه أن لا دِرْعَ كالصبر، ولا حِصْن كاليقين. ثم نذكر كرم الإقدام ومحود عاقبته، ولؤم الفرار ومذموم مَغَبَّيه، والله المعين.

## صفة الحروب

الحرب: رحى، ثِفالُها (۱) الصبر؛ وقُطْبُها المكْر، ومدارها الاجتهاد، وثِقافُها المُناة (۲)، وزمامها الحذر. ولكل شيء من هذه ثمرة: فثمرة المكر الظفَر، وثمرة الصبر التأييد، وثمرة الاجتهاد التوفيق، وثمرة الأناة اليُمْن، وثمرة الحذر السلامة؛ ولكل

<sup>(</sup>١) الثفال: ما يبسط تحت الرّحى ليكون عليه الدقيق.

<sup>(</sup>٣) الثقف: ما تسوّى به الرماح.

مقام مقال، ولكل زمان رجال والحرب بين الناس سجال (١)، والرأي فيها أبلغ من القتال.

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن معد يكرب: صف لنا الحرب. قال: مُرَّةُ المَّذاق، إذا كشفت عن ساق؛ من صَبر فيها عُرف، ومن نكل عنها تَلِف، ثم أنشأ يقول: الحرْبُ أَوَّلَ ما تكون فُتَيَّةً تَسْهى بزينتها لكُلَّ جَهول حتى إذا حَمِيتْ وشَبَّ ضرامُها عادتْ عجوزاً غير ذات خَلِيلُ<sup>(۱)</sup> شَمطاءَ جَرَّتْ رأسها وتنكَّرَتْ مَكْروهةً للشَّمَ والتقبيل (۱)

وقيل لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب. فقال: أوّلها شكوى، وأوسطها نجوى، وآخرها بلوى.

### وقال الكميت:

والناسُ في الحرب شتّى وهي مُقبلة ويستوون إذا ما أَدْبر القُبُلُ كَالَّ بِأَمْسِيَّها طَبِّ مُولِّيَةً والعالمون بذي غُدْوِيِّها قُلُلُ (٤) وقال نصر بن سيار صاحب خُراسان يصف الحرب ومبتدأ أمرها:

أرى خَلَـلَ الرَّماد ومِيضَ نـارِ ويُوشك أن يكـون لـه ضرامُ فإنّ النَّار بالعُوديْن تُذْكـى وإنّ الحربَ أولها الكلامُ

### من حكمة لسليان:

وفي حكمة سليمان بن داود عليهما السلام: الشر حلوٌّ أوله، مُرٌّ آخره.

#### للعرب:

والعرب تقول: الحرب غشوم؛ لأنها تَنال غيرَ الجاني.

<sup>(</sup>١) سجال: مداورة . (٢) شبّ ضرامها: اتّقد لهبها .

<sup>(</sup>٣) الشمطاء: التي خالط سواد شعرها البياض.

<sup>(</sup>٤) طبُّ: خبير وعالم، وغدوَّتها: أي ما يحمله الغد، وقلل: أي قلَّة.

وقال حبيب (١):

والحرب تَرْكب رأْسَها في مشْهَد عُدِلَ السَّفيهُ به بـأَلْـفِ حليم في ساعــة لـو أنّ لُقانـاً بها وهـو الحيكم لكـانَ غير حكيم وقال أكثُم بن صيفيّ حكيمُ العرب: لا حلم لمن لا سفيه له.

ونحو هذا هِول الأحنفِ بن قيس: ما قَلَّ سفها لا قوم قَطُّ إلا ذلُّوا .

وقال: لأنْ يطيعني سفها ، قومي أحَبُّ إليّ مِن أن يُطيعني حلماؤهم .

وقال: أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم النار والعار.

## للنابغة الجعدي ودعوة النبي ﷺ:

وقال النابغة الجعدي:

ولا خيرَ في حِلْمِ إذا لم تكن له بَوادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَن يُكَدَّرَا

وأنشد هذا الشعر للنبي عَيِّلِيَّةٍ ، فلما آنتهى إلى هذا البيت. قال له النبي عَيِّلِيَّةٍ ؛ لا يَفْضُضُ اللهُ فاك . فعاش ثلاثين ومائة سنة لم تسقط له ثنيّة .

وقال النابغة الذُّبياني يصف الحرب:

تَبدو كواكبه والشمسُ طالِعة لا النَّورُ نُورٌ ولا الإظلامُ إظلامُ

يريد بقوله: « تبدو كواكبه والشمس طالعة، شدة الهول والكرب، كما تقول العامة: أَرْيتُه النجومَ وسط النهار. قال الفرزدق:

أريك نجومَ الليل والشمسُ حيَّةً

وقال طرفة بن العبد:

# وتريكَ النَّجْمَ يَجْري بالظُّهر

<sup>(</sup>١) هو حبيب بن أوس الطائي، أبو تمام.

وإليه ذهب جرير في قوله:

والشمس طالِعة ليست بكاسِفَةٍ تبكي عليك نجوم الليل والقَمَرا

يقول: إن الشمس طالعة وليست بكاسفة نجوم الليل، لشدة الغم والكرب الذي فيه الناس.

### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في صفة الحرب:

ومُغْبَــــرِّ الساءِ إذا تَجَلَّـــى كـــاأن نهاره ظَلْما المي ليْــالِ سَمَوْتُ له سُمُوَّ النَّقْعِ فيـهِ وكــل مُشطَّـب المتنين صافٍ

وفي صفة المعترك:

ومُعْتركِ تَهَـرَّ بـه المنايا لوامع يُبْصِر الأعْمَى سَناها وخافقة الذَّوائب قد أَنَافَتْ يُحَوِّم حَولَها عَقْبان مَـوْتٍ بيَـوْم رَاحَ في سِرْبَال ليل بيَـوْم رَاحَ في سِرْبَال ليل وعَيْنُ الشمس تَـرْنُو في قتام فكم قَصَرْت مِنْ عُمُر طَويل فكم قَصَرْت مِنْ عُمُر طَويل

بُغادِرُ أَرْضَه كَالأَرْجُوانِ كَوَاكِبه مِنَ السَّمرِ اللَّدان (۱) بكلِّ مُدلَّق سَلِبِ السَّنَان (۲) كلون الملح منصلت عان (۲)

ذُكُورَ الهندِ في أَيْدِي ذُكُورُ<sup>(1)</sup> ويَعمَى دونها طَـرْفُ البَصِيرِ على حَمْراء ذات شَباً طَريرِ<sup>(0)</sup> تَخَطَّفَتِ القُلُوبِ من الصَّدُّورِ فَمَا عُرفَ الأصيلُ من الصَّدُّورِ فَمَا عُرفَ الأصيلُ من البُكورِ رُنُوَّ البكر من بين السُّتُورِ<sup>(1)</sup> به ، وأطَلْتَ مِـنْ عُمُـر قصير

<sup>(</sup>١) السمر اللدان: الرماح اللينة.

<sup>(</sup>٢) النَّقع: الغبار، والمذلَّق: المحدَّد وسلب: طويل.

<sup>(</sup>٣) مشطّب: كناية عن السيف المصقول الأبيض الذي نسبته اليمن.

<sup>(</sup>٤) ذكور الهند: سيوفها القاطعة.

<sup>(</sup>٥) الذوائب: خصلات الشعر، وأراد بالحمراء: القناة والشبا: جمع شباة وهي الحد، والطرير: المحدّد.

<sup>(</sup>٦) ترنو: تنظر، والقتام: الغبار.

## العمل في الحروب

قيل لأكثم بن صَيفيّ: صف لنا العمل في الحرب. قال أقِلُوا الخلاف على أمراتكم، فلا جماعةً لمن اختُلف عليه. واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل؛ فتثبّتوا؛ فإن أحْزَمَ الفريقين الرَّكِين. ورُبَّ عجلةٍ تُعْقِبُ رَيْثاً. وادَّرعوا اللَّيْلَ فإنه أَخْفَى للوَيل، وتَحَفَّظوا من البيات.

وقال شَبيب الحَروري: الليل يكفيك الجبان ونصف الشجاع. وكان إذا أمسى يقول لأصحابه: أتاكم المدد.

وقالت عائشةُ رضي الله تعالى عنها يوم الجمل، وسمعتْ منازعةَ أصحابها وكثرةَ صياحهم: المنازعة في الحرب خَور (١)، والصياحُ فيها فَشَل، وما برأيي خَرَجْتُ مع هؤلاء.

وقال عُتبة بن ربيعة لأصحابه يوم بدر لما رأى عسكر رسول الله عَيْلِيِّهِ: أَمَا تَرَوْنهُم خُرْساً لا يتكلَّمون، يتلمَّظُونَ تَلمُّظَ الحيات (٢).

## لابن أبي طالب في العواقب:

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مَن أكثر النظرَ في العواقب لم يَشجُع.

وقال النعمان بن مُقرِّنَ لأصحابه عند لقاء العدوّ: إني هازِّ لكم الراية، فليُصْلح كل رجل منكم من شأنه ولْيشُدَّ على نفسه وفرسه؛ ثم إني هازَّها لكم الثانية. فلينظر كل رجل منكم موقع سهمه وموضع عدوه ومكان فرصته؛ ثم إني هازَّها لكم الثالثة وحامل، فاحملوا على اسم الله.

<sup>(</sup>١) الخور: الضعف.

<sup>(</sup>٢) تلمظت الحيَّة: أخرجت لسانها .

### لعمر بن الخطاب في ابن مقرن:

وللنعمان بن مقرّن هذا؛ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ تكاملت [ الخيل] وتطلع الصحابة إلى التقدم عليها: الأقلدن أعنّتها رجلا يكون غداً لأول أسنّة يلقاها، فقلدها النعمان بن مقرن.

### لعلي في الفرصه:

وقال علي رضي الله عنه: انتهزوا الفرصة فإنها تمرّ مرّ السحاب، ولا تطلبوا أثرا بعد عين.

وقال بعض الحكماء: انتهز الفرصة فإنها خلْسة؛ وثب عند رأس الأمر ولا تثب عند ذنَّبه؛ وإياك والعجزَ فإنه أذَلُّ مَرْكب، والشفيعُ المهين فإنه أضعف وسيلة.

## لابن مسلم في ابن أبي سود

وخرجتْ خارجة بخراسانَ على قتُيبة بن مسلم فأهمه ذلك، فقيل له: ما يهمُّك منهم؟ وجَّه إليهم وكيع بن أبي سُود فإنه يكفيهم. فقال: لا، إن وكيعا رجل به كِبْرٌ يحتقر أعداءه، ومن كان هكذا قَلت مبالاته بأعدائه فلم يحترس منهم. فيجد عدوَّه غِرَّةً منه (۱).

### لبعض الملوك في الحزم:

وسئل بعض الملوك عن وثائق الحزم في القتال فقال: مخاتلة العدو<sup>(۲)</sup> عن الريف وإعدادا العيون<sup>(۲)</sup> على الرَّصد، وإعطاء المبلّغين على الصدق، ومعاقبة المتوصلين بالكذب، وألا تخرج هاربا إلى قتال؛ ولا تُضيّق أمانا على مستأمن، ولا تشدّهنّك (٤) المغنمة عن المحاذرة.

<sup>(</sup>١) الغرّة: الغفلة . (٢) المخاتلة: الخداع .

 <sup>(</sup>٣) العيون: الجواسيس. (٤) تشدهنّك: تدهشنك.

## للعجم في أشد الأمور تدريباً:

وفي بعض كتب العجم: إن حكيماً سُئل عن أشد الأمور تدريباً للجنود وشحذاً لها. فقال: تَعَوَّدُ القتال، وكثرةُ الظّفر، وأن يكون لها موادَّ من ورائها.

### بين معاوية وعمرو بن العاص:

وقال عمرو بن العاص لمعاوية: والله ما أدري يا أمير المؤمنين أشجاع أنت أم جبان؟ فقال معاوية:

شُجَاعٌ إذا ما أَمْكنتْنِيَ فُرْصَةً وإن لم تَكنْ لي فُرْصةٌ فَجَبانُ وقال الأحنف بن قيس: إن رأيت الشريتركك إن تركته، فاتركه.

### قال هُدبة العذرى:

ولا أتمنى الشرَّ والشرُّ تـاركــي ولكنْ متى أَحْمَلْ على الشرِّ أركـب (١) ولستُ بمفْراح إذا الدهـرُ سَـرَّني ولا جازع من صَـرْفِـهِ المتقلّب

## الصبر والإقدام في الحرب

جمع الله تبارك وتعالى تدبير الحرب في آيتين من كتابه فقال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذين آمنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَأَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيُحُكُمْ وآصْبُرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين ﴾ (٢).

### للعرب في الشجاعة:

وتقول العرب: الشجاعة وقاية والجبن مَقْتلة. واعتبر من ذلك أن من يُقْتلُ مدبراً أكثرُ ممن يُقْتل مُقْبلا.

<sup>(</sup>١) أحل: أدفع وأقاد، أي أنّه حتى لا يجد مناصاً من الشرّ فإنّه فاعله.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٤٥.

## لأبي بكر يوصي خالداً:

ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد بن الوليد: احرص على الموت توهّب لك الحياة.

#### للعرب:

والعرب تقول: الشجاع مُوَقَّى والجبان مُلَقَّى.

وقال أعرابي: الله مُخْلف ما أتلف الناس. والدهرُ متلف ما جمعوا، وكم من مُنية على على على على على على المعرض للموت.

### لخالد في الصبر:

وكان خالد بن الوليد يسير في صفوف يُذمّرُ (١) الناس ويقول: يا أهل الإسلام: إن الصبر عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصبر النصر.

وكتب أنو شروان إلى مرازبته: عليكم بأهل السخاء والشجاعة؛ فإنهم أهلُ حُسْن الظنّ بالله .

وقالت الحكماء: استقبال الموت خير من استدباره.

وقال حسان بن ثابت:

ولسْنا على الأعْقاب تَدْمَى كُلُومُنا ولكن على أعْقابنا تَقْطُرُ الدَّما (١٦)

وقال العلوي في هذا المعنى:

مُحَرَّمةٌ أَكُفُ اللهُ خَيلِي على القَنا ودامِيَةُ لَبَّاتِها ونحورُها (١) حرامٌ على أَرْماحنا طَعنُ مُدْبِرِ وتَنْدَقٌ منها في الصدور صُدورُها

<sup>(</sup>١) يذمرهم: يحضهم على القتال.

<sup>(</sup>٢) روي هذا البيت في الحماسة للحصين بن الحمام المري، من شعراء الجاهلية.

<sup>(</sup>٣) يقصد أنّه كرّارٌ غير فرّار، لأن الجراح من قبل وليست من دبُر.

وكانوا يتمادحون بالموت قَعْصاً (١) ويتهاجمون بالموت على الفراش، ويقولون فيه: مات فلانٌ حَتْفَ أنفِه وأول من قال ذلك النبيَّ عليه الصلاة والسلام.

## علبد الله بن الزبير في مقتل أخيه مصعب:

وخطب عبد الله بن الزَّبير الناسَ لما بلغه قتلُ مصعب أخيه ، فقال: إن يُقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه ، إنا والله لا نموت حتفاً ولكن قعصا بأطراف الرماح ، موتاً تحت ظلال السيوف ، وإن يُقتل مصعب فإن في آل الزبير خلفاً منه . وقال السموأل بن عادياء :

وما مات منّا سيّد حثف أنْفِه تَسِيلُ على حدّ الظّباتِ نفوسُنا وقال آخر:

ولا طُلّ منّا حيثُ كان قَتيلُ<sup>(۲)</sup> وليس على غير السُّيُوفِ تَسِيلُ<sup>(۲)</sup>

وإنا لتَسْتَحْلي المنايا نُفوسُنــا

ونَتْرِكُ أُخْرى مُرّها فنذوقُها

وقال الشَّنْفري:

عليكم ولكنْ خامِري أُمَّ عامِر وغُودِرَ عند المُلتقَى ثم سائري سجيسَ الَّليالي مُبْسَلاً بالجزائر<sup>(1)</sup> فلا تدفنوني، إنّ دَفْني مُحَــرَّمٌ إذا حُملَـتْ رأسي وفي الرأس أكْثري هنـالـك لا أبْغـي حَيـاةً تســرُّني

قوله «خامري أمْ عامر»: هي الضبع. يعني: إذا قتلتموني فلا تدفنوني ولكن ألقوني إلى التي يقال لها: خامري أمّ عامر، وهي الضبع. وهذا اللفظ بعيد من المعنى.

<sup>(</sup>١) يقولون مات قعصاً: أي أصابته ضربة أو رمية فهات مكانه.

<sup>(</sup>٢) حتف أنفه: أي على فراشه . وطُلَّ: ذهب دمه هدراً ولم يثأر له .

<sup>(</sup>٣) تسيل: أيّ تزهق والظبات: السيوف والرماح وغيرها .

<sup>(</sup>٤) سجيس الليالى: أي أبداً: ومبسلاً: أي مسلّماً.

## لعلى بن أبي طالب:

وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام \_ وقيل له: أتقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشيّ في ازار ورداء؟ فقال: أبالموت تخوِّفوني؟ فوالله ما أبالي أسقطتُ على الموت أم سقط علي .

وقال لابنه الحسن عليهما السلام: لا تدعُونَ أحدا إلى المبارزة، وإن دُعيت إليها فأجب، فإن الداعي إليها باغ والباغي مصروع.

وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: بقية السيف أنْمَى عدداً ، وأطيّبُ ولداً . يريد أن السيف إذا أسرع في أهل بيت كثر عددُهم ونما ولدُهم .

ومما يستدلْ به على صدق قوله: ما عَمِل السيفُ في آل الزبير وآل أبي طالب وما أكْثَرَ من عددهم.

وقال أبو دلف العجْليّ :

وفي نَهـاري أنسى(١) مُهْدِي رُكُوبَ الغَلس يَحْمَــدُ كَــرِّي فــرسي

سَيْفــــي بلَيْلِي قَبَسى إنّــــى فتى عَـــوَّدَني يَحْمَـــدُني سيْفني كما

وقال محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب خراسان:

ولا على الجار بنَفّــــاح (٢) فإنْ أَرَدْتَ الآنَ لِي موْقِفاً فَبَيْن أَسْيافٍ وأرْماح يَقْبِضَ أَرْوَاحِاً بِأَرْوَاحِ

لَسْتُ لِـرَيْحَـانِ ولا رَاح تَـرَى فتيَّ تَحْـت ظلال القَنــا وقال أشهب بن رميلة:

أَسُودُ شرّى القت أَسُودَ خَفيَّةٍ

تلاقوا على جُـرْدِ بماءِ الأســاود<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) القبس: الضوء.

<sup>(</sup>٢) النفّاح: الذي ينفح الطيب، كناية عن العطاء وحسن المعاملة.

<sup>(</sup>٣) الجرد: الغضب.

## للمهلب في أعجب ما رأى في حرب الأزارقة:

وقيل للمُهلب بن أبي صُفرة: ما أعجبُ ما رأيتَ في حرب الأزارقة؟ قال: فتى كان يخرج إلينا منهم في كل غداة فيقف فيقول:

وسائِلَةٍ بالغَيْب عنّي ولو دَرَتْ مُقَارَعَتِي الأَبْطَال طال نَحِيبُهَا إذا ما التَقَينا كنتُ أوّلَ فارسِ يَجُود بنَفْسِ أَثْقَلَتها ذُنُوبُها

ثم يحمل فلا يقوم له شيء إلا أقعده ، فإذا كان من الغد عاد لمثل ذلك .

## بين هشام وأخيه مسلمة في الذعر:

وقال هشام بن عبد الملك لأخيه مسلمة: يا أبا سعد، هل دخلك ذعرٌ قط لحرب أو عدوٌ؟ قال: ما سلمت في ذلك من ذعر يُنبِّه على حِيلة، ولم يُغشَني ذعرٌ قَطَّ سلبني رأيي. قال هشام: صدقت هذه والله البسالة.

وقيل لعنترة: كم كنتم يومَ الفَرُوق<sup>(١)</sup> ؟ قال: كُنَّا مائة لم نكثر فنتكل، ولم نقِلَّ فنذلة.

### ما كان يتمثل به ابن المهلب:

وكان يزيدُ بن المهلّب يتمثل كثيراً في الحرب بقول حُصين بن الحُهام: تأخَّرْتُ أَسْتَقِي الحَياةَ فلَمْ أجدْ لنَفْسي حَياةً مِثْل أَنْ أَتقَدَّمَا وقالت الخَيساء:

نهِينُ النَّفَّوسَ وبَدْلُ النُّفُو س يَوْمَ الكريهةِ أَبْقَدى لها

وقيل لعبّاد بن الحُصين، وكان من أشدّ أهل البصر: في أيّ عُدَّة كنت تُريد أن تلقَى عدوَّك؟ قال: في أجل مستأخر.

وكان مما يتمثل به معاوية رضي الله تعالى عنه يوم صفّين:

<sup>(</sup>١) من أيام عبس وذبيان.

أَبَــتْ لِي شيمتى وأبَــى بلائِــى وإقدامي على المكروه نفسي وقوْلي كُلَّمَا جَشأَتْ وجاشَتْ لأَدْفعَ عَنْ مَآثِرَ صالِحَاتٍ ونظير هذا قول قطرى بن الفُجاءة: [ اقُولُ لها وقدْ طارَتْ شَعَاعـاً ] فإنَّك لو سألْتِ حَيَاةَ يَوْم

وأخْذى ألحَمْدَ بالثَّمن الرَّبيح وضَرْبي هامّة البطّل المشيح مكانَكِ تُحْمَدِي أَوِّ تَسْتَرِيجِي (١) وأحمى بَعْدُ عن عِـرْض صَحيـح

منَ الْأَبْطال ويْحَكِ لا تُرَاعِي سوى الأجل الذي لَكِ لم تُطاعِي

## لابن أبي طالب في صفين:

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج كل يوم بصفّين حتى يقف بين الصفَّن ويقول:

يـوْم لا يُقْـدَرُ أو يَـوْمَ قـدِرْ أيَّ يَــوْمَـي مـن الموْت أفِـرّ ومِنَ المَقْدُورِ لا يُنْجِي الحَذْرْ يَــوْمَ لا يُقْـدرُ لا أَرْهَبُــهُ

ومثله قول جرير:

هل أنت من شَـرَكِ المنيَّـة نــاج قلْ لِلجبان إذا تأخَّرَ سَرْجُهُ وهذا البيت في شعره الذي أوله:

> هاج الفراقُ لقلبك المهتاج ومدح فيه الحجاج، فلما أنشده:

قل للجبان إذا تأخُّر سرجه

<sup>(</sup>١) جشأت: أيّ تطلعت ونهضت جزعا وكراهة.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: « وقولي كلّما جشأت لنفسى » .

<sup>(</sup>٣) شرك المنية: حبائلها.

قال له: جَرَأت عليّ الناس يا بن اللّخناء! قال: والله ما ألقيتُ لها بالا أيها الأمير إلا وقتي هذا .

# عاصم بن الحدثان والفرزدق:

وكان عاصم بن الحدثان عالما ذكيًا، وكان رأس الخوارج بالبصرة، وربما جاء الرسول منهم من الجزيرة يسأله عن الأمر يختصمون فيه، فمرّ به الفرزدق، فقال لآبنه: أنشد أبا فراس، فأنشده:

وهُمُ إذا كسرُوا الجُفُون أكارم صبُر وحِين تُحَلَّلُ الأَزْرَارُ (١) يَغْشَوْنَ حَوْمناتِ المَّنُونِ وإنَّها في الله عند نُفُوسهم لَصِغارُ يَغْشُونَ حَوْمناتِ المَنُونِ وإنَّها في الله عند نُفُوسهم لَصِغارُ يَعْشُونَ بِالخَطَّيَ لا يَثْنيهِمُ والقَوْمُ إن رَكِبُوا الرماحَ تَجَارُ (١)

فقال له الفرزدق: ويحك! اكتم هذا لا يسمعه النساجون فيخرجوا علينا بخفوفهم (۲) فقال أبوه: هو شاعر المؤمنين وأنت شاعر الكافرين.

ونظير هذا مما يشجّع الجبان قولُ عنترة الفوارس:

بَكَرَتْ تُخَوَّفُنِي ٱلْحَتُوفَ كَأَنِّنِي أَصِبَحْتُ عَن غرض ٱلْحَتُوفِ بِمعْزِل (1) فَلَجَبُهُ اللهِ إِنِّ ٱلْمَنْقِي بِكَأْسِ المَنْهَلَ فَلَجَبَتُهُ اللهِ إِنِّ ٱلْمَنْقِي بِكَأْسِ المَنْهَلَ فَاقْنَى حَيَاءَكِ لا أَبالَكِ واعْلَمي أَنِّي امْرُو السَّأَمُوتُ إِن لَم أَقْتَل (٥) فَاقْنَى حَيَاءَكِ لا أَبالَكِ واعْلَمي أَنِّي امْرُو السَّأَمُوتُ إِن لَم أَقْتَل (٥)

ومن أحسن ما قالوه في الصبر، قولُ نَهشل بن حَرِيّ بن ضَمْرة النهشليّ: ويسوْم كسسأنّ المصْطلِينَ بحرَّه وإن لم تكنْ نَارٌ وقُوفٌ على جَمْرُ<sup>(۱)</sup> صَبَرنَا له حتى يَبُوخَ، وإنما تفَرَّجُ أَيامُ الكريهةِ بِالصَّبْرُ<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) الجفون: الأغماد، وكسر الجفون وحلَّ الأزرار كناية عن الاستعداد والنهوض للحرب.

<sup>(</sup>٢) الخطّيَ: الرماح منسوبة إلى الخطّ . وتجار : يمارسون البيع والشراء ، أي يقتلون ويُقتلون .

<sup>(</sup>٣) الخفّ: المنسج. (٤) بكرت: عجّلت.

<sup>(</sup>٥) فاقني حباءك: الزميه. (٦) المصطلين: الذين يعانون من حرّه وسعيره.

<sup>(</sup>٧) يبوخ: يسكن. والكريهة: الحرب.

وأحسن من هذا عندي قولُ حبيب: فأَثْبَتَ في مُستنقع الموتِ رجْلَـهُ تَرَدَّى ثِيَابَ الموتِ حُمْراً فَمَا أَتَى

يستعذبون مناياهم كأنهم

وأحسن من هذا قوله:

وقولهُ في المعنى:

قَوْمٌ إذا لبسوا الحديـدَ حسِبتَهـم انظُرْ بحيث ترى السُّيوف لَوامِعـاً

وقال الجحاف بن حكيم: شهِدنَ مع النبيّ مُسَوَّماتٍ ووقعةً راهطٍ شهدت وحلَّت تعرض للطّعان إذا التقينا

أخذه من قولهم: ضربة بسيف في عزّ، خيرٌ من لطمة في ذلّ .

ومن أحسن ما وُصِفت به رجالُ الحرب قولُ الشاعر (٢): تَلاقـوا غَـداً خَيلي على سفـوان (٢)

رُوَيداً بني شيبانَ بعضَ وعيـدِكُـم تُلاقوا رجالا لا تَحيدِ عن الوغـى إذا استُنجدوا لم يسألوا من دَعاهُــمُ

قومٌ إذا نزل الغريب بدارهِم

تركوهُ ربَّ صَـواهــل ِ وقيــان (٤)

ونظير هذا قول الآخر:

وقالَ لها مِنْ تَحْت إخْمَصِكِ الحَشرُ لها الليلُ إلا وهْيَ مِنْ سُنْدُس خُضْر

لا يخرجون منَ الدنيـا إذا قُتِلـوا

لم يحسَب وا أنَّ المنيَّةَ تُخلُّقُ أبـدا وفـوقَ رُءُوسِهـم تتــألَّــقُ

حُنَيْناً وهي دامية الحوامي

سنابكُهُن بالبلد الحرام خُدُوداً لا تعَدرضُ لِلْطامِ

إذا الخيلُ جالتْ في فنا الميدان

لأيّـةِ أرضِ أو لأيّ مكــان

<sup>(</sup> ١ ) المسوّمات: المعارك. والحوامي: ميامن الحافر ومياسره.

<sup>(</sup>٢) هو وداك بن نميل المازني.

<sup>(</sup>٣) سفوان: هبوب وعَجَل، والسافنة الربح التي تهبُّ على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٤) أي تركوه صاحب خيل وعبيد، كناية عن إغنائهم إيّاه.

وإذا دعوتَهُم ليوْم كريهة لا يَنكُتُونَ الأرضَ عند سُوَّالِهِمْ بل يُسفرون وجوهَهم فترى لها

سَدُّوا شُعاعَ الشمسِ بالفُرْسان لتطلَّب العِلاَّتِ بالعِيدان (١) عند السُّؤال كأحسنِ الألْوَان

ومن أحسن المحدّثين تشبيهاً في الحرب، مُسلم بن الوليد الأنصاري في قوله ليزيد مُند:

تَلقَى المنيَّةَ في أمثال عُدَّتِها تَجودُ بالنفس إذ ضَّنَّ الجواد بها وقوله أيضا:

كالسَّيلِ يَقذِف جلْمودا بِجلمـودِ والجود بالنَّفس أقصَى غايـةِ الجودِ

مُوفٍ على مُهَجٍ في يوم ذي رَهَجٍ كأنّه أجلٌ، يسعَى إلى أمّل (٢) يَنالُ بالرّفْقِ ما تَعيما الرجال به كالموت مستعجلاً يمأتي على مَهَمَل

تَفِرُّ عن السّلم الذي من ورائِكا إذا التقتِ الأبطالُ إلاّ بِرأْيكا وما آفة الأموال غير حِبائكا<sup>(١)</sup>

كريسة كلّما دُعِيستْ نَسزالِ وأَعْجمُسه بهامساتِ الرجسال

أبعْلِيَ هذا بالرّحَى المتقاعس (٤)

وقال أبو العتاهية: كأنّـك عنـد الكـرّ في الحرب إنّما كأنّ المنايا ليْس تَجْرِي لَدَى الْوَغـى فها آفةُ الآجالِ غيْـرُك في الوغـَـى

وقد علمت سلامة أنّ سيفي أحدادثُه بِصَفْل كل يسوم وقال أبو محلم السعديّ:

وقال زيد الخيل:

تقولُ وصَكَّت وجهَها بِيمينِها

<sup>(</sup>١) ينكتون الأرض: كناية عن التفكير في توسل العلل المانعة للعطاء.

<sup>(</sup>٢) الرهج: الغبار، والأجل: الموت. (٣) الحباء: العطاء.

 <sup>(</sup>٤) صكّت: لطمت، والمتقاعس: الذي دخل ظهره وخرج صدره، يقول: إنّ امرأته حين رأته متشاغلاً بالرّحى لطمت وجهها لأن هذا العمل ليس من عاداته وأفعاله.

فقلت لها لا تعجلي وتبيّني ألسْتُ أَرُدُّ القِرْنَ يركب رَدعه إذا هاب أقْوامٌ تقحَّمْتُ غمرةً لعُمر أبيك الخير إنّي لخادمٌ

وقال آخر يمدح المهلّب بالصبر : وإذا جُــدِدْتَ فكــلُّ شيءِ نــافــعٌ

وإذا جَـدِدت فكـل شيء نافع وإذا أتـاك مُهلّي في الوغـــى

هِلَّبِيِّ فِي الوغـــى فِي كفّه سيْفٌ فنِعْم الناصِـرُ

ومن قولنا في القائد أبي العباسَ في الحرب: نفسي فداؤك والأبطالُ واقفةً والمؤتُ يَقسِمُ في أرواحِها النّقَها

نفسي فِداؤك والأبطالُ واقفةً شاركْتَ صَرْف المنايا في نُفوسِهمُ لو تستطيع العُلا جاءَتْك خاضعةً

ومن قولنا في وصف الحرب:

سيوف يقيل المؤت تحت ظُباتها إذا اصْطَفَت الرايات حُمْراً مُتونُها ولم تَنطِق الأبطال إلا بفعْلِها إذا ما التقوا في مأزق وتعانقوا

لها في الكُلّى طُعْمٌ وبينَ الكُلّي شرْب (٤) ذَوائِبُها تَهْف وفيهْف ولها القلبُ فأَلْسنُها عُجْمٌ وأَفْعالُها عرْبُ فلُقْياهُمُ طَعْن وتَعْنِيقُهُمْ ضَرْبُ

بلائمي إذا التفَّتْ عليّ الفَوارسُ

وفيه سِنان ذو غـراريــن نــائس<sup>(۱)</sup>

يَهاب حُميًّاهُ الألدُّ المداعِسُ

لضَّيْفي وإنِّي إن ركبتُ لفارسُ

وإذا حُدِدْتَ فكلُّ شيء ضائرُ

حتى تحكّمْتَ فيها مثْل مــا احتَكها

حتى تُقَبَّل منكَ الكَـفَّ والقَـدَمـا

ومن قولنا في رجال الحرب و أنّ الوغى قد أخذت منهم ومن أجسامهم فهي مثلُ السيوف في رقّتها وصلابتها:

سيُّف تقلَّد مِثْلَه عَطْفَ القَضيب على القضيب

<sup>(</sup>١) يركب ردعه: أي يخرُ صريعاً لوجهه والنائس: المضطرب، والغرار: الحدّ.

<sup>(</sup>٢) تَقَحَمتَ: أي أَقدمت، والغمرة: الحرب وحمياها: شدّتها، والألد: اللجوج الشديد الخصومة والمداعس: المطاعن.

<sup>(</sup>٣) جُددت: أي كنت محظوظاً.

<sup>(</sup> ٤ ) يقيل الموت: أي يتقيّل ويرتاح والظباة: حدّ السيف والسهم وغيرهما .

هــذا تُجَــزُّ بــه الرِّقــا بُ وذا تُجَرُّ بــه الخطــوبْ ومن قولنا أيضاً:

تراهُ في الْوَغَـى سيْفـاً صَقيلاً يُقَلِّبُ صَفْحتَيْ سيْفٍ صَقِيلٍ ومن قولنا أيضاً:

سيْفٌ عليه نجادُ سَيفٍ مِثْلهِ في حَدَّهِ لِلْمُفْسِدينَ صلاحُ ومن قولنا أيضاً في الحرب وذكر القائد:

مَقِيلُكَ تحت أظلال العسوالي تَبَخْتَرُ في قميص من دلاص كأنَّك للحروب رضيعُ ثَدْي فكَ مُ هنا التَّمني لِلْمَنايا فكَمْ هنا التَّمني لِلْمَنايا لئِنْ عُرِف الجهادُ بكُلِّ عام وإنَّك حين أبت بكل سعد وإنَّك حين أبت بكل سعد رأينا السَّيف مُرتَدياً بسَيف

وبيْتُك فوق صَهْواتِ الجِيادِ وتَرْفُل في رداءِ من نِجادِ (١) غَذَنْك بكل داهِية نَادِ (٢) وكم هسنا التَّجلسدُ لِلجِلادِ فإنَّك طولَ دَهْرِكَ في جهادِ كمِثْلِ الرُّوحِ آبَ إلى الفُوادِ وعساينَسا الجواد على الجواد

وقد وصفنا الحربَ بتشبيه عجيب لم يُتَقدَّمْ عليه، ومعنى بديعٍ لا نظير له، فمن ذلك قولُنا:

وجيش كظهْرِ اليَمِّ تنْفحُهُ الصَّبا يَعُبُّ عُبَاباً منْ قناً وقنابِلِ (<sup>7)</sup> فتناً وليس براحِلِ فتَنْسزِلُ أُولاهُ وليس بنسازِل وتَرحلُ أُخْراهُ وليس براحِل ومُعتَرَكِ ضَنْكِ تعاطَتْ كُماتُهُ كَوْسَ دِماء منْ كُلِي ومفَاصل يُدِيرونَها راحاً من الرُّوح بيْنَهم ببيض رِقاق أو بِسُمرٍ ذوابِل (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) الدلاص: الدرع، والنجاد: حمائل السيف.

<sup>(</sup>٢) النآد: الداهية . (٣) القنابل: القطع من الخيل .

<sup>(</sup>٤) الراح: الخمر، والبيض: السيوف والسمر الذوابل: الرماح الدقيقة يريد أنّ هذه الخمر من أرواح القتل بالسيوف والرماح.

وتُسْمِعُهُم أُمُّ المَنِيَّة وسْطَها

ومن قولنا في هذا المعنى:

سيف من الْحَتِف تَسرَدَّى به مواصلاً أَعْسداء مُ عسن قِلَ وصل يَحِنُ الإلْفُ من بُغْضه حتى إذا نسادمُهسم سيفه تَرى حُمَيَّاها بهاماتهم على أهازيه فلباً بينها طاعوا له من بعد عصيانهم وكم أَعَسدُوا واستَعسدُوا له

ومن قولنا في شبهه:

كم أَنْحَمَ السَّيف في أَبْناء مَنْحَمة والردَ النَّارَ من أرواح مارقة كأنَّمَا صالَ في ثِنْيَيْ مُفاضته لل رأى الفِتنة العَمياء قد رحبت وأطبقت ظُلَم من فوقها ظُلم قاد الجياد إلى الأعْداء سارية

غِناءَ صليل البيض تَحْتَ المناصِل<sup>(١)</sup>

يوم الوغى سيف من الحزم لا صلة القربى ولا الرَّحْم (٢) شوقاً إلى الهجران والصَّرْم بكل كأس مُرَّة الطَّعْم تغُور بين الجلُّد والعظْم (٢) ما شئت منْ حَذْف ومنْ خَرْم (٤) وطاعة الأعداء عن رَغْم ومن هيْهات ليس الخضم كالقضم (٥)

ما مِنهُمُ فوق متْنِ الأرضِ دَيَّارُ (٢) كادتْ تَميَّزُ من غَيظ لها النَّارُ (٧) مُستأسدٌ حنِقُ الأحشاء هدَّارُ (٨) منها على النَّاسِ آفاقٌ وأقطارُ ما يُسْتضاء بها نُسورٌ ولا نارُ قَبًا طَواها كطيِّ العصب إضْارُ (١)

<sup>(</sup>١) الصليل: صوت السيف عند القراع.

<sup>(</sup>٢) القلى: الكره.

<sup>(</sup>٣) الحميّا: الخمرة وأثرها.

<sup>(</sup>٤) الخرم: اختراق الشيء من ناحية إلى ناحية .

<sup>(</sup>٥) الخضم: الأكل بالأضراس والقطم. الأكل بأطراف الأسنان، وهو أشدّ.

<sup>(</sup>٦) ألحم السيف: امتزج، ومتن الأرض: ظهرها .

<sup>(</sup>٧) المارقة: الخارجون عن الجماعة.

 <sup>(</sup>A) المفاضة: الدرع الواسعة. (٩) القبّ: الضوامر البطون: الواحد أقب.

ملمومة تتبارى في ململمة تزور عند أحتماس الطّعن أعْينها تفوت بالثّأر أقواماً وتُدْرِكُه فانساب ناصر دين الله يقد مُهم قوم كتائيب تتبارى حول رايت قوم لهم في مكر اللّيل غمغمة يستقبلون كراديساً مكردسة من كل أروع لا يرعني لهاجسة في قسطل من عجاج الحرب مُدّ له فكم بساحتهم من شلو مُطّرح فكم بساحتهم من شلو مُطّرح وكم على النّهر أوصالاً مفرقة وكم على النّهر أوصالاً مفرقة قد فُلقت بصفيح الهند هامُهم قد فُلقت بصفيح الهند هامُهم

ومن قولنا في الحروب:

وحوْمة عادرْت فُــرْســانها مُستلْحَــم بِــالموتِ مستشعـــرِ

كأنّها لآعْتِدالِ الخلْقِ أَفْهارُ (۱) وهُنَّ منْ فُرُجاتِ النَّقْعِ نُظاًرُ (۲) من آخَرِين إذ لَمْ يُدْرَكُ الشَّارُ وحولَهُ من جنودِ اللهِ أَنصَارُ وجحْفَلٌ كَسَوادِ الليلِ جَرَّارُ تحت العجاجِ وإقبالٌ وإدبارُ (۲) كما تَدافع بالتَّيَارِ تيَارُ (٤) كما تُدُورٌ في الْخَيْلِ هَصَّارُ (١) كأنَّهُ مُخْدِرٌ في الْخَيْلِ هَصَّارُ (١) كأنه فوق ظهرِ الأرضِ أَسْتارُ (١) كأنه فوق ظهرِ الأرضِ إجَارُ (١) كأنه فوق ظهرِ الأرضِ إجَارُ (١) تقسَّارُ في الْخَيْلِ هَمَّارُ (١) تقسَّارُ في الْخَيْلِ هَمَّارُ (١) كأنه فوق ظهرِ الأرضِ إجَارُ (١) تقسَّمتُها المنايا فهي أشطارُ (١) فهن بين حَوامِي الخيْلِ أعشارُ (١) فهن بين حَوامِي الخيْلِ أعشارُ (١)

في مبرك لِلْحَـرْبِ جعْجـاعِ (١) مُفَــرِّقٍ لِلشَّمْــلِ جَمَّــاعِ

<sup>(</sup>١) الأفهار: حجارة يدقّ بها الطيب.

<sup>(</sup>٢) تزور: تنظر بضيق.

<sup>(</sup>٣) الغمغمة: أصوات غير مفهومة، والعجاج: الغبار.

<sup>(</sup>٤) الكراديس: القطع العظيمة من الجيش.

<sup>(</sup>٥) المخدر: الأسد، والهصار: الفتَّاك.

<sup>(</sup>٦) الشلو: العضو المقطوع المطروح. والإجّار: السطح، يريد أنّ ذلك الشلو قد سوّي بالأرض فصار كالسطح على سطحها.

<sup>(</sup>٧) الحنظلة: نبات مرّ، وجمّار.

<sup>(</sup> ٨ ) الحوامي: ميامن الحافر ومياسره، يشبه هامات القتلي بجزورالميسر، أي أنها مقسَّمة بين حوافر الخيل.

<sup>(</sup>٩) الجعجاع: الموضع الضيّق الخشن.

وبلْدة صحصحَتْ منها الرَّبا كانْها بساضت نعامُ الفَلا كانْها بساضت نعامُ الفَلا تراهُم عند احْهاسِ الوَغَي بكل ما أُنُسورِ على منْفِ بكل ما أُنُسورِ على منْفِ بكي مَنْف يَرْتُدُ طرْفُ العيْن من حَدِّهِ

ومن قولنا في الحروب:

ورُبَّ مُلْتَفَّ فِي العَلَمُ والي الأَدْ تَوطَّ تَ حُرُون أَرْضٍ اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَمِ لَيْ فَعَلَمِ لَيْ فَعَلَمِ لَيْ فَي عَلَمُ فَي المَّعْمِي بِالرَائِدِ لِللَّهِ سُي وَفَّ لَيْ فَي الأَعْمَ اللَّهُ فِي الأَعْمَ الذي المَّلِمُ فِي الأَعْمَ الذي القَدم إذْ كَاعَ كَلَّ لَيْ ثَيْ فَي المُّعَلِمُ اللَّهِ فَي المُّا المَّلِمُ فِي المُعْمَ الدي أَدْ كَاعَ كَلَّ لَيْ ثَيْ المُعْمَ الحَدي المَا المَّارِ اللَّهِ المُنْ المُن فِي غِلْمِ المَّدِي المُن اللَّهِ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهِ المُن اللَّهِ المُن اللَّهِ المُن اللَّهُ المُن اللَّهِ اللَّهِ المُن اللَّهِ اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهِ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهِ اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ المُن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ

لفَيْلَت كالسَّيلِ دَفَّاعِ (۱) منهم بهام فسوْق أَدْراع منهم بهام فسوْق أَدْراع كأنَّهُم جَنَّ بِأَجْراع (۱) مِثْلُ مسدَبِّ النَّملُ في القاع مِثْلُ مسدَبِّ النَّملُ في القاع عن كوْكب للموت لَمَاع عن كوْكب للموت لَمَاع

يلتَمِعُ الموتُ في ذُراها (٢) طحْطَحَتِ الشَّمَّ من رُباها (٤) إذا رأى فُرْصة قضاها وأن يُسْتِعِقُ الموتُ في ظُباها (٥) إذا انتضَى عزْمَهُ انتضاها (٢) تَجْني كَلاَ العُشب من كُلاَها (٢) عن حوْمة الموتِ إذْ رآها (٨) عن حوْمة الموتِ إذْ رآها (٨) تفغَرُ بالموتِ لهوتاها (١) فعافها القومُ واشْتَهاها

<sup>(</sup>١) صحصحت منها الربا: أي جعلت مستوية .

<sup>(</sup>٢) الأجراع: الأرض ذات الحزونة، وقيل هي الرمال السهلة المستوية.

<sup>(</sup>٣) العوالي: الرماح.

<sup>(</sup>٤) تَوَطَّتْ: أي توطأت، وطحطحت الشمّ من رباها: أي كسرتها ودققتها .

<sup>(</sup>٥) الظبّا: الحدّ من السيف وغيره.

<sup>(</sup>٦) انتضى: استلَّ وشهر. (٧) الكلاُّ: العشب.

<sup>(</sup>٨) كاع: جين.

<sup>(</sup>٩) تفغر: تفتح: اللهوة: من اللهاة.

# فرسان العرب في الجاهلية والإسلام

#### ابن مكدم وقول حسان فيه:

كان فارس العرب في الجاهلية ربيعة بن مُكدَّم. من بني فراس بن غَنْم بن مالك ابن كنانة، وكان يُعْقَر على قبره في الجاهلية. ولم يُعقر على قبر أحد غيره. وقال حسان بن ثابت وقد مرّ على قبره:

بُنِيَت على طَلْقِ السِدين وهُـوبِ شِرِيبُ خَمْرٍ مِسْعَرٌ لِحُرُوبِ لتركتُها تحبو على عُـرْقــوب(١)

نفرَتْ قلوصي من حِجَارَةِ حَرَّةٍ لا تنْفرِي يـا نـاقُ منـه فــالَّـه لولا السَّفـارُ وطـولُ قفْـرِ مهْمَـهٍ

## فراس بن غنم وكلمة لعلي فيهم:

وكان بنو فراس بن غنم بن كنانة أنجد العرب. كان الرجل منهم يعدل عشرة من غيرهم. وفيهم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأهل الكوفة: من فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب، أبدلكم الله بي من هو شرّ لكم، وأبدلني بكم من هو خير منكم. ودِدْت والله أنّ لي بجميعكم - وأنتم مائة ألف - ثلثمائة من بني فراس بن غنم.

ومن فرسان العرب في الجاهلية عنترة الفوارس، وعُتيبة بن الحارث بن شهاب؛ وأبو براء عامر بن مالك مُلاعب الأسنة، وزيد الخيل، وبِسطام بن قيس، والأُحَيْمِر السعدي، وعامر بن الطُّفيل، وعمرو بن عبد ود، وعمرو بن معد يكرب.

وفي الإسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والزبير، وطلحة، ورجال الأنصار: عبدالله بن خازم السَّلمي، وعباد بن الحُصين، وعُمَيْر بن الحباب، وقطريّ بن الفُجاءة، والحريش بن هِلال السعدي، وشبيب الحروريّ.

<sup>(</sup>١) المهمة: القفر والفلاة. والعرقوب: عصبٌ غليظ فوق العقب، ومن الدابة في رجلها كالركبة في يدها.

#### للعرب في بعض فرسانهم:

وقالوا: ما استحيا شجاع قط أن يفر من عبد الله بن خازم وقطري بن الفجاءة، صاحب الأزارقة.

وقالوا: ذهب حاتم بالسخاء، والأحنف بالحلم، وخُرَيم بالنعمة، وعُمير بن الحباب بالشدة.

# ابن خازم مع ابن زياد في جرذ:

وبينا عبد الله بن خازم عند عبيد الله بن زياد إذ دُخل عليه بِجُرَذِ أبيض، فعجب منه عبيد الله، وقال: هل رأيت يا أبا صالح أعجب من هذا ؟ ونظر إليه، فإذا عبد الله قد تضاءل حتى صار كأنه فرخ، واصفر كأنه جرادة ذكر فقال عبيد الله: أبو صالح يعصى الرحمن، ويتهاون بالسلطان، ويقبض على الثعبان، ويمشي إلى الليث، ويلقى الرماح بنحره، وقد آعتراه من جُرذ ما ترون، أشهد أن الله على كل شيء قدر.

وكان شبيب الحروريّ: يصيح في جَنبات الجيش فلا يُلوي أحد على أحد. وفيه يقول الشاعر:

إنَّ صاحَ يوْماً حَسِبْتَ الصَّخْرَ منحدراً والربح عاصِفةً والموْجَ يَلتطهُ

ولما قُتل أمر الحجاج بشق صدره. فإذا له فؤاد مثل فؤاد الجمل. فكانوا إذا ضربوا به الأرض ينزو كما تنزو المثانة المنفوخة (١).

## لابن عباس في الأنصار:

ورجال الأنصار أشجع الناس؛ قال عبد الله بن عباس: ما استلَّت السيوف، ولا زحفت الزحوف، ولا أقيمت الصفوف، حتى أسلم ابنا قيلة: يعني الأوس والخزرج، وهما الأنصار، من بني عمرو بن عامر من الأزد.

<sup>(</sup>١) ينزو: ينضج.

## أبو براء لما أسن:

العتبي: لما أسنَّ أبو بَراء عامر بن مالك وضعّفه بنو أخيه وخَرَّفوه. ولم يكن له ولد يحميه، أنشأ يقول:

دَفَعْتُكُمُ عَنِيِّ وما دفْعُ راحةٍ بشيءٍ إذا لم تَسْتعنْ بـالأنــامـــلِ يُضَعّفُني حِلْمـي وكثرةُ جهلِكُــمْ عليَّ وأنّي لا أَصُـولُ بِجـاهِــلِ (١)

# لعلي في همدان:

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ رأى همدان وغَناءها في الحرب يوم صفين:

والأَبْـوابُ مغلقـة ومثلُ هَمْدانَ سَنّى فَتْحةَ البـاب (٢) تُفْلـلْ مضـارِبُـهُ وجّ جيل وقلبٌ غيْـرُ وجّـاب (٢)

مُراَغَمةً ما دام للسيفِ قَامُ (٤) وأنْفاً حَمِياً تَجتنبكَ المظالم فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم

كثيرُ النوى شَتُّ الهوى والمسالـك جَحِيشاً ويَعْرَوْرِي ظُورَ المهالـك (٥) لهُ كالي من قلب شيْحانَ فاتـك (١)

ناديت هَمْدانَ والأَبْوابُ مغلقةً كالْهُنْدُوانِيًّ لم تُفْللْ مضارِبُهُ وقال ابن برَّاقة الهمداني:

كذبتم وبَيْتِ اللهِ لا تأخذونها متى تجمع القلبَ الذّكيّ وصارماً وكنتُ إذا قومٌ غَزوْني غزوْتُهُمْ وقال تأبط شراً:

قلیلُ التَّشكَّي لِلمُهِمَّ يُصِيبُهُ يَبيتُ عَوْماةٍ ويُضحْى بغيرها إذا حاص عينيه كرى النوم لم يَـزَل

<sup>(</sup>١) أصول: أثب وأسطو. (٢) ستّي: فتع.

<sup>(</sup>٣) تفلل: تتصدّع، والوجّاب: المضطرب. (٤) قائم السيف: مقبضه.

 <sup>(</sup>٥) الموماة: المفازة لا ماء فيها، وجحيشاً: متفرداً ويعروري: أي يركب، واصله من اعرورى الدابة، إذا
 ركبها عارية الظهر.

<sup>(</sup>٦) حاص عينيه: ضيّقها، والشيحان: الحازم.

ويجعلُ عينيه ربيئة قلبه إلى سلَّة مِن حدِّ أَخْلَقَ باتِكِ (١) ويجعلُ عينيه ربيئة قلبه الله قرن تَهَلَّلتْ نَوَاجِذُ أَفُواه المنايا الضَّواحِكِ إذا هَزَّهُ في عَظْم قرن تَهَلَّلتْ نَوَاجِذُ أَفُواه المنايا الضَّواحِكِ

وقال أبو سعيد المخزومي \_ وكان شجاعا:

وما يُريدُ بنو الأغبار من رجل بالجمرِ مُكتحِل بالنبل مُشْتَمل (٢) لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا يَبيتُ له جارٌ على وجَل (٢)

ونظير هذا قول بشار العقيلي:

فَتَـــى لا يَبيــتُ علــى دِمنــةٍ ولا يَشْــربُ المـــاءَ إلا بِــدَمْ

## بين ابن الزبير والأشتر:

وقال عبدُ الله بن الزَّبير: التقيت بالأشتر النخعي يوم الجمل، فها ضربته ضربةً حتى ضربني خساً أو ستا، ثم أخذ برجلي فألقاني في الخندق، وقال: والله لولا قرابتُك من رسول الله عَلَيْتُهُم ما اجتمع منك عضو إلى آخرِ.

#### جائزة عائشة لمن بشرها بنجاة ابن الزبير:

وقال أبو بكر بن أبي شَيبة: أعطت عائشة الذي بشرها بحياة ابن الزَّبير إذ التقى مع الأشتر عشرة آلاف.

# لمنعم في أخيه:

وذكر متمَّم بن نُويرة أخاه مالكا وجَلدَه، فقال: كان يخرج في الليلة الصِّنَبْرِ<sup>(٥)</sup>، عليه الشَّفال<sup>(٦)</sup>، مُعتقِل الرُّمْحِ الخَطيّ. قالوا: وأبيك إن هذا لهو الجلد.

<sup>(</sup>١) الربيئة: الرقيب، والسَّلَّة: المرَّة من سلَّ السيف إذا جرَّده، والأخلق: الأملس والباتك: القاطع.

<sup>(</sup>٢) الأغبار: جمع غير وهو بقية الحيض، وهو من صفات اكزم عندهم.

<sup>(</sup>٣) القليب: البئر، والوجل: الخوف. (٤) الدمنة: الحقد.

<sup>(</sup>٥) الصِّنَّبر: الشديدة البرد. (٦) الثفال: البطيء.

#### من عمر إلى ابن مقرن في الصائفة:

وكتب عمر بن الخطاب إلى النعمام بن مُقرّن وهو على الصائفة: أن استعن في حَربك بعمرو بن معد يكرب، وطُليحة الأزري، ولا تُولِّهما من الأمر شيئا؛ فإن كل صانع أعلمُ بصناعته.

وقال عمرو بن معد يكرب يصف صبره وجَلَده في الحرب:

أُعـــاذِلُ عُــــدَّتي بَــــزّي ورُمحي وكــلّ مُقَلّــص سَلِس القِيـــادِ (١) إجابتي الصَّربخ إلى المنادي أعادل إنما أفنَى شبابي مع الأبطال حتى سَلَّ جسْمِــي وأقرَحَ عاتقي حَمْلُ النَّجَادِ ويَبْقَى بَعدَ حِلْمِ القـوم حِلمـي ويَفْنَى قبلَ زاد القسومِ زادِيّ ومنْ عجب عَجبْتُ لـه حـدِيثٌ بديعٌ ليس من بدع السداد ودِدْتُ وأينمـــا مِنْــــيودادي تَمنَّـــاني وســــابغَتي قميصي كان قتيرَها حَدقُ الجراد(٢) وسيـفٌ لابن ذي كنعـان عنـــدي تُخُيّر نصلُهُ من عهدِ عادِ هصوراً ذا ظُباً وشباً حداد(٤) فلو لاقيتني للقيت ليثا ولاسْتَيقنــتَ أنّ الموتَ حــقّ وصرَّحَ شَحْمُ قلبكَ عن سوادِ أريـدُ حيــاتَــهُ ويُــريــدُ قتْلي عذيرك من خليلك من مُراد ومن قوله في قيس بن مكشوح المرادي:

تَمنَّ اِنَ عَلَى فَرِسِ عَلَيْهِ جَالِسٌ أَسَدُهُ عَلَيْ مَفَاضَةٌ كَالنَّهْ يَ أَخْلَصَ مَاءَهُ جَدَدُهُ (٥) فلسو لاقيتني للقيد للقيد ليشاً فوقه لِبَدُهُ

<sup>(</sup>١) البزّ: السلاح، والمقلّص: الفرس الطويل القوائم المشرف المشمر.

<sup>(</sup>٢) الصريخ: المستغيث به.(٣) السابقة: الدرع، والقتير: المسامير التي تكون بين حلقاتها .

<sup>(</sup>٤) الهصور: الذي يقضى على فريسته.

<sup>(</sup>٥) المفاضة: الدرع الواسعة، والنَّهي: الغدير من الماء، والجدد: الأرض الصلبة، شبَّه الدرع بالغدير في صفائها واطرادها.

سَنْتَـــي ضَيغاً هَصراً صلَخْداً ناشزاً كتده (۱) يُسامي القِرْنَ إن قِرنَ تيمَّمــه فيعتضِــده (۲) فيسامي القِرْنَ إن قِرنَ تيمَّمــه فيعتضِــده (۲) فيساخُــده فيُسرِديــه فيخفِضــه فيقتصِــده (۲) فيــدمغَــه فيحطمُــه فيخصِمــه فيحطمُــه فيحصِمــه فيــدردَده

## المكيدة في الحرب

قال النبي عليته : الحرب خدعة.

وقال المهلَّب لبنيه: عليكم بالمكيدة في الحرب فإنها أبلغ من النجدة.

وكان المهلّب يقول: أناةٌ في عواقبها فوْت، خيرٌ من عجلة في عواقبها دَرَكُ (٤).

وقال مسلمة بن عبد الملك: ما أخذتُ أمراً قط بحزم فلمتُ نفسي فيه وإن كانت العاقبةُ عليّ. ولا أخذت أمراً قطَّ وضيَّعتُ الحزم فيه إلا لُمت نفسي عليه وإن كانت لى العاقبة.

وسئل بعض أهل التمرس بالحرب: أيَّ المكايد فيها أحزم؟ قال: إذكاء العيون (٥) ، وإفشاء الغلبة ، واستطلاع الأخبار؛ وإظهار السرور، وإماتةُ الفرق (٦) والآحتراس من البطانة (٧) من غير إقصاء لمن يُستنصح، ولا استناد لمن يُستغش، وإشغالُ الناس عما هم فيه من الحرب بغيره.

وفي كتاب للهند: الحازم يحذر عدوّه على كل حال: يحذر المواثبة إن قرُب، والغارة إن بعُد، والكمينَ إن انكشف، والاستطراد إن ولّى.

بين المأمون والفضل بن سهل في رأي فات الأمين:

قال المأمون للفضل بن سهل: قد كان لأخي رأي لو عمل به لظفر. فقال له

<sup>(</sup>١) السبنتي الجري، المقدام، والنَّمر، والصلخد: الصلب القوي، والناشر: المرتفع، والكند: ما بين الكتفين.

<sup>(</sup>٢) تيممه: قصده، ويعتضده: أي يحمله ويرفعه.

<sup>(</sup>٣) فيقتصده: أي يقتله.

<sup>(</sup>٤) درك: نيل. (٥) إذكاء العيون: نشر الجواسيس.

<sup>(</sup>٦) الفرق: الخوف. (٧) البطانة: الحاشية المقرّبة، الخاصة.

الفضل: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال لو كتب إلى أهل خراسان وطَبَرِسْتان والري ودُنْياوند أنه قد وهب لهم الخراج لسنة، لم نخل نحن من إحدى خصلتين: إما رددنا فعله ولم نلتفت إليه فَعَصانا أهلُ هذه البلدان وفسدت نياتهم فانقطعوا عن معاونتنا. وإما قبلناه وأمضيناه فلا نجد ما نعطي منه مَن معنا، وتفرّق جندُنا ووهى أمرنا. فقال الفضل: الحمد لله الذي ستر هذا الرأي عنه وعن أصحابه.

وكتب الحجاج إلى المهلب يستعجله في حرب الأزارقة، فكتب إليه: إن من البلية أن يكون الرأي بيد من يملكه دون من يُبصره.

# لبعض أهل التمرس:

وكان بعض أهل التمرس يقول لأصحابه: شاوروا في حربكم الشجعان من أولي العزم، والجبناء من أولى الحزم؛ فإن الجبان لا يألو<sup>(۱)</sup> برأيه ما يقي مُهجَكم، والشجاع لا يعدو ما يشد نُصرتكم؛ ثم خلِّصوا من بين الرأيين نتيجة تحمل عنكم مَعَرَّةَ الجبان<sup>(۱)</sup>، وتَهوَّرَ الشجعان، فتكونَ أنفذَ من السهم الزالج<sup>(۱)</sup>، والحسام الوالج<sup>(1)</sup>.

# بين الاسكندر ومؤدبه في مدينة فتحها:

وكان الإسكندر لا يدخل مدينة إلا هَدَمَها وقتل أهلها، حتى مرَّ بمدينة كان مؤدِّبُه فيها؛ فخرج إليه، فأَلْطَفَهُ الإسكندر وأعظمه. فقال له: أصلح الله الملك، إن أحق من زيَّن لك أمرك، وأعانك على كل ما هويت لأنا، وإن أهل هذه المدينة قد طمعوا فيك لمكاني منك، فأحب أن تشفِّعني فيهم، وألا تخالفني في كل ما سألتك لهم. فأعطاه من العهود والمواثيق على ذلك ما لا يقدر على الرجوع عنه. فلما توتق منه قال: فإن حاجتي إليك أن تَهدمها وتقتل أهلها. قال: ليس إلى ذلك سبيل، ولا بد من مخالفتك. فقال له: ارحل عنا.

<sup>(</sup>١) يألو: يقصِّر. (٢) معرّة الجبان: أي عيبه وعاره.

<sup>(</sup>٣) الزالج: النافذ الذي يخترق المصاب به .(٤) الوالج: الداخل .

#### سعيد بن العاص وحصن فتحه:

قيل: صالَح سعيدُ بن العاص حصناً من حصون فارس على ألاّ يقتل منهم رجلاً واحداً، فقتلهم كلهم إلا رجلاً واحداً.

## عمرو بن العاص وعلم قيسارية:

ابن الكلبي قال: لما فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل غزّة، فبعث إليه علْجُها (۱): أن آبعث إليّ رجلاً من أصحابك أكلمه. ففكّر عمرو وقال: ما لهذا أحدّ غيري. قال: فخرج حتى دخل على العلج فكلمه فسمع كلاماً لم يسمع قطّ مثله. فقال العلج: حدّثني: هل في أصحابك أحد مثلك؟ قال لا تسأل عن هذا، إني هيّن عليهم إذ بعثوا بي إليك وعَرّضُوني لما عرّضوني له، ولا يدرون ما تصنع بي. قال: فأمر له بجائزة وكسوة، وبعث إلى البواب: إذا مر بك فآضرب عنقه وخذ ما معه. فخرج من عنده فمرّ برجل من نصاري غسّان فعَرَفه؛ فقال: يا عمرو قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج. ففطن عمرو لما أراده، فرجع. فقال له الملك: ما ردّك إلينا؟ قال: نظرت فيا أعطيتني فلم أجد ذلك يَسعُ بني عمي، فأردتُ أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية، فيكون معروفك عند عشرة خيراً من أن يكون عند واحد. فقال: صدقت. أعجل بهم. وبعث إلى البواب أن خَلّ سبيله. فخرج عمرو وهو يلتفت، حتى إذا أمن قال: لا عُدْتُ لمثلها أبداً. فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج قال له: أنت هو؟ قال: نعم، على ما كان من غدرك.

#### عمر والهرمزان:

وقال: ولما أُتِي بالهُرْمزَان أسيراً إلى عمر بن الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنين، هذا زعيم العَجم وصاحب رُسْتَم (٢) فقال له عمر: أعرض عليك الإسلام نُصحاً لك في

<sup>(</sup>١) العلج: الكافر، وهنا رئيسها .

ر ٢) هو رستم بن فرخزاد، كان من أعظم رجال فارس وقائد جيوش يزدجرد ملك ساسان في وقعة القادسية، وقد قتل رستم في هذه الوقعة.

عاجلك وآجلك. قال: يا أمير المؤمنين، إنما أعتقد ما أنا عليه ولا أرغب في الإسلام. فدعا له عمر بالسيف. فلما هم بقتله قال: يا أمير المؤمنين، شربة من ماء أفضَلُ من قتلي على ظمأ . فأمر له بشربة من ماء . فلما أخذها قال: أنا آمن حتى أشربها ؟ قال: نعم . فرمَى بها وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج . قال: صدقت، لك التوقف عنك والنظر في أمرك ؛ ارفعا عنه السيف . فلما رُفع عنه . قال: الآن يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله ، وما جاء به حق من أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله ، وما خاء به حق من عنده . قال عمر: أسلمت خير إسلام ، فما أخرَك ؟ قال كرهت أن تظن أني أسلمت جزعاً من السيف وإيثاراً لدينه بالرهبة . فقال عمر: إن لأهل فارس عقولاً بها بحزعاً من السيف وإيثاراً لدينه بالرهبة . فقال عمر: إن لأهل فارس عقولاً بها استحقوا ما كانوا فيه من الملك . ثم أمر به أن يُبر ويُكْرَم ، فكان عمر يشاوره في توجيه العساكر والجيوش لأهل فارس .

# معن ونفر من الأسرى: `

وهذا نظير فعل الأسير الذي أتى به مَعْنُ بن زائدة في جملة الأسرى. فأمر بقتلهم، فقال له: أتقتل الأسرى عطاشاً يا مَعْن فأمر بهم فسُقُوا، فلما شربوا قال: أتقتل أضيافك يا معن؟ فخلى سبيلهم.

### ملك من ملوك العجم:

وذكروا: أن ملكاً من ملوك العجم كان معروفاً ببُعد الغور (۱) ويقظة الفطنة وجسن السياسة، وكان إذا أراد محاربة ملك من الملوك وجه إليه من يبحث عن أخباره وأخبار رعيته قبل أن يُظهِر محاربته، فيكشف عن ثلاث خصال من حاله؛ فكان يقول لعيونه: انظروا، هل ترد على الملك أخبار رعيته على حقائقها أم يخدعه عنها المنهي ذلك إليه؟ وانظروا إلى الغنى في أي صنف هو من رعيته، أفيمن اشتد أنفه وقل شرههه، أم فيمن قل أنفه واشتد شرهه؟ وانظروا في أي صنف من رعيته

<sup>(</sup>١) بعد الغور: يعني عمق التفكير .

القوّامُ بأمره؟ أفيمن نظر ليومه وغده، أم من شغله يومُه عن غده؟ فإن قيل له: لا يُخْدَع عن أخباره؛ والغِنَى فيمن قلَّ شرهُه واشتد انفه، والقوّام بأمره من نَظَر ليومه وغده، قال: اشتغلوا عنه بغيره. وإن قيل له ضدّ ذلك قال: نار كانةٌ تنتظر مُوقِدا، وأضغانٌ مُزملةٌ أن تنتظر مخْرَجاً، اقصدوا له، فلا حَيْنَ أَحْينُ من سلامةٍ مع تضييع، ولا عدوّ أعدى من أمْن أدَّى إلى اغترار.

#### وقيعة ملك الهياطلة بيزدجرد:

كانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ، ثم نزلت بابل، ثم نزل أردشير ابن بابك فارس، فصارت دارَ مملكتهم، وصار بخراسان ملوكُ الهياطلة وهم الذين قتلوا فيروزَ بن يَزْدَجرد بن بهرام مَلِكَ فارس، وكان غزاهم؛ فكاده ملكُ الهياطلة بأن عَمد إلى رجل ممن عرفه بالمكايدة وحُسن الإدارة، فأظهر السخط عليه وأوقع به على أعين الناس توقيعاً قبيحاً ونكّل به تنكيلاً شديداً . ثم أرسله وقد واطأه (٢) على أمر أبطنه معه وظاهره عليه فخرج حتى أتى فيروز في طريقه، فأظهر النزوع اليوع والآستنصار به من عظيم ما ناله . فلما رأى فيروزُ ما به من التوقيع والنكاية فيه، وثِقَ به وآستنام إليه. فقال: أنا أدلك أيها الملك على غِرة القوم وعورتهم وأعْلمك مكان غفلتهم. فسلك به سبيلَ مهلكة مُعْطِشة؛ ثم خرج إليه ملك الهياطلة فأسره وأكثرَ أصحابه، فسألهم أن يمنوا عليه وعلى من معه، وأعطاهم موثقاً لا يغزوهم أبداً، ونصب لهم حجَرا جعله حداً بينه وبينهم، وحلف لهم ألاّ يجاوزه هو ولا جنودُه، وأشهد الله عليه وعلى من حضر من قرابته وأساورته؛ فمنُّوا عليه وأطلقوه ومنْ معه. فلها عاد إلى مملكته أخذته الأنفَة مما أصابه، فعاد إلى غزوهم ناكثاً لعهده غادراً بذمته، إلا أنه تلطف في ذلك بحيلة ظنَّها مجْزئَّةً في أيمانه، فجعل الحجر الذي نصبه لهم على فيل في مقدّمة عسكره، وتأوّل في ذلك أنه لا يجاوزه فلما صار إليهم ناشدوه

<sup>(</sup>١) أضغان مزمّلة: أحقاد مستورة ومغطّاة.

<sup>(</sup>٢) واطأه: اتفق معه. (٣) النزوع: الميل والتقرب.

الله وذكَّروه الأيمان به، وما جعل على نفسه من عهده وذمته، فأبى إلا لجاجاً (١) ونكثا. فواقعوه فظفروا به فقتلوه وقتلوا حُهاته واستباحوا عسكره.

# للنبي صلى الله عليه وسلم:

أسامة بن زيد الَّليثي قال: كان النبي ﷺ إذا غزا أخذ طريقاً وهو يريد أُخرى، ويقول: الحرب خدعة » .

# مالك الخثعمي وتسميته بالثعلب:

زياد عن مالك بن أنس قال: كان مالك بن عبد الله الخثعميّ، وهو على الصائفة . يقوم في الناس كلما أراد أن يرحل؛ فيحمد الله تعالى ويثني عليه ثم يقول . إني داربّ الغداة إن شاء الله تعالى درب كذا . فتتفرق الجواسيس عنه بذلك؛ فإذا أصبح الناس سلك بهم طريقاً أخرى . فكانت تُسميه الروم: الثعلب .

# وصايا أمراء الجيوش

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح: إنه بلغني أن رسول الله عليل كان إذا بعث جيشاً أو سريَّة قال: اغْزُوا بسم الله، وفي سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلُّوا ولا تَعدروا ولا تُمثَّلوا ولا تقتُلوا امرأة ولا وليداً. فإذا بعثتَ جيشاً أو سرية فمُرْهم بذلك.

وكان عمر بن الخطاب يقول عند عقد الألوية: بسم الله وبالله وعلى عون الله . امضوا بتأييد الله . وما النصر إلا من عند الله ولزوم الحقّ والصبر . فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . ولا تَجْبُنُوا عند اللقاء ، ولا تُمَثّلوا عند القدرة ، ولا تسرفوا عند الظهور ، ولا تقتلوا هَرماً ولا امرأة ولا وليدا ،

<sup>(</sup>١) لجاجاً: تمادياً ومعاودة لسيرته والنكث: عدم الوفاء بالعهد والميثاق.

<sup>(</sup>٢) دارب: سالك.

وتَوَقُّوا قتلَهم إذا التقى الزحفان، وعند شنِّ الغارات.

# أبو بكر يوصي يزيد بن أبي سفيان:

ولما وجّه أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام شبّعه راجلاً. فقال له يزيد: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: ما أنت بنازل وما أنا براكب. إني أحتسب خُطاي (۱) هذه في سبيل الله. ثم قال: إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله ، فذرهم وما حبسوا أنفسهم له \_ يعني الرهبان \_ وستجد قوماً فحصوا (۲) عن أوساط رؤسهم الشّعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. ثم قال له: إني موصيك بعشر: لا تغدر، ولا تمثّل، ولا تقتُل هَرِما ولا آمرأة ولا وليدا، ولا تقرّن شاة ولا بعيرا إلا ما أكلتم، ولا تحرقن نخلا، ولا تخرّبن عامرا، ولا تغلّ ولا تبخس.

# أبو بكر يوصي خالد بن الوليد:

وقال أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد، حين وجهه لقتال أهل الردّة: سِر على بركة الله، فإذا دخلت أرض العدوّ فكن بعيداً من الحملة، فإني لا آمن عليك الجولة، واستظهر بالزاد، وسِرْ بالأدلاء، ولا تقاتل بمجروح، فإنّ بعضه ليس منه؛ واحترس من البيّات، فإنّ في العرب غِرّة (٢)؛ وأقلل من الكلام، فإنما لك ما وُعِيَ عنك؛ واقبل من الناس علانيتهم، وكلهُمْ إلى الله في سرائرهم، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.

#### من خالد إلى مرازبة فارس:

كتب خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس مع ابن نُفيلة الغساني: الحمد لله الذي فض حُزمتكم (1) ، وفرّق جعكم، وأوهن بأسكم، وسلّب ملككم، وأذلّ عزكم؛ فإذا أتاكم كتابي هذا فابعثوا إلى بالرّهن، واعتقدوا منا الذمة، وأجيبوا إلى الجزية، وإلا

<sup>(</sup>١) احتسب خطاي: أي أجعلها واحتسبها. (٢) فحصوا: قلبوا وكشفوا.

<sup>(</sup>٣) الغرّة: الغفلة، وعدم الخبرة. (٤) فضّ حزمتكم: فرقها.

والله الذي لا إله إلا هو، لأسيرن إليكم بقوم يُحبون الموت كما تحبون الحياة، ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا.

# من عمر إلى ابن أبي وقاص:

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنهما \_ ومن معه من الأحناد:

أما بعد؛ فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى الله أفضلُ العدَّة على العدوْ، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمُرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوّكم، فإن ذنوب الجيش أخوفُ عليهم من عدوّهم، وإنما يُنصَرُ المسلمون بمعصية عدوّهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عُدَّتنا كعدّتهم، فإذا استَوَينا(١) في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا نُنْصَر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مسيركم حَفظةً من الله يعلمون ما تفعلون، فاستَحْيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم في سبيل الله؛ ولا تقولوا إن عدوّنا شر منا فلن يُسَلَّط علينا وإن أسأنا؛ فرُبّ قوم سُلّط عليهم شر منهم، كما سُلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كُفَّارُ المجوس ﴿ فَجَاسُوا خِلاَلَ ٱلديار وكانَ وَعْداً مَفْعُولا ﴾ (٢). واسألوا الله العونَ على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوّكم. أسأل الله ذلك لنا ولكم. وتَرَفّقُ بالمسلمين في مسيرهم، ولا تُجَشَّمْهُم مسيرا يُتعبهم، ولا تُقَصر بهم عن منزل يَرْفُقُ بهم، حتى يبلغوا عدوَّهم والسفر لم ينقُص قوتَهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكُراع<sup>(٣)</sup>. وأقِمْ بمن معك في كل جمعة يوماً وليلةِ، حتى تكون لهم راحةً يجِمُّون (١٠) فيها أنفسَهم، ويَرُمُّون (٥) أسلحتَهم وأمتعتهم. ونَحّ منازلهم عن قرى أهل

<sup>(</sup>١) استوينا في المعصية: أي كنّا سواء. (٢) سورة الإسراء الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) الكراع: الخيل. (٤) يجمون فيها أنفسهم: أي يريحونها.

<sup>(</sup>٥) يرمون: يصلحون.

الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه. ولا يَرْزَأ أحداً من أهلها شيئاً: فإن لهم حرمة وذمة ابْتلِيتم بالوفاء بها كما ابتُلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فتولُّوهم خيراً، ولا تستبصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطئت أدنى أرض العدو فأذكِ العيونَ بينك وبينهم، ولا يخف عليك أمرُهم وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإنّ الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدَقَك في بعضه، والغاشّ عينٌ عليك وليس عيناً لك. وليكن منك عند دنوِّك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبُث السرايا بينك وبينهم. فتقطع السرايا أمدادَهم ومرافقَهم، وتتبع الطلائعُ عوراتِهم. وانتق للطلائع أهلَ الرأي والبأس من أصحابك، وتخيَّر لهم سوابقَ الخيل؛ فإن لقُوا عدوًّا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك. واجعل أمرَ السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تَخُص بها أحداً بهوى، فيضيع من رأيك وأمرك أكثرُ مما حابيت الله أهلَ خاصيك. ولا تبعثن طليعةً ولا سريةً في وجهِ تتخوّف فيه غلبةً أو ضيعة ونِكاية (٢)؛ فإذا عاينت العدو فاضمُمْ إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوّتك، ثم لا تعاجلهم المناجزة، ما لم يستكرهك قتال، حتى تُبصرَ عورةَ عدوك ومقاتلَه، وتعرفَ الأرض كلها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنع بك، ثم أذْكِ أحراسك على عسكرك، وتَحَفّظ من البيات (٢٠ جُهدَك. ولا تُؤْتَ بأسير له عهدٌ إلا ضربتَ عنقه، لتُرهبَ بذلك عدة الله وعدوك. والله ولي أمرك ومن معك، ووليُّ النصر لكم على عدوّكم، والله المستعان.

# عبد الملك يوصي أميره إلى أرض الروم:

وأوصى عبد الملك بن مروان أميراً سيره إلى أرض الروم فقال: أنت تاجرُ اللهِ لعباده، فكن كالمضارب الكَيِّس<sup>(٤)</sup> الذي إن وجد ربحاً تَجرَ وإلا تَحَفّظَ برأس المال.

<sup>(</sup>١) حابيت: توددت وأظهرت الميل.

<sup>(</sup>٢) النكاية: القهر والغلبة. (٣) البيات: الإقامة ليلاً.

<sup>(</sup>٤) الكيس: العاقل اللبق

ولا تطلب الغنيمة حتى تحْرِز السلامة. وكن من احتيالك على عدوِّك أشدَّ حذراً من احتيال عدوِّك عليك.

#### زياد يوصي قواده:

وكان زياد يقول لقواده: تجنبوا آثنين لا تقاتلوا فيهما العدو: الشتاء، وبطون الأودية.

## بين الوليد وعباد في زياد:

وأغزى الوليدُ بن عبد الملك جيشاً في الشتاء، فغنِموا وسلموا. فقال لعبّاد: يا أبا حرب، أين رأي زياد من رأينا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قد أخطأت، وليس كل عورة تُصاب.

## معاوية وقد أراد استعمال ابن خالد ثم الغامدي:

العُتبي قال: جاشت الرَّوم وغزت المسلمين براً وبحراً، فاستعمل معاوية على الصائفة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فلما كتب له عهدة قال: ما أنت صانع بعهدي؟ قال: أتخذه إماماً لا أعصيه. قال: أرْدُدْ علي عهدي، ثم بعث إلى سُفيان ابن عوف الغامدي فكتب له عهده، ثم قال له: ما أنت صانع بعهدي؟ قال: أتخذه إماماً أمام الحزم، فإن خالفة خالفته. فقال معاوية: هذا الذي لا يُكَفْكَفُ من عجلة، ولا يُدفْع في ظهره من خَور (١)، ولا يُضْرَبُ على الأمور ضَرْبَ الجمل الثفال (٢).

### دريد وابن عوف النصري:

وقال دُريد بن الصمّة لمالك بن عوف النَّصري، قائد هوازن، يوم حنين: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإنّ هذا يوم له ما بعده من الأيام، مالي أسمع رُغاء البعير، ونهيق الحمير، وبُكاء الصغير، ويُعار الشاء؟ قال: سقتُ مع الناس

<sup>(</sup>١) خور: أي سقط وضعف. (٢) الثَّفال: البطيء.

أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله ومالَه ليقاتل عنهم. فأنقض به (۱) وقال: راعي ضأن الله! وهل يَرُدُّ المنهزِمَ شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورجحه، وإن كانت عليك، فُضِحْتَ في أهلك ومالك؛ وَيْحَك! إنك لم تصنع بتقديم البيْضة بيْضة هوازن (۱) إلى نحور الخيل شيئاً، أرفعهم إلى مُتَمَنَّع بلادِهم وعُلْيًا قومِهم، ثم الق الصَّبّاء (۱) على متون الخيل؛ فإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك فإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك. قال: لا والله لا أفعل ذلك؛ إنك قد كبرت وذهل عقلُك. قال دريد: هذا يوم أشهده ولم يَفُتْني. ثم أنشأ يقول:

يا لَيْتَنِي فيها جَانَعُ اخُبُّ فيها وأَضَعُ (٤) أَقُدودُ وَطْفاء الزَّمَاعُ كَأَنَّها شاةٌ صَدَعُ (٥)

## لقتيبة ينصح أصحابه:

وكان قتيبة بن مُسلم يقول لأصحابه: إذا غزوتم، فأطيلوا الأظفار، وقصّروا الشعور، والحظوا الناس شَزْرا<sup>(۱)</sup>، وكلّموهم رمزاً، واطعنوهم وخزاً (۱).

## لأبي مسلم ينصح قواده:

وكان أبو مسلم يقول لقواده: أشعروا قلوبكم الجرأة فإنها من أسباب الظفر، وأكثروا ذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام، والزموا الطاعة فإنها حصن المحارب.

<sup>(</sup>١) انقض به: أي أنكر عليه، وزجره. (٢) بيضة هوازن: أي جماعتهم.

<sup>(</sup>٣) الصباء: يريد المسلمين، كان المشركون يسمّونهم بهذا الاسم لأنهم تركوا دينهم وخرجوا من دين الجاهلية إلى الاسلام.

<sup>(</sup>٤) الجذع: الشاب او الخبب والوضع: ضربان من السَّبر.

<sup>(</sup>٥) الوطفاء: الطويلة الشعر، والزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة، والشاة: الوعل أي تَيس الجبل، هنا، والصدع: من الأوعال والظباء والحمر: الفتى الشاب القوي.

<sup>(</sup>٦) شزراً: أي بمؤخّرة عيونكم، غضابي. (٧) الوخز: أي كوخز الابر.

وكان سعيد بن زيد يقول لبنيه: قصروا الأعنَّة، واشحذوا الأسنة، تأكلوا القريب، ويرهبكم البعيد.

#### المنصور وعيسى ابن موسى:

وقال عيسى بن موسى: لما وجهني المنصور إلى المدينة لمحاربة عبد الله بن الحسن، جعل يُوصيني ؟ جعل يُوصيني ؟ إنّي أنا ذاك الحسامُ الهِنْدِي أَكلتُ جَفْنِي وَفَرَيْتُ غُمِدِي (١) فكلُّ ما تَطْلبُ عندِي عِنْدِي

## المحاماة عن العشيرة ومنع المستجير

#### لجعيل يصف لعبد الملك قومه:

قال عبد الملك بن مروان لجُعيل بن عَلقمة الثعلبي: ما مَبْلَغ عزّكم؟ قال: لم يُطمَعْ فينا ولم يُؤمن منّا. قال: فما مبلغ حِفظكم؟ قال: يدفع الرجل منّا عمن استجار به غير قومه كدفاعه عن نفسه. قال عبد الملك: مثلُك من يصف قومه.

#### لابن مطاع:

وقال عبد الملك بن مروان لابن مُطاع العنزي: أخبرني عن مالك بن مِسْمَع قال له: لو غضب مالك لغضب معه مائة ألف سيف لا يسألونه في أي شيء غضب. قال عبد الملك: هذا والله السودد.

قال: ولم يَل ِ قطُّ مالكُ بن مِسْمع ولا أسهاء بن خارجة شيئاً للسلطان.

## للعرب في الدفاع عن الجار:

وكانت العرب تمتدح بالذّب أن عن الجار، فيقولون: فلانٌ منيعُ الجار حامي

<sup>(</sup>١) الجفن: غمد السيف، وفريت: قطعت. (٢) الذبّ: الدفاع.

الذمار (١) . نعم، حتى كان فيهم من يحمي الجراد إذا نزل في جواره، فسُمّي مجير الجراد.

وقال مَروان بن أبي حَفصة يمدح مَعن بن زائدة ويصف مَفاخر بني شيبان ومَنْعهم لمن آستجار بهم:

هُمُ القوْمُ إِن قَالُوا أَصَابُوا وَإِن دُعُـوا أَجَابُوا ، وَإِنْ أَعْطَوْا أَطَابُوا وأَجْزَلُوا هُمُ القَوْمُ إِن السَّاكَيْـنَ مَنـزِلُ (٢) هُـمُ يَمنعُـون الجَارَ حتى كـأنّا لِجَارِهِـمُ بِينَ السَّاكَيْـنَ مَنـزِلُ (٢) وقال آخر:

هُـمُ يَمنعُـون الجارَ حتّى كأنّـهُ كَثِيبةً زَوْرٍ بين خافِيَتَـيْ نَسْرِ (٢)

# معاوية وهانيء في مال اختانه ابن شهاب:

وذكر أن معاوية ولّى كَثير بن شهاب المذحجيّ خُراسان، فاختان مالاً كثيراً. ثم هرب فاستتر عند هانيء بن عُروة المرادي. فبلغ ذلك معاوية فهدر دم هانيء. فخرج هانيء إلى معاوية، فكان في جواره. ثم حضر مجلسه وهو لا يعرفه. فلما نهض الناسُ ثبت مكانه، فسأله معاوية عن أمره، فقال: أنا هانيء بن عروة، فقال: إنّ هذا اليوم ليس باليوم الذي يقول فيه أبوك:

أُرَجِّلُ جُمَّتِي وأَجُرِّ ذَيلِي وتَحمل شِكَّتِي أَفقٌ كُمَيْتُ (1) وتَحمل شِكَّتِي أَفقٌ كُمَيْتُ (1) وأمشي في سَراة بني غُطَيفٍ إذا ما ساءني أمر أبَيْتُ (٥)

قال: أنا والله يا أمير المؤمنين اليومَ أعزَّ مني ذلك اليوم. قال: بمَ ذلك؟ قال: بالإسلام. قال: أين كثير بن شهاب؟ قال: عندي وعندك يا أمير المؤمنين. قال: انظر إلى ما اختانه فخذ منه بعضاً وسوِّغه بعضاً، وقد أمَّنَاه ووهبناه لك.

<sup>(</sup>١) الذَّمار: ما يحمى ويدافع عنه كالمعرض والشرف.

<sup>(</sup>٢) السهاكين: نجمين في السماء.

<sup>(</sup>٣) كثيبة الزور: أي مجتمعه . والخافية: الريش في الجناح بعد القوادم جمعه: خوافي .

<sup>(</sup>٤) الأفق: الفرس الرائعة الكريمة. (٥) السراة: السادة.

## مقتل محد ابن أبي بكر:

الشيباني قال: لما نزل محمد بن أبي بكر مصر وصيَّر إليه معاوية معاوية بن حديج الكندي. تفرق عن محمد من كان معه، فتغيّب فدُل عليه، فأخذه فضرب عُنقه وبعث برأسه إلى معاوية. فكان أولَ رأس طيف به في الإسلام. وكان محمد بن جعفر بن أبي طالب معه، فاستجار بأخواله من خَنعم فغيّبوه؛ وكان سيّد خثعم يومئذ رجلاً في ظهره بَزَخ (۱) مِن كسْرٍ أصابه، فكان إذا مشى ظنّ الجاهل أنه يتبختر في مشيته، فذكر لمعاوية أنه عنده، فقال له: أسلم إلينا هذا الرجل. فقال: ابن أختنا لجأ إلينا لنحقن دمه، فدعه عنك يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أدعه حتى تأتيني به. قال: لا أبل لا آتيك به. قال: كذبت، والله لتأتيني به، إنك ما علمت لأورة (۲). قال: أجل، إني لأورة حين أقاتلك على آبن عمك لتحقن دمه، وأقدّم ابن عمي دونه تسفك دمه. فسكت عنه معاوية وخلى بينه وبينه.

# المهدي ومعن في رجل أهدر دمه:

الشيباني قال: قال سعيد بن سام: أهدر المهدي دم رجل من أهل الكوفة فأقام الرجل حيناً متوارياً، ثم إنه ظهر بمدينة السلام، فكان ظاهراً كغائب، خائفاً مترقباً فبينا هو يمشي في بعض نواحيها إذ بَصُر به رجل من أهل الكوفة فعرفه فأهوى إلى عامع ثوبه وقال هذا بُغْيَةُ أمير المؤمنين. فأمكن الرجل من قياده ونظر إلى الموت أمامه. فبينا هو على تلك الحالة إذ سمع وَقْعَ الحوافر من وراء ظهره، فالتفت فإذا معن بن زائدة، فقال: يا أبا الوليد، أجرني أجارك الله. فوقف وقال للرجل الذي تعلق به: ما شأنك؟ قال: بُغيةُ أمير المؤمنين الذي أهدر دمه وأعطى لمن دَلّ عليه مائة ألف. فقال: يا غلام، آنزل عن دابتك واحمل أخانا. فصاح الرجل: يا معشر الناس، يُحالُ بيني وبين من طلبه أمير المؤمنين. قال له معن: اذهب فأخبره أنه عندي. فانطلق إلى باب أمير المؤمنين فأخبر الحاجب، فدخل إلى المهدي فأخبره، فأمر بحبس فانطلق إلى باب أمير المؤمنين فأخبر الحاجب، فدخل إلى المهدي فأخبره، فأمر بحبس

<sup>(</sup>١) البزخ: خروج الصدر ودخول الطهر. (٣) الأوره: الأحمق.

الرجل ووجّه إلى معن من يَحْضُرُ به، فأتته رسلُ أمير المؤمنين وقد لبس ثيابه وقُرّبتْ إليه دابتُه، فدعا أهل بيته ومواليه فقال: لا يُخلَصن (۱) إلى هذا الرجل وفيكم عَيْن تَطرف. ثم ركب ودخل حتى سلم على المهدي، فلم يردّ عليه، فقال: يا معن، أتُجِير عَليّ ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ونعم أيضاً! واشتدّ غضبه. فقال معن: يا أمير المؤمنين، قَتَلتُ في طاعتكم باليمن في يوم واحد خمسة عشر ألفاً، ولي أيام كثير، قد تقدّم فيها بلائي وحسن غَنائي، فها رأيتموني أهلاً أن تهبوا لي رجلاً واحداً آستجار بي ؟ فأطرق المهدي طويلاً ثم رفع رأسه وقد سُرِّي عنه (۱)، فقال: قد أجرنا من أجرْت. قال معن: فإن رأى أمير المؤمنين أن يصله \_ فيكون قد أحياه وأغناه \_ فعَل. قال: قد أمرنا له بمائة فعل. قال: قد أمرنا له بمائة قدر جنايات الرعية وإن ذنب الرجل عظيم؛ فأجزل له الصلة. قال: قد أمرنا له بمائة ألف. قال: فالمن المؤمنين بأفضل الدعاء. ثم انصرف ولحقه المال؛ فدعا الرجل فقال له: خذ صلتك والحق بأهلك، وإياك ومخالفة خلفاء الله تعالى.

# الجبن والفوار

# لعمرو بن معديكرب في الفزعات:

قال عمرو بن معديكرب: الفَزَعات ثلاث: فمن كانت فَزْعَته في رجليه فذلك الذي لا تُقِلّه رجلاه، ومَن كانت فَزعته في رأسه فذلك الذي يفرُّ عن أبويه، ومن كانت فزعته في قلبه فذلك الذي يقاتل.

وقال الأحنف: أسرعُ الناس إلى الفتنة، أقلهم حياءً من الفرار.

وقالت عائشة أم المؤمنين: إنّ لله خَلقاً قلوبُهم كقُلوب الطير ، كلما خَفَقت الريح خفقت معها؛ فأفّ للجبناء!

#### وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) لا يخلصن: لا يصل أحلّ إليه. (٢) سرِّي عنه: زال غضبه.

يَفِرُّ جَبَانُ القُّومِ عَن أُمِّ نَفْسِهِ وَيَحْمَى شَجَاعَ القوم مَن لا يُناسِبُهُ ويُسْزَقُ مَعْسروفَ الجَوادِ عَــدُوَّهُ ويُحرَمُ مَعْرُوفَ البخيل أقاربُـهُ (١)

وقال خالد بن الوليد عند موته: لقد لَقِيتُ كذا وكذا زَحْفاً، وما في جسمي موضعُ شبرِ إلا وفيه ضربةٌ أو طعنة أو رَمْية؛ ثم هأنذا أموت حَتْف نَفْسي كما يموت العَيْر (٢) ؛ فلا نامت أعينُ الجبناء .

# للفرار السلمي في الفرار:

ومن أشعار الفرَّارين الذين حَسَّنوا فيها الفرار على قبحه حتى حَسُن، قول الفرَّ السلمي (۲):

حتى إذا الْتَبَسَتْ أَمَلْتُ بها يدي (١) مِن بين مقتول وآخَرَ مُسْنَـدِ (٥) وقُتِلْتُ دون رجالها: لا تَبْعَـد

وكتيبة لبستها بكتيبة وتركتهم تَقصُ الرَّاحُ ظُهُورَهم هل يَنْفَعَنِّي أن تقولَ نساؤُهـم

### للحارث بن هشام في الفرار:

وقال أبو عُبيدة معمر بن المثنَّى: ما آعتذر أحد من الفرّارين بأحسن مما آعتذر به الحارث بن هشام حيث يقول:

أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي طمعاً لهم بعقاب يوم مرصد(٦)

الله يعلَم ما تركت قِتالَهُم حتى رمَوْا مُهْري بأشْقرَ مُزْبد وعلمت أنّي إنْ أقاتل واحــداً فَصَدَفْتُ عنهم والأحبَّـةُ فيهـمُ

وهذا الذي سمعه صاحب رتْبيل فقال: يا معشر العرب، حسَّنتم كلُّ شيء فَحَسُنَ حتى الفرار .

<sup>(</sup>٢) العير: الحمار. (۱) معروف الجواد: أي كرمه .

<sup>(</sup>٣) هو حيان بن الحكم شاعر مخضرم صحابي، كان صاحب راية بني سليم يوم الفتح.

<sup>(</sup>٤) لبستها: أي خلطتها ، ونفضت لها يدي: كناية عن الاعراض عنها .

<sup>(</sup>٦) صدفت عنهم: أعرضت عنهم. (٥) تُقص: تكسر وتقصم.

وبعد هذا يأتي قول حسان في ذلك.

وأسلم الحارث يوم فتح مكة وحَسن إسلامه، وخرج في زمن عمر إلى الشام من مكة بأهله وماله، فاتبعه أهل مكة يبكون، فرق وبكى وقال: أما لو كنا نستبدل داراً بدارنا، أو جاراً بجارنا، ما رأينا بكم بدلاً؛ ولكنها النَّقلة إلى الله فلم يزل هناك مجاهداً حتى مات.

## وقال آخر:

قامتْ تُشَجِّعُني هند وقد علمت لا والذي منع الأبصار رُؤْيتَهُ للحرب قوم أضل الله سعْيهُمُ ولَسْتُ منهم ولا أهوى فعالَهُمُ

أنّ الشَّجاعة مقرُونٌ بها العطَبُ ما يشْتَهي الموتَ عِنْدِي من له أَدَبُ إذا دعتهُ م إلى نِيرانِها وثبوا لا القتلُ يُعجبني منها ولا السَّلَبُ

#### وقال محمود الوراق:

أيها الفارسُ المُشِياخُ المغيرُ إِنَّ قلبي ما السَلاحِ يطِيرُ (۱) لَيْسَ لِي قُورَ الغُبارَ مُثِيرُ (۱) لَيْسَ لِي قُورَ الغُبارَ مُثِيرُ (۱) لِيْسَ لِي قُورَ الغُبارِ مُثِيرُ (۱) واستَدارتْ رَحى الحروبِ بِقومٍ فقتيالُ وهارِبٌ وأسيرُ (۱) حيثُ لا يَنطِق الجبانُ منَ الذَّعارِ ويَعْلُو الصياحُ والتَّكْبيرُ أنا في مِثْلِ ذَا وهاذَا بليدٌ ولبيبٌ في غيرهِ نِحروبُ نِحروبُ وقال أَيْمَن بن خُريْم:

إنَّ لِلْفِتنَةِ مَيْطًا بِيِّنَا فَالِهِمْ فَالِهِمْ فَالْفِعِمْ فَالْهِمْ إِنْمَا يُوقِدُها جُهَالُها

فرُوَیْد المیط منها یعتبدِلْ<sup>(۵)</sup> وإذا کان قِتالٌ فاعْتَنِلْ حطّب النَّار فدَعْها تشْتعِلْ

(٢) الرهج: الغبار الساطع.

<sup>(</sup>١) المشيح: الجاد الماضي في أموره .

<sup>(</sup>٣) الرّحى: الطاحون.

<sup>(</sup>٤) النحرير: العالم.

<sup>(</sup>٥) الميط: الهياج والصخب.

#### لصاحب كليلة ودمنة:

ومما يحتج به الفارّون: ما قاله صاحب كليلة ودمنة: إن الحازم يكره القتال ما وجد بُدّاً منه؛ لأن النفقة (١) فيه من النفس، والنفقة في غيره من المال.

أخذ هذا المعنى حبيب فنظمه في شعره حيث يقول:

كَمْ بِيْنَ قَوْمٍ إِنَّمَا نفَقاتُهُمْ مالٌ وقومٍ ينْفِقُونَ نُفوسا

ومن الفرّارين عبد الرحن بن محمد بن الأشعث؛ فرّ من الأزارقة وكان في عشرة آلاف، وكان قد بعث إليه المهلّب: يا بن أخي، خَنْدِقْ على نفسك وعلى أصحابك، فإني عالم بأمر الخوارج، ولا تغترّ. فبعث إليه: أنا أعلم بهم منك، وهم أهْوَنُ عليّ من ضرطة الجمل فبيّته قطريّ صاحب الأزارقة فقتل من أصحابه خسمائة، وفرّ لا يلوي على أحد. فقال فيه الشاعر:

تَرَكتَ ولْدَاننا تَدْمَى نحُورُهُمُ وجِئْتَ مُنْهِزِماً يا ضَرطةَ الجمَلِ

ومن الفرارين أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد؛ فرّ يوم مرداء هَجَر من أبي فدينك، فسار من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام، فجلس يوماً بالبصرة فقال: سرت على فرسي « الميهرجان » من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام. فقال له بعض جلسائه: أصلح الله الأمير، فلو ركبت « النّيروزَ » لسرت إليها في يوم واحد. فلما دخل عليه أهلُ البصرة لم يروا كيف يُكلّمونه، ولا ما يُلقُونه من القول، أيهنتونه أم يُعزّونه؛ حتى دخل عليه عبدُ الله بن الأهتم فاستشرف (١) الناسُ له، وقالوا: ما عسى أن يُقال للمنهزم؟ فسلم ثم قال: مرحباً بالصابر المخذول، الذي خذله قومه. الحمد لله الذي نظر لنا عليك ولم ينظر لك علينا فقد تعرّضت للشهادة جهدك، ولكنْ عَلِم الله حاجة أهل الإسلام إليك، فأبقاك لهم بخذلان مَن معك لك. فقال أمية بن عبد الله: ما وجدت أحداً أخبرني عن نفسي غيرك. وفيه يقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) النفقة: الموت، ونفقت الماشية: هلكت.

<sup>(</sup>٢) استشرف الناس له توجهت إليه الأبصار.

إذا صوَّتَ العُصْفُورُ طارَ فؤادُه وليْثٌ حدِيدُ النَّابِ عِنْدَ الثَّرَائِدِ

## الحجاج وخيل لأمية:

أتى الحجاج بدواب من دواب أمية قد وُسم على أفخاذها: « عُدّة » فأمر الحجاج أن يكتب تحت ذلك: « للفرار » .

وقال أبو دُلامة: كنت مع مروان<sup>(۲)</sup> أيام الضحاك الحروري، فخرج فارس منهم فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل، فقتله، ثم ثان، ثم ثالث. فانقبض الناس عنه، وجعل يدنو ويهدر كالفحل المغتلم<sup>(۲)</sup>، فقال مروان: من يخرج إليه وله عشرة آلاف؟ قال: فلما سمعت عشرة آلاف هانت عليّ الدنيا وسَخَوْتُ بنفسي في سبيل عشرة آلاف وبرزت إليه. فإذا عليه فَرْوٌ قد بلّه المطر فارْمَعَل (٤)، ثم أصابته الشمس فاقفعل (٥)، وله عينان تتقدان كأنها جرتان؛ فلما رآني فهم الذي أخرجني، فأقبل فعوي وهو يرتجز ويقول:

وخارِجٍ أَخْرَجَهُ حُبُّ الطَّمَعْ فَرَّ مِنَ المُوْتِ وفي المُوْتِ وقَعْ مَنْ كانَ يَنْوي أَهْلَهُ فلا رَجَعْ

فلما رأيته قَنَّعْتُ رأسي ووليت هارباً ومروان يقول: مَن هذا الفاضح؟ لا يفوتكم! فدخلت في غمار الناس.

# لأعرابي في الغزو:

وقيل لأعرابي: ألا تغزو العدوّ؟ قال: وكيف يكونون لي عدوّاً وما أعرفهم ولا يعرفونني؟

<sup>(</sup>١) الثرايد: أي الأكل السهل الطري، والثريد: طعام من خبرِ مفتت ومرق.

<sup>(</sup>۲) هو مروان بن محمد .

<sup>(</sup>٣) المغتلم: المتهيّج. (٤) فارمعلّ: ابتل.

<sup>(</sup>٥) فاقفعل: أي تقبّض.

وقيل للآخر: ألا تغزو العدوّ؟ قال: والله إني لأبغض الموت على فراشي، فكيف أخب (١) إليه ركضا!

#### لحسان يعير الحارث بن هشام:

ومما قيل في الفرّارين الجبناء من الشعر قولُ حسان بن ثابت يعيّر الحارث بن هشام بفراره يوم بدر، وقد تقدم ذكر ذلك:

إِنْ كنتِ كَاذَبَةَ الذي حدَّثْتِنِي فنجوْت مَنْجَى الحارثِ بن هشام ترك الأحِبَةَ لم يُقاتِلْ دونَهم ونَجا برأْسِ طِمِرَةٍ ولجام مَلاَتْ به الفرْجَيْن فامتدت به وثوى أحبَّتُه بِشَرِّ مُقام

وقال بعض العراقيين في رجل أكول جبان:

إذا صَوَّتَ العُصفورُ طار فؤادُه وليثٌ حديدُ الناب عند الشَّرائِد وقال فه:

ضعيفُ القلب رعْديد عظيمُ الخلْقِ والمَنْظَرِهُ (٢) وَاللَّهُ الْخَلْقِ والمَنْظَوراً فَدوارى نفسَه أشهر وراً فَدوارى نفسَه أشهر

وقال آخر:

لو جرَتْ خَيْلٌ نُكوصاً لَجَرتْ خَيْلُ ذُفافَهُ (1) هــي لا خيْالُ رَجاء لا ولا خيْالُ مَخَافَه وقال آخر:

خَرجنا نُريدُ مُغاراً لنا وفينا زيادٌ أبو صَعْصَعَهُ فَسِتَّةُ رَهْ طِ بِه أَرْبِعِهُ وَخَسَةُ رَهْ طِ بِه أَرْبِعِهُ

<sup>(</sup>١) الخبب: نوعٌ من العَدْو .

<sup>(</sup>٢) الطمرّة: الأنثى من الجياد، وهي المستفزة للوثب والعدو، وقيل: هي الطويلة القوائم.

<sup>(</sup>٣) رعدید: جبان.

<sup>(</sup>٤) النكوص: الهرب والتراجع.

ولم يقل أحد في وصف الجبن والفرار مثل قول الطرمّاح في بني تميم:

تميّ بطُرْق اللؤم أهدى مِنَ القَطا ولو سَلَكَتْ سُبْلَ المكارم ضَلَّتِ

ولو أنَّ بُرْغوثاً على ظَهْر قَملةٍ وأنَّه تميّ يومَ زَحفٍ لولَّت على ذَرَّةِ معقولةِ لا شملَّت (١) ولو جَمَعَتْ يــومـأ تميّ جموعَهــا

وليس يُعاب الشجاعُ والبُهْمة البطلُ بالفَرّة الواحدة تكون منه خاصة لا عامة؛ كما قال زُفر بن الحارث وفرّ يوم مرج راهط عن أبيه وأخيه فقال:

أيذْهبُ يـومٌ واحـدٌ إن أسـأتُـه بصالح أيّامي وحُسن بلائيـا(٢)

ولم تُر مني زَلَّةٌ قبل هدذه فراري وتَرْكي صاحبَيَّ ورائيا

وفرّ عمرو بن معديكرب من عباس بن مرداس وأُسَرَ أُختَه ريحانة: وفيها يقول

أُمِنْ رَيِحانَةَ الدّاعِي السَّميعُ يُورِّقُني وأصحابي هُجُوعُ وفر عن بني عبس وفيهم زُهير بن جذيمة العبسي وولده شأس بن زهير وقيس بن زهير! فقال فيهم:

> أجاعِلَةٌ أمُّ الثُّويْسِ خَسزايَـةً لقيت أبا شأس وشأسا ومالكا لقُونا فضمُّوا جانبيْنا بصادق ولما دَخلنا تحتَ فَىءِ رماحِهِــم وليس يُعابُ المراء من جُبْن يومِـه

عليَّ فِراري إذْ لقيتُ بني عَبْس (٢) وقيْساً فَجاشت من لِقائِهـم نفْسي (١) من الطعن مثل النار في الحطب اليبس خَبَطْتُ بِكُفِّي أَطِلبُ الأَرضَ بِاللَّمْس (٥) إذا عُرفَتْ منه الشجاعة بالأمس

وقال أيضاً:

<sup>(</sup>١) اشمعلت: تفرقت

<sup>(</sup>٢) حسن البلاء: حسن الفعل والإقدام.

<sup>(</sup>٣) أمَّ الثوير: هي امرأة عمر بن معد بكرب.

<sup>(</sup>٤) جاشت: اضطربت (٥) خبطت: صرب

ولقــــــــــــد أجمع رجليّ بها ولقد أعطفها كارهة كل ما ذلك منّى خُلُتَ وابن صبح سادراً يُسودعني

حذَر الموت وإنَّــى لفَــرُورْ حين للنفس من الموت هَريــرْ (١) وبكل أنا في الرَّوع جديرْ ماله في الناس ما عِثتُ مجير (٢)

وقال الحارث لآمرأته، وذلك أنها نظرت إليه وهو يَحُدّ حربة يوم فتح مكة فقالت له: ما تصنع بهذه؟ قال: أعددتُها لحمد وأصحابه. فقالت: ما أرَى يقوم لهمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أُخْدِمَك بعضهم! ثم أنشأ يقول: إِنْ يُقْبِلُوا اليومَ فِهَا بِي عَلَىهُ هَذَا سَلَاحٌ كَامِئُلُ وأَلَّـهُ (٢) وذو غرارَيْن سَريعُ السَّلهْ

فلم لقيهم خالد يوم الخندمة (٤) انهزم الرجل، فلامته آمرأته، فقال: ضَرباً فلا تُسْمَعُ إلاّ غمغمه (٦) لم تَنطِقي في اللوْم أَدْنَى كَلِمَهُ (٧)

إنك لو شاهدْتِ يـومَ الْخَنْدَمَهُ إِذْ فـرَّ صَفْوَانُ وفـرَّ عِكْرمَــهُ وأبو يزيد قام كالموتمة ولحقتنا بالسيوف المسلمة (٥) يفْلَقْـنَ كـلَّ سـاعـدِ وجمْجُمَــهْ لهم نَهيــتٌ خلفنــــا وهمهمــــه

#### بين ابن زياد وابن زرعة:

وكان أسلم بن زرعة وجَّهه عبيد الله بن زياد لحرب أبي بلال الخارجي في ألفين، وأبو بلال في أربعين رجلاً: فشدُّوا علبه شدّة رجل واحد فانهزم هو وأصحابه، فلما

<sup>(</sup>١) المرير: الصياح.

<sup>(</sup>٢) سادراً: أي لا يبالي ما فعل.

<sup>(</sup>٣) الأله: الحربة لها سنان طويل والغرار: الحدّ.

<sup>(</sup>٤) الخندمه: جبل دخل منه النبي صلى الله عليه وسلَّم يوم فتح مكَّة .

<sup>(</sup> ٥ ) أبو يزيد: هو سهيل بن عمرو خطيب قريش والموتمه: المرأة مات زوجها وترك لها أيتاماً .

<sup>(</sup>٦) الغمغمة: أصوات غير واضحة.

<sup>(</sup>٧) النهيت: الزئير والزحير .

دخل على ابن زياد عنَّفه في ذلك وقال: ويلك! أتمضي في ألفين وتنهزم عن أربعين؟ فخرج عنه وهو يقول: لأنْ يذُمَّني ابن زياد حيّاً خيرٌ من أن يَمدحني وأنا ميت \_ وفي رواية أخرى: أن يشتمني الأميرُ وأنا حيّ أحبُّ إليّ من أن يدعو لي وأنا ميت. فقال شاعر الخوارج:

أَأْلْفَا مُؤمن فيا زَعَمْتُم ويهزمهم بآسَكَ أربَعونا كَدُبْتُمْ، ليس ذَّلكُمُ كذاكُم ولكن الخوارجَ مؤمنونا هُمُ الفئة القليلة قد عَلِمتُمْ على الفئة الكثيرة يُنْصَرُونا

ومثل ذلك قولُ عبد الله بن مطيع بن الأسود العَدوي، وكان فَرَّ يوم الحرَّة من جيش مُسلم بن عُقبة، فلما كان أيامَ حِصارِ الحجاج بمكة لعبد الله بن الزُّبير جعل يقاتل أهلَ الشام ويقول:

أنا الذي فيررتُ يسومَ الحرَّهُ والشيسخُ لا يَفِسر إلا مسرّهُ فاليومَ أُجري فررةً بكره لا بأس بالكرَّة بعد الفرَّهُ

فلم يزل يُقاتل حتى قُتِل .

وأحسن ما قيل في الفرار كله ما قاله قيس بن الحطيم:

إذا ما فررْنا كان أَسْوَا فِرارِنا صدود الخُدودِ وازورار المناكب أَجالِدُهم يومَ الحديقة حاسراً كأنّ يدي بالسيف مِخْراقُ لاعبِ(١)

وفرّ عُتيبة بن الحارث بن هشام يوم ثبرة عن آبنه حَزْرة وقال:

يا حسرتي لقد لقيتُ حَسْرَهْ يسالتميم غشيَتْني عبسرَهْ نعم الفتى غادرْتُ مَرْرَهْ وَرَكتُ حَرْرَهْ الفتى غادرْتُ مَرْرَهْ الفتى الفتى على يَرُكُ الحرُّ الكريمُ بكْرَهْ (٢)

<sup>(</sup>۱) الحديقة: قرية من أعراض المدينة في طريق مكة، كانت وقعة بين الأوس والخزرج قبل الاسلام. والمخراق: منديل أو نحوه يلوى فيضرب به أو يلف فيفزع به.

<sup>(</sup>٢) البكر: أوّل الصبية.

وفرَّ أبو خراش الهذلي من فائد وأصحابه، ورصدوه بعرفات فقال:

فلولا أتراك الشرِّ قــامــت حليلتي ولولا ادّراكُ الشرّ أتلفـتُ مُهجتي

وفوني وقالوا يا خُويلد لا تُرعْ فقلتُ وأنكرتُ الوجوة هُمُ هُمُ وقلتُ وقد جاوزتُ أصحابَ فائدِ الْعُجزتُ أولى الخيل أم أنا أحْلم تَخَيَّرُ من خُطًابها وهْـي أيّــمُ (١) وكان خراشٌ يـومَ ذلك يَيْتَـمُ

وفرّ خُبيب بن عوف يوم مَرْداء هجر من أبي فُديك، فقال:

بذلتُ لهم يـا قَـوم حـوْلي وقـوْتي ونُصْحي وما ضَمّت يدايَ مـن التبر فلها تناهى الأمر بيمن عدوكم إلى مُهجتي ولَّيْتُ أعداء كم ظهري وطِرتُ ولم أحفِل ملامّـةَ عـاجـز يُقيم لأطـرافِ الرُّدَيْنِيــةِ السُّمْــر لكلِّ رُدَيْنيِّ وأبيضَ ذي أَثْر (٢) فلو كان لي روحان عَرَّضْتُ واحداً

رَجَع بنا القول إلى الفرّارين والجبناء وما قيل فيهم.

## للفرزدق في خالد ابن أسيد:

فرّ خالد بن عبد الله بن أسيد عن مصعب بن الزبير يوم الجُفْرة بالبصرة، فقال فيه الفرزدق:

وكلَّ بني السَّوداء قد فرّ فرّةً فلم يبق إلاّ فرّةٌ في ٱسْت خالد فضحتم أمير المؤمنين وأنتمُ تمزُّون سُـودانــاً غِلاظَ السَّـواعِــدِ

وقيل لرجل جبان في بعض الوقائع: تقدّم. فأنشأ يقول:

وقالوا تقدّمْ، قلتُ لست بفاعل أخافُ على فَخَّارتي أن تَحطَّها فلو كان لي رأسان أتلفتُ واحداً ولكنّـــه رأسٌ إذا راح أعقما فعلتُ ولم أحفِلْ بأن أتقدّمها فلو كان مُبْتاعاً لدَى السوق مثْلُـهُ فأُوتِهِ أُولاداً وأُرْمِهِ نِسهِ قَ فكيف على هذا تَهون التقدُّما

<sup>(</sup>١) الأيّم: الأرمل. (٢) الرديني: الرمح، والأبيض: السيف والأثر: فرند السيف وجوهره.

#### بين هند وابن زنباع:

وقالت هند بنت النعمان بن بشير لزوجها رَوْح بن زنباع: كيف سَودك قومك وأنت جبانٌ غيور؟ قال: أما الجبن، فإن لي نفساً واحدة فأنا أحوطها، وأما الغيرة فما أحق بها مَن كانت له آمرأة حمقاء مثلك، مخافة أن تأتيه بولد من غيره فترمي به في حجره.

وقال كعب بن زهير :

بُخْلا علينا وجُبْنَاً مِن عدوم لبنْسَتِ الخَلْتانِ البخلُ والجُبْنُ

## فضائل الخيل

قال النبي عَلِيْتُهُ في صفة الخيل: «أعرافها أدفاؤها (١) ، وأذنابها مَذَابُها (٢) والخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة ».

وقال النبي ﷺ: «عليكم بإناث الخيل فإنّ بطونها كنـز؛ وظهـورهـا حِـرْز، وأصحابها مُعانون عليها ».

وسأل رجل النبي عَلِيْتُهِ فقال: إني أريد أن أشتري فرساً أُعِدُّهُ في سبيل الله. فقال له: اشتره أَدْهَمَ أو كُمَيْتاً أقْرَحَ أرْمْ، أو مُحجلا مطلق اليمين (٣)، فإنها ميامين الخيل.

وقيل لبعض الحكماء: أي الأموال أشرف؟ قال: فَرسٌ تتبعها فرس في بطنها فرس.

<sup>(</sup>١) الأدفاء: الأجنحة . (٢) مذابُّها: أي ما يذبُّ عنها ويدفع .

<sup>(</sup>٣) الأدهم: الأسود، والكميت: من الكمتة وهي لون بين السواد والحمره، والأقرح: ما كان في جبهته بياض قليل دون الغرّه، والأثرم: هو ما كانت شفته العليا وأنفه أبيضين. والمحجّل: ما كانت قوائمه بيضاء، ومطلق اليمين: أي لا تحجيل فيها.

## صفة جياد الخيل

# للنبي صلى الله عليه وسلم:

كان رسول الله عَلِيلَة يستحب من الخيل الشقر.

وقال: « لوجُمعتْ خيلُ العرب في صعيد واحد ما سبَقها إلا أشقر » . وسأله رجل: أيَّ المال خير؟ قال: سِكة مأبورة، ومُهْرةٌ مأمورة (١) . وكان عليه الصلاة والسلام يكره الشّكال (٢) في الخيل .

### لبعضهم:

وقالوا: إنما سميت خيلاً لآختيالها .

ووصف أعرابيٌّ فرساً فقال: إذا تركته نَعَس، وإذا حرّكته طار.

وأرسلَ مُسلم بن عمرو لابن عم له بالشام يشتري له خيلاً ، فقال له: لا علم لي بالخيل . فقال: ألست صاحب قَنْص؟ قال: بلى . قال: فانظر، كل شيء تستحسنه في الكلب فاطلبه في الفرس . فأتي بخيل لم يكن في العرب مثلها .

وقال بعض الضَّبِّيْن في وصف فرس:
متقاذفٍ عبْلِ الشَّوى شنِـج النَّسـا سَبَّاقِ أَنْ وإذا تَعَلَّـلَ بـالسَّيـاطِ جيـادُهـــا أعطـــاك

سَبَّاقِ أَنْدِيَةِ الجِيَادِ عَمَيْثَلِ (٢) أُعطَاكُ نائلت ولم يتعلّل

# بين المهدي وابن دراج في أفضل الخيل:

سأل المهدي مطربن درّاج عن أي الخيل أفضل؟ قال: الذي إذا استقبلته قلت نافر، وإذا استدبرتَه قلت زاخر(1)، وإذا استعرضته قلت زافر(6). قال: فأيّ هذه

<sup>(</sup>١) السكَّة: الطريق المصطفة من النخل، والمأبوره: الملقَّحة، والمأمورة: الكثيرة النتاج.

<sup>(</sup>٢) الشَّكال: أن تكون ثلاث قوائم محجَّلة وواحدة مطلقة .

<sup>(</sup>٣) عبل الشُّوي: العبل: الضخم، والشوى: القوائم والنسا: عرق من الورك الى الكعب. والعميثل: النشيط.

<sup>(</sup>٤) الزاخر: الممتليء. (٥) الزافر: لعل المرّاد بالزافر: العظيم الزُفرة بالضمّ وهي وسط الغرس.

أفضل؟ قال: الذي طرفُه إمامُه، وسَوْطُه عنانُه.

وقال آخر: الذي إذا مَشَى رَدَى<sup>(۱)</sup>، وإذا عدَا دَحا<sup>(۱)</sup>، وإذا اسْتُقْبل أَقْعى، وإذا آستُدْبَر جَبَّى<sup>(۱)</sup>، وإذا آستُعرض آستوى.

### بين معاوية وصعصعة:

وسأل معاوية بن أبي سفيانَ صعصعة بن صُوحان: أي الخيل أفضل؟ قال: الطويل الثلاث، القصير الثلاث، العريض الثلاث، الصافي الثلاث. قال: فَسَّرْ لنا. قال: أما الطويل الثلاث، فالطُّنُدن والعنق والحزام؛ وأما القصير الثلاث، فالصَّلب والعسيب والقضيب؛ وأما العريض الثلاث، فالجبهة والمنْخَر والوَرِك؛ وأما الصافي الثلاث، فالحبهة والمنْخَر والوَرِك؛ وأما الصافي الثلاث، فالحبهة والمنْحَر والوَرِك؛ وأما الصافي الثلاث، فالحبهة والمنتخر والوَرِك، وأما الصافي الثلاث، فالأديم والعين والحافر.

## بين عمر بن الخطاب وعمرو بن معديكوب في عراب الخيل:

وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن معديكرب: كيف معرفتك بِعِراب الخيل؟ قال: معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده. فأمر بأفراس فعُرضت عليه، فقال: قدَّموا إليها الماء في التَّراس<sup>(1)</sup>، فما شرب ولم يَكْتِف<sup>(0)</sup> فهو من العِراب، وما ثَنَى سُنْبُكه (1) فليس منها.

قلت: إنما المحفوظ أن عمر شك في العِتاق والهجن، فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي فأخبره، فدعا سلمانُ بطست من ماء فوُضع بالأرض، ثم قِدّم إليه الخيل فَرَساً فرساً، فما ثنى سنبكه وشرب هجَنه، وما شرب ولم يَثْن عَرَّبه.

<sup>(</sup>١) ردى: من الرديان، أي أن يرجم الأرض رجماً بين المشي والعدو .

<sup>(</sup>٢) دحا: أي أن الفرس في سيره يرمي بيديه لا يرفع سنبكَّة عن الأرض.

<sup>(</sup>٣) جبّى: انكبّ على وجهه .

<sup>(</sup>٤) التراس: جمع ترس، وهو صفحة مستديرة تحمل للوقاية من سيف ونحوه .

<sup>(</sup>٥) يكتف الفرس: أي ترتفع فروع كتفه .

<sup>(</sup>٦) السنبك: طرف الحافر، أو الزّمام.

وقال حسان بن ثابت يصف طول عنق الفرس:

بكلِّ كُميتٍ جَوْزُهُ نِصْفُ خَلْقِه الْقَبَّ طُوالِ مُشرِفٍ في الحوارِكِ (١)

وقال زهير :

ومُلْجَمُنا ما إنْ ينالُ قذالُه ولا قدماه الأرْضَ إلا أنامِله (۱)

الله ساقا ظَلِمٍ خا ضِبٍ فوجيء بالرَّعبِ (٢) حديدُ الطَّرْفِ والمُنكديبِ والعُرْقوبِ والقَلْب

وقال آخر:

هريت قصير عدار اللجام أسيل طَويلُ عِذارِ الرسَن (٥) لم يرد بقولَه «قصير عذار اللجام» قصر خدّه، وإنما أراد طويل شق الفم؛ وأراد بطول عذار الرسن، طولَ الخدّ.

وقال آخر:

بكلُّ مَريتٍ نقيِّ الأدم طويلِ الحزام قصير الَّلبب (١)

# لأبي عبيدة في عتاقه الفرس:

وقال أبو عبيدة: يُستدل على عَتاقة الفرس جحافله وأرْنبَتهِ، وسعة مِنْخَرَيْه، وعُرْى نواهقه (۱) ، ودِقّة حَقْوَيه وما ظهر من أعالي أذنيه، ورقة سالفتيه وأديمه، ولين

<sup>(</sup>١) الكميت، من الكمتة وهي لون بين السواد والحمرة وجوزه: وسطه، والأقبّ من الخيل: الدقيق الخصر الضامر البطن، والطوال: الطويل والحوارك: أعالي الكاهل.

<sup>(</sup>٢) القذال من الفرس: معقد الغدار خلف الناصية .

<sup>(</sup>٣) الظليم: ذكر النعام، والخاضب: الذي أعتام فاحمرت ساقاه.

<sup>(</sup>٤) هو تميم بن أبي مقبل أحد شعراء الجاهلية، مخضرم عاش مائة وعشرين سنة.

<sup>(</sup>٥) الهريت: الواسع الشدقين الطويل شقّ القمّ والأسيل: صفحة الخدّ الناعمة .

<sup>(</sup>٦) اللب: المنحر. (٧) النواهق: يريد بالنواهق: السهقين وهماالعظمان الشاخصان في مجرى الدمع.

َ شعره . وأُبْيَنُ من ذلك كله لينُ شكير ناصيته وعُرفه .

وكانوا يقولون: إذا اشتد نفسه، ورَحُبَ مُتَنَفَّسُه، وطال عنقه، واشتد حقّوه، وانهَرَتَ شِدْقُه، وعظمت فصوصه، وصلبت حوافره ووقُحت: أُلحق بجياد الخيل.

قيل لرجل من بني أسد: أتعرف الفرس الكريم من المقرف<sup>(۲)</sup> ؟ قال نعم: أما الكريم فالجواد الجيد، الذي نَهَز نَهْز العَيْر<sup>(1)</sup>، وأُنَّف تأنيف السَّير، الذي إذا عدا آسلهب<sup>(٥)</sup>، وإذا قيد اجْلَعَب<sup>(١)</sup>، وإذا انتصب اتلأَب<sup>(٧)</sup>.

وأما المقرف فإنه الذَّلول الحجبَة، الضخم الأرنبة، الغليظ الرقبة، الكثير الجلبة، الذي إذا أرسلته قال أمسِكني، وإذا أمسكته قال أرْسِلْني.

وكان محمد بن السائب الكَلْبي يحدث أنّ الصّافنات (١) الجياد المعروضة على سليان ابن داود عليها السلام كانت ألف فرس ورثها عن أبيه، فلما عُرضت عليه ألهته عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب، فَعَرْقبها إلا أفراساً لم تُعرض عليه، فوفد أقوام من الأزد، وكانوا أصهاره، فلما فرغوا من حوائجهم، قالوا: يا نبي الله، إنّ أرضنا شاسعة فزودنا زاداً يبلّغنا. فأعطاهم فرساً من تلك الخيل، وقال: إذا نزلتم منزلا فاحملوا عليه غلاما وآحتطبوا؛ فإنكم لا تورون ناركم حتى يأتيكم بطعامكم. فساروا بالفرس، فكانوا لا ينزلون منزلا إلا ركبه أحدهم للقنص فلا يفلته شيء وقعت عينه من ظبي أو بقر أو حمار، إلى أن قدموا إلى بلادهم فقالوا: هما فرسنا إلا زاد الراكب، فسموه زاد الراكب، فأصل فحول العرب من نتاجه.

<sup>(</sup>١) الشكير: ما أطاف بالناحية من قصير الشعر وهو ممّا يستدلُّ به على العنق.

<sup>(</sup>٢) أشبخت: تقلصت.

<sup>(</sup>٣) المقرف: البعيد عن الأصالة.

<sup>(</sup>٤) العير: الحمار الوحشي.

<sup>(</sup>٥) اسلهب: مضى . (٦) اجلعب: امتد على الأرض .

<sup>(</sup>٧) اتلأب: رفع صدره ورأسه .

<sup>(</sup>٨) الصافنات: جياد الخيل، والصافن: الفرس القائم على ثلاث قوائم

ويقال إن «أعوج» كان منها، وكان فحلا لهلال بن عامر أنتجتْه أمه ببعض بيوت الحيّ، فنظروا إلى طِرْف يضع بَحْفَلَتَه على كاذَتها \_ على الفخذ مما يلي الحياء \_ فقالوا: أدركوا ذلك الفرس لا ينزو على فرسكم، لعظم، «أعوج» وطول قوائمه فقاموا إليه فوجدوا المهر، فسموه أعوج.

وأخبرنا فرج بن سلام عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: أُغِير على أهل النسار (۱) وأعوج موثق بثهامة ، (۲) فجال صاحبه في متنه ثم زجره فاقتلع الثهامة ، فخرجت تَحُف في متنه كالخُدْروف (۲) وراءه ، فعدا بياض يومه وأمسى يتعشى من جَميم قُباء (۱) .

وقال الشاعر في وصف فرس:

وأَحَرَ كَالَــدِّيبَـاجِ أَمّــا سَاؤَه فَـرَيَّـا، وأَمّـا أَرْضُــه فَمَحُــول قوله: سَاؤَه: أعلاه. وأرضه: أسفله، يريد قوائمه.

وللطائي نظير هذا حيث يقول:

مُبْتَلَّ مَتْنَ وصَهْوَتَيْنَ إلى في في وصَهْوَتَيْنَ إلى فيهو لَـدَى الرَّوْع والجلائب ذو أو أدهم فيه كُمْتَة أمم فيه صَهْصلِقٌ في الصَّهِيلِ، تَحْسَبُهُ صَهْصلِقٌ في الصَّهِيلِ، تَحْسَبُهُ

حـوافِـرِ صَلْبَـةٍ لــهُ مُلُسِ أَعْلَى مُنــدًى وأسفــل يَبَس كَانَّـهُ قطعـة مِـن الغَلس (٥) أشرِجَ حُلقـومُـه على جَـرَس

وقال حبيب أيضاً يصف فرساً أهداه إليه الحسن بن وهب الكاتب. ما مُقْـرَبٌ يختـالُ في أشطـانــه ملآن مِنْ صَلَـفٍ بــه وتَـ

ملآن مِنْ صَلَفٍ بِه وتَلَهْوُق (٦) وأَلَهْ وُق (٦) وأشاعرٍ شُعْر وحلْقٍ أَحْلَقَ (٧)

بحوافيز حُفْر وصُلْب صُلَّب

<sup>(1)</sup> النّسار: ماء لبني عامر، له يومٌ من ايام العرب.

<sup>(</sup>٢) ثمامة: أي بشجيرة من شجيرات الثمام المعروف.

<sup>(</sup>٣) الخدروف: عود صغير يدوّره الولد بخيط فيدور ويسمع له صوت.

<sup>(</sup>٤) الجميم: النبات الكثير، وقباء: بئر سمّيت باسمها قرية على ميلين من المدينة، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار.

<sup>(</sup>٥) الأمم: الشيء بين الشيئين، والغلس الظلام.

<sup>(</sup>٦) الأشطان: ألحبال، والتلهُوق: المبالغة في العجب والاختيال.

<sup>(</sup>٧) الصلب: الظهر، وثلَّب: قوي، والأشاعر: ما استدار بالحافر من منتهي الجلد، وشعر: شديدة، وأحلق: واسع.

وبشُعلة تبدُو كأن حُلولها ذو أوْلَق تحت العجاج وإنّا تعرّى العيونُ به ويُفْلِقُ شاعرٌ بُصَعَدٍ من نعته ومُصَوّبٍ بُصَعَدٍ من نعته ومُصَوّبٍ قد سالتِ الأوضاحُ سيْلَ قرارةٍ صافي الأدم كأنّا ألْبَستَهُ مُسُودٌ شَطْرٍ مثل ما اسودَ الدُّجَى مُسُودٌ شَطْرٍ مثل ما اسودَ الدُّجَى فكأن فارسه يُصَرّفُ إذْ بَدَا فكأن فارسه يُصَرّفُ إذْ بَدَا إمْليسةٌ إمليدةٌ ليو عُلقت يُرقى وما هو بالسّلم ويغتدي

في صَهْوَتَيْه بُدُوَّ شَيْبِ المَفْرِق من صِحَة إفراطُ ذاك الأولَقِ (١) في نَعْتِه عفواً وليس بُمُفلِق ومُجَمَّع من حسنه ومُفَرَق فيه فمفُّترِق عليه وملتقي من سُنْدُس ثوباً ومن إستبرق مُبيَضَ شطر كابْيضاض المهْرق (٢) في متنه آبناً للصباح الأبليق في صَهْوَتيه العينُ لم تتعلَّق (٤) في صَهْوَتيه العينُ لم تتعلَّق (٤) دونَ السلاح سلاح أروعَ مُملِق (٥)

# لبعض الشعراء في أبي دلف:

وقال أبو سويد: شهد أبو دلف وقعة البَذَ وتحته فرس أدهم وعليه نَضْح الدم، فاستوقفه رجل من الشعراء وأنشد:

لو يَستطيعُ شَكا إليكَ الأَدْهَمُ نَمَتَ يُنَمَّقُه الحُسامُ المِخْدَمُ (٧) وكأنهُ يعُرَى المجَرَّةِ مُلجَم (٨) شَقراءُ كاسرةٌ طَوَتْ ما تطعمُ (٩) لا بَلْ يفوتُ الرَّبحَ فهْوَ مُقدَّمُ

كم ذا تُجرِّعُه المنسونَ ويَسْلَمُ في كلِّ مَنْبتِ شعرة من جلْده وكانها عقد النَّجُومَ بطَرفِه وكانها عقد النَّجُومَ بطَرفِه وكانه بين البَوارق لَقْوَةً ما تُدركُ الأرواحُ أَذْنَكَى سيره ما تُدركُ الأرواحُ أَذْنَكَى سيره

<sup>(</sup>١) الأولق: الجنون، يريد وصفه بشدّة النشاط.

<sup>(</sup>٢) الأوضاح: جمع وَضَحْ وهو البياض.

<sup>(</sup>٣) المهرق: ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويُصقل ثم يكتب فيه .

<sup>(</sup>٤) إمليسه إمليده: أملسه أملده: أي لين ناعم والعين يريد بها التي تصيب الانسان وغيره.

<sup>(</sup> ٥ ) يرقى من الرقية، والسليم: الذي لدغ، والأروع: الشجاع، والمملق: الذي لا سلاح له.

<sup>(</sup>٦) البذ: كورة بين أذربيجان وأران، بها كان مخرج بابك الخرمي في أيام المعتصم، وشهدها أبو دلف.

<sup>(</sup>٧) المخذم: القاطع.

<sup>(</sup> ٨ ) يشير بهذا البيت إلى أنه مرتفع الرأس لا يخفضه .

<sup>(</sup>٩) البوارق: السيوف.

واللوْن أَدْهـم حينَ ضَـرَّجَـهُ الدَّمُ رَجَعَتْهُ أَطْرَافُ الْأُسِنَةِ أَشْقَراً قال: فأمر له بعشرة آلاف.

## لابن عبد ربه في وصف الفرس:

ومن قولنا في وصف الفرس: ومُقْرِبةٍ يَشْقرُّ فِي النَّقْعِ كَمْتُها تطِيرُ بلا ريشُ إلى كلِّ صَيْحةٍ وقال عديّ بن الرّقاع:

يَخرجن من فُرُجات النَّقْع دامِيَـةً وطلب البحتري الشاعر من سعيد بن حُمَيد بن عبد الحميد الكاتب فرساً ووصف

له أنواعاً من الخيل في شعره فقال:

لأَكُلُّفَ نَ العِيسَ أَبْعَدَ هِمَّةٍ وإلى سَــرَاةِ بني حُميــــدِ إنهمُ والبيتُ لــولا أنّ فيــه فضيلــةً فأَعِنْ على غَزْو العدوِّ بمُنْطَوِ إمّا بأشقر ساطع أغْشَى الْوَغَى مُتَسَرْبِلِ شِيَةً ۖ طَلَتْ أَعْطَافَهُ أو أَدْهَم صافي الأديم كأنَّـهُ ضَرِمٍ يَهيجُ السَّوْطُ من شُوْبُوبِهِ خَفَّتُ مَواقِعُ وَطْئِهِ فَلُوَ ٱنَّه

ويَخْضَرُّ حِيناً كلما بَلِّها الرَّشَّـِحُ وتَسْبَحُ في البَرِّ الذي ما به سَبْحُ

كأنَّ آذانَها أطرافُ أقلام

يَجري إليها خائفٌ أو مُرْتجي أَمْسَوْا كواكبَ أشرقَتْ في مَذْحَج تعلُو البيـوتُ بفضلهـا لم يُحْجَـج أحشاؤهُ طَــيَّ الرِّداءِ المُدْرَجُ منهُ بمشل الكوكب المتأجّب بدم فها تَلْقاهُ غيرَ مُضَرَّج (٢) بدم فها تَلْقاهُ غيرَ مُضَرَّج (٢) بدر -تحتَ الكميّ مُظهّرٌ بيَرَنْدَج (٢) "٠٠٠ (٤) هَيْجَ الجَنائبِ من حريق العَرْفَج (٤) هَيْجَ الجَنائبِ من حريق العَرْفَج (٥) يجري بَرملةِ عالج ٍ لم يُسرْهِج

<sup>(</sup>١) النقع: الغبار. (٢) الشية: العلامة، واللون الذي يخالف غيره.

<sup>(</sup>٣) اليرندج: السواد يسوَّد به الخف، أو هو الزاج يسوَّد به .

<sup>(</sup> ٤ ) الشؤبوب: شدّة العدو، والجنائب: وهي من الرياح، والعرفج: ضرب من النبات سهل طيب الرائحة، ولهبه شديد الحمرة.

<sup>(</sup>٥) عالج: رمال بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طيء، وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة، ولم يرهج: أي لم يثر الغبار.

مَن كَمتْنِ اللَّجة المترجرج (۱) في أبيض مُتألق كالدُّملُج (۱) في يليه وحافر فيسرُوزَجي من كل لون مُعْجب بنموذَج عَنقاً بأحسن حُلَّة لم تُنسَج (۱) بالرئبق المنهال لم يَتَدَحْرَج أمواج تَحْنيب بهن مُدرج (۱) مِن أن تَضِن بُلُجم أو مُسْرَج مِن أن تَضِن بُلُجم أو مُسْرَج

أو أشهب يقسق يضي وراء و تَخفى الحُجولُ ولو بلغن لَبانه أوْفَى بعرف أسود مُتفرد أو أبلق ملأ العيون إذا بَدا جدلان تحسده الجياد إذا مشى وعريض أعلى المتن لو علَيْته خاضت قوائمه الوثيق بناؤها ولأنت أبعد في السّاحة همة

### لامريء القيس:

وأول من شَبّه الخيل بالظباء والسِّرحان والنعامة، وتبعه الشعراء وحذوا حذوه وعلى مثاله \_ امرؤ القيس بن حجر:

له أيْطَلاً ظَبْي وساقا نَعامة كأنَّ على المَتْنَيْنِ منه إذا انْتَحى مِكَرَمِفَرَمُقْبِلٍ مُدْبِيرٍ معاً دَريبٍ كُخُدْروفِ الوليدِ أمَرَه كَمَيْتٍ يَزِلُّ اللِبْدُ عن حال مَتْنِه

وإرْخامُ سِرْحان وتقْريبُ تَتفلُ (٥)
مَداكَ عروسٍ أَو صَلاية حَنْظَلَ (٢)
كجلْمودِ صَخْرٍ حَطّهُ السَّيْلُ مَنْ عَل تَتابُعُ كَفَيْهِ بَخِيْهِ مِوَصَّل (٧)
تَتابُعُ كَفَيْهِ بَخِيْهِ مُوَصَّل (٧)
كما زلَّتِ الصَّفُواءُ بِالمَتنَزِّل (٨)

<sup>(</sup>١) اليقق: الشديد البياض.

<sup>(</sup>٢) اللَّبان: الصدر، والدّملج: حليّ يلبس في المعصم.

<sup>(</sup>٣) العنق: ضرب من السير فسيح سريع.

<sup>(</sup>٤) التحنيب: احديداب في وظيفي يدي الفرس، ويوصف صاحبه بالشدة، وقيل: هو بعد ما بين الرجلين من غير فجج.

<sup>(</sup>٥) الأيطل: الخاصرة، والإرخاء شدّة العدو، والسرحان: الذئب، والتتفل: ولد الثعلب.

 <sup>(</sup>٦) المتنان: ما اكتنفا فقار الظهر، وانتحى: اعتمد وقصد والمداك: الحجر الذي يسحق عليه الطيب.
 والصلابة: الحجر الأملس الذي يسحق عليه حبُّ الحنظل وغيره.

<sup>(</sup>٧) الدرير: السريع العدو، والخذروف: عود أو قصبة مشقوقة تحدث أصواتاً يلعب به الصبيان، وأمرّه: قلبه ثم أداره بين كفيه.

<sup>(</sup>٨) الحال: وسط الظهر، والصفواء: الصخرة الملساء التي لا يثبت عليها شيء، والمتنزّل: المتزحلق عليها .

فأخذت الشعراء هذا التشبيه من امريء القيس فحذوا عليه، فقال طُفيل الخيل: مثْلُ النَّعامة في أوْصالها طوْلُ كأنَّه سُبَدٌ بالماء مغسولُ (١) يُصانُ وهُوَ ليوْمِ الرَّوْعِ مَبْـذُولُ (٢)

إنِّي وإنْ قَـلَّ مالي لا يُفـارقْني تقْريبها المرَطى والجؤْزُ مُعتدلٌ أو ساهِمُ الوجْهِ لم تُقْطَعْ أباجلـهُ

### بين عبد الملك بن مروان وأصحابه:

وقال عبد الملك بن مروان لأصحابه: أي المناديل أفضل؟ فقال بعضهم: مناديل مصر التي كأنها غِرْقِي "" البيض. وقال بعضهم: مناديل اليسن التي كأنها أنوار الربيع. فقال: مَا صنعتم شيئًا ، أفضلُ المناديل مناديل عَبْدة بن الطَّبيب حيث يقول:

لَّمَا نَـزَلنـا صَـربنـا ظِـلَّ أُخْبيَـةٍ وفـارَ بـاللحـم للقَـوْم المراجيـلُ ورداً وأشقــرَ لم يُنْهئــه طــابخُهُ ما قاربَ النَّضْجَ منها فهو مأكولُ<sup>(١)</sup> وقد وثبنا على عُوج مُسَوَّمَةٍ أعرافُهُنَّ لأيْدينا مناديلُ (٥)

### سوابق الخيل

قال الأصمعي: ما سبق في الرهان فرسٌ أهْضَمُ قطُّ. وأنشد لأبي النَّجم: مُنتفِجُ الجوْفِ عريضٌ كَلْكَلُهُ (٦)

# لأبي النجم في فرس هشام:

قال: وكان هشام بن عبد الملك رجلا مُسبَّقا لا يكاد يَسبق، فسَبَقت له فرسٌ أنثى وصَلَّت أختها ، ففرح لذلك فرحا شديداً ، وقال: عليّ بالشعراء . قال أبو النجم:

<sup>(</sup>١) التقريب: ضرب من العدو، وهو أن يرفع الفرس يديه معا ويضعهما معا، والمرَّطي: فوق التقريب، والجوز: الوسط، والسبد: ثوب يسدُّ به الحوض المركو لئلا يتكدَّر الماء، يفرش فيه وتسقى الابل عليه.

<sup>(</sup>٢) الساهم: العابس، والأباجل: جمع أبجل، وهو عرق غليظ في الرجل، وهو في الفرس بمنزلة الأكحل في

<sup>(</sup>٣) غرقى، البيض: القشرة الرقيقة الملتزمة بالبياض من البيضة .

<sup>(</sup>٤) لم ينهئه: لم ينضجه.

<sup>(</sup>٦) الجرد: الخيل القصار والشعر، والسوّمة: المعْلمة. (٥) الكلكل: الصدر.

فدُعينا فقيل لنا: قولوا في هذا الفرس وأختها. فسأل أصحابُ النشيد النَّظِرةَ حتى يقولوا. فقلت له: هل لك في رجل يَنْقُدُك إذا آستنسئوك (١) ؟ قال: هات. فقلت من ساعتى:

قَـواغٌ عـوجٌ أطَعْن أمرها حين نقيسُ قـدره وقـدرها والماء يعلو فحره ونحرها أسْفَلها وبطنها وظهرها (٢) لا تأخذ الحَلْبة إلا سُورَها (٢)

أشاع للغَرَّاءِ فينا ذكرها وما نسينا بالطريق مُهْرها وصبرَهُ إذا عددا وصبرَها ملْمومة شدّ المليكُ أسْرَها قد كاد هاديها يكونُ شَطْرها

قال أبو النجم: فأمر لي بجائزة وانصرفت.

## بين الرشيد والأصمعي في فرس سابق:

أبو القاسم جعفر بن أحمد بن محمد، وأبو الحسن علي بن جعفر البصري، قالا: حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي: أن هارون الرشيد ركب في سنة خس وتمانين ومائة إلى الميدان لشهود الحَلْبة. قال الأصمعي: فدخلت الميدان لشهودها فيمن شهد من خواص أمير المؤمنين؛ والحلْبة يومئذ أفراس للرشيد ولولديه الأمين والمأمون، ولسليان بن أبي جعفر المنصور ولعيسى بن أبي جعفر فجاء فرس أدهم يقال له الربيذ لهرون الرشيد سابقاً؛ فابتهج لذلك ابتهاجا عُلم ذلك في وجهه، وقال علي بالأصمعي. فنوديت له من كل جانب، فأقبلت سريعا حتى مثلت بين يديه، فقال: يا أصمعي، خذ بناصية الربيذ ثم صفه من قوْنسه إلى سُنْبكه؛ فإنه يقال إن فيه عشرين اسها من أسهاء الطير. قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ وأنشدك شعراً جامعا لها من قول أبي حَزرة. قال: فأنشدنا لله أبوك. قال: فأنشدته:

وأَقَبَّ كَالسِّرحَانُ مَّ له ما بين هامَتِه إلى النَّسْرِ

الأقب: اللاحق المُخْطَف البطن، وذلك يكون من خِلْقَةٍ وربما حدث من هُزال أو

<sup>(</sup>١) استنسئوك: أبعدوك وأخّروك.

<sup>(</sup>٢) ملومة: مجتمعة الخلق، والأسر: شدة الخلق.

<sup>(</sup>٣) الهادي: العنق، يريد وصفه بالطول وسؤرها فضل قوتها .

بُعْدِ قَوَد؛ والأنثى قَبَّاء، والجمع قُبِّ، والمصدر القَبب. والسِّرحان: الذئب، شبهه في ضُموره وعدْوه به، وجمعه سَراحين: وقد قالوا: سِرَاح. والهامة: أعلى الرأس، وهي أم الدماغ، وهي من أسهاء الطير. والنسر: هو ما ارتفع من بطن الحافر من أعلاه كأنه النّوى والحصى، وهو من أسهاء الطير، وجمعه نُسور.

رَحُبَتْ نَعامتُه ووُفِّر فَرخُه وتمكن الصُّرَدان في النحْسر

رَحُبت: اتسعت. ونعامته: جلدة رأسه التي تغطي الدماغ، وهي من أسهاء الطير. وقوله « ووُفّر فرخه » الفرخ: هو الدماغ، وهو من أسهاء الطيور. ووفّر أي تمّم؛ يقال: وفّرت الشيء ووفّرته، بالتخفيف، موْفور. والصّردان: عرقان في أصل اللسان، ويقال إنها عرقان أخضران مكتنفان باطن اللسان، منها الرّيقُ ونَفَس الرئة؛ وهما من أسهاء الطير. وفي الظهر صُرد أيضا، وهو بياض يكون في موضع السرج من أثر الدّبر؛ يقال: فرس صرّد إذا كان ذلك به. والنحر: موضع القلادة من الصدر، وهو البَرْك.

وأنافَ بالعُصْفُورِ من سَعَفٍ هِامٍ أَشُمُّ مُوتََّقَ الجِذْرِ

أناف: أشرف. والعصفور: أصل منبت الناصية. والعصفور أيضاً: عظم ناتيء في كل جبين. والعصفور: من الغرر أيضاً، وهي التي سالت ودقت ولم تجاوز إلى العينين ولم تستدر كالقُرْحة؛ وهو من أساء الطير. والسَّعَف، يقال: فرس بَيّن السَّعَف، وهو الذي سالت ناصيته. وهام: أي سائل منتشر. وأشمّ: مرتفع؛ والشَّمم في الأنف: ارتفاع قصبته. ويروى: هاد أشم. يريد عُنقاً مرتفعاً، وجعه هواد. وقوله: موثق، أي شديد قويّ. والجِدْر: الأصل من كل شيء. قال الأصمعي وغيره: هو بالفتح. وقال أبو عمرو بن العلاء: هو بالكسر.

وآزدانَ بالدّيكَيْن صَلصَله ونَبَتْ دجاجتُهُ عن الصَّدر

ازدان: افتعل، من قولك زان يزين، وكان الأصل: ازتان، فقلبت التاء دالا لقرب مخرجها من مخرج الزاي، وكذلك ازداد، من زاد يزيد. والديكان: واحدهما ديك، وهو العظم الناتيء خلف الأذن، وهو الذي يقال له الخُشَساء والخشّاء. والصلصل: بياض في طرف الناصية: ويقال: هو أصل الناصية: والدجاجة: اللحم

الذي على زَوْره بين يديه؛ والديك والصلصل والدجاجة: من أسماء الطير . والناهِضان أُمِرَّ جَلْـزُهُمَـا فكــــأنما عُيْما عَلَى كَسْــــر

الناهضان: واحدهما ناهض، وهو لحم المنكبين؛ ويقال: هو اللحم الذي يلي العَضُدَيْن من أعلاهما؛ والجمع نواهض؛ ويقال في الجمع: أنْهُض، على غير قياس. والناهض: فرخ القطا، وهو من أسماء الطير. وقوله: أُمِرَّ جَلْزُهما: أي فُتِلَ وأُحْكِمَ؛ يقال أمررتُ الحبل فهو مُمَرِّ، أي فتلته؛ والجَلْز: الشدّ. وقوله:

# فكأنما عُثِها على كَسْر

أي كأنها كُسِرًا ثم جُبرا؛ يقال: عُثِمَت يَدُه. والعَثْم: الجبر على عُقدة وعِوَج؛ وعُثبان: فُعلان منه.

مُسْحَنْفِرُ الجَنْبَيْنِ مُلْتَئِمٌ ما بَيْنَ شيمَتِهِ إلى الغُرِّ

مسحنفر الجنبين: أي منتفخها . مُلتم : أي معتدل . وشيمته : نحْره والشيمة أيضا : من قولك : فرس أَشْيَمُ : بيِّنُ الشَّيمة ، وهي بياض فيه ؛ ويقال : أن تكون شامة أو شام في جسده . والغُرّ في الطير الذي يسمى الرخمة ، وهي عضلة الساق .

وَصَفَتْ سَمَانَاهُ وَحَافِرُهُ وَأَدِيمُهُ وَمَنَابِتُ الشَّعْرِ

السّمَانَي: طائر، وهو موضع من الفرس لا أحفظه، إلا أن يكون أراد السَّمَامة، وهي دائرة تكون في سالفة الفَرس، وهو عُنقه. والسَّهامة من الطير أيضا. والأديم: الجلد.

وسَمَا الغُرابُ لِمَوْقِعَيْهِ مَعاً فَالْبِينَ بَيْنهُمَا على قَدْرِ

سلم الغراب: أي ارتفع. والغراب: رأس الورك. ويقال للصَّلَوين: الغرابان، وهما مكتنفا عَجْب الذنب. ويقال: هما أعالي الوركين. والموقعان منه: في أعالي الخاصرتين. فأبينَ: أي فُرِّق بينهما. على قدر، أي على استواء واعتدال.

واكْتَنَّ دونَ قَبِيحِهِ خُطَّافُهُ ونَأْتُ سَمَامَتُهُ عن الصَّقْر

اكتنّ، أي استتر. والقبيح: ملتقى الساقين، ويقال إنه مُركَّب الذراعين في العضدين. والخُطَّاف: من أسهاء الطير، وهو حيث أدركت عَقِب الفارس إذا حرّك

رجليه ، ويقال لهذين الموضعين من الفرس: الْمَرْكلان . ونأت . أي بعدت ، والسَّهامة : دائرة تكون في عُنق الفرس ، وقد ذكرناها ، وهي من أسهاء الطير . والصقر: أحسبها دائرة في الرأس ، وما وقفت عليها ، وهي من أسهاء الطير .

وتَقَدَّمَتْ عنه القَطاةُ له فنأتْ بَمَوْقِعها عن الْحُسرِّ

القطاة: مقعد الرِّدْف، وهي من أسهاء الطير؛ والْحُرِّ: من الطير، يقال: إنه ذكر الحيام. وهي من الفرس: سواد يكون في ظاهر أذنيه.

وسَمَا عَلَى نَقْوَيْهِ دون حِدَاتِه خَرَبانِ بينها مَدى الشّبر

النّقُوان: واحدهما نقُو، والجمع أنقاء. وهو عظم ذو مُخ، وإنما عَنَى ها هنا عظامَ الوَركين؛ لأن الخَرَب هو الذي تراه مثل المدْهُن في ورَك الفرس. وهو من الطير: ذَكَرُ الحبارى. والحِدأة: من الطير: وأصله الهمز ولكنه خُفّف، وهي سالفة الفرس، وجعها حِداء، على وزن فعال، كما تقول: عَظاءة وعَظاء؛ ويقال: عَظاية. وإذا فتحت الفاء قلت حداًة، وهو الفأس ذات الرأسين، وجعها حَداً، مثل نواة ونوى، وقطاة وقطا.

يدع الرّضيم إذا جرى فِلَقا بتَوائِم كمواسم سُمْر

الرَّضيم: الحجارة. والفلق: المكسورة فِلَقا. بتوائم: جمع توْأَم، وقد قالوا: تُوَام، على وزن فُعال، جمع تَوْأُم؛ وهي على غير قياس. يقول: هي مَثْنَى مَثْنَى، يعني حوافره. والمواسم: جمع مِيسَم الحديد، أي إنها كمواسم الحديد في صلابتها. وقوله سمر: أي لون الحافر، وهو أصلب الحوافر.

رُكَّبْنَ فِي مَحْضِ الشَّوَى سَبِطٍ كَفْتِ الوُثُوبِ مُشدَّد الأسْسِ

الشوى ها هنا: القَوامُم، والواحدة شَواة؛ ويقال: فرس محض الشوى، إذا كانت قوائمه معصوبة. سَبط: سهل. كَفْتِ الوثوب. أي مجتمع، من قولك: كَفَتُّ الشيء، إذا جمعته وتَمَّمته. مشدّد الأسر: أي الخلق.

قال الأصمعي: فأمر لي بألف درهم.

# لأبي العتاهية في المشمر فرس الرشيد:

وسبق يوما فرس للرشيد، يسمى المشمِّر. وكان أجراه مع أفراس للفضل وجعفر ابني يحيى بن خالد البرمكي. فقال أبو العتاهية:

جاء المسمَّـر والأفــراس يقــدُمهــا هَوناً على سرعة منها وما انتهــرا<sup>(١)</sup> وخلّف الريح حسرى وهبي تتبعه ومرّ يختطف الأبصار والنظيرا

# لأى النجم في الحلبة:

وقال أبو النجم في شعر يصف الفرس، وهو أجود شعر يصف الحلبة:

ثم سَمِعْنَا بِرِهَانَ نَامُلُهُ قِيدَ لَهُ مِنْ كُلِّ أَفْقَ جَحْفَلُهُ · فقلتُ للسَّائَسَ قُــدُّهُ أَعْجلُــهُ واغْدُ لَعنَّا فِي الرِّهـان نُـرْسِلـهُ<sup>(٢)</sup> نعلو بــه الحَزْنَ ولا نُسهِّلَــهُ تَرنَّم النَّوَّح يُبكِي مُثْكِلُهُ زُمّــارَ دُفّ يَتغنـــى جُلجُلُـــهُ طَيَّ التَّجَارُ العَصْبَ إِذ تَنخَّلُهُ نطُويه والطَّى الرقيــقُ يجدلــهُ حتى إذا الليل تـولّــ أثجلُـهُ قمنا على هَـوْل شـديـدٍ وَجَلُـهُ نقولُ قَدِّمْ ذا وهٰذا أَدْخِلهُ فوق الخُمَاسِيِّ قليلاً يَفضُلهُ

إذا علا الأخشب صاح جندك (٢) كأنَّ في الصَّوْتِ الذي يُفَصِّلهُ حتى وزدنــا المصْـرَ يُطْـوَى قَنبُكـهُ وقد رأينا فِعلَهُمْ فَنفْعلهُ نُضمِّرُ الشَّحْمَ ولسنا نَهــزكــهُ واتَّبَعَ الأيديَ مِنه أَرْجُلُهُ نَمُدُّ حَبُلا فوقَ خَطَّ نَعْدلُه (٧) وقام مشقوق القميص يُعْجله أَدْرَكَ عَقْلاً والرّهانُ عَملُـهُ (٨)

<sup>(</sup>١) الهون: السكينة والهدوء. وانتهر: أي زجر من أجل السرعة.

<sup>(</sup>٢) الرِّهان: تضمير الخيل. (٣) الحزن: الأرض الوعرة المسالك، والجندل: الحجارة

<sup>(</sup>٤) القنبل: الطائفة من الخبل .(٥) العصب: ضرب من البرود، وتنخله: تختاره .

<sup>(</sup>٧) الوجل: الخوف. (٦) الأتجل: القطعة الضخمة من الليل.

<sup>(</sup> ٨ ) الخماسي: يقال غلام خاسي إذا كان طوله خسة أشبار .

حتى إذا أدركَ خيْلاً مُــرسِلــهُ تَنْفشُ منه الخيلُ ما لا تغزله مَرَّ القَطَا ٱنصبَّ عليه أَجْدَلُهُ قَـدَّمَـهُ مثلاً لمَـنْ يمتثلـه تَسْبِحُ أُخراهُ ويَطفو أُوَلهُ يعطيه ما شاء وليْس يسالله في كُرْسُفِ النَّدَّافِ لـولا بَللـهُ ثم تنـــاولنــــا الغُلام تُنـــزلـــهْ مُنْتَفَج الجوْف عريضٌ كلْكله فوافَتِ الخيلُ وَنحن نَشكله (٦)

ثار عَجَاجٌ مُسْتَطِيرٌ قَسْطله (١) مَــراً يُغَطِّيهـا ومَــراً تُنْعَلــه وَهُو رَخِيُّ البالِ سامِ وهَله (٢) تُطيرُهُ الجنُّ وحينــاً تُـــرجلـــهْ ترى الغلامَ ساجياً ما يَـرْكُلـهُ(٢) كأنَّـهُ مِـن زَبِـدٍ يُسَـرْبُلُـهُ تَخالُ مِسكاً عَلَهُ مُعَللًهُ (٤) عن مُفْرع الكتِفيْن حُلْوٌ عَطَلهُ (٥)

والجنُّ عُكَّافُ به تُقبِّلهُ

وقال آخر في فرس أبي الأعور السَّلمي:

مَرَّ كلمع البرْق سام ناظِرُهْ تَسْبِحَ أُولاهَ ويَطفُ و آخِرَهْ

فها يَمسُّ الأرضَ منه حافرُهُ قول هذا أشبه من قول أبي النجم: لأنه يقول:

تَسبحُ أُخْراهُ ويَطفو أُوَّلهُ

وقال الأصمعي: إذا كان الفرس كها قال أبو النجم فحهار الكسَّاح<sup>(٧)</sup> أسرع منه. لأن أضطراب مؤخره قبيح.

وقال الأصمعي: كان أبو النجم وصافا للخيل إلا أنه غلط في هذا البيت، وقد غلط رُؤبة أيضا في الفرس فقال يصف قوائمه:

# يَهوين شتّى ويقَعْن وفْقَا(^)

(٢) الأجدل: الصقر، والوهل: الخوف. (١) العجاج والقسطل: الغبار.

. (٣) الساجي: الساكن، ويركله: ينهره. (٤) الكرسف: القطن.

( ٥ ) مفرع الكتفين: عاليهها ، والعطل: العنق، وقيل: الضمور . (٦) منتفج: أي منتفخ.

 ( ٨ ) وفقاً: أي على نمط واحد. (٧) الكسّاح: الكنّاس. ولما أنشده مُسلم بن قتيبة ، قال له : أخطأت في هذا يا أبا الجحاف ، جعلته مقيَّدا . قال : قرّبني من ذَنب البعير .

وأنشد الأصمعي:

قد أطرُق الحيَّ على سابح للا أتيستُ الحيَّ في مَتْنه للا أتيستُ الحيَّ في مَتْنه أوه أقبل يختسالُ على شَاوه كأنه سكرانُ أو عابسً

وقال غيره:

أما إذا استقبلتَ فكانه و وإذا اعترضت له استوت أقطاره وقال ابن المعتز:

وقد يحضُرُ الهيجاء في شَنج النَّسا له عُنت يغتال طول عِنانه إذا مال عن أعطافه قلت شارب وقال أنضاً:

ولقد وطئت الغيث يحملني يمملني يمشي ويعرض في العنان كما طارت به رجل مُرصَّعة فكأنه مرصَّعة

أَسْطَعَ مِثْلِ الصَّدَعِ الأَجْرَدِ كَأَنَّ عُرْجُونا بَمَثنى يدي (۱) يضربُ في الأقرب والأبعد أو آبن ربِّ حَدث المولْد في المولد

جِذْعٌ سَمَا فوق النَّخيل مُشَـذَّبُ وكَأَنَّه، مُسْتَـدْبَـراً، مُتَصـوِّبُ

تكامَلَ في أسنانِه فهو قارِحُ<sup>(۲)</sup> وصدرٌ إذا أعطَيْته الجرْيَ سابحُ عناهُ بتصريفِ المدامة طافح

طِرْفٌ كَلُوْنِ الصَّبْعِ حين وقد مَدَفَ المُعَشَّق بالدلال وصد (٢) رَجَامةٌ لِحَصَى الطريق ويَد (٤) أطلقتَهُ وإذا حَبَسْت جَمد دُ

<sup>(</sup>١) العرجون: أصل العذق، وهو عنقود النخل.

<sup>(</sup>٢) شنج النسا: أي تقبض عرق النَّسا ويكون من الورك إلى الكعب. والقارح: الفرس في الخامسة من عمره.

<sup>(</sup>٣) صدف: امتنع وكذلك الصدّ.

<sup>(</sup>٤) رجّامة: من الرّجم، أي مثيرة لها .

### الحلبة والرهان

والحلبة: مجمع الخيل، ويقال: مجتمع الخيل، ويقال: مجتمع الناس للرهان؛ وهو من قولك: حلب بنو فلان على بني فلان وأحلبوا: إذا اجتمعوا. ويقال منه: حَلَبَ الحالبُ اللبنَ في القدح: أي جمعه فيه. والمقوس: الحبل الذي يُمدُّ في صدور الخيل عند الإرسال للسياق. والمنصبة: الخيل حين تُنصب للإرسال.

وأصل الرهان من الرهن، لأن الرجل يراهن صاحبه في المسابقة، يضع هذا رهنا وهذا رهنا، فأيها سبق فرسه أخذ رهنة ورهن صاحبه. والرهان، مصدر راهنته مراهنة ورهانا، كما تقول: قاتلته مقاتلة وقتالا. وهذا كان من أمر الجاهلية، وهو القيار المنهي عنه. فإن كان الرهن من أحدهما بشيء مسمّى على أنه إن سبق لم يكن له شيء، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن، فهذا حلال؛ لأن الرهن إنما هو من أحدهما دون الآخر؛ وكذلك إن جعل كل واحد منها رهنا وأدخلا بينهما محلّلا، وهو فرس ثالث يكون مع الأولين، ويسمى أيضاً الدّخيل ولا يجعل لصاحب الثالث شيء، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة، فإن سبق أحد الأوّلين أخذ رهنته ورهن صاحبه فكان له طيبا، وإن سبق الدخيل أخذ الرهنين جميعا، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء. ولا يكون الدخيل إلا رائعا جواداً، لا يأمنان أن يسبقها؛ وإلا فهذا قمار، لأنها كأنها لم يُدخلا بينهما محلّلا.

قال الأصمعي: السابق من الخيل: الأول، والمصلّي: الثاني الذي يتلوه. قال: وإنما قيل له مُصلّ ، لأنه يكون عند صلوي السابق، وهما جانبا ذَنَبه عن يمينه وشماله؛ ثم الثالث والرابع لا آسم لواحد منهما إلى العاشر، فإنه يسمَّى سُكَيْتاً.

قال أبو عبيدة: لم نسمع في سوابق الخيل ممن يوثَق بعلمه آسما لشيء منها إلا الثاني والعاشر؛ فإن الثاني آسمه المصلّي، والعاشر السُّكَيْت؛ وما سوى ذينك يقال له الثالث والرابع، وكذلك إلى التاسع، ثم السُّكَيْت ويقال السُّكَيْت، بالتشديد والتخفيف، فما جاء بعد ذلك لم يعتد به. والفِسْكِل \_ بالكسر \_ الذي يجيء آخر

الخيل، والعامة تسميه الفُسكل ـ بالضم.

وقال أبو عبيدة: القاشور، الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل، وهو الفِسْكل، وإنما قيل للسُّكيت؛ سُكَيت لأنه آخر العدد الذي يقف العادُّ عليه. والسَّكت: الوقوف، هكذا كانوا يقولون، فأما اليوم فقد غيَّروا.

وكان من شأنهم أن يمسحوا على وجه السابق. قال جرير:

إذا شِئتُمُ أَن تَمْسحوا وجه سابـق مَوادٍ، فَمُدُّوا في الرِّهـان عِنـانيـا

ومن قولنا في هذا المعنى:

وإذا جياد الخيل ما طَلَها المدى وتقطَّعتْ في شأوِها المبهُ ور<sup>(۱)</sup> خَلُوا عِناني في الرّهان ومسِّحوا مِنْتي بغُـرَّةِ أبلَـق مشهـور<sup>(۱)</sup>

### وصف السلاح

## درع علي:

كانت درعُ علي صدراً لا ظهر لها ، فقيل له في ذلك ؛ فقال : إذا استمكن عدوي من ظهري فلا يُبْق .

ورؤي الجراح بن عبد الله قد ظاهر بين درعين، فقيل له في ذلك؛ فقال: لست أقي بدني وإنما أقي صبري (٢).

وآشترى زيد بن حاتم أدراعا وقال: إني لست أشتري أدراعاً وإنما أشتري أعمارا .

وقال حبيب بن المهلَّب لبنيه: لا يقعدنّ أحدكم في السوق، فإن كنتم لا بدَّ فاعلين، فإلى زراد، أو سَرَّاج، أو ورَّاق.

<sup>(</sup>١) الشأو: المدى والسبق.

<sup>(</sup>٢) الأبلق: الذي في لونه سواد وبياض.

<sup>(</sup>٣) في الأصول « صدري » وما أثبت هنا من عيون الأخبار لابن قتيبة .

# بين عمر بن الخطاب وعمرو بن معد يكرب في الصمصامة:

العتبي قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معد يكرب أن يبعث إليه بسيفه المعروف بالصَّمصامة، فبعث به إليه، فلما ضرب به وجده دون ما كان يبلغه عنه، فكتب إليه في ذلك، فرّد عليه: إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف، ولم أبعث بالساعد الذي يَضرب به.

وسأله عمر بن الخطاب يوما عن السلاح، فقال: يسألُ أميرُ المؤمنين عها بدا له. قال: ما تقول في التّرس؟ قال: هو المجنّ الدائر، وعليه تدور الدوائر. قال: فها تقول في الرّمح؟ قال: أخوك وربما خانك فانقصف. قال: فالنّبل؟ قال: منايا تخطي وتصيب. قال: فها تقول في الدّرع؟ قال: مُثقِلة للراجل، مُتْعبة للفارس، وإنها لحصن حصين. قال: فها تقول في السيف؟ قال: هناك لا أمّ لك يا أمير المؤمنين، فضربه عمر بالدّرة وقال: بل لا أمّ لك. قال: الحُمى أضرعتني لك(١).

### لابن يامين في الصمصامة:

الهيثم بن عدي قال: وُصِف سيفُ عمرو بن معد يكرب الذي يقال له الصَّمصامة لموسى الهادي، فدعا به فوضع بين يديه مجرَّدا، ثم قال لحاجبه: إيذن للشعراء. فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا فيه، فبدرهم ابن يامين (٢) فقال:

حازَ صَمْصامة الزَّبِيدِيِّ عَمْرٍو من جميع الأنام مُوسى الأمينُ سَيْفَ عمرو وكان فيا سمعنا خيْرَ ما أغْمِدَتْ عليه الجفُونُ أخضر المتن بين حَدَيْهِ نُورٌ من فِرِنْد تمتد فيه العُيونُ أوقدت فَوقه الصواعقُ ناراً ثم ساطتْ به الذَّعاف القُيونُ "المُا فياذا ما سللته بَهر الشمْ سس ضياءً فلم تكد تستبينُ

<sup>(</sup>١) أراد أنّ الإسلام قيّده، ولو كنت في الجاهلية لم تكلّمني بهذا الكلام، وهو مثل تضربه العرب إذا اضطرت للخضوع.

<sup>(</sup>٢) اضطرب هذا الاسم في الأصول: فمرّة «ابن قسي» ومرّة «ابن أقيس» وما أثبتناه هنا من رواية نهاية الأرب وابن خلّكان (٢/٣/٤) ومروج الذهب (٢٨٦/٤) وديوان المعاني (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) شابت: مزجت، والذَّعاف: والقيون: جمع تين وهو الحدَّاد.

فكأنّ الفرند والرَّونة الجا ريّ في صَفْحَتَيْهِ مِالاً مَعينُ وكان المنون نيطَت إليه فهو من كل جانِبَيهِ مَنُونُ (۱) نِعْمَ مِخْراق ذي الحفيظة في الهيجاء يسطو به ونعم القرين ما يُبالي مَن انتضاهُ لحرب أشميالٌ سَطَيت به أم يَمينُ فأمر له ببدرة وخرجوا.

## الزبير بن العوام وسيف:

وضرَبَ الزبيرُ بن العوام يوم الخندق عثمانَ بن عبد الله بن المغيرة فقطَّه إلى القَربُوس؛ فقالوا: ما أجود سيفك! فغضب \_ يريد أن العمل ليده لا لسيفه \_ وقال:

متى تَلْقني يَعدو بَبَرِّي مقلَّص كُمَيْت بَهِم أو أَغَرُّ مُحَجَّلُ (٢) تُلاقِ آمراً إِنْ تَلْقَهُ فبسَيْفِهِ تُعَلِّمُك الأيامُ ما كنت تجهلُ وقال أبو الشَّيص:

خَتَلَتْهُ المَنُونُ بعد أُختِيالِ بين صَفَّين من قنّاً ونِصّال (٣) في رِداء من الحديد مُذَال (٤)

# لأبي الأغر يوصي ابنه:

وبلغ أبا الأغر التميميّ أنّ أصحابه بالبادية قد وقع بينهم شر، فوجّه إليهم آبنه الأغرّ وقال: يا بنيّ، كن يداً لأصحابك على من قاتلهم، وإياك والسيف فإنه ظلّ الموت، وآتق الرَّمح فإنه رشاء المنيّة (٥)، ولا تقرب السهام فإنها رُسل لا تُؤامر مُرْسِلَها. قال: فهاذا أقاتل؟ قال: بما قال الشاعر:

جَلامِيد يملأنَ الأكُفَّ كأنّها رُمُوسُ رجال حُلَّقتْ بالمواسِم

<sup>(</sup>١) نيطت: أسندت وخصت به.

<sup>(</sup>٢) البرَّ: السلاح، والمقلّص من الأفراس: المشمّر المشرق الطويل القوائم، والبهيم: ما لاشية فيه. والأغر: الذي في جبهته بياض، والمحجل: الذي في قوائمه بياض.

<sup>(</sup>٣) ختلته: غدرته.

<sup>(</sup>٤) المذال: الذي له ذيل، أي أنّ الدرع كانت فضفاضة. (٥) رشاء المينة: حبلها.

وذكر أعرابي قوماً تحاربوا فقال: أقبلت الفحول، تمشي مشي الوعول، فلما تصافحوا بالسيوف، فَغرت (١) المنايا أفواهها.

وقال آخر يذكر قوما أُسروا: استنزلوهم عن الجياد بليَّنة الخُرصان (٢٠)، ونزعوهم نزع الدّلاء بالأشطان (٢٠).

وقال أعرابي في آخرين ابتغوا قوما أغاروا عليهم، فقال: احتثُّوا كل جُمَاليَّةٍ عَيْرَانَةٍ (٤) ، كيا يخصفون أخفاف المطيِّ بحوافر الخيل، حتى أدركوهم بعد ثالثة، فجعلوا المرَّان أَرْشِيةَ المنايا فاستَقَوْا بها أرواحَهم.

ومن أحسن ما قيل في السيف قولُ حبيب:

ونَبَّه ن مشلَ السيف لولم تَسُلَّهُ يَدانِ لسَلَّتْهُ ظُباهُ من الغِمْدِ

وقال في صفة الرماح:

مُثَقَّفَ اللَّهِ اللَّهِ مَ زُرْقَتِها والعُرْبَ أَلُوانَها والعاشِقَ القضَّفَا (٥)

ومن الإفراط القبيح قولُ النابغة في وصف السيف:

يَقُدُّ السَّلُوقيَّ المضاعَفَ نَسْجُهُ ويوقِدُ في الصَّفَّاح نارَ الحباحب<sup>(١)</sup>

فذكر أنه يقُدّ الدرع المضاعف نسجه، والفارسَ، والفرسَ، ويقع بها في الأرض فيقدح النار من الحجارة.

وأقبح منه في الإفراط قولُ الآخر: تظل تحفيرُ عنه إن ضربت سه بعدَ الذرّاعين والقيْدَيْس والهادي (٧)

<sup>(</sup>١) فغرت: فتحت.

<sup>(</sup>٢) الخرصان: القنا، الواحدة: خُرص بضم الخاء وتكسر.

<sup>(</sup>٣) الأشطان: الحبال.

<sup>(</sup>٤) الجمالية: الناقة الوثيقة كالجمل، والعيرانة: الناجية في نشاط.

<sup>(</sup>٥) القضف: النحافة.

<sup>(</sup>٦) الحباحب: هي ما اقتدح من شرر النار في الهواء من اصطكاك الحجارة بعضها ببعض.

<sup>(</sup>٧) الهادي: العنق.

وقد جمع العلويّ وصف الخيل والسلاح كله فأحسن وجوَّد حيث يقول: سليمُ الشَّظَى عاري النَّواهِق أَمْعَطُ (١) وأسمرُ عسَّالُ الكُعوبِ عَنَطْنَطُ (٢) يُكفِّتها عنِّي نجادٌ مُخَطَّط (٦) مُنَفَّجَةُ الأعضاد صفراء شوْحَطُ (٤) على لُجَّةِ تَيَّارُها يتَغَطْغَطُ وليسَ على نفْسي أميرٌ مُسَلَّــط

بحَسبيَ مِنْ مالي من الخَيْل أَعْيَـطٌ وأبيضُ من ماءِ الحديد مُهَنَّدٌ وبيضاء كالضَّحضاح زَغْفٌ مُفاضـةٌ ومَعْطوفةُ الاطْراف كَبْدَاءُ سَمْحـةٌ فيا ليتَ مالي غَير ما قد جَمعته ويا ليتني أُمْسِي على الدّهْــر ليْلــةً

### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في وصف الرمح والسيف: بكل رُدَيْنِي كأن سِنانه تقاصَرتِ الآجالُ في طول مَتْنـه وساءت ظُنونُ الحرْب في حُسْن ظَنَّه وذي شُطَبِ تقْضي المنايـا بحُكْمـه فِرنْـدٌ إذا ما اعتنّ للعين راكـدٌ يُسَلِّلُ أرواحَ الكُماةِ آنسلالـــهُ إذا ما التَقَتْ أمشالهُ في وقيعة ومن قولنا في وصف السف:

شِهَابٌ بَدا في ظُلْمةِ اللّيل ساطِعُ وعادتْ به الآمالُ وهـي فَجـائِـعُ فهُنَّ ظُباتٌ للقلوب قوارعُ(١) وليس لما تَقْضِي المنِيّــةُ دافِّــعُ وبرقٌ إذا ما آهتزُّ بـالكـفِّ لاَمـعُ ويرتباعُ منه الموتُ والموتُ رائعُ هنالك ظنُّ النفس بالنفس واقعُ

<sup>(</sup>١) الأعيط: الطويل العنق، والشنطي: عظم لازق بالركبة أو بالذراع أو بالوطيف. والنواهق: يريد بها الناهقين: وهما عظمان شاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع .والأمعط:الذي لا شعر على جسده .

<sup>(</sup>٢) العسال: الرمح الشديد الاهتزاز والعنطنط: الطويل.

<sup>(</sup>٣) البيضاء: يريد بها الدرع، والضحضاح: الماء اليسير ويكفَّتها عنّى: يريد أن زوائد هذه الدرع تلتصق بنجاد سيفه فلا تعوق حركته.

<sup>(</sup>٤) الكبداء: القوس بملأ الكفُّ مقبضها ، والسمحة: الواتية والشوحط: شجرٌ تتخذ منه القسيّ .

<sup>(</sup>٥) يتغطغط: أي يضطرب.

<sup>(</sup>٦) الظّبا: الحدّ في السيف وغيره.

مِثْلُ مَدَب النَّمْلِ بِالقَاعِ

بِكُلِّ مُلِّأَتُور على مَتْنِهِ يُرتِد طُرْفُ العَيْنِ مِن حَدّه

وقال إسحاق بن خلف البَّهْراني في صفة السيف:

أمْضي مِن الأجَلِ المتاح (١) عليه أنْف اسُ الرَّباح (١)

أَلقَـــى بجانِـــبِ خَصْـــرِهِ وكـــــــأنما ذَرَّ الْهبـــــــا

من الله في قبض النفوس رسولُ تَقاصَرُ في ضحضاحه وتطول قرون جراد بينهن ذُحول أثا

ومن جيد صفات السيف قول الغَنَوي: حُسامٌ غداة الرَّوع ماضٍ كأنّه كأنّ على إفرنده موج لُجَّةٍ كأنّ جُيوش الذَّر كَسَّرْنَ فوقه

# النزع بالقوس

إبراهيم الشيباني قال: كان رجل من أهل الكوفة قد بلغه عن رجل من أهل لسلطان أنه يعْرض له ضَيعة بواسط في مَعْرم لزمه للخليفة؛ فحمل وكيلا له على بغل وأترع (٢) له خُرجاً بدنانير، وقال له: اذهب إلى واسط فاشتر لي هذه الضيعة المعروضة، فإن كفاك ما في هذا الخرج وإلا فاكتب إلى أُمدَّك بالمال. فخرج، فلما أصحر عن البيوت، لحق به أعرابي راكب على حمار معه قوس وكنانة؛ فقال له: إلى أين تتوجه؟ فقال: إلى واسط. قال: فهل لك في الصَّحبة؟ قال: نعم. فسارا حتى أوزا، فعنت لهما ظباء، فقال له الأعرابي: أيَّ هذه الظباء أحبُّ إليك: المتقدم منها أم المتأخر فأركية (١٤) لك؟ قال له: المتقدم. فرماه فخرمه بالسهم، فاشتويا وأكلا، فاغتبط الرجل بصحبة الأعرابي، ثم عنّ له زُفّة قطا، فقال: أيها تريد فأصرعها لك؟

<sup>(</sup>١) الهباء: الشيء المنبث الذي تراه في الكوى من ضوء الشمس شبيها بالغبار.

<sup>(</sup>٣) الذحول: جمع ذحل: وهو الثأر.

<sup>(</sup>٣) أترع: ملأً .

<sup>(</sup>٤) فأزكيه: أي أرميه بالسهم فأجعله مزكّى يحلُّ أكله.

فأشار إلى واحدة منها فرماها فأقْصدَها، ثم اشتويا وأكلا، فلما انقضى طعامها فوَّق له الأعرابي سهماً ثم قال له: أين تريد أن أصيبك؟ فقال له: اتق الله واحفظ زمام الصحبة. قال: لا بد منه! قال له: اتق الله ربك واستَبْقني، ودونك البغل والخرج فإنه مُترع مالا. قال: فاخلع ثيابك. فأنسلخ من ثيابه ثوباً ثوبا حتى بقي مجرَّداً. قال له: اخلع أمواقك (۱) . وكان لابساً خُفَيْن طائفيَّين، فقال له: اتق الله في ودع لي الخفين أتبلغ بها من الحرّ، فإن الرّمضاء تحرق قدميّ. قال: لا بدّ منه. قال فدونك الخف فأخلعه. فلما تناول الخفيّ، ذكر الرجل خنجراً كان معه في الخف، فاستخرجه ثم ضرب به صدره فشقه إلى عانته، وقال له: الاستقصاء فرقة. فذهبت مثلا. وكان هذا الأعرابي من رُماة الحَدَق (۲) .

### بين لص ورام:

وحدّث العتبي عن بعض أشياخه قال: كنت عند المهاجر بن عبد الله والى اليامة، فأتي بأعرابي كان معروفا بالسَرق فقال له: أخبرني عن بعض عجائبك. قال: عجائبي كثيرة، ومن أعجبها أنه كان لي بعير لا يُسْبَق، وكانت لي خيل لا تُلْحَق، فكنت أخرج فلا أرجع خائباً، فخرجت يوماً فاحترشت ضباً، فعلّقته على قَتَبي، ثم مررت بخباء ليس فيه إلا عجوز ليس معها غيرها، فقلت: يجب أن يكون لهذه رائحة من غنم وإبل. فلما أمسيت إذا بإبل مائة، وإذا شيخ عظيم البطن، شنن الكفين (١٤)، ومعه عبد أسود، فلما رآني رحب بي، ثم قام إلى ناقة فآحتلبها، وناولني العُلْبة. فشرب ما يشرب الرجل، فتناول الباقي فضرب به جبهته، ثم احتلب تسع العُلْبة. فشرب ألبانهن، ثم نحر حُوارا (٥) فطبخه، فأكلت شيئا، وأكل الجميع حتى ألقى عظامه بيضا، وجثا على كومة من البطحاء وتوسدها ثم غَطَ غطيط البَكْر. فقلت:

<sup>(</sup>١) الأمواق: جمع موق، وهو خفٌّ غليظ يلبس فوق الخفّ.

<sup>(</sup>٢) رماة الحدق: أي المهرة الحاذقين في الرمى.

<sup>(</sup>٣) احترشت: اصطدت. (٤) شنن الكقين: غليظهها.

<sup>(</sup>٥)) الحوار: ولد الناقة، من وقت ولادته إلى وقت فطامه.

هذه والله الغنيمة، ثم قمت إلى فحل إبله فخطمتُه (١): ثم قرنته ببعيري وصحت به، فاتَّبعني الفحل واتَّبَعته الأبل إرْباباً به في قطار (٢)، فصارت خلفي كأنها حبل ممدود؛ فمضيت أبادر ثنيَّة بيني وبينها مسيرة ليلة للمُسْرع، ولم أزل أضرب بعيري، مرة بيدي، ومرة برجلي، حتى طلع الفجر؛ فأبصرت الثنية، وإذا عليها سواد، فلما دَنَوْت منه إذا الشيخ قاعد وقوسُه في حِجره! فقال: أضيْفَنا؟ قلت: نعم! قال: أتسخو نفسك عن هذه الإبل؟ قلت: لا. فأخرج سهمًا كأنه لسان كلب، ثم قال: انظره بين أذني الضبِّ المعلِّق في القَتَب. ثم رماه فصدع عظمَه عن دماغه، فقال لي: ما تقول؟ قلت: أنا على رأيي الأول. قال: انظر هذا السهم الثاني في فقرة ظهره الوسطى، ثم رمى به فكأنما قدره بيده ثم وضعه بأصبعه، ثم قال: رأيك؟ فقلت: إني أحب أن أستثبت. قال: أنظر هذا السهم الثالث في عُكُوة ذنَّبه، والرابع والله في بطنك. ثم رماه فلم يخطيء العُكوة؛ قلت: أنزلُ آمنا؟ قال: نعم. فدفعت إليه خطام فحله وقلت: هذه إبلك لم تذهب منها وبرة. وأنا أنظر متى يرميني بسهم يُقْصِد به قلبي؟ فلم تباعدت قال: أقبل! فأقبلت والله فَرَقا من شره لا طمعاً في خيره. فقال: ما أحسبك تجشمت الليلة ما تجشمت إلا من حاجة ! قلت نعم . قال: فاقرُن من هذه الإبل بعيرين وامض لِطيَّتِك. قال: قلت: أما والله لا أمضي حتى أخبرَك عن نفسك؛ فلا والله ما رأيت أعرابيا قط أشدّ ضِرِساً، ولا أعْدَى رجلا، ولا أَرْمَى يداً، ولا أكرمَ عَفْوا، ولا أَسْخَى نفساً، منك. فصرف وجهه عنى حياء وقال: خذ الإبل برمتها مباركا لك فيها.

# للنبي سَلِينَ في الرمي:

وقال النبي عَلَيْكُ :« اركبواوآرموا ؛ وأنْ ترْموا أحبُّ إليّ من أن تركبوا » .

وقال: « كُلُ لَهُوِ المؤمن باطِلٌ إلا في ثلاث: تأديبه فرسه ورمْيه عن كَبد قوسِه، وملاعَبَتهِ امرأتَه؛ فإنه حق. إن الله ليُدْخِلُ الجنة بالسهم الواحد عامله المحتسب،

<sup>(</sup>١) خطمته: علقته.

<sup>(</sup>٢) القطار: القافلة، وإلارباب: الملازمة.

والقويّ به في سبيل الله، أي والرامي به في سبيل الله ».

وروي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَيْقَةٍ يقول وهو قائم على المنبر: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا السَطَعَتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (١) . ألا إنّ القوة الرمي . ألا إنّ القوة الرمي . ألا إنّ القوة الرمي .

وكان أرمى أصحاب رسول الله عَلَيْكَ سعد بن أبي وقاص؛ لأن رسول الله عَلَيْكَ مَا لَهُ عَلَيْكَ لَهُ عَلَيْكَ لَه دعا له فقال: اللهم سدّد رمْيَتَه، وأجب دَعوَتَه. فكان لا يُردّ له دعاء، ولا يخيب له سهم.

# النبي عَلِيْتِهِ ورماة من أسلم:

وذكر أسامة بن زيد: أنّ شيوخا من أَسْلَمَ حدّثوه، أنّ رسول الله عَلَيْلِيّ جاءهم وهم يرمون ببُطْحان، فقال رسول الله عَلَيْلِيّ: ارمُوا يا بني إسمعيل، فقد كان أبوكم راميا، وأنا مع آبن الأدرع. فتعدّى القوم فقالوا: يا رسول الله، مَن كنت معه فقد نَضَل (٢). قال رسول الله عَلَيْلِيّ : أرموا وأنا معكم كلكم فانتضلوا ذلك اليوم ثم رجعوا بالسواء؛ ليس لأحد على أحد منهم فضل.

### لعمر بن الخطاب:

وقال عمر: آئتزروا وآرتدوا، وآنتعلوا وآحتفوا، وآرمُوا الأغراض، وآلقَوْا الرُّكُب، واْنزُوا على الخيل نَزْواً (٢)، وعليكم بالمعَدِّيَّة \_ أو قال: بالعربية \_ ودَعُوا التنعُّم وزيِّ العجم.

وقال أيضا: لنْ تخور قواكم ما نَزَوْتُم ونَزَعْتُمْ. يعني نزوتم على ظهور الخيل ونزعتم بالقسيّ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) نضل: غلب في المناضلة، وهي المراماة.

<sup>(</sup>٣) انزوا: اقفزوا وثبوا.

### لرجل من البادية يذمر قومه:

وجنى قوم من أهل اليامة (١) جناية ، فأرسل السلطانُ إليهم جُنداً من محاربة بن زياد . فقام رجل من أهل البادية يُذَمِّر أصحابه فقال : يا معشر العرب ، ويا بني المحصنات ، قاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم ؛ فوالله لئن ظهر هؤلاء عليكم لا يدعون بها لَبنة حراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض ، وَلاَعْتَراكم من نُشَّاب معهم في جعاب كأنها أيور الفيلة ينزعون في قِسي كأنها الغبط (٢) ، تئط إحداهن أطيط الزَّرْنُوق (١) ، يَمعط (٥) أحدهم فيها حتى يتفرق شعر إبْطَيْه ، ثم يرسل نُشَّابة كأنها وشاء منقطع ، فها بين أحدكم وبين أن تنفضخ عينه أو ينصدع قلبه منزلة . فخلع قلوبهم فطاروا رُعبا .

# مشاروة المهدي لأهل بيته

## في حرب خراسان

هذا ما تراجع فيه المهدي ووزراؤه، وما دار بينهم من تدبير الرأي في حرب خراسان، أيام تحاملت عليهم العمال وأعنفت، فحملتهم الدالة وما تقدّم لهم من المكانة على أن نكثوا بَيعتهم، ونقضوا موثقهم، وطردوا العُمال، والتووّا بما عليهم من الخراج. وحمل المهدي ما يُحب من مصلحتهم ويكره من عنتهم على أن أقال عثرتهم أن واغتفر زَلَتهم، واحتمل دالَّتهم؛ تطوّلاً بالفضل، وآتساعا بالعفو، وأخذا بالحُجة، ورفقاً بالسياسة؛ ولذلك لم يزل مذ حمّله الله أعباء الخلافة، وقلده أمور

<sup>(</sup>١) كذا في بعض الأصول وعيون الأخبار، والذي في سائر الأصول: « المدينة ».

<sup>(</sup>٣) الغبط: جمع غبيط، وهو الرحل الذي قتبه وأحناؤه واحدة.

<sup>(</sup>٣) تئط: تصوت.

<sup>(</sup>٤) الزرنوق: واحد الزرنوقين، وهما منارتان تبنيان على رأس البئر من جانبيها فتوضع خشبة تعرض عليهما ثم تعلّق فيها بكره فيستقى بها .

<sup>(</sup>٥) يمعط: معط الرامي في قوسه: أغرق في مدّها .

<sup>(</sup>٦) أقال عثرتهم: أصلحها واغتفرها.

الرعية، رفيقاً بمدار سلطانه، بصيراً بأهل زمانه، باسطا للمعدلة في رغيته؛ تسكن إلى كنفه، وتأنس بعفوه، وتثق بحلمه؛ فإذا وقعت الأقضية اللازمة، والحقوق الواجبة، فليس عنده هوادة ولا إغضاء ولا مُداهنة (۱)؛ أثرة للحق، وقياما بالعدل، وأخذاً بالحزم. فدعا أهل خراسان الاغترار بحلمه، والثقة بعفوه، أن كسروا الخراج، وطردوا العمال، وسألوا ما ليس لهم من الحق؛ ثم خلطوا آحتجاجا باعتذار، وخصومة بإقرار، وتنصلا باعتلال. فلما انتهى ذلك إلى المهدي، خرج إلى مجلس خُلاَئه، وبعث إلى نفر من لُحْمَتِه ووزرائه، فأعلمهم الحال، واستنصحهم للرعية؛ ثم أمر الموالي بالابتداء؛ وقال للعباس بن محد؛ أيْ عَمَ، تَعَقَّبْ قولَنا، وكُن حكما بيننا. وارسل إلى ولديه موسى وهارون فأحضرهما الأمر، وشاركهما في الرأي. وأمر محمد ابن الليث بحفظ مُراجَعَتِهم وإثبات مقالتهم في كتاب.

فقال سلام صاحب دار المظالم: أيها المهدي، إن في كل أمر غاية، ولكل قوم صناعة، آستفرغت رأيهم، واستغرقت أشغالهم، واستنفدت أعهارهم، وذهبوا بها وغرفوا بها وعُرفت بهم؛ ولهذه الأمور التي جعَلتَنا فيها غايةً وطلبْت معونتنا عليها: أقوام من أبناء الحرب، وساسة الأمور، وقادة الجنود، وفُرسان الهزاهز (۲)، وإخوان التجارب، وأبطال الوقائع، الذين رَشَحَتْهُمْ سِجَالُها، وفيَأتهم ظلالُها، وعضَتهم شدائدُها، وقرمتهم نواجذها (۲)؛ فلو عَجَمْت ما قبلَهُم، وكشفت ما عندهم، لوجدت نظائر تؤيّد أمرك، وتجارب توافق نظرك، وأحاديث تقوي قلبك. فأما نحن معاشر عُمَالك، وأصحاب دواوينك، فَحَسَن بنا وكثير منّا أن نقوم بثقل ما حملتنا من عَملك، واستودعتنا من أمانتك، وشغَلْتنا به من إمضاء عدلك وإنفاذ حكمك، وإظهار حقك.

فأجابه المهدي: إن في كل قوم حكمة، ولكل زمان سياسة، وفي كل حال تدبير يُبطل الآخِرُ الأوَّل؛ ونحن أعلم بزماننا وتدبير سلطاننا.

<sup>(</sup>١) المداهنة: المحاباة والتزلف.

<sup>(</sup>٢) الهزاهز: الفتن والحروب. (٣) النواجذ: أواخر الأضراس في الفم.

قال: نعم أيها المهدي، أنت متسع الرأي، وثيق العقدة قوي المنة (١) ، بليغ الفطنة ، معصوم النية ، محضور الروية ، مؤيد البديهة ، موفق العزيمة ، مُعان بالظفر ، مَهْدِيِّ إلى الخير ؛ إن هممت ففي عزمك مواقع الظنّ ، وإن أجمعت صدع فعلُك ملتبس الشك ، فاعزم يهْدِ الله إلى الصواب قلبَك ، وقُلْ يُنْطِق الله بالحق لسانك ، فإن جنودك جمة ، وخزائنك عامرة ، ونفسك سخية ، وأمرك نافذ .

فأجابه المهدي: إن المشاورة والمناظرة بابا رحمة ومِفتاحا بركة ، لا يَهلك عليهما رأي ، ولا يتفيّل (٢) معهما حزم ، فأشيروا برأيكم ، وقولوا بما يحضُركم ، فإني من ورائكم ، وتوفيقُ الله من وراء ذلك .

قال الربيع: أيها المهدي، إنّ تصاريف وجوه الرأي كثيرة، وإن الإشارة ببعض معاريض القول<sup>(7)</sup> يسيرة؛ ولكنّ خراسان أرض بعيدة المسافة، متراخية الشّقة، متفاوتة السّبُل، فإذا ارتأيت من محكم التّدبير، ومُبْرَم التقدير، ولباب الصواب. رأيا قد أحكمه نظرك، وقلبه تدبيرُك، فليس وراءه مذهب لحجة طاعن، ولا دونه مُتَعَلق لخصومة عائب، ثم خَبّت<sup>(3)</sup> البردُ به، وانطوت الرسلُ عليه. كان بالحَرَى ألاّ يصل إليهم محْكَمُهُ إلا وقد حدث منهم ما ينقضه؛ فها أيسرَ أن ترجع إليك الرسل وترد عليك الكتب بحقائق أخبارهم، وشوارد آثارهم، ومصادر أمورهم؛ فتحدث رأياً غيره، وتبتدع تدبيراً سواه، وقد انفرجت الحَلق<sup>(٥)</sup>، وتحللت العُقد، وآسترخى الحقاب<sup>(١)</sup>، وامتد الزمان. ثم لعلها مَوْقعُ الآخرة كمصدر الأولى. ولكن الرأي لك الحقاب<sup>(١)</sup>، وامتد الزمان. ثم لعلها مَوْقعُ الآخرة كمصدر الأولى. ولكن الرأي لك أيها المهدي وفقك الله، أن تصرف إجالة النظر، وتقليب الفكر فيا جمعتنا له واستشرتنا فيه من التدبير لحربهم والحيل في أمرهم، إلى الطلب لرجل ذي دين

<sup>(</sup>١) المنّة: القوّة.

<sup>(</sup>٢) لا يتفتل: لا يضعف.

<sup>(</sup>٣) معاريض القول: ما عرض به ولم يصرح، وهي التورية عن الشيء بالشيء.

<sup>(</sup> ٤ ) خَبَّت البرد: أسرعت، والبرد: جمع بريد، وهو الرسول.

<sup>(</sup>٥) الحلق: جمع حلقه.

<sup>(</sup>٦) الحقاب: شيء تعلّق به المرأة الحليّ وتشده في وسطها .

فاضل، وعقل كامل، وورع واسع، ليس موصوفاً بهوى في سواك، ولا متهاً في أثرة عليك، ولا ظنينا على دُخلة مكروهة، ولا منسوباً إلى بدعة محذورة، فيقدح في ملكك، ويربِّض الأمور لغيرك، ثم تُسند إليه أمورَهم، وتفوض إليه حربهم، وتأمره في عهدك ووصيتك إياه بلزوم أمرك ما لزمه الحزم، وخلاف نهيك إذا خالفه الرأي، عند استحالة الأمور واستدارة الأحوال التي يُنْقَصُ أمرُ الغائب عنها، ويَثْبُت رأيُ الشاهد لها، فإنه إذا فعل ذلك فواتَب أمرهم من قريب، وسقط عنه ما يأتي من بعيد، تمت الحيلة، وقويت المكيدة، ونَفذ العمل، وأحد النظر إن شاء الله.

قال الفضل بن العباس: أيها المهدي، إن وليَّ الأمور، وسائس الحروب، ربما نحَّى جنودَه، وفرّق أموالهُ، في غير ما ضِيق أمر حَزبه. ولا ضغطة حال اضطرّتْه، فيقعد عند الحاجة إليها ويعد التفرقة لها عديماً منها، فاقداً لها، لا يثق بقوة، ولا يصول بعُدّة، وَلا يفزع إلى ثِقة. فالرأي لك أيها المهدي وفقك الله، أن تعفى خزائنك من الإنفاق للأموال، وجنودَك من مُكابدة الأسفار، ومقارعة الأخطار وتغرير القتال. ولا تسرع للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون، والإعطاء لما يسألون، فيفسُد عليك أدبهم، وتُجَرِّيء من رعيتك غيرهم؛ ولكن اغْزُهُم بالحيلة، وقاتلهم بالمكيدة، وصارعهم باللين، وخاتلهم بالرفق(١)، وأبرق لهم بالقول، وأرعِد نحوهم بالفعل، وابعث البُعوث، وجند الجنود وكَتِّب الكتائب، وأعْقد الألوية، وأنصُب الرايات، وأظهر أنك موجِّه إليهم الجيوش مع أحنق (٢) قوادك عليهم، وأسوئهم أثراً فيهم، ثم ادْسُس الرسل، وابثُث الكتب، وضَع بعضهم على طمع من وعدك، وبعضاً على خوف من وعيدك، وأوقد بذلك وأشباهه نيرانَ التحاسد فيهم، وآغرس أشجار التنافس بينهم، حتى تملأ القلوب من الوحشة، وتَنطوي الصدور على البغضة، ويدخل كلاً من كلِّ الحذرُ والهيبة؛ فإن مَرَام الظفر بالغِيلة، والقتالَ بالحيلة، والمناصبة بالكتب، والمكايدة بالرسل، والمقارعة بالكلام اللطيف المدخل في القلوب، القوى الموقع من النفوس، المعقود بالحُجج، الموصول بالحيل، المبنى على اللين، الذي

<sup>(</sup>١) خاتلهم: خادعهم . (٢) احنق: أي أشدّهم حنقاً وغضباً .

يستميل القلوب، ويَسْتَرِقُ العقول، ويسبي الآراء، ويستميل الأهواء، ويستدعي المواتاة (۱) \_ أَنْفَذُ من القتال بظُبات السيوف وأسنة الرماح: كما أن الوالي الذي يستنزل طاعة رعيته بالحيل، ويُفرق كلمة عدوه بالمكايدة، أحكم عملا وألطف نظراً وأحسن سياسة من الذي لا يَنال ذلك إلا بالقتال، والإتلاف للأموال، والتغرير والخطار.

وليعلم المهدي \_ وفقه الله \_ أنه إن وجه لقتالهم رجلاً ، لم يَسِرْ لقتالهم إلا بجنود كثيفة تخرج على حال شديدة ، وتُقدم على أسفار ضيقة ، وأهوال متفرّقة ، وقواد غَشَشَة (٢) ، إن ائتمنهم استنفدوا ماله ، وإن استنصحهم كانوا عليه لا له .

قال المهدي: هذا رأي قد أسفر نوره، وبرق ضوؤه، وتمثل صوابه للعيون، وتجسد حقه في القلوب، ولكنْ فوق كلّ ذي علم عليم.

ثم نظر إلى أبنه عِليّ فقال: ما تقول؟

قال على: أيها المهدي، إن أهل خراسان لم يخلعوا من طاعتك يداً، ولم ينصبوا مِن دونك أحداً يكدح في تغيير ملكك، ويربِّض (٢) الأمور لفساد دولتك؛ ولو فعلوا لكان الخطب أيسر، والشأن أصغر، والحالُ أدَل؛ لأن الله مع حقه الذي لا يخذله، وعند موعده الذي لا يُخلفه: ولكنهم قوم من رعيتك، وطائفة من شيعتك، الذين جعلك الله عليهم والياً، وجعل العدل بينك وبينهم حاكماً، طلبوا حقاً، وسألوا إنصافاً؛ فإن أجبت إلى دعوتهم، ونفست عنهم قبل أن تتلاحَم منهم حال، أو يحدث من عندهم فتق، أطعت أمر الرب، وأطفأت نائرة الحرب (٤)، ووقرت خزائن المال، وطرحت تغرير (٥) القتال؛ وحَمَل الناسُ مَحْملَ ذلك على طبيعة جُودك وسجية وطرحت تغرير (١)، واسجاح خليقتك (١)، ومعدلة نظرك؛ فأمنت أن تُنسب إلى ضعفة، وأن يكون ذلك لهم فيا بقي دُربة. وإن مَنَعْتَهم ما طلبوا، ولم تُجبهم إلى ما سألوا، يكون ذلك لهم فيا بقي دُربة. وإن مَنَعْتَهم ما طلبوا، ولم تُجبهم إلى ما سألوا،

<sup>(</sup>١) المواتاة: الموافقة. (٢) قوّاد غششة: أي لا أمانة لهم.

<sup>(</sup>٣) يربض: يثبت. (٤) نائره الحرب: أي المتقد منها.

<sup>(</sup>٥) تغرير القتال: هلاكه . (٦) إسجاح خليقتك: حسنها وعفوها .

اعتدلت بك وبهم الحال، وساويتَهم في ميدان الخطاب. فما أَرَبُ المهدي أن يَعمد إلى طائفة من رعيته: مُقرّين بمملكته، مُذعِنين لطاعته، لا يُخرجون أنفسهم عن قُدرته، ولا يُبرئونها من عبوديَّته، فيُمَلِّكهم أنفسهم، ويخلعَ نفسه عنهم، ويقفَ على الجدل معهم، ثم يجازيَهم السوء في جد المقارعة، ومضهار المخاطرة؟ أيريد المهدي \_ وفقه الله \_ الأموال؟ فلعمري لا ينالها ولا يَظفَر بها إلا بإنفاق أكثر مما يطلب منهم، وأضعافِ ما يَدَّعى قِبَلهم؛ ولو نالها فحمِلتْ إليه، أو وُضِعَتْ بخرائطها بين يديه، ثم تجافى لهم عنها، وطال عليهم بها، لكان مما إليه يُنْسَب وبه يُعْرَف، من الجود الذي طَبعه الله عليه، وجَعَل قُرَّةَ عينه ونهمَةَ نفسه فيه. فإن قال المهدي: هذا رأي مستقيم سديد في أهل الخَراج الذين شكوا ظلمَ عُمَّالنا وتحامُلَ وُلاتنا، فأما الجنودُ الذين نقضوا مواثيق العهود، وأنطقوا لسان الإرجاف(١)، وفتحوا بابَ المعصية، وكسروا قيْد الفتنة؛ فقد ينبغي لهم أن أجعلهم نكالاً لغيرهم؛ وعِظةً لسواهم. فيعلم المهدي أنه لو أتى بهم مغلولين في الحديد، مُقرَّنين في الأصفاد، ثم اتسع لحقن دمائهم عفوه، ولإقالة عثرتِهم صفْحُه، واستبقاهم لما هُم فيه من حَرْبه، أو لمن بإزائهم من عدوّه، لما كان بدُّعاً من رأيه، ولا مستنكراً من نظره. لقد علمَت العربُ أنه أعظمُ الخلفاء والملوك عفواً ، وأشدُّها وقعاً ، وأصدقها صولة ، وأنه لا يتعاظمه عفو ، ولا يتكاءدُه (٢) صفح، وإن عَظُمَ الذنبُ وجلّ الخطب. فالرأي للمهدي ـ وفقه الله تعالى ـ أن يَحُل عقدةَ الغيْظ بالرجاء لحسن ثواب الله في العفو عنهم، وأن يذكر أولى حالاتهم وضَيعة عيالاتهم، برّاً بهم، وتوسّعاً لهم، فإنهم إخوان دولته، وأركانُ دعوته، وأساسُ حقه، الذين بعِزتهم يصُول، وبحجتهم يقول. وإنما مَثَلُهم فيها دخلوا فيه من مَساخطه، ونَعَرَّضُوا له من معاصيه، وانطوَوْا فيه عن إجابته؛ ومَثَلَهُ في قلة ما غَيَّر ذلك من رأيه فيهم، أو نَقَل من حاله لهم، أو تغيّر من نعمته بهم .. كمثل رجلين أَخَوَين متناصَرْين متوازرين، أصاب أحدَهما خَبَلٌ عارض (٣)، ولهو حادث، فنهض

<sup>(</sup>١) الإرجاف: الخوض في أخبار الفتن لإيقاع الاضطراب في الناس. (٢) يتكاءده: يشق عليه.

<sup>(</sup>٣) الخبل العارض: الفساد في الرأي والعقل.

إلى أخيه بالأذى، وتحامل عليه بالمكروه؛ فلم يزدد أخوه إلا رقّة له، ولُطفاً به، وآحتيالاً لمداواة مرضه، ومراجعة حاله، عطفاً عليه، وبرّاً به، ومَرْحمةً له.

فقال المهدي: أما علي فقد نوى الليان، وفض القلوب عن أهل خراسان، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم قال: ما ترى يا أبا محمد ؟ يعني موسى آبنه.

فقال موسى: أيها المهدي، لا تسكن إلى حلاوة ما يجري من القول على ألسنتهم، وأنت ترى الدماء تَسيل من خَلل فِعلهم. والحال من القوم تنادي بمُضمرةِ شَرّ، وخَفِيَّة حقَّد، قد جعلوا المعاذير عليها ستراً، واتخذوا العلل من دونها حِجاباً، رجاءً أن يدافعوا الأيامَ بالتأخير، والأمورَ بالتطويل، فيكسروا حِيل المهدي فيهم، ويَثنوا جنوده عنهم، حتى يتلاحم أمرُهم، وتتلاحق مادّتهم، وتستفحل حربُهم، وتستمرّ الأمورُ بهم؛ والمهديّ من قوتهم في حال غِرَة (١)! ولباس أمنَة، قد فتر (٢) لها، وأنس بها، وسكن إليها. ولولا ما اجتمعت له قلوبهم، وبَردت عليه جلودهم، من المناصبة بالقتال، والإضهار للقِراع، عن داعية ضلال أو شيطان فساد، لرهبوا عواقبَ أحوال الولاة، وغِبَّ سكون الأمور. فليشددُ المهدي \_ وفقه الله \_ أزرَه لهم، ويكتُّبْ كتائبه نحوهم، وليضع الأمر على أشدّ ما يحضره فيهم، وليوقِن أنه لا يُعطيهم خطة يريد بها صلاحهم إلا كانت دُربة لفسادهم، وقوة على معصيتهم، وداعيةً إلى عودتهم، وسبباً لفساد من بحضرته من الجنود، ومن ببابه من الوفود الذين إن أقرَّهم على تلك العادة، وأجراهم على ذلك الأدب لم يبرح في فَتق ِ حادث، وخلاف حاضر، لا يصلُح عليه دين، ولا تسنقيم به دنيا. وإن طلب تغييره بعد استحكام العادة، واستمرار الدَّربة، لم يصل إلى ذلك بالعقوبة المفرطة، والمئونة الشديدة. والرأي للمهدي ــ وفقه الله ــ ألاّ يقيل عثرتَهم، ولا يقبل معذرَتَهم، حتى تطأهم الجيوش، وتـأخـذَهم السيـوف. ويستحرِّ (٢) بهم القتل، ويُحدِق بهم الموت، ويُحيط بهم البلاء، ويُطبق عليهم الذل.

<sup>(</sup>١) الغرّة: الغفلة. (٣) فتر: ضعف.

<sup>(</sup>٣) يستحر: يشتد ويكثر.

فإن فعل المهديّ بهم ذلك كان مقطعةً لكل عادة سوء فيهم، وهزيمةً لكل بادرة شرّ منهم. واحتال المهدي مؤونة غزوتهم هذه يضع عنه غزوات كثيرة، ونفقات عظيمة.

قال المهدي: قد قال القوم فاحكم يا أبا الفضل.

فقال العباس بن محمد: أيها المهدي، أما الموالي فأخذوا بفروع الرأي، وسلكوا جنبات الصواب، وتعدّوا أموراً قَصَّر بنظرهم عنها أنه لم تأت تجاربهم عليها.

وأما الفضل فأشار بالأموال ألا تُنفَق، والجنود ألا تفَرَق، وبأن لا يُعْطَى القومُ ما طَلبوا، ولا يُبذل لهم ما سألوا، وجاء بأمر بين ذلك، آستصغاراً لأمرهم وآستهانة بحربهم، وإنما يَهِيجُ جسياتِ الأمورِ صغارُها.

وأما علي فأشار باللين وإفراط الرفق. وإذا جرد الوالي لمن غَمط(١) أمرة وسفه حقّه، اللين بَحتا، والخير مَحضا، لم يخلطها بشدة تعطف القلوب على لينه، ولا بشر يَحيشهم (١) إلى خيره؛ فقد مَلَكهم الخلع لِعُذْرهم (١) ووسع لهم الفُرْجة لِثني أعناقهم، فإن أجابوا دعوته، وقبلوا لينه من غير ما خوف اضطرهم، ولا شدة حال أخرجتهم، لم يزل ذلك يهيج عزة في نفوسهم، ونزوة في رءوسهم، يستدعون بها البلاء إلى أنفسهم؛ ويصرفون بها رأي المهدي فيهم. وإن لم يقبلوا دعوته، ويُسرعوا لإجابته باللين المحض والخير الصراح، فذلك ما عليه الظن بهم، والرأي فيهم، وما قد يُشبه أن يكون من مِثْلهم؛ لأن الله تعالى خلق الجنة وجعل فيها من النعيم المقيم والملك الكبير ما لا يخطر على قلب بشر، ولا تُدركه الفكر، ولا تعلمه نفس؛ ثم دعا الناس إليها ورغبهم فيها؛ فلولا أنه خلق ناراً جعلها لهم رحمة يسوقهم بها إلى الجنة، لما أجابوا ولا قبلوا.

وأما موسى فأشار بأن يُعْصَبوا بشدّةٍ لا لينَ فيها، وأن يُرْمَوا بشرِّ لا خَيْرَ معه.

<sup>(</sup>١) غمط: جحد وأنكر. (٢) يحيشهم: يجعلهم يفزعون.

<sup>(</sup>٣) العذر: بضمتين جمع عذار، وهو من اللجام ما سال على خدِّ الفرس.

وإذا أضمر الوالي لمن فارق طاعته وخالف جماعته ، الخوف مفرداً والشرَّ مجرداً ، ليس معها طمع يكسرهم ، ولا لين يَثنيهم ، امتدت الأمور بهم ، وانقطعت الحال منهم إلى أحد أمرين: إما أن تدخلَهم الحميّة من الشدة ، والأنفة من الذلّة ، والامتعاض (۱) من القهر ، فيدعوهم ذلك إلى التادي في الخلاف ، والاستبسال في القتال ، والاستسلام للموت ؛ وإما أن ينقادوا بالكُره ، ويُذعنوا بالقَهْر ، على بغضة لازمة ، وعداوة باقية ، تُورث النفاق ، وتُعقب الشقاق ، فإذا أمكنتهم فرصة ، أو ثابت لهم قدرة ، أو قويت لهم حال ، عاد أمرُهم إلى أصعب وأغلظ وأشدً مما كان .

وقال: في قول الفضل أيها المهدي، أَكْفَى دليل، وأوضحُ برهان، وأَبْيَنُ خبر بان. قد اجتمع رأيه، وحَزُم نظره على الإرشاد ببعثة الجيوش إليهم، وتوجيه البعوث نحوهم، مع إعطائهم ما سألوا من الحق، وإجابتهم إلى ما سألوه من العدل.

قال المهدي: ذلك رأي.

قال هارون: خلطت الشدة أيها المهدي باللين، فصارت الشدة أمر فطام لما تكره، وعاد اللين أهدى قائد إلى ما تُحب؛ ولكن أرى غير ذلك.

قال المهدي: لقد قلتَ قولاً بديعاً ، وخالفت به أهلَ بيتك جميعاً ، والمرء مُتَّهم بما قال ، وظنين بما آدَّعَى ، حتى يأتي ببينة عادلة ، وحجة ظاهرة ، فاخْرُج عما قلت .

قال هارون: أيها المهدي، إن الحرب خُدعة، والأعاجم قوم مَكرة، وربما اعتدلت الحالُ بهم، واتفقت الأهواء منهم، فكان باطن ما يُسِرُّون على ظاهر ما يعلنون؛ وربما افترقت الحالان، وخالف القلب اللسان، فانطوى القلبُ على مَحجوبة تُبْطَن، واستسرّ بمدخولة لا تُعْلَن؛ والطبيب الرفيق بطبِّه، البصيرُ بأمره، العالم بمقدَّم يده، وموضع ميسمِه (۲)، لا يتعجل بالدواء حتى يقع على معرفة الداء؛ فالرأي للمهدي \_ وفقه الله \_ أن يَفِرَ (۲) باطنَ أمرهم فَرَّ المُسِنَّة، ويمخض ظاهرَ حالهم للمهدي \_ وفقه الله \_ أن يَفِرُ (۲)

<sup>(</sup>١) الامتعاض: الشعور بالكره والألم .

<sup>(</sup>٢) الميسم: المكواة. (٣) يفرّ: يختبر.

مَحْضَ السَّقاء، بمتابعة الكتب، ومظاهرة الرسل، وموالاة العيون، حتى تهتَّك حُجُبُ غُيوبهم، وتُكْشَفَ أغطيةُ أمورهم؛ فإن آنفرجت الحال له وأفضت الأمور به إلى تغيير حال أو داعية ضلال، آشتملت الأهواء عليه، وانقاد الرجال إليه، وامتدت الأعناق نحوه، بدين يعتقدونه. وإثم يستحلّونه، عَصَبَهم بشدَّة (١). لا لينَ فيها، ورماهم بعقوبة لا عفو معها، وإن انفرجت الغيوب، واهتُصرت السُّتور، ورُفعت الحجب، والحالُ فيهم مربعة (٢)، والأمور بهم معتدلة، عن أرزاق يطلبونها، وأعمال يُنكرونها، وظُلامات يّدعونها، وحقوق يسألونها، بماتَّةِ سابقتهم، ودالَّةِ مناصحتهم. فالرأي للمهدي \_ وفقه الله \_ أن يتسع لهم بما طلبوا، ويَتجافى لهم عما كرهوا، ويَشْعبَ (٢) من أمرهم ما صدّعوا، ويرتق من فَتْقهم ما فتقوا؛ ويولِّي عليهم من أَحَبُّوا ، ويُداوي بذلك مَرَضَ قلوبهم ، وفسادَ أمورهم ؛ فإنما المهدي وأمتَه وسوادَ أهل مملكته بمنزلة الطبيب الرفيق، والوالد الشفيق، والراعى الحدب، الذي يحتال لمرابض غنمِه، وضوالً رعيته، حتى يبرىء المريضةَ من داء علتها، ويرد الضالَّة إلى أنس جماعتها . ثم إن خراسان بخاصةٍ لهم ذالة محمولة ، وماتّة مقبولة ، ووسيلة معروفة ، وحقوقٌ واجبة؛ لأنهم أيدي دولته، وسيوفُ دعوته، وأنصار حقه، وأعوان عدله. فليس من شأن المهدي الآضطغانُ عليهم، ولا المؤاخذة لهم، ولا التوعُّر بهم (1) ، ولا المكافأة بإساءتهم؛ لأن مبادرة حسم الأمور ضيعفةً قبل أن تقوى، ومحاولة قطع الأصول ضئيلةً قبل أن تغلظ، أحزمُ في الرأي وأصحُّ في التدبير، من التأخير لها والتهاون بها، حتى يلتم قليلُها بكثيرها، وتجتمعَ أطرافها إلى جمهورها.

قال المهدي: ما زال هارون يقع وَقْع الحيا، حتى خرج خروج القِدْح مما قال، وانسلّ انسلال السيف فيها ادعى، فدعوا ما قد سَبَق موسى فيه أنه هو الرأي، وانسَّ بعده هارون، ولكن مَن لأعِنَّة الخيل، وسياسة الحرب، وقيادة الناس، إن أمعن بهم اللجاج، وأفرطت بهم الدالة؟

<sup>(</sup>١) عصبهم بشدة: أخذهم بالحزم.

<sup>(</sup>٢) مربعة: أي موفورة الرزق والخيرات.

 <sup>(</sup>٣) يشعب: يصلح ويسوي.
 (٤) التوغّر: التشدد.
 (٥) الدَّالَة: الجرأة.

قال صالح: لسنا نبلغ أيها المهدي بدوام البحث وطول الفكر أدنى فِراسة رأيك، وبعض لحظات نظرك؛ وليس ينفض عنك من بيوتات العرب ورجالات العجم، ذو دين فاضل ورأي كامل، وتدبير قوي، تُقلَّده حربك، وتستودعه جندك، ممن يحتمل الأمانة العظيمة، ويضطلع بالأعباء الثقيلة. وأنت بحمد الله ميمون النقيبة، سبارك العزيمة، مخبور التجارب، محمود العواقب، معصوم العزم؛ فليس يقع آختيارُك ولا يقف نظرك على أحد توليه أمرك وتُسند إليه ثَغرَك إلا أراك الله ما تُحب، وجع لك منه ما تريد.

قال المهدي: إني لأرجو ذلك. لقديم عادة الله فيه، وحسن معونته عليه. ولكسن أحب الموافقة على الرأي، والآعتبار للمشاورة في الأمر المهم.

قال محمد بن الليث: أهلُ خراسان - أيها المهدي - قوم ذوو عزة ومَنعة، وشياطينُ خَدَعَة زُرع الحمية فيهم نابتة، وملابسُ الأنفة عليهم ظاهرة، فالرَّويَّة عنهم عازبة (۱) والعجلة فيهم حاضرة، تسبق سيولهم مطرّهم، وسيوفُهم عَذَلَهم، لأنهم بين سفْلة لا يعدو مبلغُ عقولهم منظرَ عيونهم، وبين رؤساء لا يُلْجمون إلا بشدّة ولا يُفْطمون إلا بالقهر؛ وإن ولّى المهدي عليهم وضيعالم تَنْقَد له العظهاء، وإن ولّى أمْرهم شريف تحامل على الضعفاء. وإن أخَّر المهدي أمرَهم ودافَع حَرْبَهم حتى يُصيب لنفسه من حشمه ومواليه، أو بني عمه أو بني أبيه، ناصحاً يتفق عليه أمرهم، وثقة تجتمع له أملاؤهم (۱)، بلا أنفة تلزمهم، ولا حيّة تَدْخلهم، ولا عَصبية تُنفّرهم، تنفست الأيام بهم، وتراخت الحالُ بأمرهم، فدخل بذلك من الفساد الكبر والضياع العظيم ما لا يتلافاه صاحبُ هذه الصفة وإن جدّ ولا يَستَصلِحُه وإن جَهَد، إلا بعد دهر طويل، وشر كبير. وليس المهدي - وفقه الله - فاطماً عاداتهم ولا قارعاً صَفَاتَهم (۲) بمثمعك، وبحلين لا ثالث لها، ولا عِدْلَ في ذلك بها: أحدهما لسان ناطق موصول بسمعك، رجلين لا ثالث لها، ولا عِدْلَ في ذلك بها: أحدهما لسان ناطق موصول بسمعك،

<sup>(</sup>١) عازبة: مبتعدة ومفارقة وغائبة.

<sup>(</sup>٢) أملاؤهم: جماعاتهم، الواحد ملاً.

<sup>(</sup>٣) صفاتهم: صخورهم، والصفاة: الصخرة الملساء.

ويد ممثّلة لعينك، وصخرة لا تُزعْزَع، وبُهْمة لا ينتني، وبازل لا يُفزِعه صوت الجُلجل (٢) ، نقي العِرض، نزيه النفس، جليل الخطر، قد اتضعت الدنيا عن قدره، وسها نحو الآخرة بهمّته، فجعل الغرض الأقصى لعينه نُصْباً، والغرض الأدنى لقدَمه موطئاً، فليس يُغفل عملاً، ولا يتعدّى أملاً وهو رأس مواليك، وأنصح بني أبيك رجل قد غُذِي بلطيف كرامتك، ونبت في ظل دولتك ونشأ على قوم أدبك؛ فإن قلدته أمرهم، وحمّلته ثقلهم، وأسندت إليه ثغرهم: كان قُفلاً فَتحه أمْرُك، وبابا أغلَقه نهيك، فجعل العدل عليه وعليهم أميراً، والإنصاف بينه وبينهم حاكماً. وإذا حكم النصفة وسلَك المعدلة فأعطاهم مالهم وأخذ منهم ما عليهم، غرس لك في الذي حكم النصفة وسلَك المعدلة فأعطاهم مالهم وأخذ منهم ما عليهم، غرس لك في الذي بين صدورهم، وأسكن لك في السّويداء داخل قلوبهم طاعةً راسخة العروق، باسقة الفروع، مُتمثّلة في حواشي عوامّهم، متمكنة من قلوب خواصهم، فلا يبقى فيهم ربب إلا نَفَوْه، ولا يلزمهم حق إلا أذّوْه، وهذا أحدهما.

والآخر عُود من غَيْضتك، ونَبعة (٢) من أرومتك، فتي السنّ، كهل الحلم، راجع العقل، محود الصرامة، مأمون الخلاف، يُجرِّد فيهم سيفَه، ويبسط عليهم خيرَه بقدر ما يستحقون، وعلى حسب ما يستوجبون، وهو فلان أيها المهدي، فسلَّطه \_ أعزك الله \_ عليهم، ووجَّهه بالجيوش إليهم، ولا تمنعك ضراعة سنّه (٤) وحداثة مولده؛ فإن الحلم والثقة مع الحداثة خير من الشك والجهل مع الكهولة؛ وإنما أحداثكم أهل البيت فيا طبعكم الله عليه وآختصتكم به من مكارم الأخلاق، ومحامد الفعال، ومحاسن الأمور، وصواب التدبير، وصرامة الأنفس، كفراخ عِتاق الطير (٥) المحكمة لأخذ الصيد بلا تدريب، والعارفة لوجوه النفع بلا تأديب؛ فألحلم والعلم والعزم والحزم الصيد بلا تدريب، والعارفة لوجوه النفع بلا تأديب؛ فألحلم والعلم والعزم والحزم

<sup>(</sup>١) البُهمة: الصخرة الصلبة.

<sup>(</sup> ٢ ) البازل: الجمل في السنة التاسعة ويطلق على الرجل الكامل في تجربته. والجلجل: واحدة الجلاجل تعلّق على الدابة.

<sup>(</sup>٣) نبعة من أرومتك: أصلّ من أصولك.

 <sup>(</sup>٤) ضراعة سنّه: حداثته وشبابه.
 (٥) عتاق الطير: كرامها.

والجود والتؤدة والرفق ثابت في صدوركم، مزروع في قلوبكم، مستحكم لكم، متكامل عندكم، بطبائع لازمة، وغرائز ثابتة.

قال معاوية بن عبد الله: أفتاء (۱) أهل بيتك أيها المهدي في الحلم على ما ذكر، وأهلُ خراسان في حال عِزِّ على ما وصف. ولكنْ إن ولّى المهدي عليهم رجلاً ليس بقديم الذكر في الجنود، ولا بنبيه الصوت في الحروب، ولا بطويل التجربة للأمور، ولا بمعروف السياسة للجيوش والهيبة في الأعداء، دخل من ذلك أمران عظيان، وخطران مقولان: أحدها أن الأعداء يغتمزونها منه، ويعتقرونها فيه، ويجترءون بها عليه في النّهوض به والمقارعة له والخلاف عليه، قبل الآختبار لأمره، والتكشّف لحاله، والعيلم بطباعه. والأمر الآخر أن الجنود التي يقول، والجيوش التي يسوس، إذا لم يغتبروا منه البأس والنجدة، ولم يعرفوه بالصوّت والهيبة؛ انكسرت شجاعتهم، وماتت نجدتهم، واستأخرت طاعتهم إلى حين آختبارهم ووقوع معرفتهم. وربما وقع البوار قبل الآختبار. وبباب المهدي \_ وفقه الله \_ رجل مهيب نبية حَيك صَيّت (۱)، البوار قبل الآختبار. وبباب المهدي \_ وفقه الله \_ رجل مهيب نبية حَيك صَيّت (۱)، له نسب زاك وصوت عال، قد قاد الجيوش، وساس الحروب، وتألف أهل خُراسان وآجتمعوا عليه بالمقة (۱)، ووثِقوا به كل الثّقة، فلو ولآه المهدي أمرَهم لكفاه الله شرهم.

قال المهدي: جانبت قصد الرَّمِيَّة، وأبيتَ إلا عَصبية، إذ رأْيُ الحَدَثِ من أهل بيتنا كرأي عشرة حُلهاء من غيرنا، ولكن أين تركتم ولي العهد؟

قالوا: لم يمنعنا من ذكره إلا كونه شبية جدّه، ونسيج وحده، ومن الدين وأهله عيث يقصرُ القول عن أدنى فضله، ولكن وجدنا الله عز وجل قد حَجَب عن خَلْقه، وسَتَر من دون عِباده، عِلْم ما تختلف به الأيام، ومعرفة ما تجري به المقادير، من حوادث الأمور وريب المنون، المخترمة لخوالي القرون ومواضي الملوك؛ فكرهنا

<sup>(</sup>١) أفتاء: جمع فتي . (٢) صيّت: معروف ومشهور .

<sup>(</sup>٣) المقة: المحبّة.

شُسُوعه (١) عن محلة الملْك، ودار السلطان، ومقر الإمامة والولاية، وموضع المدائن والحزائن، ومُستقر الجنود، وموضع الوُجوه، ومجمع الأموال التي جعلها الله قُطباً لمدار الملك، ومِصْيدة لقلوب الناس، ومَثابة لإخوان الطمع، وثُوّار الفِتَن، ودواعي البدَع، وفرسان الضلال، وأبناء المروق؛ وقلنا: إن وجه المهدي ولي عهده فحدَثَ في جيوشه وجنوده ما قد حدث بجنود الرسل من قبله، لم يستطع المهدي أن يُعقبه بغيره، إلا أن ينهض إليهم بنفسه؛ وهذا خطر عظيم، وهوْل شديد؛ وإن تنفست بغيره، إلا أن ينهض إليهم بنفسه، وهذا خطر عظيم، وهوْل شديد؛ وإن تنفست الخال بأيامه، حتى يقع عَرَض لا يستغني فيه، أو يحدث أمر لا بد فيه منه، صار ما بعده مما هو أعظمُ هَوْلاً وأجل خطراً. له تَبَعاً ربه مُتَّصلاً.

قال المهدي: الخطبُ أيسر مما تذهبون إليه؛ وعلى غير ما تصفون الأمر عليه، غير أهلَ البيت. نجري من أسباب القضايا ومواقع الأمور على سابق من العلم، ومحتوم من الأمر، قد أنبأت به الكتب، وتتابعت عليه الرسل، وقد تناهى ذلك بأجعه إلينا، وتكامل بحذافيره (٢) عندنا، فيه نُدبِّر، وعلى الله نتوكل: إنه لا بدّ لولي عهدي \_ وولي عهدي عقبي بعدي \_ أن يقود إلى خُراسان البعوث، ويتوجّه نحوها بالجنود.

أما الأول فإنه يُقدِّم إليهم رُسُله، ويُعْمِل فيهم حِيله، ثم يخرج نَشِطاً إليهم، حَنِقاً عليهم، يريد ألا يدع أحداً من إخوان الفتن، ودواعي البدع، وفُرسان الضلال، إلا توطأه بحرِّ القتل، وألبسه قناع القهر، وطوقة طوق الذَّل. ولا أحداً من الذين عملوا في قَص جناح الفتنة، وإخماد نار البدعة، ونصرة ولاة الحق، إلا أجرى عليهم دِيم فضله، وجداول بَذْله، فإذا خرج مُزْمعاً به مُجمعاً عليه؛ لم يَسِر إلا قليلاً حتى يأتيه أنْ قد عَمِلتْ حِيله، وكدحت كتُبه، ونفذت مكايده؛ فهدأت نافرة القلوب، ووقعت طائرة الأهواء (٢)، وآجتمع عليه المختلفون بالرضا؛ فيميل نظراً لهم وبراً بهم وتعطفاً عليهم، إلى عدُو قد أخاف سبيلهم، وقطع طريقهم، ومنع حُجَاجَهم بيتَ الله

<sup>(</sup>١) شسوعهُ: بعدهُ. (٢) حذافيره: نواحيه وجوانبه.

<sup>(</sup>٣) وقعت طائرة الأهواء: خمد غضبها وسكنت ثائرتها.

الحرام، وسَلب تجارَهم رزقَ الله الحلال.

وأما الآخر فإنه يوجه إليهم من يعتقد له الحجة عليهم بإعطاء ما يطلبُون، وبَذْل ما يَسْأَلُون، فإذا سمحت الفِرَق بقرانها له، وجَنَحَ أهلُ النواحي بأعناقهم نحوه، فأصغت إليه الأفئدة، واجتمعت له الكلمة، وقدِمَت عليه الوفود، قصد لأول ناحية بخعت (١١) بطاعتها ، وألقت بأزمتها ، فألبسها جَناحَ نعمته ، وأنــزلها ظــل كــرامتــه ، وخصتها بعظيم حِبائه، ثم عمّ الجماعة بالمعْدَلة؛ وتعطّف عليهم بالرحمة، فلا تبقى فيهم ناحية دانية، ولا فِرقة قاصية، إلا دخلت عليها بركتُه، ووصلت إليها منفعته، فأغنى فقيرَها، وجَبرَ كسيرها، ورفع وَضيعها، وزاد رفيعَها، ما خلا ناحيتين: ناحيةً يغلب عليهم الشقاء وتستميلهم الأهواء فتستخف بدعوته، وتُبطىء عن إجابته، وتتثاقل عن حقه، فتكون آخرَ مَن يَبعث، وأبطأ من يُوَجَّه، فيضطمر عليها موجده، ويبتغى لها علة، لا يلبث أن يجدها بحقٌّ يلزمهم؛ وأمرِ يجب عليهم، فتستلحمهم الجيوش، وتأكلهم السيوف، ويستحرُّفيهم القتل، ويحيط بهم الأسْر، ويُفنيهم التتبُّع، حتى يُخرب البلاد، ويُؤتِم الأولاد. وناحيةً لا يبسط لهم أماناً، ولا يقبل لهم عهداً، ولا يجعل لهم ذمة؛ لأنهم أول من فتح باب الفرقة، وتدرّع جلباب الفِتنة، ورَبض (٢) في شقِّ العصا. ولكنه يقتل أعلامَهم، ويأسر قوَّادهم، ويطلب هُرَّابهم في لُجَج البحار، وقُلل الجبال، وخَمر الأودية، وبطون الأرض، تقتيلاً وتغليلاً وتَنكيلاً؛ حتى يَدع الدِّيار خراباً ، والنِّساء أيامي . وهذا أمر لا نَعرف له في كُتبنا وقتاً ، ولا نصحِّح منه غير ما قلنا تفسيراً.

وأما موسى ولي عهدي، فهذا أوان توجّهه إلى خراسان، وحُلوله بجُرْجان؛ وما قضى الله له من الشخوص<sup>(۱)</sup> إليها والمقام فيها، خير للمسلمين مَغَبَّةً، وله بإذن الله عاقبة، من المقام بحيث يُغْمَر في لُجج بُحورنا ومدافع سيولنا ومجامع أمواجنا،

<sup>(</sup>١) بخعت: أقرت. (٢) الموجدة: الغضب.

<sup>(</sup>٣) ربض: أقام على المعصية واصرّ.

<sup>(</sup>٤) الشخوص: التوجه والذهاب بنفسه.

فيتصاغر عظيم فضلِه، ويتذأب (١) مشرق نُوره، ويُتقلل كثير ما هو كائن منه فمن يَصحبُه من الوزراء ومن يُخْتَارُ له من الناس؟

قال محمد بن الليث: أيها المهدي، إن ولي عهدك أصبح لأمتك وأهل ملتك علماً قد تثنّت نحوه أعناقها، ومُدّت سَمْتَه أبصارها، وقد كان لقرب داره منك، ومحل جواره لك، عُطل الحال، غُفل الأمر، واسع العذر، فأما إذا انفرد بنفسه، وخلا بنظره، وصار إلى تدبيره، فإن من شأن العامة وأمراء الأمة أن تتفقد مخارج رأيه، وتستنصت لمواقع آثاره، وتسأل عن حوادث أحواله، في برّه ومَرْحَمَته، وإقساطه ومَعدلته، وتدبيره وسياسته، ووزرائه وأصحابه، ثم يكون ما سيق إليهم أغلب الأشياء عليهم، وأملك الأمور بهم، وألزمها لقلوبهم، وأشدَها استالة لرأيهم، وعطفاً لأهوائهم. فلا يفتأ المهدي \_ وفقه الله \_ ناظراً له فيا يُقوَّي عَمَد مملكته، ويسدد أركان ولايته، ويستجمع رضا أمته، بأمر هو أزين لحاله، وأظهر لجاله، وأفضل أوقع مع ذلك بآستجهاع الأهواء له؛ وأبلغ في استعطاف القلوب عليه، من مَرْحَمَة أوقع مع ذلك بآستجهاع الأهواء له؛ وأبلغ في استعطاف القلوب عليه، من مَرْحَمَة وفقه الله \_ من خيار أهل كل بلدة، وفقهاء أهل كل مصر. أقواماً تسكن العامة اليهم إذا ذُكروا، وتأنس الرعية بهم إذا وصفوا، ثم تُسهَل لهم عهارة سُبُل الإحسان؛ وفتع باب المعروف كها قد كان فتح له وسهل عليه.

قال المهدي: صدقت ونصحتَ. ثم بعث في ابنه موسى؛ فقال: أيْ بُنَيّ، إنك قد أصبحتَ لِسَمْتِ عيون العامة نُصْبًا (٢)، وَلَمثْنَى أعطافِ الرعية غاية، فحسنتُك شاملة، وإساءتك نامية، وأمرُك ظاهر . فعليك بتقوى الله وطاعته، فاحتمل سخط الناس فيها، ولا تطلب رضاهم بخلافها؛ فإن الله عزّ وجلّ كافيك مَن أَسْخَطَه عليك إيثارُك رضاه؛ وليس بكافيك منْ يَسْخِطُه عليك إيثارُك رضا مَنْ سواه .

ثم أعلم أن لله تعالى في كل زمان عتْرة من رسله، وبقايا من صفوة خلقه، وخبايا

<sup>(</sup>١) يتذأب: يضطرب.

<sup>(</sup>٢) السمت: الطريق، والنصب: الإمام والقدوة وجعله نصب عينيه: أي أمام عينيه مقتدياً به.

لنُصرة حقه، يجدِّد حبل الإسلام بدعواهم ويشيد أركان الدين بنصرتهم، ويتخذهم لأولياء دينه أنصاراً، وعلى إقامة عدله أعواناً، يَسُدّون الخَلل، ويُقيمون الميل، ويدفعون عن الأرض الفساد؛ وإنّ أهل خراسان أصبحوا أيدي دولينا، وسيوف دعوتنا الذين نستدفع المكاره بطاعتهم، ونصرف نزول العظام بمُناصحتهم، وندافع ريبَ الزمان بعزائمهم، ونُزاحم ركنَ الدهرِ ببصائرهم. فهم عادُ الأرض إذا أرجفت كُنفُها(۱)، وحُتوف الأعداء إذا أبرزت صفحتها، وحصونُ الرعية إذا تضايقت الحال بها؛ قد مضت لهم وقائع صادقات؛ ومواطن صالحات، أخدت نيرانَ الفتن، وقصمت دواعي البدع، وأذلت رقاب الجبّارين، ولم ينفكُوا كذلك ما جَرَوْا مع ريح دولتنا، وأقاموا في ظلِّ دعوتنا، واعتصموا بحبل طاعتنا التي أعزّ الله بها ذِلّتهم، ورفع بها فَقاموا في ظلِّ دعوتنا، واعتصموا الجبل طاعتنا التي أعزّ الله بها ذِلّتهم، ورفع بها فضعتَهم، وجعلهم بها أرباباً في أقطار الأرضين، ومُلوكاً على رقاب العالمين، بعد لباس الذَّل، وقناع الخوف وإطباق البلاء، ومُحالفة الأسي، وجَهد البأس والضر. فظاهرْ عليهم لباس كرامتك، وأنزلهم في حدائق نعمتك. ثم آعرف لهم حق طاعتهم، ووسيلة دالتَهم، وماتة(۱) سابقتهم، وحرمة مُناصحتهم، بالإحسان إليهم، والتوسعة عليهم، والإثابة لحسنهم، والإثالة لمسيئهم.

أيْ بُنَيّ؛ ثم عليك العامة . فاستدع رضاها بالعدل عليها . وآستَجْلِبْ مودّتها بالإنصاف لها ، وتحسنْ بذلك لربك ، وتزيّن به في عين رعيّتك ، واجعل عُهال القدر ، وولاة الحُجج ، مقدمة بين يدي عملك ، ونصفة منك لرعيتك ؛ وذلك أن تأمر قاضي كل بلد ، وخيار أهل كل مصر ، أن يختاروا لأنفسهم رجلاً تُوليه أمرَهم ، وتجعل العدل حاكماً بينه وبينهم ، فإن أحسن حُمدت ، وإن أساء عُذرت . هؤلاء عهال القدر ؛ وولاة الحُجج . فلا يضيعن عليك ما في ذلك \_ إذا انتشر في الآفاق وسبق إلى الأسماع وولاة السنة المرجفين ، وكَبْت قلوب الحاسدين ، إطفاء نيران الحروب ، وسلامة عواقب الأمور ، ولا ينفكن في ظل كرامتك نازلاً ، وبعُراً (") حبلك متعلقاً ،

<sup>(</sup>١) الكنف: الجنبات. (٢) الماتة: الصلة والسبب.

<sup>(</sup>٣) العُرا: الأواصر والصلات.

رجلان: أحدها كريمة من كرام رجالات العرب، وأعلام بيوتات الشرف، له أدب فاضل، وحلم راجح، ودين صحيح. والآخر له دين غير مغموز، وموضع غير مدخول، بصير بتقليب الكلام، وتصريف الرأي، وأنحاء الأدب، ووضع الكتب، عالم بحالات الحروب، وتصاريف الخطوب، يضع آداباً نافعة، وآثاراً باقية، من تجميل محاسنك، وتحسين أمرك، وتحلية ذكرك. فتستشيره في حربك، وتُدخله في أمرك. فرجُل أصبته كذلك فهو يأوى إلى محلتي، ويرعى في خُضرة جناني؛ ولا تدع أن تختار لك من فُقهاء البلدان، وخِيار الأمصار. أقواماً يكونون جيرانك وسُارَك، وأهل مشاورتك فيا تُورد، وأصحاب مُناظرتك فيا تُصدر. فسر على بركة الله، أصْحَبَك الله من عونه وتوفيقه دليلاً يهدي إلى الصواب قلبك، وهادياً ينطق بالخير لسانك.

وكُتب في شهر ربيع الآخرة سنة سبعين ومائة ببغداد<sup>(١)</sup>.

# باب في مداراة العدق

في كتاب للهند: أن العدو الشديد الذي لا تقوى له لا ترة بأسه عنك بمثل الخشوع والخُضوع له، كما أنّ الحشيش إنما يسلم من الربح العاصفة بلينه وآنثنائه معها.

وقالوًا: ازْفِن (٢) للقرد في دَوْلته.

أخذه الشاعر فقال:

لا تعبدنْ صَناً في فاقة نزلت وآزفن بلا حَرَج للقرد في زمنه وقال أحمد بن يوسف الكاتب: إذا لم تقدر أن تَعَضَّ يدَ عدوِّك فقبِّلها.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والذي يذكره المؤرّخون أن خروج موسى الهادي إلى جرجان كان في سنة ١٦٦هـ وكانت وفاة المهدي في شهر محرّم سنة ١٦٩ بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٢) ازفن: ارقص.

وقال سابق البِّلُويّ:

وداهنْ إذا ما خِفْتَ يوماً مُسَلِّطاً عليك، ولَنْ يَحتالَ مَن لا يُدَاهِنُ (١) وقالت الحكماء: رأسُ العقل مغافصة (٢) الفُرصة عند إمكانها. والانصرافُ عما لا سبيل إليه.

وقال الشاعر:

بلالاً ليس يشبِهُ لله عَداوة غير ذي حَسَب ودين يُبِيحُك منه عِرْضاً لم يَصُنْهُ ويَرْتَعُ منكَ في عِرْضٍ مَصُون ِ

# التحفظ من العدوّ وإن أبدى لك المودّة

قالت الحكماء: احذر الموتور ولا تطمئن إليه، وكُن أشدَّ ما تكون حذراً منه ألطَفَ ما يكون مُدَاخلةً لك؛ فإنما السلامةُ من العدوّ بتباعُدك منه، وانقباضِك عنه. وعند الأنس إليه والثقة [به] تُمكّنه من مقاتِلك.

قالوا: لا تطمئن إلى العدو وإن أبدى لك المقاربة، وإن بسط لك وجهه وخَفض (٢) لك جناحه؛ فإنه يتربّص بك الدوائر، ويُضمر لك الغوائل ولا يَرتجي صلاحاً إلا في فسادك، ولا رفعةً إلا بسُقوط جاهك.

# للاخطل يحذر بني أمية:

كما قال الأخطل:

فلا يَبِيتَنَّ فيكم آمِناً زُفَرُ<sup>(1)</sup> وما تَغَيَّبَ من أُخْلاقِهِ دَعَر<sup>(0)</sup>

بنِي أُمَيَّة إني نــاصــحٌ لَكُــمُ وأتخِذُوه عَــدُوّاً إنّ شــاهـــدَه

<sup>(</sup>١) داهن: صانع.

<sup>(</sup>٢) المغافصة: المفاجأة والأخذ على حين غرة.

<sup>(</sup>٣) خفض جناحه: تودّد وأظهر الدُّعة والتواضعُ.

<sup>(</sup>٤) هو زفر بن الحارث بن كلاب الكلابي، أخو بني نفيل بن عمرو بن كلاب. (٥) الوعر: الفساد.

إِنَّ الضَّغِينَة تَلْقَـاهـا وإِن قَـدُمَـتْ كَـالعُـرِّ يكْمُـنُ حِينًا ثُم يَنْتَشِـرُ (١)

وفي كتاب الهند: الحازم يجذر عدوَّه على كل حال: يحذر المواثبة إن قَرُب والمعاودة إن بَعُد، والكمين إن انكشف، والآستطرادَ إن ولَّي، والكرَّة إن فرّ.

وأوصى بعضُ الحكماء ملكاً فقال: لا يكونَنَّ العدوَّ الذي كشف لك عن عداوته بأخوف عندك من الظنين الذي يستتر لك بمخاتلته، فإنه ربما تخوَّف الرجلُ السُّمَّ الذي هو أقتل الأشياء، وقَتَله المائم الذي هو محيي الأشياء؛ وربما تخوَّف أن تقتله الملوك التي تَملكه، ثم تقتله العبيد التي يملكها.

ولم يقل أحد في العدو المندمل (٢) على العداوة مثلَ قول الأخطل:

إِنَّ الضغينةَ تلقاها وإن قَدُمَتْ كالعرِّ يكمُن حيناً ثمَّ يَنتشرُ

وقد أشار الحسنُ بن هانيء إلى هذا المعنى فأجاده حيث يقول:

وابْنُ عَمِّم لا يُكاشِفُنا قد لَبِسناهُ على غَمرِه (٢)

كَمَـن الشنْـآنُ فيـه لنـا كَكُمون النار في حَجَرِه (١)

وشبهوا العدوَّ إذا كان هذا فعلَه بالحية المطرقة. قال آبنُ أخت تأبّط شرّاً: (٥) مُطْرِقٌ يَسرْشَـحُ مَـوْتـاً كما أَطْرِق أفعى يَنفث السّم صلّ

#### بين معاوية وابن الزبير:

وقال عبد الله بن الزَّبير لمعاوية \_ ويقال معاوية قالها لعبد الله بن الزبير \_: مالي أراك تُطرق إطراق الأفعوان في أُصول الشجر .

وفي كتاب الهند: إذا أحدث لك العدوُّ صداقة لعلة ألجأته إليك، فمع ذهاب

<sup>(</sup>١) العرّ: الجرب.

<sup>(</sup>٢) المندمل: المستتر، أو الذي يجعل العداوة في اعماقه مختبئة. (٣) الغمر: الحقد.

<sup>(</sup>٤) الشنآن: البغض، وفي حجره: يريد حجر القادح.

<sup>(</sup>٥) الرشح: العرق، والنفث: كالقذف. والصل: من صفة الأفعى، وكل خبيث يقال له: صَلَّ أصلاً.

العلّة رجوعُ العداوة، كالماء تُسخّنه فإذا أمسكت عنه عاد إلى أصله بارداً والشجرةُ المرّةُ لو طليتَها بالعسل لم تُثمر إلا مُرّاً.

وقال دريد:

وما تَخْفَى الضغينة حيثُ كانتْ ولا النَّظرُ المريض من الصحيحِ وقال زهير:

وما يَكُ في صديقٍ أو عَدُوِّ تُخَبِّرُكَ العيونُ عن القلوب وقيل لزياد: ما السرور؟ قال: من طال عمره حتى يرى في عدوه ما يسرّه.

# باب من أخبار الأزارقة

كان أول من خرج من الخوارج بعد قتل عليّ رضي الله عنه، حَوْثرة الأقطع؛ فإنه خرج إلى النّخَيْلة وآجتمع إليه جماعة من الخوارج، ومعاويةُ بالكوفة، وقد بايعه الحسن والحُسين وقيس بن سعد بن عُبادة؛ ثم خرج الحسن يريد المدينة؛ فوجه إليه معاوية وقد تجاوز في طريقه، يسأله أن يكون المتولّي لحاربتهم. فقال الحسن عليه السلام: والله لقد كففتُ عنك لحقن دماء المسلمين، و ما أحسب ذلك يسعني؛ فكيف أن أقاتل قوماً أنت أولى بالقتال منهم؟ فلما رجع الجواب إليه وجه إليهم جيشاً أكثرُه من أهل الكوفة، ثم قال لأبي حوثرة. تقدّمْ فاكفني أمر آبنك. فسار إليه أبوه، فدعاه إلى الرجوع، فأبى، فداوره فصمتم. فقال له: أيْ بنيّ، أجيئك بابنك لعلك تراه فتحن إليه! فقال له: يا أبت، أنا والله إلى طَعنة نافذة أتقلّب فيها على كعوب الرمح أشْوَقُ مني إلى آبني. فرجع إلى معاوية فأخبره، فقال: يا أبا حوثرة، حار هذا جداً. فلما نظر حوثرة إلى أهل الكوفة قال: يا أعداء الله! أنتم بالأمس تقاتلون معاوية لتَهُدُّوا سلطانه. واليوم تقاتلون معه لتشدّوا سلطانه؟ ثم جعل يَشدّ عليهم ويقول:

احملْ على هذي الجموع حَوْثَرَة فَعَنْ قَريسبِ سَتَنسالُ المَعْفِرة

فحمل عليه رجل من طيء فقتله، فرأي أثر السجود قد لوّح جبهته، فندم على قتله:

#### مرداس ومقتله:

وكان مرداس أبو بلال قد شهد صِفِّين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنكر التحكيم، وشهد النَّهروان ونجا فيمن نجا. فلما خرج من حبس ابن زياد ورأى شدة الطلب للشراة (۱)، عزم على الخروج، فقال لأصحابه: إنه والله ما يسعنا المقام مع هؤلاء الظالمين، تجري علينا أحكامهم، مُجانبين للعدل مُفارقين للفنه ( والله إن الصبر على هذا لعظيم، وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لشديد؛ ولكنا ننتبذ (۱) عنهم ولا نجرد سيفنا ولا نُقاتل إلا من قاتلنا. فاجتمع إليه أصحابه زُهاء ثلاثين رجلاً، منهم: حُريث بن حَجْل وكهمس بن طلق الصبّريمي، فأرادوا أن يولوا أمرهم حُريثا فأبى، فولوا أمرهم مرداسا، فلما مضى بأصحابه لقيهم عبد الله بن رباح الأنصاري، وكان له صديقاً؛ فقال له: يا بن أخي، أين تريد؟ فقال: أريد أهرُب بديني ودين أصحابي من أحكام هؤلاء الجُورَة. قال له: أعلِم أحد بكم؟ قال: فلا تخف. فإني لا قال: أو تخاف علي مكروها؟ قال: نعم، وأن يُؤتَى بك. قال: فلا تخف. فإني لا أجرد سيفاً ولا أخيف أحداً ولا أقاتل إلا من قاتلني.

ثم مضى حتى نزل آسك؛ فمرّ به مال يُحْمَل إلى آبن زياد وقد بلغ أصحابه الأربعين، فحطّ ذلك المالَ فأخذ منه عطاءه وأعْطِياتِ أصحابه وترك ما بقي، وقال: وقولوا لصاحبكم إنما أخذنا أعْطِياتِنا. فقال له أصحابه: لماذا تترك الباقي؟ قال: إنهم يقسمون هذا الفيء كما يُقيمون الصلاة، فلا تُقاتلوهم ما داموا على الصلاة.

فوجّه إليهم ابنُ زياد أسلمَ بن زُرْعة الكِلابِيّ في ألفين، فلما وصل إليهم، قال له مرداس: اتق الله يا أسلم، فإنا لا نُريد قتالاً ولا نُروّع أحداً؛ وإنما هربنا من الظّلم،

<sup>(</sup>١) الشراة: الذين اشتروا الآخر بحياتهم.

<sup>(</sup>٢) ننتبذ: نبتعد ونعتزل.

ولا نأخذ من الفيء إلا أعطياتنا، ولا نُقاتل إلا مَن قاتلَنا. قال: لا بد من ردِّكم إلى آبن زياد. قال: وإن أراد قَتْلَنا؟ قال: وإن أراد قتلكم. قال: فَتشْرَكُ في دمائنا؟ قال: نعم. فشدُّوا عليه شدّة رجل واحد فهزموه وقتلوا أصحابه.

ثم وجه إليهم ابنُ زياد عبّاداً ، فقاتلهم يوم الجمعة حتى كان وقت الصلاة ، فناداهم أبو بلال: يا قـوم، هـذا وقـت الصلاة فـوادِعُـونـا حتى نصلّـي [ وتُصَلّـوا(١)]. فوادَعُوهم؛ فلما دخلوا في الصلاة شدُّوا عليهم فقتلوهم، وهم بين راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد . فقال عِمران بن حِطّان يرثي أبا بلال:

يا عينُ بَكِّي لِمِـرْداسِ ومَصرَعـهِ يا ربَّ مرادسِ آجعْلني كمـرداس ما الناسُ بعدك يا مرداسُ بالناس على القُرون فذاقوا جَرْعَة الكاس

أبقَيْتنِي هاممًا أبكي لمرزئتي في منزل مُوحشِّ من بعد إيناس (٢) أنكرتُ بَعْدَك ما قد كنتُ أعْرف إمَّا شَـربْـتَ بكـأس دارَ أوَّلُهَـا فكلُّ من لم يَـذُقْها شاربٌ عَجلاً منها بأنفاس ورْدٍ بَعْدَ أَنفاس

وليس في الفرّق كلها وأهل البدع أشد بصائر من الخوارج، ولا أكثر اجتهاداً، ولا أوطن (٣) أنفساً على الموت؛ منهم الذي طُعن فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله ويقول: عَجلت إليك ربِّ لترضى.

ولما مالت الخوارج إلى أصبهان حاصرتْ بها عَتَّابَ بنَ وَرْقاءَ سبعةَ أشهر يقاتلهم في كل يوم وكان مع عتّاب بن ورقاء رجل يقال له: شريح. ويكني أبا هريرة، فكان يخرج إليهم في يوم فيناديهم:

يـــا بنَ أبي الماحـــوز والأشرارِ كيف تــروْنَ يــا كِلابَ النــار(١٠) يَعْروكم بالليال والنَّهار شَــد أبي هــريــرة المرّار وهو منَّ الرَّحْمٰنَ في جَوَار

<sup>(</sup>١) زيادة من الكامل للمبرد.

<sup>(</sup>٣) أوطن: أكثر تصمماً. (٢) المرزئة: المصيبة.

<sup>(</sup>٤) الماحوز: يريد الزبير بن على بن الماحوز وكان على الخوارج.

فتعاظمهم ذلك. فكمن له عبيدة بن هلال فضربه، واحتمله أصحابه، فظنت الخوارج أنه قد قُتل، فكانوا إذا تواقَفوا ينادونهم: ما فعل الهرار؟ فيقولون: ما به من بأس. حتى أبَلَ (١) من علَّته، فخرج إليهم فقال؛ يا أعداء الله! أتروْن بي بأساً؟ فصاحوا: قد كنا نرى أنك لحقت بأمك الهاوية في النار الحامية.

فلما طال الحصار على عتّاب، قال لأصحابه: ما تنتظرون؟ إنكم والله ما تُؤْتُوْنَ من قلّة؛ وإنكم فرسان عشائركم؛ ولقد حاربتموهم مراراً فانتصفتم منهم؛ وما بقي من هذا الحصار إلا أن تَفْنى ذخائرُهم فيموت أحدُكم فيدفنه صاحبُه، ثم يموت هو فلا يجد من يدفنه! فقاتِلوا القومَ وبكم قُوة، من قبل أن يضعف أحدُكم عن أن يمشي إلى قِرْنه.

فلما أصبح صلى بهم الصبح، ثم خرج إلى الخوارج وهم غارُّون، وقد نصب لواءً لجارية يقال لها ياسمين، فقال: من أراد البقاء فليلحق بلواء ياسمين! ومن أراد الجهاد فليلحق بلوائي. قال: فخرج في ألفين وسبعائة فارس، فلم تشعر بهم الخوارج حتى غَشوهم. فقاتلوهم بجدٍ لم تر الخوارج مثلة، فقتلوا أميرَهم الزبيرَ بن عليّ، وآنهزمت الخوارج، فلم يتبعهم عتّاب بن ورقاء.

وخرج قُريْبُ بنُ مرة الأزدي وزَحاف الطائي، وكانا مُجتهدين بالبصرة في أيام زياد فاعترضا الناس، فلقيا شيخاً ناسكاً من بني ضُبيعة بن ربيعة بن نزار فقتلاه، وتنادى الناس، فخرج رجل من بني قُطَيعة من الأزد بالسيف، فناداه الناس من بعض البيوت: الحرورية الحرورية! انجُ بنفسك. فنادوه: لسنا حرُورِيّة نحن الشَّرَط. فوقف فقتلوه.

وبلغ أبا بلال خبرُهما، وكان على دين الخوارج إلا أنه كان لا يرى اعتراض الناس، فقال: قُريبٌ، لا قرّبه الله من الخير، وزخّافٌ، لاعفا الله عنه، فلقد ركباها عشواء مُظلمة (٢٠).

<sup>(</sup>١) أَبِلَ: شَفَى.

<sup>(</sup>٢) يريد اعتراضهما الناس، والعشواء. المظلمة: الناقة العمياء التي تتخبُّط في سيرها .

ثم جعلا لا يَمُرَّان بقبيلة إلا قتلا مَنْ وجَدا فيها، حتى مرَّا ببني عليّ بن سُود، من الأزد، وكانوا رُماةً، وكان فيهم مائة يُجيدون الرمي، فـرمـوهـم رميـاً شـديـداً، فصاحوا: يا بني عليّ ، البُقْيَا ، لارماء بيننا . فقال رجل منهم:

لا شيء للقوم سوى السهام مشح وذةً في غلس الظلام

فهربت عنهم الخوارج؛ فاشتقُّوا مقبرة بني يَشْكُو حتى خرجوا إلى مُزَيْنة، واستقبلهم الناس فقُتلوا عن آخرهم .

### زياد والخوارج:

ثم عاد الناس إلى زياد، فقال: ألا يَنْهَى كلُّ قوم سفهاءهم؟ فكانت القبائل إذا أحست بخارجي فبهم أوثقوه وأتوا به زياداً ، فمنهم من يَحبسه ومنهم من يقتله .

ولزيادٍ أخرى في الخوارج: أنه أتي بامرأة منهم، فقتلها ثم عرّاها، فلم تَخْرج النساء إلا بعد زياد، وكنّ إذا أَرْغِمْن على الخروج قلن: لولا التَّعرية لسارعْنا .

ومن مشاهير فرسان الخوارج: عمرو القَّنَا، من بني سعد بن زيد مناة؛ وعَبيدة بن هلال، من بني يشكر بن بكر بن وائل، وهو الذي طَعن صاحب المهلّب في فخذه؛ فشكُّها مع السرج؛ وهما اللذان يقول فيهما ابن المنجب السدوسي من فُرسان المهلُّب، وكان قال له مولاه خِلاج: وددت أنّا فَضضنا عسكرهم حتى أصير إلى مستقرّهم فأستلبَ منه جاريتن، إحداهما لك والأخرى لي:

أخلاجُ إنك لن تُعانِقَ طَفْلةً شَرقاً بها الجادِيُ كالتَّمشال(١) حتى تُعَانِــقَ في الكتيبــةِ مُعلمًا عَمْـرَو القّنَـا وعَبيــدةَ بنَ هِلال(١) وترى المُقَعْطَر في الكَتيبة مُقْـدِمـاً في عُصْبةٍ قَسَطُـوا مـع الضَّلاَّل<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الطفلة: الناعمة، والجادّي: الزعفران نسبة إلى جادية، قرية من عمل البلقاء من أرض الشام.

<sup>(</sup>٢) المعلم: المعروف المشهور.

<sup>(</sup>٣) المقعطر: من عبد القيس، وقسطوا: جاروا.

والمُقَعْطَر: من مشاهير فرسانهم، وقَطريّ، أنجدهُم قاطبة؛ وصالح بن مِخراق، من بُهَمهم، وكذلك سعد الطلائع.

### للمهلب في نفر من الخوارج:

ولما اختلف أمرُ الخوارج وانحاز قَطَرِيَّ فيمن معه وبقي عبدُ ربّه، قال المهلّب لأصحابه: إن الله تعالى قد أراحكم من أقران أربعة: قطريّ بن الفُجاءة، وصالح بن مِخراق، وعَبيدة بن هلال، وسعد الطلائع؛ وإنما بين أيديكم عبدُ ربه في خُشار الشيطان.

#### تعطش الخوارج إلى القتال:

وكانت الخوارج تُقاتل على السوط يؤخذ منها والعلق الخسيس<sup>(۲)</sup> أشدَّ قتال، وسقط في بعض أيامهم رُمح لرجل من مُرَاد من الخوارج، فقاتلوا عليه حتى كثر الجراحُ والقتل، وذلك مع المغرب، والمرادي يرتجز:

اللَّيلُ ليلٌ فيهِ وَيْلٌ ويلُ وسالَ بالقومِ الشُّراةِ السَّيْلُ اللَّهِ لَي اللَّهِ السَّيْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وتفرقت مقالة الخوارج على أربعة أضرب: فقال نافعُ بن الأزرق: بآستعراض الناس والبراءة من عثمان وعليّ وطلحة والزبير، واستحلال الأمانة وقتل ِ الأطفال.

وقال أبو بَيْهَس هَيصم بن جابر الضَّبَعِيّ: إن أعداءنا كأعداء الرسول عَيَّالَةٍ : يحلّ لنا المقام فيهم كما أقام رسولُ الله عَيِّلَةٍ وأقام المسلمون بين المشركين. وأقول: إن مناكحتهم ومواريثهم تجوز، لأنهم منافقون يظهرون الإسلام وإن حكمهم عند الله حكم المشركين.

وقال عبد الله بن إباض: لا نقول فيمن خالفنا إنه مُشرك، لأن معهم التوحيد

<sup>(</sup>١) خشار: يريد سفلة الناس وأرذالهم.

<sup>(</sup>٢) العلق الخسيس: الجراب أو السيف أو الترس.

والإقرارَ بالكتاب والرسول، وإنما هم كُفّارٌ للنّعم، ومواريثُهم ومناكِحُهم والإقامة معهم: حِلٌّ، ودعوةُ الإسلام تجمعهم.

وقالت الصَّفْريَّة بقول عبد الله بن إباض، ورأت القعود، حتى صارِ عامتهم قَعَداً، وإنما سُمَّوا صُفْرِيةً لاَصفرار وجوههم، وقيل: لأنهم أصحاب ابن الصَّفَّار.



### فرش كتاب الزبرجدة

قال الفقيه أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عبد ربه، تغمده الله برحمته: قد مضى قولنا في الحروب وما يدخلها من النقص والكهال، وتقدُّم الرجال، على منازلهم من الصبر والجلد، والعُدّة والعَدد.

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الأجواد والأصفاد، إذ كان أشرف ملابس الدنيا وأزين حللها وأجلبها لحمد، وأدفعها لذَمّ، وأسترها لعيب: كرمَ طبيعة يتحلى بها السمح السريّ، والجواد السخي. ولو لم يكن في الكرم إلا أنه صفة من صفات الله تعالى، تَسَمَّى بها، فهو الكرم عز وجل. ومن كان كريماً من خَلْقِه، فقد تسمَّى باسمه، واحتذى على صفته.

وقال النبي عَلِيْنَةٍ :« إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » .

وفي الحديث المأثور: «الخَلق عِيال الله، فأحَبُّ الخلق إلى الله أنفعهم لعياله ».

وقال الحسن والحسين عليهما السلام لعبدالله بن جَعفر: إنك قد أسرفتَ في بذل المال. قال: بأبي وأُمي أنتما، إنّ الله قد عوّدني أن يتفضّل عليّ، وعوّدته أن أتفضل على عباده، فأخاف أن أقطعَ العادة فيقطعَ عني.

وقال المأمون لمحمد بن عبّاد المهلّبي: أنت مِثلاف (١)! قال: مَنْعُ الجودِ سوء ظّن ِ

<sup>(</sup>١) المتلاف: الكثير الإنفاق، المبذّر.

بالمعبود. يقول الله عز وجل: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ اللَّارْقِينَ ﴾ (١) .

وقال النبي عَلِيْنَهِ :« أَنفِقُ بِلالا ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا » .

# مدح الكرم وذمّ البخل

قال النبي ﷺ :« أصطناع المعروف يَقي مصارع السوء » .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله يُحب الجُود ومكارم الأخلاق ويُبغض سَفْسافَها (٢) » ·

وقال النبي عَلِيْ لقوم من العرب: « من سيِّدُكم؟ قالوا الجدُّ بن قيس على بُخل فيه . فقال عَلَيْنِهِ : وأي داء أَدْوَأُ من البخل » .

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفَسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣).

وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: ذلّلوا أخلاقَكم للمطالب، وقُودوها إلى المحامد، وعلّموها المكارم، ولا تُقيموا على خُلق تَدُمُّونه من غيركم، وصِلُوا من رَغب إليكم، وتحلّوا بالجُود يَكْسبكم المحبة، ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الفقر.

أخذه الشاعر فقال:

أَمِنْ خَوْفِ فَقْرٍ تعَجَّلته وأَخَّرْت إنفاق منا تَجْمَعُ فصِرْتَ الفقيرَ وأنستَ الغنيُّ وما كنتَ تَعْدو الذي تصْنَع

#### سخى وبخيل:

وكتب رجل من البخلاء إلى رجل من الأسخياء يأمره بالإبقاء على نفسه ويُخوّفه الفقر. فردّ عليه: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ ويأْمُرُكُمْ بالفَحشَاءِ واللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفَرَةً

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٣٩.

 <sup>(</sup>٢) سفسافها: المنحط منها والحقير الرديء.

مِنْهُ وَفَضْلاً ﴾ (١) وإني أكره أن أترك أمراً قد وقع، لأمرِ لعله لا يقع.

#### من خطبة لخالد القسري:

وكان خالد بن عبد الله القسري يقول على المنبر: أيها الناس، عليكم بالمعروف؛ فإن الله لا يُعْدم فاعلة جَوازيَه؛ وما ضعفت الناسُ عن أدائه قَوِيَ اللهُ على جزائه.

### أخذه من قول الحُطيئة:

مَنْ يَفْعلِ الخيرَ لا يَعْدَمْ جَوازِيَـهُ لا يَذْهَبُ العُرْفُ بين اللهِ والناس

وأخذه الحطيئة من بعض الكتب القديمة: يقول الله تعالى فيما أنزله على داود عليه السلام: من يفعل الخير يجده عندي، لا يذهب العرف بيني وبين عبدي.

### من خطبة لسعيد بن العاص:

وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر: مَن رزقه الله رزقا حَسنا فلْيُتَفَعَىٰ منه سرّا وجهراً، حتى يكون أسعد الناس به؛ فإنما يَتْرك ما يترك لأحد رجلين: إمّا لمصلح فلا يقل عليه شيء، وإما لمفسد فلا يبقى له شيء.

# أخذخ الشاعر فقال:

أَسْعِد بَمَالِك في الحياةِ فَإِنَّهَا يَبْقى خِلافَكَ مُصْلِحٌ أَو مُفْسِدُ فَسِدُ فَاللَّهُ يَتَنْ لَكُ فَاللَّهُ يَتَنْ لَكُ فَاللَّهُ يَتَنْ لَكُ فَاللَّهُ يَتَنْ لَكُ وَاخُو الصلاح قليل لهُ يَتَنْ لَكُ فَاللَّهُ يَتَنْ لَكُ

قال أبو ذَر: إن لك في مالك شريكين: الحَدَثان (٢) والوارث: فإن آستطعت ألآ تكون أبخسَ الشركاء حظاً فافعل.

وقال بُزُرجِمْهر الفارسي: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها، فإنها لا تفنى؛ وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٨

<sup>(</sup>٢) جوازيهُ: أي الجزاء عليه. (٣) الحدثان: الليل والنهار.

أخذ الشاعر هذا المعنى فقال:

لا تَبخَلنَّ بِدُنْيا وهْي مُقْبِلَة وانْ تَولَّتْ فأحْرى أن تَجود بها

فليس يَنْقُصُها التَّبْذيرُ والسَّرَفُ فالحمدُ منها إذا ما أَدْبَرَتْ خَلَف

# لكسرى في الأسخياء:

وكان كسرى يقول: عليكم بأهل السخاء والشجاعة، فإنهم أهلُ حسن الظنِّ بالله تعالى، ولو أنَّ أهل البخل لم يدخل عليهم من ضرر بُخلِهم ومَذَمَّة الناس لهم وإطباق (١) القلوب على بُغضهم، إلا سوء ظنَهم بربِّهم في الخَلَف، لكان عظيما وأخذ هذا المعنى محود الورّاق فقال:

مَن ظَنَّ بالله خيْراً جادَ مُبْتدئياً والبُخْلُ مِن سوء ظَنَّ المرء بالله

#### بين موسى والهادي وابن يزيد:

محمد بن يزيد بن عمرة بن عبد العزيز قال: خرجتُ مع موسى الهادي أمير المؤمنين من جُرجان، فقال لي: إمّا أنْ تَحملني وإما أن أحملك. ففهمت ما أراد، فأنشدتُه أبيات آين صوْمة الأنصاري.

أُوصيكُ بِ اللهِ أُوَّل وَهْلِ قِ وإن قومُكُم سادوا فلا تَحْسُدُوهُ مُ وإن أنتمُ أعْ وَزْتُ مُ فَتَعَفَّفُ وا فأمر لي بعشرين ألفا.

وأحسابِكُم، والبِرُّ بِاللهِ أُوّلُ وإن كنتُمُ أَهلَ السيادةِ فاعْدلُوا وإن كان فضلُ المال فيكم فأفْضلُوا

وقال عبد الله بن عباس: ساداتُ الناس في الدنيا الأسخياءِ، وفي الآخرة الأتقياء.

قال أبو مُسلم الخَوْلاني: ما شيء أحسن من المعروف إلا ثوابه، وما كلَّ من قدر على المعروف كانت له نيّة؛ فإذا آجتمعت القُدرة والنية تمت السعادة. وأنشد:

<sup>(</sup>١) إطباق القلوب: إجماعها واتفاقها :

إنَّ المكارمَ كُلِّها حَسَانٌ والبِذْلُ أَحْسِنُ ذلك الحَسن يـــأتيهـــــمُ خَبري وإن بَعُــــدَتْ إني لِحُـــرِّ المال مُمْتَهِـنْ ولِحُرِّ عِرْضِي غَيْرُ مُمْتَهِن (١)

فَرَجْتُ بمالي هَمَّه عـن خِنـاقِـه

وكــان لــه فضـــلٌ علَـــيَّ بظَنِّــه

كم عارف بي لَسْتُ أعرفُهُ ومُخَبِّرِ عنَّسي ولم يَسرَني داري وبُــوعِـــدَ عنهــــمُ وطني

وقال خالد بن عبد الله القسري: من أصابه غُبار مَرْكَبِي فقد وجب على شكرُه.

وقال عمرو بن العاص: والله لرَجُلٌ ذكرني، ينام على شقّة ثمرة وعلى شقة أخرى، يراني موضعاً لحاجته، لأوجَبُ على حقا إذا سألنيها مني إذا قضيتُها له .

وقال عبد العزيز بن مروان: إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع معروفي عنده ، فَيَدُهُ عندي أعظمُ من يدي عنده . وأنشد لآبن عبّاس رضي الله تعالى عنهما :

إذا طارقاتُ الهمِّ ضاجَعَتِ الفَتَى وأعمل فِكْرَ الَّليل والَّليْلُ عاكِرُ(٢) وباكرني في حاجمةٍ لم يكن لها سواي ولا من نكبة الدَّهر ناصر وَزَاوَلَـهُ الهُمُّ الطَّــرُوقُ المُســاورُ بيَ الخيرَ إنِّي لِلَّـذِي ظَـنَّ شــاكـرُ

# لأبي عقيل في مروان:

وقيل لأبي عُقَيل البليغ العِرَاقي: كيف رأيتَ مروان بن الحكم عند طلب الحاجة إليه؟ قال: رأيتُ رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر، وحاجتَه إلى قضاء الحاجة أشد من حاجة صاحب الحاجة.

وقال زياد: كفي بالبُخل عاراً أن آسمه لم يقع في حَمد قطَّ، وكفي بالجود مجدا أن آسمه لم يقع في ذم قط.

## وقال آخر:

<sup>(</sup>١) ممتهن: مستعبد.

<sup>(</sup>٢) طارقات الهمَّ: نازلاته أثناء ضجوعه والطارق: الزائر ليلاًّ .

ألاَ تَــراني وقــد قطَّعتَني عــذَلاً إلاّ يكُـنْ ورقّ يــومـاً أُراحُ بـــه لا يعــدُم الســائلــون الخيرَ أفعلـــهُ

ماذا من الفَضْلِ بيْن البُخْلِ والجُودِ للخابطِين فَإِنِي لَيَّانُ العُودِ إمّا نوالاً وإما حُسْنَ مَرْدُودِ

قوله « إلا يكن ورق » يريد المال ، وضَرَبه مثلا . ويقال: أتى فلان فلانا يختبط ما عنده . والآختباط: ضرب الشجر ليسقط الورق لتأكله السائبة ، فجعل طالب الرزق مثل الخابط .

قال أسهاء بن خارجة: ما أحب أن أرد أحداً في حاجة طلبها، لأنه لا يخلو أن يكون كريماً فأصون له عرضه، أو لئيا فأصون عرضي منه.

وقال أرسطا طاليس: من آنتجعك (١) من بلاده فقد آبتدأك بُحسن الظن بك والثقة بما عندك.

# الترغيب في حسن الثناء واصطناع المعروف

قال النبي عَيِّلِيَّةٍ :« إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربّه فأنظروا ما يتبعه من حسن الثناء » .

# من عمر إلى أبي موسى:

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: اعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس، وآعام أنّ مالك عند الله مثلُ ما للناس عندك.

وقيل لبعض الحكماء: ما أفادك الدهر؟ قال: العِلْم به. قيل: فما أحمدُ الأشياء؟ قال: أن تبقى للإنسان أُحُدُوثةً حسنة.

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى ﴿وَاجْعُلْ لِي لِسَانَ صَدْقٍ فِي اللهِ تَعَالَى ﴿ وَاجْعُلْ لِي لِسَانَ صَدْقٍ فِي الآخرينَ ﴾ (٢) إنه أراد حسن الثناء من بعده .

<sup>(</sup>١) انتجعك: قصدك للاقامة والطلب. (٢) سورة الشعراء الآية ٨٤.

وقال أكثم بن صيفي: إنما أنتم أخبار فطيَّبوا أخباركم.

أخذ هذا المعنى حبيب الطائى فقال:

وما ابنُ آدمَ إلاّ ذِكْرُ صالِحَة أو ذِكْرُ سيئة يَسرى بها الكَلِمُ أما سَمِعْتَ بدَهْرِ بادَ، أُمَّتُه جاءت بأخبارها من بعْدِها أُمَمُ (١)

وقال أبو بكر محمد بن دريد:

فكن حديثاً حسناً لمن وعبي وإنّها المرء حمديمتُ بعمده وقالوا: الأيام مزارع، فها زرعتَ فيها حصدته.

#### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في هذا المعنى وغيره من مكارم الأخلاق:

ب من تَحَلَّد للنَّميا سَلِّـطْ نُهَــاكَ على هَــوَا لَى وعُدَّ يَومَكَ ليس من غَـدْ إن الحياة مرزارع فازرع بها ما شئت تَحْصُدْ والناسُ لا يَبْقَبِي سِوَى أَوَ مِا سَمِعْتَ بَمَنْ مَضَى المَالُ إِنْ أَصْلَحتَ \_\_\_ه يَصْلُحْ وإِنْ أَفسَدْتَ يَفَّسُدْ

ن أَمَا زَمانُكَ منكَ أَجْلَدُ آثـــارهــم والعيْـــنُ تُفْقَـــدْ 

وقال الأحنف بن قيس: ما ادّخَرَت الآباء للأبناء، ولا أبقت الموتى للأحياء، شيئاً أفضلَ من أصطناع المعروف عند ذوي الأحساب.

.(1) وقالوا: تَربيب المعروف أولى من آصطناعه؛ لأنّ اصطناعه نافلة، وتربيبه فريضة .

وقالوا: أُحْي معروفَك بإماتة ذِكره، وعظِّمه بالتَّصغير له.

<sup>(</sup>١) باد: هلك.

<sup>(</sup>٢) النافلة: الصلاة التي ليست فريضة بل هي للتقرّب من الله .

وقالتُ الحكماء: مِن تَهام كَرم المنْعِم التغافلُ عن حُجته، والاقرارُ بالفضيلةِ لشاكرِ نعمته .

وقالوا: للمعروف خصالٌ ثلاث: تَعجيله وتَيسيره وستره، فمن أخلَّ بواحدة منها فقد بَخس (١) المعروف حقه وسقط عنه الشكر.

وقيل لمعاوية: أي الناس أحب إليك؟ قال: من كانت له عندي يدّ صالحة. قيل: فإن لم تكن له؟ قال: فمن كانت لي عنده يد صالحة.

وقال النبي عليه ، هن عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤونة الناس عليه ، فإن لم يقُم بتلك المؤونة عَرَّض النعمة للزوال » .

# عروة بن أدية في صلبه:

أبو اليقظان قال: أخذ عبيد الله بن زياد عروة بن أُدَيَّة أخا أبي بلال، وقطع يده ورجله، وصلبه على باب داره؛ فقال لأهله وهو مصلوب: انظروا إلى هؤلاء الموكلين بي فأحسنوا إليهم، فإنهم أضيافكم.

ابن المبارك عن حُميد عن الحسن قال: لأَنْ أقضي حاجةً لأخ لي، أحبُّ إليّ من عبادة سنة.

## بين السندي وكوفي ذي مروءة:

وقال إبراهيم بن السِّندي: قلت لرجل من أهل الكوفة، من وجوه أهلها، كان لا يَجِف لِبْدُه (١) ، ولا يستريح قلبه، ولا تسكن حركته في طلب حوائج الرجال وإدخال المرافق على الضَّعفاء وكان رجلا مفوَّها؛ فقلت له: أخبرني عن الحالة التي خَفَّفتْ عنك النَّصَب (٣) وهوَّنت عليك التعبَ في القيام بحوائج الناس، ما هي؟ قال قد والله

<sup>(</sup>١) بخس: أنقص وغبن.

<sup>(</sup>٢) لبده: أي لبد فرسه (٣) النصب: التعب .

سمعتُ تغريد الطير بالأسحار، في فروع الأشجار، وسمعت خَفْق أوتار العيدان، وترجيع أصوات القيان، فما طربتُ من صوت قط، طَرَبي من ثناء حَسَن بلسان حَسَن على رجل قد أحسن، ومن شكر حُرّ لمنعم حرّ، ومن شفاعة محتسب لطالبٍ شاكر. قال إبراهيم: فقلت له: لله أبوك! لقد حُشِيتَ كَرَما.

#### لجعفر بن محد:

إسماعيل بن مسرور عن جعفر بن محمد (١) قال: إن الله خلق خلقاً من رحمته برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون الحوائج للناس، فمن آستطاع منكم أن يكون منهم فليكن.

### الجود مع الإقلال

قال الله تبارك وتعالى فيما حكاه عن الأنصار: ﴿ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسُهُم وَلُو كَانَ بِهِمْ نَصَاصَةٌ، ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولُئكَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ (٢)

وقال النبي عَلِيْلِيٍّ : « أفضل العطية ما كان من مُعْسِر إلى مُعْسر » .

وقال عليه الصلاة والسلام:« أفضل العطية جُهْدُ الْمُقِلِّ » .

وقالت الحكماء: القليل من القليل أحمدُ من الكثير إلى الكثير.

أخذ هذا المعنى حبيب فنظمه في أبيات كتب بها إلى الحسن بن وهب الكاتب وأهدى إليه قلما:

قد بَعَثْنَا إليكَ أَكْرَمَكَ اللهُ بـــي، فكُسنْ لـه ذا قَبُسول لا تقِسْهُ إلى ندى كَفِّكَ الغم حرولا نَيْلِكِ الكثيرِ الجزيلِ (٦) واسْتَجِرْ قِلَة المَديَّةِ مِنِّي إنّ جُهْدَ المُقِلَ غَيرُ قليل واسْتَجِرْ قِلَة المَديَّةِ مِنِّي إنّ جُهْدَ المُقِلَ غَيرُ قليل

<sup>(</sup>١) أي جعفر الصادق عليه السلام.

 <sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٩.
 (٣) الندى: الكرم، والغمر: الوفير.

وقالوا: جُهد المقلِّ أفضلُ من غِني المُكْثر .

وقال صريع الغواني:

ليس السَّاحُ لِمُكْثِرٍ في قــومــه لكنْ لَمُقْتِرٍ قَـوْمِــه المُتَحَّمــدِ

# لأبي هريرة في جعفر بن أبي طالب:

وقال أبو هريرة: ما وددت أن أحداً ولدتني أمَّه إلا أم جعفر بن أبي طالب؛ تبعتُه ذات يوم وأنا جائع، فلما بلغ الباب التفت فرآني، فقال لي: ادخل، فدخلت؛ ففكّر حينا فما وجد في بيته شيئاً إلا نِحْياً (١) كان فيه سمن مُرّة، فأنزله من رَف لهم، فشقّه بين أيدينا، فجعلنا نلعق ما كان فيه من السمن والزيت، وهو يقول:

مَا كَلَّفَ اللهُ نفساً فوقَ طاقَتِها ولا تجودُ بِــد إلاَّ بما تَجــد

وقيل لبعض الحكماء: مَن أَجْوَدُ الناس؟ قال: من جاد من قلّة، وصان وجه السائل عن المَذَلّة.

#### وقال حماد عجرد:

أَوْرَقْ بَخِيرٍ تَؤَمَّلُ للجَزِيلِ فَهَا إِنَّ الكريمِ ليُخفِي عنك عسرته بُثُّ النَّوَالُ ولا تَمْنَعْلَ قلَّتُهُ وللبخيلِ على أمْوالِهِ عِلَىلً

وقال جاتم:

أُضاحِكُ ضَيْفي قَبْل إنزال رَحْلـهِ وما الخصْبُ للأضْياف أن يكْثُرَ الْقِرى

ترْجَى الثَّمَارُ إذا لم يُـورِقِ العُـودُ حتى تـراه غنيــاً وهــو مجهـود فَكُلُّ ما سَدَّ فَقْراً فَهْوَ مَحْمُـودُ<sup>((۲)</sup> زُرْقُ العيونِ عَليهـا أُوجُـة سُـودُ

ويُخْصِبُ عِندي والمحَلَّ جَسديبُ ولكنّها وجْهُ الكسريم خَصيبُ

<sup>(</sup>١) النحى: الزق، أو وعاء السمن.

<sup>(</sup>٢) بث النوال: انشره، وأكثر من العطاء.

وقال عبد الملك بن مَروان: ما كُنت أحب أنّ أحداً ولدني من العرب إلا عُروة بن الورد لقوله:

أَنْهُوا مِنِي أَنْ سَمِنْتَ وَأَنْ تَسَرَى بِجِسْمِيَ مَسَّ الجَوْعِ وَالْجَوْعُ جَاهِدُ لأني آمرُو عافى إنائي شِـرْكَـة وأنتَ آمرُؤ عافى إنائيك واحدُ أُقسِّم جِسْمي في جُسُـومِ كثيرةٍ وأَحْسُو قَـراحَ الماءِ والماءُ بـاردُ(١)

ومن أحسن ما قيل في الجود مع الإقلال قول صريع:

فلَوْ لَمْ يَكُن فِي كُفَّه غَيرُ رُوحِه لِجَادَ بَهَا فَلْيَتَّـقِ اللهَ سَائِلُـهُ

ومن أفرط ما قيل في الجود قول بَكْر بن النطّاح:

أقولُ لمُرْتادِ النّدَى عنْدَ مالِكِ فَي جَعَلَ الدُّنيا وقاءً لِعْرضِهِ فَي جَعَلَ الدُّنيا وقاءً لِعْرضِهِ فلو خَذَلَت أموالُه جُودَ كَفّهِ وإنْ لم يَجُزْ في العُمْر قَسْمٌ لِمالِكِ وجادَ بها مِن غيرِ كُفْرٍ بربّهِ

وقال آخر في هذا المعنى وأحسن:

مَلاَّتُ يَدي مِن الدنيا مرارا ولا وجَبَتْ علَيَّ زَكاةُ مال

تمسَّكَ بَعَدْوَى مالِكِ وصِلاتِه (۲) فأسْدَى بها المعروف قبلَ عداتِه (۳) لقاسَمَ مَن يَرْجُوهُ شَطْرَ حياته وجازَ لهُ أَعْطاهُ مِنْ حَسناتِه وأشْركَهُ في صَومِهِ وصلاتِه

وما طَمِعَ العواذِلُ في اقتِصَادي وهـل تجبُ الزَّكـاة على الجواد

### العطية قبل السؤال

قال سعيد بن العاص: قَبَحَ الله المعروف إن لم يكن آبتداء من غير مسألة، فالمعروف عوض من مسألة الرجل إذا بذل وجهه، فقلبه خائف، وفرائصه تُرْعَد، وجبينه يرشح؛ لا يَدري أيرجع بنُجْح الطلب، أم بسوء المنقلَب، قد انتُقعَ (٤) لونه،

<sup>(</sup>١) قراح الماء: الخالص الصافي . (٢) الجدوى: العطاء والكرم .

<sup>(</sup>٣) أسدى المعروف: قدّمه . (٤) انتُقع: امتقع وتغيّر .

وذهب دمُ وجهه . اللهم فإن كانت الدنيا لها عندي حظٌّ فلا تجعل لي حظا في الآخرة .

وقال أكثم بن صيفي: كل سؤال وإن قلَّ أكثرُ من كل نَوَال وإن جلَّ .

وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه لأصحابه: من كانت له إلي منكم حاجة فليرفعها في كتاب، لأصونَ وجوهَكم عن المسألة.

حسب قال:

وتَبقى وُجـوهُ الرَّاغِبينَ بمائها (١)

عطاؤكَ لا يفْنَى ويَستَغْـرق المُنــى وقال حبيب أيضاً:

مِن ماءِ وَجهي إذا أَفْنيْتُـه عِـوَضُ كما بأكثر ما أَقْصَيْتَ مُنْقَبِضُ

ذُلُّ السُّؤال شَجاً في الحَلْق مُعْترضُ مِن دونهِ شَرَقٌ من خَلفه جَـرَضُ<sup>(٢)</sup> ما ماءُ كفُّكَ إن جادتْ وإن بَخلتْ إنّي بأيسر ما أَدْنيْتَ مُنْسِطً

وقالوا: من بذل إليك وجهه فقد وفّاك عن نعمتك.

وقالوا: أكمل الخِصال ثلاث: وقار بلا مهابة، وساح بلا طلب مكافأة، وحِلْم بغير ذلّ .

وقالوا: السخى من كان مُسروراً ببذله، متبرعا بعطائه، لا يلتمس عرض دنيا فيَحْبِطَ عمله ، ولا طَلب مكافأة فيسقط شُكره ، ولا يكون مَثله فها أعْطى مثل الصائد الذي يُلقى الحب للطائر: لا يريد نفعها ولكن نفْعَ نفسه .

# بين ابن أبي سبرة وأبي الأسود:

نظر المنذر بن أبي سبرة إلى أبي الأسود الدؤلي وعليه قميص مرقوع، فقال له: ما أَصْبرَك على هذا القميص؟ فقال له: رُبَّ مملوك لا يُستطاع فِراقُه. فبعث إليه

<sup>(</sup>١) يستعرق المنى: أي يكون قدرها وماء الوجوه: كرامتها وحياؤها .

<sup>(</sup>٢) الشجا: ما يعترض في الحلق من لحمة وغيرها. والجرض: الغصُّصَّ.

بتَخت من ثباب. فقال أبو الأسود:

كَسانِي ولم أَسْتَكْسِه فَحمدتْهُ وإنَّ أحقَّ الناس إن كُنتَ شاكِراً

أَخٌ لكَ يُعطيك الجزيـلَ ونــاصِـرُ بشُكركَ مَن أعطاكَ والعرْضُ وافِـرُ

بين معاوية وابن صوحان في الجود:

وسأل معاوية صعصعةً بن صُوحان: ما الجود؟ فقال: التبرّع بالمال، والعطّية قبل السؤال.

#### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في هذا المعنى:

كَـريمٌ على العِلاّتِ جـزْلٌ عَطـاؤهُ وما الجُودُ مَن يُعطِي إذا ما سألتُـهُ

وقال بشار العُقيلي:

مالكيٌّ ينشُّقُّ عن وَجْهه الجد فتُجـــوجُ السهاءِ فيْـــضُ يَـــدَيْـــه ليْسَ يُعْطيكَ للرَّجاء وللخو لا ولا أنْ يُقـــالَ شِيمَتُـــه الجُو

وقال آخر:

إن بيْن السُّؤال والإعْتِذار

وقال حبيب:

لئنْ جَحَدْتُكَ ما أوْلَيتَ مِنْ نِعَم

يُنِيلُ وإن لم يُعَتَمد لِنَسُوال (١) ولكِنَّ مَـن يُعطـي بغير سُــؤال

بُ كما أنشَقْتِ الدُّجي عن ضياء لقريب ونسازح الدار نساء (٢) فِ ولكنْ يَلَدُ طَعَم العَطاء دُ ولكِـنْ طبـــائِـــعُ الآبـــاء

خُطَّةً صَعْبِةً على الأحــرار

إني لفي اللؤم أمضى منك في الكرم

<sup>(</sup>١) العلات: كلّ النّواحي.

أنسَى ابتسامُكَ والألوانُ كاسفةً رددتَ رَوْنَق وجهي في صحيفتِه وما أبالي وخيرُ القول أصدقُهُ

تَبسَّمَ الصَّبحِ في داجٍ مِنَ الظَّلَمِ (١) رَدِّ الصَّقالِ جِهاءَ الصَّارِمِ الخَذِمِ (٢) حَقَنْتَ دَمي! حَقَنْتَ دَمي!

## استنجاح الحوائج

#### عادتهم في ذلك:

كانوا يستفتحون حوائجهم بركعتين يقولون فيهما: اللهم بك أستنجح، وبآسمك أستفتح، وبمحمد نبيّك إليك أتوجه، اللهم ذلّل لي صعوبتَه، وسهّل لي حُزونته، وآرزقني من الخير أكثرَ مما أرجو، وآصرف عنّي من الشر أكثر مما أخاف.

وقال النبي عَيِّالَة : « أستعينوا على حوائجكم بالكتان لها ، فإنَّ كل ذي نعمة مُحسود » .

وقال خالد بن صفوان: لا تطلُبوا الحوائج في غير حينها، ولا تطلُبوها من غير أهلها، فإنّ الحوائج تُطلب بالرجاء، وتُدرَك بالقضاء.

وقال: مفتاح نُجح الحاجة الصبرُ على طول المدة. ومغْلاقُها ٱعتراض الكَسَل دونها.

#### قال الشاعر:

إني رأيتُ وفي الأيامِ تَجْرِبَةٌ للصبرِ عاقبةً محودةَ الأثرِ وقل مَن جَدَ في أُمرٍ يُحاوِلُهُ واسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إلا فازَ بالظَّفَرِ ومن أمثال العرب في هذا: مَنْ أَدمَنَ قرْعَ الباب يوشك أن يُفتح له.

أخذ الشاعر هذا المعنى فقال:

إن الأمور إذا آنسدت مسالكها فالصبر يفتُق منها كل ما ارتتجا (٢)

<sup>(</sup>١) الكاسفة: المتغيّرة. (٢) الخذم: القاطع.

<sup>(</sup>٣) ارتج: أي أقفِل.

لا تيْأَسَنَّ وإنْ طالتْ مُطالَبةٌ إذا تضايَق أمر أن تَرى فَرَجا أَخْلِقْ بذِي الصَّبر أنْ يَحْظَى بِحاجَتِهِ ومُدْمِنِ القَرْع للأبواب أن يَلِجا(١)

وقال خالد بن صفوان: فَوْتُ الحاجة خيرٌ من طلبها إلى غير أهلها، وأشدٌ من المصبة سوء الخَلَف منها.

وقالوا: صاحبُ الحاجة مَبْهوت، وطلب الحوائج كلِّها تعزير (٢).

وقالت الحكماء: لا تطلب حاجتك من كذّاب؛ فإنه يقرِّ بها بالقول ويُبعدها بالفعل؛ ولا من أحمق، يريد نفعَك فيضرّك؛ ولا من رجل له أكلة من جهة رجل، فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.

وقال دعبل بن على الخُزاعى:

جِئْتُكَ مُسْتَوْفِداً بلا سَبَبِ إليْسك إلا بَعُرْمَـةِ الأَدَبِ (٢) جَئْتُكَ مُسْتَوْفِداً بلا سَبَبِ السَّب في الطَّلبِ في الطَّلبِ في الطَّلبِ

وقال شَبيب بن شَيبة: إني لأعرف أمراً لا يتلاقى به آثنان إلا وجب النَّجْعُ بينها . قيل له: وما ذاك؟ قال: العقل؛ فإن العاقل لا يَسأل ما لا يُمكن، ولا يَرُدُّ عما تُمكن.

وقال الشاعر:

وقال الحسن بن هانيء:

فإن تُولِني منكَ الجميلَ فأهْلُه وإلَّا فانِّسي عاذرٌ وشَكُسورُ

<sup>(</sup>١) أخلق: أي جديرٌ وحريٌّ ويلج: يدخل

<sup>(</sup>٢) التعزير: التشديد. (٣) مسترفداً: طالباً العطاء.

<sup>(</sup>٤) أولاه العرف: أي وصله بكرمه.

وقال آخر:

لعَمْرُك مَا أَخْلَقْتُ وَجْهَا بَذَلْتُهُ إليكَ ولا عَرْضْتُهُ لِلْمَعَايِرِ فَتَى وَفَرَتْ مَالَهُ غيرَ وَافِرِ فَتَى وَفَرَتْ مَالَهُ غيرَ وَافِرِ

# بين ابن واسع وأمير:

ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال: أتيتك في حاجة فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضيها وكُنَّا لئيمين. أراد: إن قضيتها كنتَ أنت كريماً بقضائها وكنتُ أنا كريماً بسؤالك إباها؛ لأني وضعت الطَّلِبَةَ في موضعها؛ فإن لم تقضها كنتَ أنتَ لئياً بمنعك وكنت أنا لئياً بسوء اختياري لك.

وسرق حبيب هذا المعنى فقال:

عَيِّاتُ أَنْ إِنْ لَلَيْمُ وإِنَّنِي مُذْ صِرْتَ مَوْضِع مَطْلَبِي لَلئم

## عبد الله بن طاهر وسوار القاضي:

ودخل سوار القاضي على عبد الله بن طاهر صاحب خراسان فقال: أصلح الله الأمير:

لنا حاجة والعُـذْرُ فيها مُقَـدَّمٌ خفيفٌ مُعنَّاها مضاعفة الأجر (١) فيها مُقَـدَّمٌ وإن عاقَ مَقْدُورٌ ففي أوْسَع العُـذْر (٢)

قال له: ما حاجتُك أبا عبد الله؟ قال: كتابٌ لي: إن رأى الأميرُ أكرمه الله \_ أن يُنفذه في خاصته، كتب إلى موسى بن عبد الملك في تعجيل أرزاقي. قال: أو غير ذلك أبا عبد الله؟ نعجًّلها لك من مالك، وإذا وددت كنت مخيَّراً بين أن تأخذ أو تردّ. فأنشد سوار يقول:

فَبَابُكَ أَيْمَن أَبْوَابِهِم ودَارُكَ مَأَهْ ولَةٌ عامِرَهُ وكَفُّك حينَ تَرى المُجْتَديد ين أَنْدَى من اللَّيْلَةِ الماطِرَهُ

<sup>(</sup>١) معنَّاها: أي عناؤها. (٢) عاق مقدور: أي منع تنفيذها أمرّ مقدَّر.

# وَكُلْبُكَ آنَسُ بِالمُعْتَفِينِ من الأمِّ بابنِتِها الزَّائِرَهُ(١)

# أبو حازم الأعرج وسلطان في حاجة:

ودخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال: أتيتك في حاجة رفعتُها إلى الله قَبلك، فإن يأذن الله في قضائها قضيتَها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تَقْضِها وعذرناك.

وفي بعض الحديث:« أَطلبوا الحوائج عند حِسان الوجوه » .

أخذه الطائى فنظمه في شعره فقال:

إذْ قالَ مُفْصِحاً إفصاحًا فَتَنَقَّوْا لَمَا الوجُوهَ الصِّباحا ما به خابَ من أرادَ النَّجَاحا

قد تأوَّلتُ فيك قـوْلَ رسُـول الله إن طلبتم حـوائجـاً عنــد قــوْم فَلعَمْـري لقــد تَنَقَّيْــتُ وجْهــاً

### بين المنصور وطالب حاجة:

قال المنصور لرجل دخل عليه: سَل حاجتك فإنك لست تقدر على هذا المقام في كل حين. قال: يبقيك الله يا أمير المؤمنين، ما أستقصر عمرك ولا أخاف بخلك، وإنّ عطاءك لشرف، وإن سؤالك لزَيْن، وما بآمري، بذل إليك وجهه نَقْص ولا شَين (٢). فوصله وأحسن إليه.

#### استنجاز المواعد

#### كليات في معنى هذا العنوان:

من أمثالهم في هذا : أَنْجَزَ حُرٌّ ما وعَد .

وقالوا: وعْدُ الكريم نقْد، ووعدُ اللئيم تسويف.

وقال الزُّهري: حقيق على من أورق بوعْدٍ أن يُثمر بفعل.

<sup>(</sup>١) المعتفين: السائلين النوال. (٢) الشين: العيب.

وقال المغيرة: من أخر حاجة فقد ضَمنها .

وقال الموبذان الفارسي: الوعد السحابة، والإنجاز المطر.

وقال غيره: المواعيد رءوس الحوائج والإنجاز أبدانها .

وقال عبد الله بن عمر: خُلْفُ الوعدِ ثُلُثُ النفاق، وصِدق الوعد ثلثُ الإيمان، وما ظنَّك بشيء جَعله الله مِدْحةً في كتابه، وفخراً لأنبيائه، فقال تعالى: ﴿واذْكُرْ فِي الكتاب إسْمَاعِيلَ إنهُ كان صادِقَ الوَعْد﴾ (١).

### لجبار في عامر ابن الطفيل:

وذكر جبار بن سُلمى عامر بن الطَّفيل فقال: كان والله إذا وعد الخير وفي، وإذا وعد الشر أخلف. وهو القائل:

ويأمن منّي سطوة المُتَهَدِّدِ<sup>(۲)</sup> ليكذِبُ إيعادِي ويَصْدُقُ موعِدِي

ولا يرْهَبُ ابنَ العَمَّ ما عشتُ صَوْلتي وإني وإن أوْعَـدْتُـهُ أو وعَـدْتُــهُ

وقال ابن أبي حازم:

فإنّ « نَعمْ » دَيْنٌ على الحرِّ واجبُ لئلا يقولَ الناسُ إنك كساذِبُ إذا قلت في شيء «نَعه » فسأتمَّهُ وإلا فقُلْ «لا» تَسترِحْ وتُسرِحْ بها

ولو لم يكن في خُلْف الوعد إلا قولُ الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (٣) لكفي. تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (٣) لكفي.

وقال عمر بن الحارث: كانوا يفعلون ولا يقولون، ثم صاروا يقولون ويفعلون، ثم صاروا يقولون ولا يفعلون، ثم صاروا لا يقولون ولا يفعلون، فزعم أنهم ضَنَّوا بالكذب فضلاً عن الصدق.

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الصولة: القوة والبطش والسطوة؛ كذلك.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف الآية ٦١.

وفي هذا المعنى يقول الحسن بن هاني،:

قَالَ لِي تَرضَى بِوعْدٍ كَاذِبٍ؟ قُلْتُ إِنْ لَمْ يَكُ شَحْمٌ فَنَفُشُ(١)

ومثله قول عباس بن الأحنف، ويقال إنها لمسلم بن الوليد صريع الغواني:

لو كانَ عَلَّنِي بِوَعْدٍ كَاذَب (٢) إلاَّ التَّمَسُّكُ بِالرِجاءِ الخائبِ في للديكَ ومالها من طالب

ما ضَرَّ مَنْ شَغَلَ الفؤادَ بِبُخْلِهِ صبراً عليك فها أرى لي حيلةً سأموتُ من كمدٍ وتَبْقَى حاجتي

## بين عبد الملك وابن أم الحكم:

قال عبد الرحمن بن أم الحكم لعبد الملك بن مروان في مواعيد وعدها إياه فمطله (٢) بها: نحن إلى الفعل أحوج منا إلى القول، وأنت بالإنجاز أولى منك من المطل، وآعلم أنك لا تستحق الشكر إلا بإنجازك الوعد وآستتامك المعروف.

### بین عیسی بن موسی وابن معن:

القاسم بن معن المسعودي قال: قلت لعيسى بن موسى: أيها الأمير، ما انتفعت بك منذ عرفتك، ولا أوصلت لي خيراً منذ صحبتُك. قال: ألم أكلّم لك أمير المؤمنين في كذا وأسأله لك كذا ؟ قال: قلت: بلى، فهل استنجزت ما وعدت، وآستتممت ما بدأت؟ قال: حال من دون ذلك أمور قاطعة، وأحوال عاذرة. قلت: أيها الأمير، فها زدت على أن نبّهت العجز من رقدته، وأثرْت الحزن من رَبْضَتِه، إنّ الوعد إذا لم يشفعه إنجاز يحقّقه، كان كلفظ لا معنى له، وجسم لا روح فيه.

وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاشي لخالد بن دَيسم عامل الرّي:

أخالدُ إن الريَّ قد أجْحَفَتْ بنا وضاقَ علَيْنَا رحْبُهَا ومَعاشُهَا وقد أطمَعَتْنا منْك يَوْماً سحابَةٌ أضاءت لنا بَرقاً وأبطا رشاشها

<sup>(</sup>١) النفش: الصوف. (٢) عللني: شغاني وجعلني أتأمّل.

<sup>(</sup>٣) مطله: من المطل وهو التسويف وعدم الوفاء بالوعد .

فلا غيْمُها يَصْحُو فيينِسَ طامِعاً ولا ماؤها يأتي فتروى عِطاشها.

بين بشار وسام:

وقال سعيد بن سَلَم: وعد أبي بشارا العُقيلي حين مدحه بالقصيدة التي يقول فيها: صَدَّتْ بَخَدَ وِجَلَتْ عَن خَدِّ ثُمْ ٱنْثَنتْ كَالنَّفَسِ المُرْتَدُّ (١) فكتب إليه بشارٌ بالغد:

ما زالَ ما مَنَّيْتَنِي مِنْ هَمِّي الوعْدُ فَالِحْ مِنْ غَمِّي مِا زَالَ ما مَنَّيْتَنِي إِن لَم تُرِدْ مَدْحِي فَراقِبْ ذَمِّي

فقال له أبي: يا أبا معاذ، هلا استنجزت الحاجة بدون الوعيد! فإذا لم تفعل فتربَّص ثلاثاً وثلاثاً؛ فإني والله ما رضيتُ بالوعد حتى سمعتُ الأبرش الكلبي يقول لهشام: يا أمير المؤمنين؛ لا تصنع إليَّ معروفاً حتى تعدني؛ فإنه لم يأتني منك سَيْب (٢) على غير وعد إلا هان علي قدرُه وقل مني شكره. فقال له هشام: لئن قلت ذلك لقد قاله سيدُ أهلِك أبو مسلم الخَوْلاني: «إن أوقع المعروف في القُلوب، وأبردَه على الأكباد مَعروف منتظر، بوعد لا يكدره المَطْل».

## يحيى بن خالد وقضاء الحوائج:

وكان يحيى بن خالد بن برمك لا يقضي حاجة إلا بوعد، ويقول: من لم يَبِتْ على سرور الوَعد لم يجد للصنيعة طعماً.

وقالوا: الخُلف ألأم من البخل لأنه من لم يفعل المعروف لزمه ذمَّ اللؤم وحده، ومن وعَد وأخلف لزمه ثلاث مَذَمَّات: ذمّ اللؤم، وذمّ الخلف، وذمّ الكذب.

وقال زياد الأعجم:

للهِ دَرُّكَ مِلْ فَتَلْسَى لو كنتَ تَفْعَلُ ما تَقُولُ

<sup>(</sup>١) صدّت: أعرضت، وجلت: أظهرت وأسفرت.

<sup>(</sup>٢) السيب: العطاء.

لا خيْـــرَ في كــــذب الجوَا دِ وحبَّــذا صِــدْقُ البخيــلْ استبطأ حبيبٌ الطائي الحسنَ بن وهب في عِدَةٍ وعدها إياه، فكتب إليه أبياتاً يستعجله بها؛ فبعث إليه بألف درهم وكتب إليه:

أَعْجَلْتَنا فَأَتَاكَ عَاجِلُ بِرِّنَا قَلاَّ ولَو أَخَّرْتَهُ لَم يَقْلِلِ الْعَلْيَلِ وَكُنْ كَمَنْ لَم يَسْأَلِ وَنكون نحنُ كَأَنْنَا لَم نَفْعَلِ فَخُذِ القليلَ وكنْ كَمَنْ لَم يَسْأَلِ وَنكون نحنُ كَأَنْنَا لَم نَفْعَلِ

### ابن دأب عند المهدي:

وقال عبد الملك بن مالك الخزاعي: دخلت على أمير المؤمنين المهدي وعنده ابن دأب وهو ينشد قول الشهاخ:

وأشعث قد قد السفارُ قميصه يَجُرُّ شواءً بالعَصا غيْرَ مَنْضَجِ (۱) وأشعث قد قد السفارُ قميصه كَرَمٌ من الفتيان غيْرُ مُرَلَّجِ (۲) وعَوْرُ إِلَى مِا نَابَنِي فَأْجَابَنِي كَرَمٌ من الفتيان غيْرُ مُرَلَّجِ (۲) فتى يُمرِيءُ الشَّيزي ويُرُوي سِنانَه ويَضْربُ في رأس الكَمِيِّ المُدَجَّجِ (۲) فتى يُمرِيءُ الشَّيزي ويُرُوي سِنانَه ولا في بُيُوتِ الحيّ بالمتولِّجِ فتى ليْس بالرَّاضي بأدني معيشة ولا في بُيُوتِ الحيّ بالمتولِّجِ

فرفع المهديّ رأسه إليّ وقال: هذه صفتك أبا العباس. فقلت: بك نلتُها يا أمير المؤمنين. قال: فأنشدني. فأنشدته قول السموءل:

إذا المراء لم يدْنَسْ منَ الَّلُوْم عِرْضُه وإنْ هو لم يَحْملُ على النَّفْسِ ضَيْمَها إذا المراء أعْيَتْهُ المروءة يسافعاً تُعَيَّرُنا أنسا قليلٌ عسدادُنسا وما ضرَّنا أنّا قليلٌ وجارُنا وغُن أناسٌ لا نَسرى القَتْلَ سُبَّةً

فكلُّ رداء يَرْتَديه جَميلُ فليْس إلى حُسَّنِ الثَّناء سَبيلُ (٤) فمطْلَبُها كَهْلاً عليه ثقيلُ (٥) فمطْلَبُها كَهْلاً عليه ثقيلُ فقُلتُ لها إنَّ الكِرامَ قليلُ عَزيز وجارُ الأكثرين ذَليلُ إذا ما رأَتْهُ عامِرٌ وسَلولُ(١)

<sup>(</sup>١) الأشعت: صاحب الشعر الكثير الغبار الذي لم يرجّل من مدّه والسِّفار: أي السفر.

<sup>(</sup>٢) المزلّج: البخيل والناقص المروءة .

<sup>(</sup>٣) الشيزى: خشب أسود تتخذ منه القصاع.

<sup>(</sup>٤) الضيم: الظلم. (٥) يافعاً: شاباً. (٦) السُّبَّة: العار.

يُقَتَرِبُ حُبُ الموتِ آجالَنا لنا وما ماتَ منَّا سيِّدٌ حَيْفَ أَنْفِه تَسيلُ على حَدِّ السَّيوفِ نُفوسُنا ونُنْكِرُ إنْ شئنا على الناسِ قوْلَهمْ فنحنُ كماء المُزْنِ ما في نِصابِنا وأسْيافُنا في كلِّ شَرْق ومغرب

وتَكْرَهُ أَجَالُه مْ فَتَطُولُ ولا طُلَّ منّا حيثُ كانَ قتيلُ وليْستْ على غيْرِ السَّيْوفِ تَسيلُ ولا يُنْكِرونَ القول حين نقولُ كَهامٌ ولا فينا يُعَدَّ بَخيلُ<sup>(٢)</sup> بها مِنْ قِرَاعِ الدارِعِينَ فُلُولُ<sup>(٢)</sup>

فقال: أحسنت، اجلس، بهذا بلغتُم، سلْ حاجتك. قلت: يا أمير المؤمنين، تكتب لي العطاء ثلاثين رجلاً من أهلي. قال: نعم، عليّ إذا وعدْتُ، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك متمكِّن من القُدرة وليس دونك حاجز عن الفعل؛ فما معنى العدة؟ فنظر إلى آبن دأب يريد منه كلاماً في فضل الموعد، فقال ابن دأب:

حلاوة الفِعلِ بـوَعْـدٍ يُنْجَـزُ لا خَيْرَ فِي العُرْف كَنَهْبٍ يُنْهَـزُ<sup>(1)</sup>

فضحك المهدى وقال:

الفعْل أحسن ما يكو ن إذا تقدَّمه ضمان

### للمهلب يوصي بنيه:

وقال المهلب بن أبي صفرة لبنيه: يا بَنيّ، إذا غدا عليكم الرجل وراح مُسَلّماً فكفي بذلك تقاضيا .

وقال الشاعر:

أَرُوحُ بِتَسْلِيمِي عليك وأغْتَـدَي وحسبُكَ بِالتَّسْلِيمِ مِنْسِي تقاضيا وقال آخر:

<sup>(</sup>١) حتف أنفه: أي على الفراش وطلَّ: ذهب دمه هدراً .

<sup>(</sup>٢) الكهام: الكليل الحدّ.

<sup>(</sup>٣) الفلول: الآثار والندوب

<sup>(</sup>٤) ينهز: أي يتحيّن الإنسان فرصةً مواتية لانتهابه .

كفاكَ مُخَبِراً وجْهي بشَاني وحسبُكَ أَنْ أَراكَ وأن تراني وما ظَنّي بمن يعنيه أمْري ويعْلَمُ حاجتي ويَرى مكاني

وكتب العتابي إلى بعض أهل السلطان: أما بعد؛ فإن سحاب وعدك قد أبرقت، فليكن وبلها سالماً من علل الْمَطْل. والسلام.

وكتب الجاحظ إلى رجل وعده: أما بعدُ فإن شجرة وعدك قد أورقت فليكن ثمرُها سالماً من جوائح الْمَطْل<sup>(١)</sup>. والسلام.

### عبد الله بن طاهر ودعبل:

وعَدَ عبد الله بن طاهر دِعْبلا بغلام، فلما طال عليه تَصدَّى له يوماً وقد ركب إلى باب الخاصة، فلما رآه قال: أسأت الآقتضاء، وجهلت المأخذ، ولم تُحْسن النظر، ونحن أولى بالفضل؛ فلك الغلام والدابة متى ننزل إن شاء الله تعالى. فأخذ بعنانه دعبل وأنشده:

يا جَوادَ اللسانِ مِنْ غيرِ فعْلِ ليْتَ في راحتيْكَ جُودَ اللسانِ عِنْ مَهْرانَ عَدْ لطَمْتَ مِرَاراً في الله الله في مهران عَيْناً في وَيْسَانِ عَيْناً في وَيْسَانِ عَيْناً في وَيْسَانِ عَيْناً في وَيْسَانِ عَيْناً في العِمْيانِ

قال: فنزل له عن دابته، وأمر له بالغلام.

#### أبان وخلف ابن خليفة:

وسأل خلف بن خليفة أبانَ بن الوليد جارية، فوعده بها وأبطأت عليه، فكتب اليه:

تَهُمَّ زماناً عنده بُقام وصدق الحياء مُلْجِمٌ بِلجام وبالَّليل تُقْضَى عنْدَ كُلِّ مَنام (٢)

أرى حاجتي عند الأمير كأنَّها وأحْصَرُ من إذْ كاره إن لقيتُه أراها إذا كان النهارُ نسيئةً

<sup>(</sup>١) المطل: عدم الوفاء بالوعد . (٣) النسأة: تأخير الثمن .

فيارب أخْرجْها فإنك مُخْرجٌ فتَعْلَم ما شُكْـري إذا مـا قَضيْتَهـا

وكيْفَ صَلاتي عنْدَهـا وصيـامـي وكتب أبو العتاهية إلى رجل وعده بعدّة ومَطّلَه بها .

> لا جَعَـــلَ اللهُ لِي اللهِ لِل ولا ما جئتُ في حاجة أسر بها

عندك ما عشت حاجة أبدا إلا تشاقلت ثم قلت غهدا

مِنَ الْميْتِ حَيّاً مُفْصِحاً بكلام

وكتب دعبل إلى رجل وعده وعداً وأخلفه:

أحسِبْتَ أَرْضَ اللهِ ضَيِّقَةً عَني فَأَرْضُ الله لم تَضِت وجعلْتَني فَقْعاً بِقَرْقَ رَقِ فُـوَطِئْتَني وطْئاً على حَنَـق (١) فإذا سألتك حاجة أبداً فاضرب بها قُفلاً على غَلَق وأعِـدَ لِي غُلاًّ وجـامِعـةً فاجْمَعْ يَدَيَّ بِهَا إِلَى عُنُقِي (١) ما أطُولَ الدُّنْيا وأوْسَعَها وأدلَّني بمَسالِكِ الطُّرُق

#### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في رجل كتب إليّ بعِدَةٍ في صحيفة ومطلني بها:

صَحِيفَةٌ طَابَعُها اللَّهِمُ عُنُوانُها بِالجَهْلِ مَخْتومُ يُهدَى لها والخُلْفُ في طَيِّها والمطْلُ والتَّسْويفُ والُّلومُ رجْسٌ ومَنِ عِرْفانُهُ شُومُ مَن وجْهـهُ نحْسٌ ومَـن قُـرْبُـهُ فخُبْرُهُ في الجَوْفِ هاضُومُ (٣) لا تَهتَضِم إِنْ بِتَّ ضَيْفًا لِهُ فهو بلحظِ العين مَكْلُومُ تَكْلمُــهُ الألحاظ مــنْ رقَّــةِ فإنه بالجوع مَادومُ لا تَـاْتَـدمْ شيئــاً على أَكْلِـه

<sup>(</sup>١) الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة والقرقرة: الأرض المطمئنة اللينة، ويقال للذَّليل: هو أذلُّ من فقع بقرقرة، لأنَّه لا يمتنع على من اجتناه، أو لأنه يوطأ بالأرجل.

<sup>(</sup>٢) الجامعة: الغلّ والقيد، لأنها تجمع اليدين إلى العنف.

<sup>(</sup>٣) الهاضوم: الكثير الهضم . ١٠٠٠ (٤) تكلمه: تجرحه . (٥) تأتدم: تأكل .

وقلت فيه:

صحيفةٌ كُتبَتْ ليْتٌ بها وعسى وعدٌ له هاجسٌ في القلب قد بَرمَتْ بَـراعـةٌ غَـرَّني منهـا ومِيـضُ سنيًّ فصادَفَتْ حَجَراً لو كنتَ تَضْربُهُ كأنما صِيغَ منْ بُخْلِ ومِن كَـذِب

وقلت فيه:

رجاء دون أقْرَبه السَّحابُ وتَسْويفٌ يَكِلُّ الصّبرُ عنه وأيام خلت من كل خبر

عُنُوانُها راحةُ الرَّاجِي إذا يئسا أحشاء صدري به من طول ما هَجَسا (١) حتى مَدَدْتُ إليها الكَفُّ مُقْتبساً (٢) مِن لُؤْمِه بعصا موسى لما انْبجَسا (٢) فكان ذاك له روحاً وذا نَفَسا

ووعْـدٌ مشلَ مـا لَمَـعَ السرابُ ومَطْلٌ ما يقومُ له حِسابٌ (٤) ودنيا قد تَوزَّعها الكلاب

### لطيف الاستمناح

قالت الحكماء: لطيف الآستمناح سبب النجاح، والأنفس ربما انطلقت وانشرحت ْ بلطيف السؤال، وانقبضت وامتنعت بجفاء (٥) السائل؛ كما قال الشاعر:

وجفَوْتنِي فقَطَعْتُ عنك فوائدي كالدَّرَّ يَقْطَعُه جَفاءُ الحالِب

وقال العتابي: إن طلبت حاجة إلى ذي سلطان فأجمل في الطلب إليه، وإياك والإلحاحَ عليه؛ فإنَّ إلحاحك يَكْلِمُ (١) عِرْضَكَ ويُريق ماء وجهك، فلا تأخذ منه عِوْضاً لما يأخذ منك؛ ولعلّ الإلحاح يجمع عليك إخلاقَ ماء الوجه، وحرمانَ النجاح؛ فإنه ربما مَلّ المطلوبُ إليه حتى يستخف بالطالب.

<sup>(</sup>١) برمت: ملَّت، وهجس: تحدَّث به سرًّا.

<sup>(</sup>٢) مقتبساً: أي طالباً قبساً من ومنضها وضوئها.

<sup>(</sup>٣) انبجس: تفجرً.

<sup>(</sup>٤) التسويق: المطل، ويكلّ: يتعب.

<sup>(</sup>٦) يكلم: يجرح. (٥) الجفاء: من المجافاة، وهي المفارقة والبعد.

وقال الحسن بن هانيء:

تأنّ مواعيد الكرام فربَّها

وقال آخر:

إنْ كنت طالبَ حـاجـةٍ فتجَمَّـل إنَّ الكـريمَ أخــا المروءَة والنُّهــــي

حملت من الإلحاح سم على بَخْل ِ

فيها بأحسن ما طَلبْتَ وأجْمُل مَن ليس في حاجاته بمُثقِّل

## بين مروان ابن أبى حفصة وابن يزيد:

وقال مروان بن أبي حفصة: لقيت يزيد بن مَزْيد وهو خارج من عند المهدي فأخذت بعنان دابّته وقلت له: إني قلت فيك ثلاثة أبيات أريد بكل بيت منها مائة ألف. قال: هات لله أبوك، فأنشأت أقول:

يا أكرم الناس من عُجم ومن عرب بعد الخليفة يا ضرغامـة العـرب(١) يا أفة الفضة البيضاء والذهب إنَّ السنان وحَدَّ السيف لـو نطقـا ﴿ لأخبرا عنك في الهيجاء بـالعجـب

أفنيت مالك تعطيمه وتُنْهِبمه

### عبد الملك ونفر من بني أمية:

المدائني قال: قَدم قوم من بني أُمية على عبد الملك بن مروان، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن ممن تعرف، وحقَّنا ما لا يُنكر، وجئناك من بعيد، ونَمُتَّ<sup>(٢)</sup> بقريب، ومهما تعطنا فنحن أهلُه ..

### الرشيد وعبد الملك بن صالح:

دحل عبدُ الملك بن صالح على الرشيد فقال: أسألك بالقرابة والخاصة أم بالخلافة والعامة؟ قال: بل بالقرابة والخاصة. قال: يداك يا أمير المؤمنين أطْلَقُ من لساني بَالمَسألة، فأعطاه وأجزل له .

<sup>(</sup>١) الضرغامة: الأسد. (٢) نحتُ: نصل.

ودخل أبو الرَّيان على عبد الملك بن مروان، وكان عنده أثيراً، فرآه خائراً (۱)، فقال: يا أبا الريان، مالك خائراً ؟ قال: أشكو إليك الشرف يا أمير المؤمنين! قال: كيف ذلك؟ قال: نُسأل ما لا نقدر عليه ونَعتذر فلا نُعْذَر. قال عبد الملك: ما أحسنَ ما اسْتَمْنَحْتَ واعْتَرَرْت (۱) يا أبا الريّان. أعطوه كذا وكذا.

### الحجاج والشعبي:

العتّابي قال: كتب الشّعبي إلى الحجاج يسأله حاجة، فاعتلَّ عليه (۲)، فكتب إليه الشّعبي: والله لا عَذَرْتُك وأنت والي العراقين وابنُ عظيم القريتين. فقضى حاجته. وكان جدّ الحجاج لأمه عروة بن مسعود الثقفي.

#### معاوية وابن زرارة:

العتبي قال: قدم عبد العزيز بنُ زرارة الكِلابي على أمير المؤمنين معاوية فقال: إني لم أزل أهزّ ذوائب الرِّحال إليك، فلم أجد مُعَوَّلاً إلا عليك، أمتطي الليل بعد النهار، وأسيمُ المجاهلَ بالآثار، يقودني إليك أمل، وتسوقني بلوى، والمجتهد يُعذر، وإذا بلغتك فَقَطني (٥). فقال: احطط عن راحلتك.

### يزيد بن المهلب وكريز:

ودخل كُريز بن زُفر بن الحارث على يزيد بن المهلب فقال: أصلح الله الأمير، أنت أعظم من أن يُستعان بك ويُستعان عليك، ولست تفعل من الخير شيئاً إلا وهو يصغر عنك وأنت أكبر منه، ولا العجب أن تفعل، ولكن العجب ألا تفعل. قال: سل حاجتك. قال: حملت عن عشيرتي عَشْر ديات. قال: قد أمرت لك بها وشفعتها عثلها.

<sup>(</sup>١) خائراً: ضعيفاً. (٢) اعترُّ: أتاه طالباً معروفة.

<sup>(</sup>٣) اعتلَّ عليه: أي أوجد لنفسه عللاً لعدم تلبية ما سأله

<sup>(</sup>٤) أسم: أعلم، والواسم: العلامة والأثر. (٥) فقطْني: مقيمة وقاطنة.

### حاتم الطائي وسائل حاجة:

العتبي عن أبيه قال: أتى رجل إلى حام الطائي فقال: إنها وقعت بيني وبين قوم ديات، فاحتملتها في مالي وأملي، فعدِمْتُ مالي وكنتَ أملي، فإن تحملها عني فرُبَّ هم قد فرجته، وغمّ كفيتَه، ودين قضيتَه، وإن حال دون ذلك حائل لم أذمّ يومك، ولم أيأسْ من غدك. فحملها عنه.

### خالد القسري وسائل:

المدائني قال: سأل رجل خالداً القسري حاجة ، فاعتل عليه ، فقال له: لقد سألتُ الأمير من غير حاجة . قال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: رأيتك تُحب من لك عنده حُسْنُ بَلاء ؛ فأردتُ أن أتعلّق منك بحبل مودة . فوصله وحباه وأدنى مكانه .

#### المنصور والهجري:

الأصمعي قال: دخل أبو بكر الهجريّ على المنصور، فقال: يا أمير المؤمنين نَغَضَ فمي (١)، وأنتم أهلَ البيت بركة، فلو أذِنْتَ لي فقبَّلتُ رأسك لعل الله يُشدّد لي منه! قال: اختر منها أو من الجائزة. فقال: يا أمير المؤمنين. أهونُ عليّ من ذهاب درهم من الجائزة ألاّ تبقى حاكَّة في فمي. فضحك المنصور وأمر له بجائزة.

### أبو دلف وجار له:

وذكروا أن جاراً لأبي دلف ببغداد لزمه كبير دّين فادح، حتى احتاج إلى بيع داره، فساوموه بها، فسألهم ألفي دينار؛ فقالوا له: إنّ دارك تساوي خمسائة. قال: وجواري من أبي دُلف بألف وخمسائة! فبلغ أبا دلف؛ فأمر بقضاء دينه وقال له: لا تَبعُ دارَك ولا تَنتقل من جوارنا.

<sup>(</sup>١) نغص فمي: أي تحرّكت أسنانه وقلقت.

### قيس بن سعد وامرأة:

ووقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت: أشكو إليك قلة الجِرْذان. قال: ما أحسن هذه الكِناية! املأوا لها بيتَها خُبزاً ولحهاً وسمناً.

### المنصور وأزهر السمان:

إبراهيم بن أحمد عن الشّيباني قال: كان أبو جعفر المنصور أيام بني أمية إذا دخل البصرة دخل مستتراً، فكان يجلس في حلقة أزهر السمان المحدّث، فلما أفضت الخلافة إليه قدم عليه أزهر، فرحّب به وقرّبه، وقال له: ما حاجتك يا أزهر؟ قال: داري متهدمة، وعليّ أربعة آلاف درهم، وأريد لو أن ابني محمداً بَنَى بعياله (١). فوصله باثني عشر ألفاً ، وقال: قد قضينا حاجتك يا أزهر؛ فلا تأتنا طالباً . فأخذها وارتحل. فلما كان بعد سنةِ أتاه، فلما رآه أبو جعفر قال: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: جئتك مسلماً . قال: إنه يقع في خَلَد أمير المؤمنين أنك جئت طالباً . قال: ما جئت إلا مسلّماً . قال: قد أمرنا لك باثني عشر ألفاً ، واذهب فلا تأتنا طالباً ولا مسلّماً . فأخذها ومضى؛ فلها كان بعد سنة أتاه، فقال: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: أتيت عائداً ، قال: إنه يقع في خلدي أنك جئت طالباً . قال: ما جئتُ إلا عائداً . قال: قد أمرنا لك باثنى عشر ألفاً، وآذهب فلا تأتنا طالباً ولا مسلماً ولا عائداً. فأخذها وانصرف؛ فلما مضت السنة أقبل، فقال له: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: دعالا كنتُ أسمعك تدعو به يا أمير المؤمنين، جئت لأكتبه. فضحك أبو جعفر وقال: إنه دعاء غير مُستجاب، وذلك أني قد دعوت الله به ألا أراك فلم يَسْتَجبْ لي، وقد أمرنا لك باثني عشر ألفاً وتعال متى شئت، فقد أعْيَتْني فيك الحيلة.

### ابن المهلب وأعرابي:

أقبل أعرابي إلى داود بن المهلب فقال له. إني مدحتك فاستمع. قال: على رسْلِك (٢)! ثم دخل بيته وتقلّد سيفه وخرج، فقال: قُل، فإن أحسنتَ حكّمناك، وإن

<sup>(</sup>١) بنى بعياله: أي دخل على زوجته وتزوّج بها . (٢) على رسلك: على مهلك لا تتعجَّل .

# أَسأت قتلناك! فأنشأ يقول:

أمِنْتُ بِداود وجدود عمينه فأصبحتُ لا أخشى بداود نَبْوةً له حُكْمُ لُقْمان وصورةُ يوسُفٍ فتَى تَفْرَقُ الأموالُ من جُود كفّه

من الحَدَثِ المخْشِيِّ والبُوْسِ والفقْرِ مَنَ الحَدَثَانِ إِذْ شَدَدْتُ به أَزْدِي <sup>(۱)</sup> وحُكْمُ سُلَيْهانِ وعَـدْلُ أَبِي بكْـرِ كها يَفْرَقُ الشيطانُ من ليْلةِ القدرِ (<sup>۲)</sup>

فقال: قد حكمناك؛ فإن شئت على قدرك، وإن شئت على قدري. قال: بل على قدري. قال: بل على قدري. فأعطاه خمسين ألفا، فقال له جلساؤه: هلا احتكمت على قدر الأمير؟ قال: لم يك في ماله ما يفي بقدْره! قال له داود: أنت في هذه أشعرُ منك في شعرك. وأمر له بمثل ما أعطاه.

## الرشيد وإسحاق الموصلي:

الأصمعي قال: كنت عند الرشيد إذ دخل عليه إسحاق بن إبراهيم الموصلي فأنشده:

وآمِرَةِ بالبُخلِ قلتُ لها اقْصري فليس إلى ما تـأمُـريــنَ سبيــلُ فِعَــالُي فَعــالُ الْمَكْثِـريــنَ تَجمُّلاً ومــالي كما قـــد تَعْلَمينَ قليـــلُ فَعَـالُ الْمَكْثِـريــنَ تَجمُّلاً ورأي أمير المؤمنينَ جيـــــــلُ فكيفَ أخافُ الفقْرَ أو أُحْرَمُ الغِنَى ورأي أمير المؤمنينَ جيـــــــــلُ

فقال له الرشيد: لله دَرَّ أبيات تأتينا بها! ما أحسن أصولها وأبْيَنَ فصولها، وأقل فضولها! يا غلام أعطه عشرين ألفا. قال: والله لا أخذت منها درهما واحدا! قال: ولم ؟ قال: لأن كلامك والله يا أمير المؤمنين خير من شعري! قال: أعطوه أربعين ألفا. قال الأصمعي: فعلمت والله أنه أصْيَدُ لدراهم الملوك منى.

<sup>(</sup>١) النبوة: المصيبة والجفوة.

<sup>(</sup>٢) تفرق: تخاف، من الفرق.

#### معاوية وزيد ابن منية:

العتبي عن أبيه قال: قدم زيد بن مُنية من البصرة على معاوية ، وهو أخو يعلي بن مُنية صاحب الجمل ، جمل عائشة رضي الله عنها ، ومتولي تلك الحروب ، ورأس أهل البصرة ؛ وكانت ابنة يعلي عند عتبة بن أبي سفيان ؛ فلما دخل على معاوية شكا دَيْنَه ، فقال : يا كعب ، أعطه ثلاثين ألفا . فلما ولَّى قال : وليوم الجمل ثلاثين ألفا أخرى ، ثم قال له : الْحَقْ بصهرك \_ يعني عُتبة \_ فقدم عليه مصر . فقال : إني سرت إليك شهرين ، أخوض فيهما المتالف (۱) ، ألبس أردية الليل مَرَّة ، وأخوض في لُجَج السراب أخرى ، مُوقَراً (۲) من حُسن الظن بك ، وهارباً من دهر قطم (۳) ، ومن دين لَزم ، بعد غنى جَدَعْنا به أنوف الحاسدين . فقال عتبة : إن الدهر أعاركم غنى ، وخلطكم بنا ثم استرة ما أمكنه أخذه ، وقد أبقى لكم منا ما لا ضَيْعَة معه ، وأنا رافع يدي ويدك بد الله ، فأعطاه ستين ألفاً كما أعطاه معاوية .

### ابن سويد وأبو ساسان:

إبراهيم الشيباني قال: قال عبدالله بن علي بن سُويد بن مَنْجوف: أعدَمَ أبي إعدامةً بالبصرة وأنفَض (٤) ، فخرج إلى خراسان فلم يصب بها طائلا . فبينا هو يشكو تعزّر الأشياء عليه ، إذ عدا غلامُه على كسوته وبغلته فذهب بهما ، فأتى أب اساسان حُضين ابن المنذر الرقاشي فشكا إليه حاله ، فقال له : والله يا بن أخي ، ما عمَّك ممن يحمل عاملَك ، ولعلي أن أحتال لك . فدعا بكسوة حسنة فألبسني إياها ، ثم قال : امض بنا . فأتى باب والى خراسان ، فدخل وتركني بالباب ، فلم ألبث أن خرج الحاجب فقال : أي علي بن سُويد ؟ فدخلت إلى الوالي ، فإذا حُضين على فراش إلى جانبه ، فسلمت على الوالي فرد علي ، ثم أقبل عليه حُضين فقال : أصلح الله الأمير ، هذا علي فسلمت على الوالي فرد علي ، ثم أقبل عليه حُضين فقال : أصلح الله الأمير ، هذا علي

<sup>(</sup>١) المتالف: أي ما فيه تلفُّ للنفس وهلاك.

<sup>(</sup>٢) موقراً: مزوّداً محملاً. (٣) دهرٌ قطم: دهرٌ صؤل

<sup>(</sup>٤) وأنفض: أي لم يبق لديه شيء من مال ِ وغيره.

ابن سُويد بن مَنجوف سيد فتيان بكر بن وائل وابن سيد كهولها، وأكثر الناس مالا حاضراً بالبصرة وفي كل موضع ملكت به بكر بن وائل مالا، وقد تجمّل بي إلى الأمير في حاجة. قال: هي مقضية. قال: فإنه يسألك أن تُمدّ يدك في ماله ومراكبه وسلاحه إلى ما أحببت. قال: لا والله لا أفعل ذلك به، نحن أولى بزيادته. قال: فقد أعفيناك من هذه إذ كرهتها، فهو يسألك أن تحمّله حوائجك بالبصرة. قال: إن كانت حاجة فهو فيها ثقة، ولكن أسألك أن تكلّمه في قبول معونة منا؛ فإنا نحب أي يُرَى على مثله من أثرنا. فأقبل علي فقال: يا أبا الحسن، عزمت عليك ألا ترد على عمّك شيئاً أكرمك به. فسكت قال: فدعا لي بمال ودواب وكساً ورقيق، فلما خرجت قلت: أبا ساسان، لقد أوقفتني على خطة ما وقفت على مثلها قط. قال: فذهب إليك يا بن أخي، فعمّك أعلم بالناس منك؛ إن الناس إن علموا لك غرارة (۱) من مال حَمَوْ (۲) لك أخرى وإن يعلموك فقيراً تعدّوا عليك مع فقرك.

### المهدي وأبو دلامة:

إبراهيم الشيباني قال: ولد لأبي دلامة ابنة ليلا، فأوقد السَّراج وجعل يخيط خريطة من شُقق، فلما أصبح طواها بين أصابعه وغدا بها إلى المهدي فاستأذن عليه، وكان لا يججب علمه، فأنشده:

لو كان يقعُدُ فوقَ الشمسِ من كَرَمِ قومُ لِقيلَ اقْعُدوا يا آل عبَّاسِ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الماء فأنتُم أكرمُ الناسِ مَ الرَقوا من شُعاع الشمس في دَرَجٍ إلى السهاء فأنتُم أكرمُ الناسِ

قال له المهدي: أحسنت والله أبا دلامة، فها الذي غدا بك إلينا؟ قال: ولدت لي جارية يا أمير المؤمنين. قال: فهل قلت فيها شعرا؟ قال: نعم قلت:

فها وَلَدَنْكِ مرمُ أُمَّ عيسى ولم يَكْفُلْ كُولِ لقهانُ الحكيمُ ولكن قد تَضُمُّكِ أُمُّ سَوهِ إلى لَبَّ اتِهِ اللهُ وَأَبُّ لليُمُ

<sup>(</sup>١) الغرارة: الكيس الكبير.

<sup>(</sup>٢) حثوا: أعطوا وجمعوا وحثا التراب: أهاله

<sup>(</sup>٣) اللبّات: جمع لبّة، وهي الصدر أو موضع القلادة منه.

قال فضحك المهدي وقال: فها تريد أن أعينك به في تربيتها أبا دلامة؟ قال: تملأ هذه يا أمير المؤمنين. وأشار إليه بالخريطة ببن إصبعيه. فقال المهدي: وما عسى أن تحمل هذه؟ قال: من لم يقنع بالقليل لم يقنع بالكثير . فأمر أن تُملأ مالا ، فلما نُشرت أخذت عليهم صحن الدار، فدخل فيها أربعة آلاف درهم.

وكان المهدي قد كسا أبا دلامة ساجا(١)، فأخذ به وهو سكران، فأتي به إلى المهدي؛ فأمر بتمزيق الساج عليه وأن يحبس في بيت الدَّجاج؛ فلم كان في بعض الليل وصحا أبو دلامة من سُكره ورأى نفسه بين الدّجاج، صاح: يا صاحب البيت! فاستجاب له السجان، قال: مالك يا عدّو الله؟ قال: ويْلَك! من أدخلني مع الدَّجاج؟ قال: أعمالك الخبيثة! أتي بك أمير المؤمنين وأنت سكران، فأمر بتمزيق ساجك وحبْسك مع الدّجاج. قال له: ويلك! أوَ تقدر على أن تُوقد لي سراجا وتَجيئني بدواة وورق ولك سَلَبي (٢) هذا . فأتاه بدواة وورق؛ فكتب أبو دُلامة إلى المهديّ:

> تَهَشُّ لها النفـــوسُ وتشتهيهــــا وقد طبخت بنار الله حتى ّ أميرَ المؤمنين فدتْ لك نفسي أُقـادُ إلى السجــون بغير ذنــب ولـو معهـم حُبسـتُ لهان وجـدي دَجاجاتٌ يُطيفُ بهن للسكّ ديك ّ وقد كانت تُخبّرُني ذنوبي

أمِن صهْباء صافية المِزاج كأنّ شعاعَها لهبُ السّراج إذا بَرَزت تَرقرقُ في الزُّجاج لقد صارت من النَّطف النّضاج (٢) علام حبستني وخرقت ساجى كأنّى بعض عُمّال الخَراج ولكنَّى حُبستُ مع الدَّجاج يُنادي بالصباح إذا يُناجي بأنّى من عذابك غيرُ ناجى لخيْـرك بعــد ذاك الشرِّ راجــي

ثم قال أوصِلها إلى أمير المؤمنين. فأوصلها إليه السجّان، فلما قرأها أمر بإطلاقه

<sup>(</sup>١) الساج: الطيلسان الأسود أو الأخضر.

<sup>(</sup>٢) السلب: الغنيمة . (٣) النَّطفة: الماء الصافي قلّ أو كثر .

وأدخله عليه، فقال له: أين بت الليلة أبا دُلامة؟ قال: مع الدجاج يا أمير المؤمنين. قال: فها كنتَ تصنع؟ قال: كنت أَقاقي معهن حتى أصبحْت. فضحك المهدي وأمر له بصلة جزيلة ، وخلع عليه كسوة شريفة .

## بين أبي دلامة وعيسي بن موسى:

وكتب أبو دُلامة إلى عيسى بن موسى وهو والي الكوفة رُقعة فيها هذه الأبيات: من الأنصار قُبحَ منْ غسرم أُـزُومَ الكلب أصحاب الرَّقيم (أَ) ونِصفُ النصْفِ في صكّقديم وصَلْـــتُ بها شُيـــوخَ بني تميم ولم أَكُ في العشيرة بــــــاللئيم

إذا جئـــت الأميرَ فقـــل سلامٌ فأمّا بعد ذاك فلِي غريمٌ لَـزومٌ مـا علِمــتُ لِبـاب داري لـه مئــةٌ عليَّ ونِصــفُ أُخْــرَى دراهِــمُ مــا انتفعْـــتُ بها ولكـــن أتــوني بــالعشيرة يســألـــوني

قال: فبعث إليه بمائة ألف درهم.

### أبو دلف وأبو دلامة:

ولقي أبو دُلامة أبا دُلف في مصادٍ له وهو والي العراق، فأخذ بعِنان فرسه وأنشده:

إنّي حَلْفَتُ لِئِنْ رأيتُكَ سالماً بِقُرَى العراق وأنتَ ذُو وَفْرِ لَتُصَلّيَ مَا النّي مُحَمَّ لِي وَلتَمْلاَنَ دراهما حِجْ رِي (٢)

فقال: أمَّا الصلاة على النبيِّ فنعم، عَلِيُّ . وأما الدراهم، فلمَّا نرجع إن شاء الله تعالى. قال له: جُعلتُ فِداك. لا تَفْرق بينها. فاستلّفها له وصُبَّت في حِجره حتى

<sup>(</sup>١) أصحاب الرقيم: أصحاب الكهف، وفي معنى الرقيم أقوال مختلفة، فقيل: هو الكتاب، وقيل: هو كتبت فيه أسماؤهم، أو هو الدواة، أو هو القرية أو هو الوادي.

<sup>(</sup>٢) حجري: حضني.

### أبو دلامة والمهدي:

ودخل أبو دُلامة على المهدي، فأنشده أبياتاً أعجب بها، فقال له: سَلْني أبا دُلامة وآحتكم وأفرط ما شئت. فقال: كَلبّ يا أمير المؤمنين أصطاد به. قال: قد أمرنا لك بكَلْب، وهاهنا بلغت همتك، وإلى هاهنا انتهت أمنيتك؟ قال: لا تعْجَل عليّ يا أمير المؤمنين، فإنه بقي عليّ. قال: وما بقي عليك؟ قال: غلامٌ يقود الكلب. قال: وغلام يقود الكلب. قال: وخادم يطبخ الصيد. قال: ودار فغلام يقود الكلب. قال: وجارية نأوي اليها. قال: وجارية تأوي إليها. قال: وجارية تأوي إليها قال: وجارية تأوي إليها قال: قد بقي الآن المعاش. قال: قد أقطعناك ألفي جريب (١) عامرة وألفي جريب غامرة. قال: أنا أقطع أمير المؤمنين خسين ألفا من فيافي بني أسد. قال: قد جعلتها كلّها لك عامرة. قال: فيأذن لي أمير المؤمنين في تقبيل يده؟ قال: أما هذه فدعها. قال: ما منعتني شيئاً أيسرَ على أمّ ولدي فقداً منه .

### أبو دلامة والمنصور:

ودخل أبو دُلامة على أبي جعفر المنصور يوماً وعليه قلنسوة طويلة، وكان قد أخذ أصحابة بلباسها وأخذهم بلبس دراريع، عليها مكتوب بين كتفي الرجل: ﴿ فَسَيَكُفْيكَهُمُ اللهُ وهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ (٢) وأمرهم بتعليق السيوف على أوساطهم. فدخل عليه أبو دُلامة في ذلك الزِّيّ، فقال له: كيف أصبحت أبا دُلامة؟ قال: بشر حال يا أمير المؤمنين. قال: كيف ذلك؟ ويلك. قال: وما ظنَّك يا أمير المؤمنين بمن أصبح وجهه في وسطه، وسيفه على اسْتِه، وقد نَبَذ كتاب الله وراء ظهره؟ قال: فضحك أبو جعفر وأمر بتغيير ذلك، وأمر لأبي دُلامة بصلة.

<sup>(</sup>١) الجريب: ثلاثة آلاف وستائة ذراع، وقيل عشرة آلاف ذراع.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٣٧.

## هو والمنصور أيضاً:

وأوصل أبو دُلامة إلى العبّاس بن منصور رقعةً فيها هذه الأبيات:

على منازلَ بيْنَ السَّهْلِ والنجفِ لولا الذي استحدثت في قلبك الكلف (١) فلا وربِّكَ لا يشفيكَ من شَغَفِ فهل لقلبك مِن صبر على الأسفِ يُهدِي السَّلامَ إلى العَبَّاس في الصُّحُفِ قد طالما ضُربت في اللام والألفِ إلى مُعَلِّمها باللوْح والكتف منها وخيفَتْ على الإسراف والقَرف (٦) كما تُصانُ ببَحْر دُرَّةُ الصَّدفِ مُبادِراً لِصلاةِ الصَّبْحِ بالسَّدفِ مُطلَّةً بن سجْفَنْها من الغُرف أَخَرَّ مُنْكَشِفًا أَو غيرَ مُنْكَشِفِ لِيَنْضَحُوا الرجُلَ المَغْشِيُّ بالنُّطَفِ (٥) خوفاً من الجنّ والإنسان لم يَخَفِ. . . أَمْسَى وأصبح منْ موْتِ على شرفِ جنِّيَّةٌ أَقصَدَتْني من بني خَلفِ تُطلَّعَتْ من أعالي القصر ذي الشُّرَفِ يُعيرُ قُوَّتَهُ منَّى إلى ضَعَفي قد طالمًا خَدَعَ الأقوامَ بالحَلِفِ

قِفْ بالديار وأَيَّ الدهـر لم تَقِـفِ وما وُقُوفُكَ في أطْلال منزلة انْ كنتَ أَصبَحْتَ مشْغوفاً بحاريَـة ولا يَزيدُك إلاّ العَـلَّ مِـن أَسَـفٍ هذي مقالَةُ شَيْخِ مِنْ بني أسدٍ تَخُطُّها من جواري المصر كاتبةً وطالَما اخْتَلَفَتْ صَنْفاً وشاتَمةً حتى إذا ما استوىَ الثَّدْيَــان وأمتَلأت صينتْ ثلاثَ سنين ما ترى أحداً بينا الفتَى يتمشَّى نخْوَ مَسْجده حانتْ لهُ نَظْرَةٌ منها فأبْصَرَها فَخَرَّ فِي التُّرْبِ ما يَدْرِي غَدَاتَئِذٍ وجماءَهُ القَـوْمُ أَفَـواجـاً بمائِهِــمُ فَوَسْوَسُوا بقُرانِ في مَسَامِعهِ . . . شيئاً ، ولكنه منْ حُبِّ جاريَــة قالوا لك الخيْرُ ما أبصرتَ قلتُ لهم أبصرْتُ جاريةً مَحْجوبةً لهمُ فقلت: أَيُّكُمُ واللَّهُ يَاجُرُهُ فقامَ شَيْخٌ بَهيٌّ من ْ تَجَارهم

<sup>(</sup>١) الكلف: العاشق.

<sup>(</sup>٢) العَلُّ: المرض والعلَّة . (٣) القرف: التهمة .

<sup>(</sup>٤) السُّدف: جمع سدفة وهي الظلمة .

 <sup>&</sup>quot;(٥) النَّطف: جمع نطفة، وهو الماء الصافي قلَّ أو كثر.

فابتاعَها لي بأَلْفَيْ أَحْمَرِ فَغَدَا فبت أَلْثِمها طوْراً وتلثِمْني بتنا كذلك حتى جاء صاحِبُها وذاك حقّ علي « زَنْدٍ » وكبف به وبين ذاك شهود لم أبال بهم فإن تصلني قضيتُ القومَ حَقّهُمُ

بها إليَّ فألقاها على كَتِفِي طُوْراً ونفعلُ بعض الشيء في اللَّحُفِ لَبُغِي الدنانيرَ بالميزان ذي الكِفَف (١) والحقُّ في طرف والعينُ في طرف (٢) أكنتُ مُعْتَرفِ والعينُ معْتَرفِ وإن تَقُلْ لا فَحَقُّ القوم في تَلَف

فلما قرأ العباس الأبيات أعجب بها وآستظرفها وقضى عنه ثمن الجارية. واسم أبي دلامة زَنْد.

## جعفر بن يحيي وعبد الملك بن صالح:

إبراهيم بن المهدي قال: قال لي جعفر بن يحيى يوماً: إني آستأذنت أمير المؤمنين في الحجاء، وأردت أن أخلو وأفر من أشغال الناس وأترو عن فهل أنت مساعدي قلت: جعلني الله فيداك، أنا أسعد الناس بمساعدتك وآنس بمخالاتك (أ) قال: بكر إلي بكور الغراب. قال فأتيت عند الفجر الثاني، فوجدت الشمعة بين يديه، وهو قاعد ينتظرني للميعاد. قال فصيلنا ثم أفضنا في الحديث حتى جاء وقت الحجامة فأتى يعجَام فحجّمنا في ساعة واحدة، ثم قُدِّم إلينا طعام فطعيمنا، فلم غسلنا أيدينا خُلع علينا ثياب المنادمة، وضُمّخنا بالخَلُوق (أ)، وظلِلنا بأسر يوم مر بنا، ثم إنه ذكر حاجة فدعا الحاجب، فقال: إذا جاء عبد الملك القهرماني فأذن له. فنسي الحاجب. وجاء عبد الملك بن صالح الهاشمي على جلالته وسنّه وقدره وأدبه، فأذن له الحاجب. فا راعنا إلا طلعة عبد الملك. فتغيرُ لذلك جعفرُ بن يحيى وتنغّص عليه ما كان فيه. فلما نظر عبد الملك إليه على تلك الحالة، دعا غلامة فدفع إليه سيفة وسوادَه وعهامته،

<sup>(</sup>١) ذي الكفف: أي الذي له كفتان.

<sup>(</sup>٢) العين الذهب.

<sup>(</sup>٣) مخالاتك: أي الخلوة وإيّاك.

<sup>(</sup>٤) الخلوق: الطيب.

ثم جاء ووقف على باب المجلس، وقال: أصنعوا بي ما صنعتم بأنفسكم. قال: فجاء الغلام فطرح عليه ثياب المنادمة، ودعا بالطعام فطَّعِم. ثم جاء بالشراب فشربَ ثلاثاً، ثم قال: ليُخفَّف عنيَّ فإنه شيء ما شربتُه قط. فتهلل وجهَ جعفر وفرح. وكان الرشيد قد عتَب على عبد الملك بن صالح ووجد (١) عليه. فقال له جعفر بن يحيى: جعلني الله فداك، قد تفضَّلتَ وتطوّلت وأسعدت، فهل من حاجة تبلُغها مقدرتي، أو تحيط بها نِعمتى، فأقضيَها لك مكافأةً لما صنْعت؟ قال: بني، إن قلب أمير المؤمنين عاتب علي فسَلهُ الرضاعني. قال: قد رضي عنك أمير المؤسمين. ثم قال: عليَّ أربعة آلاف دينار. قال: حاضرة، ولكن من مال أمير المؤمنين أحَبُّ اليك. قال: وابني إبراهيم أحب أن أَشُدّ ظهره بصهرِ من أولاد أمير المؤمنين. قال قد زوّجه أمير المؤمنين عائشة. قال: وأحب أن تَخفق الألويةُ على رأسه. قال: قد ولآه أمير المؤمنين مِصر. قال: وانصرف عبد الملك ونحن نعجب من إقدامه على قضاء الحوائج من غير آستئذان أمير المؤمنين. فلما كان من الغد وقفنا على باب الرشيد ودخل جعفر، فلم نلبث أن دُعي بأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن عبد الملك، فعقد النكاح وحُملت البدَّرُ إلى منزل عبد الملك؛ وكتب سجلُّ إبراهيم على مصر.. وخرج جعفر فأشار إلينا، فلما صار إلى منزله ونحن خلفه، نزل ونزلنا بنزوله؛ فالتفت إلينا، فقال: تعلقت قلوبكم بأوّل أمر عبد الملك فأحببتم معرفة آخره، وإني لما دخلت على أمير المؤمنين مَثَلَتُ بين يديه وابتدأت القصة من أولها؛ فجعل يقول: أحْسَن واللهِ، فها صنعتَ؟ فأخبرته بما سأل وبما أجبتُه به، فجعل يقول في ذلك: أحسنت: أحسنت! · وخرج إبراهيم والياً على مصر .

## ذو حاجة على باب ملك من الأكاسرة:

وقدم رجل على ملك من ملوك الأكاسرة، فمكث ببابه حيناً لا يصل إليه، فتلطف في رقعة أوصلها إليه، وفيها أربعة أسطر:

<sup>(</sup>١) وجد: من الموجودة، وهي الغضب.

في السطر الأول: الضُّر والأمل أقدماني عليك.

والسطر الثاني: الفقر لا يكون معه صبر على المطالبة.

والسطر الثالث: الانصراف بلا فائدة فتنةٌ وشهاتةٌ للعدوّ .

والسطر الرابع: فإما نعمْ مثمرة، وإما لا مُريحةً .

فلها قرأها وقّع تحت كل سطر منها بألف مثقال وأمر له بها .

## يحي بن خالد وشاعر:

وقد دخل رجل من الشعراء على يحيى بن خالد بن يَرْمك فأنشده:

سألتُ النَّدَى هل أنت حُرِّ؟ فقال لا ولكنَّني عبدٌ ليَحْيى بن خالِد فقلتُ شِراءً قال لا بل ورَاثةً تَوارَثَني عن والد بعد والد

### خالد القسري وأعرابي:

فأمر له بعشرة آلاف.

ودخل أعرابيّ على خالد بن عبد الله القسريّ فأنشده:

أخسالِكُ إِنِي لَمْ أَزُرُكَ لِخَلَّةٍ سِوى أَنني عَافٍ وأَنتَ جَوادُ (١) أَخَالِدُ بِيْنَ الْحَمِدِ والأَجْرِ حَاجِتِي فَلْيَهَا تَلْقِي فَلْنَتِ عَادُ اللهُ بِيْنَ الْحَمِدِ والأَجْرِ حَاجِتِي فَلْيَهَا تَلْقِي فَلْنَتِ عَادُ اللهِ عَمْسة آلاف درهم.

### العباس القائد وابن عبد ربه:

ومن قولنا في هذا المعنى ـ ودخلتُ على أبي العبّاس القائد فأنشدتُه: اللهُ جَـرَّد للنَّـدَى والبـاسِ سيْفاً فقلَـدَهُ أبا العبّاسِ مَلكٌ إذا اسْتَقْبَلْتَ غُرَّةَ وجهِه قَبضَ الرَّجاءُ إليك روحَ الياسِ

<sup>(</sup>١) الخَلَّة: الصداقة وعافٍ: معدم وفقير .

وجه عليه من الحياء سكينة وعبّة تجري من الأنفاس وجه عبّ الله يوما عبدة ألقى عليه عبّ للناس

ثم سألتهُ حاجة فيها بعضُ الغِلظ، فتلكأ عليّ. فأخذت سحَايةً (١) من بين يديه فوقعتُ فيها على البديهة:

ما ضرَّ عندك حاجتي ما ضرَّها انظرْ إلى عَرْض البلادِ وطولِها حاشى لجودك أنْ يُوعِّرَ حاجتي لا يَجَتَني حُلْوَ المحامدِ ماجِدٌ فقضى الحاجة وسارع إليها.

عُذراً إذا أَعْطَيْتَ نفسكَ قَـدْرَها أُولستَ أكرمَ أهلها وأبَرَّها ثقتي بجودك سَهَّلَتْ لي وَعْرَها حتى يذوق من المطالب مُرَّها

### المتوكل وعبدالله ابن يحبي:

وأبطأ عبدُ الله بن يحيى عن الديوان، فأرسل إليه المتوكل يتعرّف خبره، فكتب اليه:

علي لل من مكانين مسن مكانين وسن الإفلاس والدَّيْنِ فَفْ وَحَسْبِي شُغْلِل هُ فَيْنِ فَفْ وَحَسْبِي شُغْلِل هُ فَدْيِنِ

### الفضل بن يحيى ومستمنح:

فبعث إليه بألف دينار.

عبد الله بن منصور قال: كنت يرماً في مجلس الفضل بن يحيى، فأتاه الحاجب فقال: إن بالباب رجلا قد أكثر في طلب الإذن وزَعَم أن له يداً يَمُتُ بها فقال: أَدْخِلْه. فدخل رجل جميل الوجه رَثُ الهيئة، فسلّم فأحْسَن. فأوما إليه بالجلوس فجلس؛ فلما علم أنه قد انطلق وأمكنه الكلام، قال له: ما حاجتك؟ قال له: قد

<sup>(</sup>١) السحاية: القرطاس.

أعربتْ بها رثاثةُ هيئتي، وضعفُ طاقتي! قال: أجلْ، فها الذي تَمُتُ به؟ قال: ولادةٌ تقرب من ولادتك، وجوار يدنو من جوارك، واسم مشتق من اسمك. قال: أمَّا الجوار فقد يمكن أن يكون كما قلت، وقد يُوافق الاسمُ الاسم، ولكن ما عِلْمُكَ بالولادة؟ قال: أعلمتْني أمي أنها لما وضَعتْني قيل إنه وُلد الليلةَ ليحيى بن خالد غلام وسُمّي الفضل؛ فسمتني فُضَيْلاً، إعظاماً السمك أن تُلْحِقني بك. فتبسم الفضل وقال: كم أتى عليك من السنين؟ قال: خمسٌ وثلاثون. قال: صدقت، هذا المتدار الذي أتيت عليه، فما فعلت أمُّك؟ قال: توفيت رحمها الله، قال: فما منعك عن اللَّحوق بنا فيما مضي؟ قال: لم أرض نفسي للقائك، لأنها كانت في عامّية وحداثة تُقعِدني عن لقاء الملوك. قال: يا غلام أعطه لكل عام مضى من سِنيه ألفاً ، وأعطه من كُسوتنا ومراكبنا ما يصلح له. فلم يخرج من الدار إلا وقد طاف به إخوانه وخاصة أهله

## من حبيب إلى ابن أبي دواد:

وكتب حبيب بن أوس الطائي إلى أحمد بن أبي دُواد:

اعلمْ وأنــتَ المرءُ غيْــرَ مُعلَّــم أنّ اصطناع العُرْفِ ما لم تُـولِـهِ والشُّكرُ ما لم يُسْتَفَـرُ بصنَيعَـةٍ وتفنُّني في القـول إكثـارٌ وقــد

وافهم جُعِلْتُ فِداك غَيْسَ مُفَهَّم مُستكُملا كالثّوْبِ ما لم يُعْلَمِ (١) كَالنّوْبِ ما لم يُعْلَمِ (١) كَالْخَطِّ تَقْرَوُهُ وَليس بمُعْجَمِ أُسْرِجْتَ في كرّم الفعالِ فألجْم

وقال دعبل بن علي الخزاعي في طاهر بن الحسين صاحب خراسان:

ومن عنده العُـرْفُ والنَّالِّ أيا ذا اليَمنَيْنِ والدَّعْدِوتَيْن أترضى لمثلي أتسي مُقيمٌ رَضيتُ من الْوُدِّ والعائِداتِ بتَسليَمــةٍ بيْــنَ خمسِ وسِـــتّ وما كنتُ أرضى بذا مِن سِواكَ

ببابك مُطّرحٌ خسامِسلُ ومن كـل مـا امّـلَ الآمِـلُ إذا ضممك المجلسُ الحافِــــلُ أَيَرضى بذا رَجُلٌ عاقلُ

<sup>(</sup>١) يعلم : يطرز ويوشى. (٢) يستثر: يثار ويصحب الخط المعجم: المنقوط.

وإن نابَ شَغْلٌ ففي دون ما تُدبِّرُهُ شُغُلِل شاغلُ شاغلُ عليسكَ السلامُ فالإم فالمسروفِّ إذا ضاقَ بي بلد راحِلُ بين زياد وضيِّ:

الأصمعي قال: نظر زياد إلى رجل من ضَبّة يأكل أكلا قبيحاً ، وهو أقبح الناس وجهاً ، فقال: يا أخا ضبّة ، كم عيالك؟ قال: سبع بنات أنا أجمل منهن وجهاً ، وهن آكلُ مني . فضحك زياد وقال: لله درك! ما ألطف سؤالك! افرضوا له ولكل واحدة منهن مائة وخادماً ، وعجلوا له ولهن بأرزاقهن . فخرج الضّي وهو يقول:

إذا كنتَ مُرْتادَ السَّاحةِ والنَّدَى فنادِ زياداً أَوْ أَخا ليزيادِ لياداً وَلَا كَنلَ جَوادِ يُحبُّكَ امرُوِّ يُعْطي على الحمدِ ماله إذا ضَنَّ بالمعْروفِ كُلَّ جَوادِ وما لَي لا أَثْنِي عليك وإنّا طَريفي من مَعروفكمْ وتِلادِي (١) ووقف دعبل ببعض أمراء الرقة، فلما مثل بين يديه قال: أصلح الله الأمير، إني لا أقول كما قال صاحب مَعْن:

باَيّ الحَلَّتَيْنِ عليك أَثْنِي فِإِنِي عندَ مُنْصرَفِي مَسُول أَنْنِي الحَلِّ مَنْصرَفِي مَسُول أَبِ الحسني وليس لها ضيالا عليَّ فمين يُصَدِّقُ ما أقول أم الأخرى ولست لها بأهل وأنت لكلِّ مَكْرُمَةٍ فَعُول

ولكني أقول:

ماذا أقولُ إذا أتيْتُ مَعاشِرِي صِفْراً يَداي من الجواد المُجْزِلِ إِنْ قَلْتُ أَعْطَانِي كَذَبْتُ وإن أَقْلُ ضَلَّ الأميرُ بِمالِيهِ لِم يَجْمُلُ وَلاَنْسَتَ أَعْلَمُ بِالمَكارِمِ والعُلا مِنْ أَنْ أقولَ فعَلْتَ ما لم تَفعلِ فاخْتَرْ لنفسكَ ما أقولُ، فبإنتي لا بُدَّ مُخْبرهُمُ وإنْ لم أَسْأَلُ قال له: قاتلك الله! وأمر له بعشرة آلاف درهم.

العُتبي قال: دخل آبن عَبْدل على عبد الملك بن مبشر بن مروان لما ولي الكوفة،

<sup>(</sup>١) الطريف والتالد: المال المكتسب والموروث.

فقعد بين الساطين (١) ثم قال: أيها الأمير ، إني رأيت رُؤيا فأذَنْ لي في قَصَصِها . فقال: قل. فقال:

> أغفَيْت قبل الصُّبْح نَـومَ مُسَهَّدٍ فرأيت أنك رُعْتَنِي بوَليدةٍ

مَفلُوجَةٍ حَسَنِ عليَّ قيامُها(٢) وببــدْرة حُمِلَــت إليّ وبغْلــة شَهْباءَ نـاجيَـة يَصِـرُ لَجـامُهـا(٢)

في ساعة ما كنت قبل أنامها

قال له عبد الملك بن بشر بن مروان: كل شيء رأيت فهو عندي إلاالبغلة ، فإنها دهماء فارهة (١٤) . قال: آمرأتي طالق ثلاثا إن كنتُ رأيتُها إلاّ دهماء ، إلاّ أني غَلِطت .

### على الأرميني والبطين:

الشيباني عن البطّين الشاعر قال: قدمت على على بن يحيى الأرمينيّ فكتبتُ إليه: رأيتُ في النَّومْ أنَّي راكبٌ فرسـاً ولي وصيـفٌ وفي كفـي دنـانيرُ فقال قومٌ لهم حذق ومعرفة وأيت خيراً وللأعْلام تعْبيرُ رُؤياكَ فسِّر غداً عند الأمير تجد تعبير ذاك وفي الفال التَّباشيرُ

فجئتُ مُسْتَبْشراً مُسْتَشعِراً فـرَحـاً وعنـدَ مِثْلِكَ لي بـالفعـل تَيْسيرُ قال: فوقّع لي في أسفل كتابي: ﴿أَضِعَاتُ أَحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين﴾ (٥) ثم أمر لي بكل شيء ذكرته في أبياتي ورأيته في منامي .

### وقال بشار العقيلي :

حتى متّى ليْتَ شعْري يــا بن يَقْطين أمًا عَلمتَ جَزاك اللهُ صالحةً أنسى أريدك للدنيا وزينتها

أُثنِي عليْك بما لا منك تُسوليني عني وزادَك خيْـراً يــا بن يَقْطِين ولا أريدك يوم الدّين للدين

<sup>(</sup>١) الساطن: الصفين.

<sup>(</sup>٢)مفلوجة: من الفلج، وهو تباعد الأسنان بعضها عن بعض بحيث تكون سهلة التخلُّل، وهي صفة تحبُّها

<sup>(</sup>٣) البدرة: الصرّة من الدراهم والفاجية .

<sup>(</sup>٤) الفارهة: نشطية وشديدة الأكل. (٥) سورة يوسف الآية ٤٤.

وقال آخر في مثل هذا المعنى:

يا بنَ العلاءِ ويا بنَ القَرْم مِـرْداس أَثنى عليـكَ ولي حــالٌ تُكــذِّبُنى حتى إذا قيلَ: ما أعْطاكَ مِن صَفَـدٍ ﴿ طَأَطَأْتُ مِن سُوءِ حَالِي عَنْدُهَا رَاسِي ﴿

إني لأَظْريـكَ في أهلي وجُلاَّسي (١) فيها أقولُ فأستحْبي من النماس

# الأخذ من الأمراء

### لعثمان في جائزة السلطان:

حدَّثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن سِمْعان، عن عبد الله بن ثَوْر، عن عبد الحميد ابن وهْب، عن أبي الخَلال، قال: سألت عثمان بن عفّان عن جائزة السلطان، فقال: لحمّ طريّ ذكي .

## عكرمة والجائزة:

جعفر بن محمد، عن يحيى بن محمد العامريّ، عن المعتمر، عن عمران بن حُدّير، قال: انطلقت أنا ورجل إلى عكرمة، فرأى الرجل عليه عامة متخرِّقة، فقال الرجل: عندنا عامم، ألا نبعث إليك بعامة منها؟ قال عكرمة: إنا لا نقبل من الناس شيئاً، إنما نقبل من الأمراء.

### الحسن البصري وخيصته:

وقال هشام بن حسان: رأيتُ على الحسن البصري خَميصة (٢) لها أعلام يصلى فيها، أهداها إليه مسلمة بن عبد الملك.

وكان النبي ﷺ يلبس خُفَّين أسودين أهداهما إليه النجاشي صاحب الحبشة . وقال نافع: كان عبد الله بن عمر يقبل هدايا أهل الفيُّنة، مثل المختار وغيره.

ودخل مَالك بن أنس على هارون الرشيد فشكا إليه دَيْناً لزمه فأمر له بألف دينار

<sup>(</sup>١) القرم: السّيّد.

<sup>(</sup>٢) الصفد: العطاء. (٣) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان.

عَيْن. فلما وضع يديه للقيام، قال: يا أمير المؤمنين، وزوّجْتُ ابني محمداً فصار عليّ فيه ألفُ دينار. قال: ولابنه محمد ألف دينار.

قال: فلقد مات مالك وتركها لوارثه في مِزْود.

وقال الأصمعي: حدّثني إسحاق بن يحيى بن طلحة قال: كان الربيع بن خُثَم في ألف ومائة من العطاء فكلم فيه أبي معاوية فألحقه بألفين؛ فلما حضر العطاء نودي الربيع بن خُثَم، فقيل له: في ألفين. فقعد، فنظروا فوجدوا على اسمه مكتوباً: كَلَّم فيه يحيى بن طلحة أمير المؤمنين فألحقه بألفين.

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحاق، كنتُ أريد أن تقبل مني هذه الجُبة كُسوةً. قال: إن كنتَ غنياً قبلتُها منك، وإن كنتَ فقيراً لم أقبلها منك. قال: فإني غني. قال: وكم مالك؟ قال: ألفا دينار. قال: فأنتَ تودُّ أنها أربعة آلاف؟ قال: نعم. قال: فأنت فقير، لا أقبلها منك.

وأمر إبراهيم بن الأغلب المعروف بزيادة الله ، بمال يقسم على الفقهاء ، فكان منهم من قَبل ، فجعل زيادة الله من قَبل ، فجعل زيادة الله يَغْمِص (١) على كل من قَبِل منهم ، فبلغ ذلك أسد بن الفرات ، فقال : لا عليه ، إنما أخذنا بعض حقوقنا والله سائلُه عما بقى !

وقد فخرت العربُ بأخذ جوائز الملوك وكان من أشرف ما يتموَّلونه، فقال ذو الرمة:

وما كان مالي من تُراثٍ ورثتُهُ ولا دية كانت ولا كَسْب مَاثم ولكن عطاء اللهِ من كل رحلة إلى كل مَحْجُوبِ السَّرادق خِضْرِم (٢)

وقال آخر يهجو مروان بن أبي حفصة ويعيبه بأخْذِه من العامة ويفخر بأنه لا يأخذ إلا من الملوك، فقال:

<sup>(</sup>١) يغمص: يعيب. (٢) الخضرم: الكرم.

عَطايا أمير المؤمنينَ، ولم تكبن مُقَصَّمةً من هـؤلا وأولئِكا وما يُلْت حتَّى شبتَ إلا عطيَّةً تَقومُ بها مَصْرورةً في ردائِكا

# تفضيل بعض الناس على بعض في العطاء

ذَكر عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه الفقراء فقال: إن سعيد بن خِدْيم منهم. فأعطاه ألف دينار، وقال: سمعت رسول الله عَلَيْتُه يقول: ﴿ إِذَا أَعطيتَ فَأَغْن ﴾ .

وقدم على رسول الله عَلِيَّاتِهُ وفدٌ من العرب فأعطاهم وفضلَ رجلاً منهم؛ فقيل له في ذلك، فقال: كل القوم عِيالٌ عليه.

## الرسول عِلِيْنَةٍ والعباس بن مرداس:

وأعطى النبي عَلِيْتُ يوم حنين المؤلَّفةَ قلوبُهم، فأعطى الأقرعَ بن حابس التميمي. وعُبينة بن حصن الفَزاري، مائةً من الإبل، وأعطى العبّاس بن مرداس السّلمي خسين؛ فشق ذلك عليه، فقال أبياتاً. فأتاه بها وأنشده إياها وهي:

أَيَـذْهـبُ نَهِبِي ونَهْبُ العُبيـــيدِ بيْسنَ عُييْنَـةَ والأَقْسرَعِ ولا كانَ حِصْن ولا حابس يَفُوقان مِرْداسَ في مَجْمَعِ ولا كانَ حِصْن ولا حابس ومَن تَضَع اليْومَ لم يُرْفع

فقال رسول الله عَلِيلَةِ لبلال: آقطع عني لسان العباس. فأعطاه حتى أرضاه.

## الرسول عَلَيْكُ وصفوان بن أمية:

وقال صفوان بن أُمية: لقد غزوت مع رسول الله ﷺ وما خَلق الله خُلْقاً أَبغَضَ إِلَيِّ منه . وكان صفوان بن أُمية إليَّ منه . وكان صفوان بن أُمية من المؤلَّفة قلوبُهم .

#### شكر النعمة

سُليهان التَّميميّ قال: إن الله أنعم على عباده بقدْر قُدرته، وكلَّفهم من الشكر بقدر طاقتهم.

وقالوا: مكتوب في التوراة: أشكر لمن أنعَمَ عليك، وأنعمْ على من شكرك.

وقالوا: كفر النعمة يُوجب زوالها، وشكرُها يوجب المزيد فيها.

وقالوا: مَن حمدك فقد وفَّاك حقَّ نعمتك.

وجاء في الحديث: « مَن نَشر معروفاً فقد شكره ، ومن ستره فقد كفره » .

وقال عبد الله بن عباس: لو أن فرعونَ مصرَ أسدى إليّ يداً صالحة لشكرته عليها.

وقالوا: إذا قَصُرَتْ يداك عن المكافأة فلْيَطُلْ لسانك بالشكر.

وقالوا: مَا نَحَلَ الله تعالى عبادَه شيئاً أقلَّ من الشكر، وآعتبر ذلك بقول الله عز وجل: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (١)

## الواقدي ويحى البرمكي في قوم جاءوا يشكرونه:

محمد بن صالح الواقدي قال: دخلت على يحيى بن خالد البرمكي، فقلت: إن ها هنا قوماً جاءوا يشكرون لك معروفاً. فقال: يا محمد، هؤلاء يشكرون معروفاً، فكيف لنا بشكر شكرهم.

## للنبي عَلِيَّةٍ في شكر النعمة وكفرها:

وقال النبي عَلَيْكُ : ما أنعم الله على عبده نعمة فرأى عليه أثرَها إلا كتِبَ: حبيبَ الله شاركاً لأنْعُمِه . وما أنعم الله على عبده نعمة فلم ير أثرَها عليه إلا كتب: بغيضَ الله كافراً لأنْعُمِه .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ١٣.

## بين عدي بن أرطاة وعمر بن عبد العزيز:

وكتب عدي بن أرطاة إلى عُمَر بن عبد العزيز: إني بأرض كثرت فيها النّعم، وقد خِفْت على مَن قِبَلي من المسلمين قلّة الشكر والضعف عنه فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يُنعم على قوم نعمة فحمدوه عليها إلا كان ما أعطوه أكثر مما أخذوا. واعتبر ذلك لقول الله تعالى: ﴿ ولقد آتَيْنَا دَاوُدَ وسُليْمَانَ علْمًا وقَالا الحَمْدُ للهِ ﴾ (١) . فأي نعمة أفضل مما أوتي داودُ وسليان.

## بين النبي ﷺ وعائشة في أبيات لابن جناب:

وسمع النبي عَلِيلَةٍ عائشة رضي الله عنها تنشد أبيات زُهير بن جَنَاب:

إِرْفَعْ ضَعَيْفَكَ لا يُحُرْ بلك ضَعْفُهُ يوماً فتُدرِكَهُ عواقِبُ ما جَنَّى (٢) يَجْزيك أو يُثنى عليك فإنّ مَنْ أَثنى عليك بما فعلتَ كمنْ جَزَى

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق يا عائشة، لا شكَرَ الله مَن لا يَشكر الناس.

الخُشني قال: أنشدني الرياشي:

إذا أنا لم أَشكُو على الخير أَهْلَهُ فَفَيَمَ عَرَفْتُ الخيرَ والشَّرَّ باسمِهِ

وأنشدني في الشكر:

سأشكرُ عَمْراً ما تَراخَتْ مَنِيَّتِي فَتَى غيرَ محجوبِ الغيى عن صديقهِ رأى خَلَتي من حيث يَخْفَى مكانُها

ولم أَذْمُم الجِبْسَ اللئيمَ المذَمَّمَا<sup>(٢)</sup> وشَتَّ لِيَ اللهُ المسامعَ والفَّمَا

أَيادِيَ لَم تُمْنَنُ وإن هي جَلَّتِ ولا مُظْهِرَ الشَّكْوَى إذا النَّعْلُ زَلْتِ فكانت قذَى عَيْنَيْهِ حتى تَجَلَّت (١)

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ١٥. (٢) لا يُحُرُّ: لا يرجع.

<sup>(</sup>٣) الجبس: الجبان البخيل.

<sup>(</sup>٤) القذى: ما يسقط في العين من أذى ً.

## قلة الكرام في كثرة اللئام

قال النبي عَلِيْتُهُ : الناس كإبل مائة لا تكاد تَجد فيها راحلة . وقالت الحكاء: الكرام في اللئام كالغرة في الفرس .

#### وقال الشاعر:

تُفاخرُني بِكثرتِها قريط فإنْ أَكُ في شِرَارِكُمُ قليلاً بُغاثُ الطَّيْرِ أَكثَرُها فِراخاً

وقال السموأل:

تُعَيِّرُنا أَنَّا قليلٌ عديدُنا وما ضرّنا أَنَّا قليلٌ وجارُنا

وقال حبيب:

ولقد نكونُ ولا كريمَ نسالُــهُ

وقال ابن أبي حازم:

وقالوا: لمو مَدَحْتَ فَيَّ كريماً بَلَوْتُ ومَرَّ بِي خَسونَ حولاً فلا أحدٌ يُعَدُّ لِيَسومٍ خَيرٍ

وقال دعْبل:

ما أكثرَ الناسَ لا بـلْ مـا أَقَلَّهُـمُ إِنِي لأَغْلــــقُ عيني ثم أَفتَحُهــــا

وقـلَّ والَّدَ الحَجَـلَ الصقـورُ فـإتــي في خيـاركم كثيرُ وأم الصَّقْرِ مِقْلاتٌ نَـزُورٌ (١)

فقلتُ لها إنّ الكرامَ قليلُ عزيزٌ وجارُ الأكثرِينَ ذَليلُ

حتى نخوضَ إليـــه ألــــفَ لَئيمِ

فقلتُ وكيف لي بِفتَّ كرمِ وحسبُكَ بالمجَربِ من عَليم ولا أحد يعودُ على عَديمِ (١)

واللهُ يَعلمُ أَنَّـي لم أَقُــلْ فَنَــدَا (٣) على كثيرِ ولكـنْ مـا أرى أحَـدَا

<sup>(</sup>١) بغاث الطير: ضعافها، والمقلات: التي تلد واحداً ثم لا تلد بعد ذلك، ونزور: قليلة الولادة.

<sup>(</sup>٢) يعود: يتكرم، والعديم: الفقير.

<sup>(</sup>٣) الفند: الكذب والفساد.

وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول حبيب الطائي:

إنَّ الجيـــادَ كثيرٌ في البلاد وإنْ لا يَدْهمَنَّكَ من دَهْائهمْ عَجَبٌ وكلَّمَا أَضْحَبِتِ الأَخْطَارُ بِينَهُسِمُ لو لم تُصادفْ شِيَاتِ البّهْم أكثر مــا

قلُوا، كَمَا غَيْرُهُمْ قُلِّ وَإِنْ كُشُرُوا فِإِنَّ جُلَّهُمُ أَو كُلهُم بَقَرَر هلْكَي تَبيَّنَ مَنْ أَضْحَى له خَطَـرُ في الخيل لم تُحمد الأوضاح والغُرَرُ (١)

### لكسرى في الشح:

الأصمعي قال: قال كسرى أي شيء أضر ؟ فأجمعوا على الفقر. فقال كسرى: الشح أضر منه ، لأن الفقير يجد الفرجة فيتسع .

## من جاد أولاً وضنَّ آخراً

نزل أعرابي برجل من أهل البصرة، فأكرمه وأحسن إليه ثم أمسك، فقال الأعرابي:

تَسَرَى فلما جاذَبَ المرمُ نفْسَه رأى أنَّه لا يستقيمُ له السَّووُ (٢)

وكان يزيد بن منصور يُجري لبشّار العُقيلي وظيفةً في كل شهر، ثم قطعها عنه؛ فقال:

أبا خالدٍ ما زلتَ سابح غَمرَةٍ صغيراً فلما شِبْتَ خَيَّمْتَ بالشَّاطى (٢) تأخَّرُ حتى جئتَ تَقْطُو مع القاطي (١) صغيراً، فلما شَـبَّ بيع بقيراطِ

جَرَيْتَ زماناً سابقاً ثم لم تَسزَلْ كسِنُّوْر عبدِ اللهِ بيعَ بدِرْهَمٍ

<sup>(</sup>١) الشيات: جمع شية، وهي سواد في بياض أو بياض في سواد، والأوضاح: جمع وضح، وهي التحجيل في القوائم، والغرر: جمع غرّة، وهو بياض في الجبهة .

<sup>(</sup>٢) السَّرو: المروءة والشرف.

<sup>(</sup>٣) خيَّمت: أقمت.

<sup>(</sup>٤) القاطى: الثقيل المشى، أو الذي يقارب في مشيه.

وقال مُسلم بن الوليد صريع الغواني لمحمد بن منصور بن زياد:

أبا حَسنِ قد كنتَ قدَّمْتَ نعمةً وألحَقْتَ شُكْراً ثم أَمْسَكَتَ وانيا (١) فلا ضَيْرَ لم تَلْحَقْك مِني مَلامةٌ أَسأتَ بنا عَوْداً وأحسنْتَ باديا فأقسِمُ لا أَجْزيكَ بالسُّوءِ مثْلَهُ كفى بالذي جازيتني لك جازيا

وقال سليمان الأعمى، وهو أخو صريع الغواني، في سليمان بن علي:

يا سوءةً يُكبِر الشيطانُ إِنْ ذُكرتْ منها العجائب جاءت من سُلمانا لا تَعجبنَ بِخيرٍ زِلَّ عـن يـده فالكوكبالنحسيسقي الأرض أحيانا

# من ضن أولاً ثم جاد آخراً

قدِم الحارث بن خالد المخزوميّ على عبد الملك فلم يصله، فرجع وقال فيه: صحِبْتُكَ إِذْ عَيْنِي عليها غِشاوةٌ فلما انْجَلَت قَطَّعْتُ نفسي ألومُها حَبَسْتُ عليكَ النَّفْسَ حتى كأنّما بكفَّيْكَ يَجري بُـؤسُها ونعيمُها

فبلغ قوله عبد الملك، فأرسل إليه فرده وقال: أرأيت عليك غضاضة (٢) من مقامك ببابي؟ قال: لا، ولكني آشتقت إلى أهلي ووطني، ووجدت فضلاً من القول فقلت، وعليَّ دَين لَزمني. قال: وكم دَيْنك؟ قال ثلاثون ألفاً. قال: فقضاء دينك أحَبُّ إليك أم ولاية مكة؟ قال: بل ولاية مكة. فولاه إياها.

وقدم الحطيئة المدينة فوقف إلى عُتيبة بن النهاس العجليّ، فقال: أعطني. فقال: مالَكَ عندي حقّ فأعطيكه، وما في مالي فَضْلٌ عن عيالي فأعود به عليك. فخرج عنه مُغضباً، وعرّفه به جلساؤه، فأمر بردّه، ثم قال له: يا هذا، إنك وقفت إلينا فلم تَستأنس ولم تُسلّم، وكتمتنا نفسك، كأنك الحُطيئة؟ قال: هو ذلك. قال: اجلس فلك عندنا كلَّ ما تحب، فجلس فقال له: مَن أشعرُ الناس؟ قال الذي يقول:

<sup>(</sup>١) الوناة: التعب والفتور والانكسار.

<sup>(</sup>٢) غضاضة: بأس ونقص وعيب.

ومن يَجعل المعروفَ مِن دون عِرضِهِ يَفِرْهُ ومَن لا يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمُ (1) يعني زهيراً. قال: ثم من؟ قال: الذي يقول:

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب ب عني عبيداً. قال: ثم من؟ قال: أنا ...

فقال لوكيله: خُذ بيد هذا فآمض به إلى السوق، فلا يُشيرَن إلى شيء إلا اشتريته له. فمضى معه إلى السوق، فعرض عليه الخزّ والقرز، فلم يلتفت إلى شيء منه. وأشار إلى الأكسية والكرابيس الغلاظ والأقبية، فاشترى له منها حاجته؛ ثم قال: أمسك. قال: فإنه قد أمرني أن أبسُط يدي بالنفقة. قال: لا حاجة لي أن يكون له على قومي يد أعظم من هذه. ثم أنشأ يقول:

سُئِلْتَ فَلَم تَبِخُلُ وَلَم تُعْطِ طَائِلاً فَسِيَّانَ لِا ذَمَّ عليكَ ولا حَمْدُ وأنت امرُوِّ لا الجُودُ منك سَجيَّة فتُعطِي وقد يُعْدِي على النائِل الوُجْدُ (٢)

# من مدح أميراً فخيبه

قال سعيد بن سَلْم: مدحني أعرابي فأبلغ، فقال:

أَلا قُلْ لِسَارِي اللَّيْلِ لا تَخْشُ ضَلَّةً سَعيدُ بنُ سَلْمٍ نُـورُ كـلِّ بلادِ لنا سيِّـدٌ أَرْبَـى على كـلِّ سيــدٍ جوادٌ حشا في وجهِ كـل جَـوادِ

قال: فتأخّرت عنه قليلاً ، فهجاني فأبلغ ، فقال:

لِكُلِّ أَخِي مَدْحِ ثُوابٌ عَلِمْتُهُ ﴿ وَلَيْسَ لَمُحَ الْسِاهِلِّي ثُوابُ مَدَحْتُ سَعِيداً والمديح مَهَزَّةٌ فكان كَصَفْوان عليه تُسرابُ

ومدح الحسنُ بن رجاء أبا دلف فلم يُعطه شيئاً ؛ فقال:

<sup>(</sup>١) يفره: يوقره.

<sup>(</sup>٢) السجيّة: الطبع، ويعدي: يعين والوُجد: اليسار والسّعة.

<sup>(</sup>٣) مهزّة: أي باعت وحاث الإنسان على العطاء وصفوان: الحجر الصلد الأملس الذي لا ينبت شيئًا .

أبا دُلَفٍ ما أكذبُ الناسِ كلِّهم سِوايَ فإنّي في مَديحكَ أكْذَبُ وقال آخر في مثل هذا المعنى:

إنّي مَدحتُك كاذِباً فَاثْبْتَني لل مَدحتُك ما يُثابُ الكاذِبُ وقال آخر في مثل هذا المعنى:

لئنْ أخطأتُ في مَدْحــكَ ما أخْطَأْتَ في مَنْعِي لئن أخطأت في مَنْعِي لقد أحْلَلْتُ حاجاتِي بـوَادٍ غيْـر ذِي زَرْع

ومدح حبيب الطائي عيّاش بن لهيعة ، وقدم عليه مصرَ واستسلفه مائتي مثقال ، فشاور فيها زوجته ، فقالت له: هو شاعر ، يمدحك اليومَ ويهجوك غداً ؛ فاعتلَّ عليه وآعتذر إليه ولم يقض حاجته ، فقال فيه:

عَيْسَاشُ، إنَّسَكَ لَلئِيمُ وإنَّني مُـذْ صِـرْتَ مَـوْضِعَ مطلبي لَلَئِيمُ

ثم هجاه حتى مات، وهجاه بعد موته فقال فيه:

لا سُقِيَتْ أَطْلالَكَ الدَّاثِرة ولا انْقَضَت عَشْرتُكَ العاثِرَهُ لا سُقِيَتْ عَشْرتُكَ العاثِرة (١) يَا أُسَد الموتِ تَخَلَّصْتُ لهُ مِن بيَن فَكَّيْ أُسَد القاصره (١)

### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في هذا المعنى \_ وسألتُ بعض موالي السلطان إطلاق محبوس فتلكأ فه، فقلت:

أو أنْ يكونَ مِن الزَّمانِ مُجِيراً سُوداً وصَدورا وصَدورا ويُلاً عليك مَدائحي وثُبوراً ما كان عندك حامٌ مَذْكورا

حاشا لمثلك أن يَفُكَ أسيراً لَبِسَتْ قُوافي الشَّعر فيك مَدارعاً هَلاَّ عَطفْت برحمة لما دَعَت لو أنّ لُؤمَك عاد جوداً عشْرُهُ

<sup>(</sup>١) القاصرة: مكان في الطريق إلى مصر، يروون أنّ أسداً فيه أكل عتبة بن أبي لهب.

<sup>(</sup>٢) الويل: واد في جهنم، والقبور: الهلاك.

ربيعة الرقي ويزيد بن حاتم:

قال: ومدح ربيعة الرقي يزيد بن حاتم الأزدي، وهو والي مصر، فاستبطأه ربيعة، فشخص عنه من مصر وقال:

أراني ولا كُفْـــــُرانَ لله راجعــــاً بِخُفِّيْ حُنَيْن من نَوال ِ ابن ِ حاتمِ (١)

فبلغ قولُه يزيد بن حام ، فأرسل في طلبه فرُد إليه . فلما دخل عليه قال له: أنت القائل:

# أراني ولا كفران لله راجعاً

قال: نعم. قال: فهل قلت غير هذا؟ قال: لا والله. قال: لترجعن بخُفَيْ حنين مملوءة مالا فأمر بخلع نعليه ومُلئت له مالاً؛ فقال فيه لما عزل عن مصر وولي يزيد بن أُسَيد السُّلمي مكانَه:

بكى أُهِّلُ مِصْرٍ بالدُّموعِ السَّواجِمِ غَداةً غَدَا منها الأغرُّ ابنُ حاتمِ

وفيها يقول:

يَــزيــد سُليم والأغــرِّ ابن حـــاتم وهمُّ الفتى القيسي جَمْعُ الدَّراهِــم ولكنّني فضَّلْتُ أهــلَ المكــارم (٣) لشَتَّان ما بَيْنَ اليَزيدَيْنِ في الندَى فهَمَّ الفتى الأَزْدِيِّ إنفَاقُ مالِه فلا يَحْسَب التَّمْتامُ أنِّي هَجَوْتُه

# أجواد أهل الجاهلية

الذين انتهى إليهم الجودُ في الجاهلية ثلاثةُ نفر: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، وهَرم بن سنان المُرِّي، وكعب بن مامَةَ الإيادي.

<sup>(</sup>١) خَفِّي حَنين: مثل يضرب لمن عاد إلى أهله فاشلاً خاسراً .

<sup>(</sup>٣) السَّواجم: الذارفة للدمع بكثرة والأغرُّ: الأبيض الكريم.

<sup>(</sup>٣) التمتام: كثير التمتمة الذي يعجّل في كلامه ولا يبينه.

شيء عن حاتم:

ولكن المضروب به المثلُ حامٌ وحده، وهو القائل لغلامه يسار، وكان إذا آشتدّ البرد وكَلِب الشتاء أمر غلامه فأوقد ناراً في يفاع من الأرض لينظُر إليها من أضلّ الطريق ليلاً فيصمد نحوه، فقال في ذلك:

أَوْقِدْ فَإِنَّ الَّلْيُلِ لِيلٌ قَدَّ والربح يا موقد ريح صِرُّ (۱) علَّ قَدْ والربح يا موقد ريح صِرُّ علَّ علَّ يَدرى نارَك مَنْ يَمُدرُّ إِنْ جلَبتْ ضيفاً فأنت حُررٌ

وقالوا: لم يكن حاتم مُمسكاً شيئاً ما عدا فرسه وسلاحه، فإنه كان لا يجود بهها . ومرّ حاتم في سفره على عَنزة وفيهم أسير، فاستغاث بحاتم ولم يحضُره فكاكه، فاشتراه من العنزيّين وأطلقه وأقام مكانّه في القيد حتى أدّى فداءه .

وقالت نوار آمرأة حام: أصابتنا سنة اقشعرَّتْ لها الأرضُ واغبر أفقُ السهاء، وراحت الإبلُ حُدْباً حَدابير (٢)، وضنت المراضعُ على أولادها فها تبض بقطرة، وحلقت السنة المال وأيقنّا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنّبر (٥) بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضاغى صبْيتُنا جوعاً: عبدُ الله وعديّ وسفّانة: فقام حامم إلى الصّبيّين وقمتُ أنا إلى الصبية، فوالله ما سكتوا إلا بعد هَدْأة من الليل، وأقبل يعلّني بالحديث. فعرفت ما يريد فتناومتُ، فلها تهوّرَت النجوم إذا شيء قد رفع كِسر البيت ثم عاد، فقال: من هذا ؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتُك من عند صبية يتعاوون عُواءَ الذئاب، فها وجدتُ مُعَوَّلاً إلا عليك يا أبا عديّ، فقال: أعْجليهم فقد أشبعكِ الله وإياهم: فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة؛ كأنها نعامة حولها رئالُها؛ فقام إلى فرسه فوجأ لبته بُديْة فخرّ، ثم كشطه عن جلده، ودفع المدية إلى المرأة فقال لها: شأنَك؛ فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي

<sup>(</sup>١) ريحٌ صِرِّ: أي ريحٌ عاصفة باردة.

<sup>(</sup> ٢ ) الحدابير : جمع حدبار وحدبير ، وهي الناقة الضامر .

<sup>(</sup>٣) تبضّ: تجود.

<sup>(</sup>ع) حلقت المال: أهلكته وأفنته . (٥) صنَّبر: شديدة البرد .

يأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هُبُّوا أيها القوم، عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه ناحيةً ينظر إلينا، فلا والله إن ذاق منه مُزْعة وإنه لأحْوَجُ إليه منّا؛ فأصبحنا وما على الأرض من الفرس إلاَّ عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول:

مَهْلاً نَـوَارُ أَقِلَـي اللَّـوْمَ والعَـذلاَ ولا تقُـولي لشّيه فـاتَ ما فعلا ولا تقـولي لشّيه فـاتَ ما فعلا ولا تقـولي لمال كنــتُ مُهْلِكَــه مهْلاً وإن كنتُ أعطي الأنسَ والخَبلاَ (۱) يَرَى البّخيلُ سبيّـلَ المال واحِـدةً إنّ الجوادَ يـرى في مــالِــه سُبُلاَ ورئي حاتم يوماً يضرب ولده لما رآه يضرب كلبة كانت تدلّ عليه أضيافه وهو يقول:

أقول لابني وقد سُطْتُ يديه بكلبة لا يسزال يجلدها أوصيك خيراً بها فسان لها عندي يداً لا أزال أحدها تسدل ضيفي على في غلس الليد ـ ل إذا النار نام مُوقدها ذكرت طيء عد عدي بن حاتم أن رجلاً يعرف بأبي الخيبري مر بقبر حاتم فنزل به وجعل ينادي: أبا عدي: أقْر أضيافك. قال: فيقال له: مهلاً ما تُكلم من رمَة بالية؟ فقال: إن طيئا يزعمون أنه لم ينزل به أحد إلا قراه، كالمستهزيء فلما كان في السحر وثب أبو خيبري يصيح: واراحلتاه: فقال له أصحابه: ما شأنك؟ قال: خرج والله حاتم بالسيف حتى عقر ناقتي وأنا أنظر إليها. فتأملوا راحلته فإذا هي لا تنبعث. فقالوا: قد والله أقراك. فنحروها وظلوا يأكلون من لحمها، ثم أردفوه وانطلقوا، فبينا هم في مسيرهم إذ طلع عليهم عدي ابن حاتم ومعه جل قد قرنه ببعيره، فقال إن حاتماً جاء في النوم فذكر لي قولك وأنه أقراك وأصحابك راحلتك، وقال أبياتاً رددها علي حتى حفظتها، وهي:

أبا الخَيْبَرِيَّ وأنت امروٌ حسود العشيرة شتامها فاذا أردت إلى رمَّـــة بداوية صَخِبٍ هامُها (٣)

<sup>(</sup>١) الخبل: الجنَّر. (٢) سطت: منعت وأمسكت.

<sup>(</sup>٣) الرمّة: العظام البالية، والداوية: الفلاة والهام: جمع هامة، وهي طائر تزعم العرب أنّه كان يخرج من رأس القتيل ويصبح اسقوني، حتى يؤخذ بثأره.

أتبغـي أذاهـا وإعسـارهـــا وإنّـــا لنطعــم أضيـــافنـــا

وحولك غوث وأنعامها من الكُوم بالسيف نعتامها<sup>(١)</sup>

وأمرني بدفعراحلة عوض راحلتك،فخذها؛ فأخذها .

ولحاتم بن عبد الله أيضاً:

أماويّ قد طالَ التجنُّبُ والهَجْـرُ أمَاوي إنّ المالَ غادٍ ورائعة أماوي إما مانع فمبين أمَّاويَ إني لا أقبولُ لِسبائُــل أماوي ما يُغْنِي الشِّراءُ عـن الفَتَّـي أماوي إن يُصْبحْ صدايَ بقَفْرةٍ نَرِي أَنَّ مَا أَنفَقْتُ لَم يلكُ ضَرَّني إذا أنا دَلاني الذين يَلُسونني وراحوا سراعاً يَنْفُضون أَكفَّهُمْ أماوي إنّ المال مالٌ بَــذَلتُــه وقد يَعلَم الأقيوامُ لـو أنّ حـاتِماً فإنى وجدي رُبَّ واحدِ أُمِّهِ ولا أظلم ابن العمِّ إنْ كــان إخــوتي غَنينا زَماناً بالتَّصَعْلىك والغنى فها زادَنا بَأُواً على ذي قرابة

وقد عَذَرَتنا في طِلابكُمُ العُـذْرُ ويَبقى مِنَ المال الأحاديثُ والذَّكرُ وإما عطالا لا يُنْهِنهُــهُ الزَّجْــر إذا جاءً يوْماً حَلَّ في مالِيَ النَّــزر(٢) اذا حَشْرَجَت يوماً وضاقَ بها الصَـــدْرُ من الأرض لا مالا لَـدَيَّ ولا خُرُ وأنّ يَدي مما بَخِلْت به صِفْرُ بُظلِمةٍ زلج جَوانبُها غَبْرُ<sup>(۱)</sup> يقولون قد أَدْمَى أَضَافِرَنَا الْحَفْرُ فَأُوَّلُهُ شُكْرٌ وآخِرُهُ ذَكْرُ أرادَ ثراءَ المال كان له وَفْرُ أَجَـرْتُ فلا قَتْـلٌ عليـه ولا أُسْـرُ شُهوداً وقد أوْدَى بإخوت الدَّهـرُ وكلآ سَقاناه بكاسيهما الدهْــرُ غِنانا، ولا أَزْرَى بأحلامنا الفَقْرُ (٤)

وأما هرم بن سنان فهو صاحب زهير الذي يقول فيه:

متَى تُلاق على عِلاتِه هَــرِمــاً للقَ السَّاحةَ في خَلْـق وفي خُلُـق

<sup>(</sup>١) الكوم: جمع كوماء، وهي الناقة العظيمة السّنام ونعتامها: نختارها.

<sup>(</sup>٣) النزر: القلّة. (٣) الزلج: الصخور الملساء.

<sup>(</sup>٤) البأو: الفخر والاستعلاء وأزرى: أعاب.

وكان سنان أبو هرم سيد غَطَفان، وماتت أمه وهي حامل به، وقالت: إذا أنا مت فشُقّوا بطني فإن سيد غطفان فيه. فلها ماتت شقوا بطنها فاستخرجوا منها سنانا. وفي بني سنان يقول زُهير:

قوم أبوهم سنان حين تنسبهم لو كان يَقعُد فوْق الشمس مِن كرم جن إذا فَرِعوا إنس إذا أمنوا مُحَسَدون على ما كان من نِعم

وقال زهير في هرم بن سنان:

وأبيض فياض يداه غَمامَةً تَصراه إذا ما جئته مُتهلِّلاً أخو ثقة لا تُتْلفُ الخمرُ مالَهُ

أخذ الحسن بن هاني، هذا المعنى فقال: فتّى لا تغول الخَمْرُ شَحْمَـةَ مـالِـهِ

وقال زهير في هرم بن سنان وأهل بيته: السك أعْمَلتُها فَتْلاً مرافِقُها حتى دَفعْن إلى حُلْن شائله من أهل بببت يَرى ذو العرش فضلَهُم المطعمون إذا ما أزْمة أزمت كان آخرهم في الجود أوّلُهم كان قامَرُوا قَمَروا أوْ فاخروا فخروا

طابوا وطابَ مِنَ الأولادِ ما وَلَدوا قُومٌ بأوِّلهِمْ أو مَجدهِمْ، قعدوا مُرَزِّءُون بَهالِيلٌ إذا قُصدوا (١) لا يَنزعُ اللهُ منهم مالَـهُ حُسِدوا

على مُعْتَفِيه ما تُغِبُّ نوائله (٢) كأنّك تُعْطِه الذي أنت سائله ولكنه قد يُتلِف المالَ نائلُه

ولكسنْ أيَادٍ عُوَّدٌ وبوادِي

شهريْن يجهض من أرحامها العَلَقُ (٢) كالغيْثِ يَنبُثُ في آثارهِ الورَقُ يُبنى لهم في جنان الخُلْدِ مُرْتَفَقُ والطَّيِّبون ثياباً كلّما عَسرقسوا إنَّ الشَّمائسلَ والأخلاقَ تتَّفِستُ أو ناضَلوا نَضلوا أو سابقوا سبقوا (٤)

<sup>(</sup>١) بهاليل: سادة كرام شجعان.

<sup>(</sup>٧) المعتفين: السائلين، وتغب: تنقطع.

<sup>(</sup>٣) أعملتها: نظمتها وأحسنت مراجعتها والعلق: الدم الجامد.

<sup>(</sup>٤) قمروا: غلبوا وفازوا، وناضلوا: رموا.

تنافَس الأرْض موْتاهم إذا دُفِنـوا وقال فيهم أيضاً:

وفيهم مقاماتٌ حسانٌ وجـوهُهـم على مُكثريهم حقّ من يعتَفيهمُ فها كــان مـــن خير أتـــوه فـــإنّها وهـل يُنبـت الخَطَّـيَّ إلاّ وشيجُـه وتُغرس إلاّ في منـابتهـا النخـل (٢)

وأندية ينتابها القول والفعل وعند المُقلِّن الساحة والبذل توارثه آبال أبائهم قَبْلِ

كما تنُوفس عندَ الباعـةِ الورقُ

وأما كعب بن مامة الإياديّ فلم يأت عنه إلا ما ذُكر من إيثاره رفيقه النَّمَريّ بالماء حتى مات عطشاً ونجا النَّمريّ، وهذا أكثر من كل ما أثنى لغيره. وله يقول حبيب: والجُودُ بالنَّفْس أقْصى غايـةِ الجودِ يُجودُ بالنَّفْس إنْ ضنَّ البخيـلُ بها

وله ولحاتم الطائبي يقول:

كعُبّ وحاتِم اللهذان تقسَّا هذا الذي خَلَفَ السَحَابِ وماتَ ذَا إلاّ يكنْ فيها الشَّهيدَ فقَوْمُهُ أجواد أهل الإسلام

خِطَه العُلا مِنْ طارفٍ وتليد في الجدّ مِيتةَ خِضْرم صِنْديد ِ (٦) لا يَسْمَحُون به بألف شهيد

وأما أجواد أهل الإسلام فأحد عشر رجلا في عصر واحد، لم يكن قبلهم ولا بعدهم مثلهم.

فأجواد الحجاز ثلاثة في عصر واحد: عُبيد الله بن العباس، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن العاص.

وأجواد البصرة خمسة في عصر واحد وهم: عبد الله بن عامر بن كريز، وعُبيد الله

<sup>(</sup>١) الورق: الذهب.

<sup>(</sup>٢) الخطيّ: شجر تنسب إليه الرماح والوشيج: أغصانه.

<sup>(</sup>٣) الخضرم: الكريم، والصنديد: الشجاع.

ابن أبي بكرة مولى رسول الله عَلَيْتُهُ ، ومُسلم بن زياد ، وعُبيد الله بن معمر القُرشي ثم التيمي . وطلحة الطلحات ، وهو طلحة بن عبد الله بن خلف الخُزاعي ، وله يقول رائشاعر يرثيه ، ومات بسجستان وهووال عليها .

نضَّــــرَ اللهُ أعظُماً دفُنـــوهـــا بسجِسْتــانَ طلْحــة الطَّلَحَــاتِ وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحد، وهم: عتّاب بن ورقاء الرّياحي وأسماء ابن خارجة الفرّاريّ. وعِكرمة بن ربعي الفيّاض.

## فمن جود عبيد الله بن عباس

أنه أول من فطّر جيرانه. وأول من وضع الموائد على الطرق، وأول من حَيّـا على طعامه، وأول من أنهبه، وفيه يقول شاعر المدينة:

وفي السّنةِ الشهباء أطْعَمْتَ حامِضاً وحُلُواً ولَحْماً تَامِكا ومَمَزَّعَا(١) وأنت ربيعٌ لليتامَى وعِصْمَةٌ إذا المحْلُ من جَوِّ السَّماء تطَلَّعَا أبوك أبو الفضل الذي كان رْحَمةً وغَوْثاً ونوراً للخلائق أجْمَعَا

ومن جوده أنه أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه فقال: يا بن عباس إن لي عندك يداً وقد احتجت إليها. فصعّد فيه بصره وصوبّه (٢)، فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدُك عندنا؟ قال: رأيتك واقفاً بزَمْزم وغلامك يمتج (٣) لك من مائها والشمس قد صهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال: إني لأذكر ذلك وإنه يتردّد بين خاطري وفكري. ثم قال لقيّمه: ما عندك؟ قال: مائتا دينار وعشرة آلاف درهم. قال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. فقال له الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمداً عين عنه عنه وبأبيك.

<sup>(</sup>١) السنة الشهباء: التي لا خضرة فيها ولا مطر وتامكاً: مكتنزاً، وممزّعاً: مقطّعاً.

<sup>(</sup>٢) صوّبه: وجّهه نحوه. (٣) يمتج: يستقى.

ومن جوده أيضاً: أنّ معاوية حبس عن الحُسين بن عليّ صِلاتِه حتى ضاقت عليه حاله، فقيل [له]: لو وجّهت إلى ابن عمك عبيد الله، فإنه قد قدم بنحو من ألف ألف درهم. فقال الحسين: وأين تقع ألف ألف من عُبيد الله؟ فوالله لَهُو أُجْوَدُ من الربح إذا عصفت، وأسخى من البحر إذا زخر. ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب ذكر فيه حبّس معاوية عنه صِلاتِه وضيق حاله وأنه يعتاج إلى مائة ألف درهم. فلما قرأ عبيد الله كتابه، وكان من أرق الناس قلباً وألينهم عطفاً. انهملت عيناه ثم قال: ويلك يا معاوية عما اجترحت يداك (١) من الإثم حين أصبحت لين المهاد رفيع العهاد، والحسين يشكو ضيق الحال وكثرة العيال. ثم قال لقهرمانه: احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب وثوب ودابة، وأخبره أني شاطرته مالي، فإن أقنعه ذلك وإلا فارجع واحمل إليه الشطر الآخر. فقال له القيم: فهذه المؤن التي عليك من أين تقوم بها؟ قال: إذا بلغنا ذلك دللتك على أمر يُقيم حالك! فلما أتى الرسول برسالته إلى الحسين قال: إنا لله! حَمَلْتُ (١) والله على آبن عمي وما حسبتُه يتسع لنا بهذا كله. فأخذ الشطر من ماله. وهو أول مَن فعل ذلك في الإسلام.

ومن جوده أن معاوية بن أبي سفيان أهدى إليه وهو عنده بالشام من هدايا النيروز حُللاً كثيرة ومِسْكا وآنية من ذهب وفضة، ووجَّهها مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليها، فقال: هل في نفسك منها شيء؟ قال: نعم والله، إنّ في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب من يوسف عليهما السلام. فضحك عُبيد الله وقال: فشأنك بها فهي لك. قال: جُعلتُ فداك، أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيجد عليّ. قال: فاختمها بخاتمك وادفعها إلى الخازن، فإذا حان خروجنا حملها إليك ليلا. فقال الحاجب: والله لَهذه الحيلةُ في الكرم أكثرُ من الكرم، ولوددت أني لا أموت حتى أراك مكانه \_ يعني معاوية \_ فظنّ عبيد الله أنها مكيدة منه، قال: دع عنك هذا الكلام، فإنا قوم نفي بما وعدنا ولا ننقص ما أكدنا.

<sup>(</sup>١) اجترحت يداك: اقترفت واكتسبت من إثم.

<sup>(</sup>٢) حملتُ: ضيّقت وكلّفته الكثير .

ومن جوده أيضاً أنه أتاه سائل وهو لا يعرفه فقال له: تَصدّق، فإني نُبّئتُ أن عبيد الله بن عباس أعطى سائلا ألف درهم وآعتذر إليه! فقال له: وأين أنا من عُبيد الله؟ قال أين أنت منه في الحسب أم كثرة المال؟ قال: فيها. قال: أما الحسب في الرجل فمروءته وفعله، وإذا شئت فعلت، وإذا فعلت كنت حسيبا. فأعطاه ألفي درهم وآعتذر له من ضيق الحال: فقال له السائل: إن لم تكن عُبيد الله بن عباس فأنت خير منه، وإن كنت هو فأنت اليوم خير منك أمس. فأعطاه ألفاً أخرى. فقال السائل: هذه هِزَةُ كرم حسيب، والله لقد نقرت (١) حبة قلبي فأفرغتها في قلبك، فها أخطأت إلا باعتراض الشك بين جوانحي.

ومن جوده أيضاً: أنه جاءه رجل من الأنصار فقال: يا بن عم رسول الله، إنه ولد لي في هذه الليلة مولود، وإني سمّيته باسمك تبرّكا مني به، وإن أمه ماتت. فقال عبيد الله: بارك الله لك في الهبة، وأجزل لك الأجر على المصيبة. ثم دعا بوكيله فقال: آنطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تَحْضنه، وآدفع إليه مائتي دينار للنفقة على تربيته. ثم قال للأنصاري. عُدْ إلينا بعد أيام، فإنك جئتنا وفي العيش يُبس وفي المال قلة. قال الأنصاري: لو سبقت حاتماً بيوم واحد ما ذكرته العرب أبداً، ولكنه سبقك فصرت له تاليا، وأنا أشهد أنّ عفوك أكثر من مجهوده، وطلّ كرمك أكثر من وابله.

#### جود عبدالله بن جعفر

ومن جُود عبد الله بن جعفر أن عبد الرحمن بن أبي عمّار دخل على نخّاس يعرض قِيانا له؛ فعلق واحدةً منهن، فشُهر بذكرها حتى مشى إليه عطاء وطاووس ومُجاهد يعذُلونه، فكان جوابه أن قال:

يَلُومُنِي فِيكِ أَقْـوامٌ أَجـالِسُهُـم فَمَا أَبـالِي أَطـارَ الَّلـوْمُ أَمْ وقعَــا

<sup>(</sup>١) حبّة القلب: مهجته .

فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر، فلم يكن له هم غيره، فحج فبعث إلى مولى الجارية فاشتراها منه بأربعين ألف درهم، وأمر قيَّمة جواريه أن تزيّنها وتحليها ففعلت؛ وبلغ الناس قدومه فدخلوا عليه، فقال: مالي لا أرى ابن أبي عار زارنا؟ فأخْبر الشيخ، فأتاه مسلمًا. فلما أراد أن ينهض آستجلسه، ثم قال: ما فَعَل حُبُ فلانة؟ قال: في اللحم والدم والمخ والعُصب. قال: أتعرفها لو رأيتها؟ قال: لو أدْخِلتُ الجنة لم أنكرها. فأمر بها عبد الله أن تخرج إليه، وقال له: إنما اشتريتها لك، ووالله ما دنوت منها، فشأنك بها مباركا لك فيها. فلما ولَى قال: يا غلام، احمل معه مائة ألف درهم ينعم بها معها. قال: فبكى عبد الرحن فرحا وقال: يأهل البيت، لقد خصّكم الله بشرف ما خصّ به أحداً قبلكم من صلب آدم، فتهنئكم البيت، لقد خصّكم الله بشرف ما خصّ به أحداً قبلكم من صلب آدم، فتهنئكم النعمة، وبورك لكم فيها.

ومن جوده أيضاً أنه أعطى امرأة سألته مالا عظيما ، فقيل له: إنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير . قال: إن كان يرضيها اليسير فإني لا أرضى إلا بالكثير ، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي .

#### جود سعيد بن العاص

ومن جود سعيد بن العاص أنه مرض وهو بالشام، فعاده معاوية ومعه شُرحبيل بن السَّمْط، ومُسلم بن عُقبة المُرِّي، ويزيد بن شجرة الرهاوي. فلها نظر سعيد معاوية وثَب عن صدر مجلسه إعظاماً لمعاوية، فقال له معاوية: أقسمتُ عليك أبا عثهان ألا تتحرّك، فقد ضَعُفْتَ بالعلة. فسقط؛ فتبادر معاويةُ نحوه حتى حنا عليه، وأخذ بيده فأقعده على فراشه وقعد معه، وجعل يُسائله عن عِلّته ومنامه وغذائه، ويصف له ما ينبغي أن يتوقّاه، وأطال القُعود معه؛ فلما خرج التفت إلى شُرحبيل بن السَّمط، ويزيد ابن شجرة، فقال: هل رأيتها خَللا في مال أبي عثهان؟ فقالا: ما رأينا شيئاً ننكره. فقال لمسلم بن عقبة: ما تقول؟ قال: رأيت. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت على حَسَمه ومواليه ثياباً وَسِخة، ورأيتُ صحن داره غيرَ مكنوس، ورأيت التجّار يُخاصمون

قهرمانه. قال: صدقت، كل ذلك قد رأيته. فوجه إليه مع مُسلم بثلثهائة ألف، فسبق رسول يبشره بها ويُخبره بما كان. فغضب سعيد وقال للرسول: إن صاحبك ظن أنه أحسن فأساء، وتأوّل فأخطأ؛ فأما وسخ ثياب الحشم فمن كثرة حركته آتسخ ثوبه، وأما كنْس الدار فليست أخلاقنا أخلاق من جعل دارة مِراته وتزيّنه لُبْسه، ومعروفه عطره، ثم لا يبالي بمن مات هُزلا من ذي لحُمة أو حُرمة. وأما مُنازعة التجار قهرماني فمن كثرة حوائجه وبيعه وشرائه؛ لم يجد بُدّا من أن يكون ظالما أو مظلوماً. وأما المال الذي أمر به أمير المؤمنين فوصلته كل ذي رحم قاطعة وهنأته كرامته المنعم بها عليه، وقد قبلناه وأمرنا لصاحبك منه بمائة ألف، ولشرحبيل بن السمط بمثلها، وليزيد بن شَجرة بمثلها، وفي سعة الله وبَسْط يد أمير المؤمنين ما عليه مُعَوّلنا.

فركب مُسلم بن عُقبة إلى معاوية فأعلمه، فقال: صدق آبن عمي فيما قال، وأحطأت فيما انتهيت إليه، فاجعل نصيبك من المال لروْح بن زِنْباع عقُوبةً لك، فإنه من جنى جناية عوقب بمثلها، كما أنه من فعل خيراكوفي، عليه.

ومن جوده أيضا أن معاوية كان يُداول بينه وبين مروان بن الحكم في ولاية المدينة، فكان مروان يُقارضه (١) ، فلها دخل على معاوية قال له: كيف تركت أبا عبد الملك؟ يعني مروان. قال: تركته منفّذا لأمرك، مُصلحا لعملك. قال معاوية: إنه كصاحب الخُبْرة: كُفي إنضاجها فأكلها! قال: كلا يا أمير المؤمنين؛ إنه من قوم لا يأكلون إلا ما حصدوا، ولا يحصدون إلا ما زرعوا. قال: فها الذي باعد بينك وبينه؟ قال خِفْتُه على شرفي وخافني على مثله. قال: فأي شيء كان له عندك؟ قال: أسْوَوهُ حاضراً وأسرَّه غائبا. قال: يا أبا عثهان، تركتنا في هذه الحروب. قال: حملت الثقل وكُفيت الحزم. قال: فها أبطأ بك؟ قال غناؤك عني أبطأني عنك، وكنت قريبا لو دعوت لأجبناك، ولو أمرت لأطعناك. قال: ذلك ظننا بك. فأقبل معاوية على أهل الشام فقال يأهل الشام، هؤلاء قومي وهذا كلامهم. ثم قال: أخبرني عن مالك،

<sup>(</sup>١) يقارضه: أي ينظر كلّ واحد إلى صاحبه شزراً.

فقد نُبِّت أنك تَتَحَرَّى فيه. قال: يا أمير المؤمنين، لنا مال يَخْرُج لنا منه فَضْل، فإذا كان ما خرج قليلا أنفقناه على قِلته، وإن كان كثيرا فكذلك، غير أنا لا ندّخر منه شيئا عن مُعْسِر ولا طالب ولا مستحمل، ولا نستأثر منه بِفلذة لحم ولا مُزعة (١) شحم. قال: فكم يدوم لك هذا ؟ قال من السَّنة نِصْفَها. قال: فيا تصنع في باقيها ؟ قال: بجد من يُسلفنا ويُسارع إلى معاملتنا. قال: ما أحد أحْوَج إلى أن يصلح من شأن منك. قال: إن شأننا لصالح يا أمير المؤمنين، ولو زدت في مالي مثله ما كنت الا عنى هذه الحال. فأمر له معاوية بخمسين ألف درهم، وقال: اشتر بها ضيعة تُعينك على مروأتك. فقال سعيد: بل أشترى بها حمداً وذكرا باقيا. أطعم بها الجائع، وأزوج بها الأيم، وأفك بها العاني (١)، وأواسي بها الصديق، وأصلح بها حال الجار فلم تأت عليه ثلاثة أشهر وعنده منها درهم. فقال معاوية: ما فضيلة بعد الإيمان بالله هي أرفعُ في الذكر ولا أنبه في الشرف من الجود، وحَسبك أن الله تبارك وتعالى جعل الجود أحد صفاته.

ومن جوده أيضا ما حكاه الأصمعي، قال: كان سعيد بن العاص يسمرُ معه سهاره إلى أن ينقضي حينٌ من الليل، فانصرف عنه القوم ليلةً ورجلٌ قاعد لم يقم، فأمر سعيد بإطفاء الشمعة وقال: حاجتَك يافتى؟ فذكر أنّ عليه ديناً أربعة آلافِ درهم. فأمر له بها، وكان إطفاؤه للشمعة أكثرَ من عطائه.

# جود عبيد الله بن أبي بكرة

ومن جود عبيد الله بن أبي بكرة أنه أدلى إليه رجل بحرمة، فأمر له بمائة ألف درهم، فقال: أصلحك الله، ما وصلني أحد بمثلها قط، ولقد قطعت لساني عن شكر غيرك، وما رأيت الدنيا في يد أحد أحسن منها في يدك، ولولا أنت لم تبق لها بهجة إلا أظلمت، ولا نور إلا انطمس.

<sup>(</sup>١) المزعة: القطعة. (٢) العانى: الأسير.

# جود عبيد الله بن معمر القرشي التيمي

ومن جود عبيد الله بن معمر القرشي، أن رجلا أتاه من أهل البصرة كانت له جارية نفيسة قد أدّبها بأنواع الأدب حتى برعت وفاقت في جميع ذلك، ثم إنّ الدهر قعد بسيِّدها ومال عليه. وقَدِمَ عبيدُ الله بن مَعمر البصرة من بعض وجوهه، فقالت لسيَّدها: إني أريد أن أذكر لك شيئًا أستحي منه، إذ فيه جفاء مني، غير أنه يُسَهِّلُ ذلك عليّ ما أرى من ضيق حالك وقلة مالك وزوال نعمتك، وما أخافه عليك من الآحتياج وضيق الحال، وهذا عُبيد الله بن معمر قدم البصرة، وقد علمتَ شرفه وفضلَه وسعة كفِّه وجودَ نفسه، فلو أذنت لي فأصلحت من شأني ثم تقدمتَ بي إليه وعرضتنَي عليه هدية، رجوتُ أن يأتيك من مُكافأته ما يُقيلك الله به ويُنهضُك إن شاء الله . قال: فبكي وجداً عليها وجزعا لفراقها منه، ثم قال لها: لولا أنك نطقت بهذا ما آبتدأتك به أبدا. ثم نهض بها حتى أوقفها بين يدي عبيد الله فقال: أعزك الله ، هذه جاريةٌ ربّيتها ورضيتُ بها لك، فآقبلُها مني هدية . فقال: مثلي لا يَستهدي من مثلك؛ فهل لك في بيعها فأُجزلَ لك الثمن عليها حتى ترضى؟ قال: الذي تراه. قال: يُقْنِعُك مني عَشْرُ بدَرِ في كل بدرة عشرةُ آلاف درهم؟ قال: والله يا سيدي ما امتد أملي إلى عُشْر ما ذكرت، ولكن هذا فضلك المعروف وجودك المشهور. فأمر عبيد الله بإخراج المال حتى صار بين يدي الرجل وقبضه، وقال للجارية: ادخلي الحجاب. فقال سيدها: أعزك الله! لو أذنتَ لي في وداعها! قال: نعم. فوقفت وقام، وقال لها وعيناه تدمعان:

أُبوحُ بِحُزْنِ مِن فِراقِكَ مُوجِعِ أَقَاسِي بِه لَيْلاً يُطيلُ تَفَكَّري ولولا قُعودُ الدهرِ بِي عنك لم يكنْ يُفَرِّقُنا شيءٌ إُسوى الموتِ فاعْدُري عليكِ سلامٌ لا زيارة بينا ولا وصل إلا أنْ يشاء ابنُ مَعْمَرِ

قال عبيد الله بن معمر: قد شئتُ ذلك، فخذ جاريتك وبارك الله لك في المال. -فذهب بجاريته وماله فعادَ غنيًا. فهؤلاء أجواد الإسلام المشهورون في الجُود المنسوبون إليه، وهم أحد عشر رجلا كما ذكرنا وسَمَّينا، وبعدهم طبقة أخرى من الأجواد، قد شُهروا بالجود وعُرفوا بالكرم، وحُمدت أفعالهم، وسنذكر ما أمكننا ذكره منها إن شاء الله تعالى.

# الطبقة الثانية من الأجواد

# فمنهم الحكم بن حَنْطب

قيل لنصيب بن رباح: خَرِفَ شِعرُك أبا محجن! قال لا، ولكن خَرِف الكرم؛ لقد رأيتُني ومدحتُ الحكم بن حنطب، فأعطاني ألف دينار ومائة ناقة وأربعهائة شاة.

وسأل أعرابي الحكم بن حَنطب، فأعطاه خسمائة دينار، فبكى الأعرابي، فقال: ما يُبكيك يا أعرابي؟ لعلك استقللت ما أعطيناك! قال: لا والله، ولكني أبكي لِما تأكلُ الأرضُ منك، ثم أنشأ يقول:

وكأنّ آدمَ حين حانَ وفاتُهُ أَوْصاكَ وهُوَ يَجودُ بالخَوْباءُ<sup>(۱)</sup> ببنيهِ أَن تَرْعاهمُ فَرعَيْتَهُم فكفَيْتَ آدمَ عَيْلَة الأبناءُ<sup>(۱)</sup>

العتبي قال: أخبرني رجل من أهل منبج، قال: قدم علينا الحكم بن حنطب وهو مُملّق (٣) فأغنانا ! قال له: كيف أغناكم وهو مُملق ؟ قال: علّمنا المكارم، فعاد غنيّنا على فقيرنا .

#### ومنهم معن بن زائدة

وكان يقال فيه: حدِّث عن البحر ولا حَرَج، وحدَّث عن معن ولا حَرَج.

وأتاه رجل يسأله أن يحمله، فقال: يا غلام، أعطِه فرسا وبرْذَوْناً وَبَغلا وعَيْراً وبَعيرا وجارية. وقال: لو عرفتُ مركوبا غير هؤلاء لأعطيتك.

أَ ﴿ (١) الحوباء: النفس. (٢) عيلة الأبناء: أي معيشتهم.

<sup>(</sup>٣) الإملاق: الفقر.

العتبي قال: لما قدم معن بن زائدة البصرة واجتمع إليه الناس، أتاه مروان بن أبي حفصة فأخذ بعضادتَي (١) الباب، فأنشده شعره الذي قاله فيه:

فَمَا أَحَجَمَ الْأَعَدَاءُ عنكَ بَقيَّةً علَيْكَ، ولكنْ لم يَرَوْا فيكَ مطْمَعا لهُ واحتان الْحَتْفُ والجُودُ فيهما أَبَسى اللهُ إلاّ أَنْ يضُسرَّ وينفعا

## ومنهم يزيد بن المهلب

وكان هشام بن حسّان إذا ذكره قال: والله إن كانت السفنُ لتَجْري في جوده.

وقيل ليزيد بن المهملب: مالك لا تبني دارا؟ قال: منزلي دار الإمارة أو الحبس.

ولما أتى يزيدُ بن عبد الملك برأس يزيد بن المهلب، نال منه بعضُ جلسائه فقال له: مَهُ (٢٠)! إن يزيد بن المهلّب طلب جسيما وركب عظيما ومات كريما .

ودخل الفرزدق على يزيد بن المهلّب في الحبس فأنشده:

صَـحَّ فِي قَيْدِكَ السهاحَــةُ والمجْـ دُ وفَــكُّ العُنـــاة والإفضـــالُ

قال: أتمدحني وأنا في هذه الحال؟ قال. أصبتُك رخيصاً فاشتريتك. فأمر له بعشرة آلاف.

وقال سليان بن عبد الملك لموسى بن نُصير: آغْرَم (٢) ديتَك خسين مرة. قال: ليس عندي ما أَغْرَم. قال: والله لتَغْرَمَنْ ديتك مائة مرة. قال يزيد بن المهلّب: أنا أغرمها عنه يا أمير المؤمنين. قال: آغرم. فغرمها عنه مائة ألف.

العتبي قال: أخبرني عَوانة قال: استعمل الوليدُ بن عبد الملك عثمان بن حيّان المُرِّي على المدينة وأمره بالغِلظة على أهل الظَّنة؛ فلما أستُخْلِف سليمان أخذه بألفي ألف درهم؛ فاجتمعت القيسية في ذلك فتحمّلوا شطرها وضاقوا ذرعا بالشطر الثاني.

<sup>(</sup>١) عضادتي الباب: خشبتان من جانبيه.

<sup>(</sup>٢) مه: إسم فعل مبني على السكون بمعنى كفّ. (٣) اغرم: ضاعف.

ووافق ذلك استعالُ سليان يزيد بن المهلب على العراق. فقال عمر بن هبيرة: عليكم بيزيد بن المهلّب، فها لها أحد غيره! فتحملوا إلى يزيد وفيهم عُمر بن هُبيرة، والقعقاع بن حبيب، والهذيل بن زُفر بن الحارث، وانتهوا إلى رُواق يزيد. قال يحيى ابن أقْتل ب وكان حاجباً ليزيد بن المهلب وكان رجلا من الأزد به فاستأذنت لهم فخرج يزيد إلى الرواق فقرّب ورحّب، ثم دعا بالغداء، فأتوا بطعام ما أنكروا منه أكثر مما عرفوا، فلها تغَدّوا تكلم عثهان بن حيّان وكان لسناً مفوّها، وقال: زادك الله في توفيقك أيها الأمير، إن الوليد بن عبد الملك وجَهني إلى المدينة عاملا عليها، وأمرني بالغلظة على أهل الظنّة والأخذ عليهم؛ وإن سليان أغرمني غُرماً، والله ما يَسَعهُ مالي ولا تحمله طاقتي؛ فأتيناك لتحمل من هذا المال ما خفّ عليك، وما بقي والله ثقيلٌ عليّ. ثم تكلم كل منهم بما حضره، وقد اختصرنا كلامهم.

فقال يزيد بن المهلب: مرحباً بكم وأهلا، إن خير المال ما قُضي فيه الحقوق وحُمِلت به المغارم، وإنما لي من المال ما فَضَلَ عن إخواني، وآيم الله لو علمت أن أحدا أملاً بحاجتكم مني لهديتُكم إليه فاحتكموا وأكثروا. فقال عثمان بن حيان: النصف أصلح الله الأمير. قال: نعم وكرامة، اغْدُوا علي مالكم فخذوه.

فشكروا له وقاموا فخرجوا. فلما صاروا على باب السرادق قال عمر بن هُبيرة: قبّح الله رأيكم، والله ما يبالي يزيد أنصفها تَحَمَّل أم كلَّها. فمن لكم بالنصف الباقي؟ قال القوم: هذا والله الرأيُ! وسمع يزيدُ مُناجاتهم، فقال لحاجبه: انظر يا يحيى إن كان بقي على القوم شيء فليرجعوا، فرجعوا إليه وقالوا: أقلنا(١) قال: قد فعلت. قالوا: فإن رأيت أن تحملها كلَّها فأنت أهلُها، وإن أبيْتَ فها لها أحد غيرك، قال: قد فعلت.

وغدًا يزيدُ بن المهلب إلى سليان فقال: يا أمير المؤمنين، أتاني عثمان بن حيّان وأصحابه. قال: أُمْسِكُ في المال؟ قال: نعم. قال سليان: والله لآخذَنَّهُ منهم. قال

<sup>(</sup>١) أقلنا: أعنّا واعفنا.

يزيد: إني قد حملته . قال: فأده . قال يزيد والله ما حملته إلا لأؤدّيه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه الحَمَالة وإن عظم خطبُها ، فَحْمدُها والله أعظم منها ، ويدي مبسوطة بيدك ، فابسطها لسؤالها . ثم غدا يزيد بالمال على الخُزّان فدفعه إليهم فدخلوا على سليان فأخبروه بقبض المال ، فقال: وفت يمينُ سليان احملوا إلى أبي خالد ماله .

فقال عدي بن الرقاع العاملي:

ولله عَيْنَا مَنْ رأَى كَحَمَالَةٍ تَحمَّلَهَا كَبْش العِرَاقِ يَن يَس لِيكُ الأصمعي قال: قدم على يزيد بن المهلّب قومٌ من قُضاعة من بني ضبّة، فقال رجل نهم:

واللهِ ما نَدْري إذا ما فاتنا ولقد ضربنا في البلادِ فلم نَجِدْ فاصبر لعادَتِنا التي عودتنا

طلَب إليك من الذي نتطلب؟ أحداً سواك إلى المكارم يُنْسَبُ أوْ لا فأرشِدْنا إلى مَنْ نَذْهَب؟

فأمر له بألف دينار؛ فلها كان في العام المقبل وفد عليه فقال:

مالي أرَى أبوابَهُم مَهْجُورة وكأنّ بابَكَ مَجْمَعُ الأَسُواقِ أَرَجَوْكَ أَمْ خافُوكَ أَمْ شامُوا النَّدَى بِيدَيْك فاجْتَمَعُوا مِنَ الآفاقِ إِنّي رأَيْتُكَ للمكارِمِ عاشِقاً والمكرماتُ قليلةُ العُشَّاقِ

فأمر له بعشرة آلاف درهم.

ومر يريد بن المهلّب في طريق البصرة بأعرابيّة ، فأهدت إليه عنزا ، فقبلها وقال لابنه معاوية : ما عندك من نفقة ؟ قال : ثمانمائة درهم . قال : ادفعها إليها ! قال إنها لا تعرفك ويُرضيها اليسير قال : إن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي ، وإن كان يُرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير .

# ومنهم يزيد بن حاتم

وكتب إليه رجل من العلماء يستوصله، فبعث إليه ثلاثين ألف درهم، وكتب إليه: « أما بعد ، فقد بعثت إليك بثلاثين ألفاً ، لا أُكثّرها آمتناناً ، ولا أقللها تجبّراً ، ولا أستثيبك عليها ثناء ، ولا أقطع لك بها رجاء ، والسلام » .

وكان ربيعة الرَّقي قد قدم مصر فأتى يزيد بن حاتم الوردي فلم يُعطه شيئا ، فشغل عنه ببعض الأمر ، فخرج وهو يقول:

أَراني ولا كَفْـــرانَ للهِ راجِعـــاً بخفي حُنَيْن من نَوال ِ ابن حـاتم ِ

فسأل عنه يزيد، فأخبر أنه قد خرج وقال كذا، وأنشد البيت؛ فأرسل في طلبه فأتي به، فقال: كيف قلت؟ فأنشده البيت: فقال شُغِلنا عنك! ثم أمر بخُفَّيْ فخِلعتا من رجليه ومُلِئتا مالاً، وقال: ارجع بها بدلا من خُفَّيْ حُنَين! فقال فيه لما عُزل عن مصر وولي مكانه يزيد بن حاتم:

بكَى أهلُ مِصْرٍ بالدُّمُوعِ السَّواجِمِ غداة غداً منها الأغَرُّ ابنُ حاتِم وفها يقول:

لشَتَّانَ مَا بَينَ اليزيدَيْنِ فِي النَّدى يَزيدَ سُلَيْم والأَغرَّ ابنِ حاتِم فهَمُّ الفَتى الأَزْديّ إِتلافُ ماليهِ وهَمُّ الفتى القيْسيِّ جَمْعُ الدَّراهِم فلا يَحْسَبِ التَّمتَامُ أَنَّي هَجَوْتُهُ ولكنَّني فضَّلتُ أهلَ المكارمِ

وخرج إليه رجل من الشعراء يمدحه ، فلما بلغ مصر وجده قد مات ؛ فقال فيه : لئن مصْرُ فاتتني بما كُنْتُ أَرتَجي وأخلَفَني منها الذي كُنْتُ آمُلُ فما كُلَّ ما يَخْشَى الفتَى بمُصِيبه ولا كُلَّ ما يَرْجُو الفتَى هُوَ نائِلُ وما كان بيني لوْ لقِيتُك سالِماً وبيْنَ الغِنى إلا ليال قلائلُ

# ومنهم أبو دُلف

واسمه القاسم بن إسهاعيل، وفيه يقول على بن جَبلة:

بين مَبْداهُ ومُحْتضَرهُ إنما الدنْيــا أبــو دُلــفِ ولَّــتِ الدنيـــا على أثـــرهُ فإذا ولَّــي أبـــو دُلَـــفٍ

وقال فيه رجل من شعراء الكوفة:

الله أجرى من الأرزاق أكْثرها بَارَى الرياحَ فأعطَى وهْيَ جـاريـةٌ ما خَطَّ « لا » كاتباه في صحيفته

فأعطاه ثلاثين ألفاً.

ومدحه آخر فقال فيه:

يُشْبِهُه الرَّعْدُ إذا الرعدُ رَجَفْ كأنه الموتُ إذا الموتُ أَزَفْ إن سارَ سارَ المجدُ أو حَلَّ وقَـفْ هل ناله بقُدْرةٍ أو بكُلَفْ فأعطاه خمسن ألفاً.

على العبادِ، على كفيْ أبي دلَف حتى إذا وقفَتْ أعطى ولم يقيفِ (٢) يَوْماً كَمَا خُطَّ « لا » في سائر الصحف

كأنهُ البَرْقُ إذا البرقُ خَطف تَحمِلُهُ إِلَى الوغَى الخيْلُ القُطُفُ (٣) انظر بعينَيكَ إلى أَسْنَى الشَّرَفْ خَلْقٌ مِنْ الناسِ سِـوى أبي دُلَـفْ

# ومن أخبار معن بن زائدة

#### شيء عنه:

قال شراحيل بن معن بن زائدة: حج هارون الرشيد وزميله أبو يوسف القاضي، وكنت كثيراً ما أسايره، إذ عرض له أعرابيّ من بني أسد فأنشده شعراً مدحه فيه

<sup>(</sup>١) مبداه ومختصره: يريد حلوله البادية وحلوله الحضر.

<sup>(</sup>٢) بارى الرياح: نافسها . (٣) القطف: جمع قطوف: وهي الفرس تقارب الخطو في سرعة .

وأفرط، فقال له هارون: ألم أنْهَكَ عن مثل هذا في مدحك يا أخا بني أسد؟ إذا قلت فينا فقل كقول القائل في أب هذا:

> بَنـو مطـرِ يـوم اللقـاءِ كـأنهمْ هـمُ يَمنعـون الجارَ حتّى كـأنّما بَهـاليلُ في الإسلام سادوا ولم يكـن ومـا يَستطيعُ الفـاعلـون فَعـالهمْ هم القومُ إن قالوا أصابوا وإن دعوا

أُسودٌ لها في غِيلِ خِفّانَ أَشْبُـلُ<sup>(1)</sup>
السَّماكَيْـنِ مَنــزِلُ<sup>(1)</sup>
السَّماكَيْـنِ مَنــزِلُ<sup>(1)</sup>
السَّماكَيْـنِ مَنــزِلُ<sup>(1)</sup>
السَّماكَيْـنِ مَنــزِلُ<sup>(1)</sup>
السَّماتِ الجاهليَّــــــةِ أَوِّلُوا
وإن أَحْسَنوا في النائباتِ وأَجْمَلـوا
أجابوا وإن أَعْطَوْا أطابوا وأجزلوا

#### ومنهَم خالد بن عبد الله القسري

وهو الذي يقول فيه الشاعر:

... إلى خالدٍ حتى أُنِخْنَ بِخالِـدٍ فَنِعْم الفَتَى يُرْجِـى ونعـمَ المُؤَمّـلُ

بينا خالد بن عبد الله القسري جالس في مظلة له، إذ نظر إلى أعرابي يخبّ (٣) به بعيره مُقبلاً نعوه؛ فقال لحاجبه إذا قدم فلا تَحجبه فلم قدم أدخله عليه، فسلم وقال:

أَصْلَحَكَ اللهُ قَـلَ مـا بيَـدي فَهَا أَطِيـقُ العِيـالَ إِذْ كَثُـروا أَنْ اللهُ قَـلَ مِا بَيْكِ وَانْتظـروا(٤)

فقال خالد: أرسلوك وانتظروا؟ والله لا تنزل حتى تنصرف إليهم بما يسرَّهم. وأمر له مجائزة عظيمة وكسوة شريفة.

# ومنهم عديّ بن حاتم

دخل عليه ابن دارة فقال: إني مدحتُك. قال: أَمْسِك حتى آتيك بمالي ثم امدحْني على حَسبه، فإني أكره ألا أُعطيك ثمِنَ ما تقول، لي أَلفُ شاة، وألفُ درهم، وثلاثةُ

<sup>(</sup>١) غيل خفّان: موضع كثير الغياض قرب الكوفة وهو مأسدة. (٢) السَّاكين: نجمين في السماء.

<sup>(</sup>٣) يخب: من الخبب وهو ضرب من العدو . (٤) كلكله: صدره، أي أثقل الدهر عليه .

أعبد، وثلاث إماء، وفرسي هذا حُبس في سبيل الله، فامدحني على حسب ما أخبرتك. فقال:

تَجِنُ قَلُوصِي في مَعَدْ، وإنّها تُلاقي وأبَقَى الليالي من عَدِيِّ بن حاتم حُساماً ك أبوك جَوَادٌ لا يُشَتَّ غُبارُهُ وأنت جَوَادٌ لا يُشَتَّ غُبارُهُ وأنت جَوَادٌ لا يُشَتِّ عُبارُهُ وإن خم

تُلاقىي الرَّبِيعَ في ديارِ بني ثُعَلْ حُساماً كنَصْل السيْف سُلَّ مِنَ الخِلَلْ (١) وأنت جَوَادٌ لستَ تُعْذَر بالعِللْ وإن خيراً فمثلكُ م فع ل

قال له عدي: أمسك؛ لا يبلغُ مالي أكثرَ من هذا .

# أصفاد الملوك على المدح

سعيد بن مُسلم الباهلي قال: قدم على الرشيد أعرابي من باهلة وعليه جُبة حبرة، ورداء يَان قد شدَّه على وسطه ثم ثناه على عاتقه، وعهامة قد عصبها على فَوْدَيه وأرخى لما عَذَبة (٢) من خَلْفه، فمثَلَ بين يدي الرشيد، فقال سعيد: يا أعرابي، خذ في شَرف أمير المؤمنين. فاندفع في شعره. فقال الرشيد: يا أعرابي، أسمعك مستحسناً وأنكرك متَهاً ، فقل لنا بيتين في هذين \_ يعني محمداً الأمينَ وعبد الله المأمونَ ابنيه، وهما عن حفافيه، فقال : يا أمير المؤمنين، حملتني على الوعْرِ القرْدَد (٢) ورجعْتني عن السَّهْل الجَدَد (١)، روعة الخلافة، وبُهْرُ الدرجة، ونفورُ القوافي على البديهة ؛ فأرُودْني تتألف لي نوافرُ ويسكن روعي. قال: قد فعلتُ، وجعلتُ اعتذارَك بدلاً من امتحانك. قال: يا أمير المؤمنين، نفست الخناق، وسهلت ميدان السباق ؛ فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) الخلل: جمع خلة، وهي جفن السيف المغشى بالأدم.

<sup>(</sup>۲) عذبة لسان وطرف.

<sup>(</sup>٣) القردد: ما ارتفع وغلظ من الأرض.

<sup>(</sup>٤) الجدد: الأرض الغليظة المستوية.

<sup>(</sup>٥) فأرودني: أمهلني .

بَنَيْتَ لَعبِدِ اللهِ ثُمَّ مُحمدٍ ذُرا قُبةِ الإسلامِ فَاخْضَرَّ عودُها هَا طُنبِها مِائنُدِها اللهُ فيها وأنتَ أميرَ المؤمنينَ عمودُها (١)

فقال الرشيد: وأنت يا أعرابي، بارك الله فيك! فَسَلْ ولا تكن مسألتُك دون إحسانك. قال الهنيْدَةَ (٢) يا أمير المؤمنين. فأمر له بمائة ناقة وسبع خِلَع.

# المهدي ومروان ابن أبي حفصة:

وقال مَروان بن أبي حفصة: دخلت على المهديّ فآستنشدني، فأنشدته الشعر الذي أقول فيه:

طَرقَتْكَ زائرةً فحيِّ خَيالَها قادتْ فؤادَكَ فاسْتَقادَ ومِثلُها

بَيضاء تَنشُرُ بالخِباء دلالَها قادَ القلـوبَ إلى الصّبا فأمالَها

حتى انتهيت إلى قولي:

شَهدتْ من الأنفال آخرُ آيةٍ (") هل تَطْمِسونَ من الساء نجومَها أو تجحدون مَقالةً عن ربَّكُمْ

بِتُراثِهِمْ فرجوْتُمُ إبطالهَا بِأَكُفَّكُمْ أو تَسْتُرون هِلالهَا جبريلُ بَلَّغَهِا النبيَّ فقالها

قال: وأنشدته أيضاً شعري الذي أقول فيه:

يا بن الذي وَرِثَ النبيَّ مُحمداً الوحيُ بيْنَكُمْ البَناتِ وبينَكُمْ ما للنساء مع الرِّجالِ فريضةٌ أنَّى يكون وليسَ ذاكَ بكائِن

دون الأقارِب منْ ذوي الأرحامِ قُطع الخِصام فلاَتَ حين خِصامِ نَـزَلـت بِـذلـك سـورةُ الأنعامِ لِبَنِي البنـاتِ وراثــةُ الأعْام

<sup>(</sup>١) الطنب: الحبل، أو الوتد.

<sup>(</sup>٢) الهنيدة: اسم للمائة من الابل، أو لما فوقها ودونها، أو للمائتين.

<sup>(</sup>٣) يريد قوله تعالى « والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكلّ شيء عليم » .

أَلغَى سِهامَهُمُ الكتابُ فحاوَلوا أَن يَشْرَعوا فيها بغيْرِ سِهامِ ظَفِرَتْ بَنو ساقي الحَجيج بِحَقِّهم وغُرِرْتُمُ بتَوَهَّم الأحْلامِ

قال مروان بن أبي حفصة: فلما أنشدت المهدي الشعرين قال: وجب حقَّك على هؤلاء \_ وعنده جماعة من أهل بيته \_ قد أمرت لك بثلاثين ألفاً، وفَرَضْت على موسى خسة آلاف، وعلى هارون مثلها، وعلى علي أربعة آلاف، وعلى العبّاس كذا، وعلى فلان كذا فحسَبت سبعين ألفاً. قال: فأمر بالثلاثين ألفاً فأتى بها، ثم قال: اغد على هؤلاء وخُذ ما فَرضت لك. فأتيت موسى فأمر لي بخمسة آلاف، وأتيت هارون فأمر لي بمثلها، وأتيت عليا، قال: قصر بي دون إخوتي فلن أقصر بنفسي. فأمر لي بخمسة آلاف فأخذت من الباقين سبعين ألفاً.

#### عبد الملك وأعشى ربيعة:

ودخل أعشى ربيعة على عبد الملك بن مروان، وعن يمينه الوليد وعن يساره سليان؛ فقال له عبد الملك: ماذا بقي يا أبا المغيرة؟ قال: مضى ما مضى وبقي ما بقي. وأنشأ يقول:

وما أنا في حَقّي ولا في خُصومتي ولا مُسلم مَوْلاي مِن سوء ما جَنَى وفضلي في الأقوام والشّعر أنني وأنّ فوادي بين جَنْبَسيّ عسالم وإني وإنْ فَضّلتُ مروان وابنَـهُ

مُهْتَضَم حَقّي ولا قارع سِنَي (١) ولا خائف مولاي من سوء ما أَجْنِي أَقُولُ الذي أعْني وأعْرِفُ ما أعني ما أعني عما أبصرَتْ عيْني وما سَمِعَتْ أَذْني على الناس ، قد فَضَلْتُ خيْرَ أَبِ وابْن

فضحك عبد الملك وقال للوليد وسليان: أتلوماني على هذا؟ وأمر له بعشرة -آلاف.

<sup>(</sup>١) قارع سني: كناية عن الندم.

#### عبد الرحين بن الحكم والفرزدق:

العتبي قال: دخل الفرزدق على عبد الرحمن الثقفي بن أم الحكم، فقال له عبد الرحمن: أبا فراس، دعني من شعرك الذي لا يأتي آخره حتى يُنْسَى أولُه، وقل في بيتين يعلقان (١) أفواهَ الرواة، وأعطيكَها عطيةً لم يُعطِها أحدٌ قبلي فغدا عليه وهو

فكن مِنْ ثَقيفٍ سَيْل ذي حَدَبِ غَمْر (٢) وأنت ابن بَطْحاوَيْ قُريْشِ فإن تَشَأَ تلقَّتْ له الشمس المضيئة بالبدر وأنت ابن فَرْع ماجد لعقيلة قال: أحسنت، وأمر له بعشرة آلاف.

#### الفضل بن يحى وفتى من التجار؛

أبو سويد قال: أخبرني الكوفي قال: آعترض الفضلَ بن يحيى بن خالد في وقت خروجه إلى خراسان فتي من التجار كان شَخص إلى الكوفة فقُطع به وأُخِذ جميعُ ما كان معه ، فأخذ بعنان دابة الفضل وقال:

سأَرْسِلُ بيْتاً ليس في الشَّعْرِ مِثْلُه يُقَطِّعُ أَعنْاقَ السِّوتِ الشَّواردِ أَقَامَ بِهِ الفَصْلُ بِنُ يَحِيي بِنِ خَالِـد

أَقَامَ النَّدى والبأسُ في كلِّ منــزل ِ قال فأمر له بمائة ألف درهم.

زبيدة وابن أبي حفصة في أبيات مدح بها الأمين:

العتبي: قال أبو الجنوب مروان بن أبي حفصة أبياتاً ورفعها إلى زبيدة ابنة جعفر يمتدح ابنها محمداً ، وفيها يقول:

ماذا وَلَدْتِ من العُلا والسُّؤددِ (٣)

لله دَرُّك يا عَقيلة جعفر

<sup>(</sup>١) يعلقان: أي يترددان على أفواهها.

<sup>(</sup>٢) الحدب: الحدور في صبب.

<sup>(</sup>٣) العقيلة: السّيدة الكريمة والسؤدد: المجد والرفعة .

إنَّ الخلافةَ قد تَبيّنَ نورُها للناظرينَ على جَبينِ مُحمدِ فأمرت أن يُملأ فمُهُ دُرّاً.

#### الحسن بن سهل وعلي بن جبلة:

وقال الحسن بن رجاء الكاتب: قَدِم علينا علي بن جبلة إلى عسكر الحسن بن سهل، والمأمون هناك بانياً على خديجة بنت الحسن بن سهل، المعروفة ببوران، ونحن إذ ذاك نُجري على نيف وسبعين ألف فلاح . وكان الحسن بن سهل مع المأمون يتصبّح ؛ فكان الحسن يجلس للناس إلى وقت انتباهه ، فلما قدم علي بن جبلة نزل بي ، فقلت له : قد قوي شغل الأمير . قال : إذا لا أضيع معك ! قلت : أجل . فدخلت على الحسن بن سهل في وقت ظهوره فأعلمتُه مكانه ؛ فقال : ألا ترى ما نحن فيه ؟ قلت : لست بمشغول عن الأمر له . فقال : يُعْطَى عشرة آلاف إلى أن نتفرّغ له . فأعلمت على بن جبلة ؛ فقال في كلمة له :

أعطَيْتَنبي يا وَلِيَّ الحقِّ مُبتدئاً عَطِيَّةً كَافَأَتْ حَمْدي ولم تَرَنبي ما شُمِتُ بَرْقَكَ حتى نِلْتُ رَبِّقَهُ كَأْنَا كنت بالجَدْوَى تُبادِرُني (١)

#### ابن طوق ورجل عرض له:

عرض رجل لابن طَوْق وقد خرج متنزهاً في الرحبة فناوله رقعة فيها جميع حاجته؛ فأخذها فإذا فيها:

جَعَلْتُكُ دُنيايَ فَانْ أَنْتَ جُدْتَ لِي جَنْدٍ وإلا فَالسّلامُ عَلَى الدُّنْيا

فقال: والله لأصَدقنَّ ظنَك. فاعطاه حتى أغناه.

عبد الله بن طاهر ودعبل بن علي:

عرض دعبل بن على الشاعر لعبد الله بن طاهر الخراساني وهو راكب في حرّاقة له في دجلة ، فأشار إليه برقعة ، فأمر بأخذها ، فإذا فيها :

<sup>(</sup>١) شمت: نظرت وتطلُّعت، وربَّقة: مطره وصوبه، كناية عن العطاء والجدوى: العطاء.

عجِبْتُ لحرّاقِة بن الحُسَد بيْنِ كيفَ تسيرُ ولا تغْرَقُ وبَحْرانِ مِنْ فوْقِها مُطْبِقُ وبَحْرانِ مِنْ فوْقِها مُطْبِقُ وأَحْرُ مِنْ فوْقِها مُطْبِقُ وأَعجبُ مِنْ ذاكَ عِيدانُها إذا مسها كيْف لا تُسورِقُ

فأمر له بخمسة آلاف درهم وجارية وفرس.

وخرج عبد الله بن طاهر فتلقاه دعبل برقعة فيها:

طَلَعَتْ قنات كَ بِالسَّعَادةِ فَوْقها معْقودةً بلواء مُلْكِ مُقْبلِ (۱) تَهْفو يُقَصُّ لها جنَاحًا أَجْدَل (۲) تَهْنو يُقَصُّ لها جنَاحًا أَجْدَل (۲) تَهْنو يُقَصُّ لها جنَاحًا أَجْدَل (۲) ربحَ البخيلُ على احتيال عِرْضَهُ بِنَدى يديْكَ ووجْهِكَ الْمَتَهَلّلِ لِمِحَ البخيلُ على احتيال عِرْضَهُ بِنَدى يديْكَ ووجْهِكَ الْمُتَهَلّلِ لو كانَ يعْلَمُ أَنْ نيلَكَ عاجلٌ ما فاضَ مِنْهُ جَدْوَلٌ في جدْول ل

فأمر له بخمسة آلاف.

ووقف رجل من الشعراء إلى عبد الله بن طاهر فأنشده:

أَهَشَّ إلى البأسِ والنائِل وأَطْعَمَ في الزمن الماحِل ؟ وأَطْعَمَ في الزمن الماحِل إلى ساحِل إلى ساحِل

وأَضْرَبَ لِلْهامِ يَوْمَ الوغَي أَشَامِ الشَّامِ أَشَارَ إليك جَمِيعُ الأَنامِ فَأَمْ له بخمسة آلاف درهم.

إذا قيل: أيَّ فتَّــى تعْلَمــونَ

أحمد بن مُطير قال: أنشدت عبد الله بن طاهر أبياتاً كنتُ مدحت بها بعض

الوُلاة، وهي:

ويوْمُ نعيم فيه للناس أنْعُمُ ويقطُر يوم البؤس من كفّه الدَّمُ على الناس لم يُصْبحْ على الأرض مُجْرِمُ لبذْل النَّدَى ما كانَ بالأرض مُعْدِم

له يوْمُ بُؤْسٍ فيهِ للناسِ أَبْـؤَسٌ فيهِ للناسِ أَبْـؤَسٌ فيقطُر يومَ الجودِ من كفّهِ النَّـدى فلوْ أَنَّ يَومِ البُؤسِ لَمْ يشْن كفّـهُ ولـو أَنّ يـوم الجودِ فـرّغَ كفّـهُ

<sup>(</sup>١) يريد بالقناة: القناة التي يعقد فوقها لواء الإمارة .

<sup>(</sup>٢) الأجدل: الصقر.

فقال لي عبد الله: كم أعطاك؟ قلت: خسة آلاف. قال: فقبلتها؟ قلت: نعم. قال لي : أخطأت؛ ما ثمن هذه إلا مائةُ ألف.

## أبو جعفر وحياد عجرد:

ودخل حماد عجرد على أبي جعفر بعد موت أبي العبّاس أخيه فأنشده:

أبوكَ بعد أبي العبَّاس إذ بانا يا أكرمَ الناس أعْراقاً وعيدانا لو مجَّ عودٌ على قومٍ عُصارتَهُ لَمجَّ عودُك فينا المِسْكَ والبانَا(١)

فأمر له بخمسة آلاف درهم.

#### سعید بن خالد وموسی شهوات:

القحذمي قال: جاء موسى شَهوات إلى سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، فقال: إن هنا جارية تعشّقتُها، وأبوا أن ينقُصوني عن مائتي دينار. فقال: بورك فيه فذهب إلى سعيد بن خالد بن أسيد، وأمّه عائشة بنت طلحة الطلحات فدَعا بِمطْرَف (٢) خَرّف بسطه وعقد في كل ركن من أركانه مائة دينار، وقال لموسى. خذ المطرف بما فيه. فأخذه، ثم غدا عليه فأنشده:

أبا خالد أعني سعيد بن خالد ولكنّني أعني ابن عائشة الذي عميد النّدى ما عاش يرْضَى به النّدى دعوه دعُوه إنّكُمْ قد رقدْتُمُ للزبيري في آل مووان:

أخا العُرْف، لا أعني ابن بنتِ سعيدِ أبو أبويهِ خاله بنُ أسيدِ فإن ماتَ لم يَـرْضَ النّـدى بعَميدِ وما هو عـنْ أحسابِكُـم بِـرَقُـودِ

العتبي قال: سمعت عمي ينشد لأبي العباس الزبيرى:

وكَ لَ خليفة وولِ عهد لكم يا آل مَرْوانَ الفِداءُ المَارِدَ الأقدوام ذاءُ

<sup>(</sup>١) المسك والبان؛ من الطيب. (٢) المطرف: الوشاح.

فأنتمْ تُحْسُنُون إذا مَلكُتُم وبعضُ القوم إن مَلكوا أساءوا أَأَجْعلُكُم وغيْسرَكُم سَواءً وبينكم وبيْنهُ مُ الهواءُ هُمُ أَرْضٌ لأرجُلكُم وأنتُم لأيْسديهِمْ وأرجُلهِم سَاءً فقلت له: كم أعطى عليها؟ قال: عشرين ألفاً.

## أبو مسلم ورؤبة:

الأصمعي قال: حدثني رؤبة قال: دخلت على أبي مُسلم صاحب الدعوة، فلما أبصرنى نادى: يا رؤبة. فأجبته:

لَبَيْكَ إِذْ دَعَوْتِنِي لَبَيْكِ أَحْمَدُ رَبّاً سَاقِنِي إليْكا الحمدُ والنّعْمَةُ فِي يَدَيْكا

قال: بل في يدي الله تعالى. قلت له: وأنت إذا أنعمتَ أجدت. ثم قلت: يأذن لي أمير المؤمنين في الإنشاد؟ قال: نعم؛ فأنشدته:

ما زال يأتي المُلْكَ في أقطارِهِ وعنْ يَمينهِ وعنْ يسارِهِ مُشَمِّرً المُلْكُ في قدرارِهِ مُشَمِّرً المُلْكُ في قدرارِهِ

فقال: يا رؤبة، إنك أتيتنا وقد شفّ المالُ واستنفده الإنفاق، وقد أمرنا لك بجائزة، وهي تافهة يسيرة، ومنك العود وعلينا المعوّل، والدهر أطْرَقُ مُستَتبّ أن فلا تجعل بيننا وبينك الأسدّة أن . قال رؤبة: فقلت: الذي أفادني الأميرُ من كلامه أكثرُ من الذي أفادني من ماله .

ودخل نصيب بن رباح على هشام فأنشده:

إذا استبق الناسُ العُلا سَبَقَتْهُمُ يَمينُكَ عَفُواً ثُم صَلَّتْ شِمالكا

فقال هشام: بلغتَ غاية المدح فسلني . فقال: يا أمير المؤمنين ، يداك بالعطيّة أطلق

<sup>(</sup>١) الأطراف والمستتب: من أوصاف البعير ، وهو المزيل الذليل .

<sup>(</sup>٢) الأسدَّة: الحواجز.

من لساني بالمسألة. قال: لا بُد أن تفعل. قال: لي ابنة نفضت عليها من سوادي فكسنَّدها، فلو أنفقها أميرُ المؤمنين بشيء يجعله لها. قال: فأقطعها أرضاً، وأمر لها بحلى وكسوة. فنفقت السوداء.

#### عبد الله بن جعفر ونصيب:

الرياشي عن الأصمعي قال: مدح نُصيب بن رباح عبد الله بن جعفر فأمر له بمال كثير وكُسوة شريفة ورواحل مُوقَرة (١) بُرّاً وتمراً ؛ فقيل له: أتفعل هذا بمثل هذا العبد الأسود؟ قال: أما لئن كان عبداً إن شعره في لحرّ، ولئن كان أسود إنّ ثناءه لأبيض، وإنما أخذ مالاً يَفنى وثياباً تَبلى ورواحلَ تَنضَى (٢)، وأعطى مديعاً يُرْوى وثناء يَبْقى.

# هشام وأبو النجم:

وذكروا عن أبي النجم العِجْلي أنه أنشد هشاماً شعره الذي يقول فيه: الحمد لله الوهوب المجزل

> وهو من أجود شعره، حتى آنتهى إلى قوله: والشمس في الجوِّ كعين الأحول

وكان هشام أحول، فأغضبه ذلك، فأمر به فطرد. فأمّل أبو النجم رجعته، فكان يأوي إلى المسجد، فأرق هشام ذات ليلة فقال لحاجبه: أبْغني رجلاً عربياً فصيحاً يُحدّثني وينشدني. فطلَب له ما سأل، فوجد أبا النجم، فأتى به، فلما دخل عليه قال: أين تكون منذ أقصيناك؟ قال: حيث ألفاني رسولك. قال: فمن كان أبا النجم مَثُواك؟ قال: رجلين، أتَغدَّى عند أحدهما وأتعشَّى عند الآخر. قال: فما لكَ من الولد؟ قال: ابنتان، قال أَزوَجْتَهما؟ قال: زَوجْتُ إحداهما. قال: فَمَ أوصيتَها ليلةً أهديتَها؟ قال: قلت لها:

<sup>(</sup>١) موقرة: محملة . (٢) تنضى: تغنى وتبلى .

سُبِّي الحماة وابهِ عليها وأن أبت فازدَلفي إليها (۱) ثم اقْرَعِي بالعود مِرْفقيها وجدِّدي الخُلف به عليها لا تغبري الدهر بذاك ابنيها

فقال: فهل أوصيتها بعد هذا ؟ قال: نعم.

أَوْصِيْتُ مِن بَرَّةَ قلباً بَرًا بِالكلبِ خَيْراً والحماةِ شَراً لا تَسأمي خَنْقاً لها وجَراً والحيَّ عُمِّيهِم بشرِّ طُرَّا والحيَّ عُمِّيهِم بشرِّ طُرَّا وإن كسَوْكِ ذَهَبِاً ودُرًا حتى يَروْا حُلْوَ الحياةِ مُرَّا

قال هشام: ما هكذا أوصى يعقوبُ ولده. قال أبو النجم: ولا أنا كيعقوب، ولا ولدي كولده. قال: فها حال الأخرى؟ قال هي ظلامة التي أقول فيها:

كَأَنَّ ظَلَامَةً أُخْتَ شَيْبَانْ يَتيمَةً ووالِداهِ حَيَّانْ الرَّأْسُ قَمْلٌ كُلَّهُ وصِئْبَانْ وليس في الرجْليْنِ إلاّ خيطان في الرجْليْنِ إلاّ خيطان فَهْىَ التى يُذْعَرُ مِنها الشَّيْطان

قال هشام لحاجبه: ما فعلتَ بالدنانير التي أمرتُك بقبضها ؟ قال: هي عندي ، وهي خسمائة دينار . قال له: ادفعها لأبي النّجم ليجعلها في رجلَيْ ظلامة مكان الخيطين .

#### مروان بن محمد وطريح وذو الرمة:

أبو عبيدة قال: حدّثني يونس بن حبيب قال: لما اسْتُخْلِفَ مروان بن محمد دخل عليه الشعراء يهنئونه بالخلافة، فتقدّم إليه طُريح بن إسهاعيل الثقفي، خال الوليد بن يزيد، فقال: الحمد لله الذي أنعم بك على الإسلام إماماً، وجعلك لأحكام دينه قواماً، ولأمة محمد المصطفى جُنّة (٢) ونظاماً. ثم أنشده شعره الذي يقول فيه:

تُسوء عِداكَ في سدادٍ ونَعْمَةٍ خِلافتنا تِسْعِين عاماً وأَشْهُ رَا

<sup>(</sup>١) ابهتي عليها: افتري عليها واكذبي فازدلفي: فتقرّبي.

<sup>(</sup>٢) الجنّة: الدرع والستر.

فقال مروان: كم الأشهر؟ قال: وفاء المائة يا أمير المؤمنين، تبلغ فيها أعلى درجة وأسعد عاقبة في النصرة والتمكين. فأمر له بمائة ألف درهم.

ثم تقدّم إليه ذو الرّمة متحانياً كبْرة، قد انحلّت عهامتُه مُنحدرة عن وجهه، فوقف يُسوّيها، فقيل له: تقدّم. قال: إني أُجلّ أميرَ المؤمنين أن أخطب بشرفه مادحاً بلَوْنة عهامتي. فقال مروان: ما أملتُ أنه أبقَتْ لنا منك مَيّ ولا صَيْدَحُ<sup>(۱)</sup> في كلامك إمتاعا. قال: بلى والله يا أمير المؤمنين؛ أردُ منه قراحاً، والأحسن امتداحاً، ثم تقدّم فأنشد شعراً يقول فيه:

فقلتُ لها سِيري، أمامَكِ سيِّدٌ تفَرَّعَ مِن مَرْوانَ أو من مُحمّدِ فقال له: ما فعلت مَى ؟ فقال:

طُويتْ غَدائرُها بِبُرْد بِلِّي ومَحا التَّرابُ مَحاسِنَ الخدّ

فالتفت مروان إلى العباس بن الوليد، فقال: أما ترى القوافي تنثال انثيالاً؟ يُعْطَى بكل مَن سَمّى من آبائي ألفَ دينار. قال ذو الرمة: لو علمتُ لبلغتُ به عبدَ شمس.

#### المنصور وابن هرمة:

الربيع حاجب المنصور قال: قلت يوماً للمنصور: إن الشعراء ببابك وهم كثيرون، طالت أيامهم ونفدت نفقاتهم. فقال: اخرج إليهم فاقرأ عليهم السلام، وقل لهم من مدحني منكم فلا يصفني بالأسد، فإنما هو كلب من الكلاب؛ ولا بالحية، فإنما هي دُويّبة مُنتنة تأكل التراب؛ ولا بالجبل، فإنما هو حجر أصم؛ ولا بالبحر، فإنما هو غُطامط لجب<sup>(۲)</sup>؛ ومن ليس في شعره هذا فليدخل؛ ومن كان في شعره فلينصرف. فانصرفوا كلهم إلا إبراهيم بن هرمة، فإنه قال له. أنا له يا ربيع، فأدخلني. فأدخله، فلما مثل بين يديه، قال المنصور: يا ربيع، قد علمت أنه لا

<sup>(</sup>١) متي: صاحبته، وصيدح: ناقته.

<sup>(</sup>٢) غطامط لجب: عظيم الأمواج.

يُجيبك أحدٌ غيره؛ هات يا بن هرمة . فأنشده قصيدته التي يقول فيها :

له لحظاتٌ عن حفافَيْ سَرِيرِهِ إذا كرَّها فيها عذابٌ ونائلُ لهم طينة بيْضاء من آل هاشم إذا اسْوَدَّ من كُوم التراب القبائلُ إذا ما أبى شيئاً مضى كالذي أبى وإن قال إنّي فاعلٌ فهو فاعِلُ

فقال: حسبك! ها هنا بلغت، هذا عين الشعر، قد أمرت لك بخمسة آلاف درهم. فقمت إليه وقبلت رأسه وأطرافه ثم خرجت، فلما كدت أن أخفى على عينيه سمعته يقول: يا إبراهيم! فأقبلت إليه فزعاً، فقلت: لبيك فداك أبي وأمي. قال: آحتفظ بها فليس لك عندنا غيرها! فقلت: بأبي وأمي أنت، أحفظها حتى أوافيك بها على الصراط بخاتم الجهبذ (۱).

#### جعفر وابن الجهم:

علي بن الحسين قال؛ أنشد عليّ بن الجهم جعفراً المتوكل شعره الذي أوله:

# هي النفْسُ ما حَمَّلْتَها تتحمّلُ

وكان في يد المتوكل جوهرتان، فأعطاه التي في يمينه؛ فأطرق متفكّراً في شيء يقوله ليأخذ التي في يساره، فقال: مالك مفكراً ؟ إنما تفكر فيما تأخذ به الأخرى! خُذها لا بُورك لك فيها! فأنشأ يقول:

بِسُرَّ مَن رَا إمامُ عَدْل تَعْرفُ مِن بَحْرِهِ البِحارُ يُرْجى ويُخْشى لكلِّ أمرٍ كَانَّه جَنَّةٌ ونارُ المُلْكُ فيه وفي بَنِيهِ ما اخْتَلَفَ الليلُ والنهارُ يَداه في الجودِ ضَرَّتان عليه كِلْتاهُما تَغار لم تَاتِ منه اليمينُ شيئاً إلا أتت مثله اليسارُ

# وقال آخر في الهَوْل:

<sup>(</sup>١) الجهبذ: الخبير بالأمور المميّز بين جيّدها ورديتها .

إذا سَأَلت النَّدَى عن كلِّ مَكْرُمَةٍ لو زاحَم الشمسَ أُلفَى الشمسَ مُظْلِمةً أمضى من الدهر إنْ نابَتْهُ نائبةً

لم تُلْفِ نِسْبَقِهِ إِلاّ إِلَى الْهُولِ لَوْ زَاحِمِ الصُّمَّ أَلْجَاهًا إِلَى الْمَيْلِ (١) وعندَ أعدائِهِ أَمْضَى منَ السَّيْلِ

ودخل شاعر من أهل الريّ. يقال له أبو يزيد، على عبد الله بن طاهر صاحب خراسان، فأنشده:

من شادمهْرَ ودَعْ غُمدان لليمـنِ (٢) من هَــوْذَةَ بنِ عليّ وابن ذي يــزن

آشرب هنيئاً عليك التاج مُرْتفِقاً فأنت أوْلى بتاج الللك تَلْبَسُه فأمر له بعشرة آلاف درهم.

ودخلت ليلي الأخيليّة على الحجّاج فأنشدته:

إذا وَرَد الحَجَاجُ أرضاً مريضة تَتَبعَ أقصى دائها فَشفاها شَادا وَرَد الحَجَاجُ أرضاً الذي بها غُلامٌ إذا هَزَ القَناةَ سَقاها

فقال لها: لا تقولي غلام، ولكن قولي: همام. ثم قال: أي النساء أحبُّ إليك أنْزِلُكِ عندها؟ قالت: ومَن نساؤك أيها الأمير؟ قال: أم الجُلاس بنت سعيد بن العاص الأموية، وهند بنت أسماء بن خارجة الفرزارية، وهند بنت المهلب بن أبي صفرة العتكية. قالت: القيسية أحبّ إليّ. فلما كان من الغد دخلت عليه. قال: يا غلام، أعطِها خسمائة. قالت: أيها الأمير، أحسبها أَدْما الله قائل: إنما أمر لك بشاء. قالت: الأمير أكرمُ من ذلك. فجعلها إبلاً على استحياء، وإنما كان أمر لها بشاء أولاً.

<sup>(</sup>١) الصمّ: الجبال

<sup>(</sup>٢) مَرتفقاً: ثابتاً دائماً، وشادمهر: موضع بنيسابور.

<sup>(</sup>٣) الداء العضال: المرض المستعصى والقناة: الرمح.

<sup>(</sup>٤) الأدم: البيض من الإبل، وهي أكرمها.



#### فرش كتاب الوفود

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه:

قد مضى قولنا في الأجواد والأصفاد (١) على مراتبهم ومنازلهم، وما جَروا عليه، وما نَدبوا إليه من الأخلاق الجميلة، والأفعال الجزيلة. ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الوفود الذين وفدوا على النبي عَلَيْكُ ، وعلى الخلفاء والملوك؛ فإنها مقامات فضل، ومشاهد حَفل؛ يُتَخَيَّر لها الكلام، وتُستهذب الألفاظ، وتُستجزل المعاني. ولا بد للوافد عن قومه أن يكون عميدهم وزعيمهم الذي عن قُوته ينزعون (١)، وعن رأيه يُصدرون؛ فهو واحد يَعدل قبيلة، ولسان يُعرب عن ألسنة، وما ظنّك بوافد قوم يتكلّم بين يدي النبي عَلَيْ أو خليفته، أو بين يدي ملك جبار في رغبة أو رهبة، فهو يوطد لقومه مرّة ويتحفظ من أمامه أخرى. أتراه مدّخراً نتيجة من نتائج الحكمة، أو مُستبقياً غريبة من غرائب الفطنة؛ أم تظن القوم قدّموه لفضل هذه الخُطة إلا وهو عندهم في غاية الحذلقة (١) واللسن، ومَجمع الشعر والخطابة. ألا ترى أن قيس بن عاصم المنقري لما وفد على النبي عَلَيْكُ بَسَط له رداءه وقال: هذا سيد الوبر. ولما تُوفي قيس بن عاصم قال فيه الشاعر (١):

عليكَ سلامُ اللهِ قَيْسَ بنَ عـاصِـمِ ورحمتُــهُ مــا شــاءَ أَن يَتَــرحما

<sup>(</sup>١) الأصفاد: الكرام وأصحاب العطاء. (٢) ينزعون: يذهبون.

<sup>(</sup>٣) الحذلقه: الظرف والحذق. (٤) هو عبدة بن الطبيب.

تحِيّة من ألبَسْتَه منك نِعمةً وما كانَ قيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ واحِد

## وفود العرب غلى كسرى

ابن الفطامي عن الكلبيّ قال: قَدم النعمانُ بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين، فذكروا من ملوكهم وبلادهم. فافتخر النعمان بالعرب وفضَّلهم على جميع الأمم، لا يستثني فارسَ ولا غيرها، فقال كسرى وأخذته عزةُ الملك: يا نعمان، لقد فكرتُ في أمر العرب وغيرهم من الأمم، ونظرتُ في حال من يقدَم عليّ من وفود الأمم، فوجدت الروم لها حظَّ في آجتماع أَلفتها، وعِظم سلطانها، وكثرة مدائنها ، ووثيق بُنيانها : وأنَّ لها ديناً يبيِّن حلالها وحرامها ويردّ سفيهها ويُقيم جاهلها . ورأيت الهند نحواً من ذلك في حكمتها وطبّها، مع كثرة أنهار بلادها وثمارها، وعجيب صناعاتها ، وطيّب أشجارها ، ودقيق حسابها ، وكثرة عددها . وكذلك الصين في أجتماعها. وكثرة صناعات أيديها في آلة الحرب وصناعة الحديد، وفروسيّتها وهمتها، وأنَّ لها مُلكاً يجمعها. والترك والخَزر على ما بهم من سوء الحال في المعاش، وقلّة الريف والثيار والحصون، وما هو رأس عهارة الدنيا من المساكن والملابس، لهم مُلوك تضمّ قواصيهم وتُدبّر أمرهم. ولم أر للعرب شيئاً من خِصال الخير في أمر دين ولا دُنيا ، ولا حزم ولا قُوة ، مع أن مما يدل على مهانتها وذُلِّها وصِغَر همتها ، محلَّتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة، والطير الحائرة، يقتلون أولادهم من الفاقة، ويأكل بعضهم بعضا من الحاجة، قد خرجوا من مَطاعم الدنيا وملابسها، ومشاربها ولهوها ولذَّاتها ، فأفضلُ طعام ظفِرَ به ناعُمهم لحومُ الإبل التي يعافها كثيرٌ من السباع لثِقلها وسوء طعمها وخوف دائها، وإنْ قَرَى أحدهم ضيفاً عدّها مَكْرُمة، وإن أطعمَ أكلة عدّها غنيمة ؛ تنطق بذلك أشعارهُم ، وتفتخر بذلك رجالُهم ، ما خلا هـذه التّنوخيّـة التي

<sup>(</sup>١) شحطٍ: بعدٍ .

أسس جدِّي اجتاعها، وشد مملكتها، ومنعها من عدوِّها؛ فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا، وإنّ لها مع ذلك آثاراً ولَبُوسا، وقُرى وحُصونا، وأموراً تُشبه بعض أمور الناس \_ يعني اليمن \_ ثم لا أراكم تستكينون على ما بكم من الذلة والقلة والفاقة والبؤس، حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس.

قال النعمان: أصلح الله الملك، حقّ لأمة الملك منها أن يسمو فضلها، ويعظم خطْبها، وتعلو درجتها. إلا أنّ عندي جواباً في كل ما نطق به الملك، في غير ردِّ عليه، ولا تكذيب له، فإن أمّنني من غضبه نطقتُ به.

قال كسرى: قل فأنت آمن.

قال النعمان: أمّا أمتك أيها الملك فليست تُنازَع في الفضل، لموضعِها الذي هي به من عقولها وأحلامها، وبسطة محلِّها، وبُحْبُوحَة عِزَّها، وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك. وأما الأمم التي ذكرت، فأيّ أمة تَقْرِنها بالعرب إلا فَضَلَتْها.

قال كسرى: بماذا ؟

قال النعمان: بعزّها ومنعَتِها وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنَّفَتها ووفائها:

فأما عِزَّها ومنعَتُها؛ فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوّخوا البلاد، ووطّدوا الملك، وقادوا الجند، لم يطمع فيهم طامع، ولم ينلهم نائل، حصونُهم ظهورُ خيلهم، ومهادُهم الأرض، وسُقوفهم السماء، وجُنتهم (١) السيوف، وعُدّتهم الصبر. إذْ غيْرُها من الأمم إنما عزّها الحجارة والطين وجزائر البحور.

وأما حُسْنُ وجوهها وألوانها فقد يُعْرَف فضلُهم في ذلك على غيرهم من الهند، والصين المنحفة، والترك المشوّهة، والروم المقشّرة.

<sup>(</sup>١) جنتهم: دروعهم.

وأما أنسابها وأحسابها، فليست أمة من الأمم إلا وقد جَهلتْ آباءها وأصولها وكثيراً من أوّلها، حتى إنّ أحدهم ليُسْأَلُ عمن وراء أبيه دُنْيا فلا ينْسُبه ولا يعرفه ولايس أحد من العرب إلا يسمّي آباءه أباً فأباً، حاطوا بذلك أحسابهم، وحفظوا به أنسابهم، فلا يدخل رجل في غير قومه: ولا ينتسب إلى غير نسبه، ولا يُدعى إلى غير أبيه.

وأما سخاؤها، فإنّ أدناهم رجلاً الذي تكون عنده البكرةُ والناب علمها بلاغُه (۱) في حُموله وشِبعه وريّه، فيطرقه الطارق (۲) الذي يكتفي بالفِلْذة (۲) ويجتزيء بالشَّربة فيعقرها له ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيا يُكسبه حُسْنَ الأحدوثة وطيبَ الذكر.

وأما حكمة ألسنتهم فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم ورونق كلامهم وحُسنه ووزنه وقوافيه، مع معرفهم بالأشياء، وضربهم للأمنال، وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس. ثم خيلهم أفضلُ الخيل، ونساؤهم أعف النساء، ولباسهم أفضل اللباس ومعادنهم الذهب والفضة، وحجارة جبالهم الجَزْع (٤)، ومطاياهم التي لا يبلغ على مثلها سَفْر، ولا يُقطع بمثلها بلد قفر.

وأما دينها وشريعتها، فإنهم متمسكون به، حتى يبلغ أحدُهم من نسكه بدينه أن لهم أشهراً حُرماً، وبلدا محرماً، وبيتاً محجوجاً يَنسكون فيه مناسكَهم، ويذبحون فيه ذبائحهم، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه، وهو قادر على أخذ ثأره وإدراك رغبته منه، فيحجزه كرمه ويمنعه دينه عن تناوله بأذى .

وأما وفاؤها، فإنّ أحدهم يلحظ اللحظة ويُومي، الإيماءة فهي ولَثُّ<sup>(0)</sup> وعُقدة لا يحلها إلا خروج نفْسِه، وإنّ أحدَهم ليرفع عوداً من الأرض فيكون رهناً بدّينه فلا

<sup>(</sup>١) الناب: الناقة المسنّة وبلاغه: معوّله وكفايته.

<sup>(</sup>٢) الطارق: الزائر ليلاً. (٣) الفلذة: القطعة.

<sup>(</sup>٤) الجزع: خرز يماني فيه سوادٌ وبياض. (٥) الولث: العهد.

يغْلَق رهنُه ولا تُخفر ذمته، وإن أحدهم ليبلُغه أن رجلاً استجار به، وعسى أن يكون نائياً عن داره، فيصاب، فلا يَرضَى حتى يُفنى تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلتُه لِما خُفر من جواره؛ وإنه ليلجأ إليهم المجرمُ المحدث من غير معرفة ولا قرابة، فتكون أنفُسهم دون نفسه، وأموالهم دون ماله.

وأما قولك أيهاالملك: يتدون أولادهم، فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفّة من العار وغيْرة من الأزواج.

أما قولك: إنّ أفضل طعامهم لحومُ الإبل على ما وصفت منها، فما تركوا ما دونها إلا احتقارا له، فعمدوا إلى أجلّها وأفضلها، فكانت مراكبَهم وطعامَهم مع أنها أكثر البهامُ شحوماً، وأطيبُها لحوما، وأرقها ألبانا، وأقلها غائلة، وأحلاها مَضغة، وإنه لا شيء من اللحمان يعالج ما يعالج به لحمُها إلا استبان فضلُها عليه.

وأما تحاربُهم وأكلُ بعضِهم بعضا، وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم؛ فإنما يفعل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنستْ من نفسها ضعفاً وتخوّفت نُهوض عدوها إليها بالزحف، وإنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهلُ بيتٍ واحد يعْرَفُ فضلُهم على سائر غيرهم، فيْلقون إليهم أمورهم، وينقادون لهم بأزمّتهم؛ وأما العرب فإن ذلك كثيرٌ فيهم، حتى لقد حاولوا أن يكونوا مُلوكا أجمعين، مع أنفتهم من أداء الخراج والوطَف (١) بالعسْف.

وأما اليمن التي وصفها الملك فإنما أتى جدَّ الملك وليَّها الذي أتاه عند غلبة الحَبَش له على ملك متَّسق؛ وأمرٍ مجتمع؛ فأتاه مسلوباً طريداً مستصرخا، وقد تقاصر عن إيوائه، وصغر في عينه ما شيّد من بنائه. ولولا ما وتر (٢) به من يليه من العرب لمال إلى مجال، ولوَجد من يُجيد الطعان ويغضب للأحرار من غلبة العبيد الأشرار.

قال: فعجب كسرى لِما أجابه النعمانُ به؛ وقال: إنك لأهلُّ لموضعك من الرياسة

<sup>(</sup>١) الوطف: طردك الطريدة ثم تكون في إثرها. (٢) وتر به: تعلُّق به.

في أهل إقليمك ولما هو أفضل. ثم كساه من كسوته، وسرَّحه إلى موضعه من الحيرة.

فلماً قدم النعمانُ الحيرةَ وفي نفسه ما فيها مما سمع من كسرى من تَنقص العرب وتَهجين أمرهم، بعث إلى أكثم بن صَيْفي وحاجب بن زُرارة التميميّين، وإلى الحارث ابن عُباد وقيس بن مسعود البكريّين، وإلى خالد بن جعفر، وعَلقمة بن معد يكرب الزَّبيدي، والحرث بن ظالم المرّي؛ فلما قدموا عليه في الخَوَرْنَق، قال لهم: قد عَرفتم هذه الأعاجم وقُرْبَ جوار العرب منها، وقد سمعتُ من كسرى مقالات تخوَّفتُ أن يكونَ لها غور، وأن يكونَ إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب خَولا (١) كبعض طَاطمته (٢) في تأديتهم الخَراج إليه، كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله.

فاقتص عليهم مقالات كسرى وما ردّ عليه؛ فقالوا: أيها الملك، وفقك الله، ما أحسنَ ما رَدَدْت، وأبلغَ ما حَجَجْتَه به؛ فُمرْنا بأمْرِك، وادْعُنا إلى ما شئت.

قال: إنما أنا رجل منكم، وإنما ملكت وعَزَرْتُ بمكانكم وما يتُخوَّف من ناحيتكم. وليس شيء أحبَّ إليَّ مما سدّد الله به أمركم، وأصلح به شأنكم، وأدام به عزَّكم؛ والرأيُ أن تسيروا بجاعتكم أيها الرهط وتنطلقوا إلى كسرى، فإذا دخلتم نَطق كل رجل منكم بما حضره، ليعلم أنّ العرب على غير ما ظن أو حدَّثَتْه نفسه؛ ولا ينطق رجل منكم بما يُغضبه، فإنه ملك عظيم السلطان، كثيرُ الأعوان مُتْرَف مُعْجَب بنفسه، ولا تنخزلوا (٢) له انخزال الخاضع الذليل، وليكن أمرّ بين ذلك، تظهر به وثاقة حُلومكم، وفضلُ منزلتكم، وعظمة أخطاركم؛ وليكن أولَ من يبدأ منكم بالكلام أكثم بن صيفي، لِسَني حالِه، ثم تتابعوا على الأمر من منازلكم التي وضعتُكم بالكلام أكثم بن صيفي، لِسَني حالِه، ثم تتابعوا على الأمر من منازلكم التي وضعتُكم ما وفضلُ منزلكم علمي بمَيْل كل رجل منكم على التقدم قبل صاحبه؛ فلا يكونن ذلك منكم فيجد في آدابكم مَطْعَنا؛ فإنه ملك مُترَف، وقادرٌ

<sup>(</sup>١) الخول: العبيد.

<sup>(</sup>٢) الطاطمة: من في لسانهم عجمة، يريد رعيته من الأعاجم.

<sup>(</sup>٣) تنخزلوا: تتذلُّلوا وتستضعفوا نفوسكم.

ثم دعا لهم بما في خزائنه من طرائق حُلَل الملوك، كل رجل منهم حُلّة، وعَمّمه، عامة، وختّمه بياقوتة؛ وأمر لكل رجل منهم بنجيبة مَهْرية وفرس نَجيبة، وكتب معهم كتاباً:

أما بعد، فإن الملك ألقى إلى من أمر العرب ما قد علم، وأجبتُه بما قد فَهِم بما أحببتُ أن يكون منه على علم، ولا يتلجلج في نفسه أن أمة من الأمم التي آحتجزت دونه بمملكتها، وحَمَتْ ما يليها بفضل قُوتها، تبلُغها في شيء من الأمور التي يتعزز بها ذوو الحزم والقوة والتدبير والمكيدة. وقد أوفدت أيها الملك رهطا من العرب؛ لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعُقولِهم وآدابِهم؛ فليسمع الملك، ولْيُغْمِضْ عن جفاء أن ظهر من منطقهم، وليُكرِمْني بإكرامهم وتعجيل سراحهم، وقد نسبتُهم في أسفل كتابي هذا إلى عشائرهم.

فخرج القوم في أهبهتم حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن، فدفعوا إليه كتاب النعمان، فقرأه وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلساً يسمع منهم. فلما أن كان بعد ذلك بأيام، أمر مرازبته (۲) ووجوة أهل مملكته، فحضروا وجلسوا على كراسيّ عن يينه وشاله؛ ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وضعهم النعمانُ بها في كتابه؛ وأقام الترجمانَ ليؤديّ إليه كلامَهم، ثم أذن لهم في الكلام.

فقام أكثم بن صيفي فقال: إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمّها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق مَنْجاة، والكذب مَهْواة، والشرّ لَجاجة (١)، والحزم مَركَب صعب، والعجز مركب وطيء. آفة الرأي الهوى، والعجز مِفتاح الفقر، وخير الأمور الصبر. حُسن الظن ورَطة، وسوء الظن عِصمة. إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. من فسدت بطانتُه كان كالغاص بالماء. شر البلاد بلاد لا أمير بها. شر الملوك من

<sup>(</sup>١) المرازبة: الرؤساء.

<sup>(</sup>٢) اللجاجة: تماحك الخصمين وتماديها، أي ان أصل الشرّ اللجاجة.

خافه البَريء. المرء يَعجِز لا المحالة. أفضلُ الأولادِ البَرَرَة. وخيرُ الأعوان من لَم يُراء (١) بالنصيحة. أحقَّ الجنود بالنصر من حَسنَتْ سريرتهُ. يكفيك من الزاد ما بلّغك المحلّ. حسبك من شرِ سماعهُ. الصمت حكم وقليل فاعلهُ. البلاغة الإيجاز. من شدد نفر، ومن تراخى تألف.

فتعجب كسرى من أكثم، ثم قال: ويحك يا أكثم! ما أحكمك وأوثق كلامك لولا وَضْعُك كلامَك في غير موضعه .

قال أكثم: الصدقُ يُنبيء عنك لا الوعيد .

قال كسرى: لو لم يكن للعرب غيرك لكفي .

قال أكثم: رُبَّ قول أنفذُ من صول.

نم قام حاجب بن زرارة التميمي، فقال ورَى زَنْدُك، وعلَت يدُك، وهيب سلطانُك. إن العرب أمة قد غلُظت أكبادُها، وآستحصدت مِرَّتُها (٢)، ومنعت درّتها (٣)؛ وهي لك وامقة ما تألفتها، مُسترسلة ما لاينتها، سامعة ما سامحتها، وهي العنقم مرارة، والصاب غضاضة، والعسل حلاوة، والماء الزلالُ سلاسة. نحن وفودها إليك، وألسنتها لديك؛ ذمّتنا محفوظة، وأحسابنا ممنوعة، وعشائرنا فينا سامعة مطيعة؛ إن نؤب لك حامدين خيراً فلك بذلك عمومُ مَحْمَدَتنا، وإن نَذُم لم نخص بالذمّ دونها.

قال كسرى: يا حاجب، ما أشبه حجّر التلال بألوان صخرها .

قال حاجب: بل زئيرَ الأُسْدِ بصولتها .

قال كسرى: وذلك.

<sup>(</sup>١) المراءاة: الملق والرياء.

<sup>(</sup>٢) المرّة: طاقة الحبل، واستحصدت: استحكمت وهذا كناية عن قوتهم.

<sup>(</sup>٣) درتها: لبنها.(٤) وامقة: محبة.

ثم قام الحارث بن عُبَاد البَكري فقال: دامت لك المملكة باستكمال جزيل حظها، وعلو ثنائها. من طال رشاؤه كثر مَتْحُه (۱)، ومن ذهب ماله قلّ مَنْحُه. تناقُلُ الأقاويل يعرِّف اللَّب؛ وهذا مقام سيوجف (۲) بما يُنطقُ فيه الرَّكَب، وتَعرف به كُنْهَ حالنا العَجمُ والعرب؛ ونحن جيرانك الأَدْنَوْن، وأعوانك المعينون، خيولنا جَمّة، وجيوشنا فخمة، إن استنجدتنا فغير رُبُض (۲)، وإن استطرقتنا فغير جُهُض (۱)، وإن طلبتنا فغير غُمض، لا نَنتَني لذُعر، ولا نَتنكّر لدهر، رِماحنا طوال، وأعارنا قصار.

قال كسرى: أنفسٌ عزيزة، وأمة والله ضعيفة.

قال الحارث: أيها الملك، وأنى يكون لضعيف عِزَّة، أو لصغيرٍ مِرَّة؟

قال كسرى: لو قَصُر عُمرك لم تستول على لسانِك نفسُك.

قال الحارث: أيها الملك، إن الفارس إذا حَمل نفسه على الكَتيبة مغرِّرا بنفسه على الموت، فهي مَنِيْةٌ استقبلها، وحياةٌ استدبرها؛ والعرب تعلم أني أبعث الحرب قُدُما، وأحبسها وهي تصرّف بهم، حتى إذا جاشت نارها، وسعَرَت لظاها، وكَشفت عن ساقها، جعلتُ مَقادَها رُمحى، وبَرْقها سيفي، ورَعدها زئيري، ولم أقصر عن خوض خُضاخضها (٥)، حتى أنغمس في غَمرات لججها، وأكون فُلْكا لفُرساني إلى بُحبوحة كَبْشها، فأستمطرها دما، وأترك حُهاتها جَزَرَ السباع وكلِّ نَسْر قَشْعَم (١).

ثم قال كسرى لمن حضره من العرب: أكذلك هو؟

<sup>(</sup>١) الرشاء: الحبل، والمتح: إخراج الماء من البئر.

<sup>(</sup>٢) الايجاف: سرعة السير.

<sup>(</sup>٣) ربض: جمع ربوض، من ربضت الشاة إذا أقامت مكانها ولزمته.

<sup>(</sup>٤) وإن استطرقتنا فغير جُهض: أي إذا استغنت بنا لم تخب استعانتك، والأصل في الاستطراق: طلبك الفحل يضرب في إبلك وجُهض: جمع جهيض، وهو سقط الناقة، أي أن مخلنا إذا ضرب النياق لم تأت بجهيض بل تنتج.

<sup>(</sup>٥) الخضاخض: المكان الكثير الماء. (٦) القشعم: المسنّ.

قالوا: فعاله أنطق من لسانه.

قال كسرى: ما رأيتُ كاليوم وفداً أحْشَدَ، ولا شهوداً أوْفَد .

ثم قام عمرو بن الشريد السُّلمي فقال: أيها الملك نِعَم بالُك، ودام في السرور حالك؛ إنّ عاقبة الكلام متدبّرة، وأشكال الأمور مُعتبرة، وفي كثير ثَقْلة، وفي قليل بُلْغة، وفي الملوك سورةُ العِزْ(۱)، وهذا منطق له ما بعده، شَرُفَ فيه مَن شَرُف، وخَمل فيه مَن خَمل، لم نأت لضيْمك، ولم نفيد لسُخطِك، ولم نتعرّض لرفدك. إنّ في أموالنا مُرتقدا، وعلى عزنا مُعتمدا؛ إن أورينا نارا أثقبنا، وإن أودً(۱) دهر بنا اعتدلنا، إلا أنّا مع هذا لِجوارِك حافظون، ولمن رامك مكافحون، حتى يُحمد الصَّدَر، ويُستطاب الخَبر.

قال كسرى: ما يقوم قصدُ مَنطقك بإفراطك، ولا مدحُك بذمِّك.

قال عمرو: كفى بقليل ِ قَصْدي هاديا، وبأيسرِ إفراطي مُخبرا، ولم يُلَمْ من عَزَفت (٣) نفسُه عما يعلم، ورضي من القصد بما بلغ.

قال كسرى: ما كل ما يَعرف المرمُ ينطق به . اجلس .

ثم قام خالد بن جعفر الكِلابيّ فقال: أحضرَ اللهُ الملك إسعادا، وأرشده إرشادا؛ إنّ لكل منطق فُرصة، ولكل حاجة غُصة، وعيّ المنطق أشدٌ من عيّ السكوت، وعِثار القول أنْكى من عثار الوَعْثُ (٤)، وما فُرصة المنطق عندنا إلا بما نهوى، وغُصة المنطق بما لا نهوى غير مُستساغة، وتركي ما أعلم من نفسي ويعلم مَن سَمِعَني أنني له مُطيق أحبّ إليّ من تَكلّفي ما أتخوّف ويتخوّف مني. وقد أوفدنا إليك مَلِكنا النعان، وهو لك من خير الأعوان، ونِعْمَ حاملُ المعروفِ والإحسان. أنفُسنا بالطاعة لك باخعة (٥)، ورقابُنا بالنصيحة خاضعة، وأيدينا لك بالوفاء رهينة.

<sup>(</sup>١) سورة العزّ: سطوته . (٢) الأود: الإعوجاج .

 <sup>(</sup>٣) عزفت: مالت.
 (٤) الوعث: المكان السهل الذي تغيب فيه الأقدام.

<sup>(</sup>٥) باخعة: خاضعة ومقرّة.

قال له كسرى: نطقتَ بعقل، وسَمَوْتَ بفضل، وعلوت بنبل.

ثم قام علقمة بن عُلاثة العامري فقال: أنهحت لك سبلُ الرشاد، وخَضعت لك رقابُ العباد: إن للأقاويل مناهج، وللآراء موالج، وللعويص مخارج؛ وخير القول أصدقه، وأفضلُ الطلب أنجحه. إنّا وإن كانت المحبّة أحضرتنا، والوفادة قرّبينا، فليس مَن حَضرَك منا بأفضلَ عمن عَزب (١) عنك، بل لو قِسْتَ كلَّ رجل منهم وعلمت منهم ما علمنا، لوجدت له في آبائه دُنْيا أندادا وأكفاء، كلهم إلى الفضل منسوب، وبالشرف والسودد موصوف، وبالرأي الفاضل والأدب النافذ معروف، عمى حياه، ويروى نداماه، ويَذود أعداه؛ لا تَخَمد ناره، ولا يحترز منه جاره. أيها الملك، من يَبْلُ العرب يعرف فضلهم؛ فاصطنع العرب، فإنها الجبال الرواسي عزّا، والبحور الزواخر طُمِيًا(١)، والنجوم الزواهر شرفا، والحَصَى عددا؛ فإن تعرف لهم فضلهم يُعزونك، وإن تَستصرخهم لا يخذُلوك.

قال كسرى \_ وخشي أن يأتي منه كلام يحمله على السخط عليه: حسبك،

ثم قام قيس بن مسعود الشَّيباني فقال: أطاب الله بك المراشد، وجنَّبك المصائب، ووقاك مكروة الشَّصائب<sup>(٦)</sup>؛ ما أحقَّنا إذ أتيناك بإسهاعك ما لا يُحْنِق صدرَك، ولا يَزرع لنا حقدا في قلبك؛ لم نقدَم أيها الملك لمساماة، ولم ننتسب لمعاداة، ولكن لتعلم أنت ورعيتُك ومَن حَضَرَك مِن وفود الأمم أنّا في المنطق غير مُحجمين، وفي اليأس غيرُ مقصرين؛ إن جُورينا فغير مسبوقين، وإن سُومينا فغير مغلوبين.

قال كسرى: غير أنكم إذا عاهدتم غيرُ وافين. وهو يُعرَّض به في تركه الوفاء بضانه السَّواد (١٤).

<sup>(</sup>١) عزب: غاب.

<sup>(</sup>٢) الطمى: الامتلاء وارتفاع الموج. (٣) الشصائب: الشدائد.

<sup>(</sup>٤) يريد سواد العراق.

قال قيس: أيا الملك، ما كنتُ في ذلك إلا كوافٍ غُدِر به، أو كخافر<sup>(١)</sup> أخفر بذمته.

قال كسرى: ما يكون لضعيفٍ ضمان، ولا لذليل خِفارة.

قال قيس: أيها الملك، ما أنا فيما خُفر من ذمتي، أحقُّ بِالزامي العارَ منك فيما قُتل من رعيتك، وأنتُهك من حُرْمتك.

قال كسرى: ذلك، لأن من ائتمن الخانة، وآستنجد الأَثَمَة، ناله من الخطأ ما نالني، وليس كلَّ الناس سواء؛ كيف رأيت حاجب بن زُرارة لِمَ يُحكم قُواه فيُبْرم، ويعهد فيُوفى، ويعِد فيُنجز؟

قال: وما أحقَّه بذلك وما رأيته إلا لي .

قال كسرى: القوم يُزُل فأفضلها أشدُّها.

ثم قام عامر بن الطَّفيل العامريّ فقال: كثُر فُنون المنطق، وليس القول أعمى من حِنْدس (٢) الظَّلهاء، وإنما الفخر في الفَعال، والعِزّ في النجدة؛ والسُّوددُ مطاوعَةُ القدْرة. وما أعلمك بقدْرنا، وأبصرك بفضلنا؛ وبالتحري (٢) إن أدالت الأيام، وثابت الأحلام، أن تُحْدِث لنا أموراً لها أعلام.

قال كسرى: وما تلك الأعلام؟

قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومضر، على أمر يُذكر.

قال كسرى: وما الأمر الذي يُذْكر؟

قال: مالي علم بأكثر مما خبّرني به مُخبر .

<sup>(</sup>١) الخافر: المجير.

<sup>(</sup>٢) الحندس: الظلمة. (٣) الحريّ: الخليق الجدير.

قال كسرى: متى تكاهَنْتَ يا بن الطُّفيل؟

قال: لستُ بكاهن، ولكني بالرمح طاعن.

قال كسرى: فإن أتاك آتٍ من جهة عينك العوراء ما أنت صانع؟

قال: ما هيبتي في قَفاي بدون هَيبتي في وجهي، وما أذهبَ عيني عَيْثُ<sup>(۱)</sup> ولكن مطاوعة العيث.

ثم قام عمرو بن معد يكرب الزّبيدي فقال: إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانِه فبلاغ المنطق الصواب، وملاك النّجْعة الآرتياد، وغفو الرأي خير من استكراه الفكرة، وتوقّف الخِبرة خير من اعتساف الحيرة، فاجتَبِذ (٢) طاعتنا بلفظك، واكْتَظِمْ (٣) بادِرَتَنا بحلْمك، وألِنْ لنا كنفك (٤) يسلس لك قيادنا، فإنّا أناس لم يُوقِس (٥) صفاتنا قراع مناقير من أراد لنا قضها، ولكن منعنا حِهانا مِن كل مَن رام لنا هَضْها.

ثم قام الحارث بن ظالم المرَّي فقال: إنّ من آفة المنطق الكذب، ومن لؤم الأخلاق الملق أن مواجهتنا لك عن الملق (١) ، ومن خطل الرأي خفة الملك المسلّط، فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن ائتلاف، وانقيادَنا لك عن تصاف، ما أنت لقبول ذلك منا بخليق، ولا للاعتهاد عليه بحقيق، ولكن الوفاء بالعهود، وإحكام ولْثِ العقود، والأمر بيننا وبينك مُعتدل، ما لم يأت من قبلك ميل أو زلل.

قال كسرى: من أنت؟

قال: الحارث بن ظالم.

قال: إن في أسهاء آبائك لدليلا على قلة وفائك، وأن تكون أولى بالغدر، وأقرب من الوزر.

<sup>(</sup>١) العيث: الفساد. (٢) اجتبذ: اجتذب واستمل.

<sup>(</sup>٣) اكتظم: احتمل واصطبر (٤) كنفك: جانبك.

<sup>(</sup>٥) لم يوقس: لم يخدش. (٦) الملق: الرياء.

قال الحارث: إنّ في الحق مغَضبة، والسَّرْوُ التغافل (١)، ولن يستوجب أحدّ الحلم إلا مع القدرة، فلتُشبه أفعالُك مجلسَك.

قال كسرى: هذا فتى القوم.

ثم قال كسرى: قد فهمت ما نطقت به خطباؤكم، وتفنّن فيه متكلّموكم ولولا أني أعلم أن الأدب لم يُثقّف أودكم، ولم يُحكم أمركم، وأنه ليس لكم مَلك يجمعكم فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة، فنطقتم بما استولى على ألسنتكم، وغلب على طباعِكم، لم أُجِزْ لكم كثيراً مما تكلمتم به. وإني لأكره أن أجبّه (۱) وفودي أو أحنق صدورهم، والذي أحبّ هو إصلاح مُدْبركم، وتألف شواذًكم، والإعذار إلى الله فيا بيني وبينكم؛ وقد قبلت ما كان في منطقكم من صواب. وصفحت عما كان فيه من خَلل؛ فانصرفوا إلى مَلكِكم فأحسِنوا مُؤازرته والتزموا طاعته، وارْدَعُوا سُفهاءكم وأقيموا أودَهم، وأحسنوا أدبهم، فإن في ذلك صلاح العامة.

#### وفود حاجب بن زرارة على كسرى

العتبي عن أبيه: أن حاجب بن زُرارة وفد على كسرى لما مَنع تمياً من ريف العراق، فاستأذن عليه، فأوْصَل إليه فقال: أسيّد العرب أنت؟ قال: لا. قال: فسيّد مُضر؟ قال: لا. قال: فسيّد بني أبيك أنت؟ قال: لا. ثم أذن له فدخل عليه. قال: من أنت؟ قال: سيد العرب! قال: أليس قد أوْصلْتُ إليك: أسيّد العرب أنت؟ فقلت: لا، حتى اقتصرتُ بك على بني أبيك، فقلت: لا؟ قال له: أيها الملك، لم أكن كفلت حتى دخلتُ عليك، فلما دخلتُ عليك صرتُ سيدَ العرب. قال كسرى: كذلك حتى دخلتُ عليك، فلما دخلتُ عليك صرتُ سيدَ العرب. قال كسرى: زه ! املئوا فاه دُرّاً. ثم قال: إنكم معشر العرب غُدُر، فإن أذنتُ لكم أفسدتم البلاد، وأغرتم على العباد، وأذيتموني. قال حاجب: فإني ضامن للملك ألاّ يفعلوا.

<sup>(</sup>١) السَّرو: المروءة والشرف. (٢) أجبَّه: أواجه.

<sup>(</sup>٣) زه: أحسنت، دليل على الإعجاب.

قال: فمن لي بأن تفي أنت؟ قال: أَرْهَنك قوسي. فلما جاء بها ضَحِك مَن حوله وقالوا: لهذه العصا يفي! قال كسرى: ما كان ليُسْلِمها لشيء أبداً. فقبضها منه، وأذن لهم أن يدخلوا الريف.

ومات حاجب بن زرارة، فارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه؛ فقال له: ما أنت الذي رهنتَها! قال: أجل. قال: فها فعل؟ قال. هلك، وهو أبي، وقد وفَى له قومُه ووفى هو للملك. فردّها عليه وكساه حُلة.

فلما وفد إلى النبي صليم عطارد بن حاجب، وهو رئيس تمم، وأسلم على يديه، أهداها للنبي صليم ، فلم يقبلها؛ فباعها من رجل من اليهود بأربعة آلاف درهم.

ثم إن مضر أتت النبي عَلِيْتُهُ فقالوا: يا رسول الله، هلك قومك وأكلتهم الضَّبُع. يريدون الجوع \_ والعرب يسمُّون السَّنة الضَّبعَ والذئب. قال جرير:

من ساقَه السنة الحصّاء والذِّيبُ

فدعا لهم النبي عَلِيْتُ فأُحْيُوا، وقد كان دعا عليهم فقال: اللهم آشدُدْ وطأتك على مُضر، وابعثْ عليهم سنين كسِنِي يوسف.

### وفود أبي سفيان إلى كسرى

الأصمعي قال: حدثنا عبدُ الله بن دينار عن عبد الله بن بكر المُرّي، قال: قال أبو سفيان: أهديتُ لكسرى خيلاً وأدّماً، فقبل الخيلَ وردّ الأدم، وأدْخِلتُ عليه فكأنّ وجهه وجهان من عِظَمه، فألقى إلى مخدّةً كانت عنده، فقلت: واجُوعاه! أهذه حظّى من كسري بن هُرمز؟ قال: فخرجتُ من عنده، فها أمرٌ على أحد من حَسَمه إلا أعْظَمَها، حتى دُفعتْ إلى خازن له: فأخذها وأعطاني ثمانمائة إناء من فضةٍ وذهب.

قال الأصمعي؛ فحدثت بهذا الحديث النَّوشجان الفارسي، فقال: كانت وظيفة المخدّة ألفاً، إلا أن الخازن اقتطع منها مائتين.

<sup>(</sup>١) صدره: يأوي إليكم بلامن ولا جحد.

# وفود حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر

قال: وفد حسان بن ثابت على النعان بن المنذر، قال: فلقيت رجلاً ببعض الطريق، فقال لي: أين تُريد؟ قلت: هذا الملك. قال: فإنك إذا جئته متروك شهراً، ثم تُتْرك شهراً آخر، ثم عسى أن يأذن لك؛ فإن أنت خلوت به وأعجبته فأنت مصيب منه خيراً، وإن رأيت أبا أمامة النابغة فاطعَن (١)؛ فإنه لا شيء لك! قال: فقدمت عليه، ففعل بي ما قال، ثم خلوت به وصبت مالاً كثيراً ونادمته فبينا أنا معه إذا رجل يرتجز حول القبة ويقول:

أنامَ أَمْ يَسْمَسِعُ رَبُّ القُبَّهِ يَا أَوْهَبَ النَاسِ لَعُنْسٍ صُلْبَهُ (٢) ضَرَّابَةٍ بسَالِشْفَرِ الأَذْبَّهُ ذات هياتٍ في يديها جَذْبه (٢)

فقال النعمان: أبو أمامة ، آئذنوا له فدخل فحياه وشرب معه ، ووردت النَّعَمُ السود . ولم يكن لأحد من العرب بعير أسود غيره ولا يُفتحل أحد فحلاً أسود . فأستأذنه النابغة في الإنشاد ، فأذن له ، فأنشده قصيدته التي يقول فيها :

فإنك شمسٌ والملوكُ كَواكِبٌ إذا طَلَعَتْ لَم يَبْدُ منهُنَّ كُوْكُبُ

فأمر له بمائة ناقة من الإبل السُّود برُعاتها؛ فها حسدتُ أحداً قط حَسَدي له في شعره وجزيل عطائه.

# وفود قريش على سيف بن ذي يزن بعد قتله الحشة

نعيم بن حَمّاد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن سُفيان الثَّوري، قال: قال ابنُ عباس: لما ظَفِر سيفُ بن ذي يزن بالحبشة، وذلك بعد مولد النبي عَلِيْكُ ، أتته وفودُ العرب وأشرافُها وشعراؤها تُهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه،

<sup>(</sup>١) الظعن: الرحيل. (٢) العنس: النوق القوية.

<sup>(</sup>٣) المشفر: من البعير بمنزلة الشفة للإنسان، والأذبّة: الذّبان والهيات: الصياح، وهيّت: صاح.

فأتاه وفدُ قريش، فيهم: عبدُ المطلب بن هاشم، وأُميةُ بن عبد شمس، وأسد بن عبد العُزّى، وعبد الله بن جُدعان، فقدموا عليه وهو في قصر له يقال له غُمْدان، وله يقول أبو الصلت، والد أُمية ابن أبي الصلت:

لم يُدْرك الثأرَ أمثالُ ابن ذي يَــزَن أتَى هِرَقْل وقد شالتْ نعامتُه ثم انْثَنَى نحوَ كِسْرى بعـد تــاسِعـةٍ حتى أتى ببني الأحْسرار يقْدُمُهُمْ مَنْ مِثْلُ كِسرى وبهرامَ الجُنود لَهُ للهِ درهُـمُ مِـنْ عُصْبـةٍ خـرجُـوا صيداً جَحاجَحةً، بيضاً خَصارمةً أرسَلت أُسْداً على سُود الكِلاب فقد ا اشرَبْ هنيئاً عليْكَ التاجُ مُـرْتفِقـاً ثم أطل بالمسْكِ إذْ شالتْ نعامَتُهُمْ شيبًا بِهاء فعادًا بعدُ أَبْــوالاً (٧) تلك المكارمُ لا قعبان مِن لبن

لجَّجَ في البحر للأعداء أَحْـوالآ<sup>(١)</sup> فلم يَجد عندهُ القولَ الذي قالا (٢) من السِّنين لقد أبعَـدْت إيغـالاً إنكَ عَمْري لقد أَسْرَعْتَ إِرْقَالاً (٣) ومِثْلُ وهْرزَ يــوم الجيش إذ جــالا ما إن رأينا لهُمْ في الناس أمشالاً أَسْداً تربّبُ في الغاباتِ أَشْب الآ (٤) غادرْتَ أَوْجُهَهُمْ في الأرض أَفْلالا<sup>(ه)</sup> في رأس غُمْدانَ داراً مِنْكَ مِحْلالا وأَسْبِلِ اليوْمِ في بُـرديْـك إسْبـالاَ

فطلبوا الإذن عليه، فأذن لهم، فدخلوا، فوجدوه متضمِّخاً بالعنبر، يلمع وبَيص المسك في مفرق رأسه، وعليه بُردان أخضران قد ائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، وسيفهُ بين يديه ، والملوك عن يمينه وشهاله ، وأبنامُ الملوك والمَقَاول .

فدنا عبدُ المطلب فآستأذنه في الكلام، فقال له: قُل. فقال: إنَّ الله تعالى أيها

<sup>(</sup>١) لجّبج: خاض اللُّجة.

<sup>(</sup>٢) شالت نعامته: غضب وأخذته الغرّة.

<sup>(</sup>٣) بنو الأحرار: الفرس، والإرقال: الإسراع.

<sup>(</sup> ٤ ) الصَّيد: الملوك، والجحاجحة: السادة والخضارمة: الأكارم: وتربَّب: أي تربَّي من التربية .

<sup>(</sup>٥) أفلالاً: منهزمين.

<sup>(</sup>٦) شالت نعامتهم: تفرّقوا او هلكوا .

<sup>(</sup>٧) القعبان: الأقداح يحلب فيها وشيبا: مزجا.

الملك أحلَّك محلاً رفيعاً صَعْباً مَنيعاً، باذخاً (۱) شامخاً؛ وأنبتك مَنبتاً طابت أرومته، وعزَّتْ جُرثومته (۲) ونبل أصله، وبَسَق فرْعُه، في أكرم معدن، وأطيب موطن؛ فأنت أبيْتَ اللعنَ رأسُ العرب، وربيعُها الذي به تُخْصِب، ومَلكُها الذي به تنقاد، وعمودُها الذي عليه العهاد، ومعقلُها الذي إليه يلجأ العباد، سَلفُك خيرُ سلف، وأنت لنا بعدهم خيرُ خلف، ولن يَهلك مَن أنت خَلفُه، ولن يَخمُل من أنت سلفهُ. نحن أيها الملك أهل حرم الله وذمّتِه وسدَنة (۲) بيتِه، أشخَصَنا إليك الذي أنهجك لكشف الكرّب الذي فدّحنا، فنحن وفْد التهنئة لا وفود المرزئة.

قال: من أنت أيها المتكلم.

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم.

قال: ابنُ أختنا؟ قال: نعم. فأدناه وقرّبه؛ ثم أقبل عليه وعلى القوم وقال: مَرحبا وأهلاً، وناقةً ورحْلاً، ومُسْتناخاً سهلاً، ومَلِكاً رِبَحْلاً، يُعطي عطاءً جزْلاً. فذهبت مثلاً.

وكان أول ما تكلم به قد سمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبِل وسيلتكم فأهُل الشرف والنباهة أنتم، ولكم القُربي ما أقمتم، والحِباء إذا ظعنتم.

قال: ثم استنهضوا إلى دار الضيافة والوفود، وأجْريتْ عليهم الأنزال. فأقاموا ببابه شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم في الانصراف. ثم انتبه إليهم انتباهة، فدعا بعبد المطلب من بينهم، فخلا به وأدنى مجلسه، وقال: يا عبد المطلب، إني مفوض إليك مِن سِرّ عِلمي أمراً غَيْرُك كانَ لم أبِحْ له به، ولكنّني رأيتك موضعه فأطلعتك عليه؛ فليكن مصوناً حتى يأذن الله فيه؛ فإنّ الله بالغُ أمرِه: إني أجد في العلم المخزون؛ والكتاب المكنون الذي آدخرناه لأنفسنا، واحتجبناه دون غيرنا، خبراً

<sup>(</sup>١) الباذخ: الرفيع. (٢) الجرثومة: الأصل.

<sup>(</sup>٣) السدنة: الحفظة والخدم.

<sup>(</sup>٤) الربحل: العظيم.

عظياً، وخطراً جسياً، فيه شرفُ الحياة، وفضيلة الوفاة، للناس كافة، ولرهطك عامة!، ولنفسك خاصة.

قال عبد المطلب: مِثْلُك أيها الملك مَن بَرَّ وسَرَّ وبَشَّر، ما هُوَ؟ فِداك أهلُ الوَبَر، زُمَراً بعد زُمَر.

قال ابن ذي يزن: إذا وُلد مولود بِتهامة، بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، إلى يوم القيامة.

قال عبد المطلب: أبيتَ اللعن، لقد أُبتُ بخيرٍ ما آبَ به أحد؛ فلولا إجلالُ الملِكُ لسألته أن يزيدني في البشارة ما أزداد به سروراً .

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يُولَد فيه أو قَد وُلِد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه؛ قد وجدناه مراراً، والله باعثه جهاراً، وجاعل له مِنّا أنصاراً، يُعِزَّ بهم أولياءه، ويُذلّ بهم أعداءه، ويفتتح كرائم الأرض، ويضرب بهم الناس عن عُرض (١) ؛ يُخمد النّيران، ويكسر الأوثان، ويَعبد الرحمن، قولُه حَكَم وفصل؛ وأمره حَزم وعدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويُبطله.

فقال عبدُ المطلب؛ طال عُمرك، ودام مُلكك، وعلا جَدُّك، وعَز فخرك؛ فهل الملك يَسُرُّني بأن يُوضح فيه بعضَ الإيضاح؟

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الطُّنُب، والعلاماتِ والنَّصب، إنك يا عبد المطلب، لجَدُّه من غير كَذِب. فَخَرَّ عبدُ المطلب ساجداً.

قال ابن ذي يزن: آرفع رأسك؛ تُلج صدرك، وعلا أمرك؛ فهل أحسست شيئاً ما ذكرتُ لك؟

قال عبدُ المطلب: أيها الملك، كان لي ابنٌ كنتُ له مُحِباً، وعليه حَدِباً مُشفقاً،

<sup>(</sup>١) غرض: قوّة.

فروجتُه كريمة من كرائم قومه، يقال لها آمنة بنت وهب بن عبد مناف، فجاءت بغلام بين كتفيه شامة، فيه كلَّ ما ذكرتَ من عَلامة؛ مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمَّه.

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلتُ لك كما قلت، فاحفظ ابنك وآحذر عليه اليهود؛ فإنهم له أعداء، ولن يجعل الله لهم سبيلاً، آطو ما ذكرت لك، دون هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لست آمَنُ أن تَدْخُلَهم النَّفاسة، من أن تكون لكم الرياسة، فيبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، وهم فاعلون وأبناؤهم. ولولا أني أعلم أن الموت مُجْتاحِي قبل مبعثه، لسرتُ بخيلي ورَجْلي حتى أصير بيثرب دار مُهاجِره، فإني أجد في الكتاب الناطق، والعلم السابق، أن يثرب دارُ هجرته، وبيتُ نُصرته، ولولا أني أتوقَى عليه الآفات، وأحذر عليه العاهات، لأعلنتُ على حداثة سنّه أمره، وأوطأتُ أقدامَ العربِ عَقِبَه، ولكني صارف إليك ذلك عن غير تقصير مني بمن وأوطأتُ أقدامَ العربِ عَقِبَه، ولكني صارف إليك ذلك عن غير تقصير مني بمن

ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبْد، وعشر إماء سُود، وخسة أرطال فضة، وحُلّتين من حُلَل اليمن، وكَرِش<sup>(۱)</sup> مملوءة عنبراً، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، وقال: إذا حال الحول فأنبئني بما يكون من أمره.

فها حال الحولُ حتى مات ابنُ ذي يزن، فكان عبد المطلب بن هشام يقول: يا معشر قريش، لا يَغبطني رجلٌ منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نَفاد، ولكن يغبطني بما يبقى لي ذكرُه وفخره لِعَقبي. فإذا قالوا له: وما ذاك؟ قال: سيظهر بعد حين.

# وفود عبد المسيح على سطيح

جرير بن حازم عن عِكْرمة عن ابن عباس، قال: لما كان ليلة وُلد النبي عَلَيْتُكُم، ارتج إيوان كسرى، فسقطت منه أربع عشرة شُرفة؛ فعظم ذلك على أهل مملكته،

<sup>(</sup>١) الكرش: وعاء الطيب.

فيا كان أوشك أن كتب إليه صاحبُ اليمن يُخبره أن بُحيرة ساوة غاضت تلك الليلة، وكتب إليه صاحبُ السَّاوة يُخبره أن وادي الساوة آنقطع تلك الليلة، وكتب إليه صاحبُ الليلة، ومن الليلة في بحيرة طبرية؛ وكتب إليه صاحبُ فارس يُخبره أن بُيوت النيران خَمدت تلك الليلة، ولم تَخمُد قبل ذلك بألف سنة فارس يُخبره أن بُيوت النيران خَمدت تلك الليلة، ولم تَخمُد قبل ذلك بألف سنة المؤبذان أن أيها الملك، إني رأيت تلك الليلة رُؤيا هالتني قال له: وما رأيت؟ قال وأيت إبلاً صعابا، تقود خيلاً عراباً، قد اقتحمت دِجْلة، وانتشرت في بلادنا قال وأيت عظياً، فها عندك في تأويلها؟ قال: ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء، أرسل رأيت عظياً، فها عندك في تأويلها؟ قال: ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء، أرسل فَبَعثَ إليه عبدَ المسيح بن نُفيلة الغساني: فلها قدم عليه أخبره كسري الخبر فقال له: أيها الملك. والله ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء ولكن جَهّزني إلى خال لي بالشام، يقال له سَطيح، قال: جَهّزوه فلها قدم على سطيح وجده قد احْتُضِر؛ فناداه فلم يُجْه، وكَلمه فلم يُردّ عليه ، فقال عبد المسيح:

أَصَمَّ أَمْ يَسمَعُ غِطْرِيفُ اليَمَنْ يَا فَاصِلَ الخُطَّةِ أَعْيت مَنْ ومَن (٢) أَسَاكَ شيخُ الحيِّ من آل سنن أَبْيضَ فَضْفَاضَ الرَّداء والبدن أبيض فَضْفَاضَ الرَّداء والبدن رسولُ قيل العجْم يَهْوي لِلْوَتَنْ لا يَرْهَبُ الوَعْدَ ولا رب الزَّمَن (٢)

فرفع إليه رأسه، وقال: عبد المسيح، على جل مُشيح، إلى سَطيح، وقد أوفى على الضريح؛ بعثك ملك بني ساسان، لآرتجاج الإيوان، وخُمود النيران، ورُؤيا المُوابَذَان؛ رأى إبلاً صعاباً، تقود خَيلاً عِراباً. قداقتحمت في الواد، وآنتشرت في البلاد يا عبد المسيح، إذا ظهرت التلاوة، وفاض وادي السَّاوة، وغاضت بحيرة ساوة وظهر صاحب الهِراوة، وخدت نار فارس، فليست بابل للفُرس مقاماً، ولا الشام

<sup>(</sup>١) الموبذان: فقيه الفرس وحاكم المجوس.

<sup>(</sup>٢) الغطريف السيد الشريف. (٣) القيل: الملك.

لسطيح شاما . يملك منهم ملوك وملكات ، عدد سُقوط الشُّرفات ، وكل ما هو آت . ثم قال :

إن كان مُلْكُ بني ساسانَ أَفْرَطَهُمْ فإنّ ذا الدَّهْرَ أَطْوارٌ دَهاريرُ (۱) منهُمْ بنو الصرْحِ بِهرامٌ وإخْوتُهُ والْهُرْمُزَانُ وسابُورٌ وسابورُ فربَنَا أَصْبَحوا منهُمْ بِمنْزِلةٍ يَهابُ صَوْلَهُمُ الأَسْدُ المهاصيرُ (۱) فربنَا أَصْبَحوا منهُمْ بِمنْزِلةٍ فَها يَقومُ لهم سرْحٌ ولا كورُ (۱) حَثُوا المَطيَّ وجدُّوا في رِحالِهِمُ فها يَقومُ لهم سرْحٌ ولا كورُ (۱) والناسُ أولادُ عَلاتٍ فمن عَلِموا أن قد أقل فَمْحقورٌ ومهجور والخير والشرُّ مَقْرونان في قَرن فسالخير مُتَبَعِ والشرُّ محذورُ (۱)

م أتى كسرى فأخبره، فغمه ذلك. ثم تعزّى فقال: إلى أن يملك منا أربعةَ عشرَ ملكاً يدور الزمان. فهلكوا كلهم في أربعين سنة.

### وفود همدان على النبي

#### صلى الله عليه وسلم

قدم مالك بن نَمَط في وفد همدان على رسول الله على الله على من كل حاضر وباد، أتوك فقال مالك بن نَمَط: يا رسول الله نصية (٥) من همدان، من كل حاضر وباد، أتوك على قُلُص نَوَاج، متصلة بحبائل الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من مخلاف خارف ويام وشاكر، عهدُهم لا يُنقض، عن سُنّة ماحل (١) ولا سوداء عَنْقفير (٧) ما أقامت لَعْلع، وما جرى اليَعفورُ بصُلَّع (٨).

<sup>(</sup>١) أفرطهم: تركهم، ودهارير: شديدة.

<sup>(</sup>٢) المهاصير: جمع مهصار: وهو الأسد، مأخوذة من الهصر، وهو الكسر والجذب والإمالة.

<sup>(</sup>٣) الكور: الرحل بأداته .

<sup>(</sup>٤) مقرونان في قرن ِ: أي مرتبطان في سلك واحد .

<sup>(</sup>٥) النصيّة: خيار القوم.

<sup>(</sup>٦) الماحل: الساعي بالنميمة والإفساد. (٧) العنقفير: الداهية.

<sup>(</sup>٨) اليعفور: ولد الطبية، ولعلع: جبل وصلع: الأرض لانبات لها.

فكتب إليهم النبي عليه على على الله على الله الله إلى مخلاف خارف، وأهل جناب الهض ، وجفاف الرمل، مع وفدها ذي المشعار مالك بن نَمَط ومن أسلم من قومه، أن لهم فراعها ووهاطها وعزازها، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأكلون علاقها، ويرعون عقاها، لنا من دفيهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة التُلُب والناب والفصيل والفارض الداجن والكبش الحوري؛ وعليهم الصاًلغ (۱) والقارح.

# وفود النخع على النبي

#### . صلى الله عليه وسلم

قدم أبو عمرو النّخعي على النبي عَلِيْ فقال: يا رسول الله، إني رأيت في طريقي هذه رُؤيا، رأيت أتاناً تركتها في الحيّ ولدت جَدْياً أَسْفَعَ أحوى (٣). فقال رسول الله عَلَيْ : هل لك من أمة تركتها مُصرَة (٤) حملاً ؟ قال: نعم، تركت أمة لي أظنها قد حملت ؟ قال: فقد ولدت غلاماً وهو ابنك. قال: فيا باله أسفع أحوى ؟ قال: ادُن مني. فدنا منه ؛ فقال: هل بك بَرَص تكتُمه ؟ قال نعم، والذي بعثك بالحق ما رآه مخلوق ولا علم به. قال: فهو ذلك. قال: ورأيت النّعان بن المنذر عليه قُرطان ودُم لجان ومستكتان. قال: ذلك مُلك العرب عاد إلى أفضل زيّه وبهجته. قال: ورأيت عجوزاً شمطاء تخرج من الأرض قال: تلك بقيّة الدنيا. قال: ورأيت ناراً خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يُقال له عمرو، ورأيتها تقول: لظّى طفى! بصيرٌ وأعمى! أطعموني! آكلكم آكلكم! أهلككم ومالكم. فقال النبي عَلِيْ : تلك فتنة في آخر الزمان. قال: وما الفتنة يا رسول الله ؟ قال: يقتل الناس إمامهم ثم

<sup>(</sup>١) الثلب: الجمل تكسرت أسنانه.

<sup>(</sup>٢) الصالغ: من الشياه: كالقارح من الخيل، وهي التي دخلت في الخامسة أو السادسة.

<sup>(</sup>٣) الأسفع: الأسود المشرب بالحمرة، والأحوى: الأحمر إلى سواد.

<sup>(</sup>٤) مصرة حلاً: أي ذات حل محقق.

يشتجرون (١) اشتجار أطباق الرأس \_ وخالف رسولُ الله عَلَيْكُم بين أصابعه \_ يحسب المسيء أنه محسن، ودمُ المؤمن عند المؤمن أحلى من شُرب الماء.

# وفود كلب على النبي

صلى الله عليه وسلم قطن بن حارثة العُليمي في وفد كلب على النبي عَلِيْتُهُم، فذكر كلاماً، فكتب له رسول الله عَلِيْتُهُم كتاباً نُسخته:

هذا كتاب من محمد رسول الله لعائر كلب وأحلافها، ومن ظأرَه (٢) الإسلام من غيرها، مع قطن بن حارثة العُليمي، بإقامة الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة لحقها، في شدة عَقْدها، ووفاء عهدها، بَمحضر شهود من المسلمين: سَعد بن عُبادة، وعبد الله ابن أنيس، ودِحْية بن خليفة الكلبي، عليهم في الهُمولَةِ الراعية البِساطِ الظَّوَّار (٢)، في كلَّ خسين ناقة غيرُ ذات عوار (٤)، والحَمُولة المائرة لهم لاغية، وفي الشَّوِيِّ الوَرِيِّ (٥) مُسِنَّة حامل أو حائل، وفيا سقى الجدول من العين المعين العُشرُ من ثمرها مما أخرجت أرصُها، وفي العِذْي (٦) شطرُه بقيمة الأمين، فلا تُزاد عليهم وظيفة ولا يُفرَق. يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله.

وكتب ثابت بن قيس بن شمّاس .

# وفود ثقيف على النبي

### صلى الله عليه وسلم

وفدت ثَقيف على النبي مُثلِيلًا ، فكتب لهم كتاباً حين أسلموا : أن لهم ذمة الله ، وأن واديهم حرام ، عضاهه (٧) وصَيْدُهُ وظُلِمٌ فيه ، وأن ما كان لهم من دَين إلى أجل فبلغ

- (١) الدملج: شيءٌ يشبه السوار، والمسكة: السوار من ذبل أوعاج.
  - (٢) ظأره: أي عطفه عليه .
  - (٣) الظؤار: جمع ظئر، وهي المرضعة .
  - (٤) العوار: العيب. (٥) الوري: السمين.
  - (1) العذي من الزرع والنخيل: ما لا يسقى إلاّ بماء السماء.
    - (٧) العضاه: شجر عظيم له شوك.

أَجلَه فإنه لِياط <sup>(١)</sup> مُبرَّأ من الله ورسوله، وأن ما كان لهم من دَين ومن رَهن وراء عُكاظ، فإنه يُقْضَى إلى رأسه ويُلاَطُ بعُكاظ ولا يؤخَّر.

# وفود مذحج على النبي صلى الله عليه وسلم

وفَد ظَبْيان بن حدّاد في سراة مَذْحج على النبي ﷺ، فقال بعد السلام على رسول الله عَلَيْتُهُ ، والثناء على الله عزّ وجل بما هو أهله .

الحمد لله الذي صدع الأرض بالنبات، وفتق السماء بالرَّعْع (۲). ثم قال: نحن قوم من سَراة مذحج من يُحابِر بن مالك. ثم قال: فَتَوقَلَت (۲) بنا القلاص؛ من أعالى الحَوْف ورءوس الهضاب، ترفعها عُرر (۱) الرَّبا وتَخْفِضُها بُطْنان الرقاق، وتلْحقها دياجي الدَّجى. ثم قال: وسروات الطائف كانت لبني مهْلائيل بن قَيْنان: غَرَسُوا وديانه وذلَّلوا خِشَانه، ورَعوا قُربانه. ثم ذكر نُوحا حين خرج من السفينة بمن معه، قال فكان أكثر بنيه بناتاً. وأسرعهم نباتاً، عاد وثمود، فرماهم الله بالدَّمالق (٥) وأهلكهم بالصواعق. ثم قال: وكانت بنو هانيء من ثمود تسكن الطائف، وهم الذين وأهلكهم بالصواعق. ثم قال: وأخيوا غِراسها، ورفعوا عَريشها. ثم قال: وإن خِرُو مَن ملكوا مَعاقل الأرض وقرارَها، وكهول الناس وأغارَها، ورُءوسَ الملوكِ حِمْير ملكوا مَعَاقل الأرض وقرارَها، وكهول الناس وأغارَها، ورُءوسَ الملوكِ وغِرارَها، فكان لهم البَيضاءُ والسوداء، وفارسُ الحمراء، والجزية الصفراء؛ فبطروا النَّعم، واستحقوا النَّقم، فضرب الله بعضهم ببعض. ثم قال: وإن قبائل من الأزد نزلوا على عهد عمرو بن عامر، ففتحوا فيها الشرائع، وبنوا فيها المصانع، واتخذوا الدسائع (۱) بثم ترامت مذحج بأسنتها، وتَنزَّت بأعنتها: فغلب العزيزُ أذلها، وقتل الدسائع (۱) بثم ترامت مذحج بأسنتها، وتَنزَّت بأعنتها: فغلب العزيزُ أذلها، وقتل

<sup>(1)</sup> اللياط: الرَّبا. (٢) الرَّجع: المطر.

<sup>(</sup>٣) توقّلت: صعدت.

<sup>(</sup>٤) العرر: جمع عُرَّة، وهي شحمة السنام العليا .

<sup>(</sup>٥) الدّمالق: الأملس المستدير من الحجارة.

<sup>(</sup>٦) الدسائع: الدساكر: الواحدة دسيعة .

الكثيرُ أقلَّها . ثم قال: وكان بنو عمرو بن جَذيمة يَخْبِطون عَضِيدها (١) ، ويأكلون حَصيدها ، ويُرَشِّحون خَضِيدَها (٦) .

فقال رسول الله ﷺ . إنّ نعيم الدنيا أقلَّ وأصغر عند الله من خُرْء بُعَيضة، ولو عَدَل الله منها لَحاق . عَدَلَت عند الله جَناحَ ذبابٍ لم يكن لكافر منها خَلاق، ولا لمسلم منها لَحاق.

# وفود لقيط بن عامر بن المنتفق على النبي صلى الله عليه وسلم

وَفَدَ لقيط بن عامر بن المنتفق على النبي عَيَّالَةٍ ومعه صاحبٌ له يقال له نَهِيكُ بن عاصم بن مالك بن المنتفق.

قال لَقيط: فخرجتُ أنا وصاحبي حتى قَدِمنا المدينة لآنسلاخ رجب، فأتينا رسولَ الله عَلَيْتُ ، فوافيناه حين آنصرف من صلاة الغَداة، فقام في الناس خَطيباً، فقال: أيها الناس، ألا إني قد خَبَأْتُ لكم صَوْتي منذ أربعة أيام، لتسمعوا الآن، ألا فهل من امريء قد بَعثه قومُه؟ \_ فقالوا: اعْلَمْ لنا ما يقول رسولُ الله عَلَيْتُ \_ ألا ، ثم لعله أن يُلهيه حديثُ نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضالٌ، ألا وإني مسئول هل بلغت، ألا اسمعوا ألا اجلسوا.

فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي، حتى إذا فرغ لنا فؤادُه وبصرُه، قلت: يا رسول الله ، ما عندك من عِلْم الغيب؟ فضحك لَعَمْرُ الله وهزّ رأسه ، وعلم أني أبتغي سقطه ؛ فقال: ضَنَّ رَبُّكَ بمفاتيح خس من الغيب لا يعلمهن إلا الله \_ وأشار بيده \_ قلت: وما هي؟ قال: عِلْم المنيّة، قد علم متى مَنِيَّةُ أحدِكم ولا تعلمونه ؛ وعِلم ما في غد وما أنت طاعم غداً ، ولا تعلمه ، وعلم المنيّ حين يكون في الرَّحم ، قد علمه ولا

<sup>(</sup>١) العضيد: المقطوع من الشجر علفاً للحيوانات.

<sup>(</sup>٢) الخضيد: المقطوع من شجر التمر، وترشيحهم له إصلاحهم له إلى أن تعود ثمراته فتطلع.

تعلمونه؛ وعِلم الغيث، يُشرف عليكم آزلين مُسْنِتين (١) فيظلّ يضحك، قد عَلِمَ أن عونكم قريب.

قال لقيط: قالت: لن نَعدم من رب يَضحك خيراً.

وعلم يوم الساعة . قلت: يا رسول الله ، إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني . قال: سَل عما شئت .

قال: قلت: يا رسول الله، علّمنا مما لا يعلم الناس ومما تَعْلَم؛ فإنا من قَبيل لا يصدّقون تصديقَنا أحداً؛ مِن مذحج التي تدنو إلينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها.

فقلت: يا رسول الله ، كيف يجمعنا بعد ما تفرقنا الرياح والبلِّي والسباع؟

قال: أنبئك بمثل ذلك في إلى الله، أشرفت على الأرض وهي مَدرة (٥) يابسة فقلت: لا تَحيا هذه أبداً، ثم آرسل ربُّك عليها السماء فلم تلبث إلا أياماً حتى أشرفتُ

<sup>(</sup>١) آزلين: قد صرتم في جدب وقحط، ومسنتين: قد أصابتكم الشدة.

 <sup>(</sup>٢) الهضب: المطر.
 (٣) مهيم: كلمة يمانية ومعناها: ما الأمر وما الشأن.

<sup>(</sup>٤) في إلَّ الله: أي في ربوبيته وقدرته وعلمه.

<sup>(</sup>٥) المددة: القطعة من المدر، وهو الطين.

عليها وهي شَرَبة واحدة (۱)، ولَعَمْر إلهك لهو أقدرُ على أن يَجمعكم من الماء على أن يَجمع من الماء على أن يَجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء \_ قال ابن إسحاق: الأصواء أعلام القبور \_ ومن مصارعكم، فتنظرون إليه وينظر إليكم.

قال: قلت: يا رسول الله، وكيف، نحن مِل، الأرض وهو شخص واحد ننظر إلينا؟

قال: أنبئك بمثل ذلك في إلّ الله: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وتَروه من أن تروهما ويرياكم، لا تُضارون في رؤيتهما.

قال: قلت: يا رسول الله ، فها يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟

قال: تُعرضون عليه باديةً له صفحاتكم لا يخفي عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده غَرفة من الماء، فينضح بها قُبْلكم، فلعمر إلهك ما تُخطيء وجه أحدكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الرَّبْطة (۱) البيضاء، وأما الكافر فتخطمه (۱) بمثل الحمم (۱) الأسود. ثم ينصرف نبيتكم ويتفرق على أثره الصالحون. قال: فتسلكون جسراً من النار، فيطأ أحدكم الجمر يقول: حس! يقول ربك: أو إنه ؟ فتطلعون على حوض الرسول لا يظمأ والله ناهله، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يُطهره من الطّوف (٥) والبول والأذى، وتُحبس الشمس والقمر ولا ترون منها واحداً.

قال: قلت: يا رسول الله، فيم نُبصر يومئذ؟

<sup>(</sup>١) الشربة: حوض يكون في أصل النخلة وحولها بملأ ماء تشربه.

<sup>(</sup>٢) الريطة: الملاءة.

<sup>(</sup>٣) تخطمه: أي تصيب خظمه، وهو أنفه فتعجل فيه أثراً .

<sup>(</sup>٤) الحمم: الفحم.

<sup>(</sup>٥) الطوف: الحدث من الطعام.

قال: بمثل بصرك ساعتك هذه؛ وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال.

قال: قلت: يا رسول الله ، فبم نُجْزَى من سيّئاتنا وحسناتنا ؟

قال: الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، إلا أن يعفو.

قال: قلت: يا رسول الله ، فيا الجنة وما النار؟

قال: لعمر إلهك إنّ للنار لسبعة أبواب، ما منها بابان إلاّ يسير الراكب بينها سبعين عاماً. وإن للجنة لثمانية أبواب، ما منها بابان إلاّ يسير الراكب بينهما سبعين عاماً.

قال: قلت: يا رسول الله ، فعلام نطَّلع من الجنة ؟

قال: على أنها من عسل مُصفّى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه، وماء غير آسن وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه، وأزواج مطهّرة.

قال: قلت: يا رسول الله، أو لنا فيها أزواج؟ أوَ منهن صالحات؟ قال: الصالحات للصالحين، تلَذُّون بهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلْذَذْنَ بكم، غير

قال لقيط: قلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه، فلم يجبه النبي عَلَيْكُم.

قال: قلت: يا رسول الله ، علام أبايعك؟ قال: فبسط إليّ يده وقال: على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وزيال الشّرك(١) ، وألاّ تشرك بالله إلهاً غيره .

قال: فقلت: وإنَّ لنا ما بين المشرق والمغرب؟.

فقبض عَلِيْتُهِ يده وظن أني مُشتَّرطٌ شيئًا لا يُعطينيه .

قال: قلت نَحُلّ منها حيث شئنا، ولا يجزي عن امرى، إلا نفسه ؟ فبسط إليّ يده

أنْ لا توالد .

<sup>(</sup>١) زيال الشرك: مفارقته.

وقال: ذلك لك: حُلَّ حيث شئت، ولا يجزي عنك إلا نفسك. قال: فانصرفنا عنه. وفود قيلة على النبي

#### صلى الله عليه وسلم

خرجت قيْلة بنت مخرمة التميمية تبغي الصُّحبة إلى رسول الله عَيْلِيُّكُم ، وكان عمُّ بناتها، وهو أثوب بن أزهر، قد انتزع منها بناتها، فبكت جُويريةٌ منهن حُديباء قد أَخذتها الفَرْصة (١) ، عليها سُبيِّج من صوف، فرَحِمْتها فذهبت بها . فبينا هما تُرْتكان (٢) الجمل إذ انتفخت منه الأرنب؛ فقالت الحُديباء: الفَصْية. والله لا يزال كعبك أعلى من كعب أثوب. ثم سنَح الثعلب، فسمَّته اسما غير الثعلب نسيَّه ناقلُ الحديث. ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب، فبينا هما تُرتكان الجمل إذ برك الجمل وأخذته رعدة. فقالت الحديباء: أخذتك والأمانة إخذة أثوب. قالت قَيلة: فقلت لها: فما أصنع، ويحك! قالت: قلِّبي ثيابك ظهورَها لبطونها، وادَّحْرجي ظهرك لبطنك، وقلِّي أحلاس (٣) جَملك. ثم خلعت سُبَيِّجها فقلبته، ثم ادحرجت ظهرها لبطنها، فلما فعلتُ ما أمرتني به انتفض الجمل، ثم قام فنأج(١) وبال، فقالت: أعيدي عليه أداتك. ففعلتُ، ثم خرجنا نُرتك، فإذا أثوبُ يسعى وراءنا بالسيف صلَّتا، فوَأَلْنَا إلى حِواء صَحْم فداراه، حتى ألقى الجمل إلى رُواقه الأوسط، وكان جملاً ذلولا، واقتحمتُ داخله وأدركني بالسيف، فأصابت ظُبته طائفةً من قرون رأسيَّهُ؛ ثم قال: ألقى إليّ ابنة أخى يادّفار (٥). فألقيتها إليه. فجعلها على مِنكبه وذهب بها. وكنتُ أَعلَم به من أهل البيت، وخرجتُ إلى أخت لي ناكحٍ في بني شَيبان أبتغي الصحبة إلى رسول الله عَلِيِّ . فينا أنا عندها تحسب أني نائمة ، إذ جاء زوجها من السامر، فقال لها: وأبيك لقد وجدتُ لقيلة صاحبَ صدق. قالت أختى: مَن هو؟

<sup>(</sup>١) الفرصة: أي ربح الحدب فيصير صاحبها أحدب.

<sup>(</sup>٢) ترتكان الجمل: تحمِلانه على السير السريع.

<sup>(</sup>٣) الأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القنب.

<sup>(</sup>٤) نأج: صاح. (٥) يادفار: أي يا منتنة.

قال: حُريث بن حسّان الشَّبباني، وافد بكر بن وائل عاويا ذا صباح. فقالت أختي: الويل لي، لا تخبرها فتتبع أخا بكر بن وائل بين سمع الأرض وبصرها، ليس معها أحد من قومها. قال: لا ذكرته .

قالت: وسمعت ما قالا: فغدون إلى جلي فشددت عليه، ثم نشدتُ عنه فوجدته غيرَ بعيد. فسألته الصُّحبة فقال: نعَمْ وكرامة، وركابه مُناخة عنده.

قالت: فسرت معه صاحب صدق؛ حتى قدمنا على رسول الله على وهو يصلى بالناس صلاة الغداة: قد أقيمت حين شق الفجر، والنجوم شابكة في السباء، والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل؛ فصففت مع الرجال؛ وأنا امرأة قريبة عهد بجاهلية؛ فقال الرجل الذي يليني من الصف: امرأة أنت أم رجل؟ فقلت: لا بل آمرأة. فقال: إنك كدت تَفْتنيني، فصلّي في النساء وراءك. فإذا صفّ من نساء قد حدث عند الحُجرات لم أكن رأيته إذ دخلت؛ فكنت فيهن؛ حتى إذا طلعت الشمس دنوت؛ فجعلت إذا رأيت رجلا ذا رُواء وذا قش(() طَمَح إليه بصري لأرى رسول الله فوق الناس، حتى جاء رجل؛ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك نفوق الناس، حتى جاء رجل؛ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك نفضتا؛ ومعه عُسيّب نخلة مَقْشُو غير خُوصتين من أعلاه: وهو قاعد القُرفصاء. فلما رأيت رسول الله عليك المكنة، فقال جليسه: يا رسول الله، أرعدت المسكينة. فقال رسول الله، ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره: يا رسول الله، أرعدت المسكينة. فقال رسول الله، ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره: يا مسكينة، عليك السكينة.

قالت: فلما قالها عَلِيْكُ أَذْهِبِ اللهِ مَا كَانْ دَخُلُ فِي قَلْبِي مِن الرعب.

وتقدّم صاحبي أول رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتُب بيننا وبين تميم كتابا بالدّهناء لا يُجاوزها إلينا منهم إلا مسافرٌ أو مجاوزٌ.

<sup>(</sup>١) القشر: اللباس. (٢) مقشق: أي مقشور عنه خوصه.

قال: يا غلام، اكتب له بالدَّهناء.

قالت: فلما رأيته أمر بأن يُكتب له؛ شخص بي. وهي وطني وداري؛ فقلت: يا رسول الله؛ إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك؛ إنما هذه الدهناء مُقَيَّدُ الجمل ومَرعى الغنم؛ ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: أمسك يا غلام، صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر. ويتعاونان على الفَتَّان (١)

فلما رأى حُريث أن قد حيل دون كتابه، قال كنت أنا وأنت كما قال في المثل: حتفَها تَحْمِلُ ضَأَنٌ بأظلافها! فقلت: أمّا والله ما علمت إن كنتَ لدليلا في الظلماء، جوادا لدَى الرَّحل، عفيفاً عن الرفيقة حتى قدمنا على رسول الله عَلَيْتُ ولكن لا تلمني أن أسأل حظي إذ سألت حظّك. قال: وأيّ حظ لك في الدهناء لا أبالك.

قلت مُقيد جملي تُريده لجمل آمرأتك! فقال: لا جرم إني أشهد رسول الله أني لك أخ ما حَييت؛ إذ أثنيت عليّ عنده. فقلت: أمَّا إذ بدأتها فلن أضيعها.

فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على المناه المناه وينتصر من وراء الحَجَزة. فبكيتُ ثم قلت: فقد والله ولدته يا رسول الله حراما، فقاتل معك يوم الرّبذة، ثم ذهب يمتري من خَيبر، فأصابته حُمّاها فهات فقال: لو لم تكوني مسكينة لجررناك على وجهك. أيغلب أحَيْدُكم على أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا، فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به استرجع ثم قال: ربّ آسني لما أمضيت، وأعني على ما أبقيت. فوالذي نفس محمد بيده إنّ أحدكم ليبكي فيستعبر له صويحبه؛ فيا عباد الله لا تعذّبوا إخوانكم ثم كتب لها في قطعة أدم أحمر: لقيلة والنسوة من بنات عباد الله لا تعذّبوا إخوانكم ثم كتب لها في قطعة أدم أحمر: لقيلة والنسوة من بنات قبلة يُظلمن حقّا، ولا يُكرهن على مَنكح، وكل مؤمن مسلم لهن نصير أحْسِنً ولا تسئنْ.

<sup>(</sup>١) الفتّان: الشياطين.

#### كتاب

### رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### لأكيدر دومة

من محمد رسول الله عليه الأكيدر دُومة، حين أجاب إلى الإسلام، وخلع الأنداد والأصنام، مع خالد بن الوليد سيف الله في دُومة الجندل وأكنافها:

إن لنا الضاحية من الضَّحل والبَوْرِ والمعامِي وأغفال الأرض والحَلْقة والسَّلاحِ والحافر والحصن، ولكم الضَّامنة من النخل والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتُكم ولا تُعدْ فاردتُكم (١)، ولا يُحظَر عليكم النبات. تُقيمون الصلاة لوقتها، وتُؤتون الزكاة لحقها، عليكم بذلك عهد الله والميثاق، ولكم به الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين.

# كتابه صلى الله عليه وسلم

### لوائل بن حجر الحضرمي

من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة (٢) والارواع المشابيب (٢) من أهل حضر موت بإقامة الصلاة، وايتاء الزكاة: في التيعة (٤) شاة، لا مُقَوَّرة الألياط ولا ضِنَاك، وانطوا الشَّبْجَة (٥) والتيمة لصاحبها، وفي السيَّوب الخُمس؛ لا خِلاط، ولا وراط،

<sup>(</sup>١) الفاردة: ما لا تجب فيه الصدقة.

<sup>(</sup>٢) الأقيال العباهلة: أي الملوك القار ملكهم.

<sup>(</sup>٣) الأرواع المشابيب: الحسان الوجوه السادة الرؤساء.

<sup>(</sup>٤) التيعة: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان.

<sup>(</sup>٥) الإقورار: الاسترخاء في الجلود، والألياط: جمع ليط، وهو العود شبّه به الجلد لالتزاقه باللحم والضناك:

الكثيرة اللحم، وأنطوا: أعطو والشبجة: الوسط، والتيمة: الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الغريضة الأخرى، وقيل هي الشاة التي تكون لصاحبها في منزلة غير سائمة.

ولا شِناق، ولا شِغار (١) ، ومن أَجْبَى فقد أَرْبِي (٢) ، وكُل مُسكر حرام .

#### حديث جرير بن عبد الله البجلي

قدم جرير بن عبد الله البَجَليّ على رسول الله عَيْلِيّهُ: فسأله عن منزله ببيشة، فقال سَهْل ودَكْداك (٢)، وسَلَم وأراك، وحَمّض وعَلاك، إلى نخلة ونخلة، ماؤها ينبوع، وجنابها مَريع، وشِتاؤها ربيع.

فقال رسول الله عَلِيْكِيْمِ: إنّ خير الماء الشَّبِم (١٠)، وخير المال الغنم، وخير المرعى المرعى الأراك، والسَّلَم إذا أخلف كان لَجِينا، وإذا أَسقط كان دَرِينا (٥) ، وإذا أكل كان لَبِينا.

وفي كلامه عليه السلام: إن الله خلق الأرض السُّفلي من الزبد الجُفاء والماء والماء .

# حديث عياش بن أبي ربيعة

بعث رسول الله عَيَّالِيَّم عيَّاش بن أبي ربيعة إلى بني عبد كُلال وقال له: خُذ كتابي بيمينك وآدفعه بيمينك في أيمانهم، فهم قائلون لك اقرأ. فاقرأ: ﴿ لَم يَكُنِ الذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتابِ والمُشْرِكينَ مُنْفَكِّينَ ﴾ (1) . فإذا فرغت منها فقل: آمن محمد وأنا أول المؤمنين. فلن تأتيك حجة إلا وقد دُحِضت ولا كتاب زخرف إلا وذهب

<sup>(</sup>١) الخلاط: المخالطة، والوراط: أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى عن المصدق ولاشناق: أي يخلط غنمه إلى مال غيره والشغار: زواج في الجاهلية وهو أن يزوج الرجل أخته لرجل ما على أن يتزوّج أخت ذلك الرجل.

<sup>(</sup>٢) أجبى: من الإجباء وهو بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه.

<sup>(</sup>٣) الدكداك: ما تلبد من الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيراً.

<sup>(</sup>٤) الشبم: البارد . (٥) الدرين: ما بلي من الحشيش .

<sup>(</sup>٦) سورة البينة الآية ١.

نُورِه ومَح (١) لونه ، وهم قارئون ، فإذا رَطنوا فقد ترجموا . فقُل: حَسَن ، آمنت بالله وما أنزل من كتاب الله . فإذا أسلموا فسَلْهم فضُبَهم الثلاثة التي إذا تخصروا بها سُجد لهم ، وهي الأثل قضيب ملمع ببياض ، وقضيب ذو عُجَر كأنه من خيزران ، والأسود البهيم ، كأنه من ساسم (٢) . ثم اخرُج بها فحرِّقها في سُوقهم .

# حديث راشد بن عبد ربه السلمي

عبد الله بن الحكم الواسطيّ عن بعض أشياخ أهل الشام، قال: قال استعمل رسول الله صلّات أبا سفيان بن حرب على نَجران، فولاه الصلاة والحرب، ووجّه راشد بن عبد ربه أميراً على القضاء والمظالم. قال راشد بن عبد ربه:

ضحا القلبُ عن سَلْمَى وأقْصَر شأوهُ وحكَّمه شَيْبُ القدال عن الصبا فأقْصَر جهلي اليوم وارتد باطلي على أنه قد هاجمه بعد صحوة ولما دَنَتْ من جانب العُوط أَخْصَبَتْ وخَبَرها الرُّكْبانُ أَنْ ليس بينها فألْقَتْ عَصاها واستقرَّت بها النَّوى

وردّت عليه ما نَفَتْهُ تُمَاضِرُ وللشَّيْبُ عن بعض الغَوَايَةِ زاجِرُ عن الجهل لما ابْيَضَ مِنِّي الغَدائرُ بمعرض ذي الآجام عيس بواكرُ وحَلَّتْ وَلاَقَاها سلمٌ وعامِرُ وبين قُرَى بُصْرَى ونَجرانَ كافِرُ كما قَرَّ عيْناً بالإياب المسافِرُ

# وفود نابغة بني جعدة على النبي صلى الله عليه وسام

وَفَدَ أَبُو لَيْلَى نَابِغَةُ بِنِي جَعَدة على النبِي عَلِيْكُ ، فأنشده شعره الذي يقول فيه: بَلَغْنَا السَّاءَ مَجَـدُنَا وسَنَـاؤنـا وإنَّا لنَبْغِي فـوق ذلـك مَظهَـرَا

ر ( ١.) مع لونه: درس وبليّ .

 <sup>(</sup>٢) الساسم: شجرٌ أسود، أو هو الابنوس. (٣) النوى: الترحال والبعد.

قال له النبي عَلِيْتُهِ : إلى أين أبا ليلى ؟ قال: إلى الجنة . قال النبي عَلِيْتُهُ : إن شاء الله . فلما انتهى إلى قوله:

ولا خيْرَ في حِلمٍ إذا لم تكن لــه بَوادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَـدَّرَا

قال له النبي عَلَيْكُم : لا يَفْضُضِ اللهُ فاك! فعاش مائة وثلاثين سنة لم تنفَض له سِن ، وبقي حتى وفد على عبد الله بن الزبير في أيامه بمكة وامتدحه ، فقال له : يا أبا ليلى ، إن أدنى وسائلك عندنا الشعر ، لك في مال الله حَقَّان : حق برؤيتك رسول لله عَلَيْكُم ، وحقّ بشركتك أهل الإسلام في فيئهم . ثم أحسن صلته وأجازه .

# وفود طهفة بن أبي زهير النهدي

#### على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لما قدمت وفود العرب على النبي عَيَّالَهُ ، قام طهفة ابن أبي زُهير ، فقال: يا رسول الله ، أتيناك من غَوْرَي تهامة بإكوار الميْس (١) ، ترمى بنا العِيس ، نستحلب الصبيّر ، ونستخلب الخبير ؛ ونستعضد البرير ، ونستخيل الرِّهام (٢) ، ونستخيل الجهام (٦) ، من أرض غائلة النَّطاء ، (١) ، غليظة الوطاء ، قد نَشِفَ المدْهُن (٥) ويبس الجعثن (١) ، وسقط أرض غائلة النَّطاء ، (١) ، غليظة الوطاء ، قد نَشِف المدْهُن (٥) ويبس الجعثن (١) ، وسقط الأملوج (٧) ، ومات العُسلوج (٨) ؛ وهلك الهدي ، ومات الودي (١) ، برئنا يا رسول الله من الوَثَن والعَنن (١٠) ، وما يُحدث الزمن ؛ لنا دعوة السلام ، وشريعة الإسلام ، ماطَمَى

<sup>(</sup>١) أكوار الميس، الأكوار: الرحال، والميس: شجر تصنع منه.

<sup>(</sup>٢) الرهام: الأمطار الضعيفة.

<sup>(</sup>٣) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه، ونستجيل: نراه جائلاً پذهب هنا وهنالك.

<sup>(</sup>٤) النَّطاء: البعد . (٥) المدهُن: ما حفره السَّيل .

<sup>(</sup>٦) الجعثن: أصلالنبات.

<sup>(</sup>٧) الاملوج: ورق شجر يشبه الطرفاء والسرو.

<sup>(</sup> ٨ ) العسلوج: الغصن إذا يبس وذهبت طراوته .

<sup>(</sup>٩) الوديّ: فسيل النحل. (١٠) العنن: الاعتراض، يريد الشرك والظلم.

البحر، وقام تِعَار؛ ولنا نَعم هُمَّل أغفال، ما تَبِض ببلال؛ ووَقير (١) كثير الرَّسْل، قليل الرِّسْل، أصابتها سُنَيَّة حراء مؤزِلة (٢) ، ليس بها علل ولا نهل.

فقال رسول الله عَيْلِكُمْ : اللهم بارك لهم في مَحْضها ومَخْضها ومَذْقها (م) ، وآبعث راعيها في الدَّثَر (١) ، بيانع الشمر، وافجُر له الشَّمد (٥) ، وبارك له في المال والولد، من أقام الصلاة كان مُسلما ، ومن آتى الزكاة كان مُحسنا ، ومن شَهد أن لا إله إلا الله كان مُخلصا . لكم يا بني نَهد ، ودائع الشَّرك ، ووضائع الملك ، لا تُلطِظ (١) في الزكاة ، ولا تُلحد في الحياة ، ولا تَثاقل عن الصلاة .

وكتب معه كتاباً إلى بني نهد: بسم الله الرحن الرحيم. من محمد رسول الله إلى بني نهد بن زيد، السلامُ على من آمن بالله ورسوله، لكم يا بني نَهد في الوظيفة الفريضة، ولكم الفارض (۱۷) والفريش، وذو العِنّان الرَّكوب والفلو الضبيس (۱۸)، لا يُمنع سَرحكم، ولا يُعْضد طَلْحكم، ولا يُحبس دَرّكم، ما لم تُضمروا الإمآق (۱۱)، وتأكلوا الرِّباق (۱۱). من أقر بما في هذا الكتاب فله من رسول الله عَلَيْ الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى عليه فعليه الرّبوة.

### وفود جبلة بن الأيهم

### على عمر بن الخطاب رضي الله عنه

العِجْلي قال: حدّثني أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمرو بن الأجدع الكُوفي بهيت، قال: حدّثني إبراهيم بن عليّ مولى بني هاشم، قال: حدّثنيا ثِقات شيوخنا أن جبلة بن

<sup>(</sup>١) الوقير: القطيع من الغنم. (٢) مؤزلة: شديدة الضيق.

 <sup>(</sup>٣) المذق: اللبن الممزوج بالماء.

<sup>(</sup>٥) الثمد: الماء القليل.

ر (٢) تلطط: تمنع. (٧) الفارض: المريضة.

 <sup>(</sup>A) الضبيس: الصعب العسر الركوب. (٩) الإماق: الغيظ والبكاء.

<sup>(</sup>١٠) الرّباق: جمع ربق، وهو الحبل يجعل فيه عرى وتشدّ به البهيمة.

الأيهم بن أبي شمر الغسّاني لما أراد أن يُسلم كتب إلى عمر بن الخطاب من الشام يُعلمه بذلك ويَستأذنه في القدوم عليه. فسُرَّ بذلك عمرُ والمسلمون، فكتب إليه أن اقْدَمْ ولك مالنا وعليك ما علينا، فخرج جبّلة في خمسائة فارس من عكّ وجَفنة، فلما دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة، ولبس يومئذ جبلة تاجّه وفيه قرط مارية، وهي جدّته فلم يبق يومئذ بالمدينة أحدّ إلا خرج ينظر اليه، حتى النساء والصبيان، وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه، حتى حضر الموسم من عامه ذلك مع عمر ابن الخطاب؛ فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطيء على إزاره رجلٌ من بني فَزارة فَحَلّه، فالتفت إليه جَبلة مُغضبا. فلطمه فهشم أنفه، فاستعدى عليه الفَزاري عمر بن الخطاب. فبعث إليه فقال: ما دعاك يا جَبلة إلى أن لطمت أخاك هذا الفَزاري

فقال: إنّه وَطيء إزاري فحلّه، ولولا حُرمة هذا البيت لأخذت الذي فيه عيناه. فقال له عمر: أمّا أنت فقد أقررت. إمّا أن تُرضيه وإلا أقدْتُه (۱) منك قال: أتُقيده مني وأنا ملك وهو سُوقة ؟ قال: يا جبلة، إنه قد جمعك وإيّاه الإسلام، فها تفضُله بشيء إلا [ بالتَّقى ] بالعافية. قال: والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعزَّ مني في الجاهلية. قال عمر: دع عنك ذلك. قال: إذن أتنصر قال: إن تنصرت ضربت عنقك. قال: واجتمع قومُ جَبلة وبنو فَزارة فكادت تكون فِتنة، فقال جبلة: أخرِني إلى غد يا أمير المؤمنين. قال: ذلك لك.

فلما كان جنح الليل خرج جبلة وأصحابه، فلم يئن (٢) حتى دخل القسطنطينية على هرقل، فتنصَّر وأقام عنده، وأعظم هرقلُ قدومَ جبلة، وسُر بذلك وأقطعه الأموال والأرضين والرِّباع.

ثم بعث عمر بن الخطاب رسولاً إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فأجابه إلى المصالحة على غير الإسلام، فلما أراد أن يكتب جواب عمر قال للرسول: ألقيت ابن عمك هذا

<sup>(</sup>١) أقدته منك: أمكنته. (٢) لم يئن: لم يتوقف ويتمهل.

الذي ببلدنا \_ يعني جبلة \_ الذي أتانا راغباً في ديننا ؟ قال: ما لقيتهُ.

قال: القَهْ، ثم آئتني أُعطِك جواب كتابك.

وذهب الرسول إلى باب جبلة، فإذا عليه من القَهارمة والحُجاب والبهجة وكثرة الجمع مثلُ ما على باب هرقل.

قال الرسول: فلم أزل أتلظف في الإذن حتى أذن لي، فدخلت عليه، فرأيت رجلاً أصهب اللحية ذا سِبال؛ وكان عهدي به أسمر أسودَ اللحية والرأس. فنظرتُ إليه فأنكرته، فإذا هو قد دعا بُسحَالة الدهب (۱) فذرّها في لحيته حتى عاد أصهب، وهو تقاعد على سرير من قوارير، قوائمه أربعة أسُود من ذهب، فلما عَرفني رفعني معه في السرير، فجعل يُسائلني عن المسلمين، فذكرتُ خيراً، وقلت: قد أضعفوا أضعافا على ما تعرف. فقال: كيف تركت عمر بن الخطاب؟ قلت: بخير. فرأيت الغم قيد تبيّن فيه لما ذكرت له من سلامة عمر. قال: فانحدرت عن السرير، فقال: لِمَ تأبي الكرامة التي أكرمناك بها؟ قلت: إنّ رسول الله عَلَيْتُهُم تَه عن هذا.

قال: نعم، عَيْلِيْ ، ولكن نقّ قلبك من الدَّنس ولا تُبال علام قعدت. فلما سمعته يقول: عَيْلِيْ طمعتُ فيه، فقلت له: ويحك يا جبلة! ألا تُسلم وقد عرفت الإسلام وفضله؟ قال: أبَعْدَ ما كان مني؟

قلت: نعم، قد فعل رجلٌ من بني فَزارة أكثرَ مما فعلت: ارتد عن الإسلام وضَرب وجوهَ المسلمين بالسيف، ثم رجع إلى الإسلام وقُبِل ذلك منه وخلّفته بالمدينة مُسلماً.

قال: ذَرني من هذا؛ إن كنتَ تضمن لي أن يزوِّجني عمر ابنته ويولِّيني الأمر بعده رجعتُ إلى الإسلام. قلت: ضمنت لك التزويج ولم أضمن لك الإمرة.

قال: فأوماً إلى خادم بين يديه، فذهب مُسرعا، فإذا خدم قد جاءوا يحملون الصناديق فيها الطعام، فوُضعت، ونُصبت موائدُ الذهب وصِحاف الفضة، وقال لي:

<sup>(</sup>١) سحالة الذهب: ما سقط منه إذا بُرد.

كُلْ، فقبضت يدي. وقلت: إن رسول الله ﷺ نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة. فقال نعم عَيْلِيِّي ، ولكن نَقّ قلبك وكُل فيما أحببت. قال: فأكل في الذهب والفضة وأكلتُ في الخَليج (١)؛ فلما رُفع الطعامُ جيء بطساس الفضة وأباريق الذهب، وأومأ إلى خادم بين يديه، فمرّ مُسرعا، فسمعت حِسّا، فالتفتُّ، فإذا خدم معهنّ الكراسي مُرصّعة بالجواهر، فوضعت عشرة عن يمينه وعشرة عن يساره، ثم سمعت حِسًا، فإذا عشر جوار قد أقبلن مطمومات الشعر(٢) متكسرات في الحلي عليهن ثيابُ الديباج، فلم أر وجوها قط أحسنَ منهن، فأقعدهُنّ على الكراسيّ عن يمينه؛ ثم سمعتُ حِسّاً ، فإذا عشر جوار أخرى ، فأجلسهن على الكراسيّ عن يساره ؛ ثم سمعت حسّا ، فَإِذَا جَارِيةً كَأْنَهَا الشمس حُسنا؛ وعلى رأسها تاج، على ذلك التاج طائر لم أَرَّ أحسنَ منه، وفي يدها اليمني جام (٢) فيها مسكّ وعنبر، وفي يدها اليسرى جامة فيها ماء ورد، فأومأت إلى الطائر أو قال: فصَفَرت بالطائر، فوقع في جام ماء الورد فاضطرب فيه، ثم أومأتْ إليه أو قال: فصفرت به، فطار حتى نزل على صليب في تاج جَبلة؛ فلم يزل يرفرف حتى نفض ما في ريشه عليه . وضحك جبلة من شدّة السرور حتى بدت أنيابه ؛ ثم التفت إلى الجواري اللواتي عن يمينه، فقال: بالله أطربنني؛ فاندفعن يتغنين يخفقن بعبدانهن ويُقلّن:

لله دَرُّ عصابة نادَمْتُهم يَسقونَ مَنْ وَرَدَ البَريسَ عليهم أولادُ جَفْنة حول قبر أبيهم يُغْشونَ حتى ما تَهِرٌّ كِلاَبُهُمْ بيضُ الوجوهِ أَعِفَةٌ أحسابُهُمْ

يوماً بجلَّقَ في الزمان الأوّل بَرَدَى يُصَفِّقُ بالرّحيقِ السَّلسَلِ (1) قبر ابن ماريَة الكرم المفضل لا يَسألونَ عن السَّوادِ المقْبل شُمُّ الأنُوفِ من الطَّراز الأوّل

قال: فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدري من قائل هذا ؟ قلتُ: لا. قال:

<sup>(</sup>١) الخليج: الجفنة. (٢) مطموحات الشعر: ذوات خصل وأجزاء.

<sup>(</sup>٣) الجام: إنالا من فضة.

<sup>(</sup>٤) البريص: نهر بدمشق، وكذلك بردى، والرحيق: الحمر، والسلسل: اللين.

قائله حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم التفت إلى الجواري اللاتي عن يساره، فقال: بالله أبكيننا. فاندفعن يتغنين و يَخفقن بعيدانهن ويقُلْن:

لِمَـنْ الدارُ أَقفَـرَتْ بِمَعـانِ بين أَعْلَى اليَـرْمـوكِ فـالخمان (١) ذاك مَغْنى للل جَفْنَة في الدهــر عملا لِحَادِثِ الأزمان قد أراني هناكَ دَهـراً مَكِينـاً عند ذي التاج مَقعَدي ومَكاني ودَنا الفِصْحُ فااولائدُ ينظِمْ سَنَ سِرَاعاً أَكِلَّةَ المُرْجان لم يُعَلِّلْ نَ بِالمغافِر والصَّمْ في عَنْظَل الشِّريان (٢).

قال: فبكي حتى جعلت° الدموع تسيل على لحيته؛ ثم قال: أتدري من قائل هذا ؟ قلت: لا أدري. قال: حسان بن ثابت. ثم أنشأ يقول:

تَنصَّرَتِ الأشرافُ من عار لَطْمَةِ وما كان فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْ تكَنَّفَني منهـا لَجـاجٌ ونَخْــوةٌ فيـا ليـت أمــى لم تَلِــدْني وليتني ويــا ليتني أرّعَـى المخــاضَ بقَفْـرةٍ ويا ليت لي بالشام أَدْنَى معيشةٍ

وبعْتُ لها العينَ الصحيحةَ بـالعَـوَرْ رَجَعْتُ إلى الأمر الذي قال لي عُمرْ وكنتُ أسيراً في ربيعةً أو مُضَـرْ أجالِسُ قومي ذاهيبَ السُمْع والبصرْ

ثم سألني عن حسان: أحيِّ هو؟ قلت: نعم، تركته حيًّا. فأمر لي بكُسوة ومال ونُوق مُوقَرة بُراً . ثم قال لي: إن وجدتَه حيّا فادفع إليه الهدية واقرئه سلامي، وإن وجدتَه ميتاً فادفعها إلى أهله وآنحر الجمال على قبره.

فلما قدمتُ على عمر أخبرتُه خبر جبلة وما دعوتهُ إليه من الإسلام والشرطَ الذي شرطه وأني ضمنتُ له التزويج ولم أضمن له الإمرة، فقال: هلا ضمنت له الإمرة؛ فإذا أفاء الله به إلى الإسلام قضى عليه بحُكمه عز وجل.

<sup>(</sup>١) الخمّان: من نواحي دمشق.

<sup>(</sup>٢) المغافير: ضمغ شبية بالناطف ينضحه العرفط والشريان: شجر من عضاه الجبال.

ثم ذكرتُ له الهدية التي أهداها إلى حسّان بن ثابت، فبعثَ إليه وقد كُفَّ بصرهُ، فأتي به وقائدٌ يقوده، فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين، إني لأجد رياحَ آل جفْنة عندك! قال: نعم. هذا رجل أقبل من عنده. قال: هات يا بن أخي إنه كرم من كرام مدحتهُم في الجاهلية فحلف ألاّ يلقى أحدا يعرفني إلا أهدى إليَّ معه شيئًا. فدفعتُ إليه الهدية. المالَ والثياب، وأخبرتُه بما كان أمر به في الإبل إن وُجد ميتاً. فقال: وددت أني كنت مَيتاً فنُحِرَتْ على قبري.

قال الزبير: وانصرف حسان وهو يقول:

إِنَّ ابن جَفْنَةَ مِنْ بِقَيَّةِ مَعْشَرٍ لَمْ تَغْذُهُمْ آبَاوُهُمُ مُ بِاللّومِ لَمْ يَنْسَنِي بِالشَّامِ إِذْ هُمَ وَرَبُّها مَلِكاً ولا مُتَنصراً بِالسَّرُومِ يُعطِي الجَزِيلَ ولا يَسراهُ عندهُ إلا كبعْسِض عطيَّةِ المذْمُومِ يُعطِي الجَزِيلَ ولا يَسراهُ عندهُ إلا كبعْسِض عطيَّةِ المذْمُومِ

فقال له رجل كان في مجلس عمر: أتذكر مُلوكا كفرة أبادهم الله وأفناهم؟ قال: ممن الرجل؟ قال: مُزَني. قال: أمّا والله لولا سوابق قـومـك مـع رسـول الله عليه الطوّقتك طوق الحمامة.

قال: ثم جهزني عمر إلى قيصر وأمرني أن أضمن لجبلة ما اشترط به .

قلما قدمت القسطنطينية وجدتُ الناس مُنصرفين من جنازته، فعلمت أن الشقاء غلب عليه في أمّ الكتاب.

# وفود الأحنف على عمر بن الخطاب

رضي الله عنه

المدائني قال: قدم الأحنفُ بن قيس التميمي على عُمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أهل البصرة وأهل الكوفة، فتكلموا عنده في أنفسهم وما ينوب كلَّ واحد منهم، وتكلم الأحنف فقال:

يا أمير المؤمنين، إن مفاتيح الخير بيد الله، وقد أتتك وفودُ أهل العراق، وإنّ

إخواننا من أهل الكوفة والشام ومصر نزلوا منازل الأمم الخالية، والملوك الجبابرة، ومنازل كسرى وقيصر وبني الأصفر<sup>(1)</sup>، فهم من المياه العَذبة والجنان المخصبة في مثل حولاء السَّلَى وحدقة البعير<sup>(۲)</sup>، تأتيهم ثمارهم غضة لم تتغيّر؛ وإنا نزلنا أرضاً نشاشة طروف في فلاة وطرف في ملح أجاج، جانب منها منابت القصب، وجانب سبخة نشاشة لا يَجف ترابها، ولا ينبت مرعاها، تأتينا منافعها في مثل مريء النعامة، يخرج الرجل الضعيف منّا يستعذب الماء من فرسخين، وتخرج المرأة بمثل ذلك تُرنيق (<sup>۳)</sup> ولدها ترنيق العنز، تخاف عليه العدو والسبع، فالا ترفع خسيستنا. وتُنعش ركيستنا<sup>(1)</sup>، وتجبر فاقتنا، وتزيد في عيالنا عيالاً، وفي رجالنا رجالاً، وتُصفّر درهمنا، وتكبّر قفيزنا، وتأمر لنا بحقو نهر نستعذب به الماء هلكنا.

قال عمر: هذا والله السيد! هذا والله السيد!

قال الأحنف: فما زلت أسمعها بعدها.

فأراد زيد بن جبلة أن يضع منه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه ليس هناك، وأمّه باهليّة.

قال عمر: هو خير منك إن كان صادقاً . يريد: إن كانت له نيّة .

فقال الأحنف:

أنا ابنُ الباهِلَيَةِ أَرْضَعَتْنِي بِثَدْي لا أَجَدَّ ولا وخِيم (٥) أَغُض علَى القَذَى أَجْفانَ عيْنِي إذا شَرَّ السَّفيهُ إلى الحَلمِ (١)

قال فرجع الوفد وإحتبس الأحنفَ عنده حولا وأشهراً، ثم قال: إن رسول الله

<sup>(</sup>١) بني الأصفر: يعني الروم.

<sup>(</sup>٢) الحولاء: غلاف أخضر مملوء ماء، والسلى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد، ويكنّى بحولاء السلى وحدقة البعبر عن الخصب والخير.

<sup>(</sup>٣) الترنيق: إدامة النظر. (٤) الركس: قلب أول الشيء على آخره.

<sup>(</sup>٥) الأجد: اليابس القليل اللبن.

<sup>(</sup>٦) أغضَ: أصبر وأطبق أجفاني والقذى: ما يقع في العين من أذى وشرًّ: من الشرّ.

عَلَيْتُ حَذَّرَنَا كُل مَنَافَقَ صَنَعِ اللسان، وإني خِفتك فاحتبستك، فلم يبلغني عنك إلا خَيْرٌ ؛ رأيت لك جُولاً (١) ومعقولاً ؛ فارجع إلى منزلك واتق الله ربك. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يحتفر لهم نهراً.

# وفود الأحنف وعمرو بن الأهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه

العُتبي عن أبيه قال: وفَد الأحنف وعمرو بن الأهتم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأراد أن يُقرِع بينهما في الرياسة، فلما اجتمعت بنو تميم، قال الأحنف: ثوَى قدَحٌ عنْ قوْمِه طالمًا ثـوَى فلمَّا أتاهُمْ قالَ قُومُوا تنَاجَـزُوا

فقال عمرو بن الأهم: إنا كنّا وأنتم في دار جاهليّة فكان الفضل فيها لمن جَهِل، فسفكنا دماءكم، وسَبينا نساءكم، وإنّا اليوم في دار الإسلام والفضلُ فيها لمن حلِم؛ فغفر الله لنا ولك.

قال: فغلب يومئذ عمرو بن الأهتم على الأحنف ووقعت القرعة لآل الأهتم فقال عمرو بن الأهتم:

لَمَا دَعَتْنِي لَلْسِ لِسَسَة مِنْقَسِ لللَّهِ النَّجْمُ بادِيا شَدَدْتُ لَمَا أَشُدُّ إِزَارِيا اللَّهُ الْمُشَالِهِ مَمَّا أَشُدُّ إِزَارِيا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

وعمرو بن الأهتم: هو الذي تكلم بين يدي رسول الله عَيْسَالِيم ، وسأله عن الزبرقان، فقال عمرو: مُطاع في أَدْنيْه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره.

فقال الزبرقان: والله يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر مما قال، ولكن حسدني.

قال: أما والله يا رسول الله، إنه لزَمِرُ (٢) المروءة، ضيّق العَطَن (٣)؛ أحمق الوالد

<sup>(</sup>١) الجول: الرأى.

<sup>(</sup>٢) زمر المروءة: قليلها.

<sup>(</sup>٣) العطن: مبرك الجمال ومربض الغنم حول الماء.

لئيم الخال؛ والله ما كذبتُ في الأولى ولقد صدقتُ في الأخرى؛ رضيتُ عن بن عمي فقلتُ أحسن ما علمتُ ولم أكذب. فقلتُ أحسن ما علمتُ ولم أكذب، وسخِطتُ عليه فقلت أقبح ما علمت ولم أكذب. فقال رسول الله عَلَيْنَهُ: إنّ من البيان لسحراً.

## وفود عمرو بن معديكرب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أوفده سعد

لما فتحت القادسيّة على يدي سعد بن أبي وقّاص، أبلى فيها عمرو بن معديكرب بلاءً حسناً، فأوفده سعدٌ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكتب إليه معه بالفتح وأثنى في الكتاب على عمرو؛ فلما قَدم على عمر بن الخطاب سأله عن سعد، فقال: أعرابي في نَمرته (۱)، أسدٌ في تأمورته (۱)، نبطي في جبايته، يقسم بالسويّة، ويعدل في القضية وينفَل (۱) في السريّة؛ وينقل إلينا حقنا نقل الذّرة. فقال عمر: لشدّ ما تقارضتُما الثناء. وكان عمر قد كتب إلى سعد يوم القادسيّة أن يُعطي الناس على قدر ما معهم من القرآن؛ فقال سعد لعمرو بن معديكرب ما معك من القرآن؟ قال: ما معي شيء. قال: إن أمير المؤمنين كتب إليّ أن أعطي الناس على قدر ما معهم من القرآن، فقال عمرو:

إذا قُتِلْنا ولا يبكي لنا أحد قالت قريش ألا تلك المقادير نعطَي السويَة إذ تعطَى الدناني الدناني فعطَى الدناني قال: فكتب سعد بأبياته إلى عمر، فكتب إليه أن يُعْطَى على مقاماته في الحرب.

<sup>(</sup>١) النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب.

 <sup>(</sup>٢) التأمورة: عريسة الأسد.
 (٣) في بعض الأصول: « وينفّر».

# وفود أهل اليامة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه

وفد أهل اليامة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعد إيقاع خالد وقتله مُسليمة الكذاب، فقال لهم أبو بكر: ما كان يقول صاحبكم؟ قالوا: أعفنا يا خليفة رسول الله. قال: لا بد أن تقولوا. قالوا: كان يقول: يا ضفدع كم تَنِقِّين. لا الشراب تَمنعين، ولا الماء تُكدِّرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريش قوم لا يعدلون. فقال لهم أبو بكر: ويحكم! ما خرج هذا من إلِّ ولا بَر، فأين ذهب بكم؟ قال أبو عبيد؛ الإل: الله تعالى. والبر الرجل الصالح.

## وفود عمرو بن معدیکرب علی مجاشع بن مسعود

وفد عمرو بن معديكرب الزّبيدي على مُجاشع بن مسعود السّلمي \_ وكانت بين عمرو وبين سُليم حروب في الجاهلية \_ فقدم عليه البصرة يسأله الصلة، فقال له: اذكر حاجتك. فقال له: حاجتي صلة مثلي. فأعطاه عشرة آلاف درهم، وفرساً من بنات الغبراء، وسيفاً جُرازاً (۱)، ودِرْعاً حَصِينة، وغلاماً خبازاً؛ فلما خرج من عنده. قال له أهل المجلس: كيف وجدت صاحبك؟ قال لله بنو سُليم! ما أشد في الهيجاء له أهل المجلس: كيف وجدت صاحبك؟ قال لله بنو سُليم! ما أشد في الهيجاء لقاءها، وأكرم في اللّأواء (۲) عطاءها، وأثبت في المكرمات بناءها. والله يا بني سُليم، لقد قاتلناكم في الجاهلية في أجْبَنّاكم، ولقد هاجيناكم في أفحمناكم، ولقد سألناكم في أبخلناكم:

فلِلَّهِ مسئَّولًا نَــوالاً ونــائلاً وصاحبَ هَيْجٍ يَوْمَ هَيْجٍ مُجاشِعُ

<sup>(</sup>١) جرازاً: ماضياً نافذاً . (٢) اللؤاء: الشدّة والضيق .

# وفود الحسن بن علي رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه

أبو بكر بن أبي شَيبة قال: وفد الحسن بن علي رضي الله عنها على معاوية بعد عام الجاعة، فقال له معاوية: والله لاحبونك بجائزة ما أجزت بها أحداً قبلك ولا أجيز بها أحداً بعدك. فأمر له بمائة ألف.

وفي بعض الحديث إن النبي عَلِيلًا دخل على آبنته فاطمة، فوجد الحسن طفلاً يلعب بين يديها، فقال لها: إن الله تعالى سيُصلح على يدي ابنك هذا بين فِئتين عظيمتين من المسلمين.

## وفود زيد بن منية على معاوية رحمه الله

العتبي قال: قدم زيد بن مُنْية على معاوية من البصرة - وهو أخو يَعْلى ابن مُنية صاحب جل عائشة، ومتولي تلك الحروب، ورأس أهل البصرة. وكان عُتبة بن أبي سفيان قد تزوّج آبنة يعلي بن مُنية - فلما دخل على معاوية شكا إليه ديناً لزمه. فقال: يا كعب، أعطه ثلاثين ألفاً. فلما ولى قال: وليوم الجمل ثلاثين ألفاً أخرى. ثم قال له الحق بصهرك - يعني عتبة - فقدم عليه مصر، فقال: إنّي سرتُ إليك شهرين، أخوض فيهما المتالف، ألبس أردية الليل مَرَّة، وأخوض في لُجج السراب أخرى، مُوقراً من حسن الظن بك، وهارباً من دهر قطم، ودَيْن لَزم، بعد غِنّى جَدعْنا به أنوف الحاسدين، فلم أجد إلا إليك مَهْرباً وعليك مُعَوَّلاً. فقال عُتبة: مرحباً بك وأهلاً؛ إن الدهر أعاركم غِنِّى، وخَلطكم بنا، ثم استرة ما أمكنه أخذُه، وقد أبقى لكم منا ما لا ضيعة معه، وأنا واضع يدي ويدك بيد الله فأعطاه ستين ألفاً، كما أعطاه معاوية رحمه الله.

# وفود عبد العزيز بن زرارة

#### على معاوية رحمه الله

العُتبي عن أبيه قال: وفد عبد العزيز بن زُرارة على معاوية وهو سيّد أهل الكوفة. فلما أذن له وقف بين يديه، وقال: يا أمير المؤمنين، لم أزل أهز ذوائب الرّحال إليك؛ إذ لم أجد معولًا إلا عليك، امتطى الليل بعد النهار، وأسم المجاهل بالآثار، يقودني إليك أمل، وتسوقني بَلْوى، والمجتهد يُعْذَر، وإذ بلغتك فقطني. فقال معاوية: احطُط عن راحلتك رحلها.

وخرج عبد العزيز بن زُرارة مع يزيد بن معاوية إلى الصائفة، فهلك هناك؛ فكتب به يزيد بن معاوية إلى معاوية، فقال لزرارة: أتاني اليوم نَعيُ سيد شباب العرب. قال زرارة: يا أمير المؤمنين، هو ابني أو ابنك. قال: بل ابنك. قال: للموت ما تلد الوالدة.

أخذه سابق البربري فقال:

ولِلموتِ تغذو الولِداتُ سِخَالَها كَمَا لِخَرابِ الدهرِ تُبْنَى المساكِنُ وقال آخر:

لِلموتِ يولَـدُ مِنَّا كُـلُّ مولـودِ لا شيء يبقَى ولا يَفْنَى بِمَـوْجـودِ

## وفود عبد الله بن جعفر

#### على يزيد بن معاوية

المدائني قال: قَدم عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية، فقال له: م كان عطاؤك؟ فقال له: ألف ألف. قال: قد أضعفناها لك. قال: فداك أبي وأمي وما قلتُها لأحد قبلك! قال: أضعفناها لك ثانية. فقيل ليزيد: أتُعطي رجلاً واحداً أربعة آلاف ألف؟ فقال: ويحكم، إنما أعطيتُها أهلَ المدينة أجمعين، فها يده فيها إلاّ عارية.

فلما كان في السنة الثانية قَدم عبد الله بن جعفر، وقدم مولى له يقال له نافع،

كانت له منزلة من يزيد بن معاوية. قال نافع: فلها قدمنا عليه أمر لعبد الله بن جعفر بألف ألف، وقضى عنه ألف ألف، ثم نظر إلي فتبسم، فقلت: هذه لتلك الليلة. وكنت سامرته ليلة في خلافة معاوية وأسمعته فيها، فذكرته بها وقدمت عليه هدايا من مصر كثيرة، فأمر بها لعبد الله بن جعفر؛ وكانت له مائة ناقة، فقلت لابن جعفر: لو سألته منها شيئاً نَحتلبه في طريقنا ؟ ففعل، فأمر بصرفها كلها إليه. فلما أراد الوداع أرسل إلي فدخلت عليه، فقال: ويلك! إنما أخرْتُك لأتفرغ إليك، هات قول جيل.

خَليلَــي فيها عِشْتُها هــل رأَيْتُها قتيلاً بَكَى مِن حُبِّ قاتِلهِ قَبْلِي

قال؛ فأسمعتُه، فقال: أحسنت والله؛ هات حاجتك! فها سألته شيئاً إلا أعطانيه، فقال: إن يُصلح اللهُ هذا الأمرَ من قِبَل ابن الزبيرِ تَلْقَنا بالمدينة؛ فإن هذا لا يَحْسنُ إلا هناك. فمنع والله من ذلك شؤم ابن الزبير.

## وفود عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان

قال بُديح: وفد عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان، وكان زوّج ابنته أم كلثوم من الحجاج على ألفي ألف في السر وخسائة ألف في العلانية، وحملها إليه إلى العراق، فمكثت عنده ثمانية أشهر. قال بُديح: فلما خرج عبد الله بن جعفر إلى عبد الملك بن مروان، خرجنا معه حتى دخلنا دمشق، فإنا لنُحط رحالنا إذ جاءنا الوليد بن عبد الملك على بغلة وردة ومعه الناس، فقلنا: جاء إلى ابن جعفر ليُحييه ويدعوه إلى منزله. فاستقبله ابن جعفر بالترحيب، فقال له: لكن أنت لا مرحاً بك ولا أهلاً! فقال: مهلاً يا بن أخي، فلست أهلاً لهذه المقالة منك. قال: بلى، وليشر منها، قال: وفيم ذلك؟ قال: إنك عمدت إلى عقيلة نساء العرب، وسيدة بني عبد مناف، ففرشتها عبد ثقيف يتفخّذها. فال: وفي هذا عتب علي يا بن أخي؟ قال: وما أكثر من هذا؟ قال: والله إن أحق الناس أن لا يلومني في هذا لأنت وأبوك؛ إنْ كان مَن

البلكم من الوُلاة ليصلون رَحمي، ويعرفون حقي، وإنك وأباك منعتاني ما عندكما حتى ركبني من الدّين ما والله لو أن عبداً مُجدّعاً حبشيّاً أعطاني بها ما أعطاني عبد ثقيف لزوّجتها؛ فإنما فديتُ بها رقبتي من النار. قال: فها راجعه كلمةً حتى عطف عنانه، ومضى حتى دخل على عبد الملك \_ وكان الوليدُ إذا غضب عُرف ذلك في وجهه \_ فلها رآه عبد الملك قال: مالك أبا العباس؟ قال: إنك سلّطت عبد ثقيف وملّكته ورفعته حتى تفخّذ نساء عبد مناف، وأدركته الغيرة. فكتب عبدُ الملك إلى الحجّاج عنها الحجّاج يعزم عليه ألا يضع كتابه من يده حتى يطلّقها . . فها قطع الحجّاج عنها رزقاً ولا كرامة يُجريها عليها حتى خرجت من الدنيا . قال : وما زال واصلاً لعبد الله بن جعفر حتى هلك . قال بُديح : فها كان يأتي علينا هلالٌ إلا وعندنا نحير مُقبلة من الحجاج ، عليها لُطفٌ وكُسوة وميرة ، حتى لحق عبدُ الله بن جعفر بالله .

ثم استأذن ابن جعفر على عبد الملك، فلما دخل عليه استقبله عبد الملك بالترحيب، ثم أخذ بيده فأجلسه معه على سريره، ثم سأله فألطف المسألة، حتى سألة عن مطعمه ومشربه. فلما انقضت مسألته، قال له يحيى بن الحكم: أمِن خِبْثة كان وَجُهك يا أبا جعفر؟ قال: وما خبثة؟ قال: أرضك التي جئت منها. قال: سبحان الله، رسول الله عليه يسميها طيبة وتسميها خِبثة؟ لقد آختلفتا في الدنيا وأظنكما في الآخرة مختلفيًا.

فلما خرج من عنده هيأ له ابن جعفر هدايا وألطافاً. فقلت لبُديح: ما قيمة ذلك؟ قال: قيمته مائة ألف. من وصَفَاء ووصائف وكسوة وحرير ولُطف من لطف الحجاز. قال: فبعثني بها، فدخلت عليه وليس عنده أحد. فجعلت أعرض عليه شيئاً شيئاً. قال: فما رأيت مثل إعظامه لكل ما عرضت عليه من ذلك، وجعل يقول كلما أريتُه شيئاً: عافى الله أبا جعفر! وما رأيت كاليوم، وما نريد أن يتكلف لنا شيئاً من هذا، وإن كنا لمتذمّمين محتشمين. قال: فخرجت من عنده وأذن لأصحابه.

فوالله لبينا أنا عند بن جعفر أحدِّثه عن تعجب عبد الملك وإعظامه لما أهدى

إليه، إذا بفارس قد أقبل علينا، فقال أبا جعفر، إن أمير المؤمنين يقرأ السلام عليك، ويقول لك: جمعت له وَخْش رقيق الحجاز وأَبَّاقَهم وحَبستَ عنا فلانة، فابعث بها إلينا \_ وذلك أنه حين دخل عليه أصحابُه جعل يحدثهم عن هدايا ابن جعفر ويُعظمها عندهم، فقال له يحيى بن الحكم: وماذا أهدى إليك ابنُ جعفر؟ جمع لك وَخْش رقيق الحجاز وأُبَّاقهم وحبس عنك فلانة . قال: ويلك، وما فلانة هذه؟ قال: ما لم يسمع واد أحدٌ بمثلها قطُّ جمالاً وكمالاً وخُلقاً وأدباً ، لو أراد كرامتك بعث بها إليك. قال: وأين تُراها. وأين تكون؟ قال: هي والله معه، وهي نفسه التي بين جنبيه \_ فلما قال الرسول ما قال، وكان ابنُ جعفر في أذنه بعض الوقر، إذا سمع ما يكره تصام، فأقبل عليه فقال: ما يقول يابُديح؟ قال: قلت: فإنَّ أمير المؤمنين يَقرأ السلام ويقول: إنه جاءني بريد من ثغر كذا يقول: إن الله نصر المسلمين وأعزهم . قال: ٱقرأ أمير المؤمنين السلام، وقل له: أعز اللهُ نصرك، وكَبت عدوك . فقال الرسول: يا أبا جعفر، إني لست أقول هذا. وأعاد مقالته الأولى. فسألنى فصرفته إلى وجه آخر. فأقبل علىَّ الرسول، فقال: يا ماصَّ... أُبرُسُل أمير المؤمنين تَهَكَّمُ، وعن أمير المؤمنين تُجيب هذا الجواب؟ أما والله لأطُلَّنَّ دمك. فانصرف، وأقبل عليّ بنُ جعفر فقال: مَن تُرى صاحبنا؟ قال: صاحبُك بالأمس. قال: أظنه! فها الرأي عندك؟ قلت: يا أبا جعفر، قد تكلّفت له ما تكلفت، فإن منعتَها إياه جعلتها سبباً لمنعك، ولو طلب أميرُ المؤمنين إحدى بناتك ما كنتُ أرى أن تمنعها إياه. قال: آدعها لي فلما أقبلتْ. رحَّب بها ثم أجلسها إلى جنبه، ثم قال: أما والله ما كنتُ أظن أن يفرق بيني وبينك إلا الموت. قالت: وما ذاك؟ قال: إنه حدث أمر، وليس والله كائناً فيه إلا ما أحببتِ، جاء الدهر فيه بما جاء. قالت: وما هو؟ قال: إن أمير المؤمنين بعث يطلبك. فإن تَهْوَى فذاك، وإلا والله لم يكن أبداً. قالت: ما شيء لك فيه هوى ولا أظنّ فيه فرجاً عنك إلا فديته بنفسي، وأرسلتْ عينها بالبكاء. فقال لها: أما إذا فعلت فلا تَرين مكروها : فمسحَت عينيها، وأشار إليّ فقال: ويحك يا بُديح استحثها قبل أن تتقدّم إليّ من القوم بادرة. قال: ودعا بأربع

وصائف ودعا من صاحب نفقته بخمسمائة دينار، ودعا مولاة له كانت تلي طيبه، فَدَحست لها ربعة عظيمة مملوءة طيباً، ثم قال: عجِّلها ويلك. فخرجتُ أسوقها حتى انتهيت إلى الباب؛ وإذا الفارس قد بلّغ عني، فما تركني الحجَّاب أن تَمس رجلاي الأرض حتى أُدخلت على عبد الملك وهو يتلظَّى، فقال لي يا ماصَّ، وكذا أنت المجيب عن أمير المؤمنين والمتهكم برسله؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إيذن لي أتكلم. قال: وما تقول يا كذا وكذا؟ قلت: إيذن لي جعلني الله فِداك أتكام. قال: تكلم. قلت: يا أمير المؤمنين، أنا أصغر شأناً، وأقل خطراً من أن يَبلغ كلامي من أمير المؤمنين ما أرى، وهل أنا إلا عبدٌ من عبيد أمير المؤمنين، نعم، قد قلت ما بلغك، وقد يعلم أمير المؤمنين إنَّما نعيش في كنف هذا الشيخ، وأنَّ الله لم يزل إليه مُحسناً ، فجاءه من قِبلك شيء ما أتاه قطُّ مثله ، إنما طلبتَ نفسه التي بين جنبيه ، فأجبتُ بما بلغك لأسهِّل الأمرَ عليه؛ ثم سألني فأخبرتُه واستشارني فأشرتُ عليه، وها هي ذه قد جئتُك بها . قال: أدخلها ويلك! قال: فأدخلتُها عليه وعنده مَسلمة ابنُه ، غلام ما رأيت مثلَه ولا أجمل منه حين آخضرٌ شاربه. فلما جلستْ وكلَّمها أُعجب بكلامها، فقال: لله أبوكِ، أمسكك لنفسى أحبُّ إليك أم أهبك لهذا الغلام، فإنه ابنُ أمير المؤمنين، قالت: يا أمير المؤمنين، لستَ لك مجقيقة، وعسى أن يكون هذا الغلام لي وجهاً . قال: فقام من مكانه ما راجعها ، فدخل ، وأقبل عليها مُسلمة فقال: يا لَكاع (١)، أعلَى أمير المؤمنين تختارين؟ قالت: يا عدو نفسه إنما تلومني أن آخترتُك؟ لعمر الله لقد قال رأيُ من آختارتك. قال: فضيَّقت والله مجلسه. واطَّلع علينا عبد الملك قد ادهَن بدُهن وَارَى الشيب، وعليه حُلة تتلألأ كأنها الذهب، بيده مخْصرة (٢) يخطِر بها، فجلس مجلسه على سريره، ثم قال: إيها، لله أبوك، أمسكك لنفسى أحبُّ لك أم أهبك لهذا الغلام؟ قالت: ومن أنت أصلحك الله؟ قال لها الخصيّ: هذا أمير المؤمنين! قالت: لست مختارة على أمير المؤمنين أحداً. قال: فأين

<sup>(</sup>١) لكاع: أحمق.

<sup>(</sup>٢) المخصرة: ما يتوكأ عليه كالعصا.

قولُك آنفاً ؟ قالت: رأيتُ شيخاً كبيراً ، وأرى أمير المؤمنين أشبَّ الناس وأجملهم ، ولست مختارة عليه أحداً ، قال: دونكها يا مسيلمة قال بُديح ، فنشرتُ عليه الكُسوة والدنانير التي معي ، وأريتُه الجواري والطّيب . قال: عافى الله ابنَ جعفر! أخَشِي ألا يكونَ لها عندنا نفقة وطيب وكُسوة ؟ فقلت: بلى ، ولكنه أحبَّ أن يكون معها ما تكتفي به حتى تستأنس . قال: فقبضها مسلمة ، فلم تلبث عنده إلا يسيراً حتى هلكت . قال بُديح : فوالله الذي ذهب بنفس مسلمة ، ما جلست معه مجلساً ولا وقفتُ موقِفاً أنازعه فيه الحديث ، إلا قال: ابْغنِي مثل فلانة . فأقول: آبغني مثل ابن جعفر .

قال: فقلت لبديح: ويلك! فها أجازه به؟ قال: قال حين دفع إليه حاجته ودينه: لأجيزنك جائزة لو نُشر لي مروان من قبره ما زِدْته عليها. فأمر له بمائة ألف. وايمُ الله إني لا أحسبه أنفق في هديته ومسيره ذلك وجاريتِه التي كانت عدل نفسه مائتي ألف.

## وفود الشعبي على عبد الملك بن مروان

كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أن آبعث إليَّ رجلاً يصلح للدين والدنيا، أتخذه سميراً وجَليساً وخليّاً. فقال الحجاج: ما ماله إلا عامر الشَّعبي. وبعث به إليه؛ فلما دخل عليه وجده قد كَبا مُهتمًا، فقال: ما بال أمير المؤمنين؟ قال ذكرتُ قول زهير(۱):

كأنّي وقدْ جاوزْتُ سَبعينَ حِجَّةً خَلَعتُ بها عني عِذارَ لِجامي رَمَنْني بَناتُ الدهْرِ من حيثُ لا أَرى فكيف بمن يُرْمى وليسَ برامي فلو أنني أَرْمَى بِنَبْسلٍ رأيتُها ولكنّني أَرْمَى بغيْسرِ سِهام على الراحَتَيْن تارةً وعلى العصا أَنْو عُ ثلاثاً بَعدهُنَّ قِيامِي (٢)

قال له الشَّعبي: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كما قال لبيدُ بن ربيعة، وقد بلغ سبعين حِجة:

<sup>(1)</sup> ينسب هذا الشعر لعمرو بن قميئة . (٢) أنوء: أثقل.

كأني وقد جاوزْتُ سَبعين حِجةً خليفَةَ اللهِ ماذا تسأمُسرَنّ بِنَا ما زِلْتُ بعَدَكَ في هميْ وَرِقُني لا ينْفَعُ الحاضِرُ المجهُودُ بادينا إنّا لنَرْجُو إذا ما الغيثُ أَخْلَفنا نال الخِلافة إذ كانتْ له قَدراً هذي الأرامِلُ قد قضيَّت حاجَتها

خَلَعْتُ بها عن مَنْكِبَيَّ رِدائيسا لسنا إليكُم ولا في دار مُنتْظَرِي قد طالَ في الحيِّ إصْعادِي ومُنْحَدَرِي ولا يعُودُ لنا بادٍ على حضر مِنَ الخليفَةِ ما نَرْجُو مِنَ المطر كما أتى ربَّهُ موسى على قدر فمن لحاجَةِ هذا الأرْمَلِ الذّكرِ

فقال: يا جرير، والله لقد وَليت هذا الأمر وما أملك إلا ثلثهائة، فهائة أخذها عبد الله، ومائة أخذتها أم عبد الله، يا غلام أعطه المائة الباقية.

فقال: والله يا أمير المؤمنين، إنها لأحبّ مال إليّ كسبته. ثم خرج، فقالوا له: ما وراءك؟ قال ما يسوء كم! خرجتُ من عند أمير يعطِي الفقراء ويَمْنَعُ الشعراء، وإني عنه لراض. ثم أنشأ يقول:

رأيتُ رُقَىٰ الشيطان لا تسْتَفِرُّهُ وقد كان شيْطانِي من الجنِّ راقيــا(١)

### وفود الحجاج بابراهيم بن محمد بن طلحة

#### على عبد الملك بن مروان

عمران بن عبد العزيز قال: لما ولي الحجاجُ بن يوسف الحرمين بعد قتله ابن الزبير، استخلص إبراهيم بن محمد بن طلحة فقرّبه وعظّم منزلته. فلم تزل تلك حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك بن مروان، فخرج معه مُعادلا، لا يُقصِّر له في برّ ولا إعظام، حتى حضر به عبد الملك. فلما دخل عليه لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال له: قدمت عليك أمير المؤمنين برجل الحجاز، لم أدّع له بها نظيراً في الفضل والأدب والمروءة وحُسن المذهب، مع قرابة الرحم، ووجوب الحق، وعِظَم قدْر الأبوَّة، وما بلوتُ منه في الطاعة والنصيحة وحسن الموازرة، وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة، وقد

أحضرتُه بابَك ليسهل عليه إذنك، وتعرف له ما عرّفتُك. فقال: أذكرتَنا رحماً قريبة وحقا واجبا، يا غلام، إيذن لإبراهيم بن محمد بن طلحة. فلما دخل عليه أدناه عبد الملك حتى أجلسه على فراشه، ثم قال له: يا بن طلحة، إنَّ أبا محمد ذكَّرَنا ما لم نزل نعرفُك به في الفَضل والأدب والمروءة وحُسن المذهب، مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعِظم قدر الأبوة، وما بلاه منك في الطاعة والنصيحة وحُسن الموازرة، فلا تَدَعنّ حاجةً في خاصة نفسك وعامّتك إلا ذكرتها . فقال: يا أمير المؤمنين، إن أول الحوائج، وأحقَّ ما قُدِّمَ بين يدي الأمور، ما كان لله فيه رضا، ولِحَق نبيه عَلِيْتُهُ أداء، ولك فيه ولجهاعة المسلمين نصيحة، وعندي نصيحةٌ لا أجد بُداًّ من ذكرها، ولا أقدر على ذلك إلا وأنا خال، فأخْلني يا أمير المؤمنين تَردْ عليك نصيحتي. قال: دون أبي محمد؟ قال: نعم، دون أبي محمد؟ قال عبد الملك للحجاج: قم. فلما خَطْرَفُ (١) السَّتْرُ أقبل عليَّ فقال: يا بن طلحة، قل نُصيحتك. فقال: تالله يا أمير المؤمنين، لقد عمدت إلى الحجاج في تغطرُسِه وتعجْرفُه وبُعدهِ من الحق وقُربه من الباطل، فوليَّته الحرمين، وهما ما هما، وبهما ما بهما من المهاجرين والأنصار، والموالي الأخيار، يطؤهم بطغام (٢) أهل الشام، ورعاع لا روية لهم في إقامة حق ولا في إزاحة باطل، ويسومهم الخَسف، ويحكم فيهم بغير السّنة بعد الذي كان من سَفْك دمائهم، وما انْتُهك من حُرَمِهم؛ ثم ظنِنتَ أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق، وفيما بينك وبين نبيك غَداً إذا جاثاك<sup>(٣)</sup> للخصومة بين يدي الله في أمته. أمّا والله لا تنجو هنالك إلا بحجة . فارْبَع على نفسك أوْدَع . فقال له عبد الملك: كذبتَ ومِنْت (٥) وظنّ بك الحجاجُ ما لم يجده فيك؛ وقد يُظَنُّ الخير بغير أهله؛ قُم فأنت الكاذب المائن. قال: فقمت وما أعرف طريقا . فلما خطرفت الستر لحقني لاحق فقال: احبسوا هذا ، وقال للحجاج: ادخل. فدخل، فمكث مليًّا من النهار لا أشُك أنها في أمْري، ثم خرج

<sup>(1)</sup> خطرف الستر: انسدل. (٢) الطّغام: أراذل الناس.

 <sup>(</sup>٣) جاثاك: جالسك على ركبتيه.
 (٤) اربع: ارفق وتمقل.

<sup>(</sup>٥) المين: الكذب.

الآذِنُ فقال: ادخل يا بن طلحة. فلما كُشِف لي الستر لقيني الحجاج وهو خارج وأنا داخل؛ فأعتنقني وقبّل ما بين يعيني، وقال: أمّا إذا جزى الله المتواخييْن خيراً بفضل تواصلها، فجزاك الله عني أفضل الجزاء؛ فوالله لئن سَلِمْت لك لأرفعن ناظرَك، ولأعْلِينَ كَعبك، ولأتبعنَ الرجالَ غبارَ قدميك. قال: فقلت: يهزأ بي وحقّ الكعبة!

فلما وصلت إلى عبد الملك، أدناني حتى أدناني عن مجلسي الأول؛ ثم قال: يا بن طلحة، لعل أحدا شاركك في نصيحتك هذه! قلت: والله يا أمير المؤمنين، ما أعلم أحداً أنصع عندي يدا ولا أعظم معروفاً من الحجّاج. ولو كنت متحابيا أحدا لغرض دنيا لحابيته. ولكني آثرت الله ورسوله، وآثرتك والمؤمنين عليه. قال: قد علمت أنك لم تُرد الدنيا، ولو أردتها لكانت لك في الحجاج، ولكن أردت الله والدار الآخرة. وقد عزلته عن الحرمين لِما كرهت من ولايته عليها، وأعلمته أنك استنزلتني له عنها آستقلالا لها؛ ووليته العراقين وما هنالك من الأمور التي لا يدحضها إلا مثله، وأعلمته أنك آستدعيتني إلى ولايته عليها استزادة له، لألزمه بذلك من حقك ما يؤدي إليك عني اجر نصيحتك. فاخرج معه فإنك غير ذام بذلك من حقك ما يؤدي إليك عني اجر نصيحتك. فاخرج معه فإنك غير ذام لصحبته فخرجت مع الحجاج وأكرمني أضعاف إكرامه.

## وفود رسول المهلب

## على الحجاج بقتل الأزارقة

أبو الحسن المدائني قال: لما هَزم المهلّبُ بن أبي صُفرة قطّرِيَّ بن الفجاءة صاحبَ الأزارقة، بعث إلى مالك بن بشير فقال له: إني مُوفِدُك إلى الحجاج فِسرْ فإنما هو رجل مثلك. وبعث إليه بجائزة، فردّها وقال: إنما الجائزة بعد الاستحقاق. وتوجّه. فلما دخل على الحجّاج، قال له: ما آسمك؟ قال: مالك بن بشير. قال: مُلْكٌ وبشارة. كيف تركت المهلّب؟ قال: أدرك ما أمّل وأمّن من خاف. قال: كيف هو بجُنده؟ قال: والدّ رؤوف: قال: فكيف جُنْدُه له؟ قال: أولادٌ بررزة. قال: كيف رضاهم

عنه؟ قال: وسعَهم بالفضل وأقنعهم بالعدل. قال: فكيف تصنعون إذا لقيتُم عدوّكم؟ قال: نلقاهم بحدنا فنطمع فيهم، ويلقونا بحدِّهم فيطمعون فينا. قال: كذلك الحدُّ إذا لقي الحدّ. قال: فها حال قطريّ؟ قال: كادّنا ببعض ما كدناه. قال: فها منعكم من اتّباعه؟ قال: وأينا المقام من ورَائه خيراً من اتّباعه. قال: فأخبرني عن ولد المهلب. قال: أعباء القتال بالليل، حُهاة السَّرح بالنهار. قال: أيّهم أفضل؟ قال: ذلك إلى أبيهم. قال: لتقولن. قال: هم كحلقة مضروبة لا يُعرَف طرفاها. قال: أقسمتُ عليك هل رَوّات (١) في هذا الكلام؟ قال: ما أطلع الله على غيبه أحداً. فقال الحجاج لجلسائه: هذا والله الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع.

#### وفود جرير

#### على عبد الملك بن مروان

لما مدح جرير بن الخطفي الحجّاج بن يوسف بشعره الذي يقول فيه:

منْ سَدّ مُطَّلَّعَ النَّفاق عليكم أَمْ مَنْ يَصُولُ كَصَوْلَةِ الْحَجَّاجِ

وبشعره الذي يقول فيه:

أَمْ مَنْ يغَارُ على النّساء حفيظةً إذ لا يَثِقْنَ بغَيْرَةِ الأَزْواجِ (٢) وقوله:

دعا الحَجَّاجُ مِثْلَ دُعاء نُوحٍ فأسْمَع ذا المعارِجِ فاسْتجابًا

قال له الحجاج: إن الطاقة تعجز عن المكافأة، ولكني مُوفِدُك على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فسر إليه بكتابي هذا فسار إليه؛ ثم استأذنه في الإنشاد فأذن له، فقال:

# أَتَصْحُو أَمْ فُؤَادُكَ غَيْرُ صَاحِي

<sup>(</sup>١) روّأت: نظرت فيه وتأمّلت.

<sup>(</sup>٢) الحفيظة: من الحفاظ عليهن.

قال له عبد الملك: بل فؤادك. فلما انتهى إلى قوله:

وأَنْـدَى العــالَمينَ بُطُــونَ راح

تعَزَّتْ أُمُّ حَرْرةَ مْ قالت: رأيتَ الواردِينَ ذَوي امتياج (١) ثِقي باللهِ ليْسَ ليهُ شَريكٌ ومِنْ عِنْدِ الخَليفَةِ بالنَّجاح سأشْكُ رُ إِنْ رَدَدْتَ إِلِيّ ريشي وأَثْبَتَّ القوادمَ في جَنَاحِي (٢) أَلْسَتُمْ خَيْرَ مَنْ ركبَ المطايَا

ارتاح عبد الملك، وكان متكتاً فاستوى جالساً، وقال: من مدّحنا منكم فلْيمدحْنا بمثل هذا أو ليسكت ! ثم قال له: يا جرير، أترى أم حزرة تُرويها مائةُ ناقة من نعمَ كلب؟ قال: إذا لم تُرْوها يا أمير المؤمنين فلا أرواها الله . فأمر له بمائة ناقة من نعم كلب. كلها سود الحدقة. فقال: يا أمير المؤمنين، إنها أبَّاق<sup>(٣)</sup> ونحن مشايخ وليس بأحدنا فضل عن راحلته، فلو أمرتَ بالرِّعاء. فأمر له بثانية من الرعاء، وكانت بين يدي عبد الملك صحاف من فِضة يقرعها بقَضيب في يده، فقال له جرير: والمحْلَبُ يا أمير المؤمنين، وأشار إلى صَحفة منها؛ فنبذها إليه بالقضيب، قال: خُذها لا نَفْعَتْكَ! فَفَى ذَلَكَ يَقُولُ جَرِيرٍ.

ما في عَطائِهُم مَـنّ ولا سَـرفُ (1) أعْطَوْا هُنَيْدَةَ يَحِدُوهِا ثَمَانِيةٌ

## وفود جرير عن أهل الحجاز

#### على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه

قدم جرير بن الخطفي على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عن أهل الحجاز، فاستأذنه في الشعر، فقال: مالي وللشعر يا جرير؟ إني لفي شغل عنه! قال يا أمير المؤمنين، إنها رسالة عن أهل الحجاز. قال: فهاتها إذاً. فقال:

<sup>(</sup>١) الامتياج: العطاء والمنفعة .

<sup>(</sup> ٢ ) القوادم: ريش مقدّمة الجناح التي تساعد الطائر على الطيران.

<sup>(</sup>٣) أبّاق: هاربة.

<sup>(</sup>٤) الهنيدة: اسم للمائة من الإبل، أو لما فوقها ودونها، وللمائتين.

كم من ضرير أميرَ المؤمنينَ لدَى أصابتِ السَّنَةُ الشَّهْباءُ ما مَلَكَتْ ومن قَطيعِ الحَشا عاشتْ مُخَبَّأةً لما اجتلتْها صُرُوفُ الدهر كارهة

أهل الحجاز دهاهُ البؤسُ والضررُ عينُه فَحَناه الجهدُ والكَبَرُ(١) ما كانت الشمسُ تلقاها ولا القمرُ قامت تُنادي بأعْلَى الصوتِ: يا عمرُ!

### وفود دكين الراجز

#### على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

قال دُكين بن رجاء الفُقيمي الراجز؛ مدحتُ عمرَ بن عبد العزيز وهو والي المدينة، فأمر لي بخمس عشرة ناقة كرام صعابا، فكرهت أن أرمي بها الفجاج فتنتشر عليّ، ولم تَطِبْ نفسي ببيعها، فقدمتْ علينا رُفقةٌ من مصر، فسألتُهم الصَّحبة، فقالوا؛ إن خرجت الليلة. فقلت؛ إني لم أودّع الأمير ولا بدّ من وَداعِه. قالوا؛ فإن الأمير لا يُحجّبُ عن طارق ليل. فاستأذنت عليه، فأذن لي وعنده شيخان لا أعرفها. فقال لي؛ يا دُكين، إن لي نفساً تَوّاقة، فإن أنا صرت إلى أكثر مما أنا فيه فبعين ما أربناكَ. قلت له؛ أشهد لي بذلك أيها الأمير. قال؛ إني أشهد الله. قلت؛ ومن خَلْقِه! قال: هذين الشيخين. قلت لأحدها؛ من أنت يرحمك الله أعرفك؟ قال: سالم بن عبد الله. فقلت؛ لقد استسمنتُ الشاهد. وقلت للآخر؛ من أنت يرحمك الله؟ وقال: أبو يحيى مولى الأمير. وكان مُزاحم يُكنى أبا يحيى. قال دُكين؛ فخرجت بهن قال ذُكين؛ فخرجت بهن فإني لبصحراء فَلْح? ، إذا بَريد يركُض إلى الشام، فقلت له؛ هل من مُغَرّبة خَبر؟ فإني لبصحراء فَلْح. ، إذا بَريد يركُض إلى الشام، فقلت له؛ هل من مُغَرّبة خَبر؟ قال: مات سليان بن عبد الملك. قلت؛ فمن القائم بعده؟ قال: عمر بن عبد المغين. قال: فأخت قَلوصي فألقيتُ عليها أداتي وتوجهت عنده؛ فلقيت جريراً في الطريق قال: فأخت قَلوصي فألقيتُ عليها أداتي وتوجهت عنده؛ فلقيت جريراً في الطريق

<sup>(</sup>١) السنة الشهباء: المجدبة.

<sup>(</sup>٢) الفلج: النصف.

جائياً من عنده، فقلت: من أين أبا حَزَرة؟ قال: من عند أمير يعطي الفقراء ويمنع الشعراء قلت: فما ترى فإني خرجت إليه؟ قال: عَوِّل عليه في مال ابن السبيل كما فعلت. فانطلقتُ فوجدتهُ قاعداً على كرسيّ في عَرْصة (١) داره، قد أحاط الناس به فلم أجد إليه سبيلا للوصول، فناديتُ بأعلى صوتى:

إذ نَنتَجِي والليل غيرُ نام في ظلمة الليل وليلي عام

يا عَمو الخيراتِ والمكارم وعمو الدَّسائع العظامُ (١٠) إني امْرو مسن قطس بن دارم أطلب حاجي من أخي مكارم

## عند أبي يحيى وعند سالِم

فَقام أبو يحيى ففرَّج لي، وقال: يا أمير المؤمنين، إن لهذا البدويِّ عندي شهادة عليك. قال: أعرفها، آذنُ مني يا دكين، أنا كما ذكرتُ لك أن لي نفساً توّاقة، وأن نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنيا، فلما أدركتُها وجدتُها تتوق إلى الآخرة؛ والله ما رزأتُ من أمور الناس شيئاً فأعطيك منه، وما عِندي إلا ألفا درهم، أعطيك أحدَها . فأمر لي بألف درهم . فوالله ما رأيت ألفاً كانت أعظمَ بركةً منها .

## وفود كثير والأحوص ونصيب

#### على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه

حماد الراوية قال: قال لى كُثير عَزَّة: ألا أخبرك عما دعاني إلى ترك الشعر؟ قلت: نعم. قال: شخصتُ أنا والأحوص ونُصيب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكل واحد منا يُدلُ عليه بسابقةٍ وإخاء قديم، ونحن لا نشك أنْ سيشركنا في خلافته ، فلما رُفعت لنا أعلامُ خُناصرة (٢) ، لَقِينا مسلمة بن عبد الملك، وهو يومئذ

<sup>(</sup>١) عرصة داره: ساحتها.

<sup>(</sup>٢) الدَّسائع: العطايا والأخلاق والمكارم.

<sup>(</sup>٣) خناصرة: بُليدة من أعمال حلب تحاذي قنصرين نحو البادية .

فتى العرب، فسلمنا فرد، ثم قال: أما بلغكم أن إمامكم لا يقبل الشعر؟ قلنا: ما تَوَضَّح إلينا خبر حتى انتهينا إليك. ووَجَمْنا وَجْمة عُرف ذلك فينا. فقال: إن يك ذو دين بني مروان قد وَلِيَّ وخَشِيتم حرمانَه، فإن ذا دُنيانا قد بقي، ولكم عندي ما تُحبون، وما ألبث حتى أرجع إليكم وأمنحكم ما أنتم أهلهُ.

فلما قدم كانت رحالنا عنده بأكرام منزول عليه؛ فأقمنا عنده أربعة أشهر يطلب لنا الإذن هو وغيره ، فلا يؤذن لنا ؛ إلى أن قلت في جعة من تلك الجمع لو أني دنوت من عمر فسمعت كلامه فحفظته ، كان ذلك رأياً . ففعلت ، فكان مما حفظت من كلامه : « لكل سفر زاد لا محالة ، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى ، وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثوابه أو عقابه ، فترغبوا وترهبوا ، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوم في كلام كثير لا أحفظه ، ثم قال : « أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي ، فتخسر صفقتي ، وتظهر عَيْلتي ، وتبدو مسكنتي ، في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق » ! ثم بكى حتى ظننت أنه قاض غيم ، وارتج المسجد وما حوله بالبكاء ، وانصرفت إلى صاحبي فقلت لهما : خُذا في شرج (۱) من الشّعر غير ما كنا نقول لعُمر وآبائه ؛ فإن الرجل آخري وليس بدنيوي .

إلى أن استأذن لنا مسلمة في يوم جُمعة بعد ما أذِن للعامة. فلما دخلتُ سلّمت ثم قلت: يا أمير المؤمنين، طال الثّواء وقلّت الفائدة، وتحدّث بجفائك إيانا وفودُ العرب. قال: يا كُثَيّر، (إنما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ والعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وفي سَبِيلِ الله وابنِ السّبيلِ) (٢) أفي وَاحدٍ من هؤلاء أنت؟ وفي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وفي سَبِيلِ الله وابنِ السّبيلِ) قال: ألستَ صاحبَ أبي سعيد؟ قلت: بلى، ابن سبيلٍ منقطع به، وأنا صاحبك. قال: ألستَ صاحبَ أبي سعيد؟ قلت: بلى، قال: ما أرى ضيفَ أبي سعيد منقطعا به. قلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن في الإنشاد؟ قال: نعم، ولا تقل إلا حقا. فقلت:

ولِيتَ فلم تَشْتُمْ علياً ولم تُخِفْ بَرِياً ولم تَقَبل إشارة مُجْرِم

<sup>(</sup>١) الشرج: الضرب واللون. (٢) سورة التوبة الآية ٦٠.

أتيتَ فأمسى راضياً كلُّ مُسْلِم منَ الأودِ الباقي ثِقافُ الْمَقَوَّمِ (أُ) تَراءَى لك الدنيا بكَفٍّ ومِعْصمُ (٢) وتَبسمُ عن مثل الجُمَان المنظَّم سَقَتْكُ مَدُوفاً من سَمِامٍ وَعَلْقَـم (٢) ومن بَحرها في مُزْيدِ الموج مُفْعَم بَلَغْتَ بها أعْلَى البناء المقوم لطالب دُنيا بَعدَهُ من تقدُّم وآثرْت ما يَبقى برأي مُصمِّم أمامَـك في يـوْم مـن الشرِّ مُظْلم سوى اللهِ مِن مال رَغيبِ ولادِم بَلَغْتَ بِهِ أَعلَى المعالِي بُسلِّم مُنادٍ يُنادي مـن فصيـح وأَعْجَـم بأخذ لدينار ولا أخْذِ درهم ولا السَّفْكِ منه ظالِماً ملَّ مِحْجَـم لك الشَّطْرُ من أعهارهمْ غيْرَ نُدَّم وأعْظِمْ بها أعظِم بها ثم أعظِم

وصَدَّقتَ بالفعل المقال مع الذي ألا إنما يَكفي الفتي بعــدَ زَيغــهِ وقد لبسَتْ لُبْسَ الْهَلُـوكِ ثيـابَهـا وتُومضُ أحياناً بعْين مريضةٍ فأعرَضْتَ عنها مُشْمَئْزاً كأنَّها وقد كُنتَ من أَجْبالهَا في مُمَنَّع وما زلْتَ تَـواقـاً إلى كـلِّ غـايـةِ فلم أتاك المُلْكُ عفواً ولم يكن تَركْتَ الذي يَفنى وإن كان مُونقــاً وأَضْرِرْتَ بالفاني وشَمَّرْتَ للـذي ومالك إذا كنت الخليفة مانع سَمَا لَكُ هَمَّ في الفؤادِ مُسؤرَّقٌ فها بين شرْق الأرض والغرْب كُلِّها يق\_\_\_\_ول أمر المؤمنين ظلَمْتني ولا بَسْطَ كَفٍّ لأمريءٍ غيْر مُجرم ولو يَستطيعُ المسلمونَ لقسَّموا فأربح بها مِن صَفْقَةٍ لِمُسايع

قال: فأقبل عليّ وقال: إنك مسئول عما قلت. ثم تقدّم الأحوص فاستأذنه في الإنشاد، فقال: قل، ولا تقل إلا حقًّا. فقال:

وما الشَّعرُ إلا حكمةٌ من مُؤلِّف بمنطِق حَق أو بمنطِق باطل رأيناكَ لم تَعــدِلْ عــن الحقّ مَمنَـةً ﴿ وَلاَ شَأْمَةً فَعَلَ الظَّلُومُ المَحَاتِــلُ ﴿ ٤٠

فلا تقبلَنْ إلاّ الذي وافقَ الرِّضا ولا تـرْجعنَّا ءالنَّساء الأرامــل

<sup>(</sup>١) الزيغ: الضلال، والأود: الاعوجاج. (٢) الهلوك: البغيّ.

<sup>(</sup>٤) شأمة: يسرةً، والمخاتل، الغادر. (٣) مدوفاً: ممزوجاً .

كلّه تقُد مثال الصالحين الأوائل ومَن ذا يُردُّ الحقَّ مِن قول قائل النا ومَن ذا يُردُّ الحقَّ مِن قول قائل النّه على فُوقِه إذ عارَ مِن نَرْعِ نابل (۱) غطاريف كانوا كاللّيوث البواسل مِلّة تقد متان البيد بين الرّواحل (۲) مِن تَعْم وإن كان مثل الدّرِّ في نَظْم قائل سبه سوى أنه يُبني بناء المنازل بيبه وأرسو أباء مشوا بالمناصل مودة وميراث آباء مشوا بالمناصل وأرهم وأرسوا عمود الدين بعد التّايُل جلّة على الشعر كَعْباً مِن سَديس وبازل (٣) حوره عليه سَلام بالضّحي والأصائل عليه سَلام بالضّحي والأصائل

ولكن أَخَذْتَ الحقّ جُهْدَك كلّه فقلْنا ولم نُكذَبْ بما قد بدا لنا ومَن ذا يَرُدُ السّهْمَ بعدَ مَضائِه ولولا الذي قد عَـوَّدَتْنا خلائفٌ للا وخَدَتْ شَهـراً برَحْلي شمِلّةٌ ولكن رَجَوْنا منك مشل الذي به فإن لم يكن للشّعْر عندَك موْضعٌ وكان مُصيباً صادقا لا يعيبه فإنّ لنا قُرْبى ومَحْضَ مَودَّةٍ فذَادُوا عدو السلم عنْ عُقْر دارهم وقبلك ما أعطَى الهنيدة جلّةً وسولُ الإله المستضاء بنوره

فقال: إنك مسئول عما قلت. ثم تقدم نصيب فاستأذنه في الإنشاد؛ فلم يأذن له، وأمره بالغزو إلى دابق. فخرج إليها وهو محموم. وأمر لي بثلثمائة، وللأحوص بمثلها، ولنُصيب بمائة وخمسين.

# وفود الشعراء على عمر بن عبد العزيز

ابن الكَلْبي: لما استُخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وفدت إليه الشعراء كما كانت تفد إلى الخلفاء قبله؛ فأقاموا ببابه أياماً لا يأذن لهم بالدخول، حتى قدم عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود على عمر بن عبد العزيز، وعليه عمامة قد أرخى طرفيها، وكانت له منه مكانة، فقال جرير:

<sup>(</sup>١) عار السهم: لم يعرف راميه ومن أين أتى .

<sup>(</sup>٢) وخدت: أسرعت، وشمّلة: الناقة السريعة.

<sup>(</sup>٣) السديس: ما دخل في السنّة الثامنة والبازل: الذي فطر نابه وانشق وذلك في السنّة التاسعة .

يأيها الرَّجُـلُ المُرْخـي عهامتـه أَبْلِغ خَلِيفتَنا إن كنــتَ لاقِيــهُ وحْش المكانةِ من أهلي ومن ولَــدي

هذا زمانُكَ إني قد مَضي زَمَني أني لَدي الباب كالمصفود في قَرَن (١) نائي المحَلَّةِ عن داري وعـن وطني

قال: نعم أبا حَزْرة ونُعْمَى عين. فلما دخل على عمر قال: يا أمير المؤمنين، إن الشعراء ببابك؛ وأقوالهم باقية؛ وسنانهم مسنونة. قال: يا عون، مالي وللشعراء؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن النبي عَيْلِيُّ قد مُدح وأعطى، وفيه أُسوة لكل مُسلم. قال: ومن مدَحه؟ قال: عباس بن مرداس؛ فكساه حُلَّة قَطَع بها لسانه. قال: وتَرْوي قوله؟ قلتُ: نعم:

نَشَرْتَ كتاباً جاء بالحقِّ مُعْلما وأطفأت بالبرهان ناراً مُضَرَّما (٢) كلَّ امري، يُجري بما قد تَكلما وكان مكانُ الله أعْلَى وأعْظَمَا رأيتُك يا خيْرَ البَريَّة كلِّها ونَوِّرْت بالبرهان أَمـراً مُـدَمَّسـاً فَمــنْ مُبلــغٌ عنيّ النبيَّ مُحمــداً تعالى عُلواً فوْق عَرش إلهُنا

قال: صدقت؛ فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة. قال: لا قرَّب الله قرابته، ولا حيًّا وجهه! أليس هو القائل؟

ألا ليت أنِّي يـومَ حـانـتْ منِيَّتي شَمِمْتُ الذي ما بين عينيكِ والفَـم وليت طَهوري كان ريقك كله وليت حَنوطي من مُشَاشِكِ والدم (٢) ويا ليت سَلْمي في القبـورِ ضَجِيعتي

هنـالِـكَ أو في جنــةٍ أو جهنـــم

فليته والله تمنى لقاءها في الدنيا، ويعمل عملا صالحاً. والله لا دخل عليّ أبداً فمن بالباب غير من ذكرت؟ قلت: جميل بن معمر العذري. قال: هو الذي يقول: ألا لَيْتنا نَحْيا جميعاً وإنْ نَمُتْ يُوافي لدَّى المُوْتَى ضريحي ضريحُها

<sup>(</sup>١) المصفود في قرن: المقيد بالقيود.

<sup>(</sup>٢) مدمّساً: مظلماً ومضرّماً: موقداً.

<sup>(</sup>٣) الحنوط: ما يحتّط به الميت وانشاشة: رأس العظم اللين الذي يمكن مضغه.

فها أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سُوِّى عليها صفيحُها أَظَلَّ نَهارِي لا أراها ويَلْتَقَيِّ مع الليلِ رَوحي في المنام ورَوحَها آعزُب به؛ فوالله لا دَخَل عليّ أبدا. فَمَنْ غيْر مَنْ ذكرْت؟ قلت: كُثير عزة. قال: هو الذي يقول:

رُهبان مَـدْيَـن والذيـن عَهـدْتُهُمْ يبكون من حـذر العـذابِ قُعـودًا لو يسمعون كما سمعـتُ حـديثها خَـرُّوا لِعَــزَّةَ . راكعين سُجُــودًا

آعزُبْ به . فمن بالباب غير من ذكرت؟ قلت: الأحوص الأنصاري . قال: أَبْعَده الله ومحقّه ، أليس هو القائل وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جارية هرب بها منه:

الله بيني وبين سيدها يَفُرَّ عني بها وأَتَّبِعُ آعزب به. فمن بالباب غير من ذكرت؟ قلت: همام بن غالب الفرزدق. قال: أليس هو القائل يفخر بالزنا:

هُم الله مَانين قامة هُم الله المتوت رجلاي في الارض قالتا وأصبحت في القوم الجلوس وأصبحت فقلت ارْفعوا الأسباب لا يشعروا بنا

كَمَا انْقَضَّ بَازِ أَقْتُمُ الرِّيشِ كَاسِرُهُ أَحَيِّ يُرَجَّى أَم قتيلٌ نُحَاذِرُهُ مُغَلَّقةً دوني عليها دَساكرُهُ ووَلَيْتُ في أعقاب ليل أبادرُهُ

اعزب به . فوالله لا دَخَلَ علي أبدا ، فمن بالباب غير من ذكرت؟ قلت: الأخطل التغلبي . قال: أليس هو القائل:

ولستُ بآكل لحمَ الأضاحي إلى بَطْحاء مكّة للنَّجاحِ قَبَيْلَ الصبحِ جيّ على الفلاحِ وأسجدُ عند مُنبلَجِ الصباحِ

فلست بصائم عُمسري ولست بزاجر عَنْساً بُكوراً ولست بقائم كالعَيْر يدعو ولكني سائمر بها شمولاً

<sup>(</sup>١) الدَّساكر: القرى، أو أبنية يتخذها الملوك يكون فيها الشراب واللهو.

آعزب به. فوالله لا وَطِيء لي بساطاً أبداً وهو كافر؛ فمن بالباب غير من ذكرت؟ قلت: جرير بن الخَطفي. قال: أليس هو القائل:

لـولا مُراقبةُ اليعـون أَرَيْنَـا مُقَـلَ المَهَـا وسَـوالفَ الآرام (١) هل يَنهَينكَ أَنْ قَتَلنَ مُرقَّشاً أَوْ ما فَعَلنَ بعُرُوةَ بن حيزام ذُمَّ المنازلَ بَعدَ منزلةِ اللَّهوى والعيشَ بعَدَ أُولَيْكَ الأقوام طَرَقَتْك صائدةُ القلـوب وليس ذا حين الزّيـارةِ فــارجعِــي بسَلامٍ

فإن كان ولا بد فهذا. فأذِن له؛ فخرجتُ إليه فقلت: ادخل أبا حزرة. فدخل وهو يقول:

> وَسِع الخَلَائِـقَ عَـدْلُـهُ ووفــاؤهُ واللهُ أُنــزل في القــران فــريضـــةً إني لأرجـو منـكَ خيراً عـــاجلاً فلما مثل بين يديه قال: أتق الله يا جرير ولا تقُل إلا حقا. فأنشأ يقول:

كم باليامة من شعثاء أرملة ممن يَعُـدُّكَ تكفــى فَقْــدَ والِدِه يدعوك دعوة ملهوف كأنّ به خليفَةَ الله ماذا تسأمُسرَنّ بنَا مَا زَلْتُ بِعْدَكَ فِي هَم يُـؤَرِّقُنِي لا ينْفَعُ الحاضِرُ المجهُـودُ بـادِينَـا إنَّا لنَرْجُو إذا ما الغيثُ أَخْلَفنا نال الخلافة إذ كانت له قدراً هٰذي الأراملُ قد قضَّيْتَ حاجَتَها

جعل الخِلافة في إمـــام عــــادِل حتى أرْعَوى وأقــام ميــلَ المائــل لآبن السبيـل وللفقير العـــائـــل والنَّفْسُ مـولعَـةٌ بحبِّ العـاجـــل

ومن يتيم ضعيفِ الصوتِ والنظـر كالفَرخ في العشِّ لم يَنْهَضْ ولم يَطِرِ خَبْلاً من الجنَّ أو مَساًّ من النَّشَـر(٢) لسْنا إليكم ولا في دار مُنْتظــر قد طالَ في الحيِّ إصْعادِي ومُنْحَدري ولا يعُـودُ لنـا بــادٍ على حضَــر منَ الخليفةِ ما نَـرْجُـو مِـنَ المطَـر کما أتى ربَّـهُ مـوسى على قـــدر فمن لِحاجة هذا الأرْمَـل الذَّكَـر

<sup>(</sup>١) الآرام: الغزلان.

<sup>(</sup>٢) الخبل: الفساد والجنون، والمسّ: الجنون.

فقال: يا جرير، والله لقد ولَيت هذا الأمر وما أملك إلا ثلثهائة، فهائة أخذها عبد الله، ومائة أخذتها أم عبد الله، يا غلام أعطه المائة الباقية.

فقال: والله يا أمير المؤمنين، إنها لأحبّ مال إليّ كسبته. ثم خرج، فقالوا له: ما وراءك؟ قال ما يسوء كم! خرجتُ من عند أمير يعطي الفقراء ويمَنْعُ الشعراء، وإني عنه لراض. ثم أنشأ يقول:

رأيتُ رُقَـٰى الشيطـان لا تُستَفِـزُّهُ وقد كان شيْطانِي من الجنِّ راقيــا(١)

# وفود نابغة بني جعدة على ابن الزبير رحمه الله تعالى

الزبير بن بكار قاضي الحرمين، قال: أقحمت السَّنةُ نابغة بني جعدة، فوفد إلى الزّبير، فدخل عليه في المسجد الحرام، ثم أنشده:

حكيْت لنا الصِّدِّيقَ لمَّا ولِيتَنا وسوَّيْت بين الناسِ في الحقِّ فاسْتَوَوْا أتاكَ أبو ليْلَى يَجُوبُ به الدُّجَى لتَجْبُر مِنْهُ جانِباً زعْزَعَتْ به

وعُثهان والفاروقَ فارْتاحَ مُعْدِمُ فعاد صباحاً حالِكُ الَّلوْنِ مُظْلِمُ دُجَى الليلِ جوَّابُ الفلاةِ عَثَمْثَم (٢) صُرُوفُ الليالي والزّمانُ المُصَمَّمُ

فقال له ابن الزبير: هوِّن عليك أبا ليلى، فالشعر أدنى وسائلك عندنا؛ أما صفوة أموالنا فلآل الزبير، وأما عفْوتُه (٢) فإن بني أسد وتياً تشغلها عنك، ولكن لك في مال الله سهان: سهم برُؤيتك رسولَ الله عَيْقِيّةٍ، وسهم بشركتك المسلمين في فيئهم. ثم أخذ بيده ودخل به دار النَّعم، فأعطاه قلائص سبعاً، وجملاً رحيلاً، وأوقر (١) له

<sup>(</sup>١) الرُّقي: كناية عن الشعر، أي كا ينظمه الشعراء من أجل حث الممدوح على العطاء، والرَّقي: جمع رقية .

<sup>(</sup>٢) العتمم: الجمل الشديد.

<sup>(</sup>٣) عفوة المال: خياره وما صفا منه وكثر .

<sup>· (</sup>٤) أوقر: حمّل وملأ .

الركاب بُرّاً وتمراً وثياباً. فجعل النابغة يستعجل فيأكل الحَبّ صِرْفاً. فقال ابن الزبير: ويح أبي ليلى! لقد بلغ به الجَهد. قال النابغة: أشهدُ لسَمِعْتُ رسول الله عَلَيْتُ يقول: ما وُلِيتْ قريش فعدلتْ، واستُرحمت فرحمت، وحدثت فصدقت، ووعدت خبراً فأنجزت، فأنا والنبيون فُرّاطُ القاصفين.

قال الزبير بن بكار: الفارط: الذي يتقدم إلى الماء يصلح الرِّشاء والدِّلاء والقاصف: الذي يتقدم لشراء الطعام.

## وفود أهل الكوفة

#### على ابن الزبير رحمه الله تعالى

قال: لما قتل مصعبُ بن الزبير المختارَ بن أبي عُبيد، خرج حاجاً فقدم على أخيه عبد الله بن الزبير بمكة ومعه وجوه أهل العراق، فقال له: يا أمير المؤمنين جئتك بوجوه أهل العراق، لم أدع لهم بها نظيراً، لتُعطيهم من هذا المال. قال: جئتني بعبيد أهل العراق لأعطيهم مال الله. والله لا فعلت. فلما دخلوا عليه وأخذوا مجالسهم، قال لهم: يا أهل الكوفة، ودِدْت والله أن لي بكم من أهل الشام صرف الدينار والدرهم، بل لكل عشرة رجلاً. قال عُبيد الله بن ظبيان: أتدري يا أمير المؤمنين ما مثلنا ومثلك فيا ذكرت؟ قال: وما ذلك؟ قال: فإن مثلنا ومثلك ومثل أهل الشام كما قال أعشى بكر من وائل:

عُلْقَتُهَ عَرَضاً وعُلِّقَتُ رَجُلاً غيري وعُلِّقَ أُخْرى غيْرَها الرَّجُلُ (١) أُحبِيناك نحن، وأحببَ أنت أهلَ الشام، وأحبَ أهلُ الشام عبد الملك.

ثم انصرف القومُ من عنده خائبين. فكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصُعب بن الزبير.

<sup>(</sup>١) علَّق: أحب، والعرض: الزائل الذي لا يدوم وغير الثابت.

## وفود رؤبة على أبي مسلم

الأصمعي قال: حدّثنا رؤبة قال: قدمت على أبي مسلم صاحب الدعوة، فأنشدته، فناداني: يا رؤبة، فنوديتُ له من كل مكان: يا رؤبة! فأجبْتُ:

لبَّيْكَ إذ دعوْتني لبَّيْكا أَحْمَدُ ربّاً ساقَني إليْكا الحَمْدُ والنِّعْمَةُ في يدَيْكا

قال: بل في يَدَي اللهِ عز وجل. قلت: وأنت لما أنعمت حُمِدت. ثم استأذنت في الإنشاد فأذن لى ، فأنشدته:

ما زال يأتِي المُلْكَ من أقطارِه وعنْ يمينه وعنْ يساره مُشَمِّراً لا يصْطلي بنارِهِ حتى أقرَّ المُلْكَ في قرارِهِ

فقال: إنك أتيتنا وقد شفر المال واستنفضه الإنفاق، وقد أمرنا لك بجائزة وهي تافهة يسيرة، ومنك العَوْد وعلينا المعوَّل، والدهر أطرق مُستتب (٢)، فلا تُلق بجنبيك الأسدة (٢).

قال: فقلت: الذي أفادني الأمير من كلامه أحبُّ إليّ من الذي أفادني من ماله.

# وفود العتابي على المأمون

الشّيباني قال: كان كُلثوم العتابي أيام هارون الرشيد في ناحية المأمون، فلما خرج إلى خراسان شيّعه إلى قُومِس حتى وقف على سنداد كسرى، فلما حاول وداعه قال له المأمون: لا تَدَع زيارتنا إن كان لنا من هذا الأمر شيء. فلما أفضت الخلافة إلى المأمون وفد إليه العتابي زائراً، فحُجِب عنه، فتعرَّض ليحيى بن أكثم فقال: أيها القاضى، إن رأيت أن تذكّر بي أمير المؤمنين. فقال له يحيى: ما أنا بالحاجب. قال

<sup>(</sup>١) شفّ المال: قلّ ونزر.

<sup>(</sup>٢) الأطرق: الضعيف، والمستتب: الذليل.

<sup>(</sup>٣) أي لا يضيقن صدرك فتسكت كمت به صمم وبكم.

له: قد علمت، ولكنك ذو فضل وذو الفضل معنوان. فدخل على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين، أجرْني من العتابي ولسانه فلم يأذن له وشُغِل عنه، فلما رأى العتابي جفاءه قد تمادى. كتب إليه:

ما علَى ذا كُنا افترقنا بسندا دَ ولا هكذا رأينا الإخاة لم أكن أحسب الخلافة يَزْدا دُ بها ذو الصفاء إلا صفاء تضرب الناس بالمُثقَفَة السَّمْ حر على غَدْرهِمْ وتَنْسى الوفاء

فلما قرأ أبياته دعا به ، فلما دنا منه سلّم بالخلافة ووقف بين يديه ، فقال : يا عتابي ، بلغتنا وفاتُك فغمّتنا ، ثم انتهت إلينا وفادتُك فسَرّتنا . فقال : يا أمير المؤمنين ، لو قُسم هذا البرّ على أهل منى وعرفات لوسِعَهم ؛ فإنه لا دين إلا بك ، ولا دُنيا إلا معك! قال : سل حاجتك . قال : يدُك بالعطية أطلق من لساني بالمسألة فأحسن جائزته . وانصرف .

## وفود أبي عثمان المازني على الواثق

أبو عثمان بكر بن محمد قال: وفدت على الواثق، فلما دخلت وسلمت قال:

هل خليتَ وراءك أحداً يُهمك أمرُه؟ قلت أُخَيّة لي ربّيتُها فكأنها بنتي. قال: ليت شعري. ما قالت حين فارقتَها؟ قال: أنشدتني قول الأعشى:

تقول ابنتي يوْمَ جَدّ الرحيلُ أراناً سَواءً ومَن قد يَتِمْ أبانا، فلا رمْتَ من عندنا فاننا نخافُ بأن تُخْتَرَمْ (١) أرانا إذا أَضْمَرَتْك البلا دُ نُجْفَى وتُقْطَعُ مِنّا الرَّحِمْ (١)

قال: ليت شعري، ما قلتَ لها؟ قال: أنشدتها يا أمير المؤمنين قولَ جرير: ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنَّجاح

<sup>(</sup>١) تخترم: تموت. (٢) أضمرتك: غيبتك.

قال: أتاك النجاح. وأمر له بعشرة آلاف درهم. ثم قال: حدِّثني حديثاً تَرويه عن أبي مهديّة مُستظرَفاً. قلت: يا أمير المؤمنين، حدّثني الأصمعي قال: قال لي أبو مهدية: بلغني أن الأعراب والأعزاب سوالًا في الهجاء. قلت: نعم. قال: فاقرأ: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُراً ونِفاقاً ﴾ ولا تقرأ: الأعراب، ولا يغرَّنْكَ العَزَب وإن صام وصلى! فضحك الواثق حتى شغر برجله(١)، وقال: لقد لقي أبو مهدية من العزبة شراً . وأمر لي مجمسائة دينار .

# الوافدات على معاوية وفود سودة ابنة عهارة على معاوية

عامر الشعبي قال: وفدت سودة بنت عهارة بن الأشتر الهمدانية على معاوية بن أبي سفيان، فاستأذنت عليه فأذِن لها، فلما دخلت عليه سلّمت عليه، فقال لها: كيف أنت يا بنةَ الأشتر؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين. قال لها: أنت القائلة لأخيك:

شَمِّرْ كَفَعْل أبيك يا بن عِمارةٍ يومَ الطِّعان ومُلتقى الأقران وانصُر عليّاً والحسيْن ورَهطَـه واقصِـدْ لهنـدٍ وابنِهـا بهَوَان إنَّ الإمامَ أخاا النبيِّ محمدٍ عَلَامُ الهدَى ومنارة الإيمان

فقُدِ الجيوشَ وسِرْ أمامَ لوائه قدُماً بأبيض صارم وسنان

قالت: يا أمير المؤمنين، مات الرأس، وبُتِر الذنب؛ فدَعْ عنك تَذْكارَ ما قد نُسِي. قال: هيهات، ليس مثلُ مقام أخيكِ يُنْسى. قالت: صدقتَ والله يا أمير المؤمنين، ما كان أخي خفيَّ المقام، ذليلَ المكان، ولكن كما قالت الخنساء:

وإنَّ صخراً لَتأْتَمُّ الْهُداةُ بِهِ كَأَنَّه عَلَّم في رأسِه نارُ وبالله أسألُ يا أميرَ المؤمنين إعفائسي مما استعفيتُـه. قـال: قـد فعلـتُ، فقـولي حاجتَك. قالت: يا أمير المؤمنين، إنك للناس سيد، ولأمورهم مقلَّد، والله سائلُك

<sup>(</sup>١) شغر برجله: رفعها وحرّكها.

عما افترض عليك من حقّنا، ولا تـزال تُقْدِم علينـا مَـن ينهـض بعـزِّك، ويَبسط سلطانَك، فيحصدنا حِصادَ السَّنْبل، ويدوسنا دِياس البقر، ويسومنا الخَسيسة، ويسألنا الجليلة؛ هذا ابن أرطاة قدم بلادي، وقتل رجالي، وأخذ مالي، ولولا الطاعةُ لكان فينا عِزِّ ومَنَعة، فإما عزلتَه فشكرناك، وإما لا فَعَرَفناك!

فقال معاوية: إياي تُهَدِّدين بقومك؟ والله لقد هممتُ أن أردَّك إليه على قَتَب<sup>(١)</sup> أشرسَ فينفِّذَ حُكمَه فيك. فسكتت، ثم قالت:

صلّى الإله على رُوح تَضَمَّنه تَبُرٌ فأصبحَ فيه العَدْلُ مدْفونا قد حالَفَ الحق لا يَبغِي به ثمناً فصار بالحق والإيمان مقرونا

قال: ومَن ذلك؟ قالت: على بن أبي طالب رحمه الله تعالى. قال: ما أرى عليك منه أثراً! قالت: بلى، أتيتُه يوماً في رجُل ولاه صدقاتنا فكان بيننا وبينه ما بين الغَث (٢) والسمين، فوجدته قائماً يصلي، فانفتل من الصلاة ثم قال برأفة وتعطف: ألك حاجة؟ فأخبرتُه خبر الرجل. فبكى، ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إني لم آمرهم بظلم خلْقك، ولا تَرْك حقّك. ثم أخرج من جيبه قطعةً من جراب فكتب فيه:

وبسم الله الرحمن الرحم. قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تَعْثَوْا في الأرض مفسدين، بقية الله خَيْرٌ لكُمْ إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ (٣). إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك حتى يأتي من يقبضه منك. والسلام.

فعزله يا أمير المؤمنين. ما خَزَمَه بخِزام (١)، ولا خَتَمه بِختام.

فقال معاوية: اكتبوا لها بالإنصاف لها والعدل عليها. فقالت: ألي خاصَّةً أم لقومي عامة؟ قال: وما أنتِ وغيرك؟ قالت: هي والله إذاً الفحشاء واللؤم، إن لم

<sup>(</sup>١) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير.

<sup>(</sup>٢) الغثّ: الرديء الفاسد . (٣) سورة هود الآية ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) خزمه: شكّه وثقبه، أي أقفله.

يكن عدلاً شاملاً، وإلا يَسَعني ما يَسعُ قومي. قال: هيهات! لَمَّظَكُم (١) ابن أبي طالب الجرأة على السلطان، فبطيئاً ما تُفْطمون، وغركم قوله:

فلو كنت بوَّاباً على بابِ جَنَّةٍ لقُلْت لهمدانَ ادخُلوا بسلام

وقوله: ناديت هَمْدانَ والأبواب مُغْلَقةً

ومثْلُ هَمْدانَ سَنَّى فتحَةَ الباب (٢) وجة جميلٌ وقلْبٌ غيْـرُ وجَّـاب (٢)

كَالْمُنْ دُوانِيَ لَمْ تُفْلُلُ مَضَارِبُ ۗ هُ الْكَتَبُوا لَهَا بِحَاجِتُهَا .

## وفود بكارة الهلالية على معاوية

محمد بن عبد الله الخُزاعي عن الشَّعبي قال: استأذنت بكارةُ الهِلاليةُ على معاوية بن أبي سفيان، فأذن لها، وهو يومئذ بالمدينة، فدخلت عليه، وكانت آمرأة قد أسَنَت وعَشي (1) بصَّرُها وضعُفت قُوتها، تَرْعَش بين خادمين لها؛ فسلّمت وجلست. فرد عليها معاوية السلام، وقال: كيف أنت يا خالة؟ قالت: بخير يا أمير المؤمنين. قال: غيرك الدهر! قالت. كذلك هو ذو غير، من عاش كبر ومن مات قُبر. قال عمرو ابن العاص: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين:

يا زيدُ دونكَ فاستشر (٥) مِنْ دارنا سيفاً حُساماً في التَّرابِ دفينا قد كنتُ أَذْخَرُهُ لِيَوْمِ كَرِيهةٍ فاليومَ أبرزَهُ الزمان مَصونا

قال مروان: وهي والله القائلة يا أمير المؤمنين:

أَتُرى ابن هنْدٍ للخلافةِ مالِكاً هيهات ذاكَ وإنْ أرادَ بَعيله

<sup>(</sup>١) لمظكم: ذوَّقكم، وعوَّدكم وعلَـمكم.

<sup>(</sup>٢) سنَّى: سهل.

<sup>(</sup>٣) الهندواني: السيف، ووجّاب: خائفٍ متهيّب.

<sup>(</sup>٤) عشي بصرها: ضعف.

<sup>(</sup>٥) في بعض الأصول: « فاحتفر » .

مَنَّتُكَ نَفْسُكَ فِي الخَلاءِ ضلالةً أَغْراك عمرو للشَّقا وسعيدٌ قال سعيد بن العاصى: هي والله القائلة:

قد كنتُ أَطْمَعُ أَنْ أَمُوتَ ولا أَرَى فوقَ المنابِرِ مِنْ أُمَيَّة خاطِباً فَاللهُ أُخَرَ مُدَّتِي فتطاولت عبى رأيتُ مِنَ الزمانِ عبائبا في كلِّ يـومِ للـزمانِ خَطِيبُهُمْ بينَ الجميعِ لآلِ أحمدَ عائبا

ثم سكتوا. فقالت: يا معاوية، كلامك أعشى بصري وقصَّر حُجَّتي، أنا والله قائلة ما قالوا، وما خَفِي عليك مني أكثر. فضحك وقال: ليس يمنعنا ذلك من بِرِّك. اذكري حاجتك قالت: أمَّا الآن فلا.

#### وفود الزرقاء على معاوية

عبيد الله بن عمرو الغسّاني عن الشّعبي قال: حدّثني جماعة من بني أمية ممن كان يسمر مع معاوية قالوا: بينا معاوية ذات ليلة مع عمرو وسَعيد وعُتبة والوليد، إذ ذكروا الزرقاء آبنة عدي بن غالب بن قيس الهمدانية، وكانت شهدت مع قومها صِفّين، فقال: أيُّكم يحفظ كلامَها؟ قال بعضهم: نحن نحفظه يا أمير المؤمنين. قال: فأشيروا عليّ في أمرها. فقال بعضهم: نشير عليك بقتلها. قال: بئس الرأي أشرْتُم به عَلَيّ؛ أيحسنُ بمثلي أن يُتحدَّثَ عنه أنه قتل آمرأةً بعد ما ظَفِر بها.

فكتب إلى عامله بالكوفة أن يُوفدها إليه مع ثقة من ذوي محارمها وعِدّة من فُرسان قومِها، وأن يُمهد لها وطاءً لينا، ويسترَها بستر خَصِيف (١)، ويُوسِّع لها في النفقة؛ فأرسل إليها عامله فأقرأها الكتاب، فقالت: إن كان أمير المؤمنين جعل الخيار إليّ فإني لا آتيه، وإن كان حَتَم فالطاعة أوْلى. فحمَلها وأحسنَ جهازَها على ما أمر به.

<sup>(</sup>١) الخصيف: الغليظ.

فلما دخلت على معاوية قال: مرحباً وأهلاً ، قدمتِ خيرَ مَقْدَمٍ قَدِمَهُ وافد! كيف حالك؟

> قالت: بخير يا أمير المؤمنين، أدام الله لك النعمة. قال: كيف كنتِ في مسيرك؟ قالت: ربيبةَ بيت أو طفلاً مُمهداً.

قال: بذلك أمرناهم، أتدرين فيم بعثتُ إليك؟ قالت: أنى لي بعلم ما لم أعلم. قال: ألستِ الراكبةَ الجملَ الأحمر، والواقفة بين الصفَّين يوم صفين تَحُضِّين على القتال وتوقدين الحرب؟ فما حَملَك على ذلك؟

قالت: يا أمير المؤمنين، مات الرأس، وبُتِر الذنب، ولم يَعُدْ ما ذَهَب، والدهر ذو غِيَر، ومن تَفكر أبصر، والأمر يَحْدُث بعده الأمر.

قال لها معاوية: صدقت، أتحفظين كلامك يومئذ؟ قالت: لا والله لا أحفظه، ولقد أُنْستُه.

قال: لكني أحفظه، لله أبوك حين تقولين: أيها الناس، ارْعَوُوا وارجعوا، إنكم قد أصبحتم في فتنة غَشَّتُكم (١) جلابيبَ الظَّلَم، وجارت بكم عن قصد المحجَّة، فيالها فتنةً عمياة، صماء بكهاء، لا تسمع لناعقها، ولا تنساق لقائدها، إن المصباح لا يُضيء في الشمس، ولا تُنير الكواكب مع القمر، ولا يقطع الحديد إلا الحديد، ألا من استرشدنا أرشدناه، ومن سألنا أخبر ناه. أيها الناس، إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها، فصبراً يا معشر المهاجرين والأنصار على الغصص، فكأنْ قد اندملَ شَعْبُ الشَّتات (٢)، والتأمت كلمة العدل، ودمنغ الحق باطله؛ فلا يجهلنَّ أحد فيقول: كيف العدل وأتى ؟ ليقض الله أمراً كان مفعولاً. ألا وإن خضاب النساء الحِناء، وخضاب الرجال الدماء، ولهذا اليوم ما بعده:

## والصبرُ خيرٌ في الأمورِ عواقباً

<sup>(</sup>١) غشتكم: ألبستكم. (٢) الشتات: الفرقة.

إيهاً في الحرب قُدُماً غير ناكصين (١) ولا متشاكسين.

ثم قال لها: والله يا زرقاء لقد شَركت عليا في كل دم سَفكَهُ.

قالت: أَحسنَ اللهُ بشارتَك، وأدام سلامتَك؛ فمثلُك بَشَّر بخير وسَرَّ جليسَه.

قال أو يَسُرُّك ذلك؟ قالت: نعم والله، لقد سُررت بالخبر فأنَّي لي بتصديق الفعل.

فضحك معاوية وقال: والله لَوَفاؤكم له بعد موته أعجبُ من حُبكم له في حياته. اذكري حاجتك.

قالت يا أمير المؤمنين، آليت على نفسي ألآ أسألَ أميراً أعَنتُ عليه أبداً، ومثلُكَ أعطى عن غير مسألة، وجاد عن غير طِلْبة.

قال: صدقت! وأمر لها وللذين جاءوا معها بجوائز وكُسا .

# وفود أم سنان بنت خيثمة

#### على معاوية رحمه الله

سعيد بن حُذافة قال: حبّس مروانُ بن الحكم هو والي المدينة غلاماً من بني ليث في جناية جناها، فأتته جدة الغلام أمّ أبيه، وهي أم سنان بنت خيشمة بن خرشة المذحِجية، فكلّمته في الغلام فأغلظ لها مروان. فخرجت إلى معاوية، فدخلت عليه فانتسبت فعرفها، فقال لها: مَرْحبا يا بنة خيشمة، ما أقْدَمك أرضنا وقد عهدتُك تشتميننا وتَحُضِّين علينا عدوَّنا؟ قالت: إن لبني عبد مناف أخلاقاً طاهرة وأعلاماً ظاهرة وأحلاماً وافرة، لا يجْهلون بعد علم، ولا يسْفَهون بعد حلم، ولا ينتقمون بعد عفو، وإن أولى الناس باتباع ما سنَّ آباؤه لأنت. قال: صدقت! نحن كذلك، فكيف قولك:

والليْلُ يصْدِرُ بالهُمومِ ويُورِدُ إِنَّ العدُوَّ لآل أَحْمدَ يَقْصِد

عزبَ الرُّقادُ فُمقْلتي لا تَـرْقـدُ يا آلَ مَـذْحِجَ لا مُقَـامَ فشَمِّرُوا

<sup>(</sup>١) ناكصين: فارين هاربين.

هــذا عَلَيٌّ كــالهِلال تَحُفَّــهُ خُـْـرُ الخَلائــق وابنُ عــمٌ مُحَمَّــد ما زالَ مُذْ شَهِدَ الحُرُوبَ مُظَفَّراً

وسطَ السَّماءِ مِنَ الكواكِب أَسْعُـدُ إنْ يَهدِكم بالنُّور منه تَهتَدُوا والنَّصْرُ فوق لِوَائِه ما يفْقَدُ

قالت: كان ذلك يا أمر المؤمنن، وأرجو أن تكون لنا خلَّفا بعده فقال رجل من جلسائه: كيف يا أمير المؤمنين وهي القائلة:

فَاذْهِبْ عَلَيْكَ صِلاةُ رَبِّكَ مَا دَعِتْ فَوْقَ الغُصُونَ حَامَّةٌ قُمريَّا قد كُنْتَ بعْدَ مُحَمّدِ خلفاً كما أوْصَى إليكَ بنا فكنْتَ وفيّا فاليوْمَ لا خَلفٌ يُؤَمَّلُ بعْدَهُ هيهات نأمُلُ بعدهُ إنْسِيَّا

إِمَّا هَلَكْتِ أَبَا الْحُسَيْسِ فَلم تَنِلْ بِالْحَقِّ تُعْرَفُ هَادِياً مهديَّاً

قالت: يا أمير المؤمنين، لسان نطق، وقول صَدَق؛ ولئن تحقق فيك ما ظننًّا فحظك الأوفر. والله ورَّثك الشَّنآن (١) في قلوب المسلمين إلا هؤلاء. فأَدْحِضْ مقالتَهُم، وأبعِد منزلتهم، فإنك إن فعلتَ ذلك تزددْ من الله قُرباً، ومن المؤمنين حُباً. قال: وإنك لتقولين ذلك؟ قالت سبحان الله! والله ما مِثلُك مُدِح بباطل. ولا اعتُذِر ْ إليه بكذب؛ وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلوبنا . كان والله عليٌّ أحبَّ إلينا منك، وأنت أحبُّ إلينا من غيرك. قال: ممن؟ قالت: من مروان بن الحكم وسعيد ابن العاص ﴿ قال : وَمَ استحقَّقْتُ ذلك عندك؟ قالت: بسعَةِ حلمك وكريم عفوك. قال: فإنها يطمعان في ذلك. قالت: هما والله من الرأي على ما كنتَ عليه لعثمان بن عفان رحمه الله . قال : والله لقد قاربْت ، فها حاجتك ؟

قالت: يا أمير المؤمنين، إن مروان تبنَّك (٣) بالمدينة تبنُّكَ من لا يريد منها البَراح، لا يحكم بعدل، ولا يقضي بسُنّة، يتتبع عثراتِ المسلمين، ويكشف عورات المؤمنين، حبس ابنَ ابني، فأتيته، فقال كيت وكيت فألقَمْتُهُ أَخْشَنَ من الحجر،

<sup>(</sup>٢) أو حض: إدفع وأبعد وسفَّه (١) الشنآن: البغض.

<sup>(</sup>٣) تبنك: أقام.

وألعقته أمرَّ من الصَّاب ثم رجعتُ إلى نفسي باللائمة ، وقلت: لِمَ لا أصرف ذلك إلى من هو أولى بالعفو منه ؟ فأتيتُك يا أميرَ المؤمنين ، لتكون في أمري ناظراً ، وعليه مُعْدياً .

قال: صدقت! لا أسألك عن ذنبه والقيام بحجته. اكتبوا لها باطلاقه.

قالت: يا أمير المؤمنين؛ وأنَّى لي بالرجعة وقد نفِد زادي، وكلَّت راحلتي؟ فأمر لها براحلة وخمسة آلاف درهم.

# وفود عكوشة بنت الأطوش على معاوية رحمه الله تعالى

أبو بكرُ الهذلي عن عكرمة قال: دخلت عكرشة بنت الأطرش بن رواحة على معاوية متوكّنة على عُكاز لها، فسلّمت عليه بالخلافة ثم جلست؛ فقال لها معاوية: الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، إذ لا علي ّحي قال: ألست المقلّدة حمائل السيوف بصفيّين، وأنت واقفة بين الصّفين تقولين: أيها الناس، عليْكُمْ أَنفُسكُمْ لا يَضُرُكُم مَنْ ضَلّ إذا المْتَدَيْتُمْ إن الجنة لا يرحل عنها من أوطنها، ولا يَهرم من سَكنها، ولا يموت من دخلها؛ فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمها، ولا تنصرم معاوية دلف وكونوا قوماً مستبصرين في دينهم مستظهرين بالصبر على طلب حقهم؛ إن معاوية دلف (۱۱) إليكم بعجم العرب غُلف (۱۲) القلوب، لا يفقهون الإيمان ولا يَدْرُون ما الحكمة؛ دعاهم بالدنيا فأجابوه، واستدعاهم إلى الباطل فلبّوه، فالله الله عبادَ الله في دين الله؛ إياكم والتواكل، فإن ذلك ينقض عُرى الإسلام، ويطفي أنور الحق هذه في دين الله؛ إياكم والتواكل، فإن ذلك ينقض عُرى الإسلام، ويطفي أنور الحق هذه بصيرتكم، والعقبة الأخرى. يا معشر المهاجرين والأنصار، المضوا على بصيرتكم، واصبروا على عزيمتكم، فكأني بكم غداً ولقد لقيتم أهل الشام كالحُمُر الناهقة تصْقَم (۱۳) صَقَع البقر، وتَرُوث رَوْثَ العتاق.

<sup>(</sup>١) دلف إليكم: مشى.

<sup>(</sup>٢) غلف القلوب: أي على قلوبهم أكفّة لا يفقهون ولا يسمعون.

<sup>(</sup>٣) تصقع: تخلّف الرائحة الكريهة.

فكأني أراك على عصاك هذه وقد انكفأ عليك العسكران يقولون: هذه عكرشة بنت الأطرش بن رواحة. فإن كدت لتقتلين أهل الشام لولا قدر الله ، وكان أمرُ الله قدراً مقدوراً ، فها حَملِك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤك (١) وإن اللبيب إذا كره أمراً لا يجب إعادته ، قال: صدقت ، فاذكري حاجتك . قالت: إنه كانت صدقاتنا تُؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا ؛ وإنّا قد فقدنا ذلك ، فها يُجبر لنا كسير ؛ ولا يُنعش لنا فقير ؛ فإن كان ذلك عن رأيك فمثلك تنبه من الغفلة وراجع التوبة ، وإن كان عن غير رأيك فها مثلك استعان بالخونة ولا استعمل الظلمة .

قال معاوية: يا هذه، إنه ينُوبُنا من أمور رعيّتنا أمور تنبثق، وبحور تنفهق (٢). قالت: يا سبحان الله. واللهِ ما فرض اللهُ لنا حقاً فجعلَ فيه ضرراً على غيرنا، وهو علام الغيوب.

قال معاوية: يا أهل العراق، نبَّهكم عليُّ بن أبي طالب فلم تُطاقوا! ثم أمر بردِّ صدقاتهم فيهم وإنصافهم.

# قصة درامية الخجونية مع معاوية رحمه الله تعالى

سهل بن أبي سهل التميمي عن أبيه قال: حج معاوية، فسأله عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل بالحجون، يقال له دارمية الحجونية؛ وكانت سوداء كثيرة اللحم، فأخبر بسلامتها؛ فبعث إليها فجيء بها؛ فقال: ما حالكِ يا بنة حام؟ فقالت: لست لحام إن عبتني؛ أنا امرأة من بني كنانة. قال: صدقت. أتدرين لِمَ بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله. قال: بعثت إليك لأسألك: علام أحببت عَلياً وأبغضتني؛ وواليته وعاديتني؟ قالت: أو تُعفني. قال: لا أعفيك. قالت: أما إذ أبيت، فإني أحببت علياً على عدله في الرعية، وقَسْمه بالسوية؛ وأبغضتك على قتال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١٠١. (٢) تنفهق: تتدفّق وتتفجّر.

مَن هو أولى منك بالأمر، وطِلْبتَك ما ليس لك بحق. وواليت عليّا على ما عَقَد له رسولُ الله صَلِيْقِ من الولاء، وحبِّه المساكين. وإعظامهِ لأهل الدين. وعاديتك على سفكك الدماء، وجوْرك في القضاء، وحكمك بالهوى.

قال: فلذلك انتفح بَطْنُك، وعظُم ثَدْياك، ورَبتْ عجيزتُك (١)، قالت: يا هذا، بهند والله كان يُضرب المثلُ في ذلك لا بي. قال معاوية: يا هذه ارْبَعي (٢)، فإنا لم نقل إلا خيرا؛ إنه إذا انتفخ بطنُ المرأة تَمَّ خَلْقُ ولدِها، وإذا عظم ثدياها تَرَوَّى رَضيعُها. وإذا عظمت عجيزتها رَزُن مجلسها. فرجعتْ وسكنتْ. قال لها: ويا هذه، هل رأيتِ عليا؟ قالت: إي والله. قال: فيكيف رأيته؟ قال: رأيته والله لم يفتنه الملكُ الذي فتنك، ولم تشغله النعمةُ التي شغلتك. قال: فهل سمعتِ كلامه؟ قالت: نعم والله، فكان يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيتُ صدأ الطَّسْت. قال: صدقتِ! فهل لك من حاجة؟ قالت: أو تفعلُ إذا سألتُك؟ قال: نعم. قالت: تعطيني مائة ناقة حراء فيها فحلُها وراعيها. قال: تصنعين بها ماذا؟

قالت: أغذو بألبانها الصّغار، وأستحيي بها الكبار، وأكتسب بها المكارم، وأصلح بها بين العشائر.

قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أحُلُّ عندك محل على بن أبي طالب؟

قالت: ما خولا كصدّاء (٣) ، ومرْعَى ولا كالسّعْدان (٤) ، وفتّى ولا كمالِك، يا سبحان الله ، أو دُونَه ؟ فأنشأ معاوية يقول:

إذا لم أعُدْ بالحِلْمِ منَّي عليكمُ فَمنْ ذا الذي بَعدي يُؤمَّلُ للحِلْمِ خُذيها هنيئاً واذكري فِعل ماجد جَزاكِ على حَرْبِ العداوةِ بالسلمِ خُذيها هنيئاً والله لو كان عليِّ حيا ما أعطاك منها شيئاً .

قالت: لا والله، ولا وَبَرَةً واحدةً من مال المسلمين.

<sup>(</sup>١) ربت عجيزتك: عظمت وكبرت. (٢) اربعي: تمهلي وانتظري.

<sup>(</sup>٣) صداء: عين لم يكن عندهم أعذب من مائها .

<sup>(</sup>٤) السّعدان: نبتٌ ذو شوك، وهو أفضل مراعي الإبل.

## وفود أم الخير بنت حريش على معاوية

عُبيد الله بن عمر الغساني عن الشعبي، قال: كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن يحمل إليه أمَّ الخير بنت الحُريش بن سُراقة البارقي برحْلها، وأعلمه أنه مُجازِيه بالخير خيرا وبالشر شراً بقولها فيه، فلما ورد عليه كتابه ركب إليها فأقرأها كتابه؛ فقالت: أما أنا فغيرُ زائغة عن طاعة، ولا معتّلة بكذب، ولقد كنت أحبّ لقاء أمير المؤمنين لأمور تَختلج في صدري.

فلما شَيْعَها وأراد مفارقتها قال لها: يا أم الخير، إن أمير المؤمنين كتب إليّ أنه مُجازيني بالخير خيراً وبالشر شراً؛ فهالي عندك؟ قالت: يا هذا لا يُطْمِعْنك بِرَّك بي أن أسرك بباطل. ولا تُؤيسك معرفتي بك أن أقول فيك غير الحق.

فسارت خير مسير حتى قدمت على معاوية. فأنزلها مع الحرم؛ ثم أدخلها في اليوم الرابع وعنده جلساؤه؛ فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته فقال لها: وعليك السلام يا أم الخير، بحق ما دعوتني بهذا الاسم. قالت: يا أمير المؤمنين، مَهْ، فإن بديهة السلطان مَدْحَضَة لما يُحب علمه، ولكل أجل كتاب. قال: صدقت! فكيف حالُكِ يا خالة؟ وكيف كنتِ في مسيرك؟ قالت: لم أزل يا أمير المؤمنين في خير وعافية حتى صرت اليك؛ فأنا في مجلس أنيق، عند ملك رفيق. قال معاوية: بحُسْن نيتي ظفرت بكم. قالت: يا أمير المؤمنين، يُعيذك الله من دَحْض المقال وما تُرْدِي عاقبته . قال: ليس هذا أردنا. أخبرينا كيف كان كلامك إذ قتل عار بن ياسر؟ قالت: لم أكن زَوَرْتُهُ () قبل، ولا روّيته بعد؛ وإنما كانت كلمات عار بن ياسر؟ قالت: لم أكن زَوَرْتُهُ () قبل، ولا روّيته بعد؛ وإنما كانت كلمات معاوية إلى جلسائه فقال: أبكم يحفظ كلامها؟ فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض معاوية إلى جلسائه فقال: أبكم يحفظ كلامها؟ فقال رجل منهم: أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير المؤمنين. قال: هات. قال: كأني بها وعليها بُود زَبيدي كثيف بين النسيج، وهي على جَمل أرمَك () وقد أحيط حولها، وبيدها سوط منتشر الضفيرة، وهي كالفحل يهدر في شقشقته () ، تقول:

<sup>(</sup>١) زورته: حسّنته

<sup>(</sup>٢) الأرمك: رمادي اللون. (٣) الشقشقة: صوت ألجمل.

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعةِ شَيِّ عَظِمٌ! إِن الله قد أوضح لكم الحق، وأبانَ الدليل، وبين السبيل، ورفع العَلَم، ولم يَدَعْكم في عهاء مُدْلَهِمة: فأين تريدون رحِمكم الله؟ أفراراً عن أمير المؤمنين، أو فراراً من الزحف، أم رغبة عن الإسلام، أم ارتداداً عن الحق؟ أما سمعتم الله جل ثناؤه يقول: ﴿ ولنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجاهِدِينَ مِنْكُمْ والصَّابِرِينَ ونَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ (١)

ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول: اللهم قد عيل الصبر، وضعف اليقين، وانتشرت الرعبة، وبيدك يا ربّ أزمّة القلوب، فاجمع اللهم بها الكلمة على التقوى، وألف القلوب على الهدى، واردد الحق إلى أهله. هَلُمُّوا رحمكم الله إلى الإمام العادل والرضيّ التقيّ، والصديق الأكبر؛ إنها إحَن بَدْرية، وأحقاد جاهلية، وضغائن أُحُدية وثب بها واثب حين الغفلة، ليدرك ثاراتِ بنى عبد شمس.

ثم قالت: ﴿ فقاتِلُوا أَئِمَة الكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ (٢) . صبراً يا معشر المهاجرين والأنصار، قاتلوا على بصيرة من ربكم، وثبات من دينكم؛ فكأني بكم غداً ولقد لقيتم أهل الشام كحُمُر مستنفرة، فرَّتْ من قَسْوَرة (٢) ، لا تَدري أين يُسْلك بها من فجاج الأرض، باعوا الآخرة بالدنيا، واشتروا الضلالة بالهدى وباعوا البصيرة بالعمى وعما قليل ليُصْبِحُنَّ نادمين، حتى تَحُلَّ بهم الندامة فيطلبون الإقالة، ولات حين مناص. إنه من ضلّ والله عن الحق وقع في الباطل. ألا إن أولياء الله استصغروا عمر الدنيا فرفضُوها، واستطابوا الآخرة فسعوا لها فالله الله أيها الناس، قبل أن تبطل الحقوق، وتعطّل الحدود، ويظهر الظالمون، وتقوى كلمة الشيطان؛ قبل أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول الله عينية وصهره وأبي سِبْطيه، خُلِق فالى أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول الله عينية وصهره وأبي سِبْطيه، وأعلم بحبه من طينته، وتقرّع من نبعته (٤) ، وخصّه بسرّه، وجعله باب مدينته، وأعلم بحبه المسلمين، وأبان ببغضه المنافقين؛ ها هو ذا مُفَلق الهام، ومكسر الأصنام؛ صلى المسلمين، وأبان ببغضه المنافقين؛ ها هو ذا مُفَلق الهام، ومكسر الأصنام؛ صلى

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٣١. (٢) سورة التوبة الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) القسورة: الأسود.

<sup>(</sup>٤) النبعة: الأصل والشجرة.

والناس مشركون، وأطاع والناس كارهون، فلم يزل في ذلك حتى قتل مُبارزي بدر، وأفنى أهلَ أُحد، وهَزم الأحزاب، وقتل الله به أهلَ خيبر، وفرق به جمع هوازن؛ فيالها من وقائع زرعت في قلوب نفاقا، وردَّة وشقاقا، وزادت المؤمنين إيمانا، وقد اجتهدتُ في القول؛ وبالغت في النصيحة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.

فقال معاوية: يا أم الخير، ما أردتِ بهذا الكلام الا قتلي، ولو قتلتُكِ ما حَرِجْتُ في ذلك.

قالت: والله ما يسومُ في أن يَجْرِيَ قتلي علي يدّيْ من يُسْعِدُني الله بشقائه.

قال:: هيهات يا كثيرةَ الفُضول. ما تقولين في عثمان بن عفان رحمه الله؟

قالت: وما عسيتُ أن أقول في عثمان، استخلفه الناس وهم به راضون، وقتلوه وهم له كارهون.

قال معاوية: يا أم الخير؛ هذا أصلك الذي تَبنين (١).

قالت: لكن الله يشهد وكفى بالله شهيدا؛ ما أردتُ بعثهان نقصا، ولكن كان سابقاً إلى الخير، وإنه لرفيع الدرجة غدا.

قال: فما تقولين في طلحة بن عبيد الله؟ قالت: وما عسى أن أقول في طلحة؟ آغتيلَ من مأمنِه، وأتي من حيث لم يحْذَر، وقد وعده رسول الله عَلَيْتُهُ الجنة.

قال: فها تقولين في الزبير؟ قالت: وما أقول في ابن عمة رسول الله عَلَيْتُهُ وحواريّه، وقد شهد له رسول الله عَلَيْتُهُ بالجنة، وقد كان سبّاقا إلى كل مكرمة في الإسلام، وأنا أسألك بحق الله يا معاوية، فإنّ قريشاً تحدّثت أنك أحلمُها: أن تسعني بفضل حلمك، وأن تُعفيني من هذه المسائل، وتسألني عها شئت من غيرها.

قال نعَم ونِعمَة عَيْن، قد أعفيتُك منها . ثم أمر لها بجائزة رفيعة وردّها مكرمة .

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول: هذا ثناؤك الذي تثنين، يريد أن سوء رأيها في عثمان هو الأصل الذي بنت عليه.

## وفود أروى بنت عبد المطلب

#### علي معاوية رحمه الله

العباس بن بكار قال: حدّثني عبدالله بن سليان المدني وأبو بكر الهذلي، أن أَرْوَى بنتَ الحارث بن عبد المطلب دخلت على معاوية وهي عجوز كبيرة؛ فلما رآها معاوية قال: مرحباً بك وأهلا يا عمة، فكيف كنت بعدنا ؟

فقالت: يا بن أخي، لقد كفرت يد النعمة، وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسمَّيت بغير آسمك، وأخذت غير حقك، من غير دين كان منك ولا من آبائك، ولا سابقة في الإسلام، بعد أن كفرتُم برسول الله عَيَّلِيَّةٍ، فأتعس الله منكم الجدود (۱)، وأضرَع (۲) منكم الجدود، ورد الحق إلى أهله ولو كره المشركون، وكانت كلمتنا هي العليا، ونبينا عَيِّلِيَّةٍ هو المنصور، فوُلِيّمُ علينا من بعده، تحتجون بقرابتكم من رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا الأمر؛ فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، وكان على بن أبي طالب رحمه الله بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى، فغايتُنا الجنة وغايتكم النار.

فقال لها عمرو بن العاص: كفّى أيتُها العجوز الضالة، وأقصري عن قولك مع ذهاب عقلك، إذ لا تجوز شهادتك وحدك.

فقالت له وأنت يا بن النباغة (٢) تتكلم! وأمك كانت أشهر آمرأة تُغنى بمكة، وآخَذَهن لأجرة! اربَعْ على طَلْعِك، واعْنَ بشأن نفسك؛ فوالله ما أنت من قريش في اللباب من حسبها ولا كريم مَنْصِبها؛ ولقد ادعاك خسةُ نفر من قريش، [كلهم يزعم أنه أبوك] فسئلت أمك عنهم، فقالت: كلهم أتاني، فانظروا أشبههُم به فألحِقوه به، فغلب عليك شَبهُ العاص بن وائل فلحقْتَ به.

<sup>(</sup>١) الجدود: الخطوط. (٢) وأضرع: أذلّ.

<sup>(</sup>٣) النباغة: الزانية.

فقال مروان: كفَى أيتها العجوز، وأقصدي لما جئتِ له. فقالت: وأنت أيضاً يا بن الزرقاء تتكلم!

ثم التفتت إلى معاوية فقالت: والله ما جرّاً عليّ هؤلاء غيرُك، وإن أمك القائلةُ في قتل حمزة:

نحن جَـزيْنـاكم بيــوم بــدر والحرب بعد الحرب ذاتُ سُعْرِ ما كان لي عن عُتْبةٍ مِن صَبْر فشُكـرُ وحْشِيّ على دَهــري ما كان لي عن عُتْبةٍ مِن صَبْر فشُكـر وحْشِيّ على دَهــري حتى تَرم أعظمي في قبري

فأجابتها بنتُ عمى وهي تقول:

خَرِيتِ في بدرِ وبعد بدرِ يا بنة جبارٍ عظم الكفر

فقال: مُعَاوِيةٌ عَفَا الله عَمَا سَلْفَ يَا عَمَةً ! هَاتِ حَاجِتَكَ .

قالت: مالى إليك حاجة ، وخرجت عنه .

تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه ويليه ـ إن شاء الله تعالى ـ الجزء الثاني وأوله: «كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك»

<sup>(</sup>١) ترم: تبلي.

#### الصفحة

# الموضوع

٣ \_ مقدمة المؤلف

## ٩ \_ كتاب اللؤلؤة: في السلطان

فرش الكتاب. للحكماء.

۱۱ ــ نصيحة السلطان ولزوم طاعته .
 للنبي صلى الله عليه وسلم . مما وصى به
 العباس ابنه حين قدم على عمر .

۱۲ ـ لرجل من الهند ينصح ملكاً ابن عتبة ينصح الوليد.

١٣ ـ لابن صفوان في خالصة السلطان.
 لابن المقفع في خادم السلطان.

١٤ ـ وصاة أبي سفيان وزوجه لابنها معاوية حين عمل لعمر. لأبرويز ينصح صاحب بيت ماله. ليزيه بن معاوية ينصح مسلماً حين ولاه خراسان.

10 - لعمر بن الخطاب ومعاوية حين قدم عليه الشام. الربيع الحارثي في حضرة عمر بن الخطاب.

١٦ \_ ابن عبد ربه يفسر غريب الخبر.

۱۷ ـ زیاد أول من استن ترك السلام على
 قادم عند السلطان. ترك أبي مسلم
 السلام على المنصور بحضرة السفاح.

١٨ ـ معاوية وابن العاص بين يــدي عمــر

حين مقدمهما من الشام ومصر .

البعضهم في تلمس الحيلة لنصيحة السلطان لشبيب في مسايرة السلطان

۱ وزير المهند بين الملك والملكة لابن
 هبيرة يوصي مسلم بن سعيد حين وجه
 إلى خراسان.

اختيار ابن أرطأة بين إياس والقاسم .

٢٠ بين عدي وإياس في القراء أبو قلابة والقضاء. تولية عبد الملك الشعبي على قضاء البحرة.

عمر بن عبد العزيز يسأل أبا مجلز عمن يوليه خراسان.

٢١ - عمرو ورجل طلب عملاً. تولية ابن
 هبيرة لإباس تولية ابن الخطاب للمغيرة
 مكان ابن أبي وقاص على الكوفة

٢٢ - للحجاج يصف سيرته للوليد.

٢٣ ـ لأردشير يـوصي ابنـه. للحكماء في
 واجب السلطان

لبعض الملوك يصف سياسته

٢٤ - لأعرابي في وصف أمير. بين الوليد
 بن عبد الملك وأبيه في السياسة.
 لأرسطو طاليس يوصى الإسكندر.

٢٥ \_ لمعاوية في سياسته. لعمرو بن العساص

في معاوية وسياسته .

لابن عباس يوصى الحسن.

٢٦ ـ للحكماء في السياسة لأبرويز يـوصى ابنـه شيرويـه، بين المنصـور قـواده. لأبرويز ينصح ابنه شيرويه .

۲۷ \_ من خطبة لسعيد بن سويد . ﴿ لابن الحكم في الحاقد على السلطان. لأبرويز يوصى ابنه شيرويه .

> ٢٧ \_ بسط المعدلة ورد المظالم. إنصاف المأمون أمة من ابنه .

الحكم على هشام في خصومة بينه وبين ابراهيم ابن محمد .

٢٩ \_ الحجاج وسليك بن سلكة.

٣٠ \_ لعمر بن عبد العزيز يوصى عاملاً. للمهدي يوصي ابن أبي الجهم. بين ابن عامر وابن أصبغ.

٣١ \_ عمر بن الخطاب وتاج كسري وسواريه . بين مروان ووكيله .

٣٢ \_ قولهم في الملك وجلسائه ووزرائه . للحكماء في الملك والوزراء. للأحسف في فساد البطانة . لابن الأحنف. لعدي بن زيد . لابن العاص في العدل . .

٣٣ \_ صفة الإمام العادل.

كتاب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام العادل.

٣٥ \_ هيبة الإمام في تواضعه. لابن السماك لعبد الملك. النجاشي وقد ولد له ولد.

٣٦ \_ لبعض الشعراء في التواضع.

٣٨ \_ شعر للمؤلف في الهيبة. للأخطل في معاوية.

حسن السيرة والرفق بالرعية.

مما جاء في الكتاب والسنة في معنى هذا العنوان.

٣٩ \_ مشورة سالم وابن كعب على عمر بن عبد العزيز حين ولى الخلافة. بين عمر بن عبد العزيز وابنه في الرفق. من عمر إلى ابن أرطاة في الرفق.

مما وصي المنصور به ابنه .

.٤ \_ وصية خالد القسري لبلال وصية مروان بن الحكم لعبد العزيز ابنته حين ولاه مصر.

٤١ \_ من معاوية إلى زياد في رجل فر إليه .

٤١ \_ ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم.

٤٢ \_ وصية عبد الملك لولي عهده الوليــد. لبعضهم في اليسير من الزلل. في الذم يكون من الرعية من كلام للهند في الملـوك. لملـك سلـب ملكـه لابن أبي طالب في الفرص.

٤٣ \_ شيء عن عمرو . لعائشة فيه . لعمر في نفسه. هو وعامل البحرين. هـو وابن أبي وقاص. ابن أبي وقــاص وشــاعــر محاه.

22 \_ عمر وأبو موسى الأشعيري وأبيو

هريرة والحارث.

٤٥ \_ بين عمر بن الخطاب وابن العاص.

٤٦ \_ عمر وأبو سفيان في مال وأدهم.

27 ـ عمر وأبو سفيان في مال حاول إخفاءه. عمر وعتبة في مال وجده معه.

٤٨ ـ عمر وأبو سفيان في رجل دعا بدعاء
 الجاهلية .

كتاب يزيد إلى مروان يأمره بالبيعة . أبو غسان وأهل مروحين منعو الماء . كتاب ابن طاهر إلى الحسن التغلبي .

29 - كتاب الحجاج إلى قتيبة في أمر وكيع. كتاب الحجاج إلى قوم يفسدون في الأرض للحكماء لحبيب. لبعض الشعراء.

٥٠ ـ بين معاوية وأبي الجهم. معاوية وعقيبة
 الأسدى.

01 \_ الرشيد ومعترض عليه في خطبته.
الوليد ومعترض عليه في خطبته مخاطر
بين معاوية وزياد ابن العاص ومخاطر
سأله عن أمه.

٥٢ ـ بين معاوية وخريم أبو جعفر مع مالك
 وابن طاوس.

٥٣ ـ أبـو هـريـرة ومـروان حين أبطـــأ بالجمعة.

بين أبي جعفر وأبي ذئب.

٥٤ ـ المأمون والحارث بن مسكين.

٥٥ ـ المنصور وسفيان الثوري. أبـو النضر

وعامل للخليفة ابن هبيرة والحسن البصري والشعبي .

07 \_ معاوية والأحنف في استخلاف يزيد . كتاب أبي الدرداء إلى معاوية . كتاب عائشة إلى معاوية .

۵۷ \_ هشام وناصح نصحه بأربع. عبد الملك والحارث في ابن الزبير. الوليد بن عبد الملك.

۵۸ من كلام الله تعالى عثمان وثقيف لما
 همت بالارتداد لبعض الحكماء فيما ينفع
 ويضر.

٥٩ ـ بين حكيم وحكيم المراسبي في الرأي
 الفطير . لعلي في رأي الشيخ لابن هبيرة
 يوصي ابنه .

- 7 - لعامر بن الظرب. من أمثالهم - للمهلب في الرأي - لعبس في الحزم - لبعض الشعراء - عبد الله بن عبد الأعلى بعد سخط الخليفة عليه - لسبيع في أهل المامة .

٦٢ - للقطامي - شعر للمؤلف - لحبيب.

٦٢ - حفظ الأسرار.

للحكماء \_ من عبد الملك للحجاج \_ للحكماء \_ لعمرو بن العاص \_ لبعض الشعراء \_ لبعض الأعراب \_ للمأمون .

٦٣ ـ ملـك مـن ملـوك العجـم استشـار
 وزيريه

لبعض الشعراء.

لبعض الشعراء.

70 \_ بين معاوية وابن الأشعث في الدخول على الملوك \_ لمعاوية في آذنه \_ للحكماء في الوصول إلى المراد.

17 - بين رجل وروح - بين رجل والحسن بن عبد الحميد - من كلام للهند - بين النبي صلى الله عليه وسلم ومستأذن - لعلي كرم الله وجهه .

٦٧ - الحجاب.

زياد وحاجبه \_ أبو سفيان بباب عثمان \_ أبو الدرداء بباب معاوية \_ للوراق.

1۸ - بین سعید بن مسلم وأبی هفان فی الحجاب بین أبی مسهر رابن عبد کان

79 \_ ابن منصور ورجل من خاصته حجب عنه \_ للعتابي \_ أبو دلف ورجل حجب عنه

لحبيب \_ لأبي بكر العطار \_ لبعض الشعراء \_ للحسن بن هانيء \_ لحمود البغدادي للعتابي.

٧١ ـ بين أبي بشير وبعض كتاب العسكر ـ
 لابن عبد ربه ـ لبعض الشعراء .

لحسين الجمل ـ للبغدادي في ابن وهب ـ لابن عبد ربه ـ لحبيب.

٧٣ \_ باب الوفاء والغدر.

بين مروان وعبد الحميد الكاتب ـ عبد الملك بعد قتله ابن سعيد .

٧٤ - أبو جعفر وابن هبيرة أبو جعفر وسلم
 في قتل أبي مسلم ـ للنبي صلى الله عليه
 وسلم .

٧٤ ـ لابن شعبــة في حـــب الولايــة.
 وكراهبتها.

٧٥ ـ بين ابن شبرمـة وأبيـه في مـوكـب طارق.

لابن الحسن في رجل غيرته الولاية -بين عمر والمغيرة حين عزله - دعوة ابن عمر على زياد.

٧٦ \_ بين ابن الخطاب وأبي هريرة .. خالد القسري وتوليت بلالاً \_ بين عمر وطالب عمل بين النبي الله والعباس...

٧٧ \_ بين النبي صلى الله عليه وسلم ورجل طلب عملاً \_ لرياد في أغبط النياس عيشاً \_ بين معاوية والمغيرة حين كبر

٧٨ \_ باب من أحكام القضاة.

لعمر بن عبد العزيز ـ كتاب عمر بن الخطاب إلى معاوية في القضاء.

٧٩ \_ كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى
 الأشعرى في القضاء.

٨٠ ـ وله أيضاً يوصيه ـ عمر بن الخطاب
 وابن العاص والعزو في البحر.

٨١ ــ الحسن ورجل رد إياس شهادته ــ من عدل شريح الفاضي ــ الإياس ورده لشهادة ابن أبي سود ــ عدي بن أرطأة وشريح.

٨٢ - شريح ورجل يخاصم في سنور.

٨٣ \_ لشريح وقد سئل حكماً. الشعبي في الفصل بين رجل وامرأته .

# ٨٥ \_ كتاب الفريدة في الحروب ومدار أمرها

٨٥ \_ فرش كتاب الحروب \_ صفة الحروب \_ لعنترة الفوارس \_ للكميت \_ لنصر بن سیار .

٨٦ \_ من حكمة لسلمان \_ للعرب.

٨٧ \_ للنابغة الجعدي ودعوة النبي عليه له \_ للتابغة الذبياني يصف الحرب.

۸۸ - لابن عبد ربه.

٨٩ - العمل في الحروب.

لأكثم بن صيفى ـ لشبيب الحروري في الليل لعائشة يوم الجمل - لعتبة يوم بدر \_ لابن أبي طالب في العواقب \_ لابن مقرن عند اللقاء.

٩٠ \_ لعمر بن الخطاب في ابن مقرن \_ لعلى في الفرصة \_ لبعض الحكماء \_ لابن مسلم في ابن أبي سود \_ لبعض الملوك في

٩١ \_ للعجم في أشد الأمور تدريباً \_ بين معاوية وعمرو ابن العاص. لهدبة العذري

- الصبر والإقدام في الحرب.

للعرب في الشجاعة \_ الأنوشروان \_ للحكياء

٩٣ - لعبد الله بن الزبير في مقتل أخيه مصعب \_ للسموأل \_ للشنفري .

٩٤ - لعلى بن أبي طالب. لأبي دلف العجلي - لابن طاهر - لابن رميلة .

٩٥ \_ للمهلب في أعجب ما رأى في حرب الأزارقة .

بين هشام وأخيه مسلمة في الذعر \_ لعنترة يوم الفروق \_ ما كان يتمثل به ابن المهلب \_ للخنساء \_ لعباد بن الحصين \_ ما كان يتمثل به معاوية يوم

٩٦ - لابن أبي طالب في صفن.

٩٧ \_ لجرير \_ عاصم بن الحدثان والفرزدق \_ لعنترة وغيره .

١٠٥ - فرسان العرب في الجاهليسة والإسلام.

ابن مكدم وقول حسان فيه \_ فراس بن غنم وكلمة لعلى فيه .

\_ من فرسان العرب في الجاهلية \_ من : فرسانهم في الإسلام .

ابن خازم مع ابن زیاد فی جرد \_ شبيب الحزوري \_ لابن عباس في الأنصار

١ ـ لعلى في همدان.

لابن بسراقة مالسأبط شراً ما

والأشتري

١٠٨ \_ جائزة عائشة لمن بشرها بنجاة ابن الزبير .

١٠٩ \_ من عمر إلى ابن مقرن في الصائفة \_ لعمرو ابن معديكرب.

١١٠ \_ المكيدة في الحرب.

للنبي عليه المهلب \_ لمسلمة ابن عيد الملك ـ بين المأمون والفضــل بن سهل في رأي فات الأمين.

١١١ \_ بين الاسكندر ومؤدبه في مــدينــة فتحها \_ سعيد ابن العاص وحصن فتحــه ــ عمــرو بن العــاص وعلم قىسارية .

١١٢ \_ عمر والهرمزان.

١١٣ \_ معن ونفر من الأسرى \_ ملك من ملوك العجم .

١١٤ \_ وقيعة ملك الهياطلة بيزدجرد.

١١٥ \_ للنبي عَلَيْهُ \_ مالك الحثعمسي وتسميته بالثعلب.

١١٥ .. وصايا أمراء الجيوش.

عمر بن عبد العزيز يوصى الجراح -لعمر ابن الخطاب.

١١٦ \_ أبو بكر يوصي ينزيد بن أبي سفيان.

أبو بكر يوصى خالد بن الوليد ـ من خالد إلى مرازبة فارس .

للمحرومي \_ بين ابن الزبير | ١١٧ \_ من عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص.

١١٨ \_ عبد الملك يــوصي أميره إلى أرض الروم.

۱۱۹ ـ زیاد یوصی قواده ـ بین الولید بن عبد الملك وعباد في زياد ــ معاوية وقد أراد استعمال ابن خالد ثم الغامدي \_ دريد وابن عوف.

١٢٠ \_ لقتيبة ينصح أصحابه \_ لأبي مسلم ينصح قواده ـ لسعيد بن زيد يتصح بنيه \_ المنصور وعيسى ابن موسى .

١٢١ \_ المحاماة عن العشيرة ومنع المستجير.

لجعيل يصف لعبد الملك قومه .

لابن مطاع \_ للعرب في الدفاع عن الجار ـ لمروان في معن .

١٢٢ \_ معاوية وهانيء في مال اختان ابن

١٢٣ \_ مقتل محد بن أبي بكر ـ المهدي ومعن في رجل أهدر دمه .

١٢٤ \_ الجبن والفرار.

لعمرو بن معديكرب في النزعات -للأحنف لخالد بن الوليد .

١٢٥ \_ للفرار السلمي في الفرار \_ للحارث بن هشام في الفرار.

١٢٦ \_ لبعض الشعراء لمحمود الوراق -

لأيمن بن خريم .

١٢٧ ـ لصاحب كليلة ودمنة .

۱۲۸ ـ ذكر بعض الفراريين لعمرو بن معديكرب.

١٢٩ ـ بين الحارث وامرأته .

۱۳۱ \_ بین ابن زیاد وابن زرعة .

١٣٢ \_ عبد الله بن مطيع.

لقيس بن الحطيم في الفرار \_ لقتيبة بن الحارث لأبي خراش \_ لحبيب بن عوف .

۱۳۳ \_ للفرزدق في خالد بن أسيد . ومن قوله لأحد الجبناء .

۱۳۶ ـ بین هند وابن زنباع ـ لکعب بن زمیر .

١٣٤ - فضائل الخيل. للنبي بيهايت في صفة الخيل.

١٣٥ - صفة جياد الخيل.

للنبي عليه المعسض الضبيين في وصف فرس بين المهدي وابن دراج في أفضل الخيل.

١٣٦ ـ بين معاوية وصعصعة في أفضل الخياب وعمرو بن معديكرب في عراب الخيل.

۱۳۷ - لحسان بن ثابت ـ لزهير ـ لبعض الشعراء.

١٣٨ ـ. لأبي عبيـدة في عتـاقــة الفـرس ـ ا

لرجل من أسد لابن الكلبي في جياد سليان عليه السلام.

١٣٩ \_ لبعض الشعراء في فرس \_ للطائي.

١٤٠ \_ لبعض الشعراء في أبي دلف.

121 - لابن عبد ربه في وصف الفرس -لابن الرقاع.

127 ـ لامريء القيس في وصف الخيل. لطفيل الخيل.

۱۶۳ ـ بين عبد الملك بن مروان وأصحابه

١٤٧ - سوابق الخيل.

لأبي النجم في فرس هشام.

122 ـ بين الرشيد والأصمعي في فسرس سابق.

١٤٨ ـ لأبي العتاهيـة في أم شمـر فـرس الرشيد ـ لأبي النجم في الحلبة.

10٠ ـ لبعض الشعراء في فرس أبي الأعور السلمي .

١٥١ \_ الحلبة والرهان.

من شأنهم مع الفرس السابق.

١٥٢ \_ وصف السلاح.

درع على \_ درع الجراح \_ لزيد بن حاتم في الأدراع.

۱۵۳ ـ بين عمر بن الخطاب وعمرو بن معديكرب في الصمصامة.

١٥٤ \_ الزبير بن العوام وسيفه .

لابن الأغر يوصي ابنه ــ لأعرابي في

متحاربين لحبيب في السيف.

107 \_ لابن عبد ربه.

١٥٧ - النزع بالقوس.

١٥٨ \_ بين لص ورام.

١٥٩ \_ للنبي صلى الله عليه وسلم في الرمي.

١٦٠ ــ النبي صلى الله عليه وسلم ورماة من

لعمر بن الخطاب.

١٦١ - لرجل من البادية يـذمـر قـومـه ـ مشاورة المهدى لأهله في حرب خراسان.

١٧٨ \_ باب في مداراة العدو .

للهند \_ لأحمد بن يوسف \_ لسابق البلوي .

١٧٩ ـ التحفظ من العدو وإن أبدى لك المودة.

للأخطل يحذر بني أمية \_ لحكيم يوصي ملكاً للحسن بن هانيء .

١٨٠ ــ بين معاوية وابن الزبير .

١٨١ \_ باب من أخبار الأزارفة.

۱۸۲ \_ مرداس ومقتله .

١٨٥ \_ زيباد والخوارج \_ من فسرسان الخوارج .

١٨٦ \_ للمهلب في نفر من الخوارج \_ تعطش الخوارج إلى القتال. تفرق كلمة الخوارج.

## ٨٨ \_ كتاب الزبرجدة في الأحـواد والأصفاد

فرش كتاب الزبرجدة.

لابن عبد ربه ـ للنبي صلى الله عليه

للحسن والحسين ـ للمأمون .

١٨٩ \_ مدح الكرم وذم البخل.

للنبي عَلَيْتُهُ - لأكثم بن صيفي - بين سخى وبخيل .

١٩٠٠ \_ من خطبة لخالد القسري . من خطبة لسعيد بن العاص \_ لأبي ذر.

١٩١ - لكسري في الأسخياء - لحمود الوراق \_ بين موسى الهادي وابن

لابن عباس \_ لأبي مسلم الحولاني \_ لخالد القسري \_ لعمرو بن العاص ـ لعبد العزيز ابن مروان.

١٩٢ \_ لأبي عقيل العراقي في مروان لزياد \_ لبعض الشعراء \_ لابن خارجة .

١٩٣ - الترغيب في حسن الثناء واصطناع المعروف.

للنبي عَلَيْدٍ \_ من عمر إلى أبي موسى \_ لبعض الحكماء \_ لبعض أهل التفسير لأكثم بن صيفي .

لحبيب الطائي \_ لابن دريد .

\_ لابن عبد ربه \_ للأحنف.

١٩٥ - عروة بن أديسة في صلبه \_ بين

السندي وكوفي ذي مروءة .

١٩٦ - الجود مع الإقلال.

من الكتاب والسنة .

للحكماء \_ لصريع الغواني .

١٩٧ - لأبي هريرة في جعفر بن أبي طالب **- لحاد عجرد** .

لحاتم الطائى ـ لعبد الملك بن مروان في غزوة ـ لبكر بن النطاح .

١٩٨ - العطية قبل السؤال.

لسعيد بن العاص.

لأكثم بن صيفيي \_ لعلى بن أبي طالب.

١٩٩ ـ بين ابن أبي سيرة وأبي الأسود .

٢٠٠ \_ بين معاوية وابن صوحان في الجود - لابن عبد ربسه \_ لبشار \_

٢٠١ - استنجاح الحوائج.

للنبي سَلِيلَةٍ \_ لخالد بن صفوان \_ من أمثال العرب \_ لدعبل الخزاعي .

لشبيب بن شيبة \_ للحسن بن هانيء .

٣٠٠٣ ـ بين ابن واسع وأمير ـ عبد الله بن طاهر وسوار القاض.

٢٠٤ - أبو حازم الأعرج وسلطان في حاجة \_ لحبيب الطائمي \_ بين

المنصور وطالب حاجة .

٢٠٤ - استنجاز المواعد.

لعبد الله بن عمر.

٢٠٥ \_ لجبار بن سلمي في عامر ابن الطفيل . ـ لابن أبي حـازم ـ لعمـر بن الحارث \_ للحسن بن هانيء \_ لعباس بن الأحنف.

٢٠٦ \_ بين عبد الملك بن مروان وابن أم الحكم \_ بين عيسي بن مــوسي والقاسم بن معن \_ عبد الصمد الرقاشي وخالد بن ديسم .

۲۰۷ \_ بین بشار وسلم یحیی بن خالد وقضاء الحوائج \_ لزياد الأعجم \_ بين الحسن بن وهب وحبيب.

۲۰۸ \_ ابن دأب عند المهدى.

٢٠٩ ـ للمهلب يوصي بنيه. للعتابي \_ للجاحظ .

٢١٠ ـ عبد الله بن طاهر ودعبل أبان

وخلف بن خليفة .

٢١١ \_ لأبي العتاهية \_ لدعيل.

۲۱۱ - لابن عبد ربه.

٢١٢ - لطيف الاستمناح.

للحكماء \_ للعتابي \_ للحسن بن هانيء .

٢١٣ \_ بين مروان بن أبي حفصة وابن يزيد . عبد الملك ونفر من بني أمية \_ الرشيد وعبد الملك بن صالح ـ

عبد الملك وأبو الريان.

٢١٤ - الحجاج والشعبي - معاوية وابن

زرارة \_ يزيد بن المهلب وكريز.

٢١٥ \_ حاتم الطائي وسائل حاجة . خالد القسري وسائل.

۲۱۶ \_ قیس بن سعد وامرأة ابن المهلب واعرابي .

٢١٧ ــ الرشيد واسحاق الموصللي .

۲۱۸ \_ معاویة وزید بن منبه ابن سوید وأبو ساسان .

٢١٩ \_ المهدي وأبو دلامة.

۲۲۱ \_ بن أبي دلامة وعيسي بن موسى . أبو دلف وأبو دلامة .

٢٢٢ \_ أبو دلامة والمهدي.

أبو دلامة والمنصور .

٢٢٤ \_ جعفر بن يحيى وعبـد الملـك ابن صالح .

۲۲۵ \_ ذو حاجة على باب ملك.

۲۲٦ \_ يحيى بن خالد وشاعر .

العباس القائد وابن عبد ربه .

٣٢٧ \_ المتوكل وعبد الله بن يحيي.

٢٢٨ \_ من حبيب إلى ابن أبي دواود.

۲۲۹ \_ بین زیاد وضیی.

٢٣٠ \_ على الأرميني والبطين.

٢٣١ \_ الأخذ من الأمراء.

٢٣٣ \_ تفضيل بعض الناس على في العطاء

٢٣٤ \_ شكر النعمة.

٢٣٥ \_ بين عدي أرطأة وعمسر بن عبد العزيز .

٢٣٦ \_ قلة الكرام في كثرة اللئام.

٢٣٧ \_ لكسري في الشح.

٢٣٧ \_ من جاد أولاً وضنَّ آخواً.

٢٣٨ \_ من ضنَّ أولاً ثم جاد آخراً.

٢٣٩ \_ من مدح أميراً مخيبه.

٢٤٠ \_ لابن عبد ربه.

٢٤١ \_ ربيعة الرقبي ويزيد بن حانم .

٢٤١ \_ أجواد أهل الجاهلية.

٢٤٢ \_ شيء عن حاتم.

٢٤٦ \_ أجواد أهل الإسلام.

٢٤٧ \_ جود عبيد الله بن عباس.

٢٤٩ \_ جود عبد الله بن جعفر.

٢٥٠ \_ جود سعد بن العاص.

٢٥٢ \_ جود عبيد الله بن أبي بكرة.

٢٥٣ \_ جود عبيد الله معمر القرشي.

٢٥٤ \_ الطبقة الثانية من الأجواد.

الحكم بن حنطب \_

معن بن زائدة .

٢٥٥ \_ يزيد بن المهلب.

۲۵۸ \_ يزيد بن حاتم.

۲۵۹ \_ أبو دلف.

٢٦٠ \_ خالد بن عبد الله القسري. عديبن حاتم .

٢٦١ \_ أصفاد الملوك على المدح.

٢٦٢ \_ المهدى وابن أبي حفصة .

الصفحة

٢٦٣ \_ عبد الملك وأعشى ربيعة.

٢٦٤ \_ عبد الرحمن بن الحكم والفرزدق.

٢٦٥ - الحسن بن سهل وعلى بن جبلة.

۲۹۷ ـ أبو جعفر وحماد عجرد.

٢٦٨ ــ أبو مسلم ورؤبة .

٢٦٩ \_ عبد الله بن جعفر ونصب.

۲۷۰ \_ مروان بن محمد وذو الرقة .

۲۷۱ ـ المنصور وابن هرمة.

۲۷۲ \_ جعفر وابن الجهم.

٢٧٤ - كتاب الجانة في الوفود. فزش الوفود .

٢٧٥ \_ وفود العرب على كسري.

۲۸۷ \_ وفود حاجب بن زرارة على کسري .

۲۸۸ \_ وفود أبي سفيان إلى كسرى.

٢٨٩ \_ وفود حسان بن ثــابــت على النعمان ابن المنذر.

وفود قريش على سيف بن ذي يزن.

٢٩٣ - وفود عبد المسيح على سطيح.

٢٩٥ \_ وفود همدان على النبي طالبة .

٢٩٦ \_ وفود النخع على النبي ﷺ .

۲۹۷ \_ وفود كلب على النبي علي . وفود ثقيف على النبي عَلَيْتُم .

٢٩٨ ـ وفود مذجح على النبي عَلَيْظٍ .

٢٩٩ ـ وفود لقيط بن عامر على النبي

٣٠٣ \_ وفود قيلة على النبي عليه .

٣٠٦ - كتاب رسول الله عَلَيْهِ.

لاكيدر دومة . لوائل بن حجر .

٣٠٧ ـ حديث جرير بن عبد الله البجلي .

حديث عياش بن أبي ربيعة .

٣٠٨ - حديث راشد بن عبد ربه السلمي.

وفود نابغة بني جعدة على النبي

٣٠٩ ـ وفسود طهفسة بن أبي زهير على الرسول محمد .

٣١٠ \_ وفود جبلة بن الأيهم على عمر بن الخطاب .

٣١٥ \_ وفسود الأحنسف على عمسر بن الخطاب.

٣١٧ \_ وفود الأحنف وعمر بن الأهتم على

٣١٨ ـ وفود عمرو بن معديكرب على

٣١٩ \_ وفود أهل العامة على أبي بكر .

وفسود عمسرو بن معمديكسرب على. مجاشع .

٣٢٠ \_ وفود الحسن بن علي على معاوية . وفود زيد بن منية على معاوية .

٣٢١ ـ وفود عبد العزيز بن زرارة على معاوية .

وفود عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية .

٣٢٣ \_ وفود عبند الله بن جعفر على عبد | الملك.

٣٢٦ \_ وفود الشعبي على عبد الملك.

٣٢٧ ـ وفود الحجاج بابسراهيم بن محمد على على على على الملك .

٣٢٩ ـ وفود رسول الملهب على الحجاج بقتل الأزارقة .

٣٣٠ \_ وفود جرير على عبد الملك.

٣٣١ \_ وفود جرير عن أهل الحجاز على عمر بن عبد العزيز.

٣٣٢ ـ وفود دكين الراجـز على عمـر بن عبد العزيز.

٣٣٣. \_ وفود كثيّر والأحوص على عمر بن عبد العزيز .

٣٣٦ \_ وفود الشعراء على عمر بن عبد العزيز .

٣٤٠ \_ وفـود نـابغـة بني جعـدة على ابن الزبير .

٣٤١ ... وفود أهل الكوفة على ابن الزبير .

٣٤٢ \_ وفود رؤبة على أبي مسلم . وفود العتابي على المأمون .

٣٤٣ \_ وفود أبي عثبان المازني على الواثق. الوافدات على معاوية

٣٤٦ \_ وفود بكارة الهلالية على معاوية.

٣٤٧ \_ وفود الزرقاء على معاوية .

٣٤٩ \_ وفبود أم سنام بنت حيثمة على معاوية.

٣٥١ \_ عكرشة بنت الأطرس على معاوية .

٣٥٢ \_ قصة درامية الحجومية مع معاوية .

٣٥٤ \_ وفود أم الخير بنت حريش على معاوية.

۳۵۸ ـ أروى بنـت عبــد المطلــب على معاوية .

٣٦٠ \_ فهرس الكتاب.

# الحقابل الفريدي

تَألِيفُ الفقيه أَجِمَـُ رُبِمُ حِمَّد برِعَبُ رَبِّهِ الأَنَر لسيِّي المتوفِيكَة ٢١٨هِ

> بتکحقیٰق دکتور مُفیرمخگرقمبِکه

> > الجأزء الثَّاني

داراكتبالهامية مهنون المنات 

# فرش كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك

قال أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عبد ربّه:

قد مضى قولُنا في الوفود والوافدات، ومقاماتهم بين يدي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين يدي الخلفاء والملوك. ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه وتأييده وتسديده في مُخاطبة الملوك، والتزلّف إليهم بسحر البيان، الذي يُهازج الرَّوح لطافة، ويجري مع النفس رقة. والكلامُ الرقيق مصايدُ القلوب، وإن منه لما يَستَعطف المُستشيطَ(۱) غيظاً، والمُندَمِلَ حِقداً، حتى يُطفىءَ جرةَ غيظه، ويَسُل (۲) دفائنَ حقده. وإن منه لما يستميل قلبَ اللئم، ويأخذ بسمع الكرم وبصره. وقد جعله الله تعالى بينه وبين خلقه وسيلةً نافعة. وشافعاً مقبولاً؛ قال تبارك وتعالى: ﴿ فَتَلّقى آدمُ من ربّه كِلمَاتٍ فتابَ عليهِ إنّه هُوَ التّوّابُ الرّحِم ﴾ (۲).

وسنذكر في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى من تَخلَّص من أُنشوطة الهلاك، وتَفلَّت من حبائل المنيّة، بحُسن التنصُّل، ولطيفِ التَّوصُّل، ولِينِ الجواب، ورقيق الاستعتاب؛ حتى عادت سيئاتُه حسنات، وعيض بالثواب بدلاً من العقاب وحفظ هذا الباب أوْجَبُ على الإنسان من حِفظ عرضه، وألزمُ له من قوام بدنه.

<sup>(</sup>١) المستشيط غيظاً: الذي ازدادت حدة غضبه.

<sup>(</sup>٢) يسُل: ينزع ويستل. (٣) سورة البقرة الآية ٣٧.

كنه البيان:

كلُّ شيء كشَف لك قناع المعنى الخفي حتى يتأدّى إلى الفهم ويتقبّله العقل، فذلك البيانُ الذي ذكره الله في كتابه، ومنّ به على عباده؛ فقال تعالى:

﴿ الرَّحْمٰنُ عَلَّم القُرْآنَ. خلَقَ الإنسَانَ علَّمهُ البيَانَ ﴾ (١).

وسئل النبي عَلِيْكِم: فيم الجهال؟ فقال« في اللسان». يريد البيان.

وقال عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ مِنِ البيانِ لسحراً ﴾ .

وقالت العرب: أنفذُ من الرَّميَّة كلمة فصحة.

وقال الراجز:

لقدْ خَشيتُ أَنْ تكونَ ساحِراً ﴿ راويَةً مَراً ومَراً شاعِراً (١)

وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروح؛ والعِلم رائد العقل، والبيان تَرجمان العلم.

وقالوا: البيان بصر والعِيُّ عَمَى، كَمَا أَنَّ العِلَم بصَر والجَهل عَمى؛ والبيان من نِتاج العِلم. والعِيِّ من نتاج الجِهل.

وقالوا: ليس لمنقوص البيان بهاء. ولو حَكَّ بيافوخِه<sup>(٢)</sup> عَنانَ السهاء.

وقال صاحب المنطق: حدُّ الإنسان: الحيُّ الناطقُ المبين.

وقال: الروح عهاد البدن، والعِلم عهاد الروح، والبيان عهاد العِلم.

## تبجيل الملوك وتعظيمهم

قال النبيّ عَلِيْكُ : « إذا أتاكم كريمُ قوم فأكرموه » .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) مرّاً: يعني مرّة. (٣) اليافوخ: عظام أعلى الرأس.

وقالت العلماء: لا يُؤَمَّ ذو سلطان في سلطانه، ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال زياد بن أبيه: لا يُسَلَّمُ على قادم بين يدي أمير المؤمنين.

وقال يحيى بن خالد بن برمك: مُساءلة الملوك عن حالها من سجية النَّوْكى (١) و فإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير ؟ فقل: صَبَّحَ اللهُ الأمير بالنعمة والكرامة. وإذا كان عليلاً فأردت أن تسأله عن حاله، فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة ، فإن الملوك لا تُسْأَل ولا تشمّت ولا تكيّف. وأنشد:

إن الملوك لا يُخاطبُونا ولا إذا مَلَّوا يعاتبُونا وفي المُقال لا يُنازَعُونا وفي العُطاس لا يُشَمَّتُونا وفي الخُطاب لا يُكيَّفُونا يُثْنى عليْهم ويُبَجَّلونا فافْهم وصاتِي لا تكُنْ مجْنونا

# ابن صبيح والفضل بن يحي في علته:

اعتل الفضلُ بن يحيى، فكان إسهاعيل بن صبيح الكاتب إذا أتاه عائداً لم يزد على السلام عليه والدّعاء له، ويخفّف في الجلوس، ثم يلْقَى حاجبَه فيسأله عن حاله ومأكله ومشربه ونومه. وكان غيره يُطيل الجلوس. فلما أفاق من علّته قال: ما عادني في علّتي هذه إلا إسهاعيل بن صبيح.

## بين معاوية وأصحابه:

وقال أصحاب معاوية له: إنّا ربما جَلسنا عندك فوق مقدار شهوتك، فنريد أن تجعل لنا علامة نعرف بها ذلك فقال: علامة ذلك أن أقول: إذا شئتم

وقيل ذلك ليزيد، فقال: إذا قلت: على بركة الله.

وقيل ذلك لعبد الملك بن مروان، فقال: إذا وضعت الخيزرانة في يدي.

<sup>(</sup>١) النُّوكي: الحمقي والجهلة.

#### في خدمة الملوك:

ومن تمام خدمة الملوك أن يُقرِّب الخادمُ إليه نَعْليْه ولا يدعه يمشي إليها، ويجعل النعلَ اليمنى مُقابلة الرجل اليمنى، واليُسرى مقابلة اليسرى، وإذا رأَى مُتكا يحتاج إلى إصلاح أصلحه قبل أن يُؤْمَر؛ فلا ينتظر في ذلك أمرَه؛ ويتفقّد الدواة قبل أن يأمره، وينفُض عنها الغُبار إذا قرّبها إليه. وإن رأى بين يديه قرطاساً قد تباعد عنه قرّبه ووضعه بين يديه على كشره.

#### الحجاج والشعبي:

ودخل الشعبي على الحجاج، فقال له: كم عطاءًك؟ قال: ألفين. قال: ويحك! كم عطاؤك؟ قال: ألفان. قال: لَحَنَ الأميرُ عطاؤك؟ قال: ألفان. قال: فلِمَ لحنتَ فيا لا يَلحن فيه مثلُك؟ قال: لَحَنَ الأميرُ فلعربَ أنا عليه، فأكون فلحنت، وأعربَ الأمير فأعربَ أنا عليه، فأكون كالمُقرِّع(١) له بلحنِه، والمستطيلِ عليه بفضل القول قبله! فأعجبه ذلك منه ووهبه مالاً.

## قُبلة اليد

عبد الرحمن بن أبي ليلي عند عبد الله بن عمر، قال: كنا نقبّل يد النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن حديث وكيع بن سفيان، قال: قبَّل أبو عبيدة يـدَ عمر بن الخطاب. ومن حديث الشّعبي قال: لقي النبي عليه الصلاةُ والسلام جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبّل ما بين عينيه.

قال إياس بن دَغْفِل: رأيت أبا نضرة يقبِّل خد الحسين.

الشيباني عن أبي الحسن عن مُصعب قال: رأيتُ رجلاً دخل على عليَّ بن الحسين في المسجد فقبَّل يدَه ووضعها على عينيه؛ فلم يَنْهَهُ.

<sup>(</sup>١) المقرّع: المعنّف.

العتبي قال: دخل رجل على عبد الملك بن مروان فقبّل يده، وقال: يدُك يا أمير المؤمنين أحقُ يد بالتقبيل، لِعُلوِّها في المكارم، وطُهرِها من المآثم؛ وأنك تُقِلَّ التَّثريب(١)، وتصفح عن الذنوب؛ فمن أراد بك سوءاً جعله الله حَصِيدَ سيفِك، وطريد خوفِك.

# بين المنصور وأبي بكر الهجري:

الأصمعي قال: دخل أبو بكر الهجريّ على المنصور، فقال: يا أمير المؤمنين، نَغَض (٢) فمي، وأنتم أهل البيت بركة، فلو أذنت فقبلت رأسك، لعل الله يُمسك عليّ ما بقي من أسناني. قال: اختر بينها وبين الجائزة. فقال: يا أمير المؤمنين، أيسر عليّ من ذهاب الجائزة ألاّ تبقى في فمي حاكة. فضحك المنصور وأمر له بجائزة.

#### بين سليان وجعفر بن يحيى:

ودخل جعفر بن يحيى في زيّ العامة وكتان النباهة على سُليان صاحب بيت الحِكْمة، ومعه ثمّامة بن أشرس، فقال ثمامة؛ هذا أبو الفضل. فنَهض إليه سليان فقبّل يده وقال له: بأبي أنت، ما دَعَاك إلى أن تحَمِّل عبدك هذه المِنّة التي لا أقوم بشكرها، ولا أقدر أن أكافِيء عليها.

## عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت:

الشَّعبي قال: ركب زيد بن ثابت ، فأخذ عبد الله بن عبّاس بركابه ، فقال له: لا تفعل يا بن عمّ رسول الله عَيِّلَةٍ . قال: هكذا أُمرْنا أن نَفعل بعُلمائنا . قال له زيد: أرني يَدك . فأخرج إليه يده ، فأخذها وقبّلها ، وقال: هكذا أمرَنا رسولُ الله عَيِّلَةِ أن نفعل بأهل بيت نبيّنا .

<sup>(</sup>١) التثريب: اللوم. (٢) نغض فمي: تحرّكت أسنانه وقلقت.

## أنواع القبل:

وقالوا قُبلة الإمام في اليد، وقُبلة الأب في الرأس، وقبلة الأخ في الخدّ، وقبلة الأخت في الصدر، وقبلة الزوجة في الفم.

# من كره من الملوك تقبيل اليد

#### هشام ورجل قبل يده:

العُتبي قال: دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقبّل يده، فقال أفٍّ له، إن العرب قبّلت الأيدي إلا هُلوعا(١)، ولا فعلته العجمُ إلا خُضوعاً.

واستأذن رَجلٌ المأمونَ في تقبيل يده، فقال له: إنّ قبلة اليد من المسلم ذِلّة، ومن الذِّمِّيِّ خَديعة؛ ولا حاجة بك أن تذِلّ، ولا بنا أن نُخْدَع.

# بين المهدي وأبي دلامة في مثله:

واستأذن أبو دلامة الشاعرُ المهديّ في تقبيل يده، فقال: أمّا هذه فدّعها قال: ما مَنَعْت عيالي شيئاً أيسرَ فقداً عليهم من هذه.

# حسن التوقيع في مخاطبة الملوك

قال هارون الرشيد لمعن بن زائدة: كيف زمانك يا مَعْن ؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنت الزمان؛ فإن صَلُحْتَ صلُح الزمان، وإن فسدت فسد الزمان.

# بين الرشيد وابن سلم في مثله:

وهذا نظير قول سعيد بن سَلْم، وقد قال له أميرُ المؤمنين الرشيد : مَنْ بيتُ قيس في الجاهلية ؟ قال : يا أمير المؤمنين، بنو فَزارة. قال : فمَنْ بيتُهم في الإسلام ؟ قال : يا أمير المؤمنين، الشريفُ من شرّفتموه. قال : صدقت! أنتَ وقومُك .

<sup>(</sup>١) الهلوع: الخوف.

ودخل معن بن زائدة على أبي جعفر، فقال له كَبرتَ يا معن. قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: وإنك لجَلْد! قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن فيك لبقية. قال هي لك يا أمير المؤمنين. قال: أي الدولتين أحب إليك أو أبغض، أدولتنا أم دولة بني أمية؟ قال: ذلك إليك يا أمير المؤمنين، إن زاد برك على برهم كانت دولتك أحب إلي، وإن زاد برهم على برك كانت دولتهم أحب إلي. قال: صدقت.

قال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح، أهذا منزلُك؟ قال: هو لأمير المؤمنين وَلِي به. قال: كيف ماؤه؟ قال: أطيبُ ماء. قال: فكيف هواؤه؟ قال: أصحّ هواء.

قال أبو جعفر المنصور لجرير بن يزيد: إني أردتُك لأمر. قال: يا أمير المؤمنين قد أعد الله لك مني قلباً معقوداً بطاعتك، ورأياً موصولاً بنصيحتك، وسيفاً مشهوراً على عدُوِّك؛ فإذا شئتَ فقل.

وقال المأمون لطاهر بن الحُسين: صِفْ لي آبنك عبد الله. قال: يا أمير المؤمنين إن مدحتُه عِبتُه، وإن ذممتُه آغتبتُه، ولكنه قِدْحٌ<sup>(۱)</sup> في كفّ مُثقّف ليوم نِضال في خدمة أمير المؤمنين.

وأمر بعضُ الخلفاء رجلاً بأمر؛ فقال: أنا أطْوَعُ لك من الرِّداء، وأذلَّ لك من الحِذاء.

وقال آخر: أنا أطوع لك من يدك، وأذلُّ لك من نعلك.

وهذا قاله الحسن بن وهب لمحمد بن عبد الملك الزيات.

وقال المنصور لمُسلم بن قُتيبة: ما تَرى في قتل أبي مُسلم؟ قال: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةَ اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢). قال: حَسْبُكَ أبا أُمية.

وقال المأمون ليزيد بن مَزيد : ما أكثر الخلفاءَ في ربيعة ! قال : بلى ، ولكنّ منابرهم الجذوع .

<sup>(</sup>١) قدح: زناد يوري النار.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٢٢.

وقال المنصور الإسحاق بن مُسلم: أفرطت في وفائك لبني أمية. قال: يا أمير المؤمنين، إنه مَن وَفَى لمن الا يُرْجَى كان لمن يُرْجى أوْفَى.

#### الرشيد وابن صالح:

وقال هارون لعبد الملك بن صالح: صِفْ لي مَنبِج. قال: رقيقة الهواء، لينة الوطاء. قال: فصف لي منزلك بها. قال: دون منازل أهلي، وفوق منازل أهلها. قال: ولِمَ وقدْرك فوق أقدارهم؟ قال: ذلك خُلُق أمير المؤمنين أتأسَّى به، وأقفو أثَره، وأحذو مثالَه.

#### المأمون وغلام في الديوان:

ودخل المأمون يوماً بيت الديوان، فرأى غلاماً جيلاً على أذنه قلم، فقال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا الناشي في دولتك، والمتقلّب في نعمتك، والمؤمّل لخدمتك، الحسن بن رجاء. قال المأمون: بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول؛ ارفعوا هذا الغلام فوق مرتبته.

#### المتوكل وابن الجهم في رأس إسحاق بن اسهاعيل:

على بن يحيى قال: إني عند المتوكل حين دخل عليه الرسول برأس إسحاق بن إسماعيل، فقام على بن الجهم يخطر(١) بين يدي المتوكل ويقول:

أَهلاً وسَهلاً بِنَكُ مِن رسولِ جنْتَ بما يَشفِي منَ الغليلِ بِنَا العليلِ برأس إسْحٰق بْن إساعيل

فقال المتوكل: قوموا التقطوا هذا الجوهر لئلا يضيع.

ودخل عقّال بن شَبّة على أبي عُبيد الله كاتب المهدي، فقال: يا بن عقّال، لم أرك منذ اليوم! قال: والله إني الألقاك بشَوق، وأغيب عنك بتَوْق (٢).

<sup>(</sup>١) يخطر: يتمشى بفخر وزهو. (٢) التوق: حبّ اللقاء واشتياقه.

وقال عبدُ العزيز بن مروان لنُصيب بن ربّاح \_ وكان أسود \_ : يا نصيب هل لك فيا يُثمر المحادثة ؟ يريد المُنادمة. فقال : أصلح الله الامير ، اللون مُرمَّد ، والشعر مُفَلْفَل ، ولم أقعد إليك بكريم عُنْصر ، ولا بحُسن مَنظر ، وإنما هو عَقْلي ولساني ؛ فإن رأيت ألا تفرق بينها فافعل .

ولما ودّع المأمونُ الحسنَ بن سهل عند مخرجه من مدينة السلام، قال له: يا أبا محد، ألك حاجةٌ تعهد إلى فيها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أن تحفظ عليّ من قلبك ما لا أستعين على حفظه إلا بك.

وقال سعيد بن مُسلم بن قُتيبة للمأمون: لو لم أشكر الله إلا على حُسن ما أبلاني في أمير المؤمنين من قَصْدِه إلى بحديثه، وإشارتِه إلى بطرْفه، لكان ذلك من أعظم ما تُوجبه النّعمة، وتَفْرِضه الصنيعة. قال المأمون: ذلك والله لأن الأمير يجد عندك من حُسن الإفهام إذا حَدَثت، ما لا يجدُه عند غيرك.

## مدح الملوك والتزلف إليهم

في سير العجم أن أردشير بن يزدجرد لما آستوثق له أمره، جع الناس فخطبهم خُطبة حضّهم فيها على الألفة والطاعة، وحذّرهم المعصية ومفارقة الجهاعة، وصنّف لهم الناس أربعة أصناف، فخروا له سُجّداً، وتكلم متكلّمُهم، فقال: لا زلت أيها الملك مَحْبُواً من الله بعز النصر، ودَرَكِ الأمل(١)، ودوام العافية، وتمام النّعمة، وحُسن المزيد؛ ولا زلت تتابع لديك المكرمات، وتشفع إليك الذّمامات، حتى تبلغ الغاية التي يؤمّنُ زوالُها، ولا تَنقطع زهرتُها، في دار القرار التي أعدتها الله لنظرائك من أهل الزّلفي عنده، والحُظْوة لديه، ولا زال ملكك وسُلطانك باقيين بقاء الشمس والقمر، ونفاذ أمرك فيها؛ فقد أشرق علينا من ضياء نُورك ما عَمّنا عُمومَ ضياء الصبح،

<sup>(</sup>١) درك الأمل: الحصول عليه، وبلوغه.

ووصل إلينا من عظيم رأفتك ما آتصل بأنفسنا آتصال النسيم: فأصبحت قد جمع الله بك الأيادي بعد آفتراقها، وألف بين القلوب بعد تباغُضها، وأذهب عنا الإحن والحسائك (١) بعد توقد نيرانها، بفضلك الذي لا يُدْرَك بوصف، ولا يُحَدُّ بنعت.

فقال أردشير: طوبَي للممدوح إذا كان للمدح مُسْتَحِقاً ، وللداعي إذا كان للإجابة أهلاً.

دخل حسّان بن ثابت على الحارث الجفْنيّ فقال: أنعم صباحاً أيها الملك، السهاء غطاؤك، والأرض وطاؤك ووالدي ووالديّ فداؤك. أنَّى يُناوئك المنذر (٢)؟ فوالله لَقَذَالُك أحسنُ من وجهه، ولأمَّك أَحْسَنُ من أبيه، ولظلَّك خير من شَخْصِه، ولصمتُك أبلغ من كلامه، ولشِهالُك خيرٌ من يمينه. ثم أنشأ يقول:

ونُبَنَّت أَنَّ أَبِ مُنَدْدٍ يُساميك للحدث الأكبر قَدْالك أَحْسَنُ من وجهِ وأُمَّكَ خيْرٌ من المُنْذِرِ ويُسرَى يَديْكَ إذا أَعْسَرت كَيُمْنى يديْهِ فلا تَمتر (٦)

ودخل خالد بن عبد الله القسريّ على عُمر بن عبد العزيز لما ولِيَ الخلافة، فقال: يا أمير المؤمنين، مَن تكون شرَّفتْه فأنتَ قد زنْتها، ومَن تكون شرَّفتْه فأنتَ قد شرفْتها، وأنت كما قال الشاعر:

وإذا الدُّرُّ زانَ حُسـنَ وُجُـوهِ كان للـدُّرِّ حُسنُ وَجْهِك زَينَا فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أَعْطِيَ صاحبُكم مَقُولاً ولم يُعْطَ مَعْقولاً.

المأمون ومادح له عند دخوله بغداد:

ذكر ابن أبي طاهر قال: دخل المأمون بغداد، فتلقاه وجوه أهلها، فقال له رجل

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول: «الحسائف» وفي بعضها الحسائد. والإحن والحسائك: هي الحزازات والعداوات.

<sup>(</sup>٢) هو المنذر بن المنذر بن ماء السماء اللخمي.

<sup>. (</sup>٣) تمتري: تشك.

منهم: يا أمير المؤمنين، بارك الله لك في مَقْدَمِك، وزاد في نعمتك، وشكرك عن رعيَّتِك، تَقَدَّمْتَ مَن قَبلك، وأتبعت مَن بَعدك، وآيَستَ أن يُعايَنَ مِثلُك أما فيا مضى فلا نعرفه، وأما فيا بقى فلا نرجوه؛ فنحن جيعاً ندعو لك، ونُثني عليك. خصيبَ لنا جنابك، وعذُبَ شرابُك. وحسنتْ نظرتُك، وكَرُّمَتْ مقدرتُك. جَبَرْتَ الفقير (۱)، وفَكَكتَ الأسير، فأنت يا أمير المؤمنين كما قال الأول:

مَا زلتَ في البَذْلِ للنوال وإطْــلق لِعان بِجُرْمِه عَلِق (٢) حتى تَمنـــى البِــراءُ أَنهمُ عندَكَ أَسْرَى في القيدِ والحلَق

# بين خالد القسري وبعضهم في مثله:

ودخل رجل على خالد بن عبد الله القَسري فقال: أيها الأمير، إنك لتبذلُ ما جَلّ، وتجبرُ ما آعتَلّ، وتُكْثِرُ ما قل، ففضلك بديع، ورأيك جميع.

وقال رجل للحسن بن سهل: لقد صرتُ لا أستكثر كثيرك ولا أستقلَّ قليلك! قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنك أكثرُ من كثيرك، وأنّ قليلك أكثر من قليل غيرك.

وقال خالد بن صفوان لوال دخل عليه: قدمت فأعطيت كُلاً بِقْسطه من نظرك ومجلسك، وصِلاتك وعِدَاتك، حتى كأنك من كل أحد، أو كأنك لست من أحد!

وقال الرشيد لبعض الشعراء: هل أحدثت فينا شيئاً؟ قال: يا أمير المؤمنين، المديحُ كله دونَ قدرك، والشعرُ فيك فوق قدري، ولكني أستحسن قول العتّابي: ماذا عسى مادحٌ يُثْنِي عليكَ وقد ناداكَ في الوحي تقديسٌ وتطهيرُ في الوحي المّادحَ إلا أنّ ألسُننا مُستَنطَقاتٌ بما تُخْفِي الضّاييرُ

#### لابن صفوان في مدح رجل:

مدح خالدٌ بن صفوان رجلاً فقال: قريعَ المنطق، جَزْلَ الألفاظ، عربيَّ اللسان،

<sup>(</sup>١) جبرت الفقير: قوّيته وأعطيته.

<sup>(</sup>٢) العاني: الأسير، والجرم: الذنب وعلق: مأخوذ ومحاسب.

قليلَ الحركات، حَسَنَ الإشارات، حُلوَ الشهائل، كثير الطَّلاوة، صَمُوتاً قَنُّولاً، يَهنأ الجَرَب، ويداوي الدَّبَر (۱۱)، ويُقِلِّ المحزِّ، ويُطَبِّق المِفْصَل. لم يكن بالزَّمِر (۱) في مُروءته، ولا بالهَذِر (۱) في مَنْطِقِه، متبوعاً غيرَ تابع.

# كأنه علم في رأسه نار (١)

#### الرشيد وسهل بن هارون:

دخل سهل بن هارون على الرشيد، فوجده يُضاحك ابنه المأمون، فقال: اللهم زده من الخيرات، وابْسُطْ له في البركات، حتى يكون كلَّ يوم من أيامه مُوفياً على أمسه، مُقَصِّراً عن غده. فقال له الرشيد: يا سهل، مَن روى من الشعر أحسنه وأجوده، ومن الحديث أصحّه وأبلغه، ومن البيان أفصحه وأوضَحه، إذا رام أن يقول لم يُعجزه؟ قال سهل: يا أمير المؤمنين، ما ظننتُ أحداً تقدَّمني سبقني إلى هذا المعنى. فقال: بل أعشى همدان حيث يقول:

وجدتُكْ أَمْسِ خيرَ بني لُــؤَي وأنت اليــوم خيرٌ منــك أمسِ وأنت غداً تزيد سادة عبد شمس

#### المأمون وسهل ابن هارون:

وكان المأمون قد استثقل سهل بن هارون، فدخل عليه يوماً والناس عنده على منازلهم، فتكلم المأمونُ بكلام ذَهب فيه كل مذهب، فلما فرغ أقبل سهل بن هارون على ذلك الجمع فقال: مالكم تسمعون ولا تعون، وتفهمون ولا تعجبون، وتعجبون ولا تصيفون؟ أما والله إنه ليقول ويفعل في اليوم القصير مثل ما قالت وفعلت بنو مروان في الدهر الطويل، عَربُكم كعجمهم، وعجمهم كعرب بني تميم؛ ولكن كيف يشعر بالدواء من لا يعرف الداء؟ قال: فرجع له المأمون إلى رأيه الأول.

<sup>(</sup>١) الدَّبر: جمع دبرة وهي قرحة الدابة.

<sup>(</sup>٢) الزَّمر: قليل المروءة. (٣) الهذر: الثرثار الهاذي.

<sup>(</sup>٤) وصدره: • وإنَّ صخراً لتأمُّ الهداة به ، والبيت للخنساء في رثاء أخيها صخر.

#### الحجاج وزياد العتكي:

وكان الحجاج بن يوسف يستثقل زياد بن عمرو العَتكيّ، فلما أثنى الوفدُ على الحجاج عند عبد الملك بن مروان، قال زياد: يا أمير المؤمنين، إنّ الحجاج سيفُك الذي لا يَنْبُو<sup>(۱)</sup>، وسهمُك الذي لا يَطيش، وخادمُك الذي لا تأخذه فيك لومةُ لاممُ . فلم يكن بعد ذلك عند الحجاج أحدٌ أخفَّ ولا أحبَّ إليه منه .

## لابن شيبة في صالح بن المنصور:

حدّث الشَّيباني قال: أقام المنصور صالحاً ابنَه فتكلم في أمر فأحسن؛ فقال شبيب ابن شيبة: تالله ما رأيتُ كاليوم أبْيَنَ بياناً، ولا أعرب لساناً، ولا أربَطَ جأشاً، ولا أبّل ريقاً، ولا أحسن طريقاً. وحق لمن كان المنصورُ أباه، والمهدي أخاه، أن يكون كما قال زُهر:

هو الجَوَادُ فإن يَلْحَقْ بِشَأُوهِم على تَكَالِيفِهِ فَمِثْلُهُ لَحِقًا (٢) أوْ يَسْبِقاهُ على ما كان من مَهَلٍ فَمِثْل ما قَدَّما من صالح سَبَقَا

## لابن شيبة في الخلافة:

وخرج شَبيب بن شَيبة من دار الخلافة يوماً ، فقيل له : كيف رأيتَ الناس؟ قال : رأيت الداخل راجياً ، والخارج راضياً .

## لبعض الخلفاء في ابن شيبة:

وقيل لبعض الخلفاء: إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعد له، فلو أمرته يصعد المنبر فجأة لآفتضح. قال: فأمر رسولاً فأخذ بيده فصعده المنبر: فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي عليه من قال: ألا إن لأمير المؤمنين أشباها أربعة: فمنها الأسد الخادر (٢)، والبحر الزاخر، والقمر الباهر، والربيع الناضر؛ فأما الأسد الخادر

<sup>(</sup>١) ينبو: يخيب.

<sup>(</sup>٢) الشأو: السباق، والمدى. (٣) الخادر: المقم في خدره أي مأواه.

فأشبه منه صولته ومضاءه، وأما البحر الزاخر فأشبه منه جوده وعطاءه، وأما القمر الباهر فأشبه منه حسنه وبهاءه. ثم نزل.

#### بين عبد الملك وذي حاجة:

قال عبد الملك بن مروان لرجل دخل عليه: تكلم بحاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، بُهْرُ (١) الدرَجة وهَيبةُ الخِلافة يَمنعاني من ذلك. قال: فَعَلَى رِسْلِك، فإنا لا نحبُّ مَدْح المُشاهدة، ولا تَزكية اللقاء. قال: يا أمير المؤمنين، لستُ أمدحُك، ولكن أحد الله على النعمة فيك. قال: حَسْبُكَ فقد أَبْلَغْت.

ودخل رجل على المنصور، فقال له: تكلّم بحاجتك. فقال: يُبقيك الله يا أمير المؤمنين. قال: تكلّم بحاجتك، فإنك لا تقدر على هذا المقام كل حين. قال والله يا أمير المؤمنين، ما أستقصر أجلَك، ولا أخاف بُخلَك، ولا أغتنم مالَك؛ وإنّ عطاءك لشَرَف، وإن سُؤالك لزَيْن، وما لامرِيءِ بَذَل وجهه إليك نقْص ولا شين. قال: فأحسن جائزته وأكرمه.

## بين المأمون والعماني:

حدّث إبراهيم بن السّندي قال: دخل العُهانيّ على المأمون، وعليه قلَنُسوة طويلة وخُف ساذَج، فقال له: إيّاك أن تُنشدني إلاّ وعليك عامة عظيمة الكوْر (٢) وخُفان رائقان. قال: فغدا عليه في زِي الأعراب فأنشده، ثم دنا فقبّل يده وقال: قد والله يا أمير المؤمنين أنشدت يزيد بن الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ورأيت وجوهها، وقبّلت أيديها، وأخذت جوائزها؛ وأنشدت مروان وقبّلت يده وأخذت جائزته، وأنشدت المهديّ ورأيت وجهه المنصور ورأيت وجهه وقبّلت يده وأخذت جائزته، وأنشدت المهديّ ورأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته، إلى كثير من أشباه الخلفاء، وكبراء الأمراء والسادة الرؤساء، فلا والله يا أمير المؤمنين ما رأيتُ فيهم أبهى منظراً، ولا أحسنَ وجها، ولا

<sup>(</sup>١) البُهر: انقطاع النفس وتتابعه من شدّة التعب.

<sup>(</sup>٢) الكور: الالتفاف والاجتاع.

أنعَمَ كَفّاً ، ولا أنْدَى راحةً (١) منك يا أمير المؤمنين . قال: فـأعظـم لـه الجائـزة على شعره ، وأضْعَف له على كلامه وأقبل عليه بوجهه وبِشْرِه ، فبسطه حتى تمنى جميعُ مَـن حضره أنهم قاموا مقامه .

## عمر بن عبد العزيز ووفد العراق ومحد القرظي:

حدّث العتبي عن سُفيان بن عُيينة قال: قَدِم على عمر بن عبد العزيز ناسٌ من أهل العراق، فنظر إلى شاب منهم يتحوّش (٢) للكلام، فقال: أكبرُوا أكبرُوا. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بالسنّ، ولو كان الأمر كله بالسنّ لكان في المسلمين من هو أسن منك. فقال عمر: صدقت رحك الله، تكام. فقال: يا أمير المؤمنين، إنّا لم نأتك رغبة ولا رهبة؛ أما الرغبة فقد دخلت علينا منازلنا وقدمت علينا بلادنا؛ وأما الرهبة فقد أمننا الله بِعَدْلك من جَوْرك. قال: فها أنتم؟ قال: وفد الشكر. قال: فنظر محمد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتهلل، فقال: يا أمير المؤمنين؛ لا يغْلِبَنّ جهل القوم بك معرفتك بنفسك؛ فإن ناساً خدعهم الثناء وغرهم شكر الناس فهلكوا، وأنا أعيذك بالله أن تكون منهم. فألقى عمر رأسة على صدره.

#### التنصل والاعتذار

قال النبي عَلِيْنَهُ : « من لم يقبل من مُتنصِّل ِ (٢) عذراً ، صادقاً كان أو كاذباً ، لم يَردْ على الحوْض » .

وقال: « المعترف بالذنب كمَن لا ذنبَ له. وقال: الاعتراف يَهدم الاقتراف ، (1). وقال الشاعر:

إذا ما امْرُو مِنْ ذنبهِ جاء تائِباً إليكَ فلم تغفِر له فلك الذَّنبُ

<sup>(</sup>١) الراحة: الكف أو باطنها حيث يكون العطاء.

<sup>(</sup>۲) يتحوّش: يتأهب ويستعد.

<sup>(</sup>٣) المتنصل: المتبريء المتخلُّص.

<sup>(</sup>٤) الاقتراف: الاكتساب للذنوب.

واعتذر رجل إلى إبراهيم بن المهدي. فقال: عذَّرتُك غير مُعْتَذِرٍ، إن المعاذير يشوبها الكذب.

واعتذر رجل إلى جعفر بن يحيى، فقال: قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذار، وأغنانا بحُسن النية عن سوء الظن.

وقال إبراهيم الموصلي: سمعتُ جعفر بن يحيى يعتذر إلى رجل من تأخر حاجةٍ ضَمِنها له، وهو يُقول: أحتجُ إليك بغالبِ القضاء، وأعتذرُ إليكَ بصادِق النّيّة.

وقال رجل لبعض الملوك: أنا من لا يُحاجُّك عن نفسه، ولا يُغالِطك في جُرمه، ولا يتعليطك في جُرمه، ولا يلتمس رضاك إلا مِن جهة عفْوِك، ولا يستعطفك إلا بالإقرار بالذنب، ولا يستميلك إلا بالاعتراف بالزَّلَة.

وقال الحسنُ بن وهب:

ما أَحْسَنَ العَفْوَ مِنَ القَادِرِ إِنْ كَانَ لِي ذَنْبٌ وَلا ذَنْبَ لِي أَءُ مِذُ سِالْمُو الذي سُنَنا

أعُودُ بِالْوُلُ بِالْوَلِ بِيْنَا أَن يُفْسُد الأُوَّلُ بِالآخِرِ

وكتب الحسن بن وهب إلى محمد بن عبد الملك الزيات:

أَبَا جَعْفَرٍ، مَا أَحْسَنَ العَفْـوَ كُلَّـهُ وَلا سِيَّمَا عَن قَائـلِ لَيْسَ لِي عُــذْرُ

وقال آخر:

اقْبلْ معاذِيرَ مَن يأتيك مُعتذراً فقَدْ أطاعك مَنْ أَرْضاكَ ظاهِرُهُ خيرُ الخليطين من أغضى لصاحبـه

إن بَرّ عندكَ فيا قال أوْ فَجَرَا وقد أَجَلَك مُسْتَتِرا وقد أَجَلَك مُسْتَتِرا ولو أراد انتصاراً منه لانتصرا (١)

لا سِيَّمَا عن غير ذِي ناصِر

فها له غَيْسرُكَ مِنْ غسافِسر

وقالت الحكماء: ليس من العدل سرعة العذل (٢).

وقال الأحنف بن قيس: رُبَّ ملوم لا ذنب له.

<sup>(</sup>١) الخليط: المخالط والمصاحب وأغض: تحمّل وعفا. (٢) العذل: اللوم.

# لعلَّ لهُ عُذْراً وأنتَ تلومُ

وقال حسس:

البرُّ بي مِنْكَ وطَّى العُذرَ عِنــدَك لي وقامَ علِمُكَ بي فاحْتَجَّ عِندَكَ لي وقال آخر:

إذا اعْتَذَر الجانِي محا العُـذُرُ ذَنْبَـهُ

ومن قولنا في هذا المعنى:

عذيري مِنْ طُول البُكا لوعةُ الأسَى وقال آخر:

فهَبْني مُسِيئًا كاللّذي قُلتَ ظَالِمًا فإنْ لم أَكُنْ للعَفْو عِنْدَكَ لِلَّذِي

ومن الناس من لا يرى الاعتذار، ويقول: إياك وما يُعْتذَر منه. وقالوا: ما اعتذر مذنب إلا ازداد ذنباً.

وقال الشاعر محمود الوراق:

إذا كانَ وجْهُ العُـنْدِ ليْسَ ببَيِّنِ

بين عبد الملك وابن شهاب الزهري:

قال ابن شهاب الزهري: دخلتُ على عبد الملك بن مروان في رجال من أهل المدينة ، فرآني أحدثَهم سناً ؛ فقال لي: من أنت ؟ فانتسبتُ له. فقال: لقد كان أبوك وعمك نعَّاقَين (١) في فِتنة ابن الأشعث. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنَّ مثلك إذا عفا لم

(١) نعَّاقين: أي مؤلّبين الناس ومحسينهم.

فيها أتساكَ فلم تقْبَسلْ ولم تلسم مقامَ شاهدِ عدْل غير مُتَّهَم

وكُلَّ امْرِيءِ لا يقْبَلُ العذرَ مُذَنِب

وليْسَ كِنْ لا يقبَلُ العذْر مِنْ عُـذْر

فعفْوٌ جميلٌ كيْ يكونَ لك الفضْـلُ أتيت بهه أهْلاً فأنت له أهْلُ

فإنّ آطّراح العذر خيْرٌ مِنَ العُـذر

يعدّد، وإذا صَفَحَ لم يُثَرِّبْ. فأعجبه ذلك، وقال: أين نشأت؟ قلت: بالمدينة. قال: عند مَنْ طَلَبْت؟ قلت: سعيد بن المسيَّب، وسليانَ بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب. قال: فأين أنت من عُروة بن الزبير، فإنه بحر لا تكدّره الدّلاء. فلما انصرفتُ من عنده لم أبارحْ عُروة بن الزبير حتى مات.

#### بين محد بن سليان وابن الساك:

ودخل ابن السهاك على محمد بن سليان بن علي، فرآهُ مُعرِضاً عنه، فقال: مالي أرى الأمير كالعاتب علي ؟ قال: ذلك لشيء بلغني عنك كرِهْتُه. قال: إذاً لا أبالي. قال: ولِمَ ؟ قال: لأنه إذا كان ذنباً غَفَرْتَه، وإن كان باطلاً لم تقْبَله.

#### بين المنصور وجرير بن عبد الله:

دخل جرير بن عبد الله على أبي جعفر المنصور، وكان واجداً عليه، فقال له: تكلم بُحجَّتِك. فقال: لو كان لي ذنب تكلّمتُ بعذري، ولكن عفو أميرِ المؤمنين أحبُّ إليَّ من براءتي.

#### الهادي ومذنب:

وأتي موسى الهادي برجل، فجعل يُقرَعه بذنوبه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن اعتذاري مما تُقرِّعني به ردِّ عليك، وإقراري به يُلزِمُني ذنباً لم أُجْنِه، ولكن أقول: فإن كنتَ تَرجو في العقوبةِ راحةً فلا تَزْهَدَنْ عند المعافاةِ في الأجرِ

## بين المأمون وابن الفارسي:

سُعِيَ بعبد الملك بن الفارسي إلى المأمون، فقال له المأمون: إن العدلَ مَنْ عدَّلَهُ أبو العباس، وقد كان وصَفَك بما وصف به، ثم أتتني الأخبارُ بخلاف ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي بلغك عني تحميلٌ عليّ، ولو كان كذلك لقلتُ: نعم، كما بلغك. فأخذتُ بحظّي من الله في الصدق، وآتكلتُ على فضل أمير المؤمنين في سَعة بغفوه. قال: صدقت.

## المأمون وابن يوسف في حكاية ضده:

محمد بن القاسم الهاشمي أبو العيناء، قال: كان أحمد بن يوسف الكاتب قد تولى صدقات البصرة، فجار فيها وظلم، فكثر الشاكي له والداعي عليه، ووافى باب أمير المؤمنين زُهاء خسين رجلاً من جلة البصريين: فعزله المأمون، وجلس لهم مجلساً خاصاً وأقام أحمد بن يوسف لمناظرتهم، فكان مما حُفظ من كلامه أن قال:

يا أمير المؤمنين، لو أن أحداً بمن وَلِيَ الصدقاتِ سَلِمَ من الناس لسلِمَ رسول الله عَلَيْ وجل: ﴿ ومنهم منْ يَلْمِزكَ في الصَّدَقَاتِ فإنْ أعطُوا منها رَضُوا وإنْ لم يُعْطَوْا منها إذا هُمْ يَسْخَطُون ﴾ (١).

فأعجب المأمونَ جوابُه. واستجزل مقاله، وخلَّى سبيله،

محد بن القاسم الهاشمي أبو العيناء قال: قال لي أبو عبد الله أحد بن أبي داود: دخلت على الواثق، فقال لي: ما زال قوم في ثلبك ونَقْصِك! فقلت: يا أمير المؤمنين، لكلِّ امريء منهم ما اكتَسَبَ من الإثم والذي تَولَّى كَبْرَهُ منهم له عذابٌ عظيم، والله وليُّ جزائه، وعقابُ أمير المؤمنين مِن ورائه، وما ذَلَ مَن كنتَ ناصره، ولا ضاع مَن كنت حافظه، فهاذا قلت لهم يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت أبا عبد الله.

وسَعَى إِليَّ بعيْبِ عَزَّةً مَعْشَرٌ جَعل الإلهُ خُدُودَهُنَّ نِعالَها

قال أبو العيناء: قلت لأحد بن أبي داود: إن قوماً تظافروا علي إقال: ﴿ يَدُ اللهُ فَوَقَ أَيديهم ﴾ (٢) قلت: إنهم عَدد وأنا واحد! قال: ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةَ قليلةٍ غَلَبتْ فِئَةً كَثِيرةً ﴾ (٢) قلت: إن للقوم مَكراً! قال: ﴿ ولا يحيقُ المكرُ السّيء إلا بأهله ﴾ (٤). قال أبو العيناء: فحد ثتُ بهذا الحديث أحد بن يوسف الكاتب، فقال: ما يرى ابن أبي داود إلا أنّ القرآن أنزل عليه.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٥٨. (٢) سورة الفتح الآية ١٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٤٩.
 (٤) سورة فاطر الآية ٤٤٠.

بين قتيبة بن مسلم ونهار بن توسعة:

قال: وهجا نهارُ بن توسعة قتيبةً بن مُسلم، وكان وَلِيَ خُراسان بعد يزيد بن المهلّب، فقال:

كانت خُراسانُ أَرْضاً إذ يَزيدُ بها وكلُّ بابٍ منَ الخيراتِ مفتوحُ فبُدّلتْ بعدَه قِرْداً نَطوفُ به كأنما وجهُه بالخلِّ مَنضوحُ (١)

فطلبه فهرب منه، ثم دخل عليه بكتاب أمّه؛ فقال: ويحك! بأي وجه تلقاني؟ قال: بالوجه الذي ألقَى به ربّي، وذُنوبي إليه أكثرُ من ذنوبي إليك. فقرَّبه ووصلَه وأحسنَ إليه.

#### المنصور وابن فضالة:

وأقبل المنصور يوماً راكباً والفرجُ بن فضالة جالس عند باب الذهب، فقام الناس إليه ولم يقم. فآستشاط المنصور غيظاً وغضباً، ودعا به فقال: ما مَنعَك من القيام مع الناس حين رأيتني؟ قال: خفتُ أن يسألني الله تعالى: لِمَ فعلتَ؟ ويسألك عنه: لِمَ رضيتَ؟ وقد كرهه رسول الله عَيْلِيْ فسكن غضبُه وقرَّبه وقضى حوائجه.

## المأمون وابن أكثم:

يحيى بن أكثم، قال: إني عند المأمون يوماً، حتى أتي برجل تُرْعَدُ فرائصُه (٢)، فلما مَثَل بين يديه قال له المأمون: كفرْت نعمتي ولم تشكر معروفي! قال: يا أمير المؤمنين، وأين يقع شُكري في جَنْب ما أنعم الله بك عليّ ؟ فنظر إليّ وقال متمثّلاً: فلو كان يَستَغنِي عن الشكر ماجد لكثرة مال أوْ علو مكان فلو كان يَستَغنِي عن الشكر ماجد لكثرة مال أوْ علو مكان لم النّقلان (٣) لم النّقلان الشكروا لي أيها الثّقلان (٣)

<sup>(</sup>١) منضوح: مبلول. (٢) الفرائص: الأعضاء.

<sup>(</sup>٣) الثقلان: الجنّ والانس.

ثم التفت إلى الرجل فقال له: هلا قلت كها قال أصرم بن حُميد: رَشحْتَ حدِيَ حتى إنّني رجلٌ كلّي بكلٌ ثَناءِ فيك مُشتغِلُ خَوَّلت شُكْرِيَ ما خَوَّلتَ من نعم فَخُرُّ شُكري لما خَوَّلتَني خَوَلُ (١)

#### الاستعطاف والاعتراف

#### بين المهدي وابن داود:

لما سَخِط المهدي على يعقوب بن داود ، قال له: يا يعقوب ، قال: لبيك يا أمير المؤمنين تلبية مكروب لموجدتك. قال: ألم أرفع من قدرك إذ كنت وضيعاً ، وأُبعِدْ من ذكرك إذ كنت خاملاً ، وأُلبسك من نعمتي ما لم أجد لك بها يدين من الشكر؛ فكيف رأيت الله أظهر عليك ورداً إليك منك ؟ قال: إن كان ذلك بعلمك يا أمير المؤمنين فتصديق مُعترف مُنيب ، وإن كان مما استخرجته دفائن الباغين فعائذ بفضلك . فقال: والله لولا الحِنْثُ (٢) في دَمك بما تقداً م لك ، لألبستك منه قميصاً لا بفضلك . فقال: والله لولا الحِنْث (٢) في دَمك بما تقداً م لك ، لألبستك منه قميصاً لا تشدد عليه زراً . ثم أمر به إلى الحبس ، فتولى وهو يقول: الوفاء يا أمير المؤمنين كرم ، والمودة رَحِم ، وأنت بها جدير .

أخذت الشعراء معنى قوله «ألبستُك منه قميصاً لا يشدُّ عليه زرَّا » فقال مُعلَى الطائي:

طَوَّقْته بِالْحُسامِ طَوْقَ ردَيً أَغْناه عنْ مَسِّ طَوْقِه بيدهُ وقال:

طوِّقْت بالحسام مُنْصَلِتاً آخرَ طوق يكون في عنقِه

<sup>(</sup>١) الخول: العبد. (٢) الحنث: عدم الوفاء بالقسم.

#### ليزيد بن مزيد أمام الرشيد:

ولما رضي الرشيد عن يزيد بن مزيد أذِن له بالدخول عليه فلما مثل بين يديه قال: الحمدُ لله الذي سهّل لي سبيلَ الكرامة بلقائك، وردّ عليّ النعمة بوجه الرضا منك؛ وجزاك الله يا أمير المؤمنين في حال سُخْطك جزاء المحسنين المرغبين (١) وفي حال رضاك جزاء المنعمين المتطولين؛ فقد جعلك الله وله الحمد تَثْبُت تحرُّجاً عند الغضب، وتَمْتَنُ تطوّلاً بالنعم، وتستبقي المعروف عند الصنائع تفضلاً بالعفو.

## المأمون وإبراهيم بن المهدي:

لما ظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي، وهو الذي يقال له ابن شِكْلة، أمر بإدخاله عليه. فلما مثل بين يديه قال: ولِيَّ الثار محكم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، [والقدرة تُذهب الحفيظة، ومَن مَدَّ له الاعتذار في الأمل هجمت به الأناة على التلف] (٢) ، وقد جعل الله كلَّ ذنب دُون عفوك، فإن صفحت فبكرمِك، وإن أخذت فبحقِّك.

قال المأمون: إني شاورتُ أبا إسحاق والعبّاسَ في قتلك، فأشارا عليَّ به.

قال: أما أن يكونا قد نصحاك في عِظَم قدْر اللك ولِمَا جرت عليه عادةُ السياسة، فقد فعلا؛ ولكنك أبيت أن تستجلبَ النصر إلا من حيث عَوَّدك الله. ثم السياسة باكباً.

قال له المأمون: ما يُحكك.

قال: جَذَلاً، إذ كان ذنبي إلى من هذه صفتُه. ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنه وإن كان جُرمي يبلغ سفك دمي، فحلم أمير المؤمنين وتفضُّله يُبلغاني عَفْوَه، ولي بعدهما شفاعة الإقرار بالذنب، وحُرمةُ الأب بعد الأب.

<sup>(</sup>١) المرغب: المعطى غيره ما يرغب فيه.

<sup>(</sup>٢) تطوّلاً: إكثاراً للإحسان. (٣) زيادة عن نهاية الأرب.

قال المأمون: لو لم يكن في حقّ نسبك ما يُبلغ الصفح عن زَلَّتك، لبلَّغك إليه حُسنُ توَصلك ولطفُ تنصُّلك.

فكان تصويب إبراهيم لرأي أبي إسحق والعباس ألطف في طلب الرضا ودْفع المكروه عن نفسه من تخطئتها.

#### المأمون وإسحاق بن العباس:

وقال المأمون لإسحاق بن العباس: لا تَحسبني أغفلتُ إجلابَك مع ابن المهلّب وتأييدَك لرأيه وإيقادَك لناره.

قال: يا أمير المؤمنين، والله لإجرامُ قريش إلى رسول لله عَيْلِيِّهِ أعظمُ من جرُمي الله عَلَيْكِيهِ أعظمُ من جرُمي الله ، ولَرَحِمِي أمسٌ من أرحامهم، وقد قال كما قال يوسف لإخوته: ﴿لا تشريبَ عليكُمُ اليّوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لكُمْ وهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (١) وأنت يا أمير المؤمنين أحقٌ وارثٍ لهذه المينة ومُمْتثل بها.

قال: هيهات. تلك أجرامٌ جاهلية عفا عنها الإسلام، وجُرْمُك جُرمٌ في إسلامك وفي دار خلافتك.

قال: يا أمير المؤمنين، فوالله لَلمُسْلِم أحقُ بإقالة العثرة وعُفْران الزَّلة مِنَ الكافر، هذا كتاب الله بيني وبينك. يقول الله تعالى: ﴿ وسارِعُوا إلى مغْفِرَةٍ مِنْ ربِّكُمْ وجنَّةٍ عَرْضُها السَّمُواتُ والأرضُ أُعِدَّتْ للمُتَّقين، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاء والضَّرَّاء والكاظمينَ الغَيْظَ والعافِين عَن النَّاسِ والله يُحب المحْسِنينَ ﴾ (٢) فهي للناس يا أمير المؤمنين سُنَّةٌ دخَل فيها المسلمُ والكافر، والشريفُ والمشروف.

قال: صدقت. اجلس. ورِيَتْ بك زِنادي (٣)، فلا قدَح ناري من الغابرين (٤) من أهلك أمثالُك.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٩٢. (٢) سورة آل عمران الآية ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) وريت بك زنادي: أي تقوّت وأورى النار: أوقدها. (٤) الغابرين: الماضين.

العتبي عن أبيه قال: قبض مروانُ بن محمد بن معاوية بن عمر بن عتبة ماله بالفرْسان (۱) فقال: إني قد وجدت قطيعة عمك لأبيك «إني أقطعتك بستاني». والبستانُ لا يكون إلا عامراً ، وأنا مُسلم إليك الغامر (۲) وقابض منك العامر. فقال: يا أمير المؤمنين ، إن سلفك الصالح لو شهدوا مجلسنا هذا كانوا شهوداً على ما ادعيتُه ، وشُقعاءَ فيا طلبته ، يسألونك بإحسانك إليَّ مكافأةَ إحسان سلفي إليهم فشفع فينا الأموات ، وأحفظ منا القرابات ، واجعل مجلسك هذا مجلساً يُلزَمُ مَن بعدنا شكرُه . قال : لا والله ، إلا أن أجعلها طعمةً مني لك ، لا قطيعة من عمك لأبيك .

قال: قد قبلتُ ذلك، ففَعل.

### عبد الملك وابن عتبة وخالد بن يزيد:

العتبي قال: أمر عبد الملك بن مروان بقطع أرزاق آل أبي سفيان وجوائزهم لموْجدة وجَدها على خالد بن يزيد بن معاوية. فدخل عليه عمرو بن عتبة. فقال: يا أمير المؤمنين. إن أدنى حقّك مُتعب. وبعضه فادح لنا، ولنا مع حقك علينا حق عليك، بإكرام سلفنا لسلفك. فانظر إلينا بالعين التي نظروا بها إليهم، وضعْنا بحيث وضعَنْا الرَّحم منك.

قال عبد الملك: إنما يستحق عطيتي من آستعطاها، فأما من ظن أنه يكتفي بنفسه فسنكله إلى نفسه. ثم أمر له بعطية.

وبلغ ذلك خالداً فقال: أبالحرمان يهدّدني؟ يدُ الله فوق يده باسطة، وعطاء الله دونه مبذول. فأما عمرو فقد أعْطَى من نفسه أكثر مما أخذ لها.

#### سليان بن على وابن عتبة إمام المسودة:

العُتبي قال: حدثنا طارق بن المبارك، عن عمرو بن عُتبة، قال: جاءت دولةً

<sup>(</sup>١) الفرسان قرية من قرى أصبهان. (٢) الغامر: الجدب المقفر.

المُسوِّدة وأنا حديث السنّ كثير العيال متفرِّق المال، فجعلت لا أنزل قبيلةً من قبائل العرب إلا شُهرت فيها. فلما رأيت أمري لا يُكتم، أتيت سلمان بن علي فاستأذنت عليه قُرب المغرب، فأذِن لي وهو لا يعرفني؛ فلما صرتُ إليه قلت: أصلحك اللهُ! لفظَّنني البلادُ إليك، ودلني فضلُك عليك؛ فإما قبلتني غانماً، وإما رددتني سالماً.

قال: ومن أنت؟ فانتسبت له؛ فعرَفني. وقال: مرحبا، اقعُد فتكلم غامًا سالمًا. قلت: أصلحك الله! إن الحُرَمَ التي أنت أقربُ الناس إليهن معنا، وأولى الناس بهن بعدنا، قد خِفْن بَخَوْفِنا، ومن خاف خِيف عليه. قال: فاعتمد سليان على يديه وسالت دموعه على خديه، ثم قال: يا ابن أخي، يحْقِنُ اللهُ دمَك، ويستر حرمك، ويسلم مالك إن شاء الله؛ ولو أمكنني ذلك في جميع قومك لفعلت. فلم أزل في جوار سلمان آمنا.

وكتب سليان إلى أبي العباس أمير المؤمنين: أما بعد. يا أمير المؤمنين، فإنا إنما حاربْنا بني أمية على عقوقهم ولم نحاربهم على أرحامهم، وقد دفَتْ إليّ منهم دافّة (١) لم يُشهروا سلاحاً، ولم يكثروا جمعاً، وقد أحسنَ اللهُ إليك فأحْسِن. فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب لهم أماناً ويأمرَ بإنفاذه إليّ فليفعل.

فكتب لهم كتاباً منشوراً وأنفذه إلى سليان بن علي، في كل من لجأ إليه من بني أمية، فكان يسميه أبو مُسلِم: كهْفَ الأُبَّاق (٢).

### الرشيد وعبد الملك بن صالح:

دخل عبد الملك بن صالح يوماً على الرشيد، فلم يلبث في مجلسه أن التفت الرشيد فقال متمثّلاً:

أُريدُ حَياتَـهُ ويُريدُ قُتْلِي عَذِيرِكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِن مُراد

<sup>(</sup>١) الدافّة: الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد.

<sup>(</sup>٢) الأبّاق: الهاربين.

ثم قال: أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع (۱) ، وعارضها قد لمع (۲) ، وكأني بالوعيد قد وقع ، فأقلع عن براجم (۳) بلا معاصم ، وجماجم بلا غلاصم (٤) ، فمهلا مهلاً ؛ فَبِي والله يسهل لكم الوَعْر ، ويصفو لكم الكدر ، وألقت إليكم الأمور مقاليد أزمّتها ، فالتدارك التدارك قبل حلول داهية ، خَبُوط باليد لبوط بالرّجل .

قال عبد الملك: أفَذاً (٥) ما تكلمتَ أم تَوْءَماً يا أمير المؤمنين؟ قال: بل فَذاً.

قال: اتق الله في ذي رحمك وفي رعيتًك التي استرعاك الله، ولا تجعل الكفر مكان الشكر، ولا العقاب موضع الثواب؛ فقد محضت لك النصيحة وأديت لك الطاعة، وشددت أواخي مُلكك بأثقل من رُكنَيْ يَلمْلَم (1)، وتركت عدوّك سبيلاً تتعاوره (٧) الأقدام، فالله الله في ذي رحمك أن تقطعه بعد أن وصلته؛ إنّ الكتاب لنميمة واش وبَغْيُ باغ؛ يَنهش اللحم، ويلغ (٨) في الدم، فكم ليل تمام فيك كابدُتُه، ومَقام ضيق فرَّجْتُه، وكنتُ كها قال الشاعر أخو بني كلاب:

ومَقام ضَيِّق فرَّجْتُهُ بلساني ومَقامي وجَـٰدَل لو يقومُ الفيلُ أو فَيَّالهُ زَلَّ عن مثل مقامي وزَحَـلْ

فرضي عنه ورحّب به، وقال وَرِيتْ بك زنادي.

الرشيد وعبد الملك بن صالح:

والتفت الرشيد يوماً إلى عبد الملك بن صالح فقال: أكفراً بالنعمة، وغدراً بالإمام؟

<sup>(</sup>١) الشؤبوب: الدفعة من المطر، وهمع: سقط.

<sup>(</sup>٢) العارض: السحاب المصحوب بالبرق.

<sup>(</sup>٣) البراجم: مفاصل الأصابع.

<sup>(</sup>٤) الغلاصم: جمع غلصمة، وهي رأس الحلقوم وهي الموضع الناتيء في الحلق.

<sup>(</sup>٥) الفذَّ: الفرد.

<sup>(</sup>٦) يلمام: جبلٌ من الطائف على ليلتين أو ثلاث.

<sup>(</sup>٧) تتعاوره: تدوسه.

<sup>(</sup>٨) يلغ: ولغ الكلب من الإناء، أي شرب منه.

قال: لقد بُؤت إذاً بأعباء الندم، وسعيتُ في استجلاب النّقَم؛ وما ذلك يا أمير المؤمنين، إلا بَغْيُ باغ نافسني فيك بقديم الولاية، وحقّ القرابة، يا أمير المؤمنين، إنك خليفة الله ورسوله عَلَيْتُ في أمته، وأمينُه على رعيته، لك عليها فرْضُ الطاعة وأداءُ النصيحة؛ ولها عليك التثبّتُ في حادثها، والعدل في حكمها.

فقال له هارون: تَضَع لي من لسانك، وترفعُ عليَّ من جَنانك بحيث يحفَظ اللهُ لي عليكَ! هذا قهامة كاتبُك يخبرني بفعْلك.

فقال عبد الملك: أحقاً يا قهامة؟

قال: نعم لقد أردتَ خَتْلَ (١) أمير المؤمنين والغدرَ به.

فقال عبد الملك: كيف لا يكذب عليَّ من خلفي مَن بَهتَني (٢) في وجهي؟ قال الرشيد: هذا ابنك شاهد عليك.

قال: يا أمير المؤمنين، هو بين مأمور أو عاق؛ فإن كان مأموراً فمعذور، وإن كان عاقاً فها أخاف من عقوقه أكثر.

وقال له الرشيد يوماً وكان مُعْتلاً عليه: أَتُبقُون بالرَّقَة ؟ قال: نعم، ونُبَرْغث! قال: يا بن الفاعلة! ما حَمَلك على أن سألتُك عن مسألة فرددت عليّ في مسألتين؟ وأمر به إلى الحبس؛ فلم يزل في حبسه حتى أطلقه الأمين.

لعبد الملك بن صالح بعد خروجه من السجن:

إبراهيم بن السنّدي قال: سمعت عبد الملك بن صالح يقول بعد إخراج المخلوع له من الحبس، وذكر الرشيد وفعلَه به، فقال: والله إن الملك لشيءٌ ما نويتُه ولا تمنّيتُه، ولا نصبْتُ له ولا أردتُه، ولو أردتُه لكان إليّ أسرع من الماء إلى الحُدور (٢)، ومن النار إلى يَبس العرفج (١)؛ وإني لمأخوذ بما لم أجن، ومسئولٌ عما لم أعرف، ولكن حين رآني للمُلكِ قَميناً (٥)، وللخلافة خطيراً، ورأى لي يداً تنالها إذا مُدّت،

<sup>(</sup>١) الحتل: الغدر.

<sup>(</sup>٢) المهت: الافتراء والكذب. (٣) الحدور: التصبّب والسيلان.

<sup>(</sup>٤) العرفج: نبات سريع الاشتعال. (٥) القمين: الجدير الخليق.

وتبلغها إذا بُسِطت، ونَفساً تكمُل لخصالها، وتستحقها بفَعالها ـ وإن كنت لم أجْنِ تلك الخصال، ولم أصطنع تلك الفعال، ولم أترشَّع لها في السر، ولا أشرتُ إليها في الله الحهر ـ ورآها تحنَّ إليّ حنين الوالدة الوالهة، وتميل مَيْل الهَلَوك؛ وخاف أن تَرْغَب إلى خير مَرْغَب، وتنزع إلى أخصب منزع، عاقبني عقاب من سَهِر في طلبها، وجَهد في التاسها، فإن كان إنما حسبني أني أصلح لها وتصلح لي، وأليقُ بها وتليق بي، فليس ذلك بذنب جنيتُه فأتوب منه، ولا تطاولتُ له فأحطَّ نفسي عنه؛ وإن زعم أنه لا صرَّفَ لعقابه، ولا نجاة من عذابه، إلا أن أخرُج له من حَدّ العلم والحيلم والحزم؛ فكما لا يستطيع المضياعُ أن يكون مُصلحاً، كذلك لا يستطيع العاقل أن يكون جاهلاً. وسواء عليه أعاقبني على علمي وحلمي، أم عاقبني على نسبي وسني، وسواء عليه على جالي أو عاقبني على محبة الناس لي. ولو أردتُها لأعجلتُه عن التفكير، وشغلتُه عن التفكير، وشغلتُه عن التدبير، ولما كان فيها من الخطب إلا اليسير.

## ابن مسلم حين بلغه غضب الخليفة على رجاء:

إبراهيم بن السندي قال: كنت أساير سعد بن سلم، حتى قيل له: إن أمير المؤمنين قد غضب على رجاء بن أبي الضحّاك وأمر بأخذ ماله، فارتاع بذلك وجزع، فقيل له: ما يروعك منه؟ فوالله ما جعل الله بينكها نسباً ولا سَبباً. فقال: بلى، النّعمة نسبت بين أهلها، والطاعة سبب مؤكّد بن الأولياء.

وبعث بعض الملوك إلى رجل وَجَد عليه: فقال لما مَثَل بين يديه: أيها الأمير، إن الغضب شيطان فاستعِذ بالله منه؛ وإنما خُلق العفو للمذنب، والتجاوز للمُسيء، فلا تَضق عما وسع الرعيَّة من حلمك وعفوك. فعفا عنه وأطلق سبيله.

ولما اتهم قتيبة بن مُسلم أبا مجلز على بعض الأمر ، قال: أصلح الله الأمير، وأستغفر الرب، أسأل العافية! قال: قد عفونا عنك.

وأرسل بعض الملوك في رجل أراد عقوبته ، فلما مثل بين يديه قال: أسألك بالذي

أنت بين يديه أذل مني بين يديك؛ وهو على عقابك أقدر منك على عقابي، إلا نظرتَ في أمري نظر مَن بُرئى أحبُ إليه من سَقمي، وبراءتي أحبُ إليه من جُرْمي.

وقال خالد بن عبد الله لسليان بن عبد الملك حين وَجَد عليه: يا أمير المؤمنين، إن القُدرة تُذهب الحفيظة؛ وأنت تَجلُّ عن العقوبة ونحن مُقِرُّون بالذنب؛ فإن تعفُ عنى فأهلُ ذلك أنا.

وأمر معاوية بن أبي سفيان بعقوبة روْح بن زِنْباع ، فقال له : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تضع مني خسيسةً أنت رفعتها ، أو تنقُضَ منّي مَريرة أنت أبرَمْتها (١) ، أو تُشمت بي عدواً أنت وقَمْته (١) ، إلا أتى حِلمُك وصفحُك على خطئي وجهلي . فقال معاوية : خَلِّيا عنه ، إذا أراد الله أمراً يَسَرَه .

وجد عبد الملك بن مروان على رجل فجفاه واطّرحَه، ثم دعا به ليسأله عن شيء، فرآه شاحباً ناحلاً؛ فقال له: مُذْ متى أعتللت؟ فقال:

مـــا مسَّني سُقْـــم ولكنَّني جفوْتُ نفْسي إذ جفاني الأمير

وآليت ألا أرضى عنها حتى يرضى عني أمير المؤمنين. فأعاده إلى نفسه.

وقعد الحسنُ بن سهل لنُعيم بن حازم، فأقبل إليه حافياً حاسراً وهو يقول: ذنبي أعظم من السهاء، ذنبي أعظم من الأرض. فقال له الحسن: على رسْلك أيها الرجل، لا بأس عليك، قد تقدمتْ لك طاعة، وحَدَثت لك توبة، وليس للذنب بينها موضع، ولئن وَجَد موضعاً فها ذنبُك في الذنوب بأعظمَ من عفو أمير المؤمنين في العفو.

## المأمون وهاشمى أذنب:

أذنبَ رجلٌ من بني هاشم ذنباً إلى المأمون، فعاتبه فيه. فقال: يا أمير المؤمنين، من حَمل مثل دالّتي، ولبسَ ثوبَ حُرمتي، ومَتَ (٣) بمثل قرابتي، اغْتُفِر له فوق زَلّتي.

<sup>(</sup>١) ابرمتها: عقدتها وفتلتها، والمريرة: طاقة الحبل.

<sup>(</sup>٢) وقمته: قهرته وصرفته وأوقفته. (٣) متّ اتصل.

قال: صدقت يا بن عمي. وصفح عنه.

واعتذر رجل إلى المأمون من ذنب فقال له: إني وإن كانت زلتي قد أحاطت بحرمتي فإن فضلك محيط بها. وكرمك موقوف عليها.

أخذه صريع الغواني فقال:

إن كان ذنبي قد أحاط بحُرْمتي فأحِط بذنبي عفْوَك المأمُولا.

### المنصور ويزيد ابن هبيرة:

ودخل يزيد بن عمر بن هُبيرة على أبي جعف المنصور بعدما كتب أمانه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ إمارتكم بكر ودولتكم جديدة ، فأذيقوا الناس حلاوتها ، وجَنّبوهم مرارتها ، تَخِفّ على قلوبهم طاعتُكم ، وتُسرع إلى أنفسهم محبّتكم ، وما زلتُ مستبطئا لهذه الدعوة . فلما قام قال أبو جعفر : عجباً من كل من يأمر بقتل هذا ! ثم قتله بعد ذلك غدراً .

## المنصور بعد هزيمة عبدالله بن على:

الهيثم بن عدي قال: لما انهزم عبد الله بن علي من الشام، قدم على المنصور وفد منهم، فتكلموا عنده، ثم قام الحارث فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لسنا وفد مباهاة، وإنما نحن وفد توبة، أبتلينا بفتنة آستخفّت كريمنا، واستفزّت حليمنا، ونحن بما قدّمنا معترفون، ومما سلَف منا مُعتذرون. فإن تعاقبْنا فقد أجرْمنا وإن تعف عنا فطالما أحسنت إلى من أساء منا.

فقال المنصور للحَرِسيّ: هذا خطيبهم! وأمر بردّ ضياعهِ عليه بالغُوطة.

## لتميم بن جميل بين بدي المعتصم:

قال أحمد بن أبي دُواد: ما رأينا رجلاً نزل به الموتُ فَما شَعْله ذلك ولا أذهله عما كان يحب أن يفعله، إلا تميمَ بن جميل؛ فإنه كان تغلّبَ على شاطيء الفرات؛ وأوفى

به الرسولُ بابَ أمير المؤمنين المُعتصم في يوم المَوكب حين يجلس للعامة، ودخل عليه، فلما مَثَل بين يديه، دعا بالنَّطْع والسيف، فأُحْضِرا، فجعل تميم بن جميل ينظر إليها ولا يقول شيئاً ، وجعل المعتصم يُصَعِّد النظر فيه ويُصَوِّبه ، وكان جسيما وسيما ، ورأى أن يستنطقه لينظر أين جَنانه ولسانه من منظره. فقال: يا تميم، إن كان لك عذرٌ فأت به، أو حجةٌ فأدل بها.

فقال: أما إذ قد أذن لي أمير المؤمنين فإني أقول: الحمد لله الذي أحسن كلَّ شيءٍ خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسلَه من سُلالة من ماءٍ مَهين. يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تُخرس الالسنة، وتَصْدَع الأفئدة، ولقد عَظُمت الجريرة وكَبُر الذنب، وساء الظنّ، ولم يبق إلا عفوك أو آنتقامُك، وأرجو أن يكون أقربُهما منك وأسرعُهما إليك أولاهما بآمتنانك، وأشبهَهُما بخلائقك. ثم أنشأ يقول:

أَرى الموْتَ بين السَّيْف والنطْع كامِناً لللاحِظني مِـــن حَيثها أَتلفَّـــتُ وأكبر ظنَّى أُنَّـك اليـــومَ قـــاتِلي وأيُّ امــريءٍ ممَّا قَضي الله يُفْلِـتُ وسَيفُ المنايا بين عينيه مَصْلَـتُ(١) يُسَلُّ عليَّ السيفُ فيه وأَسْكُـتُ لأَعْلُمُ أَنَّ المُوتَ شيءٌ مُـوَقَّــتُ وأكبادُهُمْ من حَسرةِ تتفَتَّــتُ وقد خمشواتك الوُجوة وصَوَّتوا أَذُودُ الرَّدى عنهم وإن مِتُّ مَوَّتـوا وآخَرَ جَذْلانٌ يُسَرُّ ويَشمَـتُ

ومَن ذا الذي يُدْلِي بعذر وحُجـةِ يعزّ على الأوْس بن تَغْلِبَ موْقـفٌ وما جَزَعي مـن أن أمـوتَ وإنّني ولكنّ خَلفي صبيةً قــد تــركتُهُــم كأني أراهم حِين أنْعَى إليهم فإن عِشْتُ عاشوا خافضين بغبْطَةِ فكم قبائل لا يُبعِيدُ الله رُوحَـهُ

قال: فتبسم المعتصم وقال: كاد والله يا تميم أن يسبقَ السيف العَذَل، اذهب، فقد غفرت لك الصبوة (٢)، وتركتك للصّبة.

<sup>(</sup>۱) مصلت: مسلول ومشهور.

<sup>(</sup>٢) الصبوة: الجهل والطيش.

#### المهدي وأبو عبيد الله بعد قتل ابنه:

وحُكي أن أمير المؤمنين المهدي قال لأبي عُبيد الله لما قَتل ابنه: إنه لو كان في صالح خدمتك وما تَعرَّفناه من طاعتك، وفا لا يجب به الصفح عن ولدك، ما تجاوز أمير المؤمنين ذلك به إلى غيره؛ ولكنه نكص (١) على عقبيه وكفر بربه. قال أبو عبيد الله: رضانا عن أنفسنا وسُخْطُنا عليها موصولٌ برضاك وسُخطك، ونحن خَدمُ نعمتك، تُثيبنا على الإحسان فنشكر، وتُعاقبنا على الإساءة فنصبر.

#### المنصور وجعفر ابن محمد:

أبو الحسن المدائني قال: لما حج المنصور مرّ بالمدينة، فقال للربيع الحاجب: علي بجعفر بن محمد، قتلني الله إن لم أقتله. فَمُطِل (٢) به، ثم ألح عليه فحضر، فلما كُشف الستر بينه وبينه ومَثَل بين يديه، همس جعفر بشفتيه، ثم تقرّب وسلم، فقال: لا سلم الله عليك يا عدّو الله، تُعمل عليّ الغوائل في مُلكي ؟ قَتلني الله إن لم أقتلك. قال: يا أمير المؤمنين، إنَّ سليان صلى الله على محمد وعليه، أعْطِي فَشكر، وإن أيوب ابْتُلي فَصَبر، وإن يوسف ظلم فَعَفَر، وأنت على إرث منهم، وأحق من تأسى بهم. فنكس أبو جعفر رأسه مليا. وجعفر واقف، ثم رفع رأسه فقال: إليّ أبا عبد الله، فأنت القريبُ القرابة، وذو الرَّحم الواشجة (٢) السليمُ الناحية، القليل الغائلة (٤). ثم صافحه بيمينه، وعانقه بشهاله، وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضه، وأقبل عليه بوجهه يُحادثه ويسائله، ثم قال: يا ربيع، عجل لأبي عبد الله كُسوته وجائزته وإذنه.

قال الربيع: فلما حال الستر بيني وبينه أمسكتُ بثوبه، فقال: ما أرانا يا ربيعُ إلا وقد حُبِسْنا. فقلت: لا عَلَيك! هذه مِنّي لا مِنه. فقال: هذه أيسر، سلْ حاجتك. فقلت له: إني منذ ثلاث أدفع عنك وأداري عليك، ورأيتك إذْ دخلتَ هَمَسْتَ

<sup>(</sup>۱) نکص: فرّ.

<sup>(</sup>٢) مطل به: أي اختلفت الأسباب لتخلّفه عن الحضور.

<sup>(</sup>٣) الواشجة: القرابة المتصلة المشتبكة.

<sup>(</sup>٤) الغائلة: الشرّ والعناد والحقد.

بشفتيك، ثم رأيتُ الأمر انجلى عنك، وأنا خادمُ سلطان ولا غِنَى لي عنه، فأحبُّ منك أن تعلِّمنيه. قال: نعم، قلت: «اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنُفْني بحفظك الذي لا يُرَام، ولا أَهْلِكُ وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمتها عليّ قلَّ لك عندها شُكري فلم تحرمني، وكم من بليّة ابتليتُ بها قللَّ عندها صَبري فلم تخذلني، بك أدرأ (۱) في نَحْرِه، وأستعيذُ بخيرِك من شَرّه، فإنك على كل شيء قدير، وصلى اللهُ على سيدنا محمد وآله وسلّم».

## سليان بن عبد الملك ويزيد بن راشد:

المدائني قال: لما قام يزيد بن راشد خطيباً ، وكان فيمن دعا إلى خَلع سليان بن عبد الملك والبيعة لعبد العزيز بن الوليد. فنذر سليان قطع لسانه. فلما أفضت الخلافة إليه ، دخل عليه يزيد بن راشد ، فجلس على طرف البساط مُفكراً ، ثم قال: يا أمير المؤمنين ، كُن كني الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَصَبَر ، وأَعْطِي فَشَكَر ، وقدر فغفر ، قال: ومن أنت ؟ قال: يزيد بن راشد. فعفا عنه .

## الرشيد ورجل حبسه:

حبس الرشيد رجلا، فلما طال حبسهُ كتب إليه: إن كل يوم يمضي من نعيمك يمضي من بؤسي مثلهُ، والأمد قريب والحكم لله، فأطلقه.

#### أسد القسري ودهقان يعذب:

ومر أسد بن عبد الله القسري وهو والي خراسان، بدار من دور الاستخراج، ودهقان (٢) يعذّب في حبسه، وحول أسدٍ مساكين يستجدونه. فأمر لهم بدراهم تُقسم فيهم. فقال الدهقان: يا أسد، إن كنت تُعطي من يُرْحَم فارحم من يُظْلَم فإن السموات تنفرج لدعوة المظلوم. يا أسد، أحذر من ليس له ناصر إلا الله، واتق من

<sup>(</sup>١) أدرأ: اتقى واحترز. (٢) الدهقان: التاجر، أو رئيس الاقليم.

لا جُنَّة (١) له إلا الابتهال إلى الله. إن الظلم مَصرعه وخيم، فلا يغترّ بإبطاء الغياث مِن ناصر متى شاء أن يُجيب أجاب، وقد أمْلَى لقوم ليزدادوا إثماً فأمر أسد بالكفّ عنه.

#### المأمون ورجل، من خاصته:

عَتب المأمون على رجل من خاصته، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قديم الحُرمة، وحديث التَّوبة يَمْحُوان ما بينها من الإساءة. فقال: صدقت. ورضي عنه. ملك من ملوك فارس وصاحب مطبخه:

وكان ملك من ملوك فارس عظم المملكة شديد النَّقمة، وكان له صاحب مطبخ، فلما قرَّب إليه طعامة صاحب المطبخ سقطت نقطة من الطعام على يديه، فزوى لها الملك وجهه؛ وعلم صاحب المطبخ أنه قاتله، فكفأ الصحفة على يديه. فقال الملك: على به، فلما أتاه قال له: قد علمت أن سقوط النقطة أخطأت بها يدك، فما عُذرك في الثانية؟ قال: استحييت للملك أن يَقتل مثلي في سني وقديم حُرمتي في نقطة، فأردت أن أعظم ذنبي ليحُسن به قتلي، فقال له الملك: لئن كان لطف الاعتذار يُنجيك من القتل ما هو بمنجيك من العقوبة، اجلدوه مائة جلدة وخَلوه.

#### المأمون ومحمد .بن عبد الملك:

الشيباني قال: دخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حين قبض ضياعهم، فقال: يا أمير المؤمنين، محمد بن عبد الملك بين يديك، ربيب دولتك، وسليل نعمتك؛ وغصن من أغصان دَوحتك؛ أتأذن في الكلام؟ قال: نعم قال: نستمنح الله حياطة ديننا ودنيانا، ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك؛ ونسأله أن يزيد في عُمرِك من أعارنا، وفي أثرك من آثارنا، ويقيك الأذى بأساعنا وأبصارنا. هذا مَقامُ العائذ بفضلك، الهارب إلى كنفك وظلّك، الفقير إلى رحتك وعَدلِك. ثم تكلم في حاجته، فقضاها.

<sup>(</sup>١) الجنّة: الدرع والحامي.

### عبيد بن أيوب والحجاج:

وقال عُبيد بن أيوب، وكان يطلبه الحجاج لجناية جناها، فهرب منه وكتب إليه: علَيْ فإنْ قامتْ ففصِّلْ بَنانِيا (١) أَذِقنيَ طعمَ النومِ أو سَـلْ حقيقـةً خَلَعْتَ فَوَادِي فَاسْتَطَارَ فَأُصْبَحَتْ مَرَامَى بِهِ البِيدُ القِفَارُ تَرامِياً (٢)

ولم يقل أحدٌ في هذا المعنى أحسِنَ من قول النابغة الذبياني للنُّعمان بن المنذر: وتلك التي تَسْتَـكُ منهـا المسـامِـعُ من الرُّقْش من أنيابها السَّمُّ ناقعُ (٢) كَذِي العُرِّ يُكُوَى غيرهُ وهُو راتِعُ (١) وإن خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ

على شَعَثٍ أي الرجال اللهذَّبُ ؟ (٥) وإن تَكُ ذا عَتْب فمِثْلُكَ يُعتِبُ وليس وراء اللهِ للمرءِ مذهب لَمَبْلِغُكَ الواشي أغشٌ وأكْذَبُ ترى كلَّ مَلَكٍ دونَها يتذبُ ذبُ (٦) إذا طلعتْ لم يَبْد منهـنّ كـوكـبُ

أتاني أبيت اللَّعْنِ أنك لُمْتَني فبت كأنّي ساورَتْنِي ضئيلةٌ أَكَلَّفْتَني ذْنبَّ امْريءٍ وتركته فإنَّك كالليل الذي هو مُدْرِكِي وقال فيه أيضاً:

ولستَ بمستبْقِ أَخاً لا تَلْمُسهُ فإنْ أَكُ مظلوماً فعبدٌ ظلَمْتَه حَلَفْتُ فلم أَتْـرُكْ لنفسِكَ ريبـةً لئن كنتَ قد بُلِّغْتَ عَنِّي جنايـةً أَلَمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ أعطـاك ســورةً فإنَّك شمسٌ والملوكُ كواكِبّ

## وقال ابن الطَّثْرية:

وإما مُسِيئاً نبابَ منه وأَعْتَبَا فهنِّي امْرَءًا إمَّا برَينًا عَلِمْتَهُ

<sup>(</sup>١) قامت: ثبتت.

<sup>(</sup>٢) استطار: هلع وانخلع من الخوف.

<sup>(</sup>٣) ساورتني: واثبتني، والضئيلة: الحيَّة الدقيقة اللحم،الرقش: جمع رقشاء وهي المنقطة بنقط سود وبيض وناقع: مجتمع وكامن.

<sup>(</sup>٤) العرّ: الجرب.

<sup>(</sup>٥) لا تلمّه على شعث: لا تستبقيه على ما فيه من عيوب.

<sup>(</sup>٦) السورة: المنزلة العالية، ويتذبذب: يضطرب.

وكنتَ كَـذِي داءِ تَبَغَّى لـدائـهِ طبيباً فلمَّا لَمْ يَجِدْه تَطَبَّبا وقال الممزَّق العبدي لعمرو بن هند:

تَرُوحُ وتغدو ما يُحَلُّ وضِينُها أَحَقًا أَبَيْتَ اللَّعْنَ إِنَّ ابِن مُـزْننا

فإن كنتُ مأكولاً فكن خيرَ آكـل فأنت عَمِيدُ الناس مها تَقُلْ نَقُـلْ

إليك ابنَ ماءِ المُزْن وابـنَ محرَّق (١) على غيْر إجرام بريقى مُشَرّقى وإلاّ فـــأَدْركني ولمَّا أَمَــــزَّق ومهما تَضَعُ من بـاطِـلِ لا يُلَحَّـق

لابن الزيات يستعطف المتوكل:

وكتب محمد بن عبد الملك الزيات، لما أحسّ بالموت وهو في حبس المتوكل، برُقعة إلى المتوكل، فيها:

وتمثّل بهذه الأبيات عثمان بن عفان في كتابه إلى على بن أبي طالب يوم الدار.

هي السبيـلُ فمِـن يــوم ٍ إلى يــوم ٍ لا تَعْجَلَ نُ رُوي داً إِنَّهَا دُولٌ إنَّ النَّايَا وإنَّ أصبحـتَ ذَا فَـرحِ

كَأُنَّهُ مِا تُربِكِ العِينُ فِي النَّـوْمِ دُنيا تَنَقَّلُ من قوم إلى قوم تَحُومُ حولَكَ حَوْماً أَيَّا حَوْم

فلما وصلتْ إلى المتوكل وقرأها أمر بإطلاقه، فوجدوه ميتاً.

وقال عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة للمنصور، وقد أراد عقوبة رجل: يا أمير المؤمنين، إن الانتقام عدل، والتجاوز فضل، والمتفضِّل قد جاوز حدّ المنصف، ونحن تُعيذ أمير المؤمنين أن يرضي لنفسه أوكس (٢) النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجات.

أبو مسلم وبعض قواده:

جرى بين أبي مسلم صاحب الدعوة وقائد من قواده يقال لهم شَهْرام ، كلام ، فقال

<sup>(</sup>١) الوضين للهودج: بمنزلة البطان للقتب. (٢) الأوكس: الأنقص.

له قائده كلمة فيها بعض الغلّظ، ثم ندم على ما كان منه، فجعل يتضرع ويتنصّل إليه. فقال له أبو مُسلم: لا عليك، لسان سبق، ووهم أخطأ، إنما الغضب شيطان، وإنما جَرَّأتك علي لطول احتالي عنك، فإن كنت للذنب متعمّداً ففقد شاركتُك فيه، وإن كنت مغلوباً فإن العذر يسعك، وقد عفونا على كل حال. فقال: أصلح الله وإن كنت مغلوباً فإن العذر يسعك، وقد عفونا على كل حال. فقال: أصلح الله الأمير، إنّ عفو مثلك لا يكون غروراً. قال: أجل. قال: فإنّ عِظَم الذنب لا يَدع قلي يَسْكن. وألح في الآعتذار. فقال له أبو مسلم: عجباً لك! إنك أسأت فأحسنت، فلما أحسنت أسيء.

### المأمون وأبو دلف وقد رضي عنه:

دخل أبو دلف على المأمون، وقد كان عَتب عليه ثم أقاله، فقال له وقد خلا مجلسه؛ قل أبا دلف، وما عَسيت أن تقول وقد رضي عنك أمير المؤمنين وغَفر لك ما فعلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين.

لياليَ تُدْني منك بـالبِشـرِ مَجلِسي ووجهُك مِن ماءَ البَشـاشـةِ يَقْطُـرُ فَمَنْ لِيَ بـالعْينِ التي كنـت مَـرّةً إليّ بها في سـالـفِ الدهـرِ تَنظـــرُ

قال المأمون: لك بها رجوعُك الى المناصحة، وإقبالُك على الطاعة. ثم عاد له إلى ما كان عليه.

## بين المأمون وأبي دلف:

وقال له المأمون يوماً: أنت الذي تقول:

إنَّسي امْرُو كِسرويُّ الفَعالِ أَصِيفُ الجبالَ وأَشْتُو العِراقِا

ما أراك قَدَّمت لحقَّطاعة، ولا قضيتَ واجبَ حُرمة! قال له يا أمير المؤمنين إنما هي نعمتك ونحن فيها خُدمُك، وما هراقةُ دمي في طاعتك إلا بعض ما يجب لك.

ودخل أبو دلف على المأمون. فقال: أنت الذي يقول فيك ابن جبلة: إنّا الدنيا أبو دُلَفِ بين بساديسه ومُحْتَضرِهْ ف إذا ولَّ على أب و دُل في ولَّ ت الدني على أثر و مُكَالَق مُسْتَجُّد (١) و ولكني الذي يقول فيه أبن أخيه:

ذَريني أجوبُ الأرضَ في طلب الغنى في الْكرْخُ بالدنيا ولا الناسُ قاسِمُ الكرخ: منزل أبي دلف. وكان اسمه قاسم بن عبدالله.

#### المنصور ومعن بن زائدة:

وقال المنصور لمعن بن زائدة: ما أظنّ ما قيل عنك من ظُلْمك أهلَ اليمن واعتسافِك عليهم إلا حقا؟ قال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلغني عنك أنك أعطيت شاعراً لبيت قاله ألف دينار. وأنشده البيت، وهو:

مَعْنُ بنُ زائِدةَ الذي زيدتْ به فجراً إلى فجر بنو شيبان

قال: نعم يا أمير المؤمنين، قد أعطيتهُ ألف دينار، ولكن على قوله: ما زلت يسومَ الهاشِمِيَّةِ مُعْلِمًا بالسيفِ دون خليفةِ الرَّحمنِ فَمنَعْتَ حَوْزَتَه وكنت وقاءَهُ مِن وقْعِ كللِّ مُهنَّدٍ وسِنانِ

قال:فاستحيا المنصور وجعل ينكُت (٢) بالمخصرة، ثم رفع رأسه وقال: اجلس أبا الوليد.

## عبد الملك وأعرابي سرق:

أتي عبد الملك بن مروان بأعرابي سَرَق، فأمر بقطع يده، فأنشأ يقول: يَدي يا أميرَ المؤمنينَ أعيـذُهـا بعفوك أن تلقى مكاناً يَشينُها ولا خيْرَ في الدنيا وكانت حبيبةً إذا ما شِهالي فـارَقتْهـا يَمينُهـا

فَأْبِي إِلا قَطْعَه؛ فقالت أُمه: يا أمير المؤمنين، واحِدِي وكاسِبِي. قال: بئس

<sup>(</sup>١) الملق: الخداع والمكر. (٢) ينكش: يحفر.

الكاسبُ كان لك، وهذا حدّ من حدود الله. قالت: يا أمير المؤمنين، اجعله من بعض ذنوبك التي تستغفر الله منها! فعفا عنه.

## تذكير الملوك بذمام متقدم

## المأمون وابن أشرس:

قال ثُمَامةٌ بن أشرس للمأمون لما صارت إليه الخلافة: كان لي أمَلان: أملٌ لك وأملٌ بك، فأمّا أمّلي لك فقد بلغته، وأما أملي بك فلا أدري ما يكون منك فيه

قال: يكون أفضلَ ما رَجَوْتَ وأمَّلت. فجعله من سُمَّاره وخاصّته.

### يزيد بن عبد الملك والأبرش:

الأصمعي قال: لما مات يزيد بن عبد الملك وصارت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك، خرَّ أصحابه سجودا، إلا الأبرش الكلبي. فقال له: يا أبرش، ما منعك أن تسجد كما سجدوا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنك ذهبت عنا وتركتنا: قال: فإن ذهبت بك معي؟ قال: أو تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فالآن طاب السجود، ثم سجد.

#### أبو جعفر ورجل من إخوانه يهنئه بالخلافة:

ولما صارت الخلافة إلى ابي جعفر كتب إليه رجل من إخوانه:
إنّا بطانتُك الألى كنا نُكابِدُ ما تُكابِدُ
ونُرَى فنُعرفُ بالعَسدا وة والبِعادِ لمن تُباعِدٌ.
ونَبِيت من شَفَق عليك لَيئةً والليلُ هاجدُ (١)
هذا أوانُ وفاء مسا سَبَقت به منك المواعِدُ

<sup>(</sup>١) الربيئة: طليعة الجيش الكشَّافة التي ترقب العدو. وهاجد ساكن.

#### لحبيب:

فوقع أبو جعفر على كل بيت منها: صدقت صدقت. ثم دعا به وألحقَه في خاصته. وقال حبيب الشاعر في هذا المعنى:

وإنَّ أَوْلَى الموالِي أَنْ تُـواسِيَـهُ عند السرور لمن واساكَ في الحَزَنِ إِنَّ الكِرام إذا ما أَسْهَلُوا ذَكُروا من كان يَأَلَفُهم في المؤطِن الخَشِن ِ

## حسن التخلص من السلطان

#### العباس بن سهل وعثان بن حيان:

أبو الحسن المدائني قال: كان العباس بن سهل والي المدينة لعبد الله بن الزبير، فلما بايع الناسُ عبد الملك بن مروان، ولى عثمان بن حيّان المرّي وأمره بالغلظة على أهل الظيّنة (۱). فعرض يوما بذكر الفتنة وأهلها، فقال له قائل: هذا العباس بن سهل على ما فيه، كان مع الزبير وعَمِل له. فقال عثمان بن حيّان: ويلى! والله لأقتلنه.

قال العبّاس: فبلغني ذلك، فتغيّبتُ حتى أضرَّ بيَ التغيَّب، فأتيتُ ناسا من جُلسائه فقلت لهم: مالي أخاف وقد أمّنني عبد الملك بن مروان؟ فقالوا: والله ما يَذْكُرُك إلا تغيّظَ عليك، وقلّما كُلّم على طعامه في ذنب إلا آنبسط، فلو تَنكَّرْتَ وحضرتَ عشاءه وكلمته.

قال: ففعلتُ، وقلتُ على طعامه، وقد أتي بجفنةٍ ضخمة ذات ثريد ولحم: «والله لكأني أنظر إلى جفنةِ حَيّان بن مَعبد، والناسُ يتَكاوَسون (٢) عليها، وهو يطوف في حاشيته يتفقّد مصالحها، يسحب أردية الخزّ، حتى إن الحسك ليتعلق به فها يُميطُه (٣)، ثم يُؤتَى بجفنة تَهادى بين أربعة ما يستقلّون بها إلا بمشقّةٍ وعناء، وهذا بعدما يفرغ الناس من الطعام ويتنّحون عنه، فيأتي الحاضر من أهله، والطاريء من أشراف

<sup>(</sup>١) الظنّة: التهمة.

<sup>(</sup>٢) يتكاوسون: يتراكمون ويتزاحون. (٣) يميطه: يزيله ويبعده.

قومه، وما بأكثرهم من حاجة إلى الطعام، وما هو إلا الفخر بالدنوِّ من مائدته والمشاركة ليده.

قال: هيه! أنت رأيت ذلك؟ قلت: أجل والله. قال لي: من أنت؟ قلت: وأنا آمِن؟ قال: نعم. قلت: العباس بن سهل بن سعد الأنصاري. قال: مرحباً وأهلا، أهل الشرف والحق. قال: فلقد رأيتني بعد ذلك وما بالمدينة رجل أوجه مني عنده. فقيل له بعد ذلك: أنت رأيت حيّان بن معبد يسحب أردية الخز ويتكاوس الناس على مائدته؟ فقال: والله لقد رأيته ونزلنا ذلك الماء وغشينا وعليه عباءة ذكوانية، فلقد جعلنا نذُوده عن رحْلنا مخافة أن يسرقه.

#### بين المختار وسراقة:

أبو حاتم قال: حدثنا أبو عبيدة قال: أُخِذ سُراقة بن مرداس البارقي أسيراً يوم جَبَّالة السَّبَيْع، فقُدِّم في الأسرى إلى المختار؛ فقال سُراقة:

أَمْنُن عليَّ اليوْمَ يا خيْـر مَعَـد وخيْرَ من لَبَّى وصلَّى وسَجـد

فعفا عنه المختار وخلّى سبيله.

ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث فأتي به المختارُ أسيرا. فقال له: ألم أعْفُ عنك ثم خرج مع إسحاق بن الأشعث فأتي به المختارُ أسيرا. فقال له: ألم أعْفُ عنك وأمن عليك؟ أما والله لأقتلنّك. قال: لا والله لا تفعل إن شاء الله. قال: وليم؟ قال: لأن أبي أخبرني أنك تفتح الشام حتى تَهدِمَ مدينة دمشق حجراً حجرا وأنا معك، ثم أنشده:

ألا أُبْلِعْ أَبِ إِسْحِاقَ أَنَّا حَملْنا حَملةً كَانَتْ عَلَيْنا (۱) خَرَجْنا لا نَرى الضَّعفاء منّا وكانَ خُروجُنا بطَراً وحَيْنا (۱) تَسَرَاهُمُ في مَصفَّه م قليلاً وهُم مِثْلُ الدَّبَى لما التَقَيْنا (۱)

<sup>(1)</sup> البطر: التمرُّد على النعمة. والحين: الهلاك. (٢)الدَّبيُّ: الجراد.

فأَسْجِعْ إذْ قَدَرَتَ فلوْ قَدِرْنا لَجِرْنا فِي الحُكومَةِ واعتَدْينا (١) تَقَبَّلُ تَـوْبَةً مِنِّسِي فَانِي سَأَشْكُرُ إِنْ جَعَلْتَ النَّقْدَ دَيْناً

ثم خرج إسحاق بن الأشعث ومعه سراقة ، فأخذ أسيرا وأتي به المختار ، فقال : الحمد لله الذي أمكنني منك يا عدو الله . هذه ثالثة . فقال سراقة : أمّا والله ما هؤلاء الذين أخذوني ! فأين هم . . . لا أراهم ؟ إنا لما التقينا رأينا قوما عليهم ثياب بيض ، وتحتهم خيْل بُلْق (٢) تطير بين السهاء والأرض .

فقال المختار خلوا سبيله ليخبر الناس.

ثم دعا لقتاله فقال:

قال: فخل سيله.

بِأَنَّ البُلْقَ دُهْمَ مُصْمَات (٢) كلانا عالم بِالتَّرَّهات (٤) عليَّ قِتالَكُمْ حتى الممات

ألا مَنْ مُبْلِع المُخْتَار عَنِّي أرى عيْنَي ما لم تَرأياهُ كفَرْتُ بوَحْيكُمْ وجَعَلْتُ نذراً

### معن بن زائدة وبعض الأسرى:

كان معن بن زائدة قد أمر بقتل جماعة من الأسرى، فقام إليه أصغرُ القوم فقال له: يا معن، أتقتل الأسرى عطاشاً؟ فأمر لهم بالماء؛ فلما سُقُوا قال: يا معن: أتقتل ضيفانك؟ فأمر معن بإطلاقهم.

#### عمر بن الخطاب والهرمزان:

لما أتي عمر بن الخطاب بالهُرمزان أسيراً، دعاه إلى الإسلام، فأبى عليه. فأمر

<sup>(</sup>١) أسجع: أحسن العفو.

<sup>(</sup>٢) البلق: التي في لونها سواد وبياض.

<sup>(</sup>٣) في بعض الأصول «مضمرات» ومصمتات: أي لا يخالط لونها لون آخر.

<sup>(</sup>٤) التّرهات: الأقوال التي ليس وراءها طائل أو نفع، والباطل من القول.

بقتله، فلما عُرِض عليه السيف قال: لو أمرت لي يا أمير المؤمنين بشَربة من ماء، فهو خير من قتلي على الظمأ. فأمر له بها؛ فلما صار الإناء بيده قال: أنا آمِن حتى أشرب؟ قال: نعم. فألقى الإناء من يده وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج. قال: لك التوقّف حتى أنظر في أمرك، آرفعا عنه السيف. فلما رُفع عنه قال: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. فقال له عمر: ويحك! أسلمت خير إسلام، فما أخّرك؟ قال: خشيت يا أمير المؤمنين أن يقال إن إسلامي إنما كان جَزعاً من الموت. فقال عمر: إن لِفارس حُلوماً بها استحقّت ما كانت فيه من الملك. ثم كان عمر يُشاوره بعد ذلك في إخراج الجيوش إلى أرض فارس ويعمل برأيه.

## الحجاج وبعض من أسر مع ابن الأشعث:

لما أتي الحجاج بالأسرى الذين خرجوا مع آبن الأشعث، أمَرَ بقتلهم؛ فقال رجل أصلح الله الأمير، إن لي حُرمة. قال: وما هي؟ قال: ذكرْتَ في عسكر ابن الأشعث فشتمْتَ في أبويك، فعرَضْتُ دونها؛ فقلت: لا والله مافي نسبه مَطعن، فقولوا فيه ودَعُوا نسبَه. قال ومن يعلم ما ذكرت؟ [قال] فالتفتُ إلى أقرب الأسرى إليَّ فقلت: هذا يعلمه. قال له الحجاج: ما تقول فيا يقول؟ قال: صدق \_ أصلح الله الأمير \_ وبَرّ. قال: خليا عن هذا لنصرته، وعن هذا لحفظ شهادته.

## روح بن حاتم وبعض المتلصصين:

عمرو بن بحر الجاحظ قال: أتي روح بن حاتم برجل كان متلصّصا في طريق الرّقاق، فأمر بقتله؛ فقال: أصلح الله الأمير، لي عندك يد بيضاء. قال: وما هي؟ قال: إنك جئت يوماً إلى مجمع موالينا بني نَهشل والمجلس مُحتفل، فلم يتحفّز لك أحد فقمت من مكاني حتى جلست فيه، ولولا مَحْضُ كرمك، وشرف قدرك، ونباهة أوّليّتِك، ما ذكّرْتُك هذه عند مثل هذا. قال ابن حاتم: صدق، وأمر بإطلاقه وولاه تلك الناحية وضَمَّنه إياها.

ولما ظفر المأمون بأبي دُلف، وكان يقطع في الجبال، أمر بضرَّب عنقِه؛ فقال: يا أمير المؤمنين دعْني أركع ركعتين. قال: أفعل. فركع وحَبَّر أبياتاً، ثم وقف بين يديه فقال:

بِعْ بِيَ النَّاسَ فَإِنِّي خَلَفٌ مِمَّنْ تبيعهُ واتَّخِذْنِي لَكَ دِرْعاً قَلَصَتْ عنه الدَّرُّوعُ (١) وارَّمِ بِي كُلِلَ عسدُور فأنا السَّهْمُ السَّرِيعُ

فأطلقه وولاه تلك الناحية، فأصلحها.

#### معاوية وأسير من أهل العراق:

أَتِي معاوية يومَ صِفِّين بأسير من أهل العراق، فقال: الحمد لله الذي أمْكنني منك! قال: لا تَقُل ذلك يا معاوية، فإنها مُصيبة! قال: وأي نعمة أعظم من أن أمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي في ساعة واحدة؟ آضرب عنقه يا غلام! فقال الأسير: اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك، ولا لأنك ترضى بقتلي: وإنما يقتلني في الغلبة على حُطام هذه الدنيا؛ فإن فعل فافعل به ما هو أهله، وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله.

قال له: ويحك! لقد سببتَ فأبلغت، ودعوت فأحسنت؛ خلِّيا عنه.

# مصعب بن الزبير ورجل من أصحاب المختار:

أمر مصعبُ بن الزبير برجل من أصحاب المختار أن تُضْرَبَ عنقهُ، فقال أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة، ووجهك هذا الذي يُسْتضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقول: أيْ ربّ، سَلْ هذا فيم قتلني؟ قال: أطلقوه. قال: اجعل ما وهبت لي من حياتي في خَفْض. قال: أعطوه مائة ألف. قال

<sup>(</sup>١) قلصت: تقلصت وابتعدت.

الأسير: بأبي أنت وأمي، أشهد أن لقيس الرُّقيات منها خسين ألفاً. قال: ولِمَ ؟ قال: لقوله فيك:

إنَّما مُصْعَبِ شهابٌ مِنَ اللهِ تَجلَّتُ عِن وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ مُلكِهِ مُلكِ مَلكِ رحمة ليس فيه جَبَرُوتٌ يُخشى ولا كِبْرياءُ يتقى الله في الأمُور وقد أفْ لَمِحَ مَن همه الاتَّقاءُ

فضحك مصعب وقال: أرى فيك موضعاً للصنيعة. وأمر بلزومه وأحسنَ إليه؛ فلم يزل معه حتى قُتِل.

# عبد الملك ورجل أمر بقتله:

أمر عبد الملك بقتل رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك أعزَّ ما تكون أحوَّجُ ما تكون أحوَّجُ ما تكون إلى الله. فعفا عنه.

## الحجاج وأسرى من الخوارج:

أَتِي الحجاج بأسرى من الخوارج، فأمر بضرب أعناقهم فقُدمَ فيهم شابّ فقال: والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب فها أحسنت في العفو. فقال: أفّ لهذه الجيف. ما كان فيهم مَن يقول مثل هذا ؟ وأمسك عن القتل.

وأُتي الحجاج بأسرى ، فأمر بقتلهم ، فقال له رجل منهم : لا جزاك الله يا حجاج عن السُّنَّة خيراً ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ فإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفروا فضَرْبَ الرِّقابِ حتى إذا أَثْخَنْتُموهم فَشُدُّوا الوَثاقَ فإمَّا مَنَّا بَعْدُ وإما فِدَاءً ﴾ (١) . فهذا قول الله في كتابه . وقد قال شاعركم فيا وصف به قومة من مكارم الأخلاق:

وما نَقتُلُ الأسَرى ولكنْ نَفُكَّهُمْ إذا أَثْقَلَ الأعناقَ حَمْلُ القَلائِد فقال الحجاج: ويْحكم! أعجزْتم أن تُخبروني بما أخبرني هذا المنافق؟ وأمسك عمن بقى.

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٤.

#### الحجاج وحرورية:

الهيثم بن عدي قال: أتي الحجاج بحَرُورية، فقال لأصحابه: ما تقولون في هذه؟ قالوا: اقتلها. أصلح الله الأمير، ونكّل بها غيرَها! فتبسّمت الحرورية. فقال لها: لم تبسّمت ؟ فقالت: لقد كان وزراء أخيك فرعون خير من وزرائك يا حجاج: استشارهم في قتل موسى فقالوا: أرْجِه وأخاه، وهؤلاء يأمرونك بتعجيل قتلي، فضحك الحجاج وأمر بإطلاقها.

قال معاوية ليونس الثقفي: آتق الله؛ لأُطيرنَّك طِيرة بطيئاً وقوعُها، قال: أليس بي وبك المرجع إلى الله؟ قال: نعم. قال: فأستغفر الله.

ودخل رجل من بني مخزوم على عبد الملك بن مروان، وكان زُبيرياً، فقال له عبد الملك: أليس الله قد ردَّك على عقبيك؟ قال: ومَن رُدَّ إليك يا أمير المؤمنين فقد رُدَّ على عقبيه، فسكت عبد الملك وعلم أنه أخطأ.

دخل يزيد بن أبي مُسلم على سليان بن عبد الملك؛ فقال له سليان: على آمريء أمّرك وجرّاًك وسلّطك على الأمة لعنة الله، أتظن الحجاج استقرّ في قعر جهنم أم هو يهوي فيها ؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج يأتي يوم القيامة بين أخيك وأبيك، فضعه من النار حيث شئت.

قال عبيد الله بن زياد لقيس بن عَباد: ما تقول في وفي الحُسين؟ قال: أَعْفِني عافاك الله. قال: لا بد أن تقول. قال: يجيء أبوه يوم القيامة فيشفع له، ويجيء أبوك فيشفع لك.

قال: قد علمتُ غِشَك وخُبِشَك، لئن فارقتني يـومـاً لأضعـن أكثرَك شَعـراً بالأرض.

#### الحجاج وابن يعمر في الحسين:

الأصمعي قال: بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر، فقال له: أنت الذي تقول إنّ

الحسينَ بنَ علي ابن عمِّ رسول الله عَلِيْكُ ابنُ رسول الله؟ لتأتيني بالمخرج مما قلت أو لأضربنَّ عُنقَك! فقال له ابنُ يعمر: وإن جئتُ بالمخرج فأنا آمن؟ قال: نعم. قال: اقرأ: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتيناها إبراهيمَ على قومِهِ نَرْفعُ دَرجاتٍ مَن نَشاءُ إنّ ربَّكَ حكيمٌ عليمٌ ووَهَبْنا له إسحقَ ويعقوبَ كُلاً هَدَيْنا ونوحاً هَدينا من قبلُ ومن ذُريَّتِه داودَ وسليانَ وأيوبَ ويوسُفَ وموسى وهرونَ وكذلك نَجْزي المحسنينَ، وزكريًا ويَحْيى وعيسى ﴾ (١) فَمنْ أبعدُ (١): عيسى من إبراهيم، أو الحسينُ من محمد عَلِيْكَة؟ وإنما هو ابنُ بنته، فقال له الحجاج: والله لكأني ما قرأتُ هذه الآية قط، وولاه قضاء بلده، فلم يزل بها قاضياً حتى مات.

## الحجاج وابن أبي ليلى:

أبو بكر ابن شَيبة بإسناده قال: دخل عبد الرحن بن أبي ليلى على الحجاج، فقال للسائه: إن أردتم أن تنظروا إلى رجل يَسُبُّ أمير المؤمنين عثان بن عفان فهذا عندكم، يعني عبد الرحن، فقال عبد الرحن: معاذ الله أيها الأمير أن أكون أسُبُّ أمير المؤمنين، إنه ليَحْجزني عن ذلك ثلاثُ آياتٍ في كتاب الله: قال الله تعالى: أمير المؤمنين، إنه ليَحْجزني عن ذلك ثلاثُ آياتٍ في كتاب الله: قال الله تعالى: وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَبتَغون فضلاً من الله ورضُواناً وينصرون الله ورسولة أولئك هم الصادقون (٢) فكان عثمان منهم. ثم قال: ﴿ واللّذين تَبَوّ عُوا الدَّار والإيمان من قبْلهم ولو كان بهم خصاصة، ومَن يوق في صُدورهم حاجة بما أوتوا ويُؤثرون على أنفُسهم ولو كان بهم خصاصة، ومَن يوق في صُدورهم عاجة ما أوتوا ويُؤثرون على أنفُسهم ولو كان بهم خصاصة، ومَن يوق شَعَ نفسه فأولئك هم المفلحون (١٤) فكان أبي منهم. ثم قال: ﴿ والذين جاءُوا منْ بَعدهم يقولون ربّنا اغْفِر لنا ولإخواننا الذينَ سَبقونا بالإيمان ولا تجعَلْ في قُلوبِنا علا للذين آمنوا ربّنا إنك رءُوف رحيم (٥) فكنت أنا منهم. فقال: صدقت.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٨٣. (٢) في بعض الأصول وأقرب.

٣١) سورة الحشر الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية ٩. (٥) سورة الحشر الآية ١٠.

### الحجاج وعاصم بن أبي وائل:

أبو عَوانة عن عاصم بن أبي وائل قال: بعث إلى الحجاج فقال لي: ما اسمك؟ قلت: ما أرسل إلى الأمير حتى عرف آسمي! قال: متى هَبطتَ هذا البلد؟ قلت: حين هبط أهلُه. قال: ما تقرأ من القرآن؟ قلت: أقرأ منه ما إذا تَبعتُه كَفاني. قال: إني أريد أن أستعين بك في عملي. قلت: إنْ تَسْتعينْ بي تستعنْ بكبير أخرق (١)، ضعيف يَخافُ أعوانَ السوء؛ وإن تدَعْني فهو أحبُّ إلى، وإن تقحمني أتقحم. قال: إن لم أجد غيرَك أقحمتك، وإن وجدتُ غيرك لم أقحمك. قلت؛ وأخرى أكرم الله الأمير: إني ما علمتُ الناسَ هابوا أميراً قط هيبتَهم لك والله إني لأتعارُ (١) من الليل فما يأتيني النوم من ذكرك حتى أصبح؛ هذا ولست لك على عمل. قال: هيه! كيف قلت؟ فأعدت عليه؛ فقال: إني والله لا أعلم على وجه الأرض خَلْقاً هو أجرأ على دم مني، انصرِفْ. قال: فقمت فعدلت عن الطريق كأني لا أبصر؛ فقال: أرشدوا الشيخ.

## الحجاج وأسرى الجهاجم:

لا أتي الحجاج بأسرى الجهاجم، أتي فيهم بعامر الشّعبي، ومطرّف بن عبد الله الشّخير وسعيد بن جبير، وكان الشعبي ومطرّف يَريان التّقيّة، وكان سعيد بن جبير لا يراها، وكان قد تقدم كتابُ عبد الملك بن مروان إلى الحجاج في أسرى الجهاجم، أن يَعْرِضَهُم على السيف. فمن أقرّ منهم بالكفر في خروجهم علينا فيُخلّي سبيله، ومن زعم أنه مؤمن فيضرب عنقه. فقال الحجاج للشعبي: وأنت ممن ألّب علينا مع ابن الأشعث؟ اشهد على نفسك بالكفر. فقال: أصلح الله الأمير، نبا (٣) بنا المنزل، وأحززن بنا الجناب، واستَحْلَسنا (٤) الخَوْف، واكتَحَلْنا السهر، وخَبَطَتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فَجَرةً أقوياء. قال: لله أبوك! لقد صدقت: ما بَرَرْتُم بخروجكم علينا ولا قَويتُم، خَلُوا سبيلَ الشيخ.

<sup>(</sup>١) الأخرق: الأحق الضعيف الرأي. (٢) التعارّ: السهر والتقلّب على الفراش ليلاً.

<sup>(</sup>٣) نبا: بعد. (٤) استحلسنا الخوف: لزمنا

ثم قال للمطرِّف: أتُقر على نفسك بالكفر؟ قال: أصلح الله الأمير، إن مَن شَق العصا، وسفك الدماء، ونكث البَيْعة، وفارق الجهاعة، وأخاف المسلمين لجديرٌ بالكفر. فخَلَّى سبيله.

ثم قال لسعيد بن جُبير: أتقِرُّ على نفسك بالكفر؟ قال: ما كفرتُ منذ آمنتُ بالله. فضرب عنقه.

ثم استعرض الأسرى، فمن أقرّ بالكفر خلّى سبيلَه، ومن أبَى قَتله، حتى أتي بشيخ وشاب، فقال للشاب: أكافر أنت؟ قال: نعم، قال: لكن الشيخ لا يرضى بالكفر. فقال له الشيخ: أعن نفسي تخادعني يا حجاج؟ والله لو علمت أعظم من الكفر لقلتُه. فضحك الحجاج وخلّى سبيله.

فلها مات الحجاج وقام سليان، قال الفرزدق:

لئِنْ نفّر الحجّاجَ آلُ مُعَتّب لقُوا دولةً كانَ العدوَّ يدالُها لقد أصبح الأحياء منْهُم أَذِلْةً وموْتاهُمُ في النَّارِ كُلْحاً سِبالُها (١) وكانوا يَروْنَ الدائرات بغيْرهِم فصارَ عليهم بالعذاب انْفتالُها أَلِكْني إلى مَن كانَ بالصّينِ أَو رمْى بِه الهند ألواحٌ علَيْها جِلالُها (٢) هلُم إلى الإسلام والعدل عِندنا فقدْمات عنْ أهلِ العِراق خبالُها (٢)

### سليان بن عبد الملك وابن الرقاع:

لا ولي سليان بن عبد الملك كتب إلى عامله بالأردن: اجمع يَدي عدي بن الرقاع إلى عنقه، وابعث به إلى على قَتب بلا وطاء، ووكّل به مَنْ ينخس به ففعل ذلك. فلما انتهى إلى سليان بن عبد الملك أُلْقى بين يده إلقاءً لا روح فيه، فتركه حتى ارتداً إليه روحُه، ثم قال له: أنت أهل لما نَزلَ بك. ألست القائل في الوليد:

<sup>(</sup>١) السبال: الشارب.

<sup>(</sup>٢) ألكني: أرسلني. ويريد بالأمواج: السفن، والجلال: الشُّرع.

<sup>(</sup>٣) الخبال: الفساد في الرأي.

معاذ ربِّي أن نبْقَى ونفْقِدَهُ وأن نكونَ لِرَاعٍ بعدهُ تبعَا قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما هكذا قلت، وإنما قلت: معاذ ربِّي أنْ نبقى ونفْقدهُمْ وأنْ نكونَ لرَاعٍ بعدهُمْ تبعا فنظر إليه سليان وآستضحك، فأمر له بصلة وخلَّى سبيله.

#### شريك والربيع بين يدي المهدي:

العتبي قال: كان بين شريك القاضي والربيع حاجب المهدي، معارضة؛ فكان الربيع يحمل عليه المهديَّ فلا يلتفت، إليه، حتى رأى المهديُّ في منامه شريكا القاضي مَصروفاً وجهُه عنه ، فلما آستيقظ من نومه دعا الربيع وقص عليه رؤياه . فقال : يا أمير المؤمنين، إن شَريكاً مخالفٌ لك وإنه فاطميٌّ محض. قال المهدي: على به؛ فلما دخل عليه قال له: يا شريك، بلغني أنك فاطميّ. قال له شريك: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تكون غير فاطمي، إلا أنْ تَعْني فاطمةَ بنتَ كسري. قال: ولكني أعني فاطمة بنت محمد عَلِي قال: أفتلُعنُها يا أمير المؤمنين ؟ قال: معاذ الله! قال: فهاذا تقول فيمَن يلعنُها ؟ قال: عليه لعنة الله. قال: فالعنْ هذا \_ يعني الربيع \_ فإنه يلعنها، فعليه لعنة الله. قال الربيع: لا والله يا أمير المؤمنين، ما ألعنها. قال له شريك: يا ماجن، فما ذِكْرُك لسيدة نساء العالمين وابنة سيِّد المرسلين في مجالس الرجال؟ قال المهدي: دعْني من هذا، فإني رأيتك في منامي كأنّ وجهَك مصروفٌ عنَّى وقفاك إليّ، وما ذلك إلا بخلافك على، ورأيتُ في منامني كأني أقتل زنديقاً. قال شريك: إن رؤياك يا أمير المؤمنين ليست برؤيا يوسف الصِّدِّيق صلوات الله على محمد وعليه، وإن الدماءَ لا تُستحَل بالأحلام، وإنّ علامة الزندقة بيِّنة. قال: وما هي؟ قال: شربُ الخمر، والرِّشا في الحكم، ومَهر البغِيِّ. قال: صدقت والله أبا عبد الله! أنت والله خيرٌ من الذي حَملني عليك.

ودخل شريك القاضي على المهديّ، فقال له الربيع: خُنْتَ مالَ الله ومال أمير المؤمنين. قال: لو كان ذلك لأتاك سَهْمُك.

#### الحجاج وجامع المحاربي:

العتبي قال: دخل جامع المحاربي على الحجاج \_ وكان جامع شيخاً صالحاً خطيباً لبيباً جريئاً على السلطان وهو الذي قال للحجاج إذ بنى مدينة واسط بَنيْتها في غير بلدك، وتورثها غير ولدك \_ فجعل الحجاج يشكو سوء طاعة أهل العراق وقبح مذهبهم. فقال له جامع: أمّا إنه لو أحبوك لأطاعوك، على أنهم ما شَينوك لنسبك، ولا لبلدك، ولا لذات نفسك، فدع عنك ما يبعدهم منك إلى ما يُقرَّبُهم إليك، والتمس العافية بمن دونك، تعطها بمن فوقك، وليكن إيقاعك بعد وعيدك، ووعيدك بعد وعدك. قال الحجاج: ما أرى أن أرد بني اللكيعة (۱) إلى طاعتي إلا بالسيف. قال: أيها الأمير، إنّ السيف إذا لاقي السيف ذَهب الخيار. قال الحجاج: الخيار يومئذ لله. قال: أجل، ولكنك لا تدري لمن يجعله الله. فغضب وقال: يا هناه (۱) ، إنك من مُحارب. فقال جامع:

وللحرب سُمِّينا وكنَّا مُحارباً إذا ما القَنا أمسى من الطَّعن أحرا

فقال الحجاج؛ والله لقد هممت بأن أخلع لسانك فأضرب به وجهك. قال جامع: إن صَدَقناك أغضبناك، وإن غَشَشْناك أغضبنا الله فغضَب الأمير أهون علينا من غضب الله. قال: أجل، وسكن. وشعل الحجاج ببعض الأمر، فانسل جامع، فمرَّ بين الصفوف من أهل الشام حتى جاوزها إلى صفوف العراق، فأبصرَ كبكبة (٦) فيها جماعة من بكر العراق، وقيس العراق. وتميم العراق، وأزد العراق؛ فلما رأوه اشرَأتُوا (٤) إليه وقالوا له: ما عندك دفع الله عنك؟ قال: ويْحكم! عُمُّوه بالحَلع كها يعمكم بالعداوة، ودعُوا التعادي ما عاداكم؛ فإذا ظفرتم تراجعتم وتعاديتم. أيها التميمي، هو أعدى لك من التَّغليّ. وهل التميمي، هو أعدى لك من التَّغليّ. وهل ظفر بمن ناوأه منكم إلا بمن بقي معه منكم.

وهرب جامع من فوْره ذلك إلى الشَّام، وآستجار بزُفَر بن الحارث فأجاره .

<sup>(</sup>١) اللكعة: اللئيمة. (٢) يا هناه: هن كلمة يكتّى بها عن اسم الانسان.

<sup>(</sup>٣) كبكبة: مجموعة من الناس. (٤) اشرأبوا: تطلّعوا ومدّوا أعناقهم.

### الرشيد ومسلم بن الوليد وابن أبي شيخ:

العتبي قال كان هارون الرشيد يقتل أولاد فاطمة وشيعتَهم. وكان مُسلم بن الوليد، صريع الغواني، قد رُمِيَ عنده بالتَّشَيَّع، فأمر بطلبه، فهرب منه، ثم أمر بطلب أنس بن شيخ كاتب البرامكة فهرب منه، ثم وُجد هو ومسلم بن الوليد عند قينة ببغداد فلما أتي بهما قيل له: يا أمير المؤمنين، قد أتي بالرجُلين. قال: أي الرجلين؟ قيل: أنس بن أبي شيخ، ومُسلم بن الوليد. فقال: الحمدُ لله الذي أظفرني بهما إيا غلام. أحضرهما. فلما دخلا عليه نظر إلى مُسلم وقد تغيّر لونه؛ فرَقً له وقال: إيه يا مسلم، أنت القائل:

أنِسَ الهوى ببني عليِّ والحشا وأراه يَطمَحُ عن بني العباسِ

قال: بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين:

أنس الهوى ببني العُمُومِة في الحَشا مُسْتَوحِشاً من سائِس الإيناس وإذا تكاملَتِ الفضائلُ كنتُم أوْلى بذلك يا بني العباس

قال: فعجب هارون من سُرعة بديهته، وقال له بعضُ جلسائه: استَبْقِه يا أمير المؤمنين فإنه من أشعرِ الناس، وامتحِنْه فسترى منه عجباً. فقال له: قل شيئاً في أنس من فقال: يا أمير المؤمنين، أَفْرِخْ روعْي (١)، أفرخ الله رَوعك يوم الحاجة إلى ذلك، فإني لم أدخُل على خليفة قط. ثم أنشأ يقول:

تلمَّظَ السَيْفُ منْ شوق إلى أنس فالموتُ يَلحَظُ والأقدارُ تَنتظرُ (٢) فليس يَبلُغ منه ما يُومِّلُه حتى يُوَامِرَ فيه رأيك القَدر فليس يَبلُغ منه ما يُومِّلُه وليس للموتِ عفوٌ حين يقتدرُ أمضَى منَ الموتِ يَعفو عند قُدرته وليس للموتِ عفوٌ حين يقتدرُ

قال: فأجلسه هارون وراء ظهره، لئلا يَرى ما همَّ به، حتى إذا فرغ من قَتل أنس قال له ودْ، حتى قال له قال له ودْ، حتى قال له

<sup>(</sup>١) أَفْرِخ رُوعي: أَزِلْهُ. (٢) التَّلْمُظ: التَّذُوق والتَشْوَق.

أنشدني التي تقول فيها « الوَحْلِ » فإني رويتُها وأنا صغير . فأنشده شعره الذي أوله : أديـرا عليَّ الرَّاحَ لا تَشْـربـا قَبْلي ولا تطلُبا من عند قاتلتي ذحْلي (١)

حتى انهى إلى قوله:

إذا ما عَلَت منا نُؤابةَ شارِبٍ تمشّت به مشّي المُقيَّدِ في الوحْلِ فضحك هارون وقال: ويحك يا مسلم! أما رضيت أن قيدته حتى يمشي في الوحل! ثم أمر له بجائزة وخلّى سبيله.

# بين كسري ويوشت بعد مقتل الفلهذ:

قال كسري ليُوشت المغني \_ وقد قتل الفلهذ تلميذَه \_: كنتُ أستريح منك إليه ومنه إليك، فأذهب حسدُك ونَغلُ (٢) صدرك شَطْرَ تمتَّعي، وأَمر أن يُطرح تحت أرجل الفيلة. فقال: أيها الملك، إذا كنت أنا قد أذهبت شطر تمتَّعِك وأذهبت أنت الشطر الآخر، أليس جنايتُك على نفسك مثلَ جنايتي عليك؟ قال كسري: دعوه؛ فها دلّه على هذا الكلام إلا ما جُعل له من طول المدة.

#### الرشيد ويعقوب ابن صالح:

يعقوب بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس، قال: دخلت يوماً على الرشيد أمير المؤمنين وهو متغيّظ مُتربّد (٣)، فندمت على دخولي عليه، وقد كنت أفهم غَضبَه في وجهه، فسلّمت فلم يردّ؛ فقلت: داهية نآد (١٠). ثم أوما إليّ فجلست. فالتفت إليّ وقال: لله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فلقد نطق بالحكمة حث يقول:

يا أَيُّهَا الزَّاجِرِي عن شيمَتي سَفَها عمداً عصيْتُ مقامَ الزاجِرِ النَّاهي

<sup>(</sup>١) الذحل: الثأر.

<sup>(</sup>٢) نغل الصدر: حقده. (٣) متربّد: متجهّم.

<sup>(</sup>٤) داهيةٌ نآد: أي شديده.

أقصرْ فإنك من قوم أرُومتُهم يُزينُ الشَّعْرُ أفواهاً إذا نَطقَتْ يُزينُ الشَّعْرُ أفواهاً إذا نَطقَتْ قد يُرْزَقُ المرءُ لا مِن فضْل حيلتِه لقد عَجبتُ لقوم لا أصول لهمْ ما نالني من غنَى يوماً ولا عدم

في اللؤم فافخرْ بهم ما شئتَ أوْ باهي بالشَّعْرِ يوماً وقد يُــزْرِي بـأفــواهِ ويُصرَفُ الرِّزقُ عن ذي الحيلة الدّاهي أثروْا وليسوا وإن أَثْـروْا بـأشبـاه إلاّ وقـــولي عليــه «الحمــد لله»

فقلت: يا أمير المؤمنين، ومن ذا الذي بلغت عليه المقدرةُ أن يُسامي مثلك أو يدانيه؟ قال: لعله من بني أبيك وأمك.

# توسط مسلمة بين هشام والكميت:

كان الكُميت بن زيد يمدح بني هاشم ويعرِّض ببني أمية، فطلبه هشام فهرب منه عشرين سنة، لا يستقرّ به القرار من خوف هشام، وكان مسلمة بن عبد الملك له على هشام حاجة في كلّ يوم يقضيها له ولا يرده فيها. فلما خرج مسلمة بن عبد الملك يوماً إلى بعض صُيُوده، أتى الناسُ يسلِّمون عليه، وأتاه الكميت بن زيد فيمَن أتى، فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحة الله وبركاته، أما بعد:

قِفْ بالدِّيار وقوفَ زائِرْ وتأنَّ إنَّك غيْرُ صاغِرْ

## حتى انتهى إلى قوله:

يا مَسْلَم بن أي الوليدد لِمَيِّت إن شئت ناشِرْ (۱) عَلِقَدتْ حِبالي من حِبا لِكَ ذِمِّةَ الجارِ المجاوِرْ فَسَالاً نَ صَرْتُ إلى المصايِدُ والأمورُ إلى المصايِدُ والآن كنت بسه المصيدب كمهْتَد بالأمس حائدُ

فقال مسلمة: سبحان الله! من هذا الهِنْدكيُّ الجِلْحاب (٢) ، الذي أقبل من

<sup>(</sup>١) ناشر: باعث.

<sup>(</sup>٢) الهندكيُّ الجلحاب: أي الهنديُّ الشيخ الكبير.

أخرَيات الناس فبدأ بالسلام، ثم أما بعدُ، ثم الشعر؟ قبل له: هذا الكُميت ابن زيد. فأعجب به لفصاحته وبلاغته. فسأله مسلمة عن خبره وما كان فيه طولُ عيبته. فذكر له سخط أمير المؤمنين عليه؛ فضمين له مسلمة أمانَهُ، وتوجه به حتى أدخله على هشام، وهشام لا يعرفه. فقال الكُميت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته، الحمد لله ـ قال هشام: نعم، الحمد لله، يا هذا ـ قال الكميت: مبتديء الحمد ومُبتدعِه، الذي خص بالحمد نفسة، وأمر به ملائكتة، وجعله فاتحة كتابه، ومنتهى شكره، وكلام أهل جنته؛ أحده حد من علم يقيناً، وأبصر مستبيناً؛ وأشهد له بما شهد به لنفسه قائماً بالقسط، وحده لا شريك له، وأشهد أن محداً عبده العربي، ورسولُه الأمي، أرسله والناس في هبوات (۱) حَيرة، ومُدْلَهمات ظُلْمة، عند استمرار أبهة الضلال، فبلغ عن الله ما أمر به، ونصح لامته، وجاهد في سبيله، وعبد ربَّه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم.

«ثم إني يا أمير المؤمنين تهْتُ في حيرة، وحِرْتُ في سَكْرة، ادْلأَمَّ (٢) بي خطرُها، وأهابَ بي داعيها، وأجابني غاويها؛ فاقطَوْطَيْتُ (٣) إلى الضلالة، وتَسَكَّعْتُ في الظُّلمةِ وأهابَ معاراً عن الحق، قائلاً بغير صدق. فهذا مقام العائذ، ومنطق التائب، ومُبْصَر الهدى بعد قول العمى، ثم يا أمير المؤمنين، كم من عاثرٍ أقلتُم عَثْرَتَه، ومُجترم عفوتم عن جُرْمه.

فقال له هشام وأيقن أنه الكميت: ويحك! مَنْ سَنَّ لك الغَواية وأهاب بك في العاية ؟

قال: « الذي أخرج أبي آدم من الجنة فنسِيَ ولم يجد له عزماً . وأُمير المؤمنين كريح رحةٍ أثارت سحاباً متفرّقاً ، فلَفقت بعضه إلى بعض حتى التحم فاستحكم، وهدر

<sup>(</sup>١) الهبوات: الغبرات، وإذا سطعت في الجوّ وانتشرت عميت بها المسالك.

<sup>(</sup>٢) ادلأم: ادلهم.

<sup>(</sup>٣) اقطوى: قارب في مشيه مع سرعة.

رعدُه، وتلألا بَرْقه؛ فنزل الأرض فرويت وآخضلَّت وآخضرت وأسْقيت، فروي ظهرتها، وامتلاً عطشانها. فكذلك نَعُدُّك أنت يا أمير المؤمنين أضاء الله بك الظلمة الداجية بعد العُموس (۱) فيها، وحَقَن بك دماء قوم أشْعَر خوفك قلوبهم، فهم يبكون لِما يعلمون من حزمك وبصيرتك، وقد عَلِموا أنك الحرب وابن الحرب، إذا احرّت الحَدق، وعضَّت المغافر بالهام (۲). عزَّ بأسُك، واستربط جأشك، مِسعار هَتَاف، وكاف بصير بالأعداء، مُعْري الخيل بالنَّكراء، مُستغن برأيه عن رأي ذوي الألباب، برأي أريب، وحِلم مُصيب. فأطال الله لأمير المؤمنين البقاء، وتَمَّم عليه النعاء. ودفع به الأعداء.

فرضي عنه هشام وأمر له بجائزة.

خلاص ابن هبيرة من خالد القسري:

العتبي قال: لما أتي بابن هُبيرة إلى خالد بن عبد الله القسري وهو والي العراق، أتى به مغلولاً مقيداً في مِدْرعة. فلما صار بين يدي خالد ألقته الرجال إلى الأرض، فقال: أيها الأمير، إن القوم الذين أنعموا عليك بهذه النعمة قد أنعموا بها على مَنْ قبلك، فأنشدك الله أن تستن في بسُنة يستن بها فيك مَن بعدك، فأمر به إلى الحبس، فأمر ابن هُبيرة غلمانه فحفروا له تحت الأرض سرداباً حتى خرج الحفر تحت سريره، غرج منه ليلاً وقد أُعِدَت له أفراس يُداولُها، حتى ،أتى مسلمة بن عبد الملك، فوهبه إياه.

<sup>(</sup>١) العموس: اشتداد الظلام.

<sup>(</sup>٢) المغافر: ما يلبس على الرأس في الحرب وقايةً له.

<sup>(</sup>٣) أبقت : هربت.

دعوْتَ الَّذي ناداهُ يونُسُ بعْدَما فأصْبَحْتَ تحتَ الأرضِ قد سِرْتَ ليْلةً خرَجْتَ ولم ثمْنَن عليك شفاعةً

أَوى في ثلاثٍ مُظْلِمات ففَرَّجَا وما سارَ سارِ مِثْلها حينَ أَدْلَجا (١) سوى حثَّك التَّقْريبَ مِنْ آل أعجوجَا

ودخل الناس على ابن هبيرة بعدما أمَّنَهُ هشامُ بن عبد الملك يهنئونه ويَحْمَدون له رأيه، فقال متمثلاً:

مَن يلْقَ خيراً يَحمَدِ الناسُ أَمْرَهُ ومن يَغْوَ لا يعْدَمْ على الغَيِّ لائِما ثُمْ قال لهم: ما كان قولُكم لو عُرِض لي أو أَدْركْتُ في طريقي؟ ومثل هذا قول القُطامى:

والنَّاسُ مَن يلْقَ خيْراً قائلون لـهُ ما يَشْتَهي ولأمِّ المُخْطيء الْهَبَـلُ (١)

# لخصي مسلمة عن خلاص ابن هبيرة:

عبد الله بن سوّار قال: قال لي الربيع الحاجب: أتحب أن تسمع حديث ابن هبيرة مع مَسلمة ؟ قلت: نعم. قال: فأرسل لخصي كان لَمسلمة يقوم على وضوئه فجاءه. فقال: حدّثنا حديث ابن هبيرة مع مَسلمة. قال: كان مسلمة بن عبد الملك يقوم من الليل فيتوضاً ويتنفّل حتى يُصبْح، فدخل على أمير المؤمنين؛ فإني لأصبُّ الماءَ على يديه من آخر الليل وهو يتوضاً؛ إذ صاح صائح من وراء الرّواق: أنا بالله وبالأمير. فقال: فقال مسلمة: صَوْتُ ابن هبيرة! آخرج إليه. فخرجتُ إليه ورجعتُ فأخبرتُه. فقال: أذخله. فدخل فإذا رجل يَميد نعاساً، فقال: أنا بالله وبالأمير. قال: أنا بالله وأنت بالله. ثم قال: أنا بالله وبالأمير. قال أنا بالله وأنت بالله. فسكت عنه ثم قال لي: انطلق به فوضئه ولْيُصل من أعرض عليه أحبَّ الطعام بالله. فأته به ، وافرش له في تلك الصُّفَة \_ لِصُفَة بين يَديْ بيوتِ النساء \_ ولا تُوقظه حتى يقوم متى قام. فانطلقتُ به فتوضاً وصلّى ، وعَرَضت عليه الطعام فقال: شَرْبة

<sup>(</sup>١) الإدلاج: الظلمة. (٢) الهبل: الثكل.

سويق (۱) ، فشرب. وفرشت له فنام. وجئت إلى مسلمة فأعْلَمْته . فغدا إلى هشام فجلس عنده ، حتى إذا حان قيامه قال: يا أمير المؤمنين ، لي حاجة . قال: قُضِيَتْ ، إلا أن تكون في ابن هُبيرة . قال: رضيت يا أمير المؤمنين . ثم قام منصرِفاً ؛ حتى إذا كاد أن يخرج من الإيوان . رجَع فقال: يا أمير المؤمنين ما عوَّدْتني أن تستثني في حاجة من حوائجي ؛ وإني أكره أن يتحدّث الناس أنك أحْدَثْتَ عَليَّ الاستثناء . قال: لا أستثني عليك . قال: فهو ابن هُبيرة فعفا عنه .

### فضيلة العفو الترغيب

### المأمون وصاحب وضوئه:

كان للمأمون خادم، وهو صاحب وَضُوئه. فبينا هو يصب الماء على يديه إذ سقط الإناء من يده، فاغتاظ المأمون عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: ﴿ والكاظِمِينِ الغَيْظ ﴾ (٢). قال: قد كظمت غيظي عنك. قال: ﴿ والعافِينَ عِن النَّاس ﴾ (٢). قال: قد عفوت عنك. قال: ﴿ والله يُحِبُّ المُحْسنينَ ﴾ (٤). قال: اذهب فأنت حُر.

# ابن حيوة وعمر ابن عبد العزيز في رجل عوقب؛

أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل، فقال له رجاء بن حَيْوة يا أمير المؤمنين، إن الله قد فعل ما تُحِبُّ من الظّفَر؛ فافعل ما يُحِبّه من العفو.

### عبدالله بن على وعبدالله بن حسن في قتل بني أمية:

الأصمعي قال: عزم عبد الله بن علي على قتل بني أمية بالحجاز. فقال له عبد الله ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم: إذا أسرعت بالقتل في أكفائك فَمن تُباهِي بسلطانك؟ فاعفُ يَعْفُ الله عنك.

<sup>(</sup>١) السويق: نوع من الشراب. (٢) سورة آل عمران الآية ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٣٤. (٤) سورة آل عمران الآية ١٣٤.

#### ابن خريم والمهدي:

دخل ابن خُرِم على المهدي، وقد عَتب على بعض أهل الشام وأراد أن يُغزيهم جيشاً، فقال يا أمير المؤمنين، عليك بالعفو عن الذنب، والتجاوز عن المسيء، فَلأَنْ تُطيعك العرب طاعة مَحَبَّة، خيرٌ لك من أن تُطيعك طاعة خوف.

# المهدي وابن السماك في رجل أمر بضرب عنقه:

أمر المهدي بضرب عُنق رجل، فقام إليه ابن السماك فقال: إن هذا الرجل لا يَجب عليه ضرْبَ العنق. قال: فها يجب عليه؟ قال: تعفو عنه، فإن كان من أجر كان لك دوني، وإن كان من وزْر كان عليّ دونك. فخلّى سبيله.

# الشعبي وابن هبيرة في محبوسين:

كلّم الشعبيُّ ابن هبيرة في قوم حبسهم فقال: إن كنت حبَسْتَهم بباطلٍ فالحقُّ يُطْلِقهم، وإن كنت حبستهم بحق فالعفو يَسَعُهم.

### أبو سفيان وحيَّان من قريش بينها دماء:

العتبي قال: وقعت دما على بين حيَّيْن من قريش، فأقبل أبو سفيان؛ فها بقي أحد واضع رأيه إلا رفعه. فقال: يا معشر قريش، هل لكم في الحق أو فها هو أفضلُ من الحق؟ قالوا: وهل شيء أفضلُ من الحق؟ قال: نعم، العفو. فتهادَنَ القوم واصطلحوا.

وقال هُزِم بن أبي طحْمة ليزيد بن عاتكة بعد ظفره بيزيد بن المهلب: ما ظلم أحدٌ ظُلْمَك، ولا نصر نصْرَك؛ فهل لك في الثالثة نقُلْها؟ قال: وما هي؟ قال: ولا عفْوَك.

#### أبو جعفر وابن فضالة في رجل معاقب:

وقال المبارك بن فضالة: كنتُ عند أبي جعفر جالسا في السّماط، إذ أمر برجل أن يُقْتل؛ فقلت: يا أمير المؤمنين، قال رسول الله عَلَيْ : إذا كان يومُ القيامةِ مُنادِ بين يدرَي الله: أَلاَ مَن كانت له عند الله يد فليتقدّم فلا يتقدمُ إلا من عفا عن مُذنب. فأمر بإطلاقه.

وقال الأحنف بن قيس: أحقُّ الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة.

وقال النبي ﷺ: « أقربُ ما يكون العبد مِن غضب الله إذا غَضِب.

وتقول العربُ في أمثالها: مَلكَتَ فأسْجِع . وارْحَمَ تُرْحَم. وكما تَدين تُدان. ومن بريوماً بُرَّ به .

#### بعد الهمة وشرف النفس

دخل نافع بن جُبير بن مُطْعِم على الوليد ، وعليه كساء غليظ ، وخُفّان جاسيان (۱) ، فسلّم وجلس ، فلم يعرفه الوليد ؛ فقال لخادم بين يديه : سلّ هذا الشيخ من هُو . فسأله ، فقال له : اعْزُبْ (۲) . فعاد إلى الوليد فأخبره . فقال : عُدْ إليه وآسأله ، فعاد اليه ، فقال له مثل ذلك . فضحك الوليد وقال له : من أنت ؟ قال : نافع بن جُبير ابن مُطعم .

وقال زياد بن ظبيان لآبنه عُبيد الله: ألا أُوصِي بك الأمير زياداً؟ قال: يا أبتِ، إذا لم يكن للحيِّ إلا وصيةُ الميِّت فالحيُّ هو الميت.

وقال معاوية لعمرو بن سعيد: الى من أوْصَي بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصَى إلى وقال معاوية لعمرو بن سعيد: الى عن أوصى إليك؟ قال: ألاّ يفْقِد إخوانُه منه إلا وجهه.

وقال مالك بن مسمع لعُبيد الله بن زياد بن ظبيان: ما في كِنانني سهم أنا به أوثقُ مني بك. قال: وإني لفي كنانتك: أما والله لئن كنتُ فيها قائم الأطُولنَها ولئن كنتُ فيها قاعدا لأخْرقنّها. قال: كَثَر الله مثلَك في العشيرة. قال: لقد سألتَ الله شططا.

<sup>(</sup>١) الجاسي: الغليظ الخشن. (٢) اعزب: ابتعد.

وقال يزيد بن المهلَّب: ما رأيت أشرفَ نفساً من الفرزدق، هجاني مَلِكا ومدّحني سُوقة.

وقدم عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عتّاب بن ورقاء الرّياحي وهو والي خُراسان، فأعطاه عشرين ألفا؛ فقال له: والله ما أحسنت فأحْدَك، ولا أسأتَ فألومَك؛ وإنك لأقربُ البعداء، وأحبُّ البُغضاء.

وعبيد الله بن زياد بن ظبيان هذا هو القائل: والله ما ندمت على شيء قط ندمي على عبد الملك بن مروان، إذ أتيته برأس مصعب بن الزبير فخر لله ساجدا ألآ أكون قد ضربت عُنقَه فأكون قد قتلت ملكين من ملوك العرب في يوم واحد.

#### من همة ابن علفة:

ومن أشرف الناس همةً عقيل بن عُلّفةَ المُرِّيُّ؛ وكان أعرابيا يسكن البادية وكان يُصْهِر إليه الخلفاء، وخَطب إليه عبدُ الملك بن مروان ابنته لأحد أولاده فقال له جَنَّبْني هُجَناءَ (١) ولدك.

عمر بن عبد العزيز وعقيل بن علفة:

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل من بني أمية كان له أخوال في بني مُرة. قبح الله شَبها غَلَب عليك من بني مُرة. فبلغ ذلك عقيل بن عُلَفة ، فأقبل إليه فقال له قبل أن يبتدئه بالسلام: بلغني يا أمير المؤمنين أنك غضبت على رجل من بني عمك له أخوال في بني مُرة ، فقلت: قبح الله شبَها غَلب عليك من بني مرة! وأنا أقول: قبح الله ألأم الطَرفين، ثم انصرف.

فقال عمر بن عبد العزيز: من رأى أعجب من هذا الشيخ الذي أقبل من البادية ليست له حاجة إلا شَتْمنا ثم آنصرف؟ فقال له رجل من بني مُرة: والله يا أمير المؤمنين ما شتمك، وما شتم إلا نفسه، نحن والله ألأم الطرفين.

<sup>(</sup>١) الهجناء: الذين أمّهم غير عربية.

#### من غيرة عقيل:

أبو حاتم السَّجستاني عن محمد بن العتبي بن عبد الله، قال: سمعتُ أبي يحدّث عن أبي عمرو المُرّي، قال: بنو عقيل بن علَّفة بن مُرة بن غَطفان يتنقَّلون ويَنتجعون الغَيث فسمع عَقيل بن عُلَّفة بنتاً له ضحكت فشَهقت في آخر ضحكها! فآخترط السيف وحل عليها وهو يقول:

فَرِقْتُ إنّي رجلٌ فَرُوقُ لِضُحْكَةٍ آخرُها شَهِيتَ وقال عقيل:

إني وإن سِيق إليَّ المهْدُ أَلفٌ وعُبْدانٌ وذَوْدٌ عَشْرُ (١) أَلفٌ وعُبْدانٌ وذَوْدٌ عَشْرُ (١) أَحبُ أصهاري إليَّ القبرُ

وقال الأصمعي: كان عقيل بن علَّفة المُريّ رجلا غيورا؛ وكان يُصهر إليه الخلفاء، وإذا خرج يمتار (٢) خرج بآبنته الجَرباء معه، قال: فنزلوا ديْراً من ديرة الشام، يقال له دَير سَعد، فلما ارتحلوا قال عقيل:

قُضَتْ وطَراً من ديْرِ سَعْدٍ وطالما علَى عُرُضٍ ناطَحْنَهُ بالجاجِمِ

ثم قال لابنه: يا عَمَلس أجزْ. فقال:

فأصبَحنَ بالموْماةِ يَحمِلْنَ فِتْيَةً نَشاوَى منَ الإدْلاجِ مِيلَ العَمائمِ (٦)

ثم قال لآبنته: يا جَرْباء أجيزي. فقالت:

كأنَّ الكرى أَسْقَاهُم صَرْخَديةً عُقاراً تَمشَّى في المطا والقوائِم (١٠)

قال: وما يُدريكِ أنت ما نَعْتُ الخمر؟ فأخذ السيف وهوَى نحوها؛ فاستعانت بأخيها عَمَلس، فحال بينه وبينها، قال: فأراد أن يضربه، قال: فرماه [عملس]

<sup>(</sup>١) الذَّود: ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خس عشرة أو عشرين أو ثلاثين ولا يكون إلاَّ من الإناث.

<sup>(</sup>٢) يمتار: يتاجر. (٣) الموماء: القفر.

<sup>(</sup>٤) الكرى: النعاس، وصرخديّة: خر تنسب إلى صرخدة بلدة بالشام. والمطا: الظهر.

بسهم فاختل (۱) فخذيه فبرك، ومَضَوْا وتركوه، حتى إذا بلغوا أدْنى ماء للأعراب، قالوا لهم: إنا أَسْقَطْنا جَزوراً فأدركوها وخذوا معكم الماء. ففعلوا، فإذا عقيل بارك وهو يقول:

إِنَّ بَنِّي زَمَّلُونِي بِالْدَّمِ شِنْشِنَة أَعْرِفُهَا مِن أَخْزَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرجال يُكلّم من يَلْقَ أبطالَ الرجال يُكلّم

والشنشنة الطبيعة. وأخْزَم فحل معروف. وهذا مثل للعرب.

### الأوس والخزرج:

ومن أعزّ الناس نفسا وأشرفهم هماً: الأنصار، وهم الأوْس والخزرجُ ابنا قَيلة، لم يؤدّوا إتاوة قطَّ في الجاهلية إلى أحد من الملوك، وكتب إليهم تُبَّع يدعوهم إلى طاعته ويتوعَّدهم إن لم يفعلوا؛ فكتبوا إليه:

العبدُ تُبَّعُ كَمْ يَرومُ قتالنا ومكانهُ بالمنزل المتذلّلِ إِنّا أَناسٌ لا يُنامُ بالرضِنا عَضْ الرسولُ بِبَظْرِ أُمَّ المرْسِلِ

فغزاهم تُبَّع أبو كَرِب، فكانوا يُقاتلونه نهاراً ويخرجون إليه القِرَى ليلا، فتذمَّم مِن قتالهم ورحَل عنهم.

ودخل الفرزدق على سُليان بن عبد الملك، فقال له: من أنت؟ وتَجهَّم له كأنه لا يعرفه. فقال له الفرزدق: وما تَعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: أنا من قوم منهم أوْفى العرب، وأسودُ العرب، وأجود العرب، وأحلم العرب، وأفرس العرب، وأشعر العرب. قال: والله لتُبِينَنَ ما قلت أو لأوجِعَن ظهركَ ولأهدِمَنَ داركَ.

قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ أما أوفى العرب فحاجبُ بن زُرارة الذي رَهَن قوسَه عن جميع العرب فوَفَى بها، وأما أسود العرب فقيسُ بن عاصم الذي وَفَد على رسول

<sup>(</sup>١) اختل فخذيه: نفذ فيهما وانتظمهما.

الله ﷺ فَبَسَط له رداء وقال: هذا سيّد الوبر. وأما أَحْلم العرب فعتّاب بن وَرقاء الرِّياحي. وأما أَهْر العرب فهأنذا الرِّياحي. وأما أَهْر العرب فهأنذا بين يديك يا أمير المؤمنين.

فاغتم سليان مما سَمع من فخره ولم يُنكره، وقال آرجع على عَقِبيك، فها لك عندنا شيء من خَير. فرجع الفرزدق وقال:

أَتَيْنَاكَ لا مِن حَاجَةٍ عَرَضَت لنا إليك، ولا مِن قلَّةٍ في مُجاشِع

وقال الفرزدق في الفخر:

بنو دارِم قومي تَرى حُجُزاتِهِم عِتاقاً حَواشيها رِقاقاً نِعالُها (۱) يجرّون هُدّاب اليّان كأنّهم سُيوفٌ جَلا الأطباع عنها صِقالها (۱)

وقال الأحوص في الفخر؛ وهو أفخر بيت قالته العرب:

ما من مُصيبةِ نَكْبةٍ أَرْمَى بها إلا تُشَرِّفُني وتَـرفعُ شَـانِـي وإذا سَألتَ عن الكِرام وجدتني كالشمس لا تَخْفَى بكلِّ مكان

## بردا محرق وعامر بن أحيمر:

وقال أبو عبيدة: آجتمعت وفود العرب عند النّعان بن المنذر، فأخرج إليهم بُرْدَىْ مُحرّق. وقال: ليقم أعزّ العرب قبيلة فلْيَلْبَسها. فقام عامر بن أحيمر السّعدي فأتزر بأحدها وارتدى بالآخر؛ فقال له النعان: مَ أنت أعزّ العرب؟ فقال: العز والعددُ من العرب في معدّ، ثم في نزار، ثم في تَميم، ثم في سَعد، ثم في كعب، ثم في عَوف، ثم في بَهدلة؛ فمن أنكر هذا من العرب فلينافِرْني. فسكت الناس.

ثم قال النعمان: هذه حالُك في قومك، فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك؟ قال: أنا أبو عشرة، وخال عشرة، وعم عشرة؛ وأما أنا في نفسي فهذا شاهدي. ثم وضع

<sup>(</sup>١) الحجزات: جمع حجزة، وهي معقد السّروال والإزحار من الانسان. وعتاقاً: من العتق وهو الحسن.

<sup>(</sup>٢) الأطباع: جمع طبع، وهو الصدأ وصقالها: من صقل أي جلا.

قدمه في الأرض ثم قال: من أزالها عن مكانها فله مائةٌ من الإبل. فلم يقم إليه أحد.

فذهب بالبُرْدَيْن . ففيه يقول الفرزدق:

غُلامٌ إذا ما سيل لم يَتبهدك فها ثَمَّ في سَعْدِ ولا آل مالِكِ بمجد معد والعديد المحصل لهم وَهَب النُّعهانُ بُـرْديْ مُحَـرِّق

## بيت سعد مناة وشعر أوس فيهم:

وفي أهل هذا البيت من سعد بن زَيد مناة، كانت الإفاضة في الجاهلية. ومنهم بنو صفوان الذين يقول فيهم أوس بن مَغْراء السَّعديّ:

حتى يقالَ أجيزوا آلَ صَفْوانا ولا يَريمون في التَّعْريـفِ مـوْقفَهـم ما تطْلُع الشمسُ إلاّ عنـد أُوَّلنـا

> وقال الفرزدق في مثل هذا المعنى: تَرى الناسَ ما سرْنا يسيرونَ خَلفَنــا

ولا تَغَيَّبُ إلاّ عند أُخْرانا

وإنْ نحنُ أَوْمأْنا إلى الناس وقفوا

#### لهنيدة في الفخر:

وكانت هُنيدة بنت صعصعة عمة الفرزدق تقول: مَن جاءت من نساء العرب بأربعةٍ كأرْبَعَتي يحِلُّ لها أن تضع خِارَها عندهم، فصرمتي (١) لها: أبي صعصعة، وأخي غالب، وخالي الأقرع بن حابس، وزَوجي الزَّبْرقان بن بدر! فسُمِّيتْ ذاتَ الخيار.

وممن شرفت نفسه وبعدت همتهُ، طاهر بن الحُسين الخراساني، وذلك أنه لما قتل محمدَ بن زّبيدة، وخاف المأمون أن يَغدِر به، آمتنع عليه بخراسان ولم يُظهِر خَلْعَه.

وقال دعبل بن على الخزاعي يفتخر بقتل طاهر بن الحسين محمدا، لأنه كان مولى خزاعة ، ويقال إنه خزاعى:

<sup>(</sup>١) الصرمة: القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين.

أيسومُني المأمونُ خُطَّة عاجزٍ يُوفي على رأْسِ الخلائق مشْلَ مَا إِنَّى مِنْ القَوم الذين هُمُ هُمُ رُفعوا محلَّك بعد طول خوله

وقال طاهر بن الحسين:

غَضِبْتُ على الدُّنيا فأنْهبْتُ ما حَوَتْ قتلَلَمْتُ ما حَوَتْ قتلَلَمْتُ ما حَوَتْ وإنّا قتلَلَمْتِ وإنّا وأَنّا وأصبحت في دار مقياً كما ترى وقد بقيّت في أُمَّ رأسيَ فَتْكَـةً

فأجابه محمد بن يزيد بن مسلمة: على الدُّنيا فلا كنتَ راضِياً فَمنْ أنت أو ما أنتَ يا فَقْعَ قَرْقَرٍ فنحن بأيدينا هرقنا دماءنا ستلعمُ ما تَجْنِي عليك وما جَنَتْ وقد بقيت في أم رأسك فتكة

وقال عبدالله بن طاهر:

مُدْمِنُ الإغضاء موصولُ ومَدِينُ البِيض في تعَبِ وأخو الوجهين حيث رَمَى

أوَ ما رأى بالأمس رأسَ عَمْدِ! توفِي الجبالُ على رئوسِ الفَدْفَد (١) قَتلوا أخاك وشرَّفوك بمقعد واستنقذوك من الحضيض الأوهد (٢)

وأَعْتَبْتُهَا منِّي بإحدى المتالِفِ (٣) بَقيتُ عناءً بَعده للخلائِف كأنِّي فيها من ملوك الطوائف فإمّا لرُشْدٍ أو لرأي مُخالِف

فلا أعتبت إلا بإحدى المتاليف إذا أنت مِنّا لَمْ تَعَلَّقْ بكانيف (1) كَثُول تهادى الموت عند التزاحف (٥) يداك فلا تفخر بقتْ ل الخلائف سنُخرجها منه بأسمر راعف

ومُديمُ العَثْبِ مملولُ وغَرِيمُ البِيضِ مطولُ بهواه فهو مدخولُ (١)

<sup>(</sup>١) الفدفد: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٢) الحضيض الأوهد: المكان الكثير الانخفاض.

<sup>(</sup>٣) أعتبتها: أرضيتها ، والمتالف: من إتلاف النفس والمخاطرة بها .

<sup>(</sup>٤) الفقع: ضرب من أردأ الكهاة، والقرقر: أرضٌ مرتفعة إلى جنب وهدة.

<sup>(</sup>٥) الثول: جماعة النحل. (٦) مدخول: أي مثير للشك والحيطة.

أَقْصِري عها طَمَحْتِ له سائلي عمّن تُسائلُني أنا مَن تُعرَفُ نِسْبَت سَلْ بِهِمْ تُنْبِيكٍ نَجْدتُهُمْ كُلُّ عَضْبَ مُشْرَبٌ عَلَقًا مُصعب جدًي نقيب بني وحسين رأس دعوتهم وأبي مسن لا كفاء له صاحب الرأي الذي حَصَلت ْ حَلَّ منهم بالذُّرَا شَرَفًا تُفْصِحُ الأنساءُ عنه إذا سَلْ به الجبارَ يسومَ غدا إذ عَلَـتْ مَفْرقَـهُ يــدُهُ أبْطن المخلوع كلْكلُّه فَشوَى والتُّربُ مصرعُه قاد جيشاً نحو بابله وهيروا لله أنفسَه مُ مَلِـكٌ تجتـاح صــولَتُــه نُـزعــت منــه تَمَائِمُــهُ وتُرُهُ يُسْعَى إليه به

فقَــراغـــي عنـــكِ مشغـــولُ قد يَدُدُّ الخيرَ مسئول سلّفى الغُرّ البّهاليالُ (١) مشرَفيًاتٌ مصاقيل (٢) وغِـــرارُ الحدِّ مفلــــولُ (٦) هاشِم والأمرُ مجبولُ بَعــــده، والحقُّ مقبـــــولُ مَن يُسامى مجدَه قـولـوا رأيه للقوم المحاصيل دونَــه عـــز وتبجيــل أَسْكَـتَ الأنبـاءَ مجهــولُ حولَهُ الجُرْدُ الأبابيلُ (٤) نوطها أبيضُ مصقولُ (٥) وحواليه المقاويال (١) غــالَ عنــه مُلكَــهُ غُـــولُ ضاقَ عنه العَـرْضُ والطُّـولُ لا مَعازيلٌ ولا ميلُ ونَـــداهُ الدهـــرَ مبــــذولُ وهْوَ مرهوبٌ ومأمولُ (^) ودَمٌ يَجنيــهِ مطلـــولُ (١)

<sup>(</sup>١) البهاليل: السادة الكرام.

<sup>(</sup>٢) المشرفيات المصاقيل: السيوف المصقولة.

<sup>(</sup>٤) الجرد: الخيل، والأبابيل: جاعات وفرق.

<sup>(</sup>٦) الكلكل: الصدر.

<sup>(</sup>٨) التمائم: جمع تميمة، وهي العوذة.

<sup>(</sup>٣) العضب: السيف، والعلق: الدم.

<sup>(</sup>٥) نوطها: ما علَّق بها.

<sup>(</sup>٧) المعازيل: الذين لا رماح لهم والميل: الجبناء.

<sup>(</sup>٩) الوتر: الثأر، ومطلول: مسفوك.

فأجابه محمد بن يزيد بن مسلمة، وكان من أصحابه وآثَرهم عنده، ثم اعتذر إليه وزعم أنه لم يَدْعُه إلى إجابته إلا قوله:

### من يسامي مجده قولوا

فأمر له بمائة ألف وزاده أثرة ومنزلة:

لا يَسرُعْكِ القسالُ والقيسلُ كُسلُّ مسا بُلِّغستِ تَضليسلُ ما هَـوىً لي كنــتُ أَعْـرفُــهُ بَهـــوَى غيركِ مـــوصـــولُ أَيَخُونُ العهدَ ذو ثقيةٍ حَمّلَتْنِي كُلِلَّ الائِمَةِ واحْكُمِي ماشئتِ وأحتَكِمي فحراميي لسكِ تحليسلُ أين لي عنك إلى بَدل ما لداري منك مقفرة وببدت يسوم الوداع لنسا تتعاطى شَد مئزرها شَمْلنا إذ ذاكَ مجتمِع ثم ولَّــت كــي تــودِّعنــا أيها البادي بطِيَّتِه قد تأوَّلْتِ على جهة إنّ دِلّيلاك يـــومَ غــــدَا قــاتــــلُ المخلـــوع مقتــــولُ قد يخونُ الرُّمْحَ عاملهُ وينَـــالُ الوتْـــرَ طــــالِبُــــهُ

لا يخونُ العهـــدَ متبــــولُ (١) كُــلُّ مـــا حَمَّلُــتِ محمولُ لا بديال منك مقبول وضميري منك ماهسول غادةً كالشمس عطبول<sup>(۲)</sup> ونطاقُ الخَصْرِ محلولُ وجَنــاحٌ البَيْـــنِ مشكـــولُ (٣) كحلها بالدمع مغسول ما لأغلاطك تحصيل ولنسا وَيْحَسك تسأويسلُ بـــــــكِ في الحَين لِضلَّيــــــــــلُ ودَمُ القــــاتـــــلِ مطلــــــولُ وسِنــــانُ الرُّمْــــح مصقــــــولُ بعد ما تَسْلُوا المَشاكيلُ (١)

<sup>(</sup>١) المتبول: الذي أسقمه الحب.

<sup>(</sup>٢) العطبول: المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق. (٣) مشكول: مقيَّد.

<sup>(</sup>٤) الوتر: الثأر، وتسلو المثاكيل: أي تكون قد هدأت وسكنت بمرور الزمن.

يا أخا المخلوع طُلْت يداً وبِنُعْهاهُ الذي كُفَ رَتْ وبِنُعْهاهُ الذي كُفَ سَرتْ وبِ سَلَاعٍ غير ذي شَفَ ق يا بن بِنتِ النار مُوقِدْها مَنْ حُسَيْنٌ مَن أبوهُ ومَنْ إنَّ خيْرَ القول أصْدقه إنَّ خيْرَ القول أصْدقه

لم يكن في باعها طُولُ جالت الخيْلُ الأبابيلُ فُعِلتْ تلك الأفاعيلُ ما لِحَاذَيه سَرَاويلُ مُصعَب غالَتْهُمُ غُولُ حين تَصْطَتكٌ الأقاويل (۱)

#### مراسلات الملوك

العُتبي عن أبيه ، قال : أهدي ملك اليمن عشر جزائر إلى مكة ، وأمر أن ينحرها أعز تُرشي ، فقدمت وأبو سفيان عَروس بهند بنت عُتبة ، فقالت له : أيها الرجل ، لا يَشْغَلَنَك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتَك . فقال لها : يا هذه ، دَعِي زوجَك وما يختاره لنفسه! والله ما نحرها غيري إلا نَحَرْتُه! فكانت في عُقُلِها حتى خرج أبو سفيان في اليوم السابع فنحَرها .

#### بين قيصر ومعاوية:

زهير عن أبي الجُويرية الجَرْميّ، قال: كتب قَيصر إلى معاوية: أخبرني عمن لا قِبْلة له، وعمّن لا أبَ له، وعمن لا عشيرة له، وعمن سار به قبرهُ، وعن ثلاثة أشياء لم تُخْلَقْ في رَحِم، وعن شيءٍ، ونصف شيءٍ، ولا شيءٍ؛ وآبعث إليّ في هذه القارورة بَبَزْر كلّ شيء.

فبعث معاوية بالكتاب والقارورة إلى ابن عباس، فقال: أمّا مَن لا قبلة له فالكعبة. وأما مَن لا أب له فعيسى. وأما مَن لا عشيرة له فآدم. وأما من سار به قبرهُ فيونس. وأما ثلاثة أشياء لم تُخْلق في رَحِم، فكبش إبراهيم، وناقة ثمود، وحيَّة موسى. وأما شيء، فالرجل له عقل يعمل بعقله؛ وأما نصف شيء، فالرجل ليس له

<sup>(</sup>١) تصطك: تكثر وتحتدم وتتضارب.

عقل ويعمل برأي ذوي العقول، وأما لا شيء، فالذي ليس له عقل يعمل به ولا يستعين بعقل غيره. وملأ القارورة ماء وقال: هذا بزرُ كلَّ شيء.

فبعث به إلى معاوية ، فبعث به معاوية إلى قيصر ؛ فلما وصل إليه الكتاب والقارورة ، قال : ما خرج هذا إلا من أهل بيت النُبُوّة .

من ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز:

نُعيم بن حماد قال: بعث ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً فيه:

مِن ملِكِ الأملاك الذي هو ابنُ ألف ملك، والذي تحته ابنةُ ألف ملك، والذي في مَربطه ألفُ فيل، والذي له نهران يُنْبتان العود والألُوَّة والجـوز والكافـور، والذي يوجد ريحه على مسيرة آثني عشر ميلا، إلى ملك العرب الذي لا يُشرك بالله شيئا.

أما بعد، فإني قد بعثتُ إليك بهدية، وما هي بهدية ولكنّها تحية؛ قد أحببتُ أن تبعثَ إليّ رجلا يعلّمني ويُفهمني الإسلام. والسلام.

يعني بالهدية: الكتاب.

بين ملك الروم والوليد في هدَم كنيسة دمشق:

الرياشي قال: لما هدم الوليد كنيسة دِمشق، كتب إليه ملك الروم:

إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تَرْكها، فإن كان صواباً فقد أخطأ أبوك، وإن كان خطأ فها عُذْرُك.

فكتب إليه: ﴿وداوُدَ وسُليمانَ إِذْ يَحكُمَانِ فِي الحرثِ إِذْ نَفَشَتْ فيهِ غَنُمُ القومِ وكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَفهَّمْنَاهَا سُليْمَانَ وكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وعِلْمًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٧٨.

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان: أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينة. لأُغْزِيَنَكَ جُنوداً مائة ألفٍ ومائة ألف.

فكتب عبدُ الملك إلى الحجاج أن يَبعث إلى عبد الله بن الحسن ويتوعده ويكتب اليه بما يقول. ففعل، فقال عبد الله بن الحسن: « إن لله عزَّ وجل لوحا محفوظاً يلحظه كل يوم ثلثائة لحظة، ليس منها لحظة إلا يُحيي فيها ويُميت ويُعِز ويُذِلِّ ويفعل ما يشاء، وإني لأرجو أن يكفينيك منها بلحظة واحدة!»

فكتب به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، وكتب به عبد الملك إلى ملك الروم. فلم قرأه قال: ما خَرَج هذا إلا مِن كلام النبوة.

بعث ملك الهند إلى هارون الرشيد بسيوف قَلَعِيّة ، وكلاب سُيورية ، وثياب من ثياب الهند .

فلما أتته الرسلُ بالهدية أمر الأتراك فصُفّوا صفين ولبسوا الحديد حتى لا يُرى منهم إلا الحدق، وأذن للرَّسل فدخلوا عليه، فقال لهم: ما جئتم به؟ قالوا: هذه أشرفُ كُسوةِ بلدنا. فأمر هارون القطّاع بأن يقطع منها جلالاً وبراقع كثيرةً لخيله فصلّب الرَّسلُ على وجوههم، وتذمّموا ونكسوا رءوسهم. ثم قال لهم الحاجب: ما عندكم غير هذا؟ قالوا له: هذه سيوف قَلْعية لا نظير لها. فدعا هارون بالصّمصامة سيف عمرو بن معد يكرب، فقُطعت به السيوفُ بين يديه سيفاً سيفا كما يُقطّ الفُجل، من غير أن تَنثني له شَفْرة، ثم عَرض عليهم حدّ السيف فإذا لا فلّ فيه؛ فصلّب القوم على وجوههم.

ثم قال لهم: ما عندكم غير هذا؟ قالوا: هذه كلاب سيورية لا يلقاها سبع إلا عقرتُه. فقال لهم هارون: فإن عندي سبّعا، فإن عقرتُه فهي كها ذكرتم. ثم أمر بالأسد فأخرج إليهم، فلها نظروا إليه هالهم، وقالوا: ليس عندنا مثل هذا السّبع في بلدنا! قال لهم هارون: هذه سباع بلدنا. قالوا فنرسِلُها عليه. وكانت الأكلُبُ ثلاثة، فأرسِلت عليه فمزّقتْه، فأعجب بها هارون، وقال لهم، تمنّوا في هذه الكلاب ما شئتم

من طرائف بلدنا. قالوا ما نتَمنى إلا السيف الذي قطعت به سيوفنا. قال لهم: هذا مما لا يجوز في ديننا أن نُهاديكم بالسلاح، ولولا ذلك ما بَخلْنا به عليكم، ولكن تمنوا غير ذلك ما شئتم. قالوا: ما نتمنى إلا به. قال: لا سبيل إليه. ثم أمر لهم بتُحف كثيرة، وأحسنَ جائزتَهم.

# بين المأمون وطاهر بن الحسين:

أبو جعفر البغدادي قال: لما آنقبض طاهر بن الحسين بخراسان عن المأمون وأخذ حِذْرَه، أدّب له المأمون وصيفاً بأحسن الآداب، وعلّمه فنون العلم، ثم أهداه إليه مع ألطاف كثيرة من طرائف العراق وقد واطأه على أن يَسُمَّه، وأعطاه سمَّ ساعة، ووعده على ذلك بأموال كثيرة؛ فلما انتهى إلى خراسان وأوصل إلى طاهر الهدية، قبل الهدية وأمر بإنزال الوصيف في دار، وأجْرَى عليه ما يحتاج إليه من التوسعة في النزالة، وتركه أشهراً. فلما بَرِمَ (۱) الوصيف بمكانه، كتب إليه:

يا سيدي، إن كنتَ تقبلني فاقبلني، وإلا فرُدَّني إلى أمير المؤمنين.

فأرسل إليه وأوصله إلى نفسه. فلما انتهى إلى باب المجلس الذي كان فيه، أمره بالوقوف عند باب المجلس، وقد جلس على لبد أبيض وقَرَّع رأسه وبين يديه مُصحف منشور، وسيف مسلول. فقال: قد قبلنا ما بَعث به أمير المؤمنين غيْرَك، فإنا لا نقبلك، وقد صرَفناك إلى أمير المؤمنين. وليس عندي جواب أكتبه إلا ما ترى من حالي. فأبلغ أمير المؤمنين السلام وأعْلِمه بالحال التي رأيتني فيها.

فلما قدم الوصيفُ على المأمون وكلمه بما كان من أمره ووصف له الحالة التي رآه فيها، شاور وزراءه في ذلك وسألهم عن معناه. فلم يَعْلَمْه واحدٌ منهم. فقال المأمون: لكني قد فهمت معناه: أما تقريعه رأسة وجلوسه على اللّبد الأبيض، فهو يخبرنا أنه عبد ذليل؛ وأما المصحف المنشور، فإنه يذكّرنا بالعهود التي له علينا؛ وأما السيف

<sup>(</sup>١) برم: ملَّ.

المسلول، فإنه يقول: إن نُكِثَت تلك العهودُ فهذا يحكم بيني وبينك. أغِلقوا عنا بابَ ذِكرهِ ولا تَهيجوه في شيء مما هو فيه.

فلم يهجه المأمونُ حتى مات طاهرُ بن الحسين، وقام عبدُ الله بن طاهر مكانَه: فكان أخفَّ الناس على المأمون.

وكتب طاهر بن الحسين إلى المأمون في إطلاق ابن السّندي من حبسه، وكان عامله على مصر فعزله عنها وحَبّسه؛ فأطلقه له وكتب إليه:

أخي أنت ومَولاي فلا تَوْضاهُ أرضاهُ وما تَهْوى من الأمر فإني أنا أهواه لـك الله على ذاك لك الله لـك الله





# فرش كتاب الياقوتة في العلم والأدب

قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في مخاطبة الملوك ومقاماتهم وما تفنّنوا فيه من بديع حِكمهم، والتزلف إليهم بحسن التوصّل ولطيف المعاني، وبارع منطقهم وآختلاف مذاهبهم.

ونحن قائلون بحمد الله وتوفيقه في العلم والأدب؛ فإنها القُطبان اللذان عليها مدارُ الدين والدنيا، وفرْقُ ما بين الإنسان وسائر الحيوان، وما بين الطبيعة الملكية والطبيعة البهيمية؛ وهما مادة العقل، وسراج البدن، ونور القلب، وعهاد الروح؛ وقد جعل الله بلطيف قدرته وعظيم سلطانه بعض الأشياء عَمَداً لبعض ومُتولداً من بعض. فإجالة الوهم فيا تدركه الحواس تبعث خواطر الذّكر، وخواطر الذكر تنبّه رَويّة الفكر. ورويّة الفكر تُثير مكامن الإرادة، والإرادة تحكم أسباب العمل. فكل شيء يقوم في العقل ويُمثل في الوهم يكون ذكراً، ثم فكراً، ثم إرادة، ثم عملاً. والعقل مُتقبل للعلم، لا يعمل في غير ذلك شيئاً.

والعلم عِلمان: علم حُمِلَ، وعلم استُعْمِل؛ فيا حُمل منه ضَرّ، وما استعمل نفع. والدليل على أن العقل إنما يعمل في تقبُّل العلوم كالبَصر في تقبُّل الألوان والسمع في تقبُل الأصوات: أنَّ العاقل إذا لم يُعلَّم شيئًا كان كمن لا عقل له. والطفل الصغير لو لم تعرِّفه أدباً وتُلقَّنْه كتاباً كان كأبْلَه البهائم وأضلِّ الدَّوابِ فإن زعم زاعم فقال: إنا نجد عاقلاً قليل العلم، فهو يستعمل عقله في قلة علمه فيكون أسدَّ رأيا وأنبه فطنةً وأحسنَ مواردَ ومصادر من الكثير العلم مع قلة العقل. فإن حجتنا عليه ما قد ذكرناه

ُ من حَمْلُ العلم وآستعماله؛ فقليلُ العلم يَستعمله العقلُ خيرٌ من كثيره يحفظه القلب.

قيل للمهلب: بم أدركت ما أدركت؟ قال: بالعِلم. قيل له: فإنّ غيرَك قد عَلم أكثر مما عَلِمت ولم يُدرك ما أدركت. قال: ذلك عِلم حُمل وهذا علم استُعمل.

وقد قالت الحكماء: العلم قائد والعقل سائق والنفس ذَوْد؛ فإذا كان قائد بلا سائق هلكتْ، وإن كان سائق بلا قائد أخَذَت يميناً وشهالاً، وإذا اجتمعا أنابت (١) طوعاً أو كرهاً.

# فنون العام

قال سهل بن هارون وهو عند المأمون: من أصنافِ العلم ما لا ينبغي للمسلمين أن ينظروا فيه، وقد يُرْغب عن بعض العلم كما يرغب عن بعض الحلال.

فقال المأمون: قد يُسمِّي بعضُ الناس الشيءَ علماً وليس بعلم، فإن كان هذا أردت فوجهُه الذي ذكرتُ.

ولو قلت أيضاً إن العلم لا يُدرَك غَوْرُه، ولا يُسْبَرُ قَعْرُه، ولا تُبلَغ غايته، ولا تُسْتَقْصى أصولُه، ولا تَنضبط أجزاؤه، صدقت؛ فإن كان الأمر كذلك فابدأ بالأهم فالأهم، والأوْكد فالأوكد، وبالفرض قبل النَّفل (٢)، يكن ذلك عدلاً قصداً ومذهباً جيلاً.

وقد قال بعض الحكماء: لستُ أطلب العلم طمعاً في غايته والوقوفِ على نهايته، ولكن التماسَ ما لا يَسَعُ جهلُه. فهذا وجه لما ذكرت.

وقال آخرون: علم الملوكِ النسب والخبر، وعلم أصحاب الحروب درسُ كتب الأيام والسِّير، وعلم التجارِ الكتابُ والحساب. فأما أنْ يسمَّى الشيءُ علمًا ويُنْهَى عنه

<sup>(</sup>١) أنابت: أذعنت وأجابت.

<sup>(</sup>٢) النّفل: ما زاد على الواجب في الصلاة.

من غير أن يُسْأَل على هو أنفعُ منه، فلا.

وقال محمد بن إدريس رضي الله عنه: العلم علمان: علمُ الأبدان، وعلم الأديان. وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: مَن أراد أن يكون عالماً فليطلب فناً واحداً، ومن أراد أن يكون أديباً فليتفنَّنْ في العلوم.

وقال أبو يوسف القاضي: ثلاثة لا يَسْلَمون من ثلاثة: مَن طلب الدِّين بالفلسفة لم يَسلم من الزَّنْدقة، ومَن طلب المال بالكيمياء لم يَسلم من الفقر، ومن طلب غرائب الحديث لم يسلم من الكذِب.

وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: العلمُ أكثرُ من أن يُحاطَ به، فخذوا من كل شيء أحسنه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين أن تَعرِفَ ما لا يَسَعُ جَهلُه وكفاك من عِلم الأدب أن تَرْوي الشاهد والمثل.

#### وقال الشاعر:

وما مِن كاتِب إلا ستبقى كِتابتُه وإن فَنيتْ يداهُ فلا تكتُب بكفَّك غيرَ شيء يَسُرُكَ في القيامة أنْ تَراهُ

وقال الأصمعي: وَصلتُ بالْمُلَحِ (١) ونِلتُ بالغريب.

وقالوا: من أكثرَ من النحو حَمَّقَه، ومن أكثر من الشعر بَذَّله (٢)، ومن أكثرَ من الفقه شَرَّفه.

وقال أبو نواس الحسنُ بن هانيء: كم من حديثٍ مُعْجِب عندي لَكا ممّا تَخيَّ رَهُ الرُّواةُ مهـ نَتَبَ مُعْجَب عنهـ أَتَتَبَّعُ العلماءَ أَكتُب عنهـمُ

لو قدْ نَبَذْتُ به إليك لسَرَّكا كالدُّرِّ منتظِاً بنَحْرٍ فَلَكا (٢) كيْا أُحَدِّثَ مَن لَقِيتُ فيضحَكا

<sup>(</sup>١) الملح: النوادر المحبّبة وجميل القول.

<sup>(</sup>٢) بذَّله: جعله مبتذلاً رخيصاً. (٣) نظم العقد: سلكه، فتل: استدار.

# الحض على طلب العلم

قال النبي عَلَيْتُهُ: « لا يزال الرجل عالماً ما طَلبَ العلم، فإذا ظنّ أنه قد عَلِم فقد جَهل ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «الناس عالِمٌ ومتعلِّم، وسائرُهم هَمج».

وعنه عَلِيْتُهِ: « إن الملائكة لتضع أجنحتَها لطالب العلم. رضا بما يطلب. ولَمِدادٌ جَرَتْ به أقلامُ العلماء خيرٌ من دماء الشهداء في سبيل الله».

وقال داود لآبنه سليان عليها السلام: لُفَّ العِلَم حول عنقك، واكتبه في ألواح قلك.

وقال أيضاً: اجعل العلم مالك والأدبَ حليتَك.

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل إنسان ما يُحْسِن.

وقيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

وقال عُروة بن الزَّبير رحمه الله تعالى لبنيه: يا بَنيّ، اطلبوا العلم، فإن تكونوا صِغارَ قوم لا يُحتاج إليكم فعسى أن تكونوا كبارَ قوم آخرين لا يُستغْنَى عنكم.

وقال ملك الهند لولده، وكان له أربعون ولداً: يا بنيّ، أكثروا من النظر في الكتب، وازدادوا في كل يوم حرفاً؛ فإنّ ثلاثة لا يَستوحِشون في غُربة: الفقيه العالم، والبطل الشجاع، والحلو اللسان الكثير مخارج الرأي.

وقال المهلب لبنيه: إياكم أن تَجلسوا في الأسواق إلا عند زَرّادٍ أو وَرّاق. أراد الزَّرَّادَ للحرب، والورّاقَ للعِلم.

وقال الشاعر:

نِعْمَ الأنيسُ إذا خلَوْتَ كتابُ تلهو به إن خانَكَ الأحبابُ لا مُفْشِياً سِرّاً إذا استودَعْتَه وتُفادُ منه حِكمةً وصواب

وقال آخر:

ولِكُلُ طَالِبِ لِلذَةِ مَنْدَرَّةٌ وَأَلَذُّ نُزهِةٍ عَالَم فِي كُتُبِهِ

ومر رجل بعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، وهو جالس في المقبرة وبيده كتاب، فقال له: ما أجلَسك هُهنا؟ قال: إنه لا أَوْعَظ مِن قبر، ولا أمتع من كتاب.

وقال رؤبة بن العجاج: قال لي النسابة البكري: يا رؤبة ، لعلك من قوم إن سكت عنهم لم يسألوني ، وإن حدّثتُهم لم يفهموني ؟ قلت: إني أرجو ألا أكون كذلك. قال: فما آفة العلم ونكده وهَجنتُه ؟ قلت: تخبرني! قال: آفته النسيان ، ونكده الكذب، وهُجنته نشره عند غير أهله.

وقال عبد الله بن عباس رضوان الله عليها: مَنهُومان لا يشبعان: طالبُ علم وطالبُ دنيا.

وقال: ذَلَلت طالباً فَعززْتُ مطلوباً.

وقال رجل لأبي هريرة: أريد أن أطلب العلم وأخاف أن أُضِيعَه. قال: كفاك بترك طلب العلم إضاعةً له.

وقال عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يُولد عالماً، وإنما العلم بالتعلُّم. وأخذه الشاعر فقال:

تَعَلَّم فليس المرُّ يُـولــدُ عــالِماً وليس أخو عِلمٍ كمن هُو جـاهـلُ ولآخر:

تعلَّم فليس المرءُ يُخلَف عَالِماً وما عالِم أَمْراً كمن هو جاهلُه ولآخر:

ولم أَرَ فَرْعاً طال إلا بأصله ولم أَرَ بـــده العِلم إلاّ تعلُّما

وقال آخر:

العِلمُ يُحْيى قلـــوبَ المِيَّتِين كها تَحْيا البلادُ إذا ما مَسَّها المطَرُ والعلم يجلُو العَمَى عن قلبِ صاحبِه كها يُجَلِّي سوادَ الظُّلْمةِ القمرُ

وقال بعض الحكماء: آقصيدٌ من أصناف العلم إلى ما هو أشهى لنفسك، وأخَفَّ على قلبك؛ فإنَّ نفاذك فيه، على حسب شهوتك له وسُهولتِه عليك.

#### فضيلة العلم

## لعلي بن أبي طالب:

حدثنا أيوب بن سُليان قال: حدثنا عامر بن معاوية عن أحمد بن عمران الأخنس عن الوليد بن صالح الهاشمي، عن عبد الله بن عبد الرحمن الكوفي، عن أبي مخنف، عن كُحيْل النَّخعي، قال: أخذ بيدي عليَّ بن أبي طالب كرم الله وجهه، فخرج بي إلى ناحية الجبَّانة، فلما أَصْحَر (١) تنفّس الصَّعداء، ثم قال: يا كُمَيْل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها فاحفظ عنى ما أقول لك:

الناس ثلاثة: عالم ربّاني، ومتعلّم على سبيل نَجاة، وهَمَجٌ رَعاع، أتباعُ كلِّ ناعق، مع كلّ ريح يَميلون، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يَلْجئوا إلى ركن وثيق.

يا كميل، العلم خير من المال: العلم يَحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقُصه النفقة، والعلم يَزْكو على الإنفاق، ومنفعة المال تزول بزواله.

يا كميل، محبة العلم دِينٌ يُدان به، به يَكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميلَ الأحْدُوثةِ بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكومٌ عليه.

يا كميل، مات خُزّانُ المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة ها إن ها هنا لعلماً جَمّاً \_ وأشار بيده إلى صدره \_ لو وَجدْتُ له حَمَلةً، بلى أجد لقناً (٢) غير مأمون عليه، يَستعمله آلة الدين

<sup>(</sup>١) أصحر: بلغ الصحراء. (٢) لقناً: أي محملاً ملقناً من العلم.

للدنيا، ويَستْظهر بحجج الله على أوليائه، وبنعمه على عباده؛ أو منقاداً لحملة الحقّ ولا بصيرة له في أحْنائه (۱) ، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو منهوماً باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا من رعاة الدين في شيء أقرب شبها بها الأنعام السائمة. كذلك يَموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله إما ظاهراً مشهوراً، أو خائفاً مغموراً، لئلا تَبْطُلَ حُجَج الله وبيناته؛ وكم ذا، وأين؟ أولئك والله الأقلون عدداً؛ والأعظمون عند الله قدراً؛ بهم يحفظ الله حُجَجَه حتى يودعوها نُظراءهم؛ ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان حتى باشروا رُوح اليقين؛ فاستكانوا ما استَخْشَن المترَفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها مُعلقة بالرفيق الأعلى.

يا كميل، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه. شوقاً إليهم. انصرف إذا شئت.

قيل للخليل بن أحمد: أيهما أفضل: العِلم أو المال؟ قال العِلم. قيل له: فما بال العُلماء يزَدحون على أبواب الملوك والملوك لا يزدحون على أبواب العلماء؟ قال: ذلك لمعرفة العلماء بحقّ الملوك وجهل الملوك بحق العلماء.

وقال النبي عَلِيْكُمْ :« فضلُ العلم خير من فضل العبادة » .

وقال عليه الصلاة والسلام:« إنّ قليل العمّل مع العلم كثير ، كما أنّ كثيره مع الجهل قليل » .

وقال عليه الصلاة والسلام: « يحمل هذا العلمَ مِنْ كلِّ خلفٍ عُدولُه (٢) ، ينفون عنه تحريفَ القائلين، وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين ».

وقال الأحنف بن قيس: كاد العلماء أن يكونوا أرباباً ، وكلَّ عِز لم يؤكَّد بعلم فإلى ذُكُّ ما يصبر.

<sup>(1)</sup> الأحناء: المتشابه، أو الأطراف والنواحي من الأمور.

<sup>(</sup>٢) عدوله: أي العلماء ذوي العدل.

وقال أبو الأسود الدؤلي: الملوك حُكام على الدنيا، والعلماء حُكام على الملوك. وقال أبو قِلابة: مَثَل العلماء في الأرض مَثَلُ النجوم في السماء: من تَركها ضَلَّ، ومن غابت عنه تحيّر.

وقال سفيان بن عُيينة: إنما العالِم مثل السراج: من جاءه اقتبس (١) من علمه، ولا ينقصه شيئاً، كما لا ينقص القابسُ من نور السراج شيئاً.

وفي بعض الأحاديث: إن الله لا يقتل نفس التقّي العالِم جوعاً.

وقيل للحسن بن أبي الحسن البَصري: بِمَ صارت الحِرفة مقرونة مع العِلم، والثروة مقرونة مع العِلم، والثروة مقرونة مع الجهل؟ فقال: ليس كما قلتم، ولكن طلبتُم قليلاً في قليل فأعجزكم؛ طلبتُم المالَ وهو قليل، في أهل العلم وهم قليل، ولو نظرتم إلى من احترف من أهل الجهل لوجدتموهم أكثر.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ إنما يَخشَى اللهَ من عباده العلماء ﴾ (٢) و﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾ (٣).

وقيل: لا تمنعوا العلم أهله فتظلموهم، ولا تعطوه غير أهله فتظلموه. ولبعضهم:

من منع الحكمة أربابها أصبح في الحكم لهم ظالما
وواضع الحكمة في غيرهم يكون في الحكم لها غاشا
سمعت يوماً مثلاً سائراً وكنت في الشعر له ناظا
لا خبر في المرء إذا ما غدا لا طالباً علماً ولا عالما

وقيل لبعض العلماء. كيف رأيت العلم؟ قال: إذا اغتممت سلوتي، وإذا سلوت لذتي.

وأنشد لسابق البربري: العلم يــزن وتشريـف لصــاحبــهِ والجهل والنَّوْكُ مقرونان في قَرَن (٤)

<sup>(</sup>١) اقتبس: استضاء واستنار. (٢) سورة فاطر الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٤٣. (٤) النَّوك: الحمق، مقرونان في قرن: أي مسلوكان في سلك واحد

ولغيره:

وإذا طلبت العلم فاعلم أنَّه حملٌ فأبصر أيَّ شيء تحملُ وإذا علمتَ بأنَّه متفاضلٌ فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل

الأصمعي قال: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل، والخامس نشره.

ويقال: العالم والمتعلم شريكان، والباقى همج.

وأنشِد:

لا ينفع العلمُ قلباً قاسياً أبداً ولا يلين لفك الماضع الحجرُ

وقال معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، وبذله لأهله قربة. والعلم منار سبيل أهل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدّث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزّين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء. يرفع الله به قوماً فيجعلهم قادة أئمة، تُقتفى آثارهم، ويُقْتَدى بفعالهم. والعلم حياة القلب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظّلمة، وقوة الأبدان من الضعف؛ يبلغ بالعبد منازل الأخيار، والدرجات العلا في الدنيا والآخرة؛ الفكر فيه يعدل الصيام، ومذاكرته القيام، وبه تُوصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام.

ولابن طباطبا العلوي:

حسود مريض القلب يُخفي أنينه يلوم على أن رحت في العلم طالباً فأملك أبكار الكلام وعُونَه ويرعم أن العلم لا يجلب الغنى فيالائمي دعني أغيالي بقيمتي

ويُضحي كئيب البال عندي حزينة أجع من عند الرجال فنونة وأحفظ مما أستفيد عيونه (١) ويُحسن بالجهل الذميم ظنونه فقيمة كل الناس ما يحسنونه

<sup>(</sup>١) أبكار الكلام: أي المعاني التي لم يسبق إليها. والعون: الفتاة البكر.

### ضبط العلم والتثبت فيه

قيل لمحمد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما هذا العِلْم الذي بِنْتَ (١) به عن العالَم؟ قال: كنتُ إذا أُخذت كتاباً جعلتُه مِدْرعة.

وقيل لرقبة بن مصقلة: ما أكثر شكك! قال: محاماةً عن اليقين.

وسأل شُعبةُ أيوبَ السِّختياني عن حديث، فقال: أشُك فيه: فقال: شكَّك أحبُّ إليَّ من يقيني.

وقال أيوب: إنَّ من أصحابي من أرتجي بَركةَ دعائه ولا أقبلُ حديثه.

وقالت الحكماء: عَلِّم عِلمَك مَن يجهل، وتعلَّم ممن يَعلم، فإذا فعلت ذلك حفظت ما علمتَ؛ وعلمتَ ما جهلت.

وسأل إبراهيم النَّخعيَ عامراً الشَّعبي عن مسألة؛ فقال: لا أدري. فقال: هذا والله العالم؛ سُئل عما لا يدري، فقال: لا أدري.

وقال مالك بن أنس: إذا تَرَك العالِمُ « لا أدري » أصيبت مقاتِلُه.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من سئل عما لا يدري، فقال: لا أدري، فقد أحرز نصف العلم.

وقالوا: العلم ثلاثة: حديث مُسنَد، وآية مُحْكمة، ولا أدري؛ فجعلوا « لا أدري » من العلم، إذا كان صواباً من القول.

وقال الخليل بن أحمد: إنك لا تعرف خطأ مُعلِّمك حتى تجلس عند غيره.. وكان الخليل قد غلبت عليه الإباضِيَّة (٢) حتى جالس أيوب.

وقالوا: عواقب المكاره محمودة.

وقالوا: الخيرُ كلُّه فيما أُكْرهت النفوسُ عليه.

<sup>(</sup>۱) بنت به: بعدت به وتفوقت فيه.

<sup>(</sup>٢) الأباضيّة: فرقه من الخوارج.

#### انتحال العلم

قال بعض الحكماء: لا ينبغي لأحد أن ينتحل العلم، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مَنَ العِلْمِ إِلاَ قَلْمِلاً ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿ وَفُوقَ كُلِّ ذَي عِلْمٍ عَلَمٍ ﴾ (٢).

وقد ذُكِر عن موسى بن عمران عليه السلام، أنه لما كلمه الله تعالى تكلياً، ودَرَس التوراة وحَفِظَها، حدثته نفسه أن الله لم يَخلق خلقاً أعلم منه، فهوَّن الله إليه نفسه بالخضر عليه السلام.

وقال مقاتل بن سليان وقد دخلته أبَّهة العلم: سلوني عما تحت العرش إلى أسفل من الثرى. فقام إليه رجل من القوم فقال: ما نسألك عما تحت العرش ولا أسفل من الثرى، ولكن نسألك عما كان في الأرض وذَكَرَه الله في كتابه: أُخْبِرْني عنْ كلب أهل الكهف، ما كان لونه ؟ فأفْحَمَه.

وقال قتادة: ما سمعت شيئاً قط ولا حفظتُ شيئاً قطُّ فنسِيتُه. ثم قال: يا غلام، هاتِ نَعلِي. فقال: هما في رجليك. ففضحه الله.

وأنشد أبو عمرو بن العلاء في هذا المعنى:

مَنْ تَحَلَّى بغير ما هـو فيـه فضحتْه شـواهِـدُ الإمتحان

وفي هذا المعنى:

من تحلّى بغير ما هو فيه شان ما في يديه ما يدعيه وإذا قلّ لله ما ليس فيه وإذا قلّ لله ما ليس فيه وعل الفتى سيظه ر للنا س وإن كان دائباً يُخفيه وبحسب الذي ادّعى ما عداه أنّه عسالًم بما يفتريه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٧٦.

وقال شبيب بن شيبة لفتى من دوس: لا تُنازع مَن فوقك، ولا تقل إلا بعلم، ولا تتعاط ما لم تَبْلُ (١)، ولا يخالف لسانك ما في قلبك، ولا قولك فعلك، ولا تدع الأمر إذا أقبل، ولا تطلبه إذا أدبر.

وقال قتادة: حَفظتُ ما لم يحفظ أحد، وأُنْسِيتُ ما لم يَنْس أحد: حفظتُ القرآنَ في سبعة أشهر، وقبضتُ على لحيتي وأنا أريد قَطْعَ ما تحت يدي فقطعتُ ما فوقها.

ومر الشعبيُّ بالسُّدِّي وهو يفسِّر القرآن، فقال: لو كان هذا الساعةَ نشوانَ يَضرب على آسته بالطبل، أما كان أحسنَ له؟

وقال بعض المنتحلين:

يُجهِّلُني قومي وفي عَقْدِ مِئْزَري تَمنَّون أَمثَالاً لهم مُحْكَم العامِ وما عَنَّ لي من غامضِ العامِ غامضٌ مَدَى الدهرِ إلا كنتُ منه على فهْمِ

وقال عديّ بن الرِّقاع:

وعَلِمتُ حتى ما أُسائلُ عالماً عن عِلم واحدةٍ لكي أزدادَها

# شرائط العلم وما يصلح له

وقالوا: لا يكون العالم عالماً حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يَحتقر مَن دونَه، ولا يَحسد مَن فوقه، ولا يأخذ على العلم ثمناً.

وقالوا: رأس العلم الخوف من الله تعالى.

وقيل للشعبي: أَفْتِني (٢) أيُّها العالِم! فقال: إنما العالم مَن آتقى الله.

وقال الحسن: يكون الرجل عالماً ولا يكون عابداً، ويكون عابداً ولا يكون عاقلاً.

وكان مسلم بن يسار عالمًا عابداً عاقلًا.

<sup>(</sup>١) لم تبلُ: لم تختبر وتجرّب.

<sup>(</sup>٢) أُفتني: من الفتوى وهي العلم بأمور الشريعة.

وقالوا: ما قُرن شي ي إلى شيء، أَفْضلَ من حِلم إلى عِلم. ومن عفو إلى قُدرة. وقالوا: من تمام آلةِ العالِم أن يكون شديدَ الهيبة، رزينَ المجلس، وقوراً صَموتاً، بطيء الآلتفات، قليل الإشارات، ساكن الحركات، لا يَصْخَب ولا يغضب، ولا يُبْهر (١) في كلامه ، ولا يمسح عُثْنُونَه (٢) عند كلامه في كل حين ؛ فإن هذه كلَّها من آفات العيّ.

وقال الشاعر:

مَلي \* بِبُهْ ر والْتِف اتٍ وسُعْل قِ ومَسحةٍ عُثْنُونِ وفَتل الأصابع

ومدح خالد بن صفوان رجلاً ، فقال: كان بديع المنطق، جزل الألفاظ ، عربيً اللسان، قليل الحركات، حَسَن الإشارات، حُلو الشمائل، كثير الطلاوة، صموتاً وقوراً ، يهنأ الجرب، ويداوي الدّبر، ويُقِلُّ الحَزَّ، ويُطبِّق المَفْصِل؛ لم يكن بالزمِر المروءة، ولا الهذِر المنطق، مَتبوعاً غيرِ تابع.

# ★ كأنَّه علمٌ في رأسه نار ★

وقال عبد الله بن المبارك في مالك بن أنس رضي الله عنه: يأَبَى الجوابَ فِمَا يَراجَعُ هيبةً فالسائلونَ نـواكِسُ الأَذْقـان هدْيُ الوَقار وعِزُّ سُلطان ِالتَّقَى فهو المهيبُ وليس ذا سُلطان

وقال عبد الله بن المبارك فيه أيضاً: صَمُوتٌ إذا ما الصمْتُ زَيَّنَ أهله وفتَّاقُ أبكار الكلام المختَّم وعَى ما وعى القرآنُ من كلِّ حِكمة وسيطتْ له الآدابُ باللحم والدم (٦)

<sup>(</sup>١) يُبهر: ينقطع نفسه ويتعب.

<sup>(</sup>٢) العثنون: اللحية، أو ما فضل منها بعد العارضين.

<sup>(</sup>٣) سيطت: خلطت.

#### بين عبد الملك ورجل:

ودخل رجل على عبد الملك بن مروان، وكان لا يسأله عن شيء إلا وجد عنده منه عِلماً، فقال له: أنَّى لك هذا؟ فقال: لم أمنع قطّ يا أمير المؤمنين علماً أفيدُه، ولم أحتقر علماً أستفيده، وكنت إذا لقيت الرجل أخذتُ منه وأعطيتُه.

وقالوا: لو أنّ أهل العلم صانوا علمهم لسادوا أهل الدنيا، لكن وضعوه غيرَ موضعه فقصر في حقّهم أهل الدنيا.

#### حفظ العام واستعهاله

قال عبد الله بن مسعود: تعلَّموا، فإذا عَلمتم فاعملوا.

وقال مالك بن دينار: العالِم إذا لم يعمل بعلمه زَلَّتْ موعظته عن القلب. كما يزل الماء عن الصَّفا (١).

وقالوا: لولا العمل لم يُطلب العلم، ولولا العِلم لم يُطلب العمل.

#### وقال الطائي:

ولم يَحمَدوا من عالِم غيرِ عـامِـل ولم يَحمَدوا من عامل غير عـالِـمِ
وقال عمرُ بن الخطاب رضوان الله عليه: أيها الناس، تعلموا كتاب الله تُعرفوا
به، واعملوا به تكونوا من أهله.

وقالوا: الكلمة إذا خرجت من القلبِ وقعتْ في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تُجاوز الآذان.

ورَوَى زياد عن مالك، قال: كن عالماً، أو متعلّماً، أو مستمعاً؛ وإياك والرابعة فإنها مهلكة؛ ولا تكونُ عالماً حتى تكونَ عاملاً، ولا تكون مؤمناً حتى تكون تقيّاً.

وقال أبو الحسن: كان وكيع بن الجرّاح يتحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث. وكان الشعبي والزهري يقولان: ما سمعْنا حديثاً قط وسألنا إعادتَه.

<sup>(</sup>١) الصفواء الصخرة الملساء المنحدرة.

# رفع العلم وقولهم فيه

قال عبد الله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يُرْفع.

وقال النبي عَلَيْكُ : ا إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقَبْض العلماء».

وقال عبد الله بن عباس رضوان الله عليها ، لما وُورِي زيدُ بن ثابت في قبره : مَن سَرَّه أن يَرى كيف يُقْبَض العلم فهكذا يقبض .

## تحامل الجاهل على العالم

قال النبي عَلِيُّكُ : ﴿ وَيَلُ لَعَالِمِ أُمِّرٍ مِن جَاهِلِهِ ﴾ .

وقالوا: إذا أردتَ أن تفْحِم عالمًا فأحْضِرْه جاهلاً.

وقالوا: لا تناظِر جاهلاً ولا لجوجاً: فإنه يجعل المناظرةَ ذَريعة إلى التعلُّم بغير شكر.

قال النبي عَلَيْكُ : « آرحموا عزيزاً ذلّ ، ارحموا غنياً افتَقَر ، ارحموا عالماً ضاع بين جُهّال » .

وجاء كيسان إلى الخليل بن أحمد يسأله عن شيء؛ ففكر فيه الخليل ليجيبه، فلما استفتح الكلام قال له: لا أدري ما تقول. فأنشأ الخليل يقول:

لو كنت تعلم ما أقول عَذَرْتَني أو كنتُ أجهل ما تقولُ عَذَلتُكا لكن جَهِلتَ مَقَالتي فعَذَرْتَكا لكن جَهِلتَ مَقَالتي فعَذَرْتُكا

فال حبيب:

وعاذل عَـذَلتُـه في عَـذَلِـه فظن أنّي جاهلٌ من جَهْلِـه ما غَبَن المغْبِونَ مثـلُ عقلـه من لك يـوماً بأخيـك كلّه (١)

<sup>(</sup>١) المغبون: المنتقصة حقوقه.

## تبجيل العلماء وتعظيمهم

زيد بن ثابت وابن عباس:

الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت، فأخذ عبد الله بن عباس بركابه؛ فقال: لا تفعل يا بن عمِّ رسول الله عَلَيْلِيَّهِ. فقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعل بعلمائنا. قال زيد: أرني يَدَك. فلما أخرج يده قَبَّلها، وقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعل بابن عمِّ نبيّنا.

وقالوا: خدمة العالِم عبادة.

وقال على بن أبي طالب رضوان الله عليه: من حقّ العالِم عليك إذا أتيته أن تسلّم عليه خاصة وعلى القوم عامّة، وتجلس قُدّامه، ولا تشير بيدك، ولا تغمِز بعينك؛ ولا تقول: قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تُلحّ عليه في السؤال؛ فإنما هو بمنزلة النخلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء.

وقالوا: إذا جلست إلى العالم فسَلْ تَفَقهاً ولا تَسل تَعَنَّتا (١).

#### عويص المسائل

الأوزاعيّ عن عبد الله بن سعد عن الصَّنابحيّ عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله عليه عن الأُغلوطات.

قال الأوزاعي: يعني صعابَ المسائل.

وكان ابن سيرين إذا سُئل عن مسألة فيها أغلوطة قال للسائل: أمسِكُها حتى تسأل عنها أخاك إبليس.

وسأل عمرو بن قيس مالكَ بن أنس عن مُحْرِم نَزَع نابي ثعلب، فلم يرد عليه شيئا.

<sup>(</sup>١) التعنَّت: نوعٌ من الماحكة، يقصد السائل لها الإعجاز.

وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه فقال: ما نقول في رجل أمه عند رجل آخر؟ فقال: يُمسك عنها. أراد عمر: أن الرجل يموت وأمه عند رجل آخر، وقول علي « يمسك عنها » يريد: يُمسك عن أم الميت حتى تستبريء من طريق الميراث.

وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة يجدها الإنسان في ثوبه أو في خُفه أو في جبهته من حصى المسجد، فقال: ارْم بها. قال الرجل: زعموا أنها تصيح حتى تُرَدَّ إلى المسجد. فقال: دعها تصيح حتى ينشقَّ حلقُها. فقال الرجل: سبحان الله! ولها حَلْق؟ قال: فمن أين تصيح.

وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (١) كيف هذا الاستواء ؟ قال: الاستواء معقول. والكيفُ مجهول؛ ولا أظنك إلا رَجُلَ سَوء.

وروى مالكُ بن أنس الحديث عن رسول الله عَيْنَاتُهُ أنه قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدخل يدَه في الإناء حتى يغسلَها ؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ، فقال له رجل: فكيف نصنع في المهراس أبا عبد الله ؟ \_ والمهراس: حوض مكة الذي يتوضأ الناس فيه \_ فقال: مِن الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، ومنا التسليم. أمروا الحديث.

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في رجل طلَّق آمرأته عدد نجوم السهاء؟ قال: يكفيه منها كوكب الجوزاء.

وسئل عليٌّ بن أبي طالب رضوان الله عليه: أين كان ربنا قبل أن يخلَّق السهاء والأرض؟ فقال: أين توجبُ المكان، وكان الله عز وجل ولا مكان.

<sup>(</sup>١) سورة طّه الآية ٥.

#### التصحيف

وذكر الأصمعي رجلا بالتصحيف، فقال: كان يسمع فيعي غير ما يسمع، ويكتب غير ما وعَي، ويقرأ في الكتاب غير ما هو فيه.

وذكر آخرُ رجلا بالتصحيف فقال: كان إذا نَسخ الكتاب مرتين عاد سُريانيّا.

#### طلب العلم لغير الله

قال النبي عَلِيْكُمْ: « إذا أُعْطِيَ الناسُ العلمَ ومُنعـوا العمـل وتَحـابُـوا بـالألسـن، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا في الأرحام \_ لعنهم الله فأصَمَّهُمْ وأعمَى أبصارَهم».

وقال النبي عَيَّالِيَّةِ : ﴿ أَلاَ أُخْبِرِكُم بشرِّ الناس؟ قالوا : بلي يا رسول الله. قال : العلماء إذا فَسدوا » .

وقال الفضيل بن عياض: كان العلماء ربيع الناس، إذا رآهم المريض لم يسرّه أن يكون صحيحا، وإذا نظر إليهم الفقير لم يودّ أن يكون غنيا؛ وقد صاروا اليوم فتنة للناس.

وقال عيسى بن مريم عليه السلام: سيكون في آخر الزمان علماء يُزهِّدون في الدنيا ولا يزهدون، ويُرغِّبون في الآخرة ولا يرغبون؛ يَنهونَ عن إتيان الولاة ولا ينتهون، يُقرِّبون الأغنياء، ويُبعدون الفقراء، ويتبسطون للكبراء، وينقبضون عن الفقراء: أولئك إخوان الشياطين وأعداء الرحمن.

وقال محمد بن واسع: لأن تطلب الدنيا بأقبح مما تطلب به الآخرة، خير من أن تطلبها بأحسن مما تطلب به الآخرة.

وقال الحسن: العلم علمان: علم في القلب، فذاك العلم النافع، وعلم في اللسان، فذاك حجة الله على عباده.

وقال النبي عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ إِنَ الزَبَانِيةَ (١) لا تخرج إلى فقيه ولا إلى حملة القرآن إلا قالوا لهم: إليكم عنا ، دونكم عَبَدة الأوثان. فيشتكون إلى الله ، فيقول: ليس من علم كمن لم يعلم.

وقال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة.

وقال ابن شبرمة: ذهب العلم إلا غُبَّرات (٢) في أدعية سوء.

وقال النبي عَلَيْكُ : « من طلب العلم لأربع دخل النار: من طلبه ليباهي به العلماء ، ولياري (٣) به السفهاء ، وليستميل به وجوه الناس إليه ، أو ليأخذ به من السلطان » .

وتكلم مالك بن دينار فأبكى أصحابه، ثم افتقد مصحفه، فنظر إلى أصحابه وكلهم يبكي، فقال: ويحكم! كلكم يبكي. فمن أخذ المصحف!؟.

قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليان في طريق الحج: يا أحمد ، إن الله قال لموسى بن عمران: مُرْ ظَلَمة بني اسرائيل ألا يذكروني، فإني لا أذكر من ذَكَرني منهم إلا بلعنة حتى يسكت! ويحك يا أحمد! بلغني أنه من حجّ بمال من غير حلّه ثم لبّى قال الله تبارك وتعالى: لا لَبَيْك ولا سَعْدَيْك حتى تؤدي ما بيديك، فها يؤمّننا أن بقال لنا ذلك؟

#### باب من أخبار العلماء والأدباء

<sup>(</sup>١) الزبانية: الكفرة والشياطين.

<sup>(</sup>٢) الغبرات: البقايا الباقية. (٣) يماري: يجادل وينازع.

صوّاماً قوّاماً. قالوا: فأخبرنا عن علي بن أبي طالب رضوانُ الله عليه. قال: كان والله عن حَوَى علماً وحِلما، حسبُك من رجل أعزّتُه سابقتهُ، وقدّمتْه قرابتهُ من رسول الله على الله على أنه على شيء إلا ناله. قالوا يقال: إنه كان محدودا. قال: أنتم تقولونه.

# للحسن البصري وعلي بن أبي طالب:

وذكروا أن رجلا أتى الحسن فقال: أبا سعيد، إنهم يزعمون أنك تُبغض عليا! فبكى حتى اخضلت لحيتُه، ثم قال: كان علي بن أبي طالب سهماً صائباً من مَرامي الله على عدوّه، ورَبَّاني هذه الأمة، وذا سابقتها، وذا فضلها، وذا قرابةٍ قريبةٍ من رسول الله على عدوّه، يكن بالنَّتُومة (١) عن أمر الله، ولا بالملولةِ في حق الله، ولا بالسَّرُوفة لمال الله؛ أعطَى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مُونِقة، وأعلام بيّنة. ذاك عليّ بن أبي طالب يا لُكَع.

وسُل خالد بن صفوان عن الحسن البصري، فقال: كان أشبة الناسِ علانيةً بسريرة، وسريرة بعلانية وآخَذَ الناسِ لنفسهِ بما يأمر به غيرَه، يا له مِن رجل آستغنى على في أيدي الناس من دنياهم. واحتاجوا إلى ما في يديه من دينهم.

ودخل عروة بن الزبير بستاناً لعبد الملك بن مروان، فقال عروة: ما أحسن هذا البستان! فقال له عبد الملك: أنت والله أحسن منه؛ إن هذا يؤتي أُكلَه كلَّ عام، وأنت تؤتي أُكلَك كلَّ يوم.

وقال محمد بن شهاب الزهري: دخلت على عبد الملك بن مروان في رجال من أهل المدينة ، فرآني أحْدثَهم سنا ، فقال لي: من أنت؟ فانتسبت اليه ، فعرفني ؛ فقال: لقد كان أبوك وعمك نَعاقَيْن في فتنة ابن الزبير! قلت: يا أمير المؤمنين ، مثلُكَ إذا عَفَا لم يَعُد ، وإذا صفح لم يُثَرِّب. قال لي: أين نشأت؟ قلت: بالمدينة ، قال: عند مَن

<sup>(</sup>١) النئومة: أي الغافل المقصِّر عن طاعة الله وأوامره.

طلبتَ؟ قلت: عند ابن يسار، وابن أبي ذُؤيب، وسعيد بن المُسيِّب. قال لي: وأين كنتَ من عروة بن الزبير، فإنه بحر لا تُكدِّره الدَّلاء.

وذُكر الصحابةُ عند الحسن البصري، فقال: رحمهم الله، شهدوا وغبْنا، وعَلِموا وجَهِلْنا؛ فها آجتمعوا عليه اتبعنا، وما آختلفوا فيه وقفْنا.

وقال جعفر بن سليان: سمعت عبد الرحن بن مهدي يقول: ما رأيت أحداً أقشف من شعبة، ولا أعْبَد من سفيان، ولا أَحْفَظ من ابن المبارك.

وقال: ما رأيت مثل ثلاثة: عطاء بن أبي رباح بمكة، ومحمد بن سيرين بالعراق، ورجاء بن حَيْوة بالشام.

وقيل لأهل مكة: كيف كان عطاء بنُ أبي رباح فيكم؟ فقالوا: كان مثلَ العافية التي لا يُعرَفُ فضلُها حتى تُفْقَد.

وكان عطاء بن أبي رباح أسود أعور أفطس أشل أعرج، ثم عَمى. وأُمُّه سوداءُ تسمَّى بركة.

وكان الأحنف بن قيس: أعور أعرج ولكنه إذا تكلم جلا عن نفسه.

وقال الشعبي: لولا أني زُوحِمْتُ في الرَّحم ما قامتْ لأحد معي قائمة. وكان توْأما.

وقيل لطاووس: هذا قتادة يريد أن يأتيك. قال ائن جاء لأقومَنّ. قيل: إنه فقيه. قال: إبليسُ أَفقَهُ منه؛ قال؛ ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ (١).

وقال الشعبي: القضاة أربعة: عمر، وعلي، وأبو موسى، وعبدالله.

وقال الحسن: ثلاثة صحبوا النبي عَلَيْكُ : الابن والأب والجد؛ عبد الرحن بن أبي بكر بن أبي تحافة، ومعن بن يزيد بن الأخنس السُّلمي.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٣٩.

وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقيها شاعراً ، وكان أحد السبعة من فقهاء المدينة.

وقال الزهري: كنت إذا لقيت عُبيد الله بن عبدالله، فكأنما أفْجرُ به بحرا. وقال عمر بن عبد العزيز: وددت لو أن لي مجلساً من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يفتني.

ولقيه سَعيد بن المُسّيب فقال له: أنت الفقيه الشاعر؟ قال: لا بد للمصدور (١) أن

وكتب عبيد الله بن عبدالله إلى عمر بن عبد العزيز وبلُّغه عنه شيء يكرهه:

تُريد بما تُحاولُ أَمْ عتابي (٢) فها عُـودِي إذاً بيَـرَاع غـاب ووارَيْتُ الأحبَّةَ في التَّراب معاً فلبست بعدده مم ثيباي

أبا حفص أتاني عنك قولٌ قُطِعْتُ به وضاق به جوايي أبا حفـص فلا أُدري أَرَغْمــي فبإن تبكُ عباتباً نَعْتبُ وإلاّ وقد فارَقت أعظم منك رُزْءًا وقـــد عَــــزُّوا علىَّ وأَسلمُـــوني

وكان خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم ، عالما كثير الدراسة للكتب وريما قال الشعر، ومن قوله:

> هل أنت مُنتِفع بعِلْ سيك مَرَّةً والعِلْم نافعْ ومنَ المُشير عليك بالـرأ ي المسدَّدِ أنت سامعُ الموتُ حـوْضٌ لا مَجـا لةَ فيه كـلُّ الخُلق شارعُ ومِـنَ التَّقـى فــازرعْ فــإنـــــــك حاصِدٌ ما أنــت زارعْ

وقال عمر بن عبد العزيز: ما وَلَدَت أميةُ مثل خالد بن يزيد، ما استثنى عثمان

<sup>(</sup>١) المصدور: مريض الصدر، المسلول. (٢) أرغمه: أجبره.

وكان الحسن في جنازة فيها نوائح، ومعه سعيد بن جبير، فهم سعيد بالانصراف، فقال له الحسن؛ إن كنت كلما رأيت قبيحاً تركت له حَسَناً أُسْرَع ذلك في دينك.

وعن عيسى بن إسماعيل عن ابن عائشة عن ابن المبارك، قال: علمني سفيان الثوريُّ اختصار الحديث.

وقال الأصمعي: حدثنا شعبة قال: دخلت المدينة فإذا لِمَالكِ حلْقة وإذا نافع قد مات قبل ذلك بسنة، وذلك سنة ثماني عشرة ومائة.

وقال أبو الحسن بن محمد: ما خلق الله أحداً كان أَعْرَف بالحديث من يحيى ابن مَعين؛ كان يؤتي بالأحاديث قد خُلطت وقُلِبَتْ فيقول: هذا الحديث لذا، وذا لهذا. فيكون كها قال.

وقال شريك: إني لأسمع الكلمة فيتغير لها لوني.

وقال ابن المبارك: كل من ذُكِر لي عنه وجَدْتُه دون ما ذكِر، إلا حَيوة بن شُريح، وأبا عون.

وكان حَيوة بن شريح يقعد للناس، فتقول له أمه: قم يا حَيوةُ ألق الشعير للدجاج. فيقوم.

وقال أبو الحسن: سَمع سليمان التَّيمي من سفيان الثوري ثلاثة آلاف حديث.

وقال الحسن: حدثني أبي، قال: أمر الحَجاج أن لا يَؤُمَّ بالكوفة إلا عربيٌّ وكان يحيى بن وثّاب يوُّمُّ قومه بني أسد، وهو مولّى لهم؛ فقالوا: اعْتَزِل. فقال: ليس عن

مِثْلِي نَهى، أنا لاحق بالعرب. فأبوا؛ فأتى الحجاج فقرأ، فقال: من هذا؟ فقالوا يحيى بن وثاب. قال: ماله؟ قالوا: أمَرْتَ أن لا يَؤمَّ إلا عربيّ، فنَحّاه قومه. فقال: ليس عن مِثْل هذا نهيْت، يُصلي بهم. قال: فصلّى بهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال: اطلبوا إماماً غيري: إنما أردت أن لا تَستَذِلّوني، فأمّا إذ صار الأمر إليّ فأنا أؤمكم؟ لا ولا كرامة.

وقال الحسن: كان يحيى بن اليان يصلي بقومه ، فتعصب عليه قوم منهم ، فقالوا : لا تُصلِّ بنا! لا نَرضاك ، إن تقدَّمت نَحَيْناك! فجاء بالسيف فسل منه أربع أصابع ثم وضع في المحراب ، وقال: لا يَدْنو مني أحدٌ إلا ملأتُ السيف منه . فقالوا : بيننا وبينك شريك . فقدَّموه إلى شريك فقالوا : إن هذا كان يُصلي بنا وكَرهْناه . فقال لهم شريك : مَن هو ؟ فقالوا : يحيى بن اليان . فقال : يا أعداء الله! وهل بالكوفة أحدّ يشبه يحيى! لا يُصلِّي بكم غيره . فلها حضرته الوفاة قال لآبنه داود : يا بُنَيَّ كاد ديني يذهب مع هؤلاء ، فإن اضطرُّوا إليك بَعدي فلا تصل بهم .

وقال يحيى بن اليان: تزوجت أمَّ داود، وما كان عندي ليلة العرس إلا بطَّيخة، أكلت أنا نصفَها وهي نصفَها، وولدَتْ داود، فها كان عندنا شيء تَلفُه فيه، فاشتريت له كساءً بحبتين فلففناه فيه.

وقال الحسن بن محمد: كان لعلي ضفيرتان، ولابن مسعود ضفيرتان.

وذكر عبد الملك بن مروان رَوْحا فقال: ما أُعطيَ أحدٌ ما أُعطي أبو زُرعة: أعطي فِقْه الحجاز. ودَهاء أهل العراق، وطاعة أهل الشام.

وروي أن مالك بن أنس كان يذكر علياً وعثمان وطلعة والزبير، فيقول: والله ما اقتتلوا ولا على الثريد الأعفر (١).

ذَكَر هذا محمد بن يزيد في الكامل؛ قال: وأما أبو سعيد الحسن البصري فإنه كان

<sup>(</sup>١) الأعفر: الأبيض، يريد الثريد الممتليء بإلادام.

يُنكر الحكومة ولا يرى رأيهم، وكان إذا جلس فتمكن في مجلسه ذكر عثمان فترَّحمَ عليه ثلاثا، ولَعَن قَتَلَته ثلاثا، ثم يذكر علياً فيقول: لم يزل عليٍّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه مُظَفَّراً مُوَيَّداً بالنَّعم حتى حكم. ثم يقول: ولم تُحكم والحق معك! ألا تمضي قُدُما لا أبالك؟

وهذ الكلمة وإن كان فيها جفاء فإن بعض العرب يأتي بها على معنى المدح فيقول: انظر في أمر رعيتك لا أبالك! وقال أعرابي:

رَبَّ العبادِ مالنا ومالكا قد كنتَ تَسْقِينا فقد بَدَالكا

# أنزلْ علينا الغَيْثَ لا أبالكا!

وقال ابن أبي الحواريّ: قلت لسفيان: بلغني في قول الله عز وجل: ﴿ إِلا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلَـبِ سَلِمٍ ﴾ (١) أنه الذي يلقّى الله وليس في قلبه أحدٌ غيره. قال: فبكى وقال: ما سمعت منذ ثلاثين سنةً أحسنَ من هذا.

وقال ابن المبارك: كنت مع محمد بن النضر الحارثي في سفينة، فقلت: بأي شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ قال: إنما هي المبادرة يا بن أخي. فجاءني والله بفُتيا غير فُتيا إبراهيم والشعبي.

وقال الفضيل بن عياض: اجتمع محمد بن واسع ومالك بن دينار في مجلس بالبصرة؛ فقال مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو النار. فقال محمد بن واسع لمن كان كان عنده: كنا نقول: ما هو إلا طاعة الله أو النار. فقال محمد بن واسع لمن كان عنده: كنا نقول: ما هو إلا عفو الله أو النار. قال مالك بن دينار: إنه ليعجبني أن تكون للإنسان معيشة قدر ما يَقُوتُه.

فقال محمد بن واسع: ما هو إلا كها تقول، ليس يُعجبني أن يصبح الرجل وليس له غداء، ويمسى وليس له عشاء، وهو مع ذلك راض عن الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ٨٩.

فقال مالك: ما أحوجَني إلى أن يعظَني مثلُك.

وكان يجلس إلى سفيان فتى كثيرُ الفكرة، طويل الإطراق، فأراد سفيان أن يُحَركه ليسمع كلامه؛ فقال: يا فتى، إنّ مَن كان قبلنا مرَّوا على خيل عِتاق (١) وبقينا على حير دَبِرة. قال: يا أبا عبدالله، إن كنا على الطريق فها أسرعَ لحُوقَنا بالقوم.

وقال الأصمعي: عن شعبة قال: ما أحدَّثكم عن احد ممن تعرفون وممن لا تعرفون إلا وأيوبُ وينس وابن عون مسليان خير منهم.

قال الأصمعي: وحدّثني سلام بن أبي مُطيع قال: أيوبُ أَفْقَهُهُم، وسليان التيمي أعبَدُهم، ويونس أشدُّهم زهداً عند الدراهم، وابن عون أضبطُهم لنفسه في الكلام.

الأصمعي قال: حدثنا نافع بن أبي نَعيم عن ربيعة بن أبي عبد الرحن قال: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، فلان عن فلان ينتزع السنّة من أيديكم.

وكان إبراهيم النَّخعي في طريق، فلقيه الأعمش فانصرف معه، فقال له: يا إبراهيم إن الناس إذا رأونا قالوا: أعمش وأعور! قال: وما عليك أن يأثَمُوا ونُوجَر؟ قال: وما عليك أن يَسلَموا ونَسْلَم.

## ابراهيم النخعي وابن جبير:

وروى سفيان الثوري عن واصل الأحدب، قال: قلت لإبراهيم: إن سعيد بن جُبير يقول: كلَّ امرأة أتزوّجها طالق، ليس بشيء. فقال له إبراهيم: قل له ينقع آسته في الماء البارد. قال: فقلت لسعيد ما أمرني به؛ فقال: قل له: إن مررت بوادي النَّوكي فاحُللْ به.

وقال محمد بن مناذر:

<sup>(</sup>١) العتاق: الكريمة الحسنة.

ومَنْ يَبْغِ الوَصاةَ فِإِنَّ عندي وَصاةً للكهـولِ وللشَّبـابِ خُذُوا عن مَالِكِ وعن ابن عَوْن ولا تَرْوُوا أحاديثَ بن داب (١) وقال آخ:

أَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْمًا إِيتِ حَمَّادَ بِنَ زَيْدِ فَا الطَّالِبُ عِلْمًا وعلِمًا مَ قَيِّدُهُ بِقَيْدِدُهُ بِقَيْدِدُهُ بِقَيْدِدُهُ بِقَيْدِدُهُ بِعَيْدُهُ بِعَيْدِدُهُ بِعَيْدِدُهُ بِعَيْدِ (٢)

وقيل لأبي نواس: قد بعثوا في أبي عُبيدة والأصمعي ليجمعوا بينها. قال أما أبو عُبيدة فإن مَكَّنُوه من سِفْره قرأ عليهم أساطير الأولين، وأما الأصمعي فبُلبُلٌ في قفص يُطْربهم بصفيره.

وذكروا عند المنصور محمد بن إسحاق وعيسى بن دأب، فقال: أما ابن إسحاق فأعلم الناس بالسيرة؛ وأما ابن دأب فإذا أخرجته عن داحس والغبراء لم يُحْسِنْ شيئا.

وقال المأمون رحمه الله تعالى: من أراد لهوا بلا حرج، فليسمع كلام الحسن الطالبي.

وسئل العتّابي عن الحسن الطالبي، فقال: إن جليسه لِطِيبِ عِشرتهِ لأَطْرَبُ مَن الإبل على الحُدّاء، ومن الشَّمِل على الغناء.

# قولهم في حملة القرآن

وقال رجل لإبراهيم النَّخعي: إني أختم القرآن كل ثلاث. قال: ليتك تختمه كل ثلاثين وتدري أيّ شيء تقرأ.

للنبي صلى الله عليه وسلم:

وقال الحارث الأعور: حدّثني على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت

<sup>(</sup>١) ابن داب الذي يقصده الشاعر، هو عيسى بن يزيد وكان يضع الحديث بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) قيده بقيد: أي سجّله في كتاب أو صحيفة.

رسول الله على الله يقول: «كتابُ الله فيه خبرُ ما قَبلَكم، ونبأ ما بَعدَكم، وحُكم ما بَينكم؛ هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تُزيع به الأهواء (۱)، ولا يَشبع منه العلماء، ولا يخلقُ (۱) على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه؛ هو الذي مَن تَركه من جبّار قصمه الله، ومن ابتغى الهُدَى في غيره أضلّه الله؛ هو حبْلُ الله المتين، والذّكر العظيم، والصراط المستقيم ». خذها إليك يا أعور.

وقيل للنبي عَلِيلًا: عَجَّل عليك الشيب يا رسول الله. قال: شيبتني هودٌ وأخواتُها.

وقال عبد الله بن مسعود: الحواميم (٢) ديباج القرآن.

وقال: إذا رتعت رتعت في رياض دمِثات (١) أتأنق فيهن.

وقال عَيْلِكَ : سيكون في أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز ترَاقِيَهُم (٥) ، يَمْرُقُون من الدين كما يَمْرِقُ السهمُ من الرَّمِيَّة ، هم شرُّ الخلق والخليقة .

وقال: إن الزبانية لأسرعُ إلى فُسَّاق حملةِ القرآن منهم إلى عَبدةِ الأوثان، فيشكون إلى ربهم فيقول: ليس مَنْ عَلِم كمن لا يعلم.

وقال الحسن: حملة القرآن ثلاثة نفر: رجل اتخذه بضاعةً ينقلهُ من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس، ورجل حَفظ حروفَه وضَيَّع حدوده، واستدرّ به الولاة، وآستطال به على أهل بلده. وقد كَثُر هذا الضربُ في حملة القرآن لا كَثَرَهم اللهُ عز وجل. ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه، فسهر ليلته، وهملت عيناه؛

<sup>(</sup>١) تزيغ به الأهواء: تميل وتحيد عن الصواب.

<sup>(</sup>٢) يخلقُ: يبلي.

<sup>(</sup>٣) الحواميم: مفاتيح السور القرآنية. (٤) الدمث: اللين السهل.

<sup>(</sup>٥) التراقي: جمع ترقوة، وهي العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر.

تَسَرْبَلَ الخشوع، وارتدى الوقار، واستشعر الحُزن. ووالله لَهذا الضربُ من حَمَلة القرآن أقلُّ من الكِبريتِ الأحمر، بهم يَسْقِي الله الغيث، ويُنْزل النَّصر، ويَدْفَع البلاء. العقل

قال سَحبان وائل: العقل بالتجارب؛ لأن عقلَ الغريزةِ سُلَّمٌ إلى عقل التجربة. ولذلك قال على بن أبي طالب رضوانُ الله عليه: رأيُ الشيخ خيرٌ من مشهد الغلام.

وعلى العاقل أن يكون عالما بأهل زمانه، مالكا للسانه، مُقبلا على شانه.

وقال الحسن البصري: للهان العاقل من وراء قلبه؛ فإذا أراد الكلامَ تَفَكَّر، فإن كان له قال وإن كان عليه سَكَت؛ وقلبُ الأحمق من وراءِ لسانه، فإذا أراد أن يقول قال، فإن كان له سكت، وإن كان عليه قال.

بين سلمان بن عبد الملك ورجل أعجب بكلامه:

وقال محمد بن الغاز: دخل رجل على سليان بن عبد الملك، فتكلم عنده بكلام أَعْجَبَ سليمان، فأراد أن يختبره لينظر أَعَقْلُهُ على قَدْر كلامه أم لا. فوجده مضعوفا. فقال: فَضْلُ العقل على المنطق حَكِمة، وفضل المنطق على العقل هُجْنة، وخيرُ الأمور ما صدَّق بعضها بعضا؛ وأنشد:

> وما المرُّءُ إلاَّ الأصُّغَـران: لسانــهُ فإن تَرمنه ما يَـرُوق فـرتِها

ومَعقولهُ، والجسمُ خَلْقٌ مُصورُ أُمِرَّ مَذَاقُ العودِ والعـودُ أخضرُ (١)

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول زهير:

فلم يبـقَ إلا صورةُ اللحـم والدَّم

وكائنْ تَرى مِن مُعْجِبِ لك صامتٍ زيادتُــه أو نَقصُــه في التكلَّــم لسانُ الفتي نصفٌ ونصفٌ فـؤادُه

<sup>(</sup>١) أمرّ: من المراره.

وقال على رضي الله عنه: العقل في الدِّماغ، والضَّحك في الكبد، والرأفة في الطّحال، والصوتُ في الرئة.

وسُئل المغيرة بن شُعبة عن عمر بن الخطّاب رضوان الله عليه، فقال: كان والله أفضلَ من أن يَخدع، وأعقلَ مِن أن يُخدع. وهو القائل: لستُ بِخَبّ (١)، والخَبُّ لا يَخدَعُني.

وقال زياد: ليس العاقل الذي إذا وقع في الأمر آحتال له، ولكن العاقل يحتال للأمر حتى لا يقع فيه.

وقيل لعمر بن العاص: ما العقل؟ فقال: الإصابة بالظن، ومعرفة ما يكون بما قد كان.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يَنفعُه ظنُّه لم ينفعه يقينه.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذَكَر آبن عباس رضي الله عنهما، فقال: لقد كان ينظر إلى الغَيب من ستْر رقيق.

وقالوا: العاقل فطِنٌّ مُتغافل.

وقال معاوية: العقلُ مِكيال ثُلثه فِطنة وثلثاه تغافل.

وقال المغيرة بن شُعبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ عَزلَه عن كتابة أبي موسى، أعَنْ عَجز عَزَلَتني أم عن خيانة ؟ فقال: لا عن واحدة منها، ولكني كرهت أن أحل على العامة فضل عقلك.

وقال معاوية لعمرو بن العاص: ما بلغ من عقلك؟ قال: ما دخلتُ في شيء قطُّ إلا خرجتُ منه. فقال معاوية: لكني ما دخلت في شيء قط وأردتُ الخروج منه.

<sup>(</sup>١) الخبِّ: المخادع.

وقال الأصمعي: ما سمعت الحسنَ بن سهل مُذْ صار في مرتبة الوزارة يتمثل إلا بهذين البيتين:

وما بقيَت من اللَّـذَّات إلا وقد كانـوا إذا ذُكـروا قليلاً

لعَمرُك ما بالعقل يُكتَسبُ الغِنَى

وكم مِن قليل المال يُحمَـدُ فضلـهُ

وما سَبَقتْ من جاهل قطُّ نعمةٌ

وذو الُّلبِّ إن لم يُعْطِ أَحْمَدْتَ عقلهَ

محادَثةُ الرِّجـالِ ذُوِي العُقـولِ فَقد صاروا أقـلَ مَـن القليـلِ

وقال محد بن عبدالله بن طاهر \_ ويروي لمحمود الوراق \_:

ولا باكتسابِ المالِ يُكتَسَبُ العقلُ وآخرُ ذو مال وليس له فضلُ إلى أحد إلا أضرَّ بها الجهدلُ وإن هو أعطى زانه القوْلُ والفعلُ

> وقال محمد بن مُناذر: وتَــرى النـاس كثيراً فـاذا لا يَقِـلُ المرءُ في القصـد ولا لا تعِـدْ شراً وعِـد خيْـراً ولا لا تقلْ شعـراً ولا تَهمُـمْ بـه

عُدَّ أَهِ الْعَقَلِ قَلُّوا فِي الْعَدَدُ يَعَدَمُ القِلَّةَ مَن لَم يَقْتَصِدْ تُخلِفِ الوعْد وعجِّل ما تعِدْ وإذا ما قلت شعراً فأجدْ

ولآخر:

يُعرَفُ عقلُ المرءِ في أربع ودورُ عينيه، وألفاظه وربّا أخْلف ن إلاّ التي هسندِي دَليلاتٌ على عقله إن صَحَّ صَح المرءُ من بَعدهِ فانظر إلى مَخرَج تدبيره فريما خَلَط أهدلُ الحِجا

مِشْيتُ فَلَمُ وَلَمُا وَالْحَرَكُ مِشْيتُ فَلَمَ فَلَمَ وَالْحَرَكُ بَعِدُ عَلَيْهِ فَلَمَ يَسْدُورِ الْفَلَكُ أَخْرِهَا منها سُمِّين لكُ والعقلُ في أركانه كالملك ويَهلك المرء إذا ما هلك وعقله ليس إلى ما ملك وقد يكونُ النَّوْكُ في ذي النَّسُك (١)

<sup>(</sup>١) النُّوك: الجهل والحاقة.

# فإنْ إمام سالَ عن فاضل فادللْ على العاقل لا أُمَّ لكُ هوذة وكسرى:

وكان هَوذة بن علي الحنفيّ يُجير لطيمة كسرى في كل عام \_ واللطيمة عير تَحمل الطيب والبَزّ \_ فوفَد على كسرى، فسأله عن بَنيه، فسَمَّى له عدداً. فقال: أيهم أحبُّ إليك؟ قال: الصغير حتى يَكْبر، والغائبُ حتى يرجع، والمريض حتى يُفيق (۱). فقال له: ما غذاؤك في بلدك؟ قال: الخبز. فقال كسرى لجلسائه: هذا عقل الخبز. يفضِّله على عُقول أهل البوادي الذين غذاؤهم اللبن والتمر.

وهَوذة بن على الحنفيّ هو الذي يقول فيه أعشى بكر:

من يرَ هَـوْذَة يَسجـد غير مُتَّئب إذا تعَصّب فوق التاج أو وَضَعا (٢)
لـه أكـاليـلُ بـاليـاقـوتِ فَصَلَهـا صَوّاغُها لا تَـرى عْيبـاً ولا طبعـا

وقال أبو عُبيدة عن أبي عمرو: لم يتتوَّج مَعَدِّيٌّ قط، وإنما كانت التيجانُ لليْمن. فسألتُه عن هوذة بن على الحنفي، فقال: إنما كانت خَرَزاتٍ تُنْظم له.

وقد كتب النبي عَلِيْتُ إلى هوذة بن علي يدعوه إلى الإسلام كما كتب إلى الملوك.

وفي بعض الحديث: إن الله عز وجل لما خلق العقل قال: أقبل! فأقبَل، ثم قال له: أدبر! فأدبّر. فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ منك، ولا وضعتَك إلا في أحبّ الخلق إليّ. ولما خَلَق الحُمْق قال له: أقبِل. فأدبَر. ثم قال له: أدبر. فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقاً أبغض إليّ منك، ولا وضعتُك إلا في أبغض الخلق إليّ.

وبالعقل أدرَك الناسُ معرفة الله عز وجل؛ ولا يشكُّ فيه أحد من أهل العقول؛ يقول الله عز وجل في جميع الأمم: ﴿ وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) یفیق: یشفی ویتعافی.

<sup>(</sup>٢) متئب: مستح ، من الحياء. (٣) سورة الزَّخرف الآية ٨٧.

وقال أهل التفسير في قول الله: ﴿ قَسَمٌ لذِي حِجْرٍ ﴾ (١) قالوا: لذي عقل. وقالوا: ظن العاقل كهانة.

وقال الحسن البصري: لو كان للناس كلَّهم عقول خَرِبَت الدنيا.

وقال الشاعر:

يُعَدُّ رَفيعِ القَوْمِ مَنْ كَانَ عَاقلاً وإن لم يكن في قومهِ بحسيبِ وإن حَلَّ أرضاً عاش فيها بعقلِه وما عاقلًا في بلْدَةٍ بغريب وقالوا: العاقل بقى مالَه بسلطانه، ونفسَه بماله، ودينَه بنفسِه.

وقال الأحنف بن قيس: أنا للعاقل المدْبَر أرْجَى مني للأحق المقبل.

قال: ولما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض، أتاه جبريل عليه السلام، فقال له: يا آدم إن الله عز وجل قد حَبّاك بثلاث خصال لتختار منها واحدة وتتخلى عن آثنتين؛ قال: وما هن؛ قال: الحياء والدين والعقل قال آدم: اللهم إني اخترت العقل. فقال جبريل عليه السلام للحياء والدين: ارتفعا؛ قالا: لن نرتفع. قال جبريل عليه السلام: أعصيتما ؟ قالا: لا، ولكنا أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان.

وقال عَلِيْكُم: لا تقتدوا بمن ليست له عُقدة.

قال: وما خلق الله خلقا أحب إليه من العقل.

وكان يقال: العقل ضربان: عقل الطبيعة وعقل التجربة، وكلاهما يُحتاج إليه ويؤدي إلى المنفعة.

وكان يقال: لا يكون أحد أحبَّ إليك من وزير صالح وافر العقل كامل الأدب

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية ٥.

حَنِيك السن (١) بصير بالأمور، فإذا ظفرت به فلا تباعده، فإن العاقل ليس بمانعك نصيحته وإن جَفَت.

وكان يقال: غريزة قعل لا يضيع معها عمل.

وكان يقال: أجل الأشياء أصلا وأحلاها ثمرة: صالح الأعمال، وحُسن الأدب، وعقل مستعمل.

وكان يقال: التجارب ليس لها غاية والعاقل منها في الزيادة. ومما يؤكد هذا قول الشاعر:

ألم تَر أنّ العقل زين لأهله وأنّ كال العقل طُول التجارب ومكتوب في الحكمة: إنّ العاقل لا يغترّ بمودّة الكذوب ولا يثق بنصيحته. ويقال: من فاته العقل والفتوّة فرأس ماله الجهل.

ويقال: من عيّر الناسَ الشيءَ ، ورضيه لنفسه فذاك الأحق نفسه.

وكان يقال: العاقل دائم المودة، والأحمق سريع القطيعة.

وكان يقال: صديق كل آمريء عقله، وعدوه جهله.

وكان يقال: المعجب لحوح والعاقل منه في مؤونة. وأما العُجْب فإنه الجهل والكبر.

وقيل: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقلا من ظلم مَن هو دونه.

ويقال: ما شيء بأحسن من عقل زانه حِلم، وحِلم زانه علم، وعلم زانه صيدق، وصدق زانه عمل، وعمل زانه رفق.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليس العاقل من عرف الخير من

<sup>(</sup>١) حنيك السنّ: أي جرّبته السنين وأحكمته التجارب.

الشر، بل العاقل من عرف خير الشَّرَّين.

ويقال: عدو عاقل أحبُّ إليّ من صديق جاهل.

وكان يقال: الزم ذا العقل وذا الكرم واسترسل إليه (١) ، وإياك وفراقه إذا كان كريما ، ولا عليك أن تصحب العاقل وإن كان غير محمود الكرم ، لكن آحترس من شين أخلاقه وانتفع بعقله ، ولا تدع مواصلة الكريم وإن لم تحمد عقله ، وانتفع بكرمه وآنفعه بعقلك ، وفر الفرار كله من الأحق اللئيم .

وكان يقال: قطيعة الأحمق مثل صلة العاقل.

وقال الحسن: ما أودع الله تعالى امرءًا عقلاً ما إلا استنقذه به يوما ما.

وأتى رجل من بني مجاشع إلى النبي عَيِّقَالَ فقال: يا رسول الله ألست أفضل قومي ؟ قال النبي عَيِّقَالِيَّ : إن كان لك عقل فلك فضل، وإن كان لك تُقى فلك دين، وإن كان لك خلق فلك مروءة.

## بين صفوان بن أمية وعمر:

قال: تفاخر صفوان بن أمية مع رجل، فقال صفوان: أنا صفوان بن أمية، بخ بخ بخ (٢). فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ويلك! إن كان لك دين فإن لك حسبا، وإن كان لك عقل فإن لك أصلا، وإن كان لك خلق فلك مروءة، وإلا فأنت شرّ من حمار.

وقال النبي عَلَيْكِ : كرَّم الرجل دينهُ، ومروءته عقله، وحَسبه خلقه.

وقال: وكَّل الله عز وجل الحرمان بالعقل، ذوكَّل الرزق بالجهل؛ ليعتبر العاقل فيعلم أنَّ ليس له في الرزق حيلة.

<sup>(</sup>١) استرسل إليه: تقرّب منه وتودّد له.

<sup>(</sup>٢) بخ بخ: إسم فعل للتعظيم والإعجاب والرضا والمدح والفخر.

وقال بُزُرجهر: لا ينبغي للعاقل أن يزل بلداً ليس فيه خسة: سلطان قاهر، وقاض عدل، وسوق قائمة، ونهر جار، وطبيب عالم.

وقال أيضاً: العاقل لا يرجو ما يُعنَّف برجائه، ولا يَسأل ما يخاف منعه، ولا يمتهن ما لا يستعين بالقدرة عليه.

سئل أعرابي: أي الأسباب أعون على تذكية العقل، وأيّها أعون على صلاح السيرة؟ فقال: أعْوَنُها على تذكية العقل التعلّم، وأعونها على صلاح السيرة القناعة.

وسئل عن أجود المواطن أن يُختبر فيه العقل؛ فقال: عند التدبير.

وسئل: هل يعمل العاقل بغير الصواب؟ فقال: ما كل ما عُمل بإذن العقل فهو صواب.

وسئل: أيَّ الأشياء أدل على عقل العاقل؟ قال: حُسن التدبير. وسئل: أيَّ منافع العقل أعظم؟ قال: آجتناب الذنوب.

وقال بُزرجهر: أَفْرَهُ (١) ما يكون من الدواب لا غنى بها عن السوط، وأعفّ من تكون من النساء لا غنى بها عن الزوج، وأعقل من يكون من الرجال لا غنى به عن مشورة ذوي الألباب.

سئل أعرابي عن العقل متى يُعرف؟ قال: إذا نهاك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل.

وقال النبي عَيِّلِهِ ؛ العقل نُور في القلب نفرّق به بين الحق والباطل، وبالعقل عُرف الحلال والحرام، وعُرفت شرائع الإسلام ومواقع الأحكام، وجعله الله نوراً في قلوب عباده يهديهم إلى هدى، ويصدّهم عن ردى.

ومن جلالة قدر العقل أنَّ الله تعالى لم يخاطب إلا ذوي العقول. فقال عز وجل:

<sup>(</sup>١) الفره: النشاط.

﴿ إِنَمَا يَتَذَكَرَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (١). وقال: ﴿ لِيَنْدُر مَن كَانَ حِياً ﴾ (٢). أي عاقلا. وقال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكُ لَذِكْرِي لَمْن كَانَ لَهُ عَقْل.

وقال النبي ﷺ: العاقل يحلمُ عمن ظَلم، ويتواضع لمن هو دونه، ويُسابق إلى البِرّ مَن فوقه. وإذا رأى باب برِّ انتهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها (٤).

وقال صَالِيَةٍ: قوام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له.

وإذا كان العقل أشرف أعلاق النفس، وكان بقَدْر تمكُّنه فيها يكون سمُوها لطلب الفضائل وعلوها لابتغاء المنازل، كانت قيمة كل آمري، عقله، وحليته التي يحسن بها في أعين الناظرين فضله.

ولعبد الله بن محمد:

وكُن بعضَ من صانه نُبله وقيمة كلِّ آمرو عقله على نَسب ثابت أصله بشيء وخالفه فعله تأمّل بعينيك هذا الأنام فحلية كل فتي فضله ولا تتكسل في طلاب العلا في ما من فتى ذانه أهله

ويقال: العقل إدراك الأشياء على حقائقها فمن أدرك شيئا على حقيقته فقد كَمُل عقله.

وقيل: العقل مرآة الرجل.

أخذه بعض الشعراء فقال:

ةٌ ترى فيها فعاله

عقْـل هــذا المرء مــرآ فــإذا كــان عليهــا

<sup>(</sup>١) سورة الرّعد الآية ١٩. (٢) سورة يس ٓ الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة قَ الآية ٣٧. (١) تنكّبها: تجنّبها وابتعد عنها.

وإذا أخلصــــه الله صـــــقــالاً (١٠ وصَفـــا لــــه فَهْى تُعطى كُلَّ حَيِّنِاظرٍ فيها مشاله

ولآخر:

لا تسراني أبسداً أكسسرم ذا المال لمالسسة لا ولا تُــزى بمن يَعـــقل عندي سُوا حاله إنما أقضى على ذا ك وهسذا بفعالسه أنا كالمرآة ألقى كلَّ وجه بمثاله كيفها قلَّبنى الدَّهـــر يجدني من رجاله

ولبعضهم:

وإن كان ذا نُبل على الناس هَيِّــنُ وأفضلُ عقلِ عقـلُ مَـن يتـديَّـن

إذا لم يكن للمرء عَقلٌ فإنه وإن كــان ذا عقــل أُجــلَّ لعقلــه وقال آخر:

إذا كنت ذا عقل ولم تك ذا غنّى فأنت كذي رَحْل وليس له بَغْل

فأنت كذي بَغل وليس له رَحــل وإن كنت ذا مال ٍ ولم تــكُ عــاقلاً

ويقال: إنَّ العقل عَيْن القلب، فإذا لم يكن للمرء عقل كان قلبه أكمُّه (٢). وقال صالح بن جناح:

وإن لم يكن عقلٌ فلا يُبصر القلبُ ألا إنّ عقـــل المرء عينَـــا فـــؤاده وقال بعض الفلاسفة: الهوى مَصَاد العقل.

ولعبد الله بن مجد: ثلاث من كُنّ فيه حوى الفضل وإن كان راغبا عن سواها: صحة العقل، والتمسك بالعدل، وتَنزيه نفسه عن هواها.

ولمحمد بن الحسين بن دُريد:

وآفــةُ العَقْــل الهوى فمسن عَلاَ على هَــواه عقلُــه فقــد نَجـــا

<sup>(</sup>١) صقالاً: تهذيباً. وصفا: من الصفاء. (٢) أكمه: أعمى.

وقال بعض الحكاء: ما عُبِدَ الله بشيء أحبَّ إليه من العقل، وما عُصي بشيء أحبَّ إليه من السَّتر.

وقال مُسلمة بن عبد الملك: ما قرأت كتابا قط لأحد إلا عرفت عقله منه.

وقال يحيى بن خالد: ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الكتاب يدل على عقل كاتبه، والرسول يدل على عقل مرسله، والهديّة تدل على عقل مهديها.

بين عمر بن عبد العزيز ورجل من أعوانه:

واستعمل عمر بن عبد العزيز رجلا، فقيل له: إنه حديث السن ولا نراه يضبط عملك؛ فأخذ العهد منه وقال: ما أراك تضبط عملك لحداثتك؛ فقال الفتى: وليس يزيد المرء جهلاً ولا عَمّى إذا كان ذا عقل ، حداثة سنّه فقال عمر: صدق، وردّ عليه عهده.

وقال جَنَّامة بن قيس يصف عاقلا: بصيرٌ بأعقاب الأمور كأنّا تخاطبه من كلِّ أمرِ عواقبُه

ولغيره في المعنى:

بَصيرٌ بأعقاب الأمور كأنّا يرى بَصواب الرأي ما هو واقع ،

وقال شبيب بن شَيبة لخالد بن صفوان: إني لأعرف أمراً لا يتَلاقى فيه اثنان إلا وجب النَّجع بينها؛ قال له خالد: ما هو ؟ قال العقل، فإنّ العاقل لا يَسأل إلا ما يجوز، ولا يُردُّ عما يمكن. فقال له خالد: نَعيتَ اليَّ نفسي، إنّا أهل بيت لا يموت منا أحد حتى يرى خَلَفه.

وقال عبد الله بن الحسين لابنه محمد: يا بُني، آحذر الجاهل وإن كان لك ناصحاً كما تحذر العاقل إذا كان لك عدواً؛ ويوشك الجاهل أن تُورِّطك مَشُورتُه في بعض

اغترارك (١) فيسبق إليك مكر العاقل؛ وإيّاك ومعاداة الرجال، فإنك لا تَعْدَمَنَّ منها مكرَ حَليم عاقل، أو معاندة جاهل.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: لا مال أعْوَدُ من عقل، ولا فقر أضرٌ من جهل.

ويقال: لا مروءة لمن لا عقل له.

وقال بعض الحكماء: لو استغنى أحدّ عن الأدب لاستغنى عنه العاقل، ولا ينتفع بالأدب من لا عقل له، كما لا ينتفع بالرياضة إلا النجيب.

وكان يقال: بالعقل تُنال لذة الدنيا، لأنّ العاقل لا يسعى إلا في ثلاث: مزيّة لمعاش، أو منفعة لمعاد، أو لذة في غير محرم.

#### ولبعضهم:

إذا أحببت أقواماً فلاصِقْ فالأصِقْ فان العقل ليس له إذا ما

بأهل العقل منهم والحياء تفاضلت الفضائل من كِفاء (٢)

لمحمد بن يزيد:

وأفضل قسم الله للمرء عقله إذا أكمل الرحمَنُ للمرء عقله يعيش الفتى بالعقل في الناس إنّه ومَن كان غلاباً بعقل ونجدة فزين الفتى في الناس صحة عقله وشين الفتى في الناس قلّة عقله

وليس من الخيرات شيء يُقاربه فقد كمَلَت أخلاقه ومآربه على العقل يَجري علمه وتجاربه فذو الجد في أمر المعيشة غالبه وإن كان مَحصوراً عليه مكاسبه وإن كرُمت أعراقُه ومَناسبه (٣)

#### ولبعضهم:

<sup>(</sup>١) الاغترار: الغفلة. (٢) كفاء: مثيل وكف.

<sup>(</sup>٣) الشين: النقص والعيب، والأعراق: الأصول ومناسبه: أي نسبه.

العقل يأمر بالعفاف وبالتَّقي فإن استطعت فخذ بفضلك فضلـهُ

ولبعضهم:

إذا جُمِّع الآفاتُ فالبخل شرُّها ولا خير في عقل إذا لم يكن غنىً وإن كان للإنسان عقل فعقلهُ

ولبعضهم:

يُمشل ذو العقل في نَفسه فإن ننزلت بغتة لم تَرُعْهُ رأى الهمَّ يُفْضِي إلى آخرٍ وذو الجهل يأمن أيامه

وإليه يأوي الحلم حين يسؤولُ<sup>(۱)</sup> إن العقسول يُسرى لها تفضيسلُ

وشرِّ من البخل المواعيد والمطْـلُ (٢) ولا خَير في غِمدِ إذا لم يكن نَصْـل هو النَّصل والإنسان من بعده فَضلُ

مصائب قبل أن تنزلا لما كان في نفسه مَثَّلا (٦) فصيَّر آخرة أوّلا ويَنسى مصارع من قد خلا (١)

#### الحكمة

قال النبي عَلِيلِيِّهِ: ما أُخلَصَ عبد العمل لله أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

وقال عليه الصلاة والسلام: الحكمةُ ضالةُ (٥) المؤمن، يأخذها ممن سِمعها ولا يبالي من أيِّ وعاء خرجتْ.

وقال عليه الصلاة والسلام: لا تَضعوا الحكمة عند غير اهلها فتظلموها، ولا تَمنعوها أهلَها فتظلموهم.

وقال الحكماء: لا يَطلبُ الرجل حكمةً إلا بحكمةٍ عنده.

<sup>(</sup>١) يؤول: يرجع. (٢) المطل: عدم الوفاء بالوعد.

<sup>(</sup>٣) بغتة: أمراً غير متوقّع، داهية أو مصيبة، وترعه: تخفه.

<sup>(</sup>٤) خلا: سبق وتقدم. (٥) ضالة المؤمن.

وقالوا: إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكَّكُ (١) فخذوها.

وفي الحديث: خذوا الحكمة ولو من ألسنةِ المشركين.

وقال زياد: أيها الناس، لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا؛ فإن الشاعر يقول:

اعَملْ بِعِلْمِي وإنْ قَصَّرْتُ في عملي يَنْفعْكَ قولي ولا يَضْرُرُكَّ تقصيري

#### نوادر من الحكمة

قيل لقس بن ساعدة: ما أفضل المعرفة ؟ قال: معرفةُ الرجل نفسه .

قيل له: فها أفضلُ العلم؟ قال: وُقوفُ المرء عند عِلمه. قيل له: فها أفضلُ المروءة؟ قال: استبقاء الرجل ماء وجهه.

وقال الحسن: التقديرُ نصفُ الكسْب، والتَّؤدة (٢) نصفُ العقل، وحسنُ طلب الحاجة نصفُ العلم.

وقالوا: لا عقل كالتدبير، ولا وَرَعَ كالكف، ولا حسَبَ كحُسْنِ الحُلق، ولا غنى كرضاً عن الله، وأحقُّ ما صُبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل.

وقالوا: أفضل البِرّ الزحمة، ورأس المودةِ الاسترسال، ورأسُ العقوق مكاتمة الأدْنيْن (٣)، ورأسُ العقل الإصابةُ بالظن.

وقالوا: التفكُّر نور والغفلةُ ظُلمة، والجهالة ضلالة، والعلمُ حياة، والأول سابق، والآخرُ لاحق، والسعيد من وُعِظ بغيره.

#### ابن الظرب وحمة في مجلس ملك حير:

حدّث أبو حاتم قال: حدثني أبو عُبيدة قال: حدّثني غير واحد من هوازن من أولى العلم، وبعضُهم قد أدرك أبوه الجاهلية \_ قالوا: اجتمع عمرو بن الظّرِب

<sup>(</sup>١) السكك: الطرُق. (٢) التؤدة: التمهل والترويّ.

<sup>(</sup>٣) الأدنين: الأقربين.

العدواني، وحُمَمَةُ بن رافع الدَّوسي \_ ويزعم النَّسَّابُ أن ليلي بنت الظَّرب أم دوس، وزينب بنت الظرب أمُّ ثقيف \_ عند ملك من ملوك حِمير ، فقال: تَسَاءَلاَ حتى أسمع ما تقولان. فقال عمرو لحممة: أين تحبُّ أن تكون أياديك؟ قال: عند ذي الرَّثْيَةِ العديم، وعند ذي الخَلَّة الكريم، والمعْسِر الغريم، والمستَضْعَفِ الهضيم. قال: مَن أَحَقُّ الناس بالمقْت (١٦) ؟ قال: الفقيرُ المختال، والضعيفُ الصَّوَّال، والعيُّ القَوَّال. قال: فمن أحقَّ الناس بالمنع؟ قال: الحريصُ الكانِد، والمستميدُ الحاسد، والمُلْحِف الواجد (٢). قال: مَن أَجدرُ الناس بالصنيعة ؟ قال: من إذا أَعْطِيَ شَكَر، وإذا مُنِعَ عَذَر، وإذا مُطِلَ صبَر، وإذا قَدُمَ العهدُ ذَكر. قال: مَن أكرمُ الناس عِشرة ؟ قال: مَن إذا قَرُبَ مَنَح، وإذا بَعُدَ مَدَح وإذا ظُلِم صَفَح، وإذا ضُويقَ سَمَح. قال: مَن أَلأَمُ الناس؟ قال: مَن إذا سأل خَضَع، وإذا سُئِل مَنَع، وإذا مَلَك كنَع، ظاهرهُ جَشَع، وباطنه طَبَع. قال: فَمنْ أحلم الناس؟ قال: مَنْ عَفَا إذا قَدَر، وأجمَلَ إذا انتصر، ولم تُطْغِهِ عزةُ الظَّفَر: قال: فمن أحزَمُ الناس؟ قال: من أخذ رقاب الامور بيديه، وجعل العواقبَ نصْب عينيه ، ونَبَذَ التهيُّب دَبْرَ أَذُنيه (٢) . قال: فمن أخْرَقُ الناس ؟ قال: من ركب الخطار، واعتسف العيثار(1)، وأسرع في البدار(٥) قبل الاقتدار. قال: من أَجْوَدُ الناس؟ قال: من بَذَل الموجود، ولم يَأْسَ على المعهود. قال: من أبلغُ الناس؟ قال: من جَلَّى المعنى المزيزَ باللفظ الوجيز، وطَبَّق المفصل قبل التحريز. قال: من أَنْعَمُ الناس عيشاً ؟ قال: من تَحَلَّى بالعفاف، ورضييَ بالكَفاف، وتَجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف. قال: فمن أشْقَى الناس؟ قال: من حَسَد على النِّعَم، وسَخِطَ على القِسَم، واستَشْعَرَ النَّدم، على فوت ما لم يُحتم. قال: من أغنَى الناس، قال: من استشعر اليأس، وأظهرَ التجمُّلَ للناس، واستكثر قليلَ النعم، ولم يسْخَط على القِسَم. قال: فمن أحكم الناس؟ قال: من صَمَتَ فادَّكَر، ونظر فاعتبر، ووُعِظ فازدَجَر. قال: من أجهل الناس؟ قال: من رأى الخُرْقَ مَغْنَهًا ، والتجاوز مَغْرَماً .

<sup>(</sup>١) المقت: البغض. (٢) الواجد: الحاقد والغاضب.

<sup>(</sup>٣) دبر أذنيه: خلفها، أي لم يع النصيحة والرأي.

<sup>(</sup>٤) اعتسف العثار: ركب الزلل. (٥) البدار: المقابلة والشروع بالشيء.

# لأبي عبيد في تفسير غريب ما سبق:

وقال أبوعبيدة: الحَلَة: الحاجة، والحلّة: الصداقة. والكاند: الذي يكفر النعمة، والكنود: الكَفور. والمستعيد: مثل المستمير، وهو المستعطي، ومنه اشتقاق المائدة لأنها تُمَادُ. وكنع: تقبَّض، يقال منه: تكنَّع جلدُه، إذا تَقبَّض، يريد أنه مُمْسِكٌ بخيل. والجشع: أَسُوأ الحرص. والطَّبَع: الدَّنَس. والاعتساف: ركوب الطريق على غير هداية، وركوب الأمر على غير معرفة. والمزيز: من قولهم: هذا أمزّ من هذا، أي أفْضَل منه وأزْيَد. والمطبِّق من السيوف: الذي يُصيب المفاصل لا يجاوزها.

وقال عمرو بن العاص: ثلاث لا أناة (١) فيهن: المبادرة بالعمل الصالح، ودفن الميت، وتزويج الكُفء.

وقال: ثلاثة لا يُنْدَمُ على ما سَلَف إليهم: الله عز وجل فيا عُمل له، والمولى الشَّكور فيها أُسْدِيَ إليه (٢)، والأرض الكريمة فيا بُذِر فيها .

وقالوا: ثلاثة لا بقاء لها: ظِلُّ الغمام، وصُحبةُ الأشرار؛ والثناء الكاذب.

وقالوا: ثلاثة لا تكون إلا في ثلاثة. الغِنَى في النفس، والشرف في التواضع، والكرم في التقوى.

وقالواً: ثلاثة لا تُعرف إلا في ثلاثة: ذو البأس لا يُعرفُ إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يُعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يُعرفون إلا عند النوائب<sup>(٣)</sup>.

وقالوا: مَن طَلَب ثلاثةً لم يسلم من ثلاثة: من طلب المال بالكيمياء لم يسلم من الإفلاس؛ ومن طلب الدين بالفلسفة لم يسلم من الزندقة، ومن طلب الفقه بغرائب الحديث لم يسلم من الكذب.

وقالوا: عليكم بثلاث: جالِسوا الكبراء، وخالِطوا الحكماء، وسائلوا العلماء. وقالوا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: أُخْوَفُ ما أُخاف عليكم: شُحَّ مُطاع،

<sup>(</sup>١) الأناة: الروية.

<sup>(</sup>٢) أسدى إليه: قدّم له. (٣) النوائب: المصائب النازلة

وهَوًى مُتَّبَع، وإعجابُ المرء بنفسه .

وآجتمعت علما أه العرب والعجم على أربع كلمات: لا تحمل على ظنَّك ما لا تطيق: ولا تعمل عملاً لا ينفعك، ولا تغترّ بامرأة، ولا تَثق بمال وإن كثُر.

وقال الرياحيّ في خُطبته بالمِرْبد: يا بَني رياح، لا تَحقِروا صغيراً تأخذون عنه، فإني أخذتُ من الثعلب رَوَغانه (۱) ، ومن القِرد حكايته ، ومن السَّنَّوْر ضَرَعَه (۲) ، ومن الكلب نصرتَه ، ومن ابن آوى حَذَره ؛ ولقد تعلمتُ من القمر سيْر الليل ، ومن الشمس ظهورَ الحين بعد الحين .

وقالوا: ابن آدم هو العالَمُ الكبير الذي جَمع الله فيه العالَم كلَّه، فكان فيه بسالةُ الليث، وصبرُ الحمار، وحِرص الخنزير، وحذر الغرب، وروغان الثعلب، وضرَع السَّنَوْر، وحكاية القرد، وجبن الصِّفْرد<sup>(٣)</sup>.

ولما قَتل كسري بُزُرجهر وُجد في مِنطقته مكتوباً: إذا كان الغَدر في الناس طباعاً فالثقة بالناس عَجز، وإذا كان المقدر حقاً فالحِرص باطل، وإذا كان الموت راصداً فالطمأنينة حمْق.

وقال أبو عمرو بن العَلاء: خذِ الخير من أهله. ودع الشر لأهله.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنهكوا وجه الأرض فإن شَحمتها في وجهها .

وقال: بع الحيوان أحسَنَ ما يكون في عَينك.

وقال: فرِّقوا بين المنايا، وآجعلوا من الرأس رأسين، ولا تلْبثوا بدار مَعجزة. وقالوا: إذا قَدُم الإخاء سَمُجَ الثناء (1).

<sup>(</sup>١) الروغان: المكر والاحتيال.

<sup>(</sup>٢) الضرع: الذَّلَّة والخضوع.

<sup>(</sup>٣) الصَّفرد: طائرٌ كالعصفور من خساس الطير، يضرب به المثل في الجبن.

<sup>(</sup>٤) سمج: استثقل.

وفي كتاب للهند: يَنبغي للعاقل أن يَدَع التاس ما لا سبيل إليه، وإلا عُدَّ جاهلاً، كرجل أراد أن يُجري السفن في البَرِّ والعَجَل في البحر، وذلك ما لا سبيل إليه.

وقالوا: إحسانُ المسيء أن يكفَّ عنك أذاه، وإساءةُ المحسن أن يَمنعَك جَدواه. وقال الحسن البصري: اقْدَعوا (١) هذه النفوس فإنها طُلعَة، وحادثوها بالذِّكر فإنها سريعة الدُّثور؛ فإنكم إلا تقدعوها تَنزعْ بكم إلى شر غاية.

يقول: حادثوها بالحكمة كما يُحادَث السيف بالصِّقال، فإنها سريعة الدُّثور: يريد الصدأ الذي يعرض للسيف. واقْدعوها: من قَدَعْت أنف الجمل، إذا دفعته، فإنها طُلَعة: يريد مُتطلّعة إلى الأشياء.

قال أردشير بن بابك: إنّ للآذان مَجَّةً وللقلوب مَللا؛ ففرِّقوا بين الحكمتين يكنْ ذلك آستحاماً .

#### البلاغة وصفتها

قيل لعمرو بن عُبيد: ما البلاغة ؟ قال: ما بلَّغك الجِنَّة وعَدَل بك عن النار. قال السائل: ليس هذا أريد. قال: فها بَصَرَك مواضع رشدك، وعواقبَ غيِّك. قال: ليس هذا أريد. قال: من لم يُحْسن أن يَسْكت لم يُحْسن أن يَسمع، ومن لم يُحْسن أن يسمع لم يُحسن أن يسأل، ومن لم يحسن أن يسأل لم يحسن أن يقول. قال: ليس هذا أريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر النبيين بكاء \_ أي قليلو الكلام، وهو جمع بنجيء. وكانوا يكرهون أن يزيد منطِقُ الرجل على عقله \_ قال السائل: ليس هذا أريد. قال: فكأنك تريد تَخيَّرَ الألفاظ في حُسن إفهام ؟ قال: نعم. قال: إنك إن أردت تقرير حُجَّة الله في عقول المكلَّفين وتَخفيف المئونة على المستمعين، وتَزيين المعاني في قلوب المستفهمين، بالألفاظ الحسنة، رغبة في سُرعة آستجابتهم، ونفي الشواغل عن قلوبهم، بالموعظة الناطقة عن الكتاب والسنة، كنت قد أوتيْت فصل الخطاب.

<sup>(</sup>١) اقدعوا: اروعوا.

وقيلُ لبعضهم: ما البلاغة ؟ قال: معرفة الوصل من الفصل.

وقيل لآخر: ما البلاغة ؟ قال: إيجاز الكلام، وحذْفُ الفضول، وتقريب البعيد.

وقيل لبعضهم: ما البلاغة ؟ قال ألاً يُؤتَى القائل من سوء فهم السامع، ولا يؤتَى السامع من سوء بيان القائل.

وقال معاوية لصُحار العَبديّ: ما البلاغة ؟ قال: أن تجيب فلا تبطيء ، وتصيب فلا تُخطيء . ثم قال: أقِلْني (١) يا أمير المؤمنين . قال: قد أقلتك . قال: ألاّ تُبطيء ولا تُخطىء .

قال أبو حاتم: آستطال الكلامَ الأول فاستقال وتكلم بأوجز منه .

وسمع خالد بن صفوان رجلاً يتكلم ويُكثر، فقال: آعلم رحمك الله أن البلاغة ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى والقصد إلى الحُجة فقال له: أبا صفوان، ما مِن ذنب أعظم من آتفاق الصَّنعة.

وتكلم ربيعة الرأي يوماً فأكثر، وإلى جَنبه أعرابيّ، فالتفت إليه فقال: ما تَعُدُّون العِيَّ؟ قال: ما البلاغة يا أعرابيّ؟ قال: في الله عند اليوم، فكأنما ألْقَمَه حجراً.

ومن أمثالهم في البلاغة قولهم: يُقِل الحَزَّ ويُطبِّق المِفْضل. وذلك أنهم شبهوا البليغ المُوجز الذي يُقل الكلام ويُصيب الفصول والمعاني، بالجزار الرفيق الذي يُقلِّ حَزَّ اللحم ويصيب مفاصله.

ومثله قولهم:

# يضع الهِناءَ مواضع النَّقْب

أي لا يتكلم إلا فيما يجب فيه الكلام، مثل الطالي الرفيق الذي يضع الهناء مواضع النُّقب. والهناء: القَطِران. والنُّقْب: الجَرَّب.

<sup>(</sup>١) أقلني: أجرني واعفني.

وقولهم: قَرْطَس (١) فلان فأصاب الثغرة، وأصاب عيْنَ القرطاس. كل هذا مثل للمصيب في كلامه الموجز في لفظه.

قيل للعتابي: ما البلاغة؟ قال: إظهار ما غَمض من الحق، وتصوير الباطل في صورة الحق.

وقيل لأعرابيّ: من أبلغ الناس؟ قال: أسهلهم لفظاً وأحسنهم بديهة.

وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: نَشر الكلام بمعانيه إذا قَصر، وحُسن التأليف له اذا طال.

وقيل لآخر ما البلاغة؟ فقال: قَرع الحجة ودنُوُّ الحاجة.

وقيل لآخر ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خَطَل (٢).

قيل لغيره: ما البلاغة؟ قال: إقلال في إيجاز، وصواب مع سرعة جواب.

قيل لليوناني: ما البلاغة ؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام.

وقيل لبعضهم: من أبلغ الناس؟ قال: مَن ترك الفضول واقتصر على الإيجاز.

وكان يقال: رسول الرجل مكان رأيه، وكتابه مكان عقله.

وقال جعفر بن محمد عليه السلام: سُمِّي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه.

وسُئل بعض الحكهاء عن البلاغة فقال: من أخذ معاني كثيرة فأدّاها بألفاظ قليلة، وأخذ معاني قليلة فولّد منها لفظاً كثيراً، فهو بليغ.

وقالوا: البلاغة ما حَسن من الشعر المنظوم نثره، ومن الكلام المنثور نظمه.

وقالوا: البلاغة ما كان من الكلام حَسناً عند استماعه، موجَزاً عند بديهته.

وقيل: البلاغة لحة دالّة على ما في الضمير .

وقال بعضهم: إذا كفاك الايجاز فالإكثار عيّ، وإنما يَحسن الإيجاز إذا كان هو البيان.

### ولبعضهم:

<sup>(</sup>١) قرطس: أي رمى فأصاب القرطاس والقرطاس: كل أديم ينصب للنضال.

<sup>(</sup>٢) الخطل: الفساد في الرأي والعقل.

# خير الكلام قليـــــلُ على كثير دليـــــلُ والعين معني قصير يحويه لفظ طويل

وقال بعض الكتاب: البلاغة معرفة الفصل من الوصل. وأحسن الكلام القَصد وإصابة المعنى.

قال الشاعر:

وآقصد فخيرُ الناس مَن قَصدا (١) وإذا نطقــت فلا تكــن أسِــرأ

وقال آخر:

وما أحـــد يكـــون لـــه مَقـــال فيسلم مـــن مُلام أو أثـــــام (٢) وقال:

الدهــر ينقــص تــــارةً ويطـــولُ والمرء يَصْمــت مـــرَّةً ويقــــولُ والقــولُ مختلــف إذا حصّلتـــه بعــضّ يُــرَدّ وبعضُــه مقبــولُ

وقال: إذا وضح الصواب فلا تدعمه

فباتُّك كلَّما ذُقت الصوابا... وجــدتَ لــه على الَّلهَــوات بَـــرْداً كَبَــرْد الماء حين صَفــا وطــابـــاالــــا

وقال آخر:

ليس شأن البليغ إرسالَه القول ل بطُول الإسهاب والإكشار إنما شــأنــه التلطّـفُ للمعــــني بحُسن الإيـراد والإصـدار (١٤)

<sup>(</sup>١) الأشر: البطر.

<sup>(</sup>٢) أثام: من الإثم.

<sup>(</sup>٣) اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفمّ.

<sup>(</sup>٤) الايراد والاصدار: كناية عن الاستاع والنطق.

### وجوه البلاغة

البلاغة تكون على أربعة أوجه: تكون باللفظ والخط والإشارة والدلالة. وكل منها له حظ من البلاغة والبيان، وموضع لا يجوز فيه غيره.

ومنه قولهم: لكل مقام مقال؛ ولكل كلام جواب؛ ورب إشارةٍ أبلغُ من لفظ.

فأما الخط والإشارة فمفهومان عند الخاصة وأكثر العامة؛ وأما الدلالة فكل شيء دلَّك على شيء فقد أخبرك به، كما قال الحكيم: أشهد أن السموات والأرض آياتٌ دالآتٌ، وشواهدُ قائمات، كلُّ يؤدِّي عنك الحجة، ويشهد لك بالرَّبوبية.

وقال الآخر: سل الأرض: مَنْ غَرَس أشجارَك، وشقَّ أنهارك، وجَنَى ثَمَارَك؟ فإن لم تُجبْك إخباراً أجابتك اعتباراً (١).

وقال الشاعر:

لقد جئت أبغيب مُجيراً فجئتُ الجبالَ وجئتُ البُحودا فقيال في البحرُ فريرا

وقال آخر:

# نطقت عينه بما في الضمير

وقال نصيب بن رباح:

فعاجوا فأثنَوا بالذي أنت أهلُهُ ولو سكتوا أثنَتْ عليك الحقائب (١)

يريد: لو سكتوا لأثنَت عليك حقائبُ الإبل التي يحتقبها الرَّكْبُ مِن هِباتك وهذا الثناء إنما هو بالدلالة باللفظ.

وقال حبيب:

<sup>(</sup>١) اعتباراً: أي يجد فيها الإنسان العبرة الواضحة له.

<sup>(</sup>٢) عاجوا: مالوا. والحقائب: جمع حقيبة، وهي ما توضع فيها العطايا وغيرُها.

الدارُ: ناطقة وليست تَنطِق بِدُتُورِها أَنَّ الجديدَ سيَخْلَقُ (۱)
وهذا في قديم الشعر وحديثه وطارف الكلام وتليده أكثرُ من أن يُحيط به وصف أو يأتي من ورائه نَعْت.

وقال رجل للعتّابي: ما البلاغة ؟ قال: كُل مَنْ بَلّغك حاجته، وأَفْهَمَك معناه بلا إعادة ولا حُبْسة ولا آستعانة، فهو بليغ. قالوا: قد فهمنا الإعادة والحُبسة، فها معنى الآستعانة ؟ قال: أن يقول عند مقاطع كلامه: آسمع متّي، وآفهم عني ؛ أو يَمسح عُننونه (۲) ، أو يَفتل أصابعه، أو يُكثر التفاته من غير مُوجِب، أو يتساعل من غير سُعْلة أو ينبهر (١) في كلامه.

وقال الشاعر:

مَلِي؛ بِبُهْرِ وآلتفاتِ وسُعْلَةِ ومَسْحَةِ عُثنون وفَتْلِ الأصابِعِ وهذا كله من العِيّ.

وقال أبرويز لكاتبه: آعلم أن دعائم المقالات أربع، إن التُمِس لها خامسة لم توجد، فإن نقصت منها واحدة لم تَمّ؛ وهي: سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك بالشيء، وإخبارك عن الشيء؛ فإذا طلبت فأسجح (٥)، وإذا سألت فأوضح، وإذا أمرت فأحكم، وإذا أخبرت فحقّق، واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول. يريد الكلام الذي تقل حروفه وتكثر معانيه.

وقال ربيعة الرأي: إني لأسمع الحديث عُطلاً فأشَنِّفه (٦) وأقرِّطه فيحْسُن، وما

<sup>(</sup>١) يخلق: يېلى.

<sup>(</sup>٢) الطارف والتليد: المستحدث والقديم.

<sup>(</sup>٣) العثنون: اللحية أسفل العارضين.

<sup>(</sup>٤) ينبهر: يضيق نفسه ويظهر عليه التعب.

<sup>(</sup>٥) اسجع: أحسن.

<sup>(</sup>٦) العطل: الخالي من الحليّ. وأشنّفه: أزيّنه.

زدتُ فيه شيئاً ولا غيَّرتُ له معنى .

وقالوا: خير الكلام ما لم يَحْتَجْ بعده إلى كلام.

وقال يحيى: الكلام ذو فنون، وخيره ما وفق له القائل، وانتفع به السامع. وللحسن بن جعفر:

عجبت لإدلال العيّ بنفسه وصَمْت الذي قد كان بالحق أعلما وفي الصمت سترُ العيّ وإنّما صحيفة لُبِّ المرء أن يتكلما (١)

وصف أعرابي بليغاً فقال: كأن الألسن ريضت (١) في تنعقد إلا على وُده، ولا تنطق إلا ببيانه.

وصف أبو الوجيه بلاغة رجل فقال: كان والله يَشُول (٢) بلسانه شَوَلانَ البَروق ، ويتخلل به تخلل الحيّة .

وللعرب من مُوجَز اللفظ ولطيف المعنى فصول عجيبة، وبدائع غريبة. وسنأتي على صدر منها إن شاء الله.

### فصول من البلاغة

قدم قُتيبة بن مُسلم خُراسان والياً عليها، فقال: مَن كان في يده شي لا من مال عبد الله بن خازم فَلينبِذْه، ومَن كان في صدره فلينفُثه. فعجب الناس من حُسْن ما فصل.

وقيل لابن السَّمَّال الأسدي أيام معاوية: كيف تركتَ الناس؟ قال: تركتُهم بين مظلوم لا يَنتصف، وظالم لا ينتهي.

وَقُيل لَشَبِيب بن شَيبةً عند باب الرشيد رحمه الله تعالى: كيف رأيتَ الناس؟ قال: رأيتُ الداخِل راجياً والخارج راضياً .

<sup>(</sup>١) لب المرء: داخله، أو عقله، أو ما يحسنه.

<sup>(</sup>٢) ريضت: من الترويض الذي يجعل الحيوان الشرس أليفاً.

<sup>(</sup>٣) يشول: يرفع، والبروق: إذا الناقة طلبت الفحل فإنها حينئذ ترفع ذنبها.

وقال حسان بن ثابت في عبد الله بن عباس:

إذا قال لَـمْ يترُكْ مَقَـالاً لِقَـائُـلِ بِمُلْتَقَطَـاتٍ لا تَـرَى بينَهـا فَصْلاً كَفَى وشَفَى ما في النفوسِ فلم يـدَعُ لِذِي إِرْبَةٍ في القولِ جِذّاً ولا هَزْلاً

ولقي الحسين بنُ عليّ رضوان الله عليها الفرزدقَ في مسيره إلى العراق؛ فسأله عن الناس؛ فقال: القلوبُ معك، والسيوفُ عليك، والنصر في السهاء.

وقال مجاشع النهشلي: الحق ثقيل؛ فمن بلغه اكتفى، ومن جاوزه اعتدى.

وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كم بين المشرق والمغرب؟ فقال مسيرة يوم الشمس: قيل له: فكم بين السهاء والأرض؟ قال: مسيرة ساعة لدعوة مُستجابة.

وقيل لأعرابي: كم بين موضع كذا إلى موضع كذا ؟ قال: بياض يوم وسواد لللة .

ليلة . وشكا قوم إلى المسيح عليه السلام ذُنوبهم ، فقال: آتركوها تُغْفَرْ لكم .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمةُ كل إنسان ما يُحْسن.

وقيل لخالد بن يزيد بن معاوية: ما أقربُ شيء؟ قال: الأجل. قيل له: فها أبعدُ شيء؟ قال: الأمل. قيل له: فها آنسُ شيء؟ شيء؟ قال: الميّات. قيل له: فها آنسُ شيء؟ قال: الصاحب الموّاتي.

مرّ عمروُ بن عُبيد بسارق يُقطع، فقال: سارقُ السريرِة (١) قَطع سارقَ العلانية . وقيل للخليل بن أحمد: مالك تَرْوِي الشعرَ ولا تقوله؟ قال: لأني كالمِسنّ: أَشْحَذُ ولا أَقْطَع .

وقيل لعَقيل بن عُلَّفة: مالك لا تُطيل الهِجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.

بالعنق. ومر خالد بن صفوان برجل صلّبه الخليفة، فقال: أنبتتُه الطاعة وحَصَدَتُه المعصية.

<sup>(</sup>١) السريرة: الخفاء.

ومرّ أعرابيّ برجل صلبه السلطان، فقال: مَن طَلَّق الدنيا فالآخرةُ صاحبتهُ، ومـن فارق الحقَّ فالجذْعُ راحِلَتُه (١).

#### النعمان وعدي بن زيد:

ومن النطق بالدلالة ما حدّث به العباس بن الفرج الريّاشي قال: نزل النعان بن المندر ومعه عديّ بن زيد العباديّ في ظل شجرة مُورقة ليلهو النعان هناك، فقال له عدي: أبيت اللعن، أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال: ما تقول: قال: تقول:

رُبَّ شَرْبِ قد أناخوا حولنا يَمزُجون الخمرَ بالماء الزَّلالْ مُ أَضْحوْا عَصَف الدهر بهم وكذاك الدهر حال بعد حال

فتنغّص على النعمان ما هو فيه .

وقال ابن الأعرابي: قلت للفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال: حذف الفضول، وتقريب البعيد.

وقال رجل لخالد بن صفوان: إنك لتُكْثِر. قال: أُكْثِر لضربين: أحدهما فيما لا تغني فيه القِلة، والآخر لتمرَّس اللسان، فإن حبسه يورث العقْلة (٢).

وكان خالد بن صفوان يقول: لا تكون بليغاً حتى تُكلِّم أمتَك السوداء في الليلة الظلماء في الحاجة المهمَّة بما تَكلم به في نادي قومك.

وإنما اللسان عُضو إذا مرَّنْته مَرَن، وإذا تركته لَكِنَ (۱) كاليد التي تخشنها بالمهارسة، والرَّجْل إذا عُوِّدت المشيَ مَشَت.

#### بين نوفل واموأته:

وكان نَوفل بن مُساحق إذا دخل على امرأته صَمت، فإذا خرج عنها تكلم. فقالت له: إذا كنتَ عندي سكتً، وإذا كنتَ عند الناس تَنطِق! قال: إني أَجِلُّ عن دقيقِك وتَدِقِّين عن جليلي.

<sup>(</sup>١) الجذع: كناية عن الصَّلب والراحلة: ما يركب عليها للإنتقال.

<sup>(</sup>٢) العقلة: الربط والعيّ. (٣) لكن: ثقل وعيّ.

وذكر شبيب بن شَيبة خالد بن صفوان فقال: ليس له صديقٌ في السر ولا عدو في العلانية.

وهذا كلام لا يَعرف قَدرَه إلا أهلُ صناعته .

ووصف رجل آخر فقال: أتيناه فأخرج لسانه كأنه مِخراق لاعب(١).

ودخل معنُ بن زائدة على المنصور يقارب خطوه، فقال المنصور: لقد كبرت سنك؛ قال: في طاعتك؛ قال: وإنك لجلد؛ قال: على أعدائك؛ قال: أرى فيك بقية؛ قال: هي لك.

وكان عبد الله بن العباس بليغاً ، فقال فيه معاوية:

إذا قال لم يترك مقالاً ولم يقف لعِيّولم يَثْن اللسّان على هُجْرِ(٢) يُصرِّف بالقول اللسانَ إذا انتحَى وينظر في أعطاف نظرَ الصَّقر

وتكام صعصعة بن صوحان عند معاوية فعَرِق، فقال له معاوية: بهرك القول؟ قال: الجياد نّضاحة (٣) بالعرق.

وكتب ابن سَيَابة إلى عمرو بن بانة: إنّ الدهر قد كَلَح (١) فجرح، وطَمح فجمح، وأَفسد ما صلح، فإن لم تُعن عليه فَضَح.

ومدح رجل من طيء كلام رجل فقال: هذا الكلامُ يُكتفى بأولاه، ويُشتفى بأخراه.

ووصف أعرابيّ رجلاً فقال: إنّ رفدك لنَجيح، وإنّ خيرك لصريح، وإنّ منعك لمريح.

ودخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام، فقدَّم خصماً له إلى قاض لعبد الملك، وكان خصمه شيخاً كبيراً. فقال له القاضي: أتقدِّم شيخاً كبيراً؟ فقال له إياس:

<sup>(</sup>١) المخراق: المنديل يلفُّ ليضرب به.

<sup>(</sup>٢) الهجر: الهذيان، والقبيح من الكلام.

<sup>(</sup>٣) نضَّاحة: أي يتصبّب منها العرق وقت العدو. (٤) كلح: تجهّم.

الحق أكبر منه؟ قال له: آسكت؛ قال: فمن ينطق بحجتي؟ قال: ما أظنك تقول حقاً حتى تقوم؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقام القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره بالخبر. فقال: آقض حاجته الساعة وأخرجه من الشأم حتى لا يُفسد عليَّ الناس.

ومن الأسجاع قول ابن القِرِّيَّة، وقد دُعي لكلام فاحتبس القول عليه، فقال: قد طال السَّمر، وسقط القمر، واشتد المطر فها انتظر. فأجابه فتَّى من عبد القيس: قد طال الأرق، وسقط الشفق، فلينطق من نطق.

#### كتاب من عمرو بن مسعدة إلى المأمون:

قال أحمد بن يوسف الكاتب: دخلتُ على المأمون وبيده كتاب لعمرو بن مسعدة، وهو يُصَعِّد في ذُراه، ويقوم مرة ويقعد أخرى، ففعل ذلك مرارا، ثم التفت إليَّ فقال: أحسبك مفكرا فيما رأيت؟ قلت: نعم، وقَى الله عز وجل أمير المؤمنين المكاره، فقال: ليس بمكروه، ولكن قرأت كلاما نظير خبر خبرني به الرشيد، سمعتُه يقول: إن البلاغة لتقارب من المعنى البعيد وتباعد من حشو الكلام، ودلالة بالقليل على الكثير. فلم أتوهم أن هذا الكلام يستتب على هذه الصفة حتى قرأت هذا الكتاب، فكان استعطافا على الجند، وهو:

« كتابي إلى أمير المؤمنين أيده الله، ومن قِبلي من أجناده وقُوّاده في الطاعة والانقياد على أفضل ما تكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم وآختلت أحوالهم ».

فأمر بإعطائهم ثمانية أشهر.

ووقع جعفر البرمكي إلى كُتَّابه: إن آستطعتم أن تكون كتبكم توقيعات فافعلوا .

وأمره هارون الرشيد أن يعزل أخاه الفضل عن الخاتم ويأخذه إليه عزلا لطيفا فكتب إليه: قد رأى أمير المؤمنين أن ينقل خاتَم خلافته من يمينك إلى شمالك.

فكتب إليه الفضل: ما آنتقلت عني نعمة صارت إليك ولا خصَّتْك دوني .

ووقّع جعفر في رُقعة رجل تنَصَّل إليه من ذنب: تقدمت لك طاعة، وظهرت

منك نصيحة ، كانت بينهما نَبوة (١) ، ولن تغلب سيئة حسنتين .

قال الفضل بن يحيى لأبيه: مالنا نُسدي إلى الناس المعروف فلا نَرى من السرور في وجوههم عند انصرافهم ببر غيرنا؟ فقال له يحيى: إن آمال الناس فينا أطول منها في غيرنا، وإنما يُسَرُّ الإنسان بما بلّغه أمله.

قيل ليحيى: ما الكرم؟ قال مَلِك في زي مسكين؛ قيل: فها الفَرعنة؟ قال: مسكين في بطش عِفريت. قيل: فها الجود؟ قال: عفو بعد قدرة.

#### من بلاغة المأمون:

أتي المأمون برجل قد وجب عليه الحدّ، فقال وهو يُضرب: قتلتني يا أمير المؤمنين؛ قال الحقُ قتلك: قال: ارحمني ، قال: لست أرحَمُ بك ممن أوجب عليك الحد .

وسأل المأمون عبد الله بن طاهر في شيء، فأسرع في ذلك؛ فقال له المأمون: فإنّ الله عز وجل قد قطع عذر العَجُول بما مكنه من التثبّت، وأوجب الحُجة على القَلِق بما بصره من فضل الأناة. قال: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أكتبه ؟ قال: نعم، فكتبه.

# بين المأمون وإبراهيم بن المهدي:

قال إبراهيم بن المهدي: قال لي المأمون: أنت الخليفة الأسود؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أنت منّنت علي بالعفو، وقد قال عبد بني الحسحاس:

أشعار عبد بني الحَسَّحاس قُمن له عند الفَخَار مقام الأصل والورق إن كنتُ عبداً فنفسي حُرَّةٌ كرماً أو أسودَ الجلد إني أبيضُ الخُلق فقال المأمون: يا عم، خَرِّجك الهزل إلى الجد، ثم أنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) النبوة: الجفوة والبعد.

ليس يُزري السوادُ بالرجل الشَّهــــم ولا بالغتى الأديب الأريب السيواد منك نصيبي إن يكن للسواد منك نصيب فبياض الأخلاق منك نصيبي وقال المأمون: استُحسن من قول الحكماء: الجود بذل الموجود، والبخل بطر (١) بالمعبود عز وجل.

#### من بلاغة زبيدة:

قالت أم جعفر زبيدة بنت جعفر للمأمون حين دخلت عليه بعد قتل ابنها: الحمد لله الذي آدخرك لي لما أثكلني ولدي، ما ثكلت ولدا كنت لي عوضا منه. فلما خرجت قال المأمون الأحمد بن أبي خالد: ما ظننت أن نساء جُبلن على مثل هذا الصبر.

وقال أبو جعفر لعمرو بن عُبيد: أعنّي بأصحابك يا أبا عثمان. قال: ارفع عَلَم الحقّ يتبعْك أهلهُ.

#### آفات البلاغة

## لأبي داود الإيادي:

قال محمد بن منصور كاتب إبراهيم، وكان شاعراً راوياً، وطالباً للنحو علامة - قال: سمعت أبا دُواد الإيادي، وجرى شيء من ذكر الخطب وتمييز الكلام، فقال: تلخيص المعاني رفق، والاستعانة بالغريب عجز، والتشادق (٢) في غير أهل البادية نقص، والنظر في عيوب الناس عييّ، ومَسُّ اللحية هُلْك، والخروج مما بُني عليه الكلام إسهاب.

قال: وسمعتُه يقول: رأس الخطابة الطَّبع، وعمودها الدرُّبة [ وجناحاها رواية

<sup>(</sup>١) البطر: الجحود للنعمة.

<sup>(</sup>٢) التشادق: فتح الفم واتساعه.

الكلام] (١) ، وحَليها الإعراب، وبهاؤها تخيُّر اللفظ، والمحبة مقرونة بعلَّة الاستكراه.

وأنشدني بيتاً في خطباء إياد:

يُـومـون بـاللفـظِ الخفِيِّ وتـارةً وحْيُ الملاحِيظِ خِيفَـة الرَّقبـاء

### للفضل في الإيجاز:

وقال ابن الأعرابي: قلت للفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال حَذف الفضول، وتقريب البعيد.

وتكلم ابن السهاك يوماً وجارية له تسمع؛ فلما دخل قال لها: كيف سمعت كلامي؟ قالت: ما أحسنه لولا أنك تُكثِر ترْدادَه! قال: أُردِّده حتى يفهمَه من لم يفهمُه . قالت: إلى أن يَفهمَه من لم يَفهمُه يكون قد مَلَّه مَن فهمَه .

## باب الحلم ودفع السيئة بالحسنة

قال الله تعالى: ﴿ ولا تَسْتَوي الحَسنَةُ ولا السَّيِّئَةُ ، ادْفَعْ بالتي هي أَحْسَنُ فإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وبَيْنَهُ عَداوَةٌ كأنَّهُ وَلِيٍّ جَمِيم وما يُلَقَّاها إلاّ الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلقَّاها إلاّ ذُو حَظَّعِظِيم ﴾ (٢) .

وقال رجل لعمرو بن العاص: والله لأتفرَّغَنَّ لك. قال: هنالك وقعْتَ في الشَّغل. قال: كأنك تهدّدني، والله لئن قلت لي كلمة لأقولنّ لك عشراً. قال: وأنت والله لئن قلت لي عشراً لم أقل لك واحدة.

وقال رجل لأبي بكر رضي الله عنه: والله لأسُبَنَّكُ سبّاً يَدْخُل القبر معك. قال: معك يَدخل لا معى.

وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك اليوم أبو أيوب السختياني حتى رحمناك. قال: إياه فارحموا .

<sup>(</sup>١) زيادة عن البيان والتبيين. (٢) سورة فصلت الآية ٣٤.

وشَمَ رجل الشَّعبي، فقال له: إن كنتَ صادقا فغَفَر الله لي، وإن كنت كاذبا فغَفَر الله لك.

وشتم رجل أبا ذَرِّ، فقال: يا هذا، لا تُغْرِق في شتْمنا ودَعْ للصَّلح موضعاً، فإنا لا نكافيء من عَصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.

ومَرّ المسيح بن مَريم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شراً ، فقال خيراً . فقيل له: إنهم يقولون شرّا وتقول لهم خيرا . فقال: كلُّ واحدٍ يُنفِق مما عنده .

وقال الشاعر:

ث البَنِي عمرة وث البُتُ فأَثّم المثلوبُ والشَّالِبُ (١) قلت له خيْراً وقال الخَنَى كلِّ على صاحبه كاذِبُ (١)

وقال آخر:

بحلمي عنه حين ليس له حِلُم قطيعتَها تلك السَّفاهة والإثم<sup>(٣)</sup> على سهمِه ما كان في كفَّه السهم

وذي رحم قلَّمْتُ أظْفارَ ضِغنه إذا سمَّتُه وصْلَ القَرابة سامَني فدارَيْتُه بسالحِلم والمرمُ قسادرٌ

عن النبي عَلِيلَةٍ : ما تجرَّع عبد في الدنيا جرعة أحبَّ إلى الله من جرعة غيظ ردَّها بحلم، أو جرعة مصيبة ردِّها بصبر .

وكتب رجل إلى صديق له وبلغه أنه وَقَع فيه:

لئن ساءَني أَنْ نِلْتَنِي بِمَسَاءَة لَقد سَرَّنِي أَنِّي خَطَرْتُ بِبالكا

وأنشد طاهر بن عبد العزيز:

إذا ما خَليلِي أسا مَسرَّةً تَحَمَّلْتُ ما كان من ذَنْبه

وقد كان مِن قَبْلِ ذا مُجْمِلا (١) فلم يُفْسِدِ الآخِسرُ الأوَّلا

(١) المثالبة: الذمّ والنقيصة.

(٣) سمته: طلبت منه.

<sup>(</sup>٢) الخنى: الفحش.

<sup>(</sup>٤) أسا: أي أساء، ومجمل: صاحب معروف.

# صفة الحلم وما يصلح له

## من حام الأحنف:

قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحام؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري؛ رأيته قاعداً بفناء داره، مُحْتَبياً بحائل سيفه يُحدث قومه، حتى أتي برجل مكتوف ورجل مقتول؛ فقيل له: هذا ابنُ أخيك قَتَل ابنك. فوالله ما حَلَّ حَبْوَتَه (١) ولا قَطَع كلامه . ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له: يا بن أخي، أثِمْت بربِّك، ورَميت نفسَك بسهمك، وقتلتَ ابنَ عمِّك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بُنيَّ فوَار أخاك، وحُلَّ كتافَ ابن عمك، وسُقْ إلى أمِّه مائة ناقة دية آبنها فإنها غريبة. ثم أنشأ يقول:

إني آمرُوً لا يَطَّبِي حسَبي (٢) دَنَسٌ يُهَجُّنُهُ ولا أَفْرَنُ (٢)

مِن مِنقَرِ في بيتِ مَكْرُمةِ والغُصنُ ينبُتُ حولَه الغُصْنُ خُطباء حين يقولُ قائلُهم بيضُ الوجوهِ أَعِفَّةٌ لُسْنُ لا يَفطنونَ لِعيْب جارهِمُ وهُمُ لِحفْظِ جوارهِ فطْنُ

وقال رجل للأحنف بن قيس: علِّمني الحلم يا أبا بحر. قال: هو الذُّل يا بن أخي، أفتصبر عليه؟

وقال الأحنف: لستُ حليها ولكنَّى أتحالَم.

وقيل له: مَن أحلم: أنت أم معاوية ؟ قال: تالله ما رأيت أجهلَ منكم؛ إنّ معاوية يَقْدِر فيَحْلم، وأنا أحلم ولا أقدر؛ فكيف أقاسُ عليه أو أدانيه؟

وقال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: بمّ بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ قال: إِن شَئَتَ أَخْبِرَتُكَ بِخَلَّة (؛)، وإِن شَئْتَ بِخُلَّتِين، وإِن شَئْت بثلاث. قال: فها الخلَّة؟

<sup>(</sup>١) الحبوة: ما يشتمل من ثبوب أو نحوه.

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار ، إنَّى امرؤ لا شائنٌ حسبي، ويطبي: يخالط.

 <sup>(</sup>٣) الأفن: النقص والحمق. (٤) الخلّة: الصفة والمزيّة.

قال: كان أقوى الناس على نفسِه. قال: فيم الخلّتان؟ قال: كان مُوَقّي الشر، مُلَقَّى الخير. قال: فيما الثلاث؟ قال: كان لا يجهل، ولا يَبغي، ولا يبخل.

وقيل لقيس بن عاصم: ما الحلم؟ قال: أن تَصِلَ مَنْ قَطَعك، وتُعطي من حَرمك، وتعفوَ عمّن ظلمك.

وقالوا: مَا قُرِن شيءٌ إلى شيء أزين من حِلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة .

وقال لقان الحكم: ثلاثة لا تعرفهم إلا في ثلاثة: لا تعرف الحلم إلا عند الغضب. ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا تعرف أخاك إلا إذا احتجت إليه. وقال الشاعر:

ليست الأحلامُ في حين الرضا إنما الأحلامُ في حين الغضب بن وفي الحديث: « أقربُ ما يكون المراء مِن غضب اللهِ إذا غَضِب ».

وقال الحسن: المؤمن حليم لا يجهل وإن جُهِل عليه. وتلا قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (١).

وقال معاوية: إني الأستحي من ربي أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أكبر من حلمي، أو عورة لا أواريها بستري.

وقال مؤرّق العِجْلي: ما تكلمت في الغضب بكلمة ندمت عليها في الرضا.

وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما غضبي في نَعْليّ، فإذا سمعتُ مِا أكره أخذتُها ومضيت.

وقالوا: إذا غضِبَ الرجل فليستلق على قفاه، وإذا عيي (٢) فليراوح رجليه. وقيل للأحنف: ما الحلم؟ فقال: قولٌ إن لم يكن فعل، وصمت إن ضرَّ قوْل.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) عِيَ: صعب عليه النطق.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لانت كلمته وجَبَّت محبتهُ.

وقال: حِلمك على السفيه يُكثِّر أنصارك عليه.

وقال الأحنف: من لم يَصبر على كلمة سمع كلمات.

وقال: رُب غَيظ تجرعتهُ مخافة ما هو أشدٌ منه. وأنشد:

رَضيتُ ببعض الذُّلُّ خوْف جيعِهِ كذلك بعض الشَّرِّ أَهْوَنُ من بعض

وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز ما يكره، فقال: لا عليك، إنما أردت أن يستفرّني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً. آنصرف إذا

وقال الشاعر في هذا المعنى:

لن يُدرِك المجد أقوام وإن كَرمُوا حتى يَـذِلـوا وإن عَـزُوا الأقـوام ويُشتَموا فترى الألـوان كـاسِفة لا ذُلَّ عجز ولكـن ذُلَّ أحلام (١)

ولآخر:

إذا قيلتِ العوراء أغْضى كأنه ذليلٌ بلا ذُليُّولو شاء لا نُتَصَرِ (١)

ومن أحسن بيت في الحلم قول كعب بن زهير: إذا أنت لم تُعْرِض عن الجهل والخنا أصَبْتَ حليها أو أصابـك جـاهـلُ

إِذَا اللهِ مَ تَعْرِضُ مِنْ الْجَهِلُ وَا عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ل

وقال: لا حِلم لمن لا سفيه له.

وقال: ما قلَّ سفها لا قوم إلا ذَلوا . وأنشد:

لا بد لِلسودِد مِّن رِماحِ ومِن رجال مُصلَتي السِّلاحِ

<sup>(</sup>١) كاسفة: متغيرة.

<sup>(</sup>٢) أغضى: أطرق حياءً والعوراء: العيب.

يُدافِعون دونَه بالرَّاح ومِـن سَفيـهِ دائم النّبــاح

وقال النابغة الجعدى:

ولا خيْـرَ في حلم إذا لم تكـن لــه بوادِرُ تَحمى صَفْوهُ أَن يُكدَّرا حليّم إذا ما أورد الأمر أصدرا (١) ولا خير في جهل ٍ إذا لم يكـن لــه

ولما أنشد هذين البيتين للنبي عَلَيْكُم ، قال: لا يَفْضض الله فاك. فعاش مائة وسبعين سنة لم تَنقض له ثنيّة .

وقالوا: لا يَظهر الحلمُ إلا مع الانتصار، كما لا يظهر العفو إلا مع الآقتدار.

وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: كان سنان بن أبي حارثة أحلم من فرْخ الطائر. قلت: وما حامُ فرخ الطائر؟ قال: إنه يخرج من بيضةٍ في رأس نِيق (٢)، ولا يتحوّل حتى يتوفر ريشه ويَقْوى على الطبران.

وللأشنَنْدانيّ:

وفي اللين ضَعفٌ والشراسة هيبةٌ ولَلْفَقـرُ خيرٌ من غنـيً في دنـاءة وما كـلَّ حين ينفع الحامُ أهلـهَ وما بي على من لان لي من فظـاظـةٍ

وقال آخر في مدح الحلم:

إني أرى الحلم محموداً عـواقبــهُ

أَلَمْ تَسرَ أَن الحَلمُ زَيْسِنٌ مُسسوِّدٌ لصاحبه والجهلُ للمرء شائنُ

ومن لا يُهَبُ يُحْمَل على مَركب وَعْر وَلَلْمُوتُ خَيرٌ من حياةٍ على صُغُر<sup>(٦)</sup> ولا كلّ حال يقبح الجهل بـالصبر ولكنني في ظُ أبيٌّ على القسر (١)

والجهل أفنى من الأقوام أقـوامــا

ولسابق:

<sup>(</sup>١) أورد الأمر أصدرا: قرّر ونفذ.

<sup>(</sup>٣) الصغر: الذلّ. (٢) النيق: أرفع موضع في الجبل.

<sup>(</sup>٤) الفظاظة: الغلظة والقسر: الإرغام والإجبار.

فكن دافناً للجهل بالحلم تسترح من الجهل إنّ الحلم للجهل دافن ولغيره:

ألا إنّ حلم المرء أكبر نسبية يسامي بها عند الفخار كرمُ فيا ربّ هب لي منك حلمً فإننّي أرى الحلم لم يندم عليه حلمُ وقال بعض الحكماء: ما حَلاً عندي أفضل من غيظ أتجرّعه.

### وقال بعضهم:

وفي الحلم رَوْعٌ للسفيه عن الأذى وفي الخُرق إغراء فلا تَكُ أخرقا (١١) فتندَم إذ لا تَنْفعنْك ندامة كما ندم المغبون لما تفرّقا

وقال عليٌّ عليه السلام: أول عوض الحليم عن حلمه أنَّ الناس أنصاره على الجاهل.

سئل كسرى أنو شروان: ما قَدْرُ الحلم؟ فقال: وكيف تعرف قدر ما لم يو كهالَه عد.

وقال معاوية لخالد بن المعمَّر: كيف حبَّك لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: أحبه لثلاث خصال: على حِلمه إذا غضب، وعلى صِدقه إذا قال، وعلى وفائه إذا وعد.

وكان يقال: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الظلم والباطل، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا سمعت الكلمة تؤذيك فطأطيء لها حتى تتخطاك.

وقال الحسن: إنما يعرف الحلم عند الغضب. فإذا لم تغضب لم تكن حلياً. وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) الخرق: الجهل.

وليس يتمُّ الحلم للمسرء راضياً إذا هنو عند السخط لم يتحلَّم كما لا يتمُّ الجود للمسرء مسوسراً إذا هنو عند العسر لم يَتجشَم (١)

وقال بعض الحكماء: إن أفضل واد تُرَى به الحلم، فإذا لم تكن حليها فتحلَّم؛ فقلَّما تشبَّه رجل بقوم إلا كان منهم.

وقال بعضهم: الحلم عُدَّة على السفيه، لأنك لا تقابل سفيها بالإعراض<sup>(۲)</sup> عنه والاستخفاف بفعله إلا أذللته.

ويقال: ليس الحليم من ظُلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من ظُلم فحلم ثم قدر فعفا .

وللأحنف، أو غيره:

ولربما ضحك الحليم من الأذى وفسؤاده من خسره يتسأوّه ولربما شَكَـلَ الحليمُ لسانَـه حَـذَرَ الجواب وإنّه لَمُفَـوّهُ (٢)

وقيل: ما آستَسبَّ اثنان إلا غَلب ألأمهما .

وقال الأحنف: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال.

وقال بعضهم: إياك وعزة الغضب، فإنها تُصيِّرك إلى ذلَّ الاعتذار .

وقيل: من حلم ساد، ومن تفهَّم ازداد.

وقال الأحنف: ما نازعني أحدٌ قطُّ إلا أخذتُ أمري بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت قدره، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضَّلت عليه.

ولقد أحسن الذي أخذ هذا المعنى فنظمه فقال:

<sup>(</sup>١) يتجشم: يتحمّل. (٢) أعرض عنه: ابتعد.

<sup>(</sup>٣) شكل: لجم وامتنع عن الكلام ومفوّه: بليغ.

إذا كمان دوني من بُلِيتُ بجهله وإن كمان مثلي ثم جماء بسزَلَسة وإن كنت أدنى منه قدراً ومنصباً وفي مثله قال بعض الشعراء:

سألزم نفسي الصفح عن كلّ مذنب وإن كثر وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابة وأما الذي مثلي فإن زَلَّ أو هَفَا تفضَّلتُ ولأصْرَمَ بن قيس، ويقال إنها لعلي عليه السلام:

أبيت لنفسي أن تُقارَعَ بـالجهـلِ هَوِيتُ لصفحي أن يضاف إلى العدلِ عرفت لـه حـقَّ التقـدُّم والفضـل

وإن كثرت منسسه إلي الجرامم شريف ومشروف ومشل مُقاوم وأتبع فيه الحق والحق قسام إجسابته نفسي وإن لام لام تفضلت إن الفضل للحر لازم

وأحلم والحلمُ بي أشْبَــــهُ (١)
لئلا أجـــاب بما أكـــرهُ
عليَّ فــانِيّ أنــا الأسفــه
وما زَحزحوا لك أو مَوَّهوا(٢)
لــه ألْسُــن ولــه أوْجُـهُ
وعنـــد الدنــاءة يَسْتَنْبـــهُ

وأكره أن أجيب وأن أجابا وشرَّ الناس من يَهْوَى السِّبابا ومن حَقَر الرجالَ فلن يُهابا ولم يقض الحقوق فها أصابا

أصَمَّ عن الكلِم المُحْفِظاتِ وإني لأتسرك جُسلَ الكلام وإني لأتسرك جُسلَ الكلام إذا ما اجْتَرَرْتُ سِفاه السفيه فلا تَعْترر بِسرُواء الرجسال فكم من فتى يُعجب الناظرين ينام إذا حضر المكسرمات

وللحسن بن رجاء: أحبُّ مكارم الأخلاق جهدي وأصفح عن سباب الناس حلماً ومن هاب الرجال تهيَّبُوه ومن قضَت الرجال له حقوقاً

<sup>(</sup>١) المحفظات: المثيرة للأحقاد.

<sup>(</sup>٢) الرواء: المظهر، وزخرفوا: زينوا ومؤهوا: أخفوا ولبَّسوا.

وقال محمد بن علي رضوان الله عنهها: من حَلُم وقَى عِرضه، ومن جادت كفَّه حَسُن ثناؤه، ومن أصلح ماله استغنى، ومن احتمل المكروه كثرت محاسنه، ومن صبر حُمد أمره، ومن كظم فَشا (١) إحسانه، ومن عفا عن الذنوب كثرت أياديه، ومن اتقى الله كفاه ما أهمه.

### بين على وكبير من الفرس:

وسأل أمير المؤمنين علي عليه السلام كبيراً من كبراء الفرس: أي شيء لملوككم كان أحمد عندكم ؟ قال: كان لأردشير فضل السبق في المملكة ، غير أن أحمد مسيرة أنوشروان. قال: فأي أخلاقه كان أغلب عليه ؟ قال: الحلم والأناة. قال: هما توأمان ينتجها علو الهمة.

### ولمحمود بن الحسن الوراق:

إنّي وهبتُ لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علم ورأيته أسْدَى إليَّ يسداً لمّا أبان بجهله حلمي رَجَعتْ إساءته عليه وإحْسساني إليَّ مُضاعَف الغُنْم وغدوت ذا أجر ومَحْمَدة وغدا بكسب الظلم والإثم وكأنّا الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الحكم ومسان اللهم وأرحه حتى رثيت له مسن الظلم

ولحمد بن زياد يصف حلهاء:

نَخَالهُم في الناس صُمَّا عن الخَنا ومَرْضَى إذا لُوقوا حياء وعفّة كَانَ لهم وصْماً يخافون عاره

وخُرْساً عن الفحشاء عند التهاجُر وعند الحِفاظ كالَّليــوثِ الخوادر (٢<sup>)</sup> ومــا ذاك إلاّ لاتَّقــاء المعــايـــر <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) فشا: انتشر وعمّ.

<sup>(</sup>٢) الخوادر: المقيمة في خدورها متأهبة. (٣) الوصم: العلامة.

وله أيضاً:

وأرفع نفسي عن نفوس وربّها وإن رامني ينوماً خسيس بجهلت

تـذلّلـت في إكـرامهـا لنفـوس أبّى الله أن أرضى بعـرض خسيس

وقال وهب: مكتوب في الإنجيل: لا ينبغي لإمام أن يكون جائراً ومنه يُلتمس العدل، ولا سفيها ومنه يُقتبس الحلم.

ولبعضهم:

وإذا استشارك من تَـوَدُّ فقـل كـه واعلم بأنك لـن تَسُـود ولـن تـرى

وقال آخر:

وكن معدناً للحلم واصفح عن الأذى وأُحْبِبْ إذا أحببتَ حباً مقارباً وأبغض إذا أبغضت غير مُباين

أطـــع الحليم إذا الحليم نهاكـــــا سُبل الرشــاد إذا أطعـت هــواكــا

فإنك راء ما علمت وسامع فإنك لا تدري متى أنت نازع (١) فإنك لا تدري متى أنت راجع

#### باب السودد

أَسْقِيلَ لعدي بن حاتم: ما السُّودد؟ قال: السيدُ: الأحمق في ماله، الذليل في عِرْضه، المطَّرحُ لحِقده.

وقيل لقيس بن عاصم: بمَ سوَّدَك قومُك؟ قال: بكف الأذى، وبَذْل النَّدى، ونصْر المولى.

وقال رجل للأحنف: بم سَوَّدك قومُك وما أنت بأشرفهم بيتاً، ولا أصبَحِهم وجهاً، ولا أحسنهم خُلقاً؟ قال: وما ذاك؟ قال:

<sup>(</sup>١) نازع: مفارق.

بتركي من أمرك ما لا يَعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل: من سَيِّدُ قومِك؟ قال: أنا. قال: كذبت لو كنت كذلك لم تقُله.

# أوس وحام بين يدي النعمان:

وقال آبن الكلبي: قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي، وحاتم بن عبد الله الطائي، على النعان بن المنذر، فقال لإياس بن قبيصة الطائي أيها أفضل ؟ قال: أبيت اللعن أيها الملك! إني من أحدها، ولكن سلها عن أنفسها فإنها يُخبرانك. فدخل عليه أوس: فقال: أنت أفضل أم حاتم ؟ فقال: أبيت اللعن! إنّ أدْنى ولدِ حاتم أفضل مني، ولو كنتُ أنا وولدي ومالي لحاتم لأنهَبنا في غداة واحدة.

ثم دخل عليه حاتم، فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ فقال: أبيتَ اللعن! إنّ أدنى ولدٍ لأوسِ أفضل مني. فقال النعمان: هذا والله السودد. وأمر لكل منهما بمائة من الإبل.

وسأل عبد الملك بن مروان روح بن زنباع عن مالك بن مسمع، فقال: لو غَضيب مالك لغضب معه مائة ألف سيف لا يسأله واحد منهم لم غضبت؟ فقال عبد الملك هذا والله السودد.

# أبو سفيان وجزائر ملك اليمن:

وقال أبو حاتم عن العتبي: أهدى ملك اليمن سبع جزائر إلى مكة، وأوصى أن ينحرها أعزَّ قرشي بها، فأتت وأبو سفيان عروس بهند. فقال له هند: يا هذا، لا تشغلك النساء عن هذه الأكْرُومة التي لعلك أن تسْبَق إليها. فقال لها: يا هذه، ذري زوجَك وما آختار لنفسه. فوالله لا نَحَرها أحدٌ إلا نحرته! فكانت في عُقُلها (١) حتى خرج إليها بعد السابع فنحرها.

<sup>(</sup>١) عقلها: أزمّتها، وحيث ربطت.

### لمند في ابنها معاوية:

ونظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير، فقال: إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومَه. فسمعته أُمَّه هِند، فقالت: ثكلْتُه إذاً إن لم يَسُدُ إلا قومَه.

وقال الهيثم بن عَدِيّ: كانوا يقولون: إذا كان الصبي سائل الغرّة (١) ، طويل العُزْلة (٢) ، مُلتاث الإزرة (٣) ، فذلك الذي لا يُشَك في سودده .

ودخل ضَمرة بن ضَمرة على النَّعمان بن المنذر، وكان به دَمامة شديدة، فالتفت النَّعمان إلى أصحابه وقال: تسمعُ بالمعيديِّ خيْرٌ من أن تراه. فقال: أيها الملك، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإن قال قال ببيان، وإن قاتل قاتل بحنان. قال: صدقت! وبحق سَوَدَك قومُك.

وقيل لعَرابة الأوسيّ: بم سَوَّدَك قومُك؟ قال: بأربع خلال: أنخدع (٤) لهم في مالي، وأَذِلُ لهم في عِرْضي، ولا أحْقِر صغيرهم، ولا أحْسُد كبيرهم.

وفي عرابة الأوسيَّ يقول الشهاخ بن ضيرار:

رأيتُ عَرابة الأوْسِيِّ يسْمو إلى الخيراتِ مُنقطِع القريسنِ إذا ما رايَة رُفِعَات لجدٍ تَلقَّاها عَرابة باليمين

وقالوا: يسود الرجل بأربعة أشياء: بالعقل، والأدب، والعلم، والمال.

وكان سلم بن نَوفل سيد بني كنانة، فوثب رجل على آبنه وابن أخيه فجرحها، فأتي به . فقال له : ما أمَّنَك من آنتقامي؟ قال: فلِم سَوَّدْناك إذاً، إلا أن تكظم الغيظ وتحلُم عن الجاهل. وتحتمل المكروه. فخلَّى سبيله. فقال فيه الشاعر:

يُسَوَّدُ أقوامٌ وليسوا بسادة بل السيِّدُ الصِّنْديدُ سَلْم بن نَوْفَل

<sup>(</sup>١) الغزّة: أول الشعر. (٢) العزلة: جلدة عضو التناسل في الذكور.

<sup>(</sup>٣) الإزرة: هيئة الاتزار، أي ما يأتزر به من.

<sup>(</sup>٤) أنخدع لهم: أبسط لهم ولا أمنعهم.

وقال ابن الكلبي: قال لي خالد العنبري: ما تَعُدّون السُّودد؟ قلت: أمّا في الجاهلية فالرّياسة، وأما في الإسلام فالولاية، وخيرٌ من ذا وذلك التقوى. قال: صدقت. كان أبي يقول: لم يُدرِك الأوَّلُ الشرفَ إلا بالعقل، ولم يدرك الآخر إلا بما أدرك به الأول. قلت له: صدق أبوك، وإنما ساد الأحنف ابن قيس بحلمه، ومالك بن مسمع الأول. قلت له: وقتيبة بن مُسلم بدهائه؛ وساد المهلَّبُ بهذه الخلال كلها.

الأصمعي قال: قيل لأعرابي يقال له مُنتجع بن نبهان: ما السَّميدع؟ قال: السيد الموطأ الأكناف.

وكان عمر بن الخطاب يُفرش له فراشٌ في بيته في وقت خلافته، فلا يَجلس عليه أحد إلا العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن حَرب.

قال النبي ﷺ لأبي سفيان: كل الصَّيْد في جَوف الفَرا؛ والفرا: الحمار الوحشي، وهو مهموز، وجمعه فِراء. ومعناه أنه في الناس مثل الحمار الوحشي في الوحش.

# رأي عمرو بن العاص في أخيه هشام:

ودخل عمرو بن العاص مكة ، فرأى قوماً من قريش قد تحلّقوا حلْقة ، فلما رأوه رمّوا بأبصارهم إليه ، فعدل إليهم فقال : أحسبكم كُنتم في شيء من ذكري . قالوا : أجل ، كنا نماثل بينك وبين أخيك هشام . أيكما أفضل . فقال عمرو . إن لهشام علي أربعة : أمه آبنة هشام بن المغيرة ، وأمّي من قد عرفتم . وكان أحبّ الناس إلى أبيه مني ، وقد عرفتم معرفة الوالد بالولد . وأسلم قبلي . واستُشهد وبقيت .

قال قيس بن عاصم لبنيه لما حضرتُه الوفاة: احفظوا عني، فلا أحد أنصحُ لكم مني؛ إذا أنا متَّ فسوِّدوا كباركم ولا تسوِّدوا صغاركم فيحقر الناس كباركم.

وقال الأحنف بن قيس: السودد مع السواد .

وهذا المعنى يحتمل وجهين من التفسير: أحدهما أن يكون أراد بالسوادِ سوادَ

الشعر، يقول: من لم يَسُدُ مع الحداثة لم يَسُدُ مع الشيخوخة؛ والوجه الآخر أن يكون أراد بالسواد سواد الناس ودَهماءهم، يقول: من لم يَطِرْ له اسمٌ على ألسنة العامة بالسُّودد لم ينفعه ما طار له في الخاصة.

وقال أبان بن مسلمة (١):

ولسنا كقومٍ مُحدَثين سيادةً يُرى مالُها ولا تحسُّ فعالها مَساعيهُمُ مقصورةٌ في بيوتِهِم ومسعاتُنا ذُبْيانُ طُرَّا عِيالُها

لابن عيينة بعد موت نظرائه:

الهيثم بن عدي قال: لما انفرد سفيان بن عُيينة ومات نظراؤه من العلماء، تكاثر الناس عليه، فأنشد يقول:

خَلَتِ الدِّيارُ فَسُدْتُ غيرَ مُسَوَّدِ ومن الشَّقاءِ تَفَرُّدي بالسُّوددِ

# سُودد الرجل بنفسه

قال النبي عَلِيْكِ : مَن أُسرعَ به عملُهُ لم يُبطيء به حسَّبُه ، ومَن أبطأ به عملُه لم يُسْرِع به نَسَبُه .

وقال قُسُّ بن ساعدة: من فاته حسبُ نفسه لم يَنفعه حسبُ أبيه .

وقالوا: إنما الناس بأبدانهم.

وقال الشاعر:

نفْسُ عِصامِ سَوَّدَتْ عِصامَا وعَلَّمَتْه الكَوَّ والإقداما وعَلَّمَتْه الكورَّ والإقداما وقال عبد الله بن معاوية:

لَسْنا وإن كرُمتْ أوائلُنا يوماً على الأحساب نتكِلُ نَبْنِي كَمَا كَانَتُ مَا فعلُوا تَبْنِي وَنَفْعَلُ مِثْلَ ما فعلُوا

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار: «زيان بن سيار».

وقال قُس بن ساعدة: لأقضِينْ بين العربُ بقضية لم يَقض بها أحد قبلي ولا يردّها أحدٌ بعدي: أيُّها رجل رَمَى رجلاً بملامة دونها كرم فِلا لوم عليه، وأيما رجل ادَّعي كرماً دونه لؤم فلا كرم له .

وقالت عائشة رضي الله عنها: كل كرم دونه لؤم فاللؤم أولى به، وكل لؤم دونه كرم فالكرم أولى به، تُريد أن أولى الأمور بالإنسان خِصالُ نفسه، وإن كان كريماً وآباؤه لئام لم يَضُره ذلك، وإن كان لئياً وآباؤه كرام لم ينفعه ذلك.

وقال عامر بن الطفيل العامري:

وإنِّي وإن كنتُ ابنَ سيِّدِ عامِر وفارسها المشهور في كلِّ موكِسب فَهَا سَـوَدَنْنِي عَـامِـرٌ عَـن وِراثــةٍ أَبَـى اللهُ أن أَسْمُـو بَجَدٍّ ولا أب

ولكِنَّني أَحْمِي حِمَاها وأتَّقِي أَذَاها وأرْمِي مَنْ رَمَاها بَمَنكِي (١)

وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذَهَب فيه كلُّ مذهب. فأعجب عبد الملك ما سمع من كلامه، فقال له: ابنُ مَن أنت؟ قال: أنا ابنُ نفسي يا أمير المؤمنين، التي بها توصلت إليك. قال: صدقت.

فأخذ الشاعر هذا المعنى، فقال:

مــالِــيَ عقلِـــي وهِمَّتي حَسَبي إذا انْتَمَى مُنْتَمِ إلى أحدٍ

ما أنــا مَــوْلَــى ولا أنــا عــربي ف إتني مُنتَ مِن أَدبي

وقال بعض المحدّثن:

مُلـوكـاً بفضـل تِجـاراتِهـمْ يخوضونَ في ذِكر أمواتِهِمْ وأحسابُهم في حرِّ أماتهـــم (٢)

وبَـرْبَـرُنـا عنـدَ حِيطـانِهـمْ وما النباسُ إلا بأبدانهمُ

<sup>(</sup>١) المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد.

<sup>(</sup>٢) أحسابهم: أنسابهم، أي أنَّ الأمّهات أعرف بأنساب أولادهن.

قال النبي عَلِيْكُ : لا دينَ إلا بمروءة .

وقال ربيعة الرأي: المروءة ست خِصال: ثلاثة في الحضر، وثلاثة في السفر. فأما التي في السفر: فبَذْلُ الزاد، وحُسن الخُلق، ومداعبةُ الرفيق، وأما التي في الحضر: فتلاوةُ القرآن، ولزومُ المساجد، وعفافَ الفَرج.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة، ومُروءة باطنة . فالمروءة الظاهرة الرياش<sup>(۱)</sup> ، والمروءة الباطنة العفاف .

وقدم وَفْد على معاوية ، فقال لهم: ما تَعُدُّون المروءة ؟ قالوا: العفاف وإصلاح المعيشة . قال آسمع يا يزيد .

وقيل لأبي هريرة: ما المروءة؟ قال: تقوى الله وتَفَقَّدُ الضَّيعة .

وقيل للأحنف: ما المروءة ؟ قلل: العفة والحرفة.

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها: إنّا معشر قريش لا نعُدُّ الحلم والجُود سوددا، ونعُدُّ العفافَ وإصلاحَ المال مروءة.

وقال الأحنف: لا مُروءة لِكَذوب، ولا سُودد لبخيل، ولا ورَع لسيِّيء الخُلق.

وقال النبي عَلِيْكِم: « تجاوزوا لذوي المروءات عن عثراتهم » فوالذي نفسي بيده، إنّ أحدهم ليَعْشُر وإن يَدَهُ لبيدِ الله .

وقال العُتبي عن أبيه لا تتم مروءة الرجل إلا بخَمس: أن يكون عالماً صادقاً عاقلاً ذا بيان مستغنياً عن الناس.

وقال الشاعر:

وما المَرْءُ إلا حيْثُ يَجْعَل نفْسَهُ ففي صالح الأخْلاَق نفْسَكَ فاجْعَل وقيل لعبد الملك بن مروان: أكان مُصعب بن الزَّبير يشرب الطَّلاء (٢) فقال: لو علم مُصعب أن الماء يُفسد مروءتَه ما شربه.

<sup>(</sup>١) الرياش: الغنى والزينة. (٢) الطَّلاء: الخمر.

وقالوا: من أخذ من الديك ثلاثة أشياء، ومن الغراب ثلاثة أشياء، تَمّ بها أدبُه ومروءته: من أخذ من الديك سخاءه وشجاعته وغيرته. ومن الغراب بكورة لطلب الرزق وشِدَّة حذره وسَتْرَ سِفادِه (١).

#### طبقات الرجال

قال خالد بن صفوان: الناس ثلاث طبقات: طبقة علماء، وطبقة خطباء، وطبقة أدباء، ورجْرجة (٢) بين ذلك، يُغلون الأسعار، ويُضيِّقون الأسواق، ويكدرون المياه.

وقال الحسن: الرجال ثلاثة: فرجل كالغذاء لا يُسْتَغنَى عنه، ورجل كالدواء لا يُحتاج إليه إلا حيناً بعد حين، ورجل كالدّاء لا يُحتاج إليه أبداً.

وقال مُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخِّير: الناس ثلاثة: ناس، ونسناس، وناس غمسوا في ماء الناس.

وقال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: فرجل يَدْرِي ويَدْري أنه يدري، فذلك عالم فسلوه؛ ورجل يَدري ولا يدري أنه يدري، فذلك الناسي فذكّروه، ورجل لا يَدري ويدري أنه لا يَدري، فذلك الجاهل فعلّموه: ورجل لا يدري ولا يَدري أنه لا يدري، فذلك الأحقُ فارْفضوه.

#### وقال الشاعر:

أَلَيْسَ مِنَ البَلْوَى بِأَنَّكَ جِاهِلٌ وَأَنَّكَ لا تَدْرِي بِأَنْكَ لا تَدْرِي إِنْكَ لا تَدْرِي

ولآخر:

وما الدَّا اللَّهُ إِلَّا أَنْ تُعَلِّم جِاهِلاً ويَنْعُم جَهْلاً أَنَّهُ منْكَ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) السفاد: المجامعة.

<sup>(</sup>٢) الرَّجرجة: من لا عقول لهم.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم ربّاني؛ ومتعلّم على سبيل نجاة، ورَعاع هَمج يَميلون مع كل ريح.

وقالت الحكماء: الإخْوان ثلاثة: فأخْ يُخلص لك وُدَّه، ويبذل لك رِفْده ويستفرغ في مُهِمِّك جُهْدَه؛ وأخ في ميتفائق مُهِمِّك جُهْدَه؛ وأخ يتملَّق لك بلسانه ويتشاغل عنك بشأنه ويُوسعك من كذبه وأيمانه.

وقال الشَّعبي: مرَّ رجلٌ بعبد الله بن مسعود، فقال لأصحابه: هذا لا يَعلَم، ولا يعْلَم أنه لا يعْلَم، ولا يتَعلَم ممن يعْلَم.

وقال النبي عَيِّلِيِّهِ : كُنْ عالمًا أو مُتَعَلِّمًا ، ولا تكن الثالثة فتَهْلك .

#### الغوغاء

الغوغاء: الدَّبا . وهي صغار الجراد، وشُبِّه بها سوادُ الناس.

وذُكر الغوغاء عند عبد الله بن عباس، فقال: ما اجتمعوا قط إلا ضرَّوا، ولا افترقوا إلا نفعوا. قيل له: قد علِمنا ما ضرُّ اجتماعِهم، فها نفْعُ افتراقهم؟ قال: يذهب الحَجَّام إلى دُكانه، والحدَّادُ إلى أكياره (١)، وكلُ صانع إلى صناعته.

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قوم يتبعون رجلاً أُخِذ في ريبة؛ فقال: لا مَرْحَباً بهذه الوجوه التي لا تُرى إلا في شر.

وقال حبيب بن أوس الطائي:

إِنْ شِئْتَ أَن يَسْوَدً ظُنُّكَ كُلُّهُ فَأَجِلْهُ فِي هَذَا السَّوادِ الْأَعْظَمِ (٢)

وقال دعبل:

الله يعلمُ أنَّــي لَــمْ أَقُــلْ فَنــدَا على كثيرِ ولكـن لا أرَى أحــداً ما أكثر النَّاس لا بَـلْ مـا أَقلَّهُمُ إنِّي لأفتح عَيْنِي حِينَ أَفْتَحُهـا

<sup>(</sup>١) الكبر: آلة ينفخ فيها الحداد النار حتى تظلّ مشتعلة.

<sup>(</sup>٢) أجله: أي اجعله ينظر هنا وهناك.

قالت عائشة رضي الله عنها: نزلتْ آية في الثقلاء: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُم فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِنِ لَحَدِيث ﴾ (١)

وقال الشَّعْبي: من فاتته ركعتا الفَجر فلْيَلْعَنْ الثُّقلاء .

وقيل لجالينوس: بِمَ صار الرجل الثّقيل أثقل من الحِملِ الثقيل، فقال: لأنّ الرجل الثقيل إنما ثِقله على القلبُ بالجوارح، والحِمل الثقيل يستعين فيه القلبُ بالجوارح.

وقال سهل بن هارون، منْ ثُقل عليك بنفسه، وغَمَّك بسُؤاله، فأعِرْهُ أَذُناً صَمَّاء، وعيناً عمياء.

وكان أبو هريرة إذا آستثقل رجلاً قال: اللهم اغْفِرْ له وأرحْنا منه .

وكان الأعمش إذا حَضر مجلسه ثقيلٌ يقول:

فمَا الفِيلُ تَحْمِلُهُ مَيِّنًا بِأَثْقَلَ مِنْ بَعْضِ جُلاَّسِنا

وقال أبو حنيفة للأعمش وأتاه عائداً في مرضه: لولا أن أُثْقِلَ عليك أبا محد لعُدتُك والله في كل يوم مرتين. فقال له الأعمش. والله يا بن أخي أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف لو جئتني في كل يوم مرتين.

وذَكر رجل ثقيلاً كان يجلس إليه، فقال: والله إنّي لأَبْغِض شِقّي (٢) الذي يليه إذا جلس إليّ.

ونقَسَ رجل على خاتمه: أَبْرِمْتَ (٢) فقُمْ. فكان إذا جلس إليه ثقيل ناوله إياه وقال: اقرأ ما على هذا الخاتم.

وكان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال: ﴿رَبُّنا اكْشِفْ عَنَّا العذاب إنَّا مؤمِنون﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) شقيّ: جانبي.(٣) أبرمت: أمللت.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان الآية ١٢.

وقال بشَّار العُقيلي في ثقيل يُكْنِّي أبا عمران:

رتَّمَا نَثْقُـــالُ الْجَلْيُسُ وَإِنْ كَـــــا ولقبد قلتُ إذْ أَظَلَّ على القو م ثقيلٌ يُسرُّب على ثَهْلان (١) كيف لا تحملُ الأمانيةَ أَرْضٌ

ولآخر:

أنت يا هنذا ثقيلً أنــتَ في المنظــر إنســا

وقال الحسن بن هاني، في رجل ثقيل: ثقيلٌ يُطالِعُنا مِن أمَـمْ أقولُ له إذْ بَدا لا بَدا فقَدْتُ خَيالَكَ لا مِن عَمَّى

وله فيه:

وما أَظُانَ القلاَصَ مُنْجيتي ولو رَكِبْتُ البُـرَاقَ أَدْرَكَنِـي هــل لَـكَ فيها مَلَكُتُـهُ هِبَــةً

يا مَن على الجُلاَّس كالفَتْت هل لَكَ في مالي ومـا قــد حَــوَتْ تأخُــدُه منّـي كــدا فِــدْيــةً

ن خفيفاً في كِفَّةِ المسران حَمَلَتُ فوقَها أبا عمران

وثقيــــلٌ وثقيــــلُ نٌ وفي الميـــزان فيــلُ

إذا سَرَّهُ رغْمُ أنفي ألَمُ (٢) ولا حَمَلَتْ لَ إلينا قَدَمْ وصوت كلامك لا من صمّم م

منـك ولا الفُلْـك أيّهــا الرجــلُ مِنكَ على نَأْي داركَ الثَّقَـلُ (٢) ت\_أخُــذُهُ جلــةً، وتَــرتحلُ

كلامُـكَ التخــديش في الحَلْــق يَـــدَايَ مِــن جــلِّ ومِـــنْ دِقً واذهَبْ ففي البُعـدِ وفي السُّحْـقِ

وله فيه:

<sup>(</sup>١) ثهلان: اسم جبل. (٢) أمم: قرب.

<sup>(</sup>٣) البُراق: دابة ركبها رسول الله ﷺ ليلة المعراج وكانت دون البغل وفوق الحمار.

ألاً يا جبَلَ المقتِ اللهِ عنه أَرْسَدى أَرْسَدى فَمَا يَبرَحْ لقـــد أكثرْتَ تفكيري فها أَدْرِي لِمَـا تَصْلُـخ فها تَصْلُــــ خُ أَن تُهجَــــى ولا تصلُـــ خُ أَنْ تُمْــد خُ

أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملاً ، ثم نزل عليه حتى أَبْرَمَه ، فقال فيه:

خـــذ وانصرف ألفــــي جمل يا مُبْرماً أهدى جَمَلْ قال وما أوقسارُها؟ قال ومنن يقودُها قال ومَان يسوقُها قسال ومسا لبساسهسم قسال ومسا سلاحُهسم قال بهدذا فساكتُبوا قلت له أَلْفُي سِجلل قال وقد أضْجَرْتُكم قسال وقد أَبْسرَمْتُكسم قــــال وقـــــد أثقلتُكـــــم قسال فسإنسي راحِسلٌ يـا كَـوْكَـبَ الشُّـؤْم ومَــن يا جبلاً مــن جبــل وقال الحمدوني في رجل بغيض مَقِيت.

قلت زَبيب وعسل (١) قلت كله ألفًا رجل في قلت كلسة ألفا بطل . قلت حُلِينٌ وحُلَال قلت سيوف وأسل (٢) قلت نعـــم ثم خَـــوَلْ إذن عليكم لِي سِجِل فاضْمَنْ لنا أنْ تَرتَحلْ قلت أجَـلْ ثم أجـلْ قلت له الأمسرُ جَلَلْ (٢) قلت له فرق الثِّقَالُ قلت العَجلُ ثم العَجَلَ أَرْبَـــى على نَحْس زُحَـــلْ في جبـــل فـــوق جَبَـــلْ

أبا بنَ البَغيضة وابْنَ البَغِيض ومَنْ هُو في البُغْض لا يُلحَقُ

<sup>(</sup>١) أوقارها: أحمالها. (٢) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٣) ابرمتكم: أمللتكم، والجلل: العظيم.

سألتُكَ بَاللهِ إلاَّ صَدَقْتَ وعِلْمي بِأَنَّكَ لا تصْدُقُ أَلْبُغِضُ نَفْسَكَ مِنْ بُغضِها وإلاَّ فِأنْتَ إِذَنْ أَحْمَتُ

وله فيه:

في حسريم النَّساس إذ كُنْد ت مِنَ النَّساسِ تعَدُّ في حسريم النَّساسِ تعَدُّ أَنْبِئْ سَتُ إِبْلِيد سَسُ إِذَا رَاكَ يصُلُّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّالِيلَّةِ الللَّالِيلِي اللَّلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّلْمِ

ولحبيب الطائي في مثله، أيْ في رجل مَقيت:

يا مَنْ تَبرَّمَتِ الدُّنيا بطَلعَتِهِ كَمْ تَبرَّمَتِ الأَجْفانُ بِالرَّمَدِ عِلَى كَبِدي على الأَرضِ مُختالاً فأحسَبُه لِبُغْضِ طلعتِه يمشي على كَبِدي لو أنّ في الأَرضِ جزءًا من ساجتِه لم يقدم الموتُ إشفاقاً على أحد

وللحسن بن هانيء في الفضل الرقاشي: رأيتُ الرّقاشيّ في موضع فقال اقْتَرِحَ بعضَ ما تَشْتَهـيَ

وكان إليّ بَغيضًا مَقيتَا فقلتُ اقترحتُ عليكَ السُّكوتـا

وانشدني الشعبي:

إني بُلِيـــتُ بَمَعشَــــرِ بَلْــهِ إذا جــالَسْتُهــم لا يُفُهِمُــوني قــولَهــم فهُــــــمُ كثيرٌ بي كها

نَوْكَى أَخَفَّهُم ثقيلُ صَدِئت لِقُرْبِهم العُقول ويدِق عنهم ما أقول أندي بقُربهم قليل

وقال العتبي: كتب الكِسائي إلى الرقاشي:

شكَوْت إلينا مجانينَكم وأنشأت تَدْكُرُ قُدُّارِكُم فلولا السلامة كُنَّا كُهُم

وأشكو إليك مجانينك فأنتِن وأقذِرْ بِمَنْ عندنا ولولا البَلاء لكانوا كنا (٢)

<sup>(</sup>١) راك: يريد رآك. ويصد: يهجر ويفارق.

<sup>(</sup>٢) , كهم ، ، وكنا ، الكاف حرف تشبيه و ، هم ونا ، من الضائر.

وقال حبيب الطائي:

وصاحِب لي مَلِلْتُ صُحْبَتَهُ سَرَقت سِكِينه وخاتمه

وقال حبس:

يا مَن له في وجهه إذ بدا لو فرَّ شي ٌ قَـطُّ مِـن شَكلِـه كوْنىك في صُلْب أبينا الذي

كُنــوزُ قــارونَ مــنَ البُغــض فـرَّ إذَنْ بعضـك مـن بعـض أَهْبِطَنِهِ جعاً إلى الأرض

أفقدني الله شخصه عجلا

أَقْطَع ما بيننا فها فَعلا

وقال أبو حاتم: وأنشدني أبو زيد الأنصاري النحوي صاحب النوادر:

وجهُ يَحيي يدعو إلى البَصْق فيه غيْسَ أنَّى أصونُ عنه بُصاقى

قال أبو حاتم: وأنشدني العتبي:

ويَحْـرُم أَنْ يُلقّـى بِـالتَّحيَّــة له وجه يَحه البصقُ فيه

قال: وأنشدني:

قميصُ أبي أُميَّةً، ما علمْتُم وأوسخُ منه جلد أبي أميَّة

# التفاؤل بالأسهاء

سأل عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً أراد أن يستعين به على عمل، عن اسمه واسم أبيه؛ فقال: ظالم بن سُراقة. فقال؛ تَظلم أنت ويَسرق أبوك! ولم يستعن به في شيء.

وأقبل رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال له عمر: ما آسمك؟ فقال: شهاب بن حُرْقة . قال: ممن ؟ قال: من أهل حَرَّةِ النار . قال؛ وأين مسكنك؟ قال: بذاتِ لظي . قال: أَذَهُبُ فَإِنْ أَهْلُكُ قَدْ احْتَرْقُوا . فَكَانَ كُمَّا قَالَ عَمْرُ رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ .

ولقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسروق بن الأجدع، فقال له من أنت؟

قال: مسروق بن الأجدع. قال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: الأجدع شيطان.

# للنبي ﷺ في البريد:

وروى سفيان عن هشام الدسْتُوائي عن يحيى بن أبي كَثير، قال: كتب رسول الله عَلِيْ إِلَى أَمرائه: لا تَبْرِدُوا بَريداً إلا حَسَن الوجه حَسَن الاسم.

# الحجاج ورسول المهلب:

ولما فرغ المهلّبُ بن أبي صُفرة من حرب الأزارقة . وجّه بالفتح إلى الحجاج رجلاً يقال له مالك بن بشير ؛ فلما دخل على الحجاج قال له: ما اسمك؟ قال: مالك بن بشير . قال: مُلْكٌ وبشارة .

#### وقال الشاعر:

وإذا تكون كريهة فَرَجْتُها أدعو بأسلم مَرَّةً ورَبَاحِ يريد التطيَّر بأسلم ورباح، للسلامة والرَّبح.

# من تفاؤل الرسول عليه :

الرياشي عن الأصمعي قال: لما قدم رسول الله على المدينة، نزل على رجل من الأنصار، فصاح الرجل بغلاميه: يا سالم، ويا يسار! فقال رسول الله على على نسلمت لنا الدار في يُسْر.

# الرسول عَلِيْ وِحزن بن أبي وهب:

وقال سعيد بن المُسيِّب بن حَزن بن أبي وهب المخزومي: قدم جَدِّي حَزْن بن أبي وهب المخزومي: قدم جَدِّي حَزْن بن أبي وهب على النبي عَيِّلِيَّهِ؛ فقال له: كيف اسمُك؟ قال: حَزْن! قال له رسول الله عَيِّلِيَّةٍ: بل سهْل. قال: ما كنت لأدّع اسها سَمتني به أمي. قال سعيد: فإنا لنجد تلك الحرُونة (١) في

<sup>(</sup>١) الحزونة: الوعورة والقسوة.

أخلاقنا إلى اليوم .

العرب والغراب:

وإنما تطَيَّرت العرب من الغراب للغرْبة، إذ كان اسمه مشتقاً منها. وقال أبو الشيص:

أشاقك والليل مُلْقِي الجِران غرابٌ ينوحُ على غصن بان (١) وفي نَعَبِ التَّدانِي وفي البان بين بعيد التَّدانِي

منه فظل مفكّراً مُسْتَعْبراً

سَفَرٌ وحقَّ لــه بــأنْ يَتطيَّــرَا

ما كنت في إهدائه مُحْسنا

يا ليت أنّي لم أر السَّوْسنا

فبكى وأشفَقَ من عِيافَةِ زاجِرِ (٢)

لوْنـان بـاطِنهـا خلاف الظّـاهـر

ولآخر في السَّفَرجل:

أهدي إليه سَفَسرْجَلاً فتطيّرا خوْف الفِراق لأنّ شَطْر هجائه ولآخر في السّوْسَن:

يا ذا الذي أهدى لنا السَّوْسَنا شَطْرُ اسمِه سوْلًا فقد سُوْتَني

ولآخر في الأُتْرُجّ: أَهدَى إليه حبيبُه أَنْدرُجَّةً

أهدًى إليه حبيب أترجًة خاف التبدل والتلون إنها

وقال الطائي في الحمام:

هُنَّ الحَمَامُ فَإِن كَسَرْتَ عِيافَةً من حَائِهِ نَّ فَا إِنْهُ حِمَامُ وَكَانَ أَشْعَبُ يَعْتَلَفُ إِلَى قَينة بالمدينة، فلما أراد الخروج سألها أن تعطيه خاتَمَ ذهب في يدها ليذكرها به. قالت: إنه ذَهَب، وأخاف أن تَذْهَب؛ ولكن [ خُذْ] هذا العود، فعلك أن تعود.

<sup>(</sup>١) الجران: مقدّم عنق الفرس من مذبحه إلى نحره وهنا يقصد به الظلمة والهمّ.

<sup>(</sup>٢) الأترجة: واحدة الأترج، وهو شجر نمره من جنس الليمون تسمّيه العامة الكباد. والعيافة: زجر الطائر.

### باب الطيرة

قال النبي عَلِيْكُ : ثلاثةٌ لا يكاد يَسلم منهن أحد : الطِّيَرة ، والظنّ ، والحسد . قيل : فيا المخرج منهن يا رسول الله ؟ قال : إذا تطيرت فلا تَرجع ، وإذا ظننتَ فلا تُحقَّق ، وإذا حَسَدْت فلا تَبْغ .

وقال أبو حاتم: السانح ما وَلاَّك ميَامنَه، والبارحُ ما ولاَّك مَياسِرَه، والجابه ما استقبلك من تجاهِك، والقعيد الذي يأتيك من خلفك.

وقال النبي ﷺ: لا عَدوى (١) ولا طيّرة.

وقال: ليس منا من تَطيّر.

وقال: إذا رأى أحدكم الطيرة فقال: اللهم لا طَيْرَ إلا طيرك، ولا خير إلا خير الله خيرك، ولا غيرك، لم تَضُرَّه.

وقد كانت العرب تتطير، ويأتي ذلك في أشعارهم، وقال بعضهم: وما صدَقتْكَ الطَّيْرَ يـوم لقيتنا وما كـان مَـن دلاك فينا بخابِـر

وما صدفتك الطيهر يتوم لفيتنا

وقالُ حسان رضي الله تعالى عنه: يا ليت شِعْري وليت الطَّيْرُ تُخْبِرُني ما كان بين عليّوابن عَفَّانا لتَسْمَعَن وشيكاً في ديارهم الله أكبر يا ثارات عُثمانا

وقال الحسن بن هانيء:

قام الأمير بأمر الله في البشر فالطير تخبِرُنا والطير صادقة قتيبة وشيء من تطيرُه:

واستَقبَل المُلك في مُستقبل الشَّمر عن طيب عيْش وعن طول مِنَ العُمُر

وقال الشَّيباني: لما قَدِم قُتيبة بن مُسلم والياً على خراسان، قام خطيباً، فسقطت

<sup>(</sup>١) العدوى: انتقال المرض من مريض إلى صحيح.

المخصرة من يده، فتطيّر به أهلُ خراسان؛ فقال: أيها الناس، ليس كما ظننتم، ولكنه كما قال الشاعر:

فأَلقت عَصاها واستقرَّت بها النَّـوى كما قـرَّ عيْنـاً بـالإيـابِ المسافـرُ

# اتخاذ الإخوان وما يجب لهم

روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنّ داود قال لابنه سليمان ـ عليهما السلام: يا بُنيّ، لا تستقل عدُواً واحداً ولا تستكثر ألف صديق، ولا تستبدل بأخ قديم أخا مستحدثا ما أستقام لك.

وفي الحديث المرفوع: المرء كثير بأخيه.

وقال شبيب بن شيبة: إخوان الصفا خيرٌ من مكاسب الدنيا، هم زينةٌ في الرخاء، وعُدَّةٌ في البلاء، ومعونةٌ على الأعداء.

وأنشد ابن الأعرابي:

لعَمْرُك ما مالُ الفتَى بـذخيرة ولكنّ إخـوان الصَّفـاء الذَّخـائِـرُ

وقال الأحنف بن قَيس: خير الإخوان ما إن آستغنيت عنه لم يزدْك في المودّة، وإن آحتجت إليه لم ينقُصك منها، وإن كُوثِرْت عَضَّدَك، وإن اسْترفدْت رَفَدَك. وأنشد:

أَخُوكُ الذي إِنْ تَـدْعـهُ لِمُلِمَّـةٍ يُجِبْكُ وإِن تَغضَب إِلَى السَّيْف يَغضَب ولآخر:

أخاك أخاك إنّ من لا أخاله كساع إلى الهيْجا بغيْسرِ سلاحِ وإنّ ابن عمّ المرء فاعلم جناحُه وهل يَنهض البازي بغير جَناحِ

ومما يجب للصديق على الصديق النصيحةُ جهده؛ فقد قالوا: صديقُ الرجل مِرْآته، تُريه حسناتِه وسيآتِه. وقالوا: الصديقُ من صدقك ودَّه، وبذل لك رفدَه.

وقالوا: خير الإخوان من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك.

وقال الشاعر <sup>(١)</sup>:

فيانَّ أَوْلِي الموالي أن تـــواليـــه إنَّ الكرام إذا ما أَسْهَلــوا ذَكــروا

عند السَّرور لَمَنْ واساك في الحزَن من كان يألفُهم في المنزل الخشن

ولآخر:

الصبر من كرم الطَّبيعة والمَنَّ مفْسَدة الصَّنيعة (٢) تَرُكُ التَّعهُ داعية القَطيعة تَركُ التَّعهُ داعية القَطيعة

أنشد محمد بن يزيد المبرد لعبد الصمد بن المعذَّل في الحسن بن إبراهيم:
يا من فَدَتْ نفسَه نفسي ومن جُعِلَت له وقاءً لما يَخشى وأَخشاهُ
أَبلِغْ أَخَاكُ وإنْ شَطَّ المَزارُ به أَني وإن كنتُ لا ألقاهُ ألقاهُ (٢)
وأنَّ طرْفِي موْصولٌ بروْيتهِ وإنْ تباعَد عن مشْواي مشواهُ

وكيف يـذكـرُهُ مـن ليس ينسـاهُ

وهل فَتَّى عَدَلَتْ جَدُواهُ جَدُواهُ وَالقَطُو يُحصَى عَطاياهُ

# لبعض الولاة في الأصدقاء:

الله يعلم أنيّ لســـت أذكـــرهُ

عُدُّوا فهل حسنٌ لم يَحْـوهِ حَسَـنَّ

فالدهرُ يَفني ولا تَفنَى مكارمُهُ

وقيل لبعض الوُلاة: كم صديقاً لك؟ قال: لا أدري؛ الدنيا مُقبلة علي والناس كلهم أصدقائي، وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني .

ولما صارت الخلافة إلى المنصور كتب إليه رجل من إخوانه كتاباً فيه هذه الأسات:

<sup>(</sup>١) هو أبو تمّام. (٢) الضيعة: الفضل والمعروف.

<sup>(</sup>٣) شط: بعد ونأى.

إنَّا بِطَانتُك الأَلى كنا نُكَابِدُ مَا تُكَابِدُ مَا تُكَابِدُ وَنَّ وَالْبِعَادِ لِمَن تُباعِد وَنُرَى فَنُعَرَفُ بِالعَدا وَقِ وَالْبِعَادِ لِمَن تُباعِد وَنَبِيتُ مِن شَفَقٍ علي لَكَ رَبِيئةً وَاللَّيلُ هَاجِد (١)

فلما وصلت الأبيات إلى أبي جعفر وقع على كل بيت منها: صدقت. ودعا به فألحقه بإخوانه.

### معاتبة الصديق واستبقاء مودته

قالت الحكماء: مما يجب للصديق على الصديق، الإغضاء عن زلاته، والتجاوزُ عن سيآته، فإن رجع وأعتب وإلا عاتبتَه بلا إكثار؛ فإن كثرةَ العتاب مدرجة للقطيعة.

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تَقطع أخاك على آرتياب، ولا تهجُره دون استعتاب.

وقال أبو الدرداء: مَن لك بأخيك كلِّه؟

وقالوا: أيُّ الرجال المهذَّب؟

وقال بشّار العُقيلي:

إذا أنتَ لم تَشرَب مراراً على القَذَى ظَمِئْتَ، وأي الناسِ تصفو مشارِبُه (٢) وقالوا: معاتبة الأخ خير من فقده.

وقال الشاعر:

إذا ذهب العِتابُ فليس وُدِّ ويبقى الوُدُّ ما بَقِي العتابُ ولمحمد بن أبان:

<sup>(</sup>١) الربيئة: طليعة الجيش الكاشفة المراقبة للعدو.

<sup>(</sup>٢) القذى: المكروه.

إذا أنا لم أَصْبَرْ على الذَّنب مـن أَخِ إِذَا مـا دهـاني مفصــلٌ فقطعتــه ولكنْ أَداويهِ، فـإن صَــحَّ سَـرَّني

وقال الأحنف: مِن حقِّ الصديق أن يتحمل ثلاثا: ظلمَ الغضّب، وظلم الدَّالَّة (١)، وظلم الهفوة.

لعبد الله بن معاوية:

ولستُ بِبادي صاحبي بطيعــة ولستُ بِمُهْ عليلٌ فَصِلْهُ عليكُ فَصِلْهُ وَمَا الخَدْنُ إلا مَن صفا لـك وُدُّهُ ومَن هو ذو

ولستُ بِمُفْشِ سِرَّهُ حين يغضَبُ قليلٌ فَصِلْهُمْ دُون مَن كنتَ تَصْحَبُ ومَن هو ذو نُصْحٍ وأنت مُغَيَّبُ (٢)

وكنتُ أجازيـهِ فـأيــن التفــاضُــلُ

بقيتُ ومالي للنهوض مفاصل

وإنْ هـو أَعْيـا كـان فيـه تحامُـلُ

### فضل الصداقة على القرابة

قيل لبزرجمهر: مَن أحب إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال: ما أُحِب أخي إلا إذا كان لي صديقا.

وقال أكثم بن صيفي: القرابة تحتاج إلى مودة، والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وقال عبد الله بن عباس: القرابة تُقْطَع والمعروف يُكْفَر، وما رأيت كتقاربُ القلوب.

وقالوا: إياكم ومَن تكرهه قلوبُكم، فإن القلوب تُجازِي القلوب. وقال عبد الله بن طاهر الخراساني:

أُمِيلُ مع الرِّفاقِ على ابن أُمِّي وإن أَلْفَيْتَنِي ملِكَا مُطاعاً مُطاعاً أُفُـرِقُ بين معروفي ومَنِّسي

وأَحْمِلُ للصَّدِيتَ على الشقيقِ فإنْك واجِدي عبْدَ الصديتَ وأجْمَعُ بين مالي والحُقوق

<sup>(</sup>١) الدَّالَّة: الحظوة. (٢) الخدن: الصديق.

وقال حبيب الطائي:

ولقد سَبَرْتُ الناسَ ثم خَبَرْتُهُمْ وبَلَوْتُ ما وَضعوا من الأسباب (١) فبإذا القرابةُ لا تُقَرِّبُ قياطِعيًّا

وللمرّد:

مَا القُرْبُ إلا لمن صَحَّتْ مودَّتُهُ ولم يَخُنْكَ وليس القربُ للنسَبِ كم من قريبٍ دوِيِّ الصدر مُضطغِـن

ومـــن بعيـــد سليم غير مقترب وقالت الحكماء: رُبَّ أخِ لك لم تَلِدْه أَمُّك.

وقالوا: القريب من قرُبَ نفعهُ.

وقالوا: رُبَّ بعيدٍ أقربُ من قريب.

وقال آخر:

رُبَّ غريبِ ناصِحُ الجيب أخو ثقةٍ يُسَرُّ ببعض شأنِي

وابسن أب مُتَّهَــمُ الغيـــب وإن لم تُدْنِـهِ منيّ قَــرَابَــهُ أَحَبُ إِلَى مِن أَلْفِيْ قريبِ تَبِيتُ صدورُهم لِي مُستَرابَهُ (٢)

وإذا المودّةُ أقْـــربُ الأنســـاب

وقال آخر:

فصِلْ حِبالَ البعيدِ إِنْ وَصَلَ الْـــحبلَ وأَقْص القريبَ إِن قَطَعهُ ويـأكُـلُ المالَ غيرُ مَــن جَمَعــهُ قـــد يَجمــــعُ المالَ غيرُ آكلــــه فارضَ من الدهر ما أتباك ب مَن قَـرً عيناً بعيشه نَفَعَه

و قال:

لكل ضيق من الهموم سَعَهُ لا تَحْقِرَنَ الفقيرَ عَلَدِكَ أَنْ

والليلُ والصبحُ لا بَقــاءَ معــهُ تَرْكَعَ يـومـاً والدهـرُ قــد رَفَعَـهُ

<sup>(</sup>١) سبرت: كشفت وتعمّقت فهمهم.

<sup>(</sup>٢) مسرّابه: من الريب وهو الشك.

وقال ابن هرمة:

لله دَرُّكَ من فتَّى فَجَعت به هَشً إذا نزلَ الوفودُ ببابه وإذا رأيت صديقه وشقيقًه

يومَ البَقيعِ حوادثُ الأيامِ سَهْلِ الجُدَّامِ (١) سَهْلِ الجِجابِ مؤدَّبِ الجُدَّامِ (١) لُم تدْرِ أَيَّهُا أخو الأرحامِ

### التحبب إلى الناس

في الحديث المرفوع: أَحَبُّ الناسِ إلى الله أكثرهم تَحَبُّباً إلى الناس. وفيه أيضاً: إذا أحب الله عبداً حبَّبه إلى الناس.

ومن قولنا في هذا المعنى:

وجة عليه من الحياء سكينة ومحبَّة تجري مع الأنفاس وإذا أحبَّ الله يوماً عَبْدَهُ أَلْقَى عليه محبَّة للناس

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص: إن الله إذا أحب عبداً حَبَّبه إلى خَلْقه. فاعتبِر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس. واعلم أنّ مالك عند الله مثلُ ما للناس عندك.

وقال أبو دُهان لسعيد بن مسلم، ووقف إلى بابه فحجبه حيناً ثم أذن له، فمثل بين يديه وقال: إن هذا الأمر الذي صار إليك وفي يديك، قد كان في يَدَيْ غيرك، فأمسى والله حديثا، إنْ خيراً فخير وإنْ شراً فشرّ. فتحبّب إلى عباد الله بحُسن البشر، وتسهيل الحجاب، ولين الجانب؛ فإنّ حُبَّ عباد الله موصول بحبّ الله، وبُغضَهم موصول ببغض الله؛ لأنهم شهداء الله على خلقه، ورقباؤه على من اعْوج عن سله.

وقال الجارود: سوء الخلق يُفسد العمل كما يُفسد الخلُّ العسل.

<sup>(</sup>١) هش ِ: أي يبشُّ للناس ويستقبلهم بوجه عليه آمارات السرور.

وقيل لمعاوية: مَن أحب الناس إليك؟ قال: مَن كانت له عندي يد صالحة. قيل له: ثم من؟ قال: من كانت لى عنده يد صالحة.

وقال محمد بن يزيد النَّحويّ: أتيت الخليل، فوجدتُه جالساً على طُنفسة صغيرة، فوسَّعَ لي وكرهتُ أن أُضيَّق عليه فانقبضت، فأخذ بِعَضُدي وقرّبني إلى نفسه، وقال: إنه لا يضيق سَمُّ الخِياط (١) بمتحابّين، ولا تَسَعُ الدنيا متباغِضَيْن.

ومن قولنا في هذا المعنى:

صِلْ مِن هَوِيتَ وإنْ أَبْدَى مُعاتَبةً فأطيبُ العيشِ وصْلٌ بين إلْفَيْنِ واقْطَعْ حبائل خِدْن لا تُلائمُهُ فريًّا ضاقتِ الدنيا بإثنيْن

#### صفة المحبة

### لابن طاهر يصف الحب للمأمون:

أبو بكر الورّاق قال: سأل المأمونُ عبد الله بن طاهر ذا الرياستين عن الحب، ما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إذا تقاد َحت (٢) جواهرُ النفوس المتقاطعة بوصل المشاكلة، انبعثتْ منها لمحةُ نورِ تستضي عنها بواطنُ الأعضاء، فتتحرّك لإشراقها طبائعُ الحياة، فيتصوّر من ذلك خلق حاضر للنفس، متصل بخواطرها، يسمى الحب.

وسئل حمّاد الراوية عن الحب، ما هو؟ قال: الحب شجرة أصلها الفكر، وعروقها الذكر، وأغصانها السهر، وأوراقها الأسقام، وثمرتها المنّية.

وقال معاذ بن سهل: الحب أصعبُ ما رُكِب، وأسكَرُ ما شُرِب، وأفظع ما لُقِيَ ، وأحلى ما اشْتُهِي، وأوجَعُ ما بَطَن، وأشْهَى ما عَلَن.

### وهو كها قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) سمّ الخياط: فتحة الإبرة التي يدخل فيها الخيط.

<sup>(</sup>٢) تقادحت: تلاقت واحتكّت.

ولِلحُبِّ آفاتٌ إذا هي صَرَّحتْ تبدَّتْ علاماتٌ لها غُررٌ صُفْرُ (١) فباطِنُهُ سُقْمٌ وظاهِرُهُ جَوَى وأَوَّلَهُ ذِكْرٌ وآخِرُهُ فِكْرُ (١) وقالوا: لا يكنْ حبُّك كَلفاً (١)، ولا بُغْضُك سرَفا (١).

وقال بشّار العُقيلي:

هل تَعلَمينَ وراءَ الحبِّ منزِلةً تُدْنِي إليكِ، فإنَّ الحبَّ أقصاني وقال غره:

أُحِبُّكِ حُباً لو تُحبِّين مثله أصابكِ مِن وجُدٍ عليَّ جُنونُ لطيفاً مع الأحشاء أمّا نَهارُهُ فدْمعٌ وأما ليله فانينُ

# مواصلتك لمن كان يواصل أباك

من حديث ابن أبي شيبة عن النبي عَيِّلِيَّةٍ: لا تَقطع من كان يُواصلُ أباك، تُطفيْ بذلك نورَه؛ فإن وُدَّك ودُّ أبيك.

وقال عبد الله بن مسعود: مِن بِرِّ الحيِّ بالميت ان يصل مَن كان يصل أباه. وقال أبو بكر: الحب والبغض يُتوارثان.

ومن أمثالهم في هذا المعنى: لا تَقْتَن ِ من كلب سوءٍ جَرْواً.

وقال الشاعر:

تَرجو الوليد وقد أغياك والده وما رجاؤك بعد الوالد الولد !

واجتمع عند ملك من ملوك العرب تميم بن مُرّ وبكر بن وائل؛ فوقعت بينها منازعة ومفاخرة، فقالا: أيها الملك، أعطنا سيفين نتجالد بهما بين يديك، حتى تعلم

<sup>(</sup>١) الغرر: أضواء. (٢) الجوى: حرقة الحبّ ولوعته.

<sup>(</sup>٣) الكلف: العشق الشديد.

<sup>(</sup>٤) السرف: الإكثار.

أيُّنا أَجْلد. فأمر الملك فمنحت لها سيفان من عودين، فأعطاها إياهما، فجعلا يضطربان مليًا من النهار؛ فقال بكر بن واثل:

لو كان سَنْفانا حَديداً قطَّعا

قال تميم بن مُر:

أو نِحتاً من جَنْدَل تصدُّعا وحال الملك بينهما، فقال تميم بن مر لبكر بن وائل: أساجلُكَ العداوة ما بَقينا

فقال له بكر:

وإن متنا نورِّثْها البَنينا

فيقال إن عداوة بكر وتميم من أجل ذلك إلى اليوم.

عداوة تمم وبكر وشعر ابن حلزة:

أبو زيد: قال أبو عبيدة. بُنيَ دُكَّانٌ بسجستان، بنَتْهُ بكر بن وائل، فهدمتْه تميم؛ ثم بنته تميم فهدمته بكر؛ فتواقعوا في ذلك أربعاً وعشرين وقعة، فقال ابن حِلَّزة اليَشْكرى في ذلك:

قرّبي يا خلِسيُّ ويحَكِ دِرْعِسي لَقِحَت حَرْبُنا وحسربُ تميم (١) في حديثٍ من دهرهِـِـمْ وقــديم (٢) إنَّ ما يَطلبون فــوْق النَّجــوم

إخـوةٌ قَـرَّشـوا الذُّنـوبَ علينـــا طلبـــوا صُلحَنــــا ولاَتَ أوان

<sup>(</sup>١) لقحت: أحرقت من لفح النار.

<sup>(</sup>٢) قرّشوا: جمعوا القروش.

#### الحسد

قال على رضي الله عنه: لا راحة لحسود، ولا إخاء لِمَلول. ولا مُحِبَّ لسّيء الحُلُق.

وقال الحسن: ما رأيت ظالماً أشبة بمظلوم من حاسد: نفَسَّ دائم، وحُزْن لازم، وغمُّ لا يَنْفذ.

وقال النبي عَلَيْنَةٍ: كاد الحسد يغلب القدر.

وقال معاوية: كلَّ الناس أقدِر أَرْضيهم، إلا حاسدَ نعمة، فإنه لا يُرضيه إلا زوالها.

وقال الشاعر:

كلُّ العداوةِ قد تُـرْجـي إماتتُهـا إلَّا عداوة مَن عاداك مـن حسـدِ

وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادوا نِعَم الله! قيل له ومن يُعادي نعمَ الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو تعمتي، مُتسخّط لقضائي، غير راض بقسمتي.

ويقال: الحسد أول ذنب عُصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض؛ فأمّا في السماء فَحَسدُ إبليس لآدم، وأمّا في الأرض فَحَسدُ قابيل هابيل.

وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنا أَرِنا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴾ (١). إنه أراد بالذي من الجن إبليس، والذي من الإنس قابيل. وذلك أن إبليس أول من سَنّ الكفر، وقابيل أول من سَنّ الكفر، وإنما كان أصل ذلك كله الحسد.

ولأبي العتاهية:

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت الآية ٢٩.

يا ربِّ إن الناس لا يُنصِفونني وإن كان لِي شيء تصدَّوا لأخذه وإن نالهمْ بَذْلي فلا شكر عندهم وإن طرَقتْني نِقْمة فرحوا بها سأمنع قلبي أنْ يَحِنَّ إليهم اليهم

وكيف ولو أنصفتهم ظلموني وإن جئت أبغي سَيْبَهم منعوني (١) وإن أنا لم أبذُلُ لهم شتموني وإنْ صَحبتني نِعْمة حسدوني وأحجُبُ عنهم ناظري وجُفوني

### قيس بن زهير وغطفان:

أبو عبيدة مَعمر بن المُثنَّى قال: مرّ قيس بن زهير ببلاد غطفان، فرأى ثروة وعددا، فكره ذلك، فقيل له: أيسوءك ما يُسرُّ الناس؟ قال: إنك لا تدري أنّ مع النعمة والثروة التحاسد والتخاذل، وأن مع القلة التحاشد والتناصر.

قال: وكان يقال: ما أثرى قومٌ قطُّ إلا تحاسدوا وتجادلوا.

وقال بعض الحكماء: ألزَمُ الناس كآبة أربعة: رجل حَديد، ورجل حسود، وخليط الأدباء وهو غير أديب، وحكيم محقَّر لدى الأقوام.

علي بن بشر المرْوزي قال: كتب إليّ ابن المبارك هذه الأبيات:

كلُّ العداوةِ قد تُرْجى إماتتها إلا عداوةَ مَن عاداك مِن حسدِ فإنْ في القلب منها عُقدةً عُقِدتْ وليس يفتَحُها راق إلى الأبد (٢)

إلاّ الإله فإنْ يرَحَم تُحَلَّ به وإنْ أباهُ فِلا ترْجوه من أحد

سئل بعض الحكماء: أي أعدائك لا تحبّ أن يعود لك صديقا؟ قال: الحاسد الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمتي.

وقال سليان التَّيمي: الحسد يُضعف اليقين، ويُسهر العين، ويُكثر الهمّ. الأحنف بن قيس، صلى على حارثة بن قُدامة السَّعدي، فقال: رحمك الله، كنت

<sup>(</sup>١) السَّيب: العطاء.

<sup>(</sup>٢) راق : الذي يضع الرّقية.

لا تَحسُد غنيا، ولا تَحقِر فقيرا.

وكان يقال: لا يوجد الحر حريصا، ولا الكريم حسودا.

وقال بعض الحكماء: أجْهَدُ البلاء أن تَظْهر الخَلَة، وتطول المدة، وتعجز الحيلة، ثم لا تَعْدَم صديقاً مولَّياً، وابن عم شامتاً، وجاراً حاسدا، ووليا قد تحوّل عدوا، وزوجة مُختلعة (۱)، وجارية مستبيعة (۲)، وعبدا يَحقرك وولدا ينتهرك؛ فانظر أين موضع جَهدك في الهرب.

### لرجل من قريش:

حَسدوا النَّعمة لمَّا ظَهَرت فرموْها بأباطيلِ الكَلِمْ وإذا ما اللهُ أسْدُى نِعمةً لم يَضِرْها قول أَعْداءِ النَّعم وقيل: إذا سرَّك أن تَسلم من الحاسد فعَمَّ عليه أمرَك.

وكانت عائشة رضى الله عنها تتمثّل بهذين البيتين:

إذا ما الدهرُ جَرَّ على أناس حوادِثَهُ أناخَ بآخرينا فقل للشامِتين بنا أفيقوا سيَلقَى الشامِتُون كما لقينا

#### ولبعضهم:

إياك والحسد الذي هو آفة فتوقَّه وتَوَقَّ غِرَّةَ مَنْ حسدْ (٢) إِنَّ الحسود إذا أراك مَودَّةً بالقول فهو لك العدوُّ المجتهد،

### إبليس ونوح:

الليث بن سعد قال: بلغني أن إبليس لقى نوحاً عَلِيْكُ ، فقال له إبليس: أتق الحسد والشح ، فإني حسدتُ آدم فخرجت من الجنّة ، وشَحّ آدم على شجرة واحدة

<sup>(</sup>١) مختلعة: تطلب الخلع والطلاق.

<sup>(</sup>٢) مستبيعة: تطلب أن تباع.

<sup>(</sup>٣) توقّه: اجتنبه واحترس منه والغرّة: الغفلة.

مُنع منها حتى خرج من الجنة.

وقال الحسن: أصول الشر وفروعه سنة: فالأصول الثلاثة: الحسد، والحرص، وحُب الدنيا، والفروع كذلك: حُب الرياسة، وحُب الثناء، وحب الفخر.

وقال الحسن: يحسد أحدهم أخاه حتى يقع في سريرته وما يعرف علانيته، ويلومه على ما لا يعلمه منه، ويتعلم منه في الصداقة ما يعيّره به إذا كانت العداوة؛ واللهِ ما أرى هذا بُسلم.

ابن أبي الدَّنيا قال: بلغني عن عمر بن ذَرَ أنه قال: اللهم من أرادنا بشر فاكفِناه بأيِّ حُكْمَيك شئت، إما بتوبة وإما براحة.

قال بان عباس: ما حسدتُ أحداً ما حسدتُ على هاتين الكلمتين.

وقال ابن عباس: لا تحقرن كلمة الحكمة أن تسمعها من الفاجر؛ فإنما مثله كما قال الأوّل: رُبَّ رَميةٍ من غير رام.

وقال بعض الحكماء: ما أمحق (١) للإيمان ولا أهتك للستر من الخسد، وذلك أن الحاسد مُعاند لحكم الله، باغ على عباده، عات على ربه، يعتد نِعَم الله نِقَها، ومَزيدَهُ غِيراً، وعدْل قضائه حَيْفا، للناس حال وله حال، ليس يهدأ ليله، ولا ينام جشعه، ولا ينفعه عيشه، محتقر لنعم الله عليه، متسخّط ما جرت به أقدارُه، لا يبرُد غليله، ولا تؤمّن غوائله (٢)، إن سالَمْتَه وترك (٣)، وإن واصلتَه قَطَعك، وإن صرَمْته (٤) سبقك.

ذُكر حاسد عند بعض الحكماء فقال: يا عجباً لرجل أسلكه الشيطان مهاوي الضلالة، وأورده قُحَم الهَلكة (٥)، فصار لنعم الله تعالى بالمِرصاد، إن أنالها مَن أحب

<sup>(</sup>١) أمحق: أبلي.

<sup>(</sup>٣) الغوائل: دواهيه وأحداثه. (٣) وترك: أصابك بمكروه.

<sup>(</sup>٤) صرمت: جهرت وقطعت.

<sup>(</sup>٥) قحم الهلكة: أي أدخله فيها.

من عباده، أشْعرَ قَلبه الأسف على ما لم يُقْدَر له، وأغاره (١) الكلفُ بما لم يكن ليناله. أنشدني فتى بالرملة:

اصْبِرْ على حسدِ الحَسودِ فإنَّ صَبرَكَ قاتِلهُ كالنار تأكُلُ بعضَها إن لم تجِدْ ما تأكُلُهُ

وقال عبد الملك بن مروان للحجاج: إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيبَ نفسِه، فصِف لي عيوبك. قال: أنا أمير المؤمنين. قال: لستُ أفعل. قال: أنا لحوح، لَدود، حَقود، حسود. قال: ما في إبليس شُرِّ من هذا.

وقال المنصور لسليان بن معاوية المهلَّبي: ما أسرع حسَّدَ الناس إلى قومك! فقال: يا أمير المؤمنين:

إنَّ العَرَانِينَ تَلْقاها مُحسَّدةً ولا تَرى لِلنَّامِ الناسِ حُسَّادَا(٢)

وأنشد أبو موسى لنصر بن سيار: إنيّ نشأتُ وحُسَّادي ذَوُو عـددٍ إنْ تَحسُدوني على حُسنِ البَلاءِ بهم

ياذا المعارج لا تنقُص لهم عددا (٣) فمثل حُسن بلائي جَرَّ لي حسداً

إنْ يَحسُدوني فإنيّ غيرُ لائمهم فدامَ لِي ولهم ما بي وما بهمُ وقال آخر:

إنّ الغرابَ وكان يمشي مشيها حسد القطاة فرام يمشي مَشْيها فأضل مشيته وأخطأ مَشْيها

قبلي من الناس أهلُ الفضلِ قد حُسِدُوا ومات أكثرُنا غيظــاً بما يَجِــــدُ

فيا مضى من سالِف الأحوالِ فأصابه ضربٌ من العُقَالِ فلهذاك كنَّوه أبا مِرْقال

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) أغاره: من الغيرة.

<sup>(</sup>٢) العرانين: السادة الأشراف.

<sup>(</sup>٣) ذو المعارج: الله سبحانه وتعالى حيث تعرج إليه الملائكة.

وقال حبيب الطائي:

وإذا أراد الله نشْــــرَ فضيلــــة لله الله النارِ فيما جــاورتُ

وقال محمد بن مناذر:

يا أيها العائبي وما بي مِنْ هل لك عندي وتر فتطلبُه الله عندي وتر فتطلبُه إن يك قسم الإله فضلني فالحمد والشكر والثناء له فا الذي يَجتنِي جليسك أو اقرأ لنا سورة تُذكّرنا أوصف لنا الحكم في فرائضنا أو آرو فقها تحيا القلوب به أو من أحاديث جاهليّينا أو آرو عن فارس لنا مثلاً أو آرو عن قد جَهِلت ذاك وذا فغن صوتاً تُشْجَى القلوب به فغن صوتاً تُشْجَى القلوب به فغن صوتاً تُشْجَى القلوب به

طُويت أتباح لها لِسبانَ حَسودِ ما كان يُعرَفُ طِيبُ عَرْفِ العُودِ (١)

### بصري يحسده قومه:

الأصمعي قال: كان رجل من أهل البصرة بَذِيّاً شِرِّيراً، يؤذي جيرانه ويشتُم أعراضهم؛ فأتاه رجل فوعظه فقال له: ما بال جيرانِك يشكونك؟ قال: إنهم يحسدونني! قال له: على أيِّ شيء يحسدونك؟ قال: على الصَّلْب! قال: وكيف ذاك؟ قال أقبل معي. فأقبل معه إلى جيرانه، فقعد مُتحازناً؛ فقالوا: مالَك! قال: طرق

<sup>(</sup>١) العرف: الوائحة. (٢) الوتو: الثأر.

<sup>(</sup>٣) تشجي: من الشجو وهو الحنين ورقته.

الليلة كتابُ معاوية أن أصْلَبَ أنا ومالك بن المنذر، وفلان، وفلان. فذكر رجالاً من أشراف أهل البصرة؛ فوثبوا عليه وقالوا: يا عدو الله! أنت تُصْلَبُ مع هؤلاء ولا كرامة لك؟ فالتفت إلى الرجل فقال: أما تراهم قد حسدوني على الصَّلْب؟ فكيف لو كان خيراً.

وقيل لأبي عاصم النبيل: إن يحيى بن سعيد يحسُدك وربما قَرَّضك (١٠). فأنشأ يقول:

فلست بَحَيِّولا ميِّت إذا لم تُعادَ ولم تُحسَدِ

# محاسدة الأقارب

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مُرْ ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا.

وقال أكثم بن صيفي: تباعدوا في الديار تقارَبوا في المودة.

وقالوا: أزهدُ الناس في عالِم أهلُه.

فرج بن سلام قال: وقف أمية بن أبي الأسكر على ابن عم له فقال: نشدتُكَ بالبيتِ الذي طاف حوله رجالٌ بنَوْهُ من لُؤيِّ بنِ غالبِ فيانك قد جَرَّبتني فوجَدْتني أُعِينُكَ في الجلَّى وأكفيكَ جانبي (٢)

وإن دَبَّ من قوم إليكَ عداوة عقارِبُهم دَبَّت إليهم عقارِبي

قال: نعم، كذلك أنت. قال: فها بال مِنْبرك (٢) لا يزال إلى دسيساً ؟ قال: لا أعود! قال: قد رضيتُ وعفا الله عها سلف.

وقال يحيى بن سعيد: من أراد أن يَبين عملهُ ويظهر عِلْمه، فليجلس في غير مجلس هطه.

<sup>(</sup>١) قرّضك: دْمَّك.

<sup>(</sup>٢) الجلَّى: الأمر العظيم.

<sup>(</sup>٣) مئبرك: نميمتك وفسادك.

وقالوا: الأقارب هم العقارب.

وقيل لعطاء بن مُصعب: كيف غلبت على البرامكة وكان عندهم من هو آدب منك؟ قال: كنت بعيد الدار منهم، غريب الآسم، عظيم الكِبر، صغير الجِرم، كثير الالتواء، فقرّبني إليهم تباعُدي منهم، ورغّبهم فيّ رغبتي عنهم، وليس للقرباء ظرافة الغرباء.

وقال رجل لخالد بن صفوان: إني أُحبك. قال: وما يَمنعك من ذلك ولست لك بجارٍ ولا أخ ولا ابن عم؟ يريد أنّ الحسد موكّل بالأدنى فالأدنى.

الشيباني قال: خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنزّها بالأنبار، فأمعن في نزهته وانتبذ من أصحابه، فوافى خِباءً لأعرابي؛ فقال له الأعرابي: ممن الرجل؟ قال: من كنانة. قال: من أيّ كنانة؟ قال: من أبغض كنانة إلى كنانة. قال: فأنت إذاً من قريش؟ قال: من أبغض قريش إلى قريش. قال: فريش قال: فمن أي ولد عبد المطلب أنت؟ فأنت إذاً من ولد عبد المطلب؟ قال: نعم. قال: فمن أي ولد عبد المطلب أنت؟ قال: من أبغض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب. قال: فأنت إذاً أمير المؤمنين! السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

فاستحسن ما رأى منه وأمر له بجائزة.

وقال ذو الإصبع العدُّواني:

لي ابن عم على ما كان من خُلُق أَزْدَى بنا أُنّنا شالت نعامتُنا الله عمرو إلا تَدع شتْمي ومَنقصتي ماذا علي وإن كنم ذوي رَحِمِي لا أسأل الناس عما في ضمائرهم

مُحاسِدٌ لِيَ أَقلِيه ويَقليني (١) فخالني دونَه أو خِلْتُه دوني (٢) أضرِبْك حتى تقول الهامة اسْقوني (٣) ألا أُحبَك م إنْ لم تُحبوني ما في ضميري لهم مِن ذاك يَكفيني

<sup>(</sup>١) القلى: الكره. (٢) أزرى: أعاب وشالت نعامتنا: كناية عن الفرقة.

<sup>(</sup>٣) الهامة: طائر يخرج من رأس القتيل كما تزعم العرب وينادي اسقوني اسقوني، اي يطالب بالثأر.

وقال آخر:

مَهلاً بني عمِّنا، مهلاً مَــوالينــا لا تطمعوا أَنْ تُهينونا ونُكرمكم الله يَعلم أنَّــا لا نُحبُّكُــم

وقال آخر:

ولقد سَبَرْتُ الناس مُ خَبَرْتُهم فإذا القرابة لا تُقرّب قاطعاً

لا تَنبُشوا بينَنا ما كان مدفونا وأن نَكفَّ الأذى عنكم وتُـؤْذونــا ولا نلومُكُم إنْ لم تُحبُّونا

ووصفت ما وصفوا من الأسباب وإذا المودة أقرب الأنساب

# المشاكلة ومعرفة الرجل لصاحبه

قالوا: أقرب القرابة المشاكلة. وقالوا: الصاحب المناسب.

وقال حبيب:

وقلت أخي، قالوا أخّ من قرابـةٍ؟ وقال أيضاً:

ذو الودِّ منى وذو القُرْبــى بمنـــزلــة عصابة جاورت آدابُهم أدبي وقال أيضاً:

إن نَفتَرق نسباً يُؤلِّف بينسا أو نختلف فالوصلُ منا ماؤُه

وقال آخر:

فها تعارفَ منها فهُو مُؤَّتِلَفٌ وما تناكر منها فهُو مختلف

فقلت لهم إنّ الشكول أقارب (١)

وإخوتي أسوة عندي وإخواني فهم وإن فُرِّقوا في الأرض جيراني

أدبٌ أقمناه مُقاامَ الوالد عـذْبٌ تَحـدَّرَ مـن غَمام واحـــدِ

إنَّ النفوس لأجنادٌ مُجندةٌ بالإذْن من ربِّنا تجري وتختلف (١)

<sup>(</sup>١) الشكول: جمع شكل، وهو ما يوافقك ويصلح لك.

<sup>(</sup>٢) تختلف: تتردد.

وقال رسول الله عَلِيْتُهُ : « الأنفس أجنادٌ مجندة ، وإنها لتتشامُّ في الهوى كما تتشامُّ الخيل؛ فما تعارف منها آئتلف، وما تناكر منها آختلف».

وقال عَلَيْكَ : « الصاحب رقعة في الثوب ، فلينظر الإنسان بِمَ يرقع ثوبه . وقال عليه الصلاة والسلام: آمتحنوا الناس بإخوانهم » .

وقال الشاعر:

فاعتبروا الأرض بأشباهها واعتبروا الصاحِبَ بالصاحِب وقالوا: كل إلف إلى إلفه ينزع.

وقال الشاعر:

والإلْفُ يَنسْزِعُ نحو الآلفين كما طيسرُ الساءِ على أُلاَّفِها تَقعُ على أَلاَّفِها تَقعُ على أَلاَّفِها تَقعُ على قال امرؤ القيس:

أجارتَنا إنا غريبان ها هنا وكل عريب للغريب نسيب وكال أخر:

إذا كنت في قوْم فصاحبْ خيارَهم ولاتصحب الأَرْدَى فتَرْدى مع الرَّدِي عن المرء لا تَسأَل وسل عن قرينه فك لُّ قرين بالمُقارِن يَقتدي

وقال آخر:

اصحبْ ذوي الفضل وأهلَ الدين فالمراء منسوبٌ إلى القرين

# سليان عليه السلام وحديث النسر والقصر:

أيوب عن سُليان قال: حدثنا أبان بن عيسى عن أبيه عن ابن القاسم، قال: بينا سليان بن داود عليهما السلام تحمله الريح إذ مر بنسر واقع على قصر، فقال له: كم سليان بن داود عليهما قال: سبعمائة سنة. قال: فمن بنى هذا القصر؟ قال: لا

أدري، هكذا وجدته. ثم نظر فإذا فيه كتاب منقور بأبيات من شعر، وهي (۱):

خَرجنا من قرى آصْطَخْر إلى القصر فقلْنا والله فلا تَصْحَب أخا السَّوء وإيَّا الك وإيَّا اله فكم من جاهل أردى حكيا حين آخساه فكم من جاهل أردى حكيا حين آخساه يُقساسُ المرء بسالمء إذا منا المرء من الناس من الناس مقساييس وأشباه وفي الناس من الناس عقر أن تنطِق أفسواه وفي العيْسن غِنَسى للعربين أن تنطِسق أفسواه

### السعاية والبغى

قال الله تعالى ذكره: ﴿ يأيها الناس إنما بَغْيُكُمْ على أنفسكم ﴾ (٢). وقال عز وجل: ﴿ ... ثُمَّ بغِيَ عليه لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ ﴾ (٢).

#### وقال الشاعر:

فلا سبق إلى أحد بِبغْدي فإنَّ البَغْدي مَصرعُه وخيم وقال العتَابى:

بَغيتَ فلمْ تَقع إلا صريعاً كذاك البغيُّ يَصرَع كل باغِ

### للمأمون يوصي بعض ولده:

وقال المأمون يوماً لبعض ولده: إياك أن تصغّى لاستماع قول السُّعاة، فإنه ما سَعَى رجل برجل إلا آنحط من قدره عندي ما لا يتلافاه أبداً.

ووقّع في رُقعة ساعٍ: سننظرُ أصدَقْتَ أم كنتَ من الكاذبين.

<sup>(</sup>١) وردت بعض هذه الآبيات في ثلاثة مواضع من عيون الأخبار منسوبة، لأبي العتاهية، ولم نجدها في ديوانه.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٦٠.

ووقّع في رقعة رجل سعَى إليه ببعض عماله: قد سمعنا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فانصرفُ رحمك الله.

فكان إذا ذُكر عنده السعاة قال: ما ظَنَّكم بقوم يلعنهم الله على الصدق. وسعى رجل إلى بلاد بن أبي بُردة، فقال له: انصرف حتى أكشف عما ذكرت. ثم كشف عن ذلك فإذا هو لغير رشدة؛ فقال: أنا أبو عمرو، ما كذَبْت ولا كُذبت.

## للنبي عَلِينَهُ:

حدَّثني أبي عن جدي أنّ رسول الله عَلِي قال: «الساعي لغير رشدة »(١).

### عبد الملك ورجل سعى إليه:

وسأل رجل عبد الملك الخَلوة، فقال لأصحابه: إذا شئم فقوموا. فلما تهيَّأ الرجل للكلام قال له: إياك أن تمدحني؛ فأنا أَعْلَمُ بنفسي منك، أو تكذِبَني، فإنه لا رأيَ لكَذُوب؛ أو تسعى إليَّ بأحد. وإن شئتَ أقلْتُك. قال: أقلْني.

ودخل رجل على الوليد بن عبد الملك، وهو والي دمشق لأبيه، فقال: للأمير عندي نصيحة. فقال: إن كانت لنا فاذكرها، وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها. قال: جار لي عصى وفر من بَعْيه (٢). قال: أما أنت فتُخْيِر أنك جار سُوء؛ فإن شئت أرسلْنا معك، فإن كنت صادقاً أقصيناك، وإن كنت كاذباً عاقبْناك، وإن شئت تاركناك، قال: تاركني.

#### من سير العجم:

وفي سِير العجم: أنّ رجلاً وَشَى برجل إلى الإسكندر، فقال: أتحب أن تقبل منه عليك ومنك عليه؟ قال: لا. قال: فكف عن الشرّ يكفّ عنك الشر.

<sup>(</sup>١) لغير رشده: لغير أبيه الذي ينسب إليه.

<sup>(</sup>٢) بعثه: حيث أرسل.

وقال الشاعر:

إذا الواشي بَغَى يوماً صديقاً فلا تَدَع الصَّديق لقول واش

وقال ذو الرياستين: قبول النميمة شرٌّ من النميمة؛ لأن النميمة دلالة والقبول إجازة، وليس من دَلّ على شيء كَمنْ قبله وأجازه.

ذُكِر السُّعاة عند المأمون فقال: لو لم يكن في عيبهم إلا أنهم أصدق ما يكونون أبغَضُ ما يكونون إلى الله تعالى لكفاهم.

وعاتب مصعب بن الزبير الأحنف في شيء ، فأنكره ، فقال: أخبرَ في الثقة. قال: كلا، إنّ الثقة لا يُبَلِّغ.

وقد جعل الله السامع شريك القائل فقال: ﴿ سَمَّاعُونَ للكَذِبِ أَكَّالُونَ للسُّحْت ﴾ (١).

وقيل: حَسْبُك من شَرّسمَاعُه.

وقال الشاعر:

لَعَمْرِكَ ما سبَّ الأميرَ عددُوَّه

وقال آخر:

لا تَقبَلَ نَميمةً بُلغتَها إنّ الذي أنْباك عنه نَميمــةً

وقال دعيل:

وقد قطع الواشونَ مـا كــان بينَـــا رأوا عورة فاستقبلوها بألبهم وكانوا أُناسـاً كنـتُ آمَـنُ غَيبَهـم

ولكنَّما سَـبَّ الأميرَ المبلِّهُ

وتَحَفَّظنَّ من الذي أَنْسِاكُها لا تنقُشنَّ برجل غيركَ شوْكةً فتقي برجْلكَ رجْلَ مَنْ قد شاكَها (٢) سيدبُّ عنك بِمثلِها قـد حاكَها

ونحن إلى أن يوصيلَ الحبلُ أحـوجُ فلم يَنهَهم حِلم ولم يتحرَّجوا (٢) فراحوا على ما لا نُحِبُّ فأَدْلَجُوا (٤)

<sup>(</sup>٢) شاكها: أي شكّها وفعلها. (١) سورة المائدة الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) ألبهم جمعهم. ولم يتحرّجوا:أي لم يجدواحرجاً في فعلهم. (٤) الإدلاج: سير الليل كلّه أو في آخره.

قال النبي عَلِيْكُم : إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغْتَبْتَهُ ، وإذا قلتَ ما ليس فيه فقد رَهَتَّه (١).

ومرّ محمد بن سيرين بقوم، فقام إليه رجل منهم فقال: أبا بكر، إنا قد نلنا منك فحلَّلنا فقال: إني لا أُحِلُّ ما حَرَّم الله عليك، فأما ما كان إليّ فهو لك.

وكان رقبة بن مَصْقلة جالساً مع أصحابه، فذكروا رجلاً بشيء، فاطلع ذلك الرجل، فقال له بعض أصحابه: ألا أخبره بما قلنا فيه لئلا تكون غيبة؟ قال: أخبره حتى تكون غيمة.

اغتاب رجل رجلاً عند قتيبة بن مُسلم، فقال له قتيبة: أمسِك عليك أيها الرجل، فوالله لقد تَلمَّظْت (٢) بمضغة طالما لفَظها الكِرام.

محمد بن مُسلم الطائفي قال: جاء رجل إلى آبن سيرين فقال له: بلغني أنك نِلتَ منى. قال: نفسي أعزُّ عليَّ من ذلك.

وقال رجلٌ لبكر بن محمد بن عِصْمة. بلغني أنك تقع فيّ ! قال أنت إذاً عليَّ أكرمُ من نفسي.

ووقع رجل في طلحة والزبير عند سعد بن أبي وقّاص، فقال له: اسكت، فإنّ الذي بيننا لم يَبْلُغُ دينَنا.

وعاب رجل رجلاً عند بعض الأشراف، فقال له: قد استدللت على كثرة عُيوبك بما تُكثر من عيوب الناس؛ لأنّ طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها.. أما سمعت قول الشاعر:

لا تَهتِكَنْ مِنْ مَساوي النَّاسِ ما سَتَرُوا فَيَهْتِكَ اللهُ سَتْراً مِنْ مَساويكا واذْكُر محاسنَ ما فيهِمْ إذا ذُكِرُوا ولا تعِبْ أحداً مِنْهُم بما فيكا

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) بهته: رماه بالباطل. (٢) تلمظت: تذوّقت.

لا تَنْهَ عن خُلق وتأتِي مِثله عارٌ عليْكَ إذا فعلْت عظِيمُ الْبَدَأُ بنفْسِكَ فأنْت حكيمُ الْبَدَأُ بنفْسِكَ فأنْت حكيمُ

وقال محمد بن السماك: تَجنَّبْ القول في أخيك لخلَّتين: أمّا واحدة فلعلك تعيبه بشيء هو فيك، وأما الأخرى فإن يكن الله عافاك مما ابتلاه كان شُكرك الله فيه على العافية تعييراً لأخيك على البلاء.

وقيل لبعض الحكماء: فلان يَعيبك! قال: إنما يَقرض الدرهمَ الوازن.

وقيل لبزرجهر: هل تعلم أحداً لا عيبَ فيه؟ قال: إن الذي لا عيب فيه لا يوت.

وقيل لعمرو بن عُبيد: لقد وقع فيك أيوبُ السّختياني حتى رحمناك. قال: إياه فارحوا.

وقال ابن عباس: اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تُحب أن يَذكرك به، ودَعْ منه ما تحب أن يَدَكرك به، ودَعْ منه ما تحب أن يَدَعَ منك.

# النبي ﷺ وابن الحضرمي:

وقدم العلاء بن الحضرميّ على النبي عَيْقِيّ ، فقال له: هل تَروي من الشعر شيئاً ؟ قال: نعم. قال: فأنشدْني. فأنشدَه:

تَحبَّبُ ذوي الأضغَان تسْبِ نفوسَهُمْ تَحبُّبكَ القُرْبَى فقَدْ تُرقعُ النَّعلْ وإن دحَسوا بالكُرْه فاعفُ تكرُّماً وإن غيَّبُوا عنْكَ الحديثَ فلا تسلُ (١) فإنَّ الَّذِي يُـؤذيـك مِنه سماعُـهُ وإن الَّذِي قالوا وراءَك لم يُقَـلْ فإنَّ الَّذِي قالوا وراءَك لم يُقَـلْ

فقال النبي عليه السلام: إن من الشعر لحكمة.

وقال الحسن البصريّ: لا غيبة في ثلاثة: فاسق مجاهر بالفسق، وإمام جائر وصاحب بدْعة لم يَدع بدعتَه.

<sup>(</sup>١) دحسوا: أفسدوا.

وكتب الكسائي إلى الرقاشي:

تركستَ المسْجدَ الجامِدعَ والتَّركُ لهُ ريَبهُ فلا نسافِلَه تقْضِي لمكْتُوبَهُ فلا نسافِلَه تقْضِي لمكْتُوبَهُ وأخْبارُكَ تسأتينَا على الأعلام مَنْصُوبَهُ فلا فيبان زدْت مِسنَ الغيبهُ وَذَناكَ مِسنَ الغيبهُ

# مداراة أهل الشر

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «شرُّ الناس من اتَّقاه الناسُ لِشرَّه». وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا لقيتَ الكريمَ فخالطه». وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا لقيتَ اللئيم فخالفه، وإذا لقيتَ الكريمَ فخالطه». وقال أبو الدَّرداء: إنا لنكشِر (١) في وجوه قوم وإن قلوبَنا لتلْعَنُهُمْ.

وسئل شبيب بن شيبة عن خالد بن صفوان، فقال: ليس له صديق في السرِّ ولا عدو في العلانية.

وقال الأحنف. رُبَّ رجُل لا تغيبُ فوائدُه وإن غاب، وآخرَ لا يَسلم منه جليسُه وإن احترس.

وقال كثير بن هَرَاسة: إن من الناس ناساً ينْقصُونك إذا زدْتَهم، وتهُون عندهم إذا خاصصتَهم، ليس لرضاهم موضع تعرفه، ولا لسخطهم موضع تحذره. فإذا عرفت أولئك بأعيانهم فابذُل لهم موضع المودّة، وآحرمهم موضع الخاصة، يكُن ما بذلتَ لهم من المودّة حائلاً دون شرّهم، وما حَرَمْتهم من الخاصة قاطعاً لحرمتهم.

وأنشد العتبي:

لي صديت يَرى حُقوقِي عليهِ نافلاَت وحقّه الدَّهْرَ فرْضا (٢) لو قطعْت البلاد طولاً إليْهِ ثَمَّ مِنْ بعد طولِها سِرْت عرْضاً لو قطعْت البلاد طولاً إليْهِ ثَمَّ مِنْ بعد طولِها سِرْت عرْضاً لوَأَى ما فعلْت عيْس كثيرٍ واشتَهى أن يَزيدَ في الأرض أَرْضا

<sup>(</sup>١) نكشر: أي نبتسم لهم.

<sup>(</sup>٢) النافل: ما زاد عن الواجب والفرض.

وفي هذه الطبقة من الناس يقول دعبل الخُزاعى:

اسْقِهُم السّمَّ إِن ظَفِرْت بِهِمْ وَامْزُجْ لَمْ مِن لسانِك العسلا

كتب سهل بن هارون إلى موسى بن عمران في أبي الهذيل العلاف.

إنّ الضمير إذا سألتُك حاجـةً لأبي المُذَيْل خلاف ما أبْـدِي فألِنْ له كنفاً ليحسُن ظنه في غير منفعــة ولا رفــد وعَنازُه فآجْبَهُ بالسرَّدِّ حَتَّى إذا طالت شقاوة جدِّهِ

وقال صالح بن عبد القُدوس:

تَجنب صديقَ السُّوءِ واصرم حباك ومن يطلُب المعْروف مِن غَيْر أَهْلِـه وللهِ في عـرْضِ السَّمٰـواتِ جنَّــة

وقال آخر:

بلاءٌ ليسَ يُشْبِهُ لِللهُ بلاءُ يُبِيحُك منه عِرْضاً لم يصنيهُ ليَرْتع منْكَ في عِرْضَ مصون

وإن لم تجِدْ عنْهُ مَحيصاً فدارهِ (١) يَجِدُهُ وراءَ البحر أو في قرارهِ ولكنَّها محفوفة بالمكاره

عـداوَةُ غيْـر ذي حسّـبِ وديـنِ

عُرض على أبي مُسلم صاحب الدعوة فرسٌ جواد، فقال لقُوّاده: لماذا يصلحُ مثل هذا الفرس؟ قالوا: إنا نغزو عليه العدو. قال: لا، ولكن يركبه الرجل فيهرب عليه من جار السَّوء.

## ذم الزمان

قالت الحكماء: جُبل الناس على ذمِّ زمانهم وقلة الرضا عن أهل عصرهم. فمنه قولهم: رضا الناس غاية لا تدرك.

وقولهم: لا سبيل إلى السلام من ألسنة العامة.

وقولهم: الناس يُعيِّرون ولا يغفرون، واللهُ يغفر ولا يُعَيِّر.

<sup>(</sup>١) اصرم: اقطع.

وفي الحديث: « لو أن المؤمن كالقِدح لقال الناس ليس ولولا…!».

وقال الشاعر:

مَن لابَس الناسَ لم يَسْلَمْ من الناس وضَرَّسوه بأنياب وأضراس (١) لعائشة في لبيد:

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: رحم الله لَبيدا، كان يقول: ذهب الذين يُعاشُ في أكنافِهم وبَقِيتُ خَلَفٍ كجلْدِ الأجرب فكيف لو أبصر زماننا هذا؟

قال عروة: ونحن نقول: رحم الله عائشة، فكيف لو أدركتْ زمانَنا هذا. وكان بعضهم يقول: ذهب الناس وبقي النسناس (٢)، فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟

دخل مسلم بن يزيد بن وهب على عبد الملك بن مروان ، فقال له عبد الملك: أيّ زمان أدركتَ أفْضَل، وأيّ الملوك أكمل؟ قال: أما الملوك فلم أر إلا حامداً أو ذاماً ، وأما الزمان فيرفع أقواماً ويضع أقواما ، وكلهم يَـذُمُّ زمانَـه ، لأنـه يُبْلِي جديدَهم، ويُفرِّق عديدَهم، ويُهْرمُ صغيرَهم، ويُهلك كبيرَهم.

وقال الشاعر:

فا قد صنَعتَ بنا ما كَفاكا أيا دهـرُ إن كنـتَ عـادْيتَنـا جعلتَ الشِّـرارَ علينــا خِيــاراً ووَلَّيتنا بعد وجه قَفاكا

وقال آخ:

إذا كمان الزمانُ زمانَ تَيْسمِ زمانٌ صار فيه الصدرُ عَجْزاً وصار الزَّجُّ قُدامَ السِّنانِ (٢)

وعُكْـل فــالسلامُ على الزمــان

<sup>(</sup>١) لابس الناس: خالطهم. (٢) النسناس: قرد صغير الجسم.

<sup>(</sup>٣) الزَّج: الحديدة في أسفل الرمع.

لعل زمانَنا سيعودُ يوماً كما عاد الزمانُ على بطان (١١) أبو مياس وقوم يذكرون الزمان:

أبو جعفر الشيباني قال: أتانا يوماً أبو مَيّاس الشاعر ونحن في جماعة فقال: ما أنتم فيه وما تتذاكرون؟ قلنا: نذكر الزمان وفساده. قال: كلا، إنما الزمان وعاء، وما أُلقى فيه من خير أو شرّ كان على حاله. ثم أنشأ يقول:

أرى حُلَلاً تُصانُ على أناس وأخلاقاً تُداس فها تُصانُ يقولون الزمانُ به فسادٌ وهم فَسَدوا وما فسد الزمانُ

أنشد فرج بن سلام:

فها يُحدِّثُ كعب وابن مسعود يوتُ منَّا ولم نفرحْ بمولودِ

وقال حبيب الطائي:

إلا بكيت عليه حين ينصرم

لْمُ أَبْكِ فِي رَمِنِ لَمَ أَرْضَ خَلَّتَــهُ

هذا الزمانُ الذي كنَّا نُحَذَّرُه

إنْ دام ذا الدهرُ لم نَحزَنْ على أحد

تجنَّبْتُ منها كلَّ ما فيه طاهِرُ وأرجأتها حتى تدور الدوائس

وقال آخر في طاهر بن الحسين: إذا كانت الدنيا تُنالُ بطاهِرٍ وأعرضت عنها عِفَّةً وتكرُّماً

إلى مثــل عثمان ومثــل المحـــول وفي آستِ آمٌّ عثمان وفي آستِ آمٌّ معْقِل

وقال مؤمن بن سعيد في معقل الضبيّ وابن أخيه عثمان: لقد ذَلَّت الدنيا وقد ذَلَّ أهلُها وقد مَلها أهلُ النَّدَى والتفضُّل اذا كانت الدنيا تميل بخيرها ففي آستِ امِّ دُنيانا وفي آستِ آمِّ خيرها

وقال محمد بن مُناذر:

<sup>(</sup>١) بطان: هو بطان بن بشر الضبي.

يا طالب الأشعار والنحو نَهارُه أوْحَشُ من ليله فدعٌ طلاب النحو لا تَبْغِه فها يجوزُ اليسوم إلاّ امْسروُقٌ أوْ طِرْمِذانٌ قولُهُ كاذِبٌ

ومن قولنا في هذا المعنى:

رجاء دون أقْرب السَّحاب ودَهْرٌ سادتِ العُبْدانُ فيه وأيام خلَتْ من كلل خيْد كلابٌ له سألتَهُم تُدراباً تعاقب من أساء القوْلَ فيهم

هـذا زمان فاسد الحشو ونَشُوهُ من أَخْبَثِ النَشْو ولا تَقُسلْ شعسراً ولا تَسرُو مُستحِكم العنزف أو الشَّدُو لا يفعَسلُ الخيرَ ولا ينوي (١)

ووعد مثل ما لَمعَ السَّرَابُ وعاثَت في جوانبِه الذَّئابُ ودُنياً قد تَوزَّعَها الكلابُ لقالوا: عندنا انقطع التَّرابُ وإن يُحسن فليس له ثوابُ

# للجاحظ في ذم الزمان:

كتب عمرو بن بحر الجاحظ إلى بعض إخوانه في ذم الزمان:

بسم الله الرحن الرحيم. حَفظك الله حِفْظ من وفَقَهُ للقناعة ، وآستعمله بالطاعة كتبت إليك وحالي حال من كثفَت غُمومُه ، وأشكلت عليه أمورُه ، وآشتبه عليه حال دهرِه ، ومَخْرَج أمره ، وقل عنده من يثق بوفائه ، أو يحمد مَغَبّة إخائه ، لاستحالة زماننا ، وفساد أيامنا ، ودولة أنذالنا ، وقدْماً كان مَن قَدَّم الحياء على نفسه ، وحكم الصدق في قوله ، وآثر الحق في أموره ، ونَبَذ المشتبهات عليه من شئونه . تمت له السلامة ، وفاز بوفور حظ العافية ، وحَمد مَغَبّة مكروه العاقبة ، فنظرنا إذ حال عندنا والقصد في الطلب بترك آستعال القيحة (٢) وإخلاق العرض من طريق التوكل دليلاً

<sup>(</sup>١) الطَّرمذان: المدّعي والمتمدّح بما ليس عنده، والصلف المفاخر النَّفاخ.

<sup>(</sup>٢) القحة: الوقاحة.

على سَخافة الرأي؛ إذ صارت الحظوة الباسقة والنَّعمة السابغة (١) في لؤم النية، وتناول الرَّزق من جهة محاشاة الوقار، وملابسة مَعَرَّة العار.

ثم نظرنا في تعقّب المتعقّب لقولنا، والكاشر لحجتنا، فأقمنا له عَلَماً واضحاً، وشاهداً قائماً، ومناراً بيّناً؛ إذ وجدنا مَن فيه السّفوليَّة الواضحة، والمثالب الفاضحة، والكذب المبَرّح، والخُلف المصرّح، والجهالة المفرطة، والركاكة المستخفَّة، وضعف اليقين والاستيثاب<sup>(۱)</sup>، وسرعة الغضب والخفة قد استكمل سروره، واعتدلت أموره، وفاز بالسهم الأغلب، والحظِّ الأوفر، والقدر الرفيع، والجواب الطائع، والأمر النافذ، إن زَلَّ قيل حَكُم، وإن أخطأ قيل أصاب، وإن هَذَى في كلامه وهو يقظان قيل رؤيا صادقة في سنة (۱) مباركة.

فهذه حُجتنا \_ أبقاك الله \_ على من زَعَم أن الجهل يَخفِض، وأن الحمق يضع، وأن الحمق يضع، وأن الكذب يَضُر، وأن الخلف يُزْدِي.

ثم نظرنا في الوفاء والأمانة ، والنّبل والبراعة وحُسن المذهب ، وكمال المروءة ، وسعة الصدر ، وقلة الغضب ، وكرم الطبيعة ، والفائق في سعة علمه ، والحاكم على نفسه ، والغالب لهواه ؛ فوجدنا فلان بن فلان ، ثم وجدنا الزمان لم يُنْصِفْه من حقّه ، ولا قام له بوظائف فرضه ؛ ووجدنا فضائله القائمة له قاعدة به . فهذا دليل على أن الطّلاَح أجدى من الصّلاح ، وأن الفضل قد مضى زمانه ، وعَفَت آثارُه (٤) ، وصارت الدائرة على ضده ؛ ووجدنا العقل يَشقى به قرينُه ، كما أنّ الجهل والحُمْقَ يحظى به خدينُه ووجدنا الشعر ناطقاً على الزمان ، ومُعْرِباً عن الأيام ، حيث يقول :

تَحامَقُ مع الحَمْقي إذا ما لقيتَهم ولاقِهِمُ بالجهلِ فِعْل أخي الجهلِ

<sup>(</sup>١) السابغة: الفائضة.

<sup>(</sup>٢) الاستيثاب: من الوثب.

<sup>(</sup>٣) السنة: الغفلة والنوم.

<sup>(</sup>٤) عفت آثاره: إمَّحت.

وخَلِّطْ إذا لاقَيْتَ يَـوماً مُخلِّطاً يُخلِّطُ فِي قوْل صحيح وفي هَزْل (١) فاتى وأيـتُ المرءَ يَشقى بعقله كما كان قبل اليوْم يَسعَدُ بالعقلَ

فبقيتُ أبقاك الله مثل من أصبح على أوْفاز (٢)، ومن النَّقلة على جَهاز، لا تَسُوغُ له نَهْمَة ولا يُطعم عينيه غَمْضة، في أهاويل يُباكِره مكروهُها وتُراوحه عقابيلها (٢) فلو أن الدعاء أجيب والتضرَّع سُمع، لكانت الهدّة العُظمى، والرجفة الكبرى؛ فليت الذي يا أخي ما أَسْتَبْطِئُه من النفخة، ومِن فجأة الصيْحة، قُضيَ فحان، وأذن به فكان؛ فوالله ما عُذَّبت أُمةٌ برجفةٍ ولا ريح ولا سَخْطة، عذابَ عَيني برؤية المغايظة المضنية، والأخبار المهلكة، كأن الزمان توكل بعذابي، أو آنتصب لإيلامي؛ فما عيْشُ مَن لا يُسَرّ بأخ شقيق، ولا خِدن شفيق، ولا يَصْطبح في أول نهاره إلا برؤية من تكره رؤيتُه، ونَغْمة من تَغُمَّه طلعته فبدَّل الله لي \_ أي أخي \_ بالمسكن مَسْكناً، وبالربع رَبْعاً! فقد طالت الغُمة، وواطنت الكربة، وادْلَمَتْ الظّلمة، وخد السراج، وتباطأ الانفراج، السلام.

# فساد الإخوان

قال أبو الدرداء: كان الناس وَرَقاً لا شوْكَ فيه، فصاروا شوكاً لا وَرَق فيه. وقيل لعُروة بن الزَّبير: ألا تنتقل إلى المدينة؟ قال: ما بقي بالمدينة إلا حاسدٌ على نعمة، أو شامتٌ بمصيبة.

الخشني (١) ، قال: أنشدني الرياشي:

وباد رجاله وبقي الغُثاءُ (٥) كأمثال الذَّئاب لها عُواءُ

إذا ذهَـب التَّكــرُّمُ والوَفــاءُ وأُسلَمني الزَّمــان إلى رجـــالٍ

<sup>(</sup>١) خلّط: كذّب وأدخل الحق بالخطأ.

<sup>(</sup>٢) أوفاز: عجلة. (٣) العقابيل: الشدائد.

<sup>(</sup>٤) الخشني: هو محمد بن عبد السلام.

<sup>(</sup>٥) الغثاء: رغوة القدر، أو ما يجرفه السيل من أوراق أو تما على وجه الأرض.

صديـقٌ كلّما استَغنيْـتُ عنهـمْ وأعـــداءٌ إذا جهــــدَ البلامُ إذا ما جئتُهُم يتدافعوني كأنَّي أجْربٌ آذاه داءً

أقـــول ولا أَلاَمُ على مَقــال على الإخْـوان كلِّهِـم العَفـا أُ (١)

وقالت الحكماء: لا شيء أضيَعُ من مودة مَن لا وفاء له، واصطناع مَن لا شُكر عنده. والكريم يَوَدُّ الكريم عن لُقْيَة واحدة، واللئيمُ لا يَصِل أحداً إلا عن رغبة أو رهبة.

وفي كتاب للهند: إن الرجل السُّوءَ لا يتغير عن طبعه، كما أن الشجرة المرَّة لو طليتها بالعسل لم تُثمر إلا مُرّاً.

وسمع رجل أبا العتاهية يُنشد:

فارم بطَرْفِك حيث شئريت فلا تَروي إلا بخيلا

وقال أيضاً في هذا المعنى:

لله دَرُّ أبـــك أيّ زمــان كُلُّ يُـوازنُـك الموَدَّةَ جـاهِــداً فإذا رأى رُجْحان حبَّةِ خَرْدل

أصبْحت فيه وأيّ أهل زمان يُعطِي ويأخُذ منك بالميزان مالت مودَّتُهُ إلى الرُّجْحان

وقال:

أرَى قوْماً وجُوهُهُم حِسانٌ وإنْ كانت حوائجُنا إليهم فإن منع الأشحّة ما لديهم

إذا كانت حوائجُهُم إلينا يُقبِّح حُسْنُ أَوْجُهِهِم علينا فإنّا سوف نمنع ما لدَيْنا

و قال:

مَوالِينًا إذا احتاجوا إلينًا وليس لنا احتياجٌ للمَوالي

<sup>(</sup>١) العفاء الزُّوال وامّحاء الأثر.

للبكري:

وخليل لم أخُنْه ساعة كان في سرِّي وجَهْري ثِقَتي سَتَر البُغْهِ بِأَلْفَاظ الْهُوى البُغْهِ بِأَلْفَاظ الْهُوى إِن رآني قسال لي خيْسرا وإن ثم لما أمكنته فرصَة وأراد الرُّوح لكسن خانه وأنشد العتيى:

إذا كنت تَغضَبُ من غيْر ذنب طَلَبْت رضاك فإنْ عزَّنِي طَلَبْت رضاك فإنْ عزَّنِي فلا تَعْجبْنِنَ بما في يديْنِك وقال ابن أبي حازم:

وصاحب كان لي وكنت له كنت له كنت كنا كساق تسعى بها قدم حَتَى إذا دانت الحوادث من آزْوَرَ عني وكان ينظر من فوال:

وخِلِّكان يَخفِضُ لي جَناحاً فقلت له ولي نفْسٌ عزُوفٌ سأُبْدلُ بالمطامِع فيك يأساً

في دمي كَفَيْه ظلمًا قه غَمَسَ لستُ عنه في مُهِم أَحْتَرسُ لستُ عنه في مُهِم أَحْتَرسُ وادَّعه ودَلَس (١) غِبْت عنه قال شَرَّا ودَحَسْ (٢) حَمَل السيْف على مَجْرى النَّفَس قهدر كان نعسْ قهدر كان نعسْ

وتَعْتِب مِن غَيْر جُرْمٍ عَلَيَّا عَدَدُّتُك مَيْتاً وإن كنت حيَّا فَاكثر منه الذي في يَديَّا

أَشْفَق مِنْ والدِ علَى ولدِ أَشْفُ ولدِ اللهِ علَى ولدِ أَوْ كَذِراعِ نِيطَّتْ إلى عضدِ عظمي وحلَّ الزَّمانُ مِنْ عُقَدي (٢) طرْفي ويَرْمي بساعِدِي ويَدي (٤)

أفاد غِنى فنابَذني جِهاحَا<sup>(٥)</sup> إذا حَمِيَتْ تقحَّمَت الرِّماحا<sup>(٦)</sup> وباليأس اسْتراح مَن اسْتراحَا

<sup>(</sup>١) الدّلس: الخُديعة.

<sup>(</sup>٢) دحس: أفسد.

<sup>(</sup>٣) عقدي: قوّتي. (٤) ازورّ: ابتعد وأشاح بنظره.

<sup>(</sup>٥) الجهاح: الشرود.

<sup>(</sup>٦) عزوف: ميل وابتعاد.

وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر:

وأنتَ أخي ما لم تكُن لي حاجةٌ فلا زادَ ما بيْني وبينَكَ بعْدَما كلانا غنِيِّ عن أخيه حياتَـهُ وعينُ الرِّضا عن كلِّ عيْبٍ كليلَةٌ

وقال البحتري:

أَشَـرَّقُ أَم أَعَـرَّبُ يِـا سَعيـدُ عـدَنْني عـن نصيبِينَ العـوادِي وخلَّفني الزَّمـانُ على رجـال هُمْ حُلَلٌ حَسُنَ فهُـنَ بيـضٌ ألا ليْـتَ المقادِرَ لم تُقَـدَرْ

وقال ابن أبي حازم:

وقالوا: لو مَدَحتَ فتَّى كريماً بلَوْتُ ومَرَّ بي خسُونَ حـوْلاً فلا أحـدٌ يُعَـدُّ ليـوْمِ خيْرٍ

- - - ا-و قال :

قد بلوت الناس طُوّا لم أجد في الناس حُسرًا مُسار حُسرًا صار حلو الناس في العيد - من إذا ما ذيت مُسرًا وقال:

بِلَوْتِكَ فِي الحاجاتِ إلاّ تَهاديّا

ونحنُ إذا مِتْنَا أَشَـدُ تَغَـانيَـا

كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطُ تُبْدِي المساويــا

وأَنْقُصُ من ذِمامي أوْ أزيد

فَبَخْتِي أَبْلَةٌ فيها بليدُ (١)

وجُوهُهُم وأيديهِمْ حديدُ

وأخْلاقٌ سَمُجْنَ فَهُنَّ سُودُ

ولم تكُن العطايَا والجِدُودُ (٢)

فقُلتُ وكيفَ لي بفتِّي كرم !

وحسْبُكَ بِالْجَـرِّبِ مِـنْ عَليمِ

ولا أحد يعود على عديم (٦)

من سَلاَ عنَّدي أطلقددت حبالي من حباليه أو أَجَد الوصل سارَعْتددت بجهدي في فصالِه

<sup>(</sup>١) العوادي: المصائب، والبخت: الحظ.

 <sup>(</sup>٢) الجدود: الحظوظ. (٣) يعود: يتكرم، والعديم: الفقير.

ومن قولنا في هذا المعنى:

أبا صالح جاءَتْ على الناسِ غَفلةٌ فليتَ الأُلَى بانوا يُفادَوْن بالأُلَى ويا ليتَها الكبرى فتُطْوَى ساؤنا في الموتُ إلا عيشُ كلِّ مُبخَّلٍ وأعْذَرُ ما أدمَى الجفونَ من البُكا

ومثله في هذا المعنى:

أبا صالح، أين الكرامُ بأسرهمْ أحقاً يقول الناسُ في جودِ حاتم عَذيرِيَ مِن خَلق تَخَلَقَ منهُمُ حِجارةُ بُخْل ما تَجودُ وربّا ولو أنّ موسى جاء يضربُ بالعصا بقاءُ لئام الناس موت عليهمُ عزيزٌ عليهم أن تَجودَ أكفَهُمْ

على غفلة ماتت بكل كرم أقاموا، فيُفدَى ظاعِن بُمُقيم (٢) لما وتُمَد الأرض مَد أديم (٣) وما العيش إلا موت كل ذَمِيم كرم رأى الدنيا بكف لئيم

أفِدني كرياً فالكرمُ رضاءُ وإبن سِنان كان فيه سَخاء (٤) غباءٌ ولورة من أضيح وجَفاءُ تفَجَرَ من صُمِّ الحجارةِ ماءُ لَمَا انبَجستْ من ضربه البخلاء (٥) كما أنّ موت الأكرمين بقاءُ عليهم من الله العزير عَفاءُ عليهم من الله العزير عَفاءُ

<sup>(</sup>١) أزرى: أعيب. (٢) الظاعن: الراحل.

<sup>(</sup>٣) الأديم: الجلد، وأديم الأرض وجهها.

<sup>(</sup>٤) إبن سنان: يعني به هرم بن سنان الذي مدحه زهير بن أبي سلمى.

<sup>(</sup>٥) انبجست: انفجرت.

ومثله قولنا في هذا المعنى:

ساق ترَنَّحَ يشدو فوقه ساق يا ضيعة الشّعر في بُلْه جرامِقة علَّت بأعناقهم أيد مقفَّعة كأنها بينهم في منع سائلهم كأنها بينهم في منع سائلهم كأنها بينهم بأماديحي وقدتُهُم كم سُقتهم بأماديحي وقدتُهُم ما كنت أول ظهآن بِمَهْمَهة وطن من الله أرضاهم وأسخطني يا قابض الكف لا زالت مُقبَّضة يا قابض الكف لا زالت مُقبَّضة وغب إذا شئت حتى لا ترى أبدا ولا أليك سبيل الجود شارعة ولا إليك سبيل الجود شارعة لم يكتنفني رجاع لا ولا أميل

كأنّه لِحَنينِ الصوتِ مُشتاقُ تشابَهتْ منهمُ فِي اللّوْمِ أخلاقُ (۱) تشابَهتْ منهمُ أيدٍ وأعناقُ (۱) لا بُوركتْ منهمُ أيدٍ وأعناقُ (۱) وحبس نائلهم عهد وميشاق نحو المعالي فيا انقادوا ولا انساقوا فيالأرض واسعة والناس أفراق يغرّه من سراب القفر رقراق والله للأنْدوك المعتوو رزّاق فيا أناملها للنام أرزاق في الأحشاء إقلاق في الأحشاء إقلاق ولا عليك لنور المجد إشراق (۱) إلا تكنّفَد المواللة وإملاقُ وإملاقُ

وقال مؤمِّل بن سعيد في هذا المعنى:

إنّها أزرَى بقـــدري أنّني ليس منهـم غير ذي مَقْلِيَـةٍ يتحاموْن لقائمي مشل ما طلعتي أثقــل في أعينهـم ليكون لوني وَسْط بحرٍ لم يكون

لستُ من نابه أهل البلد لذوي الألباب أو ذي حسد (٤) يتحامون لقاء الأسد وعلى أنفسهم من أحُد أحد ياخُد منهم بيدي

<sup>(</sup>١) الجرامقة: قومٌ من العجم، صاروا بالموصل في أوائل الاسلام.

<sup>(</sup>٢) اليد المقفّعة: المتشنّجة.

<sup>(</sup>٣) شارعة: مفتوحة مشرعة.

<sup>(</sup>٤) المقلية: البغضاء.

### باب في الكبر

قال النبي عَلِيْتُهُ : « يقول الله تبارك وتعالى : العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعنى واحداً منها قصمته وأهنته » .

وقال عليه السلام: ﴿ لا يدخل حضرة القدس متكبر ﴾.

وقال: « فضل الإزار في النار. معناه: من سحب ذيله في الخيلاء قاده ذلك إلى النار ».

ونظر الحسن إلى عبد الله بن الأهتم يخطِر (١) في المسجد، فقال: انظروا إلى هذا؛ ليس منه عضو إلا والله عليه نعمة وللشيطان فيه لعنة.

وقال سعد بن أبي وقّاص لآبنه: يا بُنَيّ، إياك والكِبْر، ولْيكنْ فيما تستعين به على تركه عِلمُك بالذي منه كنت، والذي إليه تَصير. وكيف الكِبْر مع النُطفة التي منها خُلقْت، والرَّحم التي منها قُذِفْت، والغِذاءِ الذي به غُذِيت.

وقال يحيى بن حيَّان: الشريفُ إذا تقوَّى تواضع، والوضيع إذا تقوَّى تكبرً. وقال بعض الحكماء: كيف يَستقر الكِبر فيمن خُلق من تراب، وطُوي على القَذَر، وجرَى مجْرى البول!

وقال الحسن: عجباً لابن آدم، كيف يتكبَّر وفيه تِسْعُ سُموم كلها يُقْذَر.

وذَكر الحسنُ المتكبرين فقال: يُلْفَى أحدهم يَنُص (٢) رقبته نصاً، ينفُض مِذْرَوَيْه (٢)، ويضرب أَصْدَرَيْه، يَملَخ في الباطن مَلْخا (١)، يقول: ها أنا ذا فأعرفوني! قد عَرفناك يا أحق! مقتك الله ومقتك الصالحون.

ووقف عُيينة بن حِصْن بباب عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فقال: ٱستأذنوا لي

<sup>(</sup>١) يخطر: يتبختر في مشيته زهواً.

<sup>(</sup>٢) ينص: يرفع.

<sup>(</sup>٣) ينفض: يحرّك، والمذروان: فرعا الإليتين والمنكبين وطرفا كلّ شيء، والمراد بهما هنا فرعا المنكبين.

<sup>(</sup>٤) يملخ: يتردّد فيه ويكثر، وقيل: يمرّ فيه مرّاً سهلا.

على أمير المؤمنين وقولوا: هذا ابنُ الأخيار بالباب. فأذِن له؛ فلما دخل عليه قال له: أنتَ ابنُ الأخيار؟ قال: نعم. قال له: بل أنت آبن الأشرار، وأما آبن الأخيار فهو يوسف بن. يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.

وقيل لعُبيد الله بن ظبيان: كثَّر اللهُ في العشيرة أمثالك. فقال: لقد سألتم اللهَ . شططا (١) .

وقيل لرجل من عبد الدَّار عظيم الكِبْر؛ ألا تأتي الخليفة. قال: أخشى ألا يحمل الجَسْرُ شرَفي.

وقيل له: ألا تَلْبَس؟ فإنّ البرد شديد. قال: حَسَبي يُدْفِئُنِي.

### للحجاج في أربعة:

قيل للحجاج؛ كيف وجدت منزلك بالعراق أيها الأمير؟ قال: خير منزل، لو أدركت بها أربعة نفر لتقرّبت إلى الله سبحانه وتعالى بدمائهم. قيل له: ومن هم؟ قال مُقاتل بن مسمع، ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم الأموال، فلما قدم البصرة بسط له الناس أرديتهم فمشى عليها. فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعبيد الله بن ظبيان، خطب خطبة أو ْجَز فيها، فناداه الناس من أعراض المسجد: كثّر الله فينا أمثالك. قال: لقد كلّفتم ربّكم شططا. ومعبد بن زُرارة، كان ذات يوم جالساً على طريق؛ فمرّت به آمرأة فقالت: يا عبد الله، أين الطريق لمكان كذا؟ فقال: لمِثلي يقالُ يا عبد الله؟ ويلك!. وأبو السَّمَاك الحنفي، أضل ناقته فقال: والله لئن لم يَرْدُد عليّ ناقتي لا صلّيت أبداً.

وقال ناقل الحديث: ونسي الحجاجُ نفسه وهو خامس هؤلاء الأربعة، بل هو أشدُّهم كِبراً، وأعظمهم إلحاداً، حين كتب إلى عبد الملك في عطسة عطسها فشمَّته (٢) أصحابُه ورد عليهم: بلغني ما كان من عطاس أمير المؤمنين وتشميت أصحابه له

<sup>(</sup>١) الشطط: مجاوزة الحدّ، والبعد عن الحقّ.

<sup>(</sup>٢) التشميت: أن يقال له، يرحمك الله.

وردَّه عليهم، فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيا.

وكتابه إليه: إنّ خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله إليهم، وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنين أعلى منزلةً من المرسلين.

العتُبي قال: رأيت مُحرزاً مولى باهلة يطوف على بغلة بين الصفا والمروة، ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلاً، فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع ؟ قال: نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقاً على الله أن يُرْجِلَني في موضع يركب الناس فيه.

وقال بعض الحكهاء لابنه: يا بني، عليك بالترحيب والبشر، وإياك والتقطيب والكبر؛ فإن الأحرار أحب إليهم أن يُلقوا بما يحبون ويحرموا من أن يُلقوا بما يكرهون ويُعطوا؛ فانظر إلى خصلة غطت على مثل اللؤوم فالزمها، وانظر إلى خصلة عفت على مثل الكرم فاجتنبها. ألم تسمع إلى قول حاتم الطائى:

أضاحك ضيفي قبل إنرال رحله ويُخصب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف أن يكثر القِرى ولكنَّما وجه الكرم خصيب

وقال محمود الوراق:

التِّه مَفْسدة للدين منقصة مَنْعُ العطاء وبَسْطُ الوجه أحسن من وقال أيضاً:

بشرُ البخيل يكاد يُصلح بخله ونقيصةٌ تبقى على أيامه وقال آخر في الكبر:

مع الأرض يا ابن الأرض في الطيران

للعقل مجبلة للذم والسَّخَطِ بذل العطاء بوجه غير منبسط

والتّيه مفْسدة لكلّ جواد ومسَبَّة في الأهـل والأولاد

أتأمل أن ترقى إلى الدَّبَران (١)

<sup>(</sup>١) الدّبران: منزلة القمر.

فوالله ما أبصرتُ يوماً محلِّقاً حَمَاهُ مكانُ البُعد من أن تنالهُ

ولو حلَّ بين الجَدْي والسرطــان (١) بسهم من البلوى يد الحدثان (۱)

### التسامح مع النعمة والتذلل مع المصيبة

قالوا: من عزَّ بإقبال الدهر ذلَّ بإدباره.

وقالوا: من أبطره الغني أذلَّه الفقر.

وقالوا: مَن ولِيَ ولاية يرى نفسَه أكبرَ منها لم يتغيَّر لها، ومن وليَ ولايةً يرى ولايته أكبر من نفسه تغيَّر لها.

وقال يحيى بن حيَّان: الشريف إذا تقوَّى تواضع والوضيع إذا تقوَّى تكبر. وقال كسرى: احذروا صولةً الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع.

وكتب على بن الجهم إلى ابن الزيات:

أبا جعفَر عَرِّجْ على خُلطائِكا وأقصرْ قليلاً من مَدَى غُلَوائِكا فإن كنتَ قد أُوتيتَ في اليوم رِفْعَةً فإنَّ رَجائِي في غدٍ كرَجائِكا

وقال عبد العزيز بن زُرارة الكلابي:

لقد عجبت منه الَّليالي لأنَّه صَبورٌ على عَضْلاء تلك البلابل (٦) إذا نالَ لم يفرح وليس لِنَكْبَةٍ أَلَمْت به بالخاشع المُتَضائِل

وقال الحسن بن هانيء:

ولقد فسرحْتُ فلم أَمُت فسرحا ولقـد حـزنْـتُ فلم أمُـتْ حَـزَنــاً وكتب عَقيل بن أبي طالب إلى أخيه على بن أبي طالب عليه السلام يسأله عن حاله، فكتب إليه على رضى الله عنه:

<sup>(</sup>١) الجدي والسرطان: من الأبراج السماوية.

<sup>(</sup>٢) الحدثان: الليل والنّهار.

<sup>(</sup>٣) البلابل: الوساوس والهموم.

فإن تسأَلَنِّي كيف أنتَ فإنَّني جَلِيدٌ على عض الزَّمان صليبُ(١) عزيزٌ عليَّ أن تُرَى بِي كآبةٌ فيفرحَ واش أو يُساءَ حبيبُ

# باب في التواضع

قال النبي عَلِيْنَةٍ : « من تواضع لله رفعه الله » .

قالت الحكماء: كلُّ نعمة يُحسَد عليها إلا التواضع.

وقال عبد الملك بن مروان، رفعه إلى النبي عَلِيْكُ : « أفضلُ الرجال مَن تواضع عن رفعة ، وزَهِد عن قُدرة ، وأنصف عن قوّة » .

وقال ابن السماك لعيسى بن موسى: تواضُعُك في شرفك أكبر من شرفك.

# من تواضع النجاشي:

وأصبح النّجاشي يوماً جالساً على الأرض والتاج عليه، فأعظمت بطارقته ذلك وسألوه عن السبب الذي أوجبه؛ فقال: وجدت فيما أنزل الله على المسيح: إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع أتممتها عليه. وإنه وُلد لي هذه الليلة غلام فتواضعت شكراً لله.

# عمر وامرأة من قريش:

خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ويده على المُعلَّى بن الجارود العبدي ، فلقيته آمرأة من قريش فقالت له: يا عمر ، فوقف لها . فقالت : كنا نعرفك مدّة عُميْراً ، ثم صرت من بعد عُميْر عُمرَ ، ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين . فاتق الله يا بن الخطاب وانظر في أمور الناس ، فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ، ومن خاف الموت خَشِي الفوْت . فقال المعلى : إيها يا أمة الله! لقد أبكيت أمير المؤمنين . خاف الموت حكيم التي سمع الله فقال له عمر : اسكت . أتدري من هذه ويحك ؟ هذه خَوْلة بنت حكيم التي سمع الله

<sup>(</sup>١) الصليب: القوي الصلب.

قولها من سائه، فَعُمَر أَحْرى أن يسمع قولها ويقتدي به.

وقال أبو عبّاد: ما جلس إليّ رجلٌ قط إلاّ خُيِّل إليّ أني سأجلس إليه. وسئل الحسن عن التواضع فقال: هو أن تخرج من بيتك فلا تلْقَى أحداً إلا رأيت له الفضلَ عليك.

وقال رجل لبكر بن عبد الله: علّمني التواضع. فقال: إذا رأيت من هو أكبرُ منك منك فقل: سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح، فهو خير مني؛ وإن رأيت أصغر منك فقل: سبقتُه إلى الذنوب والعمل السيء، فأنا شرّ منه.

وقال أبو العتاهية:

يا مَنْ تَشَرَّفُ بِالدَّنْيا وزينَتِها ليس التَّشَرَّفُ رَفْعَ الطين بِالطِّينِ إِذَا أَرَدْتَ شَرِيفَ النَّاسِ كُلِّهِمُ فَانظُرْ إِلَى مَلِكٍ فِي زِيِّ مِسكينَ إِذَا أَرَدْتَ شَرِيفَ النَّاسِ كُلِّهِمُ وَذَاكَ يَصلَحَ للدنيا وللدِّينِ ذَاكَ الذي عظمت في الناس همته

# الرفق والأناة

قال النبي عَيْضَة : « من أُوتِيَ حظَّه من الرفق فقد أُوتِي حظَّه من خير الدنياو الآخرة » . وقالت الحكاء: يُدرك بالرفق ما لا يُدْرَك بالعُنف، ألا ترى أن الماء على لينه يقطع الحجر على شِدَّته .

وقال أشجع بن عمرو السلمي لجعفر بن يحيى بن خالد:

ما كان يُدْرَك بالرجال ولا بالمال ما أدركت بالرفق

وقال النابغة:

الرِّفْقُ يُمن والأناةُ سعادةٌ فاسْتأْنِ في رِفْقٍ تُلاق نَجاحا

وقالوا: العجَل بريد الزَّلل.

أخذ القطامي التغلبيّ هذا المعنى فقال:

قد يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بعْض حاجَتِه وقد يكُونُ مع المُسْتعجِلِ الزَّلـلُ

وقال عدى بن زيد:

قد يُدْركُ الْمُبْطِيءُ من حظّه والحيْنُ قدْ يسْبقُ جُهْد الحريص (١)

# استراحة الرجل بمكنون سره إلى صديقه

تقول العرب: أفضيتُ إليكَ بشقوري (١) ، وأطلعْتُك على عُجَري وبُجري (١) ، ولو كان في جسدي بَرَصٌ ما كتمتُه.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ لَكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرَ ﴾ (٤).

وقالت الحكماء: لكل سرِّ مُسْتوْدَع.

وقالوا: مُكاتَمةُ الأدْنين صريحُ العُقوق.

وقال الشاعر:

وأَبْثَثْتُ عَمْراً بَعض ما في جَوانِحِي ولا بُدّ منْ شكوَى إلى ذي حفيظة

وقال حسي:

شَكَوْتُ وما الشَّكوَى لِمْثلِيَ عَادَةٌ

وأنشد أبو الحسن محمد البصري:

لَعِبَ الهوى بمَعالِمِي ورُسومي وشكوت همّى حين ضِقْتُ ومَن شَكا

وقال آخر:

إذا لم أُطِقْ صبراً رَجعتُ إلى الشكوى

ونادْيتُ تحت الليل يأساً مع النجوَى

وجـرّعْتُه مـن مُـرّ مـا أَتَجَــرَّعُ

إذا جعَلتْ أَسْرارُ نَفْسِ تَطَلَّعُ (٥)

ولكِنْ تفيضُ النفسُ عِنْدَ امْتِلاَئِهـا

ودُفِنتُ حيّاً تحتَ رَدْم هُمـومـي

همّاً يَضيقُ به فغيْثُ مَلوم

7 . 7

<sup>(</sup>١) الحبن: الموت.

<sup>(</sup>٢) الشقور: الأمور اللاصقة بالقلب، المهمة له.

<sup>(</sup>٣) عجري وبجري: أي عيوبي وأحزاني وما أبدي وما أخفى.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) الحفيظة: اسم من المحافظة والحفاظ للذب عن المحارم.

# وأَمطرتُ صَحْنَ الخدِّ غيثاً من البُكا على كبِدٍ حَرَّى لتَرْوَى فَهَا تَرْوَى (١)

### الاستدلال باللحظ على الضمير

قالت الحكماء: العين باب القلب؛ فما كان في القلب ظهر في العين.

### لعثهان بن إبراهم:

أبو حاتم عن الأصمعي عن يونس بن مصعب عن عثمان بن إبراهيم بن محد، قال:

إني لأعرف في العين إذا عرَفتْ، وأعرف فيها إذا أنكرتْ، وأعرف فيها إذا لم تعرف ولم تُنكِر؛ أما إذا عرَفتْ فتَحْواص (٢)، وأما إذا أنكرتْ فتَجْحَظ (٢) وأما إذا لم تعرف ولم تنكر فتسجو (١).

# وقال صريع الغواني:

جعلْنا علاماتِ المودّةِ بيننا فأعرفُ فيها الوصلَ في لِينِ طرفِها

مصايد لَحْظٍ هُنَّ أَخْفَى من السَّحْـرِ وأعرِفُ فيها الهَجْرَ في النَّظَرِ الشَّزْرِ (٥)

### وقال محمود الوراق:

إنّ العيونَ على القلـوبِ شـواهِـدٌ وإذا تَلاحظتِ العيون تفـاوضتْ ينطقْـن والأفـواه صـامتــةٌ فما

فَبَغَيضُها لَـك بَيِّـنٌ وحَبيبُهـا وتَحدَّثت عَها تُجِنَّ قُلُوبُها (1) يَخفَى عليكَ بَريئُها ومُريبُها

<sup>(</sup>١) الحرّى: الملتهبة.

ر ) التحواص: من الحوص وهو ضيق العين.

<sup>(</sup>٣) تجحظً: من جحظت العين أي خرجت حدّقتها وعظمت.

<sup>(</sup>٤) تسجو: تسكن.

<sup>(</sup>٥) الشزر: النظر بطرف مؤخّرة العين. (٦) تحنّ: تخفي

وقال ابن أبي حازم:

خُــنْ مــن العيش مــا كَفَـــي ومـــن الدّهـــر مـــا صَفـــــا عيْسنُ مَسن لا يُحِسبُ وَصْد\_لَك تُبْدي لكَ الجَفسا

ومن قولنا في هذا المعنى:

كَـلُّ مـا تطـوي جـوانِحُـه فهـو في العينينِ مكتـوبُ (١)

صادقٌ في الحبِّ مكندوبُ دَمْعُنه للشوْق مسكوبُ

وقال الحسن بن هانيء:

وإنِّي لِطيْرِ العين بالعين زاجرٌ فقد كِدْتُ لا يَخفَى علىَّ ضميرُ الاستدلال بالضمير على الضمير

كتب حكيم إلى حكيم: إذا أردتَ معرفةَ مالَكَ عندي فضع يدَك على صدرك، فكما تحدُني كذلك أجدُك.

وقالوا: إياكم ومن تُبغضه قلوبكم، فإن القلوب تُجازي الفلوب. وقال ذو الإصبع:

لا أسأَلُ النــاسَ عما في ضمائــرهــم ما في ضميري لهم مِن ذاك يكفيني قال محمود الوراق:

لا تســأَلــنَ المرءَ عمَّــا عنــدَه واسْتمْل ما في قلبِـه مـن قلبِكــا إن كان بُغضاً كان عندك مثلُهُ أو كان حُبّاً فاز منك بحبّكا

### الإصابة بالظن

قيل لعمرو بن العاص: ما العقل؟ قال: الإصابةُ بالظنّ ، ومعرفةُ ما يكون بما قد كان.

وقال عمر بن الخطاب: من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه.

<sup>(</sup>١) تطوي: تخفى.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لله درّ ابن عباس، إن كان لينظر إلى الغيب من سِتْرٍ رقيق.

وقال الشاعر:

وقلَّما يَفْجَأُ المكرُوهُ صاحب حتى يَرى لـوجـوهِ الشَّرِّ أسبابا وإنما ركّب الله العقل في الإنسان دون سائر الحيوان ليستدلّ بالظاهر على الباطن ويفهم الكثير بالقليل.

ومن قولنا في هذا المعنى:

يا غافلاً ما يَرى إلاَّ محاسنَه ولو درَى ما رأى إلا مساويه آنظرْ إلى باطن الدُّنْيا فظاهِرُها كلَّ البهائِم يَجري طرفها فيه

# تقديم القرابة وتفضيل المعارف

قال الشّيباني: أولُ من آثر القرابة والأولياء عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال: كان عمر يمنع أقاربه ابتغاء وجه الله. ولا يُرى أفْضل من عمر. وقال لما آوى طريد النبي عَلِيْ : ما نقم الناس على أن وصَل رَحِماً وقرّب عماً.

وقيل لمعاوية بن أبي سفيان: إن آذِنَك يُقدِّم معارفه وأصدقاءه في الإذن على أشراف الناس ووجوههم. فقال ويلكم، إن المعرفة لتنفع في الكلب العقور والجمل الصَّئول (١)؛ فكيف في رجل حسيب ذي كرم ودين.

وقال رجل لزياد: أصلح الله الأمير، إن هذا يُدِل (٢) بمكانة يدّعيها منك. قال: نعم، وأخبرُك ما ينفعه من ذلك، إن كان الحقُّ له عليك أخذتك به أخذاً شديداً، وإن كان عليه قضيتُه عنه.

<sup>(</sup>١) الصئول: الذي يعض صاحبه، الثائر.

<sup>(</sup>۲) يدلّ: يفتخر ويتباهى.

وقال الشاعر:

أقول لجاري إذا أتانِي مُخاصِاً يُدِلُّ بِعَقِّ أُو يُدِلُّ بِساطِلِ إِذَا لَمْ يَصِلْ خَيْرِي وأنت مُجاوري إليك فها شَرِّي إليك بواصِل

لعبد الله القسري حين ولي قضاء البصرة:

العتبي قال: ولِيَ عبد الله بن خالد بن عبد الله القسري قضاء البصرة، فكان يحابي أهل مودّته، فقيل له: أيّ رجل أنت لولا أنك تُحابي. قال: وما خير الصديق إذا لم يقطع لصديقه قطعة من دينه.

وولي ابن شُبُرُمة قضاء البصرة وهو كاره، فأحسن السيرة، فلما عُزل اجتمع إليه أهل خاصته ومودته، فقال لهم: والله لقد وليت هذه الولاية وأنا كاره، وعُزلت عنها وأنا كاره، وما بي في ذلك إلا مخافة أن يلي هذه الوجوه من لا يعرف حقها. ثم تمثّل بقول الشاعر:

فَمَا السَّجِنُ أَبِكَانِي وَلَا القَيْدُ شَفَّنِي وَلَا أَنَنِي مِن خَشْيَةِ المُوْتِ أَجِزَعُ (١) بلى إنّ أقواماً أخافُ عليهم إذا مِتْ أن يُعطو الذي كنتُ أمنعُ

وتقول العامة: محبة السلطان أردُّ عليك من شهودك.

وقال الشاعر:

إذا كان الأمير عليك خَصْماً فليس بقابل منك الشهودا

وقال زياد: أُحِبُّ الْوِلايةَ لثلاث، وأكرهها لثلاث: أُحبُّها لنفع الأولياء، وضرّ الأعداء، واسترخاص الأشياء. وأكرهها لروعة البريد، وخوف العزل، وشماتة العدو.

ويقول الحكماء: أحَقُّ من شاركك في النعمة شركاؤك في المصيبة.

أخذه الشاعر فقال:

<sup>(</sup>١) شقّني: أغلني.

وإنّ أوْلَى الموالي أنْ تــواسِيَــه عند السَّرور لمنْ واساك في الحَزَن إنّ الكِرام إذا ما أسهَلوا ذَكروا من كان يَأْلفُهُم في المنزلِ الخشِن وقال حسن:

تَبَـح الإلـهُ عـداوةً لا تُتَقـى ومـودَّةً يُـدْلَـى بها لا تنْفَـعُ

### فضل العشيرة

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عشيرة الرجُل خير للرجل من الرجل للعشيرة، إنْ كف عنهم يدا واحدة كَفُوا عنه أيدياً كثيرة، مع مودتهم وحفاظهم ونصرتهم، إن الرجل ليغضب للرجل لا يعرفه إلا بنسبه. وسأتلو عليكم في ذلك آيات من كتاب الله تعالى؛ قال الله عز وجل فيا حكاه عن لوط: ﴿ لو أَنّ لي بكم قُوّةً أو آوِي إلى رُكْن شديد ﴾ (١) يعني العشيرة، ولم يكن لِلُوط عشيرة، فوالذي نفسي بيده ما بَعَث الله نبياً من بعده إلا في ثروةٍ من قومه، ومَنَعة من عشيرته. ثم ذكر شُعيبا إذ قال له قومه: ﴿ إنّا لنَراكَ فينا ضَعِيفاً ولولا رَهْطُكُ لرَجَمْناكَ ﴾ (١) وكان مكفوفاً، والله ما هابوا إلا عشيرته.

وقيل لبزرجهر: ما تقول في ابن العم؟ قال: هو عدُوُّك وعدُوّ عدوِّك.

#### الدَّين

من حديث عائشة عن النبي عَلِيلًة أنه قال: الدَّيْنُ يَنقص ذا الحسب.

وقال عمر ألا إن الأسيفع (<sup>7)</sup> أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا وإنه قد آدّان معرضاً، وأصبح قد رين (<sup>1)</sup> به، فمن كان له عنده شيء

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨٠. (٢) سورة هود الآية ٩١.

<sup>(</sup>٣) الأسيفع: رجل من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر.

<sup>(</sup>٤) رين به: أحاطت بماله الديون وعلَّته أو وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به.

فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، ثم إياكم والدَّيْن، فإن أوله هَم وآخرَه حُزن. وقال مولى قُضاعة:

فلو كنتَ مَوْل قيْس عَيْلان لم تجد عليّ لإنسان من النّاس درهما ولكّنني مَوْل قضاعَة كلّها فلستُ أبالي أن أدين وتَغْرَما وقال آخر:

إذا ما قضيَّت الدُّين بالدُّين لم يكن قضاءً ولكن كان غُرْماً على غُـرْم

وقال سفيان الثوري: الدَّيْنُ هَمِّ بالليل وذُلِّ بالنهار، فإذا أراد الله أن يُذل عبداً جعله قلادةً في عُنقه.

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً متقنّعاً، فقال له: كان لقان الحكيم يقول: القناع ربية بالليل ذلّ بالنهار. فقال الرجل لقان الحكيم لم يكن عليه دين. وقال المقنّع الكندى:

يُعاتِبُني في الدّيْن قومي وإنّا تَدايَنْت في أشياءَ تُكسِبُهم حَمْدا إذا أكلوا لحمي وفَرْتُ لحومَهُم وإن هَدَموا مَجدي بنَيْتُ لهمْ مجدا

### مجانبة الخلف والكذب

قال النبي عَلِيْكُ : « الكذبُ مُجانِبُ الإيمان » .

وقالت الحكماء: ليس لكذَّاب مروءة.

وقالوا: من عُرف بالكذب لم يجُزْ صِدْقه.

وقال النبي عَلِيْكُ :﴿ لَا يَجُوزُ الكذبِ فِي جَدَّ وَلَا هُزُلُ ﴾ .

وقال: لا يكون المؤمن كذاباً.

وقال عبد الله بن عمر: خُلف الوعد ثلثُ النفاق.

وقال حبيب الطائي في عياش:

يا أكثرَ وعْداً حَشْــُوهُ خُلْــفّ وأكثرَ الناس قَوْلاً حَشْـُوهُ كَـذِبُ

ومن قولنًا في هذا المعنى:

صحيفة أفنيت ليت بها وعسى وعد لله هاجس في القلب قد بَرِمَت مَواعِد غَرِني منها وميض سناً فصادمت حجراً لو كنت تضربه كأنها صيغ من بُخْل ومن كذب

عُنوانها راحةُ الرّاجِي إذا يَئسا أحشاءُ صَدْري به من طول ما انحَبَسا حتى مَددْتُ إليها الكَفَّ مُقْتَبسا (١) من لؤْمِهِ بعَصا موسى لما انْبجَسا فكان ذاك لـه رُوحاً وذا نفَسا

# التنزه عن استاع الخنا والقول به

اعلم أنَّ السامع شريك القائل في الشر؛ قال الله: ﴿ سمَّاعُونَ للكذِّبِ ﴾ (٢).

وقال العتبي: حدّثني أبي عن سعد القصير قال: نظر إليّ عمرو بن عتبة ورجل يشتم رجلاً بين يدي؛ فقال لي: ويلك! \_ وما قال لي « ويلك » قبلها \_ نَزَّهْ سَمْعَكَ عن السماع الخنا كما تُنَزَّهْ لسانك عن الكلام به؛ فإن السامع شريك القائل، وإنه عمد إلى شرّ ما في وعائه فأفرغه في وعائك؛ ولو رُدَّت كلمة جاهل في فيه لسعد رادّها كما شقى قائلها.

# باب في الغلوِّ في الدين

تُوفِّقي رجل في عهد عمر بن ذَرَّ بمن أسرف على نفسه في الذنوب، وجاوز في الطَّغيان، فتجافى الناس عن جنازته، فحضرها عمر بن ذرَّ وصلَّى عليه، فلما أُدْلي في قبره قال: يرحمك الله أبا فلان، صحبت عُمرك بالتوحيد، وعَفرت (٢) وجهَك لله بالسجود، فإن قالوا مذنب وذو خطايا، فمن مِنا غيرُ مذنب وذي خطايا.

<sup>(</sup>١) السنا: الضوء، والوميض: اللمعان ومقتبساً: طالباً ضؤها.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) عفرت: مرَّغت وأكثرت السِجود.

ومن حديث أبي هريرة عن النبي عَلِيلَةٍ قال: « إنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسَلين، فقال: ﴿ يَأْيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطيباتِ واعملوا صالحاً ﴾ (١) وقال: ﴿ يأيُّها الذين آمنوا كلوا من طيباتِ ما رزقناكم (٢) ثم ذَكَرَ الرجل يُرى أشعثَ أغَبرَ يَمُد يديه إلى الساء يقول: يا ربِّ يا ربِّ ، ومطعُمه حرام ومشربُه حرام وملبسه حرام؛ فأنَّى يُستجابُ له؟».

قال النبي عَلِيْكُ : « إنَّ الله بعثني بالحنيفية السمحة ولم يبعثني بالرَّهبانية المبتدعة ، سُنَّتي الصلاة والنوم، والإفطار والصوم؛ فمن رَغِب عن سُنَّتي فليس مني».

وقال عَرِيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَتِينٌ فأوْغِلْ (٢) فيه برفق؛ فإنَّ المُنبِتَّ (١) لا أرضاً قطَعَ ولا ظهراً أَبْقى ».

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة هنا النَّمط الأوسط، يَرْجع إليهم الغالي ويلحقُ بهم التالي.

وقال مُطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير لابنه، وكان قد تعبّد: يا بُنِّي، إنّ الحسنة بين السيئتين \_ يعني الدين: بين الإفراط والتقصير \_ وخيرٌ الأمور أوسطها، وشر السَّرُ الحَقْحَقة (٥).

وقال سلمان الفارسي: القَصد والدَّوام، وأنت الجوادُ السابق.

وقالوا: عامِلُ البِرِّ كَآكِلِ الطعام: إن أكل منه قوتاً عصمَه، وإن أسرف منه أَىشَمَه <sup>(٦)</sup> .

وفي بعض الحديث: أنَّ عيسى بن مريم عليه السلام لقي رجلاً، فقال له: ما

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) أوغل: تعمَّق الدخول فيه.

<sup>(</sup>٤) المنبت، المنقطع.

<sup>(</sup>٥) الحقحقة: أرفع السير وأتعبه للظهر.

<sup>(</sup>٦) أبشمة: أتخمه وكظّه.

تصنع ؟ قال: أتعبّد. قال: فمن يعود عليك ؟ قال: أخي. قال: هو أعبد منك.

ونظير هذا أنّ رُفْقةً من الأشعريّين كانوا في سفر، فلما قدموا قالوا: ما رأينا يا رسول الله بَعدَك أفضل من فلان؛ كان يصوم النهار، فإذا نزلنا قام من الليل حتى نرتحل. قال: فمن كان يَمهَنُ له ويَكفُلُه؟ قالوا: كلنا. قال: كلكم أفضلُ منه.

وقيل للزهري: ما الزهد في الدنيا؟ قال: إنه ما هو بتشعيث اللّمة، ولا قَشَفِ الهيئة، ولكنه ظَلَفُ (١) النفس عن الشهوة.

عليّ بن عاصم عن أبي إسحاق عن الشيباني قال: رأيت محمد بن الحنفية واقفاً بعرفات على بِرْذَوْن وعليه مُطْرِفُ خَزّ أصفر.

السُّدِّيِّ عن ابن جُريج عن عثمان بن أبي سليان أنَّ ابن عباس كان يرتدي رداء مألْف.

إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت رسول الله عليه ثوبان مصبوغان بالزعفران: ردام وعمامة.

وقال معمر: رأيت قميص أيوب السختياني يكاد يَمسُّ الأرض، فسألته عن ذلك، فقال: إن الشُّهرة كانت فيا مضى في تذييل القميص وإنها اليوم في تشميره.

أبو حاتم عن الأصمعي: أن ابن عون اشترى بُرْنُساً. فمرّ على مُعاذة العدويّة، فقالت: مِثْلُكَ يلْبُس هذا؟ فذكرتُ ذلك لابن سيرين، فقال: أفلا أخبرتَها أن تميا الدَّاريّ اشترى حُلّةً بألف يُصلّي فيها!

قدم حمّاد بن سلمة البصرة، فجاءه فرْقَد السَّبَخِيُّ وعليه ثيابُ صوف، فقال له حماد: دعْ عنك نصرانيّتك هذه! فقال له: لقد رأيتُنا ننظر إبراهيمَ فيخرج إلينا وعليه مُعَصْفَرة (٢)، ونحن نرى أن الميْتَة قد حلَّت له.

<sup>(</sup>١) ظلف النفس: كفُّها ومنعها.

<sup>(</sup>٢) المعصفرة: ثوب مصبوغ بالعصفر وهو نبات يصبغ به.

أبو الحسن المدائني قال: دخل محمد بن واسع على قُتيبة بن مسلم والي خُراسان في مِدْرَعَةِ صوف، فقال له: ما يَدْعُوك إلى لباس هذه؟ فسكت! فقال له قتيبة: أَكلَّمُك فلا تُجيبني؟ قال: أكرهُ أن أقول زُهْداً فأزكِّي نفس، أو أقول فقراً فأشكو ربي؛ فما جوابك إلا السكوت.

قال ابن السماك لأصحاب الصوف: والله لئن كان لباسكم وفْقاً لسرائركم لقد أحببتم أن يطَّلع الناس عليها، وإن كان مخالفاً لقد هلكتم.

وكان القاسم بن محمد يلبس الخزَّ وسالم بن عبد الله يلبس الصوف ويقعدان في مسجد المدينة؛ فلا يُنكر هذا على هذا ولا ذا على هذا.

ودخل رجل على محمد بن المنكدر فوجده قاعداً على حشايا مُضاعفة وجارية تغلّفه بالغالية (١) ؛ فقال: رحمك الله! جئت أسألك عن شيء وجدتك فيه \_ يريد التَّزيُّن \_ قال: على هذا أدركتُ الناس.

وصلّى الأعمش في مسجد قوم فأطال بهم الإمام، فلما فرغ قال له: يا هذا، لا تُطلِ صلاتك؛ فإنه يكون خلفك ذو الحاجة والكبير والضعيف. قال الإمام: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقال له الأعمش: أنا رسولُ الخاشعين إليك، إنهم لا يحتاجون إلى هذا منك.

# الربيع بن زياد وعلي في عاصم:

العتبي قال: أصابت الربيع بن زياد نُشّابة (٢) في جبينه ، فكانت تنتقض عليه كل عام . فأتاه علي بن أبي طالب عائداً ، فقال: كيف تَجدُك يا أبا عبد الرحن ؟ قال: أجدني لو كان لا يَذْهَبُ ما بي إلا بذهاب بصري لتمنيت ذهابه . قال: وما قيمة بصرك عندك ؟ قال: لو كانت لي الدنيا فديتُه بها . قال: لا جَرَم ، يُعطيك الله على بصرك عندك ؟ قال: لو كانت لي الدنيا فديتُه بها . قال: لا جَرَم ، يُعطيك الله على

<sup>(</sup>١) الغالية: الطيب.

<sup>(</sup>٢) النشَّابة: واحدة النشاب، وهو النبل.

قدر الدنيا، لو كانت لكَ لأنفقتَها في سبيل الله. إن الله يُعطي على قدر الألم والمصيبة، وعنده بعدُ تضعيفُ كثير.

وقال له الربيع: يا أمير المؤمنين، إني لأشكو إليك عاصم بن زياد. قال: وماله؟ قال: لبس العباء، وترك الملاء، وغمّ أهله، وأحزن ولدّه. قال: عليّ عاصماً. فلما أتاه، عبس في وجهه، وقال: ويلك يا عاصم! أترى الله أباح لك اللذات وهو يكره منك أخْذك منها؟ أنت أهون على الله من ذلك. أو ما سَمِعته يقول: ﴿ مَرَجَ البَحْرِيْنِ لِلتَقيانِ. بيْنَهُما بَرْزَخ لا يبغيانِ ﴾ (۱) حتى قال: ﴿ يَخْرُبُ مِنهُما اللَّاوَلُونُ وَللَّهُ وَاللَّهُ لا بُتِذالُ نعم الله بالفعال أحبُّ إليّ من ابتذالها بالمقال، وقد سمعته يقول: ﴿ وَأَمّا بنِعْمَةِ ربّك فحَدِّثُ ﴾ (۲) وقولَه: ﴿ قَلْ مَنْ حَرَّمَ زينةَ اللهِ التي سمعته يقول: ﴿ وَأَمّا بنِعْمَةِ ربّك فحَدِّثُ ﴾ (۲) وقولَه: ﴿ قَلْ مَنْ حَرَّمَ زينةَ اللهِ التي أَخْرَجَ لِعبادِهِ والطَّيّباتِ مِنَ الرِّذْق ﴾ (۲)

قال عاصم: فعلاَمَ اقتصرتَ أنت يا أمير المؤمنين على لُبْسِ الخشِن وأكْلِ الحشف (٥)؟

قال: إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام، لئلا يَشْنُعَ (٦) بالفقير فقْره.

قال: فما خرج حتى لبس الملاء وترك العَباء.

النبي الله الله ابن عمرو وقد شكته زوجه:

محد بن حاطب الجُمي قال: حدّثني من سمع عمرو بن شعيب، وكنتُ سمعتُه أنا وأبي جميعاً، قال: حددثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن وأبيه عن أبيه عن الله بن مسعود، قال: أتى رسول الله جدده عن عبد الله بن مسعود، قال: أتى رسول الله عن عبد الله بن عَمْ رو ابن العاص،

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الضّحى الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الحشف: الخبز اليابس أو أردأ التمر.

<sup>(</sup>٦) يشنع: يقبح ويعظم.

وكانت امرأته تَلْطِفُ برسول الله عَلَيْكِم ، فقال: كيف أنتِ يا أم عبد الله؟ قالت: كيف أكون وعبدُ الله بن عمرو رجلٌ قد تخلَّى من الدنيا! قال لها. كيف ذلك؟ قالت: حرّم النوم فلا ينام، ولا يفطر، ولا يطعَم اللحم، ولا يؤدِّي إلى أهله حقَّهم. قال: فأين هو؟ قالت: خَرَج ويُوشك أن يَرْجع الساعة. قال: فإذا رجع فاحبسيه علىّ. فخرج رسول الله عَلِيليُّه ، وجاء عبد الله وأوشك رسول الله عَلِيليُّه في الرَّجعة ، فقال يا عبد الله بن عمرو ، ما هذا الذي بلغني عنك أنك لا تنام. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: بلغني أنك لا تنام ولا تفطر. قال: أردتُ بذلك الأمنَ من الفزَع الأكبر. قال: وبلَغني أنك لا تطعم اللحم. قال: أردت بذلك ما هو خيرٌ منه في الجنة؟ قال: وبلغني أنك لا تؤدِّي إلى أهلك حقَّهم. قال: أردتُ بذلك نساءً هُنَّ خيرٌ منهن. فقال رسول الله عَلِيلًا: يا عبد الله بن عمرو، إن لك في رسول الله أسوة حسنة؛ فرسول الله يصومُ ويُفطر، ويأكل اللحم، ويؤدِّي إلى أهله حقوقهم. يا عبد الله بن عمرو ، إن لله عليك حقاً ، وإن لبدنك عليك حقاً ، وإن لأهلك عليك حقاً . فقال: يا رسول الله، ما تأمرني أن أصوم؟ خسة أيام وأفطر يوماً؟ قال: لا. قال: فأصوم أربعة وأفطر يوماً ؟ قال: لا. قال: فأصوم ثلاثة وأفطر يوماً ؟ قال: لا. قال: فيومين وأفطر يوماً ؟ قال: لا. قال: فيوماً ؟

قال: ذلك صيام أخي داود. يا عبد الله بن عمرو ؛ كيف بك إذا بقيت في حُثالة من الناس قد مَرِجَتُ (١) عهودُهم ومواثيقهم فكانوا هكذا ؟ وخالف بين أصابعه. قال: فها تأمرني به يا رسول الله ؟ قال: تأخذ ما تعرف وتَدَع ما تنكر، وتعمل بخاصة نفسك، وتدع الناس وعوام أمرهم. قال: ثم أخذ بيده وجعل يمشي به حتى وضع يده في يد أبيه، وقال له: أطع أباك.

فلما كان يوم صِفِّين قال له أبوه عمرو بن العاص: يا عبد الله، اخرُجْ فقاتل. فقال: يا أبتاه، أتأمرني أن أخرج فأقاتل وقد سمعت من رسول الله عَلَيْتُ ما سمعت فقال: يا أبتاه، أتأمرني أن أخرج فأقاتل وقد سمعت من رسول الله عَلَيْتُ ما سمعت

<sup>(</sup>١) مرجت: فسدت.

وعهد إلى ما عهد؟ قال: أنشدك الله، ألم يكن آخر ما قال لك أن أخذ بيدك فوضعها في يدي وقال: أطع أباك؟ قال: اللهم بلى. قال: فإني أعزم عليك فلتخرج فتقاتل، قال: فخرج فقاتل متقلّداً بسيفين.

### القول في القدر

#### لحمد بن المنكدر:

أتى قوم من أهل القدر محمد بن المنكدر، فقالوا له: أنت الذي تقول إن الله يعذّب الخلق على ما قَدّرَ عليهم؟ فصرف وجهه عنهم ولم يُجبهم، فقالوا له: أصلحك الله! إن كنت لا تُجيبنا فلا تُخْلِنا من بركة دعائك؛ فقال: اللهم لا تُردْنا بعقوبتك، ولا تمكرْ بنا في حيلتك، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن رضاك، قليل أعمالنا تَقْبَل، وعظيم خطايانا تَغْفِر، أنت الله الذ لم يكن شي ولله قبلك، ولا يكون شيء بَعدك، ولي الأشياء، ترفع بالهدى من تشاء، لا من أحسن اسْتغنى عن عَوْنك، ولا من أساء غلبك، ولا استبد شيء عن حكومتك وقدرتك، لا ملجأ إلا إليك؛ فكيف لنا بالمغفرة وليست إلا في يديك؟ وكيف لنا بالرحمة وليست إلا في يديك؟ وكيف لنا بالرحمة وليست إلا عندك؟ حفيظ لا ينسى، وقديم لا يَدْر ما أنت، سبحانك وتعاليت.

فقال القوم: قد والله أخبر وما قصر.

وقال: ذكر القدرُ في مجلس الحسن البصري، فقال: إنّ الله خلق الخلق للابتلاء، لم يُطيعوه بإكراه، ولم يعصوه بغَلَبة، لم يهملهم من الملك، وهو القادر على ما أقدرَهم عليه، والمالِكُ لما مَلَّكَهم إياه، فإن يأتمر العبادُ بطاعة الله لم يكن مثبطاً لهم (١). بل يزيدهم هُدى إلى هداهم، وتقوى إلى تقواهم؛ وإن يأتمروا بمَعصية الله كان الله قادراً على صَرفهم إن شاء، وإن خَلَّى بينهم وبين المعصية فمن بعد إعذار وإنذار.

<sup>(</sup>١) مثبِّطاً: مقلّلا من عزيتهم.

#### غيلان وربيعة:

مروان بن موسى قال: حدّثنا أبو ضَمْرة أنّ غَيلان قَدِم بكلمة قد صاغها حتى وقف على ربيعة، فقال له: أنت الذي تزعمُ أنّ الله أحبّ أن يُعصَى ؟ فقال له ربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يُعْصَى كَرْهاً ؟ فكأنما ألْقَمَه حَجَراً.

قيل لطاووس: هذا قتادة يُحب أن يأتيك. فقال: إن جاء لأقومن . قيل له: إنه فقيه. قال: إبليس أفقه منه. قال: ﴿ربِّ بما أَغْوَيتَنى ﴾ (١).

وقيل للشعبي: رأيت قتادة؟ قال: نعم. رأيت كُناسة بين حشَّيْن (٢). القَدَر هو العلم والكتاب والكلمة والإذْن والمشيئة.

قال الأصمعي: سألت أعرابياً فقلت له: ما فضل بني فلان على بني غلان؟ قال: الكتاب، يعنى القدر.

وقال الله عز وجل: ﴿ إِنَّا كُلَّ شِيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ﴾ (٣). وقال: ﴿ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٤). وقال: ﴿ وَلَقَدْ مُبَينٍ ﴾ (٥). يعني القدر، وقال: ﴿ وَلَوْدُ مَبَينًا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينٍ ﴾ (٥). يعني القدر، وقال: ﴿ وَلُولًا كُلْمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّك لَكَانَ لِزَاماً ﴾ (٦).

# للخشني في الأعشى ولبيد:

قال الخُشني أبو عبد الله محمد بن عبد السلام: شاعران من فحول الجاهلية ذهب أحدهما في بيته مذهب العَدْلِيَّةِ والآخر ذَهَب مذهب الجَبْريّة، فالذي ذهب مذهب العدلية فأعشى بكر حيث يقول:

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الحشُّ: موضع قضاء الجاجة.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات الآية ١٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة طّه الآية ١٢٩.

استَأْسَرَ اللهُ بالوفاء وبالعـــعدْل وولَّى المَلامَة الرجُلا والذي ذهب مذهب الجَبرية فلبيد بن ربيعة حيث يقول: إنَّ تقوى ربِّنا خيْرُ نَفَـلْ وبإذْن الله رَيْتُ وعَجَـلْ مَن هَداه سُبل الخيْر آهتدى ناعِمَ البال ومَـن شاءَ أضل

### لإياس بن معاوية:

وقال إياس بن معاوية: كلمت الفرق كلّها ببعض عقلي، وكلمت القَدَرِيَّ بعقلي كلّه، فقلت له: دُخولَك فيما ليس لك ظلم منك؟ قال: نعم. قلت: فإن الأمر كله

ومن قول الله عز وجل في القدر: ﴿ قُلْ فَ للهِ الْحُجَّةُ البالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُ اَكُمْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَكُمْ بل ِ أَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بل ِ أَجْمَعِين ﴾ (١) . وقال: ﴿ يَمُنُونَ عليك أَن أَسْلَموا قُلْ لا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بل ِ اللهُ يَمُنَّ عليكم أَنْ هَداكُمْ للإيمانِ إِن كُنتُمْ صادقِين ﴾ (١) .

ابن شِهاب قال: أنزل الله على نبيه آيةً في القَدَرية: ﴿ الَّذِينَ قالوا لإخوانِهِم وَقَعَدُوا لو أَطاعونا ما قُتِلوا قلْ فادْرَءُوا عن أَنْفِسكُمُ الموْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادقين ﴾ (٢) وقال: ﴿ قُلْ لو كُنْتم في بُيوتِكمْ لبَرَزَ الَّذِين كُتِب عليهمُ القَتْلُ إلى مَضاجعِهِم ﴾ (٤).

وقال محمد بن سيرين: ما يُنكر القدرية أن يكون الله عَلِمَ من خلْقه عِلمًا فكتبه عليهم.

وقال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما تقول في القَدَر؟ قال: ويحك! أخبرني عن رحمة الله، أكانت قبل طاعة العباد؟ قال: نعم قال عليِّ: أسلم صاحبُكم وقد كان كافراً. فقال الرجل له: أليس بالمشيئة الأولى التي أنشأني بها أقوم وأقعد،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٦٨. (٤) سورة آل عمران الآية ١٥٤.

وأقبض وأبسط؟ قال له على: إنك بَعد في المشيئة أما إني أسألك عن ثلاث، فإن قلت في واحدة منهن: لا، كَفرْت؛ وإن قلت: نعم، فأنت أنت. فمد القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقول؛ فقال له على: أخبِرْني عنك، أخلَقَك الله كها شئت أو كها شاء؟ قال: بل كها شاء. قال: فخلقك الله لِمَا شئت أو لما شاء؟ قال: بل لما شاء. قال فيوم القيامة تأتيه بما شئت أو بما شاء؟ قال: بل بما شاء، قال: قم فلا مشيئة لك.

# هشام وغيلان والأوزاعي:

قال هشام بن محمد السائب الكلبي: كان هشام بن عبد الله قد أنكر على غيلان التكلم في القدَر، وتقدّم إليه في ذلك أشدَّ التقدم، وقال له في بعض ما تَوعَّده به من الكلام: ما أحسبك تنتهي حتى تنزل بك دعوة عمر بن عبد العزيز إذ احتجَّ عليك في المشيئة بقول الله عز وجل: ﴿ وما تَشاؤُونَ إلا أَنْ يَشاءَ الله ﴾ (١) فزعمت أنك لم تُلْق لها بالا. فقال عمر: اللهم إن كان كاذباً فاقطع يده ورجله ولسانَه، واضربْ عُنُقه. فانتَهِ أوْلَى لك، ودع عنك ما ضرُّه إليك أقرَبُ من نفعه. فقال له غَيلان، لحيينه وشِقْوتِه: أَبعث إليّ يا أمير المؤمنين مَن يُكلمني ويحتجُّ عليَّ، فإن أخذته حُجتي أمسكت عني فلا سبيل لك إليّ ، وإن أخذتْني حجتُه فسألتك بالذي أكرمك بالخلافة إلا نَفَّذْت فيَّ ما دعا به عمر عليّ. فغاظ قوله هشاماً. فبعث إلى الأوزاعي فحكى له ما قال لغيلان وما ردَّ غيلان عليه ؛ فالتفت إليه الأوزاعي فقال له : أسألك عن خس أو ثلاث؟ فقال غَيلان؛ عن ثلاث. قال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما حَرَّم؟ قال غيلان: ما علمت وعظُمَت عنده. قال: فهل علمت أن الله قضى على ما نَهي؟ قال غيلان: هذه أعظم، مالي بهذا من علم. قال: فهل علمت أن الله حال دون ما أُمَر؟ قال غيلان: حال دون ما أُمَر؟ ما علمت. قال الأوزاعي: هذا مرتاب من أهل الزَّيغ. فأمر هشام بقطع يده ورجله، ثم ألقى به في الكُناسة. فاحتَوَشَه (٢) الناس يعجبون من عظيم ما أنزل الله به من نِقْمته. ثم أقبل رجلٌ كان كثيراً ما يُنكر عليه

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) احتوشه الناس: أي جعلوه وسطهم.

المتكلم في القدر، فتخلل الناس حتى وصل إليه، فقال: يا غيلان، اذكر دُعاء عمر. فقال غيلان: أفلح إذاً هشام، إن كان الذي نزل بي دعاء عمر أو بقضاء سابق فإنه. لا حَرج على هشام فيما أمر به فبلَغت كلمتُه هشاماً، فأمر بقطع لسانه وضرب عُنقه، لتمام دعوة عمر. ثم التفت هشام إلى الأوزاعي وقال له قد قلت يا أبا عمرو ففسر، فقال: نعم، قضى على ما نَهى عنه: نهى آدم عن أكل الشجرة، وقضى عليه بأكلها. وحال دون ما أمر، أمر إبليس بالسجود لآدم وحال بينه وبين ذلك. وأعان على ما حرم، حرم الميتة وأعان المضطر على أكلها.

### ابن أبي عروبة وقتادة:

الرياشيّ عن سعيد بن عامر عن جُويرية عن سعيد بن أبي عَروبة قال: لما سألت قتادة عن القدر قال: رَأْيَ العرب تريد أم رأي العجم؟ فقلت: بل رأي العرب. قال: فإنه لم يكن أحدٌ من العرب إلا وهو يُثبت القدر، وأنشد:

ما كان قَطْعِي هـوْلَ كـلِّ تَنـوفـةٍ إلا كِتـاباً قـد خلا مسْطـورًا (١) وقال أعرابيّ: الناظر في قدر الله كالناظر في عين الشمس، يعرف ضَوْءها ولا يختم على حدودها.

وقال: كعب بن زُهير:

لو كنتُ أعجبُ من شيءٍ لأعجبَني يسعى الفتى الأمورِ ليس يُدركها والمرءُ ما عاش ممدودٌ له أمــلّ

وقال آخر:

والجِدُّ أَنْهُ ضَ بِالفَتَى مِن عَقَلِهِ مِا أَقِرِبَ الأشياءَ حِين يسوقُها

سعْيُ الفتى وهُو مخبواً له القدرُ فالنفس واحدة والهم مُنتشِرُ لا تنتهي العيْنُ حتى ينتهي الأثررُ

فانهَضْ بجد في الحوادثِ أوْ ذَرِ قَدرٌ وأبعد ها إذا لم تُقُدر

<sup>(</sup>١) التنوفة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسان.

### بين النبي ﷺ وقدري:

عبد الرحمن القصير قال: حدّثنا يونس بن بلال عن يزيد بن أبي حبيب أنّ رجلاً قال النبي عَلَيْكُم: يا رسول الله ، أيُقدِّر الله عليَّ الشرَّ ثم يعذّبني عليه ؟ قال النه ، وأنت أظلم ».

ومن حديث عبد الله بن مسعود، قال: ما كان كفْرٌ بعد نُبُوَّةٍ قط إلا كان مفتاحَه التكذيب بالقدر.

# أبو العتاهية وابن أشرس بين يدي المأمون:

ثمامة بن أشرس قال: دخل أبو العتاهية على المأمون لما قدم العراق، فأمر له بمال وجعل يُحادثه، فقال له يوماً: ما في الناس أجهلُ من القدريّة. فقال له المأمون: أنت بصناعتك أبْصَر، فلا تتخطاها إلى غيرها. قال له: يا أمير المؤمنين، آجمع وبين من شئت منهم. فأرسل إليّ، فدخلت عليه، فقال لي: هذا يزعُم أنك وأصحابك لا حُجّة عندكم. قلت: فليسأل عما بدا له. فحرّك أبو العتاهية يدّه وقال: من حرّك هذه ؟ قلت: مَن ناك أُمّة! فقال: يا أمير المؤمنين، شتمني. قلت له: نقضت أصلك يا ماص بَظْر أُمّة! فضحك المأمون. فقلت له: يا جاهل! تحرّك يدك ثم تقول: من حرّكها ؟ فإن كان الله حرّكها فلم أشتمك ؛ وإن كنت أنت المحرّك لها فهو قولي. قال له المأمون: عندك زيادة في المسألة.

قال الكندي في الفن التاسع من التوحيد: اعلم أنّ العالم كله مَسُوسٌ بالقضاء والقدر \_ أعْني بالقضاء \_ ما قُسِم لكل معلول مما هو أصلح وأحكم، وأتقَنُ في بنية الكل، لأنه جَل ثناؤه خلق وأبدع مضطراً ومختاراً بتمام القدرة، فلما كان المختار غير تام الحكمة؛ لأنّ تمام الحكمة لمبدع الكل، كان لو أطلق واختيارَه لآختار كثيراً مما

فيه فسادُ الكل، فقدر جل ثناؤه بنيةً للكل تقديراً مُحكماً، فصير بعضة سوانح لبعض (۱)، يختار بإرادته ومشيئته غير مقهور بما هو أصلح وأحكم في بنية الكل؛ فتقدير هذه السوانح هو القدر. فبالقضاء والقدر ساس جلَّ ثناؤه جميع ما أبدع، فهذه السياسة المحكمة المُثقَنةُ التي لا يدخلها زلل ولا نقص. فاتضح أن كل معلول فيا قسم له ربَّه من الأحوال لا خارج عنها، وأنّ بعض ذلك بأضطرار وبعضة بأختيار، وأن المختار عن سوانح قدره اختار، وبإرادته لا بالكُرْه منه فعل.

سئل أعرابيّ عـن القـدر فقـال: ذاك علم اختصمـتْ فيـه الظنـون، وكثر فيـه المختلفون، والواجب علينا أن نردّ ما أشكَلَ من حُكمه إلى ما سبق من علمه.

واصطحب مجوسي وقدري في سفر، فقال القدري للمجوسي: مالك لا تُسلم قال: إن أذِنَ الله في ذلك كان. قال: إن الله قد أذن، إلا أن الشيطان لا يَدَعُك. قال: فأنا مع أقواهما.

وقال رجل لهشام بن الحكم: أنت تزعم أنّ الله في فضله وكرمه وعدله كلَّفنا ما لا نُطِيقه ثم يعذّبنا عليه؟ قال هشام: قد والله فعَلَ، ولكن لا نستظيع أن نتكام.

# عمر بن عبيد وابن مسكين:

اجتمع عمرو بن عُبيد مع الحارث بن مسكين بمنى، فقال له: إنّ مِثلي ومثلك لا يجتمعان في مثل هذا الموضع فيفترقان من غير فائدة؛ فإن شئت فقل، وإن شئت فأنا أقول. قال له: قل. قال: هل تعلم أحداً أقْبَلَ للعذر من الله عز وجل؟ قال: لا. قال: فهل تعلم عُذراً أبْيَنَ من عُذر مَن قال « لا أقدر » فيا تعلم أنت أنه لا يقدر عليه؟ قال: فيم لا يقبل؟ من لا أقبل للعذر منه، عُذر مَن لا أبْيَنُ من عُذره؟ فانقطع الحارث بن مسكين فلم يرد شيئاً.

<sup>(</sup>١) السوانح: الفرص.

# رد المأمون على المنحدين وأهل الأهواء

قال المأمون للتَّنوي الذي تكلم عنده: أسألك عن حرفين لا أزيد عليهما: هل نَدم مُسي، قط على إساءته ؟ قال: بلى. قال: فالندم على الإساءة إساءة أم إحسان ؟ قال: بل إحسان. قال: فالذي نَدم هو الذي أساء أم هو غيرُه ؟ قال: بل هو الذي أساء. قال: فأرى صاحب الخير هو صاحب الشرّ قال: فإني أقول: الذي نَدم غيرُ الذي أساء. قال: فنَدم على شيء كان من غيره. فسكت.

وقال له أيضاً: أخبرني عن قولك باثنين، هل يستطيع أحدهما أن يخلق خلقاً لا يستعين فيه بصاحبه؟ قال: نعم. قال: فها تصنع باثنين؟ واحدٌ يَخلق كل شيء خير لك وأصحَّ.

وقال المأمون للمرتد الخراساني الذي أسلم على يديه وحله معه إلى العراق فارتد عن الإسلام، أخبرْني: ما الذي أوحشك مما كنت به آنساً من ديننا؟ فوالله لأن أستحييك بحق أحبُّ إليّ من أن أقتلك بحق، وقد صرتَ مُسلماً بعد أن كنتَ كافراً ثم عدت كافراً بعد أن صرت مُسلماً. فإن وجدت عندنا دواء لدائك تداويت به، وإن أخطأك الشفاء ونبا عليك الدواء، كنت قد أبليْت العُذر في نفسك ولم تُقصِّر في الاجتهاد لها، فإن قتلناك قتلناك في الشريعة، وترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار واليقين ولم تُفَرِّط في الدخول من باب الحزم. قال المرتد: أوْحَشني منكم ما رأيتُ من الاختلاف في دينكم. قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما كاختلافنا في الأذان، والتكبير في الجنائز، وصلاة العيدين والتشهد، والتسليم من الصلاة، ووجوه القراءات، واختلاف وجوه الفُثيا، وما أشبه ذلك؛ وهذا ليس باختلاف، وإنما هو تخيير وتوسِعة وتخفيف من السنّة؛ فمن أذن مثنني وأقام مثنى لم يأثم، ومن ربّع لم يأثم، والاختلاف الآخر كنحو آختلافنا في تأويل الآية من كتاب الله، وتأويل الحديث عن نبينا، مع اجتاعنا على أصل التنزيل، وآتفاقنا على عيْن الخبر؛ فإن كان إنما أوحشك هذا فينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل مُتَفقاً على تأويله كها

يكون مُتَّفَقاً على تنزيله، ولا يكون بين اليهود والنصارى اختلاف في شيء من التأويلات ولو شاء الله أن يُنزل كتبه مُفسرة، ويجعل كلام أنبيائه ورسله لا يُخْتَلف في تأويله لفَعل ولكنّا لم نجد شيئاً من أمور الدين والدُّنيا وقع إلينا على الكفاية إلا مع طول البحث والتَّحصيل والنظر، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمِحَن، وذهب التفاضل والتباين، ولما عُرِف الحازمُ من العاجز، ولا الجاهلُ من العالم، وليس على هذا بُنيت الدنيا. قال المرتد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن المسيح عبد الله، وأن محمداً صادق، وأنك أمير المؤمنين.

### بينه وبين علي ابن موسى:

فها أجابه عليّ بن موسى يشيء.

من واصل إلى ابن عبيد:

كتب واصل بن عطاء الغزّال إلى عمرو بن عُبيد:

أما بعد ، فإن استلاب نعمة العبد بيد الله ، وتعجيل المعاقبة بيد الله ، ومهما يكن ذلك فباستكمال الآثام ، والمجاورة للجدال الذي يحول بين المرء وقلبه ، وقد عرفت ما كان يُطْعَنُ به عليك ويُنْسب إليك ونحن بين ظهراني الحسن بن أبي الحسن رحمه الله ، لاستبشاع قُبْح مذْهَبك ، نحن ومن قد عرفتَهُ من جميع أصحابنا ، ولمَهُ (٢) إخواننا

<sup>(</sup>١) القعدد: قرب النسب. (٢) لله: جماعة.

الحاملين الواعين عن الحسن؛ ف لله تلكم لُمَّةٍ وأوعياء وحفَظة، ما أَدْمَتَ الطبائع (١)، وأَرْزَنَ المجالس، وأَبْينِ الزُّهد وأصدَق الألسنة، اقْتَدوْا واللهِ بمن مضى شهابهم، وأخذوا بهديهم؟ عهدي والله بالحسن وعهدُهم أمس في مسجد رسول الله ﷺ بشرقي الأجنحة، وآخِرُ حديث حدّثنا إذْ ذكر الموت وهَولَ المطلع، فأسِف على نفسه واعترف بذنبه، ثم التفت والله يَمنة ويسرة معتبراً باكياً؛ فكأني أنظر إليه يمسح مُرْفض العَرق عن جبينه، ثم قال: اللهم إني قد شددتُ وضينَ (١) راحلتي، وأخذتُ في أَهْبَةِ سفري إلى محل القبر وفرش العَفْر (٦)، فلا تؤاخذْني بما يَنْسُبُون إليَّ من بعْدي. اللهم إني قد بلَّغت ما بلّغني عن رسولك، وفسَّرت من محكم تأويلك ما قد صدَّقه حديثُ نبيك؛ ألا وإني خائف عمْراً! ألا وإني خائف عَمراً! شكايةً لك إلى ربِّه جهراً ، وأنت عن يمين أبي حذيفة أقرَبُنا إليه ؛ وقد بلغني كبيرُ ما حَمَّلتهُ نفْسك ، وقلَّدْتهُ عُنقك، من تفسير التنزيل، وعبارة التأويل؛ ثم نظرتُ في كتبك، وما أدَّته إلينا روايتك من تنقيص المعاني، وتفريق المباني، فدلَّت شكايةُ الحسن عليك بالتحقيق بظهور ما ابتدعت، وعظيم ما تحمَّلت؛ فلا يغررْك أي أخي تدبيرُ مَن حوْلك، وتعظيمُهم طَوْلَك (٤)، وخفضُهم أعيُنَهم عنك إجلالاً لك، غداً والله تمضي الخُيلاءُ والتفاخُر، وتُجْزَى كلُّ نفس بما تسعى. ولم يكن كتابي إليك، وتَجليبي عليك، إلا ليُذكِّرَك بحديث الحسن رحمه الله، وهو آخِرُ حديث حدَّثناه. فأدِّ المسموع وأنطق بالمفروض، ودع تأويلَك الأحاديث على غير وجهها، وكن من الله وجلاً (٥) فكأن قد.

# ما جاء في ذم الحمق والجهل

قال النبي عَيْضَلِهُ « الجاهل يظلم من خالطَه ، ويَعتدي على من هو دونه ، ويتطاول على مَن هو دونه ، ويتطاول على مَن هو فوقه ، ويتكلّم بغير تمييز ، وإن رأى كريمة أعرض عنها ، وإنْ عَرَضَتْ فَتْنَةٌ أَرْدَتْهُ وتَهوّر فيها » .

<sup>(</sup>١) أدمت الطبائع: ألينها وأسهلها.

<sup>(</sup>٢) الوضين: ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج وغيره.

<sup>(</sup>٣) العفر: وجه الأرض، التراب. ﴿ ٤) الطول: القوة والبسطة. ﴿ ٥) الوجل: الخوف.

وقال أبو الدَّرداء: علامة الجاهل ثلاث: العُجْب، وكثرةُ المنطق، وأن ينهى عن شيء ويأتيه.

وقال أردشير: حسبكم دلالةً على عيب الجاهل أنّ كل الناس تنفر منه وتغضب من أن تُنسب إليه.

وكان يقال: لا تغررك من الجاهل قرابةٌ ولا أُخوَّةٌ ولا إلف؛ فإنّ أحقّ الناس بتحريق النار أقربُهم منها.

وقيل: خَصلتان تُقرِّبانك من الأحق: كثرة الالتفات، وسُرعة الجواب. وقيل: لا تصطحب الجاهل، فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك.

ولبعضهم:

لكل داء دوالا بسط ب ب

ولأبى العتاهية:

آحسذر الأحمَّق أن تصحبه كلّم رقَّعْته مسن جسانسب أو كصَدْع في زُجاج فاحِش فإذا عاتبته كسي يَسرْعسوي

إلاّ الحماقة أعْيتْ مَن يُسدَاويها

إنّها الأحْمَـقُ كالثَّـوْبِ الخَلَـقُ زَعْزَعْتُهُ الرِّيحُ يوماً فانخرَقْ هل تَرى صَـدْع زُجاجٍ يلْتَصِقْ زاد شرّاً وتَهادَى في الحُمُـــق

### أصناف الإخوان

قال العتابي: الإخوان ثلاثة أصناف: فرْع بائن من أصله، وأصل متَّصل بفرعه، وفَرع ليس له أصل. فأما الفرع البائن من أصله، فإخاء بُنِي على مودّة ثم آنقطعت فُحفظ على ذمام الصُّحبة. وأما الأصل المتصل بفَرعه، فإخاء أصله الكرم وأغصانه التقوى. وأما الفرع الذي لا أصل له، فالمُمَوَّهُ الظاهر الذي ليس له باطن.

وقال النبي عَلَيْكُ : « الصاحبُ رُقْعة في قميصك فانظر بِمَ تَرْقعُه » . وقال النبي عَلَيْكُ : « الصاحبُ رُقْعة في قميصك فانظر بِمَ تَرْقعُه » . وقالوا : من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً ، ولعَدُوّه عدَوّاً .

وفد دِحية الكلبي على عليّ رضي الله عنه ، فها زال يذكر معاوية ويُطريه في مجلسه ؛ فقال على عليه السلام:

صديقُ عدُوِّي داخِلٌ في عداوَتِي فلا تقْرَبَنْ مِنِّي وأَنتَ صديقُه

وفي هذا المعنى قول العتّابي:

تَـوَدُّ عـدوِّي ثَم تَـزُعُـمُ أَنِّي وليس أخي مَـن وَدَّني رأْي عينِه وقال آخر:

ليس الصديقُ الذي إنْ زَلَّ صاحبُهُ وإن أضاع له حَقّاً فعاتَبَهُ إنّ الصديق الذي ألقاه يَعْذرُ لي

وقال آخر:

كم من أخ لك لم يلِدْه أبوكا صافِ الكرام إذا أردت إخاءَهم والناسُ ما استغنيْت كنت أخاهُمُ

وقال بعضهم:

أخوك الذي إن قمتَ بالسيفِ عامِداً ولوْ جئتَ تبغي كفَّهُ لِتُبينَها يَرى أنه في الوُدِّ كان مقصِّراً

وقال آخر:

إن كنت متَّخذاً خليلاً

وإنّي لِمَنْ ودَّ الصديدَّ ودُودُ فإنَّ الَّذِي بيْنَ القُلوب بعيدُ

صديقُكَ إنّ الرأيَ عنىك لعــازِبُ ولكنْ أخي مَن ودَّني وهْو غائــبُ

يوماً رأى الذنْبَ منه غيرَ مغفورِ فيه أتاه بتزويت المعاذير ما ليس صاحبُهُ فيه بمعذور

وأخ أبوه أبوك قد يجفوكا واعلَم بأنّ أخا الحِفاظ أخوكا وإذا افتقرت إليهم رفضُوكا

لِتضرِبَه لم يستغِشَك في الوُدِّ لَبادَرَ إشفاقاً عليك من الردِّ على أنّه قد زاد فيه على الجهد

فتنَــــقَ وانتقـــد الخليلا (١)

<sup>(</sup>١) الخليل: الصاحب، وتنقّ: اختر.

مَن لِم يكن لك مُنصِفًا في الوُدِّ فابْغ به بَديلاً 

ومَن بمؤاخات، تشرف

بما مَوَّهـوا لـك أو زَخــرَفــوا

و للعَطّوي:

صُن الوُدَّ إلاَّ عن الأكرمِين ولا تَغْتَـــررْ مـــــن ذوي خَلَــــةٍ

فكم مِن أخ ظاهر وُدُّه ضميرُ مَدوَّتِه أَجْيَفُ (١)

ءِ تُنكِــرُ منــه الذي تَعـــرفُ إذا أنت عاتبتًه في الإخا

وكتب العباس بن جرير إلى الحسن بن مخلد:

إِنْ عَ الإخاء أبا مُحمّد حد للذي يَصْفو وَصُنْهُ وإذا رأيت مُنافساً في نَيْل مَكْرُمَةِ فكُنه إنَ الصَّديــق هــوَ الذي يَرعاك حيث تَغيب عنه فإذا كَشَفْت إخاءه أحدث ما كشَّفت عنه

هُ أخو الحفيظة لم يَخُنــه (٦) مثل الحُسام إذا انْتضا

يسعى لِمَا تَسعنى لـ ف كَـرَمـاً وإن لم تستعنـ ف

و لآخر:

خيْرُ إخوانِك المشاركُ في المدروأين الشريكُ في المرِّ أينا الذي إن شَهِدْت زادك في السِددِر وإن غِبْت كمان أُذْناً وعَيْناً

و لآخر:

ومن البلاء أخ جنايتً علَق بنا ولغيْ رنا سَلَبُ ه (١)

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) مستطيلاً: متطاولاً.

<sup>(</sup>٢) أجيف: منتن. (٣) انتضاه: شهره.

<sup>(</sup>٤) علق بنا: نتحمل إصرها.

إذا رأيتُ انحرافاً مـن أخـي ثقـةٍ فإن صَددْتُ بوجهي كي أكـافئـهُ

وكتب بعضهم إلى محمد بن بشار:

من لم يُسرِدك فلا تُسرِدْ ، وكن كمن لم تستفِدْهُ باعد أخساك لبُعْدِه وإذا دنسا شبْراً فنزدْهُ باعد أخساك لبُعْدِه وإذا دنسا شبْراً فنزدْه كمن أخ لك يا بن بَشَدسار وأمُّسك لم تَلِسده وأخسي مُنساسبة يسو عك عيبُسه لم تَفتقِسدْه فأجابه محمد بن بشار:

غَلِط الفتَى في قـولـه مَن لم يُردُك فلا تُـردُه مَن لم يُردُك فلا تُـردُه مَن لم يُعِدُهُ مَن نافسَ الإخـوانَ لم يُعِدُهُ العِتابَ ولم يُعِددُهُ (۱) عاتب أخياك إذا هَفا واعطِفْ بوُدِّك واستعِدْهُ (۱) وإذا أتـاك بعيبـه واش فقـل لم تَعْتمـدهُ

ضاقت عليَّ برحْب الأرض أوطاني

فالعيْنُ غَضْبي وقلْبي غَيْرُ غضبان

### ومما يستجلب الإخاء والمودة ولبن الكلمة

قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من لانَتْ كلمتُه وجبت محبتُه. ويُنشَد:

« كيف أصبحْت كيف أمسيْت » ممّا يُنْبِ ت الوَّدَّ في فُوادِ الكرمِ وعلى الصديق ألاّ يلقى صديقه إلا بما يُحب، ولا يؤذي جليسة فيا هو عنه بمعزل، ولا يأتي بما يعيب مثله، ولا يعيب ما يأني شكله.

وقد قال المتوكل الليثي: لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتي مثَله عار عليك إذا فعلت عظيمُ

<sup>(</sup>١) هفا: زلّ وأخطأ.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يثبتن لك الوُدَّ في صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحبِّ الأسماء إليه.

وقال: ليس شيء أَبْلغَ في خبر ولا شرّ من صاحب.

وقال الشاعر:

إن كنت تَبغي المرة أو أصلَه وشاهداً يُخبِرُ عن غائب إن كنت تَبغي المرة أو أصلَه واعتبر الصاحب بالصاحب

لعدي بن زيد:

عن المرء لا تَسأَلْ وأبصِرْ قرينَه فكل قرين بالمقارن يَقتدي (١) ولعمرو بن جَميل التَّغلي:

سأصبرُ من صديقي إنْ جَفاني على كللَّ الأذى إلاَّ الهوانا (٢) سأصبرُ من صديقي إنْ جَفاني على كللَّ الأذى إلاَّ الهوانا فالنَّ الحُرَّ ياأنَاف في خَلاءِ وإنْ حَضَر الجاعة أن يُهانا

بين مطيع وخاطب مودة:

قال رجل لمُطيع بن إياس: جئتك خاطباً مودتك. فقال له: قد زوجتُك، على اشرط أن تجعل صداقَها ألا تسمع في مقالة الناس.

ويقال في المثل: من لم يَزْدَردِ الريقَ (٢) لم يَستكثر من الصديق.

وما أحسن ما قال إبراهيم بن عباس:

يا صديقي الذي بَذَلت لَهُ الوُ دَّ وأنزلتُه على أحشائِي إنَّ عيْناً أقْدنيتها لتراعيداك على ما بها من الأقداء (٤) ما بها حاجة إليك ولكن هي مَعقودة بجبل الوفاء

<sup>(</sup>٣) يزدرد الرّيق: كناية عن الصبر والتحمل.

<sup>(</sup>٤) القذى: ما يقع في العين من أذى ً.

ولابن أبي حازم:

ارْضَ من المرءِ في منودَّته من يكشِفِ الناس لم يجد أحداً يُــوشِـــك ألاّ تُتُمَّ وَصْـــلَ أخ

إنْ ساءَني صــاحبي احتمَلْــت وإنْ أصفح عن ذنبه وإن طَلَب الــــعــذر فاني عليــه عــاذِرُهُ

ولغيره:

إنَّى إذا أبطأتُ عنك فلم أزل لقد أصبحت نفسي عليك شفيقة أُسَــرُ بما فيـــه سُـــرورُك إنّني عدوٌّ لِمَنْ عاديْتَ سَلْمٌ مُسالٍّ

ولأبي عبد الله بن عُرْفة:

هُمومُ رجالِ في أُمورِ كثيرةٍ يكون كروح بين جسميْن فُـرِّقــا

لأحداث دهر لا يسزال يعسوق ومِثلي على أهــل الوفـــاءِ شفيــــقُ جدير بمكنون الإخاء حقيق (١) لكلَّ امريءِ يَهوى هَواك صديـقُ

عا يُودِّي إلىك ظاهرهُ

تَصحُّ منه له سَـرائِـرهُ

في كلل زلآتِه تُنافِرُه

سَـرَّ فـإني أخـوهُ شـاكـرهُ

وهَمِّي منَ الدُّنيا صديقٌ مُساعـدُ فجساهُما جسمان والزُّوحُ واحـــدُ

وقال بعض الحكماء: الإخاء جوهرة رقيقة، وهي ما لم تُوقِّها وتَحرسها معرَّضةٌ للآفات. فَرُض الإخاء بالحد له (٢) حتى تصل إلى قُرْبه، وبالكظم (٢) حتى يَعتذر إليك من ظلمك، وبالرِّضي حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك التقصير.

ولمحمود الوراق:

فاشكر أخاك على مساعدته لا برَّ أعظهُ من مُساعدةٍ

<sup>(</sup>١) مكنون الإخاء: مصونه ومستوره.

<sup>(</sup>٢) فُرض الإخاء بالحدّله: اي لا تتجاوز حدود الإخاء.

<sup>(</sup>٣) الكظم: الصبر.

وإذا هَف فَأَقِلْهُ هَفْ وَنَه حتى يعود أَخا كعادته فالصفْحُ عنْ زللِ الصَّديقِ وإنْ أَعْياكُ خيْرٌ من مُعاندتِهُ ولعبد الصمد بن المُعذَّل:

لم يَستفيددُكُ ولم تُفِددُهُ وَزِدِ التَّقدارُبُ واستَددُهُ من أخي ثقة فشِدهُ (١)

من لم يُسرِدْك ولم تُسرِدْه قسرِّبْ صديقَك ما ناًى وإذا وَهَستْ أركسان

### باب من أخبار الخوارج

### الخوارج وعلى بن أبي طالب:

لما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا من أصحابه، وكان من أمر الحكمين ما كان واختداع عمرو لأبي موسى الأشعري، قالوا: لا حُكم إلا لله. فلما سمع علي رضي الله عنه نداءهم. قال: كلمة حق يُرادُ بها باطل، وإنما مذهبهم ألا يكون أمير، ولا بد من أمير بَرّاً كان أو فاجراً. وقالوا لعلي: شككت في أمرك، وحكمت عدوك في نفسك. وخرجوا إلى حَرُوراء، وخرج إليهم علي رضي الله عنه، فخطبهم متوكّئاً على قوسه، وقال:

هذا مقامٌ من فَلجَ فيه فلج يوم القيامة (٦) ، أنشدكم الله ، هل علمتم أن أحداً كان أكرة للحكومة مني ؟ قالوا : اللهم لا . قال : أفعلمتم أنكم أكرهتُموني عليها حتى قبلتُها ؟ قالوا اللهم نعم . قال : فعَلاَمَ خالفتُموني ونابذْتموني ؟ قالوا : إنا أتينا ذنباً عظياً فتُبنا إلى الله منه ، فتُب إلى الله منه . واستغفره نَعُدْ إليك . فقال على : إني أستغفر الله من كل ذنب . فرجعوا معه وهم في ستة آلاف . فلما استقرّوا بالكوفة أشاعوا أنّ علياً رجع عن التحكيم وتاب منه ورآه ضلالاً . فأتى الأشعثُ بن قيس عليا رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>١) وهت: ضعفت. وشده: أي شُدَّه وأثبته.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: من أفلح فيه أفلح يوم القيامة، والفلج: النصر.

فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد تحدّثوا أنك رأيت الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كفراً وتُبت. فخطب عليِّ الناس فقال: من زعم أنّي رجعت عن الحكومة فقد كذَب، ومن رآها ضلالاً فهو أضل منها. فخرجت الخوارج من المسجد فحكمت، فقيل لعليّ: إنهم خارجون عليك. فقال: لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسيفعلون.

فوجَّه إليهم عبد الله بن العباس، فلما صار إليهم رحَّبوا به وأكرموه، فرأى منهم جباهاً قَرحَتْ (١) لطول السجود، وأيديا كَثَفِناتِ (١) الإبل، وعليهم قُمص مَوْحَضة (٢) ، وهم مشمِّرون. قالوا: ما جاء بك يا بن عباس؟ قال: جئتكم من عند صهر رسول الله عليه وابن عمه، وأعلَمِنا بربِّه وسنة نبيِّه، ومن عند المهاجرين والأنصار: فقالوا: إنا أتينا عظيما حين حكَّمنا الرجال في دين الله؛ فإن تاب كما تُبنا ونَهض لمجاهدة عدوِّنا رجعنا. فقال ابن عباس: نشدتكم الله إلا ما صدَّقتم أنفسَكم، أما علمتم أن الله أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي رُبع درهم تُصاد في الحرم، وفي شقاق رجل وامرأته ؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: فأنشُدكم الله هل علمتم أن رسول الله عَلِيْتُهُ أَمسَكُ عَنِ القَتَالَ للهدنة بينه وبين أهل الحُديبية؟ قالوا: نعم، ولكن عليًّا محا نفسه من خِلافة المسلمين. قال ابن عباس: ليس ذلك يُزيلها عنه وقد محا رسول الله عَلِيْكُ اسمه من النبوة، وقال سُهيل بن عمرو: لو علمت أنك رسولُ الله ما حاربتُك فقال للكاتب: اكتب « محمد بن عبد الله ». وقد أخذ عليٌّ على الحكمين ألا يجورا ، وإن يجورا فعليٌّ أولى من معاوية وغيره. قالوا: إنَّ معاوية يدَّعي مثل دعوى عليَّ، قال: فأيهما رأيتموه أوْلى فولُّوه. قالوا: صدقت. قال ابن عباس: ومتى جار الحكمان فلا طاعة لهما ولا قبول لقولها. فاتبعه منهم ألفان وبقي أربعة آلاف.

فصلى بهم صلواتِهم ابن الكواء وقال: متى كانت حرب فرئيسكم شبث بن ربْعيّ الرِّياحي. فلم يزالوا على ذلك حتى اجتمعوا على البيعة لعبد الله بن وهب الرّاسبي،

<sup>(</sup>١) قرحت: ظهرت فيها قرحة السجود، وهي علامة في الجبين.

<sup>(</sup>٢) الثفنات: جمع ثفنة، وهي من البعير الركبة وما مسّ الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه.

<sup>(</sup>٣) مرحضة: مغسولة.

فخرج بهم إلى النَّهروان، فأوقع بهم عليّ، فقتل منهم ألفين وثمانمائة، وكانَّ عددهم ستة آلاف. وكان منهم بالكوفة زُهاء ألفين بمن يُسِرُّ أمرَه؛ فخرج منهم رجل بعد أن قال علي رضي الله عنه: ارجعوا وآدفعوا إلينا قاتل عبد الله ابن خبّاب. قالوا: كلنا قتله وشرَك في دمه.

وذلك أنهم لما خرجوا إلى النهروان لَقُوا مسلماً ونصرانياً، فقتلوا المسلم وأوصوا بالنَّصراني خيراً، وقالوا: احفظوا ذِمّة نبيكم. ولقوا عبد الله ابن خَبّاب، وفي عنقه المصحف ومعه آمرأته وهي حامل، فقالوا: إن هذا الذي في عُنقك يأمرنا بقتلك. فقال لهم: أحْيُوا ما أحيا القرآنُ، وأميتوا ما أمام القرآن. قالوا: حدِّننا عن أبيك. قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: تكون فتنة يموت فيها قلبُ الرجل كما يموت بدنه، يُمسي مؤمناً ويُصبح كافراً، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: فها تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيراً، قالوا: فها تقول في الحكومة والتحكيم؟ قال: أقول إن عليا أعامُ بالله منكم وأشدُّ توقياً على دينه وأبعد بصيرة. قالوا: إنك لست تتبع الهدى، بل الرجالَ على أسائها. ثم قرّبوه إلى شاطيء بصيرة. قالوا: إنك لست تتبع الهدى، بل الرجالَ على أسائها. ثم قرّبوه إلى شاطيء البحر فذبحوه، فامذقرَّ دمه \_ أي جرى مستقياً على دفة \_ وساموا (١) رجلاً نصرانياً بنخلة \_ فقال: ما أعجب هذا!

#### فرقهم:

ثم افترقت الخوارج على أربعة أضرب: الإباضية ، أصحاب عبد الله بن إباض والصُّفرية واختلفوا في تسميتهم. فقال قوم: سُمُّوا بابن الصفَّار. وقال قوم: نُهكتهم العبادة فاصفرت وجوههم. ومنهم البَيْهسية: وهم أصحاب ابن بيهس. ومنهم الأزارقة ، أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي، وكانوا قبلُ على رأي واحد لا يختلفون إلا في الشيء الشاذ.

<sup>(</sup>١) ساموا: فاصلوا من أجل الشراء.

#### هم وابن الزبير:

فبلغهم خروجُ مسلم بن عُقبة إلى المدينة وقتلُه أهل حَرَّة، وأنه مُقبل إلى مكة، فقالوا: يجب علينا أن نمنع حَرَمَ الله منهم ونمتحن ابنَ الزبير، فإن كان على رأينا تابعناه. فلما صاروا إلى ابن الزبير عَرَّفوه أنفسهم وما قدمُوا له، فأظهر لهم أنه على رأيهم، حتى أتاهم مسلم بن عُقبة وأهل الشام، فدافعوه إلى أن يأتي رأيُ يزيد بن معاوية، ولم يتابعوا ابن الزبير؛ ثم تناظروا فيما بينهم، فقالوا: ندخل إلى هذا الرجل فننظر ما عنده، فإن قدّم أبا بكر وعمر وبَرىء من عثمان وعليّ وكفّر أباه وطلحة بايعَناه؛ وإن تكن الأخرى ظهَر لنا ما عنده فتشاغلنا بما يُجْدِي علينا. فدخلوا على ابن الزبير وهو مُتَبذِّل (١) وأصحابه متفرّقون عنه، فقالوا له: إنا جئناك لتُخبرنا رأيك، فإن كنت على صواب بايعناك، وإن كنت على خلافٍ دعوناك إلى الحق؛ ما تقول في الشيخين؟ قال: خيراً، قالوا: فها تقول في عثمان الذي حَمَى الحِمَى (١)، وآوى الطريد، وأظهر لأهل مصر شيئاً وكتَبَ بخلافِه، وأوطأ آل بني مُعيط رقابَ الناس وآثرهُم بفيء المسلمين؛ وفي الذي بعده الذي حكّم الرجالَ في دين الله وأقام على ذلك غير تائب ولا نادم؛ وفي أبيك وصاحبه وقد بايعا عليّاً، وهو إمام عادل مرضي لم يظْهَر منه كفر، ثم نكثا بيعته وأخرجا عائشة تقاتل، وقد أمرها الله وصواحبَها أن يَقَرْن (٣) في بُيوتهن، وكان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة؛ فإن أنت قبلت كلَّ ما نقول لك الزُّلفي عند الله، والنصرُ على أيدينا إن شاء الله، ونسأل الله لك التوفيق، وإن أبيتَ خذَلَكَ اللهُ وانتصر منك بأيدينا.

فقال ابن الزبير: إن الله أمر وله العزَّة والقدرة في مخاطبة أَكْفَر الكافرين وأُعْتَى العاتين بأرقَّ من هذا القول؛ قال لموسى وأخيه صلى الله عليهما: ﴿ إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ، فقولاً لهُ قُوْلاً ليِّناً لعَلْهُ يتذَكَّرُ أَوْ يَخشَى ﴾ (٤). وقال رسول الله عَلَيْهِ: لا

<sup>(</sup>١) متبذَّل: عير محتاط ومصون.

<sup>(</sup>٢) حمى الحمى: يريدون أنّه خالف رسول الله ﷺ في قوله « لا حمى إلاّ لله ورسوله » أي لا يحمي للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) يقرن: يجلسن ويقعدن. (٤) سورة طه الآية ٤٤.

تُؤذوا الأحياء بسبّ الموتى. فنهى عن سبّ أبي جهل من أجل عكرمة آبنه، وأبو جهل عدو الله ورسوله، والمقيم على الشرك، والجاد في محاربة رسول الله على الشرك ذنباً وقد كان يُغنيكم عن هذا القول الفجرة والمحارب له بعدها، وكفى بالشرك ذنباً وقد كان يُغنيكم عن هذا القول الذي سَمَّيتم فيه طلحة وأبى أن تقولوا: أتبرأ من الظالمين؟ فإن كانا منهم دخلا في غُار الناس (۱)، وان لم يكونا منهم لم تُحفظُوني بسبّ أبي وصاحبه، وأنتم تعلمون أن الله جلّ وعزّ قال للمؤمن في أبويه: ﴿ وإنْ جاهداكَ على أنْ تُشْرِكَ بِي ما ليسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فلا تُطعِهُم وصاحبُهُم في الدّنيا مَعْروفاً ﴾ (۱) وقال: ﴿ وقولُ واللّا التوقيف حُسناً ﴾ (۱). وهذا الذي دعوتم إليه أمر له ما بعدَه، وليس يُقنعكم إلا التوقيف والتَصريح، ولعمري إنّ ذلك أحْرَى بقطع الحُجج، وأوضح لمنهاج الحق، وأوثلى بأن يعرف كُلِّ صاحبه من عدوّه. فرُوحوا إليّ من عشيّتكم هذه أكشف لكم ما أنا عليه إن شاء الله تعالى.

#### خطبة ابن الزبير فيهم:

فلما كان العشي راحوا إليه، فخرج إليهم وقد لبس سلاحه، فلما رأى ذلك نَجْدة (1) ، قال: هذا خُروج منابذ (0) لكم. فجلس على رفع من الأرض فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبية، ثم ذكر أبا بكر وعمر أحسن ذكر، ثم ذكر عثمان في السنين الأوائل من خلافته؛ ثم وصلهن بالسنين التي أنكروا سيرتَه فيها فجعلها كالماضية، وأخبر أنه آوى الحكم بن أبي العاصي بإذن رسول الله عليه ، وذكر الحمى وما كان فيه من الصلاح، وأنّ القوم استعتبوه من أمور ما كان له أن يفعلها أولاً مصيباً ثم أعتبهم بعد ذلك محسناً. وأن أهل مصر لما أتوه بكتاب ذكروا أنه منه بعد أن ضمين لهم العُتبى ثم كُتب ذلك الكتاب بقتلهم. فد فعوا الكتاب إليه، فحلف بالله أن ضمين لهم العُتبى ثم كُتب ذلك الكتاب بقتلهم. فد فعوا الكتاب إليه، فحلف بالله

<sup>(</sup>١) غمار الناس: جهلتهم.

<sup>(</sup>٢) سورة لقهان الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) نجدة: ابن عاصم الحنفي الخارجي. (٥) منابذٍ: مناجز ومعارض.

أنه لم يكتبه ولم يأمر به؛ وقد أمر الله عزَّ وجلَّ بقبول اليمين بمن ليس له مثل سابقته، مع ما اجتمع له من صِهر رسول الله عَلَيْتُهِ ، ومكانه من الإمامة ، وأن بيعة الرضوان تحت الشجرة إنما كانت بسببه، وعثمانُ الرجل الذي لزمتْه يمينٌ لو حلف عليها حلف على حق، فافتداها بمائة ألف ولم يحلف، وقد قال رسول الله عَلِيْتُهُ : مَنْ حَلَف بالله فَلْيَصْدَق، ومن حلف بالله فليُقْبَل. وعثهان أمير المؤمنين كصاحبيه. وأنا ولِيُّ وليُّه وعدوُّ عدوِّه، وأبي وصاجبه صاحبا رسول الله عَلَيْكِ ورسولُ الله يقول عن الله عز وجل أُحُد لما قُطعت أصبعُ طلحة: سبقَته إلى الجنة. وقال: أوْجَبَ طلحة. وكان الصديق إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله أو جُلّه لطلحة. والزبيرُ حواريٌّ رسول الله ﷺ وصفوتُه، وقد ذكر أنه في الجنة. وقال عز وجل: ﴿ لقد رضيَّ ٱللَّهُ عَن الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبايعُونَك تَحْتَ الشَّجَرة ﴾ (١). وما أُخبَرَنا بعدُ أنه سخط عليهم؛ فإن يكن ما صنعوا حقّاً فأهلُ ذلك هُمْ، وإن يكن زلّةً ففي عفو الله تمحيصُها (٢)، وفيما وفَّقهم له من السابقة مع نبيهم عَيْكُ ، ومها ذكرتموها به فقد بدأتكم بأمِّكم عائشة ، فإن أَبَى آبِ أن تكون له أمَّاً ، نبَذ اسمَ الإيمان عنه؛ وقد قال جلَّ ذكره: ﴿ النبيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهِمْ وأَزواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٢). فنظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا عنه.

كتاب ابن الأزرق إلى ابن الزبير:

وكتب بعد ذلك نافعُ بن الأزرق إلى عبد الله بن الزَّبير يدعوه إلى أمره: أما بعد، فإني أحذرك من الله: يوم تَجدُ كلَّ نفس ما عَمِلَتْ من خَيْر مُحضراً وما عَمِلَتْ من سُوءِ تَود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، ويُحذَّرُكم الله نفسه، فاتق الله ربَّك ولا تتَوَلَّ الظالمين، فإن الله يقول: ﴿ ومنْ يتَولّهُمْ فإنه مِنْهُم ﴾ (٤) وقال: ﴿ لا يَتَخِذِ المؤمنونَ الكافرينَ أولياءَ مِنْ دونِ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليسَ مِن اللهِ في يتَخِذِ المؤمنونَ الكافرينَ أولياءَ مِنْ دونِ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليسَ مِن اللهِ في شيءٍ ﴾ (٥)، وقد حضرت عثمان يوم قُتل. فلعَمْري لئن كان قُتل مظلوماً لقد كفر

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٨. (٢) تمحيصها: علمُها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٦. (٤) سورة المائدة الآية ٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ٢٨.

قاتِلوه وخاذِلُوه، ولئن كان قاتِلوه مهتدين، وإنهم لمهتدون، لقد كفر من تَولاً ونصره ولقد علمت أنّ أباك وطلحة وعليّاً كانوا أشدّ الناس عليه، وكانوا في أمره بين قاتل وخاذِل، وأنت تتولى أباك وطلحة وعثمان، فكيف ولاية قاتل متعمّد ومقتول في دين واحد ؟ ولقد ولِي علي بعده فنفى الشّبهات، وأقام الحدود، وأجرى الأحكام مجاريها، وأعطى الأمور حقّها فيا عليه وله، فبايعه أبوك وطلحة، ثم خلعا بيعته ظالمين له، وإن القول فيك وفيها لكما قال آبن عباس رحمه الله: إن يكن عليّ في وقت معصيتكم ومحاربتكم له كان مؤمناً لقد كفرتم بقتال المؤمنين وأئمة العدل، ولئن كان كافراً كما زعمتم وفي الحكم جائراً لقد بُؤتم (۱) بغضب من الله لفراركم من الزحف، ولقد كنت له عدواً، ولسيرته عائباً، فكيف توليته بعد موته.

### بين نجدة وابن الأزرق:

وكتب نجدة. وكان من الصُّفرية القَعَدية، إلى نافع بن الأزرق لمَّا بلغَه عنا استعراضه للناس وقتلُه الأطفال، واستحلالُه الأمانة:

بسم الله الرحن الرحيم، أما بعد، فإن عهدي بك وأنت لليتيم كالأب الرحيم، وللضعيف كالأخ البرّ، لا تأخذك في الله لومة لائم، ولا ترى معونة ظالم؛ كذلك كنت أنت وأصحابك. أما تذكر قولك: لولا أني أعلم أن للإمام العادل مثل أجر جميع رعيته ما توليت أمر رجلين من المسلمين، فلما شَريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء رضوانه، وأصبت من الحق فصة (٢) وركبت مُرَّه، تَجرَّد لك الشيطان فلم يكن أحد أثقل وطأة عليه منك ومن أصحابك، فاستمالك واستغواك، فغويت وأكفرت الذين أعذرهم الله في كتابه من قعد المسلمين وضعفتهم، فقال جل ثناؤه، وقوله الحق ووعده الصدق: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يُنفيقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ﴾ (٢) ثم سمّاهم أحسن الأسماء فقال: ﴿ ما على يُنفيقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ﴾ (٢) ثم سمّاهم أحسن الأسماء فقال: ﴿ ما على

<sup>(</sup>١) بؤتم: رجعتم.

 <sup>(</sup>٢) فصَّه: قلبه .
 (٣) سورة التوبة الآية ٩١ .

المحسنين من سبيل (۱) استحللت قتل الأطفال، وقد نهى رسول الله على قتلهم، وقال جل ثناؤه: ﴿ولا تَزِرُ وازرةٌ وزْرَ أُخرى (٢) وقال في القَعَد خيراً، وفَضَّل الله من جاهد عليهم، ولا يدفع منزلة أكثر الناس عملا منزلة من هو دونه. إلا إذا اشتركا في أصل. أو ما سمعت قوله تبارك وتعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله (۱) فجعلهم الله من المؤمنين، وفَضَّل عليهم المجاهدين بأعالهم. ورأيت من رأيك أن لا تؤدِّي الأمانة إلى من يخالفك، والله يأمرك أن تؤدِّي الأمانات إلى أهلها. فاتق الله وانظر لنفسك، واتق بالموصاد، وحُكمه العدُّل. وقوله الفصل. والسلام.

### فكتب إليه نافع بن الأزرق:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٩١. (٢) سورة فاطر الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٩٥. (٤) سورة لقمان الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٩٧. (٦) سورة التوبة الآية ٨١.

كذَبوا الله ورسولَه. سَيُصِيبُ الذينَ كفَرُوا مِنهُم عذابٌ أليمٌ ﴾ (١). فانظر إلى أسائهم وسياتهم.

وأما أمْر الأطفال فإن نبي الله نوحا عليه السلام كان أعرف بالله يا نجدة مني ومنك، فقال: ﴿ رَبِّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين دَيَّاراً إنَّك إنْ تَذَرْهُم يُضِلُّوا عبادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كَفَّاراً ﴾ (٢) فسهاهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يُضِلُّوا عبادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كَفَّاراً ﴾ (٢) فسهاهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يُولدوا؛ فكيف جاز لك في قوم نوح ولا يجوز في قومنا والله يقول: ﴿ أَكفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولِئِكُمْ أَمْ لكُمْ براءً ق في الزَّبُرِ ﴾ (٢) وهؤلاء كمشركي العرب، لا تُقبل منهم جِزْية، وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام.

وأما استحلالُ الأمانات بمن خالفنا فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم، كما أحل لنا دماءهم، فدماؤهم حلال طِلْق، وأموالهم فَي ُ للمسلمين، فاتق الله وراجع نفسك، فإنه لا عذر لك إلا بالتوبة، ولا يسَعُك خذلاننا والقُعود دوننا، وترك ما نهجناه لك من طريقتنا ومقالتنا. والسلام على من أقرّ بالحق وعمل به.

#### مرداس وابن زیاد:

وكان مرداس أبو بلال من الخوارج، وكان مستراً، فلما رأى جداً ابن زياد في قتل الخوارج وحبسهم، قال لأصحابه: إنه والله لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين، تجري علينا أحكامهم مُجانبين للعدل، مفارقين للعقل؛ والله إن الصبر على هذا لعظيم، وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لعظيم، ولكنا لا نَبتدئهم، ولا نجرد سيفا، ولا نقاتل إلا من قاتلنا. فاجتمع أصحابه وهم ثلاثون رجلاً، فأرادوا أن يُولوا أمرهم حُرَيْثَ بن حَجْل، فأبى. فولوا أمرهم مرداساً أبا بلال. فلما مضى بأصحابه لقيه عبد الله بن رَباح الأنصاريّ، وكان له صديقاً، فقال له: يا أخي، قال نعم؟ قال: أريد أن أهرُب بديني ودين أصحابي هؤلاء من أحكام الجَوَرة والظلمة. فقال

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح الآية ٢٧. (٣) سورة القمر الآية ٤٣.

له: أعلِمَ بكم أحد؟ قال: لا. قال: فارجع. قال: أو تخاف عليَّ مكروهاً؟ قال: نعم وأن يُؤتّى بك. قال: فلا تَخفْ؛ فإني لا أُجَرِّدُ سيفاً، ولا أُخيف أحداً، ولا أُقاتل إلا من قاتلني.

ثم مضى حتى نزل آسك وهو موضع دون خُراسان، فمر به مال يُحمَل لابن زياد، وقد بلغ أصحابه أربعين رجلاً، فحط ذلك المال، وأخذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه، وردّ الباقي على المرسل، وقال: قولوا لصاحبكم إنما قبضنا أعطياتنا. فقال بعض أصحابه، فعَلاَمَ نَدَع الباقي؟ فقال: إنهم يقسمون هذا الفيء كما يُقيمون الصلاة، فلا نقاتلهم.

ولأبي بلال مرداس هذا أشعار في الخروج؛ منها قوله:

ومَر ماض في تلك الحروب المالكا وقد قَتلوا زيْدَ بن حِصْن ومالِكا وهبْ لي البقاحتي أُلاقعي أُولئكا أَبَعدَ ابن وهْب ذي النَّزاهة والتَّقى أُحِبُّ بقاءً أُو أُرَجِّـي سَلامــةً فيـــاربِّ سلِّـــمْ نيِّتي وبصيرتي

وقالوا إن رجلاً من أصحاب زياد، قال: خرجنا من جيش نريد خراسان، فمررنا بآسك، فإذا نحن بمرداس وأصحابه وهم أربعون رجلاً، فقال: أقاصدون لقتالنا أنتم؟ قلنا: لا، إنما نريد خراسان. قال: فأبلغوا مَن لقيتم أنا لم نخرج لنُفسد في الأرض ولا لنروع أحداً، ولكن هربنا من الضرر، ولسنا نُقاتل إلا مَن يقاتلنا؛ ولا نأخذ من الفيء إلا أعْطياتنا. ثم قال: أنُدب لنا أحد؟ فقلنا: نعم، أسلم بن زُرعة الكلابي. قال: فمتى تَروْنه يصل إلينا؟ قلنا له: يوم كذا وكذا. فقال أبو بلال حسبنا الله ونعم الوكيل.

ونَدب عُبيد الله بن زياد أسلم بن زُرعة الكلابي، ووجّهه إليهم في ألفين، فلما صار إليهم صاح به أبو بلال: اتَّق الله يا أسلم فإنا لا نريد قتالاً ولا نحتجز مالاً، فما الذي تريد ؟ قال: أريد أن أردّكم إلى آبن زياد. قال: إذاً يقتلنا. قال: وإن قتلكم. قال: أفتَشْرَكه في دمائنا ؟ قال: نعم، إنه مُحق وأنتم مُبطِلون. قال: أبو بلال: وكيف هو

# مُحِق وهو فاجر يطيع الظَّلَمة؟

ثم حلوا عليه حلة رجل واحد، فانهزم هو وأصحابه. فلما ورد على آبن زياد غضب عليه غضباً شديداً، وقال: انهزمت وأنت في ألفين عن أربعين رجلاً! قال له أسلم: والله لأنْ تَذُمَّني حيّاً أحبُّ إليّ مِن أن تحمدني ميتاً. وكان إذا خرج إلى السوق ومر بالصبيان صاحوا به: أبو بلال: وراءك! حتى شكا إلى آبن زياد، فأمر الشرط أن يكفُّوا الناس عنه.

# 

الهيثم بن عدي قال: أخبرني عَوانة بن الحكم عن محمد بن الزّبير قال: بَعثني عمر ابن عبد العزيز مع عَون بن عبد الله بن مسعود إلى شوذب الخارجي وأصحابه، إذ خرجوا بالجزيرة، وكتب معنا كتاباً إليهم. فقدمنا عليهم ودفعنا كتابه إليهم. فبعثوا معنا رجلاً من بني شيبان ورجلاً فيه حبشية يقال له شوذب، فقدما معنا على عمر وهو بخناصرة (۱)، فصعدنا إليه، وكان في غرفة ومعه آبنه عبد الملك وحاجبه مزاحم، فأخبرناه بمكان الخارجيّين. فقال عمر: فتشوها لا يكن معها حديد، وأدخلوها. فلما دخلا قالا: السلام عليكم. ثم جلسا. فقال لهما عمر: أخبراني: ما الذي أخرجكم عن حكمي هذا وما نقمتم ؟ فتكلم الأسود منها، فقال: إنا والله ما نقمنا عليك في سيرتك وتحريك العدل والإحسان إلى من وُلِّيت ولكنْ بيننا وبينك أمر إن أعطيتناه فنحن منك وأنت منا، وإن مَنعْتناه فلست منا ولسنا منك. قال عمر: ما هو ؟ قال: رأيناك خالفت أهل بيتك وسميتها مظالم، وسلكت غير طريقهم، فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فالعنهم وابْرأ منهم، فهذا الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق.

فتكلم عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني قد علمت أو ظننت أنكم لم

<sup>(</sup>١) خناصرة: بلدة من أعمال حلب.

تخرجوا مَخْرجَكم هذا لطلب الدنيا ومتاعِها، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلَها، وإني سائلكما عن أمر، فبالله أصدُّقاني فيه مبلغَ علمِكما. قالا: نعم. قال: أخبراني عن أبي بكر وعمر، أليسا من اسلافكما ومن تتوليان وتشهدان لها بالنجاة؟ قالا: اللهم نعم. قال: فهل علمتها أن أبا بكر حين قُبض رسول الله عليه فارتدت العرب قاتلهم، فسفك الدماء، وأخذ الأموال، وسبى الذراري؟ قالا: نعم. قال: فهل علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى عشائرها ؟ قالا: نعم. قال: فهل بريء عمر من أبي بكر أو تبْرَءُون أنتم من واحد منها؟ قالا: لا. قال: فأخبراني عن أهل النَّهروان، أليسوا من صالحي أسلافكم وممن تشهدون لهم بالنجاة؟ قالا: نعم. قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا كفُّوا أيديهم، فلم يسفكوا دماً، ولم يُخيفواً ﴿ أَمْناً ، ولم يأخذوا مالاً ؟ قالا: نعم. قال: فهل علمتم أن أهل البصرة حين خرجوا مع مِسْعر بن فُديك استعرضوا الناس يقتلونهم، ولقوا عبد الله ابن خبّاب بن الأرتُّ صاحب رسول الله صليتُ فقتلوه وقتلوا جاريته، ثم قتلوا النساء والأطفال، حتى جعلوا يلقونهم في قدور الأقْط (١) وهي تفور؟ قالا: قد كان ذلك. قال: فهل بريء أهل الكوفة من أهل البصرة؟ قالا: لا. قال: فهل تبر أون من إحدى الفئتين؟ قالا: لا. قال: أفرأيتم الدين، أليس هو واحداً أم الدين اثنان؟ قالا: بل واحد. قال: فهل يسعكم منه شي لا يُعجزُني؟ قالا: لا قال: فكيف وَسِعَكم أن تَولَّيتم أبا بكر. وعمر، وتولى كلُّ واحد منهما صاحبَه، وتوليتم أهلَ الكوفة والبصرة، وتولى بعضُهم بعضاً؛ وقد اختلفوا في أعظم الأشياء: في الدماء والفروج والأموال، ولا يسعني إلا لعنُ أهل بيتي والتبرؤ منهم أوَ رأيت لَعْن أهل الذنوب فريضةً مفروضة لا بد منها؛ فإن كان ذلك فمتى عهدُك بلعن فرعون وقد قال: أنا ربكم الأعلى؟ قال: ما أذكر أني لعنتُه . قال: ويحك! أيسعك ألاّ تلعنَ فرعون وهو أخبثُ الخلق، ولا يسعني إلا أنألعن أهلبيتي والبراءة منهم؟ ويحكم! إنكم قوم جهال، أردتم أمراً فأخطأتموه، فأنتم تَرُدُّون على الناس ما قَبِلَ منهم رسول الله عَيْنِيُّهِ. بعثه الله إليهم وهم عَبَدةً

<sup>(</sup>١) الأقط: طعام يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل.

أوثان، فدعاهم إلى أن يخلعوا الأوثان، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محنداً عبده ورسوله، فمن قال ذلك حقّن بذلك دمه، وأحرز ماله (۱)، ووَجبتْ حُرمته، وأمِن به عند رسول الله على الله على الله أَفلسم تلقون من خلّع الأوثان، ورفض الأديان، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، تستحلون دمة وماله، ويُلعَن عندكم، ومَن تَرك ذلك وأباه، من اليهود والنصارى وأهل الأديان فتحرّموه دمة وماله ويأمن عندكم؟ فقال الأسود: ما سمعت كاليوم أحداً أبيّنَ حجة، ولا أقربَ مأخذاً، أما أنا فأشهد أنك على الحق، وأني بريء منك! فقال عمر لصاحبه: يا أخا بني شيبان، ما تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما قلت ووصفت! غير أني لا أفتات (۱) على الناس بأمر حتى ألقاهم عا ذكرت وأنظرَ ما حُجّتُهم. قال: أنت وذاك! فأقام الحبشي مع عمر وأمر له بالعطاء، فلم يلبث أن مات، ولحق الشيباني بأصحابه فقيل معهم بعد وفاة عمر.

# القول في أصحاب الأهواء

وذكر رجل عند النبي عَلِيْكُم، فذكروا فضلَه وشدة اجتهاده في العبادة، فبينا هم في ذكره حتى طلع عليهم الرجل؛ فقالوا: يا رسول الله، هو هذا. فقال رسول الله عليهم الرجل، فقالوا: يا رسول الله، هو هذا. فقال رسول الله عليه عليه أما إني أرى بين عينيه سفعة (٦) من الشيطان! فأقبل الرجل حتى وقف فسلم عليهم، فقال هل حدثتك نفسك إذ طلعت علينا أنه ليس في القوم أحسنُ منك؟ قال: نعم. ثم ذهب إلى المسجد يصفّ (٤) بين قدميه يصلي، فقال النبي عَلِيْكَم : أيكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقام إليه فوجده يصلي، فهابه فانصرف. قال: ما صنعت؟ قال: وجدتُه يصلي يا رسول فهِبْتُه. فقال النبي عَلَيْكَم: أيكم يقوم إليه فيقتله؟ قال عمر: أنا يا رسول الله. فقام إليه فوجده يصلي، فهابه أيكم يقوم إليه فيقتله؟ قال عمر: أنا يا رسول الله. فقام إليه فوجده يصلي، فهابه

<sup>(</sup>١) أحرز ماله: منعه وحفظه.

<sup>(</sup>٢) لا أفتات: لا أقطع ولا أبرم أمراً حتى أسمع حجتهم.

<sup>(</sup>٣) السفعة: النظرة والإصابة بالعين جعل ما به من العجب مستاً من الجنون.

<sup>(</sup>٤) يصف: أي يأخذ مكانه بين المسملين للصلاة.

فانصرف. فقال: يا رسول الله، وجدتُه يصلي فهنتُه، فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله يقوم إليه يقوم إليه فيقتله؟ فقال على انا يا رسول الله. قال: أنت له إن أدركتَه. فقام إليه فوجده قد انصرف؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أولُ قرن (١) يطلع في أمتى، لو قتلتموه ما اختلف بعده اثنان؛ إنّ بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي الجاعة.

#### الرافضة

وإنما قيل لهم رافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر، ولم يرفضها أحد من أهل الأهواء غيرهم، والشيعة دونهم، وهم الذين يفضلون علياً على عثمان ويتولّون أبا بكر وعمر، فأما الرافضة فلها غلّو شديد في عليّ، ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح، وهم السّبئية أصحاب عبد الله بن سبأ، عليهم لعنة الله. وفيهم يقول السيد الحِمْيّري:

قسوم غلَسوا في علي لا أبسا لهم وأجشَموا أنفُساً في حُبِّه تَعَبَا (٢) قالوا هو الله جل الله خالقُنا من أنْ يكونَ له ابن أو يكونَ أبا وقد أحرقهم على رضي الله عنه بالنار.

### المغيرة بن سعد والأعمش

ومن الروافض المغيرة بن سعد مولى بجيلة، قال الأعمش: دخلت على المغيرة بن سعد فسألته عن فضائل علي، فقال: إنك لا تحتملها! قلت: بلى. فذكر آدم صلوات الله عليه، فقال: علي خير منه! ثم ذكر من دونه من الأنبياء، فقال: علي خير منهم!

<sup>(</sup>١) القرن: البدعة.

<sup>(</sup>٢) أجشموا: حّملوا.

حتى انتهى إلى محمد عَلِيَّتُهُ ، فقال: عليٌّ مثله. فقلت: كذبتَ عليك لعنة الله. قال: قد أعلمتك أنك لا تحتملها.

ومن الروافض مَن يزعم أن عليًّا رضي الله عنه في السحاب، فإذا أُظلَّتْ عليهم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن! وقد ذكرهم الشاعر فقال:

بَرِئْتُ من الخوارجِ لست منهم من الغَزَّال منهم وابن باب (١) ومِن قـوم إذا ذَكـروا عليَّاً يَــرُدُّون السلامَ على السحــاب ولكنِّي أُحِبُّ بكلِّ قلبي وأعلم أنَّ ذاكَ من الصواب

... رسول الله والصِّدّيق حقًّا به أرجو غداً حُسْنَ الشواب

وهؤلاء من الرافضة يقال لهم المنصورية، وهم أصحاب أبي منصور الكِسف وإنما سمى الكِسف لأنه كان يتأوّل في قول الله عز وجل: ﴿ وإن يَرُوْا كِسفاً من السَّاءِ ساقطاً يقولوا سحابٌ مركوم (٢) فالكِسف عليّ، وهو السحاب.

وكان المغيرة بن سعد من السبئية الذين أحرقهم عليّ رضي الله تعالى عنه بالنار، وكان يقول: لو شاء عليّ لأحيى عاداً وثموداً وقروناً بعد ذلك كثيراً، وخرج لخالد ابن عبد الله، فقتله خالد وصلبه بواسط عند قنطرة العاشر.

ومن الروافض كُثيّر عزّة الشاعر، ولما حضرته الوفاةُ، دعا ابنة أخ له فقال: يابنة أخي، إن عمك كان يُحب هذا الرجل فأحبِّيه - يعني عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه \_ فقالت: نصيحتُك يا عمِّ مردودةٌ عليك، أُحبه والله خلاف الحبِّ الذي أحببتَه أنت. فقال لها: برئت منك. وأنشد يقول:

برئت الله الإله من ابن أروى ومِن قول الخوارج أجمعينا ومن عُمَر برئت ومن عَتِيق غَداةَ دُعِيي أمير المؤمنينا

ابن أروى: عثمان.

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول «وابن داب، والتصويب من الكامل.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الآية ٤٤.

والروافض كلها تُؤمن بالرَّجعة، وتقول: لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي وهو محمد بن علي، فيملؤها عدلاً كما مُلئت جَوراً، ويحيي لهم موتاهم فيرجعون إلى الدنيا، ويكون الناس أمة واحدة، وفي ذلك يقول الشاعر:

ألا إنَّ الأئمةَ من قُريش وَلاة العدل أربعة سواء على والثلاثــة مــن بنيــه همُ الأسباطُ ليس بهم خَفاءُ فَسِبْ طُ سِبْ طُ إِيمَانِ وبرِّ وسبط غَيَّبتْ لُهُ كَـــرْبلا ا

أراد بالأسباط الثلاثة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، وهو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان.

ومن الروافض السيد الحميري، وكان يُلقى له وسائد في مجلس الكوفة يجلس عليها، وكان يؤمن بالرَّجعة، وفي ذلك يقول:

إذا ما المر عشاب له قدال وعلله المواسط بالخضاب (١) فقد ذهبت بَشاشته وأوْدى فليس بعائد ما فات منه إلى يوم يووب الناسُ فيه إلى دنياهُم قبل الحساب أَدِينُ بِأَن ذاك كَذاك حقاً لأنَّ الله خَبَّر عـن رجــال وقال يرثي أخاه:

يا بن أُمي فَدتْك نفْسي ومالي كنت رُكني ومَفْزعسي وجمالي رهْن رَمْسِ ضَنْكِ عليك مُهال (١) سامعاً مُبْصِراً على خيْس حال بَعد ما رَمَّتِ العظامُ البوالي (٣)

فقم بأبيك وابنك على الشباب

إلى أحسد إلى يسسوم المآب

وما أنا في النُّشور بذي ارتياب

حَيُّوا من بَعد دَس في التراب

ولَعَمـري لئـن تـركتُــك مَيْتـــأ لَوَ شيكا ألقاك حيّاً صحيحاً قـــد بُعِثْتم مــن القبــور فــــأُبْتم

<sup>(</sup>١) القذال: شعر مؤخَّرة الرأس والخضاب: صبغ الشعر وتغيير لونه

<sup>(</sup>٢) الرمس: القبر، والصنك: والضنك: ومهال: أي أهيل عليه التراب.

<sup>(</sup>٣) رمت: بليت.

أو كسبعين وافداً مَع موسى حين راموا من خُبيْهم رؤية الله فرماهُمْ بصَعْقة أحرقتْهم

عايَنوا هائلاً من الأهوال وأنَّى برؤية المتعالي ثم أحياهُمُ شديدُ المحال (١)

#### المأمون ورجل من الحسبانية:

دخل رجل من الحِسْبانية على المأمون، فقال: لشُهامة بن أشرس: كلِّمه، فقال له: ما تقول؟ وما مذهبك؟ فقال: أقول إن الأشياء كلها على التوهَّم والحِسْبان، وإنما يُدرِك منها الناسُ على قَدْر عقولهم، ولا حقَّ في الحقيقة. فقام إليه ثمامة فلطَمه لطمةً سَوّدت وجهَه. فقال: يا أمير المؤمنين، يَفعل بي مثل هذا في مجلسك؟ فقال له ثُهامة: وما فعلت بك؟ قال: لطمتنى، قال: ولعل إنما دهنتك بالبان. ثم أنشأ يقول:

ولعل آدم أُمنَّ المسابُ والأبَّ حَوَّا في الحسابُ ولعل ما أَبْصَرْت من بيض الطَّبور هو الغرابُ وعساك حين قعَدْت قُمْ ــتَ وحين جئتَ هوَ الذَّهابُ وعسى البنفسَجُ زَنْبقً وعسى البَهار هوَ السَّذابُ (٢) وعساك تأكلُ من خرا ك وأنت تَحسَبُه كبابُ

#### ابن عباس ورافضي:

ومن حديث ابن أبي شيبة أن عبد الله بن شدّاد قال: قال لي عبد الله بن عباس: لأخبرنك بأعجب شيء : قَرَع اليوم علي الباب رجل لمّا وضعت ثيابي للظهيرة، فقلت: ما أتى به في مثل هذا الحين إلا أمر مُهم، أَدْ خِلوه. فلما دخل قال: متى يُبعث ذلك الرجل ؟ قلت: أي رجل ؟ قال: علي بن أبي طالب. قلت: لا يُبْعَث حتى يَبعث الله من في القبور. قال: وإنك لتقول بقول هذه الجهلة! قلت: أخْرِجوه عنّى لعنه الله.

<sup>(</sup>١) شديد المحال: الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٢) السَّذَاب: من البقول، وهو معروف.

ومن الروافض: الكيسانية، قلت: وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد، ويقولون إن اسمه كيسان.

ومن الرافضة الحُسينية، وهم أصحاب إبراهيم بن الأشتر، وكانوا يطوفون بالليل في أزقة الكوفة وينادون: يا ثارات الحسين. فقيل لهم الحسينية.

ومن الرافضة الغُرابية، سميت بـذلـك لقـولهم: عليٌّ أشبـه بـالنبي مـن الغـراب بالغراب.

ومن الرافضة الزيدية، وهم أصحاب زيد بن عليّ المقتول بخراسان، وهم أقلُّ الرافضة غُلُوًّا، غير أنهم يرون الخروج مع كل من خرج.

#### الرافضة والشعبي:

مالك بن معاوية قال: قال لي الشّعبي وذَكَرْنا الرافضة: يا مالك، لو أردت أن يُعطوني رقابَهم عبيداً وأن يلمئوا بيتي ذهباً على أن أكْذبَهم على علي كِذبةً واحدة لفعلوا، ولكني والله لا أكذب عليه أبداً، يا مالك، إني درست الأهواء كلها، فلم أر قوماً أحق من الرافضة؛ فلو كانوا من الدواب لكانوا حيراً، أو كانوا من الطير لكانوا رخياً (۱): ثم قال: أحذرك الأهواء المضلّة، شرّها الرافضة، فإنها يهود هذه الأمة، يُبغضون الإسلام كما يُبغض اليهود النصرانية، ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبَغْياً عليهم، وقد حرّقهم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ، نفاه إلى سباط، وعبد الله بن سباب، نفاه إلى الجازر (۱) وأبو الكروّس؛ وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا يكون جهاد في سبيل لا يكون الملك إلا في آل على بن أبي طالب. وقالت اليهود: لا يكون جهاد في سبيل لله حتى يخرج المسيح المنتظر. وينادي مناد من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في

<sup>(</sup>١) الرخم: نوعٌ من الطير.

<sup>(</sup>٢) الجازر: قربة من نواحي النهروان وفي بعض الأصول الحازر».

سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من الساء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئاً، وكذا الرافضة. واليهود لا ترى على النساء عدَّة، وكذلك الرافضة: واليهود تستحل دَمَ كلِّ مسلم، وكذلك الرافضة حرَّفت القرآن مسلم، وكذلك الرافضة حرَّفت القرآن واليهود تبغض جبريل وتقول: هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة تقول: غلط جبريل في الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب. واليهود لا تأكل لحم الجزور، وكذلك الرافضة في خصلتين: سئل اليهود: وكذلك الرافضة. ولليهود والنصارى فضيلة على الرافضة في خصلتين: سئل اليهود: من خيْرُ أهل ملَّتِكم؟ فقالوا: أصحاب موسى: وسئلت النصارى، فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب مُحمد: أمرَهم بالاستغفار لهم فشتموهم، فالسيف مسلولٌ عليهم إلى يوم القيامة، لا تثبت لهم قدم، ولا تقوم لهم راية، ولا تجتمع لهم كلمة، دعْوتهم مدحورة، وكلمتهم مختلفة، وجعُهم مفرَّق. كلها أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله.

وذُكرَت الرافضة يوماً عند الشعبي فقال: لقد بَغَضُوا إلينا حِديث عليِّ ابن أبي طالب.

وقال الشعبي: ما شبّهت تأويل الروافض في القرآن إلا بتأويل رجل مضعوف من بني مخزوم من أهل مكة، وجدته قاعداً بفناء الكعبة. فقال: يا شعبي ما عندك في تأويل هذا البيت؟ فإن بني تميم يغلطون فيه، يزعمون أنه مما قيل في رجل منهم، وهو قول الشاعر:

بيْتاً زُرارة مُحْتب بفنائه ومُجاشِع وأبو الفوارس نَهشل (۱) فقلت له: وما عندك أنت فيه؟ قال: البيت هو هذا البيت وأشار بيده إلى الكعبة \_ وزرارة الحجر، زرّر حول البيت. فقلت: فمجاشع؟ قال: زمزم جشِعَتْ بالماء. قلت: فأبو الفوارس؟ قال: هو أبو قُبيْس جبل مكة. قلت: فنهشل؟ ففكر فيه طويلاً، ثم قال: أصَبْتُه، هو مصباح الكعبة، طويل أسوَدُ وهو النهشل.

<sup>(</sup>١) احتبى بفنائه: ترتى ونشأ.

### قولهم في الشيعة

قال أبو عثمان بن بحر الجاحظ، أخبر ني رجل من رؤساء التجار قال: كان معنا في السفينة شيخ شَرِس الأخلاق، طويل الإطراق، وكان إذا ذُكِر له الشيعة غضب وآربد وجهه وزَوَى (١) من حاجبيه، فقلت له يوماً: يرحمك الله، ما الذي تكرهه من الشيعة، فإني رأيتك إذا ذُكروا غضبت وقبضت؟ قال: ما أكره منهم إلا هذه الشين في أول آسمهم، فإني لم أجدها قط إلا في كل شرِّ وشؤم وشيطان وشغب وشقاء وشنار (٢) وشرَر وشين وشوك وشكوى وشهوة وشتم وشُح. قال أبو عثمان: فها ثبت لشيعي بعدها قائمة.

### باب من كلام المتكلمين

دخل المُوبَدُ على هشام بن الحكم، والموبذ هو عالم الفرس، فقال له: يا هشام، حول الدنيا شيء ؟ قال: لا. قال: فإن أخرجت يدي فثم شيء يردُها ؟ قال هشام: ليس ثَمَّ شيء يردَها ولا شيء تُخرج يدك فيه. قال: فكيف أعلم هذا ؟ قال له: ياموبذ، أنا وأنت على طرف الدنيا، فقلت لك: يا موبذ، إني لا أرى شيئاً. فقلت لي: ولم لا ترى ؟ فقلت ليس ها هنا ظلام يمنعني. فقلت لي أنت: يا هشام، إني لا أرى شيئاً. فقلت الله نقلت الله أنت: يا هشام، إني لا أرى شيئاً. فقلت لك: ولم لا ترى ؟ قلت: ليس ضياء أنظر به. فهل تكافأت الملّتان أرى شيئاً. فقلت لك: ولم لا ترى ؟ قلت: ليس ضياء أنظر به. فهل تكافأت الملّتان في التناقض ؟ قال: نعم. قال: فإذا تكافأتا في التناقض لم تتكافآ في الإبطال أنْ ليس شيء ؟ فأشار الموبذ بيده أن أصبت.

قال رجل لبعض ولاة بني العباس: أنا أجعل هشام بن الحكم أن يقول في علي رضي الله عنه إنه ظالم؛ فقال: إن فعلت ذلك فلك كذا وكذا. ثم أحضر هشام، فقال له: نشدتك الله أبا محمد، أما تعلم أن علياً نازع العباس عند أبي بكر؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>١) أربد: تجهم، وزوى: حرّكها تحريك الغضب.

<sup>(</sup>٢) الشنار: العار والعيب.

قال: فمن الظالم منها؟ فكره أن يقول العباس، فيُواقع (١) سخط الخليفة، أو يقول علي ؛ فينقص أصله، فقال: ما منها ظالم؟ قال: فكيف يتنازع اثنان في شيء لا يكون أحدها ظالمًا؟ قال: قد تنازع الملكان عند داود عليه السلام وما فيها ظالم، ولكن لينبها داود على الخطيئة، وكذلك هذان أرادا تنبيه أبي بكر من خطيئته، فأسكت الرجل، وأمر الخليفة لهشام بصلة عظيمة.

دخل إبراهيم النَّظَّام على أبي الهذيل العلآف، وقد أسن وبعد عهده بالمناظرة، وإبراهيم حدَث السنّ. فقال: أخبرني عن قراركم: أن يكون جوهراً مخافة أن يكون جوهراً خافة أن يكون عَرَضاً، والعرض أضعف من الجوهر؟ فبصق أبو الهذيل في وجهه. فقال له إبراهيم: قبّحك الله من شيخ، ما أضعف صحتك وأسفه حلمك.

قال: لقي جَهْمٌ رجلاً من اليونانيين؛ فقال له: هل لك أن تكلمني وأكلمك عن معبودك هذا ، أرأيته قط؟ قال: لا ؛ قال: لا ، قال: لا ، قال: فد قال: لا ، قال: فد قال: لا ، قال: فمن أين عرفته وأنت لم تدركه بحسّمن حواسًك الخمس وإنما عقلك معبّر عنها فلا يدرك إلا ما أوصلت إليه من جميع المعلومات؟ قال: فتلجلج جهم ساعة ، ثم استدرك فعكس المسألة عليه فقال له: ما تُقرّ أن لك روحاً ؟ قال: نعم؛ قال: فهل رأيته أو ذقته أو سمعته أو شممته أو لمسته؟ قال: لا ؛ قال: فكيف علمت أن لك روحاً ؟ فأقرّ له اليوناني.

### باب في الحياء

قال النبي عَيْقِيْكِم: الحياء خير كله. الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يحب الحيي الحليم المتعفف، ويكره البذيءَ السَّئَّال الملحف (٢). وقال عَون بن عبد الله: الحياء والحام والصمت من الإيمان.

<sup>(</sup>١) يواقع: يتلقّى ويواجه. (٢) الملحف: الكثير الإلحاح.

وقال ابن عمر: الحياء والإيمان مقرونان جيعاً. فإذا رفع أحدها ارتفع الآخر معه.

وقال: مكتوب في التوراة: إذا لم تستح فاصنع ما تشاء. وقال: أحيوا الحياء بمجالسة من يُسْتَحْيا منه.

وذكر أعرابي رجلاً حيّاً فقال: لا تراه الدهرَ إلا كأنه لا غني به عنك، وإن كنت إليه أحوج، وإن أذنبتَ غفر وكأنه المذنب، وإن أسأتَ إليه أحسن وكأنه المسيء.

لليلى الأخيلية:

فتًى هـو أحيا مـن فتـاةٍ حَييّـةٍ وأشجع من لَيث بخِفَّان خـادر (١) ولابن قيس أيضاً:

تخالهُمُ للحلم صُمّاً عن الخَنَا وخُرْساً عن الفحشاء عند التهاجرِ ومرضى إذا لوقُوا حياءً وعِفَة وعند الحِفاظ كالَّليوث الخوادر (٢)

وقال الشعبي: تعاشر الناسُ فيا بينهم زماناً بالدين والتقوى، ثم رُفع ذلك فتعاشروا بالحياء والتذمّم، ثم رُفع ذلك، فما يتعاشر الناس إلا بالرغبة والرهبة. وسيجيء ما هو شرّ من ذلك.

وقيل: الحياء يزيد في النُّبل.

ولبعضهم:

فلا وأبيــك مـــا في العيش خيرٌ ولا الدنيــا إذا ذهـــب الحيـــاءُ -

وقال آخر:

تقلّب في الأمور كما يشاء (١)

إذا رُزق الفتي وجهـــأ وَقـــاحـــا

<sup>(</sup>١) بخفّان خادر: في غيلٍ من الشجر مقيم.

<sup>. (</sup>٢) الحفاظ: المحافظة على الحرمات.

<sup>(</sup>٣) وقاحاً: متلوّناً كثير الوقاحة وعديم الحياء.

تُعالجه بــه فيـــه غَنــاء ولم يــــك للـــدواء ولا لشيء وبين رُكـــوبها إلاّ الحيــاء ورُبَّ قبيحةٍ ما حال بيني

وقال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: قُرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان.

وقد قيل:

ارفع حياءك فيا جئت طالبه إنّ الحياء مع الحرمان مقرون وفي المثل: كثرة الحياء من التخنُّث (١).

قال الحسن: من استتر بالحياء لبس الجهل سربالَه، فقطّعوا سرابيل الحياء، فإنه من رقّ وجهه رق علمه.

وصف رجلٌ الحياء عند الأحنف فقال: إنَّ الحياء ليتم لمقدار من المقادير، فما زاد على ذلك فسمه بما أحببت.

وقال بعضهم:

إنّ الحياء مع الحِرمان مقترنً واعلم بـأن مــن التخنيــث أكثره

وللشمّاخ:

أجامل أقواماً حياءً وقد أرى

ولابن أبي حازم: وإني ليثنيني عـن الجهــل والخَنـــا

حيــان، وإسلام، وتقـــوى، وأتّني وقال آخر:

له قِحةً في كلِّ أمر وسرُّه مُباحٌ وجدواه جفاً وغرورُ (٢)

كــذاك قــال أمير المؤمنين علي فارفعه في طلب الحاجات والأمـل

صدورهم باد عليَّ مراضُها

وعن شتم ذي القربي خلائق أربعُ: كـــريم ومثلي قـــد يَضر ويَنفـــعُ

إذا حُسرم المرء الحياء فإنه بكل قبيح كان منه جدير

<sup>(</sup>٢) القحة: إدخال النفس في كلّ أمر. (١) التخنُّث: فقدان الرجولة.

يرى الشَّمَ مَدحاً والدناءة رِفعةً وللسمع منه في العِظات نُفور فرجِّ الفتى ما دام حيّاً فإنه إلى خير حالات المنيب يصير باب جامع الآداب

#### آداب الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم

لابن عبد ربه:

قال أبو عمر أحمد بن محمد: أوّل ما نبدأ به: أدبُ النبي عَلِيْكُمْ ، ثم أدبه عَلَيْكُمْ للمّاء . لأمّته ، ثم الحكماء والعلماء .

وقد أدّب الله نبيّه بأحسن الآداب كلها، فقال له: ﴿ ولا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْها كلَّ البُسطِ فتقعد ملوماً محْسُوراً ﴾ (١) فنهاه عن التقتير كما نهاه عن التبذير، وأمر بتوسط الحالتين؛ كما قال عز وجل: ﴿ والذينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَسْرُفُوا وَلَمْ يَسْرُفُوا وَلَمْ يَسْرُفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (٢).

وقد جمع الله تبارك وتعالى لنبية عَلَيْتُ جوامع الكلم في كتابه المحكم، ونظم له مكارم الأخلاق كلها في ثلاث كلمات، فقال: ﴿ خُذِ العفو وأُمُرْ بالعُرْفِ وأَعْرِض عنِ الجاهِلين ﴾ (٦) ففي أخذِه العفو صلة من قطعه، والصفح عمّن ظلمه؛ وفي الأمر بالمعروف تقوى الله، وغض الطّرف عن المحارم، وصوْنُ اللسان عن الكذب، وفي الإعراض عن الجاهلين تنزية النفس عن مماراة السفيه ومنازعة اللجوج.

ثم أمره تبارك وتعالى فيا أدبه ، باللين في عريكته ، والرّفق بـأمته ، فقـال : ﴿ واحْفِضْ جَناحَك لِمَنِ اتّبعك منَ المؤمنين ﴾ (٤) وقال : ﴿ ولو كنّت فظاّ غليظ القلْبِ لا نْفَضُّوا منْ حوْلِكَ ﴾ (٥) وقال تبارك وتعالى ﴿ ولا تَسْتوي الحَسنةُ ولا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٦٧. (٣) سورة الأعراف الآية ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآية ٢١٥. (٥) سورة آل عمران الآية ١٥٩.

السَّيِّئَةُ آدْفع بالَّتِي هيَ أحسنُ فإذا الذي بيْنك وبينهُ عداوَةٌ كأنَّهُ ولِيَّ حَميٌّ، وما يُلقَّاها إلاّ ذُو حظّعِظمِ ﴾ (١).

فلما وعَى عن الله عز وجل وكملتْ فيه هذه الآداب، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لقد جاءَكُم رسولٌ منْ أَنْفُسِكُم عزيزٌ عليهِ ما عِنتُم حريصٌ عليْكُمْ بالمؤمنين رُءُوفٌ رحمٌ. فإنْ تَوَلَّوْا فقُلْ حسْبِيَ اللهُ لا إلهَ إلاّ هوَ عليه توكّلْتُ وهو ربّ العرش العظيم ﴾ (٢).

# باب آداب النبي صلى الله عليه وسلم لأمّته

قال النبي عَيْقِلِيْ فيما أدّب به أمته وحضّها عليه من مكارم الأخلاق وجيل المعاشرة وإصلاح ذات البين وصلة الأرحام: أوْصاني ربّي بتسْع وأنا أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السرّ والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمَّنْ ظلَمنِي، وأعْطِي مَنْ حرَمني، وأصل مَن قطَعني، وأن يكون صمْتي فكراً، ونُطقي ذكرا، ونَظري عبرا.

وقد قال عَلِيْتُهِ: نهيتُكم عن قِيل وقالَ وإضاعة المالِ وكثرةِ السؤال.

وقد قال عَلَيْتُهُ: لا تقعدوا على ظهور الطرق، فإن أبيْتُم فَغُضَّوا الأبصار، وأَفْشُوا السلام، وآهْدوا الضال، وأعينوا الضعيف.

وقال عَلَيْتُهِ: أَوْكُوا (٣) السِّقاء، وأكفِئُوا (٤) الإِناء، وأُغلِقُوا الأبواب، وأَطفِئُوا المُصابِح؛ فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحُلُّ وكاء ولا يكشف الإِناء.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) أوكوا السقاء: أي شدّوا رأسه بالوكاء لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء، والوكاء: كل سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء.

<sup>(</sup>٤) كفأ الإناء: قلبه وكبه.

وقال عَلَيْكُ : أَلا أَنبئُكم بشرِّ الناس؟ قالوا: بَلَى يا رسول الله قال: منْ أكل وحدهُ، ومنَعَ رفْدَهُ، وجلَدَ عبدهُ.

ثم قال: ألا آنبئكم بشرٍ من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: مَن يُبْغُضُّ الناسَ ويُبغضونه.

وقال حصِّنوا أموالكم بالزكاة، وداوُوا مرضاكم بالصَّدقة، واستقبلوا البلاء بالدعاء.

وقال: مَا قُلُّ وَكُفِّي خَيرٌ مَمَا كُثُر وأَلْهَى.

وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعَى بذمّتهم أدناهم، وهم يـدّ على مَـن سواهُم.

وقال: اليَّدُ العُليا خيْرٌ من اليد السفلي وابدأ بمن تعُول.

وقال: لا تَجْن يمينُك على شهالك. ولا يُلْدَغُ المؤمن من جُحر مرتين.

وقال: المرء كثيرٌ بأخيه.

وقال أَفْصلوا بينِ حديثكم بالاستغفار، وأستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.

وقال: أفضل الأصحاب من إذا ذَكْرت أعانك، وإذا نسِيت ذكرك.

وقال: لا يُوَّمُّ ذو سلطان في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه.

وقال ﷺ: يقول ابن آدم: مالي مالي! وإنما لهُ من ماله ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلَى، أو وهَبَ فأمضَى.

وقال: ستحرصون على الإمارة، فنعمَّتِ المُرْضِعة وبئست الفاطمة.

وقال: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان.

وقال: لو تكاشفتم ما تدافنتم، وما هَلك امروٌّ عرف قدْره.

وقال: الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة. والناس كلُّهم سوالا كأسنان

وقال: رحِمَ الله عبداً قال خيراً فغَنيم، أو سكتَ فسَلِم.

وقال: خير المال سِكَّةٌ مأبورة (١) ، ومُهْرة مأمورة . وخير المال عين ساهرة لعين نائمة.

وقال في إناث الخيل: بطونها كنز، وظهورها حِرز.

وقال: مَا أَمْلَقَ (٢) تاجرٌ صَدوق، ومَا أَقْفَرَ بيت فيه خلّ.

وقال: قيِّدوا العلم بالكتابة.

وقال: زُرْ غِباً (٢) تَزْددْ حُباً.

وقال: علِّقْ سَوْطَكَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُكُ.

# باب في آداب الحكماء والعلماء

### منه في فضيلة الأدب

أوصَى بعض الحكماء بنبيه فقال: الأدب أكرم الجواهر طبيعة، وأنفَسُها قيمة، يَرفع الأحسابَ الوضيعة، ويُفِيدُ الرَّغائب الجليلة، ويُعِزَّ بلا عشيرة، ويُكثر الأنصار بغير رزية؛ فالبسوه حُلّة، وتزَيَّنُوه حِلية؛ يؤنسكم في الوْحشة ويجمع لكم القلوب المختلفة.

ومن كلام عليّ عليه السلام، فيما يروي عنه أنه قال: من حَلُم ساد، ومن ساد استفاد، ومن استحيا حُرِم، ومن هاب خاب، ومن طلب الرياسة صبَر على السياسة،

<sup>(</sup>١) المأبورة: الملقحة، والمأمورة: الكثيرة النتاج والنسل، أراد خير المال زرع أو نتاج.

<sup>(</sup>٢) أملق: افتقر.

ر ») الغبّ أن يجعل بين الزّيارة والزّيارة وقتاً .

ومن أبصر عيب نفسه عَمِي عن عيب غيره، ومن سلّ سيف البغي قُتِل به، ومن المتحفر لأخيه بئرا وقع فيها، ومن نَسِي زلتَهُ استعظم زلّة غيره، ومن هَتك حجاب غيره انهتكت عورات بينه، ومن كابر في الأمور عطِب، ومن اقتحم اللّجج غرق، ومن أعجب برأيه ضلّ، ومن استغنى بعقله زلّ، ومن تجبّر على الناس ذلّ، ومن تعمّق في العمل ملّ، ومن صاحب الأنذال حُقِّر، ومن جالس العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتَّهِم، ومَن حَسُن خلُقهُ سهُلت له طُرُقه. ومن حسن كلامه كانت الهيبة أمامه، ومن خشي الله فاز؛ ومن استقاد الجهل تَرك طريق العدل، ومن عرف أجله قصر أمله، ثم أنشأ يقول:

إلبَسْ أَخَاكَ عَلَى عُيوبِهُ واسْتُر وغَطَّ على ذُنوبِهُ واصْبِر على بَهِتِ السَّفِيدِهِ والزَّمَانِ على خُطوبِه (١) واصْبِر على بَهِتِ السَّفِيدِهِ وَكِلِ الظَّلُومَ إلى حسيبه (١) ودع الجوابَ تفَضُّلاً وَكِلِ الظَّلُومَ إلى حسيبه (١)

وقال شَبيب بن شَيبة: اطلبوا الأدب فإنه مادةُ العقل، ودليلٌ على المروءة، وصاحبٌ في الغُربة، ومؤنسٌ في الوحشة، وحلية في المجلس، ويجمع لكم القلوب المختلفة.

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: عليكم بطلب الأدب؛ فإنَّكم إن احتجْم إليه كان لكم جَالا.

وقال بعض الحكماء: اعلم أنّ جاها بالمال إنما يصْحَبُك ما صَحِبَك المال، وجاهاً بالأدب غيرُ زائل عنك.

وقال ابن المُقفّع: إذا أكرمك الناسُ لمال أو لسلطان فلا يُعْجِبْك ذلك: فإن الكرامة تزول بزوالها، ولكن ليُعْجِبْك إذا أكرموك لِدين أو أدب.

<sup>(</sup>١) البهت: الكذب والباطل.

<sup>(</sup>٢) كِل الظلوم: دعه إلى من يحاسبه.

وقال الأحنف بن قيس: رأس الأدب المنطق، ولا خير في قول إلا بفعل ولا في مال إلا بجود، ولا في صديق إلا بوفاء، ولا في فقه إلا بورَع؛ ولا في صدق إلا منتة.

وقال مصقلةِ الزَّبيري: لا يستغنى الأديبُ عن ثلاثة وآثنين: فأمّا الثلاثة: فالبلاغة والفصاحة وحسن العبارة. وأما الاثنان فالعلم بالأثر والحفظُ للخير.

وقالوا: الحسبُ محتاجٌ إلى الأدب، والمعرفة محتاجةٌ إلى التجربة.

وقال بُزْرْجهر: ما وَرَّث الآباء الأبناء شيئًا خيراً من الأدب لأنّ بالأدب يَكسِبون المال وبالجهل يُتْلِفونه.

وقال الفُضيل بن عِياض: رأسُ الأدب معرفة الرجل قَدْرَه.

وقالوا: حُسن الخلق خير قرين، والأدب خير ميراث، والتوفيق خير قائد.

وقال سُفيان الثَّوري: من عرف نفسه لم يَضِرُّه ما قال الناس فيه.

وقال أنو شروان للموبَذ، وهو العالم بالفارسية؛ ما كان أفضل الأشياء؟ قال الطبيعة النقية تكتفي من الأدب بالرائحة، ومن العلم بالإشارة؛ وكما يموت البَذر في السباخ (۱)، كذلك تموت الحكمة بموت الطبيعة. قال له: صدقت، ونحن لهذا قَلَّدْناك ما قَلدناك.

وقيل لأردشير: الأدب أغْلَبُ أم الطبيعة؟ فقال: الأدب زيادة في العقل ومنْبَهة للرأي، ومكْسَبة للصواب؛ والطبيعة أمْلَك، لأن بها الآعتقاد ونماء الفراسة وتمام الغذاء.

وقيل لبعض الحكهاء: أيُّ شيء أعون للعقل بعد الطبيعة المولودة؟ قال: أدبُّ مكتَّسَ.

<sup>(</sup>١) السباخ: أرض ذات نزّ وملح لا تصلح للنّبات.

وقالوا: الأدب أدّبان: أدبُ الغريزة، وهو الأصل؛ وأدب الرواية، وهو الفرع. ولا يتفرع شيء إلا عن أصله، ولا يَنْمى الأصل إلا باتصال المادة.

وقال الشاعر:

ولم أرَ فرعاً طال إلا بأصله ولم أر بــــد، العلم إلاَّ تعلَّما وقال حبيب:

وما السيْفُ إلا زُبْرة لو تركتَهُ على الحالة الأولى لَمَا كان يَقطع (١) وقال آخ:

ما وَهَب الله لاِمْرِيءِ هِبَةً أَفْضلَ من عقلهِ ومن أَدبِهُ
هما حياةُ الفتى فَانْ فُقِدا فَان فَقْدَ الحياةِ أحسنُ به وقال ابن عباس: كَفاك من عِلم الدين أن تَعرف ما لا يَسعُك جهله، وكفاك من علم الأدب أن تَرويَ الشاهد والمثال.

قال ابن قتيبة: إذا أردت أن تكون أديبا فتفننْ في العلوم.

وقالت الحكماء: إذا كان الرجل طاهر الأثواب، كثير الآداب، حَسَن المذهب؛ تأدَّب بأدبه وصلُح لصلاحه جميعُ أهلهِ وولده.

وقال الشاعر:

رأيتُ صلاحَ المرءِ يُصلِح أهلهُ ويُفسِدُهُم ربُّ الفسادِ إذا فَسَد يُعظَّم في الدنيا لفضل صلاحِه ويُحفظ بعد الموتِ في الأهل والولد

وسئل ديُو جانس: أي الخصال أحْمَدُ عاقبة؟ قال: الإيمان بالله عز وجل، وبرَّ الوالدين، ومحبةُ العلماء، وقَبول الأدب.

روى عن رسول الله علي أنه قال من لا أدب له لا عقل له.

وقالوا: الأدب يَزيد العاقل فضلا ونباهة، ويُفيده رقة وظرفا.

<sup>(</sup>١) الزبرة: القطعة من الحديد أي أن َ السيف لا يكون سيفاً إلاّ إذا صقل وهذَّب.

## وفي رقة الأدب

وقيل لأبي وائل: أيكما أكبر؛ أنت أم الربيع بن خُثيم؟ قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر منى عقلا.

وقال أبان بن عُثان لطُوَيْس المُغني: أنا أكبر أم أنت؟ قال: جُعِلتُ فِداك! لقد شهِدت زفاف أمّك المباركة.

وقيل لعمر بن ذر: كيف بِرُّ ابنِك بك؟ قال: ما مشيْت نهاراً قطُّ إلا مشى خلفى، ولا ليلا إلا مشى أمامي ولا رَقِيَ عِلْيَّةً وأنا تحته.

ومن حديث عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله عليه يُبجّل أحداً تبجيله لعمّه العباس.

وكان عمر وعثمان إذا لقيا العباس نَزَلا إعظاماً له إذا كان راكبين.

الرياشي عن الأصمعي قال: قال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح: أهذا منزلك.

وقد تقدم هذا الخبر في الخبر الذي فيه مخاطبة الملوك، وكذلك قول الحجاج للشعبى: كم عطاءًك.

ومن قولنا في رقة الأدب:

أدب كمثْل الماء لو أفرغْته يوماً لسال كما يسيل الماء

### من أدب علي ابن يحيى:

أحد بن أبي طاهر قال: قلت لعلي بن يحيى: ما رأيت أكمل أدبا منك! قال:

كيف لو رأيت إسحاق بن إبراهيم! فقلت ذلك لإسحاق بن إبراهيم، فقال: كيف لو رأيت إبراهيم بن المهدي! فقلت ذلك لإبراهيم، فقال: كيف لو رأيت جعفر بن يحيى.

وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: قال لي رجاء بن حَيْوةَ: ما رأيت أكرم أدبا، ولا أكرم عِشْرة من أبيك؛ سَمَرْت عنده ليلة، فبينا نحن كذلك إذ عَشى (۱) المصباح ونام الغلام. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد عَشى المصباح ونام الغلام، فلو أذِنْت لي أصلحته! فقال: إنه ليس من مروءة الرجل أن يَستخدم ضيْفَه، ثم حط رداءه عن منكبيه، وقام إلى الدبَّة (۲) فصب من الزيت في المصباح، وأشخص الفتيلة، ثم رجع. وأخذ رداءه وقال: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر.

### عمر بن الخطاب ورجل أحدث صوتاً في المسجد:

العتبي عن أبيه قال: صوَّت رجل عند عمر بن الخطاب في المسجد. فلما كانت الصلاة قال عمر: عزمت على صاحب الصوت إلا قام فتوضأ. فلم يقم أحد. فقال جرير بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، اعزم علينا كلنّا أن نقوم فنتوضأ قال: صدقت! ولا علمتُك إلا سَيّدا في الجاهلية، فقيهاً في الإسلام، قوموا فتوضئوا.

#### الشحام والحسن:

الرياشي عن الأصمعي قال: حدّثني عثمان الشحّام، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد. قال: لبيك. قلت: أتقول لي لبيك؟ قال: إني أقولها لخادمي.

وقال الشاعر:

يا حبَّذا حين تمسي الرِّيح باردةً وادِي أَشَيٌّ وفتيانٌ به هُضُمُ (٦)

<sup>(</sup>۱) عشى: ناص وغار ضوؤه.

<sup>(</sup>٢) الدّبة: ظرفٌ للزيت.

<sup>(</sup>٣) وادي أشيّ: موضع بالوشم باليامة. وهُضُم: جع هضيم، وهو الضامر اللطيف الكشح.

مُخَدَّمون، كرامٌ في مجالسهم وفي الرِّحال إذا رافقْتَهم خدمُ وما أُصاحِبُ من قوْمٍ فأذكُرهُمْ إلا يزيدُهُم حُبا إليَّ هُمُ

## الأدب في الحديث والاستاع

وقالت الحكماء: رأس الأدب كلّه حُسنُ الفهم والتفهّم، والإصغاء للمتكلّم. وقالت الحكماء: رأس الأدب كلّه حُسنُ الفهم والتفهّم، والإصغاء للمتكلّم، وذكر الشعبي قوماً فقال: ما رأيت مثلهم أسدّ (۱) تناوبا في مجلس، ولا أحسن فهماً من محدّث.

وقال الشعبي فيما يصف به عبد الملك بن مروان: والله ما علمتُه إلا آخِذاً بثلاث، تاركا لثلاث: آخذا بحسن الحديث إذا حدَّث، وبحسن الاستاع إذا حُدِّث، وبأيسر المؤونة إذا خُولف؛ تاركا لمجاوبة اللئيم، ومماراة (٢) السفيه، ومنازعة اللجوج.

وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنيّ، تعلم حسن الاستاع كما تتعلم حسن الحديث؛ وليعلم الناس أنك أحرص على أن تسمع منك على أن تقول؛ فآحذر أن تُسرع في القول فيا يجب عنه الرجوع بالفعل، حتى يعلم الناس أنك على فعل ما لم تقل أقرب منك إلى قول ما لم تفعل.

قالوا: من حُسن الأدب ألا تغالب أحداً على كلامه، وإذا سئل غيرُك فلا تجب عنه، وإذا حدَّث بحديث فلا تُنازعه إياه، ولا تقتحم عليه فيه، ولا تُره أنك تعلمه، وإذا كلّمت صاحبك فأخذتُه حجتُك فحسِّن مخرج ذلك عليه ولا تُظهر الظفَر به، وتعلم حُسن الاستماع، كما تعلَّم حسن الكلام.

وقال الحسن البصري: حدِّثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوهكم.

وقال أبو عبّاد الكاتب: إذا أنكر المتكلم عين السامع فليسأله عن مقاطع حديثه،

<sup>(</sup>١) أسدّ تناوبا: يريد أنهم يتناوبون الحديث ويجيدون.

<sup>(</sup>٣) مماراة السفيه: مجادلته.

والسبب الذي أجرى ذلك له؛ فإن وجده يقف على الحق أثمَّ له الحديث، وإلا قطعه عنه وحَرمه مؤانسته، وعرَّفه ما في سوء الاستماع من الفُسولة (١) والحِرمان للفائدة.

# الأدب في المجالسة

للنبي صلى الله عليه وسلم:

ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقم الرجل للرجل عن مجلسه ولكن ليوسّع له.

وكان عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل عن مجلسه لم يجلس فيه. وقال: لا يقم أحد عن مجلسه؛ ولكن آفسحوا يَفْسَح اللهُ لكم.

أبو أمامة قال: خرج إلينا النبي عَلِيلَة فقمنا إليه؛ فقال: لا تقوموا كما يقوم العجم لعظمائها. فما قام إليه أحد منا بعد ذلك.

ومن حديث ابن عمر أن النبي عَيْقِيلِهِ قال: إن خرجتُ عليكم وأنتم جلوس فلا يقومنَ أحدٌ منكم في وجهي؛ وإن قمت فكما أنتم، وإن جلست فكما أنتم. فإن ذلك خُلق من أخلاق المشركين.

وقال عَلِيْتُهُ : الرجل أحق بصدر دابّته وصدر مجلسه وصدر فراشه. ومن قام عن مجلسه ورجع إليه فهو أحق به.

وقال عَلِيْكِيْمَ: إذا جلس إليك أحدٌ فلا تقم حتى تستأذنه.

وجلس رجل إلى الحسن بن عليّ - عليهما الرضوان - فقال له: إنك جلست إلينا ونحن نريد القيام، أفتأذن؟

وقال سعيد بن العاص: ما مددت رجلي قطّ بين يدي جليس، ولا قمت عن مجلسي حتى يقوم.

<sup>(</sup>١) الفسولة: عدم المروءة.

وقال إبراهيم النَّخعي: إذا دخل أحدكم بيتاً فليجلس حيث أجلسه أهله. وطرح أبو قِلابة لرجل جلس إليه وسادة فرَدَّها، فقال: أما سمعتَ الحديث: لا تردَّ على أخيك كرامتَه.

وقال على بن أبي طالب رضوان الله عليه: لا يأبى الكرامة إلا حمار. وقال سعيد بن العاص: لجليسي عليَّ ثلاث: إذا دنا رحَّبت به، وإذا جلس وسَّعت له، وإذا حدّث أقبلت عليه.

وقال: إني لأكره أن يَمر الذباب بجليسي مخافة أن يؤذيه.

#### معاوية والأحنف:

الهيثم بن عدي عن عامر الشعبي قال: دخل الأحنف بن قيس على معاوية؛ فأشار اليه إلى وسادة، فلم يجلس عليها؛ فقال له: ما منعك يا أحنف أن تجلس على الوسادة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن فيا أوصى به قيس بن عاصم ولدّه أن قال: لا تسْعَ للسلطان حتى يَملَّك ولا تقطعه حتى يَنساك، ولا تجلس له على فراش ولا وسادة، وآجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين.

وقال الحسن: مجالسة الرجل من غير أن يُسأل عن آسمه وآسم أبيه، مجالسةُ النوكي.

ولذلك قال شبيب بن شيبة لأبي جعفر، ولقيه في الطواف وهو لا يعرفه، فأعجبه حسن هيئته وسمته: أصلحك الله، إني أحب المعرفة، وأجلُّك عن المسألة. فقال: أنا فلان بن فلان.

قال زياد: ما أتيت مجلساً قط إلا تركت منه ما لو جلست فيه لكان لي ، وتَرْكُ ما لي أحبُّ إليّ من أخذ ما ليس لي.

وقال: إياك وصدور المجالس وإن صدَّرَك صاحبُها؛ فإنها مجالس قُلَعة (١). وقال الشعبي: لأن أَدْعَى من بُعْدِ إلى قُربٍ أحبُّ إليّ من أن أقْصَى من قُربٍ إلى عد.

### ابن طاهر وابو السمراء:

وذكروا أنه كان يوما أبو السّمراء عند عبد الله بن طاهر، وعنده إسحاق بن إبراهيم، فاستدنى عبد الله إسحاق فناجاه بشيء، وطالت النجوى بينها... قال: فاعترتني حيرة فيا بين القعود على ما هما عليه والقيام، حتى انقطع ما بينهما وتنحى إسحاق إلى موقفه، ونظر عبد الله إلى. فقال: يا أبا السمراء:

إذا النجيَّان سَرًّا عَنْك أمرَهُم فانزحْ بسمعِك تجهل ما يقولان (٢) ولا تُحمِّلُها ثقلاً لخوْفِها على تَناجيهِما بالمجلِس الدَّاني

فها رأيت أكرم منه ولا أرفق أدبا، تَرك مطالبتي في هفوتي بحق الأمراء، وأدّبني أدب النظراء.

وقال النبي ﷺ: إنما أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى عليه أذَى فْليُمِطْه (٣) عنه، وإذا أخذ أحدكم عن أخيه شيئا فليقل: لا بِكَ السوء، وصَرَف الله عنك السوء.

وقالوا: إذا آجتمعت حُرمتان أسقطت الصغرى الكبرى.

وقال المهلب بن أبي صفرة: العيش كله في الجليس المُمْتع. الأدب في الماشاة

وجه هشام بن عبد الملك ابنَه على الصائفة، ووجه معه آبن أخيه، وأوصى كلَّ واحد منهما بصاحبه، فلما قدم عليه قال لآبن أخيه: كيف رأيت آبن عمَّك؟ فقال:

<sup>(</sup>١) مجالس قلعة: أي لا يستقرّ الجالس فيها.

<sup>(</sup>٢) النجيّان: المتسارّان، وانزح: أبعد.

<sup>(</sup>٣) أماطه: أزاله.

إن شئت أجملت وإن شئت فسَّرت. قال: بل أَجْمِلْ. قال: عرضت بيننا جادَّة (١) فتركها كلُّ واحد منا لصاحبه، فها ركبناها حتى رجعنا إليك.

وقال يحيى بن أكثم: ماشيت المأمون يوماً من الأيام في بستان مؤنسة بنت المهدي، فكنت من الجانب الذي يستره من الشمس فلما انتهى إلى آخره وأراد الرجوع. أردت أن أدور إلى الجانب الذي يستره من الشمس، فقال: لا تفعل، ولكن كن بحالك حتى أسترك كما سترتني! فقلت: يا أمير المؤمنين، لو قدرتُ أن أقيَك حرَّ النار لفعلت، فكيف الشمس؟ فقال: ليس هذا من كرم الصُّحبة. ومشى ساتراً لي من الشمس كما سترته.

وقيل لعمر بن ذَرّ: كيف برّ ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهاراً قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقي سطحا وأنا تحته.

وقيل لزياد: إنك تستخلص حارثة بن زيد وهو يواقع الشارب. فقال: وكيف لا أستخلصه وما سألته عن شيء قط إلا وجدت عنده منه علماً ، ولا استودعته سرا قط فَضَيَّعَه ، ولا راكبني قط فمَّست ركبتي ركبته.

# بين الهادي وابن يزيد في سفر:

محمد بن يزيد بن عمر بن عبد العزيز قال: خرجتُ مع موسى الهادي أمير المؤمنين من جُرجان، فقال لي: إمّا أن تحملني وإمّا أن أحلك، فعلمت ما أراد، فأنشدته أبيات ابن صيرْمة:

أوصيك بالله أوّل وهلة وان قوْمُكم سادوا فلا تَحسدوهم وإن قوْمُكم سادوا فلا تَحسدوهم وإن أنتم أعْسوزْتُم فتعفَّف وا وإن نزلت إحدى الدَّواهي بقومكم وإن طلبوا عُرفاً فلا تَحرِموهُ مُ

وأحسابِكم والبِرّ بالله أَوَّلُ وإن كنتمُ أهلَ السِّيادة فاعدلوا وإن كان فضل المال فيكم فأفضلوا فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا وما حملوكم في الملِمّات فاحملوا

<sup>(</sup>١) الجادّة: جمع جواد.

قال: فأمر لي بعشرين ألف درهم.

بين الهادي وابن سلم وعبدالله ابن مالك:

وقيل إن سعيد بن سَلْم راكب موسى الهادي والحربة بيد عبدالله بن مالك، وكانت الريح تَسفى (۱) التراب، وعبدالله يلحظ موضع مسير موسى فيتكلف أن يسير على مُحاذاته، وإذا حاذاه ناله ذلك التراب، فلما طال ذلك عليه أقبل على سعيد ابن سلم فقال: أما ترى ما نَلْقَى من هذا الخائن؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما قصر في الاجتهاد، ولكن حُرم التوفيق.

## باب السلام والإذن

قال النبي عَلِيْكِ : أطيبوا الكلام، وأفشوا السلام (٢)، وأطعموا الأيتام، وصلُّوا بالليل والناس نِيام.

وقال عَلِيْكُمْ: إنَّ أَبْخُلُ الناسُ الذي يبخلُ بالسلام.

وأتى رجلٌ النبي عَلِيْكِ ، فقال: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل: عليك السلام؛ فإنها تحية الموتى، وقل: السلام عليك.

#### عمر بن عبد العزيز وجاعة سلموا عليه:

وقال صاحب حرس عمر بن عبد العزيز: خرج عمر في يوم عيد وعليه قميص كتّان وعهامة على قلنسوة لاطئة (٦) ، فقمت إليه وسلّمت عليه ، فقال: مه ، أنا واحد وأنتم جماعة ؛ السلام علي والردُّ عليكم . ثم سلَّم ورَدَدْنا عليه ، ومشى فمشينا معه إلى المسجد .

<sup>(</sup>١) تسفي الرياح: تذروه.

<sup>(</sup>٢) افشوا :السلام: انشروه. (٣) لاطئة: محيطة.

وقال النبي عَلِيلَةٍ : يُسلِّم الماشي على القاعد ، والراكبُ على الراجل، والكبير على الصغير .

ودخل رجل على النبي عَلَيْكُ ، فقال له: أبي يُقرئك السلام. فقال: عليك وعلى أبيك السلام.

# ابن مسعود وابن الخطاب والأسود:

إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا لقيت عمر فاقرأ عليه السلام. قال: فلقيته فأقرأتُه السلام، فقال: عليك وعليه السلام.

### سلیان بن هشام وابن مهران

دخل ميمون بن مِهْران على سليان بن هشام وهو والي الجزيرة، فقال: السلام على عليكم. فقال: إنما يُسلَّمُ على الوالي عليكم. فقال له سليان: ما منعك أن تسلَّم بالإمرة؟ فقال: إنما يُسلَّمُ على الوالي بالإمرة إذا كان عنده الناس.

#### الحسن وإبراهيم وابن مهران:

أبو بكر بن أبي شَيبة قال: كان الحسن وإبراهيم وميمون بن مهران يكرهون أن يقول الرجل، حياك الله. حتى يقول السلام.

وسئل عبد الله بن عمر عن الرجل يدخل المسجد أو البيت ليس فيه أحد، قال: يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

ومر رجل بالنبي عَلِيُّ وهو يبول، فسلَّم علي، فلم يردّ عليه السلام.

وقال رجل لعائشة: كيف أصبحتِ؟ قالت: بنعمة من الله.

وقال رجل لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت طويلا أملي، قصيراً أجلي، سيِّئاً عملي.

وقيل لسفيان الثوري: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في دارٍ حارَتْ فيها الأدلاء.

واستأذن رجل من بني عامر على النبي عَيِّلِيَّةٍ وهو في بيت، فقال: ألجُ ؟ فقال النبي عَلَيْكُم، عليكم، عَلَيْكِم السلام عليكم، وقل له يقول: السلام عليكم، أَدْخُل ؟

جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبي عَلَيْكُ ، فقال: من أنت؟ فقلت: أنا . قال: أنا أنا!

وقال النبي عَلِيُّ : الاستئذان ثلاثة؛ فإن أَذِن لك وإلا فارجعْ.

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: الأُولى إذْن، والثانية مؤامرة، والثالثة عزيمة ، إما أن يأذنوا، وإما أن يَرُدُّوا.

# باب في تأديب الصغير

قالت الحكماء: من أدّب ولدّه صغيراً سُرَّ به كبيراً.

وقالوا: أَطْبَعُ الطين ما كان رطبا، وأَعْمَرُ العودِ ما كان لَدْناً.

وقالوا: من أَدَّب ولده غَمَّ حاسدَه.

وقال ابن عباس: من لم يجلس في الصغر حيث يكره، لم يجلس في الكبر حيث يُحت.

قال الشاعر:

إذا المراء أَعْيتُ المروءَةُ ناشِئاً فمطلبُها كهلاً عليه شديدُ وقالوا: ما أشد فطام الكبير، وأَعْسَرَ رياضة (١) الهرم.

<sup>(</sup>١) رياضة الهرم: تقويمه وإصلاحه.

قال الشاعر:

وترُوضٌ عِرْسَك بعد ما هَــرمَــت

كتب شريح إلى معلم ولده:

ترك الصّلاة لأكلُب يسعى بها فلياتينَاك غدوةً بصحيفة فإذا أتاك فعضّه بملامة فإذا هَمْمت بضربه فيدرَّة واعلم بأنّك ما أتيْت فنفْسُه

ومن العناء رياضة الهرم

يَبغِي الهِراش مع الغُواة الرُّجَّسِ كَتبت له كصحيفة المتلمّس (١) أوْعِظْه موْعظة الأديب الكيِّس وإذا بلَغْت ثلاثةً لك فاحبِس مع ما يُجَرِّعُني أعـزُّ الأَنفُس

#### لابن عبد القدوس:

وقال صالح بن عبد القُدّوس:
وإنَّ مَسن أدَّبتَ في الصِّبا حتى تَسراه مُسورقاً ناضراً والشيْسخُ لا يَتركُ أخلاقَ له جهله إذا ارْعوى عاد له جهله ما تَبلُغ الأعداء من جاهِل

كالعُود يُسقَى الماء في غَرْسِه بعد الذي أبصرت من يُبسِه حتى يسوارَى في تَرى رَمْسِه كذي الضَّنى عاد إلى نُكسِه (٢) ما يَبلُغ الجاهل من نفسِه

وقال عمرو بن عُتبة لمعلم ولده: ليكن أولَ إصلاحك لولدي إصلاحُك لنفسك، فإنّ عيونهم معقودة بعينك، فالحسنُ عندهم ما صَنَعْت، والقبيح عندهم ما تركت؛ علمهم كتاب الله ولا تُكرههم عليه فيملُّوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. روِّهم من الحديث أشْرَفَه، ومن الشعر أعَفَه، ولا تَنْقلهم من علم إلى علم حتى يُحكموه، فإنّ

<sup>(</sup>١) صحيفة المتلمّس: تضرب لمن يحمل كتاباً فيه حتفه، وذلك أن عمرو بن المنذر حمّل المتلمّس وطرفة بن العبد كتابين إلى أحد عماله يأمره فيهما بقتلهما فأمّا المتلمّس فقد عرف المكيدة ولم يذهب فنجا وأمّا طرفة فقد أصرّ على الذهاب رجاء العطية، فهلك.

<sup>(</sup>٢) الضّنى: المرض والألم، والنكس: أي الانتكاس.

آزدحام الكلام في القَلب مَشْغَلةٌ للفهم. وعلِّمهم سُنَن الحكماء، وجنَّبْهم محادثة النساء، ولا تَتْكل على عُذر مني لك، فقد آتكلت على كفاية منك.

# باب في حب الولد

أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس، فقال: يا أبا بَحر، ما تقول في الولد؟ قال: ثيار قلوبنا، وعاد ظُهورنا، ونحن له أرض ذليلة، وساء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غَضبوا فأرْضِهم، يَمنحوك ودَّهم، ويُحبوك جهدَهم؛ ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك، ويُحبّوا وفاتك. فقال: لله أنت يا أحنف. لقد دخلت عليّ وإني لملوا خضباً على يزيد، فسللته من قلبي.

فلما خرج الأحنف من عنده بعث معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب. فبعث يزيد إلى الأحنف بمائة ألف درهم ومائة ثوب، شاطهره إياها.

وكان عبدالله بن عمر يذهب بولده سالم كل مذهب، حتى لامه الناس فيه، فقال:

يَلُومُونني في سالِم وأَلُومُهم وجِلدة بين العيْن والأنف سالِم وقال: إنّ ابني سالماً ليُحب الله حُبّا لو لم يَخَفْه لم يعصه.

وكان يحيى بن اليان يذهب بولده داود كل مذهب؛ حتى قال يوما: أئمة الحديث أربعة: كان عبد الله، ثم كان علقمة، ثم كان إبراهيم، ثم أنت يا داود.

وقال: تزوّجت أم داود، فها كان عندنا شيء ألفّه فيه، حتى اشتريت له كُسوة بدانق (١).

وقال زيد بن علي لآبنه: يا بنيّ، إن الله لم يَرْضَكَ لي فأوصاك بي، ورضيني لك فحذَّرَنِيك. واعلم أن خير الآباء للأبناء من لم يدعه الحبُّ إلى التفريط، وخير الأبناء

<sup>(</sup>١) الدانق: سدس الدرهم.

للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق.

وفي الحديث المرفوع: ريح الولد من ريح الجنة.

وفي أيضاً: الأولاد من ريحان الله.

وقال النبي عَلِيْتُكُم لما بُشِّر بفاطمة: ريحانةٌ أَشُمُّها ورزقها على الله.

ودخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه بنته عائشة، فقال: من هذه؟ فقال: هذه تُفاحة القلب! فقال له: انبُذها عنك، فوالله إنهن ليَلِدْن الأعداء، ويقرَّبْنَ البُعداء، ويورثْن الضغائن. قال: لا تقل ذاك يا عمرو، فوالله ما مَرّض المرضى، ولا نَدَب الموتى، ولا أعانَ على الأحزان مثلُهن. ورُبِّ ابن أُختِ قد نَفَعَ خالَه.

#### حطان:

وقال حطّان بن المعلى الطائي:

لولا بُنَيَّاتٌ كزَغْب القَطَا لكانَ لي مُضطَـرَبٌ واسِعٌ وإنَّما أولادُنا بيننا الْأرض على الأرض

حُطِطْنَ من بعض إلى بعض (١) في الأرض ذاتِ الطُّول والعَرْض

وقال عبيد الله بن أبي بكرة: موتُ الولد صَدْعٌ في الكبد، لا ينجبر آخِر الأبد.

ونظر عمر بن الخطاب إلى رجل يحمل طفلا على عنقه، فقال: ما هذا منك؟ قال: ابني يا أمير المؤمنين! قال أما إنه إن عاش فتَنَك، وإن مات حَزَنَك.

وكانت فاطمة بنت رسول الله عَلِيلَةٍ تُرَقِّص الحسين بن على رضي الله عنها وتقول:

وَا بِأْبِي شَبْهُ النَّبِي لِيس شَبِيهِا بِعَلِسِي

<sup>(</sup>١) زغب القطا: فراخهن اللائي لا يقدر على الطيران.

وكان الزبير يرقص عروة ويقول:

أَبْيضُ من آلِ أَبِي عتِيتَ مُبارَكٌ مِن وَلَدِ الصَّدَّيقِ أَبْيضُ من آلِ أَبِي عتِيتَ مُبارَكٌ مِن وَلَدِ الصَّدَّيةِ أَنْذُهُ كَمَا أَلَذُ ريقي

وقال أعرابيٌّ وهو يُرقِّص ولَّده:

أُحِبُّهُ حُبِّ الشَّحيحِ مالَهْ قد كان ذاق الفقر ثم نالَهْ أُخِبُّهُ حُبِّ الشَّحيحِ مالَهْ إذا يُريدُ بَذْلَهُ بَدَا لَهْ

وقال آخر وهو يرقّص ولده:

أُعرِف منه قلَه النَّعاس وخفَة من رأسه في راسي وكان رجل من طيء يقطع الطريق، فهات وترك بُنياً رضيعا، فجعلت أمَّه ترقَّصه وتقول:

يا ليته قد قَطَع الطريقا ولم يرد في أمره رَفيقًا وقد أخاف الفَجَّ والمضيقا فقل أن كان به شفيقا

وقال عبد الملك: أضرَّ بنا في الوليد حبُّنا له فلم نؤدِّبه، وكأن الوليد أدَّبنا.

وقال هارون الرشيد لابنه المعتصم: ما فعل وصيفُك فلان؟ قال: مات فاستراح من الكُتّاب. قال: وبلَغ منك الكتّاب هذا المبلغ. والله لاحَضَرْتَه أبداً. ووجهه إلى البادية فتعلم الفصاحة، وكان أُمّيا، وهو المعروف بابن ماردة.

#### إبراهيم عليه السلام وملك الموت:

وفي بعض الحديث أن إبراهيم خليل الرحن كان من أغْيرِ الناس، فلما حضرتُه الوفاة دخل عليه ملكُ الموت في صورة رجل أنكره، فقال له: من أدخلك داري؟ قال: الذي أسكنك فيها منذ كذا وكذا سنة. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، جئت لقَبْض روحك. قال: أتاركي أنت حتى أودّع ابني إسحاق؟ قال: نعم. فأرسل

إلى إسحاق. فلما أتاه أخبره، فتعلّق إسحاق بأبيه وجعل يتقطع عليه بكاء، فخرج عنها ملك الموت. وقال: يا رب، ذبيحُك إسحاق متعلق بخليلك! فقال له الله: قل له إني قد أمهلتُك. ففعل، وانحل إسحاق عن أبيه، ودخل إبراهيم بيتاً ينام فيه؛ فقبض ملك الموت روحه وهو نائم.

#### باب الاعتضاد بالولد

قال الله تبارك وتعالى فيما حكاه عن عبده زكريا ودعائه إليه في الولد: ﴿ وزكريّا إذْ نادى رَبَّهُ ربِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وأَنْتَ خيْرُ الْوَارِثين ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَ ولِياً يَرِثُنِي ويَرِثُ مِنْ آل ِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِياً ﴾ (٢).

والموالي ها هنا: بنو العم.

وقال الشاعر:

ظلامتَ الذليل الذي ليْسَت له عضُدُ الذي السَّت الله عضُدُ اللهِ الذي النَّسَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

من كان ذا عضَد يُدْرِكْ ظلامتَه تَنْبُو يَداه إذا ما قبل نباصِرُهُ

العتبي قال: لما أسنّ أبو براء عامر بن مالك وضعّفه بنو أخيه وخرّفوه ولم يكن له ولد يحميه، أنشأ يقول:

دفعتُكم عنّي وما دْفعُ راحةٍ بشيءٍ إذا لم تَسْتِعـنْ بـالأنـامِــل يُضعَفُني حلمــي وكثرةُ جهلِكــم عليّ وأني لا أصـــولُ بجاهِــــلِ

وقال آخر:

وتَتَّقي سَـورة المستنفِـر الحامـي (١)

تعْدو الذِّئابُ على مَن لا كلاب لــه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٨٩. (٣) الضبع: الظلم، وأثرى: كثر.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ٥. (٤) السورة: السطوة والبطس والمستنفر: المستعدّ.

# باب في التجارب والتأدّب بالزمان

قالت الحكماء: كفي بالتجارب تأديبا، وبتقلب الأيام عِظة.

وقالوا: كفى بالدهر مؤدِّبا وبالعقل مُرْشِدا.

وقال حيب:

وقال إبراهيم بن شَكْلة:

كلِّ عن الحادثاتِ مُغْض وعنده للرمان ثارُ

أَحاوَلْتَ إِرْشادي فعقْلِيَ مُرْشِدي أَم اسْتَمْت تأديبي فدهْري مُوَّدِّبي (١)

من لم يُؤدِّب والداهُ أَدَّبَ الليْل والنهارُ كم قد أَذَلا كريمَ قوم ليس له منها انتصار من ذا يد الدهر لم تنله أو اطمأنَـت به الديـار

وقال آخر:

وما أَبْقَت لِك الأيام عُنْراً وبِالأيام يَتَّعِظُ اللبيبُ

وقالوا: كفي بالدهر مُخْبرا بما مضى عما بقي.

وقالوا: كفي مُخبراً لذوي الألباب ما جرَّبوا.

وقالوا لعيسى ابن مريم عليها السلام: مَن أدَّبك؟ قال: ما أدّبني أحد؛ رأيت الجهل قبيحاً فاجتنبته.

# باب في صحبة الأيام بالموادعة

قالت الحكماء: اصحب الأيام بالموادعة، ولا تسابق الدهر فتكبو (٢).

### وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) استمت: أردت. (٢) تكبو: تتعثّر وتسقط.

مَن سابق الدهر كبَا كَبْوَةً فاخطُ مع الدهر إذا ما خَطا وقال بشار العقيلي:

أعاذِلُ إِنَّ العُسرُ سَوْف يُفيتُ وما كنتُ إلا كالزمانِ إذا صحا

تَحامَقُ مع الحَمْقى إِذَا ما لِقيتَهم وخلِّطُ إِذَا لَاقَيْتَ يَوْماً مُخَلِّطاً فَخلِّطاً فَإِنِي رأيت المرءَ يَشقى بعقله وقال الآخر:

إن المقاديـرَ إذا ســاعَــدتْ وقال الآخر:

والسببُ المانعُ حـطَّ العـاقِـلِ هو الذي سَبَّ ومن أمثالهم في ذلك قولهم: تَطامَنْ لها تَخطُك (٣).

ومن قولنا في هذا المعنى:

تَطامنْ للزمانِ يَجُـزْك عفـواً وقال حسب:

وكانت لوْعةً ثم اطمأنَّتُ

لم يَسْتَقِلْها من خُطا الدهر واجْرِ مع الدهر كما يَجري

وإنَّ يَساراً من غَــدٍ لخليـــتُ<sup>(١)</sup> صحوْتٌ وإنْ ماقَ الزمانُ أمــوقُ<sup>(١)</sup>

ولاقهِم بالجهل فعل ذوي الجهل يُخلِّطُ في قول صحيح وفي هَـزْل كَان قبل اليوم يَسعَد بالعقـل

ألحقت العاجيز بالحازم

هو الذي سَبَّب حظَّ الجاهِـلِ تَن أَن (٢)

وإن قالوا ذليلٌ قُـل ذليـلُ

كذاك لكلِّ سائلةٍ قرارُ

<sup>(</sup>١) يفيق: ينتهي، واليسار: السَّعة.

<sup>(</sup>٢) ماق: حق. (٣) تطامن: انخفض وذلّ.

ماذا يُريك الدهرُ من هوانِه إِزْفِن لقرْد السَّوءِ في زمانِه (١) ولآخر:

الدهرُ لا يبقى على حالة لا بدّ أن يُقْبِل أو يُدْبِرْ فَان تَلَقَّاك بمكروهمه فاصبِر فإن الدهر لا يَصبرْ اصبر لسدهر نال منكال منال منال منال المنال المنال المنال والمنال المنال والمنال المنال والمنال المنال والمنال المنال الم

### ولآخر:

عفا الله عمّن صيَّرَ الهمَّ واحداً وأيقن أنَّ الدائراتِ تَدورُ توح لنا الدُّنيا بغير الذي غَدت وتَحْدُثُ من بَعد الأمور أُمورُ وتَجري الليالي باجتِاع وفُرْقة وتطلُع فيها أنجُم وتَغورُ وتطلع أن يبقى السَّرورُ لأهله وهذا مُحالٌ أن يَدومَ سُرورُ ولآخر:

سأنتظر الأيامَ فيك لعلَّها تعودُ إلى الوصْل الذي هـو أجملُ

#### باب التحفظ من المقالة القبيحة

وإن كانت باطلا

قالت الحكماء: إياك وما يُعْتذَر منه.

وقالوا: من عَرَّض نفسه للتهم فلا يأمن من إساءة الظن.

وقالوا: حَسْبُك من شرٌّ سماعُه.

وقالوا: كفى بالقول عاراً وإن كان باطلا.

<sup>(</sup>١) إزفن: ارقص.

وقال الشاعر:

ومَنْ دعا الناسَ إلى ذَمِّهِ ذَمَّوهُ بالحقِّ وبالباطِلِ مَقَالَةُ السَّوءِ إلى أَهْلِها أَسْرِعُ مِن مُنْحدرٍ سائلً وقال آخر:

قد قيل ذلك إنْ حَقاً وإنْ كَذِباً فَمَا اعتِذارُكَ من قول إذا قيلا

وقال أرسطاطاليس للإسكندر: إن الناس إذا قدروا أن يقولوا قدروا أن يفعلوا، فاحترس من أن يقولوا تسلم من أن يفعلوا.

وقال امرؤ القيس:

وجرْحُ اللَّسانِ كجرْحِ اليَّدِ

وقال الأخطل:

والقولُ يَنْفذُ ما لا تَنْفُذُ الإبر

وقال يعقوب الحمدوني:

وقد يُرْجَى لِجَرْحِ السيفِ بُـرُ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُولِيَّ المِلْمُ المِلْمُلِي ا

قالوا ولو صَحَّ ما قالوا لفُزْتُ به مَنْ لي بتصديق ما قالوا وتكذيبي

# باب الأدب في تشميت العطاس

#### للنبي صلى الله عليه وسلم:

ومن حديث أبي بكر بن أبي شَيبة قال: قال النبي عَيَالِيَّة : لا تشمِّت العاطس حتى يحمد الله، فإن لم يحمده فلا تشمِّته.

وقال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تُشمِّتوه.

وقال عليّ رضي الله عنه: يشمَّت العاطس إلى ثلاث، فإن زاد فهو دا يخرج من رأسه.

عطس ابن عمر، فقالوا له: يرحمك الله. فقال: يهديكم الله ويُصلح بالكم. وعطس عليّ بن أبي طالب فحمد الله، فقيل له: يرحمك الله. فقال: يغفر الله لنا ولكم.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا عطس أحدكم فشمّتوه ثلاثا، فإن زاد فقولوا: إنك مَضْنوك (١).

وقال بعضهم: التشميت مرة واحدة.

## باب الإذن في القبلة

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر، قال: كنا نقبِّل يدَ النبي ﷺ . وكي عن عبر النبي عَلَيْكُ . وكيع عن سفيان قال: قبَّل أبو عبيدة يدَ عمرَ بن الخطاب.

ومن حديث الشَّعبي قال: لقي النبي عَلِيلِهُ جعفر بن أبي طالب، فالتزمه وقبَّل بين عينيه.

وقال إياس بن دَغْفل: رأيت أبا نَضرة يقبّل خدّ الحسن.

الشَّيباني عن أبي الحسن عن مصعب قال: رأيت رجلاً دخل على عليّ بن الحسين رضي الله عنها في المسجد فقبّل يده ووضعها على عينيه، ولم يَنْهه .

العُتبي قال: دخل رجلٌ على هشام بن عبد الملك فقبَّلُ يده، فقال: أَفَّ له. إنّ العرب ما قبَّلت الأيدي إلا هلوعاً ولا قبلتها العجم إلا خضوعاً.

واستأذن رجل المأمون في تقبيل يده، فقال: إنّ القبلة من المؤمن ذِلّة، ومن الذّميّ خديعة؛ ولا حاجة بك أن تَذِلّ، ولا حاجة بنا أن نُخْدَع.

واستأذن أبو دلامة المهديّ في تقبيل يده فمنعه، فقال: ما منعتني شيئاً أيسرَ على عيالي فقداً من هذه.

<sup>(</sup>١) مضنوك: من الضنك، وهو الشدّة والضيق.

#### المجري والمنصور:

الأصمعي قال: دخل أبو بكر الهجري على المنصور، فقال: يا أمير المؤمنين، نغَضَ فمي، وأنتم أهل بيتِ بركة، فلو أذنت لي فقبَّلتُ رأسك لعلَّ الله كان يُمسك على ما بقي من أسناني. قال: اختر بينها وبين الجائزة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أَهْوَن عَلِيَّ من ذهاب دِرهم من الجائزة ألَّا تبقى في فمي حاكةً. فضحك المنصور وأمر له بجائزة .

وقالوا: قبلة الإمام في اليد، وقبلة الأب في الرأس، وقبلة الأخ في الخد، وقبلة الأخت في الصدر، وقبلة الزوجة في الفم.

# باب الأدب في العيادة

مرض أبو عمرو بن العلاء، فدخل عليه رجل من أصحابه، فقال له: أريد أن أساهرك الليلة . قال له: أنت معافَّى وأنا مُبْتَلي ، فالعافية لا تَدَعُك أن تسْهَر ، والبلامُ لا يَدَعُني أَن أَنام. وأسأل الله أن يَهبَ لأهل العافية الشكر، ولأهل البلاء الصبر.

ودخل كُثيّر عزّة على عبد العزيز بن مروان وهو مريض، فقال: لو أن سرورك لا يتمُّ إلا بأن تسلم وأسقم لدعوتُ ربي أن يصرف ما بك إليَّ، ولكن أسأل الله لك أيها الأمير العافية، ولي في كَنفك النعمة. فضحك وأمر له بجائزة. فخرج وهو يقول:

ونعودُ سيِّدنا وسيِّدَ غيْرنا لو كان يقبلُ فِدْيةً لفَدْيتُه بالمصطفى مِن طارفِي وتِلادِي (١)

ليْتَ التَّشكِّي كان بالعُوَّادِ

وكتب رجل من أهل الأدب إلى عليل:

نُبِّئْتُ أَنَّكَ مُعْتَلِّ فقلْتُ لَمْمْ نفْسِي الفداء له مِنْ كُلِّ عذُورَ

<sup>(</sup>١) الطارف والتليد: المال المحدث والموروث.

يا ليْتَ عِلَّتَهُ بِي ثُمَّ كَانَ لِـهُ أَجْرُ العليـل وأنَّـي غيرُ مـأجُـور وكتب آخر إلى علىل:

لكانَ بنا الشكْوى وكان لك الأجرُ وقیْناك لو يُعطَّى الهوَى فيكَ والمني

### بين يحي بن خالد وشاعر اعتل:

وكان شاعر يختلف إلى يحيى بن خالد بن برمك ويمتدحه، فغاب عنه أياماً لعلةٍ عرضت له ، فلم يفتقده يحيى ولم يسأل عنه ؛ فلما أفاق الرجلُ من علَّته كتب إليه :

أيّهذا الأميرُ أكرَمك اللـــه وأبْقاك لي بقاءً طـويلاً أَفَلت عِلَّتي عليهِ أَفُولاً (١) كَ غداً إنْ أجد إليْك سبيلاً

ـر وحاشــاك أن تكــون عليلا

كَ مِنَ العُذْرِ جِائِـزاً مقبـولاً

تُكَ شهْراً وكان ذاكَ قلبلا

ر سبيلا إن لم أجــدْ لي سبيلاً

ل وما سامَحَ الخليـلُ خليلاً

أَجَمِيلاً تَـراهُ أصلحـكَ اللـــهُ لِكَيْها أراهُ أيضـاً جَمِيلاً أنَّني قد أَقمْتُ عنكَ طويلاً لا تُرى مُنْفذاً إلىَّ رسُولاً الذَنْب فها علِمْتُ سوَى الشُّك \_ \_ ر لِمَا قد أَوْليْتَنِيه جزيلاً أَمْ مَلالاً فِمَا عَلِمتُكَ لِلْحِا فِيظِ مِثْلَى عَلَى الزَّمَانِ مُلُولاً قد أَتِي آللهُ بِالصَّلاحِ فِما أَنْ حَكْرت مِمَّا عَهِدْت إِلَّا قليلاً وأَكلتُ الدُّرَّاجَ وهْـوَ غـٰذا ۗ وكمأنِّى قىدِمْتُ قُبْلَك آتِيـ

# فكتب إليه الوزير يعتذر:

دفع الله عنك نائبة الدهـ أَشْهِدُ الله ما عَلمتُ وماذا ولَعلَى لو قــدْ علمْـتُ لعــاوَدْ فاجْعلنّ لي إلى التَّعلُّق بـالعُـــدْ فقدِيماً ما جاءَ ذو الفضْل بالفْضـ

وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر:

<sup>(</sup>١) الدرّاج: طائرٌ كالحجل.

أعززْ علَيَّ بأنْ أراكَ عليلاً فوددُّت أني مالكٌ لسلامتي فتكونَ تبْقَى ساللًا بسلامتي هذا أخ لك يشتكي ما تشتكي

أو أنْ يكونَ بك السّقامُ نـزيلاً فأعيرَهـا لـك بُكْـرَةً وأصيلا وأكونَ مِمَّا قد عـراكَ بـديلا وكذا الخليلُ إذا أحـبً خليلاً

ومرض يحيى بن خالد، فكان إسماعيل بن صبيح الكاتب إذا دخل عليه يعوده وقف عند رأسه ودعا له، ثم يخرج فيسأل الحاجب عن منامه وشرابه وطعامه؛ فلما أفاق قال يحيى بن خالد: ما عادّني في مرضي هذا إلا إسماعيل بن صبيح.

وقال الشاعر:

عِيادةُ المرء يَـومٌ بين يَـوْمَيْـن وجلسةٌ لك مِثْل اللّحظِ بالعَيْـن وجلسةٌ لك مِثْل اللّحظِ بالعَيْـن (١) لا تُبُرمن مريضاً في مُساءَلةٍ يكْفِيك مِنْ ذاك تسآلُ بحرْفيْن (١)

وقال بكر بن عبد الله لقوم عاوده في مرضه فأطالوا الجلوس عنده: المريض يُعادُ والصحيح يُزار.

وقال سُفيان الثوري: حُمْقُ القرّاء أشدُّ على المرضى من أمراضهم: يجيئون في غير وقت ويُطيلون الجلوس.

ودخل رجل على عمر بن العزيز يعوده في مرضه، فسأله عن علَّته، فلما أخبره قال: مِن هذه العلة مات فلان، ومات فلان. فقال له عمر: إذا عُدْتَ المرضى فلا تنع إليهم الموتى، وإذا خرجتَ عنا فلا تعُدْ إلينا.

وقال ابن عباس: إذا دخلتم على الرجل وهو في الموت فبشِّروه ليلقى ربَّه وهو حَسَنُ الظن، ولقِّنوه الشهادة، ولا تُضْجروه.

ومرض الأعمش فأبرمه الناسُ بالسؤال عن حاله، فكتب قصتَه في كتاب وجعله عند رأسه، فإذا سأله أحد قال: عندك القصة في الكتاب فاقرأها.

<sup>(</sup>١) تبرم: تملُّ.

### ولبعضهم:

مرض الحبيب فعدته وأتىي إلىيّ يعودني

فمرضت من حذري عليه فبرئت من نظري إليه

ومرض محمد بن عبد الله بن طاهر، فكتب إلى أخيم عبيد الله بن عبد الله: ئك من فعالك شاهدا تُ سوَى رسولكَ عائدا سبباً إليك مساعدا حتَّے أغروك راقدا

إنّـــى وجَــــدْتُ على جَفــــا إنَّى اعتَلَكِتُ فَهَا فَقَدْ ولَــو اعْتَللـــت فلم أجـــد لاستشعرت عيني الكرى

### فأحابه:

كُحِلَتْ مُقْلَى بشوْكِ القتاد يا أخسى الباذِلَ المُوَدَّةِ والنَّا منعَتْني عليك رقَّـــةٌ قلبي لو بأَذْني سَمِعْتُ منْكَ أَنيناً

لم أذُق حرقة لطعم الرّقادِ (١) زلَ مـن مُقْلتي مكـان السُّـوادِ من دخولِي إليْك في العُــوَّاد لتَفَرَّى مع الأنين فُـؤادي(٢)

### ولحمد بن يزيد:

يا عَليلاً أَفْديكَ من أَلَم العِــلةِ هـل لي إلى اللقاء سبيل إِنْ يَحُلُ دُونَكَ الحِجابُ فَمَا يُحْد ـ حَبَ عَنَّى بِكَ الضَّنَّى والعَويل وأنشد محمد بن يزيد، قال: أنشدني أبو دُههان لنفسه وقد دخل على بعض الأمراء

نَقِيكَ الذي تُخفِي من السُّقْم أو تُبْدِي فإنْ أشفقوا ممّا أقولُ فيي وَحْدي

بأنفُسِنا لا بالطّوارف والتّلد بنا معشرَ العُوَّادِ ما بـكَ مـن أَذًى

وكتب أبو تمام الطائي إلى مالك بن طوق في شَكاةٍ له:

<sup>(</sup>١) القتاد: الشوك. (٣) تفرّ: تقطع.

م لَوْعة للنَّدَى وم قلق أَلْبَسَكَ اللهُ منه عافيةً تُخرِجُ من جسمِكَ السَّقَامَ كما

للحمدِ والمكرُمَاتِ من قَلَقِكْ في نَوْمِكَ المُعترِي وفي أَرَقِكُ أُخْرِج ذَمَّ الفَعَالِ مِن خُلُقِكُ

ودخل محمد بن عبد الله على المتوكل في شكاة له يعوده، فقال:

وكُلّنا للمنايا دونه غرض الله على المنايد المرض الله المرض وليس في غيره منه لنا عِوض لو باد كل عباد الله وانقرضوا

الله يدفع عن نفس الإمام لنا فليت أنّ الذي يَعرُوهُ منْ مرض فبالإمام لنا من غيرنا عِوضٌ فها أبالي إذا ما نفسه سَلِمَتْ

وقال آخر في بعض الأمراء:

واعتَـلَّ فـاعتَلَتْ الدنيـا لِعِلَّتِـه لَمَا استَقلَّ أَنـارَ المجـدُ وانقشَعـتْ

واعتَلَّ فاعتَلَّ فيه البأسُ والكرم عنه الضبابة والأحزانُ والسَّقَـمُ (١)

وبلغ قيساً مجنونَ بني عامر أن ليلي بالعراق مريضة: فقال:

يقولون ليلَى بالعراق مريضة شفى الله مرْضَى بالعراق فإنّي

فها لك تَجفوها وأنت صديتُ على كلِّ شاكِ بالعراقِ شفيتُ

ولمحمد بن عبد الله بن طاهر:

أَلْبَسَـكَ اللهُ منه عافية سُقْمُكَ ذا لا لِعِلَةٍ عَرَضتْ فيا مريض الجفون أَحْيِ فتّى

وقال غيره:

يا أملي، كيف أنت من ألَمِكْ هــذان يــومــان لي أُعُــدُّهُمَا

تُغنِيكَ عن دعوتِي وعن جَلَـدِكْ بل سُقْمُ عينيكَ رُدَّ في جسـدِكْ قتلتَـهُ بــالجفـون لا بيــدك

وكيف ما تشتكيهِ من سَقَمِكُ مَنْ مَنْسَمِكُ مَنْ لَمُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) انقشعت: زالت وتكشّفت.

حَسدْتُ حُمَّاكَ حين قيل لها ولسُحيم عبد بني الحَسحاس:

تَجمَّعْنَٰ شَتَى من ثلاثٍ وأربع وأقبَلنَ من أقْصى الخيامِ يَعُدْنَني وللعباس بن الأحنف:

قالت مرضْتُ فعُدْتُها فتبَرَّمتْ والله لو قسَتِ القلوبُ كقلبها وقال الواثق:

لا بِكَ السَّقْمُ ولكنْ كان بي قيل لي إنّـك صُدِّعْـتَ فما

وأنشد محمد بن يزيد المبرّد لعلية بنت المهدي:

تمارَضْتِ كي أَشْجَى وما بكِ عِلَّةً وقولكِ للعُوَّاد كيف تروْنه لئن ساءني أن نِلْتِني بمساءةٍ

ومن قولنا في هذا المعنى: رُوحُ الندى بين أثواب العُلا وصِبُ

روح الندى بين اتواب العلا وصب ما أنت وحدك مكسقٌ شُحُوبَ ضَى يا من عليه حجابٌ من جلالتِه ألقَى عليك يداً للضَّرِّ كاشفةً

ومثله من قولنا:

بأنها قبَّلتْكَ فوق فمِكْ

وواحدة حتى كَمُلْــنَ ثَمَانِيــــا أَلاَ إِنْمَا بعـضُ العـــوائــــدِ دائيــــا

وهي الصحيحة والمريضُ العائدُ ما رَقَّ للـولـدِ الضعيـفِ الوالِدُ

وبنفسي وبــــاُمّــــــي وأبي خالَطَتْ سمعِيَ حتى دِيــرَ بي (١)

تُريدين قتلي قد ظَفِرْت بـذلـكِ فقالوا قتيلاً قلت أهْونُ هـالِـكِ لقد سرَّني أنّي خَطَرْت ببـالِـك

يَعْتَنَّ في جسَد للمجد مَوْصوب (۲) بل كَلْنا بك مِن مُضْنَّى ومَشْحوب وإن بدا لك يوماً غير محجوب كشَّاف صُرِّ نَبِيِّ اللهِ أَيَّسوب

<sup>(</sup>١) دير بي: مرضت، ودار رأسي من الأذى.

<sup>(</sup>٢) يعتنّ: يعترض، والوصب: المرض.

لا غَرْوَ إِن نال منك السُّقْمُ والضررُ يا غُرَّة القمر الذاوي غَضارتَها إِن يُمْس جسمُك مدْهوكاً بصالية أَن الحُسامُ فإِن تُمْلَل مَضاربُه روحٌ من المجدِ في جُثان مَكْرُمَة لو غال مَجْلودَه شي الله سوى قدر

ومن قولنا في هذا المعنى: لا غَرْوَ إن نال منك السُّقْمُ ما سَـأَلا ما تشتكي علةً في الدهـر واحـدةً

قد تُكسَف الشمسُ لا بل يُخسَف القمرُ فِدَى لنورك منّبي السمعُ والبصرُ فهكذا يُوعَكُ الضّرْغامةُ الحَصرُ (١) فَقبلَه ما يُفَلَّ الصارمُ الذَّكَرُ (٢) كأنما الصبحُ من خَدَيْه يَنفجرُ أكبَرْتُ ذاك ولكن غاله القدرُ

قد يُكسَف البدرُ أحياناً إذا كملا إلا اشتكى الجودُ من وَجدِ بها عللا

# الأدب في الاعتناق

#### سفيان بن عيينة ومالك:

أبو بكر بن محمد قال: حدثنا سعيد بن إسحاق عن ابن يونس المديني قال: كنت الجالساً عند مالك بن أنس، فإذا سفيان بن عيينة يستأذن بالباب، فقال مالك: رجل صالح صاحب سُنَّة، أَدْخِلوه. فدخِل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرذ السلام، فقال: سلام خاص وعام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله. فقال مالك: وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله. فصافحه مالك وقال: يا أبا محمد، لولا أنها بدعة لعانقناك. فقال سفيان: قد عانق من هو خير منا، رسول الله عليه فقال مالك: جعفراً ؟ قال: نعم. فقال مالك: ذاك حديث خاص يا أبا محمد ليس بعام. فقال سفيان: ما عم جعفراً يعمنا وما خصه يخصنا إذا كنا صالحين؛ أفتأذن لي أن أحديث في مجلسك؟ قال: نعم يا أبا محمد. فقال: حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه أحديث في مجلسك؟ قال: نعم يا أبا محمد. فقال: حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه

<sup>(</sup>١) الصالية: الحمّى، لما فيها من حوارةٍ وسخونة. والضرغامة: الأسد، والهصر: الفاتك.

<sup>(</sup>٢) تغلل: تقطع، والصارم الذكر: السيف القاطع.

عن عبد الله بن عباس: أنه لما قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه النبي ﷺ ، وقبل بين عينيه وقال: جعفر أشبه الناس بي خَلْقاً وخُلُقاً .

# باب الأدب في إصلاح المعيشة

قالوا: من أشبع أرضه عملاً أشبعت بيته خُبراً .

وقالوا: يقول الثوب لصاحبه: أكرمْني داخلاً أكرمْك خارجاً .

وقالت عائشة: المغزل بيد المرأة أحسن من الرمح بيد المجاهد في سبيل الله .

وقال عمر بن الخطاب: لا تنهكوا وجه الأرض فإن شحمها في وجهها .

وقال: فرِّقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين .

وقال: أملكوا العجين فإنه أحد الرِّبعين.

وقال أبو بكر لغلام له كان يتجر بالثياب: إذا كان الثوب سابغاً (۱) فانشره وأنت قائم، وإذا كان قصيراً فانشره وأنت جالس، وإنما البيع مِكاس (۲).

وقال عبد الملك بن مروان: مَن كان في يده شيء فلْيُصْلحُه، فإنه في زمان إن احتاج فيه فأول ما يبدل دينُه.

# باب الأدب في المؤاكلة

قال النبي عَيِّلِيَّم : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله .

#### بلال والجارود:

محمد بن سلام الجمحي قال: قال بلاد بن أبي بُردة. وهو أمير على البصرة، للجارود بن أبي سَبرة الهذلي: أتحضر طعام هذا الشيخ؟ يعنى عبد الأعلى بن عبد الله

<sup>(</sup>١) سابغاً: فضفاضاً.

<sup>(</sup>٢) المكاس: المفاصلة بين البائع والمشتري.

ابن عامر؛ قال: نعم. قال: فصفه لي. قال: نأتيه فنجده مُنبطحاً، يعني نائماً، فنجلس حتى يستيقظ، فيأذن فنساقطه الحديث، فإن حدّثناه أحسن الاستاع؛ وإن حدّثنا أحسن الحديث، ثم يدعو بمائدته، وقد تقدّم إلى جواريه وأمهات أولاده ألاّ تلفظ واحدة منهن إذا وضعت مائدة، ثم يُقبل خَبّازه فيمثُل بين يديه قائماً، فيقول له: ما عندك؟ فيقول: عندي كذا وكذا. فيعدد ما عنده. يريد بذلك أن يحسن كلّ رجل نفسه وشهوته على ما يريد من الطعام. وتُقبل الألوان من ها هنا ومن ها هنا فتوضع على المائدة، ثم يؤتى بثريدة شبهاء (۱) من الفلفل رقطاء (۱) من الحِمّص، ذات حفافين من العُراق (۱)، فيأكل مُعْذِرا، حتى إذا ظن أن القوم قد كادوا يمتلئون، جَمّاً على ركبتيه؛ ثم آستأنف الأكل معهم.

قال ابن أبي بُردة: لله دَرّ عبد الأعلى، ما أربط جأشه على وقع الأضراس.

وحضر أعرابي سُفرة هشام بن عبد الملك؛ فبيناه يأكل معه إذ تعلقت شعرة في لقمة الأعرابي، فقال له هشام: عندك شعرة في لقمتك يا أعرابي. فقال: وإنك لتلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة في لقمتي! والله لا أكلت عندك أبداً، ثم خرج وهو يقول:

وللمؤتُ خيْرٌ من زيارةِ باخلِ يُلاحِظُ أطراف الأكيلِ على عَمْدِ

### بين المنصور وأعرابي:

محمد بن زيد قال: أكل قائد لأبي جعفر المنصور معه يوماً ، وكان على المائدة محمد المهدي وصالح ابناه ، فبينا الرجل يأكل من ثريدة بين أيديهم ، إذ سقط بعض الطعام من فيه في الغَضّارة (١) ، فكأن المهدي وأخاه عافا الأكل معه ، فأخذ أبو جعفر الطعام

<sup>(</sup>١) الثريدة: طعامٌ من خبز ومرق. والشهباء.

<sup>(</sup>٢) الرقطاء: المرقّشة.

<sup>(</sup>٣) الحفافان: الجانبان، والعراق: العظم بلحمه.

<sup>(</sup>٤) الغضارة: الصحفة والاناء.

الذي سقط من فم الرجل فأكله، فالتفت إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، أما الدنيا فهي أقل وأيسر من أن أتركها لك، والله لأتركن في مرضاتك الدنيا والآخرة.

### المنصور وهاشمي والربيع حاجبه:

وحدّث إبراهيم بن السندي قال: كان فتى من بني هاشم يدخل على المنصور كثيراً، يسلم من بعيد وينصرف، فأتاه يوماً فأدناه، ثم دعاه إلى الغذاء. فقال: قد تغدّيت! فأمهله الرّبيع حاجب المنصور حتى ظن أنه لم يفهم الخطيئة، فلما انصرف وصار وراء الستر دفعه في قفاه، فلما رأى من الحاجب دّفْعة في قفاه، شكا الفتى حالته وما ناله إلى عُمومته، فأقبلوا من غد إلى أبي جعفر، وقالوا: إن الربيع نال من هذا الفتى كذا وكذا. فقال لهم أبو جعفر: إن الربيع لا يُقدم على مثل هذا إلا وفي يده حُجة، فإن شئم أمسكنا عن ذلك وأغضينا، وإن شئم سألته وأسمعتُكم. قالوا: بل يَسأله أمير المؤمنين ونسمع. فدعاه فسأله، فقال: إن هذا الفتى كان يأتي فيسلم بن يديه ودعاه إلى غدائه؛ فبلغ من جهله بعق المرتبة التي أحلّه فيها أن قال: قد بغديت. وإذا هو ليس عنده لِمَنْ أكل مع أمير المؤمنين وشاركه في يده إلا سَدُّ خَلَة تغديت. وإذا هو ليس عنده لِمَنْ أكل مع أمير المؤمنين وشاركه في يده إلا سَدُّ خَلَة الجوع، ومثل هذا لا يُقوّمه القول دون الفعل. فسكت القوم وانصرفوا.

وقال بكر بن عبد الله: أحق الناس بلطمة من أتى طعاماً لم يُدْع إليه، وأحق الناس بلطمتين من يقول له صاحب البيت: اجلس ها هنا . فيقول: لا ، ها هنا ، وأحق الناس بثلاث لطهات من دُعِي إلى طعام فقال لصاحب المنزل: ادْعُ ربة البيت تأكل معنا .

وقال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: لا ينبغي للفتى أن يكون مُكحلاً؛ ولا مُقبَّباً، ولا مُكوكباً، ولا شُكامداً، ولا حُرامداً، ولا تُقامداً. ثم فسره فقال: أما المكحل، فالذي يتعرق العظم حتى يدعه كأنه مكحلة عاج، والمقبِّب، فالذي يركّب

اللحم بين يديه حتى يجعله كأنه قبة؛ والمكوكب، الذي يبصق في الطست وينخم فيها حتى يصير بصاقه كأنه الكواكب في الطست: والحرامد، الذي يأتي في وقت الغداء والعشاء فيقول: ما تأكلون؟ فيقولون من بغضه: سمّاً! فيدخل يده ويقول: في حِرِ آمَّ العيش بعدكم؛ والشّكامد. الذي يتبع اللقمة بأخرى قبل أن يُسيغها فيخنق، كأنه ديك قد ابتلع فأرة، والنقامد، الذي يضع الطعام بين يديه ويأكل من بين يدي غيره.

ومن الأدب: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده قبل الطعام، ثم يقول لجلسائه: من شاء منكم فليغسلْ. فإذا غسل بعد الطعام: فليقدّمهم ويتأخر.

### أدب الملوك

قال العلماء: لا يُؤَمُّ ذو سلطان في سلطانه ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه . وقال زياد: لا يُسَلَّم على قادم بين يدي أمير المؤمنين .

ودخل عبد الله بن عباس على معاوية وعنده زياد، فرحَّب به معاوية ووسع له إلى جنبه، وأقبل عليه يسائله ويحادثه وزياد ساكت، فقال له ابن عباس: كيف حالك أبا المغيرة، كأنك أردت أن تُحدِث بيننا وبينك هِجرة؟ فقال: لا، ولكنه لا يُسَلّم على قادم بين يدي أمير المؤمنين. قال ابن عباس: ما أدكرتُ الناس إلا وهم يُسلمون على إخوانهم بين يدي أمرائهم. فقال له معاوية: كُفّ عنه يا بن عباس، فإنك لا تشاء أن تغلب إلا غلبْت.

الشيباني قال: بصق ابن مروان فقصر في بصقته، فوقعت في طرف البساط فقام رجل من المجلس فمسحه بكمه، فقال عبد الملك بن مروان: أربعة لا يُسْتَحَى من خدمتهم: الإمام، والعالم، والوالد، والضعيف.

وقال يحيى بن خالد: مُساءَلةُ الملوك عن حالها من تحية النَّوْكى، فإذا أردت أن تقول: كيف أصبح الأمير، فقل: صَبَّحَ اللهُ الأمير بالنعمة والكرامة. وإن كان عليلاً فأردت أن تسأله عن حاله، فقل: أنزل اللهُ على الأمير الشفاء والرحمة.

وقالوا: إذا زادك الملك إكراماً فزده إعظاماً، وإذا جعلك عبداً فاجعله ربّاً ولا تُديمن النظر إليه، ولا تُكثر من الدعاء له في كلّ كلمة ولا تتغيّر له إذا سخط ولا تغتر به إذا رضى، ولا تُلحِف في مسألته.

وقالوا: الملوك لا تُسْأَل ولا تشمّت، ولا تُكيَّف.

#### وقال الشاعر:

إن الملُوك لا يُخاطَبُون ولا إذا ملَّوا يُعاتبونا وفي المُقال لا يُشمَّتُون وفي المُطاس لا يُشمَّتُون وفي المُطاس لا يُكَيَّفُونا يُثنَى عليْهِمْ ويُبَجَّلُونا فافْهَمْ وصاتِي لا تكن مَجْنونا

وقالوا: مِن تمام خدمة الملوك أن يُقرِّب الخادم إليه نعليه، ولا يدعه يمشي إليها، ويجعل النعل اليمنى قُبالة الرجل اليمنى، واليُسرى قُبالة الرجل اليسرى؛ وإذا رأى متكأ يحتاج إلى إصلاح أصلحه، ولا ينتظر فيه أمره، ويتفقد الدواة قبل أن يأمره، وينفض عنها الغبار إذا قرّبها إليه، وإن رأى بين يديه قِرطاسا قد تباعد عنه قرّبه إليه ووضعه بين يديه على كسره.

وقال أصحابُ معاوية لمعاوية: إنا ربما جلسنا عندك فوق مقدار شهوتك، فأنت تكره أن تستخفّنا فتأمرنا بالقيام، ونحن نكره أن نُثْقِلَ عليك في الجلوس، فلو جَعلت لنا علامة نعرف بها ذلك؟ فقال: علامة ذلك أن أقول: إذا شئتم.

وقيل مثل ذلك ليزيد بن معاوية ، فقال: إذا قلت: على بركة الله . وقيل مثل ذلك لعبد الملك بن مروان ، فقال: إذا وضعت الخيزرانة .

وما سمعتُ بألطف معنى، ولا أكمل أدباً، ولا أحسن مذهباً في مساءلة الملوك من شبيب بن شيبة وقوله لأبي جعفر: أصلحك الله، إني أحب المعرفة وأجلك عن السؤال. فقال له: فلان بن فلان.

#### باب الكناية والتعريض

ومن أحسن الكناية اللطيفة عن المعنى الذي يقبح ظاهره: قيل لعمر بن عبد العزيز، وقد نبت له حِبْن (١) تحت أنثييه (٢): أين نبت بك هذا الحبن ؟ قال: بين الرانفة (٣) والصَّفن (١).

وقال آخر، ونبت به حِبَن في أَبْطه، أين نبت بك هذا الحِبن؟ قال: تحت مَنكبي.

وقد كنى الله تعالى في كتابه عن الجهاع بالملامسة، وعن الحدث بالغائط فقال: ﴿ أُو جَاءَ أَحَدُ مِنَكُم مِنَ الغَائِطِ أَو لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ﴾ (٥) \_ والغائط: الفحص، وجمعه غيطان \_ ﴿ وقالُوا مال هذا الرَّسُولِ يأكلُ الطَّعام ﴾ (١) وإنما كَنَى به عن الحدَث. وقال تعالى: ﴿ واضْمَمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكُ تَخْرُجْ بيضاء مِنْ غَيْر سُوء ﴾ (٧) فكنى عن البرص.

ودخل الربيع بن زياد على النعمان بن المنذر وبه وضَحٌ، فقال: ما هذا البياضُ بك؟ فقال: سيف الله جلاه.

ودخل حارثة بن بدر على زياد وفي وجهه أثر، فقال زياد: ما هذا الأثر الذي في وجهك؟ قال: ركبت فرسي الأشقر فجمح بي. فقال: أما إنك لو ركبت الأشهب لما فعل ذلك. فكنى حارثة بالأشقر عن النبيذ، وكنى زياد بالأشهب عن اللبن.

وقال معاوية للأحنف بن قيس: أخبرني عن قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) الحبن: الدمل. (٢) الأنثيان: الخصيتان.

<sup>(</sup>٣) الرانفة: أسفل الإلية إذا كنت قائها.

<sup>(</sup>٤) والصَّفَّن: وعاء الخصية.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان الآية ٧.

<sup>(</sup>٧) سورة طه الآية ٢٢.

وسَرَّك أن يعيشَ فجى البحداد (١) أو الشَّيء المُلفَّفِ في البجداد (١) ليأكُلَ رأْسَ لُقْمَان بن عدد

ما هذا الشيء الملفف في البجاد؟ قال الأحنف: السخينة (٢) يا أمير المؤمنين. قال معاوية: واحدة بأخرى والبادي أظلم.

السخينة: طعام كانت تعمله قريش من دقيق، وهو الحريرة، فكانت تُسَبُّ به؛ وفيه يقول حسان بن ثابت:

زعَمَت سخينَةُ أَنْ ستَغْلِبُ ربَّها وليُغلَبن مُغالِب العُلاَّب وقال آخر:

# تعشوا مِنْ حريرَتِهِم فنامُوا

ولما عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر وولآها ابن أبي سرح دخل عمرو على عثمان وعليه جبة مَحْشُوَّة، فقال له عثمان: ما حشو جُبتك يا عمرو؟ قال: أنا. قال: قد علمتُ أنك فيها. ثم قال له: يا عمرو، أشعرْت أن الَّلقاح (٢) درَّت بعدك ألبانها؟ فقال: لأنكم أعجفتم (٤) أولادها.

فكنّى عثمان عن خراج مصر بالّلقاح، وكنّى عمرو عن جور الوالي بعده وأنه حرم الرزق أهل العطاء ووفّره على السلطان، بالإعجاف.

وكان في المدينة رجل يسمى جعدة، يرجِّل شعره ويتعرَّض للنساء المِعْزبات، فكتب رجل من الأنصار كان في الغزو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

ألاَ أَبْلِغْ أَبِا حَفْسِ رسولاً فِدَى لك من أخي ثِقةٍ إزاري قَلائصنا هسداكَ اللهُ إنّسا شَغِلْنا عنكُم زمّسنَ الحِصار

<sup>(</sup>١) البجاد: الثوب المخطط. (٢) السخينة: طعام حارّ.

<sup>(</sup>٣) اللقاح: المنتجة من الإبل وغيرها (٤) أعجفتم: أجعتم.

يُعقِّلُهُ نَ جعْ دٌ شِيظَمِ يِّ وبئسَ مُعَقِّلُ الذَّوْدِ الظَّوَّارِ (١٠)

فكنى بالقلائص عن النساء، وعرّض برجل يقال له جعدة. فسأل عنه عمرُ فدُلَّ عليه، فجزَّ شَعْرَه ونفاه عن المدينة.

وسمع عمر بن الخطاب امرأةً في الطواف تقول:

فَمنَهُنَّ مَن تُسْقَى بِعَـذْب مُبَرَّدٍ نُقاخ فَتِلْكُمْ عند ذلك قَـرَّتِ (٢) ومنهنَّ مَنْ تُسْقَى بِأَخضرَ آجِينٍ أَجاجٍ ولولا خَشيةُ اللهِ فَـرَّتِ

ففهم شكواها، فبعث إلى زوجها فوجده متغيّر الفم، فخيّره بين خسمائة درهم وطلاقها.

ودخل على زيادٍ رجل من أشراف البصرة، فقال. أين مسكنك من البصرة؟ قال: في وسطها قال له: كم لك من الولد؟ قال: تسعة. فلما خرج من عنده قيل له: إنه ليس كذلك في كل ما سألته، وليس له من الولد إلا واحد، وهو ساكن في طرف البصرة. فلما عاد إليه سأله زياد عن ذلك، فقال له: ما كذّبتُك. لي تسعة من الولد، قدّمْتُ منهم ثمانية فهُم لي، وبقي معي واحد، فلا أدري ألي يكونُ أم عليّ؛ ومنزلي بين المدينة والجبّانة؛ فأنا بين الأحياء والأموات، فمنزلي في وسط البصرة. قال: صدقت.

### الكناية يورّى بها عن الكذب والكفر

لما هزم الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث وقتل أصحابَه وأسَر بعضهم، كتب إليه عبد الملك بن مروان أن يَعْرِض الأسرى على السيف، فمن أقرّ منهم بالكفر خلّى سبيله، ومن أبي يَقتله. فأتي منهم بعامر الشّعبي، ومُطرّف بن عبد الله بن الشّخّير،

<sup>(</sup>١) الشيظمي: الفتيّ من الإبل. والذود: من ثلاثة إلى عشرة وقيل غير ذلك والظؤار: جمع ظئر، وهي الموضعة العاطفة على غير ولدها.

<sup>(</sup>٢) النقاخ: الماء البارد العذب الصافي.

وسعيد بن جُبير . فأما الشعبي ومُطرّف فذهبا إلى التعريض والكناية ولم يصرّحا بالكفر، فقبل كلامَهما وعفا عنهما ؛ وأما سعيد بن جبير فأبي ذلك فقُتل .

وكان مما عَرّض به الشعبي فقال: أصلح الله الأمير، نبا المنزل، وأحزن بنا الجناب، واستحلسنا (۱) الخوف، واكتحلنا السهر، وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء. قال: صَدَق. والله ما برّوا بخروجهم علينا ولا قَوُوا، خلياً عنه. ثم قُدم إليه مطرّف بن عبد الله، فقال له الحجاج: أتقرّ على نفسك بالكفر؟ قال: إنّ من شق العصا، وسفك الدماء، ونكث البيعة، وأخاف المسلمين، لجدير بالكفر. قال: خليا عنه. ثم قُدّم إليه سعيد بن جبير؛ فقال له: أتُقرّ على نفسك بالكفر؟ بالكفر؟ قال: ما كفرتُ بالله مذ آمنتُ به. قال: اضربوا عنقه.

ولما وَلِيَ الواثقُ وأقعد للناس أحمد بن أبي دواد للمحنة في القرآن ودعا إليه الفقهاء، أتي فيهم بالحارث بن مسكين، فقيل له: آشهد أن القرآن مخلوق! قال: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة. ومدّ أصابعه الأربع؛ فعرّض بها وكنّى عن خلق القرآن وخلّص مهجته من القتل. وعجز أحمد بن نصر فقيه بغداد عن الكناية فأباها، فقُتل وصُلب.

ودخل بعض النَّساك على بعض الخلفاء فدعاه إلى طعامه، فقال: الصائم لا يأكل يا أمير المؤمنين، وما أُزكِّي نفسي، بل الله يُزَكِّي من يشاء. وإنما كره طعامَه.

### ابن عرباض والخوارج:

الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: بينا ابن عِرباض يمشي مقدِّماً بطنه، إذ استقبلته الخوارج يحزّون الناس بسيوفهم؛ فقال لهم: هل خرج إليكم في اليهود شيء؟ قالوا: لا. قال: فامضوا راشدين. فمضوا وتركوه.

ولقي شيطان الطاق رجلاً من الخوارج وبيده سيف؛ فقال له الخارجي: والله

<sup>(</sup>١) استحلسنا الخوف: فارقناه.

لأقتلنك أو تبرأ من عليّ. فقال: أنا من عليّرومن عثمان بريء يريد أنه من عليّ، وبريء من عثمان.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال الوليد بن عقبة على المنبر بالكوفة: أقسم على مَنْ سمّاني أشْعَرَ بَرْكاً (١) إلا قام. فقام إليه رجل من أهل الكوفة فقال له: ومَنْ هذا الذي يقوم إليك فيقول: أنا الذي سميتُك أشعر بركاً ؟ وكان هو الذي سمّاه بذلك.

وقال معاوية لصعصعة بن صوحان: اصعد المنبر فآلعن عليّاً. فامتنع من ذلك وقال: أو تعفيني؟ قال: لا. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر الناس، إن معاوية أمرني أن ألعن عليّاً، فالعنوه لعنه الله.

# الكناية عن الكذب في طريق المدح

# ابن الهيم وغلام سكران:

المدائنيّ قال: أُتِيَ العُريان بن الهيثم بغلام سكران، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ابنُ الذي لا ينزلُ الدهرَ قِدْرُهُ وإن نزَلتْ يـومـاً فسـوفَ تعـودُ تَرى الناسَ أفواجاً إلى ضوْء نـارِهِ فمنهـم قِيـامٌ عنــدهــا وتُعــودُ

فظنه ولداً لبعض الأشراف، فأمر بتخليته، فلما كُشف عنه قيل له: إنه ابن باقِلاً ئي.

### عيسى بن موسى وابن شبرمة في متهم:

ودخل رجل على عيسى بن موسى وعنده ابن شبرمة القاضي، فقال له: أتعرف هذا الرجل؟ وكان رُمِيَ عنده بريبة: فقال: إن له بيتاً وقَدَماً وشرفاً. فخلّى سبيله. فلما انصرف ابنُ شُبرمة قال له أصحابُه: أكنت تعرف هذا الرجل؟ قال: لا، ولكني عرفتُ أن له بيتاً يأوي إليه، وقَدَماً يمشي عليها، وشرفه أذناه ومَنكباه.

<sup>(</sup>١) أشعر بركاً: أي كثير شعر الصدر.

### خاطب لبائع سنانير:

وخطب رجل لرجل إلى قوم، فسألوه: ما حرفته ؟ فقال: نخاس الدواب. فروّجوه، فلها كشف عنه وجدوه يبيع السنانير ؛ فلها عنّفوه في ذلك قال: أَوَ السّنانير دوابّ؟ ما كذبتكم في شيء.

ودخل معلَّى الطائي على ابن السَّرِيّ يعوده في مرضه. فأنشده شعراً يقول فيه: فأُقْسِم إِن مَنَّ الإلْهُ بِصِحَّهِ وَنَالَ السَّرِيِّ بنُ السَّرِيَّ شِفاءً (١) لأرتَحِلنَّ العيسَ شهراً بِحَجَّةٍ وأُعتى شكراً سالماً وصَفاءً (٢)

فلما خرج من عنده قال له أصحابه: والله ما نعلم عبدك سالماً، ولا عبدك صفاء، فمن أردت أن تُعتِق؟ قال: هما هرِّتان عندي، والحجَّ فريضة واجبة، فما علَيَّ في قولي شيء إن شاء الله تعالى.

# باب في الكناية والتعريض في طريق الدعابة

سئل ابن سيرين عن رجل، فقال: تُوفي البارحة. فلما رأى جَزَع السائل قال: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِها والَّتِي لَم ثَمُتْ في منامِها ﴾ (٣) وإنما أردتُ بالوفاة النوم.

ومرض زياد، فدخل عليه شُريح القاضي يعوده، فلما خرج بعث إليه مسروقُ بن الأجدع يسأله: كيف تركت الأمير؟ قال: تركته يأمر وينهي. فقال مسروق: إن شريحاً صاحب تعريض، فاسألوه. فسألوه. قال: تركته يأمر بالوصية، وينهي عن البكاء.

وكان سنان بن مكمِّل النَّميري يساير عمر بن هبيرة الفزاري يوماً على بغلة فقال له ابن هبيرة: غُضَّ من عِنان بغلتك. فقال: إنها مكتوبة، أصلح الله الأمير. أراد

<sup>(</sup>١) السريّ: السيد. (٢) العيس: النوق، وأعتق: أحّرر.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٤٢.

ابن هبيرة قول جرير:

فغُضَّ الطرْفَ إنك مِن نُميْرِ فلا كعباً بلغْت ولا كلابا وأداد سنان قول الشاعر:

لا تَــأْمنَـنَ فـزاريّـاً خلـوْت بــه على قَلُوصِك واكتُبها بأسيارِ (١)

ومر رجل من بني نُمير برجل من بني تميم على يده باز، فقال التميمي للنَّميري: هذا البازي؟ قال له النَّميري: نعم، وهو يصيد القطا. أراد التميميُّ قول جرير:

أنا البازي المطل على نُميْر أَتِحْتُ له من الجوّ انصِبابا (٢) وأراد النميري قول الطّرمّاح:

تَميّ بطُرْق اللّؤم أهدَى من القطا ولو سَلَكَت سُبلَ المكارم ضَلَّت ا

### ابن يزيد الهلالي ومحاربي:

ودخل رجل من محارب على عبد الله بن يزيد الهلالي وهو والي أرمينية، وقريب منه غدير فيه ضَفادع، فقال عبد الله بن يزيد: ما تركتنا شيوخ محارب ننام الليلة! فقال له المحاربي: أصلح الله الأمير، أو تدري لِمَ ذلك؟ قال: ولِمَ؟ قال: لأنها أضلت بُرْقُعاً لها. قال قبّحك الله، وقبّح ما جئت به، أراد ابن يزيد الهلالي قول الأخطل:

تَنِقُ بلا شيء شُيوخُ مُحارِب وما خِلْتُها كانت تَريشُ ولا تَبرِي ضَفادعُ في ظَلْماء ليْـل تَجـاوبَـتْ فدلَّ عليها صوْتُهـا حَيّـةَ البحِـر

وأراد المحاربي قول الشاعر:

لكلَّ هِلالِيَّمِينِ اللَّوْمِ بُـرْقُعٌ ولابن هلال بُــرْقُعٌ وقميــص وقال معاوية لعبد الرحن بن الحكم: آستعرض لي هذين الفَرسين فقال: أحدهما

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما كانت تعير به بنو فزاره من إتيانها الابل.

<sup>(</sup>٢) انصباباً: انحداراً كما ينصب البازيُّ على فريسته.

أجش (١) والآخر هَزِيم (٢). يعني قول النّجاشي:

ونَجَّى ابن هند سابِح ذو عُلالة أجش هنزم والرَّمساح دواني (١)

فقال معاوية: أما إنّ صاحبها على ما فيه لا يشبّب بكنائنه. وكان عبد الرحمن يُرْمَى بكنائنه.

وشاور زياد رجلاً من ثِقاته في امرأة يتزوجها، فقال: لا خير لك فيها؛ إني رأيت رجلاً يُقبلها، فتركه وخالفه إليها وتزوجها، فلما بلغ زياداً خبره أرسل إليه وقال له: أما قلت لي إنك رأيت رجلاً يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها.

وقال أعرابي لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آحملني وسُحيا على جمل. فقال: نشدتك الله يا أعرابي، أسُحيم هذا زِق؟ قال: نعم. ثم قال: من لم ينفعه ظَنَّه لم ينفعه يقينه.

وودّع رجلٌ رجلاً كان يُبغضه، فقال: آمض في سرّ من حفظ الله، وحجابٍ من كلاءته (٤). ففطن له الرجل، فقال: رفع الله مكانك، وشدّ ظهرك، وجعلك منظوراً إليك.

الشيباني قال: كان ابن أبي عتيق صاحب هزل ولهو، واسمه عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله عنهم وكانت له امرأة من أشراف قريش، وكان لها فتيات يُغنِّين في الأعراس والمآتم، فأمرت جارية منهن أن تغني بشعر لها قالته في زوجها، فتغنت الجارية وهو يسمع:

وقَمرْتَ لُبُسكُ أَيّا قَمْسرِ (٥) في كلِّ زانيَسةٍ وفي الخَمْسرِ

ذَهَب الإله بما تعيش به أنفَقْتَ مالكَ غيْرَ مُحْتشِمٍ

<sup>(</sup>١) الأجش: الغليظ الصهيل.

<sup>(</sup>٢) الهزيم: الشديد الصوت، المرعد.

<sup>(</sup>٣) العلالة: بقية جرس الفرس.

<sup>(</sup>٤) الكلاءة: الحفظ والحراسة. (٥) قمرت: غلبت.

فقال للجارية: لمن هذا الشعر؟ قالت: لمولاتي. فأخذ قرطاساً فكتبه وخرج به، فإذا هو بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال: يا أبا عبد الرحمن، قف قليلاً أكلمك. فوقف عبد الله بن عمر، قال: ما ترى فيمن هجاني بهذا الشعر؟ وأنشد البيتين. قال: أما والله لئن لقيتُه لأنيكنّه! فأخذ ابن عمر ينكله ويزجره، وقال: قبّحك الله! ثم لقيه بعد ذلك بأيام، فلما أبصره ابن عمر أعرض عنه بوجهه، فاستقبله ابن أبي عتيق فقال له: سألتُك بالقبر ومن فيه إلا سمعت مني حرفين. فولاه قفاه وأنصت له، قال: علمت أبا عبد الرحمن أني لقيت قائل ذلك الشعر وزكّتُه. فصعق عبد الله ولبط (۱) به فلما رأى ما نزل به دنا من أذنه وقال: أصلحك الله، إنها امرأتي. فقام ابن عمر وقبل ما بين عينيه.

# باب في الصمت

كان لقمان الحكيم يجلس إلى داود صلى الله عليه وسلم مقتبساً ، وكان عبداً أسود ، فوجده وهو يعمل درعاً من حديد ، فعجب منه ، ولم ير دِرْعاً قبل ذلك ، فلم يسأله لقمان عما يعمل ، ولم يخبره داود ، حتى تمت الدرع بعد سنة ، فقاسها داود على نفسه ، وقال : زرْد طافا ليوم قرافا . تفسيره : درع حصينة ليوم قتال ؛ فقال لقمان : الصمت حكم وقليل فاعله .

وقال أبو عبيد الله كاتب المهديّ: كن على آلتاس الحظ بالسكوت أحرص منك على آلتاسه بالكلام؛ إن البلاء موكّل بالمنطق.

وقال أبو الدَّرداء: أنصِف أُذنيك من فيك، فإنما جُعل لك أُذنان آثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول.

ابن عَوْف عن الحسن، قال: جلسوا عند مُعاوية فتكلموا وسكت الأحنف فقال معاوية: مالك لا تتكلم أبا بَحر، قال: أخافك إن صَدَقتُ وأخاف الله إن كذبت.

<sup>(</sup>١) لُبط: به: صرع.

وقال المهلَّب بن أبي صُفرة: لأنْ أرى لعقل الرجل فضلاً على لسانه أحبُّ إليّ من أن أرى للسانه فضلاً على عقله.

وقال سالم بن عبد الملك: فضل العقل على اللسان مروءة، وفضل اللسان على العقل هُجْنة (١).

وقالوا: من ضاق صدره آتسع لسانه، ومن كثُر كلامه كثر سَقَطه ومن ساء خلقُه قل صديقُه.

وقال هَرِم بن حيّان: صاحب الكلام بين منزلتين: إن قصر فيه خُصم (٢)، وإن أغرق فيه أثم (٢).

وقال شَبيب بن شَيبة: من سمع الكلمة يكرهها فسكت عنها آنقطع ضَرَّها عنه. وقال أكثم بن صَيفى: مَقتل الرجل بين فكَيْه.

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم: يموتُ الفتى من عَثرةٍ بلسانِه وليس يَموت المراء من عَثرةِ الرِّجْلِ
فعَثرتُهُ مِن فيه تَرمِي برأسه وعَثرتُه بالرِّجْل تَبْوا على مَهْل

وقال الشاعر:

الحلْمُ زَيْسٌ والسُّكوتُ سَلامةٌ فإذا نَطقْتَ فلا تكن مِكشارًا ما إنْ نَدِمْت على الكلام مِسرارًا

وقال الحسن بن هانيء:

خَلِّ جَنْبَيْك لِرَامِي وامض عَنْي بسلام مَتْ بداء الكلام مُتْ بداء الصَّمْتِ خَيْرٌ لِك من داء الكلام رُبَّ لفظ ساق آجا لل فِئام وفئام وفئام أنا السالم من أَلْجَ مَ فَاللهُ المَا السالم من أَلْجَ مَ فَاللهُ المَا

<sup>(</sup>١) الهجنة: البدعة. (٢) خصم: غلب.

<sup>(</sup>٣) أغرق فيه: تمادى. (٤) الفئام: الجماعات.

وقال بعض الحكماء: حظي من الصمت لي، ونفعُه مقصورٌ عليّ وحظي من الكلام لغيره، ووباله راجع علىّ.

وقالوا: إذا أعجبك الكلام فاصمت.

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: متى أتكام؟ قال: إذا اشتهيت أن تَصْمُت. قال: فمتى أصمُت؟ قال: إذا اشتهيت أن تتكلم.

وقال النبي عَلِيلَةٍ : ما أعطى العبد شرّاً من طلاقة اللسان .

وسمع عبد الله بن الأهم رجلاً يتكلم فيُخطيء، فقال: بكلامك رُزقَ الصمتُ المحمة.

### باب في المنطق

قال الذين فضّلوا المنطق: إنما بُعِثَت الأنبياء بالكلام ولم يُبْعَثوا بالسكوت؛ وبالكلام وصف فضلُ الصمت ولم يوصف القولُ بالصمت؛ وبالكلام يؤمّرُ بالمعروف ويُنْهَى عن المنكر ويعظَّم الله ويُسبَّع بحمده. والبيان من الكلام هو الذي منَّ الله به على عباده فقال: ﴿ خَلَقَ الإنسانَ عَلَّمَهُ البَيانَ ﴾ (١). والعلم كله لا يؤدّيه إلى أوعية القلوب إلا اللسان؛ فنفْع المنطق عامٌ لقائله وسامعه، ونفْع الصمتِ خاصٌ لفاعله.

وأعْدَلُ شيء قيل في الصمت والمنطق، قولهم: الكلام في الخير كلَّه أفضل من الصمت، والصمت في الشركلُّه أفضل من الكلام.

وقال عبد الله بن المبارك صاحب الرَّقائق يرثي مالك بن أنس المدني:

صَمُوتٌ إذا ما الصَّمْتُ زَيَّنَ أهلَهُ وفَتَّاقُ أبكارِ الكلامِ المُخَتَّمِ (٢) وعَي ما وَعَى القرآنُ من كلِّ حِكمةٍ ونيطَتْ له الآداب باللحمِ والدَّمِ (٢)

وقال عمر بن الخطاب: ترك الحركة غَفَلة .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٢) وفتاق ابكار الكلام المختّم: كناية عن قدرته وبلاغته.

<sup>(</sup>٣) أنبطت: خلطت أو أوكلت.

وقال بكر بن عبد الله المزنى: الصمت حُبْسة .

وقالوا: الصمت نوم، والكلام يقظة.

وقالوا : ما شيء ثنى إلا قصُر، إلا الكلام فإنه كلما ثُنى طال.

وقال الشاعر:

الصمت شيمته فإن أبدى مقالاً كان فصلا أبدى السكوت فإن تكلّب ما يدع في القول فضلا

## باب في الفصاحة

محمد بن سيرين قال: ما رأيت على آمرأة أجمل من شحم، ولا رأيت على رجل أجملَ من فصاحة.

وقال الله تبارك وتعالى فيم حكاه عن نبيه موسى عَيِّلِكُمْ وآستيحاشه لعدم الفصاحة: ﴿ وَأَخِي هُرُونَ هُوَ أَفْصِحُ منِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقنِي﴾ (١).

#### آفات المنطق

تكلم ابن السهاك يوماً وجارية له تسمع كلامه ، فلما دخل قال لها : كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه لولا أنك ترده . قال : أرده ليفهمه من لم يفهمه عله من فهمه .

الأصمعي قال: قال معاوية يوماً لجلسائه: أيّ الناس أفصح؟ فقال رجل من الساط: يا أمير المؤمنين، قَوم قد آرتفعوا عن رُتَّة العراق، وتياسروا عن كشكشة بكر، وتيامنوا عن شِنْشنة تَغْلب، ليس فيهم غمغمة قضاعة، ولا طُمْطهانية حِمْير. قال: من هم؟ قال: قومك يا أمير المؤمنين، قريش. قال: صدقت! فمن أنت؟ قال: من جَرْم. قال الأصمعي: جَرم فُصحاء الناس.

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٣٤.

وهذا الحديث قد وقع في فضائل قريش؛ وهذا كان موضعه فذكرناه .

يامَي ذات الجورَبِ المُنشق أَخذْتِ خاتامِي بغير حق وقال آخر:

ليس بف أف ولا تَهام ولا مُحِبِّ سقط الكلام

والرُّتة ، كالرَّتَج: تمنَّع أول الكلام، فإذا جاء منه شيء اتصل به. والغمغمة: أن تسمع الصوت ولا تبين لك تقطيعُ الحروف.

. وأما الرُّتة فإنها تكون غريزية . وقال الراجز:

## يا أَيُّها المُخلِّطُ الأرَّتُّ

ويقال إنها تكثر في الأشراف. وأما الغمغمة. فإنها قد تكون من الكلام وغيره، لأنها صوت من لا يفهَم تقطيع حروفه. قال عنترة:

وأما كشكشة تميم: فإن بني عمرو بن تميم إذا ذَكَرَتْ كافَ المؤنث فوقفتْ عليها أبدلت منها شِينا، لقُرب الشين من الكاف في المخرج، وقال راجزهم:

هلْ لَـكِ أَن تنتفِعـي وأَنْفعَشْ وتُدْخِلِي الذي معي في اللــذْ مَعَشْ

وأما كسكسة بكر فقوم منهم يُبدلون من الكاف سيناً كما فعل التميميون في الشين . وأما طُمطهانية جمير ففيها يقول عنترة:

تأوى له قُلُص النَّعَامِ كما أَوَتْ حِزَقٌ يَمانِيَةٌ لأعجَم طِمطِمٍ

وكان صُهيب أبو يَحيي رحمه الله يَرتضخ لكنة رومية .

وقال رسول الله عَلَيْتُهُ : صُهيب سابقُ الروم .

وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لُكنة فارسية من قِبَلِ زوج أمه شِيرَوَيْه الأسواريّ.

وكان زياد الأعجم، وهو رجل من عبد القيس، يرتضخ لكنة أعجمية، وأنشد المهلَّب في مدحه إياه:

فَتَى زادَهُ السُّلْتَانُ فِي الحمد رَغْبةً إذا غَيَّـرَ السُّلْتَـانُ كَــلَّ خليــل

يريد: السلطان؛ وذلك أن بين التاء والطاء نسباً، لأن التاء من مخرج الطاء. وأما الغُنة فتُستحسن من الجارية الحديثة السن. قال ابن الرقاع في الظبية:

تُرْجِي أَغَنُّ كَأَنَّ إِسرَةَ رَوْقهِ قَلَمٌ أَصابَ مِن الدَّواةِ مِدَادَها (١)

وقال ابن المُقفع: إذا كثُر تقليب اللسان رقّت حواشيه ولانت عَذَبته .

وقال العتّابي: إذا حُبس اللسان من الآستعمال آشتدّت عليه مخارج الحروف. وقال. الراجز:

كَانَ فيه لَغَفَا إذا نطَهِ من طُولِ تَحبيسٍ وهَمَّ وأرَقُ باب في الإعراب واللحن

أبو عبيدة قال: مر الشعبي بقوم من الموالي يتذاكرون النحو، فقال لهم: لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده.

قال أبو عبيدة: ليته سمع لحن صفوان وخالد بن صفوان وخاقان والفتح بن

<sup>(</sup>١) تزجي: تسوق وتحثّ. والأغن من الظباء: ما في صوته غنّة والروق: القرن.

خاقان والوليد بن عبد الملك.

وقال عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من التَّفتيق في الثوب، والجدريِّ في الوجه.

وقيل له لقد عَجِل عليك الشيب يا أمير المؤمنين، قال: شيَّبني ارتقاء المنابر وتوقُّع اللحن.

وقال الحجاج لابن يَعْمَر: أتسمعني ألْحَنُ؟ قال: ألاّ ربما سبقك لسانُك ببعضه في آن وآن. قال: فإذا كان ذلك فعرِّفني.

وقال المأمون لأبي على المعروف بأبي يعلى المنقريّ: بلغني أنك أمّيّ، وأنك لا تُقيم الشعر، وأنك تلحن في كلامك. فقال: يا أمير المؤمنين، أمّا اللحن فربما سبقني لساني بالشيء منه، وأما الأمّية وكسر الشعر فقد كان النبي عَيْلِيّ أميا وكان لا يُنشد الشعر. قال المأمون: سألتك عن ثلاث عيوب فيك فزدتني عيبا رابعا، وهو الجهل. يا جاهل، إن ذلك في النبي عَيِّلِيّ فضيلة، وفيك وفي أمثالك نقيصة، وإنما مُنع ذلك النبي عَيِّلِيّ لنفي الظّنّة عنه، لا لعيب في الشعر والكتاب، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا كُنت تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ ولا تَخُطهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتابَ المُبْطِلُون ﴾ (١).

وقال عبد الملك بن مروان: الإعراب جمال للوضيع، واللحن هُجنة على الشريف. وقال: تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض.

وقال رجل للحسن: إن لنا إماماً يلحن. قال: أميطوه (٢).

وقال الشاعر:

وفان السان الألكن والمراء تُكرمه إذا لم يَلحن (١) النحو يَبسُط من لسان الألكن والمراء تُكرمه إذا لم يَلحن

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) أميطوه: ابعدوه.

<sup>(</sup>٣) الألكن: الأعجمي.

فإذا طَلَبْت من العلوم أجَلُّها فَأَجَلُّها منها مُقيمُ الألسُنِ

الشّعرُ صعب وطويل سُلّمُهُ إذا ارْتَقى فيه الذي لا يعلمه وللسّعرُ صعب وطويل سُلّمُهُ إذا ارْتَقى فيه الذي لا يعلمه وللسّعرب في المنافقة ا

وقال رجل للحسن: يا أبو سعيد، فقال: أحسب أن الدوانيق (١) شغلتك عن أن تقول يا أبا سعيد.

وكان عمر بن عبد العزيز جالسا عند الوليد بن عبد الملك، وكان الوليد لَحَّانا، فقال: يا غلام، ادع لي صالح. فقال الغلام: يا صالحا. قال له الوليد: انقص ألِفا. فقال عمر: وأنت يا أمير المؤمنين فزدْ ألِفا.

ودخل على الوليد بن عبد الملك رجل من أشراف قريش، فقال له الوليد: من خَتَنَك (٢) ؟ قال له: فلان اليهودي. فقال: ما تقول ؟ ويحك! قال: لعلك إنما تسأل عن خَتَنى يا أمير المؤمنين، هو فلان بن فلان.

وقال عبد الملك بن مروان: أضرَّ بنا في الوليد حبَّنا له فلم نلْزِمْهُ البادية .

وقد يستثقل الإعراب في بعض المواضع كما يُستخف اللحن في بعضها .

وقال مالك بن أسهاء بن خارجة الفزاري:

مَنطِقٌ بارعٌ ويَلحَنُ أَحْيا نا وخيْرُ الكلام ما كان لحنا

وذلك أنه من حكى نادرة مُضحكة، وأراد أن يوفي حروفَها حظها من الإعراب، طَمس حُسنَها وأخرجها عن مقدارها؛ ألا ترى أن مُزَّيدا المديني أكل طعاماً فكَظَه (٣) وقيل له: ألا تقيء ؟ فقال: وما أقيء، خبزٌ نقي ولحم طري! مرتي

<sup>(</sup>١) الدوانيق: يقصد بها الدراهم والدانق: سدس الدرهم.

<sup>(</sup>٢) الحتن: الصهر، أو كلّ من كان من قبل المرأة كالأب والأخ. والختان: التطهر عند المسلمين.

<sup>(</sup>٣) الكظّة: التخمة.

طالق، لو وجدت هذا قيئاً لأكلتُه.

قال: وكذلك يُستقبح الإعراب في غير موضعه، كما استُقْبِح من عيسي بن عمر إذ قال وابن هُبيرة يضربه بالسياط، والله إن كانت إلا أُثَيَّاباً في أُسَيْفاط (١) قبضها عشاروك (٢).

وحكي عن بعض المعربين للحن أنّ جارية له غنَّتُه: إذا ما سمعْتُ اللوْمَ فيها رفْضتُه فيدخُلُ من أَذْنِ ويَخرُج من أُخرى فقال لها: مِن أُخرَى يا فاعلة ، أمَّا علَّمتُك أنَّ (مِنْ) تَخفض؟

وقال رجل لشريح: ما تقول في رجل تُوفّي وترك أبا وأخيه؟ فقال له: أباه وأخاه . فقال: كم لأباه وأخاه؟ قال: لأبيه وأخيه . قال: أنت علَّمتني ، فها أصنع؟

وقال بعض الشعراء. وأدرك عليه رجل من المتفصِّحين، يقال له حفص، لحناً في شعره، وكان حفص به آختلاف في عينه وتشويه في وجهه، فقال فيه.

تَتَبَّعُ لَحناً من كلام مُرقَّش وخَلْقُك مَبنيٌّ من اللحن أجمعُ فعينُـك إقـوالا وأنفـك مُكفـاً ووجهُك إيطالا فها فيك مَرْقَـعُ (١٠)

لقد كان في عيْنيْك يا حفصُ شاغلٌ وأَنْفِ كمثـل الطَّود عما تَتَبَّعُ (٢)

## باب في اللحن والتصحيف

#### أبو حنيفة:

وكان أبو حنيفة لحاناً ، على أنه كان في الفُتْيَا ولُطفِ النظر واحد زمانِه .

<sup>(</sup>١) أسيفاط: تصغير أسفاط، والسفط هو الذي يعبّى فيه الطيب وما أشبه من أدوات النساء.

<sup>(</sup>٢) عشاروك: جع عشار، وهو الذي يقبض عشر الأموال ويجبيها.

<sup>(</sup>٣) الطود: الجبل.

<sup>(</sup>٤) الاقواء: اختلاف حركة الرويّ في الشعر والإكفاء: المخالفة بين إعراب القوافي أو بين هجائها والايطاء: تكرير القافية لفظاً ومعنيّ.

وسأله رجل يوما فقال له: ما تقول في رجل تناول صخرة فضرب بها رأس رجل فقتله، أتُقيده به؟ قال: لا، ولو خربه بأبا قُبَيْس.

وكان بشر المربسيّ يقول لجلسائه: قَضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهَنوُّها. فسمع قاسم التَّمّار قوماً يضحكون، فقال: هذا كها قال الشاعر:

إِنَّ سُلَيْمَى وَاللَّهُ يَكْلَـوُّهـا صَنَّتْ بشيءٍ مَا كَانَ يَـرْزُوُّهـا

وبِشرُ المريسي رأسٌ في الرأي، وقــاسم التهار متقــدم في أصحــــاب الكلام؛ واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر.

ودخل شبيب بن شيبة على إسحاق بن عيسى يُعزيه عن طفل أصيب به؛ فقال في بعض كلامه: أصلح الله الأمير، إنّ الطفل لا يزال مُحْبَنْطيا على باب الجنة يقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي. قال إسحاق بن عيسى: سبحان الله! ماذا جئت به؟ إنما هو محبنطى؛ أما سمعت قول الراجز:

إنيَّ إِذَا أَنشَدْت لا أَحْبَنْطِي ولا أحِب كَثرة التمطِّي

قال شبيب: ألي يُقال مثل هذا وما بين لا بَتَيهُا أَعلَمُ مني بها! فقال له إسحاق: وهذه أيضا، أللبصرة لابتان يالُكَع! فأبان بتقريعه عوارَه فأخجله، فسكت.

قوله: المحبنطي: الممتنع امتناع طلب لا امتناع إباء، وهو بالطاء غير معجمة، ورواه شبيب بالظاء المعجمة. وقوله «ما بين لا بَتَيْها» خطأ؛ إذ ليس للبصرة لابتان، وإنما اللابة للمدينة والكوفة. واللابة: الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود.

## نوادر الكلام

يقال ماء نُقاخ، للماء العذب. وماء فُرات، وهو أعذب العذب. وماء قُعاع وهو شديد الملوحة. وماء حُراق، وهو الذي يحرق من ملوحته. وماء شروب، وهو دون

العذب قليلا وماء مُسوس، وهو دون الشروب. وماء شَريب، وهو دون العذب.

اجتمع المفضَّل الضّبي وعبد الملك بن قُريب الأصمعي، فأنشد المفضل: تُصْمِتْ بالماء تَوْلَباً جَذَعا (١)

فقال الأصمعي: تولبا جَدِعا. والجدع السيء الغذاء. فضج المفضل وأكثر. فقال له الأصمعي: لو نفخت في الشَّبُور (٢) ما نفعك. تكلم بكلام النَّمل وأصب.

وقال مروان بن أبي حفصة في قوم من رُواة الشعر لا يعلمون ما هو، على كثرة استكثارهم من روايته:

زَوامِلُ للأشعارِ لا عِلْمَ عندهم بِجَيِّدِها إلا كعِلْمِ الأباعِرِ<sup>(٣)</sup> لَعَمْرُكَ ما يَدري البعيرُ إذا غَدا بأَوْساقِهِ أَوْراحَ ما في الغَرائِر<sup>(1)</sup>

#### باب نوادر من النحو

#### للخليل:

قال الخليل بن أحمد: أنشدني أعرابي:

وإنَّ كِلاباً هذه عَشْرُ أَبْطُن وأنتَ بري الله من قبائلها العَشْر

قال: فجعلت أعجب من قوله «عشر أبطن» فلما رأى عجبي قال: أليس هكذا قول الآخر:

وكان مِجَنِّي دون مَن كنتُ أَتَّقي ثلاثَ شُخوص كاعِبانِ ومُعْصِرُ (٥) وقال أبو زيد: قلت للخليل: لِمَ قالوا في تصغير واصِل: أُوَيْصِل، ولم يقولوا

<sup>(</sup>١) التولب: الجحش. (٢) الشبور: البوق.

<sup>(</sup>٣) الزوامل: جمع زاملة وهي ما يحمل عليها من الإبل، والأباعر: جمع بعير.

<sup>(</sup>٤) الأوساق: الأحمال. والغرائر: جمع غريرة وهي فقدان التجربة وجهل الأمور.

<sup>(</sup>٥) مجنّي: صحيعي، والكاعب: الناهد والمعصر: التي أدركت سن الشباب.

وُوَيْصل؟ قال: كرهوا أن يشبّه كلامهم بنبيح الكلاب.

وقال أبو الأسود الدؤلى: من العرب من يقول: لولاي لكان كذا وكذا .

وقال الشاعر:

وكم مَوْطِن لولايَ طِحْتَ كما هَوَى بأَجْرِماِه مِن قُنَّةِ النِّيقِ مُنْهَـوِي (١) وكذلك « لولا أنتم، ولولاكم »: ابتدالا وخبرُه محذوف.

وقال أبو زيد: .وراء وقُدّام لا يُصْرَفان لأنها مؤنثان؛ وتصغير قُدّام قُدَيْدِمَة، وتصغير وراء ورُيْئة؛ وقُدّام خسة أحرف، لأن الدال مشدّدة، فأسقطوا الألف لأنها زائدة، ولئلا يُصغر إسمّ على خسة أحرف.

أبو حاتم قال: يقال أمّ بيّنةُ الأمومة، وعمّ بيّنُ العمومة. ويقال: مأموم، إذا شُجّ أم رأسه. ورجل مَمُوم. إذا أصابه الموم (٢).

يقول المازني: يقال في حسب الرجل أَرْفة (٢) ووَصْمة وأَبنة ؛ وكذلك يقال للعصا إذا كان فيها عيب .

ويقال: قَذِيتْ عينهُ، إذا أصابها الرمد.

وقد يقال في التقديم والتأخير مثلُ قول الشاعر .

شَرَّ يَــوْمَيْهِـ ا وأَخْــزاهُ لها رَكِبتْ هِندٌ بِحـدْج ِ جَملا (٤)

يريد: ركبت هند بجِدج جملا في شرّ يوميها، تُصب لأنه ظرف.

وقد يسمّى الشيء باسم الشيء إذا جاوره: قال الفرزدق:

<sup>(</sup>١) القنة: القمة، والنبق: أعلى الجيل.

<sup>(</sup>٢) الموم: الحمّى، وقيل الجدرى.

<sup>(</sup>٣) الأرفة: العقدة.

<sup>(</sup>٤) الحدج: مركب من مراكب النساء مثل الهودج.

أَخذْنا بآفاق الساء عليكُم لنا قَمَراها والنجومُ الطوالعُ قوله: لنا قمراها، يريد الشمس والقمر.

وكذلك قول الناس العمرين: أبي بكر وعمر.

الرياشي: يقال: أخذ قِضَّتَها وكُعْبَتَها، إذا أخذ عذرتها.

قال أبو عبيدة: المعيون: الذي له منظر ولا مَخْبَر. والمعين: الذي قد أصيب بالعين. والمعين: الماء الظاهر.

أبو عبيدة قال: سمعت رؤبة يقول: أنا رَبِّق، يريد على الربق.

الأصمعي قال: لقي أبو عمرو بن العلاء عيسى بن عمر؛ فقال له: كيف رَحْلُكْ؟ قال: ما تزداد إلا مَثالة (١). قال: فها هذه المعيوراء التي تركض؟ يريد: ما هذه الحمير التي تَركب؟

يقال: معيوراء، ومشيوخاء، ومعوداء.

قال الأصمعي: إنما يقال: آقرأ عليه السلام؛ وأنشد:

آقرأ على عَصْرِ الشبابِ تَعَيَّـةً وإذا لَقِيتَ دَداً فقطني مِنْ دَدِ<sup>(۲)</sup>

وقال الفرزدق:

وما شَبِقَ القَيْسِيُّ مِن ضَعْفِ عقلهِ ولكن طَفَتْ عَلماء قُلْفَةُ خالِـد (٢) أراد: على الماء، فحذف. وهذا آخر كتاب سيبويه.

وقال بعض الوراقين:

رأيتُ يا حَمّادُ في الصيدِ أرانِباً تؤخذُ بالأيدي

<sup>(</sup>١) المثالة: الفضل وحسن الحال.

<sup>(</sup>٢) دداً: لعباً.

<sup>(</sup>٣) القلفة؛ الغرلة، وهي جلدة عضو التناسل عند الذكر.

إنّ ذَوي النَّحْـــو لهم أَنفَسٌ يَضربُ عبـدُالله زيـداً ومــا

وأنشد أبو زيد الأنصاري:

يا قُرْطُ قُـرْطَ حُيّـى لا أبالكُـمُ قُلتم لـه آهْـجُ تَمياً لا أبـاً لكُـمُ في فَمِّ قائل هذا التُّـرْبُ والحَجَـرُ

يا قُرْطُ إِنَّ عليكم خائف حَــذِرُ فإنَّ بيْتَ تميم ذو سَمِعْت به بيتٌ به رأسَتْ في عِزَّها مُضَرُ

معروفة بالمكر والكيد

يُريدُ عبدالله من زيد

« ذو » هنا في مكان « الذي » لا يتغير عن حاله في جميع الإعراب؛ وهذه لغة طيء، تجعل « ذو » في مكان « الذي ».

وقال الحسن بن هانيء:

لم يُبْـق ِ فِـيّ لغيْـرهـــا فَضْلاً حُبُّ المدامةِ ذُو سمعت به

وبعض العرب يقول: « لا أباك » في مكان « لا أبا لك » مضافا ؛ ولذلك ثبتت الألف، ولو كانت غيرَ مُعربة لقلت « لا أبَ لك » بغير ألف. وليس في الإضافة شيء يشبه هذا ، لأنه حال بين المضاف والمضاف إليه .

#### لبعض الشعراء:

وقال الشاعر:

أَبِ الموْتِ الَّذِي لا بُدَّ أنَّسي مُلاقِ لا أباكِ تُخَرَّفني! وقال آخر:

وأيُّ كرم لا أبَّاك مُخلَّدُ وقد مات شمّاخٌ ومات مُزَرّدٌ وأنشد الفراء لابن مالك العُقيلي:

إذا أنا لم أومن عليك ولم يَكُنْ لِقَــاوُّك إلاّ مِــن ورَاءُ وراءُ هذا مثل قولهم: بَيْن بيْن.

وقال محمود الوراق:

مَ \_ زَجَ الصُّدُودُ وصالح في فكان أَمْواً بيْن بَيْن وقال الفرزدق:

وإذا الرّجالُ رأوا يَن يد رأيتَهُمْ خُضُعَ الرّقاب نواكِسَ الأبصار

قال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي: في هذا البيت شيء مُستظرف عند أهل النحو. وذلك أنه جَمَّع « فاعِل » على « فواعل » وإذا كان هذا ، لم يكن بين المذكر والمؤنث فرق؛ لأنك تقول: ضاربة وضوارب، ولا يقال في المذكر فواعل إلا في موضعين، وذلك قولُهم فوارس وهوالك، ولكنه اضطر في الشعر فأخرجَه عن الأصل، ولولا الضرورة ما جاز له.

وقال أبو غسان رفيع بن سَلمة تلميذ أبي عُبيدة المعروف بدّماذ، يخاطب أبا عثمان النحوي المازنّي:

بطول المسائِل في كُلِّ فين لِلْفَاءِ يَا لَيْتَهُ لَمْ يَكُنُ وكنتُ بباطِنِه ذا فطْن منَ المقت أحْسنُهُ قد لُعن ، لُ لُستُ بِآتيكَ أو تِأتينَ على النَّصْب قسالوا لإضار أنْ فأعرف ما قيل إلا بأن أفكر في أمر «أنْ» أن أجَن

تَفَكَّرْتُ فِي النَّحْو حَتَّى مَلِك ــــتُ وأَتعَبْتُ نفْسي لـهُ والبــدنْ وأتعيت بكرآ وأصحابه سوى أنَّ باباً عليه العفّا فكنْت بظاهِره عالِماً وللـواو بـاب إلى جنبـه إذا قُلت هاتوا لماذا يُقا أَجِيبُوا: لمَا قيلَ هُذا كذا وما إن رأيت لها موضعاً فقد خفت یا بکر من طول ما

## باب في الغريب والتقعيب

دخل أبو علْقمة على أعْينَ الطبيب، فقال: أصلحك الله، أكلتُ من لحوم هذه

الجوازل، فَطَسِئْتُ طَسْأَة (1) ، فأصابني وجع بين الوابلة (٢) ودأية العُنق (٣) ، فلم يزل ينمو ويربو حتى خالط الخِلْب (٤) والشراسيف (٥) ؛ فهل عندك دواء ؟ قال نعم: خُذ خَرْبقا (٦) وسَلْفقاً وشِبْرِقا فزهْزقه وزقزقه (٧) واغسله بماء ذوب واشربه . فقال له أبو علقمة: لم أفهمنك . فقال: ما أفهمتك إلا كها أفهمتنى! .

وقال له مرة أخرى: إني أجد معمعة وقرقرة. فقال: أما المعمعة فلا أعرفها، وأما القرقرة فضُراط لم ينْضَج.

وقال أبو الأسود الدؤلي لأبي علْقمة: ما حالُ ابنِك؟ قال: أخذَتْهُ الحُمَّى فطبخته طبخا، ورضختْه رضخا (۱) ، وفتخته فتخا (۱) ، فتركته فرْخاً . قال: فها فعلت زوجته التي كانت تُشارُّهُ (۱۲) وتُهارُّهُ (۱۲) وتُهارُّهُ (۱۲) وتُهارُّهُ (۱۲) وتُهارُّهُ (۱۲) فقال له: حرفٌ من الغريب لم يبلغك .

فقال: يا بن أخى، كل حرف لا يعرفه عمَّك فاستُره كما تستر السِّنَّوْرُ خُرْأَها.

#### أبو علقمة وحجام:

ودعا أبو علقمة بحجام يَحجمه ، فقال له: أنْق غسلَ المحاجم ، واشدد قضُب الملازم ، وأرهف ظُبات المشارط ، وأسرع الوضع ، وعجل النزع ؛ وليكن شرطك وخزا ، ومصتك نهزا ، ولا تَرُدن آتِيا ، ولا تُكرهن آبيا .

<sup>(</sup>١) طسى: تخم. (٢) الوابلة: طرف العضد في الكتف.

 <sup>(</sup>٣) الدأية، فقرة العنق.
 (٤) الخلب: حجاب بين القلب وسواد البطن.

<sup>(</sup>٥) الشراسيف: جع شرسوف، وهو رأس الضلع بما يلي البطن.

<sup>(</sup>٦) الخربق: ضربٌ من الأدوية.

<sup>(</sup>٧) الزهزهة والزقزقة: ترقيص الأم للصبي.

<sup>(</sup>٨) الرضخ: الكسر.

<sup>(</sup>٩) فتخه: أوهنه

<sup>(</sup>١٠) تشاره: تخاصمه. (١١) تهاره: تهرّ في وجهه كما يهرّ الكلب.

<sup>(</sup>۱۲) تماره: تجادله. (۱۳) تزاره: تعضه.

<sup>(</sup>١٤) بظيت: إتباع حظيت مثل حسن بسن.

فوضع الحجّام محاجمه في جونته<sup>(۱)</sup> ومضى عنه .

## أبو المكنون وأعرابي:

وسمع أعرابي أبا المكنون النحوي في حلقته وهو يقول في دعاء الآستسقاء: اللهم ربّنا وإلهنا ومولانا، فصلّ على محمد نبينا، اللهم ومن أراد بنا سوءًا فأحِط ذلك السوء به كإحاطة القلائد بأعناق الولائد، ثم أرسخه على هامته كرسوخ السّجّيل (٢) على أصحاب الفيل؛ اللهم آسقنا غَيثاً مُغيثاً مَرِيئاً مَرِيعا مَجلجلا مُسحنفرا (٣) هَزِجاً، سحاً (٤) سفوحا، طبقاً غَدَقاً مثعنجرا (٥) نافعاً لعامّتنا وغير ضار لخاصتنا. فقال الأعرابي: يا خليفة نوح، هذا الطوفان وربّ الكعبة، دعْني حتى آوي إلى جبل يعصمني من الماء.

وسمعه مرة أخرى يقول في يوم برد: إن هذا يوم بلّة عَصبصب<sup>(١)</sup>، بارد هذو في المرابي وقال: والله هذا مما يزيدني بردا.

وخطب أبو بكر المنكور فأغرب في خُطبته وتقعَّر في كلامه؛ وعند أصل المنبر رجل من أهل الكوفة يقال له حَنَش؛ فقال لرجل إلى جنبه: إني لأبغض الخطيب يكون فصيحا بليغاً متقعِّرا. وسمعه أبو بكر المنكور الخطيب. فقال له: ما أحوجك يا حنَش إلى مُدَحْرَج مفتول لين الجلاد لدن المهزّة عظيم الثمرة (^)، تؤخذ به من مَعْرز العنق إلى عَجْب الذَنب (١)، فتعلى فتكثُر له رقصاتك من غير جذل.

<sup>(</sup>١) الجونه: سلة مغشّاة أدماً تكون مع العطارين.

<sup>(</sup>٢) السّجيل: حجارة كالمدر. (٣) المسحنفر: الكثير الصبّ الواسع.

<sup>(</sup>٤) السحّ: الهطول.

<sup>(</sup>٥) طبقاً: عاماً واسعا، والغدق: الكثير والمثعنجر: السحاب الممتليء.

<sup>(</sup>٦) البلَّة ، الندوة: والعصبصب: الشديد.

<sup>(</sup>٧) الهلُّوف: الثقيل البطىء الذي لا غناء عنذه.

<sup>(</sup>٨) ثمرة السوط: طرفه.

<sup>(</sup>٩) مغرز العنق إلى عجب الذنب: أصلاهها.

وقال حبيب الطائي:

فها لـكَ بـالغـريـب يَـدٌ ولكِـنْ تعاطيـكَ الغـريـبَ مِـنَ الغـريـب أَمَا لِـو أَنَّ جهْلَـكَ عـادَ عِلْماً

ومن قولنا نمدح رجلا باستسهال اللفظ وحسن الكلام:

قَــوْلٌ كـانً فـريـده سِحْرٌ على ذِهْن اللّبيب ْ لا يشْمَئِينَ على اللِّسَان ولا يَشندُّ عين القُلُوب لْم يغْلُ في شَنع اللُّغاً تِ ولا تَـوَحَّشَ بـالغـريــبْ سيْفٌ تَقَلَّدَ مِثْلَه عطْفَ القضيب على القضيب بُ وذا تُجَذُّ بِهِ الخُطُوبُ (١) هُذا تُجَذُّ بِهِ الرِّقا

إذاً لرَسَخْتَ في عِلْم الغُيُوب

### باب في تكليف الرجل ما ليس من طبعه

قالوا ليس الفقه بالتفقُّه؛ ولا الفصاحة بالتفصُّح؛ لأنه لا يزيد متزيِّد في كلامه إلا لنقص يجده في نفسه، ومما أتفقت عليه العربُ والعجم قولهم: الطبعُ أملك.

وقال حَفْص بن النُّعهان: المرء يَصنع نفسَه، فمتى ما تبْلُهُ (٢) ينزع إلى العِرْق. وقال العَرْجيّ :

ومنْ شَمائله التَّبْديلُ والملتُ (٢) يا أَيُّها الْتَحلِّي غير شِيمَتِهِ إنَّ التخلُّـقَ يـأتي دُونَــهُ الخُلُــقُ آرجعْ إلى خُلْقِك المعروفِ دْيدَنُـهُ

وقال آخر: يَدَعهُ ويغْلِبْهُ على النَّفْس خيمُهـا (٤) ومن يبتدع ما ليْسَ منْ خيم نفسـه

وقال آخر:

وإنْ تَخلَّــقَ أَخْلاقــاً إلى حين كُل امْري، راجعٌ يَوماً لِشِيمَتِهِ

> (١) تجذّ: تقطع. (٢) تبله: تختبره.

> (٣) الملق: التودّد والتملُّق. (٤) الخيم: الطبع.

وقال الخُريمي:

يُلامُ أبو الفَضْل في جُودِهِ وهل يَملِكُ البحرُ ألاّ يفيضا

وقال آخر:

ولائِمةٍ لامتكَ يا فيْضُ في النَّـدى أرادت لتَثني الفيض عن عادة الندى

وقال حسب:

تعوَّدَ بسطَ الكفِّ حتى لَـوَ أنَّـه ثناهـا لقبْض ِ لم تجبْـه أنـاملُــهُ

وقال آخر:

فإن طلبوا بسطها تنكسر(١) وقفّع أطرافهم قبضها

فقلتُ لها هل يقْدَحُ اللومُ في البحر

ومن ذا الذي يثني السحاب عن القطر

وقالوا: إن ملكا من ملوك فارس كان له وزير حازم مجرّب، فكان يُصدر عن رأيه ويتعرّف اليُمْنَ في مشورته، ثم إنه هلك ذلك الملك وقام بعده ولد له، مُعجب بنفسه مُستبد برأيه فلم يَنزل ذلك الوزير منزلته ولا اهتبل (٢) رأيه ومشورته؛ فقيل له: إن أباك كان لا يقطع أمرا دونه. فقال: كان يغلط فيه، وسأمتحنه بنفسي. فأرسل إليه فقال له: أيُّهما أغلبُ على الرجل: الأدبُ أو الطبيعة؟ فقال له الوزير: الطبيعة أغلبُ، لأنها أصلٌ والأدبُ فرع، وكلُّ فرع يرجع إلى أصله. فدعا الملك بسُفرته، فلما وضعت أقبلت سنانير بأيديها الشمع فوقفت حول السفرة، فقال للوزير: اعتبر خطأك وضَعْفَ مذهبك؛ متى كان أبو هذه السنانير شَمَّاعا؟ فسكت عنه الوزير وقال: أمهلني في الجواب إلى الليلة المقبلة. فقال: ذلك لك. فخرج الوزير فدعا بغلام له ، فقال: التمس لي فأرا واربطه في خيط وجئني به . فأتاه به الغلام ، فعقده في سَبَنيَّة (٢) وطرحه في كُمِّه، ثم راح من الغد إلى الملك، فلم حضرت سُفرته أقبلت السنانير بالشمع حتى حَفَّت بها، فحل الوزير الفأرَ من سبنيَّته ثم ألقاه إليها؛

<sup>. (</sup>١) نَفْغُم: تَقِبْض. ١ (٣١) اهتبل: اغتنم.

<sup>(</sup>٣) السبئيّة: ضرب معن الثياب تتخذ من مشاقة الكتّان.

فاستبقت السنانير إليه ورمت بالشمع، حتى كاد البيت يضطرم عليهم نارا فقال الوزير: كيف رأيت غَلبةَ الطبع على الأدب ورجوعَ الفرع إلى أصلهِ ؟ قال: صدقت، ورجع إلى ما كان أبوه عليه معه.

فإنما مدار كل شيء على طبعه، والتكلف مذموم من كل وجه. قال الله لنبيه على طبعه، والتكلفين».

وقالوا: من تطبّع بغير طبعه نزعته العادة حتى تردّه إلى طبعه، كها أن الماء إذا أسخنته وتركتَه ساعة عاد إلى طبعه من البرودة، والشجرة المرة لو طلبتَها بالعسل لا تشمر إلا مُراً.

# باب في ترك المشاراة والمهاراة (١)

دخل السائب بن صيفي على النبي عَلِيْكُم، فقال: أتعرفني يا رسول الله؟ قال: وكيف لا أعرف شريكي في الجاهلية الذي كان لا يشاري ولا يماري؟

وقال ابن المقفع: المشاراة والماراة يفسدان الصداقة القديمة ويَحُلان العقدة الوثيقة؛ وأيسر ما فيهما أنهما ذريعة إلى المنافسة والمغالبة.

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلي: لا تمار أخاك، فإما أن تُغضبه وإما أن تكذبه.

وقال الشاعر:

فإياكَ إياك المِراءَ فإنه إلى السَّبِّ دَها وللصرْم جالبُ (٢) وقال عبد الله بن عباس: لا تُهار فقيها ولا سفيها، فإنّ الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك.

وقال النبي عَلِيْكُم : ﴿ سَبَابُ المؤمنُ فَسُوقٌ ، وقتالُه كَفَر ﴾ .

<sup>(</sup>١) المشاراة: عنف الجدال. والماراة: المجادلة. (٢) الصرم: القطيعة.

## باب في سوء الأدب

دخل عُروة بن مسعود الثَّقفي على النبي عَلِيْكِ : فجعل يحدَّثه ويشير بيده إليه حتى تمس لحيته ، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله عَلِيْكِ بيده السيف، فقال له: اقبض يدك عن لحية رسول الله عَلِيْكِ قبل أن لا ترجع إليك! فقبض يده عُروة .

وعروة هذا عظيمُ القريتين الذي قالت فيه قريش: ﴿لُوْلَا نُزِّلَ هذا القُرْآنُ على رَجُلِ مِنَ القَرْيَتَيْنِ عظيم﴾ (١) ويقال: إنه الوليد بن المغيرة المخزومي.

## النبي سَلِيلَةٍ ووفد تميم:

ولما قدم وفد تميم على النبي عَلِيْكُ ناداه رجل منهم من وراء الجدار: يا محمد، آخرج الينا. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ يُنادُونَكَ مَن ورَاء الحُجرَاتِ أَكْثَرُهُم لا يعقلون﴾ وأنزل الله في يعقلونَ وفي قراءة ابن مسعود: ﴿بنو تميم أكثرهم لا يعقلون وأنزل الله في ذلك: ﴿لا تَجْعلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بيْنَكُمْ كدُعاء بعْضكُمْ بعْضاً ﴾ (٣).

### أبو بكر وبائع ثوب:

ونظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رجل يبيع ثوباً، فقال له: أتبيع الثوب؟ قال: لا عافاك الله! قال. لقد علمتم لو تتعلمون: قل: لا ، وعافاك الله.

وخطب الحسن في دم، فأجابه صاحب الدم فقال: قد وضعت ذلك الدم لله وخطب الحسن: ألا قلت: قد وضعت ذلك الدم لله خالصاً ؟

وذكر أعرابي رجلاً بسوء الأدب فقال: إن حدثتَه سابقَك إلى ذلك الحديث وإن تركته أخذ في التُرَّهات(1).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) الترهات: الأباطيل.

# ودخل بعضُ الرواة على المهدي، فقال له: أنشدْني قولَ زهير:

# لِمنِ الديارُ بقِنَّةِ الحجرِ

فأنشدها حتى أتى على آخرها . فقال له المهدي : ذهب والله من كان يقول هذا . فقال له : كما ذهب والله من كان يقال فيه ، فاسْتَجْهلَهُ واستَحْمَقه .

### المأمون وقطرب:

ولما رفع قُطربُ النحويّ كتابه في القرآن إلى المأمون، أمر له مجائزة وأذن له، فلم دخل عليه قال: قد كانت عِدَةُ أمير المؤمنين أرفع من جائزته، فغضب المأمون وهمّ به، فقال له سهل بن هارون: يا أمير المؤمنين، إنه لم يقل بذات نفسه، وإنما غلب عليه الحصر (۱): ألا تراه كيفَ يرشح جبينُه ويكسِر أصابعه! فسكن غضبُ المأمون واستجهله واستحمقه.

وكان الحسن اللؤلؤي ليلة عند المأمون بالرِّقَة وهو يسامره، إذ نعس المأمون والحسن يحدِّثه، فقال له: نعستَ يا أمير المؤمنين فانتبه إ فقال: سُوقي وربِّ الكعبة! يا غلام، خذ بيده.

ودخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك بأرجوزته التي أوَّلها: الحمدُ للهِ الوَهُوبِ المجزل

وهي من أجود شعره! فلما أتى على قوله: والشمسُ في الجوِّ كعيْنِ الأحْولِ

غضب هشام، وكان أُحول، فأمر بصفْع قفاه وإخراجه.

ودخل كُثيِّر عزَّةَ على يزيد بن عبد الملك، فبينا هو يحدَّثه إذ قالْ: يا أمير المؤمنين، ما معنى قول الشمَّاخ:

<sup>(</sup>١) الحصر: العيّ.

إذا الأرْطَى تَـوسَـد أَبْـرَدَيْـهِ خُدودُ جوازي، بالرَّمـل عِين (١) فقال يزيد: وماذا على أمير المؤمنين ألاَّ يعرف ما قال هذا الأعرابي الجلفُ مثلُك؟

وآستحمقه وأمر بإخراجه.

ودخل كثير عزة على عبد العزيز بن مروان فأنشده مدحته التي يقول فيها: وأنتَ فلا تُفقَدُ ولا زال منكُمُ إمامٌ يُحَيًّا في حجاب مُسَدَّن (٢) أَشَمُّ من الغادين فِي كلِّ حُلَّةٍ يَميسُونَ فِي صِبْغ من العَصْب مُتْقَن لهم أُزُرٌ حُمـرُ الحواشي يُطُـونُهـا المَّقدامِهم في الحَضْرمـيِّ المُلَسَّـن (٣)

فاستحسنها وقال له: سل حاجتك! فقال: تُوليني مكان ابن رُمَّانة كاتِبك. فقال له: ويلك! ذا كاتب وأنت شاعر! فكيف تقوم مقامه وتسدّ مَسَدَّه؟ فلما خرج من عنده نَدم وقال:

عجبتُ لأخذي خُطَّةَ العجْز بعدما لئن عاد لي عبدُ العزيز بمثلِها [ فهل أنتَ إن راجعْتُك القول مرَّةً بأحْسن منها عـائِـدٌ فمُنيلُهـا؟]

تبيَّن من عبد العزيز قَبولُها وأمكنني منهــــا إذاً لا أقـــــولها

ووقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية ، فأذن للأحنف ثم لهمد ابن الأشعث، فأسرع محمد في مشيته حتى دخل قبل الأحنف، فلما رآه معاوية قال له: والله إني ما أذنتُ له قبلَك وأنا أريد أن تدخل قبله، وإنَّا كما نلى أموركم كذلك نلى أدبكم، ولا تَزيَّد مُتَزيِّد في أمره إلا لنقص يجده في نفسه .

<sup>(</sup>١) الأرطَّى: شجر ينبت بالرمل، وهو شبيه بالغض زهره طيب الرائَّحة. والأبردان: الظلُّ والفيء. والجوازيء: البقر والظباء التي جزأت بالرطب عن الماء والعين: جمع عيناء، وهي الواسعة العين.

<sup>(</sup>٢) العصب: ضرب من برود اليمن.

<sup>(</sup>٣) الحضرمي: نعل تنسب إلى حضر موت، والملسّن: ما فيه طولٌ ولطافه على هيئة اللسان.

وقال عبد الملك بن مروان: ثلاثة لا ينبغي للعاقل أن يَستخفَّ بهم: العلماء، والسلطان، والإخوان؛ فمن آستخف بالعلماء أفسد دينَه، ومن آستخف بالإخوان أفسد مُروءته.

## بين عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد كاتبه:

وقال أبو الزناد: كنتُ كاتباً لعمر بن عبد العزيز، فكان يكتب إلى عبد الحميد عاملِه على المدينة في المظالم، فيراجعُه فيها؛ فكتب إليه: إنه يُخيل إلي أني لو كتبت إليك أن تُعطي رجلاً شاة، لكتبت إلي أضأنا أم معزاً ؟ ولو كتبت إليك بأحدها لكتبت إلي أذكراً أم أنثى ؟ ولو كتبت إليك بأحدها لكتبت ألي أذكراً أم أنثى ؟ ولو كتبت إليك بأحدها لكتبت أصغيراً أم كبيراً ؟ فإذا كتبت إليك في مظلمة فلا تراجعني فيها .

### أبو جعفر وابن قتيبة:

وكتب أبو جعفر إلى سالم بن قتيبة، يأمره بهدم دُورِ مَن خرج مع إبراهيم بن عبد الله وعقْر نخلهم. فكتب إليه: بأي نبدأ، بالدُّور أو بالنخل؟ فكتب إليه أبو جعفر: إني لو أمرتك بإفساد تمرهم، لكتبت [ إليَّ]: بأي ذلك نبدأ، بالصَّيْحانيّ أم بالبَرْنيّ. وعَزله وولى محمد بن سليان.

#### ولحمود الورّاق:

كم قد رأيت مساءة من حيث تطمع أو تُسَرَّا وليسرَّا طلب الفتى الأخيه منفعة فضَـرًا

ودخل عدي بن أرطاة على شريح القاضي: فقال له: أين أنت أصلحك الله؟ قال: بينك وبين الحائط، قال: اسمع مني، قال: قل نسمع، قال: إني رجل من أهل الشام، قال: مكان سحيق، قال: وتزوَّجت عندكم، قال: بالرفاه والبنين، قال: ووُلد لي غلام، قال: ليَهْنِك الفارس، قال: وأردت أن أرحلها، قال: الرجل أحق بأهله، قال: وشرطت لها دارها، قال الشرط أملك، قال: فاحكم الآن بيننا، قال: قد

فعلت، قال: فعلى من حكمت؟ قال: على ابن أمك، قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك.

أراد شريح إقراره على نفسه بالشرط؛ فكان شُريح صاحب تعريض عويص .

ودخل شريك بن عبد الله على اسماعيل وهو يتبخر بعود؛ فقال للخادم: جئنا بعود لأبي عبد الله. فجاء ببربط<sup>(۱)</sup>، فقال اسماعيل: اكسره. وقال لشريك: أخذوا البارحة في الحرس رجلاً ومعه هذا البربط.

وقال بعض الشعراء في عِيِّ الخادم:

ومتَى أَدْعها بكأسٍ من الما و بصحفة وزَبيب

وقال حبيب في بني تغلب من أهل الجزيرة يَصفهم بالجفاء وقلَّة الأدب مع كرم النفوس:

لارقَّةُ الحَضَرِ اللَّطيف غَذتْهم وتباعَدوا عن فطنة الأعراب فياذا كشَفتَهم وجدت لديمٍم كرم النَّفوس وقلّة الآداب

وكان فتى يُجالس الشعبي، وكان كثير الصمت، فالتفت إلى الشعبي، فقال له: إني لأجد في قفاي حِكَّة، أفتأمرني بالحجامة؟ فقال الشعبي: الحمد لله الذي حوّلنا من الفقه إلى الحجامة.

قال: وأتى أحمد بن الخصيب بعض المتظلمين يوماً ، فأخرج رجله من الركاب فركله بها . فقال فيه الشاعر:

قل للخليفة: يا بن عم محمد آشكُل وزيرك إنه ركال (٢)

وبعث رجل من التجار وكيلاً له إلى رجل من الأشراف يقتضيه مالاً عليه، فرجع إليه مضروباً؛ فقال له: ويلك! مالك؟ قال: سَبَّك، فسببتُه، فضربني ـ قال: وما قال لك؟ قال: قال: دعني من

<sup>(</sup>١) البربط: آلة موسيقية تشبه العود.

<sup>(</sup>٣) اشكل: قيد.

آفترائه عليَّ وسبَه لي، وأخبرني كيف جعلتَ أنت لأير الحمار من الحرمة ما لم تجعله لحر أمّ من أرسلك؟ هلا قلتَ: أير الحمار في هن أمّ من أرسلك.

### باب في تحنك الفتي

قيل لعمر بن الخطاب: إن فلاناً لا يعرف الشرَّ. قال: ذلك أحْرى أن يَقع فيه. وقال سفيان الثوري: مَن لم يحسن أن يتغنَّى لم يُحسن أن يَتقرَّا.

وقال عمرو بن العاص: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خيْرَ الشَّرَّين.

ومثل ذلك قول الشاعر:

رضيت ببعض الذَّلِّ خوف جميعهِ كذلك بعضُ الشرِّ أهون من بعض وسئل المغيرة بن شعبة عن عمر بن الخطاب، قال: كان والله له فضل يمنعه من أن يَنخدع، وعقل يمنعه من أن يَنخدع.

وقال إياس: لستُ بخب (١) لا يَخدعني .

وتجادل ابن سيرين والحسن، وكان الحسن يرى كلَّ مسلم جائز الشهادة حتى يَظهر عليه سَقْطة أو يجرّحه المشهود عليه، وكان إياس لا يرى ذلك؛ فأقبل رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد! إنّ إياساً ردّ شهادتي. فقام معه الحسن إليه فقال: يا أبا واثلة، لِم رددت شهادة هذا المسلم، وقد قال رسول الله عَيَّاتُهُ: مَن صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لَنا وعليه ما علينا. فقال له إياس: يا أبا سعيد يقول الله تعالى: ﴿ مَنْ تَرْضَوْنَ من الشهداء ﴾ (٢) وهذا ما لا نَرضاه.

### عامر بن عبد الله وسرقة عطائه:

وكان عامر بن عبد الله بن الزبير في غاية الفضل والدين، وكان لا يعرف الشر، فبينا هو جالس في المسجد إذ أتي بعطائه، فقام إلى منزله فنسيه، فلما صار إلى بيته ذكره، فقال لخادمه: آذهب إلى المسجد فأتني بعطائي. فقال له: وأين نجده؟ قال: سبحان الله! أو بقي أحد يأخذ ما ليس له.

<sup>(</sup>١) الخبّ: المخادع. (٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢.

وقال أبو أيوب: من أصحابي من أرتجى بركة دعائه ولا أقبلُ شهادتَه. وذكرت فاطمة بنتُ الحسين عليها السلام عند عمر بن عبد العزيز، وكان لها معظهً ، فقيل: إنها لا تعرف الشر. فقال عمر: عَدمُ معرفتها بالشر جَنَّبَها الشر.

وكانوا يستحسنون الحُنْكة للفتى والصَّبْوة (١) للحديث، ويكرهون الشيب قبل أوانه، ويشبّهون ذلك بيبوس الثمرة قبل نُضجها، وإنّ ذلك لا يكون إلا من ضرر فيها.

فأنفع الإخوان مجلساً، وأكرمُهم عِشرة، وأشدهم حِنقاً، وأنبههُم نفساً، من لم يكن بالشاطر المتفتّك، ولا الراهد المتنسّك، ولا الماجن المتطرّف، ولا العابد المتقشّف. ولكن كما قال الشاعر:

يا هندُ هل لكِ في شيخ ِ فتّى أبداً وقد يكونُ شبابٌ غير فِتيان ِ وقال آخر:

وفتًى وهْـوَ قـد أنـافَ على الخمــــسينَ يَلقــاك في ثِيــابِ غلام وقال آخر:

فللنسْكِ مِنِّي جانِب لا أُضيعه ولِلَّهْ وِ مِنِّي والبَطالةِ جانِبُ وقال حبب:

كَهْلُ الأناةِ فتى الشَّذاة إذا غَدا للرَّوْعِ كان القَشعَمَ الغطريفا (٢) ومن قولنا في هذا المعنى:

إذا جالَسَ الفِتيانَ أَلْفَيْتَه فتَّــى وجالَسَ كَهْلَ الناسِ أَلْفيتَـه كَهْلاَ ونظيره قول ابن حطّان:

يـومـاً يَمان إذا لاقيْتُ ذايَمـن وإنْ لَقِيت مَعَـدِّيّاً فعَـدْنـان

<sup>(</sup>١) الصبوة: نشاط الفتوة وطيشها.

<sup>(</sup>٢) الشذاة: الحدّة، والقشعم: الأسد والغطريف: السيد الشريف.

وقول عِمران بن حطان هذا يحتمل غير هذا المعنى، إلا أن هذا أقرب إليه وأشبه به، لأنه أراد أنه مع اليماني يماني، ومع العدناني عدناني، فيحتمل أن ذلك لخوف منه أو مساعدة؛ وكل ذكل داخل في باب الحُنكة والحِذق والتجربة .

وقالوا: اصحب البَرَّ لتتأسَّى به، والفاجرَ لتتحنَّك به.

وقالوا: من لم يصحب البَرَّ والفاجر ولم يؤدبه الرخاء والشدة، ولم يخرج من الظل إلى الشمس مرة، فلا تَرْجُه.

ومن هذا قولهم: حَلَّب فلانٌ الدهر أشْطرَه، وشرب أفاويقَه. إذا فهم خيرَه وشرَّه، فإذا نزل به الغنِي عرفه ولم يُبطره، وإذا نزل به البلام صبر له ولم يُنكره.

وقال هدبة العُذريّ:

ولستُ بمفْراحِ إذا الدهـرُ سَـرَّني ولا أتمنى الشرَّ والشرُّ تـــاركـــي

وقال عبد العزيز بن زرارة في هذا المعنى:

قد عشت في الدهر أطواراً على طُرُق شتى فصادفت منه اللين والفظعا كُلاًّ عرفتُ فلا النّعماءُ تُبْطِرُنِي لا يَملأ الأمر صدري قبلَ وقعتِـه

وقال آخر:

فإن تهدموا بالغدر دارى فاتها إذا هَمَّ أَلْقِي بِينَ عَينيهِ عَـزمـهُ ولم يستشِـر في أمــره غير نفســه 🦳 سأَغْسلُ عنّي العار بالسيف جــالبــآ

ولكن متى أحمَلْ على الشرِّ أركـب

ولا جازع من صرف المتقلب

ولا تخشّعتُ من لأوائه جـزعـا(١) ولا أضيقُ به ذرعاً إذا وقعا

تُراثُ كريمِ لا يخافُ العواقبا وأضرب عن ذِكر العواقب جانبَــا ولم يرض إلاّ قائِم السيف صاحبا(٢) على قضاء الله ما كان جالبا

وسئلت هند عن معاوية، فقالت: والله لو جُمعت قريش من أقطارها ثم رُمِي به

<sup>(</sup>١) اللأواء: الشدة. (٢) قائم السيف: مقبضه.

في وسطها لخرج من أيِّ أعراضها شاء .

وهذا نظير قول الشاعر:

بَرئتُ إلى الرحمٰنِ من كلِّ صاحب وعلمي به بيْن السَّاطين أنَّـهُ

وقال آخر:

لئِن كنتُ محتاجاً إلى الحلمِ إنّني وما كنتُ أرضى الجهلَ خِدْنا وصاحباً فإن قبال قبوم إنّ فيه سماجةً ولي فبرس للحلم بالحلمِ ملجمةً فَمنْ شاء تقويمي فإني مُقومً

أصاحبه إلا عراك بن نائِسل سينجو بباطِل

إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجُ ولكِنَّني أرضى به حين أَحْسرَج فقد صدَقُوا، والذَّلُّ بالحرّ أسمحُ ولي فرسٌ للجهلِ بالجهلِ مُسْرَجُ ومَن شاء تعويجي فإني مُعوَّجُ (١)

وقال معاوية بن سفيان بن عوف الغامدي: هذا الذي لا يُكَفْكَفُ من عَجَلة، ولا يُدفّع في ظهره من بطء، ولا يُضرب على الأمور ضرب الجمل الثَّفَال (٢٠).

وقال الحسن بن هانيء:

مَنْ للجِذَاعِ إذا الميْدانُ ما طَلَها مَن لا يُفصفص منه البؤسُ أَثْمَلَه

وقال جرير:

وابن الَّلبون إذا مالُـزَّ في قَـرَن

بشأو مُطَّلِع الغايات قد قَـرَحـا<sup>(٣)</sup> ولا يُصعّد أطراف الرَّبـي فـرَحـا

لم يَستطع صَوْلة البُزْلِ القَناعِيس(١)

<sup>(</sup>١) التقويم: الصلاح والاستقامة. (٢) الثغال: البطيء.

<sup>(</sup>٣) الجذاع: جمع جَدَّع، وهو الفرس إذا استتم سنتين ودخل في الثالثة وماطلها: طال عليها، والشأو: السبق والقارح: الفرس إذا تمت أسنانه، وإنّها تتم في خس سنين.

<sup>(</sup>٤) لزّ في قرن : شدّ به وضيُق عليه. والبازل: الذي استكمل السنة الثامنة ودخل في التاسعة، وفطر نابه. والقناعيس: جمع قنعاس، وهو العظيم من الإبل.

## باب في الرجل النفاع الضرار

يقال: إنه لَخَرَّاج ولآج، وأنه لَحُوَّلٌ قُلَّب؛ وإذا كان متصرفاً في أموره نَفاعاً لأوليائه، ضرّاراً لأعدائه. وإذا كان على غير ذلك قيل: ما يُحْلى ولا يُمِرّ ولا يُعَدَّ في العير ولا في النَّفير، وما فيه خير يُرجَى ولا شرِّ يُتَّقى.

وقال بعضهم: لا يرضى العاقل أن يكون إلا إماماً في الخير أو الشر. وقال الشاعر:

إذا أنت لم تنفعْ فضُرَّ فإنّما يُرجَّى الفتي كَيْما يَضُرَّ ويَنفعا وقال حبيب:

ولم أرَ نفعاً عند من ليس ضائراً ولم أرَ ضرّاً عند من ليس يَنفعُ وسمع أعرابي رجلاً يقول: ما أتى فلان بيوم خير قط. فقال: إن لا يكن أتى بيوم خيرٍ فقد أتى بيوم شر.

وقال الشاعر:

وما فَعلت بنو ذُبْيان خيْراً ولا فعلت بنو ذُبْيان شَرا

قبَعَ الإله عداوة لا تُتَّقيى وقرابة يُدلَى بها لا تَنفع

وفخر رجل فقال: أبي الذي قتَل الملوك وغَصب المنابر، وفعل وفعل! فقال له رجل: لكنه أُسر وقُتل وصُلب، فقال دَعْني من أَسْره وقتْله وصلْبه؛ أبوك [هل] حَدَّث نفسه بشيء من هذا قط.

وقال رجل (۱) يذم قومه، وأغارت بنو شيبان على إبله فاستنجدهم فلم ينجدوه، وكان فيهم ضعف، فقال فيهم:

<sup>(</sup>١) هو قريط بن أنيف أحد شعراء بلعنبر.

لو كنتُ من مازِن لم تستبع إبلي إذاً لقام بنصْري مَعشرٌ خُشُن لا يَسألون أخاهم حين يَندُبُهُم قوم إذا الشَّرُّ أَبْدى ناجِذيْه لهم لكن قومي وإن كانوا ذوي عَدد يَجْزون من ظلم أهل الظلم مغفرة كأن ربَّك لم يَخلُق لخشيتِه فليت لي بهمُ قوماً إذا ركبوا

بنو اللقيطة من ذُهْل بن شَيْبانا عند الحفيظة إنْ ذو لُوثة لانا (۱) في النّائبات على ما قال بُرهانا طاروا إليه زَرافات ووحْدانا (۲) ليسوا من الشَّرِّ في شيء وإن هانا ومن إساءة أهل السوء إحسانا سواهم من جميع الناس إنسانا شنّوا الإغارة فُرسانا وركبانا

ولم يرد بهذا أنه وصْفهم بالحلم ولا بالخشية لله؛ وإنما أراد به الذلَّ والعجز؛ كما قال النجاشي في رهط تميم بن مقبل:

ولا يَظلِمون الناسَ حبَّةَ خـردل إذا صَدَر الوُرّادُ عن كلِّ مَنهل (أَ)

وكل من نفع في شيء فقد ضَرَّ في شيء .

وكذلك قول أشجع بن عمرو:

يُصادُ أعناقاً بِمُنْصُلِه ويفكُ أعناقاً من الرقّ (١٠)

وقال الحسن بن هانيء:

يـرجـو ويخشى حـالتَيْـك الوَرى كـــأنّـــك الجنّـــة والنّــــارُ

ومن قولنا في هذا المعنى:

من يُرتَجى غيْسرُك أو يَتّقى وفي يسديْسك الجودُ والبساسُ

<sup>(</sup>١) ذول لوثة: أي الذي بن مسِّ من الجنون، أو من الحدة.

<sup>(</sup>٢) النواجذ: الأضراس.

<sup>(</sup>س) المنهل: المشرب.

<sup>(</sup>٤) المنصل: السيف، والرقّ: العبودية.

<sup>\*\*\*</sup> 

ما عشْتَ عاش الناسُ في نِعمة وإن تَمُتْ مات بك الناسُ وقال آخر:

وليس فتى الفِتيانِ من راح وآغتدَى لشُرْب صَبوح أو لشربِ غبوق (١) ولكن فتى الفِتيانِ من راح واغتدى لضّر عدو أو لنفع صديت

# باب في طلب الرغائب

### واحتال المغارم

في كتاب للهند: من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب، ومن تَرك الأمر الذي لعله أن ينال منه حاجته، مخافة ما لعله يُوقّاه، فليس ببالغ جسيا؛ وإن الرجل ذا المروءة ليكون خامل الذّكر خافض المنزلة، فتأبى مروءتُه إلا أن يستعلي ويرتفع كالشّعلة من النار التي يصونها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعاً، وذو الفضل لا يخفى فضله وإن أخفاه، كالمسك الذي يُختم عليه ثم لا يَمنع ذلك ريحَه من التّذكّي والظهور.

### ومن قولنا في هذا المعنى:

خُتِمَت فارةُ مِسْكِ فأبت إلاّ التذكي (1) ليس يَخفَى فضل ذي الفضول بيزور أو بإفك والذي بَورز في الفضول غني عن مُوكي والذي بَورز في الفضول غني عن مُوكي رعا عُسَمَ هلالُ السفطر في ليلة شك ثم جَلَّى وجهه النَّو رُ فجلَّى كلَّ حَلْكِ (١) إنّ ظَهْر المِّ لا تَورْ كَبُه من غير فُلْكِ ونظر سام الدر لا تعسقده من غير سلك ونظر ما الدر لا تعسقده من غير سلك ليس يصفو الذهب إلا بُرسرين إلا بعد سَبْك

<sup>(</sup>١) الصبوح والغبوق: شرب الخمرة صباحاً ومساءً.

<sup>(</sup>٢) فارة المسك: وعاؤه. والتذكيّ: الانتشار.

<sup>(</sup>٣) جلَّى: أَزَالَ وأَضَاءَ وَالْحَلْكُ: السواد.

وقالوا لا ينبغي للعاقل أن يكون إلا في إحدى منزلتين: إما في الغاية من طلب الدنيا، وإما في الغاية من تركها. ولا ينبغي له أن يُرى إلا في مكانين: إما مع الملوك مُكرَماً، وإما مع العُبَّاد مُتَبَتِّلاً (١). ولا يُعَدُّ الغُرْمُ غُرْماً إذا ما ساق غُنْها، ولا الغُنُم غُمْ إذا ما ساق غُرْما.

### معاوية وعسكر علي يوم صفين:

ونظر معاوية إلى عسكر عليّ رضي الله عنه يوم صِفين، فقال: من طلب عظيما خاطر بعظيمته. وأشار إلى رأسه.

## وقال حبيب الطائي:

أعاذِلَتِي ما أخشَنَ الليْـلَ مـركَبـاً ذَريني وأهـوالَ الزمـانِ أقـاسِهـا

وقال كعب بن زهير:

وليس لمن لم يَـركـبِ الهوْلَ بُغْيَـةً إذا أنت لم تُعْرِض عن الجهل والخَنا

وقال الشمّاخ:

فتی لیس بالرّاضی بـأدنـی معیشـة فتی یَمْلاً الشّیزَی ویُـروی سنــانــه

وأخشنُ منه في الملهاتِ راكبُــهُ فأهــواله العُظمــى تليهــا رَغــائبــهُ

وليس لرحْـل حَطَّـهُ الله حـامـلُ أَصَبت حليها أَو أصابـك جـاهــلُ

ولا في بيوتِ الحيِّ بـالمَتَـولِّــجِ ويَضرب في رأس الكَمِيِّ المَدَّججِ (١)

<sup>(</sup>١) التبتُّل: الزهد والعبادة.

<sup>(</sup>٢) الشيزى: جفان تسوّى من خشب الجوز أو الابنوس، والكمي: الشجاع المتكميّ في سلاحه.

وقال آمرؤ القيس:

فلوْ أنَّ ما أَسْعَى لاِذَّنَى معيشة ولِكنَّما أَسْعَى لِمَجْدٍ مـؤَّــلٍ

وقال آخر:

لولا شَهاتةُ أعداءٍ ذَوي حسَدٍ لَمَا خطَبْتُ من الدنيا مطالبها لكنْ منافسةُ الأعداءِ تحمِلني وكيف لا كيف أنْ أرضَى بمنزلةٍ

كفاني ولم أطلُبْ قليـلٌ مـن المال وقد يُدرِكُ المجدّ المؤثَّلَ أمثـالي (١)

أو أَنْ أَنالَ بِنَفْعي مَن يُرجِّيني ولا بَـذلـتُ لها عِــرْضي ولا دِيني على أُمورٍ أراها سوفَ تُـرْديني (٢) لا دِيـن عنـدي ولا دُنيـا تُـواتيني

وقال الحطيئة في هجائه الزَّبرقانَ بن بدر:

دَعِ المكارمَ لا تَـرحَـل لبُغْيَتِهـا واقعُد فإنك أنت الطاعِمُ الكاسي

فاستعدى عليه عمر بن الخطاب وأسمعه الشعر، فقال: ما أرى بما قال بأسا. قال: والله يا أمير المؤمنين ما هُجيت ببيت قَطّ أشدَّ منه. فأرسل إلى حسان فسأله: هل هجاه؟ فقال: ما هجاه، ولكنه سَلَح عليه.

#### لشاعر محدث:

وقد أخذ هذا المعنى من الحطيئة بعض المحدثين. فقال:

إني وَجدتُ من المكارم حَسْبَكم أَنْ تَلبَسوا خَنَّ الثياب وتَشبَعوا في المياب وتشبَعوا في إذا تُدُوكُوتِ المكارمُ مررةً في مجلس أنتم به فتقنَّعهوا

وقالوا: مَن لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب، ومَن طلب العظائم خاطر بعظيمته.

وقال يزيد بن عبد الملك، لما أتي برأس يزيد بن المهلب، فنال منه بعضُ جلسائه، فقال: إن يزيد ركب عظيما، وطلب جسيما، ومات كريما.

<sup>(</sup>١) المؤثّل: العريق. (٢) تردي: تقتل.

لبعض الشعراء:

وقال بعض الشعراء:

لا تَقنَعَنَّ ومطلبٌ لك مُمكِن فإذا تضايقت المطالِبُ فاقنع

ومما جُبل عليه الحرِّ الكرم ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء مما انبسط له، أملاً فيا هو أسْنَى منه درجة وأرفعُ منزلة؛ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لدُكين الراجز: إنّ لي نفساً توّاقة؛ فإذا بلغك أني صرتُ إلى أشرف من منزلتي هذه؛ فبعين ما أريناك. قال له ذلك وهو عامل المدينة لسليان بن عبد الملك. فلما صارت إليه الخلافة قدم عليه دُكين. فقال له: أنا كما أعلمتك أنّ لي نفساً توّاقة؛ وأنّ نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنيا فلما بلغتها وجدتُها تتوق إلى أشرف منازل الآخرة.

ومن الشاهد لهذا المعنى، أنّ موسى صلوات الله عليه لما كلمه اللهُ تكليا، سأله النظرَ إليه. إذ كان ذلك لو وصل إليه أشرف من المنزلة التي نالها، فانبسط أمله إلى ما لا سبيل إليه. ليُستدل بذلك أنّ الحرّ الكريم لا يقنع بمنزلة إذا رأى ما هو أشرف منها.

ومن قولنا في هذا المعنى:

والحُرُّ لا يَكتفي من نيْلِ مكرمُةٍ يَسعَى به أملٌ من دونِه أجلٌ لِذَاكَ ما سألَ موسى ربَّه أَرنِي يَبغي التربُّد فيا نالَ من كرمٍ

حتى يَرومَ التي من دونِها العطبُ (۱) إِنْ كَفَّهُ رَهَبٌ يستدْعِه رَغَبُ أَنظُرْ إليك وفي تسآله عَجَبُ وهو النِجيُّ لدْيه الوحيُ والكتبُ

وقال تأبَّط شَراًّ في ابن عم له يصفه بركوب الأهوال وبذل الأموال:

به لابن عمَّ الصَّدْقِ شُمس بن مالِـكِ كما هَزَّ عِطْفي بالهِجَانِ الأوارِكِ (٢)

وإني لمهد من ثَنائي فقاصِدٌ أهُرُّ به في نَدُوةِ الحيِّ عِطْفَه

<sup>(</sup>١) العطب: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) الهجان من الإبل: البيض الكرام والأوارك: آكلة الأراك.

قليل التشكّي للمُهمم يُصيبُه يظلل بَوْماةٍ ويُمسى بغيرها ويَسْبِقُ وَفْدَ الريحِ مَن حيث ينتحِي إذا خاط عينيه كَرَى النوم لم ينل ويجعل عينيه رَبيئة قلبه ويجعل عينيه رَبيئة قلبه إذا هزّه في عَظْم قِرْن تملّلت

كثيرُ النَّوَى شتّى الهوى والمسالك (١) وحيداً ويَعرَوْري ظهورَ المهالك (١) بمُنخرِق من شدّه المتدارك (٢) له كاليٍّ من قلبِ شيْحانَ فاتيكِ (٣) إلى سَلَةٍ من جفن أَخْلَقَ بانك (٤) نواجِذُ أَفواهِ المنايا الضّواحك

وقال غيره من الشعراء [ بل هي له أيضا ]:

إذا المرام لم يَحْتَلْ وقد جَدَّ جِدَّه ولكنْ أخو الحَرْم الذي ليس نَازلا فذاك قَريعُ الدهر ما عاش حُوَّل

أضاع وقاسَى أَمْـرهُ وهْـوَ مُـدْبِـرُ به الأمْرُ إلا وهْوَ للقصـدِ مُبْصِـرُ إذا سُدَّ منه مِنْخرٌ جاش مِنْخـرُ (٥)

### باب الحركة والسكون

قال وهب بن منبه: مكتوب في التوراة: ابنَ آدم؛ خُلِقْتَ من الحركة للحركة، فتحرَّكْ وأنا معك.

وفي بعض الكتب: ابنَ آدم؛ آمدد يدك إلى باب من العمل ِ أَفتَحْ لك باباً من الرزق.

وشاور عُتبة بن ربيعة أخاه شيبة بن ربيعة في النَّجْعة (1) ؛ وقال: إني قد أجدبتُ، ومن أجدبُ انتجع. فذهبت مثلاً. قال له شيبة: ليس من العز أن تتعرض للذل

<sup>(</sup>١) الموماة: المفازة، ويعروري: يركب.

<sup>(</sup>٢) وفد الريّح: أولها، والمنخرق: السريع والشدّ: العدو، والمتدارك، المتلاحق.

<sup>(</sup>٣) الشيحان: الحازم.

<sup>(</sup>٤) ربيئة: أي رقيباً، والأخلق: السيف الأملس والباتك: القاطع.

<sup>(</sup>٥) قريع الدهر: المجرب للأمور، والحوّل: البصير بتحويل الأمور.

<sup>(</sup>٦) النجعة: طلب الكلأ.

فذهبت مثلا. فقال عتبة: لن يفرس الليث الطُّلا (١) وهو رابض. فذهبت مثلا. أخذه حبب فقال:

أَرادَ بأَن يَحْوِي الغِنى وهُـوَ وادعٌ ولَنْ يفرِسَ الليث الطّلا وهُوَ رابِضُ وقيلَ لأعشى بكر: إلى كم هذه النّجعة والاغتراب؟ أما ترضى بالخفض والدعة؟

فقال: لو دامت الشمس عليكم لمللتُموها: أخذه حبيب فقال:

قال أبو سعيد أحمد بن عبدالله المكيّ: سمعت الشافعي يقول: قلت بيتين من الشعر . وأنشدنا:

إني أرى نفْسِي تتُوقُ إلى مِصْرِ ومن دونِها خوْضُ المهامِهِ والقفْرِ فواللهِ ما أدري إلى الخفضِ والغنَى أقادُ إليها أم أقادُ إلى قبْري (٢) فدخل مصر فهات.

وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تذموا السفر، فإني أدركت فيه ما لم يدركه أحد. يريد أن الله عز وجل كلمه فيه تكليها.

وقال المأمون: لا شيء أَلذُّ من سفر في كفاية، لأنك في كل يوم تحلّ محلة لم تحلها، وتعاشر قوما لم تعاشرهم.

وقال الشاعر:

لا يَمنعنَّكُ خَفْضُ العيشِ في دعةٍ مِن أن تبدَّل أوطاناً بأوطان للا يَمنعنَّكُ خَفْضُ العيشِ في دعةٍ مِن أن تبدَّل أوطاناً بإخوان للقي بكل بلادٍ إن حَللَّت بها أهلاً بأهلٍ وإخواناً بإخوان

<sup>(</sup>١) الطلا: الأعناق، ويفرس: يدقّ.

<sup>(</sup>٢) السرمد: الأبدي.

<sup>(</sup>٣) الخفض: السعة في العيش.

مع أن المقام بالمقام الواحد يُورث الملالة.

وقال النبي ﷺ « زُرْ غُبَّاً » تَزْدَدْ حُباً (١٠) .

وقالت الحكماء: لا تنال الراحة إلا بالتَّعب، ولا تُدْرك الدّعةُ إلا بالنَّصب.

#### وقال حبيب:

بصُرْتَ بالرَّاحةِ العُظمَى فلم تَرها تَنالُ إلاّ على جَسْرِ مِن التَّعب وقال أيضاً:

على أنّني لمّ أَحْوِ وفْراً مُجَمَّعاً فَفُرْتُ بِهِ إلا بشَمْل مُبدّدِ ولْم تُعطِنِي الأيام نوْماً مُسكَّناً أللذَّ بِهِ إلا بنوْم مُشَرّدِ وقال أيضا:

وركْبِ كَأَطْرَافِ الْأُسِنَّةِ عَرَّسُوا على مِثلها والليلُ تَسْطُو غَيَاهِبُهُ (٢) لأَمْرِ عليهِمْ أَن تَمَّ عـواقبـهُ لأَمْرِ عليهِمْ أَن تَمَّ عـواقبـهُ

وبعد فهل يجوز في وهم أو يتمثل في عقل أو يصح في قياس، أن يُحْصَد زرع بغير بذر، أو تجنى ثمرة بغير غرس، أو يُورِي زَندٌ بغير قدْح، أو يُثمر مالٌ بغير طلب؟ .

ولهذا قال الخليل بن أحمد: لا تصلُ إلى ما تحتاج إليه إلا بالوقوف على ما لا تحتاج إليه، فقال له أبو شمر المتكلّم: فقد احتجت إذا إلى ما لا تحتاج إليه، إذ كنت لا تصل إلى ما تحتاج إليه إلا به. قال الخليل: ويحك! وهل يقطع السيفُ الحسامُ إلا بالضرب، أو يَجري الجواد إلا بالرَّكض، أو هل تُنال نهايةٌ إلا بالسعي إليها والإيضاع نحوها. وقد يكون الإكداء (٢) مع الكد، والخيبة مع الهيبة.

<sup>(</sup>١) الغبّ: الزيارة حيناً بعد حين.

<sup>(</sup>٢) التعريس: النزول ليلاً. الغياهب: الظلمات.

<sup>(</sup>٣) الإكداء: الفقر.

#### وقال الشاعر:

وما زلت أقطع عرض البلاد وأَدَّرع الحَوفَ تحت الرَّجـــاء وأطوي وأنشُرُ ثـوب الهمـوم إلى أن أكرونَ على حالية فقيرَ الصَّديت غنِيَّ العدُوّ

من المشرقين إلى المغربين وأستصحب الجدي والفرقدين (١) إِلَى أَن رَجَعْتُ بِخُفَّى حُنيْسَ ﴿ (٢) مُقِلاً من المال صِفْرَ اليديْن قليل الجداء عن الوالديسن

ومثل هذا قليل في كثير، وإنما يحكم بالأعمّ والأغلب، والنَّجْعُ مع الطلب والحرمانُ للعجز أصْحَب.

وقد شرح حبيب هذا المعنى فقال:

همُّ الفتَى في الأرض أغصانُ الغِنـى غُرِست وليست كُـلَّ حينِ تــورقُ

#### للحمدوني:

وقال إسهاعيل بن إبراهيم الحمدوني في المطالب:

لـــك أَلْحَـــاظٌ مــــراضٌ ودلَّ وأرَى خـــدَّيـــك ورداً نضيراً عـذبَةُ الألفاظِ لـولم يَشِنْها إنَّ عــــزَّى التي أنفــــت بي ظَلْتُ فِي أَفْياءِ ظِلْكِ حتى

غيرَ أنَّ الطَّرف عنها أكَـلُّ (٢) قـد جـاءه مـن دمــع عينيّ طــلَّ كرُّ تفْنيدٍ بسمْعي يُضل (١٤) عن سِواها كُشْرُهَا لِيَ قُـلُّ ظلَّ فوقى للمتالف ظلُّ (٥)

<sup>(</sup>١) الجدي والفرقدين: نجوم في السماء يهتدى بها.

<sup>(</sup>٢) خفّى حنين: مثل يضرب لمن أراد شيئاً وفشل في تحقيقه.

<sup>(</sup>٣) الكليل: الضعيف.

<sup>(</sup>٤) يشنها: يعبها، والتفنيد: الكذب.

<sup>(</sup>٥) المتالف: المهالك.

لا يَجُــــانُّ الهولُ حـــــثُ يحلُّ وسِنساني صــــارمّ مـــــا يُفَــــلُّ أَضْحَكَتْهِــا ديمةٌ تسْتَهِــالٌ كُلَّ صعْبِ ريِّضِ فيندِلُّ (١) نَهلاً من بعدهِ لَي علل (١) فــأقـــلُّ الحزم منـــهُ أجـــلُّ كُلُّ إلفِ بِي لعُدْمِـى مُخِـلُّ مُخرجاً مِن غِيله وهْـوَ كُـلُّ (٢) وعلى الإقتسار عينُسكِ سِمَجْسلُ ينْتَضيه الحزمُ حينَ يُســــــلَّ أنَّه بالبيد سِمْع أزلُّ (٤) يتَّقيها الحادث المصْمَثِ لَ (٥) إِنَّ لبَابِي منسزلٌ ومَحسل لا یَــری صرف الزمـــان یقـــلُّ يَجَتَنيها المسهّبُ المشمعِلُ (١) إنّني للعــــزم والدّر خِــــلّ طمعــاً يــومــاً لــهُ مستـــزلً فلــه صبْــر علــه مُظـــالُّ

إن أولى منكل بي لمرامّ ما مُقامي وحُسَامِي قاطِعٌ وسناني مِشلُ روْضية حيزن ودليلي بينَ فكَّــــيَّ يعلـــــوُ عُملاً من خُرَة العجير أَسْقي إن يكُنْ قُربُك عندي جليْلا أقعيداً للقعيدة إلفا ويْكِ ليس اللّيثُ للَّيِثُ يُضْحِي فاتركى عتباً ولوماً ودَعِي هــو سيــف غِمْــدُه بُـردتـاه لا يشُــكُ السّمــعُ حين يَــراه بين توبيه أخو عزمات ليس تنبُو بــي رجــالٌ وبيــدٌ فأقِلي بعض عذل مُقِل إنَّ وخْـــــد العيش إثمارُ رِزْقٍ لا تَفُلِيُّ حدةً عرمي بلوم فالفتَى من ليس يرعَى حاه مَسن إذا خطْب أظل عليه

<sup>(</sup>١) ريض: ضد الذليل

<sup>(</sup>٢) العلّ: ضرب من الشرب.

<sup>(</sup>٣) أي أنه لا يقوى الشجاع على قرنه وهو كل لا أهبة له.

<sup>(</sup>٤) سمع أزل: ذئب أرسح يتولَّد بين الضبع والذئب.

<sup>(</sup>٥) المصمئل: الشديد.

<sup>(</sup>٦) المشمعل: السريع من الإبل والناس.

يصحب الليل الوليد إلى أن ويرى السير قد يُلجُلجُ منه شمّرت أثوابُه تحت ليل سأضيعُ النّومَ كيْما تَريْني فابتناء العرز هدم المهاري

يهرم الليسل ومسا إن يمل مضغة لكنّها لا تَصِل (۱) مضغة لكنّها لا تَصِل (۱) ثوبُه ضاف عليه رفل (۲) ومضيعي مُعظِم لي مُجِلً وانحلال العُدم سيْمرّ وحِل (۲)

# باب التاس الرزق وما يعود

# على الأهل والولد

قال النبي عَلِيْكُ : « العائدعلي أهله وولده كالمجاهد المرابط في سبيل الله ».

وقال عليه اليدُ العليا خير من اليدِ السفلي، وأبدأ بمن تعُول ».

وقال عمر بن الخطاب: لا يقعدُ أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علم أن السهاء لا تُمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى إنما يرزق الناسَ بعضهم من بعض. وتلا قول الله جل وعلا ﴿ فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانتشِرُوا في الأرضِ وابتغُوا مِن فضل اللهِ واذكُروا اللهَ كثيرا لعلْكُم تفلحون ﴾ (٤).

وقال محمد بن إدريس الشافعي: آحرصْ على ما ينفعُك، ودع كلامَ الناس، فإنه لا سبيلَ إلى السلامة من ألسنة العامة.

ومثله قول مالك بن دينار: مَن عرف نفسه لم يَضره ما قال الناس فيه .

طاهر بن عبد العزيز: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أنشدنا أبو عبيد القاسم بن

# سلام:

<sup>(</sup>١) لجلج: ردد، وصلَّ اللحم: فسُد ونتن.

<sup>(</sup>٢) الرفل: الواسع.

<sup>(</sup>٣) العدم: الفقر، أي بالحلّ والترحال يقضي الانسان على الفقر، ففي الحركة بركة.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة الآية ١٠.

لا يَنقص الكامل من كهالم ما ساق من خير إلى عيالم وقال عمر بن الخطاب: يا معشر القُرَّاء، التمسوا الرزق ولا تكونوا عالةً على الناس.

وقال أكثم بن صيفي: من ضيَّع زاده آتكل على زاد غيره.

وقال النبيّ عَيْلِاللهُ :« خبركم من لم يَدَع آخرتَه لدنياه ولا دُنياه لآخرته » .

وقال عمرو بن العاص: آعمل لدنياك عمل من يعيش أبدا، وآعمل لآخرتك عمل من يموت غدا.

# للنبي سَلِينَةٍ في متعبد:

وذُكر رجل عند النبي عَلَيْكُ بالاجتهاد في العبادة والقوّة على العمل، وقالوا: صحبناه في سفر، فما رأينا بَعدك يا رسول الله أُعبد منه، كان لا ينفتل من صلاة، ولا يُفطر من صيام. قال النبي عَلَيْكُ : فمن كان يَمُونُه ويقوم به ؟ قالوا: كُلنا . قال كلّكم أعبدُ منه .

ومر المسيح برجل من بني إسرائيل يتعبَّد، فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبَّد. قال: ومن يقوم بك؟ قال: أخى. قال: أخوك أعبد منك.

وقد جعل الله طلب الرزق مفروضا على الخلق كله: من الإنس، والجنّ، والطير، والهوام، منهم بتعليم، ومنهم بإلهام؛ وأهل التحصيل والنظر من الناس يطلبونه بأحسن وجوهه من التصرف والتحرّز، وأهل العجز والكسل يطلبونه بأقبح وجوهه، من السؤال والاتكال والخلابة (١) والاحتيال.

<sup>:</sup> (١) الخلابة: الخداع.

### باب فضل المال

قال الله تعالى ﴿ المَالُ والبَنونَ زينة الحياةِ الدنيا والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عند ربِّك ثواباً وخيرٌ أَمَلا ﴾ (١).

وقال النبي عَيْنِ للمُجاشعي: ﴿ إِن كَانَ لَكَ مَالَ فَلَكَ حَسَبُ، وَإِن كَانَ لَكَ خُلَقَ فَلَكَ مروءة، وإن كَانَ لَكَ دِينَ فَلَكَ كَرم ﴾ .

وقال عمر بن الخطاب: حسّب الرجل مالُه، وكرّمه دِينه، ومروءته خُلقه.

وفي كتاب الأدب للجاحظ: اعلم أن تَثمير المال آلة للمكارم، وعونٌ على الدِّين، وتأليف للإخوان؛ وأن من فقد المال قلَّت الرغبة إليه والرهبة منه، ومن لم يكن بموضع رغبة ولا رهبة آستهان الناس به؛ فآجهد جهدك كله في أن تكون القلوب معلَّقة منك برغبة أو رهبة في دين أو دنيا.

وقال حكيم لابنه: يا بنيّ، عليك بطلب المال؛ فلو لم يكن فيه إلا أنه عزَّ في قلبك وذل في قلب عدوّك لكفي.

وقال عبد الله بن عبّاس: الدنيا العافية . والشباب الصحة ، والمروءة الصبر ، والكرم التقوى ، والحسب المال .

وكان سعد بن عُبادة يقول: اللهم آرزقني جدا ومجداً، فإنه لا مَجْد إلا بفعال، ولا فِعال إلا بمال.

وقالت الحكماء: لا خير فيمن لا يجمع المال يصون به عِرضه، ويحمي به مروءته، ويصل به رحمه.

وقال عبَّد الرحمن بن عوف: يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرَّب به إلى ربي.

وقال سفيان الثوري: المال سلاح المؤمن في هذا الزمان.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٤٦.

وقال النبي عَيِّلِيَّةِ: «نعم العونُ على طاعة الله الغِنى. ونعم السَّلَم إلى طاعة الله الغنى ». وتلا ﴿ ولو أَنهم أَقَامُوا الَّتُوراةَ والإنجيل وما أُنزلَ إليهم من ربِّهم لأكلوا مِن فوقِهم ومن تحتِ أرجلِهم ﴾ (١) وقوله ﴿ استغفروا ربَّكم إنه كان غفَّاراً ، يُرسِلِ السهاء عليكم مِدْراراً ويُمِددُكم بأموال مِ وبنينَ ﴾ (٢) .

وقال خالد بن صفوان لابنه: يا بني، أوصيك بآثنين لن تزال بخير ما تمسكت بها: درهمَك لمعاشك، ودينك لمعادك.

# وقال عروة بن الورد:

ذريني للغِنَسى أسعسى فسإني رأيستُ الناسَ شرَّهُ مُ الفقيرُ وأحقرُهُم وأهونُهم عليهم وإن أمسى له كرمٌ وخيرُ (٦) يُباعده القريسبُ وتسزدريه حليلتُ وينهسرُه الصغير وتَلقى ذا الغنَسى ولسه جلالٌ يكاد فوادُ صاحبه يطير قليسلٌ ذنبُه والذنبُ جسمٌ ولكن للغنى ربَّ غفورُ

#### لبعض الشعراء:

#### وقال آخر:

سأكسِبُ مالاً أو أموتُ ببلدةٍ وقال آخر:

سأُعمـلُ نَـصَّ العِيس حتى يَكُفَّني فَللموتُ خيرٌ مـن حيـاةٍ يُــرى لها

يَقِلُّ بها قَطْـرُ الدُّمـوعِ على قبري

غِنَى المال يوما أو غنَى الحدَثان (٤) على المرء بالإقْلال وَسنُم هَــوَانَ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) الخير: الشرف والأصل والكرم.

<sup>(</sup>٤) نص العيس: أقصى ما عندها من سير.

<sup>(</sup>٥) وسمُ هوان: علامة ذلّة.

إذا قال لم يُسمَع لِحُسْن مقالهِ كأنَّ الغنَى في أهله بُـورك الغنَـى

الرياشي قال: أنشدنا أبو بكر بن عيَّاش:

حيْدرانَ يعلمُ أن المالَ ساقَ لــه لولا ثلاثون ألفاً سُقْتُها بدراً فَمن يكن عن كرام الناس يسألني

وقال آخر:

أَجَلَّكَ قومٌ حين صرتَ إلى الغنَّى ولو كنتَ ذا فقرِ ولم تُــؤتَ ثــروةً

وقال محمود الورّاق:

أرى كل ذي مال يُبَرُّ لماله ِ فشرِّفْ ذَوي الأموال حيثُ لقِيتَهـم وأنشد أبو مُحَلِّم لرجل من وَلد طَلِبة بن قيس بن عاصم:

وكنتُ إذا خاصمتُ خَصْمًا كَبَبْتُـه فلها تنازعْنا الخُصومةَ غُلِّبتْ

وأنشدني الرياشي:

لم يبق من طلب الغنّي فَلاَ قُصدن بُهجتي ولاََطْلبَـــنَّ ولـــو رأيــ

وإن لم يقل قالوا عديم بيان بغير لسان ناطق بلسان

ما لم يَسقُّهُ له دِينٌ ولا خُلتَ إلى ثلاثين ألفاً ضاقت الطُّرُق (١) فأكرمُ الناس من كانت لـ وَرِق

وكـلُّ غنِـى في العُيــون جليـــلُ ذَلَلــتَ لـــديهم والفقيرُ ذليـــلُ

وإن كان لا أصلٌ هُناك ولا فضــلُ فقولُهم قدولٌ وفعلُهم فعل

على الوجه حتى خاصمتْني الدراهــمُ عليَّ وقالوا قمْ فإنَّك ظالم

إلا التعررض للحُتوف (١)

بين الأسنَّــة والسُّيْــوف

ــتُ الموتَ يلمعُ في الصَّفـوف

وكان لأحيحة بن الجلاح بالزَّوراء ثلثهائة ناضح (٢).. فدخل بستانا له، فمرَّ

<sup>(</sup>١) البدرة: الصرّة من الدراهم.

<sup>(</sup>٢) الحتوف: المنايا.

<sup>(</sup>٣) الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.

بتمرة فلقطها فعُوتب في ذلك، فقال: تمرة إلى تمرة تمرات، وجمل إلى جمل ذَوْد (١٠).

مُ أنشأ يقول:

إني مقيم على الزَّوْراء أعمُ رها فلا يغُرَّنْك ذو قـربَـى وذو نسـب كلُّ النداء إذا ناديتُ يَخذُلُني

إنَّ الكريمَ على الإخـوان ذو المال من ابن عم ومن عمم ومن خال إلا ندائي إذا ناديت يا مالي

#### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في هذا المعنى:

دعني أصُن حُرَّ وجهي عــن إذالتــهِ قالوا نأيتَ عن الإخوان قلتُ لهم

وإن تغرَّبتُ عن أهلي وعن ولدي (٢) ما لي أخّ غيرُ ما تطوى عليه يدي

كان الرماحس بن حفصة بن قيس وابن عم له يُدعى ربيعة بن الورد يسكنان الأرْدن. وكان ربيعة بن الورد موسرا، والرُّماحس معسراً كثيراً ما يشكو إليه الحاجة، ويعطف عليه ربيعة بعض العطف، فلما أكثر عليه كتب إليه:

شكا الفقر أو لام الصديق فـأكثرا صلات ذوي القُربي له أن تنكرا (٢) تَعش ذا يَسار أو تموت فتُعـــذرا من المال إلا من أجد وشمّرا (١) وكيف ينام الليلَ من كــان مُعسرًا

إذا المرء لم يطلُب معاشاً لنفسه وصار على الأدنيْنَ كَلاًّ وأوشكـت فسـرٌ في بلاد الله والتمس الغنـــي فها طالبُ الحاجات من حيث تُبتغيى ولا تَرْض من عيش بدون ولا تنَــم

وقال بعض الحكماء: المال يوقِّر الدَّنِيّ، والفقر يُذل السَّنِي. وأنشد: فإن قال قولاً تابعوه وصدقوا أرى ذا الغني في الناس يَسعون حوله

<sup>(</sup>٢) إذالته: إهانته.

<sup>(</sup>٣) الأدنين: الأقربين. والكلّ: العبء.

<sup>(</sup>٤) شمر: سعى.

<sup>(</sup>١) الذود: القطعة من الإبل من ثلاث إلى تسع.

فإن زال عنه المال يوماً تفرقوا فذلك دأبُ الناس ما كان ذا غنــيّ وأنشد:

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها

فحيثها انقلبت يوماً به انقلبوا يعظُّمون أخا الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهى وثبوا

#### صنوف المال

قال معاوية لصعصعة بن صُوحان: إنما أنت هاتف بلسانك، لا تنظر في أُوَدِ<sup>(١)</sup> الكلام ولا في استقامته: فإن كنتَ تنظر في ذلك فأخبرني عن أفضل المال.

فقال: والله يا أمير المؤمنين، إني لأَدَعُ الكلام حتى يختمرَ في صدري، فها أَرْهِفُ <sup>(٢)</sup>بِـــهُ وَلاَ اتلهَّق <sup>(٣)</sup> فيه حتى أُقيمَ أَوَدَه، وأحرِّر مَتْنَه، وإن أفضلَ المال لَبُرَّةٌ سمراء في تربة غَبراء؛ أو نعجةٌ صفراء في روضة خضراء؛ أو عينٌ خَرّارة في أرض خوّارة . قال معاوية : لله أنت، فأين الذهب والفضة . قال: حجران يصطكّان، إن أقبلت عليهما نفدا ، وإن تركتهما لم يزيدا .

وقيل لأعرابية: ما تقولين في مائة من المعز؟ قالت: قُنَّى. قيل لها: فمائة من الضأن؟ قالت غنى . قيل لها : فهائة من الإبل؟ قالت : مُنّى .

وقال عبد الله بن الحسن: غَلَّةُ الدور مسألة، وغلة النَّخل كفاف، وغلة الحبِّ ملك .

# للنى عَلِيلَة :

وفي الحديث: «أفضلُ أموالكم: فرسٌ في بطنها فرس يَتْبعها فرس، وعينٌ ساهرة لعين نائمة ١٠.

<sup>(</sup>١) الأود: الإعوجاج.

<sup>(</sup>٣) أرهف به: أي لا أركب البديهة ولا أقطع بشيء دون التأمّل والترّوي.

<sup>(</sup>٣) أتلهق: أتقعر.

وأنشد قرج بن سلام لبعض العراقيين:

ولقد أقول لحاجب نصْحاً له إني رأيت الأرضَ يَبقَى نفْعُها وآحذَرْ أناساً يُظهرون محبَّةً حتى إذا أمكنتهمْ من فُرصة

خَلِّ العُروضَ وبِعْ أَرْضَا (۱) والمالَ يسأْكُ لُ بعضُه بعضا وعُبُونُهم مَرْضَى وعُبُونُهم مَرْضَى تَركوا الجَعْضا

### تدبير المال

قالوا: لا مال لأخرق<sup>(٢)</sup>، ولا عَيْلة على مُصلح، وخير المال ما أطعمك لا ما أطعمتَه.

وقال صاحب كليلة ودمنة: لينفق ذو المال ماله في ثلاثة مواضع: في الصدقة إن أراد الآخرة: وفي مُصانعة السلطان إن أراد الذكر؛ وفي النساء إن أراد نعيم العيش.

وقال: إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة ولا يدركها إلا بأربعة؛ فأما الثلاثة التي يطلب: فالسّعة في المعيشة، والمنزلة في الناس، والزاد إلى الآخرة، وأما الرابعة التي تُدرَك بها هذه الثلاثة: فاكتساب المال من أحسن وجوهه، وحسن القيام عليه، ثم النَّشْمير له، ثم إنفاقه فيا يصلح المعيشة ويُرضي الأهل والإخوان ويعود في الآخرة نفعه. فإن أضاع شيئاً من هذه الأربعة لم يدرك شيئاً من هذه الثلاثة. إن لم يكتسب لم يكن له مال يعيش به؛ وإن كان ذا مال واكتساب ولم يحسن القيام عليه يوشك أن يفنى ويبقى بلا مال، وإن هو أنفقه ولم يُثمّره لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة النفاد. كالكحل الذي إنما يؤخذ منه على الميل مثل الغبار، ثم هو مع ذلك سريع نفاده. وإن هو اكتسب وأصلح وثَمّر ولم ينفق الأموال في أبوابها؛ كان بمنزلة الفقير الذي لا مال له، ثم لا يمنع ذلك ماله من أن يفارقه ويذهب حيث لا منفعة فيه؛ كحابس الماء

<sup>(</sup>١) العُروض: الزائل الذي لا يدوم.

<sup>(</sup>٢) الأخرق: الأحق.

في الموضع الذي تنصب فيه المياه، إن لم يخرج منه بقدر ما يدخل فيه ،مصل (١) وسال من نواحيه، فيذهب الماء ضياعاً.

وهذا نظير قول الله تعالى: ﴿ والذين إِذَا أَنْفقوا لَم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَكَ قَوَاماً ﴾ (٢). وقوله عز وجل لنبيه عَلِيلًا: ﴿ ولا تَجعَلَ يَدَكُ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ولا تَبسُطُها كلَّ البسْطِ فتقْعُد ملوماً محسوراً ﴾ (٢).

ونظر عبد الله بن عباس إلى درهم بيد رجل، فقال له: إنه ليس لك حتى يخرج من يدك. يريد أنه لا ينتفع به حتى يُنفقه ويستفيد غيره مكانه.

قال الحطيئة:

وقال آخر:

مُفيدٌ ومِثلافٌ إذا ما سألتَه تَهلَّل وآهتزَّ اهتِزازَ المهنَّد

وقال مسلم بن الوليد:

لا يَعرِفُ المال إلاّ ريث يُنفِق أو يوم يَجمعُه للنَّهُ بِ والبَدَد

مُهْلكُ مال ِ ومُفيد مال

وقال سُفيان الثوري: من كان في يده شيء فليُصلِحه؛ فإنه في زمان إن آحتاج فيه، فأول ما يبذله دينه.

وقال المتلمِّس:

وحبْسُ المالِ أيسرُ من بُغاه وضَلَاتُ في البلاد بغير زادِ واصلاحُ القليلِ ينزيكُ فيه ولا يبقى الكثيرُ مع الفسادِ

<sup>(</sup>١) مصل: فسد.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٢٩.

سعد القصير قال: ولأَّنِي عُتبة أمواله بالحجاز، فلما ودّعته قال لي: يا سعد، تَعاهَدْ صغيرَ مالي فيكثر، ولا تُضيِّع كثيره فيصغر، فإنه ليس يَشغَلني كثير مالي عن إصلاح قليله، ولا يمنعُني قليل ما في يدي عن الصبر على كثير ما ينوبُني. قال: فقدمت المدينة، فحدّثت بها رجالات قريش ففرّقوا بها الكتب على الوكلاء.

#### الإقلال

قال أرسطاطاليس: الغنِّي في الغربة وطنُّ والمُقل في أهله غريبٌ.

أخذه الشاع فقال:

لعَمْرُك ما الغريبُ بـذي التَّنائي ولكنّ المُقِسلّ هـو الغـريـبُ إذا ما المرمُ أعْوز ضاق ذرْعاً مجاجته وأبعده القريب

وقال إبراهيم الشيباني: رأيت في جدار من جُدر بيت المقدس بيتين مكتوبين بالذهب:

> فكلُّ مُقِـل حين يغــدو لحاجــة وكان بنو عمى يقولـون مـرحبــأ

ومن قولنا في هذا المعنى:

أعادل قد آلَمْتِ وَيْكُ فَلُومَى لقد أسقطت حقِّي عليك صبابتي وأعذَرُ ما أَدْمَى الجُفون من البكا أرى كلَّ فدم قد تَبجَّح في الغني

وقال الحسن بن هانيء:

الحمــــد لله ليس لي نشَـــــبُّ

إلى كلِّ من يَلقى من الناس مُذنِبُ فلما رأوْني مُقْتراً مات مَـرْحـبُ

وما بلغ الإشراك ذنب عديم كما أسقَط الإفلاسُ حقَّ غريم (١) كرم رأى الدُّنيا بكف لَئم وذو الطرْف لا تَلْقاه غير عدم (٢)

فخف ظهري ومَلَّني ولَــدِي (٢)

<sup>(</sup>١) الصبابة: العشق.

<sup>(</sup>٣) الفدم: العيُّ الأحمق. (٣) النشب: المال المتنوع.

# من نَظَرَت عينُه إليَّ فقد أحاط علماً بما حوَثه يدي

وكان أبو الشَّمقمق الشاعر أديباً طريفاً محارَفاً (١) صُعلوكاً متبرِّماً، قد لزم بيته في أطهار مسحوقة، وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج، فنظر من فُرج الباب، فإن أعجبه الواقف فتح له، وإلاّ سكت عنه، فأقبل إليه بعض إخوانه فدخل عليه، فلم رأى سوء حاله، قال له: أبشر أبا الشمقمق، فإنا روينا في بعض الحديث أن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة. قال: إن كان والله ما تقول حقاً لأكوننن

بزّازاً يوم القيامة ، ثم أنشأ يقول .

ربي أيَّ حـــال أنا في حال تعالى لله مَحَـتِ الشمسُ خيـالي ولقد أهْ راست حتى فأنا عين المحال من رأى شئاً مُحالاً ليس لي شيء إذ قيـــل لِمَـنْ ذا قلــتذا لي حــل أَكْلى لعيــالي ولقد أفلست حتى في حرآم الناس طُـراً من نساء ورجال لم أكـن في ذا المشال

لو أرى في الناس حُراً وقال أيضاً: أتراني أرى من الدهر يوماً كلها كنت في جَميع فقالوا حيثُما لا أُخلِّـــفُ رَحْلاً

لِــيَ فيــه مَطيَّــةٌ غيرُ رجْلي قرّبوا للرّحيل قرّبْتُ نعلي مَــن رآني فقـــد رآني ورَحْلي

وقال أيضاً:

الله يعلم مالي فيه تلبيس (٢) لو قد رأیت سریري کنتَ تـَـرحمني إلاَّ الحصيرةُ والأطهار والدِّيسُ (٣) وآللهُ يعلم مالي فيــه شــابكـــةٌ

<sup>(</sup>١) المحارف: المحدود المحروم، أو الذي لا يصيب خيراً أنَّى توجَّه.

<sup>(</sup>٢) التلبيس: أي ليس عنده شيء تما يكسو به السرير ويلبسه إيّاه.

<sup>(</sup>٣) الشابكة: أي شي عضموم بعضه إلى بعض، والديس: هو المعروف في مصر «بالسار».

وقال أيضاً:

بَرَزْتُ من المنازل والقباب فمن رئي الفضاء وسقف بيتي فمن رئي الفضاء وسقف بيتي فأنست إذا أردْت دخلت بيتي لأني لم أجد مصراع باب ولا انشق الثرى عن عُودِ تَخْتِ ولا خِفْتُ الإباق على عبيدي ولا خِفْتُ الإباق على عبيدي ولا حاسبتُ يوماً قَهْرَماناً وفي ذا راحة وفراغ بال

فلم يَعسُر على أحد حجابي سماء الله أو قِطَع السَّحابِ علي مُسلِّماً مسن غير بسابِ يكون من السَّحاب إلى التَّرابِ أَوَمِّلُ أَن أَشُدَّ به ثيابي ولا خِفْت الهلاك على دوابي (۱) مُحاسبة فأغْلط في حسابي (۲) فحدابُ الدهر ذا أبداً ودابي فحدابُ الدهر ذا أبداً ودابي

وفي كتاب للهند: ما التّبع والإخوان والأهل والأصدقاء والأعوان والحشم إلا مع المال، وما أرى المروءة يظهرها إلا المال، ولا الرأي والقوة إلا المال، ووجدت من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمراً قعد به العدم، فيبقى مقصراً عها أراد، كالماء الذي يبقى في الأودية من مطر الصيف، فلا يجري إلى بحر ولا نهر، بل يبقى مكانه حتى تَنْشفه الأرض؛ ووجدت من لا إخوان له لا أهل له. ومن لا ولد له لا ذكر له، ومن لا عقل له لا شيء له؛ لأن الرجل له، ومن لا عقل له لا شيء له؛ لأن الرجل إذا آفتقر رَفضه إخوانه وقطعه ذو رحمه، وربما اضطرته الحاجة لنفسه وعياله إلى التهاس الرزق بما يُغرّر فيه بدينه ودنياه، فإذا هو قد خَسِر الدنيا والآخرة، فلا شيء أشد من الفقر، والشجرة النابتة على الطريق المأكولة من كل جانب أمثل حالاً من الفقير المحتاج إلى ما في أيدي الناس. والفقر داع صاحبه إلى مَقت الناس، ومُتلف للعقل والمروءة، ومُذهب للعلم والأدب، ومعدن للتهمة، وجمع للبلايا؛ ووجدت للحقل والمروءة، ومُذهب للعلم والأدب، ومعدن للتهمة، وجمع للبلايا؛ ووجدت الرجل إذا آفتقر أساء به الظنّ من كان له مؤتمناً، وليس من خَصلة هي للغني مدح وزين إلا وهي للفقير ذمّ وشَين؛ فإن كان شجاعاً قيل أهوج، وإن كان جواداً قيل وزين إلا وهي للفقير ذمّ وشَين؛ فإن كان شجاعاً قيل أهوج، وإن كان جواداً قيل

<sup>(</sup>١) الاباق: الهرب.

<sup>(</sup>٢) القهرمان: المسئول عن العبيد وغير ذلك.

مُفسد، وإن كان حلياً قيل ضعيف، وإن كان وقوراً قيل بليد، وإن كان صَموتاً قيل عَييّ، وإن كان بليغاً قيل مِهذار (١) ؛ فالموتُ أهونُ من الفقر الذي يضطر صاحبه إلى المسألة، ولا سيا مسألة اللئام؛ فإنّ الكريم لو كُلِّف أن يدخل يده في فم تنين ويُخرج منه سمّاً فيبتلعه، كان أخفّ عليه من مسألة البخيل اللئيم.

#### السؤال

قال النبي عَلَيْتُهُ ﴿ لأَن يَأْخَذَ أَحَدُكُم أَحْبُلُهُ فَيَحْتَطَبُ بَهَا عَلَى ظَهُرُهُ أَهُونُ عَلَيْهُ من أَن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله . أعطاه أو منعه » .

وقالوا: من فتح على نفسه باباً من السؤال، فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر.

وقال أكثم بن صيْفي: كل سؤال وإن قل أكثر من كل نوال وإن جلّ .

ورأى على بن أبي طالب كرّم الله وجهه رجلاً يسأل بعرفات فقنَّعه بالسوط، وقال: ويلك! في مثل هذا اليوم تسأل أحداً غير الله.

وقال عبد الله بن عباس: المساكين لا يعودون مريضاً ، ولا يشهدون جنازة ، ولا يحضُرون جمعة ، وإذا آجتمع الناس في أعيادهم ومساجدهم يسألون الله من فضله ، آجتمعوا يسألون الناس ما في أيديهم .

وقال النعمان بن المنذر: من سأل فوق حقه استحق الحرمان، ومن ألحف في مسألته استحق المطل. والرفقُ يُمْن، والحُرْقُ شُؤْم، وخير السخاء ما وافق الحاجة، وخير العفو مع القدرة.

وقال شريح: من سأل حاجة فقد عَرّض نفسه على الرق، فإن قضاها المسئول منه آستعبده بها، وإن ردّه عنها رجع كلاهما ذليلاً، هذا بذلّ البخل، وذاك بذلّ الردّ.

<sup>(</sup>١) المهذار: الثرثار الذي يهذي في كلامه.

#### وقال حسب:

ذل السؤال شَجى في الحلْق معترض مِن دونِه شرَق من خلْفِه جـرَضُ (١) ما ماءُ كَفِّكَ إن جادْت وإن بَخِلتْ من ماء وجهــي إن أفتيتــه عِــوَضُ

الخشني قال: قال أبو غسّان: أخبرني أبو زيد قال: سأل سائل بمسجد الكوفة وقت الظهر فلم يُعْطَ شيئاً ، فقال: اللهم إنك بحاجتي عالمٌ لا تُعَلَّم، أنت الذي لا يُعْوزك نائل، ولا يُحفِيك سائل (٢)، ولا يبلغ مدحَك قائل؛ أسألك صبراً جميلاً، وفرجاً قريباً ، وبصراً بالهدى ، وقوة فها تُحب وتَرضى . فتبادروا إليه يعطونه . فقال: والله لا رَزَأْتُكُم (٣) الليلة شيئاً وقد رفعت حاجتي إلى الله . ثم خرج وهو يقول:

ما نيالَ بساذِلُ وجهه بسسؤالِه ﴿ عِوْضاً ولو نيالَ الغِنْسَى بسؤالُ ﴿ وإذا النَّـوَالُ مع السؤال وزَنْتُه رجَعَ السؤالُ وشال كلُّ نَـوال (٤) وقال مسلم بن الوليد:

سل الناسَ إني سـائــلُ اللهِ وحــدَهُ

وقال عبيد بن الأبرص:

مَن سأل الناس يحرموه وقال ابن أبي حازم:

أهْسونُ مسن منّسة لقسوم إنى وإن كنت ذا عيال لأحْمَدُ اللهَ حين صارتْ

وصائنُ عِرضي عن فلان ِ وعـن فُلا

وســـائـــــلُ اللهِ لا يَخيـــــب

ولبْسُ ثــوبين بــالييْــن (٥) أَغُضُّ منهـا جفــونَّ عينِــي قليل مال كثيرَ ديْسن حــوائجــي بينــه وبيني

# ومن قولنا في هذا المعنى:

<sup>(</sup>١) الجرض: ابتلاع الريق بجهد.

<sup>(</sup>٢) يحفيك: يقال: أحفى فلان فلاناً، إذا برّح به في الالحاف عليه واجهده.

<sup>(</sup>٣) الرزء: المصاب. (٤) شال: خفّ.

<sup>(</sup>٥) اللطيّ: اللصوق بالأرض، والاختفاء.

سؤالُ الناسِ مِفتاحٌ عتيدٌ لبابِ الفقرِ فاتلف بالسؤالِ وروي أشعب الطاع عن عبد الله بن عمر عن النبي عَيِّلِيَّ أنه قال: يحشر الله عز وجل يوم القيامة قوماً عارية وجوههم قد أذهب حياءها كثرة السؤال.

# سؤال السائل من السائل

مدح أبو الشمقمق مروان بن أبي حفصة . فقال له أبو الشمقمق: أنت شاعر وأنا شاعر ، وغايتنا كلنا السؤال .

وذكر أعرابي رجلاً بالسؤال، فقال: إنه أسألُ من ذي عَصَويْن.

وقال حبيب:

لم يخلُقِ الرحمٰنُ أحْمـقَ لِحْيـةٍ من سائل يَرجو الغِنى من سائل الأحمعي عن عيسى بن عمر النحوي قال: قدمتُ من سفر فدخل علي ذو الرمّة الشاعر، فعرضت لأن أُعطِيهُ شيئاً، فقال: كلا، أنا وأنت نأخذ ولا نعطي.

#### الشيب

قال قيس بن عاصم: الشيبُ خطام المنية (١).

وقال غيره: الشيب نذيرُ الموت.

وقال النميري: الشيب عنوانُ الكِبر.

وقال المُعتمر بن سليمان: الشيبُ موتُ الشَّعَر، وموت الشَّعر علَّةٌ لِمَوت البشر.

وقال أعرابي: كنت أنِكر البيضاء فصرت أُنكِر السوداء، فيا خيرَ مبدول ٍ ويا شرَّ بَدل .

وَقيل للنبي عَيْلِيَّهُ ؛ عَجِل عليك الشيبُ يا رسول الله! قال: شيَّبتْني هُـودٌ وأخواتُها .

<sup>(</sup>١) الخطام: مقدم الأنف.

وقيل لعبد الملك بن مروان: عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين! قال: شيَّبتني ارتقاء المنابر وتَوقُّع الَّلحْن.

وقيل لرجل من الشعراء: عجل عليك الشيب. فقال: وكيف لا يعجل وأنا أعصرُ قلبي في عمل لا يُرجى ثوابه، ولا يؤمن عقابه.

# وقال حبيب الطائي:

غدا الشيبُ مُخْتطاً بفوْديَّ خُطَةً هو الزَّوْرُ يُجفى والمعاشرُ يُجتوَى له منظر في العيْن أبيضُ نـاصـعٌ

# وقال محمود الوراق:

بكيْتُ لقُربِ الأجلْ ووافِد شيْسبٍ طرا شبابٌ كأنْ لم يكسنْ طرواكَ بشيرُ البَقسا

# وقال أيضاً:

طريقُ الرَّدي منها إلى النفس مهْيَعُ (١) وذو الإلْفِ يُقلى والجديدُ يُرقَّعُ (٢) ولكنَّه في القلب أسودُ أسفعُ (٢)

وبعدد فوات الأمسل بعندب شباب رحل وشيب كأن لم يسزل وجساء بشير الأجسل

فالشَّيب إحدى الميتتيْسنُ ومحا محاسِسنَ كسلِّ زيْسن تِ رأيسنَ منك غُراب بيْنْ عِلَى وكُن طوعاً لليديْسنْ بيُن بيُن بيُن وأنت سهلُ العارضيْنُ (1)

<sup>(</sup>١) الفودين: ما يجاذي الأذن من شعر الرأس ومهيع: بيّن وواضح.

<sup>(</sup>٢) الزُّور: الزائر، ويجتوى: من الجوى: أي حرقة الحبّ، والقلي: الكره.

<sup>(</sup>٣) الأسفع: الشديد السواد.

<sup>(</sup>٤) العارضين: الخدّين.

حتى إذا نــــزلَ المشيه سوداء حالكَـة وبيه مَــزَج الصّـدودُ وصا وصبَرْن ما صبَـرَ السّوا حتى إذا شميه للشيه قفيّه قفيّه قفيّه قفيّه في فاقه الحياء وسل نف ولئين أصابتك الخطو فلقد أمنت بان يُصيه فلقد أمنت بان يُصيه

وقال حبيب الطائي:

نظرَتْ إليّ بعينِ من لم يعدلِ لَمَا رأت وضح المشيسبِ بلِمَّتي فجعلتُ أطلبُ وصْلها بتلطفٍ

وقال آخر:

صدّت أمامة لمّا جئت زائرها وراعها الشيْبُ في رأسي فقلت لها

وقال محمد بن أمية:

رأينَ الغواني الشَّيْبَ لاح بعارضيي وكُن إذا أبصُرنَنِي أو سمِعْن بي

وقال العلوي:

بُ وصِ رَت بِين عِامِتِينْ فِا مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

لَمَا تَمَكَّن حُبُّها من مقتلِي صدَّتْ صُدودَ مُجانبٍ مُتحمِّلٍ والشيْبُ يغمِزُها بألاً تفعلِي

عنّي بِمطروفة إنسانُها غرقُ (٢) كذاكَ يصْفرُ بعد الخُضْرَةِ الورقُ

فأعرَضْنَ عنّي بالخدودِ النَّـواضِرِ دنَوْنَ فرقَعنَ الكُوّي بالحاجِر<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) فاقن الحياء: الزمه.

<sup>(</sup>٢) المطروفة: العين، وإنسانها: يؤيؤها.

<sup>(</sup>٣) الكوى: الفتحات والمنافذ. والمحاجر : العيون.

عيَّــرتْني بِشيْــبِ رأْسي نـــوارُ إِنمَا العِـارُ في الفِـرار مــنَ الزَّحْــ

ومن قولنا في الشيب:

بدا وضح الشيب على عِذاري شريْت سواد ذاببياض هٰلذا وألبسني النَّهى ثوباً جديداً وما بعْت الهوى بيْعا بشرط

ومن قولنا فيه:

قالوا شبابُك قد ولّى فقلت للم صلى من هويْت وإن أبدى مُعاتبةً واقطع حبائل خِدْن لا تُلائِمُهُ ومن قولنا فيه:

جار المشيبُ على رأسي فغيرَه كأنّها جُنَّ ليلٌ في مفارقِهِ ومن قولنا فيه:

ســوادُ المرءِ تُنفــدُه الليـالي فـأسـودُهُ يعـودُ إلى بيـاض

ومن قولنا أيضاً:

أطلالُ لْمُوك قد أقْوَت مغانيها هٰذِي المفارقُ قد قامت شواهدُها الشَّيْبُ سُفْتجةٌ فيها مُعنُونةٌ

يا بُنة العمِّ ليس في الشيْبِ عارُ خفِ إذا قيل أيْن أيْنَ الفِرارُ

وهل ليل يكونُ بلا نَهارِ فبددَّلت العِمامة بالخِمارِ وجردني مِنَ الشَّوب المعارِ ولا آستثنيْت فيه بالخيارِ

هل من جديد على كرِّ الجديدَيْنِ فأطيبُ العيْشِ وصْلٌ بين إلْفيْن فرُبما ضاقتِ الدُّنيا على آثنيْنِ

لما رأى عندنا الحُكامَ قـد جـاروا فاعتاقهُ من بياضِ الصَّبحِ إسفارُ (١)

وإن كانت تصيرُ إلى نَفادِ وأبيضُهُ يعدودُ إلى سدوادِ

لم يبْق من عهدِها إلا أشافيها (٢) على فنائك والدُّنيا تُركِّيها لم يبق لِلمَوتِ إلاّ أن يُسَجِّيها (٢)

<sup>(</sup>١) اعتاقه: عاقه.

<sup>(</sup>٢) أقوت: خلت وأقفرت. والأثافي: المواقد للقدور.

<sup>(</sup>٣) السفتجة: إعطاء المال لقاء وثيقة تسترد بها المال من عميل في بلد آخر. ويسجيها يغطّيها.

ومن قولنا أيضاً:

نجوم في المفارق ما تغــورُ كـــأنَّ ســــواد لمَّتــــه ظلامٌ ندير الموت أرسلم إلينا وقلنــا للنُّفـــوس لعـــلَّ عُمْــراً متى كذَّبتْ مـواعـدُهـا وخـانـتْ لقد كـاد السُّلُـو يُميـتُ شـوقـى كاني لم أرُق بال لم يسرقني

ولا يجري بها فلك يسدورُ أغار مِنَ المشيب عليمه نورُ لنا لـو كـان يـزجـرنـا القتيرُ <sup>(١)</sup> فكذَّبنا بَها جاء النَّذير يطول بنا وأطولك قصير فأولها وآخرها غسرور ولكـــن قلَّما فُطــم الكبيرُ شُموسٌ في الأكلّـة أو بُـدورُ ولم ألت المنت في ظِلل لهو بأقمار سحائبُها السُّتورُ

فاقض اللبانة في الشباب (٢) والشيب تَنْغيب الصِّبا

كأنّا طلعت في ناظر البصر

لما قصصتك عن همِّي ولا فكــري

ومضى الشباب فها بكاي عليب

وقال ابن عباس: الدنيا الصحة والشباب.

ولبعضهم:

و لآخر:

في كل يوم أرى بيضاء قد طلعت لئن قصصتك بالمقراض عن نَظري

ولابن المعتز:

جاء المشيب فها تعست به

وقال أيضاً:

ماذا تريدين من جهلي وقـد غبرت سِنُوَّ شبابي وهذا الشيب قد وَخطــا (<sup>٣)</sup>

٣٦.

<sup>(</sup>١) القتبر: رؤوس مسامير حلق الدروع.

<sup>(</sup>٢) اللبانة: الحاجة.

<sup>(</sup>٣) غيرت: مضت، وخط الشيب: ظهر وبان وخالط شعر الرأس الأسود.

أرقع الشعرة البيضاء ملتقطاً فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا وسوف لا شك يُعييني فأتركه فطالما أعمِل المقراض والمشطا

# الشباب والصحة

قال أبو عمرو بن العلاء: ما بكتِ العربُ شيئاً ما بكت على الشباب وما بلغت به ما يستحقُّه .

وقل الأصمعي: أحسن أنماط الشعر المراثي والبكاء على الشباب:

وقيل لكثير عزة: مالك لا تقول الشعر؟ قال: ذهب الشباب فها أطرب، ومات عبد العزيز فها أرغب.

وقال عبد الله بن عباس: الدنيا العافية، والشباب الصحة.

وقال محمود الوراق:

أليس عجيباً بأن الفتى فمن بين باك له مُوجَع ويسلبُه الشيب شرخَ الشباب

وقال ابن أبي حازم:

ولَّى الشَّبابِ فخلِّ الدمعَ ينهملُ لا تُكذَبَنَ فها الدنيا بأجمعها وقال جرير:

ولَّــى الشبــاب حميـــدةً أيــــامُـــه وقال صريع الغواني:

واهـاً لأيَّــام الصِّبــا وزمـــانِــه سَل عيش دهر قد مضـت أيــامُــه

يُصاب ببعض الذي في يديه وبين مُغتر مُغِندٌ إليه (١) فليس يُعزّيه خلق علمه

فقْدُ الشباب بفقـد الروحِ متصـلُ مـن الشبـاب بيـوم واحـدِ بَـدلُ

لو كان ذلك يُشتَـرى أو يـرجـع

لو كان أسعفَ بالمقام قليلا هـل يستطيع إلى الرجوع سبيلا

<sup>(</sup>١) المغذَّ: المسرع.

وقال الحسن بن هانيء:

تِرْبَ عيش لرَيْطِي فضْل ذيلِ بقناع من الشباب جديد قبل أن يلبس المشيب عِلداريَّ

وقال أعرابي:

لله أيــام الشبــاب وعصرُه ما كان أقصر ليله ونهاره ومن قولنا في الشباب:

ولَّى الشباب وكنـتَ تسكُـن ظلَّـه ونَهي المشيب عـن الصّبا لـو أنـه ومن قولنا فيه:

قالوا شبابُك قد مضت أيامُه لله أيَّـةُ نعمـةِ كـان الصبـا حَسَرَ المشيب قنـاعـه عـن وجهـه فكأنّ ذاك العيش ظلَّ غَامَةٍ

ومن قولنا فيه:

ولو شئت راهنت الصبابة والهوى وأسلبت من ثوب الشباب، وللصبا

وقال آخر:

(٢) الربطة: الملاءة. (١) إمراء: من الأمر.

(٤) معلم: مزيّن ومرقم. (٣) حسر: كشف.

وأراني إذ ذاك في طاعة الجهـــل وفوقي من الصِّبا إمْـرالح (١) ولرأسي ذُوابَةً فَرْعاءُ لم تـرقّعـهُ بـالخضـاب النسـاءُ وتبلي عمامتيسي السسودانج

لا يُستعـار جـديــدُه فيُعــارُ وكذلك أيام السرور قصار

فانظر لنفسك أيَّ ظل تسكن يُدلِي بحجته إلى مَـن يَلقُـن

بالعيش قلت وقد مضت أيامي لــو أنها وُصلــت بطــول دوام وصحا العواذل بعد طول مَلام (٦) وكمأنّ ذاك اللهـو طيــفُ مَنــام

وأجريت في اللذات من مئتين عليَّ رداء مُعْلَـم الطـــرفين (٤) إنّ شرخ الشباب والشَّعَــر الأســــودَ ما لم يُعاصَ كـان جُنـونَـا (١) وقال آخر:

قالت عهدْتُك مجنوناً فقلت لها ومن قولنا في الشباب:

كنت إلف الصبا فودَّعَني أيسامَ لهوي كظلل إسْجِلة ومن قولنا في الشباب:

شبابي كيف صرت إلى نفاد وما أبقى الحوادث منك إلا فراقُك عرَّف الأحزان قلبي فيا ليعيم عيش قد تولّى كأنّي منك لم أربع بربع مقى ذاك الثَّرَى وبْلُ الثَّرْبَا فكم لي من غليل فيه خاف زمان كان فيه الرُّشد غَيّاً يُقبِّلني بدَلِّ من قبول وأجْنُبُه بدَلٍّ من قبول

إن الشباب جُنون بُرؤه الكِبَرُ

وَداعَ مَــن بــانَ غير مُنصرِف وإذ شبـابي كـروضــة أنُــف (٢)

وبُدِّلتُ البياضَ من السوادِ كَمَا أَبقت من القصر الدَّآدي (٢) وفرَّق بين جَفْنِسي والرُّقاد ويا لِغليل حُسزن مُستفاد ولم أَرْتَدْ به أحلى مَسراد وغادَى نَبْته صوْب الغوادي (٤) وكم لي من عويل فيه بادي وكان الغَيُّ فيه من الرَّشاد ويُسعدني بوصْل من سُعاد ويَحْنُبُني فاعطيه قيادي

#### الخضاب

قال النبي عَلِيْكُمْ : « غَيِّرُوا هذا الشَّيبَ . وجنبوالسواد » . وكان أبو بكر يخضب بالحناء والكتم (٥٠) .

<sup>(</sup>١) شرخ الشباب: نشاطه وحدّته في أوّله.

<sup>(</sup>٢) الإسحلة: واحدة الإسحل، وهو شجر يستاك به وروضة أنف: لم ترعَ.

<sup>(</sup>٣) الترآدي: ثلاث ليال من آخر الشهر قبل المحاق.

<sup>(</sup>٤) الغوادي: جمع غادية وهي السحابة تنشأ غدوة أو هي مطر الغداة.

<sup>(</sup>٥) الكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه.

وقال مالك بن أسهاء بن خارجة لجاريته: قومي آخضِيِي رأسي ولحيتي. فقالت: دعني، قد عييتُ مما أرقّعك. فقال مالك بن أسماء.

عيَّـرْتنِي خَلَقاً أَبْليتِ جِـدتَــهُ وهل رأيتِ جديـداً لم يَعُـدْ خَلَقا

ودخل أبو الأسود الدؤلي على معاوية وقد خَضب؛ فقال: لقد أصبحت يا أبا الأسود جميلاً؛ فلو علّقت تميمة (١). فأنشأ أبو الأسود يقول:

أفنى الشباب الذي فارقت بهجته مَرُّ الجَديدينِ من آتِ ومُنطَلِقِ للنَّعةُ الحَدق للهُ يُبقيا لِيَ من طولِ اختلافِها شيئاً يُخاف عليه لذَّعةُ الحَدق

وذكر عن الأصمعي قال: بلغني عن بعض العرب فصاحة، فأتيته فوجدته يخضب، فقال: يا بن أخي، ما الذي أقصدك إلي المستئناس بك والاستاع من حديثك. قال: يا بن أخي، قصدتني وأنا أخضب، والخضاب من مقدمات الضعف، ولطالما فزَّعت الوحوش، وقدت الجيوش، ورويت السيف، وقريت الضيف، وحميت الجار، وأبيت العار، وشربت الراح، وجالست الملاح، وعاديت القروم، وعلوت الخصوم؛ واليوم يا بن أخي الكبر وضعف البصر تركا من بعد الصهم الكدر. وأنشأ يقول:

شيب نُعلّه كيا نُسَرُّ به فكنت كالغصن يرتاح الفؤاد به صبراً على الدهر إن الدهر ذو غِيَـرٍ

كهيئة الثوب مطويّاً على خِرقِ فصرت عوداً بلا ماء ولا ورق وأهله منه بين الصفو والرَّنـق (٢)

ودخل معاوية على ابن جعفر يعوده؛ فوجده مُفيقاً وعنده جارية في حجرها عود؛ فقال: ما هذا يا بن جعفر؟ فقال: هذه جارية أروّيها رقيق الشّعر فتزيده حُسناً بحُسن نغمتها. قال: فلتقل. فحركت عودها وغنت! وكان معاوية قد خضب.

<sup>(</sup>١) التميمة: العوذة من العين.

<sup>(</sup>٢) ذوغير: ذو تقلبات، والرّنق: الكدر.

وجدَّدتْ منك ما قد كــان أخْلَقَـهُ

أليس عندك شرّ للتي جَعلت ما آبيض من قادمات الرّيش كالحمم (١) ريْبُ الزمان وصرف الدهر والقيدم

فحرّك معاوية رجله؛ فقال له ابن جعفر: لِم حرّكت رجلك يا أمير المؤمنين؟ قال: كل كريم طروب.

وقال محود الوراق في الخضاب:

للضيف أن يُقرَى ويُعرَفَ حَقُّهُ وافعى بأكذب شاهد ولسربها فافسخ شهادته عليك بخضبه فإذا دنا وقت المشيب فخله

وقال آخر:

وقائلةِ تقول: وقد رأتْي عليك الخطْر علَّـك أن تُـدنَّــي فقلت لها المشيث نذير عمرى

والشيب ضيفك فأقره بخضاب وافَّى المشيبُ بشاهِد كذَّاب تَنفي الظنونَ به عن المرتاب والشب يذهب فيه كلَّ ذَهاب

أَرَفِّعُ عارضَيَّ من القَتير إلى بيض ترائبُهن حُرود (٢) 

وقال غيره:

إنّ شيئاً صلاحُه بخضاب لَعَذابٌ موكّلٌ بعداب فَوَحَقُّ الشبـاب لــولا هــوى البيــــــــض وأن تَشْمئِزٌ نفسُ الكَعــاب<sup>(٣)</sup> لأَرَحْتُ الخدَين مِـن وَضَـر الخِطْـــــر وآذنـتُ بـانقِضـاء الشبـاب (١)

وقال غيره:

لكأن يُعيدُني لشبابي (٥) بَكَرتْ تُحسِّنُ لِي سَوَادَ خِضابِي

<sup>(</sup>١) قادمات الريش: ريش مقدّمة الجانح والحمم: جمع حُمة، وهي لون بين الدهمة والكمتة.

<sup>(</sup>٢) الخطر: نبات يختضب. والترائب: الصدور. (٣) الكعاب: النواهد.

<sup>(</sup>٤) الوضر: القذارة والوسخ والأثر والخطر: نبات يختضب به.

<sup>(</sup>٥) بكرت: جاءت ماكراً.

وإذا أَديمُ الوجه أَخْلقَه البلى ماذا ترى يُجدِي عليك سوادُه ما الشيْبُ عندي والخِضابُ لِواصِفِ تَخفَي قليلاً ثم يَقشعُها الصَّبا ومن قولنا في هذا المعنى:

أصَمَّمَ في الغَوايةِ أَمْ أنابا إذا نَصَلَ الخضابُ بكى عليه كأنّ حمامةً بيضاء ظلَّت

لم يُنتفَعُ فيهِ بحُسْنِ خضاب وخِلافُ ما يُرضيكَ تحت ثيابي إلاّ كشمس جُلّلت بسَحاب فيصيرُ ما سُتِرتْ به لِذَهاب

وشيْبُ الرأسِ قد أنضَى الشَّبابا (۱) ويضحكُ كلما وصل الخِضابا (۲) تُقاتِلُ في مَفارقِه غُرابا

### فضيلة الشيب

قال النبي عَيِّلِيَّةٍ : « مَنشابَ شَيْبةً في الإسلامِ كان له نوراً يومَ القيامة » . وقال ابن أبي شيبة : نهى رسولُ الله عَيِّلِيَّةٍ عن نَتْفِ الشَيْبِ وقال : « هونورُ المؤمِن » . وقالوا : أول من رأى الشيبَ إبراهيمُ خليلُ الرحمن ، فقال : يا ربِّ ، ما هذا ؟ قال له : هذا الوقارُ . قال : رَبِّ زَدْنِي وَقاراً .

وقال أبو نُوَاس:

يقولون في الشَّيْب الوَقارُ الأهلِه

وقال غيره:

يقولون هـل بَعـد الثَّلاثين مَلْعـبُ لقد جَلَّ قدرُ الشَّيْبِ إن كـان كلّما

وشَيْبي بحمْدِ الله غيرُ وَقَــارِ

فقلتُ وهل قبل الثلاثين ملعبُ بَدت شَيْبةٌ يَعْرَى من اللهْو مركبُ

# أبو دلف والمأمون:

دخل أبو.دُلَف على المأمون، وعنده جارية [له]، وقد ترك الخضاب أبو دلف،

<sup>(</sup>١) أنضى الشباب: خلعه. (٢) نصل الخضاب: تغيّر لونه وفسد.

فغمز المأمون الجارية، فقالت له: شِبْت أبا دلف، إنا لله وإنا إليه راجعون لا عليك! فسكت أبو دلف، فقال له المأمون: أجبها أبا دلف. فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه. فقال:

تَهـزَّأتْ أَن رأَت شَيْبِي فقلــت لها شَيْبُ الرِّجال لهم زيْـنٌ ومكـرُمـةٌ فينــا لكُـنَّ وإن شيْـبٌ بــدا أربٌ

لا تهزئي مَنْ يَطُل عُمْرٌ به يَشِبِ وشيْبُكُنَّ لكُنَّ الويْـلُ فـاكتئبي وليس فيكنَّ بعد الشَّيْبِ مـن أَرَبِ

وقال محمود الوراق:

لَمْ يَعْدُ لَمَّا أَلَمَ وَقَتَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدَدُ (١) يَا عَائْبَ اللَّهَيْبِ لَا بَلَغْتَهُ

وعائب عابني بشَيْب فقلت للعَاني بشَيْبي

أنشدني أبو عبد الله الإسكندارني، معلم الإخوة:

طلائع شيبتين ألمتَا بِي إلى المقراض من حبِّ التصابِي لتشهد بالبراء من الخضاب!

ومما زاد في طــــول اكتئــــابي فـأمّــا شيبــةً ففــزعــت منهـــا وأمـــا شيبــةً فعفــوت عنهــــا

وقال محمود بن مناذر:

لا سلامٌ على الشَّباب ولا حيَّابا الإلهُ الشَّبابَ من معهودِ قد لبست الجديد من كلِّ شيء فوجدْتُ الشَّباب شرَّ جديدِ صاحبُ ما يزال يدعو إلى العيْسب وما مَن دعا له برشيد ولنعْسم المُنيسبُ والوازِعُ الشَّيْسبُ ونعم المُفادُ للمستفيدِ (٢)

# كبرة السن

قيل لأعرابي قد أخذته كَبرة السن: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت تُقَيِّدني

<sup>(</sup>١) لم يعد: لم يتجاور، وألم: حضر.

<sup>(</sup>٢) المنيب: الذي يجعل الإنسان يتوب ويعود إلى رشده.

الشعرة وأعْثُر بالبعرة؛ قد أقام الدهر صَعَري بعد أن أقمت صَعَرَه (١).

وقال آخر: لقد كنت أنكِر البيضاء، فصرت أنكر السوداء، فيا خير مبدول ويا شرَّ بدَل .

#### معاوية والمستوغر:

ودخل المستوغر بن ربيعة على معاوية بن أبي سفيان وهو ابن ثلثهائة سنة؛ فقال: كيف تجدك يا مستوغر؟ فقال: أجدني يا أمير المؤمنين قد لان مني ما كنت أحب أن يسود، يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، وابيض مني ما كنت أحب أن يبيض، ثم أنشأ يقول:

سَلْنِي أَنَبَّكُ بِآيِاتِ الكِبَرْ نَوْمُ العشاء وسُعالٌ بِالسَّحِرْ وقلَّةُ النَّوم إذا الرَّادُ حضر وقلَّة الطَّعْمِ إذا الرَّادُ حضر وقلَّة الطَّعْمِ إذا الرَّادُ حضر وسرعة الطرف وتَحْمِيجُ النظر وتركك الحسناة في قُبْل الظهر (٢) والناسُ يَبْلُون كما يَبْلَى الشَّجر والناسُ يَبْلُون كما يَبْلَى الشَّجر

وقال أعرابي:

أشكو إليك وجَعـاً بـركْبتي وهَـدَجـانـاً لم يكـن في مِشيتي الآثار وهَـدَجـانـاً لم يكـن في مِشيتي الآثار خَلْف الهيْقَت (٤)

وقال آخر:

وللكبير رثيات أربع الرّكبتان والنَّسا والأخدعُ (٥)

# وقال جرير:

<sup>(</sup>١) الصعر: إمالة الخدّ تكبراً.

<sup>(</sup>٢) التحميج: تصغير العين لتمكينها من النظر وقبل الطهر: أوله.

<sup>(</sup>٣) الهدجان: مشيّ في تؤدة.

<sup>(</sup>٤) الرأل: ولد النعام، والهيقت: أنثى النعام.

<sup>(</sup>٥) الرثيات: جمع رثية، وهي ضعف وقيل: داء يعرض في المفاصل، والنسا: عرق من الورك إلى الكعب والأخدع: أحد عرقين في جانبي العنق قد خفيا.

تحنَّ العِظامُ الرَّاجِفاتُ من البِلى وليس لداء الركْبتيْن طبيب وقال أعرابي في امرأة:

يا بِكْسر حوّاء من الأولاد وأقدم العسالَسم في البلاد عُمْسرُك ممدودٌ إلى التنسادِ فحدّثينا بحديث عاد (١) ومُبْتدا فِرعوْن ذي الأوتادِ وكيف جاء السيْلُ بالأطوادِ

إذا عباش الفتَى سبعين عماماً فقد ذَهَب المسَرّة والفتاء

كان في غطفان نصر بن دُهمان؛ قاد غطفان وسادها حتى خَرِف وعُمِّر تسعين ومائة سنة، حتى اسود شعره ونبتت أضراسه وعاد شاباً؛ فلا يعرف في العرب أعجوبة مثله.

وقال محمد بن مُناذر في رجل من المُعمِّرين:

إنّ مُعاذَ بن مُسلِم رجُلٌ قد ضَجّ من طول عُمْرِه الأبدُ قد شَاب رأْسُ الزمان واكتَهل الدهم مَنْ وأثب وأثب الزمان واكتَهل الدهم وأثب وأثب الحياة يا لبدُ (٢) يسا نَسَر لقانَ كم تعيش وكم تَسْحب ذيْلَ الحياة يا لبدُ (٢) قد أصبحت دار آدم خَرِيت وأنت فيها كأنّك الوتدُ تَسْأَلُ غِربانَها إذا حَجَلتْ كيف يكون الصّداع والرمَد تَسْأَلُ غِربانَها إذا حَجَلتْ كيف يكون الصّداع والرمَد

#### عبد الملك والشعي:

وقال آخر:

ودخل الشعبي على عبد الملك بن مروان، فوجده قد كبا مُهمّاً، فقال: ما بال أمير المؤمنين؟ قال: يا شعبي؛ ذكرتُ قول زهير:

<sup>(</sup>١) التنادي: القيامة. (٢) لبد: أخر نسور لقان.

فلو أنني أرمَى بنَبْل رأيتُها ولكنّني أرمَى بغيْر سِهامِ على الراحتَين تارةً وعلى العَصا أنُوء ثلاثاً بَعدهن قيامي

قال له الشعبي: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كما قال لبيد بن ربيعة، وقد بلغ سبعين سنة:

> كأني وقد جاوزتُ سبعين حِجّةً فلما بلغ سبعاً وسبعين سنة قال:

باتتْ تَشكّي إليّ النفْسُ مُجْهِشةً فإنْ تُزادِي ثلاثاً تَبْلُغي أَمَلاً

فلها بلغ مائة سنة قال:

ولقد سئمْتُ من الحياة وطولِها

فلما بلغ مائة سنة وعشراً قال:

أليس في مائة قد عاشَها رجُلٌ

فلما بلغ ثلاثين ومائة وقد حضرته الوفاة قال:

تَمنى ابنتايَ أن يعيش أبوهما فقولا بالذي تَعلَمانِه وقولا هو المراع الذي لا صديقَهُ إلى الحوْل ثم اسمُ السلام عليكما

خَلَعْت بها عـن مَنكِبَيَّ رِدائيــا

وقد حملتُك سبعاً بعد سبعِينا وفي الثلاثِ وفــالا للثمانينـــا

وسؤال هـذا الخلـق كيْـف لبيـدَ

وفي تكامُل عشر بعدها عُمُرُ

وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضَرْ ولا تَخْمِشا وجها ولا تَخْمِشا وجها أولا تَحْلِقا شعَرْ أضاع ولا خَليل ولا غَدرْ ومن يَبْك حوْلاً كاملاً فقد اعتذرْ

قال الشعبي: فلقد رأيت السرور في وجه عبد الملك طمعاً أن يعيشها .

وقال لبيد أيضاً:

أليس ورائبي إن تــراخــت مَنيَّتي أُخَبِّرُ أخبار القــرونِ التي مضــت

لُزوم العَصا تُحْنَى عليها الأصابعُ أَدُبُّ كَأْنَي كَلَها قمتُ راكععُ فأصبحتُ مثل السيْف أخْلق جَفنَه تَقادُمُ عهد القين والنَّصل قاطعُ (١) ويقال: مكتوب في الزبور: من بلغ السبعين اشتكى من غير علة.

وقال محمد بن حسان النبطى: لا تسأل نفسك العام ما أعطتُك في العام الماضي.

وقال معاوية لما أسنّ: ما مرّ شيء كنت أستلذه وأنا شاب فأجدُه اليوم كما أجده، إلا اللّبن والحديث الحسّنَ.

عاش ضرار بن عمر حتى وُلدَ له ثلاثة عشر ذكراً، فقال: من سرّه بنوه ساءته نفسه.

وقال ابن أبي فَنَن ِ:

مَن عاشَ أَخْلَقَتِ الأَيامُ جِدَّتَهُ وخانَه ثِقَتَاه السمعُ والبصر قالت عَهِدْتُكَ مِنوناً فقلتُ لها إنّ الشبابَ جنون بُرْؤه الكِبَر

قال أبو عبيدة: قيل لشيخ: ما بقي منك؟ قال: يَسبقني مَن أمامي، ويَدركني مَن خلفي، وأَذْكُرُ القديم، وأنسى الحديث، وأنعس في الملا، وأسهَر في الحلا، وإذا قمتُ قرُبَتِ الأرض مني، وإذا قعدتُ تباعدتْ عني .

وقال حُميد بن ثور الهلالي:

أرى بصري قد رابني بعد صبِحَـةٍ وحسبُـك داءً أَنْ تَصـــحَّ وتَسْلَمَا وقال آخر:

كانت قناتِي لا تَلينُ لغامنٍ فألانَها الإصباحُ والإمساءُ (۱) ودعوتُ ربي بالسلامةِ جاهِداً ليُصِحّني فيإذا السلامية داء وقال أبو العتاهية، ويروى للقطامي:

أَسْرع في نقْص آمريِّ تمامُه

وقالت الحكماء: ما زاد شيءٌ إلا نقَصَ، ولا قام إلا شَخَص.

<sup>(</sup>١) القين: الحدّاد.

<sup>(</sup>٢) القناة: يعني بها نفسه وقوته.

وقال بعض المحدثين:

ألست ترى أن الزمان طواني تَحَيَّفَني عضواً فعضواً فلم يـــدعُ ولو كانت الأسماء يدخُلُها البلّـي ومــا لِــــىَ لا أَبْلَىٰ لسبعين حِجَّــةً إذا عـنَّ لي شيءٌ تخيَّــلَ دونَـــه وقال الغزّال:

أصبحـــت والله محموداً على أمَـــد حتى بقيتُ بحمدِ الله في خلَف وما أفارقُ يوماً مَن أفارقُه وقال آخر:

سوداء حالِكة وسَحْقَ مُفَوَّف قصَرَ الليالي خطوَّهُ فتداني صَحبَ الزمانَ على اختلاف فنونه والموتُ يـأتِـي بعـدَ ذلـك كلُّــه

وقال سفيان الثورى في مدح كبره: إنّــــي وإن كـــــان مسَّنى كِبرٌ أعرف من قبل أن تفارقني من صحب من ليس من نظرائه لخصال فيه

كان حارثة بن بدر الغُداني فارسَ بني تميم، وكان شاعراً أديباً ظريفاً، وكان

وبدَّل عقلي كلَّــه وبــــراني (١) سوى آسمي صحيحاً وحدهُ ولساني (٢) إذاً بَلِيَ آسمي لآمتدادِ زماني وسبع أتت من دونِها سَنَتان شبيه ضباب أو شبيه دُخان

من الحياةِ قصيرِ غيرِ ممتـــدًّ كأتني بينهم مـن وحشةٍ وحـدي إلا حسبت فراقى آخِرَ العهد

يا مَن لشيخ قد تخدَّدَ لَحْمُه أَفْنى ثلاثَ عمائِم أَلْوانا (٢) وأجَدَّ لوناً بعد ذاك هِجانا (٤) وحَنيْنَ قَالَمُ صُلْبُ فَتَحَالَى فأراه منه شدّة وليانا وكأتما يعنى بداك سيوانا

على ما قد ترين من كبري موقع سهمي والسهم في الوتسر

<sup>(</sup>٢) تحيّف: أنقص. (١) براه: أنحله.

<sup>(</sup>٤) السحق: الثوب البالي، والمفوّف: الموشّى. (٣) تخدد: هزل ونقص.

يُعاقر الشراب ويَصْحَب زياداً، فقيل لزياد: إنك تَصْحَب هذا الرجل وليس من شاكلتك. إنه يُعاقر الشراب. فقال: كيف لا أصحبه ولم أسأله عن شيء قط إلا وجدتُ عنده منه علماً، ولا مَشَى أمامي فاضطرني أن أنادية، ولا مشى خلفي فاضطرني أن التفت إليه، ولا راكبني فمست ركبتي ركبته. فلما هلك زياد قال فيه حارثة بن بدر:

وإنّ من غَـرَّتِ الدنيـــا لمغــرورُ وكــــان عنــــدك للتنكير تنكيرُ إذاً لخلَّـــــدك الإسلامُ والخِيرُ<sup>(۱)</sup> أبا المغيرةِ والدّنيا مغررة قد كان عندك للمعروفِ معرفة لو خلّد الخيرُ والإسلامُ ذا قدم

وتمام هذه الأبيات قد وقعت في الكتاب الذي أفردناه للمراثي.

وكان زياد لا يداعب أحد في مجلسه ولا يُضحَك، فاختصم إليه بنو راسب وبنو الطفاوة في غلام أثبته هؤلاء وهؤلاء، فتحيّر زياد في الحكم، فقال له حارثة، بن بدر: عندي أكرم الله الأمير في هذا الغلام أمر، إن أذن لي الأمير تكلمت به فيه. قال: وما عندك فيه ؟ قال: أرى أن يُلقى في دجلة، فإن رسب فهو لبني راسب، وإن طفا فهو لبني الطفاوة! فتبسم زياد وأخذ نعليه ودخل، ثم خرج فقال لحارثة: ما حملك على الدعابة في مجلسي ؟ قال: طيبة حضرتني، أصلح الله الأمير خِفت أن تفوتني، قال: لا تَعُد إلى مثلها.

# ابن زياد وحارثة وأبو الأسود:

ولما ولي عبيد الله بن زياد بعد موت أبيه، آطرح حارثة بن بدر وجفاه، فقال له حارثة: مالك لا تنزلني التي كان ينزلني أبوك؟ أتدَّعي أنك أفضل منه أو أعقل؟ قال له: إنّ أبي كان برَع في الفضل بروعاً لا تضره صحبة مثلك. وأنا حَدَث أخشى أن تُحْرِقني بنارك؛ فإن شئت فاترك الشراب وتكون أول داخل وآخر خارج. قال: والله ما تركته لله فكيف أتركه لك؟ قال: فتخير بلداً أُولِيكُه . فاختار سُرَّقَ

<sup>(</sup>١) الخير: الكرم والشرف.

من أرض العراق، فولاه إياها. فكتب إليه أبو الأسود الدؤلي وكان صديقاً له:

أَحار بن بدر قد ولِيت ولايَـةً فكن جُـرَذاً فيهـا تخونُ وتسرقُ لساناً به المراء الهيوبةُ ينطقُ (١) يقولُ بِمَا يَهوَى وإمّا مُصدّقُ فإن قيل يوماً حقَّقُوا لم يُحقِّقُوا فحظُّك من مال العراقيْــن سُــرَّقُ

وبـاهِ تميهًا بـالغنـــى، إنَّ للغنَـــى وما الناسُ إلاّ اثنان إمّــا مُكــذَّبّ يقولون أقوالا ولا يُحْكمونها فدعْ عنك ما قالوا ولا تكترث بهم

فوقَّع في أسفل كتابه: لا بعُدَ عليك الرشد .

# ابن الوليد البجلي وابن بيض:

وكان ابن الوليد البجلي، وهو ابن أخت خالد بن عبد الله القسري، ولي أصبهان، وكان رجلاً متسمِّتاً (٢) متصلّحاً، فقدم عليه حزة بن بيض وبن عوف في صحبته ، فقيل له: إن حمزة لا يصحب مثلك؛ لأنه صاحب كلاب ولهو . فبعث إليه ثلاثة آلاف درهم وأمره بالانصراف. فقال فيه:

يا بن الوليد المرتجَى سيُّبه ومن يُجلِّى الحدثَ الحالِكا سبيلُ معروفِكَ منِّسى على بال فها بالي على بالكا حَشْوُ قميصى شاعِر مُفْلَقٌ والجودُ أمسى حشوَ سِرْبالِكا يلومك النّاسُ على صُحْبتى إن كنت لا تصحّبُ إلّا فتّبي هبْنِي امرة اجئتُ أُريدُ الْهُدى

والمسْكُ قد يستصْحِبُ الرَّامِكَـا<sup>(٣)</sup> مثلَكَ لن تُؤتى بأمسالكا فجُــدْ على جهلى بــإسلامِكــــا

قال له: صدقت! وقرّبه وحسُنت عنده منزلتُه.

وكان عبد الرحمن بن الحكم الأمير قد عتب على ندمائه، فأمر نصراً الفتى

<sup>(</sup>١) الهيوبة: الكثير الخوف.

<sup>(</sup>٢) متستتاً: متعبّداً. (٣) الرامك: شيء أسود يخلط به.

بإسقاطهم من ديوان عطائه ولم يستبدل بهم؛ فلما كان بعد أيام استوحش لهم، فقال لنصر: قد استوحشنا لأصحابنا أولئك! فقال له نصر: قد نالهم من سخط الأمير ما فيه أدب لهم؛ فإن رأى أن يرسل فيهم أرسلت . قال: أرسل . فأقبل القوم وعليهم كآبة السخط، فأخذوا مجالسهم ولم ينشرحوا ولا خاضوا فيما كانوا يخوضون فيه، فقال الأمير لنصر: ما يمنع هؤلاء من الانشراح؟ قال: عليهم أبقى الله الأمير وجمة (۱) السخط الذي نالهم، قال: قل لهم: قد عفونا فلينشرحوا . قال: فقام عبد الرحن بن الشمر الشاعر المتنجم، فجثا بين يديه، ثم أنشده شعراً له أقذع فيه على بعض أصحابه إلا أنه ختمه ببيتين بديعين، وهما:

وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول النابغة:

ولستُ بمُستَبْق أخاً لا تلُمُهُ على شعَثِ أيُّ الرِّجال المهذَّبُ؟ (٢)

# قولهم في القرآن

كتب المريسيّ إلى أبي يحيى منصور بن محمد: آكتب: القرآن خالق أو مخلوق؟ فكتب إليه: عافانا الله وإياك من كل فتنة، وجعلنا وإياك من أهل السنة، وجمن لا يرغب بنفسه عن الجهاعة، فإنه إن تفعل فأعظِمْ بها مِنَّة، وإن لا تفعل فهي الهلكة، ونحن نقول: إن الكلام في القرآن بدعة، يتكلف المجيب ما ليس عليه، ويتعاطى السائل ما ليس له، وما نعلم خالقاً إلا الله، وما سوى الله فمخلوق؛ والقرآن كلام الله، فانته بنفسك إلى أسهائه التي سهاه الله بها فتكون من المهتدين، ولا تُسمَّ القرآن باسم من عندك فتكون من الضائين. جعلنا الله وإياك من الذين يَخْشَوْن ربهم بالغيب وهم من الساعة مُشْفِقونَ.

<sup>(</sup>١) الوجمة: الكآبة. (٢) لا تلمُّه: تضمُّه وتجمعه.

تم الجزء الثاني من العقد الفريد ويليه الجزء الثالث

#### الصفحة الموضوع

# كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك.

٤ كنه البيان.

للنبي صلى الله عليه وسلم .

٤ تبجيل الملوك وتعظيمهم.

ليحيي بن خالد في خطاب الملوك.

- ٥ ابن صبيح والفضل بن يحيى في علت.
   ١ الحجاج والشعبي .
  - ٦ قبلة اليد.

الرسول عَبِيَّالِيَّةِ وتقبيل يــده. بين سليان وجعفر بن يحيي .

- ۸ من كره من الملـوك تقبيـل البـد. حسـن
   التوقيع في مخاطبة الملوك.
- ١٠ الرشيد وعبد الملك بن صالح. المأمون
   وابن مزيد.

الديسوان. عبد العزيس بن مسروان ونصيب.

المأمــون ووداعــه الحســن بن سهــل. المأمون وسعيد بن مسلم.

١١ مدح الملوك والتزلف إليهم.

أردشير حين ولي. حسان بن ثــابــت والجفني.

#### الصفحة الموضوع

۱۳ خالد القسري يهني عمر بن عبد العزيز. المأمون ومادح له عند دخوله بغداد. بين خالد القسرى وبعضهم في مثله. بين الحسن بن سهل وآخر. ابن صفوان ووال دخل عليه.

بين الرشيد وبعض الشعسراء. لابن صفوان في مدح رجل.

- ۱٤ الرشيد وسهل بن هارون المأمون وسهل.
   بن هارون.
- 10 الحجاج وزياد العتكي. لابن شيبة في صالح بن المنصور. لابن شيبة في الخلافة. لبعض الخلفاء في ابن شيبة.
  - ١٦ بين عبد الملك وذي حاجة .

بين المنصور وذي حاجة. بين المأمون والعماني. عمر بن عبد العزيسز ووفد العراق.

١٧ التنصل والاعتذار.

للنبي صلى الله عليه وسلم.

۱۸ جعفـر بن يحيى ومعتــذر. للحســن بن وهـب.

لابن عبد ربه في الاعتذار. لبعضهم في تجنب الاعتذار. المحمود الوراق. ١٩ بين عبد الملك وابن شهاب الزهري. بين المنصور وجرير.

. ٢ بن المأمون وابن الفارسي .

٢١ المأمون وابن يوسف في شكاية ضده.

٢٢ المنصور وابن فضالة المأمون وابن أكثم.

٢٣ الاستعطاف والاعتراف.

بن المهدى وابن داود .

٢٤ ليزيد بن مزيد أمام الرشيد. المأمون وابراهيم بن المهدي.

٢٥ المأمون وإسحاق بن العباس.

٢٦ عبد الملك وابن عتبة وخالد بن يزيد .

٢٧ سليمان بن على وابن عتبة إمام المسودة .

٢٨ الرشيد وعبد الملك بن صالح.

٢٩ لعبد الملك بن صالح بعد خروجه من السجن

٣٠ ابن سلم حين بلغه غضب الخليفة على

لبعضهم في الاعتذار إلى مالك. قتيبة وأبو مجلز. الحجاج ومذنب. بعض الملوك ومذنب .

٣١ سليان بن عبد الملك وخالد بن عبد الله معاوية وابن زنباع.

عبد الملك ورجل جفاه. الحسن بن سهل ونعيم بن حازم.

٣٢ المأمون وهاشمي أذنب.

المأمون ورجل اعتذر. المنصور ويزيد ابن هبيرة.

لتميم بن جميل بين يدي المعتصم.

٣٤ المنصور وجعفر بن محمد.

٣٥ سليمان بن عبد الملك ويزيد بن راشد . الرشيد ورجل حبسه .

٣٦ المأمون ورجل من خاصته.

المأمون ومحمد بن عبد الملك.

٣٧ عبيد بن أيوب والحجاج.

٣٨ لابن الزيات يستعطف المتوكل. أبو مسلم وبعض قواده .

٣٩ بين المأمون وأبي دلف.

٤٠ المنصور ومعن بن زائدة. عبد الملك وأعرابي سرق.

٤١ تذكير الملوك بذمام متقدم.

٤٢ حسن التخلص من السلطان.

٤٣ بين المختار وسراقة .

٤٤ معن بن زائدة وبعض الأسرى. عمر بن الخطاب والهرمزان.

٤٥ الحجـاج وبعـض الأسرى. معـاويــة ويونس الثقفي .

٤٦ سلمان بن عبد الملك ويزيد بن أبي

٧٤ عبد الملك ورجل أمر بقتله . معاوية وأسير من أهل العراق.

٤٨ الحجاج وابن يعمر في الحسين.

٥٠ الحجاج وعاصم بن أبي وائل، الحجــاج وأسرى الجماجم. للفرزدق في هجاء الحجاج بعد موته ,

بين المأمون وسهل بن هارون .

٧٩ الحض على طلب العلم.

للنبي صلى الله عليه وسلم .

لداود عليه السلام يعظ ابنه .

٨٠ لعبد الله بن عباس. لعبد الله بن

٨١ فضيلة العلم.

لعلى بن أبي طالب.

٨٢ للنبي صلى الله عليه وسلم.

٨٣ لأبي الأسود.

للحسن البصري.

٨٤ للأصمعي.

لمعاذ بن جبل. لابن طباطبا.

٨٥ ضبط العلم والتثبت فيه.

للإمام مالك. لعبد الله بن عمرو.

٨٦ انتحال العلم.

موسى عليه السلام وقد ظن أنه أعلم الخلق.

٨٧ لقتادة. لأبي عمرو بن العلاء. للشعبي والسدي .

> ٨٧ شرائط العلم وما يصلح له. للشعبي . للحسن .

٨٨ لابن المبارك في مالك ابن أنس.

٨٩ حفظ العلم واستعماله.

لابن مسعسود. لابن دینسار. لابن الخطاب. لمالك.

٩٠ رفع العلم وقولهم فيه.

٥١ سليان ابن عبد الملك وابن الرقاع.

۵۲ شريك والربيع بن يدي المهدي .

٥٣ الحجاج وجامع المحاربي .

٥٤ الرشيد وسلم بن الوليد وابن أبي شيخ.

٥٥ الرشيد ويعقوب بن صالح.

٥٦ توسط مسلمة بين هشام والكميت.

٥٨ خلاص ابن هبيرة من خالد القسرى .

٦٠ فضيلة العفو والترغيب.

المأمون وصاحب وضوئه .

٦٢ بعد الممة وشرف النفس.

معاوية وعمرو بن سعيد. لابن المهلب في الفرزدق.

٦٣ عمر بن عبد العزيز وعقيل بن علفة .

٦٤ من غيرة عقيل.

٦٥ الأوس والخزرج .

٦٦ للفرزدق والأحوص في الفخر .

٦٧ لمنيدة في الفخر.

٦٨ لطاهر بن الحسين. لابن مسلمة في الرد على طاهر . لابن طاهر في الفخر .

٧٠ لابن مسلمة في الرد على بن طاهر.

٧١ مواسلات الملوك.

٧٢ من ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز.

٧٣ بين ملك الروم وعبد الملك بن مروان. بين ملك الهند والرشيد.

٧٤ بين المأمون وطاهر بن الحسين.

٧٦ كتاب الياقوتة في العلم والأدب.

٧٧ فنون العلم.

لابن مسعــــود. للنبي عليه . لابن عباس.

٩٠ تحامل الجاهل على العالم.

للنبي عليه . كيسان والخليل.

٩١ تبجيل العلماء وتعظيمهم.

زید بن ثابت وابن عباس. لعلی کرم الله وجهه .

٩١ عويص المسائل.

للنبي عَلِيلًا . بين ابن الخطاب وعلى .

٩٣ التصحيف.

للأصمعي. لبعضهم.

٩٣ طلب العلم لغير الله.

للنبي مالة . لعيسى بن مرم .

 ٩٤ باب من أخبار العلماء والأدباء. لابن عباس في الخلفاء.

 ٩٥ للحسن البصري وعلى بن أبي طالب. عبد الملك وشهاب الزهري.

> ٩٦ للحسن البصري في الصحابة. للشعى في القضاة.

٩٧ بين عبيد الله وعمر بن عبد العزيز.

٩٨ الحسن وابن جبير. سليان التيمسى والثوري .

۹۹ يحيي بن اليان. على وابن مسعــــود. للمبرد.

في نفر.

١٠١ النخعي والأعمش.

١٠٢ لأبي نواس. للمنصور. للمأمون.

١٠٢ قولهم في حملة القرآن.

بين النخعي وقاريء للقـرآن. للنبي مالية

١٠٤ العقل.

١٠٥ لعلى بن أبي طالب. للحسن البصري. بين سليان بن عبد الملـك ورجـل. للمغيرة في عمر. لزياد. لعمرو بن العاص.

لمعاوية. بين عمرو والمغيرة. بين معاوية وابن العاص.

١٠٦ شعر تمثل به الحسن بن سهل.

١٠٧ هــــوذة وكسرى. بين النبي ﷺ وهوذة .

١٠٨ مما ورد في العقل. للحسن البصري. للنبي علقية .

١٠٩ لعمر بن الخطاب.

١١٠ بين النبي عليه ومجاشعي.

١١١ لبزرجمهر.

١١٢ للنبي صلى الله عليه وسلم.

١١٣ لعبد الله بن محمد. لبعض الشعراء.

لابن دريد.

١١٤ بين عمر بن عبد العزيـز ورجـل مـن

١٠٠ بين ابن المبارك وابن النضر . للأصمعي ١١٥ وصية عبد الله بن الحسين . لعلي رضي الله عنه .

١١٦ الحكمة.

للنبي صلى الله عليه وسلم.

١١٧ نوادر من الحكمة.

لقس بن ساعدة. ابن الظرب وحمة في مجلس ملك حير.

١١٩ لأبي عبيدة في تفسير الغريب.

لعمرو بن العاص. لعمر الخطاب. للعرب والعجم .

١٢٠ بعد مقتل بزرجهر. لعمر بن الخطاب للحسن البصري.

١٢١ البلاغة وصفتها.

۱۲۲ بن معاوية وصحار.

١٢٣ أقوال في البلاغة.

بين ابن صفوان ورجل يكثر القول. لجعفر بن محمد .

١٢٤ لبعض الشعراء.

١٢٥ بن العتابيورجل. في البلاغة لأبرويز.

١٢٦ لربيعة الرأي . للحسن بن جعفر .

١٢٧ فضول من البلاغة .

لقتيبة بن مسلم. لابن السَّاك.

١٢٨ الحسين بن على والفرزدق. لعلى كرم الله وجهه . للمسيح عليه السلام .

١٢٩ النعمان وعدي بن زيد. لخالسد بن صفوان.

١٣٠ بين المنصور ومعن بن زائدة. لمعاوية في ابن عباس.

١٣١ كتاب من عمرو بن مسعدة إلى

المأمون. بين جعفر البرمكي وأخيه الفضل.

١٣٢ من بلاغة المأمسون. بين المأمسون وابراهيم بن المهدي.

١٣٣ آفات البلاغة.

لأبي داود الإيادي. للفضل في الإيحاز.

١٣٤ باب الحلم ورفع السيئة بالحسنة.

بين عمرو بن العاص وبعهضم .

بين أبي بكر وآخر. لعمرو بن عبيد ف نيل السختياني منه.

۱۳۵ أبو ذر وشاتم له .

المسيح عليه السلام وقوم من اليهود. للنبي صلى الله عليه وسلم .

١٣٦ صفة الحلم وما يصلح له.

من حلم الأحنف.

لخالد بن صفوان في الأحنف.

١٣٧ لقيس بن عاصم في الحلم.

١٣٨ عمر بن عبد العـزيـز ورجـل حـاول إغضابه. لكعب بن زهير.

١٣٩ النابغة الجعدي والرسول عليه .

١٤٠ خالد بن معمر في أسباب حبه لعلى .

١٤١ للأحنف.

١٤٣ بين عليَّ وكبيرالفرس. لهمود الوراق.

١٤٤ باب السودد.

١٤٥ الأحنف في تسويد قومه له.

١٤٥ أوس والنعمان: أبو سفيان. وجزائس

ملك السمن .

١٤٦ لهند في ابنها معاوية.

من حلم ابن نوفل .

١٤٧ للنبي ﷺ في أبي سفيان. رأي عمرو ابن العاص في أخيه هشام. سودد الرجل بنفسه .

للنبي عَلِيُّ . لقس بن ساعدة .

١٤٨ المووءة.

للنبي عَلِيِّةٍ . لعمر بن الخطاب . لأبي

١٤٩ طبقات الرجال. للخليل بنأحد لابن عيينة .

١٥٠ سؤدد الرجل بنفسه.

١٥٢ الغوغاء.

ابن عباس والغوغاء.

لعمر بن الخطاب في قوم .

١٥٣ الثقلاء.

لعائشة. لأبي هريرة. أبو حنفة والأعمش . ١٥٤ للجسن بن هانيء .

لتاجر أهدى جملاً ثم نزل عليه . للحسن بن هانيء في الفضلل الرقاشي . للشعبي .

١٥٧ التفاؤل بالأساء.

عمر وظالم بن سراقة .

١٥٨ للنبي ﷺ في البريد. الحجاج ورسول المهلب. من تفاؤل الرسول مناتو.

١٥٩ العرب والطبرة. لحسان.

١٦١ اتخاذ الإخوان وما يجب لهم.

لداود ينوصي ابنيه سليان عليها السلام.

للأحنف. لابن المعذر في الحسن بن ابراهيم المنصور وشاعر يهنئه بالخلافة.

> ١٦٣ معاتبة الصديق واستبقاء مودّته. للحكماء. لعلى رضى الله عنه.

> > ١٦٤ فضل الصداقة على القرابة.

لبزرجهر. لأكثم بن صيفي. لحبيب الطائي. للمبرد.

١٦٦ التحبب إلى النار.

في الحديث. لابن عبد ربه. من عمر إلى سعد بن أبي وقاص. لمعاوية.

المبرد والخليل. لابن عبد ربه.

١٦٧ صفة المحية.

لابن طاهر يصف الحب للمأسون. لحماد الراوية . لمعاذ بن سهل .

١٦٨ مواصلتك لمن كان يواصل أباك. للنبي عَلِيْكُم . لابن مسعـــود . لأبي

١٦٩ عداوة تميم وبكر وشعر ابن حلزة.

١٧٠ الحسد.

لعلى رضى الله عنه للنبي عليه الله الابن مسعود . لأبي العتاهية .

١٧١ لسلمان التيمي. لعائشة في شعر تتمثل

١٧٢ إبليس ونوح لابن عباس. لبعسض العشراء.

١٧٤ عبد الملك والحجاج. المنصور وسلمان ابن معاوية.

١٧٥ بصري يحسده قومه. لأبي عاصم النبيل.

١٧٦ محاسدة الأقارب.

من عمر إلى أبي موسى .

١٧٧ لابن مصعب في غلبته على البرامكة. بين خالد بن صفوان ورجل. لذي الأصبع. لبعض الشعراء.

١٧٨ المشاكلة ومعرفة الرجل لصاحبه. لأبي تمام.

> للنبي عَلَيْهُ . لبعض الشعراء . لامرىء القيس.

١٧٩ سليان عليه السلام وحمديث النسر والقصر .

١٨٠ السعاية والبغي.

للمأمون يوصى بعض ولده. للنبي مالله من سير العجم. عليه من سير العجم.

١٨١ لذي الرياستين. للمأمـون في السعـاة. لدعبل.

١٨٣ الغيبة.

١٨٤ للنبي عَظِيلًا . ابن سيرين وقوم نــالــوا

سعيد بن أبي وقاص ورجل اغتاب طلحة والزبير .

الحي عليله وابن الحضرمي .

١٨٥ مدارة أهل الشر.

النبي السلم الأبي الدرداء.

١٨٦ ذم الزمان. للحكماء. في الأثر.

١٨٧ لعائشة في لبيد.

١٨٨ أبو مياس وقوم يذكرون الزمان .

لفرج بن سلام. لحبيب. لطاهر بن الحسين. لابن منافر. لابن عبد

١٨٩ للجاحظ في ذم الزمان.

١٩١ فسادُ الإخوان.

لأبي الدرداء. لعـــروة بن الزبير. للحكماء اللهند الأبي العتاهية .

١٩٣ للبكري. للعتبي.

لابن أبي حازم. لعبد الله بن معاوية.

١٩٤ للبحتري.

١٩٥ لابن عبد ربه.

١٩٦ شعر لمؤمل بن سعيد . للنبي عَنْالِيُّهُ .

١٩٧ باب في الكبر.

ابن الأهتم وهو يخطر في المسجد. لسعد بن أبي وقاص يوصي ابنه .

ابن حصن بباب عمر. لابن ظبيان. رجل من بني عبد الدار .

١٩٨ للحجاج في أربعة.

العتبي ومحرز الباهلي. وصيـة بعـض الحكياء لولده.

# ٢٠٠ التسامح مع النعمة والتـذلـل مـع المصسة.

ليحى بن حيان. لكسرى. من ابن الجهم إلى ابن الزيات. لابن زرارة الكلابي. للحسن بن هانيء.

#### ٢٠١ باب في التواضع.

للنبي عَلِيلًا . لابن السماك . مسسن تواضع النجاشي عمر وامرأة من قریش .

لأبي العتاهبة .

#### 7 . 7 الرفق والاناة

للنبي ﷺ للنابغة لعدي بن زيد.

# ٢٠٣ استراحة الرجل بمكنسون سره إلى صديقه.

للحكماء. لبعض الشعراء. لحبيب. لعثمان بن إبراهيم .

٢٠٤ لصريع الغواني. للوراق. لابن عبد ربه. للحسن بن هانيء.

#### ٢٠٤ الإصابة بالظن.

لعمرو بن العاص. لعمر بن الخطاب. لعلى بن أبي طالب. لابن عبد ربه.

٢٠٦ تقديم القرابة وتفضيل المعارف. للشيباني في عثمان . معاوية وآذنه . زياد ورجل يدل بمكانة منه .

٢٠٧ لعبد الله القسري حين ولي قضاء

البصرة. ابن شبرمة في قضاء البصرة. لزياد.

> ٢٠٨ فضل العشيرة. الدين. لمولى قضاعة .

٢٠٩ لسفان الشورى لعمر بن الخطاب لحبيب في عياش. لابن عبد ربه.

٢١٠ التنزه عن استاع الخنا والقول به.

عمرو بن عتبة والقصير . في رجل يشتم رجلاً لابن ذر في رجل مذنب.

٢١١ للنبي علي لله لله عنه لسلمان الفارسي. لعيسى عليه السلام.

للزهري . محمد بن الحنفية .

الأعمش وإمام.

٢١٣ الربيع بن زياد وعلي في عاصم . عبد الله بن عمرو عند رسول الله وقد شكته زوجه .

٢١٦ القول في القدر.

لحمد بن المنكدر.

للحسن البصري.

٢١٧ غيلان وربيعة . طاوس وقتادة للخشني فالأعشى ولبيد .

٢١٨ لإياس بن معاوية . لابن شهاب . لابن

بين علي بن أبي طالب وقدريّ.

٢١٩ هشام وغيلان والأوزاعي .

٢٢٠ لكعـــب بن زهير . بين النبي عليه وقدري.

لابن مسعود.

٢٢١ أبو العتــاهيــة وابن أشرس بين يــدي المأمون للكندي .

مجوسي وقدري .

۲۲۲ عمر بن عبيد وابن مسكين.

٢٢٣ رد المأمون على الملحديين وأهيل الأهواء .

بين المأمون وثنوي .

بين المأمون وبين مرتد خراسان .

۲۲۶ بین المأمون وبین علی بن موسی. من واصل ابن عطاء إلى عمرو بن

> ٢٢٥ ما جاء في ذم الحمق والجهل. للنبي صلى الله عليه وسلم. لأزدشير . لأبي العتامية .

> > ٢٢٦ أصناف الإخوان.

للعتابي. للنبي صلى الله عليه وسلم.

٢٢٧ لبعض الشعراء.

للعطوي .

۲۲۸ شعر بن جرير إلى ابن مخلد.

بين بعض الشعراء وابن بشار.

٢٢٩ وهما يستجلب الإخاء والمودة ولبن الكلمة

لعلى رضى الله عنه .

لعمر بن الخطاب.

٢٣٠ بين مطيع بن إياس وخاطب مودة. بعض الأمثال.

لبعض الشعراء الابن عرفة .

۲۳۱ للوراق.

٢٣٢ باب من أخبار الخوارج.

الخوارج وعلي بن أبي طالب.

۲۳۳ محاجة ابن عباس لهم. قتال على لهم. قتل الخوارج ابن خباب .

٢٣٤ فرق الخوارج.

٣٣٥ لقاؤهم ابن الزبير .

٢٣٦. خطبة ابن الزبير فيهم.

٢٣٧ كتاب ابن الأزرق إلى ابن الزبير.

٢٣٨ بين نجدة وابن الأزرق.

٢٣٩ رد ابن الأزرق على نجدة.

۲٤٠ مرداس وابن زياد . شعر مرداس .

٢٤٢ ردّ عمر بن عبد العزيـز على شـوذب الخارجي .

٢٤٤ القول في أصحاب الأهواء.

رجــل ذكـــر عنـــد النبي عَلِيْقٍ بالاجتهاد.

٢٤٥ الرافضة.

تسميتهم بذلك الاسم.

٢٤٦ للسيد الحميدي في الرافضة. المغيرة بن سعد والأعمش المنصوريــــة، المغيرة ومقتله كثير عزة .ً

٢٤٧ من رأي الروافض .

٢٤٨ المأمون ورجل من الحسبانية. ابن عباس ورافضي .

بعض فرق الروافض.

٢٥٠ الرافضة والشعبي .

٢٥١ قولمم في الشيعة.

حكاية للجاحظ.

٢٥١ باب من كلام المتكلمين.

٢٥٢ باب في الحياء.

٢٥٥ باب جامع الآداب.

آداب الله لنبيه عليه

لابن عبد ربه.

٢٥٦ باب آداب الله لنبيه علي الأمنه.

٢٥٨ باب في آداب العلماء والحكماء. لعلي رضي الله عنه .

٢٥٩ لشبيب بن شيبة لعبد الملك ينصح بنيه.

لابن المقفع للأحنف: لبزرجمهر. ٢٦٠ لسفيان الثوري . لأزدشير .

لابن عباس.

٢٦١ لابن قتيبة لديوجانس. للنبي صلى الله عليه وسلم.

٢٦٢ وفي رقة الأدب.

للعباس. الرسول عليه والعباس. الرشيد وعبد الملك بن صالح.

من عمر بن عبد العزيز .

٢٦٣ عمر بن الخطاب ورجل أحدث صوتاً في المسجد .

٢٦٤ الأدب في الحديث والاستاع.

للنبي مِثْلِيَةٍ الحسن بن علي وجـالس

٢٦٦ معاوية والأحنف.

ابن شيبة وأبو جعفر الزياد اللشعبي .

٢٦٧ ابن طاهر وأبو السمراء.

٢٦٧ الأدب في المهاشاة.

هشام بين ابنه وأبن أخيه. المأمون وابن أكثم . لزياد في حارثة .

٢٦٨ بين الهادي وابن يزيد في سفر.

مالك.

٢٦٩ باب السلام والإذن.

للنبي عَلِيْكُ . عمر بن عبد العزيـز وجماعة سلموا عليه .

. ٢٧٠ ابن مسعود وابن الخطاب والأسـود. سليمان بن هشام وابن مهران. النبي مَلِيلَةٍ ومستأذن .

للنبي عَلِيْكُ . لابن عباس. شريــح يــوصي معلم ولـــده. لابن عبـــد القدوس .

٢٧١ لعمر بن عتبة يوصى معلم ولده .

٢٧٣ باب في حب الولد.

بين معاوية والأحنف في الولد. عبد الله بن عمر وابن سالم .

ابن اليان وولده . لزيد بن على يوصي

للشعبي في قــوم للحســن البصري. أ ٢٧٤ في الحديث. معاوية وابن العاص وعائشة

الصفحة

بنت معاوية.

عمر ورجل يحمل طفلاً. لفاطمة وهي ترقص الحسين لعبد الملك في

٢٧٥ ابراهيم عليه السلام وملك الموت.

٢٧٦ باب الاعتضاد بالولد.

لبعض الشعراء . لأبي براء .

٢٧٧ باب في التجارب والتأدّب بالزمان. لحبيب. لابن شكلة. لعيسى عليه السلام.

۲۷۸ لبشار العقيلي . لابن عبد ربه .

لأرسطاطاليس ينصح الإسكندر. لامسريء القيس. للأخطيل. للحمدوني .

٢٨٠ باب في الأدب تشميت العطاس. للنبي ﷺ. لعلي رضي الله عنـــه لعمر بن الخطاب .

٢٨١ باب الإذن في القبلة.

في تقبيل يد النبي عَلَيْهِ . في تقبيل يد على. في تقبيل يد المأمون. أبو دلامة والمهدي. الهجري والمنصور.

٢٨٢ باب الأدب في العيادة.

أبو عمرو بن العلاء وعائــد. عبــد العزيز بن مروان وكثير . من أديب إلى عليل. بين يحيى بن خالد وشاعر اعتل .

من المعتصم إلى ابن طاهر .

۲۸۳ ابن صبيح ويحيي بن خالد حين اعتل. لبعض الشعراء.

٢٨٤ لبكـر بن عبـد الله في قـوم عـاوده، لسفيان الثوري. عمر بن عبد العنويسز وعبائد. لابن عبساس. للأعمش في مرضه.

٢٨٥ لحمد بن يزيد. لأبي دهمان في عيادته لأمير لمجنون بني عامر في ليلي .

٢٨٦ لحمد بن عبد الله بن طاهر. للعباس ابن الأحنف. للواثق. لعلية بنت المهدى.

۲۸۷ لابن عبد ربه.

٢٨٨ الأدب في الاعتناق.

سفيان بن عيينة ومالك.

٢٨٩ باب الأدب في إصلاح المعيشة. لعائشة ، لعمر بن الخطاب، لأبي بكر، لعيد الله.

٢٨٩ باب الأدب في المؤاكلة.

للنبي عليه . بلال والجارود .

هشام وأعرابي حضر سفرته .

۲۹۰ بين المنصور وأعرابي .

۲۹۱ المنصور وهاشمي والربيع حاجبه. لبكر بن عبد الله، للجاحظ، غسل اليد.

۲۹۲ أدب الملوك.

لزياد، لعبد الملك، ليحيي بن خالد،

لبعض الشعراء.

٣٩٣ معاوية وأصحابه، أبو جعفر وشبيب. ٢٩٤ باب الكناية والتعريض.

لعمر بن عبد العزيز.

النعمان والربيع، حارثة بن بدر وزياد معاوية والأحنف.

٢٩٥ عثمان وعمرو بن العاص حين عزله عن

لشاعر يعرّض بجعدة، عمر وامرأة في الطواف.

٢٩٦ الكناية يورّي بها عن الكذب والكفر.

بين الحجاج وابن جبير ومطرف. الوائـق وابن مسكين وابن نصر في محنة القرآن.

بين خليفة وناسك في طعام.

٢٩٧ ابن عــربــاض والخوارج، الخوارج وشبطان الطاق.

بين الوليد ورجل سماه، معاوية وابن صوحان في لعن على .

٢٩٨ الكناية عن الكذب في طريق

المدح.

ابن الهيثم وغلام سكران، خاطب لبائع سنانير .

معلى وابن السريّ في مرضه .

٢٩٩ باب في الكناية والتعريض في طريق الدعابة.

لابن سيرين في رجل سئل عنه، لشريح القاضي في مرض زياد، بين سنان النميري وابن هبيرة.

نميري وتميمي .

٣٠٠ ابن يزيد الهلالي ومحاربي، بين معاوية وعبد الرحمن بن الحكم.

٣٠١ زياد ومشير عليه في امرأة يتزوّجها، عمر بن الخطاب وأعرابي، بين رجل ومودع لـه، ابن أبي عتيــق وزوج له .

٣٠٢ باب في الصمت.

داود عليه السلام ولقيان الحكيم، لأبي الدرداء معاوية والأحنف، لسالم بن عبد الملك، لهرم بن حيان.

٣٠٣ لشبيب بن شيبة، لجعفر بن محمد، للحسن بن هانيء، عمر بن عبد العزيز وسائل في الكلام للنبي صالله عاد الله

٣٠٤ باب في المنطق.

في فضل المنطق لابن المبارك لعمر ابن الخطاب.

٣٠٥ باب في الفصاحة.

لابن سيرين.

٣٠٥ آفات المنطق.

ابن السماك وجارية له . معاوية وجلساؤه .

٣٠٧ باب في الإعراب واللحن.

الشعبي وقوم من الموالي .

٣٠٨ لعبد الملك بن مسروان، المأمسون والمنقري .

الحسن ورجل يلحن.

٣٠٩ من لحن الوليد بن عبد الملك. لابن أسهاء، بعض الشعراء ومستدرك عليه .

> ٣١٠ باب في اللحن والتصحيف. أبو حنيفة، لبشر المريسي.

٣١١ ابن شيبة وإسحق بن عيسي .

٣١١ نوادر الكلام.

الضبي والأصمعي، لابن أبي حفصــة في رواة للشعر .

٣١٢ باب نوادر من النحو.

للخليل، أبو زيد والخليل، لأبي الأسود

٣١٣ لأبي زيد، لأبي حسام، للمازني، للرياسي، لأبي عبيدة.

أبو عمرو وعيسي بن عمر.

٣١٤ للأصمعي، للفرزدق.

٣١٥ لبعض الوراقين، لأبي زيد الأنصاري، للحسن بن هانيء.

لابن مالك العقيلي، للوراق، للفرزدق للمبرد.

٣١٦ باب في الغريب والتقعيب.

٣١٧ أبو علقمة واعين الطبيب، أبو الأسود وأبو علقمة .

أبو علقمة وحجام .

٣١٨ أبو المكنون وأعرابي، أبو بكر المنكور وحنش.

٣١٩ لحبيب الطائي لابن عبد ربه، لحفيص بن النعمان.

٣٢٠ للخريمي. لحبيب، لبعضهم.

٣٢١ باب في ترك المشاراة والماراة.

رسول الله عليه والسائب، لابن المقفع، لابن أبي ليلي، لابن عباس. ٣٢٢ باب في سوء الأدب.

النبي عَلِيلَةٍ ووفد تميم، أبو بكر وبائع ثوب، المهدي وبعض الرواة.

٣٢٣ المأمون وقطرب المأمون واللؤلؤي وهشام وأبو النجم .

٣٢٤ يزيد ابن عبد الملك وكثير.

٣٢٥ بين عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد كاتبه، عديّ وشريح القاضي .

٣٢٦ لحبيب في بني تغلب، للشعبي مــعُ جليس، ابن الخصيب ومتظلم، شريف مع وكيل تاجر.

٣٢٧ باب في تحنك الفتي.

لعمر بن الخطاب. لسفيان الشوري، لعمرو بن العاص، للمغيرة في عمر ابن الخطاب، عامر بن عبد الله وسرقة عطائه .

٣٢٨ لعمر بن عبد العزيسز في فساطمة مما يستحسن ويكره، لابن عبد ربه.

٣٢٩ لابن حطان. لهدبة العذري، لعبد العزيز بن زرارة، لهند في معاوية. لمعاوية في الغامدية.

٣٣٠ للحسن بن هانيء.

٣٣١ باب في الرجل النفاع الضرّار.

لحبيب، بين متاخرين، لشاعر في ذم قومه . للنجاشي في ذم تميم .

٣٣٢ للحسن بن هانيء لابن عبد ربه .

٣٣٣ باب في طلب الرضائب واحتال المغارم.

لابن عبد ربه.

٢٣٤ معاوية وعسكر علي يوم صفين لكعب بن زهير ، للشاخ .

٢٣٥ لامريء القيس للحطيئة يهجسو الزبرقان .

ليزيد بن عبد الملك في رأس ابن المهلب.

٣٣٦ لابن عبد ربه.

لتأبط شراً.

٣٣٧ باب الحركة والسكون.

في الأثر، عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة لحبيب. الأعشى بكر للشافعي.

٣٣٨ لموسى عليـه السلام للمأمــون، للنبي

٣٣٩ الخليل وأبو شمر، لبعض الشعراء.

. ٣٤٠ لحبيب، للحمدوني.

٣٤٢ باب التاس الرزق وما يعود على أ

الأهل والولد.

للنبي عَلِيْتُهِ . لعمر بن الخطاب . للشافعي، لمالك بن دينار.

٣٤٣ للنبي عليه السلام.

٣٤٤ باب فضل لمال.

للنبي عليه ، لعمر بن الخطاب . لحكيم ينصح ابنه لابن عباس، لابن عبادة، للحكماء، لابن عوف.

لخالد بن صفوان يوصى ابنه، لعروة ابن الورد لابن عياش.

٣٤٥ لبعض الشعراء، للوراق.

٣٤٦ للرياشي، لأحيحة.

٣٤٧ لابن عبد ربه.

٣٤٨ صنوف المال.

معاوية وابن صوحان، لأعرابيّ . لعبد الله بن الحسن، للنبي عليه .

٣٤٩ تدبير المال.

لبعضهم، لصاحب كليلة ودمنة.

٣٥٠ ابن عباس ورجل في يده درهم، للحطيئة، لسفيان الشوري، للمتلمس.

١٥١ الإقلال.

لأرسطاطاليس، لبعض الشعراء، لابن عبد ربه للحسن بن هانيء.

٣٥٢ أبو الشمقمق.

٣٥٣ للهند.

٣٥٤ السؤال.

للنبي علية ، لأكثم بن صيفي، على رضى الله عنه وسائل بعرفات، لابن عباس، للنعمان بن المندر لشريح، لحبيب، سائل بمسجد الكوفة لمسلم بن الوليد .

٣٥٥ لعبيد بن الأبرص؛ لابن أبي حازم، لابن عبد ربه ، للنبي عليه . لحبيب، الأصمعي وابن عمر.

٣٥٦ الشيب.

لقيس بن عاصم، للنميري. للمعتمر، لأعرابي. للنبي عليه .

٣٥٧ لعبد الملك بن مروان للوراق.

٣٥٨ لحبيب الطائي.

لبعض الشعراء، لابن أمنة، للعلوى.

٣٥٩ لابن عبد ربه.

٣٦١ الشباب وانصحة.

لابن العلاء، للأصمع\_\_\_\_ي، لابن عباس، للوراق، لابن أبي حازم، لجرير، لصريع الغواني .

٣٦٢ للحسن بن هانيء، لأعرابي. لابن عبد

لبعض الشعراء، لابن عبد ربه.

٣٦٣ الخضاب.

للنبي صلى الله عليه وسلم.

٣٦٤ معاوية وأبو الأسود، معاوية وابن جعفر .

٣٦٥ للورّاق؛ لابن عبد ربه.

٣٦٦ فضيلة الشيب.

للنبي عَلَيْكُ ، لأبي نواس؛ أبو دلف والمأمون. للورّاق، لابن مناذر.

٣٦٧ كبرة السن.

لأعرابي، لبعضهم.

٣٦٨ معاوية والمستوغر.

لأعرابي، لبعض الشعراء، لجريس، نصر بن دهان، لابن مناذر.

٣٦٩ عبد الملك والشعبي.

للبيد، في الزبور، للنبطى، لضرار.

٣٧١ لابن أبي فنن، لأبي عبيدة، لحميد بن

٣٧٢ لأبي العتاهية، لبعض المحدثين، للغزال.

٣٧٢ من صحب من ليس من نظرائه لخصال فيه.

حارثة الغداني وزياد.

٣٧٣ ابن زياد وحارثة وأبو الأسود.

٣٧٤ ابن الوليد البجلي وابن بيض، عبد الرحمن بن الحكم وبعض ندمائه .

للنابغة .

٣٧٥ قولهم في القرآن.

المريسي وأبو يحيي .

# الحقال الفريد

تَألَيفُ الفقيه أَجِمَدُ بِمِجَمَدِ بِعِبْ رَبِّهِ الأنْدَلسيِّي المتوفِيسَيَّة ٢٢٨هِ

> بتكحقیق دكتور عَالمجيللترميني

الجئزء التاليث

**حارالکتبالهامیة** 

جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان الطبعة الأولى 12-21م \_1987م

يطلب من: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان صندوق بريد ٩٤٢٤ ـ ١١. هاتف ٨٠٥٣٣٢ ـ ٨٠٥٦٠٤ الرملة البيضاء ـ بناية ملكارت سنتر



قال أبو عمر أحد بن محمد بن عبد ربه:

قد مضى قولُنا في العلم والأدب وما يتوَلَّدُ منهما ويُنسبُ إليهما من الحِكمِ النادرة، والفِطن البارعة.

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الأمثال، التي هي وشي الكلام وجوْهَرُ اللفظِ، وحَلْى المعاني، والتي تخيَّرَتها العرب، وقدَّمتها العجم، ونطَقَ بها كُلُّ زمان وعلى كل لسان. فهي أبقى من الشِّعر، وأشرفُ من الخطابة، لم يِسْر شيء مسيرها، ولا عمَّ عُمُومَها، حتى قيل: أُسْيَرُ من مَثَل.

وقال الشاعر:

مَا أَنتَ إِلَا مَثلٌ سَائِرُ يَعْرَفُهُ الْجَاهِلُ وَالْخَابُرُ(١)

وقد ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه، وضربها رسول الله عَلَيْنَ في كلامه. قال الله عز وجل: ﴿ وَفَالَ : ﴿ وَضَرَبَ قَالَ اللهُ عَنْهِ وَالَّ : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ عَثْلًا وَقَالَ : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ عَثْلًا وَجُلِينَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ عَثْلًا وَجُلِينَ ﴾ (٢) . ومثل هذا كثير في آي القرآن.

فأول ما نبدأ به: أمثالُ رسول الله عَلِي ، ثم أمثال العلماء ، ثم أمثال أكثم بن صيفي

<sup>(</sup>١) الخابر: رجل خابر أي عالم بالخبر.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) سُورة النحل الآية ٧٦.

وبُزُرْجهر الفارسي؛ وهي التي كان يستعملها جعفر بن يحيى في كلامه؛ ثم أمثال العرب التي رواها أبو عُبيد، رما أشبهها من أمثال العامة: ثم الأمثال التي استعملها الشعراء في أشعارهم في الجاهلية والإسلام.

# أمثال رسول الله عطية

قال النبي عَلَيْتُ : ضرب الله مثلاً صراطاً مُستقياً ، وعلى جَنبي الصراط أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مَرخيّة ، وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجّوا . فالصراط الإسلام ، والسوران : حدود الله ، والأبواب المفتحة : محارم الله ، والداعى القرآن .

وقال عَيْلِيَةٍ: مثل المؤمِن كالخامة (١) من الزرع: يقلبها الريح مرة كذا ومرة كذا. ومثل الكافر مثل الأرزة (٢) المجذية على الأرض، يكون انجعافها بمرّة.

وسأله حذيفة: أبعد هذا الشر خير يا رسول الله؟ فقال: جاعة على أقذاء، وهُدنة على دَخَن.

وقوله حين ذكر الدنيا وزينتها، فقال: إن عمَّا يُنبِتِ الربيعُ ما يَقتل حَبَطاً أو يُلّم (٢٠).

وقال لأبي سفيان: أنت أبا سفيان كها قالوا: كلَّ الصيد في جوف الفرا<sup>(1)</sup>. وقال حين ذكر الغلو في العبادة: إن المُنْبتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. وقال عَلَيْكُ : إياكم وخضراء الدَّمَن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء.

<sup>(</sup>١) الخامة: القصبة الرطبة من الزرع.

<sup>(</sup>٢) الأرزة:كشجر الصنوبر.

<sup>(</sup>٣) أو يلم: أو يقرب من ذلك.

<sup>(</sup>٤) الفرا: الحمار الوحشي.

وذكر الرّبا في آخر الزمان، وافتتان الناس به، فقال: من لم يأكلهُ أصابه غُبارُه. وقال: الإيمانُ قيدَ الفَتْكَ.

وقال صَلِيلَةٍ: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

وقال في فرس: وجَدْتُه بَحْراً.

وقال: إن من البيان لَسِحْراً.

وقال: لا ترفع عصاك عن أهلك.

وقال عَلَيْكِ الله يُلدغ المؤمن من جُحر(١) مرتين.

وقال: الحرب خدعة.

وله عَلَيْكَ ؛ أمثال كثيرة غير هذه ، ولكنّا لم نذهب في كل باب إلى آستقصائه ، وإنما ذهبنا إلى أن نَكتفي بالبعض ، ونستدل بالقليل على الكثير ، ليكون أسهلَ مأخذاً للحفظ ، وأبرأ (٢) من الملالة والهرب. وتفسيرها :

أما المثل الأوّل، فقد فسَّره النبي عَلَيْكِ.

وأما قوله: «المؤمن كالخامة والكافر كالأرزة، فإنه شبّه المؤمن في تصرف الأيام به وما يناله من بلائها، بالخامة من الزرع يقلبها الرِّيح مرة كذا ومرة كذا \_ والخامة في قول أبي عُبيد: القَصبة الرطبة في الزرع؛ والأرزة: واحدة الأرز، وهو شجر له ثمر يقال له الصنوبر. والمجذبة: الثابتة، وفيها لغتان: جذا يجذو، وأجذى يُجذى. والانجعاف: الانقلاع، يقال جَعفت الرجل، إذا قلعْته وصرعْته وضربت به الأرض.

وقوله لحذيفة: هُدنة على دَخن وجماعة على أقذاء (٣). أراد ما تنطوي عليه القلوب من الضغائن والأحقاد، فشبَّه ذلك بإغضاء الجفون على الأقذاء. والدخّن: مأخوذ من الدخان، جُعلا مثله لما في الصدور من الغل.

وقوله: إنَّ مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يُلم. فالحبط - كما ذكر أبو عبيدة عن

<sup>(</sup>١) جحر: مكان تحفره السباع والهوام لأنفسها.

<sup>(</sup>٢) أبرأ: أشفى.

<sup>(</sup>٣) أقذاء: جمع قذى، وهو التراب المدمق.

الأصمعي: أن تأكل الدابة حتى ينتفخ بطنها وتمرض منه، يقال: حبطت الدابة تحبط حبطاً. وقوله: أو يلم. معناه: أو يقرب من ذلك. ومنه قوله: إذ ذكر أهل الجنة فقال: إن أحدهم إذا نظر إلى ما أعداً الله له في الجنة فلو لا أنه شيء قضاه الله له لألم أن يذهب بصره، يعني لما يرى فيها. يقول: لَقرُب أن يذهب بصره.

وقوله لأبي سفيان: كل الصيد في جوف الفرا. فمعناه أنك في الرجال كالفرا في الصيد، وهو الحمار الوحشي، وقال له ذلك يتألَّفه على الإسلام.

وقوله حين ذكر الغلو في العبادة: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. يقول: إن المُغذّ (١) في السير إذا أفرط الإغذاذ عَطِبت راحلته من قبل أن يبلُغ حاجته أو يقضى سفره، فشبَّه بذلك من أفرط في العبادة حتى يبقى حسيراً.

وقوله في الربا: من لم يأكله أصابه غباره. إنما هو مثل لما ينال الناسَ من حرمته، وليس هناك غبار.

وقوله: الإيمان قيَّدَ الفَتْك. أي منع منه كأنه قيد له. وفي حديث آخر: لا يَفتك مؤمن.

وقوله في فرس: وجدته بحراً. وإن من البيان لسحراً؛ إنما هو تمثيل لا على التحقيق.

وكذلك قوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. معناه أنه لا حق له في نسب الولد.

وقوله عَلِيْ : لا ترفع عصاك عن أهلك. إنما هو الأدب بالقول، ولم يرد ألا ترفع عنها العصا.

وقوله: لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين. معناه أن لدُغ مرة يحفظ من أخرى. وقوله: الحرب خدعة. يريد أنها بالمكر والخديعة.

<sup>(</sup>١) المغذ في السير: المسرع.

## أمثال روتها العلماء

# ابن بشير على منبر الكوفة:

خطب النعمان بن بُشير على منبر بالكوفة فقال: يأهل الكوفة، إني وجدت مثلي ومَثلكم كالضَّبُع والثعلب أتيا الضبَّ في جُحره، فقالا: أبا حِسْل (۱۰). قال: أجبتكما قالا: جئناك نختصم. قال: في بيته يُؤتَى الحَكم. قالت الضبع: فتحت عيبتي، قال: فعل النساء فعلت. قالت: فلقطت تمرة. قال: حُلواً جنيت. قالت: فاختطفها ثُعالة. قال: نفسه بَغَى \_ ثعالة اسم الثعلب، الذكر والأنثى \_ قالت: فلطمته لطمة. قال: حقاً قضيت. قالت: فلطمني أُخرى. قال: كان حُرّاً فانتصر. قالت: فاحكم الآن بيننا. قال: حدّث امرأة حديثين فإن لم تَفهم فأربعة.

# ابن الزبير وأهل العراق:

وقال عبد الله بن الزبير لأهل العراق: ودد ثت والله لو أن لي بكم من أهل الشام صَرْف الدينار بالدرهم. قال له رجل منهم: أتدري يا أمير المؤمنين ما مثلنا ومثلكم ومثل أهل الشام؟ قال: وما ذلك؟ قال: ما قاله أعشى بكر حيث يقول:

عُلِّقتُها (٢) عَرَضًا وعُلقت رجُلا غيري وعُلِّق أُخرى غيرها الرجُلُ.

أحببناك نحن، وأحببت أنت أهل الشام، وأحب أهل الشام عبد الملك بن مروان.

# مثل في الرياء (٣)

# فخ الإسرائيلي والعصفورة:

يحيى بن عبد العزيز: قال: حدّثني نُعَم عن إسماعيل عن رجل من ولد أبي بكر الصدّيق رضوان الله عليه، عن وهب بن مُنبه قال: نَصب رجل من بني إسرائيل

<sup>(</sup>١) أبا حسل: ولد الضب.

<sup>(</sup>٢) علقتها: أحببتها.

<sup>(</sup>٣) الرياء: إظهار عكس ما يبطن.

فَخَآ، فجاءت عصفورة فنزلت عليه، فقالت: مالي أراك مُنْحنياً ؟ قال: لكثرة صلاقي المخنيتُ. قالت: فهالي أراك بادية (۱) عظامُك ؟ قال: لكثرة صيامي بدَت عظامي. قالت: فهالي أرى هذا الصُّوف عليك ؟ قال: لزهادتي في الدنيا لبست الصوف. قالت: فها هذه العصا عندك ؟ قال: أتوكّأ عليها وأقضي بها حوائِجي. قالت: فها هذه الحبّة في يدك ؟ قال: أتوكّأ عليها وأقضي الله قالت: فإني مسكينة! قال: الحبّة في يدك ؟ قال: قُرْبان إنْ مرّ بي مسكين ناولته إياه. قالت: فإني مسكينة! قال: فخذيها. فدنت فقبضت على الحبة، فإذا الفخ في عنقها. فجعلت تقول: قعي قعيى. تفسيره: لا غرّني ناسك مُراء بعدك أبداً.

## اسرائيلي وقبرة :

داود بن أبي هند عن الشّعبي: أن رجلاً من بني إسرائيل صاد قُبَرة، فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: أذبكِ فآكلك! قالت: والله ما أَشْفي من قَرَم (٢) ولا أغْني من جُوع، ولكني أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلي: أما الواحدة فأعلمكها وأنا في يَدكِ، والثانية إذا صرت على هذه الشجرة، والثالثة إذا صرت على الجبل. فقال: هاتِ الأولى، قالت: لا تتلهفن على ما فاتك. فخلَّى عنها؛ فلما صارت فوق الشجرة قال: هات الثانية. قالت: لا تُصدقن بما لا يكونُ أنه يكونُ. ثم طارت فصارت على الجبل، فقالت: يا شقيُّ! لو ذبحتني لأخرجت من حَوْصَلَتي دُرة فيها زنة عشرين مثقالاً. قال: فعض على شفتيه وتلهف ثم قال: هات الثالثة. قالت له: أنت قد نسيت الآثنتين، فكيف أعلمك الثالثة؟ ألم أقل لك لا تتلهفن على ما فاتك؟ فقد تلهفت عليّ إذ فُتُك، وقلت لك. لا تصدقن بما لا يكون، أنه يكون! فصدقت! أنا وعظمي وريشي لا أزن عشرين مثقالاً، فكيف يكون في حوصلتي ما يزنها؟

# من أمثال المند:

وفي كتاب للهند: مثَل الدنيا وآفاتِها ومخاوفها والموت والمعاد الذي إليه مصير الإنسان:

<sup>(</sup>١) بادية: واضحة.

<sup>(</sup>٢) قرم: شدة شهوة اللحم.

قال الحكيم: وجدت مثل الدنيا والمغرور بالدنيا المملوءة آفات، مثل رجل ألجأه خوف إلى بئر تدلّى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير البئر، ووقعت رجلاه على شيء فمدّهما. فنظر فإذا بحيّات أربع قد أطْلَعْنَ رءوسهن من جُحُورهن، ونظر إلى أسفل البئر فإذا بثعبان فاغر فاه نحوه، فرفع بصره إلى الغصن الذي يتعلق به فإذا في أصله جُرذان أبيض وأسود يقرضان الغصن دائبين لا يَفتران؛ فبينا هو مغتم بنفسه وابتغاء الحيلة في نجاته، إذ نظر فإذا بجانب منه جُحر نحل قد صنعن شيئاً من عسل، فتطاعم منه فوجد حلاوته، فشغلته عن الفكر في أمره وآلتاس النجاة لنفسه، ولم يذكر أن رجليه فوق أربع حيات لا يدري مَن تُساوره منهن، وأن الجرذين دائبان في قرض الغصن الذي يتعلق به، وأنها إذا قطعاه وقع في لَهوة (١) التنين. ولم يزل لاهياً غافلاً حتى هلك.

قال الحكيم: فشبهت الدنيا المملوءة آفات وشروراً ومخاوف بالبئر؛ وشبهت الأخلاط التي بني جسد الإنسان عليها، من المرّتين والبلغم والدم بالحيات الأربع وشبهت الحياة بالغصنين اللذين تعلق بها وشبهت الليل والنهار ودورانها في إفناء الأيام والأجيال بالجرذين الأبيض والأسود اللذين يقرضان الغصن دائبين لا يفتران؛ وشبهت الموت الذي لا بد منه بالتنين الفاغر فأه؛ وشبهت الذي يرى الإنسان ويسمع ويطعم ويلبس فيلهيه ذلك عن عاقبة أمره وما إليه مصيره بالعسيلة التي تطاعمها.

# من ضرب به المثل من الناس

قالت العرب: أسخى مِن حاتِمٍ، وأشجعُ مِن ربيعةً بن مُكدَّم، وأدهى من قيْس ابن زُهيْر. وأعزَّ من كُلْيبِ بن وائلٍ. وأوْفى من السَّموأل. وأذكى من إياس بن معاوية. وأسوَدُ مِن قيْس بن عاصمٍ. وأمنعُ من الحارث بن ظالمٍ. وأبلغُ من سُحبان ابن وائلٍ. وأجلمُ من الأحف بن قيْس وأصدقُ من أبي ذرّالغِفاريِّ. وأكذَبُ من

<sup>(</sup>١) لهوة: جمع لهي، وهي ما يلقيه الطاحن من الحب في فم الرحى بيده

<sup>(</sup>٢) الفاغر: الفاتح.

مُسَيْلِمة الحنفي. وأعْيا من باقِل (١). وأمضى من سُلَيْك (٢) المقانب. وأنعمُ من خُريمٍ الناعم. وأحقُ من هَبَنَّقَةَ. وأفتكُ من البَرَّاض (٢).

# من يضرب به المثل من النساء

يقال: أشأمُ من البَسوس. وأحمق من دُغة. وأمنع من أمَّ قِرفة وأقود من ظُلْمة، وأبصر من زَرقاء اليامة.

البسوس: جارة جسّاس بن مُرة بن ذُهل بن شَيبان، ولها كانت الناقة التي قتل من أجلها كليب بن وائل، وبها ثارت الحرب بين بكر بن وائل وتغلب، التي يقال لها حرب البسوس.

وأم قِرْفة: آمرأة مالك بن حُذيفة بن بَدر الفزاري، وكان يُعلَّق في بيتها خسون سيفاً كل سيف منها لذي مَحْرم لها.

ودُغَة: آمرأة من عجل بن لُجيم: تزوجت في بني العنبر بن عمرو بن تميم.

وزَرقاء بني نُمير: آمرأة كانت باليامة تَبصر الشَّعرة البيضاء في اللبن، وتنظر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام، وكانت تُنذر قومَها الجيوش إذا غزتهم، فلا يأتيهم جيش إلا وقد آستعدوا له، حتى آحتال لها بعض من غزاهم، فأمر أصحابه فقطعوا شجراً أمسكوه أمامهم بأيديهم، ونظرت الزرقاء فقالت: إني أرى الشجر قد أقبل إليكم. قالوا لها: قد خَرِفت ورق عقلك وذهب بصرك. فكذبوها، وصبّحتهم الخيل وأغارت عليهم وقُتلت الزرقاء. قال: فقوروا عينيها فوجدوا عروق عينيها قد غرقت في الإثمد من كثرة ما كانت تكتحل به.

وظُلمة: آمرأة من هُذيل زَنت أربعين عاماً ، فلما عجزت عن الزنا والقَوْد آتخذت

<sup>(</sup>١) باقل: رجل من ربيعة.

<sup>(</sup>٢) هو سليك بن سلكة.

<sup>(</sup>٣) هو البراض بن قيس الكناني.

تَيساً وعنزاً، فكانت تُنزي (١) التيس على العنز، فقيل لها، لم تفعلين ذلك ؟ قالت: حتى أسمع أنفاس الجاع.

# ما تمثلوا به من البهائم

قالوا: أشجع من أسد. وأجبن من الصّافر. وأمضى من ليْثِ عِفِرِّين (۱). وأحذر من غراب. وأيصر من عُقاب. وأزْهى من ذُباب. وأذل من قُراد بِمنسِم (۱). وأسمع من غراب. وأنوم من فهد. وأعْمَرُ من ضبّ. وأجبن من صِفْرِد (۱). وأحقد من جل. وأضرعُ من سِنَّوْدٍ. وأسرق من زَبابةٍ. وأصبر من عَوْدٍ وأظلم من حَيَّةٍ. وأحَنَّ من ناب (۱). وأكذب من فاخِتَة. وأعزّ من بيْض الأنوق. وأجوَع من كلبة حَوْمَل (۱). وأعزّ من الأبلق العَقوق (۸).

الصفار: ذو الصفير من الطير. العود: المسن من الجمال. الأنوق: طير يقال إنه يبيض في الهواء، والزَّبابة: الفأرة تسرق دود الحرير، وفاختة: طير يطير بالرطب في غير أيامه.

#### ما يضرب به المثل من غير الحيوان

قالوا: أهدَى من النَّجم. وأجودُ من الدِّيم. وأصبحُ من الصَّبِح. وأسمحُ من البحرِ. وأنوَرُ من النهار. وأسوَدُ من اللَّليل. وأمضى من السَّيْل. وأحْمقُ من رجلة (١٠). وأحسَنُ من دُمْية. وأنزَهُ من روْضَة. وأوسعُ من الدَّهناء (١٠). وآنسُ من جدول .

<sup>(</sup>١) النزو: الشهوة. (٢) عفرين: موضع.

<sup>(</sup>٣) منسم: خف البعير. (٤) صفرد: طائر يألف البيوت.

<sup>(</sup>٥) الناب: الناقة المسنة. (٦) امرأة من العرب.

<sup>(</sup>٧) من صفات الذكور. (٨) الحامل من النوق.

<sup>(</sup>٩) رجلة: بقلة تسميها العامة الحمقاء

<sup>(</sup>١٠) الدهناء: من ديار بني تميم، وهي سبعة أجبل من الرمال.

وأَضيَقُ من قرارِ حافِرٍ. وأوحَشُ من مفازةٍ. وأثقلُ من جبلٍ. وأبقى من الوحْي<sup>(١)</sup> في صُمَّ الصّلاب. وأخفُّ من ريش الحواصِل.

# ومما ضربوا به المثل

۲)

قولهم: قوسُ حاجِب. وقُرْطُ مارية. وحجَّامُ ساباط. وشقائِقُ النُعهان. وندامَة الكُسَعِيَّ. وحديثُ خُرافةً. وكنْزُ النَّطِفِ. وخُفًا حُنَيْنِ. وعِطْرُ مَنْشِم.

أما قوس حاجب. فقد فسرنا خبره في كتاب الوفود.

وأما قُرط مارية فإنها مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية الكندي وأختها هند الهنود امرأة حُجر آكل المرار. وابنها الحارث الأعرج الذي ذكره النابغة بقوله:

# والحارثُ الأعرَجُ خير الأنام

وإيّاها يعنى حسان بن ثابت بقوله:

أولاد جَفْنةَ حولَ قَبْرِ أَبيهِمُ قَبْرِ ابنِ مارِيَةَ الكريمِ المُفْضِلِ

وأما حجّام ساباط، فإنه كان يحجُم الجيوش بنسيئة إلى انصرافهم، من شدة كساده؛ وكان فارسيّاً. وساباط. هو ساباط كسرى.

ونُسب شقائق النعمان إليه، لأن النعمان بن المُنذر أمر بأن تُحمى وتضرب قبته فيها آستحساناً لها، فنُسبت إليه، والعرب تسميها الشَّقِر.

وأما خُرافة؛ فإنّ أنس بن مالك يروي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة رضي الله عنها: إنّ من أصدق الأحاديث حديث خُرافة، وكأن رجلاً من بني عُذرة سَبَته الجن، وكان معهم، فإذا استرقوا السمع أخبروه، فيُخبر به أهلَ الأرض فيجدونه كما قال.

<sup>(</sup>١) الوحي: الكتابة. (٢) حجام: محترف الحجامة.

وأما كنز النَّطف، فهو رجل من بني يربوع كان فقيراً يحمل الماء على ظهره فينطفُ، أي يقطُر؛ وكان أغار على مال بعث به باذان من اليمن إلى كسرى، فأعطى منه يوماً حتى غربت الشمس، فضربت به العرب المثل في كثرة المال.

وأما خُفًا (١) حنين، فإنه كان إسكافاً من أهل الحيرة، ساومه أعرابي بخُفين فاختلفا حتى أغضبه، فأراد أن يغيظ الأعرابي، فلما ارتحل أخذ أحد الخفين فألقاه في طريق الأعرابي، ثم ألقى الآخر بموضع آخر على طريقه. فلما مر الأعرابي، بالخف الأول، قال ما أشبه هذا بخف حنين! لو كان معه صاحبه لأخذته. فلما مر بالآخر ندم على ترك الأول فأناخ راحلته، وانصرف إلى الأول وقد كمن له حُنين، فوثب على راحلته وذهب بها؛ وأقبل الأعرابيّ ليس معه غير خُفى حُنين. فذهبت مثلاً.

وأما عِطْرِ منشم، فإنها كانت امرأة تبيع الحنوط (٢) في الجاهلية، فقيل للقوم إذا تحاربوا: دقُّوا عطر مَنْشم. يُراد بذلك طيب الموتى.

وأما ندامة الكُسعي، فإنه رجل رَمى فأصاب، فظن أنه أخطأ فكسر قوسه، فلما على كسر قوسه. فضُرب به المثل.

# أمثال أكثم بن صيفي وبزرجهر الفارسي

العقلُ بالتَّجارِبِ. الصاحِبُ مُناسِبٌ. الصديقُ مَن صدَّق عيْنيْه. الغريبُ من لم يكن له حبيبٌ، رُبَّ بعد أقربُ من قريبِ. القريبُ من قَرُبَ نفْعُهُ. لو تكاشفتُمْ ما تدَافنتُم (٣). خيرُ أهلِكَ من كفاكَ. وخيرُ سلاحِك ما وقاك. خيرُ إخوانِكَ من لم تخبُرُهُ. رُبَّ غريبِ ناصحُ الجيْب (٤)؛ وابنُ أب متهمُ الغيب. أخوكَ من صدَقَك. الأخُ مِرآة أخيه. إذا عزَّ أخوك فهن. مُكرة أخوك لا بطل. تباعدوا في الديار

<sup>(</sup>١) الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق.

<sup>(</sup>٢) الحنوط: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة.

<sup>(</sup>٣) تدافنتم: تكاتمتم. (٤) الجيب: القميص والدرع.

وتقاربوا في المحبة. أيُّ الرجال المهذَّب. مَن لك بأخيك كلِّه. إنك إن فرَّجتَ لاق فَرَجاً . أَحسِنْ يُحسَنْ إليك. آرحم تُرحَم. كما تَدينُ تُدان. مَن يُرَ يوماً يُوَ به، والدهرُ لا يُغتَرُّ به. عين عَرفتْ فذَرفتْ. في كلِّ خِبرة عِبرة. مِن مَأْمَنِه يؤتَى الحذِر. لا يعدو المرءُ رزقه وإن حرَص. إذا نَزل القدّرُ عَمِيَ البصر: وإذا نَزلَ الحيْن نَزل بين الأَذُن والعين. الخمرُ مِفتاحُ كلِّ شرّ. الغِناءُ رُقْيَةُ الزِّناء. القناعة مالٌ لا يَنفَد. خيرُ الغِني غِنَى النفس. مُنساق إلى ما أنت لاق . خذ من العافيةِ ما أُعطِيت، ليس الإنسانُ إلا القلبَ واللسان. إنما لك ما أمْضيْت. لا تتكلُّف ما كُفِيت. القامُ أحدُ اللسانين. قِلَّةُ العيال أحدُ اليسارين. ربما ضاقتِ الدنيا باثنيْن. لن تَعدَمَ الحسناءُ ذامًا. لْم يعدِم الغاوي لائماً. لا تكُ في أهلك كالجنازة. لا تَسْخَرْ من شيءِ فيحورَ بك. أُخِّر الشرَّ فإن شئتَ تعجَّلتَه. صغيرُ الشرِّ يوشِكُ أن يَكبَر. يُبصِرُ القلبُ ما يَعمى عنه البصر. الحُرُّ حرِّ وإن مَسَّه الضُّر (١). العبدُ عبدٌ وإن ساعدَه جَد. مَن عرَفَ قدْرَه استَبان أَمْرَه. مَن سَرَّه بنوهُ ساءَتْه نفسُه. من تعظَّم على الزمان أهانَه. من تعرّض للسلطان أُذْراه ومن تطامنَ (٢) له تَخطَّاه. من خطا يخطو. كلُّ مبذول مملول. كلُّ ممنوع مرغوب فيه. كل عزيز تحت القدرة ذليل. لكلِّ مقام مقال. لكلِّ زمان رجال. لكل أجل كتاب. لكل عمل ثواب. لكل نبا مُستقر. لكل سرّمستوْدَع. قيمةُ كلِّ إنسان ما يُحسِن. اطلب لكل غلق مِفتاحاً. أكثِر في الباطل يكن حقاً. عند القَنَط (٢) يأتي الفرَج. عند الصباح يُحمَدُ السُّرَى. الصدقُ مَنجاة والكذِبُ مَهواة. الآعتِرافُ يَهْدِمُ الآقتراف. رُبَّ قول أَنفذُ من صوْل. رُبَّ ساعة ليس بها طاعة. رُبَّ عَجلة تُعقِبُ رِيثًا. بعضُ الكلام أقطعُ من الحُسام. بعضُ الجهل أبلغُ من الحِلْم . ربيعُ القلب ما آشتَهي. الهوى شديدُ العمى. الهوى الإلهُ المعبود. الرأيُ نائمٌ والهوى يَقظان، غلَبَ عليك من دعا إليك. لا راحةً لحسود، ولا وفاءَ لملول. لا سرورَ كطِيب النفس. العمرُ أقصرُ من أن يحتمل الهجر. أحق الناس بالعفو أقدرُهم

<sup>(</sup>١) الضر: الضرد.

<sup>(</sup>٢) تطامن: سكن وانخفض. (٣) القنط: اليأس الشديد.

على العقوبة. خيرُ العِلم ما نَفع. خيرُ القول ما اتَّبع. البطنةُ(١) تُذهِب الفِطنة. شرٌّ العمى عمى القلب. أَوْثَقُ العُرى كلمةُ التقوى. النساءُ حَبائلُ الشيطان. الشبابُ شُعبةٌ من الجنون، الشقى من شقي في بطن أمّه. السعيد من وعظ بغيره. لكل امرىء في بَدنِه شَغْلٌ. من يَعرف البلاءَ يصبرْ عليه. المقادير تُريكَ ما لا يخطُر ببالِك. أفضلُ الزَّاد ما تُزُوِّدَ للمَعاد. الفحْلُ أَحْمى للشوْل (٢). صاحب الحظوة غدا مَن بلغَ المدى. عواقِبُ الصبر محودة. لا تُبْلَغ الغاياتُ بالأماني. الصريمةُ على قدر العزيمة. الضعيفُ يُثنِي أُو يَذُمُّ. من تفكر اعتبَر. كم شاهد لك لا ينطق، ليس منك من غشَّك. ما نظر لآمرى؛ مثلُ نفسِه. ما سَدَّ فقرَكَ إلا مِلْكُ يمينِك. ما على عاقل ضيْعة. الغنى في الغُرْبةِ وطن. والمُقِلُّ في أهلِه غريب. أولُ المعرفةِ الآختبار. يدُك منك وإن كانت شَلاَّء. أَنفُك منك وإن كان أجدَع. من عُرف بالكذب لم يَحُز صِدْقُه، ومن عُرف بالصدق جاز كذبه. الصحة داعية السَّقَم. الشبابُ داعيةُ الهرَم. كثرةُ الصياح من الفشَل. إذا قدُمَتِ المصيبةُ تُركتِ التعزية. إذا قدُم الإخاءُ سُمجَ الثناء. العادة أملَكُ من الأدب. الرفقُ يُمْنُّ والخُرَقُ شؤمٌ. المرأةُ ريْحانة وليست بقَهرمانة (٢). الدَّالُّ على الخير كفاعِلِهِ. المحاجزةُ قبلَ المناجزة. قبلَ الرمايةِ تُمثلاً الكَنائن. لكل ساقطة لاقطة. مقتلُ الرجل بين فَكَّيه. تَرْكُ الحركةِ غَفْلة. الصَّمْتُ حُبْسة. مِن خير خبر أَنْ يُسمَعَ بمطر. كفى بالمرء خِيانةً أن يكون أميناً للخوَنة. قيِّدوا النِّعَمَ بالشكر. مَن يَزْرع المعروف يحصد الشكر. لا تغتر بمَودَّة الأمير إذا غشَّك الوزير. أعظمُ من المصيبةِ سواء الخلُّفِ منها. من أراد البقاء فليوطَّنْ نفسه على المصائب. لقاء الأحبَّة مسلاة للَّهم. قطيعةُ الجاهل كصلة العاقل. مَن رضيَ على نفسه كثُر الساخط عليه. قَتلتْ أرضٌ جاهلَها ، وقَتل أرضاً عارفها أدوأ الداء الخُلق الدَّنيِّ واللسان البذيِّ. إذا جعلك السلطان أخاً فاجعله ربّاً. آحذر الأمين ولا تأمن الخائن. عند الغاية يُعرف السبْق. عند الرِّهان يُحمَد المِضهار. السؤال وإن قلَّ أكثر من النوال وإن جل. كافيء المعروف

<sup>(</sup>١) البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام.

<sup>(</sup>٢) الشول: النوق التي جفّ لبنها. (٣) قهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه.

بمثله أو انشره. لا خَلة (۱) مع عَيْلة (۲). لا مروءة مع ضر. ولا صبر مع شكوى. ليس من العدل سرعة العذْل. عبد غيرك حر مثلك. لا يعدم الخيار من استشار. الوضيع من وضع نفسه. المهين من نزل وحده. مَن أكثر أهجَر (۱). كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكل ما سَمع. كل إناء ينضح بما فيه. العادة طبع ثان.

# ومن أمثال العرب

#### ما روى أبو عبيد

جرّدناها من الآداب التي أدخل فيها أبو عبيد إذ كنا قد أفردنا للأدب والمواعظ كتباً غير هذا، وضَمَمنا إلى أمثلة العرب القديمة ما جرى على ألسنة العامة من الأمثال المستعملة، وفسرنا من ذلك ما احتاج إلى التفسير. فمن ذلك قولهم:

#### في حفظ اللسان

لعمر بن عبد العزيز: التقيُّ مُلْجَم.

لأبي بكر الصدّيق: إن البلاءَ مُوَكَّل بالمنطِق.

لابن مسعود: ما شي الله أولى بطول سجن من لسان.

لأنس بن مالك: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحترز من لسانه ولسان غيره. احذر لسانك لا يَضرب عنقك. جُرْح اللسان كجرح اليد. رُب كلام أقطع من حُسام. القول يَنفذ ما لا تَنفذ الإبر.

قال الشاعر:

وقد يُرجى لجَرح السيف بُسراً ولا بُسرا لِما جَسرح اللسسان

اجتلبنا هذا البيت لأنه قد صار مثلاً سائراً للعامة. وجعلنا لأمثال الشعراء في آخر كتابنا هذا بابا.

<sup>(</sup>١) الخلة: الصداقة. (٢) العيلة: الفقر.

<sup>(</sup>٣) أهجر: أفحش في كلامه. (٤) برء: شفاء.

وقال أكثم بن صيفى: مَقتل الرجل بين فكّيه.

وقال: ربما أعلم فأذَر. يريد أنه يدع ذكر الشيء وهو به عالم؛ لما يحذر من عاقبته.

#### إكثار الكلام وما يتقى منه

قالوا: مَن ضاق صدره اتَّسع لسانه. مَن أكثَر أهجَر ـ أي خرج إلى الهجر، وهو القبيح من القول.

وقالوا: المِكثار كحاطِب ليل، وحاطب الليل ربما نَهشتْه الحية أو لسعتْه العقرب في احتطابه ليلاً.

وقالو: أوَّل العييِّ الاختلاط، وأسوأ القول الإفراط.

#### في الصمت

قالوا: الصَّمت حُكم (٢) وقليل فاعِله.

وقالوا: عِيِّ صامت خير من عيّ ناطق، والصمت يُكسب أهلَه المحبَّة. وقالوا: آستكثَر من الهيبة الصَّمُوت؛ والندم على السُّكوت خير من الندم على الكلام.

وقالوا: السُّكوت سلامة.

# القصد في المدح

را) (1) منه قولهم: مَن حفَّنا أو رَفَّنا فليقتصد. يقولون: من مدحنا فلا يغلُون في ذلك. وقولهم: لا تَهرف بما لا تعرف والهرف: الإطناب في المدح والثناء. ومنه قولهم: شاكه أبا يسار من دون ذا يَنْفُقُ الحمار.

أخبرنا أبو محمد الأعرابي عن رجل من بني عامر بن صعصعة قال: لقي أبو يسار رجلاً بالمِرْبد يبيع حماراً ورجل يساومه؛ فجعل أبو يسار يُطرى الحمار؛ فقال المشتري:

<sup>(</sup>١) الاختلاط: الغضب. حكم: حكمة

<sup>(</sup>٣) الحفّ: إزالة شعر الوجه. (٤) الرفّ: التناول.

أعرَفْت الحمار؟ قال: نعم. قال: كيف سيره؟ قال: يُصطادُ به النَّعَام معقولاً. قال له البائع: شاكِه أبا يسار، من دون ذا ينفُق الحمار. والمشاكهة: المقاربة والقصد.

#### صدق الحديث

منه قولهم: من صدَقَ الله نجا.

ومنه قولهم: سُبّنِي وآصدُقْ.

وقالوا: الكذِبُ داءٌ والصِّدقُ شفاءٌ.

وقولهم: لا يكْذِبُ الرائد أهله معناه أن الذي يرتاد لأهله منزلاً لا يكذبهم فيه.

وقولهم: صدَقني سِنَّ بَكرِه. أصله أنّ رجلاً ابتاع من رَجل بعيراً، فسأله عن سنه. فقال له: إنه بازل<sup>(۱)</sup>. فقال له: أيخْهُ. فلما أناخه قال: هِدَعْ هِدَعْ. وهذه لفظة تسكَّن بها الصغار من الإبل. فلما سمع المشتري هذه الكلمة قال: صدَقني سنَّ بكُره.

ومنه قولهم: القوْل ما قالت حَذَام . وهي آمرأة لُجيْم بن صَعب، والد حَنيفة وعِجْل، ابنّي لجيم، وفيها قال:

إذا قالت حَذام فصدِّقوها فإنّ القول ما قالت حذام

# من أصاب مرة وأخطأ مرة

منه قولهم: شُخْبٌ في الإناء. وشخْبٌ في الأرض. شُبّه بالحالب الجاهل الذي يحلب شخباً في الإناء وشخباً في الأرض.

وقولهم: يُشجُ<sup>(٦)</sup> مرةً ويأسو<sup>(٤)</sup> أُخرى. وقولهم: سهْمٌ لك وسهْمٌ عليْك.

<sup>(</sup>١) بازل: البعير في سن الثامنة أو التاسعة.

<sup>(</sup>٢) شخب: ما خرج من اللبن من الضرع إذا احتلب.

<sup>(</sup>٣) يشج: يشق جلد الرأس أو الوجه.

<sup>(</sup>٤) يأسو: يصلح.

وقولهم: آطرُقي ومِيشِي. والميش أن يخلط الشعر بالصوف. والمطراقة: العود الذي يُضرب به بين ما خُلط.

#### سوء المسألة وسوء الاجابة

قالوا: أساءَ سمعاً فأساءَ جابَةً. هكذا تحكى هذه الكلمة، ﴿ جابة ﴿ بغير ألف، وذلك أنه آسم موضوع يقال: أجابني فلان جابة حسنة، فإذا أرادوا المصدر قالوا: إجابة، بالألف.

وقالوا: حدِّثِ آمرأةً حديثين فإن لم تفهَم فأربعةً. كذا في الأصل؛ والذي أحفظ: فارْبع، أي أمسك.

وقولهم: إليك يُساق الحديثُ.

# من صمت أم نطق بالفهاهة

قالوا: سَكت ألفاً ونطَق خَلْفاً. الخلف من كل شيء: الرديء.

#### المعروف بالكذب يصدق مرة

قولهم: من الخواطِيء سهْمٌ صائبٌ. ورُبَّ رَمْيةٍ منْ غير رامٍ. وقولهم: قد يَصْدُق الكذُوبُ.

#### المعروف بالصدق يكذب مرة

قالوا: لكلِّ جَوَادٍ كَبْوةٌ، ولكلِّ صارم نَبْوةٌ (٢)، ولكلِّ عالم هفوة (٢)، وقد يَعثُر الجوادُ، ومن لك بأخيك كلِّهِ، وأيُّ الرجال المهذبُ.

<sup>(</sup>١) كبوة: عثرة.

<sup>(</sup>٢) نبوة: تجاف عن الضريبة.

<sup>(</sup>٣) هفوة: زلة.

#### كتان السر

قالوا: صدْرُك أوْسع لسِرِّك.

وقالوا: لا تُفْش سِرَّك إلى أَمَةٍ، ولا تَبُلْ على أَكَمَةٍ. يقول لا نُفْش سرك إلى امرأة فتبديه، ولا تَبُل على مكان مرتفع فتبدو عورتك.

ويقولون إذا أسروا إلى الرجل: اجعل هذا في وعاءٍ غيْر سَرَبٍ (١). وقولهم سِرَّك من دمِك.

وقيل لأعرابي: كيف كتانك السر؟ فقال: ما صدري إلا قبر".

#### انكشاف الأمر بعد اكتتامه

قولهم: حَصْحَصَ الحَقُّ.

وقولهم: أبدَى الصريح عن الرَّغُوة. وفي الرغوة ثلاث لغات: فتح الراء، وضمها، وكسرها.

وقولهم: صرح (٢) المحضُ (١) عن الزَّبَدِ.

وقالوا: أَفَرِخَ القَوْم بيضتَهُم. أي أخرجوا فرختها، يريدون أظهَروا سرهم. وقولهم: بَرح (٥) الخَفاءُ وكُشِف الغِطاءُ.

#### إبداء السر

قالوا: أَفْضَيْتُ إِلِيكَ بِشُقوري . أي أخبرتك بأمري ، وأطلعتك على سري .

وقولهم: أخبرتُك بعُجَري وبُجَري أي أطلعتك على معايبي، والعجر: العروق المتعقدة، وأما البُجَر فهي في البطن خاصة.

وتقول العامة: لو كان في جسّدي برص ما كتمتُه.

<sup>(</sup>١) أي غير سرب ماؤه.

<sup>(</sup>٢) حصحص: ظهر بعد خفاء. (٤) المخض: اللبن الخالص.

<sup>(</sup>٣) صرح: بين . (٥) برح: زال.

## الحديث يتذكر به غيره

قالوا: الحديث ذو شُجون: وهذا المثل لضبة بن أدّ وكان له آبنان: سعد وسُعيد، فخرجا في طلب إبل لها، فرجع سعد ولم يرجع سعيد، فكان ضبه كلما رأى رجلاً مقبلاً قال: أسعد أم سعيد، فذهبت مثلاً. ثم إن ضبة بينا هو يسير يوماً ومعه الحارث بن كعب في الشهر الحرام إذ أتى على مكان، فقال له الحارث: أترى هذا الموضع! فإني لقيت فتى هيئته كذا وكذا، فقتلتُه وأخذت منه هذا السيف. فإذا بصفة سعيد، فقال له ضبة: أرني السيف أنظر إليه. فناوله إياه فعرفه فقال له: إن الحديث ذو شجون. ثم ضربه به حتى قتله. فلامه الناس في ذلك، وقالوا: أقتلت في الشهر الحرام؟ قال: سَبَق السيْف العذَل. فذهبت مثلاً.

ومنه: ذكَّرْتني الطَّعْن وكنت ناسياً. وأصل هذا أن رجلاً حمل ليقتل رجلاً، وكان بيد المحمول عليه رمح، فأنساه الدهش والجزع ما في يده، فقال له الحامل: ألق الرمح. قال الآخر: فإن رمحي لَمعِي، ذكَّرتني الطعن وكنتُ ناسياً. ثم كز<sup>(۱)</sup> على صاحبه فهزمه أو قتله. ويقال: إن الحامل: صَخر بن مُعاوية السلمي أخو الخنساء والمحمول عليه: يزيد بن الصَّعق.

# العذر يكون للرجل ولا يمكن أن يبديه

منه قولهم: رُبِّ سامع خبَري لم يسمع عذري. ورُبِّ ملوم لا ذنب له. ولعلَّ لهُ عُذْراً وأنت تلومُ.

وقولهم: المرُّ أعلم بشأنِه.

## الاعتذار في غير موضعه

منه قولهم: ترْك الذنبِ أيسر من التِماس العذر، وتَرْك الذنب أيسر من طلب التوْمة.

<sup>(</sup>١) كزّ: ضيّق.

#### التعريض بالكناية

ومنه قولهم: أعَنْ صبُوح (١) ترقق (٢). ومنه قولهم: إياك أعني وآسْمَعِي يا جارة.

# المنَّ بالمعروف

قالوا: شَوَا أَخُوكَ حَتَى إِذَا أَنَضَجَ رَمَّد. وقولهم: فضل القوْل على الفعل دناءَة، وفضل الفعل على القول مَكْرُمَة.

#### الحمد قبل الاختبار

لا تَحمَدَن أَمَةً عام آشِترائِها ولا حُرَّةً عام بنائِها (٢). وقولهم: لا تَهِرف قبل أن تعرف. يقول: لا تَمدح قبل أن تختبر. وقولهم: أول المعرفة الاختبار.

# إنجاز الوعد

قالوا: أنجزَ حُرِّ ما وعَدَ. وقولهم: العِدَةُ عطيَّةٌ. وقولهم: من أخَّرَ حاجةً فقد ضمِنَها. وقالوا: وعْدُ الحُرِّ فِعلٌ، ووعْدُ اللَّئيمِ تسويف. وقالت العامة: الوعْدُ مِن العهدِ.

التحفظ من المقالة القبيحة وإن كانت باطلاً حسْبُكَ من شرّسهاعُهُ. وما اعتذارُكَ من شيءٍ قيلَ.

<sup>(</sup>١) الصبوح: شراب الصباح.

<sup>(</sup>٢) ترفق: تزين الكلام وتحسنه. (٣) بنائها: تزويجها.

#### الدعاء بالخبر

منه قولهم للقادم من سفره: خيرٌ ما رُدَّ في أهل ومال ؛ أي جعلك الله كذلك. وقولهم: بِلغَ اللهُ بك أكلاً العُمْرِ. أي أقصاه.

وقولهم: نَعِمَ عَوْفك. أي نعِم بالك.

وقولهم في النكاح: على بَدْءِ الخيْرِ واليُمْن .

وقولهم: بالرِّفاء والبنينَ. يريد بالرفاء: الكثرة، يقال منه: رفأته، إذا دعوت له بالكثرة.

وقولهم: هُنَّئت ولا تُنْكهْ. أي أصابك خير ولا أصابكِ ضر. وقولهم: هَوت الله أمَّةُ، وهَبَلْتُهُ (٢) أُمَّةُ، يدعون عليه وهم يريدون الحمد له. ونحوه قاتله الله، وأخزاه الله، إذا أحسن. ومنه قول امرىء القيس:

# مالهُ لا عُدَّ من نفره

#### تعيير الإنسان صاحبه بعيبه

قالوا: رمَّتني بدائها وانسلَّتْ.

وقولهم: عِيْرَ بُجَيْرٌ بُجَرَه ، نسِيَ بُجَيْرٌ خَبَره .

وقولهم: مُحْتَرسٌ من مثْلِهِ وهو حارسُ.

وقولهم: تُبصِرُ القذَى في عيْن أخيكَ ولا تُبْصِرُ الجِذعَ في عْينك.

#### الدعاء على الإنسان

منه قولهم: فاهَا لِفِيكَ. يريد: الأرض لفيك.

وقولهم: بِفِيكَ الحَجرُ، وبفيك الأثْلُبُ(١٠).

وقولهم: لِليدَيْن ولِلفم .

- (٣) بجير وبجرة: كانا أخوين في الزمن القديم.
  - (٤) الأثلب: التراب والحجارة أو فتاتها.

(١) هوت: سقطت.

(٢) هبلته: شكلته.

ولما أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسكران في رمضان، وقال له: لليدين وللفم؛ أولَّداننا صِيامٌ وأنت مُفْطِر. وضربه مائة سوط.

ومنه قولهم: لِجَنْبهِ فليَكُن الوجْهُ. يريد الصرعة.

ومنه قولهم: مِنْ كِلاَ جانبيْك لا لبَّيْك، أي لا كانت لك تلبية ولا سلامة من كلا جانبيك. والتلبية: الإقامة بالمكان.

وقولهم: بكَ لا بظَّبي . وقال الفرزدق:

أقولُ له لمَّا أتانِي نِعيه به لا بظَبْي بالصَّريمة أعْفَرا (١)

ومنه قولهم: جدَعَ اللَّهُ مسامِعَهُ.

وقولهم: عقْراً حلْقاً ، يريد عقره الله وحلقه.

ومنه قولهم: لا لعاً لَهُ: أي لا أقامه الله.

قال الأخطل:

ولا لعاً لِبَنِي ذَكُوانَ إذ عَثْرُوا

ولحبيب:

صفْراء صُفْرة صِحَةٍ قد ركَبت جُمْانَهُ في ثوْبِ سُقم أصفر قتلتْهُ سِرًا ثُمَّ قالت جهْرةً قوْلَ الفرزْدَق لا بظَبْي أعفر

# رمى الرجل غيره بالمعضلات

منه قولهم: رماهُ بأقْحافِ رأسِهِ، ورماهُ بثالثةِ الأثافي، يريد قطعة من الجبل يجعل الى جنبها أَثْفِيَّتان وتكون هي الثالثة.

ومنه: يا للعضيهة (١) والأفيكة (٥)، إذًا رماه بالبهتان.

وقولهم: كأنما أفرغَ عليْهِ ذَنُوباً (١)، إذا كلمه كلمة يُسكته بها.

<sup>(</sup>١) الأعفر: الذي يعلو بياضه حرة. (٤) العضيهة: البهتان.

<sup>(</sup>٢) لا لعاً: يدعو عليهم بالتعس. (٥) الأفيكه: الإفك: الكذب والافتراء.

<sup>(</sup>٣) الأقحاف: جمع قحف، وهو ما يعلو الدماغ من الرأس. (٦) الذنوب: الدلو.

#### المكر والخلابة

منه قولهم: فتل في ذِرْوتهِ، أي خادَعه حتى أزاله عن رأيه. قال أبو عُبيد: ويروى عن الزبير حين سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه: فها زال يفتل في الذِّروة والغارب حتى أجابته.

وقولهم: ضرب (١) أخْهاساً لأسداس، يريدون المناكرة.

وقال آخر:

إذا أراد امْرُوِّ مكراً جنَى عِللاً وظلَّ يضرِبُ أخْاساً لأسداس ومنه قولهم: الذِّئبُ يأدُو للغزال، أي يختِلُه ليوقعه.

#### اللهو والباطل

منه قولهم: جاءَ فلانُ بالتَّرهِ (٢). وجَرْيُ فلان السَّمَّه (٣)، وهما من أسماء الباطل. وقال عَلِيلَةٍ : ما أنا من دَدٍ ولا ددُ منِّي، وفيه ثلاث لغات: ددٌ، ودَدَا: مثل قفًا. وددَن: مثل حزن.

# خُلف الوعد

منه قولهم: ما وعْدُهُ إلا بَرق خُلَب، وهو الذي لا مطر معه. ومنه ما وعْدُهُ إلا وعد عُرْقوب. وهو رجل من العماليق أتاه أخوه يسأله فقال: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها، فأتاه للعدة، فقال: دعها حتى تصير بلحاً. فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير تمراً. فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير تمراً. فلما أتمرت عمد إليها عرقوب فجزها ولم يعط أخاه شيئاً، فصارت مثلاً سائراً في الخلف.

قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) ضرب: بين وأظهر. (٢) التره: الطريق الصغيرة.

<sup>(</sup>٣) السمة: جع سامة، والسامة: الفرس يجري جرياً لا يعرف الإعياء.

# وعدْتَ وكان الْحُلْفُ منك سَجِيَّةً مواعيدَ عُـرْقـوبِ أخـاهُ بيشرب

#### اليمين الغموس

منه قولهم: جذَّها جذَّ العيْر الصِّلْيانةَ (١). وذلك أن العير ربما اقتلع الصِّليانة إذا ارتعاها.

ومنه الحديث المرفوع: اليمينُ الغمُوس تدعُ الدَّيار بلاقع . قال أبو عبيد: اليمين الغموس هي المصبورة (٢) التي يوقف عليها الرجل فيحلف بها ؛ وسُميت غموساً لغمسها حالفها في المأثم.

ومنه قولهم: اليمينُ حِنثٌ أو منْدَمةٌ. وقال النبي عَيِّالِيَّهِ: من كان حالِفاً فليْحلِفْ باللهِ.

# أمثال الرجال واختلاف نعوتهم في الرجل المبرز في الفضل

قولهم: مَا يُشَقُّ غُبَارُه، وأصله السابق من الخيل.

وقولهم: جرْيُ الْمَذَكي حَسَرتْ (٣) عنه الحُمُر، أي كما يسبق الفرس القارح الحمر. وقولهم: جرْيُ الْمَذَكياتِ غلا<sup>ي</sup> (١) أو غلابُ (٥).

وقولهم: ليست لهُ هِمَّةٌ دون الغايّة القُصوَى.

## الرجل النبيه الذكر

قولهم: ما يُحجَرُ فلان في العِكْم : الجوالق، يريد أنه لا يخفي مكانه. وقولهم: ما يومُ حليمة بِسروكانت فيه وقعة مشهورة قتل فيها المنذر بن ماء السهاء، فضربت مثلاً لكل أمر مشهور.

<sup>(</sup>١) الصليان: البقل. (٢) المصبورة: التي تصبر. (٣) حسرت: أعيت.

<sup>(</sup>٤) غلاء: جع غلوة، أي بعيداً. (٥) غلاب: المغالبة.

وقولهم: أشهر من أبْلَق<sup>(١)</sup>.

وقولهم: وهل يَخفى على الناس النهار.

ومثله: وهل يَخفى على الناظر الصبح.

وقولهم: وهل يَجهل فلاناً إلا من يَجهل القمر.

#### الرجل العزيز يعز به الدليل

منه قولهم: إنَّ البُغاث بأرضنا تَسْتَنْسِرُ. البغاث؛ صغار الطير، تستنسر: تصير نسوراً.

وقولهم: لا حُر بِوادي عوْف. يريدون عوف بن مُحلِّم الشيباني، وكان منيعاً. وقولهم: تَمرَّد مارد وعزَّ الأبلق. مارد: حصن بدُومة الجندل، والأبلق: حصن السموأل.

وقولهم: من عزَّ بَزَّ<sup>(۲)</sup>، ومن قلَّ ذلَّ. ومن أُمِر فلَّ<sup>(۲)</sup>. أُمِر: كثر.

# الرجل الصعب

منه قولهم: فلان أَلْوَى بعيد المُسْتَمَرّ.

وقولهم: ما بَلِلتُ منه بأفوق ناصل. وأصله السهم المكسور الفوق الساقط النصل، يقول: فهذا ليس كذلك.

وقولهم: مَا يُقَعْقَع<sup>(٤)</sup> لي بالشنان<sup>(٥)</sup>.

وقولهم: ما يُصطلى بناره.

وقولهم ما تُقرَن به الصَّعْبة (٦).

<sup>(</sup>١) الأبلق: الذي فيه سواد وبياض. (٢) بزّ: غلب.

<sup>(</sup>٣) فل: ذهب عقله.

<sup>(</sup>٤) يقعقع: القعقعة تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت.

<sup>(</sup>٥) الشنان: جمع شن، وهي القربة البالية.

<sup>(</sup>٦) الصعبة: الناقة الصعبة.

#### النجد يلقى قرنه

منه قولهم:

# إن كنتَ ريحاً فقد لاقيتَ إعصاراً

والحديد بالحديد يُفلح. والفلح: الشق. ولا يفُل الحديدَ إلا الحديد. والنَّبْعُ يَقرَع بعضُه بعضاً. ورُمِيَ فلان بحجره، أي قرن بمثله.

# الأريب الداهي

هو هِتْر<sup>(۱)</sup> أَهْتار، وصِلُّ أصلال. أصله من الحيات، شبه الرجل بها. ومثله: حية ذكر، وحية واد.

وقولهم: هو عُضْلة<sup>(٢)</sup> من العُضَل. وهو باقِعَة<sup>(٣)</sup> من البَواقع. وحُوَّلٌ قُلَّب. ومُؤدَمَ مُبْشَر. يقول: فيه لين الأدمة، وخشونة البشرة.

وفلان يعلم من حيث تُؤكل الكيف.

#### التنبيه بلا منظر ولا سابقة

قال أبو عبيد: هو الذي تسميه العرب الخارِجِيّ، يريدون: خَرَج من غير أولية كانت له، قال الشاعر:

ألا يامرو لست بخارجي وليس قديم مجدك بانتحال وقولهم: تسمَع بالمُعَيْدي خير من أن تراه. وهو تصغير رجل منسوب إلى معد. وقالوا:

# نفس عصام سوَّدت عصاما

<sup>(</sup>۱) متر: داهية.

<sup>(</sup>٢) عضلة: داهية.

<sup>(</sup>٣) باقعة: داهية:

# الرجل العالم النحرير

قالوا: إنه لَنَقَّاب. وهو الفَطِن الذكيّ. وقالوا: إنه لَعِضٌ. وهو العالم النَّحرير. وقولهم: أنا جُذَيْلُها المَحَكك، وعُذَيقُها الْمَرَجَّبِ.

قال الأصمعي: الجذيل: تصغير الجذل، وهو عود ينصب للإبل الجرباء، لتحتك به من الجرب، فأراد أن يُشفى برأيه. والعُذيق: تصغير عَذَق، والعَذق ـ بالفتح ـ النخلة نفسها، فإذا مالت النخلة الكريمة بنوا من جانبها المائل بناء مرتفعاً يدعمها لكيلا تسقط، فذلك الترجيب، وصغرها للمدح

ومثله قولهم: إنه لجَذل حكَاك.

ومنه قولهم: عَنِيَّته تَشفى الجِرَب. والعنية: شيء تعالج به الإبل إذا جَربت. وقولهم: لذي الحلم قبل اليوم ما تُقرع العصا.

وأول من قُرعت له العصا سعد بن مالك الكِناني، ثم قرعت لعامر بن الظرب العدواني، وكان حكم في الجاهلية فكبر حتى أنكر عقله، فقال لبنيه: إذا أنا زُغت(١) فقوموني. كان إذا زاغ قُرعت له العصا، فينزع عن ذلك.

ومنه قولهم: إنه لألمعيّ. وهو الذي يُصيب بالظن.

وقولهم: ما حكَكْت قَرْحة إلا أدميْتها.

وقولهم: الأمُور تَشابَهُ مُقْبِلة وتَظهَر مُدبِرةً. ولا يَعرفُها مُقبِلة إلا العالم النّحرير(٢)، فإذا أَدبرت عرَفها الجاهل والعالم.

# الرجل المجرب

منه قولهم: إنه لَشراب بأَنْقُع (٦). أي مُعاود للمخير والشر.

<sup>(</sup>١) زغتُ: ملت عن المقصد. (٢) النحرير: العالم الحاذق في علمه.

<sup>(</sup>٣) أنقع: جمع نقع، وهو الماء الفاقع أو الأرض التي يجتمع فيها الماء.

وقولهم: إنه لخَرَّاج ولأَّج.

وقولهم: حَلَبَ الدَّهر أَشطُرَه. وشرب أَفاويقَه. أي اختبر من الدهر خيره وشره. فالشطر هو شطر الحلبة . والفيقة: ما بين الحلبتين.

وقولهم: رجل مُنَجَّذ. وهو المجرب، وأصله من النواجذ؛ يقال: قد عض على ناجذه، إذا استحكم.

وقولهم: أوَّل الغَزو أُخرَق.

وقولهم: لا تَعْدو إلا بغلام وقد غَذا.

وقولهم: زاحِم بعود أو دَع.

وقولهم: العوّان (١) لا تعلُّم الخِمرة.

وقالت العامة: الشارف<sup>(٢)</sup> لا يُصفَّر له.

## الذب (٢) عن الحرم

قالوا: الفحل يَحمي شوْله. والخيل تَجري على مساويها. يقول: إن الخيل وإن كانت لها عيوب فإن كرمها يحملها على الجرى.

وقولهم: النساء لحم على وضم (١) إلا ما ذُبَّ عنه.

وقولهم: النساءُ حبائل الشيطان.

وقولهم: كلُّ ذات صِدار (٥) خالة. يريد أنه يحميها كما يحمي خالته.

#### الصلة والقطيعة

منه قولهم: لا خيرَ لك فيمن لا يرى لك ما يرى لنفسه.

وقولهم: إنما يُضَنُّ بالضَّنين.

وقولهم: حُلِّ سبيل مَن وَهَي سِقاؤُه.

<sup>(1)</sup> العوان: المتوسطة في العمر بين الصغر والكبر من النساء والبهائم.

<sup>(</sup>٢) الشارف: المسن الهرم. (٣) الذب: الدفاع عن.

<sup>(</sup>٤) وضم: ما وقي به اللحم من الأرض. (٥) الصدار: قميص تلبسه المرأة.

وقولهم: أَلْقِ حبله على غاربه. وقولهم: لو كرهْتني يدي قطعتها.

# الرجل يأخذ حقه قسرأ

منه قولهم: يَركب الصَّعْب مَن لا ذَلُول له.

وقولهم: مُجاهرةً إذا لم أجد مَخْتلا. يقول: آخذ حقي قسراً علانية إذا لم أصل إليه بالستر والعافية.

وقولهم: حَلَبْتها بالسَّاعِد الأشدّ. يقول: أخذتها بالقوّة والشدّة إذا لم أقدر عليها بالرفق.

وقولهم: التجلُّد خير من التبلُّد، والمنيَّة خيرٌ من الدَّنيَّة، ومَن عزَّ بَرَّ.

#### الإطراق حتى تصاب الفرصة

منه قولهم: مُخرَنْبِق لِيَنباع. مخرنبق: مطرق. لينباع: لينبعث. يقول: سكت حتى يصيب فرصته فيثب عليها.

وقولهم: تَحسُبُها حمقاءَ وهي باخِس.

وقولهم: خَيْرُه في صدره.

وقولهم: أَحمَقُ بلْغ. يقول: مع حمقه يدرك حاجته

#### الرجل الجلد المصحح

أطِرِّي فإنك ناعِلة. أصله أن رجلاً قال لراعية له كانت ترعى في السهولة وتترك الحزونة، فقال لها: أطرِّي. أي: خذي طرر الوادي. وهي نواحيه. فإنك ناعلة. يريد: فإن عليك نعلين.

وقولهم: به داء ظبي. معناه أنه ليس بالظبي داء وقالوا: الشجاع مُوَقَّى.

#### الذل بعد العز

منه قولهم: كان جملاً فاستَنوَق. أي صار ناقة.

وقولهم: كان حِماراً فاستأتَنْ. أي صار أتاناً.

وقولهم: الحور(١) بعد الكور(٢).

وقولهم: ذُلَّ لو أَجِدُ ناصِراً. أصله أن الحارث بن أبي شمر الغساني، سأل أنس بن أبي الحُجير عن بعض الأمر، فأخبره؛ فلطمه الحارث، فقال أنس: ذل لو أجد ناصراً. فلطمه ثانية، فقال: لو نَهيْتُ الأولى لم تَلطِم الثانية. فذهبتا مثلين.

#### الانتقال من ذل إلى عز

منه قولهم: كنتُ كُرَاعاً فصِرْتُ ذِراعاً.

وقولهم: كنت عَنزاً فاستتيست.

وقولهم: كنت بُغاثاً فَاستنْسَرْت. أي صرت نسراً.

# تأديب الكبير

قالوا: مَا أَشَدَّ فِطَامَ الكَبيرِ. وقولهم: عَوْدٌ يُقلَّح. أي جمل مُسنّ تُنقى أسنانه.

وقالوا: من العَناءِ رياضةُ الهرِم.

#### قال الشاعر:

وتَروضُ عِرسَكَ بعدَ ما هَـرِمـتْ ومـن العَنـاءِ ريـاضـةُ الهرِم وقولهم: أَعْيَيْتِني بأشرُ (١)، فكيف بِدُرْدُرٍ. يقول أعييتني وأنت شابة، فكيف إذا بدت درادرك، وهي مغارز الأسنان.

(٢) الكور: الزيادة.

(٣) بغاث: طائر بطيء الطيران.

(٤) أشر: حدة ورقة في أطراف الأسنان.

<sup>(</sup>١) الحور: النقصان.

#### الذليل المستضعف

منه قولهم: فلان لا يَعوِي، ولا ينَبِحُ من ضَعْفِه. يقول: لا يتكلم بخير ولا شر. وقولهم: أهْون مظلوم سِقاءٌ مُروَّب. وهو السقاء الذي يُلف حتى يبلغ أوانَ المخض.

وقالوا: أَهْونُ مظلوم عجوز معقومة.

وقولهم: لقد ذَلَّ مَن بالَتْ عليه الثعالِب.

# الذليل يستعين بأذل منه

قالوا: عبدٌ صريخُه أَمةٌ.

وقولهم: مُثقَلَّ آستعانَ بذَقنه. وأصله: البعير يحمل عليه الحمَل الثقيل فلا يقدر على النهوض به، فيعتمد على الأرض بذقنه.

وقولهم: العبدُ من لا عبدَ له.

# الأحمق المائق

قالوا: عدو الرجل حُمْقه، وصديقُه عقْلُه.

وقولهم: خرقاء عَيَّابة. وهو الأحق الذي يعيب الناس.

وقالوا في الرجل إذا اشتد حقه جداً: ثأطة مُدَّت بماءٍ. الثأطة الحمأة، فإذا أصابها الماء ازدادت فساداً ورطوبة.

# الذي تعرض له الكرامة فيختار الموان

منه قولهم: تجنَّبَ روضةً وأحالَ يعدُو. يقول: ترك الخصب واختار الشقاء. وقولهم: لا يخلو مَسْكُ السوءِ مِن عَرْفِ السوء. يقول: لا يكن جلد رذل إلا والريح المنتنة موجودة فيه.

ومنه قول العامة: قيل للشقيِّ هلُمَّ إلى السعادة. قال: حسْبي ما أنا فيه. ومنه قول العامة:

# إن الشقيَّ بكلِّ حبْلٍ يختنِق

وقولهم: لا يَعدَمُ الشقيُّ مُهَيْراً. أي لا يعدم الشقي رياضة مهر.

# الرجل تريد إصلاحه وقد أعياك أبوه قبله

منه قولهم: لا تَقْتَن مِن كلب سُوءٍ جرُّوا.

وقال الشاعر:

ترجو الوليد وقد أعياك والده وما رجاؤك بعد الوالد الولدا

# الواهن العزم الضعيف الرأي

منه قولهم: مالَّهُ أَكْلٌ ولا صَيُّورٌ. أي ليس له رأي ولا قوّة.

قال الأصمعي: طلب أعرابي ثوباً من تاجر، فقال: أعطني ثوباً له أكل. يعني قوة وحصافة (١).

ومنه قولهم: هو إمَّعة. وهو إمَّرة. قال أبو عبيد: هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم، فهو يتابع كل أحد على رأيه، ولا يثبت على شيء، وكذلك الإمَّرة، الذي يتابع كل أحد على أمره.

ومنه قولهم: بنت الجبّل. ومعناه الصدى يجيبك من الجبل، أي هو مع كل متكلم يحسه عمثل كلامه.

# الذي يكون ضاراً ولا نفع عنده

منه قولهم: المغزى تُبهى ولا تُبنى. قال أبو عُبيد: معناه أن المعزى لا تكون منها الأبنية، وهي بيوت الأعراب، وإنما تكون من وبر الإبل، وصوف الضأن، ولا تكون من الشعر، وربما صعدت المعزى إلى الخباء فخرقته، فذلك قولهم تُبهى، يقال: أبهيت البيت، إذا خرقته، فإذا انخرق قيل بيت باه.

# الرجل يكون ذا منظر ولا خير فيه

ومنه قولهم: تَرى الفِتيان كالنخل، وما يُدريك ما الدخْل. وقال الحجاج لعبد الرحن بن الأشعث: إنك لَمْنْظرانِيِّ. قال: نعم ومَخْبَرانِيِّ.

<sup>(</sup>١) حصافة: محكم لا خلل فيه.

# أمثال الجهاعات وحالاتهم من اجتاع الناس وافتراقهم

قال الأصمعي: ويقال: لن يزالَ الناس بخيْرٍ ما تباينوا، فإذا تساووْا هَلَكوا قال أبو عبيد: معناه أن الغالب على الناس الشر، والخير في القليل من الناس فإذا كان التساوي فإنما هو من الشر.

ومن أشد العجائب قول القائل: سَواسِيَةٌ كأسنان الحهار.

ومنه قولهم: الناسُ سواءٌ كأسنان المُشْط.

وقولهم: الناس أشباة وشتى في الشيَم(١).

وقولهم: الناس أَخْيافٌ. أي مفترقون في أخلاقهم، وكلُّهم يجمعه بيت الأدّم.

والأخيف من الخيل: الذي إحدى عينيه زرقاء، والأخرى كحلاء.

ومنه قولهم: بيْتُ الإسكافِ فيه من كلِّ جلدٍ رُقعةٌ.

# المتساويان في الخير والشر

هما كَفَرَسَيْ رهان ِ. وكَرُكْبَتَيْ بعير. وهما زَنْدان (٢) في وعاءِ. وهذا في الخير وأما في الشر؛ فيقال: هما كحماري العباديّ. حين قال له: أيَّ حماريك شر؟ قال: هذا ثم هذا.

# الفاضلان وأحدها أفضل

منه قولهم: مَرْعًى ولا كالسَّعْدان (٣).

وقولهم: ما لا ولا كصَدَّاء: ركية ذات ماء عذب.

وقولهم: فتَّى ولا كَمَالِكٍ (١).

وقولهم: في كلِّ الشجر نارُّ وآستَمجد (٥) المرْخَ والعَفار (١). وهما أكثر الشجر ناراً.

<sup>(</sup>١) الشيم: الصفات. (٢) زندان: الأعلى والأسفل من عمودي الاقتداح.

<sup>(</sup>٣) السعدان: نبت أختر العشب لينا. (٤) أي مالك بن نويرة.

<sup>(</sup>٥). استمجد: استكثر من النار. (٦) المرخ والعفار: شجر يقدح بهها.

# الرجل يرى لنفسه فضلاً على غيره

منه قولهم: كلَّ مُجْر بالخلاءِ يُسَرُّ. وأصله: الذي يُجري فَرَسَه في المكان الخالي فهو يُسَر بما يرى منه.

#### الكافأة

منه قولهم: سَنَةٌ بتلْكَ.

وقولهم: أضِيء لي، أقدحْ لك. أي كن لي أكن لك. وقولهم: آسق ِ رَقَاش ِ (١) سَقاية. يقول: أحسنوا لها إنها مُحسنة.

# الأمثال في القربي التعاطف بين ذوي الأرحام

قال الكلبي: منه قولهم: يا بعْضِي دع بعضاً. وأصل هذا أن زُرارة بن عُدس زوَّج آبنته من سويد بن ربيعة، فكان له منها تسعة بنين. وأن سُويداً قَتل أخاً صغيراً لعمرو بن هند الملك وهَرب ولم يقدر عليه ابن هند؛ فأرسل إلى زُرارة أن ائتني بولده من آبنتك؛ فجاء بهم، فأمر عمرو بقتلهم، فتعلقوا بجدهم زُرارة؛ فقال: يا بعضي دع بعضاً. فذهبت مثلاً.

# ومن أمثالهم في التحنن على الأقارب

قولهم: لكن على بَلْدَحَ قَوْمٌ عجفي. وقولهم: لكنّ بالاثلاث لحمّ لا يُظلَّل.

وأصل هذا أن بيهسا الذي يُلقّب بنعامة كان بين أهل بيته وبين قوم حرب، فقتلوا سبعة إخوة لبيهس وأسروا بيهساً، فلم يقتلوه وارتحلوا به، فنزلوا منزلاً في سفرهم ونحروا جزوراً في يوم شديد الحر، فقال بعضهم: ظللوا لحم جزوركم لئلا يفسد. فقال بيهس: لكن بالأثلاث لحم لا يظلل. يعني لحم إخوته القتلى. ثم ذكروا

<sup>(</sup>١) رقاش: اسم امرأة. (٢) بلدح: موضع.

كثرة ما غَنموا، فقال بيهس: لكن على بَلْدح قوم عجفي. ثم إنه أفلت، أو خلوا سبيله، فرجع إلى أمه، فقالت: أنجوت من بينهم؟ وكانت لا تحبه؛ فقال لها: لو خُيَّرْت لآخْتَرْتُ فلها لم يكن لها ولد غيره رقت له وتعطفت عليه. فقال بيهس: الثَّكْلُ أَرْأَمَها(١).

فذهبت كلماته هذه الأربع كلها أمثالاً. ومنه قولهم: لا يَعدَمُ الحُوار<sup>(٢)</sup> من أُمِّهِ حَنَّةً. وقولهم: لا يَضُرُّ الحُوارَ ما وطِئَتْهُ أُمَّهُ. وقولهم: بأبي أوْجُه اليتامي.

# حاية القريب وإن كان مبغضاً

من ذلك قولهم: آكل لحمي ولا أدّعُه يُؤكل. ومنه: لا تَعْدَم منَ ابن عمّك نصراً. وقولهم: الحفائظُ (٢) تُحَلّل الأحقادَ.. وقولهم في ابن العم: عدُوَّك وعدُوَّ عدُوِّك. وقولهم: كفَّك منك وإن كانت شَلاءَ. وقولهم: آنصُرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً.

# إعجاب الرجل بأهله

منه قولهم: كلَّ فتاةٍ بأبيها مُعْجَبةٌ. وقولهم: القَرْنَبَي ('' في عين أمها حَسنَةٌ. وقولهم: زُيِّن في عين والد ولدُه. وقولهم: حَسنٌ في كلِّ عين منْ تَوَدَّ. وقولهم: من يَمدح العرُوس إلاَّ أهلها.

<sup>(</sup>١) أرأمها: عطَّفها. (٢) الحوار: ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل.

<sup>(</sup>٣) الحفائظ: جمع حفيظه، وهي الغضب. (٤) القرنبي: دويبة مثل الخنفس طويلة القوائم.

# تشبيه الرجل بأبيه

منه قولهم: من أَشْبَه أباه فما ظلم.

وقولهم: العُصَيَّةُ منَ العصا.

وقولهم: ما أشبه حَجَل الجبالِ بألوانِ صخرِها.

وقولهم: ما أشبه الحوَل (١) بالقبَل (٢). وما أشبه الليُّلة بالبارحة.

وقولهم : شِنشِنة (٢) أعرِفها من أخزَم . يقال هذا في الولد إذا كان فيه طبيعة من أبيه .

قال زُهير:

وهل يُنبت الخطِّيَّ (1) إلا وشيجُـهُا(٥) وتُغـرسَ إلاّ في مَنـابتهـا النخــلُ

ومنه قول العامة: لا تلد الذئبةُ إلاَّ ذِئباً.

وقولهم: حَذو النعل بالنعل. وحذو القُذَّة بالقُذَّة، والقذة: الريشة من ريش السهم تُحذى على صاحبتها.

# تحاسد الأقارب

من ذلك قولهم: الأقاربُ هم العقاربُ.

وقال عمر: تزاوروا ولا تجاوروا.

وقال أكثم: تباعدوا في الدِّيار تقاربوا في المحبة.

قال رسول الله عِلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَبِيًّا (١) تَزْدَدْ حُبًّا.

ومنه قولهم: فرِّقْ بينَ مَعَدٍ تَحابّ. يريد أن ذوي القربي إذا تدانوا تحاسدوا وتناغضوا.

<sup>(</sup>١) الحول: إقبال الحدقة على الأنف.

<sup>(</sup>٢) القبل: مثل الحول.

<sup>(</sup>٣) الشنشنة: الطبيعة.

<sup>(</sup>٤) الحظى: مرفأ السفن بالبحرين.

ر م) الغب: ان تزور يوماً وتدع يوماً . (٥) لوشيج: شجر الرماح.

# قولهم في الأولاد

قالوا: مَن سرّهُ بنوهُ ساءَتْهُ نفسهُ. أي من يرى فيهم ما يسره يرى في نفسه ما يسوءه.

و قولهم :

إنَّ بَنِيَ صِبْيَة صَيْفِيُونُ أَفلحَ مَن كان له رِبْعَيَّونْ الولد الصيفي: الذي يولد له في عنفوان الولد الصيفي: الذي يولد للرجل وقد أسن. والربعى: الذي يولد له في عنفوان شبابه؛ أخذ من ولد البقرة الربعى والصيفى.

ويقال للمرأة إذا تبنّت غير ولدها: آبنُكِ مَنْ دَمي عقبيكِ.

# الرجل يؤتى من حيث أمن

قالوا: من مأمَنِه يُؤتى الحَذِر.

وقال عدي بن زيد العبادي:

لــو بغَيْـــرِ الماءِ حلقِـــي شرِق كنتُ كالغصّان بالماءِ اعتِصـاري(١١)

قال الأصمعي: هذا من أشرف أمثال العرب. يقول: إن كل من شرق بالماء لا مستغاث له.

وقال الآخر:

كنتُ من كُرْبتي (٢) أَفرُ إليهم فهُمُ كُرْبتي فأين الفرارُ ومثله قول عماس بن الأحنف:

قلبي إلى مسسسا ضرَّني داعِ يَهِيب أحسزاني وأوجساعِسي كيفَ احتِراسي من عدُوِّي إذا كسان عسدُوي بين أضلاعسي

# وقال آخر:

<sup>(</sup>١) يعتصر بالماء: أي يشربه قليلا قليلا. (٢) الكربة: الحزن والغم يأخذ بالنفس.

من غصَّ داوَى بشرب الماء غُصتَّه فكيف يصنع من قـد غـص بـالماء

# الأمثال في مكارم الأخلاق الحام

قال أبو عُبيد: من أمثالهم في الحلم: إذا نَزا(١) بك الشَّرُّ فاقْعُدْ. أي فاحلم ولا تسارع إليه.

ومنه قول الآخر: الحليمُ مَطِيَّةُ الجَهول .

وقولهم: لا ينتَصِفُ حليٌّ من جاهِلٍ.

وقولهم: أُخِّر الشَّرَّ فإنْ شئْتَ تَعَجَّلْتَهُ.

وقولهم في الحليم: إنه لواقع الطَّيْرِ، ولساكن الرَّيحِ.

وقولهم في الحلماء: كأنما على راوسِهِمُ الطَّيْرُ.

ومنه قولهم: رُبما أسمعُ فأذرُ.

وقولهم: حِلْمي أصمُّ وأُذُنِي غيرُ صَمَّاءَ.

# العفو عند المقدرة

منه قولهم: ملَكتَ فأسجِح. وقد قالته عائشة رضوان الله عليها لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم الجمل حين ظهر على الناس فدنا من هودجها وكلّمها فأجابته ملكت فأسجح. أي ظفرت فأحسن. فجهزها بأحسن الجهاز. وبعث معها أربعين امرأة ـ وقال بعضهم: سبعين ـ حتى قدمت المدينة.

ومنه قولهم: إن المقْدِرةَ تذْهبُ الحفيظة.

وقولهم: إذا آرجَحنَّ شاصِياً فارفَعْ يداً. يقول: إذا رأيته قد خضع واستكان فاكفف عنه. والشاصي: الرافع رجله.

<sup>(</sup>۱) نزا: أغرى.

#### المساعدة وترك الخلاف

من ذلك قولهم إذا عز أخوكَ فهُنْ.

وقولهم: لولا الوِئامُ هَلَك اللَّئامُ. الوئام: المباهاة. يقول: لولا المباهاة لم يفعل الناس خيراً.

#### مداراة الناس

قالوا: إذا لم تغلب فاخلب يقول: إذا لم تغلب فاخدع ودار وألطف. وقولهم: إلاَّ حِظيَّة فلا ألِيَّة. معناه: إن لم يكن حظوة فلا تقصير. وألا يألوا، ويأتلي: أي يقصر. ومنه قبول الله عز وجل: ﴿ ولا يأتبل أولو الفضل منكم والسعة ﴾ (١).

وقولهم: سُوءُ الاسْتِمْساكِ خيرٌ من حُسْن الصِّرعةِ.

ومنه قول أبي الدرداء: إنَّا لنَبشُّ في وجُوهِ قومٍ وإنَّ قُلوبَنا لتلعنُهُمْ.

ومنه قول رسول الله ﷺ : « شِرارُ النَّاسِ من دارَاه الناسُ لشَرِّه ».

ومنه قول شبيب بن شيبة في خالد بن صفوان: ليس له صديق في السِّر ولا عدُو في العلانية. يريد أن الناس يدارونه لشره، وقلوب الناس تبغضه.

# مفاكهة (١) الرجل أهله

منه قولهم: كلَّ امْرِيءٍ في بيتِه صبي. يريد حسن الخلق والمفاكهة. ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنّا إذا خَلَوْنا قُلنا. ومنه قول النبي ﷺ: «خِياركم خيْرُكم لأهلِه». ومنه قول معاوية: انهُنَّ يغْلِبْن الكِرام ويغْلِبُهُنَّ اللئامُ.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) مفاكهة: ممازحة.

#### اكتساب الحمد واجتناب الذم

قالوا: الحمدُ مغنَمٌ والذُّمُّ مغرَم.

وقولهم: إن قليلَ الذَّمِّ غيرُ قليل .

وقولهم: إنَّ خيراً مِن الخيرِ فاعِلهُ، وإنَّ شَراً من الشرِّ فاعِلُه.

و قولهم:

الخَيْرُ يبقَى وإن طالَ الزَّمانُ بهِ والشرُّ أُخبَثُ ما أُوعيْتَ مِن زادِ<sup>(۱)</sup>

# الصبر على المصائب

من ذلك قولهم:

هوِّنْ عليك ولا تُولَعْ بإشفاق

وقولهم: مَن أراد طولَ البقاءِ فليُوَطِّن (٢) نفسهُ على المصائب.

وقولهم: المصيبةُ للصّابر واحِدَةٌ وللجازع اثنتان ِ.

وقال أكثم بن صيفي: حِيلةُ من لا حيلةَ له الصّبْرُ.

وذكروا عن بعض الحكماء أنه أصيب بابن له، فبكى حولا ثم سلا، فقيل له: مالك لا تبكي؟ قال: كان جُرْحاً فَبريءَ.

قال أبو خراش الهذلي:

بلَى إنها تعفُو الكُلُسومُ (٣) وإنَّها لَـ تُوكَّلُ بالأدنىٰ وإن جَلَّ ما يَمضي

ومنه قولهم: لا تلَهَّفْ على ما فات.

#### الحض على الكرم

منه قولهم: اصطناع المعروف يقيي مصارعَ السوء. وقولهم: الجودُ مَحبَّةٌ والبُخْلُ مبْغَضةٌ.

<sup>(</sup>١) أوعيت: ادخرت.

<sup>(</sup>٢) فليوطن: فليحمل نفسه على المصائب. (٣) الكلوم: الجروح.

وقول الحطيئة:

مَن يفعل الخير لا يعْدَم جوازيَّهُ لا يذهَّبُ العُرْفُ بين الله والناس

# الكريم لا يجد

منه قولهم: بيتي يَبخل لا أنا. وقولهم: بالساعِد تَبطش الكفُّ.

وقولهم:

ما كلَّف الله نفساً فوق طاقتِها ولا تَجود يد إلا بما تَجِد وقال آخر:

يَرى المراء أحياناً إذا قل ماله من الخير تارات ولا يستطيعُها متى ما يَرُمْها قَصَّر الفقر كفَّه فيضعُف عنها والغنيُّ يضيعها

#### القناعة والدعة

منه قولهم:

وحسْبك من غنّى شِبَعٌ وريُّ

وقولهم: يَكفيك ما بلَّغك المَحَلِّ.

وقال الشاعر:

من شاءَ أن يُكثِر أو يُقِلاً يكفيه ما بلَّغه المحلاَّ

الصبر على المكاره تحمده العواقب

قالوا: عواقب المكاره محمودة.

وقالوا: عند الصباح يَحمَد القوم السُّرى(١).

<sup>(</sup>١) السُّرى: سير عامة الليل.

وقولهم: لا تُدرَك الراحة إلا بالتعب.

أخذه حبيب فقال:

على أنني لم أَحْوِ مالاً مُجمَّعاً فَفَرْت به إلا بشمل مُبدَّدِ ولم تُعطني الأيام نوماً مُسكَّناً أَلَدُّ به إلا بنوم مُشرَّد وأحسن منه قوله أيضاً:

بَصُرْتَ بالراحة العليا فلم تَرَها تُنال إلا على جسر من التعبب الانتفاع بالمال

قالوا: خير مالِك ما نفَعك، ولم يضع من مالك ما وعظك. ونظر ابن عباس إلى درهم بيد رجل، فقال: إنه ليس لك حتى يخرج من يدك. وقولهم: تقتير المرء على نفسه تَوفير منه على غيره.

قال الشاعر:

أنـــت للهال إذا أمسكتـــه فإذا أنفقتـه فـالمال لــك المتصافيان

منه قولهم: هما كندْمانَيْ جذيمة.

قال الكلبي: هو جذيمة الأبرش الملك، ونديماه رجلان من بلقيْن يقال لها: مالك، وعقيل. بلقين: يريد من بني القين.

وقولهم:

وكَ لَ أَخ مُف ارق م أخوه لَعَم الله الفَ رقدان ومنه قولهم: هما أطول صحبة من ابني شمّام. وهما جبلان.

### خاصة الرجل

منه قولهم: عيبة الرجل. يريدون خاصته وموضع سره. ومنه الحديث في خزاعة: كانوا عيبة رسول الله ﷺ. مؤمنُهم وكافرُهم.

## من يكسب له غيره

منه قولهم: ليس عليك غزله فاسحب وجُر. وقولهم: رُبَّ ساع لقاعد.

وقولهم؛ خير المال عين ساهرة لعين نائِمة.

# المروءة مع الحاجة

منه قولهم: تَجوع الحرة ولا تأكل بثديْيها. وقولهم: شرَّ الفقر الخضوع، وخير الغنَى القناعة. ومنه الحديث المرفوع: «أجمِلوا في الطَّلَب».

#### قال الشاعر:

فيإذا افتقرت فلا تكن مُتخشِّعياً وتجمَّل (١) ومنه قول هُدبة العذري:

ولستُ بمفراح إذا الدهر سرَّني ولا جازع من صرف المتقلّب ولا أتمنى أحمل على الشرّ أركب ولا أتمنى أحمل على الشرّ أركب

# المال عند من لا يستحقه

منه قولهم: خَرقاء وجدت صوفا. عبد ملَك عبداً فأولاه تباً (۱). وقولهم: مَن يَطُل ذيلُه يتمنْطَق به. ومرعي ولا أكولة (۱). وعُشْب ولا بعير. يعني مال ولا منفق.

# الحض على الكسب

منه قولهم: آطلب تظفر.

وقولهم: مَن عجز عن زاده اتَّكل على زاد غيره.

<sup>(</sup>١) تجمل: اتأد واعتدل. (٢) التبّ: الخسار والهلاك. (٣) أكولة: شاة تعزل للأَكل فتسمن.

وقولهم: من العجز نُتجت الفاقة.

وقولهم: لا يَفترس الليثُ الظبيّ وهو رابض.

وقول العامة: كلب طواف خير من أسد رابض.

#### وقولهم:

أورْدها سعد وسعد مُشتمل يا سعد لا تَروَى على ذاك الإبل(١)

# الخبير بالأمر البصير به

منه قولهم: على الخبير سقطتً.

وقولهم: كفي قوماً بصاحِبهم خبيراً.

وقولهم: لكل أُناسٍ في جَمَلهم خُبْر.

وقولهم: على يَديَّ دار الحديث.

وقولهم: تعلَّمُني بضب أنا حرشته (٢). يقول: أتخبرني بأمر أنا وليته.

وقولهم: ولَّ القوس باريها.

وقولهم: الخيل أعلم بفرسانِها.

وقولهم: كل قوم أعلم بصناعتِهم.

وقولهم: قتل أرضاً عالمها، وقتلت أرض جاهلها.

# الاستخبار عن علم الشيء وتيقنه

من ذلك قولهم: ما وراءك يا عصام. أول من تكلم به النابغة الذبياني لعصام صاحب النعمان، وكان النعماني مريضاً فكان إذا لقيه النابغة قال له: ما وراءك يا عصام؟

# و قولهم :

سيأتيك بالاخبار مَن لم تُزوِّد

<sup>(</sup>۱) مشتمل: مديراً ثوبه على جسده كله. (۲) حرشته: صدته.

وقولهم: إليك يُساق الحديث.

#### انتحال العلم بغير آلته

منه قولهم: لكالحادي وليس له بعير.

وقال الحطيئة:

# لكالماشي وليس له حِذامُ

وقولهم: إنباض (١) بغير توتير (٢). وكقابض على الماء.

أخذه الشاعر فقال:

ومَن يأْمَنِ الدنيا يكن مثلَ قابِض على الماء خانتهُ فروج الأصابِعِ وخَرْقاء ذاتُ نِيقةٍ (٢). يضرب للرجل الجاهل بأمر يَدّعي معرفَته.

# من يوصي غيره وينسى نفسه

يا طبيب طبّ لنفسك.

ومنه: لا تعِظِيني وتَعَظعَظي (٤). أي: لا توصيني وأوصى نفسك.

# الأخذ في الأمور بالاحتياط

منه قولهم: أنْ تَردَ الماءَ بماءٍ أَكْيَسُ.

وقول العامة: لا تُصبُّ ماءً حتى تجدَ ماءً.

وقولهم: عَش ولا تغْتَرّ. يقول: عش إبلك، ولا تغتر بما تقدم عليه.

ويُروى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أن رجلاً أتاهم، فقال: كما لا ينفع مع الشرك عمل، كذلك لا يضُر مع الإيمان تقصير. فكلهم قال: عَش ولا تغتر .

<sup>(</sup>١) الإنباض: تحريك وتر القوس لترن. (٢) التوتير: شد الوتر.

<sup>(</sup>٣) نيقة: التأنق في الأمر. (٤) تعظعظي: كفي وارتدي عن وعظك إياي.

وقولهم: ليس بأوَّل مَن غَرَّهُ السَّرابُ.

وقولهم: اشتَر لنفسِك وللسُّوق.

ومنه الحديث المرفوع عن الرجل الذي قال: أُرْسِلُ ناقتي وأتوكلُ. قال: ( آعقِلُها وتوكَّلُ » .

# الاستعداد للأمر قبل نزوله

منه قولهم: قبلَ الرمي يُراشُ السهم.

وقولهم: قبلَ الرِّمايةِ تُمْلأُ الكَنائن(١).

وقولهم: خُذِ الأمرَ بقوابلِه. أي: باستقباله قبلَ أن يُدْبِر.

وقولهم: شَرُّ الرَّأي الدبَريُّ (٢).

وقولهم: المحاجَزة قبل المناجزة.

وقولهم: التقدمُ قبلَ التندُّم.

وقولهم: يا عاقِدُ اذكُرْ حَلاًّ .

وقولهم: خيرُ الأمور أحَمدُها مَغَبَّةً.

وقولهم: ليس للدهرِ بصاحب. من لم ينظرْ في العواقِب.

# طلب العافية بمسالمة الناس

قولهم: مَن سَلَك الجِدَدَ<sup>(٣)</sup> أمن العِثار. واحذَرْ تَسْلَمْ.

ومنه قولهم: جُرَّ له الخطيرَ ما انجَرَّ لك. الخطير: زمام الناقة.

ومنه قولهم: لا تكن أَدْنَى العيْرَينِ إلى السهم. يقول: لا تكن أدنى أصحابك إلى موضع التلف، وكن ناحية أو وسطاً.

قال كعب: إنَّ لكل قوم كلباً فلا تكن كلبَ أصحابك.

وتقول العامة: لا تكن لسانَ قوم .

<sup>(</sup>١) الكنائن: جمع كنانة: وهي جعبة صغيرة للنبل.

<sup>(</sup>٢) الدبري: الذّي يأتي بعد فوات الأمر. (٣) الجدد: الأرض المستوية.

# توسط الأمور

من ذلك قولهم: لا تكن حُلواً فتُستَرَطَ، ولا مُراً فتُعْقَى. أي تلفظ. يقال: أعقي الشيء، إذا اشتدّت مرارته. قال الشاعر

ولا تبك آنياً خُلْواً فتُحْسَى ولا مُسراً فتنشب في الحِلاَق

وتقول العامة: لا تكن حُلواً فتؤكل، ولا مُراً فتُلفَظ. وتوسَّط الأمورِ أدنَى إلى السلامة.

ومنه قول مطرِّف بن عبد الله بن الشخِّير: الحسنة بين السيئتيْن. وخير الأمور أوساطها، وشرُّ السير الحَقْحَقة (١). قوله: بين السيئتين؛ يريد بين المجاوزة والتقصير. ومنه قولهم: بين المحخَّة (٢) والعجفاء، يريد بين السمين والمهزول.

ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خيرُ الناسِ هذا النَّمَطُ الأوسط، يَلحَقُ بهمُ التالي ويَرجعُ إليهِمْ الغالي.

# الإنابة بعد الإجرام

منه قولهم: أَقصَرَ لَمَّا أَبْصَر.

ومنه: أَتْبِعْ السيئةَ الحسنةَ، والتائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ له، والندَمُ تَوبْة، والاعتِرافُ يَهدِمُ الآقتراف.

# مدافعة الرجل عن نفسه

جاحَسَ فلانٌ عن خيْطِ رقبتِه. وخيط الرقبة: النخاع، يقول: دافع عن دمه ومُهجته.

وقالت العامة:

# وأيّة نفس بعدَ نفسِك تَنفَع

<sup>(</sup>١) الحقحقه: أرفع للسير واتعبه للظهر. (٢) الممخَّة: الشاة بدا في عظامها المخ.

ومنه: أدفعُ عن نفسي إذا لم يكن عنها دافع.

# قولهم في الانفراد

الذئبُ خالِياً أسدٌ، يقول: إذا وجدك خالياً اجترأ عليك. ومنه الحديث المأثور: الوحيد شيطان.

وفي الحديث الآخر: عليكم بالجهاعة: فإن الذئبَ إنما يُصيبُ من الغنمِ الشاردة.

# من ابتلى بشيء مرة مخافة أخرى

منه الحديث المرفوع: لا يُلْسعُ المؤمنُ من جُحْرٍ مرتين. يريد أنه إذا لسع مرة تَحفظ أخرى.

وقولهم: مَن لدغتُهُ الحية يَفْرَق من الرّسن(١).

و قولهم :

من يشتري سيفي وهذا أَثَرُهُ يضرب هذا المثل للذي قد اختُبر وجُرّب.

و قولهم :

كُلَّ الحِذاءِ يَحتذي الحافي الوقع

الوقع: الذي يمشي في الوَقَع، وهي الحجارة. قال أعرابي: يا ليْتَ لِي نَعْلَيْنِ مِن جِلْدِ الضَبُعْ كُلِّ الحِذَاءِ يَحتذي الحَافي الوَقِعْ

## اتباع الموى

قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في شيء إلا ذَمه. قال الشّعبي: قيل له هَوىً؛ لأنه يُهوى به.

<sup>(</sup>١) الرسن: الحبل.

ومن أمثالهم فيه: حُبُّكَ الشيء يُعمِي ويُصِم. وقالوا: الهوى إله معبود.

#### الحذر من العطب

قالوا: إنَّ السلامةَ منها تَرْكُ ما فيها.

وقولهم: أَعْوَرُ عَيْنَكَ والحَجَر.

وقولهم: الليلَ وأهضامَ الوادي. وأصله أن يسير الرجلُ ليلاً في بطون الأودية. حذَّره ذلك.

وقولهم: دَعْ خيْرَها لشرِّها.

وقولهم: لا تراهن على الصَّعْبة.

وقولهم: أَعْذَرَ مَنْ أَنْذر.

#### حسن التدبير والنهى عن الخرق

الرِّفق يُمْن والخرق شُؤمٌ. ورُبَّ أكْلةٍ تحرم أكّلات.

وقولهم: قلبَ الأمر ظَهراً لبطن ِ.

وقولهم: ضرَب وجهَ الأمر وعيْنَه، وأجر الأمور على أذلالها. أي على وجوهها.

وقولهم: وجَّه الحَجَر وجْهة ما له.

وقولهم: وليَ حارَّها مَن ولِيَ قارَّها (١).

#### المشورة

قالوا: أوّلُ الحزْم المشورةُ.

ومنه لا يَهلِك امرؤ عن مَشورةٍ.

قال ابن المسيّب: ما استَشَرت في أمرٍ واستَخرْتُ وأَبالي على أيِّ جنبيَّ سقَطْت.

<sup>(</sup>۱) قارها: بردها.

#### الجد في طلب الحاجة

أَبْل عَذْراً وخَلاك ذَمّ. يقول: إنما عليك أن تجتهد في الطلب وتُعذِر، لكيلا تُذم فيها وإن لم تكن تُقضى الحاجة.

ومنه:

هذا أوان الشَّدِّ فاشتَدِّي زِيَم (١)

وقولهم: دَرِّبْ عليه جِرُوتَك. أي وطِّن عليه نفسك.

ومنه اجمع عليه جَراميزَك (٢)، واشدُد له حيازيمَك (٢).

وقولهم: شمِّر ذَيْلاً، وادَّرِعْ ليْلاً.

ومنه: ايت به مِن حَسَّك وبَسُّك (١٠).

ومنه قول العامة: جيء به من حيْث أيْسَ وليْس. والأيس: الموجود. والليس: المعدوم.

# التأني في الأمر

من ذلك قولهم: رُبَّ عَجلةٍ تُعقِب ريثاً. وقولهم: المنبَتُّ (٥) لا أرضاً قَطَع ولا ظهْراً (١) أَبْقى.

وقال القُطامي:

قد يُدرِك المَتأني بعض حاجتِه وقد يكون مع المستعجل الزَّلل ومنه: ضحّ رُويداً. أي لا تعجل. والرَّشْف أنْقع. أي أروَى يقال: شرب حتى

ومنه: لا يُرسِل السَّاق إلا مُمسِكاً ساقاً.

<sup>(</sup>١) زيم: اسم فرس. (٢) جراميز: الجسد والأعضاء.

 <sup>(</sup>٣) حيازم: مفردها حيزوم وهو الصدر. (١) بسّ: رفق بالناقة عند الحلب.

<sup>(</sup>٥) المنبت: المنقطع به. (٦) الظهر: الدابة.

#### سوء الجوار

ومنه قولهم: لا يَنفعك من جار سُوءٍ تَوقٍّ، والجارُ السوء قطعةٌ من نارٍ. ومنه: هذا أحقُّ منزل بتَركٍ.

ومنه قولهم: الجارَ قبل الدار، الرفيق قبل الطريق.

ومنه قولهم: بعت جاري ولم أبع داري. يقول: كنت راغباً في الدار، إلا أني بعتها بسبب الجار السوء.

#### سوء المرافقة

أنت تَئقٌ وأنا مَئقٌ فَمَتى نتَّفِق. التئق: السريع الشر. والمئق: السريع البكاء؛ وقال: الممتلىء من الغضب. والتئق والمئق مهموزان.

وقولهم: ما يُجمع بين الأرْوَى (١) والنَّعَام. يريد أن مسكن الأروى الجبل ومسكن النعام الرمل. والأروى، جع أرويَّة.

ومنه: لا يَجتمع السَّيْفان في غِمد.

ومنه: لا يَلْطاط هذا بصَفَري. أي لا يلصق بقلبي.

#### العادة

قالوا: العادَةُ أَمْلَكُ من الأدب.

وقالوا: عادة السُّوءِ شرٌّ من المغْرم.

وقالوا: أعط العبدَ ذراعاً يَطلبُ باعاً.

#### ترك العادة والرجوع إليها

منه قولهم: عاد فلانٌ في حافِرَتِه. أي في طريقته. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَنْنَا لَمُ دُودُونَ فِي الحَافِرَةِ ﴾ (٢). ومنه: رجّع فلانٌ على قَرْوائه (٢). ومنه الحديث: « لا تَرجعُ هذه الأُمَّةُ عن قَرْوائها ».

<sup>(</sup>١) الأروى: مفردها أروية، تقع على الذكر والأنثى من الوعل.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات الآية ١٠. (٣) قروائه: أي حاله وطريقته الأولى.

#### اشتغال الرجل بما يعنيه

منه: كلَّ امريءِ في شأنه ساع . وقولهم: هَمَّك ما أهَمَّك. همُّك ما أدْأنك. وقولهم: وليَ حارَّها من تولَّى قارَّها.

#### قلة الاكتراث

منه قولهم: ما أباليه بالةً، آسمَحْ يُسمَحْ لك. وسئل ابن عباس عن الوضوء من اللبن؟ فقال: ما أباليه بالةً. وقولهم: الكلابَ على البقر. يقول: خلِّ الكلاب وبقر الوحش.

## قلة اهتام الرجل بصاحبه

هانَ على الأملَسِ (١) ما لاقى الدَّبِرْ(٢). وقولهم: ما يَلقى الشَّجِيّ من الخليّ. قال أبو زيد: الشجي مخفف، والخلى: مشدد. ومنه قول العامة: هان على الصَّحيح ِ أن يقول للمريض: لا بأس عليك.

# الجشع والطمع

منه قولهم: تُقطِّع أعناق الرِّجال المطامعُ. ومنه قولهم: غَنَّك خيرٌ لك من سَمِين غيْرِك. وقولهم: المسألةُ. خُموش<sup>(۱)</sup> في وجه صاحبِها. وقال أبو الأسود في رجل دنيء: إذا سُئل أرزَ<sup>(1)</sup> وإذا دُعِيَ انتهز. ومنه قول عون بن عبد الله: إذا سَأل ألحَفَ، وإذا سُئل سَوَّف.

<sup>(</sup>١) الأملس: السليم الظهر من الإبل. (٢) الدَّبر: ضد الأملس.

<sup>(</sup>٣) خوش: جع خش، وهي اسم لجرح البشرة. (٤) أرز: تقبض وتجمع.

## الشره للطعام

منه قولهم: وحْمَى ولا حَبَل. أي لا يَذكر شيء إلا آشتهاه، كشهوة الحُبلى وهي الوحمى.

ومنه: المرءُ توَّاقٌ إلى ما لم يَنَل.

وقولهم: يَبعثُ الكلابَ على مَرابضِها. أي يطردها طمعاً أن يجد شيئاً يأكله من تحتها.

ومنه قولهم: أراد أن يأكلَ بيدين.

ومنه الحديث المرفوع: «الرَّغْبَةُ شُؤمٌ».

#### الغلط في القياس

مثل قولهم: ليس قَطاً مثل قُطَيٍّ. (١)

وقال ابن الأسلت:

ليس قطاً مشل قُطَاية ولا المرْعِيُّ في الأقوام كالراعِي ولا المرْعِيُّ في الأقوام كالراعِي والمذكية ومنه قولهم: مُذكِية تُقاسُ بالجِذاعِ . يُضرب لمن يقيس الكبير بالصغير والمذكية هي المسنة من الخيل.

# وضع الشيء في غير موضعه

منه: كَمُسْتَبْضِعِ (٢) التَّمرِ إلى هَجَرْ، وهجر: معدن التمر.

قال الشاعر:

فإنا ومن يُهدِي القصائِد نحونا كمُسْتَبْضِع تمراً إلى أهلِ خيبتر ومنه قولهم: كمُعَلِّمةِ أمها الرَّضاعا.

ومنه الحديث المرفوع: ﴿ رُبَّ حَامِلَ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مَنَّهُ ۗ ..

<sup>(</sup>١) أي ليس النبيل كالدنيء. (٢) مستبضع: استبضع الشيء: جعله بضاعة.

وفيمن وضع الشيء في غير موضعه: ظَلَم مَن ِ ٱستَرْعى الذِّئبَ الغَنَم. وقال ابن هرمة:

كتـــاركــة بيْضَهــا بــالعـــراء ومُلْحِفةٍ بيْضَ أخـرى جَنــاحــا يصف النعامة التي تحضُن بيض غيرها وتضيع بيضها.

#### كفران النعمة

منه: سَمِّن كلبِكَ يأكُلك. أَحُشَّكَ وتَروثُني. قال في مخاطبة فرسه: أأَعْلِفُكِ الحشيش وتروثي عليّ.

ومنه قول الآخر:

أُعلَّمه الرِّماية كلَّ يَوْم فلما اشتدَّ ساعِدُهُ رماني .

#### التبذير

منه قولهم: لا ماءَكِ أبقيْتِ، ولا دَرَنَكِ أَنْقَيتِ(١).

وقولهم: لا أبوك نُشر ولا التَّرابُ نَفِذ. أصل هذا المثل لرجل قال: ليتني أعرف قبر أبي حتى آخذ من ترابه على رأسي.

#### التهمة

منه قولهم: عسى الغَوَيْرُ أَبُوُساً. والأبؤس جع بأس، قال ابن الكلبي: الغوير؛ ماء معروف لكلب. وهذا مثَل تكلمت به الزباء، وذلك أنها وجهت قصيراً للخمي بالعير ليجلب لها من بزّ العراق، وكان يطلبها بدم جذيمة الأبرش، فجعل الأحال صناديق، وجعل في كل صندوق رجلاً معه السلاح، ثم تنكب بهم الطريق وأخذ على الغُوير فسألت عن خبره، فأخبرت بذلك، فقالت: عسى الغُوير أبؤساً. تقول عسى أن يأتي الغوير بشر، وآستنكرت أخذه على غير الطريق

ومنه: سقَطَتْ به النَّصيحَةُ على الظُّنَّة، أي نصحته فاتهمك.

ومنه: لا تنْقُس (٢) الشَّوْكة بمِثْلِها، فإن ضلعها معها. يقول: لا تستعن في حاجتك

<sup>(</sup>١) أنقيت: نظَّفت. (٢) تنقش: تستخرج الشوكة.

بمن هو للمطلوب منه الحاجة أنصح منه لك.

# تأخير الشيء وقت الحاجة إليه

منه: لا عِطْرَ بعد عروس، وأصل هذا أن عروساً أهديت فوجدها الرجل نفلة (١)، فقال لها: أين الطيب ؟ قالت: آدخرته، قال: لا عطر بعد عروس.

وقولهم: لا بقاء لِلْحَمِيَّةِ بعد الحُرمةِ؛ يقول: إنما يحمي الإنسان حريمه، فإذا ذهب فلا حمة له.

## الإساءة قبل الإحسان

منه: يسْبِقُ دِرَّتَهُ غِرارُهُ؛ الغرار: قلة اللبن. والدرة: كثرته. ويسْبِقُ سيْلهُ مطَرَهُ.

#### البخل

ما عِندَهُ خَيْرٌ ولا ميْرٌ (٢). سواء هو والعدَم. والعَدَم والعُدْم، لغتان.

ما بضَّ حجَرُهُ. والبض أقل السيلان.

ما تَبُل إحدَى يديْهِ الأخرى.

#### الجبن

إِنَّ الجِبانَ حَنْفُهُ مِن فَوْقِهِ ، ومثله في القرآن: ﴿ يَحْسَبونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾ (١٠). ومنه: كُلَّ أَزَب (١٠) نفور. وقفَّ شعْرُهُ. واقْشَعَرَتْ ذُؤابتُهُ. معناه: قام شعره من ع.

وشِرقَ بريقِهِ.

## الجبان يواعد بما لا يفعل

الصَّدقُ يُنْبِي عنكَ لا الوعيدُ. ينبي: يدفع عنك من ينبو. ومنه: أوْسعْتُهُمْ شتمَّا وأوْدَوْا بالإبلْ.

<sup>(</sup>١) نفلة: رائحتها متغيرة. (٢) المير: ما جلب من الميرة، وهي الطعام.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآية ٤. (٤) أزب: البعير يكثر شعر حاجبيه.

وقيل لأعرابي خاصم امرأته إلى السلطان: كبَّها اللهُ لِوَجْهِها. فقال: ولو أُمِر بي إلى السِّجْن .

ومنه:

# إذا غابَ منْها كوكَبٌ لاحَ كوْكَبُ

وقولهم: رأس برأس وزيادة خَمْسِمائة، قالها الفرزدق في رجل كان في جيش، فقال: من جاء برأس فله خسمائة درهم: فبرز رجل وقتل رجلاً من العدو، فأعطاه خسمائة درهم؛ ثم برز ثانية، فقتِل، فبكى عليه أهله، فقال لهم الفرزدق: أما ترضون رأساً برأس وزيادة خسمائة؟

#### المقادير

منه قولهم: المقاديرُ تُريكَ ما لا يخْطُر ببالِكَ.

وقولهم: إذا نَزلَ القَدَرُ غشَّى البصر. وإذا نَزلَ الحَيْنُ غَطَّى العيْنَ. ولا يُغْني حذَر من مأمّنِهِ يُؤْتَى الحَذِرُ.

وقولهم: وكيفَ تَوَقَّى ظهْرَ ما أَنتَ راكِبُه.

# الرجل يأتي إلى حتفه

منه قولهم: أتتْكَ بحائِن رجْلاهُ. لا تكُنْ كالباحِثِ عن اللَّدْيَة. وقولهم: حَنْفَها تحمِلُ ضَأْنٌ بأظلافِها.

<sup>(</sup>١) عير: حمار.

<sup>(</sup>٢) الرباط: حبل الصيد.

## ما يقال للجاني على نفسه

يداكَ أوكتًا وفوكَ نفَخَ. وأصله أن رجلاً نفخ زقاً وركبه في النهر، فانحل الوكاء وخرجت الريح وغرق الرجل. فاستغاث بأعرابي على ضفة النهر، فقال: يداك أوكتا وفوك نفخ.

# جالب الشر إلى أهله

منه قولهم: دلَّتْ على أَهْلِها بَراقِشُ. وبراقشُ كلبة لحي من العرب مرَّ بهم جيش ليلاً ولم ينتبهوا لهم، فنبحت براقش فدلت عليهم.

وقالوا: كانت علَيْهِمْ كراغَبةِ البَكْرِ. يعنون ناقة ثمود.

وقال الأخطل:

ضف ادعُ في ظلْماءِ ليْسلِ تجاوَب ت فدَل عليْها صوْتُها حيَّةَ البَحْرِ

# تصرف الدهر

منه قولهم: مرةً عيْشٌ ومرَّةً جيْشٌ.

ومنه: اليوْم خُرٌ وغداً أَمْرٌ: قاله امرؤ القيس، أو مهلهل أخو كليب، لما أتاه موت أخيه وهو يشرب.

وقالوا: عِشْ رجبًا تَر عجَبًا.

وقالوا: أتى الأبدُ على لُبَد (١).

وقال الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نُساء ويوم نُسَاء ويوم نُسَرّ

وقولهم: مَنْ يجتمعْ تتقَعقَعْ عُمُده . وأنشد:

أَجارَتَنا مَن يَجتمِعْ يتفرق ومَن يَكُ رَهْناً للحوادث يَعْلَق

<sup>(</sup>١) لبد: آخر نسور لقهان.

#### الأمر الشديد المعضل

منه قولهم: أَظْلَمَ عليه يومُه، وأين يَضَعُ المخنوقُ يدَه. ومنه قولهم: لو كان ذا حِيلةٍ لتحوّل.

ومنه قولهم: رأى الكوكبَ ظُهراً. قال طرفة:

وتُريه النَّجْمَ يَهوي بالظُّهُر

#### هلاك القوم

منه قولهم: طارت بهمُ العَنقاءُ. وطارت بهمْ عُقابٌ مَلاَعٌ. يقال ذلك في الواحد والجمع. وأحسبُها معدولةً عن مليع(١).

والمنايا على الحَوَايا. قال أبو عبيد: يقال إن الحوايا في هذا الموضع مَركب من مراكب النساء، واحدتها حَوِيَّة، وأحسب أصلها أنّ قوماً قتلوا، فحُملوا على الحوايا، فظنّ الراءون أنّ فيها نساء، فلما كشفوا عنها أبصروا القتلى، فقالوا ذلك؛ فصارت مثلاً.

ومنه: أَتَتْهُمُ الدُّهَمِ تَرْمي بالرَّضْف (٢). معناه الداهية العظيمة.

وهذا أمْرٌ لا يُنادَى وَلِيدُه. معناه أن الأمر آشتد حتى ذَهِلت المرأة أن تدعو

ومنه: التَقتُ حَلْقتا البطان<sup>(١)</sup>. وبَلَغ السيْلُ الزَّبيٰ. وجاوزَ الحِزامُ الطَّبْبُين. وتقول العامة: بلغ السِّكِّينُ العظْم.

# إصلاح ما لا صلاح له

منه قولهم:

كدابِغةٍ وقد حَلِمَ الأديمُ

<sup>(</sup>١) مليع: الدابة السريعة. (٢) الرضف: الحجارة المحياة.

<sup>(</sup>٣) البطان: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير.

حلم: فسد. وكتب الوليد بن عُقبة إلى معاوية بهذا البيت: فانسك والكتاب إلى علي علي كدابغة وقد حَلِم الأديمُ في شعر له.

#### صفة العدو

يقال في العدو: هو أُزْرِقُ العين. وإن لم يكن أزرق. وهو أسودُ الكبد. وأَصْهَبُ السَّبَال (١).

# البخيل يعتل بالعسر

منه قولهم: قبلَ البُكاءِ كان وجهُكَ عابِساً. ومنه: قبلَ النفاس كنتِ مصفَرَّة.

# اغتنام ما يعطي البخيل وإن قل

منه: خُذْ من الرَّضْفةِ (٢) ما عليها. وخذ مِن جَذع ما أعطاك.

قال ابن الكلبي: وأصل هذا المثل أنّ غسان كانت تؤدِّي إلى ملوك سلبح دينارين كل سنة عن كل رجل، وكان الذي يلي ذلك سبطة بن المنذر السَّليحي. فجاء سبطة إلى جَذَع بن عمرو الغساني يسأله الدينارين. فدخل جَذع منزلَه واشتمل على سيفه، ثم خرج فضرب به سبَطة حتى سكت، ثم قال له: خُذ من جذع ما أعطاك! فامتنعت غسّان من الدينارين بعد ذلك، وصار الملك لها حتى أتى الإسلام.

# البخيل بمنع غيره ويجود على نفسه

منه قولهم: سَمْنُكم هُرِيقَ في أَدِيمكم. ومنه: يا مُهدِيَ المال كُلْ ما أَهْدَيْتَ.

<sup>(</sup>١) السبال: جمع سبلة، وهي ما على الشارب من الشعر.

<sup>(</sup>٢) الرضفة: واحدة الرضف، وهي حجارة تحمى وتطرح في اللبن ليسخن أو يجمد.

# ومنه قول العامة: الحِيار جَلَبَه والجيار أَكَلَه. موت البخيل وماله وافر

منه: مات فلانٌ عريضَ البطان<sup>(١)</sup>. ومات بيطنتِه لم يتغضغض منها شي<sup>ع</sup>. والتغضغض: النقصان.

## البخيل يعطى مرة

منه قولهم: ما كانت عطيَّتُه إلا بيْضةَ العُقْر. وهي بيضة الديك.

قال الزبيري: الدِّيكُ ربما باضَ بيْضة.

وأنشد لبشار:

قد زُرتِني زَوْرةً في الدهر واحدة تُنّي ولا تجعليها بيْضة الدّيك

ومنه قول الشاعر:

لا تعجبن لخير زل مــن يــده فالكوكب النحس يسقي الأرض أحياناً ومنه قولهم: من الخواطى، سهم صائب.

والليلُ طويلٌ وأنتَ مُقْمِرٌ. وأصل هذا أنّ سُليك بن سلكة ، كان نائباً مشتملاً ، فجثم رجل على صدره. وقال له: آستأسرْ. فقال له: الليل طويل وأنت مقمر. ثم قال له: آستأسر يا خبيث. فضمه ضمة ضرط منها ، فقال له: أضرطاً وأنت الأعلى. فذهبت أيضاً مثلاً.

# طلب الحاجة المتعذّرة

منه قولهم: تَسْأَلُني بِرامَتين (٢) سَلْجَهاً. وأصله أن امرأة تشَهَّتُ على زوجها سَلجهاً وهو ببلد قفر، فقال هذه المقالة؛ والسلجم: اللفت.

<sup>(</sup>١) عريض البطان: كناية عن انتفاخ البطن.

<sup>(</sup>٢) برامتين: يريد رامة، وهي منزل في طريق البصرة.

ومنه: شر ما نال امرؤ ما لم يَنل. ومنه: السائلُ فوقَ حقّه مستحقّ الحرمان.

ومنه قولهم:

إنسكِ إنْ كَلَّفْتني مسالم أطِستْ ساءَكِ ما سَرَّك مني مِن خُلْقُ

## الرضا بالبعض دون الكل

منه: قد يَركَب الصَّعْب مَن لا ذلول له.

وقولهم: خُذْ من جذْع ما أعطاك.

وقولهم: خُذ ما طَفَّ لك. أي آرض بما أمكنك.

ومنه قولهم: زوْجٌ من عودٍ خيْرٌ من قُعودٍ.

وقولهم: ليس الرّيُّ [عن] التّشافّ. أي ليس يروي الشارب بشرب الشفافة كلها، وهي بقية الماء في الإناء، ولكنه يروي قبل بلوغ ذلك.

وقولهم: لم يُحرَم مَن فُصِد له. ومعناه أنهم كانوا إذا لم يقدروا على قِرَى الضيف فَصدوا له بعيراً وعالجوا دمه بشيء حتى يمكن أن يأكله.

ومنه قول العامة: إذا لم يكن شحم فنفَس أصل هذا أن آمرأة لبست ثياباً ، ثم مشت وأظهرت البهر في مشيتها بارتفاع نفسها ، فلقيها رجل ، فقال لها : إني أعرفك مهزولة ، فمن أين هذا النفس ؟ قالت : إن لم يكن شحم فنفس ، وقال ابن هانى :

قال لي: تَرضَى بِوعْد كاذب قلت إن لم يكُ شحمٌ فنفَسٌ

# التنوق في الحاجة

منه قولهم: فعلْتُ فيها فعل من طَبَّ لمن حَبَّ.

ومنه قولهم: جاء تَضِبُّ لِثاتُه على الحاجة. معناه لشدة حرصه عليها.

وقال بشر بن أبي حازم:

# خَيْلٌ تَضِبُ لِثاتُها للمغنم(١)

# استتام الحاجة

أَتْبِعِ الفَرَسِ لَجَامَها. يريد أنك قد جُدت بالفرس واللجامُ أيسَرُ خَطْباً. فأمَّ الحَاجة.

ومنه: تمامُ الرَّبيع الصَّيْفُ. وأصله في المطر؛ فالربيع أوله، والصيف آخره.

## المانعة في الحاجة

من يَطلب الحسناءَ يُعْط مَهْرها.

وقولهم: المصانعة تُيسِّر الحاجة، ومَن ِ آشترى فقد آشتَوى. يقول: من اشترى لحماً فقد أكل شواء.

#### تعجيل الحاجة

قولهم: السَّراجُ من النَّجاحِ، والنَّفْس مُولعة بِحُبِّ العاجلِ.

#### الحاجة تمكن من وجهين

منه قولهم: كِلاَ جانِبَيْ هَرْشى لهنّ طريق. هرشى: عقبة. ومنه: هو على حَبْل ذِراعِك. أي لا يُخالفك.

# من منع حاجة فطلب أخرى

منه قولهم: إلاَّدَهِ فَلاَدَهِ. قال ابن الكلبي: معناه أنّ كاهناً تقاضى إليه رجلان من العرب. فقالا: أخبرنا في أي شيء جئناك؟ قال: في كذا وكذا. قالا: إلآده. أي انظر غير هذا النظر. قال: إلآده فلاده. ثم أخبرها بها. قال الأصمعي: معناه إن لم يكن هذا الآن فلا يكون بعد الآن.

<sup>(</sup>١) تضب لثاتها: انحلب ريقها.

#### الحاجة يحول دونها حائل

منه قولهم: قد عَلِقَت دَلْوَك دَلْوٌ أُخرى.

وقولهم: الأمر يَحدُث دونه الأمر.

وقولهم: أَخْلَف رُوَيْعياً (١) مَظنَّه (٢). وأصله أن راعياً اعتاد مكاناً، فجاء يرعاه، فوجده قد تغير وحال عن عهده.

ومنه قولهم: سَدَّ آبن بيض الطريق سَدَاً. وابن بيض: رجل عقر ناقة في رأس ثنية فسدَّ بها الطريق.

## اليأس والخيبة

منه قولهم: منْ لي بالسانح بعد البارح . أي من لي باليُمن بعد الشؤم. وقولهم: جاء بِخُفّيْ حُنيْن. وقد فسرناه في الكتاب الذي قبل هذا. ومنه: أطال الغيْمة وجاء بالخيْمة.

ونظير هذا قولهم: سكَتَ أَلْفاً ونطَق خلفاً. أي أطال السكوت وتكلم بالقبيح، وهذا المثل يقع في باب العيّ، وله ها هنا وجه أيضاً.

وقال الشاعر:

وما زِلتُ أقطع عـرْض البلادِ مـنَ المشرقَيْـن إلى المغـربيْـن وأُدَّرِعُ الخُوْف تحت الدُّجـــى وأستَصحِبُ النَّسْ والفَرْقَـديْـن (٢) وأطوي وأنشُرُ ثـوبَ الهمـوم إلى أن رجَعْـتُ بِخُفّـيْ حُنَيْـن وأطوي وأنشُر ثـوبَ الهمـوم الحاجة في غير موضعها

قالوا: لم أجد لشفرتي محزاً (١٠). وقولهم: كَدَمْتُ غير مَكْدَم (٥٠).

<sup>(</sup>١) رويعيا: تصغير أروع وهو الذكي الفؤاد.

<sup>(</sup>٢) مظنة: مظن الشيء: ما يظن وجود الشيء فيه.

<sup>(</sup>٣) ادرع: ألبس. (٤) محزا: موضع الحز. (٥) مكدم: موضع العض.

وقولهم: نفختَ لو تنفخ في فحم. وقالت العامة: يضرب في حديد بارد.

#### طلب الحاجة بعد فوتها

منه قولهم: لا تَطلُب أثراً بعد عين.

وقولهم: الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَن. معناه أن الرجل إذا لم يُطرِق ماشيته في الصيف كان مضيِّعاً لألبانها عند الحاجة.

# الرضا من الحاجة بتركها

منه قولهم: من نَجا برأْسِه فقد رَبح.

وقولهم: رضيت منَ الغَنيمةِ بالإيابِ(١)

وقول العامة: الهزيمة مع السَّلامة غنيمةً.

وقال امرؤ القيس:

وقد طَوَّفْت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب وقال آخر:

الليْسل داج والكباش تَنتَطِع فمن نجا برأسِه فقد رَبع

# من طلب الزيادة فانتقص

منه: كطالب القَرْن [جَدعَتْ] أَذُنُه.

وقولهم: كطالب الصَّيْد في عِرِّيسة (١) الأسد.

وقولهم: سَقَط العَشاءُ بها على سِرْحان. يريد دابة خرجت تطلب العشاء فصادفت ذئاً.

<sup>(</sup>١) الإياب: العودة. (٢) عريسة: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد.

ونظير هذا من قولنا:

طَلَبت بك التَّكثيرَ فازْددْتَ قلَّة وقد يَخسرُ الإنسان في طلب الرِّبح

#### الخلاء بالحاجة

منه قولهم:

# خَلا لك الجوُّ فبيضي وأصفري

ومنه: رُميَ بِريشِك على غاربِك. وهذا المثل قالته عائشة لابن أخت ميمونة زوج النبي على غارك. على غارك.

# إرسالك في الحاجة من تثق به أرسل حكياً ولا تُوصِهِ

وقولهم: الحريصُ يصيدُ لك لا الجوادُ. يقول: إن الذي يحرُص بحاجتك هو الذي يقوم بها، لا القويّ عليها ولا هوى له فيها.

ومنه: لا يُرَحِّلَنَّ رحْلَكَ مَن ليس معَك.

ومنه في هذا المعنى: الحاجة يجعلها نُصْبَ عَيْنَيْهِ، ويَحْملها بين أُذْنِه وعاتِقهِ ولم يَجعلْها بِظَهْرِ.

## قضاء الحاجة قبل السؤال

منه قولهم: لا تسأل الصَّارِخَ وانظُرْ مالهُ. يريد: لم يأتك مستصرخاً إلا مِن ذعر أصابه، فأغثه قبل أن يسألك.

ومنه: كفّى برُغائها مُنادياً.

ومنه يُخْبرُ عن مَجهولِه معلومُه.

وقولهم: في عينيه فرارُهُ(١). يعنون في نظرك إلى الفرس ما يُغنيك عن أن تَفرَّه.

<sup>(</sup>١) فراره: الفرار أي النظر إلى أسنان الدابة لتعرف سنها.

#### الانصراف بحاجة تامة مقضية

جاء فُلانٌ ثانياً من عِنانِه. فإن جاء بغير قضاء حاجة، قالوا: جاء يضرِبُ أصدريه، أي عطفيه.

وجاء وقد لفظ لِجامَه. وجاء سَبَهْلَلا (١١).

فإن جاء بعد شدة قيل: جاء بعد اللتَيَّا والتي. وجاء بعد الهياطِ المياطِ ال.

# تجديد الحزن بعد أن يبكي منه

منه قولك: حرِّكْ لها حُوَارها تَحِنّ. وهذا المثل يُروى عن عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية حين أراد أن يستنصر أهل الشام: أخرج إليهم قميص عثمان رضوان الله عليه الذي قُتل فيه. ففعل ذلك معاوية. فأقبلوا يبكون. فعندها قال عمرو: حَرِّكْ لها حُوارها(٢) تحنّ.

# جامع أمثال الظلم

منه قولهم: الظُّلْمُ مَرْتَعُهُ وخيمٌ.

وفي الحديث: « الظُّلم ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ ».

ومنه: إنَّك لا تَجْني مِنَ الشَّوْكِ العنَبَ.

وقولهم: الحرْبُ غشُومٌ.

#### الظلم من نوعين

منه: أحشَفاً وسوء كيلَة.

ومنه: أغُدَّة كغُدَّةِ البعير، وموْتٌ في بيْتِ سلُوليَّة.

وهذا المثل لعامر بن الطفيل حين أصابه الطاعون في انصرافه عن النبي عَلِيْكُم ، فلجأ إلى امرأة من سلول فهلك عندها.

<sup>(</sup>١) سبهللا: فارغاً. (٢) الهياط والحياط: الضجيج والشر والجلبة.

<sup>(</sup>٣) الحوار: ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل.

ومنه: أغيْرةً وجُبْناً. قالته امرأة من العرب لزوجها تعيّره حين تخلّف عن عدوّه في منزله، وراها تنظر إلى القتال فضربها. فقالت: أغيرة وجُبناً ؟

وقولهم: أَكَسْفاً وإمساكاً. أصله الرجل يلقاك بعبوس وكلوح مع بخل ومنع. وقولهم: يا عَبْرَى<sup>(۱)</sup> مُقبِلةً وسَهْرَى<sup>(۱)</sup> مُدْبِرةً. يضرب للأمر الذي يُكره من جهين.

ومنه قول العامة:

كَالْمُسْتَغْيَثِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بالنارِ

وقولهم: لِلموْتِ يفْزَعُ ولِلموْتِ بَدَرَ.

وقولهم: كالأشقرِ<sup>(١)</sup>: إن تقدَّمَ نحرَ، وإن تأخَّرَ عُقر.

وقولهم: كالأرقم ('') إن يُقْتَلْ يَنْقم، وإن يُتْرَكْ يلْقم. يقول: إن قتلته كان له من ينتقم له منك، وإن تركته قتلك.

ومنه: هو بين حاذِفٍ وقاذِفٍ. الحاذف: الضارب بالعصا، والقاذف: الرامي بالحجر.

# من يزاد غماً على غمه

منه قولهم: ضِغْثٌ على إبَّالةٍ. الضغث: الحزمة الصغيرة من الحطب، والإبالة: الكبيرة.

ومنه قولهم: كِفْتٌ إلى وئيَّة. الكفت القدر الصغيرة، والوئيَّة: القدر الكبيرة. يُضرب للرجل يحمل البلية الكبيرة ثم يزيد إليها أخرى صغيرة.

ومنه قولهم: وقَعوا في أُمَّ جُنْدُب، إذا ظلَّموا.

#### المغبون في تجارته

منه قولهم: صفْقَةٌ لَم يشْهَدُها حاطبٌ. وأصله أن بعض أهل حاطب باع بيعة غَبن

<sup>(</sup>۱) عبرى: باكية. (۲) سهرى: ساهرة.

<sup>(</sup>٣) الأشقر: أي كالفرس الأشقر. (٤) الأرقم: نوع من الحيات فيه بياض وسواد.

ومنه قولهم: أعطاهُ اللَّفاءَ (١) غَيْرَ الوفاءِ.

# سرعة الملامة

منه: ليس مِنَ العدْلِ سُرْعةُ العذْلِ.

ومنه: رُبَّ ملُومٍ لا ذنبَ له.

وقولهم: الشَّعيرُ يُؤكلُ ويُذَمَّ. وقول العامة: أَكْلاً وذمَّاً.

وقول الحجاج: قُبِّح والله منَّا الحَسنُ.

# الكرم يهتضمه اللئم

لو ذاتُ سِوارِ<sup>(٢)</sup> لطمَّنْنِي. ومنه: ذُلُّ لو أَجدُ ناصِراً.

#### الانتصار من الظلم

هذهِ بتلْك، والبادي أظْلُم.

ومنه: َ مَنْ لم يَذُدُ عن حوْضِهِ يُهدُّم ِ.

# الظام ترجع عاقبته على صاحبه

قالوا: من حفر مُغوَّاةً وقع فيها. والمغواة: البئر تحفر للذئاب، ويجعل فيها جدي ليسقط الذئب فيها ليصيده، فيُصطاد.

ومنه: يعْدُو على كُلِّ امْريءٍ مَا يَأْتَمِر.

ومنه: عاد الرَّمْيُ على النَّزَعَةِ. وهم الرماة يرجع عليهم رميهم.

وتقول العامة: كالباحث عن المدَّيَّةِ.

ومنه قولهم: رُمِيَ بِحَجرِهِ، وقُتِلَ بسِلاحِه.

<sup>(</sup>١) اللفاء: القليل وما دون الحق. (٢) ذات سوار: أي الحرة.

#### المضطر إلى القتال

مُكْرَةً أخوكَ لا بطَلِّ.

قد يَحْمِلُ العيْرُ مِنْ ذَعْرٍ على الأسد

المأخوذ بذنب غيره

جانِيكَ مَنْ يَجْنى عليْكَ.

ومنه: كذِي (١) العرِّ يُكْوَى غَيْرُهُ وهو راتعُ

ومنه: كالثَّوْر يُضْرَبُ لمَّا عافَت البقَرُ.

يعني: عافت الماءَ.

وقال أنس بن مُدْرك:

إِنِّي وقتْلَى سُلَيْكِ أَمْ أَعْقِلُ هِ كَالنُّورِ يُضرَّبُ لِمَا عَافَتِ البَقَّـرُ(١)

يعني ثور الماء. وهو ثورانه، يقال: ثار الماء ثَوراً وثوراناً.

ومنه قولهم: كلُّ شاةٍ برِجلِها تُناطُ (٢). يريد: لا يؤخذ رجل بغير ذنبه.

#### المتبرىء من الشيء

ما هو مِن ليلهِ ولا سَمَرِه. ما هو من بَزِّي ولا من عِطْري. مالي فيه ناقةٌ ولا جلّ .

> ومنه قولهم: بَرِئْتُ منه إلى الله. ومنه: لستُ منكَ ولستَ مِني. وما أنا من دَدٍ ولا الدَّدُ (١) مِنِّي.

and the state of the

<sup>(</sup>١) القر: نوع من القروح يخرج بالأبل في المشافر والقوائم.

<sup>(</sup>٢) أعقله: أأديه ديته بالعقل في فناء ورثته.

<sup>(</sup>٣) تناط: تعلق.

<sup>(</sup>٤) الدد: اللعب واللهو.

#### سوء معاشرة الناس

قالوا: الناسُ شجرةُ بَغْي. لا سبيلَ إلى السلامةِ من أَلْسِنة العامة. ورضا الناسِ غايةٌ لا تُدْرَك.

ومنه الحديث المرفوع: «الناسُ كإبلِ مائة لا تكادُ تجدُ فيها راحلة». ومنه قولهم: الناسُ يُعيِّرون ولا يُغفِّرون، والله يَغفِرُ ولا يعيِّر. وقال مالك بن دينار: من عرف نفسه لم يضره قولُ الناس فيه. وقول أبي الدرداء: إن قارضتَ الناس قارضوك، وإن تركتهم لم يتركوك.

## الجبان وما يذم من أخلاقه

منه قولهم: إنّ الجبانَ حَتْفُه مِن فوقِه. وهو قول عمر بن مامة: لقد وجَددْتُ الموتَ قبلَ ذوْقِه إنّ الجبانَ حَنْفُه مِسن فسوقِه

قال أبو عبيد: أحسبه أراد أن حذره وتوقيه ليس بدافع عنه المنيّة. وهذا غلط من أبي عبيد عندي، والمعنى فيه أنه وصف نفسه بالجبن، وأنه وجد الموت قبل يذوقه، وهذا من الجبن، ثم قال: إنّ الجبان حتفه من فوقه يريد أنه نظر إلى منيته كأنما تحوم على رأسه.

كما قال تبارك وتعالى في المنافقين إذ وصفهم بالجبن: ﴿ يَحسَبُونَ كُلَّ صيحةٍ عليهم هُمُ العدو ﴾ (١).

وقال جرير للأخطل يُعيِّرُه إيقاع قيس بهم:

حملتْ عليك رِجال قيس خيْلُها شُعْثاً عِوابِسَ تَحمِلُ الأبطالا ما زِلتَ تحسب كلَّ شيء بَعدَهم خيلاً تكُرُ عليكمُ ورجالاً

ولو كان الأمر كما ذهب إليه أبو عبيد ماكان معناه يدخل في هذا الباب؛ لأنه باب الجبان وما يذم من أخلاقه، وليس الأخذ في الحذر من الجبن في شيء، لأن أخد

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون الآية ٤.

الحذر محمود وقد أمر الله به، والجبن مذموم من كل وجه.

ومنه الشعر الذي تمثّل به سعد بن معاذ يوم الخندق:

لَبَّثْ قليلاً يُدرِكِ الهيْجا جَملْ ما أحسنَ الموتَ إذا حان الأجل
ومنه قولهم: كلَّ أَزَبَّ نَفور. وإنما يقال في الأزبِّ من الإبل لكثرة شعره، ويكون
ذلك في عينيه، فكلما رآه ظنّ أنه شخص يطلبه فينفر من أجله.

ومنه قولهم: بَصْبَصْنَ (١) إذ حُدينَ بالأذناب.

ومنه قولهم:

# دَرْدَبَ (٢) لَمَا عَضَّه الثقافُ (٢)

وقولهم: حالَ الجَريض<sup>(1)</sup> دون القريض. وهذا المثل لعبيد بن الأبرص، قاله للنعمان بن المنذر بن ماء السماء حين أراد قتله فقال له: أنشدني شعرك.

# أَقْفَرَ من أهلِه مَلحوبُ (٥)

فقال عبيد: حالَ الجريض دون القريض.

ومنه: قَفَّ شَعْرُه، وٱقشعرَّتْ ذُؤابَتُه. معناه قام شعره من الفزع.

#### إفلات الجبان بعد إشفائه

منه قولهم: أَفْلَتَ وٱنْحَصَّ (٦) الذَّنَبَ.

ومنه: أفلت وله حُصاص(٢).

ويروى في الحديث: « إن الشيطان إذا سَمع الأذان أُدبَر وله حُصاص ». ومنه أفلتني جُريْعة الذَّقن، ثم أفلته.

<sup>(</sup>١) بصيص: حرك ذنبه.

<sup>(</sup>٢) دردب بالشيء: اعتاده. (٣) الثقاف: خشبة تسوى بها الرماح.

<sup>(</sup>٤) الجريض: الغصة. (٥) ملحوب: اسم ماء لبني أسد.

<sup>(</sup>٦) انحص الذنب: تناثر شعره. (٧) حصاص: ضراط.

ومنه قول العامة: إن يُفلَّت الطير فقد ذَرَق (١). وقولهم: أفلت وقد بلَّ النَّيْفَق (٢). الذي تسميه العامة: النَّيفَق.

#### الجبان يتهدد غيره

منه قولهم: جاء فلان ينفُض مِذْرَويه. أي يتوعد ويتهدد. والمذروان: فرعاً الأليتين. ولا يكاد يقال هذا إلا لمن يتهدد بلا حقيقة.

ومنه: أَبْرق لمن لا يعرفُك. وأقصد بذَرْعك. ولا تُبْق إلا على نفسك.

## تصرف الدهر

منه: من يَجتمع تتقَعْقَع<sup>(٣)</sup> عُمُدُه. أي أن الاجتاع داعية الافتراق. ومنه: كل ذات بعْل ستَئِيمُ (١٠).

ومنه البيت السائر:

وكل أخ مُفارِقُه أخدوه لعَمْر أبيك إلا الفَرقدان ومنه: لم يفُت من لم يَمت.

## الاستدلال بالنظر عن الضمير

منه قولهم: شاهِد البُغض اللحظ. وجَلَّى مُحبُّ نظَره.

قال زهر:

فإن تكُ في صديق أو عدو ي نُخِّرُك العيون عن الضمير

وقال ابن أبي حازم:

خُـذ مـن العيش مـا كفـي ومـن الدهـتر مـا صفـا

<sup>(</sup>١) فرق: رمى بسلحه. . . . . . . . . . . . . النيفق: الموضع المتسع من السروال.

<sup>(</sup>٣) التقعقع: صوت العمد وهي تجمع للرحيل. (٤) ستئيم: ستصبح أيماً له أي بلا زوج.

# عينُ مَــن لا يُحِــبُ وصْ لَـك تُبْدِي لـك الجفا

# نفي المال عن الرجل

منه قولهم: ماله سَعْنَة (١) ولامَعْنة (٢). معناه لا شيء له. ومنه: ماله هِلع ولا هِلَعة. وهما الجدي والعَناق (٢).

ومنه: ماله هارب ولا قارِب، معناه ليس له أحد يهرب منه، ولا أحد يقرب إليه؛ فليس له شيء.

وقولهم: ماله عافِطة ولا نافِطة؛ وهما الضائنة والماعزة. وما به نبض ولا حَبض. قال الأصمعي: النبض: المتحرك، ولا أعرف الحبض.

وقال غيره: النبض والحبض في الوتر، والنبض: تحرك الوتر، والحبض: صوته. قال:

# والنبُل يَهوى نَبضاً وحَبضاً

ومنه قولهم: ماله سَبَد ولا لَبَد. هما الشعر والصوف. ولم يعرف الأصمعي السَّعْنة والمعْنة.

# إذا لم يكن في الدار أحد

منه قولهم: ما بالدار شَفْر<sup>(1)</sup>؛ ولا بها دُعْوِي؛ ولا بها دُبِّي. معناه ما بها من يدعو ومن يدب، وما بها من غريب. ولا بها دُوري ولا طوري؛ وما بها وابر، وما بها صافر، ولا بها ديَّار، وما بها نافخ ضرمة (٥)، وما بها أَرَم. معنى هذا كله ما بها أحد، ولا يقال منها شيء في الإثبات والإيجاب، وإنما يقولونها في النفي والجحد.

<sup>(</sup>١) سعنة: الكثرة من الطعام.

<sup>(</sup>٢) معنة: القلة من الطعام. (٣) العناق: الأنثى من أولاد المعزى:

<sup>(</sup>٤) شفر: أحد. (٥) الضرمة، ما أضرمت فيه النار.

#### اللقاء وأوقاته

ومنه: لَقِيتُ فلاناً أوّل عين. يعني أوّل شيء.

وقال أبو زيد: لقيتُه أوّل عائِنة. ولقيته أوّل وهْلة. ولقيتُه أوّل ذات يَدين. ولقيتُه أوّل صَوْك وأول بَوك (١). فإن لقيته فجأة من غير أن تريده، قلت: لقيته نِقاباً ؟ ولقيتُه التقاطاً، إذا لقيته من غير طلب. وقال الراجز:

# ومَنْهل ورَدْتُه الِتقاطأ

وإن لقيته مواجهة قلت: لَقِيتُه صِفاحاً. ولقيتُه كفاحاً. ولقيته كفَّة كفَّة.

قال أبو زيد: فإن عرض لك من غير أن تذكره قلت: رُفع رفْعاً؛ وأُشِبً لي إشباباً. فإن لقيته وليس بينك وبينه أحد، قلت: لقيته صَحْرة بَحْرة وهي غير مجراة. فإن لقيته في مكان قفر لا أنيس به قلت: لقيته صحرة بَحرة أَصْمَت، غير مجرًى أيضاً. ولقيته بين سمْع الأرض وبصرها. فإن لقيته قبل الفجر قلت: لقيته قبل [كل] صَبْح ونَفْر. النفر: التفرق. وإن لقيته بالهاجرة قلت: لقيته صَكة عُمَيّ. وصكة (٢) أعمى.

قال رؤبة يصف الفلاة إذا لمعت بالسراب في الهاجرة: شبيهــة بسهــم قــوس لمعـا صلَكَ عُمي زاجـراً قـد بَـرَعـا(٢)

فإن لقيته في اليومين والثلاثة قلت: لقيته في الفَرَط. ولا يكون الفرط في أكثر من خس عشرة ليلة. فإن لقيته بعد شهر ونحوه، قلت: لقيته في عَفَر. فإن لقيته بعد الحول ونحوه قلت: لقيته ذات العُويْم. الحول ونحوه قلت: لقيته ذات الزَّمَيْن. والغب في الزيارة، وهو الإبطاء فيها. والاعتار في الزيارة. وهو التردد فيها.

<sup>(</sup>١) أول صوك وأول بوك: أول شيء وأول مرة.

<sup>(</sup>٢) الصكة: شدة الهاجرة (٣) صك عمى: أشد الهاجرة أي حين كاد الحر يعمي.

# في ترك الزيارة

منه قولهم: لا آتيك ما حَنت النّيب. وما أطت (١) الإبل. وما اختَلف الدَّرة والجرّة. وما آختلف الدّرة والجرّة. وما آختلف الجديدان. ولا آتيك السَّمَر والقمر وأبّد الأبّد.

ويقال: أبَد الآبدين. ودهر الداهرين. وحتى يَرجع السَّهُم إلى فُوقِه (٢). وحتى يَرجع اللَّهُم إلى فُوقِه (٢). وحتى يَرجع اللَّبن في الضَّرَّع. ولا آتيك سِنَّ الحِسْل.

تفسيره: النيب: جمع ناب، وهي المسنة من الإبل. والدرة: الحلبة من اللبن. والجرة: من اجترار البعير. والملوان والجديدان: الليل والنهار. والحسل: هو ولد الضب. يقول: حتى تسقط أسنانه، ولا تسقط أبداً حتى يموت.

#### استجهال الرجل ونفى العام عنه

منه قولهم: ما يَعرفُ الحقَّ من اللوِّ. وما يَعرف الحيَّ (٢) من الَّليِّ (٤) ولا هَريراً (٥) من غَرير (٢). ولا قبيلا من دبير. وما يعرف أيُّ طَرَفيه أطول وأكبر. وما يعرف هرّاً من بَرّ، أي ما يعرف من يَهُرُّه ممن يَبُره. والقبيل: ما أقبلت به من فَتْل الحبل، والدبير: ما أدبرت به منه، وأي طرفه أطول: أنسب أبيه أم نسب أمه.

# أمثال مستعملة في الشعر

قال الأصمعي: لم أجد في شعر شاعر بيتاً أوَّله مثل وآخره مثل إلا ثلاثة ابيات: منها بنت الحطيئة:

مَن يَفعل الخيرَ لا يَعْدَم جَـوازَيـهُ لا يَذهبُ العُرْفُ بين الله والناس

## وبيتان لامرىء القيس:

- (١) أطت: أنت حنيناً وتعبا. (٢) فوقه: الفوق: موضع الوتر من السهم.
  - (٣) الحي: الحق. (٤) اللي: الباطل.
  - (٥) الهرير: سوء الخلق. (٦) الغرير: حسن الخلق.

وأفلتَهِ نَّ عِلْساءٌ جريض الإن ولو أدركنَه صَفِرَ الوطاب وقاهم جدَّهم ببني أبيهم وبالأشْقيْنَ ما كان العقاب

ومثل هذا كثير في القديم والحديث، ولا أدري كيف أغفل القديم منه الأصمعي. فمنه قول طرفة:

ستُبدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً ويأتيك بالأخبارِ من لم تُنوِّدِ وفي هذا مثلان من أشرف الأمثال. ويقال إن رسول الله عَيْظِيْ سمع هذا البيت، فقال: «إن معناه من كلام النبوّة »؛

ومن ذلك قولُ الآخر:

ما كَلَّفَ اللهُ نفساً فوق طاقتِها ولا تجودُ يسد إلا بما تَجسدُ

ومن ذلك قولُ الحسن بن هانيء: أيها المنتابُ عـن عُقُروه لست من ليليي ولا سَمَوهُ لا أذودُ الطيرَ عـن شجـر قـد بلـوْتُ المُرَّ مـن ثمرهُ

إن العرب تقول: انتاب فلان عن عقره: أي تباعد عن أصله. لست من ليلي ولا سمره: مثل ثان، وليس في البيت الثاني إلا مثل واحد.

ومن قولنا في بيت أوّله مثل وآخره مثل: قد صرَّحَ الأعداءُ بالبيْن وأشرقَ الصبحُ لدي العين

وبعده أبيات في كل بيت منها مثل، وذلك قولنا:

وعاد مَن أهواهُ بعد القِلَى شقيق رُوح بين جسمين (۱) وأصبح الداخلُ في بينا كساقط بين فيراشين قد ألبسَ البغضاء مِن ذا وذا لا يَصلُحُ الغِمْدُ لِسيفين

<sup>(</sup>١) جريض: بعد جهد ومشقة. (٢) القلى: الهجر.

ما بالُ مَن ليست له حاجة يك ونُ أنف أن بين عينين

ومن قولنا الذي هو أمثال سائرة: قالوا شبابَكَ قد وَلَّني فقلتُ لهم صِل مَن هَويتَ وإن أَبْدى معاتَبةً واقطَعْ حبائلَ خِلَ لا تُلائمُه

وقلت بعد هذا في المدح:

فكَّرْتُ فيكَ أَبَحْرٌ أنتَ أَمْ قمرٌ إنْ قلتُ بحراً وجدتُ البحرَ مُنحسـراً أَوْ قلتُ بدراً رأيتُ البدرَ مُنتقصاً

فقـد تَحيَّـرَ فكْـري بين هـٰـذْيــن وبَحْرُ جودكَ متد العبابين فقلتُ شتَّانَ ما بينَ البُديْريْن

هل من جدید علی کر الجدیدین

فأطيبُ العيش وصْلُ بين إلْفين

فريما ضاقت الدنيا على اثنين(١)

ومن الأمثال التي لم تأت إلا في الشعر أو في قليل من الكلام، من ذلك قول الشاعر:

> ترجو النجاةَ ولم تسلُكُ مسالِكَهــا وقال آخر:

متى تنقضي حاجات من ليس صابراً قيل ولما بلغ حاتماً قولُ المتلمِّس: وحفـــظ المال أيسر مـــن بُغـــــاهُ وإصلاح القليل يسزيد فيه

قال: قطع الله لسانه! يحمل الناس على البخل؛ ألا قال:

فلا تلتمس مالاً بعيش مُقَتَّــر

لا الجود يُفنــى المال قبــل فنــائــــه

إنّ السفينة لا تَجري على اليبس

على حاجة حتى تكون لـه أخـرى

لتَقْوَى الله من خبر العَتاد وسير في البلاد بغير زاد<sup>(٢)</sup> ولا يبقى الكثير مع الفساد

ولا البخل في مال الشحيح يـزيـد لكل غد رزق يعود جديد(٢)

<sup>(1)</sup> خل: الصديق المختص (يستوي فيه الذكر والمؤنث).

<sup>(</sup>٢) بغاه: ابتغاؤه. (٣) مقتّر: ضيق.

#### وقال غيره:

إذا كنت لا أعفو عن الذنب من أخ فإن أقطع الإخوان في كل عُسرة ولكنني أغضي الجفون على القذى متى ما يَرِبْني مَفْصل فقطعتُ ولكن أداويه فإن صحح سرّني

#### وقال:

يُديفون لي سمّاً وأسقيهم الحيا كأني سلبت القوم نور عيونهم وقد كان إحساني لهم غير مرة

#### ولغيره:

لم يبق من طلب الغنى فلأقبل أون رأيست إني آمرو لم أوت مسن لكنه قسدر يسزو

وقلت أكافيه فأين التفاضل بقيت وحيداً ليس لي من أواصل وأصفح عما رابني وأجمامل بقيت ومالي للنهوض مفاصل وإن هو أعيا كان فيه التجامل

ويَقْرونني شراً وشري مؤخَّر<sup>(۱)</sup> فلا العذر مقبول ولا الذنب يُغفر ولكن إحسان البغيض مكفَّر<sup>(۲)</sup>

إلا التعــرضُ للحتــوف الموت يلمـع في الصفـوف أدب ولا حـف سخيـف ل من القوي إلى الضعيف

<sup>(</sup>١) يديفون: يخلطون. الحيا: المطر.

<sup>(</sup>٢) مكفّر: مستور.



#### لابن عبد ربه:

قال أحمد بن عبد ربه: قد مضى قولُنا في الأمثال، وما تفننوا فيها على كل لسان، ومع كل زمان؛ ونحن نبدأ بعون الله وتوفيقه بالقول في الزهد ورجاله المشهورين به، ونذكر المنتخل من كلامهم، والمواعظ التي وعظت بها الأنبياء، واستخلصتها الآباء للأبناء، وجرت بين الحكهاء والأدباء؛ ومقامات العُبّاد بين أيدي الخلفاء.

فأبلغ المواعظ كلها كلام الله تعالى الأعز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ آدْعُ إلى سبيل ربّك بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ وجادِلْهُم بالتي هي أحسْنُ إنّ ربّك هو أعام بَمَنْ ضَلّ عن سبيلهِ وهو أعام بالمهتدين وإنْ عاقبَمْ فعاقبوا بِمثل ما عوقبتمْ به ولئنْ صَبَرْتم لهُوَ خيرٌ للصّابِرين واصْبِر وما صبْرُك إلا باللهِ ولا تَحزَنْ عليهم ولا تَكُ في ضيْق مما يمكرونَ إنّ الله مع الذين اتّقوا والذين همْ مُحْسِنون (۱).

وقال جل ثناؤه: ﴿ كيف تَكفَرونَ باللهِ وكنتم أَمْواتاً فأَحْياكُمْ ثَمْ يُمِيتُكِم ثَمْ يُحْيِيكُمْ ثَمْ إليه تُرجَعونَ﴾ (٢).

وقال: ﴿ أَوَ لَمْ يَرِ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينِ وَضَرَب لنا مثلاً ونَسِيَ خَلَقَه قال من يُحيي العِظام وهي رميمٌ قلْ يُحيِيها الذي أَنشَأَها أَوّل مرَّةٍ

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٢٥. (٢) سورة البقرة الآية ٢٨.

وهو بكُلِّ خَلق عليمٌ ﴾ (١).

فهذه أبلغ الحجج وأحكم المواعظ.

ثم مواعظ الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم مواعظ الآباء للأبناء، ثم مواعظ الحكماء والأدباء، ثم مقامات العُبّاد بين أيدي الخلفاء، ثم قولهم في الزهد ورجاله المعروفين به، ثم المشهورين من المنتسبين إليه.

والموعظة ثقيلة على السمع مُحرِّجة (٢) على النفس، بعيدة من القبول، لاعتراضها الشهوة، ومُضادّتها الهوى، الذي هو ربيع القلب، ومراد الروح، ومربع اللهو، ومسرح الأماني؛ إلا من وعظه علمه، وأرشده قلبه؛ وأحكمتْه تجربتُه قال الشاعر:

لـن تَـرجِعَ الأنْفُس عـن غَيِّهـا حتى يُــــرى منهـــا لها واعـــظ

وقالت الحكماء: السعيد من وُعظَ بغيره. لا يَعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العِبَر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان يقول الحسن: آقدَعُوا هذه النفوس فإنها طلَعة (٢)، وحادثوها بالذِّكر (١) فإنها سريعة الدثور، وآعصوها فإنها إن أطيعت نَزَعت إلى شَرِّ غاية.

وكان يقول عند انقضاء مجلسه وخَم موعظته: يا لها من موعظة لو صادفت من القلوب حياة.

#### لابن الساك:

وكان ابن الساك يقول إذا فرغ من كلامه: أَلسُن تَصِف، وقلوب تَعرِف، وأعمال تخالَف.

وقال يونس بن عُبيد: لو أُمِرْنا بالجزّع لصّبَرنا. يريد ثقل الموعظة على السمع،

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ٧٧ - ٧٩. (٢) محرجة على النفس: مضيقة عليها.

 <sup>(</sup>٣) طلعة: كثيرة التطلع.
 (٤) حادثوها بالذكر: اجلوها بذكر الله.

وجنوح النفس إلى مخالفتها. ومنه قولهم:

أحَبُّ شيء إلى الإنسان ما منيعا

وقولهم:

# والشيءُ يُرْغَبُ فيه حين يَمتنعُ

والموعظة مانعة لك مما تشتهي، حاملة لك على ما تكره، إلا أن تلقاها بسمع قد فتقته العبرة، وقلب قدحت فيه الفكرة، ونفس لها من علمها زاجر، ومن عقلها رادع؛ فيفتح لك باب التوبة، ويُوضح لك سبيل الإنابة.

## للنبي عليه :

قال النبي عَلِيْنَةٍ: حُفَّت الجنة بالمكَاره، وحُفَّت النار بالشهوات. يريد أن الطريق إلى الجنة احتمالُ المكروه في الدنيا، والطريق إلى النار ركوب الشهوات.

وخير الموعظة ما كانت من قائل مخلص، إلى سامع مُنصف.

#### لبعضهم:

وقال بعضهم: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان.

وقالوا: ما أحسن التاجَ! وهو على رأس الملك أحسَن. وما أحسنَ الدرّ، وهو على نَحْر الفتاة أحسنُ. وما أحسنَ الموعظةَ! وهي منَ الفاضل التقِيِّ أحسن.

#### لزياد:

وقال زياد: أيها الناس، لا يمنعُكم سوء ما تعلمون منا، أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا. قال الشاعر:

آعْمل بقوْلي وإن قَصَّرْتُ في عملي ينفعْك قولي ولا يُضْرُرُك تقصيري

## لابن عباس في كلام لعلي:

وقال عبد الله بن عباس: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله عَلِيْ ما انتفعت بكلام كتبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كتب إلى:

أما بعد: فإن المرء يَسُرُّه إدراك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوتُ ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورُك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفُك على ما فاتك منها، وما نلت من أمر دنياك فلا تكن به فرحاً. وما فاتك فلا تأس عليه جزعاً. وليكن همك ما بعد الموت.

#### حكم بباب بعض الملوك:

وقف حكم بباب بعض الملوك فحجب، فتلطّف برقعة وأوصلها إليه، وكتب فيها هذا البيت:

أَلْمُ تَر أَنَّ الفَقْرِ يُرجَى لـ الغِنسى وأنَّ الغِني يُخشى عليه مـن الفَقْـر

فلما قرأ البيت لم يلبث أن انتعل وجعل لاطئة (١) على رأسه، وخرج في ثوب فضال (٢) ، فقال له: والله ما اتعظت بشيء بعد القرآن أتّعاظى ببيتك هذا! ثم قضى حوائجه.

# مواعظ الأنبياء عليهم السلام

# للنبي عَلِيْكُم:

قال أبو بكر بن أبي شَيبة يرفعه إلى النبي عَلَيْكُ « يَكُفِي أحدَكُم من الدنيا قدْرُ زاد الراكب ».

<sup>(</sup>١) لاطئة: قلنسوة.

<sup>(</sup>٢) ثوب فضال: الذي يلبس في البيت ويبتذل للنوم.

وقال عَلِيْكِ : « ابنَ آدمَ. اغتنْم خَمساً قبل خَمس : شبابَك قبْل هرَمِك، وصِحَّتَك قبل سقمِك، وغناك قبل مؤتك ».

عبد الله بن سلام قال: لما قَدِم علينا رسول الله عَلَيْ المدينة أتيته، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذّاب؛ فسمعته يقول: «أيها الناس، أطعِموا الطّعام، وأَفْشُوا السلام، وصلّوا والناس نيام».

## لعيسى عليه السلام:

وقال عيسى بن مريم عليه السلام: ألا أُخبركم بخيركم مجالسة؟ قالوا: بلى يا روح الله. قال: من تُذكِّركم بالله رؤيته، ويَزيد في عملكم مَنطِقُه، ويُشوِّقُكم إلى الجنة عَملُه.

وقال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: ويْلكم يا عَبيد الدنيا! كيف تُخالف فروعُكم أصولكم، وأهواؤكم عقولكم. قولكم شفاءٌ يُبرىءُ الدَّاء، وفعلُكم داءٌ لا يقبل الدّواء. لستم كالكرمة التي حسن ورقُها، وطاب ثمرُها، وسهل مرتقاها. ولكنكم كالسمرة (١) التي قل ورقها، وكثر شوكها، وصعب مرتقاها. ويلكم يا عبيد الدنيا! جعلتم العمل تحت أقدامكم من شاء أخذه، وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم لا يُمكن تناولها؛ فلا أنتم عبيد نُصحاء، ولا أحرار كرام. ويلكم يا أَجَرَاء السوء! الأجر تأخذون، والعمل تُفسدون، سوف تلقوْن ما تخذون، إذا نظر ربُّ العمل في عمله الذي أفسدون، وأجره الذي أخذتم.

وقال عليه السلام للحواريين: آتخذوا المساجد بيوتاً، والبيوت منازل، وكلوا بَقل البرية، واشربوا الماء القَراحَ، وانجوا من الدنيا سالمين.

وقال عليه السلام للحواريّين: لا تنظُروا في أعمال الناس كأنكم أرباب، وانظُروا في أعمالكم كأنكم عبيد؛ فإنما الناس رجلان: مبتليّ ومعافيّ؛ فارحموا أهل البلاء،

<sup>(</sup>١) السُّمرة: ضرب من شجر الطلح واحدته سَمُرة.

واحَمدُوا الله على العافية.

وقال عليه السلام لهم أيضاً: عجباً لكم، تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل؛ ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل.

وقال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذّبين من بني إسرائيل: يا نَسْل الأفاعي، من دلّكم على الدخول في المساخط الموبقة بكم؟ ويلكم! تقرّبوا بعمل صالح، ولا تغرّنكم قرابتُكم من إبراهيم عليه السلام. فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل(١) نسلاً لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخْلِقْ بكلِّ شجرة مُرَّة الطعم أن تُقطَعَ وتُلْقَى في النار.

وقال شَعياء لبني إسرائيل: إذ أطلق الله لسانه بالوحي: إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة ليناً، وقلوبَكم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوةً. إنّ الجسد إذا صلح كفاه القليل من الطعام، وإن القلب إذا صحّ كفاه القليل من الحكمة. كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم عابد قد أفسده العُجْب. يا بني إسرائيل، اسمعوا قولي، فإن قائلَ الحكمة وسامعَها شريكان، وأولاهما بها من حقّقها بعمله.

وقال المسيح عَلِيْكُم: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون، الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها، وإلى آجلها إذ نظروا إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خَشُوا أن يُميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم؛ هم أعداء لما سالم الناس، وسِلْم لما عادى الناس، لهم خير، وعندهم الخبر العجيب، بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم عُلِم الهدى وبه عَمِلوا، لا يرون أماناً دون ما يرجون، ولا خوفاً دون ما يجذرون.

#### داود عليه السلام:

وَهب بن منبه قال: قال داود عليه السلام: يا رب، ابنُ آدم ليس منه شعرة إلا

<sup>(</sup>١) الجنادل: الأشداء العظام.

وتحتها لك نعمة وفوقها لك نعمة ، فمن أين يكافئك بما أعطيته ؟ فأوحى الله إليه: يا داودُ ، إنّي أُعطِي الكثيرَ ، وأَرضى من عبادي بالقليل ، وأرضَى من شُكْر نعمتي بأن يعلم العبدُ أن ما به من نعمة فمِنْ عِندي لا من عند نفسه.

## إبراهيم عليه السلام:

ولما أمر الله عز وجل إبراهيم عَيِّكُمْ بنبح ولده وأن يجعله قرباناً ، أسرَّ ذلك إلى خليل له يقال له العازر ، وكان له صديقاً ، فقال له الصديق إن الله لا يَبتلي بمثل هذا مثلَك ، ولكنه يُريد أن يَختبرك أو يختبر بك ، وقد علمتُ أنه لا يبتليك بمثل هذا ليفتنك ، ولا ليُفلك ولا ليُعنتك ، ولا لينقُض به بصيرتك وإيمانك ويقينك ؛ فلا يبقينك ، فلا يسوأن بالله ظننك ، وإنما رفع الله اسمَك في البلاء عنده على جميع أهل البلايا ، حتى كنت أعظمهم محنة في نفسك وولدك . ليرفعك بقدر ذلك في المنازل والدرجات والفضائل : فليس لأهل الصبر في فضيلة الصبر إلا فضل صبرك ، وليس لأهل الثواب في فضيلة الثواب إلا فضل ثوابك . وليس هذا من وجوه البلاء الذي يَبتكي الله به أولياء ه ؛ لأن الله أكرم في نفسه ، وأعدل في حكمه وأرحم بعباده من أن يجعل ذبح الولد الطّيب بيد الوالد النبي المصطّفى . وأنا أعوذُ بالله أن يكون هذا الرجاء فيه هذا مني حتم على الله أو ردّاً لأمره ، أو سُخطاً لحكمه ، ولكن هذا الرجاء فيه والظنّ به ؛ فإن عَزم ربّك على ذلك فكن عند أحسن علمه بك ؛ فإني أعلم أنه لم يُعرضك لهذا البلاء الجسيم ، والخطّب العظيم ، إلا لحسن علمه بك ، فإني أعلم أنه لم يُعرضك لهذا البلاء الجسيم ، والخطّب العظيم ، إلا لحسن علمه بك ، وصيدقك يُعرّضك لهذا البلاء الجسيم ، والخطّب العظيم ، إلا الله العلي العظيم .

# ومن وحي الله تعالى إلى أنبيائه

أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه: إني أنا الله مالكُ الملوك؛ قلوبُ الملوك عليه بيدي؛ فمن أطاعني جعلتُ الملوك عليه رحةً؛ ومن عصاني جعلتُ الملوكَ عليه نقْمَةً(١).

<sup>(</sup>١) النِّقْمة: العقوبة.

#### السيح عليه السلام:

وبما أنزل الله على المسيح في الإنجيل: شَوَّقْناكم فلم تشتاقوا؛ ونُحْنا لكُمْ فلم تَبْكُوا؛ يا صاحبَ الستين، قد دنا حَصَادُك! يا صاحبَ الستين، قد دنا حَصَادُك! يا صاحبَ السبعين، هَلُمَّ إلى الحساب.

وفي بعض الكتب القديمة المنزلة: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا عبادي طالما ظمِئْتُم، وتَقلَّصَتْ في الدنيا شفاهُكم، وغارت أعينُكم عطشاً وجوعاً: فكُلُوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية.

وأوحى الله تعالى إلى نبيّمِن أنبيائه: هَب لي من قلبك الخشوع، ومن نفسك الخُضوع، ومن عينيك الدُّموع؛ وسلْني فأنا القريب المجيب.

وفي بعض الكتب: عبدي، كم أتحبّبُ إليك بالنعم وتتبَغَّض إليَّ بالمعاصي؛ خيري اليك نازل، وشرُّك إليَّ صاعد.

وأوحى الله إلى نبيّمِن أنبيائه: إن أردت أن تسكن غداً حظيرة القُدْس، فكن في الدنيا فريداً، وحيداً، طريداً، مهموماً، حزيناً؛ كالطير الوُحدانيّ: يظل بأرض الفلاة، ويَرِدُ ماء العيون، ويأكل من أطراف الشجر؛ فاذا جنّ عليه الليل أوى وحده، واستيحاشا من الطير واستئناساً بربه.

وبما أوحى الله إلى موسى في التوراة: يا موسى بن عمران، يا صاحب جبل لبنان، أنت عبدي وأنا إلهُكَ الدَّيَّان، لا تُستَذِلَّ الفقير، ولا تغْبِطِ الغني بشيء يسير، وكن عند ذِكري خاشعاً، وعند تلاوة وحْي طائعاً؛ أَسْمِعني لذاذة التوراة بصوت حزين.

موسى عليه السلام:

وقال وهب بن مُنبِّه: أوحى الله إلى موسى عند الشجرة: لا تُعْجِبنَّك زينةُ فرعونَ ولا مامُتِّعَ به، ولا تَمْدَّنَّ إلى ذلك عينَك؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينةُ المترفين؛ ولو شئتُ أن أوتيَكَ زينةً يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عنها فعلتُ؛

ولكني أرغبتك عن ذلك وأزْوَيْته عنك؛ فكذلك أفعلُ بأوليائي؛ إني لأذودهم عن نعيمها ولذاذتها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة؛ وإني لأحيهم عيشها وحلوتها، كما يحمى الراعى ذوده عن مبارك العُرِّ(١).

# يوسف عليه السلام:

وذُكر عن وهب بن مُنبه أن يوسف لما لبث في السجن بضع سنين، أرسل الله جبريل إليه بالبشارة بخروجه، فقال: أما تعرفني أيها الصِّدِّيق؟ قال يوسف: أرى صورة طاهرة وروحاً طيباً لا يشبه أرواح الخاطئين. قال جبريل: أنا الروح الأمين، رسول رب العالمين. قال يوسف: فها أدخلك مداخل المذنبين، وأنت سيد المرسلين، ورأس المقرَّبين؟ قال: ألم تعلم أيها الصديق أن الله يطهر البيوت بطُهر النبيين. وأن البُقعة التي تكون فيها هي أطهر الأرّضين، وأنّ الله قد طهَّر بك السجن وما حوله يا ابن الطاهرين. قال يوسف: كيف تُشبهني بالصالحين، وتُسميني بأسهاء الصادقين، وتعدُّني مع آبائي المخلصين، وأنا أسير بين هؤلاء المجرمين؟ قال جبريل: لم يَكْلِم قلبك الجَزَعُ، ولم يُغَيِّر خُلُفكَ البلاءُ، ولم يتعاظمك السجنُ، ولم تطأ فراش سيِّدِك، ولم يُنْسِكُ بلاءُ الدنيا بلاءَ الآخرة، ولم تُنْسِك نفسُك أباك، ولا أبوك ربَّك، وهذا الزمان الذي يفكُّ الله فيه عُنقك، ويعتق فيه رقبتك، ويُبَيِّنُ للناس فيه حكْمتَك، ويُصدِّقُ رؤياك، ويُنصِفُك بمن ظلمك، ويجمع لك أحبتَك ويَهَبُ لك مُلْكَ مصر تَملِكُ ملوكها، وتُذل جبابرتَها، وتُصغِّر عظهاءَها، ويُذلُّ لك أعزتها. ويُخدمُك سوقتَها (٢)، يُخوّلك خَولَها، ويَرحم بك مساكينَها، ويُلقى لك المودة والهيبة في قلوبهم، ويَجعل لك اليدَ العليا عليهم، والأثر الصالح فيهم، ويُرى فِرعونَ حلمًا يفزَع منه حتى يسهرَ ليلَه، ويذهبَ نومُه، ويُعمَّى عليه، تفسيره وعلى السحرة والكهنةِ، و يُعلِّمكَ تأو بله.

<sup>(</sup>١) مبارك العر: مبارك الجهال الجرب.

<sup>(</sup>٢) سوقتها: رعيتها.

## مواعظ الحكهاء

#### لعلى:

قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أوصيكم بخمس لو ضُرِبتْ عليها آباطُ الا الإبل لكان قليلاً: لا يرجُونَ أحدكم إلا ربَّه، ولا يخافن إلا ذنْبه، ولا يُستَحِي إذا سُئِل عها لا يعلم أن يقول لا أعْلَم، وإذا لم يعلم الشيء أن يتعلّمه. وآعلموا أنّ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قُطع الرأس ذهب الجسد.

وقال أيضاً: من أراد الغنى بغير مال، والكثرة بلا عشيرة، فليتحوّلُ من ذُل المعصية إلى عزّ الطاعة؛ أبّى الله إلا أن يذِل من عصاه.

#### للحسن:

وقال الحسن: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن خاف الناسَ أخافه الله من كل شيء .

#### لبعضهم:

وقال بعضهم: من عمل لآخرته كفاه الله أمْرَ دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الله أصلح الله علانيته.

# كلهات أربع للعرب والعجم:

قال العُتبي: اجتمعت العرب والعجم على أربع كلمات، قالوا: لا تحملن على قلبك ما لا تُطيق، ولا تعملن عملاً ليس لك فيه منفعة، ولا تثق بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر.

# لأبي بكر في موته يوصي عمر:

وقال أبو بكر الصدّيق لعمر بن الخطاب رضي الله عنها عند موته حين استخلفه:

<sup>(</sup>١) آباط الإبل: جمع إبط، وهو باطن المنكب.

أوصيك بتقوى الله؛ فإن لله عَملاً بالليل لا يَقبلُه بالنهار، وعملاً بالنهار لا يقبلُه بالليل؛ وإنه لا يقبل نافلة (١) حتى تؤدَّى الفرائض. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثِقله عليهم؛ وحُقَّ لميزان لا يُوضَع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما خَفت موازين من خَفَّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفّته عليهم؛ وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً. وإن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعالهم، وتَجاوز عن سيئاتهم، فإذا سمعت بهم قلت: إني أخاف ألا أكون من هؤلاء. وذكر أهل النار بأقبع أعالهم، وأمسك عن حسناتهم؛ فإذا سمعت بهم قلت: أنا خير من هؤلاء وذكر آية الرحة مع آية العذاب: ليكون العبد راغباً راهباً، لا يتمنى على الله غير الحق. فإذا حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحباً إليك من الموت، وهو آتيك؛ وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أكرة إليك من الموت، ولمن تُعجزه.

# الحسن وابن الأهمم:

ودخل الحسن بن أبي الحسن على عبد الله بن الأهم يعوده في مرضه؛ فرآه يصوّب بصره في صندوق في بيته ويُصعّده، ثم قال: أبا سعيد، ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق لم أؤدّ منها زكاة ولم أصل منها رحاً؟ قال: ثكلتك أمك! ولمن كنت تحمعُها؟ قال: لروعة الزمان؛ وجفوة السلطان؛ ومكاثرة العشيرة. قال: ثم مات، فشهده الحسن. فلما فرغ من دفنه قال: انظروا إلى هذا المسكين! أتاه شيطانه فحذّره روعة زمانه، وجَفوة سلطانه، ومُكاثرة عشيرته، عما رزقه الله إياه وغمره فيه؛ انظروا كيف خرج منها مسلوباً محْزوناً، ثم التفت إلى الوارث فقال: أيها الوارث، لا تَخدَعَن كما خُدع صُويْحِبُك بالأمس، أتاك هذا المال حلالاً فلا يكونَن عليك وبالاً. أتاك عفواً صفواً، بمن كان له جَمُوعاً مَنُوعاً؛ من باطل جَمَعه، ومن حق منعه؛ قَطع فيه عفواً صفواً، بمن كان له جَمُوعاً مَنُوعاً؛ من باطل جَمَعه، ومن حق منعه؛ قَطع فيه لجَبن. إن يوم

<sup>(</sup>١) النافلة: ما زاد على الفرض. (٢) لجج البحار: معظم البحر وتردد أمواجه.

القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم الحسرات غداً أن تَرى مالَك في ميزان غيرك. فيالها عثرة لا تقالُ. وتوبة لا تُنال.

## لحكيم يعظ قوماً:

ووعظ حكيم قوماً فقال: يا قوم، استبدلوا العوارى (۱) بالهبات تَحمدوا العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحقوا النَّعمى، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجبوا الزيادة. واعرفوا فضل البقاء في النعمة والغنى في السلامة قبل الفتنة الفاحشة، والمُثلة (۱) البينة، وانتقال العمل، وحلول الأجل؛ فإنما أنتم في الدنيا أغراض المنايا، وأوطان البلايا، ولن تنالوا نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يَستقبل منكم مُعمَّر يوماً من عُمُره إلا بأنتقاص آخر من أجله، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، فأنتم أعوان الحتوف على أنفسكم، وفي معاشكم أسباب مناياكم، لا يَمنعكم شيء منها، ولا يَشغلكم شيء عنها، فالأخلاف، وستكونون أسلافاً بعد الأخلاف، وستكونون أسلافاً بعد الأخلاف، وستكونون أسلافاً بعد الأخلاف، بكل سبيل منكر صريع مُنعفر، وقائم ينتظر، فمن أي وجه تطلبون البَقاء، وهذان الليل والنهار لم يرفعا شيئاً قط إلا أسرعا الكرة في هَدمه، ولا عقدا أمراً إلا رجعا في نقضه.

## لأبي الدرداء:

وقال أبو الدَّرداء: يا أهل دمشق، مالكم تَبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تُدركون، وتجمعون ما لا تأكلون؟ هذه عاد وثمود قد ملئوا ما بين بُصرى وعدن أموالاً وأولاداً، فمن يشتري منى ما تركوا بدرهمين.

#### لابن شرمة:

وقال ابن شُبرمة: إذا كان البدن سقياً لم ينجع في الطعام ولا الشراب، وإذا كان

<sup>(</sup>١) العوارى: مفردها العارة، وهي ما تعطيع غيرك على أن يعيده إليك.

<sup>(</sup>٢) المثلة: أي العقاب والعذاب.

القلب مغرماً بحُب الدنيا لم تنجع فيه الموعظة.

#### لابن خثم:

وقال الربيع بن خُثيم: أقْلِل الكلام إلا من تِسع: تكبير، وتهليل، وتسبيح، وتحميد، وسؤالك الخير، وتعوَّذِك من الشر، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر، وقراءتك القرآن.

#### لحكيم يعظ:

قال رجل لبعض الحكماء: عِظني! قال: لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يَفقِدُك من حيث أَمرَك.

وقيل لحكم: عظني! قال: جميع المواعظ كلِّها منتظمة في حرف واحد. قال: وما هو؟ قال: تُجمع على طاعة الله فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها. أبو جعفر وسفيان:

وقال أبو جعفر لسفيان: عِظني! قال: وما عَمِلْتَ فيا علِمتَ فأعظك فيا جَهِلْت؟ الرشيد وابن الساك:

قال هارون لابن السمّاك: عظني! قال: كفى بالقرآن واعظاً. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيفُ فَعَلَ رَبُّكُ بِعادٍ، إِرَمَ ذاتِ العِمادِ التي لم يُخلَق مثلُها في البلاد، وتُمودَ الذين جابُوا الصَّخْر بالوادِ، وفرعونَ ذي الأوتَادِ، الذين طَعَوْا في البلاد، فأكثَروا فيها الفسادَ، فصَبَّ عليهِم ربُّك سوْطَ عذابٍ، إنَّ ربَّك لبالمرصادِ ﴾ (١).

#### مكاتبة جرت بين الحكاء

#### بين حكيمين:

عتب حكيم على حكيم، فكتب المعتوب عليه إلى العاتب: يا أخي، إن أيام العُمر أقصر من أن تحتمل الهجر. فرجع إليه.

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية ٦ ـ ١٤.

#### الحسن وعمر بن عبد العزيز:

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز؛ أما بعد؛ فكأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تَزل. والسلام.

وكتب إليه عمر: أما بعد فكأن آخر من كِتب عليه الموتُ قد مات، والسلام.

## بين سلهان وأبي الدرداء:

ابن المبارك قال: كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء: أما بعد؛ فإنك لن تَنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تنال ما تأمُل إلا بالصبر على ما تكره. فليكن كلامُك ذِكراً، وصمتُك فِكراً، ونظرُك عِبَراً؛ فإن الدنيا تتقلب وبهجتُها تتغير فلا تغتراً بها، وليكن بيتُك المسجد. والسلام.

فأجابه أبو الدرداء: سلام عليك، أما بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله، وأن تأخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشُغُلك، ومن حياتك لموتك؛ ومن جفائك لمودتك، واذكر حياة لا موت فيها في إحدى المنزلتين. إما في الجنة، وإما في النار؛ فإنك لا تدري إلى أيها تصير.

#### أبو موسى وعامر ابن عبد القيس:

وكتب أبو موسى الأشعري إلى عامر بن عبد القيس: أما بعد؛ فإني عاهدتك على أمر وبلغني أنك تغيّرت، فإن كنت على ما عهدتُك فاتق الله ودُمْ (١)، وإن كنت على ما بلغنى فاتق الله وعُدْ (٢).

## ابن النضر وأخ له:

وكتب محمد بن النضر إلى أخ: أما بعد؛ فإنك على مَنهج وأمامك منزلان لا بد لك من نزول أحدهما، ولم يأتك أمان فتطمئن، ولا براءة فتتكل.

<sup>(</sup>١) أي دم على العهد بك. (٢) أي عد عن تغيرك.

#### بين حكيمين:

وكتب حكيم إلى آخر: آعلم حفظك الله أن النفوس جُبلت على أخذ ما أعطيَتْ ومنع ما سئلت؛ فاحلها على مطيّة، لا تُبطىء. إذا رُكبت. ولا تسبق إذا قُدِّمَتْ؛ فإنما تحفظ النفوس على قدر الخوف، وتطلب على قدر الطمع، وتطمع على قدر السبب. فإذا استطعت أن يكون معك خوف المشفق وقناعة الراضي فافعل.

### من عمر بن عبد العزيز إلى ابن حيوة:

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجاء بن حَيْوة: أما بعد، فإنه من أكثر من ذكر الموت اكتفى باليسير، ومَن عَلِمَ أن الكلامَ عملٌ قَل كلامُه إلا فيما يَنفعه.

#### من عمر بن الخطاب إلى ابن غزوان:

وكتب عمر بن الخطاب إلى عُتبة بن غَزُوان عامله على البصرة: أما بعد؛ فقد أصبحت أميراً تقولُ فيسمعُ لك، وتأمر فينفذُ أمرُك؛ فيالها نعمةً إن لم ترفعُك فوق قدرك، وتُطغيك على من دونك (١)؛ فاحترس من النعمة أشد من احتراسك من المصيبة؛ وإياك أن تَسقط سقطة لا لعا لها \_ أي لا إقالة لها \_ وتعثر عثرة لا تُقالها.

#### من الحسن إلى عمر:

وكتب الحسن إلى عمر: إنّ فيما أمرك الله به شُغُلا عما نهاك عنه، والسلام.

#### بين عمر بن عبد العزيز والحسن:

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: آجعْ لي أَمْرَ الدنيا، وصِفْ لي أَمْرَ الدنيا، وصِفْ لي أَمْرَ الآخرة.

<sup>(</sup>١) تطفيك: أي تجعلك تترفّع عليهم.

فكتب إليه: إنما الدنيا حُمم، والآخرةُ يقظة، والموتُ متوسط؛ ونحن في أضغاث أحلام. من حاسبَ نفسه رَبِحَ، ومن غفل عنها خَسِر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضلَّ، ومن حلَم غَنِم، ومن خاف سلم؛ ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن علم عمل، فإذا زللتَ فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك. وآعلم أنّ أفضل الأعمال ما أكرِهت النفوسُ علمه.

## مواعظ الآباء للأبناء

#### للقهان يوصى ابنه:

قال لقان لابنه: إذا أتيت مجلس قوم فارمهم بسهم السلام ثم اجلس، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجِل (١) سهمك مع سهامهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتخلّ عنهم وإنهض.

وقال: يَا بُنَيَّ؛ استعد بالله من شرار الناس، وكن من خيارهم على حذر.

## لأكثم:

ومثل هذا قول أكثم بن صيفي: احذر الأمين ولا تأتمن الخائن، فإن القلوب بيد غيرك.

#### للقان يعظ ابنه:

وقال لقهان لآبنه: لا تركن إلى الدنيا، ولا تَشغل قلبك بها، فإنك لم تخلق لها، وما خلق الله خلقاً أهون عليه منها، فإنه لم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين، ولا بلاءها عُقوبة للعاصين. يا بُني، لا تضحك من غير عجب، ولا تُمش في غير أرب (٢)، ولا تسأل عها لا يَعنيك. يا بني، لا تضيّع مالك وتصلح مال غيرك؛ فإنما لك ما قدمت،

<sup>(</sup>١) أجل: أي اجعله مع سهامهم يخوض ويجول. ﴿ (٢) الأرب: الحاجة الشديدة.

ولغيرك ما تركت. يا بني؛ إنه من يرحم يُرحم، ومن يَصْمُتْ يسلم، ومن يَقُل الخير يغنم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الله يندم. يا بني، زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت إليهم بأذنيك، فإن القلب يحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء.

#### ابن صفوان ينصح ابنه:

وقال خالد بن صفوان لابنه: كن أحسنَ ما تكون في الظاهر حالاً، أقلَّ ما تكون في الباطن مآلا. ودع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية.

## لأعرابي يوصي ابنه:

وقال أعرابي لآبنه: يا بني، إنه قد أسمعك الداعي، وأعذر إليك الطالب، وانتهى الأمل. الأمر فيك إلى حدِّه؛ ولا أعرف أعظمَ رزية (١) ممن ضيَّع اليقين وأخطأه الأمل.

## لعلي بن الحسين يوصي ابنه:

وقال على بن الحسين لابنه: وكان من أفضل بني هاشم: يا بني، آصبر على النوائب، ولا تَعَرَّضْ للحتوف، ولا تُجب أخاك من الأمر إلى ما مضرَّته عليك أكثر من منفعته لك.

### لحكيم في مثله:

وقال حكيم لبنيه: يا بُنيّ؛ إياكم والجزّع عند المصائب؛ فإنه مَجلَبةٌ للهمّ، وسوءً ظنّ بالرب، وشاتةٌ للعدوّ. وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين، ولها آمين، فإني والله ما سَخِرْتُ من شيء إلا نزل بي مثله؛ فاحذروها وتوقّعوها. فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام، فمجاوزٌ ومقصّر عنه، وواقع عن يمينه وشهاله، حتى يصيبة بعضها. واعلموا أنّ لكل شيء جزاءً، ولكل عمل ثواباً. وقد قالوا: كما تدين تُدان؛ ومن بَرَّ يوماً بُرَّ به.

<sup>(</sup>١) الرزية: المصيبة.

لبعض الشعراء:

وقال الشاعر:

رَّ على أنساس حوادثَهُ أناخ (١) بسآخَسرينا بنا: أفيقوا سيَلقى الشامِتون كما لَقينا

إذا ما الدهـرُ جَـرَّ على أنــاسٍ فَقُــلُ للشــامتين بنــا: أفيقــوا

### لحكيم يعظ ابنه:

وقال حكم لابنه: يا بني إني مُوصيك بوصية؛ فإن لم تحفظ وصيتي عني لم تحفظها عن غيري. اتق الله ما استطعت. وإن قدرت أن تكون اليوم خيراً منك أمس، وغداً خيراً منك اليوم فافعل. وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر. وعليك باليأس فإنك لن تعتذر من تياس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. وإياك وما يُعْتذر منه، فإنك لن تعتذر من خير أبداً، وإذا عثر عاثر (٢) فاحمد الله ألا تكون هو يا بني، خذ الخير من أهله، ودع الشر لأهله، وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مُودع وأنت ترى ألا تصلي بعدها.

## لعلي بن الحسين في مثله:

وقال علي بن الحسين عليهما السلام لابنه: يا بني، إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فحذرني منك. واعلم أنّ خير الآباء للأبناء من لم تَدْعُه المودَّة إلى التفريط (٢) فيه، وخير الأبناء للآباء من لم يَدْعُه التقصير إلى العقوق له (١).

## لحكيم في مثله:

وقال حكيم لابنه: يا بني، إن أشد الناس حسرة يوم القيامة: رجل كسب مالا من غير حلّه فأدخله الجنة.

<sup>(</sup>١) أناخ بآخرينا: حلّ بهم ولزمهم.

<sup>(</sup>٢) عثر عاثر: أي زلّ عن الصواب والحق.

 <sup>(</sup>٣) التفريط: التهاون. (٤) العقوق: نكران الحقوق والمعروف.

## ابن عتبة وأبوه:

عمرو بن عُتبة قال: لما بلغتُ خس عشرة سنة قال لي أبي: يا بني؛ قد تقطعت عنك شرائع الصّبا فالزم الحياء تكن من أهله، ولا تُزايله (١) فتبين منه؛ ولا يغرّنك من آغتر بالله فيك فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك؛ فإنه مَن قال فيك من الخير ما لم يعلم إذا رضي، قال فيك من الشر مثله إذا سَخِط. فاستأنِسْ بالوُحدة من جلساء السوء تسلَمْ من غبّ عواقبهم.

لعبد الملك يوصي بنيه:

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: كفُّوا الأذى، وآبذلوا المعروف، واعفوا إذا قدرتم، ولا تبخلوا إذا سُئلتم، ولا تُلْحِفوا (٢) إذا سَأَلتم؛ فإنه من ضَيَّق ضُيِّق عليه، ومن أعطى أحلف الله عليه.

للأشعث في مثله:

وقال الأشعث بن قيس لبنيه: يا بني ، لا تَذِلّوا في أعراضكم، وانخدعوا في أموالكم؛ ولتخف بطونكم من أموال الناس، وظهوركم من دمائهم، فإن لكل آمرى، تبعة (٢)؛ وإياكم وما يُعتذر منه أو يستحى؛ فإنما يُعتذر من ذنب، ويستحي من عيب؛ واصلحوا المال لجفوة السلطان وتغير الزمان، وكفوا عند الحاجة عن المسألة؛ فإنه كفى بالرد منعا ؛ وأجلوا في الطلب حتى يوافق الرزق قدراً ؛ وامنعوا النساء من غير الأكفاء ؛ فإنكم أهل بيت يتأسى (١) بكم الكرم، ويتشرف بكم اللئم، وكونوا في عوام الناس ما لم يضطرب الحبل (٥)، فإذا اضطرب الحبل فالْحَقُوا بعشائركم.

من عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله:

وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله في غيبة غابها: أما بعد فإن من اتقى الله وقاه، ومن اتكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن اقترضه جزاه. فاجعل التقوى

<sup>(</sup>١) تزايله: تفارقه.

<sup>(</sup>٢) تلحفوا: تكثروا من السؤال. (٣) تبعة: ظلامة.

<sup>(</sup>٤) يتأسى: يتمثّل. (٥) يضطرب الحبل: أي حبل الأمن.

عارة قلبك، وجلاء بصرك. فإنه لا عمل لمن لا نيّة له، ولا خير لمن لا خَشية له، ولا جديد لمن لا خَلَق له.

## من علي إلى ابنه حسن:

وكتب على بن أبي طالب إلى ولده الحسن عليها السلام: من على أمير المؤمنين الوالد الفان، المقرّ للزمان، المستسلم للحدثان(١)، المدبر العُمر، المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هَلك، غرَض الأسقام(٢)، ورهينة الأيام، وعبد الدنيا، وتاجر الغرور، وأسير المنايا، وقرين الرزايا، وصريع الشهوات، ونُصب الآفات، وخليفة الأموات. أما بعد؛ يا بني، فإن فيا تفكرت فيه من إدبار الدنيا عني، وإقبال الآخرة علىّ. وجُموح الدهر على ما يرغّبني عن ذكر سوائي، والاهتمام بما ورائي، غير أنه حيث تفرد بي همٌّ نفسي دون همّ الناس، فصدّقني رأيي، وصرَفني عن هواي، وصرح بي محض أمري، فأفضى بي إلى جدّ لا يُزْرى به لعب، وصِدْق لا يَشوبه كذب(٢)، ووجدتُك يا بني بعضي، بل وجدتك كُلِّي، حتى كأن شيئاً لو أصابك لأصابني، وحتى كأن الموت لو أتاك أتاني. فعند ذلك عناني من أمرك ما عناني من أمر نفسي. كتبت إليك كتابي هذا يا بني مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني مُوصيك بتقوى الله، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ولا تَفَرَّقُوا وآذْكُرُوا نِعِمةَ اللَّهِ عَلَيكُمْ إذ كنتم أَعْداءً فأَلَّفَ بِين قلوبكُمْ فأصبحتم بنِعْمَتِه إخواناً ﴾ (١٠). وأي سبب يا بني أوثق من سبب بينك وبين الله تعالى إن أنت أخذت به، أحى قلبك بالموعظة، ونَوِّرُه بالحكمة وأُمِيُّه بالزهد، وذلِّله بالموت وقَوِّه بالغني عن الناس، وحَذِّره صولة الدهر؛ وتقلُّب الأيام والليالي، وأعرض عليه أخبار الماضين وسوْ في ديارهم وآثارهم فانظر ما فعلوا، وأين حلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة. وكأنك عن

<sup>(</sup>١) الحدثان: الليل والنهار. (٢) غرض الاسقام: هدفها.

 <sup>(</sup>٣) لا يشوبه: يخالطه.
 (٤) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

قليل يا بني قد صرت كأحدهم، فبع دنياك بآخرتك، ولا تبع آخرتك بدنياك. ودع القول فيا لا تعرف، والأمر فيا لا تُكلّف، وأمر بالمعروف بيدك ولسانك، وآنة عن المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله، وخُض الغمرات إلى الحق، ولا يأخذك في الله لومة لائم، واحفظ وصيّتي ولا تذهب عنك صفحاً، فلا خير في علم لا ينفع. واعلم أنه لا غنى لك عن حُسن الآرتياد (٢) مع بلاغك من الزاد، فإن أصبت من أهل الفاقة من يحمل عنك زادك فيوافيك به في معادك فاغتنمه، فإن أمامك عقبة كئوداً (٣) لا يجاوزها إلا أخف الناس حلاً فأجمِلْ في الطلب، وأحسن المكتسب. فرُب طلب قد جَرَّ إلى حرَب (١). وإنما المحروب من حُرب دينه، والمسلوب من شرب طلب يقينه. وآعلم أنه لا غني يَعدل الجنة؛ ولا فقر يعدل النار. والسلام عليك ورحة الله وبركاته.

## منه إلى ولده ابن الحنفية:

وكتب إلى آبنه محمد بن الحنفية: أنْ تَفقّه في الدين، وعوّدْ نفسك الصبر على المكروه، وكِلْ نفسك في أمورك كلّها إلى الله عز وجل، فإنك تكلها إلى كهف حريز، ومانع عزيز، وأخلص المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة له، وآعلم أن من كان مطيته الليل والنهار فإنه يُسارُ به وإن كان لا يسير، فإن الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا وعارة الآخرة، فإن قدرت أن تزهد فيها زُهْدَك كله فافعل ذلك، وإن كنت غير قابل نصيحتي إياك فاعلم علماً يقيناً أنك لن تبلغ أملك، ولا تعدُو أجلك، فإنك في سبيل من كان قبلك، فأكرم نفسك عن كل دَنيّة وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً، وإياك أن توجف أن بك مطايا الطمع وتقول: متى ما أخّرت نَزَعت، فإن هذا أهلك من هلك قبلك، وأمسِك عليك لسانك، فإن تلافيك ما فرط من صمتك، أيسر عليك

<sup>(</sup>١) باين: فارق وهاجر. (٢) الارتياد: الطلب.

<sup>(</sup>٣) كنودا: يقال: أرض كنود: أي لا تنبت شيئاً.

<sup>(</sup>٤) حرب: سلب المال السابق. (٥) توجف: تسرع.

من إدراك ما فات من منطقك، وآحفظ ما في الوعاء بشَدِّ الوكاء، فحُسْن التدبير مع الآقتصاد أبقَى لك من الكثير مع الفساد والحرُفة(١) مع العفة خير من الغني مع الفجور، والمرء أحفظ لسره، ولربما سعى فيما يضره، وإياك والاتكال على الأماني، فإنها بضائع النَّوْكَي(٢)، وتُثَبِّط عن الآخرة والأولىٰ، ومن خير حظ الدنيا القرين الصالح، فقارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تَبن عنهم، ولا يَغِلَبنَّ عليك سوءُ الظن، فإنه لن يدعَ بينك وبين خليل صُلْحاً. أَذْك قلبَك بالأدب كما تُذْكى النارَ بالحطب، واعلم أن كُفر النعمة لؤمّ، وصُحبة الأحمق شُؤْمٌ، ومن الكرم مَنْعُ الحرم، ومن حَلُّم ساد، ومن تفهم ازداد. آمَحض أخاك النصيحة(٢)، حسنةً كانت أو قبيحة. لا تَصرم أخاك على ارتياب، ولا تَقطعه دون استعتاب، وليس جزال من سرك أن تسوءه. الرزق رزقان: رزقٌ تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، واعلم يا بني أنه مالك من دنياك إلا ما أصلحت به في مثواك، فأنفق من خيرك. ولا تكن خازناً لغيرك، وإن جزعت على ما يُفلت من يديك، فاجزع على ما لم يصل إليك ربما أخطأ البصيرُ قَصْدَه، وأبصر الأعمى رشده، ولم يَهلك آمرؤ ٱقتصد، ولم يَفتقر من زَهد. من ائتمن الزمان خانه ومن تعظم عليه أهانه. رأس الدين اليقين، وتمام الإخلاص أجتناب المعاصي، وخير المقال ما صدّقه الفعال. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار، واحمل لصديقك عليك، واقبل عذرَ من اعتذر إليك، وأخرِّ الشر ما أستطعت، فإنك إذا شئت تعجَلته. لا يكن أخوك على قَطيعتك أقوى منك على صِلته، وعلى الإساءة أقوى منك على الإحسان. لا تُملِّكَنَّ المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة، وليست بقَهرمانة، فإنَّ ذلك أدوم لحالها ، وأرخى لبالها ، واغضُض بصرها بسترك ، واكفُفها بحجابك ، وأكْرم الذين بهم تصول، فإذا تطاولك)) تطول. أسأل الله أن يُلْهِمك الشكر والرشد: ويُقويِّك على العمل بكل خير، ويصرف عنك كل محذور برحمته. والسلام عليك ورحمة الله و بركاته.

<sup>(</sup>١) الحُرفة: الضيق والاقلال. (٢) النوكي: مفردها نوك وهو الأحمق.

<sup>(</sup>٣) امحضُ النصيحة: أخلص له وخصّه بها. (٤) تطاولت: تكبّرت وترفعت.

# مقامات العباد عند الخلفاء مقام صالح بن عبد الجليل

قام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي فقال له: إنه لما سَهُل علينا ما توعّر على غيرنا من الوصول إليك، قُمنا مقام الأداء عنهم وعن رسول الله عَيْلَةً، بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي [عند] انقطاع عذر الكِتان، ولا سيا حين اتسمت بميْسم التواضع، ووعدت الله وحَمَلَة كتابه إيثار الحقّ على ما سواه، فجمعنا وإياك مشهد من مشاهد التمحيص (۱). وقد جاء في الأثر: مَن حَجب الله عنه العلم عذّبه على الجهل؛ وأشد منه عذاباً مَنْ أقبل إليه العلم فأدبَر عنه. فاقبل يا أمير المؤمنين ما أهدى إليك من السنتنا قبول تحقيق وعمل، لا قبول سُمْعة ورياء؛ فإنما هو تنبيه من غفلة، وتذكير من سهو وقد وطن الله عز وجل نبيه على نزولها، فقال تعالى: ﴿وإمّا وَتَذَكِيرُ مَن الشّيطان نَزْغ فاستَعِذْ بالله إنّهُ سميعٌ علي ﴿وإمّا

## مقام رجل من العبّاد عند المنصور

بينا المنصور في الطواف ليلاً إذ سمع قائلاً يقول اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يجول بين الحق وأهله من الطمع، فخرج المنصور، فجلس ناحية من المسجد، وأرسل إلى الرجل يدعوه فصلى الرجل ركعتين، واستلم الركن، وأقبل مع الرسول فسلم عليه بالخلافة.

فقال المنصور: ما الذي سمعتُك تذكر من ظهور الفساد والبغي في الأرض، وما الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني (٣).

فقال: إن أمّنتني يا أمير المؤمنين أعلمتُك بالأمور من أصولها، وإلا آحتجرتُ منك واقتصرت على نفسي فلي فيها شاغل.

<sup>(</sup>١) التمحيص: التطهير أو الاختيار.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٣٦. (٣) أرمضني: أوجعني وآلمني.

قال: فأنت آمن على نفسك فقل. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين ما ظهر في الأرض من الفساد والبغي لأنتَ. فقال: فكيف ذلك ويحك! يَدْخُلُني الطمع والصفراءُ والبيضاءُ في قبضتي، والحلو والحامض عندي؟ قال: وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك؟ إن الله استرعاك أمر عباده وأموالهم، فأغفلت أمورَهم، وٱتممتَ بجَمْع أموالهم، وجعلتَ بينك وبينهم حجاباً من الجصِّ والآجُرّ، وأبواباً من الحديد، وحُرَّاساً معهم السلاح، ثم سجنتَ نفسك عنهم فيها، وبعثتَ عُمَّالك في جباية الأموال وجمعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع(١)، وأمرت ألا يدخل عليك أحدٌ من الرجال إلا فلان وفلان، نفراً سَمَّيْتَهم، ولم تأمُرْ بإيصال المظلوم، ولا الملهوف، ولا الجائع العاري، ولا الضعيف الفقير إليك، ولا أحد إلا وله في هذا المال حق، فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتَهم على رعيتك وأمرتَ أن لا يُحْجبوا دونك، تَجْبي الأموال وتَجْمَعُها. قالوا: هذا قد خان الله فها لنا لا نَخونُه. فائتمروا ألاّ يصل إليك من علم أخبار الناس شيِّ إلا ما أرادوا، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا خوَّنوه عندك ونفَّوه، حتى تسقطَ منزلتُه، فلما انتشر ذلك عنك وعنهم، أعظمهم الناسُ وهابوهم وصانعوهم، فكان أولَ من صانعهم عمالُك بالهدايا والأموال، ليَقْوَوْا بها على ظُلُم رعيتك، ثم فعل ذلك ذَوُو المقدِرة والثروة من رعيتك، لينالوا ظلم من دونهم، فامتلأت بلاد الله بالطمع ظُلُهاً وبغياً وفساداً ، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل ، فإن جاء متظلّم حيل بينك وبينه، فإن أراد رَفْعَ قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك، وأوقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم، فإن جاء ذلك المتظلم فبلغ بطانتك(٢) خبره، سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك، فلا يزال المظلومُ يختلف إليه ويلوذ به (٣) ، ويشكو ويستغيث ، وهو يدفعه ، فإذا أَجْهِدَ وأُحْرِجَ ثم ظهرت صرخ بين يديك، فيضرب ضرباً مبرحاً يكون نكالاً(١) لغيره، وأنت تنظر فها

<sup>(</sup>١) الكراع: الخيل. (٢) بطانتك: المقربين إليك.

<sup>(</sup>٣) يلوذ: يحتمى. (٤) نكالا: عقابا.

تنكر! فها بقاء الإسلام على هذا؟ وقد كنتُ يا أميرَ المؤمنين أسافر إلى الصين فقدمتُها مرة وقد أصيب مَلِكُهم بسمعه، فبكى بكاء شديداً، فحثه جلساؤه على الصبر فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة، ولكني أبكي لمظلوم يصرُخ بالباب فلا أسمع صوته ، ثم قال: أما إذ قد ذهب سمعى فإن بصري لم يذهب ، نادوا في الناس أن لا يلبس ثوباً أحرَ إلا مُتَظلّم. ثم كان يركب الفيل طرفي النهار وينظر هل يرى مظلوماً ، فهذا يا أمير المؤمين مُشرك بالله ، بلغت رأفتُه بالمشركين هذا المبلغ ، وأنت مؤمن الله من أهل بيت نبيه لا تغلبك رأفتُك بالمسلمين على شُحِّ نفسك! فإن كنت إنما تَجمع المال لولدك، فقد أراك الله عبراً في الطفل يسقط من بطن أمه ما له على الأرض مالّ، وما من مال إلا ودونه يدّ شحيحة تحويه، فها يزال الله يلطُف بذلك الطفل، حتى تعظم رغبةُ الناس إليه. ولستَ الذي تعطى، بل اللهُ تعالى يُعطي من يشاءُ ما يشاء . فإن قلت إنما تجمع المال لتشديد السلطان، فقد أراك الله عِبَراً في بني أمية، ما أغنى عنهم جعُهمْ من الذهب وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله بهم ما أراد. وإن قلت إنما تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها. فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلةٌ ما تُدرَك إلا بخلاف ما أنت عليه يا أمير المؤمنين. هل تُعاقِبُ من عصاك بأشد من القتل. فقال المنصور: لا. فقال: فكيف تصنع بالملك الذي خوَّلك مُلك الدنيا، وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن بالخلود في العذاب الألم. قد رأى ما عُقد (١) عليه قلْنُك، وعملتْه جوارحُك (١)، ونظر إليه بصرك، واجترحته يداك، ومشت إليه رجلاك. هل يغني عنك ما شححت عليه من ملك الدنيا إذا انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب؟ قال: فبكي المنصور، ثم قال: ليتني لم أُخْلَق! ويحك كيف أحتال لنفسي؟ فقال يا أمير المؤمنين، إن للناس أعلاماً يفزعون (٢٠) إليهم في دينهم، ويرضون بهم في دنياهم، فأجعلهم بطانتك يرشُدوك، وشاورْهُم في أمرك يُسَدّدوك. قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني. قال: خافوك أن

<sup>(</sup>١) عقد: عزم وأضمر.

<sup>(</sup>٢) الجوارح: اليدين وأعضاء الجسم. (٣) يفزعون: يلجأون.

تحملَهم على طريقتك، ولكن افتح بابك، وسَهِّل حجابك، وانصر المظلوم، واقمع الطالم، وخُد الفيء والصدقات على حلها، واقسمها بالحق والعدل على أهلها، وأنا ضامن عنهم أن يأتوك ويساعدوك على صلاح الأمة.

وجاء المؤذَّنون فآذنوه بالصلاة، فصلى وعاد إلى مجلسه، وطُلب الرجل فلم يوجد.

## مقام الأوزاعي بين يدي المنصور

قال الأوزاعي: دخلت عليه فقال لي: ما الذي بطأ بك عني؟ قلت: وما تريد مني يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الاقتباس منك.

فقلت: يا أمير المؤمنين، آنظر ما تقول، فإن مكحولاً حدثني عن عطية بن بُسْر، أن رسول الله عَلَيْكُ قال « مَنْ بلغته عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من الله سيقَتْ إليه، فإن قبلها من الله بِشكر وإلا فهي حجة من الله عليه ليزداد إثماً ويزداد الله عليه غضباً وإن بلغه شيء من الحق فرضي فله الرضا، وإن سخط فله السخط ومن كره الله عز وجل لأن الله هو الحق المبين ».

ثم قلت: يا أمير المؤمنين، إنك تحمّلت أمانة هذه الأمة وقد عُرضت على السموات والأرض فأبين أن يَحْمِلنها وأشفقن منها. وقد جاء عن جدك عبد الله ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: ﴿ لا يُغادِرُ صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا أحْصاها ﴾ (١) قال: الصغيرة: التبسم، والكبيرة: الضحك. فما ظنك بالقول والعمل ؟ فأعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترى أن قرابتك من رسول الله عَيْلَيْهُ تنفعك مع المخالفة لأمره، فقد قال عَلِيلِيّهُ: «يا صفيّة عمد، ويا فاطمة بنت محمد، آسْتَوْهِبا أنْفُسكها من الله، فإني لا أغني عنكها من الله شيئاً ». وكذلك جدّك العباس، سأل إمارة من النبي عليه من أن يَلي فيحيد عن سنّته جناح بعوضة، فلا يستطيع له نفعاً ولا عنه دفعاً ». عليه من أن يَليَ فيحيد عن سنّته جناح بعوضة، فلا يستطيع له نفعاً ولا عنه دفعاً ».

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٤٩.

وقال عَيْلِيُّة : « ما من راع يبيت عاشاً لرعيته إلا حَرّم الله عليه رائحة الجنة. وحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً ، ولما استطاع من عوراتهم ساترا ، وبالحق فيهم قائما ، فلا يتخوف محسنهم رَهَقاً ، ولا مسيئهم عدواناً . فقد كانت بيد رسول الله عين عريدة يستاك (۱) بها ويردع عنه المشركين بها ، فأتاه جبريل فقال : يا محمد ، ما هذه الجريدة التي معك! اتركها لا تملأ قلوبهم رعباً! فما ظنك بمن سفك دماءهم ، وقطع أستارهم ، ونهب أموالهم! »يا أمير المؤمنين ، إنّ المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابياً لم يتعمده ؛ فقال جبريل : يا محمد ، إنّ الله لم يبعثك جباراً تَكْسِرُ قرون أمتك . واعلم يا أمير المؤمنين أن كل ما في يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة ، ولا ثمرة من ثمارها ؛ ولو أن ثوباً من ثياب أهل يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة ، ولا ثمرة من ثمارها ؛ ولو أن ثوباً من ثياب أهل الناس عُلق بين الساء والأرض لأهلك الناس رائحته ، فكيف بمن يتقمّصه! ولو أن فزوباً من يتجرّعه! فنو أن حلقة من سلاسل جهم وُضِعت على حبل لأذابته ؛ فكيف بمن يُسْلَك فيها ؛ ويُردّ فَضْلُها على عاتقه .

# كلام أبي حازم

#### لسليان بن عبد الملك

حج سليان بن عبد الملك؛ فلما قدم المدينة للزيارة بعث إلى أبي حازم الأعرج وعنده ابن شهاب. فلما دخل قال: تكلم يا أبا حازم. قال: فيمَ أتكلمُ يا أمير المؤمنين؟ قال: في المخرج من هذا الأمر. قال: يسير إن أنت فعلته. قال: وما ذاك؟ قال: لا تأخذ الأشياء إلا مِن حِلِّها، ولا تضعْها إلا في أهلها. قال: ومن يَقْوَى على ذلك؟

<sup>(</sup>١) يستاك: ينظف أسنانه بالسواك. (٢) ذنوباً: دلواً.

<sup>(</sup>٣) أحمه: سخّنه.

قال: من قلّده الله من أمر الرعية ما قلّدَك. قال: عظني أبا حازم! قال: اعلم أن هذا الأمر لم يَصِرْ إليك إلا بموت من كان قبلك، وهو خارج من يديك بمثل ما صار إليك. قال: يا أبا حازم أشرْ عليّ. قال: إنما أنت سوق، فها نفق عندك حُمِلَ إليك من خير أو شر فاختر أيها شئت. قال: مالك لا تأتينا؟ قال: وما أصنع بإتيانك يا أمير المؤمنين؟ إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني أخزيتني؛ وليس عندك ما أرجوك له، ولا عندي ما أخافُك عليه! قال: فارفع إلينا حاجتك. قال: وقد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها، فما أعطاني منها قبلت، وما منعني منها رضيت.

# مقام ابن السماك عند الرشيد

دخل عليه، فلما وقف بين يديه قال له: عظني يا ابن السماك وأوجز.

قال: كفى بالقرآن واعظاً يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ بسم الله الرحْمُنِ الرحيم ويل للمطفّفين الذين إذا اكتالوا على الناس يَسْتُوْفُون وإذا كالوهُمْ أو وزَنوهم يُخسِرون ألا يَظُنُ أُولئك أَنَّهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين (١). هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف في الكيل، فها ظنك بمن أخذه كله! وقال له مرة: عظني. وأتى بماء ليشربه. فقال: يا أمير المؤمنين، لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم. قال: فلو حبس عنك خروجها أكنت تفديها بملكك؟ قال: فها خير في ملك لا يساوي شربة ولا بَوْلة! قال: يا أمير المؤمنين، إن لي عيوباً لو اطلع ابن السماك، ما أحسن ما بلغني عنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن لي عيوباً لو اطلع الناس منها على عيب واحد ما ثبتت لي في قلب أحد مودة؛ وإني لخائف في الكلام الفتنة وفي السر الغرة وإني لخائف على نفسي من قلة خوفي عليها.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية ١ ـ ٦.

# كلام عمرو بن عبيد عند المنصور

دخل عمرو بن عبيد على المنصور وعنده ابنه المهدي، فقال له أبو جعفر: هذا ابن أمير المؤمنين، وولي عهد المسلمين؛ ورجائي أن تدعو له. فقال: يا أمير المؤمنين، أراك قد رضيت له أموراً يصير إليها وأنت عنه مشغول فاستعبر أبو جعفر وقال له عظني أبا عثمان! قال يا أمير المؤمنين! إنّ الله أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتر نفسك منه ببعضها. هذا الذي أصبح في يديك لو بقي في يد من كان قبلك لم يصل إليك! قال: أبا عثمان أعني بأصحابك، قال: آرفع علم الحق يَتبعْك أهله؛ ثم خرج، فأتبعه أبو جعفر بصراًة، فلم يقبلها؛ وجعل [المنصور] يقول:

كلكم يَمشي رُويْدْ كلُّكم خاتِل صيْدْ(١) غيرَ عمرو بن عُبَيْدْ

# خبر سفيان الثوري مع أبي جعفر

لقي أبو جعفر سفيان الثوري في الطواف، وسفيان لا يعرفه، فضرب بيده على عاتقه وقال: أتعرفني ؟ قال: لا، ولكنك قبضت علي قبْضة جبَّار، قال: عظني أبا عبد الله. قال: وما عملت فيم علمت فأعظك فيا جهلت ؟ قال: فها يمنعك أن تأتينا ؟ قال: إن الله نهى عنكم فقال تعالى: ﴿ولا تَرْكَنوا إلى الذين ظلّموا فتمسّكمُ النارُ ﴾(٢) فمسح أبو جعفر يده به ثم التفت إلى أصحابه فقال: ألقيْنا الحب إلى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان فإنه أعيانا فراراً.

<sup>(</sup>١) خاتل: ختل الصيد أي تخفي، فهو خاتل.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١١٣.

# كلام شبيب بن شيبة للمهدي

قال العتبي: سألت بعض آل شبيب بن شيبة: أتحفظون شيئاً من كلامه؟ قالوا: نعم، قال للمهدي: يا أمير المؤمنين، إن الله إذا قسم الأقسام في الدنيا جعل لك أسناها وأعلاها، فلا ترض لنفسك في الآخرة إلا مثل ما رضي لك به من الدنيا، فأوصيك بتقوى الله فعليكم نزلت؛ ومنكم أخذت، وإليكم تردد.

# من كره الموعظة لبعض ما فيها من الغلظ أو الخرق

بين الرشيد وواعظ:

قال رجل للرشيد: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة فآحتملها، قال: كلا، إنّ الله أمر من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني: قال لنبيّه موسى إذ أرسله إلى فرعون ﴿ فُقولا له قوْلاً ليّناً لعلّه يتذكّر أو يَخشى ﴾ (١).

# سليان بن عبد الملك وأعرابي:

دخل أعرابي على سليان بن عبد الملك، فقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلّمك بكلام، فاحتمله إن كرهته، وراءه ما تُحب إن قبلته، قال: هام يا أعرابي، قال: إني سأطلق لساني بما خرست عنه الألسن من عظتك. تأديه لحق الله تعالى وحق إمامتك: إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، فابتاعوا دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فهم حرب الآخرة سِلْم للدنيا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه، فإنهم لا يألونك خبالاً (٢)، والأمانة تضييعاً، والأمة عسفاً وخسفاً (٢)، وأنت مسئول عما اجترحوا (١) وليسوا مسئولين عما اجترحت، فلا

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٤٤. (٣) يألو: يقصر والخبال: الفساد.

<sup>(</sup>٣) العسف: الظلم، والخسف: الانتقاص والاذلال. (٤) جرحوا: عملوا.

تُصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة وأعظمَهم غبناً، من باع آخرته بدنيا غيره. قال سليان: أما أنت يا أعرابي فقد سللت لسانك وهو أحد سيفيك. قال: أجل يا أمير المؤمنين، لك لا عليك.

## المأمون وواعظ:

ووعظ رجل المأمون فأصغى إليه منصتاً، فلما فرغ قال: قد سمعت موعظتك، فأسأل الله أن ينفعنا بها، وربما عملنا، غير أنا أحوج إلى المعاونة بالفعال منا إلى المعاونة بالمقال، فقد كثر القائلون وقلَّ الفاعلون.

العتبي قال: دخل رجل من عبد القيس على أبي فوعظه، فلما فرغ قال أبي له: لو آتعظنا بما عَلمنا لآنتفعنا بما عملنا، ولكنا علمنا علماً لزمتنا فيه الحجة، وغَفلنا غفلة من وجبت عليه النقمة، فوُعظنا في أنفسنا بالتنقل من حال إلى حال، ومن صغر إلى كبر، ومن صحة إلى سقم، فأبينا إلا المقام على الغفلة، إثاراً لعاجل لا بقاء لأهله، وإعراضاً عن آجل إليه المصير.

## عتبان بن أبي سفيان وبعض القراء:

سعد القصير قال: دخل أناس من القراء على عُتبة بن أبي سفيان فقالوا: إنك سلطت السيف على الحق ولم تسلط الحق على السيف، وجئت بها عشوة (١) خفية. قال: كذبتم! بل سلطت الحق وبه سلطت، فاعرفوا الحق تعرفوا السيف، فإنكم الحاملون له حيث وضعه أفضل، والواضعون له حيث عمله أعدل، ونحن في أوّل زمان لم يأت آخره، وآخر دهر قد فات أوله. فصار المعروف عند كم مُنكراً، والمنكر معروفاً. وإني أقول لكم مهلاً، قبل أن أقول لنفسي هلا! قالوا: فنخرج آمنين؟ قال غير راشدين ولا مهذبين.

<sup>(</sup>١) العشوة من الأمر: الملتبس.

#### راهب وضالون في سفرهم:

حاد قوم سَفْر عن الطريق، فدفعوا إلى راهب منفرد في صومعته، فنادوْه، فأشرف عليهم، فسألوه عن الطريق، فقال: ههنا. وأومأ بيده إلى السهاء، فعلموا ما أراد، فقالوا: إنا سائلوك. قال: سلوا ولا تكثروا: فإن النهار لا يرجع والعمر لا يعود، والطالب حثيث! قالوا: علام الناس يوم القيامة؟ قال: على نياتهم وأعالهم. قالوا: إلى أين الموئل؟ قال: إلى ما قدمتم. قالوا: أوصنا. قال: تزودوا على قدر سفركم، فخير الزاد ما بلَّغ المحل. ثم أرشدهم الجادّة وانقمع(۱).

وقال بعضهم: أتيت الشام فمررت بدير حرملة، فإذا فيه راهب كأن عينيه مزادتان<sup>(۱)</sup>، فقلت له: ما أشد ما يبكيك! قال: يا مسلم، أبكي على ما فرطت فيه من عمري، وعلى يوم يمضي من أجلي لم يحسن فيه عملي! قال: ثم مررت بعد ذلك، فسألت عنه، فقيل لي إنه أسلم وغزا الروم وقُتل!

#### الحيري وثوبان في لبس الرهبان:

قال أبو زيد الحِيري: قلت لثوبان الراهب: ما معنى لُبس الرهبان هذا السواد؟ قال: هو أشبه بلباس أهل المصائب! قلت: وكلكم معشر الرهبان قد أصيب بمصيبة؟ قال: يرحمك الله، وهل مُصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها. قال أبو زيد: فها أذكر قوله إلا أبكاني.

#### آزادمرد:

حبيب العدوى عن موسى الأسواري قال: لما وقعت الفتنة أردت أن أحرز ديني (٦) ، فخرجت إلى الأهواز، فبلغ آزادمَرْد قُدومي، فبعث إلى متاعاً ، فلما أردت الانصراف بلغني أنه ثقيل ، فدخلت عليه ، فإذا هو كالخُفّاش ، لم يبق منه إلا رأسه ،

<sup>(</sup>١) انقمع: تغيب ودخل وراء ستر.

<sup>(</sup>٢) المزادة: وعاء من جلد يوضع فيه الماء. (٣) أحرز: أحفظ.

فقلت: ما حالك؟ قال: وما حال من يريد سفراً بعيداً بغير زاد، ويدخل قبراً موحشاً بلا مؤنس، وينطلق إلى ملك عدل بلا حجة؟ ثم خرجت نفسه.

### بين العتبي وبعض الرهبان:

العتبي قال: مررت براهب باك، فقلت: ما يُبكيك؟ قال: أمرٌ عرفته وقصرت عن طلبه، ويوم مضى من عمري نقص له أجلي ولم ينقص له أملى.

## باب من كلام الزهاد وأخبار العباد

#### لبعض العباد: أ

قيل لقوم من العبّاد: ما أقامكم في الشمس؟ قالوا: طلب الظل.

#### لعلقمة الأسود:

قيل لعلقمة الأسود بن يزيد: كم تعذّب هذا الجسد الضعيف؟ قال: لا تُنال الراحة إلا بالتعب.

#### لآخر:

وقيل لآخر: لو رفقت بنفسك! قال: الخير كلُّه فيما أُكْرِهَت النفوس عليه، قال النبي عَيَالِيُّهِ: « حُفَّت الجنَّة بالمكاره ».

## مسروق الأجدع:

وقيل لمسروق بن الأجدع: لقد أضررت ببدنك. قال: كرامتَه أريد. وقالت له امرأته فيروز لما رأته لا يُفطر من صيام ولا يفتر من صلاة (١): ويلك يا مسروق! أما يعبدُ الله غيرُك، أما خُلقت النارُ إلا لك؟ قال لها: ويْحَكِ يا فيروز! إن طالب الجنة

<sup>(</sup>١) يفتر: يضعف.

لا يسأم، وهارب النار لا ينام.

أبو الدرداء وزوجه:

وشكت أم الدرداء إلى أبي الدرداء الحاجة، فقال لها: تصبَّري، فإن أمامنا عقبة كئودا (١) لا يجاوزها إلا أخف الناس حملاً.

أبو حازم:

ومر أبو حازم بسوق الفاكهة، فقال: موعدُكِ الجنةُ.

ومر بالجزارين، فقالوا له: يا أبا حازم، هذا لحم سمين فاشتر.قال: ليسعندي ثمنُه. قالوا نؤخرك. قال: أنا أؤخر نفسى.

وكان رجل من العُبَّاد يأكل الرُّمَّانَ بِقشره، فقيل له: لِم تفعلُ هذا ؟ فقال إنما هو عدوِّ فأثخن (٢) فيه ما أمكنك.

علي بن الحسين:

وكان علي بن الحسين عليها السلام إذا قام إلى الصلاة أخذته رعْدَة ، فسئل عن ذلك ، فقال: ويحكم! أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي ؟

يونس بن عبيد:

وقال رجل ليونس بن عُبيد: هل تعلم أحداً يعمل بعمل الحسن (٣) ؟ قال: لا والله ولا أحداً يقول بقوله.

لحمد بن على:

وقيل لمحمد بن علي بن الحسين أو لعليّ بن الحسين عليهم السلام: ما أقلَّ ولدّ

<sup>(</sup>١) كئودا: كأداء: أي صعبة المرتقى.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) أثخن: بالغ في قتاله.

أبيك؟ قال: العجبُ كيف ولِدتُ له وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، فمتى كان يتفرغ للنساء؟ وحج خساً وعشرين حجة راجلاً.

### ابن المسيب وامرأة:

ولما ضُرب سعيد بن المسيب وأقيم للناس قالت له امرأة: لقد أقمتَ مقام خزية! فقال: من مقام الخزية فرَرْتُ.

#### لابن دينار في قحط:

وشكا الناس إلى مالك بن دينار القحط. فقال: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطىء الحجارة!

#### لابن عياض في مثله:

وشكا أهل الكوفة إلى الفُضيل بن عِياض القحط. فقال: أمُدبِّراً غيرَ اللهِ تريدون؟

## لأبي حنيفة في السختياني:

وذكر أبو حنيفة أيوب السّختياني. فقال: رحمه الله تعالى ـ ثلاثاً ـ لقد قدم الله يعالى ـ ثلاثاً ـ لقد قدم المدينة مرة وأنا بها فقلت: لأقعدن إليه لعلّي أتعلق منه بسقطة. فقام بين يدي القبر مقاماً ما ذكرته إلا اقشعر له جلدي.

# ابن أبي رباح:

وقيل لأهل مكة: كيف كان عطاء بن أبي رباح فيكم؟ قالوا: كان مثل العافية التي لا يُعرف فضلها حتى تفقد. وكان عطاء أفطس<sup>(۱)</sup> أسود أشل أعرج ثم عمي وأمه سوداء تسمى بركة.

<sup>(</sup>١) الأفطس: من انخفضت قصبة أنفه.

## الأوقص المخزومي:

وكان الأوقص المخزومي قاضياً بمكة ، فها رؤى مثله في عفافه وزهده ؛ فقال يوماً لجلسائه : قالت لي أمي : يا بُني ، إنك خُلقت خلقة لا تصلح معها لمجامعة الفتيان عند القيان ؛ فعليك بالدين ؛ فإن الله يرفع به الخسيسة ، ويتم به النقيصة ، فنفعني الله تعالى بكلامها وأطعتها فوليت القضاء .

## بین ابن واسع وابن دینار:

الفضيل بن عياض قال: اجتمع محمد بن واسع ومالك بن دينار في مجلس بالبصرة، فقال مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو النار. فقال محمد بن واسع ما هو كما تقول، ليس إلا عفو الله أو النار. قال مالك: صدقت. ثم قال مالك: إنه يعجبني أن يكون للرجل معيشة قدر ما يقوته. قال محمد بن واسع: ما هو إلا كما تقول، ولكن يعجبني أن يصبح الرجل وليس له غداء، ويمسي وليس له عشاء، وهو مع ذلك راض عن الله عز وجل. قال مالك: ما أحوجني إلى أن يُعلمني مثلك.

## لابن مهدي في بعض العباد:

جعفر بن سليان قال: سمعت عبد الرحن بن مهدي يقول: ما رأيت أحداً أقشف (١) من شعبة، ولا أعبد من سفيان الثوري، ولا أحفظ من ابن المبارك. وما أحب أن ألقى الله بصحيفة أحد إلا بصحيفة بشر بن منصور، مات ولم يدع قليلاً ولا كثيراً.

### بشر بن منصور على فراش الموت:

عبد الأعلى بن حاد قال: دخلت على بشر بن منصور وهو في الموت، فإذا به من السرور في أمر عظيم؛ فقلت له: ما هذا السرور؟ قال: سبحان الله! أخرج من بين الظالمين والجاسدين والمغتابين، وأقدم على أرحم الراحمين ولا أسر.

<sup>(</sup>١) أقشف: من التقشُّف.

#### الرشيد وعابد بمكة:

حج هارون الرشيد، فبلغه عن عابد بمكة مجاب الدعوة معتزل في جبال تهامة فأتاه هارون الرشيد فسأله عن حاله ثم قال له: أوصني ومُرني بما شئت، فواد لا عصيتك! فسكت عنه ولم يرد عليه جواباً؛ فخرج عنه هارون، فقال له أصحابه ما منعك إذا سألك أن تأمره بما شئت وحلف ألا يعصيك أن تأمره بتقوى الله والإحسان إلى رعيته؟ فخط لهم في الرمل: إني أعظمت الله أن يكون يأمره فيعصيه، وآمره أنا فيطيعني.

#### سفيان الثوري:

على بن حمزة ابن أخت سفيان الثوري قال: لما مرض سفيان مرضه الذي مات فيه ذهبت ببوله إلى ديراني، فأريته إياه فقال: ما هذا ببول حنيفي. قلت: بلى والله من خيارهم. قال: فأنا أذهب معك إليه، قال: فدخل عليه وجس عِرقه، فقال: هذا رجل قطع الحزن كبده.

#### ابن سيرين:

مؤرّق العِجلي قال: ما رأيت أحداً أفقهَ في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين، ولقد قال يوماً: ما غشيتُ امرأة قط في نوم ولا يقظة، إلا امرأتي أم عبد الله فإني أرى المرأة في النوم؛ فأعلم أنها لا تحلُّ لي فأصرف(١) بصري عنها.

#### بعض العباد:

الأصمعي عن ابنَ عون قال: رأيت ثلاثة لم أر مثلهم: محمد بن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام.

العتبي قال: سمعت أشياخنا يقولون، انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن

<sup>(</sup>١) أصرف: أشيح.

عبد القيس، والحسن بن أبي الحسن البصري، وهرم بن حبان، وأبي مُسلم الخولاني، وأويس القُرني، والربيع بن خُثيم ومسروق بن الأجدع، والأسود بن يزيد.

# كيف يكون الزهد للنبي ﷺ

العتبي يرفعه قال: قيل لرسول الله عَلَيْكَ : ما الزهد في الدنيا ؟ قال: «أما إنه ما هو بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أغنى منك على في يدك ».

#### للزهري:

وقيل للزهري: ما الزهد؟ قال: أما إنه ليس تشعيث اللَّمَةُ، ولا قَشَفَ الهيئة؛ ولكنه صرف النفس عن الشهوة.

### لبعضهم:

وقيل لآخر: ما الزهد في الدنيا؟ قال: أن لا يغلب الحرامُ صبرَك، ولا الحلالُ شكرَك.

## للنبي عَلِيْكُ :

وقيل لرسول الله عَيِّلِيَّةِ: يا رسول الله، من أزهد الناس في الدنيا؟ قال: « من لم ينس المقابر والبلي، وآثر ما يَبقَى على ما يفنى، وعَدَّ نفسه مع الموتى».

وقيل لمحمد بن واسع: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال: من لا يبالي بيد من كانت الدنيا.

وقيل للخليل بن أحمد: من أزهد الناس في الدنيا ؟ قال من لم يطلب المفقود حتى يفقد الموجود.

<sup>(</sup>١) تشعيث اللَّمة: عدم تسريحها والاهتهام بها، واللَّمة شعر الرأس.

وقال النبي عَلِيْكُم: « الزَّهْدُ في الدنيا مِفتاحُ الرَّغبةِ في الآخرة، والرغبة في الدنيا مِفتاح الزهد في الآخرة ».

قالوا: مثَلُ الدنيا والآخرة كمثل رجل له امرأتان ضرّتان، إن أرضى إحداها أسخط الأخرى.

وقال النبي عَيِّالَةٍ : « من جعل الدنيا أكبرَ همّه نزَعَ اللهُ خوفَ الأخرى من قلبه، وجعل الفقرَ بين عينيه، وشغَله فيا عليه لا له ».

وقال ابن السماك: الزاهدُ الذي إن أصاب الدنيا لم يَفرَحْ، وإن أصابتُهُ الدنيا لم يَحْزَن، يضحكُ في المَلاَ (١٠)، ويَبْكى في الحَلا.

وقال الفضيل: أصل الزهد في الدنيا الرضا عن الله تعالى.

#### صفة الدنيا

قال رجل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين، صف لنا الدنيا. قال: ما أصف من دار أوّلُها عَناء، وآخرُها فَناء، حَلالُها حساب، وحرامُها عقاب، من استغنى فيها فُتِن، ومن افتقر فيها حَزن.

قيل لأرسطا طاليس: صف لنا الدنيا. فقال: ما أصف من دار أولها فوت، وآخرُها موْت.

وقيل لحكيم: صف لنا الدنيا. قال: أمْرٌ بين يديك، وأجل مُطِل عليك، وشيطان فتان، وأماني جرّارة العنان<sup>(٢)</sup>، تدعوك فتستجيب؛ وترجوها فتَخيب.

وقيل لعامر بن عبد القيس: صف لنا الدنيا. قال: الدنيا والدة للموت، ناقضة للمبرّم (٢)، مرتجعة العطية وكل من فيها يجري إلى ما لا يدري.

<sup>(</sup>١) الملا: أي الملأ، وهم الجماعة.

<sup>(</sup>٢) جرارة العنان: كناية عن عزوبتها بحيث تشد إليها الناس.

<sup>(</sup>٣) الميرم: المتفق عليه والمتعاهد.

وقيل لبكر بن عبد الله المزني: صف لنا الدنيا. فقال: ما مضى منها فحُلْم؛ وما بقى فأماني.

وقيل لعبد الله بن ثعلبة: صف لنا الدنيا. قال: أَمْسُكَ مذموم فيك، ويومك غيرُ محمود لك، وعِزَّك غير مأمون عليك.

وقال النبي عَلِيْكُم: « الدنيا سيجْنُ المؤمن وجنةُ الكافر ».

وقال: « الدنيا عَرَضٌ حاضر يأكل منه البَر والفاجر. والآخرة وَعْدٌ صدْقٌ يحكم فيها مَلكٌ قادر، يَفْضِلُ الحق من الباطل ».

وقال: «الدنيا خِضرةٌ حُلوة، فمن أخذها بحقها بُورِك له فيها، ومن أخذها بغير حقها كان كالآكل الذي لا يَشْبَع ».

وقال ابن مسعود: ليس من الناس أحد إلا وهو ضيف على الدنيا وماله عارية: فالضيف مرتحل، والعارية مردودة.

وقال المسيح عليه السلام: الدنيا لإبليسَ مزرعة وأهلها حرّاثون.

وقال إبليس: ما أبالي إذا أحب الناس الدنيا أن لا يعبدوا صناً ولا وثناً ، الدنيا أَفْتَنُ لهم من ذلك.

وكان النبي عَلِيْنَةٍ « يسمي الدنيا أمّ دفر. الدفر: النتن ».

وقال النبي عَيْنَ للضحاك بن سُفيان: «ماطعامُك؟» قال: اللحم واللبن. قال: «ثم إلى ماذا يصير؟ » قال يصير إلى ما قد علمت. قال: « فإن الله عز وجل ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا ».

وقال المسيح عليه السلام لأصحابه: اتخذوا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.

#### من الأثر:

وفي بعض الكتب: أوحى الله إلى الدنيا: من خدَمَني فاخدُمِيه، ومن خدَمك فاستَخْدميه.

وقيل لنوح عليه السلام: يا أبا البشَر ويا طويل العُمر، كيف وجدت الدنيا ؟قال:

كبيْتٍ له بابان، دخلت من أحدِها وخرجت من الآخر.

وقال لقمان لابنه: إن الدنيا بحرّ عريض، قد هلك فيه الأولون والآخِرون، فإن آستطعت أن تجعل سفينتك تقوى الله، وعُدَّتَك التوكل على الله، وزادك العمل الصالح. فإن نجوت فبرحْمة الله، وإن هلكت فبذنوبك.

وقال ابن الحنفية: من كرُمّت عليه نفسه هانت عليه الدنيا.

وقال: إن الملوك خلَّوْا لكم الحكمة فخَلُّوا لهم الدنيا.

وقيل لمحمد بن واسع: إنك لتَرْضى بالدّون (١). قال: إنما رضي بالدون مَن رضِي بالدنيا.

وقال المسيح عليه الصلاة والسلام للحواريين: أنا الذي كفأت (٢) الدنيا على وجهها، فليس لي زوجة تموت، ولا بيت يخرب.

#### لابن عبيد:

شكا رجل إلى يونس بن عبيد وجعاً يجده، فقال له: يا عبد الله، هذه دار لا توافقك . توافقك فالتمس لك داراً توافقك .

#### الراهب:

لقي رجل راهباً فقال: يا راهب، صف لنا الدنيا. فقال: الدنيا تُخِلقُ الأبدان، وتُجدد الآمال، وتُباعد الأمْنيّة، وتقرّب المنية. قال: فها حال أهلها؟ قال: من ظفر بها تعب، ومن فاتتْه نَصِب (٦). قال. فها الغنى عنها؟ قال: قطع الرجاء منها. قال: فأين المخرج؟ قال: في سلوك المنهج. قال: وما ذاك؟ قال: يذل المجهود، والرضا بالموجود.

<sup>(</sup>١) الدّون: القليل.

<sup>(</sup>٢) كفأت: يقال كفأ الإناء أي ماله وقلبه ليصب ما فيه.

<sup>(</sup>٣) نصب: أعيا وتعب.

#### لبعض الشعراء:

قال الشاعر:

ما الناسُ إلا مع الدنيا وصاحبها يُعَظِّمون أخا الدنيا وإن وثَمَتُ

وقال آخر:

يا خاطب الدُّنيا إلى نفْسها إنّ التي تخطُـــ عُــرّارة

فحيثُما انقلَبَتْ يوْماً به انقلَسوا يــومــاً عليــه بما لا يَشتَهــى وتَبــوا

تَنَـحَ عـن خطبتهـا تسْلـم قريبة العُرْس من المأتَم (١)

## عبد الواحد بن الخطاب:

داود بن المُحبَّر قال: أخبرنا عبد الواحد بن الخطاب قال: أقبلنا قافلين من بلاد الروم، حتى إذا كنا بين الرُّصافة وحمص سمعنا صوتاً من تلك الجبال، تسمعه آذاننا ولم تبصره أبصارنا ، يقول : يا مستورٌ يا محفوظ ، انظر في سِتْر من أنت ؛ إنما الدنيا شوك، فانتظر أين تضع قدميك منها!

وقال أبو العتاهية:

رضيت بذي الدُّنيا ككلِّ مُكاثِر ألم تَرَها تسقيه حتى إذا صبا ولا تَعدِلُ الدُّنيا جناح بعوضةٍ فلم يَرْض بالدنيا ثـوابـاً لمؤمِـن وقال أيضاً:

هــــى الدنيــا؛ إذا كَملـــتْ وتَفعــلُ في الذيــن بقُــوا

مُلِحِعلى الدُّنيا وكلِّ مُفاخِر فَرَتْ حلْقَه منها بشَفْرة جازر (٢) لدَى اللهِ أو معشار نَعْبة طائر (٦) ولم يَرض بالدنيا عِقاباً لكافر

وتمَّ سرورُهـــا خَــــذَلـــتْ كها فيمـــن مَضى فعَلــتْ

<sup>﴿ (</sup> ١ ) ورد صدر هذا البيت في بعض الأصول: و إنّ التي تخطب غزّارةٌ ، والغرارة: الخداعة .

<sup>(</sup>٢) صبا: أخذته جهالة الفتوة وعزَّة الغني. (٣) النغبة: الحسوة يحسوها الطائر من الماء.

قال بعض الشعراء يصف الدنيا: لقد غَرَّتِ الدنيا رجالاً فأصبحوا

فساخطُ أمْدٍ لا يُسِدِّلُ غيره

وبالغ أمْرٍ كَان يَأْمُلُ دونَه

وقال هارون الرشيد: لو قيل للدنيا صِفي لنا نفْسَك، وكانت بمن ينطق، ما وصفت نفسها بأكثر من قول أبي نواس:

إذا آمتَحَن الدُّنيا لبيبٌ تكَشَّفَت وما الناسُ إلاَّ هالكٌ وآبن هالـكٍ

له عن عدُو في ثياب صديق وذو نَسَبٍ في الهالكين عريت

كأنَّ على أكتبافِنها فِلَـقَ الصَّخْر

وتَهتِك ما بين الأقارِبِ من سِتَـر

بمنزلة ما بعدها مُتحبالً

وراض بـــأمــر غيره سيُبــــدَّلُ

ومخترمٌ من دون ما كان يـأمُـلُ(١)

#### لبعض الشعراء:

وقال آخر في صفة الدنيا:

فَـرُحْنـا وراح الشَّـامتـون عشِيَّـةً لحَا اللهُ دُنيا تُدخِـلُ السِّتْـرِ أهلَهـا

ولأبي العتاهية:

كُلنا نُكثِر الملامة للدنيا والمقاديرُ لا تناولها الأو ولركب الفناء في كلِّ يـوم

وكل بِحبِّها مفتدونُ هامُ لطفاً ولا تَراها العيونُ حركاتٌ كأنهُنَّ سكون

#### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في وصف الدنيا:

ألا إنما الدُّنيا نضارةُ أيْكيةٍ هي الدار ما الآمال إلاَّ فجَائعٌ فكم سَخِنَت بالأمس عيْنٌ قريرةٌ

إذا آخضر منها جانب جف جانب (٢) عليها ولا اللذّات إلا مصائب وقرّت عيون دمعُها اليوم ساكب

<sup>(</sup>١) المخترم: أي الذي اخترمته المنيّة فقضت عليه. (٢) الأبكة: الشجر الملتف.

فلا تَكتحل عيْناك فيها بِعَبْرةِ على ذاهِبٍ منها فإنك ذاهبُ وقال أبو العتاهية:

أصبَحَت الدنيا لنا فِتْناة والحماد للهِ على ذلكا قد أَجْمَع الناسُ على ذَمّها ما إنْ ترى منهم لها تاركاً وقال إبراهيم بن أدهم:

نُرقِّع دُنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نُرقع وما سمعت في صفة الدنيا والسبب الذي يُحبها الناس لأجله بأبلغ من قول القائل.

نُراعُ بذكرِ الموْت في حين ذِكْرِه وتَعتَىرض الدُّنيا فنلْهـو ونلعــبُ ونحن بنـو الدُّنيـا خُلِقْنـا لغيرهـا وما كنتَ منـه فهـو شيءٌ مُحبَّبُ

فذكر أن الناس بنو الدنيا وما كان الإنسان منه فهو محبب إليه.

واعلم أن الإنسان لا يحب شيئاً إلا أن يجانسه في بعض طبائعه، وأن الدنيا جانست الإنسان في طبائعه كلها فأحبها بكل أطرافه.

#### ابن شبرمة وولده:

وقال بعض ولد ابن شبرمة: كنت مع أبي جالساً قبل أن يلي القضاء فمرّ به طارق ابن أبي زياد في موكب نبيل، فلما رآه أبي تنفّس الصُّعداء وقال: أراها وإنْ كانت تحَبُّ كانها سَحابة صَيْفٍ عن قليلِ تَقشَّعُ (١)

ثم قال: اللهم لي ديني ولهم دنياهم. فلما ابتلى بالقضاء، قلت: يا أبت، أتذكر يوم طارق؟ فقال: يا بني إنهم يجدون خلفاً من أبيك وإن أباك لا يجد خلفاً منهم إن أباك خطب في أهوائهم وأكل من حلوائهم.

<sup>(</sup>١) تقشّع: تزول.

وقال الشعبي ما رأيت مَثَلَنا ومَثَل الدنيا إلا كما قال كُثَير عزة: أسِيئي بنا أو أَحْسِني لا ملومة لديْنا ولا مَقْلِيَّةً إنْ تَقَلَّــت (١) وأحكم بيت قيل في تمثيل الدنيا قول الشاعر:

ومَن يأمّن الدُّنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فُروجُ الأصابِع(١)

## الأصعمى في بيت يستحسنه:

وحدّث العبّاس بن الفرج الرياشي، قال: رأيت الأصمعي يُنشد هذا البيت ويستحسنه في صفة الدنيا:

ما عُـذُرُ مُـرْضِعـةٍ بكـا سِ المؤتِ تَفطِـم مَـن غَـذَتْ ولقطري بن الفُجاءة في وصف الدنيا خطبة مجردة تقع في جملة الخُطب في كتاب الواسطة.

## قولهم في الخوف

#### لابن عباس:

سئل ابن عباس عن الخائفين لله ، فقال: هم الذين صدقوا الله في مخافة وعيده ، قلوبُهم بالخوف قرِحة ، وأعينُهم على أنفسهم باكية ، ودموعُهم على خدودهم جارية ، يقولون كيف نفرح والموت مِنْ ورائنا . والقبورُ من أمامِنا ، والقيامة موعِدنا ، وعلى جهنم طريقُنا ، وبين يدي ربنا موقفُنا !

وقال عليّ كرم الله وجهه: ألا إن لله عباداً مخلصين، كمن رأى أهل الجنة في الجنة فاكهين، وأهل النار في النار معذبين، شرورُهم مأمونة وقلوبُهم محزونة. وأنفسهم عفيفة، وحوائجهُم خفيفة، صبروا أياماً قليلة العقبى راحة طويلة، أما بالليل فصَفُّوا

<sup>(</sup>١) تقلَّت: تبغّضت. (٢) فروج الأصابع: فتحاتها.

أقدامَهُم في صلاتهم؛ تجري دموعهم على خدودهم، يَجْأُرُون (١) إلى ربهم: ربَّنا ربَّنا! يطلبون فَكاك قلوبهم؛ وأما بالنهار فعُلماء حُلمَاء بررة أتقياء؛ كأنهم القداح. القداح: السهام، يريد في ضمرتها \_ ينظر إليهم الناظر فيقول مَرْضى، وما بالقوم من مرض؛ ويقول: خولطوا؛ ولقد خالط القوم أمر عظيم.

## لابن عار في الزهد:

وقال منصور بن عمار في مجلس الزهد: إن لله عباداً جعلوا ما كتب عليهم من الموت مثالاً بين أعينهم، وقطعوا الأسباب المتصلة بقلوبهم من علائق الدنيا؛ فهم أنضاء عبادته، حلفاء طاعته، قد نضحوا<sup>(1)</sup> خدودَهم بوابل دموعهم<sup>(1)</sup>، وافترشوا جباههم في محاريبهم، يناجون ذا الكبرياء والعظمة في فكاك رقابهم<sup>(1)</sup>.

## عمر بن عبد العزيز في مرضه:

ودخل قوم على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه وفيهم شاب ذابل ناحل؛ فقال له عمر: يا فتى، ما بلغ بك ما أرى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمراض وأسقام ! قال له عمر: لتَصْدُقنِي. قال: بلى يا أمير المؤمنين، ذقت يوماً حلاوة الدنيا فوجدتها مرة عواقبها؛ فاستوى عندي حجرها وذهبها؛ وكأني أنظر إلى عرش ربنا بارزاً؛ وإلى الناس يساقون إلى الجنة والنار؛ فأظأت نهاري وأسهرت ليلي؛ وقليلٌ كلَّ ما أنا فيه في جنب ثواب الله وخوف عقابه.

وقال ابن أبي الحواري: قلت لسفيان: بلغني في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتِي اللّهَ بِقَلْبٍ سليم ﴾ (٥): الذي يلقي ربه وليس فيه أحد غيره. فبكى وقال: ما سمعتُ منذ ثُلاثن سنة أحسن من هذا التفسير.

<sup>(</sup>١) يجأرون: يغصون في صدورهم. (٢) نضحوا: رشوا.

<sup>(</sup>٣) الوابل: المطر. (٤) فكاك رقابهم: عتقها من النار.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء الآية ٨٩.

وقال الحسن: إن خوفك حتى تلقي الأمْنَ خيرٌ من أَمْنِك حتى تلقى الخوف. وقال: ينبغي أن يكون الخوف أغلبَ على الرجاء. فإن الرجاء إذا غلب الخوف فَسَدَ القلب.

وقال: عجباً لمن خاف العقاب ولم يكُفّ، ولمن رجا الثواب ولم يعْمَل. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل: ما تصنع ؟ فقال: أرجو وأخاف. قال: من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه.

وقال الفضيل بن عياض: إني لأستحي من الله أن أقول: توكّلت على الله. ولو توكلت عليه حقَّ التوكل ما خفت ولا رجوت غيره.

وقالوا: من خاف اللهَ أخاف اللهُ منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء.

وقال: وعدٌ من الله لمن خافه أن يدخله الله الجنة. وتلا قوله عز وجل: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ (١).

وقال عمر بن ذرّ: عباد الله؛ لا تغتروا بطول حِلْمِ الله واحذروا أَسفَهُ؛ فإنه قال عز وجل: ﴿ فَلَمَّا آسفُونا انْتَقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ. فَجَعَلْنَاهُم سَلَفًا ومثلاً للآخِرِينَ ﴾ (٢).

وقال محمد بن سلام: سمعت يونس بن حبيب يقول: لا تأمن من قطع في خسة دراهم أشر ف عُضْوِ فيك أن تكون عقوبته في الآخرة أضعاف ذلك.

وقال الربيع بن خُثيم؛ لو أن لي نفسين إذا علقت إحداهم سعت الأخرى في فكاكها، ولكنها نفس واحدة، فإن أنا أوثقتُها. من يفكُّها؟.

وفي الحديث: « من كانت الدنيا هَمُّهُ، طال في الآخرة غَمُّه. ومن خاف الوعيد لها عَمَّا يُريد، ومن خاف ما بين يَدَيه ضاقَ ذرعاً بما في يَدِه».

<sup>(</sup>١) سورة الرحمٰن الآية ٤٦. (٢) سورة الزخرف الآية ٥٥ و ٥٦.

وقال محمود الوراق:

يًا غَافِلاً تَـرْنـو بِعَيْنَـيْ راقِــدِ تصِلُ الذُّنوبَ إلى الذُّنوب وتَرْتَجي ونَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْــرَج آدَمــاً

وقال نابغة بني شيبان:

إِنَّ مَنْ يَـرْكَـبُ الفـواحِشَ سِـرّاً. كيف يَخْلُو وعندهُ كاتساهُ

ومُشاهِداً لِلأَمْرِ غيرَ مُشاهِـدٍ (١) دَرْكَ الجنان بها وفوْزَ العــابــد<sup>(۲)</sup> منها إلى الدنيا بذنب واحسد

حينَ يَخْلُو بسرِّه غيْـرُ خـال شاهِـــداهُ وربُّـــهُ ذو الجلال

# قولهم في الرجاء

قال العلماء: لا تشهَد على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار؛ يُرجَى للمحسن ويُخاف عليه، ويُخافُ على المسيء ويُرجَى له.

# في الأثر:

وفي الحديث المرفوع. « إن الله يغفر ولا يعيِّر، والناس يعيِّرون ولا يغفرون ». وفي حديث آخر: الا تكفّروا أهل الذنوب ».

# فتى توفى في عهد الرسول علية :

وتوفي رجل في عهد رسول الله عليه ما وكان مسرفاً على نفسه فرفع رأسه، وهو يجود بنفسه، فإذا أبواه يبكيان عند رأسه، فقال: ما يبكيكما ؟ قال: نبكي لإسرافك على نفسك (٢)! قال: لا تبكيا: فوالله ما يسرني أن الذي بيد الله من أمرى بأبديكما. ثم مات. فأتى جبريلُ عليه الصلاة والسلام النبي عَلِيْكِ ، فأخبره أن فتى توفى اليوم فاشهده فإنه من أهل الجنة، فسأل رسول الله عليه أبويه عن عمله، فقالا: ما عملنا

<sup>(</sup>١) ترنو: تنظر. (٢) درك الجنان: وصولها وإدراكها.

<sup>(</sup>٣) إسرافك: تحاوزك الحد.

عنده شيئًا من خير، إلا أنه قال لنا عند الموت كذا وكذا، فقال رسول الله عَيْنَا : « مِن هاهنا أُوتِي ؛ إن حسن الظن بالله من أفضل العمل عنده » .

# عمر بن ذر ورجل توفي:

وتوفي رجل بجوار ابن ذر، وكان مُسرفاً على نفسه، فتحامى الناس جنازته وبلغ ذلك عمر بن ذر، فأوصى أهله: إذا جهزتموه فآذنوني. ففعلوا؛ فشهده والناس معه، فللم أدلى وقف على قبره فقال: رحمك الله أبا فلان، فلقد صحبت عمرك بالتوحيد، وعفرت وجهك لله بالسجود، فإن قالوا مذنب وذو خطايا، فمن منا غير مذنب وذي خطايا؟

وتمثل معاوية عند الموت بهذا البيت:

هو الموت لا مَنْجَى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أنكى وأفظعُ

ثم قال: اللهم فأقل العثرة، واعفُ عن الزَّلَّة، وعُد بحلمك على جهل من لم يَرْجُ غيرك، ولم يثق إلا بك فإنك واسع المغفرة. يا رب أين لذي الخطأ مهرب إلا إليك.

قال داود بن أبي هند: فبلغني أن سعيد بن المسيَّب قال حين بلغه ذلك: لقد رغب إلى من لا مَرْغَبَ إلا إليه كرهاً، وإني أرجو من الله له الرحمة.

## لأعرابي في عائشة:

الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يقول في دعائه وابتهاله: إلهي، ما توهمت سعة رحمتك إلا وكأن نعمة عفوك تقرع مسامعي: أن قد غفرتُ لك؛ فصدُّق ظني بك، وحقق رجائي فيك يا إلهي.

### لبعض الشعراء:

ومن أحسن ما قيل في الرجاء هذا البيت:

وإن لأرجُــو الله حتى كــأنَّني أرَّى بجِميلِ الظَّنِّ ما اللهُ صانعُ

# قولهم في التوبة

#### للمسيح عليه السلام:

مر المسيح بن مريم عليه السلام بقوم من بني إسرائيل يبكون، فقال لهم: ما يبكيكم؟ قالوا: نبكي لذنوبنا! قال: آتركوها تُغفر لكم.

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عجباً لمن يهلك ومعه النجاة؛ قيل له: وما هي؟ قال: التوبة والاستغفار.

## فتى من بني إسرائيل:

وقالوا: كان شاب من بني إسرائيل قد عبد الله عشرين حِجة، ثم عصاه عشرين حِجة؛ ثم عصاه عشرين حِجة؛ فبينا هو في بيته يتراءى في مرآته، نظر إلى الشيب في لحيته، فساءه ذلك؛ فقال: إلهي، أطعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة؛ فإن رجعت إليك تقبلني؟ فسمع صوتاً من زاوية البيت، ولم ير شخصاً: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك.

### ابن العلاء في عابد:

عبد الله بن العلاء قال: خرجنا حُجّاجاً من المدينة ، فلما كنا بالحليفة نزلنا ، فوقف علينا رجل عليه أثواب رثّة له منظر وهيئة ، فقال: من يبغي خادماً ؟ من يبغي ساقياً ؟ من يملأ قربة أو إداوة ؟ فقلنا: دونَكَ هذه القربَ فاملأها. فأخذها وانطلق ، فلم يلبث إلا يسيراً حتى أقبل امتلأت أثوابه طيناً ، فوضعها وهو كالمسرور الضاحك ، ثم قال: لكم غير هذا ؟ قلنا: لا . وأطعمناه قارصاً حاذراً (١) ، فأخذه وحد الله وشكره ، ثم اعتزل وقعد يأكل أكْلَ جائع ،فادركتني عليه الرقة ، فقمت إليه بطعام طيب كثير ؟ وقلت: قد علمت أنه لم يقع منك القرص موقعاً ، فدونك هذا الطعام فكُله . فنظر في

<sup>(</sup>١) القارص الحاذر: اللبن الحامض.

وجهي وتبسم؛ وقال: يا عبد الله، إنما هي فورة، هذه النار قد أطفأتُها - وضرب بيده على بطنه - فرجعتُ وقد انكسف بالي لِمَا رأيت في هيبته؛ فقال إلى رجل كان إلى جانبي: أتعرفه؟ قلت: ما أعرفه. قال: هذا رجل من بني هاشم، من ولد العباس ابن عبد المطلب؛ كان يسكن البصرة؛ فتاب وخرج منها، ففقد وما يُعرف له أثر. فأعجبني قوله؛ ثم لحقت به وناشدته الله؛ وقلت له: هل لك أن تعادلني فإن معي فضلاً من راحلتي وأنا رجل من بعض أخوالك؟ فجزاني خيراً، وقال: لو أردت شيئاً من هذا لكان لي مُعَدّاً. ثم أنس إلي وجعل يحدثني؛ وقال: أنا رجل من ولد العباس، كنت أسكن البصرة، وكنت ذا كِبْر شديد وجبروت وبذخ؛ وإني أمرت خادماً لي أن تَحْشُو لي فراشاً من حرير بورد نثير، ومخدة؛ ففعلتْ؛ فإني لنائم إذ أيقظني قمع (۱) وردة أغفلته الخادم؛ فقمت إليها فأوجعتها ضرباً، ثم عدت إلى مضجعي بعد أن خرج ذلك القمع من المخدّة؛ فأتاني آت من منامي في صورة فظيعة، فنهرني وزَبرني (۲)، وقال: أفق من غشيتك وأبصر من حيرتك. ثم أنشأ يقول:

يا خدَّ إنك إن تُوسَد لَيِّناً وُسِّدْتَ بعدَ الموتِ صُمَّ الجَنْدَلِ (۱) فامْهَدْ لنفِسك صالحاً تنجو به فَلتَنْدَمَانَ غداً إذا لم تَفْعَلِ فانتبهت فزعاً، وخرجت من ساعتي هارباً بديني إلى ربي.

في التوبة:

وقالوا: علامة التوبة الخروجُ من الجهل، والندم على الذنب، والتجافي عن الشهوة، وترك الكذب، والانتهاء عن الخلق السوء.

وقالوا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأول التوبة الندم.

لابن عبد ربه:

ومن قولنا في هذا المعنى:

يا وَيْلَتَا مِن مَوقِفٍ مَا بِهِ أَخْوَفُ مِن أَن يَعَدِل الحَاكمُ

<sup>(</sup>١) قمع: الأصل الذي يبقى على الغصن بعد ذهاب الأوراق فيحمر.

<sup>(</sup>٢) زبرني: نهرني. (٣) الجندل: الحجر.

أُبِارِذُ اللهَ بعِصْيانِهِ وليس لِي مِن دونِه راحِمُ اللهِ اللهِ عَصْيانِهِ مَنْ وَلِهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذين آمنوا تُوبوا إلى اللهِ توبةً نَصُوحاً ﴾ (١). إن التوبة النصوح: أن يتوب العبد عن الذنب ولا ينوي العود إليه.

وقال ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ إِنَمَا التوبة على اللهِ للذين يعملون السُّوءَ بَجَهالة ثم يتوبونَ من قريبٍ ﴾ (٢). إن الرجل لا يركب ذنباً ولا يأتي فاحشة إلا وهو جاهل. وقوله: ثم يتوبون من قريب. قال: كل من كان دون المعاينة فهو قريب، والمعاينة: أن يؤخذ بكَظَم الإنسان، فذلك قوله: ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُم المُوتُ قال إِنِّ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ التفسير: هو إذا أُخذ بكَظُمه (١).

وقال ابن شبرمة: إني لأعجب بمن يحتمي مخافة الضرر، ولا يدع الذنوب مخافة النار.

# المبادرة بالعمل الصالح

قال الله عز وجل: ﴿ وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنة ﴾ (٥). وقال تعالى: ﴿ والسابقونَ السابقونَ أُولئكُ الْمُقرَّبونَ ﴾ (١).

وقال الحسن: بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجل، فإن لكم ما أمضيتم، لا ما أبقيتم.

وقالوا: ثلاثة لا أناة فيهنّ. المبادرة بالعمل الصالح، ودفس الميت، وإنكاح الكفء.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية ٨. (٢) سورة آل عمران الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٨. (٤) الكظم: مخرج النفس.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ٣. (٦) سورة الواقعة الآية ١٠ و ١١.

وقال النبي عَلِيْكُ اللهِ ابن آدم: اغتنم خساً قبل خس: شبابك قبل هَرَمِك، وصحّتك قبل سقمِك، وفراغك قبل شُغلِك، وحياتك قبل موتِك، وغِناك قبل فقرِك». وقال الحسن: صم قبل أن لا تقدر على يوم تصومه، كأنك إذا ظمئت لم تكن رويت، وكأنك إذا رويت لم تكن طمئت.

و كان يزيد الرَّقاشي يقول: يا يزيد، من يصوم عنك أو يصلِّي لك أو يترضى لك ربك إذا مت.

وكان خالد بن معدان يقول:

إذا أنتَ لم تَزرعْ وأبْصرتَ حاصداً نَدمتَ على التَّفْريطِ في زمنِ البنْرِ

وقال ابن المبارك: كنت مع محمد بن النّضر في سفينة، فقلت: بأي شيء استخرج منه الكلام؟ فقلت له: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: إنما هي المبادرة يابن أخي. فجاءني والله بفتيا غير فتيا إبراهيم والشعبي.

ومن قولنا في هذا المعنى:

بادِرْ إلى التوبةِ الخَلْصاءِ مُبتدئاً والموتُ ويْحَكَ لم يَمدُدْ إليك يدا وآرقُب من الله وعداً ليس يُخلفُه لا بُدت لله من إنجازِ ما وعدا

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأصحابه: فيم أنتم؟ قالوا: نرجو ونخاف. قال: من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه.

وقال الشاعر<sup>(١)</sup>:

تَرجو النجاةَ ولم تَسلُك مَسالِكَهـا

وقال آخر:

إنّ السفينـةَ لا تَجـري على اليَبِس

وآعلم بأنك بعد الموتِ مبعوثُ يُحصَى عليك، وما خلَّفت موروث

<sup>(</sup>۱) هو ابو نواس.

# النبي سَلِيَّةِ وعائشة:

وقدَّمت عائشة رضي الله عنها إلى النبي عَيْقِكُ صَحْفة (١) فيها خبزُ شعير وقطعة من كَرش، وقالت: يا رسول الله، ذبحنا اليوم شاة فها أمسكنا منها غير هذا. فقال: « بل كلَّها أمسكُتم غير هذا ».

# العجز عن العمل

#### مؤرق وشاك:

قال رجل لمؤرّق العجلي: أشكو إليك نفسي؛ إنها لا تريد الصلاة، ولا تستطيع الصبر على الصيام. قال: بئس الثناء [ما] أثنيت على نفسك، فإذا ضعفت عن الخير، فاضعف عن الشر؛ فإن الشاعر قال:

آحــزنْ على أنـــك لا تَحـــزنُ ولا تُسيء إنْ كنـت لا تُحِــنُ وآضعُف عـن الخير وقــد يُمْكــنُ

وقال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العمل، فإن قصر بكم ضعف فأمسكوا عن المعاصى.

وقال الحسن رحمه الله: من كان قوياً فليعتمد على قوّته في طاعة الله؛ وإن كان ضعيفاً فليكّف عن معاصى الله.

وقال عليّ: لا تكن كمن يعجز عن شكر ما أوتي، فيبتغي الزيادة فيا بقي؛ وينهى الناس ولا ينتهى.

و كان الحسن إذا وعظ يقول: يا لها موعظة لو صادفت من القلوب حياة! أسمع حسيساً (٢) ولا أرى أنيساً ، ما لهم تفاقدوا عقولهم ؟ فراش نار وذباب طمع.

وكان ابن السهاك إذا فرغ من موعظته يقول: أَلْسنة تصِف، وقلوب تعرف، وأعهال تخالف.

<sup>(</sup>١) صحفة: إناء من آنية الطعام. (٢) حسّ الشيء حسيساً: أدركه باحدى حواسه.

وقال: الحسنة نور في القلب، وقوّة في العمل؛ والسيئة ظلمة في القلب، وضعف في العمل.

وقال بعض الحكماء: يا أيها المشيخة الذين لم يتركوا الذنوب حتى تركتهم الذنوب، ثم ظنوا أنّ تركها لهم توبة؛ وليتهم إذا ذهبت عنهم لم يَتَمنَّوا عَودها إليهم

وكان مالك بن دينار يقول: ما أشد فطام الكبير. وينشد:

وتَروضُ عِرْسَكَ بعدما هرمتْ ومن العَناءِ رياضةُ الهرِمِ (١)

ومن حديث محمد بن وضّاح قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتُب، مسح إبليس بيده على وجهه وقال: بأبي وجه لا أفلحَ أبداً.

قال الشاعر:

فإذا أي إبليسُ غرَّةَ وجْههِ حيَّا وقال فدْيتُ مَن لا يُفلِحُ وقال رجل للحسن: أبا سعيد، أردت البارحة أن أصلي فلم أستطع، قال: قيَّدتْك ذنوبُك.

# قولهم في الموت

### بين النبي ﷺ وابن الخطاب:

قال النبي عَلَيْكُ لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه: « ما عندَك من ذكر الموت أبا حَفْص ؟ »قال: أُمْسِي فها أرى أنّي أصبح، وأصبح فها أرى أني أمسي! قال: «الأمر أوشك من ذلك أبا حفص، أما إنه يَخرج عني نفسي فها أرى أنه يعود إليَّ! »

وقال عبد الله بن شدّاد: أرى داعيَ الموت لا يُقْلع، ومن مضى لا يَرجع، ومن بقيَ فإليه يَنزع (٢).

وقال الحسن: ابنَ آدم، إنما أنت عدد، فإذا مضى يومك فقد مضى بعضُك.

<sup>(</sup>١) تروض عرسك: تروي عرسك: والعرس الزوج؛ يقال هو عرسها وهي عرسه.

<sup>(</sup>٢) ينزع: يحن ويشتاق.

وقال أبو العتاهية:

الناسُ في غفَلاتِهـم ورحَــى المنيَّــةِ تَطْحــنُ

وقال عمر بن عبد العزيز؛ مَن أكثر من ذكر الموت اكتفى باليسير، ومَن علم أن الكلام عملٌ: قلَّ كلامُه إلا فيما ينفع.

وكان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: آغدي (١) فإنا رائحون، أو رُوحي (٢) فإنا غادون.

وقال رجل للحسن: مات فلان فجأة. فقال: لو لم يمت فجأة لمرض فجأة ثم مات.

وقال يعقوب صلوات الله عليه للبشير الذي أتاه بقميص يوسف: ما أدري ما أثيبك به، ولكن هوَّن اللهُ عليك سكرات الموت.

#### ابن العلاء وجرير:

وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد جلستُ إلى جرير وهو يملي على كاتبه: ودِّعْ أَمامةَ حانَ منك رحيلُ

ثم طلعت جنازة فأمسك وقال: شيَّبتْني هذه الجنازة. قلت: فلم تسابَ الناس؟ قال: يبدءونني ثم لا أعفو، وأعتدي ولا أبتدي. ثم أنشأ يقول:

تُروِّعُنا الجنائيزُ مُقبِلاتِ فنَلهو حين تَذهَبُ مُدْبِراتِ كروْعيةِ ثُلَّةٍ لِمُعارِ سَبْعٍ فلل غابَ عادتْ راتِعاتِ(٢)

وقالوا: من جعل الموت بين عينيه، لَهُا عما في يديه.

وقالوا: اتخذ نوح بيتاً من جص ، فقيل: لو بنيت ما هو أحسن من هذا! قال: هذا كثير لمن يموت.

<sup>(</sup>١) اغدي: اذهبي غدوة، والغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس.

<sup>(</sup>٢) روحي: سيري في العشيّ. (٣) الروع: الحرب؛ والثلة: الجهاعة من الناس.

#### لأمية:

وأحكم بيت قالته العرب في وصف الموت، بيت أمية بن أبي الصلت حيث يقول: يـوشـكُ مَن فَـرَّ مـن منيَّتِـه في بعض غِـرَّاتِـهِ يُـوافِقُهـا من لم يَمُتْ عَبْطةً يَمتْ هَرَماً للموت كاسٌ والمرامُ ذائقُها (١)

# لأصبغ في عابد:

وقال أصبغ بن الفرّج، كان بنجُران عابد يصيح في كل يوم صيحتين بهذين البيتين:

> منع البقاء مطالع الشمس وطُلـوعُهــا حمراءَ قـــانيـــةً اليوم يُخبرُ ما يَجيءُ بهِ

وقال آخر:

زَيَّنْتَ بِيْتَكَ جِاهِلاً وعمَـرْتَــهُ من كانت الأيامُ سائرةً به والمراءُ مُـرْتَهَــنٌ بسـوفَ وليْتَني لله دَرُّ فتيَّ تَدبَّسرَ أَمْسرَهُ

ولعل صهرك صاحب البيت فكأنه قد حَلَّ بالموت! وهلاكُـهُ في السَّـوْفِ والَّليْـت فغَــدا وراح مُبــسادِرَ الموت

وغُـدُوَّها من حيث لا تُمْسِي

وغُروبُها صفراءَ كالْورْس(٢)

ومضى بفصل قضائمه أمس

## وقال صريع الغواني:

كم رأينا من أناس هلكوا تَركوا الدُّنيا لمنْ بعدهُم كم رأينا من ملوك سُوقة وقال الصَّلتان العبدي:

قد بَكوا أحسابَهم مُ بُكُوا وُدُّهُم لو قَدَّموا ما تَركوا ورأينا سُوقةً قد مَلَكوا

<sup>(1)</sup> مات عبطة: مات شابا سليا لم تصبه علة.

<sup>(</sup>٢) الورس: نبت يستعمل لتلوين الملابس الحريوية، لاحتوائه على مادة حمراء.

تموت مع المرء حاجاته

نروح ونغدو لحاجساتنا وحاجة من عاش لا تَنْقضي وكان سفيان بن عيينة يستحسن قول عدي بن زيد:

أين أهلُ الدِّيار من قوم نوح ثم عادٌ من بعدِها وثمودُ بينها هُــمْ على الأسِـــرَّة والأنْباط وصحيح أمسى يعبود مريضاً ثم لم يَنقَــض الحديــث ولكــن

وقال أبو العتاهية في وصف الموت: كأنَّ الأرض قد طُويَت علَيَّا وقد أُخرجْتُ مما في يَديَّا كسأني صرت مُنفرداً وحيدا ومُسرّتهناً لديْك بما علَيّا كأنّ الباكياتِ عليَّ يــوْمــا ذَكَـــرْن مَنيَّتي فنعَيْــــَــتُ نفْسي

ستَخْلَق جَـدَةٌ وتحُولُ حـالُ وعنـد الحقِّ تُخْتَبَـر الرِّجـالُ وللدُّنيا ودائع في قلـوب تَخـوَّفُ مـا لعلَّـك لا تـراهُ وقــد طَلَــع الهلالُ لهدم عُمْــري وله أيضاً:

أشابَ الصَّغيرَ وأفنَسي الكبيرَ كَرُّ الغَسداة ومَسرُّ العِشي(١) إذا ليْلَةٌ هَـزَمـتْ يـومْهَا أتى بَعـد ذلك يـومٌ فتيـي وتبْقى له حاجـة مـا بقـى

أَفْضَـــت إلى التراب الخدودُ وهـو أَدْنـي للمـوْت ممنْ يعــودُ بعدد ذا كلُّمه وذاك الوعيدُ

ولا يُغنسى البُكاءُ على شَيَّا ألا أسْعد أخَيَّك يا أخيَّا

بها جـرَت القَطيعـةُ والوصـالُ وتَرجوا ما لعلَّك لا تنالُ وأفــــرَحُ كلما طلّــــع الهلالُ!

من يعشْ يكبَـرْ ومـن يكْبَـرْ يمتْ والمنايــا لا تُبــالي مــن أتــتْ نحنُ في دار بلاءِ وأذَّى وشَقَاءِ وعَنَاءِ وعَنَاءِ وعَنَاءِ وعَنَاءِ وعَنَاءِ وعَنَاءِ

و قال:

<sup>(</sup>١) الغداة: الغدوة.

<sup>(</sup>٢) عنت: الخطأ والزني.

منسزلٌ ما يَثبُست المرءُ به أيها المغسرورُ ما هدذا الصبّبا رحم الله امراً أنصَفَ من

لابن عبد ربه:

ومن قولنا في ذكرت الموت:

من لي إذا جُدْتُ بين الأهْل والولِد والدَّمع يَهمل والأنفاسُ صاعدةٌ ذاك القضاءُ الذي لا شيءَ يَصرِفُه

ومن قولنا فيه:

أتلهو بين باطية وزير فيامن غَرَّه أمل طويل فيامن غَرَّه أمل طويل أتفْرح والمنيَّة كل يوم هي الدُّنيا فإن سرَّتْك يوْماً سَتُسْلَب كل ما جَمَّعْت منها وتعْتاض اليقين من التَّظنَيي ولأى العتاهية:

وليس من منزل يأويه مُـرْتَحِـلٌ وله أيضاً:

ما أقرب الموت منا

سللاً إلا قليلاً إن تَبَسَتْ لو نَهِيْتَ النفْسَ عنه لانتهت نفْسِه إذ قال خيْراً أو سكت

وكان مِنِّيَ نحو المؤت قيْس يَدي (٢) فالدَّمع في صبَب والنَّفْس في صَعد حتى يُفسرِّقَ بين الرَّوحِ والجسدِ

وأنت مسن الهلاك على شفير؟ يُسؤدِّيه إلى أجسل قصير تُريك مكان قبرك في القبور؟ فإنّ الحُزنَ عساقبة السرور كعساريسة تُسردُّ المعيرِ ودارَ الحقّ مسن دارِ الغُسرور

إلا وللموت سين في مسلول

تجاوز الله عنـــــ كنــا بكـاســه حيــث كنــا

وله أيضاً:

<sup>(</sup>١) جدتُ: جدت بروحي ونفسي. (٢) الباطية: من أواني الخمر، والزير: الدن.

أُوَمِّــلُ أَنْ أُخلَّــد والمنـــايـــا ومـــا أدري أمسَيْـــتُ حيّـــاً وقال الغزّال:

أصبْحتُ واللهِ مجهوداً على أمل وما أفارقُ يوماً مَن أفارقُ النظرْ إليَّ إذا أُدْرجْت في كفني واقعُدْ قليلاً وعاين مَن يُقيم معي هيهات! كلَّهُمُ في شأنِه لعب

وقال أبو العتاهية:

نَعى لك ظِلَّ الشَّبابِ المشيبُ فكن مُستعداً لريب المنونِ وقبلَك داوَى الطَّبيبُ المريض يَخاف على نفسِه من يتوبُ وله أيضاً:

أخي آدَّخِرْ مها استطعت فلَتنْ زلَدن عندزل

وقال أبو الأسود الدؤلي:

أيها الآمــلُ مــا ليس لــه ربّ مـن مـات يُمنّي نفْسَه والفتَـى المُخْتـالُ فيا نــابــه قــل لمن مثّــل في أشعــاره نـافِس المحْسِـنَ في إحسـانـه نـافِس المحْسِـنَ في إحسـانـه

يَثِبن عليَّ من كلِّ النسواحيي لَعلِّسي لا أعيش إلى الصباحِ

من الحياة قصيرٍ غير مُمتدةً إلا حسِبْت فيراقي آخر العهد وانظرْ إلى إذا أدْرجْتُ في لَحْدِي منْ يُشيِّع نعْشِي من ذوي وُدِّي يَرمي التراب ويَحثوه على خدي

ونادتْك باسم سواك الخُطوبُ في المُطوبُ في الذي هيو آتِ قيريب فعاش المريض ومات الطَّبيب فكيف تَرى حال من لا يتوبُ؟

ليوم بُـؤْسِـك وافتقـارِكْ تحتـاجُ فيـه إلى ادِّخـاركْ

ربما غـر سفيها أمله محال من دون مناه أجله أجله ربما ضاقت عليه حيله يهلك المراء ويبقى متثله(۱) فسيكفيك سناء عمله

<sup>(</sup>١) مثل: أورد مثلاً.

وقال عدي بن زيد العبادي:

أين كسرى كسرى الملوك أنوشِرْ وان أم أيس قبْلهُ سابسورُ وبنو الأصفَر الكرامُ مُلوك الرَّ وم لم يَبق منهمُ مَذكور أخو الحَضْرا إذ بناه وإذا دِجْ للهُ تَجبَى إليه والخابوروُ(۱) أخو الحَضْرا إذ بناه وإذا دِجْ للهُ تَجبَى إليه والخابوروُ(۱) شادَه مَرْمَرا وجلَّله كلْ ساً فلِلطَّير في ذُراه وكور لم يَهبُه رَيبُ المنون فبادَ السملك عنه فبابه مهجورُ وتفكَّرُ ربّ الخورْنَق إذ أصْ بع يوماً وللهدى تفكيرُ(۱) سَرَّهُ حالُه وكثرةُ ما يَم لكُ والبحر مُعْرِضاً والسَّدير(۱) فارْعَوَى قلبه فقال: وما غِبْ طلة حي إلى المات يصيرُ ؟ فارْعَوَى قلبه فقال: وما غِبْ طلة وارتْهُمُ هناك القُبورُ مُ عرضاً والدَّبور مُ معاروا كائم ورق جَ في فانْوَت به الصَبا والدَّبور مُ صاروا كائم ورق جَ في فَانْوَت به الصَبا والدَّبور مُ صاروا كائم ورق جَ في فَانْوَت به الصَبا والدَّبور

وقال حريث بن جَبلة العذرى:

يا قلبُ إنك في الأحياء مغرورُ حتى متى أنت فيها مُدْنفٌ وله قد بُحْت بالجهل لا تخفيه عن أحد تريد أمراً فها تدري أعاجله فاستقدر الله خيراً وارضين به وبينها المراء في الأحياء مغتبطاً حتى كأنْ لم يكن إلا توهمُه يبكي الغريبُ عليه ليس يعرفُه

فاذكرْ وهل ينفعنْك اليوم تـذكيرُ لا يستفزّنْك منها البـدرُ والحورُ حتى جرَتْ بك أطلاقٌ مَحـاضيرُ<sup>(1)</sup> خيرٌ لنفسِك أم ما فيه تـاخيرُ فبينا العُسر إذا دارتْ ميـاسيرُ والدهرُ في الرّمس تعفوه الأعـاصيرُ والدهرُ في كلِّ حاليْه دَهـاريـرُ وذو قـرابتـه في الخيّ مسرورُ

<sup>(</sup>١) الحضر: حَصَن على شاطيء الفرات، والخابور نهر كبير.

<sup>(</sup>٢) الخورنق: قصر بناه النعمان بظهر الحيرة.

<sup>(</sup>٣) السدير: قصر بظهر الحيرة.

<sup>(</sup>٤) أطلاق: أشواط؛ والمحاضير من الخيل: الشديدة العدو.

# فذاك آخِرُ عهد من أخيك إذا ما ضُمِّنَتْ شِلْوَهُ اللحْدُ المحافيرُ

# قولهم في الطاعون

### عمر بن الخطاب وابن الجراح في الطاعون:

قال أبو عبيدة بن الجرّاح لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما بلغه أن الطاعون وقع في الشام فانصرف بالناس: أفراراً من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيرك قالما يا أبا عبيدة! نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو أن لك إبلاً هبطت بها وادياً له جهتان إحداهما خصيبة والأخرى جديبة، أليس لو رعيت في الخصيبة رعيتها بقدر الله؟ وكان عبد الرحن بن عوف عائباً فأقبل، فقال: عندي في هذا علم سمعته من رسول الله عندي، قال: « إذا المعتم به في أرض فلا تقدر موا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرُجوا فراراً منه ». فحمد الله عمرُ، ثم انصرف بالناس.

### للوليد بن عبد الملك في مثله:

وقيل للوليد بن عبد الملك حين فرّ من الطاعون: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى بقول: ﴿ قُل لَنْ ينفعَكُمُ الفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ من الموت أو القتل وإذاً لا تُمتَّعونَ إلا قليلاً ﴾ (١). قال: ذلك القليلَ نطلُب.

## من شريح إلى صديق له فر من الطاعون:

العتبي قال: وقع الطاعون بالكوفة، فخرج صديق لشريح إلى النَّجف، فكتب إليه شريح: أما بعد؛ فإن الموضع الذي هربت منه لم يَسُقُ إلى أجلك تمامَه، ولم يسلبه أيامَه؛ وإن الموضع الذي صرت إليه لبعين من لا يعجزه طلب، ولا يفوته هرب؛ وإنا وإياك على بساط ملك، والنجف من ذي قدرة لَقريب.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ١٦.

#### الحسين في الطاعون الجارف:

لما وقع الطاعون الجارف أطاف الناس بالحسين، فقال: ما أحسن ما صنع بكم ربَّكم؛ أَقْلعَ مُذْنِب وأَنفَق مُمْسك.

### لأعرابي هرب من الطاعون:

وخرج أعرابي هارباً من الطاعون فلدغته أفعى في طريقه فهات. فقال أخوه يرثيه:
طاف يَبغِي نَجوة مِين هلاك فهلكك للهنت شعري ضَلَّة أيُّ شيءٍ قتَل كُ أُجُحاف سائل مين جبال حَمَل كُ والمناب المستد للفتي حيث سلك والمناب المسك كياً شيءٍ قيات للفتي حيث سلك كياً شيءٍ قيات للفتي حيث سلك

### ابن وهب وابن الزيات:

حكى أن ماء المطر اتصل في وقت من الأوقات، فقطع الحسنَ بنَ وهب عن لقاء محمد بن عبد الملك الزيات، فكتب إليه الحسن:

يُوضِحُ العُذْرَ في تَراخِي اللّقاءِ ما تَوالَى من هذه الأنواءِ فسلامُ الإلهِ أُهْديهِ منّسي كللّ يسوم لسيد الوزراءِ لستُ أدري ماذا أذُمُّ وأشكو من ساءِ تعُوقُني عن ساءِ غيرَ أني أدعو لهذه بالنّكُ بالنّكُ سلام وأدعو لهذه بالبّقاء

## ابن الزيات وابن أبي داود: `

اتصل بأحمد بن أبي دُواد أن محمد بن عبد الملك هجاه بقصيدة فيها تسعون بيتاً ، فقال:

أحسن من تسعينَ بيتاً سُدى جْعُسكَ معناهَسن في بيْستِ

ما أحوجَ الناسَ إلى مَطْرةِ تُنزيلُ عنهم وَضَر الزَّيتِ (١) فلغ قوله محمداً فقال:

ياً المأفون رأياً لقد عرّضت بي نفسَكَ للموت (٢) قَيَرتُمُ المُلْكَ فَلَم نُنِقهِ حتى غسَلنا القارَ بالزيت (٣) الزيتُ لا يُزرِي بأحسابِنا أحسابُنا معروفة البيّت

وقيل لابن أبي داود: لم لا تسأل حوائجك الخليفة بحضرة محمد بن عبد الملك؟ فقال: لا أحب أن أعلمه شأني.

#### مقتل زيد ابن حسين:

وقد حدث أبو القاسم جعفر، أن محمد الحسني قال: أخبرنا محمد بن زكريا الغَلاَيّ، قال: حدثنا يحمد بن نجيع النّوبختي، قال: حدثنا يحيى أنّ سليان قال: حدثني أبي، وكان ممن لحق الصحابة، قال: دخلت الكوفة، فإذا أنا برجل يحدث الناس، فقلت: من هذا ؟ قالوا: بكر بن الطرماح؛ فسمعته يقول: سمعت زيد بن حسين يقول: لما قُتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أتّى بنعيه إلى المدينة كلثومُ بن عمرو، فكانت تلك الساعة التي أتى فيها أشبّة بالساعة التي قُبض فيها رسولُ الله عليه السلام، أتى بنعيه إلى المدينة وصارخ وصارخة، حتى إذا هدأت عبرة البكاء عن الناس، قال أصحاب رسول الله عليه الله عمله الناس جميعاً حتى أتوا منزل عمرة الأحزان وعبرة الأشجان، ما تفتر عن البكاء والنحيب منذ وقت سمعت عامرة الأحزان وعبرة الأشجان، ما تفتر عن البكاء والنحيب منذ وقت سمعت غمرة الأحزان وعبرة الأشجان، ما تفتر عن البكاء والنحيب منذ وقت سمعت غير رسول الله عليها، فوجدوا إلى منها انصرفوا؛ فلها كان من غد قبل إنها غدت إلى قبر رسول الله عليها، فلها بيتى في المسجد أحد من المهاجرين إلا استقبلها يسلم عليها، قبر رسول الله عليها، فلها بعن فل يبق في المسجد أحد من المهاجرين إلا استقبلها يسلم عليها، قبر رسول الله عليها، فله يبق في المسجد أحد من المهاجرين إلا استقبلها يسلم عليها، قبر رسول الله عليها، فله يبق في المسجد أحد من المهاجرين إلا استقبلها يسلم عليها،

<sup>(</sup>١) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره.

<sup>(</sup>٢) المأفون: الذي يتخلق بما ليس فيه ويدعي. (٣) قيرتم: طليتم بالقار، والقار: الزفت.

وهي لا تسلم ولا تردُّ ولا تطيق الكلام؛ من غزرة الدمعة، وغمرة العبرة، تختنق بعبرتها، وتتعثر في أثوابها، والناس من خلفها، حتى أتت إلى الحجرة، فأخذت بعضادَتَي (١) الباب، ثم قالت: السلام عليك يا نبي الهدى، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا رسول الله؛ أنا ناعية إليك أحظى السلام عليك، وذاكرة لك أكرم أودّائك(١) عليك، قُتل والله حبيبُك المجتبى، وصفيّك المرتضى، قتل والله من آمن ووفى، وإني لنادبة تُكلّى، وعليه باكية حَرَّى، فلو كشف عنك الثرى لقلت إنه قتل أكرمهم عليك، وأحظاهم لديك؛ ولو أمرت أن يجيب النداء لك مني ما تعرضت له منذ اليوم، والله يُجري الأمور على السداد.

قال المبرد: عزى أحمد بن يوسف الكاتب ولد الربيع، فقال: عُظَّم أجركم، ورحم الله فقيدكم؛ وجعل لكم من وراء مصيبتكم حالاً يجمع شملكم، ويلم شعثكم، ولا يفرق ملأكم.

وقيل لأعرابية مات لها بنون عدة: ما فعل بنوك؟ قالت: أكلهم دهر لا يشبع. وعزى رجل الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، كان لك الأجر لا بك، وكان العزاء لك لا عنك.

#### لابن عباس:

ومما روي أنّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نُعِيَ إليه ابنُه وهو في السفر، فاسترجع ثم قال: عورةٌ سترها الله، ومؤنّةٌ كفاها الله، وأجرّ ساقه الله.

### للنبي عَلِيْتُهُ في ابنته:

وقال أسامة بن زيد رضي الله عنها لما عُزِّي رسولُ الله عَلِيَّ بابنته رقية. قال:

<sup>(</sup>١) عضاد الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه.

<sup>(</sup>٢) اودائك: جمع أود، وهو الأشد ودأ.

« الحمدلله. دفْنُ البنات من المكْرُمات ». وفي رواية: « من المكرمات دفن البنات ».

# ملك كندة وأعرابي عزاه في ابنته:

وقال الغزّال: ماتت ابنة لبعض ملوك كندة، فوضع بين يديه بدرة (١) من الذهب، وقال: من أبلغ في التعزية فهي له! فدخل عليه أعرابي فقال: أعظم الله أجر الملك! كُفِيت المؤنة! وسترت العورة! ونعم الصهرُ القبر! فقال له الملك: أبلغت وأوجزت. وأعطاه البدرة.

# من أحب الموت ومن كرهه

في بعض الأحاديث: « لايتمنى أحدُكم الموتَ ؛ فعسى أن يكون مُحْسِناً فيزدادَ في إحسانه ، أو يكون مسيئاً فَينْزعَ عن إساءته ».

وقد جاء في الحديث: « يقول الله تبارك وتعالى: إذا أَحَبَّ عبدي لِقائي أَحْبَبْتُ لِقاءَه، وإذا كَرة لقائى كَرهْتُ لِقاءَه».

وليس معنى هذا الحديث حبَّ الموت وكراهتَه، ولكن معناه من أحب الله أحبه الله، ومن كره الله كرهه الله.

وقال أبو هريرة: كَرِه الناسُ ثلاثاً وأحببْتُهنّ: كرهوا المرض وأحببته، وكرهوا الفقر وأحببته، وكرهوا الموت وأحببته!

#### بشر بن منصور:

عبد الأعلى بن حماد قال: دخلنا على بشر بن منصور وهو في الموت، وإذا هو من السرور في أمر عظم؛ فقلنا له: ما هذا السرور؟ قال: سبحان الله! أخْرُج من بين الظالمين والحاسدين والمغتابين والباغين وأقدم على أرحم الراحمين ولا أُسرُّ.

<sup>(</sup>١) بدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به، ويقدم في العطايا.

#### الوليد بن عبد الملك وشيخ:

ودخل الوليد بن عبد الملك المسجد، فخرج كل من كان فيه، إلا شيخاً قد حناه الكبر؛ فأرادوا أن يُخرجوه، فأشار إليهم [الوليد] أن دعوا الشيخ. ثم مضى حتى وقف عليه، فقال له: يا شيخ، تحب الموت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين؛ ذهب الشباب وشره، وأتى الكبرُ وخيرُه؛ فإذا قمت حمدت الله، وإذا قعدتُ ذكرته؛ فأنا أحب أن تدوم لى هاتان الخلتان.

# النبي عليه وعبد الله بن عمر:

قال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُم، فقال: يا رسول الله، مالي لا أحب الموت؟ قال: « هل لك مال »؟ قال: نعم. قال: « فقد مه بين يديك ». قال: لا أحب الموت؟ فقال النبي عليه السلام: « المراء مع ماله ؛ إن قد مه أحب أن يلحقه ، وإن أخره أحب أن يتخلف معه! »

وقال الشاعر في كراهية الموت:

قامت تشجّعني هندٌ فقلتُ لها إنّ الشجاعةَ مقرونٌ بها العَطَبُ لا والذي مَنعَ الأبصارَ رؤيتَه ما يشتَهي الموتَ عندي مَن له أرَب

وقالت الحكماء: الموت كريه.

وقالوا: أشد من الموت ما إذا نزل بك أحببت له الموت؛ وأطيب من العيش ما إذا فارقته أبغضت له العيش.

### التهجد(١)

#### للني علية:

المُغيرة بن شُعبة قال: قام النبي عَيْلِيُّ حتى ورِمتْ قدماه.

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاً ؟ قال: إنهم خلوا بالرحن

<sup>(</sup>١) الهجود: السهر.

فأسفر نورهم من نوره.

وكان بعضهم يصلي الليل حتى إذا نظر إلى الفجر، قال: عند الصباح يَحمد القوم السُّرى.

وقالوا: الشتاء ربيع المؤمنين؛ يطول ليلهم للقيام، ويقصر نهارُهم للصيام. وقال عَلَيْهِم: «أَطِعموا الطعام، وأَفشوا السلام، وصلُّوا بالليل والناسُ نيام. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وبالأسْحار هم يَستغفرون ﴾ (١).

وهذا يوافق الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي عَيَّالِيَّةٍ : « إن الله تبارك وتعالى يَنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغيث فأغيثه ».

### المغيرة والنخعى:

أبو عَوانة عن المُغيرة قال: قلتُ لإبراهيم النَّخَعي: ما تقول في الرجل يرى الضوءَ بالليل؟ قال: هو من الشيطان، لو كان خيراً لأريه أهل بدر.

## البكاء من خشية الله عز وجل

قال النبي عَيْنِي الله على النار كلَّ عين تبكي من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ».

وكان يزيد الرقاشي قد بكى حتى سقطت أشفار(٢) عينيه.

وقيل لغالب بن عبد الله: أما تخاف على عينيك من العَمَى من طول البكاء؟ فقال: شِفاءَها أريد.

وقيل ليزيد بن مزيد: ما بال عينك لا تجف؟ قال: أي أخي، إن الله أوعدني إن عصيتُه أن يحبسني في الحمّام لكنتُ حَريّاً أن لا تجف عينى.

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ١٨. (٢) أشفار العين: الحرف الذي ينبت عليه الهدب.

قال عمر بن ذرّ لأبيه: مالك إذا تكلمت أبكيت الناس، فإذا تكلم غيرُك لم يُبكهم؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلي مثل النائحة المستأجّرة.

وقال الله لنبي من أنبيائه: هب لي من قلبك الخشوع، ومن عينيك الدموع؛ ثم آدعني أستجب لك.

ومن قولنا في البكاء:

مدامع قد خددت في الخدود ومعشر أوعددهم ربهمم فكريهم عكريبهم تد كاد أن يُعشِبَ من دمعهم قد كاد أن يُعشِبَ من دمعهم

وأعين مكحولة بالمُجود فبادروا خشية ذاك الوعيد يبكون من خوف عقاب المجيد ما قابلت أعينهم في السَّجود

وقال قيس بن الأصمّ في هذا المعنى: صلّي الإله على قوم شهدْتُهم كانوا إذا ذكروا نار الجحيم بكوا مِن غير همزٍ من الشيطان يأخذهم صَرْعىٰ من الحُزن قد سجّوا ثيابهم حتى تَخالَهم لو كنتَ شاهدَهم

كانوا إذا ذكروا أو ذكروا شهقوا وإن تلا بعضهم مُخوِّفاً صَعِقوا عند التلاوة إلا الخوف والشَّفَق<sup>(۱)</sup> بقيَّة الرَّوح في أوداجهم رمَق<sup>(۲)</sup> من شدة الخوف والإشفاق قد زَهِقوا

# النهي عن كثرة الضحك

في الحديث المرفوع: «كثرة الضحك تُميت القلبَ وتُذهبُ بهاءَ المؤمن». وفيه: «لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً».

وفيه: « إن الله يكره لكم العبثَ في الصلاة: والرفث (٢) في الصيام، والضحك في الجنائز».

<sup>(</sup>١) همز الشيطان: الجنون. (٢) أوداج: مفرده الوداج وهو عرق في العنق.

<sup>(</sup>٣) الوفث: كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية.

#### الحسن وقوم يضحكون:

ومر الحسن بقوم يضحكون في شهر رمضان، فقال: يا قوم، إنّ الله جعل رمضان مضْ اراً لخلقه يتسابقون فيه إلى رحته؛ فسبق أقوام ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا؛ فالعجب من الضاحك اللاهبي في اليوم الذي فاز فيه السابقون، وخاب فيه المتخلفون! أما والله لو كُشف الغطاءُ لشغل محسناً إحسانُه ومُسيئاً إساءتُه.

#### عبد الله وضاحك:

ونظر عبد الله بن ثعلبة إلى رجل يضحك مستغرقاً، فقال له: أتضحك ولعل أكفانك قد أُخذت من عند القصاًر(١)؟

وقال الشاعر:

وكم من فتَّى يُمْسي ويُصْبِح آمِناً وقد نُسِجتْ أكفانُهُ وهو لا يدري

# النهى عن خدمة السلطان وإتيان الملوك

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من دخل على الملوك خرج وهو ساخط على الله.

#### أبو جعفر وسفيان:

أرسل أبو جعفر إلى سفيان، فلما دخل عليه قال: سلني حاجتك أبا عبد الله! قال: وتقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فإن حاجتي إليك أن لا ترسل إلي حتى آتيك، ولا تعطيني شيئاً حتى أسألك! ثم خرج؛ فقال أبو جعفر: ألقينا الحبا إلى العلماء فلقطوا، إلا ما كان من سفيان الثوري، فإنه أعيانا فراراً.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدخولُ على الأغنياء فتنةٌ للفقراء.

<sup>(</sup>١) القصار: المبيض للثياب.

وقال زياد لأصحابه: مَن أغبط الناس عيشاً ؟ قالوا: الأمير وأصحابه. قال: كلا ؟ إنّ لأعواد المنبر لهيبة ، ولقرع لجام البرين لفَزْعة . ولكن أغبط الناس عيشاً رجل له دار يسكنها ، وزوجة صالحة يأوي إليها ، في كفاف من عيش ، لا يعرفنا ولا نعرفه ؟ فإن عرفنا وعرفناه أفسدنا عليه آخرته ودنياه .

### وقال الشاعر:

إنّ الملوك بلا عيمُ حَلَوا فلا يكن لك في أكنافِهم ظِلٌ ماذا تريد بقوم إن هُمُ غضِبوا جاروا عليك وإن أرضيتَهم مَلُوا فاستَغْن باللهِ عن إتيانِهم أبداً إنّ الوقوف على أبوابِهم ذُلّ

### وقال آخر:

لا تَصْحَبَنَ ذوي السُّلطانِ في عمل تُصْبِحْ على وجَل تُمسي على وجَل (١) كل التَّرابَ ولا تَعمَل لهم عملاً فالشَّرُّ أَجعُه في ذلك العمل

وفي كتاب كليلة ودمنة: صاحب السلطان مثل راكب الأسد: لا يدري متى يهيج به فيقتله.

#### مالك بن دينار وسجين:

ودخل مالك بن دينار على رجل في السجن يزوره، فنظر إلى رجل جندي قد اتكأ في رجليه كُبول<sup>(۱)</sup> قد قَرنتْ بين ساقيه، وقد أتي بسفرة كثيرة الألوان؛ فدعا مالك بن دينار إلى طعامه؛ فقال له: أخشى إن أكلت من طعامك هذا أن يُطرح في رجلي مثل كُبولك هذه.

وفي كتاب الهند: السلطان مثل النار: إن تباعدتَ عنها احتجت إليها، وإن دنوت منها أحرقتْك.

<sup>(</sup>١) الوجل: الخوف والفزع.

<sup>(</sup>٢) الكبول: القيود.

## أيوب وأبو قلابة في القضاء:

أيوب السختياني قال: طُلِب أبو قِلابة لقضاء البصرة، فهرب منها إلى الشام، فأقام حيناً ثم رجع، قال أيوب فقلت له: لو وَلِيت القضاء وعدلت كان لك أجران. قال: يا أيوب، إذا وقع السابح في البحر فكم عسى أن يسبح!

### إبراهم يعظ بقية:

وقال بقية: قال لي إبراهيم: يا بقية، كن ذَنَباً ولا تكن رأساً، فإن الرأس يهلِك والذنب ينجو.

ومن قولنا في خدمة السلطان وصحبته:

ولا تتبخْتَـر صيِّـت النَّعـل زاهيــاً وكن هملاً في الناس أغبَر شاعشاً تری جلدَ کبْش تحته کلٌ ما استــوی ولا تَطمَح العيْنان منك إلى آمرىء تَراءتُ له الدُّنيا بـزبْـرِج عيْشِهـا فأسْمَن كَشْحَيْه وأهزَل دينَه فيوْماً تراه تحت سـوْطِ مُجـرَّداً فيْـرْحـم تــاراتٍ ويُحسَــدُ تـــارةً

تَجنَّب لباسَ الخزِّ إن كنت عاقلاً ولا تَختم (١١) يوماً بفصِّ زَبَرجـدِ ولا تتغلَّلْ بالغوالي تعطُّراً وتَسحّب أذيال الملاء المعضّد (١) ولا تتصدر في الفراش المهمد تَروح وتغدو في إزار وبُسرجُـد<sup>(۳)</sup> عليه سَريـرٌ فوق صرْح مُمـرَّدِ له سطوات باللسان وباليد وقادتٌ لــه الأطماعُ غير مُقــوَّدٍ ولم يَرتقِبْ في اليوم عاقبةَ الغدر (١) ويوْماً تراه فوق سَـرْج منضَّـد ِ (٥) فذا شر مرحوم وذا شرٌّ مُحسَد

# القول في الملوك

الأصمعي قال: بلغني أن الحسن قال: يا بن آدم، أنت أسير الجوع، صريع الشبع؛

<sup>(</sup>٢) المعضد: الذي له علم في موضع العضد. (١) تختم: تلبس الخاتم.

<sup>(</sup>٣) البرجد: كساء غليظ. (٤) الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع.

<sup>(</sup>٥) منضد: منسق.

إن قوماً لبسوا هذه المطارف (١) العتاق. والعمائم الرقاق، ووسعوا دورهم، وضيقوا قبورهم، وأسمنوا دوابهم، وأهزلوا دينهم، يتكىء أحدهم على شماله، ويأكل من غير ماله فإذا أدركته الكظّة قال: يا جارية، هاتي هاضومَكِ! ويلَك! وهل تهضم إلا دينك؟

#### لالك:

يحيى بن يحيى قال: جلس مالك يوماً فأطرق مليّاً، ثم رفع رأسه فقال: يا حسرة على الملوك! لا هم تُركوا في نعيم دنياهم، وماتوا قبل أن يموتوا حزناً على ما خلّفوا، وجزعاً مما استقبلوا!

وقال الحسن، وذُكر عنده الملوك: أما إنهم وإن هُمْلِجَتْ (٢) لهم البغال، وأطافت بهم الرجال، وتعاقبت لهم الأموال، إن ذل المعصية في قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يُذِلَّ من عصاه!

#### لعبد الله بن الحسن:

الأصمعي قال: خطب عبد الله بن الحسن على مِنْبر البصرة فأنشد على المنبر: أين الملوكُ التي عن حظّها غَفَلتْ حتى سقاها بكأس الموْتِ ساقيها

# بلاء المؤمن في الدنيا

قال النبي عَلِيْكُ : « المؤمن كالخامة من الزرع : تميل بها الريح مرة كذا ومرة كذا ؛ والكافر كالأرزة المجدثة على الأرض يكون انجعافها مرة » .

ومعنى هذا الحديث: تَردُّد الرزايا على المؤمن، وتجافيها عن الكافر ليزداد إثماً. وقال وهب بن منبه: قرأت في بعض الكتب: إني لأذود عبادي المخلصين عن نعيم

<sup>(</sup>١) المطارف: جمع المطرف، وهو رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام.

<sup>(</sup>٢) هملجت: سيرت سيراً حسناً في سرعة.

الدنيا، كما يذود الراعى الشفيق إبله عن موارد الهلكة.

قال الفضيل بن عياض: ألا ترون كيف يزوي الله الدنيا عمن يحب من خلقه: عررها عليه مرة بالجوع، ومرة بالعري، ومرة بالحاجة؛ كما تصنع الأم الشفيقة بولدها: تفطمه بالصبر مرة، ومرة بالحُضَض (١)؛ وإنما يريد بذلك ما هو خير له.

وفي الحديث: أن النبي عَلِيْكُ قال: « أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ما ابتليت عبدي ببلية في نفسه أو ماله أو ولده فتلقاها بصبر جميل إلا استحييت يوم القيامة أن أرفع له ميزاناً أو أنشر له ديواناً ».

## كتان البلاء إذا نزل

قال النبي عَلَيْكُ : « من آبتُلِيَ ببلاء فكتمه ثلاثة أيام صبراً واحتساباً ، كان له أجر شهيد ».

وسَمع الفضيل بن عياض رجلاً يشكو بلاءً نزل به، فقال: يا هذا، تشكو من يرحك.

وقال: من شكا مصيبةً نزلت به فكأنما شكا ربّه.

وقال دُريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله بن الصمة:

قليل التَشكِّي للمصائبِ ذاكراً من اليوم أعقابَ الأحاديثِ في غد

وقال تأبط شراً:

قليل التَشكِّي للمُلِمِّ يُصيبُه كثير النَّوى شتى الهوى والمسالِك (١)

# لشريح:

الشيباني قال: أخبرني صديق لي قال: سمعني شُريح وأنا أشتكي بعض ما غمّني إلى صديق، فأخذ بيدي وقال: يا بن أخي. إياك والشكوى إلى غير الله؛ فإنه لا يخلو

<sup>(</sup>١) الحضض: عصارة نبات مر. (٢) الملم: الزائر.

مَن تشكو إليه أن يكون صديقاً أو عدواً؛ فأما الصديق فتحزنه ولا ينفعك، وأما العدو فيشمت بك. انظر إلى عيني هذه \_ وأشار إلى إحدى عينيه \_ فوالله ما أبصرت بها شخصاً ولا طريقاً منذ خس عشرة سنة، وما أخبرت بها أحداً إلى هذه الغاية أما سمعت قول العبد الصالح: إنما أشكو بَشّي وحُزني إلى الله! فاجعله مشكاك ومحزنك عند كل نائبة تنوبك؛ فإنه أكرم مسئول؛ وأقرب مدعو.

# بين عقيل بن أبي طالب وأخيه على:

كتب عقيل إلى أخيه علي بن أبي طالب رضوان الله عليها، يسأله عن حالم. فكتب إليه:

فأن تسأَلنِّي كيف أنت فإنني جليدٌ على ريْب الزمان صليبُ عزيزٌ علي أن تُرى بي كآبـةٌ فَيفْرحَ واشٍ أو يُساءَ حبيبُ(١)

وكان ابن شبرمة إذا نزلت به نازلة قال: سحابة صيفٍ عن قليلٍ تَقشَّع. وكان يقال: أربع من كنوز الجنة: كتان المصيبة، وكتان الصدقة، وكتان الفاقة، وكتان الوجع.

#### القناعة

قال النبي عَلَيْكُ : « من أصبح وأمسى آمناً في سربه معافى في بدنه ، عنده قوت يومه ؛ كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها ».

السِّرب: المسلك؛ يقال: فلان واسع السرب: يعني المسلك والمذهب.

وقال قيس بن عاصم: يا بَني، عليكم بحفظ المال، فإنه مَنْبَهة الكريم، ويُستغْنى به عن اللئيم؛ وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل.

وقال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بُني: إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد؛ وإياك والطمع فإنه فقرّ حاضر؛ وعليك باليأس، فإنك لم تيأس من

<sup>(</sup>١) الواشي: النمام.

شيء قط إلا أغناك الله عنه.

وقالوا: الغَنِيِّ من استغنى بالله، والفقيرُ من افتقر إلى الناس.

وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس.

وقيل لأبي حازم: ما مالكَ؟ قال: مالان : الغنى بما في يدي عن الناس، واليأسُ عما في أيدي الناس!

وقيل لآخر: ما مالك؟ فقال: التجمل في الظاهر، والقصد في الباطن. وقال آخر:

لا بُدَّ مِمَّا ليس منه بُدُّ اليأسُ حُرِّ والرجاء عبد وليس يُفنِي الكدَّ إلاَّ الجدُّ

وقالوا: ثمرة القناعة الراحة، وثمرة الحرص التعب.

وقال المحترى:

طرحْتُ الهُمَّ عنَّى يا سعيدُ لأنَّ غداً له رزقٌ جديدُ

إذا ما كانَ عندي قوتُ يـوْم ولم تخطُــرْ هُمــومُ غـــدٍ ببـــالي وقال عروة من أذَّمنة:

ولو قعَدْتُ أَتَانِي لا يُعَنِّيني (١)

لقد علمْتُ وخيرُ القوْل أصدقه بأنّ رزقي وإن لم يأت يأتيني أسعَــــى لــــه فيُعَنِّيني تطَلُّبُـــــهُ

وفد عروة بن أذينة على عبد الملك بن مروان في رجال من أهل المدينة، فقال له عبد الملك: ألست القائل يا عروة:

# أسعَى له فيُعَنِّيني تطلبه

فها أراك إلا قد سعيت له. فخرج عنه عروة وشخص من فوره ذلك إلى المدينة. فافتقده عبد الملك، فقيل له: توجَّهَ إلى المدينة. فبعث إليه بألف دينار فلما أتاه

<sup>(</sup>١) يعنيني: يكلفني ما يشق على.

الرسول قال: قل لأمير المؤمنين: الأمر على ما قلتُ؛ قد سعيتُ له فعنّاني تطَلُّبهُ، وقعدتُ عنه فأتاني لا يُعنِّيني.

قال النبي عَلِيْكِم : « إن روحَ القدُس نفث في روعِي أنَّ نفساً لن تموت حتى تُستَوْفِيَ رزقَها. فاتقوا الله وأجلوا في الطلب ».

وقال تعالى فيما حكَى عن لقهان الحكيم: ﴿ يَا بُنِّي إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل فتكن في صخْرَة أو في السَّمٰواتِ أو في الأرضِ يأْتِ بها اللهُ، إنَّ الله لطيفٌ خىر 🏈 (۱) .

وقال الحسن: ابن آدم، لستَ بسابق أجلَك، ولا ببالغ أملك، ولا مغلوب على رزق، ولا بمرزوق ما ليس لك؛ فعلامَ تقتل نفسك؟.

قال ابن عبد ربه: قد أخذت هذا المعنى فنظمتُه في شعري فقلت:

لست بقاض أملِي ولا بعساد أجلِي ولا بمغلــــوب على الرّ زق الذي قُــــدرّ لي ولا بُعُطَ بِي رِزْقَ غَيْ رِي بِالشَّقِ والعمَلِ فليْتَ شِعْرِي ما الّذِي أدخَلني في شُعْلِسي وقال آخر:

سيكُــونُ الذي قُضِــي غضِــة المراءُ أم رضِــي

وقال محمود الوراق:

أما عجَبّ أن يكْفل النَّاسَ بعضهُـمْ وقــد كفـــلَ اللهُ الملِـــيَّ بنفسِــه عليم بأن الله مُسوف بسوعسده أَبَى الجهلُ إلاّ أن يصيرَ بعِلْمِــهِ

ببعض فيرضى بالكفيل المطالب فلم يرْض والإنسانُ فيه عجائبُ وفي قلبه شك على القلب دائب فلم يُغْن عنه علْمهُ والتَّجــاربُ

<sup>(</sup>١) سورة لقان الآية ١٦:

وله أيضاً:

أَتطلُبُ رزقَ اللهِ من عندِ غَيْـرِه وترضَى بصرًافٍ وإن كان مُشْرِكــاً

وقال أيضاً:

غِنَى النفسِ يُغنيها إذا كنتَ قانِعاً وإنّ اعتِقادَ الهمِّ لِلْخَيْرِ جامِعاً وله أيضاً:

مَسن كسان ذا مسال كثير ولم وكل من كسان قنسوعساً وإنْ الفقر في النفس وفيها الغِنَسى

وقال بكر بن حماد:

تباركَ مَنْ ساسَ الأمورَ بِعلْمِهِ ومَن قسَمَ الأرزاقَ بين عبادهِ فمن ظنّ أنّ الحِرصَ فيها يريدُهُ

وقال ابن أبي حازم:

ومُنتظِرِ لِلموْتِ في كلِّ ساعةٍ لله حينَ تبلُوهُ حقيقةُ مُوقِن عِلْمهُ عِلْمهُ عِلْمهُ

وقال أيضاً:

آضرع إلى الله لا تضرِع إلى الناسِ وآستغْن عن كلِّ ذي قُرْبَى وذي رحِم

وتصبِحُ من خوْفِ العواقِبِ آمِنــاً ضميناً (١)، ولا ترضَى بِربِّك ضامِنــاً!

وليسَ بُمُغْنيك الكثيرُ منَ الحِرْسِ وقِلَة همِّ المرء يـدعـو إلى النَّقْـص

يقنَعْ، فذاكَ الموسِرُ المعْسِرُ كَالْمُسِرُ المعْسِرُ كَالْمُ اللهُ ال

وذلَّ له أهل السَّمْواتِ والأرْضِ وفضَّل بعضَ الناسِ فيها على بعضِ فقولُوا له يَزْداد في الطَّول والعُسرضِ !

يشيدُ ويبْنِي دائباً ويُحصِّنُ وأفعالهُ أفعال مَن ليس يـوقِنُ يشُكُّ بـه في كــلِّ مــا يُتيَقَّــنُ

وآقنَعْ بِيأْسِ فإنّ العِنزّ في الياسِ إِنَّ الغَنيّ مَن استَغْنَى عن النَّاسِ

<sup>(</sup>١) ضميناً: كفيلاً.

### وله أيضاً:

فلا تَحرِصنَ فإنَ الأمورَ بِكفً الإلهِ مقاديرُها فليس باتيك مَنْهيها ولا قاصِر عنك مأمورُها وله أيضاً:

كم إلى كم أنستَ لِلْحِسْ وللآمسالِ عبْسدُ لِيس يُجِدِي الحِرْصُ والسَّسعْيُ إذا لم يَسكُ جِدَّ ليس يُجدِي الحِرْصُ والسَّسعْيُ إذا لم يَسكُ جِدَّ مَس الْمُسرِ مَسرَدُ قَد قُدرَ الله مَسن الأمْسرِ مَسرَدُ قد جسرَى بالشرِ نحْس وجسرى بالخيْسِ سعْد وجسرى الناسُ على جَسِرْ يها قبسلُ وبعسدُ أمنسوا الدَّهْسرَ ومسا للدهسر والأيام عهد أمنسوا الدَّهْسرَ ومسا للدهسر والأيام عهد غسالهُمْ فساصْطَلَمَ الجَمْسعُ وأفنسى ما أعسدُوا(١) إنها الدُّنيسا ولا تحفّسلُ بها \_ جسزٌ ومسدُ إنها الدُّنيسا \_ فلا تحفّس لُ بها \_ جسزٌ ومسدُ

# وقال الأضبط بن قريع:

ارَضَ منَ الدهرِ ما أتساكَ به قسد يجمعُ المالَ غيْسرُ آكِلِسه

وقال مسلم بن الوليد:

لن يُبْطيء الأمْرُ ما أمَلْتَ أُوبَتَه والدهرُ آخِذُ ما أعطى، مُكدِّرُ ما فلا يغرُنكَ من دهرٍ عطِيّتُهُ

وقال كلثوم العتابي:

تلـومُ على تَـرْكِ الغِنـى بـاهِليّــةٌ

مَنْ يَـرْضَ يـومـاً بعيْشِـهِ نفَعـهُ ويـأْكُـلُ المالَ غيْـرُ مَـن جَمعَــهُ

إذا أعانك فيه رفن مُتِّئد (١) أصفى، ومُفْسِدُ ما أهوَى له بيد فليْسَ يتْرُك ما أعطَى على أحد

لَوَى الدهرُ عنها كل طِرْفٍ وتالــد(٣)

<sup>(</sup>١) غالهم: أهلكهم؛ واصطلم: أبيد. (٢) متئد: متمهل.

<sup>(</sup>٣) الطرف: الطارف والحديث.

رأتْ حولها النَّسوانَ يَرْفُلْن في الكُسا يسُرُّكِ أَنِّي نِلْتُ ما نال جعْفَرٌ وأنّ أميرَ المؤمنين أعضَّني ذريني تَجِئْنسى مُنْيَتي مُطْمَئِنَّةً فإن الذي يسمُو إلى الرتَب العُلى وجدتُ لذاذاتِ الحياة مَشوبَةً وقال:

مُقلَّدةً أجيادُها بالقلائِدِ وما نالَ يَحْبِي - في الحياة - بنُ خالِدِ معَضَّهُما بالمُرْهفاتِ الحدائدِ(١) ولم أتجشَّمْ هـوْلَ تِلـك المواردِ سيرمَى بألوان الفرى والمكايد (١) بمُستودَعاتٍ في بُطون الأساود

> حتى متَى أنا في حلّوِتَـرحـال ونـازِح الدار مـا أنفـك مُغتربـــاً

بمشرق الأرض طوْراً ثم مغربِها ولو قنِعتُ أتـاني الرزق في دَعَـةٍ

وطُول شُغل بإدبار وإقبال عن الأَحبّة ما يَدرون ما حالي لا يَخطر الموتُ من حرص على بالي إن القُنوع الغنّدى، لا كثرةُ المال

وقال عبد الله بن عباس: القناعة مال لا نفاد له.

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه، الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك.

وقال حبيب:

فالرِّزق لا تَكمدْ عليه فإنه يأتي ولم تَبعث إليه رسولاً (٦)

وفي كتاب للهند: لا ينبغي للملتمس أن يلتمس من العيش إلا الكفاف الذي به يدفع الحاجة عن نفسه، وما سوى ذلك إنما هو زيادة في تعبه وغمه.

ومن هذا قالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي وأكثرها لا يكفي! وقال أبو ذؤيب:

<sup>(</sup>١) أعضه بالسيف: إذا ضربه به.

<sup>(</sup>٢) مكايد: مفردها مكيدة، وهي الخبث والمكر.

<sup>(</sup>٣) تكمد: الكمد: هم وحزن لا يستطاع إمضاؤه.

# والنفسُ راغبةٌ إذا رغَّبتَها وإذا تُردُّ إلى قليل تَقنعُ

وقال المسيح عليه السلام: عجباً منكم! إنكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بلا عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل.

وقال الحسن: عيَّرَت اليهود عيسى عليه السلام بالفقر؛ فقال: من الغنى أُتِيم. أخذ هذا المعنى محود الورّاق فقال:

من شرَف الفقر ومن فضله على الغنَّسي إن صحّ منك النظرُ:

يـا عـائـبَ الفقـر ألا تَـزدجــرْ عيــبُ الغنَـــى أكثرُ لـــو تَعتبرْ ... أنَّك تَعصى كي تَنال الغنَّى ولستَ تَعصى اللهَ كي تَفتقر

### لإبراهم:

سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الطلب في أطارف الأرض. وقال الأعمش: أعطاني البُنانيّ مضاربه(١) أخرج بها إلى ماء، فسألت إبراهيم، فقال لي: ما كانوا يطلبون الدنيا هذ الطلب وبين ماء وبين الكوفة عشرة أيام.

#### ليونس بن حبيب:

الأصمعي عن يونس بن حبيب قال: ليس دون الإيمان غني ولا بعده فقر. قيل لخالد بن صفوان: ما أصبرك على هذا الثوب الخلق! قال: رُبَّ مملول لا يُستطاع فراقه.

#### بين حكيمين:

وكتب حكيم إلى حكيم يشكو إليه دهره: إنه ليس من أحد أنصفه زمانُهُ فتصرَّفت به الحال حسب استحقاقه ، وإنك لا ترى الناس إلا أحد رجلين : إما مُقدَّم أخَّره حظَّه، أو متأخر قدَّمه جَدُّه؛ فارضَ بالحال التي أنت عليها. وإن كانت دون أملك واستحقاقك اختياراً ، وإلا رضيت بها اضطراراً .

<sup>(</sup>١) المضارب: جع المضرب، وهو الفسطاط.

وقيل للأحنف بن قيس: ما أصبرك على هذا الثوب؟ فقال: أحق ما صُبرَ عليه ما ليس إلى مفارقته سبيل.

# بين الأصمعي وأعرابية:

قال الأصمعي: رأيت أعرابية ذات جمال تسأل بِمنى: فقلت لها: يا أمة الله، تسألين ولك هذا الجمال؟ قالت: قدر الله فها أصنع؟ قلت: فمن أين معاشكم؟ قالت: هذا الحاج، نسقيهم ونغسل ثيابهم. قلت: فإذا ذهب الحاج فمن أين؟ فنظرت إلي وقالت: يا صَلْت (١) الجبين، لو كنا نعيش من حيث نعلم ما عشنا!

وقيل لرجل من أهل المدينة: ما أصبرك على الخبز والتمر! قال: ليتهما صَبَرا عليَّ.

### الرضا بقضاء الله

قالت الحكماء: أصل الزهد الرضاعن الله.

وقال الفضيل بن عياض: استخيروا الله ولا تتخيروا عليه؛ فربما اختار العبد أمراً هلاكُه فيه.

وقالت الحكماء: رب محسود على رخاء هو شقاؤه، ومرحوم من سقم هو شفاؤه، ومغبوط بنعمة هي بلاؤه.

وقال الشاعر:

قد يُنعِم الله بالبلوَى وإن عظُمتْ ويَبتلي الله بعض القوم بالنّعم وقالوا: من طلب فوق الكفاية، رجع من الدهر إلى أبعد غاية.

<sup>(</sup>١) الصلت: الواضع.

# من قتر على نفسه وترك المال لوارثه

#### لمالك:

زياد عن مالك قال: من لم يكن فيه خير لنفسه لم يكن فيه خير لغيره؛ لأن نفسه أولى الأنفس كلها؛ فإذا ضيَّعها فهو لما سواها أضيع؛ ومن أحب نفسه حاطها وأبقى عليها وتجنب كل ما يعيبها أو ينقصها؛ فجنبها السرقة مخافة القطع، والزنا مخافة الحد، والقتل خوف القصاص.

### الرشيد وبطريق هرقلة:

داود بن على الكاتب قال: لما افتتح هارون الرشيد هِرقَلة وأباحها ثلاثة أيام، وكان بطريقها الخارج عليه « فسيل » الرومي ؛ فنظر إليه الرشيد مقبلاً على جدار فيه كتاب باليونانية وهو يطيل النظر فيه. فدعا به وقال له: لِمَ تركت النظر إلى الانتهاب والغنيمة وأقبلت على هذا الجدار تنظر فيه ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرأت في هذا الجدار كتاباً هو أحب إلي من هرقلة (۱۱) وما فيها. قال له الرشيد: ما هو ؟ قال « بسم الله الملك الحق المبين. ابن آدم، غافِص (۱۱) الفرصة عند إمكانها، وكل الأمور إلى وليها. ولا تحمل على قلبك هم يوم ولم يأت بعد ؛ إن يكن من أجلك يأتك الله برزقك فيه ؛ ولا تجعل سعيك في طلب المال أسوة المغرورين، فرب جامع لبعل حليلته ، واعلم أن تقتير المرء على نفسه هو توفير منه على غيره، فالسعيد من اتعظ بهذه الكلمات ولم يضيعها » قال له الرشيد: أعدها علي يا فسيل. فأعادها عليه حتى حفظها.

وقال الحسن: ابن آدم، أنت أسير في الدنيا، رضيت من لذتها بما ينقضي، ومن نعيمها بما يمضي، ومن ملكها بما ينفد، فلا تجمع الأوزار لنفسك، ولأهلك الأموال، فإذا مت حلت الأوزار إلى قبرك وتركت أموالك لأهلك.

<sup>(</sup>١) هرقلة: مدينة بلاد الروم. (٢) المغافصة: المفاجأة والأخذ على غرة.

أخذ أبو العتاهية هذ المعنى فقال:

أبقيْت مالك ميراثاً لوارثه

فليتَ شِعريَ ما أَبقى للك المالُ؟ القومُ بعدك في حال تسوءهم فكيف بعدهم دارت بك الحال؟ مَلُوا البِكَاءَ فِمَا يَبِكِيكُ مِن أَحِدِ وٱستَحِكُمَ القيلُ فِي الميراث والقال!

وفي الحديث المرفوع: ﴿ أَشَدُّ النَّاسُ حَسَّرَةً يُومُ القيامَةُ رَجِلٌ كَسَّبَ مَالاً مَنْ غير حلُّه فدخل به النار، وورثه مَن عمِل فيه بطاعة الله فدخل به الجنة ».

## لابن عمر في وفاة ابن حارثة:

وقيل لعبد الله بن عمر: توفي زيد بن حارثة وترك مائة ألف. قال: لكنها لا تتركه.

# الحسن وابن الأهم في مرضه:

ودخل الحسن علَى عبد الله بن الأهم يعوده في مرضه، فرآه يُصعِّدُ بصره في صندوق في بيته ويصوَّبه ، ثم التفت إلى الحسن فقال: أبا سعيد ، ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق لم أؤدّ منها زكاة ولم أصِل منها رَحِيًّا ؟ فقال له: ثكلتْك أمُّك! ولمن كنتَ تَجمعُها ؟ قال: لروْعة الزمان، وجفوة السلطان، ومُكاثرة العشيرة. ثم مات، فشهد الحسن جنازته، فلما فرغ من دفنه ضرب بيده على القبر ثم قال:

انظروا إلى هذا، أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه، وجفوة سلطانه، ومكاثرة عشيرته، عما استودعه الله إياه، وغمره فيه، انظروا إليه يَخرج منها مذَّموماً مدْحوراً <sup>(١)</sup>.

ثم قال: أيها الوارث، لا تُخدعن كما خُدعَ صُوِّيْحِبُك بالأمس، أتاك هذا المالُ حلالاً فلا يكونَنَّ عليك وبالاً ، أتاك عفواً صفواً ، ممن كان له جَموعاً مَنوعاً ؛ من باطل جمعه، ومن حق منعه؛ قطع فيه لجبجَ البحار، ومفاوز القِفار؛ لم تكدح فيه (۱) مدحورا: مهزوما. بيمين، ولم يعرق لك فيه جَبِين؛ إن يوم القيامة يومُ حسرة وندامة، وإن مِنْ أعظم الحسرات غداً أن ترى مالك في ميزان غيرك؛ فيالها حسرة لا تقال، وتوبةً لا تُنال.

# هشام بن عبد الملك حين حضرته الوفاة:

لا حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة، نظر إلى أهله يبكون عليه، فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجُدتم له بالبكاء، وترك لكم ما جَمع، وتركتم عليه ما حَمل؛ ما أعظم منقلَب هشام إن لم يغفر الله له.

## نقصان الخير وزيادة الشر

عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاءً ، وفتنةً ، ولا يزيد الأمر إلا شدة ، ولا الأئمة إلا عِلظاً ، وما يأتيكم أمرٌ يهولكم إلا حقره ما بعده .

#### قال الشاعر:

الخير والشر مُـزْداد ومُنتقَـب في فالخير مُنتقَـس والشر مُـزداد وما أَسائل عن قوم عرَفْتُهُم ذوي فضائل إلا قبل قد بادوا(١)

### العزلة عن الناس

قال النبي عَلِيْكُ : « آستأنسوا بالوحدة عن جُلساء السوء ».

وقال: إن الإسلام بدأً غريباً ولا تقوم الساعة حتى يعود غريباً كما بدأ. وقال العتابي: ما رأيت الراحة إلا مع الخلوة، ولا الأنس إلا مع الوحشة. وقال النبي عَلَيْكُم : «خيركم الأتقياء الأصفياء الذين إذا حضروا لم يُعرفوا وإذا غابوا لم يُفتقدوا ».

وقال: « لا تدَعوا حظكم من العزلة؛ فإن العزلة لكم عبادة ».

<sup>(</sup>١) بادوا: هلكوا وانقرضوا.

#### للقان يعظ ابنه:

وقال لقهان لابنه: آستعذ بالله من شرار الناس، وكن من خيارهم على حذر. وقال إبراهيم بن أدهم: فِرَّ من الناس فرارَك من الأسد. وقيل لإبراهيم بن أدهم: لِمَ تجتنب الناس؟ فأنشأ يقول:

آرَض بِاللهِ صاحبَاً وذَرِ الناسَ جانباً قَلَّبِ الناس كيف شئـــتَ تجدهــم عقــاربــا

#### لابن الزيات:

وكان محمد بن عبد الملك الزيات يأنس بأهل البلادة ويستوحش من أهل الذكاء ؛ فسئل عن ذلك فقال: مؤنة التحفظ شديدة!

وقال ابن مُحيريز: إن استطعتَ أن تَعرف ولا تُعرَف، وتَسأل ولا تُسأل، وتمشي ولا يُمشى إليك، فافعل.

وقال أيوب السختياني: ما أحب الله عبداً إلا أحب أن لا يُشعَر به.

وقيل للعتابي: من تجالس اليوم؟ قال: من أبصُق في وجهه ولا يغضب! قيل له: ومن هو؟ قال: الحائط.

وقيل لدعبل الشاعر: ما الوحشة عندك؟ قال: النظر إلى الناس! ثم أنشأ يقول: ما أكثرَ الناسَ لا بـل مـا أقلَّهُمُ اللهُ يعلمُ أنَّــي لم أقُــلْ فنَـــدا(١) إني لأفتَــحُ عينِــي حين أَفْتحُهـا على كثيرٍ ولكــنْ لا أرى أحــداً

وقال ابن أبي حازم:

طِبْ عن الإمْرةِ نفسًا ما عليها أحد يَسْوَى

وأرضَ بالــوَحشــةِ أَنْســا على الخِبْــــــرةِ فَلْســـــا

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) فندا: كذبا.

قد بَلَوْتُ الناسَ طُرَّا لَمْ أَجِدْ فِي الناسِ حُرَّا مَا وَيَدْ مُرَّا صَارَ أَحْلَى الناسِ فِي العَرَا

## إعجاب الرجل بعمله

قال عمر بن الخطاب: ثلاث مهلكات، شُحٌّ مُطاع، وهوّى متَّبَع، وإعجاب المرء ينفسه.

وفي الحديث: « خير من العُجب بالطاعة، أن لا تأتي طاعة ».

وقالوا: ضاحِك معترفٌ بذنبه، خيرٌ من باكٍ مُدِلَّ عِلَى ربه.

وقالوا: سيَّئة تسيئك، خير من حسنة تعجبك.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ يُزكُّونَ أَنفسَهُم بِلِ اللهُ يُزكِّي منْ يشاء ﴾ (١).

وقال الحسن: ذمّ الرجل لنفسه في العلانية مدح لها في السريرة.

وقالوا: من أظهر عيب نفسه فقد زكاها.

وقيل: أوحى الله إلى عبده داود: يا داود، خالِق (٢) الناسَ بأخلاقهم واحتجز الإيمان بيني وبينك.

وقال ثابت البُناني: دخلت على داود، فقال لي: ما جاء بك؟ قلت، أزورك. قال: ومَن أنا حتى تزورَني؟ أمِنَ العُباد أنا؟ لا والله! أم مِن الزهاد؟ لا والله! ثم أقبل على نفسه يوبِّخها. فقال: كنت في الشبيبة فاسقاً، ثم شِبْتُ فصرت مرائيا؛ والله إن المرائي شر من الفاسق.

#### بين عابدين:

لقي عابد عابدا، فقال أحدهما لصاحبه: والله إني أحبك في الله. قال: والله لو اطلعت على سريرتي لأبغضتني في الله.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٩. (٢) خالق الناس: عاشرهم على أخلاقهم.

### معاوية وبعض الرجال:

وقال معاوية بن أبي سفيان لرجل: مَن سيد قومك؟ قال: أنا! قال: لو كنت كذلك لم تقله.

### وقال محمود الوراق:

هذا مُحالٌ في القياس بديع ُ إن المحب ً لمن أحب مُطيع مُ منه وأنت بشكر ذاك مُضيع تَعصِي الإلهَ وأنت تُظهِرُ حُبَّه لو كنت تُضمِر حُبَّه لأطعتَه في كـل يـوم يبتليـك بنعمـة

### تواضع ابن سيرين:

وقال أبو الأشعث: دخلنا على ابن سيرين فوجدناه يصلي، فظن أنَّا عجبنا بصلاته، فلما انفتل منها التفت لنا فقال: الرياء أخاف.

## للنبي عَلِيْكُ :

زياد عن مالك قال: قال النبي عَيْلِيَّةٍ: « إياكم والشَّرْك الأصغر. قالوا: وما الشَّرْك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء ».

وقال عبد الله بن مسعود: سمعت النبي عليه يقول: « لارياء ولا سمعة (١) ، مَنْ سَمَّع الله به.

وقال ﷺ :« ما أسرَّ امرُؤ سريرةً إلاّ ألبسه الله رداءها : ۚ إنْ خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ.

#### للقان يعظ ابنه:

وقال لقمان الحكيم لابنه: احذر واحدة هي أهل للحذر. قال: وما هي؟ قال: إياك أن تُري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.

<sup>(</sup>١) يقال فعل ذلك رياء وسمعة: ليراه الناس ويسمعوه.

وفي الحديث. ١ من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ١.

وقال الشاعر:

وإذا أظهرْتَ شيئاً حسناً فليكنْ أحسنَ منه ما تسِرّ فمُسِرٌ الشَّرِ مؤسوم بشَرّ فمُسِرٌ الشَّر مؤسوم بشَرّ

## للأشعث في تخفيف الصلاة:

صلى أشعث فخفف الصلاة، فقيل له: ما أخف صلاتك! قال: إنه لم يخالطها رياء.

وصلى رجل من المرائين، فقيل له: ما أحسن صلاتك! فقال: ومع ذلك إني صائم!

#### بين طاهر والمروزي:

وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزي: كم لك منذ نزلت بالعراق؟ قال: منذ عشرين سنة، وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة. قال: أبا عبد الله، سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين.

#### ابن الخطاب:

الأصمعي قال: أخبرني إبراهيم بن القعقاع بن حكيم قال: أمر عمر بن الخطاب لرجل بكيس، فقال الرجل: آخذ الخيط؟ قال عمر: ضع الكيس!

#### بين الحسن وبعضهم:

قال رجل للحسن وكتب عند. كتاباً: أتجعلني في حِلرِمن تراب حائطك؟ قال: يا ابن أخي، بلي، ورَعُك لا يُنكر.

## وقال محمود الوراق:

أظهروا للناس ديناً وعلى الدينسار داروا

وله صاموا وصلَّوا للسُّريَّا للسُّريَّا

وقال مساور الوراق:

شَمِّرْ ثيابَك وآستعداً لقائل وعليك بالغنوى فاجلِس عنده وعليك بالغنوى فاجلِس عنده وإذا دخلت على الرَّبيع مُسَلَّماً وقال:

تصوّف كي يقال له أمين ولم يُردِ الإله به ولكن وقال الغزال:

يقول لي القاضي مُعاذ مُشاوراً تعيدك ماذا تحسبُ المرة فاعلاً يدُقٌ خلاياها ويَأْكِلُ شُهْدَها

ولسه حَجَّسوا وزاروا

وآحكُك جبِينَـك للقضاء بشُومِ حتى تُصيــبَ وديعــةً ليتيــم فاخصُصْ سبـابـةَ منـك بـالتَّسْليم

وما معنى التَّصوُّف والأمانــهُ أراد بــه الطريــق إلى الخِيـــانـــهُ

وولَّى آمراً فيا يَرى من ذوي العدْل فقلتُ وماذا يفعل الدَّبْر في النحـل (١) ويَتركُ للذَّبَّان ما كان من فضـل

وقال أبو عثمان المازني لبعض من راءى فهتك الله عز وجل ستره:

بيْنَا أنا في توبتي مُستعبراً قد شبَّه وني بابن دُواد
وقد حملت العلم مُستظهراً وحداً نوا عني باسناد
إذ خطر الشيطان لي خَطْرةً نُكِسْتُ منها في أبي جاد (١)

إذ خطر الشيطانُ لي خَطْرةً أبو العتاهية ومتصوف:

وقال ابن أبي العتاهية: أرسلني أبي إلى صوفي قد قَيَر (٢) إحدى عينيه أسأله عن المعنى في ذلك؛ فقال: النظر إلى الدنيا بكلتا عيني إسراف. قال: ثم بدا له في ذلك، فاتصل الخبر بأبي فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) قعيدك: نشدتك الله، والدبر: الزنابير.

<sup>(</sup>٢) أبو جاد: ما يعلم للصبي من الكتابة. (٣) قير: طلا بالقار.

مُقَيرَعِينِـــه ورَعـــاً أردتَ بــذلــك البِــدعــا خَلَعْــت وأخبـــث الثقليــــن صـــوفيٍّ إذا خَلَعـــا (١)

# فخ الإسرائيلي والعصفورة:

يحيى بن عبد العزيز قال: حدثني نعيم عن إساعيل، رجل من ولد أبي بكر الصديق، عن وهب بن منبه، قال: نصب رجل من بني إسرائيل فخا فجاءت عصفورة فوقعت عليه، فقالت: مالي أراك منحنياً ؟ قال: لكثرة صلاتي انحنيت قالت: فهالي أراك بادية عظامك ؟ قال: لكثرة صيامي بدت عظامي! قالت: فها أرى هذا الصوف عليك ؟ قال: لزهادتي في الدنيا لبست الصوف! قالت: فها هذه العصا عندك ؟ قال: أتوكا عليها وأقضي بها حوائجي. قالت: فها هذه الحبة في يديك ؟ قال: قربان إن مر بي مسكين ناولته إياه! قالت: فإني مسكينة! قال: فخذيها. فقبضت على الحبة فإذا الفخ في عنقها! فجعلت تقول: قعي قعي! قال: الخشني: تفسيره: لا غرني ناسك مُرَاء بعدك أبداً.

#### الدعاء

قال النبي عَلِيْكُ : « الدعاءُ سلاحُ المؤمن » .

وقال: « الدعاء يَرُدُّ القدر والبِرُّ يزيد في العُمُر ».

وقال: « الدعاءُ بين الأذان والإقامة لا يُرَدُّ ».

وقال النبي عَلِيُّهُ : ﴿ استقبلُوا البلاءَ بالدعاء ﴾ .

وقال الله تعالى: ﴿ آدعوني أستجب لكم ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلًا إِذْ جَاءَهُم يَأْسُنا تَضَرَّعُوا ولكن قَسَتْ قلوبَهُمْ ﴾ (٣). وقال عبد الله بن عباس: إذا دعوتَ الله فاجعل في دعائك الصلاةَ على النبي

<sup>(</sup>١) الثقلان: الأنس والجان.

 <sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٦٠.
 (٣) سورة الأنعام الآية ٤٣.

مَالِلَهِ ؛ فإن الصلاة عليه مقبولة ، واللهُ أكرم من أن يقبل بعض دعائك ويردّ بعضاً .

وقال سعيد بن المسيب: كنت جالساً بين القبر والمنبر، فسمعتُ قائلاً يقول: اللهم إني أسألُك عملاً بارّاً، ورزقاً داراً، وعيشا قارّاً. فالتفتُّ فلم أر أحداً.

## لعائشة في النبي ﷺ:

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت نائمة مع رسول الله عليه النصف من شعبان، فلما لصق جلدي بجلده أغفيت؛ ثم انتبهت، فإذا رسول الله عليه النصف من شعبان، فلما لصق جلدي بجلده أغفيت، ثم انتبهت، فإذا رسول الله عليس عندي؛ فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فلففت مرطي (۱) \_ أما والله ما كان خزا ولا قزا، ولا ديباجا، ولا قطنا ولا كتانا، قيل: فما كان يا أم المؤمنين؟ قالت: كان سداه من شعر، ولحمته من أوبار الإبل \_ قالت: فحنوت عليه أطلبه حتى قالت: كانوب الساقط على وجهه في الأرض وهو ساجد يقول في سجوده:

«سجد لك خيالي وسوادي، وآمن بك فؤادي؛ هذه يدي وما جنيت بها على نفس. تُرْجَى لكلً عظيم، فاغفر لي الذنب العظيم » فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وإني لفي شأن. فرفع رأسه ثم عاد ساجداً فقال: «أعوذُ بوجهك الذي أضاءت له السمواتُ السبعُ والأرضون السبع، من فَجْأة نقمتك، وتحوَّل عافيتك؛ ومن شر كتاب قد سبق؛ وأعوذ برضاك من سخطك، وبغفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ».

فلما انصرف من صلاته تقدمت أمامه حتى دخلتُ البيت ولي نفَسٌ عالى، فقال: مالك يا عائشة ؟ فأخبرته الخبر، فقال: ويح هاتين الركبتين ما لقيتا في هذه الليلة! ومسح عليهما ؛ ثم قال: أتدرين أي ليلة هذه يا عائشة ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال ومسح عليهما ؛ ثم قال: النّصف من شعبان، فيها تؤقت الآجال وتثبت الأعمال ».

<sup>(</sup>١) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به.

#### ابن ذر ودعاء له:

العتبي عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن ذَرّ إلى مكة، فكان إذا لبّى لم يُلبّ أحدّ من حُسْن صوته؛ فلما جاء الحَرَمَ قال يا رب، ما زلنا نَهبِط وهْدة ونصعد أكمة، ونعلو نشراً، ويبدو لنا علمّ، حتى جئناك بها نقبة (۱) أخفافها، دبرة (۱) ظهورها، ذابلةً أسنمتُها؛ وليس أعظم المؤنة علينا إتعاب أبداننا، ولكن أعظم المؤنة علينا أن تُرجعنا خائبين من رحتك، يا خير من نزل به النازلون.

وكان آخرُ يدعو بعرفات: يا ربّ، لم أعصك إذ عصيتك جهلاً مني بحقك، ولا استخفافاً بعقوبتك؛ ولكن الثقة بعفوك، والاغترار بسترك المُرْخَى عليّ، مع الشَّقوة (٦) الغالبة والقَدر السابق؛ فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ فيا أسفي على الوقوف بين يديك، إذا قيل للمُخِفِّين جوزوا، وللمذنبين حطوا.

### لعروة بن الزبير في مناجاته:

أبو الحسن قال: كان عُروة بن الزبير يقول في مناجاته بعد أن قطعت رجلُه ومات ابنه: كانوا أربعة \_ يعني بنيه \_ فأخذت واحداً وأبقيْت ثلاثة ؛ وكن أربعاً \_ يعني يديه ورجليه \_ فأخذت واحدة وأبقيت ثلاثاً ؛ فلئن ابتليت لطالما عافيْت، ولئن عاقبَت لطالما أنعمت .

وكان داود إذا دعا في جوف الليل يقول: نامت العيون، وغارت النجوم وأنت حيِّ قيوم: اغفر لي ذنبي العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم؛ إليك رفعت رأسي، نظر العبد الذليل إلى سيده الجليل.

وكان من دعاء يوسف: يا عُدَّتي عند كُربتي، ويا صاحبي في غُربتي، ويا غِياثي

<sup>(</sup>١) نقبة: رقيقة.

<sup>(</sup>٢) دبرة: كثيرة الجروح. (٣) الشَّقوة: الشقاء.

عند شدتي، ويا رجائي إذا انقطعت حيلتي، اجعل لي فرجاً ومَخْرجاً.

وكان عبد الله بن ثعلبة البصري يقول: اللهم أنت من حلمك تُعصَى فكأنك لا ترى، وأنت من جودك وفضلك تُعطى فكأنك لا تعْصَى، وأيَّ زمان لم تَعصِك فيه سكان أرضك فكنت عليهم بالعفو عوَّادا، وبالغضل جواداً.

وكان من دعاء عليّ بن الحسين رضي الله عنها: اللهم إني أعوذ بك أن تَحُسن في مرأى العيون علانيتي، وتقْبُحَ في خفيّات القلوب سريرتي؛ اللهم كما أسأتُ فأحسنتَ إلىّ ... فإذا عدتُ فعُدْ عليّ، وارزقني مواساةً من قتَرتَ عليه ما وسّعْتَ عليّ.

### دعاء لبعضهم:

الشيباني قال: أصاب الناس ببغداد ريح مظلمة ، فانتهيت إلى رجل في المسجد وهو ساجد يقول في سجوده: اللهم احفظ محمداً في أمته ، ولا تشمت بنا أعداءنا من الأمم ؛ فإن كنت أخذت العوام بذنبي ، فهذه ناصيتي بين يديك!

وكان الفضيل بن عياض يقول: إلهي، لو عذبتني بالنار لم يخرُج حُبُّك من قلبي، ولم أنس أياديك عندي في دار الدنيا!

وقال عبد الله بن مسعود: اللهم وسع عليّ في الدنيا وزهّدني فيها ، ولا تُزْوِها عني وترغّبني فيها .

## أبو الدرداء ورجل في سجوده:

مرَّ أبو الدرداء برجل يقول في سجوده: اللهم إني سائلٌ فقيرٌ فأغنني من سعة فضلك، خائفٌ مستجيرٌ فأجرني من عذابك.

الأصمعي قال: كان عطاء بن أبي رباح يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وعند الموت صرْعتي، وفي القبور وحْدتي، ومقامي غداً بين يديك.

<sup>(</sup>١) تزوها: تبعدها.

### ابن زياد وأبو بكر بن عبد الله:

العتبي قال: حدّثني عبد الرحمن بن زياد قال: اشتكى أبي فكتب إلى أبي بكر بن عبد الله يسأله أن يدعو له، فكتب إليه: حقّ لمن عمل ذنباً لا عذر له فيه، وخاف موتاً لا بد له منه، أن يكون [وجلاً] مُشفقاً؛ سأدعو لك ولست أرجو أن يُستجاب لي بقوة في عمل، ولا براءة من ذنب.

#### من دعاء عبد الملك ابن مروان:

العتبي قال: كان عبد الملك بن مروان يدعو على المنبر: يا رب؛ إن ذنوبي قد كثُرت وجلّت عن أن توصف، وهي صغيرة في جنب عفوك، فاعف عني.

### كيف يكون الدعاء

#### لابن عباس:

سفيان بن عيينة عن أبي معبد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الإخلاص هكذا \_ وبسط يده اليسرى وأشار بأصبعه من يده اليمنى \_ والدعاء هكذا \_ وأشار براحته إلى السهاء \_ والابتهال هكذا، ورفع يديه فوق رأسه وظهورهما إلى وجهه.

#### بين جعفر بن محد وسفيان الثوري:

سفيان الثوري قال: دخلتُ على جعفر بن محمد رضي الله عنها فقال لي: يا سفيان، إذا كثرت همومُك فأكثر من « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وإذا تداركت عليك النعم فأكثر من « الحمد لله » وإذا أبطأ عنك الرزق فأكثر من الاستغفار.

وقال عبد الله بن عباس: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجباً ممن يهلِك والنجاةُ معه! قيل له: وما هي؟ قال: الاستغفار.

# دعاء النبي عَلَيْكُ وأبي بكر، الصديق وعمر رضوان الله عليها

### دعاء النبي سَلِيَّةِ:

أم سلمة قالت: كان أكثر دعاء رسول الله عَلَيْكُ : « يامقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك ».

المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا سام من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

## دعاء أبي بكر:

وكان آخر دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: اللهم اجعل خيرَ زماني آخرَه، وخير عملي خواتِمهُ، وخيْرَ أيامي يوم لقائك.

#### دعاء عمر:

وكان آخر دعاء عمر رضي الله عنه في خطبته اللهم لا تدَعْني في غمرة، ولا تأخذْني في غرة، ولا تجعلني مع الغافلين.

#### الدعاء عند الكرب

## للنبي عَلِيْكِ :

عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يقول: « مامن عبد أصابه هم فقال: اللهم إني عبدُك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمُك، عدل في قضاؤك؛ أسألَك بكل اسم سميت به نفسك، أو ذكرته في كتابك، أو علَّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ضياء صدري، وربيع قلبي، وجلاء حزني، وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وبدّله مكان حزنه فرحاً ».

وقالوا: كلمات الفرج من كل كرب « لا إله إلا الله الكريم الحليم ، سُبحان الله ربّ العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين.

# الكلمات التي تلقى آدم من ربه

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عَمِلْتُ سوءًا وظلمت نفسي، فتُبْ عليَّ إنك أنت التوابُ الرحيم.

# اسم الله الأعظم

عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: سمع النبي عَيْقَالُهُ رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحدُ الصمدُ الذي لم يَلِدْ ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحدٌ. فقال النبي بأنك أنت الله الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سئل به أعطى.

أسهاء بنت يزيد عن النبي عَيِّلِيِّهِ أنه قال: اسمُ الله الاعظم فيها بين الآيتين: ﴿ وَإِلْهُكُم إِلهٌ وَاحَدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الرَّحْنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) ، وفاتحةِ آل عمران ﴿ الله لا إِلٰه إِلاَّ هُو الحَيُّ القَيُّومُ ﴾ (٢) .

#### الاستغفار

## للنبي سَلِيْنَهِ:

شدّاد بن أوس عن النبي عَيِّلَيْ قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خَلَقْتني وأنا عبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت، أبوء (١) لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٢. (١) أبوء لك بنعمتك: أعترف بها.

#### لابن مسعود:

الأسود وعلقمة قالا: قال عبد الله بن مسعود: إن في كتاب الله آيتين ما أصاب عبد ذنباً فقرأهما ثم استغفر الله إلا غفر له: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذُنوبِهِمْ ومَن يَغفِرُ الذنوبَ إلا الله ولم يُصرَّوا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾ (١) ، ﴿ ومَن يَعمَلْ سوءًا يَظلِمْ نفسَه ثم يستغفرِ الله يجد الله غفوراً رحياً ﴾ (١).

أبو سعيد الخدري قال: من قال: أستغفرُ اللهَ الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيومَ وأتوب إليه. خس مرات \_ غُفر له ولو فرّ من الزحف.

#### دعاء المسافر

## للنبي عليه:

عكرمةُ عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا أراد سفراً قال: « اللهمأنت الصاحبُ في السفر، والخليفةُ في الحضر؛ اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاء (٢) السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور، ومن سوء المنظر في الأهل والمال ».

### لأم سلمة:

الشعبي عن أم سلمة قالت: كان النبي عَلَيْكَ إذا خرج في سفر يقول: « اللهم إني أعوذ بك أن أزِل أو أُزِل، أو أُضِلَّ أو أُضِلَّ، أو أُظلم أو أُظلم أو أُجْهَلَ أو يُجْهَلَ على ».

وقالت: من خرج في طاعة الله، فقال: اللهم إني لم أخرج أشراً (٤) أو بَطَراً (٥)، ولا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٣٥. (٢) سورة النساء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) وعثاء السفر: شدته ومشقته. (١) أشراً: مستكبرا.

<sup>(</sup>٥) بطر: غلا في المرح والزهو.

رياء ولا سمعة، ولكني خرجتُ ابتغاءَ مرضاتك واتقاءَ سخطك؛ فأسألك بحقك على جميع خلقك أن ترزقني من الخير أكثر مما أرجو، وتصرفَ عني من الشر أكثر مما أخاف. استجيب له بإذن الله.

### الدعاء عند الدخول على السلطان

#### لابن عباس:

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا دخلت على السلطان المهيب تخاف أن يسطو عليك فقل: الله أكبر الله أكبر وأعز مما أخاف وأحذر، اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جاراً من عبدك فلان وجنوده وأشياعه وأتباعه، تبارك اسمك، وجل ثناؤك، وعز جارك، ولا إلة غيرك.

### المنصور وجعفر ابن محد:

أبو الحسن المدائني قال: لما حج أبو جعفر المنصور مرَّ بالمدينة، فقال للربيع: علي بعفر بن محد، قتلني الله إن لم أقتله ، فَمُطل (١) به ، ثم ألح فيه فحضر؛ فلما كشف الستر بينه وبينه ومثل بين يديه ، همس جعفر بشفتيه ، ثم تقرب وسلم ، فقال: لا سلم الله عليك يا عدوّ الله! تعمل على الغوائل في مُلكي ؟ قتلني الله إن لم أقتلك! فقال له جعفر: يا أمير المؤمنين، إن سليان عَيِّلِهِ أَعْطِي فشكر، وإن أيوب ابتُلي فصبر، وإن يوسف ظُلم فغفر؛ وأنت على إرث منهم، وأحق من تأسّى بهم. فنكس أبو جعفر رأسه ملياً ، ثم رفع إليه رأسه فقال له: [إليّ] يا أبا عبد الله فأنت القريب القرابة ، وأنت ذو الرحم الواشجة (١) ، السليم الناحية ، القليل الغائلة . ثم صافحه بيمينه ، وعانقه بيساره ، وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن بعضه ، وأقبل عليه بوجهه يسائله ويحادثه ؛ ثم قال : عجّلوا لأبي عبد الله إذنّه وكسوته وجائزتَه . قال الربيع : فلما خرج

<sup>(</sup>١) مُطل به: المطل: التسويف والمدافعة بالعدة والديْن.

<sup>(</sup>٢) الواشجة: المشتبكة المتصلة.

وخطرف<sup>(۱)</sup> الستر أمسكت بثوبه. فارتاع وقال: ما أرانا يا ربيع إلا وقد حُبِسنا! قلت: هذه مِني لا مِنه. قال: فذلك أيسر؛ قل حاجتك. قلت: إني منذ ثلاث أدافع عنك وأداري عليك؛ ورأيتك إذ دخلت هَمْست بشفتيك، ثم رأيت الأمر انجلى عنك؛ وأنا خادم سلطان ولا غنى بي عنه؛ فأحب منك أن تعلمنيه... قال: نعم، قل: اللهم احرسني بعينك التي لاتنام، واكنفني بكنفك الذي لا يُرام، ولا أهلِك وأنت رجائي؛ فكم من نعمة أنعمتها عليّ قلّ عندها شكري فلم تحرمني، وكم من بلية ابتليتني بها قلّ عندها صبري فلم تَخذُلْني، اللهم بك أدراً في نحره، وأعوذ بخيرك من شره.

# الدعاء على الطعام

من قال على طعامه: « بسم الله خير الأسماء ، في الأرض وفي السماء ، ولا يضر مع اسمه داء ؛ اللهم اجعل فيه الدواء والشفاء » لم يضُرَّه ذلك الطعام كائناً ما كان.

وكان النبي ﷺ إذا فرَغ من طعامه قال: « الحمد لله الذي مَنَّ علينا وهدانا ، وأطعمنا وأروانا ، وكل بلاء حَسن أبلانا ».

#### الدعاء عند الأذان

من قال إذا سمع الأذان: رضيتُ بالله ربّاً. وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً. غُفرت له ذنوبه

وقال النبي عَلِي الله : إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

#### الدعاء عند الطبرة(٢)

قال النبي ﷺ : « من رأى من الطير شيئاً يكرهه فقال: اللهم لا طيرَ إلا طيرُك، ولا خيرَ إلا خيرُك، ولا إله غيرُك. لم يضرّه ».

<sup>(</sup>١) خطرف: استرخى، ويقال خطرف البعير في مشيه: أي أسرع ووسع.

<sup>(</sup>٢) الطيرة: ما يتفاءل به أو يتشاءم منه.

# الساعة التي يستجاب فيها الدعاء

الفُضيل عن أبي حازم عن أبي سَلمة بن عبد الرحن عن ناس أصحاب رسول الله عن أنهم أجعوا أن الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء آخرُ ساعة من يوم الجمعة.

### التعويذ

أنس بن مالك قال: كان النبي عَلَيْكُ يقول: « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، وعين لا تدمع ، ودعاء لا يُسمع ، ونفس لا تَشبع ، اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع ».

وقال عَيْنِكُمْ : « من قال إذا أمسى وأصبح : أعوذ بكلمات الله التامَّات المباركات التي لا يُجاوزهن بَرُّ ولا فاجر ، من شر ما ينزل من السماء ، ومن شر ما يعرُج فيها ، ومن شر ما ذرأ (١) في الأرض وما يخرج منها . لم يضره شيء من الشياطين والهوام ٣ .

ما كان يعوذ به النبي عَلَيْتُ الحسن والحسين:

مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكَ يعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنها بهذه الكلمات: أعيدُكما بكلمات الله التامة، من كل عين لامّة (٢)، ومن كل شيطان وهامّة.

وكان إبراهيم ﷺ يعوَّذ بها إسهاعيل وإسحق.

وقال أعرابي يصف دعوة:

وسارية لم تَسْر في الأرض تبتَغي محلاً ولم يقطع بها البيد قاطع سرَتْ حيث لم تسْر الركابُ ولم تُنَخْ لورد ولم يقْصُرْ لها القيدَ مانع (٦) تَظَل وراءَ الليل والليلُ ساقطٌ بأرواقِه فيه سميرٌ وهاجع (٤)

<sup>(</sup>١) ذرأ: بذر. (٢) العين اللامة: المصيبة بسوء

<sup>(</sup>٣) الورد: الإشراف على الماء. (٤) أرواق الليل: ظلمته.

تَفتَّحُ أبوابُ الساءِ لوَفْدها إذا سألتْ لم يَردُد الله سُؤْلَها وإني لأرجسو الله حتى كسأنما

ومن قولنا في هذا المعنى: بُنَيَّ لِئِن أَعيا الطبيبَ ابنَ مُسلمٍ لأَبْتَلهنْ تَحت الظلام بدعوة تغلغَلَ من بين الضُّلوعِ نَشيجُها إلى فارج الكرْب المجيب لمن دعا فيا خيرَ مدْعوِّ دعوْتُك فاستمع

إذا قَـرَع الأبوابَ منهـنَّ قــارع على أهلهــا واللهُ راءِ وســامـــع أرى بجميل الظنّ مـا اللهُ صــانــع

ضَناكَ وأَعْيا ذا البيانِ المُوشَعِ (۱) متى يَدْعُها داع إلى الله يسمع للما شافع من عَبْسرة وتضرَّع فزعت بكريسي، إنه خير مَفزَع ومالي شفيع غير فضلك فاشفع

<sup>(</sup>١) الموشّع: أي المزيّن.



قال أحد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الزهد ورجاله المشهورين: ونحن قائلون بعون الله في النوادب والمراثي، والتهاني والتعازي، بأبلغ ما وجدناه من الفطن الذكية، والألفاظ الشجية، التي تُرق القلوب القاسية، وتُذيب الدموع الجامدة، مع اختلاف النوادب عند نزول المصائب؛ فنادبة تثير الحزن من ربضته، وتبعث الوجد من رقدته، بصوت كترجيع الطير، وتقطع أنفاس المآتم(۱)، وتترك صدعاً في القلوب الجلامد؛ ونادبة تخفض من نشيجها، وتقصد في نحيبها، وتذهب مذهب الصبر والاستسلام، والثقة بجزيل الثواب.

قال عمر بن ذرّ: سألت أبي: ما بال الناس إذا وعظتَهم بكوْا ، وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا ؟ قال: يا بُنيّ، ليست النائحة الثكلي مثل النائحة المستأجرة.

وقال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما بال المراثي أشرف أشعار كم؟ قال: لأنا نقولها وقلوبُنا محترقة.

وقال الحكماء: أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء.

وقالوا: كلُّ شيء يبدو صغيراً ثم يعظُم؛ إلا المصيبة؛ فإنها تبدو عظيمة ثم تصغر.

<sup>(</sup>١) المآتم: اجتماع النساء للموت.

#### القول عند الموت

الأصمعي عن مُعْتَمر عن أبيه؛ قال: لقّنوا موتاكم الشهادة، فإذا قالوها فدعوهم ولا تُضْجروهم.

وقال الحسن: إذا دخلتم على الرجل في الموت فبشَّروه؛ ليلقى ربه وهو حسن الظنَّ به؛ وإذا كان حياً فخوفوه.

# بين أبي بكر وطلحة:

ولقي أبو بكر طلحة بن عُبيد الله ، فرآه كاسفاً مُتغيِّراً لونه ، فقال : مالي أراك متغيراً لونك ؟ قال : كلمة سمعتُها من رسول الله عنها ولم أسأله عنها . قال : وما ذاك ؟ قال : سمعته يقول : إني أعلم كلمة مَن قالها عند الموت مَحَصت ذنوبه ، ولو كانت مثل زبد البحر » . فأنسيت أن أسأله عنها . قال أبو بكر : وأعلمُكَها ؟ هي : لا إله إلا الله .

### لمعاذ في احتضاره:

أبو الحُباب قال: لما آحتُضِر مُعاذ قال لخادمته: ويحك! هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة، ثم قال لها: انظري. فقالت: نعم. قال أعوذ بالله من صباح إلى النار! ثم قال: مرحباً بالموت! مرحباً بزائر جاء على فاقة! لا أفلح من ندم: اللهم إنك تعلم أني لم [أكن] أحب في الدنيا لكري الأنهار، وغرس الأشجار؛ ولكن لمكابدة الليل الطويل، وظلم الهواجر في الحرّ الشديد، ومزاحة العلماء بالرّكب في مجالس الذكر.

## لعمر بن عتبة في مثله:

ولما حضرت الوفاة عمر بن عُتبة قال لرفيقه: نزل بي الموت ولم أتأهب له! اللهم إنك تعلم أنه ما سَنح لي أمران لك في أحدهما رضاً ولي في الآخر هوى إلا آثرت رضاك على هواي.

لابن الخطاب في مثله:

ولما حضرت الوفاة عمرَ بن الخطاب قال لولده عبد الله بن عمر: ضع خدّي على الأرض عَلَّ ربي أن يتعطف عليّ ويرحمني.

## للرقاشي في مثله:

ابن السمَّاك قال: دخلت على يزيد الرقاشي وهو في الموت. فقال لي: سبقني العابدون وقُطع بي؛ والَهْفاه.

الأسواري وآزادمرد في احتضاره:

موسى الأسواري قال: دخلت على آزادمَرْد وهو ثقيل، فإذا هو كالخفاش لم يبق الا رأسه؛ فقلت له: يا هذا ما حالك؟ قال: وما حال من يريد سفراً بعيداً بغير زاد، وينطلق إلى ملك عدل بغير حجة، ويدخل قبراً مُوحشاً بغير مُؤنس!.

عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة:

قال عمر بن عبد العزيز لأبي قِلابة وولي غسل ابنه عبد الملك: إذا غسلته وكفنته فآذِنِّي قبل أن تغطي وجهه. ففعل، فنظر إليه وقال: يرحمك الله با بني ويغفر لك.

### الحجاج وموت ابنه محد:

ولما مات محمد بن الحجاج جزع عليه جَزعاً شديداً ، وقال: إذا غسلتموه وكفنتموه فآذنوني ففعلوا ، فنظر إليه وقال متمثلاً :

الآنَ لما كنتَ أَكْمَلَ مَن مشى وافْتَر نابُكَ عن شَباةِ القارِح (۱) وتكاملت فيك الروءة كلّها وأعنت ذلك بالفَعالِ الصالح فقيل له: اتق الله واسترجع. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>١) شباة الشيء: حد طرفه، والقارح من الفرس: نابه.

### عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك:

وقال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: كيف تجدك يا بني ؟ قال: أجدني في الموت فاحتسبني ؛ فإن ثواب الله خير لك مني. قال: والله يا بُني لأن تكون في ميزاني أحبّ إليّ من أحبّ إليّ من أحبّ إليّ من أن أكون في ميزانك قال: وأنا والله، لأن يكون ما تحب أحبّ إليّ من أن يكون ما أحِب.

## مسلمة بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في احتضاره:

لما احتضر عمر بن عبد العزيز رحمه الله إستأذن عليه مسلمة بن عبد الملك، فأذن له وأمره أن يخفف الوقفة؛ فلما دخل وقف عند رأسه فقال: جزاك الله يا أمير المؤمنين عنا خيراً؛ فلقد ألنت لنا قلوباً كانت علينا قاسية، وجعلت لنا في الصالحين ذكراً.

## الرسول ﷺ في قبضه:

حماد بن سلمة ، عن ثابت عن أنس بن مالك ، قال : كانت فاطمة جالسة عند رسول الله عليه الله عليه كرب الموت ؛ فرفع رأسه وقال ، واكرباه ! فبكت فاطمة وقالت : واكرباه لكربك يا أبتاه ! قال ، لاكرب على أبيك بعد اليوم ! .

الرياشي عن عثمان بن عمر عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما رأيت أحداً من خلق الله أشبة حديثاً وكلاماً برسول الله عليه من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقبلها ورحبت بها وأجلسها في مجلسه؛ وكان إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأخذت بيده فقبلتها. فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه، فأسر إليها فبحت، فقلت: كنت أحسب لهذه المرأة فضلاً على النساء، فإذا هي واحدة منهن بينا هي تبكي إذ هي تضحك! فلما توفي رسول الله النساء، فإذا هي واحدة منهن بينا هي تبكي إذ هي تضحك! فلما توفي رسول الله

<sup>(</sup>١) تواكدت عليه، أي قصدته.

عَيْلِيْ سَالتها؛ فقالت: أسر إليّ فأخبرني أنه ميت فبكيْت؛ ثم أسر إليّ أني أول أهل بيته لحوقاً به فضحكْت.

## عائشة مع أبيها في احتضاره:

القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها دخلت على أبيها في مرضه الذي مات فيه، فقالت له: يا أبت، اعهد إلى خاصتك، وأنفذ رأيك في عامتك، وانقل من دار جهازك إلى دار مقامك؛ وإنك محضور ومتصل بقلبي لوعتُك، وأرى تخاذُل أطرافك، وانتقاع لونك؛ فإلى الله تعزيتي عنك، ولديه ثوابُ حزني عليك، أرقأ فلا أرقأ وأشكو فلا أشكى.

فرفع رأسه فقال: يا بُنية، هذا يوم يُحَلَّ فيه عن غِطائي؛ وأعاين جزائي، إن فرحاً فدائم، وإن نوحاً فمقم؛ إني اضطلعت بإمامة هؤلاء القوم، حين كان النكوص إضاعة، والحذر تفريطاً؛ فشهيدي الله ما كان بقلبي إلا إياه؛ فتبلَّغتُ بصَحْفتهم، وتعللت بدرّة لِقحتهم، وأقمت صَلاي<sup>(۱)</sup> معهم، لا مُختالا أشِراً، ولا مُكابراً بَطِراً، لم أعْد سدّاً لجوعة، وتورية لعورة، طوّى مُمغص تهفو له الأحشاء وتَجِب له الأمعاء؛ واضطررت إلى ذلك اضطرار الجَرِض<sup>(۲)</sup> إلى المعيف<sup>(۳)</sup> الآجن، فإذا أنا مت فردًي إليهم صحفتهم ولقحتهم وعبدهم ورحاهم، ودثارة ما فوقي اتّقيتُ بها أذى البرد، ودثارة ما تحتى اتقيت بها أذى الأرض، كان حشوهما قطع السّعف.

## عمر مع أبي بكر في احتضاره:

ودخل عليه عمر فقال: يا خليفة رسول الله عليه الله عليه القوم بعدك تَعباً، ووليتَهم نصباً. فهيهات من شقَ غبارك! وكيف باللحاق بك.

## وقالت عائشة وأبوها يُغمَّض:

<sup>(</sup>١) الصلا: وسط الظهر.

<sup>(</sup>٢) الجرض: الذي يبتلغ ريقه بجهد. (٣) المعيف: المكروه.

وأبيض يُسْتسْقى الغام بوجهِ دبيعُ اليتامى عِصمةٌ للأرامِل فنظر إليها وقال: ذلك رسول الله عَلَيْكِ. ثم أغمى عليه فقالت: لعَمْرُك ما يُغْنِي الثراء عن الفتى إذا حَشْرجَت يوماً وضاق بها الصَّدْر قالت: فنظر إلي كالغضبان وقال لي: ﴿ وجاءَتْ سكْرةُ الموْتِ بالحقّ ذلك ما

قالت: فنظر إلي كالغضبان وقال لي: ﴿ وجاءَتْ سكْرةُ الموْتِ بالحقِّ ذلك ما كنت منه تَحيد ﴾ (١). ثم قال: انظروا ملاءتَيّ فاغسلوهما وكفِّنوني فيهما ؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت.

وقال معاوية حين حضرته الوفاة:

ولم أَكُ في الَّلذَّات أعْشى النَّواظِر<sup>(٢)</sup> ليباليَ حتى زار ضَنْـك المقــابــر<sup>(٣)</sup>

رَّ النَّتْنِي لِم أَغْنَ فِي الْلُلُكُ سَاعَةً وكنتُ كذِي طِمْرْين عاش بِبُلْغَةٍ

لما ثقل معاوية ويزيد غائب، أقبل يزيد فوجد عثمان بن محمد بن سفيان جالساً، فأخذ بيده ودخل على معاوية وهو يجود بنفسه، فكلمه يزيد فلم يكلمه، فبكى يزيد، وتضوّر (٤) معاوية ساعة، ثم قال: أي بني، إن أعظمَ ما أخاف الله فيه ما كنت أصنع بك يا بُنيّ. إني خرجت مع رسول الله عَلَيْهِ، فكان إذا مضى لحاجته وتوضأ أصب الماء على يديه، فنظر إلى قميص لي قد انخرق من عاتقي، فقال لي: يا معاوية، ألا أكسوك قميصاً ؟ قلت: بلى. فكساني قميصاً لم ألبسه إلا لبسة واحدة، وهو عندي. واجتزّ ذات يوم فأخذت جُزازة شعره، وقلامة أظفاره، فجعلت ذلك في قارورة، فإذا مت يا بني فاغسلني ثم اجعل ذلك الشعر والأظفار في عيني ومنخري وفمي، ثم اجعل قميص رسول الله عَلَيْهِ شعاراً من تحت كفني. إن نَفع شي نَفع هذا.

لما احتضر عمرو بن العاص، جمع بنيه فقال: يا بَنيَّ، ما تُغنون عني من أمر الله شيئاً! قالوا: يا أبت، إنه الموت، ولو كان غيره لوقيناك بأنفسنا. فقال: أسندوني.

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية ١٩. (٢) الأعشى: الذي يسوء بصره ليلا.

<sup>(</sup>٣) البلغة: ما يكفي أسد الحاجات ولا يفضل عنها. (٤) التضور: التلوي من وجع.

فأسندوه، ثم قال: اللهم إنك أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أزدجر، اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بري فأعتذر، ولا مستكبر بل مستغفر! أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين! فلم يزل يكررها حتى مات.

قال: وأخبرنا رجال من أهل المدينة أن عمرو بن العاص قال لبنيه عند موته: إني لست في الشّرك الذي لو مت عليه أدْخلت النار، ولا في الإسلام الذي لو مت عليه أدْخلت الجنة؛ فمها قصرت فيه فإني مستمسك بلا إله إلا الله. وقبض عليها بيده، وقبض لوقته؛ فكانت يده تُفتح ثم تترك، فتنقبض.

وقال لبنيه: إن أنا مت فلا تبكوا عليّ ، ولا يتبعني مادح ولا نائح ، وشنّوا عليّ التراب شناً ، فليس جنبي الأيمن أولى بالتراب من الأيسر ؛ ولا تجعلوا في قبري خشبة ولا حجَراً ، وإذا واريتموني فاقعدوا عند قبري قدر نَحْر جزور(٢) . وتفصيلها أستأنس بكم .

# الجزع من الموت

الفضيل بن عياض قال: ما جزع أحد من أصحابنا عند الموت ما جزع سفيان الثوري، فقلنا: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع، ألست تذهب إلى من عبدته وفررت ببدنك إليه؟ فقال: ويحكم! إني أسلك طريقاً لم أعرفه، وأقدم على رب لم أره،

حزن سعيد بن أبي الحسن على أخيه:

ولما توفي سعيد بن أبي الحسن وجد عليه أخوه الحسن وجداً شديداً ، فكلِّم في ذلك ، فقال: ما رأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب!

<sup>(</sup>١) شنوا: يقال: شن عليه الماء، أي رشه عليه رشاً متفرقاً.

<sup>(</sup>٢) جزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل.

#### الحسن في احتضاره:

وقال صالح المرِّي: دخلت على الحسن وهو في الموت، وهو يكثر الاسترجاع؛ فقال له ابنه: أمثلك يسترجع على الدنيا؟ قال: يا بني، ما أسترجع إلا على نفسي التي لم أصبَ بمثلها قط.

## حجر بن الأدبر في موته:

ولما أمر معاوية بقتل حُجْر بن الأدبر وأصحابه، بعث إليهم أكفانهم وأمر بأن تُفتح قبورهم ويُقتلوا عليها. فلما قدِّم حُجْر بن الأدبر إلى السيف جزع جزعاً شديداً، فقيل له: أمثلك يجزع من الموت؟ فقال: وكيف لا أجزع وأرى سيفاً مشهوراً وكفناً منشوراً وقبراً محفوراً.

### البكاء على ألميت

#### لإبراهم:

الشعبي عن إبراهيم قال: لا يكون البكاء إلا من فضل، فإذا اشتد الحزن ذهب البكاء. وأنشد:

فَلئِسنْ بَكَيْنَاهُ لَحَقَّ لنَا ولئِنْ تَركْنا ذَاكَ لِلصَّبْرِ فلمِثلِه جَرَتِ العُيونُ دَماً ولِمِثلِه جَمدَتْ فلمْ تَجْر

#### الأحنف وباكية:

مر الأحنف بامرأة تبكي ميتاً ورجل ينهاها، فقال له: دعها فإنها تندب عهداً قريباً وسفراً بعيداً.

# للنبي عَلِيْتُ في وفاة ابنه إبراهيم:

قالوا: لما توفى إبراهيم بن محمد ﷺ بكى عليه؛ فسئل عن ذلك فقال: تَدْمَعُ العينان ويَحْزَنُ القلبُ، ولا نقولُ ما يُسخِطُ الربَّ.

## النبي عَلِيلَةٍ وباكيات من الأنصار:

ومر النبي عَلِيْكُ بنسوة من الأنصار يبكين ميتاً فزجرهن عمر، فقال لـ ه النبي عَلَيْكُ : « دعهن يا عمر، فإن النفس مصابة، والعين دامعة والعهد قريب ».

## النبي ﷺ وباكيات قتلي أحد:

ولما بكت نساء أهل المدينة على قتلى أحد قال النبي عَلَيْكَ : « لكن حزة لا باكية له ذلك اليوم! » فسمع ذلك أهل المدينة ، فلم يقم لهم مأتم إلى اليوم إلا ابتدأن فيه البكاء على حزة .

وقال النبي ﷺ: « لولا أن يشُقَّ على صفية، ما دفنته حتى يُحْشَرَ من حواصل الطير و بُطُون السباع.

ابن الخطاب حين نعى إليه ابن مقرن:

ولما نعى النعمان بن مُقرِّن إلى عمر بن الخطاب وضع يده على رأسه وصاح: يا أَسَفًا على النعمان.

ابن الخطاب حين نعي إليه زيد:

ولما استشهد زيد بن الخطاب باليامة ، وكان صحبه رجل من بني عدي بن كعب ؛ فرجع إلى المدينة ، فلما رآه عمر دمعت عيناه وقال:

وخلَّفْتَ زَيداً ثاوياً وأتيْتَني!(١)

وقال عمر بن الخطاب: ما هبت الصَّبا إلا وجدتُ نسمَ زيد. وكان إذا أصابته مصيبة قال: قد فقدت زيداً فصبرتُ.

<sup>(</sup>١) ثوى: أقام واستقر.

#### عمر ووفاة خالد:

ولما تُوفي خالد بن الوليد أيام عمر بن الخطاب \_ وكان بينهما هِجرة \_ امتنع النساءُ من البكاء عليه، فلما انتهى ذلك إلى عمر، قال: وما على نساء بني المغيرة أن يُرِقِّنَ من دمعهن على أبي سليان ما لم يكن نقْعٌ(١) ولا لقلقة(٢).

## لمعاوية في النساء:

وقال معاوية وذُكِر عنده النساء: ما مَرَّضَ المرضى ولا نَدَبَ الموتى مثلُهن

### لابن عياش:

وقال أبو بكر بن عياش: نزلت بي مصيبة أوجعتني فذكرتُ قول ذي الرمة: لعلَّ انجِدَارَ الدَّمعِ يُعقِبُ راحَةً منَ الوَجْدِ أو يشْفِي شَجِيّ البلابِل فخلوت، فبكيت، فسلوت.

وقال الفرزدق في هذا المعنى:

فقُلتُ لها إنَّ النَّكاءَ لـرَاحـةٌ قعيــــدكما الله الذي أنتما لــــهُ حبيبٌ دعما والرَّمْـلُ بيْني وبينَـهُ

أَلِم تَريانِي يومَ جَوِّ سُويقةٍ بكيْتُ فَنَادَتْني هُنْيدَةُ ماليّا به يشتّفي من ظن أن لا تلاقيا ألم تسمعا بالبيضتين المناديا(٢) فأسْمَعَنى سُقْياً لذلك داعيا

يقال: قعيدك الله، وقِعْدَك الله، معناه: سألتك الله.

### القول عند المقابر

قال بعضهم: خرجنا مع زيد بن علي نريد الحج، فلما بلغنا النّباج وصرنا إلى مقابرها ، التفت إلينا فقال:

<sup>(</sup>١) النقع: شق الجيوب.

<sup>(</sup>٢) اللقلقة: الصوت في حكرة واضطراب. (٣) البيضتين: ما حول البحرين من البرية.

لِكُلِّ أَنْاسٍ مَقْبِر بِفَنَائِهِمْ فَهُمْ يَنْقُصُونَ والقَبُورُ تَزِيدُ (١) فَهُ إِنْ تَزَالُ دَارُ حَيَّقِد آخرِبتْ وقبر بأَفْناءِ البيوتِ جَديدُ هُمُ جِيرة الأحياءِ أمّا مَزَارُهُمُ فَدَانٍ وأمّا المُنْتَقَى فبعيدُ

### للرقاشي:

وقال مررت بيزيد الرقاشي وهو جالس بين المدينة والمقبرة، فقلت له: ما أجلسك ههنا؟ قال: أَنظُرُ إلى هذين العسكرين، فعسكر يقْذِفُ الأحياء، وعسكر يلتقم الموتي! ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل القبور الموحشة التي قد نطَق بالخراب فناؤُها، ومُهِد بالتراب بناؤُها، فمحلها مقترب، وساكنها مغترب؛ لا يتواصلون تواصل الإخوان، ولا يتزاورون تزاور الجيران؛ قد طحنهم بكلكله (٢) البلى، وأكلهم الجنادل والثرى.

وكان على بن أبي طالب كرم الله وجهه إذا دخل المقبرة قال: أما المنازلُ فقد سُكنت، وأما الأموال فقد قُسمت، وأما الأزواج فقد نُكحت؛ فهذا خبر ما عندنا، فليت شعري ما عندكم؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أذن لهم في الكلام لقالوا: إن خبر الزاد التقوى.

وكان على بن أبي طالب إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم يأهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة، من المؤمنين والمؤمنات؛ اللهم آغفِرْ لنا ولهُم، وتجاوزْ بعفوك عنا وعنهم. ثم يقول: الحمد لله الذي جعل لنا الأرض كِفاتاً (٦) أحياءً وأمواتاً، والحمد لله الذي منها خُلقنا، وإليها مَعادُنا، وعليها محشرنا؛ طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل الحسنات، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله عز وجل.

وكان النبي عَلِيْكُ إذا دخل المقبرة قال: « السلامُ عليك دارَ قوم مؤمنين، وإنا إن

<sup>(</sup>١) مقبر: موضع القبور.

<sup>(</sup>٢) كلكله: الكلكل: الصدر من كل شيء، وقيل هو ما بين الترقوتين.

<sup>(</sup>٣) كفاتا: يقال تكفتنا الأرض أي تحفظنا احياء على ظهرها وتحرزنا أموانا في بطنها.

شاء الله بكم لاحقون ٥.

وكان الحسن البصري إذا دخل المقبرة قال: اللهم ربَّ هذه الأجساد البالية، والعظام النَّخِرة، التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أَدْخِلْ عليها روحاً منك وسلاماً منا.

وكان علي بن الفضل إذا دخل المقبرة يقول: اللهم اجعل وفاتهم نجاةً لهم مما يكرهون، واجعل حسابهم زيادةً لهم مما يحبون.

# الوقوف على القبور وما بين الموتى

# لأعرابي على قبر الرسول عَلِيَّةٍ:

وقف أعرابي على قبر رسول الله عَيْقَاتُهِ، فقال: قلتَ فقبلنا وأمرت فحفظنا، وبلّغت عن ربك فسمعنا: ﴿ ولو أَنهم إذا ظلّموا أَنفُسَهُم جاءوك فاستَغْفَروا الله واستغْفَر لهم الرسولُ لوَجدُوا الله توّاباً رحياً ﴾ (١)، وقد ظلمنا أنفسنا وجئناك فاستغفر لنا. فها بقيت عين إلا سالت.

# لفاطمة على قبر أبيها ﷺ:

وقفت فاطمة عليها السلام على قبر أبيها عَلَيْكُ فقالت:

إنا فقدْنَاكَ فقْدَ الأَرضِ وابِلَهَا وغاب مُذغِبت عنَّا الوحيُ والكُتبُ (٢) فلْيتَ قَبْلَك كانَ الموتُ صادَفنا للَّا نُعيتَ وحالت دونك الكُتبُ

حَاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما فرغنا من دفن رسول الله على أنس بن مالك قال: لما فرغنا من دفن رسول الله على أقبلت على فاطمة ، فقالت: يا أنس ، كيف طابت أنفسكم أن تختُوا على وجه رسول الله عَلَيْتُهُ التراب؟ ثم بكت ونادت: يا أبتاه! أجاب ربّاً دعاه؛ يا أبتاه! من ربّه ناداه ، يا أبتاه! إلى جبريل ننعاه؛ يا أبتاه! جنّة الفردوْس ما أدناه؛ يا أبتاه! جنّة الفردوْس

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦٤. (٢) الوابل: المطر الشديد الضخم المقطر.

مأواه. قال: ثم سكتت فها زادت شيئاً.

### ابن مسعود على قبر عمر بن الخطاب:

ولما دُفِنَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ، أقبل عبدُ الله بن مسعود وقد فاتته الصلاة عليه ؛ فوقف على قبره يبكي ويطرح رداءه ؛ ثم قال : والله لئن فاتتني الصلاة عليك لا فاتني حسنُ الثناء ؛ أما والله لقد كنت سخياً بالحق ، بخيلاً عن الباطل ، ترضى حين الرضا ، وتسخط حين السَّخَط ، ما كنت عيَّاباً ولا مدَّاحاً ؛ فجزاك الله عن الإسلام خيراً .

# على بن أبي طالب على قبر خباب:

ووقف عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه على قبر خبَّاب فقال: رحم الله خبَّابا! لقد أسلم راغباً، وجاهد طائعاً، وعاش زاهداً، وآبتُلِي في جسمه فصبر؛ ولن يُضيعَ الله أجرَ من أحسن عملاً.

### الحسن على قبر على:

ولما توفى على بن أبي طالب رضوان الله عليه، قام الحسن بن على رضي الله عنها فقال: أيها الناس، إنه قُبض فيكم الليلة رجلٌ لم يسبقه الأوّلون ولم يدركه الآخرون، قد كان رسول الله عَيْمِالًا يبعثه فيكتنفه جبريلُ عن يمينه وميكائيل عن شماله، لا ينثني حتى يفتح الله له؛ ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعائة درهم أعدَّها لخادم له.

## ابن السهاء في رثاء الطائي:

عبد الرحمن بن الحسين عن محمد بن مصعب قال: ال مات داود الطائي تكام ابن السمّاك فقال: إن داود نظر إلى ما بين يديه من آخرته، فأغشى بصر القلب بصر العين، فكأن لم ينظر ما إليه تنظرون، وكأنكم لم تنظروا إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تَعْجبون وهو منكم يَعجب، فلما رآكم مفتونين مغرورين، قد أذهلت الدنيا عقولكم،

وأماتت بحبها قلوبكم، استوحش منكم، فكنت إذا نظرت إليه حسبته حياً وسط أموات؛ يا داود، ما أعجب شأنك بين أهل زمانك، أهنت نفسك وإنما تريد إكرامها، وأتْعبْتها وإنما تريد راحتها وأخشنت المطعم وإنما تريد طيبه، وأخشنت الملبس وإنما تريد لينه، ثم أمت نفسك قبل أن تموت، وقبرتها قبل أن تُقبر، وعذّبتها قبل أن تعذب؛ سجنت نفسك في بيتك فلا محدّث لك، ولا جليس معك، ولا فراش تحتك، ولا سيّر على بابك، ولا قُلّة يُبَرّدُ فيها ماؤك، ولا صَحْفة يكون فيها غداؤك وعشاؤك؛ يا داود، ما تشتهي من الماء باردة، ولا من الطعام طيبه، ولا من اللباس لينه؛ بلى، ولكن زهدت فيه لما بين يديك؛ فما أصغر ما بذلت وما أحقر ما تركت في جنب ما رغبت وأمّلت، فلما مت شَهرك ربّك بفضلك؛ وألبسك رداء عملك، فلو رأيت من حضرك علمت أن ربك قد أكرمك وشرّفك.

للاحنف على قبر أخيه:

وقف الأحنف بن قيس على قبر أخيه فأنشد:

فَ وَاللهِ لا أَنسَ عَلَى الْأَرْنَا لَهُ اللهِ وَاللهِ لا أَنسَ عَلَى الأَرضُ (١) بَاللهِ لا أَنسَ عَلَى الأَرضُ (١) بَلَ يَا يَعْ مِن الْكُلُ وَإِنْ اللهُ وَنَى وَإِنْ جَلَّ مَا يَعْضِي اللهِ عَلَى اللهُ وَنَى وَإِنْ جَلَّ مَا يَعْضِي

ووقف محمد بن الحنفية على قبر الحسين بن على رضي الله عنها فخنقته العبرة ثم نطق فقال: يرحمك الله أبا محمد، فلئن عزَّت حياتك فلقد هدَّت وفاتك، وليغم الروحُ روحٌ ضمه بدنك، ولنعم البدنُ بدن ضمه كفنك، وكيف لا يكون كذلك وأنت بقيةُ ولد الأنبياء، وسليلُ الهدى، وخامسُ أصحاب الكساء(٢)، غذتْك أكف الحق، وربيت في حِجر الإسلام، فطبتَ حيًا وطبت ميتاً، وإن كانت أنفسنا غير طيبةٍ بفراقك، ولا شاكَةً في الخيار لك.

<sup>(</sup>١) قوسى: بلد بالسراة.

<sup>(</sup>٢) اصحاب الكساء هم رسول الله ﷺ وفاطمة وعلى والحسن والحسين عليهم السلام.

## عائشة على قبر أبي بكر:

ووقفت عائشة على قبر أبي بكر فعالت: نضَّر الله وجهك، وشكر لك صالح سعيك، فقد كنت للدنيا مُذلاً بإدبارك عنها، وكنت للآخرة مُعزَّا بإقبالك عليها ولئن كان أجلَّ الحوادث بعد رسول الله عليها رُزْوُك، وأعظم المصائب بعده فقد ك \_ إن كتاب الله ليعد بحُسن الصبر فيك، وحسن العوض منك؛ فأنا أتنجزُ موعود الله بحسن العزاء عليك، وأستعيضه منك بالاستغفار لك؛ فعليك السلام ورحة الله، توديع غير قالية (١) لحياتك، ولا زارية على القضاء فيك! ثم انصرفت.

# رثاء علي الأبي بكر:

لما قُبض أبو بكر سُجِّي بثوب فارتجت المدينة بالبكاء عليه، ودهش القوم كيوم قبض رسول الله عَلِيْ ، وجاء علي بن أبي طالب باكيا مسرعاً مسترجعاً حتى وقف بالباب وهو يقول: رحمك الله أبا بكر، كنت والله أوّل القوم إسلاماً، وأخلصهم إيماناً. وأشدَّهم يقيناً، وأعظمَهم غناء، وأحفظهم على رسول الله عَلِيْ فُلقاً وفضلاً وهدْياً على الإسلام، وأحناهم على أهله، وأشبههم برسول الله عَلِيْ خُلقاً وفضلاً وهدْياً وسمتاً، فجزاء الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيراً، صدَّقْت رسول الله حين كذّبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، سماك الله في كتابه صدِّيقاً، فقال: «والله ي بالصَدق وصدَّق به» يريد محمداً ويريدك، كنت كتابه صدِّيقاً، فقال: «والله ي الكافرين عذاباً، لم تُفلل حجتُك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبُن نفسك، كنت الجبل لا تحركه العواصف، ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله ضعيفاً في بدنك، قوياً في أمر الله، متواضعاً في نفسك، عظياً عند قال رسول الله ضعيفاً في بدنك، قوياً في أمر الله، متواضعاً في نفسك، عظياً عند عندك مطمع، ولا لأحد عندك مطمع، ولا لأحد عندك مطمع، ولا لأحد عندك هوادة، فالقويً عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي

<sup>(</sup>١) قالية: مبغضة.

<sup>(</sup>٢) أحدبهم: يقال حدبت المرأة على ولدها أي امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به.

حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك.

### عبد الملك على قبر معاوية:

وقف عبد الملك بن مروان على قبر معاوية فقال: تالله إن كنت ما علمت ليُنْطقك العلم؛ ويُسْكِنك الحلم. ثم أنشأ يقول:

وما الدهرُ والأيامُ إلاَّ كما تَرى رَزيئة مال أو فِراقُ حبيب

#### للضحاك في زياد:

الهيثم بن عدي قال: لما هلك زياد استعمل معاوية الضحاك على الكوفة؛ فلما دخلها سأل عن قبر زياد فدُلَّ عليه؛ فأتاه حتى وقف به ثم قال:

أَبَ الْمَغيرة والدُّنيا مُفجَّعة وإنّ مَن غرَّت الدنيا لَمغرورُ قد كان عندك للنكراء تنكيرُ قد كان عندك للنكراء تنكيرُ لو خَلَد الخيرُ والإسلامُ ذا قدم إذاً لَخلَّ للله الإسلامُ والخِيرُ والأبيات لحارثة بن بدر يرثى زياداً.

### لعلى في فاطمة:

المدائني قال: لما دَفن عليُّ بن أبي طالب كرَّم الله وجهه فاطمةَ عليها السلام، تمثل عند قرها فقال:

لكلِّ اجتِهاع من خليليْن فُرْقة وكل الذي دُون المات قليلُ وإنّ افتقادي واحداً بعد واحد دليلٌ على أنْ لا يَدومُ خليل

#### امرأة الحسن على قبره:

لَمَّا مَاتَ الحَسَنِ بِنَ عَلَيْ عَلَيْهِمَا السلام ضربت امرأته فسطاطاً على قبره وأقامت حولاً ثم انصرفت إلى بيتها؛ فسمعت قائلاً يقول: أدرَكوا ما طلبوا، فأجابه مجيب: بل ملُوا فانصرفوا.

#### نائلة على قبر عثان:

ابن الكلبي قال: وقفت نائلة بنت الفرافصة الكلبية على قبر عثمان فترحمت عليه ثم قالت:

وماليَ لا أَبْكي وتبكِي صحابتي وقد ذهَبَت عنا فُضول أبي عمرو

ثم انصرفت إلى منزلها ، فقالت : إني رأيت الحُزن يَبلي كما يَبلى الثوب ، وقد خفت أن يلى حزن عثمان في قلبي ! فدعت بفهر (١) فهمشت فاها وقالت : والله لا قَعَد مني رجل مقعد عثمان أبداً !

## الراثون على قبر الإسكندر:

لما هلك الإسكندر: قامت الخطباء على رأسه، فكان من قولهم: الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس!

# لأبي العتاهية في ابن له:

أخذ هذا المعنى أبو العتاهية. فقال عند دفنه ولداً له:

كفى حَزَناً بدفنيك ثم إني نفضت تراب قبرك من يَديًا وكنتَ وفي حياتك لي عظات فأنت اليومَ أوعظُ منك حيًا

# لأبى ذر في مثله:

وقف أبو ذر الهمداني على قبر ابنه ذرّ، فقال: يا ذرّ، شغلني الحُزن لك عن الحزن عليك، فليت شعري ما قلت وما قيل لك! ثم قال: اللهم إني قد وهبت لك إساءته إليّ، فهب له إساءته إليك! فلما انصرف عنه التفت إلى قبره فقال: يا ذرّ، قد انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك!

<sup>(</sup>١) الفهر: حجر ناعم صلب يسحق به الصيدلي الأدوية.

#### لابن سليان في مثله:

وقف محمد بن سليان على قبر ابنه فقال: اللهم إني أرجوك له وأخافك عليه؛ فحقق رجائى وآمن خوفي.

# لأعرابية في أبيها:

وقفت أعرابية على قبر أبيها فقالت: يا أبت، إنّ في الله تبارك وتعالى مِن فقدك عوضاً، وفي رسول الله عَيْلِيّ من مصيبتك أسوة. ثم قالت: اللهم نزل بك عبدك مُقفراً من الزاد، مُخشوشِن المهاد، غنيا عما في أيدي العباد، فقيراً إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أيْ ربّ خيرُ مَن نزل به المؤمّلون، واستغنى بفضله المُقلّون، وولج في سعة رحمته المذنبون؛ اللهم فليكن قِرَى عبدك منك رحمتك، ومهادُه جنتك. ثم انصرفت.

### لأعرابية في رثاء ابنتها:

قال عبد الرحمن بن عمر: دخلت على امرأة من نجد بأعلى الأرض في خباء لها ، وبين يديها بُنَي لها قد نزل به الموت ، فقامت إليه فأغمضته وعصبته وسجّته ، وقالت : يا بن أخي . قلت : ما تشائين ؟ قالت : ما أحق من ألبس النعمة ، وأطيلت به النظرة ، أن لا يدع التوثق من نفسه قبل حل عقدته ، والحلول بعفو ربه ، والمحالة بينه وبين نفسه! قال : وما يقطر من عينها دمعة ، صبراً واحتساباً . ثم نظرت إليه فقالت : والله ما كان ماله لبطنه ، ولا أمرُه لعرسه . ثم أنشدت .

رَحيبُ الذراعِ بالتي لا تَشينُه وإن كانت الفحشاء بها ذرْعاً عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه:

وقف عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رحمك الله يا بُنيّ، فلقد كنت سارّاً مولوداً، بارّاً ناشئاً، وما أحب أني دعوتك فأجبتني!

ابن ذر جنازة جار له:

توفى رجل كان مُسرفاً على نفسه بالذنوب، فتجافى الناس جنازته؛ فبلغ عمر بن ذرّ خبره؛ فأوصى إلى أهله أنْ خذوا في جهازه فإذا فرغتم فآذِنوني. ففعلوا، وشهده عمر بن ذرّ وشهده الناس معه، فلما فرغ من دفنه وقف عمر ابن ذرّ على قبره فقال: يرحك الله أبا فلان! فلقد صحبت عُمرك بالتوحيد، وعفَّرْت لله وجهك بالسجود، فإن قالوا: مذنب وذو خطايا! فمن منا غير مذنب وغير ذي خطايا!

# الجارية على قبر أبيها:

سمع الحسن من جارية واقفة على قبر أبيها وهي تقول: يا أبت مثلَ يومك لم أرَه! قال: الذي \_ والله \_ لم يَرَ مثلَ يومه أَبُوك!

# خصي للوليد على قبره:

وسمع عمر بن عبد العزيز خصياً للوليد بن عبد الملك واقفاً على قبر الوليد وهو يقول: يا مولاي، ماذا لقينا بعدك! فقال له عمر: أما والله لو أذن له في الكلام لأخبَر أنه لقى بعدكم أكثر مما لقيتم بعده.

### معاوية على قبر أخيه:

وقف معاوية على قبر أخيه عتبة فدعا له وترحم عليه، ثم التفت إلى من معه فقال: لو أن الدنيا بُنيت على نسيان الأحبة ما نسيت عتبة أبداً.

# المراثي من رثى نفسه ووصف قبره وما يكتب على القبر

#### لابن خذاق:

قال ابن قتيبة بلغني أنّ أوّل من بكى على نفسه وذكر الموت في شعره: يزيد بن خَدَّاق فقال:

أم هل له من حِام الموت مِن واقعي والْبَسونِي ثياباً غير أخلاق<sup>(۱)</sup> وأَدْرجونِي كَأْنِي طيُّ مِخراق <sup>(۱)</sup> ليُسنِدوا في ضريح القبر أطباقي <sup>(۱)</sup> وقال قائلُهم مات ابن خذاق! في فإنما مالنا للوارث الباقسى

هل للفتى من بنات الدهر من راقي قد رجَّلونِي وما بالشَّعر من شعَثِ وطيَّبونِي وقالوا أيَّا رجل المُوسِي وقالوا أيَّا رجل المُوسِي وقالوا أيَّا رجل وأرسَلوا فِتيةً من خيْرهم حسباً وقسَّموا المال وآرفضَّت عوائِدهم هوِّن عليك ولا تُولَع بإشفاق

وقال ابن ذؤيب الهذلي يصفه حفرته:

مطأطًاةً لم يَنْبِطُ وهَ اللهِ الله

ليرْضَى بها فَرّاطُها، أمَّ واحدِ ('') إليَّ بطاءَ المشْي غُبْرَ السَّواعد وأُدرْجتُ أكفاني ووسِّدتُ ساعدي

وقال عروة بن حِزام لما نزل به الموت:

مَن كان من أخواتي بـاكيـاً أبـداً يُسْمعُنيــه فــإني غيرُ ســامعِــه

فاليوم، إني أراني اليوم مقبوضا إذا علوْت رقابَ القوم معروضا

### وقال الطرماح بن حكم:

فيا ربِّ لا تَجعل وفاتِيَ إِن أَتتْ ولكنْ شهيداً ثاوياً في عصابة إذا فارقوا دنياهم فارَقوا الأذَى فأَقتُلُ قعْصاً ثم يُرمَى بأعظمي ويُصْبح لحمي بطن طير مَقيلُهُ

على شَرْجَع يُعلَى بدُكُن المطارف يُصابُون في فجّمن الأرض خائف وصاروا إلى موعود ما في الصحائف مُفرَّقة أوصالُها في التّنائيف بجوّ السماء في نُسور عَـواكـف

وقال مالك بن الرَّيب: يرثي نفسه ويصف قبره \_ وكان خرج مع سعيد بن عثان بن عفان. لما ولي خراسان، فلما كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه، فإذا

<sup>(</sup>١) غير أخلاق: غير بالية. (٣) الأطباق: فقار الظهر:

<sup>(</sup>٢) مخراق: ثوب أو منديل يلف ثم يضرب به. (٤) مطأطأة: الحفرة، والفراط الذين يحفرونها.

بأفعى في داخلها، فلسعته، فلما أحس بالموت استلقى على قفاه. ثم أنشأ يقول بذي الطِّبَسيْن فالتفتُّ ورائيا (١) تقنَّعْتُ منها أن ألامَ ردائيا وأصبحتُ في جيش ابن عفَّان غازيا بنييَّ بــأعْلى الرَّقْمتين ومــاليــا على شفيق ناصح قد نهانيا يُخبِّرُن أني هالك من أماميا سِفَارُك هذا تاركي لا أباليا كما كنتُ لو عالَوا نعيَّـك باكيـا عليهن أسقن السحاب الغواديا تُراباً كسَحق المرْنباني هابيا(٢) برابية إني مُقيّ لياليا ورُدًّا على عَينَيَّ فضل ردائيا من الأرض ذات العَرْض أنْ تُوسِعاليا فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا سوى السَّيفِ والرُّمْحِ الرُّدَيْنِي باكيــا إلى الماء لم يَترك له المؤت ساقياً (٣) بكين وفديَّن الطبيب المداويا بموْتِي وبنت لي تَهيج البواكيا لقد كنت عن بابَيْ خُراسانَ نائيا أَخَا ثُقَةٍ فِي عَرْصَةِ الدَّارُ ثُـاويـا(١)

دعاني الهوَى من أهل أُودَ وصُحبتى فها راعَني إلا سوابــقُ عَبْـــرةِ ألم تَرني بعث الضَّلالة بالمدى فلله دري حين أتـرك طـائعــاً ودرُّ الكبيريْن اللـذيـن كلاهُما ودَرٌّ الظُّباءِ السَّانِحاتِ عشيَّـةً تقول آبنتی آما رأت وشك رحْلتی ألا ليت شعري هل بكت أمَّ مالك إذا متُ فاعتادي القُبور وسلّمي تَرِيْ جِدَثاً قد جَرّت الريح فوقه فيا صاحبَى رَحْلى دنا الموْتُ فاحفِرا وخُطَّا بأطراف الأسنَّة مَضْجعي ولا تَحسُداني بارك الله فيكما خَـَداني فجُـرًاني ببرْدي إليكما تفقّدْت من يَبكى على قلم أجد وأدهم غربيب يجسر لجامه وبالرَّمْل لو يَعلمْـنَ عِلْمـيَ نُسُوةً عجوزى وأختاي اللتان أصيبتا لعَمْري لئن غالت خُراسانُ هامتى تحمل أصحابى عشاء وغادروا

<sup>(</sup>١) أُود: مُوضَعَ في ديارَ بَنِي تَمْيَهُ وَالطَّبْسَانَ بَابَا خَرَاسَانَ.

<sup>(</sup>٢) المرنباني: كساء من خز؛ وهابيا: منتشرا.

<sup>(</sup>٣) غربيب: حالك. (٤) عرصة الدار: ساحته،

وأين مكان البعد إلا مكانيا يقولون لا تَبْعَدوهُمْ يَدْفِنونني لأفنون في بكاء نفسه:

وقال رجل من بني تغلب يقال له أُفنون، وهو لقبه، واسمه ضُرِيم بن مَعشَر بن ذهل بن تيم بن عمرو بن مالك بن حبيب بن عمر بن غنّم بن تغلب، ولقى كاهناً في الجاهلية ، فقال له: إنك تموت بمكان يقال له الاهة . فمكث ما شاء الله ، ثم سافر في ركب من قومه إلى الشام فأتوها، ثم انصرفوا فضلوا الطريق، فقالوا لرجل: كيف نأخذ؟ فقال: سيروا حتى إذا كنتم بمكان كذا وكذا ظهر لكم الطريق ورأيتم الإهة \_ وإلاهة قارَة بالسهاوة ـ فلما أتوها نزل أصحابه وأبي أن ينزل؛ فبينها ناقته ترتعي وهو راكبها إذ أخذت بمشفر ناقته حية، فاحتكت الناقة بمشفرها فلدغت ساقه، فقال لأخيه وكان معه، واسمه معاوية: احفر لي فإني ميتٌ ثم تغنَّى قبل أن يموت يبكى

> لستُ على شيءٍ ، فرُوحَنْ مُعـاويــا ولا خيْرَ فها كَذَّبَ المرْءُ نفسهُ وإنْ أعجبتْكَ الدَّهْرَ حالٌ منَ آمري، يسرحْن عليه أو يُغيِّرْنَ ما به فتطأ مُعرضـاً إنّ الحُتُــوفَ كَثيرَةٌ لَعْمرُكَ ما يَدري آمرؤٌ كيف يتقيى كفى حَزَناً أن يَرحلَ الرَّكبُ غَدوةً

ولا المشْفِقاتُ إذْ تبعْنَ الحَوازيــا<sup>(١)</sup> وتقواله للشيء يا ليت ذا لي فدعمة وواكبل حمالية والليماليما وإن لم يكُنْ في خوْفِه العَيْث وانِيــا وإنـك لا تُبقِي بنفْسِكَ بـاقيـــا إذا هــو لم يَجْعـل لـــهُ اللهُ واقيـــا وأنزل في أعلى إلاهَـة ثـاويـا

قال: فهات فدفنوه بها.

وقال هدبة العذري لما أيقن بالموت: ألا عَلَّلاني قبلَ نوح النَّوائِح وقبل اطلاع النفْس بين الجوانح وقبل غديا لهف نفسي على غدي إذا راح أصحابي ولست برائح

<sup>(</sup>١) المشفقات: النساء ذوات الشفقة؛ والحوزى: الكواهن.

إذا راح أصحابي بِفيضِ دُمُوعِهم يقولون هل أصْلَحتُم لأخيكم

وقال محمد بن بشير:

ويل لن لم يسرحسم الله والويل لي مِن كُلِّ يوم أتى كأنه قد قيل في مجلس صار البشيريُّ إلى ربسه

أَذْنَ حَـيّتِسَمَّعـي

أنا رهْن بمضْجعِن

ومنْ تكُونُ النارُ مشواهُ يُذكرني الموتَ وأنساهُ قد كنت آتيه وأغشاه: يرحَمُنا الله وإياه

وغودِرْتُ في لحدٍ عليَّ صفائِحي

وما الرَّمْسُ في الأرض القواء بصالح

لأبي العتاهية في أبيات أوصى أن تكتب على قبره:

ولما حضرت أبا العتاهية الوفاة، واسمه إسماعيل بن القاسم، أوصى بأن يكتب على قره هذه الأبيات الأربعة:

آسمعي ثم عيي وعيي فاحدذري مشل مصرعي ثم وافييت مضجعي فخدذي منه أو دعي

عشيت تسعينَ حِجَّاةً ثم وافيت مضجعي ليس شي سوى التَّقيي فَخُدي منه أو دَعيي وعارضه بعض الشعراء في هذه الأبيات، وأوصى بأن يكتب على قبره أيضاً

أصبَــ القَبرُ مَضجعــي صرعَتْني الحتــوفُ في الـ أيــ أيــن إخــواني الذيـ مـت وحـدي فلم يمـت وحـدي فلم يمـت

فکُتبت وهي:

<sup>(</sup>١) الرمس: القبر مستوياً مع وجه الأرض، والقواء: القفر.

<sup>(</sup>٢) الحتوف: مفرده الحتف، وهو الهلاك.

أبيات قيل إنها لأبي نواس:

وجُد على قبر جارية إلى جنب قبر أبي نواس ثلاثة أبيات؛ فقيل إنها من قول أبي نواس، وهي:

سقى الله برد العفو صاحبة القبر (١) وشمس الضُحى بين الصَّفائح والعفر (٢) وقلب عليها يَرتَجي راحةَ الصبْس أقبولُ لِقبرِ زُرتب مُتلَمَّاً لقد غَيَّبوا تحت الثرى قَمَرَ الدُّجى عجبتُ لعين بعْدها ملَّتِ البَكا

### لابن نواس:

الرياشي قال: وجدتُ تحت الفراش الذي مات عليه أبو نواس رقعة مكتوب فيها هذه الأسات:

فلقد علمت بأن عَفْوك أعْظم فيمن يلود ويْستجير المجرم فيمن ذا يرحم فإذا رَدَدْت يدي فَمن ذا يرحم وجَميل عفوك ثم أنسي مسلم

يا ربِّ إنْ عظمتْ ذُنُوبِي كَثرَةً إنْ كان لا يَرْجُوك إلا مُحسِنٌ أدعوكَ ربِّ كما أمرتَ تضرَّعا مالي إليكَ وسيلة إلا الرجا

### أبيات على قبر الإيادي:

الخشني قال: أخبرنا بعض أصحابنا ممن كان يغشى مجلس الرياشي قال: رأيت على قبر أبي هاشم الإيادي بواسط:

والموتُ أَضْرَعَني من بعد تشريفي وخاف من دهْره ريْب التَّضاريـف

الموْتُ أُخَرِجَني مـن دار مملكتي لله عبــد رأى قبري فــأعبَـــرهُ

الأصمعي قال: أخذ بيدي يحيى بن خالد بن برمك فأوقفني على قبر بالحيرة ، فإذا على مكتوب:

إنَّ بَنِي المناذِر لما انْقضوْ اللهِ المَالمِلْ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) متلثها: أي باغياً لثمه. (٢) العفر: التراب.

تَنف عاريبهم والخبرُ واللحم لم ما والهمن والخبرُ واللحم لم والهمن والكتان أثوابهم فأصبحوا قوتاً لدود الشرى كسأنما حياتهم لعبهة

وعنْبَسِ يَقْطِبة قساطسب(۱) وقهوة راوُوقُها ساكسب(۱) لم يَجلِب الصُّوف لهم جالسبُ والدهرُ لا يقي له صاحب سَرَى إلى بيْسن بها راكسبُ

وقال أبو حام: بين: موضع من الحيرة على ثلاث ليال.

الشيباني قال: وُجد مكتوباً على بعض القبور:

مَلَ الأحبّ الْأَحبّ الْوَرِي فَجُفِيت وسكَنْت في دار البِلَى فنسيت الحيّ يكذب لا صديق لِّيت لو كان يَصْدُق مات حين يموت يا مُؤنِساً سَكَن الثرى وبقيت لو كنت أصدُق إذ بليت بليت أو كنان يَعمى للبكاء مُفجَّع من طول ما أبكى عليك عَميت (۱)

وقال محمد بن عبد الله:

وعها قليل أن ترى باكياً لنا ترى صاحبي يبكي قليلاً لِفُرقتي ويُحدِث إخواناً ويَنسَى مودَّتي

من رثى ولده

فمن قولي في ولدي:

بَلِيَت عظامي والأسى يتجدَّدُ يا غائباً لا يُسرْتَجى لإيابِه ما كان أحسَن مُلْحَداً ضُمَّنته باليأس أسْلو عنك لا بتجلَّدي

والصبر يَنْف والبك لا يَنْف دُ ولقائه دون القيامة موعد ُ لو كان ضم أباك ذاك المُلْحِدُ هيهات أين من الخزين تجلد ُ

سيضحك من يبكى و يُعْرض عن ذكري

ويَضحك من طول اللَّيالي على قبري

وتَشْغُلُه الأحبابُ عنى وعن ذِكْـري

<sup>(</sup>١) يقطبه: يمزجه. (٢) الراووق: ناجود الشراب الذي يروق به فيصفى.

<sup>(</sup>٣) مفجع: متألم للمصيبة.

ومن قولي فيه أيضاً:

واكبدا قد قُطِّعت كبدي ما مات حتى لت أسفا يا رحمةَ الله جاوري جدرُاً ونورى ظلمة القبور على من كان خِلْواً من كلِّ بائقة يا مؤتُ، يَحى لقد ذَهبْت به يا موْتَه لو أقلْتَ عَشْرتَه يا موْتُ لو لم تكن تُعاجله أو كنت راخيت في العنان له أيّ حُسام سَلَبِت روْنقَه وأيَّ ساق قَطعْت من قدم يا قمراً أجحَف الخُسوفُ به أيُّ حشَّى لم يَسذب له أسَفاً لا صبر لي بعده ولا جلَّدٌ لو لم أمت عند موَّته كمَداً يا لوْعية لا يرال لاعجُها

وقلت فيه أيضاً:

قَصد المنونُ له فهات فقيدا بأبي وأمي هالكا أفردْتُه سُودُ المقابر أصبحت بيضا به

وحرَقَتْها لواعِبج الكمد أعسذر مسن والد على ولسد دَفنْتُ فيه حُشاشتي بيدي من لم يصل ظُلْمُهُ إلى أحد وطيَّبَ الرُّوحِ طاهــر الجســدِ ليس بـــزُمَّيْكــة ولا نَكــد(١) يا يوْمَه لو تَركْته لغَد لكان لا شكَّ بيضة البلد(٢) حاز العُلا وآحتوى على الأمد(٣) وأيَّ روح سَلَكت من جسدٍ وأيَّ كفاَّزْلت من عضًد قبل بلوغ السواء في العَدد (٤) وأيُّ عيْن عليه لم تَجُسدِ (٥) فُجعْت بالصبر فيمه والجلّد لحق لى أن أمُوت من كمَدى يقدحُ نار الأسى على كبدي(١)

ومضى على صرّف الخطوب حميدا قد كان في كلّ العلوم فريدا وغدت له بيض الضائر سودا

<sup>(</sup>١) الزميل: الجبان الضعيف. (٢) بيضة البلد: السيد.

<sup>(</sup>٣) الأمد: الغاية.(٤) السواء: أي أنه لم يكتمل.

<sup>(</sup>٥) لم تجد: لم تذرف الدمع. (٦) لاعجها: لهبها وحرّها.

وإن استَقلَّ به المنونُ وحيدا(١) في فضلم والأسود بن يـزيــدا وابن المسيَّب في الحديث سعيدا والأعشين رواية ونشيدا والمستفاد إذا طلبت مُفيدا ومضى ودوداً في الورى مـوْدودا(٢) ظفرَتْ يَداه بمثلِه مَـولـودا والعِلْم ضمَّن شِلوه مَلْحودا ما كان يسمع في البكا تَفْنيـدا<sup>(۱)</sup> من أن تكون حجارةً وحديدا ما كان خُزْني بعده ليبيدا أَعْيِت عَـدُوّاً في الورى وحسودا ومـــن السَّماحِ دلائلاً وشُهـــودا وجِه الصَّباحِ وغَـرَّدتُ تغـريــدا ما يُعدده الورى تعديدا(١٤) وجعلت يــومَـك في الموالد عِيــدا

لم نُــرْزَه لما رُزينــا وحـــده لكن رُزينا القاسم بن مُحمد وابن المبارَك في الرَّقائق مُخبرا والأخفَشيْن فَصاحـةً وبلاغـةً كــان الوصيَّ إذا أردْتُ وصيَّــةً ولَّى حفيظاً في الأَذمَّة حافظاً مــا كــان مِثْلَى في الرَّزيَّــة والدّ حتى إذا بـذَّ السِّـوابــق في العلا يا من يُفنِّد في البكاءِ مُولِّها تأبى القلوبُ المستكينةُ للأسَى إنّ الذي باد السّرورُ بمؤته أَلآن لما أن حويْت مسآثِراً ورأيت فيك من الصَّلاح شمائلا أبكي عليك إذا الحمامةُ طَرَّبتْ لولا الحياء وأنْ أَزَنُّ بيدعة لجعلت يــومَـك في النــائــح مــأتماً

وقلت فيه أيضاً:

لابیْت یُسکن إلا فارق السَّکنا لمفی علی میّت مات السرور به واها علیك أبا بكر مُسرَدَّدةً إذا ذكرْتُك يوماً قُلتُ واحزنا يا سیّدی ومراح الروح فی جَسدی

ولا امْتلا فرحاً إلاَّ امْتلا حَزنا لو كان حياً لأحيا الدين والسُّننا لو سكَّنت ولهاً أو فترت شَجنا وما يَرُدُّ عليك القولُ وَاحزنا هلاَّ دنا الموتُ مِنِّي حين منك دنا!

<sup>(</sup>١) رزأه: أصابه برزء، والرزء: المصيبة. (٢) الأذمة: جع ذمام، وهو العهد والأمانِ والكفالة.

<sup>(</sup>٣) يفند في البكاء: يعكف عليه. (٤) أزن: أتهم

حتى يعبود بنا في قعْرِ مُظلِمة يا أطيبَ الناس روحاً ضمَّـهُ بدنًّ لو كنتُ أعطَى به الدَّنيا مُعاوَضة

خُدٌ ويُلْبِسنا في واحِدٍ كَفَنا أُستودعُ الله ذاك الروحَ والبَدنا منه لَمَا كانبت الدنيا لـه ثمنا

وقال أبو ذؤيب الهذلي، وكان له أولاد سبعة فهاتوا كلهم الاطفلاً، فقال يرثيهم: أُمِنَ المنونِ وريْبِ مَنْ يَجزَعُ(١)

مُنْذُ ابتُذلتَ ومشلُ مالِكَ ينفَعُ إِلاَّ أقضَّ عليك ذاك المضجَعُ<sup>(١)</sup>

أُودَى بِنِيَّ من البلادِ فودَّعُسوا بعد الرُّقادِ وعَبْرةً ما تُقْلِعُ

فتُخُرَّمُوا ولِكلِّ جنب مصْرَعُ<sup>(٦)</sup> وإخـــالُ أني لاحِــــتُ مُستَّبِـــعُ

وإذا المنيَّـةُ أقبلــتْ لا تُــدفــعُ الفيْـتَ كــلَّ تَميمَــةِ لا تنْفَــعُ

سُمِلتْ بشوْكِ فهي عوْرا تدمَعُ (٤) بِصَفا المُشرَّق كل يوم تَقْرَعُ (٥)

أِنْ لِرَيْسِ الدهرِ لا أتضعضعُ

وإذا تُـــردُ إلى قليــــل تقْنــــعُ

وقال ابو دويب الهدلي، و كان له اولاه أمن المنون وريْسه تتوجَّعُ قالت أمامة ما لِجِسْمِك شاحِباً أم ما لِجِسْمِك لا يُلائِم مَضجعاً فأجبْتُها أنْ ما لجِسْمِي إنه أودَى بنِي وأعقبوني حسْرة الودَى بنِي وأعقبوني حسْرة فبقيت بعدهم بعيش ناصب فبقيت بعدهم بعيش ناصب وإذا المنيَّة أنشبت أظفارها وإذا المنيَّة أنشبت أظفارها حتى كأن حِداقها وأحلى مصروة فالعين بعدهم كأن حِداقها وتجلَّدي للشَّامِين أربِم وتجلَّدي للشَّامِين أربِم وقال في الطفل الذي بقى له:

وقال الأصمعي: هذا أبدع بيت قالته العرب.

وقال أعرابيّ يرثي بنيه:

والنفسُ راغِبــةٌ إذا رغَّبْتَهـــا

<sup>(</sup>١) المنون: الدهر. (٢) أقضّ عليك: صار تحت جنبك على مضجعك.

<sup>(</sup>٣) أعنقوا: تبع بعضهم بعضا (٤) سملت: فقئت.

<sup>(</sup>٥) المروة: الحجارة البيض؛ والمشرق: سوق بالطائف.

أسكاًن بطن الأرض لو يُقبلُ الفِدَا فياليْتَ مَن فيها عليها وليتَ مَنْ وقاسَمَني دهري بَنِيَّ بشطره فصاروا ديُوناً لِلْمنايا ولم يكن كأنهُمُ لم يعرفِ الموتُ غيرهُم وقد كنتُ حيَّ الخوفِ قبل وفاتهم فللّه، ما أعطَى ولله ما حوى

فديْنا وأعطينا بكُمْ ساكِني الظَّهْرِ(۱) عليها توى فيها مُقياً إلى الحشر فلما تقضَّى شطْرُهُ مال في شطري عليهم لها ديْن قضوهُ على عُسرِ فَشُكُلُ على تُكلُ وقبر إلى قبرِ فلمَّاتُوفُوا مات خوْفي من الدهر وليس لأيَّام الرَّزيَّة كالصَّبْر

وقيل لأعرابية مات ابنها. ما أحسنَ عزاءَك؟ قالت: إن فقدى إياه آمنني كل فقد سواه، وإن مصيبتي به هونت علي المصائب بعده! ثم أنشأت تقول:

مَن شاءَ بعدك فليُمت فعليك كنت أحاذِر
كنت السَّواد لناظِري فعمِي عليك النَّاظِرُ
ليبت المنازلَ والدِّيا رَحفائِرٌ ومقابِرُ

إني وغيري لا مَحـــا لـة حيثُ صِرتَ لصائِـرُ أخذ الحسن بن هانيء معنى هذا البيت الأول، فقال في الأمين:

وليس لِمَا تطوي المنيَّةُ ناشِرُ فلم يبق لي شي عليه أحساذرُ لقد عمرَتْ مِمن أحِبُّ المقابِرُ

وقال عبد الله بن الأهم يرثي ابناً له:

طوَى الموتُ ما بيني وبين مُحمّد

وكنتُ عليه أحــذرُ الموتَ وحــدهُ

لئِن عمرت دورٌ بمن لا أُحِبُّه

فردت دعوتي يأساً عليًا وكانت حيَّةً ما دمتَ حيًا إليك لو آنَّ ذلك رد شيًا دعـوْتُــك يــا بُنيَّ فلم تُجبني بِموتـك ماتــتِ الَّلــذَّاتُ مِني فيا أسفـا عليـك وطـول شـوقـي

<sup>(</sup>١) ساكني الظهر؛ الأحياء.

# لأبي العتاهية في رثاء ابن له:

وأصيب أبو العتاهية بابن له فلما دفنه وقف على قبره وقال:

كفى حُزْناً بِدَفنك ثم إِني نفضت تُراب قبرِك من يَدَيا وكنتَ في حياتك لي عظات فأنت اليومَ أوعظُ منك حيّا

لأعرابي في رثاء ابن له:

ومات آبْنٌ لأعرابيّ فاشتد حزنه عليه، وكان الأعرابيّ يكنى به، فقيل له: لو صبرت لكان أعظمَ لثوابك! فقال:

بأي وأمِّي من عبأتُ حَنوطه بيدي وفارقني بماء شبابه كيفَ السُّلوُ وكيف أنسَى ذكرَهُ وإذا دُعيتُ فإنما أُدعَى بِ

عمر بن الخطاب وأعرابي فقد ابناً له:

خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً إلى بقيع الغرقد (١) ، فإذا أعرابي بين يديه ، فقال: يا أعرابي ، ما أدخلك دار الحق؟ قال: وديعة لي ها هنا منذ ثلاث سنين. قال: وما وديعتك؟ قال: ابن لي حين ترعرع فقدته فأنا أندبه! قال عمر:

أسمعني ما قلت فيه: فقال:
يا خائباً ما يشوب من سفره عاجَله موتُه على صغره يا قُرَّة العيْن كنت لي سكناً في طول ليلى نعَمْ وفي قِصَره

شرِئت كأسا أبوك شاربُها لا بُدة يوماً له على كِبَسرِه أَسَربُها والأنام كُلهُم مَن كان في بدُوه وفي حضرو (٢) في المُوتُ في حُكْمِه وفي قدره في المُوتُ في حُكْمِه وفي قدره

قد قسمَ الموتَ في الأنسامِ في يقدِرُ خلْقٌ يريد في عُمُسرِه قال عمر: صدقت يا أعرابي، غير أن الله خيرٌ لك منه!

<sup>(</sup>١) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. (٢) الحضر: المدن والقرى والريف.

المنصور وشعر لمطيع حين مات ولده:

الشيباني قال: لما مات جعفر بن أبي جعفر المنصور، آشتد عليه حزنه، فلما فرغ من دفنه التفت إلى الربيع فقال: يا ربيع، كيف قال مُطيع بن إياس في يحيى بن زياد؟ فأنشد:

يا هـل دواء لقلبي القـرح راحوا بيَحْيى ولو تطاوعُني الـ يا خير من يَحْسُنُ البكاءُ به الـ قد ظفِر الحزْنُ بالسَّرُور وقدْ

وقالت أعرابية تندب ابناً لها: أَبُنِيَّ غَيِّبَكِ المحلِّ اللْحدُ أنت الذي في كلِّ مُمْسى ليلةٍ

وقالت فيه:

لئِن كنت لي لهواً لعيْن وقرةً وهوَّنَ حُزني أنَّ يومك مُدْركي وقال أبو الخطار: وقال أبو الخطار: ألا خبراني بـــارك الله فيكما فتى لا يسرى نوم العشاء غنيمةً

وقال جرير يرثي ولده سوادة: قالوا نصيبك من أجر فقلت لهم ذاكم سوادة يجلو مُقْلتَيْ لَحِم فارقْتُه حينَ غضَّ الدهرُ من بصرى

وللدُّمُوعِ الذَّوارِفِ السُّفحِ القدارُ لم تبتكِسر ولم يَسرُحِ يوْمَ ومن كان أمس لِلمِدَحِ ألمَّ مكروهُهُ مسنَ الفرحِ

إمَّا بعُـدْت فأيـن مـن لا يبعـدُ تبلى وحُـزنـك في الحشـا يتجَـدَّدُ

لقد صِرْت سُقاً للقلوبِ الصَّحائـــع وأني غداً من أهل ِ تلك الضَّرائــعِ

متى العهدُ بالخطاريا فَتيان ولا ينثني من صوْلِـة الحدثــانِ

كيف العزاء وقد فارقْتُ أشبالي بازٍ يُصرُصِرُ فوق المرقبِ العالي<sup>(١)</sup> وحينَ صِرتُ كعظمِ الرَّمَّةِ البالي<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) لَحِم: يأكل اللحم. (٢) الرمة: العظام البالية.

وقال أبو الشغب يرثي ابنه شغبا: عزاً تُزادُ به في عزّها مُضَرُ قد كان شَغْبُ لو آنَّ اللهَ عمَّرَهُ دكًّا فلم يبقَ من أَحْجَارهـا حجَـرٌ ليت الجبالَ تداعت قبلَ مصرَعه فارقْتُ شغْباً وقد قوَّسْتُ من كِبر بئسَ الخليطانِ طولُ الحزن والكِبَرُ (١)

# لابن عبد الأعلى في رثاء أيوب بن سلمان:

أَبْشِرْ فقد قرَعَ الحوادثُ مَـرْوَتِـى

إِن عِشْتَ تُفجَعْ بِالأَحِبَّةِ كُلِّهِم

أيوبُ! مَنْ يشمَتْ بموتِكَ لم يُطِـقْ

ولما توفيأيوببن سليمان بن عبد الملك في حياة سلبمان، وكان وليَّ عهده وأكبرَ ولده؛ رثاه ابن عبد الأعلى وكان من خاصته، فقال فيه:

ولقد أقولُ لـذي الشَّالـة إذ رأى جزعي ومن يذُق الحوادِثَ يَجْزَع وٱفـرَحْ بَمَرْوَتِسكَ التي لم تُقْـرَع (٢) أَوْ يَفْجَعُوا سِكُ إِن بَهِمْ لَم تُفْجِعِ عن نفسِه دَفْعاً وهل من مَـدْفَـع ؟

### لأب في رثاء ابنه:

الأصمعي عن رجل من الأعراب قال: كنا عشرة إخوة، وكان لنا أخ يقال له حسن. فنُعي إلى أبينا، فبقى سنتين يبكى عليه حتى كُفَّ بصره؛ وقال فيه: أَفْلَحتُ إِن كَانَ لَمْ يَمُتُ حَسنُ وكَــفَّ عَنَى البكـــاءُ والْحَزَّنُ بل أَكْذَبَ اللهُ مَن نَعَى حسناً ليس لتكذيب قبوليه ثمنُ أَجِــول في الدار لا أراك وفي الــــدار أناسٌ جوارُهـم غَبَــن (٢) بُدِّلْتُهُم منكَ ليستَ أنهُم كسانسوا وبيني وبينهُم مُسدُّن قد علموا عند ما أنافرهم ما في قتالي صَدْعٌ ولا أبسن مــا زال بيني وبينهــم إحـَــنُ (١) قد جرَّبوني فها ألاومُهم

(٢) المروة: حجارة الصوان.

<sup>(</sup>١) الخليطان: المزيجان.

<sup>(</sup>٣) الغبن: الموضع الذي يخفي فيه الشيء. (١) إحن: أحقاد وضغائن.

كما بَرَى فرعَ نَبْعة سفن (۱)
حُنْدُ وأنتَ الحديث والوَسَن (۱)
تَمْضِ فتلك السبلُ والسَّنَن
فكلَّ حيّ الموتِ مُرْتَهن
دونَك فيه الترابُ والكفّن
قبْلِ الماتِ الصيامُ والبُدن
أدما هِجاناً قد كظّها السَّمَن (۱)
من مات أو من أودى به الزمن
لكلَّ حيّ من أهدى به الزمن
أصبحت تحت التراب يا حسن

أجاب الأسى طوْعاً ولم يُجِبِ الصبرُ سَيَبْقَى عليك الْحُزْنُ ما بَقِيَ الدهــر

لقد قرِحتْ مني عليـكَ جُفـونُ (٤) وللنفيس منهـــا دافِــــن ودَفين

فقد برى الجسم مُنذْ نُعيتَ لنا فإن تَعِشْ فالمُنى حياتُك والـــ إنْ تَحِى تحي بخير عيشٍ وإنْ بَريدُك الحمدُ والسلامُ معاً ياويْحَ نفسي إن كنتَ في جَدَثٍ علي الله إنْ لقيتُك مِن علي فلا نُبالي إذا بُقيت ناليا أن لقيتُك مِن فلا نُبالي إذا بُقيت ناليا إذا بُقيت خالِصتِي كنتَ جليلِي وكنتَ خالِصتِي لا خيرَ لي في الحياة بعدكَ إنْ

وقال أعرابي يرثي ابنه: ولما دعوْتُ الصبرَ بعدكَ والأسى فإن ينقطِعْ منكَ الرجاءُ فإنه

وقال أعرابي يرثي ابنه: بنَـيَّ لئـن ضَنَّـت ْ جُفـون بمائهـا دَفنْتُ بكفِّي بعض نفسي فأصبحت

لابن عبد ربه في طفل له: وهذا نظير قولي في طفل أصبت به: على مِثلِها من فَجْعة خانـكَ الصبرُ ولِي كَبِدٌ مشطـورةٌ في يَـدِ الأسى يقولـون لي صبِّـرْ فـؤادَكَ بعـدَه

فراق حبيب دون أَوْبَتِه الحَشْرُ فَتحتَ الثَّرى شَطرُ وفوقَ الثرى شَطرُ فقلت لله مالي فؤاد ولا صبو

<sup>(</sup>١) سفن: ما ينحت به الشيء كالقدوم ونحوه. (٢) الوسن: الحاجة.

<sup>(</sup>٣) كظها: أثقلها واشتدّ عليها. (٤) ضنّت بخلت.

فُريخٌ من الحُمر الحواصل ما اكتسى إذا قلت أسْلو عنه هاجَت بَلابل وأنظرُ حولي لا أرى غيرَ قبْـره أَفَرْخَ جنان الْخُلْدِ طِـرْت بُمهْجَتَى

وقالت أعرابية ترثى ولدها:

يا قرحةَ القلب والأحشاء والكبد لما رأيتُكَ قد أُدْرجُت في كفسَن أَيْقنْتُ بَعدَك أنِّي غيرُ باقيةٍ

من الريش حتى ضمَّـه الموتُ والقبر يُجدّدُها فكرّ يُجددُه ذكْر كأنّ جميعَ الأرض عندي له قبْر ولیس سوی قعْر الضریح لها وَکُــر

يا ليت أُمَّكَ لم تَحْبَلُ ولم تلد مطيّباً للمنايا آخِر الأبد وكيف يبقى ذراعٌ زال عن عضُد (١)

لأعرابي في ابنين له:

توفى أبنَّ لأعرابي فبكي عليه حيناً ، فلما همَّ أن يسلو عنه توفي له ابن آخر ، فقال في ذلك:

> إِنْ أَفِقْ من حزَن هاج حَزَنْ وكما تَبْلَــى وجــوة في الشَّـــرى

ففؤادي ماله اليوم سكَن فكذا يَبْلَـى عليهــنّ الحَزن (١)

وقال في ذلك:

عبون قيد بكننك مُوجَعات إذا أَنْفَدْنَ دمعاً بعد دمع

أضرَّ بها البكاءُ وما يَنينا (٢) يُــراجعُــن الشئــون فيَستقينــا

أبو عبيد البجَلي قال: وقفت أعرابية على قبر آبن لها يقال له عامر، فقالت: مَن لِيَ مِن بعدك يا عامرُ قد ذلَّ من ليس له ناصر

أَقمْتُ أَبكيه على قبره تَــركتني في الدار لي وحْشـــةٌ

وقالت فيه:

هــو الصبُّـــر والتسليمُ لله والرضــــا

إذا نَزلت بي خطة لا أشاؤُها

<sup>(</sup>١) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف.

<sup>(</sup>٢) الحزن: الغم. (٣) يني: يفتر ويضعف.

إذا نَحن أَبْنا سالمين بأنفس في أُنفُسنا خير الغنيمة إنها ولا برَّ إلا دون ما بَرَّ عامر هو آبني أمسَى أجرُه لي وعزَّني فإن أحسب أوجرْ وإن أبكه أكن

كرام رَجعت أمراً فخاب رجاؤها تُوب ويبقى ماؤها وحياؤها ولكن نفساً لا يَدوم بقاؤها على نفسه رب إليه ولاؤها كباكيةٍ لم يُحْي ميْتاً بُكاؤها (١)

# لهذيلية في رثاء إخوة وابن:

الشيباني قال: كانت امرأة من هذيل، وكان لها عشرة إخوة وعشرة أعام؛ فللكوا جيعاً في الطاعون؛ وكانت بكراً لم تتزوج؛ فخطبها ابن عم له فتزوّجها. فلم تلبث أن اشتملت على غلام فولدته، فنبت نباتاً كأنما يُمدّ بناصيته وبلغ، فزوّجته وأخذت في جهازه، حتى إذا لم يبق إلا البناء (١) أتاه أجله، فلم تشق لها جيبا، ولم تدمع لها عين؛ فلما فرغوا من جهازه دُعيت لتوديعه، فأكبّت عليه ساعة، ثم رفعت رأسها ونظرت إليه وقالت:

ألا تلك المسرَّة لا تكومُ ولا يبقى على الدهسر النعمُ ولا يبقى على الدهسر النعمُ ولا يبقى على الحدَثان غُفْسر بشاهقة لك أمَّ رَّ وم (١)

ثم أكبت عليه أخرى، فلم تقطع نحيبها حتى فاضت نفسها، فدفنا جيعاً.

# لشيبانية في حزنها على أهلها:

خليفة بن خيّاط قال: ما رأيت أشدّ كمداً من امرأة من بني شيبان، قُتل ابنها وأبوها وزوجها وأمها وعمتها وخالتها مع الضحاك الحروريّ؛ فها رأيتها قطَّ ضاحكة ولا متبسمة حتى فارقت الدنيا، وقالت ترثيهم:

مَــن لقلـــبِ شفَّــه الحزَّنُ ولنفس مـــالها سكـــــنُ

<sup>(</sup>١) أوجر: أشفق وأخاف.

<sup>(</sup>٢) البناء: يقال بني بزوجته وعليها أي دخل بها. (٣) غُفر: ولد الأروبة

ظعَسنَ الأبسرارُ فسانقلَبوا معشرٌ قضَسوْا نُحُسوبَهسم صبَسروا عند السَّيسوف فلم فييسةٌ بساعسوا نفسوسَهُسم فأصاب القومُ ما طلبوا

خيرُهم من معشر ظعنوا<sup>(۱)</sup>
كلَّ ما قد قدّموا حسن
ينكِلسوا عنها ولا جبُنسوا
لا، وربِّ البيت ما غُبِنوا
مِنْة ما بعدها منَّسن

وقال عبد الله بن ثعلبة يرثي والدا له: أَأخضِبُ رأسي أم أطيِّب مَفْرقـى ور

ورأسك مرْمُوسٌ وأنت سَليبُ وليس لمن تَحـت التراب نسيـب ألا كلُّ مَن تحت التراب غـريـب

قال العتبي محمد بن عبيد الله يرثبي ابناً له:

نَسيبُكُ مَن أمسَى يُناجيك طـرْفـه

غريب وأطراف البيوت تُكنُّه

أَسَفاً عليك وفي الفؤاد كُلُـومُ<sup>(۲)</sup> إلا عليــك فــإنــه مـــذْمــوم

أَضْحت بخدِّي للـدمـوعِ رسُومُ والصبرُ يُحمـد في المواطـن كلِّهـا

لأب في رثاء ابنه:

خرج أعرابي هارباً من الطاعون، فبينا هو سائر إذ لدغته أفعى فهات، فقال أبوه يرثيه:

طاف يَبغى نَجوة والمناسات رَصد والمناسات شعري ضَلَّة كالمات كالمات المات الما

مِـــن هلاكِ فهلــــك للفتى حيـــث سلـــك أيٌّ شيءٍ قتلــــك حين تلقــــى أجَلـــك

<sup>(</sup>١) ظعنوا: ارتحلوا.

<sup>(</sup>٢) رسوم: مفرده رسم، وهو الأثر الباقي من الدار بعد أن عفت.

# لأبي العتاهية في رثاء الأمين:

لما قتل عبد الله المأمون أخاه محمد بن زُبيدة، أرسلت أمه زبيدة ابنة جعفر إلى أبي العتاهية يقول أبياتاً على لسانها للمأمون، فقال:

وللدهر أيام تُذَمَّ وتُحْمَدُ (۱) فقد بقيت والحمد لله لي يَد ولي جعفر ، لم يَهلِكا، ومحد ألا إن ريب الدهر يُدْنِي ويُبعِدُ أقولُ لريب الدهر إنْ ذهبتْ يد إذا بقي المأمونُ لي فالرشيد لي وكتبتْ إليه من قوله:

خير إمام قام من خير معشر كتبت وعيني تستهل دموعها فجعنا بأدنى الناس منك قرابة أتى طاهر لا طهر الله طاهرا فأبرزني مكشوفة الوجه حاسرا وعز على هارون ما قد لقيته

وأخرم بسّام على عود منْبَرِ الله ابن يعْلى من دموعي ومَحجري (٢) ومَن زلَّ عن كَبِدي فقلَّ تَصبَّري ومَا طاهرٌ في فعْله بمُطهَّر وأَنْهبَ أموالي وخرب أدوري وما نابَني من ناقص الخلْق أعور

فلما نظر المأمون إلى كتابها وجه إليها بحباء جزيل، وكتب إليها يسألها القدوم عليه، فلم تأته في ذلك الوقت وقبلت منه ما وجه به إليها؛ فلما صارت إليه بعد ذلك قال لها: مَن قائل الأبيات؟ قالت: أبو العتاهية. قال: وكم أمرت له؟ قالت: عشرين ألف درهم. قال المأمون: وقد أمرنا له بمثل ذلك. واعتذر إليها من قتل أخيه محمد، وقال لها: لست صاحبه ولا قاتله. فقالت: يا أمير المؤمنين، إن لكما يوماً تجتمعان فه، وأرجو أن يغفر الله لكما إن شاء الله.

أبو شأس يرثى ابنه شأسا:

وربَّيتُ شأساً لرَيب الزمان فليتك يا شأس فيمن بقي

فلله تـــربيتي والنصَـــبُ وكنتُ مكانك فيمن ذهـبُ!

<sup>(</sup>١) الرّب : صرف الدعر. (٢) المحجر في العين: ما أحاط بها.

### من رثى إخوته

لتمم بن نويرة:

الرياشيّ قال: صلى مُتمّم بن نُويرة الصبح مع أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه، ثم أنشد:

> نعم بالله إذا الرِّياح تَناوحتْ أَدعــوْتَــه بــالله ثم قتلتَــه لا يُضمر الفحشاء تحت ردائه

بين البيوت قتلت يابن الأزور لو هو دعاك بذمَّة لم يغُدر حُلْوٌ شهائك عفيف المسزر

قال: ثم بكى حتى سالت عينه العوراء. قال أبو بكر: ما دعوته ولا قتلته. وقال متمم:

> ومُستضحكُ مني ادّعي كمصيبتي يقول أتبكى من قبور رأيتها فقلت له إن الأسى يبعث الأسى وقال متمم يرثي أخاه مالكا، وهي التي تسمَّى أمّ المراثي: لعمري وما دهري بتأبين هالك لقد غيّب المنهال تحت ردائه ولا برما تُهدى النساء لعرسه تراه كنصل السيف يَهتَزُّ للنَّدى فعينَسي هلا تبكيان لمالك وأرملة تدعو بأشعث مُحْشَل

وليس أخو الشجو الحزينُ بضاحك لقبر بأطراف اللوى فالدَّكادك(١) فدعنى فهذي كلُّها قبر مالك (٢)

ولا جـزع مما ألمَّ فـأوجَعـا(٢) فتّى غير مِبْطان العشيّات أروعا(١) إذا القشع من برد الشتاء تقعْقعا (٥) إذا لم تَجد عند آمريء السُّوءِ مطْعما إذا هَزْت الرِّيح الكنيف المرقَّعا كفرْخ الحُبارَى ريشُه قد تَمزَّعا(١)

<sup>(</sup>١) الدكادك: الرمل ما تكبس واستوى.

<sup>(</sup>٣) ومادهري: ما همي وغايتي. (٢) الأسي: الحزن.

<sup>(</sup>٤) المبطان: الضخم البطن؛ والأروع: الذي يعجبك بحسنه وجماله.

<sup>(</sup>٥) البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر؛ والقشع: البيت من جلد؛ والتقعقع: صوت الجلد إذا يبس.

<sup>(</sup>٦) المحثل: السيء الغذاء.

ولا طالباً من خشية الموت مفزعا إذا هو لاقى حاسراً أو مقنّعا اأرى كلَّ حبل بعد حبلك أقطعا وكنت حريًّا أن تُجيب وتُسْمِعا وأَمْسَى تُراباً فوقه الأرض بَلْقَعا فقد بان محوداً أخى حين ودَعا أصاب المنايا رهْطَ كسرى وتبعا من الدهر حتى قيل لن يتصدَّعا لطول اجتاع لم نبت ليلة معا لنيناً فأبكى شَجْوُها البَرْك أجْمَعا (٢) وأَيْنَ مَجَرًا من حُوارٍ ومَصرَعا (٢) منادٍ فصيحٍ بالفراق فأسْمعا ذهاب الغوادي المدْجناتِ فأمْرَعا (٤)

وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت ولا بكهام سيفُه عن عدوه أبى الصبر آيات أراها وإنني وإنى متى ما أدْعُ باسمك لم تجب تعيد منى وإن كان نائيا فارتشن بننا فإن تكن الأيام فرتشن بننا وعشنا بخبر في الحياة وقبلنا وكنا كند مانسي جَديمة حقبة فلما تفرقنا كأنسي ومالكا فلم شارف حَنّت حنيناً ورَجّعت فلم الرف حَنّت حنيناً ورَجّعت ولا وجد أظآر ثلاث روائسم بأو جد منى يوم قام بمالك

قيل لعمرو بن بحر الجاحظ: إن الأصمعي كان يسمي هذا الشعر أم المراثي. فقال: لم يسمع الأصمعي:

أَيُّ القلوبِ عليكم ليس ينصدعُ وأَيُّ نوم عليكم ليس يمتنعُ وقال الأصمعي: لم يبتدى، أحدٌ بمرثبة بأحسن من ابتدا، أوس بن حجر: أيتها النفُس أَجْملِي جَنزَعا إنَّ الذي تَحذرينَ قد وقَعا

و بعدها قول زُميْل:

أجارتنا مَن يجتمعْ يتفرّق ومَن يَكُ رَهْناً للحوادثِ يَعْلَق

<sup>(</sup>١) الكهام: الكليل.

<sup>(</sup>٢) الشارف: المسنة من الإبل؛ والبرك: الألف من الجال.

<sup>(</sup>٣) الأظآر: النوق تعطف على حوار واحد؛ والروائم: النوق تعطف على ولدها.

<sup>(</sup>٤) المدجنات: السحب الكثيفة.

### رثاء أخت النضرله:

قال ابن إسحاق صاحب المغازي: لما نزل رسولُ الله عَيْقَ الصفراء - وقال ابن هشام الأُثيْل - أمر عليَّ بن أبي طالب بضرب عنق النضر بن الحارث بن كَلَدة بن علقمة بن عبد مناف صبراً بين يدي رسول الله عَيْقَ ؛ فقالت أخته قُتيلة بنت الحارث ترثه :

يا راكبا إنّ الاثيل مَظنة أبلِعْ بها ميتا بانّ تحية أبلِعْ بها ميتا بانّ تحية منّي إليك وعبرة مسفوحة هل يسمعني النفر إنْ نادْيتُه أمُحمد يا خبر ضين كرية ما كان ضرّك لو مننت وربا فالنفر أقرب من أسرت قرابة ظلّت سيوف بني أبيه تَنُوشُه ضيراً يُقاد إلى المنيّة مُتعَالًا

من صبح خامسة وأنت موفّق ما إنْ تَزالُ بها النجائب تخفق (۱) جادت بواكفها وأخرى تخنف (۱) أم كيف يسمع ميت لا ينطق من قومه والفحل فحل مُغرق (۱) مَنَّ الفتى وهو المغيظ المُخنَّق وأحقهم إن كان عِتْقا يُعتَّق للهِ أرحامٌ هناك تشقَّقت أنها رَسْفَ المقيَّد وهو عان مُوتَق (۱)

قال ابن هشام: قال النبي عَلِيْكِ لما بلغه هذا الشعر: لو بلغني قبل قتله ما قتلتُه

# عمر بن الخطاب والخنساء في أخويها:

الأصمعي قال: نظر عمر بن الخطاب إلى خنساء وبها ندوب في وجهها ، فقال: ما هذه الندوب يا خنساء ؟ قالت: من طول البكاء على أخوي ! قال لها : أخواك في النار! قالت: ذلك أطول لحزني عليها ، إني كنت أشفق عليها من القتل ، وأنا اليوم أبكي لها من النار، وأنشدت:

<sup>(</sup>١) النجائب تخفق: الإبل الكريمة تسرع. (٢) الواكف: السائل.

<sup>(</sup>٣) الضن : النسل . (٤) تنوشه : تتناوله .

<sup>(</sup>٥) رسف المقيد: مشيه.

وقائلة والنعشُ قد فات خَطْوَها لتُدْرِكَهُ يَا لَهُفَ نَفْسِي عَلَى صَخْرِ أَلَّا لَهُ فَا لَنْهُ فَا لَنْهُ اللَّهِ مَاذَا يَحْمِلُونَ إِلَى القَبْرِ مَاذَا يَحْمِلُونَ إِلَى القَبْرِ

عائشة والخنساء في صدار كانت تلبسه:

دخلت خنساء على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعليها صدار من شعر قد استشعرته إلى جلدها؛ فقال لها: ما هذا يا خنساء ؟ فوالله لقد توفي رسول الله على البسته! قالت: إنّ له معنى دعاني إلى لباسه؛ وذلك أنّ أبي زوّجني سيد قومه، وكان رجلاً متلافاً، فأسرف في ماله حتى أنفده، ثم رجع في مالي فأنفده أيضاً، ثم التفت إلى فقال: إلى أين يا خنساء ؟ قلت: إلى أخي صخر. قالت: فأتيناه فقسم ماله شطرين، ثم خيرنا في أحسن الشطرين، فرجعنا من عنده، فلم يزل زوجي حتى أذهب جميعه، ثم التفت إلى فقال لي: إلى أين يا خنساء ؟ قلت: إلى أخي صخر! قالت: فرحلنا إليه، ثم قسم ماله شطرين وخيّرنا في أفضل الشطرين، فقالت له قالت: فرحلنا إليه، ثم قسم ماله شطرين وخيّرنا في أفضل الشطرين، فقالت له زوجته: أما ترضى أن تشاطرهم مالك حتى تخيّرهم بين الشطرين ؟ فقال:

وآلله لا أمنحُها شرارها فلو هلكُت قدّدتْ خِارَها واتخذَتْ من شَعَرِ صِدارَها وهي حَصانٌ قد كفّتْنِي عارَها

فآليت ألا يفارق الصدار جسدي ما بقيت.

### الخنساء في أخويها:

قيل للخنساء: صفي لنا أخويك صخراً ومعاوية. فقالت: كان صخر والله جنة الزمان الأغبر، وذعاف الخميس الأحر. وكان والله معاوية القائل والفاعل. قيل لها: فأيها كان أسنى وأفخر، قالت: أما صخر فحر الشتاء، وأما معاوية فبرد الهواء. قيل لها: فأيها أوجع وأفجع. قالت: أما صخر فجمرُ الكبد، وأما معاوية فسقام الجسد! وأنشأت:

أسدان مُحْمَرًا المخالب نَجدة بحران في الزَّمن الغضوب الأنمر

قمران في النادي، رفيعًا مَحْتِـدٍ في المجدِ فرْعـا سُـوددٍ مُتخيَّـرِ (١)

وقالت الخنساء ترثي أخاها صخر بن الشريد:

أقذًى بعينيك أم بالعين عُوّارُ أم أقفرت إذ خلّت من أهلها الدَّار كأنّ دمعي لذكراه إذا خطّرت فيْض يسيل على الخدّيْن مدرار فالعين تبكي على صخرٍ وحُقّ لها ودونه من جديد الأرض أستار بكاء والهة ضلّبت أليفتها لها حنينان إصغار وإكبار (١) ترعى إذا نسيت حتى إذا آدكرت فإنما هي إقبال وإذبار وإنّ صخيراً لتأم الهداة به كأنه علّم في رأسه نار (١) حامي الحقيقة ، محود الخليقة ، مهسدي الطريقة ، نفّاع وضرّار حامي الحقيقة ، محود الخليقة ، مهسدي الطريقة ، نفّاع وضرّار وضرّار المحدي المحدية الطريقة ، نفّاع وضرّار المحديث الطريقة ، نفّاء ولي المحديث الطريقة ، نفياع وضرّار المحديث الطريقة ، نفياء المحديث الطريقة ، نفياء وسرية المحديث الطريقة ، نفياء وسرية و المحديث الطريقة ، نفياء و المحديث المحديث الطريقة ، نفياء و المحديث الطريقة ، نفياء و المحديث الطريقة ، نفياء و المحديث المحديث الطريقة ، نفياء و المحديث الطريقة ، نفياء و المحديث الطريقة ، نفياء و المحديث الم

وقالت أيضاً:

ألاّ ما لعيني، ألاّ مالها لقد أخضَلَ الدَّمعُ سِرْبالَها أمنْ بعد صخرٍ من آل الشريد حَلَّت به الأرض أثقالَها فآليْتُ آسَى على هالك وأسأل باكيةً مالَها وهَمَّتْ بنفسي كلَّ الهموم فيال لنفسي أوْلى لها ساحلُ نفسي على خطة فإمّا عليها وإمّا لها

وقالت أيضاً:

أعيْنيَّ جوداً ولا تَجمُدا ألا تَبكيان الجريءَ الجواد طويلَ النَّجَاد رفيع العما يُحمِّلُه القوم ما غالَهم جَموعُ الضَّيوف إلى بابه

ألا تَبكيان لصخْر النَّدى؟ ألا تبكيان الفتى السَّيِّدا؟ د، سادَ عشيرتَه أمْسرَدا وإن كان أصغرَهُمْ موْلدا يَرى أفضل الكسْب أن يُحمَدا

<sup>(</sup>١) المحتد: الأصل أو الطبع.

<sup>(</sup>٢) إصغار وإكبار: حنين إذا خفض وإذا رفع. (٣) علم: جبل.

وقالت أيضاً:

فها أدركت كف امرى، متناول وما بلغ المهدون للمدح غاية وما الغيث في جعد الثرى دَمث الربا فأفضل سيبا من يديك ونعمة من القوم مغشي الرواق كأنه شرنبث أطراف البنان ضبارم

من المجدِ إلاَّ والذي نِلتَ أَطُولُ ولا جهَدوا إلاَّ الذي فيك أفضلُ تَبعَّق فيها الوابِلُ المتهلِّل (١) تجودُ بها، بل سَيْبُ كفَيْك أجزلُ إذا سِيم ضيْا خادرٌ مُتبسِّل (١) له في عرين الغيل عِرْسٌ وأشبُلُ (١)

### لأخت الوليد بن طريف في رثائه:

وقالت أخت الوليد بن طريف ترثى أخاها الوليد بن طريف:

أيا شجر الخابور مالك مُورقاً فتى لا يُريد العنزَّ إلاَّ مِنَ التقى ولا الذُّخر إلا كلَّ جرداء صِلْدِم فقد ناه فقدان الرَّبيع فليتنا خفيف على ظهر الجواد إذا عدا عليسك سلامُ آلله وقْفاً فانني

كأنك لم تَجزعْ على ابن طريف ولا المالَ إلاَّ مِنْ قَناً وسيوفِ (') وكلَّ رقيق الشَّفرتين حليف (٥) فديناه من ساداتنا بألوف وليس على أعدائِه بخفيه أرى الموْت وقاعاً بكلِّ شريف

وقال آخر يرثي آخاه:

أخ طسالما سرني ذكسره وقد كنت أغدو إلى قصره وكنت أراني غنياً به وكنت إذا جئتُه زائسراً

فقد صرْتُ أَشجى إلى ذِكرهِ فقد صرتُ أغده إلى قبرِه عن الناس لو مُدَّ في عُمرِه فأمرى يَجوز على أمره

<sup>(</sup>١) جعد الثرى: لين؛ ودمث الربى: سهل؛ والتبعق: التصبب بشدة.

<sup>(</sup>٢) المتبسَّل: العابس شجاعة. (٣) الشرنبث: الغليظ الكف وعروق اليد.

<sup>(1)</sup> القنا: الرماح. (٥) جرداء: قصيرة الشعر؛ والصلدم: الشديدة الحافر.

بعُوّار فها تَقضى كراها(۱) إذا ما الغابُ لم ترأم طلاها(۱) إلى البيت المحرّم مُنتهاها لقد رُزئت بنو عمرو فتاها تجود فها يَجفَّ ثـرى نـداها وقد بلّت مـدامعها لِحَاها لحَاها مُنهدم رَجاها مُنوعزعة تُناوئها صَباها إلى الحُجرات باديةً كُلاها(۱) قرَى الأضياف شحها من ذُراها قرَى الأضياف شحها من ذُراها فدارت بين كبشيها رحاها(۱) فدارت بين كبشيها رحاها(۱) على خَيْفانة خَفِق حَشاها(۱)

كأنك يَحميك الطعام طبيبُ علي كبار والزمانُ يُسريب أخي، فالمنايا للرِّجال شَعوب (١) عليه، وبعض القائلين كذُوب ولا ورع عند اللَّقاء هيوب على نائبات الدَّهر حين تنوب على نائبات الدَّهر حين تنوب

وقالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: بكت عيني وعاودَها قَـذاهـا على صخر وأيُّ فتى كصّخر حلفت برب صههب معملات لئن جَزعت بنو عمرو عليه له كف يشُدُّ بها وكف ترى الشُّمَّ الغطارف من سُلم أحماميكم ومطعمكم تبركتم فمن للضيف إن هتَّت شمالٌ وألجأ بَرْدَها الأشوال حُدْساً هنالك لو نزلت باب صخر وخيْل قىد دَلفْتَ لها بخيْـل تكفكف فضل سابغة دلاص وقال كعب يرثى أخاه أبا المغوار: تقول سُليَّمي: ما لجسمك شاحباً فقلت: شجونٌ من خُطوب تتابعتْ لعَمْري لئن كانت أصابت مَنيَّةً فإنى لباكيه، وإنى لصادق أخي ما أخي! لا فاحشٌ عند بيُّتــه أخٌ كـــان يكفيني وكــــان يُعينُني

(١) العوّار: الرمد.

<sup>(</sup>٢) ترأم طلاها: تعطف على صغيرها وتلزمه.

<sup>(</sup>٣) الأشوال: النوق التي جفُّ لبنها وارتفع ضرعها. (٤) الكبش: الرئيس والقائد.

<sup>(</sup>٥) سابغة دلاص: درع واسعة. (٦) شعوب: مفرقة.

هو العسلُ الماذِيُّ لِينا وشِيمِةُ هوتْ أُمَّهُ ما يَبعثُ الصبحُ غادياً كعاليةِ الرَّمحِ الرَّدْيْنِيِّ لم يكن وداع دعا يا من يُجيبُ إلى الندى فقلتُ ادْعُ أخرى وارفع الصوتَ ثانياً يجبُّكُ كما قد كانَ يفعلُ إنه وحدَّثْتُهاني أنما الموتُ في القُرى فلو كانت الموتى تُباعُ آشتريْتُه بعيني أو يُمْنَى يحدي وخِلْتُني بعيني أو يُمْنَى يحدي وخِلْتُني المقد أفسدَ الموتُ الحياةَ وقد أتنى الموتُ الحياةَ وقد أتنى فواللهِ لا أنساهُ ماذرَّ شارِقٌ فيان تكن الأيامُ أحسنَ مصرةً فيان تكن الأيامُ أحسنَ مصرةً

وقال امرؤ القيس يرثي إخوته:
ألا يا عينُ جودي لي شنينا
ملوك من بني صخر بن عصرو
فلم تَغسَلْ رُوسُهـم بِسدْدٍ
فلو في يوم معركة أصيبوا

وقال الأُبْيِرِدُ بن المعذَّر الرَّياحي يرثي أخاه بُرْيداً:
تَطـــاولَ ليلى لم أَنمه تقلِّبــا كأن فِراشي أراقب مـن ليـل التمام نجومَـه لَدُنْ غاب قَرْ تذكَّرَ عِلـق بـان منّـا بنصره ونائله يـا

وليث إذا لاقى الرجالَ قطوبُ (۱)
وماذا يؤدِّي الليلُ حين يؤوب (۱)
إذا ابتدرَ الخيرَ الرجالُ يَخيب فلم يستجبُه عند ذاك مُجيب لعلَّ أبا المغوارِ منك قريب بأمثالِهِ رحْبُ الذِّراعِ أريب فكيف وهذي هضبةٌ وكثيب عنه النفوسُ تطيب على من عنه النفوسُ تطيب أنا الغانِمَ الجَذْلانَ حين يؤوب على يومِه علْقُ إليَّ حبيسب (۱) خطوب على آثارهن نكوب وما اهتزَّ بي فرْعُ الأراك قضيب إليَّ لقد عادت لهن ذُنوب

وبكّي للملوك الذاهبينا يُقادون العشيّة يُقتلونا ولكن في الدماء مُنزَمَّلينا ولكن في ديار بني مَرينا

أخاه بُرْيداً:

كأن فراشي حال من دونه الجمرُ لَدُنْ غاب قَرْنُ الشمس حتى بدا الفجر ونائله يا حبَّذا ذلك الذِّكن

<sup>(1)</sup> الماذي: الأبيض؛ والقطوب: العابس.

<sup>(</sup>٢) هوت أمه: دعاء عليه. (٣) العلق: النفيس من كل شيء.

فقد عذرتنا في صحابته العُذر أَلاَ لا بـل الموتُ التفـرُقُ والهجـر بُريْداً طَوال الدهر مالألأ العُفر(١) من القوم جَزْلٌ لا ذليلٌ ولا غُمر(٢) وإن كان فقر لم يَؤد مَتْنَه الفقر (٦) عنى العسر حتى يُدرك العسرة اليُسر إذا شتّ رأي القوم أو حَزَّبَ الأمر(٤) وكنتُ أنا الميتَ الذي ضمَّه القبر السَّنَةُ الشهاء قلَّ بها القطر(٥) ولم تأتنا يوماً بأخباره البُشر لنا ابنُ عَرين بعد ما جَنَـح العصر ولم تَثْنِه الأطباعُ عنا ولا الجُدْر(٦) بي الأرضُ فرطَ الحُزن وأنقطع الظهر (<sup>v)</sup> أخو نشوة دارت بهامته الخمر وبَشِّي وأحزانا بجيش بها الصدر من الأجر لى فيه وإن سرَّني الأجـر وسَمعي عها كنت أسمعه وَقُـر شهاتة أقدام عُيونُهُم خُسِرْد(^) وهُوجٌ من الأرواح غُــدُوتها شهــر سأود فرواه الرواعد والقطر(١)

فإن تكن الأيام فرّقن بيننا وكنت أرى هجراً فراقك ساعةً أحقاً عبادَ الله أنْ لستُ لاقياً فتى لس كالفتان إلا خارهم فتى إن هو استغنى تخرَّق في الغنـي وسامى جسيات الأمور فنالها ترى القوم في العزاء ينتظرونه فليتك كنت الحيَّ في الناس بــاقيــاً فتى يشترى حُسْنَ الثناء بماله كأنْ لم يُصاحبنا بُرَيدٌ بغبطة لعمري لنعم المراء عالي نعيه تمضّت به الأخيار حتى تغلغلت فلم نعى الناعى بُريـداً تغـوَّلـت عساكرُ تَغْشَى النفسَ حتى كأنني إلى الله أشكو في بُريد مُصيبتي وقد كنتُ أستعفى الإله إذا اشتكى ومـا زال في عينيّ بعـــدُ غِشـــاوةٌ على أنني أقنى الحياء وأتقى فحّياك عنى الليلُ والصبحُ إذ بــدا سقى جَدثا لو أستطيع سقيْتُه

<sup>(</sup>١) لألأ العفر: حركت الظباء أذنابها.

<sup>(</sup>٢) الجزل: القوي؛ والغمر: الذي لم يجرب الأمور. (٣) تخرق: توسع؛ ولم يؤد: لم يثقل.

<sup>(</sup>٤) شت: تفرق.

<sup>(</sup>٦) تغلغلت: دخلت؛ والأطباع: الخواتم.

<sup>(</sup>٨) أقنى الحياء: ألزمه.

<sup>(</sup>٥) الشهباء: السنة التي يكثر فيها الجليد.

<sup>(</sup>٧) تغولت به الأرض: ذهبت به

<sup>(</sup>٩) أود: موضع.

ثبات إذا صاب الربيع بها نضر وربِّ الهدايا حيث حلّ بها النجر(١) رفاقٌ من الآفاق تكبيرها جأر وما في يَمين بَتَّها صادقٌ وزْر بُريدٌ لنَعْمَ المراء غيّبه القبر ومِسعَرُ حرب لا كهامٌ ولا غُمـر(٢) وصُرِّمت الأسبابُ واختلفَ النَّجْـر إذا هي أمست لون آفاقِها حُمْس عِجافا ولم يُسمَعُ لفحل لها هَـدْر إذا نودِيَ الأيسارُ واحتُضِر الجُزْر رخيص بكفَّيْه إذا تنْزلُ القِدرُ كآخرَ يُضْحِي من غَبيبتِه ذُخْـر(٢) بليل وزادُ السَّفر إنْ أَرْمَلَ السَّفْر (1) من الضُّمْر حتى يبلُغ الحَقَبَ الضَّفْر (٥) وأكْسفَ بالَ القوم مجهولةٌ قَفْـر وبالعَقْـر لما كـان زادَهـم العَقْـر غدًا وهو ما فيه سِقـاط ولا فَترُ (١) مِن الأين جلَّى مثل ما ينظرُ الصَّقْرُ فباتت ولم يُهتَك لِجارتِه سِثْرُ صليبٌ فما يُلَفى بعُودٍ له كُسْرُ وراءَ الذي لاقيْتَ معْدًى ولا قصْرُ

ولا زال يُسْقَي من بلادٍ ثـوى بها حلفت برب الرافعين أكفَّهم ومُجتمع الحُجاج حيث تـواقفـت يمين امريء آلَـى وليس بكـاذِب لئن كان أمْسَى ابنُ المُعذَّر قد ثوَى هو المرء للمعروف والدين والنَّدي أقام ونادى أهله فتحملوا فأيَّ امريءِ غادرتُـمُ في بيوتِكم إذا الشولُ أمست وهي حُدْبٌ ظُهورها كثر رَماد القدار يغشَى فناؤه فتى كان يَغلي اللحمَ نِيئاً ولحمـهُ يُقسِّمُـه حتى يَشيع ولم يكــن فتى الحيِّ والأضيافَ إن رَوَّحْتُهم إذا أَجهَدَ القومُ المطيئَ وأَدْرجتُ وخَفتْ بقايـا زادِهِـمْ وتـواكَلُـوا رأيت له فضلاً عليهم بقوة إذا القوم أَسْروا ليلهم ثم أصبحوا وإن خشَعت أبصارُهُم وتضاءَلت وإن جارةٌ حلَّت إليه وفَسي لها عفيفٌ عن السَّوْءَاتِ ما التبست ب سلَكْت سبيل العالمينَ فها لهم

<sup>(</sup>١) النجر: الطبع والأصل. (٢) كهام: ضعيف.

<sup>(</sup>٣) غبيبته: اللحم المتغير الريح. (٤) بليل: الريح الباردة التي معها بلل.

<sup>(</sup>٥) الضفر: جبل مضفور يجعل في أعلى الحمل والحقب في أسفله.

<sup>(</sup>٦) السقاط: التراخي في السير.

وكلَّ آمرى؛ يـومـاً مُلاق حِامـهُ وأبليْـــت خيراً في الحيـــاةِ وإنَّا ليفْـدِك مـوْلَى أو أخ ذو ذِمـامـةٍ

لشبل بن معبد البجلي:

أتى دونَ حُلْـو العيش حتى أمَـرَّهُ تتابعْنَ في الأحباب حتى أبدْنَهُم بَرتْني صروفُ الدهر من كلِّ جانب فأصبحت إلا رحمة الله مُفسرداً إذا ذَرّ قرنُ الشمس عُلّلتُ بالأسي ونامَ خليُّ البال عنِّي ولم أنَّمْ تضُرُّ به الأيامُ حتى كأنَّهُ فقلت لأصحابي وقد قذفت بنا متى العهد بالأهل الذين تَسركتُهُم فها تَرك الطاعونُ من ذي قرابة فقد أصبَحوا لا دارهُم منك غُربة وكنت تُرجّع أن تئوب إلهم مقاديرُ لا يُغْفلْن مَن حان يـومـهُ سقَيْنَ بكأس الموتِ من حان حيثُ وإنا وإيَّاهم كـواردٍ منْهــل إليه تناهَيْنا ولو حال دونه فهوَّن عنيِّ بعض وجْدِيَ أنَّني ولسنا بأحيا منهُـمُ غير أنَّنــا

وإن باتت الدَّعوَى وطال به العُمْرُ ثوابُكَ عندي اليومَ أَن يَنطِق الشَّعرُ قليل الغناء لا عطاءٌ ولا نصرُ (١)

نُكوبٌ على آثارهن تُكوبُ فلم يبق منهم في الدِّيار قريب كما ينبرى دون اللَّحاء عسيب (١) لَدَى الناس صبراً والفؤادُ كئيبُ ويـــأوى إلىَّ الحزنُ حين يـــؤوبُ كها لم يَنْ عاري الفِناء غريب بطول الذي أعقَبْن وهو رقوبُ نَوى غُربة عمَّنْ نُحبُّ شَطوبُ (٦) لهم في فؤادي بالعِراق نصيبُ إليه إذا حانَ الإيابُ نــؤوبُ بعيدٌ ، ولا هُم في الحياةِ قريبُ فعالته من دون ذاك شعوب لُهِنَّ على كلِّ النَّفوس رقيبُ وفي الحيّ مِن أنفاسِهـنَّ ذنـوبُ (١) على حوَّضه بالباليات نهيبُ مياه وراء كُلُّهـن شَــروبُ رأيت المنايا تغتدي وتسؤوب إلى أجل نُدعى له فنُجيبُ

<sup>(</sup>١) الذمامة: العهد. (٢) العسيب: جريد النخل إذا نحى عنه خوصه.

 <sup>(</sup>٣) شطوب: مبعدة.
 (٤) الذنوب: الحظ والنصيب.

وإني إذا ما شئت لاقيت أسوة فتى كان ذا أهل ومال فلم يَسزلْ وكيف عزاء المرء عن أهل بيته متى يُذكروا يفرحْ فؤادي لِذكرهم دموع مراها الشَّجْو حتى كأنها إذا ما أردت الصبر هاج لي البكا بكى شجْوَه ثم ارْعوَى بعد عوْله دعاها الهوى من سَبْقها فهْني واله فوجْدي بأهلى وجدها غير أنهم

تكادُ لها نفسُ الحزيسن تطيبُ به الدهرُ حتى صار وهو حريبُ(۱) وليس له في الغابرينَ حبيبُ وتُسجُمْ دموع بينهن نَحِيبُ جداوِلُ تجري بينهُنَّ غُروبُ(۱) فؤاد إلى أهلِ القبورِ طَروبُ كما واترت بين الحنينِ سلوب الوب ورُدَّت إلى الآن فهي تَحوبُ(۱) ورُدَّت إلى الآن فهي تَحوبُ(۱) شباب ينزينون النَّدى ومشيبُ

#### من رثت زوجها

قال أساء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها ترثي زوجها الزبير بن العوام، وكان قتله عمرو بن جُرموز المجاشعي بوادي السبّاع وهو مُنصرف من وقعة الجمل وتروي هذه الأبيات لزوجته عاتكة التي تزوجها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

غدر آبن جُرموز بفارس بُهْمة يا عمرو لو نبَّهْته لوجَدته ثكلَتْك أُمَّك إن قتلَت لمسلمًا

يوم الهياج وكان غير مُعرِّدِ (٥) لا طائِشاً رعِش الجنان ولا اليد حلَّت عليك عقوبةً المتعمَّد

# لبانة زوجة الأمين ترثيه:

الهلالي قال: تزوج محمد بن هارون الرشيد لُبانة بنت عليّ بن ريطة، وكانت من أجل النساء، فقُتل محمد عنها ولم يبن بها، فقالت ترثيه:

<sup>(</sup>١) الحريب: المسلوب المال. (٢) مراها: استخرجها واستدرها.

 <sup>(</sup>٣) السلوب: الناقة مات ولدها.
 (٤) تحوب: ترق له وتتوجع.

<sup>(</sup>٥) عرّد الرجل عن قرنه، إذا أحجم ونكل.

أبكي الله المنافع والأنس يا فارساً بالعراء مُطَّرحاً أبكي على سيد فُجعت به أم من لبرام من لعائدة من للحدوب التي تكون لها

وقال أعرابية ترثي زوجها:

كنَّا كغصنين في جُرثومةٍ بسقا حتى إذا قيل قد طالت فروعها أَخنَى على واحِدٍ ريْبُ الزَّمانِ وما كنَّا كأنجم ليل بينها قَمرٌ

بل للمعالي والرَّمـح والفـرس خـانتـه قُـوّادُه مـع الحرِس أرمَلَني قبـل ليلـة العُـرس أم من لذكر الإله في الغَلس (١) إن أضرمت نارها بلا قبس

حيناً على خير ما يَنْمى به الشجر وطاب قِنْواهما وآستَنظِر الثَّمَر (٢) يُبقي الزَّمان على شيءٍ ولا يَــذَر (٣) يَجْلو الدُّجى فهَوىَ من بنننا القمر

### الأصمعى وجارية على قبر زوجها:

الأصمعيّ قال: دخلتُ بعض مقابر الأعراب ومعي صاحب لي، فإذا جارية على قبر كأنها تمثال، وعليها من الحلي والحلل ما لم أر مثله، وهي تبكي بعين غزيرة وصوت شجي؛ فالتفت إلى صاحبي فقلت: هل رأيت أعجب من هذا؟ قال: لا والله ولا أحسبني أراه! ثم قلت لها: يا هذه إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن. فأنشأت تقول:

فإن تسألاني فيم حُزني فإنني وإني والتُرب بينا والتُرب بينا أهابُك إجلالا وإن كنت في الثرى

رهينة هدا القبر يا فتيان كما كنت أستحييه حين يسراني مخافة يوم أن يسوءك شاني

ثم اندفعت في البكاء وجعلت تقول:

يا صاحب القبر يا مَن كان ينعمُ بي بالا ويُكثِر في الدُّنيا مُواساتي

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح.

<sup>(</sup>٢) القنو: الغدق. (٣) أخنى عليه الدهر: أهلكه وأتى عليه.

قد زُرْت قبرك في حَلْى وفي حُلـل أردتُ آتيك فها كنتُ أعرفُه فَمنْ رآني رأى عبرى مولّهةً

كأنني لستُ مِن أهل المصيباتِ أن قد تسرُّ به من بعض هيْآتي عجيبة الزّيّ تبكي بين أمواتِ

وقال: رأيت بصحراء جارية قد ألصقت خدها بقبر وهي تبكي وتقول: وقللة لك سلدى خدى عميت على مسالك الرُّشد أطفى بذلك حُرقة الوجد

خدِّى يقيك خُشونة اللَّحد يا ساكِنَ القبر الذي بوفات آسمع أُبُثُّك عِلَّتي ولعلَّني

#### من رثى جاريته

كان لمعلى الطائي جارية يقال لها وصف، وكانت أديبة شاعرة، فأخبرني محمد بن وضَّاح، قال: أدركتُ معلَّى الطائي بمصر وأُعطي بجاريته وصف أربعة آلاف دينار، فباعها؛ فلما دخل عليها قالت له: بعتني يا معَلَّى! قال: نعمْ. قالت: والله لو ملكتُ منك مثل ما تملك مني ما بعتك بالدنيا وما فيها! فردّ الدنانير واستقال صاحبه، فأصيب بها إلى عانية أيام؛ فقال يرثيها:

> یا موت کیـف سلبْتنی وصفـا هلاً ذهنت بنا معاً فلقد وأخذت شِقَّ النفس من بَــدني فعليْك بالباقى بلا أجل يا موتُ ما أَبقيْتَ لي أحداً هلا رحمت شباب غانية ورحِمْت عيْنَىْ ظبيـةٍ جعلـتْ تُغفى إذا انتصبت فرائصه

قـدَّمْتهــا وتــركتني خلفــا ظفِرَتْ يداكَ فسمْتني خسفا فَقَبَرْتَه وتركْتَ لِي النَّصْف فالموْتُ بعد وفاتِها أَعْفَى لَمَا رفعتَ إلى البلَّسي وصُّفسا رياً العِظامِ وشعرَها الوحْفــا<sup>(١)</sup> بن الرّياض تُناظر الخشْفا(٢) وتظل تَرعاهُ إذا أغْفسي (٦)

<sup>(</sup>١) الوحف: الأسود. (٢) الخشف: ولد الظبي.

<sup>(</sup>٣) الفرائص: مفرده فريصة، وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع.

فإذا مشي اختلفت قوائمه مُتحيّراً في المشي مُرتعِشــاً فكأنها وصف إذا جعلت يا موت أنت كذا لكلَّ أخى خلَّيتني فـــرداً وبنــــتَ بها فتَركْتها بالرغم في جدَثٍ دون المقطَّـــم لا أُلبِّسهـــا أسْكنتها في قعْر مُظلمة بساً إذا ما زاره أحد لا نلتقي أبدا مُعاينة لست ثساب الحتف جارية فكـــأنها والنفسُ زاهقــــةٌ يا قبرُ أبق على محاسنها

وقت الرضاع فينطوي ضعفًا يَخطو فيضِربُ ظِلْفُه الظَّلفا نحوى تحيرُ محاجراً وُطْف ا(١) إلف يصون ببرّه الإلْف ما كنتُ قبْلَك حاملاً وكْفيالاً) للرَّيح تَنسف تُربَه نَسفا من زينةٍ قُرْطًا ولا شنْفًا(٢) بيتاً يُصافِح تُرْبُه السَّقْفا عصفت به أيْدي البلي عصْفا حتى نقوم لربِّنا صفّا قد كنتُ ألبسُ دونَها الحَتْفا غصنٌ من الرَّيْحان قد جفًّا فلقد حويْتَ البـر والظَّـرفـا

#### مروان بن محد وجارية له خلفها بالرملة:

لما هُزم مروان بن محمد وخرج نحو مصر، كتب إلى جارية له خلفها بالرملة: فآبي ويثنيني الذي لك في صدري حجابٌ فقد أمسيت منك على عشر إذا آزددتُ مثليْها فصرْتُ على شهر أخاف بألآ نلتقى آخر الدهر ولا طالبأ بالصبر عاقبة الصبر

وما زال يدعوني إلى الصدَّ مــا أرى وكان عـزيــزا أن تبيني وبيننـــا وأنكاهما للقلب والله فأعلمي وأعظم مـن هٰـــذيـــن والله أننى سأبكبك لا مُستقاً فنض عنرة

<sup>(</sup>١) وُطفا: فاضلة الشفر مسترخبة النظر.

<sup>(</sup>٢) الوكف: الجور والميل.

<sup>(</sup>٣) الشنف: القرط.

# لأبي نواس يرثي جارية:

وجدوا على قبر جارية إلى جنب قبر أبي نواس أبياتا ، ذكروا أن أبا نواس قالها ، وهي :

أقــولُ لِقبر زرتُــه مُتلمًّا لقد غَيَّبوا. تحت الثرى قَمَرَ الدجى عجبتُ لعين بعْدها ملَّتِ البُكا

سقى الله برد العفْوِ صاحبة القبرِ وشمسَ الضَّحى بين الصَّفائح والقفْر وقلبِ عليها يَرتَجِي راحة الصبْر

وقال حبيب الطائي يرثي جارية أصيب بها:

جُفوف البلى أسرَعتْ في الغُصُن الرطْب لقد شرِقتْ في الشرق بالموت غادةً وألْبسني ثوباً من الحُزن والأسى وكنتُ أرجِّي القرْب وهي بعيدة أقول وقد قالوا آستراحت لموتها لها منيزل تحت الشَّرى وعهدْتها

وخطْب الرَّدى والموت أَبْر حْتَ مَن خطْب تبدَّلْتُ منها غُرْبَةَ الدار في القرب هلالٌ عليه نسْج ثوبٍ من التَّرب فقد نُقلتْ بعدي عن البعد والقرب من الكرب روح الموت شرِّ من الكرْب لها منزلٌ بين الجوانح والقلب (١)

### وقال يرثيها:

أَلِم تَرَنِي خَلَيْتُ نفسي وشانَها لقد خوفتني النائبات صروفَها وكيف على نار الليالي معرس أصبت بخود سوف أغبر بعدها عنان من اللذات قد كان في يدي منحْت المها هَجري فلا مُحسِناتها يقولون هل يبكي الفتى لخريدة

ولم أحفل الدنيا ولا حدثانها ولو أمَّنتني ما قبلت أمانها إذا كان شيْب العارضيْن دُخانها حليف أسمى أبكي زمانياً زمانها (٢) فلما قضى الالف آستردت عنانها أريد ولا يهوى فوادي حسانها إذا ما أراد آعتاض عشراً مكانها (٢)

<sup>(</sup>١) الجوانح: مفردها الجانحة، وهي الضلع القصيرة نما يلي الصدر.

<sup>(</sup>٢) الخود: الشابة الناعمة الحسنة الخلق. (٣) الخريدة: اللؤلؤة لم تثقب.

وهل يستعيضُ المراء من خَمْسِ كَفَّـه وقال أعرابي يرثى امرأته:

فوالله ما أدري إذا الليــل جنَّني أُمُنْفصـل عنـه تــرى أم كــريمة

وقال محمود الورّاق يرثي جاريته نشو: ومُنتصَح يُسردِّد ذكر نشو ومُنتصَح عَلَّ ما كانت تساوي عطيَّتُ ها أعط عليَّتُ النَّعمتين أعلى نفعاً أنعمتين أعلى سرورًا أنعمت سرورًا أنعمت التي أهدد سروراً بيل الأخرى وإن نَزلتْ بحزْن بيل الأخرى وإن نَزلتْ بحزْن

ولو صاغ من حُرِّ اللَّحِيْنِ بَنَــانها(١)

وذكرنيها أيُّنا هـو أوجـع أم العاشقُ النابِي بـه كـلُّ مضجَـع

على عمد ليبعث لي آكتئابا سيحسب ذاك من خلق الحسابا وإن أخذ الذي أعطى أثابا وأحسن في عواقبها إيابا أم الأخرى التي أهدت ثوابا أحق بشكر من صدر آحتسابا

#### محب وجارية له ماتت:

أبو جعفر البغدادي قال: كان لنا جار، وكانت له جارية جميلة، وكان شديد المحبة لها؛ فهاتت، فوجد عليها وجداً شديداً، فبينا هو ذات ليلة نائم، إذ أتته الجارية في نومه فأنشدته هذه الأبات:

جاءَت تَزور وسادي بعدما دُفنت فقلت فقلت قُلرة عيني قلد نُعيت لنا قالت هناك عظامي فيه مُلحَدةً وهذه النفسُ قد جاءَتْك زائرةً

في النوم ألشِم خدا زانه الجيد فكيف ذا وطريق القبر مسدود تنهس منها هوام الأرض والدود<sup>(1)</sup> فأقبل زيارة من في القبر ملحود

فانتبه وقد حفظها ، وكان يحدّث الناس بذلك وينشدهم. فما بقي بعدها إلا أياما يسيرة حتى لحق بها .

<sup>(</sup>١) اللجين: الفضة.

<sup>(</sup>٢) الهوام: طيور صغيرة من طيور الليل تألف المقابر.

### من رثي ابنة

قال البحتري في ابنة لأحد بني حيد:

فعـــزاءً بني حُميْــد عـــزاء ظَلَم الدهــــرُ فيكــــمُ وأســـــاءَ وصُدورٌ ما تبرح البُرَحاء أَنْفسٌ ما تَـزال تفقـدُ فقـداً ءُ الذي ما يَـزال يُعنى الدواء أصبح السيف داءكم وهسو الدا بدماء الدموع تلك الدماء وانتحى القتْــلُ فيكــم فبكيْنـــا يا أبا القاسم المقسَّم في النَّجْ \_\_\_دة والجُود والنَّدي أجْ زاء والهِزِبْــــر الذي دارت الحرْ ب به صَّرف الرَّدى كيف شاء (١) الأسلى واجب على الحرّ إما نيسة حُسرة وإمسا ريساء كان حثماً على العباد قضاء وسَفَـــاةٌ أَن يَجِـــزَع الحُرّ مما أنبكِّي مَـن لا يُنـازل بـالســـف مُشِيحاً ولا يَهـزُّ اللِّـواءَ (٢) ف به من بناته الأكفاء والفتّـى مـن رأى القبـورَ لمن طــا الله منها الأماوال والابناء ليس من زينة الحياة كعد قد وَلدْن الأعداء قدماً وورّث التّلاد الأقاصي البُعداء علَّةً بل حَمّيةً وإباءً وتغشَّى مُهلهـ لَ الذلُّ في هـ في وقد أُعطيَ الأديمَ حباءَ ر عليه ن فارق الدَّهناء وشقيــقُ بــن فــاتــكِ حــذَر العـــا بَ وقد جاءَه بنُـوه عِشاءَ وعلى غيرهــنّ أحْـــزنَ يعقـــو وشُعيبٌ من أجلهن رأى الوحْديدة ضَعْفاً فآستأجر الأنبياء أمهات ينسبن أم آباء وتلفَّت إلى القبائــل فــأنظــر وآستزلَّ الشيطانُ آدمَ في الجسنَّة لمَّا أُغْرَى به حوّاءَ أن تَبيت الرجال تبكي النساءَ ولَعَمـري مـا العجـزُ عنـدي إلا

<sup>(</sup>١) الهزبر: الأسد الكاسر.

<sup>(</sup>٢) المشيح: المانع لما وراء ظهره.

## مراثى الأشراف

## لحسان يرثى الرسول سي وأبا بكر وعمر وعثمان:

قال حسَّان بن ثابت يرثي رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر، رضوان الله عليهم: ثلاثــة بـرزوا بسبْقه لله نضّره ربّههم إذا نشرُوا يُنكِرُهم فْضلَهم إذا ذُكروا

عاشوا بلا فُرقة حياتَهُم وآجتمعوا في المات إذ قبروا فلیس من مسلِم له بَصَر

وقال حسان يرثى أبا بكر رضى الله عنه:

إذا تذكَّرْتُ شجْواً من أخى ثقة خيرَ البريَّـــة أتقـــاهـــا وأعـــدَلها الشاني آثنين والمحمود مشهده وكان حبَّ رسول الله قد عَلمـوا وقال يرثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

عليـك سلامٌ مـن أمير وبــاركَــت فمن يَجْر أو يركبْ جَناحَىْ نعامـةٍ قضيْتَ أُموراً ثم غادرْتَ بعدها وما كنتُ أخشى أن تكون وفاتُه

فاذكُر أخاك أبا بكر بما فعلا بعــدَ النبيَّ وأوفــاهــا بما حَمَلا وأوّلَ الناس طُـراً صـدَّقَ الرُّسُلا من البرية لم يَعددِلْ به رجُلا

يدُ اللهِ في ذاكَ الأديم المسزَّق ليدرك ما قدمت بالأمس يُسبق نـوافِـجَ في أكمامِهـ الم تفتّـق بكفَّيْ سَبَنْتَي أَزْرِق العين مُطْرِق(١)

وقال يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنه:

مَن سرَّه المؤت صرفاً لا مزاج لـه إني لمنهم وإن غابـوا وإن شهِـدوا يا ليّت شعْري وليْت الطيرَ تُخْبرني لتَسمَعَنَ وشيكا في ديارهمم ضحْوا بأشْمط عُنوان السُّجود به

فْلسأت ما سَرَّه في دار عثمانا ما دمتُ حياً وما سُمّيت حَسّانــا ما كان شأن على وابن عفَّانا آلله أكبرُ يسائساراتِ عثمانسا يُقطّع الليْـل نسبيحـاً وقُـرآنـا(٢)

<sup>(</sup>١) السبنتي: الجريء (٢) الأشمط: الأشيب.

وقال الفرزدق في قتل عثمان رضى الله تعالي عنه: من أهل يَثرب إذ غيْرَ الهدى سَلَكُوا (١)

إنّ الخلافة لما أظعنت ْ ظَعَنت ْ صارتْ إلى أهلهـا منهـم ووارثهـا

السافكي دمه ظلما ومعصيــةً

وقال السيد الحميري يرثي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ويذكر يوم صفّين:

وشاركت كفه كفّى بصِفّينا إني أديــن بما دان الوصي بــه وأبرز الله للقسط الموازينا في سفك ما سَفَكتْ منها إذا احتُضروا ثم اسقني مثلَها آمين آمين في فِتْية هاجروا لله سارينا

تلك الدِّماءُ معاً يا ربِّ في عُنقى آمين مَن مثلهُم في مشل حالِهمُ ليسوا يريدون غير الله ربِّهِم

أنشد الرياشي لرجل من أهل الشام يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه:

بديْر سَمْعان قِسْطاسَ الموازيـن (٢) قد غَيَّب الدَّافنون اللحْدَ إذ دَفَنــوا ولا النخيل ولا رَكْض البَراذيـن (٢) ولم يكن همُّه عيْنا يُفَجِّرُهــا

لا تُبعَدنَ قِوام الملك والدِّين أقــول لمَّا أتــاني نعْــيُ مهلِكــه

وقال الفرزدق يرثى عبد العزيز بن مروان:

ظلُّــوا على قبره يستغفـــرون لـــه يُقلِّلون تراباً فوق أعظمه لله أرض أجَنَّت مضريحتُها إنّ المناسر لا تَعْتاض عن ملك

وقد يقولون تارات لنا العَبرُ (1) كما يقبل في المحجوجة الحجر(٥) وكيف يُدفن في الملْحودة القمـرُ(١) إليه يَشْخص فوق المنبر البصرُ

لَمَا رأى الله في عُثان ما انتَهكوا

أيَّ دم لا هُدُوْا مِن غيِّهم سفَكوا

نعْم المراد تَـوخَّـاه المريــدونــا

 <sup>(</sup>١) ظعنت: سارت وارتحلت
 (٢) القسطاس: أضبط الموازين وأقومها.

<sup>(</sup>٣) البراذين: جمع برذون، ويطلق على غير العربي من الخيل والبغال.

<sup>(</sup>٥) المحجوجة، أي مكة. (٤) العبر: الاعتبار.

<sup>(</sup>٦) الضريحة: ما كان في وسط اللحد.

وقال جرير يرثى عمر بن عبد العزيز:

يَنعي النَّعاةُ أمير المؤمنين لنا ي حُمَّلْت أمراً عظيا فاصطبرْت له و فالشمس طالعة ليست بكاسفة قال جرير يرثي الوليد بن عبد الملك:

يا خير من حجّ بيْت الله وآعتمرا وسِرْت فيه بحكم الله يا عُمَرا تبكي عليك نجوم الليل والقمرا

غَبْراء ملحودة في جُولها زَوَرُ<sup>(۱)</sup> مثلَ النجوم هَوى من بينِها القمر عبد العزيز ولا روْحٌ ولا عُمَر

إنّ الخليفة قد وارتْ شهائلَه أمسى بنوه وقد جلّت مصيبتهم كانوا جميعاً فلم يَدفع منيتَه

وقال غيره يرثي قيس بن عاصم المنقري:

عليك سلام الله قيس بن عماصم تحية مَن أَلبْستَه منك نعمـةً وما كان قيسٌ هُلْكه هُلْكَ واحـدٍ

ورحتُه ما شاء أن يترحًا إذا زار عن شَحْط بلادك سلَّا<sup>(۲)</sup> ولكنه بُنْيان قوم تهدّما

بن عمر بن هُبيرة لما قُتل بواسط:

عليك بجاري دمِعها لجمودُ جيوب بأيدي مأم وخُدودُ أقام به بعد الوُفود وُفود بلى إنّ مَن تحت الترابِ بعيد

أصابت معَداً يوم أصبحت ثــاويــا

شهاتا لقد سرُّوا بـربْعِـك خـاليــأ

وقال أبو عطاء السندي يرثي يزيد ألا إنّ عيناً لم تجُدْ يـوم واسـط عشيّـة راح الدّافِنـون وشُقِّقـت فان تـك مهجـورَ الفِنـاء فـربَّا وإنــك لم تَبعــد على مُتعهًــد

وقال منصور النمري يرثي يزيد بن مزيد: متى يَبرُد الحُزنُ الذي في فـؤادنـا أبا خالـد من بعـد أن لا تَلاقيا

متى يَبرُدِ الْحُزنُ الذّي في فوادنا أبا خالد ما كان أدْهى مُصيبة لعَمْري لئن سُرَّ الأعادي وأظهروا

 <sup>(</sup>١) الجول: الناحية؛ والزور: الميل والانحراف.

<sup>(</sup>٢) الشحط: البعد. (٣) المأتم: جاعة النساء.

وأوْتارُ أقوام لديْك لويْتَها تُعسزِّي أمير المؤمنين ورهْطَه على مثل ما لاقي يزيد بن مزيد وإن تك أفْنتُه الليالي وأوْشكت وقال:

سأبكيك ما فاضت دُموعي فإنْ تغضْ كأنْ لم يمت حيّ سواك ولم تقم لئن حسنت فيك المراثي وذِكْرُها فيا أنا من رُزْء وإن جلّ جازعٌ

وقال زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلّب:
إنّ الشجاعة والسّاحة ضُمّنا قبراً
فإذا مررت بقبره فاعْقِرْ به كومَ
وانضح جوانب قبره بدمائها ولقه
والآن لمّا كنت أكمل مَن مشى وأفترً
وتكامَلت فيك المروءة كلّها وأعنه

للمهلبي من مرثيته للمتوكل: لا حُزن إلا أراه دون ما أجد لا يَبعدَنْ هالك كانت منيته لا يدفع الناس ضيا بعد ليلتهم لو أنّ سيْفي وعقلي حاضران له

وزُرتَ بها الأجداث وهْيَ كما هيا بسيف لهم ما كان في الحرب نابيا عليه المنايا فألق إن كنت لافيا فيان له ذِكْراً سيُفْني اللياليا

فحسبُك مني ما تُجِنَّ الجوانعُ (۱) على أحد إلاَّ عليك النَّوائيح على أحد إلاَّ عليك النَّوائيح لقد حسنت من قبل فيك المدائعُ ولا بسُرورٍ بعد موْتك فارح(۱)

قبراً بمرْوَ على الطريق الواضح كومَ المجان وكلَّ طرْف سابح (٣) ولقد يكون أخا دم وذبائح وأفترَّ نابُك عن شباة القارح وأعنْت ذلك بالفعال الصالح

وهل كمن فقدت عيناي مُفْتقَدُ كما هوى مِن عطاء الزَّبية الأسدُ<sup>(1)</sup> إذ لا تُمدَّ على الجاني عليك يَـدُ أبليتُه الجهد إذ لم يبله أحـد

<sup>(</sup>١) جنّ: ستر. (٢) جلّ: عظم.

<sup>(</sup>٣) الهجان: أجود الإبل واكرمها أصلاً؛ والطرف من الخيل: الكريم العتيق.

<sup>(</sup>٤) الزُّبية: حفرة تحفر للأسد ثم تعطى فيمر بها الأسد فيهوي فيها فيصاد.

والحرب تُسعَر والأبطال تَجتلد لم يَحْمه مُلكه لمَّا أنقضى الأمد وللرَّدى دون أرصاد الفتى رصد ليثاً صريعاً تنزي حوله النقد (١) وليس فوقك إلا الواحد الضَّمد فقد شَقوا بالذي جاؤا وما سعدوا خداً كريماً عليه قارت جَسِد (٢) لكلِّ ذي عِزَّة في رأسه صيد (١) ولم يُصِغُ مثلَهُ رُوحٌ ولا جسد من الجوائف يَغلى فوقها الزَّبَـد (٥) وإن ونيت فإنّ القولَ مطَّرد فعلمتني الليالي كيف أقتصد ضعتم وضيَّعتُـمُ مـن كـان يُعتقَـد حَمتكُمُ السادةُ المركورةُ الحُشُد والمجدُ والدينُ والأرحامُ والبلـد كأنما كان ما يتلونه رَشَد بغير قحطانَ لم يبرحْ بـــه أَوَد فها ينالون ما نالوا إذا حدوا

هلا أتته أعاديه مُجاهَا فخرَّ فوق سرير اللك مُنْجدلا قد كان أنصارُه يَحمون حوْزتَه وأصبح الناس فوضى يَعجبون لــه عَلَتْك أسيافُ من لا دونَـه أحـدٌ جاءوا لدنيا عظيم يَسْعَدون بها ضجت نساؤك بعد العيز حين رأت أضحى شهيدٌ بني العباس مـوعظـةً خليفة لم يَنَلُ ما ناله أحددٌ كم في أديك من فوهاء هادرة إذا بكيت فإنّ الدمع مُنهَمل قد كنتُ أسرفُ في مالي ويُخلفُ لي لما آعتقدتم أُنـاسـاً لا حُلــومَ لهم فلو جعلتم على الأحرار نِعمتَكم قومٌ هم الجذم والأنسابُ تجمَعُكم قد وَتَّر الناسَ طرأً ثم قــد صمتــوا إذا قـريش أرادوا شـدَّ مُلكِهـم مَن الأَلَى وهبوا للمجدِ أنفسَهم وقال آخر:

وفتي كأنّ جينَه بــدرُ الدُّجــا

قامت عليه نوادب وروامس

<sup>(</sup>١) التنزى: الوثوب. (٢) النقد: جنس من الغنم.

<sup>(</sup>٣) قارت جسد، أي دم قد يبس. (١) الصيد: إمالة الرأس كبرا.

<sup>(</sup>٥) فوهاء هادرة، يريد طعنة واسعة تقذف بالدم؛ والجوائف جع جائفة، وهي الطعنة تبلغ الجوف.

غرَسَ الفسيلَ مؤمَّلا لبقاية وقال الأسود بن يعفر:

ماذا أؤمّالُ بَعد آلِ محرّق أهل الخورْنَق والسدير وبارق نزلوا بأنقرة يسيلُ عليهم جرت الرياحُ على محلّ ديارهم ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فإذا النعمُ وكل ما يُلهى به وقال عَبيد بن الأبرص:

يا حارِ ما راح من قوم ولا ابتكروا يا حار ما طلعتْ شمسٌ ولا غرَبتْ هـل نحن إلا كــأرواح يُمَــرُّ بها

فنها الفسيـلُ ومـات عنـه الغــارِسُ

تركوا منازلهم وبعد إياد والقصر ذي الشرفات من سنداد (۱) ماء الفرات يجيء من أطواد فكأنما كانوا على ميعاد في ظلّ مُلْكِ ثابت الأوتاد يسوماً يصير إلى بلى ونفاد

إلا وللموت في آثارهم حادي إلا تقربُ آجالا لمعاد المعاد تحت التراب وأجساد كأجساد

## للحجاج في ابن خارجة:

لما مات أسهاء بن خارجة الفَزّاري قال الحجاج: ذلك رجل عاش ما شاء، ومات حين شاء.

وقال فيه الشاعر:

إذا مات ابنُ خارجة بن زيد ولا جاء البريد بغُنْم جيش فيوم منك خير من رجال وقال مسلم بن الوليد الأنصاري:

أمسعود مل غاداك يوم بفرحة

فلا مَطَـــرت على الأرض الساء ولا حلـت على الطَّهـر النساء كثيرٍ عنــدَهــم نَعــم وشـاء

وأمسيتَ لم تَعـرض لها الشَّـرَحـاتُ

<sup>(</sup>١) بارق: موضع بالكوفة.

وهـــل نحن إلا أنفسٌ مستعـــــارةٌ بكيت وأعطتك البكاء مصيبة كأنك فيها لم تكن تعـرف العَـزا سقى الضاحكُ الوسميّ أعظمَ حفرة أرى بهجة الدنيا رجيع دوائر طوى أيدي المعروف مصرعُ مالـك وقال أيضاً:

أمسا القبسورُ فسإنهن أوانسّ عمَّت فواضله وعمَّ مُصابُه ردت صنائعه إليه حياته

وقال أشجع بن عمرو السُّلمي يرثي منصور بن زياد: يا حُفرة الملك المؤمَّل رفده لا ذلت في ظِلْين ظلَّ سحابَة وسقى الوليُّ على العِهادِ عِراص ما يا يومَ منصور أبَحْتَ حمّى النَّـدى يا يومَـهُ مـاذا صنعـتَ بمُـرمْـل يا يومه لو كنت جئت بنُصحه لله أوصال تقسَّمَها البلي عجبا لخمسة أذرع في خمسة مَن كان يَملأُ عرضَ كلِّ تَنوفةٍ ذلَّت بمصرعه المكارمُ والنَّدى أَفَلت نجومُ بني زيسادٍ بعدما

تَمُرُّ بها الرَّوحـاتُ والغــدَوات مضتُّ وهي فـردٌ مـا لها أخـوات طواها الردَي في اللَّحدِ وهي رُفات لهنَّ اجتماعٌ مــــرة وشَـــــات(١) فهن عن الآمال منقبضات

بجوار قبركِ والديــــار قبـــورُ فالناسُ فيه كلهم مأجور فكأنه من نشرها منشورُ

ما في ثراك من النَّـدى والخيـر؟

وطْفاءَ دانِيةٍ وظِـلً حُبـور (١) والآك مِن قبرٍ ومن مقْور (٦) وفجعتَــه بــوليّـــه المذكـــور يسرجو الغنى ومُكبَّل مــأســور فجَمعت بين الحيِّ والمقبور! في اللَّحدِ بين صَفَائَـحِ وصُحُور غطَّـت على جَبـل أشمَّ كبير واراهُ جـولاً ملْحَـد محفور(١) وذُبابُ كلِّ مُهنَّدِ مأثور طلَعـت بنـورِ أهِلّـةٍ وبُــدورِ

(٤) الجول: ناحية القبر.

(٢) وطفاء: المسترخية الجوانب.

<sup>(</sup>١) الشتات: الافتراق.

<sup>(</sup>٣) العهاد: المطر الأول.

لولا بقاء محد لتصدّعت أبقى مكارم لا تبيد صفاتُها أصبحْت مهجورا بحُفرتك التي بليت عظامُك والصفاحُ جديدة إن كنت ساكن حُفرةٍ فلقد ترى

وقال یرثی محمد بن منصور:

أنعَــي فتَـــى الجودِ إلى الجودِ أنعيى فتى مصص الثرى بعده فـــانثام المجـــدُ بــــه ثلمـــــةً أنعى ابن منصور إلى سيد وأشعب يسعمى على صبية وطارق أعا علم القري اليومَ تُخْشَى عثراتُ النَّدى أُورَدَهُ حـوضـاً عظيم الشـاأى كا أمرىء يحرى إلى مُددّة سينطِقُ الشعرُ بأيامه فكل مفقود إلى جَنبه يــا وافــدَيْ قــومِها إِنَّ مَــنْ طلتًا الجود وقد ضمَّه فاتكما الموت بمعروفه يا عضداً للمجد مفتوقة أوْهَـن زنديها وأكباهما

أكب ادنا أسفاً على منصور ومضى لوقت حامه المقدور بُدِّلتَها من قصرك المعمور ليس البِلى لفعاليك المشهور سكناً لعُودي منبَر وسرير

ما مشل مسن أنعسى بموجسود بقية الماء من العسود جانبها ليس بمسدود وأيِّد ليس برعديد (١) مشل فراخ الطير مجهود ومسلم في القيــــد مصْفــــود وعـــدوَةَ البُخـــل على الجود في المجــــدِ يـــــومٌ غيرُ محمُودِ وأجل قد خُطَ معدود على لسان غير معقود وإن تعـــالى غيرُ مفقـــود طلنتًا تحت الجلامي عمد في بط\_ن ملح\_ود وليس مــا فـات بمردُود وساعداً ليس بمعضود قرعُ المنايا في العناديد (٢)

<sup>(</sup>١) الرعديد: الجبان يرتعد ويضطرب عند القتال جبنا.

<sup>(</sup>٢) يقال أكبى الرجل، أي لم تخرج نار زنده.

وهد ت الركن الذي كان بال أمس عهاداً غير مهد و وقال حبيب الطائي يرثي خالد بن يزيد بن مزيد: أشيبان لا ذاك الهام بعائد

أشيبانُ عمَّت نارُها من رزيئة فها تشتكي وجداً إلى غير واجدِ فها جانبُ الدنيا بسهل ولا الضَّحى بطلق ولا ماء الحياة بباردِ فيا وحْشة الدنيا وكانت أنيسة ووَحدةً من فيها بمصرع واحد

وأنشد أبو محمد التَّيميّ في يزيد بن مزيد:

أحقا أنه أودى يريد أتدرى من نَعيْتَ وكيف فــاهَــتْ أحــامــي الملـــكِ والإسلام أوْدَى تأمّل هل ترى الإسلام مالت وهل شِيمَتْ سيوف بني نِزارِ وهل تَسْقى البلاد عِشــارُ مُـــزْن أما هُداَّتْ لمصرَعِه نِدارٌ وحــلَّ ضريحَهُ إذ حـــلَّ فيـــه وهُـــــــدَّ العــــــزَّ والإسلامُ لمَا لقد أوفّى ربيعة كل نحس وأُنصِلت الأسنَّـة مـن قنـــاهـــا نعِيُّ يزيد إن لم يبق بأسّ نعِــيُّ أبي الزَّبير لكـــلِّ يـــوم أأودى عِصمةُ البادي يسزيدُ فمن يَحمي حِمَى الإسلام أم مَـن

فبيَّن أيها الناعبي المشيد (١) به شفتساك وارك الصعيد (۱) دعائمه وهمل شاب الوليد وهل وُضِعت عن الخيــل اللّبــود (٦) بدرتهاوهل يخضر عسود بلِّي، وتقوَّض المجددُ المشيددُ طريف المجد والمجد التليد ئـــوى وخليفـــةُ الله الرشيـــدُ لمَهْلكــه وغُيِّبــت السُّعــودُ وأشرعَـتِ الرّمـاحُ لمن يكيــدُ غــداةً مضى وإن لم يبــقَ جــود عبوس الوجه زينته الحديد وسيفُ اللهِ والغيثُ الحميـــدُا(١) يَـذُبُّ عن المكاره أو يــذودُ

<sup>(</sup>١) أودى: هلك. (٢) الصعيد: المرتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٣) شيحت السيوف: سلت. (٤) البادي: الذي يخرج إلى البادية طلبا للقرب من الكلأ.

يُخافُ وكُلِّ مُعضلةِ تــؤود (١) يقومُ بها إذا آعوجَ العَسودُ بحيلة نفسه البطّلُ النَّجيد (١) وأين تَحُطُ أرحُلَها الوفودُ عميداً ما يُقاسُ به عميد بهجته المسود والمسود دُموعاً أو تُصان لها خُدود عليه بدمعها أبدأ تجود فليس لدْمع ذي حسب جُمودُ لقد أودى وليس له نديد يُفادى من عَافته الأسود فريس للمنيَّة أو طريد مآثرُه فكان لها الخُلود لوارثه مكارم لا تبيد غدرن به وهُن له جنود إذا ما الحرب شبب لها الوقسود إلى الأبطال والخيلان حيد لَلاقاها به حتف عنيد ترى فيسه الحُتوفُ لها وعيد إذا ما هزها فرع شديد وَهِتْ أطنابُها ووهِّي العمود إبالــة وهــو مجدول وحيــد(٣)

ومَن يَدعو الأنامَ لِكلِّ خطْب ومَن تُجْلَى به الغمراتُ أم مَن ومن يَحمى الخميسَ إذا تعايَــا وأيْـــنَ يـــؤُمُّ مُنتجـــعٌ ولاج لقد رُزئت نِزارٌ يومَ أَوْدى فلو قَبِل الفِداءُ فداه مِنَّا أبعُدَ يُعزيدً تَختَونَ البواكي أمَـــا بـــاللهِ لا تنفَــــكَّ عيني وإنْ تَجمُــد دُمــوع لئيم قــوم وإنْ يكُ غالة حسب فأودى وإن يعْثرْ بــه دهـــرٌ لما قــــدْ وإن يَهلِكْ يَنزيدُ فكلُّ حيى فإن يك عن خلود قد دعته فها أودى آمرؤ أودَى وأبقي ألم تعلم أخـــي أنّ المنــــايـــــا قصدن له وكن يَحدُن عنه فهلا يسوم يقدد مها يسزيد ولو لاقّم الحُتوفَ على سواء أَضْرَّابَ الفوارس كل يوم فمن يرضى القواطع والعوالي لتَبك تُب للسلام لما ليبكك مُرهَـق يتلـوه خيـل

<sup>(</sup>١) تؤدد: تشق.(٢) تعایا: عی وعجز.

<sup>(</sup>٣) إبالة: كثيرة.

ويبكك خامِل ناداك لآ ويبكك شاعر لم يُبق دهر ويبكك شاعر لم يُبق دهر تركّت المشرفية والعَوالي وغادرْت الجياد بكل لُغنز فيان تُصبح مُسلَّمة فمّا ألم تك تكشف الغمرات عنها أم تك تكشف الغمرات عنها أصيب المجدد والإسلام لما لقد عزى ربيعة أنّ يوما ومثلك من قصدن له المنايا فيا للدهر ما صنعت يداه فيا للدهر ما صنعت يداه سقى جدّنا أقام به يزيد فيان أجزع لمهلكه فاني فيان أجزع لمهلكه فاني

وقال مروان بن أبي حفصة يرثي معن بن زائدة: زار ابنُ زائدة المقابَر بعدما ألقت إليان القبائل من نزار أصبحت وقلوبها أودت ربيعة أنها قُسمت له منها فعال فلا بَكِينَ فتى ربيعة ما دَجا ليال بظل لا زال قبرُ أبي الوليد تَجوده بعهادها قبر يضمُ مع الشجاعة والندى حِلْم يُخاف أبن الرزية من ربيعة هالك تَرك العير رحْبُ السَّرادق والضياء جبينه كالبدر ش

تواكله الأقارب والبعيد له نَشاً وقد كسد القصيد مُحلاًة وقد حان الوُرود (۱) عواطل بعد زينتها ترود (۱) تفيد بها الجزيد وتستفيد عوابس والوجُوه البيضُ سُود أصابك بالردى سهم شديد عليها مثل يوميك لا يعود عليها مثل يوميك لا يعود بأسهمها وهُمن له جنود كأن الدهر منها مُستفيد من الوسمي بسام رعود على النكيات إذ أوْدى جليد على من مات بعدك يا ينيد

ألقت إليه عُرى الأمُور نزارُ وقلوبُها أسفاً عليه حسرار منها فعاش بشطْرها الأعمار ليل بظلمته ولاح نهار بعهادها وبوبلها الأمطار علما يُخالطه تُقَى ووقار تَرك العيونَ دموعهن غِزار كالبدر شق ضياءَهُ الإسفار

<sup>(</sup>١) محلاّة: محبوسة.

<sup>(</sup>٢) اللغز: ما التوى واشكل على سالكه.

لمفاً علك إذا الطّعان بارق خَلَّى الأعنَّة يـوم مـاتَ مُشَيِّعٌ يُمسى ويصبحُ مُعلماً تذْكى به مها يُمِرُّ فليس يَرجو نقضَـهُ لو كان خلْفك أو أمامَـك هـائبـاً

تَرك القَنا وطوالُهن قصار(١) بطل اللقاء مُجرّب مغسوارُ(٢) نارٌ مُعترك وتَخملُ نار. أحــدٌ وليس لنقْضِــه إمــرارُ(٣) أحدا سواك لهابك المقدار

وقال برثه:

بكى الشامُ معْناً يوم خلَّى مكانـهُ ثوَى القائدُ الميمونُ والذَّائدُ الذي أتى الموتُ مَعْناً وهُوَ للعِرْضِ صَائِـنٌ وما مات حتى قلَّدنْه أمورَها وحتى فشا في كلّ شرق ومغـرب وكم من يَدٍ عندي لِمَعْن كريمةٍ بكته الجيادُ الأعوجيَّةُ إذ ثَـوَى وقد غَنيت ريح الصَّبا في حياتــهِ

فكادت له أرضُ العِراقين ترجُفُ به كان يُرمَى الجانبُ المتخوَّف وللمجـد مُبْتــاعٌ وللمال مُتلِــفُ ربيعـة والحيّــان قيس وخِنْــــدِفُ أَيَاد له بالضَّرِّ والنفْع تُعرَف سأشكرُها ما دامتِ العينُ تطرف وحَنَّ مع النَّبعِ الوشيج المثقَّف'' قَبُولاً فَأَمْسَتْ وهي نكْباءُ حَرجَفُ

وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد وعدح ابنه محمد بن زبيدة الأمين: جرتْ جَـوَارِ بـالسعـدِ والنحس فنحــن في وحشـــةٍ وفي أُنْس فنحن في مأتم وفي عُسرس العين تبكى والسِّـنَّ ضـــاحكــة يُضِحكُنا القائم الأمينُ ويُبكينا وفاةُ الإمام بالأمس بَدران بدر أضحى ببَغدادَ في الــــخُلْدِ وبدر بطُوسَ في الرَّمْس (١)

## وأنشد العتبي:

<sup>(</sup>٢) المشيع: الشجاع. (١) المارق: النافذ في كل شيء.

<sup>(</sup>٣) يمر: يحكم ويعقد.

<sup>(</sup>٦) الخلد: قصر الخلافة ببغداد. (٥) الحرجف: الريح الباردة.

<sup>(</sup>٤) الأعوجية: نسبة إلى أعوج.

<sup>729</sup> 

والمرُّءُ يَجمَعُ مالــه مستهتِــراً فرحاً وليس بآكِـل ما يجمعُ ولَيأتين عليك يوماً مرة

وقال حارثة بن بدر الغُداني يرثى زياد بن ظبيان:

صلى الإلْــة على قبرِ وطهّـــرَه زَفَّتْ إليه قريش نعْشَ سيدها أبـــا المغيرة والدُّنيـــا مغيّـــرةٌ قد كان عندك للمعروف معرفة لو خَلَّـدَ الخيرُ والإسلامُ ذا قـدَم قد كنتَ تَخشى وتُعطِي المالَ من سعةٍ

وقال نهار بن تَوْسِعة يرثي المهلَّب: ألاً ذهب الغزو المقرّب للغني أقسام بمَسْرُو الرُّوذِ رَهْسن ضريحه

عند الثَّويَّةِ يُسفَّى فوقَه المُورُ (١) فَشَمَّ كُلُّ التُّقَى والبِرِّ مقبور وإنَّ مَن غَرَّت الدنيا لَمَغـرور وكان عسدك للتنكير تنكير

يُبكي عليك مُقنَّعاً لا تَسْمَع

ومات الندَى والحزْمُ بعــد المهلَّـب وقد غُيِّبا عن كلِّ شرق ِ ومغـرب

إن كان بيتُك أضحى وهُو مهجور

وقال المهلهل بن ربيعة: يرثي أخاه كليب بن وائل؛ وكان كليب إذا جلس لم يرفع أحد بحضرته صوته:

> ذهب الخِيارُ من المعاشِر كلهِم وتناولوا من كل أمر عظيمة

كلُّ ما عُضْ بالحوادث نادى

وآستَبَّ بعدَك يا كليْبُ المجلسُ لو كنتَ حاضرَ أمرِهــم لم يَنبِســوا

> وقال عبد الصمد بن المعذَّل يرثي سعيد بن سَلَّم: كم يتيم جَبَـرْتَـهُ بعـــدَ يُتْـــم

وعديم نعَشْتُ عِدَ عُدُم رضي اللهُ عن سعيـدِ بـن سلّــم

وقال ابن أخت تأبط شراًّ يرثى خاله تأبط شراًّ الفهميّ؛ وكانت هُذيل قتلتْه: لَقتيلاً دمُــهُ مــا يُطـــلُّ (١) إنَّ بـالشَّعْــب الذي دون سَلــع

<sup>(</sup>٢) الشعب: الطريق بالجبل. (١) الثوية: موضع بالكوفة.

قَــذَفَ العِــبُءَ عليَّ وولَّــى أنا بـالعِـبُءِ لــه مستقِــلُّ (١) ووراء الشأر مني ابسنُ أُخْست مَصِعٌ عُقْدتُه ما تُحَلُّ (١) مُطْرِقٌ يَرْشِح موْتاً كَمَا أَطْدِسَرَق أَفْعَى يَنفُث السُّمَّ صِلُّ (٢) خبَـرٌ ما نابَنا مُصْمئـلٌ جلَّ حتى دقَّ فيه الأجل (١) بزَّني الدهر وكان غَشوما بأبيِّجارُه ما يَسذلُّ (٥) ذكّت الشّعْــرى فبردّ وظـــلّ (١) وندي الكفين شهم مُدل (٧) حَــلَّ حــلَّ الحزْمُ حيــث يحُلُّ وكِلاَ الطَّعْميْن قد ذاق كلُّ (^) من ثياب الحمد ثوب رفك عاش في جدور يديه القلل المالة وإذا يَغــــزو فَسِمْــعٌ أَزلُ (١) يـركَـب الهوْلَ وحيــداً ولا يَصــــحبـــه إلاَّ الباني الأفَــــلُّ (١٠٠ هَـوَّمـوا رُعْتَهـم فـاشمعَلُــوا (١١١) كَسَنَا البرق إذا ما يُسلّ لبها كان مُديْلا يَفُلل الله الله جَعْجع يَنقَب منه الأظل (١١٠)

شامس ف القمر حتى إذا ما يابسُ الجنبيْن من غير بــؤس ظاعن بالحزم حتى إذا ما ولـــه طعْمان أَرْيٌ وشَـــرْيٌ رائے بالمجد غاد علیہ أفتحُ الراحــةِ بـــالجود جَـــوَاداً مُسْبِـلٌ في الحيِّ أحْــوى رفَــل فـــاحتســـوُّا أنفـــاسَ يـــوم فلما کل ماض قد تردی بماض فلئن فَلَّت هُذيْلٌ شِباهُ وبها أبْـــرَكهـــا في مُنــــاخ

(٥) بزني: سلبني.

(٧) يابس الجنبين: هزيل.

(٩) السمع: ولد الذُّئب:

<sup>(</sup>٢) مصع: الشديد المقاتلة الثابت لها.

<sup>(</sup>٤) المصمئل: الشديد.

<sup>(</sup>٦) القر: البرد.

<sup>(</sup>A) الأري: العسل؛ والشرى: الحنظل.

<sup>(</sup>١٠) الأفل: المتثلم.

<sup>(</sup>١٢) الشبا: الحد. (١١) اشمعلوا: اسرعوا في السير.

<sup>(</sup>١٣) الجعجع: الأرض الغليظة؛ والأظل: باطن خف الناقة.

<sup>(</sup>١) مستقل: محتمل.

<sup>(</sup>٣) الصل: الخبيث من الحيات.

صليت منه هُذيلٌ بِخرْق يُنْهلُ الصَّغدة حتى إذا ما تضحك الضَّبع لقتْلي هُذيل عتاق الطير تَهفو بطانا وفُتُو هَجَدروا ثم اسْدروا فاسقنيها يا سَوَاد بن عمْرو

لا يَلُ الشَّرَ حتى يَلَوا('' نَهِلَت كان لها منه عَالُ وتسرى الذَّئسب لها يستهالُ تتخطَّاههم فها تستقالُ ليلهم حتى إذا آنجاب حَلُوا('') إنّ جسمى بعد خالي لخلُّ('')

وقال أمية بن أبي الصلت يرثي قتلي بدر من قريش:

ألاً بكْيـــت على الكـــرا م بني الكــــرام أُولي المادحُ كبُكا الحمَام على فُرو ع الأيْك في الغصن الجوانح يبكين حَـــرقى مستكيــنات يُـرحْـن مع الروائــخ تُ المُعْدولات من النّدوائدحُ أمشالهن البساكيسا حُزْن ويَصْدُق كيل مادحْ مـــن يبكهِــم يبــك على مسن ذا ببسدر فسالعقَنْسسقَل من مَرازبة جَحاجحْ (١٠) شُمْ ط وشُبّ ان بها ليل مَعاويسر وحاوح (٥٠) ألا تـــــروْن لمَا أرى ولقد أبان لكل لامح أن قـــد تغيّـــر بطــــنُ مكّـــــ ــة فهْـىَ مُـوحشــةُ الأبــاطْــحُ مِن كِلِّ بطْرِيقِ لبطْريقِ لبطْريقِ نَقِيَّ اللَّوْن واضح رُعْمـــوص أبــــواب الملـــو ك وجائب للخسرق فاتسح جمة الملازبة المناجيع<sup>(۱)</sup> ومـــن السراطمـــة الحلا

<sup>(</sup>١) الخرق: الشجاع الكريم. (٢) هجروا: ساروا وقت الهاجرة.

<sup>(</sup>٣) الخل: المهزول.

<sup>(</sup>٤) العقنقل: الكثيب من الرمل المنعقد؛ والجحاجح: السادة.

<sup>(</sup>٥) الشمط: الذين خالطهم الشيب؛ والبهاليل: السادة.

<sup>(</sup>٦) السراطمة: واسعى الخلق؛ والحلاجة: الطوال الضخام.

القـــائلين الفـــاعليــان الآمريـن بكـل صالـح المطْعمين الشَّحـــم فـــوْ ق الخبر شحم كالأنافِـحْ (١) نُقُبِلُ الجِفِسان مسع الجفسا ن إلى جفان كالناضح (٢) يعف و لا رَحَرَحارح(٢) ليست باصفار لن للضيف ثم الضيف بعدد الضيف والبُسْط السلاطح (١٠) وُهُـــب المِئين مـــن المِئـــين إلى المِئين مــن اللَّــواقـــحْ بّل صادرات عن بلادح (٥) سَــوق المُؤبَّــل للمُــؤ م مَــزيّــةٌ وزْن الرَّواجـــح لكـــرامِهـــم فـــوْق الكِـــرا كتَثاقسل الأرطال بالسسقسطاس في الأيدي الموائح (1) شَعْواء تُحْجر كلَّ نابحْ إن لم يُغيروا غـــــارةً ت الطَّامحاتِ مع الطَّوامح (٧) بالمقربات المعندا مُــــرْداً على جُـــرْد إلى أُسْدِ مُكالسةِ كوالح (^) مشي المصافح للمصافح ويُلاق قرن قرن قرنسه بـــزُهـــاءِ ألـــف ثم ألْــيف بين ذي بـدن ورامــخ (١) الضَّ التَّقْ دُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

روى الاخفش لسهل بن هارون: ما للحوادث عنك منصرَف إلا بنفس مسالها خلف فك فكانى لسهامها هدف

<sup>(</sup>١) الأنافح: شيء يخرج من بطن ذي الكرش. (٢) المناضح: الحياض.

<sup>(</sup>٣) رحارح: واسعة من غير عمق. (٤) السلاطح: الطوال والعراض.

<sup>(</sup>٥) المؤبل: الابل الكثيرة؛ وبلادح: موضع. (٦) الموائح: التي تتايل لثقل ما ترفعه.

<sup>(</sup>٧) المبعدات: التي تبعد في جريها؛ والمقربات التي تقرب البيوت.

<sup>(</sup>٨) الكوالح: العوابس، (٩) البدن: الدرع.

دهـر سُررت به فاعقبني فابنك الذي ولَّـى لمهْلكـه فابنك الذي ولَّـى لمهْلكـه إذ لا يردُّ عليك ما أخذت قبر بمختلف الرَّياح بسه أنسَى الثَّـرى بمحلّـه وله فالصَّبر أحسنُ ما اعتصَمْت به فالصَّبر أحسنُ ما اعتصَمْت به

حُزناً به ما عشت ألتحف عنك السُّرور خُلِّف الأسف منك الحوادث دمْعة تَكِف من لسن للعُفه عا أصف من لسن أبلُغُه عا أصف قد أوحش المستأنس الألِف (۱) إذ ليس منه لدي مَنتصِف

## لفروة الحروري في رثاء الخوارج:

وقال فروة بن نوفل الحروريّ، وكان بعض أهل الكوفة يقاتلون الخوارج ويقولون: والله لنحرقنهم ولنفعلن ولنفعلن. فقال في ذلك فروة بن نوفل، وكان من الخوارج:

ما إِنْ نُبالي إِذَا أَرُواحُنا قَبِضَتْ تَجِري المجــرّةُ والنَّسران بينها لقـد علمـت وخيرُ العلم أَنفعــهُ

ماذا فعلْتُم بأجساد وأبشار (۲) والشَّمس والقمرُ السَّاري بمَقْدار أنَّ السعيدَ الذي ينجو من النار

## وقال يرثي قومه:

هُمُ نصبوا الأجساد للنَّبْل والقنا تظَل عِتاقُ الطير تحجِل نحوهم لطاف براها الصوْم حتى كأنها

فلم يَبق منها اليوم إلا رميمها يُعلَّلُنَ أجساداً قليلا نعيمُها(٣) سُيوف إذا ما الخيْل تَدْمى كلومُها

#### التعازي

لابن أبي بكر يعزي سليان في ابنه:

قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسليمان بن عبد الملك يعزيه في ابنه أيوب، وكان وليَّ

<sup>(</sup>١) الألف: المألوف. (٢) الأبشار: مفرده البَشَر.

<sup>(</sup>٣) يعللن، أي يستخرجن ما فيها من بقية لحم.

عهده وأكبر ولده: يا أمير المؤمنين، إنه من طال عمره فقَدَ أُحِبَّته، ومن قصر عمره كانت مصيبته في نفسه؛ فلو لم يكن في ميزانك لكنت في ميزانه!

وكتب الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزِّيه في ابنه عبد الملك: وعُوِّضتَ أجراً من فقيدٍ ، فلا يكن فقيدُك لا يأتي وأجرُك يَــذهــبُ

## لابن جريح يعزي ابن الأهم:

العتبي قال: قال عبد الله بن الأهتم: مات لي ابن وأنا بمكة، فجزعت عليه جزعا شديداً؛ فدخل علي ابن جُريح يعزيني، فقال لي: يا أبا محمد، آسلُ صبراً واحتساباً، قبل أن تسلو غفلة ونسيانا كها تسلو البهائم.

وهذا الكلام لعليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه يُعزي الأَشعث بن قيس في ابن له، ومنه أخذ ابن جريح؛ وقد ذكره حبيب في شعره فقال:

وقال علي في التّعازِي الأِشْعَت وخافَ عليه بعض تلكَ المآثِمِ أَتَصْبرُ لِلبلْوَى عَراءً وحِسْبَة فتُؤْجَرَ أَمْ تَسْلو سُلُوَ البهائِم

## على والأشعث في وفاة ابنه:

أتى عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه لأشعث يعزيه عن آبنه، فقال: إن تَحزن فقد استحقت ذلك منك آلرحم، وإن تَصبر فإن في الله خَلَفا من كل هالك، مع أنك إن صبرت عليك القدر وأنت مأجور، وإن جَزعْتَ جرى عليك القدر وأنت آثم.

وعزّى ابن السهاك رجلاً فقال: عليك بالصبر، فبه يعمل من آحتسب، وإليه يصير من جزع، واعلم أنه ليست مصيبة إلا ومعها أعظمُ منها، من طاعة الله فيها أو معصيته بها.

#### لصالح المري في مثله:

الأصمعي قال: عزى صالح المزى رجلا بابنه، فقال له: إن كانت مصيبتُك لم تُحدث لك موعظة، فمصيبتك بنفسك أعظم من مصيبتك بابنك؛ واعلم أن التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة.

#### لوالد العتبي في مثله:

العتبي قال: عزى أبي رجلا فقال: إنما يستوجب على الله وعده من صبر لحقه، فلا تجمع إلى ما فجعت به الفجيعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك، ولكل اجتاع فرقة إلى دار الحلول.

عزّى عبدُ الله بن عباس عمرَ بنّ الخطاب رضي الله تعالى عنه في بُنَيّ له صغير؛ فقال: عوضك الله منه ما عوضه الله منك.

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا عزى قوماً قال: عليكم بالصبر فإن به يأخذ الحازم، وإليه يرجع الجازع.

وكان الحسن يقول في المصيبة: الحمد لله الذي آجَرنا على ما لو كلفنا غيرَه لعجَزْنا عنه.

### كتاب تعزية

أما بعد: فإن أحق من تعزى، وأولي من تأسّي وسلّم لأمر الله، وقبِل تأديبَه في الصبر على نكبات الدنيا وتجرّع غُصَص البلوى \_ من تنجز من الله وعده، وفهم عن كتابه أمرَه، وأخلص له نفسه، وآعترف له بما هو أهله، وفي كتاب الله سلوة من فقد كل حبيب وإن لم تطب النفس عنه، وأنس من كل فقيد وإن عظمت اللوعة به؛ إذ يقول الله عز وجل: ﴿كلّ شَيْءٍ هالك إلا وجْهَهُ له الحكْمُ وإليهِ تُرْجَعُونَ ﴾(١) يقول الله عز وجل: ﴿للهُ أَصابْتهُمْ مُصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعُونَ أُولئِكَ وحيث يقول: ﴿ الذين إذا أصابْتهُمْ مُصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعُونَ أُولئِكَ

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨٨.

عليهم ملوات من رَبِّهم ورحة وأولئك هم المهْتَدُون الله والموت سبيل الماضين والمغابرين، (١) ومورد الخلائق أجمعين، وفي أنبياء الله وسالف أوليائه أفضل العبرة، وأحسن الأسوة، فهل أحد منهم إلا وقد أخذ من فجائع الدنيا بأجزل الإعطاء، ومن الصبر عليها بآحتساب الأجر فيها بأوفر الأنصباء.

فُجع نبينًا عليه الصلاة والسلام بابنه إبراهيم، وكان ذخر الإيمان، وقرة عين الإسلام، وعقب الطهارة، وسليل الوحي، ونتيج الرحة، وحضين الملائكة، وبقية آل إبراهيم واسمعيل صلوات الله عليهم أجعين، وعلى عامة الأنبياء والمرسلين فعمت الثقلين مصيبته، وخصت الملائكة رزيّته. ورضي عَيْسِيلُ من فراقه بثواب الله بدلا، ومن فقدانه بموعوده عوضاً؛ فشكر قضاه واتبع رضاه؛ فقال: « يحزن القلب، وتدمع العين، ولا نقول ما يُسخِطُ الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون!».

وإذا تأمل ذو النظر ما هو مشف عليه من غير الدنيا، وانتصح نفسه وفكره في غيرها بتنقل الأحوال، وتقارب الآجال، وانقطاع يسير هذه المدة ذلت الدنيا عنده، وهانت المصائب عليه، وتسهلت الفجائع لديه، فأخذ للأمر أهبته، واستعد للموت عدته، ومن صحب الدنيا بحسن الروية، ولاحظها بعين الحقيقة، كان على بصيرة من وشك زوالها.

قال النبي عَلَيْتُ اللهِ آذكروا الموت فإنه هادمُ اللذاتِ ومُنغِّصُ الشهوات. وليس شيء مما آقتصصت إلا وقد جعلك الله مقدماً في العلم به العمري إن الخطب فيما أصبت به لعظيم ، غير أن معوَّضه من الأجر والمثوبة عليه بحسن الصبر ، يهوّنان الرزية وإن ثقلت ، ويسهلان الخطب وإن عظم الأوهب الله لك من عصمة الصبر ما يكمل لك به زلفي (٦) الفائزين ، وقربة الشاكرين ، وجعلك من المرضيين قولا وفعلا ، الذين أعطاهم الحسني ، ووفقهم للصبر والتقوى ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٥٧. (٢) الغابرين: الباقين.

<sup>(</sup>٣) الزلفي: القربي والمنزلة.

#### في عزاء عقبة بابنه:

محمد بن الفضل عن أبي حازم قال: مات عُقبة بن عِياض بن غَنْم الفهري، فعزّى رجل أباه فقال: لا تجزع على من كان في حياته زينة الدنيا، وهو اليوم من الباقيات الصالحات.

## عزاء الأصمعي لجعفر بن سليان في أخيه:

ابن الغار قال: حدثنا عيسى بن إسمعيل، قال: سمعت الأصمعي يقول: دخلت على جعفر بن سليان وقد ترك الطعام جزعاً على أخيه محمد بن سليان، فأنشدته بيتين، فل برحت حتى دعا بالمائدة، فقلت للأصمعي: ما هما ؟ فسكت، فسألته ؛ فقال: أتدري ما قال الأحوص؟ قلت: لا أدري. قال: قال الأحوص:

قدْ زادهُ كَلَفاً بِالْحُبِّ إِذَا مَنَعَتْ أُحبُّ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعا

قال أبو موسى: والأبيات لأراكة الثقفي يرثي بها عمرو بن أراكة ويُعزِّي نفسه، حيث يقول:

لعَمْري لئنْ أَتْبعْتَ عَيْنَكَ ما مضى لتَسْتنفدَنْ ماءَ الشئون بأسْرِه تَبيّنْ فإن كان البكا رَدَّ هالِكا فلا تَبْكِ ميتاً بعد موتِ أُحِبّةٍ للكل بن دينار في أخيه:

به الدَّهْرُ أو ساقَ الحِمامُ إلى القبر وإن كنت تمرِيهِنَّ مِن ثَبَجِ البحرِ(١) على عمرو على أحدٍ فاجهَدْ بُكاكَ على عمرو على وعباسٍ وآل أبي بكسر

أبو عمر بن يزيد قال: لما مات أخو مالك بن دينار، بكى مالك، وقال: يا أخي، لا تقرّ عيني بعدك حتى أعلم أفي الجنة أنت أم في النار؛ ولا أعلم ذلك حتى ألحق بك! وقالت أعرابية ورأت ميتاً يدفن: جافى الله عن جنبيه الثّري، وأعانه على طول البلّي.

<sup>(</sup>١) مرى الشيء: استخرجه؛ وثبج كل شيء: معظمه.

وعَزى أعرابيٌّ رجلا فقال: أوصيك بالرضا من الله بقضائه، والتنجُّز لما وعد به من ثوابه؛ فإن الدنيا دار زوال ولا بد من لقاء الله.

وعزى أيضاً رجلا فقال: إن من كان لك في الآخرة أجرا، خير لك ممن كان لك في الدنيا سروراً.

## الحسن وجازع على ابنه:

وجزع رجل على آبن له ، فشكا ذلك إلى الحسن ، فقال له : هل كان ابنك يغيب عنك ؟ قال : نعم ؛ كان مُغيبه عني أكثر من حضوره . قال : فاتركه غائبا ، فإنه لم يَغب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه الغيبة .

وعزّي رجلٌ نصرانيٌّ مسلما، فقال له: إنّ مثلي لا يعزِّي مثلك، ولكن انظر ما زَهِد فيه الجاهلُ فارغب فيه.

## لعلي بن الحسين في ناعية:

وكان على بن الحسين رضي الله عنه في مجلسه وعنده جماعة؛ إذ سمع ناعية في بيته؛ فنهض إلى منزله فأسكتَهُم، ثم رجع إلى مجلسه، فقالوا له: أمِنْ حدثٍ كانت الناعية؟ قال: نعم! فعزوه وعجبوا من صبره، فقال: إنا أهل بيت نطيع الله فيا نحب، ونحمده على ما نكره.

تعزية: التمس ما وعد الله من ثوابه بالتسليم لقضائه، والانتهاء إلى أمَّره؛ فإن ما فات غير مستدرك.

وعزي موسى المهدي إبراهيم بن سلم على ابن له مات، فجزع عليه جزعا شديدا، فقال له: أيسرُّك وهو بليّة وفتنة، ويحزنك وهو صلوات ورحمة.

#### لابن جبير:

سفيان الثوري، عن سعيد بن جُبير قال. ما أعطيت أمة عند المصيبة ما أعطيت

هذه الأمة من قولها: ﴿إِنَا لله وإِنَا إِلَيه راجعون﴾(١) ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب حيث يقول: ﴿إِنَا أَسْفًا على يوسُفَ! وابيضَتْ عيناهُ من الحُزْنِ فهو كَظِيم ﴾(١).

وعزى رجلٌ رجلا بابن له فقال له: لو ذهب أبوك وهو أصلك، وذهب ابنك وهو فرعك؛ فها بقاء مَن ذهب أصله وفرعه.

#### تعازي الملوك

### لأكتم يعزي ابن هند:

العتبي قال: عزى أكثم بن صيفي عمرو بن هند ملك العرب على أخيه، فقال له: أيها الملك، إن أهل هذه الدار سفر لا يحُلون عُقد الرِّحال إلا في غيرها، وقد أتاك ما ليس بمردود عنك، وارتحَل عنك ما ليس براجع إليك، وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك؛ واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام: فأمس عظة وشاهد عدل، فجعك بنفسه، وأبقى لك وعليك حكمته. واليوم: غنيمة وصديق، أتاك ولم تأته، طالت عليك غيبته، وستسرع عنك رحلته. وغد: لا تدري من أهله، وسيأتيك إن وجدك! فها أحسن الشكر للمنعم، والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن فروعها، فها بقاء الفروع بعد أصولها؟ واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منها، وخير من الخير معطيه، وشر من الشر فاعله.

### في مهلك المنصور:

لما هلك أمير المؤمنين المنصور، قدمتْ وفود الأمصار على أمير المؤمنين المهدي، وقدم فيهم أبو العيناء المحدِّث؛ فتقدم إلى التعزية فقال: آجر اللهُ أميرَ المؤمنين على أميرِ المؤمنين قبله، وبارك لأمير المؤمنين فيا خلفه له؛ فلا مصيبة أعظم من مصيبة إمام والد، ولا عقبى أفضل من خلافة الله على أوليائه؛ فاقبل من الله أفضل العطية،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٥٦. (٢) سورة يوسف الآية ٨٤.

واصبر له على أعظم الرزيّة.

ولما مات معاوية بن أبي سفيان، ويزيد غائب؛ صلى عليه الضحاك بن قيس الفهري، ثم قدم يزيد من يومه ذلك؛ فلم يقدم أحد على تعزيته حتى دخل عليه عبد الله بن همام السلولى، فقال:

واشكُر حِباءَ الذي باللَّكِ حاباكا مَّا رزئتَ ولا عُقبى كعُقْباكـا فأنت ترعاهُمُ وآللهُ يرعاكـا إذا نُعيتَ ولا نسمَعْ بمنْعاكـا

اصبر يزيدُ فقد فارقْت ذا مِقَةٍ لا رَزْءَ أعظمُ في الأقوام قد عَلِموا أصبحت راعي أهل الأرض كلِّهم وفي معاوية الباقي لنَا خلَفٌ

فافتتح الخطباء الكلام.

عزى شبيب بن شبة المنصور على أخيه أبي العباس فقال: جعل الله ثوابَ ما رُزئت به لك أجراً ، وأعقبك عليه صبراً ، وختم ذلك لك بعافية تامة ، ونعمة عامة ، فثواب الله خير لك منه ، وما عند الله خير له منك ، وأحق ما صبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل .

وكتب إبراهيم بن إسحاق إلى بعض الخلفاء يعزّيه: إن أحق مَن عرف حقّ الله فيما أخذ منه، من عرف نعمته فيما أبقى عليه. يا أمير المؤمنين، إن الماضي قبلك هو الباقي لك، والباقي بعدك هو المأجور فيك، وإن النعمة على الصابرين فيما ابتلُوا به أعظم منها فيما يُعافَون منه.

#### الرشيد وعبد الملك بن صالح:

ودخل عبدُ الملك بن صالح دارَ الرشيد، فقال له الحاجب: إن أمير المؤمنين قد أصيب الليلة بابن له ووُلِد له آخر! فلما دخل عليه قال سرك الله يا أمير المؤمنين فيا ساءك، ولا ساءك فيا سرك، وجعل هذه بهذه، مثوبةً على الصبر، وجزاءً على الشكر.

ودخل المأمون على أم الفضل بن سهل يعزيها بابنها الفضل بن سهل فقال: يا أُمَّهُ، إنك لم تفقدي إلا رؤيته، وأنا ولدك مكانه! فقالت: يا أمير المؤمنين، إن رجلا أفادني ولدا مثلك لجديرٌ أن أجزع عليه.

#### من عمر بن عبد العزيز إلى عماله بعد موت ولده:

لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: إن عبد الملك كان عبدا من عبيد الله ، أحسن الله إليه والي فيه ، أعاشه ما شاء وقبضه حين شاء وكان ما علمت من صالحي شباب أهل بيته قراءةً للقرآن وتحريا للخير ، وأعوذ بالله أن يكون لي محبة أخالف فيها محبة الله ، فإن ذلك لا يحسن في إحسانه إلي ، وتتابع نعمه علي ، ولأعلمن ما بكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة ؛ قد نهينا أهله الذين هم أحق بالبكاء عليه .

#### عزاء زياد لسلبان بن عبد الملك في ابنه:

دخل زياد بن عثمان بن زياد على سليان بن عبد الملك وقد توفي ابنه أيوب فقال: يا أمير المؤمنين إن عبد الرحمن بن أبي بكر كان يقول: من أحب البقاء ـ ولا بقاء ـ فليوطِّن نفسه على المصائب.

#### لعطاء يعزي يزيد في معاوية:

لما مات معاوية دخل عطاء بن أبي صَيفي على يزيد ، فقال: يا أمير المؤمنين أصبحْتَ رُزئت خليفة الله ، وأعطيت خلافة الله ؛ فاحتسب على الله أعظم الرزية وآشكره على أحسن العطية .

#### لابن الوليد يعزي عمر بن عبد العزيز في ابنه:

عزى محمد بن الوليد بن عُتبة عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، أعد لما ترى عدة تكن لك جُنَّة من الحزن وسترا من النار! فقال عمر:

هل رأيت حزنا يُحتج به، أو غفلة ينبِّه عليها؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا ترك تعزية رجل لعلمه وانتباهه لكُنْتَه، ولكن الله قضى أن الذكرى تنفع المؤمنين.

### عمر بن عبد العزيز في وفاة أخته:

وتوفيت أخت لعمر بن عبد العزيز، فلما فرغ من دفنها دنا إليه رجل فعزاه، فلم يرد عليه شيئا، فلما رأى الناسُ ذلك يرد عليه شيئا، فلما رأى الناسُ ذلك أمسكوا عنه ومشوا معه؛ فلما بلغ الباب أقبل على الناس بوجهه وقال: أدركت الناس وهم لا يُعزون بامرأة إلا أن تكون أماً، انقلبوا رحكم الله.

## لبعض الشعراء في التعزية:

وُجد في حائط من حيطان تبّع مكتوباً:

آصْبِرْ لدَهر نال مِنْ كَ فهكذا مَضَت الدُّهورُ فَصَرَحٌ وحُسزنٌ مَسرَّةً لا الُحزْن دام ولا السُّرورُ

وهذا نظير قول العتابي:

وقسائلة لله رأتني مُسَهَسدا أباطِنُ داء أم جَوى بك قاتلٌ تفرُقُ ألآف وموتُ أحبَّة

كأنّ الحشا مني تلذعُهُ الجمْرُ فقلتُ الذي بي ما يقومُ له صبرُ وفقْدُ ذَوِي الأفضال قالت كذا الدهرُ

كتب محمد بن عبدالله بن طاهر إلى المتوكل يعزيه بابن له:

إني أُعـزّيك لا أني على ثِقـةٍ مِنَ الحياةِ ولكِنْ سُنَّةُ الدّين للله المعزّي وإن عاشا إلى حين ليس المعزّي وإن عاشا إلى حين

وقال أبو عيينة:

فإن أشْكُ من لَيْلَى بِجُرجان طولَـه وقائلـة ماذ ناًى بِـك عنهُـمُ

فقد كنت أشكو منه بالبَصْرَة القِصَـرُ فقلت لها: لا عِلْم لي فَسلِي القـدَرْ لحكيم يعزي سلمان بن عبد الملك في ابنه.

وقال بعض الحكماء لسليان بن عبد الملك لما أصيب بابنه أيوب: يا أمير المؤمنين إن مثلك لا يوعظ إلا بدون علمه؛ فإن رأيت أن تقدّم ما أخرَت العجزة فترضي ربك وتُريح بدنك من حسن العزاء والصبر على المصيبة، فافعل.

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز يعزّيه في آبنه عبد الملك ببيت شعر: وهو: وعُوّضْت أجراً من فقيد فلم يكُن فقيدُك لا يأتي وأجْرك يـذهـبُ

للاسكندر يعزي أمه عن فقده.

ولما حضرت الإسكندر الوفاة كتب إلى أمه أن آصنعي طعاما يحضره الناس ثم تقدمي إليهم أن لا يأكل منه محزون. ففعلت: فلم يبسط أحد إليه يده؛ فقالت: ما لكم لا تأكلون؟ فقالوا: إنك تقدمت إلينا أن لا يأكل منه محزون، وليس منا إلا من قد أصيب بحميم أو قريب! فقالت: مات والله ابني! وما أوصى إلي بهذا إلا ليعزيني به!.

وكان سهل بن هارون يقول في تعزيته: إن أجر التهنئة بآجل الثواب! أوجَب من التعزية على عاجل المصيبة.



قال أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في النوادب والمراثي، ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في النسب الذي هو سبب التعارف، وسُلَّم إلى التواصل؛ به تتعاطف الأرحام الواشجة، وعليه تحافظ الأواصر القريبة. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَأْيَهَا النّاسُ إِنَّا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لِتَعارَفوا ﴾ (١) فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس، ومن لم يعرف الناس لم يُعَدَّ من الناس.

وفي الحديث: «تعلموا من النسب ما تعرفون به أحسابكم وتصلون به أرحامكم». وقال عمر بن الخطاب: تعلموا النسب ولا تكونوا كنبيط (٢) السواد: إذا سئل أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا وكذا.

## أصل النسب

## أولاد نوح

قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد بن المسيّب، قال: وَلد نوح ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث؛ فولَد سامُ العرب وفارس والروم، وولد حام السودان والبربر والنّبط، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) النبيط: الأنباط، وسموا كذلك لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين.

## أصل قريش

كانت قريش تُدعى النضر بن كنانة، وكانوا متفرقين في بني كنانة، فجمعهم قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، من كل أوْب إلى البيت؛ فسُمُّوا قريشا. والتقريش: التجميع، وسُمِّي قصي بن كلاب مُجمّعا، فقال فيه الشاعر:

قُصَي أبوكم مَن يُسَمَّى مُجمّعاً به جَمعَ اللهُ القبائلَ مِن فِهْرِ

وقال حبيب:

غـدوا في نـواحـي نَعْشِـه وكـأنما قـريشٌ قـريشٌ يـومَ مـاتَ مجمّعُ

يريد بمجمِّع قصيَّ بن كلاب، وهو الذي بنى المشعر الحرام، (۱) وكان يقوم عليه أيامَ الحج؛ فسهاه الله مشعرا، وأمره بالوقوف عنده. وإنما جع قُصيّ إلى مكة بني فهر ابن مالك، فجدْمُ قريش كلِّها فهرُ بن مالك؛ فها دونه قريش وما فوقه عرب مثل كنانة وأسد وغيرهها من قبائل مضر؛ وأما قبائل قريش فإنها تنتهي إلى فهر بن مالك لا تجاوزه، وكانت قريش تسمَّى آلَ الله، وجيران الله، وسكان الله.

وفي ذلك يقول عبد المطلب بن هاشم:

وقال الحسن بن هاني، في بعض بني شيبة بن عثمان الذين بأيديهم مفتاح الكعبة: . إذا آشتعَبَ الناس البيوت فأنتُم أولو الله والبيتِ العتيق المحرَّم

<sup>(</sup>١) المشعر الحرام: بناء بالمزدلفة.

<sup>(</sup>٢) يخترم، يقال اخترمته المنية، أي أخذته.

#### نسب قریش

قال أبو المذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: تسمية من انتهى إليه الشرف من قريش في الجاهلية فوصله بالإسلام، عشرة رهط من عشرة أبطن، وهم: هاشم، وأمية، ونوفل، وعبد الدار، وأسد، وتَيْم، ومخزوم، وعدي، وجُمح، وسهم.

فكان من هأشم: العباس بن عبد المطلب، يسقي الحجيج في الجاهلية، وبقي له ذلك في الإسلام.

ومن بني أمية: أبو سفيان بن حرب، كانت عنده العقابراية قريش، وإذا كانت عند رجل أخرجها إذا حميت الحرب، فإذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب، وإن لم يجتمعوا على أحد رأسوا صاحبها فقد موه.

ومن بني نوفل: الحرث بن عامر، وكانت إليه الرفادة، وهي ما كانت تُخرجه من أموالها وترفد به مُنْقطع الحاج.

ومن بني عبد الدار: عثمان بن طلحة، وكان إليه اللواء والسدانة مع الحجابة، ويقال والندوة أيضاً في بني عبد الدار.

ومن بني أسد: يزيد بن زَمْعة بن الأسود، وكانت إليه المشورة: وذلك أن رؤساء قريش لم يكونوا يجتمعون على أمر حتى يَعرضوه عليه، فإن وافقه ولاَّهم عليه، وإلا تخير وكانوا له أعواناً؛ واستشهد مع رسول الله عَيْلِيَةٍ بالطائف.

ومن بني تيم: أبو بكر الصديق، وكانت إليه في الجاهلية الأشناق، وهي الديات والمغرم، فكان إذا أحتمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالة من نهض معه، وإن احتملها غيره خذلوه.

ومن بني مخزوم: خالد بن الوليد، وكانت إليه القبة والأعنة؛ فأما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش؛ وأما الأعنة فإنه كان على خيل قريش في الحرب.

ومن بني عدي: عمر بن الخطاب، وكانت إليه السفارة في الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب، بعثوه سفيراً، وإن نافرهم حيّ لمفاخرة جعلوه منافرا ورضوا به.

ومن بني جُمَح: صفوان بن أمية، وكانت إليه الأيسار، وهي الأزلام؛ فكان لا يُسبَّق بأمر عام حتى يكون هو الذي يتَّسِرون على يديه.

ومن بني سهم: الحرث بن قيس، وكانت إليه الحكومة والأموال المحجرة التي سمَّوها لآلهتهم.

فهذه مكارم قريش التي كانت في الجاهلية، وهي؛ السقاية، والعارة، والعُقاب، والرفادة، والسِّدانة، والحجابة، والندوة، واللواء، والمشورة، والأشناق، والقبة، والأعنة، والسفارة، والأيسار، والحكومة، والأموال المحجرة \_ إلى هؤلاء العشرة من هذه البطون العشرة على حال ما كانت في أوليتهم، يتوارثون ذلك كابراً عن كابر؛ وجاء الإسلام فوصل ذلك لهم؛ وكان كل شرف من شرف الجاهلية أدركه الإسلام فوصله، فكانت سقاية الحاج وعهارة المسجد الحرام وحُلوان النفر في بني هاشم.

فأما السقاية فمعروفة، وأما العمارة فهو ألاَّ يتكلم أحد في المسجد الحرام بِهجُر ولا رفث ولا يرفع فيه صوته، وكان العباس ينهاهم عن ذلك.

وأما حُلوان النفر، فإن العرب لم تكن تُملِّكُ عليها في الجاهلية أحداً، فإن كان حرب أقرعوا بين أهل الرياسة، فمن خرجت عليه القرعة أحضروه، صغيراً كان أو كبيراً. فلما كان يوم الفجار أقرعوا بين بني هاشم فخرج سهم العبّاس وهو صغير فأجلسوه على المجن.

## بين المأمون وأبي الطاهر

أبو الطاهر أحمد بن كثير بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو ذكوان عن أحمد بن يزيد الأنطاكي أنه سمع المأمون يقول لأبي الطاهر الذي كان على البحرين: من أي قريش أنت؟ قال: من بني أسامة بن لؤي ، فقال المأمون: ما سمعنا لأسامة ابن لؤي

نسباً في بطوننا العشرة، لو عَلِمنا به على بُعده منا لكنا به بَررة.

# فضل بني هاشم وبني أمية

قيل لعليَ بن أبي طالب: أخبرنا عنكم وعن بني أمية. فقال: بنو أمية أغْدرُ وأمكر وأَفْجَر، ونحن أصبحَ وأفصح وأسمح.

وسأل رجل الشعبيَّ عن بني هاشم و بني أمية ، فقال: إن شئت أخبرتك ما قال عليُّ ابن أبي طالب فيهم. قال: أخبرني. قال: أما بنو هاشم فأطعمُها للطعام، وأضربها للِّهام؛ وأما بنو أمية فأبعدها حِلما وأطلبها للأمر الذي لا يُنال فينالونَه.

قيل لمعاوية: أخبرنا عنكم وعن بني هاشم. قال: بنو هاشم أشرف واحداً، ونحْن أشرف عدداً ، فما كان إلا كَلاَ ولا ، حتى جاؤا بواحدة بذَّت الأولين والآخرين . يريد النبي عَلِيلَةٍ. وبقوله: أشرف واحداً: عبد المطلب بن هاشم.

## الرشيد وأموى

الرياشي عن الأصمعي قال: تصدى رجل من بني أمية لهارون الرشيد فأنشده: قـــوْلَ ذي فهــــم وعِلم وأدبْ عبد شمس عمُّ عبد المطلب بكمُ الفضل على كـلِّ العـربْ

يـــا أمن آلله إنى قــائــلّ عبـدُ شمسِ كــان يتلـــو هـــاشهاً فاحفظ الأرحام فينا إنما لكم الفضل علينا، ولنا فأحسن جائزته ووصله.

## للنبي طيسة .

سفيان الثورى يرفعه إلى النبي عَلِيُّ قال: ﴿ إِنَ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَى فِي خَيْر خَلَقه، وجعلهم أفراقاً فجعلني في خبر فرُقة، وجعلهم قبائل فجعلني في خبر قبيلة، وجعلهم بيوتاً فجعلني في خير بيت. فأنا خيْركم بيتاً وخيركم نسبا ».

# وقال عَلِيَّةٍ : « كُلُّ سببِ ونسبِ مُنقطع يوْم القيامة إلاَّ سببي ونسبي ٩.

## جاعة بني هاشم بن عبد مناف وجاعة قريش

عبد المطلب بن هاشم ولده عشرة بنين، منهم: عبد الله أبو محمد عليه ، وأبو طالب، والزبير، أمهم فاطمة بنت عمرو المخزومية. والعباس، وضرار، أمها نتيلة النمرية. وحزة، والمقوم، أمهما هالة بنت وهيب. وأبو لهب، أمه لبنى خزاعية. والحارث، أمه صفية من بني عامر بن ضعصعة. والغيداق، أمه خزاعية.

# جاعة بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

وهو أمية الأكبر: حرب بن أمية، وأبو حرب، وسفيان، وأبو سفيان؛ وعمرو، وأبو عمرو، وهؤلاء يقال لهم العنابس، والعاص، وأبو العاص، والعيص، وأبو العيص؛ وهؤلاء يقال لهم الأعياص، ومنهم معاوية بن أبي سفيان، وعثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية، ومنهم سعيد بن العاص بن أمية، ومروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية.

### جاعة بني نوفل

الحارث بن عامر صاحب الرفادة، ومعطعم بن نوفل، ومنهم عدي بن الخيار بن نوفل؛ ومنهم شافع بن ظرب بن عمرو بن نوفل؛ وهو كاتب المصاحف لعمر بن الخطاب؛ ومسلم بن قرطة، قتل يوم الجمل.

### جاعة بني عبد الدار

عثمان بن طلحة ، صاحب الحجابة ؛ وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة ؛ والحرث بن علقمة بن كلدة ، كان رهينة قريش عند أبي يكسوم ؛ والنضر بن الحرث بن علقمة

ابن كلدة، بن عبد مناف بن عبد الدار، قتله النبي عَيِّلَ صبراً، أمر عليَّ بن أبي طالب فقتله يوم الأثيل.(١)

# جاعة بني أسد بن عبد العزى

منهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، وأمه صفية ابنة عبد المطلب، ويزيد ابن زمعة بن الأسود صاحب المشورة؛ وأبو البختري، واسمه العاص بن هاشم ابن الحرث بن أسد؛ وورقة بن نوفل بن أسد، هو الذي أدرك الإيمان بعقله وبشر خديجة بالنبي عليه .

### جاهير بني تيم بن مرة

منهم أبو بكر الصديق، وطلحة بن عبيد الله، وعمرو بن عبدالله بن معمر، وعبدالله بن جدعان، وعلي بن زيد بن عبدالله بن أبي مليكة، والمهاجر بن فهد بن عمر بن جدعان، ومحمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير.

## جاهير مخزوم بن مرة

منهم المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وخالد بن الوليد بن المغيرة، وعبد الرحمن بن الحرث، وعمرو بن حُرَيْثِ، وأبو جهل بن هاشم بن المغيرة، وعياش بن أبي ربيعة الشاعر، وعبد الله بن المهاجر، وعمارة بن الوليد بن المغيرة، وإسماعيل بن هشام بن المغيرة ـ ولي المغيرة المدينة وضرب سعيد بن المسيب بن أبي وهب الفقيه.

### جاهير عدي بن كعب

 حراء ، وعبد الحميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب ، ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز ، وسراقة بن المعتمر ، والنحام بن عبد الله بن أسيد ، والنعمان بن عدي بن النضلة ، استعمله عمر على مَيْسان (۱) وعبد الله بن مطيع ، وأبو جهم بن حذيفة ، وخارجة بن حذافة ، وكان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر : فقتله الخارجي وهو يظنه عمرو بن العاص ، وقال فيه : أردت عمراً وأراد الله خارجة !

## جماهير جمح

منهم: صفوان بن أمية ، من المؤلفة قلوبهم ، وأمية بن خلف ، قتل يوم بدر ؛ وأبي ابن خلف ؛ ومحمد بن حاطب ؛ وجيل بن معمر بن حذافة ؛ وأبو عزة وهو عمرو بن عبد الله ؛ وأبو محذورة ، مؤذن النبي عليه .

# جاهير بني سهم

الحرث بن قيس، صاحب حكومة قريش؛ وعمرو بن العاص؛ وقيس بن عدي؛ وخُنيس بن حُذافة، ومنبه؛ ونبيه، ابنا الحجاج؛ ومنهم العاص بن منبه، قُتل مع أبيه، قتله علي وأخذ سيفه ذا الفقار، فصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

#### جهاهير عامر بن لؤي

منهم: سُهيل بن عمرو، من المؤلفة قلوبهم؛ ومنهم ابن أبي ذئب الفقيه، واسمه محمد بن عبد الرحن؛ وحويطب بن عبد العزى، من المؤلفة قلوبهم؛ وعبد الله بن محرمة، بدري؛ ونوفل بن مساحق؛ وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، الفقيه؛ وعبد الله بن أبي سرح، بدري؛ ومنهم ابن أم مكتوم، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) ميسان: كورة وأسعة بين البصرة وواسط.

### جاهير بني محارب بن فهر بن مالك

منهم: الصحاك بن قيس الفهري، وحبيب بن مسلمة.

# جاهير بني الحارث بن فهر بن مالك

منهم: أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة؛ وسهيل؛ وصفوان، ابنا وهب؛ وعياض بن غنْم بن زهير؛ وأبو جهم بن خالد؛ وبنو الحرث. هؤلاء من المطيّبين الذين تحالفوا وغمسوا أيديهم في حفنة فيها طيب.

## قريش الظواهر وغيرها من بطون قريش

بنو الحارث وبنو محارب ابنا فهر بن مالك، وهم قريش الظواهر لأنهم نزلوا حول مكة وما والاها.

فمن بني الحارث بن فِهْر: أبو عبيدة بن الجراح، واسمه عامر بن عبدالله بن الجراح، من المهاجرين الأولين.

ومن بني مُحارب بن فهر: الضحاك بن قيس الفهري، صاحب مرج راهط. وما سوى هؤلاء من بطون قريش يقال لهم قريش البطاح؛ لأنهم سكنوا بطحاء مكة، وهم البطون العشرة التي ذكرناها قبل هذا الباب.

### ومن بطون قريش

بنو زُهرة بن كلاب بن كعب بن لؤيّ. منهم وهب بن عبد مناف بن زُهرة، أبو آمنة أم رسول الله عليه الصلاة الرحن بن عوف، خال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم بنو حبيب بن عبد شمس؛ ومنهم عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس، صاحب العراق؛ ومنهم بنو أمية الأصغر ابن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه عبلة، فيقال لهم العبلات؛ وبنو عبد العزى بن عبد شمس، منهم عبد مناف، وأمه عبلة، فيقال لهم العبلات؛ وبنو عبد العزى بن عبد شمس، منهم

أبو العاص بن الربيع، صهر رسول الله عَيْقَالَهُ ، تزوج ابنته التي قال النبي عَيْقَالُهُ فيه: « ولكِنَّ أبا العاص لم يُذْمَمْ صِهْرُه » ؛ ومنهم بنو المطلب بن عبد مناف ؛ ومنهم محمد بن إدريس الشافعي.

ومن بني نوفل بن عبد مناف: المطعم بن عدي.

ولعبد شمس بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف يقول أبو طالب: فيا أخوَيْنا عبدَ شمس ونوفلاً أُعيذُكما أن تُبعثا بيننا حرْب

وولد أمية الأكبر: العاص، وأبا العاص، والعيص، وأبا العيص، فهؤلاء يقال لهم الأعياص، وحربا وأبا حرب، وهذه البطون التي ذكرنا كلها من قريش ليست من البطون العشرة التي ذكرناها أولا وذكرنا جماهيرها.

# فضل قريش

قال النبي عليه السلام: « الأئمَّة من قريش ». وقال: « قدموا قريشا ولا تقْدُموها »: ولما قُتل النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف، قال: « لا يُقتل قرشي صبراً بعد اليوم »، يريد أنه لا يكفر قرشي فيقتل صبراً بعد هذا اليوم.

#### معاوية وأصحابه:

الأصمعي قال: قال معاوية: أي الناس أفصح؟ فقال رجل من الساط: يا أمير المؤمنين، قوم ارتفعوا عن رُبَّة العراق، وتياسروا عن كشكشة (١) بكر، وتيامنوا عن شَنْشنة (٦) تغلب، ليست فيهم غمغمة (٣) قضاعة، ولا طُمْطهانية (١) حير. قال: من هم؟ قال: قومك يا أمير المؤمنين، [قريش]. قال: صدقت! فمن أنت؟ قال: من جَرم.

<sup>(</sup>١) كشكشة: إبدال الشن من كاف الخطاب للمؤنث.

<sup>(</sup>٢) شنشنة: جعل الكاف شيئاً مطلقاً.

<sup>(</sup>٣) غمغمة: أن تسمع الصوت ولا يبين لك تقطع الحروف.

<sup>(</sup>٤) الطمطمة: ان يكون الكلام مشبها لكلام العجم.

قال الأصمعى: جرم فصحاء العرب.

# ابن عتبة وابن عمير:

قدم محمد بن عُمير بن عطارد في نيف وسبعين راكباً ، فاستزارهم عمرو بن عتبة ، قال: فسمعته يقول: يا أبا سفيان ، ما بال العرب تطيل كلامها وأنتم تقصرونه معاشر قريش ؟ فقال عمرو بن عتبة: بالجندل يُرمَى الجندل ، وإن كلامنا كلام يقل لفظه ويكثر معناه ، ويُكتفي بأولاه ويُستشفى بأخراه ، يتحدر تحدر الزلال على الكبد الحرّى ، ولقد نقصوا وأطال غيرهم فها أخلُوا ، ولله أقوام أدركتهم كأنما خُلقوا لتحسين ما قبّحت الدنيا ، سهُلت ألفاظهم كها سهلت عليهم أنفاسهم ، فابتذلوا أموالهم ، وصانوا أعراضهم ، حتى ما يجد الطاعن فيهم مطعنا ، ولا المادح مزيدا ، ولقد أموالهم ، وسانوا أعراضهم ، حتى ما يجد الطاعن فيهم مطعنا ، ولا المادح مزيدا ، ولقد أموالهم ، وسانوا أعراضهم ، شفّ كثيرا منه نصيبهم ، ولله در مولاهم حيث يقول: وضع الدهر فيهم شفْ رَتيْ فيهم فمضى ساليا وأمسَوْا شُعوبا

شفرتان والله أفنتا أبدانهم، وأبقتا أخبارهم، فتركناهم حديثا حسناً في الدنيا، ثوابه في الآخرة أسواً، فيا موْعُوظا ثوابه في الآخرة أسواً، فيا موْعُوظا بن من بعده، اربح نفسك إذا خَسِرها غيرك.

قال: فظننت أنه إن أراد أن يعلمه أن قريشاً إذا شاءت أن تتكلم تكلمت.

### ابن عتبة وقرشيون تشاحوا:

العتبي قال: شهدت مجلس عمرو بن عتبة وفيه ناس من القرشين، فتشاحُّوا في مواريث وتجاحدوا، فلما قاموا من عنده أقبلْ علينا فقال: إنّ لقريش درجا تزلق عنها أقدام الرجال، وأفعالا تخضع لها رقاب الأقوال، وغايات تقصر عنها الجياد المنسوبة، وألسنة تكلّ عنها الشفار المشحوذة؛ ولو احتفلت الدنيا ما تزيَّنتُ إلا بهم، ولو كانت لهم ضاقت عن سعة أخلاقهم؛ وإنّ قوما منهم تخلقوا بأخلاق العوام فصار لهم رفق باللؤم، وخُرق في الحرص ولو أمكنهم لقاسموا الطير في أرزاقها؛ إن خافوا مكروهاً

تعجَّلوا له الفقر؛ وإن عُجِّلت لهم النعم أخروا عنها الشكر، أولئك أنضاء فكرة الفقر، وعجزة حملة الشكر.

### محد بن الفضل وقوم:

قال أبو العيناء الهاشمي: جرى بين محمد بن الفضل وبين قوم من أهل الأهواز كلام، فلما أصبح رجع عنه؛ فقالوا له: ألم تقل أمس كذا وكذا؟ قال: تختلف الأقوال إذا اختلفت الأحوال.

## بينه وبين والى الأهواز:

ودخل محمد بن الفضل على والي الأهواز فسمعه يقول: إذا كان الحق استوى عندي الهاشمي والنبطي. فقال محمد بن الفضل: لئن استوت حالاتها عندك فها ذلك بزائد النبطي زينة ليست له، ولا ناقص الهاشمي قدراً هو له، وإنما يلحق النقص المسوى بينها!.

### لابن عتبة ينصح قرشين:

العتبي قال: قال عمرو بن عتبة: اختصم قوم من قريش عند معاوية فمنعوا الحق، فقال معاوية: يا معشر قريش، ما بال القوم لأمّيصلون بينهم ما انقطع، وأنتم لعلاّت تقطعون بينكم ما وصل الله، وتباعدون ما قرب؟ بل كيف ترجون لغيركم وقد عجزتم عن أنفسكم؟ تقولون كفانا الشرف مَن قبلنا؛ فعندها لزمتكم الحجة؛ فاكفوه مَن بعدكم كما كفاكم من قبلكم، أو تعلمون أنكم كنتم رقاعا في جنوب العرب، وقد أخرجتم من حَرَم ربَّكم، ومُنعتم ميراث أبيكم وبلدكم، وأخذ لكم ما أخذ منكم؛ وساكم باجتماعكم اسماً به أبانكم من جميع العرب، وردّ به كيد العجم، فقال جل ثناؤه: ﴿ لإيلافِ قريش إيلافِهم ﴾ (١) فارغبوا في الائتلاف أكرمكم الله به، فقد حذرتُكم الفرقة نفسها، وكفى بالتجربة واعظا.

<sup>(</sup>١) أخوة لعلات: من كانت أمهاتهم شتى وابوهم واحد. (٢) سورة قريش الآية ١.

### مكان العرب من قريش

## للنبي سَلِيلَةٍ:

يجي بن عبد العزيز، عن أبي الحجاج رياح بن ثابت، عن بكر بن خنيس، عن أبي الأحوص، عن أبي الحُصَين، عن عبد الله بن مسعود أنّ النبي عَيْقَالَ: قريش الجؤجؤ (١) والعرب الجناحان، والجؤجؤ لا ينهض إلا بالجناحين.

#### لمعاوية:

قال عمرو بن عتبة: ما استدر لعمي كلام قط فقطعه، حتى يُذكر العربُ بفضل أو يُوصَى فيهم بخير. ولقد أنشده مروان ذات يوم للنابغة حيث يقول: فهم دِرْعِي التي استلأمتُ فيها إلى يوم النّسار وهمْ مِجَنَّى (٢)

فقال معاوية: ألا إنّ دروع هذا الحي من قريش إخوانهم من العرب، المتشابكة أرحامهم تشابُك حَلق الدرع، التي إن ذهبت حَلْقة منه فرقت بين أربع؛ ولا تزال السيوف تكره مذاقة لحوم قريش ما بقيت دروعُها معها، وشدت نطقها عليها، ولم تفك حلقها منها؛ فإذا خلعتها من رقابها كانت للسيوف جَزَرا.

### لابن عتبة في معاوية:

العتبي عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال: عقمت النساء أن يلدن مثل عمي: شهدته يوما وقد قدمت عليه وفود العرب، فقضى حوائجهم وأحسن جوائزهم؛ فلما دخلوا عليه ليشكروا سبقهم إلى الشكر، فقال لهم: جزاكم الله يا معشر العرب عن قريش أفضل الجزاء؛ بتقدمكم إياهم في الحرب، وتقديمكم لهم في السلم، وحقنكم دماءهم بسفكها منكم؛ أما والله لا يؤثر عليكم غيركم منهم إلا حازم كرم، ولا يرغب عنكم منهم إلا عاجز لئم، شجرة قامت على ساق، فتفرع أعلاها واجتمع أصلها، عضد الله منهم إلا عاجز لئم، شجرة قامت على ساق، فتفرع أعلاها واجتمع أصلها، عضد الله

<sup>(</sup>١) الجؤجؤ: صدر السفينة. (٢) استلأم: لبس ما عنده من عدة؛ والمجن: الترس.

من عضدها ، فيا لها كلمةً لو اجتمعت ، وأيدياً لو ائتلفت! ولكن كيف بإصلاح ما يريد الله إفساده ؟

#### فضل العرب

يحيى بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو الحجاج رياح بن ثابت، قال: حدثنا بكر بن خُنيس، عن أبي الأحوص، عن أبي الحُصين، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « إذا سألتم الحوائج فاسألوا العرب؛ فإنها تعطى لثلاث خصال: كرم أحسابها، واستحياء بعضها من بعض، والمواساة لله».

ثم قال: « من أبغض العربَ أبغضه الله».

ابن الكلبي قال: كانت في العرب خاصة عشر خصال لم تكن في أمة من الأمم: خس منها في الرأس، وخس في الجسد؛ فأما التي في الرأس: فالفرق، والسواك، والمضمضة، والاستنثار، (١) وقص الشارب؛ وأما التي في الجسد: فتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء؛ (١) وكان في العرب خاصة، القيافة؛ لم يكن في جميع الأمم أحد ينظر إلى رجُلين أحدها قصير والآخر طويل، أو أحدها أسود والآخر أبيض، فيقول: هذا القصير ابن هذا الطويل، وهذا الأسود ابن هذا الأبيض، إلا في العرب.

#### لابن المقفع:

أبو العيناء الهاشمي عن القحذمي عن شبيب بن شيبة قال: كنا وقوفاً بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل ابن المقفع، فبششنا به وبدأناه بالسلام، فرد علينا السلام، ثم قال: لو ملتم إلى دار نَيْروز وظلها الظليل، وسورها المديد، ونسيمها العجيب؛ فعودتم أبدانكم تمهيد الأرض، وأرحتم دواتكم من جهد الثقل؛ فإن الذي تطلبونه لم تُفاتوه، ومها قضى الله لكم من شيء تنالوه! فقبلنا وملنا؛ فلما استقرّ بنا

<sup>(</sup>١) استنثر: أدخل الماء في أنفه ثم دفعه ليخرج مافيه. (٢) الاستنجاء: التطهر بالماء أو غيره.

المكان قال لنا: أيّ الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض؛ فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس. فقال: ليسوا بذلك؛ إنهم ملكوا كثيراً من الأرض، ووجدوا عظيا من الملك، وغلبوا على كثير من الخلق، ولبث فيهم عقد الأمر؛ فها استنبطوا شيئاً بعقولهم، ولا ابتدعوا باقي حكم بنفوسهم. قلنا: فالروم. قال: أصحاب صنعة. قلنا: فالصين. قال: أصحاب طُرفة. قلنا: الهند. قال: أصحاب فلسفة. قلنا: السودان. قال: شر خلق الله. قلنا: الترك. قال: كلاب ضالة. قلنا: الخزر. قال: بقر سائمة. قلنا: فقل. قلنا: العرب. قال: فضحكنا.

قال: أما إني ما أردت موافقتكم، ولكن إذا فاتني حظي من النسبة، فلا يفوتني حظي من المعرفة؛ إن العرب حكمت على غير مثال مثل لها، ولا آثار أثرت ؛ أصحاب إبل وغنم، وسكان شعر وأدم؛ يجود أحدهم بقوته، ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبّح ما شاء فيقبح؛ أدَّبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعُلتهم قلوبهم وألسنتهم؛ فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفخر، وبلغ بهم أشرف الذكر، وختم لهم بملكهم الدنيا على الدهر، وافتتح دينَه وخلافته بهم إلى الحشر على الخير فيهم ولهم؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ الأرضَ لله يُورِثُها مَنْ يشاءُ منْ عباده والعاقبةُ للمُتَقينَ ﴾ (١) فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم؛ ودفع الحق باللسان أكبت للجنان.

## ذو الرمة وعبد أسود:

ذكر الأصمعي عن ذي الرمة قال: رأيت عبداً أسود لبني أسد قدم علينا من شق اليامة، وكان وحشيا؛ لطول تغرُّبه في الإبل، وربما كان لقي الأكرة(٢) فلا يفهم عنهم ولا يستطيع إفهامهم، فلما رآني سكن إليّ، ثم قال لي: يا غيلان، لعن الله بلادا ليس فيها عربيّ، وقاتل الله الشاعر حيث يقول:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٢٨. (٢) الأكرة: الفلاحين.

# حُرُّ الثَرى مُسْتَغْرِبُ التُراب

وما رأيت هذه العرب في جميع الناس إلا مقدار القُرحة في جلد الفرس؛ ولولا أن الله رقّ عليهم فجعلهم في حشاه: لطمست هذه العجمانُ آثارَهم، والله ما أمر اللهُ نبيّه بقتلهم إلا لضنه بهم، ولا ترك قبولَ الجزية منهم إلا لِتركها لهم.

الأكرة: جمع أكار، وهم الحُرَّاثُ. وقوله: جعلهم في حشاه، أي: آستبطنهم. يقول الرجل للعربي إذا آستبطنه: خبأتك في حشاي وقال الراجز:

وصاحِب كالدُّمَّل الممِدِّ جعلتُهُ في رُقعَةٍ من جلدي

وقال آخر:

لقد كنتَ في قوم عليك أشِحَّة بِحُبِّكَ إِلاَ أَنَّ ما طاح طائحُ يَوَدُّونَ لو خاطوا عليك جُلُودَهُمْ ولا يَدْفعُ الموتَ النَّفوسُ الشَّحائـحُ

علماء النسب

### أبو بكر وابن المسيب:

كان أبو بكر رضي الله عنه نسابة، وكان سعيد بن المسيّب نسابة، وقال له رجل: أريد أن تعلمني النسب، قال: إنما تريد أن تساب الناس.

#### أبو بكر وبعض القبائل:

عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما أمر رسول الله عَيْقِيلَةٍ أن يعرض نفسه على القبائل، خرج مرة وأنا معه وأبو بكر، حتى رُفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر فسلم. قال عليّ: وكان أبو بكر مقدَّما في كل خير، وكان رجلا نسابة. فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم، أمن هامتها [أم من لهازمها]؟ قالوا: مِن هامتها العظمى. قال: وأيّ هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: ذُهْل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عوف بن مجلم الذي يقال فيه: لا حُرَّ

بوادي عوف؟ قالوا: لا؛ قال: فمنكم جساس بن مُرة الحامي الذمار، والمانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار قالوا: لا. قال: فمنكم أحوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم ذُهْلاً الأكبر، أنتم ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من شيبان حين بقل(١) وجهه، يقال له دَغَفل، فقال:

إِنَّ على سائِلِنا أَنْ نسألَه والعِبْء لا تَعرفُهُ أو تَحملَه

يا هذا، إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا، فممن الرجل؟ قال أبو بكر: من قريش؟ قال: بخ بخ! أهل الشرف والرياسة؛ فمن أي قريش أنت؟ قال: من ولد تيم بن مُرة. قال: أمكنّت والله الرامي من سواء الثّغرة. (٢) أفمنكم قُصي بن كلاب الذي جمع القبائل فسمي بحمّعا ؟ قال: لا. قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مُسنتون عجاف ؟ قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد، عبد المطلب، مطعم طير السماء، الذي وجهه كالقمر في الليلة الظلماء ؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. فاجتذب أبو بكر زمام الناقة، ورجع إلى رسول الله عَلَيْهِ: فقال الغلام:

صادفَ دَرُّ السِلِ دَراً يَدفعُه يَهِيضُهُ حيناً وحيناً يَصْدَعُهُ

قال: فتبسم النبي عليه السلام؛ قال عليّ: فقلت له: وقعتَ يا أبا بكر من الأعرابي على بائقة . (1) قال: أجل: قال: ما من طامة إلا وفوقها أخرى، والبلاء موكل بالمنطق والحديث ذو شجون.

# دغفل وقوم من الأنصار:

قال ابن الأعرابي: بلغني أن جماعة من الأنصار وقفوا على دَغْفَل النسابة بعد ما كفَّ، فسلموا عليه، فقال: مَن القوم؟ قالوا: سادة اليمن. فقال: من أهل مجدها

<sup>(</sup>١) بقل وجهه: خرج شعره. (٢) سواء الثغرة: وسط النحر.

<sup>(</sup>٣) مسنتون: أصابتهم سنة قحط. (١) البائقة: الداهية.

القديم، وشرفها العميم، كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الطوال قصبا الممحضون نسبا، بنو عبد المدان؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أقودُها للزحوف، وأخرقها للصفوف، وأضربها بالسيوف، رهط عمرو بن معد يكرب؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أحضرها قراءً، وأطيبها فناء، وأشدها لِقاءً رهط حاتم بن عبد الله [الطائي]؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الغارسون للنخل، والمطعمون في المحل، والقائلون بالعدل، الأنصار؟ قالوا: نعم.

#### ابن شيبان وقوم من العرب:

مسلمة بن شبيب، عن المنقرى، قال: ذكروا أن يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس قال: خرجتُ حاجاً، حتى إذا كنت بالمحصب من مِنَّى إذا رجل على راحلة معه عشرة من الشباب، مع كل رجل منهم مِحْجَن، يُنَحُّون الناس عنه ويوسِّعون له؛ فلما رأيته دنَوْت منه؛ فقلت: مَّمن الرجل؟ قال: رجل من مَهْرة، ممن يسكُن الشُّحر.(١) قال: فكرهته ووليت عنه، فناداني من ورائي: مالَك؟ فقلت: لستَ من قومي ولستَ تعرفني ولا أعرفك. قال: إن كنتَ من كرام العرب فسأعرفك. قال: فكررت عليه راحلتي، فقلت: إني من كرام العرب. قال: فممن أنت؟ قلت: من مضر. قال: فمِنَ الفرسان أنت أم من الأرحاء؟ فعلمت أنه أراد بالفرسان قيسا، وبالأرحاء خندفا؛ فقلت: بل من الأرحاء. قال: أنت امرؤ من خندف؟ قلت: نعم. قال: من الأرنبة أنت أم من الجاجم؟ فعلمت أنه أراد بالأرنبة خزيمة ، وبالجمجمة بني أد بن طابخة ؛ قلت : بل من الجمجمة . قال : فأنت امرؤ من بني أد بن طابخة ؟ قلت: أجل: قال: فمنَ الدواني أنت أم من الصميم ؟ قال: فعلمت أنه أراد بالدواني الرباب ومزينة، وبالصميم بني تميم؛ قلت: من الصميم. قال: فأنت إذا من بني تميم. قلت: أجل. قال: فمن الأكثرين أنت أم من الأقلين، أو من إخوانهم الآخرين؟ فعلمت أنه أراد بالأكثريـن ولـد زيـد منـاة، وبـالأقلين ولـد الحارث، وبإخوانهم الآخرين بني عمرو بن تميم؛ قلت: من الأكثرين، قال: فأنت إذاً

<sup>(</sup>١) الشحر: بطن الوداي.

من ولد زيد، قلت: أجل؛ قال: فمن البحور أنت أم من الجدود (١) أم من الثهاد ؟(١) فعلمت أنه أراد بالبحور بني سعد، وبالجدود بني مالك بن حنظلة، وبالثهاد بني امريء القيس بن زيد؛ قلت: بل من الذرى. قال: فأنت من مالك بن حنظلة. قلت: أجل. قال: فمن اللهاب(٢) أنت أم من الشعاب أم من اللصاب؟(١) فعلمت أنه أراد باللهاب مجاشعا، وبالشعاب نهشلا، وباللصاب بني عبد الله بن دارم؛ فقلت له: من اللصباب. قال: فأنت من بني عبد الله بن دارم؟ قلت: أجل. قال: فمن البيوت أنت أم من الزوافر؟ فعلمت أنه أراد بالبيوت ولد زرارة، وبالزوافر الأحلاف؛ قلت: من البيوت. قال: فأنت يزيد بن شيبان بن علقمة إبن زرارة بن عدس، وقد كان الأبيك امرأتان، فأيها أمَّك؟.

# قول دغفل في قبائل العرب

#### دغفل وزياد:

الهيثم بن عدي عن عوانة قال: سأل زياد دغفلا عن العرب، فقال: الجاهلية ليمن ، والإسلام لمضر، والفينة بينها لربيعة. قال: أخبرني عن مضر؛ قال: فاخر بكنانة، وكاثر بتميم، وحارب بقيس؛ ففيها الفرسان والأنجاد؛ وأما أسد ففيها دَل وكبر.

#### دغفكل ومعاوية:

وسأل معاوية بن أبي سفيان دغفلا فقال له: ما تقول في بني عامر بن صعصعة؟ قال: أعناق ظباء، وأعجاز نساء! قال: فها تقول في بني أسد؟ قال: عافة قافة، (٥) فصحاء كافة. قال: فها تقول في بني تميم؟ قال: حجر أخشن، إن صادقته آذاك، وإن

<sup>(</sup>١) الجدود: شواطىء البحار. (٢) الثاد: الحفر يكون فيها الماء القليل.

<sup>(</sup>٣) اللهاب: الشعب الصغيرة في الجبل.

<sup>(</sup>٤) اللصاب: جع لصب وهو شق في الجبل أضيق من اللهب وأوسع من الشعب.

<sup>(</sup>٥) العافة: جمع عائف، وهو الذي يزجر الطير ويتفاءل بأسائها وأصواتها وممرها.

تركته أعفاك. قال: فها تقول في خزاعة؟ قال: جوع وأحاديث! قال: فها تقول في اليمن؟ قال: شدة وإباء.

قال نصر بن سيّار:

عند الفَخار أعزَّة أكفاء ولنا للديهم أجْنة ودماء لاهم لنا سِلْم ولا أعداء أو يَخذُلونا فالساء ساء

إنا وهذا الحيَّ مِن يَمَن لنا قسومٌ لهم فينا دما عجمَّةٌ وربيعة الأذناب فيا بيننا إن ينصرونا لا نعز بنصرهم

### مفاخرة بين ومضر

## الأبرشيفاخر ابن صفوان:

قال الأبرش الكلبي لخالد بن صفوان: هل أفاخرك \_ وهما عند هشام بن عبد الملك \_ فقال له خالد: قل. فقال الأبرش: لنا ربع البيت \_ يريد الركن الياني \_ ومنا حاتم طيء، ومنا المهلب بن أبي صفرة.

قال خالد بن صفوان: منا النبي المرسل، وفينا الكتاب المنزَّل، ولنا الخليفة المؤمَّل. قال الأبرش: لا فاخرتُ مُضَرِيا بعدك!

# أبو العباس وقوم من اليمن:

ونزل بأبي العباس قوم من اليمن من أخواله من كعب، ففخروا عنده بقديمهم وحديثهم؛ فقال أبو العباس لخالد بن صفوان: أجب القوم. فقال: أخوال أمير المؤمنين [وأهله]! قال: لا بد أن تقول. قال: وما [عَسَى أن] أقول لقوم يا أمير المؤمنين هم بين حائك برد، وسائس قرد، ودابغ جلد؛ دل عليهم هدهد، وملكتهم إمرأة، وغرقتهم فأرة؟ فلم يثبت لهم بعدها قائمة.

# مفاخرة الأوس والخزرج

الخشنى يرفعه إلى أنس، قال: تفاخرت الأوس والخزرج؛ فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة الراهب، ومنا عاصم بن ثابت بن الأفلح الذي حت لحمه الدّبر، (۱) ومنا ذو الشهادتين جزيمة بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ. قالت الخزرج: منا أربعة قرءوا القرآن على عهد رسول الله عليه لم يقرأه غيرهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، ومعاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب سيد القرّاء؛ ومنا الذي أيده الله بروح القدس في شعره، حسان بن ثابت.

#### البيوتات

### علماء النسب في حضرة عبد الملك:

قال أبو عبيدة في كتاب التاج: اجتمع عند عبد الملك بن مروان في سمره علماء كثيرون من العرب، فذكروا بيوتات العرب، فاتفقوا على خسة أبيات: بيت بني معاوية الأكرمين في كندة، وبيت بني جشم بن بكر في تغلب، وبيت ابن ذي الجدين في بكر، وبيت زُرارة بن عدس في تميم، وبيت بني بدر في قيس ـ وفيهم الأحرز بن مجاهد التغلبي، وكان أعلم القوم، فجعل لا يخوض معهم فيا يخوضون فيه؛ فقال له عبد الملك: مالك يا أحيرز ساكنا منذ الليلة؟ فوالله ما أنت بدون القوم علما. قال: وما أقول؟ سبق أهل الفضل في فضلهم أهل النقص في نقصانهم، والله لو أن للناس كلهم فرسا سابقاً لكانت غرته بنو شيبان ففيم الإكثار. وقد قال المسيّب بن علس: تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تُعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت مَعْتِبة المنتِبة وشيبان إن عَتَبت تُعْتِبة بنو شيبان فنه وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت المليت في عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان في الميتان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبت الملكوكُ على عَتْبها وشيبان إن عَتَبت تَعْتِبت تَعْتِبية في المنتوبة المنت عَلَى عَتْبها وسيبان إن عَتَبية في الله المنتوبة والله المنتوبة والله المنتوبة والله المنتوبة والله المنتوبة والله المنتوبة والله و

تبيت الملوك على عَتبِها وشيبان إن عَتبِت تَعْتِبُ فكالشَّهْد بالرَّاحِ أخلاقُهُم وأحلامُهُ منها أعيذَبُ وكالمسك تُرْبُ تِقاماتُهم وتُرْبُ قُبورهم أطيب

(١) الدّبر: الزنابير والنحل.

# بيوتات مضر وفضائلها

قال النبي عَلِيْتُهِ ، وسئل عن مضر. فقال: « كِنانة جُمْجُمَتُها وفيها العينان، وأَسدٌ لسانها، وتميم كاهلها ».

وقالوا: بيت تميم، بنو عبد الله بن دارم، ومركزه بنو زُرارة، وبيت قيس، فزارة ومركزه بنو بدر؛ وبيت بكر بن وائل شيبان، ومركزه بيت بني ذي الجدين.

# معاوية والكلبي:

وقال معاوية للكلبي حين سأله عن أخبار العرب. قال: أخبرني عن أعز العرب فقال: رجل رأيته بباب قبته فقسم الفيء بين الحليفين أسد وغطفان معا. قال: ومن هو؟ قال. حصن بن حذيفة بن بدر. قال: فأخبرني عن أشرف بيت في العرب. قال: والله إني لأعرفه وإني لأبغضه! قال: ومن هو؟ قال بيت زرارة بن عدس. قال: فأخبرني عن أفصح العرب. قال: بنو أسد.

والمجتمع عليه عند أهل النسب. وفيا ذكره أبو عبيدة في التاج، أن أشرف بيت في مضر غير مدافع في الجاهلية، بيت بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم.

### النعمان والأحيمر:

وقال النعمان بن المنذر ذات يوم، وعنده وجوه العرب ووفود القبائل، ودعا ببردَيْ محرِّق. فقال: لَيلْبَسْ هذين البردين أكرمُ العرب وأشرفهم حسبا وأعزَّهم قبيلة. فأحجم الناس؛ فقام الأحيمر بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة، فقال: أنا لها! فأتزر بأحدها وارتدى بالآخر؛ فقال له المنذر: ما حجتك فيا ادعيت؟ قال: الشرف من نزار كلها في مضر. ثم في تميم، ثم في سعد، ثم في كعب، ثم في بهدلة. قال: هذا أنت في اصلك؛ فكيف أنت في عشيرتك؟ قال: أنا في عشيرتك؟ قال: أنا في عشيرتك؟ قال: أنا في عشيرتك؟ فكيف أنت في نفسك؟ فقال: شاهد العين شاهدي. ثم قام فوضع قدمه في الأرض.

وقال: من أزالها فله من الإبل مائة! فلم يقم إليه أحد ولا تعاطى ذلك. ففيه يقول الفرزدق:

فَهَا تَمْ فِي سَعَدُ وَلَا آلَ مَالَكُ عَلَامٌ إذا مَا سَيْلَ لَمْ يَتَبَهَدُلُ لَمُ وَهَبَ النَّعَانُ بُرْدَي مُحرَّق بِمُجدِ مَعد والعديد المحصَّلُ لَمُ

ومن بيت بهدلة بن عوف كان الزبرقان بن بدر، وكان يسمى سعد بن زيد مناة ابن تميم أسعد الأكرمين. وفيهم كانت الإفاضة في الجاهلية في عطارد بن عوف بن كعب بن سعد، ثم في آل كرب بن صفوان بن عطارد. وكان إذا اجتمع الناس أيام الحج بمنى لم يبرح أحد حتى يجوز آل صفوان ومن ورث ذلك عنهم، ثم يمر الناس أرسالا. وفي ذلك يقول أوس بن مغراء السعدي.

ولاً يريمونَ في التَّعريفِ موقِفهُمْ حتى يُقال أجيـزُوا آلَ صفْـوانــا ما تطْلُـعُ الشَّمْسُ إلاَّ عنــد أُوَّلِنـا ولا تَغيَّـبُ إلا عنــد أخــرانــا قال الفرزدق:

تَرى الناسَ ما سِرنًا يسيرون خلْفنـا وإن نحنُ أومأنا إلى الناسِ وقَّفـوا

# بيوتات اليمن وفضائلها

قال النبي عَلَيْكُ : « إني لأجدُ نفَسَ ربكم من قبل اليمن » ، معناه والله أعلم: أن الله ينفس عن المسلمين بأهل اليمن: يريد الأنصار. ولذلك تقول العرب: نفَسني فلان في حاجتي، إذا روّح بعض ما كان يغُمُّه من أمر حاجته.

وقال عبد الله بن عباس لبعض اليانية: لكم من السماء نجمُها ومن الكعبة ركنُها ومن الكعبة ركنُها

وقال عمر بن الخطاب: مَن أجود العرب؟ قالوا: حام طي، قال: فمن فارسها؟ قالوا: عمرو بن معد يكرب. قال: فمن شاعرها؟ قالوا: امرؤ القيس بن حجر. قال: فأي سيوفها أقطع ؟ قالوا: الصمصامة. قال: كفى بهذا فخراً لليمن.

وقال أبو عبيدة: ملوك العرب حِمير، ومقاولها غسان ولخم، وعددها وفرسانها الأزد، ولسانها مذحج، وريحانتها كندة، وقريشها الأنصار.

وقال ابن الكلبي: حِمْير مُلُوك وأرادف الملوك، والأزد أُسد، ومذحج الطعّان وهمدان أحلاس الخيل، وغسان أرباب الملوك.

ومن الأزد الأنصار، وهم الأوس والخزرج ابنا حارثة بن عمرو بن عامر، وهم أعز الناس أنفسا، وأشرفهم هما؛ لم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك. وكتب اليهم أبو كرب تُبَع الآخِر يستدعيهم إلى طاعته ويتوعدهم إن لم يفعلوا أن يغزوهم؛ فكتبوا إليه:

العبد تُبَعَّكُمْ يُريد قِت النّا ومكانُهُ بالمنزلِ المُت ذَلِّلِ المُت ذَلِّلِ إِنَا أَنَاسٌ لا تنامُ بِأَرضِنا عض الرسولُ يبظرِ أمّ المُرسِلِ

قال: فغزاهم أبو كرب، فكانوا يجاربونه بالنهار، ويُقْرونه بالليل، فقال أبو كرب: ما رأيتُ قوماً أكرم من هؤلاء؛ يجاربوننا بالنهار، ويُخرِجون لنا العَشاء بالليل! ارتجلوا عنهم. فارتحلوا.

## للنبي عليسة:

ابن لهيعة عن ابن هُبيرة عن علقمة بن وعُلة عن ابن عباس، أن رسول الله عليه الله على الله على الله على الله عن سبإ ما هو: أبلد أم رجل أم امرأة ؟ فقال : « بل رجل وُلد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة، والشام أربعة. أما اليانيون، فكندة ومذحج والأزد وأنمار وحمير والأشعريون. وأما الشاميون فلخم وجذام وغسان وعاملة ».

ابن لهيعة قال: كان أبو هريرة إذا جاء الرسولُ سأله ممن هو؟ فإذا قال من جذام، قال: مرحباً بأصهار موسى وقوم شعيب.

ابن لهيعة عن بكر بن سوادة، قال: أتى رجل من مهرة إلى على بن أبي طالب، قال: ممن أنت؟ قال: من مهرة. قال: ﴿ وآذكُ رُ أَخَا عادٍ إِذْ أَنْ ذَرَ قومَهُ بِالأَحقاف ﴾ .(١)

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية ٢١.

وقال ابن لهيعة: قبر هود في مَهْرة.

### تفسير القبائل والعمائر والشعوب

قال ابن الكلبي؛ الشعب أكبر من القبيلة، ثم العارة، ثم البطن، ثم الفخذ ثم العشيرة، ثم الفصيلة.

وقال غيره: الشعوبُ العجم، والقبائلُ العرب، وإنما قيل للقبيلة قبيلة، لتقابلها وتناظرها، وأن بعضها يكافىء بعضاً، وقيل للشعب شعب لأنه انشعب منه أكثر مما انشعب من القبيلة؛ وقيل لها عمائر، من الاعتار والاجتاع، وقيل لها بطون، لأنها دون القبائل، وقيل لها أفخاذ، لأنها دون البطون، ثم العشيرة: وهي رهط الرجل، ثم الفصيلة وهي أهل بيت الرجل خاصة. قال الله تعالى: ﴿ وفصيلتِهِ التي تُووِيه ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وأَنْذِرْ عشيرتكَ الأقربينَ ﴾ (١)

# تفسير الأرحاء والجهاجم

وقال أبو عبيدة في التاج: كانت أرحاء العرب ستا، وجماجها ثمانيا، فالأرحاء الست، بمضر منها اثنتان، ولربيعة اثنتان، ولليمن اثنتان، واللتان في مضر: تيم بن مرة، وأسد بن خزيمة، واللتان في اليمن: كلب بن وبرة، وطيء بن أدد.

وإنما سُميت هذه أرحاء ، لأنها أحرزت دُوراً ومياها لم يكن للعرب مثلها ، ولم تبرح من أوطانها ، ودارت في دورها كالأرحاء على أقطابها ، إلا أن ينتجع بعضها في البرحاء وعام الجدب، وذلك قليل منهم.

وقيل للجهاجم جماجم، لأنها يتفرع من كل واحدة منها قبائل اكتفت بأسهائها دون الانتساب إليها، فصارت كأنها جسد قائم وكل عضو منها مكتف باسمه معروف بموضعه.

والجهاجم ثمان: فاثنتان منها في اليمن، واثنتان في ربيعة، وأربع في مضر فالأربع

<sup>(</sup>١) سورة المعارج الآية ١٣. (٢) سورة الفرقان الآية ٢١٤

التي في مضر: اثنتان في قيس، واثنتان في خندف، ففي قيس: غطفان وهوازن، وفي خندف: كنانة وتميم، والتي في ربيعة: بكر بن وائل وعبد القيس بن أفصى، والتي في اليمن: مذحج \_ وهو مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ \_ وقضاعة بن مالك ابن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ.

ألا ترى أن بكرا وتغلب ابني وائل قبيلتان متكافئتان في العد والعدد ؟ فلم يكن في تغلب رجال شهرت أساؤهم حتى انتسب إليهم واجتُزى (١) بهم عن تغلب، فإذا سألت الرجل من بني تغلب لم يجتزىء حتى يقول تغلبي. ولبكر رجال قد اشتهرت أساؤهم حتى كانت مثل بكر، فمنها شيبان وعجل ويشكر وقيس وحنيفة وذهل.

ومثل ذلك عبد القيس، ألا ترى أن عنزة فوقها في النسب ليس بينها وبين ربيعة إلا أب واحد، عنزة بن أسد بن ربيعة، فلا يجتزىء الرجل منهم إذا سئل أن يقول: عنزي؟.

والرجل من عبد القيس ينسب شيبانيا وجرميا وبكريا.

ومثل ذلك أن ضبة بن أدعم تميم لا يجتزى، الرجل منهم أن يقول: ضبيّ. والتميمي قد ينسب فيقول: منقري، وهجيمي، وطهويّ، ويربوعيّ ودارميّ، وكليّ.

وكذلك الكناني ينسب فيقول: لبثي، ودؤلي، وضمري، وفراسي، وكل ذلك مشهور معروف.

وكذلك الغطفاني ينسب فيقول: عبسي، وذبياني، وفزاري، ومري، وأشجعي، وبغيضي.

وكذلك هوازن منها: ثقيف، والأعجاز، وعامر بن صعصعة، وقشير، وعقيل، وجعدة.

وكذلك القبائل من يمن التي ذكرنا.

فهَذا فرق ما بين الجهاجم وغيرها من القبائل، والمعنى الذي به سميت جماجم.

<sup>(</sup>١) اجتزأ به: اكتفى.

وجرات العرب أربعة ، وهم: بنو نُمير بن عامر بن صعصعة ، وبنو الحرث بن كعب ، وبنو ضبة ، وبنو عبس بن بغيض ، وإنما قيل لها الجمرات لاجتاعهم ، والجمرة : الجاعة ، والتجمير : التجميع .

## أسهاء ولد نزار

### سطيح وتقسيم ميراث نزار:

قال أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني: لما احتضر نزار بن معد بن عدنان، ترك أربعة بنين: مضر وربيعة، وأنمار، وأياد، وأوصى أن يَقسم ميراثَهم بينهم سطيح الكاهن؛ فلما مات نزار، صفهم سطيح بين يديه، ثم أعطاهم على الفراسة؛ فأعطى ربيعة الخيل، ويقال له ربيعة الفرس. وأعطى مضر الناقة الحمراء، فيقال له مضر الحمراء. وأعطى أنماراً الحمار. وأعطى إياداً أثاث البيت. قال: فقيل لسطيح: من أين علمت هذا العلم؟ قال: سمعته من أخي حين سمعه من موسى يوم طور سيناء.

الأصمعي قال: أخبرني شيخ من تغلب، قال أردفني أبي، فلما أصحر رفع عقيرته فقال:

به بيتَها أَنْ لا تُحاذِر راميا(۱) وأَدْرَك روْقاها الغصونَ الدَّوانِيا تطلُّعَ ذاتِ الخِدْر تدعو الجَواريا رأتْ سِدْرةً من سِدْرِ حوْمَلَ فابتنَت إذا هي قامت فيه قامت ظليلةً تطلَّعُ منه بالعشِيَّ وبالضَّحى

ثم قال: أتدري مَن قائل هذه الأبيات يا بني؟ قلت: لا أدري. قال: قالها ربيعة ابن نزار. فقلت: وما يصف؟ قال: البقرة الوحشية.

#### أنساب مضم

وَلد مضرُ بن نزار: اليأس، والناس، وهو عيلان. أمها الرباب بنت حَيْدة بن

<sup>(</sup>١) السدرة: شجرة النبق.

معد ، فولد الناسُّ \_ الذي هو عيلان بن مضر \_ قيس بن عيلان بن مضر .

وولد اليأسُ بن مضر: عَمرا. وهو مدركة، وعامرا، وهو طابخة. وعميرا، وهو القمعة، ويقال إن القمعة هو أبو خزاعة.

وأمهم خندف، وهي ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ فجميع ولد اليأس بن مضر بن نزار من خندف. ولذلك يقال لهم خندف لأنها أمهم وإليها ينسبون، فجميع ولد مضر بن نزار؛ قيس، وخندف.

ومن بطون خندف: بنو مدركة بن اليأس بن مضر، وهم: هذيل بن مدركة، وكنانة بن خزيمة بن مدركة، وأسد بن خزيمة بن مدركة، والهون بن خزيمة بن مدركة. [ ومن أسد بن خزيمة أربع عشائر: بنو كاهل وصعب وعمرو ودودان؛ فمن دودان: بنو عمرو بن دودان، قبيلة]؛ وهم وجوه بني أسد.

ومن بني طابخة بن اليأس بن مضر: ضبة بن أدّ بن طابخة، ومزينة؛ وهم بنو عمرو بن أد بن طابخة، نسبوا إلى أمهم مزينة ابنة كلب بن وبرة؛ والرباب بنو أدّ بن طابخة، وهم عدى، وتميم، وثور، وعكل، وإنما سميت الرباب لأنها اجتمعت وتحالفت فكانت مثل الربابة؛ (١) ويقال إنهم إذا تحالفوا وضعوا أيديهم في جفنة فيها رب، وصوفة؛ وهو الربيط بن الغوث بن أدّ بن طابخة؛ وكانوا أصحاب الإجازة، ثم انتقلت في بني عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ وتميم بن مرة بن أدّ بن طابخة.

فجميع قبائل مضر يجمعها قيس وخندف؛ وقد تنسب ربيعة في مضر؛ وإنما هم إخوة مضر؛ لأن ربيعة بن نزار، ومضر بن نزار.

#### بطون هذيل وجماهيرها

منهم لحیان بن هذیل، بطن؛ وخُناعة بن سعد بن هذیل، بطن؛ وحریث بن

<sup>(</sup>١) الربابة: خرقة تجمع فيها القداح.

سعد بن هذیل، بطن؛ و کاهل بن سعد بن هذیل، بطن؛ و صاهلة بن کاهل بن الحارث بن سعد بن هذیل، بطن؛ و کعب بن کاهل، بطن.

فمن بني صاهلة: عبد الله بن مسعود ، صاحب رسول الله عليه ، شهد بدرا . ومن بني صبح بن كاهل: أبو بكر الهذلي الفقيه ، ومنهم صخر بن حبيب الشاعر ، الذي يقال فيه صخر الغي ، وأبو بكر الشاعر ، واسمه ثابت بن عبد شمس . ومنهم : أبو ذؤيب الشاعر ، وهو خويلد بن خالد . وبطون هذيل كلها لا يُنتسب إلى شيء منها ، وإنما يُنتسب إلى هذيل ؛ لأنها ليست جمجمة .

## بطون كنانة وجاهيرها

كنانة بن خزيمة بن مدركة ، منهم قريش ، وهم بنو النضر بن كنانة ؛ ومنهم بكر ابن عبد مناة ، بطن ؛ وحدج بن ليث بن بكر بن عبد مناة ، بطن ؛ وغفار بن مُليل ابن ضمرة بن بكر ، بطن \_ منهم أبو فرّ الغفاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام \_ ومدلج بن مرة بن عبد مناة ، بطن \_ منهم سراقة بن [ مالك بن ] جعشم المدلجي الذي تصوّر إبليسُ في صورته يوم بدر وقال لقريش : إني جارّ لكم \_ وبنو مالك بن كنانة ، بطن \_ منهم جذل الطعان ، وهو علقمة بن أوس بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ابن كنانة . ومن ولد جذل الطعان ، وربيعة بن مكدم ، وهو أشجع بيت في العرب ، وفيهم يقول علي بن أبي طالب لأهل الكوفة : وددت والله لو أنّ لي بمائة الف منكم ثلثهائة من بني فراس بن غنم بن ثعلبة . ومن بني الحارث بن مالك بن كنانة ، منهم العملس ، وهو أبو ثمامة الذي كان ينسيء الشهور حتى أنزل الله فيه ﴿ إنما النّسِيءُ وزيادة في الكُفْرِ ﴾ ، (١) وبنو مخدج بن عامر بن ثعلبة ، بطن ؛ وبنو ضمرة في كنانة الأحابيش ، منهم البراض بن قيس الذي يقال فيه ﴿ أفتك من البراض » ومن بني كنانة الأحابيش ، منهم مبذول وعوف وأحر وعون ؛ ومن بني الحرث بن عبد مناة : الحليس بن عمرو بن الحارث ، وهو رئيس الأحابيش يوم أحد ؛ ومن بني سعد ليث : أبو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣٧.

الطفيل عامر بن واثلة ، وواثلة بن الأسقع ، كانت له صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام ؛ ومن بني حدج بن ليث: نصر بن سيار صاحب خراسان ؛ ومن بني ضمرة . بن بكر: عارة بن مخشي ـ الذي عاقد النبي عليه الصلاة والسلام على بني ضمرة .

# بطون أسد وجماهيرها

أسد بن خزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر؛ منهم دودان الذي يقول فيه امرؤ القيس:

قُـولاً لِـدُودان عبيد العصا ما غَرَمْ بالأسد الباسل!

ومنهم: كاهل بن عمرو بن صعب، وحلمة؛ فأما بنو حلمة فأفناهم امرؤ القيس ابن حجر بأبيه؛ ومنهم غنم بن دودان، وثعلبة بن دودان؛ ومنهم قُعيس بن الحارث ابن ثعلبة بن دودان بن أسد؛ ومنهم بنو الصيداء بن عمرو بن قعيس؛ ومنهم فقعس ابن طريف بن عمرو بن قعيس؛ ومنهم جَحوان بن فقعس، ودثار، ونوفل، ومنقذ، وهو حذلم، بنو فقعس؛ فمن بني جحوان طليحة بن خويلد الأسدي؛ ومن بني الصيداء شيخ من عميرة القائد، والصامت بن الأفقم الذي قتل ربيعة بن مالك أبا لبيد بن ربيعة الشاعر يوم ذي علق. وفي بني الصيداء يقول الشاعر:

يا بنِي الصَّيْداء ردُّوا فَرسي إنما يُفْعلُ هذا بالذَّليل

ومن بني قُعيس: العلائ بن محمد بن منظور، ولي شرطة الكوفة ؛ ومنهم ذؤاب بن ربيعة الذي قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب البربوعي، ومنهم: قبيصة بن برمة ، ومنهم بشر بن أبي خازم الشاعر ؛ ومن بني سعد بن ثعلبة بن دودان : سويد بن ربيعة ، وعبيد بن الأبرص ، وعمرو بن شاس أبو عرار ، والكميت بن زيد ؛ ومنهم ضرار بن الأزور صاحب المختار ؛ ومنهم بنو غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن دودان ؛ ومن بني غاضرة زر بن حبيش الفقيه ، ومنهم الحسحاس بن هند الذي ينسب إليه عبد بني الحسحاس ؛ ومن أسد بنو غنم بن دودان ؛ ومنهم زينب بنت جحش زوج

النبي عَلِيلًا ، ومنهم أيمن بن خريم الشاعر، والأقيشر الشاعر؛ ومن بني كاهل بن أسد علباء بن الحرث الذي يقول فيه امرؤ القيس؟

وأَفْلَتُهُ نَ عِلْساء جريضا ولو أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الوطابُ(١)

# المون بن خزية بن مدركة

منهم القارة، وهم عائذة وبَيْثع، بنو الهون بن خزيمة بن مدركة؛ والقارة أرمَى حى في العرب، ولهم يقال:

# قد أنصف القارَةَ مَنْ راماها

فهذه قبائل بني مدركة بن اليأس، وهي: هذيل بن مدركة، وكنانة بن خزيمة بن مدركة، وأسد بن خزيمة بن مدركة، والهُون بن خزيمة بن مدركة.

# ومن قبائل طابخة بن اليأس بطون ضبة وجماهيرها

ضبة بن أدّ بن طابخة بن اليأس: ولد ضبةُ بن أدّ سعدا وسُعيداً وباسلا، وله المثل الذي يقال فيه: « أسعد أم سُعيد » فقتل سُعيد ولم يعقب؛ ولحق باسل بأرض الديام؛ فتزوج امرأة من أرض العجم، فولدت له الديلم. فيقال إن باسل بن ضبة أبو الديلم. وفي ذلك يقول أبو بجير يَعيب به العرب:

زعَمْتُم بِأَنَّ الْهِندَ أُولادُ خِنْدِفِ وبينكُمُ قُرْبَى وبين البِّرابِر ودَيْلَمَ منْ نَسْلِ ابنِ ضَبَّةً باسل وبُرْجانَ من أولادِ عمرو بن عامر فقد صار كلُّ الناس أولادَ واحــدٍ وصاروا سواءً في أصول العناصِـر بنو الأصفر الأملاكُ أكرمُ مِنكُمُ وأولى بقُرْبانا مُلوكُ الأكاسِر

فمن بني سعد بن ضبة: بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ، بطن.

<sup>(</sup>١) علياء: اسم رجل؛ صفر الوطاب أي مات.

وبنو كوز بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ، بطن . وبنو زيد بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر ، بطن . وبنو عائذة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ، بطن .

ومنهم: عبد مناة بن بكر بن سعد بن ضبة، وبنو ثعلبة بن سعد بن ضبة. فمن بني كوز: المسيب بن زهير بن عمرو، ومن بني زهير: عمرو بن مالك بن زيد بن كعب، وكان سيداً مطاعاً، وولد له عبد الحارث، وحصين، وعمرو، وأدهم، وذبحة، وعامر، وقبيصة، وحنظلة، وخيار، وحارث، وقيس، وشيبة، ومنذر، كل هؤلاء شريف قد رأس وربع \_ يعني قد أخذ المرباع \_ وكان الرئيس إذا غنم الجيش معه أخذ الربع.

ومن ولد الحصين بن ضرار: زيد الفوارس، وله يقول الفرزدق: زيد الفوارس وابن زَيْد منهم وأبو قبيْصَة والرَّئيسُ الأُوَّلُ الرئيس الأول: محلِّم بن سُويط ربع ضبة وتميم والرباب.

ومن بني زيد الفوارس: ابن شُبرمة القاضي. ومن بني عائدة بن مالك. شِرْحاف ابن المثلم \_ الذي قتل عهارة بن زياد العبسي. ومن بني السيد بن مالك: زيد بن حصين، ولي أصبهان. وعبد الله بن علقمة الشاعر الجاهلي. ومنهم عميرة بن اليثربي قاضي البصرة، وهو الذي قتل علباء وهند الجملي. وقال في قتلها يوم الجمل: إني أنا عُميْسرةُ بسن اليشْربيّ قَتْلت عِلْباء وهند الجملسية وهند الجملية

ومن بني ثعلبة بن سعد بن ضبة: عاصم بن خليفة بن يعقل، الذي قتل بسطام بن قيس.

#### مزينة

مزينة: بنو عمرو بن أدّ بن طابخة بن اليأس، نسبوا إلى أمهم مزينة بنة كلب بن وبرة. منهم: النعمان بن مقرِّن، ومنهم معقل بن سنان بن نبيشة صاحب النبي عليه

الصلاة والسلام، وزهير بن أبي سلمى الشاعر، ومعن بن أوس الشاعر. ومنهم إياس ابن معاوية القاضي. وإنما مزينة كلها بنو عثمان وأوس بن عمرو بن أدّ بن طابخة، وفي ذلك يقول كعب بن زهير:

متى أَدْعُ فِي أَوْسٍ وعُثمان تــأتني مساعِيرُ قَوْمٍ كَلَّهُم سادة دِعَمْ (١) هُمُ الأَسْدُ عند البأس والحشْد فِي القِرَى وهُمْ عند عَقَّد الجاريوفون بالذَّمـمْ

#### الرباب

وهم: عديّ، وتميم، وثور، وعُكل؛ وإنما سميت هذه القبائل الرباب، لأنهم إذا تحالفوا فوضعوا أيديهم في جفنة فيها رُب؛ وقال بعضهم: إنما سموا الرباب لأنهم إذا تحالفوا جعوا أقداحا، من كل قبيلة منهم قدح، وجعلوها في قطعة أدم، وتسمى تلك القطعة الربة، فسموا بذلك الرباب.

فمن بني عدي بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة: ذو الرمّة الشاعر، وهو غيلان بن عقبة. ومن بني تميم بن عبد مناة: عمر بن لجأ الشاعر الذي كان يهاجى جريرا؛ ومن بني عكل بن عبد مناة: النمر بن تولب الشاعر؛ ومن بني ثور بن عبد مناة: سفيان الثوري الفقيه. فهذه الرباب، وهم بنو عبد مناة.

#### صوفة

هم بنو الغوث بن مر بن أدّ بن طابخة ، وفيهم كانت الإجازة في الجاهلية : هم كانوا يدفعون بالناس من عرفات ، ثم انتقلت الإجازة في بني عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ؛ فمن الغوث شرحبيل بن عبد العزى الذي يقال له شُرحبيل بن حسنة .

### بطون تميم وجماهيرها

تميم بن مُر بن أدّ بن طابخة بن اليأس بن مضر. كان لتميم ثلاثة أولاد: زيد مناة،

<sup>(</sup>١) دعم: مفردها دعمة، ودعمة القوم سيدهم.

وعمرو، والحارث بن تميم.

فمن الحارث بن تميم: شَقِرة، واسمه معاوية بن الحارث بن تميم؛ وإنما قيل له شقرة لبيت قاله، وهو:

وقد أَحْمِلُ الرَّمَحَ الأَصَمَّ كُعوبَه به من دماء القوم كالشَّقِرات والشقرات: هي شقائق النعان، شبه الدماء بها في حرتها.

ومن بني شَقِرة: المسيِّب بن شريك الفقيه، ونصر بن حرب بن مخرمة.

ومن عمرو بن تميم: أُسيِّد بن عمرو بن تميم، ومنهم أكثم بن صيفي حكيم العرب، وأبو هالة زوجُ خديجة زوج النبي عَيِّلِيَّةٍ، وأوس بن حجر الأسيدي الشاعر، وحنظلة ابن الربيع صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقال له حنظلة الكاتب.

## بنو العنبر بن عمرو بن تميم

منهم سَوَّار بن عبد الله القاضي، وعبيد الله بن الحسن القاضي، وعامر بن قيس الزاهر. ومنهم: بنو دُغَة بنت مِغْنج التي يقال فيها: «أحمق من دغة»؛ وهي من إياد ابن نزار تزوجها عمرو بن جندب بن العنبر، فولدت له بني الْهُجَيْم بن عمرو بن تميم، ويقال لهم الحبال.

بنو مازن بن عمرو بن تميم، منهم: عباد بن أخضر، وحاجب بن ذبيان الذي يعرف بحاجب الفيل، ومالك بن الرَّيب الشاعر؛ ومنهم: قَطري بن الفُجاءة صاحب الأزارقة، وسَلْم وأخوه هلال بن أحوز.

#### الحبطات

وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم، وذلك أنّ أباهم الحارث أكل طعاما فحبط منه، أي ورم بطنه. منهم: عباد بن الحصين من فرسان العرب، كان على شرطة مصعب بن الزبير.

# غيلان وأسلم وحرماز بنو مالك بن عمرو بن تميم

فمن بني غيلان. أبو الجَرْباء، شهد يوم الجمل مع عائشة، وقتل يومئذ. ومن بني حرماز: سَمُرة بن يزيد. كان من رجال البصرة في أول ما نزلها الناس.

## بنو سعد بن زيد مناة بن تميم

الأبناء، وهم ستة من ولد سعد بن زيد مناة، يقال لهم: عبد شمس، ومالك وعوف، وعُوافة، وجشم، وكعب.

فبنو سعد بن زيد مناة ، وأولاد كعب بن سعد ، يسمَّون مُقاعس والأجارب إلا عمراً وعوفاً ابني كعب .

فمن بني عبد شمس بن سعد: تُمَيْلة بن مُرة صاحب شرطة إبراهيم بن عبد الله ابن الحسن. وإياس بن قتادة، حامل الديات في حرب الأزد لتميم ـ وهو ابن أخت الأحنف بن قيس ـ وعَبدة بن الطبيب الشاعر. وحِمَّان، وهو عبد العزيء بن كعب ابن سعد.

## الأجارب

هم بطنان في سعد، وهم: ربيعة بن كعب بن سعد، وبنو الأعرج كعب بن سعد. وفيهم يقول أحمر بن جندل:

ذُودا قليلا تلحق الحلائب يَلحَقُنا حِمَّانُ والأجارب<sup>(١)</sup>

فمن بني الأجارب: حارثة بن قُدامة، صاحب شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وعمرو بن جُرموز، قاتل الزبير بن العوام.

مقاعس: هو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد. ومن أفخاذ مقاعس: منقر بن

<sup>(</sup>١) الأجارب: وسموا كذلك لأنهم نحروا جملاً أجرب ونحسوا أيديهم في دمه وتحالفوا.

عبيد بن مقاعس؛ منهم قيس بن عاصم سيد الوبر، وعمرو بن الأهم، وخالد بن صفوان بن عمرو بن الأهم، وشبيب بن شيبة بن عبدالله بن عمرو بن الأهم، ومن بني عُبيد بن مقاعس، وهم إخوة منقر: الأحنف بن قيس؛ وسلامة بن جندل، والسّليك بن سُلكة رجَليُّ العرب، ويقال له الرئبال، كان يُغير وحده. ومنهم عبدالله بن صَفّار الذي تُنسب إليه المسّفرية. وعبدالله بن إباض الذي تُنسب إليه الإباضية. فهذه مُقاعس وجماهيرها.

# بنو عطارد بن عوف ابن کعب بن سعد

منهم: كرب بن صفوان بن حُباب. صاحب الإفاضة، إفاضة الحاج يدفع بهم من عرفات، وله يقول أوس بن مغراء:

ولاً يريمون في التَّعْريف موْقِفهم حتى يقال أجيزوا آل صَفْوانا

# قریع بن عوف ابن کعب بن سعد

منهم الأضبط بن قريع رئيس تميم يوم ميط، وبنو لأي بن أنف الناقة الذين مدحهم الحطيئة، فقال فيهم.

قَوْمٌ هُمُ الأنف والأذناب غيرُهُم ومَن يسوِّي بأنف النَّاقة الدَّنبا ومنهم أوس بن مَغْراء الشاعر. وهذا أشرف بطن في تميم.

# بهدلة بن عوف ابن كعب بن سعد

منهم الزبرقان بن بدر، واسمه حصين. ومنهم الأحيمر بن خلف بن بهدلة، صاحب برُدَي محرِّق، والذي يقول فيه الفرزدق:

# فيا آبنة عبد الله وآبنة مالك ويا بنت ذي البُرديْن والفرَس النهد

## جشم بن عوف بن كعب بن سعد

يقال لبني جشم وعطارد وبهدلة: الجذاع.

# حنظلة بن مالك الأحق بن زيد مناة

البراجم خسة من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة وهم: غالب، وعمرو، وقيس، وكُلفة، وظُليْم، بنو حنظلة بن مالك الأحق بن زيد مناة بن تميم. منهم عُميرة بن ضابيء الذي قتله الحجاج.

# يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم

من ولده رياح بن يربوع بن حنظلة. منهم: عُتّاب بن ورقاء الرياحي والى أصبهان وأحد أجواد الإسلام، ومطر بن ناجية الذي غلب على الكوفة أيام ابن الأشعث. وسُحيم بن وثيل الشاعر. والحارث بن يزيد، صاحب الحسن بن علي. وأبو الهندي الشاعر، واسمه أزهر بن عبد العزيز؛ ومعقل بن قيس صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأبيرد بن قُرة.

غُدانة بن يربوع، منهم: وكيع بن أبي سُود، وحارثة بن بدر وكان فارساً شاعراً. ثعلبة بن يربوع، منهم مالك ومتمم ابنا نويرة، وعتيبة بن الحارث بن شهاب الذي يقال صيّاد الفوارس.

وبنو سليط بن يربوع، منهم: المساور بن رئاب.

كليب بن يربوع، منهم: جرير بن الخطفي الشاعر.

العنبر بن يربوع، منهم: سجاع بنت أوس التي تنبأت في تميم.

زيد بن مالك، وكعب الضرَّاء بن مالك، ويربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة: أمهم العدوية، وبها يعرفون. يقال لهم بنو العدوية.

طهية، وهم بنو أبي سُود بن مالك، وعوف بن مالك. أمهم طهية بها يعرفون، ويقال لبنى طهية وبنى العدوية: الجهار.

ومن بني طهية بنو شيطان. ومنهم دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم؛ فولد دارم بن مالك: عبدالله، ومجاشع، وسدوس، وخيبري، ونهشل، وجرير وأبان ومناف.

فمن ولد عبد الله بن دارم: حاجب بن زرارة بن عُدُس بن عبد الله بن دارم. وهلال بن وكيع بن بشر، وهو بيت بني تميم وصاحب القوس. ومحمد بن جُبير بن عطارد.

مجاشع بن دارم. منهم: الفرزدق الشاعر، والأقرع بن حابس، وأعين بن ضبيعة ابن عقال، والحُتات بن يزيد، والحارث بن شُريح بن زيد صاحب خراسان، والبعيث الشاعر \_ واسمه خِدَاش بن بِشر \_ والأصبغ بن نباتة، صاحب على.

نهشل بن دارم. منهم: خازم بن خزيمة قائد الرشيد، وعباس بن مسعود الذي مدحه الحطيئة، وكثير عزة الشاعر، والأسود بن يعفر الشاعر.

أبان بن دارم. منهم: سَورة بن بَحر \_ كان فارساً \_ صاحب خراسان، وذو الحِزَق بن شُريح الشاعر.

سدوس بن دارم، وهؤلاء قد بادوا.

وربيعة بن مالك بن زيد مناة، وربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة، وربيعة ابن مالك بن حنظلة: يقال لهم: الربائع.

فمن ربيعة بن حنظلة: أبو بلال الخارجي، واسمه مرداس بن جُدير. ومن ربيعة بن مالك بن زيد مناة: علقمة بن عَبدة الشاعر، وأخوه شأس. ومن ربيعة بن مالك بن حنظلة: الحُنيف بن السَّجْف.

جُشيش بن مالك \_ وأمه حُطَّى، على مثال حبلى، وبها يُعرفون \_ منهم: حصين ابن تميم الذي كان على شرطة عبيد الله بن زياد. ويقال لجشيش وربيعة ودارم وكعب بني مالك بن حنظلة بن مالك: الخِشاب. انقضى نسب الرباب وضبة ومزينة وتميم.

#### بطون قيس وجاهيرها

نسب قيس بن عيلان بن مضر، قيس بن الناس، وهو عَيلان بن مضر. فمن بطون قيس: عَدوان وفَهْم ابنا عمرو بن قيس بن عيلان، وأمها جديلة. بنت مُدركة بن اليأس بن مضر، نسبوا إليها.

فمن عدوان: عامر بن الظرب حَكَم العرب بعكاظ، ومنهم أبو سيارة، وهو عُمَيلة بن الأعزل. ومنهم تأبط شراً، وهو ثابت بن عَمَيثل.

غطفان بن قيس عيلان \_ وأعصر بن سعد بن قيس بن عيلان.

فمن بطون غطفان: أشجع بن ريث بن غطفان، وأشجع بن ريث بن غطفان؛ منهم: نصر بن دُهمان. وكان من المعمَّرين، عاش مائتي سنة، ومنهم فروة بن نوفل.

عَبْس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وهي إحدى جرات العرب، منهم: زهير ابن جذيمة، كان سيد عبس كلها حتى قتله خالد بن جعفر الكلابي؛ وابنه قيس بن زهير فارس داحس؛ وعنترة الفوارس؛ والحُطيئة؛ وعروة بن الورد؛ والربيع بن زياد، وإخوته الذين يقال لهم الكملة؛ ومروان بن زنباع الذي يقال له مروان القرظ، وخالد بن سنان الذي ضيعه قومه.

ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. منهم: فزارة بن ذبيان بن بغيض، وفيهم الشرف؛ ومنهم حذيفة بن بدر؛ ومنهم منظور بن زَيَّان بن سيار، وعمر ابن هُبيرة، وعديّ بن أرطاة.

مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان؛ منهم هَرم بن سنان المُرِّي الجواد الذي كان

عدحه زُهير؛ ومنهم زياد النابغة الشاعر؛ ومنهم الحارث بن ظالم الذي يقال فيه «أمنع من الحارث »؛ ومنهم: شَبيب بن البرصاء، وأرطاة بن سُهيَّة، وعقيل بن عُلَّفة المُرِّي، وابن ميَّادة الشاعر، ومسلم بن عقبة صاحب الحرة، وعثمان بن حيان، وهاشم بن حَرملة. الذي يقول فيه الشاعر:

والشهاخ الشاعر، وأخوه مُزرّد. ابنا ضرار.

ومن بطون أعصر: غني بن أعصر بن سعد بن قيس بن الناس بن مُضر. منهم طفيل الخيل. وقد رَبَعَ غنياً ومنهم: مرثد بن أبي مرثد، شهد بدرا.

#### باهلة

هم بنو معن بن أعصر، نسبوا إلى أمهم باهلة، وهم: قتيبة ووائل وأود وجأوة، أمهم باهلة، وهم وقتيبة بن مسلم، وأبو أمامة صاحب رسول الله عَلَيْكُم، وسلمان بن ربيعة، ولآه أبو بكر الصديق، وزيد بن الحباب.

# بنو الطفاوة بن أعصر

وهم: ثعلبة وعامر ومعاوية: أمهم الطفاوة وإليها ينسبون، وهم إخوة غنى ابن أعصر: فهذه غطفان.

# بنو خصفة بن قيس بن عيلان

محارب بن زياد بن خصفة بن قيس بن عيلان، منهم الحكم بن منيع الشاعر، وبَقيع بن صفّار الشاعر الذي كان يهاجي الأخطل. وولدَ مُحارب: ذُهل وغَم، وهم الأبناء؛ والخضِر، وهم بنو مالك بن محارب.

سُليم بن منصور بن عِكرمة بن خصفة. منهم: العباس بن مرداس، كان فارسا

المصالب

شاعراً ، وهو من المؤلّفة قلوبهم ، والفُجاءة الذي أحرقه أبو بكر في الردة . ومنهم : صخر ومعاوية . ابنا عمرو بن الحارث بن الشّيد ، وهما أخوا خنساء ، وخفاف بن عُمير الشاعر ، ونُبَيْشَة بن حبيب قاتل ربيعة بن مكدم ، ومُجاشع بن مسعود من أهل البصرة ، وعبد الله بن خازم صاحب خراسان .

# بنو ذكوان وبَهْز وبُهثة بنو سليم

منهم: أبو الأعور السَّلمي صاحب معاوية، وعُمير بن الحُباب قائد قيس، والجَحّاف بن حكيم. فهذه بطون سُليم ومُحارب.

## قبائل هوازن

هم هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان.

منهم سعد بن بكر بن هوازن، وفيهم آسْتُرْضِعَ النبي عَلَيْكُ ومنهم نصر بن معاوية ابن بكر بن هوازن \_ منهم مالك بن عوف النَّصري قائد المشركين يوم حُنين.

جُشَم بن معاوية بن بكر، منهم: دُريد بن الصّمَّة فارس العرب.

ثقيف، وهو قَسِيَّ بن مُنبّه بن بكر بن هَوازن. منهم: مسعود بن مُعتب، والمختار ابن أبي عُبيد. ومنهم: عُروة بن مسعود عظيم القريتين، والمُغيرة بن شُعبة، وعبد الرحن بن أم الحكم.

# عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن

فمن بطون عامر: بنو هلال بن عامر بن صعصعة، منهم: مَيمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم عاصم بن عبد الله صاحب خراسان، وحُميد بن تَور الشاعر، وعمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر فارس الضَّحياء؛ ومن ولده خالد وحرملة ابنا هَوْذة، صَحِبا النبي عَلِيلَةٍ؛ وخِدَاش بن زهير.

نمير بن عامر بن صعصعة. منهم: الراعي الشاعر، وهو عُبيد بن حصين، وهمام بن

قبيصة، وشريك بن خُباشة الذي دخل الجنة في الدنيا في أيام عمر بن الخطاب.

### بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

وهم ستة بطون، منهم عَقيل بن كعب، رهط توبة بن الحُمَيْر صاحب ليلى الأخيلية. منهم: بنو المنتفق.

بنو الحريش بن كعب، رهط سعيد بن عمر، ولي خراسان، وهو صاحب رأس خاقان.

#### بنو العجلان بن كعب

رهط تميم بن مقبل الشاعر.

ومنهم بنو قُشير بن كعب، رهط مالك بن سلمة الذي أسر حاجب بن زرارة. ومنهم: بنو جعدة بن كعب، رهط النابغة الجعدي، وهو أبو ليلى؛ فهذه بطون كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

ومن أفخاذ ربيعة بن عامر بن صعصعة: كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ منهم المحلَّق بن حَنْتم بن شدّاد. ومنهم زُفر بن الحارث الكلابي، ويزيد بن الصَّعِق، ووكيع بن الجرّاح الفقيه.

جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، منهم الطَّفيل . فارس قَرزَل ، وعامر بن الطَّفيل ، وعَلقمة بن علائة ، وأبو بَرَاء عامر بن مالك ملاعب الأسنّة .

الضِّباب بن كِلاَّب، منهم: شَمِر بن ذي الجوشن.

هؤلاء بنو عامر بن صعصعة.

#### بنو سلول

هم بنو مرة بن صعصعة، نسبوا إلى أمهم سلول.

غاضرة، وهم غالب بن صعصعة، ومالك، وربيعة، وغُويضرة، وحارث،

وعبد الله، \_ وهما عادية \_ وعوف، وقيس، ومُساور، وسيّار، وهو غَزِيّة.

لَوذَان، وجَحْوش، وجَحَاش، وعوف؛ وهم الوقَعة، بنو معاوية بن بكر بن هوازن.

بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، يقال لهم: الأبناء. هذا آخر نسب مضر بن نزار.

### نسب ربيعة بن نزار

ولد ربيعة بن نزار: أسد، وضُبيعة، وعائشة، وهم باليمن في مراد، وعمرو، وعامر، وأكلب؛ وهم رهط أنس بن مدرك.

فمن قبائل ربيعة: نزار.

ضبيعة بن ربيعة بن نزار \_ وفيهم كان بيت ربيعة وشرفها. ومنهم الحارث الأضجم، حكم ربيعة في زُهرة، وفيه يقول الشاعر:

قلوصُ الظلامةِ من وائل ترد إلى الحارثِ الأَضْجَمِ (١) فمها يشأ منهم يَهضِم (١) فمها يشأ منهم يَهضِم (١)

ومنهم المتلمّس، وهو جرير بن عبد المسيح الشاعر، صاحب طَرفة بن العبد. الذي يقول فيه:

أَوْدَى الذي عَلِقَ الصحيفة منها ونَجَا حِـذارَ حمامِـه المُتلَّمسُ (٦)

ومنهم المسيّب بن عَلس الشاعر. ومنهم المرقّش الأكبر والمرقّش الأصغر. وكان المرقش الأكبر عمّ المرقش الأصغر، والمرقش الأصغر عم طرفة بن العبد بن سفيان ابن سعد بن مالك بن ضبيعة.

<sup>(</sup>١) القلوص: الفتية من الابل، والأضجم: جمع ضجم وهو المعوج المائل.

<sup>(</sup>٢) السداد: الصواب، ويهضم: ينتقص الحق.

<sup>(</sup>٣) أودى: هلك، والحمام: الموت.

فمن يذكر: بنو جِلآن بن عتيك بن أسلم بن يَذْكر، وبنو هِزَّان بن صُباح بن عتيك ابن أسلم بن يذكر، وهم الذين ابن أسلم بن يذكر، وهم الذين أسلم بن يذكر، وهم الذين أسروا حاتم طيء وكعب بن مامة والحارث بن ظالم؛ وفي ذلك يقول الحارث بن ظالم: أبلُـغ سَسرَاة بني غيْسطٍ مُغَلْغلـةً أني أقسم في هِنزَّان أرباعـا(١)

ومنهم كِدام بن حيان من بني هُميم، وكان من خيار التابعين، وكان من خيار أصحاب على، ولهما يقول عبد الله بن خليقة:

يا أُخَـويَّ من هَمِيم هُـديمًا ويُسِّرْتَمَا للصالحات فأبشِرا

ومن بني يقْدم عَنَزة، سيد بني بغيض الشاعر، وعِمْران بن عِصان الذي قتله الحجاج بدير الجاجم.

عبد القيس بن أفصى بن دُغمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. وُلد لعبد القيس: أفصى واللَّبُؤ. وولد الأفصى: عبدُ القيس وشَنَّ ولُكَيز.

اللَّبُؤ بن عبد القيس: منهم رئاب بن زيد بن عمرو بن جابر بن ضُبيب، كان من وحد الله في الجاهلية، وسأل عنه النبي عليه وفد عبد القيس، وكان يسقي قبر كل مَن مات من ولده. وفي ذلك يقول الحُجين بن عبد الله:

ومِنَّا الذي بالبعثِ يُعرَفُ نسلُهُ إذا مات مِنهُمْ ميَّتٌ جِيدَ بالقَطْرِ رَبَّا اللهُمْ رَبَّا وَأَنَى للَبَويَّةِ كُلِّهِا بِمِثْل رئابِ حينَ يُخطر بالسُّمْ رِ(٢)

لُكيز بن عبد القيس، منهم بنو نُكرة بن لُكيز بن عبد القيس. منهم المُمزَّق الشاعر، وهو شأس بن نهار بن أسْرج الذي يقول:

فإن كنتُ مأْكولا فكْن خيرَ آكِـل مِ وإلاَّ فــــأدرِكْني ولمَّا أُمَــــزَّق

وصُباح بن لكيز. منهم: كعب بن عامر بن مالك، وكان ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) سراة: سادة. والمغلغلة: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد.

<sup>(</sup>٢) رأب بين القوم: أصلح بينهم ورأب الصدع: أصلحه. والسمر: الرماح.

وبنو غَنم بن وديعة بن لُكيز، منهم حكيم بن جَبلة صاحب عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه. وفيه يقول:

دعا حكِم دعوة سَمِيعة نالَ بِها المنزلِة الرَّفيعة

وبنو جَذيمة بن عوف بن بكر بن أنمار بن وديعة بن لُكيز، منهم الجارود العبْدي، وهو بشْر بن عمرو.

وعصر بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن وديعة بن لكيز، منهم: عمرو بن مَرْجوم الذي يمدحه المتلمّس.

وبنو حُطَمَةً بن محارب بن عمرو بن أنمار بن وديعة بن لُكيز، إليهم تنسب الدروع الحُطمية.

وعامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن أنمار بن وديعة بن لكيز، منهم مِهْزَم بن الفِزْر، الذي يقول فيه الحِرمازي:

يُعْمِلْنَ بِالمُوْمَاةِ بَحِراً يَجِرِي العامِر بِن المِهْزَم بِن الفِرْ(١)

العُمُور من عبد قيس: الدِّيل وعجل ومحارب، بنو عمرو بن وديعة بن لكيز. فمن بني الدِّيل: سُحيم بن عبد الله بن الحارث، كان أحد السبعة الذين عبروا الدجلة مع سعد بن أبي وقاص.

ومن بني محارب: عبد الله بن همّام ِ بن آمريء القيس بن ربيعة، وفد على النبي مَالِلهِ مَالِلهِ عَلَيْهِ .

ومن بني عجل: صعصعة بن صُوحان، وزيد بن صُوحان؛ من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه عبد القيس وبطونها وجاهيرها.

#### النمر بن قاسط

النمر بن قاسط بن هنّب بن أفصى بن دُعمي بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن

<sup>(</sup>١) الموماة: الصحراء والقفر.

نزار. فمن ولد النمر بن قاسط: تيم الله، وأوس مناة، وعبد مناة، وقاسط، ومُنبِّه، بنو النمر بن قاسط.

أوس مناة بن النمر، منهم صُهيب بن سنان بن مالك، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. كان أصابه سِباء في الروم ثم وافوا به الموسم فاشتراه عبد الله بن جُدعان فأعتقه؛ وقد كان النعمان بن المنذر استعمل أباه سناناً على الأبُلّة. ومنهم: حُمران بن أبان، الذي يقال له مولى عثمان بن عفان.

ومن تيم الله: الضَّحْيان بن النمر، وهو رئيس ربيعة قبل بني شيبان، وإنما سمي الضَّحيان لأنه كان يجلس لهم وقت الضحى فيقضي بينهم، وقد ربَعَ ربيعة أربعين سنة. وأخوه عوف بن سعد، ومن ولده ابن القرية البليغ، واسمه أيوب بن زيد، وكان خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجّاج. ومنهم ابن الكيِّس النسابة، وهو عُبيد بن مالك بن شراحيل بن الكيِّس. فهذا النمر بن القاسط.

#### تغلب بن وائل

تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. فمن بطون تغلب: الأراقم، وهم: جُشم، وعمرو، وثعلبة ومعاوية، والحارث، بنو بكر بن حبيب بن غَم بن تغلب؛ وإنما سموا الأراقم لأن عيونهم كعيون الأراقم.

ومن بطون تغلب: كليب وائل الذي يقال فيه: «أعز من كليب وائل» وهو كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم؛ وأخوه مهلهل بن ربيعة.

ومن بني كنانة بن تيم بن أسامة: إياسُ بن عَيْنان بن عمرو بن معاوية، قاتل عُمَير الحُباب، وله يقول زفر بن الحارث:

أَلا يا كلْبُ غيرك أرجفُونِي وقد ألصَقْت خدَّك بالتَّراب(١)

<sup>(</sup>١) الإرجاف: الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن.

أَلاَ يَا كُلُّبُ فَانْتَشِرِي وَسُحِّي

فقد أودَى عُمَيْسُ بن الحباب(١) رماحُ بني كِنانة أقصدتُني رماحٌ في أعاليها آضطِرابُ(١)

ومن بني حارثة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب: المُذيل بن هُبيرة، وهو الذي تقول فيه نَهيشة بنت الجراح البَهْراني تُعيِّرُ قضاعة:

إذا ما معْشَرٌ شربوا مُداماً فلا شربت قُضاعة عير بَوْل

فإمَّا أن تقُودُوا الخيْلَ شُعْشاً وإمَّا أن تدينوا لِلهُدَيْسل (٢) 

الدُّميل: ابن لخم.

ومن عدي بن معاوية بن غَمْ بن تغلب: فارس العصا، وهو الأخنس ابن شهاب. ومن بني الفَدَوْكس بن عمرو بن الحارث بن جُشم: الأخطل الشاعر النصراني ومنهم: قبيصة بن والق، له هجرة، قتله شبيب الحَروريّ، وكان جواداً كريماً، فقال شبيب حين قتله: هذا أعظمُ أهل الكوفةَ جفنة! قال له أصحابه: أتُطري المنافقين؟ فقال: إن كان منافقاً في دينه فقد كان شريفاً في دنياه.

ومن الأوس بن تغلب: كعب بن جُعيل. الذي يقول فيه جرير: وسُمِّيت كعباً بِشَـرً العِظامِ وكان أبوك يُسمَّى الجُعَـلُ (1) وكسان محلَّكَ مِسنْ وائسلِ مَحلَّ القُرادِ منَ ٱسْتِ الجمَّلْ (٥)

فهذه تغلب، ليس لها بطون يُنسب إليها كما يُنسب إلى بطون بكر بن وائل، لأن بكراً جمجمة، وتغلب غير جمجمة.

<sup>(</sup>١) سحى: من السحّ وهو هطول المطر ويعني به هنا «البكاء والدموع». وأودى: هلك.

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصول وفي البيت إقواء.

<sup>(</sup>٣) الشعث: عدم تسريح الشعر.

<sup>(</sup>٤) الجعل: نوع من الخنافس.

<sup>(</sup>٥) القراد: حشرة تتعلّق بالحيوانات.

### بكر بن وائل

القبائل من بكر بن وائل: يشكر بن بكر بن وائل، وعجل، وحنيفة ـ ابنا لُجيم ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل ـ، وشيبان وذهل وقيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وأمهم البرشاء من تغلب.

#### یشکر بن بکر

منهم الحارث بن حِلِّزة الشاعر، ومنهم شهاب بن مَذْعور بن حِلزة، وكان من علماء الأنساب؛ ومنهم سُويد بن أبي كاهل الشاعر.

# عجل بن لجيم

منهم حنظلة بن ثعلبة بن سيّار، كان سيّد بني عجل يوم ذي قار؛ ومنهم الفرات ابن حيّان، له صُحبة مع النبي عَيِّالِيٍّ ؛ ومنهم إدريس بن معقل جدّ أبي دُلف؛ ومنهم شبابة بن المعتمر بن لقيط، صاحب الديّيوان؛ ومنهم الأغلب الراجز؛ ومنهم أبجر بن جابر بن شريك، وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

# حنيفة بن لجيم

ولد له الدِّيل، وعدي وعامر. فمن بني الدِّيل بن حنيفة: قتادة بن مسلمة، كان سيداً شريفا؛ ومنهم ثمامة بن أثال بن النعان بن مسلمة، ومنهم: هَوذَة بن علي بن ثمامة، الذي يقول فيه أعشى بكر:

مَن يَـرَ هـوْذَةَ يسجُـدْ غيرَ مُتَّئِـدِ إِذَا تعصّب فوقَ التاجِ أو وضعـا(١)

ومن بني الديل بن حنيفة: شمر بن عمرو ، الذي قتل المنذر بن ماء السماء يوم عين أباغ ، ومنهم بنو هِفَّان بن الحارث بن ذهل بن الديل ، وبنو عُبيد بن ثعلبة ، ويربوع

<sup>(</sup>١) متئد: متمهل. (٢) تعصب: جعل كالعصابة.

ابن ثعلبة بن الديل. وبنو أبي ربيعة في شيبان، سيدهم هاني، بن قبيصة.

# شيبان بن ثعلبة بن عكابة

منهم جَسَّاس بن مرة بن ذهل بن شيبان، قاتل كليب بن وائل: وههام بن مرة بن ذهل بن شيبان؛ وقيس بن مسعود بن قيس بن خالد، وهو ذو الجدّين، وابنه بسطام ابن قيس، فارس بني شيبان في الجاهلية، وقد ربّع الذَّهْلين واللهازم اثني عشر مرباعا ومنهم: هاني، بن قبيصة بن هاني، بن مسعود بن المزدلف عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهْل ابن شيبان، الذي أجار عيال النعهان بن المنذر وماله عن كسرى، وبسببه كانت وقعة ذي قار، ومنهم مصقلة بن هُبيرة، كان سيداً شريفا، وفيه يقول الفرزدق: وبيت أبي قابوس مَصقلة الذي بني بيت مجد اسمه غير زائل

وفيه يقول الأخطل:

وسَلْ بُصْقُلة البكريّ ما فَعَلاَ يُعنّفُ النفسَ فيا فاتَمهُ عَمدُلا ما دافعَ اللهُ عن حوْبائكَ الأَجَلاَ(١)

دعِ المغمَّرَ لا تُقْتَلْ بمصرعهِ بُمْلُهِ ومُفهد لا يَمُسنُ ولا إنَّ ربيعة لا تَنْفكُ صالحةً

ومن ذهل بن شيبان: عوف بن محلّم الذي يقال فيه: « لا حُرَّ بوادي عوْف » والضحاك بن قيس الخارجي، والمثنّى بن حارثة، ويزيد بن رُزَمٍ ؛ ومنهم الغضبان بن القَبَعْثَري، ويزيد بن مسهر أبو ثابت، الذي ذكره الأعشى؛ والحوفزان، وهو الحارث بن شَريك، ومَطَر بن شريك ؛ ومن ولده: معن بن زائدة ؛ وشبيب الحروري.

# ذهل بن ثعلبة بن عكابة

منهم: الحارث بن وعلة ، وكان سيداً شريفا ، ومن ولده: الحُضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة صاحب راية ربيعة بصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) الحوباء: النفس.

عنه، وله يقول على:

لِمَنْ رايةٌ سودا يَخفقُ ظِلُّها إذا قيل قدَّمْها حُضيْنُ تقدَّما

ومنهم القعقاع بن شَوْر بن النعمان، كان شَريفا؛ ومنهم دَغفل بن حَنظلة العلاَّمة، كان أعلمَ أهل زمانه. وهؤلاء من بني ذُهل بن ثعلبة بن عُكابة، أمهم رَقاشِ، وإليها يُنسبون، ومنها يقال: الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرَّقاشي.

# قيس بن ثعلبة بن عكابة

منهم الحارث بن عباد بن ضبيعة بن ثعلبة بن حارثة؛ كان على جماعة بكر ابن واثل يوم قضة، فأسر مهلهل بن ربيعة وهو لا يعرفه فخلّى سبيله. ومنهم: مالك بن مسمع بن شيبان بن ثعلبة، يُكنى أبا غسان. ومنهم الأعشى، أعشى بكر، وهو من بني تيم اللاّت أيضا: مطر بن فضة، بني تيم اللاّت أيضا: مطر بن فضة، وهو الجعد بن قيس، كان شريفاً سيدا، وهو الذي أسر خاقان الفارسي بالقادسية، ومن ولده عُبيد الله بن زياد بن ظبيان.

#### سدوس

من شيبان بن ذُهل بن ثعلبة بن عكابة، منهم: خالد بن المعمَّر ومَجْزأة بن تَوْر، وأخوه شقيق بن ثور، وابن أخيه سُوَيد بن منجوف بن ثور، وعمران بن حطّان.

### اللهازم

وهم: عنزة بن أسد بن ربيعة؛ وعجل بن لُجيم. وتيم الله. وقيس بنا ثعلبة بن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل، وهم حلفاء.

والذهلان: شَيبان وذهل، ابنا ثعلبة بن عكابة. وأم عجل بن لجيم يقال لها حَذام، وفيها يقول لُجيم: أَلاَ أَبْلِعْ بني الطَّمَّاحِ عنا ودُعْمِياً فكيف وجَدْتُمُونا وولد زُهر بن إياد حُذافة، رهط أبي دُواد الشاعر.

وأما أنمار بن نزار بن معد، فلا عقب له إلا ما يقال في بَجيلة وخَثعم، فإنه يقال إنها آبنا أنمار بن نزار، وتأبى ذلك بَجيلة وخَثعم ويقولون: إنما تزوّج إراش بن عمرو بن الغَوث ابن أخي الأزد بن الغوث، سلامة بنت أنمار، فولدت له أنمار بن إراش، فنحن ولده. وقال حسان بن ثابت؛

# وَلَدْنَا بني العَنْقاء وابن مُحرِّق

أراد بالعنقاء: ثعلبة بن عمرو مُزَيقياء، سُمِّيَ بالعنقاء لطول عنقه؛ ومحرِّق هو الحارث بن عمرو مزيقياء، وكان أول الملوك أحرق الناس بالنار؛ والولادة التي ذكرها حسان، أن هنداً بنت الخزرج بن حارثة كانت عند العنقاء، فولدت له ولده كلهم؛ وكانت أختها عند الحارث بن عمرو. فولدت له أيضا.

انقضی نسب بنی نزار بن معد.

# القبائل المشتبهة

الدُّئل في كنانة؛ والدئل بن حنيفة في بكر بن وائل، منهم: قتادة بن سلمة، وهَوذة بن على، صاحب التاج الذي يمدحه أعشى بكر بن وائل.

سُدوس؛ في ربيعة، وهو سدوس بن شيبان بن بكر بن وائل، منهم: سويد بن منجوف؛ وسدوس، مرفوعة السين، في تميم، وهو سدوس بن دارم.

مُحارب بن فهر بن مالك في قريش؛ ومحارب بن خَفصة في قيس؛ ومحارب بن عمرو بن وديعة في عبد القيس.

غاضرة في بني صعصعة بن معاوية؛ وغاضرة في ثقيف.

تَم بن مُرة في قريش رهط أبي بكر، تَم بن غالب بن فهر في قريش أيضاً، وهم

بنو الأدرم؛ وتيم بن عبد مناة بن أد بن طابخة في مضر؛ وتيم بن ذُهل في ضبة؛ وتيم في قيس بن ثعلبة؛ وتيم في شيبان.

تيم الله بن ثعلبة بن عُكابة؛ وفي النمر بن قاسط، وتيم الله في ضبة. كلاب بن مرة في قريش، وكلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة في قيس. عدي بن كعب من قريش، رهط عمر بن الخطاب؛ وعدي بن عبد مَناة من الرّباب، رهط ذي الرّبة؛ وعدي في بنى حنيفة.

ذهل بن ثعلبة بن عُكابة؛ وذهل بن شيبان؛ وذهل بن مالك في ضَبّة. ضُبيعة في ضَبة؛ وضُبيعة في عجل؛ وضبيعة في قيس بن ثعلبة، وهم رهط الأعشى.

مازن في تيم؛ ومازن في قيس عيلان، وهم رهط عُتبة بن غَزْوان؛ ومازن في صعصعة بن معاوية؛ ومازن في شيبان.

سهم في قريش؛ وسهم في باهلة.

سعد بن ذبيان؛ وسعد في بكر في هوازن، أظْآر (١) رسول الله عَلَيْكَ ؛ وسعد في عجل؛ وسعد بن زيد مناة في تمم.

جُشم في معاوية بن بكر، وجشم في ثقيف، وجشم في الأراقم.

بنو ضمرة في كنانة، وبنو ضمرة في قشير.

دُودان في بني أسد، ودُودان في بني كلاب.

سُلم في قيس عيلان، وسُلم في جُذام من اليمن.

جَديلة في ربيعة ، وجديلة في طيء ، وجديلة في قيس عيلان.

الخزرج في الأنصار، والخزرج في النمر بن قاسط.

وأسد بن خُزيمة بن مدركة، وأسد بن ربيعة بن نزار.

شَقِرة في ضبة، وشقرة في تميم.

<sup>(</sup>١) أظآر: مفردها ظئر، وهي المرضعة لغير ولدها.

ربيعة: ربيعة الكبرى، وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة، ويلقب ربيعة الجوع، وربيعة الوسطى، وهو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة؛ وربيعة الصغرى، وهو ربيعة بن حنظلة. وكل واحد منهم عم الآخر.

#### مفاخرة ربيعة

قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه؛ خبّروني عن حيّ من أحياء العرب فيهم أشد الناس، وأسخى الناس، وأخطب الناس، وأطوع الناس في قومه، وأحلم الناس، وأحضرهم جوابا. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما نعرف هذه القبيلة، ولكن ينبغي لها أن تكون في قريش. قال: لا. قالوا: ففي مضر. قال: لا. قالوا: ففي مضر. قال: لا. قال مصقلة بن رُقيّة العبدي: فهي إذا في ربيعة ونحن هم. قال: نعم، قال جلساؤه: ما نعرف هذا في عبد القيس إلا أن تخبرنا به يا أمير المؤمنين. قال: نعم؛ أما أشد الناس فحكيم بن جَبل، كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقطعت ساقه فضمتها إليه حتى مر به الذي قطعها فرماه بها فجدله عن دابته ، ثم جثا إليه فقتله واتكا عليه، فمر به الذي قطعها فرماه بها فجدله عن دابته ، ثم جثا إليه فقتله واتكا عليه، فمر به الذي قطعها فرماه بها فجدله عن دابته ، ثم جثا إليه فقتله واتكا عليه، فمر به الذي قطعها فرماه يا حكيم، من قطع ساقك ؟ قال: وسادي هذا. وأنشأ يقول:

يا ساق لا تُراعي إنْ معيى ذراعيي أحمي بها كُراعي (١) وأما أسخى الناس، فعبد الله بن سوّار، استعمله معاوية على السند، فسار إليها في أربعة آلاف من الجند، وكانت توقد معه نار حيثها سار، فيطعم الناس؛ فبينا هو ذات يوم إذ أبصر نارا، فقال: ما هذه ؟ قالوا: أصلح الله الأمير، اعتل بعض أصحابنا فاشتهى خبيصاً فعملنا له. فأمر خبازه أن لا يطعم الناس إلا الخبيص، حتى صاحوا وقالوا: أصلح الله الأمير، ردّنا إلى الخبز واللحم! فسمي مُطعم الخبيص.

وأما أطوع الناس في قومه، فالجارود بِشْر بن العلاء؛ إنه لما قبض رسول الله ﷺ وارتدت العرب، خطب قومه فقال: أيها الناس، إن كان محمد قد مات فإن الله حيّ

<sup>(</sup>١) تراعي: تخافي الكراع: من البقر والغنم مستدقّ الساق.

لا يموت؛ فاستمسكوا بدينكم، فمن ذهب له في هذه الرّدّة دينار أو درهم أو بعير أو شاة فله عليّ مثلاه! فها خالفه منهم رجل.

أما أحضر الناس جوابا فصعصعة بن صُوحان، دخل على معاوية في وفد أهل العراق، فقال معاوية: مرحباً بكم يأهل العراق! قدمتم أرض الله المقدسة؛ منها المنشر وإليها المحشر، قدمتم على خير أمير، يبر كبيركم ويرحم صغيركم؛ ولو أن الناس كلها ولد أبي سفيان لكانوا حلماء عقلاء! فأشار الناس إلى صعصعة، فقام فحمد الله وصلى على النبي عَيْلِيّة، ثم قال: أما قولك يا معاوية إنا قدمنا الأرض المقدسة: فلعمري ما الأرض تقدس الناس، ولا يقدس الناس إلا أعالهم؛ وأما قولك منها المنشر وإليها لمحشر، فلعمري ما ينفع قربها ولا يضر بُعدها مؤمنا؛ وأما قولك لو أن الناس كلهم ولد أبي سفيان لكانوا حلماء عقلاء، فقد ولدهم خير من أبي سفيان: آدم صلوات الله عليه؛ فمنهم الحليم والسفيه، والجاهل والعالم.

وأما أحلم الناس [ فالأشَجُّ العبديّ]، فإن وفد عبد القيس قدموا على النبي عَلَيْكُم بصدقاتهم وفيهم الأشج، ففرّقه رسول الله عَلِيْكُم، وهو أول عطاء فرقه في أصحابه؛ ثم قال: يا أشج، آدنُ مني. فدنا منه، فقال: إن فيك خلتين يحبهما الله: الأناة، والحلم! وكفى برسول الله عَلَيْكُم شاهدا؛ ويقال: إنّ الأشج لم يغضب قط.

## جرات العرب

وهم بنو نُمير بن عامر بن صعصعة؛ وبنو الحارث بن كعب بن عُلة بن جَلْد؛ وبنو ضبة بن أدّ بن طابخة؛ وبنو عبس بن بَغيض. وإنما قيل لهذه القبائل جَمرات لأنها تجمعت في أنفسها ولم يدخلوا معهم غيرهم. والتجمير: التجميع؛ ومنه قيل: جرة العقبة، لاجتاع الحصى فيها؛ ومنه قيل: لا تجمّروا المسلمين فتفتنوهم وتفتنوا نساءهم. يعني: لا تجمعوهم في المغازي.

وأبو عُبيدة قال في كتاب التاج أطفئت جرتان من جرات العرب: بنو ضَبة لأنها

صارت إلى الرّباب فحالفتها؛ وبنو الحارث؛ لأنها صارت إلى مذحج فحالفتها؛ وبقيت بنو نمير إلى الساعة لم تُحالف ولم يدخل بينها أحد.

وقال شاعرهم يرد على جرير:

نُميْــرٌ جَمْـــرةُ العـــرب التي لم تَـزلُ وإني إذ أَسُــــبُّ بها كُليْبــــاً فتَحْ فلــولا أن يقــال هجــا نميْــراً ولم رغينـا عـن هِجــاء بني كلَيْــب وكي

تَـزَلْ في الحرب تَلتهب التِهاب فتَحْت عليهم للخَسْف باب ولم نسمع لشاعرها جـواب وكيف يُشاتِم الناسُ الكِلاب

### أنساب اليمن

قحطان بن عابَر \_ وعابَر. هو هود النبي عَيِّلْ \_ ابن شالخ بن أَرفخشذ بن سام ابن نوح عليه السلام بن لَمْك بن مَتُّوشَلَخ بن أخنوخ \_ وهو إدريس النبي عليه السلام \_ ابن يَرْد بن مهلاييل بن قَينان بن أَنُوش بن شِيث \_ وهو هبة الله \_ ابن آدم أبي البشر عَيِّلْ .

فولد قحطان: يعرب \_ وهو المرعف \_ وسبأ، والمسلف، والمرْداد، وودِقْلي، وتَكلا، وأَبِيال، وعُوبِال، وأزال، وهدورام، وهو جرهم، وأوفير، وهُوَيلا، وروح، وأرم، ونُوبت؛ فهؤلاء ولد قحطان فيا ذكر عبدالله بن ملاذ.

وقال الكلبي محمد بن السائب: ولدُ قحطان: المرعف \_ وهو يَعرُب \_ ، ولأي ، وجابر ، والمتلمّس ، والعاصي ، والمتغشم ، وعاصِب ، ومعوذ ، وشِيم ، والقطامي ، وظالم ، والحارث ، ونُباتة . فهلك هؤلاء إلا ظالما ، فإنه كان يغزو بالجيوش .

وقال الكلبي: ولد قحطان أيضاً: جُرْهها، وحضر موت. فمن أشراف حضر موت بن قحطان: الأسود بن كبير، وله يقول الأعشى قصيدته التي أولها؛

ما بُكاء الكبير بالأطلال

ومنهم مسروق بن وائل، وفيه يقول الأعشى:

قالت قتيلة: مَن مدَحْتَ فقلتُ: مسروقَ بن وائلُ

فولد يعربُ بن قَحطانَ يشجب؛ وولد يشجب سبأ. وولد سبأ حِميرا، وكهلان، وصَيفيّا، وبشرا، ونصرا، وأفلح، وزَيدان، والعوْد، ورُهْما، وعبدالله، ونعمان، ويَشجب، وشدّادا، وربيعة، ومالكا، وزيدا. فيقال لبني سبإ كلهم: السَّبئيون، إلا حِميرا وكهلان. فإن القبائل قد تفرّقت منها. فإذا سألت الرجل: ممن أنت؟ فقال: سبئي. فليس بحميري ولا كهلاني.

#### حير

حِمير بن سبأ بن يشجُب بن يَعرب بن قحطان. فولد حمير بن سبأ: مالكا والهميسع، وزيدا، وأوسا، وعريبا، ووائلا، ودرْميّا، وكهلان، وعميكرب، ومسروحا، ومُرة. رهط معد يكرب بن النعان القيل الذي كان بحضر موت.

فمن بطون حمير: معدان بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قَطن بن عَريب. ومِلْحان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل، رهط عامر الشعبي الفقيه. وعِدَاد بن ملحان: وشيبان في همدان. فمن كان منهم باليمن فهو حِميري، ويقال له شيباني.

ومن بطون حير: شَرْعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس. وإليه تُنسب الرماح الشرعبية.

ومن بطون حمير: الدرون، وقد يقال لهم الأذواء. وأيضا. رَمْدد، فمنهم: بنو فهد، وعبد كلال، وذو كلاع ـ وهو يزيد بن النعمان، وهو ذو كلاع الأكبر. يقال: تكلّع الشيء. إذا تجمّع ـ وذو رُعَين، وهو شَراحيل بن عمرو القائل:

فإن تكُ حِمْيَرَ غَدَرتْ وخانتْ فمعذرة الإله لِذي رُعيْنِ

ذو أصبح: واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث. وهو أول من عُملت له

السياط الأصبحية. ومن ولده: أبرهة بن الصبّاح كان ملك تِهامة، وأمه رَيَانة بنت أبرهة الأشرم ملك الحبشة. وابنه أبو شَمِر، قُتل مع عليّ بن أبي طالب يوم صفّين. وأبو رُشْد بن كُرب بن أبرهة، كان سيد حمير بالشام زمن معاوية. ومنهم يزيد بن مفرّغ الشاعر.

ذو يزن، واسمه عامر بن أسلم بن زيد بن الغوث بن قطن بن عريب ومنهم: النعان بن قيس بن سيف بن ذي يزن الذي نَفى الحبشة عن اليمن ـ وجاء في الحديث عن النبي عَيْسَةُ أنه اشترى حلّة ببضع وعشرين قلوصا فأعطاها إلى ذي يزن ـ وإلى ذي يزن تنسب الرماح اليزنية.

ذو جدن: وهو عَلَس بن الحارث بن زيد بن الغَوث، ومن ولده علقمة بن شراحيل. ذو قيْفان الذي كانت له صمصامة عمرو بن معد يكرب، وقد ذكره عمرو في شعره حيث يقول:

وسَيْفٌ لابِن ِ ذي قَيْفانَ عندي تَخَيَّرَ نَصْلَهُ من عهد عاد

حَضُور بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية. وهم في همدان.

فمن حَضور: شُعيب بن ذي مِهْزَم، النبيُّ الذي قتله قومه. فسلَّط الله عليهم بُختنصر فقتلهم، فلم يبق منهم أحد فاصطلت حَضور؛ ويقال: فيهم نزلت: ﴿ فلما أَحسُّوا بأسَنا إذا هم منها يَركُضُونَ. لا تَركُضُوا وآرْجِعُوا إلى ما أَتْرِفْتُمْ فيه ومساكِنِكُم لعلَّكم تُسْأَلُونَ. قالوا يا ويلَنا إنّا كنَّا ظالمين، فها زالت تلك دعواهُمْ حتى جعلناهم حصيداً خامدين ﴾ (١) فيقال إن قبر شُعيب هذا النبي في جبل باليمن في حضور يقال له ضين، ليس باليمن جبل فيه ملح غيره، وفيه فاكهة الشام، ولا تمرُّ به هامّة من الهام.

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء الآية ١٥.

# الأوزاع

وهم: مرثد بن زيد بن زُرعة بن سبأ بن كعب، وهم في همدان إلا جُرش بن أسلم بن زيد بن الغوث، الأصغر بن أسعد بن عوف.

شجيج بن عديَّ بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو.

وصيفي بن سبأ، الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن تُبّع، وهو أسعد أبو كرب.

#### التبابعة

تُبّع الأصغر أسعد أبو كرب، واسمه تِبان بن مَلْكِيكرب، وهو تبع الأكبر ابن قيس بن زيد بن عمرو، ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار.

وتُبع بن الرائش بن قيس بن صَيفي. ومَلكيكرب تبع الأكبر، يكنى أبا مالك، وله يقول الاعشى:

وخـان الزمـانُ أبـا مـالـكِ وأيّ آمسرى، لم يَخُنْـهُ الزَّمَـنْ

ومن بني صيفي بن سبأ: بلقيس، وهي بلقمة بنت آل شَرْخ بن ذي جدن بن الحارث بن قيس بن سبأ الأصغر.

ومنهم: حِمير التبابعة. وهم تسعة ، منهم تبع الأصغر ، وتبع الأكبر ؛ ومنهم المثامنة ، وهم ثمانية رهط ولاة العهود بعد الملوك ؛ وهم الثمامنة ، أربعة آلاف ؛ والقيل الذي يكلم الملك فيسمع كلامه ولا يكلم غيره ؛ ومنهم أبو فُرَيْقيش بن قيس بن صيفي الذي افتتح إفريقية فسُميت به ، ويومئذ سُميت البرابرة ؛ وذلك أنهم قالوا إنه قال لهم: ما أكثر بربرتكم .

#### قضاعة

هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرة بن زيد بن مالك بن حِمْير ، وآسم قضاعة : عمرو .

فمن قبائل قضاعة وبطونها وجاهيرها: كلب بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وذلك أن وبرة ولد له: كلب، وأسد، وغر، وذئب، وثعلب، وفهد، وضبع، ودُب، وسيد، وسرِحان. فمن أشراف كلب: الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة، وهو الذي تزوّج عثمان بن عفان ابنته نائلة بنت الفرافصة؛ ومنهم زهير بن جَناب بن هُبل بن عبدالله بن كِنانة.

ومن أسلافهم في الإسلام دحية بن خليفة الكلبي، وهو الذي كان جبريل عليه السلام ينزل في صورته.

ومنهم حسان بن مالك بن جذيمة.

ومن قضاعة: القين بن جَسَر بن شَبْع اللات بن أسد بن وبرة؛ فمن أشراف القين: دَعج بن كُثيف، وهو الذي أسر سنان بن حارثة المرّي؛ ومنهم نَديما جذَيمة، وهما مالك وعقيل ابنا فارج، ولهما يقول المنخَّل:

ألم تعلمي أنْ قد تفرّق قبلَنا خليلا صَفاءٍ مسالِك وعَقيلُ

ومنهم سعد بن أبي عمر وكان سيد بني القَين ورئيسَهم.

ومن قضاعة: تَنوخ، وهم ثلاثة أبطن: منهم بنو تيم الله بن أسد بن وبرة، ومنهم مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن ثعلبة بن مالك بن فهم، ومنهم أذينة الذي يقول فيه الأعشى:

أَزَالَ أَذَيْنَا قَصره ذا يَسزَنْ اللَّهِ وأَخرج من قصره ذا يَسزَنْ

ومن بني قضاعة: جَرم وهو عمرو بن عِلاّف بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، وإلى علاف تنسب الرحال العلافية، وقال الشاعر:

# مَجُوف عِلافي ونِطْعٌ ونُمْرُق(١)

ومن جَرْم: الرَّعْل بن عُروة وكان شريفاً، ومنهم عصام بن شَهْبر بن الحارث

<sup>(</sup>١) المجوف: الضخم الجوف؛ والظلع بساط من جلد ، كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل؛ والنمرق الوسادة الصغيرة يتكأ عليها.

وكان شاعراً شجاعاً، وله يقول النابغة:

فإنّي لا ألومُك في دخول ولكن ما وراءَك يا عِصامُ وله قبل:

نفسُ عصام سوَّدَتْ عصامَا وعَلَّمتْهُ الكَـرَّ والإقـدامـا وجعَلته مَلكاً هامًا

ولجرم أربعة من الولد: قدامة، وجُدة، ومِلْكان، وناجية؛ فمن بني قدامة: كِنانة ابن صَرِم الذي كان يُهاجي عمرو بن معد يكرب، ووَعْلة بن عبد الله بن الحارث الذي قتل الحارث بن عبد المدان.

ومنهم بنو شنّ، وهم باليامة مع بني هزَّان بن عَنزة؛ ومنهم أبو قُلابة الفقيه عبدُ الله بن زيد؛ والمساور بن سَوار، ولي شرطة الكوفة لمحمد بن سليان.

ومن بني جُدة بن جَرم: بنو راسب، وهم بنو الخزرج بن جدة بن جرم. ومن قضاعة: سَليح، وهو عمرو بن حُلوان، بن عمران.

ومن بني سعد بن سليح: الضَّجاعمة الذين كانوا ملوك الشام قبل غسّان. ومن بني النمر بن وبَرة خُشَين، منهم أبو ثعلبة الخشني صاحب النبي سَلِيّاً. ومن بني النمر بن وبَرة: غاضرة وعاتية ابنا سُلم بن منصور.

ومن بني أكثم بن النمر: مَشْجعة بن الغوث: منهم معاوية بن حِجار، الذي يقال له ابن قارب، وهو الذي قتل داود بن هَبولة السَّليحي، وكان ملكا.

بَهراء بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة؛ فولد بهراءُ: أَهْودَ، وقاسطا، وعَبدة وقسراً، وعدياً، بطون كلها.

ومنهم قيس وشَبيب، بطنان عظيان، ومنهم المقداد بن عمرو صاحبُ النبي عَلَيْكُم، وهو الذي يقال له المقداد بن الأسود؛ لأن الأسود بن عبد يغوث كان تبنّاه، وقد آنتسب المقداد إلى كندة؛ وذلك أن كندة سبته في الجاهلية فأقام فيهم وانتسب إليهم.

ومن قضاعة: بَلِيَّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ منهم المجدَّر بن ذياد قاتل أبي البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى في يوم بدر وهو يقول: بَشَّرْ بِيُتْم مَنْ أبيهِ البخْتَرِي أو بشَّرنْ بَمِثْلِها مِنَّى أَبِيهِ البخْتَرِي أو بشَّرنْ بَمِثْلِها مِنَّى أَبِيهِ البخْتَرِي أو بشَّرن بَمِثْلِها مِنَّى أَبِي أَنْ بَلِي أَضرِبُ بالْهِنْدِيِّ حتى ينْثَني أنا الَّذي أَزْعُم أُصْلِي مَنْ بَلِي أضرِبُ بالْهِنْدِيِّ حتى ينْثَني

وفيهم بنو إِراشة بن عامر؛ منهم كعب بن عُجْرة الأنصاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وسهل بن رافع صاحب الصاع.

وفيهم بنو العجلان بن الحارث: منهم ثابت بن أرقم شهد بدراً وهو الذي قتل طليحة في الردة.

ومنهم بنو واثلة بن حارثة أخي بني عِجْلان: منهم النعمان بن أعصر، شهد بدراً. ومن قُضاعة: مَهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وهو الذي تُنسب إليه الإبل المهرية.

ومنهم: كرز بن رُوعان، من بني المُسْم الذي صار إلى معد يكرب بن جَبلة الكندي، وهو الذي يقول:

تقــــولُ بُنيَّتي لما رأَنْني أكُرُّ عليهِمُ وأَذُبُّ وحدي (١) لغُمرُكَ إنْ ونيْتَ اليومَ عنهم لَتَنْقَلِبَ نَّ مصروعاً بِخَدِّ (١)

ومنهم ذَهْبَن بن قِرضِم بن العُجيل، وهو الذي كان وفد إلى النبي عَيْلِيَّةٍ وكتب له كتاباً وردَّه إلى قومه.

جُهينة بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. منهم: سُويد بن عمرو بن حذيمة بن سبِرة بن خُديج بن مالك بن عمرو بن ثعلبة بن رفاعة بن مُضر بن مالك ابن غَطفان بن قيس بن جهينة، وكان شريفا.

ومن قضاعة: نَهد بن زيد بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. منهم الصَّعق،

<sup>(</sup>١) أكرُّ: أهجم. وأذب: أدفع و أحمي. (٢) ونيت: ضعفت.

وهو جُشم بن عمرو بن سعد ، وكان سيد نهد في زمانه ، وكان قصيراً أسود دميا ، وكان النعمان قد سمع شرفه فأتاه ؛ فلما نظر إليه نَبت عنه عينه ، فقال : «تسمع بللُعَيْدي خير من أن تراه! « فقال : أبيت اللعن! إن الرجال ليست بمُسُوك يُستقي فيها الماء ، وإنما المرء بأصغريه : قلبه ولسانه ، إذا نطق نطق ببيان ، وإن صال صال بنان . قال : صدقت! ثم قال له : كيف علمك بالأمور ؟ قال : أبغض منها المقبول ، وأبرم المسحول ، (۱) وأحيلها حتى تحول ، وليس لها بصاحب ، من لم ينظر في العواقب .

ومنهم: ودعة بن عمرو صاحب بَسْبَس، طليعة رسول الله عَلَيْكِم.

عُذرة بن سعد هُذيم بن زيد بن ليث: منهم خالد بن عَرفطة ، ولاه سعد بن أبي وقاص ميمنة الناس يوم القادسية . ومنهم عُروة بن حِزام صاحب عفراء ومنهم رَزَاح ابن ربيعة أخو قُصيّ لأمه ، وهو الذي أعان قُصياً حتى غلب على البيت . ومنهم جيل ابن عبد الله بن معمر بن نَهيك صاحب بثينة .

وبنو الحارث بن سعد. إخوة عُذرة.

فهؤلاء بطون قُضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة. وهؤلاء أولاد حِمير بن سبأ . كهلان بن سبأ

الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان.

فمن قبائل الأزد: الأنصار، والأوس، والخزرج: ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو ابن عامر، وأمها قيلة.

هؤلاء الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة \_ وهو العنقاء \_ ابن عمرو بن ثعلبة \_ وهو المزيقيا \_ ابن عامر، وهو ماء السماء.

فمن بطون الأوس والخزرج وجاهيرها: عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس وهم بنو السَّمِيعة، بها يعرفون \_ وهم عوف [وحبيب] وثعلبة ولوذان، بنو عمرو ابن عوف بن مالك بن الأوس.

<sup>(</sup>١) المسحول: الحبل المبرم على طاقته.

ضبيعة بن زيد بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. منهم: سويد بن الصامت قتله المجذَّر بن ذياد في الجاهلية، فوثب ابنه علي المجذَّر فقتله في الإسلام، فقتله النبى عليه الصلاة والسلام.

عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. منهم: سعد بن معاذ الذي اهتز لموته العرش، بدري، حكم في بني قريظة والنضير، وعمرو أخو سعد بن معاذ، شهد بدراً وقتل يوم أحد. والحارث بن أنس، شهد بدراً وقتل يوم بدر، وأسيد بن الحضير بن ساك، شهد العقبة وبدراً؛ وربيعة بن زيد شهد العقبة وبدراً.

ربيعة بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. منهم: رفاعة بن قيس، قتل يوم أحد. وسلمة بن سلامة بن وقش، شهد بدراً وقتل يوم أحد، ورافع بن يزيد، بدراً وقتل يوم أحد، ورافع بن يزيد، بدري.

زَعُورا بن جشم بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. منهم: مالك بن التيهان، بدري قتل مالك بن التيهان، بدري قتل يوم أحد.

خطمة هو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس. منهم: عدي بن خرشة، وعمرو بن خرشة، وأوس بن خالد، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، ولي الكوفة لابن الزبير.

واقف: هو مالك بن امريء القيس بن مالك بن الأوس. منهم: هلال بن أمية، وعائشة بن نمير الذي ينسب إليه بئر عائشة بالمدينة، وهرم بن عبد الله السلمي بن امريء القيس بن مالك بن الأوس. ومنهم: سعد بن خيثمة بن الحرث، بدري عقبي نقيب، قتل يوم أحد.

عامرة: هم أهل رابخ بن مرة بن مالك بن الأوس. منهم: وائل بن زيد بن قيس بن عارة، وأبو القيس بن الأسلت.

#### الخزرج

فمن بطون الخزرج: النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج: غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. منهم: أبو أيوب خالد بن زيد، بدري. وثابت ابن النعمان؛ وسراقة بن كعب؛ وعارة بن حزم؛ وعمرو بن حزم؛ بدري عقبي؛ وزيد بن ثابت صاحب القرآن والفرائض؛ بدري؛ ومعاذ ومعود وعوف بنو الحارث ابن رفاعة. وأمهم عفراء، بها يعرفون، شهدوا بدراً؛ وأبو أمامة أسعد بن زرارة؛ نقيب عقبي بدري؛ وحارثة بن النعمان، بدري.

مبذول: اسمه عامر بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. منهم: حبيب بن عمرو، قتل يوم اليامة، وأبو عمرة، وهو بشير بن عمرو، قتل مع علي بن أبي طالب بصفين. والحرث بن الصمة، بدري. وسهل بن عتيك، بدري.

حُديْلَة: هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. أمه حديلة وبها يعرفون. منهم: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية. وأبو حبيب بن زيد، بدري.

مَغَالة: هو عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. منهم: حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طلحة وهو زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام.

ملحان بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. منهم: سُلَيْم بن ملحان، وحرام بن ملحان، بدريان، قتلا يوم بئر معونة.

غَم بن عدي بن النجار. منهم: صِرمة بن أنس بن صرمة صاحب النبي عَلَيْهُ. ومحرز بن عامر، بدري. وعامر بن أمية، بدري، قتل يوم أحد. وأبو حكيم وهو

عمرو بن ثعلبة ، بدري . وأبو خارجة وهو عمرو بن قيس ، بدري . وابنه سبرة أبو سليط ، بدري . وثابت بن خنساء ، بدري . قتل يوم أحد ، وأبو الأعور وهو كعب بن الحرث ، بدري . وأبو زيد أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عليه . وبنو الحسحاس الذين ذكرهم حسان في قوله :

# ديارٌ من بني الحُسحاسِ قَفْرُ

مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. منهم: حبيب بن زيد، قطع مسليمة جسده، وكان رسول الله عليه اليه؛ وعبد الرحن بن كعب من الذين تولّواوأعينهم تفيض من الدمع، بدري، وقيس بن أبي صعصعة، بدري، وغزيّة بن عمرو، عقبي.

بنو الحارث بن الخزرج. منهم: عبد الله بن رواحة الشاعر، بدري عقبي نقيب، وخلاد بن سُويد، بدري، قتل يوم قريظة. وسعد بن الربيع، بدري عقبي نقيب، قتل يوم أحد. وابنه زيد بن قتل يوم أحد. وابنه زيد بن خارجة الذي تكلم بعد موته. وثابت بن قيس بن شاس، خطيب النبي عبيلية، قتل يوم اليامة وهو على الأنصار؛ وبشير بن سعد، بدري عقبي. وأبو النعمان بن بشير. وزيد بن أرقم. وابن الأطنابة الشعر. ويزيد بن الحارث الشاعر، بدري. وأبو الدرداء وهو عوير بن زيد. وعبد الله بن زيد الذي أري الأذان. وسبيع بن قيس، بدري. وعامر بن كعب الشاعر.

بنو خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. منهم: أبو مسعود عقبة بن عمرو، بدري عقبي، وعبدالله بن الربيع، بدري. وأبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك.

بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج. منهم سعد بن عبادة بن دُلم، كان من النقباء، وهو الذي دعا إلى نفسه يوم سقيفة بني ساعدة. والمنذر بن عمرو، بدري عقبي نقيب، قتل يوم بئر معونة. وأبو دجانة وهو سِمَاك بن أوس بن خرشة. وقيس بن سعد. وأبو أسيد وهو مالك بن ربيعة قتل يوم اليامة. ومسلمة بن مخلد.

سالم بن عوف بن الخزرج. منهم: الرَّمَق بن زيد الشاعر، جاهلي. ومالك بن العجلان بن زيد بن سالم سيد الأنصار الذي قتل الفطْيوْن.

القَوقل: هو غَنم بن عمرو بن عوف بن الخزرج. منهم: عُبادة بن الصامت، بدري نقيب. ومالك بن الدُّخْشُم، بدري.

بنو بياضة بن عامر بن زُريق. منهم: زياد بن لبيد، بدري. وفروة بن عمرو، بدري عقبي. وخالد بن قيس، بدري. وعمرو بن النعمان رأس الخزرج يوم بعاث. وابنه النعمان صاحب راية المسلمين بأُحُد.

العجلان بن زيد بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج؛ ومن بني العجلان: عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان البدري، قتل يوم أحد. وعياش بن عبادة بن نضلة. ومُليل بن وبرة، بدري. وعصمة بن الحصين بن وبرة بدري. وأبو خيثمة، وهو مالك بن قيس.

الحُبلي: وهو سالم بن غَم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج؛ سمي الحبلي لعظم بطنه. منهم عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين؛ وابنه عبد الله بن عبد الله، شهد بدرا وقتل يوم اليامة. وأوس بن خولي، بدري.

بنو زريق بن عامر بن زريق بن حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج. منهم: ذكوان بن عبد قيس، بدري عقبي قتل يوم أحد. وأبو عبادة سعد بن عثمان، بدري. وعُتبة بن عثمان بدري. والحرث بن قيس، بدري. وأبو عياش بن معاوية فارس جُلُوة، بدري. ومسعود بن خَلَدة، بدري. ورفاعة بن رافع، بدري. وأبو رافع بن مالك، أول من أسلم من الأنصار.

بنو سَلمة بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن جشم بن الخزرج. منهم: جابر ابن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ بن الصَّمَّة، بدري. وخراش بن الصمة، شهد بدرا بفرسين. وعتبة بن أبي عامر، بدري. ومعاذ بن عمرو بن

الجموح، بدري، وهو الذي قطع رجل أبي لهب. وأخوه معوذ بن عمرو، قتلا يوم بدر. وأبو قتادة واسمه النعمان بن ربعي. وكعب بن مالك الشاعر وأبو مالك بن أبي كعب الذي يقول:

لَعْمر أبيها ما تقول حَليلتي إذا فرّ عنها مالك بن أبي كعب

وبشر بن عبد الرحمن؛ والزبير بن حارثة؛ وأبو الخطاب وهو عبد الرحمن بن عبد الله؛ ومعن بن وهب \_ هؤلاء الخمسة شعراء \_ وعبد الله بن عتيك، قاتل ابن أبي الحقيق. هذا نسب الأنصار.

#### خزاعة

هو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ وإنما قيل لهم خزاعة؛ لأنهم الخزعوا<sup>(۱)</sup> من ولد عمرو بن عامر في إقبالهم من اليمن؛ وذلك أن بني مازن من الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن في البلاد \_ نزل بنو مازن على ماء بين زَبيد ورمَع يقال له غسان؛ فمن شرب منه فهو غساني؛ وأقبل بنو عمرو فانخزعوا من قومهم فنزلوا مكة؛ ثم أقبل أسلم ومالك وملكان بنو أفصى بن حارثة فانخزعوا، فسموا خزاعة، وافترق سائر الأزد، فالأنصار وخزاعة وبارق والهجن وغسان؛ كلها من الأزد، فجميعهم من عمرو بن عامر، وذلك أن عمرو بن عامر ولد له حفنة والحارث وهو محرق، لأنه أول من عذب بالنار، وثعلبة العنقاء، وهو أبو الأنصار، وحورثة، وهو أبو حارثة، ومالك، وكعب، ووداعة، وهو في همدان، وعوف، وذهل، وهو وائل، وعمران. فلم يشرب أبو حارثة ولا عمران ولا وائل من عنسان، فليس يقال لهم غسان.

#### بطون من خزاعة

حليل بن حُبْشِيَّة بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. وهو كان صاحب البيت قبل قريش، منهم المحترش بن حُليل بن حبشية \_ الذي باع مفتاح الكعبة من

<sup>(</sup>١) انخزعوا، يقال انخزع الحبل: انقطع من نصفه.

قصي بن كلاب \_، وهلال بن حليل، وكرز بن علقمة \_ الذي قفا أثر النبي الله عليه وطارق حتى دخل الغار، وهو الذي أعاد معالم الحرم في زمن معاوية فهي إلى اليوم \_، وطارق ابن باهية الشاعر.

قمير بن حُبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. فمن بني قمير: بُسْر بن سفيان الذي كتب إليه النبي عَيِّلِيَّهُ، وجلجلة بن عمرو الذي ذكره أبو الكنود في شعره، ومن ولده قبيصة بن ذؤيب بن جَلجلة، ومالك بن الهيثم بن عوف.

كليب بن حُبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة؛ منهم: السفَّاح ابن عبد مناة الشاعر، وخِراش بن أبي أمية حليف بني مخزوم، وهو الذي حجم النبي عليه الصلاة والسلام.

ضاطر بن حُبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. منهم: حفص بن هاجر الشاعر، وقُرة بن إياس الشاعر. وكان ابنه يحيى بن قرة سيد قومه \_ وطلحة بن عُبيد الله بن كُريز بن الحدادية الشاعر، واسمه قيس بن عمرو.

حَرام بن عمر بن حبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. منهم أكثم ابن أبي الجون، وسلمان بن صرد بن الجون، ومعتب بن الأكوع الشاعر. وأم معبد: وهي عاتكة بنت خُليف التي نزل بها النبي علي في مهاجرته إلى المدينة.

غاضرة بن عمرو بن حُبشية بن سلول بن كعب بن ربيعة بن خزاعة. منهم: عمران بن حصين صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؛ وسعيد بن سارية، ولي شرطة علي بن أبي طالب. وأبو جمعة جدّ كثيّر عزة. وجعدة وأبو الكنود ابنا عبد العزى.

مليح بن خزاعة ، منهم: عبد الله بن خلف ، قتل مع عائشة يوم الجمل . وأخوه سليان بن خلف ، كان مع على يوم الجمل ، وابنه طلحة بن عبد الله بن خلف يقال له طلحة الطلحات ، وهو أجود العرب في الإسلام ، وعمرو بن سالم الذي يقول : لا هُمَّ إنّي نساشد محمدا حِلْفَ أبينا وأبيه الأتْلَدا(١)

<sup>(</sup>١) الأتلد: الموروث

ومنهم كثيِّر عزة الشاعر، كنيته أبو عبد الرحن.

عدي بن خزاعة. منهم: بديل بن ورقاء الذي كتب إليه النبي عليه يدعوه إلى الإسلام، وابنه عبد الله بن بديل، ونافع بن بديل، قتل يوم بئر معونة، ومحمد بن ضمرة كان شريفا، والحيسمان بن عمرو الذي جاء بقتلى أهل بدر إلى مكة وأسلم بعد ذلك.

سعد بن كعب بن خزاعة؛ منهم: مطرود بن كعب الذي رثى بني عبد مناف، وعمرو بن الحمق صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؛ وأبو مالك القائد وهو أسد بن عبد الله؛ والحصين بن نضلة، كان سيد أهل تهامة، مات قبل الإسلام؛ والحرث بن أسد، صاحب النبي عليه .

المصطلق بن سعد بن خزاعة؛ منهم جُويرية بنت الخزرج زوج النبي عليه الصلاة والسلام.

وإخوة خزاعة وهم ينسبون في خزاعة؛ أسلم بن أفصي بن حارثة بن عمرو بن عامر؛ منهم: بريدة بن الحُصيْب صاحب النبيّ عليه الصلاة والسلام. وسَلَمة بن الأكوع صاحب النبي عليه الصلاة والسلام.

ومَلكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. ومنهم ذو الشمالين، وهو عمير ابن عبد عمرو، شهد بدراً مع النبي عليه ، ومالك بن الطلاطلة، كان من المستهزئين من النبي عليه ، ونافع بن الحارث ولي مكة لعمر بن الخطاب.

مالك بن أفصى بن عمرو بن عامر؛ منهم: عويمر بن حارثة؛ وسليان بن كُثير، من نُقباء بني العباس، قتله أبو مسلم بخراسان.

سلامان بن أسلم بن أفصي بن حارثة بن عمرو بن عامر، منهم: جَرْهد بن رزاح كان شريفاً، وأبو بردة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام.

فرغت خزاعة

#### بارق والهجن

ولد عدي بن حارثة بن عامر: سعدا \_ وهو بارق \_، وعمراً \_ وهم الهجن \_ فخزاعة وبارق والهجن: من بني حارثة بن عمرو بن عامر.

فمن بارق: سراقة بن مرداس الشاعر وجعفر بن أوس الشاعر، ومنهم النعمان بن خَميصة، جاهلي شريف. وبارق والهجن لا يقال لهما غَسان؛ وغسان ماء بالمشلَّل، فمن شرب منه من الأزد فهو غساني، ومن لم يشرب منه فليس بغساني؛ وقال حسان: إما سألت فإنّا مُعشرٌ نَجُبٌ الأزْدُ نِسبتنا والمائم غسّان

ومن الهجن: عَرفجة بن هَرْثمة الذي جنَّد الموصل، وعداده في بارق؛ ومنهم ربعة وملادس وثعلبة وشبيب وألمع، بنو الهجن.

حُجر بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امريء القيس بن مازن بن الأزد؛ ومنهم: صيفي بن خالد الزد؛ ومنهم: صيفي بن خالد ابن سلمة بن هُريْم.

والعتيك: هو آبن الأزد بن عمران بن عمرو؛ منهم: المهلّب بن أبي صُفرة، واسم أبي صُفرة واسم أبي صُفرة واسم أبي صُفرة ظالم بن سراقة: وجُديع بن سعيد بن قبيصة. ومن العتيك: عمرو بن الأشرف، قتل مع عائشة يوم الجمل؛ وابنه زياد بن عمرو، وكان شريفا؛ وثابت قُطنة الشاعر. ويقال إن العتيك: ابن عمران بن عمرو بن أسد بن خُزيمة. فهؤلاء بنو عمران بن عمرو بن عامر؛ وهم: الحُبر، والأزْد، والعتيك.

# ومن بطون الأزد:

بنو ماسخة بن عبدالله بن مالك بن النصر بن الأزد، إليهم تنسب القسي الماسخية، كان أول من رمي بها بنو زَهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر من الأزد. ومنهم: حُممة بن رافع: وفيهم: بنو النمر بن عثمان بن النصر بن هوازن؛ ومنهم: أبو الكنود صاحب ابن مسعود، قتل يوم

الفِجار؛ وأبو الجهم بن حبيب، كان واليا لأبي جعفر؛ وأبو مرم، وهو حذيفة بن عبد الله، صاحب رايتهم يوم رستم، والحارث بن حَصيرة الذي يحدَّث عنه، ومخلد بن الحسن، كان فارساً بخراسان.

وفَهم بن زهران بطن وحُدّان بطن ، وزيادة بطن . ومَعْولة ، بنو شمس بن عمرو ابن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن هوازن .

فمن بني حُدّان: صبرة بن شيبان، كان رأس الأزد يوم الجمل، وقتل يومئذ. ومن بني مَعْولة بن شمس: الجُلنْدي بن المستكين صاحب عثمان، وابنه جيْفَر. وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جيفر وعُبيد ابني الجلندي، ومنهم الغطريف الأصغر والغطريف الأكبر من بني دَهمان بن نصر بن زهران، ومنهم سبالة، وحدروج، ورسْن بنو عمرو بن كعب بن الغطريف، بطون كلهم، وبنو جعْثِمة بن يشكر بن مَيسر بن صعب بن دُهمان.

بنو راسب بن مالك بن ميْدعان بن مالك بن نصر بن الأزد ، منهم: عبد الله بن وهب ذو الثفنات ، رئيس الخوارج ، قتله علي بن أبي طالب يوم النَّهروان . ومن الناس من يَنسَب بنى راسب في قُضاعة .

ثُهالة، وهو عوف بن أسلم بن أبْجر بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزد. وثمالة منزلهم قريب من الطائف، وهم أهل رويّة وعقول، ومنهم: محمد بن يزيد النّحوي المعروف بالمبّرد صاحب الروضة، وقال فيه بعض الشعراء:

سألنا عن ثمالية كيل حي فقال القائليون ومن ثمالية فقلت : محد بن يَزيد منهم فقالوا الآن زدت بهم جَهاله

بنو لِهْب بن أبجر بن كعب بن الحارث بن كعب، وهم أعْيَف كل حيّ في العرب ـ العائف: الذي يزجر الطير ـ ولهم يقول كثيّر عزة:

تيَّمْمتُ لهباً أبتي العلم عندهم وقد رُدَّ علم العائفين إلى لِهُ ب

دوس بن عُدثان بن عبد الله بن زَهران، ومنهم حُممة بن الحارث بن رافع، كان سيد دوس في الجاهلية، وكان أسخى العرب، وهو مُطعِم الحاج بمكة، ومنهم أبو هُريرة صاحب النبيّ عليه الصلاة والسلام، واسمه عُمير بن عامر. ومنهم جَذيمة الأبرش بن مالك بن فَهم بن غَم بن دوس، وجَهضم بن عوف بن مالك بن فَهم بن غَم بن دوس، ومنهم الجراميز، جع جُرموز، والقراديس، جع قردوس، والقسامل، جمع قسملة، والأشاقر، جمع أشقر، وهم بنو عائذ بن دوس، وفيهم يقول الأعجم:

قالوا الأشاقِر تَهجوم فقلتُ لهم ما كنت أحسبُهم كانوا ولا خُلقوا وهم من الحسّب الزاكبي بمنزلة كطُحْلُب الماء لا أصل ولا ورق لا يكبرون وإن طالت حياتُهم ولو يَبولُ عليهم ثعلب غَرقوا

عك بن عُدثان بن عبد الله بن زهران. وعك أخو دوس بن عُدثان بن عبد الله ابن زهران عند من نسبهم إلى الأزد، ومن قال غير ذلك، فهو عك بن عُدثان أخو معد بن عدثان. وفي عك قرن، وهو بطن كبير، منهم مقاتل بن حكم، كان من نقباء بني هاشم بخراسان.

غسان، وهم بنو عمرو بن مازن، وفيهم: صُريم، وبنو نفيل، وهم الصَّبْر، سُموا بذلك لصبرهم في الحرب، وفي بني صُريم شقْران ونَمران ابنا عمرو بن صُريم، وهما بطنان في غسان.

وبنو عَنزة بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد . منهم: الحارث بن أبي شَمر الأعرج ، ملك غسان الذي يقال فيه الجفني ، وليس بجَفني ولكن أمّه من بني جفنة . ومن بني عمرو بن مازن: عبد المسيح بن عمرو بن ثعلبة صاحب خالد بن الوليد ، ومنهم عبد المسيح الجِهْبذ ، ومنهم سطيح الكاهن ، وهو ربيعة بن ربيعة .

ومن بني غسَّان: بنو جَفنة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امريء القيس بن مازن بن الأزد؛ ومنهم: مُلوك غسان بالشام، وهم سبعة وثلاثون

ملكاً ، ملكوا ستمائة سنة وست عشرة سنة إلى أن جاء الإسلام.

بجيلة، وهم عبقر والغوث وصهيب، ووداعة وأشهل؛ نُسبوا إلى أمّهم بجَيلة بنت صعب بن سعد العشيرة؛ وهم بنو أنمار بن إراس بن عمرو بن الغوث، أخو الازد بن الغوث. منهم: جَرير بن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يُقال لجرير: يوسف هذه الأمّة؛ لُحسنه. وفيهم يقول الشاعر:

لـولا جـريــر هلكــت بجيلــه نعْــم الفتــى وبنسـت القبيلــه

ومنهم: الضَّبين بن مُضر الذي وقع ببني كنانة، ومنهم القاسم بن عُقيل أحد بني عائذة بن عامر بن قُداد. كان شريفا. وهو الذي ابتدأ منافرة بجيلة وقضاعة.

وفي بجيلة قسر بن عبقر منهم: خالد بن عبدالله القسري صاحب العراق. ومنهم بنو أحمس، وهم بنو عَلَقَة بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث؛ وبنو زيد بن الغوث بن أنمار؛ وبنو دَهن بن معاوية بن أسلم بن أحمس رهط عهار الدَّهني.

ومن قبائل بَجلة: هُدم، وهدِيم، وأحس، وعادية، وعديَّة، وقينان، وعُرينة بن زيد.

خثعم - هو: خثعم بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث، أخي الأزد بن الغوث. ففي خثعم: عِفْرس، وناهس، وشَهران، فيها الشرف والعدد.

فمن بني شَهران: بنو قُحافة بني عامر بن ربيعة؛ منهم: أسماء بنت عُميس، ومالك بن عبد الله الذي قاد خيل خثعم إلى النبي عَلَيْكِ .

ومن ربيعة بن عِفرس: نُفيل بن حبيب دليل الحبشة على الكعبة، وهو القائل: وكلهُم يُسائل عسن نُفيْل بن حبيب كانَّ عليّ للحُبْشان ديْنا وما كانَتْ دِلالتُهُمْ بزَيْسن ولكنْ كان ذاك عليَّ شَيْنا(۱) فائلك لو رأيست ولم تَسرَيْه لدى جَنْب المحَصَّبِ ما رأينا

<sup>(</sup>١) الشين: العيب والنقص.

إذاً لم تفْرَحي أبداً بشيء ولم تأسيْ على ما فات عَيْنا(١) حَمدرْت اللهَ إذ أَبصرْت طيْراً وحُصْبَ حجارةٍ تُرْمَى علينا

ومن خبْعم: عَبْعث بن قُحامة، وهو الذي هزم همدان ومَذحج. وله يقول لشاعر:

وجُرْثُومة لم يَدخُلِ الذلُّ وسْطَها قريبة أنساب كثيرٍ عِديدُها (۱) مُلَمْلِمة فيها فسوارسُ عَنْعَبِثٍ بَنُوهُ وأبناءُ الأقيْصِرِ جِيدُها

ومنهم حُمران الذي يقول:

أَقْسَمْ تُ لا أُمْ وَ ۚ إِلا حُرِراً وَإِن وَجِدِتُ المُوْتَ طَعْماً مُراً أَقْسَمْ تُ لا أَمْ أَغْرَا أَخْدَعَ أَوْ أُغْرَا

ويقال إن خَتْعم اسمه أَفتل، وإنما خثعم جَمل كان لهم نُسبوا إليه.

#### همدان

وهو همدان بن مالك بن زيد بن أوسَلة بن ربيعة بن الخِبار بن مالك بن زيد بن كهلان؛ فولدت همدان: حاشداً وبكيلا؛ ومنها تفرقت همدان.

فمن بطون همدان شِبام، وهو عبدالله بن أسعد بن حاشد.

ومنهم ناعط وهو ربيعة بن مرثد بن حاشد بن جُشم بن حاشد. ومنهم وداعة بن عمرو بن عامر، رهط مسروق بن الأجدع؛ ومن الناس من يزعم أنه وداعة بن عمرو بن عامر بن الأزد، ولكنهم انتسبوا إلى همدان

ومن همدان: بنو السّبيع بن الصعب بن معاوية بن كبير بن مالك بن جُشم بن حاشد ؛ منهم: سَعيد بن قيس بن زيد بن حرب بن معد يكرب بن سَيف بن عمرو السبيعيّ؛ ومن بني ناعط: الحارث بن عُميرة الذي يمدحه أعشى همدان بقوله:

<sup>(</sup>١) تأسى: تحزني وتتأسفي. (٢) الجرثومة: الأصل.

إلى ابسن عُمْيرَةَ تُخْدِي بنسا على أنها القُلُسِ الضَّمَّسِرُ (۱) وهم ومن بني بَكيل بن جُشم بن خَوان بن نوف بن همدان: بنو جَوْب وهم الجوبيون \_ ابن شهاب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دَوْمان بن بكيل. وبنو أرحب بن دُعام بن مالك بن معاوية بن صعب. وبنو شاكر، وهم أبو ربيعة بن أرحب بن دُعام بن مالك بن معاوية بن صعب. وبنو شاكر، وهم أبو ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب، وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الملك بن معاوية بن صعب، وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل: لو تمت عدتهم ألفاً لعبد الله حق عبادته. وكان إذا رآهم تمثل بقول الشاعر:

ناديتُ هَمْدانَ والأبوابُ مُغْلَقةٌ ومثلُ همدانَ سَنَّي فتحةَ السابِ (۱) كَالْهُنْ دُوانِيَ لَمْ تُفْلَلْ مَضارِبُهُ وجه جيلٌ وقلبٌ غيْرُ وجَابِ (۱) وقال فيهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه:

لِهَمْدانَ أَخلاَق ودينٌ يزَينُهُم وبأسٌ إذا لاقوا وحُسْنُ كلامِ فلو كنتُ بَوَّاباً على باب جَنَّةٍ لقلتُ لَهِمدانَ آدخلوا بسلام

ومن أشراف همدان: مالك بن حُريم الدَّلانيّ، وكان فارساً شاعراً؛ ومنهم محمد بن مالك الخَيْواني، وكان يُجير قريشاً في الجاهلية على اليمن؛ وفي همدان: جُشم، وهم رهط أعشى همدان؛ وفيهم خَيوان، وهو مالك بن زيد بن جشم بن حاشد؛ وفيهم دَأْلان بن سابقة بن ناشج بن دافع؛ منهم مالك بن حُريم الذي يقول:

وكنتُ إذا قوْمٌ غزَوْنِي غزوْتُهُم فهل أنا في ذا يا لَهَمدانَ ظالمُ متى تجمع القلبَ الذَّكِيَّ وصارِماً وأنفاً حَمِيّا تَجْتَنِبْكَ المظالمُ

ومنهم: أرحب بن دُعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دَوْمان بن بكيل. منهم: أبو رُهم بن مُطعم الشاعر، هاجر إلى النبي ﷺ وهو ابن خسين ومائة سنة.

وفي همدان: إلهان بن مالك، وهو أخو همدان بن مالك، ومنهم: حَوشب. قتـل بصفين مع معاوية.

<sup>(</sup>١) تُخدي: تسرع، والقلوص الضمَّر: النوق الهزيلة التي تكون أكثر قدرة على الإسراء.

<sup>(</sup>٢) سنَّى فتحة الباب: لاين الفتحة وفتح الباب.

<sup>(</sup>٣) مضارب: مفرده مضرب، وهو الفسطاط العظيم.

كندة بن عُفير بن عديّ بن الحارث بن مُرة بن أُدد بن زيد بن يَشْجب بن عريب بن زيد بن كهلان.

فمن بطون كندة: الرائش بن الحارث بن معاوية بن كندة؛ منهم: شُريح بن الحارث القاضي؛ ومنهم معاوية الأكرمين الذي مدحهم الأعشى؛ ومنهم الأشعث بن قيس بن معد يكرب؛ والصبّاح بن قيس وشُرحبيل بن السّمط، ولي حِمص؛ وحُجر ابن عديّ الأدبر صاحب علي، وهو الذي قتله معاوية صبراً.

ومنهم: بنو مرة بن حجر، لهم مسجد بالكوفة؛ ومنهم: الأسود بن الأرقم؛ ويزيد بن فروة الذي أجار خالد بن الوليد يوم قطع نخل بني وليعة؛ وفي كندة معاوية الولاَّدة. سُمي بذلك لكثرة ولده؛ ومنهم حُجر الفرد، سمي بذلك لجوده، وأهل اليمن يُسمون الجواد: الفرد، ومنهم معاوية مقطع النَّجد، كان لا يتقلد أحد معه سيفاً إلا قطع نجاده.

فمن بني حُجر الفرد الملوك الأربعة: مخوس، ومشرح، وجَمْد، وأبضعة؛ وأختهم العمردة، بنو معد يكرب بن وليعة بن شُرحبيل بن حجر الفرد؛ وهم الذي يقول فيهم الشاعر:

نحنُ قتلنا بالنُّجَيْرِ أَربعه مخوس مِشْرَحاً وجُمْداً أَبْضعه

ومن بني امريء القيس بن معاوية: رجاء بن حيوة الفقيه، وامرؤ القيس بن السَّمط. ومن أشراف بني الحرث بن معاوية بن ثور: امرؤ القيس الشاعر ابن حُجر ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن ثور؛ وهم ملوك كندة؛ ومنهم: حجر بن الحارث بن عمرو، وهو ابن أم قطام بنت عوف ابن علم الشيباني.

ومن بطون كندة: السَّكاسك والسكون. ابنا أشرس بن كندة؛ ومنهم معاوية

ابن حُديج؛ قاتل محمد بن أبي بكر؛ ومنهم الجَون بن يزيد، وهو أول من عقد الحِلف بين كندة وبين بكر بن وائل؛ ومنهم حُصَين بن نمير السّكوني، صاحب الحِرة. الجيش بعد مُسلم بن عُقبة صاحب الحَرّة.

ومن السّكون: تجيب؛ وهما عدي وسعد ابنا أشرس بن شبيب بن السكون وأمهما تجيب بنت ثوبان بن مذحج، إليها ينسبون.

فمن أشراف تَجيب: ابنُ غزالة الشاعر، جاهلي، وهو ربيعة بن عبدالله؛ وحارثة بن سلمة، كان على السكون يوم مُحيَّاة، وهو يوم اقتتلت معاوية بن كندة وكنانة بن بشر الذي ضرب عثمان يوم الدار.

والسَّكاسك بن أشرس بن كندة، منهم الضَّحَاك بن رَمَل بن عبد الرحن؛ وحُوَيّ بن مانع الذي زعم أهلُ الشام أنه قتل عمّار بن ياسر؛ ويزيد بن أبي كبشة صاحب الحجاج. انقضى نسب كندة.

## مذحج

ومن بني أدد بن زيد بن يشجُب بن عريب بن زَيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: مالك بن أدد، وهو مَذحج وطّيء بن أدد والأشعر ابن أدد.

وقال ابن الكلبي: إن مذحج بن أدد هو ذو الأنعام، وله ثلاثة نفر: مالك بن مذحج وطيء بن مذحج والأشعر بن مذحج.

فمن قبائل مذحج: سعد العشيرة بن مالك بن أدد؛ وولده الحكم بن سعد العشيرة، وهو قبيل كبير؛ منهم الجراح بن عبد الله الحكمي، قتله الترك أيام عمر ابن عبد العزيز، وهم موالي أبي نواس. وفي بعضهم يقول:

يا شقيقَ النَّفْسِ مِنْ حَكَمٍ نِمْتَ عَنْ ليْلَى ولم أنَّهم

وإنما سمي سعد العشيرة؛ لأنه لم يمت حتى ركب معه من ولده وولد ولده ثلثهائة رجل؛ ومنهم عَمير بن بشر، ومنهم بُندقة بن مَظة.

ومن بطون سعد العشيرة: جُعْف بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد؛ وصعب ابن سعد العشيرة، دخل في جُعف وجزء بن سعد العشيرة فمن ولد جزء بن سعد العشيرة العدل، والجمد؛ وكان العدل على شُرطة تبع، وكان إذا أراد قتل رجل قال: يُجعل على يدي عدل، وهو قولُ الناس: فلان على يدي عدل، إذا كان مشرفاً على الهلاك.

ومن أشراف جُعْفَ: أبو سَبرة، وهو يزيد بن مالك: كان وفَد إلى النبي عَلَيْكُمُ فدعا له: ومنهم شراحيل بن الأصهب، كان أبعد العرب غارة كان يغزو من حضر موت إلى البلقاء في مائة فارس من بني أبيه؛ فقتله بنو جَعدة ففيه يقول نابغة بنى جعدة.

أَرَحْنا معَداً من شراحيل بعدما أراها مَعَ الصَّبحِ الكواكِبِ مظْهَرا وعلْقَمَة الحرَّابِ أَدْرَكَ ركْضُنا بِذِي الرِّمْثِ إذ صَامَ النَّهار وهجَّرَا<sup>(1)</sup>

وعلقمة الحزاب كان رأس بني جعف بعد شراحيل. ومن بني جُعف: زَحَر ابن قيس صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم الأشعر بن أبي حُمران الذي يقول فيه:

أُريدُ دُعاءَ بني مسازِن وراق المُعَلَّى بياضُ اللَّبَن (٢) خليلاَن مُخْتَلَف بيننساً أُريدُ العلاءَ ويَبغي السَّمَن

ومنهم: عُبيد الله بن مالك الفاتك الجُعفي.

ومن بني سعد العشيرة: أود؛ وزُبيد، واسمه منبّه؛ وهما ابنا صعب بن سعد العشيرة وزُبيد الأصغر، وهو منبه الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زُبيد بن صعب بن سعد العشيرة. ومنهم: أبو المغراء الشاعر، ومنهم الزعافر وهو

<sup>(</sup>١) الرمث: واد لبني أسد. (٢) المعلَّى: سابع سهام القار.

عامر بن حَرب بن سعد بن مُنبه بن أود: ومنهم عبد الله بن إدريس الفقيه، ومنهم الأفوه الشاعر، واسمه صلاءة بن عدر، ومنهم: بنو رَمّان بن كعب بن أود، من ولده عافية بن يزيد القاضى، وبنو قرن لهم مسجد بالكوفة.

زُبيد بن صعب بن سعد العشيرة. واسمه مُنبّه وهو زبيد الأكبر. من ولده زُبيد الأصغر، وهو زبيد بن ربيعة بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زبيد بن صعب.

ومن بني زبيد الأصغر: عمرو بن معد يكرب، وعاصر ابن الأصقع الشاعر، ومعاوية بن قيس بن سلمة، وهو الأفكل، وكان شريفاً، وإنما سمي الأفكل لأنه كان إذا غَضب أرعد؛ ويقال: الافكل من بني زبيد الأكبر، ومنهم: الحارث بن عمرو بن عبدالله بن قيس بن أبي عمرو بن ربيعة بن عاصم بن عمرو بن زبيد الأصغر. فهذه سعد العشرة.

ومن مذَحج: جنب، وصُداء، ورُهاء؛ فمن بني جَنب؛ مُنبه، والحارث، والغَلق وشَيْحان، وشِمْران، وهِفَّان. فهؤلاء الستة \_ وهم جَنْب \_ بنو يزيد بن حرب بن عُلة ابن خالد بن مالك بن أدد؛ وإنما قيل لهم جَنب؛ لأنهم جانبوا أخاهم صُداء وحالفوا سعد العشيرة؛ وحالفت صُداء بني الحارث بن كعب. فمن جَنب أبو طبيان الجنبي الفقيه. ومنهم: معاوية الخير بن عمرو بن معاوية صاحب لواء مَذحج. وهو الذي أجار مهلهل بن ربيعة التغلبي على بكر بن وائل، فتزوج ابنة مهلهل. وفي ذلك يقول مهلهل بن ربيعة أخو كليب وائل:

هان على تَغْلَبِ بِمَا لَقَيَبِ أَخْتُ بِنِي الأَكْرِمْيِن مِن جُشَمَ الْكَوَمُ الْكَرِمْيِن مِن جُشَم أَنكَحَها فَقْدُها الأَراقِم في جنبٍ وكان الحِباء مِن أَدم (١) لو بأبانيْن جاء يخطبُها رُمِّل مَا أَنْف خاطبٍ بدم (١)

وقوله: وكان الحِباء من أدم، أي انه ساق إليها في مَهرها قبة من أدم.

<sup>(</sup>١) الأراقم: حي من تغلب. (٢) بأبانان: جبلان؛ ورمّل: خُضَبَ بالدم.

صُداء بن يزيد بن حرب بن عُلة بن جَلْد بن مالك بن أدد، وهم حلفاء بني الحارث بن كعب بن مذحج.

رهاء بن مُنبّه بن عُلة بن جلْد بن مالك. ومنهم: هِزّان بن سعد بن قيس بن سرمح، كان من أشراف أهل الشام.

بنو الحارث بن كعب بن حرب بن عُلة بن جَلْد بن مالك بن أدد ، وهو بيت مذحج. منهم: زَعْبل، بطن في بني الحارث، وهو الذي يقال فيه: لا يكلم زَعْبل، وكان شريفا. ومنهم المُحجّل بن حَزْن. ومنهم بنو حاس بن ربيعة. منهم النجاشي واسمه قيس بن عمرو. وفيهم بنو المعقل بن كعب بن ربيعة. ومنهم مَرثد ومُريثد ابنا سلمة بن المعقل، قيل لهم المراثد. ومنهم المأمون بن معاوية اجتمعت عليه مذحج ومُزاحم بن كعب. ومنهم اللجلاج، وأخوه مُسهر الذي فقاً عين عامر بن الطّفيل يوم فيف فَيْف الربح، وعبد يَغوث بن الحارث الشاعر قتيل التّم يوم الكلاب، وهو القائل:

أقول وقد شَدُّوا لساني بنِسْعَة ألا يال تيْم أطلقوا منْ لسانيا<sup>(١)</sup> وتَضحك مني شيْخة عَبْشِميَّة كأنْ لم تر قبلي أسيراً يمانيا<sup>(١)</sup>

ومُنهم بنو قُنان بن سَلمة. منهم: الحُصين ذو الغُصَّة بن مَرْثد بن شدّاد بن قُنان، وهو رأس بني الحارث، عاش مائة سنة، وكان يقال لبنيه: فوارس الأرباع، قتلته همدان؛ من ولده: كثير بن شهاب بن الحُصين.

ومنهم: محمد بن زُهرة بن الحارث.

وفي بني الحارث بن كعب: الضَّباب؛ منهم هند بن أساء الذي قَتل المُنتشر البلهلي.

وفيهم: بنو الدَّيَّان. فيهم زياد بن النضر صاحب علي. والربيع بن زياد، ولي

<sup>(</sup>١) النسعة: القطعة من النسع، والنسع المفصل بين الكف والساعد.

<sup>(</sup>٢) عبشمية: من بني عبد شمس.

خراسان أيام معاوية. والنابغة الشاعر، واسمه يزيد بن أبان. هؤلاء بنو الحارث بن كعب.

الضّباب في بني الحارث بن كعب: مفتوحة الضاد، وفي عامر بن صعصعة: مكسورة الضاد.

ومن بطون مذحج: مُسْلية بن عامر بن عمرو بن عُلة بن جَلْد بن مالك. فولد مُسلية ، كنانة وأسدا: منها تفرقت مسلية .

كنانة وأسد ابنا مُسلية. فمن بني كنانة بن مسلية: بنو صُبح وثعلبة ابنا ناشرة، وأمها حُبابة بها يعرفون. منهم أبيّ بن ربيعة بن صُبح الذي يقول له عمرو بن معد يكرب:

تَمنَّ انِ مني ليقتلني أُبيُّ وددتُ وأينا مني ودادي

ومن بني حبابة: عامر بن إسماعيل القائد، وابن الحبابة الشاعر، جاهلي ومن مذحج النَّخع بن عمرو بن عُلَة بن جَلد بن مالك بن أدد.

فمن بطون النخع: عمرو، بطن؛ وصُهبان، بطن؛ ووَهْبيل، بطن؛ وعامر، بطن؛ وجَذيمة، بطن؛ وحارثة، بطن؛ وكعب، بطن.

فمن بني جَذيمة سعد بن مالك بن جلد بن النخع: الأشتر، واسمه مالك بن الحارث؛ وثابت بن قيس بن أبي المنقع.

ومن بني حارثة بن سعد بن مالك بن النخع: إبراهيم بن يزيد الفقيه، والحجاج ابن أرطاة.

ومن بني وهُبيل بن سعد بن مالك بن النخع: سِنان بن أنس الذي قتل الحسين ابن علي؛ وشريك بن عبد الله القاضي.

ومن بني صُهبان بن سعد بن مالك بن النخع: كُميل بن زياد صاحب علي بن أبي طالب، قتله الحجاج.

وفي النخع: جُشم، وبكر. فمن بني جشم: العُريان بن الهيثم بن الأسود.

ومن بني بكر بن عوف بن النّخع: يزيد بن المكفف. وعلقمة بن قيس. وأخوه أبيّ بن قيس، وأبنه الأسود بن يزيد العابد.

ومن مَذحج؛ عَنس بن مالك بن أدد. فولد عَنس؛ سعداً الأكبر، وسعداً الأصغر، ومالكا، وعمرا، ومخامرا، ومعاوية، وعَريبا، وعَتيكا، وشهابا، والقِرِّية، وياما.

فمن بني مالك بن عنس: الأسود بن كعب الذي تنبأ باليمن.

ومن بني يام بن عنس: عمّار بن ياسر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بني سعد الأكبر: الأسود بن كعب: تبناه سعد الأكبر، وكان كاهنا. ومن أشراف عنس: عامر بن ربيعة، شهد بدراً مع النبي عليه وهو لليف

لقريش.

ومن بطون مذحج: مراد بن مالك بن مذحج بن أدد، ويسمى يُحَابِر. فمن بطون مراد: ناجية وزاهر وأنعم. فمن بني ناجية بن مراد: فروة بن مُسيك، كان والياً لرسول الله عَيْلِيَّةً على نَجران.

ومن بني زاهر بن مراد: قيس بن هُبيرة بن عبد يغوث. ومنهم أويس الفَرني بن عمرو بن مالك بن عمرو بن سعد بن عمرو بن عُصُوان بن قَرن بن ردُمان بن ناجية بن مراد، وهو الذي يقال أن النبي عَلَيْكُم قال فيه: يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر. وكان من التابعين، وقد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وفي ناجية بن مراد: بنو غُطيف بن عبد الله بن ناجية، ويقال إنهم من الأزد. وهانيء بن عُروة المقتول مع مُسلم بن عقيل.

وفي ناجية بن مراد: بنو جمل بن كنانة بن ناجية، منهم: هند بن عمرو، قتله عمرو بن اليثربي يوم الجمل، وقال في ذلك:

لَمِنْ يَجَهَلُني ابِنِ اليثربي قَتَلَت عِلْبِاءَ وهند الجمليّ وابناً لصَوحان على دين علي ومن بنی زاهر بن مراد : قیس بن هُبیرة بن عبد یغوث، وهو قیس بن مکشوح.

هو طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن كهلان أخو مذحج، ويقال ابن مذحج في رواية ابن الكلبي؛ فولد طيء الغوث وفُطرة والحارث.

فمن بطون طيء: جديلة وهم بنو جندب وبنو حُور، وأمهما جديلة وبها يعرفون، وهي جديلة طيء. فأما بنو حور بن جديلة فسهليون وليسوا من الجبليين، وأما بنو جُندب بن جديلة فهم من الجّبليين، وفيهم الشّرف والعدد، وفيهم الثعالب، وهم بنو ثعلبة بن جدعاء بن ذُهل بن رُومان بن جُندب.

فمن بني ثعلبة بن جَدعاء: المعلي بن تيم بن ثعلبة بن جدعاء، عليه نزل امرؤ القيس بن حُجر الشاعر؛ إذ قُتل أبوه حجر بن الحارث، وقال في المعلى:

كأنَّتِي إذ نَـزلت على المعَليَّ نَزْلت على البواذخ من شَمَام (١) فها مَلِكُ العِسواقِ على المعلى بمقتدرِ ولا مُلْكُ الشَّام أقرَّحشا امْري، القَيسِ بن حُجْرِ بنو تَيمٍ مصَابيعُ الظَّلام

فسمِّي بنو تيم بن ثعلبة: مصابيحَ الظلام.

فمن ثعلبة بن جدعاء: الحر بن مَشجعة بن النعان، كان رئيس جديلة يوم مُسيلمة الكذاب؛ ومنهم أوس بن حارثة بن لأم سيد طيء؛ ومنهم حاتم بن عبد الله الجواد؛ وابنه عدي بن حاتم، وفد على النبي عَلَيْكُ فألقى له وسادة وأجلسه عليها وجلس هو على الأرض. قال عدي: فها رمت حتى هداني الله للإسلام، وسرَّني ما رأيت من إكرام رسول الله عليه .

وفي بني عمرو بن الغَوث بن طيء : ثعل ، بطن ؛ ونبهان ، بطن ؛ وبَولان ، بطن ؛ (١) البوادح من شهام: علية القوم.

وسلامان، بطن؛ وهَنِيّ، بطن.

فمن هنيّ: إياس بن قبيصة: وأبو زَبيد الشاعر، واسمه حَرملة بن المنذر. ومن بني سلامان: بنو بُحتر، بطن طيء، ومن بني بُحتر معترض بن صالح، اجتمعت عليه جديلة والغوث.

ومن بني ثُعل: عمرو بن عبد المسبّع. كان أرمى العرب، وإياه يعني امرؤ القيس بقوله:

رُبَّ رام مسن بنِسي تعسلِ مخرِج كفَيْسه مسن قُتَسرِهُ(١) وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن خس ومائة سنة، فأسلم.

ومن بني ثعل: أبو حنبل الذي يعد في الأوفياء نزل به امرؤ القيس ومدحه ومنهم زيد الخيل، وفد على النبي ﷺ فسماه زيد الخير، وقال: «ما بلغني عن أحد إلا رأيتُه دون ما بلغني، إلا زيد الخيل».

وفي طيء: سُدوس. وهي مضمومة السين، والتي في ربيعة مفتوحة السين.

### الأشعر

هو الأشعر بن أدد أخو مذحج \_ ويقال: ابن مذحج، في رواية ابن الكلبي \_ فولد الأشعر: الجهاهر، والأرغم، والأدغم، والأنعم، وجُدَّة، وعبد شمس، وعبد التُّريا.

فمن بطون الأشعريين: مُراطة، وصُنامة، وأسد، وسهلة، وعُكابة، والشراعبة، وعُسامة، والدعالج.

ومن أشراف الأشعريين: أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم مالك بن عامر بن هانيء بن خِفَاف، وفد على النبي عليه وشهد القادسية، وهو أول من عبر دجلة يوم المدائن، وقال في ذلك:

<sup>(</sup>١) الفتر: جمع فترة، وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه للوحش.

امْضُوا فإنّ البَحْرَ بَحْرٌ مأمُور والأوّلُ القاطِع منْكم مأجُورْ قد خابَ كِسْرى وأبُوهُ سابورْ ما تصنعُون والحديثُ مأثورْ

وابنه سعد بن مالك، كان من أشراف أهل العراق، ومنهم: السائب بن مالك، كان على شرطة المختار وهو الذي قوي أمره؛ ومنهم: أبو مالك الأشعري، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام إحدى نساء بني هاشم وقال لها: «ما رضيت أن زوجتك رجلا هو وقومه خير مما طلعت عليه الشمس!» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشم، زوجوا الأشعريين وتزوجوا إليهم؛ فإنهم في الناس كصرة المسك وكالأترج الذي إن شممته ظاهراً وجدته طيبا، وإن آختبرت باطنه وجدته طيبا»

فهؤلاء بنو أدد، وهم مذحج وطيء والأشعر، بنو أُدد بن زيد بن يَشجب بن يعرب بن قحطان.

### لخم

هو مالك بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد. فولدت لخم: جَزيلة، ونُهارة؛ ومنها تفرقت بطون لخم.

فمن بني نمارة: بنو الداري، وهو هانيء بن حبيب بن نمارة. منهم تميم الداري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام.

وفي نمارة الأَجْوَد، وهم بنو مازن بن عمرو بن زياد بن نمارة رهط الطرِمّاح بن حكيم الشاعر؛ ويقال إن الطرماح من طيء \_ ومنهم: قصير بن سعد صاحب جَذيمة الأبرش.

ومن بني نمارة: ملوك الحيرة اللَّخميون. رهط النعمان بن المنذر بن امريء القيس ابن النعمان.

وفي جزيلة بن لخم بطون كثيرة، منهم: إراش، وحُجر، ويشكر وأدب، وخالفة - وهو راشدة ـ وغَنم، وجديس، بطن عظيم. وفي جزيلة بن لخم أيضاً العَمَرَّط، وفيهم عباد الحيري منهم رهط عدي بن زيد العبادي. وفيهم بنو منارة، وفيهم جَدس بن إدريس بن جَزيلة بن لخم منهم مالك بن ذُعر بن حُجر بن جَزيلة بن لخم؛ يقال إنه الذي آستخرج يوسف بن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه \_ من الجب.

## جذام

هو جُذام بن عدي بن الحارث بن مُرة بن أدد. فولد جُذام حَراما وحِشم؛ ومنها تفرقت جُذام.

فمن بني حِشم بن جُذام: بنو عتيب بن أسلم بن خالد بن شَنوءَة بن تَديل ابن حشم بن جذام، وهم الذين يُنْسبون في بني شيبان.

وفي حرام بن جُذام بنو غَطفان، وأفصى، ابنا سعد بن إياس بن حرام؛ وفيها عدد جذام وشرفُها؛ ويقال إن غطفان بن سعد بن قيس بن عَيلان هو هذا.

فمن بني أفصى بن سعد: رَوْح بن زِنباع، وزير عبد الملك بن مروان؛ وقيس بن زيد، وفد علي النبي عَيِّلِيَّهِ.

ومن بني غَطفان بن سعد: عَنبس، ونضرة، وأَبامة، وعبدة، وحرْب، ورَيْث، وعبدالله، بطون كلهم؛ فانتسب ريث وعبدالله في غطفان بن قيس، وغيرهم في جذام.

#### عاملة

هم بنو الحارث بن عدي بن الحارث بن مُرة بن أدد بن زيد بن يشجُب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ولد الحارث الزهد ومعاوية وأمها عاملة بنت مالك بن ربيعة بن قضاعة، فنسبا إلى أمها؛ ويقال عاملة هو الحارث نفسه.

فمن بني مُعاوية بن عاملة: شَعْل، وسَلبة، وعجل، بطون كلهم. فمن أشراف عاملة قوّال بن عمر؛ وشهاب بن برهم، وكان سيداً؛ وهمام بن معقل، وكان شريفاً مع مسلمة بن عبد الملك؛ ومنهم عَدِي بن الرقاع الشاعر؛ ومنهم قُعيسيس الذي أسر عدي بن حاتم الطائي فأخذه منه شُعيب بن الربيع الكلبي فأطلقه بغير فداء.

فهؤلاء بنو عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يَشجُب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ؛ وهم لخم وجذام وعاملة، بنو عدي بن الحارث؛ وكندة بن عُفَيْر بن عدي بن الحارث.

## خولان

هو خولان بن عمرو بن يَعْفُر بن مالك بن الحارث بن مُرة بن أدد. فولد خولان، حَبيبا، وعمراً، والأصهب، وقيسا، ونبتا، وبكراً، وسعدا؛ منهم أبو مسلم عبد الرحن بن مِشْكم الفقيه.

#### جرهم

هو من القبائل القديمة ، وهو جُرهم بن يَقطُنَ بن عابر. وعند عابر تجتمع بمن ومضر ؛ لأن مُضر كلها بنو فالغ بن عابر، واليمن كلها بنو قحطان بن عابر.

#### حضر موت

هو ابن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قُصيّ بن عَريب بن زُهير بن أيمن بن الممَيْسع بن حير.

منهم: ذو مَرحب، وذو نَحْو؛ ومنهم الأعدل؛ ومنهم: بنو مَرْثد، وبنو ضجْع، وبنو حُجر، وبنو رَحَب، وبنو أقْرن، وبنو قَلْيان.

## قول الشعوبية وهم أهل التسوية

ومن حجة الشعوبية على العرب أن قالت: إنا ذهبنا إلى العدل والتسوية، وأن الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد.

واحتججنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون إخوة ، تتكافأ دماو هم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على مَنْ سواهم. وقوله في حجة الوداع ، وهي خطبته التي ودع فيها أُمَّته وختم نبوّته: «أيها الناسُ ، إنّ الله أذهبَ عنكم نَخْوةَ الجاهلية وفخرَها بالآباء . كلَّكم لآدمَ وآدمُ من تراب ، ليس لعربي على عَجمِي فضل إلا بالتقوى » .

وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافقٌ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرُمُكُمْ عند اللهِ أتقام ﴾ (١) فأبيتم إلا فخراً وقلتم لا تُساوينا العَجَمُ وإنْ تقدَّمَتْنا إلى الإسلام، ثم صلت حتى تصير كالحني، وصامت حتى تصير كأوتار، ونحن نسامحكم ونجيبكم إلى الفخر بالآباء الذي نهاكم عنه نبيكم عَلِيُّكُم ، إذ أبيتم إلا خِلافَه ، وإنما نجيبكم إلى ذلك لاتباع حديثه وما أمر به عَلِيْكُم، فنرد عليكم حجتكم في المفاخرة، ونقول: أخبرونا إن قالت لكم العجم هل تعدون الفخر كله أن يكون مُلكا أو نبوَّة ؟ فإن زعمتم أنه ملك قالت لكم: وإن لنا ملوك الأرض كلها من الفراعنة والناردة والعمالقة والأكاسرة والقياصرة، وهل ينبغي لأحد أن يكون له مثل ملك سلمان الذي سُخِّرت له الإنسُ والجن والطير والربح، وإنما هو رجل منا؟ أم هل كان لأحد مثل ملكِ الإسكندر الذي ملك الأرض كلها وبلغ مطلع الشمس ومغربها وبنى ردما من حديد ساوى به بين الصَّدَفَين ،(٢) وسجن وراءه خلقا من الناس تربى على خلق الأرض كلها كثرة؛ يقول الله عز وجل: ﴿ حتى إذا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ ومأْجوج وهم مِنْ كلِّ حدّب يَنْسِلُونَ ﴾ (٣) فليس شيء أدل على كثرة عددهم من هذا، وليس لأحد من ولد آدم مثلُ آثاره في الأرض؛ ولو لم يكن له إلا منارة الإسكندرية الذي أسسها في قعر البحر وجعل في رأسها مرآة يَظهر البحرُ كله في زجاجتها. وكيف ومنا ملوك الهند الذين كتب أحدهم إلى عمر بن عبد العزيز؛ مِن ملك الأملاك الذي هو ابن ألف

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) الصدف: كل شيء مرتفع عظيم، وصدفا الجبل: جانباه المتحاذيان.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٩٦.

ملك، والذي تحته بنت ألف ملك، والذي في مربطه ألف فيل، والذي له نهران ينبتان العود والفُوه (١) والجوز والكافور، الذي يوجد ريحه على آثني عشر ميلا \_ إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئا. أما بعد، فإني أردت أن تبعث إليّ رجلا يعلمني الإسلام ويوقفني على حدوده والسلام.

وإن زعمتم أنه لا يكون الفخر إلا بنبوّة فإن منا الأنبياء والمرسلين قاطبة من لدن آدم ما خلا أربعة: هوداً وصالحاً وإسهاعيل وحداً ؛ ومنا المصطفّون من العالمين: آدم ونوح، وهما العنصران اللذان تفرع منهما البشر: فنحن الأصل وأنتم الفرع، وإنما أنتم غصن من أغصاننا، فقولوا بعد هذا ما شئتم وادّعوا. ولم تزل الأمم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض [لها] ملوك تجمعها، ومدائن تضمها، وأحكام تَدين بها، وفلسفة تنتجها ، وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات: مثل صنعة الديباج ، وهي أبدع صنعة؛ ولعب الشطرنج، وهي أشرف لعبة، ورمانة القبان التي يوزن بها رطل واحد ومائة رطل؛ ومثل فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون، والأسطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به علم الأبعاد ودوران الأفلاك، وعلم الكسوف [ وغير ذلك من الآثار المتقنة] ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها، ويضم قواصيها، ويقمع ظالمها، وينهى سفيهها؛ ولا كان لها قط نتيجة في صناعة، ولا أثر في فلسفة، إلا ما كان من الشعر وقد شاركتها فيه العجم، وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض؛ فما الذي تفخر به العرب على العجم؟ فإنما هي كالذئاب العادية، والوحوش النافرة، يأكل بعضها بعضاً، ويغير بعضها على بعض، فرجالُها مُوثَقُون في حلق الأسر، ونساؤها سبايا مُرْدَفات على حقائب الإبل، فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي وقد وطئن كما توطأ الطريق المهْيَع، فخر بذلك شاعر فقال:

وأَلْحَقُ رَكْبَ الْمُرْدِفَاتِ عَشِيَّةً

فقيل له: ويحك! وأي فخر لك أن تلحق بالعشي وقد نُكحن وآمتُهِنَّ؟

<sup>(</sup>١) الفوه: هي ما يعالج به الطيب.

وقال جرير يعير بني دارم بغلبة قيس عليهم يوم رحرحان:

وبرَحْرَحانِ غَدَاةً كُبِّلَ مَعْبَدٌ نُكِحَتْ نِسَاوُّكُم بَعْيَدِ مُهُودِ

وقال عنترة لامرأته:

إِنَّ الرِّجِالَ لَهُمْ إليْكِ وسيلةً وأنا امْرُوً إنْ يأخُذُونِيَ عَنوَةً ويكونُ مَرْكَبكِ القَعُود ورَحْله

إِنْ يَاخُدُوكِ تَكَحَّلِي وَتَخَضَّبِي أَوْنُ إِلَى سَيْرِ الرِّكَابِ وأُجْنَبِ وأَجْنَب وآبن النَّعَامَةِ عند ذلك مَرْكَبي (١)

أراد بابن النعامة: باطن القدم.

وسبي ابن هَبولة الغساني امرأة الحارث بن عمرو الكندي. فلحقه الحارث فقتله وسبي ابن هَبولة الغساني امرأة الحارث بن عمرو الكندي. فالت: نعم والله، فما ورتجع المرأة وقد كان نال منها، فقال لها: هل كان أصابك؟ قالت: نعم والله، فما شتملت النساء على مثله! فأوثقها بين فرسين ثم استحضرهما (٢) حتى قطعاها؛ وقال في النائد.

كُلِّ أُنشى وإن بَدا لك منها آية الودّ عهدُها خيْتَعورُ (٢) إنّ مَن غرّه النساء بنود بعد هند لَجاهل مغرور وسبت بنو سُلم ريحانة أخت عمرو بن معد يكرب فارس العرب، فقال فيها

أمِنْ ريْحانة الداعي السميعُ يُورِّقُني وأصحابي هجوع وفيها يقول:

إذا لم تستطع أمراً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

وأغار الحوفزان على بني سعد بن زيد مناة، فاحتمل الزرقاء من بني ربيع بن لحارث، فأعجبته وأعجبها ؛ فوقع بها، ثم لحقه قيس بن عاصم، فاستنقذها وردّها إلى أهلها بعد أن وقع بها.

<sup>(</sup>١) القعود من الإبل: ما أمكن أن يركب.

<sup>(</sup>٢) استحضرها: أعداهما. (٣) امرأة خيتعور: لا يدوم ودها.

فهذا كان شأن العرب والعجم في جاهليتها. فلما أتى الله بالإسلام كان للعجم شطر الإسلام؛ وذلك أن النبي عَلِيلِهُ بُعث إلى الأحمر والأسود من بني آدم، وكان أوّل من تبعه حرّ وعبد واختلف الناس فيهما، فقال قوم: أبو بكر وبلال، وقال قوم: على وصُهيب.

ولما طُعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم صهيباً على المهاجرين والأنصار فصلى بالناس وقيل له: آستخلف. فقال: ما أجد من أستخلف. فذكر له الستة من أهل حراء، فكلهم طعن (١) عليه، ثم قال: لو أدرك سالما مولى أبي حذيفة حيا لما شككت فيه. فقال في ذلك شاعر العرب:

وعَلا جيع قبائل الأنصار وهم الهداة وقادة الأخيار حياً لنال خلافة الأمصار إنْ الغويَّ لفي عمّى وخسار (٢)

وقال بُجير يعيِّر العرب باختلافها في النسب واستلحاقها للأدعياء:

وبينكم قربى وبين البرابر وبرُجان من أولاد عمرو بن عامر وصاروا سواءً في أصول العناصر وأوْلى بقربْانا مُلوك الأكاسر(٢) ولم تر سِتراً من دعييمُجاهر وتمدح جهْلا طاهراً وآبن طاهر زَعمتم بأن الهند أولاد خندف ودَيْلُم من نسَل ابن ضَبَّة باسل فقد صار كلَّ الناس أولاد واحد بنو الأصفر الأملاك أكرم منكم أتطمع في صهري دعياً مُجاهراً وتَشتُم لؤمُّا وهُلِما وقبيله

وقد ذكرت هذا الشعر تامًا في كتاب النساء والأدعياء والنجباء. وقال الحسن بن هانيء على مذهب الشعوبية:

<sup>(</sup>١) طعن عليه: ثلبه وعابه.

<sup>(</sup>٢) الغويّ: الضال. (٣) بنو الأصفر: أي الروم.

وجاورْتُ قومـاً ليس بيني وبينَهـم إذا ما دعا بآسمي العَريف أجبته لأَزْدِعِهانِ بِسَالُهلَّسِبِ نَسَزُّوةً ربكْرٌ يَسرى أن النُّبوةَ أُنزلتْ وقالت تَميم لا نَسرى أنّ واحداً فلا لُمتُ قيساً بعدها في قتيبة

أواصِـرُ إلا دعـوةٌ وبُطـونُ (١) إلى دعـــوةِ ممّا علىّ يَهـــونُ إِذَا آفتخر الأقروام ثم تَلينُ (٢) على مُسمع في البطن وهـو جَنين كأخنفنا حتى المهات يكـــون إذا آفتخروا إنّ الفخار فنونُ

# رد ابن قتيبة على الشعوبية

قال ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب:

وأمَّا أهل التسوية فإن منهم قوما أخذوا ظاهر بعض الكتاب والحديث، فقضوا به ولم يفتشوا عن معناه، فذهبوا إلى قوله عز وجل: ﴿ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكُرُ وأُنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارَفوا إن أكرمكم عِند الله أتقاكم ﴾ (٢) وقوله: ﴿ إنما المؤمنونَ إخوةٌ فأصلِحوا بين أخَوَيْكم ﴾ (١) وإلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم نَخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء. ليس لعربي على عجمي فخر إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يَد على من سواهم. وإنما المعنى في هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواءٌ في طريق الأحكام والمنزلة عند الله عز وجل والدار الآخرة.

لو كان الناس كلهم سواءً في أمور الدنيا ليس لأحد فضل إلا بأمر الآخرة، لم يكن في الدنيا شريف ولا مشروف ولا فاضل ولا مفضول؛ فما معنى قوله عَلَيْكُم « إذا أَتَاكُم كَرِيم قُومٍ فَأَكْرِمُوه ». وقوله عَلِيُّه :« اقيلوا ذوي الهيئات عثراتِهِم ». وقوله عَلِيُّتُهُ في قيس بن عاصم: « هذا سيد الوبر » . (٥) وكانت العرب تقول: لا يزال الناسُ بخير ما

<sup>(</sup>٢) النزوة: الوثبة (١) الأواصر: الروابط.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية ١٣. (٤) سورة الحجرات الآية ١٠. (٥) أهل الوبر: أهل البادية.

تباينوا فإذا تساووا هلكوا. تقول: لا يزالون بخير ما كان فيهم أشراف وأخيار، فإذا جملوا كلهم جملةً واحدة هلكوا.

وإذا ذمّت العرب قوما قالوا: سواسية كأسنان الحمار. وكيف يستوي الناس في فضائلهم والرجل الواحد لا تستوي في نفسه أعضاؤه ولا تتكافأ مفاصله، ولكن لبعضها الفضل على بعض، وللرأس الفضل على جميع البدن بالعقل والحواس الخمس. وقالوا: القلب أمير الجسد. ومن الأعضاء خادمة، ومنها مخدومة.

قال ابن قتيبة: ومن أعظم ما ادعت الشعوبية فخرهم على العرب بآدم عليه السلام وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: « لا تُفَضّلوني عليه ، فإنما أنا حسنة من حسناته » .ثم فخرهم بالأنبياء أجعين وأنهم من العجم غير أربعة: هود وصالح وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام ؛ واحتجوا بقول الله عز وجل: ﴿ إِنّ الله آصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عِمْران على العالمين ذُرّيّة بعضُها من بعض والله سميع عليم ﴾ (١) ثم فخروا بإسحاق بن إبراهيم ، وأنه لِسارة ، وأنّ إسماعيل لأمة تسمى هاجر. وقال شاء هم:

في بُلْدةٍ لم تصل عُكْلٌ بها طنباً ولا خِ ولا لجرْمٍ ولا بهراء من وطن لكنه أرض يُبنَّى بها كسرى مساكنَه فها بها

ولا خِباءً، ولا عَكَّ وهَمْدانُ (٢) لكنها لبني الأحرار أوطَانُ فها بها من بني اللَّخْناء إنسانُ

فبنو الأحرار عندهم: العجم؛ وبنو اللخناء عندهم: العرب؛ لأنهم من ولد هاجر وهي أمّة، وقد غلطوا في هذا التأويل، وليس كل أمة يقال لها اللخناء إنما اللخناء من الإماء الممتهنة في رعي الإبل وسقيها وجع الحطب، وإنما أخذ من اللخن، وهو نتن الريح؛ يقال: لَخِنَ السقاءُ، إذا تغير ريحه ، فأما مثل هاجر التي طهرها الله من كل دنس وارتضاها للخليل فراشاً، وللطّيبين إسماعيل ومحمد أمّاً، وجعلها سلالة - فهل يجوز لِمُلْحِدٍ فضلا عن مسلم أن يسميها لخناء!

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٣٣. (٢) الطنب: حبل يشد به الخباء.

## رد الشعوبية على ابن قتيبة

قال بعض من يرى رأي الشعوبية فيما يردّ به على ابن قتيبة في تباين الناس وتفاضُلِهم، والسيد منهم والمسّود.

إننا نحن لا ننكر تباينُ الناس ولا تفاضُلهم، ولا السيد منهم والمسود، والشريف والمشروف، ولكنا نزعم أنّ تفاضُل الناس فيا بينهم ليس بآبائهم ولا بأحسابهم، ولكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبُعْد هممهم؛ ألا ترى أنه من كان دنيء الهمة، ساقط المروءة، لم يشرف وإن كان من بني هاشم في ذؤابتها، ومن أمية في أرومتها، ومن قيس في أشرف بطن منها؛ إنما الكريم من كُرمت أفعاله، والشريف من شرُفت همتُه؛ وهو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». وقوله في قيس بن عاصم: «هذا سيدُ أهل الوبَر». إنما قال فيه لسؤدده في قومه بالذب عن حريهم، وبذله رفدَه لهم: ألا ترى أن عامر بن الطفيل كان في أشرف بطن في قيس يقول:

وإني وإن كنت ابن سيِّدِ عامرٍ وفارسها المشهور في كلِّ موكبِ في الله أن أسْمو بـاًمْولا أبَ في سوَّدَتني عامرٌ عن وراثةٍ أبى الله أن أسْمو بـاًمْولا أبِ ولكنَّني أحْمي حِمَاها وأتَّقي أذاها وأرمِي من رماها بمنكبِ(١)

وقال آخر:

إنَّا وإن كَرَمَت أوائلنا لسنا على الأحساب نتَّكِلُ لُن كَمَا كَا كَانِت أُوائلنا تَبنى ونَفعل مشل ما فعلوا

وقال قس بن ساعدة: لأقْضِيَنَّ بين العرب بقضية لم يقض بها أحد قبلي ولا يردّها أحد بعدي: أيما رجل رمى رجلا بملامة دونها كرم، فلا لؤم عليه، وأيما رجل ادّعى كرماً دونه لؤم فلا كرم له.

ومثله قول عائشة أم المؤمنين: كل كرم دونه لؤمّ فاللؤم أولى به، وكل لؤم دونه

<sup>(</sup>١) المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد.

كرمٌ فالكرم أولى به. تعني بقولها، أن أولى الأشياء بالإنسان طبائع نفسه وخصالها، فإذا كرمت فلا يضره لؤم أوّليته، وإن لؤمت فلا ينفعه كرم أوّليته.

وقال الشاعر:

نفس عصام سَوَّدت عصاما وعلَّمتْه الكر والإقداما وصَيَّرتْه ملكاً هُمَاما

وقال آخر:

مـــاليَ عقلي وهِمَّتي حسبي ما أنا موْليّ ولا أنا عربي إن التمسى مُنتَــم إلى أدبي (١)

وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب، فأعجب عبد الملك ما سمع منه، فقال: ابن من أنت يا غلام؟ قال: ابن نفسي يا أمير المؤمنين التي نلت بها هذا المقعد منك! قال: صدقت!.

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: « حَسَبُ الرجل مالهُ ، وكرمُهُ دينه ».

وقال عمر بن الخطاب: إن كان لك مال فلك حَسَب، وإن كان لك دين فلك

وما رأيت أعجب من ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب؛ إنه ذهب فيه كل مذهب من فضائل العرب، ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبية، فنقض في آخره كل ما بنى في أوله؛ فقال في آخر كلامه؛ وأعدل القول عندي أن الناس كلهم لأب وأمّ، خلقوا من تراب، وأعيدوا إلى التراب، وجروا في مجرى البول، وطرأ عليهم الأقذار؛ فهذا نسبهم الأعلى الذي يرتدع به أهل العقول عن التّعظّم والكبرياء، والفخر بالآباء، ثم إلى الله مرجعهم فتنقطع الأنساب، وتبطل الأحساب، إلا من كان حسبه التقوى، أو كانت ماتّته (٢) طاعة الله.

<sup>(</sup>١) انتمي: انتسب. (٢) الماتَّة: الحرمة والوسيلة.

## قول الشعوبية في مناكح العرب

قالت الشعوبية: إنما كانت العرب في الجاهلية ينكح بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد نكاح ولا استبراء من طمث، فكيف يدري أحدهم من أبوه.

وقد فخر الفرزدق ببني ضبة حين يبتزُّون العيال في حروبهم في سبيَّة سبَوها من بني عامر بن صعصعة فقال:

فظلَّت وظلُّوا يَـركبون هَبيرَهـا وليس لهم إلا عــواليهــمُ سِتْــر والهيبر: المطمئن من الأرض؛ وإنما أراد ها هنا فرْجها.

وهو القائل في بعض ما يفخر به:

ومنا التَّميميُ الذي قام أَيْرهُ ثلاثين يوما ثم قد زادها عَشْرا

## باب المتعصبين للعرب

قال أصحاب العصبية من العرب: لو لم يكن منا على المولى عَتاقة ولا إحسان إلا استنقاذُنا له من الكفر وإخراجنا له من دار الشرك إلى دار الإيمان كما في الأثر: إن قوماً يقادون إلى حظوظهم بالسواجير .(١) كما قال: عجبَ ربنا من قوم يُقادون إلى الجنة في السلاسل.

على أنّا تعرّضنا للقتل فيهم: فَمنْ أعظم عليك نعمة ممن قتل نفسه لحياتك؟ فالله أمرنا بقتالكم، وفرض علينا جهادكم ورغبنا في مكاتبتكم.

وقدّم نافع بن جبير بن مطعم رجلا من أهل الموالي يصلي به، فقالوا: له في ذلك؛ فقال: إنما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه.

وكان نافع بن جبير هذا إذا مرّت به جنازة قال: من هذا؟ فإذا قالوا قرشي؛ قال: واقوماه! وإذا قالوا: عربي؛ قال: وابلدتاه! وإذا قالوا: مولى؛ قال: هو مال

<sup>(</sup>١) السواجير: جمع ساجور، وهي القلادة توضع في عنق الكلب.

الله، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء.

قال: وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار، أو كلب أو مولى. وكانوا لا يكنونهم بالكنى، ولا يدعونهم إلا بالأسهاء والألقاب، ولا يمشون في الصف معهم، ولا يتقدمونهم في الموكب، وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤسهم، وإن أطمعوا المولى لِسنّه وفضله وعلمه أجلسوه في طرف الخوان؛ لئلا يخفى على الناظر أنه ليس من العرب، ولا يدعونهم يصلون على الجنائز إذا حضر أحد من العرب، وإن كان الذي يحضر غريرا؛ وكان الخاطب لا يخطب المرأة منهم إلى أبيها ولا إلى أخيها، وإنما يخطبها إلى مواليها؛ فإن رضي زُوِّج وإلا رُدِّ، فإن زَوِّج الأب والأخ بغير رأي مواليه فُسخ النكاح، وإن كان قد دخل بها كان سفاح غير نكاح.

وقال زياد: دعا معاوية الأحنف بن قيس وسَمُرَة بن جُندب فقال إِني رأيت هذه الحمراء قد كُثرت، وأراها قد طعنت على السلف، وكأني أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان؛ فقد رأيت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق وعمارة الطريق؛ فها ترون؟

فقال الأحنف: أرى أن نفسي لا تطيب؛ أخي لأمي وخالي ومولاي، وقد شاركناهم وشاركونا في النسب. فظننت أني قد قتلت عنهم؛ وأطرق.

فقال سمرة بن جندب: اجعلها إلى أيها الأمير، فأنا أتولى ذلك منهم وأبلغ منه. فقال: قوموا حتى أنظر في هذا الأمر.

قال الأحنف: فقمنا عنه وأنا خائف، وأتيت أهلي حزينا؛ فلما كان بالغداة أرسل إليّ، فعلمت أنه أخذ برأيي وترك رأي سمرة.

وروي أن عامر بن عبد القيس في نسكه وزهده وتقشفه وإخباته وعبادته كلّمه حران مولى عثمان بن عفان عند عبد الله بن عامر صاحب العراق في تشنيع عامر على عثمان وطعنه عليه ، فأنكر ذلك ، فقال له حران : لا كثّر الله فينا مثلك! فقال له عامر : بل كثّر الله فينا مثلك! فقيل له : أيدعُو وتَدعو له ؟ قال : نعم ، يَكَسحون عامر : بل كثّر الله فينا مثلك! فقيل له : أيدعُو وتَدعو له ؟ قال : نعم ، يَكَسحون

طرقنا، ويَخْرزون خِفافَنا، ويحَركُون ثيابنا. فاستوى ابن عامر جالساً، وكان متكئاً، فقال: ما كنت أظنك تعرف هذا الباب، لفضلك وزهادتك. فقال: ليس كل ما ظننت أني لا أعرفه، لا أعرفه.

وقالوا: إن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد لما وجّه أخاه عبد العزيز إلى قتال الأزارقة، هزموه وقتلوا صاحبه مقاتل بن مسمع، وسبّوا امرأته أم حفص بنت المنذر ابن الجارود العبدي، فأقاموها في السوق حاسرة بادية المحاسن، وغالّوا فيها وكانت من أكمل الناس كهالا وحسنا، فتزايدت فيها العرب والموالي وكانت العرب تزيد فيها على العصبية، والموالي تزيد فيها على الولاء، حتى بلّغتها العرب عشرين ألفا، ثم تزايدوا فيها حتى بلّغوها تسعين ألف، فأقبل رجل من الخوارج من عبد القيس من خلفها بالسيف فضرب عنقها، فأخذوه ورفعوه إلى قطري بن الفجاءة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا استهلك تسعين ألفا من بيت المال وقتل أمة من إماء المؤمنين، فقال له: ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت هؤلاء الإسماعيلية والإسحاقية قد تنازعوا عليها حتى ارتفعت الأصوات واحرت الحدق، فلم يبق إلا الخبط بالسيوف، فرأيت أن تسعين ألفا في جنب ما خشيت من الفتنة بين المسلمين هينة. فقال قطري: خَلُوا عنه، عين من عيون الله أصابتها. قالوا: فأقيد منه. قال: لا أقيد من وزَعه(١) الله. ثم قدم هذا العبدي بعد ذلك البصرة، فإذا النعان بن الجارود يستجديه بذلك السب، فوصله وأحسن إليه.

قال: أبو عبيدة: مر عبدالله بن الأهتم بقوم من الموالي وهم يتذاكرون النحو، فقال: لئن أصلحتموه إنكم لأولُ من أفسده. قال أبو عبيدة: ليته سمع لحن صفوان وخاقان ومؤمل بن خاقان.

الأصمعي قال: قدم أبو مهدية الأعرابي من البادية فقال له رجل: أبا مهدية أتتوضئون بالبادية ؟ قال: والله يا ابن أخي لقد كنا نتوضأ فتكفينا التوضئة الواحدة

<sup>(</sup>١) وزعه: يريد أنه لا يقيد من الذين يكفون الناس عن الشر.

ثلاثة الأيام والأربعة، حتى دخلت علينا هذه الحمراء \_ يعني الموالي \_ فجعلت تليق آستاهها بالماء كما تلاق(١) الدواة.

ونظر رجل من الأعراب إلى رجل من الموالي يستنجي بماء كثير، فقال له: إلى كم تغسلها ويلك! أتريد أن تشرب بها سويقا!

وكان عقيل بن علقمة المرّي أشدَّ الناس حِميَّة في العرب، وكان ساكنا في البادية، وكان يُصهر إليه الخلفاء؛ وقال لعبد الملك بن مروان وخطب إليه ابنته الجرباء: جنَّبني هجناء ولدك. وهو القائل:

كنَّا بَنُو غَيظ رجالا فأصْبَحت بَنُو مالِك غَيْظا وصِرنْا لِمالِكِ لِللَّهِ لَا لَهُ دَهْراً ذَعْذَع المالَ كُلَّهُ وسوَّد أشباه الإماء العواركِ(٢٠)

وقال ابن أبي ليلى: قال لي عيسى بن موسى وكان جائراً شديد المعصبية: من كان فقيه البصرة؟ قلت: محمد بن سيرين. قال: فقيه البصرة؟ قلت: محمد بن سيرين. قال: فها هها؟ قلت: موليان.

قال: فمن كان فقيه مكة؟ قلت: عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وسعيد ابن جبير، وسليان بن يسار. قال: فها هؤلاء؟ قلت موالي.

فتغير لونه، ثم قال: فمن أفقه أهل قباء؟ قلت ربيعة الرأي، وابن أبي الزناد، قال: فما كانا؟ قلت من الموالي.

فاربد وجهه، ثم قال: فمن كان فقية اليمن؟ قلت: طاوس، وابنه وهمام بن منبه. قال: فما هؤلاء؟ قلت: من الموالى.

فانتفحت أوداجه فانتصب قاعداً، [ثم] قال: فمن كان فقيه خراسان؟ قلت: عطاء بن عبد الله الخراساني. قال: فها كان عطاء هذا؟ قلت: مولى.

<sup>(</sup>١) تلاق الدواة: يجعل لها ليقة، والليقة صونة الدواة.

<sup>(</sup>٢) دغدغ: فرق وبدد؛ والعوارك: حيّض.

فازداد وجهه تربَّدا واسود اسواداداً حتى خفتُه، ثم قال: فمن كان فقيه الشام؟ قلت: مكحول. قال: فما كان مكحول هذا؟ قلت: مولى.

فازداد تغيُّظا وحَنقا؛ ثم قال: فمن كان فقيه الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مِهران. قال: فها كان؟ قلت: مولى.

قال: فتنفس الصعداء، ثم قال: فمن كان فقيه الكوفة؟ قلت: فوالله لولا خوفه لقلت: الحكم بن عُيينة، وعمار بن أبي سليان، ولكن رأيت فيه الشر، فقلت: إبراهيم، والشعبي. قال: فها كانا؟ قلت: عربيان. قال: الله أكبر! وسكن جأشه.

وذكر عمرو بن بحر الجاحظ، في كتاب الموالي والعرب: أن الحجاج لما خرج عليه ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود، ولقي ما لقي من قراء أهل العراق وكان أكثر من قاتله وخلعه وخرج عليه، الفقها والمقاتلة والموالي من أهل البصرة؛ فلما علم أنهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، أحب أن يسقط ديوانهم ويفرق جماعتهم حتى لا يتألفوا ولا يتعاقدوا، فأقبل على الموالي وقال: أنتم علوج (١) وعجم، وقراكم أولى بكم. ففرقهم وفض جمعهم كيف أحب وصيرهم كيف شاء، ونقش على يد كل رجل منهم البلدة التي وجهه إليها؛ وكان الذي تولى ذلك منهم رجل من بني سعد بن عجل ابن لجيم، يقال له خراش بن جابر؛

وقال شاعرهم:

وأَنتَ مَن نَقشَ العِجْلِيُّ راحتَهُ وفرَّ شيْخُكَ حتى عاذَ بالحكم

يريد: الحكم بن أيوب الثقفي عامل الحجاج على البصرة.

وقال آخر، وهو يعني أهل الكوفة، وقد كان قاضيهم رجلا من الموالي يقال له: نوح بن درّاج:

إِنَّ القِيامةَ فيا أحسَبُ اقتربت الذُّ كَانَ قاضيكُم نوح بن درّاجِ

<sup>(</sup>١) علوج: مفرده علج، وهو كل جاف شديد من الرجال.

لو كانَ حياً له الحجَّاجُ ما بقِيَتْ صَحِيحةٌ كفَّهُ مِنْ نقش ِ حجَّاجِ وقال آخر:

جاريَةً لم تَدْرِ ما سوقُ الإبلْ أخْرجها الحجاجُ مِنْ كِنَّ وظِيلَ<sup>(۱)</sup> لو كان عْمروٌ شاهِداً وابن جُبَلْ ما نُقِشَتْ كفاك من غيْر جَدلْ

ويروى أن أعرابياً من بني العَنبر دخل على سوّار القاضي فقال: إن أبي مات وتركني وأخاً لي - وخط خطَّين - ثم قال: وهجيناً - ثم خط خطا ناحية - فكيف يقسم المال؟ فقال له سوار: ها هنا وارث غيركم؟ قال: لا. قال: فالمال بينكم أثلاثاً. قال: ما أحسبك فهمت عني، إنه تركني وأخي وهَجينا، فكيف يأخذ الهجين كها آخذ أنا وكما يأخذ أخي؟ قال: أجل. فغضب الأعرابي ثم أقبل على سوّار فقال: ما علمت والله، إنك قليل الخالات بالدهناء. (٢) قال سوار: لا يضرُّني ذلك عند الله تعالى شيئاً.

تم الجزء الثالث من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه؛ ويليه \_ إن شاء الله تعالى الجزء الرابع. وأوله: كتاب العسجدة: في كلام الأعراب.

<sup>(</sup>١) الكنَّ: الستر والبيت.

<sup>(</sup>٢) الدهناء: الفلاة والصحراء.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## كتاب الجوهرة: في الأمثال

٤ أمثال رسول الله ﷺ

صفحة

٧ أمثال روتها العلماء

ابن بشير على منبر الكوفة

ابن الزبير وأهل العراق

٧ مثل في الرياء

فخ الإسرائيلي والعصفورة

٨ إسرائيلي وقبرة. من أمثال الهند

٩ من ضرب به المثل من الناس

١٠ من يضرب به المثل من النساء

١١ ما تمثلوا به من البهائم

ما يضرب به المثل من غير الحيوان

١٢ مما ضربوا به المثل

١٣ أمثال أكثم بن صيفي وبزر جمهر الفارسي

١٦ ومن أمثال العرب

من حفظ اللسان

١٧ إكثار الكلام وما يتقى منه في الصمت

١٨ صدق الحديث. من أصاب مرة وأخطأ مرة

١٩ سوء المسألة وسوء الإجابة من صمت ثم نطق بالفهاهة. المعروف بالكذب يصدق مرة.

المعروف بالصدق يكذب مرة.

٢٠ كتان السر انكشاف الأمر بعد اكتتامه . إبداء
 السم

۲۱ الحديث يتذكر به غيره.
 العذر يكون للرجل ولا يمكن أن يبديه.

صفحة

الاعتذار في غير موضعه

٢٢ التعريض بالكناية

المن بالمعروف الحمد قبل الاختبار.

التحفظ من المقالة القبيحة وإن كانت باطلاً

٢٣ الدعاء بالخير. تعيير الإنسان صاحبه بعينه.

الدعاء على الإنسان

٢٤ رمى الرجل غيره بالمعضلات

٢٥ المكر والخلابة اللهو والباطل. خلف الوعد

٢٦ اليمين الغموس

٢٦ أمثال الرجل وأختلاف نعوتهم

في الرجل المبرز في الفضل. الرجل النبيه الذكر

٢٧ الرجل العزيز يعز به الذليل. الرجل الصعب

۲۸ النجد يلقى قرنه

الأريب الداهي التنبيه بلا منظر ولا سابقة

٢٩ الرجل العالم النحرير

الرجل المجرّب

٣٠ الذب عن الحرم. الصلة والقطيعة

٣١ الرجل يأخذ حقه قسراً. الاطراق حقى تصاب الفرصة الرجل الجلد المصحح

٣٢ الذل بعد العز. الانتقال من ذل إلى عز تأديبَ الكبير

٣٣ الذليل المستضعف. الذليل يستعين بأذل منه.
 الأحق المائق

٣٤ الذي تعرض لـ الكـرامـة فيختـار الهوان. الرجل تريد احلامه وقد أعياك أبوه قبله

#### مفحة

- College

الوهن العزم الضعيف الرأي

الذي يكون ضارا ولا نفع عنده. الرجل يكون ذا منظر ولا خير فيه

٣٥ أمثال الجهاعات وحالاتهم من اجتماع الناس وافتراقهم

> المتساويان في الخير والشر الفاضلان وأحدهما أفضل

٣٦ الرجل يرى لنفسه فضلاً على غيره. المكافأة

٣٦ الأمثال في القربي الأرحام التعاطف بين ذوي الأرحام

٣٦ من أمثالهم في التحنن على الأقارب

٣٧ حماية القريب وإن كان مبغضاً إعجاب الرجل بأهله

۳۸ تشبیه الرجل بأبیه تحاسد الأقارب.

٣٩ قولهم في الأولاد. الرجل يؤتى من حيث أمن

. ٤ الأمثال في مكارم الأخلاق

الحلم . العفو عند المقدرة ٤١ المساعدة وترك الخلاف . مداراة الناس

مفاكهة الرجل أهله . ٢٤ اكتساب الحمـد واجتنـاب الذم . الصبر على المصائب . الحض على الكرم

. الكرم لا يجد. القناعة والدعة. الصبر على المكاره تحمده العواقب

٤٤ الانتفاع بالمال. المتصافيان. خاصة الرجل

٤٥ من يكسب له غيره.

المروءة مع الحاجة . المال عند من لا يستحقه الحض على الكسب

٤٦ الخبير بالأمر البصير بـ الاستخبـار عـن علم
 الشيء وتيقنه

#### مفحة

٧٤ انتحال العلم بغير آلته

من يوصي غيره وينسى نفسه . الأخذ في الأمور بالاحتياط

٤٨ الاستعداد للأمر قبل نزوله
 طلب العافية بمسالمة الناس

٤٩ توسط الأمور

الإنابة بعد الإجرام. مدافعة الرجل عن نفسه

٥٠ قولهم في الانفراد

من ابتلي بشيء مرة مخافة أخرى . اتباع الهوى

٥١ الحذر من العطب

حسن التدبير والنهى عن الخرق. المشورة

٥٢ الجد في طلب الحاجة التأنى في الأمر

٥٣ سوء الجوار . سوء المرافقة

العادة . ترك العادة والرجوع إليها

۵۵ اشتغال الرجل بما يعنيه. قلة إلا كثرات قلة
 اهتمام الرجل بصاحبه.

الجشع والطمع

۵۵ الشره إلى الطعام. الغلط في القياس
 وضع الشيء في غير موضعه

٥٦ كفران النعمة . التبذير . التهمة

۵۷ تأخير الشيء وقت الحاجة إليه. الإساءة قبل الإحسان. البخل

الجبن. الجبان يواعد بما لا يفعل

٥٨ الاستغناء بالحاضر عن الغائب. المقادير
 الرجل يأتي إلى حتفه

٥٩ لا يقال للجاني على نفسه . جالب الشر على
 أهله . تصرف الدهر

الأمر الشديد المعضل. هلاك القوم إصلاح ما لا صلاح له

- ٦١ صفة العدو. البخيل يعتل بالعسر. اغتنام ما يعطي البخيل وإن قل. البخيل يمنع غيره ويجود على نفسه.
- ٦٢ موت البخيل وماله وافر. البخيل يعطي مرة طلب الحاجة المتعذرة.
  - ٦٣ الرضا بالبعض دون الكل. التنوق في الحاجة
    - ٦٤ استهام الحاجة.
- المصانعة في الحاجة. تعجيل الحاجـة. الحاجـة تمكن من وجهين. من منع حاجـة فطلـب أخرى
  - ٦٥ الحاجة يحول دونها مانع.
     اليأس والخيبة. طلب الحاجة في غير موضعها
- 77 طلب الحاجة بعد فوتها . الرضا من الحاجة بتركها . من طلب الزيادة فانتقص
- ٦٧ الخلاء بالحاجة . إرسالك في الحاجة من تثق به . قضاء الحاجة . قبل السؤال
  - ٦٨ الانصراف بحاجة تامة مقضية تجديد الحزن
     بعد أن يبكى منه .
    - ٦٨ جامع أمثال الظلم
       الظلم من نوعين .
    - ٦٩ من يزاد نما على غمه . المغبون في تجارته .
      - ٧٠ سرعة الملامة .
    - الكريم يهتضمه اللئيم. الانتصار من الظلم. الظلم ترجع عاقبته على صاحبه
    - ٧١ المضطر إلى القتال. المأخوذ بذنب غيره.
       المتبرىء من الشيء
  - ٧٢ سوء معاشرة الناس. الجبان وما يـذم مـن
     أخلاقه.

#### صفحة

- ٧٣ إفلات الجبان بعد إشفائه.
- ٧٤ الجبان يتهدد غيره. تصرف الدهر الاستدلال بالنظر على الضمير.
- ٧٥ نفي المال عن الرجل. إذا لم يكن في الدار أحد
  - ٧٦ اللقاء وأوقاته.
  - استجهال الرجل ونفي العلم عنه
    - ٧٧ أمثال مستعملة في الشعر.
  - ٨١ كتاب الزمردة في المواعظ والزهد
     للنبي عليه .
  - ٨٤ لابن عباس في كلام لعلي . حكيم بباب بعض الملوك .
    - ٨٤ مواعظ الأنبياء عليهم السلام.
      - ٨٧ من وحي الله تعالى إلى أنبيائه .
  - ٨٨ المسيح عليه السلام. موسى عليه السلام.
    - ٨٩ يوسف عليه السلام.
      - ٩٠ مواعظ الحكماء
- للحسن. كلمات أربع للعرب والعجم. وصية أبي بكر لعمر.
  - ٩١ الحسن وابنَ الأهتم.
  - ٩٢ لحكيم يعظ قوما . لأبي الدرداء . لابن شبرمة
    - ٩٣ لحكيم يعظ رجلاً . الرشيد وابن السهاك .
      - ٩٣ مكاتبة جوت بين الحكماء
- ٩٤ الحسن وعمر بن عبد العزيز
   بين سلمان وأبي الدرداء. أبو موسى وعامر بن
   عبد القيس
- من عمر بن عبد العزيز إلى ابن حيوة. من
   عمر بن الخطاب إلى ابن غزوان
  - ٩٦ مواعظ الآباء للأبناء
    - لقهان يوصي ابنه .

٩٧ لعلي بن الحسين يوصي ابنه .

لعبد الملك يوصي بنيه .

٩ من عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله

١٠٠ من علي إلى ابنه الحسن.

١٠٣ مقامات العباد عند الخلفاء.

۱۰۳ مقام صالح بن عبد الجليل. مقام رجل من العباد عند المنصور

١٠٦ مقام الأوزاعي بين يدي المنصور.

١٠٧ كلام أبي حازم لسليان بن عبد الملك.

١٠٨ مقام ابن السماك عند الرشيد.

۱۰۹ كلام عمرو بن عبيد عنــد المنصــور. خبر سفيان الثوري مع أبي جعفر.

١١٠ كلام شبيب بن شبة للمهـدي. مـن كـره
 الموعظة لبعض ما فيهـا مـن الغلـط أو
 الخرق.

١١١ المأمون وواعظ

١١٢ راهب وضالون في سفرهم

١١٣ باب من كلام الزهاد وأخبار العباد.

١١٤ أبو الدرداء وزوجه . لابن دينار في قحط .

١١٥ لأبي حنيفة في أيـوب السختيـاني. بين ابن واسع وابن دينار. بشر بن منصور على فراش الموت.

١١٨ كيف يكون الزهد.

١١٩ صفة الدنيا.

۱۲۰ للنبي ﷺ. لابن مسعود. للمسيح عليه السلام.

١٢١ لنوح عليه السلام. للقيان. لابن الحنفية.

١٢٢ لأبي العتاهية .

١٢٣ للرشيد. لابن عبد ربه.

١٢٤ لابراهيم بن أدهم. للشعبي.

#### صفحة

١٢٥ قولهم في الخوف. لابن عباس وعلي رضي الله عنها

١٢٦ عمر بن عبد العزيز في مرضه.

١٢٧ لعلي رضي الله عنه. للفضيل بن عياض. لعمر بن ذر.

١٢٨ قولهم في الرجاء.

١٢٩ معاوية عند الموت. لأعرابي في دعائه.

١٣٠ قولهم في التوبة.

١٣٠ للمسيح عليه السلام. لعلي رضي الله عنه.
 ابن العلاء في عابد.

١٣١ لابن عبد ربه. لابن عباس.

١٣٢ المبادرة بالعمل الصالح

١٣٢ للنبي سَيْنَةُ .

١٣٤ العجز عن العمل.

١٣٥ لعلي رضي الله عنـه. لابن السماك الحســـن ورجل

١٣٥ قولهم في الموت

١٣٦ بين النبي ﷺ وابن الخطاب. لأبي العتاهية لعمر بن عبد العزيـز. يعقـوب عليـه السلام.

١٣٧ لأمية بن أبي الصلت. لأصبغ بن الفرج. لصريع الغواني.

١٣٨ للصلتان العبدي. لأبي العتاهية.

۱۳۹ لاين عبد ربه.

١٤٠ لأبي الأسود.

١٤١ لعدي بن زيد . لحريث بن جبلة .

١٤٢ قولهم في الطاعون

١٤٣ عمر بن الخطاب وابن الجراح في طاعون وقع بالشام.

ابن وهب وابن الزيات ابن الزيات وابن أبي داود.

١٦٥ هشام بن عبد الملك حين حضرته الوفاة.
 نقصان الخير وزيادة الشر

لمعاذ بن جبل .

١٦٥ العزلة عن الناس للني ﷺ .

177 لقمان يعظ ابنه. لابـراهيم بن أدهــم. لابن الله الله عيريــز. لأيــوب السختيــاني . لابن أبي حازم

١٦٧ إعجاب الرجل بعمله.

لابن الخطاب

١٦٨ معاوية وبعض الرجال. لمحمود الوراق.

١٦٨ تواضع ابن سيرين. للنبي ﷺ لقمان يعظ ابنه

١٦٩ للأشعث في تخفيف الصلاة. بين طاهر بسن الحسين والمروزي.

لحمود الوراق. لمساور الوراق للغزال لأبي عثمان المزني.

١٧٠ أبو العتاهية ومتصوف.

١٧١ الدعاء

للنبي عليسة .

١٧٢ لابن عباس. لعائشة في النبي ﷺ.

۱۷۳ عمر بن ذر ودعاء له. لعروة بن الزبير في مناجاته دعاء داود. من دعاء يوسف.

١٧٤ من دعاء علي بن الحسين. دعاء للفضيل بن عياض. دعاء لابن مسعود.

١٧٥ كيف يكون الدعاء.

١٧٦ دعاء النبي يُولِيَّ وأبي بكر وعمر الدعاء عند الكرب .

٧٧ الكلمات التي تلقى آدم من ربه . اسم الله الأعظم

#### صفحة

١٤٦ من أحب الموت ومن كرهه .

١٤٧ التهجد.

١٤٨ للنبي ﷺ .

البكاء من خشية الله عز وجل .

١٤٩ النهي عن كثرة الضحك.

١٥٠ النهي عن خدمة السلطان وإتيان الملـوك.
 لابن الخطاب. بين زياد وأصحابه.

١٥١ من كليلة ودمنة . لابن عبد ربه .

١٥٢ القول في الملوك، للأصمعي، لعبد الله بن الحسن.

١٥٣ بلاء المؤمن في الدنيا

١٥٤ كتان البلاء إذا نزل.

١٥٥ القناعة للنبي عَلَيْهِ لقيس بن عاصم

١٥٦ لسعد بن أبي وقاص.

١٥٧ ابن أبي حازم. للبحتري. عبد الملك وعروة ابن أذينة.

للنبي ﷺ .للحسن . لابن عبدرب للممود الوراق .

١٥٨ لبكر بن حماد لابن أبي حازم.

۱۵۹ للأضبط بن قريع لمسلم بن الوليد. لكلثوم العتابي

١٦٠ لابن عباس. لعلي بن أبي طالب. للمسيح
 عليه السلام. لهجمود الوراق.

۱٦۱ ليونس بن حبيب. لخالــد بن صفــوان بين حكيمين. بين الأصمعي وأعرابية.

١٦٢ الرضا بقضاء الله.

۱٦٣ للفضيل بن عياض الرشيد وبطريق هرقلة

١٦٤ لأبي العتاهية. لابن عمر في وفاة زيد بن حارثة الحسن وابن الأهتم في مرضه.

١٧٧ الاستغفار

١٧٨ دعاء المسافر

١٧٩ الدعاء عند الدخول على السلطان.

لابن عباس. المنصور وجعفر بن محمد.

١٨٠ الدعاء على الطعام. الدعاء عند الأذان.
 الدعاء عند الطيرة.

١٨١ الساعة التي يستجاب فيها الدعاء والتعويذ .

## كتاب الدُّرَّة

لابن عبد ربه . لابن در .

١٨٤ القول عند الموت.

بين أبي بكر وطلحة لمعاذ في احتضاره لعمر ابن عتبة في مثله لابن الخطاب في مثله الأسواري وأزادمرد في احتضاره .

۱۸۵ عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة. الحجاج وموت ابنه محمد

١٨٦ عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك. مسلمة ابن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز في إحتضاره. الرسول عليه في قبضه.

١٨٧ عائشة مع أبيها في احتضاره. عمر مع أبي بكر في احتضاره.

۱۸۸ لمعاوية في احتضاره. عمرو بن العاص في احتضاره.

#### ١٨٩ الجزع من الموت

لابن عياض . حزن سعيد بن أبي الحسن على أخه

١٩٠ الحسن في احتضاره. حجر بن الأدبر في موته.

#### ١٩٠ البكاء على الميت

لابراهيم الأحنف وباكية . للنبي بَيِّلَالِيَّهُ في وفاة ابنه ابراهيم، النبي يَيِّلِكُمْ .

#### صفحة

191 باكيات من الأنصار. النبي علي وباكيات قتلى أحد ابن الخطاب حين نعى إليه ابن مقرن . ابن الخطاب حين نعى إليه زيد أخوه.

١٩٢ عمر ووفاة خالد. لمعاوية في النساء. لابن عباس. للفرزدق

القول عند المقابر.

۱۹۲ لزيد بن علي

۱۹۳ للرقاشي.

١٩٤ لعلي. للنبي يَتِلِيَّةٍ. للحسن البصري لابن الفضل. لأعرابي على قبر الرسول يَتِلِيَّةٍ لفاطمة على قبر أبيها يَتِلِيَّةٍ

۱۹۵ ابن مسعود على قبر عمر بن الخطاب. على ابن أبي طالب على قبر خباب . الحسن على قبر على .

ابن السماك في رثاء الطائبي.

١٩٦ للأحنف على قبر أخيه

۱۹۷ عائشة على قبر أبي بكر. رثاء علي لأبي بكر.

١٩٨ عبد الملك على قبر معاوية. للضحاك في زياد لعلي في فاطمة . امرأة الحسن على قبره.

١٩٩ نائلة على قبر عثمان.

١٩٩ الراثون على قبر الاسكندر لأبي العتاهية في ابن له لأبي ذر في مثله لابن سليان في مثله

٢٠٠ الأعرابية في أبيها . الأعرابية في رثاء ابنها .
 عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه .

۲۰۱ ابن ذر وجنازة جمار لسه . لجاريسة على قبر أبيها .

خصى للوليد على قبره. معاوية على قبر أخيه

لشيبانية في حزنها على أهلها

٢١٨ لابن ثعلبة في ولد له . للعتبي في مثله . لأب
 في رثاء ابنه .

٢١٩ لأبي العتاهية في رثاء الأمين. لأبي شأس في رثاء ابنه.

> ۲۲۰ من رئى إخوته. لمتمم بن نويرة.

٢٢٢ رثاء أخت النضر له.

عمر بن الخطاب والخنساء في أخويها

۲۲۳ عائشة والخنساء في صدار كانت تلبسه.
 للخنسا في أخوبها.

٢٢٥ لأخت الوليد بن طريف في رثائه. لآخر في رثاء أخيه.

٢٢٦ لكعب في أبي المغوار.

۲۲۷ لامرى، القيس يرثي إخوت، للأبيرد في رثاء أخيه بريد.

۲۳۰ لشبل بن معبد البجلي .

۲۳۱ من رثت زوجها

لأسماء في الزبير . لبانة زوجة الأمين تزثيه ٢٣٢ لأعرابية في زوجها . الأصمعي وجارية على قبر زوجها .

۲۳۳ من رئي جاريته.

الأصمعي وجارية .

٢٣٤ مروان بن محمد وجارية له خلفها بالرملة.

٣٣٥ لحبيب في مثله . لأعرابي يرثي امرأته .

-۲۳٦ للوراق يرثى جارية محب وجارية له ماتت.

۲۳۷ من رئی ابنه.

للبحتري في ابنه الحميدي.

٢٣٨ مراثي الأشراف.

لحسان يرثي الرسول ﷺ وأبا بكر وعمر. وله

#### المراثي

من رثى نفسه لابن خذاق.

٢٠٢ لعروة بن حزام. للطرماح. لابن اريب.

۲۰۳ لأفنون في بكاء نفسه .

لهدبة العذري .

۲۰۶ لحمد بن بشير.

لأبي العتاهية في أبيات أوصى أن تكتب على قبره لبعض الشعراء في معارضته .

٢٠٥ أبيات قيل إنها لأبي نواس. لأبي نواس.

٢٠٦ أبيات على قبر الايادي. أبيات على قبر. لحمد بن عبد الله.

۲۰۷ من رئى ولده .

٢١٠ لأبي ذريب في رثاء بنيه. وله في طفله.
 لأعرابي في رثاء بنيه. لأعرابية في رثاء
 ابنها. للحسن بن هافيء. لابن الأهتم
 يرثى ابناً له.

٢١٢ لأبي العتاهية في رثاء ابن له. لأعرابي في رثاء ابن له . عمر بن الخطاب وأعرابي فقد ابناً له . المنصور وشعر المطنع حين مات ولده .

٢١٣ لأعرابية تندب ابنها. لأبي الخطار في رثاء ابنه. لجرير يرثـي ولـده سـوادة. لأبي الشغب في ابنه . لابن عبد الاعلى في رثاء أيوب بن سليان.

٢١٤ لأب في رثاء ابنه. لأعرابي في رثاء ابنه.

٢١٥ لابن عبد ربه في طفل له . لأعزابية في ولد لها .

٢١٦ لأعرابي في ابنين له.

٢١٧ لهذيلية في رثاء إخوة وابن.

في رثاء أبي بكر وله في رثاء عثمان. للفرزدق في رثاء عثمان.

٢٣٩ للسيد الحميري في رثاء على. للفرزدق في رثاء عبد العزيز بن مسروان. لجريسر في رثاء عمر بن عبد العزيز.

٢٤٠ جرير يرثى الوليد بن عبد الملك

٢٤١ زياد الاعجم يرثي بن المهلب للمهلى من مرثيته للمتوكل

٢٤٣ للحجاج في ابن خارجة

٢٤٥ في رثاء محمد بن منصور

٢٤٦ الطائي يرثى خالد بن فريد

٢٤٨ مروان بن أبي حفصة يرثى معن بن زائدة

٢٤٩ أبو الشيص يرثى هارون الرشيد

٢٥٠ المهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليب

٢٥٢ أمية بن أبي الصلت يرثى قتلى بدر من قريش

٢٥٤ التعازي

٢٥٥ لابن جريح يعزي ابن الاهتم

٢٥٦ لصالح المري في مثله

٢٥٦ كتاب تعزية

٢٥٨ في عزاء عقبة في ابنه

٢٥٩ الحسن وجازع على ابنه

٢٦٠ تعازي الملوك

٢٦١ الرشيد وعبد الملك بن صالح

٢٦٢ من عمر بن عبد العزيز إلى عماله

٢٦٣ عمر بن عبد العزيز في وفاة أخته

٢٦٤ حكيم يعزي عبد الملك

كتاب اليتيمة

٢٦٥ في النسب وفضائل العرب

٢٦٥ أصل النسب

أولاد نوح ٢٦٦ أصل قريش ۲٦٧ نسب قريش

٢٦٨ بن المأمون وأبي الطاهر

٢٦٩ فضل بني هاشم وبني أمية

. ۲۷ جاعة بني هاشم بن عبد مناف وجماعة قريش جماعة بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

جماعة بني نوفل جماعة بني عبد الدار ٢٧١ جماعة بني أسد بن عبد العزى

جماهير بني تيم بن مرَّة .

جماهير مخزوم بن مرَّة .

جماهير عدي بن كعب.

۲۷۲ :جاهير جمح

جماهير بني سهم

۲۷۲ جماهير عامر بن لؤي

۲۷۳ جاهیر بنی محارب بن فهد بن مالك

جماهير بني الحارث بن مالك

قريش الظواهر وغيرها من بطون قريش

ومن بطون قريش

۲۷۶ فضل قریش

۲۷۷ مكان العرب من قريش

٢٧٨ فضل العرب

٢٨٠ علماء النسب

٢٨٣ قول دغفل في قبائل العرب

٣٨٤ مفاخرة يمن ومضر

٢٨٥ مفاخرة الأوس والخزرج

٢٨٥ السوتات

٢٨٦ بيوتات مضر وفضائلها

٢٨٧ بيوتات اليمن وفضائلها

٢٨٩ تفسير القبائل والشعوب

بنو خصفة بن قيس بن عيلان ٣٠٥ بنو ذكوان وبهز وبهثة بنو سليم قبائل هوازن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكو

٣٠٦ بنو كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بنو العجلان بن كعب

بنو سلوك

۳۰۷ نسب ربیعة بن نزار

٣٠٩ النمر بن قاسط

۳۱۰ تغلب بن وائل

٣١٢ بكر بن وائل

یشکر بن بکر

عجل بن لجيم

حنيفة بن لجيم

۳۱۳ شیبان بن ثعلبة بن عکابة ذهل بن ثعلبة بن عکابة

٣١٤ قيس بن ثعلبة بن عكابة

سدوس

اللهازم

٣١٥ القبائل المشتبهة

٣١٧ مفاخرة ربيعة

٣١٨ جرات العرب

٣١٩ أنساب اليمن

۳۲۰ حمير

٣٢٢ الأوازع

التبابعة

قضاعة

٣٢٦ كهلان بن سبأ

٣٢٨ الخزرج

٣٣١ خزاعة

۲۹۰ تفسير الأرحاء والجهاجم ۲۹۱ اسهاء ولد نزار

انساب مضم

۲۹۲ بطون هذيل وجماهيرها

۲۹۳ بطون كنانة وجماهبرها

۲۹۶ بطون أسد وجماهمرها

۲۹۵ الهون بن خريمة بن مدركة

ومن قبائل طابخة بن اليأس

٢٩٦ بطون ضبة وجماهيرها

مزينة

۲۹۷ الرباب\_ صوفة

بطون تميم وجماهيرها

۲۹۸ الحبطات

عيلان وأسلم وحرماز

۲۹۹ بنو مالك بن عمر بن تميم

الأجارب

۳۰۰ بنو عطارد بن عوف

ابن کعب بن سعد

قریع بن عوف بن

كعب بن سعد

بهدلة بن عوف

ابن کعب بن سعد

۳۰۱ جشم بن عوف بن کعب بن سعد

حنظلة بن مالك الأحمق

بن زيد مناة

قریع بن عوف بن کعب بن سعد

يربوع بن حنظلة

٣٠٣ بطون قيس وجماهيرها

۲۰۶ باهلة

بنو الطفاوة لن أعصر

٣٥١ خولان جرهم حضرموت

## قول الشعوبية وهم أهل التسوية

٣٥٤ جرير يعير بني دارم بغلبة قيس عليهم ٣٥٥ الحسن بن هانى، على مذاهب الشعوبية ٣٥٨ رد ابن قتيبة على الشعوبية على ابن قتيبة ٣٦٨ قول الشعوبية في مناكح العرب ٣٦٠ باب المتعصبين للعرب ٣٦٠ هورس الكتاب

بطون خزاعة ۳۳۶ بارق والهجن ومن بطون الأزدّ ۳۲۸ همدان ۳٤۰ کندة ۳٤۱ مذجح ۳۲۷ طيء ۳۲۸ الأشعر ۳۲۸ لئم

عاملة

# الحقال الفريد

تَأْلِيفً الفقيه أَجِمَدُ بِنِ مَحْدَرِ بِعَبْ رَبِّهِ الْأَنْدَلِسِيّى المتوفيسَيّة ٢٢٨ه

> بتكحقين دكتور عبرجيرلترميني

الجئزء الرابع

دار الكتب الجامية مناب المناب جيع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان الطبعة الأولى 12+21م \_1987م

یطلب من: دار الکتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان صندوق برید ۹٤۲۶ ـ ۱۱. هاتف ۸۰۱۳۳۲ ـ ۸۰۵٦۰۶ الرملة البیضاء ـ بنایة ملکارت سنتر



## فرش كتاب العسجدة

قال أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في النسب الذي هو سبب التعارف، وسلم إلى التواصل، وفي تفضيل العرب، وفي كلام بعض الشعوبية؛ ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في كلام الأعراب خاصة؛ إذ كان أشرف الكلام حسباً، وأكثره رونقاً، وأحسنه ديباجاً، وأقله كلفة، وأوضحه طريقة؛ وإذ كان مدار الكلام كله عليه، ومُنتسبه إليه.

## خالد بن صفوان وأعرابي:

قال رجل من مِنْقر: تكلم خالد بن صفوان بكلام في صلح لم يسمع الناس كلاماً قبله مثله، وإذا بأعرابي في بَتْ(١)، ما في رجليه حذاء، فأجابه بكلام وددت أني مت قبل أن أسمعه، فلما رأى خالد ما نزل بي قال لي: ويحك! كيف نجاريهم وإنما نحاكيهم؟ أم كيف نسابقهم وإنما نجري بما سبق إلينا من أعراقهم؟ قلت له: أبا صفوان، والله ما ألومك في الأولى، ولا أدع حمدك على الأخرى.

## بين أعرابي وربيعة في مثله:

وتكلم ربيعة الرأي يوماً بكلام في العلم فأكثر ، فكأن العُجْب داخَله ، فالتفت إلى أعرابي إلى جنبه فقال: ما تعدون البلاغة يا أعرابي ؟ قال: قلة الكلام وإيجاز الصواب. قال: فها تعدون العيّ ؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم . فكأنما ألقمه حجراً (٢) .

<sup>(</sup>١) البتّ: كساء غليظ. (٢) ألقمه حجراً: أسكته عند المخاصمة.

## قول الأعراب في الدعاء

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما قوم أشبة بالسلف من الأعراب، لولا جفا فيهم.

وقال غيلان: إذا أردت أن تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب.

قال أبو حاتم: أملي علينا أعرابي يقال له مرثد: اللهم اغفر لي والجلد بارد، والنفس رطبة، واللسان منطلق، والصحف منشورة، والأقلام جارية، والتوبة مقبولة، والأنفس مريحة، والتصرع مرجوّ، قبل أزَّ (١) العروق، وحَشَك (٢) النَّفس، وعَلَز (٢) الصدر، وتزيُّل الأوصال، ونصول الشعر، وتحيُّف (٤) التراب؛ وقبل أن لا أقدر على استغفارك حتى يفني الأجل، وينقطع العمل. أُعِنِّي على الموت وكربته، وعلى القبر وغمَّته، وعلى الميزان وخفَّته، وعلى الصراط وزَلَّته، وعلى يوم القيامة وروعته؛ آغفر لي مغفرةً واسعة لا تغادر ذنباً ، ولا تدع كرباً ؛ أغفر لي جميع ما افترضتَ على ولم أؤدّه إليك؛ آغفر لي جميع ما تبتُ إليك منه ثم عدت فيه يا رب تظاهرتْ عليّ منك النعم، وتداركت عندك مني الذنوب؛ فلـك الحمـد على النعـم التي تظـاهـرت، وأستغفرك الذنوب التي تداركتْ. أمسيت عن عذابي غنياً، وأصبحتُ إلى رحمتك فقيراً؛ اللهم إني أسألك نجاح الأمل عند انقطاع الأجل، اللهم أجعل خير عملي ما ولِيَّ أَجِلِي؛ اللهم اجعلني من الذين إذا أعطيتَهم شكروا، وإذا آبتليتَهم صبروا، وإذا أذكرتهم ذَكروا، واجعل لي قلباً توّاباً أوَّاباً، لا فاجراً ولا مرتاباً. اجعلني من الذين إذا أحسنوا ازدادوا، وإذا أساءُوا استغفروا، اللهم لا تحقق عليّ العذاب، ولا تقطع بي الأسباب، وأحفظني في كل ما تحيط به شَفقتي، ويأتي من ورائه سُبْحتي (٥)، وتعجز عنه قوّتي ، أدعوك دعاء ضعيف عمله ، متظاهرة ذنوبه ، ضنين على نفسه \_ دعاء من

<sup>(</sup>١) أزّ العروق: ضرباتها . (٢) حشك النفس: اجتهادها في النزع .

<sup>(</sup>٣) العلز: القلق والكرب عند الموت. (٤) التحيّف: التنقص.

<sup>(</sup>٥) السبحة: الدعاء.

بَدنه ضعيف، ومُنته عاجزة؛ قد انتهت عدّته، وخلقت ْجدته، وتم ظمؤه؛ لا تخيبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني وأنا أدعوك، والحمد لله على طول النسيئة، وحسن التباعة، وتشنج العروق، وإساغة الريق، وتأخر الشدائد؛ والحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته؛ والحمد لله الذي لا يُودَى قتيلُه، ولا يخيب سُوله، ولا يُردّ رسوله. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك؛ وأعوذ بك أن أقول زورا، أو أغشى فجوراً، أو أكون بك مغروراً؛ وأعوذ بك من شاتة الأعداء، وعُضال (۱) الداء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وفُجاءة النقمة.

دعا أعرابي وهو يطوف بالكعبة فقال: إلهي، مَن أولى بالتقصير والزلل مني وأنت خلقْتني، ومَن أولى بالعفو منك عني وعلمك بي ماض، وقضاؤك بي مُحيط؛ أطعتك بقوتك والمينة لك، وعصيتك بعلْمك، فأسألك يا إلهي بوجوب رحتك، وانقطاع حجتي، وافتقاري إليك، وغناك عني \_ أن تغفر لي وترحمني؛ إلهي لم أحسن حتى أعطيتني. فتجاوز عن الذنوب التي كتبت عليّ، اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك: شهادة أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك: الشرك بك؛ فاغفر لي ما بين ذلك؛ اللهم إنك آنسُ المؤنسين لأوليائك، وأحضرهم للمتوكلين عليك. إلهي أنت شاهدهم وغائبهم، والمطلع على ضائرهم، وسرّي لك مكشوف، وأنا إليك ملهوف؛ إذا أوحشتني الغربة، آنسني ذكرك؛ وإذا أكبتْ عليّ الغموم، لجأتُ إلى الاستجارة بك؛ علماً بأن أزمة (٢) الأمور كلها بيدك، ومصدرَها عن قضائك، فأقللْني إليك مغفوراً لي، معصوماً بطاعتك كلها بيدك، ومصدرَها عن قضائك، فأقللْني إليك مغفوراً لي، معصوماً بطاعتك باقي عمري، يا أرحم الراحمين.

الأصمعي قال: حَجَجْتُ فرأيت أعرابياً يطوف بالكعبة ويقول: يا خير موفود سعى إليه الوفْد، قد ضعفت قوّتي، وذهبتْ مُنتي، وأتيت إليك بذنوب لا تغسلها الأنهار ولا تحملها البحار؛ أستجير برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، ثم

<sup>(</sup>١) عضال: شديد. (٢) أزمة: مفردها زمام، وزمام الأمر ملاكه.

التفت فقال: أيها المشفقون، ارحموا من شمِلته الخطايا، وغمرته البلايا، ارحموا من قطع البلاد، وخلف ما ملك من التلاد<sup>(۱)</sup>؛ ارحموا من وبخته الذنوب، وظهرت منه العيوب؛ ارحموا أسير ضرّ، وطريد فقر. أسألكم بالذي أعملتكم الرغبة إليه، إلا ما سألتم الله أن يَهب لي عظيم جُرمي. ثم وضع في حلقة الباب خدّه وقال: ضرَعَ خدّي لك، وذل مقامي بين يديك، ثم أنشأ يقول:

عظيمُ الذنب مكروبُ من الخيرات مسلوب وقد أصبحتُ ذا فقر وما عندك مطلوب

العتبي قال: سمعت أعرابياً بعرفات عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن هذه عشية من عشايا محبتك، وأحد أيام زلفتك، يأمل فيها من لجأ إليك من خلقك، أن لا يشرك بك شيئاً بكل لسان فيها يدعى، ولكل خير فيها يرجى؛ أتتك العصاة من اللهد السحيق، ودعتك العناة من شعب المضيق؛ رجاء ما لا خلف له من وعدك، ولا انقطاع له من جزيل عطائك؛ أبدت لك وجوهها المصونة، صابرة على وهب السهائم(٢)، وبرد الليالي، ترجو بذلك رضوانك؛ يا غفار، يا مُستزاداً من نعمه، ومُستعاذاً من نقمه، ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيق. ثم بسط كلتا يديه إلى السهاء، وقال: اللهم إن كنت بسطت يدي إليك راغباً، فطالما كفيتنيه؛ ساهياً بنعمتك التي تظاهرت على عند الغفلة، فلا أيأس منها عند التوبة؛ ولا تقطع رجائي منك لما قدمت من آفتراف، وهب لي الإصلاح في الولد، والأمن في البلد، والعافية في الجسد، إنك سميع محيب.

ودعا أعرابي فقال: يا عهاد من لا عهاد له، ويا ركن من لا ركن له، ويا مجمر الضعفاء، ويا مُنقذ الهلكى، ويا عظيم الرجاء، أنت الذي سبح لك سواد الليل وبياضُ النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس، وحفيف الشجر ودوي الماء؛ يا محسن، يا مجمل، يا مُفضل، لا أسألك الخير بخير هو عندك، ولكني أسألك برحمتك، فاجعل العافية لي

<sup>(</sup>١) التلاد: المال الأصلي القديم. (٢) السهائم: جمع سموم، وهي الربح الحارة.

شعاراً ودثاراً (١) ، وجُنَّة دون كل بلاء .

الأصمعي قال: خرجت أعرابية إلى منى فقطع بها الطريق، فقالت: يا رب، أخذت وأعطيت وأنعمت وسلبت، وكل ذلك منك عدل وفضل، والذي عظم على الخلائق أمرك؛ لابسطت لساني بمسألة أحد غيرك، ولا بذلت رغبتي إلا إليك يا قرة أعين السائلين، أغنني بجود منك أتبحبح في فراديس نعمته، وأتقلب في رواق نضرته، آحلني من الرُجلة (٢)، وأغنني من العيلة، وأسدل عليَّ سِتْرك الذي لا تَخرقه الرماح، ولا تزيله الرياح، إنك سميع الدعاء.

قال: وسمعت أعرابياً في فلاة من الأرض وهو يقول في دعائه: اللهم إن استغاري إياك مع كثرة ذنوبي لَلُؤم، وإن تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة رحمتك لعجز! الهي كم تحببت إلى بنعمتك وأنت غني عني، وكم أتبغض إليك بذنوبي وأنا فقير إليك! سبحان من إذا توعد عفا، وإذا وعد وفي.

قال: وسمعت أعرابياً يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي إليك لا تضرّك، وإن رحتك إياي لا تنقصك؛ فاغفر لي مالا يضرك، وهب لي مالا ينقصك.

قال: وسمعت أعرابياً وهو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك عمل إلخائفين، وخوف العاملين، حتى أتنعم بترك النعم طمعاً فيا وعدت، وخوفاً مما أوعدت اللهم أعِذْني من سطواتك؛ وأجرني من نقاتك؛ سبقت لي ذنوب وأنت تغفر لمن يتوب؛ إليك بك أتوسل، ومنك إليك أفره.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: اللهم إن أقواماً آمنوا بك بألسنتهم ليحقنوا دماءهم فأدركوا ما أمّلوا، وقد آمنا بك بقلوبنا لتجيرنا من عذابك فأدرك منا ما أمّلناه.

قال: ورأيت أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة رافعاً يديه إلى السهاء وهو يقول رب،

<sup>(</sup>١) الدثار: الثوب الذي يكون فوق الشّعار، والشعار ما ولي جسد الانسان دون ما سواه من الثياب

<sup>(</sup>٢) الرُّجلة: المشي راجلاً .

أَتُراك مُعذبنا وتوحيدك في قلوبنا ، وما إخالك تفعل! ولئن فعلت لتَجْمَعَنَّا مع قوم طالما أبغضناهم لك .

الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يقول في صلاته: الحمد لله حداً لا يبلى جديدُه ولا يُحصى عديده، ولا يبلغ حدوده؛ اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيراً لنا منه؛ اللهم إن عيني قد أغرورقتا دموعاً من خشيتك؛ فاغفر الزلة، وعُدْ بحلمك على جهل من لم يَرْجُ غيرك.

الأصمعي قال: وقف أعرابي في بعض المواسم فقال: اللهم إن لك عليّ حقوقاً فتصدّق بها عليّ، وللناس قبلي تباعات فتحملها عني؛ وقد وجب لكل ضيف قرى (١)، وأنا ضيفك الليلة، فاجعل قراي فيها الجنة.

قال: ورأيت أعرابياً أخذ بحلقتي باب الكعبة وهو يقول: سائلك عَبْد بابك ذهبت أيامه، وبقيت تباعتُه فارض عنه، وإن لم ترض عنه فاعف عنه غير راض.

قال: ودعا أعرابي عند الكعبة، فقال: اللهم إنه لا شرف إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال؛ فأعطني ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة.

قال زيد بن عمر: سمعت طاوسا يقول: بينا أنا بمكة إذا دفعت لل الحجاج بن يوسف، فثني لي وساداً فجلست؛ فبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي في الوادي رافعاً صوته بالتلبية، فقال الحجاج: عليَّ بالملَبِّي. فأتي به، فقال: مَن الرجل؟ قال: من أفناء (٦) الناس. قال: ليس عن هذا سألتُك. قال: فعمَّ سألتني؟ قال: من أي البلدان أنت؟ قال: من أهل اليمن. قال له الحجاج: فكيف خلفت محمد بن يوسف؟ يعني أخاه، وكان عامله على اليمن؛ قال: خلفتُه عظياً جسياً خَرَّاجاً ولاَّجاً. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعَمَّ سألتني؟ قال: كيف خلّفت سيرته في الناس؟ قال:

<sup>(</sup>١) القرى: ما يقدم إلى الضيف. (٢) أفناء الناس: أخلاطهم.

خلفته ظلوماً غشوماً عاصياً للخالق مطيعاً للمخلوق! فازْور (۱) من ذلك الحجاج، وقال: ما أقدمك على هذا وقد تعلم مكانته مني ؟ فقال له الأعرابي أفتراه بمكانته منك أعز مني بمكانتي من الله تبارك وتعالى، وأنا وافد بيته، وقاضي دينه، ومصدق نبيه على الله تبارك وتعالى، وأنا وافد بيته، وقاضي دينه، ومصدق نبيه على قال: فوجم لها الحجاج ولم يُجر له جواباً، حتى خرج الرجل بلا إذن. قال طاوس: فتبعته حتى أتى الملتزم فتعلق بأستار الكعبة، فقال: بك أعوذ، وإليك ألوذ، فاجعل لي في اللهف إلى جوارك والرضا بضانك مندوحة عن منع الباخلين ، وغنى عالم في أيد المستأثرين؛ اللهم عُد بفرجك القريب، ومعروفك القديم، وعادتك الحسنة.

قال طاوس: ثم اختفى في الناس فألفيته بعرفات قائماً على قدميه وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حَجّي ونصبي وتعبي فلا تَحرمني أجر المصاب على مصيبته فلا أعلم مصيبةً أعظم ممن ورد حوضك وانصرف محروماً من وجه رحمتك.

الأصمعي قال: رأيت أعرابياً يطوف بالكعبة وهو يقول: إلهي عَجَّت (٢) إليك الأصواتُ بضروب من اللغات يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك إلهي أن تذكّرني على طول البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. اللهم هَب لي حقك، وأرْض عني خلْقك، اللهم لا تعْيني بطلب ما لم تقدّره لي، وما قدرته لي فيسرّه لي.

قال: ودعت أعرابية لابن لها وجهته إلى حاجة، فقالت: كمان الله صاحبَك في أمرِك، وخليفتَكَ في أهلك، ووَلِيَّ نُجحِ (٣) طَلِبَتِكَ. امض مُصاحَبا مكلوءًا، لا أشمت الله بك عَدُورًا، ولا أرى محبيك فيك سُوءًا.

قال: ومات ابن لأعرابي فقال: اللهم إني وهبتُ له ما قصر فيه من بري ، فهب له ما قصر فيه من بري ، فهب له ما قصر فيه من طاعتك، فانك فإنك أجودُ وأكرَم.

<sup>(</sup>١) ازور: مال وانحرف.

<sup>(</sup>٢) عجت إليك الأصوات أي رفعت إليك.

<sup>(</sup>٣) النَّجع: النجاح.

## قولهم في الرقائق

العتبى قال: ذكر أعرابي مصيبة فقال: والله تركت سُودَ الراءوس بيضا، وبيض الوجوه سُوداً، وهوّنت المصائب بعدها.

أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال يرثى آل أبي سفيان:

رمى الحِدثانُ نسوةَ آل حرب مقدار سَمَدن له سُمُودا(١)

فرد شعبورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا فإنك إذ سمعت بكاء هند ورملة إذ يلطمن الخدودا بكيت بكاء موجّعة بجزن أصاب الدهر واحدها الفريدا

قال: قيل لأعرابية أصيبت بابنها: ما أحسن عَزاءَك قالت: إنَّ فقدي إياه أمَّني , كل فقد سواه، وإن مصيبتي به هوّنت علي المصائب بعده؛ ثم أنشأت تقول: من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر كنت السواد لمقلتي فعليك يبكي الناظر ليت المنازلَ والدّيا رَحفَائِرٌ ومقابرُ

وقيل لأعرابي: كيف حزنا على ولدك؟ قال: ما ترك همُّ الغَداء والعشاء لي حزناً!

وقيل لأعرابي: ما أذهب شبابك؟ قال: مَن طال أمده، وكثر ولده، وذهب جلده: ذهب شابه.

وقيل لأعرابي: ما أنحل جسمَكَ؟ قال: سوء الغذَاء، وجُدوبة المرعى، واختلاجُ الهموم في صدري. ثم أنشأ يقول:

الهُمُّ مالم تُمْضِهِ لسبيلهِ داء تضمَّنَهُ الضُّلوعُ عظيمُ ولرَّبما آستَيـأسـتُ ثم أقـولُ لا إنّ الذي ضمنَ النجاح كريمُ

<sup>(</sup> ١ ) السمود: الحزن.

وقيل لأعرابي قد أخذته السن: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت تقيدني الشعرة، وأعْثر في البَعرة (١)؛ قد أقام الدهر صَعَري بعد أن أقمت صَعَره.

وقال أعرابي: لقد كنتُ أُنكِر البيضاء فصرت أنكر السوداء ، فيا خير مبدول ويا شرَّ بدل!

#### وقال أعرابي:

إذا الرجال وَلَدت أولادُها وجعلت أسقامُها تعتادُها واضطربت من كِبَرِ أعضادُها فهي زُروع قد دنا حصادُها

وذكر أعرابي قطيعة بعض إخوانه، فقال: صَفِرت<sup>(٢)</sup> عيابُ الودِّ بعد امتلائها واكفهرت وجوه كانت بمائها؛ فأدبر ما كان مقبلاً، وأقبل ما كان مدبراً.

وذكر أعرابي منزلاً باد أهله ، فقال : منزل والله رحلت عنه ربات الخدور وأقامت فيه أَنَا فِي القدور ، وقد اكتسى بالنبات كأنما ألبس الحُلل ؛ وكان أهله يُعَفُّون فيه آثار الرياح ، وأصبحت الربح تُعَفِّي آثارهم فالعهد قريب والملتقى بعيد .

ذكر أعرابي قـومـاً تغيرت أحـوالهم، فقـال: أعين والله كحلـت بـالعبرة بعـد الحَبْرَة (٤)، وأنفس لبسَت الحزن بعد السرور.

وذكر أعرابي قوماً تغيرت حالهم، فقال: كانوا والله في عيش رقيق الحواشي فطواه الدهر بعد سعة، حتى يبست أبدانهم من القُر، ولم أر صاحباً أغرَّ من الدنيا، ولا ظالماً أغشم من الموت؛ ومن عصف به الليل والنهار أردياه، ومن وكل به الموت أفناه.

وقف أعرابي على دار قد باد أهلها ، فقال : دار والله معتصرة للدموع ، حطت بها

<sup>(</sup>١) البَّعَرَة: جمعها البعر: رجيع ذوات الخف وذوات الظلف إلا البقر الأهلي .

<sup>(</sup>٢) صفرت: خلت. (٣) الأثافي: أحجار ثلاثة توضع عليها القدر.

<sup>(</sup>٤) الحبرة: الابتهاج.

السحاب أثقالها، وجرَّت بها الرياح أذيالها.

وذكر أعرابي رجلاً تغيرت حاله، فقال: طُوِيت صحيفته وذهب رزقه، فالبلاء مُسْرع إليه، والعيش عنه قابض كفَّيه.

وذكر أعرابي رجلاً ضاق عيشه بعد سعة، فقال: كان والله في ظل عيش ممدود، فقدحت عليه من الدهر زَند عين كابية الزند.

الأصمعى قال: أنشدني العُقيل لأعرابية ترثى ابنها:

ختلَتُه المنونُ بعد آختيال بين صَفَيْن من قَناً ونِصال في رداء من الصفيح صقيل وقميص من الحديد مُذال(١) كنتُ أخباك لاعْتداء يد الدهـــر ولم تخطر المنونُ ببالي

وقال أعرابي يرثي ابنه:

دَفنْت بكفي بعض نفْسي فأصبحت وللنَّفس منها دافين

وقال أعرابي: إن الدنيا تنطق بغير لسان فتُخبر عما يكون بما قد كان.

خرج أعرابي: هارباً من الطاعون؛ فبينا هو سائر إذ لدغته أفعى فهات، فقال فيه

أبوه :

طاف يَبغ ي نجوة من هلاك فهلك ليت شعري ضَلَّة أيَّ شيء قتل كُنْ والمَنايا رَصد للفتي حيث سَلكْ كلَّ شيء قات ل حين تلقَى أجلكْ

وذكر أعرابي بلداً فقال: بلد كالتَّرس (٢) ، ما تمشي فيه الرياح إلا عابرات سبيل، ولا يمر فيها السَّفر إلا بأدلَّ دليل.

<sup>(</sup>١) القميص: الدرع؛ والمذال الذي له ذيل.

<sup>(</sup>٢) بلد كالترس أي ملساء جرداء لا نبات فيها .

# قولهم في الاستطعام

## معن بن زائدة وأعرابي:

قدم أعرابي من بني كنانة على معن بن زائدة وهو باليمن، فقال: إني والله ما أعرف سبباً بعد الإسلام والرحم أقوى من رحلة مثلي من أهل السن والحسب إليك من بلاده، بلا سبب ولا وسيلة إلا دعاءك إلى المكارم، ورغبتك في المعروف؛ فإن رأيت أن تضعني من نفسك بحيث وضعت نفسي من رجائك فافعل. فوصله وأحسن إليه.

## لأعرابي:

الربيع بن سليان قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: وقف أعرابي على قوم فقال: إنا \_ رحمكم الله \_ أبناء سبيل، وأنضاء طريق وفُلاَّل(١) سنة؛ رحم الله امرأ أعطى عن سعة، وواسى من كفاف. فأعطاه رجل درهما، فقال: آجرك الله من غير أن يبتليك.

#### لآخر:

ووقف أعرابي بقوم فقال: يا قوم، تتابعت علينا سنون جماد شداد، لم يكن للسهاء فيها رجْع، ولا للأرض فيها صدْع، فنضب العدّ، ونشف الوشل، وأمحل الخصب، وكلح الجدب، وشف المال، وكسف البال، وشظف المعاش، وذهب الرياش؛ وطرحتني الأيام إليكم غريب الدار، نائي المحل، ليس لي مال أرجع إليه، ولا عشيرة ألحق بها؛ فرحم الله امْرًا رحم اغترابي، وجعل المعروف جوابي.

#### المهدي في الطواف:

خرج المهدي يطوف بعد هدأة من الليل، فسمع أعرابية من جانب المسجد وهي تقول: قوم معوزون، نبت عنهم العيون، وفدحتهم الديون، وعضتهم السنون؛ باد

<sup>(</sup>١) فلال: جمع فل أي المنهزم؛ والسنة: الجدب والقحط.

رخالهم (١) ، وذهبت أموالهم ، أبناء سبيل ، وأنضاء طريق ، وصية الله ووصية رسوله على الله على الله وصية الخادم ، على الله على الله على الله على الله الله في سفره ، وخلفه في أهله ؟ فأمر نصيراً الخادم ، فدفع إليها خسمائة درهم .

خزيمة في إبل أغير عليها:

الأصمعي قال: أُغِير على إِبل خزيمة، فركب بَحِيرة (٢)، فقيل له: أتركب حراماً ؟ قال: يركب الحرام من لا حلال له.

وقال أعرابي:

بين عتبة بن أبي سفيان وأعرابي:

يا ليت لي نعليْن من جِلْـدِ الضَّبُـع كلَّ الحذاء يَحتذِي الحافي الوَقِـعْ (٢)

أبو الحسن قال: اعترض أعرابي لعتبة بن أبي سفيان وهو على مكة فقال: أيها الخليفة. قال: لست به ولم تُبعد. قال: فيا أخاه! قال: اسْمعت فقل. قال: شيخ من بني عامر يتقرب إليك بالعمومة ويختص بالخُنُولة، ويشكو إليك كثرة العيال، ووطأة الزمان، وشدة فقر، وترادُف ضر، وعندك ما يسعه ويصرف عنه بؤسه فقال عتبة أستغفر الله منك، وأستعينه عليك، قد أمرت لك بغناك، فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك.

وسأل أعرابي فقال: رحم الله مسلماً لم تمجّ أذناه كلامي، وقدم لنفسه معاذا من مقامي، فإن البلاد مجدية، والدار مضيعة، والحياء زاجز يمنع من كلامكم، والعُدم عاذر يدعو إلى إخباركم؛ والدعاء إحدى الصدقتين، فرحم الله آمراً يمير وداعيا يجير. فقال له بعض القوم: ممن الرجل؟ فقال: ممن لا تنفعكم معرفته، ولا تضركم جهالته. ذلّ الاكتساب، يمنع من عز الانتساب.

<sup>(</sup>١) الرخال: أولاد الضأن.

<sup>(</sup>٢) بحسيرة: الناقة شقت أذنها بعد أن ولدت خسة أبطن وكان آخرها ذكراً .

<sup>(</sup>٣) الوقع: الذي أصابت الحجارة قدمه فأوهنتها .

#### أعرابي أغير على إبله:

العتبي قال: قدم علينا أعرابي في فِشَّاش(١)، قد أطردت(٢) اللصاص إبله، فجمعت له شيئاً من أهل المسجد، فلما دفعت إليه الدراهم أنشأ يقول:

لا والذي أنا عبد في عبادته لولا شاتة أعداء ذوي إحسن ما سرَّني أنَّ إبْلي في مباركِها وأنَّ أمسرا قضاهُ الله لم يكنن

أخذ هذا المعنى بعض المحدثين فقال:

لـولا شماتــةُ أعــداءِ ذوي حســـد لما خطَبْت إلى الدُّنيا مطالبَها لكن مُنافسة الأكفاء تَحملُني وقد خشيت بـأنْ أبقـى بمنــزكــةٍ

وأنْ أنــال بنفعــي مـــن يُـــرجّيني ولا بَـذلـتُ لها عــرضي ولا ديني على أمور أراها سوف ترديني لا دين عندي ولا دُنيا تُواتيني

## بين خالد القسري وأعرابي:

العتبي قال: دخل أعرابي على خالد بن عبد الله القسري، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول:

أصلحَك الله قَـلَّ ما بيدي فها أُطيق العيال إذ كتُسروا أناخ دهـر ألقَــى بكلْكَلِــه فأرْسَلُونِي إليك وانتظروا

قال: أرسلوك وانتظروا؟ والله لا تجلس حتى تعود إليهم بما يسرهم! فأمر له بأربعة أبعرة موقورة<sup>(٣)</sup> بُرّاً وتمرا وخلع عليه .

## ابن طوق وأعرابي:

الشيباني قال: أقبل أعرابي إلى مالك بن طوق، فأقام بالرحبة حيناً، وكان الأعرابي من بني أسد صعلوكاً في عباءة صوف وشملة شعر، فكلما أراد الدخول

<sup>(</sup>١) الفشاش: الكساء الغليظ. (٢) أطردت إبله: أي أغارت عليها فسرقتها.

<sup>(</sup>٣) موقورة: محملة حملاً ثقبلاً .

منعه الحجاب، وشتمه العبيد، وضربه الأشراط؛ فلها كان في بعض الأيام خرج مالك بن طوق يريد التنزه حول الرحبة، فعارضه الأعرابي، فضربوه ومنعوه، فلم يثنه ذلك حتى أخذ بعنان فرسه، ثم قال: أيها الأمير، إني عائذ بالله من أشراطك هؤلاء! فقال مالك: دعوا الأعرابي؛ هل من حاجة يا أعرابي؟ قال: نعم أصلح الله الأمير؛ أن تُصغى إلي بسمعك، وتنظر إلي بطرفك، وتُقبل إلي بوجهك. قال: نعم. فأنشأ الأعرابي يقول:

ببابك دون الناس أنزلت حاجي ويمنعني الحُجّاب والسَّتْر مُسْبَل يدورون حوْلي في الجلوس كأنهُمْ فأمَّا وقد أبصَرْتُ وجهَكَ مُقْبلاً ومالِي مِنَ الدُّنيا سِواكَ ولا لِمَنْ وقد عَلِمَ الحَيّان قيْسٌ وخندف تخطَيْبت أعناق الملوكِ ورحْلتي فجئتك أبغي اليُسْرَ مِنكَ فمر بي فلا تَجْعلنْ لي نحو بابك عوْدةً

فاستضحك مالك حتى كاد أن يسقط عن فرسه؛ ثم قال لمن حوله: من يعطيه درهماً بدرهمين وثوباً بثوبين؟ فوقعت عليه الثياب والدراهم من كل جانب حتى تحير الأعرابي؛ ثم قال له: هل بقيت لك حاجة يا أعرابي؟ قال: أما إليك فلا! قال: فإلى من؟ قال: إلى الله أن يبقيك للعرب؛ فإنها لا تزال بخير ما بقيت لها.

دخل أعرابي إلى هشام بن عبد الملك، فقال: يا أمير المؤمنين، أتت علينا ثلاثة أعوام: فعام أذابَ الشحم، وعام أكلَ اللحم، وعام آنتقى العظم (٢) ، وعندكم أموال، فإن تكن لله فبثوها في عباد الله، وإن تكن للناس فلِمَ تُحْجَبُ عنهم، وإن تكن لكم

<sup>(</sup> ١ ) الشروط: رجال الشرطة . ( ٢ ) انتقى العظم: استخرج نقيه ، وهو مخه .

فتصدقوا؛ إن الله يجزي المتصدقين! قال هشام: هل من حاجة غير هذه يا أعرابي؟ قال: ما ضربتُ إليك أكباد الإبل أدّرع الهجير، وأخوض الدجا لخاص دون عام، ولا خير في خير لا يعم. فأمر له هشام بأموال فُرِّقتْ في الناس؛ وأمر للأعرابي بمال فرَّقَه في قومه.

## لبعض الأعراب:

طلب أعرابي من رجل حاجة فوعده قضاءها؛ فقال الأعرابي: إن مَن وعَدَ قضى الحاجةَ وإن كُثُرتْ؛ والمطْل من غير عسر آفةٌ الجود.

وقال أعرابي، وأتى رجلاً لم تكن بينهما حرمة في حاجة له، فقال: إني امتطيت الله الرجاء، وسرت على الأمل، ووفدت بالشكر، وتوسلت بحسن الظن: فحقق الأمل، وأحسن المثوبة، وأكرم القصد، وأتم الود، وعجل المراد.

وقف أعرابي على حلقة يونس النحوي، فقال: الحمد لله، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، إنا أناس قدمنا هذه المدينة ثلاثون رجلاً؛ لا ندفن ميتاً؛ ولا نتحول من منزل وإن كرهناه؛ فرحم الله عبداً تصدّق على ابن سبيل، ونضو<sup>(۱)</sup> طريق، ورسل سنّة؛ فإنه لا قليل من الأجر؛ ولا غني عن الله، ولا عمل بعد الموت؛ يقول الله عز وجل: ﴿مَنْ ذَا الذي يُقْرِضُ الله قرْضاً حسّناً﴾ (۱) إن الله لا يستقرض من عوز؛ ولكن ليبلو خيار عباده.

وقف أعرابي في شهر رمضان على قوم؛ فقال: يا قوم لقد ختمت هذه الفريضة على أفواهنا من صُبح أمس، ومعي بنتان لي، والله ما عَلِمْتُهما تَخَلالاً بخلال؛ فهل رجل كريم يرحم اليوم مقامنا، ويرد حشاشتنا؛ منعه الله أن يقوم مقامي فإنه مقام ذل وعار وصَغار! فافترق القوم ولم يعطوه شيئاً! فالتفت إليهم حتى تأملهم جميعاً، ثم

<sup>(</sup>١) نضا نضواً المكان: جاوزه وخلّفه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٤٥.

قال: أشدُّ واللهِ عليّ من سوء حالي وفاقتي، توهَّمي فيكم المواساة! انتعِلوا الطريق الاصحبكم الله.

الأصمعي قال: وقف أعرابي علينا فقال: يا قوم، تتابعت علينا سنون بتغير وانتفاص، فما تركت لنا هُبَعاً ولا رُبعاً (١) ، ولا عافطة ولا نافطة (٢) ، ولا ثاغية ولا راغية (٢) ؛ فأماتت الزرع، وقتلت الضرع، وعندكم من مال الله فضل نعمة ؛ فأعينوني من فضل ما آتاكم الله ، وارحموا أبا أيتام، ونضو زمان (٤) ؛ فلقد خلفت أقواماً يمرضون مريضهم ولا يكفنون ميتهم، ولا ينتقلون من منزل إلى منزل وإن كرهوه ؛ ولقد مشيت حتى انتعلت الدماء ، وجُعت حتى أكلت النوى .

## الأعرابية مع عبد الرحمن ابن أبي بكر:

الأصمعي قال: وقفت أعرابية من هوازن على عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقالت: إني أتيتُ من أرض شاسعة، تهيضني هائضة (٥) وترفعني رافعة في بواد بَرَيْن لحمي، وهضن عظمي: وتركنني والهة، قد ضاق بي البلد، بعد الأهل والولد، وكثرة من العدد؛ لا قرابة تُؤويني، ولا عشيرة تحميني؛ فسألت أحياء العرب: مَن المرتجَى سَيْبُه، المأمونُ عيبه، الكثير نائله، المكفيُّ سائله؟ فدللتُ عليك؛ وأنا امرأة من هوازن، فقدت الولد والوالد، فاصنع في أمري واحدة من ثلاث: إما أن تُحْسِن صَفَدي، وإما أن تُقيم أودي، وإما أن تَرُدَّني إلى بلدي. قال: بل أجعهن لك! ففعل ذلك بها أجع.

وقال أعرابي:

يا عامِلَ الخيْرِ رُزِقْت الجنَّة أَكْسُ بُنيَّاتِسِي وأُمَّهُنَّهُ وَكُنْ لنا مِنَ الزمانِ جُنَّهُ وآردُدْ علينا إنّ إنّ إنّ إنّ الله لتَفْعلنَهُ

<sup>(</sup>١) الهبع: الفصيل ينتج في أول الصيف. والربع ما ينتج في أول الربيع.

<sup>(</sup>٢) العافطة: النعجة، والنافطة: العنز. (٣) الثاغية: الشاة، والراغية: الناقة.

<sup>(</sup>٤) نضو الزمان أي الفقير المعدم. (٥) الهائضة، أي الشدة والكرب.

#### لبعض الأعراب:

الأصمعي قال: وقفت أعرابية فقالت: يا قوم، سَنة جردتْ وأيد جمدت، وحال أجهدت؛ فهل من فاعل لخير، وآمر بميْر؟ رحم الله من رَحم، وأقرض من يقرض.

الأصمعي قال: أصابت الأعراب أعوام جدبة وشدة وجَهْد، فدخلت طائفة منهم البصرة وبين أيديهم أعرابي وهو يقول: أيها الناس، إخوانكم في الدين، وشركاؤكم في الإسلام، عابرو سبيل، وفُلال (١) بؤس، وصرعى جدب، تتابعت علينا سنون ثلاثة، غيرت النَّعم وأهلكت النَّعم، فأكلنا ما بقي من جلودها فوق عظامها فلم نزل نعلل بذلك أنفسنا، ونمني بالغيث قلوبنا، حتى عاد محناً عظاماً، وعاد إشراقنا ظلاماً، وأقبلنا إليك يصرعنا الوعر، ويكننا السهل، وهذه آثار مصائبنا، لائحة في سماتنا، فرحم الله متصدقاً من كثير، ومواسيا من قليل، فلقد عظمت الحاجة، وكسف البال وبلغ المجهود، والله يجزي المتصدقين.

الأصمعي قال: كنتُ في حلقة بالبصرة إذ وقف علينا أعرابي سائلاً، فقال: أيها الناس، إن الفقر يهتك الحجاب، ويُبرز الكَعاب؛ وقد حملتنا سنو المصائب، ونكبات الدهور، على مركبها الوعر، فواسوا أبا أيتام، ونضو زمان، وطريد فاقة، وطريح هلكة، رحمكم الله.

أتى أعرابي عمر بن عبد العزيز فقال: رجل من أهل البادية، ساقته إليك الحاجة، وبلغت به الغاية، والله سائلك عن مقامي هذا. فقال عمر. ما سمعت أبلغ من قائل ولا أوعظ لِمَقول له من كلامك هذا.

سمع عدي بن حاتم رجلاً من الأعراب وهو يقول: يا قوم، تصدقوا على شيخ مَعِيل، وعابر سبيل، شهد له ظاهرُه، وسَمِع شكواه خالقه، بدنه مطلوب وثوبهُ

<sup>(</sup>١) فلال بؤس، أي منهزمون أمام البؤس.

مسلوب! فقال له: من أنت؟ قال: رجل من بني سعد في ديةٍ لزمتني، قال: فكم هي ؟ قال: مائة بعير . قال: دُونكَها في بطن الوادي!

سأل أعرابي رجلاً فأعطاه، فقال: جعل الله للمعروف إليك سبيلاً، وللخير عليك دليلاً ، ولا جعل حظَّ السائل منك عذرة صادقة .

وقف أعرابي بقوم فقال: أشكو إليكم أيها الملأ زماناً كلح(١) في وجهه، وأناخ عليّ كلكَلُه، بعد نعمة من البال، وثروة من المال، وغبطة من الحال؛ اعتورتني شدائده، بنبل مصائبه، عن قِسِيِّ نوائبه، فها تَرك لي ثاغية أجتدي ضرعَها، ولا راغية أرتجي نفعها، فهل فيكم من معين على صرْفه، أو مُعدٍ على حتفه؟ فردّ القوم عليه ولم يُنيلوه شيئاً؛ فأنشأ يقول:

قد ضاع من يأمُل من أمشالِكم جُوداً وليس الجُود من فعالِكُم لا بارك الله لكم في مالكم ولا أزاح السوء عن عيالكم فالفقر خير من صلاح حالكم

الأصمعي قال: سأل أعرابي فلم يُعطُّ شيئًا ، فرفع يديه إلى السماء وقال:

يا ربِّ ثقتِي وذخْري لِصبيةٍ مثل صِغارالذَّرِّ

جاءهم البَـردوهم بشرٌّ بغير لُحْــف وبغير أُزْر كأنهم خنافسٌ في جُحر تَراهم بعد صلاة العصر وكلَّهـم مُلتصِـقٌ بصـدري فاسمعْ دعائِي وتَـولَّ أمـري

سأل أعرابي ومعه ابنتان له، فلم يُعطُّ شيئًا ؛ فأنشأ يقول:

أيا آبنتيَّ صابراً أباكها إنكها بعين مسن يسراكها اللهُ مـولايَ وهــو مــولاكها فـأخلِصـا لله في نَجــواكها لعلمه يسرحم مَمن أواكما

تضرَّعا لا تَذْخَرا بُكاكما

إِنْ تَبِكيا فالدهرُ قد أبكاكما

<sup>(</sup>١) كلح: عبس.

#### هشام وأعرابي:

العتبي قال: كانت الأعراب تنتجع هشام بن عبد الملك بالخطب كل عام، فتقدّم إليهم الحاجب يأمرهم بالإيجاز، فقام أعرابي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة؛ والمنه مبغضة؛ فَلأنْ نحبك خير من أن نبغضك! فأعطاه وأجزل له.

الأصمعي قال: وقف أعرابي غَنويٌّ على قوم؛ فقال بعد التسلم: أيها الناس، ذهب النَّيْل؛ وعجف الخيْل<sup>(۱)</sup>؛ وبُخس الكيل؛ فمن يرحم نضو سفر، وقل سنة، ويُقرض الله قرضاً حسناً. لا يستقرض الله من عُدم، ولكن ليبلوكم فيا آتاكم. ثم أنشأ يقول:

هـل مـن فتّـى مقتـدِر معين على فقيـر بائــس مسكيــن أبـــي بنين جزاه ربّـي بـالـذي يُعطيني أبـــي بنين أفضل ما يُجزَى به ذو الدّين

#### لبعض الأعراب:

الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يقول لرجل: أطعمك الله الذي أطعمتني له؛ فقد أحييتني بقتل جوعي، ودفعت عني سوء ظني بيومي؛ فحفظك الله على كل جنب، وفرج عنك كل كرب، وغفر لك كل ذنب.

وسأل أعرابيّ رجلاً فاعتلّ عليه، فقال: إن كنتَ كاذباً فجعلك الله صادقاً! وقال أعرابي للمأمون:

رأْسِ الأنام وما الأذنابُ كالراس وبابن عمم رسول الله عبَّاس: (٢) إلى الله عبَّاس: إلى الله المامة بالحرْمان والساس (٣)

قلْ للإمام الذي تُرْجى فضائله إني أعسوذ بهرون وخُفسرتسه من أن تُشدَّ رحال العِيس راجعةً

<sup>(</sup>١) عجف الخيل: هزل. (٢) الخفرة: الذمام والعهد.

<sup>(</sup>٣) العيس: الإبل التي يخالط بياضها شقرة.

#### أعرابي وزوجه في مجاعة:

الأصمعي قال: أصابت الأعراب مجاعة، فمررت برجل منهم قاعد مع زوجته بقارعة الطريق وهو يقول:

#### أعرابي في مجاعة:

الأصمعي قال: حدّثني بعض الأعراب قال: أصابتنا سَنَة وعندنا رجل غني وله كلب، فجعل كلبه يعوي جوعاً، فأنشأ يقول:

تشكَّى إلى الكلب شدة جُوعه وبي مثلُ ما بالكلب أو بي أكثرُ فقلتُ: لعل الله بأتي بغيثه فيُضْحي كلانًا قاعداً يتكبَّر كأني أمير المؤمنين من الغنى وأنت من النعمى كأنك جعفر

#### أعرابي اسمه عمرو:

الأصمعي قال: سأل أعرابي رجلاً يقال له عمرو، فأعطاه درهمين؛ فردهما عليه وقال:

تركتُ لعمرو درْهميْه ولم يكن ليُغنِيَ عنّي فاقتِي درها عمرو وقلتُ لعمرو خذها فاصطرفها سريعيْن في نقْض المودة والأجْر

#### لبعض الأعراب:

أبو الحسن قال: وقف علينا أعرابي، فقال: أخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، وطالب خير من رزق الله؛ فهل فيكم من مُواس في الله؟.

الأصمعي قال: ضجر أعرابي بكثرة العيال والولد، وبلغه أنّ الوباء بخيبر شديد؛ فخرج إليها يعرّضهم للموت، وأنشأ يقول:

قلتُ لِحُمّى خيبَر آستعـدّي هاكِ عيالي فاجهـدي وجـدّي وبـدي وبـدي وبـدي وبـدي وبـدي وبـدي الجُنـد (١)

فأخذته الحمي، فهات هو وبقى عياله.

## مروان وأعرابي:

سأل أعرابي شيخاً من بني مروان وحوله قوم جلوس، فقال: أصابتنا سنة. ولي بضع عشرة بنتاً، فقال الشيخ: أمّا السنة فوددت والله أن بينكم وبين السماء صفائح من حديد، ويكون مسيلها مما يليني فلا تقطر عليكم قطرة؛ وأمّا البنات فليت الله أضعفهن لك أضعافاً كثيرة، وجعلك بينهن مقطوع اليدين والرجلين ليس لهن كاسب غيرك! قال: فنظر إليه الأعرابي ثم قال: والله ما أدري ما أقول لك، ولكن أراك قبيح المنظر، سيء الخلق، فأعضك الله ببظر أمّهات هؤلاء الجلوس حولك!

# طائفي وأعرابي:

وقف أعرابيٌّ على رجل شيخ من أهل الطائف، فذكر له سنة وسأله. فقالت: وددت والله أنّ الأرض خطة لا تنبت شيئاً! قال: ذلك أيبس لجفير أمّك في آستها.

# قولهم في المواعظ والزهد

## هشام وأعرابي:

أبو حاتم عن الأصمعي قال: دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك فقال له: عظني يا أعرابي. فقال: كفى بالقرآن واعظاً، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ويْلٌ للمطفِّفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوْفون وإذا كالوهم أو وزَنوهم يُخسِرون ألا يظُنُّ أُولئك أنهم مَبعوثون ليوم عظيم يومَ يقومُ

<sup>(</sup>١) الصالب من الخمى: التي معها حرارة شديدة والورد من أسهاء الحمى.

الناسُ لربِّ العالمين (١) ثم قال: يا أمير المؤمنين، هذا جزاء من يطفّف في الكيل والميزان، فها ظنَّك بمن أخذه كله ؟!

# لأعرابي يعظ أخاه:

وقال أعرابي لأخيه: يا أخي، أنت طالب ومطلوب، يطلبك مالا تفوته، وتطلب ما قد كُفيتَه، فكأنّ ما غاب عنك قد كُشف لك، وما أنت فيه قد نُقلت عنه، فامهد لنفسك، وأعدّ لغدك، وخذ في جهازك.

ووعظ أعرابي أخاً له أفسد ماله في الشراب، فقال: لا الدهر يعظك، ولا الأيام تُنذرك، ولا الشيب يزجرك، والساعات تُحصى عليك، والأنفاس تُعَدّ منك، والمنايا تُقاد إليك؛ أحب الأمور إليك أَعْودها بالمضرة عليك.

#### لبعض الأعراب:

وقيل لأعرابي: مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: لثلاث خلال فيه: لأنه متلف للمال، مذهب للعقل، مُسقط للمروءة.

وقال أعرابي لرجل: أي أخي، إن يسار النفس أفضل من يسار المال، فإن لم ترزق غنى ، فلا تحرم تقوى، فرب شبعان من النعم، غرثان (٢) من الكرم؛ وآعلم أن المؤمن على خير، ترحب به الأرض، وتستبشر به السهاء؛ ولن يُساء إليه في بطنها، وقد أحسن على ظهرها.

وقال أعرابي: الدراهمُ مياسم (٢) تسِمُ حمداً وذمّاً؛ فمن حبسها كان لها، ومن أنفقها كانت له؛ وما كلّ من أعْطي مالاً أعْطِيَ حمداً ولا كلّ عديم ذميم .

أخذ هذا المعنى الشاعر فقال:

أنت للهال إذا أمسكتَه فإذا أَنْفَقْتُه فالمالُ لكُ

 <sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية ١ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٣) مياسم: مفرده ميسم، وهو الآلة يوسم بها كالمكواة.

#### لابن عباس:

وهذا نظير قول آبن عباس \_ ونظر إلى درهم في يد رجل \_ فقال: إنه ليس لك حتى يخرج من يدك.

#### لبعض الأعراب:

وقال أعرابي لأخ له: يا أخي، إن مالك إن لم يكن لك، كنت له؛ وإن لم تُفنه أفناك، فكُلْه قبل أن يأكلك.

وقال أعرابي: مضى لنا سلف أهل تواصل اعتقدوا مننا، واتخذوا الأيادي ذخيرة لمن بعدهم، يرون اصطناع المعروف عليهم فرضاً لازماً، وإظهار البر واجباً ثم جاء الزمان ببنين اتخذوا مِنَنهم بصناعة، وبسرَّهم مرابحة، وأياديهم تجارة، واصطناع المعروف مقارضة (١) كنقد [السوق]: خذ منى وهات.

وقال أعرابي لولده: يا بني، لا تكن رأساً ولا ذَنَباً، فإن كنت رأساً فتهيأ للنطاح، وإن كنت ذَنَباً فتهيأ للنكاح.

قال: وسمعت أعرابياً يقول لابن عمه: سأتخطى ذنبك إلى عُذْرك، وإن كنتُ من أحدهما على شك ومن الآخر على يقين؛ ولكن لِيتمَّ المعروف مني إليك، ولتقوم الحجة لي عليك.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: إن الموقّق من ترك أرفق الحالات به لأصلحِها لدينه، نظراً لنفسه إذا لم تنظر نفسه لها.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: الله مُخْلِفُ ما أتلف الناس، والدهر مُتلِف ما أخلفوا، وكم من ميتة عليها طلب الحياة، وكم من حياة سببها التعرض للموت.

وقال أعرابي: إن الآمال قَطَعت أعناق الرجال، كالسراب: غرَّ من رآه، وأخلف من رجاه.

<sup>(</sup>١) يقال قارضه مقارضة: أعطاه قرضا.

وقال أعرابي لصاحب له: آصحب من يتناسى معروفهُ عندك، ويتذكر حقوقَك علمه .

وقال أعرابي: لا تسأل عمن يفرّ من أن تسأله، ولكن سل مَن أمَرَك أن تسأله، وهو الله تعالى.

وقيل لأعرابي في مرضه: ما تشتكي؟ قال: تمامَ العِدَّةِ، وانقضاءَ المدّةِ.

ونظر أعرابي إلى رجل يشكو ما هو فيه من الضيق والضر، فقال: يا هذا، أتشكو مَنْ يرحمُك إلى من لا يرحَمْك .

وقالت أعرابية لابنها: يا بنيّ، إن سؤالك الناسَ ما في أيديهم أشد من الافتقار إليهم، ومن افتقرْت إليه هُنْت عليه، ولا تزال تحفظ وتكرم حتى تَسأل وترغب فإذا ألحتْ عليك الحاجة ولزمك سوء الحال، فاجعل سؤالك إلى من إليه حاجة السائل والمسئول، فإنه يعطى السائل.

وقالت أعرابية تُوصي ابناً لها أراد سفراً: يا بُني ، عليك بتقوى الله فإنه أجدى عليك من كثير غيرك ، وإياك والنائم ، فإنها تورث الضغائن وتفرق بين المحبين ، ومثّل لنفسك مثالاً تستحسنه من غيرك فاحذر عليه واتخذه إماماً ، واعلم أنه من جمع بين السخاء والحياء ، فقد أجاد الحلة إزارها ورداءها .

قال الأصمعى: لا تكون الحلة إلا ثوبين: ازاراً ورداء.

أنشد الحسن لأعرابي كان يطوف بأمه على عانقه حول الكعبة:

إِنْ تَركبي على قَذَالي فَاركبي فطالما حَملُتني وسِرْتِ بي في بطنيكِ المطهَّر المطيَّب كم بين هٰذاك وهذا المرْكَب وأنشد لآخر كان يطوف بأمه:

ما حجَّ عبدٌ حَجَّةً بأمِّه فكان فيها مُنْفقاً من كده

<sup>(</sup> ١ ) القذال: جماع مؤخر الرأس من الانسان والفرس فوق القفا .

# إلا آستَمَّ الأجرَ عند ربِّهِ

قال وسمعت أعرابياً يقول: ما بقاء عمر تقطعه الساعات، وسلامة بَدَن مُعرّض للآفات! ولقد عَجبتُ من المؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذّي أحيا له ليله وأظأ له نهاره.

وذكر أهل السلطان عند أعرابي فقال: أما والله لئن عزَّوا في الدنيا بالجوْر لقد ذلَّوا في الآخرة بالعدل، ولقد رضوا بقليل فان عوضاً عن كثير باق، وإنما تزل القدم حيث لا ينفع الندم.

ووصف أعرابي الدنيا فقال: هي رنقةُ (١) المشارب، جمة المصائب لا تمتعك الدهر بصاحب.

وقال أعرابي: من كان مطيته الليل والنهار سارا به وإن لم يَسِر ، وبلغا به وإن لم يبلغ.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: الزهادة في الدنيا مفتاحُ الرغبة في الآخرة والزهادة في الآخرة مفتاحُ الرغبة في الدنيا.

وقيل لأعرابي وقد مرض: إنك تموت! قال: وإذا متُّ فإلى أين يُذهَب بي؟ قالوا: إلى الله! قال: فها كراهتي أن يذهب بي إلى من لم أر الخير إلا منه؟

وقال أعرابي: من خاف الموت بادره الموت، ومن لم يُنَعِّ النفس عن الشهوات أسرعت به إلى الهلكات، والجنة والنار أمامك.

وقال أعرابي لصاحب له: والله لئن هملجت (٢) إلى الباطل إنك لعطوف عن الحق، وإن أبطأت ليُسْرعَنَّ إليك، وقد خسر أقوام وهم يظنون أنهم رابحون؛ فلا تعرَّنَك الدنيا، فإن الآخرة من ورائك.

وقال أعرابي: خير لك من الحياة ما إذا فقدته أبغضت له الحياة، وشر من الموت

<sup>(</sup>١) رنقة: كدرة. (٢) هملج: سار سيراً حسناً في سرعة.

ما إذا نزل بك أحببت له الموت.

وقال أعرابي : حسبك من فساد الدنيا أنك ترى أسنمة توضع؛ وأخفافاً ترقع. والخيرَ يُطلب عند غير أهله، والفقيرَ قد حل غير محله.

وقدم أعرابي إلى السلطان فقال له: قُلِ الحقُّ وإلا أَوْجَعْتُكَ ضَرباً! قال له: وأنت فاعمل به، فوالله ما أوعدك الله على تركه أعظمُ مما توعَّدُني به.

وقيل لأعرابي: من أحقُّ الناس بالرحمةِ ؟ قال الكريم يسلَّط عليه اللئيم، والعاقل يسلط عليه الجاهل.

وقيل له: أي الداعين أحق بالإجابة؟ قال المظلوم.

وقيل له: فأي الناس أغنى عن الناس؟ قال: من أفرد الله بحاجته.

ونظر عثمان إلى أعرابي في شَملة غائر العينين مُشرف الحاجبين ناتى، الجبهة، فقال له: يا أعرابي، أين ربُّك؟ قال: بالمرصاد.

الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يقول: إذا أشكل عليك أمران فانظر أيها أقرب من هواك فخالفه، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: من نتَج الخير أنتج له فِراخاً تطير بأجنحة السرور؛ ومن غرس الشر أنبت له نباتاً مرّاً مذاقه، وقضبانه الغيظ، وثمرته الندم.

وقال أعرابي: الهوى عاجله لذيذ، وآجله وخيم.

وقيل لأعرابي: إنك لحسَن الشارة. قال: ذلك عنوان نعمة الله عندي.

قال الأصمعي: ورأيت أعرابياً أمامه شالا فقلت له: لمن هذه الشاء؟ قال: هي لله عندي .

وقيل لأعرابي: كيف أنت في دينك؟ قال: أخرقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار.

وقال أعرابي: من كساه الحيال ثوبَه خَفَى على الناس عيبه .

وقال: بئس الزاد التعدي على العباد.

وقال: التلطفُ بالحيلة أنفع من الوسيلة .

وقال: من ثقل على صديقه خفَّ على عدوّه، ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون.

قال وسمعت أعراباً يقول لابنه وهو يعاتبه: لا تتوهمن ـ على من يستدل على غائب الأمور بشاهدها \_ الغفلة عن أمور يعاينها ، فتكون بنفسك أخطأت ، وحظَّك إ أخطأت

ونظر أعرابي إلى رجل حسن الوجه بَضِّهِ (١) فقال. إني أرى وجها ما عَلِقَه بَرْدُ وُضُوء السَّحَر، ولا هو بالذي قال فيه االشاعر:

من كلِّ مجتهد برَى أوصاله صوْم النهار وسجدة الأسحار الأصمعي قال: سمعت أعرابياً ينشد:

وإذا أظهـوْتَ أمــراً حسنــاً فليكن أحسـن منـه مـا تُسـرّ فمُسرُّ الخير مَــوســومٌ بــه ومُسِـرُ الشرِّ مَـوسـومٌ بشَــرّ

وقول الأعرابي هذا على ما جاء في حديث رسول الله عليه الله علم اسر امروَّ سريرة إلا ألبسه الله رداءها ، إن خيراً فخير وإن شرّاً فشم ».

قال: وأنشدني أعرابي:

ومــا هـــذه الأيـــام إلاَّ مُعـــارةٌ فها اسطعت من معروفها فتزوّد فإنك لا تدرى بأيَّة بلدة تموت ولا ما يُحدث الله في غد على وجهه ستْرٌ من الأرض يَبعَــد يقولون لا تَبعَدْ ومَن يـك مُسـدَلاً

وقال أعرابي: أعجز الناس من قصَّر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيَّع من ظفر به منهم.

وقال أعرابي لابنه: لا يسرك أن تغلب بالشر؛ فإن الغالب بالشر هو المغلوب.

وقال أعرابي لأخ له: قد نهيتك أن تريق ماء وجهك عند من لا ماء في وجهه . فإن حظك من عطبته السؤال.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: إن حب الخبر خبر وإن عجزت عنه المقدرة، (١) البض: النّضر.

وبغض الشر خير وإن فعلت أكثره .

وشهد أعرابي عند سوار القاضي بشهادة، فقال له: يا أعرابي، إن ميداننا لا يجري من العتاق فيه إلا الجياد. قال: لئن كشفت لتجدني عثوراً! فسأل عنه سوار فأخبر بفضل وصلاح، فقال له: يا أعرابي، أنت ممن يجري في ميداننا. قال: ذلك بستر الله.

وقال أعرابي: والله لولا أن المروءة ثقيل محملها، شديدة مؤنتها(١)، ما ترك اللئام للكرام شيئاً.

احتُضر أعرابي، فقال له بنوه: عظنا يا أبت. فقال: عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم.

ودخل أعرابي على بعض الملوك في شملة شعر، فلم رآه أعرض عنه، فقال له: إن الشملة لا تكلمك وإنما يكلمك من هو فيها.

مرّ أعرابي بقوم يدفنون جارية ، فقال نعم الصهر ما صهرتم! وأنشد:

وفي الأعياص أكفاء لليْلي وفي لحدٍ لها كُــف، كـريمُ

وقال أعرابي: رب رجل سِره منشور على لسانه، وآخر قد التحف عليه قلبه التحاف الجناح على الخوافي .

ومرّ أعرابيان برجل صلّبه بعض الخلفاء، فقال أحدهما: أنبتته الطاعة وحصدته المعصية! وقال الآخر: من طلق الدنيا فالآخرة صاحبته، ومن فارق الحق فالجِذْع راحلته.

العتبي عن زيد بن عُهارة، قال: سمعت أعرابياً يقول لأخيه وهو يبني منزلاً: يا أخى:

أنت في دار شَتَاتٍ فتأهَّبْ لِشتاتِكْ

<sup>(</sup> ١ ) المؤنة: القو*ت*.

واجعل الدَّنيا كيوْم صُمْتَه عن شهواتِكُ واجعل الفِطْسِ إذا ما نِلْتِه يسوم مماتك واطلب الفوْز بعيش الزهد من طول حياتك

ثم أطرق حيناً ورفع رأسه وهو يقول:

قائدُ الغَفْلة الأمل والهوى قائدُ الزَّلل قَصَلُ الجهلُ أهله ونجا كلَّ من عقلُ قَصَلَ الجهلُ أهله ونجا كلَّ من عقلُ فاعتنِهم دوْلة السَّلا مة واستأنف العملُ أيها المبتني القصول و رَ وقد شاب واكتهلُ أخبرَ الشَّيْب عنك أندك في آخر الأجلل فعلامَ الوقول في عَرْصة العجو والكسل فعلامَ الوقول في عَرْصة العجو والكسل أندت في منزل إذا حَلَّه نازلٌ رَحلُ منزل لم يَسزل إذا حَلَّه نيبو بمن نسزل منزل لم يَسزل يَضيد في المنسو بمن نسزل فتأهيب لرحلة ليس يسعى بها جَمل وحلية ليس يسعى بها جَمل رحلة ليس يسعى بها جَمل رحلة القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحليه المَدروهة القَفَلُ وحلية المَدروهة القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلْ وحلية القَفَل وحلية القَفَل وحلية المَدروهة القَفَلُ وحلية القَفَل وحلية القَفَل وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَل وحلية القَفَل وحلية القَفَل وحلية القَفَلُ وحلية القَفَلُ وحلية القَفَل وحلية القَفْل وحلية المناسول وحلية المنول وحلية المناسول وحلية

وقيل لأعرابي: كيف كتمانك للسر؟ قال: ما جوفي له إلا قبر .

## لآخر في الوفاء:

وقال أعرابي: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل. ودوام عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وشوقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه.

## لآخر فيا يضيع الأمور:

وقال أعرابي: إذا كان الرأي عند من لا يُقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا ينفقه \_ ضاعت الأمور.

#### لآخر في القدر:

وسئل أعرابي عن القدر فقال: الناظر في قدر الله كالناظر في عين الشمس: بعرف ضوءها ولا يقف على حدودها.

وسئل آخر عن القدر فقال: علم اختصمتْ فيه العقول، وتقاول فيه المختلفون، وحق علينا أن نرد ما التبس علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه.

وقال أعرابي تكوير(١) الليل والنهار، لا يُبْقِي على الأعمار، ولا لأحد فيه الخيار.

# الحجاج وأعرابي:

أبو حاتم عن الأصمعي قال: خرج الحجاج ذات يوم فأصحر (٢) ، وحضر غداؤه فقال: اطلبوا من يتغدّى معنا . فطلبوا ، فلم يجدوا إلا أعرابياً في شملة ، فأتوه به ، قال له : قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته ! قال: ومن هو ؟ قال: الله تبارك وتعالى ، دعاني إلى الصيام ، فأنا صائم . قال: صوم في مثل هذا اليوم على حَر ؟ قال صمت ليوم هو أحر منه ! قال فأفطر اليوم وتصوم غداً . قال: ويضمن في الأمير أن أعيش إلى غدّ ! قال: ليس ذلك إلى قال: فكيف تسألني عاجلاً بآجل ليس إليه سبيل ! قال: إنه طعام طيب . قال: والله ما طيّبه خبازك ولا طباخك ، ولكن طيبته العافية ! قال الحجاج : تالله ما رأيت كاليوم ، أخرجوه عني .

#### لأعرابي:

أبو الفضل الرياشي قال: أنشدنا أعرابي:

أباكية رزيْنة إن أتاها نعِي أمْ يكونُ لها اصْطِبارُ إِذَا مِا أَهْ يكونُ لها اصْطِبارُ إِذَا مِا أَهلُ وُدِّي ودَّعونِي وراحوا والأكف بها غُبارُ والقِطارُ (٢) وغُودِرَ أَعْظُمِي في لحدِ قبْرِ تعاوَرُهُ الجنائِبُ والقِطارُ (٢)

<sup>(</sup>١) تكوير الليل والنهار: أن يلحق أحدهما بالآخر. (٢) أصحر: خرج إلى الصحراء.

<sup>(</sup>٣) الجنائب: جمع جنوب، وهي الرياح الحارة؛ والقطار: جمع قطر، وهو المطر.

تظَلَّ الرِّيخُ عاصفةً عليهِ فذاكَ النَّأيُ لا الهِجرانُ حوْلا

وهذا نظير قول ليلي الأخيلية:

لعَمْرُك ما الهِجرانُ أن تَشْحَط النَّـوَى

ونظيره قول خنساء:

نأيُ الخَليليْنِ كُوْنُ الأرضِ بينهما وأنشد الآخر:

إذا ما المنايا أخْطأتْك وصادفتْ

ويَرعَى حولَهُ الَّلهـق النَّـوَارُ (١) وحَــوْلا ثم تجمَعُنــا الدِّيــارُ

ولكِنها الهجرانُ ما غيَّبَ القَبرُ (٢)

هذا عليها وهـذا تحتّها رمِمَا (٢)

حبيبك فاعلم أنها ستَعـودُ

# عمر وأعرابي بالجبانة:

الرياشي قال: مَرَّ عمر بن الخطاب بالجبّانة فإذا هو بأعرابيّ، فقال: ما تصنع هنا يا أعرابي في هذه الديار الموحشة؟ قال: وديعة لي ها هنا يا أمير المؤمنين. قال: وما وديعتك؟ قال: بُنّيّ لي دفنته، فأنا أخرج إليه كل يوم أندبه. قال: فاندبه حتى أسمع. فأنشأ يقول:

يا غائباً ما يؤوبُ من سفره يا غائباً ما يؤوبُ من سفره يا قرة العين كنت لي سكنا شربت كأساً أبوك شاربها يشربها والأنسام كلهسم فالحمد لله لا شريك له قد قسم العمر في العباد فا

عاجَله موته على صغره في طول ليلي نعم وفي قصره في طول ليلي نعم وفي قصره لا بُدَّ يسوماً له على كبَسرة من كان في بَدوه وفي حَضرة الموت في حُكمه وفي قسدرة في عُمرة في عُمرة

<sup>(</sup>١) اللهق: الثور الوحشي؛ والنوار: النفور.

<sup>(</sup>٢) نشحط: تبعد.

<sup>(</sup>٣) الرَّمم: البالي من كل شيء .

# قولهم في المدح

#### لبعضهم في المدح:

ذكر أعرابي قوماً عُباداً ، فقال: تركوا والله النعيم ليتنعموا ؛ لهم عبرات متدافعة ، وزفرات متتابعة ، لا تراهم إلا في وجه وجيه عند الله .

وذكر أعرابي قوماً فقال: أدّبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب؛ فلم تغُرَّهم السلامة المنطوية على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي به قطع الناس مسافة آجالهم: فدلّت ألسنتهم بالوعد، وانبسطت أيديهم بالوجْد (١) فأحسنوا المقال، وشَفعوه بالفعال.

وسئل أعرابي عن قوم فقال: كانوا إذا اصطفوا سفرت<sup>(۲)</sup> بينهم السهام؛ وإذا تصافحوا بالسيوف فغرت المنايا أفواهها؛ فرب يوم عارم<sup>(۲)</sup> قد أحسنوا أدبه، وحرب عبوس قد ضاحكتها أسنتهم؛ إنما قومي البحر. ما ألقمتَه التقم.

وذكر أعرابي قوماً فقال: ما رأيت أسرع [منهم] إلى داع بليل على فرس حسيب (١) وجمل نجيب. ثم لا ينتظر الأولُ السابق الآخرَ اللاحن.

وذكر أعرابي قوماً فقال: جعلوا أموالهم مناديل أعراضهم. فالخير بهم زائد، والمعروف لهم شاهد؛ فيعطونها بطيبة أنفسهم إذا طلبت إليهم. ويباشرون المعروف بإشراق الوجوه إذا بُغي لديهم.

وذكر أعرابي قوماً فقال: والله ما أنالوا شيئاً بأطراف أناملهم إلا وطئناه بأخماص أقدامنا؛ وإن أقصى هممهم لأدنى فعالنا.

وذكر أعرابي أميراً فقال: إذا ولى يطابق بين جفونه، وأرسل العيونَ على عيونه؛ فهو غائب عنهم شاهد معهم، فالحسن راج والمسيء خائف.

<sup>(</sup>١) الوجد: اليسار والسعة . (٢) أي كانت السهام بينهم سفراء .

ودخل أعرابي على رجل من الولاة فقال: أصلح الله الأمير، اجعلني زماماً من أزمتك تجرّبه الأعداء، فإني مِسْعَر حرْب، ورَكَّاب نُجب، شديد على الأعداء لين على الأصدقاء؛ منطوي الحصيلة، قليل الثميلة (١)، نومي غرار (٢)، قد غَذَتْني الحرب بأفاويقها، وحلبت الدهر أشطره؛ ولا تمنعك مني الدمامة؛ فإن من تحتها شهامة.

وذكر أعرابي رجلاً ببراعة المنطق فقال: كان والله بارع المنطق، جزل الألفاظ، عربي اللسان، فصيح البيان، رقيق حواشي الكلام، بليل الريق، قليل الحركات، ساكن الإشارات.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: رأيت له حلماً وأناة، يحدثك الحديث على مقاطعه، ينشدك الشعر على مدارجه، فلا تسمع له لحناً ولا إحالة (٣).

العتبي قال: ذكر أعرابي قِوماً، فقال: آلت سيوفهم ألاّ تقضي ديناً عليهم، ولا تضيّع حقا لهم، فها أُخذَ منهم مردود إليهم، وما أُخَذُوا متروكٌ لهم.

ومدح أعرابي رجلاً ، فقال: ما رأيت عيناً قط أخرق لظلمة الليل من عينه ولحظة أشبه بلهيب النار من لحظته ؛ له هزة كهزة السيف إذا طرب، وجرأة كجرأة الليث إذا غضب.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: كان الفهمُ منه ذا أذنين، والجواب ذا لسانين؛ لم أر أحداً أَرْتقَ لخلل الرأي منه، بعيد مسافة العقل ومراد الطرف، إنما يرمي بهمته حيث أشار الكرم.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: ذاك والله فسيح النسب، مستحكم الأدب، من أي أقطاره أتيته انتهى إليك بكرم فعال، وحسن مقال.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: كانت ظلمة ليله كضوء نهاره، آمراً بإرشاد، وناهياً

<sup>(</sup>١) الثميلة: البقية من الشيء. (٢) غرار: قليل.

<sup>(</sup>٣) أحال الكلام: أفسده.

عن فساد، لحديث السوء غير منقاد.

وقال أعرابي: إن فلاناً «نعم» للسانه قبل أن يخلق لسانه لها: فها تراه الدهر إلا وكأنه لا غنى له عنك وإن كنت إليه أحوج؛ إذا أذنبت إليه غفر وكأنه المذنب، وإذا أسأت إليه أحسن وكأنه المسيء.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: اشترى والله عِرْضَه من الأذى؛ فلو كانت الدنيا له فأنفقها لرأى بعدها عليه حقوقاً، وكان منهاجاً للأمور المشكلة إذا تناجز الناس باللائمة.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: كان والله يغسل من العار وجوهاً مسودة، ويفتح من الرأي عيوناً منسدة.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذاك والله ينفع سلمه ولا يستمر ظلمه؛ إن قال فعل، وإن ولى عدل.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: ذاك والله يعني في طلب المكارم، غير ضال في مسالك طرقها، ولا مُشتغل عنها بغيرها.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: يفوِّق الكلمة على المعنى فتمرق مروق السهم من الرمِيَّة، فما أصاب قتل، وما أخطأ أشوى (١)، وما عظعظ (٢) له سهم منذ تحرك لسانه في فيه.

وذكر أعرابي أخاه فقال: كان والله رَكوباً للأهوال، غير ألوف لربّات الحجال؛ إذا أرعد القوم من غير كرّ، يهين نفساً كريمة على قومها، غير مبقية لغد ما في يومها.

رب . ومدح رجل رجلاً فقال: كأن الألسن ريضت (٢) في تنعقد إلا على وده، ولا تنطق إلا بثنائه .

<sup>(</sup> ١ ) أشوى: أصاب الشوى؛ والشوى كل ما ليس مقتلاً كاليدين والرجلين.

<sup>(</sup>٢) عظعظ: مر مضطرباً ولم يقصد. (٣) ريضت: ذللت.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: كان والله للإخاء وَصولاً، وللمال بَذولاً، وكان الوفاء بهما عليه كفيلاً، فِمن فاضله كان مفضولاً.

وقيل لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: التباعد من حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: كان والله من شجر لا يخلف ثمره، ومن بحر لا يخاف كدره.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذاك والله فتى زانه الله بالخير ناشئاً، فأحسن لبسه، وزين به نفسه.

ومدح أعرابي رجلاً فقال: يصم أذنيه عن استماع الخَنا<sup>(١)</sup>، ويخرس لسانه عن التكلم به؛ فهو الماء الشَّريب<sup>(١)</sup>، والمصقع الخطيب.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذاك رجل سبق إليّ معروفه قبل طلبي إليه، فالعرض وافر، والوجه بمائه، وما أستقل بنعمة إلا أثقلني بأخرى.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذاك رضيع الجود والمفطوم به، عَيِّ عن الفحشاء، معتصم بالتقوى؛ إذا خَرست الألسن عن الرأي حذف<sup>(٦)</sup> بالصواب كما يَحذف الأرنب، فإن طالت الغاية ولم يكن من دونها نهاية تمهل أمام القوم سابقاً.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: إن جليسه لطيب عشرته أطربُ من الإبل على الحداء، والثمل على الغناء.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: كان له علم لا يخالطه جهل، وصدق لا يشوبه كذب، كأنه الوبْل عند المحْل.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ما رأيت أعشق للمعروف منه، وما رأيت المنكر أبغض لأحد منه.

<sup>(</sup>١) الخنا: الفحش في الكلام.

<sup>(</sup>٢) الشريب: العذب. (٣) حذف: رمى.

وقدم أعرابي البادية وقد نال من بني برمك، فقيل له: كيف رأيتَهم؟ قال: رأيتهم قد أنست بهم النعمة كأنها من بناتهم.

قال: وذكر أعرابي رجلاً فقال: ما زال يبني المجد، ويشتري الحمد، حتى بلغ منه الحهد.

ودخل أعرابي على بعض الملوك فقال: إن جهلاً أن يقول المادح بخلاف ما يعرف من الممدوح، وإني والله ما رأيت أعشق للمكارم في زمان اللؤم منك. ثم أنشد:

مالي أرى أبوابَهم مهجورة وكأن بابك مجمع الأسواق حابَوكَ أم هابُوك أم شاموا النَّدى بيديْك فاجتمعوا من الآفاق والمكرمات قليلة العشاق

وأنشد أعرابي في مثل هذا المعنى:

إني رأيتك للمكارم عاشقاً

بَنَت المكارمُ وسط بيتك بيتها وإذا المكارم أغلقت أبوابها

وأنشد أعرابي في بني المهلّب:

قدِمتُ على آل المهلّب شاتياً(١) فها زال بي إلْطافُهم وافتقادُهم وأنشد أعرابي:

كَأُنكَ في الكتاب وجد ث الات وما تُدري إذا أعْطيت مالاً إذا دخل الشتاء فأنت شمس

وقال أعرابي في مدح عمر بن عبد العزيز:

مُقابل الأعْراق في الطـاب الطـاب بين أبي العـاص وآل الخطــابْ<sup>(٢)</sup>

فتلادُها بك للصديق مُباحُ يوما فأنت لقفلها مفتاح

قصيّاً بعيد الدار في زمن المحْل وبرهم حتى حسبتهم أهلي

مُحــرمــةً عليـــك فها تَحـــلُّ أتُكثِر من ساحك أم تُقلل وإن دخل المصيف فأنت ظل

<sup>(</sup> ١ ) شاتياً : مقيما عندهم شتاء . ( ٢ ) مقابل الأعراف أي شريف من قبل أبيه وأمه . والطاب: الطيب .

وأنشد أعرابي:

لنا جَوَادٌ أعارَ النّيلَ نائله ان بارز الشمس مُظلمةً ان بارز الشمس مُظلمةً أَهْدَى من النَّجْم إن تأتيه مشكلة والموت يَرهب أن يلقى منيّته

والنَّيْل يَشكر منه كثرة النيْل أو زاحم الصَّم ألجاها إلى الميْل وعند إمضائِه أمضى من السيل في شدّه عند لـفً الخيْل بـالخيـل

# قولهم في الذمّ

الأصمعي قال: ذكر أعرابي قوماً فقال: أولئك سُلخت أقفاؤهم بالهجاء، ودُبغت وجوههم باللؤم؛ لباسهم في الدنيا الملامة، وزادهم إلى الآخرة الندامة.

قال: وذكر أعرابي قوماً فقال: لهم بيوت تُدخَل حبُواً إلى غير نمارق (١) ولا وسائد، فُصْحُ الألسن برَدّ السائل؛ جُعْد الأكف عن النائل.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: لقد صغَّر فلاناً في عيني عظم الدنيا في عينه، وكأنما <sup>ا</sup> يرى السائلَ إذا أتاه، ملَك الموت إذا رآه .

وسئل أعرابي عن رجل، فقال: ما ظنكم بسكّير لا يفيق، يتهم الصديق، ويعصى الشفيق، لا يكون في موضع إلا حرمت فيه الصلاة، ولو أفلتت كلمة سوء لم تصر إلا إليه، ولو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه.

وذكر أعرابي قوماً فقال: أقل الناس ذنوباً إلى أعدائهم، وأكثرهم تجرّماً على أصدقائهم؛ يصومون عن المعروف، ويفطرون على الفحشاء.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: إن فلاناً ليُعدِي بإثمه من تسمّى باسمه، ولئن خيبني فلرب باقية قد ضاعت في طلب رجل كريم .

وذكر أعرابي رجلاً فقال: تغدو إليه مراكب الضلالة فترجع من عنده ببُدور (٢)

<sup>(</sup>١) النارق مفردها نمرقة وهي الوسادة الصغيرة يتكأ عليها .

<sup>(</sup>٢) البدور: جمع بدرة وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف.

الآثام، مُعدم ما تُحب، مُثْر مما تكره. وصاحب السوء قطعة من النار.

وقال أعرابي لرجل: أنت والله ممن إذا سأل ألحف، وإذا سئل سوّف، وإذا حدَّث حلف، وإذا وعد أخلف؛ تنظر نظر حسود، وتُعرض إعراض حَقود.

وسافر أعرابي إلى رجل فحرَّمه، فقال لما سئل عن سفره: ما ربحنا في سفرنا إلا ما قصَّرْنا من صلاتنا؛ فأمَّا الذي لقينا من الهواجر، ولقيتٌ منا الأباعر، فعقوبة لنا فها أفسدنا من حسن ظننا . ثم أنشأ يقول:

رجَعنا سالمين كما خرجْنا وما خابتْ سريَّة سالمينا

#### لشاعر في الهجاء:

#### وإقال أعرابي:

لمَّا رأيتُك لا فاحراً ولا أنت بالرجل المتقى عرضتْك في السُّوق سوق الرقيــق على رجل خان وُدّ الصديـق فها جاءني رجل واحد سِـوى رجــل زادني دانقــأ فبعتك منه بلا شاهد وأُبِـت إلى منـــزلى غـــانماً

قوياً ولا أنت بالزاهد ولا أنت بالرجل العابد وناديت هل فيك من زائد كُفور بأنعُمه جاحد يَسزيد على درهم واحد ولم يىك في ذاك بىالجاهىد(١) مخافـة ردك بالشاهـد وحالَّ البلاء على الناقد

#### لبعض الأعراب:

قال: وذكر أعرابي رجلاً، قال: كان إذا رآني قرّب من حاجب حاجباً، فأقول له: لا تُقبِّح وجهك إلى قُبحه، فوالله ما أتيتك لطمع راغباً، ولا لخوف راهباً.

<sup>(</sup>١) الدانق: سدس الدرهم.

وذم أعرابي رجلاً فقال: عبد الفعال، حر المقال؛ عظيم الرواق، دنيء الأخلاق؛ الدهر يرفعه، ونفسه تضعه.

وذمَّ أعرابي رجلاً فقال: ضيق الصدر، صغير القدر، عظيم الكبر، قصير الشبر، لئيم النَّجر (١)، كثير الفخر.

وقال أعرابي: دخلت البصرة فرأيت ثياب أحرار على أجساد عبيد؛ إقبالُ حظهم إدبارُ حظ الكرام، شجرٌ أصوله عند فروعه، شغلهم عن المعروف رغبتُهم في المنكر.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذاك يتيم، أعْيا ما يكون عند جلسائه أبلَغُ ما يكون عند نفسه .

وذكر أعرابي رجلاً فقال: ذلك إلى من يداوي عقلَه من الجهل، أحوجُ منه إلى من يداوي بدنَه من المرض؛ إنه لا مرض أوْجع من قلة عقل.

وذكر أعرابي رجلاً لم يدرك بثاره، فقال: كيف يدرك بثاره من في صدره من اللؤم حشو مرفقته؛ ولو دُقَّت بوجهه الحجارة لرضّها(٢)، ولو خلا بالكعبة لسرقها.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: تسهر والله زوجته جوعاً إذا سهر الناس شبعاً؛ ثم لا يخاف مع ذلك عاجل عار، ولا آجل نار؛ كالبهيمة أكلت ما جمعت، ونكحت ما وجدت.

وسمع أعرابي رجلاً يزعق، فقال: ويحك! إنما يستجاب لمؤمن أو مظلوم، ولست بواحد منهما؛ وأراك يخف عليك ثقلُ الذنوب فيحسِّن عندك مقابحَ العيوب.

وذكر أعرابي رجلاً بضعف فقال: سيء الروية، قليل التقية (٢)، كثير السعاية، ضعيف النكاية.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: عليه كل يوم من فعله شاهد بفسقه؛ وشهادات الأفعال أعدل من شهادات الرجال.

 <sup>(1)</sup> النجر: الأصل. (٢) الرض: الدق.

<sup>(</sup>٣) التقية: الحذر.

وذكر أعرابي رجلاً بذِلة فقال: عاش خاملاً ومات موتوراً .

وذكر قوماً فقال: ألبسوا نعمة ثم عُرُّوا منها فقال: ما كانت النعمة إلا طيفاً لما انتبهوا لها ذهبت عنهم.

وذم أعرابي رجلاً فقال: هو كعبد القِنْ " يسرك شاهدا ويسوءك غائبا .

ودعت أعرابية على رجل فقالت: أمكن الله منك عدواً حسوداً، وفجع بك صديقاً ودُوداً؛ وسلط عليك هَمّاً يضنيك، وجاراً يؤذيك.

وقال أعرابي لرجل شريف البيت دنيء الهمة: ما أحوجك أن يكون عِرضك لمن يصونه، فتكون فوق ما أنت دونه.

وذكر أعرابي رجلاً فقال: إن حدّثته يسابقك إلى ذلك الحديث، وإن سكتّ عنه أخذ في الترّهات.

وذكر أعرابي أميراً فقال: يصل النشوة، ويقضي بالعَشْوة (٢)، ويقبل الرشوة. (٣) وذكر أعرابي رجلاً راكباً هواه، فقال: والله لهو أسرع إلى ما يهواه، من الأسن إلى راكد المياه، أفقره ذلك أو أغناه.

وقال أعرابي: ليت فلاناً أقالني من حسن ظني به، فأختم بصواب إذ بدأت بخطأ ؛ ولكن من لم تحكمه التجارب أسرع بالمدح إلى من يستوجب الذم، وبالذم إلى من يستوجب المدح.

وقال أعرابي لرجل: هل أنت إلا أنت لم تغير! ولو كنتَ من حديد وُضعت على أتون محمى لم تذب.

وسمعت أعرابياً يقول لأخيه: قد كنت نهيتك أن تدنس عِرضك بعِرض فلان، وأعلمتُك أنه سمين المال، مهزول المعروف، من المرزوقين فجأة، قصير عمر الغنى، طويل عمر الفقر.

<sup>(</sup>١) العبد القن: الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه . (٢) العشوة: ركوب الأمر على غير بيان .

<sup>(</sup>٣) الأسن من المياه: المتغير الذي لا يُشرب.

أقبل أعرابي إلى سوّار فلم يصادف عنده ما أحب، فقال فيه:

رأيتُ لي رُؤيـا وعبَّــرْتُهـا وكنْـــت لِلأحلام عبَّـــارَا بانني أخْبطُ في ليْلَتى كلباً فكانَ الكلبُ سوّارًا

وقال أعرابي في ابن عم له يسمى زياداً:

مـــن يُبـــادِلني قـــريبـــاً ببعيـــد مـــن إيــــادِ؟ من يُقادِرْ، من يُطافِس مسن يُنساذِل بسزيساد(١) في هجاء ابن سلم:

وقال سعيد بن سلم الباهلي: مدحنِي أعرابي، فاستبطأ الثواب فقال:

لكلِّ أخي مدْحِ ثوابٌ يُعِدُّه وليْس لِمدْحِ الباهلِيِّ ثـوابُ مَـدَحـت سَعيـدا والمديـح مَهَـزَّةٌ فكان كصفوان، عليه تُراب(٢) وقال أيضاً:

وإنَّ من غايةِ حرْص الفتَــي

طِلاَبِ المعروفَ في بساهلَــه كبيرُهُم وغْدٌ ومسولسودهم تلْعنُه في تُبحِه القابلة وقال أيضاً:

سَبَكناهُ ونحسَبَاهُ لُجَينًا فأبْدَى الكِيرُ عن خَبث الحديد وقال فيه:

لمَّا رآنا فر بَوَّابه وآنْسَدَّ في غير يد بابُه وعِنْدهُ من مَقْتِه حاجبٌ يججبه إنْ غابَ حُجَّابه

<sup>(</sup>١) المقادرة: من القدر، وهو القصر؛ والمطافسة: من الطفس، وهو قذر الانسان اذا لم يتعهد نفسه؛ والمناذلة من النذالة .

<sup>(</sup>٢) الصفوان: الحجر الصلد الأملس لا ينبت شيئا.

#### في هجاء مساور:

دخل أعرابي على المساور بن هند وهو على الريّ، فلم يعطه شيئاً؛ فخرج وهو يقول:

فمَا زال يَسْعُـلُ حتى ضَـرطْ لأخرى تُقطِّع شَرْجَ السَّفَط (٢) للطَّخ بالسُّلح وجْه النَّمط (٣) فقلت منَ الضَّرْط جاءَ العَلطْ

أتيتُ المساورَ في حــاجَــةِ وحكَّ قفَاهُ بكُرْسوعِهِ ومسَّحَ عُثْنونَه وامْتَخطَ (١) فأمْسكْت عن حـاجتِــى خِيفـةً فأقسمُ لـو عُـدْتُ في حـاجتي وقال غَلطنـا حِسـابَ الخرَاج

وكان كلم ركب صاح الصبيان: من الضرط جاء الغلط. حتى هرب من غير عزل إلى بلاد أصبهان.

#### في رجل قصير:

أبو حاتم عن أبي زيد ، قال: أنشدنا أعرابي في رجل قصير: يكادُ خليلِي من تَقارب شخصِهِ يَعضُّ القرادُ اسْتَهُ وهـو قـائِـمُ

## في امرأة قبيحة:

وذكر أعرابي امرأة قبيحة، فقال: ترخي ذيلها على عرقوبَيْ نعامة، وتسدل .خمارها على وجه كالجعالة<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الكرسوع: حرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتيء عند الرسغ؛ والعثنون: اللحية وما فضل منها بعد

<sup>(</sup>٢) السَّفط: ما يعبى فيه الطيب وما أشبه من أدوات النساء؛ وشرج السفط: شده وإدخال بعض عراه في

<sup>(</sup>٣) النمط: الفراش.

<sup>(</sup>٤) الجعالة: الخرقة التي تنزل بها القدر عن النار.

#### لبعض الأعراب: `

العتبي قال: سمعت أعرابياً يقول: لا ترك الله مُخَا في سُلامَى (١) ناقة حملتني إليك وللدَّاعي عليها أحق بالدعاء عليه؛ إذ كلفها المسير إليك.

وقال أعرابي لآبن الزبير لا بُوركت ناقةٌ حملتني إليك. قال: إنَّ وصاحبها. قوله: إنَّ، يريد « نعم ». قال قيس الرقيات:

وتقُولُ شَيْبِ قد عَلا كَ وقد كبرْتَ فقلْتُ إنَّه

يريد: نعم.

وذكر أعرابي، رجلاً، فقال: لا يؤنس جاراً، ولا يؤهل داراً، ولا يُثقِب (٢٠) ناراً.

وسأل أعرابي رجلاً فحرمه، فقال له أخوه؛ نزلت والله بواد غيرِ ممطور، وبرجل غير مبرور؛ فارتحل بندم، أو أقم بعدم.

ودخلت أعرابية على حمدونة بنت المهدي؛ فلما خرجت سئلت عنها، فقالت: والله لقد رأيتها فله رأيت طائلاً؛ كأن بطنها قربة، وكأن ثديها دَبّة (٢)، وكأن استها رُقعة، وكأن وجهها وجه ديك قد نفش عِفريتَه (١) يقاتل ديكاً.

وصاحب أعرابي امرأة فقال لها: والله إنكِ لمشرِفة الأذنين، جاحظة العينين، ذات خلق متضائل، يعجبك الباطل، إن شبعت بطرت، وإن جعتِ صخبتِ، وإن رأيتِ حسناً دفنتيه، وإن رأيت سيئاً أذعتيه؛ تكرمين من حقرك، وتحقرين من أكرمك.

وهجا أعرابي امرأته فقال:

يا بِكْر حوّاء من الأولاد وأمَّ آلافٍ من العباد عُمر عُدودٌ إلى التّنادي فحدتُ ثينا بحديثِ عادِ

<sup>(1)</sup> سلامي: عظام الغرسن (الغرسن من البعير بمنزلة الحافر من الخيل).

<sup>(</sup>٢) يثقب: يوقد . (٣) الدَّبَّة: واحدة الدَّب، وهو الفرع .

<sup>(</sup>٤) عفرية الديك: ريش عنقه .

# والعهدِ من فرعوْن ذي الأوتاد يا أقدم العالم في الميلاد إني من شخصك في جهاد

#### في عجوز:

وقال أعرابي في امرأة تزوجها ، وقد خطَبها شابة طرية ودسّوا إليه عجوزاً : فكان مُحاقاً كله ذلك الشهر وكحل بعينيها وأثبوابها الصّفر

عجوزٌ تُرَجِّي أَن تكون فتيَّةً وقد نَحل الجنْبان وآحدَوْدَب الظَّهْر تَـدسُّ إلى العطَّار سلعة أهلِهـا وهل يُصلح العطار ما أفسد آلدهـرُ(١) تـزوجتُهـا قبـل المحــاق بليْلـــة وما غرّني إلا خضابٌ بكفّها

#### وقال فيها:

فإن عالجته صار فوق المحاجر ولا تستطيع الكحل من ضيق عينها فإن حُلِقا كانا ثلاث غرائر(٢) وفي حاجبيها حَـزَّةٌ كغـرارة وآخَرُ فيه قربة للمسافر (٣) وتَديان أمّا واحِدٌ فهو مزْودٌ

#### وقال فيها:

لها جسم بُرغوث وساقًــا بعــوضــة وتَبرُق عيْناها إذا ما رأيتَها لها مَضحكٌ كالحَشِّ تَحسَب أنها وتَفْتح \_ لا كانت \_ فماً لـو رأيتَـه إذا عاين الشيطان صورة وجهها

كأنها والكحلُ في مِرْودِهـا

وقال أعرابي في سوداء:

تكحل عينيها ببعض جلدها

ووجة كوجه القرد بل هـو أقبـح

وتَعْبسُ في وجه الضَّجيع وتكلـحُ

إذا ضحكت في أوْجُه القوْم تَسْليح (١)

توهَّمتَه باباً من النار يُفْتح

تعوَّذ منها حين يُمسى ويُصبح

<sup>(</sup> ٢ ) الغرارة: الجوالق. (١) يريد بالسلعة: الدقيق وما اشبه ذلك.

<sup>(</sup> ٤ ) الحشُ: الدبر والمخرج. (٣) المزود: وعاء يحمل فيه الزاد.

#### وقال فيها:

أَشْبَهِ الْ الْمِسْكُ وأَشْبَهِ قَائَمَةً فِي لَـونِ قَـاعَـدهُ لا شَكَّ إِذْ لَـونُكُما واحـد أَنكما مـن طينة واحـده

وقال كُثيِّر في نصيب بن رباح ، وكان أسود:

رأيت أبا الحَجْناء في الناس حائراً ولون أبي الحجناء لون البهامُ تراه على مالاحَه من سَوادِه وإن كان مظلوماً له وجه ظالم (١)

أعرابي وعامل:

وقال رجل من العمال لأعرابي: ما أحسبك تعرف كم تصلي في كل يوم وليلة! فقال له: فإن عرفت أتجعل لى على نفسك مسألة؟ قال: نعم. قال:

إنّ الصلاةَ أربع وأربع مُ ثلاث بعدهُ أربع أربع مُ الله تُضيّع مُ صلاة الفجر لا تُضيّع

قال: صدقت، هات مسألتك؟ قاله له: كم فقار ظهرِك؟ قال: لا أدري. قال: فتحكم بين الناس وتجهل هذا من نفسك؟

# قولهم في الغَزَل

#### لبعض الأعراب:

ذكر أعرابي امرأة فقال: لها جلد من لؤلؤ مع رائحة المسك، وفي كل عضو منها شمس طالعة.

وذكر أعرابي امرأة ، فقال: كاد الغزال أن يكونَها لولا ما تم منها وما نقص منه .

وقال أعرابي في امرأة ودّعها للمسير: والله ما رأيت دمعة ترقرق من عين بإثمد<sup>(۲)</sup> على ديباجة خدّ، أحسن من عبرة أمطرتها عينُها فأعشب لها قلبي.

<sup>(</sup>١) لاحه: غيره. (٢) الإثمد: عنصر معدني يكتحل به.

قال: سمعت أعرابياً يقول: إن لي قلباً مَروعاً، وعيناً دموعاً؛ فهاذا يصنع كل واحد منها بصاحبه، مع أن داءهما، دواؤهما، وسقمَهما شفاؤهما؟

وقال أعرابي: دخلت البصرة، فرأيت أعيناً دُعجا، وحواجب زُجّا<sup>(۱)</sup>، يسحبن الثياب، ويسلبن الألباب.

وذكر أعرابي امرأة فقال: خلوت بها ليلة يزينها القمر، فلما غاب أرَتْنِيه قلت له: فلم جرى بينكما ؟ فقال: أقرب ما أحل الله مما حرّم الإشارة بغير باس، والتقرب من غير مساس.

وذكر أعرابي امرأة فقال: هي أحسن من السهاء، وأطيب من الماء.

قال: وسمعت أعرابياً يقول: ما أشد جولة الرأي عند الهوى، وفطام النفس عن الصبا؛ ولقد تقطعت كبدي للعاشقين. لوم العاذلين قِرَطة (٢) في آذانهم، ولوعات الحب جَبِرات على أبدانهم، مع دموع على المغاني، كغروب السواني (٢).

وذكر أعرابي امرأة فقال: لقد نعمت عين نظرت إليها، وشفي قلب تفجع عليها؛ ولقد كنت أزورها عند أهلها؛ فيرحب بي طرْفها، ويتجهّمني لسانها. قيل له: فها بلغ من حبك لها؟ قال: إني ذاكرٌ لها وبيني وبينها عَدْوَةُ الطائر، فأجد لِذِكرِها ربح المسك.

وذكر أعرابي نِسْوة خرجن متنزهات، فقال: وجوه كالدنانير، وأعناق كأعناق اليعافير (١٠)، وأوساط كأوساط الزنابير، أقبلن إلينا بحجول تخفق، وأوشحة تعلق، وكم أسير لهنّ وكم مطلق.

قال: وسمعت أعرابياً يقول اتبعت فلانة إلى طرابلس الشام؛ والحريص جاحد،

<sup>(</sup>١) الزج: الدقيقة. (٢) قرطة: جمع قرط.

<sup>(</sup>٣) الغروب: جمع غرب، وهو الدلو؛ والسواني: جمع سانية، وهي ما سقى عليه من بعير وغيره.

<sup>(</sup> ٤ ) اليعافير : جمع يعفور ، وهو ولد البقرة الوحشية .

والمُضِل ناشد؛ ولو خضت إليها النار ما ألمتها .

قال: وسمعت أعرابياً يقول: الهوى هوان ولكن غلط باسمه، وإنما يعرف من يقول، من أبكته المنازل والطلول.

وقال أعرابي: كنت في شباب أعضّ على الملام، عضّ الجواد على اللجام، حتى أخذ الشيب بعنان شِبابي .

وذكر أعرابي امرأة فقال: إن لساني لِذِكرها لَذلول، وإن حبَّها لقلبي لَقتول، وإن قصير الليل بها ليطول.

وصف أعرابي نساء ببلاغة وجمال، فقال: كلامهنّ أقتل من النبل، وأوقع بالقلب من الوبْل بالمِحل؛ فروعهنّ أحسن من فروع النخل.

ونظر أعرابي إلى امرأة حسناء جميلة تسمى ذَلْفاء، ومعها صبي يبكي؛ فكلما بكى قبلته؛ فأنشأ يقول:

يا ليْتنِي كنت صبيّاً مُـرْضَعَـا تَحملني الذَّلفاء حوْلا أَكْتعَـا(١) إذا بكيْــتُ قبّلتني أربعــاً فلا أزالُ الدهر أبكى أجْمعـا

وأنشد أبو الحسن علي بن عبد العزيز بمكة لأعرابي:

جارية في سَفَوان دارُها تمشي الهويْنا مائلاً خِمارها<sup>(١)</sup> قد أعصرت أو قد دنا إعصارها يَطير من غُلْمتها إزارها<sup>(١)</sup>

العتبي قال: وصف أعرابي امرأة حسناء، فقال: تَبْسم عن خُمش اللثات (١٠)، كأفاحى النبات، فالسعيد من ذاقه، والشقى من راقه.

وقال العتبي: خرجتُ ليلة حين انحدرت النجوم وشالت أرجلها؛ فما زلت أصدع الليل حتى أنصدع الفجر، فإذا بجارية كأنها عَلم، فجعلت أغازلها، فقالت: يا هذا، أمالك ناه من كرم، إن لم يكن لك زاجر من عقل! قلت: والله ما يراني إلا

<sup>(</sup>١) حولاً أكتع، أي تاماً . (٢) سفوان: ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة .

<sup>(</sup>٣) المعصر: التي قد بلغت عصر شبابها وأدركت. (٤) لئة خشة: حسنة دقيقة.

الكواكب. قالت: فأين مُكوكِبها .

ذكر أعرابي امرأة فقال: هي السقيم الذي لا بُرء معه، والبُرء الذي لا سقم معه؛ وهي أقرب من الحشا، وأبعد من السها.

وقال أعرابي وقد نظر إلى جارية بالبصرة في مأتم:

بَصْ رَبِّةً لَم تُبصر العينُ مثلَها غَدَوتِ إلى الصحراءِ تبكينَ هالكاً فيا ربِّ خُذ لي رحْمةً من فُؤادِها

وقال في جارية ودَّعها:

مالت تُودِّعُني والدَّمْعُ يَغلبُها ثم آستمرَّتْ وقالت وهي باكيةً العتبي قال: أنشد أعرابي:

يا زَيْنَ من ولَدتْ حوالِم مِن ولـد أنتِ التي من أراهُ اللهُ صُـورتَهـا

وأنشد الرياشي لأعرابي:

من دمْنة خُلقت عيناك في دسَّن ما كنتِ لِلقلبِ إلا فتْنةً عَـرضَـت تسيءُ سَلْمي وأَجْـزيها بــه حسَنــاً

غدت ببياض في ثياب سواد فأهْلكْتِ حيا، كنتِ أشأمَ عادِ! وحُلْ بين عينَيها وبين فــؤادي

كَمَا يَميلُ نسيمُ الربحِ بالغُصنِ يَاليتَ مَعْرفتي إيّاك لم تكن

لولاكِ لم تَحْسُن الدنيا ولم تطِبِ نال الخلودَ فلم يَشِب

فها يُردُّ البُكا جهلاً من الدِّمن (۱) يا حبَّذا أنتِ من مَعروضةِ الفِتَن فمن سِواي يُجازِي السَّوَّة بالحسَن

قال وسمعت أعرابياً يصف امرأة؛ فقال: بيضاء جعْدة (٢) ، لا يمس الثوبُ منها إلا مُشَاشة (٢) كتفيها، وحَلَمتَي ثديَيْها، ورضْفَتي (٤) ركْبتيها، ورانِفَتي (٥) أَلْيتيها: وأنشد:

<sup>(</sup>١) المتن: الانصباب.

<sup>(</sup>٣) المشاشة: رأس العظم الممكن المضغ.

<sup>(</sup>٥) رانفة الإلية: اسفلها اذا كانت قائمة.

<sup>(</sup>٢) جعدة، أي غير مسترخية ولا مضطربة.

<sup>(</sup> ٤ ) الرضفة: واحدة الرضف، وهي عظام في الركبة .

أبتِ الرَّوادِفُ والشَّدِيُّ لِقُمصها وإذا الرِّباحُ مع العشِيِّ تنــاوحــت

مَسَّ البطونِ وأَنْ تَمسَّ ظهورا نبَّهْن حاسدة وهِجْن غَيــورا

وقال أعرابي: ليت فلانة حظي من أملي، ولَرُب يوم سِرتُه إليها حتى قبض الليل بصري دونها؛ وإن من كلام النساء ما يقوم مقام الماء فيشفي من الظمأ.

وذكر أعرابي آمرأة فقال: تلك شمس باهت الأرض شمس سهائها، وليس لي شفيع في اقتضائها، وإن نفسي لكتوم لدائها، ولكنها تفيض عند امتلائها.

أخذ هذا المعنى حبيب فقال:

ويا شمس أرضيها التي تَم نورُها شكوْتُ وما الشَّكوى لِمْثِلَى عادة

فباهت بها الأرضونَ شمسَ سمائِهـا ولكنْ تَفيضُ النَّفس عنـد امتلائها

وقيل لأعرابي: ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم؟ قال: نعم، كان الحب في القلب فانتقل إلى المعدة؛ إن أطعمته شيئاً أحبها، وإلا فلا: كان الرجل يحب المرأة، يطيف بدارها حولا، ويفرح إن رأى من رآها، وإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار؛ وإنه اليوم يشير إليها وتشير إليه، ويعدها وتعده فإذا اجتمعا لم يشكوا حباً، ولم ينشدا شعراً، ولكن يرفع رجليها ويطلب الولد.

وقال أعرابي:

شكوت! فقالت: كلَّ هذا تبرُّماً فلماً كتمْتُ الحبَّ قالت: لَشدَّ ما وأَدْنو فتقْصِيني، فأبعدُ طالِبا فشكُواي تؤذيها، وصبري يسوءُها فيا قوْم هل من حيلةٍ تعلَمونَها

بِحُبِي! أراح الله قلبَكَ من حُبِّي صَبَرَتْ! وما هذا بِفعل شجِي القلْبِ! رضاها، فتعْتدُّ التَّباعُـدَ من ذَنْبِي وتَجْزعُ من بُعدي، وتنْفِرُ من قُـرْبي أشِيروا بها واسْتوجبوا الشَّكر من ربي

# قولهم في الخيل

الأصمعي قال: سمعتُ أعرابياً يقول: خرجت علينا خيلٌ مستطيرة النقع (١) ، كأنّ هواديَها (٢) أعلام. وآذانَها أطرافُ أقلام؛ وفرسانُها أسودُ آجام.

أخذ هذا المعنى عدي بن الرقاع فقال به

يخرُجْن من فُرجاتِ النقْعِ دَامِيةً كَأَنّ آذانَها أَطْرافُ أَقلامِ

وقال أعرابي: خرجنا حفاةً حين انتعل كلَّ شيء بظلّه، وما زادُنا إلا التوكل ولا مطايانا إلا الأرجل؛ حتى لحقنا القوم.

وذكر أعرابي فرساً وسرعته؛ فقال: لما خرجت الخيل أقبل شيطاناً في أشطان، فلم أُرْسِلَتْ لمع لمعَ البرق؛ فكان أقربها (٣) إليه الذي تقع عينُه [ من بُعدٍ ] عليه.

وقال أعرابي في فرس الأعور السلمي:

مرَّ كلمْع البرق سام ناظِرُه يسبَع أُولاه ويطفُ و آخره في مرَّ كلمْع البرق سام الأرض منه حافرُه

سئل أعرابي عن سوابق الخيل، فقال: الذي إذا مشى رَدَى ('')، وإذا عدا دحا ('')؛ وإذا استُقبل أقعى، وإذا استدبر جبَّى (<sup>(1)</sup>)، وإذا اعتُرض استوى.

وذكر أعرابي خيلاً؛ فقال: والله ما انحدرتْ في وادٍ إلا ملأت بطنَه، ولا ركبت بطنَ جبل إلا أسهلت حَزنه.

وقال أعرابي: خرجت على فرس يختال اختيال النَّشوان، نسوفٍ للحزام؛ مُهارش للجام؛ فها مَتع (٧) النهار حتى أمتعنا برف ورفاهة.

<sup>(</sup>١) النقع: الغبار الساطع. (٢) هواديها: أعناقها. (٣) أقربها، أي أقرب الخيل.

<sup>(</sup>٤) الرديان: أن يرجم الأرض رجما، بين المشي الشديد والعدو.

<sup>(</sup>٥) دحا دحواً، أي رمى الفرس في سيره بيديه لا يرفع سنبكه عن الأرض.

<sup>(</sup>٦) جبي: انكب على وجهه. (٧) متع النهار: ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال.

# قولهم في الغيث

#### لامرىء القيس وعبيد بن الأبرص:

الأصمعي قال: قلت لأعرابي: أي الناس أوصفُ للغيث؟ قال: الذي يقول ـ يعنى امرأ القيس ـ:

دِيمةٌ هَطلامُ فيهـا وطَـف عَري وتـدرُّ (١)

قلت: فبعده من؟ قال: الذي يقول \_ يعني عبيد بن الأبرص \_:

يا من لِبَرْق أبيت الليْلَ أرقبه في عارض مكْفهر المزن دَلاَّح (٢) دان مُسفٌ فُورَقَ الأرض هَيْدبه يكاد يدفعه من قام بالراح

## سليمان وأعرابي:

ودخل أعرابي على سليان بن عبد الملك، فقال: أصابتك سماء في وجهك يا أعرابي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، غير أنها سحاء طَخياء (٢) وطْفاء؛ كأن هواديها الدّلاء، مرجَحنَّة النواحي، موصولة بالآكام، تكاد تمس هام الرجال؛ كثير زَجَلها، قاصف رعدها، خاطف برقُها، حثيث ودْقها، بطيء سيرها؛ مثعنْجر قطرها، مظلم نوْؤها؛ قد لجأت الوحش إلى أوطانها، تبحث عن أصوله بأظلافها، متجمعة بعد شتاتها؛ فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاة الشجر، وتعلقنا بقنن الجبال، لكنا جُفاء (٤) في بعض الأودية ولقم (١) الطريق، فأطال الله للأمة بقاءك، ونسألها في أجلك، فهذا ببركتك وعادة الله بك على رعيتك، وصلى الله على سيدنا محمد. فقال سليان: لعمر أبيك، لئن كانت بديهة لقد أحسنت وإن كانت محبرة لقد أجدت. قال: بل محبرة مزوّرة يا أمير المؤمنين. قال: يا غلام أعطه؛ فوالله لصدقه أعجب إلينا من صفنه.

<sup>(</sup> ١ ) الوطف: استرخاء الجوانب من كثرة الماء؛ وطبق الأرض عَشاها؛ وتتمرى: تتوخى وتعمد .

<sup>(</sup>٢) دلآح: مثقل بمائه . (٣) طخياء: مظلمة .

<sup>(</sup>٤) الجفاء: ما يقذفه السيل من الزبد والوسخ. (٥) لقم الطريق: وسطه ومنفرجه.

قيل لأعرابي: أي الألوان أحسن؟ قال: قصور بيض في حدائق خضر.

وقيل لآخر: أي الألوان أحسن؟ قال: بيضة (١) في روضة غِبَّ سارية والشمس

وقال أعرابي: لقد رأيت بالبصرة بُروداً كأنها صُبغت بأنوار الربيع، فهي تروع واللابس لها أروع.

العتبي قال: سمعت أعرابياً يقول: مررت ببلد ألقى بها الصيِّفُ (٢٠) بعاعَه، فأظهر غديراً يقصر الطرف عن أرجائه، وقد نفت الربح القذى عن مائه؛ فكأنه سلاسل درع ذات فضول.

وأنشد أبو عثمان الجاحظ لأعرابي:

أين أهل القِباب والدهناء (١) ر إقاح يُجاد بالأنواء تضحكُ الأرضُ من بكاء السماء

أين إخوانُنا على السَّرَّاء جاورنــا والأرض مُلبَســة نــو كلَّ يوم سأقحُوان جديد

#### لابن مطبر:

ابن عمران المخزومي قال: أتيت مع أبي والياً على المدينة من قريش، وعنده أعرابي يقال له ابن مطير، وإذا مطر جَود؛ فقال له الوالي: صفه؛ فقال: دعني أشرف وأنظر . فأشرف ونظر، ثم قال:

قبلَ التَّبَعُـــق ديمَة وطْفـــا الْمُ

كثرتْ لكثرة ودْقه أطباؤُهُ فإذا تُحِلّب فاضت الأطباءُ (٥) وله ربابٌ هَيْدَبٌ لرقيقه وكأنّ بــارقــهُ حــريـــقٌ تلتَقِــي ريـحٌ عليــه وعـــرْفَــجٌ وألاهُ(٧)

<sup>(</sup>٢) مكبدة، أي قد توسطت السهاء. (١) يريد بياض النهار.

<sup>(</sup>٣) الصيف: مطر الصيف؛ وبعاعه أي ما يحمله من الماء.

<sup>(</sup>٥) الودق: المطركله، شديده وهينه؛ والأطباء: الضروع. (٤) القباب والدهناء: موضعان .

<sup>(</sup>٦) الرباب: السحاب الذي فوقه سحاب؛ وهيدب أي متدل قريب من الأرض لثقل ما يحمل.

<sup>(</sup>٧) العرفج: نبت سهلي سريع الانقياد؛ والألاء: شجر حسن المنظر مر الطعم.

وكان ريِّقه ولمَّا يَحتفِلْ مُسْتَضْحِكٌ بلوامع مُسْتَعْبِرٌ فلي بمسرَّةٍ فلسه بلا حسزن ولا بمسرَّة حيْران مُتَبع صباه تقوده تقلت كلاه فبَهَرت أصلابه غدق تبَعَج بالأباطِع مُزِّقت غُرَر مُحجَلة دوالج ضَمِّنت فواحِم سحْم فهن إذا عبَسْن فواحِم لو كان من لُجَعِ السواحل ماؤه

وَدْق الساء عجاجة طخياء (۱)

عدامع لم تُمْرها الأقسداء

ضحك يُوَلِّفُ بينه وبكاء

وجنوبه كف له ورهاء (۲)

وتبَعَجَتْ عن مائِه الأحشاء (۳)

تلك السيولُ ومالها أشلاء

حمْلَ اللقاحِ وكلَّها عنراء (٤)

سود، وهُنَّ إذا ضَحِكْنَ وضاء

لم يبْقَ في لُجع السواحِل ماء

#### هشام وأعرابي يصف له السحاب:

قال هشام بن عبد الملك لأعرابي: آخرج فانظر كيف ترى السحاب. فخرج فنظر، ثم انصرف فقال: سفائن، وإن اجتمعت فعين.

## قولهم في البلاغة والإيجاز

قيل لأعرابي: من أبلغ الناس؟ قال: أحسنهم لفظاً وأسرعهم بديهة .

الأصمعي قال: خطب رجل في نكاح فأكثر وطوّل، فقيل: من يجيبه؟ قال أعرابي: أنا. قيل له: أنت وذاك؟ فالتفت إلى الخاطب فقال: إني والله ما أنا من تخطيطك وتمطيطك في شيء؛ قد مَتَتَ بحرمة، وذكرت حقاً، وعظّمت مرجواً، فحبلك موصول، وفرضك مقبول، وأنت لها كفا كريم، وقد أنكحناك وسلّمنا.

<sup>(</sup>١) الريق: أول المطر؛ والعجاجة: القطعة من الغبار تثيرها الرياح؛ وطخياء: معتمة مظلمة.

<sup>(</sup>٢) ريخ ورهاء: في هبوبها عجرفة .

<sup>(</sup>٣) كلية السحابة: أسفلها؛ وبهرت أي غلبت؛ وتبعجت: انفرجت.

<sup>(</sup>٤) دوالج: مثقلة بالماء. (٥) تمطيط الكلام: إطالته.

## ربيعة الرأي وأعرابي:

وتكلم ربيعةُ الرأي يوماً فأكثر، فكأن العُجب داخله، وأعرابي إلى جنبه، فأقبل على الأعرابي فقال: ما تعدّون البلاغة يا أعرابي؟ قال: قلة الكلام وإيجاز الصواب. قال: فها تعدون العيّ؟ قال: ما كنتَ فيه منذ اليوم! فكأنما ألقمه حجراً.

### شبيب وأعرابي:

شبيب بن شيبة قال: لقيت أعرابياً في طريق مكة، فقال لي: تكتب؟ قلت: نعم. قال: ومعك دواة؟ قلت: نعم. فأخرج قطعة جراب من كمه، ثم قال: اكتب ولا تزد حرفاً ولا تنقص: هذا كتاب كتبه عبد الله بن عُقيل الطائي لأمتِه لؤلؤة: إني أعتقتُكِ لوجه الله واقتحام العقبة، فلا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا سبيل الولاء، والمنة على وعليك من الله وحده، ونحن في الحق سواء ثم قال: آكتب شهادتك.

روي أن أعرابياً حضر مجلس ابن عباس، فسمع عنده قارئاً يقرأ: ﴿وكُنْتُم على شَفَا حُفْرَةٍ من النارِ فأنقذكم منها ﴾(١)؛ فقال الأعرابي: والله ما أنقذكم منها وهو يرجعكم إليها. فقال ابن عباس: خذوها من غير فقيه.

# قولهم في حسن التوقيع وحسن التشبيه

قيل لأعرابي: مالك لا تطيل الهجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. وقيل لأعرابي: كم بين كذا وبلد كذا؟ قال: عُمْرُ ليلةٍ وأديمُ يوم. وقال آخر: سوادُ ليلة وبياضُ يوم.

وقيل لأعرابي: كيف كتانُك للسر؟ قال: ما صدري له إلا قبر".

#### معاوية وأعرابية:

قال معاوية لأعرابية: هل من قِرى؟ قالت: نعم. قال: وما هو؟ قالت: خُبرَ خُمرِ، ولن فطير، وماء نمبر.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

وقيل لأعرابي: فيم كنتم؟ قال: كُنا بين قِدْر تفور، وكأس تدور، وحديث لا (١) يحور .

وقيل لأعرابي: ما أعددت للبرد؟ قال: شدة الرعدة، وقرفصاء القعدة، وذَرَبَ المعدة (٢٠).

وقيل لأعرابي: مالك من الولد؟ قال: قليل خبيث. قيل له: ما معناه؟ قال: إنه لا أقل من واحد، ولا أخبث من أنثى!

وقال: أضل أعرابي الطريق ليلاً، فلما طلع القمر اهتدى؛ فرفع رأسه إليه متشكراً فقال: ما أدري ما أقول لك وما أقول فيك؛ أأقول رفعك الله! فقد رفعك: أم أقول: نوّرك الله! فقد نوّرك! أم أقول: حسّنك الله! فقد حسّنك، أم أقول: عمرك الله! فقد عمرك؛ ولكني أقول: جعلني الله فيداك!

وقيل لأعرابي: ما تقول في ابن العم؟ قال: عدوُّك وعدوُّ عدوِّك.

وقيل لأعرابي وقد أدخل ناقته في السوق ليبيعها: صف لنا ناقتك. قال: ما طلَبْتُ عليها قط إلا أدركْتُ، وما طُلبْتُ إلا فتَّ. قيل له: فلم تبيعها ؟ قال: لقول الشاعر:

وقد تخرجُ الحاجاتُ يا أُمَّ عِامِرٍ كرائِم من ربٍّ بِهِنَّ ضنين

وقيل لأعرابي: كيف ابنك؟ وكان به عاقاً؛ قال: عذابٌ لا يقاومه الصبر، وفائدة لا يجب فيها الشكر، فليتني قد استودعتُه القبر.

قيل لشريح القاضي: هل كلمك أحد قط فلم تطق له جواباً ؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون أعرابياً خاصم عندي ويشير بيديه، فقلت له: أمسك، فإن لسانك أطولُ من يدك! قال:

# أسامري أنت لا تُمسَ

<sup>(</sup>١) يحور: يعود. (٢) ذرب المعدة: فسادها.

وقيل لأعرابي: ما عند كم في البادية طبيب؟ قال: حُمُرُ الوحش لا تحتاج إلى بيطار.

وقال أعرابي يصف خاتماً \_ فقال: سُيِّف (١) تدوير حَلْقته، ودُوِّر كُرْسِيَّ قضته، وأَتِقنَ تدبيرُه، فبِهِ يتمُّ الملك، وينفُذُ الأمر، ويكْرُمُ الكتاب ويشرُف المكتوب إليه.

وقال آخر يصف خاتماً:

وأبيضُ أمّا جِسْمُهُ فمُنورٌ نقِيٌّ وأمّا رأْسُه فمُعارُ وأبيضُ أمّا جسْمُهُ فمُنورٌ نقِيٌّ وأمّا رأس ما عليه خِمَارُ (٢) ولم يُكْتسبُ إلا لتسْكُنَ وسْطَهُ بزيعة رأس ما عليه خِمَارُ (٤) لما أخواتٌ أربعٌ هُنَ مِثلُها ولكِنها الصَّغرى وهُنَّ كِبارُ (٤)

# قولهم في المناكح

#### بين جاريتين:

يحيى بن عبد العزيز عن محمد بن الحكم عن الشافعي قال: تزوج رجل من الأعراب امرأة جديدة على امرأة قديمة، وكانت جارية الجديدة تمر على باب القديمة فتقول: وما يستوي الرِّجلان رِجْلٌ صحيحةٌ ورِجْلٌ رمّى فيها الزمانُ فشلَّتِ

ثم مرت بعد أيام فقالت:

ً. وما يستوي الْثُوْبان ثوبٌ به البلّـى

وثوبٌ بـأيـدي البـائعين جـديـد

فخرجت إليها جارية القديمة فقالت: نقّلْ فؤادَكَ حيثُ شِئْتَ مِنَ الهوى

ما القلْبُ إلا للحبيبِ الأوَّل

<sup>(</sup>١) التسييف: تنقية الجوانب من النقش.

<sup>(</sup> ٢ ) القضَّة: الحصاء الصغيرة، ويريد بها القطعة الصغيرة من الحجارة الكريمة .

 <sup>(</sup>٣) أي إصبع بزيعة الرأس، أي مليحته .
 (٤) الضمير في لها يعود إلى الإصبع .

كم منزِلٍ في الأرضِ يأْلفُه الفتَى وحنينُه أبداً لأوَّل منسزل

# أعرابي وولي امرأة:

الأصمعي قال: أخبرني أعرابي قال: خطب منا رجل مغموز امرأة مغموزة (۱) فزوجوه؛ فقال رجل لوليِّ المرأة: تعَمَّم لكم فلان فزوجتموه! فقالوا: ما تعمم لنا حتى تبرقعنا له.

#### لأعرابية تنصح بنات عمها:

أبو حاتم عن الأصمعي قال: قالت أعرابية لبنات عم لها: السعيدة منكم من يتزوجها ابن عمها، فيمهرها بتيسين وكلبين وعَيرين ورحَيين، فينب التيسان، وينهق العَيران، وينبح الكلبان، وتدور الرحيان، فيعج الوادي؛ والشقية منكن من يتزوجها الحضري، فيكسوها الحرير، ويطعمها الخمير، ويحملها ليلة الزفاف على عود عنى: سرجاً.

الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يُشار امرأته، فقالت لها أخته. أما والله أيام شرخه (۲) إذ كان ينكتك كما ينكت العظم عن مخه، لقد كنت له تبوعاً، ومنه سموعاً؛ فلما لان منه ما كان شديداً، وأخلق منه ما كان جديداً، تغيرت له! وايم الله لئن كان تغير منه البعض لقد تغير منك الكل.

# لأعرابي في زوجته:

وقيل لأعرابي: كيف حبك لزوجتك؟ قال: ربما كنت معها على الفراش فمدّت يدها إلى صدري، فوددت والله أن آجُرَّةً خرّت من السقف فقدّت يدها وضلعين من أضلاع صدري! ثم أنشأ يقول:

لقد كنتُ محتاجاً إلى مـوت زوجتي ولكنْ قريـنُ السُّوءِ بـاق معمَّـرُ

<sup>(</sup>١) المغموزة: المتهمة بعيب. (٢) نبّ التيس: صاح.

<sup>(</sup>٣) شرخ الشباب: أوله ونضارته .

# فياليُّتها صارت إلى القبر عـاجلاً وعــذَّبَهــا فيــه نكيرٌ ومنكَــر

### لآخر في مثله:

وتزوّج أعرابي امرأة، فطالت صحبتها له، فتغير لها وقد طعنت في السنّ، فقالت له: ألم تكن تُرضي إذا غضبتُ، وتُعتب إذا عتبت، وتُشفق إذا أبَيت؛ فها بالك الآن؟ قال: ذهب الذي كان يُصلح بيننا.

# الأصمعي وأعرابي طلق زوجته:

الأصمعي قال: كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب، فكنت إذا استأذنت عليه مراراً فلم أسمعه عليه يقول: يا أمامة، إيذني له. فتقول: ادخل. فاستأذنت عليه مراراً فلم أسمعه يذكر أمامة؛ فقلت له: يرحمك الله، ما أسمعك تذكر أمامة منذ حين! قال: فوجم وجمة ندمت على ما كان مني؛ ثم قال:

طَعَنَتُ أَمامةً بالطلاق ونَجوتُ من غُلِّ الوَثاقِ بِالطلاق قلبي ولم تَدمع ماقيي ولم ودواء مصالا تشتهيه للفراق ودواء مصالا تشتهيه للفراق عبيل الفراق والعيشُ ليس يطيب بيْ ن اثنين في غير اتّفاق للوحْتُ نفسي بالإباق(١)

# لأعرابي طلق امرأته:

الأصمعي قال: تزوج أعرابي امرأة فآذتُه وافتدى منها بحمار وجُبة ، فقدم عليه ابن عمّ لها من البادية فسأله عنها ؛ فقال:

ن للحيْن بنتَ له فأدخلها من شِقْوتي في حِبالِيا حارى وجُبَّتي وحماريًا

خطَّتُ إلى الشيطان للحيْن بنْتَـه فَأَنقَـذَني منهـا حماري وجُبَّتي

<sup>(</sup>١) الإباق: الهروب.

#### لأعرابي بين يدي زياد:

الأصمعي قال: خاصم أعرابي امرأته إلى زياد، فشدّد على الأعرابي؛ فقال: أصلح الأصمعي قال: خاصم أعرابي امرأته إلى زياد، فشدّد على الأعرابي؛ فقال: ويجتمع رأيه؛ الله الأمير؛ إن خير عُمر الرجل آخره؛ يسوء خلقها، ويحدّ لسانها، وتَعقم رحمها! قال له: صدقت، اسفع (۱) بيدها.

#### لبعض الأعراب في مثله:

قال: وذكرتْ أعرابية زوجها وكان شيخاً! فقالت: ذهب ذَفَرُه' ، وبقَى بَخَره، وفتَر ذَكَره.

الأصمعي قال: كان أعرابي قبيح طويل خطّب امرأة؛ فقيل له: أيَّ ضرب تريدها؟ قال: أريدها قصيرة جيلة، فيأتي ولدها في جمالها وطولي. فتزوجها على تلك الصفة، فجاء ولدها في قصرها وقبحه!

قدم أعرابي من طيء فاحتلب لبنا ثم قعد مع زوجته ينتجعان ، فقالت له: مَن أنعم عيشاً ، أنحن أم بنو مروان ؟ قال لها : بنو مروان أطيب منا طعاماً ، إلا أنّا أردأ منهم كسوة ؛ وهم أظهر منا نهاراً إلا أنا نحن أظهر منهم ليلاً .

الأصمعي قال: خاصم أعرابي امرأته إلى السلطان، فقيل له: ما صنعت؟ قال: خيراً، كبها الله لوجهها ولو أمر بي إلى السجن!

الأصمعي قال: استشارت أعرابية في رجل تتزوجه، فقيل لها: لا تفعلي فإنه وُكَلَةٌ تُكَلة، يأكل خِلله أي يأكل ما يخرج من بين أسنانه إذا تخلل. قال أبو حاتم: هو الخُلالة. ووكلة تكلة: إذا كان يكل أمره إلى الناس ويتكل عليهم.

العتبي قال: خَطب إلى أعرابي رجل موسر إحدى آبنتيه. وكان للخاطب امرأة،

<sup>(</sup>١) أسفع: خذ. (٢) الذفر: شدة ذكاء الربح من طيب أو نتن.

فقالت الكبرى: لا أريده! قال أبوها: ولم؟ قالت: يومٌ عتاب، ويوم اكتئاب، يبلَى فيا بين ذلك الشباب! قالت الصغرى: زوِّجْنيه! قال لها: على ما سمعْت من أُختك؟ قالت: نعم، يوم تَزيَّن، ويوم تسمَّن، وقد تقر فيا بين ذلك الأعيُن.

## لأعرابية ترقص طفلاً:

الأصمعي قال: رأيت امرأة تُرقَّص طفلاً لها، وتقول: أُحبّه حُبّ الشحيح ماله في قد كان ذاق الفقر ثم ناله

#### أعرابية فقدت زوجها:

الأصمعي قال: هلك أعرابي، فأدمنت امرأته البكاء عليه. فقال بعض بنيها: أَتفقِدين من أبينا غيرَه أَتفقِدين نفعه وخيْره أَتفقِدين نفعه وخيْره أَراك ما تبكين إلا أيْره أ

اذا أراد بَذلَه بَدا لهُ

# فأمسكت عن البكاء.

### أعرابية وأعرابي ينظر إلى ابنتها:

جلس أعرابي إلى أعرابية، فعلمت أنه ما جلس إلا لينظر إلى ابنتها، فأنشأت تقول:

وما نلتَ منها غيرَ أنكَ نـائِـك بعينيْـك عينيهـا وأيْـرك خـائـبُ الرياشي قال: أنشدني العتبي لأعرابي:

## أعرابي وامرأة خطبها:

أبو حاتم عن الأصمعي قال: خطب أعرابي امرأة، فقالت: سل عني بني فلان

وبني فلان. قال لها: وما عِلمهم بذلك؟ قالت: في كلهم نكحت وكنت، قال: أراك جَلَنْفَعَةً (١) قد خزمتك الخزام، قالت: لا، ولكنْ جوّالة بالرجل عَنتريس (٢).

تزوج رجل من الأعراب امرأة منهم عجوزاً ذات مال، فكان يصبر عليها لمالها، ثم ملَّها وتركها، وكتبتْ إليه تسترده، فكتب إليها يقول:

ليس بيني وبين قيس عِتـــاب غير طعْن الكُلا وضرْب الرِّقـاب فكتبت إليه: إنه والله ما يريد قيس غير طعن الكلا!

### أعرابي خاطب:

المفضل الضبي قال: خطب أعرابي آمرأة، فجعل يخطُبها ويُنعظ، فضرب ذكره بيده وقال: مَه! إليك يساق الحديث. فأرسلَها مثلاً.

#### أبو البيداء:

على بن عبد العزيز قال: كان أبو البيداء عنينا، وكان يتجلد ويقول لقومه: 
زوِّجوني امرأتين! فيقال له: إن في واحدة كفاية. فيقول: أمّا لي فلا! فقالوا: 
نزوِّجك واحدة، فإن كفتك وإلا زوّجناك أخرى. فزوّجوه أعرابية، فلما دخل بها 
أقام معها أسبوعاً، فلما كان في اليوم السابع أتوه، فقالوا له: يا أبا البيداء، ما كان 
أمرك في اليوم الأول؟ قال: عظيم جداً! قالوا: ففي الثاني؟ قال: أجل وأعظم! 
قالوا: ففي الثالث؟ قال: لا تسألوا! فأجابت المرأة من وراء الستر، فقالت:

كان أبو البيداء يَنزو في الوهَقْ حتى إذا أُدخل في بيْتِ أَبَقْ (٢) في عنزالٌ حسَنُ الدَّلُ خرق مارَسهُ حتى إذا آرفض العرق (٤) أنكسَر المفتاح وآنسد الغلَقْ

<sup>(</sup>١) جلنفعة: مسنة . (٢) عنتريس: قوية صلبة .

<sup>(</sup>٣) الوهق: حبل تشد به الابل والخيل. (٤) خرق: أي فيه خجل وحياء.

### لأعرابي في امرأته:

كانت لأعرابي آمرأة لا تَرُد يَد لامس؛ فقيل له؛ مالك لا تفارقها؟ قال: إنها حسناء فلا تُفرك، وأم بنين فلا تُترك.

قال الشيخ من الأعراب:

أنا شيْخ ولي امرأة عجوز تريد أنيكها في كلِّ يوم وقالت دَقَّ أَيْرُكَ مُذْ كبرنا

تُـراوِدُني على مـا لا يجوز وذلك عند أمثالي عريرز فقلت لها بل اتَسَع القفير

الأصمعي قال: قال أعرابي في امرأة تزوّجها، وقد تزوّجت قبله خمسة، وتزوّج هو قبلها أربعاً، فلاحتْه يوماً، فقال فيها:

لو لابس الشيطانُ ما ألابس لأصبح الشيطان وهـو عـابس فانفلتوا منهـا ومـات الخامس

أو مارَس الغولُ التي أمارسُ زوّجها أربعة عمارس (١) وساقني الحين فهانا السادس

#### وقال فيها:

بُوَيْـزل أعـوام أذاعـت بخمسـة ومن قبلها غيّبـتُ في الترب أربعـاً كلانـا مُطـلِّ مشرف لغنيمــة

وتَعْتَدُّني \_ إِن لَمْ يَقِ الله \_ ساديا (٢) وأعتدُّها مُذ جئتُها في رجائيا يراها ويقضى اللهُ ما كان قاضيا

وقال أعرابي:

أشكو إلى الله عيالاً دَرْدَقا مُقَرْقَمِين وعجوزاً شَمْلقاً (٢)

الدردق: الصغار. والمقرقم: البطيء الشباب. والشملق السيئة الخلق.

<sup>(</sup>١) العمروس: الجمل إذا بلغ النزو.

<sup>(</sup> ٢ ) بويزيل أعوام، أي أنها جاوزت البزول بأعوام، فهي مسنة؛ وسادياً، أي سادساً، أبدل من السين ياء.

<sup>(</sup>٣) العجوز الشملق: التي لا خير عندها.

# قولهم في الإعراب

# لبعض الأعراب في معنى هذا العنوان:

الأصمعي قال: قلت لأعرابي: أتهمز إسرائيل؟ قال: إني إذا لرجل سوء! قلت له: أفتجر فلسطين؟ قال: إني إذا لقَوي.

وسمع أعرابي إماماً يقرأ: ولا تَنْكِحوا المُشرِكينَ حتى يُؤمِنوا، قال. ولا إن آمنوا أيضاً، لا ننكحهم. فقيل له: إنه يلحن، وليس هذا يُقرأ. فقال: أخّروه قبحه الله! ولا تجعلوه إماماً؛ فإنه يُحلُّ ما حرّم الله.

وسمع أعرابي أبا المكنون النحوي وهو يقول في دعائه يستسقي: اللهم ربَّنا وإلهنا وسيدَنا ومولانا، صلِّ على محمد نبينا؛ [اللهم] ومن أراد بنا سوءا فأحط ذلك السوء به كإحاطة القلائد بأعناق الولائد، ثم أرسخه على هامسته كرُسوخ السِّجِّيل<sup>(۱)</sup> على هام أصحاب الفيل، اللهم اسقنا غيثاً مريئاً مريعاً (<sup>1)</sup> مُجلجلاً (<sup>1)</sup> مُسحنفِراً (<sup>1)</sup> هزجاً (<sup>1)</sup> سحّاً سفوحاً طبقاً (<sup>1)</sup> غدقاً مُثْعَنجراً (<sup>1)</sup> صَخِباً نافعاً لعامّتنا وغيرضار بخاصتنا. فقال الأعرابي: يا خليفة نوح، [هذا] الطوفان وربِّ الكعبة، دعني حتى آوي إلى جبل بعصمني من الماء.

الأصمعي قال: أصابت الأرض مجاعة؛ فلقيت رجلاً منهم خارجاً من الصحراء كأنه جذعٌ محترق فقلت: أتقرأ في كتاب الله شيئاً ؟ قال: لا. قلت: فأعلمك؟ قال: ما شئت. قلت: اقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ (^) قال: كل يا أيها الكافرون قلت: [ قُلْ] ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ كما أقول لك. قال: ما أجد لساني ينطق بذلك.

<sup>(</sup>١) السجّيل: حجارة كالمدر. (٢) المربع: الذي يمرع أي يخصب. (٣) المجلجل: الذي فيه صوت الرعد.

<sup>(</sup>٤) المسحنفر: الكثير الصب الواسع. (٥) الهزج: الذي به صوت.

<sup>(</sup>٦) طبقاً: عاماً واسعاً. (٧) المثعنجر: الجاري الذي يملأ الأرض.

<sup>(</sup>٨) سورة الكافرون الآية ١٠٩.

قال: ورأيت أعرابياً ومعه بُنَيّ له صغير ممسك بفم قربة، وقد خاف أن تغلبه القربة؛ فصاح: يا أبت، أدرك فاهاً، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها!

# قولهم في الديْن

قال أعرابي: الدَّيْن ذُل بالنهار وهمٌّ بالليل.

وقال أعرابي في غرماء له يطلبونه بدّين:

جاءُوا إليَّ غِضاباً يلْغطون معـاً وما أُواعدُهم إلاَّ لأَدْرأهُم عني فيُحرجُني نقضي وإمراري(١) وما جلَّبْت إليهم غيْس راحلة تَخْدِي برحْلي وسيْفِ جَفْنُه عاري (٢) إنّ القضاءَ سيأتي دونَــه زمــنّ

فقلت موعد کم دار آبن هَبَار فاطُو الصحيفةَ واحفظُها من النــار

الأصمعي قال: كان لرجل من يحصُبَ على رجل من باهلة دين؛ فلما حل دينه هرب الأعرابي وأنشأ يقول:

> إذا حلَّ ديْنُ اليْحُصبيِّ فقل له سيُصبح فوْقي أقتَــم الريش واقعــأ

تَزوّدْ بزادِ واستعن بدليل بقــالي قَلاَ أو مــن وراءِ دبيــــل(٢)

قال الأصمعي: آختصم أعرابيان إلى بعض الولاة في دَين لأحدهما على صاحبه؛ فجعل المدَّعَى عليه يحلف بالطلاق والعتاق، فقال له المدعِي: دعني من هذه الأيمان وآحْلِفْ بما أقوله لك: لا ترك الله لك خفاً يتبع خفاً ولا ظلفاً يتبع ظلفاً؛ وحَتَّك من أهلك ومالك حتّ (١) الورق من الشجر، إن لم يكن لي هذا الحق قبلك! فأعطاه حقه ولم يحلف له .

الهيثم بن عدي قال: يمين لا يحلف بها أعرابي أبداً: لا أورد الله لك صادرة، ولا أصدر لك واردة، ولا حططت رحلك، ولا خلعت نعلك.

<sup>(</sup>٢) الجفن: غمد السيف ونحوه. (١) امراري ونقضى، أي عقدي وحلى.

<sup>(</sup>٣) قالي قلا ودبيل: مدينتان بأرمينية . (٤) حت: سقط.

# قولهم في النوادر والملح

## أبو العباس وأعرابي:

الشيباني قال: خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنزها بالأنبار، فأمعن في نزهته وانتبذ من أصحابه؛ فوافى خباء لأعرابي، فقال له الأعرابي: ممن الرجل؟ قال: من كنانة. قال: من أي كنانة ؟ قال: من أبغض كنانة إلى كنانة. قال: فأنت إذا من قريش! قال: من أبغض قريش إلى قريش، قال: فأنت إذا من ولد عبد المطلب! قال: نعم. قال: فمن أي ولد عبد المطلب؟ قال: من أبغض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب. قال: فأنت إذا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين! ووثب إليه، فاستحسن ما رأى منه وأمر له بجائزة.

الشيباني قال: خرج الحجاج متصيداً بالمدينة، فوقف على أعرابي يرعى إبلا له، فقال له: يا أعرابي، كيف رأيت سيرة أميركم الحجاج؟ قال له الأعرابي: غشوم ظلوم! لا حيّاه الله! فقال: فلم لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: فأظلم وأغشم! فبينا هو كذلك إذ أحاطت به الخيل، فأومأ الحجاج إلى الأعرابي، فأخذ وحُمل؛ فلما صار معه قال: من هذا؟ قالوا له: الحجاج! فحرك دابته حتى صار بالقرب منه، ثم ناداه: يا حجاج! قال: ما تشاء يا أعرابي؟ قال: السر الذي بيني وبينك أحب أن يكون مكتوماً! قال: فضحك الحجاج وأمر بتخلية سبيله.

#### يوسف بن عمر ووال:

الأصمعي قال: ولَّى يوسف بن عمر صاحب العراق أعرابيّاً على عمل له؛ فأصاب عليه خيانة فعزله، فلما قدم عليه قال له: يا عدو الله! أكلت مال الله! قال الأعرابي: فمالَ مَن آكل إذا لم آكل مال الله؟ لقد راودت إبليس أن يعطيني فلساً واحداً فما فعل. فضحك منه وخلى سبيله.

#### ابن جعفر وأعرابية:

الشيباني قال: نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها، فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت: يا أبا جعفر، هذه دجاجة لي كنت أدجنها وأعلفها من قوتي! وألمسها في آناء الليل فكأنما ألمس بنتي زلَّت عن كبدي، فنذرت لله أن أدفنها في أكرم بقعة تكون، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك، فأردت أن أدفنها فيه. فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسهائة درهم.

# بين أعرابي وقوم في الهلال:

ونظر أعرابي إلى قوم يلتمسون هلال شهر رمضان، فقال: والله لئن أُرِيتُمُوه لتُمْسِكُنَ منه بذِناب (١) عيش أغبر .

## بين الأصمعي وأعرابي في ماء:

الأصمعي قال: رأيت أعرابياً واقفاً على ركية (٢) مِلْحة، فقلت: كيف هذا الماء يا أعرابي؟ قال: يخطىء القلب ويصيب الاست.

#### بینه وبین أعرابی سمین:

ونظر أعرابي إلى رجل سمين فقال: أرى عليك قطيفة (٢) من نسج أضراسك. (٤) قال: وسمعت أعرابياً يقول: اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي خارجة أكل بَذَجاً، وشرب مُعسَّلاً، ونام في الشمس، فهات دَفآن شَبْعان رَيان.

# النبي ﷺ وبعض الأعراب:

محمد بن وضاح يرفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي عليه الله عليه ومحمداً ولا ترحم معنا

<sup>( 1 )</sup> ذناب كل شيء: عقبه ومؤخره. '( ٢ ) ركيّة: البئر لم تطو.

<sup>(</sup>٣) القطيفة: كساء له أهداب. (٤) البذج: الحمل.

أحداً . فقال النبي عليه الصلاة والسلام: « لقد حَجَّرْتَ واسعاً يا أعرابي » .

#### لبعض الأعراب:

قال: وسمعت أعرابياً وهو يقول في الطواف: اللهم اغفر لأمي. فقلت له: مالك لا تذكر أباك؟ فقال: أبي رجل يحتال لنفسه، وأما أمى فبائسة ضعيفة.

أبو حاتم عن أبي زيد قال: رأيت أعرابياً كأنّ أنفه كوز<sup>(۱)</sup> من عظمه؛ فرآنا نضحك منه؛ فقال: ما يُضحكم؟ فوالله لقد كنت في قوم ما كنت فيهم إلا أفْطس.

قال: وجيء بأعرابي إلى السلطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصته وهو يقول: هاؤم آقرءوا كتابيّه . فقيل له: يقال هذا يوم القيامة . قال: هذا والله شر من يوم القيامة ؛ إن يوم القيامة يؤتّى بحسناتي وسيئاتي ، وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي .

وقيل لأبي المِخَش الأعرابي: أيسرك أنك خليفة وأن أمَتك حرّة؟ قال: لا والله ما يسرني! قيل له: ولم؟ قال: لأنها كانت تذهب الأمة وتضيع الأمّة.

اشترى أعرابي غلاماً ، فقيل للبائع: هل فيه من عيب؟ قال: لا ، إلا أنه يبول في الفراش . قال: هذا ليس بعيب ، إن وجد فراشاً فلْيبُلْ فيه .

### الحجاج وأعرابي لص:

أخذ الحجّاج أعرابياً لصاً بالمدينة فأمر بضربه؛ فلما قرعه بسوط قال: يا رب شكراً! حتى ضربه سبعمائة سوط، فلقيه أشعب، فقال له: أتدري لم ضربك الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: لماذا؟ قال: لكثرة شكرك؛ إن الله تعالى يقول: ﴿لَئِن شَكرَمُ لأزيدنَّكم﴾ (٢) قال: وهذا في القرآن؟ قال: نعم. فقال الأعرابي:

يا ربِّ لا شُكْر فلا تَردْني أَسأْتُ في شكْري فآعف عني

<sup>( 1 )</sup> يقال كاثر الشيء: جمعه . ( ٣ ) سورة ابراهيم الآية ٧ .

### باعدْ ثوابَ الشاكرين مني

# أعرابي ينشد غلاماً:

مرّ أعرابي بقوم وهو يَنشد ابناً له، فقالوا له: صفه. قال: كأنه دُنينير! قالوا: لم نره. ثم لم يلبث القوم أن أقبل الأعرابي وعلى عنقه جُعل، فقالوا: هذا الذي قلت فيه كأنه دنينير ؟ فقال: القَرَنَبي في عين أمّها حسناء.

والقرنبي: دويبة من خشاش الأرض إذا مسها أحدّ تقبُّضتْ فصارت مثل الكرة.

#### لبعض الأعراب في الغزو:

قيل لأعرابي: ما يمنعك أن تغزو؟ قال: والله إني لأبغض الموت على فراشي، فكيف أن أمضى إليه ركضاً.

وغزا أعرابي مع النبي عليه ، فقيل له: ما رأيت مع رسول الله في غزاتك هذه ؟ قال: وضع عنا نصف الصلاة، وأرجو في الغزاة الأخرى أن يضع النصف الباقي!

## السختياني وبعض الأعراب:

جلس أعرابي إلى مجلس أيوب السّختياني، فقيل له: يا أعرابي، لعلك قَدَريّ؟ قال: وما القَدَري؟ فذكر له ما يعيب الناس من قولهم؛ قال: أنا ذاك. ثم ذكر له ما يعيب الناس من قولهم؛ فقال: لست بذاك. قال: فلعلك مثبت؟ قال: وما المثبت؟ فذكر عاسنهم؛ فقال: أنا ذاك. ثم ذكر له ما يعيب الناس منهم؛ فقال: لست بذاك. قال أيوب: هكذا يفعل العاقل؛ يأخذ من كل شيء أحسنه.

#### جرير وأعرابي:

الأصمعي قال: سمع أعرابي جريراً ينشد:

كــاد الْهُوَى يــومَ سلْمانين يقْتلني وكــاد يقْتلني يــومــاً بنَعْمان (١)

<sup>(1)</sup> سلمانان: من قرى مرو؛ ونعمان: حصن من حصون زبيد من ناحية اليمن.

وكاد يقْتلني يـومـاً بـذي خُشُب وكـاد يقتلني يــومـاً بسَلْمان فقال: هذا رجل أفلت من الموت أربع مرات! لا يموت هذا أبداً.

الشيباني قال: بلغني أن أعرابيين ظريفين من شياطين العرب حطمتها سنة، فانحدار إلى العراق؛ فبينا هما يتاشيان في السوق ـ واسم أحدهما خندان ـ إذا فارس قد أوطأ دابته رجل خندان، فقطع إصبعاً من أصابعه، فتعلقا به حتى أخذا أرش (۱) الإصبع، وكانا جائعين مقرورين، فلما صار المال بأيديهما قصدا إلى بعض الكرايج (۲)، فابتاعا من الطعام ما اشتهيا، فلما شبع صاحب خندان أنشأ يقول:

فلا غَرثة ما دام في الناس كُـرْبـجٌ وما بقيتْ في رِجْل خُنْدانَ إصبَعُ (٢)

#### أعرابية وابنها:

وهذا شبيه قول أعرابية في ابنها، وكان لها ابن شديد العرام (ئ) ، كثير القتال للناس، مع ضعف أسر ورقة عظم، فواثب مرة فتى من الأعراب، فقطع الفتى أنفه، فأخذت أمّه دية أنفه؛ فحسن حالها بعد فقر مدقع؛ ثم واثب آخر، فقطع أذنه؛ ثم أخذت دية أذنه فزادت في المال وحُسن الحال؛ ثم واثب آخر فقطع شفته؛ ثم أخذت دية شفته؛ فلما رأت ما صار عندها من الإبل والبقر والغنم والمتاع بجوارح ابنها، ذكرته في أرجوزة لها تقول فيها:

أَحلِفُ بِالمَرْوةِ حَقًّا والصَّفا أَنكَ خيرٌ من تَفاريـق العصا

فقلت لأعرابي: ما تفاريق العصا؟ قال: العصا تُقطع ساجورا، ثم يقطع الساجور أوتاداً، ثم تقطع الأوتاد أشظة.

#### لبعض الأعراب في الحج:

الأصمعي قال: خرج أعرابي إلى الحج مع أصحاب له، فلما كان ببعض الطريق

<sup>(</sup>١) الأرش: الدية. (٢) الكرايج: الحوانيت.

<sup>(</sup>٣) غرَّته: جوَّعه؛ والغرثة: الجوع. (٤) العرام: الشراسة.

راجعاً يريد أهله، لقيه ابن عم له، فسأله عن أهله ومنزله، فقال: آعلم أنك لما خرجت وكانت لك ثلاثة أيام، وقع في بيتك الحريق. فرفع الأعرابي يديه إلى السهاء، وقال: ما أحسن هذا يا رب! تأمرنا بعهارة بيتك أنت وتُخرب بيوتنا.

وخرجت أعرابية إلى الحج، فلم كانت ببعض الطريق عَطِبَت راحلتها، فرفعت يديها إلى السهاء وقالت: يا رب، أخرجتني من بيتي إلى بيتك، فلا بيتي ولا بيتك!

الأصمعي قال: عُرضت السجون بعد هلاك الحجاج، فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً لم يَجب على واحد منهم قتل ولا صلب؛ وفيهم أعرابي أُخذ يبول في أصل سور مدينة واسط؛ فكان فيمن أطلق؛ فأنشأ يقول:

إذا ما خرجْنا من مدينة واسط خَرينا وبُلْنا لا نَخاف عِقابَا

## لأعرابي في الأولاد:

ذُكر عند أعرابي الأولاد والانتفاع بهم؛ فقال: زوِّجوني امرأة أولدها ولداً أعلمه الفروسية حتى يُجري الرهان؛ والنزعَ عن القوس حتى يصيب الحدق، ورواية الشعر حتى يُفحم الفحول. فزوَّجوه امرأة فولدت له ابنة، فقال فيها:

قد كنتُ أرجو أن تكون ذكراً فشقَها الرَّحْن شقّاً منكسرا شقّاً أبسى الله له أن يُجبَرا مِثلَ الذي لأمّها أو أكْبرا

ثم حملت حملاً آخر، فدخل عليها وهي في الطلق ـ وكانت تسمى ربابا ـ فقال: أيَــا رَبــابي طــرِّقــي بخيرِ وطـرِّقــي بخُصيْــةٍ وأيْــرِ<sup>(١)</sup> ولا تُرينا طرَف البُظيْر

ثم ولدت له أخرى، فهجر فراشها وكان يأتي جارة لها، فقالت فيه \_ وكان يكنى أبا حزة \_ ؛

# غضبانَ أن لا نلدَ البَنينا وإنما نأخد ما أعطينا! فألانه قولها ورجع إليها.

#### لأعرابي يدعو:

وقال سعيد بن أبي الفَرج: سمعت أعرابياً يطوف بالبيت وهو يقول: لا هُـمَّ ربَّ النـاس حين لبَّبـوا وحين راحوا من منَّى وحصَّبـوا<sup>(۱)</sup> لا سُقيــتْ عَثَبْقَــب وغُلْـبُ والمُستَـزار لا سَقـاه الكـوكـبُ

فقلت: يا أعرابي، ما لهذه المواضع تدعو عليها في هذا الموضع؟ فنظر إليّ كالغضبان فقال:

#### من أجل حماهن ماتت زينب

## قولهم في التلصص

أبو حاتم قال: أنشدنا أبو زيد الأعرابي، وكان لصاً:

ثلاث خِلال لستُ عنهن تائباً فمنهن أني لا أزال مُعانقاً به كنت أستعدي وأعْدي صحابتي ومنهن سُوق النهْب في ليلة الدّجٰي ومنهن تَجريد الكَعاب ثيابَها

وهذا المعنى سبقه إليه الأول:

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى فمنهن سبنق العاذلات بشربة

وإن لا منى فيهن كل خليل حمائل ماضي الشَّفرتيْن صقيل إذا صرَخ الزحْفان باسم قتيل يحار بها في الليل كل دليل وقد مال جُنح الليل كل مَميل

وجَدِّك لم أَحفِل متى قـام رأمِسُ (٢) كأنّ أخاها مطلّعَ الشمس نـاعس

<sup>(</sup>١) لببّوا، أي لبوا. (٢) متى قام رامس، أي حين أدفن.

ومنهن تقريط الجواد عنانه ومنهن تجريد الكواعب كالدُّمَى

إذا ابتدر الشخص الصفي الفوارس (١) إذا ابتُزَّ عن أكف الهِن الملابس (١)

وأول من قال هذا المعنى طَرَفة حيث يقول:

وجَدِّكَ لَم أَحفِل مِتَى قَـام عُـوَّذِي كُميْتٍ مِتَى مَا تُعْلَ بِالمَاءِ تُـرْبِيد كسيدِ الغَضا نبَّهْتَهُ المُتـوردِ (٢) ببَهْكَنَةٍ تحت الخِباء المُعَمَّـدِ (٤) فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى فمنهن سَبْقي العاذلات بشَرْبة وكرِّي إذا نادَى المضاف مُحَنَّبا وتقصير يُوم الدجن والدّجْنُ مُعجب

# قولهم في الطعام

#### شيخ وحدث:

الأصمعي قال: اصطحب شيخ وحدَث في سفر، وكان لهما قرص في كل يوم، وكان الشيخ منخلع الأضراس بطيء الأكل، وكان الحدث يطيش (٥) بالقرص ثم يجلس يشتكي العشق، ويتضوّر الشيخ جوعاً، وكان يسمى الحدث جعْفَراً، فقال

#### الشيخ:

لقد رابني من جعفَر أَنْ جعْفَراً فقلتُ له لو مَسَّكَ الحبُّ لم نبتْ

يطيشُ بقُرْصِي ثم يبكي على جُمْل بَطيناً ونسَّاك الهوَى شَـرهَ الأكْـل

الأصمعي قال: أنشدني أعرابي لنفسه:

ألا ليتَ لِي خُبْزاً تسرْبَل رائِباً فأطلُب فيا بيْنَهُنَ شهادةً

وخيْلاً مِنَ البَرْنِيِّ فُرْسانها الزَّبدُ (1) مِنْ البَرْنِيِّ فُرْسانها الزَّبدُ (2) مِوْتِ كَرِيمِ لا يُعدُّ لـــه لَحْــد

<sup>(</sup>١) تقريط الجواد عنانه، أي جعل العنان له كالقرط.

<sup>(</sup>٢) الكواعب: مفردها كاعب، وهي الفتاة وقد نهد ثديها .

<sup>(</sup>٣) المحنب من الخيل: المعطف العظام.

<sup>(</sup> ٤ ) البهكنة: الجارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة.

<sup>(</sup>٥٠) بطيش: شديد البطش. (٦) البرني: ضرب من التمر.

## لأعرابي في ثريدة:

الشيباني عن أبيه قال: قال أعرابي: كنت أشتهي ثريدة دكناء من الفلفل، رقطاء من الحمص، ذات حِفافين من اللحم، لها جناحان من العُراق<sup>(۱)</sup>، أضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتم!

#### بين أعرابيين:

وقال رجل لأعرابي: ما يسرني لو بتّ ضيفاً لك! فقال له الأعرابي: لو بتّ ضيفاً لي لأصبحت أبطنَ من أمك قبل أن تلدَك بساعة.

### أعرابي على مائدة سليان:

حضر أعرابي سفرة سليان بن عبد الملك، فجعل يمرّ إلى ما بين يديه، فقال له الحاجب: مما يليك فكُلْ يا أعرابي. فقال: مَن أجدبَ انتجع. فشق ذلك على سليان، وقال للحاجب: إذا خرج عنا فلا يعد إلينا. وشهد بعد هذا سُفْرتَه أعرابي آخر، فمر إلى ما بين يديه أيضاً، فقال له الحاجب: مما يليك فكُل يا أعرابي. قال: مَن أخصب تخيّر. فأعجب ذلك سلمان، فقرّبه وأكرمه وقضى حوائجه.

#### أعرابي وقوم من الكتبة:

مر أعرابي بقوم من الكتبة في متنزه لهم وهم يأكلون، فسلم ثم وضع يده يأكل معهم، فقالوا: أعَرَفت فينا أحداً؟ قال: بلى، عرفت هذا! وأشار إلى الطعام، فقال بعض الكتاب يصف أكله:

لم أَرَ مِثْل ثرْطِه ومطِّهِ (۲) لم أَل ثرْطِه ومطِّه ومطِّه ومطِّه قال الثاني: وأكْله دجاجَه ببطِّه (۳) قال الثالث: ولفِّه رُقاقه باقْطِه (۳)

<sup>(</sup>١) العراق: العظام اذا لم يكن عليها شيء من اللحم.

<sup>(</sup>٢) ثرط: سلح سلحاً رقيقاً ، واكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة .

<sup>(</sup>٣) الإقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى تمصل.

# كأنّ جالينوس تحت إبطيه

فقالوا للرابع: أما الذي وصفنا من فعله فمفهوم؛ فما يصنع جالينوس من تحت إبطه؟ قال: يلقمه الجوارش كلما خاف عليه التخمة، يهضم بها طعامه!

# مديني وأعرابي:

قال الرابع:

وقال رجل من أهل المدينة لأعرابي: ما تأكلون وما تعافون؟ قال له الأعرابي: نأكل كل ما دب وهب، إلا أم حُبين (١) قال المدني: ليَهْنِي المُ أمّ حُبين العافية .

### أعرابي وولده:

قال رجل من الأعراب لولده: اشتروا لي لحماً. فاشتروا وطبخوا له حتى تهراً، فأكل منه حتى انتهى، ولم يبق إلا عظمه؛ وشرعت إليه عيون ولده، فقال: ما أنا مطعمه أحداً منكم إلا من أحسن أكله. فقال له الأكبر: ألوكه يا أبت حتى لا أدع فيه للذرة مقيلا. قال: لست بصاحبه. قال الآخر: ألوكه حتى لا يدري ألعامه هو أو لعام أول؟ قال: لست بصاحبه. قال له الأصغر: أدقة يا أبت وأجعل إدامه المخ. قال: أنت صاحبه، هو لك.

# لعذري في حضر المسلمين:

بلغني عن محمد بن يزيد بن معاوية ، أنه كان نازلاً بحلب على الهيثم بن عدي ، فبعث إلى ضيف له من عذرة أعرابي ، فقال له: حدّث أبا عبد الله بما رأيت في حضر المسلمين من الأعاجيب. قال: نعم ، رأيت أموراً معجبة . منها أنني دخلت قرية بكر بن عاصم الهلالي ، وإذا أنا بدور متباينة ، وإذا خصاص (٢) بيض بعضها إلى بعض ، وإذا بها ناس كثير مقبلون ومدبرون ، وعليهم ثياب حَكوا بها أنواع الزهر ؛

<sup>(</sup>١) أم حبين: دويبة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن.

<sup>(</sup>٣) الخصاص: جمع خُص، وهو بيت من شجر وقصب.

فقلت لنفسى: هذا أحد العيدين: الفطر أو الأضحى. ثم رجع إليَّ ما عزب من عقلي، فقلت: خرجت من أهلي في عقب صفَر وقد مضى العيدان قبل ذلك! فبينا أنا واقف أتعجب إذا أتاني رجل فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً قد نُجِّدَ، وفي وجهه فرُشّ ممهدة، وعليها شاب ينال فرعُ شعره كتفيه، والناس حوله سماطين (١)، فقلت في نفسى: هذا الأمير الذي يُحكى لنا جلوسُه وجلوس الناس حوله. فقلت وأنا ماثل بين يديه: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله! قال: فجذب رجل بيدي وقال: ليس بالأمير ، آجلس . قلت فمن هو؟ قال: عروس . قلت: واثكل أمَّاه! لرُبَّ عروس بالبادية قد رأيته أهون على أصحابه من هن أمه! فلم ألبث أن أدخلت الرجال عليها هَنَاتُ مدوّرات من خشب، أما ما خف منها فيُحمل حملاً، وأما ما ثقل فيُدحرج؛ فوضعت أما منا وتَحلَّقَ القوم عليها حلَقاً، ثم أتينا بخِرق بيض فألقيت عليها؛ فهممت واللهِ أن أسأل القوم خِرقة منها أرقع بها قميصي، وذلك أني رأيت لها نسجاً متلاحماً لايتبين له سدى ولا لُحمة؛ فلما بسط القوم أيديهم، إذا هو يتمزق سريعاً، وإذا صنف من الخبز لا أعرفه؛ ثم أتينا بطعام كثير من حُلُو وحامض، وحارّوبارد، فأكثرت منه وأنا لا أعلم ما في عقبه من التخم والبَشم(٢)؛ ثم أتينا بشراب أحمر في عِساس (٢٠) بيض؛ فلما نظرت إليه قلت: لا حاجة لي به؛ لأني أخاف أن يقتلني! وكان إلى جانبي رجل ناصح لي \_ أحسن الله عني جزاءه! \_ كان ينصحني بين أهل المجلس؛ فقال لي: يا أعرابي، إنك قد أكثرت من الطعام فإن شربت الماء هَمَى (٤) بطنك. فلما ذكر البطن، ذكرت شيئاً أوصاني به الأشياخ، قالوا: لا تزال حياً ما دام بطنك شديداً ، فإذا اختلفت فأوص . فلم أزل أتداوى بذلك الشراب ولا أملُّه ، حتى داخلني به صلف لا أعرفه من نفسي ولا عهد لي به، واقتدار على أمري؛ وكان إلى جانبي الرجل الناصح لي؛ فجعلت نفسي تحدثني بهتم أسنانه مرة، وهشم أنفه أخرى؛ وأهم أحياناً أن أقول له: يا ابن الزانية! فبينا نحن كذلك، إذ هجم علينا شياطين أربعة:

<sup>(</sup>١) ساطين: مثنى ساط، وهو الصفّ. (٢) بشم: أتخم حتى سلم.

<sup>(</sup>٣) العساس: جمع عس، وهو القدح الضخم. (٤) همي: سال.

أحدهم قد علق جعبة فارسية منتفخة الطرفين قد شبكت بالخيوط، وقد ألبست قطعة فرو، كأنهم يخافون عليها القر؛ ثم بدا الثاني فاستخرج من كمه هنة كفيشلة الحمار، فوضع طرفها في فيه فضرط فيها، ثم حَسَب على جحَرة فاستخرج منها صوتاً مُشاكلاً بعضه بعضاً ؛ ثم بدا الثالث وعليه قميص وسخ، وقد غرق رأسه بالدهن معه مِرْآتان، فجعل يَمري إحداهما على الأخرى؛ ثم بدأ الرابع عليه قميص قصير وسراويل قصيرة، فجعل يقفز صلبه، ويهز كتفيه، ثم التبط بالأرض، فقلت: معتودً وربِّ الكعبة . ثم ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندي . ثم أرسلت إلينا النساء أن أمتِعونا من لهوكم. فبعثوا بهم إليهن، وبقيت الأصوات تدور في آذاننا؛ وكان معنا في البيت شاب لا آبه له، فعلَت الأصوات له بالدعاء، فخرج فجاء بخشبة في يده، عينها في صدرها، فيها خيوط أربعة، فاستخرج من جوانبها عوداً فوضعه على أذنه، ثم زم الخيوط الظاهرة، فلما أحكمها عرك أذنها فنطق فوها، فإذا هي أحسنُ قينة رأيتها قط [ وغنَّى عليها ] فاستخفَّني حتى قمت من مجلسي فجلست إليه فقلت: بأبي أنت وأمى، ما هذه الدابة؟ قال: يا أعرابي، هذا البَرْبط(١). قلت: فها هذه الخيوط؟ قال: أما الأسفل فزير، والذي يليه مثنى، والذي يليه مَثلث. والذي يليه بَمّ. فقلت: آمنت بالله.

# لأعرابي في تمر:

وقال أعرابي. تمرنا خُنسٌ فطْس، يغيب فيهن الضرس، كأن فاها ألسن الطير، تقع التمرة منها في فيك، فتجد حلاوتها في كعبك.

# أعرابي على سفرة سليمان:

وحضر أعرابي سفرة سليان بن عبد الملك، فلما أتي بالفالوذج<sup>(۲)</sup> جعل يسرع فيه، فقال سليان: أتدري ما تأكل يا أعرابي؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين، إني لأجد ريقاً

<sup>(</sup>١) البربط: العود. (٢) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل.

هنيئاً ، ومزدرداً ليناً ، وأظنه الصراط المستقيم الذي ذكره الله في كتابه! قال: فضحك سليان وقال: أزيدك منه يا أعرابي ، فإنهم يذكرون أنه يزيد في الدماغ ، قال: كذبوك يا أمير المؤمنين لو كان كذلك لكان رأسك مثل رأس البغل .

# لأعرابي غير صائم:

قال: ومررت بأعرابي يأكل في رمضان، فقلت له: ألا تصوم يا أعرابي؟ فقال: وصائم هـب يُلحاني فقلت له آعمِد لِصَومك وآترُكني وإفطاري وآظما فإني سأرْوى ثم سوف تَرى من ذا يَصيرُ إذا مِتنا إلى النَّار

# لأعرابي على سفرة سليان أيضاً:

وحضر سفرة سليمان أعرابي، فنظر إلى شعرة في لقمة الأعرابي؛ فقال: أرى شعرة في لقمتك يا أعرابي! قال: وإنك لتُراعيني مراعاة من يُبصر الشعرة في لقمتي؟ والله لا واكلتك أبداً! فقال: استرها يا أعرابي، فإنها زلة ولا أعود إلى مثلها.

# أخبار أبي مهدية الأعرابي

أبو عثمان المازني قال: قال أبو مَهدية: بلغني أن الأعراب والأعزاب هجاهما واحد. قلت: نعم. قال: فاقرأ: « الأعزابُ أشدُّ كفْراً ونفاقاً » ولا تقرأ: الأعراب. ولا يغرّك العَزَبُ وإن صام وصلى.

وتوفي بُنَيِّ لأبي مهدية صغير، فقيل له: أبشر أبا مهدية؛ فإنا نرجو أن يكون شفيع صدق يوم القيامة! قال: لا وكُلّنا الله إلى شفاعته، إذاً والله يكون أعياناً لساناً وأضعَفَنا حجة؛ ليته المسكين كفانا نفسه!

وقيل لأبي مهدية: أكنتم تتوضؤن بالبادية؟ قال: نعم والله؛ لقد كنا نتوضأ فتكفي التوضئة الواحدة الرجل منا الثلاثة الأيام والأربعة، حتى دخلت علينا هذه الحمر \_ يعني الموالي \_ فجعلت تليق أستاهَها كما تلاق الدواة (١).

وقيل لأبي مهدية: أتقرأ من كتاب الله شيئاً ؟ قال: نعم. ثم افتتح يقرأ: ﴿ والضَّحَى واللَّيْلِ إذا سَجَى ﴾ (٢) حتى انتهى إلى ﴿ ووجَدَكَ ضالاً فَهَدى ﴾ (٢) فالتفت إلى صاحب له فقال: إن هؤلاء العلوج (١) يقولون: ووجدك ضالاً فهدى . والله لا أقولها أبداً .

ولما سن أبو مهدية ولِي جانباً من اليامة، وكان به قوم من اليهود أهل عطاء وجدة، فأرسل إليهم فقال: ما عندكم من المسيح؟ قالوا: قتلناه وصلبناه! قال: فهل غرمتم ديته؟ قالوا: لا. قال: إذاً والله لا تبرحوا حتى تغرموا ديته! فأرْضَوه حتى كف عنهم.

وقيل لأبي مهدية: ما أصبركم معشر الأعراب على البدو؛ قال: كيف لا يصبر على البدو مَن طعامُه الشمس وشرابه الريح! ؟

ونظر أبو مهدية إلى رجل يستنجي ويكثر من الماء، فقال له: إلى كم تغسلها ويحك! أتريد أن تشرب فيها سويقا!

ومات طفل لأبي مهدية ، فقيل له : اصبر يا أبا مهدية ؛ فإنه فرط افترطته (٥) ، وخير قدمته ، وذخر أحرزته . فقال : بل ولد دفّنتُه ، وثكل تعجلته ؛ والله لئن لم أجزع للنقص ، لا أفرحُ للمزيد .

قال أبو عبيدة: سمع أبو مهدية رجلاً يقول بالفارسية: زود زود. فقال: ما يقول هذا؟ فقيل له يقول: عجل عجل. فقال: أفلا يقول: حيهلا.

<sup>(</sup>١) ألاق الدواة: أصلح مدادها (٢) سورة الضحى الآية ١ و ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة اَلضحي الآية ٧. ﴿ ٤) العلوج: جمع علج، وهو كل جاف شديد من الرجال.

<sup>(</sup> ٥ ) الفرط: الولد لم يبلغ الحلم؛ وافتراطه: فقده.

# خبر أبي الزهراء

المعلي بن المثني الشيباني قال: حدثنا سويد بن منجوف قال: أقبل أعرابي من بني تميم حتى دخل الكوفة من ناحية جبانة السبيع، تحته أتان (۱) له تخب، وعليها ذلاذل وأطهار من سَحْق صوف، قد اعتم بما يشبه ذلك؛ من أشوه الناس منظراً وأقبحهم شكلاً؛ وهو يهدر كها يهدر البعير وهو يقول ألاسبَد، ألا لبَد (۱) ألا مُؤْو ألا مُقْو، الا سعدي ألا يَربُوعي، ألا دَارمي! هيهات هيهات! وما يُغني أصل حوض الماء صاديا مُعنى! قال سويد: فدخل علينا في درب الكناسة فلم يجد منفذاً وقد تبعه صبيان كثير وسواد من سواد الحي، قال: فسمعت سوادياً يقول له: يا عهاه، يا إبليس! متى أذِنَ لك بالظهور؟ فالتفت إليهم، فقال منذ سروا آباء كم وفشوا أمهاتِكم! قال: وكان معنا أبو حماد الخياط، وكان من أطلب الناس لكلام الأعراب وأصبرهم على الإنفاق على أعرابي، فدخل علينا وكان مع ذلك مولى بني تميم، فأتيته فأخبرته؛ فخرج مبادراً كأني قد أفدته فائدة عظيمة؛ وقد نزل الأعرابي عن الأتان واستند إلى بعض الحيطان وأخذ قوسه بيده؛ فتارة يشير بها إلى الصبيان، وتارة يذب الشذا عن الأتان وهو يقول لأتانه:

قد كنتِ بالأمْعَز في خِصبِ خصِبْ فربُّكِ اليومَ ذليلٌ قد نُصب ولا عليها نُور إشرافِ الحسَبْ إلى عجيل كالبرعيل والسربْ رميتُ أفواقاً قويمَات النَّصُبْ

ما شئت من حَمْض وما وما مُنْسِكب في من يرى وجوها حوله ما ترتقب كأنها الزّنج وعُبدان العرب ولو أمِنْتُ اليوم من هذا اللَّجَب (٥) الرّيش أولاها وأخْراها العقب

قال: فلم يزل أبو حماد يلطفه ويتلطف به ويبجله، إلى أن أدخله منزله؛ فمهد له

<sup>(</sup>١) الأتان: أنثى الحمار. (٢) ذلاذل: أسافل القميص الطويل إذا أخلق.

 <sup>(</sup>٣) السبد: من الشعر؛ واللبد: من الصوف.
 (٤) الأمعز: الأرض الحزنة الغليظة.

<sup>(</sup>٥) الرّعل: البهمة. والسرب: الذاهب في الأرض على وجهه.

وحطه عن أتانه ، ودعا بالعلف؛ فجعل الأعرابي يقول: أين الليف والنَّئيف<sup>(۱)</sup> والوساد: والنجاد؟ يعني بالليبف: الحصير؛ وبالنئيف عشبة عندهم يقال لها البُهْمَى أو والوساد: جلد عنز يسلخ ولا يشق ويحشى وبراً وشعراً ويُتَّكأ عليه؛ والنجاد: مسح شعر يستظل تحته . قال: فلها نزع القتب عن الأتان إذا ظهرها قد دَبر حتى أضرَّت بنا رائحته: فجعل الأعرابي يتنهد ويقول:

وكان يسمى الأعرابي صلتان بن عوسجة من بني سعد بن دارم، ويكنى بأبي الزهراء، وما رأيت أعرابياً أعجب منه؛ كان أكثر كلامه شعراً؛ وأمثل أعرابي سمعته كلاماً؛ إلا أنه ربما جاء باللفظة بعد الأخرى لانفهمها؛ وكان من أضجر الناس وأسوئهم خُلقاً، وإذا نحن سألناه عن الشيء قال: ردّوا علي القوس والأتان! يظن أنا نتلاعب به، وكنا نجتمع معه في مجلس أبي حماد، وما منا إلا من يأتيه بما يشتهيه، فلا يعجبه ذلك؛ حتى أتيناه يوماً بخرْبز (٥)، وكانت أمامه، فلما أبصرها تأملها طويلاً وجعل يقول:

بُدِّلْت والدهرُ قديماً بَدَّلا من قَيْضِ بيضِ القَفْر فقْعاً حَنظَلا (١) المَّذِي والدهرُ قَامَ الله الله الم

فكنا نقول له: يا أبا الزهراء، إنه ليس بحنظل، ولكنه طعام هنيء مريء، ونحن نبدؤك فيه إن شئت. قال: فخذوا منه حتى أرى! فبدأنا نأكل وهو ينظر لا

<sup>(</sup>١) النئيف: المأكول.

<sup>(</sup>٢) البهمي: نبت تجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضر فاذا يبس هر شوكه .

<sup>(</sup>٣) النحض: ذهاب اللحم. والزحر إخراج الصوت أو التنفس بأنين عند عمل أو شدة.

<sup>(</sup>٤) أقسر: أغلب وأقهر. (٥) الخربز: البطيخ.

<sup>(</sup>٦) القيض: قشرة البيضة العليا . والفقع الرخو من الكمأة .

يطرف، فلما رأى ذلك بسط يده فأخذ واحدة، فنزع أعلاها وقوّر أسفلها، فقلنا له: ما تريد أن تصنع يا أبا الزهراء؟ فقال: إن كان السم يا ابن أخي ففيها ترون! فلما طَعِمَه استخفَّه واستعذَبه واستحلاه، فلم يكن يؤثر عليه شيئًا، وما كنا نأتيه بعد بغيره، وجعل في خلال ذلك يقول:

هـــذا طعــــامٌ طيّــــبّ يلينُ في الجوفِ والحلْق له سُكــونُ الشُّهْدُ والزبد به مَعْجون

فلما كان إلى أيام، قلت له: يا أبا الزهراء، هل لك في الحمام؟ قال: وما الحمام يا ابن أخي؟ قلنا له: دار فيها أبيات: حارّ، وفاتر، وبارد؛ تكون في أيها شئت يذهب عنك قشف السفر ويسقط عنك هذا الشعر. قال: فلم نزل به حتى أجابنا، فأتينا به الحمام، وأمرنا صاحب الحمام أن لا يُدخل علينا أحداً، فدخل وهو خائف مترقب، لا ينزع يده من يد أحدنا ، حتى صار في داخل الحام ، فأمرنا من طلاه بالنُّورة (١٠) ، وكان جلده أشعر كجلد عنز، فقلق ونازع للخروج، وبدأ شعره يسقط؛ فقلنا أحين طاب الحمام وبدأ شعرك يسقط تخرج؟ قال: يا بن أخي، وهل بقي إلا أن أنسلخ كما ينسلخ الأدم في احتدام القيظ! وجعل يقول:

وهل يطيبُ الموتُ يا إخواني هل لكم في القوس والأتان فىاليـــوم لـــو أبصرَنـــي جيراني قــد سَقَــط الشَّعــرُ مــن الجثمان

عُرْيان بل أعرى من العرْيان حُسبت في المنظر كالشَّيطان!

قال: ثم خرج مبادراً، وآتبعه أحداث لنا، لولاهم لخرج بحاله تلك ما يستره شيء؛ ولحقناه في وسط البيوت، فأتيناه بماء بارد، فشرب وصب على رأسه، فارتاح واستراح، وأنشأ يقول:

أنقَذَني من حرّ بيتِ النار الحمد للمُستحمد القهار

<sup>(</sup>١) النورة: حجر يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به الشعر.

# إلى ظليل ساكن الأوار(١) من بعد ما أيقنت بالدَّمار

قال: فدعونا له بكسوة غير كسوته فألبسناه، وأتينا به مجلس أبي حماد؛ وكان أبو حماد يبيع الحنطة والتمر وجميع الحبوب؛ وكان يجاوره قوم يبيعون أنبذة التمر وكان أبو الحسن التَّمَّار ماهراً؛ فإذا خضنا في النحو وذكرنا الرؤاسي والكسائي وأبا زيد، جعل ينظر، يفقه الكلام ولا يفهم التأويل؛ فقلنا له: ما تقول يا أبا الزهراء؟ فقال: يا ابن أخي، إن كلامكم هذا لا يسد عوزاً مما تتعلمونه له. فقال أبو الحسن: إن بهذا تِعرف العرب صوابَها من خطئها. فقال له: ثَكْلتَ وأثْكَلت! وهل تخطىء العرب؟ قال: بلي. قال: على أولئك لعنة الله وعلى الذين أعتقوا مثلك! قال سويد: وكنت أحدثَهُم سناً (قال) فقلت: جُعِلْتُ فداك، وأنا رجل من بني شيبان وربيعة؛ ما تعلم أنّا على مثل الذي أنت عليه من الإنكار عليهم؛ فقال فيهم:

فَمنْ ذَا الرُّؤَاسِيُّ الذي تذكُـرونـه ومن ثالثٌ لم أسمع الدهرَ باسْمِـه فكيف يُخِلُّ القوْل من كان أهله فلستُ لبيَّاع التَّميْرات مُغْضِياً

يُسائلُني بيَّاعُ تَمرِ وجرْدَق ومازجُ أبوال له في إنائه (١) عن الرَّفِع بعد الخفْض، لا زال خافضاً ونصبٌ وجزْمٌ صِيغ من سُوءِ رائـه فقلت لــه هــذا كلامٌ جهلتــه وذو الجهل يَروي الجهلَ عن نظرائه فقال بهذا يُعرف النحوُ كلُّه يرى أننى في العُجْم من نُظرائه فأمّا تَميّ أو سُليْم وعامر ومَن حلَّ غمْرَ الضَّالِّ أو في إزائه ففيهم وعنهم يُـؤثر العِلم كلُّـه ودّع عنك من لا يهتدي لِخَطائه ومن ذا الكِسائي سالحٌ في كِسائـه يُسمُّونه من لؤمه سِيبوائه ويُهدَى له من ليس من أوليائه على الضَّيْم إن واقفت بعد عشائمه

ولقد قلنا له: يا أبا الزهراء، هل قرأت من كتاب الله شيئًا ؟ قال: إي وأبيك. آيات مفصلات أُردِّدهن في الصلوات، آباء وأمهات، وعمات وخالات ثم أنشأ يقول:

 <sup>(</sup>١) الأوار: الحرّ.
 (٢) الجردق: الرغيف.

قرأت قول الله في الكتاب لعُظْم ما فيها من الشواب وأنا فاعلم من ذوي الألباب في عرشه المستور بالحجاب وجنّة فيها من الثياب وجاحم يلفح بالتهاب ودفع رحل الطارق المنتاب

ما أنزَل الرَّحنُ في الأحزابِ
الكفرُ والغلْظة في الأعرابِ
أومنُ بالله بلا آرتياب
والموْت والبعْث وبالحساب
ما ليس بالبَصْرة في حساب
أوْجُهَ أهلِ الكفرِ والسِّباب(١)
في ليْلةٍ ساكتة الكلاب

ولما أحضرناه ذات يوم جنازة، فقلنا له: يا أبا الزهراء، كيف رأيت الكوفة؟ قال: يا ابن أخي، حضرا حاضرا؛ ومحلاً آهلاً؛ أنكرتُ من أفعالكم الأكيال وإلأوزان، وشكل النسوان. ثم نظر إلى الجبانة فقال: ما هذا التلال يا ابن أخي؟ قلت له: أجداث الموتي، فقال: أماتوا أم قتلوا؟ فقلت: قد ماتوا بآجالهم ميتات غتلفات. قال: فهاذا ننتظر نحن يا ابن أخي؟ قلت: مثل الذي صاروا إليه: فاستعبر وبكي؛ وجعل يقول:

يا لَمْفَ نَفْسِي أَن أَمُوت فِي بلَـدْ وكلَّ ذي رحْم شفيق مُعْتقَـدْ يا ربِّ يا ذا العرش وفَّقْ للرّشَدْ

قد غاب عني الآهْل فيه والوك يكون ما كنتُ سقيا كالسرمــدُ ويسِّر الخيْر لشيْخ مُخْتضـدُ (٢)

ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى أخدته الحمى والبرسام (٢) ؛ فكنا لا نبارحه عائدين متفقدين ؛ فبينا نحن عنده ذات يوم وقد اشتد كربه وأيقن بالموت ، جعل يقول : أبلغ بناتي اليوم بالصوى قد كنّ يأمُلُن إيابي بالغنى (١) وقد تمنيّن وما يُغني المنسى بأنّ نفسي وردت حوْض الرَّدى يا ربِّ يا ذا العرش في أعلا السَّا إليك قدمت صيامى في الظَّا

<sup>(</sup> ١ ) الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال. ( ٣ ) محتضد: عاجز.

<sup>(</sup>٣) البرسام: التهاب في الغشاء المحيط بالرئة.

<sup>(</sup> ٤ ) الصُّوى: مفردها: الصُّوة: وهي ما غلظ وارتفع من الأرض. وقد تكون موضعاً .

# ومن صلاتي في صباح ومَسا فعُدْ على شيخ كبيرٍ ذي آنحنا يكفيه ما لاقاهُ في الدُّنيا كفي

قلنا له: يا أبا الزهراء، ما تأمرنا في القوس والأتان، وفيا قسم الله لك عندنا من رزق؟ فقال: يا ابن أخي، أما ما قسم الله لي عندكم فمردود إليكم، وأما القوس والأتان فبيعوهما وتصدقوا بثمنهما في فقراء صلبة (۱) بني تميم، وما بقي في مواليهم. ثم جعل يقول: اللهم اسمع دعاء عبدك إليك، وتضرعه بين يديك، واعرف له حق إيمانه بك، وتصديقه برسلك، صليت عليهم وسلمت؛ اللهم إني جان مقترف وهائب معترف، لا أدعي براءة، ولا أرجو نجاة إلا برحمتك إياي، وتجاوزك عني؛ اللهم إنك كتبت على الدنيا التعب والنصب، وكان في قضائك، وسابق علمك قبض روحي في غير أهلي وولدي، اللهم فبدل لي التعب والنصب رَوحاً وريحاناً وجنة نعيم؛ إنك مفضل كريم. ثم صار يتكلم بما لا نفقهه ولا نفهمه حتى مات، رحمه الله؛ فما سمعت دعاءً أبلغ من دعائه، ولا شهدت جنازة أكثر باكياً وداعياً من جنازته؛ رحمه الله.

وقال أعرابي يصف كساء:

من كان ذا بت فهذا بَتِّي مُقيِّظٌ مُصيِّفٌ مُشَتِّدي (٢) نسَجْتُه من نَعجاتِ ست

وقال أعرابي:

يَغســل رأسي ويُسلِّنني الحزن<sup>(٦)</sup> مشهـورة قضاوها منه وهَـن<sup>(1)</sup> كان فقيراً مُعْدِماً؟ قالـت وإنْ!

قالت سُلْيمى: ليْت لي بَعْلاً بَمَنْ وحاجة ليس لها عندي ثمنْ قلن جواري الحيِّ: يا سَلْمى وإن وقال أعرابي:

جاريتان حلَفت أُمّاهُما

أَنْ ليس مَغْبُوناً من اشتراهُما

<sup>(</sup>١) أي من أصلابهم . (٢) البتّ: كساء غليظ من صوف أو وبر .

<sup>(</sup>٣) المنّ: كيل أو ميزان. (٤) الوهن: قريب من منتصف الليل.

إلا بقولي هكذا هُما هُما هُما حَيَّا وحيَّا الله من حيَّاهُما حتى تُلاقي مُنْيتي مُناهُما مِعَنَّا فَعَا مَعْنَا فَعَا الله عَنْ مُناتِي مُناتِقِي مُناتِي مُناتِع مُناتِع مُناتِي مُناتِي مُناتِع مُ

والله لا أخبركم إساهُما هُمْ اللتان صادَنِي سهاهُما أمات ربَّي عاجلاً أباهُما إنّ لنك لكنَّك سمعنَّة نظر نَّه

السمعنة النظرنة: المرأة التي إذا سمعت أو نظرت فلم تر شيئاً تظنّت تظنيا. وأنشد أبو عبد الله بن لبانة الأعرابي:

كريمةً يُحِبها أبوها مليحة العيْنيْن عذباً فُوها لا تُحْسنُ السَّبَّ وإنْ سبُّوها

# الرشيد والأصمعي:

الأصمعي قال: دخلت على هارون الرشيد وبين يديه بدرة، فقال: يا أصمعي، إن حدثتني بحديث في العُجز فأضحكتني وهبتك هذه البدرة. قلت: نعم يا أمير المؤمنين بينا أنا في صحارى الأعراب، إذ أنا بأعرابي قاعد على أجمة، (٢) قد احتملت الريح كساءه فألقته على الأجمة، وهو عريان؛ فقلت له: يا أعرابي، ما أجلسك ههنا على هذه الحالة؟ فقال: جارية واعدتُها يقال لها سلمى، أنا منتظر لها. فقلت: وما يمنعك من أخذ كسائك؟ قال: العُجز يوقفني عن أخذه. فقلت له: فهل قلت في سلمى شيئاً؟ قال: نعم. قلت له: أسمعني لله أبوك! قال لا أسمعك حتى تأخذ كسائي تلقيه على الله فأنشأ يقول:

لعــلَّ اللهُ أَنْ يــأَتِي بسلمــى فَيَبْطُحهــا ويُلْقيني عليهــا ويأتي بعد ذاك سَحابُ مُـزْن تُطهّـرنـا ولا نسعـى إليهـا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup> ١ ) الكنة: امرأة الابن وامرأة الاخ. والمعنة: المعترضة. والمفنة: التي تأتي بفنون من العجائب.

<sup>(</sup>٢) الأجمة: الشجر الكثير الملتف. (٣) المزن: السحاب يحمل الماء.

فاستضحك هارون حتى استلقى على ظهره، وقال. خذ البدرة لا بُورك لك فيها.

ذكروا أن أعرابيا أتى عينا من ماء صاف في شهر رمضان، فشرب حتى روى، ثم أومأ بيده إلى السهاء فقال.

إن كنت قدرت الصيا م فأعفنا من شهر آب أو لا فإن على العذاب

خلا أعرابي بامرأة ليفسق بها فلم ينتشر له؛ فقالت له. قُم خائبا! فقال. الخائب من فتح فم الجراب ولم يُكَلُّ له دقيق. فخجلت ولم تردّ جوابا.



# فرش الكتاب

قال أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في كلام الأعراب خاصة، ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الجوابات التي هي أصعب الكلام كلُّه مركباً، وأعزه مطلبا، وأغمضُهُ مذهبا، وأضيقه مسلكا؛ لأن صاحبه يعجل مناجاة الفكرة، واستعمال القريحة، يروم في بديهته نقض ما أبرم القائل في روّيتـه،فهو كمن أُخذتْ عليه الفجاج، وسُدَّت عليه المخارج، قد اعترض الأسِنة، واستهدف للمرامي، لا يدري ما يقرع له فيتأهب له، ولا ما يفجأه من خصمه فيقرعه بمثله، ولا سما إذا كان القائل قد أخذ بمجامع الكلام فقاده بذمامه بعد أن روَّى فيه واحتفل، وجمع خواطره واجتهد، وترك الرأي يغبّ حتى يختمر؛ فقد كرهوا الرأي الفطير<sup>(١)</sup>، كما كرهوا الجواب الدَّبَريّ (٢)، فلا يزال في نسج الكلام واستئناسه، حتى إذا اطمأن شارده، وسكن نافره، صك به خصمَه جملة واحدة ثم إذا قيل له: أجب ولا تخطىء، وأسرع ولا تبطىء، تراه يجاوب من غير أناة ولا استعداد، يطبِّق المفاصل، وينفذ إلى المقاتل، كما يرمى الجندل بالجندل، ويقرع الحديد بالحديد، فيحل به عُراه، وينقض به مرائره، ویکون جوابه علی کلامه کسحابة لبّدت عجاجة (۲۳)؛ فلا شيء أعضل من الجواب الحاضر، ولا أعز من الخصم الألد الذي يقرع صاحبه، ويصرع منازعه بقول كمثل النارفي الحطب الجزل.

<sup>(</sup>١) الفطير : كل ما أعجل به قبل نضحه . (٢) الرأي الدبري : هو الذي يسنح أخيراً بعد فوات الحاجة .

<sup>(</sup>٣) لبدت عجاجته: كفّ عما كان فمه.

قال أبو الحسن: أسرع الناس جواباً عند البديهة قريش، ثم بقية العرب. وأحسن الجواب كله ما كان حاضرا، مع إصابة معنى وإيجاز لفظ. وكان يقال: اتقوا جواب عثمان بن عفان.

# للنبي عَيِّنَ في الزبرقان:

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن الأهم: « أخبرني عن الزَّبْرقان »، قال: مطاع في أدانيه ، شديد العارضة ، مانع لما وراء ظهره ، قال الزبرقان: والله يا رسول الله ، لقد علم مني أكثر من هذا ، ولكن حسدني . قال عمرو ابن الأهم : أما والله يا رسول الله ، إنه لزمر المروءة ، (۱) ضيق العطن ، (۲) أحمق الوالد ، لئم الخال ؛ والله يا رسول الله ، ما كذبت في الأولى ، ولقد صدقت في الأخرى ؛ رضيت عن ابن عمي فقلت فيه أحسن ما فيه ولم أكذب ، وسخطت عليه فقلت أقبح ما فيه ولم أكذب ! فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « إنّ من البيان لَسِحرا » .

# جواب عقيل بن أبي طالب لمعاوية وأصحابه

لما قدم عقيل بن أبي طالب على معاوية ، أكرمه وقرّبه وقضى حوائجه وقضى عنه دَينه ، ثم قال له في بعض الأيام ، والله إن عليا غير حافظ لك ، قطع قرابتك وما وصلك ولا اصطنعك ، قال له عقيل : والله لقد أجزل العطية وأعظمَها ، ووصل القرابة وحفظها ، وحسمُن ظنّه بالله ، إذ ساء به ظنّك ، وحفظ أمانته ، وأصلح رعيته ، إذ خُنتم وأفسدتم وجُرتم ، فاكفف لا أبالك ، فإنه عما تقول بمعزل .

وقال له معاوية يوما: أبا يزيد، أنا لك خير من أخيك على. قال: صدقت، إن أخي آثر دينَه على دنياه، وأنت آثرت دنياك على دينك؛ فأنت خير لي من أخي، وأخى خير لنفسه منك.

<sup>(</sup>١) زمر المروءة قليلها . (٢) ضيق العطن: ضيق الصبر والحيلة عند الشدائد .

وقال له ليلة الهدير: أبا يزيد، أنت الليلة معنا، قال: نعم؛ ويوم بدر كنت معكم.

وقال رجل لعقيل: إنك لخائن حيث تركت أخاك وترغب إلى معاوية، قال: أُخُونُ مني والله مَن سفك دمه بين أخي وابن عمى، أن يكون أحدهما أميرا!

ودخل عقيل على معاوية وقد كف بصره، فأجلسه معاوية على سريره ثم قال له: أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم! قال: وأنتم معشر بني أمية تصابون في بصائركم!.

ودخل عتبة بن أبي سفيان، فوسع له معاوية بينه وبين عقيل فجلس بينها، فقال عقيل: مَن هذا الذي أجلس أميرُ المؤمنين بيني وبينه؟ قال: أخوك وابن عمك عتبة. قال: أما إنه إن كان أقرب إليك مني، إني لأقرب لرسول الله عَيَّالَةُ منك ومنه، وأنتما مع رسول الله عَيَّالَةٍ أرض ونحن سماء. قال عتبة: أبا يزيد، أنت كما وصفت، ورسول الله عَيَّالَةٍ فوق ما ذكرت، وأمير المؤمنين عالم بحقك، ولك عندنا مما تحب أكثر مما لنا عندك مما تكره.

ودخل عقيل على معاوية ، فقال لأصحابه : هذا عقيل عمه أبو لهب! قال له عقيل ، وهذا معاوية عمته حمَّالة الحطب! ثم قال : يا معاوية ، إذا دخلت النار فاعدل ذات اليسار ، فإنك ستجد عمي أبا لهب مفترشاً عمتك حمالة الحطب ؛ فانظر أيها خير ، الفاعل أو المفعول به .

وقال له يوما: ما أبْين الشَّبَق (١٠) في رجالكم يا بني هاشم! قال: لكنه في نسائكم أبين يا بني أمية!

وقال له معاوية يوما: والله إنّ فيكم لخصلةً ما تعجبني يا بني هاشم. قال: وما هي؟ قال: لِين فيكم. قال: لين ماذا؟ قال: هو ذاك(٢). قال: إيانا تعيّر يا معاوية؟

<sup>(</sup>١) الشبق: اشتداد الشهوة . (٢) أي لين الحديث والكلام .

أجل، والله إن فينا لليناً من غير ضعف، وعزا من غير جبروت؛ وأما أنتم يا بني أمية فإن لينكم غدر، وعزكم كفر. قال معاوية: ما كلَّ هذا أردْنا يا أبا يزيد. قال عقيل: لذي اللَّبِّ(١) قبل اليوم ما تُقرَع العصا وما عُلَّم الإنسمان إلا ليعْلما

قال معاوية:

وإنَّ سَفَاهَ الشيخ لا حِلم بعدَه وإن الفتى بعد السَّفاهة يَحلمُ وإنَّ سَفَاه الشَّفاهة يَحلمُ وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: لم جفوتنا يا أبا يزيد؟ فأنشأ يقول:

إني آمروً مني التكرّم شيمةً إذا صاحبي يوما على الهون أضمِرا

ثم قال: وآيمُ الله يا معاوية ، لئن كانت الدنيا مهدتك مهادها ، وأظلتك بحذافيرها (۱) ومدت عليك أطناب سلطانها ما ذاك بالذي يزيدك مني رغبة ، ولا تخشّعاً لرهبة . قال معاوية نعتّها أبا يزيد نعتاً هَشّ لها قلبي ؛ وإني لأرجو أن يكون الله تبارك وتعالى ما ردّاني برداء ملكها ، وحباني بفضيلة عيشها ، إلا لكرامة ادخرها لي ، وقد كان داود خليفة ، وسليان ملكا ؛ وإنما هو المثال يُحتذى عليه ، والأمور أشباه ؛ وآيم الله يا أبا يزيد ، لقد أصبحت علينا كريما ، وإلينا حبيبا ، وما أصبحت أضمر لك إساءة .

بين عقيل وامرأة:

ويقال إن امرأة عقيل وهي بنت عتبة بن ربيعة خالة معاوية قالت لعقيل: يا بني هاشم، لا يحبكم قلبي أبداً؛ أين أبي؟ أين أخي؟ أين عمي؟ كأن أعناقهم أباريق فضة. قال عقيل: إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك.

# جواب ابن عباس رضي الله عنهما

### لمعاوية وأصحابه

اجتمعت قريش الشام والحجاز عند معاوية وفيهم عبد الله بن عباس؛ وكان جريئاً

<sup>(1)</sup> اللب: العقل. (٢) الحذافير: الأعالي والنواحي.

على معاوية حقاراً له، فبلغه عنه بعض ما غمّه؛ فقال معاوية: رحم الله أبا سفيان والعباس، كانا صفيّين دون الناس، فحفظت الميت في الحي والحيّ في الميت؛ استعملك عليّ يا ابن عباس على البصرة، واستعمل أخاك عبيد الله على اليمن، واستعمل أخاك عبيد الله على اليمن، واستعمل أخاك تماما على المدينة؛ فلما كان من الأمر ما كان، هنأتكم ما في أيديكم، ولم أكشفكم عما وعت غرائركم، وقلت: آخذ اليوم وأعطي غداً مثله. وعلمت أن بدء اللؤم يضر بعاقبة الكرم، ولو شئت لأخذت بحلاقيمكم وقيّأتكم ما أكلتم. ولا يزال يبلغني عنكم ما تبرك له الإبل، وذنوبكم إلينا أكثر من ذنوبنا إليكم: خذلتم عثمان بالمدينة، وقتلتم أنصاره يوم الجمل، وحاربتموني بصفين، ولعمري لبنو تيم وعدي أعظم ذنوبا منا إليكم؛ إذ صرفوا عنكم هذا الأمر، وسنوا فيكم هذه السنة؛ فحتى متى أغضي الجفون على القذى، وأسحب الذيول على الأذى، وأقول: لعل الله وعسى . . . ما تقول يا ابن عباس؟!

قال: فتكلم ابن عباس فقال: رحم الله أبانا وأباك، كانا صفيين متفاوضين (۱) بلم يكن لأبي من مال إلا ما فضل أباك، وكان أبوك كذلك لأبي؛ ولكن من هنأ أباك بإخاء أبي بإخاء أبيك؛ نصر أبي أباك في الجاهلية، وحقن دمه في الإسلام؛ وأما استعمال علي إيانا فلنفسه دون هواه وقد استعملت أنت رجالا لهواك لا لنفسك، منهم ابن الحضرمي على البصرة فقتل، وابن بشر بن أرطاة على اليمن فخان، وحبيب بن مُرة على الحجاز فرد، والضحاك بن قيس الفهري على الكوفة فحصب؛ ولو طلبت ما عندنا وقينا أعراضنا، وليس الذي يبلغك عنا بأعظم من الذي يبلغنا عنك، ولو وضع أصغر ذنوبكم إلينا على مائة حسنة لهقها، ولو وضع أدنى عدرنا إليكم على مائة سيئة لحسنها. وأما خذلنا عثمان فلو لزمنا نصره لنصرناه، أدنى عدرنا إليكم على مائة سيئة لحسنها. وأما خذلنا عثمان فلو لزمنا إياك بصفين أوأما قتلنا أنصاره يوم الجمل فعلى خروجهم مما دخلوا فيه وأما حربنا إياك بصفين فعلى تركك الحق وادعائك الباطل، وأما إغراؤك إيانا بتيم وعدي فلو أردناها ما غلبونا عليها.

<sup>(</sup>١) المفاوضة: المشاركة .

وسكت، فقال في ذلك ابن أبي لهب: كان ابنُ حرْب عظمَ القدْر في الناس ما زال يُهبطُهُ طوراً ويُصعِدُه لم يتركَن خُطةً مما يُنذلَلُه

حتى رماه بما فيه آبنُ عباس حتى استقاد وما بالحقَّ من باس إلا كواه بها في فروة الراس

# لابن أبي مليكة في ابن عباس:

وقال ابن أبي مليكة: ما رأيت مثل ابن عباس، إذا رأيتَه رأيت أفصحَ الناس، وإذا تكلم فأعرَبُ الناس ، وإذا أفتى فأفقه الناس ما رأيت أكثر صوابا ولا أحضر جوابا من ابن عباس.

### بين ابن عباس ومعاوية:

ابن الكلبي قال: أقبل معاوية يوما على ابن عباس فقال: لو وليتُمُونا ما أتيم إلينا ما أتينا إليكم، من الترحيب والتقريب، وإعطائكم الجزيل، وإكرامكم على القليل، وصبري على ما صبرت عليه منكم، إني لا أرد أمرا إلا أظأم صدره (٢) ولا آتي معروفا إلا صغرة خطره وأعطيكم العطية فيها قضاء حقوقكم فتأخذونها متكارهين عليها؛ تقولون: قد نقص الحق دون الأمل! فأي أمل بعد ألف ألف أعطيها الرجل منكم، ثم أكون أسر بإعطائها منه بأخذها ؟ والله لئن انخدعت لكم في مالي وذللت لكم في عرضي، أرى انخداعي كرما وذلي حلما. ولو وليتمونا رضينا منكم بالانتصاف، ولا نسألكم أموالكم، لعلمنا بحالكم وحالنا؛ ويكون أبغضها إلينا أحبها إليكم أن نُعفيكم.

فقال ابن عباس: لو ولينا أحسنًا المواساة، وما ابتلينا بالاثرة؛ (٢) ثم لم نغشِم الحي، ولم نشتم الميت؛ فلستم بأجود منا أكفاً، ولا أكرم أنفساً، ولا أصون لأعراض

<sup>(</sup>١) أعرب الناس: أبينهم وأفصحهم.

<sup>(</sup>٢) أظرأتم صدره: جعلتموه حقيراً . (٣) الأثرة: تفضيل الإنسان نفسه على غيره .

المروءة؛ ونحن والله أعطى للآخرة منكم للدنيا، وأعطى في الحق منكم في الباطل، وأعطى على التقوى منكم على الهوى؛ والقسم بالسوية والعدل في الرعية يأتيان على المنى والأمل، ما أرضاكم منا بالكفاف، فلو رضيتم منا لم ترض أنفسُنا به لكم؛ والكفاف رضا من لا حق له؛ فلا تُبخلونا حتى تسألونا، ولا تلفظونا حتى تذوقونا.

أبو عثمان الحزامي قال: اجتمعت بنو هاشم عند معاوية، فأقبل عليهم فقال: يا بني هاشم، والله إن خيري لكم لممنوح، وإن بابي لكم لمفتوح؛ فلا يقطع خيري عنكم عِلة ولا يوصِد بابي دونكم مسألة؛ ولما نظرت في أمري وأمركم رأيت أمرا مختلفا: إنكم لترون أنكم أحق بما في يدي مني، وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقكم قلتم أعطانا دون حقنا، وقصر بنا عن قدرنا؛ فصرت كالمسلوب، والمسلوب لا حمد له؛ وهذا مع إنصاف قائلكم، وإسعاف سائلكم.

قال: فأقبل عليه ابن عباس فقال: والله ما منحتنا شيئاً حتى سألناه، ولا فتحت لنا بابا حتى قرعْناه؛ ولئن قطعتَ عنا خيرك لله أوسعُ منك ولئن أغلقت دوننا بابك لنكفَن أنفسنا عنك، وأما هذا المال فليس لك منه إلا ما لرجل من المسلمين، ولنا في كتاب الله حقان: حق في الغنيمة، (١) وحق في الفيء؛ (٢) فالغنيمة ما غَلبنا عليه، والفيء ما اجتبيناه، ولولا حقنا في هذا المال لم يأتك منا زائر يحمله خف ولا حافر. كفاك أم أزيدك؟ قال: كفاني، فإنك تُهر ولا تُنبح.

وقال معاوية يوماً وعنده ابن عباس: إذا جاءت بنو هاشم بقديمها وحديثها، وبنو وجاءت بنو أمية بأحلامها وسياستها، وبنو أسد بن عبد العزى برفادتها ودياتها، وبنو عبد الدار بحجابتها ولوائها، وبنو مخزوم بأموالها وأفعالها، وبنو تيم بصديقها وجوادها، وبنو عدي بفاروقها ومتفكّرها، وبنو سهم بآرائها ودهائها، وبنو جمح

<sup>( 1 )</sup> الغنيمة: ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من المشركين.

<sup>(</sup> ٢ ) الفيء: ما أفاء الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب.

<sup>(</sup>٣) الصديق: ابي بكر الصديق. (٤) الفاروق: عمر بن الخطاب.

بشرفها وأنوفها، وبنو عامر بن لؤي بفارسها وقريعها، (١) فمن ذا يُجلى في مضهارها ويجري إلى غايتها؟ ما تقول يا بن عباس؟

قال: أقول: ليس حي يفخرون بأمر إلا وإلى جنبهم من يشركهم، إلا قريشا فإنهم يفخرون بالنبوّة التي لا يشاركون فيها ولا يُساوَوْن بها ولا يُدفعون عنها، وأشهد أن الله لم يجعل محدا من قريش إلا وقريش خير البرية، ولم يجعله في بني عبد المطلب إلا وهم خير بني هاشم، يريد أن يفخر عليكم إلا بما تفخرون به؛ إن بنا فتح الأمر وبنا يُختم، ولك ملك معجّل ولنا ملك مؤجل، فإن يكن ملككم قبل ملكنا فلس بعد مُلكنا مُلك، لأنا أهل العاقبة، والعاقبة للمتقين.

### ابن عباس وابن العاص:

أبو محنف قال: حج عمرو بن العاص فمرّ بعبد الله بن عباس، فحسده مكانه وما رأى من هيبة الناس له وموقعه من قلوبهم، فقال له: يا ابن عباس، مالك إذا رأيتني ولَيتني القَصَرة، (٢) وكان بين عينيك دَبَرة، وإذا كنت في ملأ من الناس كنت الهُوهاة (٣) الهُمزَة.

فقال ابن عباس: لأنك من اللئام الفجرة! وقريش الكرام البررة لا ينطقون بباطل جهلوه، ولا يكتمون حقا علموه، وهم أعظم الناس أحلاما، وأرفع الناس أعلاما، دخلت في قريش ولست منها، فأنت الساقط بين فراشين، لا في بني هاشم رحْلك، ولا في بني عبد شمس راحلتك، فأنت الأثيم الزنيم، (1) الضال المضل ، حلك معاوية على رقاب الناس، فأنت تسطو بحلمه، وتسمو بكرمه.

فقال عمرو: أما والله إني لمسرور بك، فهل ينفعني عندك؟

قال ابن عباس: حيث مال الحق ملنا ، وحيث سلك قصدنا .

<sup>(</sup>١) القريع: السيد والرئيس. (٢) القصرة: أصل العنق والرقبة.

<sup>(</sup>٣) الهوهاة: الأحمق.(٤) الزنيم: الدعي.

المدائني قال: قام عمرو بن العاص في موسم من مواسم العرب، فأطرى معاوية بن أبي سفيان وبني أمية، وتناول بني هاشم، وذكر مشاهدَه بصفِّين، واجتمعت قريش، فأقبل عبد الله بن عباس على عمرو، فقال.

يا عمرو، إنك بعت دينك من معاوية، وأعطيته ما بيدك، ومَنّاكَ ما بيد غيره فكان الذي أخذ منك أكثر من الذي أعطاك، والذي أخذت منه دون الذي أعطيته، وكلّ راض بما أخذ وأعطى، فلما صارت مصر في يدك كدّرها عليك بالعدل والتنقص، وذكرت مشاهدك بصفين، فوالله ما ثقلت علينا يومئذ وطأتك ولقد كشفت فيها عورتك، وإن كنت فيها لطويل اللسان، قصير السنان آخر الخيل إذا أقبلت، وأولها إذا أدبرت، لك يدان، يد لا تبسطها إلى خير، وأخرى لا تقبضها عن شر، ولسان غادر ذو وجهين، ووجهان وجه موجش ووجه مؤنس، ولعمري إن من باع دينه بدنيا غيره لَحَرِيّ أن يطول عليها ندمه، لك بيان وفيك خَطَل، (۱) ولك رأي وفيك نكد، ولك قدر وفيك حَسَد، وأصغرُ عيب فيك أعظم عيب في غيرك.

فأجابه عمرو بن العاص: والله ما في قريش أثقل علي مسألةً، ولا أمّر جواباً منك، ولو استطعت أن لا أجيبَك لفعلت، غير أني لم أبع ديني من معاوية، ولكن بعتُ الله نفسي ولم أنس نصيبي من الدنيا، وأما ما أخذت من معاوية وأعطيته، فإنه لا تُعلَّمُ العوانُ الخِمْرَةَ، وأما ما اتى إلى معاوية في مصر فإن ذلك لم يغيِّرني له، وأما خفة وطأتي عليكم بصفين فلم استثقلتم حياتي، واستبطأتم وفاتي، وأما الجبن، فقد علمت قريش أنسي أولُ من يبارز، وآخر من ينازل وأما طول لساني فإني كما قال هشام بن الوليد لعثمان بن عفان رضى الله عنه:

لساني طويلٌ فاحْتَرس من شَـذَاتِـه عليكَ وسيْفي من لِسانيَ أطـوَلُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) الخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب.

<sup>(</sup> ٢ ) العوان من النساء: التي كان لها زوج. والمثل يضرب للمجرب العارف بأمره.

<sup>(</sup>٣) الشذاة: الحدة.

وأما وجهاي ولساناي، فإني ألقي كلَّ ذي قدْر بقدْره، وأرمي كلَّ نابح بحجَره، فمن عرف قدره كفاني نفسه، ومن جهل قدره كفيته نفسي، ولعمري ما لأحد من قريش مثل قدرك ما خلا معاوية ، فها ينفعني ذلك عندك . وأنشأ عمرو يقول:

بني هاشم مالي أراكم كأنكم بي اليوم جُهْالٌ وليس بكم جَهْـلُ ألم تعْلموا أني جَسورٌ على الوغَى سريعٌ إلى الدَّاعي إذا كُثر القَتْلُ بدوْمةَ إذ أعيًا على الحكَم الفصــل(٢) وأني إذا عَجَّتْ بكارُكم فحْلُ

وأوَّلُ مِن يَـدَعُـو نَـزال طبيعـةً جُبلْت عليها والطِّباعُ هو الجبْـلُ(١) وأنى فَصَلْت الأمر بعــد آشتبــاهـِــه وأنَـى لا أعْيـا بــأمْــر أريــدُه

محمد بن سعيد عن إبراهيم بن حويطب قال: قال عمرو بن العاص لعبد الله بن عباس بعد قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن هذا الأمر الذي نحن فيه وأنتم، ليس بأول أمر قاده البلاء، وقد بلغ الأمر بنا وبكم إلى ما ترى، أبقت لنا هذه الحرب حياء ولا صبرا، ولسنا نقول: ليت الحرب عادت! ولكنّا نقول: ليتها لم تكن كانت! فانظر فيا بقي بعين ما مضى؛ فإنك رأس هذا الأمر بعد على، فإنك أمير مطاع، ومأمور مطيع، ومشاور مأمون، وأنت هو.

# مجاوبة بني هاشم وبني عبد شمس لابن الزبير

الشعبي قال: قال ابن الزبير لعبد الله بن عباس: قاتلت أمّ المؤمنين، وحواريًّ رسول الله عليه ؛ وأفتيت بتزويج المتعة .

فقال: أمَّا أُم المؤمنين فأنت أخرجتها وأبوك وخالك، وبنا سُمِّيَتْ أم المؤمنين وكنا لها خير بنين؛ فتجاوز الله عنها؛ وقاتلت أنت أبوك عليا، فإن كان عليا مؤمنا فقد ضللتم بقتالكم المؤمنين، وإن كان عليّ كافرا فقد بُوّْتُم بسخط من الله بفراركم من الزحف؛ وأما المتعة فإن عليا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ رَخُّص

<sup>(</sup>١) الطباع: الطبع. والجبل: الخلقة. (٢) دومة: يريد دومة الجندل.

فيها، فأفتيت بها: ثم سمعته ينهى [عنها] فنهيت عنها؛ وأول مِجْمَر (١) سطع في المتعة مِجْمَرُ آل الزبير.

### مناظرة في مجلس معاوية:

دخل الحسن بن عليّ على معاوية وعنده ابن الزبير وأبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب؛ فلما جلس الحسن قال معاوية: يا أبا محمد، أيها كان أكبر، عليّ أم الزبير؟ قال: فقال: ما أقرب ما بينها، عليّ كان أسنّ من الزبير؛ رحم الله عليا فقال ابن الزبير: رحم الله الزبير، فتبسم الحسن؛ فقال أبو سعيد بن عقيل بن أبي طالب: دع عنك عليا والزبير؛ إن عليا دعا إلى أمر فاتبع وكان فيه رأساً، ودعا الزبير إلى أمر كان فيه الرأس امرأة؛ فلما تراءت الفئتان والتقى الجمعان نكص الزبير على عقبيه وأدبر منهزماً قبل أن يظهر الحق فيأخذه، أو يدحض الباطل فيتركه، فأدركه رجل لوقيس ببعض أعضائه لكان أصغر، فضرب عنقه وأخذ سلبه وجاء برأسه، ومضى لوقيس ببعض أعضائه لكان أصغر، فضرب عنقه وأخذ سلبه وجاء برأسه، ومضى علي قدُماً كعادته مع ابن عمه ونبيه علي الله عليا ولا رحم الزبير! فقال ابن الزبير: أما والله لو أنّ غبرك تكلم بهذا يا أبا سعيد لعلم . . قال: إنّ الذي تعرّض به يرغب عنك. وأخبرت عائشة بمقالتها، فالتفت أبو سعيد فلم ير شيئاً؛ فقال: إن الشيطان ليراك من حيث لا تراه! فضحكت عائشة وقالت: لله أبوك! ما أخبث لسانك.

#### الحسين ومعاوية:

الشعبي قال: دخل الحسين بن عليّ يوماً على معاوية ومعه مولى له يقال له ذكوان، وعند معاوية جماعة من قريش فيهم ابن الزبير، فرحب معاوية بالحسين وأجلسه على سريره، وقال: ترى هذا القاعد \_ يعني ابن الزبير \_ فإنه ليدركه الحسد لبني عبد مناف.

<sup>(</sup>١) المجمر: ما يوضع فيه الجمر مع البخور.

فقال ابن الزبير لمعاوية: قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول الله عَلَيْهُ ؛ لكن إن شئت أُعْلِمك فضل الزبير على أبيك أبي سفيان فعلت، فتكلم ذكوان مولى الحسين بن على فقال:

يا ابن الزبير، إن مولاي ما يمنعه من الكلام أنْ لا يكون طلق اللسان رابط الجنان؛ فإن نطق نطق بعلم؛ وإن صمت صمت بحلم؛ غير أنه كف (۱) الكلام، وسبق إلى السنان، فأقرت بفضله الكرام؛ وأنا الذي أقول:

فيمَ الكلام لِسابِق في غايبة والناس بين مُقصِّر ومُبلَّدِ<sup>(۲)</sup> إِنَّ الذي يجري لِيُدركَ شَأُوهُ يُنْمي بغير مُسوَّدٍ ومُسدَّدِ بل كيف يُدرَك نورُ بدرِ ساطع خيْرِ الأنام وفرع ِ آل محدِ

فقال معاوية: صدق قولك يا ذكوان؛ أكثر الله في موالي الكرام مثلك.

فقال ابن الزبير: إن أبا عبد الله سكت وتكلم مولاه، ولو تكلم لأجبناه، أو لكففنا عن جوابه إجلالاً له؛ ولا جواب لهذا العبد.

قال ذكوان: هذا العبد خير منك؛ قال رسول الله عَلَيْ : « موْلى القوْم منهم »؛ فأنا مولى رسول الله عَلَيْ ، وأنت ابن العوام ابن خويلد؛ فنحن أكرم ولا وأحسن فعلاً .

قال ابن الزبير: إني لست أجيب هذا! فهات ما عندك.

فقال معاوية: قاتلك الله يابن الزبير. ما أعياك وأبغاك. أتفخر بين يدي أمير المؤمنين وأبي عبد الله؟ إنك أنت المتعدي لطورك (٢) ، الذي لا تعرف قدرك؛ فقس شيرك بفترك، ثم تعرَّفْ كيف تقع بين عرانين (١) بني عبد مناف؛ وأما والله لئن دفعت في بحور بني هاشم وبني عبد شمس لقطّعتك بأمواجها، ثم لترمين بك في

<sup>(</sup>١) كفّ الكلام: امتنع عنه . (٢) المبلد: الذي فتر في العمل وقصر .

 <sup>(</sup>٣) المتعدي لطوره: الذي جاوز حده وقدره. (٤) عرانين القوم: ساداتهم وأشرافهم.

لُججها؛ فما بقاءك في البحور إذا غمرتك، وفي الأمواج إذا بَهزَتك (١) ؟ هنالك تعرف نفسك؛ وتندم على ما كان من جرأتك، وتُمسِّي ما أصبحت فيه من أمان وقد حيل بين العير والنَّزوان.

فأطرق ابن الزبير ملياً ثم رفع رأسه فالتفت إلى من حوله، ثم قال أسألكم بالله: أتعلمون أن أبي حواري رسول الله عليه وأن أباه أبا سفيان حارب رسول الله عليه وأن أمي أسام بنت أبي بكر الصديق، وأمه هند آكلة الأكباد؟ وجدي الصديق، وجده وجده المشدوخ ببدر ورأس الكفر؟ وعمتي خديجة ذات الخطر والحسب، وعمته أم جميل حمالة الحطب؟ وجدتي صفية، وجدته حمامة؟ وزوج عمتي خير ولد آدم محمد عليه ، وزوج عمته شر ولد آدم أبو لهب سيصلي ناراً ذات لهب؟ وخالتي عائشة أم المؤمنين، وخالته أشقى الأشقين؟ وأنا عبد الله، وهو معاوية؟

وقال له معاوية: ويحك يا بن الزبير كيف تصف نفسك بما وصفتها؟ والله مالك في القديم من رياسة، ولا في الحديث سياسة، ولقد قدناك وسُدْناك قديماً وحديثاً، لا تستطيع لذلك إنكاراً، ولا عنه فراراً، وإن هؤلاء الحضور ليَعْلمون أن قريشاً قد اجتمعت يوم الفخار على رياسة حرب بن أمية وأن أباك وأسرتك تحت رايته راضُون بإمارته غير مُنكرين لفضله ولا طامعين في عَزْله، إن أمر أطاعوا، وإن قال أنصتوا، فلم تزل فينا القيادة وعزَّ الولاية؛ حتى بعث الله عز وجل محداً عَلَيْك، فانتخبه من خير خلقه، من أسرتي لا أسرتك، وبني أبي لابني أبيك، فجحدته قريش أشد الجحود؛ وأنكرته أشد الإنكار وجاهدته أشد الجهاد، إلا من عصم الله من قريش، في ساد قريشاً وقادهم إلا أبو سفيان بن حرب، فكانت الفئتان تلتقيان ورئيس الهدى منا ورئيس الضلالة منا؛ فمهديّكم تحت راية مهديّنا، وضالّكم تحت راية ضالّنا؛ فنحن الأرباب، وأنتم الأذناب؛ حتى خلص الله أبا سفيان بن حرب بفضله من عظيم شركه؛ وعصمة بالإسلام من عبادة الأصنام؛ فكان ما لم يُعْطَ في بفضله من عظيم شركه؛ وعصمة بالإسلام من عبادة الأصنام؛ فكان ما لم يُعْطَ في

<sup>(</sup>١) البهز: الدفع الشديد.

الجاهلية عظياً شأنه، وفي الإسلام معروفاً مكانه؛ ولقد أُعْطَىَ يوم الفتح ما لم يُعْطَ أحدٌ من آبائك، وإن مناديَ رسول الله عليه نادى: من دخل المسجد فهو آمِن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمِن؛ وكانت داره حَرماً، لا دارُك ولا دار أبيك؛ وأما هند فكانت امرأة من قريش في الجاهلية عظيمة الخطر؛ وفي الإسلام كريمة الخبر، وأما جدك الصِّديق فبتصديق عبد مناف سُمى صديقاً لا بتصديق عبد العُزَّى، وأما ما ذكرت من جدي المشدوخ ببدر، فلعمري لقد دعا إلى البراز هو وأخوه وابنه فلو برزْت إليه أنت وأبوك ما بارزوكم ولا رأوكم لهم أكفاء، كما قد طلب ذلك غيركم فلم يقبلوهم، حتى برز إليهم أكفاؤهم من بني أبيهم، فقضى الله مناياهم بأيديهم فنحن قتلنا ونحن قُتلنا . وما أنت وذاك؟ وأما عمتك أم المؤمنين فبنا شرُفت وسُميت أُمَّ المؤمنين، وخالتك عائشة مثل ذلك، وأما صفية فهي أَدْنتْك من الظل، ولولا هي لكنت ضاحياً؛ وأمّا ما ذكرت من عمك وخال أبيك سيد الشهداء، فكذلك كانوا رحمهم الله ، وفخرُهم وإرْثهم لي دونك، ولا فخر لك فيهم ولا إرث بينك وبينهم؛ وأمَّا قولك: أنا عبد الله وهو معاوية، فقد علمتْ قريش أيُّنا أجْود في الإزَم(١)، وأحْزِم في القُدُم، وأمنع للحُرَم؛ لا والله ما أراك منتهياً حتى تروم من بني عبد مناف ما رام أبوك، فقد طالبهم بالذَّحول (٢) وقدّم إليهم الخيول، وخدعتم أمَّ المؤمنين ولم تراقبوا رسول الله عَلِيُّهُ إذ مددتم على نسائكم السُّجوف (٢) وأبرزتم زوجته للحتوف ومقارعة السيوف، فلما التقى الجمعان نكص أبوك هارباً فلم يُنْجه ذلك أن طحنه أبو الحسين بكلكله طحْن الحصِيد بأيدي العبيد، وأمَّا أنت فأفلتَّ بعد أن خمشتْك براثينُه ونالتْك مخاليبه، وآيم الله ليقوِّمنَّك بنو عبد مناف بثقافها، أو لَتُصبحَنَّ منها صباحَ أبيك بوادي السِّباع، وما كان أبوك المرهوبَ جانبه، ولكنه كم قال الشاعر:

أَكِيلة سِرحانِ فَريسة ضَيْغَـمٍ فَقَضْقَضَه بالكفِّ منـه وحطَّما (٤)

<sup>(1)</sup> الإزم: الشدائد. (٢) الذحول: جمع ذحل، وهو الثأر.

<sup>(</sup>٣) سجوف: جمع سجف، وهو أحد السترين المقرونين. (٤) أكيلة: فريسة. وقضقضه: كسره.

#### ابن الزبير ومعاوية:

نازع مروان بن الحكيم يوماً ابن الزبير عند معاوية ، فكان هوى معاوية مع مروان بن الزبير : يا معاوية ، إنّ لك حقاً وطاعة ، وإن لك صلة وحرمة بوأطع الله نطعك ، فإنه لا طاعة لك علينا إن لم تطع الله ، ولا تُطرق إطراق الأفعوان في أصول السَّخْبر (١) .

وقال معاوية يوماً وعنده ابن الزبير وذُكر له مروان \_ فقال: إن يطلب هذا الأمر فقد يطمع فيه من هو دونه ، وإن يتركه يتركه لمن هو فوقه ؛ وما أراكم بمُنْتَهِينَ حتى يبعث الله عليكم من لا تعطفه قرابة ، ولا ترده مودّة ، يسومكم خسفاً ويُوردكم تلفاً .

قال ابن الزبير: إذا والله نُطلق عقال الحرب بكتائب تمور كرجْل (٢) الجراد، حافاتها الأسل، لها دويٌّ كدوي الريح، تتبع غِطريفاً من قريش لم تكن أمّه براعية (٤).

قال معاوية: أنا ابن هند، أطلقت عقال الحرب، وأكلتُ ذِروة السنام، وشربت عنفوان المَكْرَع (٥)، وليس للآكل بعدي إلا الفلذة، ولا للشارب إلا الرَّنْق (٦).

# مجاوبة الحسن بن على لمعاوية وأصحابه

### ابن العاص والحسن:

وفد الحسن بن عليّ على معاوية ، فقال عمرو لمعاوية ، يا أمير المؤمنين ، إن الحسن لفَةٌ (۱) ، فلو حملتَه على المنبر فتكلم وسمع الناس كلامه عابوه وسقط من عيونهم . ففعل ، فصعد المنبر وتكلم وأحسن ؛ ثم قال: أيها الناس ، لو طلبتم ابناً لنبيّكم ما بين لابتيها لم تجدوه غيري وغير أخي . وإنْ أدري لعله فتنةٌ لكم ومتاع إلى حين . فساء ذلك

<sup>( 1 )</sup> السخبر : شجر تألفه الحيات فتسكن أصوله . ( ٢ ) الرجل: القطعة العظيمة من الجراد .

<sup>(</sup>٣) الأسل: النَّبل. (٤) الثلة: جماعة الغنم. (٥) المكرع: أي أول الماء.

<sup>(</sup>٦) الرَّنْق: تراب في الماء من القذى ونحوه . (٧) الفةُ: الكليل اللسان العي عن حاجته .

عَمْراً وأراد أن يقطع كلامه، فقال له: أبا محمد، أتصف الرُّطب؟ فقال: أجل، تلقحه الشمال وتخرِّجه الجنوب، وتُنضجه الشمس، ويصبغه القمر. قال: أبا محمد، هل تنعت الخَرَاءة؟ قال: نعم، تُبعد المُشيّ في الأرض الصَّحْصح (۱) حتى تتوارى من القوم، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستنج بالقُمّة والرَّمة \_ يريد الروث والعظم \_ ولا تبُل في الماء الراكد.

#### مروان والحسن:

بينا معاوية بن أبي سفيان جالس في أصحابه إذ قيل له: الحسن بالباب. فقال معاوية: إن دخل أفسد علينا ما نحن فيه! فقال له مروان بن الحكم: ائذن له؛ فإني أسأله ما ليس عنده فيه جواب. قال معاوية: لا تفعل فإنهم قوم قد ألهموا الكلام وأذِن له؛ فلما دخل وجلس قال له مروان: أسرع الشيبُ إلى شاربك يا حسن، ويقال إنّ ذلك من الخُرْق!

فقال الحسن: ليس كما بلغك، ولكنا معشر بني هاشم أفواهنا عذبة شفاهها فنساؤنا يُقْبلن علينا بأنفاسهن وقبلهن؛ وأنتم معشر بني أمية فيكم بَخَر شديد، فنساؤكم يصرفن أفواههن وأنفاسهن عنكم إلى أصداغكم؛ فإنما يشيب منكم موضع العذار من أجل ذلك. قال مروان: إن فيكم يا بني هاشم خصلة سوء. قال: وما هي؟ قال: العُلْمة (٢). قال: أجل، نُزعت الغلمة من نسائنا ووضعت في رجالنا، ونزعت الغلمة من رجالكم ووضعت في نسائكم، فها قام لأموية إلا هاشمي! فغضب معاوية وقال: قد كنت أخبرتكم فأبيتم حتى سمعتم ما أظلم عليكم بيتكم وأفسد عليكم علسكم.

فخرج الحسن وهو يقول:

ومارَسْتُ هذا الدهر خسين حِجَّةً وخساً أَزجِّي قائلاً بعد قائل (٢)

<sup>(</sup>١) الصحصح: ما استوى من الأرض.

<sup>(</sup>٢) الغُلمة: شدة الشهوة للجماع. (٣) أزجي: أدفع.

فلا أنا في الدنيا بلغت جسيمَها ولا في الذي أهوى كدَحْت بطائل وقد أشرعتْ فيَّ المنايا أكفَّها وأيقنتُ أني رهْن موتٍ بعاجل

# الحسن وحبيب الفهري:

قال الحسن بن علي لحبيب بن مسلمة الفهري: ربَّ مسير لك في غير طاعة الله! قال: أما مسيري إلى أبيك فلا! قال: بلى، ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة، فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك، ولو كنت إذ فعلت شراً قلت خيراً كنت كما قال الله عز وجل: ﴿خَلطوا عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً ﴾ (١) ، ولكنك كما قال الله: ﴿بل رانَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ (٢).

# ابن جعفر وابن الحكم في مجلس عبد الملك:

قدم عبد الله بن جعفر على عبد الله بن مروان، فقال له يحيى بن الحكم: ما فعلت خبيثة؟ فقال: سبحان الله! يسميها رسول الله عليه وتسميها خبيثة؟ لقد اختلفتا في الدنيا وستختلفان في الآخرة! قال يحيى: لأن أموت بالشام أحب إلى من أن أموت بها! قال: اخترت جوار النصارى على جوار رسول الله عليه الله عليه الله على على من منها: ما تقول في على وعثمان؟ قال: أقول ما قاله من هو خير مني فيمن هو شر منها: (ان تعذبهم فإنهم عبادُك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكم) (ا).

# مجاوبة بين معاوية وأصحابه

### معاوية والضحاك وابن العاص:

قال معاوية يوماً وعنده الضحاك بن قيس، وسعيد بن العاص، وعمرو بـن العاص: ما أعجب الأشياء؟

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٢. (٢) سورة المطففين الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١١٨.

قال الضحاك بن قيس: إكداء العاقل وإجداء الجاهل. وقال سعيد بن العاص: أعجب الأشياء ما لم يُرَ مثله. وقال عمرو بن العاص: أعجب الأشياء غلبة من لاحق له ذا الحق على حقه. وقال معاوية: أعجب من هذا أن تعطي من لاحق له ما ليس. له بحق من غير غلبة.

### معاوية وقوم من قريش:

حضر قوم من قريش مجلس معاوية، فيهم عمرو بن العاص، وعبد الله بسن صفوان بن أمية، وعبد الرحن بن الحرث بن هشام؛ فقال عمرو: أحمد الله يا معشر قريش إذ جعل أمركم إلى من يغضي على القذى، ويتصام عن العوراء، ويجر ذيله على الخدائع. قال عبد الله: لو لم يكن كذلك لمسنّا إليه الضر أو دببنا إليه الخمر، ورجونا أن يقوم بأمرنا من لا يطعمك مال مصر. قال معاوية: يا معشر قريش، حتى متى لا تنصفون من أنفسكم؟ قال عبد الرحن بن الحارث: إن عمراً أفسدك علينا وأفسدنا عليك. لو أغضبت عن هذه. قال: إن عمراً لي ناصح. قال عبد الرحن: فأطعمنا مثل ما أطعمته، وخذنا بمثل نصيحته؛ إنا رأيناك يا معاوية تضرب عوام قريش بأيديك في خواصها، كأنك ترى أن بكرامها جاروك دون لئامها، وإنا والله لنفرغ من إناء فعم في إناء ضخم، وكأنك بالحرب قد حَل عقالها عليك من لا ينظر لك. قال معاوية: يا بن أخي، ما أحوج أهلك إليك! فلا تفجعهم بنفسك! ثم أنشد:

أعَزَّ رجالاً من قريْش تتابَعوا على سَف، مِني الحيا والتكرمُ (١) معاوية وابن الزبير:

وقال معاوية لابن الزبير: تُنازعني هذا الأمر كأنك أحق به مني! قال: لم لا أكون أحق به منك يا معاوية، وقد اتبع أبي رسول الله عَيْلِيَّةٌ على الإيمان واتبع الناسُ أباك على الكفر؟ قال له معاوية: غلطت يا ابن الزبير بعث الله ابنَ عمي نبياً فدعا أباك فأجابه؛ فها أنت إلا تابع لي، ضالاً كنتُ أو مَهْديّاً.

<sup>(</sup>١) تتابعوا: أسرعوا إلى الشر.

# معاوية ومروان وابن العاص في الحسين:

العتبي قال: دعا معاوية مروان بن الحكم فقال له: أشر علي في الحسين. قال: تخرجه معك إلى الشام، فتقطعه عن أهل العراق وتقطعهم عنه. قال: أردت والله أن تستريح منه وتبتليني به، فإن صبرت عليه صبرت على ما أكره، وإن أسأت إليه كنت قد قطعت رحمه! فأقامه وبعث إلى سعيد بن العاص، فقال له: يا أبا عنهان، أشر علي في الحسين. فقال: والله إنك ما تخاف الحسين إلا على من بَعْدك، وإنك لتُخلف له قرنا إن صارعه ليصرعنه، وإن سابقه ليسبقنّه؛ فذر الحسين منبت النخلة، يشرب من الماء، ويصعد في الهواء، ولا يبلغ إلى السهاء! قال: فها غيّبك عني يوم صفين؟ قال: تحملت الحرم، وكفيت الحزم، وكنت قريباً لنو دعوتنا لأجبناك، ولمو ثلمت تحملت الحرم، وكفيت الحزم، وكنت قريباً لنو دعوتنا لأجبناك، ولمو ثلمت لرقعناك! قال معاوية: يا أهل الشام؛ هؤلاء قومي وهذا كلامهم.

# مجاوبة بين بني أمية

### ابن سعيد وابن عتبة في حضرة معاوية:

قال: لما أخرج أهل المدينة عمرو بن سعيد الأشدق، وكان وليهُم بعد الوليد بن عتبة هو الذي أمر أهل عتبة بن أبي سفيان، قال عمر بن سعيد لمعاوية: إن الوليد بن عتبة هو الذي أمر أهل المدينة باخراجي؛ فأرسل إليه وتوثّقه. فأرسل إليه معاوية، فلما دخل عليه قال له عمرو: أوليد، أنت أمرت بإخراجي؟ قال لا ورحبك أبا أمية، ولا أمرت أهل الكوفة بإخراج أبيك؛ بل كيف أطاعني أهل المدينة فيك، إلا أن تكون عَصَيت الله فيهم؟ إنك لتحل عُرى ملك شديدةً عقدتُها، وتمتري (١) أخلاف فيقة (١) سريعة درتُها؛ وما جعل الله صالحاً مصلحاً كفاسد مفسد!

# معاوية وخالد بن عبد الله في أموال العراق:

جلس يوماً عبد الملك بن مروان وعند رأسه عبد الله بن خالد بن أسيد، وعند

<sup>(</sup>١) تمري: تمسح. (٢) الفيقة: اللبن يجتمع في الضرع ما بين الحلبتين.

رجليه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وأدخلت عليه الأموال التي جاءت من قبل الحجاج حتى وضعت بين يديه، فقال: هذا والله التوفير، وهذه الأمانة؛ لا ما فعل هذا \_ وأشار إلى خالد \_ آستعملته على العراق فاستعمل كل مُلِطر فاسق فأدّوا إليه العشرة واحداً، وأدّى إليّ من العشرة واحداً! واستعملت هذا على خراسان \_ وأشار إلى أمية \_ فأهدى إليّ برذونين حَطِمَيْن (٢)، فإن استعملتكم ضيعتم وإن عزلتكم قلتم استخف بنا وقطع أرحامنا! فقال خالد بن عبد الله: استعملتني على العراق وأهله رجلان: سامع مطيع مناصح، وعدو مبغض مكاشح؛ فأما السامع المطيع المناصح فإنا جزيناه ليزداد وُدًّا إلى ودّه، وأما المبغض المكاشح، فإنا داريناه ضغنه وسللنا حقده، وكثرنا لك المودة في صدور رعيتك؛ وإن هذا جَبى الأموال وزرع لك البغضاة في قلوب الرجال؛ فيوشك أن تنبت البغضاء فلا أموال ولا رجال! فلما خرج ابن قلوب الرجال؛ فيوشك أن تنبت البغضاء فلا أموال ولا رجال! فلما خرج ابن

#### خالد بن يزيد ومحد بن عمرو:

قدم محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص الشام، فأتى عمتَه آمنة بنت سعيد بن العاص، وكانت عند خالد بن يزيد بن معاوية، فدخل عليه فرآه فقال له: ما يَقدم علينا أحد من أهل الحجاز إلا اختار المقام عندنا على المدينة. فظن محمد أنه يعرّض به، فقال: وما يمنعهم وقد قدم من المدينة قوم على النواضح أ، فنكحوا أمّك، وسلبوك ملكك، وفرّغوك لطلب الحديث وقراءة الكتب ومعالجة ما لا تَقدر عليه. يعنى الكيميا، وكان يعملها.

#### عثيان وابن العاص بعد عزله عن مصر:

لما عزل عثمان بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن أبي سرح، دخل عليه عمرو وعليه جبة، فقال له: ما حشو جُبَّتك يا عمرو؟ قال: أنا! قال: قد علمت أنك فيها . (١) ثم قال: أشعرت يا عمرو أن اللقاح درّت بعدك ألبانها بمصر؟ قال: لأنكم أعجفتم أولادَها .

<sup>(</sup>١) الملط: الذي يمنع الحق. (٢) حطمين: هزيلين.

<sup>(</sup>٣) النواضح: الإبل يستقي عليها الماء. (٤) أعجفتم: أهزلتم.

# ابن لعمر بن عبد العزيز وابن لسليان:

وقع بين ابن لعمر بن عبد العزيز وابن لسليان بن عبد الملك كلام. فجعل ابن عمر يذكر فضل أبيه ، قال له ابن سليان ، إن شئت فأقلل وإن شئت فأكثر ، ما كان أبوك إلا حسنة من حسنات أبي! لأن سليان هو ولي عمر ابن عبد العزيز.

### العباس بن الوليد والوليد بن يزيد:

ذكروا أن العباس بن الوليد وجماعة من بني مروان كانوا عند هشام، فذكروا الوليد بن يزيد، فحمَّقوه وعابوه، وكان هشام يبغضه؛ ودخل الوليد، فقال له العباس بن الوليد: كيف حبَّك للروميات؟ قال: إن أباك كان مشغوفاً بهنّ. قال: إني لا أحبهن. [قال]: وكيف لا يُحببن وهن يلدن مثلك؟ قال: آسكت، فلستَ بالفحل لا أحبهن. [قال]: عسبه (۱) بمثلي. قال له هشام: يا وليد، ما شرابك؟ قال: شرابُك يا أمير المؤمنين. وقام فخرج، فقال هشام: هذا الذي تزعمون أنه أحق.

### الوليد بن يزيد وولد لهشام:

وقرّب إلى الوليد بن يريد فرسُه، فجمع جراميزه (٢) ووثب على سرجه، ثم التفت إلى ولدٍ لهشام بن عبد الملك، فقال: يحسن أبوك أن يصنع مثلَ هذا؟ قال: لأبي مائة عبد يصنعون مثل هذا! فقال الناس: لم يُنصفه في الجواب.

### عبد الملك ويحيي بن الحكم وبنت لعبد الرحمن بن هشام:

خطب عبد الملك بن مروان بنت عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، فقالت: والله لقد لا تَزوجني أبو الذباب! فتزوجها يحيى بن الحكم؛ فقال عبد الله ليحيى: أما والله لقد تزوجت أسود أفوَه (٢)! قال يحيى: أما إنها أحبّت مني ما كرهت منك! وكان عبد الملك رديء الفم، يدمى فيقع عليه الذباب، فسمى أبا الذباب.

<sup>(</sup>١) العسب: ماء الفحل. (٢) جراميزه: جسده وأعضاؤه.

<sup>(</sup>٣) الأفوه: الواسع الفم.

# الجواب القاطع

### ثابت بن عبد الله وسعيد بن عثمان:

نظر ثابت بن عبد الله بن الزبير إلى أهل الشام، فقال: إني لأبغض هذه الوجوه. قال له سعيد بن عثمان: تبغضهم لأنهم قتلوا أباك! قال: صدقت، ولكِن الأنصار والمهاجرون قتلوا أباك!

# الحجاج وخارجي:

وقال الحجاج لرجل من الخوارج: والله إنك من قوم أَبغضهم! قال له: أدخل اللهُ أشدّنا بغضاً لصاحبه الجنة .

### عمرو بن معديكرب وباهلي:

وقال ابن الباهلي لعمرو بن معديكرب: إن مُهرك لمقرف<sup>(١)</sup>. قال: هجين عرف هجيناً (٢) مثله.

### الحجاج وخارجية:

وقال الحجاج لامرأة من الخوارج: والله لأعُدَّنكم عَدّاً ولأحصُدَنَّكم حَصداً! قالت له: الله يزرع وأنت تحصد، فأين قدرة المخلوق من الخالق.

وأتي الحجاج بامرأة من الخوارج، فقال لأصحابها: ما تقولون فيها؟ قالوا: عاجلها القتل أيها الأمير، قالت الخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيراً من وزرائك يا حجاج! قال لها: ومن صاحبي؟ قالت: فرعون؛ استشارهم في موسى فقالوا: أرْجه (۲) وأخاه!

<sup>(</sup>١) المقرف من الخيل: الذي أمه عربية وأبوه غير عربي.

<sup>(</sup>٢) الهجين: الذي أبوه عربي وأمه غير عربية.

<sup>(</sup>٣) أرجه وأخاه: أخره وأخاه ولا تعجل لهما بشر (سورة الأعراف الآية ١١١)..

#### زياد وخارجي:

وأُتِيَ زيادٌ برجل من الخوارج، فقال له: ما تقول في وفي أمير المؤمنين؟ قال أما الذي تسميه أمير المؤمنين فهو أميرُ المشركين، وأما أنت فها أقول في رجل أوله لزنية وآخره لدعوة! فأمر به فقتل وصلب.

### الأشعث وشريح:

قال الأشعث بن قيس لشريح القاضي: لشدّ ما ارتفعت! قال: فهل رأيت ذلك ضرك؟ قال: لا. قال: فأراك تعرف نعمة الله عليك وتجهلها على غيرك.

### ابن الفضل وبعض قرابته:

نازع محمد بن الفضل بعض قرابته في ميراث، فقال له: يا بن الزنديق! قال له: إن كان أبي كما تقول وأنا مثله، فلا يحل لك أن تنازعني في هذا الميراث؛ إذ كان لا يرث دينًا.

### الحجاج وخارجية:

وأتي الحجاج بامرأة من الخوارج، فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه، فقيل لها الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه! قالت: إني لأستحي أن أنظر من لا ينظر الله إليه! فأمر بها فقتلت.

#### عثمان وعلى:

لقي عثمان بن عفان عليَّ بن أبي طالب، فعاتبه في شيء بلغه عنه، فسكت عنه علي؛ فقال له عثمان؛ مالك لا تقول؟ قال؛ له علي؛ ليس لك عندي إلا ما تحب وليس جوابك إلا ما تكره.

وتكلم الناس عند معاوية في يزيد ابنه إذ أخذ له البيعة، وسكت الأحنف؛ فقال له: مالك لا تقول أبا بحر؟ قال: أخافك إن صَدقْتُ وأخاف الله إن كذَّبْتُ!

قال معاوية يوماً: أيها الناس، إن الله فضّل قريشاً بثلاث: فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَنذُرْ عَشَرَتِكَ الأَقْرِبِينَ ﴾ (١) ، فنحن عشيرته؛ وقال: ﴿ وَإِنهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلَقَوْمِكَ ﴾ (٢) ، فنحن عشيرته؛ وقال: ﴿ وَاللّهِ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٢) ، فنحن ُ فومُكُ ، وقال: ﴿ لإيلافِ قُرَيْشٍ إيلافِهمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٦) ، والصَيْفِ فلْيَعْبُدوا رَبَّ هذا البيتِ الذي أَطْعَمَهُم من جوعٍ وآمَنهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٦) ، وغن قريش! فأجابه رجل من الأنصار فقال: على رسلك يا معاوية ، فإن الله يقول: ﴿ وكذَّبَ بهِ قومكَ ﴾ (٤) ، وأنتم قومه ؛ وقال: ﴿ ولمّا ضُرِبَ ابن مريمَ مثلاً إذا قومُكَ منه يَصِدُّونَ ﴾ (٥) ، وأنتم قومه ، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿ يا رَبّ إنّ قومي اتَّخَذُوا هٰذا القرآنَ مهجوراً ﴾ (١) ، وأنتم قومه ؛ ثلاثة بثلاثة ، ولو زدتنا لإدناك ! فأفحَمه .

وقال معاوية لرجل من اليمن: ما كان أجهلَ قومَك حين ملّكوا عليهم امرأة! فقال: أجهلُ من قومي قومُك الذين قالوا حين دعاهم رسولُ الله عَلَيْلَةِ: ﴿اللهُمَّ إِن كَانَ هذا هو الحقّ من عندك فأمْطِر علينا حِجارةً مِنَ السّاءِ أَوِ آئتِنا بعذابِ أَلِيم ﴾(٧)، ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه.

# مجاوبة الأمراء والرة عليهم

قال معاوية لجارية بن قدامة: ما كان أهونَك على أهلك إذ سموك جارية. قال: ما كان أهونَك على أهلك إذ سموك معاوية، وهي الأنثى من الكلاب. قال: لا أمّ لك! قال: أمي ولدتني للسيوف التي لقيناك بها في أيدينا. قال: إنك لتهدّدني! قال: إنك لم تفتّتِحْناقسرا ولم تَملكنا عَنوة، ولكنك أعطيتنا عهدا وميثاقاً وأعطيناك سمعا وطاعة، فإن وفَيْتَ لنا وفيْنا لك، وإن فزعت إلى غير ذلك، فإنا تركنا وراءنا رجالا شدادا وألسنة حداداً.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ١٢٤ . (٢) سورة الزخرف الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة قريش الآية ١ - ٣. (٤) سورة الأنعام الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف الآية ٥٧. (٦) سورة الفرقان الآية ٣٠. (٧) سورة الأنفال الآية ٣٢.

قال له معاوية: لا كثّر الله في الناس أمثالَك. قال جارية: قَلْ معروفاً وراعنا؛ فإن شر الدعاء المحتطَب.

## معاوية والأحنف:

عدد معاوية بن أبي سفيان على الأحنف ذنوباً، فقال: يا أمير المؤمنين، لم تردّ الأمور على أعقابها؛ أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبيْنَ جوانحنا، والسيوف التي قاتلناك بها على عواتقنا؛ ولئن مددت فيْراً من غَدْر لنَمُدَّن باعاً من ختْر؛ (١) ولئن شئت لنستصفين كدر قلوبنا بصفو حلمك. قال: فإني أفعل!

### معاوية وعدي:

قال معاوية لعدي بن حاتم: ما فعلت الطرفات يا أبا طريف؟ يعني أولاده؛ قال: لئن قُتلوا! قال: ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قُتل بنوك معه وبقيي له بنوه! قال: لئن كان ذلك لقد قُتل هو وبقيت أنا بعده! قال له معاوية: ألم تزعم أنه لا يُخْنَق في قتل عثمان عنز؟ قال: قد والله خُنق فيه التيس الأكبر. قال معاوية: أما إنه قد بقيت من دمه قطرة ولا بد أن أتبعها! قال عدي: لا أبا لك! شِم (٢) السيف، فإنّ سلَّ السيف يَسُلَّ السيف، فالتفت معاوية إلى حبيب بن مسلمة فقال: أجعلها في كتابك فإنها حكمة.

## الأحنف وشامي لعن عليا:

الشيباني عن أبي الجناب الكِندي عن أبيه، أن معاوية بن أبي سفيان بينا هو جالس وعنده وجوه الناس، إذ دخل رجل من أهل الشام فقام خطيبا، فكان آخر كلامه أن لعن عليا؛ فأطرق الناس وتكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا القائل ما قال آنفا لو يعلم أن رضاك في لعن المرسلين لعنهم، فاتق الله ودع عنك عليا، فقد لقي

<sup>(</sup>١) الختر: غدر أقبح من الغدر. (٢) شام السيف: سله وأغمده، فهي من الأضداد.

ربّه، وأفرد في قبره، وخلا بعمله؛ وكان والله \_ ما علمنا \_ المبّرز بسبقه، الطاهر خلقه، الميمون نقيبتُه، العظيم مصيبته فقال له معاوية: يا أحنف، لقد أغضيت العين على القذى، وقلت ما ترى! وآيم الله لتصعدن المنبر فتلعننه طوعا أو كرها، فقال له الأحنف يا أمير المؤمنين، إن تعفني فهو خير لك، وإن تجبُرْني على ذلك فوالله لا تجري فيه شفتاي أبداً! قال: قم فاصعد المنبر. قال الأحنف: أما والله مع ذلك لأنصفنك في القول والفعل. قال: وما أنت قائل يا أحنف إن أنصفتني؟ قال: أصعد المنبر فأحمد الله بما هو أهله، وأصل على نبيه عليه والله أن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليا، وإن عليا ومعاوية اختلفا فاقتتلا، وادّعى كل المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن عليا، وإن عليا ومعاوية اختلفا فاقتتلا، وادّعى كل العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي منها على صاحبه؛ وآلعن الفئة العن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي منها على صاحبه؛ وآلعن الفئة الباغية؛ اللهم العنهم لعنا كبيراً! أمنوا رحمكم الله. يا معاوية، لا أزيد على هذا ولا الناقص منه حرفاً ولو كان فيه ذهاب نفسي؛ فقال معاوية: إذا نُعْفيك يا أبا بحر.

# معاوية وعقيل في أمر علي:

وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: إن عليا قد قطعك ووصلتك؛ ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر! قال: أفعل، فأصعد، فصعد، ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فالعنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم نزل، فقال له معاوية إنك لم تبين أبا يزيد من لعنت بيني وبينه. قال: والله لازدت حرفاً ولا نقصت آخر، والكلام إلى نية المتكلم.

الهيثم بن عدي قال: قال معاوية لأبي الطفيل: كيف وجْدُك على علِيّ؟ قال: وجدُ ثمانين مثكلا! قال: فكيف حبَّك له؟ قال: حب أم موسى، وإلى الله أشكو التقصير!

<sup>(</sup>١) ميمون النقيبة: مبارك النفس مظفر فيما يحاول.

وقال مرة أخرى: أبا الطفيل! قال: نعم. قال: أنت مِنْ قتلة عثمان؟ قال: لا، ولكني ممن حضره ولم ينصره. قال: وما منعك من نصره؟ قال: لم ينصره المهاجرون والأنصار، فلم أنصره. قال: لقد كان حقّه واجبا وكان عليهم أن ينصروه. قال: فها منعك من نصرته يا أمير المؤمنين وأنت ابن عمه؟ قال: أو ما طلبي بدمه نصرة له؟ فضحك أبو الطفيل وقال: مثلك ومثل عثمان كها قال الشاعر:

لأعرفنَّك بعد الموْتِ تَندُبُني وفي حياتي ما زوّدْتَني زادا معاوية وابن الخطل:

العتبي قال: صعد معاوية المنبر فوجد من نفسه رقة، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن عمر ولاني أمراً من أمره، فوالله ما غششته ولا خنته ثم ولاني الأمر من بعده ولم يجعل بيني وبينه أحداً؛ فأحسنت والله وأسأت، وأصبت وأخطأت؛ فمن كان يجهلني فإني أعَرَّفه بنفسي. فقام إليه سلمة بن الخطل العرجيّ؛ فقال: أنصفت يا معاوية وما كنت منصفا. قال فغضب معاوية وقال: ما أنت وذاك يا أحدب؟ والله لكأني أنظر إلى بيتك بمهيعة، (١) وبطنب (٢) تَيْس، وبطنب بهمة، بفنائه أعنز عشر، يحتلبن في مثل قوارة حافر العير، (١) تهفو الربح منه بجانب، كأنه جناح نسر. قال: رأيت والله ذاك في شر زماننا إلينا، ووالله إن حَشْوه يومئذ لحسب غير دنس؛ فهل رأيتني يا معاوية أكلت مالا حراما أو قتلت امراً مسلما؟ قال: وأين غير دنس؛ فهل رأيتني يا معاوية أكلت مالا حراما أو قتلت امراً مسلما؟ قال وأين تقوى عليه فتأكله؟ اجلس لا جلست. قال: بل أذهب حتى لا تراني. قال إلى أبعد الأرض لا إلى أقربها فمضى، ثم قال معاوية: رُدّوه عليّ، فقال الناس: يعاقبه! فقال الأرض لا إلى أقربها فمضى، ثم قال معاوية: رُدّوه عليّ، فقال الناس: يعاقبه! فقال له: أستغفر الله منك يا أحدب، والله لقد بررت في قرابتك، وأسلمت فحسن إسلامك، وإن أباك لسيّد قومه؛ ولا أبرح أقول بما تحب فاقعد.

<sup>(</sup>١) المهيعة: الجحفة بين الحرين. (٢) الطنب: عرق الشجر وعصب الجسد.

<sup>(</sup>٣) قوارة حافر العير: يريد ما يقور من باطن حافره.

### معاوية وخريم الناعم:

الأوزاعي قال: دخل خريم الناعم على معاوية، فنظر إلى ساقيه فقال:أيُّ ساقين. لو أنها على جارية. قال في مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين. قال معاوية: واحد بأخرى والبادي أظلم.

#### عبد الملك وعطاء:

دخل عطاء المُضحك على عبد الملك بن مروان، فقال له: أمّا وجَدَتْ لك أمك آسما إلا عطاء؟ قال: لقد استكثرت من ذلك ما استكثرته يا أمير المؤمنين، ألا سمّتني باسم المباركة، صلوات الله عليها، مرم .

#### معاوية وصحار:

قال معاوية لصُحار بن العباس العبدي: يا أزرق. قال: البازي أزرق. قال: يا أحر. قال: الذهب أحر. قال: ما هذه البلاغة فيكم عبد القيس؟ قال: شي يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتُنا كما يقذف البحر الزَّبَد. قال: فما البلاغة عندكم؟ قال: أن نقول فلا نخطى، ونجيب فلا نُبطى،

### ابن عامر وابن حازم:

وقال عبد الله بن عامر بن كريز لعبد الله بن حازم يا بن عَجْلَى. قال: ذاك اسمها . قال: يا بن السوداء . قال: ذاك لونها . قال: يا بن الأمة . قال: كل أنثى أمة فاقصد بذرعك لا يرجع سهمك عليك ؛ إن الإماء قد ولدْنك .

#### عبد الملك وابن ظبيان:

دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: ما هذا الذي يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون إنك لا تشبه أباك قال: والله لأنا أشبه به من الماء بالماء، والغراب بالغراب؛ ولكن أدلك على من لم يشبه أباه. قال: من هو؟ قال: من لم تُنضجه الأرحام، ولم يولد لهام، ولم يشبه الأخوال والأعهام. قال: ومن هو؟ قال: ابن عمي سويد بن منجوف. وإنما أراد عبد الملك ابن مروان، وذلك لأنه وُلد لستة أشهر.

## هشام وزيد ابن على:

دخل زيد بن علي على هشام بن عبد الملك، فلم يجد موضعا يقعد فيه: فعلم أن ذلك فُعل به على عمد؛ فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله. قال: أو مثلك يا زيد يأمر مثلي بتقوى الله؟ قال زيد: إنه لا يكبر أحد فوق تقوى الله، ولا يصغر دون تقوى الله. قال له هشام: بلغني أنك تحدث نفسك بالخلافة ولا تصلح لها؛ إنك ابن أمة. قال: زيد: أما قولك إني أحد تنفسي بالخلافة، فلا يعلم الغيب إلا الله؛ وأما قولك إني ابن أمة، فهذا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ابن أمة من صلبه خير البشر محمد أي ابن أمة، فهذا إسماعيل بن إبراهيم تكيل الرحمن ابن أمة من صلبه خير البشر محمد أخرج من صلبه القردة والخنازير وعبدة الطاغوت. قال له: قم. قال: إذن لا تراني إلا حيث تكره. فلما خرج من عنده قال: ما أحب أحد قط الحياة إلا ذَل. قال له حاجبه: لا يسمع هذا الكلام منك أحد.

وقال زيد بن على:

سرَدَه الخوْف وازْرى بـــه كذاك من يكره حَرَّ الجِلادُ (١) مُحْتَفِي الرِّجْلَيْن يشكو الوجا تقْرعُه أطراف مَرْوِ حِدَادُ (٢) قد كان في الموْتِ لـه راحـة والموت حَتْمٌ في رقاب العبادْ

ثم خرج بخراسان، فقتل وصلب في كناسة. وفيه يقول سُديف بن ميمون في دولة بني العباس:

واذكروا مَقْـل الحسيْـنِ وزيْـداً وقتيلاً بجانـــب المِهْـــراس<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) الجلاد: يريد موضع الجلاد، وهو الضرب بالسيف في القتال.

<sup>(</sup>٢) المرو: حجارة بيض رقاق. (٣) المهراس: ماء بأحد.

يريد حمزة بن عبد المطلب المقتول بأحد .

#### عبد الملك ورجل من قيس:

دخل رجل من قيس على عبد الملك بن مروان؛ فقال: زُبيري. والله لا يحبك قلبي أبداً. قال: يا أمير المؤمنين، إنما يجزع مِن الحب النساء، ولكن عدل وإنصاف.

## عمر بن الخطاب وأبو مريم:

وقال عمر بن الخطاب لأبي مريم الحنفي قاتل زيد بن الخطاب: والله لا يحبك قلبي أبداً حتى تحب الأرض الدم. قال: يا أمير المؤمنين، فهل تمنعني لذلك حقا؟ قال: لا. قال: فحسبي.

## سليان ويزيد ابن أبي مسلم:

دخل يزيد بن أبي مسلم على سليان بن عبد الملك، فقال: على امريء أوطأك رسنَه وسلَّطك على الأمة لعنة الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إنك رأيتني والأمر مدبر عني ولو رأيتني والأمر مقبل عليَّ لعظم في عينك ما استصغرت مني. قال: أتظن الحجاج استقر في قعر جهنم أم هو يهوي فيها؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج يأتي يوم القيامة بين أبيك، وأخيك فضعه من النار حيث شئت.

### مروان وزفر:

وقال مروان بن الحكم لزفر بن الحارث: بلغني أن كندة تدَّعيك. قال: لا خير فيمن لا يتَّقي رهبة ولا يدَّعي رغبة.

### مروان وابن ولجة:

قال مروان بن الحكم للحسن بن دُلْجة: إني أظنك أحمق. قال: [ أحمق] ما يكون الشيخ إذا عمل بظنّه.

#### مروان وحويطب:

وقال مروان لحويطب بن عبد العُزَّى، وكان كبيراً مُسناً. أيها الشيخ، تأخر إسلامك حتى سبقَك الأحداث. فقال: الله المستعان، والله لقد هممت بالإسلام غير مرة، وكل ذلك يعوقني عنه أبوك وينهاني، ويقول: يضع من قدرك أن تترك دين آبائك لدين محدَث، وتصير تابعاً فسكت مروان.

### عبد الملك وثابت بن عبدالله:

قال عبد الملك بن مروان لثابت بن عبد الله بن الزبير: أبوك ما كان أعلم بك حيث كان يشتمك. قال: يا أمير المؤمنين، إنما كان يشتمني أني كنت أنهاه أن يقاتل بأهل المدينة وأهل مكة؛ فإن الله لا ينصر بهما؛ أما أهل مكة فأخرجوا النبي عليه وأخافوه، ثم جاءوا إلى المدينة فآذوه حتى سيرهم \_ يعرض بالحكم بن أبي العاص طريد النبي عليه أما أهل المدينة فخذلوا عثمان حتى قُتل بين أظهرهم ولم يدفعوا عنه. قال له: علىك لعنة الله.

## معاوية والبراءة من علي:

جلس معاوية يبايع الناس على البراءة من عليّ؛ فقال له رجل من بني تميم: يا أمير المؤمنين، نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكم. فالتفت معاوية إلى زياد فقال: هذا رجل فاستَوْص به.

# معاوية والأنصار:

قال معاوية يوما: يا معشر الأنصار، بم تطلبون ما عندي؟ فوالله لقد كنتم قليلا معي كثيراً معي علي ، ولقد فَلَلتم حدَّي يوم صِفين حتى رأيت المنايا تتلظى من أسنتكم، ولقد هجوتموني [ في أسلافي ] بأشدَّ من وخز الأسل، (١) حتى إذا أقام الله

<sup>(</sup>١) الأسل: الشوك الطويل، والرماح، والنبل.

مِنَّا ما حاولتم ميْله، قلتم آرْع فينا وصية رسول الله عَيْلِيِّةٍ. هيهات. يأبي الحَقِينُ العَذْرة (١) .

فأجابه قيس بن سعد، قال أما قولك جئناك نطلب ما عندك، فبالإسلام الكافي به الله ما سواه، لا بما نحت إليك به من الأحزاب؛ وأما استقامة الأمر، فعلى كره منا كان؛ وأما فلّنا حدّك يوم صفين، فأمر لا نعتذر منه؛ وأما عداوتنا لك، فلو شئت كففتها عنك؛ وأما هِجَاؤنا إياك، فقول يَثبت حقّه ويزول باطله؛ وأما وصية رسول الله عَيْلِيّة، فمن يؤمن بها يحفظها مِن بعده؛ وأما قولك يأبى الحقين العِذْرة، فليس دون الله يد تحجزك منا؛ فدونك أمرك يا معاوية؛ فإنما مثلك كما قال الشاعر؛ يا لله عند فبيضي واصفوري واصفوري الله عند فبيضي واصفوري واصفوري الله عند فبيضي واصفوري والله عند فبيضي واصفوري والله المناسلة عند فبيضي واصفوري والله المناسلة عند فبيضي واصفوري الله المناسلة عند فبيضي واصفوري الله المناسلة المناسلة عند فبيضي واصفوري الله المناسلة الله عند فبيضي واصفوري الله المناسلة ا

### سليان وابن المهلب:

وقال سليان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب: فيمن العزُّ بالبصرة؟ قال: فينا وفي حلفائنا من ربيعة. قال سليان: الذي تحالفتا عليه أعزُّ منكها.

## عمر بن الخطاب وعبدالله بن الزبير:

مرّ عمر بن الخطاب بالصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير ، ففرّوا وثبت ابن الزبير ؛ قال له عمر: كيف لم تفرَّ مع أصحابك؟ قال: لم أجترم (٢) فأخافك ، ولم يكن بالطريق من ضيق فأوسع لك!

## عبدالله بن الزبير وعدي بن حاتم:

وقال عبد الله بن الزبير لعدي بن حاتم: متى فقئت عينك؟ قال: يوم قتِل أبوك، وهربت عن خالتك، وأنا للحق ناصر، وأنت له خاذل. وكان فقئت عينه يوم الجمل.

<sup>(</sup>١) يضرب مثلاً للرجل يعتذر ولا عذر له .

<sup>(</sup>٢) صفر الطائر: أي مكا. (٣) أجترم: أقترف جرماً.

#### الرشيد وابن مزيد:

وقال هارون الرشيد ليزيد بن مزيد: ما أكثر الخلفاء في ربيعة ؟ قال: نعم، ولكن منابرهم الجذوع.

### يزيد بن معاوية والمسود:

كان المِسُور بن مخرمة جليلا نبيلا، وكان يقول في يزيد بن معاوية إنه يشرب الخمر؛ فبلغه ذلك؛ فكتب إلى عامله بالمدينة أن يجلده الحدّ، ففعل، فقال المسور في ذلك:

أَيشرَبُها صِرْفًا يفُضُّ ختامَها أبو خالدٍ ويُجلِّد الحد مِسْوَرُ

## المأمون وابن أكثم.

قال المأمون ليحيى بن أكثم القاضي: أخبرني من الذي يقول:

قاض يَسرى الحد في الزُّناء ولا يسرى على مَن يَلوط من بَاس

قال: يقوله يا أمير المؤمنين الذي يقول:

لا أحسبُ الجوْرَ ينقضي وعلى الْ المَّهِ وال مسن آل عبّساسِ قال: ومن يقوله؟ قال: أحمد بن نعيم. قال: يُنفى إلى السند. وإنما مزْحنا معك.

## سليان وابن الرقاع:

قال سليان بن عبد الملك لعدي بن الرقاع: أنشدني قولك في الخمر:

كُميْت إذا شُجّت، وفي الكأس ورْدة لها في عِظام الشاربين دَبيب ُ تُريك القذّى مِن دونِها وهي دونه لوجه أخيها في الإناء قطوب(١)

فأنشده؛ فقال له سليمان: شربتَها ورب الكعبة! قال عدي: والله يا أمير المؤمنين، لئن رابك وصْفى لها قد رابني معرفتك بها! فتضاحكا وأخذا في الحديث.

<sup>(1)</sup> القطوب: القابض ما بين عينيه من جلد عابساً .

#### بلال وخالد بن صفوان:

الأصمعي قال: لما ولي بلال بن أبي بردة البصرة بلغ ذلك خالد بن صفوان، فقال:

# سحابة صيفٍ عن قليل تقشّعُ

فبلغ ذلك بلالا فدعا به ، فقال ؛ أنت القائل ؟

# سحابة صيف عن قليل تقشع؟

أما والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب(١) برد! فضربه مائة سوط.

وكان خالد يأتي بلالا في ولايته، ويغشاه في سلطانه، ويغتابه إذا غاب عنه. ويقول ما في قلب بلال من الإيمان إلا ما في بيت أبي الزرد الحنفي من الجوهر. وأبو الزرد رجل مفلس.

### عتبة وخالد القسري:

دخل عتبة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام على خالد بن عبد الله القسري بعد حجاب شديد، وكان عتبة رجلا سخيا، فقال له خالد يعرّض به: إن ها هنا رجالا يُداينون في أموالهم، فإذا فنَبت يداينون في أعراضهم! فعلم القرشي أنه يعرّض به؛ فقال: أصلح الله الأمير، إن رجالا تكون أموالهم أكثر من مروءاتهم، فأولئك تبقى أموالهم؛ ورجالا تكون مروءاتهم أكثر من أموالهم، فإذا نفدت ادانوا على سعة ما عند الله! فخجل خالد وقال: أما إنك منهم ما علمت.

### شريك والربيع:

كان شريك القاضي يشاحن الربيع صاحب شرطة المهدي فحمل الربيعُ المهدي عليه، فدخل شريك يوما على المهدي، فقال له المهدي: بلغني أنك وُلدت في

<sup>(</sup>١) الشؤبوب: الدفعة من المطر. والشدة من كل شيء.

قوصرة. (١) فقال: ولدت يا أمير المؤمنين بخراسان، والقواصر هناك عزيزة، قال: وأنا إني لأراك فاطميا خبيثا! قال: والله لإني لأحب فاطمة وأبا فاطمة. عَيَّلِهُ ؛ قال: وأنا والله أحبها ؛ ولكني رأيتك في منامي مصروفا وجهك عني، وما ذاك إلا لبغضك لنا ؛ وما أراني إلا قاتلك لأنك زنديق! قال: يا أمير المؤمنين ؛ إن الدماء لا تسفك بالأحلام ؛ وليست رؤياك رؤيا يوسف النبي عَيِّلِهُ ، وأمّا قولك بأني زنديق، فإن للزنادقة علامة يُعرفون بها . قال: وما هي ؟ قال: بشرب الخمر والضرب بالطنبور ، قال: صدقت أبا عبد الله ، وأنت خير من الذي حملني عليك .

## عمر بن الخطاب وابن العاص:

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص لما قدم عليه من مصر: لقد سرت سيرة عاشق. قال: والله ما تأبطتني الإماء ولا حملتني البغايا في غُبْرات المآلي! (٢) قال عمر: والله ما هذا جواب كلامي الذي سألتك عنه، وإن الدجاجة لتفحص في الرماد فتضع لغير الفحل، والبيضة منسوبة إلى طَرْقها . (٢) وقام عمر فدخل، فقال عمرو: لقد فحش علينا أمير المؤمنن!

## بين عبدالله بن مسلم والحضين بن المنذر:

وتزعم الرواة أنّ قتيبة بن مسلم لما افتتح سمرقند أفضى إلى أثاث لم يُرّ مثله، وإلى آلات لم ير مثلها، وأراد أن يُري الناس عظيم ما فتح الله عليهم، ويعرّفهم أقدار القوم الذين ظهروا عليهم، فأمر بدار ففرشت وفي صحنها قدور أشتات تُرتقى بالسلالم؛ فإذا الحظين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي قد أقبل والناس جلوس على مراتبهم، والحضين شيخ كبير؛ فلما رآه عبد الله بن مسلم قال لقتيبة: ائذن لي في كلامه. فقال: لا تردّه فإنه خبيث الجواب. فأبي عبد الله إلا أن يأذن له. وكان

<sup>(</sup>١) القوصرة؛ وعاء من قصب. (٢) المآلي: خرق الحيض.

<sup>(</sup>٣) كانت أم عمرو مغنية، وكان يأتيها غير واحد، وقد ألحق عمرو بالعاص لشبهة به .

عبد الله يضعَف، (۱) وكان قد تسوّر حائطا إلى امرأة قبل ذلك؛ فأقبل على الحضين فقال: أمِن الباب دخلت يا أبا ساسان؟ قال: أجل، ضعف عمّك عن تسوّر الحيطان! قال: أرأيت هذه القدور؟ قال: هي أعظم من أن لا تُرى. قال: ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلها. قال: أجل، ولا عيلان؛ ولو كان رآها سُمّي شعبان، ولم يسمّ علان! قال له عبد الله: أتعرف الذي يقول:

عزلْنا وأُمَّرْنا، وبكر بن وائل تَجرَّ خُصاها تبتغي مَن تُحالفُ قال: أعرفه وأعرف الذي يقول:

وخَيبة من يخيب على غني وباهلة بن يَعْصر والرَّباب يويد: يا خيبة من يخيب.

قال: أتعرف الذي يقول:

كَأَنَّ فِقَاحِ الأَزْدُ حَوْل ابن مِسمعِ إذا عَرِقتْ أَفُواه بكر بن وائل (٢) قال: نعم، وأعرف الذي يقول:

قوْم قتيبة أُمّهم وأبوهم لولا قنيبة أصبحوا في مجهل

قال: أمّا الشعر فأراك ترويه، فهل تقرأ من القرآن شيئاً ؟ قال: نعم، أقرأ منه الأكثر: ﴿ هل أتى على الإنسان حِينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾ (٢) قال: فأغضبه، فقال: والله لقد بلغني أنّ امرأة الحضين حُملت إليه وهي حبلى من غيره! قال: فها تحرّك الشيخ عن هيئته الأولى؛ ثم قال على رسله: وما يكون؟ تلد غلاما على فراشي فيقال فلان بن الحضين، كها يقال عبد الله بن مسلم! فأقبل قتيبة على عبد الله فعرك!

والحضين هذا هو الحضين بن منذر الرقاشي، ورقاش أمّهم، وهو من بني شيبان

<sup>(</sup>١) يضعّف: يوصف بالضعف في عقله ورأيه .

<sup>(</sup> ٢ ) الفقاح: جمع فقحة وهي الدبر. ( ٣ ) سورة الإنسان الآية ٧٦ .

ابن بكر بن وائل، وهو صاحب لواء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بصفين على ربيعة كلها. وله يقول على بن أبي طالب:

لمن راية سودا عَ يَخفِق ظلَّها إذا قيل قدَّمها حضيْن تقدَّما يقدّمها في الصف حتى ينزُيرَها حياض المنايا تَقطر السَّمَّ والدَّما جسزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيراً ما أعَفَ وأكرَما

### ابن الجارود وابن العاص:

وقال المنذر بن الجارود العبدي لعمرو بن العاص: أيَّ رجل أنت لو لم تكن أمّك! ممن هي؟ قال: أحمد الله إليك؛ لقد فكرت فيها البارحة، فجعلت أنقلها في قبائل العرب فم خطرت لي عبد القيس ببال.

### ابن صفوان وداري:

قال خالد بن صفوان لرجل من بني عبد الدار وسمعه يفخر بموضعه من قريش \_ فقال له خالد: لقد هشمتك هاشم، وأُمَّتْك (۱) أُميّة، وخرمتْك مخزوم، وجمحتْك جُمَح، وسهمتك (۱) سِهم؛ فأنت ابن عبد دارها، تفتح الأبواب إذا أُغلقت، وتغلقها إذا فتحت.

## جواب في هزل

## المغيرة وأعرابي يؤكله:

كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو والي الكوفة، جَدْيٌ يوضع على مائدته، فحضره أعرابي، فمد يده إلى الجدي وجعل يسرع فيه؛ فقال له المغيرة: إنك لتأكله بحرْد (٢) كأن أمه نطحتك! قال: وإنك لمشْفق عليه كأنّ أمه أرضعتك.

<sup>(</sup>١) أمه: أصاب أم رأسه . (٢) سهمتك: قرعتك وغلبتك .

<sup>(</sup>٣) حرد الرجل: إذا اغتاظ فتحرش بالذي غاظه وهم به.

## ابن عنبسة وإبراهيم في حضرة هشام:

كان إبراهيم بن عبدالله بن مطيع جالسا عند هشام، إذ أقبل عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص، أحر الجبة والمطرف والعمامة؛ فقال إبراهيم؛ هذا ابن عنبسة قد أقبل في زينة قارون! قال: فضحك هشام؛ قال له عبد الرحمن: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ فأخبره بقول إبراهيم؛ قال له عبد الرحمن: لولا ما أخاف من غضبه عليك وعلي وعلى المسلمين لأجبته! قال: وما تخاف من غضبه؟ قال: بلغني أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها. وكان إبرهيم أعور! قال إبراهيم لولا أن له عندي يداً عظيمة لأجبته! قال: وما يده عندك؟ قال: ضربه غلام له بمدية فأصابه، فلم رأى الدم فزع، فجعل لا يدخل عليه مملوك إلا قال له: أنت حر! فدخلت عليه عائدا له، فقلت له: أنا إبراهيم! قال لي: أنت حر! قلت له: أنا إبراهيم! قال لي: أنت حر، فضحك هشام حتى استلقى.

#### ابن حسان وعطاء:

قال عبد الرحن بن حسان لعطاء بن أبي صيفي بن ثابت: لو أصبت ركوة مملوءة خرا بالبقيع ما كنت صانعاً ؟ قال: كنت أعرّفها بين التجار، فإن لم تكن لهم فهي ك! لكن أخبرني عن الفريعة أهي أكبر أم ثابت، وقد تزوجها قبله أربعة، كلهم يلقاها بمثل ذراع البكر ثم يطلقها عن قليي، (١) فقيل لها: يا فريعة، لم تطلقين وأنت جميلة حلوة ؟ قالت: يريدون الضيق ضيّق الله عليهم . . . !

### جارية وقرشي:

ولقي رجل من قريش كان به وضح (٢) جارية من بدر وكان مغرماً بالشراب؛ فقال لها: أشعرتِ أنه بُعث نبيٌّ لهذه الأمة يُحل الخمر للناس؟ قالت: إذاً لا نصدّق به حتى يبرىء الأكمه والأبرص!.

<sup>(</sup>١) القلي: البغض والهجر. (٣) الوضح: البرص والغرة.

#### الزبرقان وزياد:

ودخل الزبرقان بن بدر على زياد، فسلَّم تسليها جافياً، فأدناه زياد وأجلسه معه؛ ثم قال له: يا أبا عباس الناس يضحكون من جفائك! قال: ولم ضحكوا؟ فوالله إنْ منهم رجل إلا ودَّ أنَّي أبوه دون أبيه، لغيَّة كان أو لرشدة!

دخل الفرزدق على بلال بن أبي بردة وعنده ناس من اليامة يضحكون، فقال: يا أبا فراس، أتدري مم يضحكون؟ قال: لا أدري. قال: من جفائك. قال: أصلح الله الأمير. حججت فإذا رجل على عاتقه الأيمن صبي، وامرأة آخذة بمئزره وهو يقول:

أَنْتَ وهَبْتَ زائِداً ومِنْيَداً وكهْلةً أُولِج فيها الأجْردا!

وهي تقول: إذا شئت. فسألت: ممن الرجل؟ قال: من الأشعريين. فأنا أجفي من ذلك الرجل؟ قال: لا حياك الله! فقد علمت أنا لا نُفلت منك.

### كوسج ومسبل:

اجتمع كوسج (١) مع رجل مُسبِل، فقال المسبل (٢): ﴿ والبلّدُ الطيّبُ يَخْرُجُ نباتُه بإذن ربه، والذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلا نَكِدا ﴾ (٦)! قال الكوسج: ﴿ قُل لا يَستَوي الخبيثُ والطّيّبُ ولو أعجبَك كَثْرَةُ الخبيث ﴾ (١).

### مسلمة وموسوس:

مر مسلمة بن عبد الملك، وكان من أجمل الناس، بموسوس على مزبلة؛ فقال الموسوس: لو رآك أبوك آدم لقرّت عينه بك. قال له مسلمة: لو رآك أبوك آدم لأذهب سخنة عينه بك قرة عينه بي. وكان مسلمة من أحضر الناس جواباً.

<sup>(</sup>١) الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه . (٢) المسبل: الذي قد أسبل لحيته .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٥٨. (٤) سورة المائدة الآية ١٠٠.

### النخعي والأعمش:

خرج إبراهم النخعي، وقام سليان الأعمش يمشي معه؛ فقال إبراهيم: إن الناس إذا رأونا قالوا: أعور وأعمش! قال: وما غلبك أن يأثموا ونُوَجَر؟ قال: وما عليك أن يَسلموا ونَسلم؟

## شداد وأسود:

وقال شداد الحارثي: لقيت أسود بالبادية فقلت: لمن أنت يا أسود؟ قال: لسيد الحي يا أصلع! قلت: أفلست أفلست أفلست بأسود؟ قال: أولست بأصلع.

## ابن أساء في سجن الكوفة:

أدخل مالك بن أسهاء السجن، سجن الكوفة؛ فجلس إليه رجل من بني مرة فاتكأ عليه المري يحدثه؛ ثم قال: أندري كم قتلنا منكم في الجاهلية؟ قال: أما في الجاهلية فلا، ولكن أعرف من قتلتم منا في الإسلام! قال: ومن قتلنا منكم في الإسلام! قال: أنا، قد قتلتني بنتن إبْطيك!

## نميرية في يوم ريح:

مرت امرأة من بني نمير على مجلس لهم في يوم ريح، فقال رجل منهم: إنها لرسحاء (١)! قالت: والله يا بني نمير ما أطعتم الله ولا أطعتم الشاعر؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُل لِلمؤْمنينَ يَغُضَّوا من أبصارهم ﴿ (٢) . وقال الشاعر:

فغُضَّ الطَّرف إنَّك من نُمَيْرٍ

<sup>(</sup>١) الرسحاء: قليلة لحم العجز والفخذين.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣٠.

### لشريح:

قيل لشريح: أيها أطيبُ: الجوْزنيق أم اللَّوزنيق<sup>(١)</sup> ؟ قال: لست أحكم على غائب.

### هشام والفرزدق:

هشام بن القاسم قال: جمعني والفرزدق مجلس، فتجاهلت عليه فقلت: مَن الكهل؟ قال: وما تعرفني؟ قلت: لا! قال: أبو فراس. قلت: ومن أبو فراس قال: الفرزدق. قلت: ومن الفرزدق؟ قال: وما تعرف الفرزدق؟ قلت: لا أعرف الفرزدق إلا شيئاً يفعله النساء عندنا يتشهّون به كهيئة السويق. قال: الحمد لله الذي جعلني في بطون نسائكم يتشهون بي!

# هشام والأبرش الكلبي:

قال هشام بن عبد الملك للأبرش الكلبي: زوجني امرأة من كلب. فزوجه؛ فقال له ذات يوم: لقد وجدنا في نساء كلب خُلقن لرجال كلب.

وقال له يوماً وهو يتغذى معه: يا أبرش، إن أكلك أكل معدِّي قال: هيهات، تأبى ذلك قضاعة.

#### عمارة وشيطان الطاق:

عيارة عن محمد بن أبي بكر البصري قال: لما مات جعفر بن محمد قال أبو حنيفة لشيطان الطاق: مات إمامك. وذلك عند المهدي؛ فقال شيطان الطاق: لكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم! فضحك المهدي من قوله، وأمر له بعشرة آلاف درهم.

<sup>(</sup>١) الجوزنيق واللوزنيق: نوعان من الحلواء، يعمل أولهما من الجوز وثانيهما بدهن اللوز.

#### نساء كندة:

العتبي قال: حدثني أبي لما افتتح النجير، وهي مدينة باليمن: سمع رجلٌ من كندة رجلاً وهو يقول: وجدنا في نساء كندة سَعة! فقال له: إن نساء كندة مكاحل فَقدت مَراودَها (١).

## بن صفوان والفرزدق:

لقي خالد بن صفوان الفرزدق، وكان كثيراً ما يداعبه، وكان الفرزدق دميا؛ فقال له. يا أبا فراس، ما أنت بالذي ﴿ لما رأيْنَهُ أَكَبْرنه وقطعْنَ أيديَهُنَ ﴾ (٢) قال له: ولا أنت أبا صفوان بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها: ﴿ يا أبتِ آسْتَأْجِرْهُ إِنّ خيْرَ مِن آسْتَأْجَرْتَ القويُّ الأمينُ ﴾ (٣).

#### بين رجلين:

باع رجل ضيعة من رجل، فلما انتقد المال قال للمشتري: أما والله لقد أخذتها كثيرة المئونة قليلة المعونة. قال له المشتري: وأنت والله أخذتها بطيئة الاجتماع سريعة الافتراق!

واشترى رجل من رجل دارا، فقال لصاحبها: لو صبرت لاشتريت منك الذراع بعشرة دنانير! قال له البائع: وأنت لو صبرت لاشتريت منك الذراع بدرهم!

### بقرة بني إسرائيل:

وكان بالرقة رجل يحدّث بأخبار بني إسرائيل، فقال له الحجاج بن حَنْتمة: كيف كان اسم بقرة بني إسرائيل؟ قال حنتمة! فقال له رجل من ولد أبي موسى الأشعري: أين وجدت هذا؟ قال: في كتاب عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>١) المراود: جمع مرود، وهو الميل من الزجاج أو المعدن يكتحل به.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٢٦.

#### للشعبي:

وقال رجل للشعبي: ما كان اسمُ امرأةِ إبليس؟ قال: إن ذلك نكاحٌ ما شهدْناه!

ودخل رجل على الشعبي، فوجده قاعداً مع امرأة؛ فقال: أيكما الشعبي؟ قال الشعبي: هذه! وأشار إلى المرأة.

### معن بن زائدة:

كان معن بن زائدة ظنيناً في دينه، فبعث إلى ابن عياش المنتوف بألف دينار وكتب إليه: قد بعثنا إليك بألف دينار، اشتريت بها منك دينك؛ فاقبض المال واكتب إلي بالتسليم. فكتب إليه: قد قبضت المال وبعتك به ديني خلا التوحيد لما علمت من زهدك فيه!

## ابن أبي بردة والممرور:

بعث بلال بن أبي بردة إلى ابن أبي علقمة الممرور، فلما أتى قال: أتدري لم بعثت إليك؟ قال لا أدري. قال: بعثت إليك لأضحك بك! قيل: لقد ضحك أحد الحكمين من صاحبه \_ يعرّض له بجده أبي موسى \_ فغضب بلال وأمر به إلى الحبس، فكلمه الناس وقالوا: إن المجنون لا يعاقب ولا يحاسب. فأمر بإطلاقه وأن يؤتى به إليه، فأتي به في يوم سبت وفي كمه طرائف أتحف بها في الحبس؛ فقال له بلال: ما هذا الذي في كمك؟ قال: من طرائف الحبس. قال: ناولني منها. قال: هو يوم سبت، ليس يُعطَى فيه ولا يؤخذ! يعرّض بعمة كانت له من اليهود.

#### حسان وعائشة:

دخل حسان بن ثابت على عائشة رضي الله عنها فأنشدها:

حَصانٌ رَزَانٌ ما تُرنَّ بريبَةٍ وتُصْبِحُ غَرْثي مِنْ لُحومِ الغوافِيلِ (١)

<sup>(</sup>١) حصان رزان: اي عفيفة عاقلة، وما تزن بريبة أي ليست موضع شك. غرثى: جائعة.

قالت له: لكنك لست كذلك! وكان حسان من الذين جاءوا بالإفك.

## ابن الأحوز وأزدي:

نظر رجل من الأزد إلى هلال بن الأحوز حين قدم من قندابيل وقد أطافت يه بنو تميم، فقال: انظروا إليهم وقد أطافوا به إطافة الحواريين بعيسى. فقال له محمد بن عبد الملك المازني: هذا ضدِّ: عيسى كان يحيى الموتى، وذا يميت الأحياء.

### ربيعة وبعض النساء:

لما حُلقت لحية ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت امرأة من المسجد تقف عليه كل يوم في حلقته، وتقول: الله لك يا أبا عبد الرحمن! من حلق لحيتك؟ فلما أبرمتْه قال لها: يا هذه، إن ذلك حلقها في جزَّة واحدة، وأنت تحلقينها في كل يوم.

### سعيد بن هشام وبعض الرجال:

خرج سعيد بن هشام بن عبد الملك يوماً بحمص في يوم مطر، عليه طيلسان وقد كاد يمس الأرض، فقال له رجل وهو لا يعرفه: أفسدت ثوبك أبا عبد الله! قال: وما يضرك؟ قال: وددت أنك وهو في النار! قال: وما ينفعك؟

## الحجاج وابن ظبيان:

قال: لما قدم الحجاج العراق والياً عليها خرج عبيد الله بن زياد بن ظبيان متوكئاً على مولى له وقد ضربه الفالج، فقال قدم العراق رجل على ديني. فقال له حصين بن المنذر الرقاشي: فهو إذاً منافق! قال عبيد الله: إنه يقتل المنافقين! قال له حصين: إذاً يقتلك.

### خالد بن يزيد والحجاج:

ولما قدم عبد الملك بن مروان المدينة نزل دار مروان، فمر الحجاج بخالد بن يزيد بن معاوية وهو جالس في المسجد، وعلى الحجاج سيف محلي وهو يخطر متبختراً

في المسجد، فقال له رجل من قريش: من هذا التّخطارة؟ فقال خالد: بخ بخ! هذا عمرو بن العاص! فسمعه الحجاج، فهال إليه فقال: قلتَ: هذا عمرو بن العاص، والله ما سرني أن العاص ولدني ولا ولدته، ولكن إن شئت أخبرتك من أنا! أنا ابن الأشياخ من ثقيف، والعقائل من قريش، والذي ضرب مائة ألف بسيفه هذا كلهم يشهد على أبيك بالكفر وشرب الخمر، حتى أقروا أنه خليفة! ثم ولى وهو يقول: هذا عمرو بن العاص.

## وهب بن منبه ولهبي:

قال رجل من بني أبي لهب لوهب بن مُنّبه: ممن الرجل؟ قال: رجل من اليمن. قال: فها فعلت أمكم بلقيس؟ قال: هاجرت مع سليان لله رب العالمين، وأمكم حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد (١)!

وقال رجل لابن شُبرمة: مِنْ عِندنا خرج العلم إليكم. قال: نعم، ثم لم يرجع إليكم.

## يزيد بن منصور وابن مزيد:

نظر يزيد بن منصور خال المهدي إلى يزيد بن مزيد وعليه رداء يمان وهو يسحبه، فقال: ليس عليك عزله، فاسحب وجُرًّ! قال له: على آبائك عزله وعلي سحبه! فشكاه إلى المهدي، فقال: لم تجد أحداً تتعرض له إلا يزيد بن مزيد!

## أبو يقظان وابن حاتم:

دخل أبو يقظان القيسي على يزيد بن حاتم وهووالي مصر وعنده هاشم بن حُديج، فقال له يزيد: حرِّكه! وعلي أبي اليقظان حلّة وشي وكساء خز، فقال له هشام: الحمد لله أبا اليقظان، لبستم الوشى بعد العباء! قال: أجل، تحوكون ونلبس، فلا عدمتم هذا منا، ولا عدمنا هذا منكم.

<sup>(</sup>١) المسد: الحبل المحكم الفتل.

### الفرزدق وعبد الجبار:

كتب الفرزدق إلى عبد الجبار بن سلمى المجاشعي يستهديه جارية وهو بعمان فكتب إليه:

كتبْت إلى تستهدي الجواري لقد أنعظت من بلد بعيد (١)!

وقال رجل من العرب: رأيتُ البارحةَ الجنة في منامي، فرأيت جميع ما فيها من القصور، فقلت: لمن هذه؟ فقيل لي: للعرب! قال له رجل من الموالي: أصعدتَ الغُرف؟ قال: لا. قال: تلك لنا.

### ابن صفوان وابن جعفر:

قال عبد الله بن صفوان \_ وكان أمّياً \_ لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبا جعفر، لقد صرت حجةً لفتياننا علينا؛ إذا نهيناهم عن الملاهي قالوا: هذا ابن جعفر سيد بني هاشم يحضرها ويتخذها! قال له: وأنت أبا صفوان صرت حجة لصبياننا علينا؛ إذا لُمناهم في ترك المكتب قالوا: هذا أبو صفوان سيد بني جمح لا يقرأ آية ولا يخطّها.

#### معاوية وابن عامر:

قال معاوية لعبد الله بن عامر. إن لي إليك حاجة! قال بحاجة أقضيها يا أمير المؤمنين؛ فسل حاجتك. قال: أريد أن تهب لي دورك وضياعك بالطائف. قال: قد فعلت! قال: وصَلَتْكَ رحِم! فسَلْ حاجتك. قال: حاجتي إليك أن تردّها عليّ يا أمير المؤمنين! قال: قد فعلت!

### ثمامة وبعض الرجال:

وقال رجل لثهامة بن أشرس: إن لي إليك حاجة! قال: وأنا لي إليك حاجة. قال:

<sup>(</sup>١) أنعظتَ: اشتهيت ان تجامع.

وما حاجتك؟ قال: فتقضيها؟ قال: نعم. فلما توثق منه قال: فإن حاجتي إليك أن لا تسألني حاجة.

## جواب في فخر

## عمرو بن سعيد وخالد بن يزيد في حضرة عبد الملك:

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: تفاخر عمرو بن سعيد بن العاص وخالدبن يزيد بن معاوية ، عند عبد الملك بن مروان ، فقال عبد الملك لشيخ من موالي قريش : آقض بينها . فقال الشيخ : كان سعيد بن العاص لا يعتم أحد في البلد الحرام بلون عامته ، وكان حرب بن أمية لا يُبكى على أحد من بني أمية ما كان في البلد شاهداً ، فلما مات سعيد وحرب شاهد لم يُبك عليه .

## الأبرش وخالد ابن صفوان:

قال الأبرش الكلبي لخالد بن صفوان: هلم أفاخرك \_ وهما عند هشام بن عبد الملك \_ قال له خالد: قل. فقال له الأبرش: لنا رُبع البيت \_ يريد الركن الياني \_ ومنا حاتم طيء، ومنا المهلب بن أبي صفرة! فقال خالد بن صفوان: منا النبي المرسَل، وفينا الكتاب المُنزَل، ولنا الخليفة المؤمَّل! قال الأبرش: لا فاخرتُ مُضَرِيّاً بعدك.

## هشام وقوم من اليمن:

ونزل بأبي العباس قوم من اليمن من أخواله من كعب، ففخروا عنده بقديمهم وحديثهم؛ فقال أبو العباس لخالد بن صفوان: أجب القوم. فقال: أخوال أمير المؤمنين، وما أقول لقوم هم المؤمنين، والله بد أن تقول. قال: وما أقول يا أمير المؤمنين، وما أقول لقوم هم بين حائك بُرْد، ودابغ جلد، وسائس قرد؛ ملكتهم امرأة، ودل عليهم هدهد، وغرقتهم فأرة؟

فلم يقم بعدها لياني قائمة.

#### الحجاج وعبد الملك:

قال عبد الملك بن الحجاج؛ لو كان رجل من ذهب لكنته. قال له رجل من قريش وكيف ذلك؟ قال؛ لم تلدني أمة بيني وبين آدم ما خلا هاجر. فقال له؛ لولا هاجر لكنت كلباً من الكلاب.

دخل عمر بن عُبيد الله بن مَعْمر على عبد الملك بن مروان، وعليه حِبَرة (١) صَدْآء عليها أثر الحمائل، فقال له أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: يا أبا حفص، أي رجل أنت لو كنت من غير من أنت منه من قريش! قال: ما أحب أني مِن غير مَن أنا منه! إن منا لسيدَ الناس في الجاهلية، عبد الله بن جدعان؛ وسيد الناس في الإسلام، أبا بكر الصديق؛ وما كانت هذه يدي عندك. إني استنقذت أمهات أولادك من عدوك ابن فديك بالبحرين وهن حبالى، فولدن في حجابك.

### عبد الرحن بن خالد ومعاوية:

قال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة لمعاوية: أما والله لو كنا بمكة على السواء لعلمت. قال معاوية: إذاً كنت أكون معاوية بن أبي سفيان، منزلي الأبطح بنشق عني سَيْلُه؛ وكنت عبد الرحمن بن خالد، منزلك أجياد (٦) أعلاه مَدَرة وأسفله عذرة .

#### لزبير وعثمان:

تنازع الزَّبير بن العوام وعثمان بن عفان في بعض الأمر؛ فقال الزبير: أنا ابن صفية. قال عثمان: هي أدْنتك من الظل، ولولا ذاك لكنت ضاحياً .

### حد بن يوسف وابن الفضل:

قال أحمد بن يوسف الكاتب لحمد بن الفضل: يا هذا، إنك تتطاول بهاشم كأنك

<sup>(</sup>١) حِبَرَة: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن. (٢) الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصا.

<sup>(</sup>٣) أجياد: موضع بمكة يلى الصفا . (٤) مدرة: القرية المبنية بالطين واللبن .

جمعتَها، وهي تعتد في أكثر من خسة آلاف. قال له: محمد بن الفضل: إن كثرة عددها ليس يُخرج من عنقك فضل واحدها.

### زياد ومعاوية:

فخر مولى زياد بزياد عند معاوية؛ فقال له معاوية: اسكت، فوالله ما أدرك صاحبُك شيئاً بسيفه إلا أدركت أكثر منه بلساني.

## الأحوص ومخزومي:

وقال رجل من مخزوم للأحوص بن عبد الله الأنصاري: أتعرف الذي يقول: ذهبَت قريشٌ بالمكارِمِ كلِّها والذلَّ تحت عهامُ الأنصـــار؟

قال: لا، ولكني أعرف الذي يقول:

الناسُ كَنَّوْهُ أباحكَم واللهُ كَنَّاهُ أبا جهْلِ المُسلِ ال

## قريش وقيس:

سأل رجل من قريش رجلاً من بني قيس بن ثعلبة: ممن أنت؟ قال: من ربيعة . قال له القرشي: لا أثر لكم ببطحاء مكة . قال القيسي: آثارنا في أكناف الجزيرة مشهورة ، ومواقفنا في يوم ذي قار معروفة ؛ فأما مكة فسوالا العاكفُ فيه والباد كما قال الله تبارك وتعالى . فأفحمه .

# الأشعث وشريح:

قال الأشعث بن قيس لشريح القاضي: لَشَدّ ما ارتفعت. قال: فهل ضرَّك؟ قال: لا . قال: فأراك تعرف نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك .

#### سليان ويزيد ابن المهلب:

قال سليان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب: فيمن العزُّ بالبصرة؟ قال: فينا وفي

أحلافنا من ربيعة. قال له سلمان بن عبد الملك: الذي تحالفتا عليه أعز منكما.

## عتبة وأعرابي:

قدم أعرابي البصرة فدخل المسجد الجامع وعليه خُلْقان وعهامة قد كورها على رأسه، فرمي بطرفه بمنة ويسرة، فلم ير فتية أحسن وجوها ولا أظهر زياً من فتية حضروا حلقة عتبة المخزومي فدنا منهم وفي الحلقة فرجة فطبقها(۱) ؛ فقال له عتبة: ممن أنت يا أعرابي؟ قال: من مذحج. قال: من زيدها الأكرمين، أو من مرادها الأطيبين؟ قال لست من زيدها ولا من مرادها. قال: فمن أيها؟ قال: فإني من حماة أعراضها، وزهرة رياضها، بني زبيد. قال: فأفحم عتبة حتى وضع قلنسوته عن رأسه، وكان أصلع؛ فقال له الأعرابي: فأنت يا أصلع، ممن أنت؟ قال: أنا رجل من قريش. قال: فمن بيت نُبُوَّتها، أو من بيت مملكتها؟ قال: إني من ريحانتها بني مخزوم. قال: والله لو تدري لم سميّت بنو مخزوم ريحانة قريش، ما فخرْت بها أبداً؛ إنما سميت ريحانة قريش ليخور(١) رجالها ولين نسائها! قال عتبة: والله لا نازعت أعرابياً بعدك أبداً.

## فيروز ونميلة:

وضع فيروز بن حُصين يده على رأس نميلة بن مالك بن أبي عكابة عند زياد، فقال: من هذا العبد؟ قال: أنت والله العبد؛ ضربناك فها انتصرت، ومنّناً عليك فها شكرْت.

### مالك بن مسمع وابن ظبيان:

اجتمعت بكر بن وائل إلى مالك بن مسمع لأمر أراده مالك؛ فأرسل إلى بكر بن وائل، وأرسل إلى عبيد الله زياد بن ظبيان؛ فأتى عبيد الله فقال: يَا أَبَا مِسْمع، ما

<sup>(</sup>١) طبقها: أي سدها وغطاها . (٢) الخور: الضعف .

منعك أن ترسل إليّ؟ قال: يا أبا مطر، ما في كنانتي سهم أنا أوثق به مني بك. قال: وإني لفي كنانتك؟ أما والله لئن كنت فيها قائماً لأطُولنّها، ولئن كنت فيها قاعداً لأخرقنّها.

### ابن مسمع وشقيق:

نازع مالك بن مسمع شقيق بن ثور، فقال له مالك: إنما شَرَّفَك قبر بتُسْتَر. قال شقيق: لكن وضعك قبر بالمشقر، وذلك أن مسمعا أبا مالك جاء إلى قوم بالمشقر، فنبحه كلبهم، فقتله، فقتلوه به؛ فكان يقال له: قتيل الكلاب، وأراد مالك قبر مجزءة بن ثور أخي شقيق، وكان استشهد بتُستر مع أبي موسى الأشعري.

### قتيبة بن مسلم وهبيرة:

قال قتيبة بن مسلم لهبيرة بن مسروح: أيَّ رجل أنت لو كانت أخوالك من غير سلول. فبادلْ بهم من شئت وجنَّبني باهلة. وكان قتيبة من باهلة.

## جواب ابن أبي دؤاد

## ابن أبي دؤاد وابن الزيات:

قال أحمد بن أبي دؤاد لحمد بن عبد الملك الزيات عند الواثق: أضوى، أي اسكت، بالنبطية؛ فقال له: لماذا؟ والله ما أنا بنبطي، ولا بدعي. قال له: ليس فوقك أحد يفْضُلك، ولا دونك أحد تنزل إليه؛ فأنت مطَرَح في الحالتين جميعاً.

## هو وأشناس:

دخل أحمد بن أبي دواد على أشناس، فقال له: بلغني أنك فاسدت هذا الرجل يعني محمد بن عبد الملك، وهو لنا صديق؛ فأحب أن لا يأتينا. قال له ابن أبي داود أنت رجل صنعتك هذه الدولة، فإن أتيناك فلها، وإن تركناك فلنفسك.

### هو والواثق:

قال أحمد بن أبي داود: دخلت على الواثق؛ فقال: ما زال قوم اليوم في ثلبك ونقصك. فقلت: يا أمير المؤمنين (لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم (۱)؛ فالله ولي جزائه، وعقاب أمير المؤمنين من ورائه؛ وما ضاع امرؤ أنت حائطه، ولا ذلّ من كنت ناصره؛ فهاذا قلت لهم يا أمير المؤمنن؟ قال أبا عبد الله:

وسَعَى إِليَّ بعيْبِ عَـزَّةَ نسْوة جعل المليكُ خُدودهُنَّ نعالَها

## هو وأبو العيناء:

وقال أبو العيناء الهاشمي: قلت لابن أبي دواد: إن قوماً تضافروا عليّ. قال: ﴿ يُدُ الله فَوْقَ أَيديهم ﴾ (٢) قلت إنهم جماعة. قال: ﴿ كُمْ مَنْ فَئَة قَليلة غَلَبَتْ فَئَةً كثيرة بإذَن اللهِ، واللهُ مع الصَّابرين ﴾ (٣) قلت: إن لهم مكراً. قال: ﴿ ولا يَحيقُ المكرُ السَّيِّ إلاّ بأهْلِه ﴾ (٤) قال أبو العيناء: فحدثت به أحمد بن يوسف الكاتب، فقال: ما يرى ابن أبي دواد إلا أن القرآن إنما أنزل عليه.

# جواب في تفحش

#### خالد القسري وبدوي:

خطب خالد بن عبد الله القسري فقال: يا أهل البادية ، ما أخشن بلدكم ، وأغلظ معاشكم ، وأجفى أخلاقكم ، لا تشهدون جُمُعة ، ولا تجالسون عالماً . فقام إليه رجل منهم دميم ، فقال: أمّا ما ذكرت من خشونة بلدنا وغِلَظ طعامنا فهو كذلك ، ولكنكم معشر أهل الحضر فيكم ثلاث خصال هي شر من كل ما ذكرت . قال له خالد: وما هي ؟ قال: تنْقُبُون الدّور ، وتنبشُون القبور ، وتنكحون الذّكور! قال: قبحك الله

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ١١. (٢) سورة الفتح الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٤٩ . (٤) سورة فاطر الآية ٤٣.

## وقبح ما جئت به!

## موسى بن مصعب وامرأة:

أبو الحسن قال: أتى موسى بن مصعب منزل امرأة مدنية لها قينة تعرضها؛ فإذا امرأة جميلة لها هيئة؛ فنظر إلى رجل دميم يجيء ويذهب ويأمر وينهى في الدار؛ فقال لها: من هذا الرجل؟ قالت: هو زوجي! قال: ﴿إِنَا للله وإنا إليه راجعون﴾ (١) أما وجَدْتِ من الرجال غير هذا وبك من الجهال ما أرى؟ قالت: والله يا أبا عبد الله، لو استدبرك بمثل ما يستقبلني به لعظم في عينك.

### بنت الملاءة ورائض خيل:

أبو الحسن قال: قالت عاتكة بنت الملاءة لرائض دواب زوجها في طريق مكة: ما وجدت عملاً شرّاً من عملك؛ إنما كسبك باستك! فقال لها! جعلتُ فداك! ما بين ما أكتسب به وما تكتسبين به أنت إلا إصبعان! قالت: ويلي عليك! خذوا الخبيث. فطلبه حشمها؛ ففاتهم ركضاً.

## يونس النحوي وأزدي:

أبو الحسن قال: قال رجل من الأزد في مجلس يونس النحوي؛ وددت والله أن بني تميم جميعاً في جوفي؛ على أن يُضرب وسطي بالسيف! قال له شيخ في ناحية المجلس، حِرمازي من بني تميم: ما هذا، يكفيك من ذاك كمرة ما عارية تملأ بها استك إلى لهاتك!

## بين أعرابيين:

وسأل أعرابي شيخاً من بني مروان وحوله قوم جلوس فقال: أصابتنا سَنَة ولي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٥٦. (٢) الحرماز: حي من تميم، وهو من الحرمزة، وهي الذكاء.

<sup>(</sup>٣) الكمرة: راس الذكر.

بضع عشرة بنتاً! فقال الشيخ: أما السنة فوددت والله أن بينكم وبين السهاء صفيحة من حديد؛ وأما البنات فليت الله أضعفهن لك أضعافاً كثيرة، وجعلك بينهن مقطوع اليدين والرجلين ليس لهن كاسب غيرك! قال: فنظر الأعرابي ملياً ثم قال: ما أدرى ما أقول لك، ولكني أراك قبيح المنظر، لئيم المخبر؛ فأعضَّك الله ببظور أمهات هؤلاء الجلوس حولك.

وسأل أعرابيٌّ شيخاً من الطائف وشكا إليه سنة أصابته، فقال: وددت والله أن الأرض حصّاء لا تنبت شيئاً! قال: ذلك أيبس لِجَعْر أمك في استِها.

قال: عبيد الله بن زياد بن ظبيان لزُرعة بن ضمرة الضمري: إني لو أدركتك يوم الأهواز لقطعت منك طابقاً (١) شحياً، قال: أفلا أدلك على طابق شحيم هو أولى بالقطع؟ قال: بلى! قال: البظر الذي بين إسْكَتَيْ أمك!

قال عبد الله بن الزبير لعدي بن حاتم: متى فقئت عينك؟ قال يوم طعنتُك في استك وأنت مُوَلِّ.

وقال الفرزدق: ما عييتُ بجواب أحدٍ قطَّ ما عييت بجواب امرأة وصبي ونبطي؛ فأما المرأة فإني ذهبت ببغلتي أسقيها في النهر، فإذا معشر نسوة، فلما همزْت البغلة حبقت<sup>(۲)</sup>؛ فاستضحك النسوة، فقلت لهن: ما أضحككن؟ فوالله ما حملتني أنثى قط إلا فعلتُ مثلها! فقالت امرأة منهن: فكيف كان ضراط أمك مقبرة، فقد حملتك في بطنها تسعة أشهر! فما وجدتُ لها جواباً. وأما الصبي، فإني كنت أنشد بجامع البصرة، وفي حلقتي الكميت بن زيد وهو صبي، فأعجبني حسن استاعه، فقلت له: كيف سمعت يا بُنيَّ؟ قال لي: حسن! قلت: فسرَّك أني أبوك؟ قال: أما أبي فلا أريد به بديلاً، ولكن وددت أن تكون أمي! قلت: استرها عليّ يا ابن أخي، فها لقيت مثلها وأما النبطي، فإني لقيت نبطياً بيثرب، فقال لي: أنت الفرزدق؟ قلت:

<sup>(</sup>١) الطابق: العضو. (٢) حبقت: أخرجت ربع الحدث.

نعم. قال أنت الذي يخاف الناس لسانك؟ قلت: نعم. قال: فأنت الذي إذا هجوتني يوت قرسي هذا؟ قلت: لا. قال: فأموت أنا؟ قلت: لا. قال: فأموت أنا؟ قلت: لا. قال: فأدخلني الله في حِر آم الفرزدق، من رجلي إلى عنقي! قلت: ويلك! ولم تركت رأسك؟ قال: حتى أرى ما تصنع الزانية!

## بين جرير والفرزدق:

ولقي جرير الفرزدق بالكوفة، فقال أبا فراس: تحتمل عني مسألة؟ قال: أحتملُها بمسألة. قال: نعم. قال: فسل عها بدا لك. قال: أي شيء أحب إليك يتقدمُك الخيرُ أو تتقدمُه؟ قال: لا يتقدمني ولا أتقدمه، ولكن أكون معه في قران. قال: هات مسألتك. قال له الفرزدق: أي شيء أحبُّ إليك إذا دخلت على امرأتك: أن تجد يدها على أير رجل أو يد رجل على حرِها قال: قاتلك الله! ما أقبح كلامك وأرذل لسانك.

## الفرزدق ومسجد الأحامرة:

أبو الحسن قال: مر الفرزدق يوماً بمسجد الأحامرة وفيه جماعة فيهم أبو المزرد الحنفي، فقال له الفرزدق: يا أخا بني حنيفة، ما شيء لم يكن، ولا يكون ولو كان لا يستقيم؟ قال: لا أدري! قال: يا أبا المزرد، إنه سفيه؛ فإن لم تغضب أخبرتُك. قال: فإني لا أغضب. فقال: حِر آمك: لم تكن له أسنان، ولا تكون، ولو كان لم يستقم!

### الفرزدق وابن عفراء:

أبو الحسن قال: لقي الفرزدق عمرو بن عفراء، فعاتبه في شيء بلغه عنه؛ فقال له ابن عفراء وهو بالمربد: ما شيء أحبُّ إليَّ من أن آتي كلَّ شيء تكرهه! قال له الفرزدق: بالله إنك تأتي كل شيء أكرهه؟ قال: نعم! قال: فإني أكره أن تأتي أمك فأتها.

بين الجهاز وضيف:

ضاف (١) رجل قبيح الوجه دني الحسب، أبا عبد الله الجمّاز؛ فجعل يفخر ببيته؛ فقال له الجهاز: اسكت، فقباحة وجهك، ودناءة لفظك، يمنعاننا من سبّك! فأبى إلا التهادي في اللجاج؛ فقال له الجهاز:

لو كنتَ ذا عِرْضِ هَجَوْناكا أو حَسَنَ الوجهِ لنِكْناكا جَمَعْت مع قُبحِكَ لؤما فِلْك عَبْعِ أو اللّهؤم تسركْناك!

(١) ضافه: نزل به ضيفاً.



## فرش الكتاب

قال أبو عُمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الأجوبة وتباين الناس فيها بقدر عقولهم، ومبلغ فطنهم، وحضور أذهانهم؛ ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الخطب التي يتخير لها الكلام، وتفاخرت بها العرب في مشاهدهم، ونطقت بها الأئمة على منابرهم، وشهرت بها في مواسمهم، وقامت بها على رءوس خلفائهم؛ وتباهت بها في أعيادهم ومساجدهم. ووصلتها بصلواتهم، وخوطب بها العوام، واستجزلت لها الألفاظ، وتخيرت لها المعاني.

اعلم أن جميع الخطب على ضربين: منها الطوال، ومنها القصار؛ ولكل ذلك موضع يليق به، ومكان يحسن فيه؛ فأول ما نبدأ به من ذلك خطب النبي عليه السلف المتقدمين، ثم الجلة من التابعين والجلة من الخلفاء الماضين والفصحاء المتكلمين، على ما سقط إلينا ووقع عليه اختيارنا؛ ثم نذكر بعض خطب الخوارج؛ لجزالة ألفاظهم، وبلاغة منطقهم، كخطبة قطري بن الفجاءة في ذم الدنيا؛ فإنها معدومة النظير، منقطعة القرين؛ وخطبة أبي حمزة التي سمعها مالك بن أنس فقال: خطبنا أبو حمزة بالمدينة خطبة شكك فيها المستبصر، وردد فيها المرتاب، ثم نسمح بصدر من خطب البادية وقول الأعراب خاصة؛ لمعرفتهم بداء الكلام ودوائه، وموارده ومصادره.

#### عبد الملك وابن سلمة:

قال عبد الملك بن مروان لخالد بن سلمة القرشي المخزومي: من أخطب الناس؟

قال: أنا! قال: ثم من؟ قال: شيخ جذام. يعني روح بن زنباع، قال: ثم من؟ قال: أَخيّفِش ثقيف. يعني الحجاج، قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنين!

### لمعاوية في زياد:

وقال معاوية لما خطب الناس عنده فأكثروا: والله لأرْمينَّكم بالخطيب المِصْقع. قم يا زياد!

## لأبي دواد:

وقال محمد كاتب المهدي \_ وكان شاعراً راوية، وطالباً للنحو علامة \_ قال: سمعت أبا دواد يقول \_ وجرى شيء من ذكر الخطب وتحبير الكلام \_ فقال: تلخيص المعاني رفق، والاستعانة بالغريب عجز، والتشادق في غير أهل البادية نقص، والنظر في عيوب الناس عيّ، ومسح اللحية هُلْك، والخروج عها بُني عليه الكلام إسهاب.

قال: وسمعته يقول: رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدرْبة، وحَليها الإعراب. وبهاؤها تخيُّر اللفظ. والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه.

وأنشدني بيتاً له في خطباء إياد .

يَرمون بالخُطب الطوال وتـارةً وحْيَ الملاحِظ خِيفة الرَّقباء وأنشدني في عيّ الخطيب واستعانته بمسح العثنون وفتل الأصابع:

ملِي، ببُهْ روالْتفات وسُعْلة ومسْحة عُثْنون وفتْل الأصابع (١)

## بشر بن المعتمر وابن جبلة:

مرّ بشر بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني الخطيب، وهو يعلم فتيانهم الخطابة؛ فوقف بشر يستمع، فظنّ إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد، أو يكون رجلا من النظارة؛ فقال بشر: آضربوا عما قال صفحا، والطووا عنه كشحا. ثم دفع إليهم صحيفة من تنميقه وتحبره، فيها:

<sup>(</sup>١) العثنون: ما نبت على الذقن وتحته سفلاً.

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإنَّ قليل تلك الساعة أكرم جوهرا، وأشرف حسبا، وأحسن في الاستاع، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل عين من لفظ شريف، ومعنى بديع؛ واعلم أنّ ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومُك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة، وبالتكلف والمعاودة، ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصداً، وخفيفا على اللسان سهلا، وكما خرج من ينبوعه ونجم من معدنه؛ وإياك والتوعُّر، فإنَّ التوعر يُسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإنّ حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقها أن تصونها عما يفسدهما ويهجنهما، وعما تعود من أجله إلى أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما، وترهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما؛ فكن في ثلاثة منازل: فأوّل ذلك أن يكون لفظك رشيقاً عذبا، أو فخما سهلا؛ ويكون معناك ظاهراً مكشوفا، وقريباً معروفا، إمّا عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإمّا عند العامّة إن كنت للعامّة أردت؛ والمعنى ليس يَشرفُ بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتَّضع بأن يكون من معاني العامّة؛ وإنما مدار الشرف على الصواب، وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال؛ وكذلك اللفظ العامي والخاصي؛ فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك، وبلاغة لفظك، ولطف مداخلك، وقدرتك في نفسك \_ أن تُفهم العامّة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاظ المتوسطة التي لا تلطف عن الدهماء، ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام.

فقال له إبراهيم بن جبلة: جُعلتُ فداك، أنا أحوج إلى تعلمي هذا الكلام من هؤلاء الغلمة.

# خطبة رسول الله عَلِيْكُ في حجة الوداع

إنّ الحمد لله ، نَحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضلَّ له ، ومن يضللّ فلا هادي له ،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و[ أشهد] أن محمداً عبده ورسوله.

أوصيكم عباد الله، بتقوى الله، وأَحُثْكم على طاعة الله، وأَستفتح بالذي هو خير.

أمّا بعد: أيها الناس، اسمعوا مني أبّين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا! أيها الناس: إن دماءً كم وأموالكم عليكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت، اللهم آشهد!

فمن كانت عنده أمانة فليودها إلى الذي آئتمنه عليها؛ وإن ربا الجاهلية موضوع  $\binom{(1)}{2}$ , وإن أوّل ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب؛ وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السّدانة والسّقاية، والعمد قَوَد  $\binom{(7)}{2}$ , وشِبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس، إنّ الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيا سوى ذلك مما تَحقِرون من أعمالكم.

أيها الناس، إنما النَّسي المُورِ اللهُ على الكفر يُضلُّ به الذين كفروا يُحلُّونَه عاماً ويحرّمونه عاما ليُواطِئوا عِدّةَ ما حرّم الله وإنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حُرُم، ثلاثة متواليات، وواحد فرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب الذي بين جمادي وشعبان. ألا هل بلغت، اللهم آشهد!

<sup>(</sup>١) موضوع: يقال: وضع عنه الدين أي أسقطه عنه.

<sup>(</sup>٢) القود: القصاص، أي من قتل عمداً يقتل. (٣) النسيء: تأخير حرمة المحرم إلى صفر أيام الجاهلية.

أيها الناس، إنّ لنسائِكم عليكم حقا، وإنّ لكم عليهنّ حقا: لكم عليهنّ أن لا يُوطِئنَ فرُشكم غيركم، ولا يُدخلْن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة؛ فإن فعلن فإنّ الله قد أذن لكم أن تعضُلوهن (١) وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبَرِّح؛ فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ وإنما النساء عندكم عَوَان لا يملكن لأنفسهنّ شيئا، أخذتموهنّ بأمانة الله، وآستحللتم فروجهنّ بكلمة الله؛ فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهنّ خيرا [ألا هل بلغت، اللهم اشهد!].

أيها الناس؛ إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لآمري، مال أخيه إلا عن طيب نفسه . ألا هل بلغت، اللهم اشهد! فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض ؛ فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلّوا [ بعده ] كتاب الله وأهل بيتي، ألا هل بلغت اللهم آشهد .

أيها الناس، إنّ ربَّكم واحد، وإنّ أباكم واحد؛ كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم؛ ليس لعربيّ على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب.

أيها الناس، إنّ الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث؛ ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثّلث؛ والولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>(۱)</sup>؛ من دُعيَ إلى غير أبيه، أو تولّى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# خطب أبي بكر

وخطب أبو بكر يوم السقيفة: أراد عمرُ الكلام، فقال له أبو بكر: على رسْلِك.

<sup>(</sup>١) تعضلوهن: يقال: عضل المرأة أي منع التزوج ظلمًا .

<sup>(</sup>٢) الحجر: أي الخيبة؛ يعني أن الولد لصاحب الفراش من السيد أو الزوج، وللزاني الخيبة والحرمان.

ثم حِمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أيها الناس، نحن المهاجرون، أول الناس إسلاما، وأكرمهم أحسابا، وأوسطهم دارا، وأحسنهم وجوها، وأكثر الناس ولادة في العرب، وأمسهم رحما برسول الله عليه أسلمنا قبلكم، وقدّمنا في القرآن عليكم، فقال تبارك وتعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين آتبعوهم بإحسان ﴾ (۱) وفنحن المهاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدين، وشركاؤنا في الفيء، وأنصارنا على العدو، آويتم ووا سيتم، فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء، وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله.

وخطبأيضاً .حمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أيها الناس، إني قد وُلّيتُ عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حقّ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدّدوني؛ أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ألا إنّ أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القويّ حتى آخذ الحق منه! أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

وخطب أخرى . فلما حمد الله بما هو أهله ، وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام ، قال :

إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك!

فرفع الناسُ رُءوسَهم، فقال:

ما لكم أيها الناس؟ إنكم لطعانون عَجلون، إن من الملوك من إذا مَلك زَهَّده الله في بيده، ورَغَّبه في بيد غيره، وانتقصه شطرَ أجله، وأشربَ قلبه الإشفاق، فهو يحسد على القليل، ويسخط على الكثير، ويسأم الرخاء وتنقطع عنده لذة البهاء، لا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٠ .

يستعمل العبرة، ولا يسكن إلى الثقة، فهو كالدرهم القسيي والسراب الخادع، جذل الظاهر، حزين الباطن، فإذا وجبت نفسه، ونصب عُمرُه، وضحا ظله، حاسبه الله فأشد حسابه، وأقل عفوه. ألا وإن الفقراء هم المرحومون! ألا إن من آمن بالله حكم بكتابه وسُنَّة نبيه عَيِّالله وإنكم اليوم على خلافة نبوة، ومفرق محجة، وسترون بعدي مُلكا عضوضا، (٢) ومَلكا عَنودا، وأمة شعاعا، ودما مباحا؛ فإن كانت للباطل نزوة، ولأهل الحق جولة، يعفو لها الأثر، ويموت لها الخبر، فالزموا المساجد، واستشيروا القرآن واعتصموا بالطاعة، وليكن الإبرام بعد التشاور، والصفقة بعد طول التناظر، أي بلاد خَرْشَنَة (١) إن الله سيفتح لكم أقصاها كما فتح عليكم أدناها.

### وخطب أيضا فقال:

الحمد لله، أحمده وأستعينه، وأستغفره وأومن به، وأتوكل عليه وأستهدي الله بالهدى، وأعوذ به من الضلالة والردى، ومن الشك والعمى؛ من يهد الله فهو المهتدي، ومن يُضلل فلن تجد له وليا مرشداً؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى وعيت، وهو حي لا يموت، يعز من يشاء ويُذِل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق لِيُظهره على الدين كله ولو كره المشركون \_ إلى الناس كافة، رحمة لهم وحجة عليهم، والناس حينئذ على شرحال في ظلمات الجاهلية، دينهم بدعة، ودعوتُهم فرية، فأعز الله الدين بمحمد على الله في ألهات الجاهلية، دينهم بدعة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم عى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم عى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون؛ فأطيعوا الله ورسوله، فإنه قال عز وجل: ﴿ من يُطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فها أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ (١).

أما بعد أيها الناس: إني أوصيكم بتقوى الله العظيم في كل أمر وعلى كل حال

<sup>(</sup>١) القسى: الرديء الزائف. (٢) عضوض: فيه استبداد وعسف.

<sup>(</sup>٣) خرشنة: يريد بلاد الروم. (٤) سورة النساء الآية ٨٠.

ولزوم الحق فيا أحببتم وكرهتم؛ فإنه ليس فيا دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، وإياكم والفخر؛ وما فَخُرُ مَن خُلِقَ من تراب وإلى التراب يعود، هو اليوم حي وغداً مَيِّت! فاعلموا وعُدُّوا أنفسكم في الموتى، وما أشكلَ عليكم فرُدُّوا عِلْمَهُ إلى الله، وقدتموا لأنفسكم خيراً تجدوه مُحضراً، فإنه قال عز وجل: ﴿يومَ تَجدُ كل نفْس ما عملت من خَيْرٍ مُحضراً وما عَملت من سُوءٍ تَودُّ لو أنّ بيْنَها وبيْنهُ أمَداً بعيدا، ويُحذَّرُكم الله نفسة، والله راوف بالعباد ﴾ (١) فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، واعتبروا بمن مضى قبلكم، واعلموا أنه لا بد من لقاء ربكم والجزاء بأعالكم، صغيرها وكبيرها، إلا ما غفر الله، إنه غفور رحم، فأنفسكم أنفسكم والمستعان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله ﴿إنّ الله وملائكته على النبيّ، يا أيّها الذينَ آمنوا صَلَّوا عليه وسَلَّمُوا تسليما ﴾ (١) اللهم صل على يُصلونَ على النبيّ، يا أيّها الذينَ آمنوا صَلَّوا عليه وسَلَّمُوا تسليما ﴾ وزكّنا بالصلاة عليه، وأخد عبدك ورسولك، أفضل ما صليت على أحد من خلقك؛ وزكّنا بالصلاة عليه، وأخقنا به، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حَوضه اللهم أعنًا على طاعتك، وانصرنا على عدوك.

وخطب أيضا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أوصيكم بتقوى الله ، وأن تُثنوا عليه بما هو أهله ، وأن تَخْلطُوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة ، فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل بيته ، فقال : ﴿إنَّهم كانوا يُسارعُونَ في الخيْرَاتِ ويدعُوننا رَغباً ورهباً وكانوا لنا خاشِعين ﴾ (٣) ثم أعلموا عباد الله أن الله قد آرتهن بحقه أنفسكم ، وأخذ على ذلك مواثيقكم ، وعوضكم بالقليل الفاني الكثير الباقي ، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ، ولا يُطفأ نوره ، فيثقُوا بقوله ، وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة ، فإنه خلقكم لعبادته ، ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون . ثم اعلموا عباد الله أنكم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٣٠. (٢) سورة الأحزاب الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الانبياء الآية ٩٠.

تغدون وتروحون في أجل قد غُيِّب عنكم علمه، فإن استطعم أن [لا] تنقضي الآجالُ [إلا] وأنتم في عمل لله [فافعلوا] ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله \_ فسابقوا في مَهَل بأعالكم، قبل أن تنقضي آجالكم فتردّكم إلى سوء أعالكم، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم [ونسوا أنفسهم]، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم؛ فالوحي الوحي والنجاء النجاء (١)، فإن وراءكم طالبا حثيثا مَرَّه، سريعا سيرُه.

## خطب عمر بن الخطاب

## رضي الله عنه

وخطب عمر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت مُعاذ بن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت مُعاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني؛ فإن الله جعلني له خازنا وقاسما: إني باديء بأزواج رسول الله عَنِي فمعطيهن، ثم المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أنا وأصحابي ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم من أسرَع إلى الهجرة أسرع إليه العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن رجل إلا مُناخ راحلته. إني قد بقيتُ فيكم بعد صاحبي، فابتُليتُ بكم وآبتليتُم بي، وإني لن يحضُرني من أموركم شيءٌ فأكله إلى غير أهل الجزاء والأمانة، فلئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم.

### وخطب أيضا فقال:

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيمان، ورحمِنَا بنبيه عَلِيْكُم ، فهدانا به من الضلالة، وجمعنا به من الشتات، وألف بين قلوبنا، ونصرنا على عدونا، ومَكن لنا في البلاد، وجعلنا به إخواناً متحابين؛ فاحمدوا الله على هذه النعمة، واسألوه المزيد

<sup>(</sup>١) النجاء والنجاة: الخلاص من الشيء.

فيها والشكر عليها، فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفكم؛ وإياكم والعمل بالمعاصي وكفر النعمة، فقلها كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سُلبوا عزَّهم وسُلِّط عليهم عدوُّهم.

أيها الناس: إن الله قد أعز دعوة هذه الأمة وجمع كلمتها وأظهر فلحها ونصرها وشرفها، فاحمدوه عباد الله على نعمه، واشكروه على آلائه؛ جعلنا الله وإياكم من الشاكرين.

وخطب فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

أيها الناس: تعلموا القرآن [تعرفوا به]، واعملوا به تكونوا من أهله؛ واعلموا أنه لم يبلغ من حق مخلوق أن يطاع في معصية الخالق [ ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتم، وإن استغنيت عفَفْت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، تقرَّم (١) البَهْمةِ الأعرابية]، القضم (٢) دون الخضم (٣).

## وخطبة له أيضا:

أيها الناس: إنه قد أتى علي زمان وأنا أرى أن قراءة القرآن [ إنما ] تريدون به الله عز وجل وما عنده: [ ألا وإنه قد ] خُيِّل إليّ أن قوما قراء وه إذ يتنزل الوحي وإذ رسول الله بين أظهرنا ينبئنا من أخباركم؛ فقد انقطع الوحي وذهب النبي، فإنما نعرفكم بما أقول لكم؛ ألا من رأينا منه خيراً ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه؛ سرائركم بينكم وبين ربكم؛ ألا وإني إنما أبعث عها ليعلموكم دينكم وسُنتُكم، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ويأخذوا أموالكم؛ ألا من رابه شيء من ذلك فليرفعه اليّ، فوالذي نفسي بيده لأقيصتَنكم منه.

فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت أن بعثْتَ عاملا من عُمالك

<sup>(</sup>١) التقرم: الاكل اكلاً ضعيفاً. (٢) القضم: الأكل بأطراف الاسنان.

<sup>(</sup>٣) الخضم: الأكل بأقصى الأضراس.

فأدب رجلا من رعيتك فضربه، أتقصه منه؟

قال: نعم، والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه؛ فقد رأيت رسول الله عَلَيْتُ يقصّ من نفسه .

وخطب أيضاً فقال: أيها الناس اتقوا الله في سريرتكم وعلانيتكم، وأمروا بالمعروف وآنهوا عن المنكر، ولا تكونوا مثل قوم كانوا في سفينة فأقبل أحدهم على موضعه يخرقه، فنظر إليه أصحابه فمنعوه، فقال: هو موضعي ولي أن أحكم فيه، فإن أخذوا على يده سلِّم وسلِّموا، وإن تركوه هلّك وهلكوا معه! وهذا مثل ضربته لكم. رحمنا الله وإياكم.

وخطب عام الرَّمادة بالعباس رحمه الله:

حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال:

أيها الناس، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وبقية آبائه وكبار رجال، فإنك تقول وقولك الحق وأمّا الجدارُ فكانَ لغلامْين يَتيمَيْنِ في المدينةِ وكانَ تَحْتهُ كُنزٌ لهما وكان أبوهما صالحاً (١)؛ فحفظتهما لصلاح أبيهما؛ فاحفظ اللهم نبيّك في عمه؛ اللهم آغفر لنا إنك كنت غفارا، اللهم أنت الراعي لا تُهمل الضالة، ولا تدع الكسيرة بمَضْيعَة، اللهم قد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السرّ وأخفى ؛اللهمأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييناس من روْح الله إلا القومُ الكافرون.

فها برحوا حتى علّقوا الحذاء، وقلصوا المآزر، وطفق الناس بالعباس يقولون: هنيئا لك يا ساقى الحرمين.

وخطب إذ ولى الخلافة:

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٨٢.

صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

يا أيها الناس، إني داعٍ فأمنوا: اللهم إني غليظُ فَلَيّتي لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاة وجهك والدار الآخرة، وارزقني الغِلْظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق، من غير ظلم مني لهم، ولا اعتداء عليهم؛ اللهم إني شحيح فسخّني في نوائب المعروف، قصدا من غير سَرَف ولا تبذير، ولا رياء ولا سمعة، واجعلني أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة؛ اللهم ارزقني خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين، بللهم إني كثير الغفلة والنسيان، فألهمني ذكرك على كل حال، وذكر الموت في كل حين؛ اللهم إني ضعيف عن العمل بطاعتك، فارزقني النشاط فيها والقوة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعونك وتوفيقك؛ اللهم ثبّتني باليقين والبرّ والتقوى، وذكر المقام بين يديك والحياء منك، وارزقني الخشوع فيا يرضيك عني ؟ والمحاسبة لنفسي، المقام بين يديك والحياء منك، وارزقني الخشوع فيا يرضيك عني ؟ والمحاسبة لنفسي، وإصلاح الساعات، والحذر من الشبهات؛ اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت؛ إنك على كل شيء قدير.

وكان آخر كلام أبي بكر الذي إذا تكلم به عُرف أنه قد فرغ من خطبته:

اللهم اجعل خير زماني آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك.

وكان آخر كلام عمر الذي إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته:

اللهم لا تدعْني في غمرة، ولا تأخذني على غِرَّة، ولا تجعلني من الغافلين.

# خطبة عثمان بن عفان رضي الله عنه

ولما ولي عثمان بن عفان قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، وتشهد، ثم أُرتجَ عليه (١٠)؛ فقال:

<sup>(</sup>١) أرتج عليه: استغلق عليه الكلام.

أيها الناس، إن أول كل مركب صعب، وإنْ أَعِشْ فستأتيكم الخُطَب على وجهها، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.

# خطب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أول خطبة خطبها بالمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم قال:

أيها الناس: كتاب الله وسُنَّة نبيكم عَيِّلِكُمْ ، أما بعد: فلا يَدَّعين مُدَّع إلا على نفسه ، شُغِل مَن الجنة والنار أمامه . ساع نجا ، وطالب يرجو ، ومقصر في النار: [ثلاثة ؛ واثنان]: ملَك طار بجناحيه ، ونبي أخذ الله بيده ، لا سادس . هلك من ادَّعى ، ورَدِي من اقتحم . اليمين والشهال مَضلة ، والوسطى والجادَّة : منهج عليه أم الكتاب والسنة وآثار النبوة ؛ إن الله داوى هذه الأمة بدواءين : السوط والسيف ، فلا هوادة عند الإمام فيها ، استتروا ببيوتكم ، وأصلحوا ذات بينكم ؛ فالموت من ورائكم . من أبدى صفحته للحق هلك . قد كانت أمور لم تكونوا فيها محودين . أما إني لو أشاء أن أقول لقلت . عضا الله عما سلف . سبق الرجلان وقام الشالث كالغراب ، همته بطنه ، ويله! لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له! انظروا ، فإن أنكروا ، وإن عرفتم فآروُوا . حق وباطل ، ولكلًّ أهل ؛ ولئن أمر الباطل لقديما فعل ، ولئن قل الحق لربما ولعل ؛ ولقلها أدبر شيء فأقبل ، ولئن رجعت إليكم أموركم إنكم لسعداء ، وإني لأخشى أن تكونوا في فترة ، وما علينا إلا الاجتهاد .

وروى فيها جعفر بن محمد رضوان الله عليه:

ألا إن الأبرار عترتي، وأطايب أرومتي، أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً؛ ألا وإنا أهل البيت مِن عِلْم اللهِ علِمنا وبحكْم الله حَكمنا، ومن قوْل صادق سمعنا؛ فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، [وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا معنا راية الحق، من تبعها لحق، ومن تأخر عنها غرق. ألا وبنا تدرك ترة كل مؤمن وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقكم، وبنا فُتح وبنا يختم.

وخطبة له أيضاً: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وتقديم العمل، وترك الأمل؛ فإنه من فَرَّط في عمله لم ينتفع بشيء من أمله، أين التَّعِب بالليل والنهار، المقتحم للجَج البحار ومفاوز القفار، يسير من وراء الجبال وعالج الرمال<sup>(۱)</sup>، يصل الغدو بالرواح، والمساء بالصباح، في طلب محقرات الأرباح؛ هجمت عليه منيته، فعظمَت بنفسه رزيته؛ فصار ما جمع بُورا، وما اكتسب غروراً، ووافى القيامة محسوراً:

أيها اللاهي الغارّ بنفسه، كأني بك وقد أتاك رسول ربك، لا يقرع لك باباً، ولا يهاب لك حجاباً، ولا يقبل منك بديلاً، ولا يأخذ منك كفيلاً، ولا يرجم لك صغيراً، ولا يوقر فيك كبيراً، حتى يؤديك إلى قعر مظلمة، أرجاؤها موحشة، كفعله بالأمم الخالية والقرون الماضية! أين من سعى واجتهد؛ وجع وعدد، وبنى وشيّد؛ وزخرف ونَجّد، وبالقليل لم يقنع، وبالكثير لم يمتع؟ أين من قاد الجنود، ونشر البنود؟ أضحوا رفاتاً! تحت الثرى أمواتاً، وأنتم بكأسهم شاربون، ولسبيلهم سالكون.

عباد الله! فاتقوا الله وراقبوه، واعملوا لليوم الذي تسير فيه الجبال، وتشقّق السهاء بالغهام، وتطاير الكتب عن الأيمان والشهائل؛ فأي رجل يومئذ تراك؟ أقائل هاؤم اقراءوا كتابيه! أم: يا ليتني لم أوت كتابيه! نسأل من وعدنا بإقامة الشرائع جنته أن يقينا سخطه؛ إنّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

وخطبة له أيضاً :

<sup>(</sup> ١ ) عالج الرمال: ما تراكم منها ودخل بعضه في بعض.

الحمد لله الذي استخلص الحمد لنفسه، واستوجبه على جميع خلقه، الذي ناصية كلّ شيء بيده، ومصير كل شيء إليه، القويّ في سلطانه، اللطيف في جبروته، لا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع، خالق الخلائق بقدرته، ومسخّرهم بمشيئته، وفي العهد، صادق الوعد، شديد العقاب، جزيل الثواب؛ أحمده وأستعينه على ما أنعم به عما لا يَعرف كنهه غيره؛ وأتوكل عليه توكّل المتسلم لقدرته، المتبري من الحول والقوّة إليه؛ وأشهد شهادة لا يشوبها شك أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إلها واحداً صَمَداً، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ويل من الذل وكبره تكبيرا، وهو على كل شيء قدير، قطع ادعاء المدّعي بقوله عز وجل: ﴿ وما خلقتُ الجنّ والإنس إلا ليعبدون ﴿ (١) . وأشهد أنّ محداً عَلَيْ صفوتُه من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله بالمعروف آمراً . وعن المنكر ناهياً، وإلى الحق داعياً؛ على حين فترة من الرسل، وضلالة من الناس، واختلافٍ من الأمور، وتنازع من الألسن، حتى تمم به الوحي، وأنذر به أهل الأرض.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله؛ فإنها العصمة من كل ضلالة، والسبيل إلى كل نجاة؛ فكأنكم بالجثث قد زايلتها أرواحُها، وتضمنها أجداثها، فلن يستقبل معتر منكم يوماً من عمره إلا بانتقاص آخر من أجله، وإنما دنياكم كفيء الظل أو زاد الراكب؛ وأحذركم دعاء العزيز الجبار عبدة، يوم تعفي آثاره، وتُوحش منه دياره، ويثتم صغاره، ثم يصير إلى حفير من الأرض، متعفراً على خده، غير موسد ولا مهد: أسأل الذي وعدنا على طاعته جنته، أن يقينا سخطه، ويجنبنا نقمته، ويهب لنا رحته. إنّ أبلغ الحديث كتاب الله.

وخطبة له رضي الله عنه:

أمّا بعد؛ فإنّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطِّلاع، وإنّ المضهار اليوم والسباق غداً، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائِه أجل؛

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

فَمن أخلص في أيام أمله حضور أجله، نفّعه عمله ولم يضره أمله؛ ومّن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله، فقد خسر عمله وضره أمله؛ ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها، ولم أر كالنار نام هاربها؛ [ ألا وإنه من لا ينفعه الحقّ يضرُره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى يَجُرّ به الضلال إلى الردى]؛ ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن، ودُللتم على الزاد، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل.

وخطبة له: قالوا ولما أغار سفيان بن عوف الأزدي على الأنبار في خلافة على رضي الله عنه، وعليها [ ابن ] حسان البكري، فقتله وأزال تلك الخيل عن مسالحها (١١)، فخرج على رضي الله عنه حتى جلس على باب السَّدَّة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أمّا بعد؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل وشَمْلَة البلاء، وألزمه الصغار، وسامه الخسف، ومنعه النّصف (۲) وألا وإني دعو تكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً، وسراً وإعلاناً، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عُقر دارهم إلا ذلّوا. فتواكلتم وتخاذلتم، وثقل عليك قولي فاتخذتموه وراء كم ظهرياً ؛ حتى شُنّت عليكم الغارات؛ وهذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار، وقتل ابن حسان البكري؛ وأزال خيلكم عن مسالحها ؛ وقتل منكم رجالاً صالحين، وقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينزع حِجلها وقلبها (۲) ورعائها (۱)، ثم انصرفوا وافرين ما كُلِم رجل منهم؛ فلو أنّ رجلاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان عندي ملوماً، بل رجل منهم؛ فلو أنّ رجلاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان عندي ملوماً، بل كان به عندي جديراً ؛ فواعجباً من جدّ هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم ؛ فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم غرضاً يُرمَى ؛ يُغار عليكم ولا تُغيرون، وتُغزون ولا تغيرون، ويُعصى الله وترضون ؛ فإذا أمرتكم بالمسير إليهم في أيام الحرّ، قلتم : حَارة تغزون، ويُعصى الله وترضون ؛ فإذا أمرتكم بالمسير إليهم في أيام الحرّ، قلتم : حَارة

<sup>((1)</sup> المسالح: الثغور. (٢) النصف: الانتصاف.

<sup>(</sup>٣) القلب: السوار. (٤) الرعاث: القرط.

القيظ؛ أملهنا حتى ينسلخ عنا الحرّ! وإذا أمرتكم بالمسير إليهم ضحى في الشتاء، قلم :

[ صَبَارَة القُرّ] أمهلنا حتى ينسلخ عنا هذا القرّ! كل هذا فراراً من الحرّ والقرّ؛ فأنتم والله من السيف أفرّ! يا أشباه الرجال ولا رجال! ويا أحلام (۲) أطفال وعقول ربات الحجال! وددت أنّ الله أخرجني من بين أظهركم، وقبضني إلى رحمته من بينكم، وأني لم أركم ولم أعرفكم! معرفة والله جرّت وهنا! [ لقد ملأتم قلبي قيحاً ] وورَيْتم والله صدري غيظاً، وجرعتموني الموت أنفاساً، وأفسدتم عليّ رأيي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: إنّ ابن أبي طالب شجاع ولكن لا علم له بالحرب! لله أبوهم! وهل منهم أحد أشد لها مراساً وأطولُ تجربة مني ؟ لقد مارستها وأنا ابن عشرين، فها أنا ذا الآن قد نيّفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يُطاع!

وخطبة له رضي الله عنه، قام فيهم فقال:

أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم! كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يُطمع فيكم عدوم عدوم القتال في المجالس كيت وكيت؛ فإذا جاء القتال قلم الحيدي [(٢) حياد ما عزت دعوة من دعاكم؛ ولا استراح قلب من قاساكم؛ أعاليل بأباطيل؛ وسألتموني التأخير؛ دفاع ذي الدّين الممطول؛ ألا [لا] يدفع الضيم الذليل، ولا يُدرَك الحق إلا بالجدد. أيّ دار بعد داركم تمنعون؟ أم مع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرورُ والله من غررتموه؛ ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب! أصبحت والله لا أصدق قولكم؛ ولا أطمع في نُصْرتكم؛ فرق الله بيني وبينكم، وأعقبني بكم من هو خير لي منكم! وددت والله أن لي بكل عشرة منكم رجلاً من بني فراس بن غنم، صرّف الدينار بالدرهم!

وخطب إذا استنفر أهل الكوفة لحرب الجمل، فأقبلوا إليه مع ابنه الحسن رضي الله عنهم، فقام فيهم خطيباً فقال:

<sup>(</sup>١) القرّ: البرد. (٢) أحلام: عقول.

<sup>(</sup>٣) حيدي: ميلي، يريد تنحي عني أيتها الحرب.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآخر المرسلين، أمَّا بعد؛ فإنَّ الله بعث محمداً عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين كافة، والناسَ في اختلاف، والعرب بشرِّ المنازل، مستضيئون للثاءات(١) بعضهم على بعض، فرأب الله به الثَّأي، ولأم به الصدع، ورتق به الفتق، وأمّن به السبل، وحقن به الدماء، وقطع به العداوة الواغرة للقلوب، والضغائن المخشنة للصدور؛ ثم قبضه الله عز وجل مشكوراً سعيه، مرضيّاً عمله، مغفوراً ذنبه، كريماً عند ربه نُزُله؛ فيا لها مصيبة عمَّت المسلمين، وخصَّت الأقربين؛ وولى أبو بكر، فسار بسيرة رضيها المسلمون؛ ثم ولى عمر، فسار بسيرة أبي بكر رضي الله عنهما؛ ثم ولي عثمان، فنال منكم ونلتم منه، حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموه فقتلتموه، ثم أتيتموني فقلتم لي: بايعنا! فقلت لكم: لا أفعل! وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتم كفي فجذبتموها، وقلتم: لا نرضي إلا بك، ولا نجتمع إلا عليك! وتداككم (٢) على تداكك الإبل الهيم (٢) على حياضها يوم ورودها، حتى ظننت أنكم قاتلي، وأن بعضكم قاتل بعض؛ فبايعتموني، وبايعني طلحة والزبير، ثم ما لبثا أن استأذناني للعمرة فسارا إلى البصرة فقتلا بها المسلمين وفعلا الأفاعيل، وهما يعلمان والله أني لست بدون واحدٍ ممن مضى، ولو أشاء أن أقول لقلت؛ اللهم إنهما قطعاً قرابتي، ونكثا بيعتي، وألبا عليَّ عدوّي؛ اللهم فلا تُحكم لهما ما أبرما ، وأرهما المساءة فيما عملا وأملا!

ومما حفظ عنه بالكوفة على المنبر: قال نافع بن كليب: دخلت الكوفة للتسليم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإني لجالس تحت منبره، وعليه عهامة سوداء، وهو يقول: انظروا هذه الحكومة، فمن دعا إليها فاقتلوه وإن كان تحت عهامتي هذه! فقال له عدي بن حاتم: قلت لنا أمس: من أبى عنها فاقتلوه. وتقول لنا اليوم: من دعا إليها فاقتلوه! والله ما ندري ما نصع بك؟ وقام إليه رجل أحدب من أهل العراق فقال: أمرت بها أمس وتنهى عنها اليوم، فأنت كها قال الأول: آكلك وأنا أعلم ما أنت. فقال على: إلى يقال هذا.

<sup>(</sup>١) الثأى: الإفساد. (٢) تداككتم: تزاحم . (٣) الهيم: العطاش.

أصبَحْتُ أَذْكُرُ أَرْحاماً وآصِرةً بُدلتُ منها هَوي الرِّيح بالقَصَب(١)

أما والله لو أني حين أمرتكم بما أمرتكم به، ونهيتكم عما نهيتكم عنه، حملتكم على المكروه الذي جعل الله عاقبته خيراً إذا كان فيه، لكانت الوثقى التي لا تقلع، ولكن بمَنْ؟ وإلى مَن؟ [أريد أن] أداوي بكم [وأنتم دائي]؛ إني والله بكم كناقش (٢) الشَّوكة بالشوكة، يا ليت لي بعض قومي وليت لي من بعد خير قومي، اللهم إن دجلة والفرات نهران أعجمان أصمان أبكمان، اللهم سلط عليهما بحرك، وانزع منهما بصرك؛ ويل للنَّزَعة (٣) يا أشطان الرُّكي (٤)! [أين الذين] دُعوا إلى الإسلام فقبلوه، وقرءوا القرآن فأحسنوه، ونطقوا بالشعر فأحكموه وهيجوا إلى الجهاد فولِهُوا [ولَة] اللقاح [إلى] أولادها، وسلبوا السيوف أغمادها ضرباً ضرباً، وأخذوا بأطراف الأرض] زحفاً زحفاً، لا يتباشرون بالأحياء، ولا يُعزُّون على القتلى ولا يغيرون على العلى.

أُولئِكَ إِخُوانِيَ ٱلذَاهِبُونَ فَحَقَّ البُكَاءِ لَهُمْ أَنْ يَطيبًا رُزِقَتُ مِعَدَ حبيبًا على فَاقَةٍ وَفَارَقْتُ مِعَدَ حبيبٍ حبيبًا!

ثم نزل تدمع عيناه؛ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون على ما صرت إليه! فقال: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون! أقوِّمهم والله غدوة ويرجعون إلى عشية مثل ظهر الحية، حتى متى؟ وإلى متى؟ حسبي الله ونعم الوكيل!

وهذه خطبته الغراء، رضى الله عنه:

الحمد لله الأحد الصمد، الواحد المنفرد، الذي لا مِن شيء كان ولا من شيء خُلق إلا وهو خاضع له؛ قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال، ولا حدّ يضرب له فيه الأمثال، كلّ دون صفته تحبيرُ اللغات، وضلت هناك تصاريفُ الصفات وحارت دون ملكوته مذاهب التفكير، وانقطعت دون علمه

<sup>(</sup>١) هويّ الربح: هبوبها . (٢) نقش الشوكة: أخرجها .

<sup>(</sup>٣) الترعة: الذَّين يترعون الدلاء. (٤) الأشطان: حبال الدلاء. والركميّ: البيّر.

جوامعُ التفسير، وحالت دون غيبه حُجُبٌ تاهت في أدنى دنوِّها طامحاتُ العقول؛ فتبارك الله الذي لا يبلغه بُعدُ الهمم، ولا يناله غوص الفطن؛ وتعالى الذي ليس له نعت موجود، ولا وقت محدود، وسبحان الذي ليس له أول مُبتدأ، ولا غاية منتهى، ولا آخر يفني؛ وهو سبحانه كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته؛ أحاط بالأشياء كلها علمه وأتقنها صنعه، وذللها أمره، وأحصاها حفظُه؛ فلا يعزب عنه غيوب الهوى، ولا مكنونُ صلم الدجي، ولا ما في السموات العلى إلى الأرض السابعة السفلي؛ فهو لكل شيء منها حافظ ورقيب، أحاط بها الأحدُ الصمد الذي لم تغيّره صروف الأزمان، ولا يتكاءده (١) صنعُ شيء منها كان؛ قال لما شاء أن يكون: كن! فكان؛ أبتدع ما خلق بلا مثال سبق، ولا تعب ولا نصب؛ وكل عالم من بعد جهل يعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم؛ أحاط بالأشياء كلها علماً، ولم يزدد بتجربتها خُبراً؛ علمه بها قبل كونها كعمله بها بعد تكوينها؛ لم يكوِّنها لتسديد سلطان، ولا خوف زوال ولا نقصان، ولا استعانة على ضد مناويء، ولا ند مكاثر، ولكن خلائق مربوبون، وعباد آخرون، فسبحان الذي لا يتُودُه (٢) خلق ما ابتدأ، ولا تدبير ما برأ، خلق ما عَلَم، وعلم ما أراد، ولا يتفكر على حادث أصاب، ولا شبهة دخلت عليه فيما أراد، لكن قضاء مُتْقَن، وعلم محكم، وأمرٌ مُبرَم، تـوحَّد بـالـربـوبيـة، وخـص نفسـه بالوحدانية، فلبس العز والكبرياء، واستخلص المجد والسناء، واستكمل الحمد والثناء؛ فانفرد بالتوحيد، وتوحد بالتمجيد؛ فجل سبحانه وتعالى عن الأبناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء؛ فليس له فيما خلق نِد، ولا فيما ملك ضد، هو الله الواحد الصمد، الوارث للأبد الذي لا يبيد ولا ينفد، مَلك السموات العلى، والأرَضِين السفلي، ثم دنا فعلا. وعلا فدنا، له المثل الأعلى، والأسماء الحسني، والحمد لله رب العالمين؛ ثم إن الله تبارك وتعالى \_ سبحانه وبحمده \_ خلق الخلق بعلمه ثم اختار منهم صفوته، واختار من كل خيار صفوته أمناءً على وحيه، وخزنةً له على أمره، إليهم ينتهي رسله، وعليهم ينزل وحيه، جعلهم أصفياء، مصطفين

<sup>(</sup>١) تكاءده الأمر: شق عليه . (٢) آد الشيء حامله: أثقله وأجهده .

أنبياء، مهديين نجباء؛ آستودعهم وأقرهم في خير مستقر، تناسختهم أكارم الأصلاب، إلى مطهرات الأمهات، كلما مضى منهم سلف انبعث لأمره منهم خلف، حتى انتهت نبوة الله وأفضت كرامتُه إلى محمد عَلَيْتُهِ؛ فأخرجه من أفضل المعادن محتداً ، وأكرم المغارس منبتاً ، وأمنعها ذروة ، وأعزها أرومة ، وأوصلها مكرمة من الشجرة التي صاغ منها أمناء، وانتخب منها أنبياء، شجرة طيبة العود، معتدلة العمود، باسقة الفروع، مخضرة الأصول والغصون، يانِعةَ الثهار، كريمة المجتنى، في كرم نبتتْ، وفيه بسقت وأثمرت، وعزت فامتنعت، حتى أكرمه الله بالروح الأمين، والنور المبين، فختم به النبيين، وأتم به عدة المرسلين، [ وجعله ] خليفته على عباده، وأمينه في بلاده؛ زينه بالتقوى وآثار الذكرى؛ وهو إمام من اتقى، ونصرُ مَن اهتدى ، سراجٌ لمعَ ضوءُه ، وزَند برقَ لمعه ، وشهابٌ سطع نوره ؛ فاستضاءت به العباد ، وأستنارت به البلاد؛ وطوى به الأحساب فأزجى به السحاب، وسخر له البراق حتى صافحته الملائكة، وأذعنت له الألسنة، وهدم به أصنام الآلهة، سِيرته القَصد، وسُنته الرشد؛ وكلامُه فصل، وحكمه عدل؛ فصدع عَلِي بِهِ أمره به، حتى أفصح بالتوحيد دعوته؛ وأظهر في خلقه لا إله إلا الله، حتى أذعن له [ الخلقُ ] بالربوبية، وأقرّ له بالعبودية والواحدانية؛ اللهم فخصَّ محمداً بالذكر المحمود. والحوض المورود. اللهم آت محمداً الوسيلة والرفعة والفضيلة، واجعل في المصطَفَيْن محلته، وفي الأعلين درجته، وشرِّف بنيانه وعظِّم برهانه، واسقنا بكأسه، وأوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته، غير حزايا ولا ناكثين ولا شاكين ولا مرتابين ولا ضالين ولا مفتونين ولا مُبدلين ولا حائدين ولا مضلين؛ اللهم أعط محمداً من كل كرامة أفضلها، ومن كل نعيم أكمله، ومن كل عطاء أجزله، ومن كل قسم أتمه؛ حتى لا يكون أحد من خلقك أقربَ منك مكاناً، ولا أحظى عندك منزلة ولا أقرب إليك وسيلة، ولا أعظم عليك حقاً \_ ولا شفاعة، من محمد؛ واجمع بيننا وبينه في ظل العيش، وبرد الرَّوْح (١) ، وقرة الأعين، ونضرة السرور، وبهجة النعيم؛ فإنا نشهد أنه قد بلغ

<sup>(</sup>١) الروح: نسيم الريح.

الرسالة، وأدى الأمانة والنصيحة، واجتهد للأمة. وجاهد في سبيلك. وأوذي في جنبك ولم يَخَف لومة لائم في دينك. وعبدك حتى أتاه اليقين، إمام المتقين، وسيد المرسلين، وتمام النبين، وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين؛ اللهم رب البيت الحرام، ورب البلد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام؛ بلّغ محداً منا السلام؛ اللهم صل على ملائكتك المقربين، وعلى أنبيائك المرسلين، وعلى الحفظة الكرام الكاتبين، وصلى الله على أهل السموات وأهل الأرضين من المؤمنين.

## وخطبته الزهراء:

الحمد لله الذي هو أول كل شيء ووليه، وكل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، وكل شيء ضارعٌ إليه، وكل شيء مستكين له؛ خشعت له الأصوات، وكلَّت دونه الصفات، وضلت دونه الأوهام، وحارت دونه الأحلام، وانحسرت دونه الأبصار لا يقضي في الأمور غيره، ولا يتم شيء دونه، سبحانه ما أجل شأنه، وأعظم سلطانه! تُسبح له السموات العلى ، ومن في الأرض السفلي ، له التسبيح والعظمة والملك والقدرة، والحولُ والقوة، يقضى بعلم ويعفو بحلم؛ قوةُ كلَّ ضعيف، ومفزع كل ملهوف وعِزَّ كلِّ ذليل، ووليُّ كل نِعمة، وصاحب كلِّ حسنة، وكاشفُ كل كربة الْمُطَّلَعُ عَلَى كُلُّ خَفِيَّةً، المحصِي كُلُّ سريرة، يعلم مَا تُكِنُّ الصدور، ومَا تُرْخَى عليه الستور؛ الرحيم بخلقه، الرؤوف بعباده؛ من تكلم منهم سمِع كلامه، ومن سكت منهم عَلَم ما في نفسه، ومن عاش منهم فعليه رزْقُه، ومن مات منهم فإليه مصيره؛ أحاط بكل شيء علمُه وأحصى كل شيء حفظُه، اللهم لك الحمد عدد ما تحيى وتُميت، وعدد أنفاس خلقك ولفظِهم ولحظِ أبصارهم، وعدد ما تجري به الريح وتحمله السحاب، ويختلف به الليل والنهار، ويسير به الشمس والقمر والنجوم \_ حمداً لا ينقضي عدده، ولا يفني أمده: اللهم أنت قبل كل شيء، وإليك مصير كل شيء، وتكون بعد هلاك كل شيء وتبقى ويفنى كلُّ شيء، وأنت وارثُ كلَّ شيء، أحاط علمُك بكلِّ شيء، وليس يُعجزُك شيء، ولا يتوارى عنك شيء، ولا يقدر أحد قدرتك، ولا يشكرك أحد حقَّ شكرك، ولا تهتدي العقول لصفتك، ولا تبلغ

الأوهام حدّك؛ حارت الأبصار دون النظر إليك، فلم ترك عينٌ فتخبر عنك كيف أنت وكيف كنت. لا نعلم اللهم كيف عظمتُك، غير أنا نعلم أنك حيّ قيوم، لا تأخذك سِنَةٌ ولا نوم، لم ينته إليك نظر، ولم يُدْركْكَ بصر، ولا يقدر قدرتَك ملَكٌ ولا بشَر؛ أدركت الأبصار، وكتمت الآجال، وأحصيت الأعمال، وأخذت بالنواصي والأقدام، لم تخلق الخلق لحاجة ولا لوحشة ملأت كلَّ شيء عظمة، فلا يُردُّ . ما أردت، ولا يعطَى ما منعت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك؛ كلُّ سرِّعندك علمُه، وكل غيب عندك شاهده؛ فلم يستتر عنك شيء، ولم يشغلك شيء عن شيء، وقدرتُك على ما تقضى، كقدرتِك على ما قضيت، وقدرتك على القوي كقدرتك على الضعيف وقدرتك على الأحياء كقدرتك على الأموات؛ فإليك المنتهي وأنت الموعد، لا منجى إلا إليك؛ بيدك ناصيةُ كل دابة، وبإذْنك تسقط كلُّ ورقة؛ لا يعزب(١) عنك مثقال ذرة؛ أنت الحيُّ القيوم؛ سبحانك! ما أعظم ما يُرى من خلقك! وما أعظم ما يُرى من ملكوتك! وما أقلهما فيما غاب عنا منه! وما أسبغ نعمتَك في الدنيا وأحقرها في نعيم الآخرة! وما أشدّ عقوبتك في الدنيا وما أيسرها في عقوبة الآخرة! وما الذي نرى من خلقك، ونعتبر من قدرتك. ونصف من سلطانك فيها يغيب عنا منه مما قصُرَت أبصارُنا عنه وكانت عقولنا دونه، وحالت الغيوب بيننا وبينه، فمن قرع سنه وأعمل فكره كيف أقمت عرشك، وكيف ذرأت خلقك، وكيف علقت في الهواء سمواتك، وكيف مددت أرضك ـ يرجعُ طرْفُهُ حاسراً ، وعقلُه مبهوراً ، وسمعه والها ، وفكرُه متحيراً ؛ فكيف يُطلب علم ما قبل ذلك من شأنك إذ أنت وحدك في الغيوب التي لم يكن فيها غيرُك، ولم يكن لها سواك؟ لا أحد شهدك حين فطَرْتَ (٢) الخلق، ولا أحد حضرك حين ذرأتَ (٦) النفوس، فكيف لا يعظم شأنُك عند من عرفك، وهو يرى من خلقك ما ترتاع به عقولهم، ويملأ قلوبهم، من رعد تفزَّعُ له القلوب، وبرق يخطف الأبصار، وملائكة خلقتَهم وأسكنتَهم سمواتك، وليست فيهم فترة، ولا عندهم غفلة، ولا بهم معصية؛

<sup>(</sup>١) يعزب: يغيب. (٢) يقال فطر الله العالم: أوجده ابتداء. (٣) يقال: ذرأ الله الخلق: أي خلقهم.

هم أعامُ خلقك بك، وأخوفهم لك، وأقومُهم بطاعتك، ليس يغشاهم نومُ العيون، ولا سهو العقول؛ لم يسكنوا الأصلاب، ولم تضمَّهم الأرحام؛ أنشأتهم إنشام، وأسكنتهم سَمُواتك، وأكرمتَهم بجوارك، وائتمنتهم على وحيك، وجنبتَهم الآفات، ووقيتهم السيئات، وطهرتَهم من الذنوب؛ فلولا تقويتك لم يقْوُوا، ولولا تثبيتك لم يثبتوا، ولولا رهبتك لم يطيعوا، ولولاك لم يكونوا؛ أما إنهم على مكانتهم منك، ومنزلتهم عندك، وطول طاعتهم إياك \_ لو يعانون ما يخفى عليهم لاحتقروا أعمالهم، ولعلموا أنهم لم يعبدوك حقَّ عبادتك؛ فسبحانك خالقاً ومعبوداً ومحوداً، بحسن بلائك عند خلقك! أنت خلقت ما دبرته مطعماً ومشرباً، ثم أرسلت داعياً إلينا، فلا الداعِيَ أَجَبنا، ولا فيها رغَّبتنا فيه رغبنا، ولا إلى ما شوَّقتنا إليه اشتقنا؛ أقبلنا كلنا على جيفة نأكل منها ولا نشبع وقد زاد بعضُنا على بعض حرصاً لما يرى بعضُنا من بعض، فافتضحنا بأكلها واصطلحنا على حبها، فأعمت أبصار صالحينا وفقهائنا، فهم ينظرون بأعين غير صحيحة، ويسمعون بآذان غير سميعة، فحيثها زالت زالوا معها، وحيثها مالت أقبلوا إليها، وقد عاينوا المأخوذين على الغِرّة كيف فجأتهُمُ الأمور، ونزل بهم المحذور، وجاءهم من فراق الأحبة ما كانوا يتوقعون، وقدموا من الآخرة ما كانوا يوعدون: فارقوا الدنيا وصاروا إلى القبور، وعَرفوا ما كانوا فيه من الغرور، فاجتمعت عليهم حسرتان: حسرةُ الفَوت (١) وحسرةُ الموت، فاغبرت لها وجوههم وتغيرت بها ألوانهم، وعرقت بها جباهُهم، وشَحصَتْ أبصارُهم، وبردت أطرافهم، وحيل بينهم وبين المنطق، وإن أحدهم لبيْنَ أهله، ينظر ببصره، ويسمعُ بأذنه؛ ثم زاد الموت في جده حتى خالط بصره، فذهبت من الدنيا معرفته، وهلكت عند ذلك حجته، وعاين هول أمرِ كان مغطى عليه فأحدّ لذلك بُصرَه؛ ثم زاد الموتُ في جده حتى بلغت نفسه الحلقوم، ثم خرج من جسده فصار جسداً ملقى لا يجيب داعياً، ولا يسمع باكياً؛ فنزعوا ثيابه وخاتمه، ثم وضَّئوه وضوء الصلاة، ثم غسلوه وكفنوه إدراجاً في أكفانه وحنطوه، ثم حملوه إلى قبره، فدلوه في حفرته، وتركوه

<sup>(</sup>١) الفوت: يقال: جعل الله رزقه فوت يده: أي حيث يراه ولا يصل إليه .

مخلى بمفظعات من الأمور، وتحت مسألة منكر ونكير، مع ظلمة وضيق ووحشة قبر، فذاك مثواه حتى يبلى جسدُه ويصير تراباً؛ حتى إذا بلغ الأمر إلى مقداره، وألحق آخر الخلق بأوله، وجاءه أمر من خالقه، أراد به تجديد خلقه \_ أمر بصوت من سمواته فهارت السموات موراً (١) ، وفزع من فيها ، وبقي ملائكتها على أرجائها ، ثم وصل الأمر إلى الأرض، والخلقُ رفاتٌ لا يشعرون فأرج أرضُهم وأرجَفَها وزلزَلها، وقلع جبالَها ونسفَها وسيَّرَها، ودكَّ بعضُها بعضاً من هيبته وجلاله، وأخرج من فيها فجدّدهُمْ بعد بلائهم، وجمعهم بعد تفرُّقهم، يريد أن يُحصِيهم ويميزهم، فريقاً في ثوابه، وفريقاً في عقابه، فخلد الأمر لأبده، دائماً خيره وشره، ثم لم ينس الطاعة من المطيعين، ولا المعصية من العاصين، فأراد عز وجل أن يجازي هؤلاء، وينتقم من هؤلاء، فأثاب أهل الطاعة بجواره، وحلول داره، وعيش رغد، وخلود أبد، ومجاورة للرب، وموافقة محمد عليه ، حيث لا ظعن ولا تغيُّر؛ وحيث لا تصيبهم الأحزان، ولا تعترضهم الأخطار؛ ولا تُشْخِصُهم (٢) الأسفار؛ وأما أهل المعصية فخلدهم في النار، وأوثق منهم الأقدام وغلَّ منهم الأيدي إلى الأعناق؛ في لهب قد اشتد حره، ونار مطبقة على أهلها لا يدخل عليها بها روْح، همُّهم شديد، وعذابُهم يزيد ، ولا مدة للدار تنقضي ، ولا أجل للقوم ينتهي .

اللهم إني أسألك بأن لك الفضل والرحمة بيدك، فأنت وليهما لا يليهما أحد غيرك، وأسألك باسمك لخزون المكنون، الذي قام به عرشك وكرسيّك وسمواتك وأرضك، وبه ابتدعت خلقك \_ الصلاة على محمد، والنجاة من النار برحمتك، آمين؛ إنك وليّ كرم .

وخطب أيضا فقال: أيها الناس احفظوا عني خساً فلو شدَدْتُم إليها المطايا حتى تُنضوها لم تظفروا بمثلها: ألا لا يرجُونَ أحدُكم إلا ربَّه، ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحْي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ألا وإن

أ ( ١ ) المور: الاضطراب. ( ٢ ) يقال شخص من بلده: أي خرج. وشخص اليه: رجع.

الخامسة الصبر، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ من لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له: ولا خير في قراءة إلا بتدبّر ولا في عبادة إلا بتفكّر، ولا في حلم إلا بعلم؛ ألا أنبئكم بالعالم كل العالم؟ من لم يزين لعباد الله معاصي الله، ولم يُؤمّنهم مكرة، ولم يُؤيْسهم من روْحه. لا تُنزلوا المطيعين الجنة ولا المذنبين الموحدين النار حتى يضي الله فيهم بأمره؛ ولا تأمنوا على خير هذه الأمة عذاب الله؛ فإنه يقول: ﴿ فلا يَأْمَنُ مكْرَ اللهِ إلاّ القوم الكافرون ﴾ (١) ولا تقنطوا شر هذه الأمة من رحمة الله، ﴿ فإنه لا ييأس من رَوح الله إلا القوم الكافرون ﴾ (١).

ومن كلامه رضوان الله عليه: قال ابن عبّاس: لما فرغ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من وقعة الجمل، دعا بآجرّتين فعلاهما، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

يا أنصار المرأة وأصحاب البهيمة! رغا فأجبتم وعُقِرَ فهربتم؛ دخلت شرَّ بلاد [أقربها من الماء، و] أبعدها من السهاء. بها يغيض كل ماء، ولها شرَّ أسهاء: هي البصرة، والبُصيرة، والمؤتفكة، وتَدمر. أين ابن عبَّاس؟ فدُعِيت. فقال لي: مُرْ هذه المرأة فلْتَرْجع إلى بيتها الذي أُمِرَت أن تَقَرَّ فيه.

وتمثل على بن أبي طالب رضى الله عنه بعد الحكمين:

زَلَـتُ فيكـم زَلَّـةً فـأعتــذِرْ سوف أكِيس بعدَهـا وأشتَمـرْ<sup>(٦)</sup> وأجمعُ الأمر الشَّتِيت المُنْتشر

#### خطب معاوية

قال القحذمي: لما قَدم معاويةُ المدينة عام الجهاعة تلقّاه رجال قريش فقالوا: الحمد لله الذي أعز نصرك، وأعلى كعبك. قال: فوالله ما ردّ عليهم شيئاً حتى صعد المنبر؛ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٩٩. (٢) سورة يوسف الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الكيس: العقل.

أما بعد فإني والله ما وليتُها بمحبة علمتُها منكم ولا مسرَّة بولايتي، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة، ولقد رُضْتُ لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة، وأردتها على عمل عمر، فنفرتْ من ذلك نفارا شديداً؛ وأردتها مثل ثَنيَّات (١) عثمان، فأبت عليّ؛ فسلكت بها طريقا لي ولكم فيه منفعة: مؤاكلة حسنة، ومُشاربة جميلة؛ فإن لم تجدوني خيرَكم فإني خيرٌ لكم ولاية؛ والله لا أحمل السيف على من لا سيف له، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه، فقد جعلت ذلك له دَبْرَ أذني وتحت قدمي؛ وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه، فإن أتاكم مني خيرٌ فاقبلوه، فإن السيل إذا زاد عَنّى، وإذا قلَّ أغنى (١)؛ وإياكم والفتنة، فإنها تفسد المعيشة، وتكدر النعمة. ثم نزل.

## خطبة أيضا لمعاوية

حمد الله وأثنى عليه ، ثم صلى على النبي عَلِيْتُ ، ثم قال:

أما بعد، أيها الناس، إنا قدمنا عليكم، وإنما قدمنا على صديق مستبشر، أو على عدو مستتر، وناس بين ذلك ينظرون وينتظرون ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنها رَضُوا وإنْ لم يُعطَوْا منها إذا هُمْ يَسْخَطون ﴾ (٦) ولست واسعاً كلَّ الناس؛ فإن كانت محمدة فلا بدّ مِن مذَمة، فلَوناً هَوْناً إذا ذُكر غُفِر؛ وإياكم والتي إن أخفيت أو بقت، وإن ذُكرت أوثقت. ثم نزل.

#### وخطبة أيضا لمعاوية

صعد مِنبر المدينة، فحمد الله وأثنى، عليه ثم قال:

يا أهل المدينة، إني لست أحب أن تكونوا خلقا كخلق العراق؛ يعيبون الشيء وهم فيه، كل امرىء منهم شيعةُ نفسه، فاقبلونا بما فينا فإن ما وراءنا شرٌّ لكم، وإن

<sup>(1)</sup> الثنيات: جمع ثنية: الطريق العالي في الجبل.

<sup>(</sup>٢) أغنى: كفي . (٣) سورة التوبة الآية ٥٨ .

معروف زماننا هذا منكَرُ زمان قد مضى، ومنكَر زماننا معروف زمان لم يأت، ولو قد أتى فالرَّتق خير من الفتق، وفي كلّ بلاغ، ولا مقام على الرزية.

## وخطبة لمعاوية أيضا

قال العتبي: خطب معاوية الجمعة في يوم صائف شديد الحر، فحمد الله وأثنى على رسوله على الله على على رسوله على على الله على

إن الله عز وجل خلقكم فلم يَنسكُم، ووعظكم فلم يهملكم، فقال: ﴿يا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تَموتُنَّ إِلاًّ وأنتُم مُسْلِمون ﴾(١). قوموا إلى صلاتكم.

## ومما ذكر لعبيد الله بن زياد عند معاوية

قال ابن دأب: لما قدم عبيد الله بن زياد على معاوية بعد هلاك زياد فوجده لاهياً عنه أنكره، فجعل يتصدّى له بخلوة ليسبُر من رأيه ما كَرِهَ أن يُشرك به عمله، فاستأذن عليه بعد انصداع الطلّلاب وإشغال (٢) الخاصة وافتراق العامة، وهو يوم معاوية الذي كان يخلو فيه بنفسه، ففطن معاوية لما أراد، فبعث إلى ابنه يزيد، وإلى مروان بن الحكم، وإلى سعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحكم، وعمرو بن العاص، فلما أخذوا مجالسهم أذِن له، فسلم ووقف واجما يتصفح وجوه القوم، ثم قال:

صريح العقوق مُكاتمةُ الأدْنين، لا خير في اختصاص وإن وفَر<sup>(7)</sup>، أحمد الله اليكم على الآلاء<sup>(1)</sup>، وأستعينه على اللأواء<sup>(1)</sup>، وأستهديه من عمى مُجهِد، وأستعينه على عدو مرصِد، وأشهد أن لا إله إلا الله المنقذ بالأمين الصادق من شقاء هاو، ومن غواية غاو، وصلوات الله على الزكي، نبيّ الرحمة، ونذير الأمّة، وقائد المدى؛ أمّا بعد يا أمير المؤمنين، فقد عسف بنا ظنّ فَرَّع (1)، وفَزَع صدّع، حتى طمع السحيق،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٢. (٢) الإشغال: التفرق.

 <sup>(</sup>٣) وفز: عم وشاع.
 (٤) الآلاء: النعم.

<sup>(</sup>٥) اللأواء: الشدة. (٦) فرع: فرق.

وبئس الرفيق، ودب الوشاة بموت زياد، فكلهم متحفّز للعداوة، وقد قلّص الإزْرة (۱) ، وشمّر عن عطافه (۱) ، ليقول؛ مضى زياد بما استُلحق به ، وولّى على الدنية من مُستلِحقه . فليت أمير المؤمنين سَلِم في دَعته ، وأسلم زياداً في ضَعته ، فكان ترِب عامّته ، وواحد رعيّته ، فلا تشخص إليه عين ناظر ولا أصبع مشير ، ولا تذلق (۱) عليه ألسن كلّمته حيا ونبشته ميتا ، فإن تكن يا أمير المؤمنين حاببت زياداً بولاء رفات ، ودعوة أموات ، فقد حاباك زياد بجد هصور وعزم جسور ، حتى لانت شكام الشّرس ، وذلت صعبة الأشوس ، وبذل لك يا أمير المؤمنين يمينه ويساره ، تأخذ بها الشرس ، وتقهر بها البزيع ، حتى مضى والله يَغفرله ؛ فإن يكن زياداً خذ بحق فأنزلنا منازل الأقربين المير المؤمنين غشي الضرّاء (۱) وندب الخفاء (۱) ، ولنا من خيرك أكمله ، وعليك من يا أمير المؤمنين غشي الضرّاء (۱) وندب الخفاء (۱) ، ولنا من خيرك أكمله ، وعليك من للحقّ مناراً واضحاً ، وسبيلا قصّدا ؛ فقل يا أمير المؤمنين بأي أمريك شئت ، فها للحقّ مناراً واضحاً ، وسبيلا قصّدا ؛ فقل يا أمير المؤمنين بأي أمريك شئت ، فها نأرز (۱) إلى غير جُحرتا ، ولا نستكثر بغير حقنا ، وأستغفر الله لي ولكم .

قال: فنظر معاوية في وجوه القوم كالمتعجب، فتصفَّحهم بلحْظه رجلا رجلا وهو متبسم، ثم اتجه تلقاءه وعقد حبوته وحسر عن يده وجعل يومي عبه نحوه، ثم قال معاوية:

الحمد لله على ما نحن فيه؛ فكل خير منه، وأشهد أن لا إله إلا الله؛ فكل شيء خاضع له، وأنّ محداً عبده ورسوله، دلّ على نفسه بما بان عن عجز الخلق أن يأتوا بمثله، فهو خاتم النبيين، ومصدّق المرسلين، وحجة رب العالمين، صلوات الله عليه وسلامه وبركاته، أمّا بعد، فرب خير مستور، وشر مذكور، وما هو إلا السهم الأخْيب لمن طار به، والحظ المرغب لمن فاز به، فيهما التفاضل، وفيهما التغابن، وقد

<sup>(</sup>١) الإزرة: الاتزار . (٢) العطاف: الرداء .

<sup>(</sup>٣) ذلق اللسان: ذرب وحد . (٤) البزيع: السيد .

<sup>(</sup> ٥ ) الضراء: الشجر الملتف. ( ٦ ) دبّ الخفاء: المكر والخديعة.

<sup>(</sup>٧) الحوب: الإثم . ( ٨ ) يقال: أرزت الحية إلى جحرها ، إذا لاذت به ورجعت إليه .

صَفقتْ يداي في أبيك صفقة (۱) ذي الخَلة من ضوارع (۲) الفُصْلان، عامَلَ اصطناعي له بالكفر لما أوليته، فها رميتُ به إلا انتصل (۱) ، ولا انتضيته إلا غلَّقَ جفنه، وزلَّت شفرته، ولا قلتُ إلا عانَد، ولا قمتُ إلا قعد، حتى اخترمه الموت، وقد أوقع بختره (۱) ، ودل على حقده، وقد كنت رأيت في أبيك رأيا حضرَه الخطل، والتبس به الزلل، فأخذ مني بحظ الغفلة، وما أبريء نفسي، إنّ النفس لأمّارة بالسوء؛ فها برحت هناة أبيك تحطب في جبل القطيعة حتى انتكث المبرم. وانحل عقد الوداد. فيا لما توبةً تُؤتَنف من حَوبة (۱) أورثت ندما أسمع بها الماتف وشاعت للشامت؛ فليهنأ الواصم (۱) ما به احتقر؛ وأراك تحمد من أبيك جدا وجُسورا: هما أوفيا به على شرف التقحم. وغمط النعمة؛ فدعْهما فقد أذكرتنا منه ما زهّدنا فيك من بعده، وبها مشيتَ الضرّاء ودببت الخفاء؛ فاذهب إليك، فأنت نَجْل الدّغَل (۱) ، وعِترة النّغَل؛ والأخر شرّ.

فقال يزيد: يا أمير المؤمنين، إنّ للشاهد غير حكم الغائب، وقد حضرك زياد، وله مواطن معدودة بخير، لا يفسدها التظنّي، ولا تغيرها التهم، وأهلوه أهلوك التحقوا بك، وتوسطوا شأنك، فسافرت به الرّكبان، وسمعت به أهل البلدان، حتى اعتقده الجاهل، وشك فيه العالم، فلا يتحجّر يا أمير المؤمنين ما قد اتسع، وكثرت فيه الشهادات، وأعانك عليه قوم آخرون.

فانحرف معاوية إلى من معه فقال: هذا، وقد نَفِس عليه (^) ببيعته، وطعن في إمرته، يعلم ذلك كما أعلمه؛ يا لَلرجال من آل أبي سفيان! لقد حكموا وبذَّهم يزيدُ وحده.

ثم نظر إلى عبيد الله فقال: يا ابن أخي، إني لأغْرَف بك من أبيك، وكأني بك

<sup>(1)</sup> صفقت: صادفت. (٢) ضوارع الفصلان: صغار الفصلان الضعيفة الضاوية.

<sup>(</sup>٣) انتصل: خرج نصله. (٤) الختر: العذر.

<sup>(</sup>٥) الحوبة: الإثم والذنب.، (٦) الواصم: العياب المحقر.

<sup>(</sup> v ) الدغل والنغل: الفساد. ( A ) نفس عليه: حسده.

في غمرة لا يخطوها السابح؛ فالزم ابنَ عمك، فإنَّ لما قال حقا .

فخرجوا، ولزم عبيد الله يزيد يرد مجلسه ويطأ عِقَبه أياما، حتى رَمَى به معاوية إلى البصرة واليا عليها . ثم لم تزل توكسه أفعاله حتى قتله الله بالخازر (١) .

## وخطبة لمعاوية أيضا

قال الهيثم بن عدي: لما حضرت معاوية الوفاة ويزيد غائب، دعا بمسلم بن عقبة المرّي، والضحاك بن قيس الفهري، وقال لهما: أبلغا عني يزيد وقولا له: انظر أهل الحجاز فهم عصابتك وعترتك فمن أتاك منهم فأكرمه ومن قعد عنك فتعاهده؛ وانظر أهل العراق، فإن سألوك عزْلَ عامل في كل يوم فاعزله عنهم، فإن عزلَ عامل واحد أهونُ عليك من سلِّ مائة ألف سيف، ثم لا ندري علام أنت عليه منهم؛ ثم انظر أهل الشام، فاجعلهم الشعار دون الدّثار، فإن رابك منعدو ريب فارمه بهم فإن أظفرك الله فاردد أهل الشام إلى بلادهم، لا يقيموا في غير بلادهم فيتأدبوا بغير آدابهم؛ ولست أخاف عليك غير عبدلله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. والحسين بن على؛ فأما عبد الله بن عمر فرجل قدوقذه (٢) الورع، وأما الحسين فأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه وأما ابن الزبير فإنه خَب ضَب (٢)، فإن ظفرت به فقطعه إربا إربا.

ومات معاوية؛ فقام الضحاك بن قيس خطيبا فقال:

إن أمير المؤمنين كان أنف العرب، وهذه أكفانه ونحن مُدْرجُوه فيها ومخَلُّون بينه وبين ربه: فمن أراد حضوره بعد الظهر فليحضر.

وصلى عليه الضحاك. ثم قدم يزيد؛ فلم يقدِم أحد على تعزيته حتى دخل عليه عبد الله بن همام فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) الخازر: نهر بين إربل والموصل. (٢) وقذه: غلبه.

<sup>(</sup>٣) يقال رجل خب ضب أي مراوغ خداع .

آصبر يزيدُ فقد ف ارَقْتَ ذا مِقةً و آشْكُرْ حِبَاءَ الذي بالملكِ حاباكُ الآرْءَ أَعْظَمُ فِي الأقوامِ قد عَلِموا مِمَّا رُزِئْتَ ولا عُقْبى كَعُقْباكا أَصْبَحْتَ راعي أَهْلِ الدينِ كُلِّهِمُ فأنت تَـرعاهُـمُ واللهُ يَـرْعاكا وفي مُعاوية الباقي لنا خلَف أمّا نُعِيت فلا يُسمَع بمنعاكا قال فانفتح الخطباء بالكلام.

#### وخطبة أيضا لمعاوية

ولما مرض معاوية مرض وفاته قال لمولى له: من بالباب؟ قال: نفر من قريش يتباشرون بموتك! قال: ويحك! لم؟ فوالله ما لهم بعدي إلا الذي يسولهم وأذن للناس فدخلوا، فحمد الله وأثنى عليه وأوجز، ثم قال:.

أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دهر عنود، وزمن شديد، يُعَدُ فيه المحسن مسيئاً، ويزداد الظالم فيه عُتُواً، لا ننتفع بما علمنا، ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تُحل بنا، فالناس على أربعة أصناف؛ منهم من لا يمنعه من الفساد في الأرض إلا مَهانةُ نفسه، وكلال حده، ونضيض وفره؛ ومنهم المصلت لسيفه، المجلِب برجله، المعلن بشرّه؛ قد أشرط<sup>(۱)</sup> نفسه، وأوبق دينه (۱)؛ لحُطام ينتهزه، أو مِقْنب (۱) يقوده، أو مِنبر يَفرعه (۱)؛ ولبئس المتجرُ أن تراهما لنفسك ثمنا، ومما لك عند الله عوضاً ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا؛ قد طامن من شخصه، وقارب من خطوه، وشمر عن ثوبه، وزخرف نفسه للأمانة، واتخذ ستر الله فريعة إلى المعصية؛ ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضُنُولة نفسه، وانقطاع سببه، فقصرت به الحال عن أمله؛ فتحلى باسم القناعة، وتزيّا بلباس الزهادة؛ وليس مِن ذلك في مَراح ولا مَعدى؛ وبقي رجال غض أبصارَهم ذكرُ المرجع، وأراق دموعهم ذلك في مَراح ولا مَعدى؛ وبقي رجال غض أبصارَهم ذكرُ المرجع، وأراق دموعهم

 <sup>(</sup>١) أشرط: أعلم.
 (٢) أوبق: أهلك.

 <sup>(</sup>٣) المقنب: الجماعة من الخيل.
 (٤) يقرعه: يعلوه.

خوف المضج؛ فهم بين شريد باد، وبين خائف منقمع وساكت مكعوم (۱) ، وداع على المضج؛ فهم بين شريد باد، وبين خائف منقمع وساكت مكعوم أجاج؛ على وموجّع ثكلان؛ قد أخملتهم التّقيّة، وشملتهم الذلة؛ فهم في بحر أجاج؛ أفواههم ضامرة، وقلوبهم قرحة؛ قد وُعِظوا حتى ملوا، وقُهروا حتى ذلوا؛ وقُتِلوا حتى قلّوا؛ فلْتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حُثالة القَرَظ (۱)، وقُراضة الجلمين؛ واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، وارفضوها ذميمة، فقد رفضت من كان أشغَف بها منكم.

## وليزيد بن معاوية بعد موت أبيه

الحمد لله الذي ما شاء صنع، من شاء أعطى ومن شاء منع، ومن شاء خفض ومن شاء رفع. إن أمير المؤمنين كان حبال من حبال الله، مدّه ما شاء أن يمده، ثم قطعه حين أراد أن يقطعه؛ وكان دون من قبله، وخيراً مما يأتي بعد، ولا أزكيه عند ربه وقد صار إليه؛ فإن يعف عنه فبرحمته، وإن يعاقبه فبذنبه؛ وقد وليت بعده الأمر، ولست أعتذر من جهل، ولا أني على طلب علم ؛ وعلى رسْلِكُمْ (٢) إذا كَرِه الله شيئا عبره؛ وإذا أحب شيئا يسره.

## وخطبة ليزيد أيضا

الحمد لله أحمده وأستعينه، وأومن به وأتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا؛ من يهد الله فلا مضل له، ومن يُضْلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اصطفاه لوحيه، واختاره لرسالته، بكتاب فصله وفضله، وأعزّه وأكرمه، ونصره وحفظه؛ ضرب فيه الأمثال، وحلّل فيه الحلال وحرّم فيه الحرام وشرع فيه الدين إعذاراً وإنذارا: لئلا يكون للناس على الله حُجّة بعد الرُسل، ويكون بلاغا لقوم عابدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذي ابتدأ الأمور بعلمه وإليه يصير معادها،

<sup>(</sup>١) المكعوم من الإبل: الذي يشد لئلا يعض أو يأكل.

<sup>(</sup>٢) القرظ: ورق السلم. (٣) على رسلكم: لا تعجلوا .

وانقطاع مدتها، وتصرم دارها. ثم إني أحدِّركم الدنيا. فإنها حلوة خضرة، حُفَّت بالشهوات، وراقت بالقليل، وأينعت بالفاني، وتحببت بالعاجل. لا يدوم نعيمها، ولا تؤمن فجيعتها، أكَّالةٌ عَوّالةٌ غَرّارة. لا تُبْقي على حال. ولا يَبْقى لها حال. لن تعدو الدنيا \_ إذا تناهت إلى أمنَّية أهل الرغبة فيها. والرضا بها \_ أن تكون كما قال الله عز وجل: ﴿ وآضِرب لهم مثل الحياةِ الدُّنيا كماء أنزلناهُ مِن السَّماء فاختلَط به نباتُ الأرض فأصْبَح هَشها تذرُوه الرِّباحُ وكان الله على كلِّ شيء مُقْتدرا ﴾ (١) . نسأل الله ربَّنا وإلهٰنا وخالقنا ومولانا أن يجعلنا وإياكم من فزَع يومئذ آمنين.

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، يقول الله: ﴿ وَإِذَا قَرِى القرآنُ فَاسْتَمعوا له وأَنْصِتُوا لعلَّكُم تُرحونَ ﴾ (٢). أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحن الرحيم: ﴿ لقدْ جاءَكم رسولٌ من أنفسكُمْ عزيزٌ عليهِ ما عنتَمْ حريصٌ عليكُم بالمؤمنينَ رُّوفٌ رحيمٌ فإنْ توَلَّوْا فقلْ حسْبِيَ الله لا إله إلا هو عليه توَكَّلتُ وهوَ ربُّ العرْش العظيم ﴾ (٣).

## خطب بني مروان

#### خطبة عبد الملك بن مروان

وكان عبد الملك بن مروان يقول في آخر خطبته: اللهم إن ذنوبي قد عظمت وجلَّت أن تحصى، وهي صغيرة في جنب عفوك فاعف عني.

وخطب بمكة شرفها الله تعالى فقال في خطبته:

إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف ـ يعني عثمان ـ ولا بالخليفة المداهن يعني معاوية ـ ولا بالخليفة المأفون ـ يعني يزيد .

قال أبو إسحاق النظام: أما والله لولا نسبك من هذا المستضعف، وسببك من

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٢٠٤ . (٣) سورة التوبة الآية ١٢٨ .

هذا المداهِن؛ لكنتَ منها أبعد من العَيُّوق (١). والله ما أُخذْتَها بوراثة، ولا سابقة ولا قرابة، ولا بدعوى شورى، ولا بوصية.

#### خطبة الوليد بن عبد الملك

لما مات عبد الملك بن مروان، رجع الوليد من دفن عبد الملك لم يدخل منزله حتى دخل المسجد، ونادى في الناس: الصلاة جامعة! فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لا مؤخّر لِمَا قدّم الله، ولا مقدّم لِمَا أخّر الله، وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه من الموت، موتُ وَليً هذه الأمة، ونحن نرجو أن يصير إلى منازل الأبرار، للذي كان عليه من الشدة على المريب، واللين على أهل الفضل والدين، مع ما أقام من مَنار الإسلام وأعلامه، وحج هذا البيت، وغزو هذه الثغور، وشنَّ الغارات على أعداء الله؛ فلم يكن فيها عاجزا، ولا وانيا، ولا مفرطا؛ فعليكم أيها الناس بالطاعة ولزوم الجهاعة؛ فإن الشيطان مع الفذ<sup>(۱)</sup>، وهو من الجهاعة أبعد واعلموا أنه من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه، ومن سكت مات بدائه. ثم نزل.

## وخطب سليان بن عبد الملك

فقال: الحمد لله، ألا إنّ الدنيا دار غرور، ومنزل باطل، تُضحِك باكيا، وتُبكي ضاحكا، وتُخيف آمنا، وتُؤمِّن خائفا، وتُفقر مثريا، وتثري مقترا ميّالة، غرارة، لعّابة بأهلها. عباد الله، فاتخذوا كتاب الله إماما، وارتضوا به حَكَماً. واجعلوه لكم قائدا. فإنه ناسخ لما كان قبله، ولم ينسخه كتاب [ بعده] واعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس ظلام الليل إذا عَسْعَسْ (٢٠).

#### وخطب عمر بن عبد العزيز رحه الله ورضى عنه

قال العتبي: أول خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: أيها الناس

<sup>(</sup> ١ ) العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن.

<sup>(</sup>٢) الفذّ: الفرد. (٣) عسعس الليل: أقبل بظلامه.

أصلحوا سرائركم تَصْلُح لكم علانيتُكم، وأصلحوا آخرتكم تَصلح دنياكم، وإن امرأً ليس بينه وبين آدم أبّ حي لَمُعْرقٌ في الموت.

### وخطبة له رحمه الله

وإن لكل سفر زادا لا محالة. فتزودوا [لسفركم] من دنياكم لآخرتكم التقوى، وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه، فرهبوا ورغبوا. ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم. فإنه ما بُسط أمل مَن لا يدري لعله لا بصبح بعد إمسائه أو يمسي بعد إصباحه. وربما كانت بين ذلك خطرات المنايا، وإنما يطمئن إلى الدنيا من أمِنَ عواقبها. فإنّ من يُداوي من الدنيا كلماً أصابته جراحة من ناحية أخرى، فكيف يطمئن إليها؟ أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه جراحة من ناحية أخرى، وتظهر عَيْلتي، وتبدو مسكنتي، في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق.

ثم بكي وبكي الناس معه .

## خطبة لعمر بن عبد العزيز أيضا

شبيب بن شيبة عن أبي عبد الملك قال كنت من حرس الخلفاء قبل عمر، فكنا نقوم لهم ونبدؤهم بالسلام؛ فخرج علينا عمر رضي الله عنه في يوم عيد وعليه قميص كتان وعامة على قلنسوة لاطئة (۱) ، فمثلنا بين يديه وسلمنا عليه ، فقال: مَه ائتم جماعة وأنا واحد؛ السلام على والرد عليكم، وسلم، فرددنا، وقربت له دابته ، فأعرض عنها، ومشى ومشينا حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي عليه ، م قال: وددت أنّ أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم، حتى نستوي نحن بهم، وأكون أنا أولهم. ثم قال: مالي وللدنيا ؟ أم مالي ولها وتكام فأرق حتى بكى الناس جيعاً عيناً وشهالا، ثم قطع كلامه ونزل؛ فدنا منه رجاء بن حيوة حتى بكى الناس جيعاً عيناً وشهالا، ثم قطع كلامه ونزل؛ فدنا منه رجاء بن حيوة

<sup>(</sup>١) قلنسوة لاطئة: هي ما تسمى بالطاقية.

فقال له: يا أمير المؤمنين، كلمت الناس بما أرقَّ قلوبهم وأبكاهم، ثم قطعته أحوج ما كانوا إليه؛ فقال: يا رجاء، انى أكره المباهاة.

# خطبة عبدالله بن الأهم بين يدي عمر بن عبد العزيز

ودخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة، فلم يفجأ إلا وهو قائم بين يديه يتكلم؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال:

أما بعد، فإن الله خلق الخلق غنياً عن طاعتهم، آمِناً من معصيتهم؛ والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون، والعرب بشر تلك المنازل؛ أهل الوبر وأهل المدر، تُحْتازُ دونهم طيباتُ الدنيا ورفاهة عيشها؛ ميَّتهم في النار وحيهم أعمى، مع ما لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه؛ فلما أراد الله أن ينشر فيهم رحمتَه، بعث إليهم رسولا منهم عزيزاً عليه ما عَنتُوا حَريصا عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحم، فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه، ولقبوه في اسمه، ومعه كتاب من الله ناطق، لا يرحل إلا بأمره، ولا ينزل إلا بإذنه، واضطروه إلى بطن غار؛ فلما أمر بالعزيمة أسفر لأمر الله لونه، فأفلج الله حجتَه، وأعلى كلمتَه، وأظهر دعوته. وفارق الدنيا تقيا عاليهم.

ثم قام من بعده أبو بكر رضي الله عنه، فسلك سُنَتَه وأخذ سبيله؛ وارتدَّت العرب فلم يقبل منهم إلا الذي كان رسول الله عنائية يقبله؛ فانتضى السيوف من أغهادها، وأوقد النيران في شُعلها، ثم ركب بأهل الحق أهل الباطل، فلم يبرح يفصل أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم، حتى أدخلهم في الباب الذي خرجوا منه، وقرّرهم بالأمر الذي نفروا منه؛ وقد كان أصاب من مال الله بكرا(۱) يرتوي عليه. وحبشية ترضع ولدا له؛ فرأى ذلك غُصَّة في حلقه عند موته، وثقلا على كاهله، فأدّاه إلى الخليفة من بعده وبريء إليهم منه، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه.

ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فمصر الأمصار، وخلط الشدة

<sup>(</sup>١) البكر: الفتي من الإبل.

باللين، وحسر عن ذراعيه، وشمر عن ساقيه، واعد للأمور أقرانها وللحرب آلتها، فلما أصابه قِن (۱) المغيرة بن شعبة، أمر ابن العباس أن يسأل الناس هل يُثبتون قاتله؟ فلما قيل له قِن المغيرة استهل (۱) بحمد الله أن لا يكون أصابه من له حق في الفيء، فيستحل دمه بما استحل من حقه؛ وقد كان أصاب من مال الله بضعة وثمانين ألفا فكسر بها رباعه (۱)، وكره بها كفالة أهله وولده، فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه.

ثم إنَّا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوج، ثم إنك يا عمر ابن الدنيا ولدتك ملوكها، وألقمتك ثديها، فلما وليتَها ألقيتها وأحببت لقاء الله وما عنده؛ فالحمد لله الذي جلا بك حوبتنا، وكشف بك كُرْبتنا. امض ولا تلتفت، فإنه لا يُغني عن الحق شيءٌ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين وللمؤمنات.

ولما قال: ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوع. سكت الناس كلهم غير هشام، فإنه قال: كذبت!

## وخطبة أيضاً لعمر بن عبد العزيز

قال أبو الحسن: خطب عمر بن عبد العزيز بخناصِرَة (٤) خطبة لم يخطب بعدها حتى مات، رحمه الله . حمد الله وأثني عليه، ثم قال:

أيها الناس، إنكم لم تُخْلقوا عبثاً، ولم تُتْرَكوا سدى؛ وإن لكم معاداً يحكم الله بينكم فيه، فخاب وخَسِرَ من خرج من رحمة الله التي وسِعَتْ كل شيء، وحُرِم جنة عرضُها السموات والأرض، واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف اليوم وباع قليلاً بكثير، وفانيا بباق، ألا تَروْن أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها من بعدكم الباقون [كذلك] حتى تُردوا إلى خير الوارثين؛ ثم إنكم في كل يوم تُشيعون غاديا ورائحا

<sup>(</sup>١) القن: العبد. (٢) استهل: صاح.

<sup>(</sup>٣) الرباع: الدور. (٤) خناصرة: بلد بالشام من أعمال حلب.

إلى الله ، قد قضى نحبة ، وبلغ أجله ، ثم تغيبونه في صدع من الأرض ، ثم تدعونه غير مُوسَد ولا مُمهَد ، قد خلع الأسباب ، وفارق الأحباب وواجه الحساب ، [مرتهناً بعمله] ، غنياً عها ترك ، فقيراً إلى ما قدَّم ؛ وآيم الله إني لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم [من الذنوب] أكثر مما عندي ، فأستغفر الله لي ولكم ، وما تبلغنا [عن أحد منكم] حاجة يتسع لها ما عندنا إلا سددناها ، ولا أحد منكم إلا ووددت أن يده مع يدي ولحمتي الذين يلونني ، حتى يستوي عيشنا وعيشكم ؛ وآيم الله إني لو أردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان اللسان به ناطقاً ذلولاً ، عالماً بأسبابه ؛ ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة ، دل فيها على طاعته ، ونهى عن معصبته .

ثم بكى، فتلقى دموعَ عينيه بردائه؛ فلم يُرَ بعدها على تلك الأعواد حتى قبضه الله تعالى .

# خطبة يزيد بن الوليد حين قَتل الوليدَ بن يزيد

بقيّ بن مخلد قال: حدّثني خليفة بن خياط، قال: حدّثنا إسهاعيل بن إبراهيم قال: حدّثني إبراهيم بن إسحق أن يزيد بن الوليد لما قتَلَ الوليد بن يزيد قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إني ما خرجت أشراً ولا بطراً، ولا حرصاً على الدنيا، ولا رغبة في الملك؛ وما بي إطراء نفسي ولا تزكية عملي، وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي، ولكني خرجت غضباً لله ودينه، وداعياً إلى كتابه وسنة نبيه، حين درست<sup>(۱)</sup> معالم الهدى، وطَفيء نور أهل التقوى، وظهر الجبار العنيد المستحيل الحرمة، والراكب البدعة والمغيِّر السنة؛ فلما رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم ظلمة لا تقتلع، على كثير من ذنوبكم وقسوة من قلوبكم. وأشفقت أن يدعو كثيراً من الناس إلى ماهو عليه، فيجيبه من أجابه منكم؛ فاستخرت الله في يدعو كثيراً من الناس إلى ماهو عليه، فيجيبه من أجابه منكم؛ فاستخرت الله في

<sup>(</sup>۱) درست: امحت وزالت.

أمري، وسألته أن لا يكلني إلى نفسي؛ وهو ابن عمي في نسبي، وكفئي في حسبي؛ فأراح الله منه العباد، وطهر منه البلاد، ولايةً من الله وعَوناً بلا حول منا ولا قوة، ولكن بحول الله وقوته وولايته وعونه.

أيها الناس. إن لكم علي إن وليت أموركم أن لا أضع لبنة على لبنة ولا حجراً على حجر، ولا أنقل مالاً من بلد إلى بلد حتى أسد فقره [ وخصاصة أهله]، وأقيم مصالحه، بما يحتاجون إليه ويقوون به؛ فإن فضَل شيء ردّدته إلى البلد الذي يليه وهو من أحوج البلدان إليه، حتى تستقيم المعيشة بين المسلمين وتكونوا فيه سواء، ولا أجمر كر (۱) في بعوثكم فتفتقدوا وتفتتن أهاليكم؛ فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم به، وإن مِلْتُ فلا بيعة لي عليكم؛ وإن رأيتم أحداً أقوى عليها مني فأردتم بيعته، فأنا أول من يبايعه ويدخل في طاعته؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

### خطب بني العباس

العتبي قال: قيل لمسلمة بن هلال العبدي: خطبنًا جعفر بن سليان الهاشمي خطبة لم يُسمَعْ أحسنُ منها، وما دَرَيْنا أوَجْهُه كان أحسن أم كلامه! قال: أولئك قوم بنور الخلافة يشرقون، وبلسان النَّبوة ينطقون.

## خطبة أبي العباس السفاح بالشام

خطب أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي، لما قُتل مروان بن محمد قال: ﴿أَلَمْ تَرَ اللهِ الدّين بَدَّلُوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومَهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار﴾ (٢) نَكص بكم يا أهل الشام آلُ حرب وآلُ مروان، يتسكعون بكم الظلم، ويتهوّرون بكم مداحِض الزلق، يطئون بكم حَرَمَ اللهِ وحرمَ رسوله. ماذا يقول

<sup>(</sup>١) يقال جمر الجيش: أي حبسه في أرض العدو ولم يقفله .

<sup>(</sup>٢) سورة ابراهيم الآية ٢٨.

زعاؤكم غداً ؟ يقولون: ﴿ رَبَّنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضِعفاً من النار ﴾ (١) إذاً يقول الله عز وجل: ﴿ لِكَلِّضِعْفٌ ولكنْ لا تعلّمونَ ﴾ (١) أما أمير المؤمنين فقد ائتنف (٦) بكم التوبة، واغتفر لكم الزَّلة، وبسط لكم الإقامة، وعاد بفضله على نقصكم وبحلمه على جهلكم، فلتفرخ روعكم ولتطمئن به داركم، وليُقطع مصارع أوائلكم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.

### خطب المنصور

خطب أبو جعفر المنصور، واسمه عبد الله بن محمد بن علي. لما قَتل الأمويين، فقال:

أحرز لسان رأسه. انتبه امرؤ لحظه. نظر امرؤ في يومه لغده؛ فمشى القصد وقال الفصل، وجانب الـهُجْرَ.

ثم أخذ بقائم سيفه، فقال: أيها الناس، إن بكم داء هذا دواؤه، وأنا زعيم لكم بشفائه؛ فليعتبر عبد قبل أن يُعتبر به: فإنما بعد الوعيد الإيقاع وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.

# خطبة المنصور حين خروجه إلى الشام

شِنْشِنَةٌ أَعْرِفِهَا مِن أَخْرَمِ مِن يَلْقَ أَبِطَالَ الرِجَالِ يُكُلِّم

مهلاً مهلاً زوايا الإرجاف (٥) وكهوف النفاق عن الخوض فيما كُفيتم، والتخطي إلى ما حُدِّرتم، قبل أن تتلف نفوس، ويقلَّ عدد، ويدول عز؛ وما أنتم وذاك؟ ألم تجدوا ما وعد ربَّكم من إيراث المستضعفين من مشارق الأرض ومغاربها حقاً؟ والجَحْدَ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٣٨. (٣) إئتنف: ابتدأ واستقبل.

<sup>(</sup> ٤ ) الشنسنة: العادة الغالبة . وفي المثل: « شنشنة أعرفها من أخزم » . يضرب في قرب الشبه في الخلق .

<sup>(</sup>٥) الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. (٦) الجحد: كفران النعم.

الجَحد، ولكن خِب كامن، وحسد مُكْمِد، فبُعداً للقوم الظالمين.

# وخطب أيضآ

قال يعقوب بن السكيت: خطب أبو جعفر المنصور يوم جمعة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس اتقوا الله . . .

فقام إليه رجل فقال: أَذَكِّرُك من ذكرتنا به يا أمير المؤمنين .

قال أبو جعفر: سمعاً سمعاً لمن فهم عن الله وذكّر به، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه فتأخذني العزة بالإثم؛ لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين. وأما أنت والتفت إلى الرجل فقال والله ما الله أردت بها، ولكن ليقال: قام فقال فعوقب فصبر! وأهونْ بها! [ويْلك] لو كانت العقوبة [فاهْتبلها إذ عَفَرْتُ]؛ وأنا أنذركم أيها الناس أختَها؛ فإن الموعظة علينا نزلت، وفينا انبثت.

ثم رجع إلى موضعه من الخطبة .

### وخطبة أيضأ للمنصور بمكة

وخطب بمكة فقال أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده؛ وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه؛ فقد جعلني الله عليه قفلاً، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم؛ فإن شاء أن يُقفلني عليها أقفلني؛ فارغبوا إلى الله وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم من فضله ما أعلمكم به في كتابه إذ يقول: ﴿اليّومَ أكملْتُ لكمْ دِينَكم وأتممْتُ علَيْكُم نعمتِي ورَضيتُ لكم الإسلامَ ديناً ﴾(١) أن يوفقني للرساد وللصواب، وأن يلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣.

## وخطبة لسليان بن علي

﴿ ولقد كَتَبْنَا في الزَّبورِ من بَعدِ الذّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يرثُها عِبادي َ الصَّالحونَ. إِنَّ في هذا لبَلاعاً لقَوْمٍ عابِدينَ ﴾ (١) قضالا مبرم، وقول فصل، ما هو بالهزل؛ الحمد لله الذي صدق عبده، وأنجز وعده، وبُعداً للقوم الظالمين، الذين اتخذوا الكعبة غرضاً، والفيء إرثاً، والدين هزوا، وجعلوا القرآن عضين، لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فكائنْ ترى من بئر مُعطّلة وقصْر مَشيد؛ ذلك بما قدمتْ أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد؛ أمهِلوا والله حتى نبذوا الكتاب، واضطهدوا العِترة، ونبذوا السَّنة، [ وعَندوا ] واعتدوا، واستكبروا، وخاب كل جبار عنيد ثم أخذهم، فهل السَّنة، [ وعَندوا ] واعتدوا، واستكبروا، وخاب كل جبار عنيد ثم أخذهم، فهل تحسن منهم من أحدٍ أو تَسْمَعُ لهم ركزاً ؟

### خطبة عبد الملك بن صالح بن علي

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ﴿ أَفلا يَتَدبرونَ القرآنَ أَم على قُلوبٍ أَقْفَالُها ﴾ (٢) يا أهل الشام: إن الله وصف إخوانكم في الدين وأشباهكم في الأجسام، فحذرهم نبيه محداً عَيِّلِيَّ فقال: ﴿ وإذا رَأَيْتَهمْ تُعجبكَ أَجسامُهم وإن يَقولوا تسْمَعْ لِقَولُهم كَأنهم خُسُبٌ مُسنّدة يَحْسَبونَ كلَّ صَيْحة عليهم، هُمُ العَدُوُ فاحْذَرُهمْ، قاتلَهُم الله أنى يُؤْفكُون ﴾ (٣). فقاتلكم الله أني تُصرفون! جثث مائلة، وقلوب طائرة، تشبّون الفتن وتولون الدّبر إلا عن حرم الله فإنه دريئتكم، وحرم رسوله فإنه مغزاكم؛ أما وحرمة النبوة والخلافة، لتنفرن خفافا وثقالا، أو لأوسِعنَّكم إرغاماً ونكالاً.

### وخطب صالح بن علي

يا أعضاد النفاق وعبُد الضلالة، أغركم لين إبساسي وطولُ إيناسي<sup>(١)</sup>؛ حتى ظن جاهلكم أن ذلك لفُلول حدّ، وفتور جدّ، وخور قناة! كذبت الظنون؛ إنها العِترة

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة حمد (ص) الآية ٢٤ . (٣) سورة المنافقون الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) الإبساس: الطلب والجهد. ومنه المثل ، الإنياس قبل الإبساس ، يضرب في المداراة عند الطلب.

بعضها من بعض، فإذا قد استوليتم العافية فعندي فصال وفطام وسيف يقد الهام، وإني أقول:

أُغَرِّكُم أَنِّي بِأَكْرَم شيمة ونيقٌ وأنِّي بِالفواحِشِ أَخْرَقُ ومثْلِي إذا لم يُجزَ أَحْسنَ سعيهِ تكلمُ نُعمَاه بِديها فتنْطِق لعمْري! لقد فاحشتني فغلبتني هنيئاً مريئاً أنْتَ بِالفُحْشِ أَرْفُق

#### وخطب داود بن على بالمدينة

فقال: أيها الناس. حتَّام يهتف بكم صريخُكم؟ أما آن لراقدكم أن يهب من نومه؟ ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ (١)! أغركم الإمهالُ حتى حسبتموه الإههال؟ هيهات منكم وكيف بكم والسوط في كفي والسيف مُشهر:

حتى يُبيد قبيلة فقبيلة ويَعض كل مُثَقَفٍ بالهام (٢) ويُقِمْنَ رباتِ الخدُور حواسِراً يَمسحْنَ عُرْضَ ذَوائِب الأَيْتام (٢)

#### خطبة داود بن على بمكة

وخطب داود بن علي بمكة: شكراً شكراً! والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهراً ولا لنبتني فيكم قصراً، أظن عدو الله أن لن يُظفّر به، إذ مُدّ له في عنانه، حتى عثر في فضل زمامه! فالآن عاد الأمر في نصابه، وطلّعت الشمس من مَشْرقها، والآن تولّى القوس باريها، وعادت النبل إلى النّزعة، ورجع الأمر إلى مُسْتقرّه، في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة، فاتقوا الله وآسمعوا وأطيعوا، ولا تجعلوا النّعم التي أنعم الله عليكم سبباً إلى أن تُتيح هلكتكم، وتزيل النّعم عنكم.

#### خطبة المهدي

الحمد لله الذي ارتضى الحمد لنفسه، ورضيَ به من خلقه، أحمدَه على آلائه،

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية ١٤. (٢) المثقف: الرمح.

<sup>(</sup>٣) عُرض الشيء: جانبه وناحيته.

وأجّده لبلائه، وأستعينه وأومن به، وأتوكل عليه توكّل راض بقضائه، وصابر لبلائه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسولُه إلى خلقه، وأمينه على وحيه؛ أرسله بعد انقطاع الرجاء، وطموس العلم، واقتراب من الساعة، إلى أمّة جاهلية، مختلفة أمية، أهل عداوة وتضاغن، وفُرقة وتَباين، قد استهوتهم شياطينهم، وغلب عليهم قرناؤهم، فاستشعروا الردى، وسلكوا العَمى، يبشّر من أطاعه بالجنة وكريم ثوابها، ويُنذر من عصاه بالنار وألم عقابها ﴿ ليَهلِكُ مَن هَلكُ عن بيّنة ويَحي من حيّ عن بيّنة وأنّ الله لسميع عليم ﴿ (١).

أوصيكم عباد الله بقتوى الله، فإن الاقتصار عليها سلامة، والترك لها ندامة؛ وأحثُكم على إجلال عظمته، وتوقير كبريائه وقدرته، والانتهاء إلى ما يقرّب من رحمته ويُنْجي من سخطه، ويُنال به ما لديه من كرم الثواب؛ وجزيل المآب؛ فاجتنبوا ما خوّفكم الله من شديد العقاب، وأليم العذاب، ووعيد الحساب؛ يوم توقفون بين يدي الجبار، وتعرّضون فيه على النار ﴿يوم لا تَكلَّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد﴾ (٢)؛ ﴿يوم يفرَّ المرء من أخيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه لكل آمري، منهم يومئذ شأن يُعنيه﴾ (٣)؛ ﴿يوم لا تَجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يُقبل منها عدْلٌ ولا تنفعها شفاعة ولا هم يُنصرون (٤)؛ ﴿يوم لا يَجزي والدّ عن يقبل منها عدْلٌ ولا تنفعها شفاعة ولا هم يُنصرون ويلاء وشرور، واضمحلال ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً؛ إنَّ وعْد الله حقٌ فلا تغرَّنَكمُ الحياة الدنيا ولا يغرَنَكم بالله الغرور (٥)؛ فإن الدنيا دارَ غُرور، وبلاء وشرور، واضمحلال وزوال، وتقلّب وآنتقال؛ قد أفنت من كان قبلكم، وهي عائدة عليكم وعلى من وزوال، وتقلّب وآنتقال؛ قد أفنت من كان قبلكم، وهي عائدة عليكم وعلى من بعدكم؛ من ركض إليها صرَعَتْه، ومن وثِق بها خانته؛ ومن أملها كذبته، ومن وثبه با خانته؛ ومن أملها كذبته، ومن رجاها خذتله؛ عزّها وغناها فقر؛ والسعيدُ من تركها، والشقيُّ فيها من آثرها،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٤٢. (٢) سورة هود الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس الآية ٣٤. (٤) سورة البقرة الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة لقيان الآية ٣٣.

والمغبون فيها مَن باع حظّه من دار آخرته بها؛ فالله عباد الله والتوبة مقبولة، والرحة مبسوطة؛ وبادروا بالأعمال الزكية في هذه الأيام الخالية قبل أن يؤخذ بالكظم (۱) وتندموا فلا تُقالون بالندم، في يوم حسرة وتأسّف وكآبة وتلهّف؛ يـوم ليس كالأيام، وموقف ضنك المقام، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله؛ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وإذا قريء القرآن فآستمعوا له وأنصتوا لعلّكم تُرحون (۱) أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم! بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَلْها مُم التّكاثر حتى زُرتُم المقابِر. كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لتَروناً الجعيم. ثم لتروناً ها عين اليقين . ثم لتسألن يومئذ عن النّعيم (۱) .

أوصيكم عباد الله بما أوصاكم الله به، وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، وأرضى لكم طاعة الله، وأستغفر الله لي ولكم.

#### خطبة هارون الرشيد

الحمد لله؛ نَحمَده على نِعمه، ونستعينه على طاعته، ونستنصره على أعدائه، ونؤمن به حقاً، ونتوكل عليه مفوّضين إليه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. بعثه الله على فترةٍ من الرسل، ودروس من العلم، وإدبار من الدنيا، وإقبال من الآخرة؛ بشيراً بالنعيم المقيم؛ ونذيراً بين يَديْ عذاب أليم، فبلّغ الرسالة، ونصح الأمّة، وجاهد في الله، فأدّى عن الله وعده ووعيده حتى أتاه اليقين؛ فعلى النبّي من الله صلاة ورحمة وسلام.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله؛ فإن في التقوى تكفير السيئات، وتضعيف الحسنات، وفوزاً بالجنة، ونجاة من النار؛ وأحذركم يوماً تشخص فيه الأبصار، وتُبلى فيه الأسرار، يوم البعث ويوم التغابن، ويوم التلاقي ويوم التنادي، يوم لا يُستعتب من سيئة ولا يُزداد من حسنة؛ ﴿يومَ الآزفة، إذ القلوبُ لدَى الحناجر كاظمين ما

<sup>(</sup>١) الكظم: الحلق أو الفم أو مخرج النفس.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٢٠٤. (٣) سورة التكاثر الآية ١ ـ ٨.

للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع، يعلمُ خائنةَ الأعين وما تَخفي الصَّدور؛ واتقوا يوماً تُرجَعون فيه إلى الله، ثم تُوفَى كلَّ نفس ما كسَبتْ وهم لا يُظلمون (١).

عباد الله؛ إنكم لم تُخلقوا عبَثاً، ولن تُتركوا سُدّى؛ حصِّنوا إيمانكم بالأمانة، ودينكم بالورع، وصلاتكم بالزكاة؛ فقد جاء في الخبر أن النبي ﷺ قال: ﴿ لا إيمانَ لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا زكاةَ له». إنكم سَفْرٌ مجتازون وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء؛ فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة، وإلى الرحمة بالتقوى، وإلى الهدى بالأمانة، فإن الله تعالى ذِكره أوجب رحمتَه للمتقين، ومغفرتُه للتائبين، وهُـداه للمنيبين؛ قيال الله عـز وجيل وقـولـه الحق: ﴿ ورحمتِي وسِعتْ كلَّ شيءٍ ، فسأكتُبها للذين يتَّقون ويُؤتون الزكاةَ ﴾ (٢) . وقال: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَمَن تَابِ وَآمِن وَعَمِل صَالِحاً ثُمْ آهَنَدَى ﴾ . وإياكم والأماني، فقد غرّت وأوردتْ وأبقت كثيراً حتى أكذبتْهم مناياهم، فتناوَشوا(٢) التوبةَ من مكان بعيد، وحيلَ بينهم وبين ما يشتهون؛ فأُخبَركم ربُّكم عن المثلات فيهم، وصَرَّف الآيات، وضرب الأمثال، فرغب بالوعد وقدم إليكم الوعيد، وقد رأيتم وقائعه بالقرون الخوالي جيلاً فجيلاً ، وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت إياهم من بيوتكم، ومن بين أظهركم، لا تدفعون عنهُم، ولا تَحُولون دونهم، فزالت عنهم الدنيا، وانقطعت بهم الأسباب، فأسلمتْهم إلى أعهالهم عند الموقف والحساب والعقاب ﴿لَيَجزىَ الذين أَسَاءُوا بِمَا عَمَلُوا وَيَجزىَ الذين أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِي ﴾ (٤) .

إنَّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتابُ الله؛ يقول الله عز وجل: ﴿وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلَكم تُرحون﴾ (٥) . أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إنه هو الله أحدٌ ، الله الصَّمدُ ، الرجيم إنه هو السميع العليم ، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قل هو الله أحدٌ ، الله الصَّمدُ ، لم يَلِدْ ولم يُولدْ ولم يكن له كُفُواً أحدٌ ﴾ (١) . آمرُكم بما أمركم الله به ، وأنهاكم عما نهاكم

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ١٨. (٢) سورة الأعراف الآية ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) تناوشوا : تناولوا . ( 2 ) سورة النجم الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٢٠٤. (٦) سورة الاخلاص الآية ١\_٦.

الله عنه، وأستغفر اللهَ لي ولكم.

### خطبة المأمون في يوم الجمعة

الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه، ومستوجبه على خلقه؛ أحمدُه وأستعينُه؛ وأومن به وأتوكل عليه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أُوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وحده، والعمل لما عنده، والتنجُّز لوعده، والخوف لوعيده؛ فإنه لا يسلّم إلا من اتقاه ورجاه، وعمل له وأرضاه. فأتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم؛ وابتاعوا ما يبقى بما يزول عنكم ويفني، وترحلوا عن الدنيا، فقد جُدّ بكم، واستعدّوا للموت فقد أُظلَّكم، وكونوا كقوم صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا؛ فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبثاً ، ولم يترككم سدى ، وما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المدة، وإن غائباً يحدوه الجديدان الليل والنهار لجدير بسرعة الأوْبة، وإن قادماً يحل بالفوز أو الشقوة لَمْستحقّ لأفضل العدّة، فاتقى عبدٌ ربه ونصح نفسه وقدّم توبته وغلب شهوته، فإن أجلَه مستور عنه، وأمله خادع له، والشيطان موكّل به يزيِّن له المعصية ليركبها، ويُمنِّيه التوبةَ ليسوِّفها، حتى تهجم عليه منيته أغفلَ ما يكون عنها، فيا لها حسرةً على كل ذي غفلة أن يكون عمرُه عليه حَجة ، أو تؤدّيه أيامه إلى شِقوة ؛ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لا تُبطره نعمة، ولا تُقصِّر به عن طاعة ربه غفلة، ولا يَحِل به بعد الموت فَزْعة، إنه سميع الدعاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فعّال لما يريد.

### خطبة المأمون يوم الأضحى

قال بعد التكبير والتحميد: إن يومكم هذا يوم أبان الله فضله، وأوجب تشريفه، وعظَّم حُرمته، ووفَّق له من خلقه صفوتَه، وابْتلي فيه خَليله، وفَدَى فيه من الذبح

العظيم نبيّه، وجعله خاتم الأيام المعلومات من العشر، ومُقدَّم الأيام المعدودات من النفر (۱)، يوم حرامٌ من أيام عظام في شهر حرام، يوم الحج الأكبر، يوم دعا الله إلى مشهده، ونزل القرآن العظيم بتعظيمه، قال الله عز وجل: ﴿وأذّنْ في النّاس بالحجّ يأتُوكَ رجالاً وعلى كلِّ ضامِرٍ يأتينَ من كل فجّعميق ﴾ (۱) فتقرّبوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم، وعظموا شعائر الله، واجعلوها من طيّب أموالكم، وبصحة التقوى من قلوبكم، فإنه يقول: ﴿لنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها ولا دِماؤُها ولكنْ ينالُهُ التّقوى منْكم ﴾ (۱).

ثم التكبير والتحميد، والصلاة على النبي يَتَقِيلُهُ والوصية بالتقوى ثم ذكر الموت، ثم قال:

وما من بعده إلا الجنة أو النار، عظم قدر الدارين، وارتفع جزاء العملين وطالت مدة الفريقين؛ الله الله، فوالله إنه الجدُّ لا الَّلعِب، والحقُّ لا الكِذب. وما هو إلا الموتُ والمبعثُ والميزان والحساب والصراط والقصاص والثواب والعقاب. فمن نجا يومئذ فقد فاز، ومن هوى يومئذ فقد خاب، الخير كلَّه في الجنة، والشرُّ كله في الناد.

# وخطبة المأمون في الفطر

قال بعد التكبير و تتحميد: ألا وإن يومكم هذا يوم عيد وسُنة، وابتهال ورغبة، يوم ختم الله به صيام شهر رمضان، وافتتح به حج بيته الحرام، فجعله [خاتمة الشهر، و] أول أيام شهور الحج، وجعله مُعقبًا لمفروض صيامكم، ومُتنفَّل قيامكم، أحلّ الله لكم في الطعام، وحرم عليكم فيه الصيام، فأطلبوا إلى الله حوائجكم، واستغفروه بتفريطكم. فإنه يقال: لا كبير مع ندم واستغفار، ولا صغير مع تماد وإصرار.

<sup>(</sup>١) يوم النفر: يوم ينفر الناس من منى . (٢) سورة الحج الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٣٧.

ثم كبِّر وحمد وذكر النبي عَيْلِيِّهُ ، وأوصى بالبر والتقوى ، ثم قال:

اتقوا الله عباد الله، وبادروا الأمر الذي اعتدل فيه يقينُكم ولم يحضر الشك فيه أحداً منكم، وهو الموت المكتوب عليكم، فإنه لا تُستقال بعده عَشَرة، ولا تُحْظَر قبله توبة؛ واعلموا أنه لا شيء [ قبله إلا دونه، ولا شيء ] بعده إلا فوقه: ولا يعين على جزعه وعَلَزه<sup>(۱)</sup> وكُرَبه ، وعلى القبر وظلمته ووحشته وضيقه وهول مطلعه ومسألة ملكيه \_ إلا العمل الصالح الذي أمر الله به، فمن زلت عند الموت قدمُه، فقد ظهرت ندامتُه، وفاتته استقالتُه، ودعا من الرجعة إلى ما لا يجاب إليه، وبذل من الفدية ما لا يقبل منه؛ فالله الله عباد الله، كونوا قوماً سألوا الرجعة فأعطوها إذ مُنِعَها الذين طلبوها، فإنه ليس يتمنى المتقدمون قبلكم، إلا هذا الأجل المبسوط لكم؛ فاحذروا ما حذركم الله فيه، واتقوا اليوم الذي يجمعكم الله فيه لوضع موازينكم، ونشر صحفكم الحافظة لأعمالكم، فلينظر عبد ما يضع في ميزانه مما يثقل به وما يملي في صحيفته الحافظة لما عليه وله؛ فقد حكى الله لكم ما قال المفرّطون عندما طال إعراضهم عنها؛ قال جل ذكره: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِين مُشفَقين مِمَّا فيه ويقولونَ: يا ويْلتَنا ما لهذا الكتاب لا يُغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلاّ أحصاها؟ ووَجدُوا ما عَلِموا حاضراً ولا يَظْلِمُ ربُّك أحداً ﴾(١). وقال: ﴿ونضعُ الموازينَ القِسْطَ ليوْم القيامةِ فلا تظلم نفْسٌ شيئاً وإن كان مِثْقالَ حبّةٍ من خرْدل أتيْنا بها وكفي بنا حاسِبين ﴾ (٣)! ولست أنهاكم عن الدنيا بأكثر مما نهتكم به الدنيا عن نفسها ، فإن كل ما بها يحذِّر منها وينهى عنها ، وكل ما فيها يدعو إلى غيرها ، وأعظم مَا رأته أعينكم من فجائعها وزوالها ، ذمُّ كتاب الله لها والنهي عنها ؛ فإنه يقول تبارك وتعالى: ﴿ فلا يغُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّنيا ولا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرورُ ﴾ (١). وقال: ﴿ إنما الحياة الدنيا لعِبٌ ولمُو وزينة وتفاخُر بينكُم وتكاثر في الأموال والأوْلاد ﴾ (٥). فانتفعوا

<sup>(</sup>١) العلز: ما يصيب المريض عند حشرجة الموت من رعدة واضطراب.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٤٩ . (٣) سورة الانبياء الآية ٤٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة فاطر الآية ٥ . وسورة لقهان الآية ٣٣ . ( ٥ ) سورة الحديد الآية ٢٠ .

بمعرفتكم بها وبإخبار الله عنها، واعلموا أن قوماً من عباد الله أدركتهم عصمة الله فحذروا مصارعها وجانبوا خدائعها، وآثروا طاعة الله فيها وأدركوا الجنة بما يتركون منها.

### خطبة عبدالله بن الزبير حين قدم بفتح أفريقية

قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان بفتح إفريقية ، فأخبره مشافهة وقص عليه كيف كانت الوقعة ، فأعجب عثمان ما سمع منه ، فقال له : يا بنيّ ، أتقوم بمثل هذا الكلام على الناس ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا أهْيَبُ لك مني لهم! فقام عثمان في الناس خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن الله قد فتح عليكم إفريقية ، وهذا عبد الله بن الزبير يخبر كم خبرها إن شاء الله ، وكان عبد الله بن الزبير إلى جانب المنبر ، فقام خطيبا ، وكان أول من خطب إلى جانب المنبر ، فقال :

الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا متحابين بعد البغضة ، الذي لا تُجْحَد نعاؤه ، ولا يزول مُلكه ؛ له الحمد كما حَمَد نفْسَه ، وكما هو أهله ، انتخب محمدا على المنتفية فاختاره بعلمه ، وائتمنه على وحيه ، واختار له من الناس أعوانا قذف في قلوبهم تصديقه ومحبّته ، فآمنوا به وعززوه ووقروه وجاهدوا في الله حق جهاده ، فاستشهد في الله منهم من استشهد على المنهاج الواضح ، والبيع الرابح ، وبقي منهم من بقي ، لا تأخذهم في الله لومة لائم .

أيها الناس، رحمكم الله! إنا خرجنا للوجه الذي علمتم، فكنا مع وال حافظ، حَفِظَ وصية أمير المؤمنين، كان يسير بنا الأبْرَدَيْن (١)، ويخفض (٢) بنا في الظهائر، ويتخذ الليل جملا، يعجل الرَّحلة من المنزل الجدب، ويطيل اللبث في المنزل الخصب، فلم نزل على أحسن حالة نعرفُها من ربنا، حتى انتهينا إلى إفريقية، فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيل، ورغاء الإبل، وقعقعة السلاح فأقمنا أياما نجمُّ كُرَاعنا (٢)!

<sup>(</sup>١) الأبردين: الغداة والعشي .

<sup>(</sup>٢) خفض بالمكان: أقام. (٣) الكراع: جماعة الخيل.

ونصنط سلاحنا؛ ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه، فأبعدوا منه، فسألناهم الجزية عن صغار أو الصلح، فكانت هذه أبعد؛ فأقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة، نتأنّاهم وتختلف رسلنا إليهم، فلما يئس منهم، قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب، ثم نهضنا إلى عدونا وقاتلناهم أشد القتال يومنا ذلك، وصبر فيه الفريقان، فكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة، واستشهد الله فيهم رجالا من المسلمين، فبتنا وباتوا وللمسلمين دَوِيِّ بالقرآن كدويًّ النحل، وبات المشركون في خورهم وملاعبهم؛ فلما أصبعنا أخذنا مصافنا التي كنا عليها بالأمس، فزحف بعضنا على بعض، فأفرغ الله علينا صبره وأنزل علينا نصره، فقتحناها من آخر النهار، فأصبنا غنائم كثيرة، وفَيْئاً واسعا، بلغ فيه الخُمسُ خَمْسَائة ألف؛ فصَفَق (١) عليها مروان بن الحكم، فتركت المسلمين قد قرت أعينهم وأغناهم النفَلُ، وأنا رسولهم إلى أمير المؤمنين أبشره وإياكم بما فتح الله من البلاد، وأذل من الشرك؛ فاحدوا الله عباد الله على آلائه وما أحل بأعدائه من بأسه الذي وردٌ عن القوم المجرمين.

ثم سكت فنهض إليه أبوه الزبير فقبل بين عينيه وقال: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم يا بُنِّي: ما زلت تنطق بلسان أبي بكر حتى صَمت .

# خطبة للامام علي كرم الله وجهه

جاء رجل إلى عليّ كرم الله وجهه فقال: يا أمير المؤمنين، صف لنا ربنا، لنزداد له محبة، وبه معرفة. فغضب عليٌّ كرّم الله وجهه، ثم نادى: الصلاة جامعة.

فاجتمع الناس إليه حتى غص المسجد بأهله؛ ثم صعد المنبر وهو مُغْضَبٌ متغيرُ اللون، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم صلى على النبي محمد عَيَالِيَّةٍ، ثم قال:

والحمد لله الذي لا يفِرهُ المنع، ولا يُكْديه الإعطاء، بل كل مُعطٍ ينقص سواه؛

<sup>(</sup>١) أي حفظها في خزانته.

هو المنان بفرائد النعم، وعوائد المزيد؛ وبجوده ضُمنت عياله (۱) الخلق، ونهج سبيل الطلب للراغبين إليه، وليس بما يُسأل أجود منه بما لا يُسأل، وما اختلف عليه دهر فتختلف فيه حال، ولو وهب ما آنشقت عنه معادن الجبال، وضحكت عنه أصداف البحار، من فِلزِّ اللجين (۱)، وسبائك العقيان، وشَذْر الدر (۱)، وحصيد المرجان لبعض عباده \_ ما أثر ذلك في ملكه ولا في جوده ولا أنفذ ذلك سَعة ما عنده، فعنده من الأفضال ما لا يُنفده مطلب وسؤال، ولا يخطر لكم على بال؛ لأنه الجواد الذي لا ينقصه المواهب، ولا يُبرمه إلحاح الملحين بالحوائج وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، فها ظنّكم بمن هو كذا ولا هكذا غيره، سبحانه وبحمده.

أيها السائل، أعقل ما سألتني عنه (١) ، ولا تسأل أحداً بعدي ؛ فإني أكفيك مئونة الطلب، وشدة التعمق في المذهب؛ وكيف يوصف الذي سألتني عنه ، وهو الذي عجزت الملائكة على قربهم من كرسي كرامته ، وطول ولههم إليه ، وتعظيمهم جلال عزته ، وقربهم من غيب ملكوته ـ أن يعلموا من علمه إلا ما علمهم، وهو من ملكوت العرش بحيث هم من معرفته على ما فطرهم عليه ، فقالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . فمدح الله اعترافهم بالعجز على لم يحيطوا به علما ، وسمّي تركهم التعمق فيا لم يكلفهم البحث عنه رسوخا ؛ فاقتصر على هذا ولا تقدّر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين ؛ واعلم أن الله الذي لم يحدث فيمكن فيه التغير والانتقال ، ولم يتغير في ذاته بمرور الأحوال . ولم يختلف على تعاقب فيمكن فيه التغير والانتقال ، ولم يتغير في ذاته بمرور الأحوال . ولم يختلف على تعاقب خالق كان قبله . بل أرانا من ملكوت قدرته ، وعجائب ربوبيته مما نطقت به آثار حكمته ، واضطرار الحاجة من الخلق إلى أن يُفهمهم مبلغ قوّته ـ ما دلنا بقيام الحجة له بذلك علينا على معرفته .

<sup>(</sup>١) عيالة الخلق: كفايتهم ومؤونتهم وقولهم. (٢)فلزَّ اللجين: معدن الفضَّة.

<sup>(</sup>٣) شذر الدرّ: نظمة . (2) أعقل: افهم

ولم تحط به الصفات بإدراكها إياه بالحدود متناهيا، وما زال إذ هو الله الذي ليس كمثله شيء عن صفة المخلوقين متعاليا، انحسرت العيون عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفا، وبالذات التي لا يعلمها إلا هو عند خلقه معروفا؛ وفات لعلوّه عن الأشياء مواقع وهم المتوهمين؛ وليس له مثل فيكون بالخلق مشبها، وما زال عند أهل المعرفة به عن الأشباه والأنداد منزَّها، وكيف يكون من لا يُقدر قدرهُ مقدراً في روياًت الأوهام، وقد ضل في إدراك كيفيته حواسُّ الأنام: لأنه أجل من أن تحدّه ألبابُ البشر بنظير، فسبحانه وتعالى عن جهل المخلوقين وسبحانه وتعالى عن إفك الجاهلين(۱).

ألا وإن لله ملائكة عَلَيْكَة من سد الآفاق بجناح من أجنحته دون سائر بدنه وكثرة أجنحته ومن ملائكته من سد الآفاق بجناح من أجنحته دون سائر بدنه ومن ملائكته من السموات إلى حجزته (۱) وسائر بدنه في جرم الهوام الأسفل، والأرضون إلى ركبته ومن ملائكته من لو اجتمعت الإنس والجن على أن يصفوه ما وصفوه ، لبعد ما بين مفاصله ، ولحسن تركيب صورته ، وكيف يوصف من سبعائة عام مقدار ما بين منكبيه إلى شحمة أذنيه ؟ ومن ملائكته من لو ألقيت السّفن في دموع عينيه لجرت دهر الداهرين ، فأين أين بأحد كم ؟ وأين أين أن يُدرك ما لا يدرك ؟

### خطبة عبدالله بن الزبير لما بلغه قتل المصعب

صعد ألمنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم سكت؛ فجعل لونه يحمر مرة ويصفر مرة؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جانبه: ماله لا يتكلم؟ فوالله إنه للبيب الخطباء! قال: لعله يريد أن يذكر مقتل سيد العرب، فيشتد ذلك عليه، وغير ملوم! ثم تكلم فقال:

الحمد لله، له الخلق والأمر والدنيا والآخرة؛ يُؤتي المُلْكَ من يشاءُ، وينزعُ المُلك

<sup>(</sup>١) الإفك: التخرُّص والكذب. (٣) الحجزة: موضع شدّ الإزار من الوسط.

مّمنْ يشاء ، ويُعزِ من يشاء ، ويُذلّ من يشاء . أما بعد : فإنه لم يُعِزّ الله من كان الباطلُ معه ، وإن كان معه الأنام طُراً ؛ ولم يُذِل من كان الحق معه ، وإن كان فرداً . ألا وإن خبراً من العراق أتانا فأحزننا وأفرحنا ، فأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حيمه ، ثم يرعوي ذوو الألباب إلى الصبر وكريم العزاء ؛ وأما الذي أفرحنا فإن قتل المصعب له شهادة ولنا ذخيرة ، أسلمه النّعام المصلم (۱) الآذان ؛ ألا وإنّ أهل العراق باعوه بأقل من الثمن الذي كانوا يأخذون منه ؛ فإن يُقتل فقد قُتِل أخوه وأبوه وابن عمه ، وكانوا الخيار الصالحين . وإنا والله لا نموت حتفا ، ولكن أخوه وأبوه وابن عمه ، وكانوا الخيار الصالحين . وإنا والله لا نموت بنو مروان! ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يبيد ذكره . ولا يزول سلطانه ؛ فإن تُقبل الدنيا علي لم آخذها أخذ الأشر البطر ؛ وإن تُدبر عني لم أبك عليها بكاء الخرق المهين ثم نزل .

#### خطبة زياد البتراء

قال أبو الحسن المدائني عن مسلمة بن محارب عن أبي بكر الهذلي قال: قدم زياد البصرة والياً لمعاوية بن أبي سفيان وضم إليه خراسان وسجستان؛ والفسق بالبصرة ظاهر فاش فخطب خطبة بتراء، لم يحمد الله فيها؛ وقال غيره بل قال: الحمد لله على إفضاله وإحسانه، ونسأله المزيد من نعمه وإكرامه. اللهم كما زدتنا نعماً فألهمنا شكراً.

أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، والعَمَى الموفي بأهله على النار، ما فيه سفهاؤكم، ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام، ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير؛ كأنكم لم تقرءوا كتاب الله، ولم تسمعوا بما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب العظيم لأهل معصيته، في الزمن السرمدي الذي لا يزول.

<sup>(</sup>١) المصلّم: المقطوع. (٢) قعصه قعصاً: طعنه بالرمح طعناً سريعاً .

أتكونون كمن طرفت<sup>(۱)</sup> عينيه الدنيا، وسدّت مسامعه الشهوات، واختار الفانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه، من تركتكم هذه المواخير المنصوبة، والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر، والعددُ غير قليل. ألم يكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلَج (۱) الليل وغارة النهار؟ قرّبتم القرابة، وباعدتم الدّين؛ تعتذرون بغير العذر؛ وتغضون على المختلس؛ كلَّ آمريء منكم يذبَّ عن سفيهه، صنيعُ من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معادا؛ ما أنتم بالحلماء، ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دونهم، حتى انتهكوا حُرمَ الإسلام، ثم أطرقوا (١) وراء كم، كنوساً في مكانس (٥) الرّب؛ حرامٌ عليّ الطعام والشراب حتى أسّويها بالأرض هَدْما وإحراقا.

إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصْلُح إلا بما صَلَح به أوله ،: لين في غير ضَعْف ، وشدة في غير عُنْف ، وإني أقْسمُ بالله لآخُذَن الولِيَّ بالمول ، والمقيم بالظاعن ، والمقبل بالمدبر ، والصحيح بالسقيم ؛ حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انجُ سعْد فقد هلك سُعيد ! أو تستقيم لي قناتُكم . إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة فإذا تعلقم عليَّ بكذبة فقد حلت لكم معصيتي . مَن نُقِبَ منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب له ؛ فإياي ودلَجَ الليل ، فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه ، وقد أجَلْتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم ؛ وإياي ودعوى الجاهلية ، فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه . وقد أحدثم أحداثا لم تكم وقد أحدثنا لكل ذَنْبِ عقوبة ، فمن غرَّق قوما غَرَّقناه ، ومن أحد ثنا لكل ذَنْبِ عقوبة ، ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا . فكفوا عني ألسنتكم وأيديكم ، أكف يدي ولساني ؛ ولا يظهرن من أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه عامّتُكم إلا ضربت عُنُقه . وقد كانت بيني وبين قوم إحَن (1) فجعلت ذلك دَبر أذني وتحت قدمي ؛ فمن كان محسنا فليزدد في قوم إحَن (1)

<sup>(1)</sup> طرفت عينيه الدنيا: أي مالت ببصره إلى زخرفها . (٢) المواخير: مجامع أهل الفسق والفساد .

<sup>(</sup>٣) دلج الليل: سار من أوله . (٤) أطرقوا وراءكم: اقتدوا بكم .

<sup>(</sup>٥) المكانس: جمع مكنس، وهو الموضع يؤوي إليه ويختبأ فيه. (٦) إحن: أحقاد.

إحسانه، ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته؛ إني لو علمت أن أحدَكم قد قتله السلّ من بُغْضِي لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له سِتراً حتى يُبْدِيَ لي صفُحت ه . فإن فعل ذلك لم أنظره ؛ فاستأنفوا أموركم ، واستعينوا على أنفسكم ؛ فرب مبتئس بقدومنا سيسر ؛ ومسرور بقدومنا سيبتئس .

أيها الناس: إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة؛ نسوسُكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بقيء الله الذي خَوَّلنا؛ فلنا عليكم السمع والطاعة فيا أحببنا؛ ولكم علينا العدل فيا ولينا؛ فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتيكم لنا؛ وأعلموا أني مهما أقصر عنه فلن أقصر عن ثلاث: لست محتجبا عن طالب حاجة ولو أتاني طارقا بليل، ولا حابساً عطاءً ولا رزقا عن إبّانه، ولا مُجمّراً لكم بعثا؛ فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم؛ فإنهم ساستكم المؤدّبون لكم، وكهفكم الذي إليه تأوون؛ ومتى يصلحوا تصلحوا؛ ولا تشربوا قلوبكم بغضهم؛ فيشتد لذلك أسفكم، ويطول له عرنكم، ولا تدركوا له حاجتكم؛ مع أنه لو آستجيب لكم فيهم لكان شرا لكم. أسأل الله أن يُعين كلا على كل. وإذا رأيتموني أنفذ فيكم أمراً فأنفذوه على أذلاله (۱۱)، وآيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة، فليحذر كل امريء منكم أن يكون من صرّعاي. ثم نزل.

فقام إليه عبد الله بن الأهتم، فقال: أشهد أيها الأمير، لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب! قال له: كذبت! ذاك داود عليه .

فقام الأحنف بن قيس فقال: إنما الثناء بعد البلاء، والحمد بعد العطاء، وإنا لن نثنيَ حتى نبتلي. قال له زياد: صدقت!

فقام أبو بلال [ مِرداس بن أُدَيَّة ] وهو يهمس ويقول: أنبأنا الله تعالى بخلاف ما قلت؛ قال الله تعالى: ﴿ وإبراهمَ الذي وفَّى، أن لا تَزِرُ وانرَة وِزْرَ أُخرَى، وأنْ ليس َ للإنسانِ إلا ما سَعى ﴾ (٢). فسمعها زياد، فقال: إنا لا نبلغ من أصحابك ما

 <sup>(</sup>١) على إذلاله ، أي على وجوهه وطرقه .
 (٢) سورة الحجم الآية ٣٧ ـ ٣٩ .

تريد حتى نخوض إليهم الباطلَ خوضا.

#### وخطبة لزياد

استوصوا بثلاث منكم خيراً: الشريف، والعالم، والشيخ ، فوالله لا يأتيني شيخ بحدَث آسْتخف به إلا أثكلت به ولا بعدَث آسْتخف به إلا أثكلت به ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا أثكلت به ولا يأتيني شريف بوضيع استخف به إلا ضربته.

### وخطبة لزياد

خطب زياد على المنبر فقال:

أيها الناس لا يمنعْكم سوء ما تعلمون منا أن تنتفعوا بأحسن ما تستمعون منا، فإن الشاعر يقول:

أَعْمَلْ بِقُولِي وَإِنْ قَصَّرتُ فِي عَمْلِي لِيَفَعْكَ قُولِي وَلا يَضْرُرُكَ تَقْصِيرِي

### وخطبة لزياد

العتبي قال: لما شهدت الشهود لزياد قام في أعقابهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

هذا أمر لم أشْهدْ أوله، ولا عِلْم لي بآخره، وقد قال أمير المؤمنين ما بلغكم، وشهدَتِ الشهودُ بما سمعتم، فالحمدُ لله الذي رفع منا ما وضع الناس، وحفظ منا ما ضيّعوا، فأما عُبيْدٌ فإنما هو والد مبرور، أو كافل مشكور.

## خطبة لجامع المحاربي

وكان شيخا صالحا خطيبا لَسناً ، وهو الذي قال للحجاج حين بنى مدينة واسط: بنيتها في غير بلدك، وأورثتَها غير ولدك!

وشكا الحجاج سوء طاعة أهل العراق ونقم (١) مذهبَهم وتسخّط طريقتهم، فقال له

<sup>(</sup>١) نقم: كره.

جامع: أما إنهم لو أحَبُّوك لأطاعوك، على أنهم ما شنئوك (١) لنسبك، ولا لبلدك ولا لذات نفسك، فدع عنك ما يُبْعِدْهُم منك إلى ما يقرّبُهم إليك، والتمس العافية ممن دونك، تعطها ممن فوقك، وليكن إيقاعك بعد وعيدك، ووعيدك بعد وعدك.

قال الحجاج: إني والله ما أرى أن أرد بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف! قال له: أيها الأمير، إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار قال الحجاج: الخيار يومئذ لله. قال: أجل، ولكن لا تدري لمن يجعله الله. وغضب الحجاج فقال: يا هَناه، إنك من محارب. فقال جامع:

وللحرْبِ سُمِّينا وكنَّا مُحارباً إذا ما القَنا أَمْسى من الطَّعْنِ أَحْمَرا والله لقد هممت أن أقطع لسانك فأضرب به وجهك!

قال جامع: إن صدَقناك أغضبناك، وإن غَشَشناك أغضبنا الله، فغضبُ الأمير أهون علينا من غضب الله! قال: أجل.

وشُغِل الحجاج ببعض الأمر، فانسل جامع (٢)، فمر بين صفوف خيل الشام حتى جاوز إلى خيل أهل العراق \_ وكان الحجاج لا يخلطهم \_ فأبصر كبكبة فيها جاعة من بكر العراق، وقيس العراق، وتميم العراق، وأزد العراق؛ فلما رأوه آشرأبوا (٢) إليه وبلغهم خروجه، فقالوا له: ما عندك؟ دافع الله لنا عن نفسك! فقال: ويحكم! عُمُّوه بالخلع كما يعمكم بالعداوة، ودعوا التّعادي ما عاداكم، فإذا ظفرتم [به] تراجعتم وتعاقبتم. أيها التميمي، هو أعدى لك من الأزدي؛ وأيها القيسي، هو أعدى لك من التَّغْلِيّ؛ وليس يظفر بمن ناوأه منك إلا بمن بقي معه.

وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشام، فاستجار بزفر بن الخارث.

<sup>(</sup>١) شنئوك: أبغضوك. (٢) انسل : خرج خفية .

<sup>(</sup>٣) اشرأبّوا إليه: مدّوا أعناقهم ينظرون إليه .

#### خطبة للحجاج بن يوسف

خطب الحجاج فقال: اللهم أرني الغيّ غياً فأجتنبَه، وأرني الهدى هُدّى فأتبَعه، ولا تَكلُني إلى نفسي فاضِلَّ ضلالا بعيداً! والله ما أُحب أن ما مضى من الدنيا لي بعامتي هذه، ولمّا بقي منها أشبهُ بما مضى من الماء بالماء.

### وخطبة للحجاج

قال الهيثم بن عدي: خرج الحجاج بن يوسف يوما من القصر بالكوفة، فسمع تكبيرا في السوق، فراعه ذلك، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

يأهل العراق، يأهلَ الشقاق والنفاق ومساوي، الأخلاق، وبني اللكيعة (١)، وعبيد العصا، وأولاد الإماء، والفقع (٦) بالقرقر (٦) إني سمعت تكبيرا لا يُراد به الله وإنما يراد به الشيطان؛ وإنما مثلي ومثلكم ما قال ابن براقة الهمداني:

وكنتُ إذا قوْمٌ غزَوْنِي غزوتُهُم فهل أنا في ذا يا لَهمْدانَ ظاْلِمُ؟ متَى تَجمَعِ القلبَ الذَّكيَّ وصارِماً وأنفاً حياً تَجْتنِبْكَ المظالِمُ! (٤)

أما والله لا تقرع عصاً بعصا إلا جعلتها كأمس الدابر. (٥)

### خطبة الحجاج بعد دير الجاجم

خطب أهل العراق فقال:

يأهل العراق، إن الشيطان استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والأطراف والأعضاء والشغاف (١) : ثم أفضى إلى الممخانخ (١) والصمائخ (٨) ، ثم ارتفع فعشش ؛ ثم باض وفرخ ، فحشاكم شقاقاً ونفاقاً ، أشعر كم خلافاً اتخذتموه دليلاً تتبعونه ، وقائداً تطيعونه ،

<sup>(</sup>١) اللكيعة: اللئيمة. (٢) الفقع: الكمأة البيضاء الرخوة.

 <sup>(</sup>٣) القرقر: الأرض المنخفضة.
 (٤) أنفاً حميًا: آي فيه شممٌ وكبرياء.

<sup>(</sup> a ) الدابر: الماضي الذي انتهى · (٦) الشغاف: غلاف القلب.

<sup>(</sup>٧) المخاخ: جمع مخ. (٨) الصائخ: جمع صاخ، وهو من الأذن.

ومؤامراً تستشيرونه، فكيف تنفعكم تجربة، أو تعظكم وقعة، أو يحجزكم إسلام، أو يردكم إيمان؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث رمتم المكر؛ وسعيتم بالغدر، واستجمعتم للكفر، وظننتم أن الله تعالى يخذل دينه وخلافته، وأنا أرميكم بطرفي وأنتم تتسللون لواذا؛ وتنهزمون سراعاً؛ ثم يوم الزاوية (١١)؛ وما يوم الزاوية؟ بها كان فشلكم وتنازعُكم وتخاذلكم وبراءة الله منكم ونكوص وليِّكم عنكم؛ إذ ولَيتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها، النوازع إلى أعطانها؛ لا يسأل المراء منكم عن أخيه، ولا يلوي الشيخ على بنيه، حتى عضكم السلاح، وقصمتكم الرماح، ثم يوم دير الجهاجم؛ وما لاير الجهاجم؛ وما كانت المعارك والملاحم، بضرب يُزيل الهام عن مقيله (٢)، ويذهل الخليل عن خليله.

يأهل العراق والكفرات بعد الفجرات؛ والغدرات بعد الخترات، والنَّزوة بعد النزوات، إن بعثْتكم إلى ثغوركم غُللتم وخُنتم، وإن أمنتم أرجفتم، وإن خفتم نافقتم؛ لا تذكرون حسنة، ولا تشكرون نعمة!

يأهل العراق: هل استخفَّكم ناكث، أو استغواكم غاو، أو استفزكم عاص أو استنصركم ظالم، أو استعضدكم خالع ـ إلا وثقتموه وآويتموه وعزَّرتموه ونصرتموه ورضيتموه.

يأهل العراق؛ هل شغَب شاغب، أو نَعب ناعب، أو نعق ناعق، أو زفر زافر، إلا كنتم أتباعه وأنصاره. يأهل العراق، ألم تنهكم المواعظ؟ ألم تزجركم الوقائع؟

ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يأهل الشام، إنما أنا لكم كالظليم (٣) الذابّ عن فراخه؛ ينفي عنها المدر، ويباعد عنها الحجر ويكنّها من المطر، ويحميها من الضباب؛ ويحرُسها من الذئاب؛ يأهل الشام، أنتم الجُنّةُ والرداء، وأنتم العدة والحذاء.

<sup>(</sup>١) الزاوية: موضع بالبصرة. (٢) مقيله: موضعه.

<sup>(</sup>٣) الظلم: ذكر النعام.

### وخطبة للحجاج

قال مالك بن دينار: غدوت للجمعة، فجلست قريباً من المنبر، فصعد الحجاج ثم قال:

امروً حاسب نفسه؛ امروً راقب ربه؛ امروً زور (۱) عمله امرؤ فكر فيا يقرؤه غداً في صحيفته ويراه في ميزانه: امرؤ كان عند همه آمراً، وعند هواه زاجراً؛ امرؤ أخذ بعنان قلبه كما يأخذ الرجل بخطام (۲) جمله، فإن قاده إلى حق تبعه، وإن قاده إلى معصية الله كفّه. إننا والله ما خُلقنا للفناء، وإنما خُلقنا للبقاء، وإنما ننتقل من دار إلى دار.

### خطبة الحجاج بالبصرة

اتقوا الله ما استطعم. فهذه لله وفيها مثوبة. ثم قال: «واسمعوا وأطيعوا». فهذه لعبد الله وخليفة الله وحبيب الله عبد الملك بن مروان، والله لو أمرتُ الناسَ أن يأخذوا في باب واحد وأَخَذُوا في باب غيره، لكانت دماؤهم لي حلالاً من الله، ولو قتل ربيعة ومضر لكان لي حلالاً. عذيري (٢) من هذه الحمراء (٤)، يَرمِي أحدُهم بالحجر إلى الساء ويقول: يكون إلى أن يقع هذا خيرٌ. والله لأجعلنهم كأمس الدابر؛ عذيري من عبد هُذيل، إنه زعم أنه آمن عند الله، يقرأ القرآنَ كأنه رَجَزُ الأعراب؛ والله لو أدركتُه لقتلتُه.

### خطبة للحجاج بالبصرة

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله كفانا منُونَة الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة فليتَه كفانا مئونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا. مالي أرى علماء كم يذهبون، وجُهاًلكم لا يتعلمون، وشراركم لا يتوبون؟ مالي أراكم تحرصون على ما كُفيتم، وتُضَيِّعُون ما به

<sup>(</sup>١) زوّر عمله: حسّنه . (٢) الحطام: الزمام .

<sup>(</sup>٣) العذير: النصير . (٤) الحمراء: العجم لبياضهم .

أُمِرْتم، إن العلم يوشِك أن يُرفع، ورَفعُه ذهابُ العلماء. ألا وإني أعلم بشراركم من البيطار بالفرس: الذيس لا يقرؤن القرآن إلا هُجْرا(۱)، ولا يأتون الصلاة إلا دُبُراً (۱)؛ ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البَرَّ والفاجر؛ ألا وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيه مَلِكٌ قادر؛ ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم ملاقوه ﴿ ليَجْزِيَ الذينَ أَحسَنوا بالحُسنَى ﴾ (۱) ألا ملاقوه ﴿ ليَجْزِيَ الذينَ أَساءوا بما عَمِلُوا ويَجزي الذينَ أَحسَنوا بالحُسنَى ﴾ (۱) ألا وإن الخير كلّه بحذافيره في النار؛ ألا وإن الشرَّ كلّه بحذافيره في النار؛ ألا وإن من يعمل مثقال ذرّة شراً يره وأستغفر الله لي ولكم.

### وخطبة للحجاج

خطب الحجاجُ أهل العراق فقال: يأهل العراق إني لم أجد لكم دواءً أدوى (٤) لدائكم من هذه المغازي والبعوث، لولا طيب ليلة الإياب وفرحة القفل، فإنها تعقب راحة وإني لا أريد أن أرى الفرحَ عندكم ولا الرَّاحةَ بكم؛ وما أراكم إلا كارهين لمقالتي، أنا والله لرؤيتكم أكرهُ، ولولا ما أريد من تنفيذ طاعة أمير المؤمنين فيكم ما حَمَّلْتُ نفسي مُقاساتكم والصبرَ على النظر إليكم؛ والله أسأل حُسْنَ العون عليكم! ثم نزل.

# خطبة الحجاج حين أراد الحج

يأهل العراق، إني أردتُ الحج، وقد استخلفتُ عليك آبنِي محمداً، وما كنتم له بأهل. وأوصيتُه فيكم بخلاف ما أوصى به رسولُ الله عُلِيلَةٍ في الأنصار؛ فإنه أوصى أن يُقبل من محسنهم ويُتجاوز عن مسيئهم، وأنا. أوصيته أن لا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم! ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة لا يمنعكم من إظهارها إلا خوفي، تقولون: لا أحسن الله له الصحابة! وإني أعجًل لكم الجواب: فلا أحسن الله عليكم الخلافة! ثم نزل.

<sup>(</sup>١) الهجر: الترك والإغفال. (٢) دبراً: أي في آخر وقتها.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم الآية ٣١ . (٤) أدوى: أهلك وأقطع.

#### خطبة للحجاج

خرج الحجاج يريد العراق والياً عليها في اثنى عشر راكباً على النجائب<sup>(۱)</sup>، حتى دخل الكوفة [فجأةً] حين انتشر النهار، وقد كان بشر بن مروان بعث المهلب إلى الحرورية، فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله، ثم صعد المنبر وهو ملشَّم بعهامة خزّ، فقال: عليّ بالناس، فحسبوه وأصحابه خوارج، فهمُّوا به، حتى إذا اجتمع الناس في المسجد، قام، ثم كشف عن وجهه، ثم قال:

أنا آبن جَلا وطلاعُ الشَّايا صليبُ العودِ من سَلَفي رياح وماذا يبتغي الشَّعراءُ مني أخو خسينَ مجتمعٌ أشُدِي وإني لا يعرودُ إليَّ قِسرْني

متى أضع العامة تعرفوني (٢) كنصل السيف وضاح الجبين وقد جاوزت حد الأربعين ونجَدَدني مُداورة الشّئون (٢) غيداة العبين عُداة العبين إلا في قدرين

أما والله إني لأحمل الشر بحمله، وأحذوه بنعله، وأجْزيه بمثله؛ وإني لأرى رُّوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني لَصاحبُها؛ وإني لأنظر الدِّماء بين العمائم والَّلحى تترقرق.

# قد شمَّرت عن ساقها فشمِّر (١)

م قال:

قد لفَّها الليل بسوّاق حُطَمْ (٥) ولا بجزّارٍ على ظهْرِ وضَمَا (٦)

هـذا أوان الشـد فـاشتـدي زيّـم ليس بِــراعِـــي إبـــل ولا غنم

م قال:

<sup>(</sup>١) بخائب الابل: خيارها . (٢) ابن جلا: الصبح .

<sup>(</sup>٣) المنجد من الرجال: الذي جرب الأمور وعرفها . (٤) الشد: العدو .

<sup>(</sup>٥) زيم: اسم فرس أو ناقة . والحطم: الراعي الظلوم للماشية . (٦) الوضم: كل ما قطع عليه اللحم .

قد لَفها الليل بعَصْليِّ أروعَ خَرَاج من الدويُّ (١) مهاجرِ ليس بأعرابيُّ

م قال:

قد شمَّرت عن ساقها فشَدّوا ما علَّتي وأنا شيعة إد (٢) والقوسُ فيها وَتَر عُرُدُ مثل ذراع البِكر أو أشدُّ (٢)

إني والله يأهل العراق، ومعدن الشقاق والنفاق، ومساوى الأخلاق، لا يُغمز جانبي كتَغْاز التّين، ولا يُقعقَع (٤) لي بالشنان (٥) ؛ ولقد فُررتُ عن ذكاء. وفتّستُ عن تجربة، وأجريت إلى الغاية القصوى؛ وإنّ أمير المؤمنين نثر كنانته بين يديه ثم عجم عيدانها، فوجدني أمرّها عوداً وأشدّها مكسراً، فوجهني إليكم، ورماكم بي، فإنكم قد طالما أوضعتم (١) في الفتن وسننتم سنن الغيّ؛ وآيم الله لألحوْنَكم لحُو العصا، ولأقرعنكم قرع المروة (٧)، ولأعصبنكم عصب السّلمة (٨)، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، أما والله لا أعد إلا وفيت؛ ولا أخلُق إلا فَريت (١)؛ فإياي وهذه الشفعاء، والزرافات والجماعات، وقالاً وقيلاً. وما يقولون؛ وفيم أنتم وذاك؟ والله لتستقيمُن على طريق الحق، أو لأدعن لكل رجل منكم شُغلاً في جسده! من وجدته بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه وانتهبت ماله وهدمت منزله.

فشمَّر الناس بالخروج إلى المهلب؛ فلما رأى المهلب ذلك قال: لقد ولي العراق خررُ ذكر.

### خطبة الحجاج لما مات عبد الملك

# قا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

(١) العصلبي: الشديد القوي . والأروع الذكى . والدوي: الفلاة الواسعة .

<sup>(</sup> ٢ ) إد: داهية . ( ٣ ) عرد: شديد .

<sup>(</sup> ٤ ) القعقعة: تحريك الشيء اليابس مع صوت، كالسرح وغيره.

<sup>(</sup>٥) الشنان: القرب البالية . (٦) أوضعتم: أسرعتم .

<sup>(</sup>٧) المروة: حجارة بيض براقة تورى النار . (٨) السلمة: شجر كثير الشوك .

<sup>(</sup> ٩ ) أخلق: أقدر . وفريت: قطعت .

أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى نعى نبيّكم عَلِيلِهُ إلى نفسه فقال: ﴿ إنك ميّت وإنهم ميّتون ﴾ (١) ؛ وقال: ﴿ وما محد إلا رسول قد خَلتْ من قبله الرسلُ أفئِن مات أو قتِل آنقلبتمْ على أعقابِكم ﴾ (٢) ؟ فهات رسول الله عَلِيلَهُ ، ومات الخلفاء الراشدون المهتدون المهديون، منهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثان الشهيد المظلوم، ثم تبعهم معاوية ؛ ثم وليكم البازل الذكر الذي جرّبته الأمور، وأحكمته التجارب مع الفقه وقراءة القرآن، والمروءة الظاهرة، واللين لأهل الحق، والوطء لأهل الزيغ ؛ فكان رابعاً من الولاة المهديين الراشدين ؛ فاختار الله له ما عنده، وألحقه بهم، وعهد إلى شبهه في العقل والمروءة والحزم والجلد والقيام بأمر الله وخلافته ؛ فاسمعوا له وأطيعوه.

أيها الناس؛ إياكم والزَّيْغ (٢)؛ فإن الزيغ لا يَحيق إلا بأهله، ورأيتم سيرتي فيكم، وعرفت خلافكم، وقَبلتكم على معرفتي بكم؛ ولو علمتُ أنّ أحداً أقوى عليكم مني، أو أعرف بكم، ما ولِيتُكم؛ فإياي وإياكم؛ من تكلم قتلناه؛ ومن سكت مات بدائه غاً! ثم نزل.

### خطبة الحجاج

لما أصيب بولده محمد وأخيه محمد:

أيها الناس، محمَّدان في يوم واحد! أما والله لقد كنتُ أحب أنها معي في الدنيا مع ما أرجو لها من ثواب الله في الآخرة؛ وآيم الله ليوشكن الباقي مني ومنكم أن يفنى، والجديد مني ومنكم أن يلي، والحيّ مني ومنكم أن يموت؛ وأن تُدال الأرض منا كما أدلنا منها؛ فتأكل من لحومنا؛ وتشرب من دمائنا؛ كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من ثمارها، وشربنا من مائها؛ ثم يكون كما قال الله: ﴿ ونُفخ في الصُّور فإذا هم من الأجْداث إلى ربّهم ينْسِلونَ ﴾ (٤). ثم تمثل بهذين البيتين:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٠. (٢) سورة آل عمران الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الزيغ: الميل عن الحق. (٤) سورة يس الآية ٥١.

عَزائي نبيُّ الله من كلِّ مِّيتٍ وحسْبي ثوابُ الله من كلِّ هالكِ إذا ما لَقيتُ اللهَ عني راضياً فإنَّ سُرورَ النفِس فيا هُنالـك

خطب الحجاج في يوم جمعة فأطال الخطبة؛ فقام إليه رجل فقال: إن الوقت لا ينتظرك، والرب لا يعذرك! فأمر به إلى الحبس! فأتاه آل الرجل وقالوا: إنه مجنون! فقال: إن أقرّ على نفسه بما ذكرتم خليتُ سبيْله. فقال الرجل: لا والله لا أزعم أنه آبتلاني وقد عافاني.

#### خطبة للحجاج

ذكروا أن الحجاج مرض ففرح أهل العراق؛ وقالوا: مات الحجاج! فلما بلغه تحامل حتى صعد المنبر فقال:

يا أهل الشقاق والنفاق! نفخ إبليس في مناخركم فقلتم: مات الحجاج، ومات الحجاج ومات الحجاج فمة ؟ والله ما أحب أن لا أموت! وما أرجو الخير كلّه إلا بعد الموت، وما رأيت الله عز وجل رضي الخلود لأحد من خلقه، إلا لأهونهم عليه: إبليس؛ ولقد رأيت العبد الصالح سأل ربّه فقال: ﴿ ربّ آغفر لي وهَبْ لي مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بَعدي إنكَ أنت الوهّابُ ﴾ (١). ففعل؛ ثم اضمحل كأن لم يكن.

#### خطبة للحجاج

خطب فقال في خطبته:

سوْطي سيفي، ونِجادُه في عنُقي، وقائمه في يدي؛ وذبابُه قلادة لمن اغترني! فقال الحسن: بؤساً لهذا! ما أغره بالله.

وحلف رجل بالطلاق أن الحجاج في النار، ثم أتى زوجته، فمنعتْه نفسَها فأتى ابنَ شُرمة يستفتيه؛ فقال: يا بن أخي آمض فكن مع أهلك، فإن الحجاج إن لم يكن من

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٣٥. (٢) ذباب السيف: حد طرفيه.

أهل النار، فلا يضرُّك أن تزني.

هذا ما ذكرناه في كتابنا من الخطب للحجاج، وما بقي منها فهي مستقصاة في كتاب اليتيمة الثانية، حيث ذكرت أخبار زياد والحجاج، وإنما مذهبنا في كتابنا هذا أن نأخذ من كل شيء أحسنه ونحذف الكثير الذي يُجتزأ منه بالقليل.

#### خطبة طاهر بن الحسين

لما افتتح مدينة السلام صعد المنبر وأحضر جماعة من بني هاشم والقواد وغيرهم فقال:

الحمد لله مالك الملك، يُؤتي الملك من يشاء، وينزعُ الملك ممن يشاء، ويُعِز من يشاء، ويُعِز من يشاء، ويُغِز من يشاء، ويُذِلَّ من يشاء؛ ولا يُصلح عمل المفسدين، ولا يَهدِي كيْد الخائنين؛ إنّ ظهور غَلَبَتِنا لم يكن من أيدنا ولا كيدنا، بل اختار الله لخلافته \_ إذ جعلها عموداً لدينه، وقواماً لعباده \_ من يستقل بأعبائها، ويضطلع بجملها.

### خطبة عبد الله بن طاهر

خطب الناس وقد تيسر لقتال الخوارج؛ فقال: إنكم فئة الله المجاهدون عن حقه، الذابُّون عن دينه، الذائدون عن محارمه، الداعون إلى ما أمر به من الاعتصام بحبله، والطاعة لوُلاةِ أمره، الذين جعلهم رعاة الدين، ونظام المسلمين فاستنجزوا موعود الله ونصره بمجاهدة عدوة وأهل معصيته، الذين أشروا(۱) وتمردوا وشقوا العصا، وفارقوا الجهاعة، ومَرقوا من الدين، وسعَوْا في الأرض فساداً، فإنه يقول تبارك وتعالى: ﴿ إِن تَنْصُرُوا اللّهَ يَنُصُرْكم ويُثَبَّتْ أقدامكم ﴾ (٢) فليكن الصبر معقلكم الذي وتعالى: ﴿ إِن تنْصُروا اللّهَ يَنُصُرْكم ويُثَبِّتْ أقدامكم ﴾ (١) فليكن الصبر معقلكم الذي اليه تلجئون، وعُدتكم التي تستظهرون؛ فإنه الوزر المنبع الذي دلكم الله عليه، والجُنة الحصينة التي أمركم الله بلباسها؛ غضوا أبصاركم، وأخفتوا أصواتكم في مصافّكم، وامضوا قُدُماً على بصائركم، فارغين إلى ذكر الله والاستعانة به كها أمركم الله؛ فإنه وامضوا قُدُماً على بصائركم، فارغين إلى ذكر الله والاستعانة به كها أمركم الله؛ فإنه

<sup>(</sup>١) أشروا: بطروا واستكبروا . (٢) سورة محمد (ص) الآية ٧.

يقول: ﴿إذا لقِيتُمْ فئةً فاثْبُتُوا واذكُروا الله كثيراً لعلَّكُمْ تُفْلِحون ﴾(١). أيدكم الله بعز الصبر، ووليّكم بالحياطة والنصر.

### خطبة قتيبة بن مسلم

قام بخراسان حين خلع سليان بن عبد الملك، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أتدرون من تبايعون ؟ إنما تبايعون يزيد بن ثَروان \_ يعني هَبنَّقة القيسي \_ كأني بأميرٍ مزْجاءٍ وحَكَم قد أتاكم يحكم في أموالكم ودمائكم وفروجكم وأبشاركم.

ثم قال: الأعراب! وما الأعراب؟ لعن الله الأعراب! جعتُهم كما يُجمع فَرْخُ الخُرْبَق (٢) من منابت الشيح والقيصوم (٣) ومنابت الفلفل، يركبون البقر؛ ويأكلون المبيد (٤) ، فحملتهم على الخيل، وألبستهم السلاح حتى منع الله بهم البلاد، وجبى بهم الفيء . قالوا: مُرْنا بأمرك . قال: غُرُّوا غيري .

#### وخطبة لقتيبة بن مسلم

يأهل العراق، ألستُ أعلم الناس بكم؟ أما هذا الحي من أهل العالية فنَعَمُ الصدقة، وأما هذا الحي من بكر بن وائل فعلْجة (٥) بَظْراء لا تَمنع رجليها، وأما هذا الحي من عبد القيس فها ضرب العير (٦) بذنبه، وأما هذا الحي من الأزد فعلوجُ خلق الله وأنباطه؛ وآم الله لو ملكت أمر الناس لنقشت أيديهم، وأما هذا الحي من تميم فإنهم كانوا يسمون الغدر في الجاهلية كيسان.

وقال الشاعر:

إذا كنتَ مِن سعدٍ وخالُكَ منهم بعيداً فلا يَغْرُك خالكَ من سعد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٤١. (٢) الخربق: نبت كالسم يغشي على صاحبه.

<sup>(</sup>٣) الشيح والقيصوم: من نبات السهل. (٤) الهبيد: حب الحنظل.

<sup>(</sup> o ) العلجة · أنثى العلج: وهو الرجل من كفار العجم . ( ٦ ) العير : الحمار .

# إذا ما دُعوا كيْسانَ كانت كُهولُهُمْ إلى الغدر أدنى مِن شبابهم المرد

### وخطبة لقتيبة بن مسلم

يأهل خراسان، قد جرّبتم الولاة قبلي؛ أتاكم أمية فكان كاسمه أمية الرأي، وأمية الدين فكتب إلى خليفته: إن خراج خراسان لو كان في مطبخه لم يكفه؛ ثم أتاكم بعده أبو سعيد ثلاثاً، لا تدرون أفي طاعة الله أنتم أم في معصيته؟ ثم لم يجب فَيْئاً، ولم يَبلُ عدواً؛ ثم أتاكم بنوه بعده مثل أطباء (١) الكلبة؛ منهم ابن رَحْمة، حِصان يضرب في عانة؛ لقد كان أبوه يخافه على أمهات أولاده! ثم أصبحتم وقد فتح الله عليكم البلاد [وأمّن لكم السّبل] حتى إنّ الظعينة لتخرج من مرو إلى سمرقند في غير جوار.

قوله أبو سعيد، يريد المهلب بن أبي صفرة. وقوله: ابن رحمة: يريد يزيد بن المهلب.

### خطبة ليزيد بن المهلب

حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ، ثم قال:

أيها الناس، إني أسمع قول الرعاع، قد جاء العباس، قد جاء مسلمة، قد جاء أهل الشام. وما أهل الشام إلا تسعة أسياف: منها سبعة معي، وآثنان عليّ، وما مسلمة إلا جرادة صفراء وأما العباس فبسطوس بن بسطوس، أتاكم في برابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأخلاط؛ أقبل إليكم الفلاحون والأوباش كأشلاء اللحم، والله ما لقوا قط حدّاً كحدكم، ولا حديداً كحديدكم، أعيروني سواعدكم ساعة تصفقوا (٢) بها خراطيمهم (٢)؛ فإنما هي غدوة أو روحة حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

#### خطبة قس بن ساعدة الإيادي

ابن عباس قال: قدم وفد إياد على رسول الله عَلِينَ ، فقال: أيكم يعرف قس بن

<sup>(</sup>١) الأطباء: جمع طبي: وهو لذات الخف والظلف كالثدي للمرأة.

<sup>(</sup>٢) صفقه بالسيف: ضربه. (٣) خراطيم: جمع خرطوم، وهو الأنف.

ساعدة الإيادي ؟ قالوا: كلنا يعرفه قال: فما فعل؟ قالوا: هلك! قال: ما أنساه بسوق عكاظ في الشهر الحرام على جمل له أحر وهو يخطب الناس ويقول:

آسمعوا وعُوا: من عاش مات، ومن مات فات، وكلَّ ما هو آتٍ آتٍ؛ إنَّ في السماء لخَبراً، وإنَّ في فلكٍ يدور. السماء لخَبراً، وإنَّ في الأرض لعِبراً، سحائبٌ تمور، ونجومٌ تغور، في فلكٍ يدور. يُقْسِم قسٌّ قَسَاً: إن لله ديناً هو أرضى من دينكم هذا.

ثم قال: مالي أرى الناس يذهبون ولا يَرجعون؟ أرَضوا بالإقامة فأقاموا؟ أم تركوا فناموا.

# أيكم يروي من شعره؟ فأنشد بعضهم:

في الذَّاهبين الأوّل ـ ين منَ القرون لنا بصائرْ لل رأيت مسوارداً للموْتِ ليس لها مصادرْ ورأيتُ قومي نحوها تمضي: الأكابر والأصاغر لا يسرجعُ الماضي ولا يبقى من الباقين غابِرْ أيقنْ صار القوْمُ صائرْ

## خطبة عائشة أم المؤفنين رحها الله يوم الجمل

قالت: أيها الناس صه صه؛ إنّ لي عليكم حق الأمومة، وحقّ الموعظة؛ لا يتهمني الا من عصى ربّه؛ مات رسول الله عليه بين سحري (۱) ونحري؛ فأنا إحدى نسائه في الجنة، له ادّ خرني ربي وخلّصني من كلّ بُضع (۱)؛ وبي مَيَّز مُؤمنكم من منافقكم، وبي أرْخص الله لكم في صعيد الأبواء (۱)؛ ثم أبي ثاني اثنيْن الله ثالثها؛ وأول من سمّي صدّيقاً، مضى رسول الله عليه راضياً عنه؛ وطوقه أعباء الإمامة، ثم اضطرب حبل الدين بعده؛ فمسك أبي بطرفيه، ورتق لكم فتق النفاق، وأغاض (۱) نبع الردة،

<sup>(</sup>١) السحر: الرئة . (٢) البضع: النكاح .

<sup>(</sup>٣) صعيد الأبواء: تراب المفازة. (٤) أغاض: نقص.

وأطفأ ما حشّت (١) يهود؛ وأنتم يومئذ جُحْظُ العيون، تنظرون العدوة (٢)، وتسمعون الصيحة؛ فرأب الثّأي، وأود (٢) من الغلظة، وامتاح (٤) من الهُوّة؛ حتى اجْتَحى دفين الداء؛ وحتى أعطن الوارد، وأورد الصادر، وعل الناهل؛ فقبضه الله إليه واطئاً على هامات النفاق، مذكياً نار الحرب للمشركين؛ فانتظمت طاعتكم بحبله؛ فولى أمركم رجلاً مُرْعِياً إذا رُكِن إليه، بعيداً ما بين اللابتين إذا ضُلّ، عُرَكة للأذاة بجنبه صفوحاً عن أذاة الجاهلين، يقظان الليل في نُصرة الإسلام؛ فسلك مسلك السابقيه؛ ففرق شمل الفتنة، وجمّع أعضاد ما جمّع القرآن، وأنا نُصْب المسألة عن مسيري هذا؛ لم ألتمس إثماً، ولم أؤرّث فتنة أوطِئكُمُوها؛ أقول قولي هذا صدقاً وعدلاً، وإعذاراً وإنذاراً؛ وأسأل الله أن يصلي على محمد، وأن يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين.

### خطبة عبد الله بن مسعود

أصدق الحديث كتابُ الله. وأوثقُ العُرى كلمةُ التقوى، خير زاد؛ وأكرم الملل ملة إبراهيم عَلِيلِهُ، وخير السنن سُنَةُ محمد عَلِيلِهُ، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وخير الأمور أوساطها، وما قل وكفى خيرٌ مما كثر وألمى، لنَفْسٌ تحييها خير من إمارة لا تحصيها. خير الغنى غنى النفس. خيرُ ما ألقي في القلب اليقين. الخمر جماع الآثام. النساءُ حبائل الشيطان. الشبابُ شعبة من الجنون. حبُّ الكفاية مفتاحُ المعْجزَة. شرَّ من الناس من لا يأتي الجماعة إلا دُبُراً (٥)، ولا يذكر الله إلا هُجْراً (١٠). سبابُ المؤمن فُسوق، وقتالهُ كُفر، وأكلُ لحمه معصية؛ من يتألَّ (٧) على الله يُكذبه، ومن يغفِر يُغفر له. مكتوب في ديوان المحسنين: من عفا عُفِيَ عنه. الشقيُّ شقي في بطن أمه. السعيدُ من وُعِظ بغيره. الأمور وبعواقبها. ملاكُ الأمر خواتيمه. أحسنُ الهدْي هَدْيُ الأنبياء. أقبحُ الضلالةِ الضلالة بعد الهدى. أشرفُ الموت الشهادةُ. من يعرف البلاء يُنكرُه.

<sup>(</sup>١) حشَّ النار: أوقدها . (٢) العدوة: الوثبة . (٣) أود: عطف وألان .

<sup>(</sup>٤) امتاح: انتزع. (٥) دبراً: في آخر الوقت.

<sup>(</sup>٦) الهجر: الترك والإغفال. (٧) يتأل: يقسم.

# خطبة لعتبة بن مروان بعد فتح الأبلة

حمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على النبي عَلِيْكُ ؛ وقال:

إن الدنيا قد تولّت [حذّاء مدبرة]، وقد آذنت أهلها منها بصرم، وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها؛ ألا وإنكم مفارقوها لا مَحالة، ففارقوها بأحسن ما يحضرُكم؛ ألا إنّ من العَجب أني سمعت رسول الله عليه يقول: إن الحجر الضخم يُرمَى به في شفير جهنم فيهوي في النار سبعين خريفاً، ولِجَهنّم سبعة أبواب، بين كل بابين منها مسيرة خسمائة عام، وليأتين عليها ساعة وهي كظيظ (۱) بالزحام»؛ ولقد كنت مع رسول الله عليها سابع سبعة مالنا طعام إلا ورق البسام، حتى قرحت أشداقنا؛ فوجدت أنا وسعد بن مالك تمرة فشققتها بيني وبينه نصفين، وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر وإنه لم يكن نبوة قط إلا تناسخت (۲)؛ وأنا أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظياً وفي أعين الناس صغيراً.

# خطب عمرو بن سعيد الأشدق

لما عقد معاوية ليزيد البيعة، قام الناس يخطبون؛ فقال [معاوية] لعمرو بن سعيد: قم يا أبا أمية. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أما بعد فإن يزيد بن معاوية أمل تأملونه ، وأجل تأمنونه ؛ إن استضفم إلى حلمه وَسِعكم ، وإن احتجم إلى رأيه أرشدكم ، وإن افتقرم إلى ذات يده أغناكم ؛ جذع (٢) قارح (٤) ، سوبِق فسبق ، و مُوجِد فمجد ، وقورع فقرع ؛ فهو خلف أمير المؤمنين ولا خلف منه .

فقال له معاوية: أوسعت أبا أمية فاجلس.

<sup>(1)</sup> الكظيظ: الإمتلاء. (٢) تناسخت: تداولت.

<sup>(</sup>٣) الجذع: الفرس في سنته الثانية . (٤) القارح: الذي كملت أسنانه .

### وخطبة لعمرو بن سعيد بالمدينة

قال أبو العباس بن الفرج الرياشي: حدّ ثنا ابن عائشة قال: قدم عمرو بن سعيد ابن العاص الأشدق المدينة أميراً، فخرج إلى منبر رسول الله على فقعد عليه وغمْض عينيه وعليه جبة خَز قرمز، ومُطرف خز قرمز، وعامة خز قرمز؛ فجعل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إعجاباً بها، ففتح عينيه فإذا الناس ينظرون إليه؛ فقال: ما بالكم يا أهل المدينة ترفعون إلي أبصاركم، كأنكم تريدون أن تضربونا بسيوفكم ؟ أغرَكم أنكم فعلتم ما فعلتم فعفونا عنكم ؟ أما إنه لو أُثِبْتم بالأولى ما كانت الثانية؛ أغرَكم أنكم قتلتم عثمان فوافقتم (۱۱) ثائرنا منا رفيقاً، قد فنى غضبه وبقي حلمه ؟ اغتنموا أنفسكم، فقد والله ملكناكم بالشباب المقتبل، البعيد الأمل الطويل الأجل، حين فرغ من الصغر، ودخل في الكبر، حليم حديد، ليّن شديد رقيق كثيف، رفيق عنيف، حين اشتد عظمه. واعتدل جسمه، ورمى الدهر ببصره، واستقبله بأشره، فهو إن عض نهس (۱۲)، وإن سطا فرس (۱۳)، لا يُقَلْقِل له الحصى، ولا

قَال: فَمَا بَقِي بَعِد ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثُ سَنَينَ وَثَمَانِيةً أَشْهِر، حَتَى قَصَمُهُ الله .

## خطبة لعمرو بمكة

العتبي قال: استعمل سعيد بن العاص وهو وال على المدينة ابنّه عمرو بن سعيد والياً على مكة ، فلها قدم لم يلقّه فرشي ولا أموي إلا أن يكون الحرث بن نوفل ، فلها لقيه قال له: يا حار ، ما الذي منع قومَك أن يلقوني كها لقيتني؟ قال: ما منعهم من ذلك إلا ما استقبلتني به ؛ والله ما كنيتني ، ولا أتممت اسمي ، وإنما أنهاك عن التكبر على أكفائك ، فإن ذلك لا يرفعك عليهم ولا يضعهم لك. قال: والله ما أسأت الموعظة ، ولا أتهمك على النصيحة ، وإن الذي رأيت مني لَخْلق. فلها دخل مكة قام على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال:

تُقرع له العصا، ولا يمشى السُّهَّمَى (١).

<sup>(</sup>٣) نهس اللحم: أخذه بمقدم اسنانه ونتفه.

<sup>(</sup>٤) السمهي: الباطل والكذب.

<sup>(</sup>١) وافقتم: وجدتم؛ والثائر: الآخذ بالثأر .

<sup>(</sup>٣) فرس الفريسة: دق عنقها .

أما بعد ، معشر أهل مكة ، فإنا سكناها حِقْبة ، وخرجنا عنها رغبة ، ولذلك كنا إذا رُفعت لنا لهُوة بعد لهُوة (١) أخذنا أسناها ، ونزلنا أعلاها ؛ ثم شَدخ (٢) أمر بين أمرين ، فقتلنا وقتلنا ؛ فوالله ما نزعنا ولا نُزع عنا ، حتى شرب الدم دماً ، وأكل اللحم لحماً ، وقرع العظم عظماً ؛ فولي رسول الله على الله الله إياه ، واختياره له ؛ ثم ولي أبو بكر لسابقته وفضله ؛ ثم ولي عمر ؛ ثم أُجيلت قداح نُزعن من شُعب (٢) حول نبعة ، ففاز بحظها أصلبها وأعتقها ، فكنا بعض قداحها ؛ ثم شدخ أمر بين أمرين ، فقتلنا وقتلنا ، فوالله ما نزعنا ولا نُزع عنا حتى شرب الدم دماً ، وأكل اللحم لحماً ، وقرع العظم عظماً ، وعاد الحرام حلالاً ، وأسكت كل ذي حسن عن ضرب مهند ، عركاً عركاً ، وعسفاً ، وخزاً ونهساً ، حتى طابوا عن حقنا نفساً ، والله ما أعطوه عن هوادة ، ولا رضوا فيه بالقضاء ؛ أصبحوا يقولون : حقنا غُلبنا عليه ، فجزيناه هذا ، وهذا في هذا .

يا أهل مكة ، أنفسكم أنفسكم! وسفهاء كم سفهاء كم! فإن معي سوطاً نكالا ، وسيفاً وبالا ، وكلِّ منصوبٌ على أهله. ثم نزل.

### خطبة للأحنف بن قيس

قال بعد حد الله والثناء عليه: يا معشر الأزد وربيعة ، أنتم إخواننا في الدين وشركاؤنا في الصّهر<sup>(٤)</sup> ، وأشِقَاؤُنا في النسب ، وجيرانُنا في الدار ، ويدُنا على العدو ، والله لأزدُ البصرة أحبُّ إلينا من تميم الكوفة ، ولأزدُ الكوفة أحب إلينا من تميم الشام ؛ فإن استشرف شنآنُكم وأبَى حسدُ صدوركم ، ففي أحلامنا وأموالنا سَعة لنا ولكم .

#### خطبة ليوسف بن عمر

قام خطيباً فقال: اتقوا الله عباد الله: فكم مؤمِّل أملاً لا يبلغه، وجامع مالاً لا

<sup>(</sup>١) اللهوة: العطية. (٢) شدخ: فرق وباعد.

<sup>(</sup>٣) الشعب: الأغصان. (٤) الصّهر: القريب بالزواج.

يأكلُه، ومانع على سوف يتركه؛ ولعله من باطل جَمَعَهُ، ومن حقّمِنعَهُ أصابه حراماً، وأورثه عدوّاً حلالاً، فاحتمل إصْرَه (١)، وباء بِوِزْدهِ، وورد على ربه أسفاً لهفاً، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

## خطبة لشداد بن أوس الطائي

حد الله وأثنى عليه وقال: ألا إن الدنيا عرَض حاضر، يأكل منها البَرُّ والفاجر؛ ألا إن الآخرة وعد صادق، يحكم فيها مَلِكٌ قادر؛ ألا إن الخيرَ كله بحذافيره في الجنة؛ ألا إن الشرَّ كله بحذافيره في النار، فاعملوا ما عملتم وأنتم في يقين من الله، واعلموا أنكم معروضة أعمالكُمْ على الله، ﴿ فَمنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَره، ومَنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَره، ومَنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَره، وعَنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَره، وعَنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَره، وعَنْ يعمَلْ مِثقالَ ذَرَةٍ شَرَّاً يَره ﴾ (٢) وغفر الله لنا ولكم.

#### خطبة لخالد بن عبد الله القسري

صَعِد المنبر يوم جمعة وهو والي مكة ، فذكر الحجاج فأحمد طاعته وأثنى عليه خيراً ؛ فلم كان في الجمعة الثانية ورد عليه كتاب سليان بن عبد الملك يأمره فيه بشتم الحجاج وذكر عيوبه وإظهار البراءة منه : فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

إن إبليس كان ملكاً من الملائكة ، وكان يُظهر من طاعة الله ما كانت الملائكة ترى له به فضلاً ، وكان قد علم الله من غشه وخبثه ما خفى على ملائكته فلما أراد فضيحته ابتلاه بالسجود لآدم ، فظهر لهم ما كان يخفيه عنهم ، فلعنوه ؛ وإن الحجاج كان يُظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلاً ، وكان الله قد أطلع أمير المؤمنين من غشه وخبثه على ما خفي عنا ؛ فلما أراد [الله] فضيحته أجرى ذلك على يد أمير المؤمنين ، [ فَلعَنه] ، فالعنوه لعنه الله!

خطبة لمصعب بن الزبير

قدم العراق فصعد المنبر ثم قال:

 <sup>(</sup>١) الإصر: الذنب.
 (٢) سورة الزلزلة الآية ٧ و ٨.

بسم الله الرحن الرحم. ﴿ طسم تِلكَ آياتُ الكِتَابِ المبينِ ، نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وفَرْعَونَ بالحقِ لقَوْم يُؤْمنُونَ ، إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وجَعلَ أَهْلهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَائفَةً مِنْهُم يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ ويَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ ، إِنَّه كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴾ (١) وأشار بيده نحو الشام ﴿ ونُريدُ أَنْ نَمُنَ على الذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ ونَجْعَلهُمْ أَنِّمةً ونَجْعَلهُمُ الوارِثينَ ﴾ (٢) وأشار بيده نحو الحجاز ﴿ ونُمكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ونُرِي وَرُعَوْنَ وهامَانَ وجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانوا يَحْذَرُونَ ﴾ (٣) وأشار بيده نحو العراق.

# خطبة للنعان بن بشير بالكوفة

قال: إني والله ما وجدت متني ومتَلكم إلا الضبع والثعلب: أتيا الضبّ في جحره فقالا: أباحِسْل. قال: أجبتكما. قالا: جئناك نختصم. قال: في بيته يُؤْتى الحكم. قالت الضبع: فتحت عيني. قال: فعلَ النساء فعلْت. قالت: فلقطت تمرةً. قال: حلواً الخبيت. قالت: فلطمته لطمة! اجْتَنيت. قالت: فاختطفها تُعالةُ! قال: لنفسه بَغى [ الخبر]. قالت. فلطمته لطمة! قال: حقاً قضيت. قالت: فلطمني أخرى. قال: كان حُرّاً فانتصر. قالت: فاقض الآن بيننا. قال: حدث امْراًةً حديثين، فإنْ أبتْ فاربَع، أي: اسكت.

#### خطبة شبيب بن شيبة

قيل لبعض الخلفاء: إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعد له، فلو أمرته أن يصعد المنبر لرجوت أن يفتضح، قال: فأمر رسولاً فأخذ بيده إلى المسجد، فلم يفارقه حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي علي علي علي النبي علي عليه على النبي علي النبي المنافر، والبحر الزاخر، والبحر الزاخر، والبحر الزاخر، والبحر الزاخر، وأما الأسد الخادر فأشبة منه صولته ومضاء، وأما البحر الزاخر فأشبه منه نورة وضياء، وأما القمر الباهر فأشبه منه نورة وضياء، وأما الربيع الناضر فأشبه منه حُسنَه وبهاء، ثم نزل عن المنبر وأنشأ يقول:

 <sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ١ - ٤.
 (٢) سورة القصص الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٦.

وموْقفٍ مِثلَ حدِّ السَّيف قمتُ بِه أَحْمِي الذِّمارَ وتَرمينِي بِهِ الحَدَقُ(١) فَمَا زَلِقُسوا (٢) فَمَا زَلِقُسوا (٢)

# خطب لعتبة بن أبي سفيان

بلغه عن أهل مصر شي فأغضبه، فقام فيهم، فقال بعد أن حد الله وأثنى عليه:

يا أهل مصر، إياكم أن تكونوا للسيف حصيداً، فإن لله فيكم ذبيحاً لعثمان أرجو أن يولَيني نسْكه (٢)؛ إن الله جعكم بأمير المؤمنين بعد الفُرقة، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقه وكان الله فيكم، ومنّة منه عليكم؛ وقد بلغنا عنكم نجْمُ قول، أظهره تقدَّمُ عفو منا، فلا تصيروا إلى وحْشة الباطل بعد أنس الحق، بإحياء الفتنة وإماتة السّنن؛ فأطأكم وطأة لا رمق معها؛ حتى تنكروا مني ما كنتم تعرفون، وتستخشنوا ما كنتم تستلينون؛ وأنا أشْهِد عليكم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

## وخطبة لعتبة بن أبي سفيان

يا حاملي الأم أنوف ركبت بين أعين، إنما قلّمت أظفاري عنكم ليلين مَسّي إياكم، وسألتُكم صلاحَكم؛ إذ كان فسادكم راجعاً عليكم، فأما إذ أبيتم إلا الطعن على الولاة، والتنقّص للسلف، فوالله لأقطعن على ظهوركم بطون السّياط، فإن حسمت داءكم وإلا فالسيف من ورائكم، ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذا جُدتم لنا بالمعصية، ولا أؤيسكم من مراجعة الحسنى إن صرتم إلى التي هي أبرٌ وأتقى.

## وخطبة لعتبة بن أبي سفيان

لما اشتكى شكاته التي مات فيها، تحامل إلى المنبر فقال:

يا أهل مصر، لا غنَى عن الرب، ولا مهربَ من ذنب؛ إنه قد تقدَّمت منى

<sup>(</sup>١) الذَّمار: المال والعرض والشرف وغير ذلك.

<sup>(</sup>۲) زلقت: ضللت وزليت.(۲) نسكه: دمه.

إليكم عقوبات كنت ارجو يومئذ الأجر فيها، وأنا أخاف اليوم الوِزْرَ منها، فليتني لا أكون آخترت دنياي على معادي، فأصلحتكم بفسادي؛ وأنا أستغفر الله منكم، وأتوب إليه فيكم؛ فقد خِفت ما كنتُ أرجو نفعاً عليه، ورجوتُ ما كنت أخاف آغتيالاً به، وقد شَقِي من هَلكَ بين رحمةِ الله وعفوه؛ والسلام عليكم، سلامَ من لا ترونه عائداً إليكم. قال: فلم يَعدْ.

#### وخطبة لعتبة

العتبي: قال سعد القصر: احتبست عنا كتب معاوية بن أبي سفيان حين أرجف أهل مصر بموته، ثم قدم علينا كتابه بسلامته؛ فصعد عتبة المنبر والكتاب في يده، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

يا أهل مصر، قد طالت معاتبتنا إياكم بأطراف الرماح وظُباتِ (۱) السيوف، حتى صرنا شجى في لهواتكم ما تُسيغه حلوقكم، وأقذاءً في أعينكم ما تطرف عليها جفونكم، أفحين اشتدت عرى الحق عليكم عقداً واسترخت عقد الباطل منكم حَلا، أرجفتم بالخليفة، وأردتم تهوين الخلافة، وخضتم الحق إلى الباطل، وأقدم عهدكم به حديث، فآربحوا أنفسكم إذا خسرتم دينكم؛ فهذا كتاب أمير المؤمنين بالخبر السارً عنه والعهد القريب منه؛ واعلموا أن سلطاننا على أبدانكم دون قلوبكم؛ فأصلحوا لنا ما ظهر، نكلْكم إلى الله فيما بَطن؛ وأظهروا خيراً وإن أضمرتم شراً، فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون؛ وعلى الله أتوكل وبه أستعين. ثم نزل.

# خطبة عتبة في الموسم

سعد القصر قال: قال مولى عتبة بن أبي سفيان: دفع عتبة بن أبي سفيان بالموسم سنة إحدى وأربعين، والناس حديث عهدهم بالفتنة، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

<sup>(</sup>١) ظبات: جمع الظَّبة: وهو حد السيف والسنان والخنجر وما شابهها .

إنا قد ولينا هذا المقام الذي يُضعف الله فيه للمحسنين الأجر، وللمسيئين الوزر، ولحن على طريق ما قصدنا له، فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا، فإنها تنقطع من دوننا؛ ورب متمن حتفه في أمنيته، اقبلونا ما قبلنا العافية فيكم وقبلناها منكم، وإياكم ولوّاً (۱) فإن لوّاً قد أتعبت من قبلكم، ولن تُريحَ من بعدكم؛ فأسأل الله أن يعين كلاً على كل.

فناداه أعرابي من ناحية المسجد: أيها الخليفة. قال: لست به ولم تُبْعِدْ فقال: يا أَخاه! فقال: أَسْمَعْت فقُل.

فقال: والله لأنْ تحسنوا وقد أسأنا خيرٌ لكم من أن تسيئوا وقد أحسنًا فإن كان الإحسان لكم فها أحقّكم باستتامه، وإن كان لنا فها أحقكم بمكافأتنا. رجل من بني عامر بن صعصعة يلقاكم بالعمومة، ويختص إليكم بالخئولة، وقد كثر عياله، ووطئه زمانه، وبه فقر، وفيه أجر، وعنده شكر.

فقال عتبة: أستغفر الله منكم؛ وأسأله العون عليكم، وقد أمرت لك بغناك؛ فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك.

## خطبة لعتبة بن أبي سفيان

سعد القصر قال:

وجّه عتبة بن أبي سفيان ابن أخي أبي الأعور السلمي إلى مصر فمنعوه الخراج، فقدم عليهم عتبة فقام خطيباً فقال:

يأهل مصر، قد كنتم تعتذرون لبعض المنع منكم ببعض الجور عليكم؛ فقد وليكم من يقول ويفعل، ويفعل ويقول؛ فإن رددتم ردّكم بيده، وإن استعصيتم ردّكم بسيفه، ثم رجا في الآخِر ما أمّل في الأوّل؛ إن البيعة مُشايَعة (٢)، فلنا عليكم السمع والطاعة،

<sup>(</sup>١) يقال: ﴿ إِياكُ واللَّوْ فَانَ اللَّوْمَنِ الشَّيْطَانَ يُريدُ النَّهِي عَنْ قُولُ الْمُتَّنَّدُم. (٢) مشايعة: متابعة

ولكم علينا العدل؛ فأيّنا غدر فلا ذمّة له عند صاحبه، والله ما انطلقت بها ألسنتنا حتى عُقدت عليها قولبنا، ولا طلبناها منكم حتى بذلناها لكم، ناجزاً بناجز، ومَن حنّر كمن بشّر. قال فنادوه: سمعاً سمعاً، فناداهم: عدْلاً عدْلاً.

#### وخطبة لعتبة

قدم كتاب معاوية إلى عتبة بمصر: إنَّ قِبَلك قوماً يطعنون على الولاة ويعيبون السلف. فخطبهم فقال:

يأهل مصر، خفّ على ألسنتكم مَدْحُ الحق ولا تفعلونه، وذمّ الباطل وأنتم تأتونه، كالحمار يحمل أسفاراً أثقله حملها ولم ينفعه ثقلها، وآيم الله لا أداويكم بالسيف ما صلحتم على السوط، ولا أبلغ السوط ما كفتني الدّرة، ولا أبطيء عن الأولى ما لم تسرعوا إلى الأخرى؛ فالزموا ما أمركم الله به، تستوجبوا ما فرض الله لكم علينا؛ وإياكم وقال ويقول، قبل أن يقال فعل ويفعل؛ وكونوا خير قوس سهماً. فهذا اليوم الذي ليس قبله عقاب، ولا بعده عتاب.

# خطب الخوارج خطبة لقطري بن الفجاءة في ذم الدنيا

صعد قطري بن الفجاءة مِنبر الأزارقة \_ وهو أحد بني مازن بن عمروبن تميم \_ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أمّا بعد، فإني أحذركم الدنيا، فإنها حُلوة خضِرة، حُفَّت بالشهوات، وراقت بالقليل، وتحببت بالعاجلة، وغمرت بالآمال، وتحلَّت بالأماني وزيِّنت بالغرور؛ لا تدوم حسرتها، ولا تؤمن فجعتها؛ غدّارة ضرارة، وحائلة زائلة، ونافدة بائدة؛ لا تعدو \_ إذا [هي] تناهت إلى أمنيَّة أهل الرغبة فيها والرضا عنها \_ أن تكون كما قال الله عز وجل: ﴿ كماء أُنزِنْناه من السَّاء فاختلَط به نباتُ الأرض فأصْبَح هَشِياً

تَذْرُوه الرِّياحُ وكان اللهُ على كلِّ شيءٍ مُقتدراً ﴾(١). مع أن امرءًا لم يكن منها في حيرة، إلا أعقبته بعدها عَبرة؛ ولم يَلْق من سرائها بطناً، إلا منحته من ضرائها ظهراً ؛ ولم تطُلُّه منها ديمةُ رخاء ، إلا هطلتْ عليه مُزْنة (٢) بلاء ؛ وحريٌّ إذا أصبحتْ له منتصرة أنْ تمسى له خاذلةً متنكرة؛ وإنْ جانبٌ منها اعذوذب واحلولي، أمر عليه منها جانب فأوبا؛ وإن لَبس امرؤٌ من غضارتها ورفاهيتها نعَماً، أرهقتُه من نوائبها غمّاً؛ ولم يُمْس امرُؤ منها في جَناح أمن، إلا أصبح منها في قوادم خوف؛ غرّارة، غرورٌ ما فيها؛ باقية، فان ما عليها؛ لا خير في شيء من زادها إلا التقوى، من أقلّ منها استكثر مما يؤمِّنه، ومن استكثر منها استكثر مما يُوبقه (٢٠)، وزال عما قليل عنه، استكثر مما يوبقه؛ كم واثق بها قد فجعتْه، وذي طمأنينة إليها قد صرعتْه، وكم من ذي اختيال فيها قد خدعته؛ وكم من ذي أبَّهة فيها قد صيَّرته حقيراً وذي نخوة فيها قد ردّته ذليلاً ، وذي تاج قد كبَّته (٤) لليدين والفم؛ سلطانها دول (٥) ، وعيشها رنْق، وعذبُها أَجاج، وحُلوها مرّ، وغذاؤها سِام، وأسبابها رمام (٦) وقطافها سَلَع (٧)؛ حيها بَعرَض موت، وصحيحها بعرض سقم، ومنيعها بعرَض اهتضام؛ مليكها مسلوب، وعزيزها مغلوب، وصحيحها وسليمها منكوب؛ وحائزها وجامعها محروب؛ مع أنَّ من وراء ذلك سكرات الموت وزفراتِه، وهولَ المُطَّلع، والوقوف بين يدي الحَكَم العدل؛ ليجزي الذين أساءُوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسني.

ألستم في مساكن من كان أطول أعهاراً ، وأوضح آثاراً ، وأعد عديداً ، وأكثف جنوداً ، وأعتد عَتاداً ، وأطول عهاداً ؟ تعبدوا للدنيا أيَّ تعبد ، وآثروها أي إيثار ، وظعنوا عنها بالكُره والصَّغار ؛ فهل بلغكم أنّ الدنيا سمحت لهم نفساً بفدية ، وأغنت عنهم فيا أمَّلتهم به بخطب! بل أثقلتهم بالفوادح ، وضعضعتهم بالنوائب ، وعفرتهم

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٤٥. (٢) المزن: السحاب يحمل الماء.

<sup>(</sup>٣) يوبقه: يهلكه. (٤) كبّته: صرعته، وكبّ إناه: مْكَبَّهُ.

<sup>(</sup>٥) دول: أي لا يستقرّ لأحد بل يتداوله البعض لمن البعض.

<sup>(</sup>٦) رمام: بالية. (٧) سلم: شجر مر.

لِلمناخر، وأعانت عليهم ريبَ المنون، وعَقَرتهم بالمصائب؛ وقد رأيتم تنكُّرَها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها، حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد إلى آخر الأمد. هل زوّدتهم إلا الشقاء، وأحلَّتهم إلا الضنك، أو نَوّرت لهم إلا الظلمة، وأعقبتهم إلا الندامة؟ أفهذه تُؤثِرون، أم عليها تَحرصون، أم إليها تطمئنون؟ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الحِياةَ الدنيا وزينتَها نُوَفِّ إليهم أعمالَهم فيها وهم فيها لا يبخَسون أُولئك الذينُ ليس لهم في الآخرةِ إلا النارُ وحَبط ما صنعوا فيها وباطلُ ما كانوا يعْملون﴾ (١)؛ فبئست الدار لمن لم يتّهمها ، ولم يكن فيها على وجل منها؛ أعمَلوا وأنتم تعلمون أنكم تاركوها لا بدًّ؛ فإنما هي كما نعت الله عز وجل: ﴿ لَعِب ولهو وزينة وتفاخُرٌ بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ﴾ (٢). فاتَّعظوا فيها بالذين يبنون بكل ريع آية يعبثون، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وبالذين قالوا: ﴿ مَن أَشدُّ منَّا قوةً ﴾ (٢) ؛ واتعِظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حُملوا, إلى قبورهم فلا يُدْعون ركباناً ، وأُنزلوا [الأجداث] فلا يدعَون ضِيفاناً ، وجُعل لهم من الضريح أكنان، ومن التراب أكْفان، ومن الرُّفات جيران؛ فهم جيرة لا يُجيبون داعياً، ولا يمنعون ضيًّا، إن أخصبوا لم يفرحوا، وإن قحِطوا لم يقنطوا، جمٌّ وهم آحاد، جيرة وهم أبعاد، متناءون وهم يُزارون ولا يزورون، حلماء قد ذهبت أضغانهم، وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجْعُهم، ولا يُرجىٰ دفْعهم، وهم كمن لم يكن، قال الله تعالى: ﴿ فَتِلْكُ مساكنُهم لَم تُسْكن مِم بعدِهم إلا قليلاً وكنَّا نحن الوارثينَ ﴾ (١٠) استبدَلوا بظهر الأرض بطناً ، وبالسعة ضيقاً ، وبالآل غربة ، وبالنور ظلمة ، فجاءوها حفاةً عُراةً فرادى ، غير أنْ ظعنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة إلى خلود الأبد يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ كُمَا بَدأْنَا أُوَّلَ خَلَقَ نُعِيدُه، وعْداً علينا إنَّا كُنَّا فَاعِلَينَ ﴾ (٥)، فاحذروا ما حذركم الله، وانتفعوا بمواعظه، واعتصموا بحبله، عصمنا الله وإياكم

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٥ و ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ٢٠ . (٣) سورة فصلت الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص الآية ٥٨. (٥) سورة الانباء الآية ١٠٤.

بطاعته، ورزقنا وإياكم أداء حقه. ثم نزل.

# خطب لأبي حزة بمكة

خطبهم أبو حمزة الشاري بمكة، فصعد المنبر متوكئاً على قوس عربية، فخطب خطبة طويلة، ثم قال:

يأهل مكة، تعيرونني بأصحابي، تزعمون أنهم شباب، وهل كان أصحاب رسول الله عَلَيْ إلا شباباً ؟ نعم الشباب مكتهلين، عَمِيةٌ عن الشر أعينهم، بطيئة عن الباطل أرجلهم، قد نظر الله إليهم في آناء الليل مُنثنية أصلاً بهم بمثاني القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه، قد وصلوا كلال ليلهم بكلال نهارهم، أنضاء عبادة، قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم وركبهم، مصفرة ألوانهم، ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول القيام، مستقلون لذلك في جنب الله، موفون بعهد الله، منجزون لوعد الله، التضيت، وبرقت الكتيبة ورعدت بصواعق الموت - استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله، فمضى لشاب منهم قدمًا حتى تختلف رجلاه على عنق فرسد، قد رُمِّلت (٢) محاسن وجهه الدماء، وعفر جبينه بالثرى، وأسرع إليه سباع الأرض، وانحطت عليه طير رقيق، قد قُلق بعمَد الحديد! رحمة الله على تلك الأبدان، وأدخل أرواحها الجنان.

ثم قال: الناس منا ونحن منهم، إلا عابدَ وثن، أو كفَرَة أهل الكتاب، وإماماً جائراً، أو شاداً على عضده.

## وخطبة أبي حمزة بالمدينة

قال مالك بن أنس رحمه الله: خطَبَنا أبو حمزة خطبة شك فيها المستبصر وردّت المرتاب، قال:

<sup>(</sup>١) فَوْقَ السهم: عمل له فوقاً ، والفوق أي باحدى طرفي السهم ميل وانكسار . (٢) رمَّلت: لُطَّخت.

أوصيكم بتقوى الله وطاعته، والعمل بكتابه وسنة نبيه عَلِيَّهِ، وصِلة الرحم، وتعظيم ما صَغرَت الجبابرة من حق الله، وتصغير ما عَظَمَت من الباطل، وإماتة ما أحيوا من الجور، وإحياء ما أماتوا من الحقوق، وأن يطاع الله ويعصى العباد في طاعته؛ فالطاعة لله ولأهل طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ندعو إلى كتاب الله وسنة نبيه، والقسم بالسوية، والعدل في الرعية، ووضع الأخاس في مواضعها التي أمر الله بها؛ إنا والله ما خرْجنا أشراً (١) ولا بطراً (١) ولا لهواً ولا لعباً؛ ولا لدولة مُلك نريد أن نخوض فيها ولا لثأر قد نيل منا ؛ ولكنا لما رأينا الأرض قد أظلمت، ومعالم الجور قد ظَهَرت، وكثر الادّعاء في الدين، وعُمِل بالهوى، وعُطلت الأحكام، وقُتِل القائم بالقسط (٣)، وعنف القائل بالحق \_ سمعنا منادياً ينادي وعُطلت الأحكام، وقُتِل القائم بالقسط (٣)، وعنف القائل بالحق \_ سمعنا منادياً ينادي الله الحق وإلى طريق مستقيم، فأجبنا داعي الله، فأقبلنا من قبائل شتى، قليلين مستضعفين في الأرض، فآوانا الله وأيدنا بنصره، فأصبحنا بنعمته إخواناً، وعلى الدين أعواناً.

يأهل المدينة، أو لكم خير أول، وآخركم شرَّ آخر؛ إنكم أطعتم قراءكم وفقهاء كم فاختانوكم عن كتاب غير ذي عوج، بتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين؛ فأصبحتم عن الحق ناكبين (٤)، أمواتاً غير أحياء وما تشعرون.

يأهل المدينة، يا أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما أصح أصلكم، وأسقم فرعكم! كان آباؤكم أهل اليقين، وأهل المعرفة بالدين، والبصائر النافذة، والقلوب الواعية؛ وأنتم أهل الضلالة والجهالة؛ استعبدتكم الدنيا فأذلتكم والأماني فأضلتكم؛ فتح الله لكم باب الدين فسددتموه، وأغلق عنكم باب الدنيا ففتحتموه؛ سراع إلى الفتنة، بطالاعن السُّنة (٥)؛ عُمْي عن البرهان، صُمَّ عن العرفان؛

<sup>(</sup>١) أشراً: بطراً . (٢) بطراً: أي أبطرته النعمة اختال وتكبر.

 <sup>(</sup>٤) القسط: العدل.

<sup>(</sup>٥) السنة: الشريعة الاسلامية.

عبيد الطمع، حلفاء الجزع؛ نعم ما ورتكم آباؤكم لو حفظتموه، وبئس ما تورّثون أبناء كم إن تمسكوا به! نصر الله آباء كم على الحق، وخذلكم على الباطل؛ كان عدد آبائكم قليلاً طيّباً وعدد كم كثير خبيث؛ اتبعتم الهوى فأردا كم واللهو فأسها كم، ومواعظ القرآن تزجر كم فلا تزدّجرون، وتعبّر كم فلا تعتبرون، سألناكم عن ولاتكم هؤلاء فقلتم: والله ما فيهم الذي يعدل؛ أخذوا المال من غير حلّه، فوضعوه في غير حقه؛ وجاروا في الحكم، فحكموا بغير ما أنزل الله؛ واستأثروا بفيئنا؛ فجعلوه دولة بين الأغنياء منهم، وجعلوا مقاسمنا وحقوقنا في مهور النساء وفروج الإماء. وقلنا لكم: تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم، وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل الله فتقلتم: لا نَقْوَى على ذلك، ووددنا أنا أصبنا من يكفينا، فقلنا: نحن نكفيكم. ثم الله راع علينا وعليكم، إن ظفرنا لنُعطين كل ذي حق حقه؛ فجئنا فاتقينا الرماح بصدورنا، والسيوف بوجوهنا، فعرضتم لنا دونهم، فقاتلتمونا، فأبعدكم الله؛ فوالله لو بصدورنا، والسيوف بوجوهنا، فعرضتم لنا دونهم، فقاتلتمونا، فأبعدكم الله؛ فوالله لو قلم لا نعرف الذي تقول ولا نعلمه لكان أعذر؛ مع أنه لا عُذر للجاهل، ولكن أبى قلم إلا أن يَنطق بالحق على ألسنتكم ويأخذكم به في الآخرة.

ثم قال: الناس منا ونحن منهم، إلا ثلاثة: حاكمًا جاء بغير ما أنزل الله، أو متبِعاً له، أو راضياً بعمله.

أسقطنا في هذه الخطبة ما كان من طعنه على الخلفاء ، فإنه طعن فيها على عثمان وعلى بن أبي طالب رضوان الله عليها ، وعمر بن عبد العزيز ، ولم يترك من جيع الخلفاء إلا أبا بكر وعمر ، وكفّر من بعدها ، فلعنة الله عليه ؛ إلا أنه ذكر من الخلفاء رجلاً أصغى إلى الملاهي والمعازف وأضاع أمر الرعية فقال : كان فلان ابن فلان من عدد الخلفاء عندكم ، وهو مضيّع للدين والدنيا ، اشتري له بردان بألف دينار ائتزر بأحدها والتحف بالآخر ، وأقعد حبّابة عن يمينه ، وسلامة عن يساره ، فقال : يا حبابة غنيني ، ويا سلامة اسقيني ؛ فإذا امتلأ سكراً وازدهى طرباً شق ثوبيه وقال : ألا أطير ؟ فطرْ إلى النار و بئس المصير! فهذه صفة خلفاء الله تعالى .

# وخطبة لأبي حمزة

أما بعد ، فإنك في ناشيء فتنة ، وقائم ضلالة قد طال جثومها ، واشتد عليك غمومُها ، وتلوّت مصايد عدو الله ، وما نصب من الشرك لأهل الغفلة عما في عواقبها ، فلن يَهُد عمودَها ، ولن يَنزع أوتادَها ، إلا الذي بيده مُلْك الأشياء وهو الله الرحن الرحم : ألا وإن لله بقايا من عباده لم يتحيروا في ظلمها ، ولم يشايعوا أهلها على شبهها ؛ مصابيح النور في أفواههم تزهو ، وألسنتُهم بحجج الكتاب تَنْطِق ؛ ركبوا مَنْهج السبيل ، وقاموا على العلم الأعظم ، هم خصاء الشيطان الرجيم ، بهم يُصلح الله البلاد ، ويدفع عن العباد ؛ طوبي لهم وللمستصبحين بنورهم ، وأسأل الله أن يجعلنا منهم .

# من أرتج (١) عليه في خطبته

أول خطبة خطبها عثمان بن عفان أرتج عليه؛ فقال: أيها الناس، إن أول كلَّ مركب صعب؛ وإن أعِش تأتكم الخطب على وجهها؛ وسيجعل الله بعد عسر يُسراً إن شاء الله.

ولما قدم يزيد بن أبي سفيان الشام والياً عليها لأبي بكر، خطب الناس فأرتج عليه؛ فعاد إلى الحمد لله، ثم أرتج عليه فعاد إلى الحمد ثم أرتج عليه فقال: يأهل الشام عسى الله أن يجعل بعد عُسر يسراً، وبعدعيّ بياناً؛ وأنتم إلى إمام فاعل أحوج منكم إلى إمام قائل. ثم نزل، فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه.

صعد ثابت قطنة منبر سجستان، فقال: الحمد لله. ثم أرتج عليه؛ فنزل وهو يقول:

فإنْ لا أكنْ فيهم خطيباً فإنني بسيْفي إذا جَد الوغَى لخطيبُ فقيل له: لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب الناس.

<sup>(</sup>١) أرتج عليه: استغلق عليه الكلام.

وخطب معاوية بن أبي سفيان لما ولي، فَحَصِر (١) ، فقال: أيها الناس، إني كنت أعددت مقالاً أقوم به فيكم فحُجِبْت عنه؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه؛ كما قال في كتابه؛ وأنتم إلى إمام عدل ، أحوج منكم إلى إمام خطيب؛ وإني آمركم بما أمر الله به ورسوله، وأنهاكم عما نهاكم الله عنه ورسوله؛ وأستغفر الله لي ولكم.

وصعد خالد بن عبد الله القسري المنبر فأرتج عليه ، فمكث ملياً لا يتكام ؛ ثم تهيأ له الكلام فتكلم ، فقال : أما بعد ، فإن هذا الكلام يجيء أحياناً ويعزب أحياناً ، فيسح عند مجيئه سَيْبه (٦) ، ويعزّ عند عزو به طلبه ؛ ولربما كوبر فأبى ، وعولج فنأى ؛ فالتأني لمجيّه ، خير من التعاطي لأبيّه ، وتركه عند تنكره ، أفضل من طلبه عند تعذره ؛ وقد يُرْتَج على البليغ لسانه ، ويُخلَج من الجريِّ جنانه ؛ وسأعود فأقول إن شاء الله .

وصعد أبو العنبس منبراً من منابر الطائف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد ... فأرتج عليه، فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟ قالوا: لا. قال: فها ينفعني ما أريد أن أقول لكم؟ ثم نزل.

فلما كان في الجمعة الثانية صعد المنبر وقال: أما بعد؛ فأرتج عليه؛ فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم ما علمتم؟ ثم نزل.

فلما كانت الجمعة الثالثة قال: أما بعد؛ فأرتج عليه، قال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟ قالوا: بعضنا يدري، وبعضنا لا يدري. قال: فليخبر الذي يدري منكم الذي لا يدري! ثم نزل.

وأتى رجل من بني هاشم اليامة، فلم ا صعد المنبر أُرتج عليه؛ فقال: حيّا الله هذه الوجوه وجعلني فِداءَها: قد أمرتُ طائفي بالليل ألا يرى أحداً إلا أتاني به؛ وإن

<sup>(</sup>١) الحصر: العيُّ في الكلام.

<sup>(</sup>٢) يعزب: يغيب. (٣) يسخّ سيبه: أي يهطل مطره.

كنت أنا هو! ثم نزل.

وكان خالد بن عبد الله إذ تكلم يظنّ الناس أنه يصنع الكلام، لعذوبة لفظه وبلاغة منطقه؛ فبينا هو يخطب يوماً إذ وقعت جرادة على ثوبه، فقال: سبحان مَن الجرادة مِن خلقه، أدمج قوائمها وطرفها وجناحيها، وسلطها على ما هو أعظم منها.

خطب عبد الله بن عامر بالبصرة في يوم أضحى، فأرتج عليه، فمكث ساعة ثم قال: والله لا أجمع عليكم عِيّاً ولؤماً. من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنُها على .

قيل لعبد الملك بن مروان: عَجِل عليك المشيب يا أمير المؤمنين. فقال: كيف لا يعجَل وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جعة مرة أو مرتين.

# خطب النكاح

خطب عثمان بن عَنبسة بن أبي سفيان إلى عُتبة بن أبي سفيان ابنته، فأقعده على فخذه، وكان حدثاً، فقال:

أقرب قريب، خَطب أحبَّ حبيب، لا أستطيع له ردّاً، ولا أجد من إسعافه بُداً؛ وقد زوّجتكها وأنت أعز عليّ منها، وهي ألصق بقلبي منك؛ فأكرِمْها يعْذُب على لساني ذكرك، ولا تُهنْها فيصغُر عندي قدرك؛ وقد قرّبتُك مع قرْبك. فلا تُبعد قلبي من قلبك.

## وخطبة نكاح

سوار القاضي:

العتبي قال: زوَّج شبيب بن شيبة ابنه بنت سوار القاضي، فقلنا: اليوم يعبُّ عُبابه! فلما اجتمعوا تكلم فقال:

الحمد لله، وصلى الله على رسول الله، أمّا بعد، فإن المعرفة منا ومنكم بنا وبكم، تمنعنا من الإكثار، وإن فلاناً ذكر فلانة.

#### وخطبة نكاح

العتبي قال: كان الحسن البصري يقول في خطبة النكاح، بعد الحمد لله والثناء عليه:

أمّا بعد ، فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة ، والأنساب المتفرقة ، وجعل ذلك في سُنّة من دينه ومنهاج [ واضح ] من أمره ؛ وقد خَطب إليكم فلان ، وعليه من الله نعمة ، وهو يبذل من الصداق كذا فاستخيروا الله وردّوا خيراً يرحمكم الله .

#### وخطبة نكاح

العتبي قال: حضرتُ ابنَ الفُقيْر خَطب على نفسه امرأة من باهلة، فقال: وما حسَنُ أن يَمدح المرءُ نفسهُ ولكن أخْلاقاً تُدمّ وتُمدحُ وإن فلانة ذكرت لي.

#### وخطبة نكاح

عمر بن عبد العزيز:

العتبي قال: يستحب للخطاب إطالة الكلام، وللمخطوب إليه تقصيره؛ فخطب محمد بن الوليد [بن عتبة بن أبي سفيان] إلى عمر بن عبد العزيز أخته، فتكلم محمد بكلام طويل، فأجابه عمر:

الحمد لله ذي الكبرياء ، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء ، أمّا بعد ، فإن الرغبة منك دعتْك إلينا ، والرغبة فيك أجابتك منا ، وقد أحسن بك ظنّاً مَن أودعك كريمته ، واختارك ولم يختر عليك ، وقد زوّجتها على كتاب الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

#### وخطبة نكاح

خطب بلال إلى قوم من خثعم لنفسه ولأخيه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أنا بلال وهذا أخي، كنا ضالَّيْن فهدانا الله، عبدين فأعتَقَنا الله، فقيرين فأغنانا الله؛ فإن تزوِّجونا فالحمد لله، وإن تردّونا فالمستعان الله.

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز:

قد زوّجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة. قال: جزاك الله يا أمير المؤمنين خيراً، فقد أجزلتَ العطبة، وكفَيت المسألة.

#### نكاح العبد

الأصمعي قال: زوّج خالد بن صفوان عبده من أمته ، فقال له العبد : لو دعوت الناس وخطبت ! قال: آدعُهم أنت. فدعاهم العبد ، فلما اجتمعوا تكلم خالد بن صفوان فقال:

إن الله أعظمُ وأجلَّ من أن يُذكر في نكاح هذين الكلبين! وأنا أشهدكم أني زوّجتُ هذه الزانية، من هذا ابن الزانية.

#### خطب الأعراب

الأصمعي قال: خطب أعرابي فقال: أمّا بعد، فإن الدنيا دار بمرّ، والآخرة دار مقرّ؛ فخذوا من ممرّكم لمقرّكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها حَييتم، ولغيرها خُلقتم، اليوم عمل بلا حساب، وغداً حساب بلا عمل، إنّ الرجل إذا هلك قال الناس: ما ترك؟ وقالت الملائكة: ما قدَّم؟ فقدّموا بعضاً يكون لكم قرضاً، ولا تتركوا كلا فيكون عليكم كَلاً، أقول قولي هذا والمحمودُ الله والمصلّى عليه محمد، والمدعوّ له الخليفة، ثم إمامكم جعفر. قوموا إلى صلاتكم.

## وخطبة لأعرابي

الحمد لله الحميد المستحمد، وصلى الله على النبي محمد، أمَّا بعد، فإنَّ التعمق في

ارتجال الخطب لممكن، والكلام لا يَثني حتى يُنثنَى عنه، والله تبارك وتعالى لا يُدرِك واصف كُنْه صفته، ولا يبلغ خطيب منتهى مدْحته، له الحمد كما مدح نفسه، فانهضوا إلى صلاتكم. ثم نزل فصلى.

## خطبة أعرابي لقومه

الحمد لله، وصلى الله على النبي المصطفى، وعلى جميع الأنبياء، ما أقبح بمثلي أن ينهى عن أمر ويرتكبه، ويأمر بشيء ويجتنبه، وقد قال الأوّل: ودعْ ما لُمت صاحبَه عليه فذمٌّ أنْ يَلـومـك مَـن تلـومُ

ألهمنا الله وإياكم تقواه، والعملَ برضاه.



# فرش الكتاب

قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في الخطب وفضائلها وذكر طوالها وقصارها، ومقامات أهلها؛ ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في التوقيعات، والفصول، والصدور، وأدوات الكتابة، وأخبار الكتاب، وفضل الإيجاز؛ إذ كان أشرف الكلام كلّه حُسناً وأرفَعُه قدْراً، وأعظمُه من القلوب مَوْقِعاً، وأقلّه على اللسان عَمَلاً: ما دل بعضه على كله، وكفى قليله عن كثيره، وشهد ظاهره على باطنه، وذلك أن تقل حروفه وتكثر معانيه؛ ومنه قولهم: رُبَّ إشارةٍ أبْلَغُ مِنْ لفظ اليس أن الإشارة تبين ما لا يبينه الكلام، وتبلغ ما يقصر عنه اللسان؟ ولكنها إذا قامت مقام اللفظ وسدت مسد الكلام، كانت أبلغ؛ لخفة مؤنتها، وقلة محلها. قال ابرويز لكاتبه: آجمع الكثير مما تريد من المعنى، في القليل مما تقول. يحضه على الإيجاز، وينهاه عن الإكثار في كتبه، ألا تراهم كيف طعنوا على الإسهاب على الإيجاز، حتى كان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من الإسهاب؛ قيل له: وما الإسهاب؟ قال: المسهب الذي يتخلل بلسانه تخلّلَ الباقر(١٠)، ويشول به شولان الروق و٢٠).

وقال النبي عَلِيلِهُ: « أبغضُكُم إليَّ الثرثارُون المُتشَدقون » يريد: أهل الإكثار والتقعير في الكلام.

<sup>(</sup>١) الباقر: جماعة البقر. (٢) الروق: القرن والرمح.

#### العرب والإيجاز:

ولم أجد أحداً من السلف يذم الإيجاز ويقدح فيه، ولا يعيبه ويطعن عليه وتحب العرب التخفيف والحذف، ولهربها من التثقيل والتطويل، كان قصر الممدود أحب إليها من مد المقصور، وتسكين المتحرك أخف عليها من تحريك الساكن لأن الحركة عمل والسكون راحة.

ومن كلام العرب الاختصار والإطناب، والاختصارُ عندهم أحمدُ في الجملة، وإن كان للإطناب موضع لا يصلحُ إلا له، وقد توميءُ إلى الشيء فتستغني عن التفسير بالإيماء، كما قالوا: لمُحَة دالَة.

#### جعفر وكتابه لابن مسعدة:

كتب عمرو بن مسعدة إلى ضمرة الحروري كتاباً ، فنظر فيه جعفر بن يحيى فوقع في ظهره ؛ إذا كان الإكثار أبلغ كان الإيجاز تقصيراً ، وإذا كان الإيجاز كافياً كان الإكثار عياً .

#### مروان وكتاب لقائد:

وبعث إلى مروان بن محمد قائد من قواده بغلام أسود ، فأمر عبد الحميد الكاتب أن يكتب إليه يلحاه (١) ويعنفه ، فكتب وأكثر ، فاستثقل ذلك مروان ، وأخذ الكتاب فوقع في أسفله : أما إنك لو علمت عدداً أقل من واحد ، ولوناً شَرَّا من أسود ، لبعثت به .

# ربيعة الرأي وأعرابي:

وتكلم ربيعة الرأي فأكثر ، وأعجبه إكثاره ، فالتفت إلى أعرابي إلى جنبه فقال له: ما تعدون البلاغة عندكم يا أعرابي ؟ قال له: حذف الكلام ، وإيجاز الصواب. قال: فما

<sup>(</sup>١) يلحاه: يلومه ويعذله.

تعدُّون العيِّ؟ قال: ما كنت فيه منذُ اليوم! فكأنما ألقمه حجراً.

## أول من وضع الكتابة

#### آدم عليه السلام:

أول من وضع الخط العربي والسرياني وسائر الكتب، آدم عَلَيْكُم، قبل موته بثلثهائة سنة ، كتبه في الطين ثم طبخه ، فلما انقضى ما كان أصاب الأرض من الغرق ، وجَد كل قوم كتابَهم فكتبوا به ، فكان إسماعيلُ عليه الصلاة والسلام وجد كتابَ العرب.

وروي عن أبي ذَر عن النبي عَلِيلَةٍ أن إدريس أول من خط بالقلم بعد ادم عَلَيْكُم .

#### إساعيل عليه السلام:

وعن ابن عباس أن أول من وضع الكتابة العربية إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام وكان أول من نطق بها، فوضعت على لفظه ومنطقه.

## قوم من القدماء:

وعن عمرو بن شبة بأسانيده، أن أول من وضع الخط العربي، أبجدُ وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت؛ وهم قوم من الجبلّة (١) الآخرة، وكانوا نزولاً مع عدنان ابن أدد، وهم من طسم وجديس.

وحكى أنهم وضعوا الكتب على أسمائهم، فلما وجدوا حروفاً في الألفاظ ليست في أسمائهم ألحقوها بهم وسموها الروادف، وهي: الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين، على حسب ما يلحن في حروف الجُمَّل.

<sup>(</sup>١) الجبلة: الأمة.

بنو إساعيل:

وعنه أن أول من وضع الخط: نفيس، ونصر، وأتيًا، وبنو إسماعيل بن إبراهيم، ووضعوه متصل الحروف بعضها ببعض حتى فرقه نبت وهميسع وقيذر.

لميء :

وحكوا أيضاً أن ثلاثة نفر من طيء اجتمعوا ببقعة، وهم مرامر بن مرة، وأسلم ابن سدرة، وعامر بن جَدرة؛ فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية، فتعلمه قوم من الأنبار.

## في الإسلام:

وجاء الإسلام وليس أحد يكتب بالعربية غير سبعة عشر إنساناً، وهم: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد الله، وعثمان، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبان بن سعيد بن العاص، وخالد بن سعيد أخوه، وأبو حذيفة ابن عتبة، ويزيد بن أبي سفيان، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس، والعلاء بن الحضرمي وأبو سلمة بن عبد الأسد، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وحُويطب بن عبد العزى، وأبو سفيان بن حرب، ومعاوية ولده، وجُهيم بن الصلت بن مَخرمة.

## استفتاح الكتب

إبراهيم بن محمد الشيباني قال: لم تزل الكتب تستفتح: باسمك اللهم، حتى أنزلت سورة هود وفيها: ﴿ بسم الله مَجْراها ومُرْساها ﴾ (١) فكتب بسم الله ؛ ثم نزلت بسورة بني إسرائيل: ﴿ قُلِ آدْعُوا الله أو آدعُوا الرَّحْمن ﴾ (٢) ، فكتب بسم الله الرحن ؛ ثم نزلت بسورة النمل: ﴿ إنَّه مِن سُلْيَانَ وإنه بسْمِ الله الرَّحْمن الرحيم ﴾ (٣) فاستفتح بها رسول الله عَيْنِيةً وصارت سنَّة.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٤١. (٢) سورة الاسراء الآية ١١٠. (٣) سورة النمل الآية ٣٠.

وكان رسول الله عَلِيْنَةِ يكتب إلى أصحابه وأمراء جنوده: من محمد رسول الله إلى فلان.

وكذلك كانوا يكتبون إليه: يبدءون بأنفسهم، فممن كتب إليه وبدأ بنفسه أبو بكر، والعلاء بن الحضرمي، وغيرهما؛ وكذلك كُتب الصحابة والتابعين؛ ثم لم تزل حتى ولى الوليد بن عبد الملك، فعظم الكتاب وأمر أن لا يكاتبه الناس بمثل ما يكاتب به بعضهم بعضاً، فجرت به سنة الوليد إلى يومنا هذا، إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز ويزيد الكامل، فإنها عملا بسنة رسول الله علياً ثم رجع الأمر إلى رأي الوليد، والقوم عليه إلى اليوم.

# ختم الكتاب وعنوانه

سبب ذلك:

وأما ختم الكتاب وعنوانه فإن الكتب لم تزل مشهورة غير مُعَنْوَنَة ولا مختومة حتى كُتبت صحيفة المتلمس، فلما قرأها ختمت الكتب وعنونت؛ وكانت يؤتى بالكتاب فيقال: مَن عُنى به؟ فسمى عنواناً.

وقال حسان بن ثابت في قتل عثمان:

ضحَّوْا بأشْمطَ عنوانُ السُّجُود به يُقطِّعُ الليْل تَسْبيحاً وقُرْآنا (١)

وقال آخر:

وحاجةٌ دون أُخْرى قد سَمَحْتَ بها جَعَلتها للذي أحبَبِتْ عُنْــوانـــا

وقال أهل التفسير في قول الله تعالى: ﴿ إِنِّي أَلقَــي ۚ إِلَيَّ كَتَابٌ كُرِيمٌ ﴾ (٢): أي مختوم؛ إذ كانت كرامة الكتاب خَتْمُه.

<sup>(</sup>١) الأشمط: المختلط سواد شعره ببياض. (٢) سورة النمل الآية ٢٩.

# تأريخ الكتاب

#### سبب ذلك:

لا بد من تأريخ الكتاب؛ لأنه لا يدل على تحقيق الأخبار وقرب عهد الكتاب وبُعْده إلا بالتأريخ، فإذا أردت أن تؤرِّخ كتابك فانظر إلى ما مضى من الشهر وما بقي منه، فإن كان ما بقي أكثر من نصف الشهر، كتبت: لكذا وكذا ليلة مضت من شهر كذا؛ وإن كان الباقي أقل من النصف جعلت مكان مضت: بَقِيَتْ.

وقد قال بعض الكتاب: لا تكتب إذا أرَّخت إلا بما مضى من الشهر؛ لأنه معروف وما بقي منه مجهول؛ لأنك لا تدري أيتم الشهر أم لا.

# سحاءة الكتاب وطريقة لابن طاهر:

ولا تجعل سحاءة (١) كتابك غليظة ، إلا في كتب العهود والسجلات التي يُحتاج إلى بقاء خواتمها وطوابعها ؛ فإن عبد الله بن طاهر كتب إليه بعض عمّاله على العراق كتاباً ، وجعل سحاءته غليظة ، فأمر بإشخاص الكاتب إليه ، فلما ورد عليه قال له عبد الله بن طاهر: إن كانت معك فأس فاقطع ختم كتابك ثم ارجع إلى عملك ، وإن عدت إلى مثلها عدنا إلى إشخاصك لقطعها ؛ ولا تعظم الطينة (١) جداً ، وطن كتبك بعد كتبك عناوينها ، فإن ذلك من أدب الكاتب ، فإن طينَتْ قبل العنوان فأدب منتحل .

# تفسير الأمي

فأما الأمّي فمجازه على ثلاثة وجوه: قولهم أمي؛ منسوب إلى أمة رسول الله عَلَيْكُ وَمَنْ ويقال: رجل أُمّي؛ إذا كان من أمّ القرى، قال الله تعالى: ﴿ لَتُنْذِرَ أُمَّ القُرى ومَنْ

<sup>(</sup>١) سحاءة القرطاس: ما سمى، أي قشر وأخذ.

<sup>(</sup>٢) يقال طان فلان الكتاب: ختمه بالطين كما يختم بالشمع.

حَوْلَها ﴾ (١) ، وأما قوله تعالى: ﴿ النبِيِّ الأُمِّيِّ ﴾ (١) ، فإنما أراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب ، والأُمِّيَّة في النبي عَيْلِيِّه فضيلة : لأنها أدلُّ على صدق ما جاء به أنه من عند الله لا من عنده ، وكيف يكون من عنده وهو لا يكتب ولا يقرأ ولا يقول الشعر ولا ينشده ؟

#### المأمون والمنقرى:

قال المأمون لأبي العلاء المنقرى: بلغني أنك أُمِّيّ، وأنك لا تقيم الشعر. وأنك تلحن في كلامك! فقال: يا أمير المؤمنين، أما اللحن فربما سبقني لساني بالشيء منه، وأما الأمِّيّة وكسر الشعر فقد كان النبي عَيْنِ أُمِّيّاً، وكان لا يُنشدُ الشعر. فقال المأمون: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعاً، وهو الجهل، أما علمت يا جاهل أن ذلك في النبي عَيْنِ فضيلة وفيك وفي أمثالك نقيصة.

## شرف الكتاب وفضلهم

فمن فضلهم قول الله تعالى على لسان نبيه عَيَّلِيْهِ: ﴿ علم بِالقَلم ، علَّم الإنسانَ ما لم يَعْلُمْ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ كَرَاماً كَاتبينَ ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ بِأَيدي سَفْرَةٍ كِرام بَرَرَةٍ ﴾ (٥) .

وللكتَّاب أحكام بَيِّنَة كأحكام القضاة يُعرفون بها وينْسبون إليها ويتقلدون التدبير وسياسة الملك دون غيرهم، وبهم يقام أود الدين وأمور العالمين.

#### كتاب النبي عَيْنَ :

فمن أهل هذه الصناعة: على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان مع شرفه ونبله وقرابته من رسول الله عليه يكتب الوحي، ثم أفضت عليه الخلافة بعد الكتابة،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٥٦ . (٣) سورة العلق الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الانفطار الآية ١١. (٥) سورة عبس الآية ١٥ و ١٦.

وعثمان بن عفان \_ كانا يكتبان الوحي، فإن غابا كتب أُبيُّ بن كعب وزيد بن ثابت، فإن لم يشهد واحد منهما، كتب غيرهما.

وكان خالد بن سعيد بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، يكتبان بين يديه في حوائجه.

وكان المغيرةُ بن شعبة، والحصين بن نمير، يكتبان ما بين الناس، وكانا ينوبان عن خالد ومعاوية إذا لم يحضرا.

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث، والعلاء بن عقبة، يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم، وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء.

وكان ربما كتب عبد الله بن الأرقم إلى الملوك عن النبي عَلَيْتُهُ وعلى آله. وكان حذيفة بن اليان يكتب خرص(١) ثمار الحجاز.

وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي؛ وقيل إنه تعلم بالفارسية من رسول كسرى، وبالرومية من حاجب النبي عليه ، وبالحبشية من خادم النبي عليه ألسلام.

وروي عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب بين يدي رسول الله عليه يوماً ، فقام لحاجة ، فقال لي: ضع القام على أذنك ، فإنه أذكر للمملي وأفضى للحاجة .

وكان معيقيب بن أبي فاطمة يكتب مغانم النبي عليه عليه .

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي، ابن أخي أكثم بن صيفي الأسيّدي، خليفة كل كاتب من كتاب النبي عَيِّلِيَّة إذا غاب عن عمله؛ فغلب عليه اسم الكاتب، وكان يضع عنده خاتمه، فقال له: الزمني وأذكرني بكل شيء أنا فيه؛ وكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذكره؛ فلا يبيت على على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذكره؛ فلا يبيت على على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذكره؛

<sup>(</sup> ١ ) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب وما على الكرم من العنب زبيباً .

ومرّ رسول الله عَلَيْتُ يوماً بامرأة مقتولة يوم فتح مكة ، فقال لحنظلة : آلحق خالداً وقل له ، لا تقتلنّ ذرية ولا عَسيفاً (١) . ومات حنظلة بمدينة الرّها ، فقالت فيه امرأة ؛ وحُكى أنه من قول الجن وهذا محال :

يا عجب الدهر لمحزونة تَبكي على ذي شَيْبةٍ شاحِب إن تَسأليني اليوْم ما شفّني أُخبِرك قيلاً ليس بالكاذب إن سَوادَ العيْن أوْدى به وجْدي على حنظلة الكاتب

لما وجَّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعداً إلى العراق وكتب إليه أن يسبّع القبائل أسباعاً ، ويجعل على كل سُبُع رجلاً ، فعل سعد ذلك ، وجعل السّبُع الثالث تمياً وأسداً وغطفان وهوازن ، وأميرهم حنظلة بن الربيع الكاتب . وكان أحد من سُيِّر إلى يزدجرد يدعوه إلى الإسلام.

وكان الحصين بن نمير من بني عبد مناة شهد بيعة الرضوان، ودعاه رسول الله على المحتب صلح الحديبية فأبى ذلك سُهيل بن عمرو، وقال: لا يكتب إلا رجل منا. فكتب على بن أبي طالب.

وروي عنه عليه السلام أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله على الله المحديدية ، حين صالح قريشاً ، كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب له ، ثم ارتد ولحق بالمشركين ، وقال: إن محمداً يكتب بما شئت! فسمع ذلك رجل من الأنصار ، فحلف بالله إن أمكنه الله منه ليضربنه ضرباً بالسيف ؛ فلما كان يوم فتح مكة جاء به عثمان \_ وكان بينهما رضاع \_ فقال: يا رسول الله هذا عبد الله قد أقبل تائباً . فأعرض عنه ، والأنصاري مُطيف به ومعه سيفه ، فمد رسول الله عيالية يده وبايعه ، وقال للأنصاري: لقد تلوّ مُثلث أن توفي بنذرك! فقال: هلا أوْمَضْت إلى فقال على أن أومض (٢) .

<sup>(</sup>١) العسيف: الأجير . (٢) التلوم: الانتظار والتلبث .

<sup>(</sup>٣) يقال: أو مض فلان: أي اشار اشارة خفية رمزاً أو غمزا .

# أيام أبي بكر رضي الله عنه

كان يكتب لأبي بكر عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت.

وروي أن عبد الله بن الأرقم كتب له، وأن حنظلة بن الربيع كتب له أيضاً.

فَمنْ للقوافِي بعد حسّان وابنِه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت

## أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كتب لعمر بن الخطاب: زيد بن ثابت، وعبد الله بن أرقم، وعبد الله بن خلف الخزاعي \_ أبو طلحة الطلحات \_ على ديوان البصرة.

وكتب له على ديوان الكوفة أبو جَبيرة بن الضحاك، فلم يزل عليه إلى أن ولى عُبيد الله بن زياد، فعزله وولى مكانه حبيب بن سعد القيسى.

## أيام عثان بن عفان رضي الله عنه

كان يكتب لعثمان مروان بن الحكم، وكان عبد الملك بن مروان يكتب له على ديوان المدينة، وأبو حبترة على ديوان الكوفة، وعبد الله بن الأرقم على بيت المال، وكان أبو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار من بني همدان، من قيس بن عيلان \_ يكتب له أيضاً، وكان يكتب له أهيب مولاه، وحُمران مولاه.

# أيام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

كان يكتب له سعيد بن نمران الهمداني، ثم ولي قضاء الكوفة لابن الزبير؛ وكان عبد الله عبد الله بن حسن كتب له؛ وكان عبد الله ابن أبي رافع يكتب له، وسماك بن حرب.

# [أيام بني أمية]

#### كتاب بني أمية:

وكان يكتب لمعاوية بن أبي سفيان: سعيد بن أنس الغساني.

وكاتب يزيد بن معاوية: سرجون بن منصور.

وكاتب مروان بن الحكم: حميد بن عبد الرحمن بن عوف.

وكانت عبد الملك بن مروان: سالم مولاه، ثم كتب له عبد الحميد بن يحيى، وهو عبد الحميد الأكبر.

وكاتب الوليد بن عبد الملك: جناح مولاه.

وكاتب سليان بن عبد الملك: عبد الحميد الأصغر.

وكاتب عمر بن عبد العزيز: الليث بن أبي رقية مولى أم الحكم؛ وكتب له رجاء ابن حيوة وخص به؛ وإساعيل بن أبي حكم مولى الزبير؛ وسليان بن سعد الحسني على ديوان الخراج. وكان عمر يكتب كثيراً بيده.

وكاتب يزيد بن عبد الملك: عبد الحميد أيضاً ، ثم لم يزل كاتباً لبني أمية إلى أيام مروان بن محمد وانقضاء دولة بني أمية ؛ وكان عبد الحميد أول من فتق أكهام البلاغة ، وسهَّل طرقها ، وفكَّ رقاب الشعر.

#### ثم جاءت الدولة العباسية

#### كتاب بني العباس:

فكان كاتب أبي العباس وأبي جعفر: أبا أيوب المورياني الأهوازي.

وكاتب محمد المهدي بن المنصور: معاوية بن عبيد الله، ثم يعقوب بن داود.

وكاتب موسى الهادي بن محمد المهدي: إبراهيم بن ذكوان الحراني.

وكاتب هارون الرشيد محمد المهدي: يحيى بن خالد البرمكي، ثم الفضل بن الربيع، ثم إبراهيم بن صبيح.

وكاتب محمد \_ بن زبيدة \_ الأمين: الفضل بن الربيع.

وكاتب عبد الله المأمون بن هارون الرشيد: الفضل بن سهل، ثم الحسن بن سهل، ثم عمرو بن مسعدة، ثم أحمد بن يوسف.

وكاتب أبي إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد، وهو المعروف بابن ماردة: الفضل بن مروان، ومحمد بن عبد الملك الزيات.

وكاتب الواثق هارون بن محمد المعتصم: محمد بن الملك الزيات أيضاً.

وكاتب المتوكل جعفر بن محمد المعتصم: إبراهيم بن العباس بن صول، مولى لبني العباس.

وكاتب المنتصر محمد، ويكنى أبا جعفر، ابن المتوكل: أحمد بن الخصيب.

ثم كتب للمستعين: أحمد بن محمد المعتصم، فظهر من عجزه وعيه ما أسخطه عليه، ثم جعل وزارته إلى أوتامش، وقام بخدمته شجاع بن القاسم كاتبه، ثم سخط عليها فقتلها واستوزر أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد، ثم صرفه وقلد وزارته محمد بن الفضل الجُرجاني، ثم كانت الفتنة بين المستعين والمعتز، فقلد المعتز وزارته جعفر بن محمود الجرجاني، فلما استقام الأمر رد وزارته إلى أحمد بن إسرائيل.

وكاتب المهتدي محمد بن الواثق: جعفر بن محمود الجرجاني، ثم استوزر بعده أيا أيوب سلمان بن وهب.

واستوزر المعتمد أحمد بن المتوكل: عبيد الله بن يحيى بن خافان، فلما توفى استوزر بعده الحسن بن مخلد؛ وكان سبب موته أنه صدمه غلام له في الميدان يقال له رشيق، فحُمل إلى منزله فهات بعد ثلاث ساعات.

وتقلد الوزارة للمعتضد: أحد بن طلحة.

وللموفق بن جعفر المتوكل: عبيد الله بن سليان بن وهب.

وتقلد الوزارة للمكتفي بالله أبي محمد علي بن المعتضد بالله: القاسم بن عبيد الله ابن سليان.

وتقلد الوزارة لجعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله: على بن محمد بن الفرات، ثم محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، ثم علي بن عيسى ثم حامد بن العباس، ثم محمد ابن علي بن مقلة، الذي يوصف خطه بالجودة؛ ثم سليان بن الحسن بن مخلد، ثم عبد الله بن أحمد الكلوذاني، ثم الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليان بن وهب، ولقب بعميد الدولة، وكان يكتب على كتبه: « من عميد الدولة أبي علي بن ولي الدولة » وذكر لقبه على الدنانير والدراهم؛ ثم الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات.

وتقلد الوزارة للقاهر بالله منصور محمد بن المعتضد: محمد بن علي بن مقلة ثم محمد ابن القاسم بن عبيد الله الحصيني.

وتقلد الوزارة للراضي بالله أبي العباس محمد بن جعفر المقتدر: محمد بن علي بن مقلة، ثم عبد الرحن بن عيسى، أخو الوزير علي بن عيسى، ثم محمد بن القاسم الكرخي؛ ثم الفضل بن جعفر بن الفرات، ثم محمد بن يحيى بن شيرزاد.

وتقلد الوزارة للمتَّقي بالله إبراهيم بن جعفر بن المقتدر؛ كاتبُه أحمد بن محمد بن الأفطس، ثم أبو إسحق القراريطي، ثم على بن محمد بن مقلة.

وتقلد الوزارة للمستكفي بالله أبي القاسم عبد الله بن علي المكتفي بالله: الحسين بن محمد بن أبي سليان، ثم محمد بن علي السامري المكنى أبا الفرج؛ ثم ولي للمطيع بالله الفضل بن المقتدر، فوزر له الحسن بن هارون.

# أساء من كتب لغير الخليفة

كان المغيرة بن شعبة كاتباً لأبي موسى الأشعري.

وكان سعيد بن جبير كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود، وكان قاضياً بعد ذلك.

وكان الحسن بن أبي الحسن البصري \_ مع نبله وفقهه وورعه وزهده \_ كاتباً للربيع بن زياد الحارثي بخراسان، ثم ولي قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز فقيل له: مَن ولَيت القضاء بالبصرة؟ فقال: وليت سيدَ التابعين الحسنَ بن أبي الحسن البصري.

وكان محمد بن سيرين \_ مع علمه وورعه \_ كاتباً لأنس بن مالك بفارس.

وكان زياد بن أبيه \_ مع رأيه ودهائه ، وما كان من معاوية في ادعائه \_ يكتب للمغيرة بن شعبة ، ثم لعبد الله بن عامر بن كُريز ، ثم لعبد الله بن عباس ، ثم لأبي موسى الأشعري ، فوجّه أبو موسى من البصرة لعمر بن الخطاب ليرفع إليه حسابه ، فأمر له عمر بألف درهم ، لما رأى فيه من الذكاء ، وقال له : لا ترجع لأبي موسى . فقال : يا أمير المؤمنين ، أعن خيانة صرفتني أم عن تقصير ؟ قال : لا عن واحدة منها ، ولكني أكره أن أحل فضل عقلِك على الرعية ! قم ولي بعد الكتابة العراق .

وكان عامر الشعبي - مع فقهه وعلمه ونبله - كاتباً لعبد الله بن مطيع، ثم لعبد الله ابن عامل عبد الله بن الزبير على الكوفة، ثم ولي قضاء الكوفة بعد الكتابة.

وكان قبيصة بن ذؤيب كاتباً لعبد الملك على ديوان الخاتم.

وكان عبد الرحمن كاتب نافع بن الحارث، وهو عامل أبي بكر وعمر على مكة.

وكان عبد الله بن خلف الخزاعي، أبو طلحة الطلحات، كاتباً على ديوان البصرة لعمرو بن عثمان، ثم قُتل يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنهما.

وكان خارجة بن زيد بن ثابت على ديوان المدينة، ثم طلب الخلافة فقتل دونها.

وكان يزيد بن عبد الله بن زَمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى كاتباً على ديوان المدينة زمن يزيد بن معاوية، وكان بعده حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

# أشراف الكتاب

#### كتاب النبي سيالية:

كتب له عشرة كتَّاب: علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وخالد بن سعيد بن العاص، ولَدَا سعيد بن العاص؛

وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، وزيد بن ثابت، والعلاء بن الحضرمي، ومعاوية بن أبي سفيان، ولم يزل يكتب له حتى مات عليه الصلاة والسلام.

# من أشراف الكتاب:

وكان عثمان بن عفان كاتباً لأبي بكر، ثم صار خليفة.

وكان مروان بن الحكم كاتباً لعثمان بن عفان، ثم صار خليفة.

وكان عمرو بن سعيد بن العاص كاتباً على ديوان المدينة، ثم طلب الخلافة فقُتل دونها.

وكان المغيرة بن شعبة كاتباً لأبي موسى الأشعري.

وكان الحسن بن أبي الحسن البصري كاتباً للربيع بن زياد الحارثي بخراسان. وكان سعيد بن جبير كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود، وكان فاضلاً. وكان زياد كاتباً للمغيرة بن شعبة، ثم لأبي موسى الأشعري، ثم لعبد الله بن عامر ابن كريز، ثم لعبد الله بن عباس.

وكان عامر الشعبي كاتباً لعبد الله بن مطيع، وهو والي الكوفة لعبد الله ابن الزبير.

وكان محمد بن سيرين كاتباً لأنس بن مالك بفارس.

وكان قبيصة بن ذؤيب كاتباً لعبد الملك على ديوان الخاتم.

وكان عبد الرحمن بن أبزي كاتِبَ نافع بن الحارث الخزاعي، وهو عامل أبي بكر وعمر على مكة.

وكان عبيد الله بن أوس الغساني سيدُ أهل الشام كاتِب معاوية.

وكان سعيد بن نِمران الهمداني سيدُ همدان كاتبَ علي بن أبي طالب، ثم ولي بعد ذلك قضاء الكوفة لابن الزبير.

وكان عبد الله بن خلف الخزاعي أبو طلحة الطلحات كاتباً على ديوان البصرة لعمر وعثمان، وقتل يوم الجمل مع عائشة.

وكان خارجة بن زيد بن ثابت على ديوان المدينة من قبل عبد الملك. وكان يزيد بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى على ديوان المدينة زمان يزيد بن معاوية؛ وكان بعد حيد بن عبد الرحن بن عوف الزهري صاحب النبي عيد المحدد النبي عيد النبي عيد النبي عيد المحدد النبي عيد النبي النبي عيد النبي النبي عيد النبي النبي

# من نبل بالكتابة وكان قبل خاملا

سرجون بن منصور الرومي: كتب لمعاوية ، ويزيد ابنه ، ومروان بن الحكم ، وعبد الملك بن مروان ؛ إلى أن أمره عبد الملك بأمر فتوانى فيه ، ورأى منه عبد الملك بعض التفريط ، فقال لسليان بن سعد كاتبه على الرسائل: إن سرجون يُدلَّ علينا بصناعته ، وأظن أنه رأى ضرورتنا إليه في حسابه ، فها عندك فيه حيلة ؟ فقال : بلى ، لو شئت لحوّلت الحساب من الرومية إلى العربية . قال : افعل ، قال : أنظرْني أعاني ذلك . قال : لك نظرة ما شئت . فحوّل الديوان ، فولاه عبد الملك جميع ذلك .

وحسان النَّبطي كاتب الحجاج، وسالم مولى هشام بن عبد الملك، وعبد الحميد الأكبر، وعبد الصمد، وجبلة بن عبد الرحن، وقَحدم، جد الوليد بن هشام القحدمي؛ وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية.

ومنهم الفراء، كاتب خالد بن عبد الله القسري.

ومنهم: الربيع، والفضل بن الربيع، ويعقوب بن داود، ويحيى بن خالد، وجعفر ابن يحيى، وأبو محمد عبد الله بن المقفع، والفضل بن سهل، والحسن بن سهل، وجعفر ابن محمد بن الأشعث، وأحمد بن يوسف، وأبو عبد السلام الجُنْدَ يسابوري، وأبو جعفر محمد بن عبد الملك الزيات، والحسن بن وهب، وإبراهيم بن العباس الصولي، ونجاح بن سلمة، وأحمد بن محمد بن المدبر؛ فهؤلاء نَبُلوا بالكتابة واستحقوا اسمها.

# من أدخل نفسه في الكتابة ولم يستحقها

صالح بن شيرزاد، وجعفر بن سابور كاتب الأفشين، والفضل بن مروان، وداود

ابن الجراح، وأبو صالح عبدالله بن محمد بن يزداد، وأحمد بن الخصيب؛ فهؤلاء لطخوا أنفسهم بالكتابة وما دانوها.

وقال بعض الشعراء في صالح بن شيرزاد:

حِمَارٌ في الكتابةِ يسدّعيها كدعْوى آل حرْبِ في زيادِ فدعْ عنك الكتابةَ لستَ منها ولو غرّقتَ ثوبكُ في المِداد

ومنهم أبو أيوب ابن أخت أبي الوزير. وهو القائل يرثي أمّ سليان بن وهب الكاتب:

لأمِّ سلمان علينـــا مُصيبــة مُفلَّقة مثلُ الحُسام البَـواتِـرِ وكنتِ سراجَ البيت وسُط المقابـرِ

فقال سليان بن وهب: ما نزل بأحد من خلق الله ما نزل بي: ماتت أمي فرثيت بمثل هذا الشعر، ونُقل اسمى من سليان إلى سالم.

#### صفة الكتاب

قال إبراهيم بن محمد الشّيباني: من صفة الكاتب: اعتدال القامة، وصغر الهامة، وخفّة اللهازم (١)، وكثاثة اللحية، صدق الحسّ، ولطف المذهب، وحلاوة الشمائل، وحُسن الإشارة، وملاحة الزِّيّ؛ حتى قال بعض المهالبة لولده: تَزِّيوا بِزيِّ الكتّاب؛ فإنّ فيهم أدب الملوك وتواضع السُّوقة.

وقال إبراهيم بن محمد الكاتب: من كهال آل الكتابة، أن يكون الكاتب نقي الملبس، نظيف المجلس، ظاهر المروءة، عطر الرائحة، دقيق الذهن، صادق الحس، حسن البيان، رقيق حواشي اللسان، حلو الإشارة، مليح الاستعارة، لطيف المسالك،

<sup>(</sup>١) اللهازم: مضغتان في أصل الحنك.

مستقرّ التركيب، ولا يكون مع ذلك فَضْفاض الجُثّة، متفاوت الأجزاء، طويل اللحية ، عظيم الهامة ؛ فإنهم زعموا أنَّ هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء والفطنة .

وأنشد سعيد بن حميد في إبراهيم بن العباس.

وأنت إذا نطقت كأن عيراً يَلوك بما يَفوه بـ لِجامــه

رأيتُ لَهازمَ الكتّاب خفت ولِهْزمَتاك شانَهُما الفَدامَهُ(١) وكتَّاب الملسوك لهم بيان كمثْل الدُّرِّ قد رَصفوا نظامه ،

#### وقال آخر:

زكى في شائله جَـدارهُ فَيفهم رجع لحظك بالإشاره

عليكَ بكاتب لبق رشيق تُناجيه بطرْفك من بعيدِ

ونظر أحمد بن الخصيب إلى رجل من الكتاب فَدْمَ المنظر(٢)، مضطرب الخَلق، طويل العُثنون؛ فقال: لأن يكون هذا فنطاس (٣) مركب، أشبه من أن يكون كاتبا .

فإذا اجتمعت للكاتب هذه الخلال، وانتظمت فيه هذه الخصال، فهو الكاتب البليغ، والأديب النَّحرير؛ وإن قصرت به آلة من هذه الآلات، وقعدت به أداة من هذه الأدوات، فهو منقوص الجمال، مُنكسف الحس، منحوس النصيب.

# ما ينبغى للكاتب أن يأخذ به نفسه

قال إبراهيم الشيباني: أوّل ذلك حسن الخط، الذي هو لسان اليد، وبهجة الضمير، ` وسفير العقول، ووحى الفكرة، وسلاح المعرفة، وأنس الإخوان عنــد الفـرقــة، ومحادثتهم على بعد المسافة، ومستودع السر، وديوان الأمور.

<sup>(</sup>٢) فدم المنظر: أي غليظ سمين. (١) الفدامة: العي عند الكلام.

<sup>(</sup>٣) فنطاس مركب: حوض لا دخار الماء العذب.

ولست أجد لحسن الخط حدّا أقف عليه، أكثر من قول علي بن رَبَن النصراني الكاتب في الكاتب، فإني سألته واستوصفته الخط، فقال. أعلمك الخط في كلمة واحدة؟ فقلت له: تفضل بذلك. فقال: لا تكتب حرفا حتى تستفرغ مجهودك في كتابة الحرف، وتجعل في نفسك أنك لا تكتب غيره حتى تعجز عنه ثم تنتقل إلى ما بعده.

وإياك والنقط والشكل في كتابك، إلا أن تمرّ بالحرف المعضل الذي تعلم أن المكتوب إليه يعْجز عن استخراجه؛ فإني سمعت سعيد بن حميد بن عبد الحميد الكاتب يقول: لأن يُشكِل الحرف على القارىء أحب إليَّ من أن يعاب الكتاب بالشكل.

وكان المأمون يقول: إياكم والشُّونيز (١) في كتبكم. يعني النقط والإعجام.

ومن ذلك: أن يُصلح الكاتب آلته التي لا بدّ منها، وأداته التي لا تم صناعته إلا بها، مثل دواته، فليُنْعِمْ ربَّها(٢) وإصلاحها، وليتخيَّر من أنابيب القصب أقله عقدا، وأكثفه لحها، وأصلبه قشرا، وأعدله استواء؛ ويجعل لقرطاسه سكيناً حادًا؛ لتكون عوناً له على بَرْي أقلامه، ويبريها من ناحية نبات القصبة؛ واعلم أنّ محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفارس.

قال العتابي: سألني الأصمعي يوما في دار الرشيد: أي الأنابيب للكتابة أصلح، وعليها أصبر؟ فقلت له: ما نَشف بالهجير ماؤه، وستره عن تلويحه غشاؤه، من التَّبْرِيَّة القشور، الدَّرِيَّة الظهور؛ الفضيَّة الكسور. قال: فأيُّ نوع من البري أصوب وأكتب؟ فقلت: البرية المستوية القطة، التي عن يمين سنها قرْنة (٢) تؤمن معها المجة عند المذة والمطة، للهواء في شقها فتيق، والربح في جوفها خَريق (١)، والمداد في

<sup>(</sup>١) الشونيز: الحبة السوداء. (٢) ربّها: إصلاحها.

<sup>(</sup>٣) القرنة: زاوية الشيء أو ما نتأ منه . ﴿ ٤ ) ربح خريق: اللينة السهلة .

خرطومها رقيق. قال العتابي: فبقي الأصمعي باهتاً إليَّ ضاحكا لا يحير مسألة ولا جوابا.

#### من صفات الكاتب:

ولا يكون الكاتب كاتبا حتى لا يستطيع أحد تأخير أوّل كتابه وتقديم آخره .

وأفضل الكتاب ما كان في أول كتابه دليل على حاجته ، كما أن أفضل الأبيات ما دل أول البيت على قافيته ؛ فلا تُطيلن صدر كتابك إطالة تخرجه عن حدّه ، ولا تقصر به دون حدّه ؛ فإنهم قد كرهوا في الجملة أن تزيد صدور كتب الملوك على سطرين أو ثلاثة أو ما قارب ذلك .

وقيل للشعبي: أي شيء تعرف به عقل الرجل؟ قال: إذا كتب فأجاد.

وقال الحسن بن وهب: الكاتب نفس واحدة ، تجزأت في أبدان متفرقة .

فأمّا الكاتب المستحقَّ آسم الكتابة، والبليغ المحكوم له بالبلاغة، من إذا حاول صيغة كتاب، سالت عن قلمه عيون الكلام من ينابيعها، وظهرت معادنها وندرت من مواطنها من غير استكراه ولا اغتصاب.

#### بين العتابي وصديق له:

بلغني أن صديقا لكلثوم العتابي أتاه يوما فقال له: اصنع لي رسالة. فاستمد مَدة ثم علق القلم؛ فقال له صاحبه: ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك. فقال له العتابي: إني لما تناولت القلم تداعت علي المعاني من كل جهة، فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعه؛ ثم أجتني لك أحسنها.

#### بين يزيد وكاتب له:

قال أحمد بن محمد: كنت عند يزيد بن عبد الله أخي ذبيان، وهو يملي على كاتب له؛ فأعجل الكاتب ودارَكَ في الإملاء عليه، فتلجلج لسان قلم الكاتب عن تقييد

إملائه؛ فقال له: اكتب يا حمار! فقال له الكاتب: أصلح الله الأمير، إنه لما هطلت شآبيب الكلام، وتدافعت سيوله على حرف القلم، كلَّ القلم عن إدراك ما وجب عليه تقييده. فكان حضورُ جواب الكاتب أبلغ من بلاغة يزيد.

وقال له يوما وقد مَط حرفا في غير موضعه: ما هذا؟ قال: طغيان في القلم.

### ما يمتاج إليه الكاتب:

فإن كان لا بد لك من طلب أدوات الكتابة، فتصفح من رسائل المتقدمين ما يعتمد عليه، ومن رسائل المتأخرين ما يرجع إليه، ومن نوادر الكلام ما تستعين به، ومن الأشعار والأخبار والسير والأسهار ما يتسع به منطقك، ويطول به قلمك؛ وأنظر في كتب المقامات والخطب، ومجاوبة العرب، ومعالى العجم، وحدود المنطق وأمثال الفرس ورسائلهم وعهودهم، وسيرهم، ووقائعهم، ومكايدهم في حروبهم بعد أن تكون متوسطا علم النحو والغريب، والوثائيق والسور، وكتب السجلات والأمانات؛ لتكون ماهرا، تنتزع آي القرآن في مواضعها؛ واختلاف الأمثال في أماكنها؛ وقرض الشعر الجيد وعلم العروض؛ فإن تضمين المثل السائر، والبيت الغابر البارع، مما يزين كتابك، ما لم تخاطب خليفة أو ملكا جليل القدر فإن اجتلاب الشعر في كتب الخلفاء عيب، إلا أن يكون الكاتب هو القارض للشعر والصانع له، فإن ذلك يزيد في أبهته.

#### خبر حائك الكلام

أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: لما رجع المعتصم من الثغر وصار بناحية الرقة، قال لعمرو بن مسعدة: ما زلت تسألني في الرُّخَّجي (١) حتى وليته

<sup>(</sup>١) الرخجي: نسبة إلى رخج.

الأهواز، فقعد في سرة الدنيا يأكلها خضها وقضها، ولم يوجه إلينا بدرهم واحد؛ آخرج إليه من ساعتك. فقلت في نفسى: أبَعْدَ الوزارة أصبر مستحِثا على عامل خراج؟ ولكن لم أجد بدًّا من طاعة أمير المؤمنين، فقلت: أخرج إليه يا أمير المؤمنين. فقال: آحلف لي أنك لا تقيم ببغداد إلا يوما واحدا. فحلفت له، ثم انحدرت إلى بغداد، فأمرت ففرش لي زورق بالطبري وغُشِّيَ بالسِّلْخ (١٠)، وطرح عليه الكرَّ (٢٠)، ثم خرجت، فلما صرت بين دير هِزْقل ودير العاقول، إذا رجل يصيح: يا ملاح، رجل منقطع! فقلت للملاح: قرّب إلى الشطّ. فقال: يا سيدي، هذا شحاذ، فإن قعد معك آذاك. فلم ألتفت إلى قوله، وأمرت الغلمان فأدخلوه، فقعد في كوثل (٢) الزورق، فلم حضر وقت الغذاء عزمت أن أدعوه إلى طعامي، فدعوته، فجعل يأكل أكل جائع بنهامة ، إلا أنه نظيف الأكل؛ فلما رفع الطعام ، أردت أن يستعمل معي ما يستعمل العوام مع الخواص: أن يقوم فيغسل يده في ناحية؛ فلم يفعل، فغمزه الغلمان، فلم يقم فتشاغلت عنه ثم قلت: يا هذا ما صناعتك؟ قال: حائك! فقلت في نفسى: هذه شر من الأولى. فقال لي: جُعِلْت فدَاك، قد سألتني عن صناعتى فأخبرتك، فما صناعتُك أنت؟ قال: فقلت في نفسي: هذه أعظم من الأولى، وكرهت أن أذكر له الوزارة فقلت: أقتصر له على الكتابة؛ فقلت: كاتبٌ.

قال: جُعِلْت فداك، الكتّاب على خمسة أصناف: فكاتب رسائل يحتاج إلى أن يعرف الفصل من الوصل والصدور والتهاني والتعازي والترغيب والترهيب والمقصور والممدود وجملا من العربية؛ وكاتب خراج، يحتاج أن يعرف الزرع والمساحة والأشوال والطّسوق<sup>(3)</sup> والتقسيط والحساب؛ وكاتب جند، يحتاج أن يعرف مع الحساب الأطهاع<sup>(٥)</sup> وشيات الدواب وحُلي الناس؛ وكاتب قاض، يحتاج أن يكون عالما بالشروط والأحكام والفروع والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام والمواريث؛ وكاتب

<sup>(</sup>١) السلخ: الجلد. الكز: الكساء. (٣) الكوثل: مؤخر السفينة.

<sup>(</sup> ٤ ) الطسوق: جمع طسق وهو ما يوضع من الوظيفة على الجريان من الخراج المقرر على الأرض.

<sup>(</sup>٥) الأطماع: الرواتب الجارية على الجند .

شرطة، يحتاج أن يكون عالما بالجروح والقصاص والعقول (۱) والديات؛ فأيهم أنت أعزك الله؟

قال: قلت: كاتب رسائل. قال: فأخبرني، إذا كان لك صديق تكتب إليه في المحبوب والمكروه وجميع الأسباب، فتزوّجت أُمُّه، فكيف تكتب له: أتهنيه أم تعزيه ؟

قلت: والله ما أقف على ما تقول.

قال: فلست بكاتب رسائل، فأيُّهم أنت؟ قلت: كاتب خراج.

قال: فها تقول \_ أصلحك الله \_ وقد ولاك السلطان عملا فبثثت عهالك فيه فجاءك قوم يتظلمون من بعض عهالك؛ فأردت أن تنظر في أمورهم وتنصفهم؛ إذ كنت تحب العدل والبر، وتُؤثِرُ حسن الأحدوثة وطيب الذكر، وكان لأحدهم قراح (٢) كيف كنت تمسحه ؟ قال: كنت أضرب العطوف في العمود وأنظر كم مقدار ذلك.

قال: إذا تظلم الرجل. قلت: فأمسح العمود على حدة.

قال: إذاً تظلم السلطان. قلت: والله ما أدري. قال: فلست بكاتب خراج، فأيهم أنت؟

قلت: كاتب جند. قال: فها تقول في رجلين، اسم كل واحد منهها أحمد، أحدهما مقطوع الشفة العليا، والآخر مقطوع الشفة السفلي، كيف كنت تكتب حليتهها ؟

قال: كنت أكتب: أحمد الأعلم، وأحمد الأعلم. قال: كيف يكون هذا ورزق هذا مائتا درهم ورزق هذا، فتظلم صاحب مائتا درهم ورزق هذا، فتظلم صاحب الألف. قلت: والله ما أدري. قال: فلست بكاتب جند؛ فأيهم أنت؟

<sup>(</sup>١) العقول: مفردها عقل، وهي الدّية. ﴿ ٢) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر.

قلت: كاتب قاض. فقال: فها تقول \_ أصلحك الله \_ في رجل توفي وخلف زوجة وسَريَّة (١). وكان للزوجة بنت وللسرية ابن، فلها كان في تلك الليلة أخذت الحرة ابن السَّرية فادّعتْه وجعلت ابنتها مكانه، فتنازعتا فيه، فقالت هذه: هذا ابني. وقالت هذه: هذا ابني. كيف تحكم بينهها وأنت خليفة القاضي؟

قلت: والله لست أدري! قال: فلست بكاتب قاض، فأيهم أنت؟

قلت: كاتب شرطة. قال فها تقول \_ أصلحك الله \_ في رجل وثب على رجل فشجه شجة مُوضحة (٢) ، فوثب عليه المشجوج فشجة مأمومة (٣) ؟ قلت ما أعلم. ثم قلت: أصلحك الله ، ففسَّر لي ما ذكرت . قال: أما الذي تزوجت أمه ، فتكتب إليه : أما بعد ، فإن أحكام الله تجري بغير محابً المخلوقين ، والله يختار للعباد ، فخار الله لك في قبضها إليه ، فإن القبر أكرمُ لها ! والسلام .

وأما القَراح، فتضرب واحدا في مساحة العطوف، فمِنْ ثمَّ بابه.

وأما أحمد وأحمد، فتكتب حلية المقطوع الشفة العليا: أحمد الأعلم؛ والمقطوع الشفة السفلى: أحمد الأشرم.

وأما المرأتان، فيوزن لبن هذه ولبن هذه، فأيهما كان [ لبنُها ] أخفَّ فهي صاحبة البنت.

وأما الشجة، فإن في الموضحة خسا من الإبل، وفي المأمومة ثلاثا وثلاثين وثلثا، فعرد صاحب المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا.

قلت: أصلحك الله ، فها نزع بك إلى هنا ؟ قال: ابن عم لي كان عاملا على ناحية ، فخرجت إليه فألفيته معزولا ، فقُطع بي ، فأنا خارج أضطرب في المعاش . قلت: ألست ذكرت أنك حائك ؟ قال: أنا أحوك الكلام ، ولست بحائك الثياب .

<sup>(</sup>١) السرية: المملوكة يتسراها صاحبها . (٢) الموضحة: التي بلغت العظم.

<sup>(</sup>٣) المأمومة: التي بلغت أم الرأس.

قال: فدعوت المزين فأخذ من شعره. وأدخل الحمام فطرحت عليه شيئا من ثيابي، فلما صرت إلى الأهواز، كلمت الرُّخَجِيَّ، فأعطاه خسة آلاف درهم. ورجع معي، فلما صرت إلى أمير المؤمنين، قال: ما كان من خبرك في طريقك؟ فأخبرته خبري، حتى حدثته حديث الرجل، فقال لي: هذا لا يُستغنى عنه، فلأي شيء يصلح؟ قلت: هذا أعلم الناس بالمساحة والهندسة. قال: فولاه أمير المؤمنين البناء والمرمَّة (۱): فكنت والله ألقاه في الموكب النبيل، فينحط عن دابته، فأحلف عليه فيقول: سبحان الله!

#### فضائل الكتابة

قال أبو عثمان الجاحظ: ما رأيت قوماً أنفذ طريقة في الأدب من هؤلاء الكتاب؛ فإنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا، ولا ساقطا سوقيا.

وقال بعض المهالبة لبنيه، تزيَّوْا بزي الكتاب فإنهم جمعوا أدّبَ الملوك وتواضعً السُّوقة.

### المنصور وقوم من الكتاب:

وعتب أبو جعفر المنصور على قوم من الكُتاب فأمر بحبسهم؛ فرفعوا إليه رقعة ليس فيها إلا هذا البيت:

ونحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنا للكرام الكاتبينا فعفا عنهم وأمر بتخلية سبيلهم.

وقال المؤيد: كتَّاب الملوك عيونهم الناظرة، وآذانهم الواعية، وألسنتهم الناطقة؛

<sup>(</sup>١) المرمة: متاع البيت.

والكتابة أشرف مراتب الدنيا بعد الخلافة، وهي صناعة جليلة تحتاج إلى آلات كثيرة.

وقال سهل بن هارون: الكتابة أول زينة الدنيا ، التي إليها يتناهى الفضل ، وعندها تقف الرغبة .

### ما يجوز في الكتابة وما لا يجوز فيها

قال إبراهيم بن محمد الشيباني: إذا احتجت إلى مخاطبة الملوك، والوزراء، والعلماء، والكتّاب. والخطباء، والأدباء، والشعراء، وأوساط الناس وسُوقتهم؛ فخاطب كلا على قدر أُبّهتِه وجلالته، وعلوّه وارتفاعه، وفطنتِه؛ واجعل طبقات الكلام على ثمانية أقسام: منها الطبقات العلية أربع، والطبقات الأخر وهي دونها أربع. ولكل طبقة منها درجة، ولكل قسمة لا ينبغي للكاتب البليغ أن يقصر بأهلها عنها ويقلب معناها إلى غيرها.

فالحدّ الأول الطبقات العليا، وغايتها القصوى الخلافة، التي أجلَّ الله قدرها، وأعلى شأنها عن مساواتها بأحد من أبناء الدنيا في التعظيم والتوقير.

والطبقة الثانية لوزرائها وكتابها، الذين يخاطبون الخلفاء بعقولهم وألسنتهم، ويرتُقون الفتوق بآرائهم.

الطبقة الثالثة أمراء ثغورهم وقُواد جنودهم؛ فإنه يجب مخاطبة كل أحد منهم على قدره وموضعه وحظه، وغنائه وجزائه، واضطلاعه بما حمل من أعباء أمورهم، وجلائل أعمالهم.

والرابعة القضاة؛ فإنهم وإن كان لهم تواضع العلماء، وجلية الفضلاء، فمعهم أبهة السلطنة وهيبة الأمراء.

وأما الطبقات الأربع الأخر، فهم الملوك الذين أوجبت نعمُهم تعظيمَهم في الكتب إليهم، وأفضالهم تفضيلهم فيها.

والثانية وزراؤهم وكتّابهم وأتباعهم، الذين تقرع أبــوابهم، وبعنــايــاتهم تستبــاح أموالهم.

والثالثة هم العلماء، الذين يجب توقيرهم في الكتب بشرف العلم، وعلوِّ درجة أهله.

والطبقة الرابعة لأهل القدر والجلالة، والحلاوة والطلاوة، والظرف والأدب، فإنهم يضطرونك بحدة أذهانهم، وشدة تمييزهم وانتقادهم، وأدبهم وتصفحهم، إلى الاستقصاء على نفسك في مكاتبتهم.

واستغنينا عن الترتيب للسوقة والعوام والتجار، باستغنائهم بمهناتهم عن هذه الآلات، واشتغالهم بمهنّتهم عن هذه الأدوات.

ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك أن ترعاها في مراسلتك إياهم في كتُبك، وترن كلامك في مخاطبتهم بميزانه، وتعطيه قسمته، وتوفيه نصيبه وانك متى أهملت ذلك وأضعته، لم آمن عليك أن تعدل بهم عن طريقهم، وتسلك بهم غير مسلكهم، وتُجري شعاع بلاغتك في غير مُجراه، وتنظم جوهر كلامك في غير سلكه ولا تعتد بالمعنى الجزل ما لم تُلْبِسه لفظا لاثقا بمن كاتبته، ومُلامساً لمن راسلته، فإن إلباسك المعنى - وإن صح وشرف - لفظا متخلفا عن قدر المكتوب إليه، لم تجر به عادته، تهجين للمعنى وإخلال بقدره. وظلم بحق المكتوب إليه، ونقص ما يجب له وكما أن في اتباع تعارفهم، وما انتشرت به عاداتهم، وجرت به سنتهم، قطعا لعُذرهم، وخروجا من حقوقهم، وبلوغا إلى غاية مرادهم، وإسقاطا لحجة أدبهم.

فمن الألفاظ المرغوب عنها، والصدور المستوْحش منها في كتب السادات والملوك والأمراء، على اتفاق المعاني، مثل: أبقاك الله طويلا، وعمَّرك مَلِياً. وإن كنا نعلم أنه لا فرق بين قولهم: أطال الله بقاك، وبين قولهم: أبقاك الله طويلا؛ ولكنهم جعلوا هذا أرجع وزنا، وأنبه قدراً في المخاطبة؛ كما أنهم جعلوا: أكرمك الله وأبقاك، أحسن منزلا في كتب الفضلاء والأدباء، من: جُعِلْت فداك، على اشتراك معناه واحتمال أن يكون فداه من الخير، كما يحتمل أن يكون فداه من الشر؛ ولولا أن رسول الله صليت قال لسعد بن أبي وقاص: آرم فداك أبي وأمى، لكرهنا أن يكتب بها أحد؛ على أن كتَّاب العسكر وعوامهم قد ولعوا بهذه اللفظة، حتى استعملوها في جميع محاوراتهم، وجعلوها هُجِّيراهم(١) في مخاطبة الشريف والوضيع، والكبير والصغير. ولذلك قام محمود الوراق:

كلُّ مَن حلَّ سرَّ مَن رامِن النا س ومَن قد يُداخل الأمْلاكا لو رأى الكلب مائلاً بطريق قال للكلب: يا جُعِلْتُ فداكا!

وكذلك لم يجيزوا أن يكتبوا بمثل: أبقاك الله، وأمتع بك؛ إلا في الابن والخادم المنقطع إليك، وأما في كتب الإخوان فغير جائز، بل مذموم مرغوب عنه؛ ولذلك كتب عبد الله بن طاهر إلى محمد بن عبد الملك الزيات:

أَحُلْتَ عِهِ دْت مِن أدبك اللهِ اللهِ مُلكا فَتِهْت في كتُبك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أم قد تَرى أنَّ في مُلاطفَة الإخـــوان نقصاً عليك في أدبك ، أكان حقاً كِتاب ذي مِقَةٍ يكون في صدره: وأُمتَعَ بكُ!؟ حسبُك ممَّا لقيت في تعبك أتعبْت كفَيْك في مُكاتبتي

فكتب إليه محمد بن عبد الملك الزيات:

كيف أخُون الإخاء يا أملي وكل شيء أنال من سَبَبك ،

<sup>(</sup>١) الهجرى: الدأب والعادة.

أنكرْت شيئاً فلست فساعلسهُ إِنْ يلكُ جهلٌ أتساك من قِبَلي فَآعفُ فَدَتْك النَّفوسُ عن رجل

ولسن تَسراه يُخَسطُّ في كتُبكْ فعُدْ بفضل على من حسبكْ يعيش حتى المات في أدبــــك

ولكل مكتوب إليه قدرٌ ووزن، ينبغي للكاتب أن لا يجاوزه عنه ولا يقصر به دونه، وقد رأيتهم عابوا الأحوص حين خاطب الملوك خطاب العوام في قوله:

وأراك تَفعل ما تقول وبعضهم مَذِقُ<sup>(۱)</sup> الحديث يقول ما لا يَفعل وهذا معنى صحيح في المدح، ولكنهم أجَلُوا قدر الملوك أن يُمدَحو بما تُمدَح به العوام؛ لأنّ صدق الحديث وإنجاز الوعد وإن كان من المدح، فهو واجبّ على العامة، والملوك لا يُمدحون بالفرائض الواجبة، إنما يحسن مدحُهم بالنوافل لأن المادح لو قال لبعض الملوك: إنك لا تَزْني بحليلة جارك، وإنك لا تخون ما استودعت، وإنك لتصدُق في وعدك وتفي بعهدك؛ فكأنه قد أثنى بما يجب؛ ولو قصد بثنائه إلى مقصده كان أشبه في الملوك.

ونحن نعلم أن كل أمير يتولى من أمير المؤمنين شيئاً فهو أمير المؤمنين؛ غير أنهم لم يطلقوا هذه اللفظة إلا في الخلفاء خاصة .

ونحن نعلم أن الكَيْس هو العقل، ولكن لو وصفت رجلاً فقلت: إنه لعاقل كنت مدحته عند الناس، وإن قلت: إنه لكيّس كنت قد قصرّت به عن وصفه، وصغرّت من قدره، إلا عند أهل العلم باللغة؛ لأن العامة لا تلتفت إلى معنى الكلمة. ولكن إلى ما جرت به العادة من استعمالها في الظاهر؛ إذ كان استعمال العامة لهذه الكلمة مع الحداثة والغرة وخساسة القدر وصغر السن.

وقد روينا عن علي كرم الله وجهه أنه تسمى بالكيّس حين بنى سجن الكوفة، فقال في ذلك:

<sup>(</sup>١) المذق: الملول.

# أَمَا تَـرانِـي كَيِّسـاً مُكيِّســاً بنَيْتُ بعـدَ نـافــمِ مُخيِّسَـا<sup>(١)</sup> حِصْناً حصيناً وأميراً كيِّسا

وقال الشاعر:

# ما يَصنَعُ الأحقُ المرْزُوقُ بالكيْسِ

وكذلك تعلم أن الصلاة رحمة ، غير أنهم كرهوا الصلاة إلا على الأنبياء . كذلك روينا عن ابن عباس .

وسمع سعدُ بن أبي وقاص ابن أخ له يُلَبِّي ويقول في تلبيته: لبَّيك ياذا المعارج. فقال: نحن نعلم أنه ذو المعارج، ولكن ليس كذا كنا نلبي على عهد رسول الله عَلَيْكُم، إنّا كنا نقول: لَبَيك اللهم لبيك.

وكان أبو إبراهيم المزني يقول في بعض ما خطب به داود بن خلف الأصبهاني: « فإن قال كذا فقد خرج عن الملة والحمد لله » فنقض ذلك عليه داود، وقال فيا ردَّ عليه: نحمَدُ الله على أن يُخْرِجَ آمْرَأُ مُسْلِماً من الإسلام؟ وهذا موضع استرجاع، وللحمد مكان يليق به، وإنما يقال في المصيبة: ﴿إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون﴾ (٢).

فامتثل هذه المذاهب، وآجْرِ على هذه القواعد، وتَحَفظْ في صدور كتبك وفصولها [ وافتتاحها ] وخواتمها وضع كلَّ معنى في موضع يليق به، وتَخَيَّر لكل لفظة معنى يشاكلها، وليكن ما تختم به فصولَك في موضع ذكر البلوى بمثل: نسأل الله دفع المحذور، وصرَّف المكروه؛ وأشباه هذا؛ وفي موضع ذكر المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون وفي موضع ذكر النعمة: الحمدُ لله خالصاً، والشكرُ لله واجباً، وما يُشاكل ذلك]؛ فإن هذه المواضع يجب على الكاتب أن يتفقدها ويتَحفظ فيها؛ فإنّ الكاتب إنا يصير كاتباً بأن يضع كل معنى في موضعه، ويعلّق كل لفظة على طبقتها من المعنى.

<sup>(</sup>١) المخيس: سجن بالكوفة. (٢) سورة البقرة الآية ١٥٦.

واعلم أنه لا يجوز في الرسائل استعمال ما أتت به آي القرآن من الاختصار والحذف، ومخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص؛ لأن الله جل ثناؤه [ إنما ] خاطب بالقرآن قوماً فصحاء فهموا عنه \_ جل ثناؤه \_ أمرَه ونهية ومرادَه؛ والرسائلُ إنما يخاطب بها أقوامٌ دخلاء على اللغة، لا علم لهم بلسان العرب.

وكذلك ينبغي للكاتب أن يجتنب اللفظ المشترك، والمعنى الملتبس؛ فإنه إن ذهب يكاتب على مثل معنى قول الله تعالى: ﴿وآساًلِ القرية التي كُنّا فيها والعير التي أُقْبلنا فيها ﴾(١)، وكقوله تعالى: ﴿بل مكْرُ اللّيلِ والنهارِ ﴾(١)، احتاج الكاتب أن يبيّن معناه: اسألْ أهل القرية وأهل العير، وبل مكركم بالليل والنهار، ومثل هذا كثير لا يتسع الكتاب لذكره.

وكذلك لا يجوز أيضاً في الرسائل والبلاغات المنثورة ما يجوز في الأشعار الموزونة؛ لأن الشاعر مضطر، والشعر مقصور مقيَّد بالوزن والقوافي؛ فلذلك أجازوا لهم صرْف ما لا ينصرف من الأسهاء، وحذْف ما لا يحذف منها؛ واغتفروا فيه سوء النظم، وأجازوا فيه التقديم والتأخير، والإضار في موضع الإظهار؛ وذلك كله غير سائغ في الرسائل، ولا جائز في الملاغات، فمّا أُجِيزَ في الشعر من الحذف مثل قولُ الشاعر:

قواطِنا مكَّةً مِن ورْق الحَمَا

يعني الحمام؛ وقول الآخر:

صِفْر الوِشاحَيْنِ صَمُوت الخَلْخَلِ

يريد الخلخال؛ وكقول الآخر:

دارٌ لِسَلْمَى إِذْهِ مِنْ هُواكا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٨٢. (٢) سورة سبأ الآية ٣٣.

يريد إذهى؛ وكقول الحطيئة:

أراد ولكن

فبها الرِّمـاحُ وفيهـا كـلَّ سـابِغَـةٍ جَدلاءَ مسروُدةٍ مـن نَسْجِ سلَّام يريد سليان؛ وقول الآخر:

يريد سليهان؛ وقول الاخر:
وسائلة بنعلَبة بن سيْر وقد عَلِقَتْ بنعلَبة العَلَوقُ (١)
وأراد ثعلبة بن سَيَّار؛ وكما قال الآخر:
ولست باتيه ولا أَسْتَطِيعُهُ ولاك آسْقِنِي إن كانَ ماؤكَ ذا فضل

وكذلك لا ينبغي في الرسائل أن يُصَغر الاسمُ في موضع التعظيم، وإن كان ذلك جائزاً، مثل قولهم: « دويهية » تصغير داهية ، « وجُذيل » تصغير جِذل ، « وعذيق » تصغير عَذق . وقال الشاعر ، وهو لبيد :

وكلَّ أَناسِ سَوْفَ تَدْخُلُ بِينهُمْ دُوَيْهِيَة تَصْفَرُّ مِنهَا الأَنامِلُ وَقَالَ الْحُبَابِ بِنِ المُنذريوم سقيفة بني ساعدة: أنا عُذَيْقُها (٢) المُرَجَّبُ، وجُذيْلُها (٢) المُحَكَّكُ، وقد شرحه أبو عبيد.

ومما لا يجوز في الرسائل وكرهوه في الكلام أيضاً، مثل قولهم: كلمت إياك، وأعني إياك، وهو جائز في الشعر:

وأحسِنْ وأَجْمِل في أسيرِكَ إنَّهُ ضعيفٌ ولم يأسِرْ كايَّاكَ آسِرُ وقال الراجز:

### إيَّاكَ حتى بلغت إيَّاك

<sup>(</sup>١) العلوق: المنية. (٢) العذق: اللبق الحاذق.

<sup>(</sup>٣) يقال: « وهو جذيلها المحكك». أي من يستشعى برأيه.

فتخير من الألفاظ أرجحها لفظاً وأجزلها معنى، وأشرفها جوهراً وأكرمها حسباً، وأليقها في مكانها، وأشكلها في موضعها؛ فإن حاولت صنعة رسالة فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف إذا عرَضَت، وعاير الكلمة بمعيارها إذا سنحت؛ فإنه ربما مر بك موضع يكون مخرج الكلام إذا كتبت: أنا فاعل، أحسن من أن تكتب: أنا أفعل، وموضع آخر، يكون فيه: استفعلت، أحلى من: فعلت؛ فأدر الكلام على أماكينه، وقلبه على جميع وجوهه؛ فأيّ لفظة رأيتها أخف في المكان الذي ندبتها إليه، وأنزع إلى الموضع الذي راودتها عليه فأوقِعها فيه؛ ولا تجعل اللفظة قلِقة في موضعها، نافرة عن مكانها؛ فإنك متى فعلت [ذلك] هجنت الموضع الذي حاولت تحسينه، وأفسدت المكان الذي أردت إصلاحه؛ فإن وضع الألفاظ في غير أماكنها، وقصدك بها إلى غير مُصابها، إنما هو كترقيع الثوب الذي لم تتشابه رقاعه، ولم تتقارب أجزاؤه، خرج عن حد الجدة وتغيّر حسنه، كها قال الشاعر: وقاعه، ولم تتقارب أجزاؤه، خرج عن حد الجدة وتغيّر حسنه، كها قال الشاعر: إنْ الجديد إذا ما زيد في خَلَق تبيّن الناسُ أنّ الثّوب مَرْقُوعُ وَانَ

كذلك كلما آحلولى الكلام وعذُب وراق وسهلت مخارجه، كان أسهل وُلوجاً في الأساع، وأشد اتصالاً بالقلوب، وأخف على الأفواه؛ لا سيا إن كان المعنى البديع مترجاً بلفظ مُونق شريف ومُعايَراً بكلام عذب لم يَسِمْه التكلف بميسَمِه ولم يفسده التعقيد باستغلافه.

وكتب عيسى بن لهيعة إلى أخيه أبي الحسن، وزوّر كلامه وجاوز المقدار في التنطع (٢)؛ فوقّع في أسفل كتابه:

أنَّـــى يكــون بليغـا مَنِ اسمُه كـان عِيّـا وثـالــث الحرف منــه أذَّ كُفيـــتَ مُسِيَّـــا

قال: وبلغني أن بعض الكتاب عاد بعض الملوك فوجده يئن من علة، فخرج عنه ببابالطاق، فإذا بطير يدعى الشفانين، فاشتراه وبعث به إليه، وكتب كتاباً يتنطع

<sup>(</sup>١) خلق: ثوب بال ِ . (٣) تنطّع في كلامه: أي تفصّح فيه وتعمّق .

في بلاغته، وذكر: إنه يقال له شفانين، أرجو أن يكون شفاءً من أنين! فوقع في أسفل الكتاب: والله لو عطست ضبا ما كنت عندنا إلا نبطيا، فأقصر عن تنطّعك وسهّل كلامك.

قوله: لو عطست ضبّا، يريد: أن الضّباب من طعام الأعراب وفي بلدهم يقال: لو عطست فنثرت صبّاً من عُطاسك، لم يُلحق بالأعراب ولم تكن إلا نبطيا . . وقد جاء في بعض الحديث: أن القط من نَثْرة عَطْسَة الأسد، وأن الفأر من نثرة عطسة الخنزير؛ فقال هذا: لو أن الضب من نثرتك لم تكن إلا نبطياً .

وفي هذا المعنى قال مخلد الموصلي يهجو حبيبا:

أنت عندي عربي شعر ساقيك وفخ وقد كل عينيك صمغ وقد كالمتدر من شلا وضلوع الصدر من شلا وظبالا واتعات وظبالا واتعات وخمام يتغنسي وفتى يحلف ما إن أن وفتى يحلف ما إن كذبوا ما أنت إلا

ليس في ذاك كلام من ينك خُزامَى وثُهام (١) ونَسواصيك ثغام (٣) ونَسواصيك ثغام (٣) حَفَلَاتُ منك نعام (٣) حَفَلَاتُ منك نعام ويَسرابيع عِظام (٤) حَبِسندا ذاك الحمام حَبِسندا ذاك الحمام عرَقت فيه الكرام (٥) من بني الأنباط حام عسربي والسَّلام!

<sup>(</sup>١) الخزامي والشام: نبتان.

<sup>(</sup>٢) الثغام: نبت.

<sup>(</sup>٣) شجر عطر الرائحة يساك بقصبه.

<sup>(</sup>٤) البربوع: دويبة فوق الجرد.

<sup>(</sup> ٥ ) يقال: عرق فيه أعهامه: أي تخلق بأخلاقهم .

وقد رأيتهم شبَهوا المعنى الخفّي بالروح الخفي، واللفظ الظاهر بالجثهان الظاهر؛ وإذا لم ينهض بالمعنى الشريف الجزل لفظ شريف جزل، لم تكن العبارة واضحة، ولا النظام متسقاً، وتضاءل المعنى الحسن تحت المعنى القبيح، كتضاءل الحسناء في الأطهار الرثة.

وإنما يدل على المعنى أربعة أصناف: لفظ، وإشارة، وعقد، وخط؛ وقد ذكر له أرسطاطاليس صنفاً خامساً في كتاب المنطق، وهو الذي يسمى النَّصيبة الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف الأربعة، وهي الناطقة بغير لفظ، والمشيرة إليك بغير يد؛ وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض وكل صامت وناطق. وجميع هذه الأصناف الخمسة كاشفة عن أعيان المعاني وسافرة عن وجوهها.

وأوضح هذه الدلائل وأفصح هذه الأصناف صنفان: هما القام واللسان، وكلاهما للقلب تَرْجُهان! فأمّا اللسان فهو الآلة التي يخرج الإنسان بها عن حدّ الاستبهام، إلى حدّ الإنسان، الحيّ الناطق.

وقال هشام بن عبد الملك: إن الله رفع درجةَ اللسان فأنطقه بين الجوارح .

وقال على بن عبيدة: إنما يبين عن الإنسان، اللسان وعن المودّة العينان.

وقال آخر: الرجل مخبوء تحت لسانه .

وقالوا: المرء بأصغريه: قلبه ولسانه.

#### وقال الشاعر:

وما المراء إلا الأصغران: لسانه ومعقوله، والجسم خَلق مصور (٢) فيانْ طُرّة راقتْكَ يوماً فربّاً يَمرّ مَذاقُ العودِ والعودُ أخضر

وللخط صورة معروفة، وحلية موصوفة، وفضيلة بارعة. ليست لهذه الأصناف؛ لأنه يقوم مقامه في الإيضاح عند المشهد ويفضُله عند المغيب؛ لأنّ الكتب تقرأ في

<sup>(</sup>١) النصيبة: كل ما نصب فجعل علما . (٢) الطرة: الهيئة الحسنة .

الأَماكن المتباينة، والبلدان المتفرّقة، وتدرس في كل عصر وزمان، وبكلّ لسان؛ واللسان وإن كان ذلقاً فصيحاً لا يعدو سامعَه ولا يُجاوزه إلى غيره.

#### البلاغة

قال سهل بن هارون: سياسة البلاغة أشدُّ من البلاغة .

وقيل لجعفر بن يحيى بن خالد: ما البلاغة؟ قال: التقرّب من المعنى البعيد، والدلالة بالقليل على الكثير.

وقيل لابن المقفع: ما البلاغة؟ قال: قلة الحَصَر، والجراءة على البشر. قيل له: فما العيّ؟ قال: الإطراق من غير فكرة، والتنحنح من غير علة.

وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: تطويل القصير، وتقصير الطويل.

وقيل لأعرابي: ما البلاغة؟ فقال: حذف الفضول، وتقريب البعيد.

وقيل لأرسطاطاليس: ما البلاغة؟ فقال: حسن الاستعارة.

وقيل لجالينوس: ما البلاغة؟ فقال: إيضاح المعضل، وفك المشكل.

وقيل للخليل بن أحمد: ما البلاغة؟ فقال: ما قرب طرفاه، وبعُد منتهاه.

وقيل لخالد بن صفوان: ما البلاغة؟ قال: إصابة المعنى، والقصد للحجة.

وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: تصوير الحق في صورة الباطل، وتصوير الباطل في صورة الحق.

وقيل لإبراهيم الإمام: ما البلاغة؟ فقال: الجزالة والإصابة.

### تضمين الأسرار في الكتب

وأمّا تضمين الأسرار في الكتب حتى لا يقرؤها غير المكتوب إليه، ففيه أدب يجب معرفته، وقد تعلقت العامّة بكتاب القُمّيّ والأصبهانيّ .

الأصبهاني: وكان أبو حاتم سهل بن محمد قد وصف لي منه أشياء جليلة من تبديل

الحروف، وذلك ممكن لكل إنسان، غير أنَّ اللطيف من ذلك أن تأخذ لبناً حليباً فتكتب به في القرطاس، فيذرّ المكتوب له عليه رماداً سخناً من رماد القراطيس، فيظهر ما كتبت به إن شاء الله؛ وإن شئت كتبت بماء الزاج الأبيض، فإذا وصل إلى المكتوب إليه أمرَّ عليه شيئاً منْ غبار الزاج . وإن أحببت أن لا يُقرأ الكتاب بالنهار ويقرأ بالليل، فاكتبه بمرارة السُّلحفاة.

## قولهم في الأقلام

قالوا: القلم أحدُ اللسانين، وهو المخاطب للعيون بسرائر القلوب على لغات مختلفة ، من معان معقودة بحروف معلومة مؤلَّفة ، متباينات الصور ، مختلفات الجهات ، لقاحها التفكر، ونتاجها التدبر، تَخْرَس منفردات، وتَنطق مزدوجات، بلا أصوات مسموعة ، ولا ألسُن محدودة ، ولا حركات ظاهرة ، خلا قلم حرَّف باريه قَطَّتَه ليتعلق المداد به، وأرهف جانبيه ليرد ما انتشر عنه إليه، وشق رأسه ليحتبس المدادُ عليه، فهنالك استمد القلم بشقه، ونثر في القرطاس بخطه حروفاً أحكمها التفكر، وجرى على أُسَلَتِه الكلام الذي سَداه العقل، وألحمه اللسان، ونهسته اللهوات، وقطعته الأسنان، ولفظته الشفاه، ووعته الأسهاع، عن أنحاء شتى من صفات وأسهاء.

وقال الشاعر وهو أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي:

مُجلَّلة تمضى أمام السَّوابـق إذا ما استَهلَّت مُزْنُه بالصَّواعـق ونَوم الخُزامي في عيون الحدائــق<sup>(٢)</sup>

وأَسْمَرَ طاوي الكَشْح أُخْرس ناطق لـ ه ذمَلانٌ في بطون المهارق (١) إذا آستعجلتْه الكفُّ أَمْطَر وبْله بلا صوْت إرعادٍ ولا ضوءِ بارق إذا ما حَدا غُرَّ الْقوافي رأيتها كَأَنَّ عليه مـن دُجَـى الليــل حُلَّـة كأن الَّلآلي والزبَرجَــد نُطقَــه

<sup>(</sup>١) الذملان: ضرب من السير.

<sup>(</sup>٢) الخزامي: جنس نبات من الفصيلة الشفوية، أنواعه عطره.

وقال العلوي في صفة القلم:

وعُريانَ من خِلْعَةٍ مُكْتَسٍ
تَحدَّرُ من رأسه ريقة
فكم من أسير له مُطْلَق فكم من أسير له مُطْلَق في يُقيمُ ويُوطِين غيرب البلادِ عليه فليل عجال يسير بركيب تلال عجال وقال آخر في القلم:

لـك القامُ المطيعُـكَ غير أنّا لـه ذَوقان من أرْي هنيي أحدُّ اللفظِ ينطق عن سيواه إذا آستسقى بلاغتَك آستهلّت

وقال:

وبيت بعلياء الفلاة بنيئه كأن عليه مُلْبساً جِلْدَ حية جليل شُئون ِ الخطْبِ، ما كان راكباً

وقال حبيب بن أوس، وهو من أحسن ما قيل فيه:

لك القام الأعلى الذي بشباته لعاب الأفاعي القاتلات لعاب لعاب لله ريقة طلل ولكن وقعها فصيح إذا اسْتَنطَقْته وهو راكب

يَميس من الوشِي في يَلْمَـق (۱)
تسيـــل على ذِرْوة المفــرق
وكم من طليـق لـه مُـوثِـق
ويَنهــى ويــأمــر بـالمشرق
ط وأخْـرس مُستمَـعُ المنطــق
إذا ما حدا الفكر في مهـرق

وجدنا وسمه غير المطاع ومن شري وبيّ ذي آمتناع (٢) فيسمِع وهو ليس بِندي استاع عليه سهاء فكرك باندفاع

بأسمر مشقوق الخياشيم يُـرْعـف مقيم فها يَمضي ولا يتخلَّــــفُ يسير، وإن أرْجلْتــهُ فمضَعَّــف

يُصابُ من الأمرِ الكلى والمفاصِلُ وأرْيُ الجني آشتارته أيدٍ عواسِل بآثارهِ في الشرق والغربِ وابل (٦) وأعجمُ إن خاطبتَه وهـو راجـل

<sup>(</sup>١) اليلمق: القباء.

<sup>(</sup> ٢ ) الأرى: العسل. والشرى الحنظل. ( ٣ ) الربقة: رضاب الفم.

إذا ما آمتطي الخمس اللطافَ وأفرغت أطاعته أطراف القنا وتقوضت إذا استغزَر الذِّهْنَ الجليُّ وأقبلت وقد رفدته الخنصران وسددت رأيت جليلاً شأنُه وهـو مـرَهـفّ

عليه شعاب الفكر وهي حوافل لِنجواه تقويضَ الخيام الجحافِل أعاليه في القرطاس وهي أسافل ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل ضَنِّي، وسميناً خطبه وهو نــاحــل

ولما قال حبيب هذا الشعر حسده الخثعمي، فقال لابن الزيات:

ما خُطْبُ أُ القلم التي أُنبيتُها وردت عليك لشاعر مجدود

وأنشد البحتري لنفسه يصف قلم الحسن بن وهب:

وإذا تألق في النَّديِّ كلامه الـ مصقول خلْت لسانَه من عضبه وإذا دجت أقلامُه ثم آنتحت برقت مصابيح الدُّجي في كتبه منّا، ويبعُدُ نيله في قدريه متدفِّقٌ وقليبُها في قلبه شخص الحبيب بدا لعيْن مُحبِّه

باللفظ يقرُبُ فهمه في بُعْده حكم فسائحها خلال بنانه وكـــأنها والسمْـــع معقـــودٌ بها

وأنشد أحمد بن أبي طاهر في بعض الكُتَّاب ويصف القلم:

قامُ الكتابةِ في عينِكَ آمن ما يعود عليه فيا يكتُب وهو الأمانُ لما يُخاف ويُرهَب قلم بـــه ظُفْـــر العـــــدة مقلّــــم ولسانُ حُجَّتِه بصمتٍ يعسرب يُبدي السرائرَ وهو عنها محجبٌ

ومن قولنا في القلم:

بكفِّه ساحر البيان إذا ينطِــتُ في عجمــةِ بلفظتــه نــوادر تُقــرع القلــوب بها نِظـام دُرِّ الكلام ضمَّنـه

أداره في صحيفة سحــرا نصَبُّ عنه ويُسمِع البصرا إن تستبنها وجدتها صورا سلكا لخط الكتاب مُستطرا(١)

<sup>(</sup>١) مستطرا: مكتوباً.

سحيان فها أطسال واختصرا يخاطب الشاهد الذي حضرا وتنفذُ الحادثاتُ ما أمراً (١) أعظم به في مُلمَّة خطرا وخطبها في القلـوب قـد كبرا ورعما جنّبت به الحذرا كأنما حُلِّيت به دُرَرا (۲) خلال روْض مكلل زهـرا ما فُض طن لها ولا كسرا ينْبكَ عن سرِّها الذي استترا

إذا امتطى الخنْصران أذْكر مـن يخاطبُ الغائبَ البعيدَ بما ترى المقادير تستدف له شخب ضئبل لفعله خطر تمجُّ فكاهُ ريقةً صغرت يواقع النفْسَ منه ما حــذرتْ مهفهفٌ تـزدهـی بـه صُحـفٌ كأنها تُــرفـع العيــون بها إن قُرّبت مرّطت طوابعها يكاد عنوانها لروعته ومن أحسن ما شبهت به الأقلام وشبه بها ، قول ذي الرُّمَّة :

خــراطيم أقلام تَخــط وتعجــم كأنّ أنـوفَ الطير في عـرَصـاتهـا

ومثله قول عدي بن الرقاع:

ك\_أنّ آذانها أط\_راف أقلام

يخرُجن من فُرُجات النقع داميةً ومن قوله في ولد البقرة:

قلم أصاب من الدواة مدادها

تـزجـي أغَـنّ كـأنّ إبـرة روقـه ومنه قول المأمون:

منها ثلاثة أقلام على قام (٢)

كأنما قابل القرطاس إذ مشقت ومثله قولنا فيه:

لم تدر للشّبه أيّها القلمُ

إذا أدارت بنـــانُـــه قلماً ومن قولنا في الأقلام:

<sup>(</sup>١) نستدف: تسهل وتستقيم. (٢) المهفهف: الضامر البطن.

<sup>(</sup>٣) مشقت: استدقت.

ومعشرِ تنطــق أقلامُهـم تلفظها في الصك أقلامُهم

ومن قولنا في الأقلام:

يا كاتباً نقشَت أنامل كفّه إلا صقيل المتن ملموم القوى في المتن المتن الموم القوى في المناف ا

سحر البيان بلا لسان ينطق كُورَت لهازمه وشق المفرق في مغرب أصغى إليه المشرق يبكى ويضحك من نداه المهرق (١)

بحكمة تلقنها الأعين

كانما أقلامهم ألسن

ولعبد الله بن المعتز كلام يصف القلم. القلم يخدمُ الإرادة؛ ولا يمل الاستزادة؛ يسكت واقفاً، وينطق ساكتاً؛ على أرض بياضها مظلم، وسوادها مضيء.

وقال سليمان بن وهب وزير المهدي: كل قلم تطيل جِلفته؛ فإن الخط يخرج به أوقص (٢) .

وكتب جعفر بن يحيي إلى محمد بن الليث يستوصفه الخط، فكتب إليه:

أما بعد، فليكن قلمك بحريا لا سمينا ولا رقيقا، ما بين الرقة والغلظ، ضيق النقب، فأبره بريا مستويا كمنقار الحهامة: أعطف قطته، ورقق شفرته؛ وليكن مدادك صافيا خفيفا، إذا استمددت منه ليلة ثم صفه في الدواة؛ وليكن قرطاسك رقيقا مستوي النسج، تخرج السحاة مستوية من أحد الطرفين إلى آخره؛ فليست تستقيم السطور إلا فيا كان كذلك، وليكن أكثر تمطيطك في طرف القرطاس الذي في يسارك، وأقله في الوسط ولا تمط في الطرف الآخر، ولا تمط كلمة ثلاثة أحرف في يسارك، وأقله في الوسط ولا تمط في الطرف الآخر، ولا تمل كان قبيحا، وإذا ولا أربعة، ولا تترك الأخرى بغير مط، فإنك إذا فرقت القليل كان قبيحا، وإذا جعت الكثير كان سمجا؛ ثم ابتدىء الألف برأس القلم كله، واخططه بعرضه، واختمه بأسفله؛ واكتب الباء والتاء والسين والشين، والمطة العليا من الصاد والضاد

<sup>(</sup>١) الأري: العسل. والشري: الحنظل.

<sup>(</sup>٢) الوقص: قصر في العنق مع ميل.

والطاء والظاء والكاف والعين والغين، ورأس كل مرسل برأس القلم؛ واكتب الجيم والحاء والخاء والخاء والذال والراء، والمطة السفلي من الصاد والضاد والطاء والظاء والكاف والعين والغين، بالسن السفلي من القلم وامطط بعرض القلم، والمط نصف الخط، ولا يقوى عليه إلا العاقل، ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر إلى اليد في استعالها الحركة. والسلام.

وقال ابن طاهر لكاتبه: ألق دواتك، وأطِل سنّ قلمك، وفرّج بين السطور، وقرمط (١) بين الحروف.

وقال إبراهيم بن جبلة: مر بي عبد الحميد وأنا أخط خطاً رديئا، فقال لي: أ [ لا ] تحب أن يجود خطَّك؟ قلت: بلى. قال: أطل جلفة القلم وأسمنها؛ وحرّف قطَّتك وأينها. ففعلت فجاد خطى.

وقال العتابي: ببكاء القلم تبتسم الكتب.

وقال بعض الحكماء: أمر الدين والدنيا تحت سنان السيف والقلم.

وقال حبيب الطائي:

لولا مُناشدةُ القُربى لغادرَكم حصائدَ المُرهِفَيْنَ: السيْف والقلم وقال أرسطا طاليس: عقول الرجال تحت سِنِّ أقلامهم.

وقال أبو حكيمة: كنت أكتب المصاحف، فمر بي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال: أجلل قلمك. فقصمت من قلمي قصمة، فقال: هكذا نوره كما نوره الله.

وكان ابن سيرين يكره أن يُكتب القرآن مشقا(٢) ، وقال: أجود الخط أبَينُه .

وقال سليمان بن وهب: زيِّنوا خطوطكم بإسبال ذوائبها .

<sup>(</sup> ١ ) قرمط الكاتب في الكتابة: جعلها دقيقة متقاربة الحروف والسطور. ( ٢ ) المشق في الكتابة: مد حروفها .

وقال عمرو بن مسعدة: الخط صورة ضئيلة، لها معان جليلة، وربما ضاق عن العيون، وقد ملاً أقطار الظنون.

وذكر علي بن عُبيدة القلم فقال: أصمَّ يسمع النَّجوى؛ أعْيا من باقل، وأبلغ من سحبان وائل؛ يجهل الشاهد، ويخبر الغائب؛ ويجعل الكتب بين الإخوان ألسُناً ناطقة، وأعينا لاحِظة، وربما ضمنها من ودائع القلوب ما لا تبوح به الألسن عند المشاهدة.

وقال أحمد بن يوسف الكاتب: ما عبرات الغواني في خدودهن بأحسن من عبرات الأقلام في خدود الكتب.

وقال العتابي: الأقلام مطايا الفِطَن.

وتخاير (۱) غلامان في بعض الدواوين، فقاما إلى أستاذهما يعرضان عليه خطوطهما، فكره أن يفضِّل أنت فوَشْيٌ محُوك. فكره أن يفضِّل أحدهما على الآخر؛ فقال لأحدهما: أما خطَّك أنت فوَشْيٌ محُوك. وقال للآخر: وأما خطك أنت فذهبٌ مسْبُوك؛ تكافأتما في غاية، وتوافيتها في نهاية.

وقال آخر: دخلت الديوان، فنظرت إلى غلام بيده فلم كأنه قضيب عِقيان، وعليه مكتوب:

وا بسأبي! وا بسأبي

وقال أبو هِفان يصف القلم:

وإذا أَمَرَّ على المهارق كفّه ومُقصِّراً ومُطوِّلاً ومُقطِّعاً كالحياة الرّقشاء إلا أنه يهفو به قلم يَمُحجُّ لَعابَه

بأنامل يَحمِلْن شَخْتاً مُرْهَفا(٢) ومُولِّف ومُشتَّتاً ومُؤلِّف يَستنزلُ الأروى إليه تَلطَّفا(٣) فيعود سيْفاً صارماً ومثقَّف

مِن كف من يكتب بي

## وقال آخر في وصف الدواة:

<sup>(</sup>١) تخاير: تفاخر.

<sup>(</sup>٢) الشخت: الدقيق الضامر. (٣) الأروى: أنثى الوعول.

ومُسْوِدَة الأرجاءِ قد خُضْتُ جالها خَميصَ الحشا يَروَى على كلِّ مَشْرب وقال بعض الكتَّاب:

وما روْضُ الربيع وقد زهاهُ بأَضْوَعَ أُو بِأَسْطَع مِن نسيمٍ وقال آخر في وصف محبرة:

ولُجَّــةِ بحر أجـــمِّ العُبـــا إذا غياص فيه أخو غيوْصةٍ فأنفِسْ بذلك مِن غائس وأكــرمُ ببحـــر لـــه لُجّـــةٌ

وروَّيت مِن قعْرِ لِمَا غيرِ مُنْبَط أمينا على سرّ الأمين المسلّط

ندى الأسحار يَأْرَجُ بِالغَداةِ تُودِّيه الألاقة مِسن دَواة

ب باد وأمواجه ترخر سريعُ السِّباحةِ ما يَفْتُرُ بديع الكلام له جوهر جــواهـــرُهــا حكَـــمٌ تنثر

وقال ثمامة بن أشرس: ما أثرتْه الأقلام، لم تطمع في درسه الأيام. ونظر المأمون إلى جارية من جواريه تَخُطُّ خطأً حسنا، فقال فيها:

وزادت لدينا حُظْوةً حين أطرقت وفي إصبعيها أسمرُ اللون أهْيَـف أصمُّ سميع، ساكـنٌ مُتحــرِّكٌ ينال جَسياتِ المني وهو أعجـف(١)

وقال بعض الكتاب:

يكاد يُصِم السامعين صريرُها إذا ما التقَيْنا وآنتضَيْنا صوارماً كمثل اللآلي نظمُها ونثيرُها تساقط في القرطاس منها بدائعً قال بشر بن المعتمر: القلب معدن، والحلم(١) جوهر، واللسان مستنبط، والقلم صائغ، والخط صيغة.

وقال سهل بن هارون: القلم لسان الضمير، إذا رعف (٢) أعلن أسراره وأبان آثاره .

<sup>(</sup>٣) رعف: خرج من أتفه الدم. ( ٢ ) الحلم: العقل. (١) أعجف: رقيق.

وقالوا : حُسْن الخط يناضل عن صاحبه ، ويوضح الحجة ، ويمكِّن له درْك البغية . وقال آخر: الخط الرديء زمانة (١) الأديب .

وقال الحسن بن وهب: يحتاج الكاتب إلى خلال: منها جُودة بَرْي القلم، وإطالة جلْفَتِه، وتحريف قَطَّته، وحُسْن التأني لآمتطاء الأنامل، وإرسال المدّة بقدر اتساع الحروف، والتحرز عند فراغها من الكسوف، وترك الشكل على الخطأ والإعجام على التصحيف، واستواء الرسوم، وحلاوة المقاطع.

وقال سعيد بن حميد: من أدب الكاتب أن يأخذ قلمه في أحسن أجزائه، وأبعد ما يتمكن المداد فيه، ويعطيه من القرطاس حقه.

وقال عبد الله بن عباس: كلُّ كتاب غير مختوم فهو غُفل.

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَّيَ كَتَابٌ كُريمٌ ﴾ (٢) قال: مختوم.

ورفع إلى عبد الله بن طاهر قصة قد أكثر صاحبها إعجامها، فقال: ما أحسن ما كتبت إلا أنك أكثرت شُونِيزَها (٢) .

وقال أبو عبيدة: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة، ولا مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خِوَان؛ ولا قلم إلا إذا بُري، وإلا فهي قصبة

وقال آخر: جلوس الأدباء عند الوراقين، وجلوس المخمنين عند النخاسين، وجلوس الطفيليين عند الطباخين.

وكتب علي بن الأزهر إلى صديق له يسأله أقلاماً يبعث بها إليه:

أما بعد، فإنا على طول المارسة لهذه الكتابة التي غلبت على الاسم، ولزمت لزوم

<sup>(</sup>١) الزمانة: العاهة. (٢) سورة النمل الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الشونيز: الحبة السوداء.

الوسم؛ فحلت محل الأنساب، وجرت مجرى الألقاب، وجدنا الأقلام الصّمُّ عربيّة أسرع في الكواغد، وأمرَّ في الجلود، كما أن البحرية منها أساس في القراطيس، وألين في المعاطف، وأشدُّ لتصريف الخط فيها؛ ونحن في بلد قليل القصب رديئه، وقد أحببت أن تتقدم في اختيار أقلام بَحْرية، وتتأنق في انتقائها قبلك، وتطلبها في مظانّها ومنابتها، من شطوط الأنهار، وأرجاء الكروم، وأن تتيمم في اختيارك منها الشديد المحصل، الصلبة المقصق، النقية الجلود، القليلة الشحوم، المكتنزة اللحوم، الضيقة الأجواف، الرزينة المحمل؛ فإنها أبقى على الكتابة، وأبعد من الجفاء، وأن تقصد بانتقائك الرقاق القُضْبان، المقومات المتون، الملس المعاقد، الصافية القسور، الطويلة الأنابيب، البعيدة ما بين الكعوب، الكريمة الجواهر، المعتدلة القوام، الطويلة الأنابيب، البعيدة ما بين الكعوب، الكريمة الجواهر، المعتدلة القوام، المستحكمة يبساً وهي قائمة على أصولها، لم تُعَجل عن إبَّان ينعها، ولم يؤخَّر إلى الأوقات المخوفة عليها من خصرالشتاء (٢)، وعفن الأنداء؛ فإذا استجمعت عندك أمرت بقطعها ذراعا ذراعا، قطعا رقيقا؛ ثم عبأت منها حزما فيا يصونها من الأوعية، ووجهتها مع من يؤدي الأمانة في حراستها وحفظها وإيصالها، وكتبت معه الأوعة، بعدَّتها وأصنافها بغير تأخير ولا توان، إن شاء الله تعالى.

### قولهم في الحبر

قال بعض الكُتَّاب: عَطِّروْا دفانر آدابكم بجيِّد الحبر، فإن الأَدب غواني والحبر غوالي.

ونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثيابه أثر المداد وهو يستره، فقال له: لا تَجزعَنَ من المداد فإنه عطْرُ الرجال وحِلْيةُ الكتَّاب

<sup>(</sup>١) المحص: قوة الخلق مع ضمور.

<sup>(</sup>٢) خصر الشتاء: برده

#### وكيع وقريب له:

وأتى وكيع بن الجراح رجلٌ يمت إليه بحرمة، فقال له: وما حُرْمَتُك؟ قال له: كنتَ تكتب من محبرتي عند الأعمش. فوثب وكيع ودخل منزله، ثم أخرج له بضعة دنانبر، وقال له: آعذُرْ فها أملك غيرها.

## وفي الأقلام

أهدى ابنُ الحرون إلى رجل من إخوانه من الكتَّاب أقلاما ؛ فكتب إليه:

إنه لما كانت الكتابة \_ أبقاك الله \_ أعظم الأمور، وقوام الخلافة، وعمود المملكة؛ خصصتُك من آلتها بما يخِفَّ محمله، وتثقل قيمته، ويعظُم نفعه ويجلّ خطره؛ وهي أقلام من القصب النابت في الصُّحر<sup>(۱)</sup> الذي نَشِف في حر الهجير ماؤه، وستَره من تلويحه غِشاؤه؛ فهي كاللآليء المكنونة في الصَّدَف، والأنوار المحجوبة في السَّدف: تبرية القشور دريّة الظهور، فِضية الكسور؛ قد كَسَنها الطبيعة جوهراً كالوشي المحبر، وفرند<sup>(۱)</sup> الديباج المنيّر.

### قولهم في الصحف

نعَم الأنيسُ إذا خلَوْتَ كِتَابُ تَلْهُو بِهَ إِنْ مَلْكَ الأحبابُ لا مُفْشياً سِراً إذا استَوْدعْته وتُفادُ منه حكْمة وصوابُ وقال آخر:

ولِكلَّ صاحب لذَّةٍ مُتَنَدِّه أبداً، ونُزهة عالِم كُتُبه ولكل صاحب:

مِدادٌ مثلُ خافيةِ الغُرابِ وقِرْطاسٌ كرقراقِ السَّرابِ

<sup>(</sup>١) الصحر: جمع صحرة: وهي جوبة تنجاب وسط الحرة وتكون أرضاً لينة تطيف بها حجارة.

<sup>(</sup>٢) الفرند: الثوب.

وألفاظ كألفاظ المثماني كتبْتُ ولو قدرْتُ هوى وشوْقاً إليك لكنتُ سطْراً في الكتاب

وقال في صحيفة جاءته من عند الحسن بن وهب:

لقد جَلَّى كِتابُك كلِّ بَتْ جِو وأصاب شاكِلَةَ الرَّميَّ (١) فضَضْتُ ختامَـه فتبلَّجَـت لي وكان أغض في عيني وأنْدَى وأحسن مو قعاً عندى ومنَّه وضُمِّن صَدْرُه ما لم تضَمَّنْ فكائن فيه من مَعنَّے خطير فيا ثلْجَ الفؤادِ وكان رضْفاً

فكم أفصحت عن بر جليل كتبت به بلا لفظ كريه رسالةً من تَمتَّعَ مُنْد حين لئِن غـربْتَهـا في أرض بكْـر وإن يكُ من هداياكَ الصَّفايا

وقال ابن أبي طاهر في آبن ثوابة: في كلِّ يوم صدورُ الكتْب صادِرةُ مِن خطِّ أقلامه خطِّ القضاء على الـ لعابُها علل في الصدر تنفُثُه

كأنّ أسطارَها في بطن مُهْرَقِها

وخطٌّ مثلُ وشم يَد الكَعاب

غسرائبُـه عـن الخَبر الجلِــيّ على كبدي مِنَ الزهـر الجنِـيّ مسنَ البُشْرِي أتبتْ بعبدَ النَّعسيَّ صدورُ الغانيات من الحُلِسيّ وكائسن فيسه مسن لفسظ بهيّ ويا شِبَعِي برَوْنِقه وريَّيي بــه ووأيــت مــن وأي سنِــيّ على أُذُن ولا خّـطٍ قمِـيُّ (

ومتَّعَنــا مــنَ الأدب الرَّضِـــيِّ

لقد زُفَّت إلى قلب وفِسيِّ

فرُبَّ هديَّةٍ لك كالهديَّ (١)

من رأيهِ ونَدَى كَفَّيْهِ عـن منـل أعداء والمؤتُ بين البيض والأسَل وربُها كان فيه النَّقْعُ لِلغُلــل نَوْرُ يُضاحِكُ دمْعَ الواكِفِ الخضل (٤)

وقال البحتري في محمد بن عبد الملك الزيات:

<sup>(</sup>٢) الوأي: الوعد. وقميء: الصغير الذليل. (١) جو: شديد ِ.

<sup>(</sup>٣) الهديّ: العروس. (٤) الواكف: المطر المنهمل.

قد تصرُّفتَ في الكِتــابــة حتى في نظام من البلاغية ما شر وبديع كأنه الزهر الضا ما اغْتَدتْ منه في بُطون القراطيـ حُجَع تُخْرسُ الألد بالف حُـزْنَ مُستعمَـلَ الكلامِ اختيـاراً كالعذارى غدوْن في الحُلـلِ البيـ

عطَّل الناسُ فنَّ عبدِ الحميدِ ك امْرُو أنَّه نظامُ فريد حِكُ في روْنق الربيع الجديد ـس وما حُمَّلَت ظهـورُ البّـريــد ظِ فُرادَى كالجؤهر المعمدود وتَجنَّبْ ن ظُلمة التَّعْقيد ف إذا رُحْنَ في الخطوب السُّود

وقال على بن الجهم في رقعة جاءته بخط جيِّد:

ما رُقعةً جاءَتْكَ مَثْنَيةً ساهِمةُ الأسطُر مصروفةً يا كاتِباً أَسْلَمنِي عَتْبُهُ

كانها خدةً على خدد عن جهةِ المزل إلى الجدّ إليك، حسبي مِنك ما عندي!

وقال محمد بن إبراهيم بن محمد الشيباني: رفع أبان بن عبد الحميد اللاحقي إلى الفضل بن يحيى بن خالد، رقعةً بأبياتٍ له يصِفُ فيها قامتَه، وكثافة لحيتِه، وحلاوةً شمائله، وبراعة أدبه، وبلاغة قلمه؛ فقال:

> كاتب حاسب أديب لبيب شاعر مُفْلِق أخف مِـن الرِّبـ لي في النّحـــو قِطنـــةٌ ونفـــاذ لـو رمّـى بيَ الأميرُ أصلَحَــه اللهُ ثم أروى من ابن سيريـنَ في الفِقْـ لستُ بالضّخم في رُوائي ولا الفــدْ لِحْيَـةٌ كَثَــة وأنــف طــويـــلُ

أنا مِن بُغْيَةِ الأمير وكَنز مِن كُنوز الأمير ذو أرباح ناصح زائد على النُّصَّاح ـشــةِ ممَّا يكــونُ تحت الجنــاح أنــا فيــه قِلادة بــوشـــاح (١) رماحاً صدَّمْتُ حدّ الرِّماح مِ بقول مُنور الإفصاح م ولا بسالجعَــد الدَّحـــداح (٢) واتَّقــادٌ كشعلــةِ المِصبــاح

<sup>(</sup>١) الوشاح: كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر.

<sup>(</sup>٢) الدحداح: القصير.

وكثيرُ الحديثِ مِنْ مُلَحِ النا سِ بصيدٌ بخافِياتِ مِسلاحِ مَ وَكَمَ قَد خَباتُ عِندي حَديثاً هُو عند الأميرِ كَالتَّفَاحِ أَيْمَنُ الناسِ طَائراً يومَ صيْدٍ في غُدوْاو بُكرةِ أو رواحِ أعلمُ الناسِ بالجوارح والصيْ د وبالخُرْدِ الحِسانِ الملاحِ أعلمُ الناسِ بالجوارح والصيْ د وبالخُرْدِ الحِسانِ الملاحِ كَالَ هَذَا جَمعْتُ والحمد للهِ على أنني ظريف المزاحِ لستُ بالنّاسِك المُشمّر ثوبيْ به ولا الْفاتِكِ الخليعِ الوقاحِ لو دعاني الأميرُ عايَانَ منّدي شمّرياً كالبلبل الصدّاحِ (١)

قال: فدعاه فلما دخل عليه أتاه كتاب من أرمينية، فرمى به إليه، وقال له: أجب. فأجاب بما في غرضه وأحسن، فأمر له بألف ألف درهم؛ وكنا نَراه أولَ داخل وآخر خارج؛ وكان إذا ركب فركابُه مع ركابه.

قال محمد بن يزيد: فبلغ هذا الشعرُ أبا نُوَاس، فقال:

يا مُسَمَّى بالبلبل الصداحِ أَخرَسَ القوْلِ غَيْرَ ذي إفصاحِ فَيْ مَا يكونُ تحتَ الجناحِ خِفَّة عِنْدَهُ نوى المِسْباح (۱) قلتَ في نعْتِ خَلْقِك الدَّحداح وسوى ذاك ذاهِبٌ في الرياح في ويُزرِي بالماجِدِ الجحْجاح (۱) مُعيدُ الحديثِ، سَمْحُ المُزاحِ هُ، مُعيدُ الحديثِ، سَمْحُ المُزاحِ

أنت أولى بقلّه الحظّ منّسي قد رأوا منه حين غَنّى لديهم ثم بالريش شبّه النّفس في الخِ فإذا الشّم من شاريخ رضوى لم يكن فيك غيرُ شيئين مِمّا لحية جعْدة وأنف طويل فيك ما يَحملُ الملوكَ على السّخ باردُ الطرْف، مُظلِم اللّب، تيا

قال: فبعث إليه أبان بأن لا تذيعها وخذ الألف ألف درهم! فبعث إليه أبو نواس: لو أعطيتني مائة ألف ألف درهم لم أجد بُداً من إذاعتها. فيقال: إن الفضل

<sup>(</sup>١) الشمري: الماضي في الأمور، المجرب. (٢) الشمراخ: العنقود عليه عنب. والمسباح: يريد به المسبحة.

<sup>(</sup> ٣ ) الجحجاح: السيد السمح الكريم .

ابن يحيى لما سمع شعر أبي نواس قال: لا حاجة لي في أبان، لقد رُمِيَ بخمس في بيت لا يقبَلهُ على واحدة منهن إلا جاهل. فقيل له: كذَّب عليه. فقال: قد قيل ذاك. فأقصاه؛ وإنما أغرى أبا نواس بهذا الكاتب: أبان بن عبد الحميد اللاحقي، أن الفضل بن يحيى أعطاه مالاً يفرِّقه في الشعراء، ويعطي كل واحد على قدره؛ فبعث إلى أبي نواس بدرهم زائف ناقص، وقال: إني أعطيت كل شاعر على مقدار شعره، وكان هذا أوفرَ نصيبك عندي . فهجاه لذلك .

#### توقيعات الخلفاء

#### عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كتب إليه سعد بن أبي وقاص في بنيان يبنيه، فوقَّع في أسفل كتابه: آبن ما يُكنَّكُ<sup>(١)</sup> من الهواجر وأذى المطر.

ووقع إلى عمرو بن العاص: كن لرعيتك كما تحبُّ أن يكون لك أميرك.

#### عثمان بن عفان رضي الله عنه

وقع في قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم وذكروا أنه أمر بوَجُو (٢) أعناقهم: ﴿ فإن عصون فقل إني بري لا مما تعملون ﴿ (٣) .

ووقع في قصة رجل شكا عيلة عليه: قد أُمَرْنا لك بما يُقيمك، وليس في مال الله فضل للمسرف.

## على بن أبي طالب كرم الله وجهه

وقع إلى طلحة بن عبيد الله: في بيته يؤتى الحكم.

<sup>(</sup>١) يقال كنّ الشيء: أي استتر .

<sup>(</sup>٢) يقال وجأه باليد والسكين: أي ضربه. (٣) سورة الشعراء الآية ٢١٦.

ووقع في كتاب جاءه من الحسن بن علي رضي الله عنه: رأيُ الشيخ خير من مشهد الغلام.

ووقع في كتاب سلمان الفارسي ـ وسأله كيف يحاسب الناس يوم القيامة ؟ ـ: يُحاسَبون كما يُرزَقون . .

ووقع في كتاب الحصين بن المنذر إليه يذكر أنّ السيف قد أكثر في ربيعة: بقية السيف أنْمَى عددا.

وفي كتاب جاءه من الأشتر النخعي فيه بعض ما يكره: مَن لك بأخيك كلَّه؟ وفي كتاب صعصعة بن صُوحان يسأله في شيء: قيمة كلِّ امرى، ما يُحسن.

### معاوية بن أبي سفيان

كتب إليه عبد الله بن عامر في أمر عاتبه فيه، فوقع في أسفل كتابه: بيت أمية في الجاهلية أشرف من بين حبيب في الإسلام، فأنت تراه.

وفي كتاب عبد الله بن عامر يسأله أن يُقْطِعَه مالا بالطائف: عشْ رَجباً (١) تَرَ عَجَباً.

وفي كتاب زياد يخبره بطعن عبدالله بن عباس في خلافته: إن أبا سفيان وأبا الفضل كانا في الجاهلية في مسلاخ<sup>(٢)</sup> واحد، وذلك حلْفٌ لا يَحُله سوء أدبك.

وكتب إليه ربيعة بن عِسل اليربوعي يسأله أن يعينه في بناء داره بالبصرة باثنى عشر ألف جذع: أدارُك في البصرة، أم البصرة في دارك؟

#### يزيد بن معاوية

وقع في كتاب عبدالله بن جعفر إليه يستميحه لرجال من خاصته: آحكُم لهم

<sup>(</sup>١) يريد عش رجباً بعد رجب.

<sup>(</sup>٢) المسلاخ: الجلد.

بآمالهم إلى منتهى آجالهم. فحكم [لهم] بتسعائة ألف؛ فأجازها.

وكتب إليه مسلم بن عقبة المري بالذي صنع أهلُ الحرّة، فوقع في أسفل كتابه: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى القوم الفاسقين ﴾ (١) .

وفي كتاب مسلم بن زياد عامله على خراسان وقد استبطأه في الخراج: قليلُ العتاب يُحْكم مرائر الأسباب، وكثيرُه يَقطع أواخيَ الانتساب.

ووقع إلى عبد الرحمن بن زياد وهو عامله على خراسان: القرابة واشجة، والأفعال متباينة؛ فخذْ لرَحمك من فعلك.

وإلى عبيد الله بن زياد: أنت أحد أعضاء ابن عمك، فاحرص أن تكون كلُّها .

### عبد الملك بن مروان

وقع في كتاب أتاه من الحجاج [يشكو إليه نفراً من بني هاشم ويُغريه بهم] جنَّبْني دماءً بني عبد المطلب، فليس فيها شفاءً من الطلب.

وكتب إليه الحجاج يخبره بسوء طاعة أهل العراق وما يقاسي منهم، ويستأذنه في قتل أشرافهم، فوقع له: إنّ من يُمن السائس أن يأتلف به المختلفون، ومن شُؤمه أن يختلف به المؤتلفون.

وفي كتاب الحجاج يخبره بقوّة ابن الأشعث: بضّعْفك قويَ، وبخُرقك طلع.

ووُقع في كتاب ابن الأشعث:

فها بالُ مَن أَسعى لأجْبُـرَ عظْمَـه حِفاظاً، وينْوي من سَفاهته كَسْرِى؟ ووقع أيضاً في كتاب:

كيف يَرجون سِقاطي بعدَما شمِل الرأسَ مشيب وصلعْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢٦٠.

#### الوليد بن عبد الملك

كتب إليه الحجاج لما بلغه أنه خَرق فيما خلّف له عبد الملك، ينكر ذلك عليه ويعرّفه أنه على غير صواب، فوقع في كتابه: لأَجْمَعنّ المال جمعَ من يعيش. أبدا، ولا فرّقنّه تفريق من يموت غدا.

ووقع إلى عمر بن عبد العزيز، قد رأب الله بك الداء، وأوذم (١) بك السِّقاء.

### سليان بن عبد الملك

كتب قتيبة بن مسلم إلى سليان يتهدده بالخلع، فوقع في كتابه: زعَم الفَرزدَق أنْ سيقتُلَ مِربَعاً أَبْشر بطُول سلامةٍ يا مِربَعاً ووقع في كتابه أيضا: العاقبة للمتقين.

وإلى قتيبة أيضاً جواب وعيده: ﴿ وإن تصبروا وتتَّقوا لا يضُركم كيدُهم شيئا ﴾ (١) .

### عمر بن عبد العزيز

كتب بعض العمال إليه يستأذنه في مَرَمَّة مدينته، فوقع أسفل كتابه: آبنِها بالعدل، ونقً طُرُقها من الظلم.

وإلى بعض عماله في مثل ذلك: حصِّنْها ونفْسَك بتقوى الله .

وإلى رجل ولاه الصدقات، وكان دمياً فعدل وأحسن: ﴿ولا أقولُ للذين تَزدري أعينُنكم لن يُؤتيَهمُ اللهُ خيرا﴾ (٢)

وكتب إليه صاحب العراق يخبره عن سوء طاعة أهلها، فوقع له: آرضَ لهم ما ترضى لنفسك، وخذْ بجرائمهم بعد ذلك.

وإلى عدي بن أرطاة في أمر عاتبه عليه: إنّ آخِرَ آيةٍ أُنزلتْ ﴿واتَّقُوا يُومَّا تُرجَعُونَ فَيهِ إِلَى اللهِ ﴾(٤) .

(١) أوذم: شد .
 (٢) سورة هود الآية ٣١ .

(٣) سورة آل عمران الآية ١٢٠ .

وإلى عامله على الكوفة \_ وكتب إليه أنه فعل في أمرِ كما فعل عمر بن الخطاب \_: ﴿ أُولُئُكُ الذين هَدى اللهُ فبهداهمُ آقتَدهُ ﴾ (١) .

وإلى الوليد بن عبد الملك \_ وعمرُ عامله على المدينة \_ فوقع في كتابه: اللهُ أعلم أنك لست أوّل خليفة تموت.

وأتاه كتاب عديّ يخبره بسوء طاعة أهل الكوفة، فوقع في كتابه: لا تَطلب طاعةً من خذل عليّاً، وكان إماماً مرضياً.

وإلى عامله بالمدينة وسأله أن يُعطيَه موضعاً يبنيه، فوقع: كن من الموت على حذر.

وفي قصة متظلم: العدل أمامك.

وفي رقعة محبوس: تُبْ تُطلَق.

وفي رقعة رجل قَتل: كتاب الله بيني وبينك.

وفي رقعة متنصِّح: لو ذكرت الموت شغلك عن نصيحتك.

وفي رقعة رجل شكا أهل بيته: أنتها في الحق سيَّان.

وفي رقعة امرأة حُبس زوجُها: الحقُّ حَبسه.

وفي رقعة رجل تظلم من ابنه: إن لم أُنْصِفْك منه فأنا ظلمتُك.

#### يزيد بن عبد الملك

وقع إلى صاحب خراسان: لا يغرنَّك حسنُ رأي، فإنما تفسِده عثرة. وإلى صاحب المدينة: عثرت فاستقل.

وفي قصة متظلم: ﴿سَيَعْلُمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلَبِ ينْقلِبُونَ﴾ (٢).

وفي قصة منظلم شكا بعض أهل بيته: ما كان عليك لـو صَفَحْتَ عنه واستوصَلْتني .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٢٢٧ .

#### هشام بن عبد الملك

في قصة متظلم: أتاك الغوث إن كنت صادقاً ، وحلَّ بك النكال إن كنت كاذباً ؛ فتقدّم أو تأخر.

وفي قصة قوم شكوا أميرهم: إن صح ما آدَّعيْم عليه عزلناه وعاقبناه .

وإلى صاحب خراسان حين أمره بمحاربة الترك: احذر ليالي البَيات (١).

وإلى صاحب المدينة وكتب يخبره بوثوب أبناء الأنصار: آحفظ فيهم رسول الله عليه ما وهَبْهم له .

وقع في رقعة محبوس لزمه الحدّ: نزل بحدِّك الكتابُ .

ووقع في قصة رجل شكا إليه الحاجة وكثرة العيال، وذكر أن له حرمة: لعيالِك في بيت مال المسلمين سهم، ولك بحرمتك منَّا مثلاه.

وإلى عامله على العراق في أمر الخوارج: ضَعْ سيفك في كلاب النار، وتقرب إلى الله بقتل الكفار.

وإلى جماعة يشكون تعدي عاملهم عليهم: لنُفُوِّضنَّكم في خصمكم دونكم. وفي كتاب عامله يخبره فيه بقلة الأمطار في بلده: مُرْهُم بالاستغفار.

وإلى سهل بن سيار: خَفِ الله وإمامَك، فإنه يأخذك عند أول زَلة.

### يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان

وقع إلى مروان [ بن محمد]: أراك تُقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيّها شئت.

وإلى صاحب خراسان في المسوِّدة: نَجم أمرٌ أنت عنه نامٌ ، وما أراك منه أو منّي بسالم .

#### مروان بن محد

كتب إلى نصر بن سيار في أمر أبي مسلم: تحوُّل الظاهر يدل على ضعف الباطن، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) يقال: أتاهم الأمر بياتاً: أي فجأة في جوف الليل.

ووقع إلى ابن هبيرة أمير خراسان: الأمر مضطرب، وأنت نائم، وأنا ساهر. وإلى حوثَرَة بن سُهيل حين وجهه إلى قحطبة: كن من بيات المارقة على حذر. ووقع حين أتاه غَرَقُ قحطبة وانهزام ابن هبيرة: هذا والله الإدبار، وإلا فمن رأى ميِّتاً هزم حيَّاً؟

وفي جواب أبيات نصر بن سيار إذ كتب إليه .

أرى خَلَىل الرَّمَادِ وميض جَرِ ويوشك أن يكون له ضِرام (١) الحاضر يرى ما لا يرى الغائب، فآحسم الثؤلول (٢). فكتب نصر: الثَّؤلول قد امتدت أغصانه، وعظمت نكايته.

فوقع إليه: يداك أُوكَتَا وفُوكَ نفخ.

# توقيعات بني العباس السفاح

كتب إليه جماعة من أهل الأنبار يذكرون أن منازلهم أُخِذَت منهم وأدخلت في البناء الذي أمر به ولم يعطوا أثمانها، فوقع: هذا بنالا أُسِّس على غير تقوى ثم أمر بدفع قِيم منازلهم إليهم.

ووقع في كتاب أبي جعفر وهو يحارب ابن هبيرة بواسط: إن حلْمَك أفسد علْمَك، وتراخيك أثر في طاعتك، فخذلي منك، ولك من نفسك.

ووقع إليه في ابن هبيرة بعد أن راجعه فيه غير مرة: لست منك ولستَ مِنِّي إن لم تقتله .

وجاءه كتاب من أبي مسلم يستأذنه في الحجّ وفي زيارته، فوقع إليه: لا أحول بينك وبين زيارة بيت الله الحرام أو خليفته، وإذنك لك.

ووقع في كتاب جماعة من بطانته يشكون احتباس أرزاقهم: من صبر في الشدة شارك في النعمة. ثم أمر بأرزاقهم.

<sup>(</sup>١) الضرام: الإشتعال.

<sup>(</sup>٢) الثؤلول: بثر صغير صلب مستدير، يظهر على الجلد كالحمّصة أو دونها وهنا بمعنى الخراج.

وإلى عامل تُظُلِّم منه: ﴿وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ المَضِلَّينَ عَضُدا﴾ (١).

وفي قوم شكوا غرق ضياعهم في ناحية الكوفة: ﴿ وقيل بُعْداً للقَومِ الظَّالمين ﴾ (٢).

#### أبو جعفر

وقع في كتابه إلى عبد الله بن علي عمه: لا تجعل للأيام في وفيك نصيباً من حوادثها .

ووقع إليه أيضاً: ﴿آدْفع بالتي هيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينكَ وبيْنَه عداوة كأنه ولِيٌّ حميم، وما يلقَّاها إلا الذين صبرُوا وما يلقَّاها إلا ذو حظّ عظيم ﴾ (٢) فاجعل الحظ لك دوني يكن لك.

ووقع إلى عبد الحميد صاحب خراسان: شكوت فأشكيناك، وعتَبْت فأعتبناك، ثم خرجت عن العامّة فتأهب لفراق السلامة.

وإلى أهل الكوفة وشكوا عاملهم: كما تكونون يُؤمَّر عليكم.

وإلى قوم تظلموا من عاملهم: ﴿لا ينالُ عَهْدِي الظالمين﴾ (٤).

وفي قصة رجل شكا عيلة: سل الله من رزقه.

وفي قصة رجل سأله أن يبني بقُربه مسجداً فإن مُصلاه على بعد: ذلك أعظم لثوابك.

وفي قصة رجل قُطعت عنه أرزاقه: ﴿ وما يفتح اللهُ للناسِ من رحْمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمسكُ فلا مرسِلَ له من بعدِهِ وهو العزيزُ الحكيم ﴾ (ه)

وفي قصة رجل شكا الدُّين: إن كان دينُك في مرضاة الله قضاه.

وإلى صارورة سأله أن يحج: ﴿ولله على الناس حجُّ البيت مِن استطاع إليه سبيلاً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٥١. (٢) سورة البقرة الآية ١٣٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٤٤ . \_\_\_\_

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون الآية ٩٦ . سورة فصلت الآية ٣٤ . (٦) سورة آل عمران الآية ٩٧ .

وإلى صاحب مصر حين كتب يذكر نقصان النيل: طهّر عسكرك من الفساد يعطك النيل القياد.

وإلى عامله على حمص، وجاء منه كتاب فيه خطأ: استبدل بكاتبك وإلا استُبدل بك.

وَإِلَى صَاحِبِ أَرْمَيْنِيَةَ: إِنْ لِي فِي قَفَاكَ عَيْناً ، وَبَيْنَ عَيْنَيْكَ عَيْناً ؛ وَلَمَا أَرْبِعَ آذَانَ . وإلى رجل استوصله: لا مانع لما أعطاه الله .

وفي كتاب أتاه من صاحب الهند يخبره أن جنداً شغبوا عليه، وكسروا أقفال بيت المال فأخذوا أرزاقهم منه: لو عدّلتَ لم يَشغبُوا ولو وفيت لم ينتهبوا.

#### المهدي

وقّع في قصة متظلمين شكوا بعض عاله: لو كان عيسى عاملَكم قدناه إلى الحق كما يقاد الجمل المخشوش. يريد عيسى ولده.

ووقع إلى صاحب أرمينية وكتب إليه يشكو سوء طاعة رعاياه: ﴿خُذِ العَفْو وَأَمُرْ بِالعُرْفُ وَأَعْرِضُ عَنِ الجاهلين﴾ (١).

وإلى صاحب خراسان في أمر جاءه: أنا ساهر وأنت نائم .

وفي قصة قوم أصابهم قحط: يقدّر لهم قوت سَنة القحط، والسنة التي تليها.

وإلى شاعر \_ أظنه مروان بن أبي حفصة \_: أسرفت في مديحك فقصّرنا في حبائك.

وفي قصة رجل من الغارمين، خذ من بيت مال المسلمين ما تقضي به دَينك وتقر به عينك.

وفي قصة رجل شكا الحاجة: أتاك الغوْث.

وإلى رجل من بطانته استوصل: ليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٩٩.

وفي قصة قوم تظلموا من عاملهم وسألوا إشخاصه إلى بابه: قد أنصف القارَةَ من راماها .

وفي قصة رجل حُبس في دم: ﴿ولكُمْ في القصاص حياة يا أُولِي الألباب﴾ (٢) . وإلى صاحب خراسان وكتب إليه يخبره بغلاء الأسعار: خذهم بالعدل في المكيال والميزان.

وإلى يوسف البَرَم حين خرج بخراسان: لك أماني ومؤكَّد أيماني .

#### موسى الهادي

كتب إلى الحسن بن قحطبة في أمر راجعه فيه: قد أنكرناك منذ لزمت أبا حنيفة؛ كفاناه الله .

وإلى صاحب أفريقية في أمر فَرَط منه: يا بن اللخناء أني تتمرَس (٣).

#### هارون الرشيد

وقع إلى صاحب خراسان: داو جُرْحَك لا يتسع.

وإلى عامله على مصر: احذر أن تُخْرِب خِزانَتِي وخزانة أخي يوسف فيأتيك مني ما لا قبَلَ لك به ،ومنَ الله أكثر منه .

ووقع في قصة رجل من البرامكة: أنبتته الطاعة وحصدته المعصية.

وإلى عامله على فارس: كن منى على مثل ليلة البيات.

وإلى عامل خراسان: إن الملوك يؤثر عنهم الحزْم.

وإلى خُزيمة بن خازم إذ كتب إليه أنه وضع السيف حين دخل أرض أرمينية: لا أُمّ لك! تَقتل بالذنب من لا ذنب له؟

وفي قصة محبوس: من لجأ إلى الله نجا .

وفي قصة متظلم: لا يجاوَز بك العدل، ولا يقصَر بك دون الإنصاف.

<sup>(1)</sup> القارة: قبيلة عربية عرفت بالجاهلية بالحذق في الرماية.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٧٩ . (٣) يقال تمرَّس الرجل: إذا مارس الفتن وخرج على إمامه .

وإلى صاحب السِّند إذ ظهرت العصبية: كل من دعا إلى الجاهلية تَعَجَّلَ إلى المنية. وإلى عامله على خراسان: كل من رفع رأسه فأزله عن بدنه.

وفي رقعة متظلم من عامله على الأهواز، وكانَ بالمتظلم عارفاً: قد ولَيْناك موضعه، فتنكبْ سيرته.

وفي كتاب بكار الزَّبيري إليه؛ يخيره بسرِّمن أسرار الطالبيِّين: جزى الله الفضل خيْرَ الجزاء في اختياره إياك وقد أثابك أمير المؤمنين مائة ألف بحسن نيتك.

وإلى محفوظ صاحب خراج مصر: يا محفوظ، اجعل خرج مصر خَرجاً واحداً، وأنت أنت.

وإلى صاحب المدينة: ضع رجليك على رقاب أهل هذا البطن فإنهم قد أطالوا ليلي بالسهاد، ونفَوْا عن عيني لذيذ الرقاد.

ووقع إلى السندي بن شاهك: خَفِ الله وإمامك، فهما نجاتُك.

وإلى سليان بن أبي جعفر في كتاب ورد عليه منه يذكر فيه وثوب أهل دمشق استحيث بشيخ ولده المنصور، أن يهرب عمن ولدة كندة وطيء؛ فهلا قابلتهم بوجهك، وأبديت لهم صفحتك، وبذلت لهم نصيحتك، وكنت كمروان ابن عمك أذ خرج مصلتاً سيفه متمثلاً ببيت الجحاف بن حكيم:

مُتقلّدين صَفَائحاً هنديّاةً يَتركْنَ من ضربوا كمن لم يـولد فجالد به حتى قُتل؛ لله أمّ ولدته؛ وأبّ أنهضه.

وكتب متملك الروم إلى هارون الرشيد: إني متوجه نحوك بكل صليب في مملكتي، وكلِّ بطلٍ في جندي. فوقع في كتابه: ﴿وسيَعْلُمُ الكافرُ لِمَنْ عُقْبى الدار﴾(١).

وكتب إليه يحيى بن خالد من الحبس حين أحس بالموت: قد تقدم الخصم إلى موقف الفصل، وأنت بالأثر، والله الحكم العدل، وستَقْدُمُ فتعلم. فوقع فيه الرشيد:

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٤٢.

الحكم الذي رضيته في الآخرة لك، هو أعدى الخصم في الدنيا عليك، وهو من لا يُردُّ حكمه، ولا يُصرفُ قضاؤه.

### المأمون

وقع إلى علي بن هشام في أمر تظلم: من علامة الشريف أن يَظلم من فوقه، ويظلمه من دونه؛ فأي الرجلين أنت؟

وإلى هشام: لا أدنيك ولك ببابي خصم .

وإلى الرستمي في قصة مَن تظلم منه: ليس من المروءة أن تكون آنِيَتُك من ذهب وفضة ، وغريمك خاو وجارُك طاو (١) .

وفي قصة متظلم من عمرو بن مسعدة: يا عمرو، عَمِّر نعمتك بالعدل؛ فإن الجوْر يهدمها.

وفي قصة متظلم من أبي عباد: يا ثابت، ليس بين الحق والباطل قرابة.

وفي قصة متظلم من أبي عيسى أخيه: ﴿ فإذا نفخ في الصُّور فلا أنسابَ بينهم يوْمئذِ ولا يتساءلونَ ﴾ (٢) .

وفي قصة لمتظلم من حميد الطوسي: يا أبا غانم، لا تغتّر بموضعك من إمامك، فإنك وأخسّ عبيده في الحق سيّان.

وإلى طاهر صاحب خراسان: آحمد أبا الطيب، إذ أحلك الخليفة محل نفسه فمالك موضع تسمو إليه نفسُك إلا وأنت فوقه عنده.

وفي كتاب بشر بن داود: هذا أمانٌ عاقدت الله في مناجاتي إياه.

وفي كتاب إبراهيم بن جعفر في فَدَك (٢) حين أمره بردّها؛ قد أرضيت خليفة الله في فدك، كما أرضى الله رسوله فيها.

وفي قصة متظلم من محمد بن الفضل الطوسي: قد احتملنا بَذاءك وشكاسة خلُقك، فأما ظلمك للرعية فإنا لا نحتمله.

<sup>(</sup>١) طاو: أي جائع.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ١٠١. ﴿٣) فدك: قرية بالحجاز.

ووقع إلى بعض عماله: طالع كلَّ ناحية من نواحيك وقاصية من أقاصيك بما فيه استصلاحها.

وكتب إليه إبراهيم بن المهدي في كلام له: إن غفَرْت فبفضلك، وإن أخذْت فبحقك. فوقع في كتابه: القدرة تُذْهب الحفيظة، والندم جزي من التوبة وبينها عفو الله.

ووقع في رقعة مولى طلب كسوة: لو أردت الكُسوة لَلزمْت الخدمة، ولكنك آثرْت الرُّقاد فحظَّك الرؤيا.

ووقع في يوم عاشوراء لبعض أصحابه وقد وافته الأموال: يؤمر له بخمسائة ألف لطول همته، ولثامة بن أشرس بثلثائة ألف لتركه ما لا يعنيه، ولأبي محمد اليزيدي يؤمر له بخمسائة ألف لكبره، وللمعلي بخمسائة ألف لصحيح سنته، ولإسحاق بن إبراهيم بخمسائة ألف لصدق لهجته، وللعباس بخمسائة ألف لفصاحة منطقه، ولأحمد ابن أبي خالد بألف ألف لخالفة شهوته، ولإبراهيم بن بويه كذلك لسرعة دمعته، وللمرْيسي بثلثائة ألف لإسباغ وضوئه، ولعبد الله بن بشر بمثلها لحسن وجهه.

# توقيعات الأمراء والكبراء

زياد

وقّع إلى بعض عماله: قد كنت على الذَّعّار وإخالك ذاعراً .

وكتبت إليه عائشة في وَصاة برجل، فوقع في كتابها: هو بَيْنَ أبويه.

وإلى صاحب خراسان في أمر خالفه فيه: استر بعض دِينِك ببعض، وإلا ذهب

وإلى عامله بالكوفة أمطِ الحدودَ عن ذوي المروءَات.

وفي قصة متظلم: أنا معك.

وفي قصة قوم رفعوا على عامل رفيعة (١): من أماله الباطلُ قَوَّمَه الحق.

<sup>(</sup>١) الرفيعة: ما رفع به على الرجل.

وفي قصة مستمنح: لك المواساة.

وإلى عامله في خوارج خرجوا بالبصرة: النساء تُحارِبُهم دونك.

وفي قصة سارق: القطع جزاؤك.

وفي قصة امرأة حُبس زوجها: حُكْمهُ إلى الله .

وفي قصة قوم نَقبوا : تُنقَبُ ظُهورُهم .

وفي قصة نبّاش: يُدْفَنُ حيّاً في قبره.

وفي قصة متظلم: الحقُّ يَسعُك.

وفي قصة متنصح: مهلاً فقد أبلغت إسهاعي.

وفي قصة متظلم: كُفِيتَ.

وفي قصة رجل شكا إليع عقوق ابنه: ربما كان عقوق الولد من سوء تأديب الوالد!

وفي قصة رجل شكا الحاجة: لك في مال الله نصيبٌ أنت آخِذُه.

وفي قصة رجل جارح: الجروح قصاص.

وفي قصة محبوس: التائبُ من الذَّنْبِ كمن لا ذنب له .

وفي قصة قوم شكوا غرق ضياعهم: لا تعرُّضَ فيها تفرَّد الله به .

وفي قصة قوم اشتكوا اجتياح الجراد لزروعهم: لا حكم فيما استأثر الله به.

### الحجاج بن يوسف

وقع في كتاب أتاه من قتيبة بن مسلم يشكو كثرة الجراد، وذهاب الغلات، وما حل بالناس من القحط: إذا أزف خراجُك فانظر لرعيتك في مصالحها، فبيتُ المال أشدُّ اطلاعاً لذلك من الأرمَلة واليتيم وذي العَيلة.

وفي كتاب قتيبة إليه أنه على عبور النهر ومحاربة الترك: لا تخاطِرْ بالمسلمين حتى تعْرِفَ موضعَ قدمك، ومرمى سهامك.

وفي كتاب صاحب الكوفة يخبره بسوء طاعتهم وما يقاسي من مداراتهم: ما ظنَّك

بقوم قَتلوا من كانوا يعبدونه ؟

وفي قصة محبوس ذكروا أنه تاب: ﴿ما على المحسنين من سبيل ﴾ (١). وإلى قتيبة: خُذْ عسكرك بتلاوة القرآن، فإنه أمْنَعُ من حُصُونك. وفي كتابه إلى بعض عماله: إياك والملاهي حتى تستنظف (٢) خراجَك. وفي كتاب إلى ابن أخبه: ما ركب يهوديٌّ قبلك منْبَراً.

وفي كتابه إلى يزيد بن أبي مسلم: أنت أبو عبيدة هذا القَرْنُ.

# أبو مسلم

وقع في كتاب سليان بن كثير الخزاعي: ﴿لكل نبا مستَقَر وسوف تعلمون﴾ (٣). وإلى أبي العباس في يزيد بن عمر بن هبيرة: قَلَّ طريقٌ سهل تُلْقَى فيه الحجارةُ إلا عاد وعْراً؛ واللهِ لا يَصلُحُ طريقٌ فيه ابنُ هبيرة أبداً.

وإلى ابن قحطبة: لا تنس نصيبك من الدنيا.

وإليه: ﴿ ادُّعُ إِلَّى سَبِيلَ رَبِّكَ بَالْحِكُمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (٤) .

وإليه: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى الذينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَارُ﴾ (٥).

وإلى محمد بن صول وكتب إليه بسلامة أطرافه: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةَ رَبُّكَ فَحَدَّثُ ﴾ (٦) .

وكتب إليه قحطبة: إن بعض قُوّاده خرج إلى عسكر بن ضُبارة راغباً فوقع في كتابه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ بدَّلوا نعمَةَ اللهِ كُفراً وأحلُوا قوْمَهُم دارَ البوارِ جَهنَّم يَصْلُونَها وبنسَ القرارُ ﴾ (٧).

وإلى عامله ببلخ: لا تؤخر عمل اليوم لغد.

وإلى أبي سلمة الخلال حين أنكر نيته: ﴿ وإذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمنًا وإذا خَلُوا إلى شياطِينِهم قالوا إنّا معكُم﴾ (^).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٩١ . ﴿ ٣) يقال: استنظف الوالي ما عليه من الخراج: أي استوفاه .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٦٧.
 (٤) سورة الأنعام الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية ١١٣. (٦) سورة الضحى الآية ١١.

 <sup>(</sup>٧) سورة ابراهيم الآية ٢٨ . (٨) سورة البقرة الآية ١٤.

### جعفر بن يحيي

وقع في قصة محبوس: ﴿لِكُلِّ أَجِلٍ كِتَابٌ ﴾ (١).

وفي مثله: العدل يُوبقه، والتوبة تطْلِقه.

وفي قصة متنصح: بعضُ الصدق قبيح.

وفي رجل شكا بعض عُمَّاله: قد كثر شاكوك، وقل شاكروك؛ فإما عدلت، وما اعتزلت.

وفي قصة رجل ِ شكا بعض خدمه: خذ بأذُنه ورأسه فهو مالك.

وإلى عامل فارس في رجل كتب إليه بالوصاة: كن له كأبيه لو كان مكانك.

وإلى عامل مصر في رجل من بطانته يوصيه: إنه رغب إلى شعبك فارغب في اصطناعه.

وفي قصة متظلم من بعض عماله: إني ظلمتك دونه .

وفي قصة محبوس: الجناية حبسته والتوبةُ تطْلِقه .

وإلى قوم: عيْنُ الخليفة تكلؤكم ونظرُه يَعُمُّكم.

وفي رقعة صرورة استأذنه في الحج: من سافر إلى الله أنجح .

وفي قصة رجل شكا عزوبة: الصومُ لك وجاءٌ <sup>(٢)</sup>.

وفي رقعة رجل سأل ولاية: لا أُولِي بعض الظالمين بعضا .

وفي قصة رجل سأل أن يُقفل ابنه فقد طالت غيبته عنه: غيبةُ يوسف عَيْلِيِّهِ كانت أَطْوَل .

وفي قصة رجل تظلم من عماله: إنَّا لَمِثْلُه حتى نُنصفك.

وفي قصة مستمنح قد كان وصله مراراً : دع الضرع يَدِرُّ لغيرك كما درَ لك.

وإلى الفضل بن الربيع وجاءه منه كتابٌ غَمَّه وكربه: كثرة ملاحاة الأودّاء، رُبما أراقت الدماء.

وإلى منصور بن زياد في أمر عاتبه فيه: لم نزرعك لنحصدك.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٣٨. (٢) الوجاء: شبيه بالخصاء.

وإلى بعض عماله: اجعل وسيلتك إلينا ما يَزيدك عندنا .

وإلى بعض ندمائه: لا تبعد من ضمَّك.

ووقع إلى متنصل من ذنب: حكم الفلتات خلاف حكم الاصرار.

#### الفضل بن سهل

كتب إلى أخيه الحسن: آحمد الله يا أخي، فها يبيت خليفة الله إلا على ذكرك وإلى طاهر: لخير ما آتضعْت.

وإليه: لشرّما سَمَوْتَ.

وإلى هرثمة وأشار عليه برأي: لا يُحَلُّ ما عقدت.

وفي قصة متظلم: كفي بالله للمظلوم ناصرا .

وفي قصة نقب بيت المال: يُدْرَأُ عنه الحد إن كان له فيه سهم.

ووقع إلى حاجبه: تمهَّل وتسهَّل.

وإلى صاحب الشرطة: تَرفَّق تُوفَّق.

وإلى رجل شكا غلبة الدَّيْن: قد أمرنا لك بثلاثين ألفاً وسنَشفعُها بمثلها، ليرغب المستمنحون.

وفي قصة متظلم: طِبْ نفْساً فإنَّ الله مع المظلوم.

وإلى رجل شكا إليه الدَّيْن: الدَّين سوء يهيض الأعناق، وقد أمرنا بقضائه.

وفي قصة قوم قطعوا الطريق: ﴿إِنَمَا جَزَاءُ الذين يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعُونَ فَي الْأَرْضُ فَسَاداً أَنْ يُقتَلُوا أَو يُصلَّبُوا أَو تُقطَّعَ أيديهم وأرجلَهم من خلافٍ أو يُنفوُا من الأرض، دلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرةِ عذابٌ عظمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٣.

وفي أمريء قاتل شهد عليه العدول فشُفع فيه: كتاب الله أحقُّ أن يُتْبع.

وفي قصة رجل شُهد عليه أنه شتم أبا بكر وعمر: يُضرَب دون الحدّ ويُشهر ضربهُ.

#### الحسن بن سهل ذو الرياستين

وقَّع في قصة متظلم: يُنْظَر فيما رَفع، وإنَّ الحق منيع، وإلاّ فشفاء السقيم دوام

وفي قصة قوم تظلموا من واليهم: الحقّ أولى بنا، والعدل بُغْيَتنا، وإن صح ما ادّعيتم عليه صرفناه وعاقبناه.

وفي قصة آمرأة حُبس زوجُها: الحق يَحبسه والإنصاف يُطلقه.

وفي رقعة رائد: قد أمرنا لك بشيء هو دون قدرك في الاستحقاق، وفوق الكفاية مع الاقتصاد.

وكتب إليه رجل من الشعراء يقول له:

رأيتُ في النوم أني راكبٌ فرساً ولي وصيفٌ وفي كفّي دنانيرُ فقال قومٌ لهم فهمٌ ومعرفة رأيست خيراً وللأحلام تعبيرُ رؤياك فسّر غداً عند الأمير تَجدْ تعبيرَ ذاك وفي النوم التّباشير

فوقع في أسفل كتابه ﴿أضغاثُ أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالِمين ﴾ (١)

ودخل بعض الشعراء على عبد الملك بن بشر بن مروان فأنشده:

أَغْفَيْتُ عند الصبح نومَ مسهَّدٍ في ساعةٍ ما كنتُ قبلُ أنامُها فرأيتُ أنك رُعْتني بوليدةٍ رُعْبوبَةٍ حسَن عليَّ قيامُها (٢)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٤٤. (٢) رعبوبة: بيضاء حسنة رطبة حلوة.

وببَدرةٍ حُمِلَتُ إِلَى وبغلَةٍ دَها مُشرِفةٍ يَصِلُ لجامها فدعوْت ربي أَن يُثيبَك جنةً عِوضاً يَصيبك بَردُها وسلامها تلك المنابرُ با بنَ مرْوان النَّدى أضحتْ وأنت خَطيبها وإمامها

فقال له: أبشر في كل شيء أصبت إلا البغلة، فإني لا أملك إلا شُهبا، فقال له: امرأتي طالق إن كنت رأيتُها إلا شهبا، إلا أني غَلِطت.

#### طاهر بن الحسين

وقَّع في كتاب رجل تظلم من أصحاب نصر بن شبيب: طلبَ الحق في دار الباطل.

وفي قصة رجل طلب قبالة (١) بعض أعماله: القبالة مفتاح الفساد، ولو كانت صلاحا ما كنت لها موضعا.

وإلى السَّندي بن شاهك وجاءه منه كتاب يستعطفه فيه: عِشْ ما لم أرَّاك .

والى خُزيمة بن خازم: الأعمال بخواتيمها، والصنيعة باستدامتها وإلى الغاية ما جرى الجواد، فحُمد السابق وذُم الساقط.

وإلى العباس بن موسى الهادي واستبطأه في خراج ناحيته:

وليس أخو الحاجات من بات نائماً ولكن أخوها من يبيت على رَحْل

وفي رقعة متنصح ﴿ سننظر أصدَقتَ أم كنت من الكاذبين ﴾ (١)

وفي قصة محبوس: يُطلَق ويعتق.

وفي رقعة مستوصل: يُقام أُوَّدُه.

وكتب أبو جعفر إلى عمرو بن عبيد: أبا عثمان، أعِنِّي بأصحابك، فإنهم أهل

<sup>(</sup>١) القبالة: الكفالة. (٢) سورة النحل الآية ٢٧.

العدل وأصحاب الصدق والمؤثرون له . فوقع في كتابه: آرفع علم الحق يتْبعْك أهله .

# توقيعات العجم

وقَّع أردشير في أزمة عمت المملكة: من العدل أن لا يفرح الملِك ورعيَّته محزونون. ثم أمر ففُرِّق في الكور جميع ما في بيوت الأموال.

ورفع رجل إلى كسرى بن قباذ رقعة يخبره فيها أنّ جماعة من بطانته قد فسدت نيّاتهم وخبُثت ضمائرهم، منهم فلان وفلان؛ فوقع في أسفل كتابه: إنما أَمْلك ظاهر الأجسام لا النيات، وأحكم بالعدل لا بالهوى، وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر.

ووقع كسرى في رقعة مدح: طوبي للممدوح إذا كان للمدح مستحقا، وللداعي إذا كان للإجابة أهلا.

وكتب إليه متنصح أنّ قوما من بطانته اجتمعوا للمنادمة ، فعابوه وثلموه ، فوقّع : لئن كانوا نطقوا بألسنة شتى لقد اجتمعت مساويها على لسانك فجُرحُك أرغَب (١) ، ولسانك أكذب .

ورفع إليه جماعة من بطانته رقعة يشكون فيها سوء حالهم، فوقع: ما أنصفكم مَن إلى الشَّكِيَّة أحوجكم. ثم فرّق بينهم ما وسعهم وأغناهم.

ووقع أنو شروان إلى صاحب خراجه: ما آستُغْزر الخراج بمثل العدل، ولا آستُنزر بمثل الجوْر.

ووقع في قصة رجل تظلم منه: لا ينبغي للملك الظَّلم ومن عنده يُلتمس العدل، ولا يبخل ومن عنده يُتوقع الجود. ثم أمر بإحضار الرجل وقعد معه بين يدي الموبذ (٢).

ووقع في قصة محبوس: من رَكِبَ مَا نُهِيَ عنه حيل بينه وبين ما يشتهي.

<sup>(</sup>١) أرغب: أوسع. (٢) الموبذ: فقيه الفُرس.

ودفع إليه بعض خدمه رقعة يخبره فيها بكثرة عياله، وسوء حاله، فعرف كذبه، فوقع: إن الله خفف ظهرك فتَقَلْتَه، وأحسن إليك فكَفَرْتَه فتب إلى الله يَتُبْ عليك.

ووقع في قصة رجل سعى إليه بباطل: باللسان آحفظ رأسك.

ووقع في قصة رجل ذكر أن بعض قرابة الملك ظلمه وأخذ ماله: لا تصلح العامة إلا ببعض الحيف على الخاصة؛ فإن كنت صادقاً أبَحْتُكَ جميع ما يملكه. فلم يتظلم بعدها أحد من قرابته.

#### فصول في المودة

كتب عبد الرحمن بن أحمد الحراني إلى محمد بن سهل:

أعزك الله، إن كل مجازاة قاصرة عن حق السابق إلى افتتاح الود، وقد علمت أني استقبلتك من الإقبال عليك بما لم تَسْتدعه، واعتمدتك من الرغبة فيك بما لم توله.

وفصل لأبي على البصير: قد أكد الله بيننا من الودِّ ما نأمن الدهر على حل عقده ونقض مِراره، وما يستوي منه ثقتنا بأنفسنا لك وثقتُنا بما عندك.

وفصل له: الحال فيا بيننا يحتمل الدالة، ويوجب الأنس والثقة، وبسط اللسان بالاستزادة؛ وأنا أمت إليك بالحرمة المتقدمة، والأسباب المؤكدة، التي تحل صاحبها محل خاصة الأهل والقرابة.

وفصل لإبراهيم بن العباس: المودّة يجمعنا حبلها، والصناعة تؤلفنا أسبابها، وما بين ذلك من تراخ في لقاء، أو تخلف في مكاتبة، موضوع بيننا، يوجب العذر فيه.

وفصل لسعيد بن عبد الملك: أنا صَبُّ إليك، سامي الطرف نحوك، وذكرك ملصق بلساني، وآسمك حُلُو على لهواتي، وشخصك ماثلٌ بين عيني، وأنت أقرب الناس من قلبي، وآخذُهم بمجامع هواي.

<sup>(</sup>١) صب: مشتاق.

وفصل له: لنحن أحقُّ بابتدائك بما ابتدأتنا به من الصلة، إلا أنك أحق بالفضل الذي سبقتَ إليه.

وفصل لسعيد بن حميد: إني أهديت مودّتي رغبة إليك، ورضيت بالقبول منك مثوبة ، فصرت بالتسرع إلى الهدية، والتنظّر للمثوبة، مرتهن اللسان بالجزاء، واليدين بالوفاء.

وفصل له: إني صادفت منك جوهرَ نفسي، فأنا غير محمود على الانقياد لك بغير زمام، لأن النفس يقودها بعضُها بعضا.

وقال أبو العتاهية:

وللقلب على القلب دليل حين يلقباهُ وللناس من الناس مقايس وأشباه

وفصل له: لساني رطْبٌ بذكرك، و[مكانك من قلبي] معمور بمحبتك، حضرتُ أو غِبت، سرْتَ أو أقْمتَ. كقول أخي أبي دلف:

لَعمري لَئِن قرّت بقربكَ أعيُن لقد سخنَتْ بالبيْنِ منكَ عيون فيرْ أو فقِف، وقف عليك مودّتي مكانُك من قلبي عليك مصون

وفصل لإبراهيم بن المهدي: كتابي إليك كتاب مخبر وسائل، فأما الإخبار فعن تصرَّف الخطوب بما يوجب العذر عند صديقي العزيز علي في إبطائي بالتعد له، وأما السؤال فعن إمساك هذا الأخ الودود المودود عن مثل ذلك وإن العذر كاشف ما سلف، مصلح لما استأنف.

### فصول في الزيارة

كتب الحسين بن الحسن بن سهل إلى صديق له:

نحن في مأدُبة لنا تشرف على روضة تُضاحك الشمس حسنا، قد باتت السماء

تكلُّها، فهي شرقة بمائها، حالية بنُوَّارها(١)، فبادر إلينا لنكون على سواء من استمتاع بعضنا ببعض؛ فكتب إليه:

هذه صفة لو كانت في أقاصي الأطراف لوجب انتجاعها(٢)، وحثَّ المطِيِّ في ابتخابًها؛ فكيف في موضع أنت تسكنه، وتجمعُ إلى أنيق منظرِه، حُسْن وجهك وطيب شمائلك! وأنا الجواب!

وفصل: كتب إسحاق بن إبراهيم الموصلي إلى أحمد بن يوسف في المصير إليه وعند أحمد بن يوسف إبراهيم بن المهدي؛ فكتب:

عندي من أنا عنده، وحُجَّتنا عليك إعلامنًا إياك.

وفصل: إنه من ظَميء شوقه من رؤيتك، استوجب الرِّيَّ من زيارتك. ثم كتب تحت هذا:

سر إلينا تَفديك نفسي من السَّو ع فقد طال عهدُنا بالتلاقي واجعلَنْ ذاك \_ إن رأَيْتَ \_ جوابي فلقد خِفتُ سطوةَ الإشتياق

وفصل: إلى الله أشكو شدة الوحشة لغيبتك، وفرْطَ الحزن من فراقك، وظلم الأيام بعدك؛ وأقول كما قال بعض المحدثين:

غضارة دنيا أظلم العيشُ بعدها وعند غروب الشمس يُعرف فقدُها

وفصل: الشوق إليك وإلى عهد أيامنا التي حسنت بك كأنها أعياد، وقصرَت كأنها ساعات \_ يُفَوّت الصفاء؛ ومما يجدده ويكثر دواعيه، تصاقُبُ الديار، وقربُ الجوار، تمم الله لنا النعمة المجددة فيك، بالنظر إلى الغرة المباركة التي لا وحشة معها، ولا أنس بعدها.

وفصل: مثلُنا أعزك الله في قرب تجاورنا وبُعد تزاورنا، ما قيل في أهل القبور: هُم جيرة الأحياء، أما مرارُهُم فيعيدُ!

<sup>(</sup>١) النوَّار: الزهر. (٢) انتجاعها: أي قصدها لطلب المعروف.

وكل علة معك محتملة، وكل جفوة مغفورة، للشغف بك، والثقة بحسن نيتك؛ وسنأخذ بقول أبي قيس بن الأسلت:

ويُكرمُها جاراتُها فيزرْنَها وتعتلُّ عن إِتيانِهِنَ فتُعْذَرُ وفصل: كتب حكيم إلى حكيم: يا أخي، إن أيام العُمُر أقلُّ من أن تحتمل الهجر! والسلام.

فصل: كتب أحمد بن يوسف: لا تجوز قطيعةُ الصديق؛ لأنها لا تخلو من أحد وجهين إما ضعف في نفس الاختيار، وإما ملل؛ وكلاهما حجة فيه.

وفصل: طال العهد بالاجتماع حتى كدنا نتناكر عند الالتقاء؛ وقد جعلك الله للسرور نظاما ، وللأنس تَهاما ، وجعل المشاهِدَ موحِشةً إذا خلتْ منك .

وكتب الحسن بن وهب إلى محمد بن عبد الملك الزيات:

أوجبَ العنذْرَ في تـراخـي اللقـاء ما تَـوالي مـن هـذهِ الأنــواء(١) فسلامُ الإله أهديه مني كللَّ يسوم لسيِّد الوزَراء لست أدري ماذا أقولُ وأشكو من سماء تعسوقَني عسن سماء غير أني أدعو على تلـك بـالثَّك لـ ل وأدعـو لهذهِ بـالبقـاء وقال آخر:

تكلمَـت الضمائـرُ في الصدور أزُور محمَّداً فياذا التقينيا وقد رضي الضمير عن الضمير 

### فصول في وصاة

كتب الحسن بن وهب إلى مالك بن طوق في ابن أبي الشيص:

كتابي إليك خططتُه بيميني، وفرّغت له ذهني، فها ظنك بحاجة هذا موقعها مني،

<sup>(</sup>١) الأنواء: جمع النوى: وهو البعد.

أتُراني أقبل العذر فيها، وأقصِّر في الشكر عليها؟ وابن أبي الشيص قد عرفته ونسبّه وصفاتِه، ولو كانت أيدينا تنبسط ببرِّه ما عدانا إلى غيرنا، فاكتف بهذا منا.

وفصل: كتابي إليك كتاب معْنِي بِمن كَتب له، واثق ِ بمن كُتِب إليه، ولن يَضيع بين الثقة والعناية حاملُه.

وفصل: كتب العتابي فكاد أن يختل بالمعنى من شدة الاختصار، فكتب:

حامل كتابي إليك أنا ، فكن له أنا ! والسلام .

وفصل للحسن بن سهل: فلان قد استغنى باصطناعك إياه عن تحريكي إياك في أمره، فإن الصنيعة حرمة للمصنوع إليه ووسيلة إلى مصطنعه، فبسط الله يدك بالخيرات، وجعلك من أهلها، ووصل بك أسبابها.

وفصل له: موصِّل كتابي إليك أنا، فكن له أنا، وتأملُه بعين مشاهدتي وخُلَّتي، فبلسانه أشكرُ ما أتيت إليه، وأذم ما قصرت فيه.

### فصول في عتاب

كتب أحمد بن يوسف:

لولا حسنُ الظن بك \_ أعزَّك الله \_ لكان في إغضائك عني ما يَقْبضني عن الطَّلْبة الله ، ولكن أمسكَ برمق من الرجاء علمي برأيك في رعاية الحق، وبسُط يدك إلى الذي لو قبضتها عنه، لم يكن له إلا كرمُك مذكِّراً، وسوددك شافعا فصل: أما بعد البرء من مريض داؤه في دوائه، وعلَّته في حميّتِه! أنا منك كالغاصِّ بالماء لا مساغ له.

وكما قال الشاعر:

كنت مِن كُرْبتي أفرَّ إليهم وهُمُ كُرْبتي، فأين الفرارُ؟ فصل: أنا منتظر واحدة من اثنتين: عُتْبي تكون منك، أو عقبي تغني عنك! فصل: أما بعد، فقد كنت لنا كلَّك، فاجعل لنا بعضك، ولا نرضى إلا بالكل لك منا.

فصل: أنا أَبقي على وُدِّك من عارض يغيِّره، أو عتاب يقدح فيه، وآمل عائدا من حسن رأيك، يغني عن اقتضائك.

فصل: ألهمك الله من الرشد بحسب ما منحك من الفضل. لو أن كل من نازع إلى الصرْم قلّدناه عِنان الهجر، لكُنّا أولى بالذنب منه ولكن نَرُدُّ عليك من نفسك ونأخذ لها منك.

فصل: لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين.

أما بعد، فقد عاقني الشك في أمرك عن عزيمة الرأي فيك؛ ابتدَأتني بلطف عن غير خبرة، وأعقبته جفاء من غير ذنب؛ فأطمعني أوّلك في إخائك، وآيسني آخرك من وفائك؛ فسبحان من لو شاء لكشف من أمرك عن عزيمة الرأي فيك؛ فأقمنا على ائتلاف أو افترقنا على اختلاف!

فصل: إذا جعلت الظنَّ شاهدا تعدل شهادته بعد أن جعلته حكما يحيف في حكومته، فأين الموئل من جَوْرك؟ ولست أسلك طريقا من العتب عليك إلا شدّة ما أنطوى عليه من مودتك، ولا سبيل إلى شكايتك إلا إليك، ولا استعانة إلا بك، وما أحقَّ من جعلك على أمر عونا أن تكون له إلى النجاح سبباً!

وقال الشاعر:

عجبْتُ لقلبك كيف انقلب ومن طول وُدَّك، أنى ذهب وأعجب أنى ذهب وأعجب أنه الغضب!

وفصل: إن مسألتي إليك حوائجي مع عتبك عليَّ من اللؤم وإن إمساكي! عنها في حال ضرورة إليها مع علمي بكرمك في السخط والرضا، لعجزّ؛ غير أني أعلم أن أقرب الوسائل في طلب رضاك، مساءلتُك ما سنح من الحاجة؛ إذ كنت لا تجعل

عتبك سبباً لمنع معروفك.

وفصل: لو كانت الشكوك تختلجني في صحة مودّتك وكريم إخائك ودوام عهدك، لطال عتبي عليك، في تواتر كتبي وآحتباس جواباتها عني؛ ولكن الثقة بما تقدم عندي، تعذرك وتُحسن ما يُقبِّحه جفاؤك، والله يديم نعمته لك ولنا بك.

وفصل لابن المدبر: وصل كتابك المفتتح بالعتاب الجميل، والتقريع اللطيف؛ فلولا ما غلب علي من السرور بسلامتك، لتقطعت غما بعتابك، الذي لطف حتى كاد يخفى عن أهل الرقة والفطنة، وغلظ حتى كاد يفهمه أهل الجهل والبله؛ فلا أعدَمَني الله رضاك مجازيا به على ما آستحقه عتبك، فأنت ظالم فيه، فهو ولي المخرج منه.

وقال أبو الدرداء: إعتاب الأخ خيرٌ من فقده .

وقال الشاعر:

إذا ذهب العِتبابُ فليس وُدٌ ويبقى الوُدُّ ما بقي العِتبابُ وقال آخر في غير هذا المعنى:

إذا كنت تغضب من غير ذنب وتعتب في كل يسوم عليّا طلبْتُ رضاك، فإنْ عسزّني عددْتُك مَيتاً وإن كنت حيّا!

وفصل في عتاب: العتاب قبل العقاب؛ فليكن إيقاعك بعد وعيدك، ووعيدك بعد وعدك .

وفصل: قد حميت جانب الأمل فيك، وقطعت أسباب الرجاء منك وقد أسلمني اليأس منك إلى العَزاء عنك؛ فإن ترغب من الآن فصفْح لا تثريب معه، وإن تماديت فهجُر لا وصل بعده.

# فصول في التنصل

كتب ابن مُكرم: لاوَ عظيم أملي فيك ما أتيت فيا بيني وبينك ذنباً مخطئاً ولا متعمّدا، ولعل فلتة لم ألق بالا، فأوطيء لها اعتذارا، وإلا تكن فنَفْثة حاسد زخرفها على لسان واش، نبذها إليك في بعض غِرّاتك، أصابت مني مقتلا وشفَتْ منه غليلا.

وفصل: ليس يُزيلُني عن حُسن الظنَّ بك فعلٌ حَملك الأعداء عليه، ولا يقطعني عن رجائك عَتْب حَدَثَ عليً منك؛ بل أرجو أن تتقاضى كرمَك إنجاز وعدك، إذ كان أبلغ الشفعاء إليك، وأوجب الوسائل لديك.

وفصل: أنت \_ أعزك الله \_ أعلم بالعفو والعقوبة من أن تجازيني بالسوء على ذنب لم أَجْنِه بيد ولا لسان، بل جناه علي لسان واش، فأما قولك: إنك لا تُسهِّل سبيل العذر؛ فأنت أعلم بالكرم وأرعى لحقوقه وأعرف بالشرف وأحفظ لذماماته (١) من أن تردّ يد مؤمِّلك صِفْراً من عفوك إذا التمسه، ومن عذرك إذا جعل فضلك شافعاً فيه وذريعة له.

وفصل لإبراهيم بن العباس؛ الكريم أوسع ما تكون مغفرته إذا ضاقت بالمذنب معذرته.

وفصل: يا أخي، أشكو إلى الله وإليك تعامل الأيام عليّ، وسوء أثر الدهر عندي، وأني معلق في حبائل من لا يَعرف موضعي، ولا يعلُو عنده موقعي، أطلب منه الخلاص فيزيدني كلفا، وأرتجي منه الحق فيزداد به ضناً، فالثواء ثواء مقم، والنية نية ظاعن والزَّماع (٢) زَماع مرتحل؛ ما أذهب إلى ناحية من الحيلة إلا وجَدْت من دونها مانعاً من العوائق؛ فأحل الذنب على الدهر وأرجع إلى الله بالشكوى، وأسأله جيل العقبى وحسن الصبر.

<sup>(</sup>١) الذمامات: جمع ذمامة، وهي العهد . (٢) الزماع: المضاء في الأمر والعزم عليه .

# فصول في حسن التواصل

للمفْضِّل أن يخص بفضله من شاء، وله الحمد فيا أعطى، ولا حجة عليه فيا منع، وكن كيف شئت، فإني قد أوليتك خالصة سريرتي، أرى ببقائك بقاء سروري، وبدوام النعمة عندك دوامها عندي.

وفصل: قد أغنى الله بكرمك عن الذريعة إليك والاستعانة عليك؛ لأن حسن الظن بالله فيك، وتأميل نجح الرغبة إليك فوق الشفعاء عندك.

وفصل: قد أفردتك برجائي بعد الله، وتعجلت راحة اليأس ممن يجود بالوعد ويضن بالإنجاز، ويحب أن يفضّل ويزهد في أن يُفْضِل، ويعيب الكذب ولا يصدق.

وفصل: ضَعْني \_ أكرمك الله \_ من نفسك حيث وضعت نفسي من رجائك. أصاب الله بمعروفك مواضعه، وبسط بكل خير يدك.

وفصل: لا أزال \_ أبقاك الله \_ أسأل الكتاب إليك، فمرة أتوقف توقف المخفف عنك من المئونة، ومرة أكتب كتاب الراجع منك إلى الثقة والمعتمد منك على الميقة (١) لا أعدمنا الله دوام عِزِّك، ولا سلّب الدنيا بهجتها بك ولا أخلانا من الصنع لك؛ فإنا لا نعرف إلا نعمتك، ولا نجد للحياة طعماً إلا في ظلك؛ ولئن كانت الرغبة إلى بَشَر من الناس خساسة وذلاً، لقد جعل الله الرغبة إليك كرامة وعزاً ؛ لأنك لا تعرف حُراً قعد به دهرُه، إلا سَبقت مسألته بالعطية وصننت وجهه عن الطلب والذّلة.

وفصل: لي عليك حق التأميل والشكر، بما ابتدأت من المعروف، ولك علي حق الاصطناع والفضل، والتنويه بالاسم والشكر؛ وليس يمنعني علمك بزيادة حقك على ما أبلغه من شكرك، من مساءلتك المزيد؛ إذ كنت قد انتهيت إلى ما بلغه المجهود، وخرجت من منزلة الإضاعة والتقصير، وإذ كنت تسمح بالحق عليك، وتطيب نفساً

<sup>(</sup>١) المقة: المحبة.

عن حقك اليسير ، ولا تكلف أحداً شكرك على الكثير .

فصل: لك \_ أصلحك الله \_ عندي أياد تشفع لي إلى محبتك، ومعروف يوجب عليك الرَّبِ (١) والإتمام.

فصل: أنا أسأل الله أن يُنْجِزَ لي ما لم تزل الفِراسة (٢) تعِدُنيه فيك.

فصل: قد أجلَّ اللهُ قدْرَكَ عن الاعتذار، وأغناك في القول عن الاعتلال، وأوجب علينا أن نقنع بما فعلت، ونرضى بما أتيت، وصَلت أو قطعت.

# فصول في الشكر

كتب محمد بن عبد الملك الزيات كتاباً عن المعتصم إلى عبد الله بن طاهر الخراساني، فكان في فصل منه.

لو لم يكن من فضل الشكر إلا أنك لا تراه إلا بين نعمة مقصورة عليك، أو زيادة منتظرة له، لكفي.

ثم قال لمحمد بن إبراهيم بن زياد: كيف ترى؟ قال: كأنهما قُرطان بينهما وجة مسن.

وفصل للحسن بن وهب: منْ شَكَرك على درجة رفعْتَه إليها أو ثروة أقْدَرْتَهُ إياها؛ فإن شكري لك على مهجة أحييْتَها، وحُشاشة أبقيْتَها، ورمق أمسكْت به وقُمْتَ بين التلف وبينه؛ فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يُنتهى إليه، ومدًى يُوقف عنده، وغاية من الشكر يسمو إليها الطَّرْف، خلا هذه النعمة التي قد فاقت الوصف، وطالت الشكر وتجاوزت قدره. وأنت من وراء كل غاية، رددت عنا كيد العدو، وأرغمت أن الحسود؛ فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل، وكنف كرم؛ فكيف يشكر الشاكر، وأين يبلغ جهدُ المجتد؟

<sup>(</sup> ١ ) الرّبّ: الزيادة . ( ٢ ) الفراسة: المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها .

وقال إبراهيم بن المهدي يشكر المأمون:

ردَدْتَ مالي ولم تَمنُنْ علَيّ بِه فأين منك وقد جلّلْتني نعَماً فلو بَذَلتُ دمي أَبْغِي رضاكَ بِه ما كان ذاك سوَى عاريَّة رجعَتْ البرُّ بي منك وطّي العُذْر عِندك لي وقامَ عِلْمك بي يَحْتَجُ عِنْدك لي

وقبلَ ردِّكَ مالي قد حقَنْتَ دمِي هي الحيَاتَانِ من موْتٍ ومن عُدُم والمالَ حتى أَسُلَّ النَّعْلَ من قدمِي اللكَ لوْ لم تُعِرْها كنتَ لم تُلَم (١) فيما أتيْت مُ لمَلِّ فلم تعْتِسِبْ ولم تَلم مقامَ شاهِد عدْل غيْس مُتَّهَم

# فصول في البلاغة

كتب الحسن بن وهب إلى إبراهيم بن العباس: وصل كتابك، فها رأيت كتاباً أسهل فنوناً، ولا أملس متوناً، ولا أكثر عيوناً، ولا أحسن مقاطع ومطالع منه: أنجزْتَ فيه عِدَةَ الرأي، وبشرى الفراسة، وعاد الظنَّ يقيناً، والأمل مبلوغاً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

فصل: الكلام كثيرة فنونه، قليلة عيونُه؛ فمنه ما يُفَكُّهُ الأسماع، ويُـؤْنس القلوب، ومنه ما يُحمِّل الآذان ثقلاً، ويملأ الأذهان وحْشة.

# فصول من المدح

كتب ابن مكرم إلى أحمد بن المدبر:

إنَّ جميع أكفائك ونظرائك يتنازعون الفضل، فإذا انتهوا إليك أقروا لك ويتنافسون في المنازل، فإذا بلغوك وقفوا دونك؛ فزادك الله وزادنا بك وفيك وجعلنا ممن يقْبَلُه رأيُك ويُقدِّمُه اختيارُك، ويقع من الأمور بموقع موافقتك، ويجري فيها على سبيل طاعتك.

<sup>(</sup> ١ ) العارية: الأمانة، أو الشيء العار .

وفصل له: إن من النعمة على المثني عليك، أن لا يخاف الإفراط، ولا يأمن التقصير، ويأمن أن تلحقه نقيصة الكذب، ولا ينتهي به المدح إلى غاية إلا وجد فضلَك تجاوزها، ومن سعادة جَدِّك أن الداعي لا يعْدَمُ كثرة المشايعين (١) له والمؤمِّنين معه.

وفصل: إن مما يُطمعني في بقاء النعمة عندك، ويزيدني بصيرة في العلم بدوامها لديك، أنك أخذتها بحقها، واستوجبتها بما فيك من أسبابها؛ ومن شأن الأجناس أن تتآلف وشأن الأشكال أن تتعارف، وكل شيء يتقلقل إلى معدنه، ويحن إلى عُنصُره، فإذا صادف منبته ونزل في مغرسِه، ضرب بعرقه، وسمّق بفرعه، وتمكن تمكن الإقامة. وتفتّك الطبيعة.

وفصل: إني فيما أتعاطى من مدحك، كالخبر عن ضوء النهار الزاهر، والقمر الباهر، الذي لا يخفى على كل ناظر؛ وأيقنت أني حيث انتهى بي القول، منسوب إلى العجز، مقصر عن الغاية، فانصرفت من الثناء عليك إلى الدعاء لك؛ ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك.

وفصل لمحمد بن الجهم: إنك لزمت من الوفاء طريقة محمودة، وعرفت مناقبها وشهرت بمحاسنها؛ فتنافس الإخوان فيك، يبتدرون ودك، ويتمسكون بحبلك؛ فمن أثبت الله له عندك ودّاً فقد وُضعتْ خُلتُهُ موضع حِرزها.

وفصل لابن مكرم: السيف العتيق إذا أصابه الصدأ استغنى بالقليل من الجلاء، حتى تعود جدّته ويظهر فِرندُه (٢)، للين طبيعته، وكرم جوهره؛ ولم أضف نفسي لك عجباً، بل شكراً.

وفصل له: زاد معروفَك عندي عظمًا أنه عندك مستور حقير، وعند الناس مشهور كبير.

<sup>(</sup>١) المشايع: المتبع.

<sup>(</sup>٢) يتقلقل: يتحرّك يوذهب. (٣) الفرند: السيف.

أخذه الشاعر فقال:

زادَ معروفَكَ عِنديَ عِظَمَا أَنَّـهُ عنــدَكَ مسْتــورٌ حقيرُ تتنــاســاهُ كــأن لم تــأتِــه وهْوَ عِندَ الناس مشهـورٌ كبيرُ

وفصل للعتابي: أنت أيها الأمير وارث سلفك، وبقية أعلام أهل بيتك، المسدود به ثلمهم (۱) ما للجدد به قديم شرفهم، والمحيّا به أيامُ سعيهم. وإنه لم يَخْمل (۲) من كنت وراثه، ولا آمَّحَتْ أعلام من خلفتَه في رتبته.

# فصول في الذمّ

كتب أحمد بن يوسف:

أما بعد، فإني لا أعرف للمعروف طريقاً أَوْعَرَ من طريقه إليك، فالمعروف لديك ضائع، والشكر عندك مهجور، وإنما غايتُك في المعروف أن تَحْقِرَه، وفي وليّه أن تكفره.

وكتب أبو العتاهية إلى الفضل بن معن بن زائدة:

أما بعد، فإني توسلت إليك في طلب نائلك بأسباب الأمل، وذرائع الحمد، فراراً من الفقر، ورجاء للغنى، فازددت بها بعداً مما فيك تقرَّبْتُ، وقرباً مما فيه تبعَّدت، وقد قسمتُ اللائمة بيني وبينك؛ لأني أخطأتُ في سؤالك، وأخطأتَ في منعي؛ أمرْتُ باليأس من أهل البخل فسألتُهم، ونُهيتَ عن منع أهل الرغبة فمنعتَهُمْ؛ وفي ذلك أقول:

فررْتُ مِنَ الفقر الذي هو مُدْرِكي إلى بُخلِ محظُورِ النَّـوالِ مَنـوعِ فَأَعطَبني الحِرمانَ غِـبَّ مَطـامِعـي كـذلِـكَ مـن يلقـاهُ غيرَ قنــوعِ

<sup>(</sup>١) الثلم: النقص والتفلُّل . (٢) يخمل: ينحط ويخفى .

وغيرُ بديعٍ منْعُ ذي البُخلِ مالَـهُ كما بذْلُ أهلِ الفضلِ غير بديعٍ إذا أنتَ كشّفْت الرِّجال وجَدْتَهم لأعراضِهم من حافِظ ومُضيع

وفصل لإبراهيم بن المهدي: أما بعد، فإنك لو عرفت فضل الحسن لتجنبت شين القبيح، ورأيتك آثرُ القولِ عندك ما يضرك فكنت فيا كان منك ومنا، كما قال زهبر بن أبي سلمي:

وذِي خطَل في القوْل يحسب أنَّهُ مُصيب فها يُلْمِم به فهْوَ قَائِلهُ (١) عَبْلَت له عَلْم وهو بادٍ مقاتله عبْلت له حِلْهً وأكرمْتُ غَيْرَهُ وأعرَضْت عنه وهو بادٍ مقاتله

فصل: إن مودة الأشرار متصلة بالذلة والصغار، تميل معها وتصرَّف في آثارها؛ وقد كنت أُحِلَّ مودّتك بالحل النفيس، وأُنزلُها بالمنزل الرفيع، حتى رأيت ذلتك عند القيلة، وضرعتك عند الحاجة، وتغيَّرَك عند الاستغناء، واطِّراحك لإخوان الصفاء؛ فكان ذلك أقوى أسباب عذري في قطيعتك، عند من يتصفح أمري وأمرك بعين عدل لا تميل إلى هوى، ولا ترى القبيح حسناً.

فصل للعتابي: تأتَّيْنا إفاقتك من سكرتك، وترقَّبْنا انتباهك من رقْدتك، وصبَرنا على تجوَّع الغيظ فيك، حتى بان لنا الياسُ من خيرك، وكشف لنا الصبرُ عن وجه الغلط فيك؛ فها أنا قد عرفتك حق معرفتك في تعدّيك لطورك، وأطراحك حقَّ من غَلِط في اختيارك.

# فصول في الأدب

كتب سعيد بن حميد:

إنّ من أمارات الحزم صحة الرأي في الرجل: يترك التاس ما لا سبيل إليه، إذا كان ذلك داعيةً لغنى لا عزة له، وشقاءً لا دَرَك فيه؛ وقد سمحت في أمر تُخبرُك

<sup>(</sup>١) الخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب.

أوائله عن أواخره، ويُنبيك بدؤه عن عواقبه، لو كان لهذا المخبِرَ الصادق مستمع حازم. ورأيتُ رائد الهوى قد مال بك إلى هذا الأمر ميلاً أيأس من رغب فيك، ودل عدوّك على معايبك، وكشف له عن مقاتلك، ولولا علمي بأنّ غلظ الناصح يؤدّي إلى نفع في اعتقاد صواب الرأي، لكان غير هذا القول أولى بك، والله يوفقك لما يحب، ويوفق لك ما تحب.

وفصل: أنت رَجُلٌ لسانك فوق عقلك، وذكاؤك فوق عزمك؛ فقدِّم على نفسك من قدَّمك على نفسك من قدَّمك على نفسه .

وفصل: من أخطأ في ظاهر دنياه وفيما يؤخّذ بالعين، كان أحرى أن يُخطىء في أمر دينه وفيما يؤخذ بالعقل.

وفصل: قد حسدك من لا ينام دون الشفاء، وطلبك من لا ينام دون الظَفر، فاشدد حيازيمك (١) وكن على حذر.

وفصل: قد آن أن تدع ما تسمع لما تعلم، ولا يكن غيرُك فيما يبلِّغه أوثق من نفسك فيما تعرفه .

وفصل: لست بحال يرضى بها حرّ، أو يقيم عليها كريم وليس يرضى لك بهذا إلا من لا ينبغى لك أن ترضى به .

وفصل: أنت طالب مَغْنَم، وأنا دافع مغرم (۲<sup>)</sup>، فإن كنت شاكراً لما مضى، فاعذر فيها بقى .

وفصل للعتابي: أما بعدُ، فإن قريبك من قرب منك خَيْرُه، وابن عمك من عمَّك نفعه، وعشيرك من أحسَ عِشرتك، وأهدى الناس إلى مودّتك مَن أهدى برَّه إليك.

### فصول إلى عليل

ليست حالي \_ أكرمك الله \_ في الاغتمام بعلتك حالَ المشارك فيها بأن ينالني

<sup>(</sup>١) يقال: اشدد للأمر حيازيمك: أي وطن نفسك عليه . (٢) المغرم: أسير الدين .

نصيب منها وأسلم من أكثرها، بل اجتمع على منها أني مخصوص بها دونك، مُؤْلَم منها بما يؤلمك؛ فأنا عليل مصروف العناية إلى عليل كأني سلم؛ فأنا أسأل الله الذي جعل عافيتي في عافيتك، أن يخصَّني بما فيك، فإنها شاملة لي ولك.

وفصل: إنّ الذي يعلم حاجتي إلى بقائك، قادرٌ على المدافعة عن حوبائك (١) ؛ فلو قلت إنّ الحق قد سقط عني في عيادتك لأني عليل بعلتك، لقام بذلك شاهد عدل في ضميرك، وأثرٌ بادٍ في حالي لغيبتك؛ وأصدق الخبر ما حققه الأثر، وأفضل القول ما كان عليه دليل من العقل.

وفصل: لئن تخلفتُ عن عيادتك بالعـذر الواضـح مـن العلـة، لَمَا أغفـلَ قلبي ذكرَك، ولا لساني فحصاً عن خبرك فحص من تقسَّم جوارحه وصَبُك (١)، وزاد في ألمها ألمك؛ ومن تتصل به أحوالك في السراء والضراء، ولما بلغتني إقامتك كتبت مهنئاً بالعافية، مُعفياً من الجواب إلا بخبر السلامة إن شاء الله.

ولأحمد بن يوسف: قد أذهب الله وصَبَ العلة ونصَبَها، ووفَّر أجرَها وثوابها، وجعل فيها من إرغام العدوّ بعُقباها، أضعاف ما كان عنده من السرور يقبح أولاها.

# فصول إلى خليفة وأمير

منها: كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان:

يا أمير المؤمنين، إن كل من عنيت به فكرتك فها هو إلا سعيد يوثر أو شقي يوتر.

كتب الحسن بن سهل يصف عقل المأمون: وقد أصبح أميرُ المؤمنين محمود السيرة، عفيف الطعمة، كريمَ الشيمة، مبارَك الضريبة (٢)، محمود النقيبة، مُوفِّياً بما أخذ اللهُ عليه، مضطلعاً بما حمَّله منه، مؤدِّياً إلى الله حقَّه، مقرّاً له بنعمته، شاكراً لآلائه، لا

<sup>(</sup>١) الحوباء النفس. (٢) وصبك: مرضك.

<sup>(</sup>٣) الضريبة: الطبيعة.

يأمر إلا عدلاً؛ ولا ينطق إلا فصلاً عِبْئاً لدينه وأمانته؛ كافاً ليده ولسانه.

وكتب محمد بن عبد الملك الزيات: إنّ حقّ الأولياء على السلطان: تنفيذ أمورهم، وتقويم أودهم (١) ، ورياضة أخلاقهم، وأن يميـز بينهـم، فيقـدّم محسنَهـم، ويـؤخـر مسيئهم؛ ليزداد هؤلاء في إحسانهم، ويزدجر هؤلاء عن إساءتهم.

وفصل له: إن من أعظم الحقّ حقّ الدين، وأوجب الحُرمة حُرمةَ المسلمين؛ فحقيق لمن راعى ذلك الحق وحفظ تلك الحرمة، أن يُراعى له حسب ما راعاه الله، ويحفظ له حسب ما حفظ الله على يديه.

وفصل له: إن الله أوجب لخلفائه على عباده حقّ الطاعة والنصيحة، ولعبيده على خلفائه بسطَ العدل والرأفة، وإحياءَ السَّنَن الصالحة؛ فإذا أدّى كلَّ إلى كلَّحِقَّه، كان ذلك سبباً لتمام النعمة، واتصال الزيادة، واتساق الكلمة، ودوام الأَلفة.

وفصل: ليس من نعمة يجددها الله لأمير المؤمنين في نفسه خاصة، إلا اتصلت برعيته عامّة، وشملت المسلمين كافة، وعظم بلاء الله عندهم فيها، ووجب عليهم شكره عليها: لأن الله جعل بنعمته تمام نعمتهم، وبتدبيره وذَبّه (۱) عن دينه حِفْظ حريمهم، وبحياطته حقّن دمائهم وأمْن سبيلهم؛ فأطال الله بقاء أمير المؤمنين، مؤيّداً بالنصر، معزّزاً بالتمكين، موصول البقاء للنعيم المقيم.

فصل: الحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين معقودَ النية بطاعته، منطويَ القلب على مناصحتهم، مشحوذَ السيف على عدوه؛ ثم وهب له الظفَر، ودوَّخ له البلاد، وشرَّد به العدو، وخصه بشرف الفتوح شرقاً وغرباً، وبراً وبحراً.

وفصل: أفعال الأمير عندنا معسولة (٢) كالأماني، متصلة كالأيام؛ ونحن نواتر الشكر لكريم فعله، ونواصل الدعاء له مواصلة بره؛ إنه الناهض بكلنا، والحامل

<sup>(</sup>١) أودهم: اعوجاجهم. (٢) الذب: الدفاع.

<sup>(</sup>٣) معسولة: صادقة.

لأعبائنا ، والقائم بما ناب من حقوقنا .

وفصل: أما بعد، فقد انتهى إلى أمير المؤمنين كذا فأنكره، ولا يخلو من إحدى منزلتين، ليس في واحدة منها عذر يوجب حجة ولا يزيل لائمة: إما تقصير في عملك دعاك للإخلال بالحزم والتفريط في الواجب، وإما مظاهرة لأهل الفساد ومداهنة لأهل الريب؛ وأية هاتين كانت منك لهلة النكر<sup>(١)</sup> بك، وموجبة العقوبة عليك، لولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الأناة والنظرة، والأخذ بالحجة، والتقدم في الإعذار والإنذار؛ وفي حسن ما أقلت من عظيم العثرة، ما يوجب اجتهادك في تلافي التقصير والإضاعة، والسلام.

وكتب طاهر بن الحسين حين أخذ بغداد إلى إبراهيم بن المهدي:

أما بعد، فإنه عزيز على أن أكتب إلى أحد من بيت الخلافة بغير كلام الإمرة وسلامها ؛غير أنه بلغني عنك أنك مائل الهوى والرأي للناكث المخلوع، فإن كان كما بلغني فقليلٌ ما كتبت به كثير لك، وإن يكن غير ذلك فالسلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته؛ وقد كتبت في أسفل كتابي أبياتاً فتدبرها:

رُكوبُكَ الهوْلَ مالم تلقَ فرصته جهلٌ رمَى بك بالإقحام تغريرُ (٢) أَهْوِن بدنيا يصيبُ المخطِئـونَ بها حظَّ المصيبينَ، والمغْـرُورُ مَغْـرورُ فلن يُدمَّ لأهل الحزْم تسدبيرُ فأنت عندَ ذوي الألباب معــذُور قالوا جهُولٌ أعانته المقادير!

فازرَع صواباً وخذْ بالحزْم حيطتـهُ فإن ظفِرْت مصيباً أو هلكـتَ بــه وإن ظفِرت على جهلِ ففـرتَ بــه

فصل للحسن بن وهب: أما بعد، فالحمد لله مُتمم النُّعم برحمته، الهادي إلى شكره بفضله؛ وصلى الله على سيدنا محمدٍ عبده ورسوله، الذي جمع له من الفضائل ما فرّقه في الرُّسل قبله، وجعل تُراثَه راجعاً إلى من خصه بخلافته، وسلم تسليماً.

<sup>(</sup>١) النكر: الأمر الشديد.

<sup>(</sup>٢) يقال: استجهله، إذا حمله على شيء ليس من خلقه فيغضبه.

### فصول لعمرو بن بحر الجاحظ

منها فصول في عتاب.

أما بعد، فإن المكافأة بالإحسان فريضة، والتفضل على غير ذوي الإحسان نافلة. أما بعد فليكن السكوت على لسانك إن كانت العافية من شأنك.

أما بعد، فلا تزهد فها رَغب إليك، فتكون لحظَّك معانداً، وللنعمة جاحداً.

أما بعد، فإن العقل والهوى ضدان، فقريـنُ العقـل التـوفيـق، وقـريـنُ الهوى الخذُلان، والنفس طالبة، فبأيهما ظفرتْ كانت في حزبه.

أما بعد، فإن الأشخاص كالأشجار، والحركات كالأغصان، والألفاظ كالثهار.

أما بعد، فإن القلوب أوعية والعقول معادن، فها في الوعاء ينفد إذا لم يمدّه المعدن.

أما بعد، فكفى بالتجارب تأديبا، وبتقلب الأيام عظة، وبأخلاق من عاشَرت معرفة، وبذكرك الموت زاجراً.

أما بعد، فإن احتمال الصبر على لذع الغضب، أهون من إطفائه بالشتم والقذّع.

أما بعد، فإن أهل النظر في العواقب أولو الاستعداد للنوائب؛ وما عظمت نعمةُ امريء إلا استغرقت الدنيا هِمَّته، ومن فرَّغ لطلب الآخرة شغله جعل الأيام مطايا عمله والآخرة مقيلَ مُرْتَحِله.

أما بعد، فإن الاهتمام بالدنيا غيرُ زائد في الرزق والأجل، والاستغناء غير ناقص للمقادبر.

أما بعد، فإنه ليس كل من حلُم أمسك، وقد يستجهل (١) الحليم حتى يستخفه الهُجر.

أما بعد، فإن أحببت أن تتم لك المقة (٢) في قلوب إخوانك فاستقل كثيراً مما توليهم.

<sup>(</sup>١) يقال: استجهله، إذا حمله على شيء ليس من خلقه فيغضبه. (٢) المقة: المحبة.

أما بعد، فإن أنظر الناس في العاقبة، مَن لطف حتى كف حرب عدوه بالصفح والتجاوز، واستلّ حقدَه بالرفق والتحبب.

وكتب إلى أبي حاتم السجستاني وبلغه عنه أنه نال منه:

أما بعد، فلو كففت عنا من غربك لكنا أهلاً لذلك منك، والسلام.

فلم يعد أبو حاتم إلى ذكره بقبيح.

وله فصول في وصاة:

أما بعد، فإن أحق من أسعفته في حاجته، وأجبته إلى طلبته، من توسل إليك بالأمل، ونزع نحوك بالرجاء.

أما بعد، فها أقبح الأحدوثة من مستمنح حَرمته، وطالب حاجة رددْته، ومثابر حجبتَه، ومنبسط إليك قبضتَه، ومقبل إليك بعنانه لويتَ عنه، فتشَّبت في ذلك ولا تُطع كل حلافٍ مَهين، همَّاز (١) مشاء بنميم.

أما بعد، فإن فلانا أسبابه متصلة بنا، يلزمنا ذمامه وبلوغ موافقته من أياديك عندنا، وأنت لنا موضع الثقة من مكافأته، فأولنا فيه ما نعرف موقعنا من حسن رأيك، ويكون مكافأةً لحقه علينا.

أما بعد، فقد أتانا كتابك في فلان، وله لدينا من الذمام ما يُلزمنا مكافأته ورعاية حقه، ونحن من العناية بأمره على ما يُكافىء حرمته ويؤدّي شكره.

وله فصول في استنجاز وعد:

أما بعد، فقد رسَفنا (٢) في قيود مواعيدك، وطال مقامنا في سجون مَطْلك (٣)، فأطلقنا \_ أبقاك الله \_ من ضيقها وشديد غمّها بنَعَم منك مثمرةٍ أو [ لا ] مريحة.

أما بعد ، فإن شجرَ مواعيدك قد أورقت ، فليكن ثمرُها سالماً من جوائح المطل .

<sup>(</sup>١) يقال: همزات الشيطان: خطراته ووساوسه.

<sup>(</sup> ٢ ) رسفنا : غُللنا . ( ٣ ) المطل: التسويف وعدم الوفاء بالوعد .

أما بعد، فإن سحائب وعدك قد بَرقت، فليكن وبلُها (۱) سالماً من صواعق المطل والاعتلال.

وله فصول في الاعتذار.

أما بعد، فنعم البديلُ من الزَّلة الاعتذار، وبئس العوَضُ من التوبة الإصرار.

أما بعد ، فإن أحق ما عطَفْت عليه بحلمك من لم يتشفَّع إليك بغيرك .

أما بعد، فإنه لا عوض من إخائك، ولا خلَفَ، من حُسن رأيك، وقد انتقمت مني في زلتي بجفائك، فأطلق أسير تشوقي إلى لقائك.

أما بعد، فإنني بمعرفتي بمبلغ حلمك وغاية عفوك، ضمنت لنفسي العفو من زلتها عندك.

أما بعد، فإن من جحد إحسانك بسوء مقالته فيك، مكذَّب نفسه بما يبدو للناس منه.

أما بعد، فقد مسني من الألم ما لم يشفِه غيرُ مواصلِتك، مع حبسك الاعتذار من هفوتك؛ ولكن ذنبك تغتفره مودّتُك، فامنن علينا بصلتك، تكن بدلاً من مساءتك، وعوضاً من هفوتك.

أما بعد، فلا خير فيمن استغرقت موجدته (٢) عليك قدرك عنده ولم يتسع لهنات (٢) الإخوان.

أما بعد، فإن أولى الناس عندي بالصفح، مَن أسلمه إلى ملكك التهاسُ رضاك من غير مقدرة منك عليه.

أما بعد، فإن كنت ذممتني على الإساءة، فلم رضيت لنفسك المكافأة!

وله فصول التعازى:

أما بعد، فإن الماضي قبلك الباقي لك، والباقي بعدك المأجور فيك: ﴿وإنَّما يوفى الصَّابرون أَجْرهُم بغَيْر حساب﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الوبل: المطر. (٢) الموجدة: الغضب.

<sup>(</sup>٣) الهنة: خصلات الشرّ. (٤) سورة الزمر الآية ١٠.

أما بعد، فإن في الله العزاء من كل هالك، والخَلَف من كل مصاب، وإنه مَن لم يتعز بعزاء الله تنقطع نفسه من الدنيا حسرة.

أما بعد، فإن الصبر يعقبه الأجر، والجزعَ يعقبه الهلع؛ فتمسك بحظك من الصبر، تنل به الذي تطلب، وتدرك به الذي تأمُل.

أما بعد، فقد كفى بكتاب الله واعظاً، ولذوي الألباب زاجراً؛ فعليك بالتلاوة تنجُ مما أوعد الله به أهل المعصية.

#### صدور إلى خليفة

وفق الله أمير المؤمنين بالظفر فيما قلَّده، وأيده وأصلح به، وعلى يديه.

أكرم الله أمير المؤمنين بالظفر، وأيده بالنصر في دوام نعمته، وحاط الرعية بطول مدّته.

#### صدور إلى ولي عهد

متَّع الله أمير المؤمنين بطول مدّة الأمير، وأجرى على يديه فعلَ الجميل، وآنس بولايته المؤمنين.

مدّ الله للأمير النعمة، وأسعد بطول عمره الأمّة، وجعله غِياثاً ورحمة. أكمل الله له الكرامة، وحاطه بالنعمة والسلامة، ومتّع به الخاصة والعامة.

متع الله بسلامتك أهل الحرمة، وجمع لك شمل الأمّة، واستعملك بالرأفة والرحمة.

#### صدور إلى والي شرطة

أنصف الله بك المظلوم، وأغاث بك الملهوف، وأيدك بالتثبت، ووقّقك للصواب.

أرشدك الله بالتوفيق، وأنطقك بالصواب، وجعلك عصمة للدين، وحصناً للمسلمن.

أعانك الله على ما قلدك، وحفظك لما استعملك بما يرضي من فعلك.

سدَّدك الله وأرشدك، وأدام لك فضل ما عوّدك.

رادك الله شرفاً في المنزلة، وقدراً في قلوب الأمّة، وزلفة (١) عند الخليفة.

نصر الله بعدْلِكَ المظلوم، وكشف بـك كـربـة الملهـوف، وأعــانــك على أداء الحقوق.

#### صدور إلى قاض

ألهمك الله الحجة، وأيَّدك بالتثبت وردُّ بك الحقوق.

ألهمك الله الاعتصام بحبله بالعلم، والتثبت في الحكم.

ألهمكُ الله الحكمة وفصل الخطاب، وجعلك إماماً لذوي الألباب.

زيَّن الله بفضلك الزمان، وأنطق بشكرك اللسان، وبسط يدك في اصطناع المعروف.

أدام الله لك الإفضال، وحقق فيك الآمال.

#### صدور إلى عالم

جعل الله لك العلم نوراً في الطاعة، وسبباً إلى النجاة، وزلفة عند الله.

نفع الله بعلمك المستفيدين، وقضى بك حوائج المتحرِّمين (٢)، وأوضح بك سنن الدين، وشرائع المسلمين.

أدام الله لك التطول بإسعاف الراغب، وأنجح بك حاجة الطالب، وأمّنك مكروه العواقب.

<sup>(</sup> ١ ) الزلفة: المنزلة القريبة .

<sup>(</sup> ٢ ) المتحرّمين: يقال: تحرّم منه بحرمة أي تمنع وتحمّى بذمة.

#### صدور إلى إخوان

متّع الله أبصارَنا برؤيتك، وقلوبَنا بدوام أَلفتك، ولا أخلانا من جميل عشرتك، ووهب لك من كريم نفسك، بحسب ما تنطوي عليه مودتك، وأبهج الله إخوانك بقربك وجمع أَلفتهم بالأنس بك، وصرف الله عن أَلفتنا عواقب القدر، وأعاذ صفْوَ إخائنا من المكدر، وجعلنا ممن أنعم الله عليه فشكر.

مَنَّ الله علينا بطول مدَّتك، وآنس أيامَنا بمواصلتك، وهنأنا النعمة بسلامتك.

قرّب الله منا ما كنا نأمل منك، وجمع شمل السرور بك.

نزَّه الله بقربك القلوب، وبرؤيتك الأبصار، وبحديثك الأسماع.

أقبل الله بك على أودّائك. ولا ابتلاهم بطول جفائك.

أزال الله حَردَنا من فتورك عنا ، ورغبتنا عنك من تقصيرك في أمورنا .

حفظ الله لنا منك ما أوحشنا فقده، وردّ إلينا ما كنا نألفه ونعهده.

رحم الله فاقة الحنين إليك، وما بي من تباريح الحزن عليك، وجعل حرمتنا منك الشفيع لديك.

يُسَرُ الله لنا من صفحك ما يسع تقصيرنا، ومن حلمك ما يردُّ سخطك عنا. زين الله ألفتنا بمعاودة صِلتك، واجتماعنا بزيارتك.

أعاد الله علينا من إخائك وجميل رأيك ما يكون معهوداً منك بالوفاء لك.

#### صدور في عتاب

أنصف الله شوقنا إليك من جفائك لنا ، وأخذ لبِرِّنا بك من تقصيرك عنا .

وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص وبلغه عنه أمر: وفّقك الله لرشدك؛ بلغني كلامك، فإذا أوّله بَطَر (۱)، وآخره خَور (۱)؛ ومن أبطره الغنى أذلّه الفقر، وهما

<sup>· (</sup> ١ ) البطر: المغالاة في المرح والزهو عند حلول النعمة .

<sup>(</sup>٣) الخور: الضعف.

ضدان مخادعان للمرء من عقله، وأولى الناس بمعرفة الدواء من يَبِين له الداء، والسلام.

فأجابه: طاولتك النعم وطاولت بك؛ علو إنصافك يؤمن سطوة جورك؛ ذكرت أني نطقت بما تكره وأنا مخدوع، وقد علمت أني ملت إلى محبتك ولم أُخدَع، ومثلك شَكَر مَسْعى مُعْتذر، وعفا زلَّة معترف.

تم الجزء الرابع من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، ويليمه إن شاء الله الجزء الخامس وأولمه: كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأيامهم.

الموضوع الموضوع الصفحة ابن طوق وأعرابي. 17 أعرابي في حلقة يونس. 17 لأعرابية مع عبد الرحن بن أبي بكر. 11 شعر لبعض الأعراب. 19 الأصمعي يروي بعض أخسار ۲. الأعراب. هشام وأعرابي. 71 المأمون وأعرابي. أعرابي في مجاعة. 77 قولهم في المواعظ والزهد. ۲۳ هشام وأعرابي. لأعرابي يعظ أخاه. 42 إلابن عباس، 40 أخبار متفرقة للأعراب. قولهم في المدح. ٣ ٤ قولهم في الذم. 49 قولهم في الغزل. ٤٧ قولهم في الخيل. 01 قولهم في الغيث. 04 قولهم في البلاغة والإيجاز. 00 قولهم في حسن التوقيع وحسن ٥٦ التشبيه.

# كتاب العسجدة في كلام الأعراب

خالد بن صفوان وأعرابي.

الصفحة

قول الأعراب في الدعاء العمر بن عبد العزيز:

٥ لأعرابي في الطواف لأعرابي بعرفات

٧ لأعرابي بمنى. لآخر في فلاة.

٩ لأعرابية تودع ابنها. لأعرابي مات ابنه.
 قولهم في الرقائق.

١٠ لأعرابي في حزنه على ولده. لآخر في ذهاب شبابه. لآخر في نحول جسمه
 لآخر في الكبر.

١١ لأعرابي في القطيعة. لآخرين في تغير الديار.

١٢ لأعرابية ترثي ابنها. لأعرابي في وصف بلد.

> ۱۳ معن بن زائدة وأعرابي. المهدى وأعرابية في الطواف.

١٤ بين عتبة بن أبي سفيان وأعرابي.

١٥ أعرابي أغير على إبله. بين خالد القسرى وأعرابي.

| الموضوع                             | الصفحة    | لفحة الموضوع                   | الص |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|
| معاوية والأحنف.                     | . 117     | قولهم في المناكح.              | ٥٨  |
| معاوية وعدي .                       |           | قولهم في الإعراب.              | ٥٦  |
| الأحنف وشامي لعن عليا .             | l l       | قولهم في الدين.                | 77  |
| عاوية وعقيل في أمر على.<br>         |           | قولهم في النوادر والملح.       | 77  |
| عاوية وابن الخطل.                   | ۱۱۵ م     | قولهم في التلصص.               | ٧٣  |
| عاوية وخريم الناعم.                 |           | قولهم في الطعام.               | ٧٤  |
| د الملك وعطاء. عبـد الملـك بـن      |           | أخبار أبي مهدية الأعرابي.      | ٧٩  |
| دان وابن ظبیان.                     |           | خبر أبي الزهراء.               | ٧١  |
| نام بن عبد الملك وزيد بن علي .      |           | لبعض الأعراب.                  | ۸۳  |
| ر بن الخطاب وأبو مريم .             |           | الرشيد والأصمعي.               | ۸۷  |
| اوية والأنصار .                     |           | كتاب المجنبة في الأجوبة.       |     |
| مرن بـن الخطـاب وعبـد الله بــن     | ۱۲۰ ع     | جواب عقيل بن أبي طالب لمعاوية  | ۹.  |
| ربير .                              | الز       | وأصحابه.                       |     |
| شيد وابن مزيد . المأمون وابن أكثم . | ۱۲۱ الوثا | جواب ابن عباس لمعاوية وأصحابه. | 97  |
| نبة بن عبد الرحمن وخالد القسري .    | ۱۲۲ عة    | ابن أبي مليكة في ابن عباس.     | 9 2 |
| مر بن الخطاب وابن العاص.            | ١٢٣ عم    | ابن عباس وابن العاص.           | 97  |
| ، الجارود وابن العاص .              |           | مجاوبة بني هاشم وبني عبيد شمس  | ٩٨  |
| اِب في هــزل.                       |           | لابن الزبير.                   |     |
| يرة وأعــرابي يؤاكله.               | المغب     | ابن الزبير ومعاوية.            | 9.9 |
| عتبة وإبـراهيم بــن عبــد الله في   | ۱۲٦ ابن   | مجاوبة الحسن بن علي لمعاوية    | ١٠٣ |
| برة هشام.                           |           | وأصحابه .                      |     |
| مة بن عبد الملك وموسوس.             | ۱۲۷ مسل   | مجاوبة بين معاوية وأصحابه.     |     |
| نعسي والأعمش. ابـــن أسهاء في       | ١٢٨ النخ  | مجاوبة بين بين أمية.           |     |
| ن الكوفة.                           | سج        | الجواب القاطع.                 |     |
| م والفرزدق.                         | ۱۲۹ هشا   | 1 1                            | 117 |
| · بن صفوان والفرزدق.                | ۱۳۰ خالد  | معاوية وابن قدامة              |     |

۱۳۱ معن بن زائدة وابن عباس المنتوف. حسان وعائشة.

> ۱۳۲ الحجاج وابن ظبیان. خالد بن یزید والحجاج.

> ۱۳۳ وهب بن منبه. یزید بن منصور وابن مزید.

۱۳۶ الفرزدق وعبد الجبار والمجاشعي. ابن صفوان وابن جعفر. معاوية وابن عامر.

> ۱۳۵ جواب في فحر. الأبرش وخالد بن صفوان.

هشام وقوم من اليمن.

۱۳ الحجاج وعبد الملك. عبد الرحمن بن خالد ومعاوية والزبير وعثهان بن عفان.

أحد بن يوسف وابن الفضل.

۱۳۷ زیاد ومعاویة. قریش وقیس.

۱۳۸ ابن مسمع وشقیق. قتیبة بن مسلم وهمرة.

١٣٩ أجوبه لابن أبي دواد.

١٤٠ جواب في تفحش.

۱٤۱ موسى بن مصعب وامرأة مدنية يونس النحوي ورجل من الأزد. بين أعرابين.

١٤٣ للفرزدق. بين جرير والفرزدق. الفرزدق ومسجد الأحامرة.

ا ١٤٤ بين الجماز وضيف.

# كتاب الواسطة في الخطب

١٤٥ لابن عبد ربه عبد الملك وابن سلمة. ١٤٦ لمعاوية في زياد. لأبي داود. بشر بن المعتمر وابن جبلة.

١٤٧ خطبة رسول الله عَلَيْثُهِ في حجة الوداع.

١٤٩ خطب أبي بكر.

١٥٣ خطب عمر بن الخطاب.

١٥٦ خطبة عثمان بن عفان.

١٥٧ خطب علي بن أبي طالـب كـرم الله وجهه.

١٧٠ خطب معاوية.

١٧٢ عبيد الله بن زياد عند معاوية.

١٧٧ ليزيد بن معاوية بعد موت أبيه.

١٧٨ خطبة لعبد الملك بن مروان.

١٧٩ خطبة للوليد بن عبد الملك.

۱۷۹ خطبة لسليان بن عبد الملك ومعن. خطب عمر بن العزيز.

١٨٠ خطبة لعبد الله بن الأهتم بين يدي
 عمر بن عبد العزيز.

١٨٢ خطبة ليزيد بن الوليد.

١٨٤ خطبة للسفاح بالشام.

١٨٥ ومن خطب المنصور.

١٨٦ خطبة لسليان بن على. خطبة لعبد

خطبة لشبيب بن شيبة. الملك بن صالح . خطب لصالح بن من خطب لعتبة بن أبي سفيان. 277 على . من خطب الخوارج. خطبة لقطري ومن خطب داود بن على. 440 ۱۸۸ بن الفجاءة في ذم الدنيا. خطبة المهدى. ۱۸۸ من خطب ابن أبي حمزة. خطبة هارون الرشيد. 271 19. من أرتج عليه في خطبته. من خطب المأمون. 741 195 خطب النكاح. من خطب عبد الله بن الزبير. 744 190 خطب الأعراب. الخطبة البتراء لزياد. 199 240 كتاب المجنبة الثانبة خطب لجامع المحاربي. 227 7.7 من خطب الحجاج. 4.5 أول من وضع الكتابة. 749 خطب لطاهر بن الحسين. خطبة عبد 717 الكتابة في الإسلام. 72. الله بن طاهر. استفتاح الكتب. خطبة قتيبة بن مسلم. 717 ختم الكتاب وعنوانه. 751 خطبة ليزيد بن المهلب. خطبة قس 712 تأريخ الكتاب تفسير: الأميّ. 727 بن ساعدة الإباي. شرف الكتاب وفضلهم. كتاب النبي 754 خطبة عائشة رضى الله عنها يـوم 110 صالله عاوساء كتاب أبي بكر رضي الله عنه. الجمل. 727 خطبة لعبد الله بن مسعود. كتاب عمر وعثمان وعلى رضى الله 717 خطبة لعتبة بن مروان. عنهم . 717 كتاب بني أمية. من خطب عمرو بن سعيد الأشدق. 4 2 V خطب للأحنف بن قيس. خطبة كتاب بني العباس. 719 ليوسف بن عمر. من كتب لغير الخلفاء. 729 خطبة لشداد بن أوس الطائي. أشراف الكتاب. 17. TO . من نبل بالكتابة وكان قبل خاملاً. خطبة لخالد بن عبد الله القسري. 707

من أدخل نفسه في الكتابة ولم

يستحقها .

خطبة لمصعب بن الزبير.

خطبة للنعمان بن بشير.

771

صفة الكتاب. 404

ما ينبغي للكاتب أن يأخذ به نفسه. 402

> خبر حائك الكلام. YOV

> > فضائل الكتابة. 117

ما يحوز في الكتابة وما لا يحوز. 777

البلاغة. تعريف العلماء للبلاغة. 777

تضمن الأسرار في الكتب.

قولهم في الأقلام. 777

> قولهم في الحبر. 717

قولهم في الصحف. 211

توقيعات الخلفاء عمىر وعثمان وعلى 247 رضى الله عنهم.

توقيع معاوية رضى الله عنه. توقيع 244 يزيد ابنه.

> توقيع عبد الملك بن مروان. 414

توقيع الوليد وسليمان بني عبد الملك. 49. توقيعات عمر بن عبد العزيز.

توقيعات يزيد بن عبد الملك. 791

توقيعات هشام بن عبد الملك. 797 توقیعات مروان بن محمد.

توقيعات السفاح. توقيعات المنصور. 798

توقيعات المهدى. توقيعات موسى 797 الهادي .

توقيعات هارون الرشيد.

المأمون . 491

توقيعات الأمراء والكبراء. توقيعات 799 زياد .

توقيعات الحجاج بن يوسف. ۳..

> توقيعات أبو مسلم. 4.1

توقيعات جعفر بن يحيي. 4.4

توقيعات الفضل بن سهل. 4.4

> الحسن بن سهل. ۳. ٤

توقيعات طاهر بن الحسن. 4.0

> العجم . 4.7

فصول في المودة. ٣.٦

فصول في الزيارة. W - A

فصول في وصاة. ٣1.

فصول في عتاب. 711

فصول في التنصل. 317

فصول في حسن التواصل. 410

> فصول في الشكر. 717

فصول في البلاغة. فصول في المدح. 414

> فصول في الذم. 719

فصول في الأدب. 47.

فصول إلى عليل. 441

فصول إلى خليفة وأمير. 477

فصول لعمرو بن بحر الجاحظ. 440

صدور إلى خليفة. صدور إلى ولي 411

عهد. صدور إلى والى شرطة.

صدور إلى قاض. صدور إلى عالم. 449

> صدور إلى إخوان. 44.

صدور في عتاب. 441

# الحقال الفريد

تَأليفُ الفقيه أَجِمَدُ بِمِ حَمَدُ بِهِ عَبْدِرَبِهِ الأندَلسيِّي المتوفِيكَة ٢٢٨ه

بتكحقيْق دكتور عبرجيرلترميني

الجيزءا لخامس

دار الكاتب الجلمية سنون المنات جيع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان الطبعة الأولى 1808م \_1808م

یطلب من: دار الکتب العلمیة \_ بیروت \_ لبنان صندوق برید ۹٤۲۱ \_ ۱۱. هاتف ۸۰۱۳۳۲ \_ ۸۰۵۹۰۶ الرملة البیضاء \_ بنایة ملکارت سنتر



قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه رحمه الله: قد مضى قولنا في التوقيعات والفصول والصدور والكتابة؛ وهذا كتاب ألفناه في أخبار الخلفاء وتواريخهم وأيامهم وأسماء كُتَّابهم وحُجَّابهم.

#### نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم

روى أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف عن أشياخه: هو محمد رسول الله عليه الله بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وأُمُّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب.

# مولد النبي صلى الله عليه وسلم

قالوا: وُلِد رسول الله ﷺ عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول؛ وقال بعضهم: لليلتين خلتا منه؛ وقال بعضهم: بعد الفيل بثلاثين يوماً؛ فهذا جمع ما اختلفوا في مولده.

وأوحى الله إليه وهو ابن أربعين عاماً ، وأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً ؛ وقال ابن عباس: أقام بمكة خس عشرة ، وبالمدينة عشرا ؛ والمجمّع عليه أنه أقام بمكة ثلاث عشرة وبالمدينة عشرا .

#### اليوم والشهر الذي هاجر فيه صلى الله عليه وسلم

هاجر إلى المدينة يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول.

مات يوم الاثنين لئلاث عشرة خلت من ربيع الأول، اليوم والشهر الذي هاجر فيه، على علين من يرد حوضه، وينال مرافقته في أعلى عليين من درجات الفردوس، وأسأل الله الذي جعلنا من أمّته ولم نره أن يتوفانا على ملته، ولا يحرمنا رؤيته في الدنيا والآخرة.

# صفة النبي صلى الله عليه وسلم

ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله علي أبيض مشرباً حُمرة، ضخم الرأس، أزج (١) الحاجبين، عظيم العينين، أدعج (٢)، أهدَب، شَنْ (٦) الكفين والقدمين، إذا مشى تكفأ كأنما ينْحط في صبَب ويمشي في صعد كأنما يتقلّع من صخر، إذا التفت التفت جميعاً، ليس بالجعد (١) القطط ولا السبط؛ ذا وفرة إلى شحمة أذنيه، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتطامن، عَرْفُه أطيب من ريح المسك الأذفر، لم تلد النساء قبله ولا بعده مثله، بين كتفيه خاتم النبوّة كبيض الحام، لا يضحك إلا تبسّاً، في عنفقته شعرات بيض لا تكاد تبين.

وقال أنس بن مالك: لم يبلغ الشيب الذي كان برسول الله عَيْلِيَّةٍ عشرين شعرة؛ وقيل له: يا رسول الله، عَجل عليك الشيب! قال: « شيبتي هود وأخواتها ».

# هيئة النبي صلى الله عليه وسلم

كان عَيْلِيَّةٍ يأكل على الأرض، ويجلس على الأرض، ويمشي في الأسواق، ويلبس

<sup>(</sup>١) أزج: يقال زج الحاجب، أي دق في طول وتقوس.

<sup>(</sup>٢) أُدَّعَج، أُسُودُ العينِ واسعها . (٣) شَثْن: غُليظً .

<sup>(</sup>٤) الجعد: القصير.

العباءة، ويجالس المساكين، ويقعد القُرفصاء ويتوسَّد يده، ويَلْعق أصابعه ويقضي من نفسه، ولا يأكل متكئاً، ولم يُر قط ضاحكاً ملء فيه وكان يقول: « إنما أنا عبد ، آكلُ كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، ولو دعيتُ إلى ذراع (١) لأجبت، ولو أهْدِيَ إلى كراع (٢) لقبلت ».

# شرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم

قال النبي عَلَيْكُم : « أنا سيِّدُ البشر ولا فخر، وأنا أفصحُ العرب، وأنا أوَّلُ من يقْرَعُ بابَ الجنة، وأنّا أوَّلُ من ينْشَقَّ عنه التراب؛ دعا لي إبراهيم، وبشّرَ بي عيسى، ورأت أمِّى حين وضَعتني نوراً أضاء لها ما بين المشرق والمغرب » .

وقال عَلَيْكُ الله خَلَقَ الخَلْق فجعلني في خيرِ خلقه، وجعلهم أفراقاً فجعلني في خيرِ هِمْ فِرْقة، وجعلهم بُيوتاً فجعلني في خيرِ قبيلة، وجعلهم بُيوتاً فجعلني في خير بيتٍ؛ فأنا خيرُكم بيتاً وخيرُكم نسباً ».

وقال صَلِيْقِ : « أَنَا ابنُ الفواطم والعواتِك من سُلَيْم، واستُرضِعْت في بني سعد بن بكر » .

وقال: « نزل القرآنُ بأعر بِ اللغات، فلكل العربِ فيه لغة ولبني سعد بن بكر سبعُ لغات » .

وبنو سعد بن بكر بن هوازن أفصح العرب، فهم من الأعجاز، وهي قبائل من مضر متفرّقة، وكانت ظئرُ (٢) النبي عَيْنِ التي أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب من بني ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن.

وإخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وخِذامة بنت

<sup>(</sup>١) الذراع: ما فوق الكراع.

<sup>(</sup> ٢ ) الكراع: من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم.

<sup>(</sup>٣) الظئرُ: المرضعة لغير ولدها .

الحارث، وهي التي أُتِيَ بها النبيُّ ﷺ في أسرى حُنين فبَسط لها رداءَه ووهب لها أسرى قومها .

والعواتك من سُلم ثلاث: عاتكة بنت مرة بن هلال ولدت هاشماً وعبد شمس ونفلاً؛ وعاتكة بنت الأوقص بن هلال، ولدت وهب بن عبد مناف بن زهرة؛ وعاتكة بنت هلال بن فالج.

وقال عليّ للأشعث إذ خطب إليه: أغرك ابنُ أبي قحافة إذ زوّجك أمّ فروة؟ وإنها لم تكن من الفواطم من قريش ولا العواتك من سليم.

#### أبو النبي صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن عبد المطلب، ولم يكن له ولد غيره عَيْنَاكُم، وتوفي وهو في بطن أمه، فلم وُلِدَ كَفَلَهُ جدّه عبد المطلب إلى أن توفى فكفله عمّه أبو طالب، وكان أخا عبد الله لأمه وأبيه، فمن ذلك كان أشفق أعمام النبيّ عَيْنَاكُم وأولاهم به.

#### أعيامه وعياته

وأما أعمام النبي عَلَيْكُ وعماته، فإن عبد المطلب بن هاشم كان له من الولد لصلبه عشرة من الذكور وستٌ من الإناث، وأسماء بنيه: عبد الله، والد النبي عليه الصلاة والسلام؛ والزبير؛ وأبو طالب، واسمه عبد مناف؛ والعباس؛ وضرار؛ وحزة؛ والمقوم؛ وأبو لهب، واسمه عبد العُزى؛ والحارث والغيداق، واسمه حَجْل، ويقال نوفل.

أسهاء بناته عماتِ النبي ﷺ: عاتكة، والبيضاء، وهي أم حكيم وبَرَّة؛ وأميمة؛ وأروَى؛ وصفية.

# ولدُ النبي صلى الله عليه وسلم

وُلد له من خديجة: القاسم، والطيب، وفاطمة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم. وولد له من مارية القبطية: إبراهيم، فجميع ولده من خديجة، غير إبراهيم.

# أزواجه صلى الله عليه وسلم

وأزواجه عَلِيْتُهِ: أَوَّلُهُن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، ولم يتزوج عليها حتى ماتت؛ ثم تزوّج سَودة بنت زَمْعة، وكانت تحت السكران بن عمرو، وهو من مهاجرة الحبشة، فهات ولم يُعقب فتزوّجها النبي عَيْسَة بعده، ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر بكْرا، ولم يتزوج بكرا غيرها، وهي ابنة ست، وابتنى عليها وهي ابنةُ تسع، وتوفى عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة، وعاشت بعده إلى أيام معاوية، وماتت سنة ثمان وخمسين وقد قاربت السبعين، ودفنت ليلاً بالبقيع وأوصت إلى عبد الله بن الزبير، وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت تحت خُنيس بن حُذافة السهمى وكان رسول الله عَلِيلَةِ أرسله إلى كسرى، ولا عقب له، ثم تزوج زينب بنت خُزيمة، من بني عامر بن صعصعة، وكانت تحت عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، أول شهيد كان ببدر، ثم تزوّج زينب بنت جحش الأسدية، وهي بنت عمة النبي عليه ، وهي أول من مات من أزواجه في خلافة عمر، ثم تزوّج أم حبيبة \_ واسمها رملة \_ ابنة أبي سفيان، وهي أُخت معاوية وكانت تحت عُبيد الله بن جحش الأسدي، فتنصر ومات بأرض الحبشة، وتزوّج أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وكانت تحت أبي سلمة، فتوفى عنها وله منها أولاد، وبقيت إلى سنة تسع وخمسين وتزوّج ميمونة بنت الحارث من بني عامر بن صعصعة، وكانت تحت أبي سبرة بن أبي رَهم العامري، وتزوّج صفيّة بنت حُبَيّ بن أخطب النَّضْرية، وكانت تحت رجل من يهود خيبر، يقال له كنانة فضرب رسول الله عليه عنقه وسبى أهله، وتزوّج جُويرية بنت الحارث، وكانت من سبى بني المصطلق، وتزوّج خولة بنت حكيم، وهي التي وهبت نفسها للنبي عَلِيْكُم ، وتزوّج امرأة يقال لها عمرة ، فطلقها ولم يَبْن بها ، وذلك

أن أباها قال له: وأزيدك أنها لم تَمْرَض قط! فقال: ما لهذه عند الله من خير! فطلقها، وتزوّج امرأة يقال لها: أميمة بنت النعمان، فطلقها قبل أن يطأها، وخطب امرأة من بني مرة بن عوف، فرده أبوها وقال: إن بها برصاً! فلما رجع إليها وجدها برصاء!

# كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وخدّامه

كُتاب الوحي لرسول الله عَلَيْكُم: زيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، وحنظلة بن ربيعة الأسدي، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، ارتد ولحق بمكة مشركاً.

وحاجبه: أبو أنسة مولاه.

وخادمه: أنس بن مالك الأنصاري، ويكنى أبا حمزة.

وخازنه على خاتمه: معيقيب بن أبي فاطمة .

ومؤذِّناه: بلال، وابن أم مكتوم.

وحراسه: سعد بن زيد الأنصاري، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص.

وخاتمة فضة، وفصه حبشي، مكتوب عليه: محمدٌ رسول الله، في ثلاثة أسطر: محمدٌ، سطر؛ ورسولٌ؛ سطر؛ وآلله، سطر.

وفي حديث أنس بن مالك خادِم النبي ﷺ: وبه تَخَتَّمَ أبو بكر وعمرُ، وتختم به عثمان ستة أشهر، ثم سقط منه في بئر ذي أَرْوان (١)، فطُلِبَ فلم يُوجدْ.

# وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنه

توفي عَيْقَاتُهُ يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وحُفِرَ له تحت فراشه في بيت عائشة، وصلى عليه المسلمون جميعاً بلا إمام الرجال ثم النساء ثم الصبيانُ، ودُفِنَ ليلة الأربعاء في جوف الليل، ودخل القبر عليِّ، والفضلُ وقُمْ آبنا

<sup>(</sup>١) ذوأروان: بئر بالمدينة.

العباس، وشُقران مولاه، ويقال: أسامة بن زيد: وهم تولوا غسلَه وتكفينه وأمرَه كلَّه، وكُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية (١) ليس فيها قميص ولا عهامة؛ واختُلِف في سِنَّه. فقال عبد الله بن عباس وعائشة، وجرير بن عبد الله، ومعاوية: توفي وهو ابن ستين سنة. وقال عروة ابن الزبير وقتادة: اثنتين وستين سنة.

#### نسب أبى بكر الصديق وصفته

#### رضي الله عنه

هو عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة: عثمان بن عمرو بن كعَب بن سعد ابن تيم بن مرة.

وأمّه أمّ الخير ابنة صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة .

وكاتبه عثمان بن عفان؛ وحاجبه: رشيد مولاه، وقيل كتب له زيد بن ثابت أيضاً؛ وعلى أمره كله وعلى القضاء عمر بن الخطاب، وعلى بيت المال أبو عبيدة بن الجراح ثم وجهه إلى الشام؛ ومؤذنه سعد القرَظ مولى عمار بن ياسر.

قيل لعائشة: صفي لنا أباك. قالت: كان أبيض، نحيف الجسم، خفيف الجام، خفيف العارصين، أَجَنا (٢) ، لا يستمسك إزاره، معروق الوجه، غائر العينين، ناتيء الجبهة، عاري الأشاجع، أفرع.

وكان عمر بن الخطاب أصلع، وكان أبو بكر يَخْضِبُ بالحناء والكتم.

وقال أبو جعفر الأنصاري: رأيت أبا بكر كأن لحيته ورأسه جمر الغضي.

وقال أنس بن مالك: قدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة وليس في أصحابه أشمط (٢) غير أبي بكر، فغلفها بالحناء والكتم (٤).

<sup>(</sup>١) سحولية: نسبة الى سحول، وهي قرية باليمن.

<sup>(</sup>٢) الأجنأ: الأحدب، والذي في كَاهله انحناء على صدره.

<sup>(</sup>٣) الأشمط: الذي يخالط بياض رأسه سواد.

<sup>(</sup>٤) الكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه .

و توفي مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من التاريخ، فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال، وكان نقش خاتم أبي بكر: نعم القادرُ اللهُ.

# خلافة أبي بكر رضي الله عنه

شعبة بن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة، أن النبي عَلِيلِيّة قال في مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يُسمع الناس من البكاء، فمر عمر. ففعلت حفصة، فقال رسول الله عَلِيلًة: مه! إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس».

أبو جعدة عن الزبير قال: قالت حفصة يا رسول الله، إنك مرضت فقدمت أبا بكر. قال: لست الذي قَدَّمَه، ولكن الله قدمه.

أبو سلمة عن إسماعيل بن مسلم عن أنس قال: صلى أبو بكر بالناس ورسول الله عن الله عن أبو بكر بالناس ورسول الله عن الله عن

النضر بن إسحاق عن الحسن قال: قيل لعلي: علام بايعت أبا بكر؟ فقال: إن رسول الله علي لله من مرضه يُؤْذنه بالصلاة، وسول الله علي على يوم في مرضه يُؤْذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر فيصلي الناس، وقد تركني وهو يرى مكاني؛ فلما قبض رسول الله علي رضي المسلمون لدنياهم من رضية رسول الله علي لله لله علي المسلمون لدنياهم من رضية رسول الله علي المسلمون لدنياهم من رضية رسول الله علي المسلمون لدنياهم المن رضية رسول الله علي المسلمون لدنياهم عن رضية المسلمون لدنياهم عن المسلمون المسلمون لدنياهم عن المسلمون المسلمون لدنياهم عن المسلمون لدنياهم عن المسلمون لدنياهم عن المسلمون المسلمون

ومن حديث الشعبي قال: أوّل من قدِم مكة بوفاة رسول الله عَيْلِيِّ وخلافة أبي بكر: عبد ربّه بن قيس بن السائب المخزومي؛ فقال له أبو قحافة: مَن ولِيَ الأمرَ بعده؟ قال: أبو بكر ابنُك. قال: فرضي بذلك بنو عبد مناف؟ قال: نعم. قال: لا مانع لما أعطى الله، ولا معطيَ لما منع الله!

جعفر بن سليان عن مالك بن دينار قال: توفي رسول الله عَيْلِيِّهِ وأبو سفيان غائب في مسعاة أخرجه فيها رسول الله عَيْلِيِّهِ، فلما انصرف لقي رجلاً في بعض طريقه مقبلاً من المدينة، فقال له: مات محمد؟ قال: نعم، قال: فمن قام مقامه؟ قال: أبو بكر. قال أبو سفيان: فما فعل المستضعفان: عليّ والعباس؟ قال: جالسين. قال: أما والله لئن بقيتُ لهما لأرفعن من أعقابهما ؛ ثم قال إني أرى غبرة لا يطفئها إلا دم! فلما قدم المدينة جعل يطوف في أزقّتها ويقول:

بني هاشم لا تَطمع الناسُ فيكُم ولا سيَّما تَيْم بن مُرَّة أو عدي في الأمر إلا فيكُم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن علي

فقال عمر لأبي بكر: إن هذا قد قدم، وهو فاعلٌ شراً، وقد كان النبي عَلَيْكُمْ يتألَّفه على الإسلام، فدع له ما بيده من الصدقة! ففعل، فرضي أبو سفيان وبايعه.

#### سقيفة بني ساعدة

أحمد بن الحارث عن أبي الحسن عن أبي معشر عن المقبري: أن المهاجرين بينها هم في حجرة رسول الله عليه وقد قبضه الله إليه، إذ جاء معن بن عدي وعوم بن ساعدة، فقالا لأبي بكر: باب فتنة إن يُغْلِقْه الله بك؛ هذا سعد بن عبادة والأنصار يريدون أن يبايعوه. فمضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، حتى جاءوا سقيفة بني ساعدة، وسعد على طنفسة (۱) متكئاً على وسادة، وبه الحُمَّى، فقال له أبو بكر: ماذا ترى أبا ثابت؟ قال: أنا رجل منكم. فقال حباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير، فإن عمل المهاجري في الأنصاري شيئاً رد عليه، وإن عمل الأنصاري في المهاجري شيئاً رد عليه، وإن لم تفعلوا، فأنا جُذينُها (۲) المحكّل وعُذيْقُها (۲) المحكّل وعُذيْقُها في المرجّب، لنُعيدَنَها جَذَعة (٤)!

<sup>(</sup>١) الطنفسة: البساط.

<sup>(</sup>٢) الجذيل: يقال جذيلها المحكك: لمن يستشفى برأيه.

<sup>(</sup>٣) العذيق: اللبق الحاذق بما عمل. (٤) الجذعة: الصغيرة.

نفسي، فقال أبو بكر: على رسْلك يا عمر. فها ترك كلمة كنت زوّرْتها في نفسي إلا تكلم بها، وقال:

غن المهاجرون؛ أوّل الناس إسلاماً، وأكرمهم أحساباً، وأوسطهم داراً، وأحسنهم وجوهاً، وأمسّهم رسول الله عِلَيْ رحاً؛ وأنتم إخواننا في الإسلام، وشركاؤنا في الدين، نصرتم وواسيتم، فجزاكم الله خيراً؛ فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحيّ من قريش، فلا تَنفَسوا على إخوانكم المهاجرين ما فضّلهم الله به؛ فقد قال رسول الله عَلِيْ : الأثمّة من قريش. وقد رضيتُ لكم أحد هذين الرجلين. يعني عمر بن الخطاب، وأبا عبيدة بن الجراح.

فقال عمر: يكون هذا وأنت حي؟ ما كان أحد ليؤخّرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الله صلية.

ثم ضرب على يده فبايعه، وبايعه الناس وازدحموا على أبي بكر، فقال الأنصار: قتلتم سعدا! فقال عمر: اقتلوه قتله الله فإنه صاحب فتنة!

فبايع الناس أبا بكر، وأتوا به المسجد يبايعونه، فسمع العباس وعلى التكبير في المسجد ولم يفرغوا من غسل رسول الله صلح ، فقال على: ما هذا ؟ قال العباس: ما رؤي مثل هذا قط ما قلت لك.

ومن حديث النعان بن بشير الأنصاري: لما ثقل رسول الله على تكلم الناس فيمن يقوم بالأمر بعده، فقال قوم: أبو بكر، وقال قوم: أبي بن كعب. قال النعمان بن بشير: فأتيت أبيا فقلت: يا أبيّ، الناس قد ذكروا أن رسول الله على يستخلف أبا بكر أو إياك، فانطلق حتى تنظر في هذا الأمر، فقال: إن عندي في هذا أمر من رسول الله على النبي على النبي على النبي على بعد الصبح، وهو يحسو حسواً في قطعة مشعوبة (١)، فلما فرغ دخلنا على النبي على النبي

<sup>(</sup>١) المشعوبة: التي أصلحت.

أقبل على أبيّ فقال: هذا ما قلت لك قال: فأوص بنا . فخرج يخط برجليه حتى صار على المنبر ثم قال:

يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون، وأصبحت الأنصار كما هي لا تزيد، ألا وإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي من أمرهم شيئاً فليقبل من محسنِهم ويعف عن مسيئهم.

ثم دخل، فلما توفي، قيل لي: هاتيك الأنصار مع سعد بن عبادة يقولون: نحن أولى بالأمر. والمهاجرون يقولون: لنا الأمر دونكم! فأتيت أبيا فقرعت بابه، فخرج إلى ملتحفاً، فقلت: ألا أراك قاعداً ببيتك مُغلِقاً عليك بابك، وهؤلاء قومُك في بني ساعدة ينازعون المهاجرين، فآخرج إلى قومك فخرج، فقال:

ومن حديث حذيفة قال: كنا جلوساً عند رسول الله عَيْنِيْ ، فقال: « إني لا أدري ما بقائي فيكم ، فاقتدوا باللذين من بعدي \_ وأشار إلى أبي بكر وعمر \_ واهتدُوا بهدى عمَّار، وما حدثكم ابنُ مسعود فصدتوه .

# الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر

عليّ، والعباس، والزبير، وسعد بن عبادة، فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة، وقال له: إنْ أبوا فقاتلهم. فأقبل بقبَس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيتُه فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب، أجئت لتُحرق دارَنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيا دخلت فيه الأمة! فخرج على حتى دخل على أبي بكر فبايعه، فقال له أبو بكر: أكرهت إمارتي؟ فقال: لا، ولكني آليت أن لا أرتدي بعد موت رسول الله عيالية

حتى أحفظ القرآن، فعليه حبست نفسي.

ومن حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة ، وذلك لستة أشهر من موت أبيها علي ، فأرسل علي إلى أبي بكر ، فأتاه في منزله فبايعه ، وقال: والله ما نفسنا عليك ما ساق الله إليك من فضل وخير ، ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر شيئاً فاستبددت به دوننا ، وما نُنكر فضلك .

وأما سعد بن عبادة فإنه رحل إلى الشام.

أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي قال: «بعث عمر رجلاً إلى الشام، فقال: آدعه إلى البيعه واحمل له بكل ما قدرت عليه، فإن أبى فاستعن الله عليه، فقدم الرجل الشام، فلقيه بحوران في حائط، فدعاه إلى البيعة، فقال: لا أبايع قرشياً أبداً! قال فإني أقاتلك! قال وإن قاتلتني! قال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة؟ قال: أما من البيعة فأنا خارج. فرماه بسهم فقتله.

ميمون بن مهران عن أبيه قال: رُمي سعد بن عبادة في حَمَّام بالشام فقتل. سعيد ابن أبي عروبة عن ابن سيرين قال: رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفيناً في جسده فات، فبكته الجن، فقالت:

وقتلنا سيِّدَ الخزْ رج سعد بن عُبادَة ورميْن الله ميد بسهمين فلم نخطي في في فادّه

# فضائل أبي بكر رضي الله عنه

وهو صاحبُ رسول الله عَلِيْكِم ، وجليسُه في الغار، وأول من صلى معه وآمن به واتَّبعه .

وقال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدُنا. وأعتق سيدنا، يريد بلالاً، وكان بلال عبداً لأمية بن خلف، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، وكان من مولدي مكة، أبوه رباح، وأمه حمامة.

وقيل للنبي عَيِّلَةٍ. من أول من قام معك في هذا الأمر؟ قال: حرَّ وعبد؛ يريد بالحرِّ أبا بكر، وبالعبد بلالاً. وقال بعضهم: عليَّ وخبَّاب.

الشعبي عن محمد أبي سلمة، أن علياً سئل عن أبي بكر وعمر، فقال: على الخبير سقَطْتَ. كانا والله إمامين صالحين مصلحين، خرجا من الدنيا خميصين (١).

وقال علي بن أبي طالب: سبق رسول الله عَلِيْكِ ، وثنَّى أبو بكر وثلَّث عمر؛ ثم خبطتنا فتنة عمياء [يعفو الله فيها] عمن يشاء.

وقالت عائشة. تُوفِّي رسول الله عَلَيْكَ بين سَحري ونحري، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهدّها، آشرأبَّ النفاق، وارتدت العرب؛ فوالله ما طاروا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغَنائها في الإسلام.

عمرو بن عثمان عن أبيه عن عائشة أنه بلغها أن أناساً ينالون من أبيها . فأرسلت إليهم ، فلم حضروا قالت:

إِن أَبِي وَاللَّهَ لَا تَعْطُوهُ الأَيدي، ذَاكَ طود منيف وظل ممدود، أنجح (٢) إذْ

<sup>(</sup>١) خيصين: مثنى خيص، وهو الذي ضعف ودخل بطنه في جوفه.

<sup>(</sup>٢) أنجح: أعطى ويسر .

أَكْدَيتم (١) ، وسبق إذ ونيتم ، سبَّق الجواد إذا استولى على الأمد ، فتى قريش ناشئا ، وكهفها (٢) كهلاً ، يفك عانيها ، ويريش مُملقها ، ويرأب صَدْعَها ويلُمُّ شعثها ، فها برحت شكيمته في ذات الله تشتد، حتى اتخذ بفنائه مسجداً يحيي فيه ما أمات المبطلون، وكان وقيد الجوانح غزير الدمعة، شجيَّ النشيج، وأَصْفَقَتْ (٣) إليه نسوان مكة وولدانُها يسخرون منه ويستهزؤن به، والله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فأكبرت ذلك رجالات قريش فها فلوا له صفاة، ولا قصفوا قناة؛ حتى ضَرب الحقُّ بجرانه، وألقى بَرْكه (٤)، ورست أوتادُه. فلما قبض الله نبيَّه ضرب الشيطان رواقه، ومد طُنبه؛ ونصب حبائله، وأجلب بخيله ورجله؛ فقام الصِّديق حاسراً مشمِّراً، فرد نشر الإسلام على غرِّه وأقام أودَه بثقافه، فابذعرَّ (٥) النفاق بوطئه، وانتاش (٦) الناسَ بعدله، حتى أراح الحقَّ على أهله، وحقن الدماء في أُهُبها؛ ثم أتته منيته؛ فسدّ ثلمته نظيره في المرحمة، وشقيقه في المعْدَلة؛ ذلك ابن الخطاب، لله درُّ أم حَفَلت له ودرَّت عليه! ففتح الفتوح، وشرَّد الشرك، وبعج (v) الأرض فقاءت أكلها، ولفظت جناها، ترأمه ويأباها، وتريده ويصدف عنها، ثم تركها كما صحبها؛ فأروني ما ترتابون؟ وأي يومَيُّ أبي تنقمون؟ أيومَ إقامته إذ عدل فيكم، أم يوم ظعنِهِ إذ نظر لكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

# وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

الليث بن سعد عن الزهري قال: أُهْدِيَ لأبي بكر طعام وعنده الحرث بن كلدة، فأكلا منه؛ فقال الحرث: أكلنا سمَّ سنة، وإني وإياك لميتان عند رأس الحول! فهاتا جميعاً في يوم واحد عند انقضاء السنة، وإنما سمَّته يهود كما سمت النبي عَيْقِالَةٍ بخيبر في ذراع الشاة؛ فلما حضرت النبي عَيَالِتُهُ الوفاةُ قال: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى ذراع الشاة؛ فلما حضرت النبي عَيَالِتُهُ الوفاةُ قال: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى

<sup>(</sup>١) أكدى: أمنع.

<sup>(</sup>٢) كهفها: ملجأها. (٣) أصفقت: اجتمعت.

<sup>(</sup>٤) البرك: الصدر. (٥) ابذعر: تفرق.

<sup>(</sup>٦) انتاش: أنهض. (٧) بعج الأرض: شقها وأنلها.

قطعت أبهري»! وهذا مثل ما قال الله تعالى: ﴿ . . . ثم لقطعنا منه الوتينَ ﴾ (١) والأبهر والوتين : عرقان في القلب إذا انقطع أحدهما مات صاحبه .

الزهري عن عروة عن عائشة قالت: اغتسل أبو بكر يوم الاثنين لسبع خلون من جمادي الآخرة، وكان يوماً بارداً، فحُمَّ خسة عشر يوماً لا يخرج إلى صلاة، وكان يأمر عمر أن يصلي بالناس؛ وتوفي ليلة الثلاثاء لثهان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من التاريخ؛ وغسلته امرأته أسهاء بنت عميس وصلى عليه عمر بن الخطاب بين القبر والمنبر، وكبَر أربعاً.

الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح فبلغ ذلك عمر فنهاهن، فأبين فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلي بنت أبي قحافة. فأخرج إليه أمّ فروة؛ فعلاها بالدِّرَة (٢) ضرباً، فتفرّق النوائح.

وقالت عائشة وأبوها يغمض، رضي الله عنه:

وأبيض يُسْتسْقَى الغمام بوجهِه ربيعُ اليتامَى عِصمةٌ للأرامل

قالت عائشة: فنظر إلي وقال: ذاك رسول الله عَلَيْكِيدٍ. ثم أُغمي عليه، فقالت: لعَمْرُك ما يُغْنِي الثرائ عن الفَتَى إذا حَشْرِجَت يوماً وضاق بها الصَّدْرُ

فنظر إلي كالغضبان وقال: قولي: ﴿ وجاءَتْ سكْرةُ الموْتِ بالحقِّ ذلك ما كنت منه تَحيدُ ﴾ (٣). ثم قال: انظروا مُلاءتين خلقين فاغسلوهما وكفِّنوني فيهما ؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت.

عروة بن الزبير والقاسم بن محمد، قالا: أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله عليه ورأس رسول الله عليه ورأس عمر عند حِقوَيْ أبي بكر، وبقي في البيت موضع قبر؛ فلما حضرت الوفاة الحسن بن

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الدرة: السوط يضرب به . (٣) سورة ق الآية ١٩ .

على، أوصى بأن يدفن مع جده في ذلك الموضع؛ فلما أراد بنو هاشم أن يحفروا له منعهم مروان ـ وهو والي المدينة في أيام معاوية ـ فقال أبو هريرة: علام تمنعه أن يُدفن مع جده؟ فأشهد لقد سمعت رسول الله عَيْلِيَّةٍ يقول: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » قال له مروان: لقد ضيَّع الله حديث رسول الله عَيْلِيَّةٍ إذا لم يروه غيرك. قال: أنا والله لقد قلت ذلك؛ لقد صحبته حتى عرفت من أحبَّ ومن أبغض، ومن نفى ومن أقرّ، ومن دعا له ومن دعا عليه.

قال: وسطح قبر أبي بكر كما سطّح قبر النبي ﷺ ، ورُشّ بالماء . هشام بن عروة عن أبيه: أن أبا بكر صلّي عليه ليلاً ودفن ليلاً .

ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة، ولها مات النبيّ عاليّة .

وعاش أبو قحافة بعد أبي بكر أشهراً وأياماً، ووهب نصيبه في ميراثه لولد أبي بكر

وكان نقش خاتم أبي بكر: نِعم القادر الله .

ولما قُبض أبو بكر سُجَّيَ بثوب، فارتجَّت المدينة من البكاء، ودَهِش القوم كيوم قُبض رسول الله صَلِيقَ وجاء علي بن أبي طالب باكياً مسرعاً مسترجعاً حتى وقف بالباب وهو يقول:

« رحمك الله أبا بكر! كنت والله أول القوم إسلاماً ، وأصدقهم إيماناً ، وأشدهم يقيناً وأعظمهم غنى ، وأحفظهم على رسول الله على الإسلام ، وأخاهم عن أهله ، وأنسبهم برسول الله خُلُقاً وفضلاً وهَدْياً وسمتاً ؛ فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيراً ؛ صدّقت رسول الله حين كذّبه الناس وواسيته حين بخلوا ، وقمت معه حين قعدوا وسمّاك الله في كتابه صدّيقاً فقال : ﴿ والذي جاء بالصدّق وصدّق به ﴾ (١) ، يريد محمداً ويريدك ؛ كنت والله للإسلام حصناً ، وللكافرين ناكباً ، لم تَفْلل (٢) مجتُك ، ولم تضعف بصيرتُك ، ولم تجبُنْ وصداً ، ولم تجبُنْ ،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٣. ﴿ ٢) لم تفلل: لم تهزم.

نفسُك؛ كنت كالجبل لا تحرّكه العواصف، ولا تُزيله القواصف؛ كنت كما قال رسول الله عَلِيّلًة : ضعيفاً في بدنك؛ قويّاً في دينك، متواضعاً في نفسك، عظياً عند الله، جليلاً في الأرض، كبيراً عند المؤمنين، لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى، فالضعيف عندك قوي، والقوي عندك ضعيف، حتى تأخذ الحق من القوي وترده للضعيف، فلا حَرَمك الله أجرك، ولا أضلّنا بعدك.

القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها دخلت على أبيها في مرضه الذي توفي فيه ، فقالت:

يا أبت، آعهد إلي خاصَتك، وأنفذ رأيك في عامتك، وانقل من دار جهازك إلى دار مُقامك؛ إنك محضور ومنصل بي لوعتك، وأرى تخاذل أطرافك، وانتقاع لونك؛ فإلى الله تعزيتي عنك، ولديه ثواب حزني عليك؛ أرقأ فلا أرقأ (١) وأشكو فلا أشكى.

قال: فرفع رأسه وقال:

يا أمه، هذا يوم يُخلَّى لي عن غطائي، وأشاهد جزائي، إنْ فرحاً فدام، وإن ترحا فمقيم، إني اضطلعت بإمامة هؤلاء القوم، حين كان النكوص إضاعة، والخزَل (٢) تفريطاً، فشهيدي الله ما كان بقلبي إلا إياه؛ فتعلقت بصحفتهم وتعللت بدرَّة لقحتهم، وأقمت صلاي معهم، لا مختالاً أشراً، ولا مكاثراً بطِراً، ولم أعْدُ سد الجوعة، ووَرْيَ العورة (٢)، وقواته القوام؛ من طَوَّى مُمعِض (١) تهفو منه الأحشاء، وتجف له الأمعاء، واضطررت إلى ذلك اضطرار الجَرِض (٥) إلى الماء المعيف الآجن؛ فإذا أنا مِتَ فردِّي إليهم صحفتهم وعبدهم ولقحتهم ورحاهم، ودثارة ما فوقي اتقيت بها أذى الأرض، كان حشوها قطع السعف.

<sup>(</sup>١) أي أسكن نفسى فلا تسكن.

 <sup>(</sup>٢) الخزل: الترجع. (٣) وري العورة: سترها.

<sup>(</sup> ٤ ) ممعض: موجعً . ( ٥ ) الجرض: الذي يبتلع ريقه بجهد .

قال: ودخل عليه عمر فقال: يا خليفة رسول الله لقد كلفت القوم بعدك تعباً ، ووليتهم نَصباً ، فهيهات من شق غبارك فكيف اللحاق بك .

# استخلاف أبي بكر لعمر

عبد الله بن محمد التيمي عن محمد بن العزيز، أن أبا بكر الصديق حين حضرته الوفاة كتب عهده وبعث به مع عثمان بن عفان ورجل من الأنصار ليقرآه على الناس فلما اجتمع الناس قاما فقالا: «هذا عهد أبي بكر فإن تُقرِّوا به نقرأه، وإن تنكروه نرجعه » فقال:

بسم الله الرحمن الرحم: هذا عهد أبي بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجاً منها، وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها، حيث يؤمن الكافر، ويتقي الفاجر، ويصدق الكاذب، أمَّرْت عليكم عمر بن الخطاب، فإن عَدَل واتقى فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن بدَّل وغيَّر، فالخير أردت، ولا يعلم الغيب إلا الله.

قال أبو صالح: أخبر محمد بن وضاح، قال: حدثني محمد بن رُمْح بن مهاجر التَّجيبي، قال: حدثني الليث بن سعد عن علوان عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، أنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه، فأصابه مفيقاً، فقال: أصبحت بحمد الله بارئاً.

قال أبو بكر: أتراه؟

قال: نعم.

قال: أما إني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشدًّ علي من وجَعي؛ إني ولَّيت أمركم خيْركم في نفسي، فكلكم ورم من ذلك أنفه، يريد أن يكون له الأمر من دونه، ورأيتم الدنيا مقبلة ولن تُقبل، وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج، وتألمن الاضطجاع على الصوف الأذْرَبيِّ (۱)،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أذربيجان.

كما يألم أحدكم الاضطجاع على شوك السعدان، والله لأنْ يقدَّم أحدكم فيُضرب عنقُه في غير حدّ، خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا، ألا وإنكم أول ضال بالناس غداً فتصدونهم عن الطريق عيناً وشهالاً، يا هادي الطريق جُرْت، إنما هو الفجر أو البحر.

قال: فقلت له: خفّض عليك يرحمك الله، فإن هذا يهيضك على ما بك؛ إنما الناس في أمرك بين رجلين: إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك فهو يُشير عليك برأيه، وصاحبُك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلا الخير، ولم تزل صالحاً مصلحاً، مع أنك لا تأسى على شيء من الدنيا.

فقال: أجل، إني لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن، وودت أني تركتهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله عنهن:

فأما الثلاث التي فعلتهن ووددت أني تركتهن: فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء؛ وإن كانوا أغلقوه على الحرب، ووددت أني لم أكن حَرَقت الفُجاءة السلمى، وأني قتلته سَريحاً أو خليته نجيحاً (٢)، ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة قدفت الأمر في عنق أحد الرجلين، فكان أحدها أميراً وكنت له وزيراً. يعني بالرجلين: عمر بن الخطاب، وأبا عبيدة بن الجراح.

وأما الثلاثُ التي تركتهن ووددت أني فعلتهن: فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً ضربت عنقه، فإنه يخيل إليّ أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه؛ ووددتُ أني يوم سَيَّرْتُ خالد بن الوليد إلى أهل الردة أقمتُ بذي القَصّة (٢)؛ فإن ظفِرَ المسلمون ظَفِروا، وإن انهزموا كنت بصدد لقاءٍ أو مدد؛ ووددت أني وجهت خالدَ بن الوليد

<sup>(</sup>١) يهيضك: يهيجك.

<sup>(</sup>٢) نجيحاً: وشيكا.

<sup>(</sup>٣) ذي القصة: اسم موضع.

إلى الشام، ووجَّهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فأكون قد بسطت يديَّ كلتيهما في سبيل الله .

وأما الثلاث التي وددت أني سألت رسول الله على عنهن: فإني وددت أني سألته: لمن هذا الأمر من بعده؟ فلا ينازعه أحد؛ وأني سألته: هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟ فلا يُظلّموا نصيبَهم منه؛ ووددت أني سألته عن بنت الأخ والعمة، فإن في نفسي منها شيئاً.

#### نسب عمر بن الخطاب وصفته

أبو الحسن علي بن محمد قال: هو عمرُ بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهاشم هو ذو الرمحين.

قال أبو الحسن: كان عمر رجلاً آدمَ مشرباً حمرة طويلاً أصلع، له حفافان حسنَ الحَلْق، ضَخم الحدين والأنف والعينين، غليظ القدمين والكفين، مجدول اللحم، حسنَ الحَلْق، ضَخم الكراديس (١)، أعسر يَسَر (٦)، إذا مشى كأنه راكب.

ولي الخلافة يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من التاريخ.

وطعن لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من التاريخ، فعاش ثلاثة أيام، ويقال سبعةَ أيام.

معدان بن أبي حفصة ، قال: قُتِل عمرُ يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة في رواية الشعبي؛ ولها مات أبو بكر، ولها مات النبي صلية .

<sup>(</sup>١) الكراديس: جمع كردوس: رأس العظم. (٢) أي يعمله بيديه جميعاً .

#### فضائل عمر بن الخطاب

أبو الأشهب عن الحسن، قال: عاتب عيينة عثمان، فقال له: كان عمر خيراً لنا منك، أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا.

وقيل لعثمان: مالك لا تكون مثل عمر؟ قال: لا أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم.

القاسم بن عمر قال: كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصراً، وإمارته رحمة.

وقيل إن عمر خطب امرأة من ثقيف، وخطبها المغيرة؛ فزوجوها المغيرة، فقال النبي عَلَيْتُهِ: « ألا زوَّجْتُمْ عُمرَ، فإنه خيرُ قريش أوّلِها وآخِرَها، إلا ما جعل الله لرسوله؟ ».

الحسن بن دينار عن الحسن، قال: ما فضلَ عمرُ أصحاب رسول الله عَلَيْكُم أنه كان أطولَهم صلاة وأكثرهُمْ صياماً، ولكنه كان أزهدَهُمْ في الدنيا وأشدّهُم في أمْرِ الله .

عَوانة عن الشعبي قال: كان عمر يطوف في الأسواق، ويقرأ القرآن، ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم.

وقال المغيرة بن شعبة وذكر عمر، فقال: كان والله له فضلٌ يمنعه من أن يَخْدَع، وعقلٌ يمنعه من أن ينخدع.

وقال عمر: لست بخبِّ ولا الخب <sup>(٣)</sup> يخدعني .

<sup>(</sup>١) أبشارهم: يريد دفوفهم.

<sup>(</sup> ٢ ) أقاده: يقال أقاد القاتل بالقنيل: قتله به قوداً ، والقود: القضاء.

<sup>(</sup>٣) الخبّ: الخادع والغشاش.

عكرمة عن ابن عباس، قال: بينا أنا أمشي مع عمر بن الخطاب في خلافته وهو عكرمة عن ابن عباس، قال: بينا أنا أمشي خلفه وهو يحدث نفسه ويضرب عامد لحاجة له وفي يده الدِّرة (۱) وأنا أمشي خلفه وهو يحدث نفسه ويضرب وحشي (۲) قدميه بدرّته، إذ التفت إلى فقال: يا ابن عباس، أتدري ما حملني على مقالتي التي قلتُ يوم توفي رسول الله عَيْنِيلًا ؟ قلت: لا. قال: الذي حملني على ذلك أن كنت أقرأ هذه الآية: ﴿وكذٰلِك جعَلْنَاكِم أُمّةٌ وسَطاً لِتكونوا شُهداء على الناس ويكونَ الرَّسُولُ عليْكُمْ شهيداً ﴾ (۱) فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله عَيْنِيلًا سيبقى في أمته حتى يشهد علينا بأحنف أعالنا ؛ فهو الذي دعاني إلى ما قلت .

ابن دأب قال: قال ابن عباس: خرجت أريد عمر في خلافته، فألفيته راكباً على حمار قد أرسنه بحبل أسود، وفي رجليه نعلان مخصوفتان. وعليه إزار قصير، وقميص قصير قد انكشفت منه ساقاه؛ فمشيت إلى جنبه وجعلت أجبذ الإزار عليه، فجعل يضحك ويقول: إنه لا يطيعك. حتى أتى العالية، فصنع له قوم طعاماً من خبز ولحم فدعوه إليه، وكان عمر طائماً، فجعل ينبذ (١) إلى الطعام ويقول: كُلْ لي ولك!

ومن حديث ابن وهب عن الليث بن سعد ، أن أبا بكر لم يكن يأخذ من بيت المال شيئاً ولا يُجري عليه من الفيء درهماً ، إلا أنه استلف منه مالاً ، فلما حضرته الوفاة أمر عائشة بردة . وأما عمر بن الخطاب فكان يُجري على نفسه درهمين كل يوم . فلما ولي عمر بن عبد العزيز قيل له : لو أخذت ما كان يأخذ عمر بن الخطاب! قال : كان عمر لا مال له ، وأنا مالي يغنيني . فلم يأخذ منه شيئاً .

أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال عمر وقام على الرَّدم (٥): أين حقَّكَ يا أبا سفيان مما هنا؟ قال: ما تحت قدميك إليّ . قال: طالما كنتَ قديمَ الظلْم ! ليس لأحد فيا وراء قدمى حق، وإنما هي منازل الحاج.

<sup>(</sup>١) الدُّرة: السوط يضرب به .

<sup>(</sup>٢) الوحشيّ الجانب الأيمن من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينبذ: أي يدفع. (٥) الردم: موضع بمكة.

قال الأصمعي: وكان رجلٌ من قريش قد تقدم صدر من داره عن قدمي عمر، فهدمه وأراد أن يغور البئر، فقيل له: البئر للناس منفعة. فتركها.

قال الأصمعي: إذا ودع الحاج ثم بات خلف قدمَيْ عمر، لم أر عليه أن يرجع يقول: قد خرج من مكة.

#### مقتل عمر

أبو الحسن: كان للمغيرة بن شعبة غلام نصراني يقال له فيروز أبو لؤلؤة، وكان نجاراً لطيفاً، وكان خراجه ثقيلاً، فشكا إلى عمر ثقل الخراج وسأله أن يكلم مولاه أن يخفف عنه من خراجه، فقال له: وكم خراجك؟ قال: ثلاثة دراهم في كل شهر. قال: وما صناعتك؟ قال نجار. قال: ما أرى هذا ثقيلاً في مثل صناعتك. فخرج مغضباً فاستل خنجراً محدود الطرفين، وكان عمر قد رأى في المنام ديكاً أحمر ينقره ثلاث نقرات؛ فتأولاً وجل من العجم يطعنه ثلاث طعنات، فطعنه أبو لؤلؤة يغنجره ذلك في صلاة الصبح ثلاث طعنات، إحداها بين سرته وعانته، فخرقت الصفاق(۱)، وهي التي قتلته؛ وطعن في المسجد معه ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة، فأقبل رجل من بني تميم يقال له حطان، فألقى كساء عليه ثم احتضنه فلما علم العلج (۲) أنه مأخوذ طعن نفسه وقدم عمر صهيباً يصلي بالناس، فقرأ بهم في صلاة الصبح: قل هو الله أحد، في الركعة الأولى؛ وقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية؛ واحتُمِلَ عمر إلى بيته، فعاش ثلاثة أيام ثم مات، وقد كان استأذن عائشة أن لنفسي، ولأوثرنَّ به اليوم على نفسي!

فكانت ولاية عمر عشر سنين.

صلى عليه صهيب بين القبر والمنبر ، ودُفِنَ عند غروب الشمس .

<sup>(1)</sup> الصفاق: غشاء ما بين الجلد والأمعاء.

<sup>(</sup>٢) العلج: كل شديد من الرجال، والحمار وحمار الوحش السمين القوي.

كاتبه: زيد بن ثابت وكتب له معيقيب أيضاً .

وحاجبه: يرفأ مولاه.

وخازنه: يسار.

وعلى بيت ماله: عبد الله بن أرقم.

وقال الليث بن سعد: كان عمر أوّل من جنّد الأجناد، ودوَّن الدواوين، وجعل الخلافة شورى بين ستّة من المسلمين، وهم: علي، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف؛ ليختاروا منهم رجلاً يولونه أمر المسلمين، وأوصى أن يحضر عبد الله بن عمر معهم، وليس له من أمر الشورى شيء.

# أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان

صالح بن كيسان قال: قال ابن عباس: دخلت على عمر في أيام طعنته وهو مضطجع على وسادة من أدَم (١) ، وعنده جماعة من أصحاب النبي عليات ؛ فقال له رجل؛ ليس عليك بأس"! قال:

لئن لم يكن علي اليوم ليكونن بعد اليوم. وإن للحياة لنصيباً من القلب، وإن للموت لكُرْبة، وقد كنتُ أحبُّ أن أغيِّي نفسي وأنجو منكم، وما كنتُ من أمركم إلا كالغريق يرى الحياة فيرجوها ويخشى أن يموت دونها، فهو يركض بيديه ورجليه، وأشد من الغريق الذي يرى الجنة والنار وهو مشغول. ولقد تركت زهرتكم كما هي ما لبستها فأخلقتها، وثمرتكم يانعة في أكمامها ما أكلتها، وما جنبت ما جنبت ما جنبت إلا لكم، وما تركت ورائي درهماً ما عدا ثلاثين أو أربعين درهماً.

ثم بكى وبكى الناس معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، أبشر، فوالله لقد مات رسول الله عليه وهو عنك راض، وإن المسلمين رضوان عنك.

<sup>(</sup> ١ ) الأدم: الخبز والجلد .

قال: المغرور والله من غررتموه؛ أما والله لو أن لي ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المُطَّلع.

داود بن أبي هند عن قتادة قال: لما ثقُل عمر قال لولده عبد الله: ضع خدّي على الأرض. فكره أن يفعل ذلك، فوضع عمر خدَّه على الأرض وقال: ويل لعمر، ولأمّ عمر، إن لم يعف الله عنه!

أبو أمية بن يعلى عن نافع قال: قيل لعبد الله بن عمر: تغسَّل الشهداء؟ قال: كان عمر أفضل الشهداء، فغسِّل وكفن وصُلِّيَ عليه.

يونس عن الحسن وهشام بن عروة عن أبيه قالا: لما طُعِن عمر بن الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنين، لو استخلفت! قال:

إن تركتكم فقد ترككم من هو خير مني، وإن استخلفت فقد استخلف عليكم من هو خير مني، وإن استخلفت، فإن سألني عليكم من هو خير مني؛ ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فإن سألي حذيفة حياً لآستخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيَّك يقول: إن سالماً ليحبُّ الله حبّاً لو لم يخَفْه ما عصاه.

قيل له: فلو أنك عهدت إلى عبد الله، فإنه لها أهلٌ في دينه وفضله وقديم اسلامه؟

قال: بحسْب آل الخطاب أن يحاسَب منهم رجل واحد عن أمّة محمد —[ ولودِدْت أني نجوت من هذا الأمر كَفافاً لا لي ولا عليّ .

ثمُ راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو عَهدْتَ!

فقال: قد كنتُ أجمعت بعد مقالتي لكم أن أُولِّي رجلاً أمْركم أرجو أن يحملكم على الحق \_ وأشار إلى علي \_ ثم رأيت أن لا أتحمَّلَها حيّاً وميّتاً؛ فعليكم بهؤلاء الرهط الذين قال فيهم النبي عَلِيْ : إنهم من أهل الجنة . منهم: سعيد بن زيد بن

عمرو بن نفيل، ولست مدخِله فيهم؛ ولكن الستة: علي، وعثبان ابنا عبد مناف؛ وسعد، وعبد الرحمن بن عوف خال رسول الله عليلية؛ والزبير حواريّ رسول الله عليلية وابن عمته، وطلحة الخير؛ فليختاروا منهم رجلاً، فإذا ولوكم والياً فأحسنوا مؤازرته.

فقال العباس لعليّ: لا تدخل معهم. قال: أكره الخلاف. قال: إذن ترى ما تكره!

فلما أصبح عمر دعا علياً وعثمان وسعداً والزبير وعبد الرحن، ثم قال: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وإني لا أخاف الناس عليكم، ولكني أخافكم على الناس؛ وقد قُبض رسول الله عليات وهو عنكم راض، فاجتمِعوا إلى حجرة عائشة بإذنها، فتشاوروا واختاروا منكم رجلاً، وليصل بالناس صهيب ثلاثة أيام، ولا يأت اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضركم عبد الله مشيراً ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر فإن قدم في الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم. ومن في بطلحة ؟ فقال سعد: أنا لك به إن شاء الله.

ثم قال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة، إن الله قدأعزَّ بكم الإسلام، فاختر خسين رجلاً من الأنصار وكونوا مع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم.

وقال للمقداد بن الأسود الكندي: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم.

وقال لصهيب: صلَّ بالناس ثلاثة أيام، وأدخل علياً وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن وطلحة إن حضر، بيتَ عائشة، واحضِرْ عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وقم على راوسهم؛ فإن اجتمع خسة على رأي واحد وأبى واحدٌ فاشدخ (١)

<sup>(</sup>١) شدخ: شج.

رأسه بالسيف، وإن اجتمع أربعة فرضوا وأبي اثنان فاضرب رأسيهما، فإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكًموا عبد الله بن عمر؛ فإن لم يرضو العبد الله فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين، إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. وخرجوا.

فقال علي لقوم معه من بني هاشم: إن أُطِيعَ فيكم قومُكم فلن يؤمِّركم أبداً. وتلقاه العباس فقال له: عدلت عنا؟ قال له وما أعلمك؟ قال: قرن بي عثمان ثم قال ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلاً إن رضي فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف؛ فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان، لا يختلفون فلو كان الآخران معي ما نفعاني.

فقال العباس: لم أدفعك في شيء إلا رجعت إلي مستاخراً بما أكره: أشرت عليك عند وفاة رسول الله علي أن تسأله: فيمن هذا الأمر؟ فأبيت؛ وأشرت عليك بعد وفاة رسول الله علي أن تعاجل الأمر، فأبيت، وأشرت عليك حين سماك عمر في الشورى أن لا تدخل معهم، فأبيت؛ فاحفظ عني واحدة: كل ما عرض عليك القوم فأمسك، إلى أن يولوك؛ وآحذر هذا الرهط؛ فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن الأمر حتى يقوم لنا به غيرنا.

فلما مات عمر واخرجت جنازته، تصدى علي وعثمان، أيهما يصلي عليه؛ فقال عبد الرحمن:كلاكما يجب الإمرة!، لستما من هذا في شيء؛ هذا صهيب استخلفه عمر يصلي بالناس ثلاثاً حتى يجتمع الناس على إمام. فصلى عليه صهيب.

فلما دفن عمر جمع المقداد بن الأسود أهل الشورى في بيت عائشة بإذنها ، وهم خسة معهم ابن عمر ، وطلحة غائب ، وأمروا أبا طلحة فحجبهم ؛ وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب ، فحصبهما (١) سعد وأقامهما ، وقال : تريدان أن تقولا : حضرنا وكنا من أهل الشورى !

<sup>(</sup>١) حصب: رمى بالحصباء.

فتنافس القوم في الأمر، وكثر بينهم الكلام، كل يرى أنه أحق بالأمر؛ فقال أبو طلحة: أنا كنتُ لأن تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها! لا والذي ذهب بنفس عمر، لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي أمر بها عمرو أو أجلس في بيتي.

فقال عبد الرحمن: أيكم يخرج منها نفسه، ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم فلم يجبه أحد؛ فقال. فأنا أنخلع منها. قال عثمان. أنا أول من رضي؟ فإني سمعت رسول الله ويُلِيِّه يقول. عبد الرحمن أمين في الأرض، أمين في السماء. فقال القوم: رضينا. وعلي ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن: قال. أعطني موثقاً لتؤثرن الحق، ولا تتبع الهوى، ولا تخص ذا رحم، ولا تألو الأمة نُصْحاً. قال: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من نكل، وأن ترضوا بما أخذت لكم فتوثق بعضهم من بعض وجعلوها إلى عبد الرحمن، فخلا بعلي فقال: إنك أحق بالأمر لقرابتك وسابقتك وحُسْن أثرك، ولم تبعد؛ فمن أحق بها بعدك من هؤلاء؟ قال: عثمان. ثم خلا بعثمان فسأله عن مثل ذلك؛ فقال: على. ثم خلا بسعد فقال: عثمان. ثم خلا بالزبير فقال: عثمان، فقال عار بن ياسر لعبد الرحمن: إن أردت .

أبو الحسن قال: لما خاف عليّ بن أبي طالب عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعدا أن يكونوا مع عثمان، لقي سعداً ومعه الحسن والحسين، فقال له: أسألك برحم ابنيّ هذين من رسول الله عَيْلِيّ ، وبرحم عمي حمزة منك ألاّ تكون مع عبد الرحمن ظهيراً على لعثمان؛ فإني أولي إليك بما لا يُدلي به عثمان.

ثم دار عبد الرحمن لياليّه تلك على مشايخ قريش يُشارهم، فكلهم يشير بعثمان؛ حتى إذا كان في الليلة التي استكمل في صبيحتها الأجل، أتى منزل المِسْورِ بن مَخرمة بعد هجعة من الليل، فأيقظه فقال: ألا أراك إلا نائماً ولم أذق في هذه الليالي نوماً! فانطلِق فادع لي الزبير وسعداً. فدعا بها؛ فبدأ بالزبير في مؤخرة المسجد، فقال له: خلّ ابني عبد مناف لهذا الأمر. فقال: نصيبي لعليّ. فقال لسعد: أنا وأنت كلالة (۱)، فاجعل نصيبك لي فأختار. قال: أما إن اخترت نفسك فنعم، وأما إن

<sup>(</sup>١) الكلالة: أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه.

اخترت عثمان فعلي أحب إلي منه. قال: يا أبا إسحق، إني قد خلعت نفسي منها على أن أختار، ولو لم أفعل وجعل إلي الخيار ما أردتها؛ إني رأيت كأني في روضة خضراء كثيرة العُشْب؛ فدخل فحل لم أر قط فحلا أكرم منه، فمر كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء مما في الروضة حتى قطعها؛ ودخل بعير يتلوه فاتبع أثره حتى خرج من الروضة؛ ثم دخل فحل عبقري يجر خطامه (۱) يلتفت يميناً وشهالاً ويمضي قصد الأولين، حتى خرج من الروضة؛ ثم دخل بعير رابع فرتع في الروضة؛ ولا والله لا أكون البعير الرابع؛ ولا يقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فيرضى الناس عنه!

ثم أرسل المسور إلى علي فناجاه طويلاً، وهو لا يشك أنه صاحب الأمر، ثم أرسل المسور إلى عثمان فناجاه طويلاً حتى فرق بينهما أذان الصبح.

فلما صلوا الصبح جمع إليه الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين والأنصار، وإلى أمراء الأجناد، حتى آرتج المسجد بأهله؛ فقال: أيها الناس إن الناس قد أحبوا أن تلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا مَن أميرهم. فقال عمار بن ياسر: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً. فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار، إن بايعت علياً، قلنا: سمعنا وأطعنا! قال ابن أبي سرح إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثهان. فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق؛ إن بايعت عثمان سمعنا وأطعنا! فشتم عمار ابن أبي سرح، وقال: متى كنت تنصح المسلمين! فتكلم بنو هاشم وبنو أمية.

فقال عمار: أيها الناس، إن الله أكرمنا بنبيه، وأعزنا بدينه فأنَّى تصرفون هذا الأمر عن بيت نبيكم؟

فقال له رجل من بني مخزوم: لقد عدوت طورك يا بن سمية، وما أنت وتأمير قريش لأنفسها!

فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن، آفْرُغْ قبل أن يفتتن الناس.

<sup>(</sup>١) الخطام: الزمام.

فقال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت؛ فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً .

ودعا علياً فقال: عليك عهدُ الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين من بعده؟ قال أعمل بمبلغ علمي وطاقتي .

ثم دعا عثمان فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة نبيه، وسيرة الخليفتين من بعده؟ فقال: نعم! فبايعه؛ فقال على: حبوته محاباة، ليس ذا بأول يوم تظاهرتم فيه علينا.؛ أما والله ما ولَيْتَ عثمان إلا ليرة الأمر إليك، والله كلَّ يوم هو في شأن.

فقال عبد الرحمن: يا علي لا تجعل على نفسك سبيلاً، فإني قد نظرت وشاورت الناس، فإذا هم لا يعدلون بعثمان أحداً. فخرج على وهو يقول: سيَبْلُغُ الكتابُ أَجَلَه.

فقال المقداد: أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحق وبه يَعدِلون! فقال: يا مقداد، والله لقد اجتهدت للمسلمين. قال: لئن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب المحسنين.

ثم قال المقداد: ما رأيت مثل ما أوتي أهلُ هذا البيت بعد نبيهم؛ إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلاً ما أقول إن أحداً أعلمُ منه، ولا أقْضَى بالعدل، ولا أعْرَفَ بالحق؛ أما والله لو أجد أعواناً! فقال له عبد الرحمن: يا مقداد، اتق الله فإني أخشى عليك الفتنة!

قال: وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه عثمان، فقيل له: إن الناس قد بايعوا عثمان. فقال: أكل قريش رضوا به ؟ قالوا : نعم . فأتى عثمان فقال المحثمان : أنتعن رأس أمرك . قال طلحة : فإن أبيت أتردّها ؟ قال: نعم . قال: أكل الناس بايعوك ؟ قال: نعم . قال: قد رضيت ؛ لا أرغب عما اجتمعت الناس عليه . وبايعه .

وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا أبا محمد، قد أصبت إذا بايعتَ عثمان، ولو

بايعت غيره ما رضيناه. قال: كذبت يا أعور! لو بايعتُ غيره لبايعتَه وقلتَ هذه المقالة.

وقال عبد الله بن عباس: ماشيت عمر بن الخطاب يوما ، فقال لي: يا بن عباس، ما يمنع قومَكم منكم وأنتم أهل البيت خاصة ؟ قلت: لا أدري! قال: لكني أدري؛ إنكم فضَلتُموهم بالنبوة ، فقالوا: إن فضلوا بالخلافة مع النبوة لم يُبقوا لنا شيئاً، وإن أفضل النصيبين بأيدكم، بل ما إخالها إلا مجتمعة لكم وإن نزلت على رغم قريش.

فلما أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلة (١) من أصحاب محمد، قيل لعبد الرحمن: هذا عملك! قال: ما ظننت هذا! ثم مضى، ودخل عليه وعاتبه، وقال: إنما قدَّمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر، فخلفتها وحابيت أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين. فقال: إن عمر كان يقطع قرابته في الله، وأنا أصل قرابتي في الله. قال عبد الرحمن: لله علي ألا أكلمك أبداً! فلم يكلمه أبداً حتى مات. ودخل عليه عثمان عائداً (١) له في مرضه، فتحوّل عنه إلى الحائط ولم يكلمه.

ذكروا أن زياداً أوفد ابن حُصين على معاوية ، فأقام عنده ما أقام ، ثم إن معاوية بعث إليه ليلاً فخلا به ، فقال له : يا ابن حصين ، قد بلغني أن عندك ذهناً وعقلاً ؛ فأخبرني عن شيء أسألك عنه قال : سلني عها بدا لك . أخبرني ما الذي شتّت أمر المسلمين وفرق أهواءهم وخالف بينهم ؟ قال : نعم ، قتْلُ النّاس عثمان قال : ما صنعت شيئاً . قال : فمسير طلحة شيئاً . قال : فمسير علي إليك وقتاله إياك . قال : ما صنعت شيئاً قال : فمسير طلحة والزبير وعائشة وقتال علي إياهم قال ما صنعت شيئاً . قال : ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين . قال : فأنا أخبرك ، إنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم ولا خالف بينهم إلا الشورى التي جعلها عمر إلى ستة نفر ؛ وذلك أن الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فعمل بما أمره الله به ثم قبضه

<sup>(1)</sup> الجلة من أصحابه: اكثرهم. (٢) عائداً: زائراً.

الله إليه، وقدَّم أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم إذ رضيه رسول الله عَلِيْكُ لأمر دينهم، فعمل بسنة رسول الله عَلِيَّةِ، وسار بسيره حتى قبضه الله، واستخلف عمر فعَمل بمثل سيرته، ثم جعلها شورى بين ستة نفر، فلم يكن رجلٌ منهم إلا رجاها لنفسه، ورجاها له قومه، وتطلعتْ إلى ذلك نفسه: ولو أن عمرَ استَخلَف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف. وقال المغيرة بن شعبة: إني لعند عمر بن الخطاب ليس عنده أحد غيري، إذ أتاه آت فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في نفر من أصحاب رسول الله عليه عليه يزعمون أن الذي فعل أبو بكر في نفسه وفيك لم يكن له، وأنه كان بغير مشورة ولا مؤامرة؟ وقالوا تعالوا نتعاهد ألا نعود إلى مثلها. قال عمر: وأين هم؟ قال: في دار طلحة. فخرج نحوهم وخرجت معه وما أعلمه يبصرني من شدّة الغضب، فلما رأوه كرهوه وظنوا الذي جاء له، فوقف عليهم وقال: أنتم القائلون ما قلم؟ والله لن تتحابوا حتى يتحابُّ الأربعة: الإنسان والشيطان، يُغُويه وهو يلعنه؛ والنار والماء يُطفئها وهي تحرقه؛ ولم يأن لكِم بعد وقد آن ميعادكم ميعاد المسيح متى هو خارج. قال: فتفرقوا فسلك كِلواحدمنهم طريقاً؛ قال المغيرة: ثم قال لي: أدرك ابن أبي طالب فاحبسه عليَّ. فقلت: لا يفعل أمير المؤمنين وهو مُغِدّ (١) ، فقال: أدركه وإلا قلت لك يا بن الدباغة. قال: فأدركته فقلت له: قف مكانك لإمامك وآحلم، فإنه سلطان وسيندم وتندم. قال: فأقبل عمر فقال: والله ما خرج هذا الامر إلا من تحت يدك. قال عليّ: اتق أن لا تكون الذي نُعطيك فنفتنك. قال: وتحب أن تكون هو؟ قال: لا، ولكننا نذكرك الذي نسيت. فالتفت إلى عمر فقال: انصرف فقد سمعت منا عند الغضب ما كفاك. فتنحيت قريباً ، وما وقفت إلا خشية أن يكون بينهما شيء فأكون قريباً، فتكلما كلاماً غير غضبانين ولا راضين ثم رأيتهما يضحكان وتفرّقا؛ وجاءني عمر، فمشيت معه وقلت: يغفر الله لك، أغضِبْتَ؟ قال: فأشار إلى عليّ وقال:أما والله لولا دُعابة فيه ما شككت في ولايته وإن نزلت على رغم أنف قريش.

<sup>(</sup>١) مغد: غضبان.

العتبي عن أبيه: أن عتبة بن أبي سفيان قال: كنت مع معاوية في دار كندة، إذ أقبل الحسن والحسين ومحمد، بنو علي بن أبي طالب، فقلت: يا أمير المؤمنين إن لهؤلاء القوم أشعاراً وأبشاراً ، وليس مثلهم كذب، وهم يزعمون أن أباهم كان يعلم . فقال: إليك من صوتك فقد قرب القوم، فإذا قاموا فذكرني بالحديث، فلما قاموا قلت: يا أمير المؤمنين ما سألتك عنه من الحديث؟ قال: كل القوم كان يعلم وكان أبوهم من أعلمهم. ثم قال: قدمت على عمر بن الخطاب، فإني عنده إذ جاءه على وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلوا وهم يتدافعون ويضحكون، فلما رآهم عمر نكس(١)، فعلموا أنه على حاجة، فقاموا كما دخلوا؛ فلما قاموا أتبعهم بصره فقال: فتنة أعوذ بالله من شرِّهم، وقد كفاني الله شرهم! قال: ولم يكن عمر بالرجل يُسأل عها لا يفسِّر؛ فلما خرجت جعلت طريقي على عثمان؛ فحدثته الحديث وسألته الستر، قال: نعم، على شريطة. قلت: هي لك. قال: تسمع ما أُخبرك به وتسكت إذا سكتُّ. قلت: نعم. قال: ستة يُقدح بينهم زناد الفتنة، يجري الدم منهم على أربعة. قال: ثم سكت، وخرجت إلى الشام، فلما قدمت على عمر فحدث من أمره ما حدث \_ فلما مضت الشورى - ذكرت الحديث؛ فأتيت بيت عثمان وهو جالس وبيده قضيب فقلت: يا أبا عبد الله، تذكر الحديث الذي حدثتني؟ قال: فأَزَمَ (٢) على القضيب عضاً؛ ثم أقلع عنه وقد أثر فيه، فقال: ويحك يا معاوية! أي شيء ذكرتني! لولا أن يقول الناس: خاف أن يؤخذ عليه، لخرجت إلى الناس منها! قال: فأبى قضاء الله إلا ما ترى.

ومما نقم الناس على عثمان: أنه آوى طريد رسول الله على الحكم بن أبي العاص - ولم يُؤوه أبو بكر ولا عمر - وأعطاه مائة ألف؛ وسيَّر أبا ذرِّ إلى الرَّبَذة، وسيَّر عامر ابن عبد قيس من البصرة إلى الشام؛ وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة فأعطاه أربعائة ألف؛ وتصدق رسول الله عَلَيْنَ بمهزون - موضع سوق المدينة - على

<sup>(</sup>١) نكس: عبس ويسر.

<sup>(</sup>٢) أزم: عض بالفم كله عضاً شديداً .

المسلمين، فأقطعها الحرث بن الحكم أخا مروان؛ وأقطع فَدَك مروان، وهي صدقة لرسول الله عَلَيْتُ وافتتح أفريقية؛ فأخذ خُمس الفيء فوهبه لمروان؛ فقال عبد الرحمن بن حسل الجُمَحِي:

م ما تَرك آلله شيئاً سُدَى لكسي نُبْتلى بسك أو تُبتلى منساراً لحق عليسه الهدى وما تَركا درهاً في هسوى د هيهات شأوك مَّنْ شَاًى

فأحلِف بالله ربّ الأنا ولكن خُلقْت لنا فتنة فإنَّ الأمينيْن قد بيَّنا فها أخَسذا درهماً غيلسةً وأعطيْتَ مَرْوان خُمْس العبا

#### نسب عثان وصفته

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس: وأمها [ أمَّ حكيم ] البيضاء آبنة عبد المطلب بن هاشم عمة النبي عَلِيلَةٍ .

وكان عثمان أبيض مشرباً صفرة ، كأنه فضة وذهب ؛ حسن القامة ، حسن الساعدين ، سبط (١) الشعر ، أصلع الرأس ، أجمل الناس إذا اعتم ، مشرف الأنف ، عظيم الأرنبة ، كثير شعر الساقين والذراعين ، ضخم الكراديس ، بعيد ما بين المنكبين . ولما أسن شد أسنانه بالذهب ، وسلس بوله فكان يتوضأ لكل صلاة .

ولي الخلافة منسلخ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقتل يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى سنة خس وثلاثين.

وفي ذلك يقول حسان:

به يُقطِّع الليل تسبيحاً وقُـرْآنا(٢) الله أكبر يا ثـارات عثمانـا

ضَحَّوْا بأَشَمط عُنوانُ السَّجود بـه لتُسمَعـنَ وشيكـا في ديـارهـم

<sup>(</sup>١) السبط من الشعر: المسترسل غير الجعد . (٢) الأشمط: المختلط سواد شعره ببياض .

فكانت ولايته آثنتي عشرة سنة وستة عشر يوماً ، [ ومات ] وهو ابن أربع وثمانين سنة .

وكان على شرطته \_ وهو أول من آتخذ صاحب شرطة \_ عبيد الله بن قُنفذ، وعلى بيت المال، عبد الله بن أرقم، ثم استعفاه؛ وكاتبه مروان، وحاجبه حمران مولاه.

#### فضائل عشان

سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: أصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك، فاشترى عثمان طعاماً على ما يصلح العسكر، وجهز به عِيراً (١) ، فنظر النبي عَيْسَةً إلى سواد مقبل. فقال: هذا جمل أشقر قد جاءكم بميرة. فأنيخت الركائب (٢) ، فرفع رسول الله عَيْسَةً يديه إلى السماء وقال: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فآرض عنه!

وكان عثمان حلياً سخياً محبَّباً إلى قريش، حتى كان يقال:

أحبِّ على والرحن حسبَّ قسريش لعثمان

وزوّجه النبي عَلِيْكُ رقية آبنته، فهاتت عنده؛ فزوّجه أم كلثوم آبنته أيضاً .

الزهري عن سعيد بن المسيّب، قال: لما ماتت رقية جزّع عثمان عليها، وقال: يا رسول الله، آنقطع صهري منك! قال: إن صهرك مني لا ينقطع، وقد أمرني جبريل أن أُزوِّجك أختها بأمر الله.

<sup>(</sup> ١ ) العير : ما جلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير .

<sup>(</sup> ٢ ) الركائب: جمع الركاب وهو ما توضع فيه الرجل.

ومن حديث الشعبي أن النبي عليه السلام دخل عليه عثمان فسوّى ثوبه عليه ، وقال : « كيف لا أستحى ممن تستحى منه الملائكة » .

#### مقتل عثمان بن عفان

الرياشي عن الأصمعي قال: كان القواد الذين ساروا إلى المدينة في أمر عنمان أربعة: عبد الرحمن بن عديس البلوي، وحكيم بن جبلة العبدي، والأشتر النخعي، وعبد الله بن بديل الخزاعي، فقدموا المدينة فحاصروه، وحاصره معهم قوم من المهاجرين والأنصار حتى دخلوا عليه فقتلوه والمصحف بين يديه، وهو يقرأ يوم الجمعة صبيحة النحر، وأرادوا أن يقطعوا رأسه ويذهبوا به، فرمت نفسها عليه امرأتاه: نائلة بنت الفرافصة، و[رملة] ابنة شيبة بن ربيعة، فتركوه وخرجوا.

فلما كان ليلة السبت انتدب لدفنه رجال، منهم جبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وأبو الجهم بن حُذيفة، وعبد الله بن الزبير، فوضعوه على باب صغير، وخرجوا به إلى البقيع، ومعهم نائلة بنت الفرافصة بيدها السراج، فلما بلغوا به البقيع منعهم من دفنه فيه رجال من بني ساعدة، فردّوه إلى حشّ كوكب، فدفنوه فيه. وصلى عليه جبير بن مطعم؛ ويقال: حكيم بن حزام؛ ودخلت القبر نائلة بنت الفرافصة، وأم البنين بنت عُينة، زوجتاه، وهما دلّتاه في القبر.

والحش: البستان. وكان حش كوكب اشتراه عثمان، فجعله أولاده مقبرة للمسلمين.

يعقوب بن عبد الرحمن، عن محمد بن عيسى الدمشقي، عن محمد بن عبد الرحمن السيب: هل ابن أبسى ذئب، عن محمد بن شهاب الزهري، قال: قلتُ لسعيد بن المسيب: هل

أنت مُخبِري كيف قُتِل عثمان: ما كان شأن الناس وشأنه، ولِمَ خذله أصحابُ محمد مثالة ؟

فقال: قُتِل عثمان مظلوماً ، ومن قتله كان ظالماً ، ومن خذَلَه كان معذوراً . قلت: وكيف ذاك؟

قال: إن عثمان لما ولِيَ كره ولايتَه نفر من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ؛ لأن عثمان كان يحب قومه، فَوَلِيَ الناس اثنتي عشرة سنة، وكان كثيراً ما يولِّي بني أمية، ممن لم يكن له من رسول الله عَلِيْتُ صحبة، وكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحابُ محمد، فكان يُسْتَعْتَبُ فيهم فلا يَعْزلُهم؛ فلما كان في الحِجج الآخرة استأمر بني عمه فخرجوا، فولاهم وأمرهم بتقوى الله وولى عبد الله بن أبي سرح مصر الفمكث عليها سنين، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه. ومن قَبْل ذلك كانت من عثمان هناة إلى عبد الله بن مسعود، وأبي ذر، وعمار بن ياسر، فكانت هذيل وبنو زهرة في قلوبهم ما فيها لابن مسعود، وكانت بنو غفار وأحلافها ومَنْ غَضِب لأبي ذر في قلوبهم ما فيها، وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان بما نال عمار بن ياسر؛ وجاء أهل مصر يشكون من ابن سرح، فكتب إليه عثمان كتاباً يتهدد، فأبى ابن سرح أن يقبل ما نهاه عثمان عنه، وضرب رجلاً ممن أتى عثمانَ فقتله، فخرج من أهل مصر سبعائة رجل إلى المدينة، فنزلوا المسجد، وشكوا إلى أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح؛ فقام طلحة بن عبيد الله فكلم عثمان بكلام شديد، وأرسلت إليه عائشة: قد تقدم إليك أصحاب رسول الله عليات وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت أن تعزله ، فهذا قد قتل منهم رجلاً ؛ فأنصِفْهم من عاملك . ودخل عليه عليّ وكان متكلِّمَ القوم. فقال: إنما سألوك رجلاً مكان رجل، وقد ادَّعَوْا قِبَلَه دماً؛ فاعزله عنهم، واقض بينهم، وإن وجب عليه حق فأنصفهم منه. فقال لهم: اختاروا رجلاً أُولِه عليكم مكانه. فأشار الناس عليه بمحمد بن أبي بكر فقالوا: استعمِل علينا محمد بن أبي بكر. فكتب عهده وولاه، وأخرج معهم عدة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وابن أبي سرح، فخرج محمد ومن معه؛ فلما كان

على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة، إذا هم بغلام أسود على بعير يخبط الأرض خبطاً كأنك رجل يطلُب أو يُطلب، فقال له أصحاب محمد: ما قصتك وما شأنك؟ كأنك هارب أو طالب! فقال: أنا غلام أمير المؤمنين، وجَّهني إلى عامل مصر. فقالوا: هذا عامل مصر معنا. قال: ليس هذا أريد. وأُخْبِرَ بأمره محمدُ بن أبي بكر، فبعث في طلبه فأتي به؛ فقال له: غُلامُ مَن أنت؟ قال: فأقبل مرة يقول: غلام أمير المؤمنين، ومرة: غلام مروان؛ حتى عرفه رجل منهم أنه لعثمان، فقال له محمد: إلى مَنْ أرسِلتَ؟ قال: برسالة. قال: معك كتاب؟ قال: لا. ففتشوه فلم يوجد مع شيء إلا إداوة (١) قد يبست فيها شيء يتقلقل، فحركوه ليخرج فلم يخرج، فشقُوا الإداوة، فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح، فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم، ثم فك الكتاب بمحضر منهم، فإذا فيه:

إذا جاءك محمد وفلان فاحْتَل لقتلهم، وأَبْطِلْ كتابهم، وقرّ على عملك حتى يأتيَك رأيي، واحتبس من جاء يتظلم منك، ليأتيَك في ذلك رأيي إن شاء الله.

فلما قرءوا الكتاب فزعوا وعزموا على الرجوع إلى المدينة، وختم محمد الكتاب بخواتم القوم الذين أرسلوا معه، ودفعوا الكتاب إلى رجل منهم، وقدموا المدينة، فجمعوا علياً وطلحة والزبير وسعداً ومَن كان من أصحاب رسول الله عليالله، ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم وأخبروهم بقصة الغلام، وأقراء وهم الكتاب فلم يبق أحد في المدينة إلا حنق على عثمان، وازداد من كان منهم غاضباً لابن مسعود وأبي ذر وعار بن ياسر، غضباً وحنقاً؛ وقام أصحاب النبي عليه السلام فلحقوا منازلهم، ما منهم أحد إلا وهو مغتم بما قرءوا في الكتاب، وحاصر الناس عثمان، وأجلب عليه محمد بن أبي بكر بني تيم وغير هم وأعانه طلحة بن عبيد الله على ذلك، وكانت عائشة تحرّضه كثيراً، فلما رأى ذلك علي بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعهار، ونفر من

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء.

أصحاب رسول الله ﷺ ، كلُّهم بَدْريٌّ ؛ ثم دخل على عثمان ومعه الكتاب والغلام والبعير، وقال له عليّ: هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم. والبعير بعيرك؟ قال: نعم والخاتم خاتمك؟ قال: نعم قال: فأنت كتبت الكتاب؟ قال: لا ! وحلف بالله: ما كتبتُ الكتاب، ولا أُمَرْتُ به، ولا وجهت الغلام إلى مِصْرَ قطُّ. وأما الخط فعرفوا أنه خط مروان، فشكُّوا في أمر عثمان، وسألوه أن يدفع إليهم مروان؛ فأبي؛ وكان مروان عنده في الدار؛ فخرج أصحاب محمد من عنده غضاباً ، وشكوا في أمر عثمان وعلموا أنه لا يحلف باطلاً، إلا أن قوماً قالوا: لا نبري، عثمان، إلا أن يدفع إلينا مروان، حتى نمتحنه ونعرف أمر هذا الكتاب، وكيف يأمر بقتل رجال من أصحاب محمد صَالله بغير حق! فإن يك عثمان كتبه عزلناه، وإن يك مروان كتبه على لسانه نظرنا في أمره. ولزموا بيوتهم، وأبَى عثمان أن يُخرج إليهم مروان وخشي عليه القتل، وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء؛ فأشرف عليهم؛ فقال: أفيكم عليٌّ؟ قالوا: لا. قال: فيكم سعد؟ قالوا: لا. فسكت ثم قال: ألا أحد يُبْلغ علياً فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك علياً ، فبعث إليه ثلاث قرب مملوءة ماء ، فها كادت تصل إليه ، وجرح من سببها عدة من موالي بن هاشم وبني أمية حتى وصل إليه الماء؛ فبلغ علياً أن عثمان يراد قتله، فقال: إنما أردنا منه مروان، فأما قتلُ عثمان فلا. وقال للحسن والحسين: اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان، فلا تدعا أحداً يصل إليه بمكروه. وبعث الزبيرُ ولده، وبعث طلحة ولده على كُرْه منه، وبعث عدةٌ من أصحاب رسول الله عليه الله أبناءهم ليمنعوا الناس أن يدخلوا على عثمان، وسألوه إخراج مروان. ورمى الناس عثمان بالسهام حتى خُضب الحسن بن على بالدماء على بابه، وأصاب مروان سهم في الدار، وخُضب محمد بن طلحة، وشُجَّ قنبر مولى عليّ، وخشي محمد بن أبي بكر أن تغضب بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيثيرونها فأخذ بيدَيْ رجلين فقال لهما: إذا جاءت بنو هاشم فرأوا الدماء على وجه الحسن والحسين كشف الناس عن عثمان وبطل ما نريد، ولكن مروا بنا حتى نتسوّر(١) عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم أحد.

<sup>(</sup>١) تسوّر الحائط: أي علاه وتسلقه.

فتسوّر محمد بن أبي بكر وصاحباه من دار رجل من الأنصار. ويقال: من دار عمرو ابن حزم الأنصاري، ومما يدل على ذلك قول الأحوص:

لا تَوْثِيَنَ لَحْزْمي فِلْفِرِتَ بِهِ طرّاً ولو طُوحِ الحَوْمي في النارِ الباخِسِينَ (١) عَرُوانِ بذي خُشُبِ والمدْخِلين على عثمانَ في الدار

فدخلوا عليه وليس معه إلا امرأته نائلة بنت الفرافصة، والمصحف في حجره، ولا يَعلم أحد ممن كان معه، لأنهم كانوا على البيوت، فتقدّم إليه محمد [ ابن أبي بكر] وأخذ بلحيته. فقال له عثمان: أرسل لحيتي يا بن أخي، فلو رآك أبوك لساءه مكانك! فتراخت يده عن لحبته، وغمز الرجلين فوجآه بمشاقص (٢) معهما حتى قتلاه، وخرجوا هاربين من حيث دخلوا؛ وخرجت امرأته فقالت: إن أمير المؤمنين قد قُتل! فدخل الحسن والحسن ومن كان معها فوجدوا عثان مذبوحاً ؛ فأكبُّوا عليه بيكون. وبلغ الخبرُ علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان بالمدينة: فخرجوا وقد ذهبت عقولهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً ؛ فاسترجعوا ؛ وقال على لابنيه : كيف قُتل أمير المؤمنين وأنتها على الباب؟ ورفع يده فلطم الحسين وضرب صدر الحسن، وشتم محمدً ابن طلحة، ولعن عبدَ الله بن الزبير؛ ثم خرج على وهو غضبان، يرى أن طلحة أعان عليه، فلقيه طلحة فقال: مالك يا أبا الحسن ضربتَ الحسن والحسن؟ فقال عليك وعليها لعنة الله! يُقتل أمير المؤمنين ورجل من أصحاب النبي عَلِيلَةٍ بَدْرِيٌّ ولم تُقَمّ بينة ولا حجة ؟ فقال طلحة: لو دَفع مروان لم يُقتل. فقال: لو دَفع مروان قتل قبل أن تثبت عليه حجة! وخرج على فأتى منزله؛ وجاءه القوم كلهم يُهرَعون إليه: أصحاب محمد وغيرهم، يقولون أمير المؤمنين على بن أبي طالب. فقال: ليس ذلك إلا لأهل بدر، فمن رضى به أهل بدر فهو خليفة. فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى علياً ، فقالوا : ما نرى أحداً أولى بها منك ، فمُدّ يدك نبايعك . فقال : أين طلحة والزبير؟ فكانا أول من بايعه ، طلحة بلسانه ، وسعد بيده .

<sup>(</sup>١) يقال: نخس به: هيّجه وأزعجه أو طرده.

<sup>(</sup>٣) المشاقص: جمع مشقص، وهو السهم ذو النصل العريض.

فلما رأى ذلك علي خرج إلى المسجد فصعد المنبر؛ فكان أول من صعد طلحة فبايعه بيده، وكانت أصبعه شلاء، فتطير منها عليّ، وقال: ما أخلقه أن ينكث! ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب النبي جميعاً؛ ثم نزل، ودعا الناس، وطلب مروان فهرب منه.

وخرجت عائشة باكية تقول: قتل عثمان مظلوماً! فقال لها عمار: أنت بالأمس تُحرضين عليه، واليوم تبكين عليه! وجاء علي إلى امرأة عثمان فقال لها: مَن قتل عثمان؟ قالت: لا أدري، دخل رجلان لا أعرفهما إلا أن أرى وجوههما، وكان معهما محمد بن أبي بكر، فدعا علي بمحمد، فسأله عما ذكرت امرأة عثمان، فقال محمد: لم تكذب، وقد والله دخلت عليه وأنا أريد قتله، فذكر لي أبي، فقمت وأنا تائب، والله ما قتلته ولا أمسكته! فقالت امرأة عثمان: صدق، ولكنه أدخلهما.

المعتمر عن أبيه عن الحسن، أن محمد بن أبي بكر أخذ بلحية عثمان، فقال له: يا ابن أخي؛ لقد قعدت مني مقعداً ما كان أبوك ليقعده!

وفي حديث آخر أنه قال: يا بن أخي، لو رآك أبوك لساءه مكانك! فاسترخت يده. وخرج محمد فدخل عليه رجل والمصحف في حجره، فقال له: بيني وبينك كتاب الله! فأهوى كتاب الله! فخرج وتركه، ثم دخل عليه آخر، فقال: بيني وبينك كتاب الله! فأهوى إليه بالسيف، فاتقاه بيده، فقطعها؛ فقال: أما إنها أولُ يدٍ خَطَّت المفصَّل (١).

### القوّاد الذين أقبلوا إلى عشان

الأصمعي عن أبي عوانة قال: كان القواد الذين أقبلوا إلى عثمان: علقمة بن عثمان، وكنانة بن بشر، وحكيم بن جبلة، والأشتر النخعي، وعبد الله بن بديل.

وقال أبو الحسن: لما قدم القواد قالوا لعليِّ: قم معنا إلى هذا الرجل. قال: لا

<sup>(</sup>١) المفصل: القرآن.

والله لا أقوم معكم. قالوا: فلِمَ كتبتَ إلينا؟ قال: والله ما كتبتُ إليكم كتاباً قط. قال: فنظر القوم بعضُهم إلى بعض، وخرج علىّ من المدينة.

الأعمش عن عيينة عن مسروق قال: قالت عائشة: مُصْتُمُوه موْصَ (١) الإناء حتى تركتموه كالثوب الرخيض (٢)، نقياً من الدنس؛ ثم عدوتم فقتلتموه! قال مروان: فقلت لها: هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه! فقالت: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسواد في بياض، حتى جلست في مجلسي هذا.

فكانوا يرون أنه كُتب على لسان عليّ، وعلى لسانها، كما كُتب أيضاً على لسان عثمان مع الأسْود إلى عامل مصر؛ فكان اختلاق هذه الكتب كلها سبباً للفتنة.

وقال أبو الحسن: أقبل أهل مصر عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي، وأهل البصرة عليهم حكيم بن جبلة العبدي، وأهل الكوفة عليهم الأشتر \_ واسمه مالك بن الحارث النخعى \_ في أمر عثمان، حتى قدموا المدينة.

قال أبو الحسن: لما قدم وفد أهل مصر، دخلوا على عثمان فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا ؟ قال: إنما هما اثنتان: أن تقيموا رجلين من المسلمين، أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت ؛ وقد يُكتب الكتاب على لسان الرجل، ويُنقش الخاتم على الخاتم. قالوا: قد أحل الله دمك! وحصروه في الدار، فأرسل عثمان إلى الأشتر فقال: ما يريد الناس مني ؟ قال: واحدة من ثلاث ليس عنها بُد . قال: ما هي ؟ قال: يغيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم، فتقول: هذا أمركم فقلدوه من شئم ؛ وإما أن تقتص من نفسك؛ فإن أبيت [هاتين] فالقوم قاتلوك. قال: أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله فتكون سنة من بعدي ، كلما كره القوم إمامهم خلعوه: وأما أن أقتص من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين

<sup>(</sup>١) الموص: غسل لين، والدلك باليد.

<sup>(</sup>٢) الرخيض: المغسول.

يدي قد كانا يعاقبان، وما يقوى بدني على القصاص؛ وأما أن تقتلوني، فلئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبداً.

وقال أبو الحسن: فوالله لن يزالوا على النوى (١) جميعاً وإن قلوبهم مختلفة.

وقال أبو الحسن: أشرف عليهم عثمان وقال: إنه لا يحل سفك دم امريء مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس؛ فهل أنا في واحدة منهن؟ فها وجد القوم له جواباً. ثم قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله عليه كان على أحد ومعه تسعة من أصحابه أنا أحدهم فتزلزل الجبل حتى همت أحجاره أن تتساقط، فقال: اسكن أحد فها عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: اللهم نعم. قال: شهدوا لي ورب الكعبة.

قال أبو الحسن: أشرف عليهم عثمان فقال: السلام عليكم. فما ردّ أحد عليه السلام، فقال: أيها الناس، إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في القبر فضعوها فما وجد القوم له جواباً؛ ثم قال: أستغفر الله إن كنت ظلمتُ وقد غفرتُ إن كنتُ ظلمت!

يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار، فقال: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعاً وطاعة أن يكف يده ويُلْقِي سلاحه. فألقى القوم أسلحتهم.

ابن أبي عروبة عن قتادة، أن زيد بن ثابت دخل على عثمان يوم الدار، فقال: إن هذه الأنصار بالباب وتقول: إن شئت كنا أنصار الله مرتين! قال: لا حاجة لي في ذلك؛ كفوا.

ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكم عن نافع، أن عبد الله بن عمر لبس درعه وتقلد سيفه يوم الدار، فعزم عليه عثمان أن يخرج ويضع سلاحه ويكف يده، ففعل.

<sup>(</sup>١) النوى: البعد .

محد بن سيرين قال: قال سليط: نهانا عثمان عنهم، ولو أذن لنا عثمان فيهم لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا.

### ما قالوا في قتلة عثمان

العتبي: قال رجل من بني ليث: لقيت الزبير قادماً ، فقلت: أبا عبد الله ، ما بالك؟ قال: مطلوب مغلوب ، يغلبني ابني ويطلبني ذنبي! قال: فقدمت المدينة فلقيت سعد بن أبي وقاص، فقلت: أبا إسحق ، من قتل عثمان؟ قال: قتله سيف سلَّتْه عائشة ، وشحذَه طلحة ، وسمَّه على! قلت: فها حال الزبير؟ قال: أشار بيده ، وصمت بلسانه .

وقالت عائشة: قتل الله مُذَمَّماً بسعيه على عثمان ـ تريد محمداً أخاها ـ وأهرق دم ابن بديل على ضلالته، وساق إلى أعْيَن بني تميم هوانا في بيته، ورمى الأشتر بسهم من سهامه لا يشوى: قال: ما منهم أحد إلا أدركتْه دعوة عائشة.

سفيان الثوري قال: لقي الأشتر مسروقاً فقال له: أبا عائشة، مالي أراك عضبانَ على ربك من يوم قتل عثمان بن عفان؟ لو رأيتنا يوم الدار ونحن كأصحاب عجل بني إسرائيل.

وقال سعد بن أبي وقاص لعمار بن ياسر: لقد كنتَ عندنا من أفاضل أصحاب محد، حتى [إذا] لم يبق من عمرك إلاظم، (١) الحيار فعلت وفعلت! يعرض له بقتل عثمان، قال عمار: أي شيء أحب إليك: مودة على دَخَل أو هَجْرٌ جميل قال: هجرٌ جميل! قال: فعللًا على أن لا أكلمك أبداً!

دخل المغيرة بن شعبة على عائشة فقالت: يا أبا عبد الله لو رأيتني يوم الجمل قد نفذت النصال هَوْدَجي حتى وصل بعضها إلى جلدي! قال لها المغيرة: وددت والله أن بعضها كان قتلك! قالت يرحمك الله! ولم تقول هذا؟ قال: لعلها تكون كفّارة في سعيك على عثمان! قالت: أما والله لئن قلت ذلك لما علم الله أني أردت قتله، ولكن

<sup>(</sup>١) الظمه: ما بين الشربتين، طويلا كان او قصيرا.

علم الله أني أردت أن يقاتل فقوتلت، وأردت أن يُرمى فرميت، وأردت أن يُعْصى فعصيت؛ ولو علم مني أني أردت قتله لقُتلت.

وقال حسان بن ثابت لعلي: إنك تقول: ما قتلتُ عثمان ولكن خذلته، ولم آمر به ولكن لم أَنْهَ عنه. فالخاذل شريكُ القاتل، والساكت شريكُ القائل.

أخذ هذا المعنى كعب بن جُعيل التغلبي وكان مع معاوية يوم صِفين، فقال في على بن أبي طالب:

وما في علِي لِمسْتحدث مقال سوى عِصْمة المحدثينا وإثاره لأهالي الذنوب ورفْع القصاص عن القاتلينا إذا سيل عنه زَوَى وجهه وعَمَّى الجوابَ على السائلينا (١) فليس براض ولا ساخط ولا في النهاة ولا الآمرينا ولا هُو ساه ولا سَرَّه ولا آمن بعض ذا أن يكونا

وقال رجل من أهل الشام في قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه:

خذلته الأنصار إذ حضر المو ت وكانت ثقاته الأنصار ضربوا بالبلاء فيه مع النّا س وفي ذاك للبريسة عسار حُرْمَة بالبلاء من حرمة اللسه ووال مسن الولاة وجسار أين أهل الحياء إذ منع الما ة فدته الأسماع والأبصار من عذيري من الزبيْر ومن طلّسحة هاجا أمراً له إعصار تركوا الناس دونهم عُبْرة العجلل فشبت وسط المدينة نار هكذا زاغت اليهود عن الحسق بما زَخْرفت لها الأحبار ثم وافسي محمد بن أبي بكرسر جهاراً وخلفه عَمّار وعلى في بيته يسأل النا س ابتداء وعندة الأخبار!

<sup>(</sup>١) زوى وجهه: صرفه ونحاه. (٢) من عذيري: من يعذرني.

باسطاً للتي يريد يديه يرقُبُ الأمر أن يرف إليه قد أرى كثرة الكلام قبيحاً

وعليه سكنة ووقسار بالذي سبَّبت له الأقدار كل قدول يَشينُه إكْثار

وقال حسان يرثي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه:

فليات مأسدة في دار عثمانا (١) قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا خليفة الله فيكم كالذي كانا ما دُمتُ حيّاً وما سمّيت حَسّانا (١) ما كان شأنُ عليّوابن عفّانا الله أكبر يا ثارات عُثمانا يُقطّع الليْلَ تسبيحاً وقُرآنا

من سره الموتُ صرفاً لا مِزاح له صراً فِدًى لكُمُ أُمِّي وما ولدت لعلكم أن تروا يوماً بمغيظة إني لمنهم وإن غلبوا وإن شهدُوا يا ليت شعري وليت الطَّير تخبِرُني لتسمعَن وشيكا في ديارهِم ضحَّوا بأشمط عُنُوانُ السُّجودِ به

### في مقتل عثمان بن عفان

أبو الحسن عن مسلمة عن ابن عون قال: كان ممن نصر عثمان سبعائة، فيهم الحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير؛ ولو تركهم عثمان لضربوهم حتى يخرجوهم من أقطارها.

أبو الحسن عن جبير بن سيرين قال: دخل ابن بديل على عثمان وبيده سيف، وكانت بينهما شحناء (٢)، فضربه بالسيف، فاتقاه بيده، فقطعها، فقال: أما إنها أول كف خطّت المفصّل.

أبو الحسن قال: يوم قتل عثمان يقال له يوم الدار. وأغلق على ثلاث من القتل: غلام أسود كان لعثمان، وكنانة بن بشر، وعثمان.

<sup>(</sup>١) المأسدة: المكان تكثر فيه الأسود وتألفه.

<sup>(</sup>٢) أي إني لمنهم بريء. (٣) الشحناء: الحقد والعداوة والبغضاء.

أبو الحسن قال: قال سلامة بن روح الخزاعي لعمرو بن العاص: كان بينكم وبين الفتنة باب فكسرتموه، فها حملكم على ذلك؟ قال: أردنا أن نخرج الحق من حَفيرة الباطل، وأن يكون الناس في الحق سواء.

مجالد عن الشعبي قال: كتب عثمان إلى معاوية: أن امددني. فأمدّه بأربعة آلاف مع يزيد بن أسد بن كرز البجلي. فتلقاه الناس بقتل عثمان، فانصرف، فقال: لو دخلت المدينة وعثمان حي ما تركت بها مختلفاً إلا قتلته؛ لأن الخاذل والقاتل سواء.

قيس بن رافع قال: قال زيد بن ثابت: رأيت عليّاً مضطجعاً في المسجد، فقلت. أبا الحسن، إن الناس يرون أنك لو شئت رددت الناس عن عثمان. فجلس ثم قال: والله ما أمرتهم بشيء ولا دخلت في شيء من شأنهم. قال: فأتيت عثمان فأخبرته، فقال:

وحـــرّق قيْـــسٌ علـــيَّ البِـــلا دَ حتى إذا ٱضْطَرمـت أَجْـذَمــا(١)

الفضل عن كثير عن سعيد المقبري قال. لما حصروا عثمان ومنعوه الماء، قال الزبير: ﴿وحيلَ بينَهم وبينَ ما يشتَهونَ كما فُعِلَ بأَشْيَاعِهِمْ من قبْلُ ﴾ (٢)!

ومن حديث الزهري قال: لما قتل مسلم بن عقبة أهل المدينة يوم الحرّة، قال عبد الله بن عمر: بفعلهم في عثمان وربِّ الكعبة!

أبن سيرين عِن أبن عباس قال: لو أمطرت السهاء دماً لِقَتل عثمان لكان قليلاً له!

أبو سعيد مولى أبي حُذيفة قال: بعث عثمان إلى أهل الكوفة: من كان يطالبني بدينار أو درهم أو لطمة فيأت يأخذ حقه أو يتصدق، فإن الله يجزي المتصدقين. قال: فبكئ بعض القوم، وقالوا: تصدّقنا!

ابن عون عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي عَيْنَ أَشْدَ على عثمان

من طلحة!

<sup>(1)</sup> الإجدام: الإسراع .. ( Y ) سورة سبأ الآية O ٤ .

أبو الحسن قال: كان عبد الله بن عباس يقول: ليَغلبنَ معاويةُ وأصحابُه علياً وأصحابه علياً وأصحابه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ ومَنْ قُتِلَ مَظلوماً فقَدْ جَعلْنا لِوليَّهِ سُلْطَاناً ﴾ (١) .

أبو الحسن قال: كان ثمامة الأنصاري عاملاً لعثمان، فلما أتاه قتلُه بكى وقال: اليوم انتزعت خلافةُ النّبوَّةِ من أُمّة محمد، وصار الملك بالسيف، فمن غلّب على شيء أكله.

أبو الحسن: عن أبي مخنف عن نمير بن وعلة عن الشعبي، أن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان بن عفان كتبت إلى معاوية كتاباً مع النعمان بن بشير، وبعثت إليه بقميص عثمان مخضوباً بالدماء، وكان في كتابها:

« من نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان؛ أما بعد ، فإني أدعوكم إلى الله الذي أنعم عليكم ، وعلمكم الإسلام ، وهداكم من الضلالة ، وأنقذكم من الكفر ونصركم على العدو ، وأسبغ عليكم نِعَمَه ظاهرة وباطنة ؛ وأنشدكم الله ، وأذكّركم حقّه وحق خليفته أن تنصروه بعزم الله عليكم ؛ فإنه قال : ﴿ وإنْ طائفتان من المؤمنين آقتتلوا فأصلحوا بينها فإنْ بغَتْ إحداهُما على الأخرى فقاتلوا التي تَبْغي حتى تفي الله إلى أمر الله ﴾ (٢) . وإن أمير المؤمنين بُغي عليه ، ولو لم يكن لعثمان عليكم إلا حق الولاة ، [ ثم أتي إليه ما أتي ] لحق على كل مسلم يرجو إمامته لعثمان عليكم إلا حق الولاة ، [ ثم أتي إليه ما أتي ] لحق على كل مسلم يرجو إمامته أن ينصره فكيف وقد علمتم قدمه في الإسلام ، وحُسْن بلائه ، وأنه أجاب [ داعي ] الله وصدق كتابه واتبع رسوله ، والله علم به إذ انتخبه فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخرة .

وإني أقص عليكم خبره؛ إني شاهدة أمره كله. إن أهل المدينة حصروه في داره، ويحرسونه ليلهم ونهارهم قياماً على أبوابه بالسلاح، يمنعونه كل شيء قدروا عليه، حتى منعوه الماء؛ فمكث هو ومن معه خسين ليلة، وأهل مصر قد أسندوا

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ٩.

أمرهم إلى علي ، ومحمد بن أبي بكر ، وعهار بن ياسر ، وطلحة والزبير ، فأمروهم بقتله ؛ وكان معهم من القبائل: خزاعة ، وسعد بن بكر ، وهذيل ، وطوائف من جهينة ومزينة وأنباط يثرب ؛ فهؤلاء كانوا أشد الناس عليه .

ثم إنه حُصِر فرُشِق بالنَّبل والحجارة، فجرح ممن كان في الدار ثلاثة نفر معه، فأتاه الناس يصرخون إليه ليأذن لهم في القتال، فنهاهم وأمرهم أن يردوا إليهم نبلهم، فردّوها عليهم، فما زادهم ذلك في القتل إلا جرأة، وفي الأمر إلا إغراقاً؛ فحرَّقوا باب الدار؛ ثم جاء [ ثلاثة ] نفر من أصحابه فقالوا: إن [ في المسجد ] ناساً يريدون أن يأخذوا أمر الناس بالعدل، فاخرج إلى المسجد يأتوك. فانطلق فجلس فيه ساعة وأسلحة القوم مظلة عليه من كل ناحية، فقال: ما أرى اليوم أحداً يعدل! فدخل الدار، وكان معه نفر ليس على عامتهم سلاح فلبس درعه وقال لأصحابه: لولا أنتم ما لبست اليوم درعي. فوثب عليه القوم فكلمهم آبن الزبير، وأخذ عليهم ميثاقاً في صحيفة وبعث بها إلى عثمان: عليكم عهد الله وميثاقه أن لا تقربوه بسوء حتى تكلموه وتخرجوا . فوضع السلاح، ولم يكن إلا وضعه ودخل عليه القوم يقدمُهم محمد ابن أبي بكر، فأخذوا بلحيته ودعوه باللقب؛ فقال: أبا عبد الله وخليفته عثمان. فضربوه على رأسه ثلاث ضربات، وطعنوه في صدره ثلاث طعنات، وضربوه على مقدم الجبين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم؛ فسقطتُ عليه وقد أثخنوه وبه حياة، وهم يريدون أن يقطعوا رأسه فيذهبوا به، فأتتنى ابنة شيبة بن ربيعة فألقت بنفسها معي [عليه]، فُوطئنا وطأ شديداً، وعُرِّينا من حلينا، وحرمة أمير المؤمنين أعظم؛ فقتلوا أمير المؤمنين في بيته مقهوراً على فراشه، وقد أرسلتُ إليكم بثوبه عليه دمُه، وإنه والله إن كان أثِمَ مَن قتله لَمَا سلم مَن خذله، فانظروا أين أنتم من الله ، وأنا أشتكي على ما مسنا إلى الله عز وجل، وأستصرخ بصالحي عباده؛ فرحم الله عثمان ولعن قتلته وصرعهم في الدنيا مصارع الخزي والمذلة، وشفى منهم الصدور».

فحلف رجال من أهل الشام ألا يمسوا غسلاً حتى يقتلوا علياً أو تفني أرواحهم

وقال الفرزدق في قتل عثمان:

إنّ الحلافة لمّا أُظْعِنت ْظَعَنت ْطَعَنت ْ صارت إلى أهلِها منهم ووارثِها السَّافكِي دمَه ظُلماً ومعصيةً وقال حسان:

إنْ تُمْسِ دار بني عُثهان خاويةً فقد يُصادف باغي الخيْرِ حاجتَه يا معشَر الناس أبدوا ذات أنفُسِكم

عن أهل يثرب إذغير الهدى سلكوا (١) لما رأى الله في عُثهان مــا آنتهكــوا أيَّ دم لا هُدُوا من غيِّهم سفكــوا

باب صريع وبيْت مُحْرَق خَربُ (٢) فيها ويأوي إليها المجـدُ والحسـبُ لا يستوي الحقّ عند الله والكـذب

### تبرؤ عليّ من دم عثمان

قال علي بن أبي طالب على المنبر: والله لئن لم يدخل الجنة إلا مَن قتل عثمان لا دخلتُها أبداً ، ولئن لم يدخل النار إلا من قتل عثمان لا دخلتها أبداً .

وأشرف علي من قصر له بالكوفة، فنظر إلى سفينة في دجلة فقال: والذي أرسلها في بحره مسخرة بأمره، ما بدأت في أمر عثمان بشيء، ولئن شاءت بنو أمية لأباهلنَّهُم (٢) عند الكعبة خسين يميناً ما بدأت في حق عثمان بشيء. فبلغ هذا الحديث عبد الملك بن مروان، فقال: إني لأحسبه صادقاً.

وقال معبد الخزاعي: لقيت علياً بعد الجمل، فقلت له إني سائلك عن مسألة كانت منك ومن عثمان، فإن نجوت اليوم نجوت غداً إن شاء الله. قال: سل عما بدا لك. قلت: أخبرني، أي منزلة وسعتك إذ قُتل عثمان ولم تنصره؟ قال: إنّ عثمان كان إناهاً، وإنه نهى عن القتال وقال: من سلّ سيفه فليس مني! فلو قاتلنا دونه عصينا. قال: فأي منزلة وسعت عثمان إذ آستسلم حتى قُتل؟ قال: المنزلة التي وسعت ابن آدم،

<sup>(</sup>۱) ظعنت: رحلت. (۲) محرق: محروق.

<sup>(</sup>٣) المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا .

إذ قال لأخيه: ﴿ لئنْ بَسطْتَ إلى يَدَك لِتقْتُلني ما أنا بِباسطٍ يَديَ إليك لأَقْتُلكَ إني أخاف الله ربَّ العالمين ﴾ (١) . قلت: فهلا وسعتْك هذه المنزلة يوم الجمل؟ قال: إنا قاتلنا يوم الجمل من ظَلَمنا ، قال الله: ﴿ وَلَمنِ ٱنتصرَ بعد ظُلْمهِ فَأُولئك ما عليهم مِن سبيلٍ إنما السبيلُ على الذين يَظلِمون الناس ويبْغون في الأرض بغير الحقّ أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغَفر إنّ ذلك لِمنْ عزم الأمور ﴾ (١) . فقاتلنا نحن من ظلمنا ، وصبر عثمان ؛ وذلك من عزم الأمور .

ومن حديث بكر بن حماد: أنّ عبد الله بن الكواء سأل عليّ بن أبي طالب يوم صفين، فقال له: أخبرْني عن مخرجك هذا تضرب الناس بعضهم ببعض، أعَهْدٌ عهده إليك رسول الله عَلَيْتُهِ، أم رأيّ ارتأيته؟

قال على: اللهم إني كنت أول من آمن به، فلا أكون أول من كذب عليه؛ لم يكن عندي فيه عهد من رسول الله على الله عندي فيه عهد من رسول الله على الله تركت أخا تَيْم وعدي على منابرها، ولكن نبينا على كان نبي رحمة، مرض أياماً وليالي، فقدم أبا بكر على الصلاة، وهو يراني ويرى مكاني، فلما توفي رسول الله ويالي، فقدم أبا بكر على الصلاة، وهو يراني ويرى مكاني، فلما توفي رسول الله وبايعت، وأطعت؛ فكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأقيم الحدود بين يديه؛ ثم أتنه منيته، فرأى أن عمر أطوق (٢) لهذا الأمر من غيره، ووالله ما أراد به المحاباة ولو أرادها لجعلها في أحد ولديه، فسلمت له وبايعت، وأطعت وسمعت؛ فكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأقيم الحدود بين يديه؛ ثم أتنه منيته، فرأى أنه من استخلف رجلاً فعمل بغير طاعة الله عذبه الله به في قبره، فجعلها شورى بين ستة نفر من أصحاب رسول الله عليه الله به في قبره، فجعلها الرحن مواثيقنا وعهودنا على أن يخلع نفسه وينظر لعامة المسلمين؛ فبسط يده إلى الرحن مواثيقنا وعهودنا على أن يخلع نفسه وينظر لعامة المسلمين؛ فبسط يده إلى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية ٤١ و ٤٢.

<sup>(</sup>٣) أطوق: أقدر.

عثمان فبايعه؛ اللهم إن قلت إني لم أجد في نفسي فقد كذبت، ولكنني نظرت في أمري فوجدت طاعتي قد تقدمت معصيتي، ووجدت الأمر الذي كان بيدي قد صار بيد غيري، فسلمت وبايعت، وأطعت وسمعت: فكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزوا إذا أغزاني، وأقيم الحدود بين يديه، ثم نقم الناس عليه أموراً فقتلوه، ثم بقيت اليوم أنا ومعاوية، فأرى نفسي أحق بها من معاوية؛ لأني مهاجري وهو أعرابي، وأنا ابن عم رسول الله وصهره، وهو طليق ابن طليق (١).

قال له عبد الله بن الكواء: صدقت، ولكن طلحة والزبير، أما كان لهما في هذا الأمر مثل الذي لك؟

قال: إن طلحة والزبير بايعاني في المدينة، ونكثا بيعتي بالعراق؛ فقاتلتها على نكثها ولو نكثا بيعة أبي بكر وعمر لقاتلاها على نكثها كما قاتلتُها. قال: صدقت. ورجع إليه.

واستعمل عبد الملك بن مروان نافع بن علقمة بن صفوان على مكة ، فخطب ذات يوم وأبانُ بن عثمان قاعد عند أصل المنبر ، فنال من طلحة والزبير ، فلما نزل قال لأبان : أرضيتك من المدهنين (٢) في أمر أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، ولكنك سؤتني ؛ حسبي أن يكونا بريئين من أمره .

وعلى هذا المعنى قال إسحاق بن عيسى: أعيد عليّاً بالله أن يكون قَتل عثمان وأعيد عثمان أن يكون قلته عليّ!

وهذا الكلام على مذهب قول النبي عَيْلِيُّهُ: إن أشد الناسِ عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيًّا أو قتله نبيًّ .

سعيد بن جُبير عن أبي الصهباء، أن رجالاً ذكروا عثمان، فقال رجل من القوم:

<sup>(</sup>١) الطليق: الذي خلَّى عنه يوم فتح مكة وأطلق ولم يسترق.

<sup>(</sup>٢) المدهن: الغشّاش والخداع.

إني أعرفُ لكم رأيَ عليّ فيه فدخل الرجل على عليّ فنال من عثمان، فقال على: دع عنك عثمان، فوالله ما كان بأشرّنا، ولكنه ولي فاستأثر، فحرمنا فأساء الحرمان.

وقال عثمان بن حُنيف: إني شهدت مشهداً اجتمع فيه علي وعمار ومالك الأشتر وصعصعة، فذكروا عثمان، فوقع فيه عمار، ثم أخذ مالك فحذا حذوه، ووجه علي يتمعر (١)، ثم تكلم صعصعة. فقال: ما على رجل يقول: كان والله أول من ولي فاستأثر، وأول من تفرقت عنه هذه الأمة! فقال علي: إلي أبا اليقظان. لقد سبقت عثمان سوابق لا يعذبه الله بها أبداً.

محمد بن حاطب قال: قال لي علي يوم الجمل، آنطلق إلى قومك فأبلغهم كتبي وقولي. فقلت إن قومي إذا أتيتُهم يقولون: ما قولُ صاحبك في عثمان؟ فقال: أخبرهم أن قولي في عثمان أحسنُ القول؛ إن عثمان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم آتقَوْا وآمنوا، ثم آتقَوْا وأحسنوا، والله يُحِبَّ المحسنين.

جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال: ما علمتُ أنّ علياً آتَهم في دم عثمان حتى بويع، فلما بويع اتهمه الناس.

محمد بن الحنفية قال: إني عن يمين علي يوم الجمل، وابنُ عباس عن يساره، إذ سمع صوتاً، فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة تلعن قتلة عثمان. فقال عليٌّ: لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبحر والبر.

#### ما نقم الناس على عثمان

ابن دأب قال: لما أنكر الناس على عثمان ما أنكروا، من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلّة الأكابر من أصحاب محمد على الحبلة الرحن بن عوف: هذا عملك واختيارك لأمة محمد! قال: لم أظن هذا به! ودخل على عثمان فقال له: إني إنما قدّمْتُك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر، وقد خالفتها. فقال: عمر كان

<sup>(</sup>١) يتعمر: يتغير غيظاً .

يقطع قرابته في الله ، وأنا أصل قرابتي في الله ، فقال له : لله عَلَيَّ أن لا أُكَلِّمَك أبداً ! فَهَات عبد الرحمن وهو لا يكلِّم عثمان .

ولما رد عثمانُ الحكم بن أبي العاص طريد النبي عَيِّلِيْ وطريدَ أبي بكر وعمر إلى المدينة، تكلم الناس في ذلك، فقال عثمان: ما ينقم الناس مني؟ إني وصلت رحماً وقرّبتُ قرابة.

حُصين بن زيد بن وَهب قال: مَرنا بأبي ذرِّ بالرَّبذة، فسألناه عن منزله، فقال: كنت بالشام، فقرأت هذه الآية ﴿والذين يَكْنزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقونَها في سبيل الله فبشَّرْهُمْ بعذابِ ألم ﴾ (١) فقال معاوية: إنما هي في أهل الكتاب. فقلت: إنها لَفينا وفيهم فكتب إليَّ عثمان: أقبِل. فلما قدمت ركبتني الناس كأنهم لم يروني قط، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال: لو اعتزلتَ فكنتَ قريباً! فنزلتُ هذا المنزل، فلا أدع قولي، ولو أمَّروا على عبداً حبشياً لأطعت.

الحسن بن أبي الحسن عن الزبير بن العوام في هذه الآية: ﴿ واتَّقُوا فِتْنَةً لا تصِيبَنَّ الذينَ ظلمُوا مِنْكُم خاصَّةً ﴾ (٢) . قال: لقد نزلتْ وما ندري من يختلف لها . فقال بعضهم: يا أبا عبد الله ، فلم جئتَ إلى البصرة ؟ قال: ويحك إننا ننظر ولا نبصر!

أبو نضرة عن أبي سعيد الخُدري قال: إن ناساً كانوا عند فسطاط (٣) عائشة وأنا معهم بمكة، فمرّ بنا عثمان، فما بقي أحد من القوم إلا لعنه غيري؛ فكان فيهم رجل من أهل الكوفة، فكان عثمان على الكوفي أجرأ منه على غيره، فقال: يا كوفي، أتشتمني ؟ فلما قدم المدينة كان يتهدده؛ قال: فقيل له: عليك بطلحة. قال: فانطلق معه حتى دخل على عثمان، فقال عثمان: والله لأجلدنه مائة سوط! قال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا أن يكون زانياً. قال: والله لأحرمناً عطاءه! قال: الله يرزقه.

وَمَن جديث ابن أبي قُتيبة عن الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: خرج علينا ابنُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢٥.
 (٣) الفسطاطا: بيت يتخذ من الشعر.

مسعود ونحن في المسجد وكان على بيت مال الكوفة، و[ أمير ] الكوفة الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، فقال: يا أهل الكوفة، فقدت من بيت مالكم الليلة مائة ألف لم يأتني بها كتاب من أمير المؤمنين ولم يكتب لي بها براءة. قال: فكتب الوليد بن عقبة إلى عثمان في ذلك، فنزعه عن بيت المال.

ومن حديث الأعمش يرويه أبو بكر بن أبي شيبة قال: كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة، فقالوا: من يذهب بها إليه؟ قال عهار: أنا. فذهب بها إليه، فلما قرأها قال: أرغم الله أنفك، قال: وبأنف أبي بكر وعمر. قال: فقام إليه فوطئه حتى عشي عليه، ثم ندم عثمان، وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له: اختر إحدى ثلاث: إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش (١)، وإما أن تقتص. فقال: والله لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله! قال أبو بكر: فذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح، فقال: ما كان على عثمان أكثر مما صنع.

ومن حديث الليث بن سعد قال: مرَّ عبدُ الله بن عمر بحذيفة، فقال: لقد اختلف الناس بعد نبيهم، فها منهم أحد إلا أعطى من دينه، ما عدا هذا الرجل.

وسئل سعد بن أبي وقاص عن عثمان، فقال: أما والله لقد كان أحسننا وضوءاً وأطوَلنا صلاة، وأتلانا لكتاب الله، وأعظمنا نفقةً في سبيل الله ثم ولِيَ فأنكروا عليه شيئاً، فأتوا إليه أعظم مما أنكروا.

وكتب عثمان إلى أهل الكوفة حين ولاهم سعيد بن العاص: أما بعد، فإني كنتُ وليتكم الوليد بن عقبة غلاماً حين ذهب شرهه وثاب حلمه، وأوصيتُه بكم ولم أوصكم به، فلما أعيتكم علانيتُه طعنتم في سريرته؛ وقد وليتكم سعيد بن العاص وهو خير عشيرته، وأوصيكم به خيراً، فاستوصوا به خيراً.

وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه ، وكان عامله على الكوفة ، فصلى بهم الصبح

<sup>(</sup>١) الأرش: الدَّية.

ثلاث ركعات وهو سكران، ثم التفت إليهم فقال: وان شئتم زدتكم! فقامت عليه البينة بذلك عند عثمان، فقال لطلحة: قم فاجلده. قال لم أكن من الجالدين. فقام إليه علي فجلده.

وفيه يقول الحطيئة:

شهِدَ الحطيئة يومَ يلْقى ربَّهُ ليَزيدهُمْ خيْراً ولو قبِلَوا مَسَكوا عنانك إذ جَرَبْت ولو

أنّ الوليدَ أَحَدَّ بِسِالعُسِذُر لَجَمَعْتَ بِينَ الشَّفْعِ والوِتْسِرِ (١) تَركوا عِنانيك لم تَسزَلْ تَجْرِي

ابن دأب قال: لما أنكر الناس على عثمان ما أنكروا، اجتمعوا إلى علي وسألوه أن يلقى لهم عثمان، فأقبل حتى دخل عليه فقال: إن الناس ورائي قد كلموني أن أكلمك؛ والله ما أدري ما أقول لك؛ ما أعرف شيئاً تُنْكُره، ولا أغلِمُك شيئاً تُنْكُره، ولا أغلِمُك شيئاً تُنكره، ولا أبي قحافة بأولَى بعمل الحق منك، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك؛ وما نُبصِّرُك من عَمّى، وما نُعلِّمُك من جَهْل، وإن الطريق لبيِّن واضح، تعلم يا عثمان أن أفضل الناس عند الله إمام عدل هُدِي وهَدَى، فأحيا سُنة معلومة، وأمات بدعة مجهولة؛ وأن شر الناس عند الله إمام ضلالة ضلَّ وأضلَّ، فأحيا بدعة مجهولة، وأمات سُنة معلومة؛ وإني سمعت رسول الله عَيْلِيَّ يقول: يؤتى بالإمام الجائر يوم القيامة ليس معه ناصر ولا له عاذر، فيلقى في جهنم فيدور دوْرَ الرحى (٢)، يرتطم في غمرة النار إلى آخر الأبد. وأنا أحذرك أن تكون إمامَ هذه الأمة يرتطم في غمرة النار إلى آخر الأبد. وأنا أحذرك أن تكون إمامَ هذه الأمة المقيامة يرج بهم أمرهم ويمرجون. فخرج عثمان، ثم خطب خطبته التي أظهر فيها التوبة.

وكان عليّ كلما اشتكى الناسُ إليه أمْر عثمان، أرسل ابنَه الحسن إليه، فلما أكثر

<sup>(</sup>١) الشفع: المزدوج، والوتر: المفرد.

<sup>(</sup>٢) الرحى: حجر الطحن.

عليه قال له: إن أباك يرى أن أحداً لا يَعلم ما يعْلم، ونحن أعلم بما نفعل، فكُف عنا ! فلم يبعث عليِّ ابنَه في شيء بعد ذلك.

وذكروا أن عثمان صلى العصر ثم خرج إلى عليّ يعوده في مرضه ومروان معه ، فرآه ثقيلاً ، فقال : أما والله لولا ما أرى منك ما كنت أتكلم بما أريد أن أتكلم به ، والله ما أدري أي يوميك أحبّ إليّ أو أبغض ، أيوم حياتك أو يوم موتك! أما والله لئن بقيت لا أعدم شامتاً يَعدّك كَنفاً (۱) ، ويتخذك عضداً (۲) ، ولئن مت لأفجعن بك ، فحظي منك حظ الوالد المشفق من الولد العاق : إن عاش عقه ، وإن مات فجعه! فليتك جعلت لنا من أمرك علماً نقف عليه ونعرفه ، إمّا صديق مسالم ، وإمّا عدو معان ، ولم تجعلني كالختنق بين السماء والأرض ، لا يرقى بيد ، ولا يهبط برجل! أما والله لئن قتلتك لا أصيب منك خلفاً ، ولئن قتلتني لا تصيب مني خلفاً : وما أحب أن أبقى بعدك! . قال مروان : إي والله ، وأخرى ، إنه لا ينال ما وراء ظهورنا حتى تكسر رماحنا وتقطع سيوفنا ؛ فها خير العيش بعد هذا ؟ فضرب عثمان في صدره وقال : ما يُدخلك في كلامنا ؟ فقال عليّ : إني والله في شغل عن جوابكها ، ولكني أقول كها قال أبو يوسف ﴿ فصبر جيل والله المستعانُ على ما تصفون ﴾ (٢) .

وقال عبد الله بن العباس: أرسل إلى عثمان فقال لي: اكفني ابنَ عمّك! فقلت: إن ابن عمي ليس بالرجل يُرَى له ولكنه يَرى لنفسه، فأرسلْني إليه بما أحببت. قال: قل له فليخرج إلى ماله بينبُع، فلا أغتم به ولا يغتم بي فأتيت علياً فأخبرته، فقال: ما اتخذني عثمان إلا ناصحاً. ثم أنشد يقول:

فكيف به أنِّي أداوي جراحه فيدْوَى فلا مل الدواء ولا الداء

أما والله إنه ليختبر القوم، فأتيت عثمان، فحدّثته الحديث كله إلا البيت الذي أنشده وقوله إنه ليختبر القوم؛ فأنشد عثمان:

<sup>, (</sup>١) الكَنف: الجناح والظل، وكنفا الرجل حصناه عن يمينه وشماله.

<sup>(</sup>٢) العضد: المعين. (٣) سورة يوسف الآية ١٨.

فكيف به أنِّي أداوي جراحه فيدْوَى فلا ملَّ الدواء ولا الداء

وجعل يقول: يا رحيم انصرني! يا رحيم انصرني! يا رحيم انصرني! قال: فخرج على إلى ينبع، فكتب إليه عثمان حين اشتد الأمر:

أمَّا بعد، فقد بلغ السيل الزُّبَى (١) وجاوز الحزام الطُّبيين، وطَمِع فيَّ من كان يضعف عن نفسه:

وإنكَ لم يفخَر عليكَ كفاخِرِ ضعيفٍ ولم يَغْلَبْك مثْل مُغلَّبِ فأقبل إليَّ على أيِّ أمريك أحببتَ، وكن لي أو عليَّ، صديقاً كنتَ أو عدوًا. فإنْ كنتُ مأكولاً فكنْ خيرَ آكِل وإلا فأَدْركْنَى ولمَا أُمَـــزَّق

## خلافة على بن أبي طالب

#### رضي الله عنه

قال: لما قُتل عثمان بن عفان، أقبل الناس يهرعون إلى على بن أبي طالب، فتراكمت عليه الجماعة في البيعة، فقال: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك لأهل بدر ليبايعوا. فقال: أين طلحة والزبير وسعد؟ فأقبلوا فبايعوا، ثم بايعه المهاجرون والأنصار، ثم بايعه الناس، وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنة خسس وثلاثين، وكان أول من بايعه طلحة، وكانت أصبعه شلاً و أن فتطير منها علي وقال: ما أخلقه أن ينكث! فكان كها قال على رضى الله عنه.

## نسب علي بن أبي طالب

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.

<sup>(</sup>١) الزَّبى: جمع زبية، وهي الرابية لا يعلوها الماء. ويضرب هذا المثل.. بلغ السيل الزبى، للأمر إذا اشتد حتى جاوز الحد.

<sup>(</sup>٢) أصبع شلاء: يبست وبطلت حركتها أو ضعفت.

#### صفته

كان أصلع بطيناً حمش الساقين (١).

صاحب شرطته: معقل بن قيس الرياحي، ومالك بن حبيب اليربوعي.

وكاتبه سعيد بن نِمْران، وحاجبه: قنبر مولاه.

وقتل يوم الجمعة بالكوفة، وهو خارج إلى المسجد لصلاة الصبح، لسبع بقين من شهر رمضان، فكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر، وصلى عليه ولده الحسن، ودفن برحبة الكوفة، ويقال: في لحف (٢) الحيرة، وعمى قبره.

واختلف في سنه، وقال الشعبي: قتل عليّ رحمه الله وهو ابن ثمان وخمسين سنة. وولد علىّ بمكة في شعب بني هاشم.

### فضائل على بن أبي طالب

#### كرّم الله وجهه

أبو الحسن قال: أسلم عليّ وهو ابن خمس عشرة سنة، وهو أول من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه. وقال له النبي عَلَيْكُ : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا نبيّ بعدي.

وبهذا الحديث سمت الشيعة على بن أبي طالب الوصيّ؛ وتأولوا فيه أنه استخلفه على أمته؛ إذ جعله منه بمنزلة هارون من موسى؛ لأنّ هارون كان خليفة موسى على قومه إذا غاب عنهم.

### وقال السيد الحميري رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>١) حش الساقين: دقيقها. (٢) اللحف: الصقع.

# إني أديب بما دانَ الوصيُّ بــه وشاركتْ كفَّه كفِّي بصِفِّينا

وجع النبي عَيِّلِيَّهُ فاطمة وعليا والحسن والحسن، فألقى عليهم كساءه وضمهم إلى نفسه؛ ثم تلا هذه الآية ﴿إنما يُريدُ الله ليُذهبَ عنكم الرَّجْسَ أهلَ البيت ويطهِّرَكم تطهيراً ﴾ (١) . فتأولت الشيعة الرجس هنا بالخوض في غيرة الدنيا وكدورتها .

وقال النبي عَيِّلِيَّةٍ يوم خيبر: لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحبُّ اللهَ ورسولَه؛ ويحبه اللهُ ورسولُه، لا يمسي حتى يفتحَ الله له. فدعا علياً، وكان أرمدَ، فتفل<sup>(۲)</sup> في عينيه وقال: اللهم قِه داء الحرّ والبرد. فكان يلبس كُسوةَ الصيف في الشتاء، وكسوةَ الشتاء في الصيف، ولا يضرُّه.

أبو الحسن قال: ذُكِر عليِّ عند عائشة فقالت: ما رأيت رجلاً أحبَّ إلى رسول الله عَلِيْ منه، ولا رأيتُ امرأة كانت أحبَّ إليه من امرأته.

وقال عليُّ بن أبي طالب: أنا أخو رسول الله عَلِيُّ وابن عمِّه، لا يقولها بعدي إلا كذاب .

الشعبي قال: كان عليُّ بن أبي طالب في هذه الأمة مثل المسيح بن مريم في بني إسرائيل: أحبَّه قومٌ فكفروا في حبه، وأبغضه قوم فكفروا في بغضه!

وقال النبي عَيْلِكُمْ : الحسنُ والحسين سيَّدا شباب أهل الجنة ، وأبوهما خيرٌ منهما .

أبو الحسن قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يَقْسِم بيتَ المال في كل جمعة حتى لا يُبقي منه شيئاً ؛ ثم يُفرَش له ويقيل (٢) فيه ، ويتمثل بهذا البيت:

هــذا جَنـايَ وخِيـارُه فِيــه إذ كـل جـان يَــدُه إلى فيــه

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) تفل: بصق.

<sup>(</sup>٣) يقيل: ينام وسط النهار.

كان علي بن أبي طالب إذا دخل بيت المال ونظر إلى ما فيه من الذهب والفضة قال:

آبيضِي وآصفرِّي وغُرِّي غيْري إني مـــن اللهِ بكـــلِّ خيرِ

ودخل رجل على الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أنهم يزعمون أنك تُبغض عليّاً؟ قال: فبكى الحسن حتى آخضلَّت لحيتُه، ثم قال: كان على بن أبي طالب سهماً صائباً من مرامي الله على عدوه، وربانيَّ هذه الأمة وذا فضلها وسابقتِها، وذا قرابة قريبةٍ من رسول الله على على النَّومَةِ (١) عن رسول الله، ولا الملولة في ذات الله، ولا السَّروقة (٢) لمال الله؛ أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة، وأعلام بينة، ذلك عليَّ بن أبي طالب يا لُكع.

### يوم الجمل

أبو اليقظان قال: قدم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعائشة أم المؤمنين البصرة؛ فتلقاهم الناس بأعلى المربد، حتى لو رموا بحجر ما وقع إلا على رأس إنسان؛ فتكام طلحة، وتكلمت عائشة، وكثر اللغط؛ فجعل طلحة يقول: أيها الناس، أنصتوا! وجعلوا يُرهِجُون ولا ينصتون، فقال: أف! أف! فراشُ نار وذُبابُ طمع!

وكان عثمان بن حنيف الأنصاري عامل علي بن أبي طالب على البصرة، فخرج اليهم في رجاله ومن معه؛ فتواقفوا حتى زالت الشمس، ثم اصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً: أن يكفوا عن القتال حتى يقدم علي بن أبي طالب، ولعثمان بن حنيف دار الإمارة، والمسجد الجامع، وبيت المال؛ فكفوا.

ووجه على بن أبي طالب الحسن ابنه، وعمار بن ياسر، إلى أهل الكوفة يستنفرانهم، فنفر معهما سبعة آلاف من أهل الكوفة؛ فقال عمار: أما والله إني لأعلم أنها زوجتُه في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله ابتلاكم بها لتتبعوه أو تتبعوها.

<sup>(</sup>١) النومة: الكثير النوم. (٢) السروقة: الذي يسرق كثيراً.

وخرج علي في أربعة آلاف من أهل المدينة، فيهم ثمانمائة من الأنصار، وأربعهائة من شهد بيعة الرضوان مع النبي على الله على مع ابنه محمد بن الحنفية، وعلى ميمنته الحسن، وعلى ميسرته الحسين، وعلى الخيل عهار بن ياسر، وعلى الرّجالة محمد ابن أبي بكر، وعلى المقدمة عبد الله بن عباس؛ ولواء طلحة والزبير مع عبد الله بن حكيم بن حزام، وعلى الخيل طلحة بن عبيد الله وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير؛ فالتقوا بموضع قصر عبيد الله بن زياد في النصف من جمادي الآخرة يوم الخميس، وكانت الوقعة يوم الجمعة.

وقالوا: لمَّا قدم على بن أبي طالب البصرة، قال لابن عباس: آئت الزبير ولا تأت طلحة ؛ فإن الزبير ألين، وأنت تجد طلحة كالثور عاقصاً (١) بقرنه يركب الصعوبة (٢) ويقول هي أسهل؛ فأقرئه السلام وقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز، وأنكرتني بالعراق! فها عدا ما بدا ؟.

قال ابن عباس: فأتيته فأبلغته، فقال: قل له: بيننا وبينك عهد خليفة ودمُ خليفة، واجتماع ثلاثة وانفراد واحد، وأمَّ مبرورة، ومشاورة العشيرة، ونشر المصاحف، نُحِلَّ ما أَحَلَتْ، ونُحرِّم ما حَرَّمَتْ.

وقال علي بن أبي طالب: ما زال الزبيرُ رجلاً منا أهلَ البيت حتى أدركه ابنُه عبد الله فلفته عنا .

وقال طلحة لأهل البصرة وسألوه عن بيعة علي، فقال: أَدْخَلُونِي في حَسَّ ثم وضعوا اللجَّ على قَفَيَّ فقالوا بايع وإلا قتلناك. قوله اللج: يريد السيف، وقوله قفي: لغة طي، وكانت أمه طائية.

وخطبت عائشة أهل البصرة يوم الجمل فقالت: أيها الناس، صه صه!

<sup>(</sup>١) عقص بقرنه: التوى قرناه على أذنيه الى الخلف. وعقص الرجل: ساء خلقه.

<sup>(</sup>٢) الصعوبة: الناقة الصعبة.

الموعظة؛ لا يتَّهمني إلا من عصى ربَّه؛ ومات رسول الله عَيْلِيُّ بين سَحْري ونحري؛ فأنا إحدى نسائه في الجنة، [له] اذخرني ربي وسلّمني من كل بُضع (١)، وبي ميز بين منافقكم ومؤمنكم، وبي أرخص لكم في صعيد الأبواء؛ ثم أبي ثالثُ ثلاثة من المؤمنين، وثاني اثنين في الغار، وأول من سُمِّي صِدِّيقاً؛ مضى رسول الله عَيْرُ اللَّهِ عَالِيُّةٍ راضياً عنه، وطوَّقه طوْقَ الإمامة؛ ثم اضطرب حبل الدين فمسك أبي بطرفيه، ورَتَق (٢) لكم أثناءه، فوقم (٢) النفاق، وأغاض نبعَ الردة، وأطفأ ما حشَّت (١) يهود؛ وأنتم يومئذ جحظُ العيون، تنظرون، وتسمعون الصيحة، فرأب الشَّأي (٥)، وأوْذَم (١) العَطلة، وانتاش (٧) من الهوّة، وآجتحى (٨) دفينَ الداء، حتى أعطن (٩) الوارد، وأورد الصادر، وعلَّ الناهل، فقبضه الله واطئاً على هـامـات النفـاق مـذكيـاً نـار الحرب للمشركين، فانتظمت طاعتكم بحبله؛ ثم ولَّى أمركم رجلاً مُرعياً إذا رُكن إليه، بعيد ما بين اللابتين (١٠٠)، عُرَكة (١١٠) للأذاة بجنبه، يقظان الليل في نصرة الإسلام؛ فسلك مسلك السابقة، ففرق شمل الفتنة وجمع أعضاد ما جمع القرآن، وأنا نُصِبْ المسئلة عن مسيري هذا ، لم ألتمس إثماً ، ولم أُؤَرِّثُ (١٢) فتنة أوطئكموها . أقول قولي هذا صدقاً وعدلاً وإعذاراً وإنذاراً، وأسأل الله أن يُصلي على محد، وأنه يخلفه فيكم بأفضل خلافة المرسلين.

وكتبت أُمُّ سلمة زوج النبي عَيِّلِيَّهِ إلى عائشة أم المؤمنين إذ عزمتْ على الخروج إلى الجمل:

<sup>(</sup>١) بضع: أي من كل نكاح.

<sup>(</sup>٢) الرتق: ضد الفتق وأثناء الشيء: قوّاه.

<sup>(</sup>٣) وقم: قهر وأذلّ .

<sup>(</sup>٤) حشّ النار: أوقدها . (٥) الثأي: الإفساد .

<sup>(</sup>٦) العطلة من الدلاء: التي انقطع وذمها .

<sup>. (</sup>۷) انتاش: أخرج. (۸) اجتحى: استأصل.

<sup>(</sup> ٩ ) أعطن الوارد: حبس إبله عن الماء.

<sup>(</sup>١٠) مشى اللابة: الحرة. (١١) العرك: الدلك.

<sup>(</sup> ۱۲ ) أؤرث: أشعل وأوقد .

#### فأجابتها عائشة:

من عائشة أم المؤمنين إلى أم سلمة ، سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فها أقبلني لوعظك ، وأعرفني لحق نصيحتك ، وما أنا بمعتمرة (٥) بعد تعريج ، ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه بين فئتين متشاجرتين من المسلمين ، فإن أقعد ففي غير حرج ، وإن أمض فإلى ما لا غنى بي عن الازدياد منه ، والسلام .

وكتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان إذا قدمت البصرة:

من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان: سلام عليك؛ أما بعد، فإن أباك كان رأساً في الجاهلية، وسيداً في الإسلام وإنك من أبيك بمنزلة المصلّي

<sup>(</sup>١) إفلا تندحيه: أي لا توسعيه بخروجك إلى البصرة.

<sup>(</sup> ٢ ) الفراطة : التقدم .

<sup>(</sup>٣) أي أن تستخرج من الناقة أقصى سيرها .

<sup>(</sup>٤) الرقشاء: الحية لرقشة جلدها. (٥) الاعتار: الزيارة.

من السابق، يقال: كاد أو لحق؛ وقد بلغك الذي كان في الإسلام من مصاب عثمان ابن عفان؛ ونحن قادمون عليك، والعيان أشفى لك من الخبر. فإذا أتاك كتابي هذا فتبط (١) الناس عن علي بن أبي طالب، وكن مكانك حتى يأتيك أمري، والسلام.

#### فكتب إليها:

من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين؛ سلام عليك؛ أما بعد، فإنك أمرت بأمر وأمرْنا بغيره: أمرت أن تقرّي في بيتك، وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكونَ فتنة؛ فتركت ما أمرت به؛ وكتبت تنهيننا عما أمرنا به، والسلام.

وخطب على رضي الله عنه بأهل الكوفة يوم الجمل إذا أقبلوا إليه مع الحسن بن على ، فقام فيهم خطيباً فقال:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآخر المرسلين؛ أما بعد؛ فإن الله بعث محمداً على الثقلين كافة، والناسُ في اختلاف، والعرب بشرِ المنازل، مستضعفون لما بهم، فرأب الله به الثأي، ولأم به الصدع، ورتق به الفتق، وأمّن به السبيل، وحقن به الدماء، وقطع به العداوة المرغرة للقلوب، والضغائن المشحنة (٦) للصدور؛ ثم قبضه الله تعالى مشكوراً سعيه. مرضياً عمله، مغفوراً ذنبه، كريماً عند الله نُزُله؛ فيا لها مصيبة عمت المسلمين، وخصت الأقربين، ووليي أبو بكر، فسار فينا بسيرة رضا، رضي بها المسلمون؛ ثم ولي عمر، فسار بسيرة أبي بكر رضي الله عنها؛ ثم ولي عثمان، فنال منكم ونلتم منه؛ ثم كان من أمره ما كان، وضي الله عنها؛ ثم ولي عثمان، فنال منكم ونلتم منه؛ ثم كان من أمره ما كان، فأتيتموه فقتلتموه، ثم أتيتموني فقلتم؛ لو بايعتنا! فقلت؛ لا أفعل، وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتكم كفي فجذبتموها، وقلتم؛ لا نرضى إلا بك، ولا نجتمع إلا فبسطتموها، ونازعتكم علي تداكك (١) الإبل الهيم (١) على حياضها يوم ورودها، حتى عليك، وتداككتم علي تداكك (١) الإبل الهيم (١) على حياضها يوم ورودها، حتى

<sup>(</sup>١) ثبط: عوق وبَطّأ.

<sup>(</sup>٢) المشحنة: الموغرة.

<sup>(</sup>٣) التداكك: الازدحام. (٤) الهيم: جمع الأهيم، وهو العطشان.

ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعضاً فبايعتموني، وبايعني طلحة والزبير، ثم ما لبثا أن استأذناني إلى العمرة، فسارا إلى البصرة فقاتلا بها المسلمين، وفعلا بها الأفاعيل وهما يعلمان والله أني لست بدون من مضى، ولو أشاء أن أقول لقلت؛ اللهم إنها قطعا قرابتي، ونكثا بيعتي وألّبًا عليّ عدوّي؛ اللهم فلا تُحْكِم لهما ما أبرما، وأرهما المساءة فها عملا وأمّلاً!

وأملى على بن محمد عن مسلمة بن محارب، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب، عن أبي الأسود عن أبيه، قال: خرجت مع عمران بن حصين وعثان بن حنيف إلى عائشة فقلنا: يا أُمَّ المؤمنين، أخبرينا عن مسيرك هذا: عهد عَهدَه إليك رسول الله عائشة فقلنا: يا أُمَّ المؤمنين، أخبرينا عن مسيرك هذا: عهد عَهان بن عفان، إنا نقمنا عليه ضربه بالسوط، ومواضع من الحيمى حماها، وإمرة سعيد الوليد، فعدوتم عليه فاستحللتم منه الثلاث الحُرَم: حرمة البلد، وحرمة الخلافة، وحرمة الشهر الحرام؛ بعد أن مُصتموه كما يُهاص (١) الإناء فغضبنا لكم من سوط عثمان؛ ولا نغضب لعثمان من سيفكم؟! قلنا: ما أنت وسيفنا وسوط عثمان، وأنت حبيسُ رسول الله عنها أمرك أن تَقرِّي في بيتك، فجئت تضربين الناس بعضهم ببعض! قالت: وهل أحد يقاتلني أو يقول غير هذا؟ قلنا: نعم. قالت: ومن يفعل ذلك؟ هل أنت مبلغ عني يا عمران؟ قال: لست مبلغاً عنك حرفاً واحداً. قلت: لكني مُبلِّغ عنك، فهات ما شئت قالت: اللهم اقتل مذمًا قصاصاً بعثمان، وآرم الأشتر بسهم من سهامك لا يشوى، وأدرك عهراً بخفَره (٢) بعثمان.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الأحنف بن قيس، قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فانطلقت فأتيت طلحة والزبير، فقلت: إني لا أرى هذا إلا مقتولاً، فمن تأمراني به كما ترضيانه لي ؟ قالا: نأمرك بعليّ. قلت: فتأمراني به وترضيانه لي ؟ قالا: نعم. قال: ثم انطلقت حتى أتيت مكة، فبينا

<sup>(</sup>١) الموص: غسل لين، والدلك باليد.

<sup>(</sup>٢) يقال: خفربه، إذا نقض عهده وغدره.

نحن بها إذ أتانا قتل عثمان، وبها عائشة أم المؤمنين فانطلقت إليها فقلت: من تأمريني أن أبايع، قالت: على بن أبي طالب. قلت: أتأمريني به وترضّينه لي؟ قالت: نعم. قال: فمررت على عليّ بالمدينة فبايعته، ثم رجعت إلى البصرة وأنا أرى أن الأمر قد استقام، فما راعنا إلا قدوم عائشة أمِّ المؤمنين، وطلحة والزبير، قد نزلوا جانب الخريبة (١) ، قال: فقلت: ما جاء بهم؟ [قالوا]: قد أرسلوا إليك يستنصرونك على ـ دم عثمان؛ إنه قتل مظولماً. قال: فأتاني أفظع أمر لم يأتني قط؛ قلت: إن خذلان هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواريّ رسول الله عَلِيلَةٍ لشديد! وإن قتال ابن عم رسول الله عَلِيْتُهُ بعد أن أمروني ببيعته لشديد، قال: فلما أتيتهم قالوا: جئناك نستصرخك على دم عثمان، قتل مظلوماً! قال: فقلت: يا أم المؤمنين، أَنشُدُك الله أقلت لك: من تأمريني به وترضَّيْنه لي؟ فقلت: على ! قالت بلي، ولكنه بدل. قلت: يا زبير، يا حواريّ رسول الله، ويا طلحة، نشدْتكما بالله، أقلت لكما من تأمراني به وتَرضيانه لي ؟ فقلتها: على ! قالا: بلي ، ولكنه بدَّل . قال: والله لا أقاتلكم ومعكم أمُّ المؤمنين ، ولا أقاتل عليًّا ابن عم رسول الله عَلِيُّ ولكن اختاروا مني إحدى ثلاث خصال: إما أن تفتحوا لي باب الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى يقضي الله من أمره ما يقضي، وإما أن ألحق بمكة فأكون بها، أو أعتزل فأكون قريباً. خالوا: نأتمر ثم نرسل إليك قال: فائتمَروا . وقالوا : نفتح له باب الجسر فيلحق به المفارق والخاذل! أو يلحق بمكة فيفحشكم في قريش ويخبرهم بأخباركم! اجعلوه ههنا قريباً حيث تنظرون إليه . فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخين، واعتزل معه زهاء ستة آلاف من بني تميم .

#### مقتل طلحة

أبو الحسن قال: كانت وقعة الجمل يوم الجمعة في النصف من جمادي الآخرة، . التقوا فكان أول مصروع فينا طلحة بن عبيد الله، أتاه سهم غَرْب (٢) فأصاب ركبته

<sup>(1)</sup> الخريبة: موضع بالبصرة. (٢) سهم غرب: أي لا يدري راميه.

فكان إذا أمسكوه فتر الدم، وإذا تركوه انفجر؛ فقال لهم: اتركوه، فإنما هو سهم أرسله الله!

حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال طلحة يوم الجمل:

ندِمْتُ ندامَة الكُسَعِيِّ لَمَا طلبت رضا بني حَزْم برغمِي (١) اللهم خذ مني لعثمان حتى يرضى!

ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال: لما رأى مروان بن الحكم يوم الجمل طلحة بن عبيد الله، قال: لا أنتظر بعد اليوم بثأري في عثمان! فانتزع (٢) له سها فقتله.

ومن حديث سفيان الثوري قال: لما انقضى يوم الجمل خرج علي بن أبي طالب في ليلة ذلك اليوم ومعه مولاه وبيده شمعة يتصفح وجوه القتلى، حتى وقف على طلحة ابن عبيد الله في بطن واد متعفرا، فجعل يمسح الغبار عن وجهه ويقول: أعْزِزْ علي يا أبا محد أن أراك متعفراً تحت نجوم السهاء وفي بطون الأودية، إنا لله وإنا إليه راجعون! أشقيت نفسي، وقتلت معشري! إلى الله أشكو عُجَري وبُجَري (أ)! ثم قال: والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثهان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ﴿ ونَزعْنا ما في صُدورِهِمْ مِن غلِّ إخواناً على سُرُرٍ مُتقابلينَ ﴾ (أ). وإذا لم نكن نحن فمن هم ؟

أبو إدريس عن ليث بن طلحة عن مطرف أن علي بن أبي طالب أجلس طلحـة يــوم الجمل ومسح الغبار عن وجهه وبكى عليه!

ومن حديث سفيان، أن عائشة ابنة طلحة كانت ترى في نومها طلحة، وذلك بعد موته بعشرين يوما؛ فكان يقول لها: يا بُنيَّة، أخرجيني من هذا الماء الذي يؤذيني! فلما

<sup>(</sup>١) الكسعي: يضرب به المثل في الندامة . (٢) العجر والبجر: العيوب والأحزان .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الحجر الآية ٤٧ .

آنتبهت من نومها جمعت أعوانها ثم نهضت فنبشته، فوجدته صحيحاً كما دفن لم تنحسر له شعرة، وقد اخضر جنبه كالسلق من الماء الذي كان يسيل عليه، فلفته في الملاحف واشترت له عرصة بالبصرة فدفنته فيها وبنت حوله مسجدا. قال: فلقد رأيت المرأة من أهل البصرة تُقْبِل بالقارورة من البان فتصبها على قبره حتى تفرغها، فلم يزلن يفعلن ذلك حتى صار تراب قبره مسكا أذفر.

ومن حديث الخُشنى قال: لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، وجدوا في تركته ثلثهائة بهار (١) من ذهب وفضة \_ والبهار مزود من جلد عجل.

وقع قوم في طلحة عند عليّ بن أبي طالب، فقال: أما والله لئن قلتم فيه إنه لكما قال الشاعر:

فتيَّ كان يُدْنيه الغنيَ مِن صديقه إذا ما هو آستغنَى، ويُبعِدُهُ الفقْـرُ كَـأَنَّ الشَّرِيَـا عُلِّقـتْ في يَمينِــه وفي خدِّه الشَّعْرَى وفي الآخرِ البدرُ<sup>(۲)</sup>

## مقتل الزبير بن العوّام

شريك عن الأسود بن قيس قال: حدثني من رأى الزبير يوم الجمل يقعص الخيل بالرمح قعصا، فنوه به عليٍّ: أبا عبد الله، أتذكر يوماً أتانا النبي عَيِّلِيٍّ وأنا أناجيك فقال: أتناجيه، والله ليقاتلنَّك وهو ظالم لك! قال: فصرف الزبير وجه دابته وانصرف.

قال أبو الحسين: لما انحاز الزبير يوم الجمل، مرّ بماء لبنى تميم؛ فقيل للأحنف بن قيس: هذا الزبير قد أقبل. قال: وما أصنع به أن جَمَع بين هذين الغَزِيَّيْن (٢) وترك الناس وأقبل؟ \_ يريد بالغزيّين: المعسكرين \_، وفي مجلسه عمرو بن جُرْموز المجاشعي؛ فلما سمع كلامه قام من مجلسه واتبعه حتى وجده بوادي السباع نائماً

<sup>(</sup> ۱ ) البهار: شيء يوزن به .

<sup>(</sup>٢) الشعرى: تُكوكب نيّر يطلع عند شدة الحر. (٣) الغزيّ: جمع غاز.

فقتله، وأقبل برأسه إلى على بن طالب، فقال على: أبشِرْ بالنار! سمعت رسول الله صَالله يقول: بشروا قاتل الزبير بالنار! فخرج عمرو بن جرموز وهو يقول:

أتيْتُ عليّا برأس الزُّبيْسِ وكنتُ أَحْسِبُها زُلْفُهُ فبشَّرَ بالنَّار قبلَ العيان فبئس بشارَةُ ذي التحْفَه

ومن حديث ابن أبي شيبة قال: أقبل رجل بسيف الزبير إلى الحسن بن علي فقال: لا حاجة لي به، أدخلُه إلى أمير المؤمنين. فدخل به إلى على فناوله إيَّاهَ وقال: هذا سيف الزبير . فأخذه على ، فنظر إليه مليا ، ثم قال: رحم الله الزبير ! لطالمافرَّجَ الله به الكَرْبَ عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقالت امرأة الزبير ترثيه:

غدرَ ابنُ جُرْموز بفارس بُهْمة يا عمروُ لو نبَّهْتَهُ لوجَدْتَهُ تْكَلّْتُكَ أُمُّـكَ إِن قَتْلُـتَ لَمُسْلِمًا

يومَ الهياج وكان غيْـرَ مُعَـرَّدِ (١) لا طائشاً رعِشَ الجنان ولا الْيَـدِ حلَّت عليك عقوبة المعتملد

وقال جرير ينعي على بن مُجاشع قتل الزبير رضي الله تعالى عنه:

تَدْعُو بِبَطْنِ الوادِيَيْـن هــديلاَ (٢) جاراً وأكْــرَم ذا القتيـــلَ قتيلاً شَعَت ضِنْفَك فرْسخاً أو ملا ترْجو القُيون مَع الرسول سبيلاً (٣)

إنى تُــذَكِّــرُني الزبْيرَ حمامَــة قالت قريشٌ ما أذلَّ مُجاشعاً لو كنت حُرّا يا ابنَ قَين مُجاشِع أفبعْدَ قَتْلِكم خليلَ مُحمَّدٍ

هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: دعاني أبي يوم الجمل فقمت عن يمينه، فقال: إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا سأُقتل مظلوما، وإن أكبر همي ديْني، فبعْ مالي ثم اقض ديني؛ فإن فضل شيء فثلثه لولدك، وإن

<sup>(</sup>١) فارس بهمة: لا ينثني عن شيء أراده .

<sup>(</sup>٢) الهديل: فرخ تزعم الأعراب أنه كان في عهد نوح عليه السلام مات عطشاً فلا زالت الحيائم يندبنه .

<sup>(</sup>٣) سبيلا: أي سببا ووصلة.

عجزتَ عن شيء يا بُني فاستعن مولاي . قلت: ومن مولاك يا أبت؟ قال: الله!

قال عبدُ الله بن الزبير: فوالله ما بقيتُ بعد ذلك في كربة من دينه أو عسرة إلا قلت: يا مولى الزبير، آقض عنه دينه! فيقضيه، قال: فقتل الزبير ونظرت في دَيْنه، فإذا هو ألف ألف ومائة ألف. قال: فبعث ضيعة له بالغابة (١) بألف ألف وسمائة ألف، ثم ناديت: من كان له قِبَلَ الزبير شيء فليأتنا نقضه. فلما قضيت دينه أتاني إخوتي فقالوا: آقسِمْ بيننا ميراثنا. قلت: والله لا أقسم حتى أنادي أربع سنين بالمواسم: من كان له على الزبير شيء فليأتنا نقضه. فلما مضت الأربعُ سنين أخذت بالمواسم: من كان له على الزبير شيء فليأتنا نقضه. فلما مضت الأربعُ سنين أخذت الثلث لولدي؛ ثم قسمت الباقي، فصار لكل امرأة من نسائه \_ وكان له أربع نسوة \_ في ربع الثمن ألف ألف وسبعائة ألف.

ومن حديث ابن أبي شيبة قال: كان عليٌّ يخرج مناديه يوم الجمل يقول: لا يُسْلَبَنَّ قتيل، ولا يُتَبعُ مُدّبر، ولا يُجهَزُ على جريح.

قال: وخرج كعب بن ثور من البصرة قد تقلد المصحف في عنقه؛ فجعل ينشره بين الصفين ويناشد الناس في دمائهم، إذ أتاه سهم فقتله وهو في تلك الحال، لا يدري من قتله.

وقال على بن أبي طالب يوم الجمل للأشتر \_ وهو مالك بن الحرث \_ وكان على الميمنة: آحمل. فحمل فكشف من بإزائه، وقال لهاشم بن عقبة أحد بني زهرة بن كلاب، وكان على الميسرة، آحْمِل. فحمل فكشف من بإزائه؛ فقال على الأصحابه: كيف رأيتم ميسرتي وميمنتي.

## ومن حديث الجمل 🤚

الخشني عن أبي خاتم السجستاني قال: أنشدني الأصمعي عن رجل شهد الجمل قول:

<sup>(</sup>١) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام.

شهِدْتُ الحروبُ وشَيَبْنَنِي فلم تَرَ عَيْنِي كَيوْمِ الجَمَلُ الْمَلُ أَضِرَ على مُوْمِنِ فِتْنَة وأَفْتك منهُ لخرْقِ بطلْ (() فليْت الظعينة في بيْتِها وليْتَك عسْكَرُ لَم ترتجِلْ

وكان جملها يُدْعَى عسكرا، حملها عليه يَعْلَى بن مُنْية، وهبه لعائشة وجعل له هودجا من حديد، وجهز من ماله خسمائة فارس بأسلحتهم وأزودتهم وكان أكثر أهل البصرة مالا. وكان بن أبي طالب يقول: بُليت بأنض الناس، وأنطق الناس وأطوع الناس في الناس، يريد بأنض الناس: يعلي بن مُنية، وكان أكثر الناس ناضاً، ويريد بأنطق الناس: عليمة أم المؤمنين.

أبو بكر بن أبي شيبة عن مخلد بن عبيد عن التميمي قال: كانت راية عليّ يومَ الجمل سوداء، وراية أهل البصرة كالجمل.

الأعمش عن رجل سماه قال: كنت أرى عليا يوم الجمل يحمل فيضرب بسيفه حتى ينثني، ثم يرجع فيقول: لا تلوموني ولوموا هذا! ثم يعود ويقوِّمه.

ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال: قال عبد الله بن الزبير؛ التقيتُ مع الأشتر يوم الجمل، فما ضربته ضربة حتى ضربني خسة أو ستة، ثم جر برجلي فألقاني في الخندق، وقال: والله لولا قُرْبُك من رسول الله عليه ما اجتمع فيك عضو إلى آخر.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: أعطت عائشة الذي بشَّرها بحياة ابن الزبير إذ التقى مع الأشتر يوم الجمل، أربعة آلاف.

سعيد عن قتادة قال: قتل يوم الجمل مع عائشة عشرون ألفاً ، منهم ثمانمائة من بني ضبة .

وقالت عائشة: ما أنكرت رأس جملي حتى فقدت أصوات بني عديّ.

<sup>(</sup>١) الخرق: السخيّ، والفتى الحسن الكريم الخليقة .

<sup>(</sup>٢) أَنضُ الناس: أَي أكثرهم نضاً . والنَّضَّ: ما تحول ورقاً أو عينا .

وقتل من أصحاب عليّ خسمائة رجل، لم يرعف منهم إلا عِلْباء بن الهيثم وهند الجملى، قتلهما إبن اليثربي، وأنشأ يقول:

إِنَّي لَمِنْ يَجْهِلُنِي آبنُ اليَّشْرِبِتِيَّ قَتَلْتُ عَلَبِاءً وهِنِدَ الجَمَلِي

عبد الله بن عون عن أبي رجاء قال: لقد رأيت الجمل حينئذ وهو كظهر القنفذ من النبل، ورجل من بني ضبة آخذ بخُطامه (١) وهو يقول:

نَحْنُ بَنُو ضَبَّةَ أَصَحابُ الجَمَلْ المُوْتُ أَحْلَى عِندنا مِنَ العسَلْ ننْعي آبن عفَّان بأطرافِ الأسلْ

غُندَر قال: حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة \_ وكان مع علي بن أبي طالب يوم الجمل \_ والحارث بن سويد \_ وكان مع طلحة والزبير \_ وتذاكرا وقعة الجمل؛ فقال الحارث بن سويد: والله ما رأيت مثل يوم الجمل لقد أشرعوا رماحهم في صدورنا، وأشرعنا رماحنا في صدورهم، ولو شاءت الرجال أن تمشي عليها لمشت؛ يقول هؤلاء: لا إله إلا الله والله أكبر ويقول هؤلاء: لا إله إلا الله والله أكبر، فوالله لوددت أني لم أشهد ذلك اليوم وأني أعمى مقطوع اليدين والرجلين.

وقال عبد الله بن سملة: والله ما يسرني أني غبت عن ذلك اليوم، ولا عن مشهدِ شهده عليٌّ بن أبي طالب، بحُمْر النَّعم.

على بن عاصم عن حصين قال: حدثني أبو جُميلة البكاء قال: إني في الصف مع علي بن أبي طالب. إذ عُقر بأم المؤمنين جملُها؛ فرأيت محمد بن أبي بكر وعهار بن ياسر يشتدان بين الصفين أيها يسبقُ إليها، فقطعا عارضة الرحل واحتملاها في هودجها.

ومن حديث الشعبي قال: من زعم أنه شهد الجمل من أهل بدر إلا أربعةٌ فكذَّبه:

<sup>(</sup>١) الخطام: الزمام.

كان على وعهار في ناحية، وطلحة والزبير في ناحية.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني خالد بن مخلد عن يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبررى قال: انتهى عبد الله بن بديل إلى عائشة وهي في الهودج، فقال؛ يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أتعلمين أني أتيتك يوم قتل عثمان، فقلت لك: إن عثمان قد قتل فها تأمرينني؟ فقلت لي آلزَمْ عليا! فوالله ما غير ولا بدل، فسكتت، ثم أعاد عليها فسكتت، ثلاث مرات؛ فقال: اعقروا الجمل! فعقروه، فنزلت أنا وأخوها محمد بن أبي بكر فاحتملنا الهودج حتى وضعناه بين يدي علي فسر به، فأدخل في منزل عبد الله بن بديل.

وقالوا: لما كان يومَ الجمل ما كان وظفر علي بن أبي طالب حتى دنا من هودج عائشة، كلمها بكلام، فأجابته: مَلَكْتَ فأَسْجِعْ (١)! فجهزها عليّ بأحسن الجهاز، وبعث معها أربعين امرأة؛ وقال بعضهم: سبعين امرأة، حتى قدمت المدينة.

عكرمة عن ابن عباس قال: لما انقضى أمرُ الجمل، دعا على بن أبي طالب بآجُرَّتين فعلاها، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

يا أنصار المرأة، وأصحاب البهيمة، رغا فجئتم، وعُقِر فهربتم، نزلتم شرَّ بلاد، [ أقربها من الماء] وأبعدَها من السماء، بها مغيض (٢) كل ماء، ولها شر أسماء، هي البصرة، والبصيرة، والمؤتفكة، وتدمر. أين ابن عباس؟ قال: فدعيتُ له من كل ناحية، فأقبلتُ إليه، فقال: إيتِ هذه المرأة فلترجع إلى بيتها التي أمرها الله أن تقرّ فيه. قال: فجئت فاستأذنت عليها، فلم تأذن لي، فدخلت بلا إذن، ومددتُ يدي إلى وسادة في البيت فجلست عليها، فقالت: تالله يا بن عباس ما رأيتُ مثلك، تدخل بيتنا بلا إذننا، وتجلس على وسادتنا بغير أمرنا! فقلتُ: والله ما هو بيتُكِ، وما بيتُكِ بيتنا بلا إذننا، وتجلس على وسادتنا بغير أمرنا! فقلتُ: والله ما هو بيتُكِ، وما بيتُكِ إلى الذي أمَوك الله أن تقرّي فيه فلم تفعلي! إنّ أمير المؤمنين يأمُرك أن ترجعي إلى

<sup>(</sup>١) سجع: يقال: إذا ملكت فاسجع: أي أحسن العفو.

<sup>(</sup> ٢ ) المغيض: المكان الذي يغيض فيه الماء.

بلدك الذي خرجتِ منه. قالت: رحم الله أمير المؤمنين ذاك: عمر بن الخطاب! قلت: نعم، وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قالت: أبيت أبيت! قلت: ما كان إباؤك إلا فواق (۱) ناقة بكيئة (۱) ثم صرتِ ما تُحلين ولا تُمرين، ولا تأمرين ولا تنهين! قال: فبكت حتى علا نشيجها، ثم قالت: نعم أرجع، فإن أبغض البلدان إلي بلد أنتم فيه! فقلت: أما والله ما كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين أماً، وجعلنا أباك لهم صديقا. قالت: أتمن علي برسول الله يا بن عباس؟ قلت: نعم نمن عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمنت به علينا!

قال ابن عباس: فأتيت عليا فأخبرته، فقبّل بين عيني وقال: بأبيي ذَرّيَّة بعضُها من بعض والله سميع عليم .

ومن حديث ابن أبي شيبة عن ابن فُضيل عن عطاء بن السائب: أنّ قاضيا من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت رؤيا أفظعتني. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معها نصفين. قال: فمَعَ أيها كنت؟ قال: مع القمر على الشمس. قال عمر بن الخطاب ﴿وجعلْنا الليلَ والنّهار آيتْينِ فمحَونًا آيةَ الليلِ وجعلنا آيةَ النهارَ مُبْصرةٌ ﴾ (٢). فانطلِق، فوالله لا تعمل لي عملا أبدا. قال: فبلغني أنه قُتِل مع معاوية بصِفِين.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: أقبل سليان بن صُرَد، وكانت له صحبة مع النبي على الله على بن أبي طالب بعد وقْعة الجمل؛ فقال ل: تَنأنأت (٤) وتزحزت وتربصت، فكيف رأيت الله صنع؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنّ الشَّوْط بَطِين (٥)، وقد بقى من الأمور ما تعرف به عدوَّك من صديقك.

<sup>(</sup>١) الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت.

<sup>(</sup>٢) البكيئة من النوق: التي قلّ لبنها .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٤) تنأنأت: قصرت وعجزت.

<sup>(</sup>٥) بطين: بعيد.

وكتب عليُّ بن أبي طالب إلى الأشعث بن قيس بعد الجمل، وكان والياّ لعثهان على أذربيجان:

سلام عليك؛ أما بعد، فلولا هنات كنّ منك لكنت أنت المقدّم في هذا الأمر قبْل الناس، ولعل أمرك يحمل بعضا إن اتقيت الله، وقد كان من بيعة الناس إياي ما قد بلغك، وقد كان طلحة والزبير أول من بايعني ثم نكثا بيعتي من غير حدث ولا سبب، وأخرجا أمّ المؤمنين فساروا إلى البصرة وسرْتُ إليهم فيمن بايعني من المهاجرين والأنصار، فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه فأبوا، فأبلغت في الدعاء وأحسنت في البُقْيا، وأمرت أن لا يُذَفَّ (١) على جريح، ولا يُتَبع منهزم، ولا يُسْلَب قتيل، ومن ألقى سلاحه وأغلق بابه فهو آمن، واعلم أنّ عملك منهزم، ولا يُسْلَب قتيل، ومن ألقى سلاحه وأغلق بابه فهو آمن، واعلم أنّ عملك ليس لك بطعْمة، إنما هو أمانة في عنقك، وهو مال من مال الله وأنت من خُزَّاني عليه حتى تؤدّيه إلى إن شاء الله، ولا قوّة إلا بالله.

فلما بلغ الأشعث كتاب علي قام فقال:

أيها الناس؛ إنّ عثمان بنَ عفان ولاّ في أذربيجان، فهلك وقد بقيتْ في يدي؛ وقد بايع الناسُ عليّا، وطاعتُنا له واجبة، وقد كان من أمره وأمر عدوه ما كان، وهو المأمون على ما غاب عن ذلك المجلس، ثم جلس.

# قولهم في أصحاب الجمل

أبو بكر بن أبي شيبة قال: سئل عليّ عن أصحاب الجمل: أمشركون هم؟ قال: مِن الشرك فرُّوا. قال: فمنافقون هم؟ قال: إنّ المنافقين لا يذكرونَ اللهَ إلا قليلا. قال: فها هم؟ قال: إخوانُنا بغَوْا علينا!

ومرّ علي بقتلى الجمل فقال: اللهم اغفر لنا ولهم. ومعه محمد بن أبي بكو وعمار بن ياسر؛ فقال أحدهما لصاحبه: أما تسمع ما يقول؟ قال: أسكت لا يزيدك.

<sup>(</sup>١) ذفّ على الجريح: أجهز عليه.

وكيع عن مِسْعد عن عبد الله بن رباح عن عمار قال: لا تقولوا: كفَر أهلُ الشام؛ ولكن قولوا: فسَقوا وظلَموا.

وسئل عمار بن ياسر عن عائشة يوم الجمل، فقال: أما والله إنا لنعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتتبعونه أم تتبعونها!.

وقال عليّ بن أبي طالب يوم الجمل: إن قوما زعموا أن البغي كان منا عليهم، وزعمنا أنه منهم علينا؛ وإنما اقتتلنا على البغى ولم نقتتل على التكفير.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: أول ما تكلمت به الخوارج يوم الجمل قالوا: ما أحلَّ لنا دماءهم وحرَّم علينا أموالهم! فقال عليّ: هي السَّنة في أهل القبلة. قالوا: ما ندري ما هذا؟ قال: فهذه عائشة رأسُ القوم، أتتساهمون عليها؟ قالوا: سبحان الله! أمنا. قال: فهي حرام؟ قالوا: نعم. قال: فإنه يحرم من أبنائها ما يحرم منها.

قال: ودخلت أمّ أوفى العبادية على عائشة بعد وقعة الجمل فقالت لها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في امرأة قتلت ابناً لها صغيراً ؟ قالت: وجبت لها النار! قالت: فها تقولين في امرأة قتلت من أولادها الاكابر عشرين ألفاً في صعيد واحد ؟ قالت: خذوا بيد عدوَّة الله!

وماتت عائشة في أيام معاوية وقد قاربت السبعين؛ وقيل لها: تُدْفَنين مع رسول الله صليم الله على الله على الله الله على الل

وقد كان النبي ﷺ قال لها: يا حُميراء، كأني بك ينبحك كلاب الحوأب، تقاتلين عليا وأنت له ظالمة.

والحوأب: قرية في طريق المدينة إلى البصرة، وبعض الناس يسمونها الحُوَّب، بضم الحاء وتثقيل الواو؛ وقد زعموا أنّ الحوأب: ماء في طريق البصرة، قال في ذلك بعض الشبعة:

إنسي بحسب آل محد وبني الوصي شهودهم والغُيَّب وأنا البَريءُ من الزبيْر وطلْحة ومِن التي نَبحت كلابِ الحوالَب

# أخبار على ومعاوية

كتب على بن أبي طالب إلى جرير بن عبد الله، وكان وجَّهه إلى معاوية في أخذ بيْعته؛ فأقام عنده ثلاثة أشهر يماطله بالبيعة، فكتب إليه عليّ:

سلامٌ عليك؛ فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية على الفصل، وخيِّره بين حرب مُجْلِية أو سلم مُخزية، فإن اختار الحرب فانبذ إليهم على سواء إنّ الله لا يُحبُّ الخائنين، وإن اختار السِّلْمَ فخذ بيْعتَه وأقبل إليّ.

# وكتب عليّ إلى معاوية بعد وقعة الجمل:

سلامٌ عليك؛ أمّا بعد، فإنّ بيْعتي بالمدينة لزِمتْك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني [القومُ] الذين بايعوا أبا بكر، وعمر، وعثمانَ، على ما بويعوا عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يَرُد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجُل وسمَّوهُ إماماً كان ذلك لله رضا، وإن خرج عن أمرهم خارِج ردَّوهُ إلى ما خرج عنه، فإنْ أبى قاتلوه على اتباعه غيرَ سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولّى، وأصلاهُ جَهنّمَ وساءَتْ مَصِيرا.

وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضاً بيعتها، وكان نقضها كردّتها فجاهدتها بعد ماأعذرت إليها، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون؛ فآدْخُل فيا دخل فيه المسلمون؛ فإن أحب الأمور إلي قبولُك العافية. وقد أكثرت في قتلة عثمان، فإن أنت رجعت عن رأيك وخلافك ودخلت فيا دخل فيه المسلمون، ثم حاكمت القوم إليّ، حلتُك وإياهم على كتاب الله؛ وأما تلك التي تريدها فهي خِدعة الصبي عن اللبن. ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك، لتجدنّني أبْراً قريش من دم عثمان. وآعلم أنك من الطلقاء (۱) الذين لا تحل لهم الخلافة، ولا يدخلون في الشورى؛ وقد بعثت إليك والي من قبلك جرير بن عبد الله، وهو من أهل الإيمان والهجرة؛ فبايعه، ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) الطلقاء: الذين خلى عنهم يوم فتح مكة واطلقوا ولم يسترقوا .

#### فكتب إليه معاوية:

سلام عليك: أما بعد، فلعمري لو بايعك الذين ذكرت وأنت بري من دم عثمان [ المهاجرين] عثمان، لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان، ولكنك أغريت بدم عثمان [ المهاجرين] وخذّلت [ عنه] الأنصار، فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف، وقد أبي أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين، وإنما كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيهم، فلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام، ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة، ولأن أهل البصرة أطاعوك ولم يطعنك أهل الشام]؛ ولا حجتك على كحجتك على طلحة والزبير، لأنها بايعاك ولم أبايعك أنا، فأما فضلك في الإسلام، وقرابتك من رسول الله علي فلست أدفعه!

# فكتب إليه عليَّ:

أما بعد، فقد أتانا كتابُك، كتاب امري اليس له بصر يهديه، ولا قائد يُرشده، دعاه الهوى فأجابه، وقاده فاتبعه؛ زعمت أنك إنما أفسد عليك بيعتي خُفُوري (١) لعثهان ولعمري ما كنتُ إلا رجلا من المهاجرين، أوردتُ كما أوردوا وأصدرتُ كما أصدروا؛ وما كان الله ليجمعهم على ضلالة، ولا ليضربهم بالعمى وما أمرت فلزمتني خطيئة الأمر، ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل.

وأما قولك إن أهل الشام هم حكامُ أهل الحجاز، فهات رجلا من أهل الشام يُقبل في الشورى أو تحل له الخلافة، فإن سمَّيت كذّبك المهاجرون والأنصار، ونحن نأتيك به من قريش الحجاز.

وأما قولك آدفع إليَّ قتلة عثمان، فها أنت وذاك؟ وههنا بنو عثمان، وهم أولى بذلك منك، فإن زعمت أنك أقوى على طلب دم عثمان منهم فارجع إلى البيعة التي لزمتْك وحاكم القومَ إلى .

<sup>(</sup>١) يقال: أخفر الذمة، إذا لم يف بها.

وأما تمييزك بين أهل الشام والبصرة، وبينك وبين طلحة والزبير، فلعمري فها الأمر هناك إلا واحد، لأنها بيعة عامة، لا يتأنى فيها النظر، ولا يُستَأنف فيها الخيار. وأما قرابتي من رسول الله عَيْقَالًا وقِدَمي في الإسلام؛ فلو استطعت دفعه لدفعته !

## وكتب معاوية إلى على:

أما بعد: فإنك قتلت ناصرَك، واستنصرتَ واترِك (١)، وايم الله لأرمينَّك بشهاب تذكيه الربح ولا يطفئه الماء؛ فإذا وقع وقَب (٢)، وإذا مَسَّ ثقب، فلا تحسبَنَّي كسحيم، أو عبد القيس، أو حلوان الكاهن.

## فأجابه على:

أما بعد، فوالله ما قتل ابنَ عمك غيرُك، وإني أرجو أنِ أَلحقَك به على مثل ذنبه وأعظَم من خطيئته؛ وإن السيف الذي ضربتُ به أهْلَكَ لَمعِي دامُّ؛ والله ما استحدثتُ دينا، ولا استبدلت نبياً، وإني على المنهاج الذي تركتموه طائعين، وأُدْخِلْتم فيه كارهين.

وكتب معاوية [ مع أبي مسلم الخولاني ] إلى علي بن أبي طالب [ قبل مسيره إلى صفين ] .

أما بحد، فإن الله اصطفى محمداً وجعله الأمين على وحيه، والرسول إلى خلقه، واختار له من المسلمين أعواناً أيده بهم وكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، فكان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله، الخليفة، وخليفة الخليفة، والخليفة الثالث؛ فكلّهم حسدت، وعلى كلهم بغَيْتَ؛ عرفنا ذلك في نظرك الشَّزْر، وتنفسك الصعداء، وإبطائك عن الخلفاء؛ وأنت في كل ذلك تقاد كما يقاد

<sup>(</sup>١) يقال: وتر فلاناً: أي قتل حميمه، وأدركه بمكروه، وأفزعه.

<sup>(</sup>٢) وقب: دخل ونفذ .

البعير المخشوش (١) حتى تبايع وأنت كاره؛ ولم تكن لأحد منهم أشد حسداً منك لابن عمك عثمان، وكان أحقهم أن لا تفعل ذلك به، في قرابته؛ وصِهْرِه فقطَعت رحمه وقبَحْت محاسنه، وألَّبْتَ عليه الناس، حتى ضربَت إليه آباط (١) الإبل، وشهر عليه السلاح في حرم الرسول، فقتيل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة (١) لا تؤدِّي عن نفسك في أمره بقول، ولا فِعْل برّ، وأقسم قسما صادقا: لو قمت في أمره مقاما واحداً تنهنه الناس عنه، ما عَدل بك من قبلنا من الناس أحدا، ولحا ذلك عنك ما كانوا يعرفونك به، من المجانبة لعثمان والبغي عليه؛ وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان ظنين: إيواؤك قتلة عثمان، فهم بطانتك وعضدك وأنصارك؛ وقد بلغني أنك تنتفي من دمه، فإن كنت صادقا فادفع إلينا قتَلته نقتُلهم به، ثم نحن أسرع الناس إليك، وإلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف، والذي نفس معاوية بيده، لأطلبَنَ قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر، حتى تقتلهم أو تَلحق أرواحُنا بالله!.

فأجابه على :

أما بعد، فإن أخا خَولان قدم عليّ بكتاب منك تذكر فيه محمداً عليه وما أنعم الله به عليه من الهدى والوحى؛ فالحمد لله الذي صدقه الوعد وتمم له النصر، ومكنه في البلاد، وأظهره على الأعادي من قومه الذين أظهروا له التكذيب، ونابذوه بالعداوة، وظاهروا على إخراجه وإخراج أصحابه، وألّبوا عليه العرب، وحزّبوا الأحزاب، حتى جاء الحق وظهر أمرُ الله وهم كارهون.

وذكرت أن الله اختار [له] من المسلمين أعواناً أيده بهم، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، فكان أفضلهم في الإسلام، وأنصحهم لله ولرسوله، الخليفة، وخليفة الخليفة من بعده.

<sup>(</sup>١) البعير المخشوش: الذي جعل في أنفه خشاشاً، وهو ما يدخل في عظم أنف البعير من خشب.

<sup>(</sup>٢) آباط: جمع إبط: وهو باطن المنكب والجناح.

<sup>(</sup>٣) الهائعة: الصوت الشديد تفزع منه.

ولعمري إن كان مكانُها في الإسلام لعظيا، وإن كان المصاب بها لجرحاً في الإسلام شديداً، فرحمها الله وغفر لها. وذكرت أن عثمان كان في الفضل تاليا؛ فإن كان محسنا فسيلقي رباً شكوراً يضاعف له الحسنات، ويجزيه الثواب العظيم؛ وإن يك مسيئا فسيلقى ربا غفوراً لا يتعاظمه ذنب [أن] يغفره:

ولعمري إني لأرجو إذا الله أعطى [الناس على قدر فضائلهم في] الإسلام [ونصيحتهم لله ولرسوله] أن يكون سهمنا أهل البيت أوفر نصيب: وآيم الله ما رأيت ولا سمعت بأحد كان أنصح لله في طاعة الله ورسوله، ولا أنصح لرسول الله في طاعة الله، ولا أصبر على البلاء والأذى في مواطن الخوف ـ من هؤلاء النفر من أهل بيته؛ الذين قتلوا في طاعة الله: عبيدة بن الحرث يوم بدر، وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد، وجعفر وزيد يوم مؤتة؛ وفي المهاجرين خير كثير، جزاهم الله بأحسن أعمالهم.

وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي إياهم والبغي عليهم؛ فأما البغي فمعاذ الله أن يكون، وأما الكراهة لهم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك؛ وذكرت بغيي على عثمان وقطعي رحمه، فقد عمل عثمان بما قد علمت وعمل به الناس ما قد بلغك، وقد علمت أني كنت من أمره في عُزلة إلا أن تَجَنِّي فتجَنَّ ما شئت؛ وأما ذكرك قتلة عثمان وما سألت من دفعهم إليك، فإني نظرت في هذا الأمر وضربت أنفة وعينه، فلم يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك.

وإن لم تنزعْ عن غيّك لتعرفنَهم عما قليل يطلبونك ولا يكلّفونك أن تطلُبهَمْ في سهل ولا جبل، ولا برّ ولا بحر؛ وقد كان أبوك أبو سفيان أتاني حين قُبِض رسول الله عليه الله عليه فقال: آبْسُطْ يدك أبايعْك، فأنت أحقُّ الناس بهذا الأمر. فكنت أنا الذي أبينتُ عليه، مخافة الفُرقة بين المسلمين لقرب عهد الناس بالكفر؛ فأبوك كان أعلم بحقي منك؛ فإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرفه تُصِبْ رُشدَك وإلا فنستعينُ اللهَ علىك.

وكتب عبد الرحمن بن الحكم إلى معاوية:

ألاً أبلِغْ مُعاويةً بن حرْب كِتاباً مِن أخي ثقة يلومُ فاللهِ أبلِغُ مُعاويةً بن حرْب كِتاباً مِن أخي الأديمُ (١)

## يوم صفين

أبو بكر بن أبي شيبة قال: خرج علي بن أبي طالب من الكوفة إلى معاوية في خسة وتسعين ألفاً، وخرج معاوية من الشام في بضعة وثمانين ألفاً، فالتقوا بصفين؛ وكان عسكر علي يسمى الزحزحة، لشدة حركته؛ وعسكر معاوية يسمى الخضرية، لاسوداده بالسلاح والدروع.

أبو الحسن قال: كانت أيام صفين كلها موافقة ولم تكن هزيمة بين الفريقين إلا على حامية ثم يكرون.

أبو الحسن قال: كان منادي علي يخرج كل يوم وينادي: أيها الناس، لا تُجْهِزُنَّ على جريح، ولا تَتَبِعُنّ مُولِّيًا (٢)، ولا تَسْلُبُنَّ قتيلا، ومن ألقى سلاحه فهو آمن.

أبو الحسن قال: خرج معاوية إلى عليّ يوم صفين، ولم يبايعه أهل الشام بالخلافة، وإنما بايعوه على نصرة عثمان والطلب بدمه؛ فلما كان من أمر الحكّمين ما كان، بايعوه بالخلافة؛ فكتب معاوية إلى سعد بن أبي وقاص يدعوه إلى القيام معه في دم عثمان:

سلام عليك؛ أما بعد، فإن أحق الناس بنصرة عثمان أهلُ الشورى من قريش الذين أثبتوا حقه، واختاروه على غيره؛ و [قد] نصره طلحة والزبير، وهما شريكاك في الأمر [والشورى]، ونظيراك في الإسلام؛ وخفَّت لذلك أُمُّ المؤمنين، فلا تكره ما رضوا، ولا تردّ ما قَبِلوا، وإنما نريد أن نردها شورى بين المسلمين والسلام.

<sup>(</sup>١) حلم الأديم: أن يقع فيه دود فينثقب. (٢) مولياً: هارباً.

#### فأحابه سعد:

أما بعد، فإن عمر رضي الله عنه لم يُدخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة، فلم يكن أحد أولى بها من صاحبه إلا باجتماعنا عليه، غير أن عليا كان فيه ما فينا، ولم يكن فينا ما فيه، ولو لم يطلبها ولزم بيته لطلبته العرب ولو بأقصى اليمن؛ وهذا الأمر قد كرهنا أوله، وكرهنا آخره؛ وأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتها لكان خيراً لها، والله يغفر لأم المؤمنين ما أتت.

وكتب معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة:

أما بعد، فإنما أنت يهودي بن يهودي، إن ظفر أحبُّ الفريقين إليك عَزَلك واستبدل بك؛ وإن ظفر أبغض الفريقين إليك قَتَلَك ونكّل بك؛ وقد كان أبوك أوتر (١) قوسه ورمى غرضه، فأكثر الحز وأخطأ المفصل، فخذله قومه، وأدركه يومه، ثم مات طريداً بحَوْران.

#### فأجابه قسس:

أما بعد، فأنت وثني، ابن وثني دخلت في الإسلام كرها، وخرجت منه طوعا، لم يقدم إيمانك، ولم تحذر نفاقك؛ ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداله الدين الذي دخلت فيه! والسلام.

وخطب عليٌّ بن أبي طالب أصحابه يوم صفين، فقال:

أيها الناس، إن الموت طالب لا يُعْجزه هارب، ولا يفوته مقيم؛ آقدموا ولا تنكلوا (٢)، فليس عن الموت محيص (٦)، والذي نفس ابن أبي طالب بيده: إن ضربة سيف أهون من موت الفراش.

<sup>(</sup>١) أوتر القوس: جعل لها وتراً، وشدّ وترها .

<sup>(</sup>٢) نكل عن الأمر: جبن ونكص.

<sup>(</sup>٣) محيص: مهرب.

أيها الناس، اتقوا السيوف بوجوهكم، والرماح بصدوركم، وموعدي وإياكم الراية الحمراء (١).

فقال رجل من أهل العراق: ما رأيت كاليوم خطيباً يخطبنا، يأمرنا أن نتقي السيوف بوجوهنا، والرماح بصدورنا، ويعدنا راية بيننا وبينها مائة ألف سيف.

قال أبو عُبيدة في التاج: جمع علي بن أبي طالب رياسة بكر كلها يوم صفين لحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة، وجعل ألويتها تحت لوائه، وكانت له راية سوداء يخفق ظلَّها إذا أقبل، فلم يُغْن أحد في صفين غناءه؛ فقال فيه علي بن أبي طالب رضى الله عنه:

إذا قيل قدِّمْها حُضيْنُ تقدَّما حِياضِ المَنايا تَقطُر السُّمَّ والدَّما ربيعةَ خيْراً، ما أعَفَّ وأكرما

وكان من همدان في صِفين [بلائ] حسنٌ، فقال فيهم علي بن أبي طالب رضي

وبأس إذا لاقوا وحُسْنُ كلام لقلت لهمْدانَ أدخلوا بسلام

أبو الحسن قال: كان علي بن أبي طالب يخرج كل غداة لصفين في سَرَعان الخيل (٢) ، فيقف بين الصفين ثم ينادي: يا معاوية ، علام يقتبل الناس؟ آبرُزْ اليَّ أو أبرز إليك ، فيكون الأمر لمن غلب . فقال له عمرو بن العاص: أنْصَفَك الرجل! فقال له معاوية : أردْتَها يا عمرو! والله لا رضيت عنك حتى تبارز عليًّا . فبرز إليه متنكراً ، فلما غشيه علي بالسيف رمى بنفسه إلى الأرض وأبدى له سوءته فضرب علي وجه فرسه وانصرف عنه ، فجلس معه معاوية يوماً فنظر إليه يضحك ، فقال عمرو :

لمَنْ رايةٌ سوْداء يَخفِقُ ظلُّها

يُقدِّمُها في الصفِّ حتى يُزيرها

جيزي آلله عنى والجزاء بكفه

لهَمْ دانَ أخلاقٌ ودينٌ يَــزينُهُـــم

فلو كنت بـوّاباً على بـاب جَنّـةٍ

<sup>( 1 )</sup> يريد راية معاوية . ( ٢ ) سرعان الخيل: أوائلها .

أضحك الله سنك؛ ما الذي أضحكك؟ قال: من حضور ذهنك يوم بارزت علياً إذ اتّقيته بعورتك؛ أما والله لقد صادفت منّاناً كريماً؛ ولولا ذلك لخرم رَفَغيك (١) بالرمح. قال عمرو بن العاص: أما والله إني عن يمينك إذ دعاك إلى البراز، فاحْوَلّت عيناك، وربا سَحْرُك (٢) وبدا منك ما أكره ذكره لك.

وذكر عمرو بن العاص عند على بن أبي طالب؛ فقال فيه على: عجباً لابن النابغة يزعم أني بلقائه أُعافِس<sup>(٣)</sup> وأمارس ، أما وشرَّ القول أكذبه، إنه يَسأل فيلحف ويُسأل فيبخل؛ فإذا احمر البأس وحمى الوطيس وأخذت السيوف مأخذها من هام الرجال، لم يكن له هم إلا نَزْعَه ثيابه ويمنح الناس آستّه أغصه الله وترّحه.

### ر مقتل عبار بن ياسر

العتبي قال: لما التقى الناس بصفين، نظر معاوية إلى هاشم بن عُتبة، الذي يقال له المرقال لقول النبي عَيِّلِيَّةٍ أرقل ليمون، وكان أعور، والراية بيده وهو يقول: أعْسورُ يَبغُسى نفسَسه محلاً قد عالج الحيساة حتى مَلاً

# لا بُدّ أَنْ يَفْلَّ أُو يُفَلاَّ

فقال معاوية لعمرو بن العاص: يا عمرو، هذا المرقال؛ والله لئن زحف بالراية زحفاً إنه ليوم أهل الشام الأطول، ولكني أرى ابن السوداء إلى جنبه \_ يعني عمّارا \_ وفيه عجلة في الحرب، وأرجو أن تقدمه إلى الهلكة.

وجعل عمار يقول: أبا عتبة تقدّم، فيقول: يا أبا اليقظان، أنا أعلم بالحرب منك، دعني أزحف بالراية زحفاً. فلما أضجره وتقدم، أرسل معاوية خيلا فاختطفوا عماراً، فكان يسمى أهل الشام قتل عمار فتح الفتوح.

<sup>(</sup>١) الرفغ: أصل الفخذ.

<sup>(</sup>٢) السحر: الرئة.

<sup>(</sup>٣) المعانسة: المعالجة. والمهارسة: المداعبة.

أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن العوّام بن حوشب عن أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد قال: إني لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان يختصان في رأس عهار، كل واحد منهما يقول: أنا قتلته! فقال لهما عبد الله بن عمرو بن العاص: ليَطِبْ به أحدُكما نفساً لصاحبه، فإني سمعت رسول الله عَيْقَالٍ يقول له: «تَقْتُلُك الفئة الباغية»!.

أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أم سلمة قالت: سمعتُ رسول الله عَلِيلَةٍ يقول: « تقْتُلُ عمَّاراً الفئةُ الباغية ».

أبو بكر قال: حدثنا علي بن حَفَص عن أبي معشر عن محمد بن عُمارة قال: ما زال جدِّي خزيمةُ بن ثابت كافّا سلاحه يوم صفين، حتى قبِل عمار، فلما قُبِل سلَّ سيفَه وقال: سمعت رسول الله عَيْلَةُ يقول: «تقْتُلُ عمَّاراً الفئةُ الباغية». فما زال يقاتل حتى قتل.

أبو بكر عن غُندر عن شعبة عن عمرو بن مُرة عن عبدالله بن سلمة قال: رأيت عهراً يوم صفين شيخاً آدم (۱) طوالا، أخذ الحربة بيده ويده ترعد، وهو يقول: والذي نفسي بيده، لقد قاتلت بهذه الحربة مع رسول الله عليه ثلاث مرات، وهذه الرابعة؛ والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات (۱) هجر، لعرفت أنّا على حق وأنهم على باطل. ثم جعل يقول: صبراً عبادَ الله، الجنة تحت ظِلال السيوف.

أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن حبيب عن أبي البختريّ قال: لما كان يوم صفين واشتدّت الحرب، دعا عمار بشربة لبن وشربها، وقال: إن رسول الله عمر قال لي: إن آخرَ شربة تشربُها من الدنيا شربة لبن.

أبو ذرّ عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدته أم سلمة زوج النبي عَلَيْتُهُ قالت: لما بنى رسول الله عَلَيْتُهُ مسجده بالمدينة أمر باللبن يُضرب وما

<sup>(</sup>۲) آدم: شدید السمرة.

<sup>(</sup>٢) سعفات هجر: اسم موضع.

يُحتاج إليه؛ ثم قام رسول الله عَلَيْكُ ، فوضع رداءه؛ فلما رأى ذلك المهاجرون والأنصار وضعوا أردِيَتَهم وأكسِيَتَهم يعملون ويرتجزون ويقولون:

لئِن قعدْنا والنَّبِيُّ يعْمَلُ ذاك إذاً لعمَلْ مُضَلَّل لَ

قالت: وكان عثمان بن عفان رجلا نظيفاً متنظفاً ، فكان يحمل اللبنة ويجافي بها عن ثوبه ، فإذا أصابه شيء من التراب نفضه ؛ فنظر إليه عليّ رضي الله عنه فأنشده:

لا يستَوي مَن يعْمُرُ المساجِدا ومن يُرى عن الترابِ حائِدا وقائماً طوْراً وطوْراً قاعِدا ومن يُرى عن الترابِ حائِدا فسمعها عار بن ياسر، فجعل يرتجزها وهو لا يدري من يعني؛ فسمعه عثمان فقال: يا بن سمية، ما أعرفني بمن تعرِّض. ومعه جريدة، فقال: لتَكُفَّنَ أو لأعترضنَ بها وجهك! فسمعه النبي عَلِيلة وهو جالس في ظل حائط، فقال: عمَّارُ جلدة ما بين عيني وأنفي، فمن بلغ ذلك منه؟ وأشار بيده فوضعها بين عينيه، فكف الناس عن خلك، وقالوا لعمار: إن رسول الله عَلَيلة قد غضب فيك، ونخاف أن ينزل فينا قرآن. فقال أنا أرضيه كما غضب. فأقبل عليه فقال يا رسول الله، مالي ولأصحابك؟ قال: ومالك ولهم؟ قال: يريدون قتلي، يحملون لبنة [ لبنة ] ويحملون علي لبنتين. فأخذ به وطاف به في المسجد وجعل يمسح وجهه من التراب ويقول: يا ابن سمية، لا يقتلك أصحابي؛ ولكن تقتلك الفئة الباغية.

فلما قُتل بصفين وروى هذا الحديث عبدُ الله بن عمرو بن العاص، قال معاوية: هم قتلوه؛ لأنهم أخرجوه إلى القتل! فلما بلغ ذلك عليا قال: ونحن قتلنا أيضا حمزة، لأنّا أخرجناه.

#### من حرب صفين

أبو الحسن قال: كانت أيام صفين كلها موافقة، ولم تكن هزيمة في أحد الفريقين إلا على حامية ثم يكرُّون.

<sup>(</sup>١) دأب الشيء: لازمه واعتاده من غبر فتور.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: انقضت وقعة صفين عن سبعين ألف قتيل: خمسين ألفاً من أهل الشام، وعشرين ألفا من أهل العراق.

ولما انصرف الناس من صفين قال عمرو بن العاص:

مُشرِّفَ الحاركِ محبوكَ الثَّبَجُ (١) وثب الخيْلُ مِنَ الشرِّ معَجُ (٢) فإذا ابتلَّ مِنَ الماءِ خرَجُ (٣)

شَبَّتِ الحربُ فأعْددتُ لها يصِلُ الشَّرَ بشَّرِ فَإِذَا يُصِلُ الشَّرَ بشَّرِ فَإِذَا جُنْرته جُنْرته

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص:

فإن شهدت جُمْلٌ مقامي ومشهدي عشيَّة جا أهلُ العراق كأنهُمْ وجئناهُمُ تُترَى كأنَ صُفوفنا إذا قلتُ قد ولَّوْا سِراعاً بدتْ لنا فدارت رحانا واستدارَتْ رحاهُمُ وقالوا لنا: إنْا نرى أن تُبايعوا

بصِفِّين يوماً شابَ منها الذَّوائبُ سحابُ خريف صفَّعتْه الجنائبُ (٤) مِنَ البحرِ مدَّ موْجُهُ مُتراكِب كتائبُ منهم فارْجَحَنَّتْ كتائِب سَراةَ النهارِ ما تُولِّى المناكب علياً فقلنا: بل نَرى أن نُضاربُ

وقال السيد الحميري وهو رأس الشيعة، وكانت الشيعة من تعظيمها له تلقى له وساداً بمسجد الكوفة:

إني أدين بما دانَ الوصِيِّ بهِ في سَفْكِ ما سفكَتْ منها إذا احْتُضِروا تلك الدِّماء معاً يا ربِّ في عُنقي آمينَ! مَن مثلُهم في مِثْل حالِهم ليْسوا يُسريدونَ غيرَ اللهِ ربِّهِمُ

وشاركت كفّه كفّي بصفينا وأبْرزَ الله للقِسْطِ الموازينا ثم اسقِني مِثلها آمين آمينا في فِتْيةٍ هاجروا في اللهِ شارينا نعْمَ المرادُ توخّاه المريدونا

<sup>(</sup>١) الثبج: الوسط.

<sup>(</sup>٢) المعج: سرعة السير .

<sup>(</sup>٣) جرشع: عظيم الصدر. والجفرة. وسط الفرس.

<sup>(</sup> ٤ ) الجنائب: جمع جنوب، وهي الربح الحارة .

وقال النجاشي يوم صفين، وكتب بها إلى معاوية:

يأيها الملك المبدي عداوته فإن نفست على الأقوام مَجْدَهُم واعلم بأن علي الخيس من نفر نغم الغيم الفتى الخيس من نفر نغم الفتى أنت إلا أن بينكما وما إخالك إلا لست منتهيا

آنظرُ لِنفسِكَ أيَّ الأمرِ تأتَمِرُ فَابسُطْ يديْك فإنّ الخيْرَ مُبتَدِرُ شُمَّ العرانينِ لا يعلُوهُمُ بشَرُ (١) كما تفاضَل ضوْء الشمْسِ والقمرُ حتى ينالَك من أظفاره ظفَرُ

## خبر عمرو بن العاص

سفيان بن عيينة قال: أخبرني أبو موسى الأشعري قال: أخبرني الحسن قال: علم معاوية والله، إن لم يبايعه عمرو لم يتم له أمر، فقال له ياعمرو، اتبعني. قال لماذا ؟ للآخرة ؟ فوالله ما معك آخرة ؛ أم للدنيا ؟ فوالله لا كان حتى أكون شريكك فيها ! قال: فأنت شريكي فيها . قال: فاكتب لي مصر وكورها (٢) . فكتب له مصر وكورها وكتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السمع والطاعة . قال عمرو: واكتب: إن السمع والطاعة لا ينقصان من شرهه شيئاً . قال معاوية : لا ينظر الناس إلى هذا . قال عمرو: حتى تكتب . قال: فكتب، والله ما يجد بداً من كتابتها !

ودخل عتبة بن أبي سفيان على معاوية وهو يكلم عَمْراً في مصر، وعمرو يقول له: إنما أبايعك بها ديني! فقال عتبة: ائتمِن الرجُلَ بدينه، فإنه صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتب عمرو إلى معاوية:

مُعاوي لا أعطيك ديني ولم أنل وما الدين والدُّنيا سواء وإنَّني فإن تعطني مِصْراً فأربح صفْقة

<sup>(</sup>١) شم العرانين: أعزة أباة.

<sup>(</sup>٢) الكورة: الصقع. والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال.

وقالوا: لما قدم عمرو بن العاص على معاوية وقام معه في شأن علي بعد أن جعل له مصر طعمة. قال له: إن بأرضك رجلا له شرف وآسم، والله إن قام معك استهويت به قلوب الرجال؛ وهو عبادة بن الصامت. فأرسل إليه معاوية، فلما أتاه وسع له بينه وبين عمرو بن العاص، فجلس بينهما، فحمد الله معاوية وأثنى عليه، وذكر فضل عبادة وسابقته، وذكر فضل عثمان وما ناله، وحضه على القيام معه؛ فقال عبادة: قد سمعت ما قلت، أتدريان لم جلست بينكما في مكانكما ؟ قالا: نعم، لفضلك وسابقتك وشرفك. قال: لا والله، ما جلست بينكما لذلك، وما كنت لأجلس بينكما في مكانكما ؛ ولكن بينا نحن نسير مع رسول الله عملية في غزاة تبوك، إذ نظر إليكما تسيران وأنتما تتحدثان، فالتفت إلينا فقال: إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينها؛ فإنما لا يجتمعان على خير أبداً! وأنا أنهاكما عن اجتماعكما ؛ فأمّا ما دعوتماني إليه من القيام معكما، فإنّ لكما عدوًا هو أغلظ أعدائكما عليكما، وأنا كامنٌ من ورائكم في ذلك العدو، إن اجتمعتم على شيء دخلتُ فيه.

## أمر الحكمين

أبو الحسن قال: لما كان يوم الهرير، وهو أعظم يوم بصفين، زحف أهل العراق على أهل العراق على أهل الشام فأزالوهم عن مراكزهم، حتى انتهوا إلى سرادق (١) معاوية، فدعا بالفَرَس وهمَّ بالهزيمة، ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له: ما عندك؟ قال: تأمر بالمصاحف فترفع في أطراف الرماح، ويقال: هذا كتاب الله يحكم بيننا وبينكم...

فلما نظر أهل العراق إلى المصاحف، ارتدعوا واختلفوا: قال بعضهم: نحاكمهم إلى كتاب الله، وقال بعضهم: لا نحاكمهم، لأنا على يقين من أمرنا ولسنا على شك.

ثم أجمع رأيهم على التحكيم، فهمَّ عليٌّ أن يقدِّم أبا الأسود الدؤلي، فأبى الناس عليه؛ فقال له ابن عباس: اجعاني أحد الحكمين، فوالله لأفتلنّ لك حبلا لا ينقطع

<sup>(</sup>١) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مِضْرَبٌ. والفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو مأتم وغيرهما.

وسطه، ولا ينشر طرفاه، فقال على: لستُ من كيدك ولا من كيد معاوية في شيء؛ لا أعطيه إلا السيف حتى يغلبه الحق. قال: وهو والله لا يعطيك إلا السيف حتى يغلبك الباطل. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنك تطاع اليوم وتعْصى غدا، وإنه يطاع ولا يعصى إ.

فلم انتشر عن على أصحابه قال: لله بلال ابن عباس، إنه لينظر إلى الغيب بستر رقيق.

قال: ثم اجتمع أصحاب البرانس (١) \_ وهم وجوه أصحاب على \_ على أن يقدّموا أبا موسى الأشعري \_ وكان مبرنَسا \_ وقالوا: لا نرضى بغيره. فقدّمه عليّ، وقدّم معاوية عمرو بن العاص، فقال معاوية لعمرو: إنك قد رُمِيت برجل طويل اللسان قصير الرأي، فلا تَرْمه بعقلك كله.

فأخلي لهما مكان يجتمعان فيه. فأمهله عمرو بن العاص ثلاثة أيام، ثم أقبل إليه بأنواع من الطعام يُشهِّيه بها، حتى إذا استبطن أبو موسى ناجاه عمرو فقال له: يا أبا موسى، إنك شيخ أصحاب محمد عَلِيلًة ، وذو فضلها وذو سابقتها ؛ وقد ترى ما وقعت فيه هذه الأمّة من الفتنة العمياء التي لا بقاء معها ؛ فهل لك أن تكون ميمون هذه الأمّة فيحقن الله بك دماءها ، فإنه يقول في نفْس واحدة ﴿ ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعا ﴾ (٢) . فكيف بمن أحيا أنفُس هذا الخلق كله ؟

قال له: وكيف ذلك؟

قال: تخلع أنت عليَّ بن أبي طالب، وأخلع أنا معاوية بن أبي سفيان؛ ونختار لهذه الأمّة رجلا لم يحضر في شيء من الفتنة ولم يغمس يده فيها .

قال له: ومن يكون ذلك؟

<sup>(</sup>١) البرانس: جمع بنرس، وهو قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٣٢.

وكان عمرو بن العاص قد فهم رأي أبي موسى في عبدالله بن عمر؛ فقال له: عبدالله بن عمر.

فقال: إنه لكما ذكرت، ولكن كيف لي بالوثيقة منك؟

فقال له: يا أبا موسى، ﴿أَلَا بذكر اللهِ تطْمئِنُ القلوبُ ﴾ (١) ؛ خذ من العهود والمواثيق حتى ترضى.

ثم لم يُبْق عمروُ بن العاص عهداً ولا موثقاً ولا يميناً مؤكدة حتى حلف بها، حتى بقى الشيخ مبهوتا، وقال له: قد أُجبْتُ!

فنودى في الناس بالاجتماع إليهما فاجتمعوا .

فقال له عمرو: قم فاخطُب الناس يا أبا موسى، فقال: قم أنت اخطبهم. فقال: سبحان الله! أنا أتقدّمك وأنت شيخ أصحاب محمد! والله لا فعلت أبدا. قال: أو عسى في نفسك امر! \_ فزاده أيمانا وتوكيدا، حتى قام الشيخ فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أيها الناس، إني قد اجتمعت أنا وصاحبي على أن أخلع أنا عليَّ بن أبي طالب، ويعزل هو معاوية بن أبي سفيان؛ ونجعل هذا الأمر لعبدالله بن عمر؛ فإنه لم يحضر في فتنة، ولم يغمس يده في دم امريء مسلم. ألا وإني قد خلعتُ عليَّ بن أبي طالب كما أختلع سيفى هذا!

ثم خلع سيفه من عاتقه وجلس، وقال لعمرو: قم. فقام عمرو بن العاص، فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

أيها الناس، إنه قد كان من رأي صاحبي ما قد سمعتم، وإنه قد أشهدكم أنه خلع علي بن أبي طالب كما يخلع سيفه؛ وأنا أشهِدُكم أني قد أثبت معاوية بن أبي سفيان كما أثبت سيفى هذا!

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٢٨.

وكان قد خلع سيفه قبل أن يقومَ إلى الخطبة، فأعاده على نفسه؛ فاضطرب الناس وخرجت الخوارج.

وقال أبو موسى لعمروْ: لعنك الله! فإنّ مثلَك كمثَل الكلب: إن تحمل عليه يلهثْ وإن تتركْه يلهث! فقال عمرو: لعنك الله! فإن مثَلك كمثل الحمار يحمل أسفارا.

وخرج أبو موسى من فوره ذلك إلى مكة مستعيداً بها من عليّ، وحلف أن لا يكلمه أبدا؛ فأقام بمكة حينا حتى كتب إليه معاوية:

سلام عليك؛ أما بعد، فلو كانت النية تدفع الخطأ، لنجا المجتهد وأعذر الطالب؛ والحق لمن نصب (١) له فأصابه، وليس لمن عرض له فأخطأه؛ وقد كان الحكمان إذا حكما على على لم يكن له الخيار عليهما، وقد اختاره القوم عليك، فاكره منهم ما كرهوا منك، وأقبل إلى الشام، فإني خير لك من على؛ ولا قوّة إلا بالله.

فكتب إليه أبو موسى:

سلام عليك؛ أما بعد، فإني لم يكن مني في علي، إلا ما كان من عمرو فيك، غير أني أردت بما صنعت ما عند الله، وأراد به عمرو ما عندك؛ وقد كان بيني وبينه شروط وشورى عن تراض، فلما رجع عمرو رجعت؛ أما قولك إن الحكمين إذا حكما على رجل لم يكن له الخيار عليهما؛ فإنما ذلك في الشاة والبعير والدينار والدينار والدرهم، فأما أمر هذه الأمة فليس لأحد فيما تكره حُكم، ولن يُذهب الحقَّ عجز عاجز ولا خدعة فاجر، وأما دعاؤك إياي إلى الشام فليس لي رغبة عن حَرَم إبراهيم.

فبلغ عليا كتاب معاوية إلى أبي موسى الأشعري، فكتب إليه:

سلام عليك؛ أما بعد، فإنك امرؤ ضلَّلك الهوى، واستدرجك الغرور، [ فإنه من استقال الله أقاله]، حقق بك حسنَ الظنّ لزومُك بيتَ الله الحرام غير حاج ولا

<sup>(</sup>١) نصب له شيئاً: أظهره وقصده به .

قاطن، فاستِل اللهُ يُقلْك [عثرتَك] فإن الله يغفِر ولا يغْفُل، وأحب عباده إليه التوابون. وكتبه سماك بن حرب.

## فكتب إليه أبو موسى:

سلام عليك؛ فإنه والله لولا أني خشيت أن يرفعك مني منع الجواب إلى أعظم مما في نفسك، لم أجبك؛ لأنه ليس لي عندك عذر ينفعني ولا قوّة تمنعني، وأما قولك ولزومي بيت الله الحرام غير حاج ولا قاطن، فإني اعتزلت أهل الشام وانقطعت عن أهل العراق، وأصبت أقواما صغروا من ذنبي ما عظمتم، وعظموا من حقي ما صغرتم؛ إذ لم يكن لي منكم ولي ولا نصير.

وكان على بن أبي طالب إذ وجه الحكمين قال لهما: إنما حكمناكما بكتاب الله فتُحييا ما أحيا القرآن، وتميتا ما أمات. فلما كاد عمرو بن العاص على أبي موسى، اضطرب الناس على على واختلفوا، وخرجت الخوارج، وقالوا لا حُكُم إلا لله! فجعل على يتمثل بهذه الأبيات:

لي زَلَـة إليكـمُ فـاعْتــذِر سوفَ أكيسُ بعدَهـا وأنْشَمِـرْ (١) وأَشْمَـرْ وأَجْعُ الأَمرَ الشَّتيتَ المنتَشِرْ

أبو الحسن قال: لما قدم أبو الأسود الدؤلي على معاوية عام الجماعة، قال له معاوية: بلغني يا أبا الأسود أن على بن أبي طالب أراد أن يجعلك أحد الحكمين؛ فما كنت تحكم به؟ قال: لو جعلني أحدهما لجمعت ألفا من المهاجرين وأبناء المهاجرين أولى وألفا من الأنصار وأبناء الأنصار ثم ناشدتهم الله: آلمهاجرون وأبناء المهاجرين أولى بهذا الأمر أو الطلقاء؟ قال له معاوية: لله أبوك! أيّ حكم كنت تكونُ لو حُكمت!

<sup>(</sup>١) يقال: كاس كيساً: عقل، وظرف وفطن

## احتجاج على وأهل بيته في الحكمين

أبو الحسن قالى: لما انقضى أمر الحكمين واختلف أصحاب على، قال بعض الناس: ما منع أمير المؤمنين أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلم؟ فإنه لم يبق أحد من رؤساء العرب إلا وقد تكلم. قال: فبينا علي يوما على المنبر إذ التفت إلى الحسن ابنه فقال: قم يا حسن فقل في هذين الرجلين: عبد الله بن قيس وعمرو ابن العاص. فقام الحسن، فقال:

«أيها الناس، إنكم قد أكثرتم في هذين الرجلين، وإنما بُعثا ليَحكما بالكتاب دون الهوى، فحكما بالهوى دون الكتاب؛ ومن كان هكذا لم يُسم حكماً، ولكنه محكوم عليه؛ وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جعلها لعبد الله بن عمر، فأخطأ في ثلاث خصال: واحدة، أنه خالف أباه، إذ لم يرضه لها ولا جعله من أهل الشورى؛ وأخرى، أنه لم يستأمر في نفسه؛ وثالثة، أنه لم يجتمع عليه المهاجرون والأنصار الدين يعقدون الإمارة ويحكمون بها على الناس. وأما الحكومة فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بما يرضي الله به ولا شك، ولو خالف لم يرضة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم جلس، فقال لعبد الله بن عباس: قم. فقام عبد الله بن عباس، فقال بعد أن حد الله وأثنى عليه:

أيها الناس، إن للحق أهلا أصابوه بالتوفيق، والناس بين راض به وراغب عنه، فإنه بُعث عبد الله بن قيس يهدي إلى ضلالة، وبعث عمرو بضلالة إلى هدى فلما التقيا رجع عبد الله بن قيس عن هداه، وثبت عمرو على ضلالة؛ وآم الله لئن كانا حكما بما سارا به لقد سار عبد الله وعلى إمامه، وسار عمرو ومعاوية إمامه، فما بعد هذا من غيب ينتظر.

فقال عليّ لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب: قم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس، إن هذا الأمر كان النظر فيه إلى على والرضا إلى غيره، فجئتم إلى عبد الله بن قيس مبرنساً فقلتم، لا نرضى إلا به. وآيم الله ما آستفدنا به علماً، ولا انتظرنا منه غائبا، وما نعرفه صاحبا، وما أفسدا بما فعلا أهل العراق، وما أصلحا أهل الشام، ولا رفعا حقَّ علي، ولا وضعا باطلَ معاوية، ولا يُذهب الحقَّ رُقْيةُ (١) راق، ولا نفخة شيْطان، ونحن اليوم على ما كنا عليه أمس.

# احتجاج عليّ على أهل النهروان

قالوا: إن عليا لما اختلف عليه أهل النهروان والقرى وأصحاب البرانس، ونزلوا قرية يقال لها حروراء، وذلك بعد وقعة الجمل، فرجع إليهم على بن أبي طالب فقال لهم: يا هؤلاء، من زعيمُكم؟ قالوا: ابن الكواء. قال: فليبرز إلي. فخرج إليه ابن الكواء، فقال له على: يا بن الكواء، ما أخرجكم علينا بعد رضاكم بالحكمين، ومقامِكم بالكوفة؟ قال: قاتلتَ بنا عدُواً لا نشك في جهاده، فزعمتَ أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فبينا نحن كذلك، إذ أرسلت منافقا، وحكَّمتَ كافراً، وكان مما شكك في أمر الله أن قلتَ للقوم حين دعوتَهم: كتابُ اللهِ بيني وبينكم، فإن قضى عليَّ بايعتكم، وإن قضى عليكمْ بايعتموني. فلولا شكُّك لم تفعل هذا والحقُّ في يدك. فقال عليِّ: يا بن الكواء، إنما الجواب بعد الفراغ؛ أفرغتَ فأجيبَك؟ قال: نعم. قال على: أما قتالك معي عدّوا لا تشك في جهاده فصدقت، ولو شككتُ فيهم لم أقاتلهم؛ وأما قتلانا وقتلاهم، فقد قال الله في ذلك ما يُستغنى به عن قولي؛ وأما إرسالي المنافق وتحكيمي الكافر، فأنت أرسلت أبا موسى مبرنسا، ومعاوية حكَّم عمرا، أتيت بأبي موسى مبرنسا، فقلت: لا نرضى إلا أبا موسى! فهلا قام إلى رجلٌ منكم فقال: يا على، لا تعطِ هذه الدنية فإنها ضلالة؟ وأما قولي لمعاوية: إن جرَّني إليك كتاب الله تبعتُك، وإن جرك إليَّ تبعْتَني؛ زعمتَ أني لم أُعْطِ ذلك إلا مِن شك، فقد علمت أن أوثق ما في يديك هذا الأمر، فحدَّثني ويحك عن

<sup>(</sup>١) الرقية: العوذة البتي يرقى بها المريض ونحوه

اليهودي والنصراني ومشركي العرب، أهم أقرب إلى كتاب الله أم معاوية وأهلِ الشام؟

قال: بل معاوية وأهل الشام أقرب.

قال على: أفرسول الله عَيْقِيْكُ كان أوثقَ بما في يديه من كتاب الله أو أنا؟ قال: بل رسول الله.

قال: أفرأيت الله تبارك وتعالى حين يقول: ﴿قل فأتوا بِكتابٍ من عِنْدِ اللهِ هُو أَهْدَى منهُما أَتَبَعْهُ إِن كُنْمَ صادقينَ ﴾ (١) باما كان رسول الله يعلم أنه لا يؤتى بكتاب هو أهدى مما في يديه؟ قال: بلى. قال: فلم أعطى رسول الله القوم ما أعطاهم؟ قال: إنصافا وحجة. قال: فإني أعطيت القوم ما أعطاهم رسول الله. قال ابن الكواء: فإني أخطأت، هذه واحدة، زدني.

قال على: فما أعظم ما نقمتم على ؟ قال تحكيمُ الحكمين؛ نظرنا في أمرنا فوجدنا تحكيمهما شكا وتبذيراً.

قال على: فمتى سُمِّيَ أبو موسى حَكما: حين أُرْسل، أو حين حَكم؟ قال: حين أرسل قال: أليس قد سار وهو مسلم، وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل الله؟ قال: نعم.

قال عليّ: فلا أرى الضلالَ في إرساله. فقال ابن الكواء: سُمِّي حكما حين حَكم قال: نعم، إذاً فإرساله كان عدْلا، أرأيت يابن الكواء لو أن رسولَ الله بعث مؤمنا إلى قوم مشركين يدعوهم إلى كتاب الله فارتدّ على عقبه كافرا، كان يضرُّ نبيَّ اللهِ شيئا؟ قال: لا. قال على: فما كان ذنبي إن كان أبو موسى ضلَّ، هل رضيت حكومته حين حكم، أو قوله إذ قال؟

قال ابن الكواء: لا، ولكنك جعلت مسلما وكافراً يحكمان في كتاب الله .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٤٩.

قَالَ عَلَى: ويلك يا ابن الكوّاء! هل بعث عمْراً غيرُ معاوية؟ وكيف أحكمه وحكمه على ضرب عنقي؟ إنما رضي به صاحبُه كها رضيت أنت بصاحبك، وقد يجتمع المؤمنُ والكافرُ يحكهان في أمر الله؛ أرأيت لو أن رجلا مؤمنا تزوج يهودية أو نصرانية فخافا شقاق بينهها، ففزع الناس إلى كتاب الله وفي كتابه: ﴿فابعثُوا حَكها مِنْ أَهْلِها﴾ (١)، فجاء رجل من اليهود ورجل من النصارى ورجل من المسلمين الذين يجوز لهما أن يحكها في كتاب الله، فحكها.

قال ابن الكواء: وهذه أيضا ، أمهلنا حتى ننظر . فانصرف عنهم علي ، فقال له صعصعة بن صوحان: يا أمير المؤمنين ، ائذن لي في كلام القوم . قال: نعم ما لم تبسط يداً . قال: فنادى صعصعة ابن الكواء ؛ فخرج إليه فقال: أنشدكم بالله يا معشر الخارجين ، أن لا تكونوا عاراً على من يغزو لغيره ، وأن لا تخرجوا بأرض تُسمَّوْا بها بعد اليوم ، ولا تستعجلوا ضلال العام خشية ضلال عام قابل . فقال ابن الكواء: إن صاحبك لقينا بأمر قولك فيه صغير ، فأمسك .

قالوا: إن عليا خرج بعد ذلك إليهم فخرج إليه ابن الكواء، فقال له علي: يا ابن الكواء إنه من أذنب في هذا الدين ذنبا يكون في الإسلام حدثاً استتبناه من ذلك الذنب بعينه، وإن توبتك أن تعرف هدى ما خرجت منه، وضلال ما دخلت فيه. قال ابن الكواء: إننا لا ننكر أنا قد فتناً. فقال له عبد الله بن عمرو بن جرموز: أدركنا والله هذه الآية ﴿الم أَحسِب النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمناً وهُمْ لا يُفتنون﴾ (٢). وكان عبد الله من قراء أهل حروراء، فرجعوا فصلوا خلف علي الظهر، وانصرفوا معه إلى الكوفة، ثم اختلفوا بعد ذلك في رجعتهم ولام بعضهم بعضها، فقال زيد بن عبد الله الراسي، وكان من أهل حروراء، يشككهم:

شككتم ومَن أرْسى ثَبيراً مكانه ولو لم تَشُكُّوا ما آنثنيْم عن الحرب وتَحكيمكُمْ عَمْراً على غيْر توبة وكان لعبدالله خَطْبٌ من الخطْبِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣٥. (٢) سورة العنكبوت الآية ١ و ٢.

فأَنكَصَه للعَقْب لما خلا به فأصبح يهوِي من ذُرَى حالق صَعْب (١) وقال الرياحي:

أَلَمْ تَـر أَنَّ الله أنـزل حُكمــه وعمـرو وعبـدالله مُختلفـان

وقال مسلم بن يزيد الثقفي، وكان من عُباد حروراء:

خَطايا بأخذ النَّصحِ من غيْرِ ناصحِ عليّا على أمرٍ من الحقّ واضحِ سُررنا بأمرٍ غِبُّهُ غيْرُ صالح

وإِنْ كَانَ مَا عِبْنَاهُ عَيْبًا فَحْسَبُنَا وإِنْ كَانَ عَيْباً فَٱعظِمَـنَ بَتْرَكَنَـا ونحن أُنـاسٌ بَيْــنَ بَيْــنَ وعَلنــا

ثم خرجوا على عليّ فقتلهم بالنهروان.

## خروج عبدالله بن عباس على عليّ

قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان عبد الله بن عباس من أحبِّ الناس إلى عمر بن الخطاب، وكان يقدِّمه على الأكابر من أصحاب محمد علياً ، ولم يستعمله قط، فقال له يوماً: كدت أستعملك، ولكن أخشى أن تستحل الفيء (٢) على التأويل!

فلما صار الأمر إلى علي استعمله على البصرة، فاستحل الفيء على تأويل قول الله تعالى: ﴿ وَآعَلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتُم من شيءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَه وللرّسولِ ولذي القُرْبَى ﴾ واستحله من قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى أبو مخنف عن سليمان بن أبي راشد عن عبد الرحمن بن عبيد قال: مرّ ابن عباس على أبي الأسود الدؤلي، فقال له: لو كنت من البهائم لكنت جملا ولو كنت راعياً ما بلغت المرعى فكتب أبو الأسود الدؤلي إلى على :

أما بعد، فإنَّ الله جعلك والياً مؤتمنا، وراعياً مسئولا، وقد بلوناك رحمك الله

<sup>(</sup> ١ ) أنكصه العقب: أرجعه عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه .

<sup>(</sup> ٢ ) الفيء: الخراج، والغنيمة تنال بلا قتال.

فوجدناك عظيم الأمانة ، ناصحاً للأمة ؛ توفّر لهم فيئهم ، وتكف نفسك عن دنياهم فلا تأكل أموالهم ، ولا ترتشي بشيء في أحكامهم . وابن عمك قد أكل ما تحت يديه من غير علمك ، فلم يسعني كتانك ذلك ، فانظر رحمك الله فيا هنالك ، واكتب إلي برأيك ، فها أحببت أتّبعه إن شاء الله ، والسلام .

#### فكتب إليه علي:

أما بعد، فمثلك نصح الإمام والأمة، [وادّى الأمانة] ووالى على الحق، وفارق الجوْر؛ وقد كتبت لصاحبك بما كتبت إليّ فيه [مِن أمره]، ولم أُعْلِمه بكتابك إليّ، فلا تدّعْ إعلامي ما يكون بحضرتك، مما النظر فيه للأمة صلاح، فإنك بذلك جدير، وهو حق واجب لله عليك، والسلام.

#### وكتب عليّ إلى ابن عباس:

أما بعد، فإنه قد بلغني عنك أمرٌ، إن كنت فعلته فقد أسخطت الله، وأخْريت أمانتك، وعَصَيْت إمامك، وخُنْت المسلمين. بلغني أنك جَرَدْت (١) الأرض وأكلت ما تحت يدك، فارفع إليَّ حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس والسلام.

فكتب إليه ابن عباس: أما بعد، فإن كل الذي بلغك باطل، وأنا لما تحت يدي ضابط، وعليه حافظ، فلا تصدق عليّ الظّنين، والسلام.

فكتب إليه على: أما بعد، فإنه لا يسعني تركك حتى تعلمني ما أخذت من الجزية: من أين أخذتَه؟ وما وضعت منها: أين وضعته؟ فاتق الله فيها ائتمنتك عليه واسترعيتُك إياه، فإن المتاع بما أنت رازمُه (٢) قليل، وتِباعته وبيلة لا تبيد، والسلام.

فلها رأى أن عليا غير مقْلع عنه كتب إليه: أما بعد، فإنه بلغني تعظيمك عليَّ

<sup>(</sup>١) جرد الأرض: عراها، واكل نباتها،.

<sup>(</sup> ٢ ) رازمه: جامعه.

مرزئة مال بلغك أني رزأته (١) أهل هذه البلاد، وآم الله لأن ألْقى الله بما في بطن هذه الأرض من عقيانها (٦) ومخبئها، وبما على ظهرها من طلاعها (٦) ذهبا، أحبُّ إليَّ من أن ألقى الله وقد سفكت دماء هذه الأمة لأنال بذلك الملك والإمرة. ابعث إلى عملك من أحببت، فإني ظاعن، والسلام.

فلما أراد عبد الله المسير من البصرة دعا أخواله بني هلال بن عامر بن صعصعة ليمنعوه، فجاء الضحاك بن عبد الله الهلالي فأجاره، ومعه رجلٌ منهم يقال له عبد الله بن رزين، وكان شجاعا بئيسا (٤) ، فقالت بنو هلال: لا غنى بنا عن هوازن فقالت هوازن: لا غنى بنا عن سُلَيْم. ثم أتتهم قيس، فلما رأى اجتماعهم له حمل ما كان في بيت مال البصرة، وكان فيما زعموا ستة آلاف ألف، فجعله في الغرائر.

قال: فحدثني الأزرق اليشكري، قال: سمعت أشياخنا من أهل البصرة قالوا: لما وضع المال في الغرائر ثم مضى به، تبعته الأخاس كلها بالطفق (٥) على أربعة فراسخ من البصرة، فواقفوه، فقالت لهم قيس: والله لا تصلون إليه ومنا عين تطرف. فقال صبرة [ بن شيان]، وكان رأس الأزد: والله إن قيسا لإخوتنا في الإسلام، وجيرائنا في الدار، وأعواننا على العدو وإن الذي تذهبون به من المال لو رُد عليكم لكان نصيبكم منه الأقلَّ، وهو [غداً] خير لكم من المال. قالوا: فها ترى؟ قال: انصرفوا عنهم.

فقال بكر بن وائل وعبد القيس: نِعم الرأي رأي صبرة واعتزلوهم.

فقالت بنو تميم: والله لا نفارقهم حتى نقاتلهم عليه. فقال الأحنف بن قيس: أنتم والله أحق أن لا تقاتلوهم عليه، وقد ترك قتالهم من هو أبعد منكم رحِماً! قالوا: والله لنقاتلنهم! فقال: والله لا أساعدكم على قتالهم. وانصرف عنهم.

<sup>(</sup>١) رزأ المال: أي أصاب منه شيئاً.

<sup>(</sup>٢) العقيان: الذهب. (٣) طلاع الشيء: ملؤه.

<sup>(</sup> ٤ ) البئيس: الذي اشتدت حاجته.

<sup>(</sup>٥) الطفّ: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق.

فقدموا عليهم ابن مجاعة فقاتلهم، فحمل عليه الضحاك بن عبد الله فطعنه في كتفه فصرعه، فسقط إلى الأرض بغير قتل وحمل سلمة بن ذؤيب السعدي على الضحاك فصرعه أيضا، وكثرت بينهم الجراح من غير قتل.

فقال الأخماس الذين اعتزلوا: والله ما صنعتم شيئا، اعتزلتم قتالهم وتركتموهم يتشاجرون. فجاؤا حتى صرفوا وجوه بعضهم عن بعض، وقالوا لبني تميم: والله إن هذا للؤم قبيح، لنحن أسخى أنفسا منكم حين تركنا أموالنا لبني عمكم وأنتم تقاتلونهم عليها، خلوا عنهم وأرواحهم، فإن القوم فدحوا (۱). فانصرفوا عنهم.

ومضى معه ناس من قيس، فيهم الضحاك بن عبد الله، وعبد الله بن رزين، حتى قدموا الحجاز فنزل مكة، فجعل راجز لعبد الله بن عباس يسوق له في الطريق و يقول:

صبَّحْت مِن كاظِمَة القصر الخرِبْ مع ابن عباسِ بن عبدِ المطلب (٢) وجعل ابن عباس يرتجز ويقول:

آوي إلى أَهلِكِ يا رَبابُ آوِي فقد حان لكِ الإياب وجعل أيضاً يرتجز ويقول:

وهُن يَمْشين بنا هَمِيسا إنْ يَصْدُق الطّيرُ نَنِكُ لميسا (٦)

فقال له: يا أبا العباس، أمثلك يرفث (٤) في هذا الموضع؟ قال: إنما الرفث ما يقال عند النساء.

قال أبو محمد: فلما نزل مكة اشترى من عطاء بن جبير مولى بني كعب من جواريه ثلاث مولدات حجازيات يقال لهن: شادن، وحوراء، وفتون، بثلاثة آلاف دينار.

<sup>(</sup>١) يقال: فدحه الحمل: أثقله.

<sup>(</sup>٢) كاظمة: اسم موضع.

<sup>(</sup>٣) الهميس: صوت نقل أخفاف الإبل.

<sup>(</sup>٤) رفث: صرّح بكلام قبيح.

وقال سليان بن أبي راشد عن عبد الله بن عبيد عن أبي الكنود، قال: كنت من أعوان عبد الله بالبصرة، فلما كان من أمره ما كان أتيت عليا فأخبرته فقال: ﴿وٱتْلُ عليهم نباً الذي آتيناه آياتِنا فانْسَلَخَ منها فأتبَعه الشيْطانُ فكانَ من الغاوين﴾ (١).

# ثم كتب علي إليه:

أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي، [ وجعلتك شعاري وبطانتي]، ولم يكن من أهل بيتي رجل اوثق عندي منك، لمواساتي وموازرتي، وأداء الأمانة [ إلي ً]؛ فلما رأيت الزمان قد كَلِبَ على ابن عمك، والعدو قد حرب، وأمانة الناس قد خَرِيت، وهذه الأمة قد فنكت [ وشغَرَت ]، قلبت لابن عمل ظهر المجن (۱) ، ففارقته مع القوم المفارقين، وخذلته أسوأ خذلان وخنته مع من خان، فلا ابن عمك آسيت، ولا الأمانة إليه أدّيث؛ كأنك لم تكن على بينة من ربّك، و[ كأنك] إنما كنت [ تكيد ] أمة محمد عن دنياهم، و[ تنوي ] غِرّتهم عن فيتهم، فلما أمكنتك الفرصة في خيانة الأمة، أسرعت الغدرة، وعاجلت الوثبة، فاختطفت ما قدرت عليه من أموالمم، وانقلبت بها إلى الحجاز، كأنك إنما حزت على أهلك ميرائك من أبيك وأمك؛ سبحان الله! أما تؤمن بالمعاد ؟ أما تغاف الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حراما، وتشري الإماء وتنكحهم بأموال اليتامي والأرامل والمجاهدين في سبيل الله التي أفاء الله عليهم ؟

فاتق الله وأدّ إلى القوم أموالهم: فإنك والله لئن لم تفعل وأمكنني الله منك لأعذِرن إلى الله فيك: فوالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لهما عندي هوادة، ولما تركتها حتى آخذ الحق منهما، والسلام.

فكتب إليه ابن عباس:

أما بعد، فقد بلغني كتابك تُعظّمُ عليّ أمانة المال الذي أصبتُ من بيت مال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) يقال: قلب له ظهر المجن: عاداه بعد مودة.

البصرة، ولعمري إنّ حقي في بيت مال الله أكثرُ من الذي أخذتُ! والسلام.

فكتب إليه علي :

أما بعد، فإن العجب كل العجب منك إذ ترى لنفسك في بيت مال الله أكثر مما لرجل من المسلمين؛ قد أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادعاءك ما لا يكون، يُنجيك من الإثم ويحل لك ما حرم الله عليك؛ عَمْرَكَ الله إنك لأنت البعيد، وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطنا، وضربت بها عطنا (۱) ، تشتري المولدات من المدينة والطائف، وتختارهن على عينك، وتعطي بهن مال غيرك؛ وإني أقسم بالله وربك رب العزة ما أحب أن ما أخذت من أموالهم حلال في أدعه ميراثاً لعقبي، فها بال اغتباطك به تأكله حراما. ضح رويدا، فكأنك قد بلغت المدى، وعُرِضَتْ عليك أعمالك بالحل الذي ينادي فيه المغتر بالحسرة، ويتمنى المضيع التوبة والظالم الرجعة!

فكتب إليه ابن عباس:

والله لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملَّته إلى معاوية يقاتلك به .

فكفّ عنه عليّ .

# مقتل علي بن أبي طالب رضى الله عنه

سفيان بن عيينة قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج بالليل إلى المسجد، فقال أناس من أصحابه: نخشى أن يصيبه بعض عدوه، ولكن تعالوا نحرسه. فخرج ذات ليلة فإذا هو بنا، فقال: ما شأنكم؟ فكتمناه، فعزم علينا، فأخبرناه، فقال: تحرسوني من أهل السماء أو من أهل الأرض؟ قلنا: من أهل الأرض. قال: إنه ليس يُقْضَى في الأرض حتى يُقْضى في السماء!

التميمي بإسناد له قال: لما تواعد ابن ملجم وصاحباه بقتل عليّ ومعاوية وعمرو

<sup>(</sup>١) يقال: ضرب فلان بعطن: روّى إبله ثم أقام على الماء.

ابن العاص، دخل ابن ملجم المسجد في بزوغ الفجر الأول، فدخل في الصلاة تطوّعاً، ثم افتتح في القراءة وجعل يكرر هذه الآية: ﴿ ومِنَ الناسِ من يشْرِي نفسه ابتغاء مَرْضاةِ اللهِ ﴾ (۱) فأقبل ابن أبي طالب بيده مخفقة (۲) وهو يوقظ الناس للصلاة ويقول: أيها الناس، الصلاة الصلاة. فمرّ بابن مُلْجم وهو يردّد هذه الآية، فظن علي أنه ينسى فيها، ففتح عليه فقال.. ﴿ واللهُ رؤف بالعبادِ ﴾ (۲) ثم انصرف علي وهو يريد أن يدخل الدار، فاتبعه فضربه على قرنه (۱)، ووقع السيف في الجدار فأطار فيدرة (٥) من آخره، فابتدره الناس فأخذوه، ووقع السيف منه، فجعل يقول: أيها الناس، احذروا السيف فإنه مسموم! قال: فأتي به علي، فقال: احبسوه ثلاثاً وأطعموه واسقوه، فإن أعش أر فيه رأيي، وإن أمُت فاقتلوه ولا تمثّلوا به، فات من تلك الضربة، فأخذه عبد الله بن جعفر فقطع يديه ورجليه، فلم يفزع، ثم أراد قطع لسانه ففزع؛ فقيل له: لِمَ لم تفزع لقطع يديك ورجليك وفزعت لقطع لسانك؟ قال: إني ففيل له: لِمَ لم تفزع لقطع يديك ورجليك وفزعت لقطع لسانك؟ قال: إني ففيل له: لِمَ لم تفزع لقطع يديك ورجليك وفزعت لقطع لسانك؟ قال: إني أكره أن تمرّ بي ساعة لا أذكر الله فيها! ثم قطعوا لسانه وضربوا عنقه.

وتوجه الخارجي الآخر إلى معاوية فلم يجد إليه سبيلاً.

وتوجه الثالث إلى عمرو فوجده قد أغفل تلك الليلة فلم يخرج إلى الصلاة، وقدّم مكانه رجلاً يقال له خارجة فضربه الخارجي بالسيف وهو يظنه عمرو بن العاص، فقتله؛ فأخذه الناس فقالوا: قتلت خارجة! قال: أو ليس عَمْراً؟ قالوا له: لا! قال: أردت عمْراً وأراد الله خارجة!

وفي الحديث أن النبي عَيْلِيْ قال لعلي: ألا أخبرك بأشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ قال: أخبرني يا رسول الله. قال: فإن أشد الناس عذاباً يوم القيامة: عاقرُ ناقة ثمود، وخاضب لحيتك بدم رأسك!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٧.

<sup>(</sup> ٢ ) المخفقة: الدرة أو سوط من خشب .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٠٧.

<sup>(</sup> ٤ ) القرن من رأس الإنسان: جانبه وموضع القرن منه . ( ٥ ) الفدرة: القطعة .

وقال كُثَيِّر عزة.

ألا إنّ الأئمة من قريش علي والثلاثة من بنيه فسبط سبط إيمان وبرت وسبط وسبط لا يَدوق الموت حتى تَغيّب لا يُدى عنهم زماناً

وُلاة العهد أربعة سواءً هم الأسباط ليس بهم خفاء (۱) وسبط غيَّبته كربلاء يقود الخيل يقدمها اللواء برضوى عنده عسل وماء

قال الحسن بن علي صبيحة الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثني أبي البارحة في هذا المسجد، فقال: يا بني، إني صليت البارحة مارزق الله، ثم نحت نومة فرأيت رسول الله عليه من مخالفة أصحابي وقلة رغبتهم في الجهاد، فقال لي: ادع الله أن يريحك منهم. فدعوت الله!

قال الحسن صبيحة تلك الليلة: أيها الناس، إنه قُتِل فيكم الليلة رجلٌ كان رسول الله صليلة ينثني حتى يفتح الله عن يساره، فلا ينثني حتى يفتح الله له، ما ترك إلا ثلثائة درهم.

#### خلافة الحسن بن على

ثم بويع للحسن بن علي \_ أمه فاطمة بنت رسول الله عَلِيْتَةٍ \_ في شهر رمضان سنة أربعين من التاريخ، فكتب إليه ابن عباس:

إن الناس قد ولَّوْك أمرهم بعد علي؛ فاشدد عن يمينك وجاهد عدوك، واستر من الظَّنين ذنبه بما لا يثلم دينك، واستعمل أهل البيوتات، تستصلح بهم عشائرهم...

ثم اجتمع الحسن بن علي ومعاوية بمسكن من أرض السواد من ناحية الأنبار، واصطلحا، وسلم الحسن الأمر إلى معاوية، وذلك في شهر جمادي الأولى سنة إحدى وأربعين، ويسمى عام الجهاعة.

<sup>(</sup>١) السبط: ولد الابن والابنة.

فكانت ولاية الحسن سبعة أشهر وسبعة أيام.

ومات آلحسن في المدينة سنة تسع وأربعين، وهو ابن ست وأربعين سنة؛ وصلى عليه سعيد بن العاص وهو والي المدينة، وأوصى أن يدفن مع جده في بيت عائشة، فمنعه مروان بن الحكم، فردوه إلى البقيع.

وقال هريرة لمروان: علام تمنع أن يُدفن مع جده؟ فلقد أشهد أني سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: « الحسنُ والحُسَيْنُ سيِّدا شباب أهل الجنة » فقال له مروان: لقد ضيَّعَ حديث نبيه إذ لم يروه غيرُك. قال: أما إنك إذ قلت ذلك: لقد صحبتُه حتى عرفت من أحبَّ ومن أبغض، ومن نفى ومن أقرّ، ومن دعا له ومن دعا عليه!

ولما بلغ معاوية موتُ الحسن بن عليّ خرّ ساجداً لله، ثم أرسل إلى ابن عباس وكان معه في الشام، فعزاه وهو مستبشر، وقال له. ابنُ كم سنة مات أبو محمد ؟ فقال له: سنه كان يُسمع في قريش، فالعجب من أن يجهله مثلُك.

قال: بلغني أنه ترك أطفالاً صغاراً.

قال: كل ما كان صغيراً يكبر، وإن طفلنا لكهل، وإنّ صغيرنا لكبير! ثم قال: مالي أراك يا معاوية مستبشراً بموت الحسن بن علي؟ فوالله لا يَنْسَأ في أجلك، ولا يسُدُّ حفرتك؛ وما أقلَّ بقاءَنا بعده!

ثم خرج ابن عباس؛ فبعث إليه معاوية ابنه يزيد، فقعد بين يديه فعزّاه واستعبر لموت الحسن، فلما ذهب أتبعه ابنُ عباس بصرَه وقال: إذا ذهب آل حرب ذهب الحلمُ من الناس.

#### خلافة معاوية

ثم اجتمع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين، وهو عام الجهاعة؛ فبايعه أهل الأمصار كلها، وكتب بينه وبين الحسن كتاباً وشروطاً، ووصله بأربعين ألفاً.

وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة، أنه قال له: والله لأجيزنّك بجائزة ما أجزتُ بها أحداً قبلك، ولا أُجيز بها أحداً بعدَك! فأمر له بأربعهائة ألف.

هو: معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وكنيته أبو عبد الرحن.

وأمه هند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.

ومات معاوية بدمشق يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة ستين ـ وصلى عليه الضحاك بن قيس ـ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، ويقال: ابن ثمانين سنة. كانت ولايته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة وعشرين يوماً.

صاحب شرطته: يزيد بن الحارث العبسي، وعلى حرسه \_ وهو أوّل من اتخذ حرساً \_ رجلٌ من الموالي يقال له المختار، وحاجبه سعد مولاه، وعلى القضاء أبو إدريس الخولاني.

ووُلد له عبد الرحمن وعبد الله، من فاختة بنت قرظة؛ أما عبد الرحمن فهات صغيراً، وأما عبد الله فهات كبيراً، وكان ضعيفاً، ولا عقب له من الذكور؛ وكان له بنت يقال لها عاتكة، تزوّجها يزيد بن عبد الملك، وفيها يقول الشاعر: يا بيت عاتِكة الذي أتغزل حذر العِدا وبه الفؤاد مُوكَلُ ل ويزيد بن معاوية، وأمّه ابنة بجدل، كلبية.

#### فضائل معاوية

ذكر عمرُو بن العاص معاويةً، فقال: آحذروا قرْم قريش وابن كريمها من يضحك عند الغضب، ولا ينام إلا على الرضا، ويتناول ما فوقه من تحته.

سئل عبد الله بن عباس عن معاوية ، فقال : سَمَا بشيءٍ أَسَرَّه ، واستظهرَ بشيء أعلَنَه ، فحاول ما أسر بما أعْلن فناله ، وكان حلمه قاهراً لغضبه ، وجودُه غالباً على منعه ، يصلُ ولا يَقْطع ، ويَجْمع ولا يُفرِّق ، فاستقام له أمره وجرى إلى مدته .

قيل: فأخبرنا عن ابنه. قال: كان في خير سبيله، وكان أبوه قد أحكمه؛ وأمره ونهاه، فتعلق بذلك وسلك طريقاً مطلَّلاً له.

وقال معاوية: لم يكن في الشباب شيء إلا كان مني فيه مستمتع، غير أني لم أكن صُرَعَةً (١) ولا نُكَحَةً (٢) ولا سبّاً.

قال الأصمعى: السّب: كثير السباب.

ميمون بن مِهَران قال: كان أول من جلس بين الخطبتين معاوية ، وأول من وضع شرف العطاء ألفين معاوية.

وقال معاوية: لا زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله ﷺ: يا معاوية ، إذا ملَكْتَ فأحْسِنَ.

العتبي عن أبيه قال: قال معاوية لقريش: ألا أُخبركم عني وعنكم ؟ قالوا: بلى. قال: فأنا أطير إذا وقعتم، وأقع إذا طرتم، ولو وافق طيراني طيرانكم سقطنا جميعاً.

وقال معاوية: لو أنّ بيني وبين الناس عشرة ما انقطعت أبداً. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدّوها أرخيتُها، وإذا أرخَوها مددْتها.

وقال زياد: ما غلبني أمير المؤمنين معاوية قطِّ إلا في أمرِ واحد: طلبتُ رجلاً من على الخراج فلجأ إليه، فكتبت إليه: إنّ هذا فساد عملي وعملك.

#### نكتب إلى:

إنه لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة؛ لا نلينُ جميعاً فيمرحَ الناس في المعصية، ولا نشتد جميعاً فنحملَ الناس على المهالك، ولكن تكون أنت للشدة والفظاظة والغلظة، وأكون أنا للمأفة والرحمة.

<sup>(</sup>١) صرعة: من يصرع الناس.

<sup>(</sup>٢) نكحة: كثير النكاح.

#### أخبار معاوية

قدم معاوية المدينة بعد عام الجهاعة ، فدخل دار عثمان بن عفان ، فصاحت عائشة ابنة عثمان وبكت ونادت أباها ؛ فقال معاوية : يا ابنة أخي ، إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً ،وأظهرنا لهم حلماً تحته غضب ، وأظهروا لنا ذُلاَّ تحته حِقد ، ومع كل إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه ، فإن نكثناهم نكثوا بنا ، ولا ندري أعلينا تكون أم لنا ، ولأن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين ، خير من أن تكوني امرأة من عرض الناس!

القَحدمي قال: لما قدم معاوية المدينة قال:

أيها الناس، إنّ أبا بكر رضي الله عنه لم يُرِد الدنيا ولم تُرِدْه، وأما عمر فأرادتُه الدنيا ولم يُرِدْها، وأما عثمان فنال منها ونالت منها، وأما أنا فهالت بي ومِلْتُ بها، وأنا ألينها فهي أُمِّي وأنا ابنُها، فإن لم تجدوني خيرَكم فأنا خيرٌ لكم. ثم نزل.

قال جويرية بن أسماء: نال بسرُ بن أرطأة من علي بن أبي طالب عند معاوية ، وزيد بن عمر بن الخطاب جالس، فعَلاَ بسراً ضرباً حتى شجه ، فقال معاوية : يا زيد ، عمدت إلى شيخ [ مِن ] قريش سيدِ أهل الشام فضربته ! وأقبل على بسر وقال : تشتم علياً وهو جدّه ، وأبوه الفاروق ، على رءوس الناس ! أفكنت تراه يصبر على شتم علي ؟

وكانت أُمّ زيد: أُمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب.

ولما قدم معاوية مكة ، وكان عمر قد استعمله عليها دخل على أمه هند ، فقالت له: يا بني إنه قلّما ولَدَت حرّةٌ مثْلَك ، وقد استعملك هذا الرجل فاعمل بما وافقه ، أحببت ذلك أم كَرهْتَه ؟

ثم دخل على أبيه أبي سفيان، فقال له: يا بني، إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخَّرْنا، فرفعهم سَبْقُهم، وقصَّر بنا تأخُّرنا، فصرنا أتباعاً وصاروا قادة؛

وقد قلدوك جسياً من أمرهم، فلا تخالِفَنّ رأيهم، فإنك تجري إلى أمدٍ لم تبلغه، ولو قد بلغته لتنفست فيه!

قال معاية: فعجبت من اتفاقهما في المعنى على اختلافهما في اللفظ.

العتبي عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قدم الشام على حمار ومعه عبد الرحن بن عوف على حمار، فتلقاها معاوية في موكب نبيل، فجاوز عمر حتى أخبر، فرجع إليه، فلما قرب منه نزل [إليه] فأعرض عنه عمر، فجعل يمشي إلى جنبه راجلاً، فقال له عبد الرحن بن عوف: أتعبت الرجل! فأقبل عليه عمر، فقال: يا معاوية، أنت صاحب الموكب آنفاً مع ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ولم ذلك؟

قال: لأنا في بلاد لا نمتنع فيها من جواسيس العدو، فلا بد لهم مما يرهبهم من هيبهة السلطان، فإن أمرتني بذلك أقمت عليه، وإن نهيتني عنه انتهيت.

قال: لئن كان الذي قلت حقاً فإنه رأي أريب (١) ، ولئن كان باطلاً فإنها خدعة أديب، وما آمرك به ولا أنهاك عنه.

فقال عبد الرحمن بن عوف: لَحسَنٌ ما صَدَرَ هذا الفتى عها أورَدْته فيه. قال: لِحُسْن مصادرِهِ ومواردِهِ جشَّمْناه ما جشمناه.

وقال معاوية لابن الكواء. يا ابن الكواء، أنشدك الله ما علْمُكَ فيَّ ؟ قال: أنشدني الله، ما أعلمك إلا واسعَ الدنيا ضيِّق الآخرة!

ولما مات الحسن بن علي، حج معاوية فدخل المدينة وأراد أن يلعن علياً على منبر رسول الله عَلَيْكُم، فقيل له: إن ههنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى بهذا، فآبعث إليه وخذ رأية. فأرسل إليه وذكر له ذلك، فقال: إن فعلت لأخْرُجَنَّ من المسجد ثم لا أعودُ إليه! فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد، فلما مات لعنه على المنبر

<sup>(</sup> ١ ) الأريب: من كان ذا دهاء وفطنة .

وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر، ففعلوا. فكتبت أم سلمة زوج النبي عَلَيْتُ إلى معاوية:

إنكم تلعنون الله ورسولَهُ على منابركم، وذلك أنكم تلعنون عليَّ بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهدُ أنَّ الله أحَبَّهُ ورسوله.

فلم يلتفت إلى كلامها.

وقال بعض العلماء لولده: يا بُنيَّ، إن الدنيا لم تَبْن شيئاً إلا هدمه الدين، وإن الدّين لم يبن شيئاً فهدمته الدنيا، ألا ترى أن قوماً لعنوا علياً ليخفضوا منه فكأنما أخذوا بناصيته جَرَّاً إلى السماء!

ودخل صعصعة بن صوحان على معاوية ومعه عمرو بن العاص جالس على سريره، فقال: وسَّع له على ترابيَّة فيه! فقال صعصعة: إني والله لتُرابي، منه خُلِقت، وإليه أعود، ومنه أَبْعَث؛ وإنك لمارجٌ (١) من مارج من نار!

العتبي عن أبيه: قال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: ما أعجب الأشياء ؟ قال: غلبة من لا حَقَّ له ذا الحق على حقه. قال معاوية: أعجب من ذلك أن يُعْطَى من لا حقَّ له ما ليس له بحق من غير غَلَبة!

وقال معاوية: أُعِنْتُ عَلَى عَلِيَّ بأربعة ، كنتُ أَكتُمُ سِرِّي ، وكان رجلاً يُظهره ؛ وكنتُ فَا مِنْتُ فَا مُنتُ فَا مُنتَ فَا أَصْلَحَ بِخُنْدِ وأطوَعِه ، وكان في أخبث جندٍ وأعصاه ؛ وتركتُه وأصحابَ الجمل وقلت: إن ظفروا به كانوا أهونَ عليَّ منه ، وإن ظَفِرَ بهم اغتر بها في دينه ! وكنت أحبَّ إلى قريش منه ؛ فيالك من جامِعٍ إليَّ ومُفَرِّقٍ عنه !

العتبي قال: أراد معاوية أن يقدم ابنه يزيد على الصائفة (٢)، فكره ذلك يزيد، فأبى معاوية إلا أن يفعل، فكتب إليه يزيد يقول:

<sup>(</sup>١) المارج: الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد، أو هو اللهب المختلط بسواد النار.

<sup>(</sup>٢) الصائفة: الجيش يغزو صيفاً .

نَجِيٌّ لا يَسزَالُ يعسد ذَنْبِساً لتَقْطَعَ وصْل حَبْلِكَ مِن حبالي (١) فيوشِك أن يريحك مِسن أذاتي نُنُولِي في المهالِكِ وآرتِحالي

وتجهز للخروج، فلم يتخلف عنه أحد، حتى كان فيمن خرج أبو أيـوب الأنصاري صاحب النبي عليه .

قال العتبي: وحدثني أبو إبراهيم قال: أرسل معاوية إلى ابن عباس، قال: يا أبا العباس، إن أحببت خرجت مع ابن أخيك فيأنس بك ويقرِّبك، وتشير عليه برأيك؛ ولا يدخل الناس بينك وبينه فيشغلوا كل واحد منكها عن صاحبه؛ وأقِلَّ من ذكر حقك، فإنه إن كان لك فقد تركته لمن هو أبعدُ منا حباً، وإن لم يكن لك فلا حاجة بك إلى ذكره، مع أنه صائر إليك، وكل آت قريب، ولتَجِدَنَا إذا كان ذلك خيراً لكم منا.

فقال ابن عباس: والله لئن عظُمَتْ عليك النعمة في نفسك لقد عظمت عليك في يزيد، وأما ما سألتني من الكف عن ذكر حقي، فإني لم أغمد سيفي وأنا أريد أن أنتصر بلساني. ولئن صار هذا الأمر إلينا ثم وليكم من قومي مثلي كما ولينا من قومك مثلك، لا يرى أهلك إلا ما يحبون.

قال: فخرج يزيد، فلما صار على الخليج (٢) ثقل أبو أيوب الأنصاري فأتاه يزيد عائداً، فقال: ما حاجتك أبا أيوب؟ فقال: أما دنياكم فلا حاجة لي فيها، ولكن قدِّمني ما آستطعت في بلاد العدو، فإني سمعت رسول الله عَيْقَتْهُ يقول: « يُدْفَنُ عِنْدَ سُورِ القسطنطينية رجلٌ صالح؛ أرجو أن أكونَ هُوَ ! . . . ».

فلما مات أمر يزيد بتكفينه، وحُمل على سريره، ثم أخزج الكتائب، فجعل قيصر يرى سريراً يُحمل والناس يقتتلون فأرسل إلى يزيد: ما هذا الذي أرى؟

<sup>(</sup>١) النجي: المناجي، والسّر.

<sup>(</sup>٢) الخليج: يريد بحرأ دون القسطنطينية .

قال: صاحب نبينا، وقد سألنا أن نقدمه في بلادك، ونحن منفذون وصيته أو تلحق أرواحُنا بالله.

فأرسل إليه: العجب كل العجب! كيف يُدَهِّي (١) الناسُ أباك وهو يرسلك فتعمد إلى صاحب نبيك فتدفنه في بلادنا، فإذا ولَّيت أخرجناه إلى الكلاب؟

فقال يزيد: إني والله ما أردت أن أودعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم، فإنك كافر بالذي أكرمت هذا له، ولئن بلغني أنه نُبش من قبره أو مثّل به لا تركتُ بأرض العرب نصرانياً إلا قتلتُه، ولا كنيسةً إلا هدمتها!

فبعث إليه قيصرُ: أبوك كان أعلمَ بك، فوحقّ المسيح لأحفظنّهُ بيدي سنة فلقد بلغني أنه بَنَى على قبره قُبَّةً يُسرَجُ فيها إلى اليوم.

#### طلب معاوية البيعة ليزيد

أبو الحسن المدائني قال: لما مات زياد ، وذلك سنة ثلاث وخسين ، أظهر معاوية عهداً مُفتعلاً فقرأه على الناس فيه عقد الولاية ليزيد بعده ، وإنما أراد أن يسهل بذلك بيعة يزيد ، فلم يزل يروض الناس لبيعته سبع سنين ، ويشاور ، ويعطي الأقارب ويداني الأباعد ، حتى استوثق له من أكثر الناس فقال ؛ لعبد الله بن الزبير : ما ترى في بيعة يزيد ؟

قال: يا أمير المؤمنين إني أناديك ولا أناجيك، إن أخاك من صدقك، فانظر قبل أن تتقدم، وتَفَكَّر قبل أن تَنَدَّم، فإن النظر قبل التقدَّم، والتفكر قبل التندم.

فضحك معاوية وقال: ثعلب رواغ! تعلمت السجع عن الكِبَر، في دون ما سجعت به على ابن أخيك ما يكفيك.

ثم التفت إلى الأحنف فقال: ما ترى في بيعة يزيد؟

<sup>(</sup>١) الدهاء: الذي نسب إلى الدهاء.

قال: نخافكم إن صدّقناكم، ونخاف الله إن كذبنا.

فلما كانت سنة خس وخسين كتب معاوية إلى سائر الأمصار أن يَفِدُوا عليه، فوفد عليه من كل مصر قوم، وكان فيمن وفَد عليه من المدينة محمد بن عمرو بن حزم، فخلا به معاوية وقال له: ما ترى في بيعة يزيد؟

فقال: يا أمير المؤمنين، ما أصبح اليوم على الأرض أحدّ هو أحب إليَّ رشداً من نفسي، وإن الله سائل نفسك سوى نفسي، وإن يزيد أصبح غنياً في المال، وسطاً في الحسب، وإن الله سائل كلِّ راع عن رعيته، فاتق الله وآنظر من تُولِّى أُمة محمد.

فأخذ معاوية بهر (١) حتى تنفس الصعداء وذلك في يوم شات، ثم قال: يا محد، إنك امرؤ ناصح قلت برأيك، ولم يكن عليك إلا ذاك. قال معاوية: إنه لم يبق إلا ابني وأبناؤهم، فابني أحبُّ إليَّ من أبنائهم؛ آخرج عني!

ثم جلس معاوية في أصحابه وأذن للوفود فدخلوا عليه وقد تقدّم إلى أصحابه أن يقولوا في يزيد، فكان أول من تكلم الضحاك بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، إنه لا بد للناس من وال بعدك، والأنفُس يُغْدَى عليها ويُراح، وإن الله قال: ﴿كُل يوم هو في شأن﴾ (٢)، ولا ندري ما يختلف به العصران؛ ويـزيـد ابن أمير المؤمنين في حسـن مَعْدنِه وقصدِ (٣) سيرته، من أفضلنا حلماً وأحكمنا علماً، فوله عهدك، واجعله لنا عَلَماً بعدك، فإنا قد بلونا الجهاعة والألفة، فوجدناها أحقنَ للدماء، وآمنَ للسبل، وخيراً في العاقبة والآجلة.

ثم تكلم عمرو بن سعيد فقال:

أيها الناس، إن يزيد أمل تأمُلونه، وأجل تأمنونه، طويل الباع، رحب الذراع إذا صرتم إلى عدله وسِعَكم، وإن طلبتم رفده أغناكم؛ جدَع قارح (٤)، سوبق فسبق، وموجد فمجد، وقورع فقرع، فهو خلف أمير المؤمنين ولا خلف منه.

فقال: اجلس أبا أمية، فلقد أوسعت وأحسنت.

<sup>(</sup>١) البهر: الكرب والعجب. ﴿ ٢) سورة الرحمن الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) قصد سيرته: أي استقامتها . (٤) الجذع من الرجال: الشاب الحدث .

ثم قام يزيد بن المقنَّع فقال:

أمير المؤمنين هذا \_ وأشار إلى معاوية \_ فإن هلك فهذا \_ وأشار إلى يزيد \_ فمن أبي فهذا \_ وأشار إلى سيفه:

فقال معاوية: آجلس فإنك سيد الخطباء.

ثم تكلم الأحنف بن قيس فقال:

يا أمير المؤمنين، أنت أعلم بيزيد في ليله ونهاره، وسرَّه وعلانيته، ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه لله رضا، ولهذه الأمة، فلا تشاور الناس فيه؛ وإن كنت تعلم منه غير ذلك فلا تُزوِّدُه الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة.

قال: فتفرق الناس ولم يذكروا إلا كلام الأحنف.

قال: ثم بايع الناس ليزيد بن معاوية، فقال رجل وقد دعي إلى البيعة: اللهم إني أعوذ بك من شرِّ معاوية.

فقال له معاوية: تعوَّذْ من شرِّ نفْسِك، فإنه أشدُّ عليك، وبايع. قال: إني أبايع وأنا كاره للبيعة.

قال له معاوية: بايع أيها الرجل، فإن الله يقول: ﴿ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فَيه خَيْرًا كَثَيراً ﴾ (١).

ثم كتب إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة أن آدْعُ أهل المدينة إلى بيعة يزيد؛ فإن أهل الشام والعراق قد بايعوا.

فخطبهم مروان فحضَّهم على الطاعة وحذَّرهم الفتنة، ودعاهم إلى بيعة يزيد، وقال: سنة أبي بكر الهادية المهدية.

فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر: كذبت، إن أبا بكر ترك الأهل والعشيرة وبايع للرجل من بني عدي رضي دينه وأمانته، واختاره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

فقال مروان: أيها الناس، إن هذا المتكلم هو الذي أنزل الله فيه: ﴿ والذي قال

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٩.

لِوَالِدَيْهِ أُفْلِكُما أَتَعِدانني أَنْ أُخْرَجَ وقد خَلَتِ القُروْنُ مِن قَبْلِي ﴾ (١).

فقال له عبد الرحمن: يا بن الزرقاء، أفينا تتأوّل القرآن؟

وتكلم الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر وأنكروا بيعة يزيد، وتفرق الناس.

فكتب مروان إلى معاوية بذلك، فخرج معاوية إلى المدينة في ألف، فلما قرب منها تلقاه الناس، فلما نظر إلى الحسين قال: مرحباً بسيد شباب المسلمين، قَرَّبوا دابةً لأبي عبد الله.

وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: مرحباً بشيخ قريش وسيِّدها وابن الصدِّيق. وقال لابن عمر: مرحباً بصاحب رسول الله وابن الفاروق.

وقال لابن الزبير: مرحباً بآبن جواريّ رسول الله عَلَيْكَ وابن عمته، ودعا لهم بدواتٍ فحملهم عليها، وخرج حتى أتى مكة فقضى حَجَّه.

ولما أراد الشخوص أمر بأثقاله (٢) فقد مت، وأمر بالمنبر فقرّب من الكعبة، وأرسل إلى الحسين وعبد الرحن بن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير، فاجتمعوا وقالوا لابن الزبير: اكفنا كلامه. فقال: علي أن لا تخالفوني. قالوا: لك ذلك. ثم أتوا معاوية، فرحب بهم وقال لهم قد علمتم نظري لكم، وتعطفي عليكم، وصلتي أرحامكم؛ ويزيد أخوكم وابن عمّكم، وإنما أردت أن أقدمه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تأمرون وتنهون: فسكتوا، وتكلم ابن الزبير، فقال:

غيِّرك بين إحدى ثلاث، أيَّها أخذت فهي لك رغبة وفيها خيار: إن شئت فاصنع فينا ما صنعه رسول الله عليه الله ولم يستخلف [أحداً، فرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر]؛ فدع هذا الأمر حتى يختار الناس لأنفسهم؛ وإن شئت فها صنع أبو بكر، عَهِد إلى رجل من قاصية قريش وترك مِن ولده ومِن رهطه

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) الأثقال: جمع ثقل: وهو الحمل الثقيل.

الأَدْنَيْنَ، مَن كان لها أهلاً؛ وإن شئت فها صنع عمر، صَيَّرَها إلى ستة نفر من قريش يختارون رجلاً منهم، وترك ولده وأهل بيته، وفيهم من لو ولَيها لكان لها أهلاً.

قال معاوية: هل غير هذا؟ قال:لا.

ثم قال للآخرين: ما عندكم؟ قالوا: نحن على ما قال ابن الزبير.

فقال معاوية: إني أتقدم إليكم وقد أعذر من أنذر إني قائل مقالة ، فأقسم بالله لئن ردّ عليَّ رجلٌ منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حتى يُضْرَبَ رأسُهُ ، فلا ينظر امرؤٌ منكم إلا إلى نفسه ، ولا يُبقِي إلا عليها .

وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسيفيها ، فإن تكام بكلمة يرد بها عليه قوله قتلاه ، وخرج وأخرجهم معه حتى رقي المنبر ، وحف به أهل الشام واجتمع الناس ، فقال بعد حد الله والثناء عليه:

إنا وجدنا أحاديث الناس ذات عوار، قالوا: إن حُسينا وابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير لم يبايعوا ليزيد، وهؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم: لا نُبرم أمراً دونهم، ولا نقضي أمراً إلا عن مشورتهم؛ وإني دعوتهم فوجدتهم سامعين مطيعين، فبايعوا وسلّموا وأطاعوا. فقال أهل الشام: وما يعظم من أمر هؤلاء؟ ائذن لنا فنضرب أعناقهم، لا نرضى حتى يبايعوا علانية: فقال معاوية: سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالشرّ، وأحلى دماءهم عندهم! أنصتوا، فلا أسمع هذه المقالة من أحد. ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا، ثم قُرّبت رواحله فركب ومضى.

فقال الناس للحسين وأصحابه: قلتم لا نبايع، فلما دُعِيتم وأُرضِيتُم بايعتم! قالوا: لم نفعل.

قالوا: بلي، قد فعلتم وبايعتم، أفلا أنكرتم؟

## قالوا: خفنا القتل، وكادكم بنا وكادنا بكم (۱). وفاة معاوية

عن الهيثم بن عدي قال: لما حضرت معاوية الوفاة ويزيد غائب، دعا الضحاك بن قيس الفهري، ومسلم بن عقبة المري، فقال:

أبلغا عني يزيد وقولا له: انظر إلى أهل الحجاز، فهم أصلك وعترتك؛ فمن أتاك منهم فأكرمه، ومن قعد عنك فتعاهده، وانظر أهل العراق، فإن سألوك عزل عامل في كل يوم فاعزله، فإن عزل عامل واحد أهون من سلّ مائة ألف سيف، [ثم] لا تدري على من تكون الدائرة؛ ثم انظر إلى أهل الشام، فاجعلهم الشعار دون الدثار (۲)؛ فإن رابك من عدول ريب فآرمه بهم، ثم آردد أهل الشام إلى بلدهم ولا يقيموا في غيره فيتأذبوا بغير أدبهم؛ لست أخاف عليك إلا ثلاثة: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر. فأما الحسين ابن علي فأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه؛ وأما ابن الزبير فإنه خِب ضب (۲)، فإن ظفرت به فقطعه بمن قتل أباه وخذل أخاه؛ وأما ابن الزبير فإنه خِب ضب (۲)، فإن ظفرت به فقطعه بينك وبين دنياك.

ثم أخرج إلى يزيد بريداً بكتاب يستقدمه ويستحثه، فخرج مسرعا، فتلقاه يزيد فأخبره بموت معاوية، فقال يزيد:

جاءَ البريدُ بقِرْطاسٍ يَخُبُّ بِهِ فَاوجَسَ قَلْوا الْحَفَّ لَكَ الوَّيلُ مَاذَا فِي صحيفَتِكُمْ قَالُوا الْحَفَّ فَهَا الْحَرْضُ أَو كَادتْ تَميدُ بنا كَأَنَّ أَغَا فَهَا الْمَعْشَا إِلَى خُوصٍ مُنزَمَّمةٍ نَرْمِي الْفِ

فأوجَس القلبُ من قِرطاسه فزعا قالوا الخليفة أمْسَى مُثْبتاً وجعا كأن أُغبَرَ من أركبانِها انقلَعا نَرْمِي الفِجاجَ بها ما نأتِلى سَرَعا (٥)

<sup>(</sup>١) كاد القوم: حاربهم، وخدعهم ومكر بهم.

<sup>(</sup>٢) الدَّثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار، والغطاء.

<sup>(</sup>٣) الخب: ضد الخداع. والضب: المراوغ.

 <sup>(</sup>٤) وقذه الورع: تركه عليلاً .
 (٥) الخوص: النوق الغائرة العيون من كثرة الأسفار .

فها نُبَالي إذا بلَّغْنِ أَرحُلَنا أَوْدَى الْمِدُ يَبَعُهُ أَوْدَى الْمِدُ يَبَعُهُ أَعْرُ أَبِلِجُ يُسْتسقى الغمامُ بِهِ لا يرقعُ الناسُ ما أوْهَى ولو جهدوا

ما ماتَ مِنْهُـنَّ بِالمُوْمَاةِ أَو ظَلَعًا كَذَاكُ كَنَّا جَيعاً قَاطَنين معا لو قارَع الناسَ عن أحلامهم قرَعا أن يرقعوهُ، ولا يُوهونَ ما رقعا

قال محمد بن عبد الحكم: قال الشافعي: سرق هذين البيتين من الأعشى.

ابن دأب قال: لما هلك معاوية خرج الضحاك بن قيس الفهري وعلى عاتقه ثياب حتى وقف إلى جانب المنبر، ثم قال: ·

أيها الناس، إن معاوية كان إلْف العرب وملكها؛ فأطفأ الله به الفتنة وأحيا به السنة، وهذه أكفانه، ونحن مُدْرِجُوه فيها ومُخلُّون بينه وبين ربه؛ فمن أراد حضوره صلاة الظهر فليحضره.

وصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري، ثم قدم يزيد من يومه ذلك، فلم يُقدم أحدٌ على تعزيته حتى دخل عليه عبدالله بن همام السلولي فقال:

واشكُرْ حِباءَ الذي بالُملْكِ حاباكا (١) مَمَّا رُزئْتَ ولا عُقْبَي كعُقباكا (٢) فأنت تـرعـاهُـمُ والله يَـرعـاكـا إذا نُعيـت ولا نسمَـعْ بمنْعـاكــا

آصْبُرِ يزيد فقد فارقْتَ ذامِقةٍ لارُزْءَ أعظمُ في الأقوام قد علموا أصبحت راعِيَ أهلِ الأرضِ كلِّهِمُ وفي مُعاوية الباقي لنا خلفٌ فافتتح الخطباء الكلام.

ثم دخل يزيد فأقام ثلاثة أيام لا يخرج للناس، ثم خرج وعليه أثر الحزن، فصعد المنبر، وأقبل الضحاك فجلس إلى جانب المنبر، وخاف عليه الحصر، فقال له يزيد: يا ضحاك، أجئت تُعلَّم بني عبد شمس الكلام؟ ثم قام خطيبا فقال:

<sup>(</sup>١) المقة: المحبة. (٢) الرزء: المصيبة.

الحمد لله الذي ما شاء صنع ، من شاء أعطى ومن شاء منع ، ومن شاء خفض ومن شاء رفع . إن معاوية بن أبي سفيان كان حبلا من حبال الله ، مدَّه ما شاء أن يُدَّه ، ثم قطعه حين شاء أن يقطعه ، وكان دون مَن قَبْله ، وخيرا ممن يأتي بعدة ، ولا أُزكِيه وقد صار إلى ربه ، فإن يعْفُ عنه فبرحمته ، وإن يعذبه فبذنبه ؛ وقد وليتُ بعده الأمر ، ولست أعتذر من جهل ، ولا أني عن طلب ؛ وعلى رسْلِكم ، إذا كره الله شيئاً غيرة وإذا أراد شيئاً يسرّه .

#### خلافة يزيد بن معاوية وسنه وصفته

هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف؛ وأمّه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قُنافة أحد بني حارثة بن جناب، وكنيته أبو خالد.

وكان آدم جعداً مهضوما، أحور العين، بوجهه آثار جدري، حسن اللحية خفيفها. ولي الخلافة في رجب سنة ستين. ومات في النصف من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستين، ودفن بحُوَّارين خارجا من المدينة. وكانت ولايته أربع سنين وأياما.

وكان على شرطته: حميد بن حريث بن بحدل. وكاتبه وصاحب أمره: سرجون بن منصور. وعلى القضاء: أبو إدريس الخولاني. وعلى الخراج: مسلمة بن حديدة الأزدى.

#### أولاد يزيد (١)

معاوية، وخالد، وأبو سفيان، أمّهم فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة؛ وعبد الله، وعمر، وأمهما أمّ كلثوم ابنة عبد الله بن عباس.

وكان عبد الله ولدُه ناسكا، وولده خالد عالما، لم يكن في بني أمية أزهد من هذا ولا أعلم من هذا.

<sup>(</sup>١) أرباؤها: جمع ربيب: أولادها.

الأصمعي عن أبي عمرو قال: أعرقُ الناس في الخلافة عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: أبوها خليفة، وجدَّها معاوية خليفة، وأخوها معاوية بن يزيد خليفة، وزوجها عبد الملك بن مروان خليفة، وأربَّاوُها: الوليد وسليان وهشام، خلفاء.

#### مقتل الحسين بن علي

علي بن عبد العزيز قال: قرأ علي أبو عبيد القاسم بن سلام وأنا أسمع ، فسألته : نروي عنك كما قريء عليك ؟ قال: نعم ، قال أبو عبيد: لما مات معاوية بن أبي سفيان وجاءت وفاته إلى المدينة ، وعليهما يومئذ الوليد بن عتبة ، فأرسل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ، فدعاهما إلى البيعة ليزيد ، فقالا : بالغد إن شاء الله على رئوس الناس . وخرجا من عنده ، فدعا الحسين برواحله فركبها وتوجه نحو مكة على المنهج الأكبر ، وركب ابن الزبير برْدَوْنا (۱) له وأخذ طريق العَرْج حتى قدم مكة ، ومر حسين حتى أتى على عبد الله بن مطبع وهو على بئر له ، فنزل عليه ، فقال للحسين : يا أبا عبد الله ، لا سقانا الله بعدك ماء طيبا ، أين تريد ؟ قال : العراق ! قال المحسين : يا أبا عبد الله ، لا سقانا الله بعدك ماء طيبا ، أين تريد ؟ قال لا تفعل أبا عبد الله ، فوالله ما حفظوا أباك وكان خيراً منك ، فكيف يحفظونك ؟ ووالله لئن عبد الله ، فوالله ما حفظوا أباك وكان خيراً منك ، فكيف يحفظونك ؟ ووالله لئن قتلت لا بقيت حرمة بعدك إلا استُحِلَّت ! فخرج حسين حتى قدم مكة ، فأقام بها هو وابن الزبير .

قال: فقدم عمرو بن سعيد في رمضان أميراً على المدينة والموسم، وعزل الوليد بن عتبة؛ فلما استوى على المنبر رُعِف (٢)، فقال أعرابيّ: مه! جاءنا والله بالدم! قال: فتلقاه رجل بعمامته، فقال: مه! عم الناس والله! ثم قام فخطب، فناولوه عصا لها شعبتان، فقال: تشعب الناسُ والله! ثم خرج إلى مكة، فقدمها قبل التروية (٢) بيوم.

<sup>(</sup> ١ ) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال .

<sup>. (</sup>٣) رعف: خرج من أنفه الدم.

<sup>(</sup> ٣) يوم التروية : يوم قبل يوم عرفة .

ووفدت الناس للحسين يقولون: يا أبا عبدالله، لو تقدّمت فصليت بالناس فأنزلتهم بدارك! إذ جاء المؤذن فأقام الصلاة، فتقدّم عمرو بن سعيد فكبر، فقيل للحسين: اخرج أبا عبدالله إذ أبيت أن تتقدّم. فقال: الصلاة في الجهاعة أفضل. قال: فصلى، ثم خرج، فلما انصرف عمرو بن سعيد بلغه أنّ حسيناً قد خرج، فقال: اطلبوه، اركبوا كل بعير بين السهاء والأرض فاطلبوه! قال: فعجب الناس من قوله هذا، فطلبوه، فلم يدركوه.

وأرسل عبد الله بن جعفر ابنيه عوناً ومحمداً ليردَّا حسينا، فأبى حسين أن يرجع وخرج بابنّي عبد الله بن جعفر معه.

ورجع عمرو بن سعد إلى المدينة، وأرسل إلى ابن الزبير ليأتيه، فأبى أن يأتيه، وامتنع ابن الزبير برجال من قريش وغيرهم من أهل مكة، قال: فأرسل عمرو بن سعد لهم جيشاً من المدينة، وامّر عليهم عمرو بن الزبير أخا عبدالله بن الزبير، وضرب على أهل الديوان البعث الى أهل مكة وهم كارهون للخروج، فقال: إما أن تأتوني بأدلاء وإما أن تخرجوا. قال: فبعثهم إلى مكة، فقاتلوا ابن الزبير، فانهزم عمرو بن الزبير وأسره أخوه عبدالله فحبسه في السجن.

وقد كان بعَثَ الحسينُ بن علي مُسْلِمَ بنَ عقيل بن أبي طالب إلى أهل الكوفة ليأخذ بيعتهم، وكان على الكوفة حين مات معاوية، فقال:

يأهل الكوفة، ابن بنت رسول الله عليه أحبُّ إلينا من ابن بنت بحدل.

قال: فبلغ ذلك يزيد؛ فقال: يأهل الشام، أشيروا عليّ، مَن أستعمِلُ على الكوفة؟ فقالوا: ترضى من رضى به معاوية؟ قال: نعم. قيل له: فإنّ الصك بإمارة عبيد الله بن زياد على العراقين قد كتب في الديوان. فاستعمله على الكوفة، فقدمها قبل أن يقدَمَ حسين.

وبايع مسلمَ بن عقيل أكثرُ من ثلاثين ألفاً من أهل الكوفة، وخرجوا معه يريدون

عبيد الله بن زياد ، فجعلوا كلما انتهوا إلى زقاق انسل منهم ناس ، حتى بقي في شرذمة قليلة . قال : فجعل الناس يرمونه بالآجُر من فوق البيوت ؛ فلما رأى ذلك دخل دار هاني عن عروة المرادي ، وكان له شرف ورأي ؛ فقال له هاني عن ابن ابن زياد مكانا ، وإني سوف أتمارض ، فإذا جاء يعودني فاضرب عنقه . قال : فبلغ ابن زياد أن هاني عن عروة مريض يقي عالدم ، وكان شرب المغرة (۱) فجعل يقيئها ، فجاء ابن زياد يعوده وقال هاني ع : إذا قلت لكم اسقوني ، فاخرج إليه فاضرب عنقه عليه ، فقال : ويحكم اسقوني ولو كان فيه نفسي ! قال : فخرج ابن زياد ولم يصنع عليه ، فقال : ويحكم ! اسقوني ولو كان فيه نفسي ! قال : فخرج ابن زياد ولم يصنع الآخر شيئا . قال : وكان أشجع الناس ولكن أخذ بقلبه .

وقيل لابن زياد ما أراده هانيء ، فأرسل إليه ، فقال: إني شاكٍ لا أستطيع . فقال: ائتوني به وإن كا شاكيا . فأسرجت له دابة فركب ومعه عصا . وكان أعرج ، فجعل يسير قليلا قليلا ، ثم يقف ويقول: ما أذهب إلى ابن زياد ، حتى دخل على ابن زياد فقال له : يا هانيء ، أما كانت يد زياد عندك بيضاء ؟ قال بلى : قال : ويدي ؟ قال بلى . ثم قال له هانيء : قد كانت له عندي ولأبيك وقد آمنتك في نفسك ومالك . قال : اخرج . فخرج ، فتناول العصا من يده وضرب بها وجهه حتى كسرها ، ثم قدمه فضرب عنقه .

وأرسل إلى مسلم بن عقيل، فخرج إليهم بسيفه؛ فها زال يقاتلهم حتى أثخنوه بالجراح، فأسروه.

وأتي به ابن زياد فقدمه ليضرب عنقه. فقال له: دعني حتى أوصي. فقال له: أوص . فنظر في وجوه الناس، فقال لعُمر بن سعد: ما أرى قريشاً هنا غيرك فادن مني حتى أكلمك. فدنا منه، فقال له هل لك أن تكون سيد قريش ما كانت قريش؟ إن حسينا ومن معه \_ وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة \_ في الطريق؛

<sup>(</sup>١) المغرة: طين أحمر يصبغ به.

فارددهم واكتب لهم بما أصابني. ثم ضُرِب عنقه، فقال عمر لابن زياد: أتدري ما قال لي؟ قال اكتم على ابن عمك! قال: هو أعظمُ من ذلك قال: وما هو؟ قال: قال لي: إن حسينا أقبل [ومن معه] وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة؛ فارددهم واكتب إليه بما أصابني.

فقال له ابن زياد: أما والله \_ إذ دللت عليه \_ لا يقاتله أحد غيرك!

قال: فبعث معه جيشا وقد جاء حسينا الخبرُ وهم بشراف (١)، فهمَّ بأن يرجع ومعه خسة من بني عقيل، فقالوا: ترجع وقد قُتل أخونا وقد جاءك من الكتب ما تثق به؟ فقال الحسين لبعض أصحابه: والله مالي على هؤلاء من صبر.

قال: فلقيه الجيش على خيولهم وقد نزلوا بكربلاء؛ فقال حسين: أي أرض هذه؟ قالوا: كربلاء. قال: أرض كرب وبلاء!.

وأحاطت بهم الخيل، فقال الحسين لعمر بن سعد: يا عمر، اختر مني إحدى ثلاث خصال: إما أن تتركني أرجع كما جئت، وإما أن تسيَّرني إلى يزيد فأضع يدي في يده، وإما أن تسيِّرني إلى الترك أقاتلهم حتى أموت!.

فأرسل إلى ابن زياد بذلك، فهم أن يسيره إلى يزيد، فقال له شمر بن ذي الجوشن: أمكنك الله من عدو لل فتُسيِّره! لا، إلا أن ينزل على حكمك فأرسل إليه بذلك؛ فقال الحسين: أنا أنزل على حكم ابن مرجانة؟ والله لا أفعل ذلك أبدا!

قال: وأبطأ عمر عن قتاله، فأرسل ابن زياد إلى شمر بن ذي الجوشن، وقال له: إن تقدم عمرُ وقاتلَ، وإلا فاتركه وكن مكانه.

قال: وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلا من أهل الكوفة؛ فقالوا: يَعرض عليكم ابنُ بنتِ رسول الله عليكم ابنُ بنتِ رسول الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الحسين فقاتلوا [ معه ] .

<sup>(</sup>١) شراف: ماء بنجد.

ورأى رجل من أهل الشام عبد الله بن حسن بن علي وكان من أجمل الناس فقال: لأقتلن هذا الفتى! فقال له رجل: ويحك! ما تصنع به؟ دعه. فأبى، وحمل عليه فضربه بالسيف فقتله، فلما أصابته الضربة قال: يا عماه! قال: لبيك صوتاً قل ناصره، وكثر واتره (١)! وحمل الحسين على قاتله فقطع يده، ثم ضربه ضربة أخرى فقتله، ثم اقتتلوا.

على بن عبد العزيز قال: حدثني الزبير قال: حدثني محمد بن الحسن قال: لما نزل عمر بن سعد بالحسين وأيقن أنهم قاتلوه، قام في أصحابه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: قد نزل بي ما ترون من الأمر، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها وآشمعلت (۲)، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء الأخنس (۳) عيش كالمرعى الوبيل؛ ألا ترون الحق لا يُعمل به، والباطل لا يُنهى عنه؟ ليرغب المؤمنُ في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادة، و[لا] الحياة مع الظالمين إلا ذلا وبَرَما (٤)!

وقُتل الحسين رضي الله عنه يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بالطَّف من شاطىء الفرات بموضع يدعى كربلاء.

ووُلد لخمس ليال من شعبان سنة أربع من الهجرة.

وقتل وهو ابن ست وخسين سنة ، وهو صابغ بالسواد ، قتله سنان بن أبي أنس ، وأجهز عليه خولة بن يزيد الأصبحي من حير ، وحزَّ رأسه وأتى به عبيد الله وهو يقول:

أَوْقِر رِكَ ابِي فِضَّةً وذَهَب أَنا قَتَلْتُ اللَّهِ لَكَ المحجَب أَوْقِر رِكَ ابِي فِضَّةً وذَهَب أَمَّا وأبا

<sup>(</sup> ١ ) الواتر: المبغض.

<sup>(</sup>٢) اشمعلت: تفرقت.

<sup>(</sup>٣) الإناء الأخنس: القصير .

<sup>(</sup>٤) البرم: العيّ والسأم والضجر.

فقال له عبيد الله بن زياد: إذا كان خيرَ الناس أُماً وأباً وخيرَ عباد الله، فلم قَتَلته؟ قدّموه فآضربوا عنقَه! فضربت عنقه.

روح بن زنباع عن أبيه عن الغاز بن ربيعة الجرشي قال: إني لعند يزيد بن معاوية إذ أقبل زحر بن قيس الجعفي حتى وقف بين يدي يزيد ، فقال: ما وراءك يا زحر؟ فقال:

أبشرك يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره، قدم علينا الحسين في سبعة عشر رجلا من أهل بيته، وستين رجلا من شيعته، فبرزنا إليهم وسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير أو القتال، فأبوا إلا القتال، فغدونا عليهم مع شروق الشمس، فأحطناهم من كل ناحية، حتى أخذت السيوف مأخذها من هام الرجال فجعلوا يلوذون منا بالآكام والحفر كما يلوذ الحمام من الصقر، فلم يكن إلا نحر جزور أو قوم (۱) قائم، حتى أتينا على آخرهم: فهاتيك أجسامهم مجزّرة (۱)، وهامهم مُرمّلة (۱)، وخدودهم معفّرة، تصهرهم الشمس، وتسفي عليهم الريح بقاع سبسب، زوّارهم العقبان والرخم (۱)!

قال: فدمعت عينا يزيد ، وقال: لقد كنت أقنع من طاعتكم بدون قتل الحسين. لعن الله ابن سُمَية! أما والله لو كنتُ صاحبَه لتركتُه ، رحم الله أبا عبد الله وغَفَر له.

على بن عبد العزيز عن محمد بن الضحاك بن عثمان الخزاعي عن أبيه، قال: خرج الحسين إلى الكوفة ساخطا لولاية يزيد بن معاوية، فكتب يزيد إلى عبيد الله ابن زياد وهو واليه بالعراق:

إنه بلغني أن حسينا سار إلى الكوفة، وقد ابتُلي به زمانُك بين الأزمان، وبلدك بين البلدان، وابتُليت به من بين العال، وعنده تعتق أو تعود عبدا.

<sup>(</sup>١) قوم قائم: نهوض ناهض. (٢) مجزرة: مقطعة.

<sup>(</sup>٣) مرملة: يريد أن الرمل قد ملأ فتحات الرأس ومنافذه ومداخله.

<sup>(</sup> ٤ ) الرخم: طائر غزير الريش.

فقتله عبيد الله وبعث برأسه وثَقَله (١) إلى يزيد، فلما وضع الرأس بين يديه تمثل بقول حصين بن الحمام المري:

يُفلِّقْنَ هاماً من رجال أعِزْة عليْنَا وهم كانوا أعَقَّ وأظلَما

فقال له على بن الحسين، وكان في السبي: كتابُ الله أولى بك من الشعر، يقول الله: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ ولا في أَنْفُسِكُمْ إلا في كِتَابِ من قبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ على الله يَسِيرٌ، لِكُي لا تأسوْا على ما فاتَكمْ ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم والله لا يُحِبُ كلَّ مُختَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٢).

فغضب يزيد وجعل يعبث بلحيته، ثم قال: غير هذا من كتاب الله أولى بك وبأبيك، قال الله. ﴿ وما أَصَابَكُمْ من مُصيبَةٍ فَبِها كَسَبَ أَيْديكُمْ ويَعْفُو عنْ كثيرٍ ﴾ (٣) ما ترون يا أهل الشام في هؤلاء.

فقال له رجل: لا تتخذ من كلب سوء جروا.

قال النعمان بن بشير الأنصاري: انظر ما كان يصنعه رسولُ الله ﷺ بهم لو رآهم في هذه الحالة فاصنعُه بهم.

قال: صدقت، خلوا عنهم واضربوا عليهم القباب وأمال عليهم المطبخ وكساهم وأخرج إليهم جوائز كثيرة، وقال: لو كان بين ابن مرجانة وبينهم نسب ما قتلهم: ثم ردّهم إلى المدينة.

الرياشي قال: أخبرني محمد بن أبي رجاء قال: أخبرني أبو معشر عن يزيد بن زياد عن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: أتي بنا يزيد بن معاوية بعد ما قتل الحسين ونحن اثنا عشر غلاما. وكان أكبرنا يومئذ علي بن الحسين، فأدخلنا عليه، وكان كل واحد منا مغلولةً يدُه إلى عنقه، فقال لنا: أحرزت (١) أنفسكم عبيد أهل

<sup>(</sup>١) الثقل: متاع المسافر وحشمه . (٢) سورة الحديد الآية ٢٢ و ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري الآية ٣٠. (٤) أحرز: حرز: صان.

العراق، وما علمتُ بخروج أبي عبدالله ولا بقتله.

أبو الحسن المدائني عن إسحاق عن إسماعيل بن سفيان عن أبي موسى عن الحسن البصري، قال: قتل مع الحسين ستة عشر من أهل بيته، والله ما كان على الأرض يومئذ أهل بيت يشبّهون بهم. وحمل أهل الشام بنات رسول الله على الله المنات الإبل. فلما أدخلن على يزيد، قالت فاطمة ابنة الحسين: يا يزيد، أبنات رسول الله على الله على الله على الله على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلن، قالت فاطمة: فدخلت إليهن، فما وجدت فيهن سفيانية إلا متلدّمة (٢) تبكي، وقالت بنت عقيل بن أبي طالب ترثي الحسين ومن أصيب معه: عيني آبكي بَعْبرة وعويل وآندُبِي إنْ نَدْبتِ آل الرسول ستة كلهم لصله على قد أصيبوا وخمسة لعقيل بن على قد أصيبوا وخمسة لعقيل بن أبي على قد أصيبوا وخمسة لعقيل ستة كلهم لصله على قد أصيبوا وخمسة لعقيل ستة كلهم للهنات على المنات المنات

ومن حديث أم سلمة زوج النبي عَلَيْكُم ، قالت: كان عندي النبي عَلَيْكُم ومعي الحسين ، فدنا من النبي عَلَيْكُم ، فأخذته ، فبكى فتركته ، فدنا منه ، فأخذته ، فبكى فتركته ؛ فقال له جبريل : أتحبه يا محمد ؟ قال: نعم! قال : أما إنّ أمتك ستقتله ، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها! فبسط جناحه ، فأراه منها ، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم .

محمد بن خالد قال: قال إبراهيم النخعي: لو كنت فيمن قَتل الحسين ودخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: لقيت رأس الجالوت<sup>(٣)</sup>، فقال: إن بيني وبين داود سبعين أبا، وإن اليهود إذا رأوني عظموني وعرفوا حقي وأوجبوا حفظي؛ وإنه ليس بينكم وبين نبيكم إلا أب واحد قتلتم ابنه!

<sup>(</sup>١) الأحقاب: جمع حَقَب: وهو الحزام الذي يلي حقو البعير .

<sup>(</sup> ٢ ) المتلدمة: التي تضرب صدرها في النياحة.

<sup>(</sup>٣) الجالوث: الجالية من اليهود. والرأس: الرئيس.

ابن عبد الوهاب عن يسار بن عبد الحكم قال: انتُهب عسكر الحسين فوجد فيه طيب، فها تطيبت به امرأة إلا برصت (١).

جعفر بن محمد عن أبيه قال: بايع رسولَ الله عَيْقِ الحسنُ والحسين وعبد الله بن جعفر وهم صغار، ولم يبايع قطَّ صغيرٌ إلاّ هم.

عليّ بن عبد العزيز عن الزبير عن مصعب بن عبد الله قال: حجّ الحسينُ خسة وعشرين حجة ملبياً ماشيا.

وقيل لعليّ بن الحسين: ما كان أقلّ ولد أبيك، قال العجب كيف وُلِدْتُ له! كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، فمتى كان يتفرغ للنساء؟

يحيى بن إساعيل عن الشعبي أن سالما قال: قيل لأبي عبد الله بن عمر: إن الحسين توجه إلى العراق. فلحقه على ثلاث مراحل من المدينة \_ وكان غائباً عند خروجه \_ فقال: أين تريد ؟ فقال: أريد العراق. وأخرج إليه كُتُب القوم، ثم قال: هذه بيعتُهم وكتُبُهم. فناشده الله أن يرجع، فأبي، فقال: أحدِّ ثك بحديث ما حَدَّثت به أحداً قبلك: إن جبريل أتى النبي عَيِّلَةٍ يخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، وإنكم بضعة (٢) منه، فوالله لا يليها أحد من أهل بيته أبدا؛ وما صرفها الله عنكم إلا لما هو خير لكم؛ فارجع، فأنت تعرف غَدْر أهل العراق وما كان يلقي أبوك منهم. فأبى، فاعتنقه وقال: استودعتُك الله من قتيل.

وقال الفرزدق: خرجت أريد مكة، فإذا بقباب مضروبة وفساطيط، فقلت: لمن هذه؟ قالوا: للحسين. فعدلت إليه فسلمت عليه، فقال: من أين أقبلت؟ قلت: من العراق. قال كيف تركت الناس؟ قلت: القلوب معك، والسيوف عليك، والنصر من السماء!

<sup>(</sup>١) برصت: ظهر في جسمها البرص.

<sup>(</sup>٢) البضعة: القطعة. وانكم بضعة منه: أي انكم في قوابتكم كالجزء منه.

# تسمية من قتل مع الحسين بن علي رضي الله عنها من أسر منهم

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن أبي معشر قال: قتل الحسين بن علي، وقُتل معه عثمان بن علي، وأبو بكر بن علي، وجعفر بن علي، والعباس بن علي. وكانت أمهم أم البنين بنت حَرام الكلابية، وإبراهيم بن علي، لأم ولد له، وعبد الله بن حسن، وخسة من بني عقيل بن أبي طالب، وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وثلاثة من بني هاشم؛ فجميعهم سبعة عشر رجلا.

وأسر اثنا عشر غلاما من بني هاشم: فيهم محمد بن الحسين، وعلي بن الحسين وفاطمة بنت الحسين؛ فلم تقم لبنى حرب قائمة حتى سلبهم الله ملكهم.

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: جنَّبني دماء أهل هذا البيت، فإني رأيت بني حرب سُلبوا ملكَهم لما قَتلوا الحسين.

# حديث الزهري في قتل الحسين

#### رضى الله عنه

حدثنا أبو محمد عبد الله بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن قيس، قال: سمعت ابن شهاب الزهري يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم...

قال حماد بن عيسى: وحدثني به عباد بن بشر عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلِيَّهِ، قال: « لا يُلْدغ المؤمنُ مِن جُحْر مرتْين ».

وقالاً: قال الزهري: خرجت مع قتيبة أريد المصيصة (١)، فقدمنا على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وإذا هو قاعد في إيوان له، وإذا سماطان (٢) من الناس على

<sup>(</sup>١) المصيصة: مدينة على شاطيء جيحان من ثغور الشام. (٢) السماط: الصَّفّ.

باب الإيوان فإذا أراد حاجة قالها للذي يليه، حتى تبلغ المسألة باب الإيوان، ولا يمشي أحد بين السهاطين؛ قال الزهري: فجئنا فقمنا على باب الإيوان؛ فقال عبد الملك للذي عن يمينه: هل بلغكم أي شيء أصبح في بيت المقدس ليلة قتل الحسين بن على ؟ قال: فسأل كلَّ واحد منها صاحبه حتى بلغت المسألة الباب، فلم يرد أحد فيها شيئا. قال الزهري: فقلت: عندي في هذا علم. قال: فرجعت المسألة رجلا عن رجل حتى انتهت إلى عبد الملك عبد الملك. قال: فدعيت، فمشيت بين السهاطين، فلما انتهيت إلى عبد الملك سلمت عليه: فقال لي: من أنت ؟ قلت: أنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، قال: فعرفني بالنسب، وكان عبد الملك طَلاَّبة للحديث، فعرفته، فقال: ما أصبح ببيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي بن أبي طالب؟ - وفيه رواية علي بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي معشر عن محمد بن عبد الله بن علي بن العاص عن الزهري، أنه قال: الليلة التي قتل في صبيحتها الحسينُ بن علي ؟ - قال الزهري: نعم، حدّثني فلان - لم يسمّه لنا - أنه لم يُرفع تلك الليلة التي صبيحتها قتل الحسين بن علي بن أبي طالب، حجر" في بيت المقدس إلا وُجد تحته دم عبيط (۱).

قال عبد الملك: صدقت، حدثني الذي حدثك، وإني وإياك في هذا الحديث لغريبان. ثم قال لي: ما جاء بك؟ قلت: جئت مرابطا. قال: الزم الباب. فأقمت عنده، فأعطاني مالا كثيراً. قال: فاستأذنته في الخروج إلى المدينة، فأذن لي ومعي غلام لي، ومعي مال كثير في عيبة (٢)، ففقدت العيبة، فاتهمت الغلام، فوعدته وتوعّدته، فلم يقرّ لي بشيء. قال: فصرعته وقعدت على صدره، ووضعت مرفقي على صدره، وغمزته (٢) غمزة وأنا لا أريد قتله، فات تحتي.

وسُقط في يدي، فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب، وأبا عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، فكلهم قال: لا نعلم لك توبة!

<sup>(</sup>١) دم عبيط: طريّ.

<sup>(</sup>٢) العيبة: وعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع.

<sup>(</sup>٣) غمز: طعن.

فبلغ ذلك علي بن الحسين، فقال: علي به. فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال: إنَّ لذنبك توبة: ضم شهرين متتابعين، وأعتق رقبة مؤمنة، وأطعم ستين مسكينا. ففعلت.

ثم خرجت أريد عبد الملك وقد بلغه أني أتلفت المال، فأقمت ببابه أياما لا يؤذَن لي بالدخول، فجلست إلى معلم لولده، وقد حذَق ابن لعبد الملك عنده، وهو يعلّمه ما يتكلم به بين يدي أمير المؤمنين إذا دخل عليه، فقلت لمؤدّبه: ما تأمل من أمير المؤمنين أن يصلك به؛ فلَك عندي ذلك على أن تُكلّم الصبيّ إذا دخل على أمير المؤمنين، فإذا قال له: سل حاجتك، يقول له: حاجتي أن ترضى عن الزهري. ففعل، فضحك عبد الملك وقال: أين هو؟ قال: بالباب. فأذن لي فدخلت، حتى إذا صرت بين يديه، قلت: يا أمير المؤمنين، حدّثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي بين يديه، قال: « لا يُلْدغُ المؤمن مِن جحرٍ مَرْتيْن ».

### وقعة الحَرّة

أبو اليقظان قال: لما حضرت معاوية الوفاةُ دعا يزيد، فقال: إن لك من أهل المدينة يوماً، فإذا فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة، فإنه رجل قد عرَفْنا نصيحته.

فلها كان سنة ثلاث وستين، قدم عثهان بن محمد بن أبي سفيان المدينة عاملا عليها ليزيد بن معاوية، وأوفد على يزيد وفدا من رجال المدينة، فيهم عبدالله بنُ حنظلة غسيل الملائكة، ومعه ثمانية بنين، فأعطاه مائة ألف، وأعطى بنيه كلَّ رجل منهم عشرة آلاف، سوى كسوتهم وحُملانهم (۱)؛ فلها قدم عبدالله بن حنظلة المدينة، أتاه الناس فقالوا: ما وراءك؟

قال: أتيتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم! قالوا: فإنه قد بلغنا أنه أكرمك وأجازك وأعطاك!

<sup>(</sup>١) الحملان: ما يحمل عليه من الدواب، في الهبة خاصة.

قال: قد فعل، وما قبلت ذلك منه إلا أن أتقوى به عليه. أي على قتال يزيد.

وحض الناس على يزيد، فأجابوه، فكتب عثان بن محمد إلى يزيد بما أجمع عليه أهل المدينة من الخلاف، فكتب إليهم يزيد بن معاوية.

بسم الله الرحن الرحيم، أما بعد؛ ف ﴿ إِنَّ الله لا يُغيِّرُ ما بقوْم حتى يُغيِّرُوا ما بأنفسِهم، وإذا أراد الله بقوْم سوءًا فلا مَرد له وما لهُمْ من دونه من وال ﴾ (١) وإني قد لبستكم فأخلقتكم ورفعتكم على رأسي، ثم على عيني، ثم على فمي، ثم علي بطني؛ والله لئن وضعتكم تحت قدمي الأطأنكم وطأةً أقيل بها عددكم، وأترككم بها أحاديث؛ تُنتسخُ أخبارُكم مع أخبار عاد وثمود!

فلما أتاهم كتابه حَمِيَ القوم، فقدّمت الأنصارُ عبد الله بن حنظلة على أنفسهم وقدّمت قريش عبدَ الله بن مطيع؛ ثم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة، ومروان بنَ الحكم، وكلَّ من كان بها من بني أمية؛ وكان عبد الله بن عباس بالطائف، فسأل عنهم فقيل له: استعملوا عبد الله بن مطيع على قريش، وعبد الله بن حنظلة على الأنصار. فقال: أميران! هلك القوم!

ولما بلغ يزيد ما فعلوا، أمر بفية فضربت له خارجا عن قصره، وقطع (٢) البعوث على أهل الشام، فلم تحض ثالثة حتى توافت (٢) الحشود، فقد معليهم مسلم بن عقبة المري، فتوجه إليهم وقد عمد أهل المدينة فأخرجوا إلى كل ماء لهم بينهم وبين الشام فصبوا فيه زقاً من قطران وغوروه (٤)؛ فأرسل الله عليهم المطر، فلم يستقوا شيئاً حتى وردوا المدينة.

قال أبو اليقظان وغيره: إن يزيد بن معاوية ولى مسلم بن عقبة وهو قد اشتكى، فقال له: إن حدث بك حدث فاستعمل حصين بن نمير.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ١١.

<sup>(</sup>۲) قطع: فرض.(۳) توافت: توافدت.

<sup>(</sup> ٤ ) غور الشيء في الشيء: دخل فيه .

فخرج حتى قدم المدينة، فخرج إليه أهلها في عدة وهيئة وجوع كثيرة لم يُر مثلها؛ فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم؛ فأمر مسلم بن عقبة بسريره فوضع بين الصفين وهو عليه مريض وأمر مناديا ينادي: قاتِلوا عن أميركم أو دعوه فجد الناس في القتال، فسمعوا التكبير من خلفهم في جوف المدينة، فإذا قد اقتحم عليهم بنو حارثة أهل الشام وهم على الجدّ، فانهزم الناس، وعبدالله بن حنظلة متساند إلى بعض بنيه يغط نوما، فلما فتح عينيه فرأى ما صنعوا أمر أكبر بنيه! فتقدم حتى قُتِل، فلم يزل يقدم واحداً واحداً حتى أتي على آخرهم، ثم كسر غمد سيفه، وقاتل حتى قتل!

ودخل مسلم بن عقبة المدينة، وتغلب على أهلها، ثم دعاهم إلى البيعة على أنهم خول (١) ليزيد بن معاوية يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم؛ فبايعوا حتى أتي بعبد الله بن زمعة، فقال له: بايع على أنك خول لأمير المؤمنين يحكم في مالك ودمك وأهلك! قال: لن أبايع على أني بَزعْم أمير المؤمنين يحكم في دمي ومالي وأهلي. فقال مسلم بن عقبة: اضربوا عنقه. فوثب مروان بن الحكم فضمة إليه وقال: نبايعك على ما أحببت. فقال: لا والله لا أقيلها إياه أبدا؛ إن تنّحي وإلا فاقتلوها جميعاً، فتركه مروان، وضُرب عنقه.

وهرب عبد الله بن مطيع حتى لحق بمكة، فكان بها حتى قتل مع عبد الله بن الزبير في أيام عبد الملك بن مروان، وجعل يقاتل أهل الشام وهو يقول:

أنا الذي فررْتُ يسومَ الحرّهُ والشّيْن لا يفرّ إلا مسرّهُ فاليومَ أُجزي كرّةً بِفرّهُ لا بأس بالكرّةِ بعد الفرّهُ

أبو عقيل الدَّوْرقي قال: سمعت أبا نضرة يحدث، قال: دخل أبو سعيد الخدري يوم الحرّة في غار، فدخل عليه رجل من أهل الشام، وفي عنق أبي سعيد السيف،

<sup>(</sup>١) خول: عبيدٌ وإماء.

فوضع أبو سعيد السيف وقال: بؤُ (١) بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين! فقال: أبو سعيد الخدريّ أنت؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي! قال: غفر الله لك.

وأمر مسلم بن عقبة بقتل معقل بن سنان الأشجعي صبراً، ومحمد بن أبي الجهم العدوي صبراً.

وكان جميع من قتل يوم الحرة من قريش والأنصار ثلثهائة رجل وستة رجال، ومن الموالي وغيرهم أضعاف هؤلاء.

وبعث مسلم بن عقبة برءوس أهل المدينة إلى يزيد، فلما ألقيت بين يديه جعل يتمثل بقول ابن الزبعرى يوم أحد:

ليتَ أَشياخِي ببدر شهدوا جَزَعَ الخَزَرَجِ مِنْ وْقعِ الأَسَلْ لَيتَ أَشياخِي ببدر شهدوا وَلَقالِوا لِيَزيد لا فشل

فقال له رجل من أصحاب رسول الله عليه الته الته الته الميلام يا أمير المؤمنين! قال: بلى نستغفر الله. قال: والله لاساكنتك أرضا أبداً. وخرج عنه.

ولما انقضى أمرُ الحرّة توجه مسلم بن عقبة بمن معه من أهل الشام إلى مكة يريد ابن الزبير وهو ثقيل، فلها كان بالأبواء (٢) حضره أجله. فدعا حصين بن نمير، فقال له: إني أرسلت إليك، فلا أدري أقدّمك على هذا الجيش، أو أقدمك فأضرب عنقك! قال: أصلحك الله، أنا سهمك، فآرم بي حيث شئت. قال: إنك اعرابي جلف (٦) جاف، وإنّ هذا الحي من قريش لم يمكنهم أحد قط من أذنه إلا غلبوه على رأيه، فسر بهذا الجيش، فإذا لقيت القوم، فإياك أن تمكنهم من أذنك، لا يكن إلا على الوقاف (٤)، ثم الثقاف (٥)، ثم الانصراف.

<sup>(</sup>١) بؤ: ارجع. (٢) الأبواء: اسم موضع. (٣) الجلف: الأحمق.

<sup>(</sup>٤) الوقاف: ان تقف معه ويقف معك في حرب أو خصَومة .

<sup>(</sup>٥) الثقات: الجلاد.

ومات مسلم بن عقبة لا رحمه الله، ومضى حصين بن نمير بجيشه ذلك، فلم يزل محاصراً لأهل مكة حتى مات يزيد، لا رحمه الله؛ وذلك خسون يوما ونصب المجانيق على الكعبة وأحرقها يوم الثلاثاء لخمس خلون من ربيع الأوّل سنة أربع وستين، وفيها مات يزيد بن معاوية بحوّارين.

#### وفاة يزيد بن معاوية

مات يزيد بن معاوية بحوّارين من بلاد حمص، وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد ابن معاوية للله البدر في شهر ربيع الأول. وأم يزيد: ميسون بنت بحدل الكلبي. ومات وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. وكانت ولايته ثلاث سنين وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوما.

#### خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية

واستخلف معاوية بن يزيد بن معاوية في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين، وهو ابن إحدى وعشرين سنة، ومات بعد أبيه بأربعين يوما، ولم يزل مريضاً طول ولايته، لا يخرج من بيته، فلما حضرته الوفاة قيل له: لو عهدت إلى رجل من أهل بيتك واستخلفت خليفة! قال: لم أنتفع بها حيّا فلا أقلدها ميتا؛ لا يذهب بنو أمية بحلاوتها وأتجرّع مرارتها؛ ولكن إذا مِتُ فليصلّ عليّ الوليد بن عتبة، وليصل بالناس الضحاك بن قيس، حتى يختار الناس لأنفسهم. فلما مات صلى عليه الوليد بن عتبة، ووصلى بالناس الضحاك بن قيس بدمشق، حتى قامت دولة بني مروان.

#### فتنة ابن الزبير

قال علي بن عبد العزيز: حدّثنا أبو عبيد عن حجاج عن أبي معشر، قال: لما مات مسلم بن عقبة سار حصين بن نمير، حتى أتى مكة وابن الزبير بها، فدعاهم إلى الطاعة فلم يجيبوه، فقاتلهم، وقاتله ابن الزبير؛ فقُتل المنذر بن الزبير يومئذ ورجلان من

إخوته، ومصعب بن عبد الرحن بن عوف، والمسور بن مخرمة؛ وكان حصين بن نمير قد نصب المجانيق (۱) على أبي قبيس وعلى قعيقعان (۲) ، فلم يكن أحد يقدر أن يطوف بالبيت؛ فأسند ابن الزبير ألواحا من ساج على البيت، وألقى عليها الفرش والقطائف (۲) ، فكان إذا وقع عليها الحجر (١) نبا عن البيت، فكانوا يطوفون تحت تلك الألواح، فإذا سمعوا أصوات الحجر حين يقع على الفرش والقطائف كبروا؛ وكان ابن الزبير قد ضرب فسطاطا (٥) في ناحية، فكلما جرح رجل من أصحابه أدخله ذلك الفسطاط، فجاء رجل من أهل الشام بنار في طرف سنانه، فأشعلها في فاحترق الغسطاط، وكان يوماً شديد الحرِّ، فتمزق الفسطاط، فوقعت النار على الكعبة فاحترق الخشب والسقف، وانصدع الركن واحترقت الأستار وتساقطت إلى الأرض. قال: ثم اقتتلوا مع أهل الشام أياما بعد حريق الكعبة.

قال أبو عبيد: احترقت الكعبة يوم السبت لست خلون من ربيع الأول سنة أربع وستين، فجلس أهل مكة في جانب الحِجْر ومعهم ابن الزبير، وأهل الشام يرمونهم بالنبل والحجارة، فوقعت نبلة بين يدي ابن الزبير، فقال: في هذه خير! فأخذها فوجد فيها مكتوبا: مات يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع عشرة خلت من ربيع الأول. فلها قرأ ذلك قال: يا أهل الشام، يا أعداء الله، ومحرقي بيت الله، علام تقاتلون وقد مات طاغيتكم!

فقال حصين بن نمير: موعدك البطحاء (<sup>1)</sup> الليلة أبا بكر.

فلم كان الليل، خرج ابن الزبير بأصحابه، وخرج حصين بأصحابه إلى البطحاء،

<sup>(</sup>١) المجانيق: جمع منجنيق: وهي آلة قديمة من آلات الحصار، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها.

<sup>(</sup>٢) أبو قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة . وجهه قعيقعان ومكة بينهما .

<sup>(</sup>٣) القطائف: جمع قطيفة، وهي دثار مخمل.

<sup>(</sup>٤) الحجر: أي حجر الكعبة.

<sup>(</sup>٥) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. (٦) البطحاء: يريد بطحاء مكة.

ثم ترك كل واحد منها أصحابه، وانفردا فنزلا؛ فقال حصين: يا أبا بكر، أنا سيد أهل الشام لا أدافَع، وأرى أهل الحجاز قد رضوا بك؛ فتعال أبايعك الساعة ويُهدر كل شيء أصبناه يوم الحرة، وتخرج معي إلى الشام، فإني لا أحب أن يكون الملك بالحجاز. فقال: لا والله لا أفعل، ولا آمن مَن أخاف الناس وأحرق بيت الله وانتهك حرمته! قال: بل فافعل على أن لا يختلف عليك اثنان. فأبى ابن الزبير؛ فقال له حصين: لعنك الله ولعن من زعم أنك سيد، والله لا تفلح أبدا! اركبوا يا أهل الشام. فركبوا وانصرفوا.

أبو عبيد عن الحجّاج عن أبي معشر قال: حدّثنا بعض المشيخة الذين حضروا قتال ابن الزبير، قال: غلب حصين بن نمير على مكة كلها إلا الحِجر، قال: فوالله إني لجالس عنده ومعه نفر من القرشين: عبدالله بن مطيع، والمختار بن أبي عبيد، والمسور بن مخرمة، والمنذر بن الزبير، إذ هَبَّتْ رويحة (١)؛ فقال المختار: والله إني لأرى في هذه الرويحة النصر، فاحلوا عليهم. فحملوا عليهم حتى أخرجوهم من مكة، وقتل المختار رجلا، وقتل ابن مطيع رجلا. ثم جاءنا على أثر ذلك موت يزيد بعد حريق الكعبة بإحدى عشرة ليلة.

وانصرف حصين بن نمير وأصحابه إلى الشام، فوجدوا معاوية بن يزيد قد مات ولم يتسخلف، وقال: لا أتحملها حيا وميتا.

فلما مات معاوية بن يزيد ، بايع أهل الشام كلهم ابن الزبير ، إلا أهل الأردن ؛ وبايع أهلُ مصر أيضاً ابن الزبير ، واستخلف ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري على أهل الشام . فلما رأى ذلك رجال بني أمية وناس من أشراف أهل الشام ووجوههم ، منهم روح بن زنباع وغيره ، قال بعضهم لبعض : إنّ الملك كان فينا أهل الشام ، فانتقل عنا إلى الحجاز ؛ لا نرضى بذلك ؛ هل لكم أن تأخذوا رجلا منا فينظر في هذا الأمر . فقال [ روح بن زنباع] : استخيروا الله . قال : فرأى القوم أنه غلام

<sup>(</sup>١) رويحة: تصغير الرّوح: النسيم .

حدث السنّ فخرجوا من عنده وقالوا: هذا حَدَث . فأتوا عمرو بن سعيد بن العاص، فقالوا له: ارفع رأسك لهذا الأمر. فرأوه حدثا، فجاءوا إلى خالد بن يزيد ابن معاوية، فقالوا له: ارفع رأسك لهذا الأمر. فرأوه حدثا حريصاً على هذا الأمر؛ فلم خرجوا من عنده قالوا: هذا حدث . فأتوا مروان بن الحكم، فإذا عنده مصباح، وإذا هم يسمعون صوته بالقرآن، فاستأذنوا ودخلوا عليه، فقالوا: يا أبا عبد الملك، ارفع رأسك لهذا الأمر. فقال: استخبروا الله، واسألوا أن يختار لأمة محمد عليله خيرها وأعداكها. فقال له روح بن زنباع: إن معي أربعائة من جُذام، فأنا آمرهم أن يتقدّموا في المسجد غدا، ومر أنت ابنك عبد العزيز أن يخطب الناس ويدعوهم إليه؛ فإذ فعل ذلك تنادوا من جانب المسجد: صدقت، صدقت! فيظن الناس أن أمرهم واحد ...

فلما اجتمع الناس، قام عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما أحد أولى بهذا الأمر من مروان كبير قريش وسيدها، والذي نفسي بيده، لقد شابت ذراعاه من الكبر. فقال الجذاميون: صدقت صدقت! فقال خالد بن يزيد: أمر دُبَّرَ بليل.

فبايعوا مروان بن الحكم، ثم كان من أمره مع الضحاك بن قيس بمرج راهط ما سيأتي ذكره بعد هذا في دولة بني مروان.

## دولة بني مروان

#### ووقعة مرج راهط

أبو الحسن قال: لما مات معاوية بن يزيد، اختلف الناس بالشام، فكان أول من خالف من أمراء الأجناد النعان بن بشير الأنصاري، وكان على حمص فدعا لابن الزبير، فبلغ خبره زفر بن الحرث الكلابي وهو بقنسرين، فدعا إلى ابن الزبير أيضا بدمشق سرا، ولم يُظهر ذلك لمن بها من بني أمية وكلب؛ وبلغ ذلك حسان بن مالك ابن بحدل الكلبي وهو بفلسطين؛ فقال لروح بن زنباع: إني أرى أمراء الأجناد يبايعون

لابن الزبير، وأبناء قيس بالأردن كثير، وهم قومي، فأنا خارج إليها وأقم أنت بفلسطين، فإن جل أهلها قومك من لخم وجذام، فإن خالفك أحد فقاتله بهم.

فأقام روح بفلسطين، وخرج حسان إلى الأردن، فقام ناتل بن قيس الجُذامي فدعا إلى ابن الزبير، وأخرج روح بن زنباع من فلسطين، ولحق بحسان بالأردن فقال حسان: يا أهل الأردن، قد علمتم أن ابن الزبير في شقاق ونفاق وعصيان لخلفاء الله. ومفارقة لجهاعة المسلمين؛ فانظروا رجلا من بني حرب فبايعوه فقالوا: اختر لنا من شئت من بني حرب، وجنبنا هذين الرجلين الغلامين: عبد الله وخالداً ابني يزيد بن معاوية؛ فإنا نكره أن يدعو الناس إلى شيخ، ونحن ندعو إلى صبيّ. وكان هوى حسان في خالد بن يزيد، وكان ابن أخته؛ فلما رموه بهذا الكلام أمسك، وكتب إلى الضحاك بن قيس كتابا يعظم فيه بني أمية وبلاءهم عنده، ويذم ابن الزبير ويذكر خلافه للجهاعة، وقال لرسوله: اقرأ الكتاب على الضحاك بمحضر بني أمية وجماعة الناس. فلما قرأ كتاب حسان، تكلم الناس فصاروا فرقتين، فصارت اليانية مع بني أية، والقيسية زبيرية، ثم اجتلدوا (١) بالنعال، ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف، عتى حجرابينهم خالد بن يزيد، ودخل الضحاك دار الإمارة فلم يخرج ثلاثة أيام.

وقدم عبيد الله بن زياد فكان مع بني أمية بدمشق، فخرج الضحاك بن قيس إلى المرج \_ مرج راهط \_ فسعكر فيه، وأرسل إلى أمراء الأجناد فأتوه، إلا ما كان من كلب؛ ودعا مروان إلى نفسه، فبايعته بنو أمية، وكلب، وغسان، والسكاسك وطيّ؛ فعسكر في خسة آلاف، وأقبل عباد بن يزيد من حوران في ألفين من مواليه وغيرهم من بني كلب، فلحق بمروان وغلب يزيد بن أبي نمس على دمشق فأخرج منها عامل الضحاك، وأمر مروان برجال وسلاح كثير.

وكتب الضحاك إلى أمراء الأجناد، فقدم عليه زفر بن الحرث من قنسرين وأمده النعمان بن بشير بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حمص، فتوافوا عند الضحاك بمرج

<sup>(</sup>١) تجالدوا بالنعال: أي تضاربوا بها.

راهط، فكان الضحاك في ستين ألفا، ومروان في ثلاثة عشر ألفا، أكثرهم رجالة، وأكثر أصحاب الضحاك ركبان؛ فاقتتلوا بالمرج عشرين يوما، وصبر الفريقان، وكان على ميمنة الضحاك زياد بن عمرو بن معاوية العقيلي، وعلى ميسرته بكر بن أبي بشير الهلالي: فقال عبيد الله بن زياد لمروان: إنك على حق، وابن الزبير ومن دعا إليه على الباطل، وهم أكثر منا عَدداً وعُددا، ومع الضحاك فرسان قيس؛ واعلم أنك لا تنال منهم ما تريد إلا بمكيدة، وإنما الحرب خدعة، فادعهم إلى الموادعة، فإذا أمنوا وكفُّوا عن القتال فكُرَّ عليهم. فأرسل مروان السُّفراء إلى الضحاك يدعوه إلى الموادعة ووضع الحرب حتى ننظر. فأصبح الضحاك والقيسية قد أمسكوا عن القتال، وهم يطمعون أن يبايع مروان لابن الزبير، وقد أعد مروان أصحابه، فلم يشعر الضحاك وأصحابه إلا والخيل قد شدت عليهم، ففزع الناس إلى راياتهم من غير استعداد وقد غشيتهم الخيل، فنادى الناس: أبا أنيس، أعَجْز بعد كَيْس (١)، وكنية الضحاك: أبو أنيس، فاقتتل الناس، ولزم الناس راياتهم، فترجَّل مروان وقال: قبح الله من ولاهم اليوم ظهرَه حتى يكونَ الأمرُ لإحدى الطائفتين. فقُتل الضحاك بن قيس، وصبرت قيس عند راياتها يقاتلون، فنظر رجل من بني عقيل إلى ما تلقى قيس عند راياتها من القتل، فقال: اللهم العنها من رايات! واعْتَرضَها بسيفه، فجعل يقطعها ، فإذا سقطت الراية تفرق أهلها ، ثم انهزم الناس فنادى منادي مروان : لا تتبعوا من ولآكم اليوم ظهره.

فزعموا أن رجالا من قيس لم يضحكوا بعد يوم المرج، حتى ماتوا جزعا على من أصيب من فرسان قيس يومئذ، فقتل من قيس يومئذ بمن كان يأخذ شرف العطاء، ثمانون رجلا، وقتل من بني سليم ستائة، وقتل لمروان ابن يقال له عبد العزيز، وشهد مع الضحاك يوم مرج راهط عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان، فلما انهزم الناس، قال له عبيد الله بن زياد: ارتدف (٢) خلفى. فارتدف، فأراد عمرو بن سعيد أن يقتله،

<sup>(</sup>١) الكيْس: العقل، والجود والظرف.

<sup>(</sup>۲) ارتدف: ارکب خلفی.

فقال له عبيد الله بن زياد: ألا تكف يالطيم الشيطان؟

وقال زفر بن الحارث وقد قُتل ابناه يوم المرج:

لعْمري لقَدْ أَبْقت ْ وقيعَة راهط فلا صُلحَ حتى تُدْعَسَ الخيلُ بالقَنــا

لمروان صدعاً بيّنا مُتنائيا(١) فلمْ تُرَمِني زَلسة قبْسلَ هُسذِهِ فِراري وتَرْكِي صاحِبَيّ ورَائِيا أَيذْهَبُ يومٌ واحِدٌ إِن أَسأتُهُ بصالح أيامِي وحُسْن بلائيا أنسُركُ كلباً لم تَنلها رماحُنا وتَذْهبُ قَتْلَى راهِطٍ وهْيَ ماهِيا وقدْ تَنْبُتُ الخَضْراءُ في دِمَن الثَّرى وتبْقي حَزازاتُ النُّفوس كما هيا وتَثْأَرَ من أبناء كلب نِسائيا (٢)

فلما قتل الضحاك وانهزم الناس: نادى مروان أن لا يُتَّبَع أحد، ثم أقبل إلى دمشق فدخلها ، ونزل دارَ معاوية بن أبي سفيان دار الإمارة ؛ ثم جاءته بيعة الأجناد فقال له أصحابه: إنا لا نتخوف عليك إلا خالد بن يزيد، فتزوَّج أُمَّه؛ فإنك تكسره بذلك \_ وأمه ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة \_ فتزوجها مروان، فلما أراد الخروج إلى مصر قال لخالد: أعِرْني سلاحا إن كان عندك. فأعاره سلاحا.

وخرج إلى مصر، فقاتل أهلها وسبي بها ناساً كثيرا، فافْتَدَوْا منه ثم قدم الشام. فقال له خالد بن يزيد: ردّ على سلاحى. فأبى عليه، فألح عليه خالد، فقال له مروان، وكان فحاشا: يا بن رَطبة الاست! قال: فدخل إلى أمه فبكي عندها وشكا إليها ما قاله مروان على رءوس أهل الشام، فقالت له: لا عليك، فإنه لا يعود إليك عثلها.

فلبث مروان بعد ما قال لخالد ما قال أياما ، ثم جاء إلى أم خالد فرقد عندها فأمرت جواريها فطرحن عليه الوسائد ثم غطته حتى قتلته، ثم خرجن فصحن وشققن ثيابهن: يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين!

<sup>(</sup>١) البين: الواضح. (٢) الدعس: الطعن.

ثم قام عبد الملك بالأمر بعده، فقال لفاخته أم خالد: والله لولا أن يقول الناس إني قتلت بأبي امرأة لقتلتك بأمير المؤمنين.

ووُلد مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بمكة.

ومات بالشام لثلاث خلون من رمضان سنة خس وستين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وصلى عليه ابنه عبد الملك بن مروان. وكانت ولايته تسعة أشهر وثمانية عشر يوما. وكان على شرطته يحيى بن قيس الشيباني. وكاتبه سرجون بن منصور الرومي. وحاجبه أبو سهل الأسود مولاه.

#### ولاية عبد الملك بن مروان

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية ، ويكنى ؛ أبا الوليد ويقال له أبو الأملاك ؛ وذلك أنه ولي الخلافة أربع من ولده: الوليد ، وسليان ، ويزيد ، وهشام . وكان تدمى لئته فيقع عليها الذباب ، فكان يلقب: أبا الذباب .

أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية .

وله يقول ابن قيس الرقيات:

أنت آبن عائشة التي فضلَت أرُوم نسائها (۱) لم نلتفِت لِلسدَاتِها ومضت على غلَوائها ولَدت أغَر مُباركا كالشمس وسط سهائها

وبويع عبد الملك بدمشق لثلاث خلون من رمضان سنة خمس وستين.

ومات بدمشق للنصف من شوال سنة ست وثمانين؛ وهو ابن ثلاث وستين سنة، فصلي عليه الوليد بن عبد الملك.

<sup>(</sup>١) الأرومة: الأصل.

وولد عبد الملك بالمدينة سنة ثلاث وعشرين، ويقال سنة ست وعشرين، ويقال ولد لسبعة أشهر.

وكان على شرطته: ابن أبي كبيشة السكسكي، ثم أبو نائل بن رباح بن عبيدة الغساني ثم عبد يزيد الحكمي، وعلى حرسه: الريان.

وكاتبه على الخراج والجند: سرجون بن منصور الرومي، وكاتبه على الرسائل: أبو زرعة مولاه، وعلى الخاتم: قبيصة بن ذؤيب، وعلى بيوت الأموال والخزائن: رجاء بن حيوة.

وحاجبه أبو يوسف مولاه.

ومات عبد الملك سنة ست وثمانين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وصلى عليه الوليد ابنه.

وكانت ولايته منذ اجتُمع عليه ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر.

ودفن خارج باب المدينة.

وفي أيام عبد الملك حُوِّلت الدواوين إلى العربية عن الرومية والفارسية حوّلها من الرومية سليمان بن عسد مولى خُشين، وحوّلها عن الفارسية صالح بن عبد الرحمن مولى عتبة، امرأة من بني مرة، ويقال حُوِّلت في زمن الوليد.

ابن وهب عن ابن لهيعة قال: كان معاوية فرض للموالي خسة عشر، فبلغهم عبد الملك عشرين، ثم بلغهم خسة وعشرين، ثم قام هشام فأتم للأبناء منهم ثلاثين.

وكتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان ببيعته لما قتل ابن الزبير ، وكان كتابه إليه يقول:

لعبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر، سلام عليك؛ فاني أقررت لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله عليه .

وكتب محمد بن الحنفية ببيعته لما قتل ابن الزبير، وكان في كتابه:

إني اعتزلت الأمة عند اختلافها، فقعدت في البلد الحرام الذي من دخله كان آمنا، لأحرز ديني، وأمنع دمي، وتركت الناس ﴿قُل كُلِّ يَعْمَل على شاكِلَتِهِ فربَّكُمْ أَعلَمُ بِمَنْ هو أَهْدَى سَبيلا﴾ (١). وقد رأيت الناس قد اجتمعوا عليك، ونحن عصابة من أمتنا لا نفارق الجهاعة؛ وقد بعثت إليك منا رسولا ليأخذ لنا منك ميثاقا، ونحن أحق بذلك منك، فإن أبيت فأرض الله واسعة، والعاقبة للمتقين.

فكتب إليه عبد الملك: قد بلغني كتابك بما سألته من الميثاق لك وللعصابة التي معك، فلك عهد الله وميثاقه أن لا تُهاج في سلطاننا، غائباً ولا شاهدا ولا أحد من أصحابك ما وَفَوْا ببيعتهم، فإن أحببت المقام بالحجاز فأقم، فلن ندع صلتك وبرَّك؛ وإن أحببت المقام عندنا فاشْخَص إلينا، فلن ندّع مواساتك؛ ولعمري لئن ألجأناك إلى الذهاب في الأرض خائفاً لقد ظلمناك وقطعنا رحِمَك؛ فاخرج إلى الحجاج فبايع، فإنك أنت المحمود عندنا ديناً ورأيا، وخير من ابن الزبيروأرضي وأتقى.

وكتب إلى الحجاج بن يوسف:

لا تعْرِض لمحمد ولا لأحدٍ من أصحابه .

وكان في كتابه:

جنّبني دماء بني عبد المطلب؛ فليس فيها شفالا من الحَرَب (٢)؛ وإني رأيت بني حرب سُلِبوا مُلكَهم لما قَتلوا الحسين بن علي .

فلم يتعرض الحجاج لأحد من الطالبيين في أيامه .

أبو الحسن المدائني قال: كان يقال: معاوية أحلم، وعبدالملك أحزم.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الحرب: الغضب.

وخطب الناس عبد الملك فقال: أيها الناس إني والله ما أنا بالخليفة المستَضْعَف \_ يريد عثمان بن عفان \_ ولا بالخليفة المداهن \_ يريد معاوية بن أبي سفيان \_ ولا بالخليفة المأفون (١) \_ يريد يزيد بن معاوية \_ فمن قال برأسه كذا ، قلنا بسيفنا كذا ! ثم نزل .

وخطب عبد الملك على المنبر فقال: أيها الناس، إن الله حَد حُدوداً، وفرضَ فروضًا؛ فما زلتم تزدادون في الذنب ونزداد في العقوبة، حتى اجتمعنا نحن وأنتم عند السف!

أبو الحسن المدائني قال: قدم عمر بن على بن أبي طالب على عبد الملك، فسأله أن يصير إليه صدقة على ، فقال عبد الملك متمثلا بأبيات ابن أبي الحُقيق:

لا نَجعلُ الباطلَ حقاً ولا نرْضي بدون الحقِّ للباطل

إني إذا مالت دواعِي الهوى وأنْصَت السَّامْعُ للقائل واعتَلَـج النــاس بـــآرائهم نَقْضِي بحكْم عادل فاصِـل (٢)

لا ، لعمري لا نخرجها من ولد الحسين إليك. وأمر له بصلة ، ورجع.

وقال عبد الملك بن مروان لأيمن بن خُرِم: إن أباك وعمك كانت لهما صحبة؛ فخذ هذا المال فقاتل ابن الزبير . فأبي ، فشتمه عبد الملك ، فخرج وهو يقول :

فلستُ بقـاتـل ِ رجُلاً يُصلِّي علَى سُلطان آخر من قـريْش لــه سلطـــانُـــهُ وعليَّ إثمي مَعـاذ الله عــن سَفَــهِ وطَيْش

وقال أيمن بن خريم أيضاً:

إنَّ للفِتْنة هَيْطاً بيِّنا فإذا كان عطالا فانتهز إنما يوقدها فيرسائها

فرُوَيْدَ الميْلَ منها يَعتدلْ (٢) وإذا كان قتالٌ فاعترلُ حَطَب النار فدَعها تَشْتعِل

<sup>(</sup>١) المأفون: الناقص العقل. (٢) اعتلجوا: التحموا صراعاً وقتالا.

<sup>(</sup>٣) الهيط: الضجيج والجلبة.

وقال زفر بن الحارث لعبد الملك بن مروان: الحمد لله الذي نصرك على كُرّه من المؤمنين. فقال أبو زعيزعة: ما كَرِهَ ذلك إلا كافر. فقال زفر: كذبت، قال الله لنبيه: ﴿ كَمَا أَخْرِجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحقّ وإنَّ فريقاً منَ المؤمنين لكارهونَ ﴾ (١).

وبعث عبد الملك بن مروان إلى المدينة حبيش بن دلجة القيني في سبعة آلاف فدخل المدينة وجلس على منبر رسول الله عَنْ ، فدعا بخبز ولحم فأكل، ثم دعا بماء فتوضأ على المنبر، ثم دعا جابر بن عبدالله صاحب النبي عَنْ ، فقال: تبايع لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين بعهد الله عليك وميثاقه، وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه في الوفاء، فإن خنتنا فَهَرَاق (٢) الله دمك على ضلاله. قال: أنت أَطْوَقُ لذلك مني، ولكن أبايعه على ما بايعت عليه رسول الله عَنْ يُعْلَى يوم الحديبية، على السمع والطاعة.

ثم خرج ابن دُلجة من يومه ذلك إلى الربذة، وقدم على أثره من الشام رجلان مع كل واحد منهما جيش، ثم اجتمعوا جميعاً في الرَّبذة، وذلك في رمضان سنة خمس وستين وأميرهم ابن دلجة.

وكتب ابن الزبير إلى العباس بن سهل الساعدي بالمدينة أن يَسير إلى حبيش بن دلجة ، فصار حتى لقيه بالربذة .

وبعث الحراث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وهو عامل ابن الزبير على البصرة ، مدداً إلى العباس بن سهل: حُنيفَ بن السِّجف في تسعمائة من أهل البصرة ، فساروا حتى انتهوا إلى الربذة .

فبات أهل البصرة وأهل المدينة يقرءون القرآن ويصلُّون، وبات أهل الشام في المعازف والخمور؛ فلما أصبحوا غدَوْا على القتال، فقُتل حبيش بن دلجة ومن معه، فتحصن منهم خسمائة رجل من أهل الشام على عمود الربذة، وهو الجبل الذي عليها،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٥. (٢) هراق دمُ عدوه: سفكه وقتله.

وفيهم يوسف أبو الحجاج، فأحاط بهم عياش بن سهل، فطلبوا الأمان، فقال [ لهم عياش] انزلوا على حكمي. فنزلوا على حكمه، فضرب أعناقهم أجمعين. ثم رجع عياش بن سهل إلى المدينة.

وبعث عبد الله بن الزبير ابنه حمزة عاملا على البصرة، فاستضعفه القوم فبعث أخاه مصعب بن الزبير، فقدم عليهم فقال: يا أهل البصرة، بلغني أنه لا يقدم عليكم أمير إلا لقبتموه، وإني ألقب لكم نفسى: أنا القصاب.

# خبر المختار بن أبي عبيد

ثم أرسل عبد الله بن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة أميراً على الكوفة؛ ثم عزله وأرسل المختار بن أبي عبيد؛ وأرسل عبد الملك عبيد الله بن زياد إلى الكوفة؛ فبلغ المختار إقبال عبيد الله بن زياد، فوجه إليهم إبراهيم بن الاشتر في جيش، فالتقوا بالجازر، وقُتِل عبيد الله بن زياد، وحصين بن نمير، وذو الكلاع، وعامة من كان معهم، وبُعِث برءوسهم إلى عبد الله بن الزبير.

أبو بكر بن أبي شيبة قال حدّثنا شريك بن عبد الله عن أبي الجويرية الحرمى قال: كنت فيمن سار إلى أهل الشام يوم الجازر مع إبراهيم بن الأشتر فلقيناهم بالزاب، فهبت الريح لنا عليهم فأدبروا، فقتلناهم عشيتنا وليلتنا حتى أصبحوا؛ فقال إبراهيم إني قتلت البارحة رجلا فوجدت عليه ريح طيب، فالتمسوه، فها أراه إلا ابن مرجانة. فانطلقنا، فإذا هووالله معكوس في بطن الوادي.

ولما التقى عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن الأشتر بالزاب، قال: من هذا الذي يقاتلني؟ قيل له: إبراهيم بن الأشتر. قال: لقد تركته أمس صبيا يلعب بالحام!

قال: ولما قتل ابن زياد بعث المختار برأسه إلى على بن الحسين بالمدينة، قال الرسول: فقدمت به عليه انتصاف النهار وهو يتغدّى، قال: فلما رآه قال: سبحان الله! ما اغتر بالدنيا إلا من ليس لله في عنقه نعمة؛ لقد أُدخَل رأسُ أبي عبد الله على

ابن زیاد وهو بتغدی، وقال یزید بن مفرّغ:

إِنَّ الذي عاش ختَّاراً بِلَـذِمَّتِــه ومات عبداً: قتيلُ اللهِ بالـزَّابِ(١)

ثم إن المختار كتب كتاباً إلى ابن الزبير، وقال لرسوله: إذا جئت مكة فدفعت كتابي إلى ابن الزبير، فأت المهدي \_ يعني محمد بن الحنفية \_ فاقرأ عليه السلام، وقل له: يقول لك أبو إسحق: إني أُحِبك وأحِب أهل بيتك! قال: فأتاه، فقال له ذلك، فقال: كذبت وكذب أبو إسحق، وكيف يحبني ويحب أهل بيتي، وهو يُجلِس عمر ابن سعد على وسائده وقد قتل الحسين؟ فلما قدم عليه رسوله وأخبره، قال المختار لأبي عمرو صاحب حرسه: استأجر لي نوائح يبكين الحسين على باب عمر بن سعد. ففعل، فلما بكين قال عمر لابنه حفص: يا بني، ائت الأمير فقل له: ما بال النوائح يبكين الحسين على بابي؟ فأتاه فقال له ذلك، فقال: إنه أهل أن يبكى عليه! فقال: يبكين الحسين على بابي؟ فأتاه فقال له ذلك، فقال ابنا عمر صاحب حرسه، فقال له: أصلحك الله، آنههُنَ عن ذلك! قال: نعم، ثم دعا أبا عمرو صاحب حرسه، فقال له: آذهب إلى عمر بن سعد فأتني برأسه! فأتاه فقال له: قم إليّ أبا حفص. فقام إليه وهو ملتحف بملحفة، فجلله بالسيف فقتله، وجاء برأسه إلى المختار ثم قال: ائتوني بابن عمر. فلما حضره قال: أتعرف هذا؟ قال: نعم، رحمه الله! قال: أتحب أن نبي عمر. فال الخير في العيش بعده! فأمر به فضُرب عنقه.

ثم إن المختار لما قتل ابن مرجانة وعمر بن سعد، جعل يتبع قتلة الحسين بن علي ومن خذله فقتلهم أجعين، وأمر الحسينية وهم الشيعة أن يطوفوا في أزقة المدينة بالليل ويقولوا: يا ثارات الحسين! فلما أفناهم ودانت له العراق \_ ولم يكن صادق النية ولا صحيح المذهب، وإنما أراد أن يستأصل الناس \_ فلما أدرك بُغيته أظهر للناس قبح نيته، فادّعى أن جبريل ينزل عليه ويأتيه بالوحي من الله؛ وكتب إلى أهل البصرة:

<sup>(</sup> ١ ) الختَّار: الذي يغدر أقبح الغدر.

بلغني أنكم تكذبونني وتكذبون رسلي، وقد كُذبت الأنبياء من قبلي ولست بخيرٍ من كثير منهم!

فلما انتشر ذلك عنه، كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير وهو بالبصرة فخرج إليه، وبرز إليه المختار، فأسلمه إبراهيم بن الأشتر ووجوهُ أهل الكوفة، فقتله مصعبٌ وقتل أصحابَه.

أبو بكر بن أبي شيبة قال: قيل لعبدالله بن عمر: إن المختار ليزعم أنه يوحَى إليه! قال: صدق، الشياطينُ يوحون إلى أوليائهم!.

وقتل مصعب من أصحاب المختار ثلاثة آلاف، ثم حج في سنة إحدى وسبعين فقدم على أخيه عبد الله بن الزبير ومعه وجوه أهل العراق، فقال: يا أمير المؤمنين قد جئتك بوجوه أهل العراق، ولم أَدَعْ لهم نظيرا؛ فأعطِهم من المال. قال: جئتني بعبيد أهل العراق لأعطيهم من مال الله! وددت أن لي بكل عشرة منهم رجلا من أهل الشام صرْف الدينار بالدرهم! فلما انصرف مصعب ومعه الوفد من أهل العراق، وقد حرمهم عبد الله بن الزبير ما عنده، فسدت قلوبُهم؛ فراسلوا عبد الملك بن مروان حتى خرج إلى مصعب فقتله.

على بن عبد العزيز عن حجاج عن أبي معشر، قال: لما بعث مصعب برأس المختار إلى عبد الله بن الزبير فوُضع بين يديه، قال: ما من شيء حدّتَنيهِ كعبُ الأحبار إلا قد رأيته، غير هذا؛ فإنه قال لي: يقتلك شابّ من ثقيف. فأراني قد قتلتُه!

وقال محمد بن سيرين لما بلغه هذا الحديث: لم يعلم ابنُ الزبير أن أبا محمد قد خُبيء له .

ولما قَتل مصعب المختار بن أبي عبيد ودانت له العراق كلها، والكوفة والبصرة، قال فيه عبد الله بن قيس الرقيات:

لَّا تشمَلِ الشامَ غارة شعْدوا عُ<sup>(۱)</sup> ي عن خِدام العقيلَة العدرا عُ<sup>(۱)</sup> لهُ تَجلَّت عدن وجهه الظّلْما عُ

كيف نوْمي على الفراش ولماً تُذْهِلُ الشيخ عن بنيه وتُبدي إنما مُصعب شهاب مِن اللهِ

وتزوّج مصعب لما ملك العراق، عائشة بنت طلحة، وسكينة بنت الحسين؛ ولم يكن لها نظير في زمانها.

وقَتل مصعب امرأة المختار، وهي ابنة النعمان بن بشير الأنصاري، فقال فيها عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

قَتْلَ حوْراءَ غادةٍ عَيْطبول (٢٠) إِنَّ للهِ درّها من قتيل وعلى الغانيات جر الذّيول

إنّ مِن أعظم المسائب عندي قُتِلت باطلا على غيْر ذنب كُتب القَتْلُ والقِتَالُ علينا

# مقتل عمرو بن سعيد الأشدق

أبو عبيد عن حجاج عن أبي معشر، قال: لما قدم مصعب بوجوه أهل العراق على أخيه عبد الله بن الزبير فلم يُعطهم شيئا، أبغضوا ابن الزبير، وكاتبوا عبد الملك بن مروان، فخرج يريد مصعب بن الزبير فلما أخذ في جهازه وأراد الخروج، أقبلت عاتكة ابنة يزيد بن معاوية في جواريها وقد تزينت بالحلى، فقالت: يا أمير المؤمنين، لو قعدت في ظلال مُلكك ووجهت إليه كلبا من كلابك لكفاك أمره! فقال: هيهات، أما سمعت قول الأول:

قومٌ إذا ما غزَوْا شدُّوا مآزِرهُم دونَ النساء ولو باتتْ بأطهار

فلها أبى عليها وعزم بكت وبكى معها جواريها، فقال عبد الملك: قاتلُ الله ابن أبى ربيعة، كأنه ينظر إلينا حيث يقول:

<sup>(</sup>١) الشعواء: المنتشرة المتفرقة الفاشية.

<sup>(</sup>٢) الخدام: الخلخال. والعقيلة: الكريمة المخدرة.

<sup>(</sup>٣) العيطبول: المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق.

إذا ما أرادَ الغزْو لم يشن هَمَّهُ حَصانٌ عليها نظمُ در يرَينُها (١) نَهتْهُ فلما لم تَرَ النَّهْمَ عماقه بكتْ فبكَى مما دهاها قطينُها (٢)

ثم خرج يريد مصعب، فلما كان من دمشق على ثلاث مراحل أغلق عمرو بن سعيد دمشق وخالف عليه، قيل له: ما تصنع؟ أتريد العراق وتدع دمشق؟ أهلُ الشام أشدُّ عليك من أهل العراق! فرجع مكانه فحاصر أهلَ دمشق حتى صالح عمرو بن سعيد على أنه الخليفة بعده وأن له مع كل عامل عاملا، ففتح له دمشق، وكان بيت المال بيد عمرو بن سعيد، فأرسل إليه عبد الملك أن أخرج للحرس أرزاقهم فقال: إذا كان لك حرسٌ فإن لنا حرساً أيضا! فقال عبد الملك: أخرج لحرسك أيضا أرزاقهم! فلما كان يوم من الأيام أرسل عبد الملك إلى عمرو بن سعيد نصف النهار أن ائتنى أبا أمية حتى أُدَبر معك أمورا. فقالت له امرأته. يا أبا أمية، لا تذهب إليه؛ فإنني أتخوّف عليك منه! فقال: أبو الذباب! والله لو كنت نائمًا ما أيقظني! قالت: والله ما آمَنهُ عليك، وإني لأجد ريحَ دم مسفوح. فما زالت به حتى ضربها بقامً سيفه فشجها، فخرج وخرج معه أربعة آلاف من أبطال أهل الشام الذين لا يُقْدَر على مثلهم مسلَّحين، فأحدقوا بخضراء دمشق وفيها عبد الملك، فقالوا: يا أبا امية، إن رابك ريب فأسمعنا صوتك، قال: فدخل فجعلوا يصيحون: أبا أمية أسمِعْنا صوتك، وكان معه غلام أسحم شجاع، فقال له: آذهب إلى الناس فقل لهم: ليس عليه بأس. فقال له عبد الملك: أمكراً عند الموت أبا أمية ؟ خذوه. فأخذوه. فقال له عبد الملك: إني أقسمت إن أمكنتني منك يد أن أجعل في عنقك جامعة (٢)، وهذه جامعة من فضة أريد أن أبرَّ بها قسمي! قال: فطرح في رقبتُه الجامعة، ثم طرحه إلى الأرض بيده فانكسرت ثنيته (٤)؛ فجعل عبد الملك ينظر إليه، فقال عمرو: لا عليك يا أمير المؤمنين، عظمٌ انكسر! قال: وجاء المؤذنون فقالوا: الصلاة

<sup>(</sup>١) حصان: عفيفة.

<sup>(</sup> ٢ ) القطين: الإماء والخدم والأتباع .

<sup>(</sup>٣) الجامعة: الغلُّ .

<sup>(</sup> ٤ ) الثنيّة: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم.

يا أمير المؤمنين. لصلاة الظهر، فقال لعبد العزيز بن مروان: اقتله حتى أرجع إليك من الصلاة. فلما أراد عبد العزيز أن يضرب عنقه، قال له عمرو، أنشدتك بالرحم يا عبد العزيز أن لا تقتلني من بينهم! فجاء عبد الملك فرآه جالسا، فقال: مالك لم تقتله؟ لعنك الله ولعن أماً ولدتك! ثم قال: قدّموه إليّ. فأخذ الحربة بيده فقال: فعلتها يا بن الزرقاء، فقال له عبد الملك: إني لو علمت أنك تبقى ويصلح لي ملكي لفديتك بدم الناظر (۱) ولكن قلّما اجتمع فحلان في ذَوْدٍ (۱) إلا عَدَا أحدُهما على الآخر. ثم رفع إليه الحربة فقتله، وقعد عبد الملك يُرعَد، ثم أمر به فأدرج في بساط وأدخل تحت السرير، وأرسل إلى قبيصة بن ذؤيب الخزاعي فدخل عليه، فقال: كيف وأدخل تحت السرير، وأرسل إلى قبيصة بن ذؤيب الخزاعي فدخل عليه، فقال: كيف وأدخل في عمرو بن سعيد الأشدق؟ قال \_ وأبصر قبيصة رجل عمرو تحت السرير، فقال: اضرب عنقه يا أمير المؤمني! قال: جزاك الله خيرا، ما علمت إنك لَمُوَفَّق، قال قبيصة: اطرح رأسه وآنثر على الناس الدنانير يتشاغلون بها. ففعل.

وآفترق الناس، وهرب يحيى بن سعيد بن العاص حتى لحق بعبد الله بن الزبير بمكة فكان معه.

وأرسل عبد الملك بن مروان بعد قتله عمرو بن سعيد إلى رجل كان يستشيره ويُصْدِر عن رأيه إذا ضاق عليه الأمر، فقال له: ما ترى ما كان من فعلي بعمرو بن سعيد ؟ قال: أمر قد فات دَركه (٢) . قال: لتقولن . قال: حزم لو قتلته وحييت أنت! قال: أو لست بحي ؟ قال: هيهات، ليس بحي من أوقف نفسه موقفاً لا يوثق منه بعهد ولا عقد . قال: كلام لو تقدّم سماعه فعلي لأمسكت!

ولما بلغ عبدَ الله بن الزبير قتلُ عمرو بن سعيد، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) الناظر: العين.

<sup>(</sup>٢) الذود: معتلف الدابة.

<sup>(</sup>٣) الدرك: التبعة.

أيها الناس، إنّ عبد الملك بن مروان قتل لطيم الشيطان ﴿كذلك نُولِّي بعضَ الظالمينَ بعضاً بما كانوا يكسِبونَ﴾ (١).

## مقتل مصعب بن الزبير

فلما استقرّت البيعة لعبد الملك بن مروان أراد الخروج إلى مصعب بن الزبير، فجعل يستنفر أهل الشام فيبطئون عليه، فقال له الحجاج بن يوسف: سلّطني عليهم، فوالله لأخرجنّهم معك! قال له: قد سلطتُك عليهم. فكان الحجاج لا يمرّ على باب رجل من أهل الشام قد تخلف عن الخروج إلا أحرق عليه داره. فلما رأى ذلك أهلُ الشام خرجوا.

وسار عبد الملك حتى دنا من العراق، وخرج مصعب بأهل البصرة والكوفة، فالتقوا بين الشام والعراق، وقد كان عبد الملك كتب كتباً إلى رجال من وجوه أهل العراق يدعوهم فيها إلى نفسه ويجعل لهم الأموال، وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر بمثل ذلك، على أن يخذلوا مصعباً إذا التقوا؛ فقال إبراهيم بن الأشتر لمصعب: إنّ عبد الملك قد كتب إلى هذا الكتاب، وقد كتب إلى أصحابي بمثل ذلك، فادْعُهم الساعة فاضرب أعناقهم. قال: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرهم. قال: فأخرى ... قال: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لك ذلك. قال: ما كنت لأفعل قال: أوبه لا تراني بعد في مجلسك هذا أبدا . وقد كان قال له: دعني أدعو أهل الكوفة بما شرطه الله . فقال: لا والله، قتلتُهم أمس وأستنصر بهم اليوم . قال: فما هو إلا أن التقوا فحوّلوا وجوههم وصاروا إلى عبد الملك؛ وبقي مصعب في شرذمة قليلة ، فجاءه عبيد الله بن زياد بن ظبيان \_ وكان مع مصعب في شرذمة قليلة ، فجاءه عبيد الله بن زياد بن ظبيان \_ وكان مع مصعب ليضرب مصعبا ، فبدره مصعب فضربه بالسيف على البيضة (\*) ، فنشب السيف في ليضرب مصعبا ، فبدره مصعب فضربه بالسيف على البيضة (\*) ، فنشب السيف في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٢٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) البيضة : الخوذة .

البيضة؛ فجاء غلام لعبيد الله بن ظبيان فضرب مصعباً بالسيف فقتله، ثم جاء عبيد الله برأسه إلى عبد الملك بن مروان وهو يقول:

نُطِيعُ ملوكَ الأرضِ ما أَقسَطوا لنا وليس علينا قتلُهم بُحرَّم

قال: فلما نظر عبد الملك إلى رأس مصعب خرَّ ساجدا، فقال عبد الله بن ظبيان م وكان من فُتَاكِ العرب: ما ندمتُ على شيء قطُّ ندمي على عبد الملك بن مروان إذ أتيته برأس مصعب فخرّ ساجداً أن لا أكون ضربتُ عنقة، فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد!

وقال في ذلك عبيد الله بن زياد بن ظبيان.

هَمَمْتُ ولم أَفْعلْ وكِدْتُ وليْتني فعلتُ فأدمنتُ البُكا لأقاربِهْ فأوردْتُها في النار بكْرَ بنَ وائلِ وألحقْتُ مَن قد خَرَّ شكْراً بصاحِبهْ

الرياشي عن الأصمعي قال: لما أتي عبدُ الملك برأس مصعب بن الزبير ، نظر إليه مليا . ثم قال: متى تلد قريش مثلك! وقال: هذا سيد شباب قريش .

وقيل لعبد الملك: أكان مصعب يشرب الطلاء (١) ؟ فقال: لو علم مصعب أنّ الماء يفسد مروءته لما شربه!

ولما قُتل مصعب دخل الناسُ على عبد الملك يهنئونه، ودخل معهم شاعرٌ فأنشده: اللهُ أَعطاكَ التي لا فوقها. وقد أرادَ الملْجدونَ عوْقها. عنكَ، ويأبَى اللهُ إلا سوْقها إليكَ، حتى قلَدُوكَ طوْقها فأمر له بعشرة آلاف درهم.

وقالوا: كان مصعب أجلَّ الناس، وأسخى الناس، وأشجع الناس؛ وكان تحته عَقيلتا قريش: عائشة بنت طلحة، وسُكيْنة بنت الحسين.

<sup>(</sup>١) الطلاء: الخمر.

ولما قتل مصعب خرجت سُكينة بنتُ الحسين تريد المدينة، فأطاف بها أهل العراق، وقالوا: أحسن الله صحابتَكِ يا أبنة رسول الله! فقالت: لاجزاكم الله عني خيرا، ولا أخلف عليكم بخير مِن أهل بلد! قتلتم أبي وجدي وعمي وزوجي! أيتمتموني صغيرة، وأرملتموني كبيرة!

ولما بلغ عبد الله بن الزبير قتل مصعب، صعد المنبر فجلس عليه، ثم سكت فجعل لونه يحمّر مرة ويصفر مرة؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جنبه: ماله لا يتكلم، فوالله إنه للخطيب اللبيب. فقال له الرجل: لعله يريد أن يذكر مقتل سيّد العرب فيشتد ذلك عليه، وغيرُ ملوم! ثم تكلم فقال:

الحمد لله الذي له الخلق والأمر، و[مُلْكُ] الدنيا والآخرة ﴿يُؤتِي الملكَ من يشاء، ويَنزعُ الملكَ ممن يشاء، ويُعزُّ من يشاء، ويُذِلُّ من يشاء﴾ (١).

أمّا بعد: فإنه لم يَعِزَّ من كان الباطل معه ولو كان معه الأنامُ طُراً، ولم يَذِلَّ من كان الحقَّ معه ولو كان فردا؛ ألا وإنّ خبراً من العراق أتانا فأحزننا وأفرحنا؛ فأمّا الذي أحزننا؛ فإن لفراق الحميم لوعةً يجدُها حميمُه، ثم يرعوي ذوو الألباب إلى الصبر وكريم الأجر؛ وأمّا الذي أفرحنا فإن قتل مصعب له شهادة ولنا ذخيرة.

أسلمه الطَّغام (٢), الصم الآذان، أهل العراق، وباعوه بأقل من الثمن الذي كانوا فأخذون منه، فإن يقتل فقد قُتل أخوه وأبوه وابن عمه، وكانوا الخيار الصالحين؛ إنَّا والله لا نموت حَنْف (٣) أنوفنا كما يموت بنو مروان، ولكن قُعْصاً (٤) بالرماح وموتا تحت ظلال السيوف، فإن تُقْبِل الدنيا علي لم آخذها مأخذ الأشرِ (٥) البَطِر (٦)، وإن تدبر عني لم أبكِ عليها بكاء الخرْف الزائل العقل.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٢٦.

<sup>(</sup> ٢ ) الطّغام: أرذل الناس وأوغادهم.

<sup>(</sup>٣) مات حتف أنفه: أي مات على فراشه.

<sup>(</sup>٤) مات قعصاً: أصابته ضربة أو رمية فهات مكانه.

<sup>(</sup>٥) الأشر: البطر والمستكبر . (٦) البطر: الذي غلا في المرح والزهو .

ولما توطد لابن الزبير أمرُه وملك الحرمين والعراقين، أظهر بعض بني هاشم الطعن عليه؛ وذلك بعد موت الحسن والحسين؛ فدعا عبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية وجماعة من بني هاشم إلى بيعته، فأبوا عليه، فجعل يشتمهم ويتناولهم على المنبر، وأسقط ذكر النبي عليه من خطبته، فعوتب في ذلك، فقال: والله ما يمنعني من ذكره علانية أني لأذكره سرا وأصلي عليه، ولكن رأيت هذا الحي من بمني هاشم إذا سمعوا ذكرة سرا وأصلي عليه، ولكن رأيت هذا الحي من بمني هاشم إذا سمعوا ذكرة اشرأبت أعناقهم، وأبغض الأشياء إلى ما يسرهم، ثم قال لتُبايعُن أو لأحرق تكم بالنار! فأبوا عليه، فحبس محمد بن الحنفية في خسة عشر من بني هاشم في السجن، وكان السجن الذي حبسهم فيه يقال له سجن عارم (۱)؛ فقال في ذلك كُثير عزة وكان السجن الذبير يدعى العائذ، لأنه عاذ بالبيت -:

تُخَبِّرُ مِن لاقَيْت أنكَ عائدٌ بل العائِذُ المظْلومُ في سجن عارِم (٢) سَمِيُّ النَّبِيِّ المصْطَفى وابنُ عَمِّهِ وفكَّاكُ أغْلال وقاضي مَغارم

وكان أيضا يدعى المحلم، لإحلاله القتال في الحرم، وفي ذلك يقول رجل من الشعراء في رملة بنت الزبير:

ألا مَن لِقَلبِ مُعنى غَنِزِنْ بِذكرِ المُحِلةِ أُخْبِ المُحِللِّ

ثم إن المختار بنَ أبي عبيد وجَّه رجالا يثق بهم من الشيعة يكمنون النهار ويسيرون الليل، حتى كسروا سجن عارم واستخرجوا منه بني هاشم؛ ثم ساروا بهم إلى مأمنهم.

وخطب عبد الله بن الزبير بعد موت الحسن والحسين، فقال:

أيها الناس، إن فيكم رجلا قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره، قاتل أمَّ المؤمنين وحواريَّ رسول الله عَلِيلِيم ، وأفتى بتزويج المتعة .

<sup>(</sup>١) سجن عارم: سجن بالكوفة .

<sup>(</sup>٢) العائذ: الملتجيء، والمعتصم.

وعبدُ الله بن عباس في المسجد؛ فقام وقال لعكرمة: أقم وجهي نحوه يا عكرمة. ثم قال هذا البيت:

إِنْ يِأْخُذِ اللهُ مِن عَيْنِيَّ نُورَهُما فَفِي فَوَادِي وعَقْلِي مِنهما نُورُ

وأما قولك يا ابن الزبير: إني قاتلت أم المؤمنين، فأنت أخرجْتَها وأبوك وخالك، وبنا سُمِّيتْ أمَّ المؤمنين، فكنّا لها خير بنين، فتجاوز الله عنها، وقاتلت أنت وأبوك علياً؛ فإن كان عليٍّ مؤمنا فقد ضللتم بقتالكم المؤمنين، وإن كان كافراً فقد بؤتم بسخطٍ من الله بفراركم من الزَّحفْ؛ وأما المتعة فإني سمعت عليْ بنَ أبي طالب يَقول: سمعت رسولَ الله عِيَّلِيَّهُ رخَّص فيها فأفتيت بها، ثم سمعتُه ينهي عنها [ فنهيتُ عنها ] وأول مِجْمَر (١) سطع في المتعة مجمرُ آل الزبير.

### مقتل عبد الله بن الزبير

أبو عبيدُ عن حجاج عن أبي معشر قال: لما بايع الناس عبد الملك بن مروان بعد قتل مصعب بن الزبير ودخل الكوفة، قال له الحجاج: إني رأيت في المنام كأني أسلخ ابن الزبير من رأسه إلى قدميه. فقال له عبد الملك: أنت له فاخرج إليه. فخرج إليه الحجاج في ألف وخسائة حتى نزل الطائف، وجعل عبد الملك يرسل إليه الجيوش رسكلاً (۲) بعد رسل، حتى توافى إليه الناس قدْر ما يظن أنه يقوى على قتال ابن الزبير، وكان ذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين؛ فسار الحجاج من الطائف حتى نزل منى، فحج بالناس وابن الزبير محصور، ثم نصب الحجاج المجانيق على أبي قبيس وعلى قعيقعان ونواحي مكة كلها يرمي أهل مكة بالحجارة. فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها ابن الزبير، جع ابن الزبير من كان معه من القرشيين؛ فقال: ما ترون؟ فقال رجل من بني مخزوم من آل بني ربيعة: والله لقد قاتلنا معك حتى لا نجد مقيلا، ولئن صبرنا معك ما نزيد على أن نموت وإنما هي إحدى خصلتين: إما أن تأذن لنا

<sup>(</sup>١) المجمر: ما يوضع فيه الجمر مع البخور .

<sup>(</sup>٢) الرسل: القطيع من كل شيء.

فنأخذ الأمان لأنفسنا، وإما أن تأذن لنا فنخرج. فقال ابن الزبير: لقد كنتُ عاهدتُ الله لا يبايعني أحدٌ فأقيله بيعته إلا ابن صفوان، فقال له ابن صفوان: أمّا أنا فإني أقاتك معك حتى أموت بموتك، وإنها لتأخذني الحفيظة أن أسلمك في مثل هذه الحالة! قال له رجل آخر: اكتب إلى عبد الملك بن مروان. فقال له: كيف أكتب من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الملك بن مروان؟ فوالله لا يقبل هذا أبداً ؛ أم أكتب: لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير؟ فوالله لأن تقع الخضراء (۱) على الغبراء (۲) أحبُّ إليَّ من ذلك! فقال عروة بن الزبير وهو جالس معه على السرير: يا أمير المؤمنين قد جعل الله لك أسوة. قال: من هو؟ قال: حسن بن على السرير: يا أمير المؤمنين قد جعل الله لك أسوة. قال: من هو؟ قال: حسن بن على نفسه وبايع معاوية. فرفع ابن الزبير رجله فضرب بها عروة حتى ألقاه عن السرير، وقال: يا عروة، قلبي إذاً مثلُ قلبك، والله لو قبلتُ ما يقولون ما عشتُ إلا قليلاً وقد أخذتُ الدنيَّة، وإن ضربةً بسيف في عزّخيرٌ من لطمةٍ في ذُل.

فلما أصبح دخل عليه بعض نسائه \_ وهي أم هاشم بنت منصور بن زياد الفزارية \_ فقال لها: اصنعي لنا طعاماً. فصنعت له كبداً وسناماً، فأخذ منهما لقمة فلاكها ثم لفظها (٢) ، ثم قال: اسقوني لبناً. فأتي بلبن، فشرب منه، ثم قال: هيئوا لي غُسْلا! فاغتسل ثم تحنط وتطيّب، ثم نام نومة وخرج.

ودخل على أمه أسهاء ابنة أبي بكر ذات النطاقين (1) ، وهي عمياء وقد بلغت مائة سنة ، فقال: يا أُماه ، ما تَرْين؟ قد خذلني الناس وخذلني أهلُ بيتي! فقالت: لا يلعبن بك صبيان بني أمية : عش كريماً ومُت كريماً!

فخرج فأسند ظهره إلى الكعبة ومعه نفر يسير فجعل يقاتلهم ويهزمهم وهو يقول: وَيْلُمَّه! يا له فتحا لو كان له رجال! فناداه الحجاج: قد كان لك رجال فضيَّعتَهم!

<sup>(</sup> ١ ) الخضراء: السهاء؛ للونها الأخضر.

<sup>(</sup>٣) الغبراء: الأرض.

<sup>(</sup> ۳ ) لفظ: رمي وطرح .

<sup>(</sup>٤) النطاقين: النطاق: حزام يشد به الوسط.

وجعل ينظر إلى أبواب المسجد والناس يهجمون عليه، فيقول: من هؤلاء؟ فيقال له: أهل مصر. قال: قتلة عثمان! فحمل عليهم، وكان فيهم رجل من أهل الشام، يقال له خُلبوب، فقال لأهل الشام. أما تستطيعون إذا ولى (١) ابن الزبير أن تأخذوه بأيديكم؟ قالوا: ويمكنك أنت أن تأخذه بيدك؟ قال: نعم. قالوا: فشأنك. فأقبل وهويريد أن يحتضنه، وابنُ الزبير يرتجز ويقول:

# لو كان قِرْنِي واحِداً كفيْتُه

فضربه ابن الزبير بالسيف فقطع يده، فقال خُلبوب: حس! قال ابن الزبير: اصبر خلبوب.

قال: وجاءه حجر من حجارة المنجنيق، فأصاب قفاه، فسقط؛ فاقتحم أهل الشام عليه، فما همّوا بقتله حتى سمعوا جارية تبكي وتقول: وا أمير المؤمنيناه! فحزُّوا رأسه وذهبوا به إلى الحجاج.

وقُتل معه: عبد الله بن صفوان، وعمارة بن حزم، وعبد الله بن مطيع.

قال أبو معشر: وبعت الحجاج برءوسهم إلى المدينة، فنصبوها للناس، فجعلوا يقرّبون رأسَ ابن صفوان إلى رأس ابن الزبير كأنه يسارّه ويلعبون بذلك؛ ثم بعث برؤسهم إلى عبد الملك بن مروان.

فخرجت أساء إلى الحجاج فقالت له: أتأذن لي أن أدفنه، فقد قضيت أربك منه ؟ قال: لا! ثم قال لها: ما ظنّك برجل قتل عبد الله بن الزبير ؟ قالت: حسيبه (۱) الله! فلما منعها أن تدفنه قالت. أما إني سمعت رسول الله عليه يقول: يخرج من ثقيف رجلان: الكذاب والمبير! فأما الكذاب فالختار، وأما المبير (۱) فأنت. فقال الحجاج: اللهم مبير لا كذاب.

<sup>(</sup>١) ولى: أدبر .

<sup>(</sup>٢) حسيب الله: أي انتقم الله منه. (٣) المبير: المهلك.

ومن غير رواية أبي عبيد قال: لما نصب الحجاج المجانيق لقتال عبد الله بن الزبير، أظلتهم سحابة فأرعدت وأبرقت وأرسلت الصواعق؛ ففزع الناس وأمسكوا عن القتال، فقام فيهم الحجاج فقال: أيها الناس، لا يهُولنَّكُمْ هذا؛ فإني أنا الحجاج ابن يوسف وقد أصحرْتُ (١) لربي، فلو ركبْنا عظياً لحال بيننا وبينه ولكنها جبال تهامة لم تزل الصواعق تنزل بها. ثم أمر بكرسي فطرح له، ثم قال: يا أهل الشام، قاتلوا على أعطيات أمير المؤمنين. فكان أهل الشام إذا رموا الكعبة يرتجزون ويقولون هذا:

خَطَّارةٌ مثلُ الفَنيق المُزْبد يُرْمى بها عُواذُ أهل المسجدِ ويقولون أيضاً: درِّي عُقاب (٢) ، بلبن وأشخاب (٤) . فلما رأى ذلك ابن الزبير خرج إليهم بسيفه فقاتلهم حيناً، فناداه الحجاج: ويلك يا بن ذات النطاقين! أقبل الأمان وآدخل في طاعة أمير المؤمنين، فدخل على أمه أسهاء، فقال لها: سمعت رحمك الله ما يقول القوم، وما يدعونني إليه من الأمان؟ قالت: سمعتهم لعنهم الله، فها. أجهلهم وآعجبْ منهم إذ يعيِّرونك بذات النطاقين؛ ولو علموا ذلك لكان ذلك أعظم

قالت: خرج رسول الله صليم في بعض أسفاره مع أبي بكر فهيأت لها سفرة، فطلبًا شيئًا يربطانها بها فها وجداه، فقطعت من مئزري لذلك ما احتاجا إليه، فقال رسول الله صليلة : أما إن لك به نطاقين في الجنة!

فقال عبد الله: الحمد لله حمداً كثيراً ، فما تأمريني به ، فإنهم قد أعطوني الأمان؟ قالت: أرى أن تموت كريماً ولا تتبع فاسقاً لئياً، وأن يكون آخر نهارك أكرم من أوَّله .

فخرك عندهم. قال: وما ذاك يا أماه؟

<sup>(</sup>١) أصحر: برز.

<sup>(</sup>٢) الخطارة: الناقة تخطر بذنبها في السير نشاطاً . والفنيق: الفحل المكرم من الابل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم.

<sup>(</sup>٤) اشخاب: جمع شخب، وهو ما امتد من اللبن. (٣) عقاب: اسم ناقة.

فقبَّل رأسها وودعها، وضمته إلى نفسها، ثم خرج من عندها فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيها الناس، إن الموت قد تغشّاكم سحابه، وأحدق بكم رَبابه (١) ، واجتمع بعد تفرّق، وآرْجَحَن بعد تَمشّق ، ورجَس (٢) نحوكم رعده، وهو مُفْرغ عليكم ودقّه (٣) ، وقائد إليكم البلايا تتبعها المنايا، فاجعلوا السيوف لها غرضاً، واستعينوا عليها بالصبر. وتمثل بأبيات، ثم اقتحم يقاتل وهو يقول:

قد جَد أصحابُك ضرَّب الأعناق وقامت الحربُ لها على ساق

ثم جعل يقاتل وحده ولا يهدّه شيء، كلما اجتمع عليه القوم فرقهم وذادهم، حتى أثّخِن بالجراحات ولم يستطع النهوض، فدخل عليه الحجاج! ثم بعث برأسه إلى عبد هو بنفسه في داخل مسجد الكعبة، لا رحم الله الحجاج! ثم بعث برأسه إلى عبد اللك بن مروان، وقتل من أصحابه من ظفر به؛ ثم أقبل فاستأذن على أمه أسماء بنت أبي بكر ليعزيها، فأذنت له، فقالت له: يا حجاج، قتلت عبد الله؟ قال: يا بنة أبي بكر، إني قاتل الملحدين. قالت: بل قاتل المؤمنين الموحدين. قال لها: كيف رأيت ما بكر، إني قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، ولا ضير أن أكرمه الله على يديك، فقد أهدي رأس يحيى بن ذكريا إلى بغيّمِن بغايا بني إسرائيل!

هشام بن عروة عن أبيه قال: كان عثمان استخلف عبد الله بن الزبير على الدار يوم الدار، فبذلك ادّعى ابن الزبير الخلافة.

محمد بن سعيد قال: لما نصب الحجاج راية الأمان وتصرَّم الناس عن ابن الربير، قال لعبد الله بن صفوان: قد أقلتُك بيعتي وجعلتك في سعة (٤)، فخذ لنفسك أماناً.

<sup>(</sup>١) الرباب: السحاب الأبيض.

<sup>(</sup>٢) رجس: اشتد.

<sup>(</sup>٣) الودق: المطر\_ (٤) السعة: الدعة والغني والرفاهية.

فقال: مه! والله ما أعطيتك إياها حتى رأيتك أهلاً لها، وما رأيت أحداً أولى بها منك، فلا تضرب هذه الصلعة فتيان بني أمية أبداً. وأشار إلى رأسه. قال: فحدثت سليان بن عبد الملك حديثه فقال: إن كنت لأراه أعرج جباناً!.

فلما كانت الليلة التي قُتل في صباحها ابن الزبير، أقبل عبد الله بن صفوان وقد دنا أهل الشام من المسجد فاستأذن، فقالت الجارية: هو نام إ فقال أو ليلة نوم هذه ؟ أيقظيه! فلم تفعل، فأقام ثم استأذن، فقالت: هو نام إ فانصرف، ثم رجع آخر الليل وقد هجم القوم على المسجد ؛ فخرج إليه فقال: والله ما نمت منذ عَقَلْت الصلاة نومي هذه الليلة وليلة الجمل! ثم دعا بالسواك (۱) فاستاك متمكنا، ثم توضأ متمكنا، ولبس ثيابه بثم قال: أنظرني حتى أودع أمّ عبد الله فلم يبق شيء! وكان يكره أن يأتيها فتعزم عليه أن يأخذ الأمان بفدخل عليها وقد كُفّ بصرها فسلم، فقالت: من هذا ؟ فقال: عبد الله! فتشمّمته ثم قالت: يا بني ، مُت كريماً! فقال لها: إن هذا قد أمّنني . يعني الحجاج . قالت: يا بني لا ترض الدنية ، فإن الموت لا بد منه! قال: إني أخاف أن يمثّل بي . قالت: إن الكبش إذا ذبح لم يأ [ لم ] مِن السلخ!

قال: فخرج فقاتل قتالاً شديداً، فجعل يهزمهم ثم يرجع ويقول: يا له فتحاً لو كان له رجال. لو كان المصعب أخى حياً.

فلما حضرت الصلاة صلى صلاته، ثم قال: أين باب أهل مصر؟ حنقا لعثمان فقاتل حتى قتل، وقُتل معه عبد الله بن صفوان.

وأتي برأسه الحجاج وهو فاتح عينيه وفاه، فقال: هذا رجل لم يكن يعرف القتل ولا ما يصير إليه؛ فلذلك فتح عينيه وفاه.

هشام بن عروة عن أبيه، أن عبد الله بن الزبير كان أول مولود وُلد في الإسلام، فلما ولد كبَّر النبي عَلَيْتُهُ وأصحابه، ولما قُتل كبَّر الحجاج بن يوسف وأهل الشام معه؛ فقال ابن عمرو: ما هذا؟ قالوا: كبَّر أهل الشام لقتل عبد الله بن الزبير! قال:

<sup>( 1 )</sup> السواك: عود يتخذ من شجر الأراك ونحوه يستاك به .

الذين كَبَّرُوا لمُولده خيرٌ من الذين كبرُوا لقتله .

أيوب عن أبي قلابة قال: شهدت ابنة أبي بكر غَسَّلت ابنها ابن الزبير بعد شهر، وقد تقطعت أوصاله وذُهب برأسه، وكفَّنته، وصلت عليه.

هشام بن عروة قال: قال عبد الله بن عباس للجائز به: جنّبني خشبة ابن الزبير. فقل يشعر ليلة حتى عثر فيها، فقال: ما هذا؟ فقال: خشبة ابن الزبير. فوقف ودعا له، وقال: لئن علتك رجلاك لطالما وقفت عليها في صلاتك! ثم قال لأصحابه: أما والله ما عرفته إلا صوّاماً قوّاماً، ولكنني ما زلت أخاف عليه منذ رأيته تعجبه بغلات معاوية الشّهب (۱). قال: وكان معاوية قد حج فدخل المدينة وخلفه خس عشرة بغلة شهباء عليها رحائل (۱) الأرجوان، فيها الجواري عليهن الجلابيب والمعصفرات (۱)، ففتن الناس.

## أولاد عبد الملك بن مروان

الوليد، وسليان بن العبسية، ويزيد، وهشام، وأبو بكر، ومسلمة، وسعد الخير وعبد الله، وعنبسة، والحجاج، والمنذر، ومروان الأكبر، ومروان الأكبر ويزيد، ومعاوية، دَرَج (٤٠).

## وفاة عبد الملك بن مروان

توفى عبد الملك بن مروان بدمشق للنصف من شوال سنة ست وثمانين وهو ابن ثلاث وستين، وصلى عليه الوليد بن عبد الملك؛ ووُلد عبد الملك في المدينة في دار مروان سنة ثلاث وعشرين.

<sup>(</sup>١) الشهب: جمع شهباء: وهي التي فيها شعر يخالف بالبياض.

<sup>(</sup>٢) الرحائل: الأحمال.

<sup>(</sup>٣) معصفرات: التي صبغت بالعصفر، وهو نبات يصبغ به .

<sup>(</sup>٤) درج فلان: أي لم يخلف نسلاً.

وكتب عبد الملك إلى هشام بن إسهاعيل المخزومي، وكان عامله على المدينة أن يدعو الناس إلى البيعة لابنيه الوليد وسليان؛ فبايع الناس غير سعيد بن المسيب، فإنه أبى وقال: لا أبايع وعبد الملك حيّ، فضربه هشام ضرباً مبَرِّحاً وألبسه المسُوح (۱) وأرسله إلى ثنية (۱) بالمدينة يقتلونه عندها ويصلبونه؛ فلما انتهوا به إلى الموضع ردوه، فقال سعيد: لو علمت أنهم لا يصلبونني ما لبست لهم التّبّان (۱). وبلغ عبد الملك خبره فقال: قبح الله هشاماً؛ مثل سعيد بن المسيب يُضرب بالسياط! إنما كان ينبغي له أن يدعوه إلى البيعة، فإن أبى يضرب عنقه.

وقال للوليد: إذا أنا متَّ فضعني في قبري ولا تعصر عليَّ عينيك عصر الأَمَة، ولكن شمِّر وائتزر، والبس جلد النمر؛ فمن قال برأسه كذا، فقل بسيفك كذا!

#### ولاية الوليد بن عبد الملك

ثم بويع للوليد بن عبد الملك في النصف من شوال سنة ست وثمانين. وأم الوليد ولادة بنت العباس بن جَزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة العبسي.

وكان على شرطته كعب بن حماد، ثم عزله وولى أبا نائل بن رباح بن عبدة الغساني.

ومات الوليد يوم السبت في النصف من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وهو ابن أربع وأربعين، وصلى عليه سليان. وكانت ولايته عشر سنين غير شهور.

## ولد الوليد

عبد العزيز، ومحد، وعنبسة، ولم يعقبوا؛ وأمهم أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان؛ والعباس، وبه كان يكنى، ويقال إنه كان أكبرهم؛ وعمر، وبشر، وروح،

<sup>(</sup>١) المسوح: كساء من شعر .

<sup>(</sup> ٢ ) الثنية: إحدى الاسنان الأربع التي في مقدم الفم. ( ٣ ) التبّان: سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة .

وتمام، ومبشر، وحَزْم، وخالد، ويزيد، ويحيى، وإبراهيم، وأبو عبيدة، ومسرور، ومنصور، ومروان، ومحمد، وصدقة، لأمهات أولاد. وأم أبي عبيدة فرارية، وكان أبو عبيدة ضعيفاً.

وولي الخلافة من ولد الوليد: إبراهيم، شهرين ثم خلع وولي يزيد الكاملُ شهراً ثم مات. وكان تمام ضعيفاً، هجاه رجلٌ فقال:

بنُو الوليد كِرامٌ في أرُومَتِهم نالوا المكارِمَ طُرّاً غيرَ تَمَّام (١)

ومسرور بن الوليد كان ناسكاً ، وكانت عنده بنت الحجاج . وكان بشر من فتيانهم ، وروَّح من غلمانهم ، والعباس من فرسانهم ؛ وفيه يقول الفرزدق :

إِنَّ أَبِ الحَارِثِ العباسَ نائله مِثْلُ السَّاكِ الذي لا يُخْلِفُ المطَرَا (٢)

وكان تحته بنت قطَريً بن الفجاءة ، سباهاً وتزوجها ، وله منها المؤمل ، والحارث ؛ وكان عمرو من رجالهم ، كان له تسعون ولداً ، ستون منهم كانوا يركبون معه إذا ركب .

وقال رجل من أهل الشام: ليس من ولد الوليد أحد إلا ومن رآه يحسب أنه من أفضل أهل بيته.

ولو وُزن بهم أجمعين عبد العريز لرجحهم، وفيه يقول جرير:

وبنو الوليد مِنَ الوليد بمنزل كالبدر حُفَّ بـواضيحـاتِ الأنجمُ

وعبد العزيز بن الوليد، أراد أبوه أن يبايع له سليمان، فأبى عليه سليمان.

وحدث الهيثم بن عدي عن ابن عباس، قال: لما أراد الوليد أن يبايع لابنه عبد العزيز بعد سليان، أبى ذلك سليان وشنع عليه؛ وقيلَ للوليد: لو أمرتَ الشعراء أن يقولوا في ذلك، لعله كان يسكت فيُشْهَد عليه بذلك. فدعا الأُقبيل القيني فقال له:

<sup>(</sup>١) الأرومة: الأصل.

<sup>(</sup>٢) السَّماك: أحد النجمين النيرين: الرامح والأعزل.

ارتجز بذلك وهو يسمع. فدعا سليمان فسايره، والأقبيلُ خلفه، فرفع صوته وقال: إنّ وليَّ العهدِ لآبنُ أُمّــهْ ثم آبنـهُ وليُّ عهــدِ عمّــهْ قد رضِيَ الناسُ بـه فسمّـه فهو يضُمُّ المُلْكَ في مضمّـهْ يا ليْتَها قد خرجَتْ من فمَّهْ

فالتفت إليه سليان، وقال: ابن الخبيثة! من رضي بهذا ؟

# أخبار الوليد

أبو الحسن المدائني قال: كان الوليد أسن ولد عبد الملك، وكان يحبه، فتراخى في تأديبه لشدة حبه إياه فكان لحَاناً (١).

وقال عبد الملك: أضرنا في الوليد حبُّنا له فلم نُوجِّهُه إلى البادية .

وقال الوليد يوماً وعنده عمر بن عبد العزيز: يا غلام، آدع لي صالح. فقال الغلام: يا صالحاً! فقال له الوليد: آنقص ألفاً. فقال له عمر بن عبد العزيز: وأنت يا أمير المؤمنين فزدْ ألفاً!.

وكان الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم وأكثرهم فتوحاً وأعظمَهم نفقة في سبيل الله ، بنى مسجد دمشق ، ومسجد المدينة ، ووَضَع المنابر وأعطى المجذومين حتى أغناهم عن سؤال الناس ، وأعطى كل مُقْعَد خادماً وكلَّ ضرير قائداً ، وكان عر بالبقال فيتناول قبضة فيقول: بكم هذه ؟ فيقول: بفلس . فيقول: زد فيها فإنك

ومرّ الوليد بمعلم كتَّاب فوجد عنده صَبيَّة، فقال: ما تصنع هذه عندك؟ فقال أعلَّمها الكتابة والقرآن. قال: فاجعل الذي يعلمها أصغرَ منها سنّاً.

وشكا رجل من بني مخزوم دَيْناً لزمه، فقال: نقْضِه عنك إن كنت لـذلـك

<sup>( 1 )</sup> اللحّان: الذي يخطيء الاعراب ويخالف وجه الصواب في النحو.

<sup>(</sup>٢) المجذومين: جمع المُجذوم، وهو الذي قطعت إحدى أطرافه .

مستحقاً. قال: يا أمير المؤمنين، وكيف لا أكون مستحقاً في منزلتي وقرابتي؟ قال: قرأت القرآن؟ قال. لا! قال: آدن مني. فدنا منه؛ فنزع العمامة عن رأسه بقضيب في يده، ثم قرعه (۱) به قرْعة، وقال لرجل من جلسائه: ضمَّ إليك هذا العلج (۲) ولا تفارقه حتى يقرأ القرآن. فقام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين، اقض ديني! فقال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. فاستقرأه عشراً من الأنفال وعشراً من براءة؛ فقرأ، فقال: نعم، نقضى دينك وأنت أهل لذلك.

وركب الوليدُ بعيراً وحادٍ يحدو بين يديه، والوليد يقول: يأيها البكْر الذي أراكا ويْحَلَّ تعلمُ الذي علاَكا خليفةُ اللهِ الذي آمتطاكا لم يُحْبَ بكرٌ مِثل ما حَباكا

#### ولاية سليان بن عبد الملك

أبو الحسن المدائني قال: ثم بويع سليان بن عبد الملك في ربيع الأول سنة ست وتسعين.

ومات سنة تسع وتسعين بدابق يوم الجمعة لعشر خلون من صفر، وهو ابن ثلاث وأربعين، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وكانت ولايته سنتين وعشرة أشهر ونصفاً.

ولد سليمان بن عبد الملك بالمدينة في بني حُديلة، ومات بدابق من أرض قنسرين وكان سليمان فصيحاً جميلاً وسيماً، نشأ بالبادية عند أخواله بني عبس.

وكانت ولايته يمناً وبركة، افتتحها بخير وختمها بخير: فأما افتتاحه فيها بخير فردّ المظالم وأخرج المسجونين، وبغزاة مسلمة بن عبد الملك الصائفة حتى بلغ القسطنطينية؛ أما ختمها بخير فاستخلافه عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) قرع: ضرب. (٢) العِلج: كل جاف شديد من الرجال.

ولبس يوماً واعتم بعمامة، وكانت عنده جارية حجازية، فقال لها: كيف ترين الهيئة؟ فقال: أنت أجمل العرب لولا . . . قال: على ذلك لتقولنَّ . قالت:

أنت نِعمَ المتاعُ لو كنتَ تبقَى غيْرَ أن لا بقاء للإنسانِ أنت خلْوٌ من العيوب ومِمّا يكْرَهُ الناسُ غير أنك فان إ

قال: فتنغص عليه ما كان فيه، فما لبث بعدها إلا أياماً حتى توفي رحمه الله!

وتفاخر ولد لعمر بن عبد العزيز وولد لسليان بن عبد الملك، فذكر ولد عمر فضل أبيه وخاله، فقال له ولد سليان: إن شئت أقِلَّ وإن شئت أكثر؛ فها كان أبوك إلا حسنةً من حسنات أبي.

محمد بن سليان قال: فعل سليان في يوم واحد ما لم يفعله عمر بن عبد العزيز في طول عمره: أعتق سبعين ألفاً ما بين مملوك ومملوكة وبتتهم \_ أي كساهم \_ والبَتُ: الكسوة .

ولد لسليمان: أيوب، وأمه أم أبان بنت الحكم بن العاص، وهو أكبر ولد سليمان وولي عهده، فهات في حياة سليمان، وله يقول جرير:

إنَّ الإمامَ الذي تُرجَى فواضِلُهُ بعدَ الإمامِ وليُّ العهدِ أيُّدوبُ

وعبد الواحد، وعبد العزيز، أمهما أم عامر بنت عبد الله بن خالد بن أسيد وفي عبد الواحد يقول القطامي:

أهلُ المدينةِ لا يَحْرُنك حالُهم إذا تخطَّأ عبدَ الواحدِ الأجلُ (١) قد يُدركُ المُتأني بعض حاجتِه وقد يكونُ مع المستعجل الزَّللُ (١)

ولما مات أيوب ولي عهد سليمان بن عبد الملك؛ قال ابن عبد الأعلى يرثيه، وكان من خواصه:

ولقد أقولُ لذي الشماتة إذ رأى جزَعي ومَن يَذُق الحوادِثَ يَجزَع

<sup>( 1 )</sup> الزلل: الخطيئة .

أبشرْ فقد قَرَعَ الحوادثُ مَرْوَتِي إِنْ عِشتَ تُفْجَعْ بِالأَحبَّةِ كلِّهمْ أَيُّوبُ مَن يَشمَت بموتك لم يُطقْ

وآفرحْ بَمْرُوتِكَ التي لَمْ تُقْرَعِ (۱) أَوْ يُفجَعُوا بِكَ إِنْ بِهِم لَمْ تُفجَعِ عَن نفسه دَفْعًا وهل مِن مَـدْفَعِ

## أخبار سليان بن عبد الملك

أبو الحسن المدائني قال: لما بلغ قتيبةً بن مسلم أنّ سليمان بن عبد الملك عزله عن خراسان واستعمل يزيد بن المهلب، كتب إليه ثلاث صحف، وقال للرسول: ادفع إليه هذه، فإن شتمني فادفع هذه. فلما سار اليه هذه، فإن شتمني فادفع هذه. فلما سار الرسول إليه دفع الكتاب إليه، وفيه: يا أمير المؤمنين، إنّ من بلائي في طاعة أبيك وأخيك كيت وكيت. فدفع كتابه إلى يزيد، فأعطاه الرسول الكتاب الثاني، وفيه: يا أمير المؤمنين، كيف تأمن ابن رحمةً على أسرارك وأبوه لم يأمنه على أمّهات أولاده؟ فلما قرأ الكتاب شتمه وناوله ليزيد، فأعطاه الثالث، وفيه: من قتيبة بن مسلم إلى سليمان بن عبد الملك، سلام على من اتبع الهدى، أمّا بعد: فوالله لأوثّقن له آخيّة (٢) لا ينزعها المهر الأرن (٢)! فلما قرأها قال سليمان: عجلنا على قُتيبة! يا غلام، جدّد له عهداً على خراسان.

ودخل يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج على سليان، فقال له سليان: أترى الحجاج استقر في قعر جهنم، أم هو يهوي فيها ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ الحجاج يأتي يوم القيامة بين أبيك وأخيك، فضعه من النار حيث شئت! قال: فأمر به إلى الحبس، فكان فيه طول ولايته.

قال محمد بن يزيد الأنصاري: فلما ولى عمر بن عبد العزيز، بعثني فأخرجتُ من السجن مَن حَبَسَ سلمانُ ما خلا يزيد بن أبي مسلم فقد ردّ...

<sup>(</sup>١) قرع: ضرب.

<sup>(</sup>٢) الآخية: عود يعرض في حائط ويدفن طرفاه فيه يصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابة .

<sup>(</sup>٣) الأرن: النشيط.

فلما مات عمر بن عبد العزيز ولاه يزيد بن عبد الملك أفريقية وأنا فيها ، فأخِذْتُ فأتي بي إليه في شهر رمضان عند الليل ، فقال : محمد بن يزيد ؟ قلت : نعم . قال : الحمد لله الذي مكنني منك بلا عهد ولا عقد ، فطالما سألت الله أن يمكنني منك ! قلت : وأنا والله طالما استعذت بالله منك ! قال : فوالله ما أعاذك الله مني ، ولو أنّ مَلك الموت سابقني إليك لسبقته ! قال : فأقيمت صلاة المغرب ، فصلى ركعة فثارت عليه الجند فقتلوه ، وقالوا لي : خذ إلى الطريق أيّ طريق شئت .

وأراد سليان بن عبد الملك أن يحجر على يزيد بن عبد الملك، وذلك أنه تزوّج سعدى بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان فأصدقها عشرين ألف دينار، واشترى جارية بأربعة آلاف دينار؛ فقال سليان: لقد هممت أن أضرب على يد هذا السفيه، ولكن كيف أصنع بوصية أمير المؤمنين بآبني عاتكة: يزيد ومروان؟

وحَبَس سليانُ بن عبد الملك، موسى بن نصير، وأوحَى إليه: اغرم (١) ديتَك خسين مرة! فقال موسى: ما عندي ما أغرمه. فقال: والله لتغرمنَها مائة مرة فحملها عنه يزيد بن المهلب، وشكر ما كان من موسى إلى أبيه المهلب أيام بشر بن مروان؛ وذلك أن بشراً هم بالمهلب؛ فكتب إليه موسى يحذّره، فتارض المهلب ولم يأتِه حين أرسل إليه.

وكان خالد بن عبد الله القسري والياً على المدينة للوليد ثم أقرّه سليان؛ وكان قاضي مكة طلحة بن هرم؛ فاختصم إليه رجل من بني شيبة الذين إليهم مفتاح الكعبة يقال له الأعجم، مع ابن أخ له في أرض لهما، فقضى للشيخ على ابن أخيه، وكان متصلاً بخالد بن عبد الله، فأقبل إلى خالد فأخبره؛ فحال خالد بين الشيخ وبين ما قضى له القاضي؛ فكتب القاضي كتاباً إلى سليان يشكو له خالداً. ووجّه الكتاب إليه مع محمد بن طلحة؛ فكتب سليان إلى خالد: لا سبيل لك على الأعجم ولا ولده. فقدم محمد بن طلحة بالكتاب على خالد وقال لا سبيل لك على الأعجم ولا ولده.

<sup>(</sup>١) أغرم ديّتك: التزم دفعها .

المؤمنين. فأمر به خالد فضرب مائة سوط قبل أن يقرأ كتاب سليان؛ فبعث القاضي ابنه المضروب إلى سليان؛ وبعث ثيابه التي ضرب فيها بدمائها؛ فأمر سليان بقطع يد خالد فكلمه يزيد بن المهلب وقال: إن كان ضربه يا أمير المؤمنين بعد ما قرأ الكتاب تقطع يده، وإن كان ضربه قبل ذلك فعفو أمير المؤمنين أولى بذلك. فكتب سليان إلى داود بن طلحة بن هرم: إن كان ضرب الشيخ بعد ما قرأ الكتاب الذي أرسلته فاقطع يده، وإن كان ضربه قبل أن يقرأ كتابي فاضربه مائة سوط. فأخذ داود بن طلحة \_ لما قرأ الكتاب \_ خالداً فضربه مائة سوط؛ فجزع خالد من الضرب فجعل طلحة \_ لما قرأ الكتاب \_ خالداً فضربه مائة سوط؛ فجزع خالد من الضرب فجعل يرفع يديه؛ فقال له الفرزدق: ضم إليك يديك يا بن النصرانية! فقال خالد: ليهنأ الفرزدق، وضم يديه. وقال الفرزدق:

لَعَمري لقد صُبَّتْ على مَثْن خالد فلولا يَزيد بن المهلَّب حلَّقتْ فردت أمِّ خالد عليه تقول:

لعمْري لقد باعَ الفَرزْدَقُ عِـرْضَـه فكيف يُساوي خالداً أو يَشِينُـه

وقال الفرزدق أيضاً في خالد القسري: سَلُوا خالداً ، لا قدَّسَ اللهُ خالداً أَقبُل رسول الله أو بعد عهده؟ رجوْنا هُداه؛ لا هَدَى اللهُ قلبَه

شآبِیبُ لم یُصبَّن مِن صیِّب القَطْرِ<sup>(۱)</sup> بِکفِّكَ فَتْخامُ الجَناحِ إلى الوَكْـر<sup>(۲)</sup>

بَخَسْفِ وصلى وجهه حامِيَ الجَمْـر خَمِيصٌ من التَّقْوى بَطينٌ من الخَمْر (٣)

متى ملَكَتْ قَسْرٌ قريشاً تبدينها؟ فتلكَ قريشٌ قد أغَتَّ سَمِينُها وما أُمَّه بالأمِّ يُهدَى جَنينها

فلم يزل خالد محبوساً بمكة حتى حج سليان وكلمه فيه المفضَّل بن المهلب؛ فقال سليان: لاطت (٤) بك الرحم أبا عثمان؛ إن خالداً جَرَّعني غيظاً! قال: يا أمير

<sup>(</sup>١) شآبيب: جمع شؤبوب: وهي الدفعة من المطر.

<sup>(</sup>٢) الفتخاء: الناقة ونحوها ترتفع أخلافها قبل بطنها .

<sup>(</sup>٣) الخميص: الذي خلا بطنه وضمر.

<sup>(</sup> ٤ ) لاط بالشيء: لصق به .

المؤمنين، هبني ما كان من ذنبه. قال: قد فعلتُ، ولا بدّ أن يمشي إلى الشام راجلاً! فمشى خالد إلى الشام راجلاً.

وقال الفرزدق يمدح سليان بن عبد الملك:

عن البائس المسكين حُلَّت سلاسِكُ فُ وعثهانَ فوق الأرض راع يُهاثله من العدْل إذ صارت إليك مَحامِله وما قلت من شيء فإنك فاعله

سليمانُ غيْتُ المُمْحِلين ومَن به وما قام مسن بعد وما قام مسن بعد النبيِّ محمد جعَلتَ مكان الجوْر في الأرض مثله وقد علِموا أنْ لن يَميلَ بك الهوى

زياد عن مالك، أن سليان بن عبد الملك قال يوماً لعمر بن عبد العزيز: كذبت! قال: والله ما كذبت منذ شددت علي إزاري، وإن في غير هذا المجلس لسَعة! وقام مغضباً فتجهز يريد مصر! فأرسل إليه سليان فدخل عليه؛ فقال له: يا بن عمي، إن المعاتبة تشُق علي ولكن والله ما أهمني أمر قط من ديني ودنياي إلا كنت أوّل من أذكرُه لك.

#### وفاة سليان بن عبد الملك

قال رجاء بن حَيْوة: قال لي سليان: إلى من ترى أن أعهد؟ فقلت: إلى عمر بن عبد العزيز! قال: كيف نصنع بوصية أمير المؤمنين بإبني عاتكة مَن كان منها حيا؟ قلت: تجعل الأمر بعده ليزيد. قال: صدقت. قال: فكتب عهده لعمر ثم ليزيد بعده.

ولما ثقل سليان قال: ائتوني بقمْص بنيَّ أنظر إليها! فأتى بها فنشرها فرآها قصارا، فقال:

إن بَنيَّ صِبْيــةٌ صِغـارُ أَفْلح مَن كان له كِبارُ فقال له عمر ﴿أَفْلحَ مَن تَزكَّى وذَكَر اسمَ ربّه فصلِّى ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية ١٤ و ١٥.

وكان سبب موت سليان بن عبد الملك، أن نصرانيا أتاه وهو بدابق بزنبيل (۱) مملوء بيضاً وآخر مملوء تيناً، فقال: قشّروا. فقشروا، فجعل يأكل بيضة وتينة، حتى أتى على الزنبيلين، ثم أتوه بقعصة مملوءة مخا بسكر، فأكله، فأتخم فمرض فهات.

ولما حج سليان تأذى بحرّ مكة، فقال له عمر بن عبد العزيز: لو أتيت الطائف! فأتاها، فلما كان بسحْق لقيه ابن أبي الزهير، فقال: يا أمير المؤمنين، اجعل منزلك عليّ. قال: كلّ منزلي. فرمى بنفسه على الرمل، فقيل له: يساق إليك الوطاء. فقال: الرمل أحبُّ إليّ . وأعجبه بردُه، فالزق بالرمل بطنه، قال: فأتى إليه بخمس رمانات فأكلها، فقال: أعندكم غير هذه؟ فجعلوا يأتونه بخمس بعد خمس، حتى أكل سبعين رمانة؛ ثم أتوه بجدْي وست دجاجات، فأكلهن؛ وأتوه بزبيب من زبيب الطائف فنتر بين يديه، فأكل عامته (٢)؛ ونعس، فلما انتبه أتوه بالغداء، فأكل كما أكل الناس، فأقام يومه: ومن غد قال لعمر: أرانا قد أضررنا بالقوم. وقال لابن أبي الزهير: اتبعني إلى مكة. فلم يفعل، فقالوا له: لو أتيته! فقال: أقول ماذا؟ أعطني ثمن قراي (٢) الذي قربتُه!؟

العتبي عن أبيه عن الشمردل وكيل آل عمرو بن العاص، قال. لما قدم سليان بن عبد الملك الطائف، دخل هو وعمر بن عبد العزيز وأيوب ابنه بستانا لعمرو، قال: فجال في البستان ساعة، ثم قال: ناهيك بمالكم هذا مالا! ثم ألقى صدره على غصن وقال: ويلك يا شمردل! ما عندك شيء تطعمني؟ قلت: بلى والله، عندي جَدْيٌ كانت تغدو عليه بقرة وتروح أخرى. قال: عجل به ويحك! فأتيته به كأنه عُكة سمن، فأكله وما دعا عُمر ولا ابنه، حتى إذا بقي الفخذ قال: هلم أبا حفص. قال: أنا صائم. فأتى عليه، ثم قال: ويلك يا شمردل! ما عندل شيء تطعمني؟ قلت: بلى والله، دجاجتان هنديتان كأنها رألا() النعام. فأتيته بها، فكان يأخذ برجل

<sup>(</sup>١) الزنبيل: القفة.

<sup>(</sup>٢) عامته: أكثره، معظمه.

<sup>(</sup>٣) القرى: ما يقدم إلى الضيف. (٤) الرأل: ولد النعام.

الدجاجة فيُلقي عظامَها نقية ، حتى أتى عليها ؛ ثم رفع رأسه فقال : ويلك يا شمردل ! ما عندك شيء تطعمني ؟ قلت : بلى ، عندي حَريرة (١) كأنها قراضة ذهب . قال : عجل بها ويلك ! فأتيته بعُس يغيب فيه الرأس ، فجعل يتلقَّمها بيده ويشرب ، فلما فرغ تجشأ ، فكأنما صاح في جب : ثم قال : يا غلام ، أفرغت من غذائي ؟ قال : نعم . قال : وما هو ؟ قال : ثمانون قدرا ! قال : ائتني بها قدرا قدرا . قال : فأكثرُ ما أكل من كل قدر ثلاث لقم ، وأقلَّ ما أكل لقمة ؛ ثم مسح يده واستلقى على فراشه ، ثم أذن للناس ؛ ووُضعت الخوانات (٢) ، وقعد يأكل فها أنكرت شيئا من أكله .

# خلافة عمر بن عبد العزيز

المدائني قال: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. وكنيته أبو حفص. وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر الخطاب. وولى الخلافة يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين. ومات يوم الجمعة لست بقين من رجب، بدير شمعان من أرض دمشق، سنة إحدى ومائة. وصلى عليه يزيد بن عبد الملك.

على بن زيد قال. سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: تمت حُجة الله على ابن الأربعن. ومات لها.

وكان على شرطته يزيد بن بشير الكناني، وعلى حرسه عمرو بن المهاجر، ويقال أبو العباس الهلائي؛ وكان كاتبه على الرسائل ابن أبي رقية، وكاتبه أيضا إسماعيل بن أبي حكيم، وعلى خاتم الخلافة نعيم بن أبي سلامة، وعلى الخراج والجند صالح بن أبي جبير، وعلى إذنه أبو عبيدة الأسود مولاه.

يعقوب بن داود الثقفي عن أشياخ من ثقيف قال: قري، عهد عمر بالخلافة وعمرُ في ناحية، فقام رجل من ثقيف يقال له سالم من أخوال عمر، فأخذ بضبعيه (٢)

<sup>(</sup>١) الحريرة: ضرب من الطعام يتخذ من الدقيق يطبخ بلبن أو دسم .

<sup>(</sup>٢) الخوان: ما يؤكل عليه . (٣) ضبعيه: مثنى الضبع، وهو العضد كلها . أو وسطها .

فأقامه؛ فقال عمر: أما واللهِ ما اللهَ أردتَ بهذا . ولن تصيب بها مني دنيا .

أبو بشر الخراساني قال: خطب عمر بن عبد العزيز الناس حين استخلف، فقال:

أيها الناس، والله ما سألت الله هذا الأمر قط في سرٍ ولا علانية، فمن كان كارها لشيء مما ولِيتُه فالآن.

فقال سعيد بن عبد الملك: ذلك أسرع فيها نكره أتريد أن نختلف ويضرب بعضنا بعضا؟ قال رجل: سبحان الله! ولِيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يقولوا هذا؛ ويقوله عمر.

# أخبار عمر بن عبد العزيز

بشر بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر يخلو بنفسه ويبكي فنسمع نحيبه بالبكاء وهو يقول: أَبَعْدَ الثلاثة الذين واريتهم بيدي: عبد الملك، والوليد، وسليان.

وقدم رجل من خراسان على عمر بن عبد العزيز حين استخلف، فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت في منامي قائلا يقول: إذا وَلِي الأشجُّ من بني أمية يملأ الأرض عدلا كما مُلئت جورا؛ فولي الوليد، فسألت عنه فقيل لي: ليس بأشج؛ ثم ولي سليان، فسألت عنه فقيل: ليس بأشج؛ ووليت أنت فكنت الأشج. فقال عمر: تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم. قال: فبالذي أنعم عليك به، أحق ما أخبرتني؟ قال: نعم. فأمره أن يقيم في دار الضيافة، فمكث نحواً من شهرين، ثم أرسل إليه عمر فقال: هل تدري لِم احتبسناك؟ قال: لا. قال: أرسلنا إلى بلدك لنسأل عنك فإذا ثنائ صديقك وعدوك عليك سواء؛ فانصرف راشدا.

وكان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا، ولا يُجري على نفسه من الفيء درهما: وكان عمر بن الخطاب يجري على نفسه من ذلك درهمين في كل يوم؛

<sup>(</sup>١) الأشجع: الذي في خبينه أثر الشجة .

فقيل لعمر بن عبد العزيز: لو أخذت ما كان يأخذ عمر بن الخطاب؟ فقال: إن عمر ابن الخطاب لم يكن له مال، وأنا مالي يغنيني! .

ولما ولي عمر بن العزيز قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أعْدنِي على هذا وأشار إلى رجل، قال: فيم؟ قال: أخذ مالي وضرب ظهري. فدعا به عمر فقال ما يقول هذا؟ قال: صدق، إنه كتب إلى الوليد بن عبد الملك: « وطاعتكم فريضة » قال: كذبت الا طاعة لنا عليكم إلا في طاعة الله. وأمر بالأرض فردت إلى صاحبها.

عبد الله بن المبارك عن رجل أخبره، قال: كنت مع خالد بن يزيد بن معاوية في صحن بيت المقدس، فلقينا عمر بن عبد العزيز ولا أعرفه، فأخذ بيد خالد وقال: يا خالد، أعلَينا عَين؟ قلت: عليكما من الله عين بصيرة وأذن سميعة! قال: فاستل يده من يد خالد وأرعد (۱) ودمعت عيناه ومضى، فقلت لخالد: من هذا ؟ قال: هذا عمر ابن عبد العزيز، وإن عاش فيوشك أن يكون إماما عدلا.

وقال رباح بن عبيدة: اشتريتُ لعمر قبل الخلافةِ مِطْرِفا بخمسائة، فاستخشنه وقال: لقد اشتريتَه خَشِنا جداً! واشتريت له بعد الخلافة كساء بثمانية دراهم، فاستلانه وقال: لقد اشتريتَه ليّنا جدا!.

ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر وعليه رَيطة (٢) من رياط مصر: فقال: بكم أخذت هذا يا أبا سعيد؟ قال: بكذا وكذا. قال: فلو نقصت من ثمنها ما كان ناقصا من شرفك. قال مسلمة: إن أفضل الاقتصاد ما كان بعد الجِدة، وأفضل العفو ما كان بعد القدرة، وأفضل اللّين ما كان بعد الولاية.

وكان لعمر غلامٌ يقال له درهم يحتطب له، فقال له يوما: ما يقول الناس يا درهم؟ قال: وما يقولون؟ الناسُ كلهم بخير، وأنا وأنت بشر! قال: وكيف ذلك؟

<sup>(</sup>١) أرعد: أخذته الرعدة.

<sup>(</sup>٢) الربطة: كل ثوب لين رقيق.

قال: إني عهدتك قبل الخلافة عطِراً، لبَّاساً، فاره (۱) المركب، طيِّبَ الطعام؛ فلما وليتَ رجوتُ أن أستريحَ وأتخلص، فزاد عملي شدة، وصرتَ أنت في بلاء! قال فأنت حرِّ، فاذهب عني ودعني وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا!

ميمون بن مِهْران قال: كنت عند عمر، فكثر بكاؤه ومسألتُه ربَّه الموتَ، فقلت: لِم تسأل الموت وقد صنع الله على يديك خيرا كثيرا: أحيا بك سُنَنا، وأمات بك بدعا قال: أفلا أكون مثل العبد الصالح أقر الله عينه وجمع له أمره قال: ﴿ربِّ قد آتَيْتنِي منَ الملكِ وعلَّمتني منْ تأويلِ الأحاديثِ فاطِرَ السَّمواتِ والأرضِ أنت ولِيً في الدُّنيا والآخرة تَوَفَّني مُسْلِماً وألحِقْني بالصَّالحينَ ﴾ (٢)!

ولما ولي عمر بن عبد العزيز قال: إن فَدَك كانت مما أفاه الله على رسوله فسألتها فاطمة رسول الله ، فقال لها :ما لكِ أن تسأليني ، ولا لي أن أعطيك! فكان رسول الله عنها حيث أمره الله ، ثم أبو بكر وعمر وعثمان ، كانوا يضعونها المواضع التي وضعها رسول الله عنها من معاوية فأقطعها مروان ، ووهبها مروان لعبد الملك وعبد العزيز ، فقسمناها بيننا أثلاثا: أنا والوليد وسليان ؛ فلما ولي الوليد سألتُه نصيبَه فوهبه لي ، وما كان لي مال أحب الي منها ؛ وأنا أشهد كم أني قد رددتها إلى ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال عمر: الأمور ثلاثة: أمرّ استبان رشدُه فاتبعْه؛ وأمر استبان ضرَّه (٢) فاجتنبْه؛ وأمرّ أشكل أمرهُ عليك فرُدَّه إلى الله .

وكتب عمر إلى بعض عماله: الموالي ثلاثة: مولى رحِم، ومولى عتاقة، ومولى عقد؛ فمولى الرحم يرث ويُورَث، ومولى العتاقة يُورثَ ولا يرث، ومولى العقد لا يَرث ولا يُورث وميراثه لعصبته.

<sup>(</sup>١) فاره المركب: الحاذق والماهر والنشيط.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) ضره: ضرره.

وكتب عمر إلى عماله: مُرُوا من كان على غير الإسلام أن يضعوا العمام ويلبسوا الأكسية (١) ولا يتشبّهوا بشيء من الإسلام، ولا تتركوا أحداً من الكفار يستخدم أحداً من المسلمين.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة عاملهِ على العراق: إذا أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الحالق القادر عليك، واعلم أن ما لك عند الله أكثر مما لك عند الناس.

وكتب عمرو بن عبد العزيز إلى عماله:

مُرُوا من كان قبلكم فلا يبقى أحد من أحرارهم ولا مماليكهم صغيراً ولا كبيراً، ذكراً ولا أنثى، إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان: مُدّيْن من قمح، أو صاعاً (٢) من تمر، أو قيمة ذلك نصف درهم؛ فأما أهل العطاء فيؤخذ ذلك من أعطياتهم عن أنفسهم وعيالاتهم، واستعملوا على ذلك رجلين من أهل الأمانة يقبضان ما اجتمع من ذلك ثم يقسانه في مساكين أهل الحاضرة، ولا يُقسم على أهل البادية.

وكتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر: إنّ رجلا شتمك فأردت أن أقتله .

فكتب إليه: لو قتلتَه لأقدْتُك به، فإنه لا يُقتل أحدٌ بشَتْم أحدٍ إلا رجل شَمَّ نبتًا.

وكتب رجل من عمال عمر إلى عمر: إنا أُتينا بساحرة، فألقيناها في الماء، فطفت على الماء؛ فما ترى فيها؟

فكتب إليه: لسنا من الماء في شيء، إن قامت عليها بينة وإلا فخل سبيلها .

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن عامله على المدينة في المظالم فيرادُّه فيها ، فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) الأكسية: جمع كساء وهو الثوب. (٢) الصاع: أربعة أمداد.

إنه يخيَّل لي أني لو كتبت لك أن تعْطي رجلا شاةً لكتبت إليَّ: أذكر أم أنثى؟ ولو كتبت بأحدها لكتبت إليَّ: أصغيرة أم كبيرة؟ ولو كتبت بأحدها لكتبت: ضائنة (١) أم معزى؟ فإذا كتبت إليك فنفَّذْ ولا تردِّ عليَّ، والسلام.

#### وخطب عمر فقال:

أيها الناس، لا تستصغروا الذنوب، والتمسوا تمحيص ما سلف منها بالتوبة منها ؛ ﴿ إِن الحسناتِ يُذْهِبْ السيآت، وذلك ذكرى للذاكرين ﴾ (٢) ، وقال عز وجل: ﴿ والذين إذا فعَلوا فاحِشَةً أو ظلَموا أَنْفَسهم ذكروا الله فاسْتغْفروا لِذُنوبِهم ومنْ يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يَعْلمونَ ﴾ (٢) .

وقال عمر لبني مروان: أدَّوا ما في أيديكم من حقوق الناس ولا تُلْجئوني إلى ما أكره فأحلكم على ما تكرهون! فلم يجبه أحد منهم، فقال: أجيبوني. فقال رجل منهم: والله لا نخرج من أموالنا التي صارت إلينا من آبائنا، فنُفْقِر أبناءنا، ونكفر آباءنا، حتى تزايل رءوسنا فقال عمر: أما والله لولا أن تستعينوا عليَّ بمن أطلب هذا الحق له لأضرعتُ في خدودكم عاجلا، ولكنني أخاف الفتنة. ولئن أبقاني الله لأردَّنَ إلى كل ذي حق حقه إن شاء الله!.

وكان عمر إذا نظر إلى بعض بني أمية قال: إني أرى رقابا سترد إلى أربابها .

ولما مات عمر بن عبد العزيز قعد مسْلمة على قبره فقال: أما والله ما أمنْتُ الرِّقَّ حتى رأيت هذا القبر .

العتبي قال: لما انصرف عمر بن عبد العزيز من دفن سليان بن الملك تبعه الأمويون، فلما دخل إلى منزله قال له الحاجب: الأمويون بالباب. قال: وما يريدون؟ قال: ما عودتهم الخلفاء قبلك. قال ابنه عبد الملك وهو إذ ذاك ابن أربع

<sup>(</sup>١) الضائن: ذو الصوف من الغنم. (٢) سورة هود الآية ١١٤ ٪

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٣٥ . (٤) أضرع الله خدّه: أذلّه .

عشرة سنة: ائذن لي في إبلاغهم عنك. قال: وما تبلغهم؟ قال: أقول: أبي يُقرئكم السلام ويقول لكم ﴿إِنِي أَخَافَ إِنْ عَصيَت ربي عذاب يوم عظيم﴾ (١).

زياد عن مالك قال: قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه: يا أبت، مالك لا تُنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق! قال له عمر: لا تعجل يا بني الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحل الحق على الناس جملة فيدفعونه جملة ويكون من ذلك فتنة.

ولما نزل بعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الموت قال له عمر: كيف تجدك يا بني ؟ قال أجدني في الموت، فاحتسبني، فثواب الله خير لك مني، فقال: يا بني، والله لأنْ تكون في ميزاني أحبُ إلي من أن أكون في ميزانك. قال: أما والله لأن يكون ما تحب، أحبُ إلي من أن يكون ما أحب! ثم مات، فلما فرغ من دفنه وقف على قبره وقال: يرحمك الله يا بني فلقد كنت سارًا مولودا، وبارًا ناشئا، وما أحب أني دعوتك فأجبتني؛ فرحم الله كل عبد، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى دعا لك برحمة! فكان الناس يترحمون على عبد الملك ليدخلوا في دعوة عمر؛ ثم انصرف، فدخل الناس يعزونه، فقال: إن الذي نزل بعبد الملك أمر لم نزل نعرفه، فلما وقع لم ننكره!

وتوفيت أخت لعمر بن عبد العزيز، فلما فرغ من دفنها دنا إليه رجل فعزاه، فلم يردّ عليه، ثم آخر فلم يردّ عليه؛ فلما رأى الناس ذلك أمسكوا، ومشوا معه فلما دخل البابأقبل على الناس بوجهه، فقال: أدركت الناس وهم لا يُعزّون في المرأة إلا أن تكون أُماً .

#### وفاة عمر بن عبد العزيز

مرض عمر بن عبد العزيز بأرض حمص، ومات بدير شِمعان. فيرى الناس أن يزيد بن عبد الملك سمه. دس إلى خادم كان يخدمه، فوضع السم على ظفر إبهامه فلما

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ١٥.

استسقى عمر غمس إبهامه في الماء ثم سقاه؛ فمرض مرضه الذي مات فيه، فدخل على مسلمة بن عبد الملك فوقف عند رأسه فقال: جزاك الله يا أمير المؤمنين عنا خيراً؛ فلقد عطفت علينا قلوبا كانت عنا نافرة، وجعلت لنا في الصالحين ذكرا.

زياد عن مالك قال: دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في المرْضة التي مات فيها، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك فطمت أفواه ولدك عن هذا المال، وتركتهم عالة. ولا بدّ لهم من شيء يصلحهم، فلو أوصيت بهم إليَّ أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مئونتهم إن شاء الله . فقال عمر أجلسوني . فأجلسوه ، فقال : الحمد لله ، أبالفقر تخوِّفني يا مسلمة ؟ أما ما ذكرت أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال وتركتهم عالة، فإني لم أمنعُهم حقاً هو لهم، ولم أعطهم حقا هو لغيرهم؛ وأما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي، فإن وصيتي بهم إلى الله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولَّى الصالحين؛ وإنما بنو عمر أحد رجلين: رجلٌ اتقى الله فجعل الله له من أمره يسراً ورزقه من حيث لا يتحسب، ورجل غيرً وفجر (١) فلا يكون عمرُ أول من أعانه على ارتكابه. ادعوا لي بَنِيَّ \_ فدعوْهم، وهم يومئذ اثنا عشر غلاما، فجعل يُصعَّدُ بصرَه فيهم ويصوِّبه حتى آغرَوْرقَتْ عيناه بالدمع \_ ثم قال: بنفسي فتية تركتهم ولا مالَ لهم! يا بَني، إني قد تركتكم من الله بخير، إنكم لا تمرُّون على مسلم ولا معاهَد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله، يا بَنيَّ، ميَّلت رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبوكم النار، فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيرا من دخول أبيكم يوما واحداً في النار؛ قوموا يا بَنيَّ عصمكم الله ورزقكم!

قال: فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا آفتقر.

واشترى عمر بن عبد العزيز من صاحب دير شِمعان موضع قبره بأربعين درها ومرض تسعة أيام ومات رضي الله عنه يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى

<sup>(</sup>١) فجر: انبعث في المعاصى غير مكترث.

ومائة، وصلى عليه يزيد بن عبد الملك.

وقال جرير بن الخطفي يرثي عمر بن عبد العزيز:

يَنعَى النعاةُ أُميرَ المؤمنين لنا يا خيْرَ مَن حَجَّ بيتَ الله وآعتَمرا حُمِّلْت أمراً عظيما فاصطَبَرت له وسِرْت فينا بحكم الله يا عُمرا (١) فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقَمرا

أنشد أبو عبيد الأعرابي في عمر بن عبد العزيز:

مُقابل الأعراق (٢) في الطّيبِ الطابْ بين أبي العاصِ وآلِ الخطّابْ في العاصِ وآلِ الخطّابْ قال أبو عبيدة: طيّب وطابّ، كما يقال: ذَمِ وذامٌ (٢٠).

#### خلافة يزيد بن عبد الملك

ثم ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية، يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة .

ومات ببلاد البلقاء (٤) يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة ، وهو ابن أربع وثلاثين سنة ، صلى عليه أخوه هشام بن عبد الملك ؛ وكانت ولايته أربع سنين وشهرا . وفيه يقول جرير:

. سُرْبلْتَ سِرْباَلَ مُلْكِ غَيْر مُغْتصبِ قَبْلَ الثلاثين إِنَّ المُلْكَ مُؤتشبِ

وكان على شرطته كعب بن مالك العبسي؛ وعلى الحرس غيلان أبو سعيد مولاه؛ وعلى خاتم الخلافة مطر مولاه، وكان فاسقا؛ وعلى الخاتم الصغير بكير أبو الحجاج؛

<sup>(</sup>١) اصطبرت: صبرت.

<sup>(</sup> ٢ ) مقابل الأعراق: أي شريف من قبل أبيه وأمه .

<sup>(</sup>٣) الذيم والذام: العيب.

<sup>(</sup>٤) البلقاء: موضع بين الشام ووادي القرى .

<sup>(</sup>٥) المؤتشب: غير الخالص: المخلوط غير الصحيح في نسبه.

وعلى الرسائل والجند والخراج صالح بن جبير الهمداني، ثم عزله واستعمل أسامة بن زيد مولى كلب؛ وعلى الخزائن وبيوت الأموال هشام بن مصاد؛ وحاجبه خالد مولاه.

وكان يزيد بن عبد الملك صاحب لهو ولذات، وهو صاحب حَبابة وسلاّمة (١)؛ وفي ولايته خرج يزيد بن المهلب.

# أسهاء ولد يزيد

الوليد، ويحيى، وعبد الله، والغَمر، وعبد الجبار، وسليان، وأبو سفيان، وهاشم، وداود ولا عقب له، والعوّام ولا عقب له (٢).

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى عمال عمر بن عبد العزيز:

أما بعد، فإن عمر كان مغروراً، غررتموه أنم وأصحابكم وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الخراج والضريبة؛ فإذا أتاكم كتابي هذا فدعوا ما كنم تعرفون من عهده، وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى، أخصَبوا أم أجدَبوا، أحبُّوا أم كرهوا، حَيُوا أم ماتوا! والسلام.

أبو الحسن المدائني قال: لما ولي يزيد بن عبد الملك، وجه الجيوش إلى يزيد بن المهلب، فعقد لمسلمة بن عبد الملك على الجيش وللعباس بن الوليد على أهل دمشق خاصة؛ فقال له العباس: يا أمير المؤمنين، إن العراق قومُ إرجاف (٦)، وقد خرجنا إليهم محاربين، والأحداث تحدث؛ فلو عهدت إلى عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك، قال: غداً إن شاء الله.

وبلغ مسلمة الخبر، فأتاه فقال له: يا أمير المؤمنين، أولاد عبد الملك أحب إليك أم أولاد الوليد، قال: ولد عبد الملك، قال: فأخوك أحق بالخلافة أم ابنُ أخيك؟

<sup>(</sup>١) حبابة وسلامة: مغنيتان.

<sup>(</sup>٢) لا عقب له: لا ولد له.

<sup>(</sup>٣) قوم إرجاف: الذين يخوضون في الأخبار السيئة وذكر الفتن.

قال: بل أخي، إذا لم يكن ولدي، أحق بها من أبن أخي. قال: يا أمير المؤمنين، فإن ابنك لم يبلغ؛ فبايع لهشام بن عبد الملك ولايتك الوليد من بعده، قال: غداً إن شاء الله. فلما كان من الغد بايع لهشام ولابنه الوليد من بعده. والوليد يومئذ ابن إحدى عشرة سنة، فلما انقضى أمرُ يزيد بن المهلب وأدرك الوليدُ ندم يزيد على استخلاف هشام، فكان إذا نظر إلى ابنه الوليد قال: الله بيني وبين من جعل هشاماً بيني وبينك!

قال: ولمال قُتل يزيد بن المهلب، جمع يزيدُ بن عبد الملك العراقَ لأخيه مسلمة بن عبد الملك؛ فبعث هلال بن أحوز المازني إلى قندابيل<sup>(۱)</sup> في طلب آل المهلب، فالتقوا، فقتل المفضل بن المهلب وانهزم الناس، وقُتل هلال بن أحوز خسة من ولد المهلب ولم يُفتش النساء ولم يعرض لهن، وبعث العيالَ والأسرى إلى يزيد بن عبد الملك.

قال: حدثني جابر بن مسلم قال: لما دخلوا عليه قام كُثير بن أبي جُمعة الذي يقال له كُثير عزة، فقال:

أشد عِقاب أو عفا لم يُشَرِّبِ (٢) فها تكْتسب من صالح لك يُكتب وأعظم حِلم حِسْبة حلم مُغضب وذو يَمَن بالمشرَق المُشطَّب (٣)

حليم إذا ما نالَ عِاقبَ مُجمِلاً فعفْ وحسبةً فعفْ وحسبةً أساءوا فإن تغفِرْ فإنك قادِرٌ نفَتْهم فريْشٌ عن أباطِح مكة

فقال يزيد: لاطت (٤) بك الرّحم، لا سبيل إلى ذلك؛ من كان له قِبل آل المهلب دمّ فليقم! فدفعهم إليهم حتى قتل نحو ثمانين.

قال: وبلغ يزيد بن عبد الملك أن هشاما يتنقّصه، فكتب إليه:

<sup>(</sup>١) قندابيل: مدنية بالسند.

<sup>(</sup>٢) يَثْرَّب: يفسد ويقبح.

<sup>(</sup>٣) المشطّب: المشرّح.

<sup>(</sup>٤) لاطت: يقال لاط بالشيء: أي لصق به.

إن مثَلي ومثلك كما قال الأول:

تَمنَّى رجالٌ أن أموتَ وإن أُمُتُ

لعلَّ الذي يبغي ردَايَ ويَــر تَجــي

فكتب إليه هشام: إن مثلى ومثلك كما قال الأول:

ومن لم يُغمِّض عينَهُ عن صديقه وعن بعض ما فيه يَمُت وهو عاتبُ ومَـن يتتَبُّع جـاهِـداً كــلَّ عَثرةِ

يَجِدها ، ولا يبقَى له الدُّهرَ صاحبُ (٢)

فتلك سبيل لستُ فيها بأوْحَد

به قبلَ موتِي أن يكونَ هـو الرَّدي (١)

فكتب إليه يزيد: نحن مغتفرون ما كان منك، ومكذّبون ما بلغنا عنك، مع حفظ وصية أبينا عبد الملك، وما حضَّ عليه من صلاح ذات البين، وإني لأعلم أنك كما قال معن بن أوس:

> لعمْـرُك ما أدرى وإنى لأوْجَــلُ وإني على أشياء منك تريبني ستُقْطَعُ في الدُّنيا إذا ما قطعْتني إذا سُوْتني يوماً صفحتُ إلى غـد إذا أنت لم تُنصِف أخاك وجدته ويَركبُ حدَّ السيفِ مَن أن تُضيمـه وفي الناس إن رثَّت حِبالُك واصلٌ

على أيِّنا تعدُو المنيِّة أوَّلُ قديماً ولا صُلْحٌ على ذاك يَجمُلُ يَمينُكَ فانظر أيَّ كف تبدَّلُ ليُعقبَ يـومـاً منـكَ آخـرُ مُقْبـلُ على طرَف الهجران إن كان يعقــلُ إذا لم يكن عن شفرة السيف مَزْحَل (٣) وفي الأرض عن دار القِلي مُتَحـوَّل (١)

فلما جاء الكتاب رحل هشام إليه، فلم يزل في جواره إلى أن مات يزيد وهو معه في عسكره مخافة أهل البغي.

محمد بن الغاز قال: حدّثنا أبو سعيد عبد الله بن شيب قال: حدّثني الزبير بن بكار قال: كان يزيد بن عبد الملك كلِفاً (٥) بحبابة كلفاً شديداً ، فلها توفيت أكبُّ عليها

<sup>(</sup>١) الردي: الهالك. (٢) عثرة: هفوة.

<sup>(</sup>٣) المَزحَل: المكان يزحل إليه، وقد يكون مصدراً.

<sup>( ُ</sup>٤ُ ) القلى: البغض والهجران. ( ٥ ) كلفاً: محبا.

يتشمّمها أياما حتى أنتنت، فأخذها في جهازها، وخرج بين يدي نعشها، حتى إذا بلغ القبر نزل فيه فلما فرغ من دفنها لصق به مسلمة أخوه يعزيه ويؤنسه، فقال: قاتل الله ابن أبي جمعة، كأنه كان يرى ما نحن فيه حيث يقول:

فإن تسلُ عنك النَّفْسُ أُو تَـدَعِ الْهُوَى فِبِالياْسِ تسْلُو عَنْكِ لا بِالتَجَلَّدِ وَكُلُّ خَلِيلً زارنِي فَهُ و قَـائـلٌ مَنَ آجِلكِ هذا ميَّتُ اليومِ أو غدِ! قال: وطُعن (١) في جنازتها فدفناه إلى سبعة عشر يوما .

# خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان

ثم بويع هشام بن عبد الملك بن مروان، ويكنى أبا الوليد: وأمّه أم هشام بنت إسماعيل بن هشام المخزومي، يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان سنة خمس ومائة.

ومات بالرصافة يوم الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائة، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، وصلى عليه الوليد بن يزيد، وكانت خلافته عشرين سنة.

## أسهاء ولد هشام بن عبد الملك

معاوية، وخلف، ومسلمة، ومحمد، وسلمان، وسعيد، وعبد الله، ويزيد، وهو الأبكم؛ ومروان، وإبراهيم، ويحيى، ومنذر، وعبد الملك، والوليد، وقريش، وعبد الرحمن.

وكان على شرطته: كعب بن عامر العبسي، وعلى الرسائل: سالم مولاه، وعلى خاتم الخلافة: الربيع: مولى لبني الحربش، وهو الربيع بن سابور؛ وعلى الخاتم الصغير: أبو الزبير مولاه، وعلى ديوان الخراج والجند: أسامة بن زيد، ثم عزله وولّى الحثّحاث؛ وعلى إذنه غالبٌ بن مسعود مولاه.

<sup>(</sup>١) طعن: أصابه الطاعون.

## أخبار هشام بن عبد الملك

أبو الحسن المدائني قال: كان عبد الملك بن مروان رأى في منامه أن عائشة بنت هشام بن إساعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي فلقت (١) رأسه فقطعته عشرين قطعة، فغمّة ذلك، فأرسل إلى سعيد بن المسيب فقصها عليه، فقال سعيد: تلد غلاماً يملك عشرين سنة.

وكانت عائشة أمّ هشام حَمقاء، فطلقها عبد الملك لحمقها، وولدت هشاماً وهي طالق، ولم يكن في ولد عبد الملك أكملُ من هشام.

قال خالد بن صفوان: دخلت على هشام بن عبد الملك بعد أن سخط<sup>(۲)</sup> على خالد ابن عبد الله القسري وسلط عليه يوسف بن عمر عامله على العراق، فلما دخلت عليه استدناني<sup>(۲)</sup> حتى كنت أقرب الناس إليه فتنفس الصعداء، ثم قال: يا خالد، رب خالد قعد مقعدك هذا أشهى إليّ حديثاً منك! فعلمت أنه يريد خالد بن عبد الله القسري، قلت: يا أمير المؤمنين، أفلا تعيده؟ قال: هيهات، إنّ خالداً أدلاً فأملَّ، وأوجف (٤) فأعجف (٥) ، ولم يَدَعْ لمراجع مرجعاً؛ على أنه ما سألني حاجة قط! فقلت: يا أمير المؤمنين، فلو أدنيته فتفضلت عليه! قال: هيهات، وأنشد:

إذا ٱنصرَفتْ نفسي عن الشيء لم تكن عليه بـوجـهِ آخِـر الدَّهـر تُقْبِـلُ

قال أصبغ بن الفرج: لم يكن في بني مروان من ملوكها أعطر ولا ألبس من هشام؛ خرج حاجاً فحمل ثياب طُهره على ستائة جمل.

ودخل المدينة، فقال لرجل: انظر من في المسجد. فقال: رجل طويل آدمُ أَدْمُ المُدينة، فقال بن عبد الله، آدعه. فأتاه فقال: أجب أمير المؤمنين، وإن

<sup>(</sup>١) فلق: شق. (٢) سخط: غضب.

<sup>(</sup>٣) استدناني: أمرني أن أدنو منه . (٤) أوجف: أسرع .

<sup>(</sup>٥) أعجف: هزل. (٦) الأدلم: الأدم: الشديد السواد.

شئت أرسِلْ فتؤتى بثيابك. فقال: ويحك! أتيتُ الله زائراً في رداء وقميص ولا أدخل بها على هشام! فدخل عليه، فوصله بعشرة آلاف، ثم قدم مكة فقضى حجه، فلما رجع إلى المدينة قيل له: إن سالماً شديدُ الوجع. فدخل عليه وسأله عن حاله. ومات سالم فصلى عليه هشام وقال: ما أدري بأي الأمرين أنا أسرٌ: بحجتي أم بصلاتي على سالم.

قال: ووقف هشام يوماً قريباً من حائط فيه زيتون له، فسمع نفض الزيتون، فقال لرجل: انطلق إليهم فقل لهم: التقطوه ولا تنفضوه، فتفقئوا عيونه، وتكسروا غصونه.

وخرج هشام هارباً من الطاعون، فانتهى إلى دير فيه راهب، فأدخله الراهب بستانَه، فجعل ينتقي له أطايب الفاكهة والبالغ منها، فقال هشام: يا راهب، هبني بستانك هذا! فلم يُجبّه، فقال: مالك لا تتكلم؟ فقال: ودِدْت أنّ الناسَ كلّهم ماتوا غيرك! قال: ولم؟ قال: لعلك أن تشبع! فالتفت هشام إلى الأبرش فقال: أتسمع ما يقول؟ قال الأبرش: بلى، والله ما لقيك حرّ غيره.

العتبي قال: إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراهيم بن محمد بن طلحة ، وصاحبُ حرس هشام ، حتى قعدا بين يديه ، فقال الحَرسيّ (۱) : إن أمير المؤمنين جرّاني (۲) في خُصومة بينه وبين إبراهيم . قال القاضي : شاهديك على الجراية (۳) . فقال : أتراني قلت على أمير المؤمنين ما لم يقل وليس بيني وبينه إلا هذه السترة ؟ قال : لا ، ولكنه لا يثبت الحق لك ولا عليك إلا ببينة . قال : فقام ، فلم يلبث حتى قعقعت الأبواب وخرج الحرسي فقال : هذا أمير المؤمنين . قال : فقام القاضي فأشار إليه فقعد ، وبُسط له مصلى فقعد عليه هو وإبراهيم ؛ وكنا حيث نسمع بعض كلامها ويخفى علينا البعض ، قال : فتكلا وأحضرت البينة ، فقضى القاضي على .

<sup>(</sup>١) الحرسيّ: واحد حرس السلطان.

<sup>(</sup>٢) جرّاني: ارسلني وكيلاً. (٣) الجراية: الوكالة.

هشام، فتكلم إبراهيم بكلمة فيها بعض الخرْق، فقال: الحمد لله الذي أبان للناس ظلمك! فقال هشام: لقد هممت أن أضربك ضربة ينثر منها لحمك عن عظمك! قال: أما والله لئن فعلت لتفعلنّه بشيخ كبير السنّ، قريب القرابة، واجب الحق. قال له: استرها عليّ يا إبراهيم! قال: لا ستر الله عليّ ذنبي إذا يوم القيامة. قال: إني معطيك عليها مائة ألف... قال إبراهيم: فسترتها عليه طول حياته ثمناً لما أخذتُ منه، وأذعتُها عنه بعد موته تزييناً له.

وذكروا عن الهيثم بن عدي قال: كان سعيد بن هشام بن عبد الملك عاملاً لأبيه على حمص، وكان يُرمَى بالنساء والشراب، فقدم حِمْصي لهشام، فلقيه أبو جعد الطائي في طريق، فقال له: هل ترى أن أعطيك هذه الفرس \_ فإني لا أعلم بمكان مثلها \_ على أن تبلغ هذا الكتاب أمير المؤمنين، ليس فيه حاجة بمسألة دينار ولا درهم؟ فأخذها وأخذ الكتاب، فلما قدم على هشام سأله: ما قصة هذا الفرس؟ فأخبره؛ فقال: هات الكتاب، فإذا فيه:

أَبِلِغُ إليكَ أميرَ المؤمنين فقد أمْدَدْتَنا بِأميرِ ليس عِنِينا (١) طوراً يُخالِفُ عَمْراً في حَليلته وعند ساحته يُسقي الطّلا دينا (٢)

فلما قرأ الكتاب بعث إلى سعيد فأشخصه؛ فلما قدم عليه علاه بالخيزرانة وقال: يا بن الخبيثة، تزني وأنت ابن أمير المؤمنين! ويلك! أعجزت أن تفجر فجور قريش؟ أو تدري ما فجور قريش لا أم لك؟ قَتل هذا، وأخذ مال هذا؛ والله لا تلي لي عملاً حتى تموت! قال: فما ولي له عملاً حتى مات.

أحمد بن عبيد قال: أخبرني هشام الكلبي عن أبي محمد بن سُفيان القرشيّ عن أبيه قال: كنا عند هشام بن عبد الملك وقد وفد عليه وفد أهل الحجاز، وكان شباب الكتاب إذا قدم الوفد حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم، فحضرت كلامهم، حتى قام

<sup>(</sup>١) العنّين: العاجز عن الجماع.

<sup>(</sup> ٢ ) الطلا : الخمر .

محمد بن أبي الجهم بن حُذيفة العدويّ، وكان أعظمَ القوم قدراً، وأكبَرهم سناً؛ فقال:

أصلح الله أمير المؤمنين، إن خطباء قريش قد قالت فيك ما قالت؛ وأكثرت وأطنبت؛ والله ما بلغ قائلهم قدرَك، ولا أحصى خطيبُهم فضلك، وإن أذنت في القول قلت. قال: قل وأوجز. قال: تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسني؛ وزيَّنك بالتقوى؛ وجمعَ لك خيرَ الآخرة والأولى؛ إن لي حوائج، أفأذكرها؟. قال: هاتها. قال: كَبرتْ سنِّي، ونال الدهرُ مني؛ فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يَجْبُرَ كسري، وينفى فقري، فعل. قال: وما الذي ينفي فقرك ويجبر كسرك؟ قال: ألفُ دينار، وألفُ دينار، وألف دينار. قال: فأطرق هشام طويلاً ثم قال: يا بنَ أبي الجهم، بيتُ المال لا يحتمل ما ذكرتَ. ثم قال له: هيه! قال: ما هيه؟ أما والله إن الأمر لواحد، ولكنَّ الله آثرك لمجلسك؛ فإن تعطنا فحقَّنا أديت، وإن تمنعْنا نسأل الله الذي بيده ما حويت؛ يا أمير المؤمنين، إن الله جعل العطاء محبة والمنع مَبْغَضة. والله لأن أُحِبَّك أَحَتُ إِلَّ من أن أَبغضك؛ قال: فألف دينار لماذا؟ قال: أقضى بها دْيناً قد حُمَّ قضاؤه! (١) وعناني حمله، وأضرَّ بي أهله. قال: فلا بأس، تنفس كربة، وتؤدي أمانة . وألف دينار لماذا ؟ قال: أزوِّج بها من بلغ من ولدي . قال: نعم المسلك سلكت، أغضضتَ بصراً، وأعففتَ ذكراً، وأمَّرت (٢) نسلاً. وألف دينار لماذا ؟ قال: أشتري بها أرضاً يعيش بها ولدي، وأستعين بفضلها على نوائب (٢) دهري، وتكون ذُخراً لمن بعدي . قال: فإنا قد أمرنا لك بما سألت. قال: فالحمود الله على ذلك، وخرج.

فأتبعه هشام بصره، وقال: إذا كان القرشي فليكن مثلَ هذا، ما رأيتُ رجلاً أوجزَ في مقال ولا أبلغَ في بيان منه، ثم قال: أما والله إنا لنعرف الحق إذا نزل،

<sup>(</sup>١) حم قضاؤه: استحق عليه دفعه.

<sup>(</sup>٢) أمرت: أكثرت. (٣) النوائب: المصائب والشدائد.

ونكره الإسراف والبَخَل، وما نعطي تبذيراً، ولا نمنع تقتيراً، وما نحن إلا خُزَّانُ الله في بلاده، وأمناؤه على عباده، فإذا أذن أعطَيْنا، وإذا منع أبيْنا، ولو كان كل قائل يصدُق، وكل سائل يستحق، ما جبهْنا (١) قائلاً، ولا رددنا سائلاً؛ ونسأل الذي بيده ما استحفظنا أن يُجْريَه على أيدينا، فإنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بعباده خبير بصير.

فقالوا يا أمير المؤمنين، لقد تكلمت فأبلغت، وما بلغ كلامُه ما قصصت. قال: إنه مبتديء، وليس المبتديء كالمقتدي.

وذكروا أن العباس بن الوليد وجماعة من بني مروان اجتمعوا عند هشام، فذكروا الوليد بن يزيد وعابوه وذموه، وكان هشام يبغضه، ودخل الوليد، فقال له العباس: يا وليد، كيف حبَّك للروميات، فإن أباك كان مشغوفاً بهن؟ قال: كيف لا يكون وهن يلدن مثلك! قال: ألا تسكت يا ابن البظراء؟ قال: حسبك أيها المفتخر علينا بختان أمتك!

وقال له هشام: ما شرابك يا وليد؟ قال: شرابك يا أمير المؤمنين... وقام يخرج، فقال لهم هشام: هذا الذي زعمتموه أحمق.

وقرّب الوليد بن يزيد فرسه فجمع جراميزه (٢) ووثب على سرجه، ثم التفت إلى ولد هشام، وقال له: هل يقدر أبوك أن يصنع مثل هذا ؟ قال: لأبي مائة عبد يصنعون مثل هذا . فقال الناس: لم ينصفه في الجواب .

العتبي عن أبيه، قال: سمعت معاوية بن عمرو بن عُتبة يحدث قال: إني لقاعد بباب هشام بن عبد الملك، وكان الناس يتقرّبون إليه بعيب الوليد بن يزيد، قال فسمعت قوماً يعيبونه، فقلت: دعونا من عَيْبِ من يلزمنا مدحه، ووضع من يجب علينا رفعه. وكانت للوليد بن يزيد عيون لا يبرحون بباب هشام، فنقلوا إليه علينا رفعه. وكانت للوليد بن يزيد عيون لا يبرحون بباب هشام، فنقلوا إليه

<sup>(</sup>١) جبهنا، دفعنا. (٢) جراميز الرجل: جسده وأعضاؤه.

كلامي وكلام القوم، فلم ألبث إلا يسيراً حتى راح إلي مولى للوليد قد التحف على ألف دينار، فقال لي: يقول لك مولاي: أنفق هذه في يومك وغدا أمامك قال: فملئت رُعْباً من هشام وخشيت سطوته، ورماه الله بالعلة، فدفناه لثانية عشر يوما بعد ذلك اليوم.

فلما قام الوليد بعده دخلت عليه، فقال لي: يا ابن عتبة، أتُراني ناسياً قعودَك بباب الأحول<sup>(۱)</sup>، يَهْدِمُني وتَبْنيني، ويضعُني وترفعُني؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، شاركتَ قومك في الإحسان، وتفردت دونهم بإحسانك إلي، فلست أحمد لك نفسي في اجتهاد، ولا أعذرها في تقصير، وتشهد بذلك ألسنة الجائزين بنا، ويصدقُ قولَهم الفعالُ منا. قال: كذلك أنتم لنا آل أبي سفيان، وقد أقطعتك مالي بالبَثَنِيَّة (۱) وما أعلم لقرشي مثله.

وقال عبد الله بن عبد الحكم فقيه مصر: سمعت الأشياخ يقولون: سنة خس وعشرين ومائة، أديل من الشرف، وذهبت المروءة. وذلك عند موت هشام بن عبد الملك.

قال أبو الحسن المدائني: مات هشام بن عبد الملك بالذَّبحة يوم الأربعاء بالرصافة في ربيع الآخر لِسِتٍ خَلَوْن منه سنة خس وعشرين ومائة، وصلى عليه سَلمة بن هشام أو بعض ولده، وآشترى له كفر (٣) من السوق.

#### خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك

بويع للوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء لستّ خلون من ربيع الآخرة سنة خسس وعشرين ومائة؛ وأمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف، أخي الحجاج بن يوسف.

<sup>(</sup>١) يريد هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٢) البثنيّة: ناحية من نواحي دمشق. (٣) الكفر: الخشبة الغليظة القصيرة.

وقُتل بالبَخراء من تدمر على ثلاثة أميال، يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة ست وعشرين ومائة، وهو ابن خمس وثلاثين أو ست وثلاثين. قال حاتم بن مسلم: ابن خمس وأربعين وأشهر.

وكانت ولايته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً .

فأول شيء نظر فيه الوليد أن كتب إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك أن يأتي الرصافة يحصي ما فيها من أموال هشام وولده، ويأخذ عماله وحشمه (۱)، إلا مسلمة ابن هشام، فإنه كتب إليه أن لا يعرض له ولا يدخل منزله؛ وكان مسلمة كثيراً ما يكلم أباه في الرفق بالوليد. ففعل العباس ما أمره به.

وكتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر، فقدم عليه من العراق، فدفع إليه خالد بن عبد الله القسري، محمداً وإبراهيم ابني هشام بن إسماعيل المخزومي، وأمر بقتلهم. فحدّث أبو بشر بن السري قال: رأيتهم حين قدم بهم يوسف بن عمر الحيرة، وخالد في عباءة في شق مخل، فعذبهم حتى قتلهم.

ثم عكف الوليد على البطالة وحب القيان والملاهي والشراب ومعاشقة النساء، فتعشق سُعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان فتزوجها؛ ثم تعشق أختها سلمى فطلق أختها سعدى وتزوج سلمى، فرجعت سعدى إلى المدينة فتزوجت بشر ابن الوليد بن عبد الملك، ثم ندم الوليد على فراقها وكلف بحبها، فدخل عليه أشعب المضحك، فقال له الوليد: هل لك أن تبلغ سعدى عني رسالة ولك عشرون ألف درهم؟ قال: هاتها. فدفعها إليه، فقبضها وقال: ما رسالتك؟ قال: إذا قدمت المدينة فاستأذن عليها وقل لها: يقول لك الوليد:

أَسُعْدَى ما إليكِ لنا سَبيلُ ولا حَتى القِياميةِ مسن تلاق بَلى ولعَلَ دَهْراً أَن يُسؤَاتِي بَوتِ من حَلِيلِكِ أَو فِسرَاق

<sup>( 1 )</sup> الحشم: حشم الرجل: خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه، من عبيد أو أهل أو جيرة.

فأتاها أشعب فاستأذن عليها ، وكان نساء المدينة لا يحتجبن عنه ؛ فقالت له : ما بدا لك في زيارتنا يا أشعب؟ قال: يا سيدتي، أرسلني إليك الوليد برسالة. قالت: هاتها. فأنشدها البيتين، فقالت لجواريها: خذن هذا الخبيث... وقالت: ما جرَّأك على مثل هذه الرسالة؟ قال: إنها بعشرين ألفاً معجلة مقبوضة! قالت والله لأجلدنك أوَ لتبلغنّه عني كما أبلغتني عنه. قال: فاجعلي لي جُعلاً (١). قالت: بساطى هذا. قال: فقومي عنه . فقامت عنه ، وطوى البساط وضمه ، ثم قال : هاتي رسالتك .فقالتله : قل

فقد ذَهَبتْ سُعْدَى، فها أنتَ صانعُ أَتْبكى على سُعْدَى وأنتَ تَـركْتَهـا

فلما بلَّغه الرسالة كظم الغيظ على أشعب، وقال: اختر إحدى ثلاث خصال، ولا بد لك من إحداها: إما أن أقتلك، وإما أن أطرحك للسباع فتأكلك، وإما أن ألقيك من هذا القصر! فقال أشعب، يا سيدي، ما كنت لتعذب عينين نظرتا إلى سعدى! فضحك وخلى سبيله.

وأقامت عنده سلمي حتى قُتل عنها ، وهو القائل في سلمي:

وتَهادَتْهُ الغَوانِي بيْنَها لو رَأَيْنا من سُلَيمَى أَثْواً واتخذْناها إماماً مُرْتضّي إنما بنيت سُعَيْدٍ قمرّ

شاع شِعْـري في سُلَيمَـى وظَهَــرْ ورَواهُ كــلُّ بَـــدُو وحَضَـــرْ وتَغَنَّيْنِ بِـه حتى انتشَـرْ لسجدنا ألمف ألمف للأثر ولكانت حجَّنَا والمعْتَمــر هل حَرجْنا أن سَجَدْن اللَّقَمَر

وفيها يقول قبل تزوجه لها:

حَـدَّ سُلْيْمَـي فاذا طيْرٌ مَلياحٌ

خرجت يوم المصلَّبي فوْقَ غُصْن يَتَفلَّتي (٢)

<sup>( 1 )</sup> الجعل: الجعالة: ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة.

<sup>(</sup>٢) يتفلى: يتأمل.

قلتُ يا طَيْرُ آدْنُ منَّي قلْتُ هل تَعْرفُ سَلْمى فنَكا في القلْب كَلْمًا

وقال في سلمي قبل تزوجه لها:

لَعَـلَ الله يَجْمَعنِـي بِسلْمــى ويأتي بِي ويَطْــرحُني عليهـا ويُـرسِـلُ دِيمةً مـن بعـد هـذا

أليْسَ اللهُ يَفْعلُ ما يشاءُ فيوقظني وقد قُضيَ القضاءُ فتَغْسِلنا وليس بنا عناءُ (٢)

وقال فيها بعد تزوجه لها:

أنا في يُمنَى يَدْيها إِنَّ هِلَا لَمْضَاءً لَقْضَاءً لَيْت من لامَ مُحِبَا لَيْت من لامَ مُحِبَا فَاستراح الناس منه

وهْيَ في يُسْرى يَديَّهُ غيرُ عـدْل يا أُخيَّهُ في الهوى الأقسى مَنيَّهُ في ميتَّهُ غيرَ سَسويَّهُ

قال: ولهج الوليد بالنساء والشراب والصيد، فأرسل إلى المدينة فحملوا له المغنين، فلم قرّبوا إليه أمر أن يدخلوا العسكر ليلاً، وكره أن يراهم الناس، فأقاموا حتى أمسوا غير محمد بن عائشة فإنه دخل نهاراً، فأمر الوليد بحبسه، فلم يزل محبوساً حتى شرب الوليد يوماً فطرب فكلمه معبد، فأمر الوليد بإخراجه، ودعاه فغناه فقال:

أنت ابن مُسْلَنْطِحِ البِطاحِ ولم تعطِف عليك الحُنِيُّ والوُلَجُ (٢)

فرضي عنه؛ وكان سعيد الأحوص ومعبد، قدما على الوليد ونزلا في الطريق على غدير وجارية تستقي، فزاغت، فانكسرت الجرّة، فجلست تغني:

يا بيْت عاتِكَةَ الذي أَتغَـزَّلُ حَذَر العِـدا وبُـه الفـؤاد مُـوَكُـلُ

<sup>(</sup>١) نكأ: جرح.

<sup>(</sup> ٢ ) الديمة: المطر يطول زمانه في سكون.

<sup>(</sup>٣) الاسلنطح: الطول والعرض. والحنى: الأزقة. والولج: معاطف الوادي.

فقال: يا جارية ، لمن أنت؟ فقالت: كنت لآل الوليد بن عقبة بالمدينة ، فاشتراني مولاي ، وهو من بني عامر بن صعصعة أحد بني الوحيد من بني كلاب ، وعنده بنت عم له ، فوهبني لها ، فأمرتني أن أستقي لها . فقال لها : فلمن الشعر ؟ قالت : سمعت بالمدينة أن الشعر للأحوص والغناء لمعبد . فقال معبد للأحوص : قل شيئاً أغني عليه . فقال :

إنّ زيْن الغدير منْ كسَرَ الجـــرّ وغَنّى غناء فحلٍ مُجيدِ قلت: من أنت يا مليحة ؟ قالت: كنت فيا مضى لآل الوليد ثم قد صِرْت بعد عزّ قريش في بني عامر لآل الوحيد وغنائي لعبد ونشيدي لفتى الناس الأحوص الصنّديد (١) فتضاحكُتُ مُ قلت أنا الأحروصُ والشيخُ معبد فأعيدي فأعادتُ وأحسنتُ مُ ولتُ تَتهادى فقلت أم سعيد وأم سعيد كانت للأحوص بالمدينة.

فغني معبد على الشعر، فقال: ما هذا؟ فأخبراه، فاشتراها الوليد.

قال أبو الحسن: وقال ابن أبي الزناد: إني كنت عند هشام وعنده الزهري، فذكرا الوليد فتنقصاه وعاباه عيباً شديداً، ولم أعرض لشيء مما كان فيه، فاستأذن فأذن له، فدخل وأنا أعرف الغضب في وجهه، فجلس قليلاً ثم قام؛ فلما مات هشام كتب في ، فحملت إليه، فرحب بي وقال: كيف حالك يا بن ذكوان؟ وألطف المسألة، ثم قال: أتذكر هشاماً الأحول وعنده الفاسق الزهري وهما يعيباني؟ فقلت: أذكر ذلك، ولم أعرض لشيء مما كانا فيه. قال: صدقت، أرأيت الغلام الذي كان على رأس هشام قائماً؟ قلت: نعم. قال: فإنه نم إلي بما قالاه، وآيم الله لو بقي الفاسق الزهري لقتلته. قلت: قد عرفت الغضب في وجهك حين دخلت. قال: يا بن ذكوان، ذهب الأحول!

<sup>(</sup>١) الصنديد: الشديد.

قلت: يطيل الله عمرك، ويمتع الأمة ببقائك. ودعا بالعشاء فتعشينا، وجاءت المغرب فصلينا، وجلس فقال: اسقني. فجاءوا بإناء مغطى، وجيء بثلاث جوار، فصففن بيني وبينه حتى شرب، وذَهَبْن فتحدثنا، واستسقى (١)، فصنعوا مثل ذلك، فها زال كذلك: يستسقي ويتحدث ويصنعون مثل ذلك، حتى طلع الفجر؛ فأحصيت له سبعين قدحاً.

على بن عياش قال: إني عند الوليد بن يزيد في خلافته إذ أتي بشراعة من الكوفة؛ فوالله ما سأله عن نفسه ولا عن مسيره حتى قال له: يا شراعة. أنا والله ما بعثت إليك لأسألك عن كتاب الله وسنة رسوله. قال: والله لو سألتني عنها لوجدتني فيها حاراً. قال: إنما أرسلت إليك لأسألك عن القهوة! قال: دهقانها (٢) الخبير، ولقهانها الحكيم، وطبيبها العليم! قال: فأخبرني عن الشراب. قال: يسأل أمير المؤمنين عها بدا له. قال: ما تقول في الماء؟ قال: لا بد لي منه، والحمار شريكي فيه! قال: ما تقول في اللبن؟ قال: ما رأيته قط إلا استحييت من أمي لطول ما أرضعتني به! قال: ما تقول في السويق (٢)؟ قال: شراب الحزين والمستعجل والمريض. قال: فنبيذ التمر؟ قال: سريع الملن، سريع الانفشاش. قال: فنبيذ الزبيب؟ قال: تَلهّ وا به عن الشراب. قال: ما تقول في الخمر؟ قال: أوّه! تلك صديقة روحي. قال: وأنت والله صديق روحي، فأي المجالس أحب؟ قال: ما شُرب الكأس قط على وجه أحسن من الساء.

قال أبو الحسن: كان أبو كامل مضحكاً غَزِلا مغنيا، فغنى الوليد يوماً فطرب فأعطاه قلنسوة بَرُدا (1) كانت عليه؛ فكان أبو كامل لا يلبسها إلا في عيد، ويقول: كسانيها أمير المؤمنين، فأنا أصونها؛ وقد أمرت أهلي إذا مت أن توضع في أكفاني، وله يقول الوليد:

<sup>(</sup>١) استسقى: أمرأن يُسقى.

<sup>(</sup> ٢ ) الدهقان: القوي على التصرف مع حدة .

<sup>(</sup>٣) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير .. ( ٤ ) أي ليس فيها زئبر .

مَن مُبُلغٌ عني أبا كامل أني إذا ما غاب كالهابلِ وزادني شوْقاً إلى قُرب ما قد مضى مِن دهْرنا الحائِل إني إذا عاطيْتُه مُسزَّة ظلْتُ بيوْم الفرَحِ الجاذِل (۱)

إني إذا عــاطيْتُــه مُــزَّة ظلْتُ بيـوْم ال

# قَيْنة في يَمينِها إبريقُ

فأنشده حماد الراوية:

ثم نادى ألا آصْبحوني فقامت قَيْنة في يَمينها إبريق فدَّمَته على عُقارِ كعيْن الدِّين الدِّين صَفَّى سُلافه الرَّاوُوق (٢) مُزَّة قبل مَزْجها، فإذا ما مُزجَت لذَّ طعْمُها من يَذوقُ

وكتب الوليد إلى المدينة فحُمل إليه أشعب، فألبسه سراويل جلد قرد له ذنب؛ وقال له: ارقص وغن صوتاً يعجبني؛ فإن فعلت أعطيتُك ألف درهم. فرقص وغنى فأعجبه؛ فأعطاه ألف درهم:

وأنشد الوليد هذا:

من شراب أصفهاني أو شراب أصفهاني أو شراب المرمنزان (٢) أو بكفّي من سقاني يُتعاطى بالبنان (٤)

علَّلانِ و اسقِ ان من شَراب الشيْخ كسرى إن بالكأس لمسْكاً إن بالكأس ربيعً

وقال أيضاً:

وصَفراء في الكأس كالزعفران سَبَاها الدَّهاقين من عَسْقَلان

<sup>(</sup>١) مزة: خمرة غير ممزوجة .

<sup>(</sup>٢) فدمته: وضعت في فمه الفدام، والفدام: ما يوضع في فم الابريق كالمصفاة والعُقار: الخمر.

<sup>(</sup>٣) الهرمزان: الكبير من ملوك العجم.

<sup>(</sup>٤) البنان: طرف الإصبع.

لها حَبِيبٌ كلما صُفِّقيتٌ تَراها كلمْعَة بَرق يَماني وقال أيضاً:

> قهــوةٌ أبــذُلُ فيهـــا طارفيي بعد تلادي (١) فيظل القلب منها هـــائماً في كـــلِّ وادي إنّ في ذاك فلاَحــــى وصلاحى ورشادي! (٢)

> > وقال:

آمدح الكأس ومن أعملها وآهْجُ قوماً قتلـونــا بــالعطَشْ إنما الكأس ربيع باكر فإذا ما لم نَدُقها لم نعش أ

وبلغ الوليد أن الناس يعيبونه ويتنقّصونه بالشراب وطلب اللذات؛ فقال في ذلك:

ومراكب للصيد والنشوات (١)

شُمِّ الأنوفِ جَحاجعِ سادات (٥) أو يُطلَبوا لا يُلدُركوا بترات

gradient Special

ولقد قضيْتُ ولم يُجلِّل لِمتى شيْبٌ على رغم العدا لذَّاتي (٦) مِن كاعِباتِ كالدُّمـى ومَنــاصــفِ في فِتيـةٍ تـأبـى الهوانَ وجـوهُهُـم إنْ يطْلبوا بتِراتِهم يُعطـوْا بها

وقال معاوية بن عمرو بن عتبة للوليد بن يزيد حين تغير له الناس وطعنوا (١٦ عليه: يا أمير المؤمنين، إنه ينطقني الأنس بك، وتُسكتني إليك الهيبة لك، وأراك تأمن أشياء أخافُها عليك؛ أفأسكتُ مطيعاً أم أقول مشفقاً؟ قال كلّ مقبولٌ منك ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه . فقتل بعد ذلك، بأيام .

<sup>(</sup>١) الطارف: ضرب من الثياب.

<sup>(</sup>٢) الفلاح: النجاح.

<sup>(</sup>٣) اللمة: شعر الرأس المجاور شحمة الأذن.

<sup>(</sup> ٤ ) الكاعب: التي نهد ثديها .

<sup>(</sup>٥) جحاجع: جمع جحجاح: السيد السمع الكرم.

<sup>(</sup>٦) طعنوا عليه: ثلبوه وعابوه.

وقال إذ كثر القول فيه:

خذوا مُلْكَكم لاثبَّتَ الله مُلْكَكم دعوا لي سُليْمى مَعْ طلاء وقيْنة أبالمُلْكِ أرجو أنْ أُخلَد فيكم ألا رُبَّ دار قد تَحمَّل أهلها

ثباتاً يُساوي ما حَييتُ عِقالا (١) وكأسٍ، ألا حَسْبي بذلك مالا (٢) ألا رُبَّ مُلْكِ قد أزيل فرالا فأضحَتْ قِفاراً والقفار جلالا (٣)

قال إسحاق بن محمد الأزرق: دخلت على منصور بن جُهور الكلبي بعد قتل الوليد بن يزيد، وعنده جاريتان من جواري الوليد، فقال لي: اسمع من هاتين الجاريتين ما يقولان: قالتا: قد حدّثناك. قال: بل حدّثاه كما حدثتاني. قالت الجاريتين ما يقولان: قالتا: قد عدّثناك. قال: بل حدّثاه كما حدثتاني. قالت الجاريتين ما يؤذنونه بالصلاة، إحداهما: كنا أعزَّ جواريه عنده، فنكح هذه وجاء المؤذنون يؤذنونه بالصلاة، فأخرجها وهي سكرى جنبة متلتَّمة، فصلَّت بالناس.

#### مقتل الوليد بن يزيد

إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثني عبدالله بن واقد الجرمي وكان شهد قتل الوليد، قال: لما أجعوا على قتله، قلدوا أمرَهم يزيد بن الوليد بن عبد الملك، فخرج يزيد بن الوليد بن عبد الملك، فأتى أخاه العباس ليلا فشاوره في قتل الوليد، فنهاه عن ذلك، فأقبل يزيد ليلا حتى دخل دمشق في أربعين رجلا، فكسروا باب المقصورة، ودخلوا على واليها فأوثقوه، وحمل يزيد الأموال على العَجل إلى باب المضمار، وعقد لعبد العزيز بن الحجاج، ونادى مناديه: من انتدب إلى الوليد فله ألفان، فانتدب معه ألفا رجل وضم مع عبد العزيز بن الحجاج يعقوب بن عبد الرحمن، ومنصور بن جُمهور، وبلغ الوليد بن يزيد ذلك فتوجه من البلقاء إلى حمس، وكتب إلى العباس بن الوليد أن يأتيه في جند من أهل حمس، وهو منها قريب؛ وخرج الوليد حتى انتهى إلى قصر في برية ورمل من تدمر على أميال، وصبَّحت الخيل الوليد بالبخراء؛ وقدم

<sup>(</sup>١) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير.

<sup>(</sup>٢) الطلاء: الخمر . (٣) تحمّل: رحل .

العباس بن الوليد بغير خيل، فحبسه عبد العزيز بن الحجاج خلفه، ونادى منادي عبد العزيز: من أتى العباس بن الوليد فهو آمن وهو بيننا وبينكم، وظن الناس أن العباس مع عبد العزيز، فتفرقوا عن الوليد، وهجم عليه الناس. فكان أول من هجم عليه السري بن زياد بن أبي كبشة السكسكي، وعبد السلام اللخمي؛ فأهوى إليه السري بالسيف، وضربه عبد السلام على قرنه (١)، فقتل.

قال إسماعيل: وحدثني عبد الله بن واقد قال: حدثني يزيد بن أبي فروة مولى بني أمية قال: لما أتي يزيد برأس الوليد بن يزيد، قال لي: انصبه للناس. قلت، لا أفعل: إنما ينصب رأسُ الخارج. فحلف ليُنصبن ولا ينصبه غيري؛ فوُضع على رمح ونصب على درج مسجد دمشق؛ ثم قال: اذهب فطف به في مدينة دمشق.

خليفة بن خياط قال: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه قال: لما أحاطوا بالوليد أخذ المصحف وقال: أقتل كما قتل ابن عمى عثمان.

أبو الحسن المدائني قال: كان الوليد صاحب لهو وصيد وشراب ولذات، فلها ولي الأمر جعل يكره المواضع التي يراه الناس فيها؛ فلم يدخل مدينة من مدائن الشام حتى قتل، ولم يزل يتنقل ويتصيد حتى ثقل على الناس وعلى جنده، واشتد على بني هشام وأضرَّ بهم، وضرب سليان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغرّبه إلى عمان، فلم يزل محبوساً حتى قُتِل الوليد؛ وحبس يزيد بن هشام وهو الأفقم؛ فرماه بنو هشام وبنو الوليد، وكان أشدهم قولا فيه يزيد بن الوليد وكان الناس إلى قوله أمْيَل؛ لأنه كان يظهر النسك.

ولما دفع الوليدُ خالدَ بن عبد الله القسري إلى يوسف بن عمر فقتله ، غضب له اليانية وغيرهم؛ فأتت يزيد بن الوليد ، عبد الملك ، فأرادوه على البيعة وخلْع الوليد ، فامتنع عليهم وخاف أن لا تبايعه الناس؛ ثم لم يزل الناس به حتى بايعوه سرا .

<sup>(</sup>١) قرن الرحل: موضع القرن من رأسه.

ولما قُتل الوليد بن يزيد قام يزيد بن الوليد خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني والله ما خرجت أشراً ولا بطراً (١)، ولا حرصاً على الدنيا ولا رغبة في الملك؛ وما بي إطراء نفسي، ولا تزكية عملي، وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي؛ ولكني خرجت غضباً لله ودينه، وداعياً إلى كتاب الله وسنة نبيه، حين درست (٢) معالم الهدى، وطفيء نور أهل التقوى؛ وظهر الجبان العنيد، المستحل للحرمة، والراكب للبدعة، والمغيّر للسنة؛ فلما رأيت ذلك أشفقت إن غشيتكم ظلمة لا تقلع عنكم، على كثرة من ذنوبكم، وقسوة من قلوبكم؛ وأشفقت أن يدعو كثيرا من الناس إلى ما هو عليه، فيجيبه من أجابه منكم؛ فاستخرت الله في أمري، وسألته أن لا يكلني إلى نفسي، ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهلي وأهل ولايتي - وهو ابن عمي في نسبي، وكفئي في حسبي - فأراح الله منه العباد، وطهّر منه البلاد، ولاية من الله وعوناً، بلا حول [ منا ] ولا قوة، ولكن بحول الله وقوته وولايته وعونه.

أيها الناس، إن لكم علي إن وليت أموركم، أن لا أضع لبنة على لبنة أهله ما حجراً على حجر، ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد تغره، وأقسم بين أهله ما يقوون به ؛ فإن فضل رددته إلى أهل البلد الذي يليه ومن هو أحوج إليه ؛ حتى تستقيم المعيشة بين المسلمين وتكونوا فيه سواء ؛ ولا أجَمِّركم (أ) في بعوثكم فتُفتنوا ويُفْتَن أهاليكم ؛ فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم به ، وإن ملت فلا بيعة لي عليكم ؛ وإن رأيتم أحدا هو أقوى عليها مني فأردتم بيعته فأنا أول من بايع ودخل في طاعته ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

وقال خلف بن خليفة في قتل الوليد بن يزيد: لقتل خالد بن عبد الله:

<sup>(</sup>١) الأشر: البطر، والبطر: كثير الزهو.

<sup>(</sup>۲) درست: امحت.

<sup>(</sup>٣) اللَّبنة: واحدة اللَّبن: وهو المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ.

<sup>(</sup>٤) حجر الجيش: حبسه في أرض العدو ولم يقفله.

لقد سكّنت كلبّ وأسياف مِذْحج تسركنا أمير المؤمنين بخالد في فيان تقطعوا منا مناط قلادة وإن تَشْغلونا عن أذان فإنّنا

صدًى كان يَزقو ليْلَهُ غير راقد (۱) مُكِبًا على خيشومِه غير ساجدِ (۱) قطعنا بها منكم مناط قلائد شغلنا الوليد عن غناء الولائد

#### ولاية يزيد الناقص

ثم بويع يزيد بن الوليد بن عبد الملك في أول رجب سنة ست وعشرين ومائة ؛ وأمه ابنة يزدجرد بن كسرى، سباها قتيبة بن مسلم بخراسان وبعث بها إلى الحجاج بن يوسف، فبعث بها الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك، فاتخذها، فولدت له يزيد الناقص ولم تلد غيره.

ومات يزيد بن الوليد بدمشق لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة ، وهو ابن خمس وثلاثين سنة ، وصلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك .

قال عبد العزيز: بويع وهو ابن تسع وثلاثين سنة، ومات ولم يبلغ الأربعين.

وعلى شرطته بكير بن الشماخ اللَّخمي، وكاتب الرسائل أبن سليمان بن سعد؛ وعلى الخراج والجند والخاتم الصغير والحرس النصر بن عمرو من أهل اليمن، وعلى خاتم الخلافة عبد الرحمن بن حميد الكلبي، ويقال: قطن مولاه.

وكتب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد بالجزيرة وبلغه عنه تلكُّو (٣) في بيعته .

أما بعد: فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيها شئت، والسلام.

<sup>(</sup>١) يزقو: يصيح.

<sup>(</sup>٢) الخيشوم: أقصى الأنف.

<sup>(</sup>٣) التلكؤ: التقاعس.

ثم قطع إليه البعوث(١) وأمر لهم بالعطاء: فلم ينقص عطاؤه حتى مات يزيد .

ولما بلغ مروان أن يزيد قطع البعوث إليه كتب ببيعته، وبعث وفداً عليهم سليمان ابن علاثة العقيلي، فخرج، فلما قطعوا الفرات لقيهم بريد بموت يزيد، فانصرفوا إلى مروان. والله أعلم.

## ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع

العلاء بن يزيد بن سنان قال: حدّثني أبي قال: حضرت يزيد بن الوليد حين حضرته الوفاة، فأتاه قطن فقال: أنا رسول من وراء بابك، يسألونك بحق الله لو وليت أمرهم أخاك إبراهيم بن الوليد! فغضب وضرب بيده على جبهته وقال: أنا أُولِّي إبراهيم؟ ثم قال لي: يا أبا العلاء، إلى من ترى أن أعهد؟ قلت أمر نهيتك عن الدخول في أوله، فلا أشير عليك في الدخول في آخره. قال: فأصابته إغهاءة حتى ظننت أنه قد مات، ففعل ذلك غير مرة، ثم خرجت من عنده.

فقعد قطن وافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد لإبراهيم بن الوليد، ودعا ناسا فأشهدهم عليه. قال: والله ما عهد إليه يزيد ولا إلى أحد من الناس.

وقال يزيد في مرضه لو كان سعيد بن عبد الملك قريبا مني لرأيتُ فيه رأيي.

وفي رواية أبي الحسن المدائني، قال: لما مرض يزيد قيل له: لو بايعت لأخيك إبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج بعده! فقال له قيس بن هانيء العبسي: اتق الله يا أمير المؤمنين وانظر نفسك وأرْض الله في عباده، فاجعل وليَّ عهدك عبد الملك بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. فقال يزيد: لا يسألني الله عن ذلك، ولو كان سعيد بن عبد الملك مني قريباً لرأيت فيه رأيي! . . . وكان يزيد يرى رأْى القدرية (٢) ويقول بقول غيلان، فألحت القدرية عليه وقالوا: لا يحل لك إهمال أمر الأمّة، فبايع

<sup>(</sup>١) البعوث: جمع بعث: وهو الجيش.

<sup>(</sup>٢) القدرية: قوم ينكرون القدر، ويقولون إن كل إنسان خالق لفعله.

لأخيك إبراهيم بن الوليد ولعبد العزيز من بعده. فلم يزالوا به حتى بايع لإبراهيم بن الوليد ولعبد العزيز من بعده.

ومات يزيد لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة، وكانت ولايته خسة أشهر واثنى عشر يوما.

فلما قدم مروان نبش يزيد من قبره وصلبه. وكان يُقرأ في الكتب القديمة يا مبذر الكنوز، يا سجاد في الأسحار، كانت ولايتك لهم رحمة، وعليهم حجة، نبشوك فصلبوك!

وبويع إبراهيم بن الوليد، وأمّه بربرية، فلم يتم له الأمر، وكان يدخل عليه قوم فيسلمون بالخلافة، وقوم يسلمون بالإمرة، وقوم لا يسلمون بخلافة ولا بإمرة، وجماعة تبايع، وجماعة يأبون أن يبايعوا، فمكث أربعة أشهر حتى قدم مروان بن محمد فخلع إبراهيم وقتل عبد العزيز بن الحجاج، ووَلِيَ الأمر بنفسه.

وفي رواية خليفة بن خياط قال: لما أتى مروان بن محمد وفاة يزيد بن الوليد، دعا قيساً وربيعة، ففرض لستة وعشريان ألفاً من قيس، وسبعة آلاف من ربيعة، وأعطاهم أعطياتهم، وولى على قيس إسحاق بن مسلم العقيلي، وعلى ربيعة المساور بن عقبة؛ ثم خرج يريد الشام، واستخلف على الجزيرة أخاه عبد العزيز بن محمد بن مروان، فتلقاه وجوه قيس: الوثيق بن الهذيل بن زفر، ويزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، وأبو الورد بن الهذيل بن زفر، وعاصم بن عبدالله بن يزيد الهلالي، في خسة آلاف من قيس، فساروا معه حتى قدم حلب، وبها بشر ومسرور ابنا الوليد بن عبد الملك، أرسلهما إبراهيم بن الوليد حين بلغه مسير مروان بن محمد، فالتقوا، عانهزم بشر ومسرور من ابن محمد من غير قتال، فأخذهما مروان فحبسهما عنده، ثم فانهزم بشر ومسرور من ابن محمد من غير قتال، فأخذهما مروان فحبسهما عنده، ثم سار مروان حتى أتى حص، فدعاهم للمسير معه والبيعة وولًى العهد الحكم وعثمان ابنى الوليد بدمشق؛ فبايعوه، ابنى الوليد. ابن يزيد، وهما مجبوسان عند إبراهيم بن الوليد بدمشق؛ فبايعوه، وخرجوا معه حتى أتى عسكر سليان بن هشام بن عبد الملك [ فانهزم جند سليان وقر

إلى دمشق] بعد قتال شديد؛ وبلغ عبدَ العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ما لقي سليان، وهو معسكر في ناحية عين الجَرّ(١)؛ فأقبل إلى دمشق، وخرج إبراهيم بن الوليد من دمشق ونزل بباب الجابية، وتهيأ للقتال ومعه الأموال على العجل، ودعا الناس فخذلوه؛ وأقبل عبد العزيز بن الحجاج وسليان بن الوليد، فدخلا مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعثمان بن الوليد وهما في السجن؛ وجاء يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فدخل السجن فقتل يوسف بن عمر، والحكم وعثمان ابني الوليد بن يزيد، وهما الحَمَلان؛ وأتاهم رسول إبراهيم؛ فتوجه عبد العزيز بن الحجاج إلى داره ليخرج عياله، فثار به أهل دمشق فقتلوه، واحتزوا رأسه فأتوا به أبا محمد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية، وكان محبوساً مع يوسف بن عمر وأصحابه، فأخرجوه ووضعوه على المنبر في قيوده، ورأس عبد العزيز بين يديه، وحلُّوا قيوده وهو على المنبر، فخطبهم وبايع لمروان، وشتم يزيدَ وإبراهيم ابني الوليد، وأمر بجثة عبد العزيز فصُلبت على باب الجابية منكوساً ، وبعث برأسه إلى مروان بن محمد ؛ واستأمن أبو محمد لأهل دمشق، فأمَّنهم مروانُ ورضى عنهم؛ وبلغ [ذلك] إبراهيمَ فخرج هارباً حتى أتى مروان، فبايعه وخلع نفسه، فقبل منه وأمنه، فسار إبراهيم فنزل الرَّقة على شاطىء الفرات؛ ثم أتاه كتاب سليمان بن هشام يستأمنه فأمّنه، فأتاه فبايعه. واستقامت لمروان بن محمد .

وكانت ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع أشهراً . قال أبو الحسن: شهرين ونصفا .

#### ولاية مروان بن محمد بن مروان

ثم بويع مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. أمّه بنت إبراهيم بن الأشتر. قال بعضهم: بل كانت أمّه لخباز للصعب بن الزبير، أولاً لآبن الأشتر، واسم الخباز: رزبا؛ وقال بعضهم: كان رزبا عبداً لمسلم بن عمرو الباهلي.

<sup>(</sup>١) عين الجرّ: موضع بالبقاع بين بعلبك ودمشق.

وقال أبو العباس الهلالي حين دخل على أبي العباس السفاح: الحمد لله الذي أبدلنا بحار الجزيرة وابن أمّة النخع، ابنَ عم رسول الله ﷺ وابن عبد المطلب.

وكان مروان بن محمد أحزم بني مروان وأنجدهم وأبلغهم، ولكنه ولي الخلافة والأمرُ مدْبر عنهم.

ودُفع إلى مروان أبياتٌ قالها الحكم بن الوليد وهو محبوس، وهي:

ألا فتيان من مُضَرِ فيحْمُوا أتذهَبُ عامرٌ بدَمي ومُلكي فإنْ أهلكُ أنا ووليٌ عهدي فأدّب لاعدمتُك حرب قيس ألا مَن مُبلغٌ مدروان عني بأني قد ظُلمت وطال حبْسي

أسارَى في الحديدِ مُكبِّلينا فلا غَشَا أصبْتُ ولا سمينا فلا غَشَا أصبْتُ ولا سمينا فمروان أميرُ المؤمنينا فتُخرجَ منهمُ الداءَ الدَّفينا وعمَّي الغمْرَ طال بذا حَنينا لَدى البخراء في لِحْفٍ مَهينا

وقتل مروانُ ببوصير من أرض مصر في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

الوليد بن هشام عن أبيه ، وعبد الله بن المغيرة عن أبيه ، وأبو اليقظان ، قالوا : وُلد مروان بالجزيرة سنة اثنتين وسبعين ، وقتل بقرية من قرى مصر يقال لها بوصير يوم الخميس لخمس بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة . وكانت ولايته خمس سنين وستة أشهر وعشرة أيام . وأمّ مروان أمّة لمصعب بن الزبير ، وقتل وهو ابن ستن سنة .

#### ولد مروان

عبد الملك، ومحد، وعبد العزيز، وعبيد الله، وعبدالله، وأبان، ويزيد، ومحمد الأصغر، وأبو عثمان.

وكاتبه عبد الحميد بن يحيى بن سعيد مولى بني عامر بن لؤى ، وكان معلما .

وكان على القضاء سليمان بن عبد الله بن علاثة .

وعلى شرطته الكوثر بن عتبة وأبو الأسود الغنوي .

وكان للحرس نُوب، في كل ثلاثة أيام نوبة، يلي ذلك صاحب النوبة.

وعلى حجابته صقلا ومقلاص.

وعلى الخاتم الصغير عبد الأعلى بن ميمون بن مهران.

وعلى ديوان الجند عمران بن صالح مولى بني هذيل.

## مقتل مروان بن محمد بن مروان

قال: والتقى مروان وعامر بن إسماعيل ببوصير من أرض مصر، فقاتلوهم ليلا، وعبد الله وعبيد الله ابنا مروان واقفان في ناحية في جمع من أهل الشام، فحمل عليهم أهل خراسان فأزالوهم عن مراكزهم، ثم كرّوا عليهم فهزموهم حتى ردّوهم إلى عسكرهم، ورجعوا إلى موقفهم؛ ثم إنّ أهل الشام بدءوهم فحملوا على أهل خراسان فكشفوا كشفاً قبيحا، ثم رجعوا إلى أماكنهم وقد مضى عبيد الله وعبد الله، فلم يروا أحداً من أصحابهم، فمضوا على وجوههم وذلك في السحر.

وقتل مروان وانهزم الناس، وأخذوا عسكر مروان وما كان فيه، وأصبحوا فاتبعوا الفلّ (۱)، وتفرّق الناس؛ فجعلوا يقتلون من قدروا عليه، ورجع أهل خراسان عنهم.

فلم كان الغد لحق الناس بعبد الله وعبيد الله ابني مروان، وجعلوا يأتونهما متقطعين العشرة والعشرين وأكثر وأقل؛ فيقولان: كيف أمير المؤمنين؟ فيقول بعضهم: انحاز وثاب إليه قوم ولا يتبعونه. حتى أتوا

<sup>(</sup> ١ ) الفلّ: المنهزم.

الحرون، فقال، كنت معه أنا ومولى له، فصرع فجررت برجله، فقال: أوجعتني! فقالت أنا ومولاه عنه؛ وعلموا أنه مروان فألحوا عليه، فتركتُه ولحقتُ بكم. فبكى عبد الله، فقال له أخوه عبيد الله: يا ألأم الناس! فررتَ عنه وتبكي عليه؟ ومضوا، فقال بعضهم: كانوا أربعة آلاف. وقال بعضهم: كانوا ألفين، فأتوا بلاد النوبة، فأجرى عليهم ملكُ النوبة ما يصلحهم، ومعهم أم خالد بنت يزيد، وأم الحكم بنت عبيد الله \_ صبية جاء بها رجل من عسكر مروان حين انهزموا \_ فدفعها إلى أبيها.

ثم أجع ابنا مروان على أن يأتيا اليمن، وقالا: نأتيها قبل أن يأتيها المسوَّدة (١) فنتحصَّن في حصونها وندعو الناس. فقال لهم صاحب النوبة لا تفعلوا إنكم في بلاد السودان وهم في عدد كثير، ولا آمن عليكم؛ فأقيموا. فأبوا، قال: فاكتبوا لي كتابا، فكتبوا له: إنا قدمنا بلادك فأحسنت مثوانا، وأشرت علينا أن لا نخرج من بلادك، فأبينا، وخرجنا من عندك وافرين راضين شاكرين لك بطيب أنفسنا.

وخرجوا فأخذوا في بلاد العدو، فكانوا ربما عرضوا لهم ولا يأخذون منهم إلا السلاح، وأكثر من ذلك لا يعرضون له؛ حتى أتوا بعض بلادهم فتلقاهم عظيمهم فاحتبسهم، فطلبوا الماء فمنعهم، ولم يقاتلهم ولم يخلّهم وعطشهم، وكان يبيعهم القربة بخمسين درهما، حتى أخذ منهم مالا عظها.

ثم خرجوا فساروا حتى عرض لهم جبل عظيم بين طريقين فسلك عبد الله أحدهما في طائفة، وسلك عبيد الله الآخر في طائفة أخرى، وظنوا أن للجبل غابة يقطعونها ثم يجتمعون عند آخرها، فلم يلتقوا.

وعرض قوم من العدو لعبيد الله وأصحابه فقاتلوهم، فقُتل عبيد الله، وأخذت أم الحكم بنته وهي صبية، وقُتل رجل من أصحابه، وكفّوا عن الباقين وأخذوا سلاحهم.

<sup>(</sup>١) المسّودة: يريد جماعة العباسيين لانهم يلبسون الثياب السوداء.

وتقطع الجيش، يتنكبون (١) العمران، فيأتون الماء فيقيمون عليه الأيام، فتمضى طائفة وتقيم الأخرى، حتى بلغ العطش منهم؛ فكانوا يتحرون الدابة فيقطعون أكراشها فيشربونه، حتى وصلوا إلى البحر بحيال المندب؛ ووافاهم عبدالله وعليه مقررمة (١) قد جاء بها، فكانوا جميعاً خسين أو أربعين رجلا، فيهم الحجاج بن قتيبة ابن مسلم الحرون، وعفان مولى بني هاشم، فعبروا إليهم البحر في السفن، فمشوا إلى المندب، فأقاموا بها شهراً فلم تحملهم، فخرجوا إلى مكة. وقال بعضهم: أعلم بهم العامل، فخرجوا مع الحجاج عليهم ثياب غلاظ وجباب الأكرياء (٢)، حتى وافوا جدة وقد تقطعت أرجلهم من المشي، فمرّوا بقوم فرقوا لهم فحملوهم، وفارق عبد الله الحجاج بجدة، ثم حجوا وخرجوا من مكة إلى تبالة.

وكان على عبدالله فص أحر كان قد غيبه حين عبر إلى المندب، فلما أمن استخرجه، وكانت قيمته ألف دينار، وكان يقول وهو يمشي: ليت به دابة! حتى صار في مقرمة تكون عليه بالنهار فيلبسها بالليل؛ فقالوا: ما رأينا مثل عبدالله، قاتل فكان أشد الناس، ومشوا فكان أقواهم؛ وجاعوا فكان أصبرهم وعَرُوا فكان أحسنَهم عُريا! وبعث وهو بالمندب إلى العدو الذين أخذوا أم الحكم بنت أخيه عبيد الله، ففداها وردها إليه؛ فكانت معه.

ثم أُخذ عبد الله فقُدم به على المهدي، فجاءت آمرأته بنت يزيد بن محمد بن مروان بن الحكم، فكلمت العباس بن يعقوب كاتب عيسى بن على وأعطته لؤلؤا، ليكلم فيه عيسى: فكلمه وأعلمه بما أعطته؛ فلم يكلم فيه عيسى بن على المهدي وأراد المهدي أن يقتله؛ فقال له عيسى: إن له في أعناقنا بيعة؛ وقد أعطى كاتبي قيمة ثلاثين ألف درهم. فحبسه المهدي.

<sup>(</sup>١) يتنكبون العمران: يتجنبونه .

<sup>(</sup>٢) المقرمة: ثوب من صوف ملون فيه الوان من العهن.

<sup>(</sup>٣) الأكرياء: جمع الكري : الأجير، والذي يكريك دابته.

<sup>(</sup>٤) الفصّ: ما يركّب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها .

وكان عبد الله بن مروان تزوج أم يزيد ابنة يزيد بن محمد بن مروان؛ وكانت في الحبس، فلما أخرجهم العباس خرجت إلى مكة فأقامت بها، وقدم عبد الله بن مروان سرّا فتزوجها.

وقال مولى مروان: كنت مع مروان وهو هارب؛ فقال لي يوما: أين عزبت<sup>(١)</sup> عنا حلومنا في نسائنا؟ ألا زوجناهم من أكفائهن من قريش فكُفِينا مؤنتهن اليوم.

وقال بعض آل مروان: ما كان شيء أنفع لنا في هربنا من الجوهر الخفيف الثمن الذي يساوي خسة دنانير فها دونها: كان يخرجه الصبي والخادم فيبيعه، وكنا لا نستطيع أن نظهر الجوهر الثمين الذي له قيمة كثيرة.

وقال مصعب بن الربيع الخثعي كاتب مروان بن محمد: لما انهزم مروان وظهر عبد الله بن علي على أهل الشام، طلبت الإذن؛ فأنا عنده جالس وهو متكي، إذ ذكر مروان وانهزامه فقال: أشهدت القتال؟ قلت: نعم أصلح الله الأمير. قال لي مروان: آحزُر (۲) القوم. فقلت: إنما أنا صاحب قلم ولست بصاحب حرب. فأخذ يمنة ويسرة فقال لي: هم آثنا عشر ألف رجل.

وقال مصعب: قيل لمروان: قد انتُهب بيت المال الصغير! فانصرف يريد بيت المال، فقيل له: قد انتُهب بيت المال الأكبر، انتهبه أهل الشام.

وقال أبو الجارود السلمي: حدثني رجل من أهل خراسان قال: لقينا مروان على الزاب، فحمل علينا أهل الشام كأنهم جبال حديد، فجثونا على الرُّكب (٢) وأشرعنا (١) الرماح، فزالوا عنا كأنهم سحابة، ومنحنا الله أكتافهم وانقطع الجسر مما يليهم حين عبروا، فبقي عليه رجل من أهل الشام، فخرج إليه رجل منا، فقتله الشامي؛ ثم خرج إليه آخر، فقتله؛ حتى والى بين ثلاثة؛ فقال رجل منا: اطلبوا لي

<sup>(</sup>١) عزب: بعد وخفي .

<sup>(</sup> ٢ ) أحزر القوم: قدرهم حقّ قدرهم .

<sup>(</sup>٣) الركب: جمع ركبة. (٤) أشرعنا الرماح: سددناها.

سيفا قاطعا وترسا صلبا. فأعطيناه ومشى إليه، فضربه الشامي فاتَّقاه بالترس وضرب رجله فقطعها، وقتله ورجع، فحملناه وكبرنا، فإذا هو عبيد الله الكابلي.

سمر المنصور ذات ليلة، فذكر خلفاء بني أمية وسيرهم، وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين، وكانت همتهم مع عظم شأن الملك وجلالة قدره، قصد الشهوات وإيثار اللذات والدخول في معاصي الله ومساخطه جَهْلا باستدراج الله وأمنا لمكره؛ فسلبهم الله العز ونقل عنهم النعمة. فقال له صالح ابن علي: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن مروان لما دخل النوبة هاربا فيمن تبعه، سأل ملك النوبة عنهم فأخبر، فركب إلى عبد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه، وأزعجه (۱) عن بلده؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه الليلة ويسأله عن ذلك! فأمر المنصور يإحضاره وسأله عن القصة، فقال:

يا أمير المؤمنين، قدمنا أرض النوبة وقد خبِّرَ الملك بأمرنا، فدخل عليّ رجلٌ أقنى (٢) الأنف طُوالٌ حسنُ الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب، فقلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا ؟

قال: لأني ملك، ويحق على الملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله! ثم قال لأي شيء تشربون الخمر وهي محرمة عليكم؟

قلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وغلمإننا وأتباعنا، لأن المُلْك قد زال عنا .

قال: فلِمَ تطنون الزروع بدوابكم والفسادُ محرم عليكم في كتابكم؟

قلت: يفعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم.

قال: فلمَ تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وذلك محرَّمٌ عليكم؟

<sup>(</sup>١) أزعجه عن بلده: طرده.

<sup>(</sup>٢) أقنى الأنف: أي ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه.

قلت: ذهب الملك عنا وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا.

قال: فأطرق مليا وجعل يقلب يده وينكت الأرض ويقول عبيدنا وأتباعنا، وقوم دخلوا في ديننا، وزال الملكُ عنا!! يردده مرارا، ثم قال: ليس ذلك كذلك: بل أنتم قوم قد استحللتم ما حرم الله، وركبتم ما نهاكم عنه وظلمتم من ملكتم، فسلبكم الله العِز، وألبسكم الذل بذنوبكم، ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها؛ وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم، وإنما الضيافة ثلاثة أيام، فتزودوا ما احتجتم وارتجلوا عن بلدي.

#### أخبار الدولة العباسية

الهيثم بن عدي قال: حدثني عيّاش قال: حدثني بكير أبو هاشم مولى مسلمة قال: لم يزل لبني هاشم بيعة سِرِّ ودعوة باطنة منذ قُتل الحسين بن عليّ بن أبي طالب، ولم نزل نسمع بخروج الرايات السود من خراسان وزوال ملك بني أمية، حتى صار ذلك.

وقيل لبعض بني أمية: ما كان سبب زوال ملككم؟ قال: اختلاف فيم بيننا واجتماع المختلفين علينا!

الهيثم بن عدي قال: حدثني غير واحد ممن أدركت من المشايخ أن عليّ بن أبي طالب أصار الأمر إلى الحسن، فأصاره الحسن إلى معاوية، وكره ذلك الحسن ومحد ابن الحنفية. فلما قتل الحسن بن عليّ صار أمر الشيعة إلى محمد بن الحنفية. وقال بعضهم: إلى عليّ بن الحسين، ثم إلى محمد بن علي ثم إلى جعفر بن محمد. والذي عليه الأكثر أن محمد بن الحنفية أوصى إلى أبي هاشم ابنه: عبد الله بن محمد بن الحنفية، ولم يزل قائماً بأمر الشيعة يأتونه ويقوم بأمرهم ويؤدون إليه الخراج حتى استخلف سلمان يزل قائماً بأمر الشيعة يأتونه ومعه عدة من الشيعة، فلما كلمه سلمان قال: ما كلمت قط قرشياً يشبه هذا؛ وما نظن الذي كنا نحدّ عنه إلا حقاً! فأجازه وقضى حوائجه وحوائج من معه. ثم شخص وهو يريد فلسطين، فلما كان ببلاد لخم وجذام، ضربوا

له أبنية في الطريق ومعهم اللبن المسموم، فكلما مر بقوم قالوا: هل لكم في الشراب! قالوا: جُزيتم خيراً! ثم بآخرين فعرضوا عليه فقال: هاتوا. فلما شرب واستقر بجوفه، قال لأصحابه: إني ميت، فانظروا من القوم! فنظروا فإذا هم قد قوّضوا (١) أبنيتهم وذهبوا، فقال: ميلوا بي إلى ابن عمي وما أحسبني أدركه! فأسرعوا حتى أتوا الحُمَيْمَة (٢) من أرض الشراة، وبها محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فنزل بها، فقال: يا بن عمي، إني ميت؛ وقد صرت إليك؛ وأنت صاحب هذا الأمر، وولدك القائم به، ثم أخوه من بعده، والله ليُتِمَّنَّ الله هذا الأمر حتى تخرج الرايات السود من قعر خراسان، ثم ليغلِبنَّ على ما بين حضرموت وأقصى أفريقية، وما بين الهند وأقصى فَرغانة (٢)، فعليك بهؤلاء الشيعة واستوص بهم خيراً، فهم دعاتك وأنصارك، ولتكن دعوتك خراسان لا تعدوها، لا سيا مرو، واستبطن هذا الحيّ من اليمن فإن كان مُلك لا يقوم به فمصيره إلى انتقاض (1) ، وانظر هذا الحي من ربيعة فألحقهم بهم، فإنهم معهم في كل أمر؛ وانظر هذا الحيّ من قيس وتميم فأقصهم إلا من عصم الله منهم، وذلك قليل ثم مُرْهم أن يرجعوا فليجعلوا اثني عشر نقيباً ، وبعدهم سبعين نقيبا ؛ فإن الله لم يصلح أمر بني إسرائيل إلا بهم ، وقد فعل ذلك النبي عَلَيْتُم، فإذا مضت سَنَة الحمار فوجه رسلك من خراسان، منهم من يُقتل ومنهم من ينجو، حتى يُظهر الله دعوتكـم. قال محمد بن على: يا أبا هاشم، وما سنة الحمار؟ قال: إنه لم تمض مائة سنة من نبوّة قط إلا انتقض أمرها، لقول الله عز وجل: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهَى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذَه ٱللهُ بعد موْتِها فأماتهُ اللهُ مائةَ عام مُ بعَثه قال كُم لبثتَ قال لبثتُ يوماً أوْ بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسَنَّه وانظر إلى حمارك ولنجْعَلَك آيةً للناس﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) قوضوا : هدموا .

<sup>(</sup>٢) الحميمة: بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام.

<sup>(</sup>٣) فرغانة: مدينة واسعة متاخمة لبلاد تركستان.

<sup>(</sup>٤) انتقض الشيء: فسد بعد إحكامه. (٥) سورة البقرة الآية ٢٥٩.

واعلم أن صاحب هذا الأمر من ولدك عبد الله بن الحارثية، ثم عبد الله أخوه.

ولم يكن لمحمد بن علي في ذلك الحين ولد يسمى عبد الله ، فولد له من الحارثية ولدان ، سمى كل واحد منهما عبد الله ، وكنى الأكبر أبا العباس ، والأصغر أبا جعفر ، فوليا جميعاً للخلافة .

ثم مات أبو هاشم وقام محمد بن علي بالأمر بعد، واختلفت الشيعة (١) إليه؛ فلما وُلد أبو العباس أخرجه إليهم في خرقة، وقال لهم: هذا صاحبكم. فجلسوا يلحسون أطرافه.

ووُلد أبو العباس في أيام عمر بن عبد العزيز.

ثم قدم الشيعة على محمد بن علي فأخبروه أنهم حُبسوا بخراسان في السجن، وكان يخدمهم فيه غلام من السرَّاجين (٢) ما رأوا قط مثل عقله وظرفه ومحبته في أهل بيت رسول الله، يقال له أبا مسلم. قال: أحُرِّ أم عبد؟ قالوا: أما عيسى فيزعم أنه عبد، وأما هو فيزعم أنه حُر. قال: فاشتروه وأعتِقوه واجعَلوه بينكم إذا رضيتموه. وأعطو محمد بن على مائتي ألف كانت معهم.

فلما انقضت المائة سنة بعث محمد بن علي رسله إلى خراسان فغرسوا بها غرساً، وأبو مسلم المقدم عليهم؛ وثارت الفتنة في خراسان بين المضرية واليانية فتمكن أبو مسلم وفرق رسله في كور خراسان يدعو الناس إلى آل الرسول، فأجابوه؛ ونصر بن سيار عامل خُراسان لهشام بن عبد الملك، فكان يكتب لهشام بخبرهم، وتمضي كتبه إلى ابن هبيرة صاحب العراق ليُنفِذها إلى أمير المؤمنين، فكان يحبسها ولا يُنفذها، لئلا يقوم لنصر بن سيار قائمة عند الخليفة \_ وكان في ابن هبيرة حسد شديد \_ فلما طال بنصر بن سيار ذلك ولم يأته جواب من عند هشام، كتب كتاباً وأمضاه إلى طال بنصر بن سيار ذلك ولم يأته جواب من عند هشام، كتب كتاباً وأمضاه إلى

<sup>(</sup>١) يريد شيعة بني العباس.

<sup>(</sup>٢) السراجون: بائعو السروج وصانعوها .

هشام على غير طريق ابن هبيرة، وفي جوف الكتاب هذه الأبيات مُدرجة (١) يقول فيها:

أرى خَلَل الرَّماد ومِيض جُمْرِ فإنَّ النار بالعُوديْن تُذْكى فإنْ لم تُطفِئوها تَجْن حرْباً فقلت منَ التَّعجُّب: ليت شِعْري فإنْ كانوا لحِينِهم نياماً ففرِّي عن رحاليكِ ثم قولي

فيُوشِك أنْ يكون لها ضِرامُ (٢) وإنّ الحربَ أوّلها الكلامُ (٣) مُشمِّرةً يَشيِب لها الغلام أأَيْق الحربَ لها الغلام أأَيْق الظ أُميَّة أم نيام؟ فقل قوموا فقد حان القيامُ على الإسلام والعَسرب السّلام

فكتب إليه هشام أن احسِم ذلك الثَّوْلول (٤) الذي نجم عندكم. قال نصر: وكيف لنا بحسْمه.

وقال نصر بن سيار يخاطب المضرية واليانية ويحذَّرهم هذا العدو الداخل عليهم، قوله:

أبلغ ربيعة في مَرْو وإخْوتَهم ولينْصِبوا الحرب إنّ القوْم قد نَصَبوا ما بالُكمْ تَلقحون الحرْب بينكم وتَترُكون عدوّاً قد أظلَّكُم قدماً يَدينون دِيناً ما سَمِعْت به فمن يكنْ سائلاً عنْ أصل دينهم

فلْيغْضَبوا قبل أنْ لا ينفَعَ الغضَبُ حرباً يُحرَّق في حافاتِها الحطَبُ كأنّ أهل الحِجَا عن رأيهم عَزَبوا (٥) ممَّا تأشَّبَ لا دين ولا حسبُ (٦) عن الرَّسول ولم تَنزِل به الكتُبُ فإنّ دينَهِم أنْ تُقْتل العربُ

<sup>(</sup>١) مدرجة: أي جعلت في طيه.

<sup>(</sup>۲) ضرام: اشتعال. 🔍

<sup>(</sup>٣) النار تذكي: تشتعل وليشتد لهيبها .

<sup>(</sup>٤) التؤلول: بئر صغير صلب مستدير على صور شتى .

<sup>(</sup>٥) أهل الحجا: ذوي العقول.

<sup>(</sup>٦) تأشب القوم: أختلطوا .

ومات محمد بن علي في أيام الوليد بن يزيد، وأوصى إلى ولده إبراهيم بن محمد؛ فقام بأمر الشيعة، وقدَّم عليهم أبو مسلم السرّاج وسليمان بن كثيّر؛ وقال لأبي مسلم: إن استطعت أن لا تدع بخراسان لساناً عربيّاً فافعل، ومن شككت في أمره فاقتله.

فلما استعلى أمر أبي مسلم بخراسان وأجابته الكور كلها، كتب نصر بن سيار إلى مروان بن محمد بخبر أبي مسلم وكثرة من تبعه، وأنه قد خاف أن يستولي على خراسان وأن يدعو إلى إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. فأتى الكتاب مروان وقد أتاه رسول أبي مسلم بجواب إبراهيم إلى أبي مسلم؛ فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان وهو عامله على دمشق، أن اكتب إلى عاملك بالبلقاء ليسير إلى الحُميمة فيأخذ إبراهيم بن محمد فيشده وثاقاً ثم يبعث به إليك، ثم وجهه إلي قد مروان، وتبعه من أهله عبد الله ابن علي، وعيسى بن موسى؛ فأدخل على مروان، فأمر به إلى الحبس.

قال الهيثم: حدثني أبو عُبيدة قال: كنت آتيه في السجن، ومعه فيه سعيد بن [ هشام بن ] عبد الملك، وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز؛ فوالله إني ذات ليلة في سقيفة (١) السجن بين النائم واليقظان، إذا بمولى لمروان قد استفتح الباب ومعه عشرون رجلاً من موالي مروان الأعاجم، ومعهم صاحب السجن، فأصبحنا وسعيد وعبد الله وإبراهيم قد ماتوا.

قال الهيم: حدّثني أبو عبيدة قال: حدّثني وصيف عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الذي كان يخدمه في الحبس: أنه غمّ<sup>(۲)</sup> عبد الله مولاه بمرْفقه<sup>(۱)</sup>، وإبراهيم بن محد بجراب نُورة<sup>(۱)</sup>، وسعيدُ بن عبد الملك أخرجه صاحب السجن، فلقيه بعض حرس مروان في ظلمة الليل، فوطئته الخيل وهم لا يعرفون من هو، فهات.

<sup>(</sup>١) السقيفة: كل حجر عريض يستطاع أن يسقف به حفرة ونحوها . والعريش يستظل به .

<sup>(</sup>٢) غمّ: ألقم فمه ومنخريه الغهامة .

<sup>(</sup>٣) المرفقة: المخدة. (٤) نورة: الهناء.

ثم استولى أبو مسلم على خراسان كلها، فأرسل إلى نصر بن سيار، فهرب هو وولده وكاتبه داود، حتى انتهوا إلى الريّ، فهات نصر بن سيار بساوة (١) وتفرّق أصحابه، ولحق داود بالكوفة وولده جميعاً.

واستعمل أبو مسلم عاله على خراسان ومرو وسمرقند وأحوازها (٢) ، ثم أخرج الرايات السود، وقطع البعوث، وجهز الخيل والرجال، عليهم قحطبة بن شبيب، وعامر بن إسماعيل، ومحرز بن إبراهيم في عدّة من القواد، فلقوا مَنْ بطوس (٣)، فانهزموا ، ومن مات في الزحام أكثر ممن قتل، فبلغ القتلى بضعة عشر ألفاً .

ثم مضى قحطبة إلى العراق، فبدأ بجرجان وعليها نباته بن حنظلة الكلابي، وكان قحطبة يقول لأصحابه: والله ليُقتلن عامرُ بن ضُبارة، وينهزمنَ ابن هبيرة، ولكني أخاف أن أموت قبل أن أبلغ ثأري، وأخاف أن أكون الذي يغرق في الفرات، فإن الإمام محمد بن على قال لي ذلك.

قال الهيم: فقدم قحطبة جرجان فقتل ابن نُباتة ودخل جرجان فانتهبها، وقسم ما أصاب بين أصحابه؛ ثم سار إلى عامر بن ضبارة بأصبهان فلقيه، فقتل ابن ضبارة وقتل أصحابه، ولم ينجُ منهم إلا الشريد، ولحق فلّهم بابن هبيرة.

وقال قحطبة لما قتل ابن ضبارة: ما شيء رأيتُه ولا عدوٌ قتلتُه إلا وقد حدّثني به الإمامُ صلوات الله عليه، إلا أنه حدّثني أني لا أعبر الفرات.

وسار قحطبة حتى نزل بحلوان (٤) ووجه أبا عون في نحوٍ من ثلاثين ألفاً إلى مروان بن محمد، فأخذ على شهرزور حتى أتى الزّاب، وذلك برأْي أبي مُسلم.

فحدث أبو عون عبد الملك بن يزيد: قال لي أبو هاشم بكير بن ماهان: أنت والله

<sup>(</sup>١) ساوة: مدينة بن الري وهمذان.

<sup>(</sup>٢) الحوز: ما يختاره الإنسان لنفسه ويبين حدوده ويقيم عليه الحواجز والحوزة: الناحية .

<sup>(</sup>٣) طوس: مدينة بخراسان. (٤) المراد حلوان العراق.

الذي تسير إلى مروان، ولتَبعثنَّ إليه غلاماً من مذحج يقال له عامر فليقتلنَّه فأمضيتُ والله عامر بن إسهاعيل على مقدمتي، فلقى مروان فقتله.

ثم سار قحطبة من حلوان إلى ابن هبيرة بالعراق، فالتقوا بالفرات، فاقتتلوا حتى اختلط الظلام، وقُتل قحطبة في المعركة وهو لا يُعرف، فقال بعضهم: غرق في الفرات.

ثم انهزم ابن هبيرة حتى لحق بواسط، وأصبح المسوِّدةُ وقد فقدوا أميرهم، فقدَّموا الحسن بن قحطبة. ولما بلغ مروانَ قتلُ قحطبة وهزيمة ابن هبيرة قال: هذا والله الإدبار، وإلا فمتى رأيتم ميتاً هَزم حيّاً!

وأقام ابن هبيرة بواسط وغَلبت المسوَّدة على العراق، وبايعوا لأبي العباس عبد الله ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ووجه عمّه عبد الله بن علي لقتال مروان وأهل الشام، وقدمه على أبي عون وأصحابه؛ ووجه أخاه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن هُبيرة، وأقام أبو العباس بالكوفة حتى جاءته هزيمة مروان بالزاب. وأمضى عبدُ الله بن علي أبا عون في طلبه، وأقام على دمشق ومدائن الشام يأخذ بيعتها لأبي العباس.

وكان أبو سلمة الخلال. واسمه حفص بن سليان. يُدْعَى وزيرَ آل محمد، وكان أبو مسلم يدعى أمينَ آل محمد؛ فقتل أبو العباس أبا سلمة الخلال، واتهمه بحب بني فاطمة وأنه كان يحطِب (١) في حبالهم؛ وقتَل أبو جعفر أبا مسلم.

وكان أبو مسلم يقول لقواده إذا أخرجهم: لا تكلموا الناس إلا رمْزاً، ولا تلحظوهم إلا شزْراً (٢): لتمتلىء صدورُهم من هيبتكم.

<sup>(</sup>١) حطب في حبل فلان: أعانه ومال إلى رأيه وهواه.

<sup>(</sup>٢) شزراً: استهانة أو غضباً أو إعراضاً .

## مقتل زيد بن علي أيام هشام بن عبد الملك

كتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك: إن خالد بن عبد الله أودع زيد بن حسين بن علي بن أبي طالب مالاً كثيراً. فبعث هشام إلى زيد فقدم عليه فسأله عن ذلك فأنكر، فاستحلفه فحلف؛ فخلّى سبيله. وأقام عند هشام بعد ذلك سنة، ثم دخل عليه في بعض الأيام، فقال له هشام: بلغني أنك تحدّث نفسك بالخلافة ولا تصلح لها لأنك ابن أمة! قال: أما قولك إني أحدث نفسي بالخلافة، فلا يعلم الغيب إلا الله؛ وأما قولك إني ابن أمة فهذا إسماعيل عليلي ابن أمة، أخرج الله من صلبه القردة والخنازير خير البشر محمداً عليلي ، وإسحاق ابن حرة، أخرج الله من صلبه القردة والخنازير وعبدة الطاغوت (۱). وخرج زيد مغضباً، فقال زيد: ما أحَبَّ أحدٌ الحياة إلا ذلً! قال له الحاجب: لا يسمعُ هذا الكلام منك أحد. وخرج زيد حتى قدم الكوفة، فقال:

كذاكَ مَن يكرَهُ حرّ الجِلادْ (٢) تنكُبُهُ أَطرافُ مَرْوٍ حدد (٢) والموتُ حدَّمٌ في رقابِ العبادْ

شرّدُه الخسوفُ وأزْرَى بسه مُنْخرقُ الخُفيْنِ يشكو الوجَى قد كان في الموت له راحةً

ثم خرج بخراسان، فوجه يوسف بن عمر إليه الخيل وخرج في أثرهم حتى لقيه، فقاتله، فرُمي زيد في آخر النهار بنشابة من نحره فهات، فدفنه أصحابه في حمأة كانت قريبة منهم، وتتبّع أصحاب زيد، فانهزم من انهزم وقتل من قتل، ثم أتي يوسف فقيل له: إن زيداً دُفن في حمأة. فاستخرجه وبعث برأسه إلى هشام، ثم صلبه في سوق الكناسة (1)، فقال في ذلك أعور كلب، وكان مع يوسف في جيش أهل الشام:

<sup>(</sup>١) الطاغوت: الشيطان والساحر وكل ما عبد من دون الله .

<sup>(</sup>٢) الجلاد: جمع جليد: وهو الصابر على المكروه.

<sup>(</sup>٣) المرو: حجارة بيض رقاق.

<sup>(</sup> ٤ ) الكناسة: محلة بالكوفة.

نصبنا لكم زيْداً على جـذع نخلَة وما كان مهدِيٌّ على الجِذْع يُنصب

الشيباني قال: لما نزل عبد الله بن علي نهر أبي فُطْرُس (١) ، حضر الناس بابّه للإذن، وحضر اثنان وثمانون رجلاً من بني أمية، فخرج الآذن فقال: يا أهل خراسان، قوموا. فقاموا سماطين (٢) في مجلسه، ثم أذن لبني أمية فأخذت سيوفهم ودخلوا عليه. قال أبو محمد العبدي الشاعر: وخرج الحاجب فأدخلني فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: أنشدني قولك:

# وقفَ المُتَيَّمُ في رسوم دِيارِ

فأنشدته حتى انتهيت إلى قولي:

أمّا الدُّعاةُ إلى الجِنان فهاشِم وبنو أُميَّةً من دُعاةِ النَّارِ مَن كان يفخرُ بالمكارِمِ والعُلا فلها يتِمُّ المجددُ غير فخارِ

والغَمر بن يزيد بن عبد الملك جالس معه على المصلى، وبنو أمية على الكراسي فألقى إلي صرة حرير خضراء فيها خسمائة دينار، وقال: لك عندنا عشرة آلاف درهم وجارية وبرذون (٢) وغلام وتخت ثياب، قال: فوَفَى والله بذلك كله ثم أنشأ عبد الله بن على يقول:

حسِبتْ أُميَّةُ أَن سيَرْضَى هاشِم عنها ويذهَب زيْدُها وحُسيْنُها كَلِي وربِّ مُحَمَّدٍ وإلهٰ عِنى تُباحَ سُهولها وحزونها (٤)

ثم أخذ قلنسوته من رأسه فضرب بها الأرض، فأقبل أولئك الجند على بني أمية فخبطوهم بالسيوف والعمد، وقال الكلبي الذي كان بينهم وكان من أتباعهم: أيها الأمير، إني والله ما أنا منهم! فقال عبد الله بن على:

<sup>(</sup>١) نهر أبي فطرس: قرب الرملة بأرض فلسطين.

<sup>(</sup>٢) الساط: الصف.

<sup>(</sup>٣) البرذون: كل ما هو غير عربي من البغال والخيل.

<sup>(</sup>٤) الحزون: جمع الحزن: وهو ما غلظ من الأرض أو من خشنت معاملته من الناس.

ومُدخِلِ رأْسه لم يَدْعُهُ أحدٌ بين الفريقَيْنِ حتى لزَّهُ القرَن (١)

اضربوا عنقه! ثم أقبل على الغمر فقال: ما أحسب لك في الحياة بعد هؤلاء خيراً! فقال: أجل. قال: يا غلام، اضرب عنقه، فأقيم من المصلى فضرب عنقه، ثم أمر ببساط فطرح عليهم، ودعا بالطعام فجعل يأكل وأنين بعضهم تحت البساط.

وفي رواية أخرى، قال: لما قدم الغُمر بن يزيد بن عبد الملك على أبي العباس السفاح في ثمانين رجلاً من بني أمية، وُضعت لهم الكراسي، ووضعت لهم نمارق (٢) وأجلسوا عليها، وأجلس الغمرَ مع نفسه في المصلى، ثم أذن لشيعته فدخلوا، ودخل فيهم سُديف بن ميمون، وكان متوشحاً سيفاً، متنكباً قوساً، وكان طويلاً آدم (٣)، فقام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أيزعم الضُّلاَّلُ بما حبطت أعمالهم أنَّ غير آل محمد أولى بالخلافة؟ فلِمَ وبمَ أيها الناس؟ لكم الفضل بالصحابة، دون حق ذوي القرابة، الشركاء في النسب، الأكفاء في الحسب، الخاصة في الحياة، الوُفاة عند الوَفاة، مع ضرُّبهم على الأمر جاهلَكم، وإطعامِهم في اللأواء (٤) جائعَكم، فكم قصم الله بهم من جبار باغ، وفاسق ظالم، لم يُسمَع بمثل العباس، لم تخضع له أمّة بواجب حق، أبو رسول الله عَيْنِيُّ بعد أبيه، وجلدة ما بين عينيه، أمينُه ليلة العقبة، ورسوله إلى أهل مكة، وحاميه يوم حُنين، لا يَرُدُّ له رأيا، ولا يخالِفُ له قسَماً؛ إنكـم والله معاشرَ قريش ما اخترتم لأنفسكم من حيث ما اختاره الله لكـم، تَيْميٌّ مرة، وعديّ مرة، وكنتم بين ظهرانَيْ قوم قد آثروا العاجل على الآجل، والفانيَ على الباقي، وجعلوا الصدقات في الشهوات، والفيءَ في اللذات والغناء. والمغانم في المحارم، إذا ذُكِّروا بالله لم يَذكروا، وإذا قُدِّموا بالحق أدبروا، فذلك زمانهم، وبذلك كان يعمل سلطانهم.

<sup>(</sup>١) القرن: الحبل يقرن به البعير .

<sup>(</sup> ٢ ) النارق: جمع نمرق: وهي الوسادة الصغيرة يتكأ عليها .

<sup>(</sup>٣) آدم: الذي اشتدت سمرته.

<sup>(</sup>٤) اللأواء: ضيق المعيشة، أو شدة المرض.

فلما كان الغد أذن لهم فدخلوا، ودخل فيهم شبل، فلما جلسوا قام شبل فاستأذن في الإنشاد، فأذن له، فأنشد:

أصْبحَ المُلكُ ثابتَ الآساسِ طلَبوا وثر هاشمِ فلَقُوها لا تُقِيلن عبد شمس عثاراً لقد غاظني وغاظ سوائِي وقدا مصرع الحسين وزيداً وقتيلا بجوْف حَرّانَ أضْحَى نعمْ شبلُ الهراش صوْلاك شبلٌ نعمْ شبلُ الهراش صوْلاك شبلٌ

بالبَهاليل من بني العبَّاس (۱) بعد ميْل من الزمان ويَساس واقطَعَنْ كلَّ نَخلة وغِراس (۲) قربُهم من منابر وكراسي وقتيلا بجانِب المِهْراس (۲) تعْجل الطَّير حوْله في الكنَاس (۱) لو نَجا من حبائِل الإفلاس

ثم قام وقاموا، ثم أذن لهم بعدُ، فدخلوا ودخل الشيعة، فلم جلسوا قام. سديف بن ميمون، فأنشد:

قد أُتتكَ الوُفودُ من عبد شمس غفرة أيَّها الخليفة لا عن غفرت لا يغرَّنْك ما تَرى من رجال فضع السيف وآرفع السوْط حتى

مستعدّين يُوجِعون المَطيَّا (٥) طاعة بل تَخَوَّفوا المَشْرَفِيَّا (١) إن تَحستَ الضَّلوعِ داءً دَويَّا لا تَرى فوقَ ظهْرها أُمَويَّا

ثم قام خلف بن خليفة الأقطع فأنشد:

إِنْ تَجاوِزْ فقدْ قدرْتَ عليهمْ أَو تُعاقِبْ فلمْ تعاقبْ بَريًا أَو تَعاتبْهم مامِريًا أَو تعاتبْهم مُ على رقبة الديدون فقدْ كان دِينُهم سامِريًا

<sup>(</sup>١) البهاليل: جمع بهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخير . المرح الضحّاك .

<sup>(</sup> ٢ ) العثار: الشر، وما عثر عليه .

<sup>(</sup>٣) المهراس: ماء بجبل أحد عنده دفن حمزة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الكناس: مولج في الشجر يأوي إليه الظبي ليستتر .

أ (٥) المطيّ: كل ما يمتطى من الدواب.

<sup>(</sup>٦) المشرفي: سيف يجلب من المشارف منسوب إليها.

فالتفت أبو العباس إلى الغمر فقال: كيف ترى هذا الشعر؟ قال: والله إنّ هذا لشاعر، ولقد قال شاعرنا ما هو أشعر من هذا. قال: وما قال؟ فأنشده:

شَمْسُ العداوةِ حتى يُسْتقادَ لهمْ وأعظم الناسِ أحلاماً إذا قدروا

فشرق وجه أبي العباس بالدم وقال: كذبت يا بن اللخناء (١)! إني لأرى الخيلاء في رأسك بعد! ثم قاموا، وأمر بهم فدُفعوا إلى الشيعة فاقتسموهم فضربوا أعناقهم، ثم جرّوا بأرجلهم حتى ألقوهم في الصحراء بالأنبار وعليهم سراويلات الوشي، فوقف عليهم سديف مع الشيعة، وقال:

طَمِعَتْ أُميَّة أَنْ سَيَـرْضَى هاشمٌ عنها ويَذْهَب زيـدُها وحُسيْنُها كَــلا وربِّ محمـــدٍ وإلهــــهِ حتى يُبـاد كَفـورُهــا وخَئــونها

وكان أشدّ الناس على بني أمية عبد الله بن عليّ، وأحنّهم عليهم سليمان بن علي، وهو الذي كان يسميه أبو مسلم: كنفَ الأمان! وكان يجير كلّ من استجار به.

وكتب إلى أبي العباس:

يا أمير المؤمنين، إنا لم نحارب بني أمية على أرحامهم، وإنما حاربناهم على عقوقهم، وقد دفت إليَّ منهم دافّة (٢) لم يشهروا سلاحاً ولم يكثروا جمعاً، فأحب أن تكتب لهم منشور أمان.

فكتب لهم منشور أمان وأنفذه إليهم، فهات سليان بن علي وعنده بضع وثمانون حرمة لبني أمية .

خلفاء بني أمية بالأندلس عبد الرحن بن معاوية بن هشام

أوّل خلفاء الأندلس من بني أمية: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ولِيَ الملْك يوم الجمعة لعشر خلون من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين ومائة، وهو ابن

<sup>(</sup>١) اللخناء: المرأة التي نتنت أرفاغها .

<sup>. (</sup>٢) الدَّامة: الجاعة من الناس تقبل من بلد الى بلد .

ثمان وعشرين سنة. وتوفي في عشرة من جمادي الأولى سنة اثنتين وسبعين ومائة، فكان ملكه اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر، وكان يقال له صقر قريش، وذلك أنّ أبا جعفر المنصور قال لأصحابه: أخبروني عن صقر قريش من هو؟ قالوا: أمير المؤمنين الذي راض الملك، وسكَّن الزلازل، وحسم الأدواء، وأباد الأعداء. قال: ما صنعتم شيئاً . قالوا : فمعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملك بن مروان . قال : ولا هذا . قالوا : فمَنْ يا أمير المؤمنين؟ قال : عبد الرحمن بن معاوية ، الذي عبر البحر ، وقطع القفر، ودخل بلداً أعجمياً مفرداً. فمصَّر الأمصار، وجند الأجناد، ودوَّن الدواوين، وأقام ملكاً بعد انقطاعه، بحسن تدبيره، وشدة شكيمته (١)، إنّ معاوية نهض بمركب حمله عليه عُمر وعثمان وذللا له صعبه، وعبد الملك ببيعة تقدّم له عقدها، وأمير المؤمنين بطلب عشيرته واجتماع شيعته، وعبد الرحمن منفرد بنفسه، مؤيد برأيه، مستصحب لعزمه.

وقالوا لما توطد ملك عبد الرخمن بن معاوية عمل هذه الأبيات وأخرجها إلى وزرائه فاستغربت من قوله إذ صدقها فعله ، وهي :

ما حقُّ مَـن قــام ذا آمتعــاض فَبَدَّ ملْكاً وساد عِدرّاً ومنبَراً للخطاب فصلا (٢) فجـازَ قَفْـراً وشَــقَّ بَحْــراً وجنَّــــد الجُنْــــــدَ حين أوْدَى ثم دعــــا أهلــــه جميعــــــأ فجاء هذا طريد جروع فحَـلَّ أَمْناً ونال شِبْعاً ألم يكن حسقٌ ذا على ذا

مُنتَضِيَ الشَّفْرِتيْنِ نَصْلا مُســـاميـــــاً لُجَّــــةً ومَحْلا (٣) ومصَّــر المصرّ حين أجْلي (١) حيثُ آنتأوا أنْ هلمَّ أهلا (٥) شريد سيف أبيد قثلا وحساز مسالا وضم شملا أَوْجَبَ مِن مُنعِم وموْلى ؟

<sup>(</sup>١) شدة الشكيمة: الأنف والإباء.

<sup>(</sup>٣) اللَّجة: معظم البحر وتردد أمواجه . (٢) بزّ: غلب.

<sup>(</sup>٤) أودى: هلك. (٥) انتأوا: بعدوا.

وكتب أمية بن يزيد عنه كتاباً إلى بعض عماله يستقصره فيما فرّط فيه من عمله، فأكثر وأطال الكتاب، فلما لحظه عبد الرحمن أمر بقطعه (١)، وكتب:

أمّا بعد، فإن يكن التقصير لك مقدّماً يعدّ الاكتفاء أن يكون لك مؤخراً، وقد علمت بما تقدّمت، فاعتمد على أيها أحببت.

وكان ثار عليه ثائر بغربيّ بلدة (٢) ، فغزاه به وأسره ، فبينا هو منصرف وقد حُمل الثائر على بغل مكبولاً ، نظر إليه عبد الرحمن بن معاوية وتحته فرس له ، فقنّع (٦) رأسه بالقناة ، وقال: يا بغل ، ماذا تحمل من الشقاق والنفاق! قال الثائر: يا فرس ، ماذا تحمل من العفو والرحمة! فقال له عبد الرحمن: والله لا تذوق موتاً على يدى أبداً .

#### هشام بن عبد الرحمن

ثم ولى هشام بن عبد الرحمن لسبع خلون من جمادي الآخرة سنة اثنتين وسبعين ومائة. ومائة. ومائة. وكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهر. ومات وهو ابن إحدى وثلاثين سنة.

وهو أحسن الناس وجهاً ، وأشرفهم نفساً ، الكامل المروءة ، الحاكم بالكتاب والسنة ، الذي أخذ الزكاة على حلها ، ووضعها في حقها ، لم يُعرف منه هفوة في حداثته ، ولا زلة في أيام صباه ، ورآه يوماً أبوه وهو مقبل ممتليء شباباً فأعجبه فقال : يا ليت نساء بني هاشم أبصرنه حتى يَعُدْنَ فوارك (1) .

وكان هشام يصر الصُّرر بالأموال في ليالي المطر والظُّلمة، ويبعث بها إلى المساجد فيُعطى مَن وُجد فيها؛ يريد بذلك عهارة المساجد.

<sup>(</sup>١) قطعه: يريد تمزيقه . (٢) بلدة: مدينة بالأندلس .

<sup>(</sup>٣) أي غشاه بها .

<sup>(</sup> ٤ ) فوارك: جمع فارك: وهي المرأة تبغض زوجها .

وأوصى رجل في زمن هشام بمال في فك سبيَّة من أرض العدو، فطُلبت فلم توجد، احتراساً منه للثغر؛ واستنقاذاً لأهل السبي.

## الحكم بن هشام

ثم ولي الخلافة الحكم بن هشام في صفر سنة ثمانين ومائة؛ وكانت ولايته ستا وعشرين سنة وإحدى عشر شهرا. ومات يوم الخميس لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ست ومائتين وهو ابن اثنتين وخسين سنة.

وكانت فيه بطالة إلا أنه كان شجاع النفس، باسط الكف، عظم العفة متخيراً لأهل عمله ولأحكام رعيته، أورع من يقدر عليه وأفضلهم، فيسلطهم على نفسه، فضلا عن ولده وسائر خاصته.

وكان له قاض قد كفاه أمور رعيته، بفضله وعدله وورعه وزهده، فمرض مرضا شديداً، واغتم له الحكم غما شديداً؛ فذكر يزيدُ فتاه: أنه أرق يوما وليلة وبعد عنه نومه وجعل يتململ على فراشه، فقلت: أصلح الله الأمير، إني أراك متململا وقد زال النوم عنك، فلم أدر ما عرض لك! قال: ويحك، إني سمعت نائحة هذه الليلة، وقاضينا مريض، فما أراه إلا قد قضى نحبه، وأين لنا بمثله؟ ومن يقوم للرعية مقامه؟ ثم إن القاضي مات، واستقضى الحكم بعده سعيد بن بشير؛ فكان أقصد الناس إلى الحق، وآخذهم بعدل، وأبعدهم من هوى، وأنقذهم لحكم:

رفع إليه رجل من أهل كورة جيان أن عاملاً للحكم اغتصبه جارية وعمل في تصييرها إلى الحكم، فوقعت من قلبه كل موقع، وأن الرجل أثبت أمره عند القاضي، وأتاه ببينة (١) يشهدون على معرفة ما تظلم منه، وعلى عين الجارية ومعرفتهم بها، وأوجب البينة أن تحضر الجارية؛ فاستأذن القاضي على الحكم، فأذن له فلما دخل عليه قال: إنه لا يتم عدل في العامة دون إفاضته في الخاصة. وحكى له أمر الجارية،

<sup>(</sup> ١ ) البيَّنة: الحجة الواضحة، وقد يريد الشهود.

وخيرًه في إبرازها إليه، أو عزله عن القضاء! فقال له: ألا أدعوك إلى خير من ذلك؟ تبتاع الجارية من صاحبها بأنفس ثمن وأبلغ ما يسأله فيها. فقال: إن الشهود قد شخصوا من كروة جيان يطلبون الحق في مظانه (۱) فلما صاروا ببابك تصرفهم دون إنقاذ الحق لأهله! ولعل قائلا أن يقول: باع ما يملك بيع مُقْتَسَر على أمره. فلما رأى عزمه أمر بإخراج الجارية من قصره، وشهد الشهود على عينها، وقضى بها لصاحبها.

وكان سعيد بن بشير القاضي إذا خرج إلى المسجد أو جلس في مجلس الحكم، جلس في رداء معصفر (٢) وشعر مفرق إلى شحمة أذنيه؛ فإذا طُلب ما عنده وُجد أورع الناس وأفضلَهم.

وكانت للحكم ألف فرس مربوطة بباب قصره على جانب النهر، عليها عشرة عرفاء، تحت يد كل عريف منها مائة فرس لا تندب ولا تبرح، فإذا بلغه عن ثائر في طرف من أطرافه عاجله قبل استحكام أمره، فلا يشعر حتى يُحاط به.

وأتاه الخبر: أن جابر بن لبيد يحاصر جيان وهو يلعب بالصولجان في الجسر، فدعا بعريف من أولئك فأشار إليه أن يخرج من تحت يده إلى جابر بن لبيد، ثم فعل مثل ذلك بأصحابه من العرفاء، فلم يشعر ابن لبيد حتى تساقطوا عليه متساوين، فلما رأى ذلك عدوه سُقِط في أيديهم وظنوا أن الدنيا قد حشرت لديهم، فولوا مدبرين.

وقال الحكم يوم الهيجاء بعد وقعة الرَّبض:

وقِدْما رأيتُ الشَّعْبَ مُذْ كُنْتُ يافِعا أَبادِرُها مُسْتَنْضِيَ السيفِ دارعا كأقحاف شَرْيان الهبيدِ لوامعا (٣)

رأيْتُ صُدُوعَ الأرضِ بالسيَّفِ راقِعاً فسائِل ثُغُوري هل بها اليوم ثغرةً وشافِه على أرض القضاء جماجهاً

<sup>(</sup>١) المظانّ: المواقع التي ينشد فيها الباحث طلبته. والمظان: جمع مظنة؛ وهي الموضع الذي يُظن كون الشيء فه.

<sup>(</sup>٢) المعصفر: الذي صبغ بالعُصفر.

<sup>(</sup>٣) شريان الهبيد: شجر الحنظل.

تُنَبِّنُكَ أَنِي لَم أَكِن عِن قراعهم بِوان وأني كنت بالسيف قارعا (١) ولما تساقيْنَا سِجالَ حُروبِنا سَقَيْتُهم سُمَّا مِنَ الموتِ ناقعا (١) وهل زِدْتُ أَن وَفْيتُهُمْ صاع قرْضِهِمْ فوافوا منايا قدرت ومصارعا

قال عثمان بن المثنى المؤدب: قدم علينا عباس بن ناصح من الجزيرة أيام الأمير عبد الرحن بن الحكم، فاستنشدني شعر الحكم، فأنشدته، فلما انتهيت إلى قوله:

# وهل زدتُ أن وفَّيْتُهُم صاعَ قرضِهِمْ

قال: لو جُوثِيَ الحَكم في حكومة لأهل الربض لقام بعذره هذا البيت.

## عبد الوحمن بن الحكم

ثم وَلِيَ بعده عبد الرحمن بن الحكم، أندى الناس كفا، وأكرمهم عطفاً، وأوسعهم فضلا، في ذي الحجة سنة ست ومائتين: فملك إحدى وثلاثين سنة وخمسة أشهر، ومات ليلة الخميس لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وهو ابن اثنتين وستين سنة.

وكتب إليه بعض رعماله، يسأله عملا رفيعا لم يكن من شاكلته؛ فوقَّع في أسفل كتابه:

من لم يُصِبْ وجْهَ مَطلبِهِ، كان الحِرْمانُ أَوْلَى بهِ .

#### محد بن عبد الرحن

ثم ولي الملك محمد بن عبد الرحمن، يوم الخميس لثلاث [خلون] من شهر ربيع الأخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين، فملك أربعا وثلاثين سنة، وتوفي يوم الجمعة مستهلً ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وهو ابن سبع وستين سنة.

<sup>(</sup>١) وان : متقاعس . (٢) السجال: جمع السَّجل: وهو الضرع العظيم ، أو النصيب من الشيء .

وكتب عبد الرحمن بن الشمر إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن في حياة أبيه عبد الرحمن \_ وكان يتجنب الوقوف ببابه مخافة نصر الفتى \_ فلما مات نصر كتب ابن الشمر هذه الأبيات إلى محمد يقول فيها:

لئِن غابَ وجهي عنـكَ إنّ مـودَّتي وما عاقنِي إلا عــدَوٌّ مسلَّـطٌ ولم يستَطل إلا بكم وبعرزًكم فمَكنْتُمُوه فاستطالَ عليكُمُ كذلك كلبُ السّوء إن يشبع انبرى فَجَمَّع إخواناً لُصُوصاً أراذِلا رأى بالمِين آللهِ سُقْماً فغسرته فنحْمَدُ رباً سرّنا بهلاك أَرَادَ يكيدُ الله نصْـرٌ فكادَهُ بكي الكُفْرُ والشَّطانُ نصراً فأعولا وكانت له في كـلِّ شهْـرِ جبـايــةٌ فهل حائِطُ الإسلام يوماً يُسومهم ويُنْهبُنا أَمْوالهم وهُـو فـاعــلّ ألا أيُّها النَّاسُ آسْمعوا قولَ ناصح محمَّدُ نُورٌ يُستضاءُ بوجْهه فكونوا له مثلَ البنينَ يكَـن لكُـمْ فيا بن أمن آلله لا زلت سالماً ألستَ المرجّعي من أمية والذي

لشاهِدَةٌ في كلِّ يوم تسلِّمُ يُذلُّ ويقصِي من يشاءُ ويُرغِم ولا ينبَغى أن يُمنَحَ العِـرْ مجرم وكادت بنا نِيرانُـهُ تَتضَـرًم لمشبعه مُستشلياً يتَرمْرَم (١) ومنَّاهم أن يقْتُلُونا ويغْنَمُوا ولم يك يدري أنَّه يتقدم فها زال بالإحسان والطَّول ينْعِمُ ولله كيد يغلب الكيد، مُبرَم كما ضحكَتْ شوقاً إلىه جَهَنَّم جباية آلاف تُعَـدُ وتخَّتَــمُ بَمَا آجْتَرَمُوا يوماً عليه وأَقْدَموا (٢) فإني أرى الدُّنيا له تتبسم حَريص علَيكُمْ مُشْفِق وتفَهَّموا وسيْفٌ بكفِّ ٱللهِ ماض مُصَمَّ أباً حَدِباً في الرحْم بل هو أَرْحَم (٣) مُعاقى فإنا ما سَلَمتَ سنَسْلَم له المجدُ منها الأتلدُ المتقدِّمُ (٤)

<sup>(</sup>١) مستشليا: غاضباً. ويترمرم: يتحرك.

<sup>(</sup>٢) اجترم: ارتكب جرماً .

<sup>(</sup>٣) الرحم؛ الرقة والتعطف. (٤) الأتلد: القديم.

وأنت لأهل الخيْس روْحٌ ورْحمةً نعَم، ولأهل الشَّرِّ صابّ وعلْقـمُ (١)

وحدث بقي بن مخلد الفقيه قال: ما كلمت أحداً من الملوك أكمل عقلا، ولا أبلغ لفظاً من الأمير محمد؛ دخلت عليه يوما في مجلس خلافته فافتتح الكلام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي على النبي على النبي ماثره ومناقبه، بأفصح لسان، وأبين بيان، واحد منهم بحليته ونعته ووصفه، وذكره مآثره ومناقبه، بأفصح لسان، وأبين بيان، حتى انتهى إلى نفسه فسكت.

وخرج الأمير محمد يوما متنزها إلى الرصافة ومعه هاشم بن عبد العزيز، فكان بها صدر نهاره على لذَّاته، فلما أمسى واختلط الظلام رجع منصرفا إلى القصر وبه اختلاط؛ فأخبرني من سمعه وهاشم يقول له: يا سيدي يا بن الخلائف، ما أطيب الدنيا لولا، قال له: لولا ماذا ؟ قال: لولا الموت! قال له: يا بن اللخناء لحنت (٢) في كلامك؛ وهل مَلكنا هذا الملك الذي نحن فيه إلا بالموت، ولولا الموت ما ملكناه أبدا.

وكان الأمير محمد غزّاء لأهل الشرك والخلاف، وربما أوغل في بلاد العدوّ الستة الأشهر أو أكثر، يحرق وينسف، وله في العدوّ وقيعة وادي سليط، وهي من أمهات الوقائع؛ لم يعرف مثلها في الأندلس قبلها، وفيها يقول عباس بن فرناس، وشعره يكفينا من صفتها:

ومختلف الأصوات مُؤتلف الزَّحْف إذا أومضَتْ فيه الصَّوارمُ خِلْتَها كَانَ ذُرَى الأعلام في سَيَلانِه

لهُوم الفَلا عَبْل القبائل مُلْتف (٢) بُروقاً تَراءَى في الجَهام وتَستْخفِي (٤) فراقد يم قد عجزن عن القذف (٥)

<sup>(</sup>١) الصاب: شجر مر له عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة.

<sup>(</sup>٣) لحن في كلامه: أخطأ الاعراب وخالف وجه الصواب في النحو.

<sup>(</sup>٣) لهمه: ابتلعه بمره.

<sup>(</sup>٤) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه .

<sup>(</sup> ٥ ) فراقد: جمع فرقد: وهو النجمالقريب منالقطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ولذا يهتدى به .

حِجَى مَلِكُ نَجْدٍ شَائِلُهُ عَفَّ إِذَا وُصِفَ الْأَملاكُ جَلَّ عن الوصف وقد نقضَ الإصباح عَقْد عُرَى السَجْف (۱) على النفر العُبْدان والعُصْبة الغلف (۲) كما آجتمع الجُعْلان للبَعْر في قَفِّ (۲) فولَوْا على أعقاب مهزومة كُشْف (٤) فولَوْا على أعقاب مهزومة كُشْف (٤) شواهين جادْت للغرانيق بالسَّيْف (٥) إلى الجبل المشحون صفاً على صفِّ الى الجبل المشحون صفاً على صفِّ أرى الموتَ قُدّامي وتحتي ومن خلفي وألفاً وألفاً بعد ألفٍ إلى ألفِ وألفاً وألفاً بعد ألفٍ إلى ألفِ فأعْرق فيه أو تدأداً من جرْف (١)

وإنْ طحنت أركانه كان قُطبُها سمي ختام الأنبياء محد سمي ختام الأنبياء محد فمن أجله يوم الثلاثاء غدوة بكى جبلا وادي سليط فأعولا دعاهم صريخ الحيْن فاجتمعوا له فلم كان إلا أنْ رماهم ببعضها كأنَّ مساعير الموالي عليه بنفسي تنانير الوغى حين صمَمَت بنفسي تنانير الوغى حين صمَمَت يقول آبن بُليوس لموسى وقدْ وَنَى يقول آبن بُليوس لموسى وقدْ وَنَى سوى من طواه النهر في مُسْتلجّه سوى من طواه النهر في مُسْتلجّه

#### المنذر بن محد

ثم ولي المنذر بن محمد، يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ومات يوم السبت في غزاة له على بُبَشتر (۱) لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة خمس وسبعين ومائتين، وهو ابن ست وأربعين سنة.

وكان أشد الناس شكيمة ، وأمضاهم عزيمة ؛ ولما ولي الملك بعث إليه أهل طليطلة بجبايتهم كاملة ، فردها عليهم وقال: استعينوا بها في حربكم ، فأنا سائر إليكم إن شاء الله

<sup>(1)</sup> السجف: أحد السترين المقرونين بينهما فرجة.

<sup>(</sup>٢) الغلف: جمع أغلف، وهو الذي لا يعي.

<sup>(</sup>٣) الجعل: الدويبة. والقفّ: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٤) الكشف: المهزومون في الحرب.

<sup>(</sup>٥) الشواهين: من سباع الطير . والغرنوق: طير أبيض من طير الماء .

<sup>(</sup>٦) تدأدأ: تدحرج.

<sup>(</sup>٧) ببشتر : حصن بالأندلس بينه وبين قرطبة ثلاثون فرسخاً .

ثم غزا إلى المارق الموتر عمرو بن حفصون، وهو بحصن قامرة فأحدق به بخيله ورجله، فلم يجد الفاسق منفذا ولا متنفّساً، فأعمل الحيلة، ولاذ بالمكر والخديعة، وأظهر الإنابة والإجابة، وأن يكون من مستوطني قرطبة بأهله وولده، وسأل إلحاق أولاده في الموالي: فأجابه الأمير إلى كل ما سأل، وكتب له الأمانات، وقطعت لأولاده الثياب، وخُرزت له الخفاف؛ ثم سأل مائة بغل يحمل عليها ماله ومتاعه إلى قرطبة، فأمر الأمير بها، وطلبت البغال ومضت إلى ببشتر وعليها عشرة من العرفاء، وانحل العسكر عن الحصن بعض الانحلال، وعكف القاضي وجماعة من الفقهاء على وانحل العسكر عن الحصن بعض الانحلال، وعكف القاضي وجماعة من الفقهاء على العرفاء بالبغال، فقتلهم وأخذ البغال، وعاد إلى سيرته الأولى؛ فعقد المنذر على نفسه عقدا أن لا أعطاه صلحاً ولا عهداً إلا أن يُلقى بيده، وينزل على عهده وحكمه، ثم غزاه الغزاة التي توفى فيها، فأمر بالبنيان والسكنى عليه. وأن يرد سوق قرطبة عليه؛ فعاجله أجله عن ذلك.

### عبدالله بن محمد

ثم تولى عبد الله بن محمد التقي النقي العابد الزاهد، التالي لكتاب الله، والقائم بحدود الله، يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة خمس وسبعين ومائتين فبنى الساباط (١)، وخرج إلى الجامع والتزم الصلاة إلى جانب المنبر حتى أتاه أجله رحمه الله يوم الثلاثاء لليلة بقيت من صفر سنة ثلثائة.

وكانت له غزوات، منها غزاة بلى، التي أنست كل غزاة تقدمتها، وذلك أن المرثد ابن حفصون ألّب عليه كور الأندلس، فنزل حصن بلى (٢)، وخرج إليه الأمير عبد الله بن محمد في أربعة عشر ألفاً من أهل قرطبة خاصة، وأربعة آلاف من حشمه ومواليه؛ فبرز إليه الفاسق وقد كردس كراديسه (٢) في سفح الجبل، وناهضه الأمير

<sup>(</sup>١) الساباط: طريق مسقوف. (٢) بلي: ناحية بالأندلس.

<sup>(</sup>٣) الكراديس: جمع الكردوس: وهو كل عظم نام ضخم، وكل عظمين التقيا في مفصل.

عبدالله بجمهور عسكره، فلم يكن لهم فيه إلا صدمة صادقة، أزالوهم بها عن عسكرهم، فلم يقدروا أن يتراجعوا إليه؛ ونظر الفاسق إلى معسكر عبدالله الأمير، فإذا بمدد مقبل مثل الليل، في انحدار السيل. لا ينقطع؛ فخشعت نفسه، وعطف إلى الحصن يظهر إخراج من بقي فيه، فثلم (۱) ثلمة وخرج منها في خسة معه، وقد طار بهم جناح الفرار؛ فلما انتهى ذلك إلى أهل عسكره، ولوا مدبرين لا يلوي أحد على أحد، فعملت الرماح على أكتافهم، والسيوف في طلى (۲) أعناقهم، حتى أفنوهم أو كادوا، وكان منهم جماعة قد افترقوا في عسكر الأمير عبدالله، فقعد الأمير في المظلة وأمر بالتقاطهم، وأن لا يمر أحد على أحد منهم إلا قتله. فقتل منهم ألف رجل صبراً بن يدى الأمير.

### عبد الرحن بن محد أمير المؤمنين

ثم ولي الملك القمر الأزهر، الأسد الغضنفر، الميمون النقيبة، (") المحمود الضريبة، سيد الخلفاء، وأنجب النجباء، عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين، صبيحة هلال ربيع الأول سنة ثلثمائة، فقلت فيه:

بداً الهلالُ جديداً والملكُ غضَّ جديد يا نعمة آلله زيدي ما كان فيه مريد

وهي عدة أبيات، فتولى الملك وهي جمرة تحتدم، ونار تضطرم، وشقاق ونفاق، فأخمد نيرانها، وسكن زلزالها، وافتتحها عَوْداً كها افتتحها بدءًا سميَّه عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله.

وقد قلت وقيل في غزواته كلها أشعار قد جالت في الأمصار، وشردت في البلدان، حتى أتهمت وأنجدت وأعرقت، ولولا أن الناس متكتفون بما في أيديهم منها

<sup>(</sup>١) ثلم: الشيء: صارت فيه ثلمة؛ والثلمة: الشق.

<sup>(</sup>٢) الطلي: جمع طلاةٍ: العنق أو صفحته.

<sup>(</sup>٣) النقيبة: سجية الرجل وطبيعته.

لأعدنا ذكرَها أو ذكر بعضها، ولكنا سنذكر ما سبق إلينا من مناقبه التي لم يتقدمه اليها متقدّم ولا أخت لها ولا نظير. فمن ذلك أول غزاة غزاها، وهي الغزاة المعروفة بغزاة المنتلون، افتتح بها سبعين حصناً، كلَّ حصن منها قد نكبت عنه الطوائف، وأعيا على الخلائف، وفيها أقول:

قد أوْضح الله للإسلام منهاجا وقد تَزيّنت الدُّنا لساكنها ما بن الخلائف أنّ المُزْن لو علمتْ والحربُ لو علمتْ بأساً تصولُ به مات النَّفاقُ وأعطَى الكفْرُ ذِمَّتَـه وأصبح النصر معْقوداً بألوية أَدخَلْت في قبَّةِ الإسلام مارقةً بجحْفل تشرق الأرض الفضاء به يقودُه البدرُ يَسرى في كواكبه تَـروقُ فيـه بُـروقُ الموت لامعـةً غادَرْت في عَقْوَتَىْ جيَّان ملْحَمةً في نصف شهْر تركْتَ الأرضَ ساكنةً وجدْت في الخَبر المأثبور مُنْصلتا تُمْلا بك الأرضُ عدالا مثل ما مُلئتْ يا بدر ظُلمْتها، يا شَمسَ صُبْحتها

والناس قد دخلوا في الدِّين أفواجا كأنما ألبَست وشياً وديباجا نَداك ما كان منها الما عُ ثَجَّا جا (١) ما هيَّجَت من حُميّاك الذي اهتاجا (٢) وذلَّت الخيْلُ إلجاماً وإسراجا تطوي المراحلَ تَهجيراً وإدْلاجا (٢) أُخرَجْتَها من ديار الشِّرْك إخراجـا (٤) كالبحر يَقْذِف بالأمواج أمواجا عرَّمْرَماً كسوادِ الليـل رَجْـراجُـا ويسمعونَ به للرَّعد أهْزاجا أبكيْت منها بأرض الشَّرْكِ أعلاجاً (٦) مِن بعدِ ما كان فيها الجوْر قد ماجا مِنَ الخلائفِ خـرّاجـاً وولاَّجـا (٧) جوْراً وتوضِحُ لِلمعروفِ مِنهاجًا يا ليْثَ حوْمتِها إنْ هائجٌ هاجـا (^)

<sup>(</sup>١) التّجاج: الشديد الانصباب. (٢) الحميا: شدة الغضب.

<sup>(</sup>٣) الإدلاج: السير من أول الليل. والإدَّلاج: السير من آخره.

<sup>(2)</sup> المارقة: الخوارج. (٥) الرجراج: المهتز المضطرب.

<sup>(</sup>٦) العقوة: ما حول الدار والمحلة وجيّان مدينة لها كورة واسعة بالاندلس.

<sup>(</sup>٧) ولج الشيء: دخل فيه والولاّج: كثير الولوج.

<sup>(</sup>٨) الحومة: من البحر والماء والرمل وغيرها . معظمه والحومة من القتال: أشد موضع فيه .

إِنَّ الخلافةَ لَن تَرضَى ولا رضيَت ْ حتى عقَدْت لها في رأْسِك التَّاجِا ولم يكن مثل هذه الغزاة لملك من الملوك في الجاهلية والإسلام.

وله غزاة مارشن (١) التي كانت أخت بدر وحنين، وقد ذكرناها على وجهها في الأرجوزة التي نظمتها في مغازيه كلها من سنة إحدى وثلثهائة إلى سنة اثنتين وعشرين وثلثائة، وأوقفناها.

ومن مناقبه أن الملوك لم تزل تبني على أقدارها ، ويُقضى عليها بآثارها ، وأنه بنى في المدة القليلة ما لم تبن الخلفاء في المدة الطويلة، نعم: لم يبق في القصر الذي فيه مصانع أجداده ومعالم أوليته بنَيَّة (٢) إلا وله فيها أثر محدث، إمِّا تزييد أو تجديد .

ومن مناقبه أنه أول من سُمى أمير المؤمنين من خلفاء بني أمية بالأندلس.

ومن مناقبه التي لا أخت لها ولا نظير، ما أعجز فيه من بعده، وفات فيه من قبله، من الجود الذي لم يُعرف لأحد من أجواد الجاهلية والإسلام إلا له؛ وقد ذكرت ذلك في شعرى الذي أقول فيه:

يـا بنَ الخلائـف والعُلا للمُعتَلـــي نَوَّهْتَ بِالخُلفاءِ بِـل أَخْمَلْتَهُمْ أَذْكَرْت بل أنسَيْتَ ما ذكر الأَللُ وأتيْتَ آخرَهُم وشأوك فائت للآخ ريسن ومُدرك للأوّل أَلآنَ سُمِّيت الخلافةُ باسْمها تأبى فعالُك أن تقر لآخر وهذه الأرجوزة التي ذكرت جميع مغازيه وما فتح الله عليه فيها في كل غزاة،

والجودُ يُعـرفُ فضلـهُ لِلمُفضـل حتى كأنّ نبيلَهُ م لم ينْبُل منْ فعلهم فكأنه لم يُفْعلل كالبدر يُقْرَنُ بالسِّماك الأعرل (٢) منهُمْ وَجُودُك أَن يُكُونَ لأُوَّل

وهى:

<sup>(</sup>١) مارشن: من أعمال جيّان.

<sup>(</sup>٢) البنية: كل ما يبنى.

<sup>(</sup>٣) الساك: أحد النجمين النيرين أحدهما في الشهال والآخر في الجنوب.

ولم تكن تُدركه الأبصارُ فها لـــهُ نـــدٌّ ولا شبيـــهُ وعــــالم بخلْقِـــــه بصير وآخِـــرِ ليس لـــــه انتِهــــــاءُ وعـزَّ أن يكـونَ شي لا مِثْلــه أو يَحوياهُ الوهْمُ والظُّنونُ والعقل والأبينة الصَّحيحة (١) في الأوجُهِ الغامضةِ اللَّطائف أثبت من معرفة العيان حَمْداً جــزيلاً وعلى آلائـــهُ وبعد شكر المبديء المعيد ومَن تَحلَّى بالنَّدى والْباس وشرَّد الفتنــةَ والشَّقـــاقـــا وفتنة مثـل غُثـاء السَّيـل (٣) ذاك الأعرُّ من بني مروان سيْفاً يسيلُ الموتُ من ظُباتـه (٤) فأصبحا نديّب في الجمال والدّين والدنّيا على عينه وأنقطع التشغيب والفساد واستفحلَ النكَّـاث والْمَرَّاقُ (٥)

سُبحان مْنَ لم تَحوهِ أقطارُ ومَنَّ عنَت لـوجهـهِ ٱلـوُجـوهُ سُبحانه مِن خالِق قدير وأوّل ليس له ابتداء أوسَعَنــا إحســـانَـــه وفضْلَــهُ وجـلَّ أن تُـدركــه العيــونُ لَكنَّهُ يُدرَكُ بِالقريحَهُ وهـذه مـن أثبّت المعـارف معرفة العقل من الإنسان فالحمد لله على نعمائسة وبعــد حَمــدِ ٱلله والتَّمجيـــــد أقولُ في أيام خيْر الناس ومَـن أبـادَ الكُفْـرَ والنَّفـاقــاً ونحنُ في حنــادِس كــالليــــل حتى تَـولَـى عـابـدُ الرَّحْمٰـن مُؤيِّدٌ حكِّمَ في عُداته وصبَّحَ المُلْكَ مع الهِلال وآحتمـلَ التَقْـويَ على جبينـه قَدْ أَشرقت بنوره البلاَدُ هـذا على حينَ طغـى النَفـاقُ

<sup>(</sup> ١ ) القريحة من الانسان: طبيعته التي جبل عليها .

<sup>(</sup>٢) الآله: نعمه.

<sup>(</sup>٣) حنادس: جع حندس: الظلمة الشديد.

<sup>(</sup>٤) الظبات: جمَّ الظبَّة: وهي حدَّ السيف والسنان والخنجر وما شابهها .

<sup>(</sup> ٥ ) النكاث: جمع ناكث وهو الذي ينكث العهد .

وأذْلَت الحربُ لظي نيرانها وظُلمة ما مثلها من ظُلمه ، فها تَلَــذُ مُقْلَـةً بنَــوْم مخافةً من العدو الشائر(١) طَبَّــق بين الأرْض والسماء (١) على جَميع الخَلَـق وآجْتبـاه وخير منسوب إلى الأئمة وتَسْتَحي من جُوده السحائب (٣) وكفُّه تَقْبيلُها قُـرْبـانُ من عَهد كَعْب وزَمـان حـاتِـم وغُرَّة يَحْسرُ عنها الطَّرفُ (١) وَهمَّة تَـرقَـى إلى السماء (٥) يُريك بدعاً من عظيم شانه إذا لَجَت عُفاتُه إلَيه (١) ولا آستَحي من بعدُ أن يفيضاً (٧) وفتَّق الدُّنيا وكانت رَتقا وجاب عنها دامسات الظُلمَة حتى رَسَت أوتادُه وآسْتَـوسقَـا وكَثَّفَ الأَجْناد والحُشودا

وضاقت الأرضُ على سُكانها ونحنُ في عَشــواء مدلهمّـة تأخذُنـا الصَّيحـة كُـلَّ يــوم وقد نُصلي العيد بالنواظِر حتى أتانا الغوث من ضياء خَليفة الله الذي أصطفاه مِن مَعدن الوحى وبَيتْ الحِكمة تَكِلُّ عن مَعروف الجَنائبُ في وَجهه من نُوره برهانُ أَحْيا الذي مات من المكارم مكارمٌ يَقصُرُ عنها الوَصْفُ وشيمة كالصاب أو كالماء وأنظر إلى الرفيع من بُنيانِـه لو خايل البحرُ نَدَى يَديْهِ لغاضَ أو لكاد أن يَغيضًا مَن أَسبغ النُّعمى وكانت مَحْقَــا هو الذي جَمّع شمْلَ الأمه وجَدَّد المُلك الذي قـد أَخْلَقـا وجَمّع العُدة والعَديدا

<sup>(</sup>١) الناظور: الحارس. (٢) الغوث: الإعانة والنصرة.

<sup>(</sup>٣) الجنائب: جمع جنوب: وهي ريح تخالف الشمال.

<sup>(</sup>٤) الغرة من الرجل: وجهه.

<sup>(</sup>٥) الصاب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي.

<sup>(</sup>٦) المخايلة: المباراة.

<sup>(</sup>٧) غاض: نقص.

# أول غزاة غزاها أمير المؤمنين

عبد الرحن بن محد

بعسكر يسعر من حُماته فاستنزلَ الوحشَ مِنَ الهضاب كِأنما حطَّتْ من السَّحاب وأقبلَتْ حُصونُها تَـداعَـي (١) مشحـــوذَةً على دروع الحزم وكادت الأرضُ بهم تَميد (٢) وأخرَجت من رهبة أثقالها وقطع البيْن من الخليط وأوسع الناس جميعاً أمنا فلم يدع بأرضها شيطانا قد عقدَ الإلَّ لهم والذِّمَّـهُ (٣) وهْيَ بكلِّ آفةٍ مشهورَهْ (١) حتى توطًا خدها بنعله بها ولا من إنسها عنيدا (٥) وعمَّــهُ وأهلَــهُ دمـــارا ومشل صنع آلله للإسلام وقد شفاهُ الله من عُداتــهْ إستجّة وطالما قد صنعت (٦) ما أذعنَتْ لِلصَّارِمِ الصَّقيــٰل (٧)

م ثم آنتحٰی جَیّان فی غـزاتــه فأذعنَت مُرَّاقُها سراعا لمًا رماها بسيوفِ العــزْم كــادْت لها أنفسُهـــم تجودُ لولا الإله زُلْزلت زلزالها فأنزل الناس إلى البسط وافتتح الحصونَ حصناً حصنــا ولم يَــزلْ حتى آنتحٰــى جيَّــانــا فأصبح الناسُ جميعاً أُمّهُ ثم انتحى من فوره إلبيره فداسها بخيْله ورجْله ولم يَـدع مـن جنِّهـا مَـريــدا إلاَّ كساهُ الذُّل والصَّغارا فها رأيت مشل ذاك العام فانصرف الأمر من غزاته وقبلها ما خضعَت وأذعنَت وبعدها مدينة الشئيل

<sup>(</sup>١) أذعنت: رضخت.

<sup>(</sup>٢) تميد بهم الأرض: تدور كأنها تضطرب به.

<sup>(</sup>٣) الإلّ: العهد.

<sup>(</sup>٥) المريد: الشديد العتو، والخبيث المتمرد. (٤) البيرة: كورة كبيرة من الأندلس.

<sup>(</sup>٦) إستجة: كورة بالاندلس. (٧) الشئيل: أحد نهري غرناطة .

لمّا غـزاهـا قـائـدُ الأمير فأسلمت ولم تكنن بالمسلمة وبعدها في آخـر الشهـور أرْجفتِ القلاعُ والحصـونُ وأقبلت رجـالها وفـودا وليس من ذي عزة وشدة قلوبُهم باخعة بالطاعة

باليمُن في لوائه المنصور وزال عنها أحمد بن مسلمه من ذلك العام الزكي النُّور كانما المنون أنها المنون أنهي لدى إمامها السُّودا إلا تَوافوا عند باب السُّدة (١) قد أجمعوا الدخول في الجماعة (٢)

سنة إحدى وثلثائة

فحال في شذونة والساّحل (٦) حتى كوَى أكْلُبَها الهريره (٤) بكلْكل كمدْرة الطاحونَه (٥) يُعزى إلى سوادة إذا اعترى ثم يكون عبده المأمورا وعاد بالفضْل عليه وقفَلْ (١)

ثم غزا في عقْب عام قابل ولم يدع مسريَّة الجزيرة ولم يدع مسريَّة الجزيرة حتى أناخ بذرَى قرْمونَه على الذي خالف فيها وآنتزى فسال أن يُمهله شهروا فأسعَف الأميرُ منه ما سألْ

سنة اثنتين وثلثهائة

كان بها القُفول عند الجينَّهُ من غَرْو إحدى وثلثائه (۱۷) فلم يكن يُدرَك في باقيها غزو ولا بعث يكون فيها

<sup>(</sup> ۱ ) توافوا : توافدوا .

<sup>(</sup>٢) بخع: تذلل وأطاع وأقر.

<sup>(</sup>٣) شذونه: مدينة بالأندلس.

ر ٤) الهريرة: الكراهية .

<sup>(</sup>٥) قرمونة: مدينة بالأندلس.

<sup>(</sup>٦) قفل: رجع.

<sup>(</sup>٧) الجيئة: الإتبان والحضور.

سنة ثلاث وثلثائة

ثُمَّتْ أغْزَى في الثلاث عَمَّهْ وقد كساه عزْمَه وحزمه فسار في جيش شديد الباس وقائد الجيش أبو العباس وجال في ساحتهـا بــالعسْكــر لهم ولا علْف أ ولا عَقارا ولم يُبايع عِلْجُها ولا ظهر (١) وقدد أبداد الزرع والمآكيلا أن لا بقاء يُرتَجى هناكا والسَّمْع والطاعة والإنابَهْ وأصبح الناسُ معماً في هـدنــهُ إذْ وضَعتْ أوزارها الحروبُ

حتى تَـرقَّـى بــــــــــُرَى بُبَشتـــر فلم يسدع زرْعسا ولا ثمارا وقطع الكروم منها والشجر ثم انشنَى من بعد ذاك قافلا فأيقن الخنزير عند ذاكا فكاتب الإمام بالإجابة فأخْمَد اللهُ شهابَ الفتنــهُ وأرتعت الشاةُ معـاً والذِّيـبُ

# سنة أربع وثلثهائة

وبعدها كانت غراة أربع ... فيها، ببسط الملك الأواه وذاك أنْ قود قائدين هــذا إلى الثُّغْـــر ومــا يلـــه وذا إلى شمِّ الرُّبا مـن مُـرسيَـهْ فكان مَـن وجَّهـه للسـاحــل وآبنَ أبي عبدةَ نَحو الشّرك فـأقْبَلا بكـلِّ فتْـح شـامــل وبعد هذى الغزوة الغراء

فأيَّ صُنْعٍ ربُّنا لم يصنع ... كلتا يديُّه في سبيل الله بالنَّصر والتأيبد ظاهريْن على عدوِّ الشِّرْك أو ذَويه وما مضى جرى إلى بَلَنْسيـهْ (٢) القُرشيَّ القائِدَ القُنابل (٣) في خيْـر مـا تعْبيــةٍ وشـك ً (١) وكلِّ ثُكْل للعدوِّ ثاكل كان أفتتاحُ ليلةً الحمراء (٥)

<sup>(</sup>١) العلج: كل جاف شديد من الرجال.

<sup>(</sup>۲) مرسيه وبلنسيه: مدينتان اندلسيتان.

<sup>(</sup>٣) القُنابل: الرجل الغليظ الشديد والعظيم الرأس.

<sup>(</sup>٤) الشَّك: السلاح. (٥) ليله الحمراء: قصبة كورة بالأندلس.

أغْزَى بجندٍ نَحوها مولاهْ بَـدْراً، فضَـمَّ جانبيْـه ضمَّـهْ وأسلمـتْ صاحبَهـا مقْهـوراً

في عقْبِ هذا العامِ لا سواهُ وغَمَّها حتى أجابتُ حُكمهُ حتى أتى بَدْرٌ به مأسورا

# سنة خمس وثلثهائة

وبعدها كانت غَـزاة خْس لَّمَا طغـــــى وجـــــاوز الحدُودا ونابَذ السُّلطان من شقائه ، أغْزى إليه القرشيّ القائِدا ثُمَّـتَ شــدَّ أزره ببــدْر أحدقها بالخيل والرجال فنازلَ الحصْنَ العظيمَ الشَّان فلم يـزلْ بـدرٌ بها مُحـاصِـرا والكلب في تَهـوّر قـد انغمس فافترق الأصحابُ عن لوائه وآقتحـمَ العسكـرُ في المدينـــهُ مستسلياً للذلِّ والصَّغار فنَزع الحاجبُ تاجَ مُلْكهُ وكان في آخر هـذا العــام غيزا فكيان أنجد الأنجاد فسار في غير رجال الحرب مُحارباً في غير ما مُحارب

إلى السَّواديِّ عقيد النَّحْس ونقَفَ المِيشاق والعهودا ومن تعدِّيه وسوء رائِية إذ صار عن قصد السبيل حائدا فكان كالشَّفْع لهذا الوتْر(١) مُشمِّراً وجدَّ في القتال بالرَّجْل والرُّماة والفُرسان كذا على قتاله مُشابرا وضيَّق الحلْقَ عليه والنَّفْسْ وفتَحوا الأبوابَ دون رائه وهـ و بها كهيئة الظَّعينــ ه (٢) ومُلْقيا يديه للإسار وقــاده مكتَّفــاً لْمُلْكــــه<sup>(٣)</sup> نكُبُ أبي العباس بالإسلام وقائداً من أفحل القوادِ الضاربين عند وقْت الضرْب والحشّم الجمهور عند الحاجب

<sup>(</sup> ١ ) الشفع والوتر: المزدوج والمفرد .

<sup>(</sup>٢) الظعينة: الراحلة يرتحل عليها.

<sup>(</sup>٣) الملك: الملاك.

وآجتمعتْ إليه أخلاطُ الكُـوَرْ أسلَمه أهلُ القلـوب القـاسيـهْ فاستشهد القائد في أبرار في غير تـــأخير ولا فِـــرار

وغاب ذو التَّحصيل عنه والنظرْ (١) حتى إذا أوْغـــل في العـــدوِّ فكـان بين البُعــد والدُّنُــوّ وأفردوه للكلاب العاوية قد وهبوا نفوسهم للباري إلا شديد الضرْب للكفْار

## سنة ست وثلثائة

قم أقاد الله من أعدائيه في مبدأ العام الذي من قابل فكان من رأي الإمام الماجد أن آحتمَى للـواحـد القهـار فجمع الأجْنــاد والحُشــودا وحشَه الأطْهرافَ والثُّغهورا حتى إذا ما وافَّتِ الجنودُ وآجتمعَ الحُشَّادُ والحُشودُ قوَّدَ بَدْراً أَمْرَ تلك الطائفة وكانت النفس عليه خائفة فسار في كتائب كالسّيْل حتى إذا حــلَّ على مُطنيَّــهُ ناصبَهم حرباً لها شرارُ وجَــدَّ مــن بينِهــم القتــالُ فحاربوا يومهم وباتوا فهمْ طَوالَ الليل كالطَّلائع جراحُهم تَنْغَلُ في الجوارح (١) ثم مضوًّا في حربهم أيَّاماً حتى بَدا الموتَ لهم زُوَّاما

وأحكم النصر لأوليائه أزْهق فيه الحقُّ نفْسَ الباطل وخير مـــولـــود وخير والد وفاض من غيظ على الكفّار ونفِّ السِّد والمسودا ورفَض الَّلـذَّةَ والحُبُـورا(٢) وعسكر مثل سواد الليل وكان فيها أخبثُ البَرَّيـه (٣) كأنما أضرم فيها النار وأحدقت حواهم الرجال وقد نفت نَوْمَهم الرُّماة

<sup>(</sup>١) الأخلاط: جمع الخلط: وهو المختلط النسب.

<sup>(</sup>٢) الحبور: السرور.

<sup>(</sup>٣) مطنيّة: اسم موضع.

<sup>(</sup>٤) الطلائح: الإبل أعيت وتعبت. ونعل الجرح: فسد.

تُمْطِرُهم صَواعِقَ البليه وانحشَدوا من تَحتِ كلِّ نَجْم يومَ الخميس مُسرعا حثيثا (١) وحوْله الصُّلْبانُ والنَّواقسُ عن جانب الحصن الذي قد دُمِّرا مُستبْصراً في زحْفه إليه وآعتَلتِ الأرواحُ عند الحنْجَـرهُ وانهزَمَتْ بطانة الشطان وأَدْبَىرِ العِلْـجُ ذمياً خــازيـــا فصبَّحوا العدو يومَ الجمعة البنْبَلونِيُّ مع الجلِّيقي وأن يموتا قبل ذاك المحْضَر لا يُهزَما دون لقاء الموت (٢) قد جَلَّلُوا الجبالَ بـالفُـرسـان فكان وقتاً يا له من وقْت وقد علا التَّكبيرُ والصِّياحُ وفغَرتْ أفواهها الحتُـوف (٣) وانغَمَسوا في غمرة القتال وقصرَتْ في طـولِـه الأعمارُ فأوعقوا على العَدُوِّ الكافِر (٤)

لمَّا رأوا سَحائب المنتَّه تغلُّغلَ العُجمُ بأرض العَجم فأقبل العِلْبُ لهم مُغِيثًا بين يديه الرَّجْل والفوارسُ وكان يرجو أنْ يُزيلَ العَسكرا فاعتاقه بدر بمن لديه حتى الْتقَـتْ مَهمنـة عشره ففازَ حزْبُ الله بالعلْجَان فقُتلوا قتْلاً ذريعاً فاشيا وانصرف الناس إلى القُليعة ثم التقى العلْجان في الطـريــق فأعقدا على انتِهـاب العسكَـرِ وأقْسَا بالجبْتِ والطاغُوتِ فأقبَلوا بأعظم الطُّغْيان حتى تداعَى الناسُ يومَ السبتِ فأشرعت بينَهُم الرماحُ وفارقَتْ أغهادَها السُّوفُ والتقت الرجال بالرجال في موقف زاغت به الأبصارُ وهت أهل الصبر والبصائر

<sup>(</sup>١) العلج: كل جاف شديد من الرجال.

<sup>(</sup>٢) الجبت: كل ما يعبد من دون الله.

<sup>(</sup>٣) فغر: فتح. والحتوف: المنايا.

<sup>(</sup> ٤ ) أوعق الغارة: بثها .

حتى بدت هرية البشكنس فانقضّت العقبان والسلالقة عقبان موت تخطف الأرواحا فانهزم الجنزير عند ذاكا فقيلوا في بطن كل وادي وقيدم القائيد أله للإسلام وخير ما فيه من السرور وعند الغزاة تدعى القاضية

كأنّه مُخْتَضِبٌ بالورْسِ (۱) زعْقاً على مُقدّم الجلالِقَهُ (۲) وتُشْبعُ السَّيوفَ والرماحا وانكشفت عورتُه هُناك وجاءتِ الرَّءُوسُ في الأعوادِ مِنَ الجلاليق ذوي العَمَاسِ (۲) موتْ ابن حفْصُونَ به الخِنْزير والنَّصرُ بالنَّصْرِ من الرَّحْمٰن وقد أَتْهُمْ بعد ذاكَ الداهيهُ وقد أَتْهُمْ بعد ذاكَ الداهيهُ

# سنة سبع وثلثهائة

وبعدها كانت غَزاة بلده وبَدْؤُها أنّ الإمام المصْطفى لل أتسه ميتة الخنسزيسر كاتبه أولاده بالطاعة وأن يُقِسرَهم على الولايسه فاختار ذلك الإمام المفضيل ثم لوى الشيطان رأس جعْفَر فنقض العهرة والميشاقا

وهِيَ التي أوْدت بأهْل الرَّدَه (1) أَصْدَق أهل الأرض عدْلاً ووفا وأنه صار إلى السَّعير وبالدُّخول مدخَل الجهاعه على ورود الخرْج والجبايه ولم ينزل من رأيه التَّفضَّلُ وصار منه نافخاً في المِنْخر واستعْمَلَ التَّشغيبَ والنفاقا (٥)

<sup>(</sup>١) البشكنس: سكان الأندلس.

<sup>(</sup>٢) زعقه: ذعره.

<sup>(</sup>٣) ذوي العماس: ذوي الشدة والباس.

<sup>(</sup>٤) بلدة: مدينة بالأندلس.

<sup>(</sup>٥) التشغيب: تصنع الشغب.

من غير ما كاف وغير وافي وهْو الذي يشقِي به ويِسعَــد(١) حوافظ من كلِّ أَمْر داهِ وقود القواد والمقانبا(٢) مُستْصحباً بالنَّصر والتأبيد خلف فيه قائداً في عدده ْ وحارساً في يـومهـمْ وليلهـمْ ويبعث الطّلاع والعيونا يعدو برأس رأسِها في صَعْدَه (٣) واحتَلها من يومه تسرُّعا وجُملـــة الحُماةِ والكُماةِ (1) واقتحم الجنْـدَ على أبــوابها (٥) وآستسلمت كافرة لمؤمنه وقُتِّلوا بالحقِّ لا بالحيْف (٦) وخيرٍ مَن بقي وخيرِ مـن مضي فلم يدع بها قضيباً أخضرا وهَتَكَ الرباعَ والرُّبوعا من عزْمهِ في قطع مُنْتواهُ (٧)

وضُمَّ أهْـل النَّكْــثِ والخلافِ فاعْتاقه الخلفة المؤتّد ومن عليه من عُيون الله فجنَّدَ الجنود والكتائب مْ غَـزا في أكثر العـديـد حتى إذا مرَّ بحصن بَلده يمَنَعْهِمْ من انتشار خيْلِهُم ثم مَضي يستنــزلُ الحصـــونـــا حتى أتاه باشر من بلده فقدة الخيل إليها مسرعا فحفّها بالخيل والرّماة فأطلعَ الرْجلَ على أنقابها فأذْعنت ولم تكن بُمُدْعِنة فقُدِّمَت كُفارُها للسيفِ وذاك من يُمن الإمام المرتضى ثم انتحی من فوْره بـرْ بشْتَـرا وحطّم النّبات والزّروعا فاذ رأى الكلب الذي رآه

<sup>(</sup>١) اعتاقه: صرفه وثبطه.

<sup>(</sup> ٢ ) المقانب: جمع مقنب وهي الجهاعة من الفرسان دون المائة .

<sup>(</sup>٣) الباشر: المبشر.

<sup>(</sup>٤) الكهاة: الفوارس.

<sup>(</sup>٥) انقابها: مداخلها ومنافذها وطرقها .

<sup>(</sup>٦) الحيف: الظلم.

<sup>(</sup>٧) المنتوى: صاحب الأمر والنهي .

ألقى إليه باليديّن ضارعا وأن يكون عاملا في طاعتِهْ فوثِق الإمام من رهانِه وقبل الإمسامُ ذاكَ منه

وسال أن يبقي عليه وادعا على ذُرور الخرج من جبايته كيلا يكون في عمّى من شانه فضلاً وإحساناً وسار عنه

# سنة ثمان وثلثهائة

ثم غــزا الإمــام دارَ الحرْب فحُشدت إليه أعلامُ الكُورْ إلى ذَوي الديـوان والرايـــات وكلِّ من أخلَـصَ للـرَّحْمُـن وكلِّ من طاوع بالجهاد فكان حشداً يا له من حشد فتحسبُ الناسَ جرَاداً منتشر ثم مضى المُظفَّر المنصورُ أمَامَه جُنْدٌ من الملائكــه حتى إذا فيوز في العيدة وأنسزل الجزيسة والدواهسي فزلزلت أقدامُهم بالرَّعب واقتحموا الشعاب والمكامنا فها تبقَّــى مــن جنــاب دور إلا وقد صبّرها هياء وزعزَعَتْ كتائبُ السُّلطان فكان من أوّل حصن زعْزَعـوا

فكان خطباً يا له من خطب ومن له في النار ذكرٌ وخطـر(١) وكلِّ مَنْسوب إلى الشاماتِ بطاعية في السر والإعلان أو ضمه سرجٌ على الجياد من كلِّ حُرِّ عندنا وعبد کا یقول ربّنا فیمن حُشرْ على جبينه الهدى والنَّـورُ آخذة لربها وتاركه جنَّبه الرحْمَانُ كل سوو(٢) على الذين أشركموا بالله واستنْفروا من خوف نـــار الحرب وأَسْلَموا الحصون والمدائنا (٢) من بيعة لراهب أو ديــر كالنار إذ وافقت الأباء (٤) بكلِّ ما فيها من البنيان ومن به من العدوِّ أوقَعوا

<sup>(</sup>١) الكور: جمع الكورة: وهي الناحية.

<sup>. (</sup> ٣ ) ﻓﻮّﺯ: ﻣﻀﻲ .

<sup>(</sup>٣) الشَّعاب: الطرق. (٤) الأباء: القصب.

فغادرُوها فَحْمَة مُسخَّمة (١) فغادروها مثل أمس الدابر بجیشـــهِ بمشی ویقْتفیهـــمْ ففيه عفَّى الرُّشدُ سُبْلَ الغَلِّي واجتمعت كتائب العلجين وأهل أَرْنيط وبَـرْشلـونَـهْ (٢) واجتمعوا من سائير البلاد وصففًوا تعبية القتال (٣) ساميةً في خيلها المسوَّمَــه يَمُدُّهُ بحر عظيم المد (١) ولبسوا ثوباً من العَجاج (٥) فَهْوَ يَرِى فِي كُلِّ وَجْهِ حَتْفَهُ والقتلُ ماضِ فيهـم والأَسرُ (٦) وجاءت الراءوس في الرَّمـاح وأَسْرِعَ العسْكُـرُ في النُّهـوض وعاينوا قُوّادَهم تُخُـرِّمـوا (٧) إذ طمعوا في حِصْنِها بالفَوْتِ وافت بها نُفوسُهُم آجالَها

مدينة معروفة بوخشمة ثم ارتَقَوْا منها إلى حَواضر ثم مضوا والعِلْعِ يحتَذيهم حتى انتَهـوا منه لـوادي ديِّ لَمَا التقوا بمَجْمَع الجَوزَيْسن من أهل اليُونَ وبَنْبَلُونَه تضافرً الكفرُ مع الإلحادِ فاصْطَربوا في سفح طوْدٍ عـال فبادرت إليهم المقدممة وردُّها متَصل بردّ ف انهزمَ العِلجان في علاج كلاهُما ينظُرُ حنْساً خلْفَـهُ والبيضُ في آثـارهـم والسُّمْـرُ فلم يكن للنَّـاس مـن بَـراح فأمر الأمير بالتَّقْويض فصادَفوا الجمهورَ لمَّا هُــزمــوا فدخَلوا حديقة للموت فيا لها حديقةٌ ويا لَها

<sup>(</sup>١) بسخّمة: سوداء.

<sup>(</sup>٢) أليون: ليون: وهي قاعدة من قواعد قشتالة . وبنبلونه وأرنيط: مدينتان بالأندلس .

<sup>(</sup>٣) الطود: الجبل.

<sup>(</sup>٤) الرد: امتلاء الضرع من اللبن فبل النتاح.

<sup>(</sup>٥) العجاج: الغبار.

<sup>(</sup>٦) البيض: السيوف.. والسمر: الرماح.

<sup>(</sup>٧) تُخُرموا: فنوا .

تَحصَّنوا اذ عانبوا الأهبوالا وصَخْرة كانت عليهم صَيْلَها تساقها تستطعمهن الماء فكم لسنف الله من جَرور وكم به قتْلي من القساوس ثم ثنّے عنانّے الأمير مُصمِّماً بحرب دار الحرب فداسها وسامها بالخشف فحرَّقوا ومزَّقوا الحصونا فانظر عن الممن والسار وأصبحت ديارهم بالاقعا ونصر الإمام فيها المصطفي

بمعْقال كان لهم عقالا وانقلَبوا منها إلى جَهنا (١) فأخرجَت أرواحُهم ظهاء في مأدب الغربان والنُّسور (٢) تندب للصلبان والنواقس وحــوْكــه التَّهْليــل والتَّكْبيرُ قَدَّامَه كَتائبٌ من عُرْب والهَتْك والسَّفْك لها والنَّسْف وأسْخنوا من أهلها العبونا فيا تَـرى الالهـــ النـار فها ترى إلا دُخاناً ساطعًا (٢) وقد شفّى من العـدُوِّ واشتفّى

## غزوة سنة تسع وثلثهائة

وبعدها كانت غَيزاة طَرَّش وأحدَقت بحصنها الأفاعي وكلُّ صلِّ أسودُ شُجاع (٥) ثم بنے حصناً علیها راتبا حتى أنابت عَنْوةً جنَّانُها فأذعنَت لسِّد السادات خليفة الله على عبادة

سَمَت إليها جيشُه لم يُنْهش (٤) يَعْتُور القَوَّادَ فيه دائبا وغاب عن يافوخها شيْطانُها وأكرم الأحياء والأموات وخير مـن يَحكُــمُ في بلادهْ

<sup>(</sup>١) الصيلم: الأمر الشديد.

<sup>(</sup>٢) الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الأبل.

<sup>(</sup>٣) البلقع: الخالي من كل شيء.

<sup>(</sup>٤) طرش: ناحية بالأندلس. ولم ينهش: لم يعيّ ولم يجهد.

<sup>(</sup>٥) الصِّل: الحية من أخبث الحيات.

وكان موْتُ بدر أبن أحمد واستَحجَب الإمام خيْرَ حاجب موسى الأغَرَّ من بني جُـديْـر

بعـد قُفـول الملِـكِ المؤيَّــدِ وخيْرَ مصحوبِ وخيْرَ صاحبِ عقيــدَ كـــلِّ رأفـــةٍ وخَير

## سنة عشر وثلثمائة

يَوْمُّ أَهُلُ النَّكُثُ وَالطُّغيانُ (١) أسباب من أصبح فيه خالعا حتى أتاه مُلْقياً يدينه فعاضَها سهلا من الحُزونَـهْ (٢) إلى لــزوم قُبَّـةِ الإيمان إلا وقد أنلهم جميعك كما مضى بأحسن الفصول

وبعدها غَـزاة عَشْر غَـزْوهْ بها آفتتــاحُ منتلــون عَنْــوهْ غزًا الإمام في ذوي السُّلْطان فاحتلَّ حصنَ منتلون قاطعا سار إلىه وبنى عليه وساقها بالأهل والولدان ولم يـــدعْ صعبـــاً ولا منيعـــاً ثم انثنى بأطيب القفول

#### سنة إحدى عشر وثلثائة

وبعدَها غَـزاة إحـدى عشـره كم نبّهتْ مـن نـامًم في سَكْـرَهْ غزا الإمام يَنْتحي بُبَشْترا في عسكر أعظِمْ بذاك عسكرا وجال في شاط وفي سواهــا (٣) فاحتل من بُبشتر ذُراها وأَذْعَنتْ شاطُ لربِّ العسكر (١) فخرّب العُمْران من بُبَشْتَر فيهـــا ولم يَتركْ بها عنيـــدا فأدخل العُدة والعديدا فداسها بالقَضْم بعدَ الخَضْم (٥) ثم انتحى بعد حصون العُجم منها وفي الغابات والوُعور ما كان في سواحـل البُحـور

<sup>(</sup>٢) شذونة: مدينة بالأندلس. (١) يؤم: يقصد .

<sup>(</sup>٣) ببشتر: حصن بالاندلس. (٤) شاط: حصن بالأندلس.

<sup>(</sup> ٥ ) القضم: الأكل بأطراف الأسنان. والخضم: الأكل بأقصى الأضراس.

وأدخَلَ الطَّاعِـةَ في مكـان ثم رمى الثَّغَر بخيْر قائد بــه قها الله ذوي الإشــراك وآنتاش من مَهْواتِها تُطيلهْ وسهل الثّغر وما يليه ثم انثنَى بالفتح والنجاح

لم يَدْر قطُّ طاعةَ السُّلطان وذادهُم منها بخير ذائد (١) وأنقَـذ الثّغـرَ مـن الهلاك (٢) وقد ثوَتْ دماؤها مطلولـهْ (٣) من شيعة الكُفْر ومن ذويه قد غيّر الفساد بالصلاح

# سنة اثنتي عشر وثلثائة

وبعدها غَـزاة ثِنْتَـي عشْـرَهْ وكم بها مـن حسْـرةٍ وعبْــرهْ غرا الإمامُ حوله كتائبُهُ غزا وسيْفُ النصر في يمينه وصاحب العسكر والتَّدْبير فدَمَّر الحصوْنَ من تُدْمير فاجتمعت عليه كلُّ الأُمَّة المُمَّة حتى إذا أوْعَب من حُصونِها مضى وسار في ظلال العسكر رجالُ تُدْمير ومَـن يليهـم حتى إذا حـل على تُطيلـه وعُظْم ما لاقت من العدوِّ فهَمَّ أَنْ يُديخَ دارَ الحرب

كالبدر مَحْفوفاً به كواكبُـهْ (٤) وطالعُ السعد على جبينة موسى الأغرُّ حاجب الأمير (٥) وأستَنزل الوحشَ من الصُّخور (٦) وبايعته أمراء الفتنه وحَمَّل الحقَّ على مُتونِها (٧) تحت لـواء الأسـد الغضَّنْفَــر من كلِّ صِنْفِ يَعتَـزي إليهـم بكت على دمائها المطولة والحرب في الرَّواح والغُــــدُوِّ وأن يكونَ ردْأَةً في الدَّرْب (٨)

<sup>(</sup> ١ ) الثغر: كل موضع قريب من أرض العدو .

<sup>(</sup> ٢ ) قبأ : قمع .

<sup>(</sup>٣) تطيله: مدينة بالأندلس.

<sup>(</sup> ٤ ) الكتائب: جمع كتيبة: وهي الفرقة العظيمة من الجيش.

<sup>(</sup>٦) تدمير : كورة بالأندلس شرقى قرطبة . (٥) الأغر: السيد الشريف.

<sup>(</sup>٧) أوعب الشي: أخذه أجمع. (٨) يديخ: أي يقهرها ويستولي عليها.

من صَحْبه ومن رجــال الثَّغْــر ولا يجوز الجبل المؤشبا بندْب كلِّ العُرَفاء والحشَّمْ خمسين ألفاً منْ رجـال العِلْـج وما إلى حاشاه من سبيل وساحة المدينة الملعونه ساعده علمه غير الحاجب فكان فتْحاً لم يكن له مشَـل(١) وآدرَع الهيْجاء والحروبا(٢) كتائباً غطَّتْ على الفِجَـاجِ (٣) ثم آستعان بالنَّـدى والبَّـاس وآستَنزل النَّصْرَ من السَّاء وأتَبِعَ المدود بـــالمدود جاوز فيها السَّاقةُ المقدِّمـ (1) فارْتَوتِ البيضُ من الدِّماء وٱقتَحَم العسكرُ في المدينـــهُ وأسرَع الخرابُ في مَعْمورهـا إذ جُعلَت تـدقّهـا الحوافِـر وذُلِّ من أيْتَم من أطفالها تَهمِي عليه الدمعَ عين الأسقَفِ (٥)

ثم آستشــار ذا النُّهَــى والحِجْــر فكلُّهُم أشار أنْ لا يُدْربا لأنه في عسكر قد أنخرمْ وشنَّعـوا أنَّ وراءَ الفَــجِّ فقال لا بُدّ من الدُّخول وأَنْ أُديخِ أَرضَ بَنْبَلونَـه وكان رأياً لم يكن من صاحب وآستَنصر الله وعَبَّى ودخــلْ لَمَا مضى وجــاز الدُّرُوبـــا عَبَّى لـه عِلْـجٌ مـن الأعلاج فاستنصر الإمام ربّ الناس وعاذ بالرّغبة والدعاء فقدم القُوّادَ بالحُشود فانهزَم العِلْجُ وكانت مَلْحَمهُ فقتلوا مقتلة الفناء ثم أمال نحو بَنْبلونَــه حتى إذا جاسوا خلال دُورهــا بِكُتُ على ما فاتّها النَّواظرُ لفقد من قتبل من رجالِها فكم بها وحـوْلها مِـن أَغْلَـفِ

<sup>(</sup>١) عبأ الشيء: هيأه. وعتى: عبأ. والمراد هنا تعبئة الجيوش ونهيأتها للحرب.

<sup>(</sup>٢) ادّرع الحروب: خاض غمارها .

<sup>(</sup>٣) الفجاج: جمع الفَجّ، وهو الطريق الواسع البعيد .

<sup>(</sup>٤) الساقة من الجيش: مِؤخَّرُهُ.

<sup>(</sup>٥) الأغلف: الذي لا يعي.

وكم بها حَقّــر مــن كنـــائس يبكي لها النَّاقـوسُ والصَّليبُ وأنصرف الإمام بالنَّجاح ثم ثنّى الرَّايات في طريقة فأصبحوا من بسطهم في قبْض حتى بَدوا إليه بالبرهان فالحمد لله على تأييده

بَدَّلت الأذان بالنَّواقس كلاهُما فرض له النَّحيب والنصر والتأييد والفلاح إلى بَني ذي النُّون من تـوْفيقـهُ قد أُلصقت خُدودُهم بالأرض (١) من أكبر الآباء والولدان حمداً كثيراً وعلى تســـديـــدِهْ

## سنة ثلاث عشرة وثلثائة

ثم غــزا بيُمنــه أشــونــا وقد أشادوا حوْلها حُصونَـا (٢) وحقها بالخيل والرَّجال حتى إذا ما عايّنوا الهلاكا وأسلموا حصنهم المنيعا وقبْلهــم في هٰـــذِه الغمـــزاةِ وأحكم الإمامُ في تدبيره ومن سِواهم من ذَوي العشيرَهُ إذ حبسوا مراقباً عليهم من البنين والعيال والحشم فهبطُوا من أجَمَع البُلْدان فكان في آخر هذا العام مشاهدٌ من أعظم المشاهد لَّا غـزا إلى بني ذي النون

وقاتلوهُم أبلغ القِتال تبادروا بالطوع حينذاكا وسمتحوا بخرجهم خُضوعا ما هُدمت معاقل العُصاة على بَني هــابــلَ في مسيرهُ وأمراء الفتنهة المغيرة حتى أتوا بكلِّ ما لديهم وكلِّ من لاذ بهم منَ الخدمُ وأسكنوا مدينة السلطان بعد خضوع الكُفر للإسلام على يديُّ عبد الحميد القائد فكان فتْحاً لم يكُن بالـدُّون (٣)

<sup>(</sup>١) القبض: التجمع والإنطواء.

<sup>(</sup>٢) أشونا: حصن بالأندلس. (٣) الدّون: الحقير .

بقتلِهم لعامل السلطان حتى غيزاهُمْ أنجدُ البَريَّهُ بينقضِهِ كلَّ الذي بنسوهُ الشين بالرَّجْلِ والفُرسان يختطف الأرواحَ منهمْ خطفا وأسلَموا صنوهُم مُحَمَّدا (١) مغرّب في مأتم الغيربان من بعد ما مُزِّق بالنيازكِ (٢) من بعد ما مُزِّق بالنيازكِ (٢) وانغضوا رؤسَهُم وأذعنوا وانغضوا رؤسَهُم وأذعنوا والنصرِ من ذي العرش والتسديد والحربُ بالتدبير والإداره وأمن الناسُ جيعاً جانبه وأمن الناسُ جيعاً جانبه

إذ جاوزوا في الظلم والطّغيان وحاولوا الدخول في الأذيّه فعاقهُم عن كلّ ما رجوه فعاقهُم عن كلّ ما رجوه وضبْطِه الحِصن العظم الشّان ثم مضى الليْثُ إليهم زحْفا فانهزموا هزيمة لن تُرْقدا مُقطّع الأوصال بالسّنابك مُقطّع الأوصال بالسّنابك فقبضت رهانهم وأمنوا ثم مضى القائد بالتّاييد فقبضت رهانهم وأمنوا ثم مضى القائد بالتّاييد حتى أتدى حصدن بني عارة فافتتع الحِصن وخلّى صاحبه فافتتع الحِصن وخلّى صاحبه

# سنة أربع عشرة وثلثهائة

لم يغز فيها وغزت قُواده فكلهم أبلى وأغنى واكتفى أم تلاهم بعد ليث الغيل هو الذي قام مقام الضّيْغَم برأس جالوت النّفاق والحسد في عُده

واعتورت ببشترا أجناده وكلّهم شفى الصّدور واشتفى عبد الحميد من بني بسيل (٦) وجاء في غزاتِه بالصّيْلُم (٤) من جُمّع الخِنزيرُ فيه والأسد مصلّبن عند باب السّدة

<sup>(</sup>١) الصنو: النظير والمثل، والفسيلة المتفرعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة.

<sup>(</sup> ٢ ) السنابك: جمع السنبك، والسنبك من السيف طرف حليته. والنيازك: جمع النيزك: وهو الرمح القصير.

<sup>(</sup> س ) الغيل: موضع الأسد . أو الوادي فيه ماء .

<sup>(</sup>٤) الصيام: الداهية والأمر الشديد.

صائمةً قائمةً لا تَسرمــح (١) يطلبُها النَّجَّار لا البيطار عيناه في كلتيها مسار (٢) على جَــوادِ غير ذي جماح قوْل مُحب ناصح شفيـق ومَن عصى خليفة الرْحمين أصدق منه في الذي لا يصدق تمُت إذا شاء بمشل دائسه قد آرتقی فی مثل ذاك الحالق ورأسه في جذعه مُركّب لحال مرز تطلبُه الخلائه معتبرا لمن يسرى ويسمع

قد امتطے مطلَّةً لا تبرحُ مطلّةً إن يعْرُها انكسارُ كأنه من فوقها أسوار مباشراً للشّمس والرّيـــاح يقول للخاطر بالطّريت هذا مقام خادم الشَّيطان فيا رأينا واعظاً لا ينطق قفل لمن غُرَّ بسوء رائه کم مارق مضی وکم مُنافــق وعاد وهـ و في العصى مُصلبُ فكف لا يعتبر المخالف أما رآه من هوان يرتع

### سنة خس عشرة وثلثائة

حتى رأى حفص سبيل رُشـدِه فدان للإمام قصداً خاضعا

فيها غَزا معتزماً بُبشتَ را فجال في ساحتِها ودمَّ را ثم غـــزا طلْجيرَةً عليهـا وهي الشَّجِي من بين أخدعيها (٢) مُشمِّرا عن ساقهِ محاربا (٤) بعد بلوغ غايةٍ من جُهده وأسلم الحصن إليه طائعا

#### سنة ست عشرة وثلثائة

لم يغـــزُ وآنتحَـــى بُبَشترا فــرمّهــا بما رأَى ودبّــرا (٥)

<sup>(</sup>١) ترامحوا: أي تطاعنوا بالرماح.

<sup>(</sup>٢) الأسوار: قائد الفرس.

<sup>(</sup>٣) الأخدع: أحد عرقين في جانبي العنق.

<sup>(</sup>٤) الربت: الشدة والانصباب. (٥) رم: سكت.

وآحتلُها بالعِزِ والتمكين وعاضها الصَّلاح من فسادِهم حتى خلا ملْحودُ كلَّ قبر عصابة من شيعة الشَّيْطان فخرمت أجسادُها تخرُّما ووجَّه الإمام في ذا العام إلى آبن داود الذي تقلَّعال فحطه منها إلى البسيطِ فحطه منها إلى البسيطِ

ومَحْو آثار بني حفْصون وطهر القبور من أجسادهم من كل مُرْتد عظيم الكفر عـدوةً لله والسُّلطـان وأصليت أرواحهم جهنها (۱) عبد الحميد وهو كالضرغام في جبْلَى شَدونة تمنعا كطائر آذن بالسُقوط إلى وفي العهد والذِّمام

### سنة سبع عشرة وثلثائة

وبعد سبنع عشرة وفيها فلم يبزل يسومُها ببالخسف حتى إذا ما ضمَّ جانبيها خلَى ابن إسحاق عليها راتبا ومرَّ يستقْصِي حصون الغرْب حتى قضى منهُنَّ كلَّ حاجه وبعد فتْح الغرب واستقصائه لجَّت بطليوسَ على نفاقها حتى إذا شافهتِ الحُتوفان دعا آبن مروانَ إلى السُّلطان

غرا بطليوس وما يليها (٢) وينتحيها بسيوف الحتف وينتحيها بسيوف الحتف محاصرا ثم بنسى عليها مثابراً في حربه مُواظبا ويبتليها بسوبيل الحرب وافتيت أكشونيه وباجه (٣) وغرها اللّجاج من مُرّاقها (٤) وشامت الرّماح والسّيوفا (٥) وجاء بالعهد والأمان

<sup>(</sup>١) خرمت: ثقبت وقطعت وشقت.

<sup>(</sup>٢) بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس.

<sup>(</sup>٣) اكشونية مدينة بالأندلس، وباجة: موضع في الأندلس.

<sup>(</sup>٤) المراق: الخوارج. (٥) شامت الرماح: ظهرت.

# فصار في توسعة الإمام وساكناً في قُبّة الإسلام

# سنة ثمان عشرة وثلثهائة

مُجالِداً لأهلها مجاهدا بالخسْف والنَّسف وضرْب الهام (١)

فيها غزا بعزمه طُليْطُلَـهُ وٱمتنعوا بمعقِلِ لا مِثلَ لـه حتى بنَّى جرنْكشه بجنبها حِصنا منيعاً كافلاً بحرْبها وشندها بنابن سليم قنائسدا فجاسها في طول ذاك العام

## سنة تسع عشرة وثلثمائة

فقاتلوها أبلغ القتال

مُ أتى ردْفَاً له دُرِّيُّ في عسكر قضاؤه مقضى (١) فحاصروها عام تسع عشرَه بكلِّ معبوكِ القُوى ذي مِرَّهْ ثم أتاهُم بعد بالرِّجال

## سنة عشرين وثلثهائة

ألقت يديها للإمام طائعة وآستسلمت قسرا إليه باخعة ولم تُقِد من نفسها وتُمكن سبعـــاً وسبعين مــــن السّنين موسى الذي كان الشِّهاب الثاقبُ في عُدة منه وفي عهديد أتعسها الرحمن من مدينه وموئل الفُسَّاق والمرَّاق (١) وقد ذكا حـرُّ الهجير وأحتــدمْ

حتى إذا ما سلَفت شهور من عام عشرين لها تُبورُ (٦) فـأَذعنـتْ وقبْلهـا لم تُـذعِــن ولم تَسدِنْ لسرِّبها بسدِيسن ومُبتدا عشرين مات الحاجب وبسرز الإمسام بسالتأييد صَمْداً إلى المدينة اللعينة مدينة الشِّقاق والنِّفاق حتى إذا ما كان منها بالأمم

<sup>(</sup>١) يقال جاس الديار: تردد بينها بالافساد وطلب ما فيها .

<sup>(</sup>٢) أتى ردفاً له: أي حضر خليفته.

<sup>(</sup>٣) الثبور: الهلاك. (٤) موثل: معقل.

مستسلمين للإمام المعتمد أتــاه واليهــا وأشيـــاخ البلـــدْ فوافَقوا الرَّحْبَ من الإمام ووجَّـــه الإمـــام في الظهيرهُ جريدة قائدها ذرّيُّ فاقتحَموا في وعرها وسهلها ولم يكن للقوم من دفاع . وفـوضى الإمـام عنــد ذلِكـــا حتى إذا ما حل في المدينــــهُ أقْمعها بالخيل والرجال وكان من أول شيء نظَـرا تَهدُّمٌ لِبابها والسُّور حتى إذا صيَّرها بَـراحـا أقـرَّ بـالتشييــد والتــأسيس حتى استوى فيها بناءٌ مُحكمُ فعند ذاك أسلمتْ وآستسلمتْ

وأنزلوا في البرِّ والإكسرام خيلاً لكي تدخل في الجزيره يلمع في مُتونِها الماذيُّ (١) وذاك حين غفلة من أهلها بخیْــل دری ولا امتنــاع وقام صنْديداً بما هنــالكــا (٢) وأهلُها ذليلة مَهينة من غير ما حرب ولا قتال فیه ومیا روی لیه ودبیرا وكان ذاك أحسن التدبير وعايَنـوا حـريمهـا مُبـاحــا (٣ُ في الجبل النامي إلى عَمروس (٤) فحلِّــه عـــاملـــهُ والحَشمُ مدينة الدماء بعد ما عتت (٥)

# سنة إحدى وعشرين وثلثمائة

حتى أتى الحصن الذي تقلَّعا يَحيى بنُ ذي النون به وآمتنَعا فحطَّه من هضباتٍ ولب من غير تعنيت وغير حرب

فيها مضى عبـدُ الحميـد ملتمُّ في أُهبـةٍ وعُـدّةٍ مـن الحشمُ (٦)

<sup>(</sup>١) الجريدة: خيل لا رجالة فيها .

<sup>(</sup>٢) الصنديد: الشديد.

<sup>(</sup>٣) البراح: المتسع من الأرض، لا زرع فيه ولا شجر.

<sup>(</sup>٤) العمروس: الغلام السمين في غلظ.

<sup>(</sup>٥) عتت: استكبرت وجاوزت الحدّ.

<sup>(</sup>٦) ملتم: أي مصلحاً أمر نفسه مستعدا.

إلا بترغيب له في الطاعه حتى أتى به الإمام راغبا فصفَح الإمامُ عن جنايتهُ ورده إلى الحصون ثانيا

وفي الدخول مدخَالَ الجماعـهُ في الصَّفح عن ذنوبه وتـائبـا وقبل المبذولَ من إنابته مُسجِّلا لــه عليهـــا واليـــا

# سنة اثنتين وعشرين وثلثائة

في فيلَـــق مجمهــر لُهـــام جابَ الرُّبا لـزْحفـه يجيشُ كــأنهم جـــنٌّ على سَعــــال فاقتحموا مُلوندةً ورومه حتى أتاه المارق التُجيبي فخصته الإمام بالترحيب ثم حَبــاه وكَســاه ووصــــلْ كلاهما من مركب الخلائف فقال كنْ منّا وأوطنْ قُـرطبـهْ تكنْ وزيراً أعظم الناس خطـرْ فقال إني ناقة من علَّتي فإنْ رأيتَ سيِّدى إمْهالي ثم أُوافيــكَ على آستعجــــال

ثم غزا الإمامُ ذو المجدين في مُبتدا عشرين واثنتين مُدكدكِ الراءوس والآكام (١) تَجيش في حافاتِه الجيوشُ وكلُّهم أمضى من الرَّئبال (٢) ومَن حوالَيها حُصون حيمة (٦) مستجدياً كالتائب المنيب والصَّفْح والغفران للـذَّنـوب بشاحِج وصاهِل لا يَمتثَل (٤) في حِلْيةٍ تُعجزُ وصْفَ الواصف (٥) نُرقيك فيها في أجلِّ مرتبه ، وقائِداً تَجبي لنا هـذا الثَّغَـر وقد تری تغیّری وصُفرتی (٦) حتى أرمَّ مــن صَلاح حــالي بالأهسل والأولاد والعيسال

<sup>(</sup>١) الفيلق: الكتيبة العظيمة من الجيش.

<sup>(</sup>٢) السعالي: جمع السعلي: الغول.

<sup>(</sup>٣) ملوندة: من حصون سرقسطة بالاندلس.

<sup>(</sup>٤) الشاحج: البغل، والحهار.

<sup>(</sup>٥) الخلائف: جمع خليفة وهو السلطان.

<sup>(</sup>٦) نقه من مرضه: برىء ولا يزال به ضعف.

وجَعــل الله مــن الشهـــود ورده عفواً إلى مكانه تُدلى إليه بالوداد الخالص وجَــــدُّهـــا مُتَّصـــلٌ بجَدَّه وأطلقتْ أسرَى بني ذي النـون ونكب العَسكر من خُصونها وناصراً لأهل هذا الدّين وفي رجال الصبر والبصائر وعابدى المخلوق دون الخالق وهَتَكُوا الزُّروعَ والرِّباعيا وأقفروا من أهلها المساكنا ولا بها من نافخ للنار وبدّلوا رُبوعَها يَبابا (١) وأُسْخَنوا من أهلها العُيونــا (٢) وقد شَفَى الشجيَّ من أشجانه وظهِّر البلاد من أرجاسها

وأوثَــقَ الإمــامَ بــالعُهــودِ فقبلَ الإمامُ من أيْهانه ثم أتتْ ربَّة البَشاقِ ص وأنها مُسرسكة مسن عنده واكْتفَلتْ بكلِّ بنْبَلونِي فأوعد الإمام في تأمينها ثم مضى بــالعــــزّ والتمكين في جُملة الرايات والعساكر إلى عدا الله من الجَلاليق فدمَّـروا السهـولَ والقِلاعـــا وخَرّبوا الحصون والمدائنا فلس في الدِّيار من دَيَّار فغادروا عُمرانها خَرابا وبالقلاع أحرقوا الحصونا ثم ثنى الإمامُ من عِنانِهُ وامَّـنَ القفــارَ مـــن أنجاسهــــا

انتهت الأرجوزة وكمل كتاب العسجدة الثانية من أخبار الخلفاء

<sup>(</sup>١) اليباب: اليباس.

<sup>(</sup>٢) يقال: أسخن عينه: إذا أنزل به ما يبكيه.



فرش كتاب أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة .

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه رضى الله تعالى عنه:

قد مضى قولنا في أخبار الخلفاء وتواريخهم وأيامهم وما تصرفت به دولهم: ونحن قائلون بعون الله في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة، وماسحون على شيء من أخبار الدولة؛ إذ كان هؤلاء الذين جرّدنا لهم كتابنا هذا، قطب (٢) الملك الذي عليه مدار السياسة، ومعادن التدبير، وينابيع البلاغة، وجوامع البيان؛ هم راضوا الصعاب حتى لانت مقاودها، وخزموا (٦) الأنوف حتى سكنت شواردها، ومارسوا الأمور، وجرّبوا الدهور، فاحتملوا أعباءها، واستفتحوا مغالقها، حتى استقرّت قواعد الملك، وانتظمت قلائد الحكم، ونفذت عزام السلطان.

## أخبار زياد

كانت سُمَيّة أمّ زياد قد وهبها أبو الخير بن عمرو الكندي للحارث بن كَلَدة، وكان طبيبا يعالجه، فولدت له على فراشه نافعا، ثم ولدت أبا بكرة، فأنكر لونه. وقيل: [قيل] له: إنّ جاريتك بغيّ! فانتفى من أبي بكرة ومن نافع، وزوّجها عُبيدا: عبداً لابنته، فولدت على فراشه زيادا، فلما كان يوم الطائف نادى منادي رسول الله عَلَيْهِ: أيّما عبد نزل فهو حرّ وولاؤه لله ورسوله. فنزل أبو بكرة وأسلم

<sup>(</sup>١) مسح: مرّ مراً خفيفاً.

<sup>(</sup> ٢ ) قطب الشيء: قوامه ومداره . ( ٣ ) خزم أنف فلان: أذلَّه وسخَّره .

ولحق بالنبي عَلَيْكُم ؛ فقال الحارث بن كلدة لنافع: أنت ابني فلا تفعل كما فعل هذا . يريد أبا بكرة ؛ فلحق به ، فهو ينتسب إلى الحارث بن كلدة .

وكانت البغايا في الجاهلية لهن رايات يُعرفن بها وينتحيها الفتيان، وكان أكثر الناس يكرهون إماءهم على البغاء والخروج إلى تلك الرايات؛ يبتغون بذلك عرض (١) الحياة الدنيا، فنهى الله تعالى في كتابه عن ذلك بقوله جل وعز: ﴿ولا تُكْرهُوا فَتَياتِكُمْ على البَغاء إنْ أَردْنَ تَحَصَّنا لتَبتَغوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّنيا ومَن يُكْرِهْهُنَ ﴾ (٢) يريد في الجاهلية ﴿فَإِنَّ اللهَ مِن بعْدِ إكراهِهِنَّ غَفُورٌ رحِيمٌ ﴾ (٣) يُريد في الإسلام.

فيقال إن أبا سفيان خرج يوما وهو ثمل إلى تلك الرايات، فقال لصاحبة الراية: هل عندك مِن بغيّ ؟ فقالت: ما عندي إلا سمية. قال: هاتيها على نتن (١) إبْطيها! فوقع بها، فولدت له زياداً على فراش عُبيد.

ووجّه عاملٌ من عمال عمر بن الخطاب زياداً إلى عمر بفتح فتحه الله على المسلمين؛ فأمره عمر أن يخطب الناس به على المنبر، فأحسن في خطبته وجوّد، وعند أصل المنبر أبو سفيان بن حرب وعليّ بن أبي طالب، فقال أبو سفيان لعلي: أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى؟ قال: نعم. قال: أما إنه ابن عمك! قال: وكيف ذلك؟ قال: أنا قذفته في رحِم أمّه سمية. قال: فما يمنعك أن تدّعيه؟ قال: أخشى هذا القاعد على المنبر \_ يعني عمر بن الخطاب \_ أن يفسد على إهابي.

فبهذا الخبر استلحق معاوية زياداً وشهد له الشهود بذلك، وهذا خلاف حكم رسول الله عليه في قوله: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . (٥)

<sup>(</sup>١) العرض: المتاع.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣٢ . (٣) سورة النور الآية ٣٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) النتن: خبث الرائحة . ( ٥ ) الحجر: الخيبة والحرمان .

هذا أمر لم أشهد أوله، ولا علم لي بآخره؛ وقد قال أمير المؤمنين ما بلغكم، وشهد الشهود بما سمعتم؛ فالحمد لله الذي رفع منا ما وضع الناس وحفيظ منا ما ضيّعوا؛ وأما عُبيد فإنما هو والد مبرور، أو ربيب (١) مشكور، ثم جلس.

وقال زياد: ما هُجيت ببيت قطَّ أشدَّ على من قول الشاعر:

فكّر ففي ذاكَ إن فكّرت مُعْتَبرُ هل نِلتَ مكرُمَةً إلا بتأميرِ عاشَت سُميّةُ ما عاشت وما عَلِمت أنّ آبنَها من قريشٍ في الجاهيرِ سُبْحان من مُلك عَبّاد بقدْرته لا يدفعُ الناسُ أسبابَ المقادير

وكان زياد عاملا لعليّ بن أبي طالب على فارس، فلما مات علي رضي الله عنه وبايع الحسن معاوية عام الجهاعة، بقي زيادٌ بفارس وقد ملكها وضبط قلاعها، فاغتم به معاوية، فأرسل إلى المغيرة بن شعبة، فلما دخل عليه قال: لكل نبأ مستقرّ، ولكل سر مستودع، وأنت موضع سري وغاية ثقتي. فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين إن تستودعني سرك تستودعه ناصحا شفيقا، ورعا رفيقا؛ فها ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتُ زياداً واعتصامه بأرض فارس ومقامه بها، وهو داهية العرب، ومعه الأموال، وقد تحصن بأرض فارس وقلاعها يدبر الأمور؛ فها يُؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت، فإذا هو قد أعادها جَذَعة (٢)! قال له المغيرة: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إتيانه؟ قال: نعم. فخرج إليه، فلها دخل عليه وجده وهو قاعد في بيت له مستقبل الشمس؛ فقام إليه زياد ورحّب به وسُرَّ بقدومه، وكان له صديقا؛ وذلك أن زياداً كان أحد الشهود الأربعة الذين شهدوا على المغيرة، وهو الذي تلجلج (٢) في شهادته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنجا المغيرة، وجلد الثلاثة من الشهود، وفيهم أبو بكرة أخو زياد، فحلف [أبو بكرة] أن لا يكلم زياداً أبدا.

فلها تفاوضا في الحديث قال له المغيرة: أعلمتَ أن معاوية استخفَّه الوجَل (١) حتى

<sup>(1)</sup> الربيب: زوج الأم. (٢) أعادها جذعة: أي أول ما يبتدأ فيها .

<sup>(</sup>٣) تلجلج: تردد في كلامه ولم يبن . ﴿ ٤ ) الوجل: الخوف والفزع .

بعثني إليك؟ ولا نعلم أحداً يمدُّ يده إلى هذا الأمر غير الحسن، وقد بايع معاوية، فخذ لنفسك قبل التَّوطين فيستغني عنك معاوية. قال: أشِرْ عليّ وآرم الغرض الأقصى، فإن المستشار مؤتمن. قال: أرى أن تصل حبلك بجبله وتسير إليه، وتعير الناس أذنا صهاء وعينا عمياء! قال: يا ابن شعبة، لقد قلت قولا لا يكون غرسه في غير منبته، رلا مَدَرة (١) تغذيه، ولا ماء يسقيه، كما قال زهير:

وهل ينبتُ الخطّي إلا وشِيجُه وتُغرَس الإفي مَنابِتها النَّخْلُ (٢) ؟ ثم قال: أرى ويقضى الله.

وذكر عمرُ بن عبد العزيز زياداً فقال: سعى لأهل العراق سعى الأُمِّ البرةَ، وجمع لهم جمعَ الذرّة.

وقال غيره: تشبَّه زيادٌ بعمر فأفرط، وتشبَّه الحجاج بزياد فأهلك الناس.

وقالوا: الدهاة أربعة: معاوية للرويَّة، وعمرو بن العاص للبديه، والمغيرة للمعضلات، وزياد لكل صغيرة وكبيرة.

ولما قدم زياد العراق قال: مَن على حَرسِكم؟ قالوا: بلّج. قال: إنما يُحترس من مثل بلّج فكيف يكون حارسا.

أخذه الشاعر فقال:

# وحارسٌ من مِثلِهِ يُحْتَرَسُ

العتبي قال: كان في مجلس زياد مكتوباً: الشدّة في غير عنف، واللين في غير ضعف. المحسن يُجازِي بإحسانه، والمسيء يعاقبُ بإساءته. الأعطيات في أيامها. لا احتجاب عن طارق ليل، ولا صاحب ثغر.

<sup>(</sup>١) مدرة: الطين اللزج المتاسك.

<sup>(</sup>٢) الوشيج: ما نبت من القنا والقصب ملتفاً.

وبعث زياد إلى رجال من بني تميم ورجال من بني بكر، وقال: دلَّوني على صُلَحاء كل ناحية ومن يطاع فيها، فدلوه فضمَّنهم الطريق وحد لكل رجل منهم حداً؛ فكان يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان عرفت من آخذ به.

وكان زياد يقول: من سقى صبياً خمراً حدّدْناه، ومن نقب (١) بيتاً نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبراً دفناه فيه حيا.

وكان يقول: اثنان لا تقاتلوا فيهما العدوّ: الشتاء، وبطون الأودية.

وأول من جُمعت له العراق زياد، ثم ابنه عبيد الله بن زياد؛ لم تَجَتَمع لقرشي قط غيرهما .

وعبيد الله بن زياد أول من جمع له العراق وسجستان وخراسان والبحران وعمان، وإنما كان البحران وعمان إلى عمال أهل الحجاز.

وهو أول من عرف العرفاء (٢) ، ودعا النقباء ، ونكّب (٢) المناكب ، وحصل الدواوين ، ومُشِيّ بين يديه بالعَمد (٤) ، ووضع الكراسي ، وعمل المقصورة ، ولبس الزيادي ، وربّع الأرباع بالكوفة ، وخَمّس الأخماس بالبصرة ، وأعطى في يوم واحد للمقاتلة والذرية من أهل البصرة والكوفة ، وبلغ بالمقاتلة من أهل الكوفة ستين ألفا ، ومقاتلة البصرة ثمانين ألفا ، والذرية مائة ألف وعشرين ألفا . وضبط زياد وابنه عبيد الله العراق بأهل العراق .

قال عبد الله بن مروان لعباد بن زياد: أين كانت سيرة زياد من سيرة الحجاج؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن زيادا قدم العراق وهي جمرة تشتعل فسلَّ أحقادهم، وداوى أدواءهم، وضبط أهل العراق بأهل العراق؛ وقدِمها الحجاج؛ فكسر الخراج، وأفسد

<sup>(</sup>١) نقب: خرق.

<sup>(</sup>٢) العرفاء: جمع عريف، وهو القيم بأمر القوم وسيدهم.

<sup>(</sup>٣) المناكب: جمع منكب، وهو عريف القوم.

<sup>(</sup>٤) العمد: جمع عمود.

قلوب الناس ولم يضبطهم بأهل الشام فضلا عن أهل العراق ولو رام منهم ما رامه زياد لم يفجأك إلا على قَعود يوجف (١) به .

وقال نافع لزياد: استعملت أولاد أبي بكرة وتركت أولادي؟ قال: اني رأيت أولادك كُزْماً قصارا، ورأيت أولاد أبي بكرة نجباء طوالا.

ودخل عبد الله بن عامر على معاوية ، فقال له: حتى متى تذهب بخراج العراق ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول هذا لمن هو أبعد مني رحما! ثم خرج فدخل على يزيد فأخبره وشكا إليه ، فقال له: لعلك أغضبت زيادا! قال: قد فعلت . قال: فإنه لا يَرضى حتى تُرضِي زياداً عنك! فانطلق ابن عامر فاستأذن على زياد ، فأذن له وألطفه ، فقال له ابن عامر: إن شئت فصلح بعير عتاب ، وإن شئت فصلح بغير عتاب ، فإنه أسلم للصدر . . . ، ثم راح زياد إلى معاوية فأخبره وأصبح ابن عامر غاديا إلى معاوية ، فلما دخل عليه ، قال: مرحباً بأبي عبد الرحمن . ههنا . وأجلسه إلى جنبه فقال له : يا أبا عبد الرحمن :

لنا سياق ولكم سياق وقد علمت ذلك الرفاق

الحسن بن أبي الحسن قال: ثقل أبو بكرة، فأرسل زياد إليه أنس بن مالك ليصالحه ويكلمه، فانطلقت معه، فإذا هو مُول وجهه إلى الجدار، فلما قعد قال له: كيف تجدك أبا كبرة؟ فقال صالحاً: كيف أنت أبا حرة؟ فقال له أنس: اتق الله أبا بكرة في زياد أخيك؛ فإن الحياة يكون فيها ما يكون؛ فأما عند فراق الدنيا فليستغفر الله أحدكما لصاحبه، فوالله ما علمت إنه لوصول للرّحِم؛ هذا عبد الرحن ابنك على الأبلَة، وهذا داود على مدينة الرّزق، وهذا عبد الله على فارس كلها؛ والله ما أعلمه إلا مجتهدا. قال: أقعدون، فقال: أخبرني ما قلت في آخر كلامك. فأعاد عليه القول، فقال: يا انس، وأهل حروراء قد اجتهدوا، فأصابوا أو

<sup>(</sup>١) وجف: اضطرب.

<sup>(</sup>٢) الأكزم: المتجمع القصير.

أخطئوا؛ والله لا أكلمه أبدا ولا يصلّي عليّ! فلما رجع أنس إلى زياد أخبره بما قال، وقال له: إنه قبيح أن يموت مثل أبي بكرة بالبصرة، فلا تصلي عليه ولا تقوم على قبره؛ فاركب دوابك والحق بالكوفة. قال: ففعل. ومات أبو بكرة بالغد عند صلاة الظهر، فصلى عليه أنس بن مالك.

وقدم شريح مع زياد من الكوفة لقضاء البصرة، فكان زياد يجلسه إلى جنبه ويقول له: إن حكمت بشيء ترى غيره أقرب إلى الحق منه فأعلمنيه. فكان زياد يحكم فلا يرد شريح عليه، فيقول زياد لشريح: ما ترى؟ فيقول: هذا الحكم، حتى أتاه رجل من الأنصار فقال: إني قدمت البصرة والخطط (۱) موجودة، فأردت أن أختط لي، فقال لي بنو عمي وقد اختطوا ونزلوا: أين تخرج عنا؟ أقم معنا واختط عندنا فوسعوا لي، فاتخذت فيهم داراً وتزوجت؛ ثم نزغ (۱) الشيطان بيننا، فقالوا لي: اخرج عنا! فقال زياد: ليس ذلك لكم، منعتموه أن يختط والخطط موجودة وفي أيديكم فضل فأعطيتموه، حتى إذا ضاقت الخطط أخرجتموه وأردتم الإضرار به؟ لا يخرج من منزله! فقال شريح: يا مستعير القدر آردُدها. فقال زياد: يا مستعير القدر آحبسها ولا ترددها! فقال محد بن سيرين: القضاء بما قال شريح، وقول زياد حسن.

وقال زياد: ما غلبني أمير المؤمنين معاوية إلا في واحدة: طلبت رجلا فلجأ إليه وتحرّم (٦) به، فكتب إليه: إن هذا فساد لعملي: إذا طلبت أحداً لجاً إليك فتحرم بك، فكتب إلية: إنه لا ينبغي لنا أن نسوس الناس بسياسة واحدة، فيكون مقامنا مقام رجل واحد؛ ولكن تكون أنت للشدة والغلظة، وأكون أنا للرأفة والرحمة، فيستريح الناس فيا بيننا.

ولما عَزِل عمر بن الخطاب رضي الله عنه زياداً من كتابة أبي موسى، قال له: أعن

<sup>(</sup>١) الخطط: جمع خطة: وهي الأمر أو الحالة.

<sup>(</sup>٢) نزغ: أفسد وحمل بعضهم على بعض.

<sup>(</sup>٣) تحرم به: تحمى وتمنع.

عجز أم عن خيانة؟ قال: لا عن واحدة منها، ولكني كرهت أن أحمل على العامة فضل (١) عقلك.

وكتب الحسن بن عليّ رضي الله عنه إلى زياد في رجل من أهل شيعته قد عَرَض له زياد وحال بينه وبين جميع ما يملكه، وكان عنوان كتابه: « من الحسن بن عليّ إلى زياد »؛ فغضب زياد إذ قدّم نفسَه عليه ولم ينسبه إلى أبي سفيان، وكتب إليه:

من زياد بن أبي سفيان إلى حسن: أما بعد ، فإنك كتبت إليّ في فاسق لا يُؤويه إلا الفُسَّاق ، وآيم الله لأطلبنه ولو بين جلدك ولحمك، فإنّ أحبَّ لحم إليّ أنْ آكله لحمّ أنت منه .

فكتب الحسن إلى معاوية يشتكي زياداً ، وأدرج كتاب زياد في داخل كتابه . فلما قرأه معاوية أكثر التعجب من زياد ، وكتب إليه .

أما بعد، فإن لك رأيين: أحدهما من أبي سفيان، والآخر من سمية؛ فأما الذي من أبي سفيان فحزم وعزم، وأما الذي من سمية فكما يكون رأي مثلها؛ وإن الحسن ابن علي كتب إلي يذكر أنك عرضت لرجل من أصحابه، وقد حجزناه عنك ونظراءه، فليس لك على واحد منهم سبيل ولا عليه حُكم؛ وعجبت منك حين كتبت إلى الحسن لا تنسبه إلى أبيه، أفإلى أمه وكلته لا أمّ لك؟ فهو ابن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله عليه على اخترت له.

وكتب زياد إلى معاوية: إن عبد الله بن عباس يفسد الناس عليّ، فإن أذنت لي أن أتوعَّده فعلت. فكتب إليه: إن أبا الفضل وأبا سفيان كانا في الجاهلية في مسلاخ (٢) واحد، وذلك حلف لا يَحلُّه سوء رأيك!

واستأذن زيادٌ معاوية في الحج، فأذن له، وبلغ ذلك أبا بكرة، فأقبل حتى دخل على زياد، ثم قال: يا بني أخي، إن على زياد وقد أجلس له بنيه، فسلم عليهم ولم يسلم على زياد، ثم قال: يا بني أخي، إن

<sup>(</sup>١) فضل الشيء: ما بقى منه.

<sup>(</sup>٢) يقال: في المدح أو الذم: هو ملك أو حمار في مسلاخ إنسان والمسلاخ: الجلد.

أباكم ركب أمراً عظياً في الإسلام بادّعائه إلى أبي سفيان؛ فوالله ما علمت سميّة بَغَتْ قط؛ وقد استأذن أمير المؤمنين في الحج، وهو مارّ بالمدينة لا محالة، وبها أمّ حبيبة ابنة أبي سفيان زوج النبي عَيِّلِيَّةٍ، ولا بد له من الاستئذان عليها، فإن أذنت له فقعد منها مقعد الأخ من أخته، فقد انتهك من رسول الله عَيِّلِيَّةٍ حُرْمةً عظيمة، وإن لم تأذن له فهو عارُ الأبد. ثم خرج، فقال له زياد: جزاك الله خيراً من أخ فها تدع النصيحة على حال. وكتب إلى معاوية يستقيله، فأقاله.

وكتب زياد إلى معاوية: إني قد أخذت العراق بيميني، وبقيت شمالي فارغة. وهو يعرِّض له بالحجاز. فبلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: اللهم اكفنا شماله! فعرضت له قرحة في شماله فقتلته.

ولما بلغ عبد الله بن عمر موت زياد قال: اذهب إليك ابن سمية، لا يداً رَفعْت عن حرام ولا دنيا تملّيت (١).

قال زياد لعجلان حاجبه: كيف تأذن للناس؟ قال: على البيوتات، ثم على الأنساب، ثم على الآداب. قال: فمن تؤخر؟ قال: من لا يعبأ الله بهم. قال: ومن هم؟ قال: الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف، وكسوة الصيف في الشتاء.

وقال زياد لحاجبه: وليتُك حجابتي وعزلتك عن أربع: هذا المنادي إلى الله في الصلاة والفلاح، لا تعُوجته (٢) فلا سلطان لك عليه؛ وطارق الليل لا تحجبه فشر ما جاء به، ولو كان خيراً ما جاء في تلك الساعة؛ ورسول الله صاحب الثغر (٣)، فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سَنة؛ وصاحب الطعام، فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد.

وقال عجلان حاجب زياد: صار لي في يوم واحد مائة ألف دينار وألف سيف قيل له: وكيف ذلك؟ قال: أعطى زيادٌ ألف رجل مائتي ألف دينار وسيفاً سيفاً، فأعطاني كل رجل منهم نصف عطائه وسيفه.

<sup>(</sup>١) تملت: استمتعت.

<sup>(</sup>٢) تعوجنّه: تعطفنّه . (٣) الثغر: كل موضع قريب من أرض العدو .

# أخبار الحجاج

دخل المغيرة بن شعبة على زوجته فارعة، فوجدها تتخلل (١) حين انفتلت (٢) من صلاة الغداة، فقال لها: إن كنت تتخللين من طعام البارحة، فإنك قذرة، وإن كان من طعام اليوم إنك لنهِمة؛ كنتِ فبنتِ (٢)! قالت: والله ما فرحنا إذ كنا، ولا أسفنا إذ بنا؛ وما هو بشيء مما ظننت، ولكني استكْتُ فأردت أن أتخلل للسواك! فندم المغيرة على ما بدر منه، فخرج أسفاً، فلقي يوسف بن أبي عقيل، فقال له: هل لك إلى شيء أدعوك إليه؟ قال: وما ذاك؟ قال: إني نزلت الساعة عن سيدة نساء ثقيف، فتزوّجها فولدت له الحجاج.

ومما رواه عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: إن الحجاج بن يوسف كان يعلم الصبيان بالطائف، واسمه كليب؛ وأبوه يوسف معلم أيضاً. وفي ذلك يقول مالك بن الرَّبب:

إذا نحن جاوزْنا حَفير زيسادِ كما كان عبداً من عبيد إياد يراوح صبيان القُرى ويُغادي (٤)

فهاذا عسى الحجاجُ يبلغُ جُهْدَه فلولا بنو مَرْوان كان ابن يوسُفِ زمانَ هـو العبْد المُقِرُّ بـذلِّـهِ

ثم لحق الحجاج بن يوسف بروح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان، فكان في عديد شرطته، إلى أن شكا عبد الملك بن مروان ما رأى من انحلال العسكر، وأن الناس لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله. فقال روح بن زنباع: يا أمير المؤمنين، إن في شرطتي رجلاً لو قلّده أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحلهم برحيله وأنزلهم بنزوله. يقال له الحجاج بن يوسف! قال: فإنا قد قلّدناه ذلك. فكان لا يقدر أحد إأن] يتخلف عن الرحيل والنزول، إلا أعوان روح بن زنباع؛ فوقف عليهم يوماً

<sup>(</sup> ١ ) تخلل: أخرج ما بين أسنانه من بقية الطعام.

<sup>(</sup>٢) انفتلت: أنصرفت.

<sup>(</sup>٣) بنت: انفصلت بطلاق (٤) يغادي: يباكر.

وقد رحل الناس وهم على طعام يأكلون، فقال لهم: ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ فقال له: انزل يا آبن اللخناء (۱) فكُلْ معنا. فقال: هيهات. ذهب ما هنالك. ثم أمر بهم فُجِلدوا بالسياط وطوّفهم في العسكر، وأمر بفساطيط (۲) روح بن زنباع فأحرقت بالنار؛ فدخل بن زنباع على عبد الملك بن مروان باكياً، فقال له: مالك؟ فقال يا أمير المؤمنين، الحجاجُ بن يوسف الذي كان في عديد شرطتي، ضرب عبيدي وأحرق فساطيطي! قال: علي به. فلها دخل عليه قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: ما أنا فعلته يا أمير المؤمنين! قال: ومن فعله؟ قال أنت والله فعلته؛ إنما يدي يدك، وسوطي سوطك؛ وما على أمير المؤمنين أن يُخِلفَ على روح بن زنباع يدي يدك، وسوطي سوطك؛ وما على أمير المؤمنين أن يُخِلفَ على روح بن زنباع للفسطاط فسطاطين وللغلام غلامين، ولا يكسرني فيا قدّمني له؟ فأخلف لروح بن زنباع ما ذهب له وتقدم الحجاج في منزلته، وكان ذلك أولَ ما عرف من كفايته.

قال أبو الحسن المدائني: كانت أم الحجاج الفارعة بنت هبّار. فقال: كان الحجاج ابن يوسف يضع كل يوم ألف خوان (٢) في رمضان وفي سائر الأيام خسمائة خوان، على كل خوان عشرة أنفس، وعشرة ألوان، وسمكة مشوية طرية، وأرزة بسكر، وكان يُحمل في محفّة (٤) ويُدار به على موائده يتفقدها، فإذا رأى أرزة ليس عليها سكر وسعى الخباز ليجيء بسكرها فأبطأ حتى أكلت الأرزة بلا سكر، أمر به فضُرب مائتي سوط؛ فكانوا بعد ذلك لا يمشون إلا متأبّطي خرائط السكر.

قال: وكان يوسف بن عمر والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك يضع خمسمائة خوان، فكان طعام الحجاج لأهل الشام خاصة، وطعام يوسف بن عمر لمن حضره؛ فكان عند الناس أحمد .

العتبي قال: دخل على الحجاج سليك بن سلكة، فقال: أصلح الله الأمير، أعرْني سمعك، واغضض عني بصرك، واكفف عني غرْبك (٥)؛ فإن سمعت خطأ أو زللاً

<sup>(1)</sup> اللخناء: المرأة قبح كلامها.

<sup>(</sup>٢) فساطيط: جمع فسطاط، وهو البيت يتخذ من الشعر. (٣) الخوان: ما يؤكل عليه.

 <sup>(</sup>٤) المحفة: هودج لا قبه له.

فدونك والعقوبة. فقال: قل. فقال: عصى عاص من عُرض العشيرة، فحُلِّق عليّ اسمي (١)، وهُدِمت داري؛ وحُرمْتُ عطائي. قال: هيهات، أما سمعت قول الشاعر: جانيكَ مَن يَجنِي عليكَ وقد تُعدِي الصِّحاحَ مَبارِكُ الجُربِ (٢) ولَـرُبَّ مأخوذ بذَنبِ عشيره ونَجا المقارِفُ صاحبُ الذَّنبِ (٣)

قال: أصلح الله الأمير، إني سمعت الله قال غير هذا. قال: وما ذاك؟ قال: قال المحسنين . ولا أيّها العزيزُ إنّ له أبا شيْخاً كبيراً فخُذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين . قال معاذ الله أن تأخُذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنّا إذا لظالمون (١) فقال الحجاج: عليّ بيزيد بن أبي مسلم. فأتى به، فمثل بين يديه، فقال: افكك لهذا عن السمه، واصكك له بعطائه، وابن له منزله، ومر منادياً ينادي في الناس: صدق الله وكذب الشاعر:

أَتِي الحجاج بامرأة عبد الرحمن بن الأشعث بعد دير الجهاجم، فقال لحرسيّ قل لها: يا عدوة الله، أين مال يا عدوة الله، أين مال الله الذي جعلتيه تحت ذيلك؟ فقال: يا عدوة الله، أين مال الله الذي جعلتيه تحت استك؟ فقال له: كذبت، ما هكذا قلت، أرسلها: فخلّى عنها.

الأصمعي قال: ماتت رققة يا لشَّجِي - والشَّجِي ربو من الأرض في بطن فلج (٥) فشجى به الوادي فسمى شج - فقال الحجاج: إني أراهم قد تضرعوا إذ نزل بهم الموت، فاحفروا في مكانهم. فحفروا، فأمر الحجاج رجلاً يقال له عضيدة يخفر البئر، فلما أنبطها (٦) حمل منها قربتين إلى الحجاج بواسط، فلما قدم بهما عليه قال: يا

<sup>(</sup>١) أي عمل عليه حلقة من المداد.

<sup>(</sup>٢) الجرب: جمع أجرب: وهو الذي أصابه الجرب.

<sup>(</sup>٣) المقارف: الذي اقترف ذنبا.

<sup>(</sup>٥) الفلج: النهر الصغير.

<sup>(</sup>٦) النبط: الماء الذي يخرج من البئر أول ما يحفو.

عضيدة لقد تجاوزت مياهاً عذباً ، أخَسَفْت (١) أم أوشلت؟ قال: لا واحد منها ، ولكن نبطا بن الماءين. قال: وكيف يكون قدره؟ قال: مرت بنا رفقة فيها خسة وعشرون جملاً ، فرويت الإبل وأهلها . قال: أو للإبل حفرتها ؟ إنما حفرتها للناس. ان الأبل ضُمْ خُسف (٢) ، ما حُسِّمت تحسَّمت.

بعث عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف والياً على العراق، وأمره أن يحشر الناس إلى المهلب في حرب الأزارقة، فلما أتى الكوفة صعد المنبر متلثماً متنكباً قوسه، فجلس واضعاً إبهامه على فيه، فنظر محمد بن عُمير بن عُطارد التميمي، فقال: لعن الله هذا ولعن من أرسله إلينا؛ أرسَل غلاماً لا يستطيع أن ينطق عيّاً، وأخذ حصاة بيده ليحصبه (٢) بها، فقال له جليسه: لا تعجل حتى ننظر ما يصنع. فقام الحجاج فكشف لثامه عن وجهه وقال:

أنا ابن جَلا وطلاّعُ النَّنَايا متى أضع العِمامةَ تعرفونِي (٤) صَلَيبُ العُودِ من سَلَفَى نِـزار أُخُو خَمسينَ مُجتمعٌ أَشُدِّي

كنَصْل السيفِ وضَّـاح الجبين ونَجَّذَني مُداوَرةُ الشُّئون (٥)

أما والله إني لا أحمل الشر بثقله، وأحذوه بنعله، وأجزيه بمثله؛ أما والله إني لأرى رءوساً قد أينعت وحان قطافها ، وكأني أرى الدماء بين العهائم واللحي تترقرق: هـذا أوانُ الشـدِّ فـاشتـدِّي زيَـمْ

قد لفَّها الليلُ بسَوّاق حُطّم (٦) ولا بجزَّارِ على ظَهــر وضَـــمْ (٧)

ليس بـراعـــي إبــل ولا غنَـــمْ

<sup>(</sup>١) خسف البئر: اذا حفرها في حجارة فتبعث بماء كثيرة.

<sup>(</sup>٢) خسف: هزيلة.

<sup>(</sup>٣) حصب: رمى بالحصباء ونحوها.

<sup>(</sup> ٤ ) الثنايا : جمع ثنيَّة : وهي الطريق في الجبل . وطلاع الثنايا : جلد يتحمل المشاق، أو ساع لمعالي الأمور .

<sup>(</sup> ٥ ) المنجذ: المجرب والذي أصابته البلايا.

<sup>(</sup>٦) زيم: ناقة أو فرس. واشتدي: اسرعي. والحطم: الراعي إذا كان عنيفاً .

<sup>(</sup>٧) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم.

ألا وإنّ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كبّ (١) كنانته فعجم عيدانها، فوجدني أصلبها عوداً، فوجّعني إليكم، فإنكم طالما سعيتم في الضلالة، وسننتم سنن البغي، أما والله لألْحُونَكم (١) لحق العصا، ولأعصبنكم عصّب السّلمة (٦) ولأقرعنّكم قرع المروة (٤)، ولأضربنّكم ضرب غرائب الإبل؛ والله ما أخلق إلا فريت (٥)، ولا أعد إلا وفيت، ولا أغمز تغماز التين، ولا يُقعَقع لي بالسّنان (١). إياي وهذه الزرافات والجهاعات، وقيل وقال وما تقول، وفيم أنتم ونحو هذا؛ ومن وجدتُه بعد ثالثة من بعث المهلب ضربتُ عنقه.

ثم قال: يا غلام، اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. فقرأ عليهم:

بسم الله الرحمن الرحم. من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين، سلام عليكم.

فلم يقل أحد شيئًا، فقال الحجاج: آسكت يا غلام، هذا أدب ابن نِهْيَة؛ والله لأؤدّبنهم غير هذا الأدب أو ليستقيمُنّ؛ اقرأ يا غلام كتاب أمير المؤمنين. فلما بلغ إلى قوله: سلام عليكم، لم يبق أحد في المسجد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام.

ثم نزل فأتاه عمير بن ضابيء فقال: أيها الأمير، إني شيخ كبير عليل، وهذا ابني أقوى على الغزو مني. قال: أجيزوا ابنه عنه؛ فإنّ الحدث (٧) أحبُّ إلينا من الشيخ. فلما ولى الرجل قال له عنبسة بن سعيد: أيها الأمير، هذا الذي ركض (٨) عثمان برجله وهو مقتول. فقال: ردّوا الشيخ. فردّوه، فقال: اضربوا عنقه! فقال فيه الشاعر:

<sup>(</sup>١) كبّ: طرح.

<sup>(</sup>٢) لألحونكم: لأقشرنكم.

<sup>(</sup>٣) السلمة: شجر لا شوك فيه.

<sup>(</sup>٤) المروة: جمع مرو: وهو نبات عطر طبي.

<sup>(</sup>٥) فريت: قطعت.

<sup>(</sup>٦) القعقعة: التحريك، والشنان: القرب البالية.

<sup>· (</sup> ٧ ) الحدث: الشاب.

<sup>(</sup> ۸ ) رکض برجله : ضرب بها .

تَجهّزْ فإمّا أَنْ تَزورَ آبنَ ضابيء عُميْراً ، وإمّا أَن تزورَ المهلّبا ها خُطّت خَسْف نَجاؤُكَ منها ركوبُك حَوْلِيّاً من الثلج أَشْهَبا (١)

ثم قال: دلوني على رجل أوليه الشرطة. فقيل له: أيَّ الرجال تريد؟ قال: أريد دائم العبوس، طويل الجلوس، سمين الأمانة، أعجف (٢) الخيانة، لا يُحنَق في الحق على حرّ أو حرّة، يهون عليه سبال (٣) الأشراف في الشفاعة. فقيل: عليك بعبد الرحن بن عبيد التميمي فأرسل إليه يستعمله، فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالك وولدك وحاشيتك. فقال الحجاج: يا غلام، ناد: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت الذمّة منه. قال الشعبي: فوالله ما رأيت قط صاحبَ شرطة مئلة، كان لا يجبس إلا في دين، وكان إذا أتي برجل نقب على قوم، وضع منقبته (٤) في بطنه حتى تخرج من ظهره، وكان إذا أتي برجل نباش حفر له قبراً ودفنه فيه حياً، وإذا أتي برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحاً قطع يده؛ فربما أقام أربعين يوماً لا يؤتي إليه برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحاً قطع يده؛ فربما أقام أربعين يوماً لا يؤتي إليه بأحد، فضم الحجاج إليه شرطة البصرة مع شرطة الكوفة.

ولما قدم عبد الملك بن مروان المدينة نزل دار مروان، فمر الحجاج بخالد بن يزيد بن معاوية وهو جالس في المسجد، وعلى الحجاج سيف محلى وهو يخطر متبخترا في المسجد، فقال رجل من قريش لخالد: من هذا التختارة (٥) ؟ فقال: بخ بخ إ هذا عمرو بن العاص! فسمعه الحجاج: فهال إليه فقال: قلت : هذا عمرو بن العاص! والله ما سرَّني أنّ العاص ولدني ولا ولدته ولكن إن شئت أخبرتك من أنا: أنا ابن الأشياخ من ثقيف، والعقائل (١) من قريش، والذي ضرب مائةً بسيفه هذا كلهم يشهدون على

<sup>(</sup>١) الأشهب: المجدب، أو ذو برد وريح.

<sup>(</sup>٢) أعجف: رقيق.

<sup>(</sup>٣) السبال: جمع سبلة، وهي طرف الشارب من الشعر.

<sup>(</sup>٤) منقبة: ما ينقب به.

<sup>(</sup> ٥ ) التختارة: الذي عشى مشية الكسلان.

<sup>(</sup>٦) العقائل: جمع عقلية وهي الزوجة المحذرة والسيدة الكريمة .

أبيك بالكفر وشرْب الخمر حتى أقرّوا أنه خليفة. ثم ولّى وهو يقول: هذا عمرو بن العاص.

الأصمعي قال: بعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر، فقال له: أنت الذي تقول: إنّ الحسن بن عليّ، آبنُ رسول الله عليّ والله لتأتيني بالخرج أو لأضربن عنقك! فقال له: فإن أتيت بالخرج فأنا آمن ؟ قال: نعم. قال له: اقرأ ﴿ وتلك حُجَّتُنا آتيناها إبراهيمَ على قومِه نَرفعُ درجاتٍ مَن نشاء إنّ ربّك حكيمٌ عليمٌ. ووهبنا له إسحق ويعقوب كُلاً هَدينا ونوحا هَدينا من قبل ومن ذُرّيّته داود وسليانَ وأيوب ويوسف وموسى وهرونَ وكذلك نَجزي المحسنين وزكريّا ويَحيى وعيسى ﴾ (١) فمن أقرب، عيسى إلى إبراهيم، وإنما هو ابن ابنته، أو الحسن إلى محمد ؟ قال الحجاج: فوالله عيسى إلى إبراهيم، وإنما هو ابن ابنته، أو الحسن إلى محمد ؟ قال الحجاج: فوالله كأني ما قرأت هذه الآية قط! وولاه قضاء بلده، فلم يزل بها قاضياً حتى مات.

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: كان عبد الملك بن مروان سنان (٢) قريش وسيفَها رأياً وحزماً ، وعابدَها قبل أن يُستخلف ورعاً وزهداً ؛ فجلس يوماً في خاصته فقبض على لحيته فشمّها مليّاً ، ثم اجتر (٢) نفسه ، ونفخ نفخة أطالها ، ثم نظر في وجوه القوم فقال: ما أقول يوم ذي المسألة عن ابن أمّ الحجاج ، وأدحض المحتج على العليم بما طوته الحجب ؟ أما إنّ تمليكي له قرن بي لوعة يحشها (١) التذكار! كيف وقد علمت فتعاميت ، وسمعت فتصاممت ، وحمله الكرام الكاتبون! والله لكأني إلف ذي الضّغن على نفسي ، وقد نعَتِ الأيام بتصرّفها أنفساً حُق لها الوعيد بتصرّم الدّول ، وما أبقت الشبهة للباقي متعلّقاً ، وما هو إلا الغِل (٥) الكامن من النفس بحوبائها (٦) ، والغيظ المندمل ؛ اللهم أنت لي أوسع ، غيرَ منتصر ولا معتذر . يا كاتب ، هات الدواة والقرطاس . فقعد كاتبه بن يديه وأملي عليه :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٢) السنان: نصل الرمح.

<sup>(</sup>٣) اجتر : أخرج جرّته . (٤) محش: بذكى ويلهب .

<sup>(</sup>٥) الغل: الحقد والبغض. (٦) الحوباء: روع القلب.

بسم الله الرحمن الرحم، من عبد الله، عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أمّا بعد، فقد أصبحتُ بأمرك بَرِماً (١) ، يُقْعدني الإشفاق، ويقيمني الرجاء، وإذا عجزتُ في دار السعة وتوسَّط الملك وحين المهل واجتاع الفكر أن ألتمس العذر في أمرك؛ فأنا لعمرُ الله في دار الجزاء وعدم السلطان واشتغال الحامة (١) والركون إلى الذلة من نفسي والتوقع لما طُويت عليه الصحف أعجز؛ وقد كنت أشركتُك فيما طوقني الله عز وجل حمله ولاث (١) بحقوى من أمانته في هذا الخَلق المرعيّ، فدُللتَ منك على الحزم والجدّ في إماتة بدعة وإنعاش سنة، فقعدتَ عن تلك ونهضت بما عاندها، حتى صرتَ حجة الغائب، وعذر اللاعن والشاهد القامُ .

فلعن الله أبا عقيل وما نَجَل (٤) ، فألأمُ والد وأخبث نسل ، فلعمري ما ظلمكم الزمان ، ولا قعدت بكم المراتب ، فقد ألبستكم ملبَسكم ، وأقعدتكم على روابي خططكم ، وأحلَّتكم أعلى منعتكم ، فمن حافر وناقل وماتح (٥) للقُلُب المقعدة في القيافي المتهفيهقة (١) ، ما تقدّم فيكم الإسلامُ ولقد تأخرم ، وما الطائف منا ببعيد يُجهَل أهله ؛ ثم قمت بنفسك ، وطمحت بهمتك ، وسرَّك انتضاء سيفك ، فاستخرجك أميرُ المؤمنين من أعوان روح بن زنباع وشرطته ، وأنت على معاونته يومئذ محسود ، فهفا (٧) أميرُ المؤمنين والله يُصلح بالتوبة والغفران زَلَّته ، وكأني بك وكأن ما لو لم يكن لكان خيراً مما كان ؛ كلَّ ذلك من تجاسُرك وتحاملك على المخالفة لرأي أمير المؤمنين ، فصدعت صفاتنا ، وهتكت حجبنا ، وبسطت يديك تحفن (٨) بهما من كرامُ ذوي الحقوق اللازمة والأرحام الواشجة ، في أوعية ثقيف ؛ فاستغفر الله لذنب ماله عذر ، فلئن استقال أميرُ المؤمنين فيك الرأي ، فلقد جالت البصيرة في ثقيف بصالح عذر ، فلئن استقال أميرُ المؤمنين فيك الرأي ، فلقد جالت البصيرة في ثقيف بصالح النبي عَيْنِكُم ، إذ ائتمنه على الصدقات وكان عبد ، فهرب بها عنه ، وما هو إلا اختيار

<sup>( 1 )</sup> البرم: الضجر، والملول . ( ٢ ) الحامّة: الخاصة من الأهل والولد .

<sup>(</sup>٣) لاث: لفّ وعصب. (٤) نُجَل الولد: نسله.

<sup>(</sup>٥) الماتح: المستخرج الماء من البئر . والقلب: جمع جمع قليب، وهو البئر .

<sup>(</sup>٦) المتفيهقة : الواسعة .

 <sup>(</sup>٧) هفا: ارتكب هفوة .

للثقة ، والمطلب لمواضع الكفاية : فقعد فيه الرجاء كما قعد بأمير المؤمنين فيا نصبك له ، فكأنّ هذا ألبس أمير المؤمنين ثوب العزاء ، ونهض بعُذره إلى استنشاق نسيم الرَّوح ؛ فاعتزل عمل أمير المؤمنين وآظعن عنه باللعنة اللازمة ، والعقوبة الناهكة إن شاء الله ، إذ استحكم لأمير المؤمنين ما يحاول من رأيه ، والسلام .

ودعا عبد الملك مولى له يقال له نُباتة، له لسان وفضل رأي، فناوله الكتاب، ثم قال له: يا نباتة، العجّل ثم العجل، حتى تأتي العراق، فضع هذا الكتاب في يد الحجاج، وترقب ما يكون منه، فإذا أجْبَلَ<sup>(۱)</sup> عند قراءته وآستيعاب ما فيه، فآقلعه عن عمله وانقلع معه حتى تأتي به، وهدّن<sup>(۲)</sup> الناس حتى يأتيهم أمري، بما تصفني به في حين انقلاعك، مِن حبّي لهم السلامة؛ وإن هش للجواب ولم تكتنفه أَرْبة (۲) الخيرة، فخذ منه ما يجيب به وأقررْه على عمله، ثم اعْجَل علي بجوابه.

قال نباتة: فخرجت قاصداً إلى العراق، فضمتني الصحارى والفيافي، واحتواني القرّ، وأخذ مني السفر، حتى وصلت بنلها وردته أدخلت عليه في يوم ما يحضره فيه الملأ، وعلى شحوب مُضنَّى، وقد توسط خدمه من نواحيه وتدثر بمطرف خز ادكن به الناس من بين قائم وقاعد؛ فلها نظر إلي وكان لي عارفاً قعد، ثم تبسم الوجل، ثم قال: أهلاً بك يا نباتة، أهلاً بمولى أمير المؤمنين لقد أثر فيك سفرك، وأعرف أمير المؤمنين بك ضنينا، فليت شعري ما دهمك أو دهمني عنده ؟ قال: فسلمت وقعدت، فسأل: ما حال أمير المؤمنين وخوله ؟ . . فلها هدأ أخرجت له الكتاب فناولته إياه، فأخذه مني مسرعاً ويده ترعد، ثم نظر في وجوه الناس فها شعرت إلا وأنا معه ليس معنا ثالث، وصار كل من يُطيف به من خدمه يلقاه جانباً، لا يسمعون منا الصوت؛ ففك الكتاب فقرأه، وجعل يتثاءب ويردد يلقاه جانباً، لا يسمعون منا الصوت؛ ففك الكتاب فقرأه، وجعل يتثاءب ويردد تثاؤبه، ويسيل العرق على جبينه وصدغيه على شدة البرد . من تحت قلنسوته من

<sup>(</sup>١) أجبل: انقطع. (٢) هدّن: أسكن.

<sup>(</sup>٣) الأربة: العقدة التي لا تنحل حتى تحل حلاً. (٤) أدكن: الذي اغبر لونه.

شدة الفرق (۱) ، وعلى رأسه عهامة خزِّ خضراء ، وجعل يَشخص إليّ ببصره ساعةً كالمتوهم ، ثم يعود إلى قراءة الكتاب ويلاحظني النظر كالمتفهم ، إلا أنه واجم (۲) ؛ ثم يعاود الكتاب ، وإني لأقول : ما أراه يُثبت حروفَه ؛ من شدة اضطراب يده ، حتى استقصى قراءته ؛ ثم مالت يده حتى وقع الكتاب على الفراش ، ورجع إليه ذهنه ، فمسح العرق عن جبينه ثم قال متمثلاً :

وإذا المنيّة أنْشَبت أظف ارَها الفيت كل تَميمة لا تنفع (١)

ثم قال: قَبُح والله منا الحسن يا نباتة، وتواكلتنا عند أمير المؤمنين الألسن، وما هذا إلا سانح فكرة نمقها مرْصِد يكلّب بقصتنا، مع حسن رأي أمير المؤمنين فينا. يا غلام! فتبادر الغلمان الصيحة، فملىء علينا منهم المجلس، حتى دفأتني (1) منهم الأنفاس، فقال: الدواة والقرطاس. فأتي بداوة وقرطاس، فكتب بيده، وما رفع القلم مستمِداً حتى سطر مثل خد الفرس، فلما فرغ قال لي يا نباتة، هل علمت ما جئت به فنسمعك ما كتبنا؟ قلت: لا. قال: إذا حسبك منا مثله. ثم ناولني الجواب، وأمر لي بجائزة فأجزل، وجرّد لي كساء ودعا لي بطعام فأكلت ثم قال: نكلك (٥) إلى ما أمرت به من عجلة أو توان، وإني لأحب مقارنتك والأنس برؤيتك. فقلت: كان معي قفل مفتاحه عندك، ومفتاح قفلك عندي، فأحدثت لك العافية بأمرين: فاقفلت المكروه وفتحت العافية، وما ساءني ذلك وما أحب أن أزيدك بيانا، وحسبك من استعجال القيام.

ثم نهضت وقام مودعاً لي، فالتزمني وقال: بأبي أنت وأمي، رب لفظةٍ مسموعة ومحتقر نافع؛ فكن كما أظن.

فخرجت مستقبلاً وجهي حتى وردتُ أمير المؤمنين، فوجدته منصرفاً من صلاة

<sup>(</sup>١) الفرق: الفزع.

<sup>(</sup>٢) واجم: العابس لشدة الحزن أو الفزع.

<sup>(</sup>٣) التميمة: ما يعلق في العنق لدفع العين.

<sup>(</sup>٤) دفأتني: اسخنتني. (٥) نكلك: نسلمك.

العصر، فلما رآني قال: ما احتواك المضجع يا نباتة! فقلت: من خاف من وجه الصباح أدلج (۱). فسلمت وانتبذت عنه فتركني حتى سكن جأشي، ثم قال: مَهيم (۲). فدفعت إليه الكتاب فقرأه متبسماً، فلما مضى فيه ضحك حتى بدت له سنِّ سوداء ثم استقصاه فانصرف إليّ فقال: كيف رأيت إشفاقه ؟ قال: فقصصت عليه ما رأيت منه فقال: صلوات الله على الصادق الأمين: إن من البيان لسحراً. ثم قذف الكتاب إليّ فقال: اقرأ. فقرأته فإذا فيه:

بسم الله الرحمن الرحم. لعبد الله أمير المؤمنين، وخليفة رب العالمين، المؤيّد بالولاية، المعصوم من خطل القول وزلل الفعل، بكفالة الله الواجبة لذوي أمره؛ من عبد اكتنفته الزّلة (٢) ومدّ به الصّغار (٤) إلى وخيم المرتع، ووبيل المكرع (٥) ، من جليل فادح ومعتد قادح؛ والسلام عليك ورحمة الله التي اتسعت فوسِعَتْ، وكان بها إلى أهل التقوى عائداً؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، راجياً لعطفك بعطفه.

أما بعد، كان الله لك بالدَّعة في دار الزوال، والأمن في دار الزلزال، فإنه من عُنيتُ به فكرتك يا أمير المؤمنين مخصوصاً، فها هو إلا سعيد يؤثر، أو شقي يوتر (٦) ؛ وقد حجبني عن نواظر السعد لسان مرصد ونافس حَقِد، انتهز به الشيطان حين الفكرة، فافتتح به أبواب الوسواس بما تحنق به الصدور؛ فواغوثاه آستعادةً بأمير المؤمنين من رجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه، واعتصاماً بالتوكل على من خصه بما أجزل له من قسم الإيمان وصادق السنة، فقد أراد اللعين أن يفتُق لأوليائه فتقا نبا عنه كيده، وكثر عليه تحسره، بلية قرع بها فكر أمير المؤمنين مُلبساً

<sup>(</sup>١) أدلج: سار في أول الليل.

<sup>(</sup>٢) مهيم: أي ما حالك وما شأنك، أو ما وراءك.

<sup>(</sup>٣) الزلة: الخطأ .

<sup>(</sup>٤) الصُّغار: الذلَّ والوضاعة.

<sup>(</sup>٥) المكرع: الموضع حيث الماء.

<sup>(</sup>٦) يوتر: يقتل حميمه أو يدركه مكروه.

وكادحاً ومؤرَّشاً (١) ، ليفلُّ من عزمه الذي نصبني ، ويصيب تأراً لم يزل به موتوراً ، وذكر قديمَ ما مُني به الأوائل حتى لحقَّتُ بمثله منهم وما كنت أبلوه من خسة أقدار، ومزاولة أعمال، إلى أن وصلت ذلك بالتشرُّط لروح بن زنباع. وقد علم أمير المؤمنين بفضل ما اختار الله له تبارك وتعالى من العلم المأثور الماضي، بأن الذي غُيِّر به القوم من مصانعهم من أشد ماكان يزاوله أهل القُدْمة (٢) الذين اجتبى الله منهم، وقد اعتصموا وامتعضوا من ذكر ما كان، وارتفعوا بما يكون، وما جهِلَ أمير المؤمنين ــ للبيان موقعُه، غير محتج ولا مُتعدِّ \_ أن متابعة روح بن زنباع طريقُ الوسيلة لمن أراد مَن فوقه، وأن رَوْحًا لم يُلْبُسني العزم الذي به رفعني أمير المؤمنين عن خوله؛ وقد ألصقتني بروح بن زنباع همة لم تزل نواظرها ترمي بي البعيد، وتطالع الأعلام. وقد أخذت من أمير المؤمنين نصيباً اقتسمه الإشفاق من سَخطته والمواظبة على موافقته، فها بقي لنا بعد إلا صُبابة إرث، به تجول النفس وتطرف النواظر، ولقد سرت بعين أمير المؤمنين سيرَ المثبِّط لمن يتلوه، المتطاول لمن تقدمه، غير مُبتُّ (٢) موجف، ولا متثاقل مجحف؛ ففتَّ الطالب، ولحقت الهارب، حتى سادت السنَّة، وبادت البدعة، وخَشيء الشيطان، وحُملت الأديان إلى الجادة العظمي والطريقة المثلي؛ فها أنا ذا يا أمير المؤمنين، نصب المسألة لمن رامني، وقد عقدت الحبوة (١٠)، وقرنت الوظيفتين لقائل محتج، أو لائم مُلتج؛ وأمير المؤمنين ولي المظلوم، ومعقل الخائف؛ وستظهر له المحنة نبأ أمري؛ ولكل نبإ مستقر؛ وما حَفَنت (٥) يا أمير المؤمنين في أوعية ثقيف حتى رَوي الظهَّان، وبطن الغَرْثان (٦)، وغصَّت الأوعية، وآنقدت (٧) الأوكية (٨) في

<sup>(</sup>١) المؤرش: الذي يوقد النار أو الحرب، أو يغري بعض الناس ببعض.

<sup>(</sup>٢) القدمة: السابقة في الأمر.

<sup>(</sup>٣) أبت بعيره: إذا أجهده وأتعبه في السير حتى قطعه.

<sup>(</sup>٤) الحبوة: ما يحتبى به من ثوب وغيره.

<sup>(</sup>٥) حفن: جرف بكلتا يديد، وحفن الماء: القاه.

<sup>(</sup>٦) الغرثان: الجائع. (٧) انقدت: انقطعت.

<sup>(</sup>٨) الأوكية: جمع وكاء: وهو الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس.

آل مروان، فأخذتْ ثقيفٌ فضلاً صار لها، لولاهم للقطتْه السابلة (١)؛ ولقد كان ما أنكره أمير المؤمنين من تحاملي، وكان مالو لم يكن لعظم الخطب فوق ما كان؛ وإن أمير المؤمنين لرابع أربعة: أحدهم ابنة شعيب النبي عَلِيلَةً ؛ إذ رمت بالظن غرض اليقين تفرَّساً في النجيِّ المصطفى بالرسالة، فحقَّ لها فيه الرجاء، وزالت شبهةُ الشك بالاختبار؛ وقبْلها العزيز في يوسف؛ ثم الصدّيق في الفاروق، رحمة الله عليهما؛ وأمير المؤمنين في الحجاج. وما حَسد الشيطان يا أمير المؤمنين خاملاً، ولا شرق (٢٠) بغير شجى؛ فكم غبطة يا أمير المؤمنين للرجيم أدبر منها وله عُواء وقد قلت حيلته، ووَهَن كيده يوم كيت وكيت؛ ولا أظن أَذْكَر لها من أمير المؤمنين. ولقد سمعت لأمير المؤمنين في صالح \_ صلوات الله عليه \_ وفي ثقيف مقالاً، هجم بي الرجاءُ لعذله عليه بالحجة في ردّه، بمحكم التنزيل في لسان ابن عمه خاتم النبيين وسيد المرسلين؛ عَلَيْكُ . فقد أخبر عن الله عز وجل؛ وحكاية غُرِّ الملأ من قريش عند الاختيار والافتخار، وقد نفخ الشيطان في مناخرهم، فلم يدَعوا خلف ما قصدوا إليه مرمًى، فقالوا ﴿ لُولا نُزِّلَ هذا القرْآنُ على رجل من القَرْيتَيْن عظيم ﴾ (٢٠). فوقع اختيارُهم ـ عند المباهاة بنفخة الكفر، وكبر الجاهلية، على الوليد بن المغيرة المخزومي، وأبي مسعود الثقفي؛ فصارا في الافتخار بهما صنُّوين، ما أنكر اجتماعَهما من الأمة منكر في خبر القرآن ومبلِّغ الوحي، وإن كان ليقال للوليد في الأمة يومئذ: ريحانة قريش؛ وما ردّ ذلك العزيز تعالى إلا بالرحمة الشاملة في القسم السابق، فقال عز وجل: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبُّكَ؟ نحن قسَمْنا بينهم معيشتَهُمْ في الحياةِ الدُّنيا﴾ (''). وما قدمتْني يا أمير المؤمنين ثقيف في الاحتجاج لها، وإن لها مقالاً رحباً ، ومعاندةً قديمة ؛ إلا أن هذا من أيسر ما يحتج به العبد المشفِق على سيده المغضّب، والأمر إلى أمير المؤمنين، عَزَل أم أقرّ، وكلاهما عدل مُتبّع، وصواب مُعتقِد . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) السابلة: الذين يمرّون على السابلة، وهي الطريق المسلوك. (٢) شرق: غصَّ.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ٣١ . (٤) سورة الزخرف الآية ٣٢ .

قال نباتة: فأتيت على الكتاب بمحضر أمير المؤمنين عبد الملك، فلما استوعبته سارقتُه النظر على الهيبة منه، فصادف لحظي لحظه، فقال: أقطعه ولا تُعْلِمنَّ بما كان أحداً. فلما مات عبد الملك فشا عنى الخبر بعد موته.

### الحجاج وابن المنتشر في ذمي:

محد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني قال: دفع إلي الحجاج رجلا ذمّيا (۱) ، وأمرني بالتشديد عليه والاستخراج منه، فلما انطلقت به قال لي: يا محد، إن لك لشرَفا ودينا. إني لا أعطى على القسر شيئا، فاستأذني وآرفق بي. قال: ففعلت فأدّى إليّ في أسبوع خسمائة ألف، فبلغ ذلك الحجاج فأغضبه، فانتزعه من يدي ودفعه إلى الذي كان يتولى له العذاب، فدق يديه ورجليه ولم يعطه شيئا. قال محمد ابن المنتشر: فإني لسائر يوما في السوق، إذ صائح بي: يا محمد، فالتفت، فإذا أنا به معترضاً على حمار مدقوق البدين والرجلين، فخفت الحجاج إن أتيته وتذمّمت (۱) منه، فملت إليه، فقال لي: إنك وليت مني ما ولي هؤلاء، فرفقت بي وأحسنت إليّ، وإنهم صنعوا بي ما ترى، ولي خسمائة ألف عند فلان، فخذها مكافأة لما أحسنت إليّ. فقلت: ما كنت لآخذ منك على معروفي أجرا، ولا لأرزأك (۱) على هذه الحالة شيئاً! قال: فأما إذ أبيت فاسمع مني حديثاً أحدّنك به، حدّنّنيه بعض أهل دينك عن نبيك عليهم؛ واستعمل رضي الله عن قوم أنزل عليهم المطر في وقته، وجعل المال في سمحائهم، واستعمل عليهم شرارهم، وإذا سخط على قوم أنزل عليهم المطر في غير وقته، وجعل المال في عروقه، وجعل المال في محالة مشرارهم.

فانصرفت، فما وضعت ثوبي حتى أتاني رسول الحجاج، فسرت إليه، فألفيته جالساً على فراشه والسيف مصلت بيده، فقال لي: آدن . فدنوت شيئاً ، ثم قال لي الثالثة: آدن ، لا أبالك! فقلت: ما بي إلى الدنو من حاجة ،

<sup>(</sup>١) ذمياً: من أهل الذمة.

<sup>(</sup>٢) تذممت: استحييت. (٣) أرزأك: أصابك بمكروه.

وفي يد الأمير ما أرى! فضحك وأغمد سيفه. وقال: اجلس، ما كان من حديث الخبيث؟ فقلت له: أيها الأمير، والله ما غَشَشتُك منذ استصحبتَني ولا كذبتك منذ استخبرتني، ولا خنتك منذ ائتمنتني؛ ثم حدثته؛ فلها صرت إلى ذكر الرجل الذي المال عنده أعرض عني بوجهه، وأومأ (١) إلي بيده، وقال: لا تُسمَّه. ثم قال: إن للخبيث نفساً، وقد سمع الأحاديث.

#### شيء عن الحجاج:

ويقال: إن الحجاج كان إذا استغرب ضَحِكا والى بين استغفار، وكان إذا صعد المنبر تلفع بمطرفه (٢)، ثم تكلم رويداً فلا يكاد يُسمع، حتى يتزايد في الكلام فيُخرج يده من مُطرفه، ثم يزجر الزجرة فيقرع بها أقصى مَن في المسجد.

### خالد القسري في شأن الحجاج:

صعد خالد بن عبد الله القسري المنبر في يوم الجمعة وهو إذ ذاك على مكة؛ فذكر الحجاج، فحمد طاعته وأثنى عليه خيرا؛ فلم كان في الجمعة الثانية ورد عليه كتاب سلمان بن عبد الملك، يأمره فيه بشتم الحجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة منه: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

إن إبليس كان ملكا من الملائكة ، وكان يُظهر من طاعة الله ما كانت الملائكة ترى له به فضلا ، وكان الله قد علم من غِشّه وخُبثه ما خفي على ملائكته ، فلما أراد الله فضيحته أمره بالسجود لآدم ، فظهر لهم ما كان يخفيه عنهم ، فلعنوه ؛ وإن الحجاج كان يُظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلا ، وكان الله قد أطلع أمير المؤمنين من غشه وخبثه على ما خفي عنا ؛ فلما أراد الله فضيحته أجرى ذلك على لدي أمير المؤمنين ؛ فلعنه ، فالعنوه لعنه الله ! ثم نزل .

<sup>(</sup>١) أوماً: أشار .

<sup>(</sup> ٢ ) المطرف: رداء من خزّ مربع ذو أعلام.

### الحجاج وامرأة ابن الأشعث:

ولما أُتِي الحجاج بامرأة ابن الأشعث قال للحرسي: قل لها: يا عدوّة الله، أين مال الله الذي جعلته الله الذي جعلته تحت ذيلك؟ فقال لها الحرسي: يا عدوّة الله أين مال الله الذي جعلته تحت استك؟ قال الحجاج: كذبت؛ ما هكذا قلت؛ أرسِلْها . فخلّى سبيلها .

### الحجاج وأبو وائل:

أبو عَوانةِ عن عاصم عن أبي وائل قال: أرسل الحجاج إليّ. فقال لي: ما اسمك؟ قلت: ما أرسل الأمير إليّ حتى عَرَف اسمي! قال لي: متى هبطت هذه الأرض؟ قلت: حين ساكنت أهلها. قال: كم تقرأ من القرآن؟ قلت: أقرأ منه ما إن اتبعته كفاني. قال: إني أريد أن أستعين بك على بعض عملي؟ قلت: إن تستعين بي تستعن بكبير أخرق (١) ضعيف، يخاف أعوان السوء. وإن تدعني فهو أحب إليّ، وإن تُقْحِمْني أتقَحَمْ. قال: إن لم أجد غيرك أقحمتك وإن وجدت غيرك لم أقحمك. قلت وأخرى أكرم الله الأمير: إني ما علمت الناس هابوا أميراً قط هيبتَهم لك؛ والله إني لأتعارً (١) من الليل فأذكرك فها يأتيني النوم حتى أصبح؛ هذا، ولست لك على عمل! فأعجبه ذلك وقال: هيه! كيف قلت؟ فأعدت عليه الحديث. فقال: إني والله ما أعلم اليوم رجلا على وجه الأرض هو أجرأ على دم مني! قال: فقمت فعدلت عن الطريق عمداً كأني لا أبصر، فقال: آهدوا الشيخ، أرشدوا الشيخ.

### الحجاج وابن أبي ليلي:

أبو بكر بن أبي شيبة قال: دخل عبد الرحمن بن أبي ليلى على الحجاج، فقال لجلسائه: إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان فانظروا إلى هذا. فقال عبد الرحمن: معاذ الله أيها الأمير أن أكون أسُبُّ عثمان؛ إنه ليحْجُزني (٣) عن

ر ١) الأخرق: الأحمق.

<sup>(</sup>٢) التعار: السهر والتقلب على الفراش ليلاً مع كلام.

<sup>(</sup>٣) يحجزني: يمنعني .

ذلك [ثلاث] آيات في كتاب الله تعالى [قال الله تعالى]: ﴿للفقراءِ المهاجرينَ اللهِ ورضُواناً ويَنْصُرونَ اللهَ ورضُواناً ويَنْصُرونَ اللهَ ورضُواناً ويَنْصُرونَ اللهَ ورضُواناً ويَنْصُرونَ اللهَ ورسولهُ، أُولئك هُمُ الصّادقونَ﴾ (١) . فكان عثمان منهم، ثم قال: ﴿والذين تبوّءُوا الدَّار والإيمانَ منْ قبْلِهم يُحبُّون منَ هاجرَ إليهم ولا يجدُون في صُدورهم حاجةً ممّا أُوتُوا ويُؤثِرونَ على أَنفُسهم ولوْ كان بهم خَصاصةٌ ﴾ (٢) . فكان أبي منهم ثم قال: ﴿والذين جاءُوا من بعْدهِمْ يقولون ربّنا آغفرْ لنا ولإخْوانِنا الذينَ سبقونا بالإيمان ﴾ (٢) . فكنت أنا منهم . قال: صدقت .

### ابن أبي ليلي في لعن على وابن الزبير والمختار:

أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ضربه الحجاج وأوقفه على باب المسجد، فجعلوا يقولون له: العن الكاذبين: علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، والمختار بن أبي عبيد. فقال: لعن الله الكاذبين ثم قال: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، والمختار بن أبي عبيد ـ بالرفع ـ قال: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، والمختار بن أبي عبيد ـ بالرفع فعرفت حين سكت ثم ابتدأ فرفع، أنه ليس يريدهم.

#### الحجاج والشعبي:

قال الشعبي: أُتِيَ بي الحجاج مُوثقا، فلها جئت باب القصر لقيني يزيد بن أبي مسلم كاتبه، فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم، وليس اليوم بيوم شفاعة! قلت له: فها المخرج؟ قال: بُوُ (١) للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، وبالحرى أن تنجو. ثم لقبني محمد بن الحجاج، فقال لي مثل مقالة يزيد: فلها دخلت على الحجاج قال لي: وأنت يا شعبي فيمن خرج عليا وكفر؟ قلت: أصلح الله الأمير، نبا (١) بنا المنزل، وأجدب بنا الجناب (١)، واستحلسنا (٧) الخوف، واكتحلنا السهر، وضاق

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٨. (٢) سورة الحشر الآية ٩. (٣) سورة الحشر الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) بؤ: عد . (٥) نبا: بعد .

<sup>(</sup>٦) الجناب: الناحية . (٧) استحلسنا الخوف: لم يفارقنا .

المسلك، وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء! قال: صدق والله، ما برُّوا بخروجهم علينا، ولا قَوُوا؛ أطلقوا عنه. فاحتاج إليّ في فريضة بعد ذلك، فأرسل إليّ فقال: ما تقول في أم وأخت وجدع فقلت: اختلف فيها خسة من أصحاب محمد عَلِي : عبد الله بن مسعود، وعليّ، وعثمان وزيد، وابن عباس. قال: فها قال فيها ابن عباس، إن كان لِمَنْقباً (١). قلت: جعل الجد أباً ولم يُعْط الأخت شيئا، وأعطى الأمّ الثلث. قال: فها قال فيها ابن مسعود؟ قلت جعلها من ستة، فأعطى الجد ثلاثة، وأعطى الأمّ اثنين، وأعطى الأخت سهاً. قال: فها قال زيد؟ قلت: جعلها من تسعة، فأعطى الأمّ ثلاثة، وأعطى الأمّ ثلاثة، وأعطى الجدّ أربعة، وأعطى الأخت اثنين؛ فجعل الجد معها أخا. قال: فها قال فيها أمير المؤمنين عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فها قال فيها أمير المؤمنين عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فها قال فيها أبو تُراب؟ قلت: جعلها من ستة، فأعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم اثنين فيها أبو تُراب؟ قلت: جعلها من ستة، فأعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم اثنين.

... فبينا أنا عنده إذ جاءه الحاجب فقال له: إن بالباب رسلا. فقال: إيذن لهم. قال: فدخلوا ،وعائمهم على أوساطهم ، وسيوفهم على عواتقهم ، وكتبهم بأيمانهم ، وجاء رجل من بني سليم يقال له شبابة بن عاصم ، فقال له: من أين؟ قال: من الشام ، قال: كيف تركت أمير المؤمنين؟ وكيف تركت حشمه؟ فأخبره ، قال: هل وراءك من غيث؟ قال: نعم ، أصابتني فيا بيني وبين الأمير ثلاث سحائب. قال: فأنعت لي ، كيف كان وقع المطر وتباشيره؟ قال: أصابتني سحابة بحُوّارين (٢) ، فوقع قطر صغار وقطر كبار ، فكانت الصغار لُحمة للكبار ؛ ووقع نشيطا ومتداركا ، وهو السَيح (٢) الذي سمعت به ، فواد سائل ، وواد نازح ؛ وأرض مُقبلة ، وأرض مدبرة . وأصابتني سحابة بَسراء (٤) فلبّدت الدِّماث (٥) ، وأسالت العَزَاز (٢) ، وأدحضت التلاع ، وصدعت سحابة بَسراء (١)

<sup>(</sup>١) المنقب: العالم بالأشياء، الكثير البحث والتنقيب.

<sup>(</sup>۲) حوارین: من قری حلب.

<sup>(</sup>٣) السيح: الجاري الظاهر. (٤) البسراء: التي أمطرت قبل أوانها.

<sup>(</sup>٥) الدماث: جمع دمث: وهي المكان السهل اللين. (٦) العزاز: الأرض الصلبة.

عن الكمأة أماكنها؛ وأصابتني سحابة بالقَريتين. فقاءت الأرض بعد الريّ، وامتلأت الأخاديد (١)، وأفعمت الأودية، وجئتك في مثل وجار (٢) الضبعُ.

ثم قال: إيذن. فدخل رجل من بني أسد، فقال: هل وراءك من غيث؟ قال: لا، كُثُر والله الإعصار، وأغبرت البلاد، وأيقنّا أنه عام سَنة (٣). قال: بئس المُخبر أنت. قال: أخبرتك الذي كان.

أم قال: إيذن. فدخل رجل من أهل اليامة، قال: هل وراءك من غيث؟ قال: نعم، سمعت الروّاد يدعون إلى الماء، وسمعت قائل يقول: هلم ظعنكم إلى محلة تطفأ فيها النيران، وتشتكي فيها النساء، وتنافش فيها المعزى. قال الشعبي: فلم يدر الحجاج ما قال، فقال له: تبّا لك. إنما تحدّث أهل الشام فأفيهمهم. قال: أصلح الله الأمير، أخصب الناس، فكثر التمر والسمن والزبد واللبن، فلا توقد نار يُختبز بها؛ وأمّا تشكّى النساء، فإنّ المرأة تظل تُربق أن بَهمها، وتمخض لبنها، فتبيت: ولها أنين من عضدها وأمّا تنافُشُ (٥) المعزى، فإنها ترى من أنواع الشّمر وأنواع الشجر ونور النبات، ما يشبع بطونها ولا يُشبع عيونها، فتبيت وقد امتلأت أكراشها، ولها من الكظة (١) جرّة، فتبقى الجرّة حتى تستنزل الدرّة.

ثم قال: إيذن. فدخل رجل من الموالي كان من أشد الناس في ذلك الزمان، فقال له: هل وراءك من غيث؟ قال: نعم، ولكني لا أحسن أن أقول ما يقول هؤلاء. قال: فها تحسن؟ قال: أصابتني سحابة بحُلوان، فلم أزل أطأ في آثارها حتى دخلت عليك. فقال: لئن كنت أقصرهم في المطر عُطبة، إنك لأطولهم بالسيف خُطوة.

<sup>(</sup>١) الأخدود: الشق المستطيل في الأرض.

<sup>(</sup>٢) الوجار: حجر الضبع والأسد والذئب.

<sup>(</sup>٣) سنة: جدب.

<sup>(</sup>٤) تربق: تجعل رأسه في الربقة .

<sup>(</sup>٥) تنافش: تفرق.

<sup>(</sup>٦) الكظة: البطنة.

#### عبد الملك والحجاج وابن عمر:

إبراهيم بن مرزوق عن سعيد بن جويرية قال: لما كان عام الجهاعة، كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: انظر ابن عمر فاقتد به وخذ عنه. يعني في المناسك، قال: فلها كان عشية عرفة، سار الحجاج بين يدي عبد الله ابن عمر وسالم آبنه، فقال له سالم: إن أردت أن تُصيب السُّنة (۱) اليوم فأوجز الخُطبة وعجّل الصلاة. قال: فقطّب ونظر إلى عبد الله بن عمر، فقال: صدقت. فلها كان عند الزوال مرَّ عبد الله بن عمر بسرادقه وقال: الرواح (۱) فها لبث أن خرج ورأسه يقطر كأنه قد اغتسل، فلها أفاض (۱) الناس رأيت الدم يتحدر من النجيبة (۱) التي عليها ابنُ عمر، فقلت: أبا عبد الرحمن، عقرت النجيبة! قال: أنا عُقرت ليس النجيبة. وكان أصابه زج (۵) رمح بين أصبعين من قدمه، فلها صرنا بمكة دخل عليه الحجاج عائدا فقال: يا أبا عبد الرحمن، لو علمتُ مَن أصابك لفعلتُ وفعلت، قال له: أنت أصبتني. قال غفر الله الله من السلاح، وفي بلد لا يحمل فيه السلاح، وفي بلد لا يحمل فيه السلام،

### من أخبار الحجاج:

أبو الحسن المدائني قال: أخبرني من دخل المسجد والحجاج على المنبر وقد ملأ صوتُه المسجد بأبيات سُويد بن أبي كاهل اليشكُري حيث يقول:

ربَّ مَن أنْضجتُ غَيْظًا صدْرَه قد تمَنَّى لي موتاً لم يُطَعْ اللهِ من أنْضجتُ غَيْظًا صدْرَه عند غاياتِ المدَى كيف أقعْ (١)

<sup>(</sup>١) السنة: السيرة، والعمل المحمود في الدين مما ليس فرضاً ولا واجباً.

<sup>(</sup>٢) الرواح: الراحة: أو الوقت من زوال الشمس إلى الليل، ويقابله الصباح.

<sup>(</sup>٣) أفاض الحجاج: إنصرفوا إلى مني بعد انقضاء الموقف في عرفات.

<sup>(</sup> ٤ ) يقال نجائب الأبل أي خيارها . ونجائب، جمع نجيبه .

<sup>(</sup> ٥ ) الزُّج: الحديدة في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٦) أبليتهم: أي عرفوا مني واستيقنوا والمدى: الغاية.

# كيفَ يرجون سِقاطي بعدما شمِل الرأس مَشيب وصلَعْ

كتب الوليد إلى الحجاج. أن صف لي سيرتك، فكتب إليه: إني أيقظت رأيي، وأنمت هواي، فأدنيت السيد المطاع في قومه، ووليت الحرب الحازم في أمره، وقلدت الخراج الموفّر لأمانته، وصرفت السيف إلى النّطف (١) المسيء، والثواب إلى المحسن البريء؛ فخاف المريب صولة العقاب، وتمسك المحسن بحظه من الثواب.

#### الحجاج وقارىء

قرأ الحجاج في سورة هود: ﴿قال يا نوحُ إنه ليسَ منِ أهلِكَ إنه عَمَلٌ غيرُ صالح ﴾ (٢) ؛ فلم يدر كيف يقرأ: عَمَلٌ بالضم والتنوين، أو عَمِلَ بالفتح؛ فبعث حرسيّاً فقال: إيتني بقارى، فأتى به وقد ارتفع الحجاج عن مجلسه، فحبسه ونسيه حتى عرض الحجاج حبسة بعد ستة أشهر؛ فلما انتهى إليه قال له: فيم حُبست؟ قال: في ابن نوح، أصلح الله الأمير! فأمر بإطلاقه.

### عبد الملك والحجاج وأنس:

إبراهيم بن مرزوق قال: حدّثني سعيد بن جُويرية قال: خرجتْ خارجة على الحجاج بن يوسف، فأرسل إلى أنس بن مالك يخرج معه، فأبى، فكتب إليه يشتمه، فكتب أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان يشكوه وأدرج كتاب الحجاج في جوف كتابه.

قال إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر: بعث إلى عبد الملك بن مروان في ساعة لم يكن يبعث إلى في مثلها، فدخلت عليه وهو أشد ما كان حنقاً وغيظا، فقال: يا إسماعيل: ما أشد على أن تقول الرعية: ضعفُ أمير المؤمنين، وضاق ذرعه في رجل من أصحاب النبي عليه إلا يقبل له حسنة، ولا يتجاوز له عن سيئة، فقلت: ومَا ذاك يا أمير المؤمنين قال أنس بن مالك: خادم رسول الله عليه الى كتب إلى يذكر أن

 <sup>(</sup>١) النطف: الرجل المريب. (٢) سورة يونس الآية ٤٦.

الحجاج قد أضر بوأوأساء جواره. وقد كتبت في ذلك كتابين، كتابا إلى أنس بن مالك، والآخر إلى الحجاج؛ فاقبضها ثم آخرج على البريد فإذا وردت العراق فابدأ بأنس بن مالك فادفع له كتابي، وقل له: اشتد على أمير المؤمنين ما كان من الحجاح إليك، ولن يأتي إليك أمر تكرهه إن شاء الله، ثم ائت الحجاج فادفع إليه كتابه، وقل له: قد اغتررت بأمير المؤمنين غِرّة (١) لا أظنه يخطئك شرّها. ثم افهم ما يتكلم به وما يكون منه، حتى تُفِمني إياه إذا قدمت علي إن شاء الله.

قال إساعيل: فقبضت الكتابين وخرجت على البريد، حتى قدمت العراق فبدأت بأنس بن مالك في منزله، فدفعت إليه كتاب أمير المؤمنين، وأبلغته رسالته؛ فدعا له وجزاه خيرا؛ فلما فرغ من قراءة الكتاب قلت له: أبا حمزة، إنّ الحجاج عامل، ولو وضع لك في جامعة (٢) لقدر أن يضرك وينفعك؛ فأنا أريد أن تصالحه. قال: ذلك إليك، لا أخرج عن رأيك. ثم أتيت الحجاج؛ فلما رآني رحب وقال: والله لقد كنت أحب أن أراك و أقدم أحب أن أراك في بلدي هذا! قلت: وأنا والله قد كنت أحب أن أراك وأقدم عليك بغير الذي أرسلت به إليك! قال: وما ذاك؟ قلت: فارقت الخليفة وهو أغضب الناس عليك! قال: ولم؟ قال: فدفعت إليه الكتاب، فجعل يقرؤه وجبينه يعرق فيمسحه بيمينه، ثم قال: آركب بنا إلى أنس بن مالك. قلت له: لا تفعل، فإني سأتلطف به حتى يكون هو الذي يأتيك \_ وذلك للذي أشرت عليه من مصالحته \_ قال: فألقى كتاب أمير المؤمنين، فإذا فيه:

بسم الله الرحمن الرحم. من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، أمّا بعد فإنك عبد طَمَت (٢) بك الأمور فطغيْت، وعلوْتَ فيها حتى جُزت قدرَك، وعدوْتَ طورك، وآيم الله يابن المستفرمة (٤) بعَجم زبيب الطائف، لأغمزنّك (٥)

<sup>(</sup>١) اغتر: غفل، والغرّة: غفلة في اليقظة. (٢) الجامعة: الغل.

<sup>(</sup>٣) طمى: طغى، أو ارتفع، أو اشتد.

<sup>(</sup>٤) المستفرمة: التي تجعل الدوراء في متاعها ليضيق.

<sup>(</sup> ٥ ) الغمزات: جمع غمزة: وهي الشدة والزحمة، أو الضلالة التي تغمر صاحبها .

كبعض غمزات الليوث للثعالب، ولأركضنك ركضة تدخل منها في وَجعاء (۱) أمك؛ آذكر مكاسب آبائك بالطائف، إذ كانوا ينقلون الحجارة علىأكتافهم، ويحفرون الآبار في المناهل بأيديهم؛ فقد نسيت ما كنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة واللؤم والضراعة؛ وقد بلغ أمير المؤمنين استطالة منك على أنس بن مالك خادم رسول الله بي مالية منك على أمير المؤمنين، وغِرّة بمعرفة غِيرة ونقاته وسطواته على من خالف سبيله وعمد إلى غير محبته، ونزل عند سخطته، وأظنك أردت أن تروزه (۲) بها لتعلم ما عنده من التغيير والتنكير فيها، فإن سُوَّغتها مضيت قُدما، وإن بُغضتها وليت دُبرا. فعليك لعنة الله من عبد أخفس (۱) العينين؛ أصلك (١) الرجلين؛ مسوح الجاعرتين (٥)، وآيم الله لو أن أمير المؤمنين علم أنك آجترمت منه جُرما وانتهكت له عرضاً فيا كتب به إلى أمير المؤمنين، لبعث إليك من يسبحك ظهراً لبطن حتى ينتهي بك إلى أنس بن مالك، فيحكم فيك بما أحب، ولن يخفى على أمير المؤمنين نبوًك (١)، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

قال إسمعيل: فانطلقت إلى أنس فلم أزل به حتى انطلق معي إلى الحجاج؛ فلما دخلنا عليه قال: يغفر الله لك أبا حزة: عَجِلت بالائمة، وأغضبت علينا أمير المؤمنين. ثم أخذ بيده فأجلسه معه على السرير، فقال: أنس: إنك كنت تزعم أنا الأشرار! والله سمّانا الأناصر، وقلت: إنا من أبخل الناس! ونحن الذين قال الله فيهم: ﴿ويُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهم ولو كانَ بِهمْ خَصاصَةٌ ﴾ (٧) وزعمت أنّا أهل نفاق! والله تعالى يقول فينا: ﴿والذينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبْلِهمْ يُحبُّونَ منْ هاجَرَ اليهم ولا يجَدُون في صُدُورهم حاجَةً ممّا أُوتُوا ﴾ (٨) فكان المفزع والمشتكى في ذلك

<sup>(</sup>١) الوجعاء: السافلة وهي الدبر. (٢) تروزه: تجربه.

<sup>(</sup>٣) الأخفس: الذي ينطق بالقبيح. (٤) اصلك الرجلين: مضطرب الركبتين والعرقوبين.

<sup>(</sup>٥) الجاعرة: حرف الورك المشرف على الفخذ، وهما جاعرتان.

<sup>(</sup>٦) نَبُوُّك: خَبَرُكَ . (٧) سورة الحشر الآية ٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة الحشر الآية ١٠.

إلى الله وإلى أمير المؤمنين؛ فتولى من ذلك ما ولاه الله، وعرف من حقنا ما جهلت، وحفظ منا ما ضيَّعْت، وسيحكم في ذلك ربِّ هـو أرضى للمُرضِى، وأسخط للمسخِط، وأقدر على المغير، في يوم لا يشوبُ الحقَّ عنده الباطل، ولا النورَ الظلمة، ولا المدى الضلالة؛ والله لولا أن اليهود أو النصارى رأت مَن خَدم موسى بن عمران أو عيسى ابن مريم يوماً واحداً لرأت له ما لم تروا لي في خدمة رسول الله عيلية عشر سنين.

قال: فاعتذر إليه الحجاج وترضاه حتى قبلَ عذره ورضي عنه، وكتب برضاه وقبوله عذرَه، ولم يزل الحجاج له معظَّماً هائباً له حتى هلك، رضي الله عنه.

وكتب الحجاج إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان:

بسم الله الرحمن الرحم. أما بعد: أصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه، وسهل حظه وحاطه ولا أعدمناه، فإن إساعيل بن أبي المهاجر رسول أمير المؤمنين ـ أعز الله نصره ـ قدم علي بكتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، وجعلني من كل مكروه فداءه، يذكر شتيمتي وتوبيخي بآبائي، وتعييري بما كان قبل نزول النعمة بي من عند أمير المؤمني، أتم الله نعمته عليه، وإحسانه إليه، ويذكر أمير المؤمنين، جعلني الله فداه، استطالة مني على أنس بن مالك خادم رسول الله عيالية، جرأة على أمير المؤمنين، وغرة بمعرفة غيره ونقاته وسطواته على من خالف سبيله وعمد إلى غير عبنه ونزل عند سخطته وأمير المؤمنين ـ أصلحه الله ـ في قرابته من محمد رسول الله عيالية عن ذنبي، فأمهلني ولم يعجلني عند هفوتي للذي جُبل عليه من كرم طبائعه، وما قلده الله من أمور عباده؛ ومأى أمير المؤمنين ـ أصلحه الله ـ في تسكين ورعي وإفراح كربتي، فقد مُلئت رعباً وفرقا من سطوته، وفجاءة نقمته، وأمير المؤمنين ـ أقاله (١) الله العثرات،

<sup>(</sup> ١ ) أقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز .

وتجاوز له [عن] السيئات، وضاعف له الحسنات، وأعلى له الدرجات \_ أحق من صفح وعفا، وتغمد (۱) وأبقى، ولم يشمت بي عدوا مكبا (۲) ولا حسوداً مضبا (۱) ، ولم يجرّعني غُصصاً ؛ والذي وصف أمير المؤمنين من صنيعته إلى، وتنويهه لي بما أسند إلى من عمله، وأوطاني من رقاب رعيته، فصادق فيه، مجزى بالشكر عليه، والتوسل مني إليه بالولاية والتقرب له بالكفاية.

وقد عاين إساعيل بن أبي المهاجر رسول أمير المؤمنين وحامل كتابه نزولي عند مسرة أنس بن مالك، وخضوعي لكتاب أمير المؤمنين، وإقلاقه إياي، ودخوله علي بالمصيبة، على ما سيعلمه أمير المؤمنين وينهيه إليه؛ فإن أرى أمير المؤمنين ـ طوّقني الله شكره، وأعانني على تأدية حقه، وبلّغني إلى ما فيه موافقة مرضاته ومد لي في أجله ـ أمر لي بكتاب من رضاه وسلامة صدره، يؤمّنني به من سفك دّمي، ويرد ما شرد من نومي، ويطمئن به قلبي، [فعل]؛ فقد ورد علي أمر جليل خطبه، عظيم شرد من نومي، ويطمئن به قلبي، [فعل]؛ فقد ورد علي أمر جليل خطبه، عظيم أمره شديد علي كربه، أسأل الله أن لا يُسخِط أمير المؤمنين [علي]، وأن يبتليه في حزمه وعزمه، وسياسته وفراسته، ومواليه وحشمه، وعاله وصنائعه، ما يحمد به حسنَ رأيه، وبعد همته، إنه ولي أمير المؤمنين والذاب عن سلِطانه، والصانع له في أمره، والسلام.

فحدث إسماعيل أنه لما قرأ أمير المؤمنين الكتاب، قال: يا كاتب، أَفْرِخ (٤) رُوعَ أَبِي محد. فكتب إليه بالرضا عنه.

#### سليان والحجاج:

كان سليان بن عبد الملك يكتب إلى الحجاج في أيام أخيه الوليد بن عبد الملك كتبا فلا ينظر له فيها، فكتب:

<sup>(</sup>١) تغمد: سيّر.

<sup>(</sup> ۲ ) اكبّ عليه: لزمه ولم يعدل عنه .

٠ (٣) مضباً: مضمراً الغل والحقد. (٤) أفرخ فؤاده: أكشف عنه الفزع.

بسم الله الرحمن الرحم، من سليان بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف، سلام على أهل الطاعة من عباد الله، أما بعد؛ فإنك امرو مهتوك عنه حجاب الحق، مولع عا عليك لا لك، منصرف عن منافعك، تارك لحظك، مستخف بحق الله وحق أوليائه، لا ما سلف إليك من خير يَعطفك، ولا ما عليك لآلك يصرفك في مبهمة من أمرك مغمور منكوس مُعصوصير (۱) عن الحق اعصيصارا، لا تتنكب (۲) عن قبيح، ولا ترعوي (۲) عن إساءة، ولا ترجو لله وقارا؛ حتى دُعيت فاحشا سباباً، فقس شيرك بفترك، وآحد زمام نعل بحذو مثله فايم الله لئن أمكنني الله منك لأدوسنك دوسة تلين منها فرائصك (٤)، ولأجعلنك شريداً في الجبال. تلوذ بأطراف الشهال، ولأعلقن الرومية الحمراء بثديبها، علم الله ذلك مني وقضى لي به علي، فقد مأتك العافية. وانتحيت (۱) أعراض الرجال؛ فإنه قدرت فبذخت، وظفرت فتعد يَتنظر كيف يكون مصيرك إن كانت بي وبك مدة أتعلق بها وإن تكن الأخرى فأرجو أن تئول إلى مذلة ذليلة، وخزية طويلة، ويجعل مصيرك في الآخرة شر مصير! والسلام.

فكتب إليه الحجاج: بسم الله الرحن الرحم. من الحجاج بن يوسف إلى سليان بن عبد الملك، سلام على من أتبع الهدى، أما بعد، فإنك كتبت إلى تذكر أني آمرؤ مهتوك عني حجاب الحق، مولع بما علي لا لي، منصرف عن منافعي، تارك لحظي، مستخف بحق الله وحق ولي الحق؛ وتذكر أنك ذو مصاولة (٢)؛ ولعمري إنك لصبي حديث السن، تُعذر بقلة عقلك، وحداثة سنك ويرقب فيك غيرك.

<sup>(</sup>١) معصوصر: ممنوع محبوس.

<sup>(</sup> ۲ ) تتنكب عن قبيح: تتنحى وتعرض.

<sup>(</sup>٣) ترعوي: تستحي.

<sup>(</sup>٤) الفرائص: جمع فريصة: وهي لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع.

<sup>(</sup>٥) انتحاه: اعتمده بالكلام وقصده.

<sup>(</sup>٦) المصاولة: المغالبة والمنافسة.

فأما كتابك إلى فلعمري لقد ضعف فيه عقلك، واستخف به حلمك، فلله أبوك! أفلا انتصرت بقضاء الله دون قضائك، ورجاء الله دون رجائك وأمتَّ غيظًك وأمنت عدوك، وسترت عنه تدبيرك، ولم تنبِّهه فيلتمس من مكايدتك ما تلتمس من مكايدته؟ ولكنك لم تستشفّ (١) الأمور علما، ولم تُرزق من أمرك حزما، جمعت أموراً دلآك فيها الشيطان على أسوأ أمرك، فكان الجفاء من خليقتك، والحمقُ من طبيعتك، وأقبل الشيطانُ بك وأدبر، وحدَّثك أنك لن تكون كاملا حتى تتعاطى ما يعيبك، فتحذلقت حنجرتُك لقوله، واتسع جوانبها لكِذبه، وأما قولك لو ملكك اللهُ لعلَّقت زينب ابنة يوسف يثديبها؛ فأرجو أن يُكْرِمَها الله بهوانك وأن لا يوفق ذلك لك إن كان ذلك من رأيك؛ مع أني أعرف أنك كتبت إلي والشيطانُ بين كفيك، فشرٌّ ممل على شرِّ كاتب راض بالخسف(٢)، فأحر بالحق أن لا يدلك على هدى، ولا يردَّك إلا إلى ردىً؛ وتحلب فوك للخلافة، فأنت شامخ البصر، طامح النظر تظن أنك حين تملكها لا تنقطع عنك مدتُها؛ إنها للَقْطَة الله، أسألُ الله أن يلهمك فيها الشكر. مع أني أرجو أن ترغب فيها رغب فيه أبوك وأخوك فأكون لك مثلي لهما، وإن نفخ الشيطان في منخريك فهو أمر أراد الله نزعه عنك وإخراجه إلى من هو أكمل به منك؛ ولعمري إنها النصيحة فإن تقبلها فمثلُها قُبل، وإن تردّها على اقتطعتُها دونك وأنا الحجاج.

### الحجاج والوليد وأم البنين:

قدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك، فدخل عليه وعليه درع وعهامة سوداء وقوس عربية، وكنانة (٣)؛ فبعثت إليه أمَّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان: من هذا الأعرابي المستلئم في السلاح عندك وأنت في غلالة (٤) فبعث إليها: هذا الحجاج بن

<sup>(</sup>١) لم تستشف: لم تستوعب.

<sup>(</sup>٢) الخسف: الظلم.

<sup>(</sup>٣) الكنانة: جعبة صغيرة من أدم للنبل.

<sup>(</sup>٤) الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدّثار.

يوسف. فأعادت الرسول إليه تقول: والله لأن يخلو بك ملك الموت أحبُ إليّ من أن يَخْلو بك الحجاج! فأخبره الوليد بذلك وهو يمازحه؛ فقال: يا أمير المؤمنين، دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة (۱) ؛ فلا تطلعها على سرك ومكايدة عدوك. فلما دخل الوليد عليها أخبرها بمقالة الحجاج؛ فقالت: يا أمير المؤمنين، حاجتي أن تأمره غداً يأتيني مستلئما (۱) . ففعل ذلك؛ فأتاها الحجاج فحجبته، فلم يزل قائمًا؛ ثم قالت له: إيه يا حجاج! أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتلك عبد الله بن الزبير وابن الأشعث؟ أما والله لولا أن الله علم أنك من شرار خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة، وقتل ابن ذات النطاقين، أول مولود ولد في الإسلام؛ وأما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره منهن؛ فإن كن ينفرجن عن مثلك فها أحقه بالأخذ عنك، وإن كن ينفرجن عن مثله فغيرُ قابل لقولك: أما والله لقد نقض نساء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن فبعنّه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيق من الفرق (۱)، قد أظللتك رماحهم، وأثخنك أهل الشام حين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم؛ فها نجاك الله من كفاحهم؛ وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم؛ فها نجاك الله من عدو أمير المؤمنين إلا بحبهم إياه، ولله در القائل إذ نظر إليك وسنان غزالة (١٠)؛ كنفك:

رَبُواء تَجفِلُ من صفِيرِ الصافِر (٥) بل كان قلبُك في مخالب طائرِ تركت كتائبه كأمْسِ الدابرِ

أسدٌ علي وفي الحروب نعامةً هلا بَرزْتَ ، إلى غزالةً في الوغَى صَدَعتْ غزالةً جَمْعَهُ بعساكِر

ثم قالت: أخرج! فخرج مذموماً مدحورا .

<sup>(</sup>١) قهرمانه: مدبّرة البيت ومتولية شؤونه . والقهرمان: المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه .

<sup>(</sup>٢) استلأم: لبس لأمته، واللأمة: أداة الحرب كلها.

<sup>(</sup>٣) الفرق: الشديد الفزع.

<sup>(</sup>٤) يريد غزالة الحرورية.

<sup>(</sup>٥) ربأ في مشيته: تثاقل في مشيه.

### عبد الملك والحجاج وعروة ابن الزبير:

كان عروة بن الزبير عاملا على اليمن لعبد الملك بن مروان ، فاتصل به أن الحجاج مُجْمع على مطالبته بالأموال التي بيده وعزله عن عمله ؛ ففر إلى عبد الملك وعاذ به تخوُّفا من الحجاج كتب إلى عبد ، الملك بن مروان :

أما بعد فإن لواذ المعترضين بك، وحلول الجانحين إلى المكث بساحتك، واستلانتهم دمث () أخلاقك وسعة عفوك، كالعارض المبرق لأعدائه لا يعدم له شائما، رجاء استالة عفوك؛ وإذا أُذْني الناسُ بالصفح عن الجرائم، كان ذلك تمرينا لهم على إضاعة الحقوق مع كل وال والناس عبيد العصا، هم على الشدة أشدُّ استباقا منهم على اللين، ولنا قِبَل عروة بن الزبير مال من مال الله، وفي استخراجه منه قطع لطمع غيره، فليبعث به أمير المؤمنين إن رأى ذلك، والسلام.

فلما قرأ الكتاب، بعث إلى عروة ثم قال له: إن كتاب الحجاج قد ورد فيك، وقد أبى إلا إشخاصك إليه. ثم قال لرسول الحجاج: شأنك به. فالتفت إليه عروة مقبلا عليه، وقال: أما والله ما ذلَّ وخزيَ من مات، ولكن ذل وخزي مَن ملكتموه؛ والله لئن كان الملك بجواز الأمر ونفاذ النهي، إن الحجاج لسلطان عليك، ينفذ أموره دون أمورك؛ إنك لتريد الأمر يزينك عاجله ويبقى لك أكرومة (٢) آجله، فيجذبك عنه ويلقاه دونك، ليتولى من ذلك الحكم فيه، فيحظى بشرف عفو إن كان، أو يجرم عقوبة إن كانت؛ وما حاربك من حاربك إلا على أمرٍ هذا بعضه .

قال: فنظر في كتاب الحجاج مرة ورفع بصره إلى عروة تارة، ثم دعا بدواة وقرطاس فكتب إليه:

أما بعد، فإن أمير المؤمنين رآك مع ثقته بنصيحتك، خابطا في السياسة خبط

<sup>(</sup>١) دَمْثُ الأخلاق: سهلُها ولينُها.

<sup>(</sup>٢) الأكرومة: الفعلة الكريمة .

عشواء (۱) الليل؛ فإنّ رأيك الذي يسول لك أن الناس عبيد العصا، هو الذي أخرج رجالات العرب إلى الوثوب عليك، وإذا أحرجت العامة بعنف السياسة، كانوا أوشك وثوبا عليك عند الفرصة، ثم لا يلتفتون إلى ضلال الداعي ولا هداه، إذا رجوا بذلك إدراك الثأر منك؛ وقد وليت العراق قبلك ساسة، وهم يومئذ أحمى أنوفا، وأقرب من عمياء الجاهلية، وكانوا عليهم أصلح منك عليهم، وللشدة واللين أهلون، والإفراط في العفو أفضل من الإفراط في العقوبة، والسلام.

#### ابن شهاب والحجاج في ضعف بصره:

زكريا بن عيسى عن ابن شهاب قال: خرجنا مع الحجاج حُجاجا، فلما انتهينا إلى البيداء وافيا ليلة الهلال هلال ذي الحجة فقال لنا الحجاج: تبصروا الهلال؟ فأما أنا ففي بصري عاهة. فقال له نوفل بن مساحق: أوتدري لِمَ ذلك أصلح الله الأمير؟ قال: لكثرة نظرك في الدفاتر.

الأصمعي قال: عُرضَتِ السجونُ بعد الحجاج، فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً لم يجب على واحد منهم قتلٌ ولا صلب ووُجد فيهم أعرابي أُخذ يبول في أصل مدينة واسط، فكان فيمن أُطلق؛ فأنشأ الأعرابي يقول:

إذا نحنُ جاوزنا مدينةَ واسِطٍ خَرينَا وبُلنا لا نخافُ عِقابِا

#### عدة من قتل الحجاج:

أبو داود المصحفي عن النضر بن شَميل، قال: سمعت هشاما يقول: أَحَصوا من قتل الحجاجُ صبراً فوجدوهم مائة ألف وعشرين ألفاً.

#### خطبة للحجاج في أهل العراق:

وخطب الحجاج أهل العراق فقال: يا أهل العراق، بلغني أنكم تروون عن نبيكم

<sup>(</sup>١) العشواء: الناقة التي بعينها سوء.

أنه قال: « من مَلك على عشرة رقاب من المسلمين جيء به يوم القيامة مغلولة يداهُ إلى عنقه ، حتى يفكه العدلُ أو يُوبقه (١) الجور»! وآيم آلله إني لأحب إليَّ أن أحشر مع أبي بكر وعمر مغلولا من أن أحشر معكم مطلقا .

### الحجاج يخطب أهل العراق بعد مرضه:

ومرض الحجاج، ففرح أهل العراق وقالوا: مات الحجاج! مات الحجاج! فلما أفاق صعد المنبر وخطب الناسَ فقال:

يأهل العراق، يأهل الشقاق والنفاق، مرضت فقلم: مات الحجاج! أما والله لأحب إلي أن أموت من أن لا أموت، وهل أرجو الخير كله إلا بعد الموت؟ وما رأيت الله رضى بالخلود في الدنيا، لأحد من خلقه إلا لأبغض خلقه إليه وأهونهم عليه: إبليس؛ ولقد رأيت العبد الصالح يسأل ربه فقال: ﴿رَبِّ هب لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِن بَعْدِي﴾ (٢) ففعل، ثم اضمحل ذلك فكأنه لم يكن.

### وله حين أراد الحج واستخلف ولده:

وأراد الحجاج أن يحج، فاستخلف محمداً ولده على أهل العراق، ثم خطب، فقال:

يأهل العراق، يأهل الشقاق والنفاق، إني أردت الحج، وقد استخلفت عليكم محداً ولدي، وأوصيتُه فيكم بخلاف ما أوصي به رسولُ الله عَلِيلَةٍ في الأنصار؛ فإنه أوصى فيهم أن يقبل من محسنهم، ويُتجاوز عن مسيئهم؛ وإني أوصيته أن يقبل من محسنكم، وأن لا يتجاوز عن مسيئكم! ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة لا يمنعكم من إظهارها إلا خوفي: لا أحسن الله له الصحابة! وأنا أعجل لكم الجواب: فلا أحسن الله عليكم الخلافة! ثم نزل.

<sup>(</sup>١) أوبق: أهلك.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٣٥.

#### وله في وفاة ابنه:

فلم كان غداة الجمعة مات محمد بن الحجاج، فلم كان بالعشي أتاه بريد من اليمن بوفاة محمد أخيه: ففرح أهل العراق، وقالوا: انقطع ظهر الحجاج وهيض (١) جناحه فخرج فصعد المنبر ثم خطب الناس. فقال:

أيها الناس، محمدان في يوم واحد! أما والله ما كنت أحب أنهما معى في الحياة الدنيا لِمَا أَرْجُو مِن ثُوابِ اللَّهِ لِهَمْ فِي الآخرة؛ وآيم الله ليوشكن الباقي مني ومنكم أن يَفنى. والجديد أن يبلي، والحيُّ مني ومنكم أن يموت، وأن تُدال(٢) الأرض منا كما أدلنا منها فتأكل من لحومنا، وتشرب من دمائنا. كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من تمارها ، وشربنا من مائها . ثم نكون كما قال الله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ منَ الأَجْداثِ إلى ربِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ (٢) . ثم تمثل بهذين البيتين :

عـزائـي نبيُّ الله مـنْ كـلِّ ميّـت وحسبي ثوابُ اللهِ من كلِّ هالِـك إذا ما لقِيتُ ٱللهَ عنَّى راضياً فإنَّ سُرورَ النَّفْسِ فيا هُنالك

ثم نزل، وأذن للناس فدخلوا عليه يعزونه. ودخل فيهم الفرزدق. فلما نظر إليه قال: يا فرزدق، أما رثَيت محمداً ومحمدا ؟ قال: نعم أيها الأمير وأنشد:

تكونُ لِحْزون أمضَّ وأَوْجعا . . (١٤) جَناحاهُ لَمَا فارقاهُ وودّعا ولو نَزعا منْ غيره لتَضَعْضَعـا (٥) على شامخ صَعْب الذُّرى لتصدّعا أَبِّ لم يكن عند الحوادث أخْضعا

لئن جَزع الحجَّاجُ، ما من مُصيبة . . من المصطفى والمنتّقي من نقايّـة جَناحًا عتيق فارقاهُ كلاهُما ولو أنّ يَـوْمَـيْ جُمْعتْيـه تتـابعـا سَميًّا رسول الله سَمَّاهُما به

<sup>(</sup>١) هيض الجناح: أي كسر بعدما كاد ينجبر.

<sup>(</sup>٢) دالت: انتقلت من حال إلى حال.

<sup>(</sup>٣) سورة يس الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) أمض: أشد الما ووجما .

<sup>(</sup> ٥ ) العتيق من الطير : الجارح .

قال: أحسنت. وأمر له بصلة. فخرج وهو يقول: والله لو كلّفني الحجاج بيتاً سادساً لضُرب عنقي قبل أن آتيه به. وذلك أنه دخل ولم يُهيء شيئًا.

## قولهم في الحجاج

### للعتبي عن أبيه في الحجاج:

الرياشي عن العتبي عن أبيه ، قال: ما رأيت مثل الحجاج . كان زيه زيَّ شاطر (۱) ، وكلامه كلام خارجيّ ، وصولته صولة جبار . فسألته عن زيه فقال: كان يرجّل شعره ويخضب أطرافه .

### ولأبن مهران فيه:

كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان، قال: سألت ميمون بن مهران، فقلت: كيف ترى في الصلاة خلف رجل يذكر أنه خارجي؟ فقال: إنك لا تصلي له، إنما تصلي لله، قد كنا نصلي الحجاج وهو حروري أزرقي! قال: فنظرت إليه، فقال: أتدري ما الحروري الأزرقي؟ هو الذي إن خالفت رأية سماك كافراً واستحل دمك؛ وكان الحجاج كذلك.

#### ولعمر فيه:

أبو أمية عن أبي مُسهر قال: حدثنا هشام بن يحيى عن أبيه قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بمنافقيها، وجئنا بالحجاج لفضلناهم.

### الحسن وحانف في شأن الحجاج:

وحلف رجل بطلاق امرأته: أن الحجاج في النار، فأتى امرأته فمنعتْه نفسَها فسأل الحسن بن أبي الحسن البصري، فقال: لا عليك يا بن أخي، فإنه إن لم يكن

<sup>(</sup>١) الشاطر: من أعيا أهله خبثاً. (٢) رجّل الشعر: سواه وزيّنه.

الحجاج في النار، فما يضرك أن تكون مع امرأتك على زني .

## علي بن زيد في موت الحجاج:

أبو أمية عن إسحاق بن هشام عن عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن علي بن زيد، قال: لما مات الحجاج أتيت الحسن فأخبرته، فخرّ ساجدا.

### لإبراهيم في الحجاج:

علي بن عبد العزيز عن إسحاق عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في لعن الحجاج؟ قال: ألم تسمع لقول الله تعالى: ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ (١) ؟ فأشهد أن الحجاج كان منهم.

#### جابر والحجاج:

وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله، قال: دخلت على الحجاج فها سلمت عليه.

### الرقاشي والحسن في الحجاج:

وكيع عن سفيان قال: قال يزيد الرقاشي عند الحسن: إني لأرجو للحجاج. قال الحسن: إني لأرجو أن يخلف (٢) الله رجاءك.

## أنس وابن سيرين في دراهم الحجاج:

ميمون بن مهران قال: كان أنس وابن سيرين لا يبيعان ولا يشتريان بهذه الدراهم الحَجَّاجِيَّة .

قال عبد الملك بن مروان للحجاج: ليس من أحد إلا وهو يعرف عيبَ نفسه،

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) أخلف: جعل شيئًا بعد آخر دهب منه .

فصِف لي عيوبك. قال: أعْفِني يا أمير المؤمنين. قال: لابد أن تقول. قال: أنا لجوج (١) حسود حقود. قال: ما في إبليس شر من هذا.

#### ابن عمر في ولاية الحجاج:

أبو بكر بن أبي شيبة قال: قيل لعبد الله بن عمر: هذا الحجاج قد ولي الحرمين. قال: إن كان خيراً شكرْنا، وإن كان شرا صبرنا.

### للحسن في قتال الحجاج:

ابن أبي شيبة قال: قيل للحسن: ما تقول في قتال الحجاج؟ قال: إن الحجاج عقوبة من الله، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف.

#### الحجاج وصلب ماهان:

ابن فضيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: أمر الحجاج بماهان أن يُصلب على بابه، فرأيته حين رُفعت خشبتُه يسبح ويهلل ويكبر ويعقد بيده، حتى بلغ تسعا وتسعين؛ وطعنه رجل على تلك الحال، فلقد رأينا بعد شهر في يده (٢). قال: وكنا نرى عند خشبته بالليل شبيها بالسراج.

#### عدة قتلي الحجاج:

أبو داود المصحفي عن النضر بن شميل، قال: سمعت هشاما يقول: أحصَوا من قتل الحجاج صبراً فوجدوهم مائة وعشرين ألفاً.

## من زعم أن الحجاج كان كافرا

ميمون بن مهران عن الأجلح، قال: قلت للشعبي: يزعم الناس أن الحجاج مؤمن.

<sup>(</sup> ١ ) اللجوح: الذي يلازم الأمر ويأبي أن ينصرف عنه .

<sup>(</sup>٢) أي أنه رآه عاقداً يده بعد هذا الشهر.

قال مؤمن بالجبت (١١) والطاغوت، كافر بالله.

على بن عبد العزيز عن إسحاق بن يحيى عن الأعمش، قال: اختلفوا في الحجاج فقالوا: بمن ترضون؟ قالوا: بمجاهد. فأتوه فقالوا: إنا قد اختلفنا في الحجاج. فقال: أجئتم تسألوني عن الشيخ الكافر؟

محمد بن كثير عن الأوزاعي، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان الحجاج بن يوسف ينتقض عُرى الإسلام عُروة عروة.

عطاء بن السائب، قال: كنت جالسا مع أبي البختري والحجاجُ يخطب، فقال في خطبته:

إن مثل عثهان عند الله كمثل عيسى ابن مريم: قال الله فيه: ﴿إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْ وَمُطهَّرُكَ منَ الذين كفّروا وجاعِلُ الذين اتّبعوك فوْق الذين كفّروا إلى يوْم القيامة ﴾ (٢).

فقال أبو البختري: كفر وربِّ الكعبة .

ومما كفَّرت به العلما<sup>م</sup> الحجاج، قوله ورأى الناس يطوفون بقبر رسول الله عَيْقَالُمْ ومنبره؛ إنما يطوفون بأعواد ورمَّة (٢).

الشيباني عن الهيثم عن أبي عياش قال: كنا عند عبد الملك بن مروان إذ أتاه كتاب الحجاج يعظم فيه أمر الخلافة، ويزعم أنْ ما قامت السموات والأرض إلا بها وأن الخليفة عند الله أفضل من الملائكة المقربين، والأنبياء والمرسلين. وذلك أن الله خلق آدم بيده، وأسجد له الملائكة، وأسكنه جنته، ثم أهبطه إلى الأرض وجعله خليفته، وجعل الملائكة رسلا إليه. فأعجب عبد الملك بذلك، وقال: لوددت أن عندي بعض

<sup>(</sup>١) الجبت والطاغوت: كل ما عبد من دون الله .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة آل عمران الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الرمة: القطعة من الحبل البالية، والعظام البالية.

الخوارج بهذا الكتاب! فانصرف عبد الله بن يعزيد إلى منزله ، فجلس مع ضيفانه وحدَّثهم الحديث، فقال له حُوار بن زيد الضبي ، وكان هاربا من الحجاج: تَوَتَّقُ لي منه ثم أعلمني به . فذكر ذلك لعبد الملك بن مروان ، فقال : هو آمن على كل ما يخاف . فانصرف عبد الله إلى حُوار فأخبره بذلك ، فقال : بالغداة إن شاء الله . فلما أصبح اغتسل ولبس ثوبين ، ثم تحتَّط وحضر باب عبد الملك ، فقال : هذا الرجل بالباب . فقال : أدخله يا غلام . فدخل رجل عليه ثياب بيض يوجد عليه ريح الحنوط ، ثم قال : السلام عليكم . ثم جلس ؛ فقال عبد الملك : إيت بكتاب أبي محمد يا غلام . فأتاه به ، فقال : اقرأ . فقرأ حتى أتى على آخره ، فقال حوار : أراه قد جعلك في موضع ملكاً وفي موضع نبياً وفي موضع خليفة ؛ فإن كنت ملكا فمن أنزلك ؟ وإن كنت نبيا فمن أرسلك ؟ وإن كنت خليفة فمن استخلفك ؟ أعن مشورة من المسلمين ، أم ابتزرت الناس أمورهم بالسيف ؟

فقال عبد الملك: قد أمناك ولا سبيل إليك، والله لا تجاورني في بلد أبدا؛ فارحل حيث شئت. قال: فإني قد اخترت مصر. فلم يزل بها حتى مات عبد الملك.

على بن عبد العزيز عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدّثنا جرير عن مُغيرة عن الربيع قال: قال الحجاج في كلام له: ويْحَكم! أخليفةُ أحدكم في أهله أكرمُ عليه أم رسوله إليهم؟ قال: ففهمت ما أراد، فقلت له: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، ولئن وجدت قوما يقاتلونك لقاتلتك معهم. فقاتل في الجماجم حتى قتل.

قيل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل لو أدركت بها أربعة [نفر] فتقرّبت إلى الله بدمائهم، قيل: ومن هم؟ قال: مقاتل بن مسمع، ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم الأموال، فلما قدم البصرة بسط الناس له أرديتهم. فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون.

وعبيد الله بن ظبيان، قام فخطب خطبة أوجز فيها، فنادى الناسُ من أعراض

المسجد: أكثر الله فينا أمثالك! قال: لقد سألتم الله شططا (١).

ومعبد بن زُرارة، كان ذات يوم جالساً على الطريق، فمرّت به امرأة فقالت: يا عبد الله، أين الطريق إلى مكان كذا ؟ فغضب وقال: أمِثلي يقال له يا عبد الله ؟

وأبو سماك الحنفي، أضلَّ ناقتَه فقال: والله لئن لم يردّها عليّ لا صليت له أبداً فلم وجدها قال: علِمَ أنّ يميني كانت بَرَّة (٢) ا

قال ناقل الحديث: ونسي الحجاج نفسه وهو خامس الأربعة، بل هو أفسقُهم وأطغاهم وأعظمُهم إلحاداً وأكفرهم في كتابه إلى عبد الملك ابن مروان:

إنّ خليفة الله في أرضه أكرمُ عليه من رسوله إليهم.

وكتابه إليه وبلغه أنه عطس يوما فحمد الله وشمَّته أصحابه فردّ عليه ودعا لهم.

#### فكتب إليه:

بلغني ما كان من عطاس أمير المؤمنين، ومن تشميت أصحابه له ورده عليهم؛ فيا ليتني كنت معهم فأفوز غوزاً عظيها .

### الحجاج وأسرى الجهاجم:

وكان عبد الملك كتب إلى الحجاج في أسرى الجهاجم أن يعرضهم على السيف، « فمن أقرّ منهم بالكفر بخروجه علينا فخلِّ سبيلة ، ومن زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه » ففعل ، فلما عرضهم أتي بشيخ وشاب ، فقال للشاب : أمؤمن أنت أم كافر ؟ قال : بل كافر : فقال الحجاج : لكن الشيخ لا يرضى بالكفر ! فقال له الشيخ : أعَن نفسي تخادعني يا حجاج ؟ والله لو كان شيء أعظم من الكفر لرضيت به ! فضحك الحجاج وخلى سبيلها .

<sup>(</sup>١) الشطَّط: البعد، ومجاوزة الحدّ، والجور.

<sup>(</sup>٢) اليمين كانت برّة: أي صادقة.

ثم قدِّم إليه رجل، فقال له: على دين من أنت؟ قال: على دين إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. فقال: آضربوا عنقه.

ثم قدّم آخر، فقال له: على دين مَن أنت؟ قال: على دين أبيك الشيخ يوسف! فقال: أما والله لقد كان صوّاما قوّاما، خلّ عنه يا غلام! فلما خليّ عنه انصرف إليه فقال له: يا حجاج، سألت صاحبي: على دين من أنت؟ فقال: على دين إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين؛ فأمرت به فقتل؛ وسألني: على دين من أنت؟ فقلت: على دين أبيك الشيخ يوسف، فقلت: أما والله لقد كان صوّاما قوّاما؛ فأمرت بتخلية سبيلي؛ والله لو لم يكن لأبيك من السيئات إلا أنه وَلد مثلك لكفاه! فأمر به فقتل.

ثم أتي بعمران بن عصام العَنزي ، فقال: عمران! قال: نعم . قال: ألم أوفدك على أمير المؤمنين ولا يوفّد مثلُك؟ قال: بلى . قال: ألم أزوّجْك مارية بنت مسمع سيدة قومها ولم تكن لها أهلا؟ قال: بلى . قال: فها حملك على الخروج علينا؟ قال: أخرجني باذان . قال: فأمر رجلا فكشف باذان . قال: فأين كنت من حُجة أهلك؟ قال: أخرجني باذان . فأمر رجلا فكشف العهامة عن رأسه ، فإذا هو محلوق ؛ قال: ومحلوق أيضا ؟ لا أقالني الله إن لم أقتلك! فأمر به فضرب عنقه ، فسأل عبد الملك بعد ذلك عن عمران بن عصام ، فقيل له: قتله الحجاج . فقال ولم ؟ قال: بخروجه مع ابن الأشعث . قال: ما كان ينبغي له أن مقتله بعد قوله [ فه ]:

صقْراً يَلوذ حَهامُه بالعوْسَجِ (۱) وإذا طبختَ بغيرها لم تُنْضِج لم يُنجِها منه صريخُ الهَجْهَجِ (۲)

وبعَثْتَ مِن وَلد الأَغْـرِّ مُعَتَّبِ فإذا طبخـتَ بنـاره أنضجْتهـا وهو الهِزَبْرُ، إذا أراد فـريسـةً

ثم أُتِيَ بعامر الشعبي ومطرف بن عبد الله الشِّخّير ، وسعيد بن جبير ؛ وكان الشعبي

<sup>(</sup>١) العوسج: ضرب من الشجر.

<sup>(</sup>٢) المجهج: صياح الرجل بالأسد.

ومطرِّف يريان التورية، وكان سعيد بن جبير لا يرى ذلك؛ فلما قدِّم له الشعبي قال: أكافر أنت أم مؤمن؟ قال: أصلح الله الأمير، نبا بنا المنزل، وأجدب بنا الجناب<sup>(۱)</sup>، واستحلَسنا (۱) الخوف، واكتحلنا السهر، وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء. قال الحجاج: صدق والله، ما بَرُّوا بخروجهم علينا ولا قُوُوا، خلّيا عنه.

ثم قدِّم إليه مطرِّف بن عبد الله ، فقال ل: أكافر أنت أم مؤمن ؟ قال: أصلح الله الأمير ، إن مَن شق العصا ، ونكث البيعة ، وفارق الجهاعة ، وأخاف المسلمين \_ لجديرٌ بالكفر . فقال: صدق ، خليا عنه .

ثم أتي بسعيد بن جبير، فقال له: أنت سعيد بن جبير ؟ قال: نعم. قال: لا، بل شقي ابن كسير! قال: أمي أعلم بآسمي منك. قال: شقيت وشقيت أمتك. قال: الشقاء لأهل النار! قال: أكافر أنت أم مؤمن؟ قال: ما كفرت بالله منذ آمنت به. قال: اضربوا عنقه.

#### موت الحجاج

مات الحجاج في آخر أيام الوليد بن عبد الملك؛ فتفجَّع عليه وولَّى مكانه يزيدَ ابن أبي مسلم كاتب الحجاج، فاكتفى وجاوز؛ فقال الوليد: مات الحجاج ووليت مكانه يزد بن أبي مسلم، فكنت كمن سقط منه درهم فأصاب دينارا.

وكان الوليد بن عبد الملك يقول: ألا إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: الحجاج جلدة ما بين عيني وأنفي؛ وأنا أقول: إنه جلدة وجهي كله.

عمر بن عبد العزيز وموت الحجاج:

ولما بلغ عمرَ بن عبد العزيز موتُ الحجاج خرّ ساجدا ؛ وكان يدعو الله أن يكون

<sup>(</sup>١) الجناب: يقال: أنا في جناب فلان: كنفه ورعايته، وفلان رحب الجناب وخصيب الجناب: سخيّ.

<sup>(</sup>٢) استحلسنا الخوف: لم يفارقنا .

موتُه على فراشه ، ليكون أشدَّ لعذابه في الآخرة .

#### يزيد على قبر الحجاج: `

أبو بكر بن عياش قال: سُمعَ صياحُ الحجاج في قبره؛ فأتوا إلى يزيد بن أبي مسلم فأخبروه؛ فركب في أهل الشام فوقف على قبره، فسمع؛ فقال: يرحمك الله يا أبا محد: فها تدع القراءة حياً وميتا.

## يزيد ورجل في الحجاج:

الرياشي عن الأصمعي قال: أقبل رجل إلى يزيد بن أبي مسلم فقال له: إني كنت أرى الحجاج في المنام، فكنت أقول له: ما فعل الله بك؟ قال: قتلني بكل قتبل قتلت قتلة، وأنا منتظر ما ينتظره الموحدون. ثم قال: رأيتُه بعد الحول، فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال يا عاض بظر أمه! أما سألتني عن هذا عام أوّل فأخبرتُك؟ فقال يزيد ابن أبي مسلم: أشهد أنك رأيت أبا محمد حقا.

وقال الفرزدق: يرثي الحجاج ليرضى بذلك الوليد بن عبد الملك:

لِيبُكِ على الحجاجِ مَن كَانَ باكياً وأَرملَـة لَمَا أتـاهـا نعيُـه وقالت لعبُديْها أنيخا فعجَّلا فليت الأكفَّ الدافناتِ ابنَ يوسُفِ فليت الأكفَّ الدافناتِ ابنَ يوسُفِ فل فا ذرَفت عينان بعـد محمد

على الدِّين مِن مُستوحِشِ الليلِ خائِف فجادتْ له بالواكفاتِ الذَّوارِف (١) فقد مات راعي ذوْدِنا بالتنائِف (٢) يُقطَّعْنَ إذْ يَحْثِين فوق السقائف (٣) على مثله إلا نفوس الخلائف (٤)

<sup>(</sup> ١ ) الواكفات: يريد العيون.

<sup>(</sup> ٢ ) الذَّود: القطيع من الإبل من الثلاث إلى العشر .

والتنائف: جمع التنوفة: وهي القلاة لا ماء فيها ولا أنيس.

<sup>(</sup>٣) حثا التراب: انهال.

<sup>(</sup>٤) الخلائق: جمع خليقة، وهو السلطان.

قال ابن عياش: فلقيت الفرزدق في الكوفة، فقلت له: أخبرني عن قولك: فليت الأكفُّ الدافنات ابنَ يوسفٍ يقطَّع نَ . . . ما معناك في ذلك؟ فقال: وددت والله أن أرجلهم تقطع مع أيديهم.

### للفرزدق في ابن المهلس:

قال ابن عياش: فلما هلك الوليد واستخلف سليان استعمل يزيد بن المهلب على العراق وأمره بقتل آل أبي عقيل فقتلهم، فأنشأ الفرزدق يقول:

> وكانوا يَروْنَ الدائِراتِ بغيْـرهِــم وكنَّا إذا قلنـا ٱتَّـق اللهَ شمَّـرَتْ ألِكْنِي إلى مَن كان بالصِّين أورمَتْ هلُمَّ إلى الإسلام والعدُّل عندنا ألا تَشْكُـرون الله إذ فـكَ عنكُـم وشِيمت به عنكم سُيـوفٌ عليكـم وإذ أنتمُ مَـن لم يقــل أنـــا كافــرّ

لئِن نفر الحجَّ ال مُعتّب لقُوا دولةً كان العدو يدالُها لقد أصبحَ الأحياءُ منهم أذلةً وموتاهُمُ في النار كُلْحاً سِبالها(١) فصار عليهم بالعذاب انتقالها به عِزّةٌ لا يُستطاعُ جـدالها (٢) به الهندَ ألـواحـاً عليهـا جلالها<sup>(٣)</sup> فقد مات مِن أرض العِراق خَبالها أداهم بالمهدي صُماً ثقالها صباح مساء بالعذاب استلالها (٤) تــردی نهاراً عثرة لا يُقــالها

قال ابن عياش: فقلت للفرزدق: ما أدري بأي قوليك نأخذ؛ أبمدحك في الحجاج حياته؛ أم هجوك له بعد موته؟ قال: إنما نكون مع أحدهم ما كان الله معه؛ فإذا تخلى عنه تخلينا عنه.

<sup>(</sup>١) كلح: عبس، والسبال: الثياب.

<sup>(</sup>٢) العزَّة: القوة والغلبة، أو الحمية والأنفة.

<sup>(</sup>٣) لكي به: لكيِّ: أولع به ولزمه. وقال: لكي بالمكان: إذا أقام فيه.

<sup>(</sup> ٤ ) شام السيف: غمده أو إستله .

### لعمر بن عبد العزيز في الحجاج:

ولما مات الحجاج دخل الناس على الوليد يعزُّونه ويثنون على الحجاج خيرا ، وعنده عمر بن عبد العزيز: فالتفت إليه ليقول فيه ما يقول الناس ، فقال: يا أمير المؤمنين ، وهل كان الحجاج إلا رجلا منا ؟ فرضيها منه .

# أخبار البرامكة

### لابن هارون فيهم:

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، حدثني سهل بن هرون، قال: والله إن كانوا سجعوا الخطب، وقرضوا القريض لعيالً على يحيى بن خالد بن برمك وجعفر ابن يحيى؛ ولو كان كلام يتصور درّا، أو يحيله المنطق السري جوهرا، لكان كلامها والمنتقى من لفظها؛ ولقد كانا مع هذا عند كلام الرشيد وبديهته وتوقيعاته في كتبه وندمين عيين ، وجاهليين أمين ؛ ولقد عُمِّرْتُ معهم وأدركت طبقة المتكلمين في أيامهم؛ وهم يرون أن البلاغة لم تستكمل إلا فيهم، ولم تكن مقصورة إلا عليهم، ولا انقادت إلا لهم؛ وأنهم محضُ الأيام، ولبابُ (٢) الكرام وملح الأنام، عِثق (٢) منظر وجودة مَخبر، وجزالة منطق، وسهولة لفظ، ونزاعة أنفس، واكتمال خصال؛ حتى لو فاخرت الدنيا بقليل أيامهم والمأثور من خصالهم كثيرَ أيام سواهم من لدن آدم أبيهم إلى النفخ في الصور وانبعاث أهل القبور حاشا أنبياء الله المكرمين، وأهل وحيه المرسلين لما باهت (١) إلا بهم، ولا عولت إلا عليهم، ولقد كانوا مع تهذيب أخلاقهم، وكرم أعراقهم، وسعة آفاقهم، ورونق سياقهم، ومعسول مذاقهم، وبهاء اشراقهم، ونقاوة أعراضهم، وتهذيب أغراضهم، واكتمال الخير فيهم ـ في جنب محاسن الرشيد كالنقطة في البحر، والخردلة في المهمه (١٥) القفي

<sup>(</sup>١) رجل فدم: ثقيل الفهم: عيى .

<sup>(</sup>٣) اللباب: خالص كل شيء . . . (٣) العتق: النجابة .

<sup>(2)</sup> باهت: ضجّت. (٥) المهمة: المفازة البعيدة والبلد المقفر.

قال سهل بن هارون: إني لأحصَّلُ أرزاق العامة بين يدي يحيى بن خالد في بناء خلا به داخل سرادقه، وهو مع الرشيد بالرقة وهو يعقدها جملا بكفه، إذ عشيته سآمة فأخذته سنة (۱) فغلبته عيناه، فقال: ويحك يا سهل! طَرَق النومُ شفْري (۲) وحلت السَّنة جفنيّ، فها ذلك؟ قلت: ضيف كريم، إن قريْته روّحك وإن منعته عنتك، وإن طردته طلبك، وإن أقصيتَه أدركك، وإن غالبته غلبك! قال: فنام أقل من فُواق (۲) بكية، أو نزع ركية (٤) بم انتبه مدّعورا، فقال: يا سهل لأمر ما كان! والله لقد ذَهب مُلكنا، وولى عِزَّنا، وانتقصت أيامُ دولتنا! قلت: وما ذاك أصلح الله الوزير؟ قال: كأنّ منشداً أنشدني:

كَأَنْ لَم يَكُنَ بِينِ الحَجُونَ إِلَى الصَّفَا لَا أَنيسٌ وَلَمْ يَسْمُـرُ مِكَةً سَامِـرُ (٥)

فأجبته من غير روية ولا إجالة فكرة:

بلى نحنُ كنا أهْلها فـأبـادَنـا صُرُوفُ الليالي والجدودُ العواثِر

قال: فوالله ما زلت أعرفها منه وأراها ظاهرة فيه إلى الثالث من يومه ذلك فإني لفي مقعدي بين يديه أكتب توقيعات في أسافل كتبه لطلاب الحاجات إليه، قد كلفني إكمال معانيها بإقامة الوزن فيها، إذ وجدت رجلا سعى إليه حتى ارتمى مكبا عليه، فرفع رأسه فقال: مهلا ويحك! ما اكتتم خير ولا استتر شرّ. قال: قتل أمير المؤمنين جعفراً الساعة! قال: أوقد فعل؟ قال: نعم. قال: فها زاد أن رمى القلم من يده، وقال: هكذا تقوم الساعة بغتة.

قال سهل بن هارون: فلو انكفأت (٦) السهاء على الأرض ما زاد. فتبرأ منهم الحميم واستبعد عن نسبهم القريب، وجحد ولاءهم المولى واستعبرت لفقدهم الدنيا، فلا لسانَ يخطر بذكرهم، ولا طرف ناظر يُشير إليهم.

<sup>(</sup>١) السنة: النعاس. (٢) الشَّفر: حرف كل شيء. وشغر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهدب.

<sup>(</sup>٣) الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت. (٤) الركية: البئر.

<sup>(</sup>٥) الحجون: جبل بأعلى مكة . (٦) انكظأت السهاء: مالت .

### يحى بعد مقتل جعفر:

وضم يحيى بن خالد وقته ذلك الفضل ومحداً وخالداً بنيه، وعبد الملك ويحيى وخالداً بني جعفر بن يحيى، والعاصي ومزيداً وخالداً ومعمراً بني الفضل بن يحيى، ويحيى وجعفراً وزيداً بني محمد بن يحيى، وإبراهيم ومالكاً وجعفراً وعمر ومعمراً بني خالد بن يحيى، ومن لف لفهم أو هجس بصدره أملٌ فيهم.

# الرشيد وسهل بعد مقتل جعفر:

[قال سهل]: وبعث إلى الله إلا راحة بالسيف وألا تُعبَثَ بي عَبثَ جعفر، فلما أحزاني، وأعظم رغبتي إلى الله إلا راحة بالسيف وألا تُعبثَ بي عَبثَ جعفر، فلما دخلت عليه عرف الذعر في تجرّض (١) ريقي وشخوصي إلى السيف المشهور ببصري فقال: إيها يا سهل، من غمط (٢) نعمتي وتعدّى وصيتي وجانب موافقتي أعجلته عقوبتي قال: فوالله ما وجدت جوابها حتى قال: يُفْرِخُ روعُك ويسكن جأشُك وتطيب نفسك وتطمئن حواستك؛ فإن الحاجة إليك قربت منك، وأبقت عليك بما يَبسط منقبضك؛ ويُطلق معقولك، فها اقْتُصر على الإشارة دون اللسان، فإنه الحاكم الفاصل، والحسام الباتر. وأشار إلى مصرع جعفر فقال:

# من لم يُودِّبُهُ الجميد لله في عقوبتِه صلاحُه

قال سهل: والله ما أعلم أني عييت بجواب أحد قط غير جواب الرشيد يومئذ فما عوّلتُ في الشكر إلا على تقبيل باطن يديه ورجليه.

ثم قال: اذهب فقد أحللتك محلَّ يحيى، ووهبتك ما ضُمِّنَتُه أفنيته (٢) وما حواه سرادقه؛ فاقبض الدواوين، وأحص جباءه وجباء جعفر لنأمرك بقبضه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) جرض بريقه: غص به.

<sup>(</sup>٢) غمط النعمة: أنكرها.

<sup>(</sup>٣) الأفنية: جمع الفناء: وهي الساحة في الدار أو بجانبها .

قال سهل: فكنت كمن نُشر (١) عن كفن وأُخرج من حبس؛ وأحصيت حباءهما فوجدته عشرين ألف ألف دينار، ثم قفلت راجعاً إلى بغداد.

وفرّق البُردُ<sup>(۱)</sup> إلى الأمصار بقبض أموالهم وغلاتهم، وأمر بجيفة جعفر وجثته ففصلت على ثلاثة جذوع: رأسه في جذع على رأس الجسر مستقبل الصّراة<sup>(۱)</sup>، وبعض جسده على جذع بالجزيرة، وسائره في جذع على آخر الجسر الثاني مما يلي باب بغداد.

فلما دنونا من بغداد، طلع الجسر الذي فيه وجه جعفر، واستقبلنا وجهه واستقبلته الشمس؛ فوالله لِخْلتُها تطلع من بين حاجبيه؛ فأنا عن يمينه وعبد الملك بن الفضل الحاجب عن يساره، فلما نظر إليه الرشيد \_ وكأنما قناً (3) شعره وطلى بنور بشره \_ اربد (0) وجهه وأغضى بصره؛ فقال عبد الملك بن الفضل: لقد عظم ذنب لم يسعّه أمير المؤمنين! قال الرشيد: من يَرِدْ غير مائة يصدر بمثل دائه، ومن أراد فهم ذنبه يوشك أن يقوم على مثل راحلته؛ علي بالنضاحات (٦) . فنضح عليها حتى احترقت عن آخرها وهو يقول: لئن ذهب أثرك لقد بقي خبرُك، ولئن حط قدرُك لقد علا ذكرك!

قال سهل بن هارون: وأمر بضم أموالهم، فوجد من العشرين ألف ألف التي كانت مبلغ جبايتهم، اثنى عشر ألف ألف مكتوباً على بدرها (٧) صكوك مختومة تفسيرها رقيا حَبوا بها . فها كان منها حِباء على غريبة ، أو استطراف مُلحة ؛ تصدق به يحيى وأثبت ذلك في ديوانها على تواريخ أيامها ، فكان ديوان إنفاق واكتساب فائدة .

<sup>(</sup>١) نشم: بعث. (٣) البرد: جمع بريد وهي الرسائل.

<sup>(</sup>٣) الصراة: نهر بالعراق.

<sup>(</sup>٤) قنأ شعره: سوّده بالخضاب.

<sup>(</sup>٥) اربد وجهه: أحمر.

<sup>(</sup>٦) النضاحة: آلة تسوى من النحاس للنفط.

<sup>(</sup> ٧ ) البدر: جمع بدرة، وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل به، ويقدم في العطايا .

وقبض من سائر أموالهم ثلاثين ألف ألف وستائة ألف وستة وسبعين ألفاً ، إلى سائر ضياعهم وغلاتهم ودورهم ورياشهم والدقيق والجليل من مواهبهم ، فإنه لا يوصف أقلّه ، ولا يعرف أيسره إلا من أحصى الأعمال وعرف منتهى الآجال .

وأُبرزت حرمُه إلى دار البانوقة ابنة المهدي؛ فوالله ما علمته عاش ولا عشْنَ إلا من صدقات من لم يزل متصدقاً عليه؛ وما رأوا مثل موجدة الرشيد فيا يُعلم من ملك قبله على أحد ملكه.

# بين أم جعفر والرشيد:

وكانت أم جعفر بن يحيى، وهي فاطمة آبنة محمد بن الحسين بن قحطبة، أرضعت الرشيد مع جعفر؛ لأنه كان رُبِّي في حجرها وغذي برسلها (۱) لأن أمه ماتت عن مهده، فكان الرشيد يشاورها مظهراً لإكرامها والتبرَّك برأيها، وكان آلى وهو في كفالتها أن لا يحجبها، ولا استشفعته لأحد إلا شفعها، وآلت عليه أم جعفر أن لا دخلت عليه إلا مأذوناً لها، ولا شفعت لأحد لغرض دنيا. قال سهل: فكم أسير فكَّت، ومبهم عنده فتحت، ومستغلق منه فرَّجت. واحتجب الرشيد بعد قدومه، فطلبت الإذن عليه من دار الباقونة، ومتَّت بوسائلها إليه؛ فلم يأذن لها ولا أمر بشيء فيها؛ فلما طال ذلك بها خرجت كاشفةً وجهها واضعة لثامها محتفية في مشيها، حتى صارت بباب قصر الرشيد؛ فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب، فقال: ظِئرُ (۲) ويحك يا عبد الملك! أو ساعية؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين حافية! قال أدخلها يا عبد الملك، فرُبَّ كبدِ غذتها، وكربة فرجتها، وعورة سترتها! قال سهل: فها شككتُ يومئذ في النجاة بطلبتها، وإسعافها بحاجتها. فدخلت، فلما نظر الرشيد إليها داخلة يومئية، قام محتفياً حتى تلقاها بين عمد المجلس، وأكب على تقبيل رأسها ومواضع محتفية، قام محتفياً حتى تلقاها بين عمد المجلس، وأكب على تقبيل رأسها ومواضع محتفية، قام محتفياً حتى تلقاها بين عمد المجلس، وأكب على تقبيل رأسها ومواضع محتفية، قام محتفياً حتى تلقاها بين عمد المجلس، وأكب على تقبيل رأسها ومواضع

<sup>(</sup>١) الرّسل: الذي فيه لين واسترخاء.

<sup>(</sup>٢) الظئر: المرضعة.

ثدييها؛ ثم أجلسها معه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أيعدو علينا الزمان ويجفونا خوفاً لك الأعوان، ويحردك (١) عنا البهتان وقد ربيتك في حجري، وأخذت برضاعك الأمان من عدوي ودهري؟ فقال لها: وما ذلك يا أم الرشيد؟ قال سهل: فآيسني من رأفته، بتركه كنيتها آخِراً ما كان أطمعني من برّه بها أولاً، قالت: ظأترك (١) يحيى وأبوك بعد أبيك، ولا أصفه بأكثر مما عرّفه به أمير المؤمنين من نصيحته، وإشفاقه عليه، وتعرّضه للحتف في شأن موسى أخيه. قال لها: يا أمّ الرشيد، أمر سبق، وقضاء حُمّ، وغضب من الله نفذ! قالت: يا أمير المؤمنين، يمحو الله ما يشاء ويُثبت وعنده أمّ الكتاب، قال: صدقت. فهذا مما لم يمحه الله! فقالت: الغيب محجوب عن النبيين، فكيف عنك يا أمير المؤمنين؟ قال سهل بن هارون: فأطرق الرشيد ملياً، ثم قال:

وإذا المنيَّةُ أنشَبت أظفارَها أَلفَيْتَ كلَّ تميمةٍ لا تنفعُ فقالت بغير روية: ما أنا ليحيى بتميمة يا أمير المؤمنين، وقد قال الأول: وإذا افتَقَرتَ إلى الذخائر لم تجد ذُخراً يكونُ كصالِحِ الأعمالِ

هذا بعد قول الله عز وجل: ﴿ والكاظِمِينَ الغَيْظَ والعافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يُحِبِ المُحسِنينَ ﴾ (٢) . فأطرق هرونُ مليا ، ثم قال: يا أُمَّ الرشيد ، أقول ،

إذا انصرَفتْ نفسِي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخِرَ ٱلدَّهرِ تُقبِلُ فقالت: يا أمر المؤمنن، وأقول:

ستَقطعُ في الدُّنيا إذا ما قطّعْتني عينك، فانظر أيّ كف تبدَّلُ

قال هارون: رضيت! قالت: فهبه لي يا أمير المؤمنين؛ فقد قال رسول الله عَيْقِ : مَن تَرك شيئاً لله لم يُوجدهُ آللهُ لِفقده . فأكب هارون مليا، ثم رفع رأسه يقول: لله

<sup>(</sup>١) يحردك: يمنعك.

<sup>(</sup>٢) ظائرك: زوج مرضعتك.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٣٤.

الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ! قالت: يا أمير المؤمنين، ﴿ ويوْمَئِذِ يَفرحُ المؤمنون بنصرِ الله يَنصرُ مَن يَشاءُ وهُو العزيزُ الرَّحيمُ ﴾ (١) ؛ واذكر يا أمير المؤمنين أليَّتك (٢) . ما استشفعتُ إلا شفعت لمقترف ذنباً . استشفعتُ إلا شفعت لمقترف ذنباً . قال سهل بن هارون: فلها رأته صرَّح بمنعها ولاذ عن مطلبها، أخرجتْ حُقا (٣) من زبرجدة خضراء فوضعته بين يديه؛ فقال الرشيد: ما هذا ؟ ففتحتْ عنه قفلا من ذهب فأخرجتْ منه قميصه وذوائبه (١) وثناياه، قد غَمست جميع ذلك في المسك؛ فقالت: يا أمير المؤمنين، أستشفع إليك وأستعين بالله عليك وبما صار معي من كرم جسدك وطيب جوارحك ليحي عبدك . فأخذ هارون ذلك فليمه، ثم استعبر وبكى بكاء شديداً ، وبكى أهل المجلس، ومر البشيرُ إلى يميي وهو لا يظن إلا أن البكاء رحة له ورجوع عنه ، فلما أفاق رمى جميع ذلك في الحُقَّ ، وقال لها : لحسناً ما حفظت الوديعة! قالت : وأهل للمكافأة أنت يا أمير المؤمنين!

فسكت وأقفل الحق ودفعه إليها، وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأماناتِ إِلَى أَهْلِها ﴾ (٥). قالت: والله يقول: ﴿ وإذا حَكَمْتُمْ بِيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِلَا اللهِ اللهِ إذا عاهَدْتُمْ ﴾ (٧). قال: وما ذلك يا أم الرشيد؟ قالت: ما أقسمت لي به أن لا تحجبني ولا تجبهني قال: أحب يا أم الرشيد أن تشتريه محكَّمةً فيه. قالت: أنصفت يا أمير المؤمنين، وقد فعلتُ غير مستقيلةٍ لك، ولا راجعةٍ عنك. قال: بكم؟ قالت: برضاك عمن لم يُسْخِطْك! قال: يا أم الرشيد، أمالي عليك من الحق مثلُ الذي لهم؟ فتحكَّمي في تمنيةٍ بغيرهم. قالت: بلى قد

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٤.

<sup>(</sup> ٢ ) الألية: اليمين.

<sup>(</sup>٣) الحقّ: وعاء صغير ذو غطاء.

<sup>(</sup> ٤ ) الذوائب: جمع ذؤابة: وهي شعر مقدم الرأس. وثناياه. اسنانه الأربعة التي في مقدم الفم.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٧) سورة النحلِ الآية ٩١ .

وهبتُكه وجعلتُك في حِلِّ منه؟ وقامت عنه، وبقي مبهوتاً ما يُحِير لفظه. قال سهل: وخرجت فلم تعُد، ولا والله ما رأيت لها عبرة ولا سمعت لها أُنَّة.

قال سهل: وكان الأمين محمد بن زُبيدة رضيع يحيى بن جعفر، فمت (١) إليه يحيى ابن خالد بذلك، فوعده استيهاب أُمَّه إياهم وتكلمها فيهم؛ ثم شغله اللهو عنهم، فكتب إليه يحيى، ويقال: إنها لسليان الأعمى أخي مسلم بن الوليد، وكان منقطعاً إلى البرامكة \_ يقول:

يا ملاذي وعِصْمَتِي وعِمَادِي بِكَ قام الرَّجاء في كلِّ قلْب إلىما أنست نِعْمَة أَعْقَبَهُا وَعُدَ مولاك أَتمَنْهُ فَأَبَهَى الدُّ ما أَظَلَتْ سَحَائِبُ اليَأْسِ إلاَّ ما أَظَلَتْ سَحَائِبُ اليَأْسِ إلاَّ ال تَراخت يداك عنى فُوَاقاً

ومُجِيرِي مِنَ الخُطُوبِ السِّدَادِ زاد فيه البَلاء كيلَّ مَزاد نعم نَفْعُها لِكلِّ العِبادِ رِّ ما زيد حُسنُهُ بانعقادِ كانَ في كشفِها عليكَ اعتادِي أكلتْنِي الأيامُ أكل الجرادِ (٢)

وبعث بها الأمين محمد، فبعث بها الأمين محمد إلى أمه زبيدة، فأعطتها هارون وهو في موضع لذته وعند إقبال أريحيته، وتهيأت للاستشفاع لهم، وعبّأت جواريَها ومغنّياتِها وأمرتهن بالقيام معها إذا قامت؛ فلما فرغ الرشيد من قراءتها لم ينقض حبوتُه حتى وقّع في أسفلها: عِظمُ ذنبِكَ أمات خواطر العفوِ عنك! ورمى بها إلى زبيدة، فلما رأت توقيعه علمت أنه لا يرجع عنه.

## الرشيد وإسحاق بن على في البرامكة:

وقال بعض الهاشميين: أخبرني إسحاق بن علي بن عبد الله بن العباس، قال: كنت أساير الرشيد يوماً والأمينُ عن يمينه والمأمون عن شهاله؛ فاستدناني وقدّمهما أمامه، فسايرته، فجعل يحدثني، ثم بدأ يشاورني في أمر البرامكة، وأخبرني بما أضمر عليه

<sup>(</sup>١) متّ إليه: توسل.

<sup>(</sup>٢) الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت.

لهم، فإنهم استوحشوه من أنفسهم، وإني عنده بالموضع الذي لا يكتمني شيئاً من أمرهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تنقلني من السّعة إلى الضيق! فقال الرشيد: إلا أن تقول؛ فإني لا أنهمك في نصيحة ولا أخافك على رأي ولا مشورة! فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أرى نفاستك عليهم بما صاروا إليه من النعمة والسّعة، ولك أن تأمر وتنهى، وهم عبيد لك بإنباتك إياهم؛ فهل ذلك كلّه إلا بك؟ قال: وكنت أحطب في حبال البرامكة \_ فقال لي: فضياعهم ليس لولدي مثلها وتطيبُ نفسي بذلك لهم! فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الملك لا تَحْسُد، ولا يَحْقِد، ولا يُنْعِمُ نعمة ثم يُفسد نعمته. قال: فرأيته قد كره قولي وزوى (١) وجهه عني.

قال إسحاق: فعلمت أنه سيُوقِعُ بهم، ثم انصرفتُ فكتمت الخبر فلم يسمع به أحد، وتجنبت لقاء يحيى والبرامكة خوفاً أن يظن أني أفضي إليهم بسرّه، حتى قتلهم، وكان أشد ما كان إكراماً لهم؛ وكان قتلهم بعد ست سنين من تاريخ ذلك اليوم.

# يحيى ومنكة الهندي:

وكان يحيى بن خالد بن برمك قد اعتلَّ قبل النازلة التي نزلت بهم، فبعث إلى منكة الهندي فقال: ماذا ترى في هذه العلة؟ فقال منكة: داء كبير دواؤه يسير، والصبر أيسر؛ وكان متفنّناً. فقال له يحيى: ربما ثقل على السمع (٢) خطرة الحق به، وإذا كان ذلك كان الهجر له ألزم من المفاوضة [فيه]. قال منكة: لكنني أرى في الطالع أثراً والأمَدُ فيه قريب، وأنت قسيمٌ في المعرفة، وربما كانت صورة النجم عقيمة لا نتاج لها، ولكن الأخذ بالحزم أوفى لحظ الطالبين. قال يحيى: الأمور منصرفة إلى العواقب، وما حُتِمَ فلا بد أن يقع، والمنعة بمسالمة الأيام نهزة (٢)، فاقصد ما دعوتك له من هذا الأثر الموجود بالمزاج. قال منكة: هي الصفراء مازجتها فاقصد ما دعوتك له من هذا الأثر الموجود بالمزاج. قال منكة: هي الصفراء مازجتها

<sup>(</sup>۱) زوی وجهه: نحاه وصرفه.

<sup>(</sup>٣) الخطرة: ما يخطر، أو الحين.

<sup>(</sup>٣) نُهزة: فرصة.

مائية البلغم، فحدث لذلك ما يحدث من اللهب عند مُهاسة رطوبة الماء من الاشتعال؛ فخذ ماء الرمان فدق فيه إهليلجة (١) سوداء تُنهضك مجلساً أو مجلسين، ويسكن ذلك التوقد إن شاء الله.

فلما كان من أمرهم ما كان، تلطّف منكة حتى دخل الحبس، فوجد يحيى قاعداً على لبد، والفضل بين يديه يخدمه، فاستعبر منكة باكياً، وقال: كنتُ ناديتُ لو أسرعتَ الإجابة. قال له يحيى: أتُراك كنت علمت من ذلك شيئاً جهلته؟ قال: كلا كان الرجاء للسلامة بالبراءة من الذنب أغلب من الشّفق (٢)، وكانت مزايلة القدر الخطير عنا أقل ما تُنقض تُنهض به التّهمة، فقد كانت نقمة أرجو أن يكون أولُها صبراً، وآخرها أجراً. قال: فها تقول في هذا الداء؟ قال: منكة: ما أرى له دواء أنفعَ من الصبر، ولو كان يُفدى بمال أو بمفارقة عضو كان ذلك مما يجب لك. قال يحيى: قد شكرت لك ما ذكرت، فإن أمكنك تعاهدنا فافعل. قال منكة: لو أمكنني يخليف الروح عندك ما بخلت به، فإنما كانت الأيام تحسن بسلامتك.

وكتب يحيى بن خالد في الحبس إلى هارون الرشيد:

# من يحيى في حبسه إلى الرشيد:

لأمير المؤمنين، وخليفة المهديين، وإمام المسلمين، وخليفة رب العالمين، من عبد أسلمتُه ذنوبه، وأوبقتُه (٢) عيوبه، وخذله شقيقه، ورفضه صديقه، ومال به الزمان، ونزل به الحدثان (٤)، [فحل في الضيق بعد السعة] وعالج البؤس بعد الدَّعة (٥) وافترش السخط بعد الرضا، واكتحل السهاد بعد المجود (٦)، ساعتُه شهر، وليلتُه

<sup>(</sup> ١ ) إهليلجة؛ ثمر منه أصفر ومنه أسود وهو اليانع النضج.

<sup>(</sup>٢) الشفق: الإشفاق.

<sup>(</sup>٣) أوبقته: أهلكته أو حبسته . أو ذللته .

<sup>(</sup>٤) الحدثان: نوائب الدهر.

<sup>(</sup>٥) الدعة: السعة في العيش.

<sup>(</sup>٦) الهجود: النوم.

دهر، وقد عاين الموت، وشارف الفَوْت (١)، جزعاً لموجِدَتك يا أمير المؤمنين، وأسفا على ما فات من قربك، لا على شيء من المواهب؛ لأن الأهل والمال إنما كانا لك، وبك وكانا في يديّ عارية، والعارية مردُودة؛ وأما ما أصبتُ به من ولدي فبذنبه، ولا أخشى عليك الخطأ في أمره، ولا أن تكون تجاوزت به فوق حده.

تفَكَّرُ في أمري، جعلني الله فداك، وليَملِ هواك بالعفو عن ذنب إن كان فمن مثلي الزلل ومن مثلك الإقالة (٢)؛ وإنما أعتذر إليك بإقرار ما يجب به الإقرار حتى ترضى، فإذا رضيت رجوت إن شاء الله أن يتبين لك من أمري وبراءة ساحتي ما لا يتعاظمك بعده ذنب أن تغفره. مدّ الله لي في عمرك وجعل يومي قبل يومك!

# وكتب إليه بهذه الأبيات:

قل للخليفة ذي الصَّنيــعة والعطايا الفاشيّـة وآبن الخلائِف من قريْـــش والملـوكِ العــاليَــةُ إِنَّ البرامِك ... قَ الذي ... رُمُو لديْك بداهيَهُ صُفْرُ الوُجوهِ عليهمُ خِلَعُ المذَلْةَ باديه أعجازُ نخلِ خاويــهُ (٢) لم تُبْق منهم باقيه عمَّتْهم لك سَخْطةً رة والأمسور السساميسة يعيد الإمسارة والوزا ومنازل كانت لهم فوق المنازل عاليه منك الرِّضُ والعافية أضحَوا وجُلُّ مُسَاهُمُ يكفيك مني مها بيَّـهُ (٤) يا من يَودُّ لَى الرَّدى ذُلِّي وذُلِّ مكانيه يكفيك ما أبصرْتَ من

<sup>(</sup>١) الفوت: المضيّ .

<sup>(</sup>٢) الإقالة: الصفح.

<sup>(</sup>٣) أعجاز النخل: أصولها .

<sup>(</sup>٤) الردى: الهلاك.

وبُكاءُ فاطمةَ الكئيسبةِ والمدامعُ جاريةُ ومقائيه ومقائيه ومقاليه من لي وقد غضِب الزَّما نُ على جميع رجاليه يسا لمف نفسي لمفها ما للزَّمانِ وماليه يا عطفةَ الملِكِ الرِّضا عُودِي علينا ثانيه

فلم يكن له جواب من الرشيد.

### عهد يحيي إلى الرشيد:

واعتلَّ يحيى في الحبس، فلما أشفى (١) دعا برقعة فكتب في عنوانها: ينفذ أمير المؤمنين عهد مولاه يحيى بن خالد. وفيها مكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدّم الخصم إلى موقف الفصل، وأنت على الأثر، واللهُ حكَـمٌ عدْل، وستَقْدَم فتعلم.

فلما ثقل (٢) قال للسجان: هذا عهدي توصِّله إلى أمير المؤمنين، فإنه وليُّ نعمتي، وأحق من نفّذ وصيتي.

فلها مات يحبي أوصل السجان عهده إلى الرشيد .

### جواب الرشيد:

قال سهل بن هارون: وأنا عند الرشيد إذ وصلت الرقعة إليه، فلما قرأها جعل يكتب في أسفلها ولا أدري لمن الرقعة، فقلت له: يا أمير المؤمنين، ألا أكفيك؟ قال: كلا، إني أخاف عادة الراحة أن تُقوِّيَ سلطان العجز! فيحكم بالغفلة ويقضي بالبلادة! ووقع فيها: الحكم الذي رضيت به في الآخرة لك هو أعدى الخصوم عليك، وهو من لا ينقض حكمه، ولا يُرَدُّ قضاؤه. قال: ثم رمى بالصك إليّ فلما

<sup>(</sup>١) أشفى: اقترب من الشفاء.

<sup>(</sup>٢) ثقل: اشتد مرضه.

رأيته علمت أنه ليحبي، وأن الرشيد أراد أن يؤثر الجواب عنه.

وقال دعبل يرثي بني برمك:

ولمَّا رأيت السيْفَ جَلَّـل جَعْفـراً بكيْـتُ على الدنيـا وأيقنْــتُ أنما

وقال سليمان الأعمى يرثي بني برمك:

هَذَا الخَالُونَ عن شَجْوَى وناموا وما سَهَرى باني مُستَهامٌ ولك ولك الحوادث أرّقتى ولك أصبتُ بسادةٍ كانوا عُيونا فقلت وفي الفؤادِ ضرعُ نارِ على المعروف والدنيا جميعاً جزعْتُ عليك يا فضلُ بن يَحيى هوَتْ بك أنجُم المعروفِ فينا وما ظلّم الإلهُ أخاك لكن عقابُ خليفةِ الرَّحنِ فخر عجبْت لما دها فضل بن يَحيى عجبْت لما دها فضل بن يَحيى عجبْت لما دها فضل بن يَحيى جرى في الليل طائرهمْ بنحْس ولم أر قبل قتْلِك يا بن يَحيى ولم أر قبل قتْلِك يا بن يَحيى

ونادى مُنادٍ للخليفة في يحيى (١) قُصارى الفتَى يوما مُفارَقة الدُّنيا

وعيني لا يُلائمها المنام (۱) إذا سهر المحب المستهام في أرق إذا هَجَع النيام بهم نُسقى إذا انقطع الغام (۱) وللعبرات من عيني انسجام ودولة آل برمك السّلام ومن يَجنَعْ عليك فلا يُلامُ قضاء كان سببه اجترام (۱) قضاء كان سببه اجترام (۱) وما عَجبي وقد غضب الإمام وصبّع جعفراً منه اصطلام (۱) خساماً قده السيف الحسام فغالته الحوادث والسّهام (۱)

<sup>(</sup>١) جلّل: غطى.

<sup>(</sup>۲) مدا: مدأ. (۲) مدا

<sup>(</sup>٣) عيوناً: جمع عين: وهي ينبوع الماء.

<sup>(</sup>٤) اجترم: ارتكب جرماً.

<sup>(</sup>٥) اصطلم: قطع.

<sup>(</sup>٦) غالته الحوادث: وصل اليه منها شراً .

لِيَهْن الحاسدين بأنّ يَحيَى وأنّ الفضل بعد رداء عسزّ فقــل للشَّــامتين بهم جميعـــاً أمينَ الله في الفضل بن يَحيَى أبا العبّاس، إنّ لكلّ هـمّ أرى سببَ الرِّضاء له قَبولٌ وقد آلیْتُ فیه بصوْم شهر وقد آلیْت مُعتزماً بنه ذر بأنْ لا ذُقْتُ بعدكم مُداماً أَأَلْهُـوا بعـدكم وأقَـرُّ عينــاً؟ وكيف يطيب لي عيشٌ! وفضياً " وجعفر ثاوياً بالجسم أبْلَت أمُـرُّ بــه فيَغلُبني بُكـائــي أقول وقمت مُنْتصباً لـديـه أما والله لـولا خـوفُ واش لثمنا رُكنَ جِـذْعـك واستلَمنــا وقال بعض الشعراء يُغري هارون ببني برمك:

قل للخليفة باكتفائه إمّا بدأت بجعفر ما بَـرُمكــي بعــده إنسى وقصْد البرمكِي إلى انتكاث من شَقائـ هُ (٦)

أسيرٌ لا يضيمُ ويُسْتضـــــامُ لكم أمشالُها عامٌ فعَامُ رضيعك والرَّضيعُ له ذمام وإنْ طال انقراضٌ وانصرام على الله الزِّيـــادة والتَّمام فإنْ تَمَّ الرِّضا وجب الصِّيام ولى فيا نَـذرتُ بـ أعتـزام وموثي أن يُفسارقني المدام على اللهو بعدكم حرام أسيرٌ دونَــه البلـــد الشّـــآم محاسنَـــه السمائم والقُتــــام (٢) ولكن البكاء له أكتسام إلى أن كاد يفضحُني القيام وعينٌ للخليف\_ة لا تنــام كما للناس بالحجر استلامُ

> دون الأنام بحسن رائه فآسق البرامكَ من إنائهُ تقف الظنونُ على وفائه

<sup>(</sup>١) الذال واللام: الذلّ .

<sup>(</sup>٢) السمام: جمع سموم: وهي الربح الحارة تهب غالباً بمصر في شهر مايو وتكون غالباً في النهار. أو الحر الشديد النافذ في المسام. والقتام: الغبار الأسود.

<sup>(</sup>٣) الانتكاث: الانتقاض. أو الهزال بعد السمنة.

فلقد رفعت لجعفر فارفع ليحيى مثله واخضِب بصدر مُهنَد

ذِكْرِيْنِ قَلاّ في جزائه ما العود إلا مِن لحائه عُثنونَ يحيى من دمائه (۱)

### ابن المهدي وجعفر وعبد الملك:

إبراهيم بن المهدي قال: قال لي جعفر بن يحيى يوماً: إنني استأذنت أمير المؤمنين في الحجامة، وأردت أن أخلو بنفسي وأفرّ من أشغال الناس وأتوحَّد، فهل أنت مساعدي؟ قلت: جعلني الله فداك، أنا أسعد بمساعدتك وآنَسُ بمخالاتك. فقال: بكر إليّ بكور الغراب. قال: فأتيت عند الفجر الثاني فوجدت الشمعة بين يديه وهو قاعد ينتظرني للميعاد. قال: فصلينا ثم أفضنا في الحديث، حتى أتى وقتُ الحِجامة، فأتى الحجَّام، فحجمَنا في ساعة واحدة، ثم قُدِّم إلينا الطعام فطعِمْنا فلما غسلنا أيدينا خُلع علينا ثياب المنادمة وضمخنا بالخَلوق (٢)، وظللنا بأسرِّ يوم مَرَّ بنا؛ ثم إنه تذكر حاجة، فدعا الحاجب فقال له: إذا جاء عبد الملك القهرمان (٢٠) فأذن له. فنسى الحاجب وجاء عبد الملك بن صالح الهاشمي على جلالته وسنَّه وقدره وأدبه، فأذن له الحاجب، فها راعنا إلا طلعة عبد الملك بن صالح، فتغيَّر لذلك وجه جعفر بن يحيى، وتنغَّص عليه ما كان فيه؛ فلما نظر إليه عبد الملك على تلك الحالة، دعا غلامه، فدفع إليه سيفَه وسوادَه وعمامته، ثم جاء فوقف على باب المجلس، فقال: اصنعوا بنا ما صنعتم بأنفسكم! قال: فجاء الغلام فطرح عليه ثياب المنادمة؛ ودعا بطعام فطعم؛ ثم دعا بالشراب فشرب ثلاثا، ثم قال: ليخفّف عني، فإنه شيء ما شربتُه قط! فتهلل وجه جعفر فرحاً، وقد كان الرشيد حاور عبد الملك على المنادمة فأبى ذلك وتنزُّه عنه؛ ثم قال له جعفر بن يحيى: جعلني الله فداك؛ قد تفضلتَ وتطوّلت (٤)، فهل من

<sup>(</sup>١) العثنون: ما نبت على الذقن وتحته سفلاً .

<sup>(</sup>٢) الخلوق: الخلاق: ضرب من الطيب.

<sup>(</sup>٣) القهرمان: امين الملك ووكيله الخاص.

<sup>(</sup> ٤ ) تطولت: تفضلت .

حاجة تبلُغها مقدرتي، وتحيط بها نعمتي، فأقضيها لك مكافأةً لما صنعت؟ قال: بلى، إن قلب أمير المؤمنين عاتب علي ، فتسأله الرضا عني . فقال قد رضي عنك أمير المؤمنين! ثم قال [عبد الملك]: وعلي أربعة آلاف دينار . قال: هي حاضرة ، ولكن من مال أمير المؤمنين أحب إلي من مالي . قال: وابني إبراهيم أحب أن أشد ظهر عصاهرة أمير المؤمنين . قال: قد زوجه أمير المؤمنين ابنته عائشة الغالية . قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه بولاية . قال: وقد ولاه أمير المؤمنين مصر!

قال: فانصرف عبد الملك ونحن نَعجب من إقدام جعفر على الرشيد من غير استئذان، فلما كان الغدُ وقفنا على باب أمير المؤمنين، ودخل جعفر فلم يلبث أن دعا بأبي يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، وإبراهيم بن عبد الملك فعقد له النكاح، وحُملت البدر إلى عبد الملك، وكتب سجل إبراهيم على مصر؛ وخرج جعفر، فأشار إلينا، فلما صار إلى منزله ونحن خلفه نزل ونزلنا بنزوله، فالتفت إلينا فقال: تعلَّقت قلوبكم بأول أمر عبد الملك فأحببتم أن تعرفوا آخره وإني لما دخلت على أمير المؤمنين ومثلتُ بين يديه سألني عن أمسي، فابتدأت أحدثه بالقصة من أولما إلى أخره، وهو يقول في كل شيء: أحسن والله! ثم قال: فما أجبته ؟ فجعلت أخبره، وهو يقول في كل شيء: أحسنت إ وخرج إبراهيم والياً على مصر.

# من أخبار الطالبيين

#### حفاوة السفاح:

حدَّث عبدُ العزيز بن عبد الله البصري، عن عثمان بن سعيد بن سعد المدني، قال: لما ولي الخلافة أبو العباس السفاح قدم عليه بنو الحسن بن علي بن أبي طالب، فأعطاهم الأموال وقطع لهم القطائع (۱)، ثم قال لعبد الله بن الحسن: احتكِم علي . قال: يا أمير المؤمنين، بألف ألف درهم، فإني لم أرها قط. فاستقرضها أبو العباس من ابن أبي مقرِّن الصيرفي، وأمر له بها.

<sup>(</sup>١) القطائع: جمع قطيعة، وهي الجزء من الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحه.

قال عبد العزيز: لم يكن يومئذ بيت مال.

ثم إن أبا العباس أتى بجوهر مروان فجعل يقلبه وعبد الله بن الحسن عنده ، فبكى عبد الله ، فقال له : ما يبكيك يا أبا محمد ؟ قال : هذا عند بنات مروان وما رأت بنات عمك مثلة قط؟ قال : فحباه (۱) به ، ثم أمر ابن مقرِّن الصير فيَّ أن يصل إليه ويبتاعه منه ، فاشتراه منه بثمانين ألف دينار . ثم حضر خروج بني حسن فأرسل معهم رجلاً من ثقاته ، ثم قال له : قم بإنزالهم ولا تألُ في إلطافهم ؛ وكلما خلوت معهم فأظهر الميل إليهم والتحامل علينا وعلى ناحيتنا ، وأنهم أحق بالأمر منا ، وأحْص لي ما يقولون وما يكون منهم في مسيرهم ومقدَمهم .

## استيحاش السفاح من ابن حسن:

ومما كان خشن قلب أبي العباس حتى أساء بهم الظن، أنه لما بنى مدينة الأنبار دخلها مع أبي جعفر أخيه وعبد الله بن الحسن، وهو يسير بينهما ويريهما بنيانه وما أقام فيها من المصانع والقصور؛ فظهرت من عبد الله بن الحسن فلتة، فجعل يتمثل بهذه الأبيات:

أَلَمْ تَر جَوْشَنَاً قد صار يَبنِي قُصوراً نفعُها لِبَنِي نُفيْله (۲) يُؤَمْلُ أَنْ يُعمَّرَ عُمْرَ نوحٍ وأَمْرُ آللهِ يَحْدُثُ كُلَّ لَيْله!

قال: فتغير وجه أبي العباس؛ وقال له أبو جعفر: أتراهما ابنيك أبا محمدٍ والأمر إليهما صائر لا محالة؟ قال: لا والله ما ذهبتُ هذا المذهب ولا أردتُه، ولا كانت إلا كلمة جرت على لساني لم ألق لها بالاً.

فأوحشتُ تلك الكلمةُ أبا العباس.

<sup>(</sup>١) حباه به: أعطاه إياه.

<sup>(</sup> ٢ ) الجوشن: الصدر والدرع .

فلما قدم المدينة عبدُ الله بن الحسن، اجتمع إليه الفاطميون وجعل يفرِّق فيهم الأموال التي بعث بها أبو العباس، فعظم بها سرورهم؛ فقال لهم عبد الله ابن الحسن؛ فرحم ؟ قالوا: وما لنا لا نفرح بما كان محجوباً عنا بأيدي بني مروان حتى أتى الله بقرابتنا وبني عمنا فأصاروه إلينا ؟ قال لهم: أفرَضيتم أن تنالوا هذا من تحت أيدي قوم آخرين ؟

فخرج الرجل الذي كان وكله أبو العباس بأخبارهم، فأخبره بما سمع من قولهم وقوله؛ فأخبر أبو العباس أبا جعفر بذلك، فزادت الأمورُ شرّاً.

## أبو جعفر وابن حسن:

ثم مات أبو العباس وقام أبو جعفر بالأمر بعده، فبعث بعطاء أهل المدينة وكتب إلى عامله، أن أعطِ الناس في أيديهم ولا تبعث إلى أحد بعطائه، وتفقّد بني هاشم ومن تخلّف منهم ممن حضر، وتحفظ بمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن، ففعل وكتب: إنه لم يتخلف أحد عن العطاء إلا محمد وابراهيم ابنا عبد الله ابن الحسن، فإنها لم يحضرا. فكتب أبو جعفر إلى عبد الله بن الحسن، وذلك مبدأ سنة تسع وثلاثين ومائة، يسأله عنها ويأمره بإظهارها ويخبره أنه غير عاذره. فكتب إليه عبد الله أنه لا يدري أين هما ولا أين توجها. وأن غيبتها غير معروفة ولم يلبث أبو جعفر – وكان قد أذكى العيون (١) ووضع الأرصاد (٢) – حتى جاءه كتاب من بعض ثقاته يخبره أن رسولاً لعبد الله ومحمد وإبراهيم خرج بكتب إلى رجال بخراسان يستدعيهم إليهم؛ فأمر أبو جعفر برسولهم فأتى به وبكتبه، فردها إلى عبد الله بن الحسن بطوابعها، لم يفتح منها كتاباً، وردّ إليه رسوله وكتب إليه:

إني أُتيتُ برسولك والكتب التي معه فرددتها إليك بطوابعها، كراهية أن أطَّلع منها على ما يغيِّر لك قلبي؛ فلا تدعُ إلى التقاطع بعد التواصل، ولا إلى الفُرقة بعد

<sup>(</sup>١) العيون: الجواسيس.

<sup>(</sup>٣) الأرصاد: يريد: الرقباء.

الاجتاع، وأظهر لي ابنيك فإنها سيصيران بحيث تحب من الولاية والقرابة وتعظيم الشرف.

فكتب إليه عبد الله بن الحسن يعتذر إليه ويتنصل في كتابه، ويُعْلِمه أن ذلك من عدو أراد تشتيت ما بينهم بعد التئامه. ثم جاءه كتاب ثقة من ثقاته يذكر أن الرسول بعينه خرج بالكتب بأعيانها على طريق البصرة، وأنه نازل على فلان المهلّي؛ فإن أراده أمير المؤمنين فليضع عليه رصده. فوضع عليه أبو جعفر رصده، فأتي به إليه ومعه الكتب، فحبس الرسول وأمضى الكتب إلى خراسان مع رسول الله من عنده من أهل ثقاته، فقدمت عليه الجوابات بما كره؛ واستبان له الأمر، فكتب إلى عبد الله بن الحسن يقول:

أريدُ حياتهُ ويُسريدُ قتْلِي عذيركَ من خَليلِك من مُرادِ (١)

أما بعد فقد قرأت كُتُبك وكُتب ابنيْك وأنفذتُها إلى خراسان، وجاءتني جواباتُها بتصديقها، وقد استقرّ عندي أنك مغيّب لابنيك تعرف مكانها، فأظهرها لي، فإن لك عليّ أن أعظِم صلتها وجوائزها وأضعها بحيث وضعتها قرابتها؛ فتدارك الأمور قبل تفاقمها.

فكتب إليه عبد الله بن الحسن:

وكيف أُريدُ ذاك وأنت مِنِّي وزنْدُك حين تقْدح من زنادي وكيف أُريدُ ذاك وأنت مني بمنْزلةِ النِّياطِ من الفوادِ (٢)

وكتب إليه أنه لا يدري أين توجَّها من بلاد الله، ولا يدري أين صاروا، وأنه لا يعرف الكتب ولا يشك أنها مُفْتعلة.

فلما اختلفت الأمور على أبي جعفر، بعث سَلْم بن قُتيبة الباهلي، وبعث معه بمال

<sup>(</sup>١) العذير: النصبر.

<sup>(</sup>٢) النياط: عرق غليظ علق به القلب إلى الرئتن.

وأمره بأمره، وقال له: إني إنما أدخلك بين جلدي وعظمي؛ فلا تُوطئني عَشواء (١)، ولا تُخْفِ عني أمراً تعلمه. فخرج سلم بن قتيبة حتى قدم المدينة، وكان عبد الله يبسط له في رخام المنبر في الروضة، وكان مجلسه فيه؛ فجلس إليه وأظهر له المحبة والميل إلى ناحيته؛ ثم قال له حين أنس إليه: إن نفراً من أهل خراسان، وهم فلان وفلان \_ وسمّى له رجالاً يعرفهم ممن كان يكاتِب، ممن استقرّ عند أبي جعفر أمرهم \_ قد بعثوا إليك معي مالاً، وكتبوا إليك كتاباً فقبل الكتاب والمال، وكان المال عشرة آلاف دينار.

ثم أقام معه ما شاء الله حتى ازداد به أنساً وإليه استنامة (٢)، ثم قال له: إني قد بُعثت بكتابين إلى أمير المؤمنين محد، وإلى وليِّ عهده إبراهيم؛ وأمرت أن لا أوصل ذلك إلا في أيديهما، فإن أوصلتني إليهما وأدخلتني عليهما؛ أوصلتُ إليهما الكتابين والمال، ورحلت إلى القوم بما يُثْلِج صدورهم، وتقبله قلوبهم، فأنا عندهم بموضع الصدق والأمانة، وإن كان أمرهما مظلماً؛ وإن لم تكن تعرف مكانهما، لم يخاطروا بدينهم وأموالهم ومُهَجهم. فلما رأى عبدُ الله أنَّ الأمور تفسد عليه من حيث يرجو صلاحَها، [ وأنه لا سبيل إلى ما معه] إلا بإيصاله إليهما وإظهارهما له، أوصَّله ـ فدفع الكتابين مع أربعين ألف درهم \_ ثم قال: هذا محمد، وهذا إبراهيم. فقال لهم: إنَّ من ورائي لم يبعثوني ولهم ورائي غاية، وليس مثلي ينصرف إلى قوم إلا بجملة ما يحتاجون إليه، ومحمدٌ إنما صار إلى هذه الخطة، ووجبت له هذه الدعوة، لقرابته من رسول الله عَلَيْكُم ؛ وها هنا مَن هو أقرب من رسول الله رحماً وأوجب حقاً منه قال: ومن هو؟ قال: أنت! إلا أن يكون عند ابنك محمد أثرٌ ليس عندك في نفسك! قال: فكذلك الأمر عندي. قال له: فإن القوم يقتدون بك في جميع أمورهم، ولا يريدون أن يبذلوا دينهم وأموالهم وأنفسهم إلا بحجّة يرجون بها لمن قُتل منهم الشهادة؛ فإن أنت خلعتَ أبا جعفر وبايعتَ محمداً اقتدَوْا بك، وإن أبيتَ اقتدوْا بك أيضاً في

<sup>(</sup>١) العشواء: الناقة التي في عينها مرض. ويقال: أوطئتني عشواءً: أي أمراً ملتبساً .

<sup>(</sup>٢) الاستنامة: الاستقرار.

تركك ذلك؛ ثقة بك؛ لقرابتك من رسول الله عَلَيْكُم، وموضِعك الذي وضعك الله فيه . قال: فإنى أفعل!

فبايَع محمداً وخلع أبا جعفر، وبايعه سلم من بعده، وأخذ كتُبَه وكتُبَ إبراهيم ومحمد، فخرج فقدم على أبي جعفر وقد حضر الموسم، فأخبره بحقيقة الأمر ويقينه.

فلها دخل أبو جعفر المدينة، أرسل إلى بني الحسن فجمعهم، وقال لسلم: إذا رأيت عبد الله عندي فقم على رأسي وأشر إليّ بالسلاح، ففعل، فلها رآه عبد الله سُقط (۱) في يده وتغيّر وجهه ، قال له أبو جعفر: مالك أبا محمد ؟ أتعرفه ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فأقلني وصَلتْك رَحِم! فقال له أبو جعفر: هل علمت أنك تعرف موضع ولديك، وأنه لا عذر لك؟ وقد باح السر؛ فأظهِرْهها لي، ولك أن أصِلَ رَحَمِك ورحمها، وأن أعْظِمَ ولا يتَهها، وأعْظِيَ كلَّ واحد منها ألف ألف درهم، فتراجع عبد الله حتى انكفأ (۲) على ظهره، وبنو حسن اثنا عشر رجلاً ، فأمر بحبسهم جميعاً .

وخرج أبو جعفر فعسكر من ليلته على ثلاثة أميال من المدينة، وعتى (٢) على القتال، ولم يشك أن أهل المدينة سيقاتلونه في بني حسن، فعتى ميمنة وميسرة وقلبا، وتهيأ للحرب، وأجلس في مسجد النبي عليه عشرين مُعطيا يُعطون العطايا، فلم يتحرّك عليه منهم أحد ثم مضى بهم إلى مكة.

# كتاب أبي جعفر إلى محمد بن عبد الله:

فلما انصرف أبو جعفر إلى العراق، خرج محمد بن عبد الله بالمدينة، فكتب إليه أبو جعفر:

من عبد الله أمير المؤمنين، إلى محمد بن عبد الله: ﴿إِنَّمَا جِزَاءُ الَّذِينِ يُحارِبُونَ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) سُقط في يده: ندم وتحير.

<sup>(</sup>٢) انكفأ على ظهره: مال.

<sup>(</sup>٣) عتى: هيأ.

ورسولَه ويَسْعوْنَ في الأرض فساداً أنْ يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّعَ أيديهمْ وأرجلُهم من خلافٍ أو يُنْفوْا من الأرض، ذلك لهم خِرْيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنّ الله غفور رحيم (۱) ولك عهد الله وميثاقُه وذمّةُ الله وذمّة نبيه إن أنتا أتيتُا وتبتا ورجعتا من قبل أن أقدر عليكما وأن يقع بيني وبينكما سفكُ الدماء \_ أن أؤمّنكما وجميع ولدكما ومن شايعكما وتابعكما على دمائكم وأموالكم، وأسوِّغكم (۱) ما أصبتم من دم أو مال، وأعطيكما ألف ألف درهم لكل واحد منكما، وما سألتا من الحوائج؛ وأبوِّئكما من البلاد حيث شئتا، وأطلق من الحبس جميع ولد أبيكما، ثم لا أتعقب واحداً منكما بذنب سلف منه أبداً؛ فلا تُشمِت بنا وبك عدونا من قريش؛ فإن أحببت أن تتوَثَق من نفسك بما عرضتُ عليك، فوجه إليَّ من أحببت ليأخذ لك من الأمان والعهود والمواثيق. ما تأمن به وتطمئن إليه إن شاء والسلام.

فأجابه محمد بن عبد الله: من محمد بن عبد الله أمير المؤمنين، إلى عبد الله ابن محمد: ﴿ طسم، تلك آياتُ الكتاب المبين، نتلو عليك من نبإ موسى وفرعونَ بالحقّ لقوم يؤمنونَ. إنّ فرعون عَلا في الأرض وجعَل أهلَها شيعاً يستضعفُ طائفةً يُذبّحُ أبناءَهم ويستحيي نساءَهم إنه كان من المفسدين. ونريدُ أن نَمُنَ على الذين استُضعفوا في الأرض ونَجعلَهم أثمّة ونجعلَهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونُرِيَ فرعونَ وهامان وجودَهما منهم ما كانوا يَحْذَرونَ (٢٠). وأنا أعرض عليك من الأمان ما عرضت؛ فإنّ الحق معنا، وإنما ادّعيتم هذا الأمرَ بنا وخرجتم إليه بشيعتنا، وحظيتم بفضلنا، وإن أبانا علياً رحمه الله كان الإمام؛ فكيف ورثتم ولاية ولده، وقد علمتم أنه لم يَطلب هذا الأمرَ أحدٌ بمثل نسبنا ولا شرفنا، وأنا لسنا من أبناء الظّئار (١٠). ولا من أبناء الطّلقاء (٥)؛ وأنه ليس يُتُ أحد بمثل ما نَمُتُ به من القرابة والسابقة من أبناء الطّلقاء (٥)؛ وأنه ليس يُتُ أحد بمثل ما نَمُتُ به من القرابة والسابقة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣٣. (٢) أسوغ: أبيح.

 <sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٣ ـ ٦.
 (٤) الظئار: اتخاذ المرأة ولداً ترضعه.

<sup>(</sup>٥) الطلقاء: الذين خليّ عنهم يوم فتح مكة واطلقوا ولم يسترقوا .

والفضل، وأنَّا بنو أُمِّ أبي رسول الله ﷺ فاطمةً بنت عمرو في الجاهلية، وبنو فاطمة ابنته في الإسلام دونكم؛ وإن الله اختارنا واختار لنا، فوالدنا من النبيين أفضلُهم . ومن السلف أوَّلهم إسلاماً على بنُ أبي طالب، ومن النساء أفضلهن خديجة بنتُ خويلد، أولُ من صلى إلى القبلة منهنّ، ومن البنات فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ولدت الحسنَ والحسينَ سيِّدَيْ شباب أهل الجنة صلوات الله عليهما ؛ وإنَّ هاشماً ولد عليًّا مرتين، وإنَّ عبدَ المطلب ولد حسناً مرتين، وإن النبي عليُّهُ ولدني مرتين، وإني من أوسط (١) بني هاشم نسباً وأشرفِهم أباً وأمّاً، ولم تُعرق (١) فيَّ العجم، ولم تَنازع فيَّ أمّهات الأولاد؛ فها زال الله بمنَّه وفضله يختار لي الأمّهات في الجاهلية والإسلام، حتى اختار لي في النار. فأنا ابنُ أرفعُ الناس درجة في الجنة، ومن أهونهم عذاباً في النار، وأبي خيرُ أهل الجنة، وأبي خيرُ أهل النار؛ فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار؛ فلك اللهُ إن دخلتَ في طاعتي، وأحببتَ دعوتي، أن أؤمَّنَك على نفسك ومالك ودمك وكلِّ أمرِ أحدثتَه، إلا حدًّا من حدود الله، أو حقَّ امريء مسلم أو معاهد؛ فقد علمتَ ما يلزمك في ذلك؛ وأنا أولى بالأمر منك، وأوفى بالعهد؛ لأنك لا تعطيى من العهد أكثرَ مما أعطيتَ رجالًا قبلي؛ فأيَّ الأمانات تعطيني؟ أمانَ ابن هبيرة؟ أو أمان عمك عبد الله بن على؟ أو أمانَ أبي مسلم؟ والسلام.

# فكتب إليه أبو جعفر المنصور:

من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله بن حسن: أمّا بعد، فقد بلغني كتابُك، وفهمت كلامَك؛ فإذا جلَّ فخرك بقرابة النساء، لتُضِلَّ به الغوغاء (٦)، ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء، ولا كالعَصَبة والأولياء؛ لأن الله جعل العم أباً، وبدأ به في القرآن على الوالد الأدنى.

<sup>(</sup>١) أوسطهم: خبرهم.

<sup>(</sup>٢) أعرق بالشيء: كان له أصل فيه.

<sup>(</sup>٣) الغوغاء: الصوت والجلبة، والسفلة من الناس لكثرة لغطهم وصياحهم.

ولو كان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن، لكانت آمنة أقربَهن رحماً، وأعظمَهن حقاً، وأولَ من يدخل الجنة غداً؛ ولكن اختيار الله لخلقه على قدر علمه الماضي لهن؛ فأما ما ذكرت من فاطمة جدة النبي عليه ولادتها لك، فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها دين الإسلام، ولو أن أحداً من ولدها رُزق الإسلام بالقرابة لكان عبد الله ابن عبد المطلب أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة؛ ولكن الأمر لله، يختار لدينه من يشاء، وقد قال جل ثناؤه: ﴿إنك لا تَهدي من أحببْتَ ولكنّ الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين ﴾ (١) . وقد بعث الله محداً عليه فأنزل الله عليه: ﴿وأنذرْ عَشِيرتَك الأقْرَبِين ﴾ (١) ؛ فدعاهم فأنذرهم؛ فأجابه اثنان، أحدها أبوك؛ فقطع الله ولا يتَها منه ، ولم يجعل بينها إلا أنه ولا ذمة ولا مه اثا .

وقد زعمت أنك ابن أخف أهل النار عذاباً، وابن خير الأشرار؛ وليس في الشر خيار، ولا فخر في النار، وستَردُ فتعلم ﴿ وسيعْلُمُ الذين ظَلَموا أَيَّ مُنقلَبِ ينقلِبون ﴾ (١) .

وأمّا ما فخرت به من فاطمة أمّ عليّ، وأنّ هاشهاً وَلَدَ عليّا مرتين، فخير الأوّلين والآخرين رسول الله عَيِّلِيَّةٍ لم يلده هاشم إلا مرة واحدة، ولا عبدُ المطلب إلا مرة.

وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباً، وأكرمهم أباً وأماً، وأنك لم تلدك العجم، ولم تُعرق فيك أمّهات الأولاد؛ فقد رأيتك فخرْت على بني هاشم طُرّاً (٥)، فانظر أين أنت \_ ويحك \_ من الله غداً ؟ فإنك قد تعديت طورَك، وفخرت على من هو خير منك نفساً وأباً وأولاً وآخراً؛ فخرت على إبراهيم ولد النبي عَيِّالَةٍ، وهل خيارُ ولد

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الإلّ: العهد .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآية ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) طراً: قاطبة.

أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولاد؟ وما وُلد منكم بعد وفاة رسول الله عَلَيْتُهُ أفضل من علي ابن الحسين وهو لأمِّ ولد، وهو خير من جدك حسن بن حسن، وما كان فيكم بعده مثلُ ابنه محمد بن علي وجدّته أمَّ ولد، وهو خير من أبيك، ولا مثلُ ابنه جعفر، وهو خير منك، وجدّته أم ولد.

وأما قولك: إنا بنو رسول الله عَلَيْكُ ، فإن الله يقول: ﴿مَا كَانَ مَحَدٌ أَبَا أَحِدُ مَن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَم النَّبِيِيِّن ﴾ (١) ؛ ولكنكم بنو ابنته، وهي امرأة لا تحوز ميراثاً، ولا ترث الولاية، ولا يحل لها أن تؤمّ ؛ فكيف تورَث بها إمامة ؟ ولقد ظلمها أبوك بكل وجه ؛ فأخرجها نهاراً ، ومرضها سراً ، ودفنها ليلاً ؛ فأبي الناس إلا الشيخين لتفضيلها ؛ ولقد كانت السُّنة التي لا اختلاف فيها أن الجدّ أبا الأم والخال والخالة ، لا يرثون .

وأما ما فخرت به من عليّ وسابقتِه، فقد حضرتِ النبي عَيِّلِيّهِ الوفاة، فأمر غيره بالصلاة، ثم أُخذ الناس رَجُلا بعد فيا أخذوه؛ وكان في الستة من أصحاب الشورى، فتركوه كلهم؛ رفضه عبدُ الرحمن بن عوف، وقاتله طلحة والزبير، وأبي سعدّ بيعته وأغلق بابه دونه وبايع معاوية بعده؛ ثم طلبها بكل وجه، فقاتل عليها، ثم حكم الحكمين ورضي بها وأعطاها عهد الله وميثاقه، فاجتمعا على خلعه واختلفا في معاوية؛ ثم قام جدك الحسن فباعها بخرق ودراهم، ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية، ودفع الأمور إلى غير أهلها، وأخذ مالاً من غير ولائه؛ فإن كان لكم فيها حق فقد بعتموه وأخذتم ثمنه؛ ثم خرج عمك الحسين على ابن مرجانة، فكان الناس معه عليه حتى قتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران ونَفَوْكم من البلدان، حتى قتل يحيى بن زياد على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران ونَفَوْكم من البلدان، حتى قتل يحيى بن زياد بأرض خراسان، وقتلوا رجالكم وأسروا الصبية والنساء وحملوهم كالسبي المجلوب بأرض خراسان، وقتلوا رجالكم وأسروا الصبية والنساء وحملوهم كالسبي المجلوب

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٤٠.

حتى خرجنا عليهم، فطلبنا بثأركم، وأدركنا بدمائكم، وأورثناكم أرضهم وديارهم وأموالهم؛ وأردنا إشراككم في ملكنا، فأبيتم إلا الخروج علينا؛ وظننت ما رأيت ذكرنا أباك وتفضيلنا إياه، لتَقدَّمِه على العباس وحمزة وجعفر، وليس كما ظننت، ولكن هؤلاء سالمون، مُسلَّم منهم مجتمع بالفضل عليهم، وابتُلى بالحرب أبوك، فكانت بنو أمية تلعنه على المنابر كما تلعن أهل الكفر في الصلاة المكتوبة؛ فاحتجينا له، وذكرنا فضله، وعنَّفناهم، وظلمناهم فيا نالوا منه.

وقد علمت أن المكرمة في الجاهلية سقاية الحاج الأعظم وولاية بئر زمزم، وكانت للعباس من بين إخوته، وقد نازعنا فيها أبوك فقضى لنا بها رسول الله على نزل نليها في الجاهلية والإسلام؛ وقد علمت أنه لم يبق أحد من بعد النبي عبد المطلب غير العباس وحده، فكان وارثه من بين إخوته، ثم طلب هذا الأمرَ غيرُ واحد من بني هاشم فلم ينله إلا ولده، فالسقاية سقايتنا، وميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميراثنا، والخلافة بأيدينا، فلم يبق فضل ولا شرف في الجاهلية والإسلام إلا والعباس وارثه ومُورِّته، والسلام.

#### مقتل محد وإبراهيم:

فلما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة ، بايعه أهل المدينة وأهل مكة ، وخرج أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بالبصرة في شهر رمضان ، فاجتمع الناس إليه ، فنهض إلى دار الإمارة وبها سفيان بن محمد بن المهلب فسلَّم إليه البصرة بغير قتال ، وأرسل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن إلى الأهواز جيشاً فأخذها بعد قتال شديد ، وأرسل جيشاً إلى واسط فأخذها .

ثم إن أبا جعفر المنصور جهز إليهم عيسى بن موسى، فخرج إلى المدينة، فلقيه محمد بن عبد الله، فانهزم بأصحابه وقتل.

ثم مضى عيسى بن موسى إلى البصرة فلقى إبراهيم بن الحسن فقتله وبعث برأسه إلى أبي جعفر.

#### كتاب المنصور إلى ابن عبيدة:

وقال رجل من أهل مكة: كنا جلوساً مع عمر بن عبيد بالمسجد، فأتاه رجل بكتاب المنصور على لسان محمد بن عبد الله بن الحسن يدعوه إلى نفسه، فقرأه ثم وضعه؛ فقال الرسول: الجواب! فقال: ليس له جواب؛ قل لصاحبك يدعنا نجلس في الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا آجالنا.

# المبيضة وأسر إسهاعيل ابن على وأخيه:

مروان بن شجاع مولى بني أمية قال: كنت مع إسهاعيل بن علي بفارس أؤدب ولده، فلما لقيته المبيضة (١) فظفر بهم، أتى منهم بأربعهائة أسير؛ فقال له أخوه عبد الصمد، وكان على شرطته: آضرب أعناقهم! فقال: ما تقول يا مروان؟ فقلت: أصلح الله الأمير، أول من سنّ قتال أهل القبلة عليّ بن أبي طالب، فرأى أن لا يُقتل أسير، ولا يُجهزَ على جريح، ولا يُتبعَ مُولً. قال: خذ بيعتهم وخَلّ سبيلهم.

## محد بن على في قلة إخوته:

قيل لهمد بن علي بن الحسين: ما أقل ولد أبيك! قال: إني لأعجب كيف وُلدتُ له! قيل له: وكيف ذلك؟ قال: إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنساء.

# وصية المنصور لابن موسى في حرب بني عبد الله:

ولما وجه المنصور عيسى بن موسى في محاربة بني عبد الله بن الحسن قال: يا أبا موسى، إذا صرت إلى المدينة فادعُ محمد بن عبد الله بن الحسن إلى الطاعة والدخول في الجماعة؛ فإن أجابك فاقبل منه، وإن هرب منك فلا تتبعه؛ وإن أبى إلا الحرب فناجزْه (٢) واستعن بالله عليه، فإذا ظفرت به فلا تخيفَن أهل المدينة وعمّهم بالعفو؛ فإنهم الأصل والعشيرة، وذرية المهاجرين والأنصار، وجيران قبر النبي عيسة؛ فهذه

<sup>(</sup>١) المييضة: هم أصحاب المقنع، سموا بذلك لتبييضهم ثيابهم مخالفة للمسودة من العباسيين.

<sup>(</sup> ٢ ) فناجزه: فنازلة وقاتله، وعاجله.

وصيتي إياك، لا كما أوصى بها يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة حين وجهه إلى المدينة وأمره أن يقتل من ظهر إلى ثنيَّة الوداع، وأن يبيحها ثلاثة أيام، ففعل، فلما بلغ يزيد ما فعله تمثل بقول ابن الزبعرَى في يوم أُحد، حيث قال.

ليتَ أَشياخِي ببدْرِ شهِدُوا جَزَعَ الخزْرجِ من وقْعِ الأسَلْ(١)

ثم اكتب إلى أهل مكة بالعفو عنهم والصفح، فإنهم آلُ الله وجيرانه وسكانُ حرمه وأمنه، ومنبت القوم والعشيرة، وعظاء البيت والحرم، لا تُلحد فيه بظلم؛ فإنه حرم الله الذي بعث منه محمداً نبيه عليلية، وشرف به آباءنا بتشريف الله إيانا؛ فهذه وصيتي، لا كما أوصى به الذي وجّه الحجاج إلى مكة، فأمره أن يضع المجانيق على الكعبة، وأن يُلحد في الحرم بظلم، ففعل ذلك، فلما بلغه الخبر تمثل بقول عمرو بن كلثوم:

ألا لا يَجْهلَنْ أحدٌ علينا فنجْهلَ فوقَ جَهْلِ الجاهلينا لنا الدنْيا ومن أضْحى عليها ونبْطِشُ حين نبطِشُ قادرينا

### عيسى بن موسى ووصيته المنصور:

الرياشي قال: قال عيسى بن موسى: لما وجَّهني المنصور إلى المدينة في حرب بني عبد الله بن الحسن، جعل يوصيني ويُكثر، فقلت: ما أمير المؤمنين، إلى كم توصيني؟

إني أنــا السيْـفُ الحســامُ الهنـــدِي أكلتُ جَفْني وفَــريــتُ غِمْــدِي (٢) فكلُّ ما تطْلبُ مني عِنْدِي

#### تفضيل معاوية للحسن:

وقال معاوية يوماً لجلسائه: من أكرمُ الناس أباً وأمّاً، وجدّاً وجدة، وعمّاً وعمة، وخالاً وخالة؟ فقالوا: أمير المؤمنين أعلم. فأخذ بيد الحسن بن علي وقال: هذا؛ أبوه

<sup>(</sup>١) الأسل: الرماح والنبل. (٢) فرى: فتت.

على بن أبي طالب، وأمه فاطمة ابنة محمد، وجدّه رسول الله عَلَيْلَة ، وجدّته خديجة، وعمه جعفر، وعمته هالة بنت أبي طالب، وخاله القاسم بن محمد، وخالته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم.

# لسديف في قتل المنصور لابني عبد الله:

الرياشي عن الأصمعي قال: لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة، فبايعه أهل المدينة وأهل مكة وخرج إبراهيم أخوه بالبصرة فتغلب على البصرة والأهواز وواسط \_ قال سديف بن ميمون في ذلك:

إنّ الحمامة يوم الشّعْب من حضن النامل أن ترْتَد الفتنا وتنقضي دوْلة أحكام قادتها فانهض ببيعتكم ننهض بطاعتنا لا عَزَّ ركن نزارٍ عند نائبة الست أكرمهم يوماً إذا انتسوا وأعظم الناس عند الله منزلة

هاجتْ فؤاد مُحِبِّ دامً الحزَن (۱)
بعد التباعد والشَّحْناء والإحَن (۲)
فيها كأحكام قوْم عابدي وثَن الخلافة فيكم يا بني حسن إن الخلافة فيكم يا بني حسن إن أسلموك ولا ركن لذي يَمَن عُوداً، وأنقاهُمُ ثوباً من الدَّرَن (۲)
وأبعدَ الناس مِن عجزٍ ومِن أَفَن (٤)

فلما سمع أبو جعفر هذه الأبيات آستُطير بها، فكتب إلى عبد الصمد بن علي أن يأخذ سُديفاً فيدفنه حيّاً، ففعل.

## الرياشي والبغدادي في مقتل سديف:

قال الرياشي: فذكرت هذه الأبيات لأبي جعفر، شيخ من أهل بغداد، فقال: هذا باطل؛ الأبيات لعبد الله بن مصعب، وإنما كان سبب قتل سديف أنه قال أبياتاً

<sup>(</sup>١) الحضن: جبل بأعلى نجد.

<sup>(</sup>٢) إحن: أحقاد.

<sup>(</sup>٣) الدّرن: الوسخ.

<sup>(</sup>٤) الأفن: نقص العقل.

مبهمة، وكتب بها إلى أبي جعفر وهي هذه:

أَسْرِفْتَ فِي قَسْلِ ٱلرَّعِيَّة ظَالًا فَاكْفُفْ يديْك أَضَلَها مَهْدِيَّها فَلتَاتَيَنَّك أَضَلَها حَسَنيَّها فَلتَاتُهَا وَسَنيَّها

فالتفت أبو جعفر، فقال لحازم بن خزيمة: تهيأ بهيئة السفر متنكراً، حتى إذا لم يبق إلا أن تضع رجلك في الغرز<sup>(۱)</sup> ائتني، ففعل، فقال: إذا أتيت المدينة فادخل مسجد النبي عليه ، فدع سارية؛ وثانية فإنك تنظر عند الثالثة إلى شيخ آدم يكثر التلفت، طويل كبير، فاجلس معه فتوجع لآل أبي طالب، واذكر شدة الزمان عليهم، ثلاثة أيام؛ ثم قل في الرابع: من يقول هذه الأبيات؟

# أَسْرِفْت في قَتْلِ الرَّعيَّة ظالمًا

قال: ففعل، فقال له الشيخ: إن شئت نبأتك من أنت؟ أنت حازم بن خزيمة، بعثك إلي المؤمنين لتعرف من قال هذا الشعر؛ فقل له: جُعِلْت فداك، والله ما قلتُه ولا قاله إلا سديف بن ميمون، فإني أنا القائِل وقد دعَوني إلى الخروج مع محمد بن عبد الله:

دعَوْني وقد سالت لإبليس راية وأوقد للغاوينَ نارُ الحُباحِبِ (٢) أبالَيْث تعتَرُّون يَحمي عرينَه وتلْقُونَ جهلاً أَسْدَهُ بالثعالَب فلا نَفعَتني السِّنُ إن لم يَــؤزَم ولا أحكمتْني صادِقات التجارِبِ (٢)

قال: وإذا الشيخ إبراهيم بن هرمة. قال: فقدمت على المنصور فأخبرته الخبر، فكتب إلى عبد الصمد بن علي، وكان سديف في حبسه، فأخذه فدفنه حياً.

<sup>(</sup> ١ ) الغرز: ركاب الرحل من جلد مخروز يعتمد عليه في الركوب.

<sup>(</sup>٢) الحباحب: ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة.

<sup>(</sup>٣) الأزّ: الحركة الشديدة.

### ابن عبد الحميد وابن أبي حفصة:

قال الرياشي: سمعت محمد بن عبد الحميد يقول: قلت لابن أبي حفصة: ما أغراك ببني على ؟ قال: ما أحدٌ أحبَّ إليَّ منهم، ولكني لم أجد شيئاً أنفع عند القوم منه.

### هشام وزيد بن علي:

لما دخل زيد بن علي بن أبي طالب على هشام، قال: بلغني أنك تحدّث نفسك بالخلافة، ولا تصلح لها لأنك ابن أمة! قال: أما قولك: إني أحدِّث نفسي بالخلافة، فلا يعلم الغيب إلا الله. وأما قولك: إني ابن أمة، فهذا إسماعيل بن أمة، أخرج الله من صلبه لقردة والخنازير من صلبه حداً عليلية ، وإسحاق ابن حُرّة، أخرج الله من صلبه القردة والخنازير وعبد الطاغوت! وخرج من عنده فقال: ما أحب أحد الحياة إلا ذَل . فقال له الحاجب: لا يسمع هذا الكلام منك أحد .

وقال زيد بن علي عند خروجه من عند هشام بن عبد الملك:

كذاك مَن يَكرهُ حَـرّ الجِلادْ (۱) تَقْرَعُه أَطرافُ مَرْوٍ حِـدَادْ (۲) والمؤت حمّ في رقباب العبادْ

شَـرَده الخوْفُ وأزْرَى بـه مُحْتفِي الرِّجلَين يشكو الوَجا قد كان في الموْت له راحة

ثم خرج بخراسان فقتل وصلب.

وفيه يقول سديف لأبي العباس يُغريه ببني أمية حيث يقول:
واذكروا مَصْرع الحسيْنِ وزيـداً وقتيلاً بجانـــب المهـــراس<sup>(٢)</sup>

يريد إبراهيم الإمام، أخا أبي العباس.

<sup>(</sup>١) الجلاد: الطّعان.

<sup>(</sup>٢) المرو: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار.

<sup>(</sup>٣) المهراس: ماء بجبل أحد.

# باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه

# ابن هشام وشيخ في علي ابن أبي طالب:

عوانة بن الحكم قال: حج محمد بن هشام، ونزلت رفقه، فإذا فيها شيخ كبير قد احتوشه (۱) الناس وهو يأمر وينهي؛ فقال محمد بن هشام لمن حوله: تجدون الشيخ عراقيا فاسقا! فقال له بعض أصحابه: نعم، وكوفيا منافقا! فقال محمد، علي به. فأتي بالشيخ، فقال له: أعراقي أنت؟ قال له: نعم عراقي. قال: وكوفي وقال: وترابي وقال: وترابي من التراب خُلقت، وإليه أصير. قال: أنت ممن يهوى أبا تراب؟ قال: ومن أبو تراب؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أتعني ابن عم رسول الله علي أبا تراب؟ قال: فيه وقال: فيه وقال: فيه وقال فيه وقال فيه وقال: فيه وأبا الحسن والحسين؟ قال: نعم، فها قولك فيه وقال: قد رأيت من يقول خيراً ويحمد، ورأيت من يقول شراً ويذم. قال: فأيها أفضل عندك: أهو أم عثمان؟ قال: وما أنا وذاك؟ والله لو أن علياً جاء بوزن الجبال عندك: أهو أم عثمان؟ قال: وما أنا وذاك؟ والله لو أن علياً جاء بوزن الجبال حسنات ما نفعني، ولو جاء بوزنها سيئات ما ضرّني؛ وعثمان مثل ذلك. قال: فأشتم عبدت فيمن هو ضير منك ممن هو خير منك، من عيسى أبا تراب! قال: أو ما ترضى مني بما رضي به من هو خير منك من هو خير منى فيمن هو شر من علي وقال: وما ذاك؟ قال: رضي الله وهو خير منك، من عيسى أوهو خير مني، في النصارى وهم شر من علي ، إذ قال: ﴿إنْ تُعذّبُهم فإنك أنت العزيزُ الحكم ﴾ (۱)

## حمزة وابن له في علي:

الرياشي قال: انتقص ابن لحمزة بن عبد الله بن الزبير علياً ، فقال له أبوه: يا بني ، إنه والله ما بنت الدنيا شيئاً إلا هدمه الدين ، وما بنى الدين شيئاً فهدمته الدنيا ؛ أما ترى علياً وما يُظهر بعض الناس من بُغضه ولعنه على المنابر فكأنما والله يأخذون

<sup>(</sup>١) احتوشه الناس: جعلوه وسطهم.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ١١٨.

بناصيته رفعاً إلى السهاء، وما ترى بني مروان وما يندبون به موتاهم من المدح بين الناس؛ فكأنما يكشفون عن الجيف!

### الوليد وشعر الفضل في على:

قدم الوليد مكة فجعل يطوف بالبيت والفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يستقى من زمزم وهو يقول:

يائها السائل عن على تسأل عن بدر لنا بدري من مُردّة في المجدد أبطحيي سائلة غُرتُه مُضِيّ (١) فلم ينكر عليه أحد.

#### لسلمة في جعفر:

العتبي قال: قيل يوماً لمسلمة بن هلال العبدي: خطب جعفر بن سليان الهاشمي خطبة لم يُسمع مثلها قط، وما درينا أوجهه كان أحسن أم كلامه! قال: أولئك قوم بنور الخلافة يَشرقون (٢)، وبلسان النبوّة ينطقون.

وكتب عوام صاحب أبي نواس إلى بعض عُمال ديار ربيعة:

بحق النبي بحق الوصي بحق الحسين بحق الحسن بحق الحسن بحق الحسن بحق الحسن بحق الحسن بحق الحسن بحق المؤلف بحق التي ظلمت حقّها ووالدها خيْرُ ميْت دُفْن تَرفيه المؤلف بناً وراقينا في الخراج ف

# احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل عليّ

إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل عن حماد بن زيد قال: بعث إلى يحيى بن أكثم وإلى

<sup>(</sup>١) أبطحيّ: أي من قريش البطاح الذين ينزلون أباطح مكة . (٢) يشرقون: يستدفئون .

عدّة من أصحابي، وهو يومئذ قاضي القضاة، فقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أحضر معى غداً مع الفجر أربعين رجلاً كلهم فقية يَفْقه (١) ما يقال له ويُحسن الجواب؛ فسمُّوا من تظنُّونه يصلح لما يطلب أمير المؤمنين. فسمَّينا له عدة، وذكر هو عدة، حتى تم العدد الذي أراد، وكتب تسمية القوم، وأمر بالبكور (٢) في السحر، وبعث إلى من لم يحضر، فأمره بذلك؛ فغدونا عليه قبل طلوع الفجر، فوجدناه قد لبس ثيابه وهو جالس ينتظرنا، فركب وركبنا معه حتى صرنا إلى الباب، فإذا بخادم واقف؛ فلما نظر إلينا قال: يا أبا محمد، أميرُ المؤمنين ينتظرك. فأدخلنا ، فأمرنا بالصلاة فأخذنا فيها ، فلم نستتم حتى خرج الرسول فقال: ادخلوا . فدخلنا فإذا أميرُ المؤمنين جالس على فراشه، وعليه سواده وطيلسانه (٢٠) والطويلة وعمامته، فوقفنا وسلَّمنا، فرد السلام وأمر لنا بالجلوس، فلما استقرّ بنا المجلس انحدر عن فراشه ونزع عمامته وطيلسانه ووضع قلنسوته (٤) ، ثم أقبل علينا فقال: إنما فعلت ما رأيتم لتفعلوا مثل ذلك، وأما الخفُّ فمنَعَ من خلعه علة، من قد عرفها منكسم فقد عرفها، ومن لم يعرفها فسأعرَّفه بها. ومدّ رجله وقال: انزعوا قلانسكسم وخِفافكم وطيالستَكم. قال: فأمسكنا، فقال لنا يحبى: انتهوا إلى ما أمركم به أمير المؤمنين. فتنحينا فنزعْنا أخفافنا وطيالستنا وقلانسنا ورجعنا؛ فلما استقر بنا المجلس قال: إنما بعثتُ إليكم معشر القوم في المناظرة، فمن كان به شيء من الأخبثين (٥) لم ينتفع بنفسه ولم يفقه ما يقول؛ فمن أراد منكم الخلاء فهناك. وأشار بيده، فدعونا له. ثم ألقى مسألة من الفقه، فقال: يا محمد، قل، وليقل القومُ من بعدك . فأجابه يحيى ، ثم الذي يلي يحيى ، ثم الذي يليه ، حتى أجاب آخرنا ، في العلة

<sup>(</sup>١) يفقه: يفهم.

<sup>(</sup> ٢ ) البكور: الإسراع.

 <sup>(</sup>٣) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيظ بالبدن، خال عن التفصيل والخياطة. أو هو
 ما يعرف بالعامية المصرية بالشال.

<sup>(</sup> ٤ ) القلنسوة: لباس للرأس، مختلف الأنواع والأشكال.

<sup>(</sup>٥) الأخبثين: البول والغائط.

وعلة العلة؛ وهو مُطرق لا يتكلم، حتى إذا انقطع الكلام التفت إلى يحيى فقال: يا أبا محمد، أصبت الجواب وتركت الصواب في العلة. ثم لم يزل يردُّ على كل واحد منا مقالته، ويخطِّيءُ بعضنا ويُصوِّب بعضنا؛ حتى أتى على آخرنا، ثم قال: إني لم أبعث فيكم لهذا، ولكنني أحببت أن أنبئكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه الذي هو عليه والذي يدين الله به. قلنا؛ فليفعل أمير المؤمنين وفقه الله. فقال: ان أمير المؤمنين يدين الله على أنّ عليّ بن أبي طالب خيرُ خلق الله بعد رسوله عليُّه وأولى الناس بالخلافة له . قال إسحاق: فقلت يا أمير المؤمنين، إن فينا من لا يعرف ما ذكر أميرُ المؤمنين في عليّ، وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة. فقال يا إسحاق، اختر ، إن شئتَ سألتُك أسألك ، وإن شئت أن تسألَ فقلْ . قال إسحاق : فاغتنمتُها منه ، فقلت: بل أسألك يا أمير المؤمنين . قال: سل ، قلت: من أين قال أمير المؤمين إن على بن أبي طالب أفضلُ الناس بعد رسول الله وأحقهم بالخلافة بعده؟ قال: يا إسحاق، خبِّرني عن الناس: بم يتفاضلون حتى يقال فلان أفضل من فلان؟ قلت: بالأعمال الصالحة: قال: صدقت، قال: فأخبرني عمن فضل صاحبَه على عهد رسول الله صَالِلهِ، ثم إن المفضول عمِل بعد وفاة رسول الله بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله \_ أيُلْحق به؟ قال: فأطرقت، فقال لي: يا إسحاق، لا تقل نعم؛ فإنك إن قلت نعم أوجدتُك في دهرنا هذا من هو أكثر منه جهاداً وحجاً وصياماً وصلاة وصدقة. فقلت أجل يا أمير المؤمنين، لا يلحق المفضولُ على عهد رسول الله صَالِلَهِ الفاضلَ أبداً. قال: يا إسحاق، فأنظر ما رواه لك أصحابُك ومن أخذت عنهم دينك وجعلتهم قُدُوتك من فضائل علىَّ بن أبي طالب؛ فقِس عليها ما أتوك به من فضائل أبي بكر، فإن رأيت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل علي، فقل إنه أفضل منه؛ لا والله، ولكن فقِس إلى فضائله ما رُوي لك من فضائل أبي بكر وعمر، فإن وجدت لهما من الفضائل ما لعلي وحده، فقل إنهما أفضل منه؛ ولا والله، ولكن قِس إلى فضائله فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، فإن وجدتها مثل فضائل على، فقل إنهم أفضل منه؛ لا والله، ولكن قس بفضائل العشرة الذين شهد لهم رسول الله عليها بالجنة، فإن وجدتها تشاكل فضائله فقل إنهم أفضل منه.

قال: يا إسحاق، أيّ الأعمال كانت أفضل ينوم بعث الله رسوله؟ قلت: الإخلاص بالشهادة. قال: أليس السبقُ إلى الإسلام؟ قلت: نعم. قال: اقرأ ذلك في كتاب الله تعالى يقول: ﴿ والسَّابقونَ السَّابقون أُولٰتُكَ المُقَرَّبون ﴾ (١) ، إنما عنى من سبق إلى الإسلام، فهل علمتَ أحداً سبق عليّاً إلى الإسلام؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن علياً أسلم وهو حديث السن لا يجوز عليه الحكم، وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم. قال: أخبرني أيها أسلم قبل، ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكهال. قلت: عليٌّ أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة. فقال: نعم، فأخبرني عن إسلام على حين أسلم: لا يخلو من أن يكون رسول الله علي دعاه إلى الإسلام، أو يكون إلهاماً من الله؟ قال: فأطرقتُ؛ فقال لي: يا إسحاق؛ لا تقل إلهاماً فتقدِّمَه على رسول الله عَلَيْتُهِ ؛ لأنّ رسول الله لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبريل عن الله تعالى . قلت: أجل، بل دعاه رسول الله إلى الإسلام. قال: يا إسحاق فهل يخلو رسول الله صَالِلَهِ حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلُّف ذلك من نفسه؟ قال: فأطرقت؛ فقال: يا إسحاق، لا تنسب رسول الله إلى التكلف؛ فإن الله يقول: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (٢) . قلت: أجل يا أمير المؤمنين، بل دعاه بأمر الله. قال: فهل من صفة الجبار جل ثناؤه أن يكلِّف رُسلَه دعاء من لا يجوز عليه حكم ؟ قلت: أعوذ بالله! فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق: « إن علياً أسلم صبياً لا يجوز عليه الحُكُم» قد كلف رسول الله عليه من دعاء الصبيان ما لا يطيقون، فهو يدعوهم الساعة ويرتدُّون بعد ساعة، فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ولا يجوز عليهم حكم الرسول عليه السلام، أترى هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى الله عزّ وجلَّ؟ قلت: أعوذ بالله! قال: يا إسحاق، فأراك إنما قصدت لفضيلة فضَّل بها رسول الله عَلِيْتُهُ عليًّا على هذا الخلق، أبانه بها منهم ليُعرفَ مكانُه وفضلُه، ولو كان

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٨٦.

الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كها دعا علياً ؟ قلت: بلى. قال: فهل بلغك أن الرسول عَلِيلًة دعا أحداً من الصبيان من أهله وقرابته \_ لئلا تقول إن علياً ابن عمه \_ ؟ قلت: لا أعلم ولا أدري فَعلَ أو لم يفعل. قال: يا إسحاق، أرأيت ما لم تدره ولم تعلمه هل تُسأل عنه ؟ قلت: لا . قال: فدع ما قد وضعه الله عنا وعنك .

قال: ثم أيّ الأعمال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام؟ قلت: الجهاد في سبيل الله . قال: صدقت، فهل تجد لأحد من أصحاب رسول الله على ما تجد لعلى في الجهاد؟ قلت: في أي وقت؟ قال: في أي الأوقات شئت! قلت: بدر؟ قال: لا أريد غيرها؛ فهل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعليّ يوم بدر؟ أخبرني: كم قَتْلى بدر؟ قلت: نيف وستون رجلاً من المشركين. قال: فكمم قَتل على وحده؟ قلت: لا أدري. قال: ثلاثة وعشرين، أو اثنين وعشرين؛ والأربعون لسائر الناس. قلت: يا أمير المؤمنين كان أبو بكر مع رسول الله صليت في عريشه (١). قال: يصنع ماذا؟ قلت: يدبِّر، قال: ويحك! يدبِّر دون رسول الله أو معه شريكاً، أو افتقاراً من رسول الله عَلَيْكِ إِلَى رأيه؟ أي الثلاث أحب إليك؟ قلت: أعوذ بالله أن يدبر أبو بكر دون رسول الله ﷺ أو يكون معه شريكاً، أو أن يكون برسول الله ﷺ افتقارٌ إلى رأيه . قال: في الفضيلة بالعريش إذا كان الأمر كذلك؟ أليس من ضرب بسيفه بين يدي رسول الله أفضلَ ممن هو جالس؟ قلت: يا أمير المؤمنين، كلُّ الجيش كان مجاهداً . قال: صدقت، كلّ مجاهد؛ ولكن الضارب بالسيف المحامي عن رسول الله عَلِيَّةً وعن الجالس، أفضلُ من الجالس؛ أما قرأتَ كتاب الله: ﴿لا يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المُؤمنين غيْرُ أُولِي الضَّرَر والمُجاهِدون في سبيل آللهِ بأَموالِهم وأَنفُسِهم فضَّلَ اللهُ الْمجاهدينَ بأموالِهم وأَنفُسِهم على القاعدينَ درجَةً وكُلأَ وعَدَ آللُهُ الحُسنَى، وفضَّلَ اللهُ المجاهدينَ على القاعدين أجراً عظماً ﴾ (٢) . قلت: وكان أبو بكر وعمر مجاهدين قال: فهل كان لأبي بكر وعمر فضلٌ على من لم يشهد ذلك المشهد؟ قلت: نعم. قال:

<sup>(</sup> ٠١) العريش: ما يستظل به. والسقف.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٩٥.

فكذلك! سَبَق الباذِلُ نفسهُ فضْلَ أبي بكر وعمر، قلت: أجل.

قال: يا إسحاق، هل تقرأ القرآن؟ قلت: نعم، قال: اقرأ على ﴿ هل أتى على الإنسان حينٌ مِنَ الدَّهر لم يكُن شيئاً مَذْكوراً ﴾ (١) فقرأت منها حتى بلغت: ﴿ يشرَبُون من كأس كان مِزاجُها كافوراً ﴾ (٢) إلى قوله: ﴿ ويُطْعِمُون الطَّعام على حُبِّه مِسكيناً ويتها وأُسيراً ﴾ (٢) قال: على رسْلِك؛ فِيمن أنزلت هذه الآيات؟ قلت: في على". قال: فهل بلغك أن علياً حين أطعم المسكين واليتيم والأسير. قال إنما نطعمكم لوجه الله؟ وهل سمعت الله وصف في كتابه أحداً بمثل ما وَصف به علياً؟ قلت: لا. قال: صدقت! لأن الله جل ثناؤه عرف سيرته. يا إسحاق، ألست تشهد أن العشرة في الجنة؟ قلتُ: بلي يا أمير المؤمنين. قال: أرأيت لو أنّ رجلاً قال: والله ما أدري هذا الحديث صحيح أم لا، ولا أدري إن كان رسول الله قاله أم لم يقله: أكان عندك كافراً ؟ قلت: أعوذ بالله! قال: أرأيت لو أنه قال: ما أدري هذه السورة من كتاب الله أم لا، كان كافراً ؟ قلت: نعم. قال: يا إسحاق، أرى بينها فرقاً. يا إسحاق، أتروي الحديث؟ قلت: نعم. قال: فهل تعرف حديث الطير ؟ قلت: نعم. قال: فحدّثني به. قال: فحدّثته الحديث، فقال: يا إسحاق، إني كنت أكلمك وأنا أظنك غيرَ معاند للحق، فأمّا الآن فقد بان لي عنادُك؛ إنك تُوقن أن هذا الحديث صحيح. قلت: نعم؛ رواه من لا يمكنني ردّه. قال: أفرأيت من أيقن أن هذا الحديث صحيح، ثم زعم أن أحداً أفضلُ من على - لا يخلو من إحدى ثلاثة: من أن تكون دعوة رسول الله عليه عنده مردودة عليه، أو أن يقول عرف الفاضل من خلقه وكان المفضولُ أحب إليه، أو أن يقول إن الله عز وجل لم يعرف الفاضلَ من المفضول؛ فأي الثلاثة أحب إليك أن تقول؟ فأطرقت . . . ثم قال: يا إسحق ، لا تقل منها شيئاً؛ فإنك إن قلت منها شيئاً استنبتك (1)؛ وإن كان للحديث عندك

 <sup>(</sup>١) سورة الانسان الآية ١.
 (٢) سورة الانسان الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) استنبتك: أنبتك، أقمتك مقامى.

تأويل غير هذه الثلاثة الأوجه فقُله. قلت: لا أعلم، وإن لأبي بكر فضلاً. قال: أجل، لولا أن له فضلاً لما قيل إن علياً أفضل منه؛ فما فضلُه الذي قصدت له الساعة؟ قلت: قول الله عز وجل: ﴿ثانِيَ آثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تَحِزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا ﴾ (١) ؛ فنسبه إلى صحبته . قال: يا إسحاق، أما إني لا أحملك على الوعْر من طريقك؛ إني وجدت الله تعالى نسب إلى صحبة من رضيَه ورضى عنه كافراً ، وهو قوله: ﴿ فقال له صاحبُه وهو يُحاورُه أَكفرتَ بالذي خلقك من تراب ثم من نُطْفةٍ ثم سَوّاك رجلاً، لُكِنَّا هو اللهُ ربي ولا أشركُ بربي أحداً ﴾ <sup>(٢)</sup>. قلت: إن ذلك صاحبٌ كان كافراً ، وأبو بكر مؤمن . قال: فإذا جاز أن يَنسب إلى صحبة مَن رضيه كافراً ، جاز أن يَنسب إلى صحبة نبيه مؤمناً ، وليس بأفضل المؤمنين ولا الثانيَ ولا الثالث. قلت: يا أمير المؤمنين، إن قدْر الآية عظيم، إن الله يقول: ﴿ثَانِيَ آثنين إذ هم في الغار إذ يقولُ لصاحبه لا تحزُّن إنَّ الله معَنا﴾ (٢) ! قال: يا إسحاق، تأبي الآن إلا أن أخرج إلى الاستقصاء عليك! أخبرني عن حزن أبي بكر: أكان رضاً أم سخطاً ؟ قلت: إن أبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله عَيْنَ خوفاً عليه وغماً ، أن يصل إلى رسول الله شيء من المكروه. قال: ليس هذا جوابي، إنما كان جوابي أن تقول: رضاً ، أم سخط. قلت: بل كان رضاً لله. قال: فكأن الله جل ذكره بعث إلينا رسولاً ينهى عن رضا الله عز وجل وعن طاعته! قلت: أعوذ بالله! قال: أو ليس قد زعمت أن حزن أبي بكر رضاً لله؟ قلت: بلي. قال: أو لم تجد أن القرآن يشهد أن رسول الله عليه قال: « لا تحزن»، نهياً له عن الحزن؟ قلت: أعوذ بالله! قال: يا إسحاق، إن مذهبي الرفقُ بك، لعل الله يردِّك إلى الحق ويعدل بك عن الباطل، لكثرة ما تستعيذ به . وحدِّثني عن قول الله : ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَه عليه ﴾ (١) ، من عَنى بذلك؛ رسولَ الله أم أبا بكر؟ قلت: بل رسولَ الله . قال: صدقت!

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

قال: حدِّتني عن قول الله عز وجل: ﴿ويوب مَ عُنيْنَ إِذْ أَعجبتُكم كُثرتُكم ﴾ (١) إلى قوله: ﴿مُ أَنزلَ الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ (١) . أتعلم مَن المؤمنون الذين أراد الله في هذا الموضوع ؟ قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين ؛ قال: الناس جيعاً انهزموا يوم حنين، فلم يبق مع رسول الله علي الله المعته نفر من بني هاشم: على يضرب بسيفه بين يدي رسول الله ، والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله ، والخمسة محدقون به خوفاً من أن يناله من جراح القوم شيء ، حتى أعطى الله لرسوله الظَفَر ؛ فالمؤمنون في هذا الموضع علي خاصة ، ثم مَن حضره من بني هاشم ، قال: فمن أفضل : من كان مع رسول الله علي خاصة ، ثم مَن حضره من بني هاشم ، قال: فمن موضعاً ليُنزلها عليه ؟ قلت: بل من أنزلت عليه السكينة .

قال: يا إسحاق، من أفضل: من كان معه في الغار، أم من نام على فراشه ووقاه بنفسه، حتى ثمّ لرسول الله علياً ما أراد من الهجرة؟ إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يأمر علياً بالنوم على فراشه، وأن يَقي (٣) رسول الله علياً بنفسه؛ فأمره رسول الله علياً بذلك، فبكى علي رضي الله عنه؛ فقال له رسول الله علياً: ما يُبكيك يا علي ، أجزعاً من الموت؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، ولكن خوفاً عليك؛ أفتسلم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: سمعاً وطاعة وطيبة نفسي بالفداء لك يا رسول الله. ثم أتى مضجعه واضطجع، وتسجّى (٤) بثوبه، وجاء المشركون من قريش فحفوا (٥) به، لا يشكون أنه رسول الله علياً ، وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجل ضربة بالسيف، لئلا يطلب الهاشميون من البطون بطناً بدَمِه؛ وعلي يسمع ما القومُ فيه من إتلاف نفسه، ولم يدْعُه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبُه في الغار؛ ولم يزل علي صابراً محتسباً؛ فبعث الله ملائكته الجزع كما جزع صاحبُه في الغار؛ ولم يزل علي صابراً محتسباً؛ فبعث الله ملائكته الجزع كما جزع صاحبُه في الغار؛ ولم يزل علي صابراً محتسباً؛ فبعث الله ملائكته الجزع كما جزع صاحبُه في الغار؛ ولم يزل علي صابراً محتسباً؛ فبعث الله ملائكته الجزع كما جزع صاحبُه في الغار؛ ولم يزل علي صابراً محتسباً؛ فبعث الله ملائكته الجزع كما جزع صاحبُه في الغار؛ ولم يزل علي صابراً محتسباً؛ فبعث الله ملائكته

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) يقى: يحمى .

<sup>(</sup> ٤ ) تسجىّ: تغطى .

<sup>(</sup>٥) حَفُوا به: استداروا حوله وأحدقوا به.

فمنعتُه من مشركي قريش حتى أصبح، فلما أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا: أين محد؟ قال: وما عِلمي بمحمد أين هو؟ قالوا: فلا نراك إلا مغرّراً بنفسك منذ ليلتنا، فلم يزل على أفضل ما بدأ به يزيد، ولا ينقص، حتى قبضه الله إليه.

يا إسحاق، هل تروي حديث الولاية؟ قلت: نعم يا أمير إلمؤمنين. قال: آروه، ففعلت قال: يا إسحاق، أرأيت هذا الحديث هل أوجب على أبي بكر وعمر ما لم يُوجب لها عليه؟ قلت: إن الناس ذكروا أن الحديث إنما كان بسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه وبين على ، وأنكر ولاء على ، فقال رسول الله عَلِيلِيَّةِ : « من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه؛ اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه». قال: في أي موضع قال هذا، أليس بعد مُنصَرفه من حجة الوداع؟ قلت: أجل. قال: فإنَّ قتل زيد بن حارثة قبل الغدير؛ كيف رضيت لنفسك بهذا؟ أخبرني: لو رأيت آبناً لك قد أتت عليه خس عشرة سنة يقول: مولاي مولى ابن عمي، أيها الناس فاعلموا ذلك؛ أكنت منكراً ذلك عليه: تعريفَه الناس ما لا ينكرون ولا يجهلون ؟ فقلت: اللهم نعم، قال: يا إسحاق، أفتنزُّه ابنَك عما لا تنزه عنه رسول الله عليه ؟ ويحكم! لا تجعلوا فقهاءكم أربابكم (١)؛ إن الله جل ذكره قال في كتابه: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبارَهم ورُهْبانَهم أَرْباباً من دُون الله ﴾ (٢). ولم يصلُّوا لهم ولا صاموا ولا زعموا أنهم أرباب، ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم؛ يا إسحاق، أتروي حديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » ؟ قلت: نعم يا أميرَ المؤمنين، قد سمعتُه وسمعتُ من صَحَّحه وجَحَده. قال: فمن أوثقُ عندك: من سمعت منه فصحَّحه، أو مَن جحَده؟ قلت: من صحَّحه. قال: فهل يمكن أن يكون الرسول عَلَيْتُ مزح بهذا القول؟ قلت: أعود بالله! قال: فقال قولاً لا معنى له فلا يوقف عليه؟ قلت: أعود بالله! قال: أفها تعلم أن هارونَ كان أخا موسى لأبيه وأمّه ؟ قلت: بلي. قال: فعليٌّ أخو رسول الله لأبيه وأمّه؟ قلت: لا. قال: أو ليس هارون كان نبيًّا وعليٌّ غيرُ نبيّ؟ قلت: بلى.

<sup>(</sup>١) الأرباب: جمع ربّ وهو الاله أو الصاحب.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٣١.

قال: فهذان الحالان معدومان في عليّ وقد كانا في هارون؛ فها معنى قوله: « أنت منى بمنزلة هارون من موسى »؟ قلت له: إنما أراد أن يُطِّيب بذلك نفسَ على لمَّا قال المنافقون إنه خلَّفه استثقالاً له . قال: فأراد أن يطيِّب نفسه بقول لا معنى له؟ قال: فأطرقت، قال: يا إسحاق، له معنى في كتاب الله بيِّن. قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله عز وجل حكايةً عن موسى أنه قال لأخيه هارون: ﴿ ٱخْلُفْنِي فِي قوْمي وأصْلحْ ولا تتَّبعْ سبيلَ المفْسدينَ (١). قلت: يا أمير المؤمنين، إن موسى خَلَف هارونَ في قومه وهو حيٌّ، ومضى إلى ربه، وإن رسول الله عَلِيَّا خَلَّف عليًّا كذلك حين خرج إلى غزاته. قال: كلا، ليس كما قلت؛ أخبرني عن موسى حين خلف هارون: هل كان معه حين ذهب إلى ربه أحدٌ من أصحابه أو أحدٌ من بني إسرائيل؟ قلت: لا. قال: أو ليس استخلفه على جماعتهم؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني عن رسول الله عليه حين خرج إلى عُزاته: هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان؛ فأنَّى يكون مثلُ ذلك؟ وله عندي تأويل آخر من كتاب الله يدل على استخلافه إياه، لا يقدر أحد أن يحتج فيه، ولا أعلم أحداً احتج به وأرجو أن يكون توفيقاً من الله . قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله عز وجل حين حكى عن موسى قوله: ﴿ وَآجْعَلْ لِي وزيراً منْ أَهْلِي هُرُونَ أَخِي آشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ونَذْكُرَكَ كثيراً إنَّكَ كُنتَ بنا بَصِيراً ﴾ (١) ﴿ فأنت منى يا عليٌّ بمنزلة هارون من موسى: وزيري من أهلى، وأخي، شدّ الله به أزري، وأشْرَكه في أمري، كى نسبح الله كثيراً ، ونذكرَه كثيراً » فهل يقدر أحدٌ أن يُدخل في هذا شيئاً غير هذا ولم يكن ليبطل قولَ النبي ﷺ وأن يكون لا معنى له؟

قال: فطال المجلس وارتفع النهار؛ فقال يحيى بن أكثم القاضي: يا أمير المؤمنين، قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الخير، وأثبت ما يقدر أحد أن يدفعه. قال إسحق: فأقبل علينا وقال: ما تقولون؟ فقلنا: كلنا نقول بقول أمير المؤمنين أعزه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طّه الآية ٣٥.

الله ، فقال: والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقبلوا القول من الناس، ما كنت لأقبل منكم القول؛ اللهم قد نصحت لهم القول، اللهم إني قد أخرجت الأمر من عنقي، اللهم إني أدينك بالتقرب إليك بحب علي وولايته!

# المساحقي والدعوة إلى المأمون:

وكتب المأمون إلى عبد الجبار بن سعد المساحقي عامله على المدينة، أن آخطب الناس وآدعهم إلى بيعة الرضا عليّ بن موسى، فقام خطيباً فقال:

يا أيها الناس هذا الأمر الذي كنتم فيه ترغبون، والعدلُ الذي كنتم تنتظرون، والخيرُ الذي كنتم تنتظرون، والخيرُ الذي كنتم ترجون؛ هذا عليُّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ستة آباء هم ما هم، من خير مَن يَشرب صَوب (١) الغمام.

#### المأمون والرضى:

وقال المأمون لعلي بن موسى: علام تدّعون هذا الأمر؟ قال: بقرابة علي وفاطمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له المأمون: إن لم تكن إلا القرابة فقد خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل بيته من هو أقرب إليه من عليّ، أو من هو في قُعدده (٢)، وإن ذهبت إلى قرابة فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الأمر بعدها للحسن والحسين، فقد ابتزَّها عليٌّ حقها وها حيّان صحيحان، فاستولى على ما لاحق له فيه.

فلم يجد عليٌّ بن موسى له جواباً .

<sup>(</sup>١) الصوب: المطر تبدر ما ينفع ولا يؤذي.

<sup>(</sup>٢) في قعدده: أي في قرب آبائه من الجد الأكبر.

# باب من أخبار الدولة العباسية

# على ومعاوية في مولود لابن عباس:

روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه افتقد عبد الله بن عباس وقت صلاة الظهر، فقال لأصحابه: ما بال أبي العباس لم يحضر؟ قالوا: وُلِد له مولود فلما صلى علي الظهر قال: انقلبوا بنا إليه. فأتاه فهناه فقال له: شكرت الواهبوبورك لك في الموهوب؛ فما سميّته؟ قال: لا يجوز لي أن أسميه حتى تسمّيه أنت. فأمر به فأخرج إليه، فأخذه فحنّكه (۱) ودعا له ورده، وقال: خذه إليك أبا الأملاك، وقد سميتُه علياً وكنيْتُه أبا الحسن. قال: فلما قدم معاوية قال لابن عباس: لك آسمُه وقد كنّيتُه أبا الحسن. قال: فلما قدم معاوية قال لابن عباس: لك آسمُه وقد كنّيتُه أبا الحسن. قال: فلما قدم معاوية قال لابن عباس: لك آسمُه وقد كنّيتُه أبا محمد. فجرت عليه.

# من أخبار على ابن عبد الله ابن عباس:

وكان علي سيداً شريفاً عابداً زاهداً، وكان يصلي في كل يوم ألف ركعة، وضُرِب مرتين، كلتاهما ضربه الوليد، فإحداهما في تَزوَّجِهِ لبابة بنت عبد الله بن جعفر؛ وكانت عند عبد الملك بن مروان، فعض تفاحة ورمى بها إليها، وكان أبخر (٢)؛ فدعت بسكين، فقال: ما تصنعين به؟ قالت: أميط (٣) عنها الأذى! فطلقها، فتزوجها علي بن عبد الله بن عباس، فضربه الوليد وقال: إنما تتزوج أمهات أولاد الخلفاء لتضع منهم للن مروان بن الحكم إنما تزوج أم خالد بن يزيد ليضع منه فقال على بن عبد الله بن عباس: إنما أرادت الخروج من هذه البلدة، وأنا ابن عمها، فتزوجتُها لأن أكون لها عُرَماً.

وأما ضربُه إياه في المرة الثانية، فإن محمد بن يزيد قال: حدثني من رآه مضروباً يُطاف به على بعير ووجهه مما يلي ذنبَ البعير، وصائح يصيح عليه: هذا علي بن عبد

<sup>(</sup>١) حنَّك الطفل: دلك حنكه.

<sup>(</sup>٢) أبخر: الذي أنتنت ريحه .

<sup>(</sup>٣) أميط: أبعد.

الله الكذاب! قال: فأتيته فقلت: ما هذا الذي نسبوك فيه إلى الكذب؟ قال: بلغهم أني أقول: هذا الأمر سيكون في ولدي ووالله ليكونن فيهم حتى يملكهم عبيدهم، الصغار العيون، العراض الوجوه، الذين كأن وجوههم المجان (١) المطرقة.

وفي حديث آخر أن علي بن عبد الله دخل على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه: أبو العباس، وأبو جعفر، فشكا إليه دَيْناً لزِمَهُ، فقال له: كم دينك؟ قال: ثلاثون ألفاً. فأمر له بقضائه، فشكر له عليه، وقال له وصلت رَحِباً، وأنا أريد أن تستوصي بآبني هذين خيراً. قال: نعم. فلما تولى قال هشام لأصحابه: إن هذا الشيخ قد هتر (٢) وأسن وخُولط (٣)، فصار يقول إن هذا الأمر سينقل إلى ولده. فسمعه على بن عبد الله بن العباس، فقال: والله ليكونن ذلك، وليملكن ابناي هذان ما تملكه.

## زواج على بن عبد الله:

قال محمد بن يزيد: وحدثني جعفر بن عيسى بن جعفر الهاشمي قال: حضر علي بن عبد الله مجلسَ عبد الملك بن مروان، وكان مكرماً له، وقد أهديت له من خراسانَ جارية وفص خاتم وسيف، فقال: يا أبا محمد، إن حاضر الهدية شريك فيها، فاختر من الثلاثة واحداً. فاختار الجارية، وكانت تسمى سعدى، وهي من سبى الصغد من رهط عجيف بن عنبسة، فأولدها سليانَ بن علي، وصالح بن علي.

وذكر جعفر بن عيسى أنه لما أولدها سليمانَ اجتنبت فراشه، فمرض سليمان من جدري خرج عليه، فانصرف علي من مُصلاًه، فإذا بها على فراشه! فقال: مرحباً بك يا أم سليمان: فوقع عليها فأولدها صالحاً، فاجتنبت فراشه، فسألها عن ذلك، فقالت: خفت أن يموت سليمان في مرضه، فينقطع النسبُ بيني وبين رسول الله عَيْقَالَةً ؛ فالآن

<sup>(</sup>١) ألمجان: جمع مجنّ، وهو الترس.

<sup>(</sup> ۲ )٠هتر : حمق وجهل .

<sup>(</sup>٣) خولط: اضطرب عقله.

إذ ولدت صالحاً فبالحري إن ذهب أحدهما بقي الآخر، وليس مثلي وطيئةَ الرجال.

وزعم جعفر أنه كانت في سليمان رُنَّة (١) ، وفي صالح مثلها ، وأنها موجودة في آل سليمان وصالح .

# وصية على لابنيه سليان وصالح:

وكان علي يقول: أكره أن أوصى إلى محمد ولدي \_ وكان سيدَ ولدِه وكبيرَهم \_ فأشينه بالوصية . فأوصى إلى سليان، فلما دُفنَ عليِّ جاء محمد إلى سعدى ليلاً ، فقال: أخْرِجي لي وصية أبي قالت: إن أباك أجلٌ من أن تخرَجَ وصيته ليلاً ، ولكن تأتي غُدوة إن شاء الله . فلما أصبح غَدَا عليه سليانُ بالوصية ، فقال: يا أبي ويا أخي ، هذه وصية أبيك . فقال: جزاك الله من ابن وأخ خيراً ، ما كنت لأترَّب (٢) على أبي موته كما لم أثرَّبْ عليه في حياته .

## وصاة معاوية في موته:

العتبي عن أبيه عن جده قال: لما آشتكى معاوية شكاته التي هلك فيها، أرسل إلى ناس من جملة بني أمية ولم يحضرها سفيانيٌّ غيري وغير عثهان بن محمد؛ فقال: يا معشر بني أمية، إني لما خفت أن يسبقكم الموت إليّ سبقتُه بالموعظة إليكم، لا لأرُدّ قدراً، ولكن لأبُلغ عُذراً، إن الذي أخلّف لكم من دنياي أمرّ ستشاركون فيه وتُغلبون عليه، والذي أخلّف لكم من رأي أمرّ مقصور لكم نفعه إن فعلتموه، مَخوف عليكم ضررُه إن ضيّعتموه؛ إن قريشا شاركتكم في أنسابكم، وانفردتم دونها بأفعالكم، فقدمكم ما تقدّمتم له، إذ أخر غيركم ما تأخروا عنه؛ ولقد جُهِل (٢) بي فحلمت ونقر (١) لي ففهمت حتى كأني أنظر إلى أبنائكم بعدكم

<sup>(</sup>١) رتة: عجمة.

<sup>(</sup>٢) أثرب: ألوم .

<sup>(</sup>٣) جهل فلان على غيره: جفا وتسافه .

<sup>﴿</sup> ٤ ) نقر فلاناً: عابه واغتابه .

كنظري إلى آبائهم قبلهم؛ إن دولتكم ستطول، وكلَّ طويلِ مملول؛ وكلَّ مملول عذول، فإذا كان ذلك كذلك، كان سببه اختلافكم فيا بينكم، واجتاع المخلفين عليكم، فيُدبر الأمر بضدِّ ما أقبل له، فلست أذكر جسياً يُركب منكم ولا قبيحاً يُنتَهك فيكم، إلا والذي أمسك عن ذكره أكثرُ وأعظمُ؛ ولا معوَّل عليه عند ذلك أفضل من الصبر واحتساب الأجر، فيُهادكم القوم دولتهم امتداد العنانين في عنق الجواد، حتى إذا بلغ الله بالأمر مداه، وجاء الوقت المبلول بريق النبي عَيِّلَةٍ، مع الخلقة المطبوعة على ملالة الشيء المحبوب، كانت الدولة كالإناء (١) المكْفأ فعندها أوصيكم بتقوى الله الذي لم يتقِه غيركم فيكم، فجعل العاقبة لكم، والعاقبة للمتقين.

قال عمرو بن عتبة: فدخلت عليه يوماً آخر فقال: يا عمرو، أوَعيْت كلامي؟ قلت: وعيْتُ. قال: أعد علي كلامي، فلقد كلمتكم وما أراني أمسي من يومكم ذلك.

#### شبيب وعبد الله:

قال شبيب بن شيبة الأهتمي حَجَجْت عام هَلَك هشام وولي الوليد بن يزيد، وذلك سنة خس وعشرين ومائة، فبينا أنا مريح ناحية من المسجد، إذ طلع من بعض أبواب المسجد فتى أسمرُ رقيق السَّمرة، مُوفر اللَّمَة (٢)، خفيف اللَّحية، رحب الجبهة، أقنى (٣) بين القنا، أعْين كأن عينيه لسانان ينطقان، يَخلق أُبَّهة الأملاك بزي النساك، تقبله القلوب، وتتبعه العيون، يُعْرف الشرف في تواضعه والعتق في صورته، واللّب في مِشيته؛ فما ملكت نفسي أن نهضت في أثره سائلاً عن خبره، وسبقني فتحرّم بالطواف، فلما سبّع قصد المقام فركع، وأنا أرعاه ببصري، ثم نهض

<sup>(</sup>١) الإناء المكفأ: المقلوب.

<sup>(</sup> ٢ ) اللمة: شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٣) الأقنى: الذي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه.

منصرفاً ، فكأن عيناً أصابته ، فكبا(١) كبوة دميت لها أصبعه ، فقعد لها القرفصاء ، فدنوت منه متوجعاً لما ناله، متصلاً به، أمسح رجله من عفر التراب، فلا يمتنع على، ثم شققْت حاشية ثوبه فعصبت بها أصبعَه وما يُنكر ذلك ولا يدفعه، ثم نهض متوكئاً على، وآنقدت له أماشيه، حتى إذا أتى دارا بأعلى مكة ابتدره رجلان تكاد صدورهما تنفرج من هيبته، ففتحا له الباب فدخل واجتذبني فدخلت بدخوله؛ ثم خلى يدي وأقبل على القبلة، فصلى ركعتين أوجز فيهما في تمام، ثم استوى في صدر مجلسه، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ أتم صلاة وأطيبها، ثم قال: لم يَخْفَ عليّ مكانُك منذ اليوم ولا فعلك بي؛ فمن تكون يرحمك الله؟ قلت: شبيب بن شيبة التميمي، قال: الأهتمي؟ قلت: نعم. قال: فرحَّب وقرّب، ووصف قومي بأبين بيان وأفصح لسان، فقلت له: أنا أجلك \_ أصلحك الله \_ عن المسألة، وأحبُّ المعرفة! فتبسم وقال: لطف أهل العراق! أنا عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس. فقلت: بأبي أنت وأمى، ما اشبَهك بنسبك وأدلَّك على منصبك! ولقد سبق إلى قلبي من محبتك ما لا أَبْلُغه بوصفي لك! قال: فآحمد الله يا أخا بني تميم فإنّا قوم إنما يُسعِد الله بحبِّنا مَن أحبَّه؛ ويُشقى ببغضنا من أبغضَه، ولن يصل الإيمان إلى قلب أحدكم حتى يجب آلله ويحب رسوله؛ ومهما ضعفنا عن جزائه قوي الله على أدائه. فقلت له: أنت توصف بالعلم وأنا من حَمَلتِه، وأيام الموسم ضيقة، وشغل أهل مكة كثير، وفي نفسى أشياء أحِبُّ أن أسأل عنها؛ أفتأذن لي فيها جُعلت فداك؟ قال: نحن من أكثر الناس مستوحشون، وأرجو أن تكون للسرِّ موضعاً، وللأمانة واعباً؛ فإن كنت كم رجوت فافعل. قال: فقدمت من وثائق القول والأيمان ما سكن إليه، فتلا قول الله: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَر شَهَادةً ؟ قُل اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وبيْنَكُمْ ﴾ (٢) .

ثم قال: سل عما بدالك.

<sup>(</sup>١) كبا الرجل: عثر، وكبا الحيوان: انكبّ على وجهه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٩.

قلت: ما ترى فيمن على الموسم؟ وكان عليه يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي خال الوليد؛ فتنفس الصعداء وقال: عن الصلاة خلفه تسألني، أم كرهت أن يتأمَّر على آل الله من ليس منهم؟ قلت: عن كلا الأمرين. قال: إن هذا عند الله لعظيم؛ فأما الصلاة ففرض لله تعبّد به خلقه، فأدِّ ما فرض الله تعالى عليك في كل وقت مع كل أحد وعلى كل حال؛ فإن الذي ندبك لحجِّ بيته وحضور جماعته وأعياده لم يخبرك في كتابه بأنه لا يقبل منك نسكاً إلا مع أكمل المؤمنين إيماناً، رحمةً منه لك؛ ولو فعل ذلك بك ضاق الأمر عليك؛ فاسمح يُسمَح (١) لك.

قال: ثم كررت في السؤال عليه، فما احتجت أن أسأل عن أمر دين أحداً بعده. ثم قلت: يزعم أهل العلم أنها ستكون لكم دولة. فقال: لا شك فيها، تطلع طُلوع الشمس وتظهر ظهورها؛ فنسأل الله خيْرَها، ونعوذ بالله من شرِّها؛ فخذ بحظ لسانك ويدك منها إن أدركتها . قلت: أو يتخلف عنها أحد من العرب وأنتم سادتُها ؟ قال: نعم، قومٌ يأبوْن إلا الوفاء لمن اصطنعهم، ونأبي إلا طلَّباً بحقنا، فنُنْصر ويُخذُّلون، كما نصر بأوَّلنا أوَّلهم، ويُخذل بمخالفتنا مَن خالف منهم قال: فاسترجعت، فقال: سهُل عليك الأمر ﴿ سُنَّة اللهِ التي قد خَلَتْ مِن قَبْلُ ولَنْ تَجدَ لِسُنَّةِ الله تبديلاً ﴾ (١٠). وليس ما يكون لهم بحاجز لنا عن صلة أرحامهم وحفظ أعقابهم وتجديد الصَّنيعة عندهم. قلت: كيف تسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم مع عدوّ كم قال: نحن قوم حُبِّبَ إِلَيْنَا الوَفَاءُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْنًا؛ وَبُغِّضَ إِلَيْنَا الْغَدَرُ وَإِنْ كَانَ لَنَا، وإنما يشذُّ عَنَا منهم الأقل؛ فأما أنصار دولتنا ونقباءُ شيعتنا وأمراء جيوشنا فهم مواليهم، وموالي القوم من أنفسهم؛ فإذا وضعَت الحرب أوزارها صفحنا بالمحسن عن المسيء، ووهبنا للرجل قومه ومن اتصل بأسبابه؛ فتذهب النَّائرة (٢)، وتخبو الفتنة، وتطمئن القلوب. قلت، ويقال، إنه يُبتلي بكم من أخلص لكم المحبة. قال: قد روى: إن البلاء أسرع إلى محبينا من الماء إلى قراره (٤). قلت: لم أرد هذا. قال: فمه ؟ قلت: تعُقُون

<sup>(</sup>١) سمح: جاد وكرم. (٢) سورة الأحزاب: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) النائرة: العداوة والشحناء. (٤) القرار: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء.

الوليّ وتُحْظُون العدوم! قال: من يسعد بنا من الأولياء أكثر، ومن يسلم لنا من الأعداء أقلُّ وأيسر؛ وإنما نحن بشر وأكثرنا أُذن (١)، ولا يعلم الغيب إلا الله، وربما استترت عنا الأمور فنقع بما لا نريد وإن لنا لإحساناً يأسُو الله به ما نكام، ويرمّ به ما نَثْلُم، ونستغفر الله مما لا نعلم، وما أنكرت من أن يكون الأمر على ما بلغك، مع الوليِّ التعزز والإدلال، والثقة والاسترسال؛ ومع العدو التحرّز والاحتيال، والتـذلـل. والاغتيال، وربما أمَلّ المدل، وأخلَّ المسترسل، وتجانب المتقرّب؛ ومع المِقَة (٢٠). تكون الثقة؛ على أن العاقبة لنا على عدوّنا، وهي لولينا؛ وإنك لسئول يا أخا بني تميم. قلت: إني أخاف أن لا أراك بعد اليوم! قال: إني لأرجو أن أراك وتراني كما تحب عن قريب إن شاء الله تعالى! قلت: عجّل الله ذلك. قال: آمين. قلت: ووهب لي السلامة منكم فإني من محبيكم! قال: آمين. وتبسم وقال: لا بأس عليك ما أعادك الله من ثلاث. قلت: وما هي؟ قال: قدحٌ في الدين، أو هتك للمُلْك، أو تُهمَة في حرمة، ثم قال: احفظ عنى ما أقول لك، آصْدُقْ وإن ضَرَّك الصِّدق، وانصَحْ وإن باعدَك النَّصْح، ولا تجالس عدوَّنا وإن أحظيناه، فإنه مخذول؛ ولا تَخذُل ولينا، فإنه منصور؛ وأصبحنا بترك المهاكرة، وتواضع إذا رفعوك، وَصلْ إذا قطعوك، ولا تسخف فيمقتوك، ولا تنقبض فيتحشموك، ولا تبدأ حتى يبدءوك، ولا تخطب الأعمال، ولا تتعرض للأموال؛ وأنا رائحٌ من عشيَّتي هذه؛ فهل من حاجة ؟

فنهضت لوداعه فودعتُه، ثم قلت: أترقَّب لظهور الأمر وقتاً ؟ قال: الله المُقَدِّر المُوتَّت، فإذا قامت النَّوحتان بالشام فهما آخر العلامات. قلت: وما هما ؟ قال: موت هشام العام، وموت محمد بن علي مستهلَّ ذي القعدة، وعليه أُخْلِفَت وما بلغتُكم حتى أنضيت، قلت: فهل أوْصى ؟ قال: نعم، إلى ابنه إبراهيم.

قال: فلما خرجت إذا مولى له يتبعني، حتى عرف منزلي، ثم أتاني بكسوة من

<sup>(</sup>١) الأذن: الخير .

<sup>(</sup>٢) المقة: المحبة.

كسوته، فقال: يأمرك أبو جعفر أن تصلى في هذه. قال: وافترقنا.

قال: فوالله ما رأيته إلا وحرسيان (۱) قابضان عليّ يدنياني منه في جماعة من قومي لأبايعه ، فلما نظر إليّ اثبتني ، فقال: خليا عمن صحّتُ مودتُه ، وتقدّمت حُرْمتُه ، وأخذَت قبل اليوم بيعتُه . قال: فأكبر الناس ذلك من قوله ، ووجدته على أول بجهده لي ؛ ثم قال لي : أين كنت عني في أيام أخي أبي العباس با فذهبت أعتذر ، قال : أمسك با فإن لكل شيء وقتاً لا يعدوه ، ولن يفوتك إن شاء الله حظ مودتك وحق مسابقتك ، فاختر بين رزق يسعك ، أو عمل يرفعك . قلت : أنا حافظ لوصيتك ! قال : وأنا لها أحفظ ، إنما نهيتك أن تخطب الأعمال ولم أنهك عن قبولها . قلت : الرزق مع قرب أمير المؤمنين أحب إلى . قال : ذلك لك وهو أجم (١) لقلبك وأودع لك ، وأعنى إن شاء الله . ثم قال : هل زدت في عيالك بعدي شيئاً وكان قد سألني عنهم ، فذكرتهم له فعجبت من حفظه .

قلت: الفرس والخادم.

قال: قد ألحقنا عيالك بعيالنا، وخادمَكَ بخادمنا، وفرسك بخيلنا، ولو وسعني لحملتُ إليك من بيت المال، وقد ضممتك إلى المهدي، وأنا أوصيه بك، فإنه أفرغُ لك منى.

### الأحوص وأيمن وابن حزم مع الوليد:

قال الأحوص بن محمد الشاعر الأنصاري، من بني عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الذي حمت لحمه الدَّبْر (٢)، يشبّب بامرأة يقال لها أمّ جعفر، فقال فيها:

أدورُ ولولا أن أرَى أمَّ جعفسر بأبياتِكم ما دُرْتُ حيث أدورُ

<sup>(</sup>۱) حرسيّان: حارسان.

<sup>(</sup>٢) أجم: أطلب وأفضل.

<sup>(</sup>٣) الدّبر: جماعة النحل والرنابير.

وكان لأم جعفر أخ يقال له أيمن، فاستَعدى عليه ابن حزم الأنصاري وهو والي المدينة للوليد بن عبد الملك \_ وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم \_ فبعث ابن حزم إلى الأحوص فأتاه، وكان ابن حزم يبغضه؛ فقال: ما تقول فيا يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يزعم أنك تُشبِّب بأخته وقد فضحته وشهرت أخته بالشعر. فأنكر ذلك، فقال لهما: قد اشتبه علي أمركها، ولكني أدفع إلى كل واحد منكها سوطاً، ثم اجتلدا! وكان الأحوص قصيراً نحيفاً؛ وكان أيمن طويلاً ضخاً جلداً، فغلب أيمن الأحوص فضربه حتى صرعه (١) وأثخنه؛ فقال أيمن:

لقد مَنع المعروفَ من أُمَّ جعفرٍ أَشَمُّ طويلُ الساعِدَيْن غيورُ علاكَ بمتن السّوْط حتى اتَّقَيْتَهُ بأصفَرَ من ماء الصّفاق يفورُ (٢)

قال: فلما رأى الأحوص تحامُلَ ابن حزم عليه، امتدح الوليد ثم شخص إليه إلى الشام، فدخل عليه فأنشده:

لا تَـرْثِيَـنَ لِحَـرْمِيِّ رأيـتَ بـه ضُرَّا، ولو أُلقِيَ الحرْمِيُّ في النـار الناخسين لِمـروان بِـذِي خُشُبِ المُدْخِلين على عُثانَ في الدارِ (٦)

قال له: صدقت والله، لقد كنا غَفلنا عن حزم وآل حزم. ثم دعا كاتبه فقال: اكتب عهد عثمانَ بن حيان المرِّي على المدينة، واعزل ابنَ حزم، واكتب بقبض أموال حزم وآل حزم وإسقاطهم أجمعين من الديوان، ولا يأخذوا لأموي عطاءً أبداً. ففعل ذلك، فلم يزالوا في الحرمان للعطاء مع ذهاب الأموال والضياع، حتى انقضت دولة بني أمية وجاءت دولة بن العباس؛ فلما قام أبو جعفر المنصور بأمر الدولة، قدم عليه أهل المدينة، فجلس لهم، فأمر حاجبه أن يتقدم إلى كلِّ رجل منهم أن ينتسب له إذا قام بين يديه؛ فلم يزالوا على ذلك يفعلون، حتى دخل عليه رجلٌ قصير قبيحُ

<sup>(</sup>١) صرعه: طرحه على الأرض.

<sup>(</sup>٢) الصَّفاق: جلد البطن.

<sup>(</sup>٣) ذِو خشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة .

الوجه، فلما مَثَل بين يديه قال له: يا أمير المؤمنين، أنا ابنُ حزم الأنصاري الذي يقول فينا الأحوص:

لا ترْثِيَن لِحَرْمِيَّ رأيتَ به ضُرا ولو أَلقِيَ الحرْمِيُّ في النارِ الناخسين لِمروان بذي خُشُبِ والمدخِلين على عثمانَ في الدارِ

ثم قال: يا أمير المؤمنين، حُرِمْنا العطاء منذ سنين، قُبضت أموالنا وضياعُنا فقال له المنصور: أعِدْ عليّ البيتين. فأعادهما عليه، فقال: أما والله لئن كان ذلك ضرَّكم في ذلك الحين لينفعنَّكم اليوم! ثم قال: عليَّ بسليان الكاتب. فأتاه أبو أيوب الخوزي، فقال: اكتب إلى عامل المدينة أن يردّ جميع ما اقتطعه بنُو أمية من ضياع بني حزم وأموالهم، ويحسب لهم ما فاتهم من عطائهم، وما استغلّ من غلاتهم من يومئذ إلى اليوم؛ فيُخلف لهم جميع ذلك من ضياع بني مروان، ويُفْرَضُ لكل واحد منهم في شرف العطاء \_ وكان شرف العطاء يومئذ مائتي ألف دينار في السنة \_ ثم قال: عليَّ الساعة بعشرة آلاف درهم تُدفع إلى هذا الفتى لنفقته.

فخرج الِفتي من عنده بما لم يخرج به أحدّ ممن دخل عليه.

# ذكر خلفاء بني العباس وصفاتهم ووزرائهم وحجابهم أبو العباس السفاح

وُلِد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب مستهلَّ رجب سنة أربع ومائة .

وبويع له بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة .

وتوفى بالأنبار لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة، فكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر. وأمه ريطة بنت عبد الله بن عبد الله بن عبد المدان، وكان أبيض طويلاً أقنى (١) الأنف حسن الوجه حسن اللحية جعْدَها.

نقش خاتمه: الله ثقة عبد الله وبه يؤمن.

وصلى عليه عمّه عيسى بن علي، ورزق من الولد اثنين؛ محمد، من أم ولد، ومات صغيراً؛ وابنة سماها ريطة، من أم ولد، تزوجها المهدي وأولدها علياً وعبيد الله.

ووزر له أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال؛ وهو أول من لقب بالوزارة، فقتله أبو العباس واستوزر بعده بن برمك إلى آخر أيامه، وكان حاجبه أبو غسان صالح ابن الهيثم، وقاضيه يحيى بن سعيد الأنصاري.

#### المنصور

وبويع أبو جعفر المنصور. واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، في اليوم الذي توفي فيه أخوه، لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة.

وكان مولده بالشَّراة (٢) لسبع خلون من ذي الحجة سنة خمس وتسعين؛ وتوفي عكة قبل التَّروية (٢) بيوم، لسبع خَلَوْن من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة، وهو مُحْرم، ودفن بالحجون (١)، وصلى عليه إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس؛ وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثمانية أيام وكانت سنة ثلاثاً وستين سنة.

وأُمَّه أمة اسمها سلامة ، وجنسها بربرية ؛ وكان أسمر طوالا نحيف الجسم خفيف العارضين يخصب بالسواد ، ونقش خاتمه : « الله ثقة عبد الله وبه يؤمن » .

<sup>(</sup>١) الأقنى: الذي ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه.

<sup>(</sup> ٢ ) الشراة: صقع بالشام بين دمشق والمدينة .

<sup>(</sup>٣) يوم التروية: يوم قبل يوم عرفة .

<sup>(</sup>٤) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها .

وتزوج أرْوَى بنت منصور الحميرية، وولدت له: محمداً وهو المهدي، وجعفراً وكانت شرطت عليه ألا يتزوج ولا يتسرَّى (١) إلا عن أمرها، وكان قد ابتاع جاريته أم علي وجعلها قيّاً في داره على أم موسى وأولادها، فحظيت عند أم موسى وسألته التسرِّي بها لِمَا رأت من فضلها، فواقعَها فأولدها علياً، وتوفي قبل استكمال سنة؛ ثم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله، فولدت له سليان وعيسى ويعقوب، ورُزق من أمهات الأولاد: صالحاً والعالية وجعفراً والقاسم والعباس وعبد العزيز.

ووزر له ابن عطية الباهلي، ثم أبو أيوب المورياني، ثم الربيع مولاه؛ وكان حاجبه عيسى بن روضة مولاه، ثم أبو الحصيب مولاه؛ وكان قاضيه عبد الله بن محمد بن صفوان، ثم شريك بن عبد الله، والحسن بن عبار، والحجاج بن أرطأة.

## المهدي

ثم بويع ابنه أبو عبد الله محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، صبيحة اليوم الذي توفى فيه أبوه، لستّ خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخسبن ومائة.

وكان مولده بالجُميمة يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. وتوفى بما سَبذان في المحرّم سنة تسع وستين ومائة، وصلى عليه ابنه الرشيد.

فكانت خلافته عشر سنين وخمسة وأربعين يوماً ، وكان سنه إحدى وأربعين سنة وثمانية أشهر ويومين .

وكان أسمر طويلاً معتدل الخلق جعد الشعر بعينه اليمنى نكتة (٢) بياض، نقش خاتمه: « الله ثقة محمد وبه يؤمن » .

<sup>(</sup>۱) تسرى بها: زال ما به من هم.

<sup>(</sup> ٧ ) النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه .

وتزوّج ريطة بنت السفاح وأولدها علياً وعبيد الله. وأوّل جارية ابتاعها محياة، فرزق منها ولداً مات قبل استكهال سنة، وكان يبتاع الجواري باسمها وتقربهن إليه، وأول من حظي منهن عنده رحيم ولدت له العباسة ثم الخيزران فولدت له موسى وهارون والبانوقة، ثم حللة وحسنة، فكانتا مغنيتين محسنتين؛ وتزوج سنة تسع وخسين ومائة أمّ عبد الله بنت صالح بن علي، أخت الفضل وعبد الله؛ وأعتق الخيزران في السنة وتزوجها.

ووزر له أبو عبد الله معاوية بن عبد الله الأشعري، ثم يعقوب بن داود السلمي، ثم الفيض بن أبي صالح.

واستحجب سَلامان الأبرش، واستخلف على القضاء محمد بن عبد الله بن علاثة، وعافية بن يزيد؛ كانا يقضيان معاً في مسجد الرصافة.

#### الهادي

ثم بويع ابنه أبو محمد موسى الهادي بن المهدي؛ مستهل صفر سنة تسع وستين ومائة.

وتوفى ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة بعيساباذ (١) ؛ وصلى عليه أخوه الرشيد .

وكانت خلافته سنة وشهرين إلا أياماً ، وكانت سنة ستا وعشرين سنة .

وكان أبيض طويلاً جسياً ، بشفته العليا تقلُّص . نقش خاتمه: « الله ربي » .

وتزوج أمة العزيز فأولدها عيسى، ثم رحيم، فأولدها جعفراً، ثم سعوف فأولدها العباس، واشترى جاريته حسنة بألف درهم \_ وكانت شاعرة \_ فرزق منها عدة بنات، منهم أم عيسى، تزوجها المأمون، وكان له من أمهات الأولاد: عبد الله، وإسحاق وموسى وكان أعمى.

<sup>(</sup>١) عيساباذ: محلة كانت بشرقي بغداد تنسب إلى عيسى بن المهدي.

ووزر له الربيع بن يونس، ثم عمر بن بَزيع؛ واستحجب الفضل بن الربيع. وولى القضاء: أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم، في الجانب الغربي، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى، بالجانب الشرقى.

## هارون الرشيد

ثم بويع أخوه أبو محمد هارون الرشيد في اليوم الذي توفى فيه أخوه، يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة. وفي هذه الليلة ولد عبد الله المأمون، ولم يكن في سائر الزمان ليلة ولد فيها خليفة وتوفى فيها خليفة وقام فيها خليفة غيرها.

وكان مولد الرشيد في المحرّم سنة ثمان وأربعين ومائة .

وتوفى في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة ، ودفن بطوس (١) . وصلى عليه ابنه صالح .

فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وستة عشر يوماً، وكانت سنه ستا وأربعين سنة وخمسة أشهر؛ ولما أفضت إليه الخلافة سلم عليه عمه سليمان بن المنصور، والعباس بن محمد عم أبيه، وعبد الصمد بن علي عم جدّه؛ فعبد الصمد عم العباس، والعباس عم سليمان، وسليمان عم هارون.

وكان الرشيد أبيض جسياً طويلاً جميلاً، وقد وخطه الشيب، نقش خاتمه: لا إله إلا الله . وخاتم آخر: كن من الله على حذر .

وتزوج زبيدة، واسمها أمة العزيز، وتكنى أمّ الواحد، وزبيدة لقب لها؛ وهي ابنة جعفر بن المنصور، أولدها محمداً الأمين؛ ثم مراجل، فأولدها عبد الله المأمون؛ وماردة، أولدها محمداً المعتصم؛ ونادر ولدت له صالحاً؛ وشَجا، ولدت له خديجة ا

<sup>(</sup>١) طوس: مدينة بخراسان.

ولبابة؛ وسريرة، ولدت محمداً، وبربرية، ولدت له أبا عيسى ثم القاسم، وهو المؤتمن، وسكينة؛ وحث، فولدت له إسحاق وأبا العباس.

ووزر له جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وقتله، ثم الفضل بن الربيع؛ واستحجب بشر بن ميمون مولاه، ثم محمد بن خالد بن برمك؛ واستخلف على قضاء الجانب الغربي نوح بن دراج، وحفص بن غياث.

#### الأمين

ثم بويع أبو عبد الله محمد الامين في جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة . وقتل يوم الأحد لخمس بقين من المحرّم سنة ثمان وتسعين ومائة .

وكان مولده بالرصافة سنة احدى وسبعين ومائة في شوّال؛ فكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر وأياما،ضفا له الامر من جملتها سنتين وشهرا، وكانت الفتنة بينه وبين أخيه سنتين.

وكان طويلا جسيا جميلا حسن الوجه بعيد ما بين المنكبين اشقر سبطا صغير العينين، به أثر جدري، نقش خاتمة: « محمد واثق بالله ».

ورزق من الولد موسى من أمّ ولد تدعى نظم. ولقبه: الناطق بالحق؛ وضرب اسمه على الدراهم.

وذكر الصولي قال: حدثني من قرأ على درهم:

كسل عسز ومَفخر فلمسوسى المظفّر ملك خُسطً ذكره في الكتاب المسطّر

وماتت نظم فاشتد جزعه عليها، فدخلت زبيدة معزية له، فقالت: نفْسي فِداؤكَ لا يذهب بك التلف في بقائيك مَّن قد مضى خلَفُ عُوِّضْتَ موسى فكانت كلَّ مَرْزئة ما بعْدَ موسى على مفقودة أسَف وبايع لابنه موسى في حياته، ولاخيه عبد الله، وأمّه أمّ ولد، ونقش اسمه أيضاً على الدراهم.

وكان لجعفر بن موسى الهادي جارية اسمها بذل، فطلبها الامين منه فأبى عليه، وكان شديد الوجد بها؛ فزاره الامين يوماً، فسر به وزاد عليه في الشرب حتى ثمل، فانصرف واخذ الجارية، فلما اصبح جعفر ندم على ما جرى ولم يدر ما يصنع فدخل على الامين، فلما مثل بين يديه، قال له: احسنت والله يا جعفر بدفعك بذل إلينا وما احسناً. وأقر رزقه على عشرين الف الف درهم.

ووزر للامين الفضل بن الربيع إلى اخر ايامه، وكان حاجبه العباس بن الفضل بن الربيع، ثم علي بن صالح صاحب المصلى، ثم السندي بن شاهك.

# المأمون

ثم بويع أبو العباس عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بعد قتْل أخيه، يوم الخميس لخمس خلون من صفر سنة ثمان وتسعين ومائة، وكان مولده بالياسرية (١) في ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة سبعين ومائة.

وتوفي بالبذندون (٢) سنة ثماني عشرة ومائتين لثهان خلون من رجب، ودفن بطرَسوس (٢)؛ فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة اشهر وثلاثة عشريوماً، وكان سنه ثمانياً وأربعين سنة وأربعة اشهر إلا أياماً.

وكان أبيض تعلوه شقرة، أجناً (٤) أعْين، طويل اللحية رقيقها، ضيق الجبين، بخده خال أسود، وكان قد وخطه (٥) الشيب. نقش خاتمة. «سِل الله يُعْطِك».

<sup>(</sup>١) الياسيرية: قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى بينها وبين بغداد.

<sup>(</sup>٢) البذندون: قرية بينها وبين طرسوس يوم.

<sup>(</sup>٣) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب.

<sup>(</sup>٤) الأجنأ: الذي أشرف كاهله على صدره.

<sup>(</sup>٥) وخطه الشيب: فشا فيه ، أو استوى سواده وبياضه .

وكان الرشيد حدّ المأمون. وذلك أنه دخل على الرشيد وعنده مغنية تغنيه، فلحنت، فكسر المأمون عينه عند استاعه اللحن، فتغير لون الجارية، وفطن الرشيد لذلك، فقال: اعلمتها بما صنعت؟ قال: لا والله يا مولاي! قال: ولا أومأت إليها؟ قال: قد كان ذلك، فقال: كن مني بمرأى ومسمع، فإذا خرج اليك امري فانته اليه. ثم اخذ دواة وقرطاسا وكتب اليه:

يا آخذَ اللحْن على ال قَينَةِ عند الطرب تسريد أن تُفْهمَها حدد لغاتِ العرب أقسم بسالله ومسا سطر أهل الكتب للكلب خير أدباً من بعض أهل الادب

إذا قرأت ما كتبتُ به اليك، فأمر من يضربك عشرين مقرعة (١) جيادا! فدعا المأمون النوابين ثم امرهم ببطحه وضربه، فامتنعوا، فأقسم عليهم؛ فامتثلوا أمره.

ورزق من الولد محمدا الاصغر، وعُبيد الله بن أم عيسى بنت موسى الهادي وتزوج بوران بنت الحسن بن سهل، بنى بها سنة عشر ومائتين، ووهب لابيها عشرة آلاف درهم، ولولده الفألفدرهم؛ وكان له عدة اولاد من بنين وبنات

ووزر له الفضل بن سهل ذو الرياستين ثم الحسن بن سهل، ثم احمد بن ابي خالد الاحول، ثم احمد بن يوسف، ثم ثابت بن يحيى، ثم محمد بن يزداد، واستحجب عبد الحميد بن شبيب، ثم محمداً وعلياً ابني صالح مولى المنصور.

## المعتصم بالله

ثم بويع اخوه ابو اسحق المعتصم بن الرشيد يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين، وكان مولده في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين ومائة.

<sup>(</sup>١) المقرعة: خشبة يضرب بها.

وتوفي بسرَّ مَن رأى يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة سبع وعشرين ومائتين، وصلى عليه ابنه هارون الواثق.

وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهر؛ وأمه وأمُّ ولد يقال لها ماردة.

وكان ابيض اصهب اللحية طويلها مربوعها مشرب اللون حمرة؛ نقش خاتمة: «الله ثقة ابي اسحاق بن الرشيد وبه يؤمن»؛ وكان شديد البأس، حل بابا من حديد فيه سبعائة وخسون رطلا وفوقه عكام (۱) فيه مائتان وخسون رطلا، وخطا خُطا كثيرة؛ وكان يسمى ما بين أصبعي المعتصم: المقطرة (۲)، لشدته؛ وانه اعتمد يوما على غلام فدقه، وذكر الصولي أنه كان يسمى المثمّن، وذلك أنه الثامن من خلفائهم.

ومولده سنة ثمان وسبعين ومائة، وولي الامر في سنة ثمان عشرة ومائتين .

ومات وله ثمان وأربعون سنة ، وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية اشهر؛ ورزق من الولد الذكور ثمانية ، ومن الإناث ثمانيا ؛ وغزا ثمان غزوات وخلف في بيت ماله ثمانية آلاف دينار ، ومن الورق ثمانية آلاف درهم .

ووزر له الفضل بن مروان، ثم أحمد بن عمار، ثم محمد بن عبد الملك الزيات، واستحجب وصيفا مولاه، ثم محمد بن حماد بن دَنفش.

## الواثق

ثم بويع ابنه أبو جعفر هارون الواثق، صبيحة اليوم الذي توفي فيه ابوه يوم الخميس لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة سبع وعشرين ومائتين.

وكان مولده يوم الاثنين لعشرة بقين من شعبان سنة ست وتسعين ومائة

وتوفي بسرَّ من رأى يوم الأربعاء لستّ بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين

<sup>(</sup>١) العكام: العدل.

<sup>(</sup>٢) المقطرة: خشبة فيها خروق على قدر سعة رجل المحبوسين.

ومائتين، وصلى عليه اخوه المتوكل، فكانت خلافته خس سنين وتسعة اشهر وثلاثة عشر يوماً وكانت سنَّه ستا وثلاثين سنة وأربعة اشهر وأياما .

وكان ابيض الى الصفرة، حسن الوجه جسيا، في عينه اليمنى نكتة (١) بياض. نقش خاتمة: « محمد رسول الله ». وخاتم اخر: « الواثق بالله ».

ورزق من الولد محمد المهتدي، وأمه وأم ولد يقال لها قرب؛ وعبد الله، وأبا العباس أحمد، وأبا اسحق محمدا، وابا اسحق ابراهيم.

ووزر له محمد بن عبد الملك الزيات، وحاجبه اتاح، ثم وصيف مولاه، ثم ابن دنفش؛ وقاضيه ابن أبي داود.

## المتوكل

ثم بويع اخوه ابو الفضل جعفر المتوكل يوم الاربعاء لست بقين من ذي الحجة اثنتين وثلاثين ومائتين.

وكان مولده يوم الاربعاء لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة ست ومائتين .

وقتل ليلة الاربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين، ودفن في القصر الجعفري، وصلى عليه ابنه المنتصر ولي عهده؛ فكانت مدة خلافته اربع عشرة سنة وتسعة المام؛ وكان سنه أربعين سنة الا ثمانية ايام.

وكان أسمر كبير العينين نحيف الجسم خفيف العارضين. نقش خاتمه: « على إلهي اتكالي ». وكان كثير الولد.

وزر له محمد بن عبد الملك الزيات، ثم محمد بن الفضل الجرجاني، ثم عبيد الله بن يحيى بن خاقان، واستحجب وصيفا التركي، ثم محمد بن عاصم، ثم ابراهيم بن سهل؛ وكان خليفته على القضاء يحيى بن أكثم

<sup>(</sup>١) النكتة: النقطة في الشيء تخالف لونه.

## المنتصر

ثم بويع ابنُه أبو جعفر محمد المنتصر لاربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين.

وكان مولده يوم الخميس لست خلون من شهر ربيع الاخر سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

ومات ليلة السبت لثلاث خلون من ربيع الاخر سنة. ثمان وأربعين ومائتين. فكانت خلافته ستة أشهر، وسنه ستة وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام.

وكان قصيراً اسمر ضخم الهامة (١) عظيم البطن جسيا، على عينه اليمنى أثر. نقش خاتمه: «يؤتَى الحذِرُ من مأمنه»، وعلى خاتم آخر: «أنا من آل محمد، الله وليًّ ومحمد».

ورزق من الولد عليا وعبد الوهاب وعبد الله واحمد .

ووزر له احمد بن الخصيب، وحاجبه وصيف، ثم بغا، ثم ابن المرزبان، ثم أوتامش.

#### المستعين

ثم بويع المستعينُ أبو العباس احمد بن محمد المعتصم، يوم الاثنين لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين.

وخلع نفسه \_ بموافقة المعتز بوساطة أبي جعفر المعروف بابن الكُردية \_ يوم الجمعة لاربع خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين. وكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة اشهر.

<sup>(</sup>١) الهامة: الرأس.

وكان مولده يوم الثلاثاء لأربع خلون من رجب سنة احدى وعشرين ومائتين .

وقتل بالقادسية بعد خلعه نفسه بتسعة اشهر، وأمه أم ولد يقال لها مخارق.

وكان مربوعا، احمر الوجه، أشقر، مُسمنا (١)، عربض المنكبين، ضخم الكراديس (٢)، خفيف العارضين، بوجهه أثر جدري، ألثغ بالسين، نقش خاتمه: « في الاعتبار غني عن الاخبار ».

وزر له احمد بن الخصيب فنكبه، وقلد مكانه ابن يزداد، ثم شجاع بن القاسم كاتب أتامش، وأتامش هذا حاجبه، وكانت سنه احدى وثلاثين سنة الا ثمانية ايام.

#### المعتز

ثم ولى أبو عبد الله بن المتوكل، يوم الجمعة لاربع خلون من المحرم سنة اثنتين وخسين ومائتين، وكانت الفتنة قبل ذلك بينه وبين المستعين سنة.

وقتل عشية يوم الجمعة لليلةٍ خلت من شعبان سنة خس وخسين ومائتين.

وكان مولده يوم الخميس لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الاخر سنة اثنتين وثلاثن ومائتين

وكانت خلافته منذ بويع له، واجتمعت الكلمة عليه ثلاث سنين وستة اشهر وثلاثة وعشرين يوماً، ومنذ بايعه أهل سرَّ مَن رأى إلى ان قتل، اربع سنين وستة أشهر وخمسة عشر يوماً، وقتله صالح بن وصيف.

وكان أبيض شديد البياض، ربعة (٢)، حسن الجسم، على خده الايسر خال اسود الشعر. نقش خاتمه: « الحمد لله رب كل شيء وخالق كل شيء ».

<sup>(</sup>١) المسمن: السمين خلقة.

<sup>(</sup>٢) الكراديس: جمع كردوسة، وهي كل عظمين التقيا في مفصل.

<sup>(</sup>٣) الربعة: الوسيط القامة.

وزر لهع جعفر بن محمود الإسكافي، ثم عيسى بن فرخان شاه، ثم احمد بن اسرائيل الانباري.

وحاجبه سهاء بن صالح بن وصيف. وكان سنه أربعا وعشرين سنة وشهرين وأياما.

## المهتدي

ثم بويع المهتدي أبو عبد الله محمد بن الواثق بِسرَّ من رأى، يوم الاربعاء لليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين.

كان مولده يوم الاحد لخمس خلون من شهر ربيع الاول سنة تسع عشرة ومائتين. وقتل بسرّ من رأى بسهم لحقه يوم الثلاثاء لأربعة عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين؛ فكانت خلافته احد عشر شهراً واربعة غشر يوماً. وكانت سنه سبعا وثلاثين سنة وأربعة اشهر وأحد عشر يوما.

وكان أبيض مشربا حُمرة، صغير العينين، أقنى الانف، في عارضيه شيب؛ وخضّب لما ولي الخلافة. نقش خاتمه: « من تعدّى الحق ضاق مذهبه ».

وزر له ابو ايوب سلمان بن وهب. وحاجبه باك باك.

#### المعتمد

ثم بويع أبو العباس احمد المعتمد بن المتوكل، يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين.

وكان مولده يوم الثلاثاء لثهان بقين من المحرم سنة تسع وعشرين ومائتين.

وتوفي ببغداد لاربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين؛

فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة؛ وكان سنه خمسين وخمسة اشهر واثنين وعشرين يوما .

ومات أخوه وولي عهده طلحة الموفق في أيامه، في صفر سنة ثمان وسبعين ومائتين؛ وكان قد غلب على الامر لميل الناس اليه، وكان المعتمد قد عقد لولده جعفر \_ ولقبه المفوض \_ وبعده لابي احمد طلحة الموفق، فاشتد امر الموفق وقتل صاحب الزنج في سنة سبعين ومائتين ومال الناس اليه واسمه الناصر لدين الله وكان يدعى له على المنبر في ايام المعتمد.

وكان الموفق حبس ابنه أبا العباس المعتضد، فلما حضرته الوفاة أطلقه للقيام بالأمر، وأجرى المعتمد امره على ما كان يجري عليه امر ابيه الموفق، وأفرده بولاية العهد، وامر بكتب الكتب لخلع ابنه المفوّض، وأفرد المعتضد بالعهد وجعله الخليفة بعده.

وكان المعتمد اسمر مربوعاً نحيف الجسم حسن العينين مدوّر الوجه، على وجهه أثر جدري. نقش خاتمه: «السعيد من كُفي بغيره».

ووزر له عبيد الله بن يحيى بن خاقان، ثم سليان بن وهب، ثم الحسن بن مخلد، ثم صاعد بن مخلد، ثم أبو الصقر اسماعيل بن بلبل.

حاجبه موسى بن بغا، ثم جعفر بن بغا، ثم بكتمر

#### المعتضد

بويع المعتضد ابو العباس احمد بن الموفق في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين .

وكان مولده في جمادي الاخرة سنة ثلاث واربعين ومائتين، وتوفي ببغداد ليلة الثلاث لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين، وصلى عليه ابو عمر القاضى.

فكانت خلافته تسع سنين وتسعة اشهر وأربعة ايام؛ وكان سنه خمسا وأربعين سنة وتسعة أشهر وأياما .

وأمه ضرار، وكان نحيف الجسم معتدل القامة طويل اللحية اسمر. نقش خاتمه: « الاضطرار يزيل الاختيار ».

ووزر له عبيد الله بن سليمان بن وهب؛ ثم ابنه القاسم بن عبيد الله . وحاجبه صالح الأمين

# المكتفي

ثم بويع ابنه أبو محمد علي بن المعتضد يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين .

وكان مولده في رجب سنة أربع وستين ومائتين .

وتوفي ببغداد فدفن عند قبر ابيه ليلة الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين.

وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وعشرين يوما؛ وكان سنه احدى وثلاثين سنة وأربعة اشهر وأياما .

وأمه جيجق، وقيل خاضع.

وكان ربعة حسن الوجه أَسْودَ الشعر وافر اللحية عريضها، ولم يَشِبُ إلى ان مات.

نقش خاتَمه: « بالله على بن أحمد يثق » .

وخلَّف في بيت ماله [ من الذهب] ستة عشر ألف ألف دينار، ومن الورق ثلاثين ألف ألف درهم.

ووزر له القاسم بن عبيد الله ، ثم العباس بن الحسن ، ثم الحسن بن أيوب . وحاجبه خفيف السَّمرقندي ، ثم سوسن مولاه .

#### المقتدر

ثم بويع المقتدر وهو أبو الفصل جعفر بن المعتضد في اليوم الذي توفي فيه أخوه يوم الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خسس وتسعين ومائتين وخُلع في خلافته دفعتين: الاولى بعد جلوسه بأربعة أشهر وأيام، بابن المعتز، وبطل الامر من يومه؛ والدفعة الثانية بعد احدى وعشرين سنة وشهرين ويومين من خلافته، وخلع نفسه وأشهد عليه، وأجلس القاهر يومين وبعض اليوم الثالث، ووقع الخلف بين العسكرين وعاد المقتدر إلى حاله.

وكان مولده لثمان بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

وقتل بالشهاسية (۱) يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة عشرين وثلثهائة. فكانت خلافته خمسا وعشرين سنة الا خمسة عشر يوما، وكانت سنة ثمانيا وثلاثين سنة وشهرا وعشرين يوما.

وكان أبيض مشرّباً بحمرة، حسن الخُلُق، ضخم الجسم، بعيد ما بين المنكبين جعد الشعر، مدوّر الوجه، قد كثر الشيب في وجهه.

نقْش خاتَمه: « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير » .

ووزر له العباس بن الحسن، ثم علي بن محمد بن موسى بن الفرات، ثم عبيد الله بن خاقان، ثم ابو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح، ثم حامد بن العباس، ثم احمد بن عبيد الله الخصيبي، ثم محمد بن علي بن مقلة، ثم سليان بن الحسن بن مخلد بن الجراح، ثم عبيد الله بن محمد الكلوذاني، ثم الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليان بن

<sup>(</sup> ١ ) الشهاسية: مجاورة لدار الروم التي في أعلى مدينة بغداد .

وهب، ثم الفضل بن جعفر بن موسى بن الفرات.

واستحجب سوسنا، مولى المكتفي، ونصراً القشوري، وياقوت المعتضدي، وإبراهيم ومحمدا، ابني رائق.

#### القاهر

ثم بويع اخوه ابو منصور محمد القاهر بن المعتضد يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلثهائة.

وخُلِعَ وسُمِلِ<sup>(۱)</sup> يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادي الاولى سنة اثنتين وعشرين وثلثهائة .

وكان مولده لخمس خلون من جمادي الاولى سنة سبع وثمانين ومائتين .

وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة ايام وعاش الى ايام المطيع، وكانت سنة . (٢)

وكان ربعة أسمر اللون، معتدل القامة، اصهب (٣) الشعر.

ووزر له أبو علي محمد بن مقلة ، ثم محمد بن القاسم بن عبيد الله ، بن أحمد بن عبيد الله الخصيبي .

واستحجب على بن يلبق مولي يونس ، ثم سلامة الطولوني .

## الراضي

ثم بويع الراضي ابو العباس احمد بن المقتدر يوم الاربعاء لست خلون من جمادي الاولى سنة اثنتين وعشرين وثلثهائة.

<sup>(</sup>١) سمل: فقأت عيناه بمسهار أو حديدة محماة.

<sup>(</sup>٢) هنا بياض بالاصل.

<sup>(</sup>٣) الأصهب: ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض.

وكان مولده في رجب سنة سبع وتسعين ومائتين.

ومات في بغداد ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الاول من سنة تسع وعشرين وثلثهائة ودفن بالرَّصافة .

وكانت خلافته ست سنين وثمانية أشهر وعشرة ايام، وكانت سنه احدى وثلاثين سنة وثمانية أشهر وأياما .

وأمه أم ولد يقال لها ظلوم؛ وكان قصير القامة نحيف الجسم اسود الشعر رقيق السمرة في وجهه طول.

نقش خاتمه: « محمد رسول الله ».

ووزر له ابو علي محمد بن مقلة، ثم ابنه ابو الحسين علي بن محمد، ثم عبد الرحمن ابن عيسى بن داود بن الجراح، ثم محمد بن القاسم الكرخي، ثم سليان بن الحسن بن محمد بن الجراح، ثم الفضل بن جعفر بن الفرات، ثم ابو عبيد الله احمد بن محمد البزيديّ.

استحجب محمد بن ياقوت؛ ثم دكيا مولاه.

# المتقي

ثم بويع اخوه المتقي ابو اسحاق ابراهيم بن المقتدر، يوم الاربعاء لعشر بقين من شهر ربيع الاول سنة تسع وعشرين وثلثهائة.

وخُلع وسُمل يوم السبت لثهان خلون من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثهائة .

وكان مولده في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين.

وكانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهراً إلا أياما

وكان ابيض تعلوه حرة، اصهب شعر اللحية، كث اللحية، بفكه الادنى عوج نقش خاتمه: « محمد رسول الله ».

ووزر له احمد بن محمد بن ميمون، ثم اليزيدي، ثم سليان بن الحسن بن مخلد، ثم ابو اسحاق محمد بن احمد بن عبد الله الاصبهاني، ثم على بن محمد بن مقلة.

واستحجب سلامة مولي خُهارويه بن أحمد الطولونيّ، ثم بدراً الخرشني، ثم عبد الرحن بن أحمد بن خاقان المفلحي.

# المستكفي

ثم بويع أبو القاسم عبد الله بن المستكفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة بالسندية (١) عقيب كسوف القمر.

وخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثهائة، فكانت خلافته سنة واحدة وستة اشهر واياما .

كان مولده مستهل سنتة اثنتين وتسعين ومائتين. وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلثهائة. وكانت سنه سبعاً وأربعين سنة، وأمَّه أم ولد يقال لها غصن، وكان أبيض تعلوه حرة، ضخم الجسم، تام الطول، خفيف العارضين كبير العينين؛ أشهل (٢)، جهوري الصوت. نقش خاتمه « محمد رسول الله ».

وزر له محمد بن علي السر من رائي . واستكتب بعده أبا أحمد الفضل بن عبد الله الشيرازي . واستحجب أحمد بن حاقان .

<sup>(</sup>١) السندية: قرية من قرى بغداد.

<sup>(</sup>٢) الأشهل: الذي كان في عينيه شهلة ، وهي أن يصيب إنسان العين حرة .

#### المطيع

ثم بويع المطيع ابو القاسم الفضل بن المقتدر لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثهائة.

وخلع نفسه ببغداد لسبع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وثلثائة.

وكان مولده في النصف من ذي القعدة سنة احدى وثلثهائة وتوفي في ... (١) فكانت خلافته تسعاً وعشرين سنة وثلاثة اشهر وعشرين يوما .

وأمه أم ولد تدعى مشعلة. وكان سنه.... (٢).

وكان شديد البياض أسود شعر الرأس واللحية .

وزر له على بن محمد بن مقلة ، والناظر في الامور ابو جعفر الضيمري كاتب احمد بن بويه ، ثم استولى على اسم الوزارة ؛ وكتب للمطيع الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي ، ومات ، وقام مقامه ابو محمد الحسن بن محمد المهلبي .

وحاجبه عز الدولة بختيار بن معز الدولة.

تم الجزء الخامس من العقد الفريد لابن عبد ربه ويليه \_ إن شاء الله \_ الجزء السادس وأوله: كتاب الدرة الثانية، في ايام العرب ووقائعها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل: وكانت وفاة المطيع سنة ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، وقد كان عمره قريباً من ثلاث وخمسين سنة .

الصفح الصفحة الموضوع

٣ كتاب العسجدة الثانية

نسب المصطفى عَلَيْكَ . مولد النبي عَلَيْكَ . والد النبي عَلَيْكَ . واليوم والشهر الذي هاجر فيه النبي عَلَيْكَ . صفة النبي عَلَيْكَ . هيئة النبي وقعدت متالة

٥ شرف بيت النبي عليه .

٦ أبو النبي عَلِيْتُهُ . أعمامه وعماته .

٧ وُلْد النبي عَلِيْكِ .

٨ كتاب النبي عليلية وخدامه

وفاة النبي عليه وسنه .

ه نسب أبي بكر الصديق وصفته .

١٠ خلافة أبي بكر رضى الله عنه.

١١ سقيفة بني ساعدة.

١٣ الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر.

١٤ فضائل أبي بكر رضى الله عنه .

١٦ وفاة أبي بكر الصديق رضى الله عنه .

٢٠ استخلاف أبي بكر لعمر.

٢٢ نسب عمر بن الخطاب.

٢٣ فضائل عمر بن الخطاب.

۲۵ مقتل عمر.

٢٦ أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان.

٣٦ نسب عثمان وصفته.

٣٧ فضائل عثمان.

٤٨ مقتل عثمان بن عفان.

٤٣ القواد الذين أقبلوا إلى عثمان.

٤٦ ما قالوا في قتلة عثمان.

٤٨ في مقتل عثمان رضى الله عنه.

٥٢ تبرؤ عليّ من دم عثمان.

٥٥ ما نقم الناس على عثمان.

٦٠ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

سبه . ٦١ صفته . فضائله .

٦٣ يوم الجمل.

٦٩ مقتل طلحة بن عبيد الله .

٧١ مقتل الزبير بن العوام.

٧٣ من حديث الجمل.

٧٨ قولهم في أصحاب الجمل.

٨٠ أخبار علىّ ومعاوية .

۸۵ يوم صفين .

٨٨ مقتل عمار بن ياسر.

٩٠ من حرب صفين.

٩٢ خبر عمرو بن العاص.

٩٣ أمر الحكمين.

٩٨ احتجاج على وأهل بيته في الحكمين.

٩٩ احتجاج على على أهل النهروان .

١٠٢ خروج عبد الله بن عباس على علىّ .

١٠٧ مقتل علي بن أبي طالب رضي الله

١٠٩ خلافة الحسن بن عليّ رضي الله عنه .

١١٠ خلافة معاوية رضي الله عنه .

١١١ فضائل معاوية .

١١٣٪ أخبار معاوية .

١١٧ طلب معاوية البيعة ليزيد .

۱۲۲ وفاة معاوية رضي الله عنه .

۱۲٤ خلافة يزيد بن معاوية وسنه وصفته وصفته وأولاده.

١٢٥ مقتل الحسين بن على رضى الله عنه.

١٣٤ تسمية من قتل مع الحسين رضي الله عنهم من أهل بيته ومن أسر منهم . حديث الزهري أفي قتـل الحسين رضي الله عنه .

١٣٦ وقعة الحرّة.

١٤٠ وفاة يزيد بن معاوية .

١٤٠ خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية .

١٤٠ فتنة ابن الزبير .

١٤٣ دولة بني مروان ووقعة مرج راهط.

١٤٧ ولاية عبد الملك بن مروان .

١٥٢ خبر المختار بن أبي عبيد.

١٥٥ مقتل عمرو بن سعيد الأشدق.

١٥٨ مقتل مصعب بن الزبير .

١٦٢ مقتل عبد الله بن الزبير.

١٦٨ أولاد عبد الملك بن مروان. وفاته.

١٧١ ولاية الوليد بن عبد الملك.

أولاد الوليد بن عبد الملك. أخبـار الوليد بن عبد الملك.

۱۷۲ ولاية سليان بن عبد الملك.

ولد سليمان .

١٧٤ أخبار سلمان بن عبد الملك.

١٧٧ وفاة سليمان بن عبد الملك.

١٧٩ خلافة عمر بن عبد العزيز.

١٨٠ أخبار عمر بن عبد العزيز .

١٨٥ وفاة عمر بن عبد العزيز .

١٨٧ خلافة يزيد بن عبد الملك.

۱۸۸ أسهاء ولد يزيد.

١٩١ خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان.

١٩٢ أخبار هشام بن عبد الملك.

١٩٧ خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك.

٢٠٥ مقتل الوليد بن يزيد .

٢٠٨ ولاية يزيد الناقص.

٢٠٩ ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع.

۲۱۱ ولاية مروان بن محمد بن مروان.

۲۱۲ ولد مروان.

۲۱۳ مقتل مروان بن محمد بن مروان.

٢١٨ أخبار الدولة العباسية .

۲۲۵ مقتل زید بن علی آیام هشام بن عبد

٢٢٩ خلفاء بني أمية في الأندلس.

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام .

٣٣١ هشام بن عبد الرحمن.

۲۳۲ الحكم بن هشام.

٢٣٤ عبد الرحن بن الحكم. محمد بن عبد الرحمن .

٣٣٧ المنذر بن محمد .

٣٣٨ عبد الله بن محد.

٢٣٩ عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين.

٢٤٤ أول غزاة غزاها أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد .

٢٤٥ سنة إحدى وثلثائة. سنة اثنتين وثلثهائة . سنة ثلاث وثلثهائة .

٢٤٦ سنة أربع وثلثهائة .

٢٤٧ سنة خمس وثلثمائة.

٢٤٨ سنة ست وثلثائة .

٢٥٠ سنة سبع وثلثهائة .

٢٥٢ سنة ثمان وثلثمائة.

٢٠٥٤ غزوة سنة تسع وثلثمائة .

٢٥٥ سنة عشر وثلثائة. سنة إحدى عشرة وثلثائة .

٢٥٦ سنة اثنتي عشرة وثلثمائة.

٢٥٨ سنة ثلاث عشرة وثلثمائة .

٢٥٩ سنة أربع عشرة وثلثهائة .

٢٦٠ سنة خس عشرة وثلثائة . سنة ست عشرة وثلثمائة .

٢٦١ سنة سبع عشرة وثلِثمائة .

٢٦٢ سنة ثمان عشرة وثلثهائة. سنة عشرين وثلثمائة .

٢٦٣ سنة إحدى وعشرين وثلثمائة.

٢٦٤ سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة.

# ٢٦٦ كتاب اليتيمة الثانية

٢٦٦ في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة .

أخبار زياد .

٢٦٧ خبر أبي سفيان وسمية . خبر استلحاق أبي سفيان لزياد .

۲٦٨ معاوية وزياد.

٢٦٩ لعمر بن عبد العزيز في زياد. لبعضهم .

سياسة زياد.

٢٧٠ عبد الملك وعبد بن زياد. نافع وزياد. معاوية وابن عامر في زياد .

٢٧١ أبو بكرة وأنس.

۲۷۲ زیاد وشریح وابن سیرین بین عمرو وزياد حين عزله . معاوية والحسن وزياد .

٣٧٣ معاوية وابن عباس وزياد.

معاوية وزياد في الحج. دعوة ابن عمر إعلى زياد .

۲۷۶ زیاد وعجلان. لعجلان.

طلاق الفارعة من المغيرة.

الحجاج.

٢٧٦ الحجاج في حديث الشعبي.

٢٧٨ الحجاج على العراق.

الحجاج وخالد بن يـزيـد في مسجـد

٢٨١. الحجاج وابن يعمر في الحسن بن على . ٢٨٢ عبد الملك والحجاج.

٢٨٨ الحجاج وابن المنتشر في ذمي.

٢٨٩ شيء عن الحجاج. خالد القسرى في شأن الحجاج.

٢٩٠ الحجاج وأمرأة بن الأشعث. الحجاج وأبو وائل. الحجاج وابن أبي ليلي.

٢٩١ ابن أبي ليلي في لعن على وابن الزبير والمختار.

الحجاج والشعبي .

٢٩٤ عبد الملك والحجاج وابن عمسر .مسن أخبار الحجاج.

۲۹۵ الحجاج وقارىء . عبد الملك والحجاج وأنس.

٢٩٩ سليان والحجاج.

٣٠١ الحجاج والوليد وأم البنين.

٣٠٣ عبد الملك والحجاج وعروة بن الزبير .

٣٠٤ ابن شهاب والحجاج في ضعف بصره. عدة من قتل الحجاج.

٢٧٥ من خبر الحجاج وأبيه. من شدة ♦ ٣٠٥ خطبة للحجاج في أهل العراق. الحجاج يخطب أهل العراق بعد مسرضه. ولسه حين أراد الحج واستخلف ولده .

٣٠٦ للحجاج في وفاة ابنه.

٢٠٧ قــولهم في الحجـــاج. للعتبي. لابن مهران. لعمر بن عبد العزير. الحسن وحالف في شأن الحجاج.

٣٠٨ لعلى بن زيد في موت الحجاج.

الرقاشي والحسن في الحجاج. لجابـر . لإبراهيم فيه .

أنس وابن سيرين في دراهم الحجاج .

٣٠٩ ابن عمر في ولاية الحجاج. للحسن في قتال الحجاج. الحجاج وصلب ماهان . عدة قتلي الحجاج . للشعبي من زعم أن الحجاج كان كافراً . للأعمش.

٣١٠ لأبي البختري للعلماء . لعبد الملك .

٣١١ للربيع. للحجاج في أربعة.

٣١٢ الحجاج وأسرى الجماجم.

٣١٤ عمر بن عبد العزيز وموت الحجاج.

٣١٥ يزيد على قبر الحجاج. يزيد ورجل في الحجاج.

٣١٦ للفرزدق في رثاء الحجاج. للفرزدق في ابن المهلب.

لعمر بن عبد المعزيز في الحجاج.

٣١٧ أخبار البرامكة .

٣١٩ يحيي بعد مقتل جعفر.

الرشيد وسهل بعد مقتل جعفر .

٣٢١ بين أم جعفر والرشيد .

٣٢٤ الرشيد وإسحاق بن علي في البرامكة .

٣٢٥ يحيي ومنكة الهندي .

٣٢٦ من يحيي في حبسه إلى الرشيد .

٣٢٨ عهد يحيي إلى الرشيد.

٣٢٩ جواب الرشيد . لدعبل في البرامكة . لسلمان الأعمى .

٣٣٠ لشاعر في إثارة الرشيد على بني برمك.

٣٣١ ابن المهدي وجعفر وعبد الملك.

٣٣٢ من أخبار الطالبين حفاوة السفاح.

٣٣٣ استيحاش السفاح من ابن حسن.

٣٣٤ أبو جعفر وابن حسن.

٣٣٧ كتاب أبي جعفر إلى محمد بن عبد الله جواب محمد .

رد أبي جعفر .

٣٤٢ مقتل محمد وإبراهيم.

٣٤٣ كتاب المنصور إلى ابن عبيدة. المبيضة وأسر إسماعيل بن علي وأخيه. محمد ابن علي وقلة إخوته. وصية المنصور لأبي موسى في حرب بني عبد الله.

عيسي بن موسى ووصيته للمنصور .

٣٤٤ تفضيل معاوية للحسن.

٣٤٥ لسديف في قتل المنصور لابني عبد الله.

الرياشي والبغدادي في مقتل سديف. ٣٤٧ ابن عبد الحميد وابن أبي حفصة.

هشام ويزيد بن علي .

٣٤٨ من فضائل علي بن أبي طالب.

ابن هشام وشيخ في علي بن أبي طالب . حمزة وابن له في علي .

٣٤٩ الوليد وشعر الفضل في علي . لمسلمة في

احتجاج المأمون على العلماء في فضل علي.

٣٥٩ المساحقي والدعوة إلى المأمون. المأمون والرضى .

٣٦٠ باب من أخبار الدولة العباسية.

علي ومعاوية في مولود لابن عباس.

من أخبار علي بن عبد الله بن عباس.

٣٦١ زواج عليّ بن عبد الله .

٣٦٢ وصية علي لابنيه سليمان وصالح.

٣٦٣ وصاة معاوية في موته.

٣٦٣ شبيب وعبد الله.

٣٦٧ الأحوص وابن أيمن وابن حزم مع الوليد.

٣٦٩ ذكر خلفاء بني العباس.

أبو العباس السفاح مـولـده. بيعتـه. وفاته. أمه وصفته. خاتمه. أولاده. وزراؤه.

٣٧٠ المنصور. بيعته. مولده ووفاته. أمــه

وصفته. أزواجه وأولاده. وزراؤه | ٣٨٠ المعتز: بيعته. مقتله. مولده خلافتـه. وحجابه .

> ٣٧١ المهدي. بيعته. مولده ووفاته. صفته وخاتمه. أزواجه وأولاده. وزراؤه. حجابه وقضاته .

٣٧٢ الهادي. بيعته. وفاته. صفته. وخاتمه. وزراؤه وحجابه وقضاته .

٣٧٣ هارون الرشيد. بيعته. مولده. وفاته. صفته وخاتمه. أزواجه وأولاده. وزراؤه . وحجابه وقضاته .

٣٧٤ الامين. بيعته. مقتله مولده. صفته وخاتمه . أزواجه وأولاده .

الأمين وجعفر بن موسى في جاريته. وزراؤهوحجابه .بىعتە .

٣٧٥ المأمون. بيعته. وفاته. صفته وخاتمه. أولاده وزوجاته. وزراؤه وحجابه.

٣٧٦ المعتصم. بيعته. وفاته. خلافته. صفته وخاتمه . مولده . وزراؤه وحجابه .

٣٧٧ الواثق. بيعته. مولده. وفاته. صفته وخاتمه. أولاده وزوجاته. وزراؤه وحجابه.

٣٧٨ المتوكل. بيعته. مولده. مقتله.

٣٧٩ المنتصر: بيعته . مولده . صفته وخاتمه . أولاده

٣٧٩ المستعين. بيعته. عزله. مقتله. صفته وخاتمه. وزراؤه وحجابه.

صفته وخاتمه. وزراؤه . حجابه .

٣٨١ المهتدي. بيعته. مولده ومقتله وخلافته. صفته وخاتمه وزراؤه وحجابه.

٣٨١ المعتمد: بيعتبه. مولده. وفياتيه وخلافته. صفته وخاتمه حجابه.

٣٨٢ المعتضد: بيعتبه. مبولنده ووفياتيه. خلافته. أمه وصفته وخاتمه. وزراؤه وحجابه .

٣٨٣ المكتفى: بيعته. مولده. وفاته. خلافته أمه. صفته. خاتمه. وزراؤه وحجابه .

٣٨٤ المقتدر: بيعته. مولده. مقتله وخلافته. صفته. خاتمه. وزراؤه. حجابه .

٣٨٥ القاهر: بيعته. خلعه. مولده. خلافته . صفته وزراؤه . حجابه .

٣٨٥ الراضي: بيعته. مولده وفاته. وخلافته. أمه خاتمه. وزراؤه حجابه.

٣٨٦ المتقى: بيعته. خلعه. مولده. خلافته صفته . خاتمه . وزراؤه . حجابه .

٣٨٧ المستكفى: بيعته خلعه ولده ووفاتــه. وزراؤه وكتابه وحجابه .

٣٨٨ المطيع: بيعته. خاتمه. مولده. أمـه. صفته. وزراؤه وحجابه.

# الحقاللينين

تَأْلِيفُ الفقيه أَجِمَدُ بِهِ مِحَدِّ بِهِ الْأَنْدِلسِيِّي المتوفيسَنَةِ ٢٢٨هِ

> بتَحقیٰق دکتور عَبهجِیالترمینی

الجزء السادس

دار الكتب الجلمية ميزرت النات

یطلب من: دار الکتب العلمیة \_ بیروت \_ لبنان صندوق برید ۹٤۲۶ \_ ۱۱. هاتف ۸۰۱۳۳۲ \_ ۸۰۵۹۰۶ الرملة البیضاء \_ بنایة ملکارت سنتر



قال الفقيه ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه رضي الله عنه: قد مضى قولنا في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة، ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في أيام العرب ووقائعهم؛ فإنها مآثر الجاهلية، ومكارم الاخلاق السنية.

قيل لبعض أصحاب رسول الله عَلَيْكُم: ما كنتم تتحدثون به اذا خلوتم في مجالسكم؟

قال: كنا نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا .

وقال بعضهم: وددت أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهلية: الا ترى ان عنترة الفوارس جاهلي لا دين له، والحسن بن هانيء إسلامي له دين؛ فمنغ عنترة كرمهُ ما لم يمنع الحسن بن هانيء دينُه، فقال عنترة في ذلك:

وأغض طرْفي إن بَدتْ لي جارتي حتى أيواري جارتي مأواها وقال الحسن بن هانيء مع اسلامه:

كان الشبابُ مَطيَّةَ الجهلِ ومُحسِّن الضَّحكاتِ والهزْلِ والمزْلِ والمنْلِ والمنْلِ والمنْلِ والمنْلِ والمناسُ قد رقَدواً حتى أَتيْتُ حَليلةَ البعْلِ (١٠)

<sup>(</sup>١) الحليلة: الزوجة.

#### حروب قيس في الجاهلية

يوم منعج<sup>(١)</sup>: لغنيّ على عبس

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: يوم مَنعج يقال له يوم الرَّدْهة (٢)، وفيه قتل شاس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى بمنعج على الردهة، وذلك أنّ شاس ابن زهير أقبل من عند النعمان بن المنذر، وكان قد حباه بحبا، جزيل، وكان فيها حباه قطيفة (٢) حمراء ذات هدب، وطيلسان وطيب. فورد منعج وهو ماء لغنيّ، فأناخ راحلته الى جانب الردهة وعليها خباء لرياح بن الأسل الغنوى، وجعل يغتسل وامرأةُ رياح تنظر إليه وهو مثل الثور الابيض؛ فانتزع (٤) له رياح سهماً فقتله، ونحر ناقته فأكلها، وضم متاعه، وَغَيَّب أَثْرَه. وفُقد شاسُ بن زهير حتى وجدوا القطيفة الحمراء بسوق عكاظ، فقد سامتُها امرأةُ رياح بن الأسل؛ فعلموا أنَّ رياحا صاحب ثأرهم، فغزت بنو عبس غنيًا قبل أن يطلبوا قَوَداً (٥) أودية، مع الحُصين بن زهير بن جذيمة، ﴿ والحصين بن أسيد بن جَديمة ؛ فلما بلغ ذلك غنيًّا قالوا لرياح : ٱنْجُ لعلنا نصالحُ القوم على شيء فخرج رياح رديفاً لرجل من بني كلاب، لا يريان إلا أنهما قد خالفا وجهة القوم، فمرّ صُرَدُ على رؤسهما فصر صر (٧)، فقال: ما هذا؟ فما راعهما إلا خيل بني عبس؛ فقال الكلابي لرياح: انحدر من خلفي والتمس نفقا في الأرض، فإني شاغل القوم عنك. فانحدر رياحٌ عن عجز الجمل، حتى أتى صَعدة (٨) فاحتفر تحتها مثلَ مكان الأرنب وولج فيه ، ومضى صاحبه ، فسألوه فحدَّثهم ، وقال : هذه غنيٌّ جامعة ، وقد استمكنتم منهم. فصدَّقوه وخلوا سبيله؛ فلما ولى رأوا مركب الرجل خلفه، فقالوا: من الذي كان خلفك؟ فقال: لا أكذب، رياح بنُ الأسل، وهو في تلك

<sup>(</sup>١٠) منعج: واد يأخذ بين حفر أبي موسى والنباج، ويدفع في بطن فلج.

<sup>(</sup>٢) الردهة: النقرة في صخرة يستنقع فيها الماء.

<sup>(</sup>٣) القطيفة: كساء له أهداب. (٤) انتزع له سهراً: رماه به

<sup>(</sup>٥) القود: القصاص. (٦) الصرد: طائر اكبر من العصفور كانوا يتشاءمون به

<sup>(</sup>٧) صرصر: صاح بصوت شديد متقطع. (٨) صعدة: مرتفع من الأرض.

الصّعدات. فقال الحُصينان لمن معها: قد امكننا الله من ثأرنا، ولا نريد أن يَشركنا فيه أحد. فوقفوا عنها، ومضيا فجعلا يريغان رياح بن الأسل بالصّعدات، فقال لها رياح: هذا غزالكها الذي تُريغانه (۱). فابتدراه، فرمى أحدهها بسهم فأقصده (۲)، وطعنه الآخر قبل أن يرميه فأخطأه، ومرت به الفرس، واستدبره رياح بسهم فقتله، ثم نجا حتى أتى قومَه، وانصرفوا خائبين موتورين (۲)، وفي ذلك يقول الكميْتُ بنُ زيد الأسدي، وكان له أمّان من غنّي:

لأُمَّيْنِ منهم في الفُروعِ وفي الأصْلِ وهمْ عَدَلُوا بِينِ الحُصَيْنَيْنِ بِالنَّبْلِ أَبِاهُ زُهيراً بِالمُذَلَّةِ والثَّكْلُ (1)

أنا أبن غنى والدي المم أستودَعوا زُهراً بسيب بن سالم وهم قتلوا شاس الملوك وأرغموا

#### يوم النفراوات: لبني عامر على بني عبس

فيه قتل زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، وكانت هوازن تؤدّي إليه إتاوة، وهي الخراج، فأتته يوما عجوز من بني نصر بن معاوية بسمن في نحي (٥) واعتذرت اليه وشكت سنين تتابعت على الناس؛ فذاقه فلم يرض طعمه، فدعسها (٦) بقوس في يده عُطُل في صدرها، فاستلقت على قفاها منكشفة، فتألّى خالد بن جعفر، وقال: والله لأجعلن ذراعي في عُنقه حتى يُقتل أو أقتل! وكان زهير عدوساً مقداماً لا يبالي ما أقدم عليه؛ فاستقل اي انفرد من قومه بابنيه وبني أخويه أسيد وزنباع، يرعى الغيث في عُشراوات (٨) فأتاه الحارث بن الشّريد، وكانت تماضر بنت الشريد تحت زهير؛ فلما عرف الحارث مكانه أنذر بني عامر بن صعصعة، رهط خالد

<sup>(</sup>١) أراغ: أراد وطلب (٢) أقصده: لم يخطئه

<sup>(</sup>٣) الموتور: الذي قتل حميمه . (٤) الثكل: فقد الحبيب

<sup>(</sup>٥) النحى: الزق (٦) دعسها: طعنها

<sup>(</sup>٧) عشراوات: النوق التي مضي لحملها عشرة أشهر أو ثمانية .

<sup>(</sup> ٨ ) الشول: الإبل التي خف لبنها وارتفع ضرعها

ابن جعفر؛ فركب منهم ستة فوارس، فيهم خالد بن جعفر، وصخر بن الشريد، وحُندج بن البكّاء، ومعوية بن عُبادة بن عقيل، فارس الهزاز، ويقال لمعاوية: الأخيل، وهو جد ليلى الأخيلية، وثلاثة فوارس من سائر بني عامر؛ فقال أسيد لزهير: أعلمتني راعية غنمي أنها رأت على رأس الثنية أشباحاً، ولا أحسبها إلا خيل بني عامر؛ فالحق بنا بقومنا. فقال زهير: «كلّ أزب أنفور» وكان أسيد أشعر القفا. فذهبت مثلا؛ فتحمل أسيد بمن معه، وبقي زهير وابناه: ورقاء، والحارث؛ وصبّحتهم الفوارس، فتمرّدت بزهير فرسه القعساء، ولحقه خالد ومعاوية الأخيل، فطعن معوية القعساء، فقلبت زهيرا، وخرّ خالد فوقه فرفع المغفر عن رأس زهير، وقال: يا آل عامر، أقبلوا جميعا! فأقبل معاوية فضرب زهيراً على مفرق رأسه ضربة بلغت الدّماغ، وأقبل ورقاء بن زهير فضرب خالدا وعليه درعان، فلم يُغن شيئا، وأجهض (٢) ابنا زهير القومَ عن زهير، واحتملاه وقد اثخنته الضربة، فمنعوه الماء، فقال: أميت أنا عطشا! آسقوني الماء وإن كان فيه نفسي! فسقوه فهات بعد ثلاثة فقال في ذلك ورقاء بن زهير:

رأيتُ زُهيْراً تحت كلْكَلِ خالدٍ الله بطَلَيْسن ينْهضان كلاهما فشلّت عيني يوم أضرب خالداً فياليْت أني قبل أيام خالد لعمري لقد بشرت بي إذ ولَـدْتِني وقال خالد بن جعفر في قتله زهيراً: بل كيف تكفرني هوازن بعدما وقتلت ربّهم زهيْراً بعدما

فأقبلْتُ أَسْعَى كَالعَجُولُ أَبَادِرُ (٢) يُريدانِ نَصْلَ السيفِ والسيفُ نادرُ (٤) يَنَعَهُ مَنِي الحديدُ المُظَاهِر ويسوم زُهيْرٍ لم تلِدْني تماضر فهاذا الذي رَدّت عليك البشائر

أَعْتَقْتَهِم فتوالَدوا أَحْسرارا جَدَعَ الأَنوفُ وأكثرَ الأوْتـارا (٥)

<sup>(</sup>١) الأزب: البعير الذي يكثر شعر حاجبيه

<sup>(</sup>٢) أجهض: نحى (٣) العجول: الواله التي فقدت ولدها.

<sup>(</sup>٤) نادر: ساقط (٥) جدع فلاناً: قطع أَنْفه أو أحد أطرافه.

# وجَعل ت مَهَ ر بناتِه مْ عَقْلَ الملوكِ هَجائِناً ولِكاراً (١) يوم بطن عاقل: لذبيان على عامر

فيه قتل خالد بن جعفر ببطن عاقل (٢) ، وذلك أنّ خالداً قدِمَ الأسود بن المنذر، أخي النعان بن المنذر، ومع خالد عروة الرَّحال بن عتبة بن جعفر، فالتقى خالد بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، عند الأسود بن المنذر، قال: فدعا لها الأسود بتمر، فجيء به على نِطْع (٢) فجعل بين أيديهم، فجعل خالد يقول للحارث بن ظالم: يا حارث، ألا تشكر يدي عندك أن قتلت عنك سيد قومك زهيراً وتركتك سيدهم؟ قال: سأجزيك شكر ذلك! فلها خرج الحرث قال الأسود لخالد: ما دعاك إلى أن تحترش بهذا الكلب وأنت ضيفي؟ فقال له خالد إنما هو عبد من عبيدي، لو وجدني نائما ما أيقظني! وانصرف خالد إلى قبته، فلامه عروة الرحال، ثم ناما وقد أشرجت (١) عليها القبة، ومع الحرث تبيع له من بني عورت الرحال، ثم ناما وقد أشرجت العيون أخرج الحرث ناقته وقال لخراش: كن لي عارب يقال له خراش، فلم هدأت العيون أخرج الحرث ناقته وقال لخراش: كن لي بحكان كذا، فإن طلع كوكب الصبح ولم آتك فانظر أي البلاد أحباً إليك فاغميد المكت فلا بأس عليك.

وزعم أبو عبيدة أنه لم يشعر به حتى أتى خالداً وهو نائم فقتله، ونادى عروة عند ذلك: وإجوار الملك! فأقبل إليه الناس، وسمع الهتاف الاسود بن المنذر وعنده امرأة من بني عامر، يقال لها المتجردة، فشقت جيبها وصرخت وفي ذلك يقول عبد الله بن جعدة:

شقَّتْ عليكَ العامريّـةُ جَيبَهـا أسفاً وما تبكِي عليـكَ ضلالا

<sup>(</sup>١) العقل: الدية (٢) بطن عاقل: موضع على طريق حاج البصرة

<sup>(</sup>٣) النطع: بساط من الجلد. كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل.

<sup>(</sup>٤) الشرج: العري (٥) ولج: دخل

لا طائشاً رَعشاً ولا معزَالا<sup>(1)</sup> بالجعفري وأسبَلت إسبالا<sup>(7)</sup> ولنجْعَلَنْ للظالمينَ نَكالا<sup>(7)</sup> منّا فنإنا لا نحاولُ مالا<sup>(2)</sup>

يا حار لو نبّهْتَه لوجَدْتَهُ وأغرَوْرَقتْ عينايَ لما أخبرت فلنَقْتُلُنَّ بخالِد سَرواتِكُمْ فإذا رأيتمْ عارضاً متهللا

# يوم رحرحان <sup>(ه)</sup>: لعامر على تميم

قال: وهرب الحرث بن ظالم ونبت به البلاد فلجأ إلى معبد بن زرارة \_ وقد هلك زرارة \_ وقد هلك زرارة \_ فقالت بنو تميم لمعبد: مالك آويت هذا المشئوم الأنكد وأغريت بنا الاسود وخذلوه، غير بني دُماويّة، وبني عبد الله بن دارم، وفي ذلك يقول لقيط بن زرارة:

فأمّا نَهشَلٌ وبنو نعيْهم ويان تعمد طُهيْه في أُمُورٍ ويربُوع بأسفَل ذي طُلوح ويربُوع بأسفَل ذي طُلوح أسيْه والهجيم لها حُصاص وأسلبنا قبائِل من تميم وأمّا الآثيان بنو عَدي فلا تنعَم بهم فتيان حرب فلا تنعَم بهم فتيان حرب إذا ذهبَت رماحُهُم بريْد

فلم يَصبِ لنا منهُ م صبورُ تجددها أَم ليس لها نصير (٢) وعمرو لا تحِلُّ ولا تسير (٧) وأقوامٌ من الجعراءِ عُور (٨) لها عَسدد إذا حُسبوا كثير وتيم إذ تُدبَّرَتِ الأمور إذا ما الحيُّ صبتحهُمْ نديسر فضيرُ وسيانٌ رماح تيم لا تضيرُ

<sup>(</sup>١) المعزال: الذي لا سلاح معه . (٢) يقال: أسبل دمعه: أذا هطل .

<sup>(</sup>٣) السروات: جمع سراة: وسراة كل شيء: أعلاه.

<sup>(</sup>٤) العارض: السحاب الذي يعترض في الأفق.

<sup>(</sup>٥) رحرحان: اسم جبل قريب من عكاظ خلف عرفات.

<sup>(</sup>٦) يقال: طها الأمر: أجاده وأحكمه . (٧) ذي طلوح: في حزن بني يربوع

<sup>(</sup>٨) الحصاص: شدة العدو في سرعة . والجعراء بنو العنبر بن عمرو بن تميم .

قال: وبلغ الأحوص بن جعفر بن كلاب، مكان الحارث بن ظالم عند معبد فأغزا معبداً، فالتقوا برحرحان، فانهزمت بنو تميم، وأسر معبد بن زرارة، أسره عامر والطفيل ابنا مالك بن جعفر بن كلاب فوفد لقيط بن زرارة عليهم في فدائه، فقال لهما: لكما عندي مائتا بعير. فقالا: يا أبا نهشل، أنت سيد الناس وأخوك معبد سيد مضر، فلا نقبل فيه إلا دية ملك! فأبى أن يزيدهم، وقال لهم: إن أبانا أوصانا أن لا نزيد أحداً في دينته على مائتي بعير. فقال معبد للقيط: لا تَدَعْني يا لقيط! فوالله لئن تركتني لا تراني بعدها أبداً! قال: صبراً أبا القعقاع، فأين وصاة أبينا ان لا تؤكلوا العرب أنفسكم ولا تزيدوا بفدائكم على فداء رجل منكم، فتذؤب بكم ذؤبان العرب؟ (١٠).

ورحل لقيط عن القوم، قال: فمنعوا معبد الماء وضارُّهُ حتى مات هزالا .

وقيل: أبى معبد أن يَطعَم شيئاً أو يشرب حتى مات هزالا؛ ففي ذلك يقول عامر ابن الطفيل:

قضينا الحزْنَ من عبْس وكانتْ منيَّةُ مِعبَدِ فينسا هُــزالا وقال جرير:

وليلة وادِي رحرحان فررَّمُ فِراراً ولم تلُوُوا زفيفَ النّعائِمِ (٢) تركم أبا القعْقاعِ في الغلّ مُصفَداً وأيّ أخ لم تُسْلِموا في الأداهِم (٣)

وبرْحرَحانَ غداةَ كبِّل معبد نكحوا بناتِكم بغيْسِ مُهور يوم شعب جبلة (٤): لعامر وعبس على ذبيان وتميم

قال أبو عبيدة: يوم شعب جبلة أعظم أيام العرب؛ وذلك أنه لما انقضت وقعة

وقال:

<sup>(</sup>١) ذأب فلان: فعل فعل الذئب. (٢) الزفيف: أول عدو النعام

<sup>(</sup>٣) الغلِّ: القيد

<sup>(</sup>٤) جبلة: هضبة حمراء بنجد بين الشريف والشرف. الشريف ماء لبني نمير. والشرف ماء لبني طالب.

رحرحان، جمع لقيط بن زرارة لبني عامر، وألّب عليهم، وبين أيام رحرحان ويوم جيلة سنة كاملة.

وكان يوم شعب جبلة قبل الإسلام بأربعين سنة، وهو عام وُلِدَ النبي عَلَيْكُم، وكانت بنو عبس يومئذ في بني عامر حلفاء لهم، فاستعدى لقيط بني ذبيان لعداوتهم لبني عبس من أجل حرب داحس، فأجابته غطفان كلها غير بني بدر، وتجمعت لهم تميم كلها غير بني سعد، وخرجت معه بنو أسد لحلف كان بينهم وبين غطفان، حتى أتى لقيطٌ الجونَ الكلبي، وهو ملك هَجَر (١)، وكان يحيى من بها من العرب، فقال له: هل لك في قوم عادين قد ملأوا الأرض نعما وشاء فترسل معي ابنيك، فما أصبنا من مال وسبي فلهما، وما أصبنا من دم فلى ؟ فأجابه الجون إلى ذلك، وجعل له موعداً رأس، الحول، ثم أتى لقيط النعان بن المنذر فاستنجده وأطمعه في الغنائم، فأجابه؛ وكان لقيط وجيها عند الملوك؛ فلما كان على قرن الحول(٢٠) من يوم رحرحان. انهلَّت الجيوش إلى لقيط؛ وأقبل سنان بن أبي حارثة المرِّي في غطفان، وهو والد هرم بن سنان الجواد؛ وجاءت بنو أسد، وأرسل الجون ابنيه معاوية وعمرا، وأرسل النعمان أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلبيّ؛ فلما توافوا خرجوا إلى بني عامر وقد أُنذروا بهم وتأهبوا لهم، فقال الأحوص بن جعفر، وهو يومئذ رحا هوازن (۲)، لقيس بن زهير: ما ترى، فإنك تزعم أنه لم يعرض لك أمران إلا وجدت في أحدهما الفرج؟ فقال قيس بن زهير: الرأي أن نرتجل بالعيال والأموال حتى ندخل شعب جبلة ، فنقاتل القوم دونها من وجه واحد؛ فإنهم داخلون عليك الشعب (٤) ، وإن لقيطا رجل فيه طيش ، فسيقتحم عليك الجبل ؛ فأرى لك أن تأمر بالإبل فلا تُرعى ولا تُسقى وتعقل<sup>(ه)</sup>، ثم تجعل الذراري<sup>(٦)</sup> وراء ظهورنا، وتأمر

<sup>(</sup>١) هجر: اسم موضع. (٢) قرن الحول: أواخر السنة

 <sup>(</sup>٣) رحا هوازن: سيدهم الذي يصدرون عن رأيه وينتهون الى أمره.

<sup>(</sup>٤) الشعب: الطرق.

<sup>(</sup>٥) تعقل الابل: تضم رسغ كل منها الى يدها الى عضدها ويربطا معاً بالعقال لتبقى باركة .

<sup>(</sup>٦) الذراري: الأعالي

الرجال فتأخذ بأذناب الإبل، فإذا دخلوا علينا الشعبَ حلَّت الرجالةُ عُقُل الإبل ثم لزمت أذنابَها، فإنها تنحدر عليهم وتحن إلى مرعاها ووردها ولا يرد وجوهها شيء، وتخرج الفرسان في أثر الرجالة الذين خلْف الإبل، فإنها تحطم ما لقيتْ، وتقبل عليهم الخيل وقد حطموا من عل!

قال الاحوص: نِعم ما رأيت! فأخذ برأيه، ومع بني عامر يومئذ بنو عبس وغني في بني كلاب، وباهلة في بني كعب، والأبناء ابناء صعصعة، وكان رهط المعقر البارقي يومئذ في بني نمير بن عامر، وكانت قبائل بجيلة كلها فيهم غير قَسر.

قال أبو عبيدة: وأقبل لقيط والملوك ومن معهم، فوجدوا بني عامر قد دخلوا شعب جبلة، فنزلوا على فم الشّعب، فقال لهم رجل من بني أسد: خُذوا عليهم فم الشعب حتى يعطشوا ويخرجوا، فوالله ليتساقطُنَّ عليكم تساقط البعْر من أست البعير!

فأتوا حتى دخلوا الشعب عليهم وقد عقلوا الإبل وعطشوها ثلاثة اخماس (۱) وذلك اثنتا عشر ليلة، ولم تطعم شيئا؛ فلما دخلوا حلوا عُقلها، فأقبلت تهوي، فسمع القوم دويّها في الشعب، فظنوا أن الشعب قد هدم عليهم، والرجالة في أثرها آخذين بأذنابها؛ فدقّت كل ما لقيت، وفيها بعير أعور يتلوه غلام أعسر (۲) آخذ بذنبه وهو يرتحز ويقول:

فانهزموا لا يلوون على أحد؛ وقتل لقيط بن زرارة، وأسر حاجب بن زرارة أسره فانهزموا لا يلوون على أحد؛ وقتل لقيط بن زرارة أسره ذو الرَّقيبة؛ وأسر سنان بن أبي حارثة المري أسره عروة الرحال، فجز ناصيته (٦) وأطلقه فلم تشنه، وأسر عمرو بن عمرو بن عُدَس، أسره قيس بن المنتفق فجزَّ

<sup>(</sup>١) أخماس: جمع خمس، وهن من أظماء الأبل، وذلك أن ترعى ثلاثة أيام وترد في الرابع

<sup>(</sup>٢) الأعسر: الذي يطعن بيده اليسرى

<sup>(</sup>٣) الناصية: شعر مقدم الرأس اذا طال

ناصيته وخلاه طمعا في المكافأة، فلم يفعل؛ وقتل معاوية بن الجون، ومنقذ ابن طريف الأسدي، ومالك بن ربعي بن جندل بن نهشل؛ فقال جرير:

كأنك لم تشهد لقيطاً وحاجباً وعمرو بن عمر إذ دعا يالدارم ويومَ الصَّفَ كنتُم عبيداً لعامرٍ وبالحزْنِ أصبحتُم عبيدَ اللهازم(١) يعني بالحزن: يوم الوَقيط.

وقال جرير أيضاً في بني دارم:

ويوم الشُّعب قد تَركوا لقيطـاً وكُبِّـل حـاجـبٌ بشامَ حـولاً وقالت دُختَنوس بنت لقيط ترثي لقيطا:

قرت بنو أسدوخ مر الطير عن أربابها عن خير خُنْـدَفَ كلّهــا وأتَمُّها حسَاً إذا وقال المعقر البارقي:

أمنْ آل شعثاءَ الحمولُ البـواكِـرُ وحلَّتَ سُليْمـى في هِضـاب وأيكـةٍ وألقتْ عصاها وآستقَرت بها النَّوى وصبَّحها أملاكها بكتيبة معاوية بن الجوْن ذُبيانُ حــولــهُ وقد زحفت دُودانُ تَبْغَى لشأرهــا وقد جمعوا جمعاً كأنّ زُهاءَهُ فمروا بأطناب البيوت فردهم

كأن عليه حُلة أرجُـوان فحكَّمَ ذا الرَّقيبَةِ وهُو عــان<sup>(٢)</sup>

> من كهلها وشبابها نُصِّتْ إلى أحسابها

مع الصُّبح أمْ ذالتْ قُبيلُ الأباعِرُ فليس عليهايوم ذلك قادر كما قرَّ عيناًإذابالإيابالمسافر(٢) عليها إذا أمست من الله نساطير وحسّانُ في جمع الرّبــاب مُكـــاثـــر وجاشت تميم كالفُحول تخاطِر جَرادٌ هَفَا في هَبَـوَةِ مُتطايـرُ(٤) رجالٌ بأطناب البيوتِ مساعِـرُ (٥)

(٢) شهام: جبل لباهلة.

<sup>(</sup>١) اللهازم: لقب بني تيم الله بن ثعلبة .

<sup>(</sup>٤) الهبوة: الغبرة. (٣) النوى: البعد

<sup>(</sup>٥) مساعر: جمع مسعر. وهو الشديد الطويل.

لنا مُسْمِعات بالدقّ ونِ وزَامِرُ مَسْوحٌ لدَيْنا مَطلعَ الشّمس حازرُ (١) كَاركانِ سَلْمى سَيْرُها مُتواتِرُ وأعينُهُم تحت الحبيك خوازرُ (٢) إذا غُصَّ بالرِّق القليل الحناجِرُ إذا دعيتْ بالسفح عبْسٌ وعامِرُ فلم يَنج في الناجِين منهم مُفاخِرُ فلم يَنج في الناجِين منهم مُفاخِرُ كما آنقض باز أقتُم الرِّيش كاسر (١) مِسَحٌ كسرْحانِ الفصيمةِ ضامر (١) إذا آغتَمَسَت في الماء فتُخالِحُ كاسِرُ (٥) إذا آغتَمَسَت في الماء فتُخالِحُ كاسِرُ (٥) كما مَهَدَت للبَعْل حسناءُ عاقر (١) مُحِربة قد أحردَتْها الضَّرائر (٧)

فباتوا لنا ضيفاً وبتنا بنعْمة فلم نُقْرِهِم شيئاً ولكن قبراهم وصبّحَهُم عند الشروق كتائب كأن نعَام الدَّوِّ باض عليهم من الضاربين الهام يمشون مقدما أظنَّ سراة القوْم أن لن يُقاتلوا ضرَبنا حَببك البيض في غمْر لُجَّة هَوَى زهْدَم تحت العجاج لعامر يفسرِّج عنا كلَّ ثَغر نخاف وكل طموح في العنان كأنها لها ناهض في الوكْر قد مَهدَت له خاف في الوكر قد مَهدَت الوكر قد مُهدَت الوكر قد مَهدَت الوكر قد مَهدَت

استعار هذا البيت « فألقت عصاها » من المعقر البارقي . إذ كان مثلا في الناس ـ راشد بن عبد ربه السُّلَمى، وكان رسول الله على قد استعمل أبا سفيان بن حرب على نجران فولاه الصلاة والحرب، ووجه راشد ابن عبد ربه السلمي أميراً على المظالم والقضاء؛ فقال راشد بن عبد ربه:

صحًا القلبُ عن سلمي وأقصر شأوه وردّت عليه تبتغيه تباضر (٨)

<sup>(</sup>١) حازر: الحامض من اللبن.

<sup>(</sup>٢) يقال خزرت العين: اذا صغرت وضاقت خلقة.

<sup>(</sup>٣) أقتم الريش: أسوده . والكاسر: الذي يكسر حناحيه ويضمهما اذا أراد السقوط

<sup>(</sup>٤) المسح: الفرس الجواد السريع. والقصيمة: رملة تنبت الغضا.

<sup>(</sup>٥) الفتخاء الكاسر: العقاب. والفتخ: اللين في المفاصل وغيرها

<sup>(</sup>٦) الناهض: الفرخ الذي وقرجناحاه متى استقل للنهوض

<sup>(</sup>٧) محربة: شديدة الغضب (٨) الشأو: الشوط، أو الأمد والغاية

وحلمه شيب القَذَال عن الصِّبا فأقصر جهلي اليوم وآرتـد باطلي على أنه قد هاجَه بعد صحوَة ولما دنتْ من جانب الغُوط أخصبتْ وخبرَها الرُكبانُ أن ليس بينَها فألقت عصاها وآستقرت بها النوى

ولَلشيْبُ عن بعض الغوايَةِ زاجرُ عن اللهو لمَّا آبيضٌ منى الغدائر بمعرض ذي الآجام عِسَّ بواكِـرُ(٢) وحلَّت فلاقاها سُليْمٌ وعامر وبین قُری بُصْرَی وِنَجْران کافر كما قرّ عيْناً بالإياب المسافر(٢)

فاستعار هذا البيت الأخير من المعقر البارقي، ولا أحسبه استجاز ذلك إلا لاستعمال العامة له وتَّمثلهم به .

# يوم مقتل الحارق بن ظالم بالخَرَبَة (٤)

قال أبو عبيدة: لما قَتل الحارثُ بن ظالم خالد بن جعفر الكلابي، أتى صديقا له من كندة فالتف عليه، فطلبه الملك فخفى ذكره حتى شخص من عند الكندي، وأضمرتُه (٥) البلاد حتى استجار بزياد أحد بني عجل بن لجيم، فقام بنو ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان فقالوا لعجل: أخرجوا هذا الرجل من بين أظهركم؛ فإنه لا طاقة لنا بالشهباء ودوسر \_ وهم كتيبتان للأسود بن المنذر \_ ولا بمحاربة الملك فأبت ذلك عليهم عجل، فلما رأى ذلك الحارث بن ظالم كره أن تقع بينهم فتنة بسببه، فارتحل من بني عجل إلى جبلَي طيء، فأجاروه، فقال في ذلك:

لَعَمْرِي لقد حَلَّت بِي السِوْمَ ناقتي على ناصِرِ من طيِّى، غير خاذِل فأصبحْتُ جاراً للمَجَرّة فيهم على باذخ يعلو يد المتطاول (٦) إذا أَجِـا لفَّـــتْ عليَّ شِعـــابها وسَلْمـى فأنَّى أنتم مِـن تنــاوُلي (٧)

<sup>(</sup>٢) العيس: الإبل (١) القذال: جماع مؤخر الرأس

<sup>(</sup>٣) الإياب: العودة والرجوع.

<sup>(</sup>٥) أضمرته: أهزلته وأضعفته (٤) الخربة: مما يلي ضربة

<sup>· (</sup>٦) المجرّة: مجموعة كبيرة من النجوم.

<sup>(</sup>٧) أجأ وسلمي: جبلان عن يسار سميرا، وبينهما سير ليلتين.

فمكث عندهم حينا، ثم إن الاسود بن المنذر لما اعجزه أمره أرسل إلى جارات كن للحارث بن ظالم، فاستاقهن وأموالهن، فبلغ ذلك الحارث بن ظالم، فخرج من الحين فاندس الحارث بن ظالم في الناس حتى علم مكان جاراته ومرعى إبلهن ، فأتاهن فاستنقذهنّ واستاق إبلهنّ، فألحقهنّ بقومهنّ؛ واندس في بلاد غطفان، حتى أتى سنان بن أبي حارثة المري \_ وهو ابو هرم الذي كان يمدحه زهير \_ وكان الاسود بن المنذر قد استرضع ابنه شرحبيل عند سلمي امرأة سنان وهي من بني غنم بن دودان بن أسد، فكانت لا تأمن على ابن الملك أحداً؛ فاستعار الحارث بن ظالم سرج سنان وهو في ناحية الشربة(١) ، لا يعلم سنانٌ ما يريد ، وأتى بالسرج امرأة سنان وقال لها : يقول لك بعلك آبعثي ابنك مع الحارث، فإني أريد أن استأمن له الملك؛ وهذا سرجه آية ذلك. قال: فزيَّنته سلمي ورفعته إليه فأتى به ناحية من الشربة فقتله؛ وقال في ذلك:

أَخُصْى حمار بات يَكدِم نجمة أتوكل جاراتي وجارُك سالم(٢)

علوْتُ بذي الحيّات مفْرقَ رأْسِه ولا يركبُ المكروه إلا الأكارمُ (٢) فتكتُ به كما فتكْت بخاليد وكان سلاحي تجتويهِ الجماجم (١) بــدأتُ بــذاك وآنثنيْـــت بهذه وثالثة تبيْــضٌ منهـا المقادم

قال: وهرب الحارث من فوره ذلك، وهرب سنان بن أبي حارثة، فلما بلغ الاسود قتل ابنه شرحبيل، غزا بني ذبيان، فقتل وسبي وأخذ الأموال، وأغار على بني دودان رهط سلمي التي كان شرحبيل في حجرها؛ فقتلهم وسباهم فنشط لذلك، قال: فوجد بعد ذلك نعلى شرحبيل في ناحية الشربة عند بني محارب بن خصفة، فغزاهم الملك، ثم أسرهن، ثم أحمى الصفا(٥)، وقال: إني أحذيكم نعالا فأمشاهم على ذلك الصفا، فتساقطت أقدامهم، ثم إن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري، احتمل للاسود

<sup>(</sup>١) الشَّربة: موضع بين السلسلة والربذة.

<sup>(</sup>٢) النجمة: واحدة النجم، وهو من النبات ما لا ساق له .

<sup>(</sup>٣) ذو الحيات: اسم سيف الحارث. (٤) تجتويه: لا يوافقها

<sup>(</sup>٥) الصفا: جمع الصفاة، وهو الحجر العريض الأملس.

دية ابنه ألف بعير، وهي دية الملوك، ورهنه بها قوسه فوفاه بها، فقال في ذلك: ونحن رهنا القوْسَ ثُمَّتَ فُودِيَتْ بأَلْف على ظهر الفزاري أقْرعا(١) بعشرِ مئين للملوك وفَدى بها ليَحمد سيّار بن عمرو فأسرعا فكان هذا قبل قوس حاجب، فقال في ذلك أيضاً:

هل وجدة حاملاً كحاملي إذا رهن القوس بألف كامل بديّة ابن الملّك الحُلاحِلِ فَأَفْتكُها من قبل عام قابل سيّارٌ الموفِي بها ذو النائل

وهرب الحارث فلحق بمعبد بن زارة فاستجار به فأجاره، وكان من سيبه وقعة رحرحان التي تقدّم ذكرها؛ ثم هرب الحارث حتى لحق بمكة وقريش؛ لأنه يقال إن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، إنما هو مرة بن عوف بن لؤي بن غالب؛ فتوسل اليهم بهذه القرابة، وقال في ذلك:

إذا فارَقْتُ ثعلبة بن سعد وإخوتهم نُسِبتُ إلى لؤيًّ إلى لؤيًّ إلى نسب كرم غير دَغل وحيّ من أكارِم كل حيّ (٢) فيان يك منهم أصلي فمنهم قرابين الإله بنو قُصيًّ

فقالوا: هذه رحم كرشاء (۱) إذا استغنيتم عنها لن يَتِركم أن قال: فشخص الحارث عنهم غضبان. وقال في ذلك:

ألا لستمُ منا ولا نحن منكسم برئنا إليكم من لـؤيّ بن غالب غـدوْنـا على نَشـزِ الحجـاز وأنتمُ بِمنْشعِبِ البطحاء بين الاخاشِب<sup>(٥)</sup>

وتوجه الحارث بن ظالم إلى الشام، فلحق بيزيد بن عمرو الغساني فأجاره وأكرمه،

<sup>(</sup>١) ألف أقرع: أي تام.

<sup>(</sup>٢) الدغل: عيب في الأمريفسده

<sup>(</sup>٣) كرشاء: بعيدة (٤) لن يتركم: أي لن ينقصكم ذلك

<sup>(</sup>٥) النشز: المرتفع من الأرض. والبطحاء: بطحاء مكة والأخاشب: جبال مكة وجبال مني.

وكان ليزيد ناقة مُحهاة (١) في عنقها مدية وزنادة وصرَّة ملح؛ وإنما كان يمتجن بها رعيته لينظر من يجترىء عليه، فوحمت امرأة الحارث فاشتهت شحها في وحمها؛ فأنطلق الحارث إلى ناقة الملك فانتحرها، وأتاها بشحمها، وفقدت الناقة، فأرسل الملك إلى الحمْس التغلبي وكان كاهنا، فسأله عن الناقة؛ فأخبره أن الحارث صاحبها، فهمّ الملك به، ثم تذمّم (١) من ذلك؛ وأوجس الحارث في نفسه شرا فأتى الخِمس التغلبي فقتله. فلما فعل ذلك دعا به الملك فأمر بقتله، فقال: أيها الملك إنك قد أجرْتني فلا تغدرت بي أفقال الملك؛ لا ضَيْر، إن غدرت بك مرة فقد غدرت بي مراراً! وأمر ابن الخِمس فقتله، وأخذ ابن الخمس سيف الحارث فأتى به حكاظ في الاشهر الحُرُم، فأراه قيس بن زهير العبسي، فضربه قيس فقتله، وقال يرثي الحارث بن ظالم:

وما قصرَتُ من حاضِنِ ستْر بيتها أَبَرَّ وأَوْفى منك حار بن ظالم (٢) اعـزُّ وأحمى عند جارٍ وذمّـة وأضربُ في كابٍ مِن النَّقْع قـاتم (٤)

# حرب داحس والغبراء: وهي من حروب قيس

قال ابو عبيدة: حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابني بغيض بن ريث بن غطفان؛ وكان السبب الذي هاجها أن قيس بن زهير، وحمّل بن بدر، تراهنا على داحس والغبراء أيها يكون له السبّق، وكان داحس فحلا لقيس بن زهير، والغبراء حِجْراً (٥) لحمل بن بدر، وتواضعا الرهان على مائة بعير، وجعلا منتهى الغاية مائة غلوة (٦)، والإضار (٧) أربعين ليلة؛ ثم قادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضمروهما

<sup>(</sup>١) محماة: محمية (١) تزمم: استنكف

<sup>(</sup>٣) قصرت الستر: أرخته (٤) النقع: الغبار الساطع

<sup>(</sup>٥) الحجر: الفرس

<sup>(</sup>٦) الغلوة: مقدار رمية بسهم.

<sup>(</sup>٧) الاضهار: أن تشد على الخيل سروجها وتجعل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها ويحمل عليها غلمان خفاف، يجرونها ولا يعنقون بها، فاذا فعل ذلك أمن عليها البهر الشديد عند حضرها ولم يقطعها الشد.

أربعين ليلة، وفي طرف الغاية شعاب كثيرة، فأكمن حَملُ بن بدر في تلك الشعاب فتيانا على طريق الفرسين، وأمرهم إن جاء داحس سابقاً يردُّوا وجهه عن الغاية.

قال: فأرسلوهما فأحضرا<sup>(1)</sup>، فلما أحضرا خرجت الانثى من الفحل، فقال حمل بن بدر: سبقتك يا قيس! فقال قيس: رويداً يعْدُوَانِ الجدَدَ<sup>(7)</sup> إلى الوعْث وترشح أعطاف الفحل. قال: فلما أوغلا في الجدَد وخرجا إلى الوعث، برز داحس عن الغبراء، فقال قيس: جري المذكيات<sup>(7)</sup> غلاء<sup>(2)</sup>. فذهبت مثلا، فلما شارف داحس الغاية ودنا من الفِتية، وثبوا في وجه داحس فردُّوه عن الغاية؛ ففي ذلك يقول قيس ابن زهبر:

وما الاقَيْتُ من حَمَلِ بن بدر وإخوَتِه على ذات الإصادِ فُهُ مُمُ فَخَرُوا عَلَى بغيْر فخْر ورَدوا دونَ غايتِه جَـوادِي

وثارت الحرب بين عبس وذبيان ابني بغيض، فبقيت أربعين سنة لم تُنتَجْ لهم ناقة ولا فرس، لاشتغالهم بالحرب، فبعث حذيفة بن بدر ابنه مالكا إلى قيس بن زهير يطلب منه حق السبق، فقال قيس: كلا لا مطلتك به. ثم أخذ الرمح فطعنه به فدق صلبه، ورجعت فرسه عارية؛ فاجتمع الناس فاحتملوا دية مالك مائة عُشراء وزعموا أن الربيع بن زياد العبسي حملها وحده \_ فقبضها حذيفة، وسكن الناس.

ثم ان مالك بن زهير نزل اللقاطة (١) من أرض الشربة ، فأخبر حُذيفة بمكانه ، فعدا عليه فقتله . ففي ذلك يقول عنترة الفوارس:

فلله عينا مَنْ رأَى مثلَ مالِك عقيرَةَ قوْمٍ أن جَرَى فرسان (٧)

<sup>(</sup>١) الإحضار: ارتفاع الفرس في عدوه.

<sup>(</sup>٢) الجدد: قضاء لا نبت فيه ، والوعث السهل الكثير الدهس تغيب فيه الأقدام .

<sup>(</sup>٣) المذكيات من الخيل: التي قد أتى عليها بعد تروحها سنة أو سنتان.

<sup>(</sup>٤) غلاء: جمع غلوة: أي أن جريها يكون غلوات، أي مغالبة

<sup>(</sup>٥) الإصاد: الماء الذي لطم عليه داحس.

<sup>(</sup>٦) اللقاطة: الموضع الذي قتل فيه مالك بن زهير

<sup>(</sup>٧) العقيرة: الرجل الشريف يقتل.

# فليْتَها لم يَجْريا قيدَ غَلْوَةٍ وليْتَها لم يُسرسَلا لرهان

فقالت بنو عبس: مالك بن زهير بمالك بن حذيفة، وردُوا علينا مالنا. فأبي حذيفة أن يرد شيئاً؛ وكان الربيع بن زياد مجاوراً لبني فزارة، ولم يكن في العرب مِثله ومثلَ إخوته، وكان يقال لهم: الكَمَلَة؛ وكان مشاحناً (١) لقيس بن زهير من سبب درع لقيس غلبه عليها الربيع بين زياد؛ فاطرد قيس لبوناً لبني زياد فأتى بها مكة ، فعاوَض بها عبد الله بن جدعان بسلاح؛ وفي ذلك يقول قيس بن زهير :

أَلَم يبلغك والأنباء تنمِي عما لاقت لبونُ بنِي زيادٍ ومَحْبسها على القُرَشِيِّ تُشْرَى بِالدراع وأسياف حِداد

وكنتُ إذا بُلِيتُ بخصْم سوءٍ للَّهْتُ لـه بـداهِيَــةٍ نــآد<sup>(١)</sup>

ولما قُتل مالك بن زهير، قامت بنو غزارة يسألون ويقولون: ما فعل حماركم؟ قالوا: صدناه! فقال الربيع: ما هذا الوحى؟ قالوا: قتلْنا مالك بن زهير. قال: بئس ما فعلتم بقومكم؛ قبلتم الدية ثم رضيتم بها وغدرتم! قالوا: لولا أنك جارُنا لقتلناك! وكانت خُفرة (٢) الجار ثلاثا: فقالوا له: بعد ثلاث ليال آخرج عنا. فخرج واتبعوه، فلم يلحقوه حتى لحق بقومه ، وأتاه قيس بن زهير فعاقده ، وفي ذلك يقول الربيع :

فإن تكُ حرْبُكم أمستْ عَوانا فإني لم أكن مِمن جناها (١) ولكن ولْـدُ سـوْدَةَ أرَّثـوهـا وحَشوا نارَها لمَن اصطلاها (٥)

فَإِنِي غَيْرُ خَاذِلِكُم وَلَكِنْ سَأَسْعَى الآن إذ بِلغَتْ مَدَاهَا

ثم نهضت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان إلى بني فزارة وذبيان؛ ورئيسهم الربيع بن زياد، ورئيس بن فزارة حذيفة بن بدر.

<sup>(</sup>١) المشاحن: الحاقد. (٢) النآد: الداهية

<sup>(</sup>٣) أي اذا أجاره ومنعه وأمنه.

<sup>(</sup>٤) العوان: هي من الحروب التي قوتل فيها مرة.

<sup>(</sup>٥) ولد سودة: هم بني بدر بن عمرو

#### يوم المريقب: لبني عبس على فزارة

فالتقوا بذي المريقب من أرض الشَّربّة فاقتتلوا، فكانت الشوكة في بني فزارة؛ قُتل منهم عوفُ بن زيد بن عمرو بن أبي الحصين، أحد بني عدي بن فزارة؛ وضمضم أبو الحصين المرِّي، قتل عنترةُ الفوارس، ونفرٌ كثير ممن لا يُعرف اسهاؤهم؛ فبلغ عنترة أن حصيناً وهرما ابني ضمضم يشتانه ويوعدانه، فقال في قصيدته التي أوّلها:

أَمْ هل عرفْت الدارَ بعد تَوَهُّـم (١) وعميي صباحاً دار عبلةً وأسلمي (٢) للحرب دائرة على آبني ضمضم (١) والنَّاذِرَيْنِ إذا لم ٱلقَهُما دمِي جزر السّباع وكـلِّ نسْرٍ قشعَـم(١) أَبْدى نواجذَهُ لغيْر تبسُّم (٥)

هـل غـادرَ الشعـراءُ مــن مُترَدِّم يا دار عبْلة بالجواء تكلّمي ولقد خشيتُ بأن أمـوتَ ولم تَــدُرْ الشاتَمىيْ عِـرْضِــى ولم أشتُمْهُما إنْ يفعَلا فلقد تركتُ أباهُما لمًا رآني قــد نــزلــتُ أريـــدُه

وفي هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس:

فلتعلمن إذ التَقَتْ فُـرْسـاننـا يـومَ الْمَرَيْقِبِ أَنَّ ظُنَّـكَ أَحْمَـقُ

#### يوم ذي حُسّى: لذبيان على عبس

ثم إن ذبيان تجمعت لِمَا أصابت منهم يوم المريقب فزارة بنُ ذبيان ومرةُ بن عوف بن سعد بن ذبيان وأحلافَهم، فنزلوا فتوافوا بذي حُسَّى \_ وهو وادي الصفا من أرض الشربة وبينها وبين قطن<sup>(١)</sup> ثلاث ليال، وبينها وبين اليَعمريّة<sup>(٧)</sup> ليلة.

<sup>(</sup>١) المتردم: الذي يتعقب ويطلع على ما فيه فلان من الناس.

<sup>(</sup>٢) الجواء: واد في ديار عبس وأسد.

<sup>(</sup>٣) هم حصين وهرم ابني ضمضم.

<sup>(</sup>٤) جزر السباع: قطعاً . والقشعم: الكبير من النسور

<sup>(</sup>٥) النواجذ: الأضراس. (٦) قطن: موضع من أرض الشربة.

<sup>(</sup>٧). البعمرية: ماء بواد من بطن نخلة من الشربة

فهربت بنو عبس، وخافت أن لا تقوم بجهاعة بني ذبيان، واتبعوهم حتى لحقوهم، فقالوا: التفاني أو تُقيدونا (۱). فأشار قيس بن زهير على الربيع بن زياد أن لا يناجزوهم، وأن يعطوهم رهائن من أبنائهم حتى ينظروا في أمرهم؛ فتراضوا أن تكون رُهُنهم عند سبيع بن عمرو، أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان؛ فدفعوا إليه ثمانية من الصبيان وانصرفوا وتكاف الناس، وكان رأى الربيع مناجزتهم (۲) فصرفه قيس عن ذلك، فقال الربيع:

أَقُـولُ ولم أَمْلِـك لَقَيْسٍ نصيحَةً فقد حشَّ جاني الحربِ ناراً تضرَّمُ (٢)

فمكث رهنهم عند سبيع بن عمرو حتى حضرته الوفاة ، فقال لابنه مالك بن سبيع : إن عندك مكرُمةً لا تبيد إن أنت حفظت هؤلاء الأغَيْلَمة ؛ فكأني بك لو مِتُ أتاك خالك حذيفة بن بدر فعصر (٤) لك عينيه وقال : هلك سيدُنا ! ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه فيقتلهم ، فلا تَشْرُفُ بعدها أبداً ، فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم . فلما هلك سبيع أطاف حذيفة بابنه مالك وخدعه حتى دفعهم إليه ، فأتى بهم اليعمرية ، فجعل يُبرز كل يوم غلاماً فينصبه غرضا ، ويقول : ناد أباك ! فينادي أباه حتى يقتله .

#### يوم اليعمرية: لعبس على ذبيان

فلما بلغ ذلك من فعل حذيفة بني عبس اتوهم باليعمريّة، فلقوهم بالحرّة - حَرة اليعمرية - فقتلوا منهم اثني عشر رجلا؛ منهم مالكُ بن سبيع الذي رمّى بالغلمة إلى حُذيفة، وأخوه يزيد بن سبيع، وعامر بن لوذان، والحرث بن زيد، وهرم بن ضمضم أخو حصين. ويقال ليوم اليعمرية: يوم نفر؛ لأن بينها أقل من نصف يوم.

<sup>(</sup>١) تقيدونا: أي تعطونا القاتل نقتله بمن قتل.

<sup>(</sup>٢) المناجزة: المقاتلة والمحاربة

<sup>(</sup>٣) حش النار: اسعرها.

<sup>(</sup>٤) عصر عينيه: يقال عصر الشيء: اذا استخرج ما فيه من دهن أو ماء ونحوه .

#### يوم الهباءة: لعبس على ذبيان

ثم اجتمعوا فالتقوا في يوم قائظ إلى جنب جفر الهباءة (۱) واقتتلوا من بُكرة حتى انتصف النهار، وحجز الحرِّ بينهم؛ وكان حذيفة بن بدر يحرق فخذيه الركض، فقال قيس بن زهير: يا بني عبس، إن حذيفة غداً إذا احتدمت الوديقة (۱) مستنقعٌ في جفر الهباءة فعليكم بها. فخرجوا حتى وقعوا على أثر صارف، فرس حذيفة، والحنفاء فرس حمل بن بدر؛ فقال قيس بن زهير: هذا اثر الحنفاء وصارف، فقفوا أثرهما حتى توافوا مع الظهيرة على الهباءة. فبصر بهم حمل بن بدر، فقال لهم: مَن أبغض الناس إليكم أن يقف على رؤسكم؟ قالوا: قيس بن زهير، والربيع بن زياد، فقال: هذا قيس بن زهير قد أتاكم فلم ينقض كلامه حتى وقف قيس وأصحابه على جفر الهباءة، وقيس يقول: لبيكم لبيكم! يعني إجابة الصبية الذين كانوا ينادونهم إذ يُقتلون! وفي حذيفة وحمل ابنا بدر ومالك بن بدر، وورقاء بن خلال من بني ثعلبة ابن سعد، وحنس بن وهب، فوقف عليهم شدّدا بن معاوية العبسي، وهو فارس جروة، وجروة فرسه، ولها يقول:

ومَن يَكُ سائلا عني فإني وجرْوة كالشَّجا تَحت الوَريد<sup>(٣)</sup> أُقوتُها بقُوتِي إِنْ شَتوْنا وأَلْحَفُها ردائي في الجَليد

فحال بينهم وبين خيليهم، ثم توافت فرسان بني عبس، فقال حمل: ناشدتك الله والرحِم يا قيس! فقال: لبيكم لبيكم! فعرف حذيفة أنه لن يدعهم، فانتهر حملا وقال: إياك والمأثور من الكلام! فذهبت مثلا، وقال لقيس: لئن قتلتني لا تصلح غطفان بعدها! فقال قيس: أبعدها الله ولا أصلحها! وجاءه قراوش بمعبلة فقصم صلبه، وابتدره الحارث بن زهير وعمرو بن الأسلع، فضرباه بسيفها حتى ذَقَفا صلبه،

<sup>(</sup>١) جفر الهباءة: مستنقع في بلاد غطفان

<sup>(</sup>٢) الوديقة: حرّ نصف النهار.

<sup>(</sup>٣) الشجا: ما اعترض ونشب في الحلق من عظم أو نحوه .

<sup>(</sup>٤) المعبلة: نصل طويل عريض . (٥) ذقَّف عليه: أجهز عليه

عليه، وقَتل الربيعُ بن زياد حملَ بدر، فقال قيس بن زهير يرثيه:

تعلُّم أنَّ خيرَ الناس ميْتُ ولولا ظُلمه ما زلت أبكى ولكنَ الفتَّى حَمْلَ بنَ بدر أظنَّ الحلَّم دلَّ عليَّ قـومــي ومارَسْتُ الرجالَ ومارَسوني

على جفْر الهباءَةِ ما يَسريمُ عليه الدهر ما طَلع النَّجومُ بغى والبغْى مَرتَعُه وخيم (١) وقد يُستضعَـفُ الرجـلُ الحليم فمُعـــوج عليَّ ومُستقيم

ومثَّلوا بحذيفة بن بدر كما مثَّل هو بالغلمة، فقطعوا مذاكيره وجعلوها في فيه، وجعلوا لسانه في استه؛ وفيه يقول قائلهم:

> فإن قتيلا بالهباءة في أسته متى تقرُّهُوها تُهدِكم عن ضلالكم

وقال في ذلك عقبل بن عُلَّقة المزي:

ويُوقد عوْف للعشيرة نارَه فـإنَّ على جفْـر الهبـاءة هـــامَــةً وإنّ أبا وَرْدِ حُدِيفَةَ مُثفرّ

وقال الربيع بن قعنب:

خَلقَ المخازي غير أنّ بذي حُسى تبيان ذلك أنّ في آست أبيهم

وقال عمر بن الاسلع:

إن السماء وان الارض شـــاهــــــدةً

صحيفتُ إنْ عاد للظلم ظالم وتُعرَفْ إذا ما فضَّ عنها الخواتِـم

فهلا على جفْر الهباءة أوْقَدا تُنادِي بني بَـدْرِ وعـاراً مخلَّـداً (٢) بأيـر على جفْـر الهبـاءة أسْـودَا<sup>(٣)</sup>

لبَنى فزارةً خِزْيَة لا تَخلَقُ (٤) شنعاء من صُحف المخازي تَبْرُق

والله يشهد والانسان والبلد

<sup>(</sup>١) وخيم: لا تحمد عقباه

<sup>(</sup>٢) كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتزقو عند قبره تقول: اسقوني اسقونی . فاذا ادرك بثأره طارت .

<sup>(</sup>٣) مثغر بأير: أي قد احتشى به

<sup>(</sup>٤) ذو حسى: واد بأرض الشربة من ديار عبس وذبيان.

أنّي جَزيتُ بني بدرِ بسعيهم على الهباءةِ قتْلا مالَه قَهودُ(١) لل التقينْا على أرجاءِ جُمَّتِها والمشرَفيَّة في أيمانِنا تَقدد على أرجاءِ جُمَّتِها خذْها إليك فأنت السيدُ الصمد على وثنّه بحُسام ثم قلت له

فلما اصيب أهل الهباءة واستعظمت غطفان قتل حذيفة، تجمعوا، وعرفت بنو عبس أن ليس لهم مقام بأرض غطفان، فخرجوا إلى اليامة فنزلوا بأخوالهم بني حنيفة، ثم رحلوا عنهم فنزلوا ببني سعد بن زيد بن مناة.

#### يوم الفروق

ثم ان بني سعد غدروا بجوارهم فأتوا معاوية بن الجون فاستجاشوه (أ) وأرادوا أكلهم، فبلغ ذلك بني عبس، ففروا ليلاً، وقد موا ظعنهم (أ)، ووقف فرسانهم بموضع يقال له الفروق (1)، وأغارت بنو سعد ومن معهم من جنود الملك على محلتهم، فلم يجدوا إلا مواقد النيران، فأتبعوهم حتى أتوا الفروق، فإذا بالخيل والفرسان وقد توارت الظعن عنهم، فانصرفوا عنهم، ومضى بنو عبس فنزلوا ببني ضبة فأقاموا فيهم، وكان بنو جَذيمة من بني عبس يسمَّوْن بني رواحة، وبني بدر بن فزارة يسمون بني سودة؛ ثم رجعوا إلى قومهم فصالحوهم.

وكان أوّلَ من سعى في الحمالة حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرة، فهات؛ فسعى فيها هاشم بن حرملة ابنُه، وله يقول الشاعر:

أَحْيا أباه هاشمُ بنُ حَـرْمَلَـهُ يومَ الهباتيْن ويـومَ اليَعْمَلَـهُ

<sup>(</sup>١) القود: القصاص. (٢) الجمة: الماء. يريد مستنقع الهباءة .

<sup>(</sup>٣) الصمد: المقصود لقضاء الحاجات

<sup>(</sup>٤) استجاشوه: طلبوا منه جيشاً.

<sup>(</sup>٥) ظعنهم: النساء ما بقين في الهوادج

<sup>(</sup>٦) الفروق: عقبة دون هجر الى نجد

# تَرى الملوكَ حوله مُرَعْبَلهْ يَقْتلُ ذا الذَّنْب ومَن لا ذنْب له(١)

#### يوم قطن

فلما توافوا للصلح، وقفت بنو عبس بقطن، وأقبل حصين بن ضمضم، فلقي تيحان أحد بني مخزوم بن مالك فقتله بأبيه ضمضم، وكان عنترة بن شدّاد قتله بذي المريقب، فأشارت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان، وقالوا: لا نصالحُكم ما بلَّ البحرُ صُوفة (٢)، وقد غدرتم بنا غير مرة. وتناهض القوم: عسس وذبيان، فالتقوا بقطن (١) فقتل يومئذ عمرو بن الأسلع عيينة، ثم سفرت (١) السفراء بينهم؛ وأتى خارجة بن سنان أبا تيحان بابنه فدفعه إليه، فقال: في هذا وفالا من ابنك! فأخذه فكان عنده أياما، ثم حمل خارجة لأبي تيحان مائة بغير قادها إليه، واصطلحوا وتعاقدوا.

#### يوم غدير قلهي

قال أبو عبيدة: فاصطلح الحيان، إلا بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان، فإنهم أبوا ذلك وقالوا: لا نرضى حتى يُودُوا قتلاناً أو يُهدر دم من قتلها فخرجوا من قطن حتى وردوا غدير قلهى، فسبقهم بنو عبس إلى الماء، فمنعوهم حتى كادوا يموتون عطشا ودوابّهم، فأصلح بينهم عوف ومعقل ابنا سبيع من بني ثعلبة، وإياهما يعني زهير بقوله:

تَداركْتُهَا عَبْساً وذَبْيانَ بعدما تفانوا ودَقُّوا بينَهم عِطرَ مَنْشَمُ فوردوا حرباً وأخرجوا عنه سلها.

تم حرب داحس والغبراء.

<sup>( 1 )</sup>مرعبلة: ممزقة. ( ٢ ) صوف البحر: شيء على شكل الصوف الحيواني. واحدته: صوفة.

<sup>(</sup>٣) قطن: موضع من أرض الشربة. (٤) سفرت: أصلحت

<sup>(</sup>٥) منشم: امرأة كانت تنتجع العرب وتبيعهم عطرها ، فأغار عليها قوم من العرب.

#### يوم الرقم: لغطفان على بني عامر

غزت بنو عامر فأغاروا على بلاد غطفان بالرَّقَم (۱) \_ وهو ماء لبني مرة \_ وعلى بني عامرِ: عامرُ بن الطفيل \_ ويقال يزيد بن الصعق \_ فركب عيينة بن حصن في بني فزارة، ويزيد بن سنان في بني مرة \_ ويقال الحارث بن عوف \_ فانهزمت بنو عامر، وجعل يقاتل عامر بن الطفيل ويقول: يا لقيس لا تقتلي تموتي! فزعمت بنو غطفان أنهم أصابوا من بني عامر يومئذ أربعة وثمانين رجلا، فدفعوهم إلى أهل بيت من أشجع كانت بنو عامر قد أصابوا فيهم، فقتلوهم أجمعين؛ وآنهزم الحكم بن الطفيل في نفر من أصحابه، فيهم جراب بن كعب، حتى انتهوا إلى ماء يقال له المروزات، فقطع العطش اعناقهم فهاتوا، وخنق نفسة الحكم بن الطفيل تحت شجرة مخافة المئلة (۲) ؛ وقال في ذلك عروة بن الورد:

عجبتُ لهم لِمْ يَخنقونَ نفوسَهم ومقتَلهم تحت الوغَى كان أجدرا

### يوم النتأة: لعبس على بني عامر

خرجت بنو عامر تريد أن تدرك بثأرها يوم الرقم، فجمعوا على بني عبس بالنّتأة وقد أنذروا بهم، فالتقوا وعلى بني عامر: عامر بن الطفيل، وعلى بني عبس: الربيع بن زياد؛ فاقتتلوا قتالا شديدا، فانهزمت بنو عامر، وقتل منهم صفوان بن مرة. قتلة الأحنف بن مالك؛ ونهشل بن عبيدة بن جعفر، قتله أبو زغبة بن حارث؛ وعبد الله بن أنس بن خالد؛ وطعن ضبيعة بن الحارث عامر بن الطفيل فلم يضره ونجا عامر، وهُزمت بنو عامر هزيمة قبيحة، فقال خراشة بن عمرو العبسى:

وســـاروا على أظْمائهم وتَــواعـــدوا مياهــاً تَحــامتهــا تَميّ وعــامــُوْ (٢)

<sup>(</sup>١) الرقم: جبال دون مكة بديار غطفان، وماء عندها أيضاً.

<sup>(</sup>٢) المثلة: العقوبة والتنكيل.

<sup>(</sup>٣) الأظهاء: جمع الظمء: وهو ما بين الشربتين والوردين.

كأن لم يكنْ بينَ الذناب وواسط ألا أَبْلِغًا عنى خليلَــى عــامــراً وصدَّتْكَ أطرافُ الرماح عن الهوي وغادرت هـزَّان الرئيسَ ونهشكا وأسلتَ عبدَ الله لما عَرفْتهُم قدنتهم في اليهم أم خذلتهم

إلى المنْحَنَى من ذي الأراكة حاضرٌ(١) أتنسى سُعادَ اليوم أم أنت ذَاكرُ ورَدْتَ أُموراً ليس فيها مصادر فلله عیْنا عامِر مَن یُغادر<sup>(۲)</sup> ونجَّاكَ وثَّابُ الجراميـز ضـامـر(٣) فلا وألتْ نفْسٌ عليك تحاذِر (١)

وقال أبو عبيدة: إن عامر بن الطفيل هو الذي طعن ضبيعة بن الحارث ثم نجا من طعنته، وقال في ذلك:

وجـدِّكَ لم أعقِـل عليـكَ التائِما (٥) فإن تنْعُ منها يا ضُبيعُ فإنني

# يوم شواحط<sup>(١)</sup>: لبني محارب على بني عامر

غزت سرية من بني عامر بن صعصعة بلاد غطفان، فأغارت على إبل لبني محارب ابن خصفة؛ فأدركهم الطلب، فقتلوا من بني كلاب سبعة وارتدوا إبلهم؛ فلما رجعوا من عندهم وثب بنو كلاب على جَسر، وهم من بني محارب كانوا حاربوا إخوتهم فخرجوا عنهم وحالفوا بني عامر بن صعصعة \_ فقالوا: نقتلهم بقتل بني محارب مَن قتلوا منا. فقام خداش بن زهير دونهم حتى منعهم من ذلك، وقال:

أيا راكباً إمَّا عرضتَ فبلِّغَنْ عقيلا وأَبْلغْ إنْ لقيتَ أبا بكر فيا أخويْنا من أبينا وأمّنا الكُمْ إليكم لا سبيلَ إلى حشر دَعُوا جانبي إني سأتـركُ جـانبـاً لَكـم واسعاً بين اليامَـةِ والقهْـر(٢)

<sup>(</sup>١) الذناب: واد لبني مرة بن عوف كثير النخل غزير الماء. وذو الأراكة: نخل بموضع من اليمامة لمبني عجل.

<sup>(</sup>٢) هزان: هو ابن مرة بن أنس. (٣) الجراميز: القوائم والجسد.

<sup>(</sup>٤) اليم: البحر. وألت: أي نجت ولجأت الى حمى وموثل

<sup>(</sup> ٥ ) التمام: جمع تميمة: وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم.

<sup>(</sup>٦) شواحط: جبل مشهور قرب المدينة

<sup>(</sup>٧) القهر: أسافل الحجاز مما يلي نجداً من قبل الطائف

أنا فارس الضحْياء عمرو بن عامر أبَّى الذَّمَّ واختار الوفاء على الغـدْر (١)

# يوم حوزة (٢٠) الأول: لسليم على غطفان

قال أبو عبيدة: كان بين معاوية بن عمرو بن الشريد وبين هاشم بن حرملة أحد بني مرة بن غطفان، كلام بعكاظ، فقال معاوية: لوددت والله أني قد سمعت بظعائن (٢) يندبنك! فقال هاشم: والله لوددت أني قد تَرَّبت الرطبة ـ وهي جُمة (١) معاوية، وكانت الدهرَ تنظف ماء ودهناً وإن لم تدهن ــ فلما كان بعد [حين ِ] تهيأ معاوية ليغزو هاشهاً، فنهاه أخوه صخر فقال: كأني بك إن غزوتهم علق بجمتك حسك العُرقط (٥). فقال: فأبى معاوية وغزاهم يوم حوزة فرآه هاشم بن حرملة قبل أن يراه معاوية، وكان هاشم ناقهاً من مرض أصابه، فقال لأخيه دريد بن حرملة: إن هذا إن رآني لم آمن أن يشدّ على . وأنا حديث عهد بشَكِيَّة (٦) ؛ فاستطردْ له دوني حتى تجعله بيني وبينك. ففعل، فحمل عليه معاوية وأردفه هاشم فاختلفا طعنتين؛ فأردى معاوية هاشماً عن فرسه الشهاء، وأنفذ هاشمٌ سنانه من عانة معاوية. قال: وكرّ عليه دريد فظنه قد أردى هاشماً، فضرب معاوية بالسيف فقتله، وشد خُفاف بن عمير على مالك بن حارث الفزاري قال: وعادت الشهاء فرس هاشم حتى دخلت في جيش بني سليم فأخذوها وظنوها فرس الفزاري الذي قتله خُفاف، ورجع الجيش حتى دنوا من صخر أخي معاوية ، فقالوا : أنعم صباحاً أبا حسان ! قال : حُييَّم بذلك ، ما صنع معاوية ؟ قالوا: قُتل! قال: فها هذه الفرس؟ قالوا: قتلنا صاحبها! قــال: إذاً قد أدركتم ثأركم ؛ هذه فرس هاشم بن حرملة .

قال: فلما دخل رجب، ركب صخر بن عمرو الشماء صبيحة يوم حرام، فأتى بني

<sup>(</sup>١) الضحياء: فرس عمرو بن عامر جد خداش.

 <sup>(</sup>٣) حوزة: واد بالحجاز.
 (٣) ظعائن: جمع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج.

 <sup>(</sup>٤) الجمة: مجتمع شعر الرأس.
 (٥) العرقط: شجر من العضاة.

<sup>(</sup>٦) الشكية: البقية من الشيء، أو ما يشتكي منه.

مرة، فلما رأوه قال لهم هاشم: هذا صخر فحيّوه وقولوا له خيراً. وهاشم مريض من الطعنة التي طعنه معاوية؛ فقال: مَن قتل أخي؟ فسكتوا، فقال: لمن هذه الفرس التي تحتي؟ فسكتوا، فقال هاشم: هلم أبا حسّان إلى من يُخبرك! قال: من قتل أخي؟ فقال هاشم: إذا أصبتني أو دريداً فقد أصبت ثأرك! قال فهل كفنتموه؟ قال: نعم، فقال هاشم: إذا أصبتني وعشرين بكرة (١). قال: فأروني قبره. فأروه إياه، فلما في بردين: أحدهما بخمس وعشرين بكرة (١). قال: فأروني قبره. فأروه إياه، فلما رأى القبر جزع عنده، ثم قال: كأنكم قد أنكرتم ما رأيتم من جزعي؛ فوالله ما بت منذ عقلت إلا واتراً أو موتوراً، أو طالباً أو مطلوباً، حتى قُتل معاوية، فها ذقت طعم نوم بعده!

#### يوم حوزة الثاني

قال: ثم غزاهم صخر، فلها دنا منهم مضى على الشهاء، وكانت غراء مُحجَلَة (٢) فسود غرتها وتحجيلها، فرأته بنت لهاشم، فقالت لعمها دريد: أين الشهاء؟ قال: هي في بني سليم، قالت: ما أشبهها بهذه الفرس! فاستوى جالساً فقال: هذه فرس بهيم، والشهاء غراء محجلة. وعاد فاضطجع، فلم يشعر حتى طعنه صخر. قال: فثاروا وتناذروا، وولى صخر وطلبته غطفان عامة يومها، وعارض دونه أبو شجرة ابو عبد العزى، وكانت أمه خنساء أخت صخر، وصخر خاله؛ فرد الخيل عنه حتى أراح فرسه ونجا إلى قومه، فقال خفاف بن ندبة لما قتل معاوية: قتلني الله إن برحت من مكاني حتى أثار به فشد على مالك سيد بنى جُمح فقتله، فقال في ذلك:

فإن تكُ خَيلي قد أصيبَ صميمُها فعمْداً على عيْن تيمَّمْتُ مالكا (٢) نصَبْتُ له عَلْوَى وقد خان صُحْبتي لأبنِيَ مجداً او لأثِارَ هالكا(١)

<sup>(</sup>١) البكرة: الفتية من الابل.

<sup>(</sup>٢) محجلة: التي يكون البياض منها في موضع الخلاخيل والقيود .

<sup>(</sup>٣) يقال: فعلت ذلك على عين أو عمد عين، أي بجد ويقين.

<sup>(</sup>٤) علوى: فرس خفاف بن عمير .

أَقُولُ لِهُ وَالرُّمْحِ يَأْطِرُ مَتْنُهُ تَأْمَّلُ خُفَافًا، إِنْنَي أَنَا ذَلَكَا (١)

وقال صخر يرثي معاوية، وكان قال له قومه: آهْجُ بني مرة! فقال: مابيننا أجلُّ من القذع [ ولو لم أمسك عن سبِّهم إلا صيانةً للساني عن الخنا(٢) لفعلت! ثم خاف أن يُظنَّ به عِيّ ] وأنشأ يقول:

> وعاذلة هبيت بليل تقولُ ألا تَهجو فوارس هاشم أبَى الذَّمَّ أني قد أصابوا كريمتي إذا ما امْرُوُّ أهدَى لِمَيتِ تحيّــةً وهوَّنَ وجدِي أنني لم أقــل لــه وذِي إخوةٍ قطعْتُ أقران بينِهم

ألا لا تلوميني كفي اللوم ما بيا وماليَ أن أهجوهُمُ ثم ماليا وأنْ ليس إهدائ الخَنا من شماليا فحياكَ ربُّ الناس عني مُعاويا كذبت، ولم أبخل عليه بماليا كما تركوني واحداً لا أخاليا<sup>(٢)</sup>

#### وقال في قتل دريد:

ولقد دفعتُ إلى دريْـدِ طعنـةً نجلاءَ توغرُ مثلَ غطِّ المِنخـرُ (1) ولقد قتلتُكُمُ ثُناءً وموحداً وتركْتُ مُرَّةَ مثلَ أَمْس الدابر(٥)

قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجعاً فلقيه عمرو بن قيس الجشمي فتبعه وقال: هذا قاتل معاوية، لا وألت نفسي إن وألُّ (1)! فلما نزل هاشم كمن له عمرو بن قيس بين الشجر، حتى إذا دنا منه أرسل عليه معبلة (٧) ففلق قحف فقتله، وقال في ذلك:

لقد قتلت هاشم بن حرمله إذ الملوك حوله مُغربله يقتُلُ ذا الذَّنب ومن لا ذنبَ له

<sup>(</sup>١) يأطر: يثني ويعطف. (٢) الخنا: الفحش في الكلام.

<sup>(</sup>٣) أقران بينهم: وصل بينهم. والأقران: الحبال

<sup>(</sup>٥) ثناء: اي اثنين اثنين. (٤) توغر: تصوت في حلبة.

<sup>(</sup>٦) الوأل: الموثل: مستقر السيل. ووأل: لجأ وخلص.

<sup>(</sup>٧) المعبلة: نصل طويل عريض.

# يوم ذات الأثل<sup>(١)</sup>

قال أبو عبيدة: ثم غزا صخر بن عمرو بن الشريد بن أسد بن خزيمة واكتسح إبلهم، فأتى الصريخ بن اسد، فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل، فاقتتلوا قتالا شديداً؛ فطعن ربيعة بن ثور الأسدي صخراً في جنبه، وفات القوم بالغنيمة، وجوى (٢) صخر من الطعنة، فكان مريضاً قريباً من الحول. حتى مله أهله، فسمع امرأة من جاراته تسأل سلمى امرأته كيف بعلك؟ قالت: لاحي فيرجى، ولا ميت فينسى، لقد لقينا منه الأمرين! وكانت تسأل أمّه: كيف صخر؟ فتقول: أرجو له العافية إن شاء الله! فقال في ذلك:

أرى أمَّ صخْر لا عَلَّ عيدادتي فأيُّ آمري مُّ صخْد لا عَلَّ عيدادتي فأيُّ آمري ساوى بأم حليلة وما كنتُ أخشَى أن أكون جنازةً لَعَمْري لقد نبَّهْتِ من كان نائماً أهُمُّ بأمر الحزْم لو أستطيعُه

وملّت سُليمى مضجعي ومكاني فلا عاش إلا في شقاً وهوان (٢) عليك ومّن يغترُّ بالحدثان وأسمعْتِ من كانت له أَذُنان وقد حِيلَ بين العَيْر والنَّزَوان (٤)

فلما طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اليد في موضع الطعنة، قالوا له :لوقطعتَهالرجوناأن تبرأ .فقال :شأنَكم ! فقطعوها فهات ، فقالت الخنساء أخته ترثيه :

لقد أخْضَلَ الدمعُ سر بالها حلّت به الأرض أثقالها(٥) وأسأل نائحةً مالها فأولى لما فأولى لما فأراع لما فارتا لها(١)

فها بالُ عيني ما بالُها أمن بعد صخرِ مِنَ ال الشريدِ فَالَيْت أبكي على هالك هممْت بنفْسيَ كلَّ الهموم لأحمل نفسي على آلة

<sup>(</sup>١) ذات الأثل: موضع في بلاد تيم الله بن ثعلبة

<sup>(</sup>٢) الجوى: تطاول المرض (٣) الحليلة: الزوجة.

<sup>(</sup>٤) النزوان: السَّودة والحدّة. (٥) الأثقال: أجساد بني آدم.

<sup>(</sup>٦) الآلة: الشدة والخطة والحالة.

وقالت ترثيه:

وقائلةِ والنَّفْسُ قد فات خَطوُهـا لتُدركه: يا لهف نفسي على صخر! ألا تُكِلَّت أُمُّ الذين غدوًا بــه إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر!

# يوم عدنية: هو يوم ملحان<sup>(۱)</sup>

قال أبو عبيدة: هذا اليوم قبل ذات الأثل، وذلك أن صخراً غزا بقومه وترك الحيَّ خِلْواً ، فأغارت عليهم غطفان ، فثارت إليهم غلمانهم ومن كان تخلف منهم ؛ فقتل من غطفان نفرٌ وانهزم الباقون؛ فقال في ذلك صخر:

جزى الله خيراً قوْمَنا إذ دعاهم بعَدْنِيَّة الحي الخلوفُ المُصْبَحُ<sup>(١)</sup> وغلمانُنا كانوا أُسُود خَفيَّة وحُقَّ علينا أن يُثابوا ويُمدّحوا هُــُمُ نَفَّـرُوا أَقْـرانَهــم بمُضَـرِّس وسعر وذادوا الجيش حتى تزحزحوا (٢٠) كَ أَنهُمُ إِذْ يَطْ ردون عشيَّةً بقُنَّة مِلْحان نعامٌ مُ رَوِّحُ

#### يوم اللوى(1): لغطفان على هوازن

قال أبو عبيدة: غزا عبد الله بن الصمة \_ واسم الصمة: معاوية الأصغر \_ من بني غزيَّة بن جثم بن معاوية بن بكر بن هوازن \_ وكان لعبد الله ثلاثة اسماء وثلاث كني؛ فاسمه: عبد الله، وخالد، ومعبد؛ وكنيته: أبو فرغان، وأبو دفاقة وأبو وفاء؛ وهو أخو دريد بن الصمة لأبيه وأمه \_ فأغار على غطفان، فأصاب منهم إبلا عظيمة فاطَّردها؛ فقال له أخوه دريد: النجباء فقد ظفرْت. فأبي عليه وقال: لا أبرح حتى أنتقع نقيعتى \_ والنقيعة: ناقة ينحرها من وسط الإبل فيصنع منها طعاماً لأصحابه، ويقسم ما أصاب على أصحابه فأقام وعصى أخاه؛ فتبعته فزارة فقاتلوه، وهو بمكان

<sup>(</sup>١) ملحان: جبل في ديار بني سليم بالحجاز.

<sup>(</sup>٣) الخلوف: الذي تغيّر وفسُد

<sup>(</sup>٣) المضرس: المنجذ الذي حارب وقاتل. وسعر: رمى بلهيب الموت.

<sup>(</sup>٤) اللوى: واد من أودية بني سليم

يقال له اللوى ، فقتل عبد الله ، وارتُثُّ دريدٌ فبقي في القتلى فلم كان في بعض الليل أتاه فارسان ، فقال أحدهم لصاحبه : أني أرى عينيه تَبِصٌ (٢) ، فانزل فانظر إلى سُبَّته (٢) . فنزل فكشف ثوبه فإذا هي تَرمِّز (١) فطعنه ، فخرج دم قد كان احتقن .

قال دريد: فأفقت عندها، فلها جاوزوني نهضت. قال: فها شعرت إلا وأنا عند عرقوب<sup>(٥)</sup> جَمَل امرأة من هوازن، فقالت: من أنت؟ أعوذ بالله من شرك! قلت: لا، بل مَن انت؟ ويلك! قالت: امرأة من هوازن سيارة. قلت: وأنا من هوازن، وأنا دريد بن الصمَّة. قال: وكانت في قوم مجتازين لا يشعرون بالوقعة، فضمته وعالجته حتى أفاق.

فقال دريد يرثي عبد الله أخاه، ويذكر عصيانه له وعصيان قومه، بقوله:

ولا رُزْة فيا أهلك المرء عن يَدِ (١) ورهْطِ بني السَّوداء والقوْمُ شُهدي (٧) سَراتهُم في الفارسيَّ المُسَرَّدِ (٨) فلم يَسْتبينوا الرُشد إلاّ ضُحى الغدِ غَوايتَهُم أو أنّني غيْسرُ مُهتَد غويتُ وإنْ ترْشَد غزية أرشُد (١) بني غالب أنا غضاب لمعبد فقلت أعبد الله ذلكم الرّدي

أعاذلُ إنّ الرُّزْءَ في مشل خالد وقلت لعارض وأصحاب عارض علانية ظنَّوا بألفيْ مُدجّج مامري بمنقطع اللَّوى أمرتهم أمري بمنقطع اللَّوى فلما عصوْني كنت منهم وقد أرى وما أنا إلا من غزيَّة إن غوَتْ فإن تُعْقِب الأيامُ والدهرُ تعلَموا تنادوْا فقالوا أرْدَت الخيْل فارسا

<sup>(</sup>١) ارتث: أي حمل جريحاً ضعيفاً وقد أثخنته الجراح.

<sup>(</sup>٢) تبص: تبرق وتلمع . (٣) السُّبة: الاست .

<sup>(</sup>٤) ترمز: تضطرب

<sup>(</sup>٥) العرقوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.

<sup>(</sup>٦) الرزء: المصيبة.

<sup>(</sup>٧) بنو السوداء: أصحاب أخيه عبد الله. وشهدي: شهودي.

<sup>(</sup>٨) ظنوا: أي أيقنوا . والفارسي المسرّد: الدروع المتتابعة الحلق في نسجها .

<sup>(</sup>٩) غزية: قبيلة من هوازن، وهم رهط دريدبن الصمة.

فإنْ يك عبد الله خَلَى مكانه ولا بَرما إذْ ما الرياح تناوحَتْ كميْشُ الإزارِ خارجٌ نصف ساقِه قليل التَشكي للمصائب حافظ وهَوّنَ وجدي أنني لم أقل له

فها كان وقّافاً ولا طائش اليّدِ برطْبِ العِضاهِ والضَّريعِ المعضّد (۱) صبورٌ على الضَرَّاءِ طَلاَّعُ أَنْجُد (۱) من اليوْم أعقاب الأحاديثِ في غدد كذَبْت ولم أبخل بما ملكتْ يدي

أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم حتى إذا كانوا في واد لبني كنانة يقال له الأخرم (٢)، وهم يريدون الغارة على بني كنانة إذ رُفع له رجل في ناحية الوادي معه طَعينة؛ فلما نظر إليه قال لفارس من أصحابه: صح به: خَلِّ عن الظعينة (٤) و آنج بنفسك، فانتهى إليه الفارس وصاح به وألح عليه فألقى زمام الناقة وقال للظعينة:

سيري على رسليكِ سَيْسر الآمسن سَيْر ردَاحٍ ذات جأشٍ ساكِن (٥) إِنَّ ٱنْشِنائِي دون قِــرْني شــائني أَبْلى بلائــي وآخبُــري وعــايني

ثم حمل عليه فصرعه وأخذ فرسه فأعطاه للظعينة؛ فبعث دريد فارسا آخر لينظر ما صنع صاحبه، فلما انتهى إليه ورأى ما صنع، صاح به فتصامم أنه كم انتهى إليه ورأى ما صنع، صاح به فتصامم فخرج وهو يسمع، فظن أنه لم يسمع، فغشيه، فألقى زمام الراحلة إلى الظعينة، ثم خرج وهو يقول:

خَــلِّ سبيــل الحُرَّة المنيعــه إنــك لاق دونَهــا ربيعــه في كفِّــه خطِّيَّــة مُطيعــه أولا فخذها طعنــة سريعــه (٧) والطعن مني في الوغى شريعه

<sup>(</sup>١) البرم: الضجر. والمعضد: المكسر.

<sup>(</sup>٢) كميش: الازار: أي مشمر مجد.

<sup>(</sup>٣) الأخرم: جبل في طرف الدهناء.

<sup>(</sup>٤) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج.

<sup>(</sup>٥) الرداح: العجزاء الثقيلة الأوراك التامة الخلق.

<sup>(</sup>٦) تصامم: تصرّف كالأصم (٧) خطية: ضرب من الرماح.

ثم حمل عليه فصرعه؛ فلما أبطآ على دريد بعث فارسا لينظر ما صنعا؛ فلما انتهى اليهما وجدهما صريعين، ونظر إليه يقود ظعينته ويجر رمحه، فقال له الفارس: خَلِّ عن الظعينة! فقال للظعينة: أقصِدي قصد البيوت، ثم أقبل عليه فقال:

ماذا تريد من شَتيم عابس ألم تر الفارس بعد الفارس (١) أرْدهُما عامل رُمْح يابس

ثم حمل عليه فصرعه، وانكسر رمحه.

وارتاب دريد، وظنّ أنهم قد أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل؛ فلحق دريد ربيعة وقد دنا من الحي، ووجد اصحابه قد قبِّلوا: فقال: أيها الفارس، إنَّ مثلك لا يُقتل، ولا أرى معك رُمْحك، والخيل ثائرة بأصحابها [وأراك حديث السنّ] فدونك هذا الرمح، فإني منصرف إلى أصحابي فمُثَبِّطُهم عنك.

فانصرف إلى اصحابه فقال: إن فارس الظعينة قد حماها وقتل اصحابكم وانتزع رمحى، ولا مطمع لكم فيه! فانصرف القوم؛ وقال دريد في ذلك:

أَرْدَى فوارسَ لم يكونوا نُهْزةً ثم آستمرّ كأنه لم يفعل (٢) مُتَهَلَّلًا تبدو أسِرَّةُ وجهِه مثل الحُسام جلَتْه كفُّ الصَّيْقَلِ (٣) مُتــوَجِّهــا يُمنــاه نحو المنـــزل مِثْلِ البُغاثِ خَشينِ وقع الأجدل (١) يا صاح من يك مثله لا يُجهَل

ما إنْ رأيتُ ولا سمعْتُ عمثُلهِ حامي الظّعينةِ فارساً لم يُقْتِل يُزْجى ظعينتَـه ويسْحَـب رُمْحـه وتُرى الفوارسُ من مهابةٍ رُمْحـه يا ليْت شِعْري مَن أَبـوه وأُمُّـه

وقال ابن مكدم:

<sup>(</sup>١) الشتيم: الأسد العابس.

<sup>(</sup>٢) النهزة: الشيء الذي هو لك معرض كالغنيمة.

<sup>(</sup>٣) الضيقل: الذي يصقل السيوف ويشحذها

<sup>(</sup>٤) البغاث من الطبر: ألأمها وشرارها. والأجدل: الصقر.

إنْ كان ينفَعُك اليقن فسائلي إذ هِيْ لأوّل من أتاها نُهْزةٌ إذ قال لى أدنى الفوارس منهم فصرفْتُ راحلة الظعنة نحوَه وهَتكْتُ بالرُّمْحِ الطويلِ إهابـهُ

عن الظَّعينةَ يوم وادي الأخرم (١) لولا طِعانُ ربيعـةً بن مُكـدّم خلِّ الظّعينة طائعاً لا تَنْدَم عمداً ليعلم بعض ما لم يعلم فهوى صريعاً لليديُّن وللفَّم ومنْحتُ آخرَ بعده جَيَّاشَةً بجلاء فاغِرَةً كشِدق الأضجَم (٢) ولقد شفَعْتُها بآخر ثالث وأبّى الفرارَ عن العداةِ تَكرُّمي

ثم لم يلبث بنو كنانة [رهط ربيعة بن مكدم] أن أغارت على بني جُشَم [ رهطدُريد]، فقتلوا [ وأسَروا وغَنموا]، وأسروا دُرَيْدَ بن الصِّمة، فأخفى نسبه، فبينها هو عندهم محبوس، إذ جاءت نسوة يتهادين (٣) إليه، فصاحت إحداهن فقالت: هلكتم وأهلكتم، ماذا جرّ علينا قومنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعةَ رمحة يوم الظعينة! ثم ألقت عليه ثوبها، وقالت يا آل فراس أنا جارة له منكم، هذا صاحبنا يوم الوادي! فسألوه: من هو؟ فقال أنا دُريد بن الصمة، فمن صاحبي؟ قالوا: ربيعةُ بن مكدم. قال: فما فعل؟ قالوا: قتلته بنو سُليم! قال: فا فعلت الظعينة؟ قالت المرأة: أنا هي، وأنا امرأته! فحبسه القوم وآمروا أنفسهم، فقال بعضهم: لا ينبغي لدريد أن تُكفَر نعمتُه على صاحبنا! وقال الآخرون لا والله لا يخرج من أيدينا إلا برضا الـمُخارق الذي أسره، فانبعثت المرأة في الليل \_ وهي ريطة بنت جزل الطعان \_ فقالت:

> سَنجزي دُرَيْداً عن ربيعة نعمة فانْ كان خبراً كان خبراً جزاؤه سنجزه نُعْمَى لم تكن بصَغيرةٍ

وكلُّ آمريءِ يُجزّى بما كان قدّمــا وإن كان شَـرّاً كـان شرّاً مُـذَمَّها بإهدائه الرُّمْحَ الطويلَ المُقَـوّمــا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الأخرم: جبل في طرف الدهناء.

<sup>(</sup>٢) جياشة: أي تتدنق بالدم. ونجلاء: واسعة والأضجم: الذي في فمه عوج وميل.

<sup>(</sup>٣) تهادى: تمايل في مشيه . (٤) المقوّم: الذي لا اعوجاج فيه .

فلا تكْفُرُوه حـقَ نُعْهاهُ فيكـمُ ولا تَركبوا تلك التي تَملاً الفَها (۱) فإن كان حيّا لم يضِق بشوابِه ذِراعاً، غنيّاً كان أو كان مُعْدَما ففُكّوا دُرَيْداً من إسار مُخارِق ولا تجعلوا البؤسي إلى الشرّ سُلّما

فلما أصبحوا أطلقوه، فكسته وجهزته ولحق بقومه، فلم يزل كافّا عن حرب بني فراس حتى هلك.

### يوم الصلعاء (٢): لهوازن على غطفان

فلما كان في العام المقبل غزاهم دريد بن الصمّة بالصّلعاء، فخرجت إليه غطفان فقال دريد لصاحبه: ما ترى؟ قال أرى خيلا عليها رجالٌ كانهم الصبيان، أسِنتُها عند آذان خيلها. قال: هذه فزارة. ثم قال: انظر ما ترى؟ قال: أرى قوما كأنّ عليهم ثياباً غمست في الجاديِّ (٦). قال: هذه اشجع. ثم قال آنظر هما ترى؟ قال: أرى قوماً يهزون رماحهم، سوداً، يخدون (١) الأرض بأقدامهم. قال: هذه عبس، أتاكم الموت الزؤام فاثبتُوا! فالتقوا بالصلعاء، فكان الظفر لهوازن على غطفان وقتل دريد دوأب بن أسهاء بن زيد بن قارب.

### حرب قيس وكنانة يوم الكديد<sup>(٥)</sup>: لسلم على كنانة

فيه قُتل ربيعةُ بن مكدم فارس كنانة، وهو من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة، وهم أنجد العرب، وكان الرجل منهم يعدل بعشرة من غيرهم؛ وفيهم يقول علي بن أبي طالب لأهل الكوفة: ودِدْتُ والله أن لي بجميعكم وأنتم مائةُ ألف ثلثائةٍ من بني فراس بن غنم.

<sup>(</sup>١) التي تملأ الفها: أي تجعلكم حديث الناس.

<sup>(</sup>٢) الصلعاء: رابية في ديار بني غطفان.

<sup>(</sup>٣) الجاديّ: الزعفران. (٤) يخذ الأرض: يحفرها.

<sup>(</sup>٥) الكديد: موضع على اثنين واربعين ميلاً من مكة .

وكان ربيعة بن مكدم يُعقر (١) على قبره في الجاهلية: ولم يُعقر على قبر أحد غيره؛ ومرَّ به حسانُ بن ثابت وقتلته بنو سليم يوم الكديد، ولم يحضر يومَ الكديد أحدٌ من بنى الشريد.

### يوم برزة<sup>(۲)</sup>: لكنانة على سليم

قال ابو عبيدة: لما قَتلت بنو سليم ربيعة بن مكدم فارس كنانة ورجعوا، أقاموا ما شاء الله، ثم إن ذا التاج، مالك بن خالد بن صخر بن واسم الشريد عمرو، وكانت بنو سليم قد توجوا مالكاً وأمروه عليهم - فغزا بني كنانة، فأغار على بني فراس ببرزة، ورئيس بني فراس عبد الله بن جذل؛ فدعا عبد الله إلى البراز، فبرز اليه هند ابن خالد بن صخر بن الشريد، فقال له عبد الله: من أنت؟ قال: أنا هند بن خالد بن صخر، فقال عبد الله: أخوك أسن منك. يريد مالك بن خالد، فرجع فأحضر أخاه، فبرز له، فجعل عبدالله بن جذل يرتجز ويقول:

ثم شدّ على مالك بن خالد فقتله، فبرز إليه أخوه كرز بن خالد بن صخر، فشدّ عليه عبد الله بن جذل فقتله أيضاً، فشدّ عليه أخوها عمرُو بن خالد بن صخر بن الشريد، فتخالفا طعنتين، فجرح كلَّ واحد منها صاحبَه وتحاجزا، وكان عمرو قد نهي أخاه مالكا عن غزو بني فراس، فعصاه وانصرف للغزو عنهم، فقال عبد الله بن حذل:

إلى مالِكِ أعشُو إلى ضوء مالِكِ (٤) غَداةً إذ أو هالِكٌ في الهوالك

تَجنَّبْتُ هِنداً رغبةً عن قِتالِه

فأيقنْتُ أني ثِائرٌ بابن مُكْدَم

<sup>(</sup>١) عقر الحيوان: ذبحه .

<sup>(</sup> ٧ ) برزة: شعبة تدفع على بئر الرويثة العذبة .

 <sup>(</sup>٣) القرف: الوسخ الذي ينتج عن اللبن. والكنع: ما يوضع في فم السقاء والزق.

<sup>(</sup>٤) أعشو: أقصد.

فأنف ذْتَه بالرَّمح حين طعنتُه وأثني لِكرْز في الغُبار بطعنة قتلنا سُلَيْمًا غَشَها وسمينَها فإن تَكُ نِسُواني بكَيْنَ فقد بكت وقال عبد الله بن جذل أيضاً:

قتلنا مالِكا فبَكُوا عليه وكُرْزاً قد تَركناهُ صريعاً فإن تَجزعْ لِذاك بنو سُليْم فصبراً يا سُليْمُ كما صبَرْنا فلا تبعُدْ ربيعة من ندم وكم من غارة ورعيل خيْل

معانقة ليست بطعنة باتك (١) علت جلْده منها بأحْمَرَ عاتك (٢) فصبراً سُلَيْمٌ قد صبَرْنا لذلك كما قد بكت أمّ لِكُرز ومالك

وهل يُغني منَ الجزعِ البُكاء؟ تسيلُ على تَرائبِه الدِّماء (٣) فقد \_ وأبيهِم \_ غلَب العزاء وما فيكم لواحدنا كفاء (٤) أخو الهُلاَّكِ إن ذمّ الشّتاء تداركها وقد حَمِسَ اللقاء (٥)

#### يوم الفيفاء <sup>(٦)</sup>: لسليم على كنانة

قال أبو عبيدة: ثم إن بني الشريد حرَّموا على أنفسهم النساء والدهن (۷) ، حتى يُدْركوا بثأرهم من بني كنانة ، فغزا عمرُو بن خالد بن صخر بن الشريد بقومه حتى أغار على بني فراس ، فقتل منهم نفراً ، منهم عاصم بن المعلي ، وفضلة ، والمعارك ، وعمرو بن مالك ، وحصن ، وشريح ؛ وسبى سبياً فيهم ابنة مكدم أخت ربيعة بن مكدم ، فقال عباس بن مرداس في ذلك يردّ على ابن جذل في كلمته التي قالها يوم برزة :

ألا أبلِغا عني آبنَ جـذل ورهطَـهُ فكيفَ طلبْناكم بكُرْز ومالـكِ؟ (٨)

 <sup>(</sup>١) الباتك: القاطع من السيوف
 (٢) أحرعاتك: شديد الحمرة؛ يريد الدم.

<sup>(</sup>٣) الترائب: عظام الصدر.

<sup>(</sup>٤) كفاء: أي كفؤ

<sup>(</sup>٥) الرعيل: القطعة من الخيل. وحمس: صلب واشتد.

<sup>(</sup>٦) الفيفاء: الصحراء الملساء. (٧) الدهن: يريد التطيب.

<sup>(</sup>٨) الرهط: الجماعة

غداة فجعناكم بجصن وبابنيه عمانية منهم ثمارناهم به نُـذُيقُكـم والموتُ يبْني سُـردِاقــاً تلوحُ بأيدينا كما لاح بارقٌ صبحْناكم العوجَ العناجيجَ بالضَّحي إذا خرجَتْ من هبُوةِ بعد هبُوةِ وقال هند بن خالد بن صخر بن الشريد:

قتلْتُ بمالِكٍ عَمْـراً وحِصْنـاً وخَلَيْت القَتَام على الْخُـدودِ (١) وكُرْزاً قد أبَـاْتُ بــه شريْحـاً جزیْناهم بما انتّهکُوا وزدْنــا جلبْنا من جنُوب الْعودِ جُـرْداً

وبابن المعلَّى عاصم والمعاركِ جيعاً وما كانـوا بـواءً بمالـك (١) عليكم، شباحد السيوف البواتك (٢) نلألاً في داج مِنَ الليلِ حالِك تُمُرُّ بنا مَرَّ الرِّياحِ السَّواهـكِ (٢) سَمتْ نحو مُلتفِّ من الموتِ شائلكِ

> على أثر الْفُوارِس بالكَدِيدِ (٥) عليْه ما وجَـدْنـا مـنْ مـزيـدِ كطيْسر الماء غَلَسَ للوُرُدِ (٦)

قال: فلما ذكر هندُ بن خالد يوم الكديد وافتخر به، ولم يشهده أحدٌ من بني الشريد، غضب من ذلك نُبيشة بن حبيب، فأنشأ يقول:

كمخضوب البنان ولا يصيد وتَسزعُمُ أَن والِدَكَ الشَّريد وصاحبُه المَزُورُ به الكَديدُ (٧)

تُبخِّل صُنعنا في كَبِلِّ يـومٍ وتأكلُ ما يَعافُ الكلــبُ منــه أَبِي لِي أَنْ أُقِدَّ الضَّيْمَ قيسٌ

<sup>(</sup>١) البواء: الكفء

<sup>(</sup>٢) شبا: علا

<sup>(</sup>٣) العوج: الخيل. والعنجوج: الرائع من الخيل. والسواهك من الرياح: الشديدة المرور.

<sup>(</sup>٤) القتام: الغبار الأسود.

<sup>(</sup>٥) أبأت به: قتلت به.

<sup>(</sup>٦) غلس: ورد الماء أول ما ينفجر الصبح.

<sup>(</sup>٧) الكديد: موضع على اثنين واربعين ميلاً من مكة .

#### حرب قيس وتميم

#### يوم السوبان (١٠): لبني عامر على بني تميم

قال أبو عبيدة: أغارت بنو عامر على بني تميم وضبة فاقتتلوا، ورئيس ضبة حسان ابن وبرة، وهو أخو النعان لأمّه، فأسره يزيد بن الصعق، وانهزمت تميم؛ فلما رأى ذلك عامر بن مالك بن جعفر، حسده، فشدَّ على ضرار بن عمرو الضّبي، وهو الرديم، فقال لآبنه إذ همّ: أغنِه عني. فشد عليه فطعنه، فتحوّل عن سرجه إلى جنب أبدائه (۲)، ثم لحقه، فقال لأحد بنيه: أغنه عني. ففعل مثل ذلك، ثم لحقه، فقال لابن له آخر: أغنه عني. ففعل مثل ذلك، ثم لحقه، فقال لابن له آخر: أغنه عني. ففعل مثل ذلك، ثم ألم فقال لابن من يومئذ مُلاعب الأسنة، فسُمي عامر من يومئذ مُلاعب الأسنة، فلم دنا منه قال له ضرار: إني لأعلم ما تريد، أتريد اللبن؟ قال: نعم! قال: إنك لن تَصِلَ إليَّ ومن هؤلاء عين تَطرف، كلهم بنيَّ. قال له عامر: فأحلني عن غيرك. فدلَّه على حبيش بن الدلف، وقال: عليك بذلك الفارس. فشد عليه فأسره، فلما رأى سواده، وقصرَه، جعل يتفكر؛ وخاف ابن الدلف ان يقتله، فقال: ألست تريد اللبن؟ قال: بلى. قال: فأنى لك به. ونادى حسان بنُ وبرة نفسه من يزيد بن الصعق على عصافير النعمان بنك بذي ليان، وذو ليان: عن يمين القريتين (۱). يزيد بن الصعق على عصافير النعمان بنك بذي ليان، وذو ليان: عن يمين القريتين القريتين (۱).

### يوم أقرُن (٥): لبني عبس على بني دارم

غزا عمرو بن عمرو بن عدس من بني دارم وهو فارس بني مالك بن حنظلة، فأغار على بني عبس وأخذ إبلا وشاء ثم أقبل، حتى إذا كان أسفل من ثنية أقرن، نزل فابتنى بجارية من السبي، ولحقه الطلب فاقتتلوا، فقتل أنسُ الفوارس ابنُ رياد

<sup>(</sup>١) السوبان: واد في ديار العرب.

<sup>(</sup>٢) الأبداء: المفاصل.

<sup>(</sup>٣) عصافير النعمام: نجائب كانت له.

<sup>(</sup>٤) القريتان: قريبة من النباج في طريق مكة من البصرة.

<sup>(</sup>٥) أقرن: اسم موضع.

العبسى عمرًا، وانهزمت بنو مالك بن حنظلة، وقتلت بنو عبس أيضاً حنظلةً بنَ عمرو \_ وقال بعضُهم: قُتِلَ في غير هذا اليوم \_ وارتدّوا ما كان في أيدي بني مالك، فنعى ذلك جريرٌ على بني دارم، فقال:

هل تذكرون لَـدَّى ثنيَّة أقـرُن أَنَسَ الفوارس حين يهوي الأسْلَعُ (١)

وكان عمرو أسلع، أي أبرص. وكان لساعة بن عمرو، خالٌ من بني عبس، فزاره يوماً فقتله بأبيه عمرو .

### يوم المرّوت (٢٠): لبني العنبر على بني قشير

أغار بَحير بن سلمة بن قشير على بني العنبر بن عمرو بن تميم، فاتبعوه حتى لحقوه وقد نزل المروت وهو يقسم المرباع (٢) ويعطى من معه، فتلاحق القوم واقتتلوا، فطعن قعنب بن عتاب الهيثَم بن عامر القشيري فصرعه فأسره، وحمل الكدام \_ وهو يزيد بن أزهر المارني \_ على بحير بن سلمة فطعنه فأرداه عن فرسه، ثم نزل إليه فأسرَه؛ فأبصره قعنب بن عتاب، فحمل عليه بالسيف فضربه فقتله، فانهزم بنو عامر وقُتل رجالهم؛ فقال يزيد بن الصَّعق يرثى بحيراً:

أواردةٌ عَلَى بنـــو رَيَــــاح بفخْرهـم وقـد قتَلـوا بحيرًا؟ فأجابته العوراء من بني سليط بن يربوع:

وُجدنا في مراس الحرب خُـورا (٥) بأنا نقمت الشيخ الفخورا ونَجعل فوق هامته الدرُورا

قَعِيدَكَ يا يَـزيــدُ أَبِـا قُبَيْسِ أَتُنـذِرُ كي تُلاقِينـا النَّــذورا<sup>(١)</sup> وتُـوضِـعُ تُخبر الرُّكْبـانَ أنَّــاً ألم تَعلمْ قعيدك يا يريد ونَفْقَــأَ نــاظــريْــه ولا نُبــالي

<sup>(</sup>١) الثنيّة: الطريق.

<sup>(</sup>٢) المروت: نهر، وقيل وادياً لعالية

<sup>(</sup>٣) المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) قعيدك: أي قعيدك الله

<sup>(</sup>٥) توضع: من الإيضاع وهو السير بين القوم.

فإنَّا نحن أقعصنا بَحيرا (١) فأصبَح مُوثَقاً فينا أسيرا وعند الحرب خَوَّاراً ضَجـورا

فأبلُغ إن عرضت بني كلاب وضرَّجْنا عبيدةً بالعيوالي أَفخْــــراً في الخلاءِ بغير فخـــــر

### يوم دارة مأسل (٢): لتمم عي قيس

غزا عتبة بن شتير بن خالد الكلابي بني ضبة، فاستاق نَعَمَهم، وقتل حصين بن ضرار الضبي، أبا زيد الفوارس، فجمع أبوه ضرارٌ قومَه وخرج ثائراً بابنه حصين، وزيد الفوارس يومئذ حَدَثٌ لم يُدرك، فأغار على بني عمرو بن كلاب، وأفلت منه عتبة بن شتير وأسر أباه شتير بن خالد، وكان شيخاً كبيراً أعور، فأتى به قومه، فقال: يا شتير، أَختَرْ واحدةً من ثلاث. قال: اعرضها عليَّ. قال: إمَّا أن تردُّ ابني حصينا! قال: فإني لا أنشرُ (٣) الموتى! قال: وإمّا أن تدفع إليَّ آبنك عتبةَ أقتله به! قال: لا ترضى بذلك بنو عامر: أن يدفعوا فارسهم شابا مقتبلا بشيخ اعور، هامة اليوم أو غداً (١). قال: وإمّا أن أقتلك قال: أما هذه فنعم! قال: فأمر ضرارٌ ابنَه أدهم أن يقتله ، فلما قدمه ليضرب عنقه ، نادى شتير : يا آل عامر ، صبراً (٥) بصبي ! كأنه أنف أن يُقتل بصبي، فقال في ذلك شَمعلة في كلمة له طويلة:

جَعلتُ السيفَ بين اللَّيْتِ منه وبين قصاص لِمَّتِه عِذارا (١٦)

وخيَّ رْنَا شُتِراً في ثلاثٍ وما كان الثلاث لـ خيارا

وقال الفرزدق يفخر بأيام ضبة: ومغبوقة قبل القيان كأنها

جراد إذا أجْلي على القزع الفَجْرُ (٧)

<sup>(</sup>١) أقعصه: قتله مكانه.

<sup>(</sup>٢) دارة مأسل: ماء لعقبل.

<sup>(</sup>٣) أنشر: أحيى

<sup>(</sup>٤) هامة اليوم أو غداً: يموت اليوم أو غداً

<sup>(</sup>٥) أي أقتل صبراً، والصبر: نصب الإنسان للقتل.

<sup>(</sup>٦) القصاص: الناصية . والليت: صفحة العنق . والعذار: جانب اللحية .

<sup>(</sup>٧) المغبوقة: الخيل تؤثر بالغبوق، وهو شرب العشي . وأجلى: وضح . والقرع: السحاب المتفرق .

عَوابس ما تَنفَكُ تحت بطونها تركن آبن ذي الجدّيْن يَنْشِعُ مُسْنَداً وهن على خدّي شتير بن خالد إذا سُوِّمتْ للبأس يغشى ظهورها يقي و أرماحا طوالا مُتونها

سرابيل أبطال بنائِقها حُمْر (۱) وليس له إلا ألاءته قبر (۲) أثير عجاج مِن سنابكها كدْر أسودٌ عليها البيض عادتها المصر (۲) بهن الغنى يومَ الكَريهةِ والفقر

#### أيام بكر على تميم

#### يوم الوقيط

قال فراس بن خندف: تجمعت اللهازم (١٠) لتُغير على تميم وهم غازون، فرأى ذلك ناشب الأعور بن بَشامة العنبري، وهو أسير في بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ابن ثعلبة؛ فقال لهم: أعطوني رسولا أرسله إلى بني العنبر، أوصيهم بصاحبكم خيراً ليولُوه مثل الذي تُولَّوني من البرِّ به والإحسان إليه. وكان حنظلة بن الطفيل المرثدي أسيراً في بني العنبر، فقالوا له: على أن توصيه ونحن حضور. قال: نعم. فأتوه بغلام لهم، فقال: لقد أتبتموني أحمق. وما أراه مُبْلغا عني! قال الغلام: لا والله ما أنا بأحسق، وقل ما شئت فإني مبلغه. فملأ الأعور كفه من الرمل، فقال: كم هذا الذي في كفي من الرمل؟ قال الغلام: شيء لا يُحصَى كثرةً. ثم أوما إلى الشمس، وقال: ما تلك؟ قال: هي الشمس! قال: فاذهب إلى قومي فأبلغهم عني التحية، وقل لهم يحسنوا إلى أسيرهم ويكرموه؛ فإني عند قوم محسنين إلى مكرمين لي؛ وقل لهم يقروا جلي الأحر، ويركبوا ناقتي العيساء (٥)، بآية ما أكلت معهم حَيْسا (١) ، ويرعوا

<sup>(</sup>١) البنائق: جمع بنيقة: وهو طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله.

<sup>(</sup>٢) ابن ذي الجدين: بسطام بن مسعود . والألاءة: شجرة تشبه الآس لا تغير في القيظ .

<sup>(</sup>٣) المصر: الطعن بشدة.

<sup>(</sup>٤) اللهازم: يريد متوسط النسب والقبيلة

<sup>(</sup>٥) العيساء: الناقة يخالط بياضها شقرة

<sup>(</sup>٦) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط

حاجتي في أُبيْنِي مالك؛ وأخبرهم أن العوسج (۱) قد أوْرق، وأن النساء قد تشكت (۲)؛ وليعصوا همام بن بشامة، فإنه مشئوم محدود (۲)؛ ويطيعوا هذيل بن الأخنس، فإنه حازم ميمون.

فأتاهم الرسول فأبلغهم؛ فقال بنو عمرو بن تميم: ما نعرف هذا الكلام، ولقد حُن الأعورُ بعدنا، فوالله ما نعرف له ناقة عيساء، ولا جملا أحرا فشخص الرسولُ، ثم ناداهم هذيل: يا بني العنبر، قد بين لكم صاحبكم؛ أما الرمل الذي قبض عليه، فإنه يخبركم أنه أتاكم عدد لا يُحصى وأما الشمس التي أومأ إليها، فإنه يقول إن ذلك أوضح من الشمس وأما جَمله الأحر، فإنه هو الصمان (1)، يأمركم أن تعروه (٥)؛ وأما ناقته العيساء، فهي الدهناء (٦)، يأمركم أن تنذروا بني مالك بن مالك ابن زيد مناة ما حذركم، وأن تمسكوا الحلف بينكم وبينهم؛ وأما العوسج الذي أورق، فيخبركم أن القوم قد لبسوا السلاح؛ وأما تشكي النساء، فيخبركم بأنهن قد عملن شكاء (٧) يغزون به. قال: وقوله «بآية ما أكلت معكم حيسا » يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم.

قال: فتحرزت عمرو فركبت الدهناء؛ وأنذروا بني مالك، فقالوا: لسنا ندري ما يقول بنو عمرو، ولسنا متحولين لِما قال صاحبكم. قال: فصبحت اللهازم بني حنظلة، فوجدوا عمراً قد خلت، وإنما أرادوهم على الوقيط، وعلى الجيش أبجر بن جابر العجلي؛ وشهدها ناس من تيم اللات، وشهدها الغزر بن الأسود بن شريد من بني سنان؛ فاقتتلوا، فأسر ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة، وتنازع في أسره

<sup>(</sup>١) العوسج: شوك.

<sup>(</sup>٢) تشكت: حملت السلاح أو اشتكت، أو صنعت السلاح.

<sup>(</sup>٣) محدود: ممنوع من الخير .

<sup>(</sup>٤) الصمّان: جبل أحمر في أرض بني تميم

<sup>(</sup>٥) تعروه: ترتحلوا عنه.

<sup>(</sup>٦) الدهناء: سبعة أجبل من الرمل، وهي ديار لبني تميم.

<sup>(</sup>٧) الشكاء: جمع شكوة: وهي وعاء من أدم فيه الماء ويحبس فيه اللبن

بشر بن السوراء من تيم اللات، والغزر بن الأسود فجزا ناصيته (١) وخلاّ سربه (٢) من تحت الليل؛ وأُسر عمرو بن قيس من بني ربيعة بن عجل، وأُسرعثجل بن شيبان بن علقمة من بني زرارة، ومُنّ عليه، وأُسِرَتْ غهامة بنت طوق بن عبيـد بن زرارة، واشترك في أسرها الحطيم بن خلال، وظربان بن زياد، وقيس بن خالد؛ وردّوها إلى أهلها؛ وعيَّر جرير بن الخطفي بني دارم بأسر ضرار وعثجلي وبني غمامة، فقال:

ما فيه يُقْتَلُ عنجلٌ وضرارُ أغمامُ لو شَهدَ الوقيط فوارسي

فأسر حنظلة المأمون بن شيبان بن علقمة، أسره طيسلة بن زياد أحد بني ربيعة، وأسر جويرية بن بدر من بني عبد الله بن دارم، فلم يزل في الوثاق حتى قال أبياتا يمدح فيها بني عجل، وأنشأ يتغنى بها رافعاً عقيرته (<sup>٣)</sup>:

وقائلة ما غاله أن يـزورَهـا وقد كنتُ عن تلك الزِّبارةِ في شُغل وقــــــد أدركَتْني والحوادِث جمةٌ سِراعِ إلى الداعي، بطاءٍ عن الخنا لعلهُــمُ أن يُمطِـــروني بنعمـــةِ فقد ينعشُ الله الفتي بعد عُسْرةٍ

غالِبُ قوم لا ضعافٍ لا عُزْل رزان لدى النادي من غير ما جهْل (٤) كما طاب ماء المزن في البلد المحل (٥) وقد يتبدي الحسنَى سُراةُ بنى عِجْل

فلها سمعوه أطلقوه؛ وأُسر نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة، وعمرو ابن ناشب؛ وأُسِر سنان بن عمرو أخو بني سلامة بن كندة من بني دارم، وأُسر حاضر بن ضمرة، وأسر الهيثم بن صعصعة، وهرب عوف بن القعقاع عن إخوته، وقتل حكيم النهشلي، وذلك أنه لم يزل يقاتل وهو يرتجز ويقول:

كُلُّ امرىء مُصَبَّحٌ في أهلِه والموتُ أدنى من شراكِ نعلم

<sup>(</sup>١) الناصية: شعر مقدم الرأس اذا كان طويلاً.

<sup>(</sup>٢) السرب: السبيل.

<sup>(</sup>٤) الخنا: الفحش في الكلام. (٣) عقيرته: صوته.

<sup>(</sup>٥) المزن: السحاب يحمل الماء.

وفيه يقول عنترة الفوارس:

وغادرنا حكيما في مجال صريعاً قد سلبناهُ الإزارا

### يوم النباج وثيتل (١): لتميم على بكر

الخشني قال: أخبرنا أبو غسان العبدي \_ واسمه رفيع \_ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى ، قال: غدا قيس بن قاسم في مقاعس وهو رئيس عليها \_ ومقاعس هو صريم ، وربيع، وعبيد، بنو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم \_ ومعه سلامة بن ظرب بن نمر الحماني في الأحازب وهم حمان، وربيعة، ومالك، والأعرج - بنو كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم فغزوا بكر بن وائل فوجدوا بني ذهل بن ثعلبة بن عكابة، واللهازم، وهم: بنو قيس وتيم اللات بن ثعلبة، وعجل بن لجيم، وعنزة بن أسد بن ربيعة \_ بالنباج وثيتَل، وبينهما روحة؛ فتنازع قيس بن عاصم وسلامة بن ظرب في الإغارة، ثم اتفقا على أن يُغِير قيس على أهل النّباج، ويُغير سلامةُ على أهل الثيتل. قال. فبعث قيس بن عاصم سنانَ بن سُمِّي الأهم شيِّفةً له \_ والشَّيفَة الطليعة \_ فأتاه الخبر، فلما أصبح قيسٌ سقى خيله ثم أطلق أفواه الرَّوايا، وقال قومه: قاتلوا، فإن الموت بين أيديكم، والفلاة من ورائكم! فلما دنوا من القوم صُبحاً سمعوا ساقيا من بكر يقول لصاحبه: يا قيس أورد فتفاءلوا به؛ فأغاروا على النباج قبل الصبح، فقاتلوهم قتالا شديد، ثم إن بكراً انهزمت، فأسر الأهتم حمران بن بشر بن عمرو بن مرثد، وأصابوا غنام كثيرة؛ فقال قيس لأصحابه: لا مقام دون الثيتل، فالنجاة. فأتوا ثيتل ولم يغز سلامةُ ولا أصحابه بعد، فأغار عليهم قيس بن عاصم، فقاتلوه ثم انهزموا، فأصاب إبلا كثيرة؛ فقال سلامة: إنكم أغرتم على ما كان أمره إليّ! فتلاحوا (٢) في ذلك، ثم اتفقوا على أن سلموا إليه غنائم ثيتل، ففى ذلك يقول ربيعة بن ظريف:

<sup>(</sup>١) ثبتل: ماء على عشرة مراحل من البصرة، ويسمى يوم النباج.

<sup>(</sup>٢) يقال: تلوّح الأمر: أي بان ووضح

فأنت لنا عز عزيز وموثل فلا يُبعِدَنْك الله قيس بن عاصم وقد عضّلت منها النباجُ وثيتـل(١) وأنت الذي خوّيت بكر بن وائــل كـراديس يهديهنّ وردّ محجّــل (٢) غداة دعت يا آل شيبانَ إذْ رأت وشُعثُ النواصي لحمهنّ تصلصل (٢) وظلت عُقابُ الموتِ تهفوا عليهم لغارتنا إلا رَكــوبٌ مــذلـــلُ فها منكم أبناء بكر بن وائل

وقال جرير يصف ما كان من إطلاق قيس بن عاصم أفواه المزاد (1) بقوله: هــراقَ على مُسلّحـــة المزادا (٥)

بثيتل أحياة اللهازم حصرا ولم يجدوا إلا الأستة مصدرا إذا الماء من أعطافه ن تحدّرا (٦) يُثِرن عجاجاً بالسنابكِ أكدرا (٧) وكان إذا ما أورد الأمر أصدرا (٨) يُنازعُ غُلاً من ذراعيهِ أسمرا(١) إلى الحي مصفود اليدين مفكِّرا (١٠)

أنا ابن الذي شقّ المزاد وقد رأى وصبحهم بالجيش قيس بن عاصم على الجردِ يعلُكُنَ الشكيمَ عـوابسـا فلم يَـرهـا الرائحون إلا فجـاءة سقاهم بها الذيفان قيس بن عاصم

وحُمران أدّته إلينا رماحُنا

وجشامة الذهلي قدناه عنوة

وفي يــوم الكلاب ويــوم قيس

وقال قرة بن قيس بن عاصم:

(١) عضلت: ضاقت.

<sup>(</sup>٢) كراديس: جمع كردوسة: وهي الطائفة العظيمة من الخيل أو الجيش. ويهديهن: يسوقهن.

<sup>(</sup>٣) صلصل: صوت صوتاً فيه ترجيع

<sup>(</sup>٤) أفواه المزاد: أفواه الروايا: جمع مزادة، وهي الوعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها .

<sup>(</sup>٥) مسلحة: موضح.

<sup>(</sup>٦) الجرد: جمع أجرد، وهو الفرس القصير الشعر. والشكيم: جمع شكيمة وهي من اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس \_ وعلك الشكيم: تحريكه في افواهها .

<sup>(</sup>٧) العجاج: الغبار. (٨) الذيفان: السم الناقع.

<sup>(</sup>٩) الغُلِّ: طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الاسير أو المجرم أو في أيديهها .

<sup>(</sup>١٠) مصفود اليدين: مكبل اليدين.

#### يوم زرود: لبني يربوع على بني تغلب

أغار خزيمة بن طارق التغلبي على بني يربوع وهم بزرود، فنذروا به (۱) ، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديداً ؛ ثم انهزمت بنو تغلب وأسر خزيمة بن طارق، أسره أنيف بن جبلة الضبي \_ وهو فارس الشيط (۲) ، وكان يومئذ معتلاً في بني يربوع وأسيد بن حناءة السليطي ؛ فتنازعا فيه ، فحكما بينها الحرث بن قراد \_ وأمَّ الحارث امرأة من بني سعد بن ضبة \_ فحكم بناصية خزيمة للأنيف بن جبلة ، على أن لأسيد على أنيف مائةً من الإبل . قال : ففدى خزيمة نفسه بمائتي بعير وفرس . قال أنيف :

أخذتُك قسراً يا خزيم بن طارق ولاقيت مني الموت يوم زرود وعانقته والخيلُ تدمَى نُحُورُها فأنزلتُه بالقاع غير حَميد

### أيام يربوع على بكر

وهذه أيام كلها لبني يربوع على بني بكر: من ذلك يوم ذي طلوح (٢)، وهو يوم أود؛ ويوم الحائر، ويوم ملهم؛ ويوم القُحقح، وهو يوم مالة ويوم رأس عين، ويوم طخفة، ويوم الغبيط، ويوم مُخطّط، ويوم جَدود، ويوم الجبايات ويوم زرود الثاني.

#### يوم ذي طلوح: لبني يربوع على بكر

كان عميرة بن طارق بن حصينة بن أريم بن عبيد بن ثعلبة؛ تزوج مُريّة بنت جابر، أخت أبجر بن جابر العجلي؛ فخرج حتى ابتنى بها في بني عجل، فأتى أبجر أخته مزنة امرأة عميرة يزورها فقال لها: إني لأرجو أن آتيكِ ببنتِ النطف امرأة عميرة التي في قومها! فقال له عميرة: أترضى أن تحاربني وتسبيني؟ فندم أبجر وقال لعميرة: ما كنت لأغزُو قومك! ثم غزا أبجر والحوفزان متساندين؛ هذا فيمن تبعه

<sup>(</sup>١) نذر بالشيء: علمه فحذره.

<sup>(</sup>٢) الشيط: فرس أنيق.

<sup>(</sup>٣) ذو طلوح: موضع في حزن بني يربوع.

من بني شيبان، وهذا فيمن تبعه من بني اللهازم؛ وساروا بعميرة معهم قد وكل به أبجر أخاه حُرفصة بن جابر؛ فقال له عميرة: لو رجعت إلى أهلى فاحتملتُهم! فقال حرفصة: آفعل. فكر عميرة على ناقته، ثم نكل (١) عن الجيش، فسار يومين وليلة حتى أتى بنى يربوع، وأنذرهم الجيش؛ فاجتمعوا حتى التقوا بأسفل ذي طلوح، فأوّل ما كان فارس طلع عليهم عميرة، فنادى: يا أبجر هلم ! فقال: من أنت؟ قال: أنا عميرة! فكذبه، فسفر عن وجهه، فعرفه، فأقبل إليه، والتقت الخيل بالخيل، فأسر الجيش إلا أقلهم.

وأسر حنظلة بن بشر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم \_ وكان في بني يربوع - الحوفزان بن شريك، وأخذه معه مكبلا، وأُخذ ابن طارق سوادة بن يزيد بن بُجير بن عم أبجر، وأُخذ ابن عنمة الضبي الشاعر، وكان مع بني شيبان، فافتكه متمِّم بن نويرة؛ فقال ابن عَنمة يمدح مُتمم بن نويرة:

جنرى الله ربَّ الناس عني مُتمًّا بخيْر جزاء، ما أُعَف وأمجدا أُجيرت به آباؤنا وبناتنا وشارك في إطْلاقنا وتفردا أبا نَهْشَل إني لكم غير كافر ولا جاعل من دونِك المالَ مُرصدا

وأُسر سُويد بن الحوفزان، وأُسر سويد وفلْحس، وهما من بني سعد بن همام فقال جرير في ذلك يذكر ذي طُلوح:

ولما لقينا خيْل أَبجَر يَــدعــى صبَرْنا وكان الصبرُ منّا سجيّة فلم رأوا لا هـوادة عندنـا

بدعوى لُجَيْم غير ميل العواتـق بأسيافنا تحت الطلال الخوافق دعُوا بعد كرْب يا عُميْر بن طارق

# يوم الحائر: وهو يوم ملهم (٢). لبني يربوع على بكر

وذلك أن أبا مُليل عبد الله بن الحارث بن عاصم بن حميد، وعلقمة أخاه، انطلقا

<sup>(</sup>١) نكل فلان عن الشيء: أي نحاه عنه

<sup>(</sup>٢) ملهم: قرية باليامة لبني يشكر وأخلاط من بني بكر. والحائر: الحوض يصب اليه مسيل من الماء من

يطلبان إبلا لهما ، حتى وردا ملهم من أرض اليامة ؛ فخرج عليهما نفر من بني يشكر، فقتلوا علقمة وأخذوا أبا مُليل، فكان عندهم ما شاء الله، ثم خلّوا سبيله، وأخذوا عليه عهدا وميثاقا أن لا يخبر بأمر اخيه أحدا؛ فأتى قومه، فسألوه عن أمر أخيه، فلم يخبرهم؛ فقال وبرة بن حمزة: هذا رجل قد أُخذ عليه عهد وميثاق! فخرجوا يقصُّون أثرَه، ورئيسهم شهاب بن عبد القيس، حتى وردوا ملهم؛ فلما رآهم اهل ملهم تحصنوا، فخرقت بني يربوع بعض زرعهم وقتل عمرو بن صابر صبرا(١١)، ضربوا عنقه، وقَتَل عيينة بن الحارث بن شهب بن مُثَلَّم بن عبيد بن عمرو، رجلا آخر منهم؛ وقتل مالك بن نويرة حُمران بن عبد الله، وقال:

فلله عينا مَن رأى مثل خيلنا وما أدركَتْ من خيلهم يوم مَلْهَا

طلبْنا بيوم مشل يوْمىك علقها لَعَمْري لَمَن يسعى بها كان أكْرما قتلْنا بجنب العرْض عمرَو بن صابـر وحمْرانَ أقْصَــدنـــاهما والمثَلما (٢٠)

#### يوم القحقح: وهو يوم مالة. لبني يربوع على بني بكر

أغارت بنو أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على بني يربوع، ورئيسهم مجبه بن ربيعة ابن ذهل، فأخذوا إبلا لعاصم بن قرط أحد بني عُبيد، وانطلقوا: فطلبهم بنو يربوع، فناوشوهم، فكانت الدائرة على بني ربيعة؛ وقَتل المنهال بن عصمة المجبه بن ربيعة؛ فقال في ذلك نمران الرياحي:

يوْم اللِّقاء كطعنة المنهال وإذا لقيت القوم فاطعن فيهم ترك المجبَّه للضِّياع مُنكَّسا وللقومُ بين سوافِل ِ وعَـوال (٣)

### يوم رأس العين: لبني يربوع على بكر

أغارت طوائف من بني يربوع على بني أبي ربيعة برأس العين، فاطردوا النعم

<sup>(</sup>١) الصبر: نصب الانسان ليقتل، ويقال قتل صبراً.

<sup>(</sup>٢) العرْض: واد بالمامة .

<sup>(</sup>٣) المنكس: المتأخر الذي لا يلحق بأقرانه.

فاتبعهم معاوية بن فراس في بني أبي ربيعة ، فأدركوهم ؛ فقتل معاوية بن فراس وفاتوا (١٠) بالإبل ، وقال سحيم في ذلك:

نَموْني منهم عمسي وخسائي تنسوحُ عليهم سُسودُ اللَّيالي برأس العيْن في الحِججِ الخوالي (٢) وياد غرائب الإبلِ النَّهالِ (٣)

أليس الأكرمون بنو رياح هُمُ قتلوا المجبَّة وآبن تيم وهُمْ قتلوا عميد بني فيراس وذادوا يوم طخفة عن حاهم

# يوم العظالى (٤): لبني يربوع على بكر

قال أبو عبيدة: وهو يوم أعشاش (٥)، ويوم الأفاقة (٦)، ويوم الإياد، ويوم مُليحة (٧).

قال وكانت بكر بن وائل تحت يد كسرى وفارس، وكانوا يجيرونهم ويجهزونهم، فأقبلوا من عند عامل عين التمر (^) في ثلثهائة فارس متساندين، يتوقعون انحدار بني يربوع في الحزن \_ وكانوا يَشتون (^) خُفافا (^\dots)، فإذا انقطع الشتاء انحدروا إلى الحزن \_ قال: فاحتمل بنو عُتيبة، وبنو عبيد، وبنو زبيد من بني سليط، من أول الحي، حتى استهلوا ببطن مُليحة؛ فطلعت بنو زبيد في الحزن حتى حلّوا الحُديقة (١١) والأَفاقة، وحلت بنو عُتيبة وبنو عبيد بعين بروضة الثَّمَد (١٢).

<sup>(</sup>١) فاتوا: مضوا ومرّوا

<sup>(</sup>٢) الحجج الخوالي: يريد الأعوام الماضية.

<sup>(</sup>٣) طخفة: موضع بعد النباج في طريق البصرة الى مكة .

<sup>(</sup>٤) وسمى بذلك لأن الناس فيه ركب الاثنان والثلاثة الدابة الواحدة.

<sup>(</sup>٥) أعشاش: موضع في بلاد بني تميم، لبني يربوع بن حنظلة.

<sup>(</sup>٦) الأفاقة: ماء ليني يربوع (٧) مليحة: موضع في بلاد تميم.

<sup>(</sup> ٨ ) عن التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة .

<sup>(</sup>٩) يقال: شتا بالبلد وشتى: اذا أقام به شتاء.

<sup>(</sup>۱۰) خفاف: موضع. (۱۰۱) موضع.

<sup>(</sup>۱۲) روضة الثمد والحضى: موضعان.

قال: وأقبل الجيش حتى نزلوا خضبة الخصيي ، ثم بعثوا رئيسهم ، فصادفوا غلاما شابا من بني عبيدة يقال له قرط بن أهبط، فعرفه بسطام \_ وقد كان عرفه عامة غُلهان بني ثعلبة حين أسره عتيبة؛ قال: وقال سليط: بل هو المطوّح بن قرواش \_ فقال له بسطام: أخبرني، ماذاك السواد الذي بالحديقة؟ قال: هم بنو زبيد، قال: -أفيهم أسيد بن حِنَّاءة؟ قال: نعم. قال: كم هم؟ قال: خسون بيتا. قال: فأين بنو عُتيبة ؟ وأين بنو أزنم ؟ قال: نزلوا روضة الثمد. قال: فأين سائر الناس؟ قال: هم محتجزون بخفاف. قال: فمن هناك من بني عاصم؟ قال الاحيمر، وقعنب ومعدان، آبنا عِصْمة. قال: فمن فيهم من بني الحارث بن عاصم؟ قال: حصين بن عبد الله. فقال بسطام لقومه: أطيعوني تقبضوا على هذا الحي من زبيد وتصبحوا سالمين غانمين. قالوا: وما يغني عنا بنو زبيد لا يودون رحلتنا. قال: إن السلامة إحدى الغنيمتين. فقال له مفروق: انتفخ تتحول يا أبا الصهباء. وقال له هانيء: أحيُّنا! فقال لهم: ويلكم! إن أسيدا لم يظلُّه بيت قط شاتيا ولا قائظًا ، إنما بيته القفر ، فإذا أحس بكم أجال على الشقراء فركض حتى يشرف على مليحة، فينادي: يا آل يربوع! فتركب، فليقاكم طعن ينسيكم الغنيمة، ولا يُبصر احدكم مصرع صاحبه؛ وقد جئتموني وأنا أتابعكم، وقد أخبرتكم ما أنتم لاقون غداً! فقالوا: نلتقط بني زبيد، ثم نلتقط بني عبيدة وبني عتيبة، كما نلتقط الكمأة (١١)، ونبعث فارسين فيكونان بطريق أسيد، فيحولان بينه وبين يربوع. ففعلوا، فلما أحس بهم أسيد ركب الشقراء، ثم خرج نحو بني يربوع، فابتدره الفارسان، فطعن أحدهما فألقى نفسه في شق فأخطأه . ثم كرّر راجعاً حتى أشرف على مليحة ، فنادى : يا صباحاه! يا آل يربوع! غُشيتم! فتلاحقت الخيل حتى توافوا بالغطفان، فاقتتلوا؛ فكانت الدائرة على بني بكر، قتل منهم: مفروق بن عمرو، فدفن بثينة (٢٠) يقال لها ثينة مفروق، والمقاعس الشيباني، وزهير بن الحَزور الشيباني، وعمرو بن الحزور الشيباني،

<sup>(</sup>١) الكمأة: الكمء: فطر من الفصيلة الكمئية

<sup>(</sup>٢) الثينة: الطريق في الجبل.

والهيش بن المِقْعاس، وعمير بن الودّاك، والضُّريس؛ وأما بسطام فألـح عليه فارسان من بني يسربوع، وكان دارعاً (١) على ذات النَّسوع (٢)، وكانت إذا أجدت (٢) لم يتعلق بها شيء من خيلهم، وإذا أوعثت (١) كادوا يلحقونها ؛ فلها رأى ثقل درعه وضعها بين يديه على القرَبوس (٥) ؛ وكره أن يرمى بها ، وخاف أن يلحق في الوعث . فلم يزل ديدنه وديدن طالبيه ، حتى حميت الشمس وخاف اللحاق، فمر بوجار (٦) ضبع، فرمى الدرع فيه. فمد بعضها بعضا حتى غابت في الوجار. فلما خففت عن الفرس نشطت ففاتت الطلب وكان آخرَ من أتى قومه؛ وقد كان رجع إلى درعه لما رجع عنه القوم فأخذها . فقال العوام في بسطام وأصحابه:

وإنْ يك في يوم الغَبيطِ مَلامة فيوم العظالي كان أخزى وألوْما وكانوا على الغازين غُدوةَ أَشُـأَمــا لو الحارثُ الحرّاب يُدعَى لأَقْدما <sup>(٧)</sup> لأدى إلى الأحياء بالحنو مغنها وألقى بأبدان السلاح وسلما يَعُدُ غانِها أو يَملإ البيتَ مأتما مُسوّمةً تَدعو عُبَيداً وأَزْنَما (^) ويـومُ العَظـالى إن فخـرتَ مكلَّما وغادر في كرشاء لَدْناً مُقـومـا(٩)

أناخُوا يُريدون الصباحَ فصُبحًوا فررْتم ولم تُلبوُوا على مُجْحـريكـم ولو أنّ بسطاماً أطيع لأمره ففر أبو الصهباء إذ حَمَى الوغيي وأيقَن أنْ الخيلَ إن تلتبسْ بــه ولو أنها عصفورة لحسبتها أبى لك قيدٌ بالغَبيط لقاءهم فأفلت بسطام حريصا بنفسه

<sup>(</sup>١) الدارع: الذي عليه درعه.

<sup>(</sup>٢) ذات النسوع: فرس بسطام

<sup>(</sup>٣) أجدت: سلكت الجدد، وهي الأرض الغليظة المستوية

<sup>(</sup>٤) أوعثت: سلكت الوعث، وهي المكان السهل تغيب فيه الأقدام.

<sup>(</sup>٥) القربوس: حنو السرج.

<sup>(</sup>٦) الوجار: جحر الضبع.

<sup>(</sup>٧) المجحر: الملجأ والمكمن

<sup>(</sup> ٨ ) أزنم: بطن من بني يربوع .

<sup>(</sup>٩) الكرشاء: القدم التي كثر لحمها واستوى أخمصها وقصرت أصابعها . وقد يريد كرشاء بن عمر الشيباني .

مَفارقُ مفروقِ تَغشَّيْنَ عَنــدمــا (١) وقباظ أسرا هاني وكأنما قال: ثم إنَّ خانئاً فدى نفسه وأسرَى قومه؛ فقال العوام في ذلك: ولم يَجم عن قتال القوم إذ نَزلا (٢) إنّ الفتي هانئـاً لاقـــى بشكَّتـــه مُمَّتَ سارَع في الأسرى ففكَّهم حامى الذِّمار حَقيقٌ بالذي فعلا

# يوم الغبيط (٢) لبني يربوع على بني بكر

قال أبو عبيدة: يقال لهذا اليوم: يوم الغبيط، ويوم الثعالب \_ والثعالب أسماء قبائل اجتمعت فيه \_ ويقال له: يوم صحراء فَلْج.

وقال أبو عبيدة: حدّثني سليط بن سعد، زبَّان الصُّبيريّ، وجهم بن حسان السَّليطي، قالوا: غزا بسطام بن قيس، ومفروق بن عمرو، والحارث بن شريك \_ وهو الحوفزان \_ بلاد بني تميم \_ وهذا اليوم قبل يوم العُظالي \_ فأغاروا على بني ثعلبة بن يربوع، وثعلبة بن سعد بن ضبة، وثعلبة بن عدي بن فزارة، وثعلبة بن سعد بن ذبيان؛ فذلك قيل له يوم الثعالب، وكان هؤلاء جميعاً متجاورين بصحراء فلج فاقتتلوا ، فانهزمت الثعالب فأصابوا فيهم واستاقوا إبلا من نَعمهم ، ولم يشهد عتيبة ابن الحارث بن شهاب هذه الوقعة؛ لأنه كان نازلا يومئذ في بني مالك بن حنظلة؛ ثم امترّوا (٤) على بني مالك، وهم بين صحراء فلج وبين الغبيط، فاكتسحوا إبلهم؛ فركبت عليهم بنو مالك، فيهم عتيبة بن الحارث بن شهاب، ومعه فرسان من بني يربوع يأثفهم \_ أي صار معهم مثل الأثافي (٥) المرماد \_ وتألَّف إليهم الأحيمر بن عبدالله، والأسيد بن حِنَّاءة، وأبو مرحب، وجرو بن سعد الرياحي وهو رئيس بني

<sup>(</sup>١) العندم: صبغ أحمر، يريد الدم

<sup>(</sup>٢) الشَّكة: ما يحمل أو يلبس من السلاح

<sup>(</sup>٣) الغبيط: واديقع أول الذهناء.

<sup>(</sup>٤) امتروا: كروا

<sup>(</sup>٥) الأثافي: أحجار ثلاثة توضع عليها القدر.

يربوع \_ وربيع، والخليس، وعهارة، وبنو عتيبة بن الحارث، ومعدان وعصمة ابنا قعنب، ومالك بن نويرة، والمنهال بن عصمة أحد بني رياح بن يربوع، وهو الذي يقول فيه متّمم بن نويرة في شعره الذي يرثي فيه مالكا أخاه:

لقد عَيَّب المنهالُ تحت لوائِه فتيَّ غير مِبطان العشية أَرْوعا (١)

فأدركهم بغبيط المدرة (٢) ، فقاتلوهم حتى هزموهم ، وأدركوا ما كانوا استاقوا من أموالهم ؛ وألح عتيبة والأسيد والأحيمر على بسطام ، فلحقه عتيبة فقال : استأسر لي يا أبا الصهباء! فقال : ومن أنت؟ قال : أنا عتيبة ، وأنا خير لك من الفلاة والعطش! فأسره عتيبة . ونادى القوم بجاداً أخا بسطام : كرّ على أخيك! وهم يرجون أن يأسروه ، فناداه بسطام : إن كررت فأنا حنيف (٢) . وكان بسطام نصرانيا ، فلحق نجاد بقومه ، فلم يزل بسطام عند عتيبة حتى فادى نفسه .

قال أبو عبيدة: فزعم أبو عمرو بن العلاء أنه فدى نفسه بأربعهائة بعير وثلاثين فرسا، ولم يكن عربي عكاظي أعلى فداءً منه، على أن جز ناصيته وعاهده أن لا يغزو بني شهاب أبدا؛ فقال عتيبة بن الحارث بن شهاب:

أبلغْ سَرَاة بني شيْبان مألكةً أني أبأتُ بعبدُ الله بسْطاما (١٠)

قاظ الشربّة في قيدٍ وسلسلةٍ صوتُ الحديدِ يُغَنّيه إذا قاما (٥)

#### يوم مخطط: لبني يربوع على بكر

قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس والحوفزان الحرثُ متساندَين يقودان بكر بن وائل، حتى وردوا على بني يربوع بالفردوس، وهو بطن الإياد، وبينه وبين مخطط

<sup>(</sup>١) المبطان: الضخم البطن من كثرة الأكل.

<sup>(</sup>٢) غبيط المدرة: أرض لبني يربوع

<sup>(</sup>٣) الحنيف: الذي يتحنف في الأديان.

<sup>(</sup>٤) المألكة: الرسالة. وأبأته به: أي عاقبته به.

<sup>(</sup>٥) قاظ الشربة: أقام بها زمن القيظ. والشربة: موضع.

ليلة، وقد نذرت بهم بنو يربوع فالتقوا بالخطط، فاقتتلوا، فانهزمت بكر بن وائل، وهرب الحوفزان، قتله شهاب بن الحوفزان، قتله شهاب بن الحارث أخو عتيبة، وأسر الأحيمر بن عبدالله بن الضريس الشيباني؛ فقال في ذلك مالك بن نويرة ولم يشهد هذا اليوم:

إلا أكن لاقيْتُ يومَ مُخطَّطٍ بأفْناء حيّ من قبائل مالك فقال الرئيسُ الحوْفزان تبيَّنوا فها فَتِئوا حتى رأوْنا كأننا بملْمومة شهْباء يَبرُقُ خالُها فها بَرِحوا حتى علَّهم كتائب فها بَرِحوا حتى علَّهم كتائب فأقررتُ عيني يوم ظلُّوا كأنهم صريعٌ عليه الطيرُ يَحْجِلُ فوقَه وكان لهم في أهلِهم ونسائهم وقد كان لآبن الحوْفزان لو آنتهى وقد كان لآبن الحوْفزان لو آنتهى

فقد خَبَرَ الرُّكْبانُ ما أتوددُ وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلَدوا بني الحِصنِ قد شارفْتم ثم حَرِّدوا (۱) مع الصبح آذِيِّ من البحر مُزْبد (۲) تَرى الشمسَ فيها حين دارتْ توقَد (۲) إذا طُعنت فرسانها لا تُعرد (۱) ببطن غَبيط خُشْب أَثْل مُسنَّد (۵) وآخَرُ مكْبولُ اليديْن مُقيَّد (۱) مَبيتٌ ولم يَدْروا بما يُحدِثُ الغد شَريكٌ وبسُطامٌ عن الشرِّ مقْعَد شَريكٌ وبسُطامٌ عن الشرِّ مقْعَد

## يوم جدود (٧)

غزا الحوفزان، وهو الحارث بن شريك، فأغار على من بالقاعة (٨) من بني سعد

<sup>(</sup>١) حردوا: أقصدوا (٢) الآذي: الموج الشديد.

<sup>(</sup>٣) بملمومة: أي كتيبة مجتمعة مضموم بعضها الى بعض. وشهباء، لما فيها من بياض السلاح، والحديد في حال السواد.

<sup>(</sup>٤) لا تعرد: لا تفرّ.

<sup>(</sup>٥) الأثل: شجر طويل مستقيم يعمر، جيد الخشب كثير الأغصان دقيق الورق. واحدته: أثلة.

<sup>(</sup>٦) يحجل: يتبختر.

<sup>(</sup>٧) الجدود: اسم موضع من أرض بني تميم .

<sup>(</sup>٨) القاعة: من بلاد سعد بن زيد مناة بن تميم.

ابن زید مناة؛ فأخذ نَعما كثيرا، وسبى فيهنّ الزرقاء من بني ربيع بن الحارث، فأعجب بها وأعجبت به، وكانت خرقاء، فلم يتمالك أن وقع بها؛ فلما انتهى إلى جَدود، منعتهم بنو يربوع بن حنظلة أن يردوا الماء، ورئيسُهم عتيبة بن الحارث بن شهاب، فقاتلوهم، فلم يكن لبني بكر بهم يدُ، فصالحوهم على أن يعطوا بني يربوع بعض غنائمهم، على أن يخلُّوهم [ أنْ] يردوا الماء، فقبلوا ذلك وأجازوهم؛ فبلغ ذلك بني سعد، فقال قيس بن عاصم في ذلك:

جزى الله يربُوعاً بأسوأ سعْيها إذا ذُكرتْ في النائباتِ أُمورُها ويسومَ جَدودٍ قد فضَحْتُم أباكم وسالمتُم والخيلُ تَدْمَى نُحورُها فأجابه مالك:

سأسأل من الاقمى فوارس مُنقِذ وقاب إماء كيف كان نكيرُها (١)

ولما أتى الصريخُ بني سعد، ركب قيس بن عاصم في أثر القوم حتى أدركهم بالأشْيَميْن، فألح قيس على الحوفزان وقد حمل الزرقاء، وكان الحوفزان قد خرج في طليعة ، فلقيه قيس بن عاصم فسأله من هو ؛ فقال : لا تَكاتُم اليوم ، أنا الحوفزان ، فمن أنت؟ قال: أنا أبو على. ومضى، ورجع الحوفزان إلى أصحابه، فقال: لقيت رجلا أزرق كأنّ لحيته ضريبة (٢) صوف فقال: أنا أبو على. فقالت عجوز من السبى: بأبي أبو على! ومن لنا بأبي على؟ فقال لها: ومن أبو على؟ قالت: قيس بن عاصم! فقال لأصحابه: النجاء! وأردف الزرقاء خلفه وهو على فرسه الزَّبد، وعقد شعرها إلى صدره ونجا بها. وكانت فرس قيس إذا أوعثت (٣) قصَّرت وتَمطر عليها الزَّبد، فلما أجدّت (١) لحقت بحيث يُكلم الحوفزان، فقال قيس له: يا أبا حمار، أنا خير لك من الفلاة والعطش! قال له الحوفزان: ما شاء الزبد. فلم رأى قيس أن فرسه لا يلحقه، نادى الزرقاء فقال: ميلي به يا جعار! فلم سمعه الحوفزان، دفعها

<sup>(</sup>١) النكير: الانكار، والعقوبة الرادعة.

<sup>(</sup>٣) أوعثت: وقعت في الوعث. (٢) الضريبة: القطعة.

<sup>(</sup>٤) أجدت: سلكت الجدد.

بمرفقه وجزّ قرونها بسيفه، فألقاها عن عجز فرسه، وخاف قيس أن لا يلحقه فنجله (۱) بالرمح في خُرابة وركه (۲)، فلم يقصده وعَرج منها وردَّ قيس الزرقاء إلى بني الربيع، فقال سوّار بن حيّان المنقري:

ونحن حَفَزْنا الحوْفزان بطعْنة تَمُجُّ نجيعاً من دم الجوْفِ أَشْكلا (٣)

## يوم سفوان (٤)

قال أبو عبيدة: التقت بنو مازن وبنو شيبان على ماء يقال له سفوان فزعمت بنو شيبان أنه لهم، وأرادوا أن يُجلوا تميا عنه، فاقتتلوا قتالا شديدا، فظهرت عليهم بنو تميم، وذادوهم حتى وردوا المحدّث (٥)، وكانوا يتوعّدون بني مازن قبل ذلك، فقال في ذلك وذاك المازني:

تُلاقوا غداً خيلي على سفوان إذا الخيلُ جالت في القنا المتدانيي ليوثُ طعان (١) على ما جنت فيهم يدُ الحدّثان بكلً رقيق الشَّفُ رتين يمان (٧) لأيَّة حرب أم لإيِّ مكان

رُويداً بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا جياداً لا تحيد عن الوغمى عليها الكُماة الغُرُّ من آل مازن تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرُهُم مقاديمُ وصاًلون في الروع خطوهم إذا استُنجدوا لم يسألوا من دعاهم

#### يوم السلي

قال أبو عبيدة: كان من حديث يوم السلي أن بني مازن أغارت على بني يشكر

<sup>(</sup>١) نجله: طعنه.

<sup>(</sup>٢) خرابة الورك: ثقب رأس الورك.

<sup>(</sup>٣) حفزنا: طعنا. وأشكل: أحمر.

<sup>(</sup>٤) سفوان: ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة .

<sup>(</sup>٥) المحدث: ماء. (٦) الكهاة: الفرسان.

<sup>(</sup>٧) يريد السيف الياني أي الذي صنع في اليمن.

فأصابوا منهم، وشد زاهر بن عبدالله بن مالك على تميم بن ثعلبة اليشكري فقتله، فقال في ذلك:

> لله تيم أيُّ رُمـــح طـــراد ومحش حـربِ مقــدمٌ متعــرّضٌ

وقال حاجب بن ذبيان المازني:

سلى يشكراً عنى وأبنــاءً وائـــل ألم تعلمي أنَّا إذا الحربُ شُمرتُ عُتاةٌ قراةٌ في الشِّتاء مساعرٌ بأيديهمُ سُمرٌ من الخطِّ لدْنةٌ أُولئِكَ قـومٌ إن فخـرتُ بعـزّهـم هُمُ أنزلـوا يـوم السليّ عـزيـزَهـا

لاقبي الحِيام وأي نصل جلادِ (١) للموتِ غيرُ معرّدِ حيَّاه (٢)

لهازمَها طرأً وجمع الأراقـم سهامٌ على أعدائنا في الحلاقه سِيام على احداد ي حياة كالليوث الضراغم (٦) وبيض تجلى عن فراخ ِ الجهاجم ِ (٤) وخرتُ بعِز في اللهمى والغَلاصم (٥) بسُمْرِ العوالي والسُّيوفِ الصَّوارم

### يوم نقا (٦) الحسن: وهو يوم السقيفة لبني ضبة على شيبان

قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد \_ وقيس بن مسعود هو ذو الجدّين وأخوه، السليل بن قيس بن ضبة بن أد بن طابخة ـ فأغار على ألف بعير لمالك بن المنتفق فيها فحلها قد فقأ عينه، وفي الإبل مالك بن المنتفق، فركب فرساً له ونجا ركضا، حتى إذا دنا من قومه نادى: يا صباحاه! فركبت بنو ضبة؛ وتداعت بنو تميم، فتلاحقوا بالنقا، فقال عاصم بن خليفة لرجل من فرسان

<sup>(</sup>١) الجلاد: القوى

<sup>(</sup>٢) محش حرب: موقد نارها ومؤرثها . والمعرد: الذي ينكل عن قرنه ويحجم ويفر .

<sup>(</sup>٣) المساعر: جمع المسعر: وهو ما تحرك به النار من حديد أو خشب.

<sup>(</sup>٤) السمر: الرماح. والبيض: السيوف.

<sup>(</sup>٥) اللهي: جمع لهاة: وهي لحمة حمراء في الحنك معلقة على عكرة اللسان. والغلاصم: جمع غلصمة: وهي الموضع الناتيء في المحلق.

<sup>(</sup>٦) النقا: القطعة من الرمل محدودبة . والحسن: جبل رملي . ونقا الحسن: في بلاد بني ضبة .

قومه أيَّهم رئيس القوم؟ قال: حاميتهم صاحب الفرس الأدهم يعني بسطاما، فعلا عاصمٌ عليه بالرمح فعارضه، حتى إذا كان بحذائه رمى بالقوس وجمع يديه في رمحه فطعنه، فلم تخطيء صماخ أذنه، حتى خرج الرمح من الناحية الأخرى، وخرّ على الألاءة \_ والألاءة شجرة \_ فلما رأى ذلك بنو شيبان خلُّوا سبيل النعم وولوا الأدبار؛ فمن قتيل وأسير ؛ وأسر بنو ثعلبة بجاد بن قيس بن مسعود أخا بسطام في سبعين من بني شيبان، فقال ابن غنمة الضبي، وهو مجاوزٌ يومئذ في بني شيبان يرثى بسطاما وخاف أن يقتلوه، فقال:

بحيثُ أضرَّ بالحسن السبيلُ (١) لأمِّ الأرض ويلُّ ما أجنَّت أبا الصهباء إذ جَنح الأصيل (٢) تَخُبُّ بِهِ عُلِذَا فِرِةٌ ذَمِيول (٢) تعارضُها مربَّبة داول (٤) تُضَمَّرُ في جوانبه الخيُـول<sup>(٥)</sup> وحُكمُك والنشيطَـة والفُضـول(٦) ولا يسوفي ببسطام قتيل كأنّ جبينه سيفٌ صقيلُ (٧) فقـد فُجعـوا وحــلَّ بهم جليــل إلى الحجرات ليس لها فصل (^)

نقسم ماله فينا وندعسو كأنك لم تَربه ولم تربه حقيبــةُ رحَّلهــا بـــدنٌ وسرْجٌ إلى مسعاد أرْعَــنَ مكفّهـر لك المرْباعُ منها والصَّفايا لقد ضمنت بنو زيد بن عمرو فخسر على الألاءة لم يسوسسد فإن تَجــزَع عليــه بنــو أبيــه بمطعام إذا الأشوالُ راحت

<sup>(</sup>١) الحسن: جبل رمل. (٢) ابو الصهباء: كنية بسطام.

<sup>(</sup>٣) العذافرة: الغليظة. والذمول: السريعة.

<sup>(</sup>٤) الحقيبة: ما يجعل وراء الرحل، والبدن: الدرع. والمريبة: السمينة. والدءول: نوع من السير.

<sup>(</sup>٥) الأرعن: الجبل الكثيف. وتضمر: تعلف القوت القليل.

<sup>(</sup>٦) المرباع: ربع الغنيمة. والصفية: ما يصطفيه الرئيس من خيار ما يغنم. والنشيطة: ما أصابة الجيش في طريقه قبل أن يصل الى مقصده. والفضول: ما فضل ولم يقسم.

<sup>(</sup>٧) الألاءة: جمعها الألاء: وهي شجر حسن المنظر مر الطعم دائم الاخضرار.

<sup>(</sup> ٨ ) الأشوال: النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها .

وقال شمعلة بن الأخضر بن هُبيرة: ويــومَ شقــائِــقِ الحسنَيْــنِ لاقــت

شككْنا بالرماح وهُن زورٌ وأوخَنْناه أسمر ذا كعوب

وقال محرز بن المكعبر الضبي:

أطلقتُ من شيبانَ سبعينَ راكباً إذا كنتَ في أفنان شيبانَ مُنعاً فلا شكرهم أبغى إذا كنتُ مُنعاً

بنو شيبان آجالا قصاراً (۱) صهاخي كبشِهم حتى استدارا (۲) يشبّه طوله مسَداً مُغارا (۲)

فآبوا جميعاً كلُهم ليس يشكر (1) فجرز اللحى إنّ النواصي تكفر (٥) ولا ودّهُم في آخر الدهر أضمر

#### أيام بكر على تميم

### يوم الزُّويَرين

قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل تنتجع أرض تميم في الجاهلية ترعى بها إذا أجدبوا، فإذا أرادوا الرجوع لم يدعوا عورة يصيبونها ولا شيئا يظفرون به إلا اكتسحوه؛ فقالت بنو تميم: امنعوا هؤلاء القوم من رعي أرضكم وما يأتون إليكم فحشدت تميم، وحشدت بكر واجتمعت؛ فلم يتخلف منهم إلا الحوفزان بن شريك في أناس من بني ذهل بن شيبان وكان غازيا؛ فقدّمت بكر عليهم عمراً الأصم أبا مفروق \_ قال: وهو عمرو بن قيس بن مسعود أبو عمر بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان \_ فحسد سائر ربيعة الأصم على الرياسة، فأتوه فقالوا: يا أبا مفروق، إنا قد زحفنا لتميم وزحفوا لنا أكثر ما كنا وكانوا قط. قال: فها تريدون؟ قالوا: نريد أن نجعل كل حي على حياله، ونجعل عليهم رجلا منهم؛ فنعرف غناء كل قبيلة، فإنه

<sup>(</sup>١) الحسنان: كثيبان معروفان في بلاد بني ضبّة.

<sup>(</sup>٢) زور: مائلة . (٣) مغاراً : مفتولاً .

<sup>(</sup>٤) آب: عاد.

<sup>(</sup>٥) النواصي: جمع ناصية، وهي خصلة من الشعر في مقدم الرأس.

أشدّ لاجتهاد الناس! قال: والله إني لأبغض الخلاف عليكم، ولكن يأتي مفروق فينظر فيما قلتم. فلما جاء مفروق شاوره أبوه \_ وذلك أول يوم ذُكر فيه مفروق بن عمرو \_ فقال له مفروق: ليس هذا أرادوا، وإنما أرادوا أن يخدعوك عن رأيك وحسدوك على رياستك؛ والله لئن لقيت القوم فظفرت لا يزال الفضلُ لنا بذلك أبدا، ولئن ظفر بك لا تزال لنا رياسة نُعرف بها! فقال الأصم: يا قوم، قد استشرت مفروقا فرأيته مخالفا لكم، ولست مخالفا رأيه وما أشار إليه. فأقبلت تميم بجملين مجللين مقرونين مقيدين، وقالوا: لا نولِّي حتى يولي هذان الجملان، وهما الزويـران. فـأخبرت بكـر بقـولهم الأصمَّ، فقـال: وأنـا زويــركم، إن حشَّــوهما فحشُّوني (١)، وإن عقروهما فاعقروني! قال: والتقى القوم، فاقتتلوا قتالا شديدا.

قال: وأسرت القوم بنو تميم، حرّاث بن مالك أخا مرة بن همام، فركض به رجل منهم وقد أردفه، واتبعه ابنه قتادة بن حراث، حتى لحق الفارس الذي أسر أباه، فطعنه فأراده عن فرسه، واستنقذ أباه؛ ثم استحرّ بين الفريقين القتال، فانهزمت بنو تميم؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة . فممن قتل منهم: أبو الرئيس النهشلي . وأخذت بكر الزويرين، أخذتهما بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، فنحروا أحدهما فأكلوه وافتحلوا الآخر، وكان نجيبا، فقال رجل من بني سدوس:

يا سَلْمُ إِن تَسَالِي عَنَّا فَلا كَشَفٌّ عَنْد اللَّقَاء ولسنا بِالمقاريفِ نحنُ الذين هَزمنا يوم صبَّحنا جيشَ الزُّويرين في جمع الأحاليف

ظلُّوا وظلنا نِكـر الخيـلَ وسطُهـم اللَّهيب منَّا وبالمرْدِ الغطـاريـفِ (٢)

شيخٌ لنا قد كان من عهد إرمْ كِهِمّةِ الليّثِ إذا ما الليثُ همُّ

وقال الأغلب بن جُشم العجلي: جاءُوا بزويـرهـم وجئْنـا بـالأصمّ يكرُّ بالسِّف إذا الرمحُ انحطمْ

<sup>(</sup>١) حشّ الدابة: علفها الحشش.

<sup>(</sup>٢) المرد: جمع أمرد: وهو الذي طرّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد.

قد نَفخُوا لـو ينفُخْـون في فَحـمْ إذا ركبَتْ ضَبَّةُ أعجازَ النَّعمْ

كانت تَميّ معشراً ذوي كرم غلصمة من الغلاصيم العظم (١) وصَبرُوا لـو صَبروا على أَمَــم (٢) فلمْ نَدع ساقاً لها ولا قدم

## يوم الشيطين (٣): لبكر على تميم

قال أبو عبيدة: لما ظهر الإسلام \_ قبل أن يسلم أهل نجد والعراق \_ سارت بكر ابن وائل إلى السواد، وقالت: نغير على تميم بالشيِّطَين؛ فإن في دين ابن عبد المطلب: من قتل نفساً قُتل بها: فنغير هذا العام ثم نسلم عليها! فارتحلوا من لعلم (١) بالذراري والأموال: فأتوا الشيطين في أربع، وبينهما مسيرة ثمانية أميال، فسبقوا كل خير حتى صبحوهم وهم لا يشعرون، ورئيسهم يومئذ بشر بن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدين؛ فقَتلوا بني تميم قتلا ذريعاً، وأخذوا أموالهم؛ واستحرّ<sup>(٥)</sup> القتل في بنى العنبر وبني ضبة وبني يربوع، دون بني مالك بن حنظلة .

قال أبو عبيدة: حدثنا أبو الحمناء العنبري؛ قال قتل من بني تميم يوم الشيَّطَين ستَّمائة رجل. قال: فوفد وفد بني تميم على النبي عَلِيْكُ ؛ فقالوا: ادعُ الله على بكر بن وائل! فأبي رسول الله عَلَيْهِ ، فقال رُشَيد ابن رميص العنبري:

> وما كــانَ بيْـن الشيِّطَيْــن ولعْلَــع فجئنا بجمع لم يَـرَ النَّـاسُ مِثلـهُ بأَرْعَنَ دَهْم شَيد البُلْق وسْطهُ صَيَحنا به سعداً وعَمْراً ومالكا فخَّلوْا لنا صحنَ العراق وإنَّه

لُسوقنا إلاَّ مَسراجعُ أَربعُ يَكَادُ لهُ ظهرُ الوريعة يَضلَعُ (١) له عارضٌ فيه الأسِنَّةُ تلمعُ (٧) فكان لهم يـومٌ مِـنَ الشَّـرِّ أشنعُ حِمىً منهم لا يُستطاعُ مُمنَّعُ

<sup>(</sup>١) الغلصمة: الصفيحة الغضروفية عند أصل اللسان.

<sup>(</sup>٣) الشيطان: واديان. (٢) الأمم: اليسير.

<sup>(</sup>٤) لعلع: موض وقيل جبل. (٥) استحرّ القتل: اشتد.

<sup>(</sup>٧) الأرعن: العظيم الجرّار (٦) الوريعة: فرس.

# يوم صعفوق (١٠): لبكر على تميم

أغارت بنو أبي ربيعة على بني سليط بن يربوع يوم صعفوق، فأصابوا منهم أسرى، فأتى طريفُ بن تميم العنبري فروة بن مسعود، وهو يومئذ سيد بني أبي ربيعة، ففدى منهم أسرى بني سليط ورهنهم ابنه؛ فأبطأ عليهم فقتلوا ابنه، فقال: لا تـأمنَـنَ سُليْمـى أَنْ أفـارقَهـا صرمى الظعائن بعد اليوْم صُعْفوق (٢) أعطيْتُ أعـداءَهُ طـوْعـاً بـرُمَتـهِ ثم آنصرفْتُ وظني غيرُ مـوْشـوق

#### يوم مبايض: لبكر على تميم

قال أبو عبيدة: كانت الفرسان إذا كانت أيام عكاظ في الشهر الحرام وأمن بعضهم بعضا، تقنّعوا كي لا يُعرفوا، وكان طريف بن تميم العنبري لا يتقنّع كما يتقنعون، فوافى عكاظ وقد كشفت بكر بن وائل، وكان طريف قتل شراحيل الشيباني أحد بني عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان، فقال حصيصة: أروني طريفا. فأروه إياه، فجعل كلما مر به تأمله ونظر إليه ففطن طريف، فقال: مالك تنظر إليّ؟ فقال: أترسّمك لأعرفك: فلله عليّ إن لقيتُك أن أقْتلك أو تقتلني! فقال طريف في ذلك:

أوَ كَلَمَا ورَدتْ عِكَانَظ قبيلة بعَشوا إليَّ عَريفَهم يتوسَّمُ فتوسَّمُ وفي إنني أنا ذلكم شاكي سلاحي في الحوادثِ مُعْلُمُ (٢) تَحتى الأغرَّ وفوق جلدي نَشْرةً زغْفٌ تَردُّ السَّيْف وهو مُثَلِّم (٤) حوْلي أسيِّد والهُجَيْم ومازنَ وإذا حللتُ فحوْل بيتَى خَضَّم (٥)

<sup>(</sup>١) صعفوق: قرية باليامة.

<sup>(</sup>٢) الظعائن: جمع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج

<sup>(</sup>٣) شك السلاح: أي تسربل به

<sup>(</sup>٤) النثرة: الدرع, والزغف: اللينة الواسعة المحكمة من الدروع.

<sup>(</sup>٥) الخضّم: الجمع الكنير من الناس. والمراد هنا: العنبر بن عمرو بن تميم.

قال: فمضى لذلك ما شاء الله، ثم إن بني عائدة حلفاء بني أبي ربيعة بن ذهل بن أبي شيبان \_ وهم يزعمون أنهم من قريش، وأن عائدة بن لؤي بن غالب \_ خرج منهم رجلان يصيدان، فعرض لها رجل من بني شيبان، فذعر عليها صيدَها، فوثبا عليه فقتلاه؛ فثارت بنو مرة بن ذهل بن شيبان يريدون قتلها فأبت بنو ربيعة عليهم ذلك؛ فقال هانيء بن مسعود: يا بني ربيعة، إن إخوتكم قد أرادوا طلبكم فانمازوا (١) عنهم. قال: ففارقوهم وساروا حتى نزلوا بمبايض، ماء لهم ـ ومبايض علم من وراء الدهناء \_ فأبق عبدٌ لرجل من بني أبي ربيعة، فسار إلى بلاد تميم، فأخبرهم أن حيًّا جديدا من بني بكر بن وائل نُزولٌ على مبايض؛ وهم بنو أبي ربيعة والحي الجديد المنتقى من قومه؛ فقال طريف العنبري: هؤلاء ثأري يا آل تميم، إنما هم أكلة رأس (٢). وأقبل في بني عمرو بن تميم، وأقبل معه أبو الجدعاء، أحد بني طُهية، وجاءه فدكى بن أعبد المنقري في جمع من بني سعد بن زيد مناة؛ فنذِرت بهم بنو أبي ربيعة ، فانحاز بهم هانيء بن مسعود وهو رئيسهم ، إلى علم مبايض ؛ فأقاموا عليه وشرقوا (٣) بالأموال والسَّرح (٤) ، وصبَّحتهم بنو تميم؛ فقال لهم طريف: أطيعوني وافرغوا من هؤلاء الأكلب يصْفُ لكم ما وراءهم. فقال له أبو الجدعاء رئيس بني حنظلة، فدكي رئيس بن سعد بن مناة: أنقاتل أكلبا أحرزوا نفوسهم ونترك أموالهم؟ ما هذا يرأى، وأبَوْا عليه. فقال هاني، لأصحابه: لا يقاتل رجل منكم ولحقت غيم بالنعم والبغال فأغاروا عليها، فلما ملئوا أيديّهم من الغنيمة قال هانيء بن مسعود لأصحابة: احملوا عليهم. فهزموهم وقتلوا طريفا العنبري، قتله حَمَصيصة الشباني، وقال:

ولقد دعوتَ طريفَ دعْوةَ جاهـلِ وأتيْتَ حيا في الحروب محَلَّهـم

سفَهاً وأنت بمعْلم قد تعْلَمُ والجَيْشُ باسم أبيهم يُستقْدمُ

<sup>(</sup>١) انمازوا: امتازوا

<sup>(</sup>٢) ألكة رأس: أي قليل يشبعهم رأس واحد.

<sup>(</sup>٣) شرق: أخذ في ناحية المشرق.

<sup>(</sup>٤) السرح: المال الراعي.

فوجدْت قوْما يمنعون ذِمارَهُم بُسلا، إذا وإذا دُعوا أبني ربيعةً! شمَّروا بكتات حشدوا عليك وعجَّلوا بقراهُم وحَموا ذِه سلبوك درعَك والأغرَّ كلاهما وبنو أسيْ

بُسلا، إذا هابَ الفوارِسُ أقدَموا (۱) بكتائيب دون السهاء تلملم (۲) وحَموا ذِمار أبيهم أنْ يُشتَموا وبنو أسيْد أسْلموك وخَضَم (۲)

# يوم فيحان (٤): لبكر على تميم

قال أبو عبيدة: لما بدى بسطام بن قيس من عُتيبة بن الحارث إذ أسر يوم الغبيط بأربعهائة بعير، قال: لأدركن عقْل إبلي! فأغار بفيحان؛ فأخذ الربيع بن عتيبة واستاق ماله، فلما سار يومين شُغل عن الربيع بالشراب، وقد مال الربيع على قدّ حتى لان، ثم خلعه وانحلَّ منه. ثم جال في متن ذات النسوع ـ فرس بسطام ـ وهرب، فركبوا في أثره؛ فلما يئسوا منه ناداه بسطام: ياربيع، هلم طليقا! فأبى. قال: وأتى نادِي قومه يحدثهم، فجعل يقول في أثناء حديثه: إيها يا ربيع! انج ربيع! وكان معه رثي .

قال: وأقبل ربيع حتى انتهى إلى أدنى بني يربوع، فإذا هو براع، فاستسقاه وضربت الفرس برأسها فهاتت. فُسمي ذلك المكان إلى اليوم: هبير (٥) الفرس. قال له أبو عُتبة: أما إذ نجوت بنفسك فإنى مخلفٌ لك مالك.

### يوم ذي قار الأول: لبكر على تميم

قال أبو عبيدة: فخرج عتيبة في نحو خسة عشر فارسا من بين يربوع فكمن في

<sup>(</sup>١) البسل: جمع باسل، وهو الشجاع. والذمار.

<sup>(</sup>٢) شمّر: خفُّ ونهض وتهيأ.

<sup>(</sup>٣) خضَّم: هو العنبر بن عمرو بن تميم.

<sup>(</sup>٤) فيحان: موضع في بلاد بني سعد.

<sup>(</sup>٥) الهبير من الأرض: أن يكون مطمئنا وما حوله أرفع منه.

حمى ذي قار، حتى مرت به إبل بني الحصين بالفَداوية، اسم ماء لهم، فصاحوا بمن بها من الحامية والرِّعاء، ثم استاقوها .

فأخلف للربيع ما ذهب له ، وقال:

جِلاداً في مَباركِها وخُـورا (۱) بذي قارِ يَـرمُـون الأمـوار

أَلَمْ تَــرنِــي أَفــأتُ على ربيــع وأني قــد تَــركْــت بني حُصيْــنِ

# يوم الحاجز (٢) : لبكر على تميم

قال أبو عبيدة: خرج وائل بن صريم اليشكري من اليامة، فلقيه بنو أسيد بن عمرو بن تميم، فأخذوه أسيراً، فجعلوا يغمسونه في الرّكيّة (٢) ويقولون:

# يا أَيها الماتحُ دَلْوِي دُونَكا (١)

حتى قتلوه؛ فغزاهم أخوه باعث بن صريم يوم حاجز، فأخذ ثمامة بن باعث بن صريم رجلا من بني أسيد كان وجيهاً فيهم فقتله، وقتل على الظنّة مائة منهم، فقال باعث بن صريم:

سائل أُسيْداً هل ثأرْتُ بوائل إذ أرسلوني ماتحاً لدلاتهم إذ أرسلوني ماتحاً لدلاتهم إني ومَن سمَك السَّاء مكانها آليت أُثقَفُ منهم ذا لحيّة

أمْ هل شَفَيتُ النَّفْس من بَلْبالِها(٥)

فملأنُّها عَلَقاً إلى أسبالها (١)

والبدر ليلة نصفيها وهلالها (٧) أبداً فتنظر عيْنُه في مالها

<sup>(</sup>١) الجلاد من الابل: التي لا أولاد لها ولا ألبان. والخور: الغزيرات اللبن.

<sup>(</sup>٢) الحاجز: موضع قبل معدن النقرة.

<sup>(</sup>٣) الركية: البئر لم تطو.

<sup>(</sup>٤) الماتح: الذي ينزل في البئر اذا قلّ الماء فيملأ الدلو.

<sup>(</sup>٥) البلبال: شدة الهم والوسواس.

<sup>(</sup>٦) العلق: الدمّ. وأسبال الدلو: شفاهها.

<sup>(</sup>٧) سمك: علا وارتفع.

وقال:

سائل أُسيْداً هل ثأرت بوائل أم هل أتيتُهم بأمر مُبرم اذ أرسلوني ماتِحاً لِدِلائهم فَملأتُهن إلى العراق بالدَّم! (١)

### يوم الشقيق (٢): لبكر على تميم

قال أبو عبيدة: أغار أبحر بن جابر العجلي على بني مالك بن حنظلة، فسبي سُليْمى بنت محصن، فولدت له أبجر. ففي ذلك يقول أبو النجم:

ولقد كرَرُتُ على طُهيَّة كَرةً حتى طَرقْتُ نساءَها بمَساء

#### وهي حرب بكر وتغلب، ابني وائل

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب قال: لم تجتمع معد كلها الا على ثلاثة رهط من رؤساء العرب، وهم عامر، وربيعة، وكليب.

فالاول: عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث، وهو عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وهو الناس بن مضر. وعامر بن الظرب هو قائد معد يوم البيداء (٢)، حين تمذحجت مذحج وسارت إلى تهامة، وهي أول وقعة كانت بين تهامة واليمن

والثاني: ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيب بن كعب، هو قائد معد يوم السَّلاَّن (٤٠) ، وهو يوم كان بين اهل تهامة واليمن .

والثالث: كليب بن ربيعة ، وهو الذي يقال فيه: أعز من كليب وائل . وقاد معد

<sup>(</sup>١) متح الدلو: جذب رشاءها.

<sup>(</sup>٢) الشقيق: ماء لبني أسيد بن عمرو بن تميم.

<sup>(</sup>٣) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٤) السلان: مما يلي الحجاز واليمن.

كلها يوم خَزَاز<sup>(۱)</sup>، ففض جموع اليمن وهزمهم، فاجتمعت عليه معد كلها، وجعلوا له قَسْم الملك وتاجه ونجيبته<sup>(۲)</sup> وطاعته فغبر بذلك حينا من دهره. ثم دخله زهو شديد، وبغى على قومه لما هو فيه من عزه، وانقياد معدّ له؛ حتى بلغ من بغيه انه كان يحمي مواقع السحاب فلا يُرعى حماه، ويجير على الدهر فلا تُخفر ذمّته، ويقول: وحش ارض كذا في جواري! فلا يهاج، ولا تورد إبل احد مع ابله، ولا توقد نار مع ناره، حتى قالت العرب: اعز من كليب وائل.

وكانت بنو جشم وبنو شيبان في دار واحدة بتهامة، وكان كليب بن وائل قد تزوّج جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان، وأخوها جساس بن مرة؛ وكانت البسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة، وكانت نازلة في بني شيبان مجاورة لجساس، وكان لها ناقة يقال لها سراب، ولها تقول العرب: أشأم من سراب، وأشأم من البسوس! فمرّت إبل لكليب بسراب ناقة البسوس، وهي معقولة بفناء بيتها، جوار جساس بن مرة؛ فلما رأت سراب الابل نازعت عقالها حتى قطعته، وتبعت الإبل واختلطت بها، حتى انتهت إلى كليب وهو على الحوض، معه قوس وكنانة؛ فلما رأها أنكرها، فانتزع ألى الله المهما فخرم أن ضرعها فنفرت الناقة وهي ترغو، فلما رأتها البسوس قذفت خارها عن رأسها وصاحت: واذلاًه! واجاراه! واخرجت.

#### مقتل كليب بن وائل

فأحمست جسّاسا، فركب فرساً له مغروراً به، فأخذ آلِته، وتبعه عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان على فرسه، ومعه رمحه، حتى دخلا على كليب الحمى، فقال له: يا أبا الماجدة، عمدت إلى ناقة جارتي، فعقرتَها! فقال له: أتراك ما نعي

<sup>(</sup>١) خزاز: جبل بطخفة ما بين البصرة الى مكة.

<sup>(</sup>٢) النجيبة: الفاضلة على مثلها النفيسة في نوعها .

<sup>(</sup>٣) انتزع لها سهماً: رماها به

<sup>(</sup> ٤ ) خرم: ثقب وشقّ.

أن أذبَّ (١) عن حِماي؟ فأحسه الغضب، فطعنه جساس فقصم صلبه، وطعنه عمرو ابن الحارث من خلفه فقطع قطنه (٢) ، فوقع كليب وهو يفحص برجله ، قال لجساس : أغِثني بشربة من ماء! فقال: تجاوزت شبيثاً والأحص (٢) : ففي ذلك يقول عمرو بن الاهتم:

وإنّ كُليْباً كان يَظلم قومَه فلم حشاه الرُّمح كف ابن عمه وقال لجَسَّاس أغثني بشَربة فقال تجاوزت الأحص وماءه

فأدرَكَه مشلُ الذي تَسرَيانِ تَدكَّسرَ طلمَ الأهلِ أيّ أوان والا فخبِّر مَن رأيسَتَ مكاني وبطن شبيثٍ وهدو غيرُ دفان

وقال نابغة بني جعدة:

أَبْلِعْ عِقَالًا أَنْ خُطَةَ دَاحِسَ كَلَيْبٌ لَعُمْرِي كَانَ أَكَثَرَ نَاصِراً وَمَي ضَرْعَ نَابِ فَاسْتَمَرَّ بِطَعْنَة وقال لَجسَّاس اغْنِي بشربية فقال تجاوزت الأحص وماءه

بكفّيك فاستأخر لها أو تقدّم وأيسر ذنباً منك ضُرّج بالدّم كحاشية البُرْد الياني المسهّم (٤) تدارَك بها مَنّا عليّ وأنعِم وبطن شبيث وهو ذو مُتَرسّم (٥)

فلما قُتل كليب ارتحلت بنو شيبان حتى نزلوا بماء يقال له النّهييّ؛ وتشمر المهلهل اخو كليب \_ واسمه عدي بن ربيعة، وانما قيل المهلهل لانه اول من هلهل الشعر، اي ارقّه \_ واستعد لحرب بكر، وترك النساء والغزل، وحرّم القمار والشراب، وجمع اليه قومه، فأرسل رجلا منهم إلى بني شيبان يُعذر إليهم فيما وقع من الامر؛ فأتوا مرة ابن ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه، فقالوا له: إنكم أتيتم عظيماً بقتلكم كليباً

<sup>(</sup>١) أذبّ: احمى وأدافع.

<sup>(</sup>٢) القطن: أسفل الظهر من الانسان.

<sup>(</sup>٣) شبيث والأحصّ: غديران في منازل ربيعة بنجد .

<sup>(</sup>٤) المسهم: المخطط بصور على شكل السهام.

<sup>(</sup>٥) المترسم: موضع الماء لمن طلبه.

بناب من الإبل، فقطعتم الرحم، وانتهكتم الحرمة؛ وإنا كرهنا العجلة عليكم دون الإعدار إليكم؛ ونحن نعرض عليكم خلالا أربعا، لكم فيها مخرج، ولنا مقنع. فقال مرة: وما هي؟ قال: تحيي لنا كليبا، او تدفع الينا جساساً قاتِلَه فنقتله به، أو همّاما فإنه كف، له، أو تمكننا من نفسك، فإن فيك وفاءً من دمه! فقال: أما إحيائي كليباً فهذا ما لا يكون، وأما جساس فإنه غلام طعن طعنة على عجل ثم ركب فرسه فلا أدري أيّ البلاد احتوى عليه، وأمّا همام فانه ابو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة، كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه إليّ فادفعه اليكم يُقتَل بجريرة غيره. واما انا فهل هو إلا ان تجول الخيل جولة غداً فأكون اوّل قتيل فيها، فها أتعجل من الموت؟ ولكن لكم عندي خصلتان: أمّا إحداهما فهؤلاء بنيّ الباقون، فعلقوا في عنق المهم شئتم نسعة (۱) فانطلقوا به إلى رحالكم فاذبحوه ذبح الجزور، وإلا فالف ناقة ايهم شئتم نسعة (۱) فانطلقوا به إلى رحالكم فاذبحوه ذبح الجزور، وإلا فالف ناقة ترذل (۲) لنا ولدك وتسومنا اللبن من دم كليب.

ووقعت الحرب بينهم.

ولحقت جليلة زوجة كليب بأبيها وقومها، ودعت تغلبُ النمر بن قاسط (٣) فانضمت إلى بني كليب وصاروا يداً معهم على بكر؛ ولحقت بهم غُفيلة بن قاسط، واعتزلت قبائل بكر بن وائل وكرهوا مجامعة بني شيبان ومساعدتهم على قتال إخوته، وأعظموا قتل جساس كليباً بناب من الإبل؛ فظعنت (١) لجيم عنهم، وكفت يشكر عن نصرتهم، وانقبض الحارث بن عباد في أهل بيته، وهو أبو بجير وفارسُ النعامة. وقال المهلهل يرثي كليبا:

بــتُّ ليلي بـــالأنعمينَ طـــويلا ﴿ أَرْقُبُ النجمَ ساهـراً أَن يــزولا (٥)

<sup>(</sup>١) النسعة: القطعة من النسع، وهو سير عريض طويل من جلد.

<sup>(</sup>٢) ترذل: أي تعطينا الرذل من ولدك.

<sup>(</sup>٣) النمر بن قاسط: بطن في ربيعة .

<sup>(</sup>٤) ظعنت: رحلت. (٥) الأنعمان: واديان.

كيف أهدا ولا يرزال قتيل غيبت دارنا تهامة في الده فتساقوا كأساً أمرت عليهم فصبحنا بني لجيم بضرب فصبحنا بني لجيم بضرب لم يُطيقوا ان يَنزلوا ونَرنا انتضوا مَعْجِس القِسِي وأبْرق قتلوا ربّهم كُليباً سفاها كسنبوا والحرام والحلّ حتى ويَموت الجنينُ في عاطِفالرح وقال ايضاً يرثيه:

كليْبُ لا خير في الدنيا ومَن فيها كليب أيُّ فتَى عنز ومكرمة نعَى النعاة كليْباً لي فقلتُ لهم الحزُمُ والعزم كانا من صنيعته القائدُ الخيلَ تردي في أعنتها من خيل تغلب ما تُلفَى أسنتها يُهزْهِرون من الخطَّى مُدمَجةً ترى الرماحَ بأيدينا فنُوردُها ليتَ السماءَ على مَن تحتها وقعتْ لا أصلَح الله مناً مَن يُصالُحكم

مِنْ بني وائِل يُنسَّي قتيلا روفيها بنو مَعَدِّ حُلولا روفيها بنو مَعَدِّ حُلولا بينهم يقتل العزيز الذليلا يترك الهام وقعمه معلمولا وأخو الحرب من أطاق النزولا ناكما تُوعِد الفحولُ الفحولا (۱) ثم قالوا ما إن نَخاف عَويلا يُسلَب الخدْرُ بيْضَه المحْجولا (۲) م ونُروي رماحَنا والخيولا

إذ أنت خلَّيتها فيدن يُخلّيها تحت السقائف إذ يعلوك سافيها (") مالت بنا الارضُ أو زالت رواسيها ما كلَّ آلائِه يا قومُ أحصيها زهواً إذا الخيلُ لَجَّت في تَعاديها إلا وقد خَضَبوها من أعاديها كمُتاً أنابيبُها زرقا عَواليها (ئ) بيضاً ونُصدرُها حُمْراً أعاليها وأنشقَّت الارضُ فانجابت بمن فيها ما لاحَت الشمسُ في أعلى مجاريها ما لاحَت الشمسُ في أعلى مجاريها

<sup>(</sup>١) المعجس: المقبض. (٢) البيضة: المرأة.

<sup>(</sup>٣) السقائف: يريد حجارة القبر.

<sup>(</sup>٤) كمتاً: جمع كميت، وهو ما كان من الخيل لونه بين الأسود والأحمر.

#### يوم النهي

قال أبو المنذر: أخبرني خراش أنّ اول وقعة كانت بينهم يوم النّهي، فالتقوا بماء يقال له النّهي، كانت بنو شيبان نازلة عليه، ورئيس تغلب المهلهل، ورئيس شيبان الحارث بن مرة؛ فكانت الدائرة لبني تغلب، وكانت الشوكة في شيبان؛ واستحر القتل فيهم إلا انه لم يُقتل في ذلك اليوم احدٌ من بني مرة.

### يوم الذنا ئب(١)

ثم التقوا بالذنائب، وهو اعظم وقعة لهم؛ فظفرت بنو تغلب، وقتلت بكراً مقتلة عظيمة، وفيها قتل شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان \_ وهو جد الحوفزان، وهو جد معن بن زائدة، والحوفزان هو الحرث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شراحيل \_ قتله عتاب بن سعد بن زهير بن جشم، وقتل الحرث بن مرة بن ذهل بن شيبان، قتله كعب بن زهير بن جشم، وقتل من بني ذهل بن ثعلبة عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة. وقتل من بني تيم الله: جميل بن مالك بن تيم الله، وعبيد الله بن مالك بن تيم الله وقتل من بني قيس بن ثعلبة: سعد بن ضبيعة بن قيس، وتميم بن قيس بن ثعلبة، وهو احد الخرفين، وكان شيخاً كبيراً، فحمل في هودج، فلحقه عمرو بن مالك ابن الفدوكس بن حشم، وهو جد الاخطل، فقتله. هؤلاء مَن أصيب من رؤساء بكر يوم الذئاب.

# يوم واردات

ثم التقوا بواردات، وعلى الناس رؤساؤهم الذين سمينا؛ فظفرت بنو تغلب واستحر القتل في بنى بكر، فيومئذقتل الشعثان شعثم وعبد شمس ابنا معاوية بن

<sup>(</sup>١) الذنائب: ثلاث هضبات بنجد.

<sup>(</sup>٢) واردات: عن يسار مكة.

عامر بن ذهل بن ثعلبة، وسيار بن الحرث بن سيار؛ وفيه قُتل همام مُرَّة بن ذهـل بن شيبان، أخو جساس لأمه وأبيه؛ فمر به مهلهل مقتولا، فقال: والله ما قتل بعد كليب قتيلٌ أعز على فقداً منك! وقتله ناشرة؛ وكان همام ربَّاه وكفله، كما كان ربَّى حذيفة بن بدر قرواشا فقتله يوم الهباءة .

### يوم عنيزة (١)

ثم التقوا بعنيزة، فظفرت بنو تغلب؛ ثم كانت بينهم معاودة ووقائع كثيرة، كل ذلك كانت الدائرة فيه لبني تغلب على بني بكر: فمنها يوم الجِنو، ويوم عُويرضات، ويوم أنيق، ويوم ضِريَّة، ويوم القُصيبات، هذه الايام كلها لتغلب على بكر، أصيبت فيها بكر، حتى ظنوا أن ليس يستقبلون أمرهم.

وقال مهلهل يصف هذه الايام وينعاها على بكر، في قصيدة طويلة أولها:

أليلَتنا بـــذِي حُسُــمِ أنبري إذا أنتِ آنقضَيتِ فلا تَحـوري (١)

فإن يكُ بالذَّنائب طال ليلِي فقد أبكى من اللَّيل القصير (٦٠)

#### وفيها يقول:

فلو نُبش المقابرُ عن كليْب كأنا غُدوةً وبني أبينا وإني قد تسركت بواردات هتكْستُ بــه بيــوتَ بني عُبــادٍ على أنْ ليس عدلا من كليب ولولا الريحُ أسمعَ من بُحجُر

لأخبَرَ بالذَّنائبِ أيّ زير بجنب عنيزة رحيًا مُديسر بُجيراً في دم مشـــل العبير وبعضُ القَتل أشفى للصُّدور إذا بـــرزت مُخبَّــاةُ الخدور صليل البيض تُقرعُ بالـذكـور (٥)

<sup>(</sup>١) عنيزة: موضع بين البصرة ومكة. (٢) ذو حسم: موضع. ولا تحوري: ترجعي.

<sup>(</sup>٣) الذنائب: ثلاث هضبات بنجد.

<sup>(</sup>٤) الرحيا: من معدن واحد، واذا أديرت أثرت احداهما في الأخرى.

<sup>(</sup>٥) حجر: قصبة باليامة. والصليل: الصوت والذكور: السيوف.

وقال مهلهل لما أسرف في الدماء:

حتى بكيتُ ومـا يبكــي لهم أحــدُ أكثرتُ قتــل بني بكــرِ بـــربِّهـــمُ حتى أبهرجَ بكــراً أينها وُجــدوا آلیـــتُ بـــالله لا أرضى بقتلهِـــمُ

وقال أبو حاتم: أبهرج: أدعهم بهرجا: لا يقتل فيه قتيل، ولا يؤخذ لهم دية. وقال: البهرج من الدراهم من هذا .

#### وقال المهلهل:

يــا لبَكْـــرِ أُنشروا لي كُليْبــــأ تلك شيبان تقول لبكر وبنے عجْےل تقےولُ لقیس

وقال:

قتَلُوا كليْباً ثم قالوا أربعوا حتى تبيــدَ قبـــائــــلٌ وقبيلــــةٌ وتقــومُ ربَّــاتُ الحدور حــــواسراً حتى يَعض الشيخ بعد حميميه

يا لبكر أين الفيرارُ؟(١) صرح الشرُ وبان السِّرار ولِتَيْــم اللاتِ سيروا فســـاروا

كذَّبُوا وربِّ الحلِّ والإحرام (٢) ويعضُ كلُ مثقَّف بـــالهام يمسحن عرض ذوائب الأيتام (٢) ممَا يــرى نَــدمــا على الإبهام<sup>(</sup>

# يوم قضة (٥)

ثم إن مهلهلا أسرف في القتل ولم يبال بأي قبيلة من قبائل بكر أوقع؛ وكان أكثر بكر قعدت عن نصرة بني شيبان، لقتلهم كليب بن وائل؛ وكان الحارث بن عباد قد اعتزل تلك الحروب، حتى قتل ابنه بجير بن الحارث، ويقال إنــه كـــان ابن

<sup>(</sup>١) أنشروا: أحيوا.

<sup>(</sup>٢) أربعوا: يقال: أربعت الإبل: إذا تركت ترد الماء متى شاءت.

<sup>(</sup>٣) الذوائب: جمع ذؤابة: وهي شعر مقدم الرأس.

<sup>(</sup>٤) يعضّ: يقال: عض على يده: أي ندم.

<sup>(</sup>٥) قضة: عقبة بعارض الهامة.

اخيه؛ فلما بلغ الحرثَ قتله قال: نعمَ القتيلُ قتيلٌ أصلح بين ابني وائل! وظن ان المهلهل قد أدرك به ثأر كليب وجعله كفئاً له؛ فقيل له: إنما قتله بشسع نعل كليب؛ وذلك أن المهلهل لما قتل بجيراً قال: بُؤ بشسع نعل كليب! فغضب الحرث بن عباد، وكان له فرس يقال له النعامة، فركبها وتولى أمْر بكر؛ فقاتل تغلب حتى هرب المهلهل وتفرقت قبائل تغلب فقال في ذلك الحارث ابن عباد:

قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي (١) لم أكن من جُناتِها علم الله وإني بحرّها اليوم صالي

وفيه أسر الحارث بن عباد المهلهل وهو لا يعرفه \_ واسمه عدي بن ربيعة \_ فقال له: دلّني على عدي بن ربيعة وأخلي عنك. فقال له عدي: عليك العهودُ بذلك إن دللتك عليه ؟ قال: نعم: قال: فأنا عدي! فجز ناصيته (٢) وتركه، وقال فيه:

لهفَ نفسي على عـــدِي ولم أعــ رف عديًّا إذ امكنتْني اليـدان

وفيه قتل عمرو وعامر التغلبيان، قتلها جحدر بن ضبيعة، طعن احدها بسنان رمحه، والآخر بزجه؛ ثم إن المهلهل فارق قومه ونزل في بني جَنب \_ وجنبَ في مذحج \_ فخطبوا إليه ابنته فمنعهم، فأجبروه على تزويجها وساقوا إليه في صداقها جلودا من أدم؛ فقال في ذلك:

أعرز على تغلِب بما لقيت أخت بني الأكرمين من جُشمِ الْكحها فقدُها الأراقِم في جنب وكان الحباء من أدم (١) لو بِأبانين جاء يخطبُها زُمِّل ما أنفُ خاطِب بدم إ (٥)

<sup>(</sup>١) لقحت: حملت. والحيال: مصدر حالت الأنثى، اذا لم تحمل.

 <sup>(</sup>٢) أسوق: جمع ساق: أي يوم تكشف النساء عن سيقانها فزعاً ورعبا. وتلفّ: تجمع. والأفواج: الجماعات والنعم: الإبل.

<sup>(</sup>٣) الناصية: شعر مقدم الرأس.

<sup>(</sup>٤) الحباء: المهر. (٥) أبانان: جبلان.

### الكلاب (١) الأول

قال أبو عبيدة: لما تسافهت بكر بن وائل وغلبها سفهاؤها، وتقاطعت أرحامها، ارتأى رؤساؤهم، فقالوا: إن سفهاءنا قد غلبوا على أمرنا، فأكل القوي الضعيف؛ ولا نستطيع تغيير ذلك؛ فنرى أن نُملِّك علينا ملكا نعطيه الشاء والبعير، فيأخذ للضعيف من القوي، ويردَّ على المظلوم من الظالم؛ ولا يمكن أن يكون من بعض قبائلنا، فيأباه الآخرون، فتفسد ذات بيننا، ولكنا نأتي تُبَعاً فنملَّكه علينا. فأتوه، فذكروا له أمرهم، فملَّك عليهم الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي، فقدم فنزل بطن عاقل (٢).

ثم غزا بكر بن وائل، حتى انتزع عامة ما في أيدي ملوك الحيرة اللخميين، وملوك الشام الغسانيين، وردّهم إلى أقاصي أعمالهم. ثم طُعن في نَيْطيه (٢) \_ أي مات، فدفن ببطن عاقل؛ واختلف ابناه شُرحبيل وسلمة في الملك، فتواعدا الكلاب، فأقبل شرحبيل في ضبة والرّباب كلها، وبني يربوع، وبكر بن وائل؛ وأقبل سلمة في تغلب، والنمر، وبهراء ومن تبعه من بني مالك بن حنظلة؛ وعليهم سيفان بن مجاشع؛ وعلى تغلب السفاح؛ وإنما قبل له السفاح لانه سفح أوعية قومه وقال لهم:انذروا إلى ماء الكلاب. فسبقوا ونزلوا عليه، وإنما خرجت بكر بن وائل مع شُرحبيل لعداوتها لبني تغلب؛ فالتقوا على الكلاب، واستحرّ االقتلُ في بني يربوع، وشد أبو حنش على شرحبيل فقتله؛ وكان شرحبيل قتل حنشاً، فأراد أبو حنش أن يأتي برأسه إلى مسلمة، فخافه، فبعثه مع عَسيف، (١) له، فلما رآه مسلمة دمعت عيناه وقال ه: أنت مسلمة، فخافه، فبعثه مع عَسيف، (١) له، فلما رآه مسلمة دمعت عيناه وقال ه: أنت حنش عنه، فقال لا، ولكنه قتله أبو حنش. فقال: إنما أدفع الثواب إلى قاتله! وهرب أبو

<sup>(</sup>١) الكلاب: ما بين الكوفة والبصرة (٢) عاقل: جبل، وقبل واد بنجد.

<sup>(</sup>٣) النيط: العرق الذي للقلب متعلق به .

<sup>(</sup>٤) العسف: الأجير.

ألا أَبْلِغ أَبِا حنشٍ رَسُولاً فَهَالِكَ لَا تَجِيءُ إِلَى الشَّوابِ
تَعَلَّمْ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَيْتًا قَتِيلٌ بِينَ أَحجارِ الكُلابِ
تَدَاعَتْ حَولُهُ جُشمُ بِنُ بِكِرٍ وأَسلَمهُ جَعاسيسُ الربابِ (١)

ومما يدل على أن بكراً كانت مع شرحبيل قولُ الأخطل:

أبا غَسَّانَ إنَّكُ لم تُهنَّي ولكنْ قد أَهَنْتَ بني شهابِ تَرَقَّوْا في النخيلِ وأنسِئُونا دماء سَراتِكُمُ يـومَ الكُلابِ(٢)

#### يوم الصفقة: ويوم الكلاب الثاني

قال أبو عبيدة: أخبرنا أبو عمرو بن العلاء قال: كان يومُ الكلاب متصلا بيوم الصفقة؛ وكان من حديث الصفقة أن كسرى الملك كان قد أوقع ببني تميم فأخذ الاموال وسبى الذراري بمدينة هجر. وذلك أنهم أغاروا على لطيمة (٦) له فيها مسك وعنبر وجوهر كثير؛ فسميّت تلك الوقعة يوم الصفقة، ثم إن بني تميم أداروا أمرهم، فقال ذو الحجى منهم: إنكم قد أغضبتم الملك، وقد أوقع بكم حتى وهنتم، وتسامعت على لقيتم القبائل، فلا تأمنون دورانَ العرب!

فجمعوا سبعة رؤساء منهم، وشاوروهم في أمرهم، وهم: أكثم بن صيفي الأسيدي، والأعيمر بن يزيد بن مُرة المازني، وقيس بن عاصم المنقري، وأبير بن عصمة التيمي، والنعمان بن الحسحاس التيمي، وأبير بن عمرو والسعدي، والزبرقان ابن بدر السعدي؛ فقالوا لهم: ماذا ترون؟ فقال اكثم بن صيفي، وكان يكني أبا حنش: إن الناس قد بلغهم ما قد لقينا، نحن نخاف أن يطمعوا فينا. ثم مسح بيده على قلبه وقال: إني قد نيّفت على التسعين، وانما قلبي بضعة من جسمي، وقد نحل كل جسمي؛ وإني أخاف ان لا يدرك ذهني الرأي لكم؛ وأنتم قوم قد شاع في الناس

<sup>(</sup>١) الجعاسيس: جمع جعوس، وهو القصير الذميم. والرّباب: أحياء ضبة.

<sup>(</sup>٢) النسيء: التأخير

<sup>(</sup>٣) لطيمة: عير تحمل المسك والبرّ وغيرهما للتجارة.

أمركم، وإنما كان قوامُكم أسيفا وعسيفا ـ يريد العبد والاجير ـ وصرتم اليوم إنما ترعى لكم بناتُكم؛ فليعرض علي ً كل رجل منكم رأية وما يحضره؛ فاني متى أسمع الحزم أعرفه. فقال كل رجل منهم ما رأى، وأكثم ساكت لا يتكلم، حتى قام النعمان ابن الحسحاس، فقال: يا قوم، انظروا ما يجمعكم ولا يعلم الناس بأي ماء أنتم، حتى تنفرج الحلقة عنكم وقد جمتم (١) وصلحت أحوالكم وانجبر كسيركم وقوي ضعيفكم؛ ولا أعلم ماء يجمعكم إلا قِدّة (٢)؛ فارتجلوا وانزلوا قِدّة. وهو موضع يقال له الكلاب؛ فلم سمع أكثم بن صيفي كلام النعمان، قال: هذا هو الرأي! فارتحلوا حتى نزلوا الكلاب، وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم، وأعلاه مما يلي اليمن، وأسفله مما يلي العراق؛ فنزلت سعد الربّاب بأعلى الوادي، ونزلت حنظلة بأسفله.

قال أبو عبيدة: وكانوا لا يخافون أن يغزوا في القيظ، ولا يسافر فيه أحد، ولا يستطيع أحد ان يقطع تلك الصحارى، لبُعْد مسافتها، وليس بها ماء! ولشدة حرها.

فأقاموا بقية القيظ لا يعلم أحد بمكانهم! حتى إذا تهور القيظ ـ أي ذهب ـ بعث الله ذا العينين، وهو من أهل مدينة هجر، فمر بقدة وصحرائها، فرأى ما بها من النعم، فانطلق حتى أتى أهل هجر. فقال لهم: هل لكم في جارية عذراء، ومهرة شوهاء (٦)، وبكرة (٤) حراء، ليس دونها نكبة ؟ فقالوا: ومن لنا بذلك ؟ قال: تلكم تميم ألقاة مطروحون بقدة. قالوا: إي والله!

فمشي بعضهم إلى بعض، وقالوا: اغتنموها من بني تميم! فأخرجوا منهم أربعة أملاك، يقال لهم اليزيديون: يزيد بن هوبر، ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن المخرم، وكلهم حارثيون؛ ومعهم عبد يغوث الحارثي؛ فكان كل

<sup>(</sup>١) جمّ: عفا من تعبة .

<sup>(</sup>٢) قدة: ماء بالكلاب.

<sup>(</sup>٣) الشوهاء: الطويلة الرائعة .

<sup>(</sup>٤) البكرة: الفتية من الإبل.

واحد منهم على ألفين، والجهاعة ثمانية الاف، فلا يُعلم جيش في الجاهلية كان أكبر منه، ومن جيش يوم كسرى يوم ذي قار، ويوم شعب جبلة \_ فمضوا؛ حتى إذا كانوا ببلاد باهلة، قال جزء بن جزء بن جزء الباهلي لابنه: يا بني، هل لك في أكرومة لا يصاب أبداً مثلها؟ قال: وما ذاك؟ قال: هذا الحيَّ من تميم قد ولجوا هناك مخافة، وقد قصصت أثر الجيش يريدونهم؛ فاركب جملي الأرْحَبِيّ (۱)، وسر سيراً رويداً عقبة من الليل \_ يعني ساعة \_ ثمل حلَّ عنه حبليه وأنخه وتوسيّد ذراعه، فإذا سمعته قد أفاض بجرَّته وبال فاستنقعت ثفتاته (۲) في بوله، فشدً عليه حبله، ثم ضع السَّوْطَ عليه، فإنك لا تسأل جملك شيئاً من السير الا اعطاك، حتى تصبّح القوم. ففعل ما أمره به.

قال الباهلي: فحللت بالكلاب قبل الجيش وأنا أنظر إلى ابن ذكاء \_ يعني الصبح \_ فناديت: يا صباحاه! فانهم ليثبون إليَّ ليسألوني من انت، إذ أقبل رجل منهم من بني شقيق على مُهر قد كان في النعم، فنادى: يا صباحاه! قد أتي على النعم! ثم كرراجعا نحو الجيش، فلقيه عبد يغوث الحارثي وهو أول الرعيل، فطعنه في رأس معدته فسبق اللبنُ الدم، وكان قد اصطبح (٢)، فقال عبد يغوث: اطبعوني وامضوا بالنعم وخلوا العجائز من تميم ساقطة افواهها: قالوا: اما دون ان تُنكَح بناتُهم فلا!

وقال ضمرة بن لبيد الحياسي، ثم المذحجي الكاهن: انظروا إذا سُقتم النعم (١)، فإن أتتكم الخيل عصبا [عصبا]، العصبة تنتظر الاخرى حتى تلحق بها ، فإن أمْرَ القوم هيِّن؛ وإن لحق بكم القوم ولم ينتظر بعضُهم بعضاً حتى يردُّوا وجوه النعم، فإنّ أمرَهم شديد.

<sup>(</sup>١) الأرحى: نسبة الى بني أرحب، بطن من همدان.

<sup>(</sup>٢) الثفتات: ما يقع على الأرض من أعضاء البعير والناقة اذا استناخ.

<sup>(</sup>٣) اصطبع: شرب الصبوح.

<sup>(</sup>٤) النعم: الإبل.

وتقدمت سعد والرباب في أوائل الخيل، فالتقوا بالقوم فلم يلتفتوا إليهم، واستقبلوا النَّعم ولم ينتظر بعضهم بعضاً. ورئيسُ الرباب النعمانُ بن الحسحاس، ورئيس بني سعد قيس بن عامم ؟ وأجمع العلماء أن قيس بن عاصم كان رئيسَ بني تميم .

فالتقى القوم، فكان أول صريع النعان بن الحسحاس، واقتتل القوم بقية يومهم، وثبت بعضهم لبعض حتى حجز الليل بينهم؛ ثم أصبحوا على راياتهم، فنادى قيس بن عاصم: يا آل سعد! ونادى عبد يغوث: يا آل سعد! قيس يدعو سعد بن زيد مناة، وعبد يغوث يدعو سعد العشيرة؛ فلما سمع ذلك قيس نادى: يا آل كعب! فنادى عبد يغوث: يا آل كعب! قيس يدعو كعب بن سعد، وعبد يغوث يدعو كعب بن مالك؛ فلما رأى ذلك قيس نادى: يا آل كعب مقاعس فلما سمعه وعلة بن عبد الله الجرمي وكان صاحب لواء اهل اليمن - نادى: يا لمقاعس! تفاءل به فطرح له اللواء، وكان أول من انهزم؛ فحملت عليهم بنو سعد الرباب فهزموهم، ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم، لا تقتلوا إلا فارساً فإن الرجاً لله لكم! ثم جعل يرتجز ويقول:

لما تـولَـوا عُصَبـاً هَـواربَـا أُقْسمْتُ لا أَطعَنُ إلا راكبـا(١) لله تُورِين الطعْنَ فيهم صائبا

وقال أبو عبيدة: أمر قيس بن عاصم أن يتبعوا المنهزمة ويقطعوا عرقوب من لحقوا ولا يشتغلوا بقتلهم عن اتباعهم فجزَّوا دوابرهم، فذلك قول وعلة:
فيدى لكم أهلي وأمي ووالدي غَداةَ كُلاَب إذ تُجَرُّ الدَّوابرُ(٢)

وسنكتب هذه القصيدة على وجهها. وحمى عبد يغوث اصحابه فلم يوصل إلى الجانب الذي هو فيه؛ فألظ (٢) به مصاد بن ربيعة بن الحارث، فلما لحقه مصاد طعنه فألقاه عن الفرس فأسره، وكان مصاد قد أصابته طعنة في مأبضه (٤)، وكان عرقه

<sup>(</sup>١) العُصَب: جمع العصبة، وهي الجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٢) جزّ: قطع. (٣) ألظ به: لازمه.

<sup>(</sup>٤) المأبض: باطن الركبة .

يهمي - أي يسيل - فعصبه، وكتفه - يعني عبد يغوث - ثم أردفه خلفه، فنزفه الدم، فال عن فرسه مقلوبا. فلما رأى ذلك عبد يغوث قطع كتافه وأجهز عليه وانطلق على فرسه، وذلك أول النهار، ثم ظفر به بعد في آخره. ونادى مناد قتل اليزيدون. وشد قبيضة بن ضرار الضبي على ضمرة بن لبيد الحماسي الكاهن فطعنه فخر صريعا، فقال له قبيصة: ألا أخبرك تابعك بمصرعك اليوم! وأسر عبد يغوث، وأسره عصمة بن أبير التيمي.

قال أبو عبيدة: انتهى عصمة بن أبير إلى مصاد وقد أمعنوا في الطلب، فوجده صريعاً وقد كان قبل ذلك رأى عبد يغوث أسيراً في يديه، فعرف أنه هو الذي اجهز عليه ، فاقتص أثره ؛ فلما لحقه قال له : ويحك ! إني رجل أحب اللين ، وأنا خير لك من الفلاة والعطش! قال عبد يغوث : ومن أنت ؟ قال : عصمة بن أبير . قال عبيد يغوث : أو عندك مَنعَة ؟ قال : نعم ، فألقى يده في يده ، فانطلق به عصمة حتى خبأه عند الاهتم ، على ان جعل له من فيداه جُعلا (١) فيوضعه الاهتم عند امرأته العبشمية (١) ، فأعجبها جاله وكمال خلقه ، وكان عصمة الذي أسره غلاما نحيفا ، فقالت لعبد يغوث : من أنت ؟ قال : انا سيّد القوم ! فضحكت ، وقالت : قبحك الله مسد قوم حين أسر ك مثل هذا . ولذلك يقول عبد يغوث :

وتضحَكُ مني شيْخةٌ عبْشَمِيَّةٌ كأن لم ترَ قبْلِي أسيراً يَمانِيا

فاجتمعت الرباب الى الاهتم فقالت: ثأرنا عندك، وقد قُتل مَصاد والنعمان، فأخرجه إلينا! فأبى الاهتم ان يخرجه اليهم، فكاد ان يكون بين الحيين: الرباب وسعد، فتنة؛ حتى أقبل قيس بن عاصم المنقري، فقال: أيُؤتَى قطع حلف الربّاب من قبلنا؟ وضرب فمه بقوس فهتمه (٦) فسمّي الأهتم، فقال الاهتم: انما دفعه إليّ عصمة ابن أبير، ولا أدفعه إلا لمن دفعه إليّ، فليجيء فيأخذه. فأتوا عصمة فقالوا: يا

<sup>(</sup>١) الجعل: جمع جعال، وهو ما جعل على العمل من أجر.

<sup>(</sup>٢) العبشمية: من بني عبد شمس.

<sup>(</sup>٣) الأهم: الذي تكسرت ثناياه من أصلها .

عصمة، قُتل سيدُنا النعان، وفرسُنا، مصاد، وثأرُنا أسيرك وفي يدك؛ فما ينبغي لك أن تستحبيه! فقال: إني مُمْحِل (١)، وقد أصبت الغنى في نفسي، ولا تطيب نفسي عن أسيري! فاشتراه بنو الحسحاس بمائة بعير. وقال رؤبة بن العجاج: بل أرضوه بثلاثين من حواشي النَّعم؛ فدفعه إليهم، فخشوا ان يَهْجُوَهم، فشدوا على لسانه نِسعة (١)؛ فقال إنكم قاتليّ ولا بدّ، فدعوني أذمٌ أصحابي وأنوح على نفسي! فقالوا: إنك شاعر ونخاف أن تهجُونا! فعقد لهم أن لا يفعل، فأطلقوا لسانه وأمهلوه حتى قال قصيدته التي أولها:

ألاًلا تلوماني كفَى اللّومَ ما بيا ألم تَعلَما أنَّ الملامـــة نفْعُهــا فيا راكباً إمّا عَرضْتَ فبلّغنْ أبيا كَـرب والأيهميْـن كليْهِا جزى الله قوْمي بالكلاب مَلامةً ولو شئت نجَّني من القوم نهدة ولكنني أحمى ذمـار أبيكــم أحقًا عباد آلله أن لست سامعاً أقول وقد شدوا لساني بنسعـة

فها لكها في الوم خيْرٌ ولا ليا قليل وما لوْمي أخي من شهاليا (٢) نداماي من نجران أنْ لا تلاقيا (٤) وقيْساً بأعلى حضرموْت الهانيا (١) صريحَهُم والآخرين المواليا (٢) ترى خلفها الجُرْد الجِيادَ تواليا (٧) وكاد الرِّماح يَختطفن المحاميا (٨) نشيدَ الرِّعاء المعزبين المثاليا (٨) أمعشرَ تيْم أطلِقوا عن لسانيا

<sup>(</sup>١) ممحل: أصابة المحل أي الفقر.

<sup>(</sup>٢) النسعة: القطعة من النسع، وهو سير يضفر من جلد.

<sup>(</sup>٣) الشمال: الخلق.

<sup>(</sup>٤) عرضت: أتيت العروض، وهي مكة والمدينة وما حولها.

<sup>(</sup>٥) أبو كرب: هو بشر بن علقمة بن الحارث.

<sup>(</sup>٦) الصريح: الخالصة. والموالي: الخلفاء المنتمون اليهم.

 <sup>(</sup>γ) النهدة: المرتفعة الخلق. والجرد: القصار الشعر.

<sup>(</sup>٨) الذمار: ما يجب حفظه من منعه جار أو طلب ثأر.

<sup>(</sup> ٩ ) الرعاء: جمع راع. والمعزب: المنتحي بابله. والمثالي: التي نتج بعضها وبقي بعض.

كأنْ لم تَريْ قَبْلي أسيراً يمانيا (١) وتَضحــك منى شيْخــةٌ عَبْشميَّــةٌ فإنّ أخاكم لم يكن من بَوائيا (٢) أمعشر تيْم قد ملَكْتم فـأسجحوا أنا اللَّيْثُ معْدوًّا عليه وعاديا وقــد علمــتْ عِــرسِــي مُليْكــة أنني لطِيَّ وأمضِي حيثُ لا حيَّ ماضيــا وقد كنتُ نَحَّار الجَزور ومُعْمل الم وأصدع بين القَيْنتيْن ردائيا (٢) وأعقر للشرب الكرام مطيَّتي لبيقاً بتصريف القَناةِ بَنانيا (1) وكنتُ إذا ما الخيْـل شمَّطَهـا القَنــا برُمْحي وقد أَنْحَوا إِليَّ العَواليا (٥) وعادية سَومَ الجراد وزعْتُها لخَيْلِيَ كرِّي قاتلي عن رجاليا كأنَّى لم أركَب جَواداً ولم أقل لأيْسار صِدْق أعظِموا ضوْءَ ناريا (٦) ولم أَسْبِ الزِّقَّ الَّرويَّ ولم أقـــل

قال ابو عبيدة: فلما ضُربت عنقه قالت ابنة مصاد: بُؤْ بمصاد! فقال بنو النعمان: يالكاع! نحن نشتريه بأموالنا ويبوء بمصاد؟ فوقع بينهم في ذلك الشر، ثم اصطلحوا؛ وكان الغَناء كله يوم الكلاب من الرباب لتيم، ومن بني سعد لمقاعس.

وقال وعلة الجَرمي وكان أول منهزم انهزم يوم الكُلاب، وكان بيده لواء القوم: ومَــنّ عليَّ الله مَنّــا شكـــرْتُـــه غَداةَ الكلاب إذ تُجَز الدّوابرُ ولمَّا رأيتُ الخيْل تَتْرى أَثَابِياً عليمتُ بأنَّ اليومَ أَحَس فاجرُ (٧)

كأني عُقابٌ عند تَيْمن كاسِرُ (٨) بطخفةً يومٌ ذو أهاضيبَ ماطرُ (٩)

نجوْتُ نَجــاءً ليس فيـــه وثيرةٌ خُداريَّةٌ سَفْعا للَّيذ ريشها

<sup>(</sup>١) عبشمية: نسبة الى عبد شمس.

<sup>(</sup>٢) اسجحوا: سهلوا أو يسروا في أمرى. والبواء: السواء

الشرب: جمع شارب. وأصدع: أشق. والقينة: الأمة مغنية كانت ام غير مغنية. (٣)

اللبيق: الحاذق. (٥) عادية يريد خيلاً عادية. أنحوا: وجهوا إلى . (1)

لم اسبأ: لم اشتر الخمر. والروي: الممتلىء. (7)

 <sup>(</sup>٧) الأثابج: الجماعات العظيمة .

<sup>(</sup>٨) الوثيرة: الذحل أو الظلم. وتيمن: بلاد بني تيم. والكاسر: التي نكسر جناحيها وتضمهما اذا أرادت

<sup>(</sup>٩) خدارية: سوداء. والأهاضب: جلبات القطر بعد القطر

لها ناهض في الوّكُر قد مَهَدتْ له كأنّا وقد حالت حُذَتَه دُونَنا فَمَنْ يك يَرجو في تميم هَوادةً ولمّا سمعْتُ الخيل تَدْعو مُقاعِساً فإنْ أستطيع لا تَلْتبس بي مقاعس ولا أك في جـرّارة مُضِـريـة وقد قلت للنّهْدِيّ هل أنت مُرْدفي في خيران بيني وبينه

كما مَهَدتْ للبعْل حسناء عاقس نعامٌ تلاهُ فارسٌ مُتواتر (۱) فليس لجرْم في تميم أواصر تنازَعَني من ثَغرة النحر ناحر ولا ترني بيداؤهُمْ والمحاضر (۲) إذا ما غدتْ قُوت العيال تُبادرُ (۳) وكيف رداف الفَلّ أمّك عاثر (۵) وقد كان في جرْم ونَهدٍ تَدابُر (۵)

وقال مُحرز بن المعكبر الضبي \_ ولم يشهدها وكان مجاورا في بكر بن وائل \_ لما بلغه الخبر:

فِدًى لقومِيَ ما جَمَّعْتُ من نَشبِ إِذْ حُدِّثتُ مِذْحَجٌ عنا وقد كُذبتُ دارت رَحانا قليلا ثم واجهه طلَّت ضباعٌ مُجيرات تُجررُهم حتى حذُنَة لم نَترك بها ضَبُعاا

إذ ساقتِ الحربُ أقواماً لأقوام (٢) أنْ لا يُذبِّب عن أحسابنا حام ضَرْبٌ تصدّعُ منه جلدةُ الهام (٧)

وأَلحموهُنَّ منهم أيَّ إلحام (^) إلاّ لها جَزَرٌ من شِلْوِ مِقْدام (٩)

 <sup>(</sup> i ) موضع قرب اليامة .

<sup>(</sup>٢) البيداء: الأرض المستويه الملساء.

<sup>(</sup>٣) جرارة: أي كتيبة جرارة، وهي الثقيلة السير لكثرتها .

<sup>(</sup>٤) الفلي: المنهزم. والمردف: الذي جعله يركب خلفه.

<sup>(</sup>٥) جرم ونهد: موضعان. (٦) النشب: المال الأصيل.

<sup>(</sup>٧) دوران الرحى: أي بداية الحرب

<sup>(</sup>٨) المجيرات: هضبات حر تنسب اليها الضباع. وألحموهن: أطعموهن اللحم.

<sup>(</sup>٩) الجزر: ما جزر. والشلو: بقية المقتول والميت.

ظلَّت تدوس بني كعب بكلْكلِها وهَمَّ يومُ بني نَهدٍ بإظلام (١)

قال أبو عبيدة: حدثني المنتجع بن نبهان قال: وقف رؤبة بن العجاج على التيم بمسجد الحرورية، فقال: يا معشر تيم، إني سمرت عند الامير تلك الليلة، فتذاكرنا يوم الكلاب، فقال: يا معشر تيم، إن الكلاب ليس كها ذكرتم فأعفونا من قصيدتي صاحبينا \_ يعني عبد يغوث ووعلة الجرمي \_ ومن قصيد ابن المعكبر صاحبكم، وهاتوا غير ذلك؛ فأنتم اكثر الناس كلاما وهجاء.

قال رؤبة: فأنشدناه في ذلك اليوم شعرا كثيرا، فجعل يقول: هذه إسلامية كلها.

# يوم طِحَفة (٢)

كانت الرَّدافة (أُ) ، ردافة الملك، لعتّاب بن هرميّ بن رياح؛ ثم كانت لقيس بن عتاب، فسأل حاجب بن زرارة النعمان أن يجعلها للحارث بن مرط بن سفيان بن مجاشع؛ فسألها النعمان بني يربوع، وقال: أعقبوا إخوتكم في الردَّافة. قالوا: إنهم لا حاجة لهم فيها، وانما سألها حاجب حسداً لنا. وأتوا عليه. فقال الحارث بن شهاب وهو عند النعمان: إن بني يربوع لا يسلمون ردافتهم إلى غيرهم. وقال حاجب: إن بعث إليهم الملك جيشاً لم يمنعوه، ولم يمتنعوا. فبعث إليهم النعمان قابوساً ابنه، وحسان بن المنذر؛ فكان قابوس على الناس، وكان حسان على المقدمة. وبعث معهم الصنائع والوضائع - فالصنائع من كان يأتيه من العرب، والوضائع المقيمون بالحيرة - فالتقوا بطُخفة، فانهزم قابوس ومن معه، وضَرب طارق بن عميرة فرس قابوس فعقره، وأخذه ليجز ناصيته (أ)، فقال قابوس: إن الملك لا تَجُزُّ نواصيها! فجهزه فعقره، وأخذه ليجز ناصيته (أ)، فقال قابوس: إن الملك لا تَجُزُّ نواصيها! فجهزه

<sup>(</sup>١) الكلكل: الصدر العظيم.

<sup>(</sup>٢) طخفة: موضع بعد النباج في طريق البصرة الى مكة .

<sup>(</sup>٣) الردافة: فعل ردف الملك: جليسه.

<sup>(</sup>٤) الناصية: شعر مقدم الرأس.

وأرسله إلى أبيه، وأما حسان بن المنذر، فأسره بشر بن عمرو الرياحي، ثم منّ عليه وأرسله، فقال مالك بن نويرة:

رأى القومُ منه الموت والخيل تُلْحبُ (١) جُرَازٌ من الهِنْدِيِّ أبيضُ مقَضَبُ (١) إذا طَلَب الشَّأُو البعيدَ المُغَرِّبُ

ونحن عقرْنا مُهْر قابوس بعدما عليه دلاص ذات نسيج وسيفه طلبنا بها إنا مَداريكُ قبْلَها

# يوم فيف الريح

قال أبو عبيدة: تجمعت قبائل مذحج، وأكثرها بنو الحارث بن كعب، وقبائل من مراد وجعفي وزبيد وخثعم؛ وعليهم أنس بن مدركة؛ وعلى بني الحارث الحصين؛ فأغاروا على بني عامر بن صعصعة بفَيْف الريح، وعلى بني عامر، عامر بن مالك ملاعب الاسنة.

قال: فاقتتل القوم فكثروهم (1) وارفضت قبائل من بني عامر، وصبرت بنو غير، فيا شبهوا إلا الكلاب المتعاظلة (٥) حول اللواء؛ وأقبل عامر بن الطفيل وخلفه دَعِيّ بن جعفر، فقال: يا معشر الفتيان، من ضرب ضربة او طعن طعنة فليُشهدني فكان الفارس إذا ضرب ضربة او طعن طعنة قال عند ذلك: يا أبا علي! فبينا هو كذلك إذ أتاه مسهر بن يزيد الحارثي، فقال له من ورائه: عندك يا عامر! والرمح عند أذنه، فوهصه \_ أي طعنه فأصاب عينه \_ فوثب عامر عن فرسه، ونجا على رجليه؛ وأخذ مسهر رمح عامر. ففي ذلك يقول عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر:

لعَمْـري ومـا عَمْــري عليْ بَهَيِّــن لقد شانَ حُر الوجهِ طعنةُ مُسْهِر

<sup>(</sup>١) تلحب: تجهد وتلقى ما يؤذيها.

<sup>(</sup>٣) الدلاص من الدروع: اللينة البراقة الملساء. والجراز من السيوف: الماضي النافذ. ومقضب: قطّاع.

<sup>(</sup>٣) فيف الربح: بأعالي نجد . (٤) كثروهم: غلبوهم بكثرتهم .

<sup>(</sup>٥) الكلاب المتعاظلة: التي لزم بعضها بعضاً.

ولكن نزونا بالعديد المجَمْهر(١) أعاذِلُ لو كانَ البداد لقوتلوا ولكن أتنَّنا أُسرةٌ ذاتُ مَفْخرَ (٢) ولـو كـان جَمْعٌ مِثلنـا لم يبَـزَّنــا وأَكْلُبَ طُرًّا في جنان السَّنور (٢) أتونا ببهراء ومذحبج كلها

وقال مُسهر، وزعم أنهم أخذوا آمرأة عامر بن الطفيل:

وأَدْبَر يدعو في الهوالك جعفرا جرَى دمعُها من عينها فتحدرا مِنَ الشَّرِّ إذ سربالُها قد تعفَّرا

وهَصْتُ بخرص الرُّمح مُقلَة عامر فأضحى نحيفاً في الفوارس أعْورَا (١٠) وغادرَ فنا رُمْحهُ وسلاحه وكنَّا إذا قيسيَّةٌ دُهيتْ بنا مخافة مالاقت حللكة عامر

قال: وامتنَّتْ بنو نمير على بني كلاب بصبرهم يوم فيف الريح، فقال عامر: بمنعرج الفيفا لكنتُم مَواليا تَمنُّونَ بِالنُّعَمَّ ولَّـولاً مكَّـرُنــا ونحنُ تــدارَكنــا فــوارسَ وحْـوح عشيّة لاقينا الحُصيْنَ ٱليَهانيا

وحوح: من بني نمير ، وكان عامر استنقذهم؛ وأُسر حنظلة بن الطفيل يومئذ .

قال أبو عبيدة: كانت وقعةُ فيف الريح وقد بُعث النبي ﷺ بمكة، وأدرك مُسْهِر ابن يزيد الإسلام فأسلم.

### يوم تِياس (٥)

كانت أفناء قبائل من بني سعد بن زيد مناة وأفناء قبائل من بني عمرو بن تميم التقت بتِياس، فقطع غيلان بن مالك بن عمرو بن تميم رجل الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة. فطلبوا القِصاص، فأقسم غيلان أن لا يعقلها ولا يُقَصّ بها حتى تُحشَى عيناه تراباً! وقال:

<sup>(</sup>١) البداد: أي فرادى . (٢) بزّ: فاق .

<sup>(</sup>٣) السنور: لبوس يلبس في الحرب كالدرع، أو هو جملة السلاح.

<sup>(</sup>٤) خرص الرمح: سنانه . (٥) تياس: ماء العرب بين الحجاز والبصرة

لا نعقِ لَ الرَّجْ لَ ولا نِ ديها حتى تَروْا داهيةً تُنْسيها فالتقوا فاقتتلوا فجرحوا غيلان حتى ظنوا انهم قد قتلوه، ورئيسُ عمرو، كعب بن عمرو، ولواؤه مع ابنه ذؤيت وهو القائل لأبيه:

يا كعب أن أخاك مُنحمِت إن لم يكن بِك مرَّة كعب جانيكَ من يَجني عليك وقد تُعدِي الصِّحاحَ مَباركُ الجُربِ (١) والحربُ قد تضطرُّ جانبَها نحو المضيق ودونه الرَّحْبُ يوم زرود (٢) الأول

غزا الحوفزانُ حتى انتهى إلى زَورد خلف جبل من جبالها، فأغاروا على نعم كثير صادر عن الماء لبني عبس، فاحتازوه، وأتى الصريخ بني عبس، فركبوا، ولحق عمارة ابن زياد العبسي الحوفزانَ فعرفه \_ وكانت أم عمارة قد أرضعت مضر بن شريك، وهو أخو الحوفزان \_ فقال عمارة: يا بني شريك، قد علمتم ما بيننا وبينكم! قال الحوفزان، وهو الحارث بن شريك؛ صدقت يا عمارة، فانظر كل شيء هُو لك فخُذُه! فقال عمارة: لقد علمت نساء بني بكر بن وائل أني لم أملاً أيدي أزواجهن وأبنائهن شفقة عليه ن من الموت! فحمل عمارة ليعارض النعم (٢) ليردّه، وحال الحوفزان بينه وبين النعم، فعثرت بعمارة فرسه فطعنه الحوفزان، ولحق به نعامة بن عبد الله بن شريك فطعنه أيضاً؛ وقال نعامة: ما كرهتُ الرمح في كفل (٤) رجل قط أشد من كفل عمارة! وأسر آبنا عمارة: سنان وشداد، وكان بني عبس رجلان من طيء ابنان لأوس بن حارثة، مجاورين لهم، وكان لهما أخ أسير في بني يشكر، فأصابا رجلا من بني مرة يقال له: معدان بن محرب، فذهبا به فدفناه (٥) تحت شجرة، فلما رجلا من بني مرة يقال له: معدان بن محرب، فذهبا به فدفناه (٥)

<sup>(</sup>١) في البيت إقواء.

<sup>(</sup>٢) زورد: رمال بين الثعلبية والخزيمة بطريق الحاج من الكوفة .

<sup>(</sup>٣) النعم: الإيل.

<sup>(</sup>٤) الكفل: العَجُزْ للإنسان والدابّة .

<sup>(</sup>٥) الدفن: الستر والمواراة.

فقدته بنو شيبان نادوا: يا ثارات معدان! فعند ذلك قتلوا ابني عهارة، وهرب الطائيان بأسيرهما فلما برىء عهارة من جراحه أتى طيّا فقال: ادفعوا إليّ هذا الكلب الذي قُتلنا به! فقال الطائي لأوس: ادفع إلى بني عبس صاحبَهم. فقال لهم أوس: أتأمرونني أن أعطي بني عبس قطرةً من دمي، وإن ابني أسير في بني يشكر؟ فوالله ما أرجو فكاكه إلا بهذا! فلما قفل الحوفزان من غزوه بعث إلى بني يشكر في ابن أوس، فبعثوا به إليه؛ فافتك به معدان.

وقال نعامة بن شريك:

استنزلت وماحُنا سِنانا وشيخته بطخفَة عيانا مُ أخوه قد رأى هوانا لمّا فقدنا بيننا معدانا

# يوم غول (١) الثاني: وهو يوم كنهل (٢)

قال أبو عبيدة: أقبل ابنا هُجيمة \_ وهما من بني غسان \_ في جيش، فنزلا في بني يربوع، فجاورا طارق بن عوف بن عاصم بن ثعلبة بن يربوع، فنزلا معه على ماء يقال له كنهل، فأغار عليهما أناس من ثعلبة بن يربوع، فاستاقوا نَعمهما وأسروا من كان في النعم؛ فركب قيس بن هجيمة بخيله حتى أدرك بني ثعلبة، فكر عليه عتيبة ابن الحارث، فقال له قيس: هل لك يا عتيبة إلى البراز؟ فقال: ما كنتُ لأسأله وأدعه! فبارزه، قال عُتيبة: فما رأيت فارساً أملاً لعيني منه يوم رأيتُه، فرماني بقوسه، فما رأيت شيئاً أكره إلي منه، فطعنني فأصاب قربوس (٢) سرجي، حتى وجدتُ مَس السنان في باطن فخذي، فتجنبت؛ قال: ثم أرسل الرمح وقبض بيدي وهو يرى أن قد أثبتني وانصرف، فأتبعته الفرس، فلما سمع زجلها رجع جانحا على قربوس سرجه، وبدا لي فرج الدرع ومعي رمح مُعلّب (٤) بالقِدّ والعصب كنا نصطاد

<sup>(</sup>١) غول: ماء معروف للضباب بحوف طخفة.

<sup>(</sup>٢) كنهل: ماء لبني تميم . (٣) قربوس السرج: حنوه .

<sup>(</sup>٤) معلّب: حز مقبضها بعلباء البعير ، وهي ممدود عصب العنق .

به الوحش، فرميته بالقوس، وطعنته بالرمح، فقتلته وانصرفت؛ فلحقت النعم، وأقبل الهرماس بن هجيمة فوقف على أخيه قتيلا، ثم اتبعني، وقال: هل لك في البراز؟ فقلت: لعل الرجعة لك خير! قال: أبعد قيس؟ ثم شدّ علي فضربني على البيضة (۱) ، فخلص السيف إلى رأسي، وضربته فقتلته؛ فقال سحم بن وَثيل يُعيِّر طارقا فقتل جاريه:

لقد كنت جارَ بني هجيْمةَ قبلَها فلم تُغْنِ شيئاً غيرَ قتْل المجاورِ وقال جرير:

وساقَ آبنَيْ هجيْمةَ يومَ غوْل إلى أسيافِنا قدرُ الحِمامُ يوم الجبات (٢)

قال أبو عبيدة: خرج بنو ثعلبة بن يربوع فمروا بناس من طوائف بني بكر بن وائل بالجُبّات، خرجوا سُقّارا، فنزلوا وسرحوا إبلهم ترعى، وفيها نفر منهم يرعونها: منهم سوادة بن يزيد بن بُجير العجلي. ورجل من بني شيبان، وكان محوما؛ فمرّت بنو ثعلبة بن يربوع بالإبل، فاطردوها، وأخذوا الرجلين فسألوهما: من معكما ؟ فقالا: معنا شيخ من يزيد بن بجيل العجلي في عصابة من بني بكر بن وائل، خرجوا سُفارا يريدون البحرين. فقال الربيع ودعموص ابنا عتيبة بن الحارث بن شهاب: لن نذهب بهذين الرجلين وبهذه الإبل ولم يعلموا من أخذها ؟ ارجعوا بنا حتى يعلموا من اخذ إبلهم وصاحبيهم ليعنيهم ذلك. فقال لهما عميرة: ما وراءكم الاشيخ بن يزيد قد أخذتما أخاه وأطردتما ماله، دعاه، فأبيا ورجعا، فوقفا عليهم وأخبراهم وتسميا لهم، فركب شيخ بن يزيد فآتبعها وقد وليًا، فلحق دعموصا فأسره ومضى ربيع حتى أتى عميرة فأخبره أنّ أخاه قد قتل، فرجع عميرة على فرس فأسره ومضى ربيع حتى أتى عميرة فافتك منهم دعموصاً على أن يرد عليهم أخاهم يقال له الخنساء، حتى لحق القوم، فافتك منهم دعموصاً على أن يرد عليهم أخاهم

<sup>(</sup>١) البيضة: الخوذة. (٢) الجبات: موضع قريب من ذي قار.

وإبلهم؛ فردّها عليهم؛ فكفَر ابنا عتيبة ولم يشكرا عميرة، فقال:

لدّ بوجهه إذا ما رآني مُقبلا لم يُسلّم مُقلم مُقلم مُقلم مُقلم مُقلم مُقلم مُقلم مُقلم مُقلم الأسنّة مُسلّم مُقلم انتزعته جهاراً ولم أنظُرْ له بالتّلوّم (۱)

أَلُم تَرَ دُعْموصاً يَصُدّ بوجهه أَلُم تعْلما يابْنيْ عتيْبة مُقددميي فعارضت فيه القوم حتى انتزعْته

# يوم إراب

غزا الهذيل بن هبيرة بن حسان التغلبي، فأغار على بني يربوع بإراب فقتل فيهم قتلا ذريعا، فأصاب نعما كثيرة وسبى سبياً كثيراً، فيهم زينب بنت حمير بن الحارث ابن همام بن رباح بن يربوع، وهي يومئذ عقيلة نساء بني تميم وكان الهذيل يسمى مجدعا، وكان بنو تميم يُفزعون به أولادهم، وسبى أيضاً طابية بنت جزء بن سعد الرياحي، ففداها أبوها؛ وركب عتيبة بن الحارث في أسراهم ففكهم أجمعين.

#### يوم الشعب

غزا قيس بن شرفاء التغلبي، فأغار على بني يربوع بالشعب، فاقتتلوا، فانهزمت بنو يربوع، فزعم أبو هدبة أنها كانت اختطافا، فأسر سحيم بن وَثيل الرياحي، ففي ذلك يقول سحيم:

أقول لهم بالشَّعْب إذ يأسِرونني ألم تعلَّموا أني آبنُ فارسَ زَهْدَمِ (٦)

ففدى نفسه . وأُسر يومئذ متمِّم بن نويرة ، فوفد مالك بن نويرة على قيس بن شرفاء في فدائه فقال:

هل أنتَ يا قيسَ بنَ شَرْفاءَ مُنْعِمٌ أو الجهد إن أعطيتُه أنت قابلُـه فلما رأى وسامَته (٤) وحسنَ شارته، قال: بل مُنْعم. فأطلقه له.

<sup>(</sup>١) التلوّم: التعرض للأمة في الفعل السيء.

<sup>(</sup>٢) إراب: من مياه البادية . (٣) زهدم: فرس لوالد سحيم . (٤) وسامته: جماله .

# يوم غول<sup>(۱)</sup> الأول

فيه قتل طريف بن شراحيل وعمرو بن مرثد المُحلَّمي.

غزا طريف بن تميم في بني العنبر وطوائف من بني عمرو بن تميم، فأغار على بني بكر بن وائل بغول، فاقتتلوا، ثم إنّ بكراً انهزمت، فقُتل طريف بن شراحيل أحد بني ربيعة، وقُتل أيضاً عمرو بن مرثد المحلّمي، وقتل المحسّر، فقال في ذلك ربيعة ابن طريف:

يا راكباً بَلِّغَانُ عني مُغلْغَلة هلاَّ شراحيلُ إذ مال الحِزام به هلاَّ شراحيلُ إذ مال الحِزام به أو المحسَّرُ أو عمرٌ تَحَيَّفَهم إذ يُلحَظونَ برُرْق من أسنتنا وقد قتلناكم صبراً وناسركم حتى استغاث بنا أدنى شريدكم

بني الخصيب وشرَّ المنطق الفَنَدُ (۲) وسُطَ العَجاجِ فلم يغضَبْ له أحد (۲) منّا فوارسُ هَيْجَا نصْرُهم حَشَد (٤) يُشفَى بهنّ الشَّنا والعُجْبُ والكمد (٥) وقد طَردناكم لو ينفع الطَرد (٦) من بعدما مسه الضرائح والنكد

وقال نضلة السلمي في يوم غَول، وكان حقيراً دميا، وكان ذا نجدة:

بنَضْلة وهو مؤتور مُشيع ؟-ويَنفع أهله الرجلُ القبيع كما عَضَّ الشبَا الفرسُ الجَموح (٧) قتيلا منهم ونَجيا جريع وتحت الرِّغوة اللبَنُ الصريع ألم تَسَلِ الفوارسُ يومَ غَـولُ رأوْه فـازدروْه وهـو حُـرٌ فشد عليهم بالسيف صلتاً فشد فأطلق غل صاحبه وأردى ولم يخشو مصالته عليهم

<sup>(</sup>١) غول: ماء معروف للضباب بجوف طخفة .

<sup>(</sup>٢) الفند: الرأي الخاطيء.

<sup>(</sup>٣) العجاج: الغبار. (٤) تحيفهم: تنقصهم،

 <sup>(</sup> a ) الشنا: الشناء: البغض والكراهية .

<sup>(</sup>٦) صبراً؛ يقال: قتله صبراً: حبسه حتى مات.

<sup>(</sup>٧) الشبا: الطحلب. (٨) مصالته: صولته.

# يوم الخندمة (١)

كان رجل من مشركي قريش يُحدّ حربة يوم فتح مكة ، فقالت له امرأته : ما تصنع بهذه ؟ قال : أعددتها لمحمد وأصحابه ! قالت : والله ما أرى [ أنه ] يقوم لمحمد وأصحابه شيء ! فقال : والله إني لأرجو أن أُخْدِمَك بعض نسائهم ! وأنشأ يقول : إن يُقبِلُوا اليوم فها بي عِلَة هذا سلاح كاملٌ وألَّهُ (٢) وذو غراريْن سريعُ السَّلَةُ (٢)

فلما لقيهم خالد بن الوليد يوم الخندمة انهزم الرجل لا يلوي على شيء فلامته امرأته ؛ فقال:

إذ فر صَفوان وفر عِكرِمَهُ يَفلِقْنَ كُلَّ ساعد وجُمجُمَهُ (٤) لم تَنطِقي في اللوْم أدنَى كَلِمَهُ (٥)!

إنكِ لو شهدت يوم الخندَمة ولقيَتْنا بالسيوف المسلمة ضرْباً فلا تُسمَع إلا غَمغَمَة

# يوم اللهياء

قال أبو عبيدة: كان سبب الحرب التي كانت بين عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، وبين بني عبد بن عدي بن الدّئيل بن بكر بن عبد مناة، أن قيس بن عامر بن غريب أخا بني عمرو بن عدي، وأخاه سالما، خرجا يريدان بني عمرو بن الحارث، على فرسين، يقال لاحدها اللّعاب، والأخرى عفزر؛ فباتا عند رجل من بني نفاثة، فقال النفاثي لقيس وأخيه: أطيعاني وأرجعا، لأعرفن رماحكا تُكسر في قتاد نُعمان (٧). قالا: إن رماحنا لا تُكسر إلا في صدور الرجال! قال: لا يضركها،

<sup>(</sup>١) الخندمة: جبل بمكة. (٢) الألَّة: الحربة

<sup>(</sup>٣) ذو غرارين: يعنى سيفاً . (٤) يفلقن: يقطعن

<sup>(</sup>٥) غمغمة: كلام لا يبين.

<sup>(</sup>٦) اللهياء: موضع بنعمان الأراك بين الطائف ومكة .

<sup>(</sup>٧) القتاد: الشجر الصلب له شوك .

وستحمدان أمري. فأصبحا غاديين، فلما شارفا متن اللهيا من نعمان، وبنو عمرو بن الحارث فُويق ذلك، بموضع يقال له أديمة (١) أغارا على غنم جندب بن أبي عُميس، وفيها جندب؛ فتقدم إليه قيس، فرماه جندب في حلمة ثديه، وبعجه قيس بالسيف فأصابت ظُبة (٢) السيف وجه جندب، وخر قيس؛ ونفرت الغنم نحو الدار، فتبعها، وحمل سالم على جندب بفرسه عفزر، فضرب جندب خطم (٣) عفزر بالسيف فقطعه، وضربه سالم فاتقاه بيده فقطع أحد زنديه، فخر جندب وذفّف (١) عليه سالم، وأدرك العِشي سالما، فخرج وترك سيفه في المعركة، وثوبه بحقويه، لم ينج إلا بجفن وأدرك العِشي سالما، فذرج وترك سيفه في المعركة، وثوبه بحقويه، لم ينج إلا بجفن سيفه ومئزره؛ فقال في ذلك حاد بن عامر:

لعمرُكَ ما وفي آبن ابي عميس سا بقرابه حتى إذا ما في أبن أك نائباً عنه فإني وأفلت سالم منها جريضاً ولو سلِمت له يُمنَى يديه

ألا بلّغا جُلَّ السواري وجابراً كشفْت عطاء الحرب لما رأيتُها أخو الحرب إن عضّت به الحربُ عضها

وما خان القتال وما أضاعا أناه قرنُه بندَل المصاعا (٥) أناه قرنُه بندَل المصاعا (٣) سُرْرتُ بنائه غُبنَ البياعا وقد كلم الذَّبابَة والذِّراعا (١) لعمرُ أبيكَ اطعمَك السِّباعا

وبلغ بني ذي السّهم عنا ويَعمـرا<sup>(٧)</sup> تميل على صفوٍ من الليل أكـدرا<sup>(٨)</sup> وإن شمرت عنساقِها الحرب شمرا<sup>(٩)</sup> وقال حذيفة بن أنس:

<sup>(</sup>١) أديمه: جبل بالحجاز.

<sup>(</sup>٢) الظبة: شفرة السيف. (٣) الخطم: الأنف أو مقدمه.

<sup>(</sup>٤) ذفف عليه: أجهز عليه.

<sup>(</sup>٥) القرآن: النبال والسيوف، جمع قرن. والمصاع: المقاتلة.

<sup>(</sup>٦) الجريض: يبتلع ريقه على جهد من الهم. وذبابة السيف: حدّه أو طرفة.

<sup>(</sup>٧) السواري: قوم يقال لهم بنو سارية . ويعمر: قبيلة من بني نفائة .

<sup>(</sup>٨) على صقو: على ميل.

<sup>(</sup>٩) عضها: أي لم يفتر لغمزها إن غمزته . وشمرت: قلصت ولقحت واشتد أمرها .

ويمشي إذا ما الموتُ كان أمامه كذا الشّبلُ يحمي الانف أن يتأخّرا (۱) نجا سالم والنفسُ منه بشدد قه ولم ينجُ إلا جفْنَ سيفٍ ومشزَرا (۲) وطاب عن اللّعاب نفسا وربّه وغادر قيسا في المكرّ وعفْرَرا

يوم خزاز<sup>(۲)</sup>

قال أبو عبيدة تنازع عامر ومِسمع ابنا عبد الملك، وخالد بن جبلة، وإبراهيم بن محمد بن نوح العطاردي، وغسان بن عبد الحميد، وعبد الله بن سلم الباهلي، ونفر من وجوه أهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة يوم خزاز؛ فقال خالد بن جبلة؛ كان الأحوص بن جعفر الرئيس. وقال عامر ومسمع: كان الرئيس كليب بن وائل. وقال بن نوح: كان الرئيس زرارة بن عدس. وهذا في مجلس أبي عمرو بن العلاء، فتحاكموا إلى أبي عمرو، فقال: ما شهدها عامر بن صعصعة، ولا دارم بن مالك، ولا جشم بن بكر؛ اليومُ أقدم من ذلك، ولقد سألت عنه منذ ستين سنة فها وجدت أحداً من القوم يعلم من رئيسهم ومَن الملك؛ غير أن أهل اليمن كان الرجل منهم يأتي ومعه كاتب وطنفسة (٤) يقعد عليها، فيأخذ من أموال نزار ما شاء، كعمال صدقاتهم اليوم. وكان أول يوم امتنعت معدٌّ عن الملوك ملوك حِمْير، وكانت نزار لم تكثر بعد، فأوقدوا ناراً على خزاز ثلاث ليال، ودخنوا ثلاثة أيام... فقيل له: وما خزاز؟ قال: هو جبل قريب من أمرة على يسار الطريق، خلفه صحراء مَنْعِج (٥)، يناوحه كور وكُوير (٦)، إذا قطعت بطن عاقل؛ ففي ذلك اليوم امتنعت نزار من أهل اليمن أن يأكلوهم، ولولا قول عمرو بن كلثوم ما عرف ذلك اليوم، حيث يقول:

<sup>(</sup>١) يحمى الأنف: أي لا يهرب. ويأنف من التأخر.

<sup>(</sup>٢) جفن السيف؛ غمده . (٣) خزاز: موضع .

<sup>(</sup>٤) طنفسة: مخدة . (٥) منعج: واديدفع في بطن فلج .

<sup>(</sup>٦) كور وكوير: جبلان

ونحنُ غداةً أُوقِد في خَزاز فكنَّ على الأيمنين إذا التقينا الأيمنين إذا التقينا فصالوا صولةً فيما يليهم فأبوا بالنهاب وبالسَّبابا

رفدْنا فوق رفد الرافدينا وكان الأيسرين بنو أبينا (١) وصلنا صولة فيمن يلينا وأبنا بالملوك مصفّدينا (٢)

قال أبو عمرو بن العلاء: ولو كان جدُّه كليب بن وائل قائدهم ورئيسهم ما ادعى الرِّفادة وترك الرياسة، وما رأيت أحداً عرف هذا اليوم ولا ذكره في شعره قبله ولا بعده!

### يوم المعا (۳)

قال أبو عبيدة: أغار المنبطح الأسدي على بني عبّاد بن ضبيعة، فأخذ نعما لبني لحرب بن عباد، وهي ألف بعير؛ فمر ببني سعد بن مالك بن ضبيعة، وبني عجل بن لجيم؛ فتبعوه حتى انتزعوها منه، ورئيس بني سعد حران بن عبد عمرو، فأسر أفتل ابن حسان العجلي المنبطح الأسدي، ففداه قومه، ولا أدري كم كان فداؤه، واستنقذوا السبي، فقال حُجر بن خالد بن محمود في يوم المعا:

ومُنبطِح الغواضر قد أذَقنا بناعِجِة المِعاحَر الجلادِ<sup>(1)</sup> تنفَّذنا أخاذيذاً فرُدّت على سكن وجمع بني عُباد

سكن: ابن باعث بن الحرث بن عباد؛ والأخائذ: من أُخذ من النساء. وقال حُمران بن عبد عمرو:

نعمَ الفوارسُ من بني سيار وحنينُ مُنهلةِ الضروعِ عشار (٥)

إن الفوارِسَ يـوم نـاعِجـة المعـا لم يُلهِهـم عقـدُ الأصِـرَّة خَلفهــم

<sup>(</sup>١) الايمنون: المتقدمون. والأيسرون: المتأخرون.

<sup>(</sup>٢) مصفدين: مغلولين . وآب: عاد ورجع .

<sup>(</sup>٣) المعا: جانب من الصهان. (٤) الناعجة: الأرض المستوية السهلة.

<sup>(</sup>٥) الأُصرة: جمع صرار: وهو ما تشد به أخلاف النوق.

شُعثٌ تعد لكل يوم عوار (١) لحِقوا على قبِّ الأياطل كالقنا وفككن منه القد بعد إسار حتى حبوْن أخــا الغــواضر طعنــةً وردَ الغُطاط تبلُّج الأسحار (٢) سالت عليه من الشِّعاب خوانفً

### يوم النِّسار (۳)

قال أبو عبيدة: حالفت أسد وطيء وغطفان، ولحقت بهم ضبة وعدي؛ فغزوا بني عامر فقتلوهم قتلاً شديداً؛ فغضبت بنو تميم لقتل عامر؛ فتجمعوا حتى لحقوا طيئاً وغطفان وحلفاءهم من بني ضبة وعدي يوم الجفار (٤) ، فقتلت تميم طيئاً أشدّ مما قتلت عامر يوم النَّسار . فقال في ذلك بشر بن أبي خازم:

غضبت تميمٌ أن تُقتل عامرٌ يوم النِّسار فأعتبوا بالصَّيلم (٥)

### يوم ذات الشقوق<sup>(٦)</sup>

فحلف ضمرة بن النهشلي. فقال: الخمر على حرام حتى يكون له يوم يكافئه! فأغار عليهم ضمرة يوم ذات الشقوق فقتلهم، وقال في ذلك:

وأجرتُ نصفاً من حديثِ الموسم من بين عارفة السِّباء وأيِّم (٧)

الآن ساغَ ليَ الشرابُ ولم أكن آتي التّجار ولا أشد تَكلمي حتى صبحتُ على الشُّقوق بغارةِ كالتمر يُنثر في حسريسر الحُرّم وأبأت يتومنا ببالجفتار بمثلبه ومشت نسام كالظباء عواطلا

<sup>(</sup>١) قبّ: جمع أقب: وهو الضامر. والأياطل: جمع أيطل، وهو المنقطع الأضلاع من الحجة؛ وقيل: الخاصرة.

<sup>(</sup>٢) خوانف: جمع خانف. وهو الذي يميل رأسه الى الزمام، ويفعل ذلك من نشاطه. والغطاط: القطا.

<sup>(</sup>٣) النسار: جبال صغيرة، وقيل ماء لبني عامر بن صعصعة .

<sup>(</sup>٤) الجفار: ماء لبني تميم وتدّعيه ضبّة.

<sup>(</sup>٥) الصيلم: السيف. (٦) الشقوق: من مياه ضبّة بأرض المامة.

<sup>(</sup>٧) العواطل: جمع عاطل: وهي المرأة التي خلت من الحلي.

# ذهب الرِّماج بروجها فتركنَه في صدر مُعتدل القَناة مُقوم يوم خو<sup>(۱)</sup>

قال أبو عبيدة: أغارت بنو أسد على بني يربوع فاكتسحوا إبلهم؛ فأتى الصريخ الحيّ، فلم يتلاحقوا إلا مساء بموضع يقال له خوّ، وكان ذؤاب بن ربيعة الأسدي على فرس أنثى، وكان عُتيبة بن الحارث بن شهاب على حصان؛ فجعل الحصان يستنشق ربح الأنثى في سواد الليل ويتبعها، فلم يعلم عتيبة إلا وقد أقحم فرسه على ذؤاب بن ربيعة الأسدي، وعتيبة غافل لا يبصر ما بين يديه في ظلمة الليل، وكان عتيبة قد لبس درعه وغفل عن جُربًانها (٢) حتى أتى الصريخ فلم يشدّه، ورآه ذؤاب فأقبل بالرمح إلى ثغرة نحره فخر صريعاً قتيلاً؛ ولحق الربيع بن عتيبة فشد على ذؤاب فأسره وهو لا يعلم أنه قاتل أبيه، فكان عنده أسيراً حتى فاداه أبوه ربيعة بإبل معلومة قاطعه عليها، وتواعدا سوق عكاظ في الأشهر الحرم أن يأتي هذا بالإبل ويأتي هذا بالإبل عن عتيبة فلم يحضر سوق عكاظ، فلما رأى ذلك ربيعة أبو ذؤاب بالإبل، وشُغل الربيع بن عتيبة فلم يحضر سوق عكاظ، فلما رأى ذلك ربيعة أبو ذؤاب لم يشك أن ذؤابا قد قتلوه بأبيهم عتيبة، فرثاه وقال:

أَبلِغْ قبائِلَ جعفرٍ مخصُوصةً إِنَّ المسودَّةَ بَيْنَا المسودَةَ بَيْنَا المسودَةَ بَيْنَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ والأسمى الْ يَقتُلُوك فقدْ هَتكتَ بُيُوتِهمْ المَّجَبِّهم فقداً إلى أعدائِه المَحبِّهم فقداً إلى أعدائِه

ما إنْ أُحاوِلُ جعفرَ بنِ كلابِ حَلَقٌ كَسَحْقِ الرَّيْطَةِ المنجابِ(٢) أَنَّ الرَّزِيةَ كَان يَومَ ذَوَابِ(٤) بعُتيْبةَ بنِ الحرثِ بن شِهابِ وأشدِّهم فقْداً على الأصحاب

فلها بلغهم الشعر قتلوا ذؤاب بن ربيعة .

<sup>(</sup>١) خوّ: واد لبني أسد . (٢) الجربّان: الجيب.

<sup>(</sup>٣) الريطة: الرائطة: الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة.

<sup>(</sup>٤) الرزية: المصيبة.

وقالت آمنة بنت عُتيبة ترثي أباها: على مثل آبن مَيةً فانعَياهُ وكان أبي عُتيْبة شَمَّريَاً ضَرُوبا للكميّ إذا آشمَعلَتْ

بِشقِّ نـواعِـم البَشرِ الجُيُـوبـا فلا تَلقـاهُ يَـدَّخِــرُ النَّصِيبـا عوانُ الحرْب لا ورعاً هَيُوبا (١)

#### أيام الفجار الأول

قال أبو عبيدة: أيام الفجار عدة، وهذا أولها؛ وهو بين كنانة وهوازن، وكان الذي هاجه أن بدر بن معشر أحد بني غفار بن مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة، جُعل له مجلس بسوق عكاظ، وكان حدثاً منيعاً في نفسه، فقام في المجلس وقام على رأسه قائم، وأنشأ يقول:

غَنُ بنُو مُدركةً بن خِندِفِ مَن يطعنُوا في عيْنِه لم يَطرف ومن يكُونُوا قوْمه يُغَطرفِ كَانِهمْ لُجَّةُ بحر مُسْدف (٢)

قال: ومدَّ رِجُله وقال: أنا أعز العرب، فمن زعم أنه أعز مني فليضربها! فضربها الأحمير بن مازن أحد بني دهمان بن نصر بن معاوية، فأندرها (٢) من الركبة، وقال:

#### خذها إليك أيها المخندف

قال أبو عبيدة: إنما خَرصها (<sup>1)</sup> خُريصة يسيرة وقال في ذلك: نحن بنُــو دهْمانُ ذُو التّغَطـــرُفِ بحرّ لِبحْــرٍ زاخـــرٍ لم ينـــزف نبني على الأحياء بالمعرّفِ

قال أبو عبيدة: فتحاور الحيان عند ذلك حتى كاد أن يكون بينهما الدماء؛ ثم تراجعوا ورأوا أن الخطب يسير.

<sup>(</sup>١) اشمعلت: تفرقت. (٢) مسدف: مظلم.

<sup>(</sup>٣) أندرها: اسقطها.

<sup>(</sup>٤) الخرصة: الشجة تشق الجلد قليلاً .

#### الفجار الثاني

كان الفجار الثاني بين قريش وهوازن، وكان الذي هاجه أن فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة وضيئة (۱) وحسانة بسوق عكاظ. وقالوا: بل طاف بها شباب من بني كنانة وعليها برقع وهي في درع (۲) فضل، فأعجبهم ما رأوا من هيئتها، فسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت عليهم، فأتى أحدُهم من خلفها فشد دُبُرَ دِرعِها بشوكة إلى ظهرها وهي لا تدري، فلما قامت تقلص الدرع عن دبرها، فضحكوا وقالوا: منعتنا النظر إلى وجهها فقد رأينا دبرها! فنادت المرأة يا آل عامر! فتحاور الناس، وكان بينهم قتال ودماء يسيرة، فحملها حرب بن أمية وأصلح بينهم.

### الفجار الثالث

وهو بين كنانة وهوازن؛ وكان الذي هاجه أن رجلاً من بني كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية؛ فأعدم الكناني، فوافى النصري بسوق عكاظ بقرد فأوقفه في سوق عكاظ، وقال: من يبيعني مثل هذا بمالي على فلان! حتى أكثر من ذلك؛ وإنما فعل ذلك النصري تعييراً للكناني ولقومه؛ فمر به رجل من بني كنانة فضرب القرد بسيفه فقتله، فهتف النصري؛ يا آل هوازن! وهتف الكناني؛ يا آل كنانة! فتهايج الناس حتى كاد أن يكون بينهم قتال، ثم رأوا الخطب يسيراً فتراجعوا ولم يفقم الشر بينهم.

قال أبو عبيدة: فهذه الأيام تسمى فجاراً، لأنها كانت في الأشهر الحرم، وهي الشهور التي يحرِّمونها ففجروا فيها، فلذلك سميت فجاراً وهذه يقال لها الفجار الأول.

<sup>(</sup>١) وضيئة: الحسنة الجميلة.

<sup>(</sup>٢) درع المرأة: القميص الذي يلي جسدها .

#### الفجار الآخر

وهو بين قريش وكنانة كلها وهوازن؛ وإنما هاجها البرَّاض بقتله عروة الرَّحال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب؛ فأبت أن تَقتل بعروة: البراض؛ لأن عروة سيد هوازن، والبراض خليع من بني كنانة؛ أرادوا أن يقتلوا به سيداً من قريش.

وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبي عَيِّلِيَّةٍ بست وعشرين سنة وقد شهدها النبي عَيِّلِيَّةٍ وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعهامه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أنبل على أعهامي يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة يعني أناولهم النبل.

وكان سبب هذه الحرب أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يبعث [ إلى ] سوق عكاظ في كل عام لطيمة (١) في جوار رجل شريف من أشراف العرب، يجيرها له حتى تباع هناك ويشترى له بثمنها من أدّم الطائف ما يحتاج إليه، وكانت سوق عكاظ تقوم في أول يوم من ذي القعدة، فيتسوّقون إلى حضور الحج، ثم يحجون؛ وكانت الأشهر الحرم أربعة أشهر: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ وعكاظ بين نخلة والطائف، وبينها وبين الطائف نحو من عشرة أميال؛ وكانت العرب تجتمع فيها للتجارة والتّهينو للحج، من أول ذي القعدة إلى وقت الحج، ويأمن بعضها بعضاً؛ فجهز النعمان: عير اللطيمة، ثم قال: من يجيرها؟ فقال البراض بن قيس بعضاً؛ فجهز النعمان: عير اللطيمة، ثم قال النعمان ما أريد إلا رجلاً يجيرها على أهل أخيد وتهامة. فقال عروة الرحّال، وهو يومئذ رجل هوازن: أكلْبُ خليع يجيرها لك؟ أبيت اللعن أنا أجيرها لك على أهل الشيح (٢) والقيصوم (٣) من أهل نجد وتهامة! فقال البراض: أعلَى بني كنانة تجيرها يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم! فدفعها النعمان إلى عروة، فخرج بها وتبعه البراض، وعروة لا يخشى منه شيئاً، لأنه كان بين ظهراني عروة، فخرج بها وتبعه البراض، وعروة لا يخشى منه شيئاً، لأنه كان بين ظهراني

<sup>(</sup>١) اللطيمة: عير تحمل المسك والبزّ وغيرهما للتجارة . أو وعاء المسك .

<sup>(</sup>٢) الشيح: نبات يتخذ من بعضه المكانس

<sup>(</sup>٣) القيصوم: نبات طعمه مر ورائحته طيبة، وورقه هدب وله نورة صفراء وهي تنهض على ساق.

قومه من غطفان إلى جانب فَدَك (۱) ، وإلى أرض يقال لها أوارة (۲) ؛ فنزل بها عروة فشرب من الخمر وغنته قينة ، ثم قام فنام ، فجاء البراض فدخل عليه ، فناشده عروة وقال : كانت مني زلّة ، وكان الفعلة مني ضلة ! فقتله وخرج يرتجز ويقول :

قد كانتِ الفعْلـة مني ضلّـهْ هلاّ على غيري جعلـتَ الزَّلَــهْ فسوف أعلو بالحُسام القُلُهْ (٢)

وقال:

شدَدْت لها بني بكْرٍ ضُلُـوعـي وأرضعْتُ المواليَ بالضَّـروعِ أَفَلٌ فخرَّ كالجذع الصَّريع (1)

وداهيّة يُهال النّاسُ منها هتكْتُ بها بيوتَ بني كِلاب جَمَعْت له يديّ بنصْلِ سيْـف

واستاق اللطيمة إلى خيبر، واتبعه المساور بن مالك الغطفاني، وأسد بن خيثم الغنوي، حتى دخل خيبر! فكان البراض أول من لقيها، فقال لهما: من الرجلان؟ قالا: من غطفان وغني بهذه البلدة؟ قالا: ومن أنت؟ قال: من أهل خيبر. قالا: ألك علم بالبراض؟ قال: دخل علينا طريداً خليعاً فلم يُؤوه أحد بخيبر ولا أدخله بيتاً. قالا: فأين يكون؟ قال: وهل لكما به طاقة إن دللتكما عليه؟ قالا: نعم. قال: فانزلا! فنزلا وعقلا راحلتيهما. قال: فأيكما أجرأ عليه وأمضى مقدما وأحد سيفا؟ قال الغطفاني: أنا! قال البراض: فانطلق أدلك عليه، ويحفظ صاحبك راحلتيكما ففعل، فانطلق البراض يمشي بين يدي الغطفاني حتى عليه، ويحفظ صاحبك راحلتيكما ففعل، فانطلق البراض يمشي بين يدي الغطفاني حتى النهى إلى خربة في جانب خيبر خارجة عن البيوت. فقال البراض: هو في هذه الخربة وإليها يأوي، فأنظر في حتى أنظر أثم هو أم لا. فوقف له ودخل البراض، ثم خرج إليه وقال: هو نائم في البيت الأقصى خلف هذا الجدار، عن يمينك إذا دخلت،

<sup>(</sup>١) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان.

<sup>(</sup>٢) أوارة: موضع في بلاد بني تميم .

<sup>(</sup>٣) القلة: قلة كل شيء: قمته وأعلاه.

<sup>(</sup>٤) السيف الأفل: أي في حده كسور من كثرب الضرب به.

فهل عندك سيف فيه صرامة؟ قال: نعم. قال: هات سيفك أنظر إليه أصارم هو؟ فأعطاه إياه، فهزه البراض ثم ضربه به حتى قتله، ووضع السيف خلف الباب؛ وأقبل على الغنوي، فقال: ما وراءك؟ قال: لم أر أجبَنَ من صاحبك، تركته قائمًا في الباب الذي فيه الرجل، والرجل نائم، لا يتقدم إليه ولا يتأخر عنه! قال الغنوي: يا لهفاه! لو كان أحد ينظر راحلتينا! قال البراض: هما عليّ إن ذهبتا، فانطلق الغنوي. والبراض خلفه، حتى إذا جاوز الغنوي باب الخربة أخذ البراض السيف من خلف الباب ثم ضربه به حتى قتله؛ وأخذ سلاحيهما وراحلتيهما ثم انطلق.

وبلغ قريشاً خبر البراض بسوق عكاظ، فخلصوا نجيا، واتبعتهم قيس لما بلغهم أن البراض قتل عروة الرّحال، وعَلُم قيس أبو براء عامر بن مالك، فأدركوهم وقد دخلوا الحرم؛ ونادوهم: يا معشر قريش، إنا نعاهد الله أن لا نبطل دم عروة الرحال أبداً ونقتل به عظياً منكم، وميعادنا وإياكم هذه الليالي من العام المقبل؛ فقال حرب بن أمية لأبي سفيان ابنه: قل لهم إن موعدكم قابل في هذا اليوم. فقال خداش بن زهير في هذا اليوم، وهو يوم نخلة:

لمَا رأَوْا خَيْلَنَا تُـزْجِي أُوائلَهِـا آسادُ غِيل حَمَى أَشْبَالِهَا الأَجَـمُ (١) واستُقْبلوا بضراب لا كِفاء له يُبْدي من الغُرُل الأكفال ما كتَموا (٢) كما تخُبُّ إلى أوطبانِها النعم (٢) كأنها لِقْوَةٌ بجنبها ضَرم(١)

يا شَدَةً ما شدَدْنا غير كاذبة على سَخِينةً لـولا البيــت والحُرَمُ ولَوْا شلالاً وعظْم الخيْـل لا حقَـة ولت بهم كل مِحْضارِ مُلملمة

وكانت العرب تسمي قريشاً سخينة لأكلها السخن.

<sup>(</sup>١) الأجم: جمع الأجمة: وهي الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>٢) الغرل: جمع أغرل أو غرلاء: أي المسترخي.

<sup>(</sup>٣) الشلال: القوم المتفرقون.

<sup>(</sup>٤) ململمة: أي صلبة. واللقوة: العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف.

# يوم شَمطة (١)

وهي من يوم الفجار الآخر، ويوم نخلة منه أيضاً؛ قال: فجمعت كنانة قريشها وعبد مناتها والأحابيش (۲) ومن لحق بهم من بني أسد بن خزيمة، وسلّح يومئذ عبد الله ابن جدعان مائة كمي (۲) بأداة كاملة، سوى من سلح من قومه والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة. قال: وجعت سليم وهوازن جموعها وأحلافها عير كلاب وبني كعب، فإنها لم يشهدا يوماً من أيام الفجار غير يوم نخلة و فاجتمعوا بشمنطة من عكاظ في الأيام التي تواعدوا فيها على قرن الحول، وعلى كل قبيلة من قريش وكنانة سيدها. وكذلك على قبائل قيس، غير أن أمر كنانة كلها إلى حرب ابن أمية، وعلى إحدى مجنبتيها عبد الله بن جدعان، وعلى الأخرى كريز بن ربيعة. وحرب بن أمية في القلب، وأمر هوازن كلها إلى مسعود بن معتب الثقفي. فتناهض الناس وزحف بعضهم إلى بعض. فكانت الدائرة في أول النهار لكنانة على هوازن، حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن وصابرت، وانقشعت كنانة فاستحر القتل فيهم؛ فقتل منهم تحت رايتهم مائة رجل، وقيل ثمانون، ولم يُقتل من قريش يومئذ أحد يُذكر؛ فكان يوم شمطة لهوازن على كنانة.

# يوم العَبْلاء (١)

ثم جمع هؤلاء وأولئك، فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ، والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين ذكرنا في يوم شمطة، وكذلك على المجنبتين؛ فكان هذا اليوم أيضاً لهوازن على كنانة؛ وفي ذلك يقول خداش بن زهير:

<sup>(</sup>١) شمطة: موضع قريب من عكاظ

<sup>(</sup>٢) الأحابيش: وسموا كذلك لأنهم تحالفوا بالله أنهم يد على غيرهم ما سجاليل أو وضح نهار أو ما رسا جيش،

<sup>(</sup>٣) الكميّ: الفارس.

<sup>(</sup>٤) العبلاء: علم على صخرة بيضاء، جانب عكاظ

أَلَم يَبْلَغَكُ مَا لَقَيَتُ قَرِيشٌ وحيُّ بني كَنَانَة إِذَ أَبِيرُوا (١) وَهَيْ بني كَنَانَة إِذَ أَبِيرُوا (١) وَهَمْنَاهِم بِأَرْعَن مُكْفَهِرٍّ فَظُلَّ لنا بِعَقْوتِهم زئير (١)

وفي هذا اليوم قُتل العوّام بن خويلد، والد الزبير بن العوّام، قتله مرة بن معتب الثقفي؛ فقال رجل من ثقيف:

منَّا الذي تركَ العوَّام مُنْجدِلاً تنتابُه الطيرُ لحماً بينَ أحجار (٦)

# يوم شرب (١)

ثم جمع هؤلاء وأولئك؛ فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ؛ فالتقوا بشرب، ولم يكن بينهم يوم أعظمُ منه، والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين ذكرنا، وكذلك على المجنبتين؛ وحمل ابن جدعان يومئذ مائة رجل على مائة بعير، ممن لم تكن له حولة؛ فالتقوا وقد كان لهوازن على كنانة يومان متواليان: يوم شمطة، ويوم العبلاء؛ فحميت قريش وكنانة؛ وصابرت بنو مخزوم وبنو بكر فانهزمت هوازن وقُتلت قتلاً ذريعاً؛ وقال عبد الله بن الزبعرى يمدح بني المغيرة:

ألا للهِ قـــوم و لدت أخـت بني سهم هيشام وأبو عبد مناف مِدْرهُ الخصم (٥) فهاسدان يَـدودان وذا من كتَب يَـرْمِـي (١)

وأبو عبد مناف: قصي، وهشامٌ. آبنُ المغيرة، وذو الرمحين: أبو ربيعة بن المغيرة، قاتل يوم شرب برمحين، وأمهم رَيطة بنت سعد بن سهم.

<sup>(</sup>١) أبيروا: أهلكوا

<sup>(</sup>٢) الأرعن: أنف الجبل. يشبه به الجيش. والمكفهر: المسود لركوب بعضه بعضا. والعقوة: الساحة والمحلة.

<sup>(</sup>٣) تنتابه: تزوره . (٤) شرب: موضع قرب مكة .

<sup>(</sup>٥) المدره: السيد الشريف، أو الزعيم .

<sup>(</sup>٦) من كثب: من قرب.

فقال في ذلك جذل الطعان:

جاءَت هوازِن أرسالاً وإخوَتُها بنو سُليم ، فهابوا الموتَ وانصرَفوا فاستُقبِلوا بضِرابٍ فَسضَ جمعَهُمُ مثلِ الحريقِ فها عاجوا ولا عطَفوا (١) يوم الحُريرة (٢)

قال: ثم جمع هؤلاء وأولئك ثم التقوا على رأس الحول بالحُريْرة، وهي حرّة إلى جنب عكاظ، والرؤساء على هؤلاء وأولئك هم الذين كانوا في سائر الأيام، وكذلك على المجنبتين، إلا أن أبا مساحق بلعاء بن قيس اليعمري قد كان مات، فكان من بعده على بكر بن عبد مناة بن كنانة، وأخوه جثامة بن قيس؛ فكان يوم الحريرة لهوازن على كنانة، وكان آخر الأيام الخمسة التي تزاحفوا فيها، قال: فقتل يومئذ أبو سفيان بن أمية أخو حرب بن أمية، وقُتل من كنانة ثمانية نفر، قتلهم عثمان بن أسيد بن مالك، من بني عامر بن صعصعة، وقُتل أبو كنف وابنا إياس، وعمر بن أبوب؛ فقال خداش بن زهير:

إني مِنَ النَّفَرِ المُحمَّرِ أُعيُنهُمْ الطَّاعِنينَ نحورَ الخيْسِلِ مُقْبِلَةً وقد بلَوْتم فأبلَوْكم بلاءَهم لاقتْكمُ مِنهُمُ آسادُ مَلْحمة فالآن إن تُقْبِلوا نأخذُ نحُورَكم

أهل السوام وأهل الصخْر واللوب<sup>(۲)</sup> بكلَّ سَمراء لم تُعلَب ومعلوب <sup>(٤)</sup> يومَ الحُريرةِ ضرباً غيرَ مكذوب <sup>(٥)</sup> ليسوا بزارعة عُوج العراقيب <sup>(٢)</sup> وإن تُباهوا فيإني غيرُ مغلوب <sup>(٧)</sup>

# وقال الحارث بن كلَّدة الثقفي:

<sup>(</sup>١) عاج: مال، أقام، انحرف.

<sup>(</sup>٢) الحريرة: موضع بين الأبواء ومكة، قرب نخلة.

<sup>(</sup>٣) اللوب: الحرات، الوحدة لوبة.

<sup>(</sup>٤) سمراء: أي قناة. ومعلوب: أي رمح (٥) البلاء: المحنة.

<sup>(</sup>٦) العراقيب: جمع عرقوب: وهو وتر غليظ فوق عقب الانسان

<sup>(</sup>٧) النحر: أعلى الصدر.

تركتُ الفارسَ البذاخ منهم دعَسْتُ لَبانَهُ بالرَّمع حتى لقد أردَيْتَ قومَك يا ابن صَخْرٍ وكم أسلمتُ منكم من كَمِي

تَمجُّ عروقُه علقاً عبيطا<sup>(۱)</sup>
سمِعْتُ لِمَتْنهِ فيه أطيطا<sup>(۲)</sup>
وقد جشَّمْتَهم أمْراً سليطا جريعاً قد سمِعْتُ له غطيطا<sup>(۲)</sup>

مضت أيام الفجار الآخِر، وهي خسة أيام في أربع سنين؛ أولها يوم نخلة، ولم يكن لواحد منها على صاحبه؛ ثم يوم شمطة لهوازن على كنانة، وهو أعظم أيامهم؛ ثم يوم العبلاء، ثم يوم شرب، وكان لكنانة على هوازن؛ ثم يوم الحريرة لهوازن على كنانة.

قال أبو عبيدة: ثم تداعى الناس إلى السلم على أن يذروا الفضل ويتعاهدوا ويتواثقوا.

# يوم عين أباغ وبعده أيام ذي قار

قال أبو عبيدة: كان ملك العرب المنذر الأكبر ابن ماء السهاء، ثم مات فملك ابنه عمرو بن المنذر، وأمه هند وإليها ينسب؛ ثم هلك فملك أخوه قابوس، وأمه هند أيضاً، فكان ملكه أربع سنين، وذلك في مملكة كسرى بن هرمز؛ ثم مات فملك بعده أخوه المنذر بن المنذر بن ماء السهاء، وذلك في مملكة كسرى بن هرمز؛ فغزاه الحارث الغساني، وكان بالشام من تحت يد قيصر، فالتقوا بعين أباغ، فقتل المنذر، فطلب كسرى رجلاً يجعله مكانه، فأشار إليه عدي بن زيد \_ وكان من تراجمة كسرى \_ بالنعمان بن المنذر، وكان صديقاً له فأحب أن ينفعه، وهو أصغر بني المنذر بن ماء السهاء، فولاه كسرى على ما كان عليه أبوه، وأتاه عدي بن المنذر بن ماء السهاء، فولاه كسرى على ما كان عليه أبوه، وأتاه عدي بن

<sup>(</sup>١) علق عبيط: دم عبيط، أي طريّ.

<sup>(</sup>٢) دعست: طعنت . (٣) الكمى: الفارس .

زيد فمكَّنه النعمام، ثم سُعي بينهما فحبسه حتى أتى على نفسه، وهو القائل:

أبلِغ النَّعمان عني مسألُك لـو بغْيـر الماءِ حَلقِــي شرق وعُداتِي شُمَّت أعجبَهُم لآمريء لم يبل منى سقطة فلئن دهْر تولى خيره لبما منه قضينا حاجة

أنهُ قد طال حَبْسي وانتظاري كنت كالغصَّان بالماء اعْتِصـاري (١) أنّني غُيّبت عنهم في إساري إن أصابته مُلِمَّاتُ العِشار (٢) وجرَتْ بالنَّحْس لي منه الجواري وحياةُ المرْءِ كالشَّيء المعار

فلم قَتل النعمان عديَّ بن زيد العبادي \_ وهو من بني امريء القيس بن سعد بن زید مناة بن تمیم ـ سار ابنه زید بن عدي إلى كسرى فكان من تراجمته وكان النعمان عند كسرى، فحمله عليه، فهرب النعمان حتى لحق ببني رواحة من عبس، واستعمل كسرى على العرب إياس بن قبيصة الطائي؛ ثم إن النعمان تجول حيناً في أحياء العرب، ثم أشارت عليه امرأته المتجردة أن يأتي كسرى ويعتذر إليه، ففعل، فحبسه بساباط <sup>(٢)</sup> حتى هلك، ويقال أوطأه الفِيَلة.

وكان النعمان إذا شخص إلى كسرى أودع حلقته وهي ثمانمائة درع وسلاحاً كثيراً ، هانيءَ بن مسعود الشيباني؛ وجعل عنده ابنتَه هند التي تسمى حُرَقة؛ فلما قُتل النعمان قالت فيه الشعراء؛ فقال فيه زهير بن أبي سلمى المزني:

أَلِم تَر للنُّعْمَان كان بنجْ وَق مِنَ الشرِّ لو أنَّ آمر اللُّه كان باقيا (٤) فلم أرَ مخذولاً له مشل مُلْكه أقل صديقاً أو خليلاً مُوافيا خلاً أنَّ حيًّا من رواحةً حافظوا وكانوا أُناساً يتَّقونَ المخزيا (٥) فقالَ لهم خيْراً وأثنَــى عليهـمُ ووَدّعهُم تـوْديــعَ أن لا تلاقنــا

<sup>ً (</sup>٢) العثار: الشرّ. (١) شرق: غصّ.

<sup>(</sup>٤) النجوة: الارتفاع عن الأرض. (٣) ساباط: بالمدائن.

<sup>(</sup>٥) رواحة: من عبس

### يوم ذي قار

قال أبو عبيدة: يوم ذي قار هو يوم ذي الحِنْو، ويوم قراقر، ويوم الجبايات، ويوم ذات العُجرُم، ويوم بطحاء ذي قار؛ وكلهن حول ذي قار؛ وقد ذكرتهن الشعراء.

قال أبو عبيدة: لم يكن هانيء بن مسعود المستودع حلقة النعمان، وإنما هو ابن ابنه، واسمه هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود؛ لأن وقعة ذي قار كانت وقد بُعث النبي عَلَيْهُم، وخبَّر أصحابه بها فقال: اليوم أولُ يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وبي نصروا.

فكتب كسرى إلى إياس بن قبيصة يأمره أن يضم ما كان للنعمان؛ فأبى هانيء بن قبيصة أن يسلم ذلك إليه، فغضب كسرى وأراد استئصال بكر بن وائل.

وقدم عليه النعمان بن زرعة التغلبي وقد طمع في هلاك بكر بن وائل، فقال: يا خير الملوك، ألا أدلك على غرة (١) بكر؟ قال: بلي. قال: أقرها وأظهر الإضراب عنها حتى يُجليها القيظ ويدنيها منك؛ فإنهم لو قاظوا (١) تساقطوا عليك بمالهم واديا يقال له ذو قار تَسَاقُطَ الفراش في النار، فأقرهم، حتى إذا قاظوا جاءت بكر بن وائل حتى نزلوا الحنو حنو ذي قار، فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة يخيرهم بين ثلاث خصال: إمّا أن يُسلموا الحلقة، وإمّا أن يُعروا الديار، وإما أن يأذنوا بحرب! فتنازعت بكر بينها، فهم هاني، بن قبيصة بركوب الفلاة، وأشار به على بكر، وقال: لا طاقة لكم بمجموع الملك! فلم تُرَ من هاني، سقطة قبلها.

وقال حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي: لا أرى غيرَ القتال، فإنَّا إن ركبنا الفلاة متنا عطشاً، وإن أعطينا بأدينا تُقتل مقاتلتُنا وتُسبى ذرارينا (٢). فراسلت بكر بينها

<sup>(</sup>١) الغِرّة: الغفلة في اليقظة.

<sup>(</sup>٢) قاظ بالمكان: أقام به أيام الحرّ. (٣) الذراري: يريد نساؤنا.

وتوافت بذي قار، ولم يشهدها أخد من بني حنيفة؛ ورؤساء بني بكر يومئذ ثلاثة نفر: هانيء بن قبيصة، ويزيد بن مسهر الشيباني، وحنظلة بن ثعلبة العجلي.

وقال مسمع بن عبد الملك العجلي بن لُجيم بن صَعب بن علي بن بكـر بن وائل: لا والله ما كان لهم رئيس، وإنما غزوا في ديارهم فثار الناس إليهم من بيوتهم.

وقال حنظلة بن ثعلبة لهانيء بن قبيصة: يا أبا أمامة، إنّ ذمّتكم ذمّتنا عامّة، وإنه لن يُوصَل إليك حتى تفنى أرواحُنا؛ فأخرِج هذه الحلقة ففرّقها في قومك، فإن تظفر فستُرد عليك، وإن تهلك فأهون مفقود. فأمر بها فأخرجت وفرّقت بينهم. وقال للنعمان: لولا أنك رسول ما أبْتَ (١) إلى قومك سالماً!

قال أبو المنذر: فعقد كسرى للنعان بن زرعة على تغلب والنمر، وعقد لخالد بن يزيد البهراني على قضاعة وإياد، وعقد لإياس بن قبيصة على جميع العرب، ومعه كتيبتاه الشهباء والدوسر؛ وعقد للهامرز التستري \_ وكان على مسلحة كسري بالسواد \_ على ألف من الأساورة، وكتب إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدين \_ وكان عامله على الطَّفِّ (٢) طفَّ سفوان \_ وأمره أن يوافي إياس بن قبيصة، ففعل.

وسار إياس بمن معه من جنده من طيء، ومعه الهامرز، والنعمان بن زرعة وخالد ابن يزيد، وقيس بن مسعود، كل واحد منهم على قومه؛ فلما دنا من بكر انسلَّ قيس إلى قومه ليلاً، فأتى هانئاً فأشار عليهم كيف يصنعون، وأمرهم بالصبر ثم رجع.

فلم التقى الزحفان وتقارب القوم، قام حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي، فقال: يا معشر بكر، إنّ النّشّاب (٢) الذي مع هؤلاء الأعاجم تفرّقكم؛ فعاجلوهم اللقاء وابدءوهم بالشدّة.

وقال هانيء بن مسعود: يا قوم مهلك مقدور، خير من منجى مغرور؛ إنَّ الجزع

<sup>(</sup>١) أُبْتَ: عُدتَ. (٢) الطفّ: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق.

<sup>(</sup>٣) النشّاب: النبل، واحدته نشّابة.

لا يرد القَدَر، وإنّ الصبر من أسباب الظفر. المنيَّة خير من الدَّنية، واستقبال الموت خير من استدباره، فالجد الجدّ، فها من الموت بدّ.

ثم قام حنظلة بن ثعلبة فقطع وُضُنَ (١) النساء فسقطن إلى الأرض، وقال: لِيقاتل كل رجل منكم عن حليلته (٢). فسُمي مقطع الوضن.

قال: وقطع يومئذ سبعُهائة رجل من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها لتخف أيديهم لضرب السيوف، وعلى ميمنتهم بكر يزيد بن مسهر الشيباني، وعلى ميسرتهم حنظلة بن ثعلبة العجلي وهانيء بن قبيصة، ويقال ابن مسعود في القلب؛ فتجالد القوم، وقتل يزيد بن حارثة اليشكري الهامرز مبارزة، ثم قُتل يزيد بعد ذلك؛ ويقال إنّ الحوافزان بن شريك شدّ على الهامرز فقتله؛ وقال بعضهم: لم يدرك الحوفزان يوم ذي قار، وإنما قتله يزيد بن حارثة.

وضرب الله وجوه الفرْس فانهزموا، فاتَّبعهم بكر حتى دخلوا السواد في طلبهم يقتلونهم؛ وأُسر النعمان بن زرعة التغلبي .

ونجا إياس بن قبيصة على فرسه الحمامة؛ فكان أول من انصرف إلى كسرى بالهزيمة إياس بن قبيصة وكان كسرى لا يأتيه أحد بهزيمة جيش إلا نزع كتفيه، فلما أتاه ابن قبيصة، سأله عن الجيش، فقال: هَزمنا بكر بن وائل وأتيناك ببناتِهم! فعجب بذلك كسرى وأمر له بكسوة؛ ثم استأذنه إياس فقال: أخي قيس بن قبيصة مريض بعين التمر، فأردت أن آتيه. فأذن له.

ثم أتى كسرى رجلٌ من أهل الحيرة وهو بالخورنق، فسأل: هل دخل على الملك أحد؟ فقالوا: إياس. فظن أنه حدّثه الخبر، فدخل عليه وأخبره بهزيمة القوم وقتْلهم، فأمر به فنُزعت كتفاه.

<sup>(</sup>١) وُضُن: جمع وضين، وهو الحزام يشد به الرحل على البعير .

<sup>(</sup>٢) الحليلة: الزوجة.

قال أبو عبيدة: لما كان يوم ذي قار، كان في بكر أسرى من تميم قريباً من مائتي أسير، أكثرهم من بني رياح بن يربوع، فقالوا: خلَّوا عنا نقاتل معكم، فإنما نذب (١) عن أنفسنا! فقالوا: إنا نخاف أن لا تُناصحونا! قالوا: فدعونا نعلم حتى تَروْا مكاننا وغَناءنا.

وفي ذلك قول جرير:

منَّا فوارسُ ذي بَهْدَى وذي نَجَبٍ والمعْلَمُونَ صباحاً يومَ ذي قارِ (٢)

قال أبو عبيدة: سئل عمرو بن العلاء ـ وتنافر إليه عجلي ويشكري، فزعم العجلي أنه لم يشهد يومَ ذي قار غيرُ شيباني وعجلي، وقال اليشكري: بل شهدتُها قبائلُ بكر وحلفاؤهم.

فقال عمرو: قد فصل بينكما التغلبي حيث يقول:

ولقد رأيت أخاك عمْراً أمْرةً في غَمْرةِ الموتِ التي لا تشتكي وكانما أقدامُهم وأكفهم لل سمعت دعاءً مُرزَّةَ قد علا ومُحلّم يمشون تحت لوائِهم لا يصدفون عن الوغى بوجوههم ودعَتْ بنو أمِّ الرِّقاعِ فأقبلوا وسمعت يَشكر تدعي بخبيّب

يقضي وضيعيْه بذات العُجْرُم (٢) غَمَراتِها الأبطالُ غير تَعْمُغُم سِربٌ تَساقَطَ في خليج مُفْعَم وأتى ربيعة في العَجاج الأقتَم (١) والموتُ تحت لواء آل مُحلّم في كلّ سابغة كلوْن العِظْلَم (٥) عند اللقاء بكلّ شاك مُعْلَم عند اللقاء بكلّ شاك مُعْلَم تحت العَجاجة وهي تَقْطر بالدم (٢)

<sup>(</sup>١) نذب: ندافع.

<sup>(</sup>٢) ذو بهدى: قرية ذات نخل باليامة . وذو نجب: موضع كانت فيه وقعة لبني تميم على بني عامر .

<sup>(</sup>٣) الأمرة: المرة الواحدة من الأمر. والعجرم: موضع بعينه ويضاف اليه ذو

<sup>(</sup> ٤ ) العجاج: الغبار.

<sup>(</sup>٥) العظلم: عصارة شجر لونه كالتيل أخضر الى الكدرة.

<sup>(</sup>٦) الخبيب: بطن الوادي، والحفرة المستطيلة

يَمشون في حِلَق الحديد كما مشتْ والجمعُ من ذهَ ل كأن زُهاءَهم والخيلُ من تحت العجاجِ عَـوابساً

وقال العديل بن الفرخ العجلي:

ما أوْقد الناسُ من نار لَكرُمة وما يَعُدّون من يوم سمعْت به جئنا بأسلابهم والخيلُ عابسةٌ

أَسْدُ العَربن بيوْم نَحس مُظلم (1) جرْبُ الجِمال يقودُها آبناً قَشْعَم وعلى سنابكها مناسعُ من دَم (٢)

إلا آصطليْنا وكنا مُوقِدي النارِ للناس أفضلَ من يوم بذي قيار لمَّا آستَلبْنا لكِسْرَى كلِّ إسْوار (٢)

قال: وقالت عجل: لنا يوم ذي قار. فقيل لهم: من المستودع، ومن المطلوب، ومن نائب الملك، ومن الرئيس؟ فهو إذاً لهم، كانت الرياسة لهاني، وكان حنظلة يشير بالرأي.

#### وقال شاعرهم:

إن كنتِ ساقيةً يـومـاً ذوي كـرَم واسقي فوارس حامَوْا عن ذِمارِهـمُ

وقال أعشى بكر:

أمّا تَممُ فقد ذاقت عداوتنا وجُنْدُ كَسْرَى غداةَ الحِنْوِ صبَحهم لقوا مُلَمْلَمَةً شهباءَ يَقْددُمُها فرعٌ نَمتْه فروعٌ غيرُ ناقصةٍ فيها فوارسُ محودٌ لقاؤهم

فاسقي الفوارسَ من ذهْلِ بن شيْبانا وآعْلِي مَفارِقهم مِسْكـا وريْحـانــا

وقيسُ عيْلانَ مَسَّ الخِزْيُ والأَسَفُ مناغَطاريفُ تُزْجِي الموتَ وآنصرَ فوا (1) للموْتِ لا عاجزٌ فيها ولا خَرِف (٥) مُوفَّ قُ حازمٌ في أمسره أنسف مثلُ الأسنَّة لا ميلٌ ولا كشُف

<sup>(</sup>١) العرين: مأوى الأسد والضبع والذئب

<sup>(</sup>٢) سنابك: جمع سنبك وهو طرف الحافر.

<sup>(</sup>٣) الاسوار: الفارس المقاتل من فرسان الفرس.

<sup>(</sup>٤) غطاريف: جمع غطريف: وهو السيد الكريم.

<sup>(</sup>٥) ململمة: صلبة.

جنانَ عَبْس عليها البيضُ والزَّغَفُ (1) ليَعلَموا أننا بَكُر فينصرفوا ولا بقية إلا السيفُ فانكشفوا في يوم ذي قارِ ما أخطاهم الشرف ملنا ببيض فظلَّ الهامُ يُختَطف (1) حتى تولت وكاد اليوم ينتصف من الأعاجم في آذانِها النطف (1) تيارُها ووقاها طينها الصدف والبيضُ برق بدا في عارض يكف (2) ولا عن الطّعن في اللبّاتِ منحرف

ولاً عن الطّعن في اللبّات منحرف وأنت امرُوِّ ترجو شبابك وائل ألا ليت قيساً غرقته القوابل قباب وحي حلية وقنابل وجرد على أكتافهن آلرّواحل (١) فلا يبلغني عنك ما أنت فاعل كما عربيت مما تُمرّ المغازل وساداً ولم تُعْضَضْ عليها الأنامل

كتائبُ مـوتٍ، لم تعُقْهـا العـواذل

بيضُ الوجوه غَداةَ الروْعِ تَحسَبُهم لَمَا التقينا كَشَفْنا عن جَهاجِمنا قالوا البقيَّة والهنْديُّ يحصدُهُم لو أنّ كلّ معدًّ كان شاركنا لما أمالوا إلى النشّاب أيديهُمْ لذا عطفنا عليهم عطفة صبَرت بطارق وبنو ملْك مرازية من كلّ مَرْجانة في البحرِ أحرزَها كأنما الآلُ في حافاتِ جمعِهمُ ما في الخدودِ صدودٌ عن سيوفهمُ ما في الخدودِ صدودٌ عن سيوفهمُ

وقال الأعشى يلوم قيس بن مسعود: أقيس بن مسعود بن قيس بن خاليد أطوريين في عام غيزاةً ورحْلةً لقد كان في شيبانً لو كنت عالماً ورجْراجة تُعشي النواظير فحمةً رحلت ولم تنظر وأنت عميدُهُم فعريت من أهل ومال جعْته شفى النفس قتلى لم توسد خُدُودُها بعينيك يبوم الحنْو إذ صبّحتهم

<sup>(</sup>١) الزَّغف: الدرع الواسعة الطويلة .

<sup>(</sup>٢) البيض: السيوف. (٣) النطف: جمع نطفة وهي القرط.

<sup>(</sup>٤) الآل: آل الرجل: أهله وعياله .

<sup>(</sup>٥) يقال للصبي اذا مات في بطن أمه: غرقته القوابل.

<sup>(</sup>٦) الرجراجة: يريد كتيبة رجراجة، التي لا تكاد تسير لكثرتها.

ولما بلغ كسرى خبر قيس بن مسعود إذ انسل إلى قومه، حبسه حتى مات في حسه؛ وفيه يقول الأعشى:

رعرِّ يَ يَوْلُ مَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

قوموا قياماً على أمشاطِ أرجُلكم ثم آفزعوا قد ينالُ الأمنَ من فزعا وقلَّ ينالُ الأمنَ من فزعا وقلَّ على أمشاطِ أرجُلكم رحْبَ الذَّراعِ بأمرِ الحربِ مضطلعا لا مُترفاً إن رخاءُ العيشِ ساعده ولا إذا عضَّ مكروة به خشعا ما زال يحلِبُ هذا الدهرَ أشطره يكون مُتَبعاً طوراً ومتبعا حتى آستمر على شوْرٍ مريرتُه مستحكم الرأي لا قحماً ولا ضرِعا (١)

وهذه الأبيات نظير قول عبد العزيز بن زرارة:

قد عشتُ في الدهرِ أطواراً على طُرق شتّى فصادفتُ منه اللينَ والفظعا كلاَّ بلوتُ فلا النعاءُ تبطرني ولا تخشّعْتُ من لأوائِه جرعا (٢) لا يملأُ الأمر صدري قبل موقعه ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا

+++

<sup>(</sup>١) الشزر: الغضب والاستهانة.

<sup>(</sup>٢) اللأواء: ضيق المعيشة أو شدة المرض.



# فرش كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر

قال الفقيه أبو عمر بن محمد بن عبد ربه رحمه الله:

قد مضى قولنا في أيام العرب ووقائعها وأخبارها، ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه؛ إذ كان الشعر ديوان خاصة العرب والمنظوم من كلامها، والمقيِّد لأيامها، والشاهد على حُكامها؛ حتى لقد بلغ من كلف (۱) العرب به، وتفضيلها له، أن عمدت إلى سبع قصائد تَخيَّرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطييّ المدرجة، وعلقتها بين أستار الكعبة؛ فمنه يقال: مذهبة امريء القيس، ومذهبة زهير. والمذهبات سبع، وقد يقال لها المعلقات.

قال بعض المحدثين قصيدةً له، ويشبهها ببعض هذه القصائد التي ذكرت. بـرْزَة تــذكَــرُ في الحسْــــنِ من الشِّعـرِ المعَلّـقُ (٢) كــلُّ حــرف نــادِر مـــــنهـا لــه وجـــة مُعشّــق

#### المعلقات

لامري، القيس: قفانبْكِ من ذكْرى حبيبٍ ومنزل ِ. ولزهير: أَمن أُمِّ أوفى دِمنةٌ لم تكلَّم.

<sup>(</sup>١) الكلف بالشيء: شدة التعلق به .

<sup>(</sup>٢) برزة: أي بارزة الحسن.

ولطرفة: لخوْلةَ أطلالٌ ببُرقةِ تَهْمَدِ.

ولعنترة: يا دارَ عبْلةَ بالجواءِ تكلُّمي.

ولعمرو بن كلثوم: ألا هُبي بصحْنِكِ فاصبحِينا .

وللبيد: عفَت الديارُ محلُّها فمُقامُها.

وللحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماءً.

# اختلاف الناس في أشعر الشعراء

قال النبي عَلِيْنَ وذكر عنده امرؤ القيس بن حُجر: « هو قائدُ الشعراء وصاحب لوائهم » .

وقال عمر بن الخطاب للوفد الذين قدموا عليه من غطفان: مَن الذي يقول: حلفتُ فلم أترُكُ لنفسِكَ ريبةً وليس وراءَ اللهِ للمرء مذهبُ (١)

قالوا: نابغة بني ذبيان: قال لهم: فمن الذي يقول هذا الشعر:

أُتيتُك عارياً خلقا ثِيابي على وجل تُظن بِيَ الظنونُ (٢) فَاللهِ عَلَى على وجل تُظن بِيَ الظنونُ (٢) فَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قالوا: هو النابغة. قال هو أشعر شعرائكم. وما أحسب عمر ذهب إلا إلى أنه أشعر شعراء غطفان، ويدل على ذلك قوله: هو أشعر شعرائكم.

وقد قال عمر لابن عباس: أنشدني لأشعر الناس، الذي لا يعاظِل (٢) بين القوافي ولا يتبع حوشي (٤) الكلام. قال: من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير بن أبي سلمى فلم يزل ينشده من شعره حتى أصبح.

<sup>(</sup>١) الريبة: الظن والشك والتهمة.

<sup>(</sup>٢) الخلق: البالي.

<sup>(</sup>٣) يعاظل: أي يعقده ويوالي بعضه فوق بعض

<sup>(</sup>٤) الحوشيّ من الكلام: الغريب الوحشي .

وكان زهير لا يمدح إلا مستحِقا، كمدحه لسنان بن أبي حارثة، وهرم بن سنان وهو القائل:

وإنّ أشعر بيت أنت قائله بيت يُقال إذا أنشدتَه: صدَقا وكذلك أحسنُ القول ما صدّقه الفعل.

قالت بنو تميم لسلامة بن جندل: مَجِّدنا بشعرك. قال: افعلوا حتى أقول.

وقيل للبيد: من أشعر الشعراء؟ قال: صاحب القروح \_ يريد امرأ القيس \_ قيل له: فبعده مَن؟ قال: أنا .

وقيل للحطيئة: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول:

من يسأل الناس يَحْرِموهُ وسائسلُ الله لا يَخيسبُ

يريد عبيد بن الأبرص. قيل له: فبعده من؟ فأخرج لسانه وقال: هذا إذا رغب.

وقيل لبعض الشعراء: من أشعر الناس؟ قال: النابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، وجرير إذا غضب.

وقال أبو عمرو بن العلاء: طرفةُ أشعرُهم واحدة. يعني قصيدته:

# خوْلةَ أطلالٌ ببرقةِ ثَمْهَدِ

وفيها يقول:

ستبدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلاً ويأتيكَ بالأخبارِ من لم تُزوّدِ

وأُنشد هذا البيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هذا من كلام النبوّة! وسمع عبد الله بن عمر رجلا يُنشد بيت الحطيئة:

متى تَــأتِــه تعشــو إلى ضــوء نــارِه تَجد خير نار عندها خيْرُ موقــد (١)

فقال: ذاك رسول الله! إعجاباً بالبيت، يعني أن مثل هذا المدح لا يستحقه إلا رسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله علم الله على الله

<sup>(</sup>١) تعشو: يقال عشا النار: أي رآها ليلا فقصدها مستضيئاً بها.

سئل الأصمعي عن شعر النابغة ، فقال: إن قلتُ ألين من الحرير صدقت وإن قلت أشد من الحديد صدقت .

وسئل عن شعر الجعدي: فقال: مطرّف بألف وخمار بوافٍ (١).

وسئل حماد الراوية عن شعر ابن أبي ربيعة ، فقال: ذلك الفستق المقشر الذي لا يُشبَع منه .

وقالوا في عمرو بن الأهتم: كأنَّ شعره حُللٌ منشَّرة .

وسئل عمرو بن العلاء عن جرير والفرزدق، فقال: هم بازيان، يصيدان ما بين الفيل والعندليب.

وقال جرير: أنا مدينة الشعر والفرزدق نبُّعته.

وقال بلال بن جرير: قلت لأبي: يا أبت، إنك لم تهجُ قوماً قط إلا وضعتهم إلا بني لجأ . قال: إني لم أجد شرفاً فأضعه ولا بناء فأهدمه .

#### أشعر نصف بيت:

واختلف الناس في أشعر نصف بيت قالته العرب، فقال بعضهم: قول أبي ذؤيب الهذلي:

والدَّهرُ ليس بمسعِفٍ من يَجزَّعُ (٢)

وقال بعضهم: قول حميد بن ثور الهلالي:

نُوكَّلُ بالأدنى وإن جلَّ ما يَمضي

وقال بعضهم: قول زميل:

ومن يكُ رهنا للحوادِثِ يغلَقِ

وهذا ما لا يُدرَك غايته ولا يوقف على حدّ منه، والشعر لا يفوت به أحد ولا يأتي به بديع إلا أتى ما هو أبدع منه؛ ولله درّ القائل: أشعر الناس من أبدع في

<sup>(</sup>١) الوافي: درهم وأربعة دوانق. والمطرف: ثوب من خز.

<sup>(</sup>٢) المسعف: الذي يقضي الحاجة.

شعره، ألا ترى مروانَ بن أبي حفصة على موضعه من الشعر وبُعد صيته فيه ومعرفته وسمته \_ أنشدوه لامريء القيس فقال: هذا أشعر الناس.

### في شعر حسان:

وقد قالوا: لحسان بن ثابت أفخرُ بيت قالته العرب وأحكم بيت قالته العرب؛ فأما أفخر بيت قالته العرب فقوله:

وبيـوم بـدر إذ يـرُدُّ وجـوهَهـم جِبريــلُ تحت لـــوائنـــا ومحمدُ وأما أحكـم بيت قالته العرب فقوله:

فإنَّ آمراً أَمسى وأصبح سالماً من الناسِ إلاَّ ما جنَّى لَسعيدُ

### في شعر جرير:

وقالوا: أهجي بيت قالته العرب قول جرير:

والتَّغْلبِيُّ إِذَا تنحْنَح للقِرَى حكَّ آسته وتَمثَّل الأمشالا(١)

ولما قال جرير هذا البيت قال: والله لقد هجوت بني تغلب ببيت لو طعنوا في أستاهِهم بالرماح ما حكُّوها!

## في شعر أبي ذؤيب:

ويقال: إن أبدع بيت قالته العرب: قول أبي ذؤيب الهذلي:

والنَّفْس راغبة إذا رغَّبْتَها وإذا تُردُّ إلى قليل ٍ تَقْنعُ

فيقال إنَّ أصدق بيت قالته العرب قول لبيد:

ألاَ كلَّ شيءٍ ما خلا آلله باطلُ وكللَّ نعيم لا محالـــةَ زائـــل وذُكر الشعر عند عبد الملك بن مروان فقال: إذا أردتم الشعر الجيَّد فعليكــم

<sup>(</sup>١) تمثل ألشيء: تصور مثاله.

بالزرق من بني قيس بن ثعلبة \_ وهم رهط أعشى بكر \_، وبأصحاب النخل من يثرب \_ يريد الأوس والخزرج \_، وأصحاب الشعف من هذيل. والشعف: رءوس الحمال.

#### فضائل الشعر

ومن الدليل على عظم قدر الشعر عند العرب وجليل خطبه في قلوبهم: أنه لما بُعث النبي عَلَيْتُهُ بالقرآن المُعجز نظمُه، المحكم تأليفه، وأعجب قريشاً ما سمعوا منه، قالوا: ما هذا إلا سحر ! وقالوا في النبي عَلِيْتُهُ: ﴿ شَاعر نتربّص به ريب المنون ﴾ (١) . وكذلك قال النبي عَلِيْتُهُ في عمرو بن الأهتم لما أعجبه كلامه: إنّ من البيان لَسِحْراً .

وقال الراجز:

لقد خشيتُ أن تكونَ ساحراً راويةً مَزاً ومَرا شاعراً (٢) وقال النبي عَلِيلِيِّهِ: إنّ من الشّعر لحكمة.

وقال كعب الأحبار: إنا نجد قوماً في التوراة أناجيلهم في صدورهم، تنطق السنتهم بالحكمة؛ وأظنهم الشعراء.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل صناعات الرجل الأبياتُ من الشعر يقدّمها في حاجاته، يستعطف بها قلب الكريم، ويستميل بها قلب اللئيم.

وقال الحجاج للمساور بن هند: مالك تقول الشعر وقد بلغت من العمر ما بلغت؟ قال: أرعى به الكلأ، وأشرب به الماء، وتُقْضى لي به الحاجة؛ فإن كفيتني ذلك تركته!

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ٣٠

<sup>(</sup>٢) مراً: يريد مرة.

وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده: رَوِّهِم الشعر، روِّهم الشعر: يَمجدوا ويَنجدوا!

وقالت عائشة: رَوُّوا أولادكم الشعر تعذُبُ ألسنتهم.

وبعث زياد بولده إلى معاوية، فكاشفه عن فنون من العلم فوجده عالماً بكل ما سأله عنه، ثم استنشده الشعر، فقال: لم أرو منه شيئاً! فكتب معاوية إلى زياد؟ ما منعك أن تُرَوِيَه الشعر؟ فوالله إن كان العاق (١) ليَرْويه فيبَرّ، وإن كان البخيل ليرويه فيسخو، وإن كان الجبان ليرويه فيقاتل.

وكان على رضى الله عنه إذا أراد المبارزة في الحرب أنشأ يقول:

أيَّ يَوْميَّ من الموت أفرّ يومَ لا يُقدر أم يومَ قُدرْ يومَ لا يُقدر المقدور لا ينجو الحذرْ

وقال المقداد بن الأسود؛ ما كنت أعلم أحداً من أصحاب رسول الله عليه أعلم بشعر ولا فريضة من عائشة رضى الله عنها!

وفي رواية الخشني عن أبي عاصم عن عبد الله بن لاحق عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: رحم الله لبيداً كان يقول:

قَضِّ الَّلبانة لا أبَا لـك واذهبِ والحقْ بأُسرتك الكرام الغُيَّبِ<sup>(٢)</sup> ذهب الذين يُعاشُ في أكنافِهم وبقِيتُ في خلّفٍ كجلد الأجرب<sup>(٣)</sup>

فكيف لو أدرك زماننا هذا! ثم قالت: إني لأروي ألف بيت له، وإنه أقل ما أروي لغيره.

وقال الشعبي: ما أنا لشيء من العلم أقلّ مني روايةً للشعر، ولو شئت أن أُنشد شعْراً شهراً لا أُعيد بيتاً لفعلت.

<sup>(</sup>١) العاق: الذي استخف بأبيه وعصاه وترك الإحسان اليه.

<sup>(</sup>٢) اللبانة: الحاجة.

<sup>(</sup>٣) الأجرب: الذي أصابه الجرب.

وسمع النبي ﷺ عائشة وهي تنشد شعر زهير بن جناب.

آرفع ضعيفَك لا يحلْ بك ضَعفُه يوماً فتدركه عواقب ماجني يَجزيك أو يُثني عليك فإنّ مَن أثنى عليك بما فعلْت كمن جزى

فقال النبي عَلِيلَةٍ : صدق يا عائشة ؛ لا شَكَر الله من لا يشكر الناس .

يزيد بن عمر بن مسلم الخزاعي، عن أبيه عن جده قال: دخلت على النبي عَلَيْكُ ومنشدٌ يُنشده قول سُويد بن عامر المصطلقى:

لا تأمنَى وَإِنْ أَمسيْتَ في حسرم إِنّ المنايا بِجنْبِيْ كلِّ إنسان فَاسَلَكُ طريقَكُ تَمشي غير مُخْتشع حتى تُلاقي الذي مني لك الماني فكلُّ ذي صاحب يبوماً مُفارقه وكلُّ زادٍ وإِنْ أبقيْتَه فان والخَيْر والشَّرُ مقرونان في قرن بكلِّ ذلك يأتيك الجديدان (١٠)

فقال النبي عَلِيْنَةُ : لو أدرك هذا الإسلام لأسلم .

أبو حاتم عن الاصمعي قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال: أنشدك يا رسول الله، قال: نعم، فأنشده:

تركْت القِيان وعـزْف القِيان وأدمنْتَ تصليةً وابتِهلا وكَـرَ المُشقَـر في حُـومـةٍ وشَنى على المشركين القتالا أأعُبنَـر في حُـومـةٍ فقد بعْت مالي وأهلي بدالا

فقال النبي عليلية : ربح البيع . ربح الببيع .

وقدم أبو ليلى النابغة الجعدي على رسول الله على أنشده شعره الذي يقول فه :

بلَغْنا السهاءَ مَجدُنا وجدودُنا وإنا لنرجو فوق ذلك مَظْهرا

<sup>(</sup>١) القَرَن: الحبل يقرن به البعيران.

<sup>(</sup>٢) المشقّر: الذي فيه حمرة صافية مع ميل البشرة الى البياض، ويريد ضرب من الخيل.

فقال النبي عَلَيْتُهِ: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة يا رسول الله بك! فقال النبي عَلَيْتُهِ: إلى الجنة إن شاء الله! فلما بلغ قوله وانتهى وهو يقول:

ولا خيْر في حلْم إذا لم تكن له بوادرُ تَحمي صَفْوهُ أن يكترا ولا خيْر في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمرَ أصدرا (١)

قال النبي عَيْنِي الله يَفضُض (٢) الله فاك . فعاش مائة وثلاثين سنة لم تنغضن (٣) له ثنية (٤) .

سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إنها لكلمة نبيّ يعني قول الشاعر:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك وبالاخبار من لم تُزوِّد وسمع كعب قول الحطيئة:

من يفعل الخيْر لا يعدم جوازية لا يذهب العُرْف بين الله والناس

قال: إنه في التوراة حرف بحرف؛ يقول الله تعالى: من يفعل الخير يجده عندي، لا يذهب الخير بيني وبين عبدي.

### للنبي صلالله :

ابن عباس قال: أنشدت النبي عَيِّلْهُ أبياتاً لامية بن أبي الصلت يذكر فيها حملة العرش، وهي:

رجلٌ وثورٌ تحت رجل يمينه والتَّيْس للأُخرى وليْثٌ مُرْصد (٥) والشّمس تَطْلُع كل آخر ليلةٍ فجراً ويصبح لونها يتوقّدُ

<sup>(</sup>١) أصدر الأمر: أنفذه وأذاعه.

<sup>(</sup>٢) لا يفضض: يدعو له لئلا تنثر اسنانه وتكسر.

<sup>(</sup>٣) تنغض: تتحرك.

<sup>(</sup>٤) الثنية: احدى الاسنان الاربعة الى في مقدم الفم.

<sup>(</sup>٥) مرصد: الذي يرصد ليثب.

تبدو فها تبدو لهم في وقتها إلا مُعَذَّبةً وإلا تُجْلد فتبسم النبي عَلِيقَةٍ كالمصدِّق له.

ومن حديث ابن ابي شيبة: أن النبي عَلِيْتُهُم أردف الشريد، فقال النبي عَلِيْتُهُم: تَروي من شعر امية بن ابي الصلت شيئاً قلت: نعم. قال: فأنشدني. فأنشدته، فجعل يقول بين كل قافيتين: هيه! حتى أنشدته مائة قافية، فقال: هذا رجل آمن لسانه وكفر قلبه!

ولو لم يكن من فضائل الشعر إلا أنه أعظم جند يجنّده رسول الله عَلَيْ على المشركين... يدلّ على ذلك قوله لحسان: شن الغطاريف (١) على بني عبد مناف؛ فوالله لَشِعْرُك أشدٌ عليهم من وقع السهام في غلّس الظلام؛ وتَحَفَّظُ بيتي فيهم. قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لأَسُلنّك منهم سَلَّ الشعرةِ من العجين! ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه، وقال: والله يا رسول الله إنه ليُخيّل لي أني لو وضعتُه على حجر لفلقه (٢)، أو على شَعر لحلقه! فقال النبي عَلَيْ الله حساناً في هجوه بروح القدس.

### إسلام دوس

وقال ابن سيرين: بلغني أن دوْساً إنما أسلمتْ فرَقاً (٢) من كعب بن مالك صاحب النبي عالمة عيث يقول:

قضينا من تِهامة كل نَحب وخيْبَر ثُمَّ أَغْمَدُنا السَّيوفا (٤) قضينا من تِهامة كل نَحب قواضِبُهُنَ: دوْساً أو ثقيفا (٥)

قال النبي صَالِلَهُ لحسان بن ثابت: لقد شكر الله قولك حيث تقول: زعَمَـتْ سخينَـة أن ستغلـبُ ربَّهـا وليُغْلبَنَّ مُغالبُ الغُلاَّب

<sup>(</sup>١) الغطاريف: جمع غطريف، وهو السيد الكرم.

<sup>(</sup>٢) فلق: شقّ. (٣) الفرق: الفزع.

<sup>(</sup>٤) النحب: النذر. (٥) القواضب.

ولو لم يكن من فضائل الشعر إلا انه أعظم الوسائل عند رسول الله عَلَيْتُهُ . . . فمن ذلك أنه قال لعبد الله بن رواحة: أخبرني ما الشعريا عبد الله؟ قال:

شيء يختلج في صدري فينطق به لساني . قال : فأنشدني . فأنشده شعرَه الذي يقول يه :

فَتْبَـّتَ الله ما آتـاك من حسن قَفَوْتَ عيسى بإذن الله والقدر فقال النبي عَلِيليّة : وإياك ثبَّت الله ، وإياك ثبَّت الله .

#### شعر قتيلة بنت الحارث

ومن ذلك ما رواه ابن اسحاق صاحب المغازي وابن هشام: قال ابن اسحاق: لما نزل رسول الله صلاح الله على المضراء (١) \_ قال ابن هشام: الأثيل (٦) \_ أمر عليا فضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف صبرا بين يدي رسول الله عليه فقالت أخته قتلة بنت الحارث ترثبه:

يا راكباً إنّ الأثيل مَظنَة أبلِغ بها مَيْتاً بأن تحيّدةً منى عليك وعبرةً مسفوحةً هل يسمعن النّضر إن ناديته أمُحمّد يا خير ضن يحكرية ما كان ضرّك لو مننت ورُبما والنضر أقرب من أسرت قرابة

من صبيح خامسة وأنت مُوَقَّقُ ما إن تزالُ بها النجائبُ تخفِق (٢) جادت بواكفها وأخرى تخنُق أم كيف يسمعُ ميّت لا ينطق في قومها والفحلُ فحلٌ مُعْرِق (١) مَنَّ الفتى وهو المغيظُ المحنِق وأحقَّهم إن كان عتقاً يُعتَق

<sup>(</sup>١) الصفراء: واد من ناحية المدينة في طريق الحاج.

<sup>(</sup>٢) الأثيل: موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٣) نجائب الابل: خيارها، وواحدتها النجيبة.

<sup>(</sup>٤) الضنء من كل شيء: نسله .

ظلَّتْ سيوفُ بني أبيه تَنوشُه لله أرحام هُناك تَمزَّق (١) صبْراً يُقادُ إلى المنيَّةِ مُتعَباً رسْف المقيَّدِ وهُو عان مُوثَق (٢) قال ابن هشام: قال النبي عَلِيْنَةٍ لما بلغه هذا الشعر: لو بلغني قبل قتله ما قتلتُه.

# بين النبي وأبي جرول يوم حنين

من حديث زياد بن طارق الجُشمى قال: حدّثنى أبو جرول الجشمى \_ وكان رئيس قومه \_ قال: أسرنا النبي عَلَيْتُ يوم حنين، فبينا هو يميز الرجال من النساء، إذ وثبتُ فوقفت بين يديه وأنشدته:

فإنك المرُّ نرجوهُ وننتَظرُ يا أرجح الناس حلماً حين يُختبَرُ إنا لنشْكُر للنَّعْمَا إذا كُفِرَتْ وعندنا بعدَ هذا اليوم مُدّخَرُ

آمْنُن علينا رسول الله في حُرم آمنن على نسوة قد كنت تَوضعُها

فَذَكَّرْتُه حَيْنَ نَشَأً فِي هُوازَنَ وأَرْضَعُوه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم. فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله. فردت الانصار ما كان في أيديها من الذراري والأموال!

> فإذا كان هذا مقام الشعر عند النبي عَلِيْنَ ، فأيُّ وسيلة تبلغُه أو تعسره؟ فتح مكة

وكان الذي هاج فتح مكة أن عمرو بن مالك الخُزاعي، ثم أحد بني كعب خرج من مكة حتى قدم على رسول الله عَلَيْتُهُ المدينة؛ وكانت خُزاعة في حلف النبي عَلَيْتُهُ في عهده وعقده؛ فلما انتقضت عليهم قريش بمكة وأصابوا منهم ما أصابوا، أقبل عمرو بن سالم الخزاعي بأبيات قالها، فوقف على رسول الله عليه وهو جالس في المسجد بين أظهر الناس؛ فقال:

<sup>(</sup>١) تنوشه: تناوله أو تصبيه به.

<sup>(</sup>٢) قتل صبراً: أي قتل وهو في السجن أو قتل وهو في القيد .

يا رب إني ناشِد محمداً قد كنتم وُلْداً وكنَّا ولِداً وكنَّا ولِداً إِنَّ قدريشاً أخلفوك الموعدا وجعلوا لي في كداء رصداً وهسم أذلُّ وأقدل عدداً وسجَدا وقتلونا رُكَعا وسجَدا وادع عباد الله يأتوا مدداً إن سيم خسفاً وجهه تربَّدا

حِلْفَ أبينا وأبيه الأثلدا<sup>(1)</sup> وزعَموا أنْ لستُ أدعو أحداً ونقضوا ميثاقك المؤكَّدا وزعموا أن لستُ أدعو أحدا<sup>(۲)</sup> هُمْ بيتُونا بالوتير هُجَّدا<sup>(۲)</sup> فانصر هداكَ الله نصراً أيَّدا فيهم رسولُ الله قد تجرّدا في فيْلَق كالبحر يجري مُزْبدا<sup>(1)</sup>

قال ابن هشام: فقال رسول الله عَيْقِيِّهِ، نُصرتَ يا عمرو بن مالك، ثم عرض عارض من السهاء، فقال رسول الله عَيْقِيِّهِ! إنّ هذه السحابة تستهلُّ بنصر بني كعب.

وقال عمر بن الخطاب: الشعر جذل من كلام العرب، يسكُن به الغيظ، وتطفأ به النائرة، ويتبلّغ به القوم في ناديهم، ويعطى به السائل.

فقال ابن عباس. الشعر علم العرب وديوانُها؛ فتعلموه، وعليكم بشعر الحجاز فأحسبه ذهب إلى شعر الحجاز وحض عليه؛ إذ لغتهم أوسط اللغات.

وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم: يا اخي، إنك شُهِرْتَ بالشعر؛ فإياك والتشبيب (٥) بالنساء، فإنك تعرّ الشريفة في قومها، والعفيفة في نفسها -؛ والهجاء فإنك لا تعدو أن تعادي به كريما او تستثير به لئيا؛ ولكن آفخر بمآثر قومك، وقل من الأمثال ما توفّر به نفسك، وتؤدب به غيرك.

<sup>(</sup>١) الأتلد: القديم.

<sup>(</sup>٢) كداء: بأعلى مكة عند المحصب.

<sup>(</sup>٣) الوتر: ماء بأسفل مكة.

<sup>(</sup>٤) الفيلق: الكتيبة العظيمة من الجيش.

<sup>(</sup>٥) التشبيب: اظهار محاسن المرأة وجمالها شعراً.

وسئل مالك بن أنس: من أبن شاطر عمر بن الخطاب عماله؟ فقال: اموال كثيرة ظهرت عليهم، وإن شاعرا كتب إليه يقول:

نحُجُّ إذا حجَّوا ونغرو إذا غروا فأنى لهم وفرٌّ ولسنا بذي وفر؟ منَ المسكِ راحت في مفارقهم تَجري (١) سيَرْضون إن شاطرْتَهم \_ منك بالشطر

اذا التاجهُ الهنديُّ جاءَ بفارة فدونكَ مال الله حيثُ وجدتَه

قال: فشاطرهم عمر أموالهم.

وأنشد عمرين الخطاب قول زهير:

ف\_\_\_إنَّ الحقَّ مقطعُ\_\_\_ه ثلاثٌ عين أو نفارٌ أو حلاءً

فجعل يعجب بمعرفته بمقاطع الحقوق وتفصيلها، وإنما أراد: مقطع الحقوق يمين أو حكومة أو بينة.

> وأنشد عمر قول عبدة بن الطبيب: والعيْشُ شُحٌ وإشفاقٌ وتأميل

> > فقال: على هذا بُنيّت الدنيا.

## للنبي عَلِيلِيٍّ وأصحابه في وباء المدينة

ولما هاجر النبي ﷺ وسلم الى المدينة وهاجر أصحابه، مسهم وباء (٢) المدينة، فمرض أبو بكر وبلال. قالت عائشة: فدخلت عليها. فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ وبا بلال، كيف تحدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كلَّ امرى مُصَبِّح في أهله والموتُ أدنى من شراك نعله قالت: وكان بلال إذا أقلعت عنه يرفع عقيرته (٣) ويقول:

<sup>(</sup>١) فارة المسك: رائحته أو وعاؤه

<sup>(</sup>٢) الوباء: المرض المنتشر والمعدى. (٣) عقيرته: صوته.

ألا ليتَ شعري هـل أبيتَـنَّ ليلـة بوادٍ وحوْلي إذخِرِّ وجَليلُ<sup>(١)</sup> وهـل أرِدَنْ يـومـا ميـاهْ مَجَنَّـةٍ وهل يبدوَنْ لي شامةٌ وطَفِيل<sup>(١)</sup>

قالت عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول:

وقد رأيتُ الموتَ قبل ذوْقه إنّ الجبانَ حتْفه من فوْقه كالثوْر يَحْمَى جلدَه بروْقِه (٦)

قالت عائشة: فجئت رسول الله عَلَيْكُ فأخبرته؛ فقال: اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة وأشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومُدّها، وانقل حُمَّاها فاجعلها بالجُحفة (١٠).

ومن حديث البراء بن عازب: قال: لما كان يومُ حنين رأيت النبي عَيْلِيَّهُ ، والعباس وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهما آخذان بلجام بغلته . وهو يقول:

أنـــا النبيُّ لا كــــنب أنا آبنُ عبدِ المطلبْ

ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة يرفعه إلى النبي عَلَيْكُم : أنه لما دخل الغار نُكب (٥) ، فقال:

« هل أنتِ إلا أُصْبُعٍ دَمِيتِ، وفي سبيلِ الله ما لقِيتِ » .

فهذا من المنثور الذي يوافق المنظوم وإن لم يتعمد به قائلة المنظوم. ومثل هذا من كلام الناس كثير يأخذه الوزن، مثل قول عبد مملوك لمواليه:

« اذهب وقراب الطبيب وقراب قد اكتوى ». ومثله كثير مما يأخذه الوزن ولا يراد به الشعر، ولا يسمّى قولُ النبي عَلَيْتُهُ \_ وإن

<sup>(</sup>١) الاذخر: حشيش طيب الريح. والجليل: الثهام.

<sup>(</sup>٢) المجنة: جبل لبني الدثل خاصة . وشامة وطفيل: جبلان قرب مكة .

<sup>(</sup>٣) الرّوق: قرن الدابة.

<sup>(</sup>٤) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة.

<sup>(</sup>٥) نكب: أي نالت الحجارة إصبعه.

كان موزونا \_ شعراً لانه لا يراد به الشعر .

ومثله في آي الكتاب: ﴿ ومن الليل فَسَبَّحْهُ وإدبارَ النجوم ﴾ (١). ومنه: ﴿ وِجِفَانِ كَالْجُوَابِ، وَقُدُورٌ رَاسِياتٍ ﴾ (٢).

ومثله: ﴿ وِيُجْزِهُمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهُمْ ، وَيَشْفِ صَدُورَ قُومٍ مؤمنين ﴾ (٣) . ومنه: ﴿ فَذَلَكَ الذِّي يَدُعُّ البِّتِيمَ ﴾ (١).

ولو تطلبت في رسائل الناس وكلامهم لوجدت فيه ما يحتمل الوزن كثيراً، ولا يسمّى شعرا. من ذلك قول القائل: مَن يشتّري باذِنجان. تقطيعه: مستفعلن مفعولات، وهذا كثير.

## من قال الشعر

## من الصحابة والتابعين والعلماء المشهورين

كان شعراء النبي ﷺ: حسان، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة.

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو بكر شاعرا ، وعمرُ شاعرا ، وعليُّ أشعرَ الثلاثة .

ومن قول على كرم الله وجهه بصِفين: لمن رايةً يَخْفِق قُلُها إذا قيل قدِّمها حُضَينُ تقدَّما يقدمها في الصف حتى يُديديها

حِياضَ تقْطُر السم والدما (٥) جَـــزَى الله عني والجزاءُ بكفّــــه ربيعةً خيراً، ما أعَف وأكرَما

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ٤٩

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ١٣

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ١٤

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون الآية ٢

<sup>(</sup>٥) الحياض: جمع حوض، وهو القطعة المحدودة من الأرض.

وقال أنس بن مالك خادم النبي عَلِيْكَ : قدم علينا رسولُ الله عَلَيْكَ وما في الأنصار بيتٌ إلا وهو يقول الشعر . قيل له : وأنت أبا حمزة ؟ قال : وأنا

وقال عمرو بن العاص يوم صفّين:

شَبِّت الحربُ فَاعَددْتُ لَمَا يَصِلُ الشَّدَّ بشدةٍ فِاذا يُصِلُ الشَّدَّ بشدةٍ فِاذا جُنْدرَتُه جُنْدرَتُه

وقال عبد لله بن عمرو بن العاص:

فلو شَهدتْ جُمْلٌ مَقامي ومَشهَدِي عشية جَا أهلُ العراقِ كأنهم وجئناهُم نُرْدِي كأنّ صفوفنا إذا قلتُ قد ولَّوْا سراعا بَدتْ لنا فدارتْ رحانا واستدارت رَحاهُم وقالوا لنا إن نَرَى ان تُبايعوا

مُفرَّعَ الحارك مَحبوك الثَّبَجِ (١)

ونَتِ الخيلُ عن الشّ مَعَجُ (٢)

فإذا آبتَلَ من الماء خَرَجْ (٢)

بصفّین یوما شاب منها الذوائب سحاب ربیع زعْزعتْها الجنائب (ئ) من البحر مدّ موْجُه متراکب کتائب منهم فارجَحَنّت کتائب سراة النهار ما توالی المناکب علیّا فقلنا بل نَری أن نُضارب

#### ومن شعراء التابعين

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله على الله على أحد السبعة من فقهاء المدينة، وله يقول سعيد بن المسيب: أنت الفقيه الشاعر؟ [قال]: لا بدّ للمصدور أن ينفث. يعني أنه من كان في صدره زكام فلا بدّ أن ينفث به زكمة صدره: يريد أن كل من اختلج في صدره شيء من شعر أو غيره ظهر على لسانه.

<sup>(</sup>١) الثبج: ما بين الكاهل والظهر.

<sup>(</sup>٢) الشدّ: الحضر والعدو . والمعج: سرعة المر

<sup>(</sup>٣) الجرشع: عظم الصدر. والجفرة: جوف الصدر.

<sup>(</sup>٤) الجنائب: جمع جنوب: وهي ريح تهب من الجنوب.

<sup>(</sup>٥) ارجحنّ: اتسع وانبسط.

وقال عمر بن عبد العزيز: وددت لو أني لي مجلساً من عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عتبة بن مسعود بدينار.

قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ما أحسنَ الحسنات في أثر السيئات، وأقبح السيئات في أثر وأقبح الحسنات في أثر الحسنات في أثر الحسنات، والسيئات في أثر السيئات!

عروةُ بن أذينة، وكان من ثقات أصحاب حديث رسول الله عَيْقَالَمْ ، يَروي عنه مالك .

وقال ابن شبرمة: كان عروة بن أذينة يخرج في الثلث الأخير من الليل إلى سكك البصرة فينادي: يا أهل البصرة، ﴿أَفَأَمَنَ أَهَلُ القرى أَنْ يَأْتَيَهُم بِأَسُنَا ضُحىً وهم يلعَبُون؟﴾ (١) الصلاة الصلاة!

### ومن شعراء الفقهاء المبرزين

عبد الله بن المبارك صاحب الرقائق<sup>(۲)</sup> وقال حبّان: خرجنا مع ابن المبارك مرابطين إلى الشام، فلما نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا كل يوم، التفت إلى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها، وليال وأيام قطعناها في علم الخلية<sup>(۳)</sup> والبريَّة وتركنا هاهنا أبواب الجنة مفتوحة! قال: فبينا هو يمشي وأنا معه في أزقة المصيّصة<sup>(1)</sup>، إذ لقي سكرانا قد رفع عقيرته<sup>(0)</sup> يتغنى ويقول.

أَذَلَّنِيَ الهوى فَاَنِا الذَّلِيالُ وليس إلى الذي أهوَى سبيلُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٩٨

<sup>(</sup>٢) الرقائق: يريد الرقائق من نسيبه.

<sup>(</sup>٣) الخلية: كلمة تطلق بها المرأة. يقال لها: أنت برية وخلية.

<sup>(</sup>٤) المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام.

<sup>(</sup>٥) عقيرته: صوته.

قال: فأخرج برنامجاً (١) من كمه فكتب البيت؛ فقلنا له: أتكتب بيت شعر سمعته من سكران؟ قال: أما سمعتم المثل: رُبَّ جوهرة في مزبلة؟ قالوا: نعم. قال: فهذه جوهرة في مزبلة!

وبلغ عبيدَ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن عبد العزيز بعضُ ما يكره؛ فكتب إليه:

فضِقتُ به وضاق به جَوابي تريدُ بما تحاولُ أم عتابي في عُودي إذاً بيراع غاب وواريْتُ الأحبةَ في التراب') معاً فلبست بعدهُم ثيابي

أتاني عنك هذا اليوم قول أراني عنك هذا اليوم قول أرغمي أرغمي فلا أدري أرغمي في في المناب والإ في المناب والإ وقد فارقت أعظم منك رزمًا وقد عيزًو على إذا اللموني

وقد ذكر شعر عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، وعروة بن أذينة في الباب الذي يتلو هذا ، وهو « قولهم في الغزل » .

#### راشد بن عبد ربه

حدّث فرج بن سلام قال: حدثنا عبد الله بن الحكم الواسطي عن بعض أشياخ الشام قال: استعمل رسول الله على أبا سفيان بن حرب على نجران، فولاه الصلاة والحرب، ووجه راشد بن عبد ربه السّلمي أميرا على القضاء والمظالم؛ فقال راشد بن عبد ربه:

وردّت عليه ما نعتْه تماضرُ وللشيبُ عن بعض الغوايةِ زاجر (٢)

صحا القلْبُ عن سلمى وأقصر شأوه وحكَّمه شيب القدال عن الصبا

<sup>(</sup>١) البرنامج: الورقة الجامعة للحساب

<sup>(</sup>٢) الرزء: المصيبة.

<sup>(</sup>٣) القذال: جماع مؤخر الرأس من الانسان.

فأقصر جهلي اليوم وآرتـد باطلي على أنه قد هاجـه بعد صحـوه ولما دنت من جانب الفرض أخصبت وخبّرها الركبان أن ليس بينها فألقت عصاها واستقر بها النّوى

عن اللهو لما آبيض مني الغدائر (۱) بعرض ذي الآجام عيس بواكر (۲) وحَلت ولاقاها سُلم وعامر وبين قُرى بصرى ونَجرانَ كافر كما قرّ عيناً بالإياب المسافر (۲)

## لابن عمر في ولده سالم

وكان عبد الله بن عمر يحب ولده سالما حُبًّا مُفرطا، فلامه الناس في ذلك، فقال: يلومونني في سالم وألومُهم وجلدة بين العين والانف سالم وقال: إن ابني سالما يحب الله حباً لولم يخفْه ما عصاه.

وكان على بن أبي طالب كرم الله وجهه إذا برز للقتال أنشد:

أي يــومُــيَّ مــن الموتُ أفــر يومَ لا يقدرُ أم يومَ قُدرْ يرم قُدرْ يرم المقدور لا ينجو الحذر

وكان إذا سار بأرض الكوفة يرتجز ويقول:

يا حبَّـذا السيْـرُ بـأرض الكـوفـهْ أرضٌ سوالا سهلة معروفة تعرفها جمالنا المعلوفهُ

وكان ابن عباس في طريقه من البصرة إلى الكوفة يحدو الإبل، ويقول: أُوبِي فقد حان لكِ الإيابُ (٤)

وقال ابن عباس لما كُفَّ بصره:

<sup>(</sup>١) الغدائر: جمع غديرة، وهي الذؤابة المضفورة من الشعر.

<sup>(</sup>٢) عيس: جمع أعيس، وهو من الإبل الذي يخالط بياضة شقرة.

<sup>(</sup>٣) النوى: البعد. واستقرت به النوى: أقام.

<sup>(</sup>٤) الإياب: العودة.

إن يـأخُـذِ الله مـن عينيَّ نُـورهُما ففي لساني وقلبي مِنهما نورُ قلبي دَكـيُّ وعقلي غير ذي دخَـلٍ وفي فمي صارمٌ كالسيفِ مشهور (١١)

# قولهم في الغزل

قال رجل لحمد بن سيرين: ما تقول في الغزل الرقيق يُنشده الإنسان في المسجد؟ فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة وتقدم إلى المحراب، فالتفت إليه فقال:

وتُبردُ بـــرد رداء العــرو س في الصيف رقرقْت فيه العبيرا ونُسْخــنُ ليلــة لا يستطيــعُ نُباحاً بها الكلبُ إلا هريرا

ثم قال: الله أكبر.

## الحجاج وأبو هريرة

وقال الحجاج: دخلت المدينة فقصدت إلى مسجد النبي عَلَيْكُم : فإذا بأبي هريرة قد أكبَّ الناس عليه يسألونه، فقلت: هكذا! افرجوا لي عن وجهه. فأفرج لي عنه، فقلت له: إنى إنما أقول هذا:

طاف الخيالان فهاجا سقها خيالُ أروى وخيال تُكتَّما تريكَ وجهاً ضاحكا ومعها وساعداً عبلا وكفًا أدْرما (٢)

فها تقول فيه ؟ قال: لقد كان رسول الله عَلَيْكُ ينشَدُ مثل هذا في المسجد فلا يُنكره.

ودخل كعب بن زهير على النبيِّ عَلِيْكُ قبل صلاة الصبح، فمثل بين يديه وأنشده: بانت سُعادُ فقلبي اليـوم متْبـولُ متيمٌ إثرَها لم يفدَ مكبولُ وما سُعاد غداة البينِ إذ رحلـوا إلا أغنُ غضيضُ الطرفِ مكحولُ (٦)

<sup>(</sup>١) الدخل: الفساد والريبة

<sup>(</sup>٢) الأدرم: الذي لا حجم لعظامه. (٣) الأغن: الذي في صوته غنّه.

هيفاء مقبلةً عجراء مُدبرةً ما إن تدُومُ على حال تكونُ بها ولا تمسَّكُ بالوعد الذي وعدتُ كانت مواعيد عرقوب لها مثلا فلا يغرِّنْكَ ما منت وما وعدت

لا يُشتكى قصرٌ منها ولا طول (١) كما تلوَّنُ في أبثوابها الغول إلا كما يُمسك الماء الغرابيل وما مواعدها إلا الاباطيل إنّ الأمانيَّ والأحلامَ تضليل

ثم خرج من هذا إلى مدح النبي عَلِيلًا ، فكساه برداً اشتراه منه معاوية بعشرين ألفا .

ومن قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في الغزل:

ولامكَ أقوامٌ ولومُهُمُ ظلمُ عليكَ الهوى قد نمَّ لو نفَعَ النَّمُّ (٢) عَناها، ولا تحيا حياةً لها طعمُ ألا إنَّ هِجران الحبيب هو الإثم

كتمت الهوى حتى أضرَّ بك الكتْمُ ونمَّ عليـك الكـاشحـون وقبــلَ ذا فيامن لِنفس لا تموتُ فينقَضى تجنّبت إتيانَ الحبيب تـــأثّماً

ومن شعر عروة بن أذينة، وهو من فقهاء المدينة وعُبادها، وكان من أرق الناس

قد كنتَ عندي تحت السِّتر فاستَتِر (٣) قالت وأبتَثْتُها وجدي وبحتُ به أأنت تُبصرُ من حولي؟ فقلت لها

غطَّى هواكِ وما ألقى على بصري

وقد وقفت عليه آمرأةً، فقالت له: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت القائل:

غدوْتُ نحو سقاء الماء أبتَردُ فمن لنارِ على الأحشاء تتَّقِدُ!

إذا وجدتُ أوارَ الحبِّ في كبدي هَبْني بَـردتُ ببردِ الماءِ ظـاهـرهُ

<sup>(</sup>١) العجراء: الحدباء.

<sup>(</sup>٣) بثه الوجد : أطلعه عليه . (٢) الكاشح: العدو المبغض.

والله ما قال هذا رجل صالح. وكذبت عدوة الله عليها لعنة الله؛ بل لم يكن مرائياً ولكنه كان مصدوراً (١) فنفَث!

وقدم عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك في رجال من أهل المدينة، فلما دخلوا عليه ذكروا حوائجهم فقضاها ثم التفت إلى عروة، فقال له: ألست القائل: لقد علِمتُ وخيْـرُ القـول أصـدَقُـه بأنّ رزقي وإن لم آت يأتيني أسعـــى لــــه فيُعنّيني تطلّبُــه ولو قَعدْتُ أتاني لا يُعنّيني (٢)

قال: فيا أراك إلا قد سعيت له! قال: سأنظر في أمري يا أمير المؤمنين. وخرج عنه فجعل وجهته إلى المدينة، فبعث إليه بألف دينار، وكشف عنه فقيل له: قد توجه إلى المدينة! فبعث إليه بالألف دينار، فلما قدم عليه بها الرسول، قال له: أبلغ امير المؤمنين السلام، وقل له أنا كما قلت: قد سعيت وعييت في طلبه، وقعدت عنه فأتاني لا يعنيني .

ومن قول عبد الله بن المبارك، وكان فقيها ناسكاً شاعراً رقيق النسيب معجب التَشبيب حيث يقول:

زعموها سَالَتْ جارتَها وتعرَّت ذات يوم تَبْتردْ (۱) أَكُما يَنعَتُني تُبصرْنني عَمْركُنّ الله أمْ لا يقتصد فتضاحكن وقد قلن له عين من يُود حسَداً حُمَّلْ م الحبا الحسد وقديماً في الحبا الحسد

وقال شريح القاضي . وكان من جلّة التابعين ، والعلماء المتقدمين ، استقضاه علي رحمه الله ومعاوية . وكان يزوج امرأة من بني تميم تسمى زينب ، فنقم عليها فضربها ، ثم ندم ، فقال

رأيت رجالاً يَضربونَ نساءَهم فشُلَّت يَميني يوم أَضربُ زيْنبا

<sup>(</sup>١) المصدور: من كان في صدره زكام.

<sup>(</sup>٢) يعنيني: يعييني . (٣) تبترد: تغتسل بالماء البارد

فها العدل مني ضرب من ليس أَذْنَبا إذا. بَرَزَتْ لم تُبْدِ منهن كوكبا (١)

أأضرِبُها في غير ذنب أتت به فزينب شمس والنساء كواكب

## الرشيد وشاعر مدحه

قال: حج الرشيد وزميله أبو يوسف القاضي؛ قال شراحيل بن زائدة: وكان كثيراً ما أسايره، فبينا أنا أسايره إذ عرض له اعرابي من بني أسد فأنشده شعراً مدحه فيه وعرضه، فقال هل الرشيد: ألم أنهك عن مثل هذا في شعرك يا أخا بني أسد؟ إذ أنت قلت فقل كما قال مروان بن أبي حفصة في أبي هذا، وأشار إلي يقول:

أسود لها في غيل خَفانَ أَشبُلُ (٢) لجارهم بين السّماكيْن منولُ (٦) كأولهم في الجاهليَّة أولُ (٤) أجابوا ،وإن أعطَوْاأطابوا وأجزلوا وإنْ أحسَنوا في النائبات وأجمَلوا

بنو مطر يـوم اللقاء كأنهم هُـمُ يمنعـون الجار حتى كأنما بهاليلُ الإسلام سادوا ولم يكـن هُمُالقومُ إنقالواأصابوا ،وإندُعُوا وما يستطيعُ الفاعلـونْ فَعـالهم

## ابن شهاس يمدح عمر بن عبد العزيز

وقال عتبة بن شماس يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى:

ثم أحْرَى بأن يكون حقيقا نَ ومَن كان جدُّه الفاروقا في ذُرا شاهق تَفوتُ الانوقا (٥)

إنّ أوْلى بـالحقّ في كـلِّ حـق مَنْ أبوه عبد العزيـز بن مَـروْا ثم دامـوا لنـا علينـا وكـانـوا

<sup>(</sup>١) برزت: ظهرت.

<sup>(</sup>٢) الغيل: موضع الأسد.

<sup>(</sup>٣) السماكان: نجمان نيران. احدهما في الشمال وهو السماك الرامح والآخرين في الجنوب وهو الأعزل.

<sup>(</sup>٤) البهاليل: جمع بهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخير.

<sup>(</sup>٥) شاهق: مرتفع.

## الرسول عَيْكُ وابن مرداس

مدح عباس بن مرداس رسول الله عَلَيْكُم، فكساه حلة؛ ومدحه كعب بن زهير، فكساه بُرْداً اشتراه منه معاوية بعشرين ألف درهم، وإن ذلك البرد لعند الخلفاء إلى البوم.

## عمر بن الخطاب وابن عباس في شعر زهير

وقال ابن عباس: قال لي عمر بن الخطاب: أنشِدْني قول زهير. فأنشدته قوله في هرم بن سنان بن حارثة حيث يقول:

قوم أبوهم سنان حين تنسبُهم طابوا وطاب من الأفلاذ ما ولدوا لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا جن إذا فزعوا، إنْس إذا أمنوا مُرزَءُون بهاليلُ إذا احتشدوا مُحَسدون على ما كان من نعم لا يَنزعُ الله منهم ماله حُسدوا

فقال له عمر: ماكان أحب إلي لو كان هذا الشعر في أهل بيت رسول الله على النظر إلى ضنانة عمر بالشعر، كيف لم ير أحداً يستحق هذا المدح إلا أهل بيت محد عليه الصلاة والسلام؟

# ابن عمرو وبعضهم في بيت للحطيئة

وأسمع رجلٌ عبد الله بن عمر بيت الحطيئة:

متى تأتِه تعْشُو إلى ضَوْءِ نارِه تجدْ خيْرَ نارِ عندها خيْرُ مُوقِد (١)

فقال: ذلك رسول الله عَلِيْتِهِ. فلم ير أحداً يستحق هذا المدح غير رسول الله عَلِيْتِهِ.

<sup>(</sup>١) تعشو: يقال: عشا النار: أي رآها ليلا فقصدها مستضيئا بها.

#### عمر بن عبد العزيز ونصيب وجرير ودكين

واستأذن نصيب بن رباح على عمر بن عبد العزيز فلم يأذن له، فقال: أعلِموا أمير المؤمنين أني قلت شعرا أوله الحمد لله. فأعلموه، فأذن له؛ فأدخل عليه وهو يقول: الحمد لله، أما بعد يا عمر فقد أتتنا بك الحاجات والقدر فأنت رأس قريش وابن سيدها والرأس فيه يكون السمع والبصر فأمر له بحلية سيفه.

ومدحه جرير بشعره الذي يقول فيه:

هذي الأراملُ قد قَضَيْت حاجتَها فَمنْ لحاجةِ هذا الأرملِ الذكرِ؟ فأمر له بثلثاية درهم.

ومدحه دكين الراجز، فأمر له بخمس عشرة ناقة .

## ابن جعفر ونصيب

ومدح نصيب بن رياح عبد الله بن جعفر، فأمر له بمال كثير وكسوة ورواحل. فقيل له: تفعل هذا بمثل هذا العبد الاسود؟ فقى: أما والله لئن كان عبداً إن شعرَه لحُرّ، وإن كان أسود إن ثناءه لأبيض. وإنما أخذ مالاً يَفنى، وثيابا تَبلى، ورواحل تُنضى (۱)، وأعطى مديحا يُروي، وثناء يَبْقى.

ودخل ابن هرم بن سنان على عمر بن الخطاب، فقال له: من أنت: قال: أنا ابن هرم بن سنان، قال: صاحب زهير؟ قال: نعم. قال: أما إنه كان يقول فيكم فيُحْسن! قال: كذلك كنا نعطيه فنُجْزل! قال: ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم.

## أبو جعفر وطريح

وكان طريح الثقفي ناسكا شاعراً ، فلها قال في أبي جعفر المنصور قوله :

<sup>(</sup>١) تنضي الرواحل: تسبقها وتتقدمها .

أنت آبن مُسْلَنْطَحِ البِطاحِ ولم لو قلت للسَّيْلِ دعْ طريقَك والموْ لَهِمَ أو كاد أو لكان له طوبَى لفرعيْك من هُنا وهُنا

تعْطِف عليك الخُنيُّ والوُلُجُ<sup>(۱)</sup> جُ عليه كالليل يعْتلجُ<sup>(۲)</sup> في سائر الارض عندك مُنعرجُ طوبَي لأعراقك التي تَشج

قال أبو جعفر: بلغني عن هذا الرجل أنه يتأله، فكيف يقول: دع طريقك؟ فبلغ ذلك، فقال: الله يعلم أني إنما أردت يا رب، لو قلت للسيل: دع طريقك

#### الحطيئة في سجن عمر

وقال الحطيئة لما حبسه عمر بن الخطاب في هجائه للزبرقان بن بدر \_ أبياتاً يمدح فيها عمر ويستعطفه؛ فلما قرأها عمر عطف له وأمر بإطلاقه وعفا عما سلف منه؛ والأبيات:

زُغْبِ الحواصِلِ لا ما لا ولا شجرُ (٣) فاغفرْ عليك سلام الله يا عمرُ ألقَى إليك مقاليد النهي البشر لكن لأنفسِهم كانت بها الإثر (١)

ماذا تقولُ لأفْراخِ بندي مرخ ألقيْتَ كاسِبَهم في قعر مُظْلِمةٍ أنت الإمام الذي من بَعد صاحبِه ما آثرُوك بها إذا قدموك لها

## ابن دارة وابن حاتم

ودخل ابن دارة على عدى بن حاتم صاحب رسول الله على ، فقال: إني مدحتك! قال: أمسك حتى آتيك بمالي ثم امدحني على حسبه؛ فإني أكره أن لا أعطيك ثمن ما تقول. لي ألف شاة، وألف درهم، وثلاثة أعبد، وثلاث إماء، وفرسي هذا حبيس في سبيل الله؛ فامدحني على حسب ما أخبرتك، فقال:

تَحِــن قلُــوصي في مَعَــدٌ وإنما تَلاقي الربيعَ في ديــار بني ثعـَـلُ (٥)

<sup>(</sup>١) الحنى والولَّج: الأزقة . (٢) يعتلج: يلتطم .

<sup>(</sup>٣) ذو مرخ: واد بين فدك والوابشية .

<sup>(</sup>٤) الإثر: أي الخيرة والإيثار. (٥) القلوص: الناقة.

وأبقى الليالي من عـدِيِّ بن حـاتم ﴿ حُساماً كنصل السيفِ سُلَّ مِن الخِللُ (١) وأنت جواد ليس يُعذر بالعلل (٢) وإن تفعلوا خيْـرأ فمثلُكـم فعَـل

أبوك جوادٌ لا يُشَـقُ غُبارُه فــان تفعلــوا شرًّا فمثلُكــم اتَّقــي قال عدي: أمسيك؛ لا يبلغ مالي إلى أكثر من هذا .

# قولهم في الهجاء

قال الله تبارك وتعالى في هجو المشركين: ﴿والشُّعراءُ يتبعُهم الغاوُون، ألم تَر أنهمْ في كل وادٍ يهيمونَ، وأنهُمْ يقولونَ ما لا يفعلونَ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ وذكروا الله كثيراً وآنتَصروا من بعدِ ما ظُلِموا، وسيعْلُمُ الذين ظَلَموا أيَّ مُنْقَلب ينقلِبونَ ﴾ <sup>(٣)</sup> .

فأرخص الله للشعراء بهذه الآية في هجائهم لمن تعرض لهم.

# الرسول عِلِيَّةِ ورجل في أبي سفيان

يزيد بن عمرو بن تميم الخزاعي عن أبيه عن جده، أن رجلا أتى النبي عليه فقال: يا رسول الله ، إن أبا سفيان يهجوك! فقال رسول الله عليه : اللهم إنه هجاني وإني لا أقول الشعر؛ فاهجُه عني، فقام إليه عبدالله بن رواحة فقال: يا رسول إيسذن لي فىە .

فقال أنت القائل:

فثبت الله ما آتاك من حسن

قال: نعم. قال: وإياك فتَّبت الله. ثم قام إليه كعب بن مالك فقال: إيذن لي فيه.

<sup>(</sup>١) الخلل: جمع خِلَّة: وهي جفن السيف بالأدم.

<sup>(</sup>٢) أعذر: اعتذراعتذاراً يعذر به

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآبة ٢٢٤

قال: أنت القائل: «همت »؟ قال: نعم. قال: لست له. ثم قام حسان بن ثابت، فقال يا رسول الله ائذن لي فيه. وأخرج لسانه فضرب به أرنبة (١) أنفه وقال: والله يا رسول الله إنه ليُخَيَّل لي أني لو وضعتُه على حجر لفلقه، أو شَعر لحلقه! فقال أنت له؛ اذهب إلى أبي بكر يخبرك بمثالب القوم، ثم اهجهم وجبريلُ معك. فقال يردُّ على أبي سفيان:

مُعلعلةً فقد بَرِح الخفاءُ (۲)
وعند الله في ذاك الجزاءُ
فشرَّكُما لخيْسركما الفيداءُ
ويُطْرِيه ويمدحُه سواءُ
سبابٌ أو قِتالُ أو هِجاءُ
وبَحْسري لا تُكدِّرهُ الدلاءُ
لعرْض محد منكم وقاءُ

ألا أبْلغ أبا سُفيان عني هجوْت محداً فأجبْت عنه أبّهجُوه ولست له بنية فمنْ يَهجو رسول الله مِنكم لنا في كلّ يوم من مَعد لساني صارم لا عيْبَ فيه فيان أبي ووالده وعرضي

## ابن ياسر ويمني

وقال رجل من أهل اليمن: دخلت الكوفة فأتيت المسجد، فإذا بعمار بن ياسر ورجل ينشده هجاء معاوية وعمرو بن العاص، وهو يقول: ألصق بالعجوزين! (٦) قلت له: سبحان الله! أتقول هذا وأنتم أصحاب محمد عليه الله إن شئت فاجلس وإن شئت فاذهب! فجلست، فقال: أتدري ما كان يقول لنا رسول الله عليه لل هجانا اهل مكة ؟ قلت: لا أدري. قال: كان يقول لنا: قولوا لهم مثل ما يقولون لكم.

وقال النبي عَيِّالِيَّهِ لحسان بن ثابت: لقد شكر الله لك بيتاً قلته وهو: وقال النبي عَيِّالِيَّهِ لحسان بن ثابت لقد شكر الله لك بيتاً قلته وهو: وعَمَتْ سخينةُ ان تُغالبَ ربَّها وليُغْلَبُ مُغَالبًا مُغَالبًا الغُلاّب

<sup>(</sup>١) أرنبة الأنف: طرفه.

<sup>(</sup>٢) المغلغلة: الرسالة المحمولة من بلد الى بلد

<sup>(</sup>٣) العجوزان: هما معاوية وعمرو . يريد الصق هجاءك بهما .

#### هذيل وسؤالها حل الزنا

وسألت هذيل رسول الله عَلِيْكُم أن يُحلِّ لها الزنا، فقال حسان في ذلك: سأَلتُ هُذيلُ رسولَ الله فاحشةً ضلَّت هُذَيْلُ بما سالتْ ولم تُصِبِ (١)

وقال عبد الملك بن مروان: ماهُجِيَ أحد بأوجع من بيت هُجي به ابن الزبير، هو:

فإن تُصِبْك من الأيامِ جائحة لم تَبكِ منكَ على دنيا ولا دينِ! (٢)

وقيل لعقيل بن عُلَّفَة: ما لك لا تُطيلُ الهجاء؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق.

وقال رجل من ثقيف لحمد بن مُناذر: ما بال هجائك أكثرُ من مدحك؟ قال: ذلك مما أغراني به قومُك، واضطرني إليه لؤمُك.

وقال أبو عمرو بن العلاء: قلت لجرير: إنك لعفيف الفَرج كثيرُ الصدقة، فلِمَ تسبُّ الناس؟ قال: يبدءُوني ثم لا أغفر لهم. وكان جرير يقول: لست بمبتدىء ولكنني مُعْتد. يريد أنه يُسرف في القصاص.

ومثله قول الشاعر:

بني عَمَّنا لا تَنطِقوا الشَّعرَ بعدَما فلسْنا كَمَنْ قد كنتُم تظْلِمونه ولكن حُكمَ السيْفِ فيكم مُسلَّط فإن قلتُم إنا ظُلِمْنا فلم نكن

دفنتُم بأفناء العُذيب القوافيا فيقبلُ ضِماً أو يُحكِّمُ قاضياً (٦) فنرضى إذا ما أصبحَ السيْفُ راضيا ظَلَمْنا ولكنّا أسأنا التّقاضيا

وكان عمر بن الخطاب يقول: واحدة بأخرى والبادىء أظلم

<sup>(</sup>١) سالت: سألت. (٢) الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله.

<sup>(</sup>٣) الضيم: المظلوم والذليل.

## عبد الملك وجرير والأخطل

وقيل: وفد جرير على عبد الملك بن مروان، فقال عبد الملك للأخطل: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا جرير. قال الأخطل: والذي أعمى رأيك يا جرير ما عرفتُك! قال له جرير: والذي أعمى بصيرتك وأدام خَزْيتك لقد عرفتك: لسياك سيا أهل النار.

## كثير والأخطل عند عبد الملك

ابن الاعرابي قال: دخل كُثيّرُ عزَّة على عبد الملك فأنشده وعنده رجل لا يعرفه؛ فقال لعبد الملك: هذا شعر حجازي، دعني أضغَمه لك ضغْمة (١). قال كثيِّرُ: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الأخطل. قال: فالتفت إليه فقال له: هل ضغَمت الذي يقول:

والتَّغْلِيُّ إذا تنْحنحَ للقِرَى حكَّ آسْتَةُ وتَمثل الأمثالا تلقاهُم حُلَماء عن أعدائِهم وعلى الصَّديقِ تراهم جُهَّالا (٢)

#### حصين وصديق له

حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم بمصر: كان رجل له صديق يقال له حُصين، فولى موضعاً يقال له السابين، فطلب إليه حاجة فاعتل فيها، فكتب إليه:

طالـق مني وليس طلاق ذاتِ البيْن نطليقة ويُقم ودُّك لي على ثِنتيْن (٢) ماليقيْن في حيْضيْن (٤)

آذهبْ إليكَ فإنّ وُدَك طالقٌ فإذا ارعوَيْتَ فإنها تطليقةٌ وإذا أبيتَ شفَعْتها بمثالِها

<sup>(</sup>١) الضغم: العض غير النهش

<sup>(</sup>٢) جهالا: جمع جاهل، وهو المستخف به.

<sup>(</sup>٣) ارعويت: كففت وارتدعت.

<sup>(</sup>٤) شفعتها : جلعها زوجاً .

وإن الثلاثُ أَتَتْكَ مني بتَــةً وَلَمَ آرضَ أن أهجو حُصيْناً وحده

لم تُغْن عنكَ ولايـةُ السَّـابيْـنِ حتى أُسَوِّد وجهَ كلِّ حُصَيْـنِ

طلب دعبل بن علي حاجة إلى بعض الملوك فصرح بمنعه؛ فكتب إليه:

عني ؟ فأرضُ اللهِ لم تضق فوطئتني وطئاً على حَنَق (١) فاضرب بها قفلاً على غلق فاجع يدي بها إلى عُنقي (٢) إن عُدتُ بعد اليوم في الحمق (٢) وأدلّني بمسالك الطّرق

أحسبت أرض الله ضيّقة وحسبتني فقعاً بقرقرة وحسبتني فقعاً بقرقرة فإذا سألتك حاجةً أبداً وأعيدً لي غُلاً وجامعة مُ آرم بي في قعْر مُظْلِمة ما أطول الدنيا وأوسعها

ومثل هذا قول أبي زبيد:

إن كان رزْقي إليك فآرم به ليتك أدبتني بسواحدة تحلف أن لا تبرين أبداً

في ناظرَي حبة على رصد (٤) تجعلُها منك آخر الأبد فيان فيها برداً على كَبدي

وقال زياد: ما هجيت ببيتٍ قط أشدّ على من قول الشاعر:

هل نِلْت مكْرمةً إلا بتأمير أنّ آبنَها من قريشٍ في الجماهيرِ (٥) لا يَدفعُ الخلق محتومَ المقاديس فكَّرَّ ففي ذاك إن فكرْتَ مُعتَبرٌ عاشتْ سُميَّة ما عاشت وما علمت سُبحانَ من مُلّك عبّاد بقدرتِه

وقال بلال بن جرير: سألت أبي: أيُّ شيء هُجِيتَ به أشدُّ عليك؟ قال: قولُ العِيث:

<sup>(</sup>١) الفقع: ضرب من أردأ الكمأة بطلع من الأرض فيظهر أبيض. والقرقرة: الأرض اللينة.

<sup>(</sup>٢) الجامعة: الغل. (٣) الحمق: قلة العقل.

<sup>(</sup>٤) على رصد: أي ترصد المارة في الطريق لتلسع

<sup>(</sup>٥) سمية: هي أم زياد.

أقر كإقرار الحليلة للبغل ألست كليبيًّا إذا سِيمَ خُطَّةً أذلُّ لأقدام الرجال من النَّعل كلُّ كلييّ صحيفةُ وجهــه

وكان بلال بن جرير شاعراً ابن شاعر ابن شاعر؛ لأنَّ الخطَّفي كان شاعراً، وهو يقول:

ما زال عصيانُنا لله يُسْلمنا

إلى عُليْجيْن لم تُقطعْ ثَمَارُهما

ومن أخبث الهجاء قول جميل:

أبوكَ حبابٌ سارق الضيف بُردَه بنو الصالحين الصالحون ومن يكسن فإن تغضّبوا من قِسمة الله فيكُم

حتى دُفعْنا إلى يَحيَى ودينارِ قد طالما سجدا للشمس والنار(١)

وجدي يا شمَّاخ فارس شمَّرا لآباء سوء يلقَهم حيث سيّرا (٢) فلله إذ لم يرْضكم كان أبصرا

وقال كثيِّر في نُصيب، وكان أسود، ويكنى ابا الحجناء:

ولون أبي الحجناء لون البَهائِم رأيتُ أبا الحَجْناِ في الناس حائـراً وإن كان مظلوما، له وجـه ظـالم! تَراه على مالاحَه من سواده

وكان يقال لسعد بن أبي وقاص: المستجاب؛ لقول النبي عَلِيلًا : اتقوا دعوة سعد . فقال رجل بالقادسية فيه:

وسعدٌ بباب القادسيَّة مُعصِمُ (٣) ألم تَـرَ أن اللهَ أنـرل نصرَه ونِسوة سعدٍ ليس فهنّ أيِّسم (١) فأَنْنا وقد آمَتْ نسامٌ كثيرةً

فقال سعد: اللهم! اكفني يدَّه ولِسانه. فخرس لسانه، وضربتْ يدُه فقطِعتْ.

وذُكر عند المبرّد محمد بن يزيد النحوي رجلٌ من الشعراء، فقال: لقد هجاني

<sup>(</sup>١) العليج: تصغر العلج، وهو الحمار.

<sup>(</sup>٢) حيث سيرا: أني سار.

<sup>(</sup>٣) معصم: معتصم

<sup>(</sup>٤) الأيم: المرأة التي فقدت زوجها .

ببيتين أنضج بهما كبدي! فاستنشدوه، فأنشدهم هذين البيتين:

سألنا عن ثُمالةً كُل حَى فكلِّ قد أجاب ومن ثُماله فقلتُ محمد بن يريد منهم فقالوا الآن زدّتها جَهاله

ولم يَقل أحدٌ في القبيح أحسنَ من قول أبي نُواس:

وقائِلةٍ لها في وَجْه نُصْح علامَ قتلتِ هذا المستهامَا فكان جوابُها في حُسن مَيْس أأجمع وجة هذا والحَراما (١)

وكان جرير يقول: إذا هجوتَ فأضحك. ويُنشَد له:

إذا سَلمت فتاة بَني نُمير تلقَّمَ باب عِصْرطها التَّرابا(٢) تَرى بَرصاً بَمجمع إسكَتيها كعَنْفقَة الفَرزدق حين شابَا (٦٠) وقوله أيضاً:

هــذي دواةً مُعلِّـم الكُتَّــاب وتقول إذ نَزعوا الإزارَ عن آستهــا وقوله أيضاً:

أحين صِرْتَ سَهامـاً يـابني لجأ وخاطرتْ بيَ عَن أحسابها مُضَرُ هيأتُم عُمَرا يحمي دياركم كما يُهيّأ لأست الخاري الحَجـر

وقال عليُّ بن الجهم يهجو محمدً بن عبد الملك الزيَّات وزيرَ المتوكل:

جمعُــك إيــاهــنّ في بَيْــتِ أحسن من سبعين بيتــاً سُــدًى ما أحوجَ المُلْكَ إلى ديمةٍ

ومن أخبث الهجاء قول زياد الأعجم:

تَغسل عنه وضَـرَ الزيـت (٤)

<sup>(</sup>١) الميس: التبختر والاختيال.

<sup>(</sup>٢) العصرط: الخط الذي من الفرج الى الدّبر.

<sup>(</sup>٣) الاسكتان: جانبا الفرج. والعنفقة: ما نبت على الشفة السفلي من الشعر.

<sup>(</sup>٤) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره

قالوا الأشاقر تهجوني فقلت لهم وهم من الحسب الذاكبي بمنزلة لا يكثرون وإن طالت حياتُهم وقوله أيضاً:

قضَى الله خلْق الناس ثم خُلقتُم فلم تَسمَعوا إلا الذي كان قبلَكم وقال فيهم:

قُبِّيلِة خيرها شرَّها وضيْفهم وسُط أبياتِهم ونظير هذا قول الطرمّاح:

وما خُلَقْت تَيْم وزيْـد مَنـاتِهـا

ومن أخبث الهجاء قول الطرمّاح في بني تميم:

لو حان ورد تميم ثم قيل لهم أو أنزل الله وحياً أن يعذّبها وكل لوكل ليؤم أباد الله سُبّته لو كان يَخفَى على الرحن خافية قيوم أقام بدار الذلّ أولهم

ومن قول المساور بن هند: ما سرَّني أن قوْمي من بني أسَـدٍ

ما كنت أحسبهم كانوا ولا خُلقوا(۱) كطحْلب الماء لا أصلٌ ولا ورَق (۲) ولو يَبول عليهم ثعلب غَرقوا

بقيَّة خلْق الله آخِر آخِر و ولم تُدرِكوا إلا مَدَقَّ الحوافِر<sup>(٢)</sup>

وأصْدقها الكاذب الآثِـمُ وإن لم يكـن صـائمًا صـائم

وضَبَّة إلا بعد خلْـق القبـائــل

حوْضُ الرسول عليه الأزْد لم تَردِ إن لم تَعدْ لقتالِ الأزْد لم تَعد ولؤْم ضَبَّة لم يَنقص ولم يَرد (٤) من خلقه خفيت عنه بنو أسد كما أقامت عليه جذْمة الوَتدِ (٥)

وأن ربي يُنجِّيني مـن النــار

<sup>(</sup>١) الأشاقر: هم بنو عائذ بن دوس.

<sup>(</sup>٢) الطحلب: خضرة تعلو الماء الآسن.

<sup>(</sup>٣) مدقّ: يريد وقع الحوافر

<sup>(</sup>٤) السُّبّه: العار. (٥) الجدمة: القطعة.

وأن لي كل يوم ألـفَ دينــار وأنهم زوّجـوني مـن بنــاتهُـــم ومن أُخبث الهجاء من غير إقذاع(١):

بها عَنـــزيٌّ ثم لم أتكلَّــم

يا أبا جعفر كتبتك سمّحاً فاستطالَ المداد فالميم لامُ لا تَلْمني على الهِجاءِ فلم يَهْ جُكُ إلا المداد والأقلام (٢)

وقال عبد:

بلاد نأى عنى الصَّديـــق وسَبَّني

وقال سليان بن أبي شيخ: كان أبو سعيد الراني يماري اهل الكوفة ويفضل أهل المدينة، فجاءه رجل من أهل الكوفة وسماه شرشيرا، وقال: كلب في جهنم يسمى شمشرا، فقال:

إنْ سِيلَ عنها ولا أصحــاب شرشِير إلا حَنبفتَةٌ كوفتَة الدُّور إلا عن البِّمِّ والمثنى أو الزِّيـر(٣)

عندي مسائل لا شرشير يعرفها وليس يَعرف هذا الدِّين معرفةً لا تَسأَلَنَّ مَدِينيًّا فتكْفرَه

فكتب أبو سعيد إلى اهل المدينة: إنكم قد هُجيتم فردّوا. فردّ عليه رجل من أهل المدينة يقول:

وكل أمر إذا ما حُمَّ مقْدورُ إلا الغِنـــاءُ وإلا البُّــــم والزَّبــــر قبرَ النبيِّ وخير النــاس مقبـــور لقد عَجبْتُ لغاو ساقَه قَدر قالـوا المدينـة أرضٌ لا يكـون بها لقد كذّبتَ لَعَمْر الله إنَّ بها

قال: فما انتصر ولا انتصر به ، فليته لم يقل شيئا .

وقال مساور الوراق في أهل القياس:

كنَّا من الدِّين قبلَ اليـوم في سَعـةٍ حتى بُلينا بأصحـاب المقـاييس (1)

<sup>(</sup>١) الإقذاع: الشتم. (٢) المداد: الحبر

<sup>(</sup>٣) البم: الوتر الغليظ من أوتار العود.

<sup>(</sup>٤) المقاييس: جمع القياس: وهو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما (في الفقه)

قاموا من السُّوق إذ قلَّت مكاسبهم أمَّا الغريب فأمسَوْا لا عطاء لهم

فاستَعمَلوا الرأيَ بعد الجُهد والبوس(١) وفي الموالى علامات المفاليس

فلقيه ابو حنيفة، فقال له: هجوتنا! نحن نرضيك. فبعث إليه بدراهم، فكف عنه وقال:

> إذا ما الناسُ يوماً قايَسونا أتيناهم بمقياس صحيح إذا سمعَ الفقيـهُ بها وعـاهــا

بمسألة من الفُتيا ظريفَه (٢) بديع من طراز أبي حنيفَه وأثبتَهـــا بحبر في صحيفـــهُ

ومن خيث المجاء قول الشاعر:

عجبْتُ لعبْدان هجوني سفاهةً أن أصطبحُوا من شائِهم وتفيَّلوا (٣) وعونٌ وهدمٌ وابن صفوةَ أخيـلُ (٤) وأمّا الذي يُطـريهمُ فمقلّـل

بجادٌ وريسانٌ وفهسرٌ وغالبٌ فأمّا الذي يُحصيهُم فمكتَّر

وقال أبو العتاهمة في عبد الله بن معن بن زائدة:

على القرباتِ من الأهل جارية تُكنّى أبا الفضل مخافية العن من الكحيل مداراة الشعراء وتقيتهم

قــال آبن معــن وجلى نفسَـــهُ هل في جواري الحيِّ من وائــل جــــاريـــةٌ واحـــــدةٌ مثلي أكنَى أبا الفضل فيامن رأى قد نقطَت في خدِّها نقطةً

سلمان والخليل وبعض المادحين

أبو جعفر البغدادي قال: مدح قومٌ من الشعراء جعفر بن سليمان بن على بن عبد

<sup>(</sup>١) البوس: البؤس.

<sup>(</sup>٢) قايس: قدر

<sup>(</sup>٣) تفيّل: ضعف رأيه، أو سمن حتى صار كالفيل.

<sup>(</sup>٤) الأخيل: المختال. (٥) التقية: الاتقاء

الله بن عباس، فباطلهم بالجائزة؛ وكان الخليلُ بن أحمد صديقَه، وكان وقتَ مدحهم إياه غائباً ، فلما قدم الخليل أتوه فأخبروه ، فاستعانوا به عليه ؛ فكتب إليه :

وآعلم بـأنَّهـم إذا لم يُنصَفـوا حكموا لأنفُسهم على الحكَّـام وعقابُهم باق على الايام

لا تقبلن الشعر ثم تعُقَّه وتنامُ والشعراء غير نيام (١) وجنايةُ الجاني عليهم تنقّضي

فأجازهم وأحسن اليهم.

## النبي ﷺ وابن مرداس

وقال النبي ﷺ لما مدحه عباس بن مرداس: اقطعوا عني لسانه. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ فأمر له بحلة قطع بها لسانه .

ومدح ربيعة الرقِّيُّ يزيد بن حاتم وهو والي مصر، فتشاغل عنه ببعض الامور واستبطأه ربيعة فشخص من مصر، وقال:

أرانِي ولا كُفسرانَ لله راجعاً بُخُفِّيْ حُنيْن من نوال آبن حاتم (٢)

فبلغ قوله يزيد بن حاتم، فأرسل في طلبه وردّه، فلما دخل عليه قال له: انت القائل:

أراني ولا كفران الله راجعاً بخفى حُنين من نوال ابن حاتم

قال: نعم. قال: هل قلت غير هذا؟ قال: لا. قال: والله لترجعن بخفَّى حنين مملؤة مالا! فأمر بخلع خُفَّيه، وأن تملآ له مالا؛ ثم قال: أصلح ما أفسدت من قولك؛ فقال فيه لما عزل عن مصر وولي مكانه يزيد بن السلمي:

بكى اهلُ مصرِ بالدموع السواجم فداةَ غدا منها الأغرُّ آبن حام (١٠)

<sup>(</sup>١) عقّ الشيء: جعله غير مرغوب فيه.

<sup>(</sup>٢) النوال: النصيب والعطاء.

<sup>(</sup>٣) السواجم: التي تسيل.

لشتانَ ما بين اليزيدَيْن في النــدٰى فهـمُّ الفتى الأزْديِّ إنفاقُ مالهِ

يزيدِ سُليم والأغـر ابن حـاتم (١) وهـمُّ الفتى القيسيِّ جمعُ الدراهـمِ فلا يحسَب التَّمْتامُ أني هجوتُه ولكنَّني فضلْتُ أهل المكارم

واعلم أن تقية الشعراء من حفظ الأعراض التي أمر الله تعالى مجفظها؛ وقد وضعنا في هذا الكتاب باباً فيمن وضعه الهجاء، ومن رفعه المدح.

## تيم عامل زياد ومادح له

وكان لزياد عامل على الاهواز يقال له تَيم، فمدحه رجل من الشعراء، فلم يُعطه شيئاً، فقال الشاعر: اما اني لا أهجوك، ولكني أقول فيك ما هو شر عليك من الهجاء. فدخل على زياد فأسمعه شعراً مدحه فيه، وقال في بعضه:

وكائِن عند تم من بُدور إذا ما صُفّدتْ تدعو زيادا (٢) دعتـهُ کـی یُجیــبَ لها وشیکـــا وقد مُلئت حناجـرُهـا صفـادا (۲۰٪

فقال زياد: لبَّيكِ يا بدور! ثم أرسل فيه فأغرمه مائة ألف.

# باب في رواة الشعر

قال الأصمعي: ما بلغت الحلمُ حتى رويت اثنى عشر ألف أرجوزة للأعراب. كان خلف الأحمر أروى الناس للشعر وأعلمهم بحيِّده .

قال مروان بن أبي حفصة: لما مدحتُ المهدي بشعري الذي أوله:

طَرَقتْكَ زائرةً فحيِّ خيالَها بيضاء تخلطُ بالحياء دلالها

أردت أن أعرضه على قرّاء البصرة، فدخلت المسجد الجامع، فتصفحت الحلّق فلم

<sup>(</sup>١) الندى: الكرم

<sup>(</sup>٢) صفّدت: جعلت في الأصفاد: غلّت وحبست.

<sup>(</sup>٣) الصِّفاد: ما يوثق به من قيد وغلّ .

<sup>(</sup>٤) بلغ الحام: بلغ مبلغ الرجال.

أر حلقة أعظم من حلقة (١) يونس النحوي، فجلست إليه، فقلت له: إني مدحت المهدي بشعر، وأردت ألا أرفعه حتى أعرضه على بصرائكم، وإني تصفحت الحلق فلم أر حلقة أحفل من حلقتك؛ فإن رأيت أن تسمعه مني فافعل. فقال: يا ابن أخي، إن ههنا خلفا، ولا يمكن أحدنا أن يسمع شعراً حتى يحضر، فإذا حضر فأسمعه. فجلست حتى أقبل خلف الأحمر، فلما جلس جلست إليه، ثم قلت له ما قلت ليونس؛ فقال أنشد يا بن أخي؛ فأنشدته حتى أتيت على آخره فقال لي: أنت والله كأعشى بكر، بل أنت أشعر منه حيث يقول:

رحلت سُميَّةُ غدوةً أجمالها غضبي عليكَ فها تقولُ بَدالها

وكان خلف مع روايته وحفظه يقول الشعر فيُحسن وينحله (٢) الشعراء. ويقال إن الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرّاً، وهو:

إنّ بالشعبِ الذي دون سلم لقتيلا دمُـه مـا يُطِلَلُ (٣) لخلف الأحمر، وإنما ينحله إياه.

وكذلك كان يفعل حمادٌ الراوية: يخلط الشعر القديم بأبيات له .

قال حماد: ما من شاعر إلا قد زدت في شعره أبياتاً فجازت عليه، إلا الأعشى، أعشى بكر؛ فإني لم أزد في شعره قط غير بيت فأفسدت عليه الشعر. قيل له: وما البيت الذي أدخلته في شعر الأعشى؟ فقال:

وأنكرَتْني وما كان الذي نَكِرت من الحوادِثِ إلا الشيبَ والصَّلعا

قال حماد الراوية: أرسل إليّ أبو مسلم ليلاً، فسراعني ذلك، فلبست أكفاني ومضيت؛ فلما دخلت عليه تركني حتى سكن جأشي (١)، ثم قال لي: ما شعرٌ فيه

<sup>(</sup>١) الحلقة: مجلس العلم.

<sup>(</sup>٢) ينحل: ينسب اليه القول وليس بقائله

<sup>(</sup>٣) سلع: موضع بقرب المدينة

<sup>(</sup>٤) الجأش: الاضطراب من حزن أو فزع.

أوتاد؟ (١) قلت: من قائله أصلح الله الأمير؟ قال: لا أدري. قلت: فمن شعراء الجاهلية أم شعراء الإسلام؟ قال: لا أدري. قال: فأطرقت حيناً أفكر فيه، حتى بدر إلى وهمي شعر الأفوه الازدي حيث يقول:

لا يصلُح الناسُ فوضى لاسراةً لهم ولا سراةً إذا جُهّالهم سادوا (٢) والبيتُ لا يبتَنَى إلا له عمد ولا عِهادَ إذا لم تُسرسَ أوْتساد فيان تجمّع أوتاد وأعمدة يوماً فقد بلغوا الأمرَ الذي كادوا

فقلت: هو قول الأفوه الأزدي أصلح الله الأمير، وأنشدته الأبيات، فقال: صدقت، انصرف إذا شئت! فقمت، فلما خطوت الباب لحقني أعوان له ومعهم بدرة، فصحبوني إلى الباب، فلما أردت أن أقبضها منهم، قالوا: لا بد من إدخالها إلى موضع منامك! فدخلوا معي، فعرضت أن أعطيهم منها شيئاً، فقالوا: لا تقدم على الأمير.

الأصمعي قال: أقبل فتيان إلى أبي ضمضم بعد العشاء، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نتحدث إليك. قال: كذبتم يا خبثاء! ولكن قلتم: كبر الشيخ فهلُم بنا عسى أن نأخذ عليه سقطة (٤)! قال: فأنشدهم لمائة شاعر كلهم اسمه عمرو. قال الأصمعي: تحدثت أنا وخلف الأحمر فلم نزد على أكثر من ثلاثين.

وقال الشعبي: لست لشيء من العلوم أقل رواية من الشعر، ولو شئت لأنشدتُ شهراً ولا أُعيد بيتاً!

وكان الخليل بن أحمد أروى (٥) الناس للشعر ولا يقول بيتاً .

<sup>(</sup>١) يريد فيه لفظة «أوتاد».

<sup>(</sup>٢) السَّراة: جمع سري: وهو الشريف.

<sup>(</sup>٣) البدرة: كيس فيه مبلغ من المال يعطى كجائزة.

<sup>(</sup>٤) سقطة: زلّة.

<sup>(</sup>٥) الأروى: الأكثر رواية.

وكذلك كان الأصمعي. وقيل للأصمعي: ما يمنعك من قول الشعر؟ قال: نظري لجبَّده.

وقيل للخليل: مالك لا تقول الشعر؟ قال: الذي أريده لا أجده، والذي أجدُه لا أرىدُه.

وقل لآخر: مالك تروي الشعر ولا تقوله؟ قال: لأني كالمِسَنِّ: أَشْحَذ ولا أقطع. وقال الحسن بن هانيء: رويت أربعة آلاف شعر، وقلت أربعة آلاف شعر، فها رزأت (١) لشاعر شيئاً.

## الرشيد والأصمعي:

القاسم بن محمد السَّلاميّ قال: حدثنا أحمد بن بشر الأُطروش قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني الأصمعي قال: تصرفت بيَ الأسباب (٢) إلى باب الرشيد مؤملاً للظفر، بما كان في الهمة دفينا، أترقب به طالع سعد، فاتصل بي ذلك إلى أن صرت للحرس مؤانساً بما استملت به مودتهم، فكنت كالضيف عند أهل المبرة، فطرفهم متوجهة بإتحافي ، وطاولتني الغايات بما كدت به أن أصير إلى ملالة ، غير أني لم أزل مُحْساً للأمل بمذاكرته عند اعتراض الفترة، وقلت في ذلك:

وأيُّ فتِّه أُعرَ ثباتَ قلب وساع ما تضيق به المعاني تَجاذَبُه المواهب عن إباء ألا بل لا تُواتيه الأماني فرُب مُعَرِّس للياس أجلى وأيُّ فتي أنـــاف على سُمُـــو بغير توسُّع في الصدر ماض

عن الدَّرك الحميد لدى الرِّهان (٣) من الممَّات ملتها الجنان على العرزمات والعَضْب الماني (٤)

فلم نَبْعد أن خرج علينا خادم في ليلة نثرت السعادة والتوفيق فيها الأرق بين

<sup>(</sup>١) رزأت: نقصت. (٢) الأسباب: الحيل، والطرق.

 <sup>(</sup>س) المعرّس: الذي لزم القتال ولم يبرحه.

<sup>(</sup>٤) العضُّب: السيف القاطع أو اللسان الحاد.

أجفان الرشيد، فقال: هل بالحضرة أحد يحسن الشعر؟ فقلت: الله أكبر! رب قيد مضيقة قد فكه التيسير للإنعام! أنا صاحبك إن كان صاحبك من طلب فأدمن، وحفظ فأتقن. فأخذ بيدي. ثم قال: ادخل أن يختم الله لك بالإحسان لديه والتصويب، فلعلها أن تكون ليلة تعوِّض صاحبتها الغني. قلت: بشرك الله بالخير! قال: ودخلت، فواجهت الرشيد في البهو جالساً كأنما ركب البدر فوق أزراره جمالاً ، والفضل بن يحبي إلى جانبه ، والشمع يحدق به على قضب المنابر ، والخدم فوق فرشه وقوف؛ فوقف بي الخادم حيث يسمع تسليمي، ثم قال: سلِّم! فسلمت، فردّ؛ ثم قال: يُنحَّى قليلاً روعُه، إن وجد لروعه حسّاً. فقعدت حتى سكن جأشي قليلاً، ثم أَقْدمت، فقلت: يا أمير المؤمنين، إضاءة كرمك، وبهاء مجدك، مجيران لمن نظر إليك من اعتراض أذية له؛ أيسألني أمير المؤمنين فأجيب، أم أبتدىء فأصيب، بيُمن أمير المؤمنين وفضله؟ قال: فتبسم الفضل، ثم قال: ما أحسن ما استدعى الاختبار استسهل به المفاتحة؛ وأجدر به أن يكون محسناً. ثم قال الفضل: والله يا أمير المؤمنين لقد تقدّم مبرِّزاً محسناً في استشهاده على براءته من الحيرة، وأرجو أن يكون ممتعاً. قال: أرجو. ثم قال: آدن. فدنوت، فقال: أشاعر أم راوية؟ قلت: راوية يا أمير المؤمنين. قال: لمن؟ قلت: لذي جد وهزل بعد أن يكون محسناً. قال: والله ما رأيت أدعى لعلم، ولا أُخبَر بمحاسن بيان فتقته (١) الأذهان منك؛ ولئن صرت حامداً أثرك لتعرفن الإفضال متوجهاً إليك سريعاً. قلت: أنا على الميدان يا أمير المؤمنين، فيطلق أمير المؤمنين من عقالي مُجيبا فها أحبه قال:

## قد أنصف القارة من راماها

ثم قال: ما معنى المثل في هذه الكلمة بديّاً؟ قلت: ذكرت العرب يا أمير المؤمنين أن التبابعة كانت لهم رُماة لا تقع سهامهم في غير الحدق، فكانت تكون في الموكب الذي يكون فيه الملك، على الجياد البُلْق (٢)، بأيديهم الأسورة وفي أعناقهم الأطواق؛

<sup>(</sup>١) فتق: قوّم ووسَّع.

<sup>(</sup>٢) الجياد البُلق: التي فيها سواد وبياض.

فخرج من موكب الصَّغد فارس مُعْلَم (۱) بعذبات (۲) سود في قلنسوته، قد وضع نشابته في الوتر، ثم صاح: أين رماة الحرب؟ قالوا: قد أنصف القارة من راماها. والملك أبو حسان إذ ذاك المضاف إليه.

قال الرشيد: أحسنت؛ أرويت للعجاج ورؤبة شيئاً؟ قلت: هما يا أمير المؤمنين يتناشدان لك بالقوافي وإن غابا عنك بالأشخاص. فمد يده فأخرج من تحت فراشه رقعة، ثم قال: أسمعنى. فقلت:

# أرَّقَني طارقُ هم طَرَقا

فمضيت فيها مُضيَّ الجواد في سَنن ميدانه، تَهدر بها أشداقي، حتى إذا صرت إلى مدح بني أمية ثنيت عنان اللسان إلى امتداحه المنصور في قوله:

# قلت لزيرِ لم تصله مريَمُهْ (۲)

قال: أعن حيرة أم عن عمد؟ قلت: عن عمد؛ تركت كذبة إلى صدقه فيا وصف به المنصور من مجده. قال الفضل: أحسنت بارك الله فيك، مثلك يؤمل لهذا الموقف. قال الرشيد: آرجع إلى أول هذا الشعر. فأخذت من أوله حتى صرت إلى صفة الجمل فأطلت، فقال الفضل: مالك تضيّق علينا كلّ ما اتسع لنا من مساعدة السّهر في ليلتنا هذه بذكر جمل أجرب؟ صره إلى امتداح المنصور حتى تأتي على آخره. فقال الرشيد: اسكت، هي التي أخرجتك من دارك، وأزعجتك من قرارك، وسلبتك تاج مُلكك؛ ثم ماتت، فعمل جلودُها سياطا تضرب بها قومُك ضرب العبيد! ثم قهقه، ثم قال: لا تدع نفسك والتعرض لما تكره. فقال الفضل: لقد عوقبت على غير ذنب، والحمد لله! قال الرشيد: أخطأت في كلامك يرحمك الله! لو قلت: وأستغفر الله! قلت صوابا، إنما يحمد الله على النّعم. ثم صرف وجهه إلى وقال: ما

<sup>(</sup>١) الفارس المعلم: الذي له علامة في الحرب.

<sup>(</sup>٢) العذبات: جمع عذبة، وهي طرف الشيء. يريد أسبل لعمامته عذبتين من خلفها.

<sup>(</sup>٣) زير، أي زير نساء. ومريمه: امرأة.

أحسن ما أذيت في قدر ما سئلت! أسمعني كلمة عدي بن الرقاع في الوليد بن يزيد ابن عبدالملك، قوله:

# عرف الديارَ توهُّها فاعتادها

فقال الفضل. يا أمير المؤمنين، ألبستنا ثوب السهر ليلتنا هذه لاستاع الكذب! لم تأمره يُسمعك ما قالت الشعراء فيك وفي آبائك؟ قال: ويحك! إنه أدب وقلما يُعتاض عن مثله؛ ولأن أسمع من ثقيف بعبارة تشغله العناية بها عمره، أحبُّ إليّ من أن تشافهني به الرسوم؛ وللممتدّح بهذا الشعر حركات سترد عليك، ولا تقدر أن تصدر من غير انتفاع بها؛ ولا أكون أول مستنَّ طريقة ذكر لم تؤدها الرواية. قال الفضل: قد والله يا أمير المؤمنين شاركتك في الشوْق، وأعنتك على التَّوْق، ثم التفت إلي الفضل فقال: آحدُبنا ليلتك منشداً، هذا سيدي أمير المؤمنين قد أصغى إليك مستمعاً، فمر ويحك في عنان الإنشاد، فهي ليلة دهرك لم تنصرف إلا غانما. قال الرشيد: أما إذ قطعت على فاحلف لتشركني في الجزاء؛ فما كان لي في هذا شيء لم تقاسمنيه. قال الفضل: قد والله يا أمير المؤمنين وطنت (١) نفسي على ذلك متقدماً فلا تجعلته وعيداً، قال الرشيد: لا أجعله وعيداً. قال الأصمعي: الآن ألبس رداء التيه على العرب كلّها، وإني أرى الخيفة والوزير وهما يتناظران في المواهب لي، فمررت في سنن الإنشاد حتى بلغت إلى قوله:

تُرْجِي أَغَـن كَأَن إبرةَ رَوْقِه قلم أصاب من الدَّواةِ مدادَها (٢)

فاستوى جالساً، ثم قال: أتحفظ في هذا شيئاً ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ كان الفرزدق لما قال عدى:

تزْجي أغَنّ كأنّ إبرةَ روْقِه

<sup>(</sup>١) وطّن نفسه: عوّدها .

<sup>(</sup>٢) الأغنّ: الذي في صوته غنّه .

قلت لجرير: أيَّ شيء تراه يناسب هذا تشبيها ؟ فقال جرير: قلم أصاب من الدَّواةِ مدادَها

> فها رجع الجواب حتى قال عدي: قلم أصاب من ٱلدَّواة مدادَها

فقلت لجرير: ويحك لكأن سمعَك مخبوا في فؤاده! فقال جرير: اسكت، شغلني سَبُّك عن جيِّد الكلام!

ثم قال الرشيد: مُرَّ في إنشادك. فمضيت حتى بلغت إلى قوله: ورشادها ورشادها

قال الفضل: كذب وما برّ. قال الرشيد: ماذا صنع إذ سمع هذا البيت؟ قلت: ذكرَت الرواة يا أمير المؤمنين أنه قال: لا حول ولا قوة إلا بالله! قال: مُرَّ في إنشادك، فمضيت حتى بلغت إلى قوله:

تـأتيــه أسلابُ الأغــرّةِ عَنْــوةً عُصَباً ويَجمع للحروب عَتادَهـا(١)

قال الرشيد: لقد وصفه بحزم وعزم لا يعرض بينها وكل (٢) ولا استذلال: قال: فهاذا صنع؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ذكرت الرواة أنه قال: ما شاء الله! قال: أحسبك واهماً. قلت: يا أمير المؤمنين، أنت أولى بالهداية، فليردّني أميرُ المؤمنين إلى الصواب. قال: إنما هذا عند قوله:

ولقد أراد الله إذ ولآكَها من أُمّة إصلاحَها ورشادَها

ثم قال: والله ما قلت هذا عن سمع، ولكنني أعلم أنّ الرجل لم يكن يخطى، في مثل هذا. قال الأصمعي: وهو والله الصواب. ثم قال: مر في إنشادك. فمضيتُ حتى بلغت إلى قوله:

<sup>(</sup>١) الأغرة: جمع الغرير، وهو الشاب لا تجربة له.

<sup>(</sup>٢) الوكل: العجز والجبن.

وعَلِمتُ حتى لا أُسائل واحداً عن حرْفِ واحدةٍ لكي أزدادها

قال: وكان من خبرهم ماذا؟ قلت: ذكرت الرواة أنّ جريراً لما أنشد عدي هذا البيت، قال: بلى والله وعشر مئين (١). قال عدي: وقر (٢) في سمعك أثقل من الرصاص؛ هذا والله يا أمير المؤمنين المديح المنتقى. قال الرشيد: والله إنه لنقي الكلام في مدحه وتشبيبه. قال الفضل: يا أمير المؤمنين، لا يحسن عدي أن يقول: شُمْسُ العداوة حتى يُستقاد لهم وأعظمُ الناس أحلاماً إذا قدروا

قال الرشيد: بلى قد أحسن. ثم التفت إلى فقال: ما حفظت له في هذا الشعر شيئاً حمن قال:

أطفأتَ نيرانَ الحروب وأُوقِدتْ الرّ قدحتَ براحتيْكَ زنادَها (٢)

قلت: ذكرت الرواة أنه يا أمير المؤمنين حك يميناً بشمال مقتدحا بذلك، ثم قال: الحمد لله على هبة الإنعام. ثم قال الرشيد: رويت لذي الرُّمّة شيئاً ؟ قلت: الأكثر يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أسألك سؤال امتحان، ولا كان هذا عليك، ولكنني أجعله سبباً للمذاكرة، فإن وقع عن عرفانك، وإلا فلا ضيق عليك بذلك عندي؛ فإذا أراد بقوله:

مُمَرٌّ أَمرَت مَتْنَه أَسَدِيَّة عانيَّةٌ حلاّلةٌ بالمصانع (١)

قلت: وصف يا أمير المؤمنين حماراً وحشيًا أسمنه بقلُ روضة تشابكت فروعه، ثم تواشجت عروقه، من قطر سحابة كانت في نوء الأسد، ثم في الذراع منه. قال: أصبت، أفترى القوم علموا هذا من النجوم، بنظرهم، إذ هو شيء قلما يُستخرج بغير أسباب للذين رُويتْ لهم أصوله، أو أدّبهم إليه الأوهام والظنون؟ فالله أعلم بذلك.

<sup>(</sup>١) مئين: جمع مئة . (٢) وَقْرت الأذن: ثقل سمعها .

<sup>(</sup>٣) الراحة: باطن اليد.

<sup>(</sup>٤) ممر: مدمج الخلق مفتول. وأمرت متنه: أدمجته. وأسدية: سحابة بنؤ الأسد.

قلت: يا أمير المؤمنين، هذا كثير في كلامهم، ولا أحسبه إلا عن أثر (١) ألقي اليهم. قال: قلما أجد الأشياء لا تثيرها إلا الفكر في القلوب، فإن ذهبت إلى أنه هبة الله. قال: ذهبت إلى ما أدّتهم إليه الأوهام. ثم قال: أرويت للشاخ شيئاً ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: يعجبني منه قوله:

إذا رُد من ثني الزَّمام ثنت له جِراناً كخُوط الخيزُران الموَّج (٢)

قلت: يا أمير المؤمنين، هي عروس كلامه. قال: فأيها الحسن الآن من كلامه؟ قلت: الرائية. وأنشدته أبياتاً منها، قال: أمسك؛ ثم قال: أستغفر الله ثلاثا؛ أرح قليلا واجلس، فقد أمتعت منشداً، ووجدناك محسناً في أدبك، معبراً عن سرائر حفظك، ثم التفت إلى الفضل، فقال: لكلام هؤلاء ومن نقدم من الشعراء، ديباج الكلام الخسرواني (على يزيد على القدم جدة وحُسنا، فإذا جاءك الكلام الزيَّن بالبديع، جاءك الحلام الزيَّن بالبديع، جاءك الحرير الصيني المذهب، يبقى على المحادثة في أفواه الرَّواة، فإذا كان له رونق صواب، وعنه الأسماع، ولذَّ في القلوب، ولكن في الأقل منه؛ ثم قال: يُعجبني مثل قول مسلم في أبيك وأخيك الذي افتتحه بمخاطبة حليلته مفتخراً عليها بطول السَّرَى

أَجَدكِ هل تَدْرين أَنْ رُبَّ ليلةٍ كَأَنَّ دُجاها من قرونكِ يُنْشَرُ (١) صبَـرتُ ها حتى تَجلَـت بغُـرَّةٍ كغرّة يَحيَى حين يُذكر جعفرُ (٥)

أفرأيت؟ ما ألطف ما جعلها معدناً لكمال الصفات ومحاسنها! ثم التفت إلى فقال: أجد ملالة، ولعل أبا العباس يكون لذلك أنشط، وهو لنا ضيف في ليلتنا هذه، فأقم معه مسامراً له! ثم نهض، فتبادر الخدم، فأمسكوا بيده حتى نزل عن فرشه، ثم

<sup>(</sup>١) الأثر: ما خلفه السابقون.

<sup>(</sup>٢) الخوط: الغصن الناعم، أو القضيب. والجران: باطن العنق من البعير وغيره.

<sup>(</sup>٣) الخسرواني: نوع من الثياب.

<sup>(</sup>٤) القرن: موضع القرن من رأس الانسان

<sup>(</sup>٥) الغرّة: الطلعة.

قدمت النعلُ، فلما وضع قدمه فيها جعَل الخادم يسوّي عقب النعل في رجله، فقال: أرفق ويحك، حسبك قد عقرتني!

قال الفضل: لله درّ العجم ما أحكم صنعتَهم، لو كانت سنديّة ما احتجتَ إلى هذه الكلفة! قال: هذه نعلي ونعلُ آبائي رحمة الله عليهم، وتلك نعلك ونعل آبائك، لا تزال تعارضني في الشيء ولا أدعك بغير جواب يُمِضَّك (١) ثم قال: يا غلام، عليّ بصالح الخادم. فقال: يؤمَر له بتعجيل ثلاثين ألف درهم في ليلته هذه.

قال الفضل: لولا أنه مجلس أمير المؤمنين ولا يأمر فيه أحدٌ غيره، لدعوت له بمثل ما أمر به أميرُ المؤمنين، فدعا له بمثل ما أمر إلا ألفَ درهم ويصبح من غد فيلقى الخازن إن شاء الله .

قال الأصمعي: فما صليت الظهر إلا وفي منزلي تسعة وخمسون ألف درهم. وقال دعبل بن على الخزاعي:

يُوتُ ردي ُ الشِّعر مِن قبل أهله وجيِّدُه يَبقى وإن مات قائله وقال أنضاً:

إني إذا قلتُ بيناً مات قائله ومَن يُقال له، والبيتُ لم يَمت

# باب من استعدى عليه من الشعراء

عمر بن الخطاب بين الحطيئة والزبرقان:

لما هجا الحطيئة الزبرقانَ بن بدر بالشعر الذي يقول فيه:

دع المكارم لا تَرحلْ لبُغيَتِها وآقعد فإنكَ أنت الطاعِم الكاسي استعدى عليه (٢) عمر بن الخطاب، وأنشده البيت، فقال: ما أرى به بأسا! قال

<sup>(</sup>١) يمض: يؤلم.

<sup>(</sup>۲) استعدى عليه: استنصر عليه.

الزبرقان: والله يا أمير المؤمنين، ما هُجيتُ ببيت قط أشدّ عليّ منه! فبعث إلى حسان ابن ثابت وقال: انظر إن كان هجاه. فقال: ما هجاه، ولكن سلّح عليه! ولم يكن عمر يجهل موضع الهجاء في هذا البيت، ولكنه كره أن يتعرّض لشأنه، فبعث إلى شاعر مثله \_ وأمر بالحطيئة إلى الحبس، وقال: يا خبيث، لأشغلنّك عن أعراض المسلمين. فكتب إليه من الحبس يقول:

زُغْبِ الحواصِل لا ما لا ولا شجر (۱) فاغفْر عليك سلامُ الله يا عُمر أَلقتْ إليك مقاليدَ النَّهَى البشر لكنْ لأنفسهم قد كانت الإثر (۱)

فأمر بإطلاقه وأخذ عليه ألاّ يهجوَ رجلاً مسلماً .

# عمر والنجاشي ورهط ابن مقبل:

ولما هجا النجاشيَّ رهطَ تميم بن مقبل، استعْدَوْا عليه عمرَ بن الخطاب، وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه هجانا! قال: وما قال فيكم؟ قالوا: قال:

إذا ٱلله عادَى أهل لؤم ورقة فعادَى بني عجلانَ رهْط ابن مُقْبِل

قال عمر: هذا رجل دعا؛ فإن كان مظلوماً استُجيب له، وإن لم يكن مظلوماً لم يُسْتَجِب له.

قالوا: فإنه قد قال بعد هذا:

قبيلتُـه لا يَخفِـرونَ بـذِمَــةٍ ولا يَظلمون الناسَ حبَّةَ خَـرْدَل ِ (٢)

قال عمر: ليت آل الخطاب مثل هؤلاء. قالوا: فإنه يقول بعد هذ:

<sup>(</sup>١) ذو مرخ: واد بين فدك والوابشية .

<sup>(</sup>٢) الإثر: الخيرة والاستئثار.

 <sup>(</sup>٣) حبة الخردل: يضرب بها المثل في الصغر، والخردل: نبات عشبي تستعمل بزوره في الطب.

ولا يَــردُون الماءَ إلا عشيَّــةً إذا صَدَرَ الورَّاد عن كل مَنهَـل (١) قال عمر: فإن ذلك أجم (٢) لهم وأمكن. قالوا فإنه يقول بعد هذا: وما سُمِّــى العجلانَ إلا لقــولهم خُذ القعب واحْلبْ أَيَّها العبدُو اعْجل (٣). قال عمر: سيد القوم خادمهم. فها أرى بهذا بأساً.

## معاوية وأبو بردة وعقيبة:

ونظير هذا قول معاوية لأبي بردة بن أبي موسى؛ وكان دخل حماماً فزحمه رجلٌ، فرفع الرجلُ يده فلطم بها أبا بردة فأثر في وجهه، فقال فيه عُقيبة الأسدي:

فلا يصرمُ اللهُ اليمينَ التي لها بوجهكَ يا بن الأَشعرِين نُدوبُ (٤)

قال: فاستعدى عليه معاوية ، وقال: إنه هجاني! قال: وما قال فيك؟ قال . فأنشده البيت؛ قال معاوية : هذا رجل دعا ولم يقل إلا خيراً . قال: فقد قال غير هذا . قال: وما قال؟ فأنشده:

وأنت امْرُوٌّ في الأشعرين مُقابَلٌ وفي البيتِ والبطحاء أنتَ غريبُ (٥)

قال معاوية: وإذا كنت مقابلاً في قومك فما عليك أن لا تكون مقابلاً في غيرهم؟ قال: فقد قال غيرهم؟ قال:

وما أنا من حداث أمِّك بالضُّحي ولا مَن يُركيها بظهر مَغيب

قال: إنما قال: ما أنا من حدّاث أمك. فلو قال إنه من حُدّاثها لكان ينبغي لك أن تغضب؛ والذي قال لي أشدٌ من هذا. قال: وما قال لك يا أمير المؤمنين؟ قال: قال:

مُعاوِيَ إننا بشَرّ فأسْجع فلسنا بالجبال ولا الحديد (١)

<sup>(</sup>١) المنهل: الورد: أي الموضع الذي فيه المشرب.

<sup>(</sup>٢) أجمّ لهم: اكثر إراحة.

<sup>(</sup>٣) القعب: القدح الضخم الغليظ (٤) صرم: قطع

<sup>(</sup>٥) المقابل: الكريم من كلا طرفيه . (٦) اسجع: أرفق، وأحسن العفو وتكرم .

أكلتم أرضنا وجندَذْتموها فهَبنا أمنةً هلكت ضياعا أتطمع بالخلود إذا هلكنا ذروا جور الخلافة واستقيموا

فهل من قائِم أو من حَصيد يريدُ أميرُها وأبو يسزيد وليسَ لنا ولا لكَ من خلود وتامير الأراذِل والعبيد (١)

قال: فها منعك يا أمير المؤمنين أن تبعث إليه من يضرب عنقه؟ قال: أفلا خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نجتمع أنا وأنت فنرفع أيدينا إلى السهاء وندعو عليه. فها زاد على أن أزري (٢) به.

# زياد والفرزدق في قوم هجاهم:

استعدى قوم زياداً على الفرزدق وزعموا أنه هجاهم، فأرسل فيه وعرض له أن يعطيه، فهرب منه وأنشد:

لأقربه ما ساق ذو حسب وفسرا (۱) رجال كثير قد يسرى بهم فقسرا أداهِم سودا أو مُحدْرجةً سُمسرا (۱) سُرى الليل واستعراضُهاالبلدَالقفْرا (۱) لدَى ابن أبي سُفيانَ جاهاً ولا عُذرا

دعانی زیاد للعطاء ولم أكن وعند زیاد لو یرید عطاء هُم فلما خشیت أن یكون عطاء و نهض تنون نیها الموماة مَنْ لا ترى له

ثم لحق بسعيد بن العاص وهو والي المدينة، فاستجار به وأنشده شعرَه الذي يقول به:

ولم أحسِبْ دمسي لكما حلالا فقد قُلنا لشاعِرِكم وقسالا إليكَ فسررتُ مِنكَ ومن زيادٍ

فإنْ يكن الهجاءُ أحلَّ قتلِي

<sup>(</sup>١) الأراذل: جمع الأرذل: وهو الخسيس، أو الردي، من كل شيء.

<sup>(</sup>۲) أزرى به: تهاون به وقصر . (۳) الوفر: التام من كل شيء .

 <sup>(</sup>٤) الأداهم: القيود. والمحدرجة: السياط المغارة المفتولة.

<sup>(</sup>٥) العنس: النافة القوية، شبهت بالصخرة لصلابتها.

إذا ما الأمرُ بالحدّثان عالا (١) كانهم يرون به هلالا

ترى الغُرَّ السَّوابـقَ مـن قـريش قياماً ينظرون إلى سعيد يزيد والأخطل في هجاء الانصار

ولما وقع التهاجي بين عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أم الحكم أرسل يزيدُ ابن معاوية إلى كعب بن جعيل، فقال له: إن عبدَ الرحمن بن حسان فضح عبد الرحمن ابن الحكم فآهْجُ الانصاري. فقال: أرادِّي أنت إلى الإشراك بعد الإيمان؟ لا أهجو قوماً نصروا رسول الله عَلِيلِهِ ، ولكن أدلُّك على غلام مناصري. فدله على الأخطل

حُمراً عيونُهُمُ مِن المسطار(٢) وإذا نسبتَ إلى الفريعـة خلتَـهُ كــالجحش بين حمارة وحمار

ذَهَبت قريشٌ بالمكارم كلِّها واللؤمُ تحت عمائِم الانصار قومٌ إذا حضرَ العصيرُ رَأْيتَهم فدَعُو المكارم لستُمُ من اهلِهـا وخُذوا مساحيَكم بني النجار (٦٠)

فأرسل إلىه فهجا الأنصاري، وقال فيه:

وكان مع معاوية النعمان بن بشير الانصار، فلما بلغه الشعر أقبل حتى دخل على معاوية ، ثم حسر العمامة عن رأسه وقال: يا معاوية ، هل ترى من لؤوم ؟ قال: ما أرى إلا كرما. قال: فما الذي يقول فينا عبد الأراقم:

واللَّـومُ تحتَّ عمامٌ الانصار! ذهبت قريش بالمكارم كلُّهــا

قال قد حكمتك فيه. قال: والله لا رضيت إلا بقطع لسانه، ثم قال:

فدونك من ترضيه عنك الدّراهـم

معاويَ إلا تُعطِنــا الحقُّ تعتَـــرفْ لِحي الازدِ مشــدوداً عليهــا العمائمُ أَيَشْتُمُنا عبــدُ الاراقــم ضلَّــة وما الذي تجدي عليك الاراقـم(١٠) فهالِــیَ ثــاًرّ دون قطـع لســـانِـــه

<sup>(</sup>١) الحدثان: نوائب الدهر ومصائبه، أو الليل والنهار.

<sup>(</sup> ٢ ) المسطار: ضرب من الشراب فيه حموضة .

<sup>(</sup>٣) المساحي: جمع مسحاة، وهي آله يسحى بها الطين عن وجه الأرض، أي يجرف.

<sup>(</sup>٤) الأراقم: جمع الأرقم: وهو ذكر الحيات أو أخبثها

فقال معاوية: قد وهبتك لسانه. وبلغ الاخطل، فلجأ إلى يزيد بن معاوية، فركب يزيد إلى النعمان فاستوهبه إياه، فوهبه له.

ومن قول عبد الرحمن بن حسان في عبد الرحمن بن أم الحكم:

وأمّا قـولُكَ الخلفاء منَّا فهم مَنعوا وريدكَ من وداجي (۱) ولولاهُم لطحْتُ كحوتِ بَحْرٍ هوى في مُظلِم الغمراتِ داجِ (۲) وهم دُعْجٌ وولْدُ أبيك زُرق كأنّ عيونَهم قطعُ الزجاج

وقال يزيد لابيه: إن عبد الرحمن بن حسان يشبب بابنتك رملة. قال: وما يقول . فيها ؟ قال: يقول:

> ص صيغت من لؤلؤ مكنون هي بيضام مثلُ لـؤلـؤةِ الغَـوَّا

> > قال صدق! قال: ويقول:

في ثناء من المكارم دون وإذا ما نسبتَها لم تجدُّها

قال: صدق أيضاً! قال: ويقول:

جَ صِلاة لها على الكانـون<sup>(٤)</sup> تجعل المسك واليلنْجُو

قال: صدق قال: فانه يقول:

تمشي في مَـرْمَــر مسنــون (٥) ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء قال: كذب! قال: ويقول:

قبة من مراجل ضربوها عند برد الشتاء في قيطون (٦) قال: ما في هذا شيء. قال: تبعث إليه مَن يأتيك برأسه. قال: يا بنيّ، لو فعلت

<sup>(</sup>١) ودجه: قطع وداجه، وهو عرق في العنق.

<sup>(</sup>٢) طحت: تهت.

<sup>(</sup>٣) دعج: جمع أدعج: وهو الذي اشتد سواد عينه وبياضها .

<sup>(</sup>٤) البلنجوج: عود جيد.

<sup>(</sup>٥) المسنون: المصبوب على استواء.

<sup>(</sup>٦) المراجل: من ثياب اليمن. والقيطون. البيت في جوف بيت.

ذلك لكان أشد عليك؛ لانه يكون سبباً للخوض في ذكره، فيُكثر مُكثِر ويريد زائد، آضرب عن هذا صفحا، وآطو دونه كشحا.

## يزيد وابن الرقيات في تشببه بعاتكة

ومن قول عبيد الله بن قيس. المعروف بالرقيات. يشبب بعاتكة بنت يزيد بن معاوية:

أعاتك يا بنت الخلائيف عاتكا تبدت وأتراب الها فقتلنني يُقلِّن ألحاظ الهن فرواترا إذا غفَلت عنّا العيون التي نَرى وقلن لنا لو نستطيع لزاركم فهل من طبيب بالعراق لعله

أنيلي فتى امسى بحبّك هالكا كذلك يُقتلن الرجال كذلك (١) ويحملن ما فوق النّعال السبائكا (١) سلكّن بنا حيث اشتهين المسالكا طبيبان منا عالمان بدائكا يُداوي سقيا هالكا مُتهالكا

فلم يعرض له يزيد، للذي تقدم من وصاية ابيه معاوية في رملة.

## الحجاج وابن نمير في زينب

تحدثت الرواة ان الحجاج رأى محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي، وكان يشبب بزينب بنت يوسف أخت الحجاج، فارتاع من نظر الحجاج إليه، فدعا به، فلما وقف بين يديه قال:

فداكَ أبي ضاقت بي الارضُ رُحبها وإن كنت قد طوّقتُ كلّ مكان وإن كنت بالعَنْقاء أو بتُخومها ظنّنتُك إلا أن يُصدّ تراني (٢٠)

فقال: لا عليك، فوالله إن قلت الا خيراً! إنما قلت هذا الشعر: \* نَـِّهُ مَا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُخَبِّئن أطراف البّنان من التُقى ويَخرُجْن وسْط الليْل مُعْتجرات (١٠)

<sup>(</sup>١) الأتراب: جمع ترب: وهو المهائل في السن، واكثر ما يستعمل في المؤنث.

<sup>(</sup>٢) السبائك: الخلاخيل.

<sup>(</sup>٣) التخوم: جمع التخم: وهو الحد الفاصل بين أرضين.

<sup>(</sup>٤) معتجرات: جمع معتجرة، وهي التي اختمرت بالعجار، ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها.

ولكن أخبرني عن قولك:

ولمَّا رأت ركْبَ النُّميْرِيِّ أَعرَضَت وكُنَّ من أَنْ يَلقيْنه حَدْرات

في كم كنت؟ قال: والله إن كنت الا على حمار هزيل، ومعي رفيق على أتان مثله! قال: فتبسم الحجاج ولم يعرض له.

وهذه الابيات قالها ابن نمير في زينب بنت يوسف:

ولم تر عيني مشل سرب رأيت خرَجْو مَررَن بفخ ثم رُحْن عشيةً يُلبِّين تضوَّع مِسْكا بَطنُ نَعانَ إذ مَشتْ به زير ولما رأت ركْبَ النَّميْرِيَّ أعرضت وكُنَّ دعَت نسوة شُم الرانين بُدّنا نواض فأدنيْن لما قمن يَحجُبْن دونها حجابا أحَل الذي فوق السموات عرشه أوانِس يُخبَّن أطراف البنان من التَّقى ويَخرُجُ

خَرَجْن من التنعيم مُعْتمِراتِ (۱)
يُلبِّين للسرحن مسؤْتجراتِ (۱)
به زينب في نِسْوة خفسرات
وكُنَّ مَن آنْ يَلقَيْنه حَنْرات
نسواضِر لاشُعْث ولا غَبرات
حجابا من القسي والحبرات (۱)
أوانِس بالبَطحاء مُعْتمرات
ويَخرُجْن وسْط الليل مُعْتجرات

## هشام والفرزدق

وكان الفرزدق قد عرّض بهشام بن عبد الملك في شعره، والبيت الذي عرّض به فيه قوله:

يُقلَّبُ عيْنا لم تكن لخليفة مُشوّهة حوْلاءَ جمَّا عيوبُها (١) فكتب هشام إلى خالد بن عبد الله القسري عامله على العراق يأمره بحبسه، فحبسه، حتى دخل جرير على هشام فقال: يا أمير المؤمنين، انك تريد أن تبسط يدك على بادي مُضرَ وحاضرَها، فأطلق لها شاعرَها وسيدَها الفرزدق. فقال له هشام: أو ما يسرك ما أخزاه الله ؟ قال: ما أريد ان يخزيه الله إلا على يدي! فأمر باطلاقه.

<sup>(</sup>١) السرب: الفريق من الطير والحيوان. ويقال سرب من النساء على التشبيه بسرب الظباء.

<sup>(</sup>٢) فخّ: موضع بينه وبين مكة والمدينة ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٣) القسيّ: نسبة الى القس: مدينة على ساحل البحر قريبا من تنيس.

<sup>(</sup>٤) جمّاً: الجمّ: الكثير من كل شيء.

## أي بيت تقوله العرب أشعر

قيل لابي عمرو بن العلاء: اي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: البيت الذي إذا سمعه سامعه سوّلت له نفسه ان يقول مثله، ولأن يخدش أنفه بظفر كلب أهونُ عليه من أن يقول مثله

وقيل للاصمعي: أي بيت تقوله العرب اشعر؟ قال: الذي يسابق لفظه معناه

وقيل للخليل: أي بيت تقوله العرب اشعر؟ قال: البيت الذي يكون في أوله دليل على قافيته.

وقيل لغيره: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: البيت الذي لا يحجبه عن القلب شيء .

وأحسن من هذا كله قول زهير:

وإنَّ أحسَن بيتٍ أنت قَائلُه بيت يُقال إذا أنشدْتَه: صَدَقا

## أحسن ما يجتلب به الشعر

قالت الحكماء: لم يُستدع شارد الشعر بأحسن من الماء الجاري، والمكان الخالي، والشرف العالي .

### ابو العتاهية وابن هانيء

وتأوّل بعضهم «الحالي» يريد الحالي بالنّوار، يعني الرياض، وهو توجيه حسن ولقي ابو العتاهية الحسن بن هانيء، فقال له: أنت الذي لا تقول الشعر حتى تؤتّى بالرياحين والزهور فتوضع بين يديك؟ قال: وكيف ينبغي للشعر أن يقال إلا على هكذا؟ قال: أما إني اقوله على الكنيف(۱)! قال: ولذلك توجد فيه الرائحة.

قال عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سُهيّة: هل تقول الآن شعراً؟ قال: ما

<sup>(</sup>١) الكنيف: المرحاض.

أشربُ ولا أطرَبُ ولا أغضب؛ فلا يقال الشعر الا بواحدة من هذه.

وقيل للحطئة: من أشعر الناس؟ فأخرج لسانا رقيقا كأنه لسان حية وقال: هذا إذا طمع.

وقيل لكثير عَزة: لِمَ تركت الشعر؟ قال: ذهب الشباب فها أعجب، وماتت عزة فها أطرب، ومات ابن ابي ليلي فها أرغب، يريد عبد العزيز بن مروان.

وقالوا: أشعر الناس النابغة إذا رهب، وزهير إذا غضب، وجرير إذا رغب.

وقال عمرو بن هند لعبيد بن الأبرص، ولقيه في يوم بؤسه: أنشِدني من شعرك. قال: حال الجريض (١) دون القريض. وقد يمتنع الشعر على قائله ولا يسلس حتى يبعثه خاطر أو صوت حمامة.

وقال الفرزدق: أنا أشعر الناس عند الناس، وقد يأتي عليَّ الحين وقلع ضرس عندي أهون من قول بيت شعر.

### وقال الراجز:

إنما الشعْ ر بنا على يَبْتِنيه المُبْتنونا في المُنتونا ف

وأسلس ما يكون الشعر في أول الليل قبل الكرى (٢) ، وأول النهار قبل الغذاء وعند مناجاة النفس واجتماع الفكر، وأقوى ما يكون الشعر عندي على قدر قوة أسباب الرغبة والرهبة.

قيل للخُريمي: ما بال مدائحك لمحمد بن منصور أحسن من مراثيك قال: كنا حينئذ نعمل على الرجاء، ونحن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون (٣) بعيد.

<sup>(</sup>١) الجريض: « حال الجريض دون القريض ». مثل يضرب لأمر يعوق دونه عائق. والجريض: الغصة.

<sup>(</sup>٢) الكرى: النعاس والنوم. (٣) البون: المسافة ما بين الشيئين.

والدليل على صحة هذا المعنى وصدق هذا القياس، أن كثيّر عزة والكميت بن زيد كانا شيعيّيْن غاليين، في التشيّع، وكانت مدائحها في بني امية أشرف وأجود منها في بني هاشم؛ وما لذلك علة الا قوة أسباب الطمع.

وقيل لكثير عزة: يا أبا صخر، كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال: أطوف في الرباع (١) المحيلة والرياض المعشبة؛ فإن نفرت عنك القوافي وأعيت عليك المعاني، فروّح قلبك، وأجمَّ ذهنك، وارتصد لقولك فراغ بالك وسعة ذهنك، فإنك تجد في تلك الساعة ما يمتنع عليك يومك الأطول وليلك الأجع.

## من رفعه المدح ووضعه الهجاء

### جرير وابنه

قال بلال بن جرير: سألت أبي جريراً فقلت له: إنك لم تهج قوما قط الا وضعتهم غير بني لَجَأً! قال: يا بني إني لم أجد شرفا فأضعه، ولا بنأ فأهدمه.

وقد يكون الشيء مدحا فيجعله الشعر ذمًّا ، ويكون ذما فيجعله الشعر مدحا .

قال حبيب الطائي في هذا المعنى:

ولولا خِلالٌ سَنَّهَا الشَّعْر مادري بُغاةُ العلا من أين تُوتَى المكارمُ يُرى حكمةً ما فيه وهو فكاهة ويُقضَى بما يَقضي به وهو ظالم

ألا ترى إلى بني عبد المدان الحارثيين كانوا يفخرون بطول أجسامهم وقديم شرفهم حتى قال فيهم حسان بن ثابت:

لا بأسَ بالقوم من طول ومن غِلَـظ جسمُ البغال ِ وأحلامُ العصـافير (٢)

فقالوا له: والله يا أبا الوليد لقد تركتنا ونحن نستحي من ذكر اجسامنا بعد ان كنا نفخر بها! فقال لهم: سأصلح منكم ما أفسدت، فقال فيهم:

<sup>(</sup>١) الرباع: جمع الربع: وهو المنزل أو الحي، أو ما حول الدار.

<sup>(</sup>٢) أحلام: جمع حام: وهو ما يراه النائم في نومه. أو العقل.

وقد كنسا نقول إذا رأينا لِنه جسم يُعَدُّ ذي بيان كأنك أيها المعْطَى لسانا وجسما مسن بني عبد المدان

وكان بنو حنظلة بن قُريع بن عوف بن كعب يقال لهم بنو أنف الناقة يُسَبُّون بهذا الاسم في الجاهلية، وسبب ذلك أن أباهم نحر جزوراً وقسم اللحم، فجاء حنظلة وقد فرغ اللحم وبقي الرأس، وكان صبيا، فجعل يجرّه؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: أنف الناقة. فلقب به، وكانوا يغضبون منه حتى قال فيهم الحطيئة:

سِيرِي أَمامَ فإنّ الأكثرين حصّى والأكرمين إذا ما يُنسَبون أبا قوم قوم هم الانف والاذنباب غيرهم ومن يُسوِّي بأنف النباقة الذنبا فعاد هذا الاسم فخراً لهم وشرفاً فيهم.

#### جرير وبنو عير

وكان بنو نُمير أشراف قيس وذوائبها حتى قال جرير فيهم:

فعُضَّ الطَّرْفَ إنكَ من نُمرٍ فلا كعْباً بلغْتَ ولا كِلابَا (١) فلا بقي غيريٌّ إلا طأطأ رأسه.

, وقال حبيب:

فسوْف يَزيدكم ضَعةً هجائِي كما وضَع الهجاء بني نميْرِ الأعشى والمحلق

وقد كان المحلق بن حَنتَم بن شدّاد خاملا لا يُذكر، حتى طرقه الأعشى في فِتية وليس عنده إلا ناقة، فأتى أُمّه فقال: إنّ فتية طرقونا الليلة. فإن رأيت أن تأذني في نحر الناقة! قالت: نعم يا بُني. فنحرها واشترى لهم ببعض لحمها شرابا، وشوى لهم بعض لحمها؛ فأصبح الاعشى ومن معه غادين، فلم يشعر المحلّق حتى أتته القصيدة التي أولها:

أرِقتُ وما هذا السُّهادُ المؤرِّقُ وما بِيَ من سُقْمٍ وما بِي مَعْشَقُ

<sup>(</sup>١) غضَ الطرف: خفضه استحياء وخزيا .

إلى ضوء نـــار في بقَـــاع تحرّق (١) تُشَبُّ لمقْروريْن يَصطليانها وبات على النار النَّدَى والمحلَّق (٢) بأسْحَمَ داج عَـوْضُ لا نتفرق (٢) كما زان متنَ الْهُندُوانيِّ روْنسق

لَعمْري لقد لاحتْ عيونٌ كثيرةٌ رَضيعيْ لبان ثدْي أم تقاسَما ترى الجودَ يسرى سائلًا فوق وجهه

فلم أتته القصيدة جعلت الاشراف تخطب اليه، ويقول القائل:

وبات على النار الندى والمحلق

وقوله: « تقاسما بأسحم داج » ؛ يقول: تحالفا على الرماد، وهذا شيء تفعله الفرس لئلا يفترقوا أبداً. والعَوْضُ: الدهر.

### ما يعاب من الشعر وليس بعيب

#### لحياد

قال الاصمعي: سمعت حماد الراوية وأنشد رجلٌ بيتاً لحسان: يُغشون حتى ما تَهِـرُّ كلابُهـم لا يَسألون عن السَّواد المُقْبـل (٤) فقال: ما يُعرف هذا الا في كلاب الحانات.

وأنشده آخر قول الشاعر:

لمن منزل بين المذانِب والجُسْر <sup>(ه)</sup> فقال: ما يعرف هذا الا دار الياسيريين (٦).

<sup>(</sup>١) تحرّق: توقد وتلتهب.

<sup>(</sup>٢) المقرور: الذي أصابه البرد.

 <sup>(</sup>٣) بأسحم داج: يريد سواد حلمة ثدي أمه. ويقال: عوض لا أفعله، يحلف الدهر والزمان.

<sup>(</sup>٤) تهرّ الكلاب: تنبح وتكشر عن أنيابها .

<sup>(</sup>٥) المذانب: جمع مذنب، وهو مسيل الماء.

<sup>(</sup>٦) معنى هذا اللفظ غير واضح.

#### بيت للفرزدق

ومما يعاب من الشعر وليس بعيب قول الفرزدق:

أيابنة عبد الله وابنة مالك ويا بنت ذي البردين والفرس الورد

فقال من جهل المعنى ولم يعرف الخبر [لم يدرك] ما في هذا من المدح: ان يمدح رجلا بلباس البردين وركوب فرس ورد؛ إنما معناه: ما قال ابو عبيدة: إن وفود العرب اجتمعت عند النعمان، فأخرج إليهم بردّي محرّق، وقال: ليقم اعز العرب قبيلة فليلبسها. فقام عامر بن احيمر بن بهدلة فاتّزر بأحدها وتردّى بالآخر، فقال له النعما: أنت إعز العرب قبيلة؟ قال: العز والعدد من العرب في معدّ، ثم في نزار، ثم في مضر، ثم في خندف، ثم في تميم، ثم في سعد، ثم في كعب، ثم في عوف، ثم في بهدلة؛ فمن أنكر هذا من العرب فلينافرني (۱۱)، فسكت الناس، فقال النعمان. هذه وحالك في ] عشيرتك فكيف أنت كها تزعم في نفسك وأهل بيتك؟ فقال: أنا ابو عشرة، وعم عشرة، وخال عشرة؛ وأمّا انا في نفسي فهذا شاهدي. ثم وضع قدمه في الارض، وقال: من أزالها فله مائة من الابل! فلم يتعاط ذلك احد؛ فذهب بالبردين، فسمي ذا البردين؛ وفيه يقول الفرزدق:

فَا تَمَّ فِي سعد ولا آل مالك فلامٌ إذا سيل لم يتبهدن فلم وهنب النعانُ بُردى مُحرِّق لَجدٍ معَد والعديد المحصل

### بيت للأعشى

ومما يعاب من الشعر وليس بعيب، قول الاعشى في فرس النعمان، وكان يسمى اليحموم:

وياً مُرُ لليحْموم كل عشية بقت وتعليق فقد كاد يَسْنَقُ (٢) فقالوا: ما يمدح به أحد من السوقة فضلا عن الملوك: ان يقوم بفرس ويأمر له

<sup>(</sup>١) ينافر: يخاصم ويفاخر.

<sup>(</sup>٢) القتّ: الفصفصة اليابسة ويسنق من الطعام: يبشم ويتخم.

بالعلف حتى كاد يسنق. وليس هذا معناه؛ وإنما المعنى فيه ما قال أبو عبيدة: أن ملوك العرب بلغ من حزمها ونظرها في العواقب ان احدهم لا يبيت الا وفرسه موقوف بسرجه ولجامه بين يديه قريبا منه، مخافة عدو يفجؤه أو حالة تصعب عليه؛ فكان للنعمان فرس يقال له اليحموم، فيتعاهده كل عشية؛ وهذا مما يتمادح به العرب من القيام بالخيل وارتباطها بأفنية البيوت.

#### بيت لزهير

ومما عابوه وليس بعيب، قول زهير:

قِفْ بالدِّيار الِّي لم يَعْفُها القِدَمُ لَلَى وغيَّرها الأريْاحْ والدِّيَّمُ (١)

فَنَفَى ثم حقق في معنى واحد، فنقض في عجز هذا البيت ما قال في صدره، لانه زعم ان الديار لم يعفها القدم، ثم انه انتبه من مرقده فقال: بلى، عفاها وغيرها أيضاً الارياح والديم! وليس هذا معناه الذي ذهب اليه؛ وإنما معناه أن الديار لم تعف في عينه، من طريق محبته لها وشغفه بمن كان فيها.

#### بيت لبعض الشعراء

وقال غيره في هذا المعنى ما هو أبْين من هذا ، وهو:

ألا ليْت المنازل قد بَلِينا فلا يَرمِين عن شَزْرٍ حَزينا (٢)

فقوله: ألا ليت المنازل قد بلينا. أي. بَلَى ذكرها؛ ولكنها تتجدّد على طول البلى المتحدّد ذكرها.

وقال الحسن بن هانيء: في هذا المعنى فلخصه وأوضحه وشنَّفه (٢) وقرَّطْه حيث يقول:

<sup>(</sup>١) الديم: جمع الديمة: وهي المطر يطول زمانه في سكون.

 <sup>(</sup>٣) الشزر: نظرة الإعراض أو الغضب أو الاستهانة.

<sup>(</sup>٣) شنّف: زين.

لِمن دِمَــنٌ تَــزداد طــول نسمٍ تَجـافَـي البلي عنهــم حتى كــأنما

على طول ما أَقْوَتْ وحسْنَ رسُومِ (١) لَبِسْنَ على الاقـوَاء ثــوبَ نعيمُ (٢)

### مروان وابن يزيد

ومما عيب من الشعر بعيب، ما يروى عن مروان بن الحكم أنه قال لخالد بن يزيد ابن معاوية وقد استنشده من شعره فأنشده:

فلو بَقيَتْ خَلائف آل حرْبٍ ولم يُلَّبِسُهم الدهر المنونا

فقال له مروان: « منونا » و « سمينا » والله إنها لقافية ما اضطرّك إليها الا العجز. وهذا مما لا عجز فيه ولا عابه أحد في قوافي الشعر، وما أرى العيب فيه إلا على ما رآه عيبا، لأن الياء والواو يتعاقبان في أشعار العرب كلّها قديمها وحديثها ؛ قال عبيد ابن الابرص:

وكلَّ ذي غيْبةٍ يَندوبُ وغائب الموت لا يشوبُ<sup>(٦)</sup> مَن يساًل النه لا يَخيب

ومثله من المحدثين:

أجارة بيْتيْنُ أبوك غَيُورُ وميْسور ما يُرجَى لديْك عسيرُ

## بيت لذي الرمة

ومما عيب من الشعر وليس بعيب. قولُ ذي الرمة:

رأيتُ الناسَ يَنتجعون غَيْثاً فقلتْ لِصَيْدَحَ: آنتجعي بلالا (١٤)

ولما أنشد هذا الشعر بلال بن ابي بردة قال: يا غلام مُرْ لصيدح بقتّ وعلَّف،

<sup>(</sup>١) الدمن: جمع الدمنة: وهي آثار الناس وما سودوا، وآثار الدار وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) الأقواء: جمع القواء: وهي القفر من الأرض.

<sup>(</sup>٣) يئوب: يرجع.

<sup>(</sup>٤) انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلأ.

فإنها هي انتجعتْنا . وهذا من التعنَّت الذي لا انصاف معه؛ لان قوله: انتجعي بلالا ، إنما اراد نفسه ، ومثله في كتاب الله تعالى: ﴿وآسأل ِ القَرية التي كنَّا فيها والعيرَ التي أقبلنا فيها﴾ (١) ، وإنما أراد أهلَ القرية وأهل العير .

وكان عمر بن الخطاب يقول في بعض ما يرتجز به من شعره: الساد قلعاً وضينُها عالماً دين النصارى دينُها (٢) فجعل الدين للناقة، وإنما اراد صاحب الناقة.

ولم تزل الشعراء في أماديحها تصف النوق وزيارتها لمن تمدحه، ولكن من طلب تعنتا وجده، أو تجنيا على الشاعر أدركه عليه؛ كما فعل صريع الغواني بالحسن ابن هانىء حين لقيه، فقال له: ما يسلم لك بيت عندي من سقط! قال: فأي بيت أسقطت فيه، قال: أنشدني أي بيت شئت. فأنشده:

ذكر الصَّبوحَ بسحرةٍ فارْتاحاً وأُملَّهُ ديكُ الصَّباحِ صباحاً فقال له: قد ناقضت في قولك؛ كيف يمله ديكُ الصباح صياحا، وإنما يبشره بالصبوح الذي ارتاح له! فقال له الحسن: فأنشدني أنت. من قولك. فأنشده: عاصَى العزاء فراحَ غيرَ مُفنَّدٍ وأقام بين عديمةٍ وتجلَّد

عاصى العزاء فراح غير مفند

م قلت:

وأقام بين عزيمة وتجلد

فجعلته رائحا مقيما في مقام واحد؛ والرائح غير المقيم. والبيتان جميعاً مؤتلفان، ولكن من طلب عيباً وجده.

قال له: قد ناقضت في قولك؛ إنك قلت:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٨٢

<sup>(</sup>٢) الوضين: بطان منسوب بعضه على بعض يشدّ به الرجل على البعير .

#### بيت للمرقش

ومما عابه ابن قُتيبة وليس بعيب، قول المرقش الاصغر:

صحا قلبُهُ عنها على أنَّ ذكرتها إذا ذُكرتْ دارتْ به الأرضُ قاعًا

فقال له: كيف يصحو من كانت هذه صفته. والمعنى صحيح، وإنما ذهب إلى أن حاله هذه، على ما تقدم من سوء حاله، حالُ صحو عنده؛ ومثل هذا في الشعر كثير، لأن بعض الشر أهونُ من بعض. وقال النبي عَيَّلِيَّةٍ في عمه أبي طالب: إنه أخف الناس عذاباً يوم القيامة، يحذى نعلين من نار يغلي منها دماغه! وهذا من العذاب الشديد، وإنما صار خفيفاً عند ما هو أشد منه؛ فزعم المرقش أنه عند نفسه صاح. إذ تبدُّلُ حاله أسهل مما كان فيه.

#### بيت لابن هانيء

وقد عاب الناس قول الحسن بن هاني ه:

وأخفْتَ أهل الشَّرْكِ حتى إنه لتخافكَ النَّطَفُ التي لم تخلَّق

فقالوا: كيف تخافه النطف التي لم تخلق؟ ومجاز هذا قريب إذا لحظ أن من خاف شيئاً خافه بجوارحه وسمعه وبصره ولحمه وروحه؛ والنطف داخلة في هذه الجملة؛ فهو إذا أخاف أهل الشرك أخاف النطف التي في أصلابها.

وقال الشاعر:

ألا تَـــرِثِـــي يُحبُّكَ لحمُهُ ودمُــهُ وقال المكفوف:

أُخبُّكُمُ حُبًّا على اللهِ أَجْسِرهُ تَضَمَّنهُ الأحشاءُ واللحْمُ والدمُ

#### العتابي ومنصور النميري

ولقى العتابي منصوراً النميري، فسأله عن حاله فقال: إني لمدهوش(١): وذلك أني

<sup>(</sup>١) الدهش: ذهاب العقل من الذهل والوله والفزع.

تركت امرأتي وقد عسر عليها ولادُها. فقال له العتابي: ألا أدلك على ما يُسهِّل عليها! قال: وما هو؟ قال: اكتُبْ على رحِمِها: «هارون». قال: وما معناك في هذا ؟ قال: ألست القائل فيه:

إِنْ أَخِلْفَ القطرُ لِم تُخلِفْ مواهبُهُ أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتسِعُ فقال: أبا لخلفاء تعرّض وفيهم تقع وإياهم تعيب؟ فيقال إنه دخل على هارون فأعلمه ما كان من قول العتابي، فكتب إلى عبدالصمد عمه يأمره بقتله. فكتب إليه عبدالصمد يشفع له ، فوهبه له .

## تقبيح الحسن وتحسين القبيح

سئل بعض علماء الشعر: من أشعر الناس؟ قال: الذي يصوّر الباطل في صورة الحق، والحقُّ في صورة الباطل، بلطف معناه، ودقة فطنته، فيقبِّح الحسن الذي لا أحسن منه ، ويُحسّن القبيح الذي لا أقبح منه .

فمن تحسين القبيح قول الحارث بن هشام يعتذر من فراره يوم بدر .

وعلمتْ أني إن أُقاتِلْ واحداً أُقتَلْ ولا يضرر عدُوِي مشهدي فصدفت عنهم والأحبَّة فيهم طمعاً لهم بعقاب يسوم مرصد (١)

اللهُ أعلمُ ما تَـركــتُ قتـالهم حتى رمــوا مُهري بأشقرَ مــزبدِ

وهذا الذي سمعه صاحب رُتْبيل فقال: يا معشر العرب، حسّنتم كل شيء فحسن حتى الفرار

ومن تقبيح الحسن قول بشار العقيلي في سليان بن على وكان وصل رجلا فأحسن: منها التَّعجُّبَ جاءت من سُلمانا فكوكبُ النحس يسقي الأرضَ أحيانا (٢)

يا سوأةً يُكثر الشيطانُ ما ذُكرت لا تعجبَ ن لخير زل عن يده وقال غيره في تقبيح الحسن:

<sup>(</sup>١) صدفت: أعرضتُ وملْتُ

<sup>(</sup>٢) زل الخير عن يده: ذهب

يقولون لي إن بخيلٌ بنائِلي وقال المتلمس في تقبيح الحسن:

وحبس المال خير من بُغاهُ وإصلاح القليل ينزيد فيه

وقال محمود الوراق في تحسين القبيح: يا عائب الفقْرِ ألا تردجر من شرف الفقرِ ومن فضله أنك تعصِي كي تنال الغني

وللبخُّـلُ خير من سؤالِ بخيـلِ

عيبُ الغِنى أكبرُ لو تعتبرُ (١) على الغنى إن صحح منك النظر ولست تعصي الله كي تفتقر!!

ومن تحسين القبيح أنه قيل لجذيمة الأبرص: ما هذا الوضح (٢) الذي بك؟ قال: سيف الله الذي جلاه.

وقال ابن حسان وکان به برص:

لا تحسبَ نَ بياضًا في منقصةً

وقال محمود الورّاق يمدح الشيب:

وعائب عابَني بشيْبي فقلتُ للعائبي بشيْبي:

وقال آخر:

يقولون هل بعد الثلاثين ملعبُ؟ لقد جلَّ قدرُ الشيبِ إن كان كلَّما

إنّ اللهاميم في أقرابها بَلقُ (٣)

لم يعد لما ألَـمَّ وقتـهُ يا عائبَ الشيب لا بلغتَهْ

فقلت: وهل قبلَ الثلاثين ملعبُ؟ بدت شيبةٌ يعْرَى من اللهْوِ مركب

<sup>(</sup>١) ازدجر: زجر.

<sup>(</sup>٢) الوضع: البياض، والغرة، والبرص.

 <sup>(</sup>٣) اللهاميم: جمع لهموم، وهو الجواد السابق يجري أمام الخيل. والأقراب: جمع قرب، وهي الخاصرة.
 والبلق: التحجيل الى الفخذين.

وقال أعرابي في عجوز:

أبى القلبُ إلا أمَّ عمرو وحُبَّها كبرد يمان قد تقادم عهده

وقال بشار العقيلي في سوداء:

أشبَهك المسك وأشبَهْتِ لا شكَّ إذ لونُكما واحدٌ

عجوزاً ومن يحبِب عجوزاً يُفنّد (١) ورُقعتُه ما شيبَ في العين واليد (٢)

قائمةً في لونه قاعده أنّكها من طينة واحده

#### الاستعارة

لم تزل الاستعارة قديماً تستعمل في المنظوم والمنثور، وأحسن ما تكون أن يُستعار المنثور من المنظوم، والمنظوم من المنثور؛ وهذه الاستعارة خفية لا يؤبه بها لأنك قد نقلت الكلام من حال إلى حال، وأكثر ما يجتلبهالشعراء، ويتصرف فيه البلغاء، إنما يجري فيه الآخر على السنن الأول، وأقل ما يأتي لهم معنى لم يسبق إليه أحداً، إما في منظوم وإما في منثور؛ لأن الكلام بعضه من بعض؛ ولذلك قالوا في الأمثال: ما ترك الأول للأخر شيئا. ألا ترى أن كعب بن زهير، وهو في الرعيل الأول والصدر المتقدم، قد قال في شعره:

ما أرانا نقر ول إلا مُعاراً أو مُعاداً مِن قولِنا مَكرُوراً ولكن قولهم: إن الآخر إذا أخذ من الأول المعنى فزاد فيه ما يحسنه ويقرّبه

ولكن قوهم؛ إن الاحر إذا الحد من الأول، وذلك كقول الأعشى:

وكَــاْسٍ شَــرِبْـــتُ على لــــذّةٍ وأُخرَى تَداويْـــتُ منهــا بِهــا فأخذ هذا المعنى الحسنُ بن هانيء فحسنه وقرّبه إذ قال:

دعْ عنك لوْمي فإنّ اللـوْمَ إغـراءُ وداوِني بـالتي كـانـت هــي الدّاءُ

<sup>(</sup>١) يُفند: يضمر ويهزل. (٢) البرد: ضرب من الثياب.

وقال القطامي:

والناسُ مَن يَلْقَ خَيْراً قائلون له أخذه من قول المرقّش:

ومن يَلق خيْراً يَحمَدِ الناسُ أمـرَهُ وقال قيس بن الخطم:

تَبدَّتُ لنا كالشمسُ تحتَ غَمامةً أخذه بعض المحدثين فقال:

فَشَبَهْتُهَا بدراً بَدَا منه شَقَه وأذرت على الخدّين دمْعاً كأنه وأخذه آخر فقال:

يا قمراً للنّصف من شهره وأخذه بشار فقال:

صَدَتُ بخد وجَلَتُ عَن خَد تُمْ أَنثنتُ كَالنَّفَسِ المُرْتَد قُل مُن الآخر.

ما يَشتَهي، ولأمِّ المخطِيء الهبـلُ<sup>(١)</sup>

ومن يَغوَ لا يَعْـدمْ على الغـيِّ لائمًا

بدا حاجب منها وضنّت مجاجب (٢)

وقد سَتَرَتْ خداً فأبدتْ لنا خداً

تَناثر دُرٍّ أو ندًى واقعَ الورْدا (٣)

أبْدَى ضياءً لثان بقينْ

وقد قلنا في هذا المعنى ما هو أحسن من كل ما تقدم أو مثله، وهو قولي: كأنّ التي يــومَ الوَداعِ تَعــرّضــتْ هلالٌ بــدا مَحْقــاً على أنــهُ تِــمُّ (١٠)

وأما الاستعارة إذا كانت من المنثور في المنظوم، ومن المنظوم في المنثور، فإنها أحسنُ استعارة.

<sup>(</sup>١) الهبل: الكذب والخداع. (٢) ضنّت: بخلت أو سترت.

<sup>(</sup>٣) واقع الوردا: حاربها أو داناها، أو جامعها.

<sup>(</sup>٤) محق القمر: دخل في المحاق، وهو ما يرى في القمر من نقص في جرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتماله .

#### الرشيد وسهل:

دخل سهل بن هارون على الرشيد وهو يضاحك ابنه المأمون؛ فقال سهل: اللهم زده من الخيرات، وآبسط له من البركات، حتى يكون بكل يوم من أيامه مُوفيا على أمسه، مقصراً عن غده! فقال له الرشيد: يا سهل، من روى من الشعر أفصحه ومن الحديث أوضحه، إذا رام أن يقول لم يُعجزْه! قال: يا أمير المؤمنين، ما أعلم أحداً سبقنى إلى هذا المعنى. قال: بلى سبقك أعشى همدان، حيث يقول:

رأيتك أمس خيْر بني مَعد وأنت اليوْم خيْر منك أمس وأنت غداً تزيد سادة عبد شمس

وقد يكون مثل هذا وما أشبهه عن موافقة.

وقد سئل الأصمعي عن الشاعرين يتفقان في المعنى الواحد ولم يسمع أحدُهما قول صاحبه فقال: عقول الرجال تَوافت<sup>(۱)</sup> على ألسنتها .

## اختلاف الشعراء في المعنى الواحد

وقد تختلف الشعراء في المعنى الواحد، وكل واحد منهم محسنٌ في مذهبه جارٍ في توجيهه، وإن كان بعضُه أحسنَ من بعض.

ألا ترى أن الشهاخ بن ضرار يقول في ناقته:

إذا بلْغَتِنِ مِي وَحَملُ سِتِ رَحْلِي عرابةً فأَشَرِق ي بِدَمِ الوتين (٢)

وقال الحسن بن هاني، في ضد هذا المعنى ما هو أحسن منه في محمد الأمين: فإذا المطيء بنا بَلغْنن محمَّداً فظهُ ورهُن على الرجال حرامُ وقال أيضاً:

<sup>(</sup>١) توافي القوم: تنامّوا .

<sup>(</sup>٢) عرابة: هو ابن أوس بن قيظى الحارثي الأنصاري. واشرقي: غصيّ. والوتين: عرق في القلب اذا انقطع مات صاحبه.

أقـــول لنــاقتي إذا أبلغتني لقـد أصبحـت مِني بـاليمين فلم أجعلُـكِ للعُـربـان نُحْلا ولا قلت اشرقي بـدم الوَتِين (١)

فقد عاب بعض الرواة قول الشماخ، واحتُجَّ في ذلك بقول النبي عَلِيْكُ للأنصارية المأسورة التي نجت على ناقة النبي عَلِيْكُ [ وقالت]: إني نذرت يا رسول الله إن نجاني الله عليها أن أنحرها. قال: « بئسها جزَيتيها! ولا نذر لأحد في ملك غيره ».

وقد قالت الشعراء، فلم تزل تمدح حسن الهيئة وطيب الرائحة وإسبال الثوب قال الفرزدق:

بنو دارِم قوْمي، ترى حُجُزاتِهم عِتاقاً حَواشيها رِقاقاً نعالُها (۱) يُجرُّون هُـدَاب اليان كـأنهم سيوف جَلا الأطباع عنها صِقالها

وأول من سبق إلى هذا المعنى النابغة الذبياني في قوله:

رِقَاقُ النَّعَالُ طَيِّبٌ حجَزاتهم يَعِيَّوْنَ بِالرَّيِّكِانَ يُومِ السَّباسب (٢)

وقال طرَفة:

ثم راحوا عَبِق المسك بهم يَلحَقون الأرض هُداب الأُزُرْ وقال كثّير عزة في إسبال الذيول يمدح بني أمية:

أَشَم من الغَادين في كلَّ حُلةٍ يَميسون في صِبْغ من العصْب مُتْقَن أَشَم من العصْب مُتْقَن للسَّن (٤) للمَسَّن (٤) للمَسَّن (٤)

وقال فيه أيضاً :

إذا حُلَلُ العصْبِ الياني أجادَها أكف أساتيذٍ على النسْج دُرَّب

<sup>(</sup>١) النُّحل: الهبة والعطيَّة.

<sup>(</sup>٢) الحجزات: جمع حجزة، السروال والإزار وكنى بعتق الحواشي ورقة النعال عن أنهم سادة من السروات.

<sup>(</sup>٣) كني بطيب الحجزات عن عفتهم عن الفجور. ويوم السباسب: عيد للنصاري.

<sup>(</sup>٤) الحضرمي: النعل المنسوبة الى حضرموت.

أتاهم بها الجابي فراحوا عليهم تمامً من فَضْفاضِهِنَ المكعَّبِ (١) لها طُرَرٌ تحت البَنائِق أُدنيت إلى مُرْهفات الحضرمِيِّ المعقرب (١) وقال آخر:

معي كل فَضْفاض القميص كأنه إذا ما سرّت فيه المدامُ فَنيتُ (٢) وخالفهم فيه صريعُ الغواني فقال:

لا يعبقُ الطيب خدَّيْه ومَفْرقِه ولا يُمسِّعُ عيْنيْه من الكُحْسل وقال دُريد بن الصِّمَّة يرثي أخاه عبد الله بن الصِّمة ويصفه بتشمير الثوب: كميشُ الإزارِ خارجٌ نصف ساقِه بعيدٌ من السَّوْءات طَلاَّعُ أَنجُدِ

مثل قول الحجاج؛ أنا ابن جَلا وطلاَّعُ الثَّنايا متى أضع العامةَ تَعرِفوني (١) وقد يُحمل معناهم في تشمير الثوب وسحبه واختلافهم فيه على وجهين؛ أحدهما

أن يَستحسن بعضهم ما يستقبح بعض، والوجه الثاني يشبه أن يكون لتشمير الثوب موضع ولسحبه موضع كها قال عمرو بن معديكرب:

فيوْماً ترانا في الخُزور نَجرُها ويوماً ترانا في الحديدِ عوابسا (١) ويوماً ترانا في الحديدِ عوابسا (١) ويوماً ترانا في الثريدِ نَدوسُه ويوماً ترانا نَكْسِر الكعك يابسا (١) وقال أعشى بكر لعمرو بن معديكرب:

<sup>(</sup>١) المكعب: الموشى.

<sup>(</sup>٢) البنائق: جمع البنيقة: وهي الزيق يخاط في جيب القميص، تثبت فيه الأزرار.

<sup>(</sup>w) الفنيق من الابل: الفحل، والفنيقة من النساء، المنعمة.

<sup>(</sup>٤) الثنايا: جمع ثنية، وهي الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٥) الخزوز: جمع الخز: وهو ما ينسج من صوف وإبريسم.

<sup>(</sup>٦) الثريد: ما يثرد من الخبز، أو زبد الخمر.

وإذا تجيءُ كتيبةٌ مكروهة ملمومةٌ يَخشي الكهاة نـزالَها (١)

كنتُ المقدة مَ غير لابس جُبَّة بالسيف تضربُ مُعلَما أبطالها

وقال مسلم بن الوليد في يزيد بن مزيد خلاف هذا كلِّه، وهو:

تراه في الأمن في دِرْع مُضاعفة لا يأمن الدهرَ أن يُدْعي على عَجل

ولما أنشده يزيد بن مزيد قال له: ألا قلت كما قال الأعشى. فأنشده البيتين؛ فقال: قوْلي أحسن من قوله؛ إنه وصفه بالخرق، وأنا وصفتُك بالحزم.

وقال عبد الملك بن مروان لأسيام بن الأحنف الأسدي: ما أحسن شيء مُدحْت به ؟ قال: قول الشاعر:

لعيْـن تَـرجّــي أو لأَذْن تَسمَّــع وهاب رجالٌ حَلقة الباب قَعْقَعوا (٢) وطيَّب دُهناً رأْسَه فهـو أنـزع (٦) له حول بُـرْدیْـه أدقُّـوا وأوسَعـوا

أُسيْلِمُ ذاكُم لا خَفاً بمكانِه من النَّفَر الشيم الذين إذا اعتزوا جلاً الإذْفَر الأحْوى من المسك فَرْقَـه إذا النَّفر السُّودُ اليمانـونَ حـاوَلـوا

فقال عبد الملك: أحسن من هذا قول قبيس بن الأسلت:

أطعم نوما غير تَهجاع (٤) كل امريء في شأنه ساعيى

وقال بعضهم:

سألت المحبِّن الذين تحمَّلوا فقالوا: شفاء الحبِّ حُبٌّ يُنزيله

قد حصّت البيْضة رأسي فها

أسعى على جُل بني مالك

تباريخ هذا الحبِّ في سالف الدهر (٥) لأخرى، وطولٌ للتمادي على الهجسر

<sup>(1)</sup> الكهاة: جمع الكام: الفارس الذي ستر نفسه بالدرع والبيضة.

<sup>(</sup>٢) قعقع: احدث صوتاً عند التحريك أو التحرك.

<sup>(</sup>٣) جلا: كشف. الإذفر: الذكر الربح. والأحوى: الذي يضرب الى السواد. والفرق: موضع الفرق من الرأس. والأفزع: الذي انحسر مقدم شعر رأسه عن جانبي الجبهة.

<sup>(</sup>٤) حصت: أذهبت شعره. والبيضة: الخوذة.

<sup>(</sup>٥) تباريح الشوق: توهجه.

وقال الحمدوني ما هو أحسن من هذا المعنى في ضدِّه، وهو قوله: زعَموا أنّ من تشاغل بالحصب سلا عن حبيبه وأفَاقا كذَبوا، ما كذَا بلوْنا ولكن لم يكونوا فيما أرى عُشَاقا كيف أسْلو بلذَّة عنك واللصدذَّاتُ يُحدِثْن لي إليك اشتياقا كلما رُمتُ سَلُوةً تُذهِب الحُرْ قة زادت قلبي عليك احتراقا (۱) وقال كثرِّ عزَّة:

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثّل لي ليْلي بكلّ سبيل!. وقال بعض الناس: إن كان يحبها فلهاذا ينسى ذكرها؟ ألا قال كما قال مجنون بني عام:

فلا خفَّف الرحمنُ ما بي من الهوى ولا قطع الرحمن عن حبّها قلبي فها سرَّني أني خلي مرتب الهوى ولو أنّ لي ما بين شرق إلى غرب وذهب أكثرهم أن بُعد العهد يُسلي المحب عن حبيبه، وقالوا فيه:

إذا ما شئت أن تسلو حبيباً فأكثِر دونه عدد الليالي

وقال العباس بن الأحنف:

إذا كنت لا يُسْليك عمن تُحبَّه في أنست إلا مستعيرٌ حُشاشةً وقال كثير عزة:

فإن تَسْلُ عنك النفسُ أو تَـدِع الهوى

ومثله قول بشار: مـــن حُبِّهـــا أتمنــــى أن يُلاقيَني

تناء ولا يَشفيك طولُ تلاقِ (٢) للهُجيةِ نفْسِ آذنَيتْ بفِيراق

فباليأس تسلو عنك لا بالتجلُّـد (٦)

من نحو بلدتِها ناعِ فيَنعاها!

<sup>(</sup>١) رمت: طلبت.

<sup>(</sup>٢) التنائي: البعد . (٣) التجلّد: الصبر .

كيما أقول: فراق لا لقاء له وتُضْمِر النَّفْس يأساً ثم تسلاها وهذه المذاهب كلها خارجة في معناها، جارية في مجراها.

وقال عبد الله بن جندب:

ألا يـا عبـاد الله، هـــذا أخــوكم قتيلا فهل منكـم لـه اليــومَ واتِــرُ خُذوا بدمي إن مِتُ كلَّ خـريــدةٍ مريضةِ جَفْن العين والطَّرْف ساهِــرُ (١)

وقال صريع الغواني في ضد هذا:

أديـــرا عليَّ الرَّاح لا تشربــا قبْلي ولا تطلبا من عند قـاتلِتي ذَحْلي (٢)

وقول عبد الله بن جُندب أحسن في هذا المعنى؛ لأنه إنما أراد أن يدل على موضع ثأره واسم قاتله، ولم يُرد الطلب بالثأر؛ ولأنه لا ثأر له.

وقد قال عبد الله بن عباس؛ ونظر إلى رجل مدنف (٢٠) عِشْقا: هذا قتيل الحب. لا عقلٌ ولا قوَدٌ (٤٠) .

وقال الفرزدق وأراد مذهب ابن جندب فلم تؤاته رقة الطبع، فخرج إلى جفاء القول وقبحه فقال:

يا أُخت ناجية بن سامة إنني أخشى عليك بَني إن طلبوا دمي لن يتركوكِ وقد قتلتِ أباهُمُ ولو ارتقيت إلى السهاء بسُلم وقال ابن أخت تأبط شراً يرثى خاله وقتلتْه هُذيل:

شامِسٌ في القرّ حتى إذا ما ذكّت الشّعْرَى فَبرْدٌ وظلّ (٥) ظاعن بالحزم حتى إذا ما حَلَّ حَلَّ الحزمُ حيث يَحلّ

<sup>(</sup>١) الخريدة: اللؤلؤة لم تثقب

<sup>(</sup>٢) الذَّحل: الثأر والحقد.

<sup>(</sup>٣) المدنف: الذي اشتد مرضه.

<sup>(</sup>٤) القود: القصاص.

<sup>(</sup>٥) شامس: ذو شمس.

أخذ معنى البيت الأوّل أعرابي فسهل معناه وحسن ديباجته ، فقال:
إذا نـزل الشتاء فـأنـت شمس وإن نـزل المصيف فـأنـت ظـل وأخذ معنى البيت الثاني الحسن بن هانيء فقال في الخصيب:
فيا جـازَه جـود ولا حـل دونـه ولكن يصير الجود حيث يصير وقالوا في الخيال فحيّوه ورحبوا به . فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة:

# طرَقتك زائرةً فحيِّ خيالَها

وقال:

# طرَق الخيالَ فحيِّه بسلام

وعلى هذا بُنيت أشعارهم؛ وخالفهم جرير فطرد الخيال، فقال:

طرقتك صائِدة القلـوب وليس ذا وقـت الزيـارة فـارجعـي بسلام

وأوّل من طرد الخيال طرفة فقال:

فقـل لخيـال الحنظليــة ينقلــبُ إليها، فإني واصلٌ حبلَ مَن وَصـلُ

وأعجب من هذا قول الراعي الذي هجا الخيال فقال:

طَاف الخيالُ بأصحابي فقلتُ لهم أَأَمَّ شَـنْرة زارتْني أم الغُـولُ لا مرحباً بابنةِ الأقْيالِ إذ طرَقت كأن مَحجَرَها بالفار مَكْحول (١)

وقد يختلف معنى الشاعر أيضاً في شعر واحد يقوله، ألا ترى أنّ امرأ القيس قال في شعره:

وإن تكُ قد ساءَتْكِ مني خَليقة فسُلِّي ثيابي من ثيابكِ تَنْسُلِ (١)

<sup>(</sup>١) المحجر في العين: ما أحاط بها .

<sup>(</sup>٢) الخليقة: الطبيعة التي يخلق المرء بها.

فوصف نفسه بالصبر والجلد والقوّة على التهالك، ثم أدركتُه الرقة والاشتياق في البيت الذي بعده:

أغَــرّكِ مني أنّ حبّــكِ قـــاتِلي وأنكِ مها تأمُـري القلـب يفعـل مستدركاً قوله في البيت الأول:

## فسُلِّي ثيابي من ثيابكِ تنسَل

ولم يزل مَن تقدّم من الشعراء وغيرهم مجمعين على ذمّ الغراب والتشاؤم به، وكان اسمه مشتقاً من الغُربة، فسموه غراب البين، وزعموا أنه إذا صاح في الديار أقْوَتْ (١) من أهلها؛ وخالفهم أبو الشّيص فقال ما هو أحسن من هذا وأصدق من ذلك كله، قوله:

د الله إلا الإبـــلُ بَ البيْسِن لمَّا جَهلوا (٢) ب البيْسِن لمَّا جَهلوا (٢) ب في الديسار آحتملوا ب البيْسِن تُطوى الرحل نساقة أو جَــل

ولا زال منها ظالع وكسيرُ (٣) وما الشؤْمُ إلا ناقة وبعير

إن لم يُصـــدِّقْـــه رغــــا عبر بــل شرُّ أَخْلاسِ لهنَّ وكـــور<sup>(٤)</sup> ما فرق الأحباب بعد والناس يَلْحَون غرا والناس يَلْحَون غراب وما إذا صباح غراب وما على ظهر غراب وما غراب البين إلآ وما غراب البين إلآ وقال آخر في هذا المعنى وذكر الإبل: لهن الوجى إذ كن عوْناً على النّوى وما الشؤم في نعب الغراب ونعقه وما الشؤم في نعب الغراب ونعقه

ومن قولنا في هذا المعنى:

نَعَبَ الغرابُ فقلتُ أكذبُ طائرٍ رِدُّ الجَمَالِ هـو المحقَّق للنَّـوْى

<sup>(</sup>١) أقوت الدار من أهلها: خلت (٢) يلحون: يلومون ويعذلون.

<sup>(</sup>٣) الوجى: رقة القدم أو الحافر أو الخفّ من كثرة المشي.

<sup>(</sup>٤) الرِّد: الظهر. وأحلاس: جمع حلس، وهو كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج. والكور: الرحل.

وقد يأتى من الشعر ما هو خارج عن طبقة الشعراء، منفرد في غرائبه وبديع صنعته ولطف تشبيهه ، كقول جعفر بن جدار كاتب ابن طولون:

كم بيس باري وبيس بَمَّا وبيس بَكون إلى دِمَّا (١) مثل التَّعساليل أو أتما ريَّا إذا لاقـت المشا لَخَــــ فَ الترب أو لَهمّـــا قد أَفنيا زعفَران قُمَّا (٤) من طِيب ما بَاشَرا وشمّا فانغمسا فيه وأستحما يَفُوحُ لا مسرطها المُدمَّا (٥) غَلطْتُ في الآسم والمُسمَّــي مات إذاً من يقول سمّا كطلعية اليددر أو أتما بالبُرْد مشل القداح حُمَّا (٦)

مَن رَشاٍ أبيض التراقى أغيد ذي غُنَّة أَحَمَّا (٢) وطَفْلةٍ رخْصةِ المرائِسي ليست تُحلِّي ولا تُسمَّى إلا وسلم يُخرج المعمّني يُعجز مَن يُخرج المعمّني صُغ\_\_\_رَى وكبرَى إلى ثلاث وكم بَبِمِّ وأرض بَسمٍّ وكم بسرَمٍّ وأرض رمَّا من طَفلة بَضَّة لَعوب تلْقاك بالحُسْن مُسْتَمَا منهـنّ رَيَّا وكيـف ريَّا لو شمّها طائرٌ بدوّ تَسحَبُ ثوبن من خُلوق ك\_أنما جُلِّك عليها فالْفَيا زَعفرانَ قلمً فهي نظير أسمِها المعَلَى هنهات يا أُخْتَ أهل مِّ لو كان هـذا وقيـل سمٌّ قد قلتُ إذ أقبلتْ تَهادَى تُومِي بأُسْروعة وتُخفي

<sup>(</sup>١) بارى: قرية من أعمال كلواذا من نواحي بغداد. ويم: مدينة من مدن كرمان. ودمما: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد. والبون: بليدة بين هراة ونيستور.

 <sup>(</sup>٢) الأحم: الأسود. (٣) رمة: موضع بفارس.

<sup>(</sup>٤) قُم: بين أصبهان وساوة .

<sup>(</sup>٥) المرط: كساء من صوف أو خز أو كتان. والمدم: أي المطلى بالزعفران.

<sup>(</sup>٦) الأسروعة: يريد اصبع المرأة.

لكني قد كبرتُ عمَّا... بأحرُفِ فَأَرَعَوْبِتُ لَمَّا (١) وآبيضً ما كان مُدْلَهِمًا كان أخا ثم صار عمّا شُغْلِ بَمَا قَدِ دُنَا مُهَا ولستُ من قدِّكَ الْحَمَّـي تحسا ليه كيل مسن ألَما خيـراً وشــراً أصَبـــتُ ثَمَا وتُحشر النارُ فيه زَمّا(٢) هَيَــتْ وهٰــذِي لهم هَلُمَّــا من أمْرها كلَّ ما آستُذمّا بلُبس داج وأكْـــــل لَمَا <sup>(۲)</sup> جَمعت أكْلاً لـــه وذمَّـــا يحيا له كلُّ من أَرَمَّا (١) على غدًا صامتاً فصُها قد دُكَّ من فحوقها وطُها نَعْشُو إذا دهْـرنـا آدَها (٥) لٰکــــنْ زَفيري عليــــه نَما فخَـــصَّ أعلامَنـــــــــــا وعَما

لو كنتُ مَن لكنت ممَّا عاتبني الدهر في عداري قـوًس مـا كـان مستقما وكيف تصبوا آلدمي إلى من لى عنك يا أخت أهل بمِّ فلست من وجهك المفدَّى أذهلني عنـكَ خــوف يــوم ما كسّبتْـه يــدايّ وهْنــأ تُحشَـر فـه الجنان زَقّاً تقولُ هٰذِي لطالبيها نفسيَ أَوْلِي بِانَ أَذُمِّا یا نفس کم تُخدعين عما رعین من ذی الحطام مَرْعَی ويحكِ فاستيْقِظي ليوم ألم تَــريْ يــونسَ بن عبــد الأ في حُفرة ما يُحيرُ حسرْفا والمُزَنِـــيّ الذي إليــــه أَخْفَى فوادى له عزائيي كأنما خُوفا فخافا أقبل سهم من الرزايا

<sup>(</sup>١) العذار: جانب اللحية.

<sup>(</sup>٢) الزّم: الملأ. والصوت.

<sup>(</sup>٣) داج: أي صابغ. (٤) أرمّ: بلي وفني.

<sup>(</sup>٥) المزني: هو ابو ابراهيم اسهاعيل بن يحي بن اسهاعيل.

شامخة في السماء شُما (١) وزاد همــا بنا وغَمـــا فبادِر الموتَ يــا بن أمّـــا من التُّقى لم يُطِعكَ هِما (٢) أتيــتَ آتي الرّدى وإمّـــا (٢) في طَبْق مُـوصد مُعَمّـى يخالُـه الإلْـفُ مُستحَمَّـا تكون فيها الهموم هما لعال نعماه أن تَتمّا فأفضلُ البرِّ ما أستمًا تَـرَيْـه تحت التراب رمّـا مع المساوي تراه دواما أحْمَدَهُ الجِارِ أم أدمّا يغدو خميصَ الحشَــي هضها (٤) ودهره بالصلاح صوما (٥) إن لم يــوافِ القلـــوبَ صُما إن تعف يا ربِّ فاعف جَما كأنّ فيه رسيسَ حُمِّى (٦)

دَك دَك منا ذُرا جبال وخَصّنــا دون مَــن عليهـــا قد قرُب الموتُ يا بنَ أَمّا وآعلم بـأنْ مَـن عَصـاكَ جهلا هـ الله والردي فاما هـأنـذا فـاعتبـر بحالي قـد أسكنتني الذنــوبُ بيتــأ فهــل إلى تـــوبــــة سبيــــلّ فتشكـــــر اللهَ لا ســـــواهُ يا نفسُ جـدي ولا تميلي أو ابحشي عن فُـل ابن فُـلً لبئس عبــــدٌ يــــروح بغيـــــأ في غمرة العيش لا يبالي يقطع آناءه صلاة إن بهدا الكلام نُصْحاً يا ربِّ لي ألفُ ألفِ ذنب فــأبــرد بعفــو غليـــلَ قلـــبِ وقال الغزال:

لعمري ما ملَّكتُ مِقْودِيَ الصِّبا

فأمطُو للذاتِ في السهل والوعرِ (٧)

<sup>(</sup>١) دكدك: هدم. (٢) المم: الشيخ الباني .

<sup>(</sup>٣) الرّدى: الهلاك.

<sup>(</sup>٤) خيص الحشا: الذي ضمرت بطنه.

<sup>(</sup>٥) الآناء: ساعات الليل.

<sup>(</sup>٦) رسيس: الذي دخلت فيه الحمى وثبتت. (٧) أمطو: أي أسرع

فأمسيَ في سُكر وأصبح في سكر وقد هجع النُّوام من شهوة الخمر من الغيِّ في بحر أضل من البحر(١) ورهني عند العِلج ثوبي من الفجر (٢) وما جاء في التنزيل فيه من الزجر قُلَيلةُ ماء تستقي لي من النهر يُريد عيالي للعجين وللقدر عليه كثير الحمد لله والشكر بوجهي إذا عاينتَ وجهي من ضُرٌّ (٣) إلى مثلها ما اشتقت فيها إلى خر تحنّن قلبي نحو عود ولا زَمْر وما حاجة الإنسان في الشرب للمرّ عليك به الدنيا من الخبر والشر تكون بها السراء او حاضرُ الضر وما لم يكن منها عمييٌّ عن الفكر إليه من الدنيا على عمل البر هنالك في جاه جليل وفي قدر هنالك لا تبلى الى اخر الدهر ولا أنا ممن يـؤثــر اللهــو قلبُــه ولا قيارعٌ بياب اليهوديُّ مَوْهناً وأُوتغَــهُ الشبطــان حتى أصـــارهُ أُغذُّ السّرى فيها إذا الشَّرب أنكروا كأني لم أسمع كتاب محمد كفاني من كل الذي اعجبوا به ففيها شرابي إن عطشت وكل ما بخبـــز وبَقـــل ليس لحماً وانني فيا صاحبَ اللُّحمان والخمر هل تـري وبـالله لــو عُمِّـــرتُ تسعن حجـــةً ولا طربت نفسي إلى مرهر ولا وقــد حــدّثــوني أن فيهـــا مـــرارةً أخيى عُـدَّ ما قاسيتـه وتقلبـت فهل لك في الدنيا سوى الساعة التي فها ساق منها لا يُحس ولا يُرى فطوبى لعبد اخرج الله روحه ولكنني حُدِّثت أنّ نفوسهم وأجسادهم لايأكل الترب لحمها وقال أيضاً:

كتبت وشــوق لا يفــارق مُهجتي

ووجدي بكم مستحكم وتذكري (٤)

<sup>(</sup>١) وأوتغه: أي قاده الى التهلكة .

<sup>(</sup>٢) العلج: كل جاف شديد من الرجال

<sup>(</sup>٣) اللحمان: الذي كثر لحم بدنه. أو اللحم. (٤) الوجد: الشوق الشديد.

سدة نأيت بها عن أهل ودّي ومعشري (۱)
ثررة دياركم اللاتي حوت كل جُؤذر (۲)
التي اهيم بها عشقاً إلى يوم عشري التب مقيم بقلب الهائم المنفطر ليلة إلى أن بدا وجه الصباح المنوّر ليلة وقبلت ثغراً ريقه ريسق سُكر ليا وضمي ونقلي نظم دُرِّ وجوهر لينا وكدر وصلا منك غير مكدر بنا ولا منك غير مكدر عليق الهوى لم تغرّر (۱) ملة وسوقي إلى رئم من الإنس أحور (۱) منا عني الرسالة كرّد ويا حاملا عني الرسالة كرّد منا وصف كلّ ما يلقى الغريب وخبر منا جعفر سميّك وأقرأها على آل جعفر تعيي

بقرطبة قلبي وجسمي ببلدة سقى الله من مزن السحائب ثرّة بحق الهوى أقرر السلام على التي لئن غبت عنها فالهوى غير غائب كأن لم أبت في ثوبها طول ليلة وعانقت غصناً فيه رمّان فضة أأنسى ولاأنسى عناقك خالياً فواحزني أن فرق الدهر بيننا لقد غرّرت نفسي بحبك ضلة لقد غرّرت نفسي بحبك ضلة بكيت فها أغنى البكا عند صحبتي سلام سلام ألف ألف يكرر بلنا نسيم الريح بلغ سلامنا وقل لشعاع الشمس بلغ تحيتي

أقر السلام على إلف كَلِفتُ به ظبي تباعد عن قربي وعن نظري كنا كرُوحين في جسم غنذاؤهما الفين هنذا بهذا مغرم كلف لله تلك الليسالي والسرور بها ففرق الدهر شملا كان ملتئا

قدرُمْت صبراً وطولُ الشوق لم يرم فالنفسُ والهة من شدة الالم ماء المحبة من هام ومنسجم لا واحدٌ في الهوى منا بمتَّهَم<sup>(6)</sup> كأنما أبصرتها العين في الحلم منا وجمَّع شملا غير ملتمُ وقال أيضاً:

<sup>(</sup>١) نأيت: ابتعدت.

<sup>(</sup>٢) الثَّرة: الصبَّة. يقال ثرّت السحابة ماءها: أي صبته.

<sup>(</sup>٣) عقبي الهوى: عاقبته .

<sup>(</sup>٤) الرئم: الظبي الخالص البياض، أو ولد الظبي. وتشبه به الحسقاء.

<sup>(</sup>٥) الكَلف: الصبّ.

ما زلت أرعى نجوم الليل طالعة نَجم من الحسن ما يجري به فلك ذاك الذي حاز حُسنا لا نظير له وقد تناظر والبرجيس في شرف فذاك يُشبهه في حُسن صورته أشكو إلى الله ما ألقى لفرقته لو كنت أشكو إلى صمِّ الهضاب إذا يا غادراً لم يزل بالغدر مُرتدياً إن غاب جسمك عن عيني وعن نظري إلى سأبكيك ما ناحت مُطوقة

أرجو السلق بها إذ غِبتُ عن نجمي كأنه الدر والياقوت في النظم كالبدر نوراً علا في منزل النعم وقارن الزَّهرة البيضاء في تَوم (١) وذا يزيد بخط الشعر والقلم شكوى عب سقيم حافظ الذمم تفطرت للذي أبديه من ألم أين الوفاء أبن لي غير محتشم فيا يغيب عن الأسرار والوهم تبكى أليفا على فرع من النَّشم (٢)

## ما يجوز في الشعر مما لا يجوز في الكلام

قال أبو حاتم: أبيح للشاعر ما لم يُبح للمتكلم، من قصر الممدود، ومد المقصور، وتحريك الساكن، وتسكين المتحرك، وصرف ما لا ينصرف، وحذف الكلمة ما لم تلتبس بأخرى، كقولهم: فل، من فلان؛ وحَم، من حمام.

قال الشاعر:

وجـــاءتْ حـــوادثُ مـــن مِثلِهــا يقال لمثلِك: ويْهاً فُلُ

وقال مسلم بن الوليد:

سلِ النَّاسَ إِنِي سَائِـلُ اللهِ وحدهُ وصائِن وجْهي عن فلان ٍ وعن فل وقال آخر:

دُعاء حماماتِ تُجاوبُها حَم

<sup>(</sup>١) البرجيس: نجم، قيل هو المشتري وقيل المريخ

<sup>(</sup>٢) ١ النشم: شجر جبلي تتخذ منه القسي.

ومن المحذوف أيضاً قول الشاعر: (۱) لها أشاريسرُ من لحم تُتمسره من الثّعالي ووخْزٌ من أرانيها (۲) يريد « من الثعالب » . ومثله قول الشاعر: ولضّفادى جمّّة نقانقُ

يريد «الضفادع».

ومن المحذوف قول كعب بن زهير:
ويلمها خلة لو أنها صدقت في وعدها أو لو آنَّ النَّصح مقبولُ
يريد: ويل لأمها. ومنه قولهم: لاهِ أبوك، يريدون: لله أبوك. وقال الشاعر:
لاهِ ابنُ عمِّ كَلَّ يَضَا لَا يَضَا لَا يَضَا فَ المبدياتِ من العواقِبُ
وكذلك الزيادة أيضاً إذا احتاجوا إليها في الشعر، فمن ذلك قول زهير:
ثم استمرُّوا وقالوا إنّ موعِدكم ما عبشرقي سلمي فَيْدُ أوْ رَككُ (٣)
قال الاصمعي: سألت نجيبات فيدٍ عن ركك فقيل: ماء هاهنا يسمى ركاً ؛

ومنه قول القطامي:

وقوْلُ المرء ينفَدها الإبارُ (١) وقولُ المرء ينفذها الإبارُ (١) ومثله قولهم: كلكال، من كلل. ونظير هذا كثير في الشعر لمن تتبعه.

وأما قصرهم الممدودَ فجائز في أشعارهم، ومدّ المقصور عندهم قبيح.

<sup>(</sup>١) هو أبو كاهل اليشكري.

<sup>(</sup>٢) الأشارير: جمع إشرارة: وهي القطعة من القديد . والتتميز: التقديد . والوخز: شيء ليس بالكثير .

<sup>(</sup>٣) سلمي: أحد جبلي طيء، وثانيها أجأ. وفيد: نجد قريب منها.

<sup>(</sup>٤) الإبار أو الأبر: جمع إبرة، وهي مسلة حديد .

وقد يُستجاد في الشعر على قبحه، مثل قول حسان بن ثابت: قَفَاوُكَ أَحْسَنُ مِنْ وَجْهِهِ وَأُمَّكَ خَيْرٌ من المُنْذِرِ وأنشد أبو عبيدة:

يا لَكَ من تَمر ومن شيشاء ينشَبُ في الحلْق وفي اللّهاء (١) فمدّ اللها، وهو جمع لهاة. كما قالوا: قطاة وقطاً، ونواة ونوى.

وأما تحريك الساكن وتسكين المتحرك، فمن ذلك قول لبيد بين ربيعة: تَــرَّاكُ أمكِنـــة إذا لم أرضَهـا أو يرتبط بعض النَّفوس حامُها ومثله قول امرىء القسس:

فَ اليَّ وَلَا وَاغِلِ (٢) فَي مستحقِبِ إِثْمَا من الله ولا واغِلِ (٢) وقال أمية بن ابي الصلت:

تَـــأَبَـــى فَمَا تَطُلُـــعُ لَهُم فِي وقتِهـــا إلا مُعَذَّبةً وإلا تُجْلدُ ومن قولهم في تحريك الساكن:

آضرِبْ عنك الهُمـومَ طـارقَهـا ضَربَكَ بالسَّوْطِ قَوْنَسَ الفَرَسِ (٣) وأمـا صرف مـالا ينصرف عنـدهـم فكثير، والقبيـح عنـدهـم أن لا يُصرف المنصرف، وقد يستجاد في الشعر على قبحه؛ قال عباس بن مرداس:

وما كان بدرٌ ولا حابِسٌ يغُوقان مِرْداسَ في المجمّع

ومن قولهم في تسكين المتحرّك وقد استشهد به سيبويه في كتابه:

عجِبَ النَّاسُ وقسالوا شِعبُ رُ وضَّالَ الماني

<sup>(</sup>١) الشيشاء: التمر الذي لا يشتد نواه.

<sup>(</sup>٢) غير مستحقب: غير محتمل. والواغل: الآثم.

<sup>(</sup>٣) قونس الفرس: ما بين أذنيه، وقيل عظم ناتيء بين اذنيه.

إنما شِعــــــريَ قــُـــد فَــد خُلِـــطْ بَجُلجُلان (۱) ولو حرَّك « خلط » اجتمع خس حركات .

## باب ما أدرك على الشعراء

قال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة: أدركت العلماء بالشعر على امرىء القيس قوله:

أغرك منَّ أنَّ حُبَّكِ قاتِلِي وأنكِ مَها تأمُرِي القلبَ يَفعَلِ وقالوَا: إذا لم يغرّ هذا فها الذي يغرّ ؟ ومعناه في هذا البيت يناقض البيت الذي قبله حيث يقول:

وإن كنت قد ساءَتْكِ مني خَليقَةٌ فسُلّي ثيابي من ثيابِكِ تَنسَلِ لأنه آدعى في هذا البيت فضلا للتجلد وقوة الصبر بقوله: فسلّى ثيابي من ثيابك تنسَل

وزعم في البيت الثاني أنه لا تحمُّل فيه للصبر ولا قوة على التالك بقوله:

وأنك مهما تأمري القلب يفعل

وأقبحُ من هذا عندي قولُه:

فظل العذارى يسرتمين بلَحمِها وشَحم كهُداب الدِّمقْس المفتل (٢)

ومما ادرك على زهير قوله في الضفادع:

يَخرُجنَ من شَرَباتٍ ماؤها طحِلٌ على الجذُوعِ يَخفن الغمَّ والغرَّقا (٢)

<sup>(</sup>١) القند: عصارة قصب السكر اذا جمد. والجلجلان: حبّ الكزبرة وقيل هو السمسم

<sup>(</sup>٢) الدمقس: الحرير.

<sup>(</sup>٣) الشربات: حياض تحفّ في أصول النخل من شقّ واحد ممتلىء ماء. وطحل: قد أخضر مما يصب فيه من الماء. وقيل: طحل: كدر.

وقالوا: ليس خروج الضفادع من الماء مخافة الغم والغرق، وإنما ذلك لانهن يبتن في الشطوط.

ومما أُدرك على النابغة قوله يصف الثور:

يَحيدُ عن أَستَن سودِ أسافلُه مثلَ الإما الغوادي تحمِلُ الحزَما (١)

قال الاصمعي: إنما توصف الإماء في مثل هذا الموضع بالرواح لا بالغدوّ؛ لانهن يحئن بالحطب إذا رُحن. قال الأخنس التغلبي:

تظَل بها رُبْدُ النَّعامِ كأنها أَمالاً يَرُحن بالعشِيَّ حواطبُ (٢) وأخذ عليه (٦) في وصف السف قوله:

يَقُدُّ السلوقي المضاعف نسجُه ويوقِد بالصفاح نار الحباحِب (١) فزعم أنه يقدُّ الدرع المضاعفة ، والفارس ، والفرس ، ثم يقع في الأرض فيقدح النار من الحجارة ؛ وهذا من الإفراط القبيح . وأقبح عندي من هذا في وصف المرأة قوله :

ليست منَ السُّود أعقاباً إذا انصرفتْ ولا تبيعُ بأعلى مكة البُرَما (٥) ومما أُخذ عليه قوله:

خطاطيف حُجْن في حِبالِ متينةٍ تُمَدُّ بها أيْد إليك نوازع

فشبه نفسه بالدَّلو، وشبه النعمان بخطاطيف حجن، يريد خطاطيف معوجة تمدّ بها الدلو. وكان الأصمعي يكثر التعجب من قوله:

وغيَّ رَنْنِي بنو ذُبْيانَ خَشْيتَ وهل علي بأن أخشاك من عارٍ

<sup>(</sup>١) الأستن: شجر يفشو في منابته ويكثر، اذا نظر الناظر اليه من بعد شبهه بشخوص الناس.

<sup>(</sup>٢) رُبْد: جمع أربد وربداء، وهو ما اختلط سواده بكدرة.

<sup>(</sup>٣) يعود الضمير في عليه الى النابغة.

<sup>(</sup>٤) السلوقي: الدرع المنسوبة الى سلوق، قرية باليمن. والصفاح: الحجر البريض. ونار الحباحب: ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة.

<sup>(</sup>٥) البرم: جمع برمة، وهي القدر من النحاس، يريد أنها مصونة مخدرة.

ومما أُدرك على المتلمِّس قوله:

وقد أتناسَى الهمَّ عند احتضارِه بناج عليه الصَّيْعرية مُكْدَم (۱) والصيعرية: سمة النوق، فجعلها صفة للفحل؛ وسمعه طرفة وهو صبي ينشد هذا البيت، فقال: استنوق الجمل! فضحك الناس، وصارت مثلا.

أخذ عليه أيضاً قوله:

أحارثُ انا لو تُساط دماؤنا تزايلن حتى لا يَسُ دمّ دما (٢) وهذا من الكذب المحال.

ومما أدرك على طرفة قوله:

أَسْدُ غِيلِ فَإِذَا مِا شربوا وهَبُوا كُل أَمُون وطِمِرْ ثم راحوا عَبِقَ المسك بهم يَلحَفون الأرض هُدَّاب الأُزُرْ فذكر أنهم يُعطون إذا سكروا ، ولم يشترط لهم ذلك إذا صحوا كما قال عنترة:

وإذا شربت فيإنني مُستهلك مالي، وعِرْضي وافر لم يُكلم وإذا شربت في أقصِّر عن نَـدَّى وكما علِمتِ شمائلي وتكرَّمي (٢)

ومما أُدرك على عدي بن زيد قوله في صفة الفرس:

فضافَ يُفرِّي جُلَّه عن سَراتِه يَبُذُّ الجيادَ فارهاً مُتتابعاً (١) ولا يقال للفِرس فاره، وإنما يقال له جواد وعتيق، ويقال للبِرْذَوْن والبغل والحيار: فاره.

ومما أُدرك عليه وصفه الخمر بالخضرة، ولا يعلم أحد وصفها بذلك؛ فقال:

<sup>(</sup>١) الصيعرية: سمة في عنق الناقة خاصة، أو اعتراض في السير، وقيل هي وسم لأهل اليمن.

<sup>(</sup>٢) تساط: تخلط. والتزايل: التباين.

 <sup>(</sup>٣) الندى: الكرم.
 (٤) ضاف: مال ودنا. ويبد : يبعد.

والمشرف الهندي يسقى به أخضر مطموثاً بمإ الخريص (۱) ومما أدرك على أعشى بكر قوله: وقد غَدوْتُ إلى الحانوت يتبعني شاوِ مِشَلَّ شَلُولٌ شُلْشُلَّ شُولُ (۱) وهذه الالفاظ الاربعة في معنى واحد.

ومما أدرك على لبيد قوله:

ومَقام ضيّ ق فرجْتُ به بمقامي ولساني وجدلُ لله ومَقام ضيّ في الله وزَحلُ لله ورَحلُ مثل مَقامي وزَحلُ فظن أن الفيّال أقوى الناس ، كما أن الفيل أقوى البهامُ .

ومما أُدرك على عمرو بن أحمر الباهلي قوله يصف المرأة:

لم تَدْر ما نَسْج اليَرنْدج قبلَها ودِراسُ أعوصَ دارسٍ متجدّد (٢)

البرندج: جلود سود. فظن أنه شيء يُنسج، ودراس أعوص: يريد انها لم تُدارس الناس عويص الكلام الذي يخفى أحياناً ويتبين احيانا. وقد اتى ابن احمر في شعره بأربعة ألفاظ لم تعرف في كلام العرب: منها أنه سمى النار ماموسة، ولا يعرف ذلك، قال:

# كما تطايحَ عن مامُوسةَ الشَّررُ

وسمى حُوار الناقة بابوساً ، ولا يعرف ذلك ، فقال:

حنَّتْ قلُوصي إلى بابوسها جزَعا فها حنينُك أمَّا أنت والذكر(١٤)

<sup>(</sup>١) المشرف: إناء كانوا يشربون به. والمطموث: الممسوس. والخريص: شبه حوض واسع ينبثق فيه الماء من النهر ثم يعود اليه.

<sup>(</sup>٢) الشاوي: الذي يشوي. والمشل: الجيد السوق للإبل، وهو الخفيف. والشلشل: المتحرك. والشول: الذي يحمل الأشباء.

<sup>(</sup>٣) متجدد: أي ما يظهر منه جديد وما لم يظهر دارس.

<sup>(</sup>٤) البابوس: ولد الناقة، وقيل: الحوار.

وفي بيت آخر يذكر فيه البقرة: . . . و بَنَّس عنها فرْقدْ خَصِر

أي تأخر، ولا يُعرف التبنس، وقال: وتَقنَّع الحِرْباءُ أُرْنتَه

يريد مالُفّ على الرأس، ولا تعرف الأرنة إلا في شعره.

ومما أدرك على نصيب بن رباح قوله:

أهِم بِدَعْدٍ ما حَييت فإن امت فواكبدي من ذا يَهم بها بَعدي تلهف على من يهم بها بعده .

ومما أُدرك على الراعي قوله في المرأة:

تكُسو المفارق واللَّبَات ذا أرَجٍ من قُصْبِ مُعْتِلِفِ الكافور دَرَّاج (۱) أراد المسك، فجعله من قصب، والقصب: المعي فجعل المسك من قصب دابة تعتلف الكافور فيتولد عنها المسك.

ومما أدرك على جرير قوله في بني الفَدَوْكس رهط الاخطل:

هـذا ابن عمـي في دمشـق خليفـة لو شئت ساقكُم إليَّ قطينا

القطين في هذا الموضع: العبيد الإماء. وقيل له: أبا حَزرة، مـا وجـدت في تميم شيئاً . شيئاً تفخر به عليهم حتى فخرت بالخلافة؟ لا والله ما صنعت في هجائهم شيئاً .

ومما أدرك على الفرزدق قوله:

وعض زمانٌ يابن مَرْوان لم يَدَعْ من المال إلا مُسْحِتاً او مُجلّف (٢)

<sup>(</sup>١) ذو أرج: تفوح منه رائحة الطيب.

<sup>(</sup>٢) المسحت: المهلك. والمجلف: الذي بقيت منه بقية.

وقد أكثر النحويون الاحتيال لهذا البيت ولم يأتوا فيه بشيء يُرضي ومثل ذلك قوله:

غَداةً أُحلَّت لابن أصرمَ طعنت حصين عبيطاتِ السدائفِ والخمر (١)

وكان حصين بن أصرم قد حلف ألا يأكل لحما ولا يشرب خمرا حتى يدرك ثأره؛ فأدركه في هذا اليوم الذي ذكره؛ فقال: عبيطات السدائف. فنصب «عبيطات السدائف» ورفع « الخمر ». وإنما هي معطوفة عليها وكان وجهها النصب، فكأنه أراد: وأُحلَّت له الخمر.

ومما أدرك على الأخطل قوله في عبد الملك بن مروان:

وقد جَعل الله الخلافة منهم لأبيض لاعاري الخِوانِ ولا جَدْبِ (٢)

وهذا مما لا يُمدح به خليفة .

وأَخذ عليه قوله في رجل من بني أسد يمدحه، وكان يعرف بالقَين ولم يكن قينا، فقال فيه:

نعم المجير سماك من بني أسد بالمرْج إذا قتلت جيرانَها مُضَرُ<sup>(۲)</sup> قد كنتُ أحسبه قيناً وأُنْبِؤه فالآن طيِّر عن أثوابِه الشَّرر

وهذا مدح كالهاجاء.

ومما أُدرك على ذي الرُّمة:

تُصْغي إذا شدّها بالكور جارحة حتى إذا ما استوى في غَرْزها تَثِبُ (١١)

وسمعه اعرابي ينشده فقال: صرع والله الرجل! ألا قلت كما قال عمك الراعي:

<sup>(</sup>١) السدائف: جمع السديف: وهو لحم السنام.

<sup>(</sup>٢) الخوان: ما يؤكل عليه.

<sup>(</sup>٣) وهو سماك بن مخرمة، أحد بني عمرو بن سعد .

<sup>(</sup>٤) تصغي: أي تميل كأنها تسمع الى حركة من يريد أن يشد عليها الرحل. وجانحة: مائلة لاصقة. والغرز: سير كالركاب توضع فيه الرجل عند الركوب.

وواضعة خَدَّها للزِّما م فالخدُّ منها له أصغر (١) ب وهمي بسركْبتِمه أبصرُ كمنسل السفينة أو أوْقر

فلا تَعْجل المرة قبـل الرُّكـو وهـي إذا قــام في غـــرْزهـــا

ومما أدرك عليه أيضاً قوله: حتى إذا دوَّمَت في الأرض راجعَه كيرٌ ولو شاد نَجَّى نفسَه الهربُ

قالـوا: التـدويم إنما يكـون في الجوّ، يقـال: دوم الطـائـر في السماء، إذا حلـق واستدار؛ ودوّى في الأرض، إذا استدار فيها .

ومما أُدرك على أبي الطُّمحان القيني قوله:

لَّا تَحمَّل الْحُمولُ حسبتُها دوْماً بِأَيْلةً ناعاً مكموما الدوم: شجر المقل، وهو لا يكم، وإنما يكم النخل(٢).

ومما أخذ على العجاج قوله:

كأنّ عينيه من الغئور قَلْتان أو حَوْجَلتا قارُور (٢) صَيَّــرتَـــا بـــالنَّضْــج والتصْيير صلاصل الزيت إلى الشطور

الحوجلتان: القارورتان، جعل الزجاج ينضح ويرشح.

ومما أدرك على رؤبة قوله:

كُنْتُم كَمَن أَدخَل في حُجْر يَـدا فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا

جعل الأفعى دون الأسود، وهي فوقه في المضرّة. وأُخذ عليه في قوله في وصف

وكلُّ زَجَّاء سُخام الخَمْل تَبري له في زَعِلات خُطْل (١)

<sup>(</sup>١) أصعر خدة: أماله عجباً وكبرا.

<sup>(</sup>٢) كم الشيء: غطّاه وستره.

<sup>(</sup>٣) الغئور: دخول العين في الرأس. (٤) تبري له: أي تنبري له. وزعلات: نشيطات.

فجعل للظليم عدّة إناث، كما يكون للحمار؛ وليس للظليم إلا أنثى واحدة.

وأخذ عليه قوله يصف الراعي:

لا يَلتوي من عاطس ٍ ولا نَغَقْ (٤)

إنما هو النغيق والنَّغاق وإنما يصف الرامي؛ وأدرك عليه قوله: أَقفرتِ الوعْشاءُ والعَشاعـثُ من أهلها والبُـرْقُ البرارث<sup>(٢)</sup>

إنما هي البِراث جمع بَرث، وهي الارض اللينة. وأدرك عليه قوله: يا ليْتنا والدهرَ جرْيُ السَّمَّهِ

انما يقال: السُّمَّهَى: أي في الباطل وأخذ عليه قوله: أو فضةٌ أو ذهَب كِبريتُ

قال: فسمع بالكبريت أنه احمر فظن انه ذهب.

ومما يستقبح من تشبيهه قوله في النساء:

يَلبسن من لِين الشِّياب نِيا

والنيم: الفروْ القصير، وأخذ عليه قوله في قوائم الفرس:

يَهوِينَ شَتَّى ويَقَعْن وقْفا

وأنشده مسلم بن قتيبة، فقال له: أخطأت يا أبا الجحاف، جعلتَه مقيَّدا. قال له رؤبة: أدنني من ذنَّب البعير.

ومما أُدرك على أبي نُخيلة الراجز قوله في وصف المرأة . مُــريَّــة لم تلبس المَرَقَقــا ولم تَـذقْ مـن البُقـول الفُسْتُقـا (٢٠)

<sup>(</sup>١) لا يلتوي: لا يتطير أن يسمع عاطساً. ولا نغق: أي ان سمع صوت غراب لم يتطير أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الوعثاء: ما وطيء من الأرض وذلل. والعثاعث: ما سهل ولان. والبرق: الأراضي ذات الرمل، وربما كانت من طين أو حجارة.

<sup>(</sup>٣) المرقق: يريد ما رقق من الثياب.

فجعل الفستق من البقول، وإنما هو شجر. تَسبح أُخراه ويَطفو أَوَّلهُ

قال الاصمعي: إذا كان كذلك فحمار الكسّاح أسرع منه: لأنّ اضطراب مؤخره قبيح؛ وإنما الوجه فيه ما قال أعرابي في وصف فرس أبي الاعور السلمى:

مَرَّ كلمع البرْق سام ناظرُه تَسْبِع أُولاه ويَطْفُو آخرهُ فما يَمَسُّ الأرضَ منه حافرهْ

وأُخذ عليه أيضاً في الورود قوله:

جاءت تَساقَى في الرعيل الأوّل والظّلُ عن أخفافها لم يَفْضُل

فوصف أنها وردت في الهاجرة، وإنما خير الورود غلساً (١) والماء بارد ، كما قال الآخر:

فُورَدت قبْل الصباحِ الفائقِ (٢)

وكقول لبيد بن ربيعة العامري:

إنّ مِن ورْدِي لتغليس النّهلْ (٣)

وقال آخر:

فورَدنَ قبْل تبيُّن الألوان

وأُنشد بشار الأعمى قولَ كثيِّر عزة:

أَلا إنما ليلي عصا خيرُرانة إذا غَمروها بالأكف تَلين (١٤)

فقال: لله أبو صخر! جعلها عصا خيزرانة، فوالله لو جعلها عصا زبد لهجّنها، ألا قال كما قلتُ:

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح.

<sup>(</sup>٢) يقال ورد الماء: اذا أشرف عليه.

<sup>(</sup>٣) النهل: الشرب الأول، وما أكل من الطعام.

<sup>(</sup>٤) غمزها: جسها ليعرف سمنها من هزالها.

وبيْضاء المحاجرِ من مَعَد كأن حديثها قِطَعَ الجُهان (۱) إذا قامت لحاجتِها تثنَّت كأن عظامَها من خيرُران

ودخل العتابيّ على الرشيد فأنشده في وصف الفرس:

كأن أذنيه إذا تشوَّف قادمة او قلما محرّفا

فعلم الناس أنه لحن، ولم يهتد احد منهم الى اصلاح البيت غير الرشيد؛ فانه قال: قل:

تَخال أَذنيه إذا تشوّفا

والراجز وإن كان لحن فإنه اصاب التشبيه.

# كثير وابن أبي عنيق وابن معاذ

حدّث أبو عبد الله بن عرفة بواسط، قال: حدثني احمد بن محمد بن يحيى عن الزبير ابن بكار عن سليان بن عباس السعدي عن السائب رواية كثير عزة، قال: قال لي كثير عزة يوما: قم بنا إلى ابن ابي عتيق نتحدّث عنده. قال: فجئناه فوجدناه عند ابن معاذ المعني، فلما رأى كثيراً قال لابن أبي عتيق: ألا أغنيك شعر كثير عزة؟ قال: نعم. فغناه:

أبائنة سُعْدَى نعم ستبين كما آنبت من حبل القرين قرين أنت حزين أأنْ زُمَّ أَجْمَالٌ وفسسارَق جِيرة وصاح غرابُ البيْن أنت حزين كأنك لم تسمع ولم تَر قبلها تفسسرُق ألاَّف لمن حنين فأخلَفنَ ميعادي وخُن أمانتي وليس لمن خان الامانة دين

فالتفت ابن ابي عتيق إلى كثير فقال: وللدين صحبتهم يابن أبي جمعة! ذلك والله أشبه بهن وأدعى للقلوب إليهن، وإنما يوصفن بالبخل والآمتناع، وليس بالوفاء والأمانة؛ ذو الرقيّات أشعرُ منك حيث يقول:

<sup>(</sup>١) الجمان: اللؤلؤ. (٢) انبتَّ: انقطع.

فَنَـــجُ والتي في طــرْفهـا دَعَــجُ<sup>(۱)</sup>

ـذَبــتْ والتي في ثغْـرهـا فَلَــج<sup>(۲)</sup>

رجُــلِ عـاشــق في قُبلــةٍ حَــرَج

حبَّدا الإدلالُ والغَنَسجُ والتي إن حدّثت كذَبتْ خَبِّروني هل على رجُلٍ

فقال كثيِّر: قم بنا من عند هذا .

### عهارة وابن ابي السمط

عهارة بن عقيل بن بلال بن جرير، قال: اني بباب المأمون إذ خرج عبد الله بن السمط، فقال لي: علمت أنّ امير المؤمنين على كهاله لا يعرف الشعر! قلت له: وبم علمت ذلك؟ قال: اسمعتُه الساعة بيتاً لو شاطرني مُلْكه عليه لكان قليلا، فنظر إلى نظراً شزْراً كاد يصطلمني (٢). قلت له: وما البيت؟ فأنشد:

أَضحى إمامُ الهٰدَى المأمون مُشتغلا بالدِّين، والناسُ بالدنيا مَشاغِيلُ

قلت له: والله لقد حلم عليك إذ لم يؤدّبك عليه، ويلك! وإذا لم يشتغل هو بالدنيا فمن يدبّر أمرها؟ ألا قلت كما قال جدي في عبد العزيز بن مروان:

فلا هـو في الدنيا مُضِيعٌ نصيبًه ولا عَرَضُ الدنيا عن الدِّين شاغِلُهُ (١٠)

فقال: الآن علمتُ أنني أخطأت.

#### البعيث وجلة من الشعراء والوليد

الهيثم بن عدي قال: دخل رجل من أصحاب الوليد بن عبد الملك عليه فقال: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت ببابك جماعة من الشعراء لا احسبهم اجتمعوا بباب احد من الخلفاء، فلو أذنت لهم حتى يُنشدوك! فأذن لهم، فأنشدوه، وكان فيهم الفرزدق، وجرير، والاخطل، والاشهب بن رميلة، وتَرك البعيث فلم يأذن له، فقال الرجل

<sup>(</sup>١) الدّعج: جمع دعجاء وأدعج: وهو الذي اشتد سواد عينه وبياضها .

<sup>(</sup>٢) فلّجت المرأة أسنانها: فرقت بينها للزينة.

<sup>(</sup>٣) الاصطلام: الابادة والقطع.

<sup>(</sup> ٤ ) عَرَضُ الدنيا : متاعها قلّ أو كثر .

المستأذِن لهم: لو أذنت للبعيث! فلم يأذن له، وقال: ليس كهؤلاء؛ إنما قال من الشعر يسيراً. قال: والله يا أمير المؤمنين إنه لشاعر. فأذن له، فلما مثل بين يديه، قال: يا أمير المؤمنين. إن هؤلاء ومن ببابك قد ظنوا أنك انما أذنت لهم دوني لفضل لهم علي . قال: أولست تعلم ذلك؟ قال: لا والله، ولا علمه الله لي، قال: فأنشدني من شعرك. قال: أما والله حتى أنشدك من شعر كل رجل منهم ما يفضحه! فأقبل على الفرزدق، فقال: قال هذا الشيخ الاحمق لعبد بني كليب:

بأيِّ رِشَاء يَا جَرِيرُ ومَاتِحِ تَدلَّيَتَ فِي حَوْمَاتِ تَلَكُ القَّاقِمِ (١) فَجَعَلُه تَدَلَى عليه وعلى قومه من عل وإنما يأتيه من تحته لو كان يعقل.

وقد قال هذا كلبُ بني كليب:

لَقومي أحمَى للحقيقة منكم وأضربُ للجبَّار والنقْعُ ساطعُ (٢) و وَأَوْسِي أَحَى للحقيقة منكم وأوثت عند المردفات عشيَّة المردفات المعرفة وقد نُكحن وفُضحن .

وقال هذا النصرانيَّ ومدح رجلا يسمى قينا فهجاه ولم يشعر، فقال: قد كنتُ أحسَبهُ قيناً وأنبَؤُه فالآن طيّر عن أثوابه الشَّررُ

وقال ابن رُمية ودفع أخاه إلى مالك بن ربيعيّ بن سلمى فقتل، فقال: مددْنا وكانت ضلةً من حُلومِنا تبدي إلى أولادِ ضمرةً أقطعا

فمن يرجو خيره وقد فعل بأخيه ما فعل؟ فجعل الوليد يَعجب من حفظه لمثالب القوم وقوة قلبه؛ وقال له: قد كشفت عن مساوىء القوم، فأنشِدني من شعرك. فأنشده، فاستحسن قوله ووصله وأجزل له.

<sup>(</sup>١) حومات: جمع حومة، وهي اكثر موضع في البحر ماء وأغمره. والقاقم: جمع قمقام، وهو البحر.

<sup>(</sup>٢) النقع: الغبار الساطع.

<sup>(</sup>٣) يقال: لمع سيفه، اذا أشار به للانذار؟ وهو أن يحركه ليراه غيره فيجره اليه .

ومما عِيبَ على الحسن بن هانىء قوله في بعض بني العباس: كيف لا يُدنيكَ من أملٍ مَن رسولُ الله مِن نفره

فقالوا: من حق رسول الله عَلِيْتُهُ، ان يضاف إليه ولا يضاف هو إلى غيره؛ ولو اتسع متسع فأجازه لكان له مجاز حَسَن، وذلك ان يقول القائل من بني هاشم لغيره من أبناء قريش: منا رسول الله عَلِيْتُهُ. يريد أنه من القبيلة التي نحن منها، كما قال حسان بن ثابت:

وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عِنِّ لا تُرامُ ومفْخرُ بهاليلُ منهم جَعفُرٌ، وابن أمّه علي، ومنهم أحمدُ المتخَيّرُ(١)

فقال: منهم، كما قال هذا: من نفره.

ومما أُدرك عليه قوله في البعير:

أخنسُ في مثل الكظامِ مِخطمه (٢)

والاخنس: القصير المشافر، وهو عيب له؛ وإنما توصف المشافر بالسبوطة .

ومما أدرك على أبي ذؤيب قوله في وصف الدُّرّة:

فجاء بها ماشئت من لطّميّة يدورُ الفُراتُ فوقها وتَموجُ (٣)

قالوا: والدُّرة لا تكون في الماء الفرات إنما تكون في الماء المالح.

# جرير وابن لجأ

اجتمع جرير بن الخطفي وعمر بن لَجأ التيمي عند المهاجر بن عبد الله والي اليامة ، فأنشده عمر بن لجأ أرجوزته التي يقول فيها :

<sup>(</sup>١) البهاليل: جمع البهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخبر .

<sup>(</sup>٢) الكظام: جمع كظامة، وهي حبل يكظمون به خطم البعير.

 <sup>(</sup>٣) لطمية: نسبة الى اللطمية، وهي الجمال التي تحمل العطر والنجر غير الميرة.

تصطـك ألحِيها على دِلائها تلاطم الأزْدِ على عطائها (۱) حتى انتهى إلى قوله:

تُجَـرُ بـالأهـونِ مـن إدنـائها جرَّ العجوزِ الثَّنْيَ من خفائها (۲) فقال جرير: ألا قلت:

جـر الفتاة طـرْفي ردائها

فقال. والله ما أردتُ إلا ضَعف العجوز، وقد قلت أنت أعجبَ من هذا، وهو قولك:

وأوثقُ عند المردف اتِ عشيةً لحاقاً إذا ما جرّدَ السيفَ لامعُ والله لئن لم يُلحقن إلا عشية، ما لحقن حتى نُكحن وأحبلن. ووقع الشر بينها.

### ابن أبي ربيعة والاحوص ونصيب وكثير

وقدم عمر بن أبي ربيعة المدينة، فأقبل إليه الاحوص ونصيب، فجعلوا يتحدثون، ثم سألها عمر عن كثير عزة، فقالوا: هو ههنا قريب. قال: فلو أرسلنا الله! قالا: هو أشد بأوا (م) من ذلك! قال: فاذهبا بنا إليه. فقاموا نحوه، فألفوه جالسا في خيمة له، فوالله ما قام للقرشي ولا وسع له؛ فجعلوا يتحدثون ساعة، فالتفت إلى عمر بن أبي ربيعة، فقال له: إنك لشاعر، لولا أنك تشبّب بالمرأة ثم تدعها وتشبّب بنفسك! أخبرني عن قولك:

ثُمَّ ٱسبَطرَّتْ تشتدُّ في أثري تسأَلُ أهل الطَّوافِ عن عمر (٤)

والله لو وصفت بهذا هرة اهلك لكان كثيرا؛ ألا قلت كما قال هذا، يعني الأحوص:

<sup>(</sup>١) الألحى: جمع لحي، وهو ما ينبت عليه العارض.

<sup>(</sup>٢) يقال: فلان يجر الإبل: أي يسوقها سوقاً رويدا . والخفاء: رداء تلبسه العروس على ثوبها فتخفيه به .

<sup>(</sup>٣) البأو: الكبر والعظمة . (٤) اسبطرت: أسرعت .

أدورُ، ولــولا أن أرى أمَّ جعفــر بأبياتِكم ما دُرتُ حيث أدورُ وما كنـت زوّاراً ولكـنَّ ذا الهوى وإنْ لم يزرْ لا بدّ أن سيزور

قال: فانكسرت نخوة عمر بن أبي ربيعة ودخلت الاحوص زهوة، ثم التفت إلى الاحوص فقال: أخبرني عن قولك:

فإن تصلِي أصلُكِ وإن نبينِي بهجْرك بعد وصْلِك ما أبالي (٢)

أما والله لو كنت حراً لباليت ولو كُسر أنفك: ألا قلت كما قال هذا الاسود وأشار إلى نصيب:

بزينبَ ألم قبلَ أن يرحلَ الركبُ وقبل إن تَملِّينا فها ملّبكِ القلبُ قال: فانكسر الاحوص ودخلت نُصيبا زهوة؛ ثم التفت إلى نصيب فقال له: أخبرنى عن قولك:

أهيمُ بِدعدٍ ما حييتُ فإن أمُت فواكبِدي مَن ذا يَهيم بها بَعدي! أهمَّك ويحك من يفعلُ بها بعدك؟ فقال القوم: الله أكبر! استوت الفرق قوموا بنا من عند هذا.

#### كثير وسكينة

ودخل كثير عزة على سُكينة بنت الحسين، فقالت له: يابن أبي جمعة، أخبرني عن قولك في عزة:

وما روضةً بالحَزن طيبة الثرى يَمجُّ النّدى جَثجاثُها وعَرارُها (٢) بأَطيبَ من أَرْدان عزَّة مَوهِنا وقد أُوْقدت بالمندَل الرطْب نارها (٢)

ويحك! وهل على الارض زَنجية منتنة الإبْطين، توقّد بالمندل الرطب نارها إلا

<sup>(</sup>١) تبيني: تبعدي وتنفصلي.

<sup>(</sup>٢) الجثجاث: نبات سهلي ربيعي . والعرار: بهار البر ، وهو نبت طيب الريح .

 <sup>(</sup>٣) أردان: جع ردن: وهو الكم. والمندل: العود الطيب الرائحة.

طاب ريحها؟ ألا قلت كما قال عمك امرؤ القسر:

ألم تَرياني كلما جئِت طارقاً وجدتُ بها طيباً وإن لم تطيّب

#### عبد الملك وكثير

سمر عبد الملك بن مروان ذات ليلة وعنده كثير عزة ، فقال له: أنشدني بعض ما قلت في عزة . فأنشده إلى هذا البيت:

همَمْت وهمَّت، ثم هابت وهبتها حياءً، ومثلى بالحياء حقيق

فقال له عبد الملك: أما والله لولا بيت أنشدتنيه قبل هذا لحرمتك جائزتك! قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك شركتَها معك في الهيبة، ثم استأثرت بالحياء دونها . قال : فأي بيت عفوت عنى به يا امير المؤمنين ؟ قال قولك :

دعوني لا أريد بها سواها دعوني هائماً فيمن يَهيم

ومما أدرك على الحسن بن هانيء قولُه في وصف الاسد حيث يقول:

كَانُما عَيْنُهِ إذا التفتيت بارزة الجفن عين مخنوق

وإنما يوصف الاسد بغؤور العينين، كما قال العجاج:

كــأن عيْنيْــه مــن الغئـــور قلتـان حـوْجلتـا قــارور (١) وقال أبو زبيد:

كأن عينه نقْياوان في حَجَر

ومن قولنا في وصف الاسد ما هو أشبه به من هذا:

ولرُبّ خافقةِ الذوائِب قد غدتْ معْقودةً بلوائه المنصور يَرمي بها الآفاق كلّ شرَ نَبـثٍ كفـاهُ غيْـر مُقلم الأُظفـور (٢٠) ليث تطير له القلوب مخافة من بين همهمة له وزئير

<sup>(</sup>١) الحوجلتان: القارورتان.

<sup>(</sup>٢) الشرنيث: الغليظ الكفين.

# وكأنما يُومي إليك بطَـرْف عن جَمْرَتيْن بجملدٍ مَنْقـور (١) باب من أخبار الشعرّاء

حدث دعبل الشاعر أنه اجتمع هو ومسلم وأبو الشيص وأبو نواس في مجلس، فقال لهم أبو نواس: إن مجلسنا هذا قد شهر باجتماعنا فيه، ولهذا اليوم ما بعده فليأت كلُّ واحد منكم بأحسن ما قال فلينشده. فأنشده أبو الشيص فقال:

ما من يهونُ عليكِ مِمنْ أكرم إذ كان حَظِّي منك حظِّي منهم

وقف الهوى بي حيْثُ أنْتِ فليْس لي مُتأخَّرٌ عنه ولا مُتقدَّمُ أَجِدُ الملامة في هواكِ لذي حُبًّا لِذكْركِ فلْيلُمْني اللوّمُ وأهَنتِني فـأهنـتُ نفْسي صـاغِـــراً أَشْبَهتِ أعدائى فصِرْتُ أُحِبُّهُم

قال: فجعل أبو نواس يعجب من حسن الشعر حتى ما كاد ينقضي عجبه، ثم أنشده مسلم أبياتاً من شعره الذي يقول فيه:

فأَقسِمُ أنسَـى الدّاعيــاتِ إلى الصّبــا عيناً وقد فاجأتُ والسّترُ واقعُ

فغطّـت بأيديها ثمار نحورها كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامع (٦)

قال دعبل: فقال لي أبو نواس: هات أبا على، وكأني بك قد جئتنا بأم القلادة. فقلت: يا سيدي، ومن يباهيك بها غبري فأنشدته:

أَين الشَّبابُ وأَيَّـةً سَلكـا أَمْ أَينَ يطلبُ ضَلَّ أم هلكا لا تعْجَبي يا سَلُم من رجُل ضحِكَ المشيبُ برأْسَه فبكى ياليْتَ شعري كيف صبْرُكما يا صاحبَيَّ إذا دَمي سُفكا لا تطْلُب الطُلامَتي أحداً قلبي وطرْفي في دمي آشتركا

ثم سألناه أن يُنْشد، فأنشد أبو نواس:

<sup>(</sup>١) الجلمد: الصخر.

<sup>(</sup>٢) الجوامع: جمع جامعة: وهي الغل يجمع اليدين الى العنق.

لا تبنك هنداً ولا تطبرب إلى دعد كأساً إذا أنحدرت في حَلْق شاربها فالخمر ياقوتة والكأس لؤلؤة تُسقيك من عينها خراً ومن يـدِهـا لى نَشْوتان وللَّنهدمان واحدةٌ

وآشرب على الورْد من حَمراة كالورد وجدتَ حمرتَها في العيْن والخدِّ في كفِّ جاريةٍ ممشوقة القدِّ خَراً، فهالك من سُكْرَين من بُدٍّ شيء خُصصت به من بينهم وحْدى

فقاموا كلهم فسجدوا له؛ فقال: افعلتموها أعجميَّة؟ لا كلمتكم ثلاثا ولا ثلاثا ولا ثلاثًا! ثم قال: تسعة أيام في هجر الاخوان كثير، وفي هجر بعض يوم استصلاح للفساد وعقوبة على الهفوة. ثم التفت فقال: أعلمتم أن حكما عتب على حكم، فكتب المعتوب عليه إلى العاتب: يا أخي، إن أيام العمر أقلُّ من أن تحتمل الهجر.

#### المعتز والزبير

محمد بن الحسن المديني قال: أخبرني الزبير بن أبي بكر قال: دخلت على المعتز بالله أمير المؤمنين، فسلمت عليه، فقال: يا أبا عبد الله إني قد قلت في ليلتي هذه أبياتاً، وقد أعيا على اجازة بعضها . قلت: أنشدني . فأنشدني \_ وكان محموما \_ يقول:

فليس يشغَلُني عن حبِّكم وجعى

إني عرفْتُ علاج القلب من وجع وما عرفت علاج الحبِّ والخُدَع جزعْتُ للحبِّ، والحُمى صَبَرْت لها إني لأعجب من صبري ومن جزَعى من كان يشغَلُه عن حبِّه وجع ٌ

> قال أبو عبد الله: فقلت: ومـــا أمَـــلّ حبيبي ليلنـــةً أبــــداً فأمر لي على البيت بألف دينار .

مع الحبيب، ويا ليْت الحبيبَ معى

### أبو نواس ومسلم وأبو العتاهية

اجتمع الحسن بن هانيء، وصريع الغواني، وأبو العتاهية، في مجلس بالكوفة فقيل لابي العتاهية: أنشدنا. فأنشد: أسيّدتي هاتي \_ فديْتُك \_ ما جرْمِي فأنزلَ فيا تشتهين من الحكم كفاكِ بحقّ الله ما قد ظَلَمْتني فهذا مقام المستجير من الظُلمِ

وقيل لِصريغ الغواني: أنشِدنا فأنشأ يقول:

قد اطَّلعْ على سرِّي وإعلاني فاذهب لشأنك ليس الجهلُ من شاني إنّ التي كنت أرجو قصد سيرتِها أعطتْ رِضاً وأطاعت بعد عصيان

مْ قيل للحسن بن هانيء: أنشِدنا. فأنشد:

يا ابنة الشيخ آصبحينا ما الذي تنتظرينا قد جرى في عدوه الما ع فأجري الخمر فينا

قيل: هذا الهزل. فهات الجد. فأنشأ:

لمن طلَـلٌ عـاري المحَـلِّ دفين عفا عهدة إلا روامُ جُـونُ (١)

كما آفتَرقت عند المبيت حمامٌ غريباتُ مَمسًى ما لهن وكونُ (٢)

ديارُ التي أمّا جَنَـى رشفاتِها فخلُو وأما مسّها فيلين وما أنصفَت، أمّا الشّحوبُ فظاهر بوجهي، وأما وجهها فمصونُ

فقام صريغ الغواني يجر ذيله، وخرج وهو يقول: إن هذا مجلس ما جلسته أبداً .

## الرشيد والمأمون في الصلاة على موتي

هشام بن عبد الملك الخزاعي قال: كنا بالرَّقة مع هارون الرشيد، فكتب إليه صاحب الخبر بموت الكسائي، وإبراهيم الموصلي، والعباس بن الاحنف، في وقت واحد؛ فقال لابنه المأمون: اخرج فصل عليهم. فخرج المأمون في وجوه قواده وأهل خاصته، وقد صفَّوا له. فقالوا له: من ترى أن يقدم؟ قال: الذي يقول:

يا بعيد الدَّار عَـن وطنِـه هائماً يبكـي على شجَنـه (٢)

<sup>(</sup>١) الروائم: جمع الرئم: وهو الظبي الخالص البياض.

<sup>(</sup>٢) وكون: جمع واكن وواكنة: وهي، من الطير، التي تحضن بيضها. (٣) الشجن: الهم والحزن.

كلم جدد البكاء بده زادتِ الاسقامُ في بدنه قيل له: هذا . وأشار إلى العباس بن الاحنف؛ فقال قدِّموه ! فقدِّم عليهم .

#### ابو عمرو وجرير

أبو عمرو بن العلاء قال: نزل جريرٌ وهو مقبل من عند هشام بن عبد الملك فبات عندي إلى الصبح؛ فلما أصبح شخص وخرجت معه أشيّعه، فلما خرجنا من أطناب البيوت التفت إلى فقال: أنشدني من قول مجنون بني الملوّح، فأنشدته:

وأَدْنيتِني حتى إذا مـــا سَبيْتِني بقول يحلَّ العُصْمَ سهلِ الأباطِـح ... تجافيتِ عني حين لا ليَ حيلةٌ وغادرْتِ ما غادرْتِ بين الجوانح (١)

فقال: والله لولا أنه لا يَحسن بشيخ مثلي الصراخ، لصرخت صرخة سمعها هشام على سريره.

وهذا من أرق الشعر كله وألطفه، لولا التضمين الذي فيه، والتضمين: أن يكون البيت معلَّقاً بالبيت الثاني، لا يتم معناه إلا به، وإنما يُحمد البيت إذا كان قائماً بنفسه.

## ابن الاحنف وابن الملوح

وقال العباس بن الاحنف نظير قول المجنون بلا تضمين، وهو قوله: أشكو الذين أذاقوني مَـودّتَهـم حتى إذا أيقظوني بالهوى رقدوا

#### الرشيد والاصمعي

وقال الاصمعي: دخلت على هارون الرشيد، فوجدته منغمساً في الفرش، فقال: مَا أبطأ بك يا أصمعي؟ قلت: احتجمت يا أمير المؤنين. قال: فها اكلت عليها؟ قلت: سكباجة وطباهجة (٢)، قال: رميتها بحجرها! أتشرب؟ فقلت. نعم؛ وقلت.

<sup>(</sup>١) الجوانح: جمع جانحة: وهي الضلع القصيرة مما يلي الصدر.

<sup>(</sup>٢) الطباهجة: ضرب من قلي اللحم.

آسقِني حتى تـــراني مــائلا وترى عُمْران ديني قــد خَـرِبْ قال: يا مسرور، أيَّ شيء معك؟ قال: ألف درهم. قال: ادفعها للاصمعي.

#### ابن داود ويهودي

كان يصحب علي بن داود الهاشمي يهودي ظريف مؤنس أديب شاعر أريب (١)، فلم أراد الحج أراد ان يستصحبه فكتب إليه اليهودي يقول:

من أن أحُجَّ بكُرْه يابن داود عن النَّبيذ وما عيْشي بتصريد (٢) فيا علمت ولا ديني بمحمود وأنت أشبه خلْق الله بالجود إذا تَعصبَ في أثوابه السُّود

إني أعودُ بداوُد وحُفْرته نبئت أنّ طريق الحجّ مُصْردة والله ما في من اجر فتطلبه أما أبوك فذاك الجودُ يعرفُه كأنّ ديباجتَىْ خدّيه من ذهب

### السويقي في ضر ناله

حدث أبو اسحاق يحيى بن محمد الحواري، قال: سمعت شيخاً من اهل البصرة يقول: قال ابراهيم السويقي مولي المهالبة: تتابعت علي سنون ضيقة، وألح علي العسر وكثرة العيال وقلة ذات اليد؛ وكنت مشتهراً بالشعر أقصد به الإخوان وأهل الاقدار وغيرهم، حتى جفاني كل صديق، وملّني من كنت أقصده؛ فأضر بي ذلك جداً؛ فبينا أنا ذات يوم جالس مع امرأتي في يوم شديد البرد، إذ قالت: يا هذا، قد طال علينا الفقر، وأضر بنا الجهد؛ وقد بقيت في بيتي كأنك زَمِن (٣)، هذا مع كثرة الولد؛ فأخرج عني واكفني نفسك، ودعني مع هؤلاء الصبيان أقوم بهم مرة وأقعد بهم أخرى. وألحت على في الخصومة، وقالت لي: يا مشئوم، تعلمت صناعة لا تُجدي

<sup>(</sup>١) الأريب: الماهر البصير.

<sup>(</sup>٢) مصردة: مبعده ومنهية. والتصريد: التقليل.

<sup>(</sup>٣) زَمنْ: ضعيف.

عليك شيئا! فضجرت منها ومن قولها ، وخرجت على وجهي في ذلك البرد والريح ، وليس علي إلا فروّ خلق (١) ، ليس فوقه دثار ، ولا تحته شعار ، إلا ازار على عنقي ؛ ثم جاءت ريح شديدة ، فذهبت به عن يدي ، وتفرّقت أجزاؤه عني من بلاه وكثرة رقاعه ، وعلى عنقي طيلسان (٢) ليس عليّ منه إلا رسمُه .

فخرجت والله متحيرا لا ادري أين أقصد ولا حيث أذهب؛ فبيغا أنا أجيل الفكرة، إذ أخذتني سهالا بفقطي متدارك، فدفعت على دار على بابها روَشن (٢) مُطلّ ودكان نظيف وليس عليه أحد؛ فقلت: أستير بالروشن إلى أن يسكن المطر. فقصدت قصد الدار، فإذا بجارية قاعدة، قد لزمت باب الدار كالحافظة عليه؛ فقالت لي: إليك يا شيخ عن بابنا. فقلت: أنا \_ ويحك \_ لست بسائل، ولا أنا ممن تتخوَّف ناحيته! فجلست على الدكان، فلما سكنت نفسي سمعت نغمة رخيمة من وراء الباب، تدلَّ على نغمة امرأة: فأصغيت، فإذا بكلام يدل على عتاب؛ ثم سمعت نغمة اخرى مثل تلك، وهي تقول فعلت وفعلت! والاخرى تقول: بل انت فعلت وفعلت! إلى أن قالت إحداهما: أنا \_ جُعلت فداك \_ إن كنتُ أسأت فاغفري؛ واحفظي فيَّ بيتين لمولانا ابراهيم السويقي! فقالت الاخرى: وما قال؟ فانه يبلغني عنه اشعار ظريفة. فأنشدتها تقول:

هبيني يا مُعـذَّبتي أسـأت وبالهجران قبْلَكم بـدأتُ فأين الفضْلُ منكِ فدنْكِ نفسي عليَّ إذا أسـأتِ كما أسـأتُ

فقالت: ظَرف والله وأحسن! فلما سمعتُ ذكري وذكر « مولانا » علمت أنهما من بعض نساء المهالبة؛ فلم أتمالك أن دفعت الباب وهجمت عليهما، فصاحتا: وراءك يا شيخُ عنّا حتى نستتر! وتوهّمَتا أنني من أهل الدار؛ فقلت لهما. جُعلتُ فداكما، لا تحتشما مني؛ فإني أنا ابراهيم السويقي؛ فبالله، وبحق حرمتي منكنّ، إلا شفّعتني فيها،

<sup>(</sup>١) الخلق: البالي.

<sup>(</sup>٢) الطيلسان: «الشال» بالعامية المصرية.

<sup>(</sup>٣) الروشن: الرفّ، وقمل الكوة.

ووهبتِ لي ذنبها ، واسمعي مني فأنا الذي أقول:

خُذَي بيدي من الحُزْن الطويل فقد يعْفو الخليلُ عن الخليلِ أَلَي الجميلُ سوَى الجميلُ أَشَاتُ فأَجْمِلِي تَفديكِ نفسي في الجميلُ سوَى الجميلُ

فقالت: قد فعلتُ وصفحتُ عن زلّتها (۱) و ثم قالت: يا أبا إسحاق، مالي أراك بهذه الهيئة الرثة والبرّة الخلقة! فقلت: يا مولاتي، تعدّى عليّ الدهر، ولم يُنصفني الزمان، وجفاني الاخوان، وكسدت بضاعتي. فقالت: عبزّ عليّ ذلك وأومأت (۲) إلى الأخرى؛ فضربت بيدها على كمها، فسلّت دُمْلجا (۲) من ساعدها، ثم ثنت باليد الاخرى، فسلت منها دملجاً آخر؛ فقالت: يا أبا اسحاق، خذ هذا واقعد على الباب مكانك وانتظر الجارية حتى تأتيك. ثم قالت: يا جارية، سكن المطر؟ قالت: نعم. فقامتا، وخرجتُ وقعدتُ مكاني؛ فها شعرتُ إلا والجارية قد وافت بمنديل فيه خسة أثواب وصرّة فيها ألف درهم؛ وقالت: تقول لك مولاتي: أنفق هذه، فإذا أحتجث فصرْ إلينا حتى نزيدك إن شاء الله! فأخذت ذلك وقمت وقلت في نفسي: إن ذهبت بالدملجين إلى امرأتي، قالت: هذا لبناتي، وكابرتني عليها؛ فدخلت السوق فبعتها بخمسين ديناراً وأقبلت؛ فلما فتحتُ الباب صاحت امرأتي وقالت: قد جئت أيضاً بشؤمك! فطرحت الدنانير والدراهم بين يديها والثياب؛ فقالت: من أين هذا؟ قلت: من الذي تشاءمت به وزعمت أنه بضاعتي التي والثياب؛ فقالت: من أين هذا؟ قلت: من الذي تشاءمت به وزعمت أنه بضاعتي التي والثياب؛ فقالت: قد كانت عندي في غاية الشؤم، وهي اليوم في غاية البركة!

#### نوادر من الشعر

### المأمون وابن الجهم

قال المأمون لمحمد بن الجهم: أنشِدني بيتاً أوله ذم وآخره مدح؛ أُولَك به كورة.

<sup>(</sup>١) الزلّة: الهفوة. (٢) أومأت: أشارت بعدها.

<sup>(</sup>٣) الدملج: السوار يحيط بالعضد.

قُبحتْ مناظرُهم فحين خبَرتُهم حسنت منا مناظرُهم لحسْن المخبَر فقال له: زدني . فأنشده: أرادوا لِيُخْفوا قبرَه عن عدوًه فطيبُ تراب القبر دَلَّ على القبر فولاه الدِّينَور .

#### الرشيد والضي

وقال هارون الرشيد للمفضل الضبي: أنشِدنا بيتاً أوله أعرابي في شمْلته هبّ من نوْمته، وآخِره مدني رقيق، غُذي بماء العقيق. قال المفضل: هوّلتَ عليّ يا أمير المؤمنين، فليت شعري بأي مهر نفتض عروس هذا الخدر؟... قال هارون: هو بيتُ جميل حيث يقول:

أَلا أَيها النُّوَّامُ ويْحكم هُبوا أَسائلكم: هل يَقتُلُ الرجلَ الحبُّ

فقال له المفضل: فأخبرني يا أمير المؤمنين عن بيت أوله أكثم بن صيفي في إصابة الرأي، وآخِره بقراطُ الطبيب في معرفته بالداء والدواء. قال له هارون: ما هو؟ قال: هو بيت الحسن بن هانيء حيث يقول:

دعْ عنكَ لوْمي فإنّ اللَّوْمَ إغرأً وداوِني بالتي كانت هي الدام قال: صدقت.

### المنصور في الرضمة

قال الربيع: خرجنا مع المنصور منصرَفَنا من الحج، فنزلنا الرَّضْمة (١) ، ثم راح المنصور ورحنا معه في يوم شديد الحرّ، وقد قابلته الشمس، وعليه جبة وشي؛ فالتفت إلينا وقال: إني أقول بيتاً من شعر، فمن أجازه منكم فله جبتي هذه! قلنا: يقول أمير المؤمنين. فقال:

<sup>(</sup>١) الرضمة: من نواحي المدينة

وهاجرةٍ نصبتُ لها جَبيني يُقطِّعُ حَرُّها ظهْرَ العَظايَـهُ (١) فبدر بشار الاعمى فقال:

وقفت بهاالقلوص ففاض دَمْعي على خدِّي وأقصرَ واعظايَـهُ (٢)

فخرج له من الجبة، فلقيته بعد ذلك فقلت له: ما فعلتَ بالجُبة؟ قال: بعتها بأربعة آلاف درهم!

#### عائشة بنت المهدي والشعراء

خرج رسول عائشة بنت المهدي \_ وكانت شاعرة \_ إلى الشعراء وفيهم صريع الغواني، فقال: تقرئكم سيدتي السلام وتقول لكم: من أجاز هذا البيت فله مائة دينار. فقالوا: هاته. فأنشدهم:

أَنِيلِي نُـوالا وجُــودي لنــا فقد بلَغتْ نفسيَ التَّـرْقُـوَهُ (٣)

فقال صريع:

وإِنيَ كَـالـدَّلْــوِ فِي حُبِّكـــم هَوَيْتُ إِذَ انقطعتْ عَرْقُــوَهُ (1) فأخذ المائة الدينار.

#### الحسن البصري والفرزدق

وكان الفرزدق يجلس الى الحسن البصري، وجرير يجلس إلى ابن سيري؛ لتباعد ما بين الرجلين \_ وكان موتها في عام واحد، وذلك سنة عشر ومائة \_ فبينا الفرزدق جالس عند الحسن، إذ جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد، إنا نكون في هذه البعوث

<sup>(</sup>١) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر.

<sup>(</sup>٢) القلوص من الابل: الفتية المجتمعة الخلق.

<sup>(</sup>٣) الترقوة: عظمة مشرفة بين ثعرة النحر والعاتق.

<sup>(</sup>٤) العرقوة: احدى الخشبتين اللتين تعترضان على فوهة الدلو كالصليب.

والسرايا، فنُصيب المرأة من العدوِّ وهي ذات زوج، أفتحل لنا من غير أن يطلقها زوجُها ؟

قال الفرزدق: قد قلت أنا مثل هذا في شعري. قال الحسن: وما قلت؟ قال: قلت:

وذات حَليلٍ أَنْكحتُها رماحُنا حلالٌ لمن يبنِسي بها لم تُطَلَّسقِ قال الحسن: صدقت،

ثم أقبل إليه رجل آخر، فقال: يا ابا سعيد، ما تقول في الرجل يشك في الشخص يبدو له فيقول: والله هذا فلان! ثم لا يكون هو: ما تَرى في يمينه؟ فقال الفرزدق: وقد قلت أنا مثل هذا. قال الحسن: وما قلت؟ قال: قلت:

ولستَ بَأْخُوذٍ بقول تقولُه إذا لم تعنه عاقداتُ العزائم قال الحسن: صدقت.

عباد ورؤبة بين زوجين

استعدت امرأة على زوجها عباد بن منصور، وزعمتْ أنه لا ينفق عليها، فقال لرؤبة: احكم بينهما. فقالت

فطلِّق إذا ما كنتَ لستَ عمنْفِق في الناسُ إلا مُنفق أو مطلِّق

#### بشاربين شاعرين

كان رجل يدّعي الشعر، ويستبردُه قومُه؛ فقال لهم: إنما تستبردوني من طريق الحسد. قالوا: فبيننا وبينك بشار العقيلي، فارتفعوا إليه، فقال له: أنشدني. فأنشده؛ فلما فرغ قال له بشار: إني الأظنَّك من أهل بيت النبوّة! قال له: وما ذلك؟ قال: إنّ الله تعالى يقول ﴿ وما عَلَّمناه الشَّعْرَ وما ينبغي له ﴾ (١) فضحك القوم وخرجوا عنه.

وقال أبو دُلَف

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ٦٩

أَتَى أَبُو دَلَفُ المُبْدِي بِقَـافِيةٍ جُوابُها يُهلِكُ الداعي مَن الغيـظِ مَن زاد فيها لـه رَحْلي وراحلَتي وخاتَمي، والمَدَى فيها إلى القيْظِ

فأجابه ابن عبد ربه:

قد زِدتُ فيها وإن أضحى أبو دلَفٍ وال

والنفسُ قد أشرفتْ منه على الغيظِ!

### لبعض الشعراء في حضرة سليان

سمر الفرزدق والأخطل وجرير عند سليان بن عبد الملك ليلة ، فبينا هم حوله إذ خَفَقَ (١) فقالوا: نعس أمير المؤمنين! وهموا بالقيام؛ فقال لهم سليان: لا تقوموا حتى تقولوا في هذا شعرا. فقال الأخطل:

رماه الكَرَى في رأسه فكأنه صريعٌ تَرَوَّى بين أصحابِه خُرا

فقال له: ويحك! سكرانَ جعلتَني! ثم قال جرير بن الخطفي:

رماهُ الكَوى في رأسه فكانما يرى في سَوادِ الليْلِ قَنبُرةً حُرا(٢)

فقال له: ويحك! أجعلتني أعمى! ثم قال الفرزدق بعد هذا:

رماهُ الكَرَى في رأسِه فكأنما أميم جَلاميدٍ تَركنَ به وقْرَا (٢)

قال له ويحك! جعلتني مشجوجاً ، ثم أذن لهم فانقلبوا فحباهم وأعطاهم .

# في شعر ابن ابي ربيعة

كان عمر بن ابي ربيعة القرشي غزلا مشبّبا بالنساء الحَواج، رقيق الغزل؛ وكان الاصمعي يقول في شعره: الفستق المقشر الذي لا يُشبع منه! وكان جرير يستبرده ويقول: شعر حجازي، لو اتخذ في تموز لوُجد البرد فيه فلما أنشد له:

<sup>(</sup>٢) خفق فلان: نام.

<sup>(</sup>١) الكرى: النعاس، والنوم.

<sup>(</sup>٢) الأميم: الحجر يشدخ به الرأس.

فلما تَلاقيْنا عَسرفْت الذي بها كمثْلِ الذي حَذوَكَ النَّعْلَ بالنَّعل ِ قلل الله على الله على على الله على الل

وقالت العلماء: ما عُصيَ اللَّهُ بشعرِ ما عُصيَ بشعر عمر بن ابي ربيعة!

ووُلد عمر بن أبي ربيعة يوم مات عمر بن الخطاب، فسمِّي باسمه؛ فقالت العلماء: أي خير رُفع، وأيُّ شرّ وُضعَ! ثم إنه تاب في اخر ايامه وتنسك، ونذر لله أن يُعتق لله رقبة لكل بيت يقوله؛ وانه حج، فبينا هو يطوف بالبيت اذ نظر إلى فتى من نُمير يلاحظ جارية في الطّواف؛ فلما رأى ذلك منه مرار، أتاه، فقال له يا فتي، أما رأيت تصنع؟ فقال له الفتي: يا أبا الخطاب لا تعجل عليٌّ؛ فإن هذه ابنةُ عمى، وقد سُمِّيتْ لى ، ولستُ أُقدرُ على صداقها ، ولا اظفر منها بأكثر مما ترى ؛ وانا فلان بن فلان ، وهذه فلانة ابنة فلان. فعرفهما عمر، فقال له: اقعد يا ابن أخي عند هذه الساريــــــ<sup>(۱)</sup> حتى يأتيك رسولي. ثم ركب دابته حتى أتى منزل عمِّ الفتى، فقرع الباب فخرج اليه الرجل، فقال: ما جاء بك يا ابا الخطاب في مثل هذه الساعة ؟ قال: حاجةً عرضت قِبَلَك في هذه الساعة . قال : هي مقضية . قال عمر : كائنةً ما كانت ؟ قال : نعم! قال : فإني قد زوّجت ابنتك فلانة من ابن اخيك فلان: قال: فإني قد أجزتُ ذلك. فنزل عمر عن دابته ، ثم أرسل غلاماً إلى داره فأتاه بألف درهم فساقها عن الفتي ، ثم أرسل إلى الفتى فأتاه، فقال لابي الجارية: أقسمتُ عليك إلا ما آبْتَنَى بها هذه الليلة! قال له: نعم فلما أدخلت على الفتى انصرف عمر الى داره مسروراً بما صنع، فرمى بنفسه على فراشه وجعل يتململ (٢)، ووليدة له عند رأسه، فقالت: يا سيدي، أرقت هذه الليلة أرقا لا أدرى ما دهمك؟ فأنشأ يقول:

تقولُ وليدتِ لَمَّا رأتني طَرِبْتُ وكنتُ قد أقصَرْتُ حينًا

<sup>(</sup>١) السارية: الأسطوانة، والقائمة.

<sup>(</sup>٢) يتململ: يتقلب على فراشه متألماً من مرض أو غم أو نحو هما .

أراكَ اليومَ قد أَحْدَثْتَ شوقًا وهَاجَ لَكُ الْهُوى دَاءً دَفَيْنَا وَكُنْتَ رَعَمْتَ أَنْكَ ذَا عِزَاءٍ إِذَا مَا شَئْتَ فَارَقَتَ القَرِينَا بِعَيْشِكُ هَلِ رأيتَ لها رسولا فشاقَكَ أم لقِيتَ لها خَدينا؟ (۱) فقلْتُ: شَكَا إِلَيَّ أَخِ مُحِبِّ كَبِعضِ زمانِنا إِذْ تَعَلَمِينا فقلْتُ: شَكَا إِلَيَّ أَخِ مُحِبِّ كَبِعضِ زمانِنا إِذْ تَعَلَمِينا فقلَتُ عَلَي ما يَلْقَى بَهْنَد يُذَكِّرُ بِعَضَ ما كُنَّا نَسينا وَذُو القلبِ المُصابِ وإِنْ تعزَّى مشُوقٌ حينَ يَلقَى العاشِقينا

ثم ذكر يمينَه، فاستغفر الله، وأعتق رقبةً لكل بيت.

# الأخطل والأعور بن بنان

دعا الاعورُ بن بَنان التغليّ الاخطل الشاعر إلى منزله، فأدخله بيتاً قد نجد بالفُرش الشريفة والوطاء العجيب، وله امرأة تسمى برَّة في غاية الحسن والجهال؛ فقال له: أبا مالك، إنك رجل تدخل على الملوك في مجالسهم؛ فعهل ترى في بيتي عيباً ؟ فقال له: إنما أرى في بيتك عيباً غيرك! فقال له: إنما اعجب من نفسي إذ كنت أدْخلُ مثلك بيتى! آخرُجْ عليك لعنةُ الله! فخرج الاخطل وهو يقول:

وكيف يُداويني الطّبيبُ من الجوى وبرَّةُ عندَ الاعورِ بن بَنانِ ويُلصِتُ بطناً مُنتِنَ الريحِ عُرزاً إلى بَطنِ خَودٍ دائم الخفقان (٢)

# يخرج معناه في المدح والهجاء

قال الشاعر في خياط أعور يسمى عَمرا: خاط لي عَمْرو قباء ليت عيْنيه سَواء فاسأل الناس جميعاً أمّديع أمْ هجاء

<sup>(</sup>١) الخدين: الصديق.

<sup>(</sup>٢) مجرز: مهزول. والخود: الشابة الناعمة الحسنة الخلق.

ومنه قول حبيب في مرثية بني حُميد حيث يقول:

لو خَرَّ سيفٌ من العيَّوق مُنصَلِتا ما كان إلا على هاماتِهمْ يَقعْ (١) فلو هجوا بهذا رجلا على أنه أنحس خلق الله، لجاز فيه؛ ولو مُدح به على مذهب قول الشاعر:

وإنا لتستَحْلِي المنايا نُفوسُنا ونتْرُكُ أُخْرَى مُرَّةً ما نذوقها وقول الآخر:

ونحنُ أناسٌ لا نَرى القتلَ سُبَّة إذا ما رأَتْهُ عامرٌ وسَلولُ يُقرِّبُ حُبُّ الموتِ آجالَنا لنا وتَكرَهُه آجالُهم فتطُول وما ماتَ منّا سيّد في فراشِه ولا طلَّ منّا حيثُ كان قَتيلُ<sup>(۱)</sup> تَسيلُ على حدّ السَّيوفِ دِماؤنا وليس على غيرِ السَّيوفِ تَسيل

ومثله لحبيب: آنظر فحيثُ تَرى السَّيوفَ لـوامِعـاً أبداً فَفُوْقَ رؤوسِهِمْ تتألق

## ما قالوه في تثنية الواحد

قال الفرزدق في تثنية الواحد:

[ أَلَمْ تَعَلَمُوا أَنِي ابن صاحبِ صَوْأَر] وعِندي خُساما سيفِهِ وحمائِله (٢) وقال جرير:

لَّا تَـذكرتُ بـالـدَّيـريْـنِ أَرْقَني صوْتُ الدَّجاجِ وقرعٌ بالنَّواقِيسِ

لجاز ذلك.

<sup>(</sup>١) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن، يتلو الثريا لا يتقدمها، ويطلع قبل الجوزاء.

<sup>(</sup>٢) طلَّ: هدر دمه ولم يثأر به ولم تؤخذ ديته .

<sup>(</sup>٣) صوأر: موضع عاقر فيه سحيم بن وثيل الرياحي غالب بن صعصعة أبا الفرزدق.

وإنما هو دير الوليد، معروف بالشام؛ وأراد بالدجاج: الديَّكة .

وقال قيس بن الحطيم في الدرع:

مُضاعفَة يُعْبِي الأناملَ رَيْعُها كأنّ قتيريها عُيونُ الجنادِبِ (١) يريد: قتيرها .

وقال آخر:

وقالَ لبوّابِيهِ لا تُدخِلنه وسدّ خَصاصَ الباب عن كلِّ مَنظر (١)

وقال أهل التفسير في قول الله عز وجل: ﴿ أَلقِيا فِي جَهنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عنيدٍ ﴾ (٣) أنه أراد واحداً فثنَّاه:

وكذلك قول معاوية للجلْواز الذي كان وكله برَوح بن زنباع لما اعتذر إليه روْحٌ واستعطفه: خلِّيا عنه.

# قولهم في جمع الاثنين والواحد

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأِمَّهِ السَّدُسُ ﴾ (1). يريد: أخوين فصاعدا .

وقوله: ﴿إِنَّ الذينَ ينادُونَكَ منْ وراءِ الحُجراتِ اكْثرُهُم لا يَعِقلـونَ﴾ (٥)، وإنما ناداُه رجلٌ من بني تميم .

وقوله: ﴿ وَأَلْقَى الْأَلُواحَ ﴾ (٦) ، وإنما هي لَوحان .

<sup>(</sup>١) ربع الدرع: فضل كميها على أطراف الأنامل. والقتير: أول ما يظهر من الشيب.

<sup>(</sup>٢) خصاص الباب: جمع خصاصة وهي الفرجة أو الخلل.

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآية ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١١

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات الآية ٤

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية ١٥٠

وقال الشاعر:

لولا الرَّجاءُ لأِمرِ ليس يعْلَمُهُ خَلْقٌ سِواكَ لَمَا ذَلَتْ لكم عُنُقي ومثل هذا كثير في الشعر القديم والمحدث.

# وقولهم في إفراد الجمع والاثنين

وأما قولهم في إفراد الجمع فهو أقل من هذا الذي ذكرناه. وكذلك في إفراد الاثنين؛ فمن ذلك قول الله تعالى: ﴿ ثَمَ يُحْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ (١).

وقوله: ﴿ فَأُتِيَا فِرْعَونَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ فَمَا مِنْكُم مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (٣).

وقال جرير:

هذي الأرامِلُ قد قضَيْتَ حاجَتَها فَمن لحاجَةِ هذا الأرمَلِ الذَّكَرِ! وقال آخر:

وكأنّ بالعيْنَينِ حَبَّ قَرَنفُلِ أَو فَلفُلٍ كُحلتْ به فَانهَلَتِ وَكَأَنّ بِالعَيْنَينِ حَبَّ قَرَنفُلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال مسلم بن الوليد:

ألا أنِفَ الكواعبُ عن وصالي غَداةً بدا لها شيْبُ القَدالِ (١) وقال جرير:

وقُلنا للنِّساء به أقيمي

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٦٧

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ١٦

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآية ٤٧

<sup>(</sup>٤) الكواعب: جمع كاعب، وهي الفتاة التي نهد ثديها .

# قولهم في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر

قال مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري في شعره الذي أوله:

حَبَّدا ليْلُنا بتلِّ بَونا (١)

ومرزْنا بِنسْوة عطِراتٍ وسَاع وقَرقف فنرلنا (٢) ما لهُمْ لا يُبارِكُ اللهُ فيهِمْ حينَ يُسألنَ منَحْنا ما فعلْنا

وقال آخر، وقد استشهد به سيبويه في كتابه:

فلا دِيمة ودَق تُ ودُقَه ولا أَرْض أَبْق لَ إِبْقالَها (T) فلاً دِيمة ودَق في الله ولا أَرْض أَبْق لَ إِبْقالَها (T) فذَّ كر الأرض.

وقال نصيب:

إِنَّ السَّاحِةَ والمروءَةَ ضُمِّنا قبراً بِمرْو على الطريقِ الواضِع

قامت تُبكِّيهِ على قبرهِ من لي مِن بعْدِكَ يا عامِرُ (١) تركتني في الدارِ وحْشيَةً قد ذلَّ من ليْسَ لهُ ناصِرُ

وقال أبو نواس:

كمنَ الشُّنْاَنُ فيه لنا ككُمُونِ النارِ في حُجَرهْ (٥)

وإنما ذكرت هذا الباب في كتاب الشعر، لاحتياج الشاعر إليه في شعره واتساعه

فيه .

<sup>(</sup>١) تل بونا: من قرى الكوفة .

<sup>(</sup>٢) القرقف: الخمر، وهو اسم لها.

<sup>(</sup>٣) الودق: المطر شديدة ولينة، وودقت: قطرت.

<sup>(</sup>٤) عامر، هو ابنها.

<sup>(</sup>٥) الشنآن: المبغض.

#### باب ما غلط فيه على الشعراء

وأكثر ما أدرك على الشعراء له مجاز وتوجيه حسن، ولكن أصحاب اللغة لا يُنصفونهم، وربما غلطوا عليهم وتأوّلوا غير معانيهم التي ذهبوا إليها؛ فمن ذلك قول سيبويه واستشهد ببيت في كتابه في إعراب الشيء على المعنى لا على اللفظ وأخطأ

مُعاوي إنَّنا بشرّ فأسْجححْ فلْسنا بالجبال ولا الحديدا (١١)

كذا رواه سيبويه على النصب، وزعم أن إعرابه على معنى الخبر الذي في « ليس » ، وإنما قاله الشاعر على الخفض ، والشعر كله مخفوض ، فها كان يضطره أن ينصب هذا البيت ويحتال على إعرابه مهذه الحبلة الضعيفة، وإنما الشعر:

فهَبْنا أُمَّةً هَلكت ضياعاً يزيد أمِيرُها وأبو يزيد

مُعاويَ إنّنا بشرّ فأسْجح فلسنا بالجبال ولا الحديد أَكلتُ أرضَنا فجرَدْتموها فهلْ مِن قالم أو من حصيد أَتطْمعُ في الخلُـودِ إذا هلَكْنا وليس لنا ولا لكَ من خُلـودِ

ونظير هذا البيت ما ذكره في كتابه أيضا واحتج به في باب النون الخفيفة: حديثاً متى ما يأتك الخير ينْفَعا (١) ثَبَتُّم ثَباتَ الخَيْـزُرانِـيَّ في الشَّرى

وهذا البيت للنجاشي، وقد ذكره عمرو بن بحر الجاحظ في فخر قحطان على عدنان في شعر كله مخفوض وهو:

بني عامرِ عنِّي يزيـدَ بنَ صعْصَـع حديثاً متَى ما يـأتِـكَ الخير ينْفَـع

أيًا راكباً إمّا عَرَضْتَ فبلُّغَنْ ثَبَتُّم ثباتَ الخيـزُرانِـي في الثَّـرى

<sup>(</sup>١) أسجح: أحسن العفو وتكرم.

<sup>(</sup>٢) الثرى: الأرض

ومثله قول محمد بن يزيد النحوي المعروف بالمبرّد في كتاب الروضة وأدرك على الحسن بن هانيء قوله:

وما لبِكْـرِ بنِ وائــلِ عُصْـمٌ إلا لِحَمْقــائِهــا وكــاذِبِهــا (١) فزعم أنه أراد بحمقائها هَبَنَقَةَ القيس، ولا يقال في الرجل حمقاء، وإنما أراد دُغَةَ العجلية، وعجلً في بكر، وبها يضرب المثل في الحُمق.

# باب من مقاطع الشعر ومخارجه

اعلم بأنك متى ما نظرت بعين الإنصاف، وقطعت بحجة العقل، علمت أن لكل ذي فضل فضلة، ولا ينفع المتقدم تقدَّمه، ولا يضرُّ المتأخر تأخُّرهُ؛ فأما من أساء النظم ولم يحسن التأليف فكثير، كقول القائل:

شرّ يــوْميْهــا وأغْـــواهُ لها ركِبَتْ هنْـدٌ بجِدْج جَمَلا (٢)

شرّ يوميها، نُصب على الحال، وإنما معناه: ركبت هند جملا بحدج في شرّ يوميها.

وكقول الفرزدق:

وما مثلُه في الناس إلا مُملَّكا أبو أُمِّهِ حيَّ أبوهُ يُقارِبُهُ معناه: ما مثل هذا الممدوح في الناس إلا الخليفة الذي هو خاله، فقال:

# أَبُو أُمِّه حيٌّ أَبُوهُ يُقارِبُهُ

فَبَعد المعنى القريب، ووعّر الطريقَ السال، ولبّس المعنى بتوعّر اللفظ وقبح البنية حتى ما يكاد يُفهم.

<sup>(</sup>١) عُصم: جمع أعصم: وهو من كان في ذراعيه أو احداهما بياض وسائرة أسود أو أحمر.

<sup>(</sup>٢) الحدج: مركب من مراكب النساء نحو الهودج. وعنز: امرأة من طسم سبيت في حرب كانت بين طسم وحدس.

ومثل هذا إلا أنه أقرب منه إلى الفهم قول القائد:

بينا ظِلِلٌ ظليلٌ ناعيمٌ طلَعتْ شمسٌ عليه فاضْمَحَلْ

يريد: حتى طلعت شمس عليه:

ومثله قول الآخر:

إنّ الكريمَ وأبيك يعْتَمِلُ إن لم يجدْ يوماً على مَن يتَّكِلُ (١) يريد: من يتكل عليه .

ولله در الأعشى حيث قال:

لم تُمْشِ مِيلاً ولم تركب على جَمـل ولم تـرَ الشمس إلا دُونَهـا الكِلَـلُ وأَبْن منه قول النابغة:

ليست من السُّودِ أعقاباً إذا انْصَرفَتْ ولا تَبيعُ بأعلى مكَّةَ البَرمَا (٢)

وقد حذا على مثال قول النابغة بعض المبرَّزين من أهل العصر، فقال.

ليست منَ الرُّمْصِ أشفاراً إذا نظرَتْ ولا تبيعُ بفوْق الصّخرة الرُّغفا (٣)

فقيل له: ما معناك في هذا؟ قال: هو مثل قول النابغة. وأنشد البيت وقال: ما الفرق بين أن تبيع البرم أو تبيع الرغف، وبين أن تكون رمصاء العينين أو سوداء العقبين.

وانظر إلى سهولة معنى الحسن بن هانيء وعذوبة ألفاظه في قوله: حَذَرَ آمْرِيء ضَرِبَتْ يداه على العِدَا كالدَّهْرِ فيه شراسة وليَانُ (1) وإلى خشونة ألفاظ حبيب الطائى في هذا المعنى حيث يقول:

<sup>(</sup>١) اعتمل الرجل: عمل بنفسه.

<sup>(</sup>٢) البرم: الكحل المذاب، وحبّ العنب أول ما يظهر.

<sup>(</sup>٣) الرَّمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين.

<sup>(</sup>٤) ليان، اللين.

شَرِسْتَ بل لِنْتَ بل قابلْت ذاك بِذَا فأنت لا شك فيه السهلُ والجبلُ وقد يأتي من الشعر ما لا فائدة له ولا معنى، كقول القائل: الليل ليل، والنهارُ نَهارُ والأرضُ فيها الما والأشجارُ! وقال الأعشى:

وقال إبراهيم الشيباني الكاتب: قد تكون الكلمة إذا كانت مفردة حوشية بشِعَة، حتى إذا وضعت في موضعها وتُرنَتْ مع إخوتها حُسنَتْ؛ كقول الحسن بن هانيء:

# ذو حَصَرٍ أَفْلَتَ منْ كَرِّ القُبل

والكرّ كلمة خسيسة، ولا سيما في الرقيق والغزل والنسيب، غير أنها لما وُضعت في موضعها حسنت.

وكذلك الكلمة الرقيقة العذبة ربما قبُحت ونفرت إذا لم توضع في موضعها، مثل قول الشاعر:

رأت رائحاً جوناً فقامت غَريرة بمسْحاتها جُنْعِ الظَّلامِ تُبادرُهُ (٢) فأوقع الجافي الجلفُ هذه اللفظة غير موقعها، وبخسها حقَّها حين جعلها في غير مكانها حقا؛ لأن المساحى لا تصلح الغرائر.

واعلم أنه لا يصلح لك شيء من المنثور والمنظوم، إلا أن تجري منه على عرق وأن تتمسك منه بسبب، فأما إن كان غير مناسب لطبيعتك، وغير ملائم لقريحتك، فلا تُنْض (٦) مطيَّتك في التاسه، ولا تُتْعِب نفسك إلى انبعاثه، باستعارتك ألفاظ الناس وكلامهم، فإن ذلك غير مثمر لك ولا مُجدٍ عليك، ما لم تكن الصناعة ممازجة لذهنك، وملتحمة بطبعك.

<sup>(</sup>١) المحل: المقيم. (٢) الغريرة: الشابة لا تجربة لها.

<sup>(</sup>٣) نض: حرّك.

واعلم أن من كان مرجعه اغتصاب نظم من تقدمه، واستضاءته بكوكب من سبقه، وسحْبَ ذيل حلة غيره، ولم تكن معه أداة تولِّد له من بنات ذهنه، ونتائج فكره، الكلام الجَزْل والمعنى الحَفْل، لم يكن من الصناعة في عير ولا نفير (١)، ولا ورد ولا صدر؛ على أن ساع كلام الفصحاء المطبوعين، ودرْس رسائل المتقدمين، هو على كل حال مما يَفْتق اللسان، ويقوي البيان، ويُحِد الذَّهن، ويشحذ الطبع، إن كانت فيه بقية وهناك خبيَّة.

واعلم أن العلماء شبهت المعاني بالأرواح والألفاظ بالأجساد واللباب، فإذا كتب الكاتب البليغ المعنى الجزل، وكساه لفظا حسنا، وأعاره مخرجاً سهلا، ومنحه دلاً مونقاً \_ كان في القلب أحلى، وللصدر أملى؛ ولكنه بقي عليه أن يؤلفه مع شقائقه وقرائنه، ويجمع بينه وبين أشباهه ونظائره، وينظمه في سلْكِه، كالجوهر المنثور؛ الذي إذا تولى نظمة الناظم الحاذق، وتعاطى تأليفة الجوهريُّ العالم، ظهر له بأحكام الصنعة ولطيف الحكمة حُسنا هو فيه، وكساه ومنحه بهجة هي له، وكذلك كلما آحلولَى الكلام وعذب وراق وسهلت مخارجه، كان أسهل وُلوجاً في الأسماع، وأشد اتصالا بالقلوب، وأخف على الأفواه؛ لا سيا إذا كان المعنى البديع مترجماً بلفظ مونق شريف، لم يسمِه التكلف بميسمه، ولم يفسده التعقيد باستهلاكه، كقول ابن أبي مونق شريف، لم يسمِه التكلف بميسمه، ولم يفسده التعقيد باستهلاكه، كقول ابن أبي

قفاه وجهة ، والذي وجهه مشل قفاه يُشْبِه الشَّمْسِا فهجَّن المعنى بتعقد مخارج الألفاظ؛ وأخذه الحسن بن هاني، فأوضحه وسهله ال:

بأبي أنت من غزال ٍ غريس ٍ بَزَّ حُسنَ الوجوه حُسْنُ قفاكا (٢)

<sup>(</sup>١) يقال لمن لا يصلح لمهم: « فلان لا في العبر ولا في النفير » . فالعبر : عبر قريش التي أقبلت مع أبي سفيان من الشام . والنفير : من خرج مع عتبة بن ربيعة من مكة لاستنقاذها من أيدي المسلمين . فمن لم يكن في أحد الجمعين لم يعد في الرجال .

<sup>(</sup>٢) بزَّه: فاقه، وسلبه وغلبه.

وكلاهما أخذه من حسان بن ثابت حيث يقول:

قَفَاؤُكُ أحسن من وجهه وأُمُّكُ خيرٌ من المنذِر (١)

وقد يأتي من الشعر في طريق المدح ما الذمَّ أولى به من المدح، ولكنه يحل ما قبله وما بعده، ومثله قول حبيب:

لو خرّ سيفٌ من العَيْوق مُنْصِلتاً ما كان إلا على هاماتِهم يقعُ

هذا لا يجوز ظاهره في شيء من المدح، وإنما يجوز في الذم والنحس؛ لو وصفت رجلا بأنه أنحس الخلق، لم تصفه بأكثر من هذا، وليس للشجاعة فيه وجه؛ لأن قولهم « لو خر سيف من السماء لم يقع إلا على رأسه ».

أن تقول: هذا رأس كلِّ نحس

# قولهم في رقة التشبيب

ومن الشعر المطبوع الذي يجري مع النفس رقة ويؤدي عن الضمير إبانة، مثل قول العباس بن الأحنف:

وليلة ما مثلها ليلة صاحبها بالسَّعْد مفجوع ليلة جئناها على موعد نسْري وداعي الشَّوْق مَتْبوعُ ليلة جئناها على موعد السَّاسامر عنها وهو مَصروعُ (۱) قامت تَثَنَّى وهْي مرعوبة تَلودُ أنَّ الشَّمْل مجوع حتى إذا ما حاولتْ خطوة والصَّدرُ بالأردافِ مدفوع (۱) بكى وشاحاها على مَتْنها وإنما أبكا أبكاهما الجوع (۱) فانتبة الهادونَ من أهلها وصار للموعد مرجوع

<sup>(</sup>١) الى هنا ينتهى النقل عن الشيباني.

<sup>(</sup>٢) انكفأ عنه: انصرف.

<sup>(</sup>٣) الأرداف: جمع الردف: وهو الراكب خلف الراكب. أو العجز وهو المواد.

<sup>(</sup>٤) المتن: الظهر.

ياذا الذي نَـمَ علينـا لقـد لا تشغليني أبـداً بعـدَهـا ما بال خَلْخالِكِ ذا خرْسة عاذِلَتي في حبّها أقْصِري

وفي معناه لبشار بن برد:

سيِّدي لا تاتِ في قمَر وتَروقُ الطَّيب للتنا

وله أيضا :

يقولان لو عزَّيتَ قلبك لارعَـــوَى

قلت ومنك القول مسموع الا ونَمَامُكِ مندزوع للسانُ خَلْخالِك مقطوع هذا لَعَمْري عنك موضوع

لحديث وارقُب الدُّرُعا (١) إنسه واش إذا سطعسا

فقلت وهل للعاشقين قلوب(٢)

### كثير وشعر لجميل:

الأصمعي قال: سمع كثير عزة مُنشداً ينشد شعر جميل بن معمر الذي يقول فيه: ما أنت والوعْد الذي تعدينني إلا كبَرْق سحابةٍ لم تُمْطر تُقْضى الدَّيونُ ولست فيه بمُعْسِر يَ تُقْضى الدَّيونُ ولست نفيه بمُعْسِر يا ليتني ألْقي المنيِّة بغْتِةً إنْ كان يومُ لقائكُمْ لم يُقْدر يواك ما عِشْت الفُواد وإن أَمُت يَتْبعْ صَداي صَداك بين الأقبر (٢) يهواك ما عِشْت الفُواد وإن أَمُت يَتْبعْ صَداي صَداك بين الأقبر (٢)

فقال كثيِّر: هذا والله الشعر المطبوع؛ ما قال أحد مثل قول جميل، وما كنت إلا راويةً لجميل، ولقد أبقى للشعراء مثالا تَحتذي عليه.

### الفرزدق وشعر لابن أبي ربيعة:

وسمع الفرزدق رجلا ينشد شعر عمر بن أبي ربيعة الذي يقول فيه:

<sup>(</sup>١) الدّرع: ليلة ست عشرة وسبع عشرة وثمان عشرة، الواحدة درعاء، سميت بذلك لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرها.

<sup>(</sup>٢) ارعوى: كفّ وارتدع. (٣) الصدى: يريد الروح.

فقالت وأرْخَت جانب السَّتْر إنما فقلت لها مالي لهم من تَرقَّب ولكن سرَّي ليس يَحملُه مثلى

حتى انتهى إلى قوله:

فلم تَوافقْنا عرفُت الذي بها كمثل الذي بي حَذْوَك النعْلَ بالنعْل بالنعْل فقال الفرزدق: هذا والله الذي أرادت الشعراء أن تقوله فأخطأته وبكت على الطلول. وإنما عارض بهذا الشعر جميلا في شعره الذي يقول فيه:

خليلَـــيَّ فيا عشْتُها هــل رأيتُها قتيلاً بكى من حبَّ قاتِلِه قبْلى فلم يصنع عُمر مع جميل شيئاً .

#### لابن عبد ربه:

ومن قولنا في رقة التشبيب والشعر المطبوع الذي ليس بدون ما تقدم ذكره: صحا القلبُ إلاَّ خَطْرة تَبعثُ الأسي لها زَفْرةٌ موصولة بحنين بلى ربما حلَّتْ عُرى عَزماتِه سوالفُ آرامِ وأُعيُسنُ عِين (١) لواقط حَبَات القلوب إذا رَنت بسحر عُيون وانكسار جُفون ثِمار صُدورِ لا ثِمار غُصون (٢) ورَيْطِ متين الوَشْــى أَيْنــعَ تحتـــه بُرودٌ كأنوار الرَّبيع لبْسنَها

ثيابَ تَصاب لا ثيابَ مُجُسون تُجَنُّ بها الألبابُ أيَّ جُنون (٣) بوَرْد خُدود يُجْتنيي وعُيـون وإن لم يكن عند اللَّقا بحصين

أَهَبَّ بشوْق في الضُّلوع دفين (١)

معى فتحَدَّث غير ذي رقْبـةٍ أهْلي

فرَين أديم الليْل عن نـور أوْجُـهٍ

وُجوة جرى فيها النعيم فكلُّلتْ

سألبس للأيام درْعاً من العرا

فكنف ولى قلت إذا هَبَّت الصَّبا

<sup>(</sup>١) الآرام: جمع الارم: وهي الحجارة أو نحوها تنصب في المفازة ليهتدى بها .

<sup>(</sup>٢) الريط: جمع الرائطة: وهو كل ثوب لين رقيق.

<sup>(</sup>٣) فرى: شقّ واجتاز

<sup>(</sup>٤) الصَّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار.

ويَهتاجُ منه كلَّ ما كان ساكنا وإنَّ أرتياحي من بُكاءِ حَهامة كأنَّ حَهامَ الأيْك حين تجاوَبتْ

ومما عارضت به صريع الغواني في قوله: أديـرا عليَّ آلـرَّاحَ لا تشربـا قبْلي فيـا حَـزَنـى أني أمـوتُ صَبـابَـة فَديتُ التي صَدَّت وقالت لتِـرْبِهـا

## فقلت على رويِّه :

أتقتُلني ظلماً وتَجحَدُني قَتْلِيي أَطُلاب ذَحْلِي ليس بي غيرُ شادِن أَطُلاب ذَحْلِي ليس بي غيرُ شادِن أغيارَ على قلبي فلما أتيتُ لينفسي التي ضَنّت بردِّ سلامِها إذا جئتُها صَدّت حياء بوجهها وإن حَكَمت جارت علي بحكْمها كَتْمت الهوى جهْدي فجددَه الأسي وأحببت فيها العَذْلَ حبّاً لذِكْرِها أَقُول لقلبي كُلما ضامَه الأسي أقول لقلبي كُلما ضامَه الأسي وجُدْتَ الهوى تعرّضْتُ للهوى وجدْتَ الهوى أي تعرّضْتُ للهوى وجدْتَ الهوى أي تعرّضْتُ للهوى وجدْتَ الهوى أي المَون مُعْمَدا وجدْتَ الهوى نَصْلا من الموت مُعْمَدا

دُعاء حَهام لم تَبِتْ بُوكون (۱) كذي شجَن داوْيتَه بشُجون عزين بكى من رحْمة لحزين (۲)

ولا تطلبًا من عندِ قاتانلَتي ذَحلي (٣) ولكن على من لا يَحلُّ له قتْلي دعيه، الثَّريّا منه أقربُ مِن وصْلي

وقد قام من عيْنيْك لي شاهدا عدْل بعيْنيْه سحر فاطلبوا عنده ذَحْلِي (٤) أطالبُه فيه أغار على عقْلِي ولو سألت قتلِي وهَبْت لها قتْلِي فتَهجُرُني هجراً ألذَّ من الوصل ولكن ذاك الجوْرَ أشهى من العدْل علا شيء أشهى في فؤادي من العدْل فلا شيء أشهى في فؤادي من العذْل (٥) إذا ما أبيْت العزّ فاصبَرْ على الذلّ وأمرك لا أمري وفعليك لا فعْلى فجرّدْتَه ثم اتكات على النصْل (١)

<sup>(</sup>١) الوكون: جمع الوكن: وهو عشَّ الطائر حيث كان.

<sup>(</sup>٢) الأيك: جمع الايكة: وهي الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>٣) الذحل: الحقد، الثأر. (٤) الشادن: ولد الظبية.

<sup>(</sup>٥) العذل: اللوم والعتاب.

<sup>(</sup>٦) النصل: حديدة الرمح والسهم والسكين.

فأنتِ التي عَرّضْت نفسيَ للقتـل فإن كنـتُ مقْتـولاً على غير ريبــة فمن نظر إلى سهولة هذا الشعر، مع بديع معناه ورقة طبعه، لم يفضل شعر صريع الغواني عنده إلا بفضل التقدم، ولا سيما إذا قُرن قوله في هذا الشعر.

فلم يدر ما بي فاسترحْتَ من العذل بقولى في هذا الشعر:

أحبَبْت فيها العذْلَ حُبّاً لذِكْـرهــا ومن قولنا في رقة التشبيب وحسن التشبيه:

كم سَوْسَن لطف الحياء بلونِه فأصارَهُ ورْداً على وجَناتِه

ورَشاً بتقْطِيع القلـوب رفيقَـا (١) يـا لـؤْلُـؤًا يَسْبِي العقـولَ أنيقـا ما إن رأيت ولا سَمِعْت بمثِله دُرّاً يعود من الحياء عَقيقا

ونظير هذا من قولنا في رقة التشبيب وحسن التشبيه والبديع الذي لا نظير له، والغريب الذي لم يسبق إليه:

> حـوْارءُ داعبها الهوى في حُــور نظرت إلي مُقلة أُدْمانة فكأنما غاض الأسى بحف ونها ونظير هذا من قولنا:

أدعو إليك فلا دُعاءٌ يُسْمعُ يا من يَضُرُّ بناظِرَيْه وينفعُ للوردِ حينٌ ليس يَطلُـعُ دونَــه

حَكَمت لواحِظُـها على المقـدور (٢) وتلَفّتت بسـوالف اليَعْفـورَ (٣) حتى أتساك بلُـؤْلـؤ منثــور

والورد عندك كـلَّ حين يَطلـعُ

<sup>(</sup>١) الرشأ: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ومشي مع أمه .

<sup>(</sup>٢) الحوراء: التي اشتد بياض عينها وسوادها واستدارت حدقتها ورقت جفونها .

<sup>(</sup>٣) أدمانة: لغة في أدماء للظبية.

لم تنصدع كبَدي عليك لضعفها مَن لي بأجرد ما يُبن لسانه منع الكلام سوى إشارة مُقْلة و مثله ٠

جمالٌ يفوتُ الوهْمَ في غاية الفكر ووجْهٌ أعار البدرَ حُلَّةَ حاسدٍ وقال بشارین برد:

ويح قَلبي ما بـه مـن حُبّهـا لا تلُـم فيها وحَسِّن حبَّها

كَــانها روضــة منــوّرة تنفّستْ في أواخر السَّحَــر ولبشار، وهو أشعر بنت قاله المولدون في الغزل:

أنا والله أشتهى سحر عَيني لك وأخشى مَصارع العشَاق وله:

> حَــوراء إن نظــرت إلــ وكـــانها بَـــرْدُ الشما ولأبي نواس:

وذات خــــدًّ مـــــوَرَّدْ تـــاًمّـــلُ العن منــ فبعضه في انتهاء

لكنها ذابت فما تتصدّعُ خجلاً وسيف جفونِه ما يَقْطع (١) فبها يُكلِّمُني وعنها يسمع

وطرْفٌ إذا مافاة ينطقُ بالسِّحْر فمنه الذي يسود في صفحة البدر

ضاق من كتمانه حتى علن كل ما مرَّت به العن حسّين ْ

ك سقتك بالعسن خرا ب صفا ووافق منك فطرا.

> قُـوهــّـة المتجــرّدْ(٢) ها محاسناً لس تنفد وبعضه يتسوأسد

<sup>(</sup>١) الأجرد: الذي ليس في قلبه غل ولا غش .

<sup>(</sup>٢) المتجرد: الذي جد لأمر ما، أو الذي تعرّي.

وكلها عُـدْت فيـه يكـون في العـود أحمد وله أيضاً:

ضَعيفة كرِّ الطَّرف تحسب أنها قريبة عهدٍ في الإفاقة من سُقْمٍ

## قولهم في النحول

قال عمر بن أبي ربيعة القرشي يصف نحول جسمه وشحوب لونه في شعره الذي يقول فيه:

رأت رجُلا أمّا إذا الشمس عارضت أخا سفر جوّاب أرض تقاذفت قليلا على ظهر المطيّعة شخصه

وفي هذا الشعر يقول:

فلها فقدْتُ الصوتَ منهم وأطفئتْ وغاب قُميْرٌ كنتُ أرجو غيوبه وخُفِّض عني الصَّوت أقبلتُ مِشيةَ السفوت أقبلتُ مِشيةَ السفوتِ أنها فتلهَّفت فحييت إذ فاجأتها فتلهَّفتني وقالت وعضَّت بالبنان: فضحتني أريْسك إذ هُنَا عليك ألم تَخف فوالله ما أدري أتعجيل حاجة فقلت لهابل قادني الشوق والهوى

فيضْحى وأما بالعشيِّ فيَخْصَرُ<sup>(١)</sup> به فلوات فهو أشعث أغَبرُ<sup>(٢)</sup> خلا ما نَفَى عنه الرداءُ المحبَّر<sup>(٣)</sup>

مصابیح شبّت بالعشاء وأنْـوُرُ وروَّحَ رُعْیان ونـوَم سُمّـر(۱) وروَّحَ رُعْیان ونـوَم سُمّـر(۱) حُبَاب ورکْنی خیفة القوم أَزور(۱) وکادت بمکتوم التحیّة تَجهـر وأنت امرؤ میْسور أمْـرك أعسَـر رقیباً وحوْلی من عـدوّك حُضّر سَرت بك أم قد نام من کنت تحذر إلیك وما عین من الناس تنظر

<sup>(</sup>١) يخصر: يضرب خاصرته.

<sup>(</sup>٢) الأشعت: الذي تغير شعره وتلبد والأغبر: الذي علاه الغبار.

<sup>(</sup>٣) المحبّر: المزين والمنمق.

<sup>(</sup>٤) القعير: البعيد القعر، يريد القمر.

<sup>(</sup>٥) الأزور: الذي أشرف أحد جانبي صدره على الآخر.

وما كان ليلى قبل ذلك يَقصر لنا لم یک دِّرْه علینا مک دِّر رقيق الحواشي ذو غروب مؤشّر (١) إلى رَبرب وسُط الخميلةِ جُـؤُذر (٢) حصَى برَد أو أقحوان منوّر وكادت تـوالي نجْمِـه تتغوّر هُبوب ولكن موْعد لك غــزْوَر<sup>(٦)</sup> وقد لاح مفْتوق من الصُّبح أَشقَر (٤) وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمر وإمّا يَنال السيف ثأراً فيشأر علىنا وتصديقاً لما كان يُـؤثّر من الأمر أدنى للخفاء وأستر وماليَ من أن يعلَما متأخَّر وأن يرْحبا صدراً بما كنت أحصَـر أتى زائراً والأمر للأمر يُقدر أَقِلِّي عليكِ اللوم فالخطْب أيسَر فلا سرُّنـا يفشـو ولا هـو يُبصِـر تَلاثَ شخوصِ : كاعبان ومُعصِر (٥) ألم تتَمن الأعداة والليل مُقمِسر أما تستحى أم تَرعـوي أم تفكّـر

فيا لك من ليل تقاصر طوله ويا لك من ملهــى هنــاك ومجلس يَمجُّ ذكيَّ المسك منها مفلَّجٌ وتَرنو بعينيها إلى كما رَنا بَــروق إذا تفترُّ عنــه كــأنـــه فلما تقضى الليل إلا أُقلَّه أشارت بأنّ الحيّ قد حان منهمُ فها راعني إلا مناد برحلة ا فلها رأت مَن قد تنور منهم فقلت: أباديهِم فإمّا أفوتهم فقالت: أتحقيقاً لما قال كاشح فإن كان ما لا بد منه فغيره أَقِصُ على أُختَى بَدة حديثنا لعلَّها أن سَعْسا ليك مخرَجساً فقالت لأختيها أعينا على فتى فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا يقــوم فيمشى بيننــا متنكّـــراً فكان مِجَنَّى دون ما كنـت أتَّقـى فلها أَجَزْنا ساحة الحيِّ قُلْنَ لي وقُلنَ أهذا دأبك الدهـرَ سادراً

<sup>(</sup>١) المؤشر: الذي حززت أسنانه خلقة أو صناعة.

<sup>(</sup>٢) الجؤذر: ولد البقرة الوحشية . والربرب: القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والانسي .

<sup>(</sup>٣) عزور: مكان قرب مكة.

<sup>(</sup>٤) المفتوق: الذي برز وظهر .

<sup>(</sup>٥) المجن: الترس. والكاعب: الفتاة التي نهد ثديها. والمعصر: الفتاة التي يلغت شبابها.

ويروَى أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة، اعترض الناس، فمرّ به رجل من أهل الشام معه تُرس قبيح، فقال: يا أخا أهل الشام، مجنّ ابن أبي ربيعة كان أحسن من مجنّك هذا! يريد قول عمر ابن أبي ربيعة:

فَكَانَ مِجنِّي دُونَ مَا كُنْتَ أَتَّقِي ثَلَاثَ شَخُوصٍ: كَاعَبَانِ وَمُعَصِّرُ وقال أعرائي في النحول:

ولو أنّ ما أبقيْتِ مني معلّــق بعُـود ثَمَامٍ ما تأوّدَ عـودُهـا<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

إن تسألوني عن تباريح الهوى فأنا الهوى وأبو الهوى وأخوه (٢) فانظر إلى رجل أضر به الأسى لولا تقلّب طرف دفنوه وقال مجنون بني عامر في النحول:

أَلا إنما غادرت با أمَّ مالك صدى أينَما تذهب به الربح يذهب وللحسن بن هانيء:

كما لا ينقضي الأرب كذا لا يَفتُر الطلبُ (٣) ولم يبر الطلبُ (٣) ولم يبر الموى إلا أقلِّي وهو مُحتسب سوى أني إلى الحيوا ن بالحركات أنتسب

وقال آخر وهو خالد الكاتب:
هذا مُحبُّكِ نِضْوٌ لا حَراك به لم يبقَ من جسمه إلا تـوهُمـه (١)

ومن قولنا في هذا المعنى:

سبيلُ الحبِّ أوّلـــه آغتِـــرارُ وآخــره همـــومٌ وادّكـــارُ (٥)

(٤) النَّضُو: المهزول، أو المجهد من السفر.

...

<sup>(</sup>۱) تأود: تعوّج وتثني

<sup>(</sup>٢) تباريح الشوق: توهجه.

<sup>(</sup>٣) الأرب: القصد والغاية.

<sup>(</sup>٥) الاذكار: التذكر.

وتلقيى العاشقين لهم جُسومٌ بَراها الشوق لو نُفخوا لطاروا ومثله من قولنا:

لم يبسق مسن جُثْمانه إلا حُشاشة مبتئس قد رَقْ حتى ما يُـرى بل ذاب حتى ما يُحَس

وقال الحسن بن هانيء في هذا المعنى، فأربى على الأوَّلين والآخرين:

فكــان للعين أملــي فكان أشهبي وأحلبي العيــون هيهـات كلاً هلاً تَـــذكّـــرتَ خَلاً مـــن القليـــل أقلا أقلل في اللفط من لا

يا مَن تَموْتَ عمْداً وفي الشّعبوثية أرْبيي أردت أن تــزدريـــك يا عاقد القلب مني تَــركــت مني قليلا يكـــاد لا يَتجـــزًا

ولأبي العتاهية:

تلاعبُتِ بي يا عُتْبِ ثم حَمَلْتني على مركب بين المنية والسُّقْم ألا في سبيل الله جسمى وقوتي ألا مُسعد حتى أنوح على جسمى أحسبها تترك الذي بقيا

لم تُبْــق مني إلا القليـــلَ ومــــا

## قولهم في التوديع

#### ابن حميد وجارية له:

قال سعيد بن حميد الكاتب وكان على الخراج بالرقة: ودعت جارية لي تسمى شفيعاً وأنا أضحك وهي تبكي، وأقول لها: إنما هي أيام قلائل! قالت: إن كنت تقدر أن تخلف مثل شفيع فنعم! فلما طال بي السفر واتصلت بي الأيام كتبتُ إليها كتاباً ، وفي أسفله :

ودَّعْتُها والدَّمْع يقطُرُ بينَنا وكذاكَ كلُّ مُلذَّع بفِراق

# شُغِلَتْ بتفْييض الدُّموعِ شِمالَها ويمينُها مشْغولة بعناق

قال: فكتبت إلى في طومار (١) كبير ليس فيه إلا: بسم الله الرحمن الرحيم، [في أوّله] وفي آخره: يا كذاب، وسائر الكتاب أبيض، قال: فوجهت الكتاب إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل. وكتبت إليها كتاباً على نحو ما كتبت، ليس فيه إلا: بسم الله الرحمن الرحيم، في أوله، وفي آخره أقول:

فودْعتُها يـومَ التفَرُّقِ ضاحِكاً إليها ولم أعْلَمْ بـأَنْ لا تَلاقِيا فلو كنتُ أدري أنهُ آخِرُ اللّقا بكَيْتُ وأَبْكيتُ الحبيبَ المصافيا

قال: فكتبتْ إلي كتاباً آخر ليس فيه إلا: بسم الله الرحمن الرحيم، في أوله، وفي آخره: أعيذك بالله أن يكون ذلك! فوجهتُه إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل فأشخصتني (٢) إلى بغداد وصيَّرني إلى ديوان الضياع.

#### ابن يحيي وجاريتان:

محمد بن يزيد الرَّبعي عن الزبير عن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل قال: إنه لما نفاه المتوكل إلى جزيرة أقريطش (٢) فطال مقامه بها ، تمتّع بجارية رائعة الجهال بارعة الكهال، فأنسته ما كان فيه من رونق الخلافة وتدبيرها ، وكان قبل ذلك متيها بجارية خلفها بالعراق ، فسلا عنها ؛ فبينها هو مع الأقريطشية في سرور وحبور ، يحلف لها أنه لا يفارق البلد ما عاش ، إذ قدم عليه كتاب جاريته من العراق وفيه مكتوب :

كيف بَعِدي لا ذُقْتُمُ النَّوْمَ أَنتُم خبروني مُذْ بنْتُ عنكُمْ وبِنتُمْ (٤) بمراضِ الجِفُونِ من خُرِّدِ العيْــــنِ وورْدِ الخَدُودِ بعْــدي فَتِنْمَ (٥)

<sup>(</sup>١) الطومار: الطامور: الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) أشخصني: أخرجني، بعث بي.

<sup>(</sup>٣) أقريطش: جزيرة في بحر العرب.

<sup>(</sup>٤) بنتم: ابتعدتم.

<sup>(</sup>٥) خُرُد: جمع خريد: وهي الفتاة العذراء الحبيّه.

يا أخِلاّيَ إِنَّ قلبي وإنْ بالله أَجها الله أَنَّ من الشوق عنْد كم حيث كُنْتم فإذا ما أَبَى الإله أجهاعاً فالمنايا علي وحدي وعِشتُم

أُخذَتْ هذا المعنى من قول حاتم:

إذا ما أتى يومٌ يُفَرِقُ بيْننا

بموْت، فكُنْ أنت الذي تتأخَّرُ

فلم يباشر لذة بعد كتابها ، حتى رضي عنه المتوكل وصرفه إلى أحسن حالاته .

#### المعتز وجارية لابن رجاء:

الزبيري قال: حدثني ابن رجاء الكاتب قال: أخذ مني الخليفة المعتز جارية كنت أحبها وتحبني؛ فشربا معاً في بعض الليالي، فسكر قبلها، وبقيت وحدها ولم تبرح من المجلس هيبة له، فذكرت ما كنا فيه من أيامنا، فأخذت العود فغنت عليه صوتاً حزيناً من قلب قريح وهي تقول:

لم يُبتِ للمُقْلتيْنِ نَوما فَسَرٌ قُوماً وساءً قَوما فَسَرٌ قُوماً وساءً قوما يُسوما يُسوما في العذاب سَوما بكيْتُ كَما أَزَاد لَـوما

لا كان يومُ الفراق يوما شَنَّت منَّت ومنْكَ شَمْلا يا قوم مَن لي بوجْدِ قلْب ما لامنى الناسُ فيه إلا

فلما فرغت من صوتها رفع المعتز رأسه إليها والدموع تجري على خديها كالفرند (١) انقطع سلكه فسألها عن الخبر وحلف لها أن يبلغها أملها، فأعلمته القصة فردها إلى وأحسن إليها، وألحقني في ندمائه وخاصته.

## أبو أحمد وجارية له:

وكان لأبي أحمد صاحب حرب المعتمد جارية ، فكتبت إليه وهو مقيم على العلوي بالبصرة تقول:

<sup>(</sup>١) الفرند: ما يلمع في صفحته من أثر تموج الضوء.

لنا عَبَراتٌ بعدتم تَبعَث الأسَى وأنفاسُ حُدِن جَمَّةٌ وزَفيرُ الله عَبراتٌ بعدتم تَبعَدَم فكثِيرُ الله شعْرِي بَعدنا هل بَكيْتُمُ فأمّا بُكائِسي بعْدَم فكثِيرُ قال أبو أحد: فلم يكن لي همٌ غيرها حتى قفلتُ (١) من غزَاتي .

## مروان وجارية له:

وكتب مروان بن محمد وهو منهزم نحو مصر إلى جارية له خلفها بالرَّملة:

ر إلى جري ف حصه برسد. فأنأى ويَثنيني الذي لكِ في صدري (٢) حجاباً فقد أمسَيْتُ منكِ على عَشْرِ إذا ازْدَدتُ مِثليها فصرْتُ على شهْرِ أخافُ بأنْ لا نَلتقِي آخر الدَّهْرِ ولا طالِباً بالصَّبْر عاقبة الصَّبْر

وما زالَ يَدعونِي إلى الصَّدِّ مَا أَرى وكان عزيزًا أَنّ بيْني وبينَها وأَنْكَاهُما واللهِ للقلبِ فَآعلمي وأعظمُ منْ هُلنَينِ وآللهِ أَنَّني سأبكيكِ لا مُستَبقِياً فيْضَ عَبْرةٍ

#### ابن بكار ورجل بالثغر:

الزبير بن بكار قال: رأيت رجلاً بالثغر<sup>(۳)</sup> وعليه ذلة واستكانة وخضوع، وكان يكثر التنفس، ويخفي الشكوى، وحركات الحب لا تخفى؛ فسألته وقد خلوت به فقال وقد تحدر دمعه:

أنا في أمري رشاد بسدني يغنزو الأعادي ينا علم بالعباد

بينَ غـــزو وجهـادِ والهوى يَغْـزُو فُـوادِي رُو فُـوادِي رُدّ الْفــي ورُقـادي (٤)

وقال أعرابيٌّ يصف البين:

أَدْمَتْ أَنَامِلَهِا عَضّاً على البَيْن

لًا انتَنتْ فرأتني دامع العين

<sup>(</sup>١) قفلت: رجعت. (٢) الصدّ: الهجران.

<sup>(</sup>٣) الثغر: المكان المتاخم لأرض العدو.

<sup>(</sup>٤) الإلف: المألوف.

وودَّعتْنِي إيماءً وما نَطَقيتْ وجدي كوَجْدِكِ بل أضْعافُه فإذا وإنْ سَمِعتِ بموتِي فآطلُبي بدمِي

وقال آخر:

مالتْ تُودِّعُني والدَّمعُ يَغلِبُها ثُمَّ استمَرَّت وقالتْ وهْبي باكيةٌ وقال آخر:

أنين فاقد إلْف أنّ في الغَلَس فكلّم أنّ من شوّق أجالَ يداً وقال آخر:

أَمُبْتَكِرٌ لِلبَيْنِ أَم أَنت رائعُ الآن تبكي والنّبوى مُطْمَئِنةٌ فإنك لم تَبْرَحْ ولا شَطّتِ النوى وقال آخر:

إذا انفتحت قيودُ البيْنِ عنَّي أبت حلقاتُ إلاّ انقفالا ومن لي بالبقاء وكل يوم وقال محمد بن أبي أمية الكاتب:

يا غريباً يبكي لكل غريب عرزة البين فاستراح إلى الدَّمْ ختَلتْهُ حوادثُ الدهر حتى

إلا بسَبَّابةٍ منها وعيْنيْن عنِّي تَواريْتِ قابَ الرَّمعِ واحَيْني (١) هَواك والبْينَ وآستعْدِي على البيْن

كما يميل نَسيمُ الرِّبحِ بالغُصُنِ يَا لَيْ مَعْرِفتِي إِيَّاكَ لَمْ تَكُن ِ

حتى تَضايق منه مَخْرَجُ النَّفَسِ على فؤادٍ له بالبيْن مُخْتلس

وقلبك ملهوف ودمعك سافح فكيف إذا بارَحْتَ من لا تبارحُ ولكن صبري عن فؤاديَ نازحُ (٢)

وقيل أتيع للنَّائِي سَرَاحُ ويَانِي اللهُ والقدرُ المُتاح لسهمِ البيْنِ في كبدي جراحُ

لم يَندُقُ قبلَها فِراق حبيب ع وفي الدمع راحة للقلوب أقصدتُهُ منها بسهم مُصيب (٣)

<sup>(</sup>١) قاب الرمح: القاب: المقدار، وقاب الرمح: كنايه عن القرب.

<sup>(</sup>٢) شطت: بعدت. (٣) ختل: خدع.

أيَّ يــوم أراك فيـه كما كنه وقال أبو الطيامير:

أقول له يوم ودَّعْتُهُ لئن رجعَتْ عنك أجسامُنا

## وقال أبو العتاهية:

أبيتُ مُسَهَّداً قلِقاً وسادِي فراقكَ كان آخرَ عهد نَـومـي فلم أر مثـل مـا سُلِبَتْــهُ نفسي وقال محمد بن يزيد التَّسْترى:

رَفعتْ جانباً إليك منَ الكِلّـ نظرتْ نظرةَ الصّبابةِ لا تَمْ ثم ولّـتْ وقد تغير ذاك الصّـ

## وقال يزيد بن عثمان:

دَمعة كاللَّوْلُوْ الرَّط وجُفُسون تنفُستُ السِّدْ إنما يَفْتضِسعُ العسسا

## وقال على بن الجهم:

يا وحشتا للغريبِ في البلـدِ النـ فـارق أحبـابـه فها انتفعــوا يقـولُ في نَـأيــه وغُــرْبتِــه

ت قريباً فأشتكِي من قريب

وكلِّ بعَبْرِتِه مُبلسُ<sup>(۱)</sup> لقد سافرتْ معلَّك الأَنْفُسُ

أُروِّحُ بالدموعِ عنِ الفؤاد وأوّل عهد عيني بالسُّهاد وما رجعتْ به من سوء زادِ

ية قابلَتْهُ طرْفاً كحيلا<sup>(1)</sup> للين دَمعها أن يجولا بحُ من خدّها فعاد أصيلا

ب على الخدِّ الأسيلل (٣) حرَ مسن الطَّرْفِ الكحيل شق في يسوم الرحيل

ازِحِ ماذا بنفسه صنعاً بالعَيْشِ من بعدِه وما انتفعاً عدْلٌ من الله كلُّ ما صنعا

<sup>(</sup>١) المبلس: الذي سكت لحيرة.

<sup>(</sup>٢) الكلَّة: الضعف والتعب.

<sup>(</sup>٣) الأسيل: الذي ملس واستوى.

#### وقال آخر:

بانُوا وأضحى الجسُم من بعدِهمْ يا أسفي منهم ومن قولِهْم بــأيِّ وجــــهِ أتلقَّـــاهُـــمُ

## وقال آخر:

اترْحلُ عـن حبيبِـك ثم تبكــي وقال هُدْبة العذْرى:

ألاً ليت الرياح مسخّرات فتُخْيِرَنا الشّالُ إذا أتتنا عسى الكرْبُ الذي أمسيْت فيه فيأمن خائفٌ ويُفكّ عان

## وقال آخر:

لا بارك الله في الفراق ولا لو ذُبح الهجر والفراق كما شربت كأس الفراق مُتْرَعَةً يسا سيدي والذي أؤمَّلُه

## وقال حبيب الطائي:

الموت عنـــدي والفِــــرا يتعـــاونـــان على النْفـــو

ما تُبْصِرُ العيْنُ له فَيَا (۱) ما ضرّك الفقدُ لنا شَيّا إن وجدوني بعدهُمْ حيّا

عليه، فمن دعاك إلى الفِراقِ ؟

بحاجتنا تُباكِرُ أو تئوبُ وتُخبرَ أهلنا عنا الجَنوبُ (٢) يكون وراءه فرجٌ قريبُ (٣) ويأتي أهله النائي الغريب

بارك في الهجر ما أمرهما يُدنب خطب لل رحمته لل رحمته الله فطار عن مُقْلتي نومها (الله الله أن تدوقها

قُ كِلاهما ما لا يُطاقُ س فذا الحِمامُ وذا السِّياقُ (٥)

<sup>(</sup>١) بانوا: بعدوا وانفصلوا . وفيًا: أي فيئا بالهمز، فسهل وأدغم .

<sup>(</sup>٢) الشمال: الربح التي تهب من ناحية الشمال؛ والجنوب: الربح التي تهب من الجنوب.

<sup>(</sup>٣) الكرب: الحزن والغم يأخذ بالنفس.

<sup>(</sup>٤) مترعة: مملوءة. (٥) السَّياق: النزع والاحتضار.

لـو لم یکـن هـذا کـذا وقال آخر:

> شتان ما قُبْلَة التَّلاق هٰـذي حياةٌ وتلــك مــوْتٌ

> > وقال سعيد بن حميد:

موقفُ البيْن مأتم العاشقينا إنّ في البيْن فرحتَيْن: فأمّا ثم لي فـرحـة إذا قـَــدِم النَّــا

وقال أعرابي:

ليْـلُ الشَّجـيِّ على الخليِّ قصيرُ باِنَ الذين أُحبُّهُم فتحمَّلوا فلأبعثن نساحة لفراقهم ولألبسن مدارعاً مُسْودة ولأذْكُرنَّك بعد موْتي خالياً ولأطلبنُّك في القيامة جياهداً فبجنَّةٍ إن صِرْت صِرتُ بجنةِ والمُسْتهام بكلِّ ذاك جدير

ما قسل مهوت أو فسراق

وقُبلةً ساعة الفِراق بينها راحية العناق

لا ترى العيْنُ فيه إلاَّ حزينًا فرحتي بالوَداع للظَّاعِنينــا . . . فاعتناقٌ لِمَن أُحِبُ وتقْبيــيلٌ ولمسٌ بحضرة الكاشِحينا (١) سُ لتسليمهم على القادمينا!

وبَلا المحبِّ على المحبِّ يسيرُ وفراقٌ من تهوى عليك عسيرٌ فيها تُلَطَّم أُوجُهُ وصُدورُ لُبْس الثَّواكِل إذ دهاك مسيرُ (٢) في القبر عند منكَــرٌ ونكيرُ<sup>(٣)</sup> بين الخلائق والعبادُ نُشـور (١) ولئن خواك سعيرُها فسَعير والذَّنْبُ يُغفَر والإله شَكور

## ومن قولنا في البين:

<sup>(</sup>١) الكاشح: العدو المبغض.

<sup>(</sup>٢) المدارع: جمع الدراعة: وهي ثوب من صوف، أو جية مشقوقة المقدم.

<sup>(</sup>٣) منكر ونكير: ملاكان.

 <sup>(</sup>٤) نشور: أي بعثوا.

هَيَّج البيْنُ دواعِي سَقَمي أَيها البيْنُ أَقِلْنِي مسرة أيها البيْنِ أَقِلْنِي مسرة يا خَلِيَّ الرُّوعِ نَم في غِبطة ولقسد هساج لقلبي سَقَاً

## ومن قولنا في المعنى:

ودّعَتْني برنسرة واعتناق وتصدّت فأشرق الصّبح منها يا سقم الجفون من غيْر سُقْم إِنْ يوم الفِراق أفظع يوم

#### ومن قولنا فيه:

فررْتُ من اللقاء إلى الفراق سَقاني البيْن كأس الموْتِ صِرْفاً فيا بَرْد اللقاء إلى فوادي

وقال مجنون بني عامر .

وإني لمُفْن دمْع عيني من البكا وقالوا: غداً او بعد ذاك بليْلة وما كنتُ أخشى أن تكونَ منيِّتي

وقال أبو هشام الباهلي

خليلي غداً لا شكَّ فيه مودّعُ فواحَزَناً إن لم أُودّعه غَدُوةً

كسا جسمي ثوب الألم فإذا عُدْتُ فقد حَلَّ دمِي (١) إِنَّ من فارقْتَه لم ينَهم إِ

ثم نادت: متى يكونُ التلاق؟ بيْن تلك الجيوبِ والأطواق (٢) بين عيْنيْك مَصْرعُ العُشَّاقِ ليتني مِتُّ قبل يـوم الفِراقِ

فحسبي ما لقيتُ وما ألاقي وما ظني أموتُ بكفً ساقي أُجِرْني اليومَ منْ حرِّ الفِراق

حَذَاراً لأمْر لم يكن وهُو كَائَـن فِراقُ حبيب لم يَبِـنْ وهْـو بـائـنُ بِكِفَّـيَّ إلاّ أنّ مـا حـانَ حـائــن

فوالله ما أدري غداً كيف أصنع ويا أسفا إن كنت فيمن يُودِّع (٢)

<sup>(</sup>١) البين: الفراق.

<sup>(</sup>٢) الأطواق: جمع طوق: وهو كل ما أحاط بشيء خلقة أو صنعة، كطوق الذهب والفضة وطوق الحيام.

<sup>(</sup>٣) الغدوة: الغداة.

فإن لم أُودِّعْه غداً مِتَّ بعده أنا البوم أبكسه فكسف به غداً لقد سَخُنتْ عَيْني وجلَّـت مُصيبتي فيا يومُ لا أَدبَرْتَ! هلك محبسٌ؟

سريعاً وإن ودعمت فالموتُ أسرع أنــا في غَــد والله أبكــى وأجــزع غَداةً غد إن كان ما أتَوقَع (١) ويا غَدُ لا أقبَلْت! هل لك مدفّعُ

وقال بشار بن برد:

نبتُ عيني عن التغميض حتى كأنّ جفونها عنها قصارُ أقول وليلتى تسزداد طولأ

وقال المعتصم لما دخل مصر وذكر جارية له:

غريب في قُرى مِصْر يُقسساسي الهمة والسّقما للَيْلَـكَ كَان بِالمِسدا

أما للّيال بعدكم نهار

ن أقصر منه بالفرما

وقال آخر:

وداعُكَ مشلُ وداع الربيع عليكَ سلامٌ فكمْ من نَدَى

وفقدك مشل آفتِقاد الدِّيم (٢) فقد ناه منك وكم من كرم

## قولهم في الحمام

قال أبو الحسن الاخفش: قال جحدر العُكلي (٢) ، وكان لصاً:

وقدْماً هاجَني فازْدَدْتُ شوقاً بُكالِم حمامتيْن تَجاوَبان تجاوبَت اللحْن أعجَمِيّ على عودَيْن من غرب وبان (٤) فكان البان أن بانتْ سُليمي وفي الغرب آغتِرابٌ غيرُ دان وقال آخر:

<sup>(</sup>١) سخنت عيني: لم تقرّ

<sup>(</sup>٢) الدِّيم: جمع الديمة: وهي المطر يطول زمانه في سكون.

<sup>(</sup>٣) العكلى: نسبة الى أمة يقال لها عكل.

<sup>(</sup>٤) الغرب: شجر تتخذ منه القداح البيض. والبان: شجر له ثمر كقرون اللوبياء، طويل في استواء ونعومة.

وتفرَقُوا بعدَ الجميع لأنَّه لا تَصبرُ الإبلُ الجيادُ تفرّقتْ وقال آخر:

فهل ريبة في أن تَحنَّ نجيبةٌ

وإذا رجعت الإبل الحنين كان ذلك أحسنَ صوت يهتاج له المفارقون كما يهتاجون لنوح الحمام.

وقال عوف بن مُحلَّم:

وغُصْنُكَ مَيَّادٌ فَفَيَمَ تَنْـُوحُ ؟ (٢) ألا يا حَمَامَ الأَيْكِ إلفكَ حاضرٌ

وكل مطوّقة عند العرب حمامة، كالدُّبْسِي والقُمري والورَشان وما أشبه ذلك؛ وجمعها حمام، ويقال: حمامة، للذكر والانثى، كما يقال: بطة، للذكر والانثى؛ ولا يقال حمام إلاّ في الجمع، والحمامة تبكي وتغني وتنوح وتغرد وتسجع وتقرقر وتترنم؛ وإنما لها أصوات سجيع لا تُفهم فيجعله الحزين بكاء، ويجعله المسرور غناء.

قال حميد بن ثور:

وما هـاج هـذا الشـوقَ الا حمامـةٌ مُطوِّقة خطباء تَسجعُ كَلَّما تغنَّتْ على غُصن عشاءً فلم تَـدعْ فلم أر مِثلی شــاقــه صــوت مثلِهــا وقال مجنون بني عامر:

أَلا يا حماماتِ اللِّوي عُـدنَ غُـدوةً فعُدنَ، فلما عُدنَ كِدنَ يُمِتْنى

دعَتْ ساقَ حُرّ تَرحةً وتَرنما دنا الصَّيفُ وآنزاحَ الربيعُ فـأنجما <sup>(٣)</sup> لنائِحةٍ في نوحِها مُتلوَّما ولا عربياً شاقه صوتُ أَعْجما

بعد الجميع ، ويَصبرُ الإنسان!

إلى إلفِها أو أنْ يَحنُّ نجيبُ (١)

فإني الى اصواتِكنَ حريسن وكــدتُ بـــأشجـــاني لهنَّ أبين

<sup>(</sup>١) النجيب من الابل: خيرها.

<sup>(</sup>٢) الأيك: جمع الأيكة: وهي الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>٣) الخطباء: التي يخالط خضرتها سواد. وأنجم المطر، أقلع.

فلم تَـر عيني مِثلهُـنَّ بـواكيـاً وقال حبيب في المعنى:

هُنَّ الحَمَامُ فإن كَسَرْتَ عيافةً وقال:

كما كاد ينسى عهد ظياء باللّوى بعَثْنَ الهوى في قلب من ليسَ هاممًا لها نغَمٌ ليسَت دُمُوعاً فإن علت ومن قولنا في الحمام

فكيف، ولي قلب إذا هبّت الصبّبا ويَهتاجُ منه كلّ ما كان ساكنا وكان أرتياحِي من بكاء حمامة كأن حمام الأيك لما تجاوبَت ومن قولنا في المعنى:

ونائِے في غُصون الأيْكِ أرّقَني مُطوّق بخضابٍ ما يُرايله قد بات يَشكو بشجْوٍ ما دَريت به ومن قولنا فه:

أناحَت حماماتُ اللّوى أم تَغنَّــتِ فَدَيْت التي كانــت ولا شيَّ غيرهـا ومن قولنا:

لقد سَجعت في جُنع ليْل حمامةً

(١) العيافة: الظن والحدس.

- (٢) الدموع السواجم: التي تسيل.
- (٣) الصَّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار.
  - (٤) الصَّب: المشتاق.

بَكَيْنَ ولم تَذرِفْ لهنّ عُيون!

من حائِهن فإنَّهن حِمامُ (١)

ولكـــنْ أملَّتـــهُ عليَّ الحمائِــمُ فقلْ في فُؤادي رعُنَـهُ وهـُـو هـامُم مضتحيثُ لا تَمضي الدُّموعُ السواجِمُ

أهاب بِشوق في الضلوع مكين (٣) دُعاءُ حام لم تَبِست بَـوُكـون كَـذِي شجَّن داويْتَه بشُجـون حزين بكى من رحْمة لِحزين

وما عنیت بشئ ظَلَ یَعنیهِ حتی تُفارقَه إحْدی تَراقیه وبت أَشْكُو بشجْو لیس یَـدْریـه

فأبدَتْ دواعي قلبه ما أَجَنَّت مُنى النفسِ لو تُقضَى لها ما تَمنت

فأيُّ أسَّى هاجَت على الهائِم الصبِّ (٤)

لكِ الويلُ كم هيجت شجواً بلا جَـوى وأسكَبْت دمعا من جُفون مُسهَد وقال ذو الرمة:

رأيتُ غُراباً ناعِباً فوقَ بانةٍ فقلتُ غُراب الغيرابِ وبانة

وشكْوى بلا شكوى وكَرْباً بلا كرْبِ (١) وما رقْرَقَتْ منك المدامعُ بـالسَّكْبِ

من القضْب لم يُنبت لها ورق نَضْر (٢) لبين النّوى هذا العيافة والزَّجْر

## قولهم في طيب الحديث

قال عدي بن زيد:

في سماعٍ يَــأذنُ الشيخُ لـــه وقال القطامي:

فهنّ ينبِـدْنَ مـن قـول يُصِبنَ بـهِ وقال جران العَوْد:

فَيْلُنَا سِقَاطاً مَنْ حَـدْيَـثُ كَـأُنَّـهُ وقال آخر:

وإنا ليَجرِي بيننا حين نلْتقــي وقال بشار:

وكان نَشْرَ حديثها

لئن عشقت أذني كلاماً سمعتُهُ

وحديثٍ مثل<sub>ٍ</sub> ماذِي ٍ مُشـار<sup>(٢)</sup>

مواقعَ الماءِ من ذي الغلةِ الصَّــادِي (٤)

جنَى النَّحْلِ أو أبكارُ كُوْمٍ تقطَّفُ

حديثٌ له وشيّ كوشي ِ المطارِف (٥)

قِطَعُ الرياض كُسينَ زَهـرا (٦)

فقلبي إذاً لا شكّ باللحظ أعْشـقُ

<sup>(</sup>۱) الجوى: اشتداد الوجد من عشق أو حزن.

<sup>(</sup>٢) القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانها .

<sup>(</sup>٣) الماذي: العسل الجيد.

<sup>(</sup>٤) الصادي: الذي اشتد عطشه.

<sup>(</sup>٥) المطارف: جمع مطرف: وهو رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام.

<sup>(</sup>٦) النشر: الربح الطيبة.

وكيف تناسِي من كـأنّ كلامـه وقال بشار أيضاً:

وبكر كنُـوَّار الربيع حـديثُهـا وقال آخر:

كأنما عسلٌ رُجْعانُ منطقها وقال آخر:

وحديث كأنمه زهْمرُ الرو

بأَذْني ولو عربت قرط معلّق

يَروقُ بوجْهِ واضِع وقوام (١)

إن كان رَجْعُ كلام يُشْبه العسلا (٢)

ض وفيه الصَّفْراءُ والحمراءُ

## قولهم في الرياض

أنشد أحمد بن جدار للمعلى الطائى: كأنّ عيونَ الرَّوْض يَذْرفن بالنَّدى وقال البحتري:

ومن لؤلؤ كـالاقحـوان مُنضَّـدٍ وقال أيضاً:

وقد نبَّه النَّيْروُز في غَلَس الدُّجي أوائل ورد كن بالامس نوَّما يُفَتِّقُه بِـرْدُ النِّـدى فكـأنـه ومن شجَر رَد الرَّبيعُ لباسَه وقال أعشى بكر:

ما روضة من رياض الحُسن مُعْشِبة

عيونٌ يُراسلُن الدموعَ على غدر

شقائق يحملنَ النَّدى فكأنه دُموع التَّصابي في خُدودِ الخرائد (٦) على نُكَت مُصْفرةٍ كالفرائد (١)

يَبُثُّ حديثاً كان قبلُ مُكتَّمَا (٥) عليها كها نَشَّرْت وشْيــاً مُنَمْنَها

خضراء جاد عليها مُسْبِلٌ هَطِلُ (٦)

<sup>(</sup>١) النّوار: الرّهر. (٢) الرجع: الصدى.

<sup>(</sup>٣) الخرائد: جمع خريدة: وهي التي لان صوتها وظهر فيه أثر الحياء.

<sup>(</sup>٤) المنضد: الذي ضم بعضه الى بعض متسقا.

<sup>(</sup>٥) بثّ الحديث: أظهره. والبثّ: أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه.

<sup>(</sup>٦) المسبل: المطر الهاطل.

يُضاحك الشمس فيها كوكب شرق . . . . يوما بأطيب منها نشر رائحة وأنشد ابن أبي الطاهر لنفسه:

فتَقَتْ جيوب الرَّوْض منهـــا دِيمة ولها عيـون كالعيـون نـواظــرٌ وقال الاخطل:

خلّع الرَّبيعُ على الثَّرى من وَشْيه نُور إذا مَرَت الصَّبا فيه الندى فكأنها طَوْراً عُيونٌ كُحَّلٌ وقال أبو نواس:

يـوْمٌ تَقــاصرَ وآستتــبَّ نعيمــه في ظـ وإذا الرِّيـاح تنسَّمَـت في روْضــةٍ نَثرتْ وأنشد ابن مُسهر لابن أبي زرعة الدمشقى يقول:

> وقد لبَستْ زهرُ الرِّياض حُليَّها لَجيْنٌ وعَقْيانٌ ودُرٌ وجـوهـرٌ وأنشد البحترى لنفسه:

قطرات من السحاب وروْضٌ وكان الحوذانَ الأقحوانَ الغضَّ وأنشد ابن جدار للمعلَّى:

ترى للندرى فيه مجالا كأنما وأنشد ابن الحارثي لنفسه:

مُؤَزَّر بعمِيمِ النَّبتِ مكتهِل . . . ولا بأحسن منها إذ دنا الاصلُ

حلَّتْ عَـواليهـا صَبـاً وقَبــولُ تبـدو فمنهـا أمْرَةٌ وكحيــل<sup>(١)</sup>

حُللا يَظَلَلُ بها الثرى يُتخبِّلُ خِلْتَ الزَّبرجدَ بالفَريد يُفَصَلُ (٢) وكانها طوراً عُيونٌ هُمَّل

في ظلِّ مُلْتف الحدائق أخضراً نَثرت به مسكا عليك وعنبَرا يقول:

وجُللتِ الأرضُ الفضا بالزخارِفِ تؤلِّفُه أيدي الربيعِ اللطائف (٢٠)

> نشَرتْ وردَها عليه الخدودُ نــظْمان: لـؤلـؤٌ وفـريــدُ (٤)

نَشَرْت عليه لؤلؤاً فتبددا

<sup>(</sup>١) المرحه: البياض الذي تخالطه غبرة.

<sup>(</sup>٢) مَرَت: أي اسقطت وأخرجت.

<sup>(</sup>٣) اللجين: الفضة . والعقيان: ذهب متكاتف في مناجمه ، خالص مما يختلط به من الرمال والحجارة .

<sup>(</sup>٤) الحوذان: نبت يرتفع قدر الذراع، له زهرة حمراء في أصلها صقرة، وورقته مدورة.

وما روضة عُلْـوِيّـة أَسَــديّـة مُنمنَا سقاها الندى في عقْبِ جنْح من الدُّجَـى فُنُوّارُهُ بأحسـنَ مـن حـرَّ تَضمّـن حـاجــةً لِحُرٍّ وأنشد محمد بن عمار للحسن بن وهب، يقول:

طلَلع الربيعُ على الرياض فبُشِّرتْ وغَدا السِّحابُ مكللاً جوَّ الثرى فترى الساءَ أحسدَّ ربَسابُهسا وترى الغُصونَ إذا الرياحُ تناوحَت وقال حبيب بن أوس الطائى:

الروْضُ ما بين مُغْبوق ومُصطبيح وطُفٍ إذا وكَفَت في روضة طفِقتُ وأنشد البحترى في دمشق:

إذا أردْتَ ملأتَ العيْنَ من بلد يُمسي السحابُ على أجبالِها فِرَقاً فلستَ تُبصِر إلاَّ واكفاً خَضِلا كأنما القَيْظُ ولّى بعد جَيئتِه وأنشد ابن أبي الطاهر لأشجع:

من الكنائس والارواح مُطــردٌ

مُنمنَمةُ زهراء ذات تَرى جَعْدِ فَنُوّارُها يَهَنَوّا بالكوكب السعدِ (١) لِحُرِّ فأوْفى بالنجاحِ مع الوعدِ

نوْرُ الرياض بِجدةً وشباب أذيالَ أسحَمَ حالِكِ الجِلباب (٢) فكأنما التَحَفَّ جَناحَ غُراب (٣) مُلتفَّةً كتَعانُق الأحباب

من ريق مكنفلات في الثرى دُلُحِ (٤) عيونُ نوَّارِها تَبكي من الفرَحِ (٥)

مُستحسن وزمان يُشبه البلدا ويُصبح النَّبْتُ في صحْرائها بَددا أو يانعاً خضراً أو طائراً غَرد (٦) أو الربيعُ دنا من بَعد ما بَعُدا

للعين يلعبُ فيه الطرْفُ والبصرُ (٧)

<sup>(</sup>١) النوّار: الزهر. (٢) أسحم: أسود.

<sup>(</sup>٣) الرباب: العهد والميثاق.

<sup>(</sup>٤) دلح: جمع دلوح، وهي السحابة المثقلة بالماء.

<sup>(</sup>٥) وطف: دائمة السح. ووكفت: سالت.

<sup>(</sup>٦) الواكف: المطر المنهمل.

<sup>(</sup>٧) الكنائس: جمع كنيسة، وهي شبه هودج، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب.

في رُقعة من رُقاع الارض يَعمُرُها وأنشد على بن الجهم لعلّى بن الخليل: وروضة في ظلال دَسْكَر,ة تسْتَـــنُّ في روضـــة منــوَّرة كأنّ فيها الحُليَّ والحُلَــلَ اليّمْــــــ وقال ابراهيم بن العباس الكاتب:

تأمّا شهاء أظلَّت عليك وأرضا تُقابلُها بالعرو ومَسْحَبَ نـور غَـداةَ الربيع خلالَ شقائقه أصفرُ وللماء مُطـــرد بنـــه يُشارف البَر من جانب محالُ وحوش ومَـرْقـى سِفين ويا حُسنَ دنيا ويا عـز مُلْـك وقال ابن ابي عُسنة في بستانه:

يُـذكِّرني الفردوْسَ طوْراً فـأنثني بغرْس كأبكار العذارى وتُربة كأنّ قصورَ الارض ينظرن حوّله يُدلُّ عليها مُستطيلاً بحسنه وقال فيه:

قومٌ على أبوَيْهِم أجمعت مُضَرُ

جداولُ الماءِ في جـوانبهـا (١) يُغـرّد الطيْرُ في مَشاريها ـنة تهدي إلى مَـرازبهـا (١)

فيها مصابحها ترهر س والمرج بينهما جعف \_\_\_\_رُ أنفاسُه المسك والعنبر وأضعاف أصفره أحمر (٦) يُصفِّق باديه المسدرُ ومن جانب بتحره الاخضر فيا عَـرْفَ لهو ويـا منظــرُ يسوسها السائس الاكبر

وطوْراً يُواتيني إلى القَصْف والفَتْكِ (٤) كأنّ ثَراها ما الله ورد على مسك إلى ملك أوفي على منبر الملكك ويَضحكُ منها وهي مُطرقة تبكيي

يا جنة فاقت الجنانَ فها تَبلُغُها قيمة ولا ثمنُ

<sup>(</sup>١) دسكرة: بناء القصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي.

<sup>(</sup>٢) اليمنة من أسهاء اليمن.

 <sup>(</sup>٣) الشقائق: الشقارى: شقائق النعمان، وهو نبات أحمر الزهر مبقع بنقط سود وله أنواع وضروب.

<sup>(</sup>٤) الفردوس: البستان الجامع لكل ما يكون في البساتين.

ألِفُتُها فِاتخذتُها وطناً زوّج حِيتانها الضباب بها فانظر وفكّر فيا تُمرّ به من سُفُن كالنعام مُقبِلة

وقال الخليل بن أحمد:

يا صاحبَ القصرِ نِعم القَصر والوادي تُرْفِي به السَّفْ نُ والظَّلمانُ واقفةٌ

وقال اسماعيل بن ابراهيم الحمدوني:
بروضة صبّغت أيدي الربيع لها
عاجت عليها مطايا الغيث مُسبِلةً
كأنما البيْن يُبكيها ويُضْحِكُها
فولدت صفراً أثوابها خضر من كل عسجدة في خدرها اكتتمت

وأنشد عمرو بن بحر الجاحظ:

أين إخوانُنا على السرَّاء جاورونا والأرضُ ملْسةٌ نَوْ كَلَّ يوم بأقحُوان جديدٍ

لأن قلبي لأهلها وطنن فهذه كَنَّةٌ وذا خَتَن (٢) إنّ الاريب المفكّر الفطن ومن نَعامٍ كأنها سُفُننُ

بمنزِل حاضِر إنْ شئت أو بسادِي والنَّونُ والضَّبُّ والملاحُ والحادي (٢)

بروُدَها وكَسَتها وشْيَها عددَنُ لَمْنَ فِي ضَحِكاتٍ أَدمُع هُتُنَ (٢) لَمْنَ فِي ضَحِكاتٍ أَدمُع هُتُن (٢) وصْلٌ حبَاها به مِن بعده سَكن (٤) أحشاؤهُن لاحشا الندى وطن عذراء في بطنِها الياقوتُ مُكْتمِن

أين أهل القباب والدَّهْناء (٥) رَ الاقاحِي تُجادُ بالأنواء (٦) تَضحك الأرضُ من بُكاء الساء

<sup>(</sup>١) الحتن: كل من كان من قبل المرأة كابيها وأخيها. والكنّه: امرأة الابن أو الأخ.

<sup>(</sup>٢) النون: الحوت. والضبّ: حيوان من جنس الزواحف، غليظ الجسم خشنه، وله ذنب عريض حرش أعقد. والحادي: الذي يسوق الأبل.

<sup>(</sup>٣) الْهَتُن: جمع الهتون: وهو الكثير المطر.

<sup>(</sup>٤) البين: الفُرقة .

<sup>(</sup>٥) الدهناء: الفلاة.

<sup>(</sup>٦) الأنواء: جمع النوى: البعد، والناحية يذهب اليها .

ومن قولنا في هذا المعنى:

وروضة عَقَدت أيدي الربيع بها بمُلْقح من سَواريها ومُلقِحة تسوشحَت بمَلاةٍ غير مُلحَمة فألبست حُللَ المؤشِي زهرتها ومن قولنا:

ومَوْشيَّة يهدي إليك نسيمُها سدَاوتها من ناصع اللون أبيض يُلاحظ لحُظاً من عيون كأنها ومثله قولنا:

وما روضة بالخَرف حاك لها الندى يُقيم الدُّجى أعناقها، ويُميلُها يُقيم الدُّجى أعناقها، ويُميلُها إذا ضاحكَتْها الشمسُ تبكي بأعين حكت أرضها لون الساء وزانها حكت بأطيب نشراً من خلائقه التي

نوراً بنور وتَنوْويجاً بتنزويسج وناتج مِن غَوادِيها ومَنتوج (١) من نورها ورداء غير منسوج وجلَّلتْها بأنماط الديسابيسج (٢)

على مفرق الارواح مسكما وعنبرا ولُحْمتُها من فاقِع اللون أصفَرا (٢) فصوص من الياقوت كلَّمْن جوْهرا

بُروداً من الموشّي حُمْر الشَّقائق شُعاعْ الضَّحى المستَنَّ في كلَّ شارق مُكَّالة الاجفان صُفْر الحمالق (٤) نجوم كأمشال النجوم الخوافِق لها خَضعتْ في الحُسْن زهرُ الخلائق

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الغوادي: جمع الغادية: السحابة تنشأ فتمطر غدوة.

<sup>(</sup>٢) الديابيج: جمع الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير.

<sup>(</sup>٣) السداوة: السدى: جمع سداة: وهي من الثوب خلاف اللحمة .

<sup>(</sup>٤) الحمالق: جمع حملاق: وهو من العين ما يسوده الكحل من باطن أجفانها .



قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه.

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في أعاريضه وعلله، وما يحسن ويقبح من زحافه، وما ينفك من الدوائر الخمس من الشطور التي التي قالت عليها العرب والتي لم تقل، وتلخيص جميع ذلك بمنثور من الكلام يقرّب معناه من الفهم، ومنظوم من الشعر يسهِّل حفظه على الرواة، فأكملت جميع هذه العروض في هذه الكتاب ـ الذي هو جزءان، فجزء للفرش وجزء للمثال ـ مخصراً مبيناً مفسَّراً؛ فاختصرت للفرش أرجوزة، وجمعت فيها كلَّ ما يدخل العروض ويجوز في حشو الشعر من الزحاف، وبيَّنت الأسباب والأوتاد، والتعاقب والتراقب، والخروم والزيادة على الأجزاء، وفك الدوائر ـ في هذا الجزء؛ واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطعة، على ثلاثة وستين ضرباً من ضروب العروض، وجعلت المقطعات رقيقة غزلة، ليسهل على ألسنة الرواة؛ وضمَّنت في آخر كل مقطعة منها بيتاً قديماً متصلاً بها وداخلاً في معناها من الأبيات التي استشهد بها الخليل في عروضه، لتقوم به الحجة لمن روى هذه المقطعات واحتج بها.

## مختصر الفرش

#### الساكن والمتحرك:

آعلم أنَّ أوَّل ما ينبغي لصاحب العَـروض أن يبتـديء بــه، معـرفــةُ الســاكــن

والمتحرَّك؛ فإنَّ الكلام كله لا يعدو أن يكون ساكناً أو متحرَّكاً .

وآعلم أنّ كل ألف خفيفة ، أو ألف ولام خفيفتين لا يظهران على اللسان ويثبتان في الكتابة ، فإنهم يسقطان في العروض وفي تقطيع الشعر : نحو ألف « قال آبنك » أو ألف ولام نحو « قال آلرجل » وإنما يعد في العروض ما ظهر على اللسان .

وآعلم أنّ كل حرف مشدّد فإنه يُعدّ في العروض حرفين: أولهما ساكن، والثاني متحرّك: نحو ميم محمَّد، ولام سلام.

وآعلم أنَّ التنوين كله يُعدّ في العَروض نوناً ساكنة ليست من أصل الكلمة .

## باب الأسباب والأوتاد

آعلم أنّ مدار الشعر وفواصل العروض على ثمانية أجزاء، وهي: فاعلن، مفعولن، مفاعيلن، فاعلاتن، مستفعلن، مُفاعَلَتنْ، متفاعلن، مفعولات. وإنما أُلِّفت هذه الأجزاء من الأسباب والأوتاد.

فالسبب سببان: خفيف، وثقيل: فالسبب الخفيف حرفان: متحرّك، وساكن، مثل: من، وعَن، وما أشبهها؛ والسبب الثقيل حرفان متحرّكان، مثل: بكَ ولك، وما أشبهها.

والوتد وتدان: مفروق، ومجموع؛ فالوتد المجموع ثلاثة أحرف: متحرّكان وساكن، مثل: على، وإلى، وما أشبهها؛ والوتد المفروق ثلاثة أحرف: ساكن بين متحرّكين، مثل: أيْنَ، وكيْف، وما أشبهها؛ وإنما قيل للسبب سبب؛ لأنه يضطرب، فيثبت مرة ويسقط أخرى؛ وإنما قيل للوتد وتد؛ لأنه يثبت فلا يزول.

## باب الزحاف

آعلم أنّ الزِّحاف زِحافان: فزحاف يسقط ثاني السبب الخفيف، وزحاف يسكن ثاني السبب الثقيل، وربما أسقَطه. ولا يدخل الزحاف في شيء من الأوتاد، وإنما يدخل في الأسباب خاصة؛ وإنما يدخل في ثاني الجزء، ورابعه، وخامسه، وسابعه؛ فإن أردت أن تعرف موضع الزحاف من الجزء، فانظر إلى جزء من الأجزاء الثمانية التي سمَّيتُ لك؛ فإن رأيت الوتد في أول الجزء، فإنما يزحف خامسه وسابعه؛ وإن كان الوتد في آخر الجزء، فإنما يزحف ثانيه ورابعه؛ وإن كان الوتد في وسط الجزء، فإنما يزحف ثانيه وسابعه.

فللزحاف الذي يدخل في ثاني الجزء ثلاثة أسماء: الخبن، والإضمار، والوقص، فالمخبون: ما ذهب ثانيه، والمضمر: ما سكن ثانيه المتحرّك، والموقوص؛ ما ذهب ثانيه المتحرّك.

وللزحاف الذي يدخل في رابع الجزء اسم واحد: الطيّ فالمطويّ هو ما ذهب رابعه الساكن.

وللزحاف الذي يدخل في الخامس منها ثلاثة أسهاء: القبض؛ والعصب، والعقل. فالمقبوض: ما ذهب خامسه الساكن، والمعصوب: ما سكن خامسه المتحرّك، والمعقول: ما ذهب خامسه المتحرّك.

[ وللزحاف الذي يدخل] السابع اسم واحد: الكفّ، فالمكفوف، هو ما ذهب سابعه الساكن.

## باب الزحاف المزدوج

المخبول: هو ما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان.

والمخزول: هو ما سكن ثانيه وذهب رابعه الساكن.

والمنقوص: هو ما سكن خامسه وذهب سابعه الساكن.

والمشكول: هو ما ذهب ثانيه وسابعه الساكنان.

## علل الأعاريض والضروب

المحذوف: هو ما ذهب من آخر الجزء سبب خفيف.

والمقطوف: هو ما ذهب من آخر الجزء سبب خفيف وسكن آخر ما بقي.

والمقصور: ما ذهب آخر سواكِنه وسكن آخر متحرّكاته من الجزء الذي في آخره ...

والمقطوع: ما ذهب أواخر سواكنه وسكن آخر متحرّكاته من الجزء الذي في آخره وتد.

والأبتر : ما حُذف ثم قطع ، فكان فاعلْ من فاعلاتن وفَعُّ في فعولن

والأحَّذ: ما ذهب من آخر الجزء وتد مجموع.

والأصلم: ما ذهب من آخر الجزء وتد مفروق.

والموقوف: ما سكن سابعه المتحرّك.

والمكشوف: ما ذهب سابعه المتحرّك.

والمجزوء: ما ذهب من آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء.

والمشطور: ما ذهب شطره.

والمنهوك: ما ذهب منه أربعة أجزاء وبقى جزآن.

## الزيادات على الأجزاء

والزيادة على الأجزاء ثلاثة أشياء: المذال، وهو ما زاد على اعتدال جزئه حرف ساكن مما يكون في آخره وتد.

والمسبغ: ما زاد على اعتداله حرف ساكن مما يكون في آخره سبب.

والمرفل: ما زاد على اعتداله حرفان: متحرك وساكن، مما يكون في آخره وتد .

واعلم أن كل جزء من أجزاء العروض يكون مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو سلامة فهو المعتل؛ وما كان معتلاً فإنما هو ثلاثة أشياء: ابتداء، وفصل؛ وغاية؛ وإن

الاعتاد ليس علة؛ لأنه غير مخالف لأجزاء الحشو كلها، وإنما خالفها في الحسن والقبح وليس اختلاف الحسن والقبح علة، ونحن نجد الاعتاد في الشعر كثيراً؛ من ذلك البيت الذي جاء به الخليل:

أقيموا بني النَّعمان عنا صُدُورَكم وإلا تقيمُوا صاغرينَ الرُّوسا(١) ومنه قول امرىء القيس:

أعنِّي على بَرْق - أراهُ - وميض يُضِيُّ حَبِيًّا في شماريخ بيض (٢) ويخرُجُ منه لامعات كأنها أكف تلقى الفوْز عند المفيض (٢)

وإنما زعم الخليل أن المعتل ما كان مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو سلامة ولم يقل بحسن أو قبح؛ أر ترى أن القبض في مفاعيلن في الطويل حسن، والكف فيه قبيح؛ والقبض في مفاعيلن في الهزج قبيح، والكف فيه حسن؛ والاعتماد في المتقارب - على ضد ما هو في الطويل السالم - فيه حُسن، والقبض فيه قبيح؟

فإذا اعتل أول البيت سمي ابتداء؛ وإذا اعتل وسطه وهو العروض سمي فصلاً، وإذا اعتل الطرف \_ وهو في القافية \_ سمي غاية؛ وإذا لم يعتل أوله ولا وسطه ولا آخره سمى حشواً كله.

وما كان من الأنصاف مستوفيا لدائرته وآخر جزء منه بمنزلة الحشو من الآخر فهو التام؛ وما كان من الأنصاف لم يذهب به الانتقاص فهو مجزوء، وما كان من الأنصاف مقفّى فهو مصرَّع؛ فإن كانت الكلمة كلها كذلك فهو مشطور؛ فإذا لم يبق منه إلا جزآن فهو المنهوك، وإذا اختلفت القوافي واختلطت وكانت حيزاً من كلمة واحدة فهو المخمَّس؛ وإذا كانت أنصاف على قواف يجمعها قافية واحدة ثم تعاد لمثل ذلك حتى تنقضي القصيدة، فهو المسمَّط.

<sup>(</sup>١) الصاغر: الذي رضى بالذل والضعة .

<sup>(</sup>٢) الشماريخ: جمع الشمراخ: العثكال عليه بسر، والعنقود عليه عنب، والغصن الدقيق الرخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ.

<sup>(</sup>٣) المقيض: الذي يجيل القداح عند القمار.

## باب الخوم

اعلم أن الخرم لا يدخل إلا في كل جزء أوله وتد، وذلك ثلاثة أجزاء: فعولن، مفاعلتن، مفاعيلن؛ وهو سقوط حركة من أول الجزء؛ وإنما منعه أن يدخل في السبب، أنك لو أسقطت من السبب حركةً بقي ساكن، ولا يُبدأ بساكن أبدا.

ولا يدخل الخرم إلا في أول البيت، فإذا أدخل الخرم « فعولن » قيل له أثلم؛ فإذا دخل القبض مع الخرم قيل له أثرم؛ فإذا دخل الخرم مفاعلتن قيل له أعضب؛ فإذا دخله العصب مع الخرم قيل له أقصم؛ فإذا دخل الخرم مفاعيلن قيل له أخرم؛ فإذا دخله الكف مع الخرم قيل له أخرب؛ فإذا دخله القبض مع الخرم قيل له أشتر؛ وكل منا لم يدخله الخرم فهو الموفور.

#### باب التعاقب والترقب

اعلم أن التعاقب يدخل بين السببين المتقابلين في حشو الشعر حيثها كانا، ولا يكونان مع جميع العروض إلا في أربعة أشطار: في المديد، والرمل، والخفيف، والمجتث؛ وقد بينا جميع ذلك في موضعه؛ فها عاقبه ما قبله فهو صدر، وما عاقبه ما بعده فهو عجز، وما عاقبه ما قبله وما بعده فهو طرفان، وما لم يعاقبه ما قبله ولا ما بعده فهو بريء.

والتراقب بين السببين المتقابلين من فاصلة واحدة؛ ولا يدخل التراقب من جميع العروض إلا في المضارع، والمقتضب؛ وقد فسَّرناه هنالك.

وقد نظمنا جميع ما ذكرناه من هذه الأبواب في أرجوزة، ليسهل حفظها على المتعلم؛ إذ كان حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور؛ وقد ذكرنا فيها كل الدوائر الخمس وما ينفك من كل دائرة من عدد الشطور التي قالت عليها العرب والتي لم تقل عليها وموضع الزحاف منها.

واعلم أن الدائرة الأولى مؤلفة من أربعة أجزاء: سباعيين مع خماستين وهي:

فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن.

والدائرة الثانية من ثلاثة أجزاء سباعية، وهي:

مفاعلتن، مفاعلتن، مفاعلتن.

والدائرة الثالثة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعية، وهي:

مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن.

والدائرة الرابعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعية، وهي:

مستفعلن، مفعولاتُ، مستفعلن.

والدائرة الخامسة مؤلفة من أربعة أجزاء خماسية وهي:

فعولن، فعولن، فعولن، فعولن.

واعلم أن كل دائرة من هذه الدوائر ينفك من رأس كل سبب وكلِّ وتد فيها شطر؛ وقد بيَّنا جميع ذلك في الدوائر، وأسماءَ الشطور التي تنفكُّ عنها .

## وهذه أرجوزة العروض:

واحدَها وجَمعها والتّثنيهُ ما بينَ منثُــور إلى منظــوم داءًكَ في الإمْلاءِ والقَريـض (٢)

باللهِ نَبْدُ وبه التَّامُ وباسْمِه يُفتتَعِ الكلامُ يا طالبَ العلم هو المنهاجُ قد كثُرتُ من دُونه الفجاجُ (١) وكالَّ علْم فلم فُنون وكالَّ فن فلم عُيون أوْلُها جوامع البيان وأصلُها معرفة اللسان فإنّ في المجاز والتّـأويـل ضلّت أساطير ذوي العُقـول حتى إذا عرَفْتَ تلك الأبنيهُ طلبتَ مــا شئــتَ مــن العلــوم فداو بالإعراب والعروض

<sup>(</sup>١) الفجاج: جمع الفج: الطريق الواسع البعيد.

<sup>(</sup>٢) القريض: نظم الشعر.

كلاهما طبّ لداء الشّعسر ما فلْسفَ البطْليسُ جالينُوسُ ولا الذي يَدعونهُ بهرمس فلسفة الخليل في العَروض وقد نظرْتُ فيه فاختَصرْتُ ملخص مختصر بديع

والَّلفْظِ من لَحْن به وكَسْر وصاحبُ القانون بَطلْمُوسُ وصاحبُ الأرْكنْد والأقليـدس وفي صحيح الشُّعـر والمريـض إلى نظام منه قد أحْكمتُ والبعض قد يَكفِي عن الجميع

#### اختصار الفرش

هذا اخْتصارُ الفَرش من مقالي وبعدة أقولُ في المشال أَوَّلُــــــهُ واللهَ أستعينُ أن يُعرفَ التحريكَ والسكونُ من كلِّ ما يَبدُو على اللسان لا كل ما تخطُّهُ البدان ويَظهرُ التضعيفُ في الثَّقيل تعدُّهُ حرفيْن في التفصيل مُسكناً وبَعدهُ مُحدركا كنون كُنّا وكراء سَرَّكا

## ماب الأسباب والأوتاد

و بَعد ذا الأسابُ والأوتادُ فالله القاولات عاد الأساب عاد الأساب والأوتاد فالمات المات الم فالسببُ الخفيفُ إذ يُعدد مُحرّك وساكن لا يعددُو والسبب الثقيالُ في التبيين حركتان غير ذي تَنْدويسن والوتـدُ المفروقُ والمجمـوع كلاهما في حَشـوهِ ممنـوع وانما آعتا من الأجزاء في الفصل والغائبي والابتداء فالوتد المجموع منها فافهمن والبوتد المفروقُ مـن هــذيــن فهـذه الأوتادُ والأسبابُ وإنما عَـروضُ كلِّ قــافيَــهُ وهاكَها بينةً مصوَّرهُ

حركتان قبل حَرْفِ قد سكَـنْ مُسكَّنٌ بين مُحسرَّكيْن لها ثبـــاتٌ ولها ذَهـــابُ جار على أجـزائــه الثمانيــه لكلِّ من عاينَها، مُفسّره

## الفواصل

فاعلن، فعولن، مستفعلن، فاعلاتن، مفاعيلن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعولات: هـذي التي بها يقـول المنشــد في كلِّ ما يـرجـوه أو يُقصِّـد يدخُلها النَّقصانُ بالـزِّحـافِ في الحشو والعروض والقـوافي

كُلُّ عَروض يَعتَزي إليها وإنما مسدارُه عليهسا منها خُهاسيَّان في الهجاء ووغيرُها مسَبَّعُ البناء وإنما يدخُلُ في الأسباب لأنها تُعرف باضطراب

## باب الزحاف

فذلك المضمر حقاً بينا فذلك المقبوض فهو يحسن محرَّكاً فانه المعقولُ

فكلُّ جيزء زالَ منه الثاني من كلِّ ما يبدو على اللسان وكان حرفـاً شـأنـه السُّكـونُ فـإنـه عنـدي اسمُـه مخبُــونُ وإن وجدتَ الثانِيَ المنْقـوصـا مُحـرَّكـا سميتَـه المـوقـوصـا وإن يكــن محرّكــا فسُكِّنــا والرابعُ الساكنُ إذ يسرولُ فذلك المطويُّ لا يَحسولُ وإن يُـزَلْ خـامسُـه المسَكَّــن وإن يكن هـذا الذي يــزول وإن يكن محرّكاً سكنتَه فسمّه المعصوب إن سمَّيْتَه وإن أَزلْتَ سابع الحروفِ سميته إذ ذاك بالمكفوف

## باب الزحاف الذي يكون في موضعين من الجزء

كل زحاف كان في حرفين حل من الجزء بموضعين فإنه يُجْحِف بالأجراء وهُو يسمَّى أقبح الأساء فكلُّ ما سُكِّن منه الشاني وأسقِط الرابع في اللسان

فحيثُها كان فليس يَصلُح وذا وذا في الجزء ساكنان يقصِّرُ الجزءَ الذي يطول يَسكنُ منه الخامس المحرّك.. فذلك المنقوصُ ليس يَحسنن كان يُعَدُّ ساكناً ذاك وذا سُمِّىَ مشكولاً بلا اختِلافِ يُطْلَقُ في الأجزاء لم يمتنِع فذلك المخنزولُ وهُـو يقْبُـح وإن يُسزَلُ رابعُـه والثـاني فإنه عندى اسمه المخبول وكل جزء في الكتاب يُدرَك . .وأَسقِطِ السابع وهُو يسكـنُ وسابع الجزء وثانيه إذا فأسقطا بأقبح الزّحاف هذا الزحاف لا سواه فاسمع

باب العلل

.. ثلاثة ، تُدْعى بالابتداء والفصل والغاية في الأجراء وفعلُــه مخالــفٌ لفعلِهــا وجاز فيه القبض والسَّلامة فنْحـوُ هـذا غير ذاك النحـو في الحشو والقصيدِ والأراجـز مُجازفاً إذ خانه الدَّليلُ فغيرُ معصوم من الخطَاء سمَّيْتَـه بـالابتـداء كُلاَّ وليس في الحشو لها حكايـهْ من علمة تجوزُ في القريف وقـلَّ مَـن يَعـرفُـه هُنــاكــــا!

والاعتمادُ خــارجٌ عــن شكلِهــا لأنهم قد تركوا التزامـه ا ومثلُ ذاك جائـز في الحشو وكـلُّ مُعتــلًّ فغيرُ جــائــز وإنما أجــــازَه الخليــــــلُ وكـلُّ حـىًّ مــن بني حــوّاء فأوّل البيت إذا ما اعتلاّ وغاية الضُرب تُسمَّى غمايـهْ وكل ما يدخُـلُ في العَـروض فهي تسمَّى الفصلَ عند ذاكا

باب الخوم والخَرْمُ في أوائِسل الأبياتِ تُعلَرف بالأساء والصِّفات

في كلِّ ما شَطْر يُفَكُّ من وتَـدْ يُخرَم منها أوّل الصُّدور: وأطول البناء عنىد الشاعير فإنْ تلاه القبض سُمِّي أثـرمــا عليه، قـد تَعيـه أُذْنٌ واعيــهْ في أوّل الجزء من الأجهزاء ضُمَّ إليه العَصْبُ سمِّى أَقْصَها فذلك الأجَمُّ ليس يُجهلُ عليه للشالشة المدارُ وهــو قبيــح فــاعلَمـــنْ وافَهما سمَّيتَ اخْرَبَ إذ تُسمِّى ما كان منه آخرٌ مقبوضا يَدخل فيه الخرْمُ لا يُدافعُ وهو يسمَّى باسمـه بلا حَـرجْ ولا يجوز الخرْمُ فيه وحدَّهُ إلا بقبضِ أو بكف بعدهُ خُصَّ به من أجمع الشُّطور تحلـو بـه خـامســة الدوائــر من خرْمه وليس مُستحيلا وهو قبيح عند مَن سمَّاهُ ما قيل في ذي الخمسة الأشطار حركتين في ابتداء الصَّـدْر فلم يَضِرْها الخرم في الكهادِ وأنها تَبْسرَأُ مسن أدوائها

نُقْصانُ حرفِ مَن أُوائِل العَـدد خمسةُ أشطار من الشُّطور منها الطويل أوّلُ الدَّوائــر يَدخلُه الخرْمُ فيدعي أثْلها والوافر الذى مَدارُ الشانية يَدخلُه الخرمُ في الابتداء وهو يُسمَى أعْصَباً، وكـلُّ مـا وإن يكن أَعْصَبَ ثُم يُعقَـلُ والهزَج الذي هــو السِّــوار يدخُله الخَرْمَ فيُدعَى أَخْرَما حتى إذا ما كُـفَّ بعـد الخَرْم والأشتَـرُ المُهجِّـن العَـروضـــا هذا وفي الرابعة المضارعُ كمثّل ما يَدخل في شطر الهزّجْ لعِلُّــةِ التراقُــبِ المذكـــور والمتقارب الذي في الآخِــر يَدخله ما يَدخل الطويلا هذا جميع الخرم لا سواه يَدخل في أوائل الأشعار لأن في أوّل كــــلِّ شطــــر وإنما ينفــــكُّ في أُوتـــــاد لقوة الأوتاد في أجرائها سالمةٌ من أجمع الزِّحافِ في كلِّ مجزوء وكلل وافي

# والجزء ما لم تَرَ فيه خَرْما فإنه الموفورُ قد يُسمَّى باب علل الأعاريض والضروب

والعللُ المسمَّيات اللاتِي تعرَّف بالفصول والغاياتِ تَدخل في الضَّرب وفي العَروض وليس في الحشُّو من القريـض منها الذي يُعرَف بالمحذوف وهو سقوطُ السبب الخفيف في آخر الجزءِ الذي في الضرُّب أو في العَروض غير قول كذب ومثله المعروف بالمقطوف وكلِّ جزءٍ في الضروب كائس أُسقِطَ منه آخرُ السَّواكن وسَكِّن الآخر من باقيه مما يُجيزون الزِّحاف فيه فذلِك المقصورُ حين يـوصَـفُ وإن يكن آخرَه لا يزحـفُ... من وتَد يكون حن لا سببْ وكـلُّ مـا يُحـذفُ ثم يُقطَــعُ وإن يُزَلُ من آخر الجزء وتَدْ إن كان مجموعا فذلك الأحد أو كان مفروقا فـذاك الأصلمُ وإن يُسكَّن سابعُ الحروفِ فإنه يُعرف بالموقدوفِ وإن يكن مُحرَّكا فـأُذهبـا وبعده التشعيثُ في الخفيف في ضربه السالم لا المحدّوف يُقطَعُ منه الوتَـدُ الموسَـطُ وكـلَّ شيء بعده لا يَسقـطُ

لـو بسكـون آخــر الحروف فذلك المقطوعُ حين ينتسبُ فذلك الأبتر وهو أشنع كلاهما للجيزء حقياً صيْلُم فذلك المكشوف حقّاً مُوجَبا

وبعــذ ذا تعــاقَــب الجزءَيــن في السببيْــن المتقـــابليْـــن

لا يسقُطان جملة في الشعر فإن ذاك من أشد الكسر ويَثبُت ان أيَّما ثَب ات وذاك من سلامة الأبات وإن ينـــلْ يعضَها إزاله عاقبَه الآخرُ لا محاله فكل ما عاقبه ما قبله سمى صدراً فافهَمن أصلهُ

باب التعاقب والتراقب

فهو يسمَّى عَجُــزاً فعُــدَّهُ فهـ و يسمَّى طـرَفيْـن واجبـا ولا يكون في سوى ذى الأربعة ا فهو بَري لا غير قـول الكـاذب وليس مشل ذلك التراقيب في السببين المتجاورين في أول الصدر من القصائدِ وكله في شطّره معروف وبعده يدخل صدر المقتضب

وكلُّ ما عاقبه ما بعدهُ وإن يكن هذا وذا مُعاقب يدخل في الميـديـد والخفيـف ويَدخل المجتث أيضاً أجْمعـهْ والجزء إذ يخلو من التعاقب وهكذا إن قستَه التعاقيــُ لانه لم يأت من جرزةين لكنــه جـــاة بجزء واحــــدِ والسبَبان غيرُ مـزحـوفيْــن في جـزئِــه وغير ســالميْــن إن زال هذا كان ذا مكانه فاسمع مقالي وآفهمن بيانه فهكذا التراقيبُ الموصوفُ يدخلُ أولَ المضارع السببْ

### الزيادات على الأجزاء

ثم الزياداتُ على الاجراء موجروة تَعرفُ بالأساء وكلُّها في شطره موجودُ منها المُرفَّالُ الذي يـزيـد... .. حرفيْن في الجزء على اعتداله محرّك الله وساكناً في حالمه وفيه أيضاً يَــدخــل المذالُ مُقتَـداً في كــلِّ مــا يُقــالُ ومثله المسْبغ من هـذي العلـلْ حرفٌ تَريدُه على شطر الرَمَـلْ

وإنما تكون في الغاياتِ تُوادُ في أواخِر الابياتِ وذاك فيم لا يجوزُ الزحْسَفُ فيه ولا يُعزَى إليه الضَّعْفُ وهو الذي يزيدُ حرفا ساكنا على أعتدال جُرزته مُباينا

### باب نقصان الاجزاء

فإنْ رأيتَ الجُزءَ لم يَذهب مَعا الآنتِقاص فهو وافي فاسْمَعا

وإن يكن أذْهبَهُ النَّقْصانُ
.. فذلك المجزوا في النَّصفيْن والبيْتُ إن نقصْتَ منه شَطرَهُ وإن نقصْتَ منه شطر وإن نقصْتَ منه بعد الشَّطرِ .. وكان ما يَبقى على جُزْءَيْن

فآفهم ففي قولي لك البيانُ... إذا آنتقصت منها جُزْءَيْن فذلك المشطورُ فآفهم أمره جُزءاً صحيحاً من أخير الصدرِ.. فذلك المنهوك غير مَيْن

### صفة الدوائر

فاسمع فهذي صفة الدوائر دوائـرٌ تعيـا على ذهـن الحذقُ فها لها من الخطوط البائنــة والحلَقات المتجـوِّفات والنقَط التي على الخطـوط والحِلَــقُ التي عليهــا تنقُــط والنُقطُ التي بـأجـوافِ الحلَـقْ فانظرْ تجد من تحتها أساءها والنَّقطتَان موضعُ التعاقب وهذه صُورة كـل واحـدهْ أوّلُهــا دائــرة الطــويـــل مُقسِّم الشطْر على أرباع حُروفه عِشرون بعد أربعه يُنقلُ منها خمسةٌ شُطورُ منها الطويـلُ والمديـدُ بَعـدَهُ

وصف عليم بالعَروض خابــر(١) خَمسٌ عليهنّ الخطوطُ والحلّـقُ دلائـلٌ على الحروف السّاكنـهُ علامية للمتحرركات علامة تعدد للسُّقُـوط تَسكُنُ أحياناً وحيناً تسْقُطُ لمِبْتَدا الشطور منها يُختَرقُ مكْتوبةً قد وُضعَتْ إزاءَها ومثل ذاك موضع التراقب منها ومعنّى فسرها على حِدهُ وهيي ثمان لذّوي التفصيل بين خماسي إلى سُباعِسى قد بيَّنوا الكِلَّ موضعه يفْصلُها التفعيلُ والتقديرُ ثم البسيطُ يُحكِمونَ سرْدَهْ

<sup>(</sup>١) الخابر: الخبير.

ثلاثـةٌ قــالــت عليهــا العــربُ واثنان صدُّوا عنهما ونَكبــوا (١١) وهذه صورتُها كها تَـرى وذكـرُهـا مُبيَّنـا مُفَسَّـرا

# الأولى: دائرة المختلف

الطويل: مبنى على فعولن مفاعيلن ثماني مرات المديد: مبنى على فاعلاتن فاعلن، ست مرات البسيط: مبنى على مستفعلن فاعلن، ثماني مرات

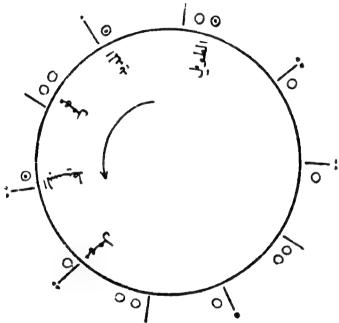

وهذه الثانية المخصوصة السبب الثقيل والمنقوصة أجزاؤها مُثْلَثةٌ مُسبَّعة النَّها تخرجُ عن مقدارهِم في جُملةِ الموزُون من أشعارهِم فَهْى على عشرينَ بَعدَ واحدِ منَ الحروفِ ما بها منْ زائِدِ ينفَكُّ منها وافسر وكماملُ وثالثٌ قد حار فيه الجاهِلُ

قد كَرهوا أن يَجعلوها أربَعه

<sup>(</sup>١) نكب عنه: مال عنه واعتزل.

### الثانبة: دائرة المؤتلف

الوافر: مبنى على مفاعلتن، ست مرات (١١)، فقطعوا ضربه وعروضه. الكامل: مبني على متفاعلن، ست مرات (٢).

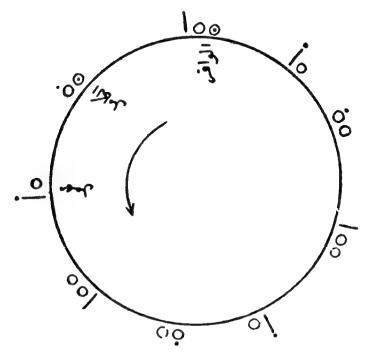

وهـــذه صـــورتَهـا مُبيَّنــه بعليها ووشيها مُــزيَّنــه (٦)

والدائِرة الشالشةُ التي حكت في قدرها الشانية التي مَضت في عِلمَةِ الأجزاء والحروفِ وليس في الثقيل والخفيف يَنفكُ منها مثلُ ما ينفكُ من تلكَ حقًّا ليس فيه شكًّ ترفَلُ من دِيباجها في حُلل من هَزجِ أو رجَز أو رمَل

<sup>(</sup>١) مرات: يريد أجزاء.

<sup>(</sup>٢) مرات: يعنى أجزاء.

<sup>(</sup>٣) الوشي: نقش الثوب، ويكون من كل لون.

# الثالثة: دائرة المجتلب

الهزج: مبني على مفاعيلن، بعد الحذف، أربع مرات (١). الرجز: مبني على مستفعلن، ست مرات (١). الرمل: مبني على فاعلاتن، ست مرات (١)

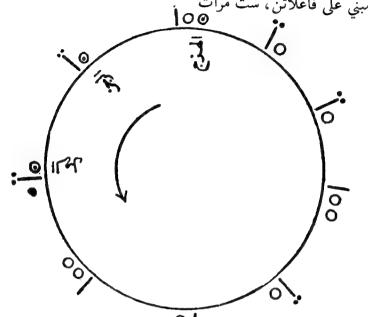

ورابع الدوائِر المسرودة . أجزاؤها ثلاثة معدوده من بَينِها ثلاثة مجهُ ولهُ وكلُّ هـذِي السِّتَّةِ المشطـورَهْ معـروفـةٌ لأهلِهـا مخبُـوره وبعدهُ مُضارعٌ ومُقتَضَب شطران مجزوءان في قول العربْ

عجيبةٌ قد حار فيها الوصفْ عشرون حَرفاً عَدَّهـا وحـرفُ مثلُ التي تقدمت من قبْلها وشكلُها مُخالفٌ لشكلِها بديعة أُحْكِمَ تدبيرها بالوتد المفروق في شُطورها ينفَكُّ منها ستَّةٌ مَقـولَــهْ وبعدَها المُجتثُّ أحلَى شطر يُوجَدُ مَجزُوءًا لأهْل الشِّعر

<sup>(</sup>۱) مرات: یعنی اجزاء.

### الرابعة: دائرة المشتبه

السريع: مبني على مستفلعن مفعولات، ست مرات.

المنسرح: مبني على مستفعلن مفعولات مستفعلن، ست مرات.

الخفيف: مبني على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن، ست مرات.

المضارع: مبني على مفاعيلن فاعلاتن ست مرات؛ فحذفوا منه جزأين فصار مربعا.

المقتضب: مبني على مفعولات مستفعلن مستفعلن ست مرات، فربعوه كما تقدم . المجتث: مبنى على فاعلاتن فاعلاتن . ست مرات . فربعوه كما تقدم

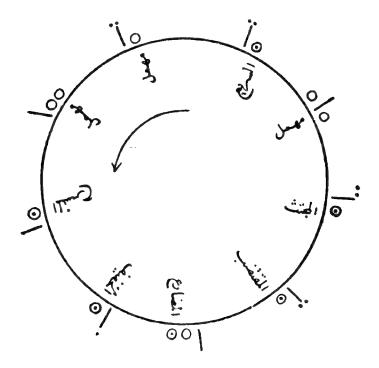

وبعدها خامَسةُ الدوائِس للمتقاربِ الذي في الآخِرِ يَنفك منها شَطْرُهُ وشطرُ لم يأتِ في الاشعارِ منه الذِّكْرُ من أقصرِ الاجزاء والشطور حروفُه عشرون في التقدير

عَسَاتٍ أربع موائل من كلَّ ما قالت عليه العربُ فإننا لم نلتفت إليه لانه من قولنا مُحالُ لانه من قولنا مُحالُ خِلافه لجاز في اللَّغاتِ خِلافه لجاز في اللَّغاتِ خِلافه لجاز في اللَّغاتِ والسيف قد يَنْبُو وفيه ماهُ(۱) مُ أجاز ذا وليس مثله مُ أجاز ذا وليس مثله في كلِّ ما يأتي من الامور في كلِّ ما يأتي من الامور ما مثله من قبله وبعده ما مثله من قبله وبعده حداً كثيراً وعلى آلائيه وبعده ليس له في مُلْكِه شريكُ واعطِفْهُ بالفضل على رعيته واعطِفْهُ بالفضل على رعيته

<sup>(</sup>١) نبا السيف: لم يُصِبُ.

<sup>(</sup>٢) النحرير: العالم الحاذق في علمه.

<sup>(</sup>٣) الآلاء: جمع الإلى: النعمة.

# الخامسة: دائرة المتفق

المتقارب: مبني على فعولن، ثماني مرات(١).

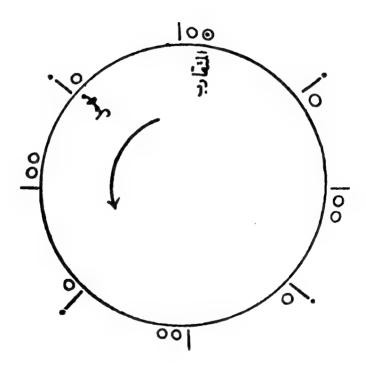

(١) ثماني مرات: يريد ثمانية أجزاء.



الطويل له عروض واحد مقبوض، وثلاثة ضروب: ضرب سالم، وضرب مقبوض، وضرب محذوف معتمد.

# العروض المقبوض والضرب السالم

ورَوضة وَرْدٍ حُفَّ بالسوْسَن الغضَّ تَحلَّتْ بلون السَّام والذَّهب المحض (٢) رأيتُ بها بدْراً على الأرض ماشياً ولم أر بدراً قطُّ يمشى على الأرض الى مثله فلْتَصْبُ ان كنتَ صابياً وكلْ وردَ خدّيْـه ورُمَّـانَ صــدره وقُلْ للذي أفنَى الفؤادَ بحُبِّه « أبا مُنْذِر أفنيتَ فاستَبْق بعضَنا

فقد كادمنه البعضُ يصْبُو إلى البعض (٦) بَصَ على مص وعض على عض على أنه يَجزى المحبة بالبُغْض : حنانَيْكَ بعضُ الشَّرِّ أهونُ من بعض »

### تقطيعه:

فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن

الضرب المقبوض

بلوْن مُوَرَّ**د** وحــاملــة راحــا على راحــة اليـــد مُورَّدَة

<sup>(</sup>٢) الغضّ: الطري الحديث من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) صبا اليه: حنّ وتشوق.

كأقراطِ دُرِّ في قضيب زَبرْجدِ (١) وعنها فسل لا تسأل الناس عن غد ويأتيك بالاخبار مَنْ لم تُزَوّدِ»

على ياسمن كاللجَيْن ونرجس بتلك وهذى فاله للك كلُّه « ستبدي لك الايامُ ما كنتَ جاهلا

### تقطيعه

فعولن مفاعيلن، فعولن، مفاعلن فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن

### الضرب المحذوف المعتمد

قريبٌ وهل مَنْ لا يُرَى بقريب وأيُّ مُحتّ خان عهدَ حبب قضيب من الرَّيْحان فوق كثيب (٢) أطِعني وخُذ من وصلِها بنصيب وما كلُّ مؤْتِ نُصْحَهُ بلبيب»

أيقْتُلُني دائــــى وأنــــت طبيي لئن خنتَ عهدي إنني غيرُ خائن وساحبَة فضْلَ الذُّيُسول كــأنها إذا ما بدت من حدرها قال صاحى « وما كلُّ ذي لُبّ بمؤتيك نصحُـهُ

### تقطيعه

فعولن، مفاعبلن، فعولن، مفاعلين فعولن، مفاعبلن، فعول، فعولن يجوز في حشو الطويل القبض والكف، فالقبض فيه حسن، والكف فيه قبيح؛ ويدخله الخرم في الابتداء، فيقال له: أثام؛ فإذا دخله القبض مع الخرم قيل له: أثرم.

والخرم سقوط حركة من أول البيت، ولا يكون إلا في وتد؛ والقبض ما ذهب خامسه الساكن، والكف ما ذهب سابعه الساكن، والاعتاد [في الطويل] سقوط الخامس من فعولن التي قبل القافية ، اعتمد به فقبض ، ولم تجر فيه السلامة إلا على

<sup>(</sup>١) اللجين: الفضّة. والزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد.

<sup>(</sup>٢) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب.

قبح، ولم بأت في الشعر الا شاذا قليلا؛ والاعتماد في المتقارب: سلامة الجزء الذي قبل القافية؛ والمحذوف ما ذهب من آخره سبب خفيف.

### شطر المديد: وهو مجزوء كله

له ثلاثة أعاريض وستة ضروب، فالعروض الاول منها مجزوء وله ضرب مثله؛ والعروض الثاني محذوف لازم الثاني، له ثلاثة ضروب لازمة الثاني: ضرب مقصور لازم الثاني، وضرب محذوف لازم الثاني، وضرب أبتر لازم الثاني؛ والعروض الثالث محذوف مخبون وله ضربان: ضرب مثله، وضرب أبتر لازم الثاني.

## العروض المجزوء والضرب المجزوء

أكثِري في حُبِّه أو أقِلِّي مائس فياتين حُسْن ودلِّ (۲) يكلَّم فيُجبْك بعقْسل»

يا طويلَ الهجر لا تنسَ وصْلى واشتغالي بكَ عن كلِّ شغل يا هِلالا فوقَ جِيدِ غزالِ وقضيباً تحتهُ دعْصُ رمل (١) لا سلّـتُ عــاذِلتي عنـــه نفسي شـادِنٌ يُـزهِـــى بخدٍّ وجيــدٍ « ومتى مايع منـك كلامــأ

### تقطيعه:

فعلاتين، فعلىن، فعلاتين، فعلاتين، فعلىن، فعلاتين

# العروض المحذوف اللازم الثاني

# والضرب المقصور اللازم الثاني

يــا وميــضَ الرق بين الغَمام لا عليهـا بــل عليــك السلامُ إنَّ في الاحداج مقصورَةً وجْهُها يهتِكُ سِتر الظلامْ

<sup>(</sup>١) الدعص: قطعة من الرمل مستديرة. (٢) الشادن: ولد الظبية.

تحسب المجْسر حلالاً لها ما تأسيك لدار خلت « إنما ذكرُك ما قد مضيى

وترى الوصل عليها حرام ا ولشعب شَـتَّ بعــد التِئــام ضلة مشل حديث المنام»

### تقطيعه:

فاعلاتين، فعلين، فاعلين فاعلاتين، فعلين، فاعلانْ

# الضرب المحذوف اللازم الثاني

أصبح القلب بكم ذاهبا شاهداً ما عشت أو غائبا »

عتب ظلْتُ له عاتباً رُبَّ مطلوب غَدا طالبا مَن يتب عن حُب معشوقِه لستُ عن حُبّى له تائبا فالهوى لي قدر غالب كيف أعصبي القدر الغالبا ســاكــنَ القصر ومَـــن حلَّــه « اعلموا أني لكم حافظُ

### تقطيعه:

فاعلاتن، فاعلن، فاعلن فاعلاتن، فاعلن، فاعلن

# الضرب الابتر

أَيُّ تُفَّـــاحِ ورُمَّـــان يُجتنى من خوطِ ريحان (١) أيُّ وردٍ فـوق خـد بَـدا مُستنيرا بين سـوسـان وثـن يُعبِدُ في روْضهِ صيغَ من دُرّ ومَرْجان (٢) مَن رأى الذَّلفاءَ في خَلْوةٍ لم يَـــر الحدّ على الزَّاني إ (٦) « إنمَا الذَّلف الح ياق و تَ قَ أخرجت من كيس دهْقان » (١)

<sup>(</sup>١) الخوط: الغصن الناعم.

<sup>(</sup>٢) المرجان: جنس حيوانات بحرية، أحمر يعد من الأحجار الكريمة، ويكثر في البحر الأحمر.

<sup>(</sup>٤) الدهقان: التاجر. (٣) الذلفاء: المرأة الصغيرة الأنف.

### تقطيعه:

فاعلاتن، فاعلن، فاعلن فاعلن، فعلن فعلن

## العروض المجزوء المحذوف

# والمخبون ضَرْبُه

مِن مُحِب شفَّهُ سقَّمُه و تلاشَّى لحمُه ودَّمُهـ كاتب حنَّت صحيفتُه وبكبي من رحمة قلمنه الم يَـرفعُ الشكَــوى إلى قمــرِ ينْجَلي عــن وجهــه ظُلمــه من لقَـرْن الشمس جَبْهتُـهُ ولِلَمْعِ البَـرْق مُبْتَسمـهُ خــلً عقلي يـا مُسَفِّهَـهُ إنّ عقلي لســتُ أتهمُــه «للفتى عقــلٌ يعيش بــه حيث تَهدي ساقَه قدمُهْ»

### تقطىعە:

فاعلاتن، فاعلن، فعلن فاعلاتن، فاعلن، فعلن

# الضرب الابتر اللازم الثاني

زادَني لـــومُــك أضرارا إنّ لي في الحب أنصــارا طار قلبي من هـوى رَشـا لو دَنا للقلب ما طارا(١) خُدْ بكفّى لا أمُتْ غَرَقًا إِنَّ بَحر الحبِّ قَسَد فسارا أَنْضجتْ نار الهوى كبدي ودموعي تُطفيُّ النارا « رُبَّ نار بت أرمُقُها تَقضِمُ الهنديَّ والغارا » (٢)

<sup>(</sup>١) الرشأ: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه.

<sup>(</sup>٢) الغار: شجر ينبت برياً في سواحل الشام والغور والجبال الساحلية، دائم الخضرة يصلح للتزيين.

#### تقطيعه:

فاعلاتن، فاعلن، فعلن فاعلاتن، فاعلن، فعلن

#### \* \* \*

يجوز في حشو المديد: الخبن، والكف، والشكل؛ فالمخبون: ما ذهب ثانيه الساكن، والمكفوف: ما ذهب شابعه الساكنان، والمشكول: ما ذهب ثانيه وسابعه الساكنان، وهو اجتماع الخبن والكف في فاعلاتن.

ويدخله التعاقب في السببين المتقابلين بين النون من «فاعلاتن» والالف من «فاعلن» لا يسقطان جميعاً، وقد يثبتان؛ فها عاقبه ما قبله فهو صدر، وما عاقبه ما بعده فهو عجزُ، وما عاقبه وما قبله وما بعده فهو طرفان، وما لم يعاقبه شيء فهو بريء؛ والمقصور: ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحرّكاته من السبب؛ والابتر: ما حُذف ثم قُطع.

### شطر السط

البسيط له ثلاثة أعاريض وستة أضرب:

فالعروض الاوّل مخبون تام، وله ضربان: ضرب مثله، وضرب مقطوع لازم الثاني.

والعروض الثاني مجزوء ، له ثلاثة أضرب : ضرب مُذال وضرب مجزوء ، وضرب مقطوع ممنوع منوع من الطي .

والعروض الثالث مقطوع ممنوع من الطيَّ؛ له ضرب مثله .

# العروض المخبون والضرب المخبون

بين الاهلّة بدر ماله فلَكُ قلبي له سلمٌ والوجه مشتركُ إذا بَدا آنتَهبتْ عيني محاسنه وذَلّ قلبي لعينيه فينتهك آبتعتُ بالدين والدنيا مودّتَه فخانني، فعلى من يَرجع الدرك

فكلها لفؤادي كلِّه شَـرَك (١) لم يَلقَها سُوقةٌ قبلي ولا مَلِك»

كُفُّوا بني حارثٍ ألحاظَ ريمِكُم « يا حار لا أرمين منكم بداهية

### تقطيعة:

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فعلن مستفعلن، فعلن مستفعلن، فعلن

الضرب المقطوع اللازم الثاني

ماذا سقتنيه تلك الأعينُ الحور (٢) وإن نطَقنَ فدرُّ اللفظ منثور فإنّ خاتِمة الاعمال تكْفِير فالخيرُ متَّبَع والشر محذورُ » (٣)

يا ليلةً ليس في ظَلْمائِها نورُ إلا وُجوهاً تضاهِيها الدنانيرُ حُـورٌ سقتْني بكـأس الموت أعينُهـا إذا آبتسمْن فدرُّ الثغر مُنتظِم خَلِّ الصِّبا عنك وآختم بالنَّهي عمَلا « والخيرُ والشرُّ مقرونــان في قَــرَن ِ

### تقطيعه:

مستفعلن، فعلن، مستفعلن، فعلن

مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن فعْلن

# العروض المجزوء والضرب المذال

وسائلًا لم يَعَـفُ ذلَّ الســؤالُ لـو أنها رجعـتْ تلـك الليـالْ بالهجر لمَّا رأت شيْبَ القَـذالْ(١) ولا تكن طالباً ما لا يُنال كانت تمنيك من حُسن الوصال »

يا طالباً في الهوى ما لا ينالُ ولَّت لمالى الصِّبا محمودةً وأعقبتْهـا التي واصلْتُهـا لا تلتمسْ وصْلةً من مُخْلِفٍ « يا صاح قد أخلفتْ أساءُ ما

<sup>(</sup>١) الرم: الظبي الخالص البياض.

<sup>(</sup>٢) الحَور: شدة بياض العين وشدة سواد سوادها.

 <sup>(</sup>٣) القرن: الحبل يقرن به البعيران. (٤) القذال: جماع مؤخر الرأس من الأنسان.

### تقطيعه:

مستفعلن، فاعلن، مستفعلان

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن

# الضرب المجزوء

وتَصْرمي حبلَ مَن لم يصرم لا يَرحمُ اللهُ مَن لم يَسرحم ذنب بأعظم من سفك الدم للمنزل القفْر أو للأرْسم مُخْلَوْلِق دارس مُستَعجم، (١)

ظالمتـــي في الهوى لا تظلِمـــى أهكذا باطلا عاقبتني قتلـت نفسـاً بلا نفس ومـــا لمثل هذا بكت عيني ولا « ماذا وُقوفي على رسْم عَفا

### تقطيعه:

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن

# الضرب المقطوع الممنوع من الطي

تَخلط لي اليأسَ بالرجاء سالت دُموعي على ردائي

ما أقرَب اليأس من رجائيي وأبعد الصبر من بُكائِي يا مُذْكى النـار في جـوانِحـي أنـت دوائِـي وأنـت دائِـي (٢) مَن لي بمخُلِفَةِ في وعْدِهــا سألتُهـا حــاجــةً فلم تفُــهْ فيهــــا بنعْمَــــى ولا بلاء « قلتُ آستجيبي فلها لم تُجبْ

### تقطيعه:

مستفعلن، فاعلن، مستفعلن مستفعلن، فاعلن، فعولن

# العروض المقطوع الممنوع من الطيّ

ضربه مثله كــــآبــــةُ الذُّلِّ في كتــــابي ونَخـــوَةُ العِـــزِّ في جـــواب

<sup>(</sup>١) المخلولق: البالي. (٢) الجوانح: جمع جانحة: الضلع القصيرة مما يلي الصدر.

قَتلـــتَ نفْســـاً بغير نفْس فكيف تنجو من العيذاب إذ خُلق الناسُ من تراب خُلَقْت من بهجـةِ وطِيـب وَلَّــت حُمَيَّــا الشبــاب عني فلَهْف نفْسي على الشباب يَدعو حثِيثاً إلى الخضاب «(١) « أَصبَحْت والشُّبُ قد علاَّنيَ

### تقطيعه:

مستفعلين، فياعلين، فعولين مستفعلين، فياعلين، فعولين

يجوز في حشو البسيط: الخبن، والطي، والخبل؛ فالخبن ما ذكرناه في المديد، والطيّ ما ذهب رابعه الساكن، والمخبول ما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان، وهو اجتماع الخبن والطيّ في « مستفعلن » .

والخبن فيه حَسَن، والطيّ فيه صالح، والخبل فيه قبيح.

والمقطوع ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من الوتد؛ والمذال ما زاد على اعتداله حرف ساكن.

### [ تمت الدائرة الأولى ]

# شطر الوافر

له عروضان وثلاثة أضرب: فالعروض الأول مقطوف، لـ مضرب مثلـه؛ والعروض الثاني مجزوء ممنوع من العقل، له ضربان: ضرب سالم، وضرب معصوب.

# العروض المقطوف: الضرب المقطوف

تجافى النومُ بَعدَك عن جُفوني ولكن ليس يَجفوها الدُّموعُ يذَكِّرُني تَبَسُّمَك الأقاحِي ويَحكِي لِي تَـوَرُّدَك الربيعُ يطير إليك من شوق فوادي

ولكن ليس تتركُـه الضُّلــوعُ

<sup>(</sup>١) الخضاب: ما يخضب به من حنّاء ونحوه.

كأنَّ الشمسَ لمَّا غَبْتَ غابت فليس لها على الدُّنيا طُلوعُ فهالي عن تَذَكُّرك آمتناعٌ ودون لِقائلك الحِصنُ المنيع

«إذا لم تسطعْ شيئاً فدعْه وجاوزْه إلى ما تستطيعُ»

### تقطيعه:

مفاعلْتن، مفاعلْتن، فعولن مفاعلْتن، مفاعلْتن، فعولن

العروض المجزوء الممنوع من العقل. الضرب السالم غـــزالٌ زانَــه الحــورُ (١)

وغَيِّر آيَّة الغيِّر)»

يُسريك إذا بدا وجْهاً حكاه الشمسُ والقمّر بَــراه الله مــن نــور فلا جـن ولا بشــر ُ «أهاجَـك منـزلٌ أقـوى

مفاعلتن، مفاعلتن مفاعلتن، مفاعلتن، مفاعلتن

الضرب المعصوب

ولا أبكِ\_\_ي بتَشْهِي\_\_ق كُ أمثال المهاريق» (٢)

إذا أُسقِيت فضلَتَه مَزَجْتُ بريقهِ ريقي فيالك عاشقاً يُسْقَى بقيَّة كأس معشوق يكيْـــــــــــُ لنَــــــأيــــــه عني « لمنـــزلـــة بها الأفــلا

<sup>(</sup>١) الحور: اشتداد بياض بياض العين واشتداد سواد سوادها .

<sup>(</sup>٢) العقيان: الذهب المتكاثف في مناجمه، الخالص مما يختلط به من الرمال والحجارة.

<sup>(</sup>٣) المهاريق: جمع مهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها .

#### تقطيعه:

مف\_\_\_اعلَتن، مف\_\_\_اعلْتن مف\_\_اعلْتن، مف\_\_\_اعلْتن

يجوز في حشو الوافر: العصب، والعقل، والنقص؛ فالعصب فيه حَسَن، والنقص فيه صالح، والعقل فيه قبيح.

ويدخله الخرم في الابتداء فيسقط حركة من أول البيت فيسمى أعصب، فإذا دخله العصب مع الخرم قيل له: أقصم، فإذا دخله النقص من الخرم قيل له: أعقص، فإذا دخله العقل مع الخرم قيل له: أجم .

والمعصوب ما سكن خامسه المتحرك، والمنقوص ما سكن خامسه المتحرك وذهب سابعه الساكن، والمقطوف ما ذهب من آخره سبب خفيف وسكن آخر ما بقي؛ ولا يدخل القطف إلا في العروض والضرب من تمام الوافر.

# شطر الكامل

الكامل له ثلاثة أعاريض وتسعة ضروب، فالعرض الأول تام، له ثلاثة ضروب: ضرب تام مثله، وضرب مقطوع ممنوع إلا من سلامة الثاني وإضاره، وضرب أحذّ مضمر.

والعروض الثاني أحذّ له ضربان: ضرب مثله وضرب مضمر.

والعروض الثالث مجزوء له أربعة ضروب: ضرب مرفَّل، وضرب مُذال، وضرب مجزوء، وضرب مقطوع ممنوع إلا من سلامة الثاني وإضماره.

# العروض التام: الضرب التام

يا وجْهَ مُعْتَـذرِ ومُقْلَـةَ ظَـالَم كم من دم ظلماً سَفكْـت بلا دم أوجدْتَ وَتُلِي فيه غيرَ مُحرّم كم جنةٍ لك قد سكَنْـت ظِلالها مُتفكّهـا في لـــذّةِ وتنعّــم

فإذا انتشيتُ أَجُودُ جُودَ المِرْزِم (١) كها علمت شمائلي وتكرُّمي،

وشربُّتُ مسن خمر العسون تعلُّلا « وإذا ضحوْتُ فها أقصِّرُ عن نَدِّى

### تقطيعه: ا

متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلن، متفاعلين

# الضرب المقطوع الممنوع إلا من الإضار والسلامة

وكسا المشب مفارقاً وقَذالا(٢) طَلَعَت السك أكلَّة وحجالا ولقد يكونُ حَرامُهُن حلالا وصْل الشياب طَوَين عنك وصالا (٣) نست يزيدك عندهُن خَبالا،

حالَ الزَّمانُ فيدَّل الآمالا غنيَـتْ غَـواني الحيِّ عنــك وربما أَضْحىٰ علىك حلالُهُن مُحرّما انّ الكواعب انْ رأسَك طاوسا « وإذا دعَوْنَك عمَّهُنَّ فانه

### تقطيعه:

متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلين، فَعلاتين

### الضرب الأخذ المضمر

والشهـــرُ يُحسّـــتُ أنــه دهــــرُ بأبي وأمي غادةً في خدةها سحر وبين جُفونها سحر والبدرُ يَحسب أنها البدرُ فسل القِفارَ يُجيبُك القفْرِ درستْ وغيَّر آيَها القَطر "(٥)

يوم المحبِّ لطوله شهرُ الشمسُ تَحسب أنها شمسُ الضَّحَى فسَل الهوى عنها يحبْك، وإن نـأتْ « لَن الديارُ برامَتيْن فعاقلٌ

متفاعلين، متفاعلين، متفاعلين، متفاعلين، فعلين فعلين

<sup>(</sup>١) المرزم; أحد المرزمين، وهما نجان من نجوم المطر.

<sup>(</sup>٢) القذال: جماع مؤخر الرأس من الانسان

<sup>(</sup>٣) الكواعب: جمع كاعب: وهي الفتاة التي نهد ثديها .

<sup>(</sup>٤) القفر: الخلاء من الأرض لا ماء ولا ناس ولا كلاً.

<sup>(</sup>٥) رامتان: موضع لبني دارم، والعافل: موضع لبني ابان بن دار.

العروض الأحذ ضربه مثله

أمَّا الخيطُ فشَدَّ ما ذَهَبُوا بانوا ولم يَقضوا الذي يَجِبُ فالدارُ بعدهم كوشم يد يا دار فيك وفيهم العجب من فضّة شيبت بها ذهب أين التي صِيغت محاسنُها لا مشل ما قالوا ولا نَدَبوا ولَّـى الشبـابُ فقلــتُ أنْــدُبُــه هَطْلٌ أَجَشُ وبارحٌ تَـرِب» « دمَـنٌ عَفتْ ومَحا مَعـالمهـا

متفاعلن، متفاعلن، فعلن متفاعلن، متفاعلن، فعلن

# الضرب الأحذ المضمو

وأبَحتُهاه لـــوعــــةَ الحبِّ يا نظرةً أَذْكت على كَبدي ناراً قضيْتُ بحرِّها نَحبى خَلُّوا جَوَى قلبي أَكابِدُه حسبي مُكابَدةُ الجوّي حسبي عينِي جنّت من شؤم نظرتِها ملك الا دواء له، على قلبي تعْدِي الصِّحاحَ مَباركُ الجُرْبِ»

عينيَّ كيـــف غـــررتما قلبي جانِيكَ من يَجنِي عليـك وقـد

تقطيعه:

متْفاعلن، متَفاعلن، فعْلن متفاعلن، متفاعلن، فعلن

# العروض المجزوء والضرب المجزوء المرفل

هتك الحجاب عن الضمائر طرف به تُبلي السرائِور أدنيتني فالقلب طائسر

يرْنُو فيَمتَحنُ القلو بَ كأنه في القلب ناظر(١) يا ساحراً ما كنت أغد رف قبله في الناس ساحر أقْصيْتَني مــن بعـــدمـــــا « وغَـرَرْتَني وزعمـتَ أنَّ كَ لابنٌ بالصيف تامر »

<sup>(</sup>١) يرنو: يديم النظر في سكون طرف.

#### تقطيعه:

متّفاعلن، متّفاعلن متّفاعلاتن

الضرب المذال

يا مُقْلة الرَّشا الغري بين الأكلَّة والسَّتور المنير (۱) ميا رَنَّقت عيْناكِ لي بين الأكلَّة والسَّتور المنير الأكلَّة والسَّتور الا وضعت يَدي على قلبي مخافسة أن يطير هبني كبعض حَهام مكَّة واستمع قول النذير: « أَبُنَسَي لا تَظلمُ عمَّ هَ لا الصغيرَ ولا الكبير »

#### تقطيعه:

متَفاعلن، متْفاعلن متَفاعلن، متَفاعلان

# الضرب المجزوء

قل ما بدا لَكَ وآفعَلِ واقطَعْ حِبالكَ أوصِلِ هَنذِا الربيع فحيّه وانزلْ بأكسرم مَنزِلَ وصِلِ وصِلِ الذي هُو واصلٌ فإذا كرهْتَ فبدلّ وإذا نبا بك منزلٌ أو مسكّن فتحسوّل (٢) «وإذا افتقَرتَ فلا تكُن مُتخشّعاً وتَجمّل » (٣)

### نقطيعه:

متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلن

الضرب المقطوع الممنوع إلا من سلامة الثاني وإضاره يا دهرُ مسالي أصْفِسي وأنستَ غيرُ مُسواتِسي

<sup>(</sup>١) الرشأ: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه.

<sup>(</sup>٢) نبا: بعد (٣) تجمّل: تصبّر وتحمّل.

جرعْتَني غُصَصاً بها كدّرت صَفْوَ حياتِي أين الذين تسابقُوا في المجد للغاياتِ قوم بهمْ روحُ الحيا ق تُسردُ في الأموات « وإذا هُمُوا ذكرُوا الإسا قَةَ أكثرُوا الحسنات»

### تقطيعه:

متَفاعلن، متفاعلن متفاعلن، فعِلاتبن

يجوز في الكامل من الزحاف: الإضمار والوقص والخزل، فالإضمار فيه حَسن، والوقص فيه صالح، والخزل فيه قبيح.

فالمضمر ما سكن ثانيه المتحرك.

والموقوص ما ذهب ثانيه المتحرك.

والمخزول ما سكن ثانيه المتحرك وذهب رابعه الساكن.

ويدخله من العلل القطع والحذَذ، فالمقطوع ما تقدم ذكره، والأحذ ما ذهب من آخر الجزء وتد مجموع.

[ تحت الدائرة الثانية ]

### شطر الهزج

الهزج له عروض واحد مجزوء ممنوع من القبض، وضربان: ضرب سالم، وضرب محذوف.

# العروض المجزوء الممنوع من القبض ضربه مثله

أيا مَن لامَ في الحبِّ ولم يَعلَم جَدوى قلبي مَلامُ الصبِّ يُغوي من القلب فأنَّدى لمن القلب فأنَّدى لمن في هند مُحبِّاً صادق الحبَّ

وهند مالها شِبة بِشرق لا ولا غرب « وهند مثلها يُصبي » « إلى هند صبا قلبي وهند مثلها يُصبي »

### تقطيعه:

مفاعيلن، مفاعيلن مفاعيلن، مفاعيلن

الضرب المجزوء المحذوف

متى أشفِ عليك بنيل من بَخيل من عليك عليك عندال ليس لي منه سوى الحزن الطويل عندال الوجه أخلاني من الصبر الجميل حملت الضيَّم فيه من حسود أو عدول «وما ظهري لباغي الضَّ الضَّيم الظهر الذَّلُول » (١)

### تقطيعه:

مفاعيلن، مفاعيلن مفاعيلن، فعسولن

يجوز في الهزج من الزحاف: القبض، والكف؛ فالكف فيه حسن، والقبض فيه قبيح؛ وقد فسرنا المقبوض والمكفوف في الطويل أيضاً؛ ويدخله الخرم في الابتداء، فيكون أخرم، فإذا دخله الكف مع الخرم قيل له: أخرب، فإذا دخله القبض مع الخرم قيل له: أشتر، والخرم كله قبيح.

### شطر الرجز

الرجز له أربعة أعاريض وخمسة ضروب:

فالعروض الأول تام، له ضربان: ضرب تام مثل عروضه، وضرب مقطوع ممنوع من الطيّ .

<sup>(</sup>١) الضيّم: الظلم أو الإذلال ونحوهما .

والعروض الثاني مجزوء، له ضرب مثله مجزوء.

والعروض الثالث مشطور، له ضرب مثله؛ والعروض الرابع منهوك، له ضرب مثله.

# العروض التام. الضرب التام

أم شمس ظُهر أشرقت لي أم قمر على على النَّظر حتى كأن الموت منه في النَّظر اللَّ اللَّ سهام الطَّرْف ريشَت بالحَوْد (١) حتى لقد أذكَرتني عما دَثَرر قفر ترى آيانِها مثلَ الزَّبُرْ» (٢)

لم أدر جنّسي سبساني أم بشر أم ناظر يُهدي المنايا طرفه يُحيي قتيلا ما له من قاتل ما بال رسم الوصل أضْحى داثِراً «دارٌ لسلمي إذ سُليمَسي جارةٌ

### قطيعه:

مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن

مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن

# الضرب المقطوع الممنوع من الطي

حيِّ كَمَيْتِ حاضرٌ مفقودُ (٣) إذ لا دوالا للهوى مَوجود إلا قضالا ماليه مَرْدودُ والقلب منِّي جاهِد مجهودُ

قلبٌ بِلوْعـاتِ الهوى معمـودُ مَن ذا يُداوي القلبَ مـن داءِ الهوى أم كيـفَ أسلُـو غـادةً مـا حُبُّهـا «القلـبُ منهـا مُستريــح ســالم

### تقطيعه:

مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن مستفعلن، مستفعل

<sup>(</sup>١) الحور: اشتداد بياض بياض العين واشتداد سواد سوادها .

<sup>(</sup>٢) الزُّبُر: جمع زبور: وهو الكتاب المزبور، أي المكتوب.

<sup>(</sup>٣) الكميت: ما كان لونه بين الأسود والأحمر.

العروض المجزوء. الضرب المجزوء

أعطيتُ ما سَالًا حكَّمتُ لَـو عـدلا وهَبتـــه رُوحـــى فها أدري بـــه مــا فعَلا أسلَمتُ له في يده عيش له أم قتلا قلبي به في شُغُلل لا مَاللَّهُ ذاك الشَّغُلا « قيَّـــدهُ الحبُّ كما قيــدة راع جَملا »

# تقطيعه:

مفتعلين، مفتعلين مفتعلين، مفتعلين

العروض المشطور. الضرب المشطور يأيها المشغوف بالحبِّ التَّعِبُ مَ أنت في تقريب مالا يَقترِبُ دعْ وُدَّ مَنْ لا يَرْعَوي إذا غضيبْ ومَن إذا عاتَبْتَهُ يـوماً عَتــبْ « إنك لا تَجني من الشَّوْكِ العِنَبْ »

### تقطيعه:

مفتعلن ، مستفعلن ، مستفعلن

العروض المنهوك. الضرب المنهوك

بياضُ شيْب قد نَصَعْ رَقَعْتُ له أَرْتَقَ عُعْ الْرَبَقَ إذا رأى البيض انقَمَع منا بين ياس وطمع للهِ أيَّامُ النَّخِصِعِ يا ليتني فيها جَلْعَ أَخُبُّ فيها وأضَع

### تقطيعه:

# مُتَفْعلن، مفتعلن

ويجوز في حشو الرجز: الخبن، والطي، والخبل؛ فالخبن فيه حسَن، والطيّ فيه

صالح، والخبل فيه قبيح؛ وقد مضى تفسير الطيّ والخبل في البسيط.

ويدخله من العلل القطع، وقد ذكرناه، ويكون مجزوءاً، والمجزوء ما ذهب من آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء؛ ويأتي مشطوراً، والمشطور ما ذهب شطره؛ ويأتي منهوكا، والمنهوك ما ذهب من شطره جزآن وبقي على جزء.

### شطر الرمل

الرمل له عروضان وستة ضروب؛ فالعروض الأول محذوف جائز فيه الخبن، له ثلاثة ضروب: ضرب متمم ، وضرب مقصور جائز فيه الخبن، وضرب محذوف مثل عروضه؛ والعروض الثاني مجزوء له ثلاثة ضروب: ضرب مسبّع، وضرب مجزوء مثل عروضه الجائز فيه الخبن، وضرب محذوف جائز. فيه الخبن.

# العروض المحذوف الجائز فيه الخبن لضرب المتمم

أنا في اللّذاتِ مخلوعُ العِدارِ صُفْرةٌ في حُمْرةٍ في خدةً بأبي طاقة آس أقبلَت قادني طَرْفي وقلبي للهوي «لو بغير الماء حلْقي شرقٌ

هائِمٌ في حُب ظَيْي ذي احْورار (۱) جَمعت ْ رَوضة ورْدٍ وبَهار تتثنَّى بين حَجْل وسوار كيف من طرفي ومن قلبي حَذاري كنت كالغَضّبان بالماء اعتصاري »

### تقطيعه:

فاعلاتن، فاعلاتن، فعلن فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن

الضرب المقصور يا مُديرَ الصَّدْغِ في الخدِّ الأسيلُ ومُجيلَ السِّحْرِ بالمطَّرفِ الكحيلُ

<sup>(</sup>١) يقال: خلع فلان عذاره: اذا انهمك في الغيّ ولم يستح.

هل لِمحرون كئيب قَبْلة منك يَشفي بَرْدُها حَرَّ الغليل وقلي لل ذاك إلا أن الله لله العليل عندي بالقليل بأبي أحور غَنَّى مَوْهناً بغناء قصّر الليل الطويل « يـا بَني الصَيْــداءِ رُدُّوا فــرسي

إنما يُفعلُ هـذا بـالـذَّليـل»

### تقطيعه:

فاعلاتن، فاعلاتين، فعلين فاعلاتن، فعلاتن، فاعلات

الضرب المحذوف

كَتَـب الدمْـعُ بخدِّي عهـده للهوى والشوْقُ يُملِي ما كَتب ْ ما لجهْلسي ما أراه ذاهبا وسَوادُ الرأس مني قد ذَهب

شادِنٌ يَسْحَبُ أَذْيالَ الطَّرَبْ يَتثنَّلَى بين لهو ولعِلَال بَجَبِينِ مُفْرِب لوْنَ الذهب « قالت الخنساء لمّا جئتُها شاب بعدي رأْسُ هذا واشتَهبْ » (٢)

### تقطيعه:

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن فاعلاتن، فاعلان

# العروض االمجزوء. الضرب المسبع

يا هلالا في تَجَنِّيـــهْ وقضيبـــاً في تَثَنِّيــــهْ والذي لســـتُ أُسمِّيـــهِ ولكني أُكَنِّيــــهُ شادِنٌ ما تَقْدِر العيْدِينُ تراهُ من تلاليه كلّا قابلَا مورته فيه « لأن حتى لو مشَـى الذَّ رُّ عليه كاد يُـدْميه »

### تقطيعه:

فاعلاتين، فياعلاتين فعلاتين، فياعلاتيانْ

<sup>(</sup>١) الشادن: ولد الظبية.

<sup>(</sup>٢) اشتهب الرأس: شاب

### الضرب المجزوء

يا هلالا قد تَجلّى في ثياب من حرير وأميراً بهواه قساهراً كل أمير ما لخديْك آستعارا حُمْرةَ الوردِ النضيرِ ورُسوم الوصْلِ قد ألبستها ثوْبَ دُثورِ (۱) «مُقْفِرات دارسات مثل آياتِ الزبور»

### تقطيعه:

فاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتن، فاعلاتن

# الضرب المجزوء المحذوف الجائز فيه الخبن

يا قتيلا من يَدِه ميّتاً من كمده (۲) قَدَحت للشوْق نارا عيْنُه في كبِده هامٌ يَبكي عليه رحمةً ذو حسدده كل يوم هو فيه مُستعيدٌ من غده «قلبُه عند القريا بائنٌ عن جسده» (۳)

### تقطىعە:

فاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتنن، فعلنن



<sup>(</sup>١) دثر الثوب: اتسخ.

<sup>(</sup>٢) الكمد: كَتْم الحزن، أو الذي حزن حزناً شديداً.

<sup>(</sup>٣) البائن: البعيد.

يجوز في الرمل من الزحاف: الخبن، والكف، والشكل؛ فالخبن فيه حسن والكف فيه صالح، والشكل فيه قبيح، وقد فسرنا المكفوف والمخبون.

فأما المشكول فهو ما ذهب ثانيه وسابعه الساكنان.

ويدخله التعاقب في السببين المتقابلين على حسب ما يدخل في المديد؛ ويدخله من العلل: الحذف، والقصر، والإسباغ؛ وقد فسرنا المحذوف والمقصور، وأما المسبغ فهو ما زاد على اعتدال جزئه حرف ساكن مما يكون في آخره سبب خفيف، وذلك «فاعلاتن» يزاد عليها حرف ساكن فيكون «فاعلاتان».

[ تحت الدائرة الثالثة].

# شطر السريع

السريع له أربعة أعاريض وسبعة أضرب.

فالعروض الاول مكشوف مطوي لازم الثاني، له ثلاثة ضروب: ضرب موقوف مطوي لازم الثاني، وضرب أصلم مطوي لازم الثاني مثل عروضه وضرب أصلم سالم.

والعروض الثاني مخبول مكشوف، له ضربان: ضرب مثل عروضه، وضرب أصلم سالم.

والعروض الثالث مشطور موقوف ممنوع من الطيّ ، ضربه مثله .

والعروض الرابع مشطور مكشوف ممنوع من الطيّ ضربه مثله .

# العروض المكسوف المطوي اللازم الثاني

# الضرب الموقوف المطوي اللازم الثاني

بكيْت تُ حتى لم أدَّعْ عَبْسرةً إذ حَملوا الهوْدجَ فوق القلوصْ (١) لا تأسفِ الدهـرَ على مـا مضى وآلقَ الذي ما دونَه من مَحيـص(٢)

بُكَاءَ يعقوبَ على يـوسُــفِ حتى شفّـى غُلتَـه بـالقميــصْ « قد يُدركُ المُبْطىءُ من حظّه والخيرُ قد يَسبق جُهد الحريص »

### تقطيعه:

مستفعلن، مفتعلن، فاعلن مستفعلن، مفتعلن، فاعلات

# الضرب المكشوف المطوى اللازم الثاني

ما كدتُ من تَذكاره أَذهَل مُخْلَوْل ق مُستَعجم مُحْول»

لله دَرُّ البين مـــا يَفعـــلُ يقتُـل مـن شــاءَ ولا يُقتـــلُ بانُـوا بمن أهْــواه في ليلــةٍ رُدّ على آخِـــرهـــا الأوّلُ يا طولَ ليل المبتَلَى بالهوى وصُبْحُه من ليْله أطول فالدارُ قد ذكرني رسمُها « هاج الهوى رسْمٌ بذاتِ الغَضَى

### تقطيعه:

مستفعلن، مستفعلن، فاعلن مستفعلن، مستفعلن، فاعلن

## الضرب الاصلم السالم

مــن بين إيْئـــاس وإطْماع

قلبي رهين بين أضلاعــــي من حيثها يدعوه داعى الهوى أجابه لبّيْك من داعى مَنْ لِسقيم ماله عائد وميّت ليس له ناعِسي

<sup>(</sup>٢) المحيص: المهرب. (١) القارص: الناقة.

لما رأت عاذِلتي ما رأت وكان لي من سَمْعِها واعي «قالت ولم تقصِد لقَيْل الخَنا مَهلا لقد أَبْلغْتَ أسماعي (١)

تقطيعه:

مستفعلن، مستفعلن، فعلن مستفعلن، فعُلن

العروض المخبول المكسوف

شمس تجلَّت تحت ثـوب ظُلَـمْ سَقيمـةُ الطـرْف بغير سَقَـمْ ضاقت على الارض مُذْ صَرَمَت حَبْلى فها فيها مكانُ قدم (٢) شمــس واقمـــارٌ تطُـــوفُ بها طوْفَ النصارى حول بيْتِ صنَــمْ « النّشرُ مِسك والوجوه دَنا نيرٌ وأطرافُ الاكُفّ عَنهم »

تقطيعه:

مستفعلن، مستفعلن، فعلن مستفعلن، مستفعلن، فعلن

الضرب الاصلم السالم

فاحكم بما أحببت أن تَحكُمْ مكتومــهُ والحبُ لا يُكتّــم نفْس\_ أ بلا نفْسِ ولم تَظلمْ ما بالُ قلبي هامٌّ مُغْرَمْ قد قلت فيه غير ما تعلم ٣ (٣)

أنــــت بما في نفْســــه اعلمْ ألحاظُه في الحبِّ قد هَتَكتْ يــا مُقْلــةً وحشِيّــةً قتلـــتْ قالت تَسلَّت فقلتُ لها «يــا أيها الزاري على عُمَــر

<sup>(</sup>١) الخنا: الفحش في الكلام.

<sup>(</sup>٢) صرم: قطع، وصرم الحبل، هجر.

<sup>(</sup>٣) الزاري: العاتب والمعيب.

#### تقطىعە:

مستفعلن، مستفعلن، فعلن مستفعلن، مستفعلن، فعلن

# العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي

#### ضربه مثله

خلَيْ تُ علي في يدي ذات الخال مصفّ داً مُقيداً في الاغلال قد قلت للباكي رُسومَ الاطلال «يا صاحِ ما هاجَك من رَبْعِ خالْ»

### تقطيعه:

مستفعلن، مستفعلن، مفعولانْ

# العروض المشطور المكسوف الممنوع من الطي

#### غم به مثله

ويحي قتيلا ما له من عقل بشادِن يهتز مشلَ النَّصْلِ (۱) مكحَّل ما مسَّه من كحْل لا تعلَّذلاني إنني في شُغْلَل مكحَّل ما مسَّه من كحْل للله والله عَذْلي » (۱)

### تقطيعه:

مستفعلن، مستفعلن، مفعولن

#### $\star\star\star$

يجوز في السريع من الزحاف: الخبن، والطي، والخبل؛ فالخبن فيه حَسَن، والطي صالح، والخبل فيه قبيح.

<sup>(</sup>١) الشادن: ولد الظبية . (٢) العذل: اللوم .

ويدخله من العلل: الكشف، والوقف، والصلم؛ فالمكشوف ما ذهب سابعه المتحرّك، والموقوف ما سكن سابعه، والاصلم ما ذهب من آخره وتد مفروق؛ والمشطور ما ذهب شطره.

## شطر المنسرح

المنسرح له ثلاثة أعاريض وثلاثة ضروب؛ فالعروض الاوّل ممنوع من الخبل، له ضرب مطوى؛ والعروض الثاني منهوك موقوف ممنوع من الطيّ، له ضرب مثله؛ والعروض الثالث منهوك مكشوف ممنوع من الطيّ، له ضرب مثله.

# العروض الممنوع من الخبل

### الفي ب المطوي

بيضاء مضمومة مُقرطفة ينقَدّ عن نَهدها قَراطقُها (١) كأنما باتَ ناعماً جَدلا في جنة الخلد مَن يُعانقها وأي شئ ألذ من أمل نالنه معشوقة وعاشقها دعْنى أمُت من هَـوَى مُخـدَّرةِ تعْلــق نفسى بها عَلائقهــا « مَن لم يَمتْ عبْطةً يَمت هَرَما الموتُ كأسٌ والمراء ذائقها » (٢)

مستفعلن، مفعلات، مفتعلن مستفعلن، مفعولات مفتعلن

# العروض المنهوك الموقوف الممنوع من الطي

ضم به مثله

أقصرتُ بعضَ الإقصارْ عن شادِن نائِسي الدارْ

<sup>(</sup>١) مقرطقة: تلبس القرطق، وهو القباء.

<sup>(</sup>٢) مات عبطة: مات شاباً سلياً لم تصبه علة.

صَبِّرِنِي لَمَّا صار ولم أكن بالعَبَّارُ (۱) « وقال لي باستعبار صبْراً بني عبد الدار »

### تقطيعه:

مستفعلن، مفعولاتْ

# العروض المنهوك المكسوف الممنوع من الطي

ضربه مثله

عاضَتْ بوصْل صدًّا تريد قتْلي عمدا (۲) لل رأتْني في سورْدا أبكى وأَلقَى جهدا «قيال سعد شعدا»

### تقطيعه:

مستفعلن، مفعولن

### \* \* \*

يجوز في المنسرح من الزحاف: الخبن، والطيّ، والخبل؛ فالخبن فيه حسن، والطيّ فيه صالح، والخبل قبيح.

ويدخله من العلل: الوقف، والكشف؛ وقد فسرناهما في السريع.

والمنهوك ما ذهب شطره ثم ذهب منه جزء بعد الشطر.

### شطر الخفيف

الخفيف له ثلاثة اعاريض وخمسة ضروب:

<sup>(</sup>١) الصبار: الشديد الصبر.

<sup>(</sup>٢) عاضه بكذا: أعطاه اياه بدل ما ذهب منه.

فالعروض الاول منه تامُّ له ضربان: ضرب يجوز فيه التشعيث، وضرب محذوف يحوز فيه الخنن.

والعروض الثاني جائز فيه الخبن . وله ضرب مثله .

والعروض الثالث مجزوء، له ضربان: ضرب مثله مجزوء، وضرب مجزوء مقصور مخبون.

# العروض التامّ. الضرب التامّ

### الجائز فيه التشعيث

يا شفائي من الجوّى وبلائِسي أنتَ دائي وفي يديـك دوائــي إنَّ قلى يُحبُّ مَن لا أُسمِّى في عَناو أعظِمْ به من عنائي كيف لا كيف أنْ أَلَـذَّ بعيش مات صبري به ومات عـزائـي أَن تعبشوا وأن أموت بدائيي ايها اللائمون ماذا عليكم إنما الميْتُ ميِّتُ الأحياءِ» « ليس من مات فاستراح بميت

### ٠ تقطيعه:

فاعلاتن، متعفلن، مفعولن فاعلاتن، مُتَفعلن، فعلاتن

# الضرب المحذوف يجوز فيه الخبن

ذاتُ دَلٍّ وشاحُها قَلِت من ضمُورِ وحَجلها شَرقُ (١)

بَزَّتِ الشمسَ نورُها، وحَباهـا لَحْظَ عينيـه شـادِنٌ خَـرَق (٢) ذَه ب خَدها يَذوب حياء وسِوى ذاك كلِّه ورق إن أمُتُ منتةَ المحبِّن وجُداً وفؤادي من الهوى حَسرق

<sup>(</sup>١) قلق: مضطرب. والحجل: الخلخال. وشرق: أي ظاهر.

<sup>(</sup>٢) الشادن: ولد الظبية.

فالمنايًا من بين غادٍ وسارِ كُلُّ حَيَّ بَـرَهْنِهـا غَلَـق تقطيعه:

فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن فاعلاتن، متفعلن، فعلن

# الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

#### ضربه مثله

واغتراب الفؤاد عن جسدي

يا غليلا كالنار في كبدي ليت من شفني هواه رأى زفرات الموى على كيدي غَادةٌ نَازَحٌ مُلَّتُهَا وكلتني بلوعةِ الكَمَد (١) «رُبَّ خرق من دونِها قذف ما به غير الجنَّ من أحدِ»

#### تقطيعه:

فاعلاتن، مستفعلن، فعلن فاعلاتن، مستفعلن، فعلن العروض المجزوء والضرب المجزوء

ما لليلَـي تبـدّلــت بعــدنــا ود غيرنــا أرهَقتنا ملاماة بعد إيضاح عُدرنا فسلونا عن ذكرها وتسلَّت عن ذكرنا لم نقُل إذ تَحرمت واستهلّت بهجرنا أمُّ عمسروفي أمسرنسا »

«لیبَ شِعري ماذا تَرى

<sup>(</sup>١) الكمد: الحزن الشديد.

#### تقطيعه:

فاعلاتان، مستفعلان فاعلاتان، مستفعلان

#### الضرب المجزوء المقصور المخبون

أشرقَ تُ لِي بُدُورُ فِي ظلامٍ تُنيرُ ط ار قلبي بحبِّها لِقل بِ يَطيل اللها يا بُدوراً أنا بها الدهر عان أسيرُ إن رضيتم بأن أمُسو ت فموقي حقيرُ «كل خطب إن لم تكو نصوا غَضبْم يسيرُ»

#### تقطيعه:

فاعلاتن، مستفعلن فاعلاتن، فعولن

#### \* \* \*

يجوز في الخفيف من الزحاف: الخبن، والكف، والشكل، فالخبن فيه حسن، والكف فيه صالح، والشكل فيه قبيح.

ويدخله التعاقب بين السببين المتقابلين من مستفعلن وفاعلاتن: لا يسقطان معاً، وقد يثبتان؛ وذلك أن وتد «مُسْ تَفْع لنْ» في الخفيف والمجتث، كله مفروق في وسط الجزء؛ وقد بينا التعاقب في المديد.

ويدخله من العلل، التشعيث، والحذف، والقصر؛ وقد بينا المحذوف والمقصور، وأما التشعيث فهو دخول القطع في الوتد من «فاعلاتن» التي من الضرب الأول من الخفيف، فيعود «مفعولن».

### شطر المضارع

المضارع له عروض واحد مجزوء ممنوع من القبض، وضرب مجزوء ممنوع من القبض مثل عروضه، وهو:

أرى لِلصِّبا وَداعا ولا يسذكسرُ اجتاعا كأن لم يكنْ جديراً بحفظِ الذي أضاعا ولم يُصبِنا سرُوراً ولم يُلهِنا سَاعا فجدد وصالَ صب متى تعصِه أطاعا «وإن تَدْنُ منه شبراً يُقرَبْك منه باعا»

#### تقطيعه:

مفاعيلين فاعلاتين مفاعيلين فاعلاتين

\* \* \*

يجوز في حشو المضارع من الزحاف: القبض، والكف، في مفاعيلن، ولا يجتمعان فيه لعلة التراقب، ولا يخلو من واحد منها؛ وقد فسرنا التراقب مع التعاقب.

ويدخله في فاعلاتن الكف؛ فأما القبض فهو ممنوع منه وتد فاع لاتن في المضارع؛ لانه مفروق وهو « فاع »؛ والتراقب في المضارع بين السببين في « مفاعيلن » في الياء والنون؛ لا يثبتان معاً ولا يسقطان معاً؛ وهو في المقتضب بين الفاء والواو من « مفعولات » .

#### شطر المقتضب

المقتضب له عروض واحد مجزوء مطوي . وضرب مثل عروضه ، وهو: يا مليحة الدعمج هل لديك من فرج (١)

<sup>(</sup>١) الدّعج: التي اتسعت عينها واشتد سوادها وبياضها .

أم تُـــراكِ قـــاتلتي بــالــدلالِ والغنْـج من لحِسْنِ وجهكِ من سوء فعلِـكِ السمِـج عـــاذِليَّ حسبُكمـا قد غرقْتُ في لُجَج (١) «هـــــل عليَّ ويْحَكما إن لهوتُ مـن حـرج»

#### تقطيعه:

فاعلات مفتعلىن فاعلات مفتعلىن

\* \* \*

يدخل التراقب في أول البيت، في السببين المتقابلين، على حسب ما ذكرناه في المضارع.

### شطر المجتث

له عروض واحد مجزوء . ضربه مثله

وشـــادِن ذي دلال معصّـب بــالجمال يضـن أَنْ يعتـويـه معــي ظلامُ الليـالي أو يلتَقـي في منامـي خَيـالـهُ مع خيـالي غُصن نما فوق دعْـص يختـالُ كـل اختيـال «البطـنُ منهـا خيـص والوجـهُ مثــلُ الهلال »

#### تقطيعه:

مستفعلن، فاعلاتن مستفعلن، فاعلاتن

\* \* \*

يجوز في المجتث من الزحاف: الخبن، والكف، والشكل؛ فالخبن فيه حسن، والكف فيه صالح، والشكل فيه قبيح.

<sup>(1)</sup> اللجج: جمع اللجة، وهي معظم البحر وتردد أمواجه.

ويدخله التعاقب بين السببين المتقابلين من مستفعلن، وفاعلاتن، على حسب ما يدخل الخفيف؛ وذلك لان وتد مستفع لن في المجتث مفروق كما هو في الخفيف مفروق وذلك « تَفْع ».

[ تمت الدائرة الرابعة ] .

#### شطر المتقارب

المتقارب له عروضان وخمسة أضرب.

فالعروض الاول منها تام يجوز في الحذف والقصر، له أربعة ضروب: ضرب تام مثل عروضه، وضرب مقصور، وضرب محذوف معتمد، وضرب أبتر.

والعروض الثاني مجزوء محذوف معتمد، له ضرب مثله معتمد.

# العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر

#### الضرب التام

خَرَسْتُ فَمَا أَسْتَطْيَعُ السُّؤَالَا فإنَّ لكلِّ مقام مَقالا»

لحال عن العهد لمَّا أحسالا وزال الأحبَّةُ عنه فسزالاً عل تَحِلُّ عُرَاها السَّحابُ وتَحكى الجنوبُ عليه الشَّالا(١) فيا صاح مُقامُ المحِبِّ وريْعُ الحبيب فحُطُّ الرَّحالا سلِ الرَّبْعَ عن ساكِنِيه فــإنِّــي « ولا تَجْعَلَنِّي هــداك المليــكُ

#### تقطيعه:

فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن

الجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب، الشمال، الريح التي تهب من جهة الشمال.

### الضرب المقصور

فؤادي رَمَيْتَ وعقلي سَبَيْتُ ودَمعي مَرَيْتَ ونومي نَفَيْتُ «على رسم دار قِفار وقَفْت ومن ذِكْر عهدِ الحبيب بكيْت»

يُصدُّ ٱصْطِباري إذا ما صدَدْتَ وينْأَى عَزائي إذا ما نأيْت عزَمْتُ عليك بمجرى الوشاح وما تحت ذلك مما كَنيْتْ وتُفاحِ خدةٍ ورمَّانَ صدرِ ومَجْناها خيْرُ شي مُجنيت تجدد وصْلاً عفا رسْمُه فَمِثْلُكَ لَمَّا بَدا لِي بَنْيْت

#### تقطيعه:

فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعول، فعول، فعول،

# الضرب المحذوف المعتمد

وأَرْصُدُ غَفْلَةً قَيِّمِهِا

أياويح نفسي وويل آمِّها لِما لقيَتْ من جوَى همّها فَدَيْتُ الَّتِي قَتَلَتْ مُهْجَتِي وَلَمْ تَتَّقَ اللَّهُ فِي دمهـا أَغُضُّ الجُفُونَ إذا ما بَدتْ وأَكْنِي إذا قيل لي سَمِّها أدارى العبون وأخشى الرَّقيبَ « سَبَتْنِي بجيدٍ وخدٍ ونحْرِ غَداةً رمَتْني بأَسْهُمِهِا »

#### تقطيعه:

فعولن، فعولن، فعولن، فعول، فعول، فعول، فعول، فعل

# الضرب الأبتر

لا تبْكِ ليْلَى ولا مَيَّهُ ولا تندُبَنْ راكبا نيه وآبكِ الصِّبا إذا طَـوى ثـوبَـهُ فلا أحــدٌ نــاشِـــرٌ طَيَّـــهُ ولا القلبُ نـاسِ لِما قـد مضى ولا تـــارك أبـــداً غَيَّـــه ودعْ عنك يأساً على أرْسُمِ فليس الرُّسوم بَمْبْكيَّه

« خليلَيَّ عُـوجـا على رسم دارِ خَلتْ من سُلَيْمَى ومن مَيَّـه » (١)

#### تقطيعه:

فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فَعُولن،

# ضربه مثله

أَأْحِرَمُ منكَ الرِّضا وتذْكرُ ما قد مضيى وتُعرضُ عن هائِسم أبلى عنك أن يُعرضا قضى اللهُ بـــالحبِّ لي فصبراً على مـــا قضى رَمَيْ ت ف وادي فها تركْت به مَنْهَضا فقوْسُكَ شُرْبانه ونَبلكَ جمرُ الغَضا (٢)

# تقطيعه:

فعولُ، فعولن، فعُلْ فعولُ، فعولن، فعللْ

يجوز في المتقارب من الزحاف، القبض، وهو فيه حسن؛ ويدخله الخرم في الابتداء على حسب ما يدخل الطويل.

#### [تمت الدوائر].

وقد أكملنا في هذا الجزء مختصر المثال في ثلاث وستين مقطعة، وهي عدد ضروب العروض، والتزمنا فيها ذكر الزحاف والعلل التي يقوم ذكرها في الجزء الاول الذي اختصرنا فيه فرش العروض؛ ليكون هذا الكتاب مكتفياً بنفسه لمن قد تأدى إليه معرفة الاسباب والاوتاد ومواضعها من الاجزاء الثانية التي ذكرناها في مختصر الفرش.

<sup>(</sup>١) عاج: عطف، مال. (٢) الغضا: اطباق الجفنين على الحدقتين.

واحتجنا بعد هذا إلى اختلاف الابيات التي استشهد بها الخليل في كتابه، لتكون حجة لمن نظر في كتابنا هذا؛ فاجتلبنا جملة إلابيات السالمة والمعتلة، وما لكل شطر منها:

# أبيات الطويل العروض المقبوض. الضرب السالم

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشِّر أهون من بعض

#### ضرب مقبوض

ستبدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تـزوّدِ

#### أثلم مكفوف

شاقتك أحداجُ سُليمي بعائل فعيناك للبين يجودان بالدمع

#### أثرم

هاجك ربع دارس باللوى الأسماء عفَّى المزْن والقَطْرُ(١)

#### محذوف معتمد

ما كلَّ ذي لبِّ بمؤتيك نُصحَهُ وما كلَّ مؤت نصحه بلبيب أقيموا بني النعمان عنا صدور م وإلا تقيموا صاغرين الرءوسا<sup>(۱)</sup>

#### أبيات المديد

#### عروض مجزوء: ضرب مجزوء

يا لَبكر أنشروا لي كُليباً يا لَبكر أين أين الفرار (٣)

<sup>(</sup>١) المزن: السحاب يحمل الماء.

<sup>(</sup>٢) الصاغر: الحقير الذليل. (٣) انشروا فلانا: ابعثوه حياً.

# ضرب مجزوء: مخبون صدر

ومتى مايَع كلاماً يتكلَّمْ فيُجِبْك بعقل

مكفوف عجز

لن ينزالَ قومُنسا مُخصِبينٌ صالحين ما اتَّقَوْا واستقاموا

مشكول عجز

لمن الدِّيارُ غيَّ رهُ إِنَّ كُلُّ جوْنِ المُزْنِ داني الرّباب (١)

مشكول طرفاه

ليت شعري هل لنا ذات يـوم بجنــون فــارع مــن تلاق

العروض المحذوف اللازم الثاني

الضرب المقصور، اللازم الثاني

لا يضرن المرام عيشه كل عيش صائر للروال

الضرب المحذوف، اللازم الثاني

اعلموا أني لكم حافظ شاهداً ما كنتُ أو غائبا

الضرب الأبتر، اللازم الثاني

إنما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقان (٢)

<sup>(</sup>١) .الرباب: العهد والميثاق.

<sup>(</sup>٢) الذلفاء: التي صغر أنفها واستوى طرفه. والدهقان: التاجر.

# العروض المحذوف المخبون الضرب المحذوف المخبون

للفتي عقالٌ يعيش به حيث تَهدي ساقَه قدمُهُ

#### الضرب الأبتر

رُبَّ نارِ بـتُ أرمُقُهـا تقضم الهِنـديَّ والغـارا (١)

# أبيات البسيط

العروض المخبون. الضرب المخبون

يا حار لا أُرْمَيَنْ منكم بداهية لل ملفقها سوقَة قَبلي ولا ملك

لقد خلَتْ . . . صروفها عجب فأحدثت عبرا وأعقبت دُولا

#### مطوي

ارتحلوا غدوة وانطلقوا بُكَواً في زُمَرِ منهم تتْبَعُها زُمَـرُ

# الضرب المقطوع

#### اللازم الثاني

قد أشهد الغارةَ الشُّعواء تحملني جرداءُ معروقة الَّلحييْن سُرحوب (٢)

والخير والشر مقرونان في قَرَن فالخير مُتَّبِعٌ والشر محذور (٦)

(١) الغار: نوع من الشجر.

<sup>(</sup>٢) السرحوب: الطويل، الحسن الجسم.

<sup>(</sup>٣) القرن: القطعة من الحبل قرن بها بعيران.

# العروض المجزوء الضرب المذال

إنَّا زممنَا على منا خَيَّلَتْ سعد بن زيد وعمرا من تميم

#### مخبون

قد جاءكم أنكم يوما إذا فارقتم الموت سوف تبعثون

#### مطوي

يا صاح قد أخلفت أسماء ما كانت تُمنّيك من حُسن الوصال

#### الضرب المجزوء

ماذا وقـوفي على ربْـع خلاً مُخْلُولَق دارسٍ مُستعجـمِ (١)

#### مخبون

إني لمُشْنِ عليها استمعوا فيها خصالٌ تعدُّ أربعُ

#### مطوي

تلقَّى الهوى عن بني صادق نفسي فداه وأمسي وأبي

# الضرب المقطوع الممنوع من الطي

سيروا معاً إنما ميعادكم يوم الثلاثاء بَطن الوادي قلت استجيبي فلما لم تجب سالت دموعي على ردائي

# العروض المقطوع الممنوع من الطي

ما هيج الشوق من أطلالي أضحتْ قفارا كَوَحْي الواحي

<sup>(</sup>١) المخلولق: البالي.

# أبيات الوافر العروض المقطوف، الضرب المقطوف

لنا غنم نُسَوِّقُها غِزارٌ كأنّ قُرونَ جلَّتها العصييّ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعُ

منازل لفرتني قفار كأنما رسومها شطور

أعصب إذا نزل الشتاء بدار قدوم تجنّب جارَ بيتهم الشتاء

أقصم ما قالوا لنا سيدا ولكن تفاحَشَ قولهم فأتوا بهُجر

وإنك خير من ركب المطايا وأكرمهم أباً وأخا ونفسا

# العروض المجزوء الممنوع من العقل: ضربه مثله

لقد علمت ربيعه أنَّ حبلك واهن خَلَق (١) أهاجك منزل أقوى وغيَّر آيسه الغيرر

#### الضرب المعصوب

عجبت لمعشر عدكوا بمعتمسر أبسا عمسرو

<sup>(</sup>١) الواهن: الضعيف.

# أبيات الكامل العروض التام: الضرب التام

وإذا صحوتُ فها أقصِّر عن نَـدَّى وكها علمــتِ شهائلي وتكــرُّمــي

المضمر

إنِّي آمرؤ من خير عبس منصبي شطري وأحمي سائري بالمنصل (١)

موقوص

يــذبُّ عــن حــريمه بنبلــه وسيفــه ورُمحـــه ويحتمـــى

مخزول

منزلة صم صداها وعَفَا رسمها إن سُئلت لم تجب الضرب المقطوع، ممنوع إلا من الإضمار

وإذا دَعَونك عمه نَ فإنه نسبٌ يزيدك عنده ن خبالا وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال

الضرب الأحذ المضمو

لمن الديار برامتَيْن فعاتـل مرستْ وغيَّس آيَها القَطْـرُ (٢)

العروض الأحدّ السالم: الضرب الأحدّ المضمر

لمن الديار عفَا معالمها هطلٌ أجشٌ وبايحٌ تَربُ (٢)

<sup>(</sup>١) المنصل: السيف.

<sup>(</sup>٢) رامتان فعاتل: موضعان.

<sup>(</sup>٣) الأجش: الذي اشتد صوته وصار فيه كالبُحَّة.

#### الفرب الأحذ المضمر

ولانت أشجعُ من أسامة إذْ دُعيتْ نَـزَال ولـجَّ في الذعـر

# العروض المجزوء: الضرب المرفَّل

ولقد سبقتهم إلى قَلِمَ نزعْتَ وأنت آخِر

#### المضم

وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر(١)

#### موقوص

ذهبوا إلى أجل وككل مؤجَّل حتي كذاهب

#### الفرب المذال

جَدَثٌ يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح

#### مضمر

وإذا اغتبطت أو ابتأسست حمدت ربَّ العسالمين

#### موقوص

كتب الشقاء عليها فهما له متيسران

#### مخزول

جاوبت إذا دعساك مُعالِناً غير مُخاف

#### الضرب المجزوء

وإذا افتقرت فلا تكن متخشِّعاً وتجمَّل (٢)

<sup>(</sup>١) اللابن: ذو اللن، وكثير اللن. (٢) تجمّل: تصبر.

#### مضمر

وإذا الهوى كـــره الهدى وأبي التقى فاعْـص الهوى

#### موقوص

ولــو أنها وزنــت شهام بحلمـه شــالــت لــه

#### مخزول

خلطت مراراتها بحلاوة كالعسل

الضرب المقطوع الممنوع إلا من إضمار

وإذا هم ذكروا الإساء ة أكثروا الحسسات

#### مضمر

وأبو الحُليس ورَبِّ مكَّــة فــارغ مشغــولُ

### أبيات الهزج

العروض المجزوء الممنوع من القبض: ضربه مثله

إلى هند صبا قلبي وهند مثلها يُصْبِي

#### مكفوف

#### مقبوض

فقالت لا تخف شيئاً فا عندك مِنْ باس

#### أثرم

أعادوا ما استعاروه كذاك العيش عاريه

#### أحزب

ولو كان أبو بشر أميراً ما رضيناه

#### أبتر

وفي الذيـــن مــاتــوا وفيمـا جعـــوا عِبره

#### الفي ب المحذوف

وما ظهري لباغى الضير الذلول

#### مثله

قتلنا سيد الخزر ج سعد بن عباده

#### أبيات الرجز

العروض التام: الضرب التام

دار لسلمي إذا سُليمي جارة قفر ترى آياتها مثلَ الزُبر

#### مخدون

وطالما وطالما سَقَدى بكفِّ خالد وأطعما

#### مطوي

فأرسل المهر على آثارهم وهيأ الرمح لطعن فطعن

#### مخبول

ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد مناف حسبا

#### الضرب المقطوع الممنوع من الطي

القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهد مجهود

لا خير فيمسن كفَّ عنا شرَّهُ إذا كان لا يُرجَى ليوم خيرُهُ

العروض المجزوء: الضرب المجزوء

قد هاج قلبي منزل من أمّ عمرو مقفر

مخبول

مات الفَعال كله إذ مات عبد ربّه

مطوي

هل يستوي عندك من تهوى ومنن لا تمقسه

مخبول

لامتك بنت مطر ما أنت وابنة مطر

العروض المشطور

الضرب المشطور

ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا

إنك لا تجني من الشوك العنب

مخبون

قد تسلمون أنني ابن أختكم

مطوي

ما كان من شيخك إلا عمله

### مخبول

#### هلا سألت طللا وخيما

مطوي العروض المنهوك يها وأضع ليتني فيها جَاذَعْ أخبَّ فيها وأضع

مخبون

فارقت غير وامق

مخبول

يا صاح فيما غضبوا

أبيات الرمل العروض المحذوف والجائز فيه الخبن الضرب المتمم

مثل سَحْق البُردِ عفَّى بعدك الـــقَطرُ مغناه وتـأويـبُ الشَّمال

مخبون صدر

وإذا رايـــة مجدٍ رُفعـــت نهض الصّلتُ إليها فَحَواها

مكفوف عجز

ليس كل من أراد حاجة ثم جدة في طِلاَبها قضاها

مشكول عجز

فدعوا أبا سعيد عامراً وعليكم أخاه فاضربعوه

#### مشكول طرفان

إنّ سعداً بطل مُهارسٌ صابر محتسب لما أصابه القصور

يا بني الصيداء ردّوا فرسي إنما يُفعل هذا بالدليل أحدت كسري وأمسي قيصر مُغلقاً من دونه بابُ الحديد

# الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

قالت الخنساء لما جئتها شاب بعدي رأس هذا واشتَهب (۱)

#### مخبون

كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأسَ مشيب وصلَع

# الضرب المشبع

يا خليلي اربعا فاستسحبرا رسماً بعسفان

#### مخبون

واضحات فارسيا ت وأدم عسربيسات

#### الضم ب المجزوء

مقف\_رات دارسيات مشل آيات الزبور الضرب المشبع

لان حتى لـــو مشى الذَّ رُّ عليه كاد يدميه

#### الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

ما لما قرت به العيد العيد المان مان هاذا عمن

<sup>(</sup>١) اشتهب: شاب.

#### مخبون

قليه عند الثريا بائن من جسده

# أبيات السريع

قد يدرك المبطيء من حظّمه والخير قد يسبق جهد الحريص

# العروض المكفوف: المطوي اللازم الثاني الضرب الموقوف اللازم الثاني

أزمان سلمى لا يرى مثلها ال حراءون في شام ولا في عراق

#### مخبول

قيالها وهيو بها عيارف ويحك أمثال طريف قليل

#### مخبون

أَرِدْ من الأمور ما ينبغي وما تُطيقه وما يستقيم

# الضرب المكسوف اللازم الثاني

لا تكسع الشّولَ بأغبارها إنك لا تدري من الناتج (۱) هاج الهوى رسم بذات الغضى مُخلولة مستعجم مُحْوِلُ

# الضرب الأصلم السالم

قالت ولم تقصد لقيل الخفا مهلا فقد أبلغست أسماعسى

#### الضرب المخبون المكسوف

النشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الأكف عَنَم

<sup>(</sup>١) الشول: البقية من اللبن في الضرع.

يائيها الزاري على عمرو قد قلت فيه غير ما تعلم (١)

العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي يا صاح ما هاجك من ربع خال ينضحن في حافاته بالأبوال

مخبون

لا بد منه فاحذرَن وإن فَتَنْ مشطور

يا صاحبي رحلي أقِلا عذلي

مخبون الضرب المشطور المكسوف الممنوع من الطيّ

> يا رب إن أخطأت أو نسيت وبلدة بعيدة النياط

أبيات المنسرح العروض الممنوع من الخبل: الضرب المطوي

إن ابن زيد ما زال مستعملا للخير يهدي في مصره العُرف من لم يَمُت عبطة يمت هَرما والموتُ كأسٌ والمراء ذائِقُها (١) مثله

إن سميرا أرى عشيرتـــه قد حدبوا دونه وقد أنفوا (٦)

<sup>(</sup>١) الزارئ: العاتب والمعيب.

<sup>(</sup>٢) مات عبطة: مات شابا سليا لم تصبه علة.

<sup>(</sup>٣) سمير: على هيئة التصغير: اسم رجل.

#### المطوي

منازل عفاهن بذي الأراك كل وابل مُسبل هطل

#### مخبون

في بلــد معــروفــة سمتــه قطعــه عـــابـــر على جمل

#### مخبول

صبراً بني عبد الدار

العروض المنهوك المكسوف الممنوع من الطي: ضربه مثله

ويل آمّ سعد سعدا

#### أبيات الخفيف

العروض التام: الضرب التام الجائز فيه التشعيث

حلّ أهلي بطنَ الغُميس فبادوا لي وحلت عُلويّة بالسخال ليس من مات فاستراح بميْت إنما الميت ميّت الأحياء مخبون صدر

وفؤادي كعهده بسليمى بهوى لم يـــزل ولم يتغير مكفوف عجز

وأقل ما يظهر من هواكا ونحن نستكثر حين يبدو

#### مشكول عجز

إن قومي جحاجحة كرام متقادم مجدهم أخيار(١)

<sup>(</sup>١) الجحاحجة: جمع جحجاح: وهو السيد الكريم.

# مشكول طرفان الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

إن قدرنا يوما على عامر نمتشل منه أو ندعه لكم

مخبون

رب خرق من دونها قدف ما به غير الجنّ من أحد

العروض المجزوء: الضرب المجزوء

ليت شعيري ماذا ترى أم عميرو في أميرنا

مثله

اسلميي أمَّ خياليد رُبَّ ساعٍ لقياعيد

الضرب المقصور المخبون

كل خطب إن لم تكونوا غضبتم يسير

أبيات المضارع العروض المجزوء الممنوع من القبض

وإن تَــدْنُ سنــه شبرا يقربـك منـه باعـا

مقبوض

دع اني إلى سعاد دواعي هوى سعاد

أحزب

وقد رأيت مثل الرجال فها أرى مثل زيد

#### أشتر

قلنسا لهم وقسالسوا كسل لسه مقسال

### أبيات المقتضب

العروض المجزوء المنطوي: الضرب المجزوء المنطوي

هـــل عليّ ويحكما إن لهوتُ مــن حَــرج

مخبون

أعـــرضــت فلاح لها عـارضان كـالبرد

أبيات المجتث

العروض المجزوء

البطن منها خيص والوجه مشل الهلال

#### الضرب المجزوء

ولو علقت بسلمى علمت أنْ ستموت أولئك خير قومي إذْ ذكر الخيار الخياب أنت الذي ولدتك أساء بنت الحباب

#### أبيات المتقارب

العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر: الضرب التام

فأما تميم تميم بن مرر فألقاهم القوم رَوْبَى نياما (١)

<sup>(</sup>١) روبي: مختلطو النفوس.

فلا تعجلنًى هداك المليك فإن لكل مقام مقالا

#### مقبوض

أفاد فجاد وساد وزاد وذاد وعاد وقاد وأفضل

أثلم رمينا قصاصا وكان التقاص حقّاً وعدلاً على المسلمينا المجزوء المعتمد

قلت سدادا لمن جاءي فأحسنت قولا وأحسنتُ رأيــا

# مثل الأوّل

ولولا خداش أخذت دواب سعد ولم أعطه ما عليها

### الضرب المقصور

ويأوى إلى نسوة بائسات وشُعْث مراضيع مثل السِّعالى(١)

على رسم دار قفار وقفت ومن ذِكر عهد الحبيب بكيتُ

#### من مقصور

#### الضرب المحذوب المعتمد

وأبني من الشعر شعرا عويصا يُنسَّسى الرواة الذي قسد رَوَوْا \*\*\*

<sup>. (</sup>١) السُّعالى: جمع السعلى، وهي الغول.

سبتني بخذ وجيــــد ونحر غــداة رمتني بــأسهمهــا

الضرب الأبتر: غير معتمد الاعتاد في المتقارب بإثبات النون في « فعولن » التي قبل القافية

خلیلی عُــوجــا علی رسم دار خلَتْ مـن سلیمـی ومـن مَیَّـه

#### مثله

صفية قُومي ولا تعجري وبكَّي النساء على حْمرزَه

#### الضرب المحذوب

أمـــن دمنـــة أقفـــرت لسلمـــى بـــذات الغضــا علل القوافى

القافية حرف الروِيّ الذي يُبنى عليه الشعر، ولا بد من تكريره فيكون في كل بيت؛ والحروف التي تلـزم حـرف الرويّ أربعـة: التـأسيس، والردف، والوصـل، والخروج.

فأما التأسيس فألف يكون بينها وبين حرف الروى حرف متحرك بأي الحركات كان، وبعض العرب يسميه الدخيل، وذلك نحو قول الشاعر:

# « كِليني لِهَمِّ يا أُميْمَةُ ناصِب »

فالألف من «ناصب» تأسيس، والصاد دخيل، والباء رويّ، والياء المتولدة من كسرة الباء وصل.

وأما الردف فإنه احد حروف المدّ واللين، وهي: الياء، والواو، والألف؛ يدخله قبل حرف الرويِّ؛ وحركة ما قبل الردف بالفتح إذا كان الردف ألفا، وبالضم إذا كان واواً، وبالكسر إذا كان ياءً مكسوراً ما قبلها؛ وقد تجتمع الياء والواو في شعر واحد. لأن الضمة والكسرة أختان، كها قال الشاعر:

أجارة بيْتَيْنَا أبوكِ غيرورُ وميْسورُ ما يُرْجَى لدْيكِ عسيرُ فجاء بغيور مع عسير، ولا يجوز مع الالف غيرها، كما قال الشاعر:

بانَ الخليط ولو طوّعْت ما بَانا (١)

وجنس ثالث من الردف، وهو أن يكون الحرف قبله مفتوحاً ويكون الردف ياء أو واواً، نحو قول الشاعر:

كنتُ إذا ما جِئْتُهُ مِن غَيْبِ يشمُّ رأسي ويشُــمُّ ثـــوبي

وأما الوصل فهو إعراب القافية وإطلاقها؛ ولا تكون القافية مطلقة إلا بأربعة أحرب: ألف ساكنة مفتوح ما قبلها من الروي، وياء ساكنة مكسور ما قبلها من الروي، وهاء متحركة أو ساكنة مكنية ولا يكون شيء من حروف المعجم وصلا غير هذه الاربعة الاحرف: الالف، والواو، والياء، والهاء المكنية، وإنما جاز لهذه أن تكون وصلا ولم يجز لغيرها من حروف المعجم، لان الالف والياء والواو حروف إعراب ليست أصليات وإنما تتولد مع الإعراب وتشبّهت الهائج بهن لانها زائدة مثلهن، ووجودها يكون خلفاً منهن في قولهم: أرقت الماء، وهَرقت الماء، وأيا زيد، وهيا زيد؛ ونحو قول الشاعر:

قد جُمِعت من أَمْكِن وأمكِنَـه من هاهُنا وهاهنـا ومـن هُنَـه وهو يريد: هنا؛ فجعل الهاء خلفا من الألف.

وأما الخروج، فإن هاء الوصل إذا كانت متحركة بالفتح تبعتها ألف ساكنة وإذا كانت متحركة بالكسر تبعتها ياء ساكنة، وإذا كانت متحركة بالضم تبعتها واو ساكنة، فهذه الالف والياء والواو يقال لها الخروج، وإذا كانت هاء الوصل ساكنة لم يكن لها خروج، نحو قول الشاعر:

ثارَ عجاجٌ مُستطِيرٌ قَسْطَلُهُ (٢)

<sup>(</sup>١) الخليط: يطلق على الصاحب والشريك والجار. (٢) العجاج: الغبار.

وأما الحركات اللوازم للقوافي فخمس، وهي: الرس، والحذو، والتوجيه، والمجري، والنفاذ.

فأما الرس ففتحة الحرف الذي قبل التأسيس.

وأما الحذو ففتحة الحرف الذي قبل الردف او ضمته او كسرته .

وأما التوجيه فهو ما وجه الشاعر عليه قافيته من الفتح والضم والكسر؛ يكون مع الروى المطلق او المقيد إذا لم يكن في القافية ردف ولا تأسيس.

وأما المجرى ففتح حرف الروى المطلق او ضمته أو كسرته .

وأما النفاذ فإنه فتحة هاء الوصل أو كسرتها او ضمتها؛ ولا تجوز الفتحة مع الكسرة، ولا الكسرة مع الضمة؛ ولكن تنفرد كل حركة منها على حالها.

وقد يجتمع في القافية الواحدة: الرس، والتأسيس، والدخيل، والروي، والمجرى والوصل، والنفاذ، والخروج؛ كما قال الشاعر:

يوشك مَنْ فرّ من مَنيّتِه في بعض غِـرّاتـه يُـوافِقُهـا

فحركة الواو الرس، والالف تأسيس، والفاء دخيل، والقاف روي، وحركته المجرى، والهاء هاء الوصل، وحركتها النفاذ، والالف الخروج.

ونحو قول الشاعر:

#### عفت الدِّيار محلّها فمقامُها

فحركة القاف الحذو، والالف الردف، والميم الرويّ: وحركتها المجرى، والهاء وصل، وحركتها النفاذ، والالف الخروج.

وكل هذه الحروف والحركات لازمة للقافية .

### باب ما يجوز أن يكون تأسيسا

#### وما لا يجوز

إذا كان حرف الالف، الف التأسيس، في كلمة، وكان حرف الروي في كلمة أخرى منفصلة عنها؛ فليس بحرف تأسيس؛ لانفصاله من حرف الروي وتبعاعده منه، لأن بين حرف الروي والتأسيس حرفاً متحركاً، وليس كذلك الردف؛ لأن الردف قريب من الروي ليس بينها شيء؛ فهو يجوز ان يكون في كلمة ويكون الروي في كلمة أخرى منفصلة منها، نحو قول الشاعر:

أَتَتْهُ الخِلافةُ مُنقادةً إليه تُجَرِّرُ أَذيالَها فلم تَكُ يصلُحُ إلاَ لها فلم تلكُ يصلُحُ إلاَ لها

فألف « إلا » ردف واللام حرف الروي ، وهي في كلمة منفصلة من الردف فجاز ذلك ، لقرب ما بين الردف والروي ، ولم يجز في التأسيس لتباعده من الروي ، نحو قول الشاعر :

فهُن َ يعكُفْن َ بِه إذا حَجِا عكفَ النَّبيطِ يلعبونَ الفَنزجَا (۱) فلم يَجعلها تأسيساً لتباعدها عن الروي وانفصالها منه؛ ومثله: وطالم وطا

فلم يجعل الألف تأسيساً.

وقد يجوز أن تكون تأسيساً إذا كان حرف الرويّ مضمراً ، كما قال زهير : ألا ليْت شِعْري هل يرى الناسُ ما أرى من الامر أو يَبدو لهم ما بدا ليا

فجعل ألف بدا ليا تأسيساً وهي [ في ] كلمة منفصلة من القافية لما كانت القافية في مضمر؛ وكذلك قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) الفنزج: يعني به رقص المجوس، وقيل رقص العجم اذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون.

وقد ينْبُت المَرْعى على دِمَنِ النَّسرى وتبقى حَزازاتُ النَّفوس كما هيا (۱) وأما «غلامك» و«سلامك» في قافية فلا تكون الالف إلا تأسيساً ؛ لان الكاف التي هي حرف ، لا تنفصل من «غُلام».

# باب ما يجوز أن يكون حرف رويّ

# وما لا يجوز أن يكونه

أعلم أن حروف الوصل كلها لا يجوز أن تكون رويا، لانها دخلت على القوافي بعد تمامها، فهي زوائد عليها، ولانها تسقط في بعض الكلام؛ فإذا كان ما قبل حرف الوصل ساكناً فهو حرف الرويّ، لانها لا تكون [ وصلا] وقبلها حرف الروي ساكنا؛ نحو قول الشاعر:

أصبحَت الدنيا لأربابِها مَلْهى وأصبحْتُ لها ملْهَى كَانِي أُحْرِ الذي نالَ أبي منها

وإذا حُرِّكت ياء الوصل أو واو الوصل، جاز لها أن تكون رويا، كما قال زهير: ألا ليت شِعري هل يرى الناسُ ما أرى من الأمر أو يَبْدو لهم ما بدا ليا

وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات:

إنَّ الحوادثَ بالمدينةِ قد شيَّبْتَني وقَرَعْن مَرْوِتَيهْ (١)

كذلك الهاء من طلحة وحمزة وما أشبهها، [ يجوز أن تكون وصلاو] ان تكون رويا؛ [ الجواز] أن تُطلق فتعود تاء؛ فإذا كان ذلك فأنت فيها بالخيار: إن شئت جعلتها رويا، أو وصلا لما قبلها؛ وجعلها أبو النجم رويا فقال:

أقــولُ إذ جئْـنَ مُرَبِّجـاتِ ما أقرب الموت من الحياة (٦٠)

<sup>( 1 )</sup> الدَّمن: جمع الدَّمنة: وهي آثار الناس وما سوَّدوا : وآثار الدار؛ والمزبلة، أو الحقد القديم الدائم .

<sup>(</sup>٢) المرو: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار.

<sup>(</sup>٣) الرَّابِج: الممتليء الريان.

كذلك التاء [من] نحو اقشعرت واستهلّت، والكاف [من] نحو مالكا وفعالكا، فقد يجوز أن تكون رويا، وقد يجوز أن تكون وصلا؛ وإنما جاز أن تكون رويا، لانها أقوى من حرف الوصل؛ وجاز أن تكون وصلا، لانها دخلت على القوافي بعد تمامها؛ وقد جعلت الخنساء التاء وصلا ولزمت ما قبلها، فقالت:

أُعَيْنِيَّ هلاَّ تَبْكيـــان أخـــاكما إذا الخيلُ من طَول الوجيفِ آقشَعَرّتِ (١)

فلزمت الراء في الشعر كله وجعلت التاء صلة . وقال آخر فجعل التاء رويا:

الحمدُ لله الذي آستَقلَّت بإذنَّه السَّاء وأطأنَّت

وقال حسان فجعل الكاف رويا:

دَعوا فلجاتِ الشامِ قد حِيل بينها بطعْنِ كأفواهِ المخاض الاواركِ<sup>(١)</sup> بأيْدي رجال هاجروا نحو ربِّهم بأسيافِهِم حقًّا وأيدي الملائسك

وقال:

إذا سَلكَتْ بالرَّمل من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هُنالكِ وهنالك كافها زائدة، تقول للرجل هنالكَ، وللمرأة هنالك.

وقال غيره:

أيا خالدا يا خير أهل زمانيكا لقد شغل الافواة حُسْنُ فعالكا فجعل الكافرويّا ، وقد يجوز أن تكون وصلا ويُلزّم ما قبلها ؛ وكذلك فعالكم وسلامكم: الميم الآخرة حرف الروي ، كما قال الشاعر:

بنو أُميَّـة قـومٌ مـن عجيبهـم أنَّ المنُونَ عليهم والمنـونُ هـمُ الميم حرف الرويّ؛ وقد جعلها بعض الشعراء وصلا مع الهاء والكاف التي قبلها،

<sup>(</sup>١) الوجيف: الإسراع في السير .

<sup>(</sup>٢) الفلجات: المزارع

لانهها حرفا إضهار، كالهاء والكاف، ولحقت الاسم بعد تمامه كما لحقت الهام والكاف في نحو قوله:

زُرْ والدیْكَ وقفْ علی قبْریْهِما فكأنّني بـك قـد نُقلْت إلیهما ومثله لامیة بن أبی الصلت:

لبَّيْكُما لبَّيْكُما هـا أنـاذا لـديْكُما

وأما النسبة، مثل ياء قرشي وثقفي وما أشبه ذلك، إذا كانت خفيفة فأنت فيها بالخيار: إن شئت جعلتها رويا، وإن شئت وصلا، نحو قول الشاعر:

إني لَمِنْ أَنكَرَني آبن اليثربِي قتلْتُ عِلْباء وهندَ الجملِي

فجعل الياء الخفيفة رويا؛ وإذا كانت النسبة مثقلة، مثل قرشي وثقفّي، لم تكن إلا رويا.

وإذا قال شعرا على «حصاها» و«رماها»، لم تكن الهاء الاحرف الرويّ، ومن بنى شعرا على «اهتدى »فجعل الدال رويا، جاز له ان يجعل مع ذلك «أحدا»؛ وإن جعل الياء من «اهتدى» حرف الروي، لم يجز معها «أحمدا» وجاز له معها «بشرى، وحبلى، وعصا، وأفعى»؛ ومن ذلك قول الشاعر:

دَايِنتُ أَرْوِيَ والدُّيونُ تُقْضَى فمطّلت بعضاً وأدّت بعضا

فلزم الضاد من « تقضى » وجعل الياء وصلا ، فشبهها بحرف المد الذي في القافية ، ومثله :

ولأنتَ تَفْرِي ما خلَقْتَ وبعـ ضُ القوْمِ يَخلُقُ ثُم لا يَفْرِي ومثله:

هَجَرَتْك بعد تَواصُل دَعْدُ وبدا لِدَعْدِ بعضُ ما يبدو و«يرمي» مع «يقضي» جائز إذا كان الياء حرف الرويّ لانها من أصل الكلمة. ومما لا يجوز أن يكون رويــا، الحروف المضمــرة كلها؛ لدخولها على

القوافي بعد تمامها، مثل: اضربا، واضربوا، واضربي، لان الف « اضربا » لحقت اضرب وواو « اضربوا » لحقت اضرب، وياء « اضربي » لحقت اضرب ـ بعد تمامها، فلذلك كانت وصلا ؛ ولانها زائدة مع هذا في نحو قول الشاعر:

لا يُبعِدُ اللهُ جيراناً تـركتُهُم لم أدرِ بعد غَداةِ البَيْن ما صنع بريد: ما صنعوا. ومثله:

يا دارَ عَبْلةَ بالجواءِ تكلَّمي وعَمِي صباحا دارَ عَبْلةَ وآسلمِ يريد: واسلمي، فجعل الياء وصلا؛ وبعضهم جعلها رويا على قبح.

وأما ياء «غلامي» فهي أضعف من ياء «اسلمي»؛ لانها قد تحذف في بعض المواضع تقال: هذا غلام، تريد غلامي، وقالوا: يا غلام أقبل، في النداء وواغلاماه، فحذفوا الياء؛ وبعضهم يجعلها رويا على ضعفها، كما قال:

إني آمرؤ أَحمِي ذِمـارَ إخـوَتي إذا رأوا كريهةً يُـــرمــونْ بي

إذا تغدَّيْتُ وطابت نفْسي فليس في الحيِّ غلامٌ مِثْلي قال الاخفش: وقد كان الخليل يجيز «إخواني» مع «أصحابي» ويأبى عليه العلماء؛ ويحتج بقول الشاعر:

بازِلُ عـاميْـن حـديـثٌ سِنِّـي للشّل هـذا ولـدَنْني أُمَّــي (١) وحرف الإضهار إذا كان ساكناً كان ضعيفاً، فإذا تحرّك قوِي وجاز أن يكون رويا؛ كقول الشاعر:

ألا ليْت شِعْري هل يَرى الناسُ ما أرى من الأمر أو يَبْدو لهم ما بَدا ليا وإنما جاز للكاف أن يكون رويا ولم يجز ذلك للهاء وكلاهما حرف إضمار، لان

<sup>(</sup>١) البازل: السن تطلع وقت البزول.

الكاف أقوى عندهم من الهاء وأثبت في الكلام، وإذا خاطبت الذكر والمؤنث لا تبدل صورتها كما تبدل الهاء في غلامه وغلامها، وإذا قلت: مررت بغلامك، ورأيت غلامك؛ فالكاف في حال واحدة، والهاء مضطربة في قولك: رأيت غلامه، ومررت بغلامه، وإنما جاز فيها ان تكون وصلا أيضاً كما تكون الهاء، لانها تشبهت بالهاء؛ إذ كانت حرف إضهار كالهاء، ودخلت على الاسم كدخول الهاء، وكانت آسماً للحرف كما تكون الهاء؛ وإنما خالفتها بالشيء اليسير؛ وأما قولك: آرمه، وآغزه، فلا تكون الهاء ههنا رويا؛ لانها لحقت الاسم بعد تمامه، ولانها زوائد فيه وأنها دخلت لتبين حركة [الزاي] من آغزه والميم من آرمه؛ وقد تكون تدخل للوقف أيضاً.

واذا كانت الهاء اصلية لم تكن إلا رويا، مثل قول الشاعر: قالت أبنًا لي وإلا أسفَهِ ما السُّومُ إلا غفلة المدلَّه

ومن بنى شعرا على «حيّ» جاز له فيه «طيّ» و«رمى»؛ لأنّ الياء الاولى من حيّ، ليست بردف، لانها من حرف مثقل قد ذهب مدّه ولينه، قال سيبويه: وإذا قال الشعر: تعالَيْ، أو تعالَوا، لم تكن الياء والواو إلا رويا؛ لانَ ما قبلها انفتح، فلما صارت الحركة التي قبلها غير حركتها ذهبت قوّتها في المدّ وأكثريتها، وكذلك: أخشَى واخشوا، وكل ياء أو واو انفتح ما قبلها؛ وكذلت هذه الياء والواو إذا تحرّكتا لم تكونا إلا حرف روي، لذهاب اللين والمدّ وكذلك قوله: رأيت قاضيا، وأريد ان يغزو، وتدعو، في قافيتين من قصيدة.

وأمّا الميم من غلامهم وسلامهم، فقد تكون رويا، وقد تكون وصلا ويُلزم ما قبلها؛ كما قال الشاعر:

يا قاتَلَ الله عُصبةً شَهِدوا خِيف مِنّي لِي ما كان أسرَعهم إن نَزَلوا لم يكن لهم لبث أو رَحلوا أعجَلوا مودِّعَهم لا غفر الله للحَجيج إذا كان حبيبي إذا نأوا معهم!

فالعين هنا حرف الرويّ، والهاء والميم صلة، كحروف الإضهار كلها التي تقدّم

ذكرها، ولا يحسن أن يكون رويا إلا ما كان منها محرّكا؛ لأنّ المتحرّك أقوى من الساكن، وذلك مثل ياء الإضافة التي ذكرنا، أو ما كان منها حرفا قوياً: مثل الكاف والميم والنون؛ فإنها تكون رويا ساكنة كانت أو متحرّكة؛ وذلك مثل قول الشاعر:

قِفي لا يكن هذا تَعِلَّةَ وصْلنا لِبَيْن، ولا ذا حظَّنا من نَـوالِكِ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى ال

أَبَــرُ وأَوْفــى ذمّــةً بعهــودهِ إذا وازنتْ شُمَّ الذَّرَى بـالحَوارِكِ وقال آخر:

قل لمن يَملك الملو كَ وإن كان قد ملك قد ملك قد ملك قد شرَيْناك مدرة وبَعثنا إليك بِكُ وقال آخر في الهاء:

رَمُوْنِي وَقَالُوا يَا خُـوِيْكُ لَا تُـرَعْ فَقَلْتُ وَأَنكُرْتُ الوجوة هُـمُ هُـمُ وَلاّخر:

نَمتْ في الكرام بني عامر فُروعي وأصْلي قريشُ العَجَمْ فهُـم لي فخْـر إذا عـددوا كما أنا في الناس فخـر لهم

وقال آخر في النون: طَرَحتم من التَّرحال أمراً فعمَّنا فلو قد رحَلتم صبَّح الموتُ بعضَنا وقال آخر:

فهل يَمنعني آرتيادي البلا دَمن حذر الموت أن يأتيَن أليس أخو الموت مُستوثِقاً عليَّ فإن قلت قد أنسأن

وأمًا الهاء فقد أجمعوا ان لا تكون رويا لضعفها، إلا أن يكون ما قبلها ساكنا كما قد ذكرنا. ومن بنى شعراً على « آخشَوا » جاز له معها «طغَوا ، وبغَوا ، وعصَوا » ، فتكون الواو رويا لانفتاح ما قبلها وظهورها ، مع القبح ، لانها مع الضمة صلة ، ولا تكون هذه إلا رويا .

# باب عيوب القوافي

السناد، والإيطاء، والإقواء، والإكفاء، والإجازة، والتضمين، والإصراف.

السناد على ثلاثة أوجه: الأوّل منها اختلاف الحرف الذي قبل الردف بالفتح والكسر نحو قول الشاعر:

ألم تَرَ أَنَّ تَعْلِبَ أَهِلُ عَنْ جَبَالُ مَعَاقِلُ مَا يُرتقيْنا شَرَبْنا مِن دماء بني تميم بأطرافِ القَناحتي رَوينا

والوجه الثاني اختلاف التوجيه في الروي المقيد، وهو اجتماع الفتحة التي قبل الروي مع الكسرة والضمة كهيئتها في الحذو، وذلك كقوله:

وقاتِمِ الأعْماق خاوِي المختَرَقْ أَلَفَ شتَّى ليس بالراعي الحمِقْ ومثله:

عَيُم بن مُسرّةٍ وأشياعُه وكِنْدة حوْلي جميعاً صُبُر الله مَنْ واليومُ قَر الأرضُ واليومُ قَر الارضُ واليومُ قَر

والوجه الثالث من السناد أن يُدخل حرف الردف ثم يدعه ، نحو قول الشاعر: وبالطوْف بالاخيار ما اصطحابه وما المرئ إلا بالتقلَّب والطَّوْفِ فِراق حبيبٍ وانتِهاءٌ عن الهوى فلا تَعذليني قد بَدا لك ما أُخْفي وأمّا القافية المطلقة فليس اختلاف التوجه فيها سنادا.

وأمّا الإقواء والإكفاء فهما عند بعض العلماء شيء واحد، وبعضهم يجعل الإقواء في العروض خاصة دون الضرب، ويجعلون الإكفاء والإيطاء في الضروب دون

العروض؛ فالإقواء عندهم ان ينتقص قوّة العروض فيكون «مفعولن» في الكامل، ويكون في الضرب« متفاعلن» فيزيد العجز على الصدر زيادة قبيحة، فيقال: أقوَى في العروض، اى أذهَب قوتَه، نحو قول الشاعر:

لَّمَا رأتْ ماءَ السَّلَى مَشْروباً والفَرْثَ يُعصَر في الإناءِ أَرَنَّت (١) ومثله:

أفبَعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عَواقبَ الإطهار والخليل يسمى هذا المقعر، وزعم يونس أنّ الإكفاء عند العراب هو الإقواء، وبعضهم يجعله تبديل القوافي، مثل أن يأتي بالعين مع الغين، لشبهها في الهجاء، وبالدال مع الطاء، لتقارب مخرجيها، ويحتج بقول الشاعر:

جارية من ضبّة بن أد كأنها في ذِرْعها المنْغَطّ ... (٢)

والخليل يسمي هذا: الإجازة، وأبو عمرو يقول: الإقواء: اختلاف إعراب القوافي بالكسر والضم والفتح؛ وكذلك هو عند يونس وسيبويه؛ والإجازة عند بعضهم: اجتماع الفتح مع الضم أو الكسر في القافية، ولا تجوز الإجازة إلا فيما كان فيه الصول هاء ساكنة؛ نحو قول الشاعر:

ومثله:

فدیْتُ من أَنْصفَني في الهوى حتى إذا أحكمَــه مَلَــهُ أبِـنّ ما كنـت ومَـن ذا الذي قبلـي صَفَـا العيشُ لـه كلّـهُ

والإكفاء: اختلاف القوافي بالكسر والضم عند جميع العلماء بالشعر، إلا ما ذكر يونس.

<sup>(</sup>١) أرنت المرأة: ناحت وصوتت وصاحت. (٢) المنغط: المنشق.

وأمّا المضمّن، فهو أن لا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي يليها نحو قول الشاعر:

وهُــم وردُوا الجِفــارَعلــى تميم وهم أصحابُ يوم عِكـاظ أني (١) شهـِـدْتُ لهم مــواطِـنَ صــالحاتً تُنبَّيهــمْ بِـــوُدٌ الصَّــدْرِ منَّـــي

وهذا قبيح؛ لان البيت الاول متعلق بالبيت الثاني لا يستغني عنه، وهو كثير في الشعر .

وأما الإيطاء وهو أحسن ما يعاب به الشعر، فهو تكرير القوافي؛ وكلها تباعد الإيطاء كان أحسن، وليست المعرفة مع النكرة إيطاء؛ وكان الخليل يزعم أن كل ما اتفق لفظه من الاسهاء والافعال، وإن اختلف معناه، فهو إيطاء؛ لان الإيطاء عنده إنما هو ترديد اللفظتين المتفقتين من الجنس الواحد، إذا قلت للرجل تخاطبه: أنت تضرب، وفي الحكاية عن المرأة: هي تضرب، فهو إيطاء وكذلك في قافية: أمر جلل، وأنت تريد تموينه - فهو إيطاء.

... حتى إذا كان اسم مع فعل، وإن اتفقا في الظاهر، فليس بإيطاء، مثل اسم يزيد، وهو اسم ويزيد وهو فعل.

### باب ما يجوز في القافية من حروف اللين

اعلم أن القوافي التي يدخلها حروف المد، وهي حروف اللين، فهي كل قافية حُذف منها حرف ساكن وحركة، فتقوم المدة مقام ما حُذف، وهو من الطويل « فعولن » المحذوف.

ومن المديد « فاعلانْ » المقصور ، و « فعْلن » الأبتر .

<sup>(</sup>١) الجفار: جمع الجفر: وهي البئر الواسعة التي لم تبن بالحجارة.

ومن السيط « فعْلن » المقطوع « مفعولن » المقطوع ، فأما « مستفعلان » المذال فاختلف فيه ، فأجازه قوم بغير حرف مذ ؛ لانه قد تم وزيد عليه حرف بعد تمامه ، وألزمه قول المد ، لالتقاء الساكنين ، وقالوا : المدة بين الساكنين تقوم مقام الحركة ، وإجازته بغير حرف مد أحسن ، لتامه .

وأما الوافر فلا يلزم شيء منه حرف مدّ .

وأما الكامل فيدخل منه حرف اللين في « فعلاتن » المقطوع، وفي « متفاعلان » المذال.

وأما الهزج فلا يلزمه حرف مدّ.

وأما الرجز فيلزم ( مفعولن ) منه المقطوع حرفُ المدّ .

وأما الرمل فيلزم « فاعلان » وحدها ، لالتقاء الساكنين .

وأما السريع فيلرم « فاعلان » الموقوف ، لالتقاء الساكنين ، وكسذلسك « مفعولات » .

وأما المنسرح فيلزم « مفعولات » كما يلزم السريع .

وأما الخفيف فإنه يلزم « فعولن » المقصور وإن كان قد نقص منه حرفان وليس في المد خلف من حرفين، ولكن لما نقص من أول الجزء حرف، وهو سين « مستفعلن » قام ما أخلف بالمدة مقام ما نقص من آخر الجزء، لانه بعد المدة .

وأما المضارع والمقتضب والمجتث فليس فيها حرف مدّ؛ لتمام أواخرها وأما المتقارب فألزموا « فعول » المقصور حرف المدّ: لالتقاء الساكنين. قال سيبويه: وكل هذه القوافي قد يجوز أن تكون بغير حرف المد لأنّ رويها تام صحيح على مثل حاله بحرف المد، وقد جاء مثل ذلك في أشعارهم، ولكنه شاذ قليل، وأن تكون بحرف المد احسن، لكثرته ولزوم الشعراء إياه.

ومما قبل بغير حرف مدّ:

ولقد رَحلتُ العبسَ ثم زجرْتُها قدماً وقلتُ علسك خبرَ مَعَـدً وقال آخر:

إن تَمنَع النومَ النسا يُمنعُن

### مقطعات على حروف الهجاء وضروب العروض

ومن قولنا مقطعات على تأليف حروف الهجاء وضروب العروض: الأول من الطويل: سالم

لنا منْهُما دالا وبُسرة مسن الداء (١) وأزهر كالعُيُّوق يَسعى بـزهـراء ألا بأبي صُدْغٌ حكى العيْنَ عَطفُهُ وشاربُ مسْك قد حكى عطفَةَ الراء فما السِّحْرُ ما يُعزَى إلى أرض بابـل ِ ولكنْ فتُورُ اللحظ من طرْف حوراء (٢) وكفُّ أدارتْ مُذهَبَ اللَّـون أصفَـراً بمذهبة في راحة الكف صفراء

### الضرب الثاني من الطويل: مقبوض

مُعذَّبتي رُفقاً بقلب مُعذب وإن كان يُرضيك العذابُ فعذَّبي لعمْري لقد باعدْت غير مُباعِدٍ كما أننى قرّبتُ غيرَ مقَرّب بنفسِيَ بدرٌ أخمد البدر نورُهُ وشمسٌ متى تبدُو إلى الشمس تغْرُب لو آنَّ آمراً القيس بن حَجرِ بدت ْ له لما قال « مُرا بي على أُمِّ جُنْـدُب »

#### الضرب الثالث من الطويل

المحذوف المعتمد

مُحِبٌّ طَوى كشحاً على الزَّفراتِ وإنسانُ عينِ خاضَ في غَمرات (٢٠)

<sup>(</sup>١) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأين.

<sup>(</sup>٢) الحوراء: التي اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها .

<sup>(</sup>٣) الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع.

فيامن بعينيه سقامي وصحتي ومن في يديه ميتتي وحياتي بحبِّكَ عاشرت الهمُومَ صبابة كأنِّي لها تِرْبٌ وهُن لداتي فخدِّي أرض للدموع ومُقلتِي سمالا لها تَنهَلُّ بالعَبرات

# الضرب الأول من المديد وهو السالم

طلَّقَ اللَّهوَ فُوادي ثلاثَا وبياضٌ في سوادٍ عِذاري عير أنَّي لا أطيقُ اصطبارا بإناث في صفاتٍ ذُكور

لا آرتجاع لي بعدد الثلاث بددًل التَّشْيب لي بالمراثِي وأراني صابراً لاِنتِكاثي وذُكور في صفات إناث

## الضرب الثاني من المديد وهو المقصور اللازم اللين

ماله مسن حيلة أو علاج بالهوى فهو لروحي مسزاج وكثيباً تحت تمثال عاج (۱) وسراجي عند فقد السّراج

صدَعَتْ قلبي صدْعَ الزَّجاجْ مَزَجَتْ روحِيَ ألحاظُها يا قضيباً فوق دعص نَقا أنت نوري في ظلامِ الدُّجَس

# الضرب الثالث من المديد

وهو المحذوف اللازم اللين

مُستَهامٌ دمْعُه سائے بینَ جنبیه هوی فادحُ کلما أمَّ سبیل الهُدی عاقبه السانِحُ والبارِح

<sup>(</sup>١) الدعص: قطعة من الرمل مستديرة. والكثيب: الرمل المستطيل المحدودب.

حَلَّ فيما بينَ أعدائِه وهو عن أحْبابِه نازِح أَيُها القادحُ أَيُّها القادحُ القادحُ

### الضرب الرابع من المديد وهو المحذوف المقطوع

غيرَ داذِيِّ ومفضُوخِ (١) كيلَ وُدِّ غيْرِ مَشْدُوخِ مَشْدُوخِ شاربِ بالمِسْكِ ملطوخِ (١) ناسخاً من بعد منسوخ

عاد منها كل مطبوخ واعْتقِد من أهل وُدِّ الحِمٰى واعْتقِد من أهل وُدِّ الحِمٰى وانْتَشِقْ رِبَّاكَ مِنْ مُلْتَقَسى إنَّ فسي العِلسم وآثسارِه

## الضرب الخامس من المديد وهو المحذوف المخبون

والذي يَفْتَ عَن بَرَدِ مُنْتَهاه مُنتهى العدد في بحارٍ جَمَّةِ المدد ما أقام الوصلُ من أودي

يا مجالَ الرُّوح في جسَدي وفريد الحُسن واحدة خُدد بكفَّدي إنندي غرق ورياحُ الهجر قد هَدَمتْ

### الضرب السادس من المديد

وهو الأبتر

أَذْكَ رَتْن ي طيْ رَ تاناذِ فَقُرَى الكَوْ ببغداذِ (٢)

<sup>(</sup>١) داذيّ: نبت، وقيل هو شيء له عنقود مستطيل، وحبه على شكل حب الشعير، يوضع منه مقدار رطل في الفرن فتعبق رائحته ويجود إسكاره.

<sup>(</sup>٢) الريّ: الريح الطيبة.

<sup>(</sup>٣) طير تاناز: موضع بين الكوفة والقادسية .

لا ولا بِتـــع ولا داذي (١) بأبى ذلك من هاذي والمَعانى دَأْبُ أُستاذ

قهوة ليست بباذِقة مُسرَّةٌ يَهدني الحليمُ بها فهي أُستـاذ الشراب بنـا

# الضرب الأول من البسيط وهو المخبون

نورٌ تولَّدَ من شمس ومن قمر في ظرْفِه قدرٌ أمضى من القدر أُصلَى فؤادي بلا ذنب جَـوَى حـرَق لا والرَّحيق المُصفَّى من مَـراشِفِـه ما أنصفَ الحُبُّ قلبي في حُكومتِه

لم يبْق من مُهجَتى شيئاً ولم يذر وما بخديه من ورد ومن طُرر ولا عفا الشوق عنى عفو مُقتدر

### الضرب الثاني من البسيط وهو المقطوع

فصادني أشهل العينيان كالبازي صقرٌ على كفِّه صقرٌ يؤلِّفُه ذا فوْق بغل وذاك فوق قُفَّاز كم موعد لي من ألحاظ مُقْلَتِه لو أنه موعد يُقْضَى بإنجاز نفسى الفداء لذاك الضاحك الهازي

خرجْت أجتازُ قفْرا غيْـرَ مُجتــاز أبكي ويَضحكُ منِّي طرْفُه هُــزُواً

### الضرب الثالث من البسيط وهو المجزوء المذال

يا غصنًا مائِساً بين الرِّياط مالي بعدك بالعيش اغْتباط (٢)

<sup>(</sup>١) الباذق: الخمر الأحمر. والبتع: نبيد يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة، وهي أيضا الخمر، يمانية.

<sup>(</sup>٢) المائس: المختال.

وددْتُ أنّ لـه خـدًى بسـاط یا من إذا ما بدا لی ماشیاً مُختلطاً عقلُه كيلَّ اختلاط تت\_رك عيناه مَــن أبصره قال غداً نلتقى عند الصراط قلت متى نَلتقىي يا سيِّدي

# الضرب الرابع من البسيط وهو المجزوء السالم

وف اتناً لفظُه إذا يَلفظُ وجهُكَ من كلِّ عين يُحفَظُ من طرفِه ناعسٌ مُستيقِظُ (١) تجرحُها مُقلَتى إذ تَلحظُ

ا ساحراً طرْفُه إذ يَلحَظُ يا غُصُناً ينثنى من لينه أيقه طرْفي إذا ما قد بَدا ظَبْــى لــه وجنــة مــن رقَـــة

### الضرب الخامس من البسيط وهو المقطوع

وكــل حُــر لــه مملــوك عن عاجل كلُّهُ متروك ولا طريق له مسلوك

يـا مَـن دمـــي دونَــه مَسفـــوكْ كأنه فضّة مسبوكة أو ذهب خالص مسبوك ما أطيب العيشَ إلاَّ أنه والخسر مسدودة أبسوابسه

### العروض المقطوع: المجزوء ضربه مثله

إليك يا غُررَّةَ الهِلال وبدعة الحسن والجمال

 <sup>(</sup>١) الناعس: الذي فترت حواسه.

مددت كفّاً بها انقباض فأين كفّي من الهلال شكـوْتُ مـا بـي إليْـكِ وجْــداً فلم تَسرقًى ولم تُبالى حالاً منَ السُّقْم مثلَ حالي أعـــاضـــكِ اللهُ عـــن قـــريـــبِ

# العروض الأول من الوافر: المقطوف ضربه مثله

ومَــن لحظــاتُ مُقلتِــه سِهــام ومن هنو إن بَندا والبندرُ يُنتِمُّ خفى من حُسنِه البندرُ التَّمنام فلا لفـــظٌ إلـــيَّ ولا ابتســـام. ولا يمحو محاسك السلام

بنفسی مَنن مسراشفه مُندامُ أقولُ له وقد أبدى صُدوداً تكلم ليس يُسوجعُك الكلام

## العروض الثاني من الوافر مجزوء سالم ضربه مثله

ورُعْتَ القلبَ بالحُرن وليسى روح بلا بسدن فنفسي وهسو فسسي قسسران ك لم أره ولم يمرني

سلبت الرَّوحَ من بدني فلِـــــــــي بـــــــــدن بلا رُوح قرنست مع الرَّدَى نفسى فليت السحر مين عينيا

### العروض الثالث من الوافر: المجزوء المعصوب

غــزال مـن بنــي العـاص أحسَّ بصــوْتِ قنَّــاص هـــواهُ كــــلَّ إخلاص ب عفواً كلُّ مُعْتساص

فأتلع جيدة ذُعراً وأشخص أي إشخاص أيــا مَــن أخلَصـــت نفسي أطاعك من صميم القل

# العروض الأول من الكامل: التام ضه به مثله

يشفي القلوب بمقْلتيْه ويُمرِضُ (۱) كادَ الفؤادُ عن الحياة يُقوض لمَّا رآهُ يصُدُّ عنك ويُعْسرِض إن كان حُبُّ الخلْق مِمَّا يُفرَضُ

في الكِلَّة الصفراء ريم أبيض لمنا غدا بين الحمول مُقَوضاً صد الكَرى عن جَفْن عينك مُعْرضاً أَدِيْتُ من حُبى إليك فريضة

### الضرب الثاني: المقطوع

خَودٍ بدتْ لك من وراء قناع (٢) فكأنها شمس بغير شعاع ووداعهن مُوكَال بيوداع كرت على بلنة وسماع

أومَتْ إليك جُفونُها بوداعِ بيضاء أنماها النعيم بصُفْرة أما الشباب فودّعَتْ أيامُه لله أيامُ الصّباء السو أنّها

### الفرب الثالث: الأحذ المضمر

صلْتُ الجبينِ مُعقربُ الصَّدْغِ طَـنُوراً وتنوغ أيَّما نسزغ والشمسُ درج من الفرغ (٢) غيه للقلبِ منك منيّه الَّلدْغِ

أصغَى إليك بكأسه مُصْغِ كأس تُؤلِّفُ بالمحبَّةِ بينناً في روضةٍ درجتْ بزهرَتها الصبا فاشرب بكف أغنَّ عقرَبُ صُدْ

<sup>(</sup>١) الريم: الظبي الخالص البياض.

<sup>(</sup>٢) الخود: الشابة الناعمة الحسنة الخَلْق.

<sup>(</sup>٣) الفرغ: كوكبان، هما فرغ الدلو المقدم والمؤخر، وهما منزلان للقمر، وقد جعلهما للشمس.

# الضرب الرابع: الأحذ الممنوع من الإضمار العروض الثاني

يا دُمْية نُصِبَتْ لِمُعْتَكِفِ بل ظبية أوْفت على شرف بل دُرّة زهـراء ما سَكنَـتْ بحراً ولا أكتنفَتْ ورا صدّف أسرفيتِ في قتلي بلا تِسرَةٍ وسمِعتِ قبول الله في السَّرَف إنبي أتسوبُ إليك مُعْتسرفاً إن كنت تقبلُ توْبَ مُعتسرف

### الضرب الخامس: الأحذ المضمر

يا فتنة بُعثَتْ على الخلْق ما بينها والموتِ من فسرْق شمس بدت لك من مغاربها يفتَـرُ مبْسمُها عـن البـرْق ما كنتُ أحسِبُ قبل رؤيتها للشمس مطلعاً سوى الشَّرْق يا من يَضِنَ بفضل نائله لو في يديه مفاتح الرِّدْق

### العروض الثالث، له أربعة ضروب

الضرب السادس: المجزوء المرفل

طلعت لسه والليل دامِس شمس تجلّت في حنادِس (۱)

تختالُ في لين المجا سد بين حارسة وحارس يا مَن لبَهْجَةِ وجهد يستأسِرُ البطلُ المُمارس لــم يبــق مــن قِبلِــي سِــوى رسْــم تغيَّــر فهـــو دارسْ

### الضرب السابع: المجزوء المذال

<sup>(</sup>١) الحنادس: جمع الحندس: وهو الليل الشديد الظلمة.

# وآشرب مُعتَّق ـــــةً تسلُّس ل في العظام وفي المُشاش

### الضرب الثامن: المجزوء الصحيح

والمُكْتَسِى غنجاً أما تَرْسي الشعَث أمْرَه

ألحاظ عينسي تلتهسي في روْض ورد يَوْدهسي رتعَتْ بها وتنزَّهَتْ فيهنا ألسذَّ تنسزُّه يا أيُّها الخنثُ الجُفو ن بنخيوة وتكيرُه

### الضرب التاسع: المجزوء المقطوع بسلامة الثاني

أَطْفَ ـــت شرارة له ــوي ولــوت بشــدة عــدوي شُعَـلٌ علَـوْنَ مفارقِـي ومضـتْ ببهجـةِ سرْوي لمَّا سلكتُ عُروضها ذهبَ الزِّحاف بحُروي يا أيها الشّادي صه ليست بساعة شدو

# الهزج له عروض واحد وضربان (الضرب المجزوء الممنوع من القبض)

ألاً يا دينَ قلبى للشَّ بياب الغضَّ إذ ولَّي جعلْتُ الغبيَّ سِربالي وكان الرُّشيدُ بي أوْلي بنفسى جائر في الحُ كم يُلْفى جوره عدلاً وليس الشهدد في فيسه بأحلى عنده من « لا »

### الضرب الثاني: المحذوف

هنا تَفْنى قىوافىي الشَّـــعــرِ فــي هـــذا الرَّوِي قــوافٍ ألبَســت حليــاً مــن الحُســنِ البـــديِّ تعالتْ عن جريرِ بل زُهيْرِ بلل علييِّ ثم الجزء السادس ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء السابع وأوله كتاب الياقوتة الثانية، في علم الألحان واختلاف الناس فيه

الموضوع

#### الموضوع الصفحة

#### الصفحة

### ٣ كتاب الدرة الثانية

٣ في أيام العرب ووقائعهم لابن عبد ربه .

٤ حروب قيس في الجاهلية يوم منعج: لغني " على عبس.

٥ يوم النفراوات: لبني عامر على بني عبس.

٧ يوم بطن عاقل: لذبيان على عامر.

٨ يوم رحرحان: لعامر على تميم.

١٤ يوم مقتل الحارث بن ظالم بالخزية .

١٧ يوم ذي حسى: لذبيان على عبس.

٠٠ يوم المريقب: لبني عبس على فزارة .

٢١ يوم اليعمرية: لعبس على ذبيان.

٢٢ يوم الهباءة: لعبس على ذبيان.

٢٤ يوم الفروق.

۲۵ يوم قطن. يوم غدير قلهي.

٢٦ يوم الرقم: لغطفان على بني عامر. يوم النتأة . لعبس على بني عامر .

٢٧ يوم شواحط: لبني المحارب على بني

٢٨ يوم حوزة الأول: لسليم على غطفان.

٢٩ يوم حوزة الثاني.

٣١ يوم ذات الأثل.

٣٢ يوم عدنية هو يوم ملحان.

يوم اللوى لغطفان على هوازن.

٣٧ يوم الصلعاء. لهوازن على غطفان حـرب قيس وكنانة. يوم الكديد: لسلم على

٣٨ يوم برزة: لكنانة على سليم.

٣٩ يوم الفيفاء لسليم على كنانة .

٤١ حرب قيس وتميم. يـوم السـوبـان لبني عامر علي بني تميم .

٤٣ يوم دارة مأسل: لتميم على قيس.

٤٤ أيام بكر على تميم . يوم الوقيط .

٤٧ يوم النباج وثيتل: لتميم على بكر.

٤٩ يوم زرود: لبني يربوع على بني تغلب. يوم ذي طلوح: لبني يربوع على بكر.

٥٠ يوم الحائر؛ وهو يوم ملهم: لبني يربوع على بكر .

٥١ يوم القحقح؛ وهو يوم مالة لبني يربوع على بكر .

يوم رأس العين: لبني يربوع على بكر.

٥٢ يوم العظالي لبني يربوع على بكر.

٥٥ يوم الغبيط لبني يربوع على بكر.

٥٦ يوم مخطط: لبني يربوع على بكر. يوم جدود.

[ ٥٩ يوم سفوان. يوم السلي.

١٢٦ للنبي عليه الابن الخطاب. الحجاج

والمساور. لعائشة. معاوية وولد

الصفحة ٦٢ أيام بكر على تميم: يوم الزويرين. ٦٤ يوم الشيطن: لبكر على تمم. ٦٥ يوم صعفوق لبكر على تمر. ٦٧ يوم فيحان ليكر على تمم. يوم ذي قار الأول: لبكر على تميم. ٦٨ يوم الحاجز لبكر على تميم . ٦٩ يـوم الشقيـق لبكـر على تمم. حــرب البسوس . ٧٠ مقتل كلب بن وائل. ٧٤ يوم النهي. يوم الذنائب. يوم واروات . ٧٥ يوم عنيزة . ٧٦ يوم قضة . ٧٨ الكلاب الأول. ٧٧ يوم الصفقة ويوم الكلاب الثاني . ٨٧ يوم طخفة. ٨٨ يوم فيف الريح. ۸۹ يوم تياس. ٩١ يوم الشعب. ٩٢ يوم الجبات. ۹۳ يوم إراب. ٩٤ يوم غول الأول. ٩٥ يوم الخندمة. يوم اللهماء. ۹۷ يوم خزاز . ٩٨ يوم المعا يوم النسار .

٩٩ يوم ذات الشقوق.

لزياد. لعلى في الحرب. للمقداد.

للشعبي للنبي صلى الله عليه وسلم.

لابن عباس. لكعب. للنبي صلى الله عليه وسلم.

١٢٧ إسلام دوس. للنبي صلى الله عليه

١٢٨ شعر قتيلة بنت الحارث.

١٢٩ بين النبي عليه وأبي جرول يوم حنين. فتح مكة . لابن الخطاب .

لابن عباس لمعاوية عمر يشاطر عماله أموالهم .

عمر وشعر لزهير .

١٣١ للنبي مُنْكِينَةٍ في وبــــاء المدينـــة

١٣٢ للنبي عَلِيْنَةٍ يوم حنين. المنشور الذي يوافق المنظوم .

١٣٣ من قال الشعر. للصحابة. عمرو بن العاص .

عبد الله بن عمرو .

١٣٤ ومن شعراء التابعين. عبيـد الله بن مسعود . عروة بن أذينة .

١٣٥ ومين شعيراء الفقهاء المبرزيين. ابن المبارك.

۱۳٦ راشد بن عبد ربه.

١٣٧ لابن عمر في ولده سالم. لعلى لابن عباس. ابن سيرين.

#### قولهم في الغزل

١٣٨ الحجاج وأبو هريرة للنبي عليته و كعب .

١٣٩ عبيد الله بن مسعود.

١٤٠ عروة بن أذينة .

عروة وهشام بن عبد الملك. ابن المبارك. شريح الفاضي.

#### قولهم في المدح

١٤١ الرشيد وشاعر مدحه . ابن شماس يمدح عمر بن عبد العزيز.

١٤٢ الرسول عليه وابن مرداس. عمر وابن عباس. أبن عمرو وبعضهم. في بيت للحطىئة.

١٤٣ عمر بن عبد العزيز ونصيب. عمس وجرير. عمر ودكين. ابن جعفـر ونصيب.

أبو جعفر وطريح .

١٤٤ الحطيئة في سجن عمر.

ابن دارة وابن حاتم .

١٤٥ قولهم في الهجاء.

الرسول عليلية ورجل في أبي سفيان.

١٤٦ ابن ياسر ويمنى . النبي ﷺ وحسان في شعر له .

١٤٧ هذيلي وسؤاله حل الزنا .

ابن علقة وإطالة الهجاء. لابن مناذر في كثرة الهجاء لجرير في الهجاء.

۱٤۸ عبد الملك وجـريــر والأخطل. كثير والأخطل عند عبد الملك.

۱٤۸ حصين وصديق له .

١٤٩ بعض الملوك ودعبل.

لأبي زبيد .

لجرير في هجاء البعيث له. لجميل.

١٥٠ لكثير. ابن أبي وقاص ودعوته المبرد وشاعر هجاء.

۱۵۱ لأبي نواس. لجريس. أهجى بيت للعرب.

١٥٢ لزياد الأعجم. للطرماح.

١٥٣ للمساور.

لعبيد . الراني وكوفي . للوراق .

١٥٤ لبعض الشعراء . لأبي العتماهيمة في ابن معن .

مداراة الشعراء وتقيتهم · سلمان والخليل وبعض المادحن.

١٥٥ النبي عليه وابن مرداس.

١٥٦ تيم عامل زياد.

الاصمعي . حلف الأحمر . المهدي وابن حفصة .

> ١٥٨ أبو ضمضم . للشعبي . الخليل والاصمعي لابن هانيء .

> > ١٥٩ الرشيد والأصمعي .

١٦٠ لدعبل.

١٦٦ باب من استعدى عليه من الشعراء.

عمر بن الخطاب بين الحطيئة والزبرقان.

الموضوع

١٦٧ عمر والنجاشي ورهط بن مقبل.

١٦٨ معاوية وأبو بردة وعقيبة .

١٦٩ زياد والفرزدق في قوم هجاهم.

١٧٠ يزيد والأخطل في هجاء الأنصار.

١٧٢ يزيد وابن الرقيات في تشبيبه بعاتكة . الحجاج وابن نمير في زينب .

۱۷۳ هشام والفرزدق .

١٧٤ أي بيت أشعر.

لأبي عمرو. للأصمعي. للخليل. لزهير اللحكهاء أبو العتاهية وابن هاني. عبد الملك وابن سهية.

۱۷۵ للحطيئة. لكثير. لبعضهم. لعبيد. للفرزدق لبعض الرجاز. للخريمي.

۱۷٦ لكثير .من رفعه المدح ووضعه الهجاء جرير وابنه .

۱۷۷ جريس وبنو نمير. لحبيب. الأعشى والمحلق.

۱۷۸ ما يعاب من الشعر وليس بعيب. لحاد.

١٧٩ بيت للفرزدق. بيت للأعشى.

١٨٠ بيت لزهير . بيت لبعض الشعراء .

۱۸۱ مروان وابن يزيد . لذي الرمة .

١٨٢ بيت للمرقش.

بيت لابن هانـىء. العتــابي ومنصــور النمري.

١٨٤ تقبيح الحسن وتحسين القبيح. لبعضهم. للحارث لبشار.

١٨٥ للمتلمس.

لجذيمة . لابن حسان . للوراق لإعرابي لىشار .

#### ١٨٦ الاستعارة.

في معنى الاستعارة

للأعشى. لبعض المحدثين. لابن هانيء .

للمرقش.

١٨٧ لابن الخطيم .

لابن عبد ربه.

١٨٨ الرشيد وسهل. للأصمعي.

١٨٨ اختلاف الشعراء في المعنى الواحد

١٨٩ للشماخ لابن هانيء .

للفرزدق. للذبياني لطرفة. لكثير لبعضهم لمسلم. لدريد.

١٩٠ للحجاج. لعمرو بن معديكرب. للأعشى .

١٩١ لمسلم بن الوليد . لأسيلم فيما مدح به .

١٩٢ للحمدوني . لكثير . للمجنون . لابن الأحنف. لبشار.

١٩٣ لابن جندب.

لصريع الغواني. للفرزدق.

لابن اخت تأبيط شراً. لبعيض الأعراب.

١٩٤ لابن هاني، لابن أبي حفصة . لطرفة . للراعي .

١٩٥ امرؤ القيس.

٢٠١ لأبي الشيص . لبعضهم . لابن عبد ربه . لبعض الشعراء . لمسلم .

٢٠٢ لكعب. لزهير للقطامي . لحسان لبعضهم. للبيد.

> ۲۰۳ لامرىء القىس. لأمنة . لابن مرداس .

٢٠٤ باب ما أدرك على الشعراء.

٢٠٦ امرىء القيس، زهير، المتلمس. طرفة.

۲۰۷ عدى الأعشى البيد عمرو بن أحمر.

۲۰۸ نصيب الراعي . جرير . الفرزدق .

٢٠٩ الأخطل. ذو الرمة . .

٢١٠ أبو الطمحان. العجاج. رؤبة.

٢١١ أبو نخيلة . أبو النجم .

۲۱۲ لبيد. لبشار.

٣١٣ العتابي والرشيد . كثير وابن معاذ .

٢١٤ عمارة وابن أبي السمط.

٢١٥ البعيث وجملة من الشعراء. الوليد.

٢١٦ ابن هانيء. أبو ذؤيب. جريسر وابن . Ы

٢١٧ ابن أبي ربيعة والأحوص. نصيب وكثير.

۲۱۸ كثير وسكينة.

كلام الله تعالى .

٣٣٥ قـولهم في إفــراد الجمــع والاثنين. لجرير . لبعضهم لمسلم .

٣٣٦ لابن أسهاء.

لنصيب. لأعرابية.

٢٣٧ باب ما غلط فيه على الشعراء.

لابن عبد ربه.

٢٣٨ لبعض المحدثين. أبو نواس. حبيب. لبعضهم.

٢٣٩ للأعشى. لإبراهيم الشيباني.

٢٤٢ قولهم في رقة التشبيب.

لابن الأحنف. لبشار.

٢٤٣ كثير وشعر لجميل. الفرزدق وشعر لابن أبي ربيعة .

۲٤٤ لابن عبد ربه.

٢٤٨ قولهم في النحول.

لابن أبي ربيعة . لأعرابي لبعضهم .

۲۵۰ لابن هانيء .

لابن عبد ربه.

٢٥١ لأبي العتاهية.

قولهم في التوديع. ابن حميد وجارية

۲۵۲ ابن يحيي وجاريتان.

٢٥٣ المعتز وجارية لابن رجاء. أبو أحمد وجارية له .

٢١٩ عبد الملك وكثير.

٢٢٠ لابن عبد ربه. باب من أخبار الشعراء. دعبل ومسلم وأبو الشيص وأبو نواس.

٢٢١ المعتز والزبير. أبو نواس وأبو مسلم وأبو العتاهية .

٢٢٢ الرشيد والمأمون في الصلاة على موتى .

٢٢٣ أبو عمرو وجرير. ابن الأحنف وابن الملوح.

٢٢٤ الرشيد والأصمعي.

۲۲۶ ابن داود ویهودی.

٢٢٥ السويقي في خير ناله.

٢٢٦ نوادر من الشعر

المأمون وابن الجهم .

٢٢٧ الرشيد والعتبي. المنصور في الرضمة.

٢٢٨ عائشة بنت المهدي. الحسن البصري والفرزدق .

٢٢٩ عباد ورؤبة بين زوجين. بشار بين شاعرين أبو دلف وابن عبد ربه .

٢٣٠ لبعض الشعراء في حضرة سلمان.

٢٣١ في شعر ابن أبي ربيعة .

٢٣٢ الأخطل والأعور بن بنان.

باب من الشعر . لحبيب وغره . للفرزدق.

لجرير. لابن الحطيم. لبعضهم. لمعاوية. ٢٣٤ قولهم في جمع الاثنين والواحــد. مــن

#### ٢٧٠ كتاب الجوهرة الثانية

في أعارينض الشعر وعلل القوافي لابن عبد ربه.

مختصر الفوش. الساكن والمتحوك.

٢٧١ باب الأسباب والأوتاد.

٢٧٢ باب الزحاف.

باب الزحاف والمزدوج.

٢٧٣ علل الأعاريض والضرب.

الزيادات على الأجزاء.

٢٧٥ باب الخرم. باب التعاقب والتراقب.

٢٧٦ أرجوزة العروض.

٢٧٧ اختصار الفرش.

باب الأسباب والأوتاد .

٢٧٨ الفواصل. باب الزحاف.

٢٧٩ باب العلل. باب الخرم.

٢٨١ باب علل الأعاريض والضروب.

باب التعاقب والتراقب.

٢٨٢ الزيادات على الأجزاء.

باب نقصان الأجزاء

٢٨٣ صفة الدوائر.

٢٨٤ الأولى: دائرة المختلف.

٢٨٥ الثانية: دائرة المؤتلف.

٢٨٦ الثالثة: دائرة المجتلب.

٢٨٧ الرابعة: دائرة المشتبه.

٢٨٩ الخامسة: دائرة المتفق.

٢٥٤ مروان وجارية له. ابن بكار ورجل ٢٦٩ لابن عبد ربه. بالثغر . لبعضهم .

٢٥٥ لحمد بن أبي أمية .

٢٥٦ لأبي الطيامير . لأبي العتاهية . للتستري . لابن عثمان. لابن الجهم. لبعضهم.

۲۵۷ لمدية.

لبعضهم . لحبيب .

٢٥٨ لابن حميد . لأعرابي .

٢٥٩ لابن عبد ربه. للمجنون.

للباهلي .

### قولهم في الحمام

٢٦٠ لبشار. للمعتصم. لبعضهم. لجحدر.

٢٦١ لابن محلم. لحميد. للمجنون.

۲۶۲ لابن عبد ربه.

#### ٢٦٣ قولهم في طيب الحديث.

لذي الرمة . لعدي . للقطامي . لجران العود. لآخر. لبشار.

لبعضهم. للمعلى. للبحتري. للأعشى.

٢٦٥ لابن أبي طاهر.

للأخطــل. لأبي نــواس. لابن أبي زرعة . للبحتري . لابن الحارثي .

٢٦٦ لابن وهب. لحبيب. لأشجع.

٢٦٧ لعلى بن الخليل. لإبراهيم بن العباس. لابن أبي عيينة .

٢٦٨ للخليل. للحمدوني.

للجاحظ .

٠ ٩٠ ابتداء الأمثال. الضرب المقبوض.

۲۹۱ الضرب المحذوف المعتمد. شطسر المديد. وهو مجزوء كله.

٢٩٢ العروض المجزوء والضرب المجزوء: تقطيعه العروض المحذوف اللازم الثاني: تقطيعه .

٢٩٣ الصرب المحذوف اللازم الشاني.

٢٩٤ الضرب الأبتر . تقطيعـه . العـــروض المجزوء المحذوف والمخبون .

الضرب الأبتر اللازم الثاني. تقطيعه.

790 شطر البسيط. العروض المخبون. والضرب المخبون. تقطيعه.

٢٩٦ الضرب المقطوع اللازم الشاني وتقطعه.

العروض المجزوء والضرب المذال. تقطعه.

٢٩٧ الضرب المجزوء. تقطيعه.

٢٩٨ الضرب المقطوع الممنوع من الطيّ. تقطيعه العروض المقطوع المنوع من الطيّ ضربه تقطيعه .

٢٩٩ شطر الوافر. العروض المقطوع. ضربه. تقطيعه. العروض المجزوء الممنوع من العقل الضرب السالم وتقطعه.

الضرب المعصوب.

٣٠٠ شطر الكامل.

٣٠١ الضرب المقطوع الممنوع إلا من

الإضمار والسلامة وتقطيعه .

الضرب الأحذ المضمر. تقطيعه.

٣٠٢ العروض الأحـذ. تقطيعـه. الضرب الأحذ المضمر وتقطيعه.

العروض المجزوء. تقطيعه.

٣٠٣ الضرب المذال. تقطيعه.

الضرب المجزوء. تقطيعه. الضرب الممنوع المقطوع. تقطيعه.

٣٠٤ شطر الهزج العروض المجزوء الممنوع تقطيعه.

٣٠٥ الضرب المجزوء المحذوف وتقطيعه. شطر الرجز.

٣٠٦ الضرب التام وتقطيعه.

الضرب المقطوع تقطيعه. الضرب المجزوء تقطيعه.

٣٠٧ الضرب المنهوك. تقطيعه. الشطر الرمل.

٣٠٨ الضرب المتمـم. تقطيعـه. الضرب
 المقصور. تقطيعه.

٣٠٩ الضرب المحذوف وتقطيعه . الضرب المسبع . تقطيعه .

٣١٠ الضرب المجزوء. تقطيعه.

الضرب المجزوء المحذوف. تقطيعه.

٣١١ شطر السريع.

٣١٢ العروض المكسوف المطوي. تقطيعه. الضرب المكسوف المطسوي. تقطيعه.

الضرب الأصلم السالم . تقطيعه .

٣١٣ العروض المخبول المكسوف. تقطيعه.

٣١٤ العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي تقطيعه العروض المشطور المكسيوف الممنوع من الطيي . تقطيعه .

٣١٥ شطر المنسرح. العروض الممنوع من الخيل الضرب المطوى. تقطيعه.

٣١٦ العروض المنهوك الموقوف الممنوع من الطي. وتقطيعه العروض المنهوك المكسوف الممنوع من الطيي . تقطيعه شطر الخفيف .

٣١٧ العروض التام. الضرب التام الجائز فيه التشعيث. تقطيعه. الضرب المحدوف يحوز فيه الخين. تقطيعه.

٣١٨ الضرب المحذوف الجائز فيــه الخبن. تقطعه.

العروض المجزوء. تقطيعه.

٣١٩ المقصور المخبون. تقطيعه.

٣٢٠ شطر المضارع. تقطيعه. شطر المقتضب. تقطيعه.

٣٢١ شطر المجتث. تقطيعه.

٣٢٢ شطر المتقارب وتقطيعه.

العروض التــام الجائــز فيـــه الحذف والقصر . تقطيعه .

٣٢٣ الضرب المقصور. تقطيعه. الضرب المحذوف المعتمد وتقطيعه.

الضرب الأبتر. تقطيعـه. العـــروض المجـــزوء المحـــذوف المعتمــــد وتقطيعه.

۳۲۵ أبياث الطويل ضرب مقبوض. أثام مكفوف أثرم. محذوف معتمد. أبيات المديد.

٣٢٦ مكفوف عجر. مشكول عجر. مشكول طرفاه العروض المحذوف اللازم الشاني. الضرب المقصور. الضرب المحذوف.

٣٢٧ الضرب الأبتر. العروض المحذوف المخبون الضرب الأبتر \_ أبيات البسيط العروض المخبون. مخبون. مطوي. الضرب المقطوع اللازم الثاني. العروض المجزوء الضرب المذال.

۳۲۸ محبون. مطوي. الضرب المجنوء. مطوي. الضرب المقطوع من الطي. العروض المقطوع الممنوع من الطي.

٣٢٩ أبيات الوافر.

معقـول. أعصــب. أقصم. أجــم. الضرب المعصوب.

٣٣٠ أبيات الكامل.

٣٣١ مخرول. الضرب الأحسد المضمسر المضمر. موقسوس. المضمر المخدل مضمر.

٣٣٢ موقسوص. مخزول الضرب المجهزوء. مضمر. موقبوص مخذول مضمر أبيات الهزج مكفوف.

مقبوض. أترم. أخرم. أبتر.

٣٣٣ الضرب المحذوف. أبات الرجي: مخبون. مطوى. مخبول.

الضرب المقطوع الممنوع من الطبي. العروض المجزوء . مخبول . مطوى .

٣٣٤ العروض المشطور الضرب المشطور. مخبون . مطوى .

٣٣٥ مخزول. الضرب الأحدد المضمر. العروض المجزوء: الضرب المرفسل. المضمر. موقوص الضرب المذال. مضمر.

الضرب المقصور. مخبون.

٣٣٦ الضرب المشبع. مخبون. الضرب المجزوء الضرب المشبع مخبون .

٣٣٧ أبيات السريع. مخبول. مخبون. الضرب المكسوف اللازم الشاني. الضرب الأصلم السالم. الضرب المخبون المكسوف.

٣٣٨ العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطبي مخبون مشطور. أبيات المنسرح. العبروض الممنبوع مين الخبل: الضرب المطوى .

٣٣٩ مخبون. مخبول. العروض المنهوك الم ٣٥٣ باب عيوب القوافي.

المكسوف الممنوع من الطي. أبيات الخفيف. مخبون صدر. مكفوف عجز. مشكول عجيز. مشكول طرفان. الضرب المحذوف الجائيز فيه الخين.

٣٤٠ مخبون. مخبول. أبيات الخفيف. مخبول صدر. مكفوف عجز. مشكول طرفان. الضرب المحذوف الجائز فيه الخين.

٣٤١ مخبون. الضرب المقصور المخبون. أبيات المضارع. العروض المجزوء. الممنوع من القبض. مقبوض. أحزب. أشتر. أبيات المقتضب. العروض المجزوء المنطوي. الضرب المجزوء المنطوي .

٣٤٣ مخبُّون. أبيات المجتبث. العبروض المجزوء أبات المتقارب. مقبوض. أثلم. أثـرم. الضرب المقصور. الضرب المحذوف المعتمد .

٣٤٤ الضرب الأبتر: الضرب المحسذوف المجزوء المعتمد . علل القوافي .

٣٤٦ باب ما يحوز أن يكون تأسسا وما لا يجور .

٣٤٧ باب ما يجوز أن يكون حرف روى وما لا يكونه .

٣٥٧ مقطعات على حروف الهجاء وضرب العروض الأول من الطويل: سالم. الثاني: مقبوض الثالث: المحمذوف والمعتمد.

٣٥٨ الضرب الأول من المديد: سالم. الثاني: المقصور اللازم اللين. الشالث: المحدوف اللازم اللين. الرابع: المحذوف المقطوع .

٣٥٩ الخامس مين المديد: المحدوف المخبون. السادس: الأبتر.

٣٦٠ الضرب الأول من البسيط: المخبون الضرب الثاني من البسيط: المقطوع. الثالث المجزوء المذال.

٣٦١ الرابع: المجروء السالم. العروض المقطوع المجزوء.

٣٦٢ العروض الأول من الوافر: المقطوف. الثاني: مجزوء سالم. العروض الثالث من الوافر . المجزوء المعصوب .

٣٦٣ العروض الأول من الكامل: التام. الثاني: المقطوع. الثالث: الأحــذ المضمر.

٣٦٤ الضرب الرابع: الأحد الممنوع من الإضهار العروض الشاني الخامس الأحذ المضمر العروض الشالث.

الضرب السادس: المجزوء المرفل. الضرب السابع: المجزوء المذال.

٣٦٥ الثامن: المجزوء الصحيح. التاسع: المجزوء. المقطوع بسلامته. الثاني. الهزج له عروض واحد وضربان. الضرب المجزوء الممنوع من القبض الضرب الثاني المحذوف.



# تَألَيفُ الفقيه أَجِمَدُ بِنِ مِحَدَّرِ بِعِبْ رَبِّهِ الأَنْرَلَسِيِّي المتوفِّكَةِ ٢٢٨هِ

جتَحقيْق دكتور عبرجيرلترميني

الجزء السابع



بطلب من: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان صندوق بريد ٩٤٢٤ \_ ١١١ . هاتف ٨٠١٣٣٢ \_ ٨٠٥٦٠٤ الرملة البيضاء \_ بناية ملكارت سنتر



#### لابن عبد ربه

قال أبو عمر احمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في أعاريض الشعر وعلل القوافي، وفسرنا جميع ذلك بالمنظوم والمنثور.

ونحن قائلون بعون الله وإذنه في علم الالحان واختلاف الناس فيه، ومن كرهه، ولأي وجه كره؛ ومن استحسنه، ولاي وجه استحسن؛ وكرهنا ان يكون كتابنا هذا بعد اشتاله على فنون الآداب والحكم والنوادر والامثال، عطلا من هذه الصناعة، التي هي مراد السمع، ومرتع النفس وربيع القلب، ومجال الهوى، ومسلاة الكئيب، وأنس الوحيد، وزاد الراكب؛ لعظم موقع الصوت الحسن من القلب، وأخذه بمجامع النفس.

### ابن مسلم وابن دأب

قال ابو سعيد بن مسلم: قلت لابن دأب: قد أخذت من كل شيء بطرف غير شيء واحد، فلا أدري ما صنعت فيه. فقال: لعلك تريد الغِناء؟ قلت: أجل. قال: أما إنك لو شهدتني وأنا أترنم بشعر كثير عزة حيث يقول:

وما مَرَّ من يوم عليَّ كيومِها وإنْ عظمت أيامُ أُخْرى وجَلَّتِ

لاسترخت تكَّتُك (١)! قال: قلت: أتقول لي هذا! قال: اي والله: وللمهدي أمير المؤمنين كنت أقوله.

<sup>(</sup>١) تكتك: التكة: رباط السراويل.

### فصل في الصوت الحسن

#### للمفسرين

قال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى: ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (١): هو الصوت الحسن.

### للنبي عليسة

وقال النبي عَيِّلِكُ لابي موسى الاشعري لما أعجبه حُسْنُ صوته: لقد أُوتِيت مزْماراً من مزامير آل داود.

#### لأهل الطب

وزعم أهل الطب أن الصوت الحسن يسْرِي في الجسم، ويجري في العروق، فيصفو له الدم، ويرتاح له القلب، وتنمو له النفس، وتهتز الجوارح، وتخف الحركات؛ ومن ذلك كرهوا للطفل أن ينوَّم على أثر البكاء حتى يرقُص ويطرَب.

#### ليلى الاخيلية والحجاج

وقالت ليلى الاخيلية للحجاج حين سألها عن ولدها وأعجبه ما رأى من شبابه: إني والله ما حملته سهواً، ولا وضعته يَتْناً، ولا أرضعته غَيلا، ولا أغته تَئِقاً. تعني لم أنوّمه مستوحشاً باكيا؛ وقولها: ما حملته سهوا، تعني في بقايا الحيض؛ ويقال: حملت المرأة وُضْعاً وتُضْعاً، إذ حملت في استقبال الحيض؛ وقولها: ولا وضعته يتناً، تعني منكسا؛ وقولها: ولا أرضعته غيلا، تعني لبناً فاسداً.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٤.

#### للفلاسفة

وزعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقي من المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه فاستخرجته الطبيعة بالالحان على الترجيع لا على التقطيع، فلما ظهر عشقته النفس وحن إليه الروح؛ ولذلك قال أفلاطون: لا ينبغي ان تمنع النفس من معاشقة بعضها بعضا؛ ألا ترى ان اهل الصناعات كلّها إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانهم، ترنَّمُوا بالالحان، فاستراحت لها أنفسهم.

وليس من احد كائناً من كان إلا وهو يطرب من صوت نفسه، ويعجبه طنين رأسه؛ ولو لم يكن من فضل الصوت إلا أنه ليس في الارض لذة تكتسب من مأكل أو ملبس أو مشرب أو نكاح أو صيد، إلا وفيه معاناة على البدن، وتعبّ على الجوارح. غيره، لكفى.

وقد يُتوصل بالالحان الحسان إلى خير الدنيا والآخرة؛ ذلك أنها تبعث على مكارم الاخلاق، من اصطناع المعروف، وصلة الرحم، والذبِّ عن الاعراض، والتجاوز عن الذنوب؛ وقد يبكي الرجل بها على خطيئته، ويرق القلب من قسوته، ويتذكر نعيم الملكوت ويمثله في ضميره.

وكان أبو يوسف القاضي ربما حضر مجلس الرشيد وفيه الغناء، فيجعل مكان السرور به بكاءً، كأنه يتذكر به نعيم الآخرة!.

### لابن أبي داود

وقال احمد بن أبي داود إن كنت لاسمع الغناء من مُخارق عند المعتصم، فيقع علي البكاء!.

حتى إن البهائم لتحنّ إلى الصوت الحسن وتعرف فضله؛ وقال العتابي وذكر رجلا، فقال: والله إن جليسه لطِيبِ عشرته لأَطْرَبُ من الإبل على الحداء، والنحل على الغناء.

#### لصاحب الفلاحات

وكان صاحب الفلاحات يقول بأن النحل أطربُ الحيوان كله إلى الغناء، وإن افراخها لتُسْتنزَلُ بمثل الزَّجل والصوت الحسن.

قال الراجز:

الحسن، لا سيما إذا كان من وجه حسن، كما قال الشاعر:

رُبَّ ساع حَسَــنِ سمعتَـه مــن حَسَـنِ مُقَـرِّبٌ مــن فَــرح مُبعّــدٌ مــن حَــزن لَا فــارَقــاني أبـــداً في صحـة مــن بـــدني

وهل على الارض رعديد (١) مستطار الفؤاد، بتغنَّى بقول جرير بن الخطفي: قل للجبان ِ إذا تأخَّر سَـرْجُـه هل أنت من شَرَكِ المنية ناجـي

إلا ثاب إليه روحُه، وقوِيَ قلبه؟ أم على الارض بخيل قد تقفّعت<sup>(٢)</sup> أطرافه لؤما، ثم غنى بقول حاتم الطائي:

يَرى البخيلُ سبيلَ المالِ واحدةً إنّ الجوادَ يرى في مالِـه سُبُلا البسطتْ أناملُه ورشحتْ أطرافه؟ أم هل على الارض غريب نازح الدار بعيد المحل، يتغنى بشعر على بن الجهم:

يا وَحشتا للغريبِ في البُلدِ النَّا نِحِ مَاذَا بنفسه صَنعَا للغريبِ في البُلدِ النَّا الله على من بعده ولا انتفَعا يقولُ في نَاويهِ وغُربِيه عدلٌ من الله كلَّ ما صنعا

إلا انقطعت كبده حنينا إلى وطنه، وتشوُّقاً إلى سكنه؟

<sup>(</sup>١) رعديد: الجبان يرتعد ويضطرب عند القتال جبناً (٢) تقفعت اطرافه: اجتمعت وتقبضت

### اختلاف الناس في الغناء

اختلف الناس في الغناء، فاجازه عامةُ اهل الحجاز، وكرهه عامة أهل العراق.

#### رأي من اجازه

فمن حُجَّة من اجازه أن أصله الشعرُ الذي أمر النبي عَلَيْتُ به، وحضَّ عليه، وندب اصحابه اليه، وتجند به على المشركين؛ فقال لحسان: شُنّ الغارة على بني عبد مناف، فوالله لَشِعْرُك أشدَّ عليهم من وقع السهام في غلس الظلام. و[الشعر] هو ديوان العرب ومقيّدُ احكامها الشاهدُ على مكارمها؛ وأكثر شعر حسان بن ثابت يغنى به.

#### حسان وابنه

قال فرج بن سلام: حدثني الرياشي عن الاصمعي قال: شهد حسان بن ثابت مأدبة لرجل من الأنصار وقد كُفَّ بصره، ومعه ابنه عبد الرحن، فكلما قدِّم شيء من الطعام قال حسان لابنه عبد الرحن: أطعام يد أم طعام يدين؟ فيقول له طعام يد. حتى قُدِّم الشَّواء، فقال له: هذا طعام يدين. فقبض الشيخ يده؛ فلما رُفع الطعام اندفعت قَينة تغنى لهم بشعر حسان:

آنظر خليلي ببابِ جِلَّقَ هـل تُبصر دونَ البلقاءِ مـن أَحـدِ (١) جِلَّقَ هـل منْحَشِّ دون الكثبان فالسَّنـد (٢) جِال شعْثاءَ إذا هبَطْنَ مِـنَ الْ

قال: فجعل حسان يبكي، وجعل عبد الرحمن يومى، إلى القينة أن تردده! قال الاصمعى: فلا أدري ما الذي اعجب عبد الرحمن من بكاء ابيه!.

#### لعائشة

وقالت عائشة رضي الله عنها: علِّموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم.

<sup>(</sup>١) جلق: اسم دمشق. والبلقاء: كورة من اعمال دمشق. (٢) شعثاء: امرأة

### النبي سيالة والشريد

وأردف النبي ﷺ الشريد، فاستنشده من شعر امية، فأنشده مائة قافية، وهو يقول: هيه! استحساناً لها.

فلما أعياهم القدح في الشعر والقول فيه، قالوا: الشعر حسن ولا نرى ان يؤخذ بلحن حسن؛ وأجازوا ذلك في القرآن وفي الاذان؛ فإن كانت الالحان مكروهة فالقرآن والاذان أحق بالتنزيه عنها، وإن كانت غير مكروهة، فالشعر احوج إليها لإقامة الوزن واخراجه على حدِّ الخبر؛ وما الفرق بين أن ينشد الرجل:

أتعرف رسماً كاطراد المذانب

مرسَلا، أو يرفع بها صوته مرتجلا .

وإنما جعلت العرب الشعر موزوناً لمدِّ الصوت فيه والدندنة؛ ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثور.

#### النبي عَلِينَةٍ

واحتجوا في اباحة الغناء واستحسانه بقول النبي ﷺ لعائشة: اهديتم الفتاة إلى بعلها؟ قالت: نعم. قال: أو ما علمتِ ان الانصار قوم يُعجبُهُم الغزل، ألا بعثتم معها من يقول؟

أتيناكم أتيناكم فحيَّونا نُحَيِّكم ولولا الحبَّة السمورا علم نَحللْ بواديكم

واحتجوا بحديث عبد الله بن أنس ابن عم مالك، وكان من أفضل رجال الزهري، قال: مر النبي عَلِيلتُه بجارية في ظل فارع (١) وهي تغني:

<sup>(</sup>١)فارع: حصن بالمدينة

# هــــل عليّ ويْحكـــم إنْ لهوْتُ مــن حـــرَج! فقال النبي عَلِيَّةُ : لا حرج إن شاء الله .

والذي لا ينكره اكثر الناس، غناء النصب، وهو غناء الركبان.

#### عمربن الخطاب

حدّث عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد عن زيد عن زيد عن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال: مر بنا عمر بن الخطاب وأنا وعاصم بن عمر نغني غناء النصب، فقال: أعيدا عليّ. فأعدنا عليه ، فقال: أنها كحماري العباديّ ، قيل له: أي حماريك شرّ ؟ قال: ذا ، ثم ذا! .

#### أنس بن مالك

وسمع أنس بن مالك أخاه البراء بن مالك يغني، فقال: ما هذا؟ قال: أبيات عربية أنصبُها نصبا.

#### ابن أبى وقاص

ومن حديث الجماني عن حماد بن زيد عن سليمان بن يسار، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص في منزل بين مكة والمدينة قد ألقي له مُصلًى فاستلقَى عليه ووضع إحدى رجليه على الاخرى وهو يتغنى، فقلت: سبحان الله أبا إسحاق! أتفعل مثل هذا وأنت مُحرم؟ فقال: يابن أخي، وهل تسمعنى أقول هُجْراً(۱).

#### عمر والنابغة الجعدى

ومن حديث المفضل عن قرّة بن خالد بن عبد الله بن يحيى، قال: قال عمر بن الخطاب للنابغة الجعدي: أَسمِعْني بعضَ ما عفا الله لك عنه من غنائك. فاسمَعه كلمةً

<sup>(</sup>١)هجرا: الهجر: الهذيان والقبيح من القول.

له . قال: وإنك لقائلها ؟ قال: نعم . قال: لطالما غنيتُ بها خلفَ جمال الخطاب .

#### ابن جريج وعطاء

عاصم عن جريج، قال: سألت عطاء عن قراءة القرآن على الحان الغناء والحداء، قال: وما بأسُ ذلك يابنَ أخى!.

#### داود عليه السلام

قال، وحدّث عبيد بن عمير الليثي، أنّ داود النبي عليه السلام، كانت له معزفة يضرب بها إذا قرأ الزبور لتجتمع عليه الجنّ والإنس والطير، فيبكي ويُبكي من حوله؛ وأهل الكتاب يجدون هذا في كتبهم.

### رأي من كرهه

ومن حجة من كره الغناء أن قال: إنه يسعر القلوب، ويستفر العقول، ويستخف الحليم، ويبعث على اللهو، ويحض على الطرب، وهو باطل في أصله. وتأولوا في ذلك قول الله عز وجل ﴿ ومن الناس مَن يشتَري لَهْوَ الحديثِ ليُضلَّ عن سبيل الله بغير علم . ويتَخذَها هُزُواً ﴾ (١) ، وأخطئوا في التأويل؛ إنما نزلت هذه الآية في قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار السيّر والاحاديث القديمة ويضاهون بها القرآن ويقولون إنها أفضل منه؛ وليس من سمع الغِناء يتخذ آيات الله هزوا؛ وأعدل الوجوه في هذا أن يكون سبيله سبيلَ الشعر، فحسنَه حَسن وقبيحُه قبيح.

#### ابن جامع وسفيان

وقد حدّث ابراهيم بن المنذر الخزاعي أنّ ابن جامع السهمي قدم مكة بمال كثير، ففرَّقه في ضعفاء أهلها؛ فقال سفيان بن عيينة: بلغني أنّ هذا السهمي قدم بمال كثير. قالوا: نعم. قال: فعلام يُعطَى؟ قالوا: يغني الملوك فيعطونه. قال: وبأي شيء

<sup>(</sup>١)سورة لقيان الآبة ٦

يغنيهم؟ قالوا: بالشعر. قال: فكيف يقول؟ فقال له فتى من تلاميذه: يقول: أُطوِّفُ بالبيت معْ مَن يَطوفُ ، وأرفعُ من مِثْزِي المُسْبَلِ قال: بارك الله عليه، ما أحسن ما قال! قال: ثم ماذا؟ قال:

وأسجدُ بالليل حتى الصباحِ وأتلو من المحكم المنزل قال: وأحسن أيضاً، أحسن الله إليه، ثم ماذا ؟ قال:

عسى فارجُ الهمِّ عن يوسُفٍ 'يُسخِّرُ لِي ربَّةَ المحمَلِ قال: أمسك! أمسك! أفسد آخِراً ما أصلح أوّلا! ألا ترى سفيانَ بن عيينة رحمه الله حسَّن الحَسن من قوله وقبَّح القبيح؟.

وكره الغناء قومٌ على طريق الزهد في الدنيا ولذاتها، كما كره بعضهم الملاذ ولَبِسَ العَباءَة، وكره الحوّاريَّ (١) ، وأكلَ الكشكار، وترك البُرَّ وأكلَ الشعير، لاعلى طريق التحريم، فإنّ ذلك وجه حسن ومذهب جميل؛ فإنما الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم الله . يقول الله تعالى ﴿ ولا تقولوا لِماتصف ألسنتكم الكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتَفتَروا على الله الكَذِبَ، إنّ الذين يفترون على الله الكَذِبَ لا يُفلِحونَ ﴾ (١) .

وقد يكون الرجل أيضاً جاهلا بالغناء او متجاهلا به، فلا يأمر به ولا ينكره .

### للحسن البصري

قال رجل للحسن البصري: ما تقول في الغناء يا أبا سعيد؟ قال: نِعْمَ العون الغناء على طاعة الله، يصلُ الرجلُ به رَحِمَه، ويواسي به صديقه. قال الرجل: ليس عن هذا أسألُك. قال: وعمَّ سألتني؟ قال:أن يغني الرجل. قال: وكيف يغني؟ فجعل الرجل يلوي شدقيه وينفخ منخريه؛ قال الحسن: والله يابنَ أخي ما ظننت أنّ عاقلا يفعل هذا بنفسه أبداً! وإنما أنكر عليه الحسنُ تشوية وجهه وتعويج فمه؛ وإن كان أنكر

<sup>(</sup>١) الحواري: لباب الدقيق. (٢) سورة النحل الآية ١١٦.

الغناءَ فإنما هو من طريق أهل العراق، وقد ذكرنا أنهم يكرهونه.

## لابن جريج وابن عبيد

قال إسحاق بن عهارة: حدثني ابو المغلس عن أبي الحارث، قال: اختُلف في الغناء عند محمد بن ابراهيم والي مكة، فأرسل إلى ابن جريج وإلى عمرو بن عبيد، فأتياه، فسألها، فقال ابن جريج: لا بأس به، شهدت عطاء بن أبي رباح في ختان ولده وعنده ابن سريج المغني، فكان إذا غنى لم يقل له آسكت، وإذا سكت لم يقل له غنّ، وإذا لحن ردّ عليه. وقال عمرو بن عبيد: أليس الله يقول (ما يَلفِظُ من قول إلا وإذا لحن ردّ عليه. وقال عمرو بن عبيد: أليس الله يقول (ما يَلفِظُ من قول إلا لديْه عتيد) (۱)، فأيها يكتب الغناء، الذي عن اليمين أو الذي عن الشهال؟ فقال ابن جريج: لا يكتبه واحد منها؛ لانه لغو كحديث الناس فيا بينهم من أخبار جاهليتهم وتناشد أشعارهم.

# لابي يوسف

قال اسحاق: وحدثني إبراهيم بن سعد الزهري قال: قال أبو يوسف القاضي: ما أعجب امركم يأهل المدينة في هذه الاغاني! ما منكم شريف ولا دنيء يتحاشى عنها! قال: فغضبت وقلت وقلت قاتلكم الله يأهل العراق! ما أوضح جهلكم وأبعد من السداد رأيكم! متى رأيت أحداً سمع الغناء فظهر منه ما يظهر من سفهائكم هؤلاء الذين يشربون المسكر فيترك أحدهم صلاته، ويطلق امرأته، ويقذف (٢) المحصنة من جاراته، ويكفر بربه؛ فأين هذا من هذا؟ من اختار شعراً جيداً ثم اختار جرماً حسناً فردده عليه فأطربه وأبهجه فعفا عن الجرائم، وأعطى الرغائب ...؟ فقال أبو يوسف: قطعتنى! ولم يُحرْ جوابا.

## الرشيد والزهري

قال إسحاق: وحدَّثني ابراهيم بن سعد الزهري قال: قال لي الرشيد: من بالمدينة

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية ١٨. (٢) قذف المحصنة؛ رماها بالزني.

ممن يحرّم الغناء؟ قال: قلت: من قَنَّعه الله بخْزْيه، قال: بلغني أنّ مالك بن أنس يحرّمه. قلت: يا أمير المؤمنين، أولمالك أن يحرّم ويحلل؟ والله ما كان ذلك لابن عمّل محمد عَمِّلِيّهِ إلا بوحْي من ربه؛ فَمن جَعل هذا لمالك؟ فشهادتي على أبي أنه سمع مالكا في عرس ابن حنظلة الغسيل يتغنى:

سُلیْمَــــی أزمعـــت بیْنـــا فــأیــن بــوصلِهــا أیْنـــا ولو سمعت مالكاً یحرّمه ویدی تناله لاحسنتُ أدبه! قال: فتبسم الرشید.

# ابن عمر وابن جعفر

وعن أبي شعيب الحراني عن جعفر بن صالح بن كيسان عن أبيه، قال: كان عبد الله بن عمر يحب عبد الله بن جعفر، فغَدا عليه يوماً وعنده جارية في حجرها عود، فقال ابن عمر: ماذاك يا أبا محمد؟.

قال: وما تظن به يا أبا عبد الرحمن؟ فإن أصاب ظنُّك فلك الجارية.

قال: ما أراني إلا قد أخذتُها، هذا ميزان رومي!.

فضحك ابن جعفر وقال: صدقت، هذا ميزان يُوزَن به الكلام، والجارية لك؛ ثم قال: هات فغنَّتْ:

أيا شوْقًا إلى البلدِ الامينِ وحي بين زمزمَ والحُجونِ

ثم قال: هل ترى بأسا؟ قال: هل غير هذا؟ قال: لا . قال: فها أرى بذا بأسا . ابن عمر وابن محرز

وسمع عبد الله بن عمر آبنَ محرز يغني:

لو بُدِّلتْ أعلى منازلِها سُفْلا وأصبح سُفْلها يعلو لعرفتُ مَغناها بما آحتَملتْ مني الضلوعُ لأهلها قبلُ فقال له عبد الله بن عمر: قل: إن شاء الله! قال: يفسد المعنى. قال: لا خير في معنى يفسده «إن شاء الله ».

## عمر بن عبد العزيز ومغن

حدث محمد بن زكريا الغلابي بالبصرة قال: حدثني ابن الشرفي عن الاصمعي قال سمع عمر بن عبد العزيز راكبا يغني في سفره:

فلولا ثلاث هُنَ من عيشة الفتى وجَدِّك لم أَحْفِلْ متى قام عُودِي فمنهن سَبقُ العاذِلاتِ بشرْبَة كُميْت متى ما تعْل بالماءِتَـزْبد (١) وكرِّي إذا نادَى المضاف محنّباً كسيدِ الغضا في الطخْيةِ المتورِّد (٢) وتقصيرُ يوم الدّجْنِ والدّجْنُ مُعجِبٌ ببَهكنةٍ تحت الطِّرافِ الممدِّد

فقال عمر بن عبد العزيز: وأنا لولا ثلاث لم أحفل متى قام عُوَّدي: لولا أن أنفر في السرية، وأقسم بالسوية، وأعدل في القضية!.

## جرير والاسلمي العابد

قال جرير المدني: مررت بالأسلمي العابد وهو في مسجد رسول الله عَلَيْلَةً يصلي فسلمت عليه، فأوما إلي وأشار بالجلوس، فجلست، فلما سلم أخذ بيدي وأشار إلى حلقي، وقال: كيف هو؟ قلت: أحسن ما كان قط. قال: أما والله لوددت أنه خلا لى وجهُك وأنك أسمعتني:

يالقومي بحبلَ لك المصرُوم يوم شطُّوا وأنت غيرُ ملومِ أصبح الرَّبْعُ من أمامةً قفْراً غير مغنى معاذِف ورسوم

قلت: إذا شئت، قال: في غير هذا الوقت إن شاء الله.

#### ابن المبارك

وحدث ابو عبد الله المروزي بمكة في المسجد الحرام، قال: حدثنا حسان وسويد صاحبا ابن المبارك، قالا: لما خرج ابن المبارك إلى الشام مرابطا خرجنا معه، فلما

<sup>(</sup>١) الكمت: الخمر لما فيها من سواد وحمره.

<sup>(</sup>٢) الطخية: الظلمة. (٣) البهكنة: الشابة البضة الناعمة.

نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا في كل يوم، التفت إلينا فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناها، وأيام وليال قد قطعناها في علم الشعر، وتركنا ههنا أبواب الجنة مفتوحة! قال: فبينا هو يمشي ونحن معه في أزقة المصيصة، إذا نحن بسكران قد رفع صوته يغنى:

أَذَلني الموى فسأنا الذَّليلُ وليس إلى الذي أهوى سبيلُ

فأخرج برنامجاً من كمه، فكتب البيت؛ فقلنا له: أتكتب بيت شعر سمعته من سكران؟ قال: أما سمعتم المثل: رُبَّ جوهرة في مزبّلة!.

# الاوقص المخزومي

قال: وولِيَ الأوقصُ المخزومي قضاء مكة، فها رؤي مثله في العفاف والنبل، فبينها هو نائم ذات ليلة في علّية له، إذ مر به سكران يتغنى ويلحن في غنائه، فأشرف المخزومي عليه، فقال: يا هذا، شربت حراما، وأيقظت نياما، وغنيت خطأ: خُذْه عني! فأصلحه عليه!.

وقال الاوقص المخزومي: قالت لي أمي: أي بُنيَّ، إنك خلقتَ في صورة لا تصلح معها لمجامعة الفتيان في بيوت القِيان، فعليك بالدين، فإن الله يرفع به الخسيسة ويُتمُّ به النقيصة، فنفعني الله بقولها.

## الشعبي وبشر

وحدث عباس بن المفضل قاضي المدينة، قال: حدثني الزبير بن بكار قاضي مكة عن مصعب بن عبد الله قال: دخل الشعبي على بشر بن مروان وهو والي العراقي لاخيه عبد الملك بن مروان، وعنده جارية في حجرها عود؛ فلما دخل الشعبي امرها فوضعت العود، فقال له الشعبي: لا ينبغي للامير ان يستحي من عبده. قال: صدقم: ثم قال للجارية: هاتي ما عندك. فأخذت العود وغنت:

ومما شجاني أنها يسومَ ودّعست تولت وماء العين في الجفْن حائسُرُ

فلما أعادت من بعيد بنظرة إلى التفاتا أسلمت المحاجر فقال الشعبي: الصغير أكيسهما (١) . يريد الزير، ثم قال: يا هذه، أرخي من يمّك، وشدِّي من زيرك (٢) . فقال له بشر: وما علمك؟ قال: أظن العمل فيهما . قال: صدقت، ومن لم ينفعه ظنَّه لم ينفعه يقينُه .

# قرشي ورجل يغني في المسجد

وحُدث عن أبي عبد الله البصري قال: غَنّى رجل في المسجد الحرام وهو مستلق على قفاه صوتا، ورجل من قريش يصلي في جواره؛ فسمعه خُدّامُ المسجد فقالوا: يا عدو الله، تغني في المسجد الحرام! ورفعوه إلى صاحب الشرطة، فتجوز القرشي في صلاته؛ ثم سلم واتبعه، فقال لصاحب الشرطة: كذبوا عليه أصلحك الله، إنما كان يقرأ! فقال. يا فساق، أتأتوني برجل قرأ القرآن تزعمون انه غنّى خلوا سبيله! فلما خلّوه قال له القرشي: والله لولا انك أحسنت وأجدت ما شهدت لك، آذهب راشدا.

## أبو حنيفة وجارله

وكان لابي حنيفة جارٌ من الكيالين مغرمٌ بالشراب، وكان أبو حنيفة يُحيي الليلَ بالقيام، ويحييه جاره الكيال بالشراب، ويغني على شرابه:

أضاعوني وأيَّ فتَّى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغُّو

فأخذه العسس (٢) ليلةً فوقع في الحبس، وفقد أبو حنيفة صوته واستوحش له؛ فقال لاهله: ما فعل جارنا الكيال؟ قالوا: أخذه العسس فهو في الحبس. فلما اصبح ابو حنيفة وضع الطويلة على رأسه، وخرج حتى أتى باب عيسى بن موسى، فاستأذن عليه، فأسرع في إذنه بـ وكان أبو حنيفة قليلا ما يأتي الملوك ـ فأقبل عليه عيسى

<sup>(</sup>١) أكيسها: أعقلهما . (٢) الزير: الدقيق من الاوتار .

<sup>(</sup>٣) العسس: مفرده العاس: وهو من يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف اهل الريبة .

بوجهه، وقال: أمرٌ ما جاء بك أبا حنيفة! قال: نعم، أصلح الله الامير، جارٌ لي من الكيالين، أخذه عسس الامير ليلة كذا، فوقع في حبسك. فأمر عيسى باطلاق كل من أخذ في تلك الليلة، إكراماً لابي حنيفة؛ فأقبل الكيال على أبي حنيفة متشكراً له، فلما رآه أبو حنيفة قال: أضعناك يا فتى ؟ يعرّض له بقصيدته؛ قال: لا والله، ولكنك بررْتَ وحفظتَ

# الدارمي وتاجر عراقي:

الاصمعي قال: قدم عراقي بعدل (١) من خُمر العراق الى المدينة، فباعها كلها إلا السود، فشكا ذلك الى الدارمي، وكان قد تنسك وترك الشعر ولزم المسجد فقال: ما تجعل لي على أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعَها كلّها على حكمك؟ قال: ما شئت!! قال: فعمد الدارمي إلى ثياب نسكه! فألقاها عنه وعاد إلى مثل شأنه الاول، وقال شعراً ورفعه إلى صديق له من المغنين، فغنى به وكان الشعر:

قل للمليحة في الخمار الاسود ماذا فعلت بـزاهـد مُتعبّد (٢) قد كان شمّر للصلاة ثيابَه حتى خطَرْت له بباب المسجد ردّي عليه صلاته وصيامه لا تقتُليه بحقّ دين محد

فشاع هذا الغناء في المدينة: وقالوا: قد رجع الدارمي وتعشق صاحبة الخمار الاسود. فلم تبق مليحة بالمدينة الا اشترت خماراً اسود، وباع التاجر جميع ما كان معه؛ فجعل إخوان الدارمي من النساك يلقون الدارمي فيقولون: ماذا صنعت؟ فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين. فلما أنفذ العراقي ما كان معه، رجع الدارمي إلى نسكه ولبس ثيابه.

عروة بن أذينة:

وحدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة ببغداد، قال: حدثني سهلٌ عن الأصمعي قال:

<sup>(</sup>١) العدل: المثل والنظير، وهو نصف الحمل يكون على احد جنبي البعير.

<sup>(</sup>٢) الخمار: ثوب تغطى به المرأة رأسها .

كان عروةُ بن أذينة يعدُّ ثقة ثبتاً في الحديث، روى عنه مالك بن أنس؛ وكان شاعراً لبقاً في شعره غزِلاً، وكان يصوغ الألحان والغناء على شعره في حداثته وينحلها المغنين؛ فمن ذلك قوله، وغنى به الحجازيون:

يا ديارَ الحيِّ بالأجَمَه لم يُبيِّنُ رسمُها كلِمه وهو موضع صوته ، ومنه قوله :

قالت وأَبْثْنتُها وجْدي وبُحتُ به قد كنتَ عندي تحت السِّتْرِ فاسْتتِرِ السِّرِ فاسْتتِرِ السِّرِ فاسْتتِرِ السِّرِ فاسْتتِرِ السِّرِ فالسِّرِ في فالسِّرِ فالسِّرِ في فالسُّرِ في فالسِّرِ في

قال: فوقفت عليه امرأة وحوله التلامذة، فقالت: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح، وأنت القائل:

إذا وجدتُ أُوارَ الحبِّ في كبدِي عمدْتُ نحو سقاءِ القومِ أَبتَرِدُ هبني بردتُ ببردِ الماءِ ظاهرَهُ فمن لنارِ على الأحشاء تَتقِد

لا والله ما قال هذا رجل صالح قط!

#### القس:

قال: وكان عبد الرحمن الملقب بالقس عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبي رباح في العبادة، وإنه مر يوماً بسلامة وهي تغني، فقام يستمع غناءها، فرآه مولاها فقال له: هل لك أن تدخل فتسمع ؟ فأبي، فلم يزل به حتى دخل، فقال له: أوقِفُك في موضع بحيث تراها ولا تراك. فغنته فأعجبته، فقال له مولاها: هل لك في أن أحوّلها إليك ؟ فأبي ذلك عليه، فلم يزل به حتى أجابه، فلم يزل يسمعها ويلاحظها النظر حتى شغف بها ؛ ولما شعرت لَحْظَهُ إياها غنته:

رُبَّ رسُولين لنا بَلَّغاا رسالة مِن قبل أن يَبرَحا لم يُعمِلا خُفّاً ولا حافراً ولا لساناً بالهوى مُفصِحا حتى استقلاً بجوابيها بالطائِر الميمون قد أنجحا

#### الطــرفُ والطّـــرفُ بعثنــــاهما فقضيا حاجاً وما صَـرَّحـا

قال: فأغمي عليه وكاد أن يهلك؛ فقالت له يوماً: والله إني أُحبُّكَ ! قال لها: وأنا والله أُحبُّكِ! قالت: وأحب أن أضعَ فمي . . . قال: وأنا والله . . . قالت: فما يمنعك من ذلك؟ قال: أخشى أن تكون صداقةُ ما بيني وبينك [اليوم] عداوةً يوم القيامة؛ أما سمعتِ الله تعالى يقول: ﴿ الأَخِلاَّ \* يَومئذِ بَعضُهمْ لبعْض عدُوٌّ إلا المتَّقينَ ﴾ (١) ؟ ثم نهض وعاد إلى طريقه التي كان عليها ، وأنشأ يقول:

قد كنتُ أعذلُ في السفاهةِ أهلَها فاعجب لما تأتِي به الأيامُ (٢) فاليوم أعذرُهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام وله فيه:

> أفقد تنيى تجلدي (٣) حين يَبدو وتبتدى ف وللقرم معبد والدّساتين واليـــد

إن سلام\_\_\_\_ة التي لو تراها وعُودَها للجريسريسن والغسري خلْتَهِمْ بين عُـودِهـا

# أخبار عبد الله بن جعفر

#### هو ومعاوية:

حدث سعيد بن محمد العجلي بعمان، حدثني نصر بن على عن الأصمعي، قال: كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر سماع الغناء؛ فأقبل معاوية عاماً من ذلك حاجاً، فنزل المدينة، فمر ليلة بدار عبد الله بن جعفر فسمع عنده غناء على أوتار، فوقف ساعة يستمع، ثم مضى وهو يقول: أستغفر الله! أستفغر الله! فلما انصرف من آخر الليل مر بداره أيضاً ، فإذا عبد الله قائم يصلي ، فوقف ليستمع قراءته ، فقال الحمد لله !

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) أعذل: ألوم (٣) التجلد: الصبر.

ثم نهض وهو يقول: ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخرَ سَيئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهُم ﴾ (١).

فلما بلغ ابن جعفر ذلك أعد له طعاماً ودعاه إلى منزله، وأحضر ابن صيّاد المغني، ثم تقدم إليه يقول: إذا رأيت معاوية واضعاً يده في الطعام فحرّك أوتارك وغنّ. فلما وضع معاوية يده في الطعام حرّك ابن صياد أوتاره وغنى بشعرِ عدي بن زيد وكان معاوية يُعجَب به.

يا لُبيْنَى أُوقِدي النارا إنّ من تَهويْنَ قد حاراً رُبّ نار بِتُ أَرمُقُها تَقْضَمُ الْهِنديّ والغارا ولله ولله الخَصرِ زُنارا (٢)

قال فأعجَب معاوية غِناؤه، حتى قبض يده عن الطعام، وجعل يضرب برجله الأرض طرباً؛ فقال له عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين، إنما هو مختار الشعر يُركّب عليه مختار الألحان، فهل ترى به بأساً؟ قال: لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان.

قال: وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام، فأنزله في دار عياله، وأظهر من إكرامه وبرِّه ما كان يستحقه؛ فغاظ ذلك فاختة بنت قرظة زوجة معاوية؛ فسمعت ذات ليلة غناءً عند عبد الله بن جعفر، فجاءت إلى معاوية فقالت: هلم فاسمع ما في منزل هذا الذي جعلته بين لحمك ودمك، وأنزلته في حُرَمِك! فجاء معاوية فسمع شيئاً حرّكه وأطربه، فقال: والله إني لأسمع شيئاً تكاد الجبال تَخرُّ له، وما أظنه إلا من تلقية الجن! ثم انصرف، فلما كان من آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله وهو قائم يصلي، فأنْبة فاختة، وقال لها: اسمعي مكان ما أسمعْتِني، هؤلاء قومي: ملوك بالنهار، رهبان بالليل!

ثم إن معاوية أرق ذات ليلة، فقال لخادمه حُديج: آذهب فانظر مَن عند عبد الله، وأخبرُه بحروجي إليه. فذهب فأخبره، فأقام كلَّ من كان عنده؛ ثم جاء معاوية، فلم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٢ (٢) يؤججها: يلهبها .

ير في المجلس غير عبد الله ، فقال: مجلس من هذا ؟ قال: مجلس فلان . قال معاوية : مُرْه يرجع إلى مجلسه . ثم قال: مجلس من هذا ؟ قال: مجلس فلان . قال: مُرْه يرجع إلى مجلسه . . . حتى لم يبق إلا مجلس رجل ، فقال: مجلس من هذا ؟ قال: مجلس رجل يداوي الآذان ، يا أمير المؤمنين! قال له معاوية : فإنّ أُذُني عليلة ، فمُرْه فليرجع إلى موضعه . وكان موضع بدّيح المغني ، فأمره ابن جعفر ، فرجع إلى موضعه ، فقال له معاوية : داو أذني من عِلّتها! فتناول العود ثم غنى :

أمِنْ أُمَّ أُوفَى دِمْنَةٌ لم تَكلَّم المُحومانِة الدرّاجِ فَالْمَتْكَمِمِ (١)

فحرّك عبد الله بن جعفر رأسه، فقال معاوية: لِمَ حَرَّكَتَ رأسك يا بن جعفر؟ قال: أَرْيَحِيَّة أجدها يا أمير المؤمنين، لو لاقيت عندها لابْليْت، ولئن سئلت عندها لأعطيت وكان معاوية قد خُضب (٢)، فقال ابن جعفر لبُدَيح: هات غير هذا. وكانت عند معاوية جارية أعزَّ جواريه عنده، كانت متولية خضابه، فغناه بديح: أليس عندك شُكر للتي جَعَلت ما ابيض مِن قادماتِ الشعْرِ كالحممِ (٣) وجدّدت منك ما قد كان أخلَقَه صرّف الزمان وطول الدهر والقدم

فطرب معاوية طرباً شديداً وجعل يحرك رجله، فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين سألتني عن تحريك رأسي فأخبرتك، وأنا أسألك عن تحريك رجلك! فقال معاوية: كلُّ كريم طروب. ثم قام وقال: لا يبرح أحد منكم حتى يأتيه إذني. فبعث إلى ابن جعفر بعشرة آلاف دينار، ومائة ثوب من خاص ثيابه، وإلى كل رجل منهم بألف دينار وعشرة أثواب.

#### هو ومغنية سمعها:

وعن ابن الكلبي والهيثم بن عدي، قالا: بينا عبد الله بن جعفر في بعض أزقة المدينة، إذ سمع غناء، فأصغى إليه، فإذا بصوت شجيٌّ رقيق لِقَينَة تغني:

<sup>(</sup>١) الدمنة: آثار الناس وما سودوا .

<sup>(</sup>٢) خُضب: غُير لون شعره بالخضاب. (٣) الحمم: الفحم.

قــل للكـــرام ببــــاينـــا يِلجُـــوا ما في التصابي على الفتَى حَــرَجُ (١)

فنزل عبد الله عن دابته، ودخل على القوم بلا إذن؛ فلما رأوه قاموا إليه إجلالاً ورفعوا مجلسه؛ ثم أقبل عليه صاحب المنزل، فقال: يا بن عم رسول الله دخلت منزلنا بلا إذن، وما كنت لهذا بخليق! فقال عبد الله: لم أدخُل إلا بإذن! قال: ومن أذِن لك؟ قال: قينتُك هذه؛ سمعتها تقول:

# قل للكرام ببابنا يلجوا

فولجنا، فإن كنا كراماً فقد أذن لنا، وإن كنا لئاماً خرجنا مذمومين! فضحك صاحب المنزل، وقال صدقت جُعِلْتُ فداك! ما أنت إلا من أكرم الأكرمين. ثم بعث عبد الله إلى جارية من جواريه، فقال لها: غني فغنت، فطرب القوم، وطَرب عبد الله؛ فدعا بثياب وطيب فكسا القوم وصاحب المنزل وطيّبَهم ووهب له الجارية، وقال له: هذه أحذق بالغناء من جاريتك.

# أخبار ابن أبي عتيق

## هو وعائشة:

ذكر رجل من أهل المدينة أنّ ابن أبي عتيق ــ وهو عبد الله بن محد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق \_ دخل على عائشة أم المؤمنين \_ وهي عمتُه \_ فوضع رأسه في حجرها \_ أو على ركبتها \_ ثم رفع عقيرته يتغنى:

ومُقيّر حَجل جَرَرْت برجْلِه بَعد الهدؤ له قدواممُ أربع فأطرَب زمانَ اللهُو من زمن الصِّبا وانزعْ إذا قالوا أبّى لا يَنزع فلَيأْتيَن عليك يوماً مَرة يبكي عليك مُقنّعاً لا تَسْمع

قالت عائشة: يا بُنيّ ، فاتق ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) تصابى: تكلف الصِّيا.

#### هو وكثير:

حدّث أبو عبد الله محمد بن عرفة بواسط. قال: حدثني أحمد بن [ محمد بن ] يحيى عن الزبير بن بكار عن سليان بن عباس السعدي عن السائب راوية كثير قال: قال لي كثير يوماً: قم بنا إلى ابن أبي عتيق نتحدث عنده. قال: فجئناه، فوجدناه عنده ابن معاذ المغني، فلما رأى كثيراً، قال لابن أبي عتيق: ألا أغنيك بشعر كُثيراً [ قال: بلى ]، فاندفع يغنى بشعره حيث يقول:

أبائنة سُعْدى؟ نعم ستبين! كما انبَتَ من حبْلِ القرينِ قرينُ اأن زُمّ أجمال وفيسارق جيرة وصاح غرابُ البيْنِ أنت حزينُ كانك لم تسمع ولم تر قبلَها تفرق أحبساب لهن حنين فأخلَفْن ميعادي وخن أمانتي وليس لمن خان الأمانة دين

فالتفت ابن أبي عتيق إلى كثيّر فقال: وللدّين صحبتهن يا بن أبي جمعة؟ ذاك والله أشبه بهن وأدعى للقلوب إليهن، وإنما يوصَفْن بالبخل والامتناع، وليس بالأمانة والوفاء؛ وابن قيس الرقيات أشعر منك حيث يقول:

حبّ ذا الادْلالُ والغَنَ جُ والتي في طَرْفِها دَعَ جُ (۱) والتي إن حَدَث كَذَبت والتي في ثغْرِها فلَ ج (۲) والتي إن حَدَث كَذَبت كَذَبت والتي في ثغْرِها فلَ ج (۲) وخبّروني هـل على رجـل عـاشـق في قُبْلـة حَرج

فقال كثيِّر: قم بنا من عند هذا! ثم نهض.

## هو وابن جعفر:

وقال عبد الله بن جعفر لابن أبي عتيق، لو غنتك فلانة جاريتي صوتاً ما أدركت ذكاتك! قال ابن أبي عتيق: قل لها تفعل وليس عليك إن مت ضهان ! فأخذ بيده عبد الله بن جعفر وأدخله منزله، ثم أمر الجارية فخرجت، وقال لها: هات. فغنت:

<sup>(</sup>١) دعج: اشتداد سواد العين وبياضها .

<sup>(</sup>٢) فلج: يقال فلجت المرأة أسنانها: أي فرقت بينها للزينة .

بهواك صيرني العذول نكالا وجَد السبل إلى المقال فقالا وأمرتَ ليْلِي أن يَطول فطالا ونهيْتَ نوْمي عن جُفوني فانتهى

قال: فرمي بنفسه ابن أبي عتيق إلى الأرض وقال: ﴿ فَإِذَا وَجَبَّتَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا منها وأطعِموا القانعَ والمُعْترَّ ﴾ <sup>(١)</sup> .

## هو وعبد الملك وابن جعفر:

أبو القاسم جعفر بن محمد قال: لما وَصَف عبد الله بن جعفر لعبد الملك بن مروان ابن أبي عتيق، وحدَّثه عن إقلاله وكثرة عياله. أمره عبد الملك بن مروان أن يبعث به إليه. فأتاه ابن جعفر، فأعلمه بما دار بينه وبين عبد الملك. وبعثه إليه. فدخل ابن أبي عتيق على عبد الملك فوجده جالساً بين جاريتين قائمتين عليه، يميسان (٢) كغصنَى بان بيد كل جارية مروحة تروّح بها عليه ، مكتوبٌ بالذهب في المروحة الواحدة :

إنني أجلِـــبُ الرِّيـــا ح وبي يلعـبُ الخجــلْ وحِجابُ إذا الحبيب تنسى الرأس للقبل وغياتٌ إذا النَّادِ مِمُ تَغنيى أو آرتَجِل

# وفي المروحة الأخرى:

أنا في الكف لطيفة مَسْكني قصرُ الخليف...ة أنا لا أصلُح إلا لظريف أو ظريف شبيه بالوصيفه أو وَصيفِ حسَن القَـدّ

قال ابن أبي عتيق: فلما نظرت إلى الجاريتين هوّنتا الدنيا عليّ، وأنستاني سوءً حالي ؛ قلت: إن كانتا من الإنس فها نساؤنا إلا من البهام ! فكلما كررتُ بصري فيهما تذكرت الجنة، فإذا تذكرت امرأتي \_ وكنتُ لها محبا \_ تذكرتُ النار! قال: فبدأ عبدُ الملك يتوجع إلىَّ بما حكى له ابن جعفر عني، ويخبرني بمالي عنده من جميل

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٣٦. (٢) يميسان: يتبختران ويختالان ويمجنان.

الرأي؛ فأكذبتُ له كلُّ ما حكاه له ابن جعفر عني، ووصفتُ له نفسي بغاية الملاء والجدَّة؛ فامتلأ عبد الملك سروراً بما ذكرت له، وغما بتكذيب ابن جعفر؛ فلما عاد إليه ابن جعفر، عاتبه عبد الملك على ما حكاه عنى وأخبره بما حلَّيتُ به نفسى؛ فقال: كذبَ والله يا أمير المؤمنين، وإنه أحوج أهل الحجاز إلى قليل فضلك، فضلاً عن كثيره! ثم خرج عبد الله فلقيني، فقال: ما حملك أن كذَّبتني عند أمير المؤمنين؟ قلت: أفكنتَ تراني تجلسني بين شمس وقمر، ثم أتفاقَرُ عنده! لا والله ما رأيت ذلك لنفسى وإن رأيته لي! فلما أعلم بذلك عبد الله بن جعفر عبد الملك بن مروان، قال: فالجاريتان له! قال: فلما صارتا إلى زرت عبد الله بن جعفر، فوجدته قد امتلأ فرحاً، وهو يشرب، وبين يديه عس (١) فيه عسل ممزوج بمسك وكافور، فقال: مهيم! قلت: قد والله قبضت الجاريتين. قال: فاشربْ. فتناولت العس فجرَعتُ منه جرعة ، فقال لي: زدْ؛ فأبيتُ عليه ، فقال لجارية له عنده تغنيه: إن هذا قد حاز اليـوم غـزالتين مـن عنـد أمير المؤمنين؛ فخـذي في نعتهما؛ فـإنهما كما فلَّكـت صدورُهما. فحركت الجارية العود ثم غنت:

عهدي بها في الحيِّ قد جردتْ صفراء مثلَ المهرةِ الضامِر لو أسندَتْ مَيْتاً إلى صــدرهــا حتى يقول الناسُ مما رأوا

قد حجَمَ الثَّدْيُ على نحرها في مشرق ذي بهجـة نـاضر قسامَ ولم يُنقسل إلى قسابسر يا عَجِبا للميِّت الناشر

قال: فلما سمعت الأبيات طربت، ثم تناولت العس فشربت علَّلا بعد نهل، ورفعت عقيرتي أغني:

جبال حُنَيْن ما سقوْني لغنَّتِ

سقوْني وقالوا لا تُغنّ ولـو سقـوا

<sup>(</sup>١) العس: القدح الكبير.

<sup>(</sup>٢) فلكت: يقال: فلك ثدي الفتاة أي استدار فصار كالفلكة.

# هو وأبو السائب:

قال: وخرج أبو السائب وابن أبي عتيق يوماً يتنزهان في بعض نواحي مكة فهال أبو السائب ليبول وعليه طويلته؛ فانصرف دونها، فقال له ابن أبي عتيق: ما فعلت طويلتك؟ قال: ذكرتُ قول كثير:

أرى الإزارَ على لُبْني فأحسدُهُ إِن الإزارَ على ما ضمَّ محسودُ

فتصدقت بها على الشيطان الذي أجرى هذا البيت على لسانه! فأخذ ابن أبي عتيق طويلته فرمى بها، وقال: أتسبقني أنت إلى برِّ الشيطان!

## سليان ومغن:

سمع سليان بن عبد الملك مغنياً في عسكره، فقال: اطلبوه. فجاءوا به، فقال: أعِدْ علي ما تغنيت به. فغنى واحتفل \_ وكان سليان أغير الناس \_ فقال لأصحابه: كأنها والله جرجرة (١) الفحل في الشول، وما أحسب أنثى تسمع هذا إلا صببت وأمر به فُخصى.

# الفرزدق والأحوص:

وقالوا: إن الفرزدق قدم المدينة، فنزل على الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح صاحب النبي عليه وهو الذي حمت لحمة الدبر (٢)، فقال [له] الأحوص: ألا أُسْمِعُك غناءً ؟ قال: تغنّ. فغناه:

أَتنسَى إِذْ تُودِّعُنا سُلِيْمَى بعودِ بَشَامَةِ سُقِيَ البَشَامُ بنفسي مَن تَجنَّبُ عَلَيْ عَزيرٌ علي ومن زيارتُهُ لمامُ ومَن أَمْسِي وأَصْبِحُ لا أَراه ويطرُقني إذا هجَعَ النَّيام (٣)

قال الفرزدق: لمن هذا الشعر؟ قال: لجرير. ثم غناه:

<sup>(</sup>١) جرجرة: يقال: جرجر البعير: أي ردد صوته في حنجرته.

<sup>(</sup>٢) الدبر: الزنابير . (٣) هجع: نام ليلاً

وشَلا بعينك ما يسزالُ معينا ماذا لقيت من الهوى ولقينا

إنّ الذين غدوا بلِّكَ غيادَروا غَيَّضْنَ من عبراتِهنَّ وقُلْسن لي

فقال: لمن الشعر؟ فقال لجرير: ثم غناه:

إِنَّ البِلِيَّةَ مَن يُمَـلُّ حـديثـه فانقعْ فؤادَك من حديث الوامـق

أسري لخالِدة الخيال ولا أرى شيئاً ألذ من الخيال الطارق

فقال: لمن هذا الشعر؟ فقال: لجرير. قال: ما أحوجه مع عفافه إلى خنوثة شعري، وما أحوجني مع فسوقي إلى رقة شعره!

وقال جرير: والله لولا ما شُغلت به من هذه الكلاب، لشببت تشبيباً تحنّ منه العجوز إلى أيام شبابها ، حنين الجمل إلى عَطنه!

# الأحوص ومعبد وعقبلة:

وقال الأحوص يوماً لمعبد: آمض بنا إلى عقيلة حتى نتحدث إليها ونسمع من غنائها وغناء جواريها. فمضيا، فألفيا على بابها معاذا الأنصاري وابن صياد؛ فاستأذنوا عليها، فأذنت لهم إلا الأحوص، فإنها قالت: نحن على الأحوص غضاب، فانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على استبدادهم بها، وقال:

لمعْبِدِ ومُعِداذ وآبن صيّاد

ضنَّتْ عقيلةُ عنـك اليــوم بــالــزّاد وآثرت حاجةَ الثَّاوي على الغادي (١) قولا لمنزِلِهما: حُيِّيت من طلَل وللعقيق: ألا حُيِّيت من وادِ (٢) إني وهبتُ نصيي من مَـودّتهـــا

# قرشي ومغن في المسجد:

وجعل رجل يترنم في مسجد المدينة، ورجل من قريش يسمع؛ فأخذه بعض القوم فقالوا: يا عدو الله؛ أتغني في المسجد الحرام! وذهبوا به إلى صاحب الحكم، واتبعهم

<sup>(</sup>١) الثاوي: المقيم المستقر. والغادي الذاهب غدوة.

<sup>(</sup>٢) الطلل: ما بقى شاخصاً من آثار الديار ونحوها .

القرشي فقال لصاحب الحكم: أصلحك الله، إنما كان يقرأ! فأطلق سبيله، فقال له القرشي: والله لولا أنك أحسنت في غنائك وأقمت دارات معبد لكنت عليك أشد من الأعوان.

#### دارات معبد:

والصوت المنسوب إلى دارات معبد، قولُ أعشى بكر:

هــريــرةَ ودِّعْهــا وإن لامَ لائمُ غداةً غد أم أنت للبيْنِ واجـمُ (١)

ويروى أن معبداً دخل على قتيبة بن مسلم والي خراسان وقد فتح خمس مدائن فجعل يفخر بها عند جلسائه؛ فقال له معبد: والله لقد صُغْت بعدك خمسة أصوات، إنها لأكثرُ من الخمس المدائن التي فتحت! والأصوات: الأول:

ودِّعْ هُريرة إِنَّ الرِّكبَ مُـرْتَحـلُ وهـل تُطيـقُ وداعـاً أيها الرجــلُ والثاني:

هـــريــرةَ ودِّعهـــا وإن لام لاثمٌ غَداة غـد أم أنــت للبيْـنِ واجــمُ والثالث:

ودَّعْ لب آب ةَ قب ل أن تترحَّلا وآسبِ ل ف إنّ سبيل هُ أَنْ تُسْبلا والرابع:

لعَمْري لئن شطت بغنْمَة دارُها لقد كدت من وشكِ الفِراق أبيح (١)

والخامس: تُغذّ بِيَ الشَّهْباء نحو آبن جعفر سوالا عليها ليلها ونَهارُها (٣) تُغذّ بِيَ الشَّهْباء نحو آبن جعفر أصل الغناء ومعدنه

قال أبو المنذر بن هشام بن الكلبي: الغناء على ثلاثة أوجه: النصب، والسناد،

<sup>(</sup>١) واجم: كاره. (٢) غنمة: امرأة. وأبيح: أشفق وأجزع. (٣) تَغذَّ: تسرع.

والهزج؛ فأما النصب فغناء الركبان والقينات؛ وأما السناد فالثقيل الترجيع الكثير النغمات، وأما الهزج فالخفيف كله، وهو الذي يثير القلوب ويهيج الحليم.

وإنما كان أصل الغناء ومعدنه في أمهات القرى من بلاد العرب ظاهراً فاشيا وهي: المدينة، والطائف، وخيبر، ووادي القرى، ودومة الجندل، واليامة؛ وهذه القرى مجامع أسواق العرب.

## صانع العود:

وقيل إنّ أوّل من صنع العود: لامك بن قابيل بن آدم، وبكى به على ولده . ويقال إنّ صانعه بطليموس صاحب المويسيقي، وهو كتاب اللحون الثهانية .

# أول من غني:

وكان أول من غنى في العرب قينتان لعاد يقال لهما الجرادتان، ومن غنائهها . أَلا يَا قَيْـلُ ويْحَـكَ قُـمْ فَهَيْنِمْ لعـلَّ اللهَ يُصْبِحُنــا غَمامــا<sup>(١)</sup>

وإنما غنَّتا بهذا اللحن حين حُبس عنها المطر؛ وكانت العرب تسمى القينة: الكرينة، والعود: الكِرَان؛ والمزهر أيضاً هو العود، وهو البربط.

وكان أول من غنى في الإسلام الغناء الرقيق: طُويس، وهو علَّم ابن سريج، والدلال، ونَئومة الضحى؛ وكان يكنى أبا عبد النعيم، ومن غنائه وهو أول صوت غنى به في الإسلام:

قد بَـرانِـي الشـوقُ حتى كِـدْتُ من شـوقـي أذوبُ

# أخبار المغنين

أولهم: طُـويس، وكان في أيام عثمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) هينم: ادعُ الله .

# طويس وأبان:

حدثنا جعفر بن محمد قال: لما ولى أبان بن عثمان بن عفان المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، قعد في بَهو له عظيم، واصطف له الناس، فجاء طويس المغني وقد خضب (۱) يديه غمساً، واشتمل على دُف له، وعليه ملاءة مصقولة؛ فسلَّم ثم قال: بأبي وأمي يا أبان، الحمد لله الذي أرانيك أميراً على المدينة؛ إني نذرت لله فيك نذراً إن رأيتك أن أخضب يدي غمساً وأشتمل على دفي وآتي مجلس إمارتك وأغنيك صوتاً! قال: فقال: يا طويس، ليس هذا موضع ذاك. قال: بأبي أنت وأمي يا بن الطيِّب أبحْني. قال: هات يا طويس. فحسر عن ذراعيه وألقى رداءه ومشى بين السماطين (۱) وغنى: ما بال أهلك يا رباب خُوراً كالمنهم غضاب

قال: فصفق أبان بيديه، ثم قام عن مجلسه فاحتضنه وقبّل بين عينيه، وقال: يلومونني على طويس!

ثم قال له: من أسنّ، أنا أو أنت؟ قال: وعيشِك لقد شهدت زفاف أمّك المباركة إلى أبيك المباركة المباركة الميك الطيب انظر إلى حدقه ورقة أدبه، كيف لم يقل: أمك الطيبة إلى أبيك المبارك.

## هو وبكر وسعيد:

وعن الكلبي قال: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الحج وهو والي المدينة، وخرج الناس معه؛ وكان فيمن خرج: بكر بن إساعيل الأنصاري، وسعيد بن عبد الرحن ابن حسان بن ثابت؛ فلما انصرفا راجعين مرّا بطويس المغني، فدعاهما إلى النزول عنده؛ فقال بكر بن إساعيل: قُدِ البعير إلى منزلك. فقال له سعيد بن عبد الرحن: أتنزل على هذا المخنّث؟ فقال: إنما هو منزل ساعة ثم نذهب. واحتمل طويس الكلام عن سعيد، فأتيا منزله، فإذا هو قد نظفه ونجّده، فأتاهما بفاكهة الشام

<sup>(1)</sup> خضّب: لوّن بالحناء. (٢) السماط: الصف.

فوضعها بين أيديهها ، فقال له بكر بن إسهاعيل ، ما بقي منك يا طويس ؟ قال : بقي كلّي يا أبا عمرو ! قال : أفلا تُسمعنا من بقاياك ؟ قال : نعم . ثم دخل خيمته ؛ فأخرج خريطة ، وأخرج منها دُبّاً ، ثم نقرَ وغنّى :

با خليلي نابني سهدي لم تنام عيني ولم تكسد كيف تلخوني على رجل مؤنس تلتذه كبدي (١) مثلُ ضوء البدر صورتُه ليس بالزَّمَّيْلَةِ النكد (٢) مثلُ ضوء البدر صورتُه ليس بالزَّمَّيْلَةِ النكد (٢) مثلُ ضوء البدر عورتُه لا خامِل نكس ولا جَحْدِ نظرت عيني فلا نظرت بعده عين إلى أحَدد

ثم ضرب بالدف الأرض والتفت إلى سعيد بن عبد الرحمن فقال: يا أبا عثمان، أتدري من قائل هذا الشعر؟ قال: لا قال: قالته خولة ابنة ثابت عمتُك، في عمارة ابن الوليد بن المغيرة! ونهض، فقال له بكر: لو لم تقل ما قلته لم يُسْمِعْكَ ما أسمعَك. وبلغت القصةُ عمر بن عبد العزيز، فأرسل إليها فسألها، فأخبراه؛ فقال: واحدة بأخرى والبادى أظلم.

# هو والنعهان بن بشير:

الأصمعي قال: حدّثني رجل من أهل المدينة، قال: كان طويس يتغنى في عرس رجل من الأنصار، فدخل النعمان بن بشير العرس، وطويس يتغنى:

أَجَلَدُ بِعَمْرِة عُتبِانها فَتَهجر أَمْ شَأْنُنا شَانُها وَعَمْرةُ مِن سَرَواتِ النسا و تَنفَح بِالمسك أردانها (٤)

فقيل له: اسكت! اسكت لأنّ عمرة أمّ النعمان بن بشير ؛ فقال النعمان: إنه لم يقل بأسا، إنما قال:

<sup>(</sup>١) تلحوني: تلوموني . (٢) النكد: الشحيح والقليل النفع .

<sup>(</sup>٣) الخامل: الخقى الساقط الذي لا نباهة له . .

 <sup>(</sup>٤) أردانها: أكمامها.

# وعمرةُ بن سرَوات النسا ء تَنفح بالمسك أردانها

# هو وابن شريج والدلال ونومة الضحى: .

وكان مع طويس بالمدينة ، ابنُ سريج ، والدلال ، ونومة الضحى ؛ ومنه تعلموا ، ثم نجم بعد هؤلاء : سلم الخاسر ، وكان في صحبة عبد الله بن عبد الله بن جعفر ، وعنه أخذ معبد الغناء ، ثم كان ابن أبي السمح الطائي ، وكان يتيا في حجر عبد الله بن جعفر ، وأخذ الغناء عن معبد ، وكان لا يضرب بعود ، وإنما يغني مرتجلاً ، فإذا غنى لمعبد صوتا حققه ، ويقول : قال الشاعر فلان ، ومططه معبد ، وخففته أنا . ومن غنائه :

نام صحبي ولم أنم لخيال بنا ألَام إنّ في القصر غيادة كحليت مُقْلتي بدم

## معبد والغريض:

وكان معبد والغريض عكة ، ولمعبد أكثر الصناعة الثقيلة .

ولما قدمت سكينة ابنة الحسين عليهها السلام مكة أتاها الغريض ومعبد فغنياها :

عُـوجي علينـا رَّبــةَ الهودْجِ إنـكِ إلا تفعلي تَحـرَجِــي (١)

قالت: والله ما لكما مثَلِّ إلا الجدي الحارِّ والبارد، لا ندري أيها أطيب.

## الغريض وختان:

قال إسحاق بن إبراهيم: شهد الغريض ختاناً لبعض أهله، فقال له بعض القوم: غنّ. فقال: هو ابن الزانية إن غنّى! قال له مولاه: فأنت والله ابن الزانية، فغنّ. قال: أكذلك أنا عندك؟ قال: نعم. قال: أنت أعلم. فغن:

وما أنْسَ م الأشياء لا أنسَ شادناً بمكة مكحولا أسيلا مدامعًه

<sup>(</sup>١) عوجي علينا: أعطفي إلينا.

تشرَّب لونَ الرازقيِّ بياضُه أو الزعفران خالَطَ المسكِ رادعه فلوت الجنَّ عنقه فهات. وقال غير إسحاق: بل غني:

أُمِن مكْتومـة الطَّلـل يَلـوح كـأنـه خَلَـل لُ لقد نَـزلـوا قـريبـاً منه كُلُ لو نفَعوك إذ نَـزلـوا تُحـــاولني لتقتلني وليس بعينهـا حَــول

ثم نجم ابن طنبورة، وأصله من اليمن، وكان أهزج الناس وأخفهم غناء؛ ومن غنائه:

دَلِفْتُ لهم بباطية هَـدُورِ(۱) ولم أطعم بعرْصتِهم صُقوري (۲) رأيتُ الخيل تشربُ بالصَّفر وفِتْيانِ على شرَفِ جميعاً كأني لم أصدْ فيهم ببازِي فلا تشربْ بلا لهوِ فــانِيّ

# ابن طنبورة في مجلس شريف:

ويقال: إنه حضر مجلساً لرجل من الأشراف، إلى أن دخل عليهم صاحب المدينة، فقيل له: غنّ. فغنى:

ويْلِي مَــن الْحَيِيِّـــة في وَيْلِ لَيَـهُ! ويـل لِيـهُ قَــد عَشَّشَ الْحَيَّــة في بُييْتِيَـــه بُييْتِيَـــه بُييْتِيَـــه

فضحك صاحب المنزل ووصله.

ومنهم: حكم الوادي، وكان في صحبة الوليد بن يزيد ويغنى بشعره، ومن غنائه:

خف من دار جيرتي يا بنَ داود أُنْسُها الله قد دنا الصبحُ أو بَدا وهي لم يُقضَ لبْسُها (٢)

<sup>(</sup>١) دلف: مشى رويداً وقارب الخطو الخطو.

<sup>(</sup>٢) العرصة: ساحة الدار والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها .

<sup>(</sup>٣) اللبس: اختلاط الظلام.

# فمتَـــى تخرجِ العـــرُو سُ لقــد طــال حَبسُهـا خــرجــتُ بين نسـوةٍ أكــرمُ الجنس جنسهـا

## الغزيل

وكان بالشام أيام الوليد بن يزيد، مُغَنّ يقال له الغُزيّل ويكنى أبا كامل، وفيه يقول الوليد بن يزيد:

من مُبلغ عنّي أبا كامل أني إذا ما غاب كالهابِلِ فنائه:

آمدح الكأس ومن أعملها وآهج قوماً قتلونا بالعطش إنما الكأس ربيع باكر فإذا مالم نَذُقها لم نَعش

## مغنو الرشيد وزامره

وكان لهارون الرشيد جماعة من المغنين، ومنهم ابراهيم الموصلي وابن جامع السهمي، ومخارق؛ وطبقة اخرى دونهم، منهم زلزل، وعمرو الغزال، وعلوية. وكان له زامرٌ يقال له برصوما. وكان ابراهيم أشدّهم تصرفا في الغناء، وابن جامع احلاهم نغمة.

## لرشيد وبرصوما

فقال الرشيد يوماً لبرصوما: ما تقول في ابن جامع؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وما أقول في العسل الذي من حيثها ذقته فهو طيب؟ قال: فإبراهيم الموصلي؟ قال: هو بستان فيه جميع الثهار والرياحين. قال: فعمرو الغزال؟ قال: هو حسن الوجه يا امير المؤمنين.

## ليوسف في المغنين

قال إسحاق: قلت ليوسف: من أحسنُ الناس غناء؟ قال: ابن محرز، قلت:

وكيف ذلك؟ قال: إن شئت أجملتُ وإن فصلتُ. قلت: أجمِلٍ. قال: كان يغني كلَّ إنسان بما يشتهي، كأنه خلق من قلب كل إنسان:

وكان إبراهيم اول من وقع الإيقاع بالقضيب.

## المغنون في بيت ابراهيم

وحدث يحيى بن محمد قال: بينا نحن على باب الرشيد ننتظر الإذن، اذ خرج الآذن فقال لنا: أمير المؤمنين يقرئكم السلام! قال: فانصرفنا، فقال لنا إبراهيم: تصيرون إلى منزلي! قال: فانصرفنا معه، قال: فدخلت داراً لم أر اشرف منها ولا أوسع، وإذا أنا بأفرشة خز مظهرة بالسنجاب، قال: فقعدنا، ثم دعا بقدح كبير فيه نبيذ، وقال:

آسقِني بالكبيرِ ، إنبي كبيرُ إنما يشربُ الصغيرَ صغيرُ قال:

آسقني قهوةً بكوب كبير ودع الما كله للحمير مرب به، وأمر به فملى، وقال لنا: إن الخيل لا تشرب إلا بالصفير! ثم أمر بجوار فأحطن بالدار، فما شبهت أصواتهن إلا بأصوات طير في أجمة (١) يتجاوبن.

# المأمون وإسحاق الموصلي

وقال إسحاق بن ابراهيم الموصلي: لما أفضتِ الخلافة إلى المأمون، أقام عشرين شهراً لم يسمع حرفاً من الغناء، ثم كان أول من تغنى بحضرته أبو عيسى، ثم واظب على السماع؛ وسأل عني فجرّحني عنده بعض من حسدني فقال: ذلك رجل يتبه على الخلافة! فقال المأمون: ما أبقى هذا من التيه شيئاً. وأمسك عن ذكري، وجفاني كلّ من كان يصِلُني، لما ظهر من سوء رأيه، فأضرّ ذلك بي، حتى جاءني يوماً علّوية،

<sup>(</sup>١) الأجمة: الشجر الكثير الملتف.

فقال لي: أتأذن لي اليوم في ذكرك، فإني اليوم عنده؟ فقلت: لا، ولكن غنّه بهذا الشعر، فإنه سيبعثه على أن يسألك من أين هذا؟ فينفتح لك ما تريد، ويكون الجوابُ أسهلَ عليك من الابتداء. فمضى علوية؛ فلما استقر به المجلس غناه الشعر الذي أمرته به، وهو:

يا مشرع الماء قد سُدّت مسالكه أما إليك سبيلٌ غيرُ مسدود (١) المائم حار حتى لا حياةً له مُشرّد عن طريق الماء مطرود

فلما سمعه المأمون قال: ويلك! لمن هذا؟ قال: يا سيدي، لعبد من عبيدك جفوته وآطرحْته! قال: إسحاق! قلت: نعم. قال: ليحضر الساعة. قال إسحاق: فجاءني الرسول، فسرتُ إليه؛ فلما دخلت قال: آدن. فدنوت؛ فرفع يديه مادّهما؛ فاتكأت عليه؛ فاحتضنني بيديه؛ وأظهر من اكرامي وبرّي مالو اظهره صديقٌ لي مُواس لَسرّني.

## الرشيد وعبثر

قال: وحدثني يوسف بن عمر المدني قال: حدثني الحارث بن عبيد الله قال: سمعت إسحاق الموصلي يقول: حضر مسامرة الرشيد ليلة عبثر المغني، وكان فصيحاً متأدباً، وكان مع ذلك يغني الشّعر بصوت حسن، فتذاكروا رقة شعر المدنين، فأنشد بعض جلسائه أبياتا لابن الدمينة حيث يقول:

وأذكُر أيامَ الحِمسى ثم أنفَني على كبِدي من خشيةِ أن تَصدّعا وليست عشيات الحمى برواجِع عليكَ ولكن خلِّ عينيكَ تَدْمَعا بَكت عيني اليُمْنٰى فلما زجرتُها عن الجهل بعد الحِلمِ أسبلتا معا

فأُعجب الرشيد برقة الابيات، فقال له عبثر: يا أمير المؤمنين، إن هذا الشعر مدني رقيق، قد غُذِي بماء العقيق، حتى رق وصفا، فصار أصفى من الهواء، ولكن

<sup>﴿ (</sup>١) المشرع: مورد الماء الذي يستقي منه بلا رشاء.

إن شاء أمير المؤمنين أنشدتُه ما هو أرق من هذا وأحلى، وأصلب وأقوى، لرجل من أهل البادية. قال: فإني أشاء. قال: وأترنم به يا أمير المؤمنين قال: وذلك لك. فغنى لجرير:

إنّ الذين غَدوا بلُبِّكَ غادروا وشلا بعينِك لا يـزال مَعينا غيّضْنَ من عَبراتِهـنَ وقُلـن لي ماذا لقيـتَ مـن الهوى ولَقينا راحوا العشِيَّة روحةً مذكـورة إن حرنَ حرنا أو هُدين هُدينا فرمَوْا بهن سَـواهِماً عرض الفَلا إن مِتنَ مِتنا أو حَيين حَيينا

قال: صدقت يا عبثرة! وخلع عليه واجازه.

#### زرياب

وكان لابراهيم الموصلي عبد أسود يقال له زرياب، وكان مطبوعاً على الغناء علمه ابراهيم؛ وكان ربما حضر به مجلس الرشيد يغني فيه، ثم إنه انتقل إلى القيروان، إلى بني الاغلب، فدخل على زيادة الله بن الاغلب، فغناه بأبيات عنترة الفوارس، حيث يقول:

فان تَكُ أُمِّي غُدرابيةً من ابناء حام بها عِبتَني فافي للله الطّبا وسُمدر العسوالي إذا جئتَني ولولا فرارُكَ يوم الوغَى لقُدتُك في الحرب أو قُدتَني

فغضب زيادة الله ، فأمر بصفع قفاه واخراجه ، وقال له : إن وجدت في شيء من بلدي بعد ثلاثة ايام ضربت عنقك! فجاز البحر إلى الاندلس ، فكان عند الامير عبد الرحمن بن الحكم .

#### ئند

وكان في المدينة في الصدر الاول مغن يقال له قند، وهو مولى سعد بن أبي وقاص، وكانت عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها تستظرفه، فضربه سعد، فحلفت

عائشة لا تكلمه حتى يرضى عنه قند، فدخل عليه سعد وهو وجع من ضربه، فاسترضاه، فرضي عنه، وكلمته عائشة.

# هو ومروان بن الحكم

وكان معاوية يُعقب بين مروان بن الحكم وسعيد بن العاص على المدينة: يستعمل هذا سنة وهذا سنة؛ وكانت في مروان شدة وغلظة، وفي سعيد لينُ عريكة وحلم وصفح، فلقي مروان بن الحكم قندا المغني، وهو معزول عن المدينة وبيده عكازة؛ فلما رآه قال:

قل لقند يشيّع الاظعانا ربّما سرّ عيْننا وكفانا قال له قند: لا إله إلا الله ، ما اسمجك واليا ومعزولا .

#### ابن عائشة والحسن

وروي ابن الكلبي عن أبيه قال: كان ابن عائشة من احسن الناس غناء، وأنبههم فيه، وأضيقهم خُلقاً، إذا قيل له غنّ، يقول: أولمثلي يقال هذا؟ عليَّ عتق رقبة إن غنيت يومي هذا! فإن غنى وقيل له احسنت، قال: لمثلي يقال أحسنت؟ عليَّ عتق رقبة إن غنيتُ سائر يومي هذا. فلما كان في بعض الايام سال وادي العقيق، فجاء بالعجب، فلم يبق بالمدينة مُخبّأة ولا شابة ولا شاب ولا كهل إلا خرج يُبصره، وكان فيمن خرج ابن عائشة المغني، وهو معتجر (۱) بفضل ردائه؛ فنظر إليه الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم السلام - وكان فيمن خرج إلى العقيق - وبين يديه أسودان كأنها ساريتان (۲) يمشيان بين يديه أمام دابته؛ فقال لهما: أنتما حُرّان لوجه الله أن تفعلا ما آمركما به ولم أقطعكما إربا إربا؛ آذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر بفضل ردائه، فخذا بضبعيه (۱) فإن فعل ما آمره به وإلا فاقذفا به في العقيق! قال: فمضيا

<sup>(</sup> ١ ) معتجر: يقال: اعتجر فلان بالعمامة: أي لفها على رأسه وردّ طرفها على وجهه.

<sup>(</sup>٢) السارية: عمود من الخشب ينصب عليه الشراع.

<sup>(</sup>٣) الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من اعلاها .

والحسن يقفوهما ، فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آخذان بضبعيه ؛ فقال: من هذا ؟ فقال لـ ه الحسن: أنا هذا يا بن عائشة! قال: لبيك وسعديك، وبأبي أنت وأمى! قال: اسمع مني ما أقول، واعلم انك مأسور في أيديهما وهما حُرَّان [ وقد أقسمت] إن لم تُغنِّ مائة صوت أن يطرحاك في العقيق وهما حُرّان، وإن لم يفعلا ذلك لأقطَعَنّ أيديَهما! فصاح ابن عائشة: واويلاه! وأعظم مصيبتاه! قال دع من صياحك وخذ فيما ينفعنا . قال: اقترح وأقم من يُحصى! وأقبل يُغنى ، فترك الناس العقيق وأقبلوا عليه ، فلما تحت أصواته مائة، كبَّر الناس بلسان واحد تكبيرة واحدة ارتجت لها أقطار المدينة، وقالوا للحسن: صلى الله على جدِّك حيا وميتا؛ فما اجتمع لاهل المدينة، وقالوا للحسن: صلى الله على جدِّك حيا وميتا؛ فما اجتمع لاهل المدينة سرورٌ قط إلا بكم أهل البيت! فقال الحسن إنما فعلت هذا بك يابن عائشة لاخلاقك الشَّكسَة! قال له ابن عائشة: والله ما مرت على مصيبة أعظم منها ، لقد بلغت اطراف أعضائي . فكان بعد ذلك إذا قيل له: ما أشد ما مر عليك؟ قال: يوم العقيق.

## ابن المهدى

وكان ابراهيم بن المهدي \_ وهو الذئي يقال له ابن شكلة \_ داهياً عاقلا عالما بأيام الناس شاعراً مفلقاً ، وكان يَصُوغ فيَجيد .

# مخالفته على المأمون

ويروى عن ابراهيم انه قد كان خالف على المأمون ودعا إلى نفسه، فظفر به المأمون فعفا عنه ، وقال لما ظفر به المأمون:

هوى الدهر بي عنها وأهوى بها عني فإن أَبْك نفسي أَبْك نفساً عزيـزةً وإن أحتبسْهـــاأَحْتَبسْهاعلى ضَنِّ<sup>(١)</sup>

ذهبْتُ من الدُّنيا كما ذهبَتْ مني

# هو والمأمون

فلما فتحت له أبواب الرضا من المأمون، غنى بهما بين يديه؛ فقال له المأمون:

ا (١) الضنّ: البخل.

أحسنت والله يا اميرالمؤمنين! فقام ابراهيم رهبة من ذلك، وقال: قتلتني والله يا امير المؤمنين! لا والله إن جلست حتى تسمَّيني باسمي. قال: آجلس يا إبراهيم. فكان بعد ذلك آثر الناس عند المأمون: ينادمُه ويسامره ويغنِّيه.

# قصة يرويها للهأمون

فحدثه يوماً فقال: بينا انا مع أبيك يا أمير المؤمنين بطريقة مكة، إذ تخلفت عن الرفقة وانفردت وحدي، وعطِشْت وجعلت اطلب الرفقة، فأتيت إلى بئر، فإذا حبشي نائم عندها، فقلت له: يا نائم، قُم فاسقني! فقال: إن كنت عطشان فانزلُ وآستق لنفسك. فخطر صوت ببالي، فترنمت به وهو:

كفَّناني إن مت في دِرْع ِ أروَى و آسقِياني من بئرِ عُرُوةَ ماء (١)

فلما سمع قام نشيطاً مسروراً، وقال: والله هذه بئر عروة، وهذا قبره! فعجبت يا امير المؤمنين لما خطر ببالي في ذلك الموضع، ثم قال: أسقيك على أن تغنيني؟ قلت: نعم، فلم أزل أغنيه وهو يَجْبِذُ (٢) الحبل، حتى سقاني وأروى دابَّتي، ثم قال: أدلك على موضع العسكر على أن تغنيني؟ قلت: نعم. فلم يزل يعدُو بين يدي وأنا اغنيه حتى أشرفنا على العسكر، فانصرف؛ وأتيت الرشيد فحدثته بذلك، فضحك. ثم رجعنا من حَجِّنا، فإذا هو قد تلقاني وأنا عديل الرشيد، فلما رآني قال: مُغن والله! قيل له: أتقول هذا لاخي أمير المؤمنين؟ قال اي لعمر الله، لقد غناني! وأهدى إلى أقطا (٣) وتمراً، فأمرت له بصلة وكسوة، وأمر له الرشيد بكسوة أيضاً. فضحك المأمون، وقال: غني الصوت. فغنيتُه فافتتن به، فكان لا يقترح علي غيره.

وكان مُخارق وعلَّوية قد حرَّفا القديم كله وصيّرا فيه نغَما فارسية؛ فإذا أتاهما الحجازي بالغناء الاول الثقيل، قالا: يحتاج غناؤك إلى فصاده! واسم علوية: يوسف مولى لبنى امية.

<sup>(</sup>١) الدرع: قميص المرأة. والغض من العشب. (٢) يجبذ: يجذب.

<sup>(</sup>٣) الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ.

وكان زَلزل أضرب الناس للوَتَر، لم يكن قبله ولا بعده مثله، ولم يكن يغني، وإنما كان يضرب على ابراهيم وابن جامع وبرصوما. ومن غنائه في المأمون:

ألا إنما المأمونُ للناسِ عصمةٌ مُميّزةٌ بين الضلالةِ والرُشْد

رأى الله عبد اللهِ خيْرَ عبادِه فملّكه، واللهُ أعلم بالعبدِ

# القيني وبعض المغنين على باب يزيد

حدث سعيد بن محمد العجلي عن الاصمعي قال: كان أبو الطمحان القيني، وهو حنظلة بن الشرقي شاعراً مجيداً، وكان مع ذلك فاسقاً، وكان قد انتجع يزيد بن عبد الملك، فطلب الإذن عليه أياماً فلم يصل، فقال لبعض المغنين: ألا أعطيك بيتين من شعري تغني بها أمير المؤمنين، فإن سألك من قائلها فأخبره أني بالباب، وما رزقني الله منه فهو بيني وبينك! قال: هات. فأعطاه هذين البيتين:

يكادُ الغَمَامِ الْغُرُّ يَسرعدُ إِن رأى مُحَيَّا ابن مَرْوان وينْهَل بارِقَه يظلُّ فتيتُ المِسْكِ في رونق الضُّحى تسيلُ به أصداغُه ومفارِقُهُ (١)

قال: فغُني بهما في وقت أريحيَّتِه، فطرب لهما طرباً شديداً، وقال: لله در قائلهما! من هو؟ قال: ابو الطمحان القيني، وهو بالباب يا أمير المؤمنين. قال: وما قصة الدير؟ قال: قيل لابي الطمحان: ما أيسر ذنوبك؟ قال ليلة الدير! قيل له: وما ليلة الدير؟ قال: نزلت ذات ليلة بدير نصرانية، فأكلت عندها طفيشلا (٢) بلحم خنزير، وشربت من خرها، وزنيت بها، وسرقت كساءها، ومضيت؛ فضحك يزيد وأمر له بألفي درهم، وقال: لا يدخل علينا! فأخذها أبو الطمحان وانسل بها، وخيّب المغنى.

<sup>(</sup>١) الصدغ: جانب الوجه من العين إلى الاذن.

<sup>(</sup>٢) الطفيش: نوع من المرق.

#### المسدود وزنين ودبيس

أبو جعفر البغدادي قال: حدثني عبدالله بن محمد كاتب بغا عن أبي عكرمة قال: خرجت يوماً إلى المسجد الجامع ومعي قرطاس لاكتب فيه بعض ما استفيده من العلماء، فمررت بباب أبي عيسى بن المتوكل فإذا ببابه المسدود، وكان من احذق الناس بالغناء، فقال: أين تريد يا أبا عكرمة؟ قلت إلى المسجد الجامع، لعلى أستفيد فيه حكمة أكتبها . فقال: أدخل بنا على أبي عيسى . قال: فقلت: مثل أبي عيسى في قدره وجلالته يُدْ لِل عليه بغير إذن! قال: فقال للحاجب: اعلم الامير بمكان أبي عكرمة . قال : فما نبث إلا ساعة حتى خرج الغلمان يحملوني حملا ؛ فدخلت إلى دار لا والله ما رأيتُ احسن منها بناءً، ولا اظرف فرْشاً، ولا صباحةً وجُوهٍ؛ فحين دخلنا نظرت إلى أبي عيسي، فلما أبصرني قال لي: ما يعيش من يحتشم! آجلس، فجلست، فقال: ما هذا القرطاسُ بيدك؟ قلت: يا سيدي حملتُه لاستفيد فيه شيئاً ، وأرجو أن أُدْرك حاجتي في هذا المجلس. فمكثنا حيناً، ثم أُتينا بطعام ما رأيت أكثر منه ولا احسن، فأكلنا؛ وحانت مني التفاتة، فإذا أنا بزنين ودبيس؛ وهما من أحذق الناس بالغناء، قال: فقلت: هذا مجلس قد جمع الله فيه كلّ شيء مليح . قال: ورُفِعَ الطعام وجيء بالشراب؛ وقامت جارية تسقينا شراباً ما رأيت أحسن منه، في كل كأس لا أقدر على وصفها؛ فقلت: أعزك الله، ما أشبه بقول ابراهيم بن المهدي يصف جارية بىدھا خر:

حراء صافية في جوْفِ صافية يسعَى بها نحونا خود مِنَ الحُورِ (١) حسناء تحمل حسناوَيْنِ في يدِها صافٍ من الرَّاحِ في صافي القواريرِ (١)

وقد جلس المسدود وزنين ودبيس، ولم يكن في ذلك الزمان أحذق من هؤلاء الثلاثة بالغناء؛ فابتدأ المسدود فغنّى:

لما استقل بأرداف تُجاذب وأخضر فوق حجاب الدرّ شاربُه (٢)

<sup>(</sup>١) الخود؛ الشابة الناعمة الحسنة الخلق. (٢) الراح: الخمر.

<sup>(</sup>٣) الردف: العجر والكفل ومؤخر كل شيء.

وتمّ في الحُسن والتامَـتْ محاسنُـه وأشرقَ الوردُ في نسريـــن وجْنَتـــه كلمْتُـه بجفونِ غيْـر نــاطقـــةٍ

ثم سكت، فغني زنين:

الحبُّ حُلوّ أمرَّته عواقبُه أستودِعُ الله مَنْ بالطَّـرْفِ ودَّعَني ثم انصرفتُ وداعي الشـوْق يهتِـفُ بي

وعاتبْتُــهُ دهــراً فلها رأيتـه عقدتُ له في الصدر منّى مَـودَّةً

۾ سکت، فغني دبيس:

بدرٌ مِنَ الإنس حفَّتْهُ كواكبُه إن يوعِد الوعدَ يوماً فهو مُخْلِفُه عاطيْتُه كـدَم الاوداج صــافيـةً

قال أبو عكرمة: فعجبت أنهم غنُّوا بلحن واحد وقافية واحدة.

قال أبو عيسى: يعجبك من هذا شيء يا أبا عكرمة ؟ فقلت: يا سيدي المني دون هذا . ثم إن القوم غنُّوا على هذا إلى أنقضاء المجلس: إذا ابتدأ المسدود تبعه الرجلان بمثل ما غنى؛ فكان مما غنى المسدود:

يا ديْرَ حَنَّةَ من ذاتِ الأكيْراح

وصاحب الحبِّ صَبُّ القلب ذائبُـهُ (٢) يـوم الفِـراق ودمْعُ العيْسَ ساكبُـهُ آرفق بقلبك قد عزّت مطالبُه

> إذا ازْداد ذُلاً جانبي عزَ جانبه وخليتُ عنه مُبْهاً لا أعاتبُهُ

قد لاح عارضُه وآخضرً شاربُه

أو ينطقُ القول يوماً فهو كاذب

فقام يشدُو وقد مالتْ جـوانبُـه <sup>(٣)</sup>

ومازجت بدعاً فيها غرائبُه وآهتـز أعلاه وارتَجَّـت حقـائبُـه(١) فكان من ردِّه ما قال حاجبُه

مَنْ يصْحُ عنكِ فإني لست بالصَّاحي (١)

<sup>(</sup>١) الحقائب: جمع حقيبة، وهو العَجزُ.

<sup>(</sup>٢) الصبّ: العشق الشديد.

<sup>(</sup>٣) الودج: المتواصل، والذي في منزلة الأخ.

<sup>(</sup>٤) الاكيراح: موضع بظاهر الكوفة.

يعتادُه كل مَحْفِيٍّ مفارقُه ما يَدلفون إلى ما وسآنية

ثم سكت فغنى زنين:

دُعِ البساتين من آسِ وتُفَّاحِ واعدِل إلى فتيةِ ذابت لُحومُهُم واعدِل إلى فتيةِ ذابت لُحومُهُم وخرةِ عُتِّقت في دنَّها حِقباً

ثم سكت فغنى دبيس:

لا تَحْفَلَنَ بقول اللائم اللاَّحيي كأساً إذا انحدرت في حلق شاربها ما زلت أسقي نديمي ثم ألثمه فقام يشدو وقد مالت سوالفه

ثم ابتدأ المسدود فغنى:

بِاحورار العين والدَّعج وبتُفَّساحِ الخدُودِ ومسا كن رقيقَ القلب إنكَ مِن

ثم سكت وغنى زنين:

كسْرَويُّ التَّيه مُعتدلًّ وله صدْغان قد عَطَفا وإذا مسا افتَسر مُبتساً ما لِما بي من من فسرَج

منَ الدَّهان عليه سحْت ُ أمساحِ الآ اغتراف من الغُدران بالسرَّاحِ

وآعدِلْ هُدِيت إلى ذاتِ الأكيْراحِ من العبادةِ إلا نضْو أشياحِ كأنها دمعةً في جَفْنِ سيَّاحِ (١)

واشرَبْ على الوردِ من مشمولةِ الراحِ أغناك الألاؤها عن كلِّ مصباحِ والليلُ مُلتحفٌ في ثوب سيَّاحِ با دَيْرَ حَنَّةَ من ذات الأكيْراحِ

واحْمِرار الخدِّ في الضَّرَجِ (٢) ضمَّ من مسلكِ ومن أرَجِ قتْل مَن يَهواك في حَسرَج

هاشمي الدّل والغنج بياض الخد كالسّبج (٦) أطلَق الاسرى من المهج لا آبتلاني الله بالفَرج

<sup>(1)</sup> السياح: الراهب المتعبد.

<sup>(</sup> ٢ ) الدعج: اشتداد سواد العين وبياضها .

<sup>ٍ (</sup>٣) السبج: خرز أسود .

# ثم سكت وغنى دبيس:

تَعمَلُ الأجفان بالدَّعَجِ باأي ظبي كَلفْت به م مَرَّ بي في زيِّ ذي خَنَت به قلت قلبي قد فتكت به

ما يُبالي اليوم ما صنعا كنت ذا نُسْك وذا ورَع ك زَجرت القلب عنك فلمْ لا تَدَعْنى للهوى غَرضاً

# ثم سكت وغني دبيس:

آسقِني كـــأســاً مُصَــرَّدةً قــد شربْــت الحبَّ شُـرْبَ فتيً

ثم ابتدأ أيضاً دبيس فغنى:

يقولون في البستان للعين لــــذة إذا شئت أن تلقي المحاســنَ كلَّهــا

# ثم سكت وغنى المسدود:

مَسن بقلبي يُبْدعُ البدَعا فتركت النَّسْك والورعا يُصغ لي يوماً ولا نَزَعا إنّ ورْدَ الموت قد شرعا

عَمل الصهباء بالمهسج

واضح الخدَّين والفَلَــج

بين ذات الضَّال من أمَّج (١)

قال ما في الدِّين من حَرَج

إنَّ الليال قد طلَعا (٢) لم يَدعُ في كأسه جرَعا

وفي الخمر والماء الذي غيرُ آسن <sup>(٣)</sup> ففي وجه مَن تَهوى جميع المحاسن

فغضب المسدود لما قطع عليه دبيس، وقال: غن على غير هذه القافية واللحن، ثم نرجع إلى حالنا الاولى: فقال ابو عكرمة: قد أصبت. فابتدأ المسدود فغنى:

يا غاية الطرف إذا أبصرَكُ أحلكَ القلب ومن قدرًك يا ليت ما يُذكِرني ذَكَرك

أدعـــوك مـــن قلبي إذا لم أَرَكْ

قضى ليك الله فسبحان مين

لستُ بناسيك على حالة

<sup>(</sup>١) أمج: بلد من أعراض المدينة .

<sup>(</sup>٣) مصردة: الشرب دون الري . (٣) آسن: عفن .

صبَّدِي الله على مساأري منك من الهجر مسا صبَّدك قال: فقال زنين: وأنا فلا بد أن أسلك سبيلكها. قال أبو عكرمة: ثم التفت إلي فقال: ما ترى؟ فقلت. أحسنت والله. فابتدأ يغني:

دعاك داعي الهوى بخدْعتِه حتى إذا ما أَحببتَه خذَّلك ف احتَـلْ لــداء الهوى وسطْــوتِــه إنـــكَ إن لم تُــــداوهِ قتلــــكْ ثم ابتدأ المسدود يغنى:

> شققت عليك شقا أردت قلبي فصادفَته مالكَ رقِّي أبيتَ عِتقي

> > ثم سكت وغنى زنين:

قد ذُبتُ شوقاً ومتُّ عشقا ثِكلتُ نفسي وزرتُ رمسي

ثم سكت وغنى دبيس:

ظمئت شوقا وبحر عشقي أنا الذي صرتُ من غرامي فمــن زفير ومــن شهيـــق

ثم ابتدأ المسدود فغني:

مـاذا على نُجْــل العيــون لــو آنهم أمنوا مُقاسساةً الهمسوم وأيقنسوا

يا هائم القلب عاص من عـذَلـك مـا نلــتَ ممن هــويتَــه أملَــكَ

ومـــا لِجببي أردتُ شقـــــا يداي بالجيب قد توقى لولاك ما كنت مُستَرقا

يا زفراتِ المحبِّ رفقا إن كنــت للهجـــر مُستحقــــأ

يفيضُ عنباً ولست أَسْقَى على فراش السقام ملقى ومــن دمـــوع تجودُ سبْقـــا

أومَوْا إليك فسلموا أو عرَّجُوا (١) أنَّ المحببَّ إلى الاحبِّه يُسدلب

<sup>(</sup>١) نجل العيون: اتسعت عيونهن وحسنت.

# ثم سكت وغنى دبيس:

هيًا فقد بدأ الصَّباحُ الأبلجُ الدر ثغرك لسولا ان ذا بَردٌ السَردٌ انضجْت قلبي ولو أن الورى لقيت

# ثم سكت وابتدأ المسدود فغني:

يا صاحبَ المقلِ المِراض إن تَجفُني مُتعمّ لله فلط المكنتني

# ثم سكت وغنى زنين:

هائم مُدنف من الإعراض مُوثَقُ النوم مُطلقُ الدمع ما يعر مُطلقُ الدمع ما يعر ما يَرَى جسمه سوى لحظات كن ساخطاً وآظهر بأنّك راض وآنظر إلى بمقلة غضبانة وأرحم جُفوناً ما تَجف من البكا وآحكم فَديتُكَ بين جسمي والهوى

# ثم ابتدأ المسدود فغني:

ياذا الذي حالَ عن العهدِ بسُمْرةِ الخالِ وما قد حوى

والشمسُ والبدرُ في خدّيكَ والضَرجُ (١) والحبرُ صُدغُكَ لـولا ان ذا سبـج قلوبُهم منكَ ما لاقيْتُ مـا لهجـوا (٢)

انظـــر إليّ بعيـن راض لتُذيقني جـرع الحيـاض (٢) منك المراشف عـن تـراض (٤)

لا سبيل له إلى الإغماض ف ملْجاً من الحُتوفِ القواضي أمْرضته من العيون المراض لا تُبدين تكرَّه الإعراض إن كنت لم تنظر بمقلة راض في ليلة مسلوبة الإغماض فالحكم منك على الجوارح ماض

ومَن يَراني منه بالصدِّ (٥) من حُمرَة في سالفِ الخد

<sup>(</sup>١) أبلج الصبح: أسفر فأنار.

<sup>(</sup>٢) تصابى: تكلّف الصّبا.

<sup>(</sup>٣) الحياض: جمع حوض: وهو مجتمع الماء.

<sup>(</sup>٤) المرشف: موضع الرشف.

<sup>(</sup>٥) الصدّ: الهجران.

إلا تعطفْتَ على عــاشــقِ ثم سكت وغنى زنين:

أَظُلَ بِكَمَّانِ الْهُلُوى وكِلَّانَمُا وعيبَ عَلَى الشَّوْقُ والوجدُ والبكا

ثم سكت وغنى دبيس:

تهزَّأْتَ بي لما خلوتَ من الوَجدِ وعِيبَ عليَّ الشوقُ والوجدُ والبكا صددْتَ بلا جُرمِ إليك أتيتُ فَاللهُ أَنْ عبدٌ لطرفكَ خاضعً

ثم غنى المسدود:

أقمتُ بِبلدةٍ ورحلتَ عنها أقلُ الناسِ في الدنيا نَصيبا

ثم سكت وغنى زنين:

ويُقنِعُني ممن أحب كتبابه كفي حزناً أن لا أطيق وداعكم

ثم سكت وغنى دبيس:

يا واحد الحسن الذي لحظاته من وجهه القمر المنير وحسنه ألناظريْك على العيون رقيبة من ابتدأ المسدود فغني المسدود المسدود فغني المسدود المسدود فغني المسدود فغني الم

مُنفرد بالبثّ والوجد (١)

أَلاقي الذي لاقاهُ غيري من الوجْد ولا أنا بالشكْوى أُنفِّسُ من جهدي

ولم تَرْثِ لي لا كان عندكَ ما عِندي وأنت الذي أجْريت دمعي على خدِّي أكان عجيباً لو صددتَ عن الصدِّ (٢) وطرفُكَ مولِّى لا يوقُ على عبد

كِلانا عند صاحبهِ غسريبُ مُحِبُّ قد نأى عنه الحبيب<sup>(۲)</sup>

ويمنَعُنِيــــهِ، إنــــه لبخيــــلُ وقد حــان منّــي يــا ظلــومُ رحيلي

تَدعو النَّفوسَ إلى الهوى فتُجيبُ غُصنٌ نضيرٌ مُشرقٌ وكثيب (٤) أم هل لِطرْفِك في القلوب نصيبُ

<sup>(</sup>١) الوجد: الهيام. (٢) الصد: الهجر. (٣) نأى: بعد.

<sup>(</sup> ٤ ) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب.

قلَــق لم يــزُلْ وصبر يَـزولُ ورضاً لم يَطلْ وسُخْط يطولُ لم يَسلِ لَم يَسلِ لَم يَسلِ لَم يَسلِ لَم يَسلِ لَم تَسِل دَمعتي علي مـن الرّحْــمةِ حتى رأيـتُ نفسي تسيلل جالَ في جسمي السقام فجسمي مُدْنف ليس فيه رُوح تَجول (١) يَنقضي للقتيلِ حـولٌ فيُنْسَــى وأنا فيك كـل يـوم قتيـل يَنقضي للقتيلِ حـولٌ فيُنْسَــى وأنا فيك كـل يـوم قتيـل

ثم سكت وغنى زنين:

لیس إلی تَركِك من حیلة فكیْفَها شئت فكسن سیدي إن كنت أَزْمَعْت علی هَجْرنا

ولا إلى الصبرِ لقلبي سبيـــــــــــُ فإنّ وجْـدي بـك وجْـد طـويـلْ فحسبُنــا الله ونعـــمَ الوكيــــل

قال أبو عكرمة: فأقبل أبو عيسى على المسدود فقال له غنّ صوتاً. فغنى:

يا لُجَّة الدمْعِ هل للدّمعِ مَرْجوعُ أم الكرى من جُفونِ العيْنِ ممنوعُ (٢)
ما حيلتي وفووادي هام أبدا بعقرب الصَّدْغِ من موْلاي ملسوع
لا والذي تَلفَدت نفسي بفُروتِه فالقلبُ من حُرَق الهِجران مصدوع
ما أرق العيْن إلا حُبُ مُبتْدع ثوبُ الجمال على خددَيْه مخلوع

قال أبو عكرمة: فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد حضرت من المجالس ما لا أحصي، فها رأيت مثل ذلك اليوم. ثم إن أبا عيسى أمر لكل واحد بجائزة وانصرفنا، ولولا أن أبا عيسى قطعهم ما انقطعوا.

# من سمع صوتاً فوافقه معناه فاستخفه الطرب

حكي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أبيه قال: دخلت على هارون الرشيد فلم رأيته قد أخذ في حديث الجواري وغلبتهِن على الرجال، غنيته بأبيات التي يقول فيها:

<sup>(</sup>١) المدنفّ: الذي اشتد مرضه وأشفى على الموت.

<sup>(</sup>٢) الكرى: النعاس.

مَلَك الثَّلاثُ الآنساتُ عِناني مسالي تُطاوعُني البريَّةُ كلَّها ما ذاك إلا أنّ سلطانَ الهوى

وحَلَلن من قلبي بكـلَّ مكـان وأُطيعُهُـنَ وهُـنَ في عصيـاني وبه قَـويـنَ أعـزُّ من سلطـاني

فارتاح وطرب، وأمر لي بعشرة آلاف درهم .

# الموصلي والأمين:

وغنى إبراهيم الموصلي محمد بن زبيدة الأمين بقول الحسن بن هانيء فيه:

خلّت الدُّنيا من الفِتَنِ (۱) حُسنُه عبْهِ من الفِتَنِ دُمُ على الأيام والزمن فرم على الأيام والزمن في في إذا أفنيْتَنا فكن فكن فكان البُخال لم يكن

رشَاً لولا مَلاحتُه وسَاً ليولا مَلاحتُه كَالَّ يوم يَسترِقُ له يسترِقُ له يسترِقُ له يسترِقُ له يسا أمين الله عش أبداً أنت تبقى والفناء لنا سنّ للناس القرى فقروا

قال: فاستخفه الطرب حتى قام من مجلسه وأكبَّ على إبراهيم يقبّل رأسه؛ فقام إبراهيم من مجلسه يقبل أسفل رجليه وما وطئتنا من البساط؛ فأمر له بثلاثة آلاف درهم؛ فقال إبراهيم: يا سيدي، قد أجزتني إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف درهم! فقال الأمين: وهل ذلك إلا خراج بعض الكور؟ (٢).

### جرير والشعراء:

الرياشي عن الأصمعي؛ قال: قدم جرير المدينة، فأتاه الشعراء وغيرهم، وأتاه أشعب فيهم، فسلموا عليه وحادثوه ساعة وخرجوا، وبقي أشعب. فقال له جرير: أراك قبيحاً، وأراك لئيم الحسب؛ ففيم قعودك وقد خرج الناس؟ فقال له: أصلحك الله، إنه لم يدخل عليك اليوم أحد أنفع لك مني! قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني آخُذُ

<sup>(</sup>١) الرشأ: ولد الظبية إذا قوى وتحرك ومشى مع أمه.

<sup>(</sup>٢) الكُوّر: مفردها الكورة، وهي البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال.

رقيق شعرك فأزيَّنُه بحسن صوتي . فقال له جرير : فقل . فاندفع يغنيه :

يا أُختَ ناجِيَةً السَّلام عليكم قبل الرحيل؛ وقبل لوم العُندَّل (١) لو كنتُ أعلم أنّ آخر عهدكم يوم الرحيل فعلتُ ما لم أفعل

قال: فاستَخف جرير الطربُ لغنائه بشعره، حتى زحف إليه واعتنقه وقبَّل بين عينيه، وسأله عن حوائجه فقضاها له.

# المسور وامرأ:

الزبير بن بكار قال: كان المسور بن مخرمة ذا مال كثير، فأسرع فيه على إخوانه، فذهب فسأل آمرأته \_ وكانت موسرة \_ فمنعته وبَخلت عليه؛ فخرج يريد بعض خلفاء بني أمية منتجعاً، فلما كان ببعض الطريق نزل ماء يقال له بلا كث، فقال له غلامه: كيف يقال لهذا الماء؟ قال: يقال له بلا كث، فقال [ مغنيًا ]:

بينا نحن من بلا كِثَ بالقاع ع سراعا والعِيسُ تَهوِي هُويَا خَطَرَتْ خطرة على القلبِ من ذِكْر راك وهناً فها ٱستطعْتُ مُضَيَّا قلتُ لبَيْكِ إذ دعاني لكِ الشَّوْ قُ، وللحادِيين كُرَّا المُطيَّا

فقال: هن بُدن (٢) إن لم تكرَها رواجع. قال له: قد أشرفن على أمير المؤمنين قال: هن بُدن إن لم تكرها رواجع! فانصرف، ودخل المصلى ليلاً، فوجد رجال قريش حلَقاً يتحدثون، فقالوا له: زاد خير! فقال: زاد خير. حتى انتهى إلى داره، فقالت له امرأته: زاد خير! فأنشدها الأبيات، قالت: كل ما أملك في سبيل الله، إن لم أشاطرك مالى! فشاطرته مالها.

#### عمر الوادي:

وروى أبو العباس قال: حُدثت أن عمر الوادى قال: أقبلت من مكة أريد

<sup>(</sup>١) العذَّل: جمع العاذل وهو اللائم .

<sup>(</sup>٢) بدن: جمع بدنة، وهي الناقة او البقرة تنحر بمكة قرباناً .

المدينة، فجعلت أسير في صمَّد (١) من الأرض، فسمعت غناء من الهواء لم أسمع مثله فقلت: والله لأتوصلن إليه. فإذا هو عبد أسود، فقلت له: أعِدْ ما سمعت. فقال: والله لو كان عندي قرى أقريك ما فعلت، ولكن أجعلُه قراك؛ فإني والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبع، وربما غنيته وأنا كسلان فأنشط وربما غنيته وأنا عطشان فأروَى! ثم ابتدأ فغنى:

وكنتُ متى ما زرتُ سُعدَى بأرضِها أرى الأرضَ تُطوي لي ويدنو بعيدها من الخَفرات البيض ودَّ جليسُها إذا ما انقضتْ أَحْدوثةٌ لو يُعيدُها (٢)

قال عمر: فحفظته منه، ثم تغنيت به على الحالات التي وصف، فإذا هو كما ذكره.

#### خالد صامة:

وتحدث الزبيريون عن خالد صامة بأنه كان من أحسن الناس ضرباً بعود. قال: قدمت على الوليد بن يزيد في مجلس ناهيك به مجلسا، فألفيته على سريره، وبين يديه معبد، ومالك بن أبي السمح، وابن عائشة، وأبو كامل غُزيَّل الدمشقي وكانوا يغنَّون، حتى بلغت النوبة إلى، فغنيته:

سَرَى هَمِّي وهَـمُّ المرءِ يسرِي وغابَ النَّجِمُ إلا قِيدَ فِتْرِ<sup>(7)</sup> لَمَّ مـا أزالُ لـه قـرِينا كأنّ القلبَ أُودِعَ حَـرَ جَمْرِ على بكْرِ أَخي، فارقْتُ بكرا وأيَّ العيْشِ يصلُح بعد بكْر

فقال: أعد يا صام. ففعلت، فقال لي: مَن يقول هذا الشعر؟ قلت: يقوله عروة ابن أذينة يرثى أخاه بكراً. قال الوليد:

وأي عيش يصلح بعد بكر!

والله لقد حَجَّر واسعاً ، هذا والله العيش الذي نحن فيه ، يصلح على رغم أنفه .

<sup>(</sup>١) الصمَّد: المكان المرتفع الغليظ. (٣) الخفرات: جمع خَفِرَة: وهي التي اشتد حياؤها.

<sup>(</sup>٣) الفتر : ما بين طرف الابهام وطرف السبابة إذا فتحتها .

#### سكينة:

وقد قيل: إن سكينة بنت الحسين غنيت بهذا الشعر، فقالت: ومن بكر هذا! هو ذاك الأشتر الذي كان يأتينا؟ لقد طاب كلّ شيء بعده حتى الخبز والزيت!

## الرشيد وإسحاق الموصلي:

وعن عبد الصمد بن المعذّل قال: سمعت إسحاق الموصلي يتحدث، قال: حججت مع الرشيد، فلما نزلت المدينة آخيت رجلاً كانت له مُروءة ومعرفة وأدب، وكان يغنّي، فإني ذات ليلة في منزلي إذا أنا بصوته يستأذن عليّ، فظننت أمراً قد حدث ففزع فيه إليّ، فأسرعت نحو الباب فقلت: ما جاء بك؟ قال: دعاني صديق إلى طعام عتيد، ومجلس شراب قد التقى طرفاه، وشواء رَشراش (۱)، وحديث ممتع، وغناء مشبع؛ فأجبته وأقمت معه إلى هذا الوقت، فأخذتْ مني حُميا الكأس مأخذها، ثم غنيت بقول نصيب:

بزيْنبَ أَلْمِمْ قبل أن يرحلَ الرَّكْبُ وقبل إن تَمَلينا فها مَلكِ القلبُ

فكدت أطير طرباً، ثم وجدت في الطرب تنغيصاً إذا لم يكن معي من يفهم هذا كما فهمته؛ ففزعت (٢) إليك لأصف لك هذه الحال ثم أرجع إلى صاحبي! وضرب بغلته مولّيا فقلت: قف أكلمك. فقال: ما بي إلى الوقوف إليك من حاجة.

# معاوية وزيد وسائب خاثر:

وحدث أن معاوية بن أبي سفيان استمع على يزيد ذات ليلة، فسمع عنده غناء أعجبه؛ فلما أصبح قال له: من كان مُلْهِيَك البارحة؟ قال: سائل خاثر. قال: فأكثِر له من العطاء.

<sup>(</sup>١) رشراش: الخضل الندي.

<sup>(</sup>٢) فزعت: لجأت.

# عثهان بن حيان وابن أبي عتيق في تحرم الغناء:

وكان ابن أبي عتيق من نبلاء قريش وظرفائهم؛ فمن ظريف أخباره:

أن عثمان بن حيان المرّي لما دخل المدينة والياً عليها، اجتمع إليه الأشراف من قريش والأنصار، فقالوا له: إنك لا تعمل عملاً أحرَى ولا أولى من تحريم الغناء والرثاء. ففعل، وأجلهم ثلاثاً؛ فقدم ابن أبي عتيق في الليلة الثالثة، وكان غائباً، فحط رحله بباب سلامة الزرقاء، وقال: بدأتُ بك قبل أن أصير إلى منزلي! قالت: أو ما تدري ما حدث بعدك؟ وأخبرته الخبر؛ فقال: أقيمي إلى السَّحَر حتى ألقاه. فلقيه، فأخبره أنه إنما أقدمه حبُّ التسليم عليه، وقال له: إن أفضل ما عملت تحريم الغناء والرثاء. فقال: إن أهلك أشاروا عليّ بذلك. فقال: إنهم وُفِقوا ووفَقْت، ولكني رسول امرأة إليك تقول: قد كانت هذه صناعتي فتبت إلى الله منها، وأنا أسألك أيها الأمير أن لا تحول بينها وبين محاورة قبر النبي عَيِّلِية! فقال عثمان: إذا أدعها . فأمر ابن أبي عتيق فتنقبت وأخذت سبحة (١) في تركها تركتها. قال: فادع بها. فأمر ابن أبي عتيق فتنقبت وأخذت سبحة (١) في يدها، وصارت إليه، فحدثته عن مآثر آبائه، ففكة بها فقال ابن أبي عتيق: أريد أن أسمع الأمير قراءتها. ففعلت؛ فحركه حداؤها. ثم قال له ابن أبي عتيق: فكيف لو سمعتها في صناعتها التي تركتها! فقال له: قل لها فلتُغَنّ. فغنت:

شددتُ خصاصَ البيت لما دخلْتُه بِكُلِّ بَنَانٍ واضحٍ وجبينِ (٢)

فنزل عثمان عن سريرة ثم جلس بين يديها، وقال: لا والله ما مثلك يخرج عن المدينة! فقال ابن أبي عتيق: يقول الناس: أذِنَ لسلاّمة ومنع غيرها! فقال له: قد أذنتُ لهم جميعاً!

وذُكر لابن أبي عتيق أن المخنثين خُصُوا، وأنه خُصِيَ فلان فيهم ـ لواحد منهم

١ ) السُّبحة: خرزات منظومة للتسبيح.

<sup>(</sup>٢) اخصاص: جمع خصاصة، وهي الفرجة او الخلل او الخرق.

كان يعرفه \_، فقال ابن أبي عتيق: إنا لله! لئن خُصِيَ لقد كان يحسن: لمنْ ربع بــــذاتِ الجيْـ ــشِ أمسَى دراسـاً خلَقـاً

ثم استقبل ابن أبي عتيق القِبلة، فلما كبَّر سلّم، ثم قال لأصحابه: أما إنه كان يحسن خفيفه، فأما ثقيله فلا. ثم كبَّر.

# سليان ومغن في عسكره:

وكانسليمان بن عبد الملك مفرط الغَيرة ، فسمع مغنياً في عسكره ، فقال : أطلبوه ! فجاءوا به ، فقال له : أعد ما تغنيت به . فأعاد واحتفل ، فقال لأصحابه : والله لكأنها جرجرة الفحل في الشول ، وما أحسب أنثى تسمع هذا إلا صبت إليه ! ثم أمر به فخُصِي .

## ابن هشام ورجل صالح:

وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي: رُوِيَ لنا أن رجلاً من الصالحين كان عند إبراهيم قول الشاعر:

... إذ أنتِ فينا لمنْ ينهاكِ عاصيةً وإذ أجرُّ إليكم سادِراً رسَنِي (١)

فقام الرجل فرمى بشقِّ ردائه وأقبل يسحبه حتى خرج من المجلس، ثم رجع إلى موضعه فجلس؛ فقال له إبراهيم: ما بالك؟ قال: إني كنت سمعت هذا الشعر فاستحسنته، فآليت أن لا أسمعه إلا جررت ردائي كما جر هذا الرجل رسنه!

# شاعر ومغن:

ووقف رجل من الشعراء على رجل من المغنِّين فأنشده:

إني أتيت إليك من أهلي في حاجة يسعى لها مثلي لا أبتغي شيئاً لدينك سِوَى «حيِّ الحُمولَ بجانب الرّمل »

<sup>(</sup>١) السَّادر: التائه.

قال له: انزل!

### دهمان المغنى:

مرّ دهمانُ المغني بقوم وعليه رداء يثربي، فقالوا له: بكم أخذتَ الرداء؟ فقال: ألا إنّ جيرانَنا ودّعوا

## أشعب وهاشمي:

وحدّثني أبو العباس أحمد بن بكر ببغداد قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: كان يقال قديماً: إذا قسا عليك قلبُ القرشي من تهامة، فغنّه بشعر عمر بن أبي ربيعة وغناء ابن سريج. وكذا فعل أشعبُ برجل من أهل مكة من بني هاشم، وكان أشعب قد انتجع أهل مكة من المدينة.

قال أشعب: فلما دخلت عليه غنيتُه بغناء أهل المدينة وأهل العقيق، فلم ينجع ذلك فيه ولم يحرِّك من طرَبه ولا أريحيَّته؛ فلما عيل صبري غنيتُه بغناء ابن سريج المكي وقول ابن أبي ربيعة القرشي:

نظرْتُ إليها بالمحسب من منى فقلت أشمس أم مصابيع راهب بعيدة مهوى القُرْط إما لِنوفْل

ولي نظر لولا التحرَّجُ عارمُ بدتْ لك تحت السجْفِ أم أنت حالم (١) أبوها وإما عبد شَمْس وهاشمُ

قال: فحرّكت والله من طربه، وكان الذي أردتُ؛ ثم غنيته لابن أبي ربيعة القرشي أيضاً.

ولولا أن يقول لنا قريش لقليني لقليني

مقالَ الناصحِ الأدنى الشفيـقِ وإن كنـا بقـارعـةِ الطـريـقِ

فقال: أحسنَ والله! هكذا يطيب التلقِّي، لا بالخوف والتوقِّي! قال: فلما رأيته قد

<sup>(</sup> ١ ) السجف: أحد السترين المقرونين، بينهما فرجة .

طرب للصوتين ولم يندَّ لِي بشيء، قلت: هو الثالث وإلا فعليه السلام. قال: فغنيتُه الثالث من غناء ابن سريج قولَ عمر بن أبي ربيعة، ويقال إنها لجميل:

ما زلت أمتَحِنُ الدّساكرَ دونها حتى ولِجت على خَفِيِّ الموْلِجِ (١) فوضعْتُ كفِّي عند مقطع خَصْرها فتنفَّست نفساً ولم تتلهّج قالت: وحق أخي وحُرَمةِ والدي لأنبّهَ ن الحيّ إن لم تخرُج فخرجتُ خيفة قولِها فتبسّمت فعلِمست أن يَمينها لم تحرَج فرشَفْ النزيفِ ببَرْد ماءِ الحشْرج فرشَفْ النزيفِ ببَرْد ماءِ الحشْرج

فصاح الهاشمي: أُوَّه! أحسن والله وأحسنت! وأمر لي بألف درهم وثلاثين حلة وخلعة كانت عليه.

وغنى ابن سريج رجلاً من بني هاشم بقول جرير:

بعثنَ الهوى ثم آرتميْنَ قلوبنا بأسهُم أعداء وهن صديتُ وما وما ذُقت طعم العيش منذ نأيتُم وما ساغ لي بين الجوانع ريقُ

قال: فخطف من ثوبه ذراعاً ، وقال: هذا والله العقيان في نحور القيان!

# مديني وجارية تغني:

قال: وصحب شيخ من أهل المدينة شابّاً في سفينة ومعهم جارية تغني، فقال له: إن معنا جارية تغني، ونحن نُجلَّك؛ فإذا أذنتَ لنا فعلنا. قال: فأنا أعتزل وافعلوا ما شئتم. فتنحَّى وغنت الجارية:

حتى إذا الصَّبحُ بدا ضوْؤه وغابت الجوْزاء والمِرْزَمُ (٢) أقبلُت والوطاء خفِيِّ كما ينسابُ من مَكْمَنِه الأرقمُ (٢)

فرمى الناسك بنفسه في الفرات وجعل يخبط بيديه ويقول: أنا الأرقم! فأخرَجوه

<sup>(</sup>١) دساكر: جمع دسكرة، وهي بناء كالقصر حوله بيوت للاعاجم فيها الشراب والملاهي.

<sup>(</sup>٢) المرزم: اسم لعدد من النجوم.

<sup>(</sup>٣) الأرقم: ذكر الحيات أوأخبثها .

# وقالوا: ما صنعت؟ فقال: والله إني أعلم من تأويله ما لا تعلمون!

## قاضي مكة ومغنية:

وقال أحمد بن جعفر: حضر قاضي مكة مأدبة لرجل من الأشراف، فلما انقضى الطعام اندفعت جارية تغني:

إلى خالدٍ حتى أنَخْنا بخالدٍ فَنِعْمِ الفتى يُرجَى ونعْمِ المؤمَّلُ (١)

فلم يدر القاضي ما يصنع من الطرب، حتى أخذ نعليه، ثم جثى على ركبتيه وقال: آهدوني فإني بدنة.

# هاشمي ومغن:

كان رجل من الهاشميين يحب السماع؛ فبعث إلى رجل من المغنين فاقترح عليه صوتاً كان كلِفا به، فغناه إياه، فطرب الهاشمي وشق ثوباً كان عليه، ثم قال للمغني: أفعل بنفسك مثل ما فعلت بنفسي! قال: أصلحك الله، إنك تجد خلفاً من ثوبك، وإني لا أجد خلفاً من ثوبي قال: أنا أخلف لك. قال: فأفعل وتفعل؟ قال: أخرجتنا من حد الطرب إلى حد السوم.

# من قرع قلبه صوت فهات منه أو أشرف

## يزيد ومغنية:

حدث أبو القاسم إسهاعيل بن عبد الله المأمون في طريق الحج من العراق إلى مكة ، قال: حدثني أبي ، قال: كانت بالمدينة قينة من أحسن الناس وجها وأكملهم عقلاً وأفضلهم أدباً ، قرأت القرآن وروت الأشعار وتعلمت العربية ؛ فوقعت عند يزيد بن عبد الملك ، فأخذت بمجامع قلبه ، فقال لها ذات يوم: ويحك! أما لك قرابة أو أحد يحسن أن أصطنعه أو أسدي إليه معروفاً ؟ قالت: يا أمير المؤمنين ، أما قرابة فلا ،

<sup>(</sup>١) أناخ بفلان: شِكا إليه حاجته.

ولكنّ بالمدينة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاتي، كنت أحبُّ أن ينالهم من خير ما صرتُ إليه! فكتب إلى عامله بالمدينة في إشخاصهم، وأن يعطي كل رجل منهم عشرة آلاف درهم، وأن يعجل بسراحهم إليه؛ ففعل عامل المدينة ذلك؛ فلما وصلوا إلى باب يزيد استُؤْذِن لهم، فأذن لهم وأكرمهم وسألهم [عن] حوائجهم؛ فأما الاثنان فذكرا حوائجها فقضاها لهما وأما الثالث فسأله عن حاجته؛ فقال: يا أمير المؤمنين، مالي حاجة! قال: ويحك! ولِم؟ ألست أقدرُ على حوائجك؟ قال: بلي يا أمير المؤمنين، ولكن حاجتي لا أحسبك تقضيها! قال: ويحك! فسلني، فإنك لا تسألني حاجة أقدر عليها إلا قضيتُها. قال: ولي الأمان يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم وكرامة، قال: إن رأيت أن تأمر جاريتك فلانة التي أكرمْتنا لها أن تغنيني ثلاثة أصوات أشرب عليها ثلاثةً أرطال، فافعل، قال: فتغير وجه يزيد. وقام من مجلسه، فدخل على الجارية فأعلمها؛ قالت: وما عليك يا أمير المؤمنين؟ أفعلُ ذلك. فلما كان من الغد أمر بالفتى فأحضرَ، وأمر بثلاثة كراسي من ذهب فألقيت؛ فقعد يزيد على أحدها ، وقعدت الجارية على الآخر، وقعد الفتى على الثالث؛ ثم دعا بطعام فتغدُّوا جميعاً ، ثم دعا بصنوف الرياحين والطيب فوُضِعتْ ثم أمر بثلاثة أرطال فملِئت؛ ثم قال للفتى: قل ما بدا لك وسل حاجتك. قال: تأمرها تغنى:

لا أستطيع سُلـواً عـن مـودتها أو يَصنع الحبُّ بِي فوق الذي صَنعا أدعو إلى هَجـرهـا قلبي فيُسعـدُني حتى إذا قلتُ هذا صـادقٌ نَـزعـا فامرها فغنّت، فشرب يزيد وشرب الفتى، ثم شربت الجارية؛ ثم أمر بالأرطال فملئت، ثم قال للفتى: سل حاجتك. قال: تأمرها تغنى:

تخيَّرتُ من نَعمانَ عُودَ أراكة فيكما وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا ألا عرَّجا بي بارك اللهُ فيكما وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا

قال: فغنت بهما، وشرب يزيد ثم الفتى ثم الجارية؛ ثم أمر بالأرطال فملئت؛ ثم قال للفتى: سل حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين مُرْها تغنى:

منَّا الوصالُ ومنكُم الحجْرُ حتى يُفرِّق بيننا الدهـرُ

# واللهِ مسا أسلسومُ أبسداً مسا لاحَ نجم أو بسدا فجسرُ

قال: فلم تأت على آخر الأبيات حتى خرّ الفتى مغشياً عليه؛ فقال يزيد للجارية: انظري ما حاله! فقامت إليه فحرّكته، فإذا هو ميت! فقال لها: آبكيه! قالت لا أبكيه يا أمير المؤمنين وأنت حيّ! قال لها: آبكية، فوالله لو عاش ما آنصرف إلا بك! فبكته، وأمر بالفتى فأحسن جهازُه ودفّنه.

## عبد الملك وابن جعفر في الغناء:

قال: وحدّث أبو يوسف بالمدينة قال: حدّثنا إبراهيم بن المنذر الجذامي عن أبيه ، أنّ عبد الله بن جعفر وفد على عبد الملك بن مروان ، فأقام عنده حيناً ؛ فبينا هو ذات ليلة في سمره ، إذ تذاكروا الغناء ؛ فقال عبد الملك: قبح الله الغناء! ما أوضعه للمروءة ، وأجرحَه للعرض ، وأهدمه للشَّرف ، وأذهبه للبهاء! وعبد الله ساكت ، وإنما عرض بعبد الله ، وأعانه عليه من حضر من أصحابه - فقال عبد الملك: مالك أبا جعفر لا تتكلم ؟ قال: ما أقول ولحمي يتمزع وعرضي يتمزق ؟ قال: أما إني نُبَّتُ أنك تغني! قال: أجل يا أمير المؤمنين ، قال: أف لك وتُف إقال: لا أف ولا تُف فقد تأتي أنت بما هو أعظم من ذلك ، قال: وما هو ؟ قال: يأتيك الأعرابي الجافي ، يقول الزُّور ؛ ويقذف المحصنات ؛ فتأمر له بألف دينار ، وأشتري أنا الجارية الحسناء من مالي ، فأختار لها من الشعر أجودَه ، ومن الكلام أحسنَه ، ثم تردّده علي بصوت حسن ؛ فهل بذلك بأس ؟ قال: لا بأس ، ولكن أخبرني عن هذه الأغاني ما تصنع ؟

قال: نعم، اشتريت جارية باثني عشر ألف درهم مطبوعة، فكان بديح وطويس يأتيانها فيطرحان عليها أغانيها، فعلقت منها حتى غلبت عليها؛ فوصفت ليزيد بن معاوية، فكتب إلي إمّا أهديتها إلي وإمّا بعتها بحكمك. فكتبت إليه: إنها لا تخرج عن ملكي ببيع ولا هبة! فبذل لي فيها ما كنت أحسب أنّ نفسه لا تسخو به، فأبيت عليه.

فبينها هي عندي على تلك الحال، إذ ذكرت لي عجوز من عجائزنا أنّ فتى من

أهل المدينة سمع غناءها فعلقها وشغف بها، وأنه يجيء في كل ليلة مستراً يقف بالباب حتى يسمع غناءها ثم ينصرف؛ فراعيت مجيئه، فإذا الفتى قد أقبل مقنّع الرأس، فأشرفت عليه وقد قعد مستخفياً، فلم أدْعُ بها تلك الليلة، وجعلت أتأمّل موضعه، فبات مكانه الذي هو فيه؛ فلما انشق الفجر اطلعت عليه، فإذا هو في موضعه، فدعوت قيّمة الجواري فقلت لها: انطلقي الساعة فزيّني هذه الجارية وأعجلي بها إليّ. فلما جاءت بها نزلت وفتحت الباب وحرّكته، فانتبه مذعوراً؛ فقلت له: لا بأس عليك! خذ بيد هذه الجارية فهي لك، وإن هممت ببيعها فردّها إليّ! فدهش وأخذه الخبَل ولبط به (۱)؛ فدنوت من أذنه! فقلت: ويحك! قد أظفرَك ببُغيتك، فقم فانطلق بها إلى منزلك! فإذا الفتى قد فارق الدنيا، فلم أر شيئاً قط أعجب منه!

قال عبد الملك: وأنا والله ما سمعت شيئاً قط أعجب من هذا ولولا أنك عاينته ما صدّقت به؛ فها صنعت بالجارية؟ قال: تركتها عندي، وكنت إذا ذكرت الفتى لم أجدْ لها مكاناً من قلبي، وكرهت أن أوجّه بها إلى يزيد فيبلغه حالُها فيحقد عليّ، فها زالت تلك حالها حتى ماتت!

# طريفة وأيوب المغني:

ووقف رجل يقال له طريفة على أيوب المغنى فقال:

إني قصدتُ إليكَ من أهلي في حاجةٍ يسعى لها مثلي الا أبتغي شيئاً لديك سوى «حيِّ الحُمولَ بجانب الرَّمْل»

فقال له: آنزل، فلك ما طلبت، فنزل، فأخرج عوده ثم غناه بقول امريء القيس:

حيِّ الحُمول بجانب، الرمل إذ لا يُلامُ شكله المكلي فلُبط (٢) بطريفة، فإذا هو في الأرض منجدل، فلما أفاق قام يمسح التراب عن

<sup>(</sup>١) لَبِطَ به: صرع.

<sup>(</sup>٢) يقال لبط به، بالبناء المجهول، إذا ضرب بنفسه الأرض من داء أو أمر يغشاه مفاجأة.

وَجُهه؛ فقيل له: ويحك! ما كانت قصتك؟ قال: ارتفع والله من رجلي شيء حارًّ، وهبط من رأسي شيء بارد، فالتقيا وتصادما؛ فوقعت لا أدري ما كانت حالي.

# أخبار عنان وغيرها من القيان

حدّث محدُ بن زكريا الغلابي بالبصرة قال: حدثنا ابراهيم بن عمر قال: كان الرشيد قد استعرض عنانَ جاريةَ الناطفي ليشتريها، وقال لها: أنا والله أحبّك! ثم أمسك عن شرائها؛ فجلس ليلة مع سُمّاره، فغناه بعض من حضر من المغنين بأبيات جرير حيث يقول:

إِنَّ الذين غَـدوا بلُبِّك غادروا وشَلاًّ بعينك لا يـزال معَينـا(١)

قال: فطرب الرشيد لها طرباً شديداً، وأعجب بالابيات، وقال لجلسائه: هل منكم أحد يجيز هذه الابيات بمثلهن، وله هذه البدرة ؟ \_ وبين يديه بدرة من دنانير \_ قال: فلم يصنعوا شيئاً؛ فقال خادم على رأسه: أنا لك بها يا أمير المؤمنين. قال: شأنك. فاحتمل البدرة؛ ثم أتى الناطفي فقال له: استأذن لي على عنان. فأذنت له، فدخل وأخبرها الخبر؛ فقالت: ويحك! وما الابيات؟ فأنشدها إياها، فقالت له: اكتب:

هيّجت بالقول الذي قد قلته داء بقلبي ما يسزال كمينًا قد أَينعت عُمراتُه في طينها وسُقين من ماء الهوى فروينا كذَبَ الذين تقوّلوا يا سيدي إنّ القلوبَ إذا هَوينَ هَوينا

فقالت له: دونك الابيات. فدفع إليها البدرة ورجع إلى هارون، فقال: ويحك! من قالها؟ قال: عنان جارية الناطفي. فقال: خلعتُ الخلافة من عنقي إن باتت إلا عندي! قال: فبعث إلى مولاها فاشتراها منه بثلاثين ألفاً، وباتت بقية تلك الليلة عنده!

وقال الاصمعي: ما رأيت الرشيد مبتذّلا قط إلا مرة، كتبتْ إليه عنانُ جارية الناطفي رقعة فيها:

<sup>(</sup>١) الوشل: القليل من الماء.

كنتُ في ظلِّ نعمةٍ بهَواكا آمناً لا أخاف جَفاكا فسَعى بيننا الوُشاة في فهناكا ولَعمري لَغيرُ ذا كان أولى بك في الحق يا جُعلت فداكا

قال: فأخذ الرقعة بيده وعنده ابو جعفر الشطرنجي، فقال: أيكم يشير إلى المعنى الذي في نفسي فيقول فيه شعراً وله عشرة آلاف درهم؟ فظننت أنه وقع بقلبه أمر عنان، فبدر ابو جعفر:

مجلس يُنسَبُ السرور إليه لحبّ ريحانُه ذِكراكا فقال: يا غلام، بدرة! قال الاصمعى: وقلت:

لم يَنلكِ الرجماءُ أن تحْضريني وتَجافت أمنيّتي عن سِواكما قال: أحسنت والله يا أصمعي، لها ولك بهذا البيت عشرون ألفا.

قال جرير:

كلما دارتِ الزُجاجةُ والكأ سُ أعارتهُ صَبْوةً فبكاكا فقال: أنا أشعركم حيث أقول:

قسد تمنيْ تُ انْ يُغشِّين الله نُعاساً لعل عيني تَـراكـا قلنا له: صدقت والله يا امير المؤمنين.

# الباهلي في امر عنان

وقال بكر بن حماد الباهلي: لما انتهى إلى خبر عنان، وأنها ذُكرت لهارون وقيل إنها من أشعر الناس، خرجت معترضاً لها؛ فها راعني إلا الناطفي مولاها قد ضرب على عضدي، فقال لي: هل لك فيما سنح من طعام وشراب ومجالسة عنان؟ فقلت: ما بعد عنان مطلب! ومضينا حتى أتينا منزله، فعقل دابته ثم دخل فقال: هذا بكر شاعر باهلة يريد مجالستكِ اليوم. فقالت: والله، إني كسلانة! فحمل عليها بالسوط؛ ثم قال

لي: ادخل. فدخلت ودمعُها يتحدّر كالجهان في خدها، فطمعت بها؛ فقلت: هُـذِي عِنـان أَسْبِلَـت دمْعهـا كالـدرِّ إذ ينْسـل مـن خيطِـهُ مُ قلت: أجيزي. فقالت:

فليتَ مَـن يَضربُهـا ظـالما تجف كفَّـاه على سـوطِــه فقلت لها؛ إن لي حاجة . فقالت: هاتها ، فمن سببك أوذينا ! قلت لها : بيت وجدته على ظهر كتابي ، لم أقرضه ولم أقدر على إجازته . قالت: قل: فأنشدتها :

فها زال یشکو الحبّ حتی حسبنه تنفّس من أحشائه فتكلها قال: فأطرقت ساعة ثم أنشدت:

ويبكي فأبكِي رحمةً لبكائِه إذا ما بكي دمْعاً بكيتُ له دما!

قلتُ لها: فها عندكِ في اجازةِ هذا البيت:

بديعُ حُسن بديع صدة جعلت خددًي له مَلاذا فأطرقت ساعة ثم قالت:

فعَاتَبِوهُ فعنَّفِوهُ فأوعدوهُ، فكان ماذا ...؟

# أبو نواس وعنان

وجلس أبو نواس إلى عنان، فقالت: كيف علمُك بالعروض وتقطيع الشعريا حسن؟ قال: جيد. قالت تقطع هذا البيت:

أكلت الخرْدَل الشا مِيّ في صفحة خبّاز

فلها ذهب يقطّعه ضحكت به وأضحكت، فأمسك عنها وأخذ في ضروب من الاحاديث؛ ثم عاد سائلا لها، فقال: كيف علْمك بالعروض؟ قالت: حسن يا حسن فقال: قطعي هذا البيت:

حـوّلوا عنَّا كنيستكُمْ يابني حمّالةِ الحطب

فلما ذهبت تقطّعه ضحك أبو نواس، فقالت: قبحك الله! ما برحت حتى أخذت بثأرك! .

# المأمون وسوسن المغني وجارية

حدّث أبو عبد الله بن عبد البر المدني قال: حدثني إسحاق بن ابراهيم الموصلي قال: كان للمأمون جماعة من المغنين، وفيهم مغن يسمى سوسنا، عليه وسم جمال قال: فبينا هو عنده يغني إذ تطلعت جارية من جواريه فنظرت إليه فعلقته، فكانت إذا حضر سوسن تسوِّي عودها وتغنى:

ما مَرَرْنا بالسَّوْسنِ الغضِّ إلا كان دمْعيي لمقلتي نَديما حبّدا أنت والمسمّى به أنْسيت وإن كنت منه أذْكى نسيا

فإذا غاب سوسن أمسكت عن هذا الصوت وأخذت في غيره؛ فلم تزل تفعل ذلك حتى فطن المأمون، فدعا بها ودعا بالسيف والنّطع (١)؛ ثم قال: آصدقيني أمرَكِ قالت: يا أمير المؤمنين، ينفعني عندك الصدق؟ قال لها: إن شاء الله! قالت: يا أمير المؤمنين، اطلعت من وراء الستارة فرأيته فعلقته، فأمسك المأمون عن عقوبتها، وأرسل إلى المغني فوهبها له وقال لا يربُنا!.

قال أبو الحسن: وكان الواثق إذا شرب وسكر رقد في موضعه الذي سكر فيه، ومن سكر مِن ندمائه ترك ولم يخرج؛ فشرب يوما فسكر ورقد، وانقلب أصحابه، إلا مغنياً أظهر التراقد، وبقيت معه مغنية للواثق؛ فلها خلا المجلس وقع المغني في سحاءة ودفعها المها:

مُترشَّفُ من ريقِ فيكِ الباردِ بتنا جميعاً في فسراش واحِد في راحتَيَّ وتحت خدِّكِ ساعدي إني رأيتُكِ في المنام كأنني وكأن كفَّك في يَدي وكأنما ثم آنتبَهت ومَنِكباكِ كلاهما

<sup>(</sup> ١ ) النَّطع: بساط من الجلد، كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل.

<sup>(</sup>٢) سحاءة: قشر كل شيء. (٣) المنكب: رأس العضد والكتف.

#### فأجابته:

خيراً رأيت وكل ما أبصرته وتبيت بين خلاخلي ودمالجي فنكون أنعم عاشقين تعاطيا

ستناله منّي برغم الحاسدي (۱) وتجول بين مراسلي ومجاسدي (۱) مُلحَ الحديث بلا مَخافة راصِد

فلما مدت يدها لترمي إليه بالسحاءة، رفع الواثق رأسه فأخذ السحاءة من يدها، وقال لهما: ما هذه؟ فحلفا له أنه لم يجر بينهما قبل هذا كلام ولا كتاب ولا رسول غير اللحظ، إلا ان العِشْق قد خامرهما. فأعتقها وزوّجها منه، فلما أشهد له وتم النكاح، أقامها الواثق إلى بيت من بعض البيوت، فوقع بها ثم خرج فقال له: أردت أن تُكشّخني (٢) فيها وهي خادمتي، فقد كشختك فيها وهي زوجتك!.

# يزيد ومسلمة في حبابة:

قال: ولما كلف يزيد بحبابة واشتغل بها وأضاع الرعية، دخل عليه مسملة أخوه فقال: يا أمير المؤمنين، تركت الظهور للعامّة، والشهود للجمعة، واحتجبت مع هذه الأمّة! فارعوي قليلا وظهر للناس؛ فأوصت حبابة إلى الاحوص أن يقول أبياتاً يهوّن فيها على يزيد ما قال مسلمة؛ فقال وغنّت بها حبابة:

ألا لا تَلَمْ له اليوم أن يتبلّدا فقد منع المحزون أن يتجلدا إذا أنت لم تَعْشق ولم تدرِ ما الهوى فكن حَجرد من يابس الصخر جلْمُدا هلل العيشُ إلا ما تَلد وتشتهي وإن لام فيه ذُو الشنّان وفنّدا

فلما سمعها ضرب بِجرُبَّانه (٣) الارض وقال: صدقت صدقت؛ على مسلمة لعنة الله! ثم عاد إلى سيرته الاولى .

<sup>(</sup>١) الدّملج: سوار يحيط بالعضد . (٢) الكشخان: الديوث .

<sup>(</sup>٣) الجربّان: جيب القميص، او غمد السيف، أو حده.

#### يزيد بعد موت حبابة:

وحدث ابن الغاز قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب قال: حدثنا الهيثم بن أبي بكر قال: كان يزيد بن عبد الملك كلفا بجبابة كلفا شديداً، فلما توفيت أكب عليها أياماً يترشفها ويتشممها؛ ثم انتنت، فقام عنها وأمر بجهازها؛ ثم خرج بين يدي نعشها؛ حتى إذا بلغ القبر نزل فيه، حتى إذا فرغ من دفنها وانصرف لصق إليه مسلمة اخوه يعزيه ويؤنسه؛ فلما أكثر عليه قال: قاتل الله ابن أبي جمعة حيث يقول: فإن تسلُ عنكِ النفسُ أو تَدعِ الهوى فباليأسِ تسلو عنكِ لا بالتجلّد وكلّ خليل زارني فهو قات من آجلكِ: هذه هامةُ اليوم أو غد (١) قال: وطُعِن في جنازتها، فدفناه إلى سبعة عشر يوماً.

#### المعتصم وجارية

وذكر المعتصم جارية كانت غلبت عليه وهو بمصر، ولم يكن خرج بها معه؛ فدعا مغنياً له فقال له: ويحك! اني ذكرت جارية، فأقلقني الشوق إليها؛ فهات صوتاً يشبه ما ذكرتُ لك. فأطرق ملياً ثم غنى:

أنني أُعارُ جناحَيْ طائرٍ فأطيرُ شة وما لسرورِ لستِ فيه سرور به ونصف بأخرى غيرها لصبورُ

وددت من الشوق المبَرِّح أنني فيه للسَّرِّ أنني فيه لست فيه بَشاشة وإنّ آمراً في بلْدةٍ نِصفُ قلبِه

فقال: واد ما عدوتَ ما في نفسي! وأمر له مجائزة، ورحل من ساعته، فلما بلغ الفرما قال:

غريب في قَرى مِصر يُقاسي الهمَّ والسّدما (٢) للَيْلُكَ كان بالميْدا ن آقْصَر منه بالفرَما

<sup>(</sup>١) الهامة: طائر يزعم العرب انه يخرج من هامة القتيل (اي رأسه) ـ يقول اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثأره.

<sup>(</sup>٢) السدم: العشق الشديد.

وقال المأمون في قينة له:

لها في لحُظها لحظاتُ حتْف فإن غضبَتْ رأيتَ الناسَ قَتْلى وتَسْبي العالمين بمُقْلتيها

وأنشد البحتري في قينة له:

أمازحُها فتغْضبُ ثم تَرضى فإن تغْضَبْ فأحسَنُ ذاتِ دلِّ

وقال المعتز في قينة له:

فأمسيْتُ في ليْليْن للشَّعـر والدُّجـا

وقال هارون الرشيد في قينة له رحمه الله:

يا من وضَعتُ لـه خـدِّي فـذلكـه

وقال ابراهيم الشيباني: القينة لا تخلص محبةً لأحد، ولا تؤتى إلا من باب طمع.

وقال على بن الجهم: قلت لقينة:

فقالت: تأتى من باب الذهب، وأنشدت:

آجعل شفيعَك منقـوشـاً تقـدَّمُـه فلم يَزل مُذنباً مَن ليس بالــدّاني<sup>(٦)</sup> أشعب وقينة

وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة فجلس عندها يوماً يطارحها الغناء؛ فلما أراد الخروج قال لها: نوِّليني خاتمك أذكرك به. قالت: إنه ذهب، وأخاف ان تذهب؛

تُميتُ بها وتُحيي مَن تُرُيدُ وإن ضحِكتْ فارواحٌ تعودُ ك\_أنّ الع\_المن لها عبيد

وفعل جَمالِها حسّنٌ جَيــلُ وإن ترضَى فليس لها عديـل

وشمسيْن من كأس ووجهِ حبيب

تُبْدِي صُدُوداً وتُخْفى تحته مقةً فالنفْسُ راضيةٌ والطرف غضبانُ (١)

وليس فوقي سوى الرحمٰن سلطان

هل تَعْلمين وراءَ الحبِّ منزلة تُدْنِي إليك فإنَّ الحبَّ أقصاني (٢)

<sup>(</sup>١) المقة: المحبة. (٢) أقصاه: أبعده.

<sup>(</sup> ٣ ) الشفيع: الذي يتوسل إليه بوسيلة .

ولكن هذ خذ العود، لعلك تعود! وناولتُه عوداً من الأرض!.

وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة يكلف بهاوينقطع إذا نظرها ، فطلبت منه أن يُسلفها دراهم ، فانقطع عنها وتجنب دارها ، فعملت له دواء ولقيته به ؛ فقال لها : ما هذا ؟ قالت : دواء عملته لك تشربه لهذا الفزع الذي بك! قال : اشربيه أنتِ للطمع ، فان انقطع طمعك انقطع فزعي . وأنشأ يقول :

أنا واللهِ أهاواكِ ولكن ليس لي نَفَقَاهُ

# أبو الحارث وقينة

وقعد أبو الحارث جُمَّيز إلى قينة بالمدينة صدر نهاره، فجعلت تحدَّثه ولا تذكر الطعام؛ فلما طال ذلك به قال: مالي لا أسمع للطعام ذِكْراً؟ قالت: سبحان الله! أما تستحي؟ أما في وجهي ما يشغلك عن هذا؟ فقال لها: جُعِلتُ فداك، لو أن جميلا وبثينة قعدا ساعة واحدة لا يأكلان، لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه وافترقا!.

# أبو نواس وقينة

وقال الشيباني: كانت بالعراق قينة ، وكان أبو نواس يختلف إليها ، فتظهر له أنها لا تحب غيره؛ وكان كلما جاءها وجد عندها فتى يجلس عندها ويتحدث إليها ؛ فقال فيها :

وتَلْقَــى بــالتّحيَّــة والسَّلامِ فلم أُخلُـص إليـه مـن الزِّحـام ولا خسـون ألفاً كـلَّ عــام فهـم لا يصبِــرون على طعــام

ومُظهِرة لخلْق الله وُدَّا أَتْ وَالله وُدَّا أَتْ وَالله وُدَّا أَتْ وَالله وُدَّا أَتْ وَالله وُدَّا فَيْ أَتْ وَالله فَيْ أَتْ وَالله فَيْ أَراكِ بَقْيَةً مِن قوم موسى

#### ابو نواس وقيان

وقال الشيباني حضر أبو نواس مجلساً فيه قيان؛ فقلن له: ليتنا بناتُك. قال: نعم، ونحن على المجوسية .

وقال العتبي: حضرت قينة مجلساً، فتغنت فأجادت، فقام إليها شيخ من القوم فجلس بين يديها، وقال: كل مملوكٍ لي حرّ، وكل امرأة لي طالق، لو كانت الدنيا لي كلها صرراً في كمي لقطعتها لك؛ فأما إذا لم يكن فجعل الله كل حسنة لي لك، وكلّ سيئة عليك عليّ. قالت: جزاك الله خيرا، فوالله ما يقوم الوالد لولده بما قمت به لنا. فقام شيخ آخر وقعد بين يديها وقال لها: كل مملوك لي حر، وكل امرأة لي طالق، إن كان وهب لك شيئاً ولا حمل عنك ثقلا؛ لانه ماله حسنة يهبها لك، ولا عليك سيئة يجملها عنك؛ فلأيّ شيء تحمدينه؟.

حدّث احمد بن عمر المكي قال: سمعت إسحاق بن ابراهيم الموصلي يقول: كان بالمدينة رجل جعفري، من ولد جعفر بن أبي طالب، وكان يحب الغناء، وكان بالمدينة قينة يقال لها بصيص، وكان الجعفري يتعشقها، فقال يوما لإخوانه: قوموا معي إلى هذه الجارية حتى نكاشفها، فقد والله أيتمت ولدي، وأرملت نسائي، وأخربت ضيعتي. فقاموا معه، حتى إذا جاءوا إلى بابها دقه، فخرجت إليه، فإذا هي أملح الناس دلاً وشكلا، فقال لها: يا جارية، أتغنين:

وكنت أحبكم فسلوت عنكم عليكم في ديماركم السلام

فاستحيت وخجلت وبكت وقالت: يا جارية، هاتي عودي؛ والله ما أحسن هذا ولكن أحسن غيره. فغنت:

تحميل اهلها منها فبانسوا على آثار من ذهب العفاء

قال: فاستحيا والله صاحبنا حتى تصبب عرقا، ثم قال لها: يا سيدتي، أفتحسنين أن تغنى:

وأخضع للعتبي إذا كنت ظالما وإن ظلموا كنت الذي أتفضل

قالت: والله ما اعرف هذا ولكن غيره. فغنت:

فإن تقبلوا بالود أقبل بمثله وأنزلكم منا بأكرم منزل

قال: فدفع الباب ودخل، وأرسل غلامه يحمل إليه حوائجه؛ وقال: لعن الله الاهل والولد والضَّيعة!.

#### خبر الذلفاء

قال أبو سويد: حدثني أبو زيد الاسدي قال: دخلت على سليان بن عبد الملك بن مروان، وهو جالس على دكان مبلط بالرخام الاحر، مفروش بالديباج (۱) الأخضر، في وسط بستان ملتف، قد أثمر وأينع؛ واذا بإزاء كل شِق من البستان ميدان ينبت الربيع قد ازهر وعلى رأسه وصائف. كل واحدة منهن احسن من صاحبتها؛ وقد غابت الشمس، فنضرت الخضرة، وأضعفت في حسنها الزهرة، وغنّت الاطيار فتجاوبت، وسفت الرياح على الاشجار فتايلت؛ [وقد حَلِي البستان] بأنهار فيه قد شقت، ومياه قد تدفقت: فقلت: السلام عليك أيها الامير ورحمة الله وبركاته.

وكان مطرقاً ، فرفع رأسه وقال: أبا زيد! في مثل هذا الحين يصاب احدّ حيا؟ قلت: أصلح الله الامير ، أو قد قامت القيامة بعدُ! .

قال: نعم، على أهل المحبة سرا والمراسلةُ بينهم خفية .

ثم أطرق مليا ، ثم رفع رأسه فقال: أبا زيد ، ما يطيب في يومنا هذا ؟ .

قلت: أعز الله الامير، قهوة صفراء، في زجاجة بيضاء، تناولها مقدودة هيفاء، مضمومة لفَّاء [مكحولة] دعجاء، أشربُها من كفها، وأمسح فمي بفمها!.

فأطرق سليمان مليا لا يُحير جوابا، ينحدر من عينه عبراتٌ بلا شهيق؛ فلما رأت

<sup>(</sup>١) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير.

الوصائفُ ذلك تنحيْنَ عنه؛ ثم رفع رأسه فقال: أبا زيد، حللتَ في يوم فيه انقضاء اجلك ومنتهى مدتك وتصرَّم عمرك! والله لاضربن عنقك أو لتخبرني ما أثار هذه الصفة من قلبك.

قلت: نعم أصلح الله الامير؛ كنت جالساً عند باب اخيك سعيد بن عبد الملك، فإذا انا بجارية قد خرجت إلى باب القصر كالغزال انفلت من شبكة الصياد؛ عليها قميص اسكندراني يتبين منه بياض بدنها، وتدويرسرَّتها، ونقْش تكتها؛ وفي رجليها نعلان حراوان، وقد أشرق بياض قدمها على حرة نعليها؛ مضمومة بفرد ذؤابة تضرب الى حقويها وتسيل كالعثاكيل (۱) على منكبيها، وطرّة قد أسبلت على مثنى جبينها، وصدغان قد زينا كأنها نونان على وجنتيها، وحاجبان قد قوّسا على محجري عينيها، وعينان مملوءتان سحراً، وأنف كأنه قصبة درّ، وفم كأنه جُرح يقطر دما؛ وهي تقول: عباد الله، مَن لي بدواء من لا يشتكي، وعلاج من لا ينتمي؟ طال الحجاب، وأيضاً الجواب؛ فالفؤاد طائر، والقلب عازب، والنفس والحة، والفؤاد غتلس، والنوم محتبس؛ رحمة الله على قوم عاشوا تجلّداً، وماتوا تبلّداً؛ ولو كان إلى الصبر حيلة وإلى العزاء سبيلٌ لكان أمراً جيلا!.

ثم أطرقت طويلا، ثم رفعت رأسها؛ فقلت: أيتها الجارية، إنسية أنتأم جنيّة؟ سائية أم أرضية؟ فقد اعجبني ذكاء عقلك؛ وأذهلني حُسْنُ منطقك!.

فسترت وجهها بكمها كأنها لم ترني، ثم قالت: آعذر أيها المتكلم الاريب، فها أوحش الساعة بلا مساعد، والمقاساة لصبّ معاند! ثم انصرفت؛ فوالله \_ أصلح الله الامير \_ ما أكلت طيبا إلا عُصِصْت به لذكرها، ولا رأيت حسناً إلا سمُج في عيني لحسنها!.

قال سليمان: أبا زيد، كاد الجهل أن يستفزني، والصبا ان يعاودني، والحلم أن

<sup>(</sup> ١ ) العثاكيل: جمع عثكول: وهو ما علّق من عهن او صوف او زينة فتذبذب في الهواء.

<sup>(</sup> ٢ ) الطّرّة: طرف كل شيء وحرفه .

يعزب عني؛ لحسْن ما رأيت، وشجو ما سمعت؛ تلك هي الذلفاء التي يقول فيها الشاعر:

إنما الذَّلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقان (١)

شراؤها على أخي ألفُ أَلفِ درهم، وهي عاشقة لمن باعها، والله إني من لا يموت إلا بحزنها، ولا يدخل القبر إلا بغصَّتها، وفي الصبر سلوة، وفي توقُّع الموت نُهية؛ قم أبا زيد فاكتم المفاوضة؛ يا غلام، ثقِّله ببدرة. فأخذتها وانصرفت.

قال أبو زيد: فلما أفضَت الخلافة إلى سليان، صارت الذلفاء إليه، فأمر بفسطاط (۲)، فأخرج على دهناء الغوطة، وضُرب في روضة خضراء مونقة زهراء ذات حدائق بهجة، تحتها أنواع الزهر الغض، من بين أصفر فاقع، وأحمر ساطع، وأبيض ناصع؛ فهي كالثوب الحرمي وحواشي البُرد الاتحميّ (۲) يثير منها مرَّ الرياح نسيا يُربي على رائحة العنبر، وفتيت المسك الاذفر، وكان له مغن ونديم وسمير، يقال له سنان، به يأنس، وإليه يسكن، فأمره ان يضرب فسطاطه بالقرب منه، وقد كانت الذلفاء خرجت مع سليان إلى ذلك المتنزَّه، فلم يزل سنان يومه ذلك عند سليان، في الذلفاء خرجت مع سليان إلى ذلك المتنزَّه، فلم يزل سنان يومه ذلك عند سليان، في اكمل سرور، وأتم حبور، إلى أن انصرف مع الليل الى فسطاطه، فنزل به جماعة من اخوانه، فقالوا له: قرانا أصلحك الله قال: وما قراكم؟ قالوا أكل وشرب وسمع. قال: أما الأكل والشرب فمباحان لكم، وأما السماع فقد عرفتم شدة غيْرة أمير المؤمنين ونهيه إياي عنه، إلا ما كان في مجلسه. قالوا: لا حاجة لنا بطعامك وشرابك المؤمنين ونهيه إياي عنه، إلا ما كان في مجلسه. قالوا: لا حاجة لنا بطعامك وشرابك وإن لم تُسمِعْنا. قال: فاختاروا صوتاً واحداً أغنيكموه. قالوا: غنّنا صوت كذا. وقل فع عقرته يتغني بهذه الابيات:

محجوبة سمعَت صَوْتِي فَأَرْقِهِا فِي آخِرِ اللَّيْـلِ لِمَا ظَلَّهِـا السحَـرُ تثني على الخدِّ منهـا مـن مُعصفَـرَة والحَلْيُ بـادٍ على لبّاتـها خضرُ (١)

<sup>(</sup>١) دهقان: تاجر. (٢) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر.

<sup>(</sup>٣) الأتحمي: ضرب من البرود.

<sup>(</sup> ٤ ) معصفرة: إناء يوضع فيه العصفور، والعصفر: نبات يستخرج منه صبغ أحمر، يصبغ به الحرير ونحوه.

في ليلَةِ التَّمّ لا يدري مُضاجعُها أوجْهها عنده أبهى أم القمرُ للم يحجُبِ الصَّوْتِ مُنْحَدِرُ للمَعْها لطَرُوق الصَّوْتِ مُنْحَدِرُ لو خُلِّيَتْ لَشَتْ نحوي على قدم يَكاد من لينِه للمَشْي ينفَطِرُ

فسمعت الذلفاء صوت سنان، فخرجت إلى وسط الفسطاط تستمع؛ فجعلت لا تسمع شيئاً من [حُسْن ] خَلق ولطافة قدّ، إلا الذي وافق المعنى؛ ومن نعت الليل واستهاع الصوت؛ إلا رأت ذلك كله في نفسها ومهبها، فحرك ذلك ساكناً في قلبها، فهملت (۱) عيناها، وعلا نشيجها (۲)، فانتبه سليان فلم يجدها معه، فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك الحال، فقال لها: ما هذا يا ذلفاء ؟ فقالت:

ألا رُبَّ صوْتٍ رائعٍ من مُشوَّهِ قبيع المُحيَّا واضع الأبِ والجَدّ يَروعُك منه صوْنُه ولعله إلى أَمَةٍ يُعزَى معاً وإلى عبد

فقال سليان: دعيني من هذا فوالله لقد خامر قلبك منه خامر! يا غلام، علي بسنان. فدعت الذلفاء خادماً لها فقالت: إن سبقت رسول أمير المؤمنين إلى سنان، فحذّره ولك عشرة آلاف درهم وأنت حُر لوجه الله تعالى! فخرج الرسول فسبق رسول سليان؛ فلها أتي به قال: يا سنان، ألم أنهك عن مثل هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين حملني الثمل وأنا عبد أمير المؤمنين وغَذِيّ نعمته؛ فإن رأى امير المؤمنين أن لا يُضيع حظّه من عبده فليفعل. قال: أما حظي منك فلن أضيعه، ولكن ويلك! أما علمت أن الرجل إذا تغنى أصغت المرأة إليه، وأن الحصان إذا صهل ودقت له الفرس، وأن الفحل إذا هدر صغت له الناقة، وأن التيس إذا نبّ (٣) استحرمت له الشاة؟ وإياك والعَوْدَ إلى ما كان منك يطول غمّك.

أبو السمراء وامرأة بالمدينة

قال إسحاق: حدثني أبو السمراء قال: حججت فبدأت بالمدينة، فإني لمنصرف من

<sup>(</sup>١) هملت عيناها: فاضت وسالت.

<sup>(</sup> ٢ ) النشيج: تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب.

<sup>(</sup>٣) نبّ التيس: صاح.

قبر رسول الله عَلَيْهِا ثوبان خلقان، وإذا هي ترجِّع بصوت خفي شجي، فالتفت ناحية وحدها وعليها ثوبان خلقان، وإذا هي ترجِّع بصوت خفي شجي، فالتفت فرأيتها فوقفت، فقالت: هل من حاجة ؟ قلت تزيدين في الساع! قالت: وأنت قائم؟ لو قعدت! فقعدت كالخَجِل، فقالت: كيف عِلمُك بالغناء؟ فقلت: علم لا أحمده، قالت: فعلام أنفخ بغير نار؟ ما منعك من معرفته ؟ فوالله إنه لسَحُوري وفطوري! قلت: وكيف وضعته بهذا الموضع العالي؟ قالت: يا هذا، وهل له موضع يوضع به قلت: وكيف وضعته بهذا الموضع العالي؟ قالت: يا هذا، وهل له موضع يوضع به وهو في علوه في السهاء الشاهقة ؟ قلت: فكل هؤلاء النسوة اللاتي أرى على مثل رأيك وفي مثل حالك؟ قالت؟: فيهن وفيهن . . ، ولي بينهن قصة . قلت: ومان هي؟ قالت:

كنت أيام شبابي وأنا في مثل هذه الخلقة التي ترى من القبح والدمامة، وكنت أشتهي الجهاع شهوة شديدة وكان زوجي شاباً وضيئاً، وكان لا ينتشر علي حتى أتحفه وأطيّبه وأسكره، فأضر ذلك بي؛ وكان قد علقته امرأة قصار (۱) تجاورني، فزاد ذلك في غمي؛ فشكوت إلى جارة لي ما أنا فيه، وغلبة امرأة القصار على زوجي؛ فقالت: أدلّك على ما ينهضه عليك ويرد قلبه إليك! قلت: وابأبي أنت! إذا تكونين أعظم الخلق منة علي قالت: اختلفي إلى مجمع مولى الزبير، فإنه حسن الغناء، فاعلقي من غنائه أصواتاً عشرة، ثم غني بها زوجك، فإنه سيجامعك بجوارحه كلها! قالت: فالتطت بمجمعه، فلم أفارقه حتى رضيني حذاقة ومعرفة؛ فكنت إذا أقبل زوجي اضطجعت ورفعت عقيرتي (۱) ثم تغنيت، فإذا غنيت صوتاً بت على نيّف، وإن غنيت صوتين بت على اثنين، وان غنيت ثلاثة فثلاثة .

فكنَّا كندْمانَيْ جـذيمةً حِقْبـةً من الدهْر حتى قيلَ لن يتصدّعـا

قال: فضحكتُ والله حتى أمسكت على بطني، وقلت: يا هذه، ما أظن أنه خُلق مثلك! قالت: اخفض من صوتك، قلت: ما كان أعظمَ مِنَّةً من المشورة قالت:

<sup>(</sup>١) القصار: المبيض الثياب. (٢) العقيرة: الصوت.

حسبك بها منة، وحسبك بي شاكرة، قلت: ففي قلبك من تلك الشهوة شيء ؟ قالت: لذع في الفؤاد، وأما تلك الغلمة (۱) التي كانت تنسيني الفريضة وتقطعني عن النافلة فقد ذهب تسعة أعشارها! فوقفت عليها وقلت: ألك حاجة إن أزم حالك؟ قالت: لا، أنا في فائت من العيش! فلما نهضت لاقوم قالت: على رِسْلك، لاتنصرف خائبا! ثم ترنمت بصوت تخفيه من جارتها:

ولي كبيدٌ مقْروحة ، مَنْ يَبيعُني بها كبيداً ليسَتْ بِنَاتِ قُروحِ أبى الناسُ كلَّ الناسِ لا يَشترونَها ومن يَشتري ذا عِلَـة بصحيـعِ ابن الجهم وقينة:

أبو بكر بن جامع عن الحسين بن موسى، قال: كتب علي بن الجهم إلى قينة كان لتعشقها:

خَفي الله فيمن قد تَبَلْت فؤادَهُ وتَيّمْتِه دهراً كأنّ به سِحْرا (٢) دعى الهجر لا أسمع به منْكِ إنما سألتُكِ أمراً ليس يُعرِي لكم ظَهرا

فكتبت إليه: صدقت، جعلت فداك؛ ليس يُعرى لنا ظهراً، ولكنه يملأ لنا بطناً!

## أبو بكر الكاتب وقينة ابن حماد:

وكان أبو بكر الكاتب مفتتنا بقينة محمد بن حماد، فأهدى إليها ممسكة، فقال فيها بعض الكتاب: .

أَهْدَى إليها قميصاً يَنيكُها فيهِ غيْرُهُ فللسعادة حِرْها وللشّقاوةِ أَيْسَرُهُ

<sup>(</sup>١) الغلمة: شدة الشهوة للجماع.

<sup>(</sup>٢) بتل فلاناً: أسقمه الحبّ وذهب بعقله .

### هاشمي وقينتان ومضحك:

حدث أبو عبد الله بن عبد البر بمصر قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن الهيثم بن عدي قال: كان بالمدينة رجل من بني هاشم، وكان له قينتان، يقال لإحداها رشا، وللأخرى جؤذر؛ وكان يحب الغناء، وكان بالمدينة مضحك لا يكاد يغيب عن مجلس أحد؛ فأرسل الهاشمي إليه ذات يوم ليضحك به، فلما أتاه قال: ما الفائدة فيك وفي لذتك ولا لذة لي ؟ قال له: وما لذتك ؟ قال: تُحْضِرُ لي نبيذاً، فإنه لا يطيب لي عيش إلا به. فأمر الهاشمي بإحضار نبيذ، وأمر أن يطرح فيه سكر العُشر، فلما شربه المضحك تحرك عليه بطنه؛ وتناوم الهاشمي وغمز جواريه عليه، فلما ضاق عليه الأمر واضطر إلى التبرز قال في نفسه: ما أظن هاتين المغنيتين إلا يمانيتين. وأهل اليمن يسمون الكُنُفَ المراحيض فقال لهما: يا حبيبتي، أين المرحاض؟ قالت إحداهما اليمن يسمون الكُنُفَ المراحيض فقال لهما: يا حبيبتي، أين المرحاض؟ قالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول: قالت يقول: غنياني:

رَحضْت فـــؤادي فخلَّيْتني أهيمُ من الحبِّ في كـلِّ واد(١١)

فاندفعتا تغنيانه؛ فقال في نفسه: ما أراهما فهَمتا عني، أظنهما مكيَّتيْن وأهل مكة يسمونها المخارج. قال: يا حبيبتي، أين المخرج؟ قالت إحداهما للأخرى: ما يقول؟ قالت: يقول غنياني:

خرجتُ بها من بطنِ مكةَ بعدَما أصاتَ المنادي للصلاةِ فسأعلَم (١)

فاندفعتا تغنيانه؛ فقال في نفسه: لم يفها والله عني، أظنها شاميتين، وأهل الشام يسمونها المذاهب؛ فقال لهما: يا حبيبتي، أين المذهب؟ قالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول؟ قالت: يقول: غنيانى:

ذَهَبْت من الهِجرانِ في غيرِ مَذْهَبِ ولم يكُ حقاً كلَّ هٰذَا التَّجَنَّبِ فغنتاه الصوت؛ فقال في نفسه: لم يفهما عني، وما أظنهما إلا مدنيتين وأهل المدينة

<sup>(</sup>١) رحض: أصابته الرحضاء، والرحضاء العرق الكثير يغسل الجسد.

<sup>(</sup>٢) أصات: صاح.

يسمونها بيت الخلاء؛ فقال لهما: يا حبيبتي، أين بيت الخلاء؟ قالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول؟ قالت: يسأل أن نغني:

خلَّى على جوى الأحزانِ إذ ظَعنا من بطنِ مكةً والتسهيدَ والحزَنا (١)

قال: فغنتاه؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ما أحسب الفاسقتين إلا بصريتين وأهل البصرة يسمونها الحشوش؛ فقال لهما: أين الحشم فقالت إحداهما لصاحبتها ما يقول؟ قالت: يسأل أن نغنيه:

فلقد أوحشَ الجهيدان منها فمناها فالمنزِلُ المعمُورُ (٢)

فاندفعتا تغنيانه؛ فقال: ما أراهما إلا كوفيتين. وأهل الكوفة يسمونها الكنف. قال: يا حبيبتي، أين الكنيف؟ قالت إحداهما لصاحبتها: يعيش سيدُنا، هل رأيت أكثر اقتراحاً من هذا الرجل؟ ما يقول؟ قالت: يسأل أن نغني.

تكنّفني الهوى طِفْلاً فشيّبَنــي ومــا اكتهـــلا

قال: فغلبه بطنه، وعلم أنها تُولعان به، والهاشمي يتقطع ضحكا؛ فقال لها: كذبتا يا زانيتان، ولكني أُعْلِمُكها ما هو. فرفع ثيابه فسلح عليهها، وانتبه الهاشمي فقال له: سبحان الله! أتسلح على وطائي؟ قال: الذي خرج من بطني أعزّ عليّ من وطائك؛ إن هاتين الزانيتين إنما حسبتا أني أسأل عن الحش للضراط، فأعلمتها ما هو.

# قولهم في العود

# يزيد وعبيد الله في البربط:

قال يزيد بن عبد الملك يوماً وذُكر عنده البربط (٣) ، فقال: ليت شعري ما هو؟ فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنا أُخبرك ما هو: هو محدوب

 <sup>(</sup>١) ظعن: ارتحل. (٢) الجهيد: الجهد. (٣) البربط: العود.

الظهر، أرسح البطن، له أربعة أوتار إذا حُرِّكت لم يسمعها أحد إلا حرّك أعطافه وهزّ رأسه!

مرّ إسحاق بن إبراهيم الموصلي برجل ينحت عوداً. فقال: لمن تُرْهِفُ هذا السيف؟

ومن قولنا في هذا المعنى:

يا مجلساً أَيْنعَتْ منْه أَزاهِ رُه لم يدْرِ هل بات فيه ناعاً جَذِلا فالعودُ يَخفق مَثناه ومَثلثُ فالعودُ يَخفق مَثناه ومَثلثُ وللحجارةِ أهرزاجٌ إذا نطقت وحن بينها الكَثْبانُ عن نغم كانها العودُ فيا بيننا مَلِكٌ كأنه إذ تَمطّى وهْمي تتبعُ ذاك المصون الذي لو كان مُبتذلاً صوت رشيق وضرْبٌ لو يُراجِعُه لو كان زِرْبابُ حيّاً ثم أسمِعَه لو قال بعض الكتّاب في العود:

وناطق بلسان لا ضمير له يُبدي ضمير سواه في الكلام كما

وسجَّعتْ رجْع صوتٍ بين أربعةٍ

يُنْسيك أوّله في الحسْنِ آخرهُ أو بات في جنة الفردوْس سامِره (۱) والصبّح قد غَرّرتْ فيه عصافرهُ أحيا بها الكبْرةُ المحْنيُّ ناقره (۲) تبدي عن الصبّ ما تُخفِي ضمائره (۳) يمشي الهويْنا وتتلوه عساكِره كسرى بن هُرْمُزَ تقْفوهُ أساوره ما كان يكسِر بيْتَ الشّعرِ كاسِره ما كان يكسِر بيْتَ الشّعرِ كاسِره سَجْعُ القريض إذا ضَلّت أساطره (۱) لمات من حسَد إذ لا يُناظره

كأنه فخِذٌ نِيطَـتْ إلى قـدَمِ يُبدي ضميرَ سواه منطقُ الكلمِ

سرُّ الضائِر في بينها علَـنُ

وقال الحمدوني فيه:

<sup>(</sup>١) جذلاً: فرحاً.

<sup>(</sup>٢) الأهزاج: جمع هزج، وهو كل صوت فيه ترنم.

<sup>(</sup>٣) الصبّ: العشق العظيم . (٤) القريض: الشعر .

فولَّدَت للنَّدامي بين نَغْمتِها فها تلعْمُ عنها لفْظُ مِـزْهـَـرِهـا تهدِي إلى كلِّ حـرٌّ مـن طبائِعها وتَرتعي العين منها روْضَ وجنتِها

وقال عكاشة بن الحصين:

من كَفَّ جاريةٍ كأن بنانَها وكأنّ يُمناها إذا ضَرَبتْ بها

ومن قولنا في العود:

يا رُبَّ صوتٍ يُصوغُه عصب المحومة أصابعها جوْفاء مضمومة أصابعها أربعة أربعة أصغرها في القلوب أكبرها إذ أَرنَّ ت بغمْ ز لافظها لها لسانٌ بكف ضارما

وكفّها فرحاً تفصيله حـزَنُ ولا تحير في ألحانِهـــالحنُ بَنــانها نغمًا أثمارهــا فيتن طَوراً وتسرحُ في ألفاظها الأذَن

من فضة قد طُرِّفت عُنَّابا (١) تُلقِي على يدها الشمال حسابا

نيطت بساق من فوقها قدم مُسكّنات تحريكها نغَام مُسكّنات تحريكها نغَام أجزاؤها بالنّفوس تلتحم يبعث منها الشّفاء والسقَم (٢) قلات حام يُجيبُهُن حَمَم يُعيبُهُن في يعيبُهُن في يعيبُ في يعيبُن في يعيبُن في يعيبُهُن في يعيبُن في ي

# قولهم في المبردين في الغناء

قال أبو نواس:

وقال أيضاً:

لا يَعجَبِ السامعون من صفّتي كذلك الثلج بارد حار

<sup>(</sup>١) العنَّاب: ثمر احمر حلو لذيذ الطعم.

<sup>(</sup>٢) السقم: المرض.

وقال أيضاً:

قد نضِجْنا ونحن في الجيش طُرّاً فأصيبوا لنا حُسينا ففيه لــو يُغنّـى وَفـــوهُ مَلاَّنُ خمرا وله:

وكان أبو المُغَلس إذ يُغنّـــى يميلُ بشدْقه طوْراً وطوْراً وقال دعيل:

ومغَــــنِّ إن تغنَّــــي أحسنُ الأقوامِ حالا

وقال الحمدوني:

بينها نحن سالمون جميعا فتغنَّى صوتاً فكان خَطاءً سالنا حاجةً على ما تغنى

ولعباس الخياط:

رأيتُ نصراً شادياً يَضِربُ لأنه يَنبَح من عسوده كأنما تسمع في حلْقِه مـــا عجبي منـــه ولكننى

أنضجَتْنـا كـواكــبُ الجوْزاءِ (١) عِـوَضٌ من جليـد بـردِ الشتـاءِ لم يَضِرْه من برد ذاك الغناء

يُحاكى غاطساً في عيْن شمس كأنّ بشدْقِه ضَرَبَانَ ضرْس

> أورث الندمان هما فیه من کان أصمّا

إذ أتانا ابن سالم مُخْتالا ثم ثنَّى أيضاً فكان محالا فخلعنا على قفاه النَّعالا!

فقمت من مجلسنا أهرب عليك من أوتاره أكلُبُ دجاجة يَخنقُها ثعلب من الذي يسمعنه أعجب

ومُغنَّ يَخرَى على جُلسائه ضرَبَ ٱلله شِدْقَه بغنائــهُ

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) الجوزاء: برج من بروج السماء.

وقال مؤمن في ربيع المغنى، وكان يتغنى وينقر في الدواة:

غناؤُك يا ربيع أشدَّ بردا إذا حَمِيَ الهجيرُ من الصَّقِيعِ ونَقْرُك في الدَّواةِ أشدُّ منه فها يصْبو إليك سوى رَقيعِ أغثنا في المصيفِ إذا تلظى ودَعْنا في السَّتاء وفي الربيع

## باب من الرقائق

وقد جُبل أكثر الناس على سوء الاختيار، وقلة التحصيل والنظر مع لؤم الغرائز، وضعف الهمم. وقل من يختار من الصنائع أرفعها، ويطلب من العلوم أنفعها. ولذلك كان أثقل الأشياء عليهم وأبغضها إليهم مئونة التحفظ، وأخفها عندهم وأسهلها عليهم إسقاط المروءة.

وقيل لبعضهم: ما أحلى الأشياء كلها؟ قال الارتكاس(١).

وقيل لعبد الله بن جعفر: ما أطيبُ العيش؟ قال: هتك الحياء واتباع الهوى .

وقيل لعمرو بن العاص: ما أطيب العيش؟ قال: ليقم مَن هنا مِن الأحداث قال: فلما قاموا، قال: [ أطيب] العيش كله إسقاط المروءة.

وأي شيء أثقل على النفس من مجاهدة الهوى ومكابدة الشهوة؟ ومن ذلك كان سوء الاختيار أغلب على طبائع من حسن الاختيار.

#### المبرد وكتابه الروضة:

ألا ترى أن محمد بن يزيد النحوي \_ على علمه باللغة ومعرفته باللسان \_ وضع كتاباً سهاه بالروضة ، وقصد فيه إلى أخبار الشعراء المحدثين ، فلم يختر لكل شاعر إلا أبرد ما وجد له ، حتى انتهى إلى الحسن بن هانيء \_ وقلها يأتي له بيت ضعيف ، لرقة فطنته ، وسبوطة بنيته ، وعذوبة ألفاظه \_ فاستخرج له من البرد أبياتاً ما سمعناه ولا رويناها ، ولا ندري من أين وقع عليها ، وهي:

<sup>(</sup>١) الارتكاس: الاستفذار، او بروز الثدي، أو الارتداد إلى الكفر.

أَلاَ لا يَلُمني في العُقارِ (١) جليسِي ولا يَلْحَني في شُرْبِها بعُنُوسِ تعشَّقَها قلبي فَبَعَضَ عشقُها إلى من الأشياء كلَّ نفيسِ

وأين هذا الاختيار من اختيار عمرو بن بحر الجاحظ، حين اجتلب ذكره في كتاب الموالي، فقال: ومن الموالي الحسن بن هانيء، وهو من أقدر الناس على الشعر، وأطبعهم فيه؛ ومن قوله:

فجاء بها صفراء بكراً يزفّها فلها جَلتْها الكأسُ أَبدَت لناظري

إلى عسروساً ذات دَلَّ مُعَتَّــقِ عاسنَ ليْثٍ بالجمالِ مطــوق

ومن قوله:

ساع بكأس إلى ناس على طرب كِلاهما عجب في منظر عجب قامت تُريك وشملُ الليلِ مُجتمعٌ صُبْحاً تولَّد بين الماء والعنب كأن صُغْرى وكبْرَى من فقاقِعها حَصْباءُ دُرِّ على أرضِ من الذهب

وجُل أشعاره في الخمريات بديعة لا نظير لها، فخطْرَفَها كلها وتخطاها إلى التي جانسته في برْده، فها أحسبه لحقه هذا الاسم «المبرّد» إلا لبرده؛ وقد تخيَّر لأبي العتاهية أشعاراً تقتل من بردها، وشنّفها (۲) وقرّطها (۳) بكلامه، فقال: ومن شعر أبي العتاهية المستظرف عند الظرفاء، المتخبر عند الخلفاء، قوله:

يا قُرة العين كيف أمسَيْتِ أَعْدِزْ علينا بما تشكّيْتِ وقوله:

آه من وجدي وكَرْبي آه من لوعة حبي (١٤) من الموعة حبي الله من الله من

<sup>(</sup>١) العُقار: الخمر. (٢) شنفها: زيّنها.

<sup>(</sup>٣) يقال قرط الجارية: أي ألبسها القرط.

<sup>(</sup>٤) الكرب: الحزن.

#### من سوء الاختيار

ونظير هذا من سوء الاختيار، ما تخيَّره أهلُ الحذق بالغناء والصانعون للألحان من الشعر القديم والحديث؛ فإنهم تركوا منه الذي هو أرق من الماء، وأصفى من الهواء؛ وكلَّ مدني رقيق، قد غذي بماء العقيق، وغنُّوا بقول الشاعر:

فلا أنسَى حياتي ما عبدت الله لي ربا وقلت لها أنيليني فقالت تعرفُ الذَّنبا! (١)

وليو تعلم مابيلم تَو الذنب ولا العتبا

وأقلُّ ما كان يجب في هذا الشعر، أن يُضْرَب قائله خسمائة، وصانعه أربعمائة، والمغنَّى به ثلثمائة ، والمصغي إليه مائتين! ومثله:

كأنها الشمسُ إذا ما بــدَتْ تلك سُلَماي إذا ما بَدت ومن أنا في وُدِّها أرغَب يعني المذهب الحبي ومثله:

تلــــــك التي قلبي لها يضرب كأنّ في النفس لها ساحِراً ذاك الذي علمه المذْهَب

> يا خليلَى، أنتُما عَللانــي خبِّراني أينَ حلت مُنايا إنما حلت بواد خصيب حلَف بالله لو وجَداني ، مثله :

بین کـرْم مُـزْهـرِ وجنــان يا عبادَ الله لا تكتُماني يُنْبت الورْسَ مع الزعفران (٢) غرقاً في البحر ما أنقذاني

> أبصَرْتُ سلْمَى من مِنْسِي يــا دُرّةَ البحــر متى

يوماً فسراجَعْت الصّبا تشهد سُوقاً يُشترى

> يا معشر الناس هـــذا لا تعْنفي يا فُلانه فيانّني لا أريك

أمْــرٌ وربّــي شــديـــدُ

<sup>(</sup>١) أنيليلني: أعطيني . (٢) الورس: نبت يستعمل لتلوين الملابس الحريرية ، لاحتوائه على مادة حمراء .

#### ومثله:

أرقت فأمست لا أرقد فصِرْتُ لطَبْسي بني هاشِم أُقَلِّبُ أمري لَدَى فكْرتي وأصعد طوراً ولا عِلْم لي

ما أُرجِّي مـن حبيـبِ

لو بكفُّه سحابً

وقد شفْني البيضُ والخُوَّدُ (١) كاني مُكْتَحالٌ أرمَدُ وأهبطُ طوراً فها أصعَـدُ على أنني قبلَكُـم أرْشـــدُ

#### و مثله:

ضَــنّ عني بـــالمِدادِ (٢) ما آرتَوتْ منه بلادی هــو لي في غيْـــر وادِ بالموٰی ردَّ فـــؤادي

# أنـــا في وادٍ ويُمسِــــي ليْتَـــهُ إذ لم يَجُـــدْ لي

ما لها اليسومَ ما لها إن تكُنْ قد تغضَّبَتْ أصلَح اللهُ حالَها

# و مثله: ما لِسَلمى تَجِنَّبَتْ

#### باب من رقائق الغناء

# لإسحاق في شعر الراعي:

قال الزبير بن بكار: سألت إسحاق: هل تغني من شعر الراعي شيئاً ؟ قال: وأين أنت من قوله:

فلم أر مظلوماً على حال عِزَّة أقلَّ أنتصاراً باللسان وباليَّد سِوَى ناظِرِ ساجِ بعينِ مريضةٍ جرَتْ عبرةٌ منها ففاضت بـإثمدِ (٦)

<sup>(</sup>١) الخوّد: جمع الخوْد: الشابة الناعمة الحسنة الخلق.

<sup>(</sup>٢) ضنّ: بخل. (٣) الإثمد: عنصر معدني يكتحل به.

#### لابن الدمينة:

ومن شعر ابن الدمينة، وهو عبد الله بن عبيد الله، والدمينة أمَّه، وهو من أرق شعراء المدينة بعد كثير عزة وقيس بن الخطم:

> بنفسى وأهلى من إذا عرضُوا لــه جرَى السَّنْلُ فاستبْكانيَ السَّنْلُ إذْ جرَى وما ذاكَ إلاَّ أن تيقَّنْتُ أنا أن اللهُ يكونُ أَجاجاً قبلَكُمْ فإذا انتهى أيا ساكِنيْ شرْقيَّ دِجْلَة كُلُّكم

ببعض الأذى لم يدر كيف يُجيبُ له بهْتَـةً حتى يُقـال مُـريـب وفاضت لـه مـن مُقْلَتَـى َّ غُــروبُ يَمُرُّ بسوادِ أنت منهُ قسريبُ إليكُمْ تلقَّى طِيبَكم فيطيبُ (١)

ومن قول يزيد بن الطثرية، وغنى به ابن صياد المدنى وغيره:

بنفسي من لو مَرَّ بردُ بنانِـه ومن هابَنِي في كـل شيء وهِبْتُـه

ومما يغني به من قول جرير:

أتلذكُرُ إذ تودِّعُنا سَلَيْمَنِي بنفسي مَــن تَجنّبــه عـــزيـــزّ ومن أُمسِي وأُصبِحُ لا أَراهُ متى كان الخيامُ بـذي طُلــوح ِ

ومما غنى به نوَّمة الضحى:

يا مُوقِدَ النار قد أعْيَتْ قـوادِحُـهُ ما أوحَشَ الناسَ في عيني وأقبحَهم

إلى القلب من أجل الحبيب حبيب!

بعود بشامَةِ؟ سُقِيَ البَشامُ! عليّ ومَـــن زيـــارتُـــه لمامُ ويطْــرُقُني إذا هَجـــعَ النّيـــامُ سُقيتِ الغيث أيَّتُها الخيامُ

على كبدى كانت شفاة أنامله

فلا هـو يُعطيني ولا أنــا ســائلُـــهُ

آقبس إذا شئت من قلبي بمقباس (٢) إذا نظرتُ فلم أُبصِرْكَ في الناس

ومما يغنَّى به من شعر ذي الرُّمة ، وهو من أرق شعر يُغنى به ، قوله :

<sup>(</sup>١) الأجاج: ما يلذع الفم بمرارته أو ملوحته، أو شدة الحر.

<sup>(</sup>٢) أقبس: أوقد. والمقباس: العود ونحوه تقبس به النار.

لئِن كانتِ الدنيا علي كما أرى تباريح من ذِكراك فالموتُ أروَحُ (١)

وأكثر ما كان يغني به معبدٌ بشعر الأحوص، ومن جيد ما غنَّى به له قوله: كَـأَنِّـي مـن تـذكـرِ أُمِّ حفـص وحبـلُ وصـالِهـا خلَــق رمــامُ

صريعٌ مُدامَة غلَبت عليه تقوتُ لها الله الله والعِظَام الله يا مَطر السّلام الله يا مَطر السّلام

سلام اللهِ يسا مطر عليها وليس عليك يا مَطرَ السّلام فإن يكُنِ النكاحُ أحرل شيء فإنّ نكاحَها مطراً حرامُ

ومن شعر المتوكل بن عبد الله بن نهشل، وكان كوفياً في عصر معاوية، وهو القائل:

# لا تنْهَ عن خُلُقِ وتأْتيَ مثلَهُ

قِفي قبل التّفرَّقِ يا أُماما ورُدِّي قبل بينِكُم السّلاما (٢) تُرجِّيها وقد شَطَتْ نَواها ومَنْتكَ المنى عاماً فعاما (٣) فلا وأبيك لا أنساكِ حتى تُحاوِبَ هامتي في القبر هاما

ومما يغنّى به من شعر عدي بن الرقاع:

تُزِجي أغَنَ كأنَ إبرةَ روقِهِ ولقد أصبتُ من المعيشةِ لذَّةً وعلمتُ حتى منا أسائِلُ عنالماً

قلم أصاب من الدواة مدادَها (٤) ولقيتُ من شظف الخطوب شدادها (٥) عن حَرف واحدة لكي أزدَادَها

<sup>(</sup>١) التباريح: الشدائد . وتباريح الشوق، توهجه . وأروح: أرحم .

<sup>(</sup>٢) بينكم: فراقكم. (٣) النوى: البعد.

<sup>(</sup> ٤ ) الروق من كل شيء: مقدمه وأوله، أو قرن الدابة . والإبرة من القرن: طرفه .

<sup>(</sup>٥) شظف الخطوب: اشتدادها.



قال ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه رحمه الله: قد مضى قولنا في الغناء واختلاف الناس فيه.

ونحن قائلون بعون الله تعالى وتوفيقه في النساء وصفاتهن، وما يُحمد ويذم من عشرتهن؛ إذ كان كله مقصوراً على الحليلة الصالحة والزوجة الموافقة؛ والبلاء كله موكل بالقرينة السوء، التي لا تسكن النفْسُ إلى كريم عِشرتها، ولا تقرُّ العين برؤيتها.

# لعروة بن الزبير

قال الاصمعي: حدثني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير قال: ما رفع احد نفسه بعد الايمان بالله بمثل مَنكح صدق ، ولا وضع أحد نفسه بعد الكفر بالله بمثل منكح سوء! ثم قال: لعن الله فلانة ألفت بني فلان بيضاً طوالا ، فقلبتهم سوداً قصاراً .

وفي حكمة سليمان بن داود عليهما السلام: المرأةُ العاقلة تَبني بيتها ، والسفيهةُ تهدمه . وقال: الجمال كاذب، والحسن مخلِف؛ وإنما تستحق المدح المرأةُ الموافقة .

# الرسول عَلِيَّةٍ وعكاف.

مكحول، عن عطية بن بشر، عن عكّاف بن وداعة الهلاليّ، أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال له؛ يا عكاف، ألك امرأة؟ قال: لا! قال: فأنت إذاً من إخوان الشياطين! إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منا فانكمع، فإن من سُنَّتنا النكاح. وقالت عائشة: النكاح رق (۱) ، فلينظر أحدُكم عند من بُرِق كريمتَه (۲) . وقال رسول الله عَلِيليَّهِ: أوصيكم بالنساء، فإنهن عندكم عَوان . يعني أسيرات .

# قولهم في المناكح

#### صعصعة وابن الظرب

خطب صعصعة بن معاوية إلى عامر بن الظّرب حكيم العرب ابنته عمرة \_ وهي ام عامر بن صعصعة \_ فقال: يا صعصعة ، إنك أتيتني تشتري من كبدي ، فارحَمْ وَلَدِي ، قبلتُك أو رددتُك ، والحسيب (٢) كف الحسيب ، والزوج الصالح أب بعد أب ، وقد أنكحتُك خشية أن لا أجد مثلك ؛ أفرَّ من السرِّ إلى العلانية . . يا معشر عدوان ، خرجَتْ بين أظهر كم كريمتُكم ، من غير رغبة ولا رَهْبة ، وأقسم لولا قسمُ الحظوظ على [قدر] الجدود ما ترك الأولُ للآخر ما يعيش به .

#### ابن حجر وابن محلم

العباس بن خالد السهمي قال: خطب عمرو بن حُجر إلى عوف بن محلم الشيباني ابنتَه أمَّ أياس، فقال: نعم، أزوّجُكما، على أن أُسمِّي بنيها وأزوّج بناتها. فقال عمرو ابن حجر: اما بنونا فنسميهم بأسمائنا وأسماء آبائنا وعمومتنا، واما بناتنا فننكحهن أكفاءَهن من الملوك، ولكني أصدوقها عقارا في كندة، وامنحها حاجات قومها، لا تردّ لاحد منهم حاجة! فقبل ذلك منه أبوها، وأنكحه إياها؛ فلما كان بناؤه بها خلت بها أمها فقالت:

أي بنية، إنك فارقتِ بيتَك الذي منه خرجتِ، وعُشَّك الذي فيه دَرجْتِ، إلى

 <sup>(</sup>١) الرق: العبودية .

<sup>(</sup>٣) الحسيب: ذو الحسب.

رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبداً، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذُخْراً؛ أما الاولى والثانية، فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة؛ وأما الثالثة والرابعة، فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح؛ وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن حَرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة؛ وأما السابعة والثامنة، فالاحتفاظ بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حُسنُ التقدير، وفي العيال حُسنُ التدبير؛ وأما التاسعة والعاشرة فلا تَعصن له أمراً، ولا تُفْشِن له سرّاً؛ فإنك إن خالفت أمرة أوغرت صدره، وإن أفشيت سرّه لم تأمني غدره؛ ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا.

فولدت له الحارث بن عمرو، جدَّ امرىء القيس الشاعر.

# زرارة ولقيط وابنة ذي الجدين

الشيباني قال: حدثنا بعض أصحابنا، ان زرارة بن عدس نظر إلى ابنه لقيط فقال: مالي أراك مختالا؟ كأنك جئتني بابنة ذي الجدين أو مائة من هجائن (۲) النعمان! فقال: والله لا يمس رأسي دهن حتى آتيك بهما أو أبلي عذراً! فانطلق حتى اتى ذا الجدين \_ وهو قيس بن مسعود الشيباني \_ فوجده جالساً في نادي قومه من شيبان، فخطب إليه آبنته علانية؛ فقال له: هلا ناجيتني؟ قال: ومن أنت؟ قال: لقيط بن زرارة، قال: لا جرم، لا تبيتن فينا عَزَباً ولا محروماً! فزوجه وساق عنه المهر، وبني بها من ليلته تلك.

ثم خرج إلى النعمان، فجاء بمائتين من هجائنه؛ وأقبل إلى أبيه وقد وفى نذره فبعث إليه قيس بن مسعود بابنته مع ولده بسطام بن قيس؛ فخرج لقيط يتلقاها في الطريق ومعه ابن عم له يقال له قراد، فقال لقيط:

<sup>(1)</sup> المجائن من الابل: البيض الكرام.

هاجت علي ديارُ الحي أشجانا تامت فُؤادَك لم تَقْض التي وعدَتْ فانظرْ قرادُ وهل في نظرةٍ جرعٌ فيهن جارية نَضْع العبير بها كيف اهْتديْت ولا نَجم ولا علم

وآستقبلوا من نَوى الجيران قُربانا (۱) إحدى نساء بني ذُهل بن شَيبانا عرض الشقائِق ؛ هل بيَّنتَ أظعانا تُكسى تَرائبها دُرُّا ومَسرجانا وكنت عِندي نَئومَ الليل وسنانا (۱)

ولما رحل بها بسطام بن قيس، قالت: مُرُّوا بي على أبي أودعه! فلما ودعته قال لها: يا بنية، كوني له امة يكن لك عبداً وليكن أطيب طيبك الماء، ثم لا أذكرْتِ ولا أيسرتِ ؛ فإنك تلدين الأعداء، وتُقَرَّبين البُعَداء! إن زوجك فارس من فرسان مضر، [ وإنه يوشك أن يُقتَل او يموت ]؛ فإذا كان ذلك فلا تخمشي [ عليه ] وجها، ولا تحلقى شعراً.

فلما قتل لقيط تحملت إلى اهلها، ثم مالت إلى محلّة عبد الله بن دارم فقالت: نعم الأحماء كنتم يا بني دارم، وأنا أوصيكم بالغرائب خيرا، فلم أر مثل لقيط.

ثم لحقت بقومها، فتزوجها ابن عمّ لها، فكانت لا تسلو عن ذكر لقيط، فقال لها زوجها: اي يوم رأيت فيه لقيطاً احسن في عينك؟ قالت: خرج يوماً يصطاد، فطرد البقر فصرع منها، ثم أتاني مختضباً بالدماء، فضمني ضمة، ولثمني لثمة، فليتني مت ثمّة! فخرج زوجها ففعل مثل ذلك، ثم أتاها، فضمها، ولثمها، ثم قال لها: من أحسن، أنا أم لقيط عندك؟ قالت: مرعى ولا كالسعدان.

# قيس بن زهير والنمر

أبو الفضل عن بعض رجاله، قال: قدم قيس بن زهير \_ بعد ما قتل أهل الهباءة \_ على النمر بن قاسط، فقال:

<sup>(</sup>١) النوى: الناحية.

<sup>(</sup>٢) وسنان: كثير النعاس.

يا معشر النمر، نزعت إليكم غريبا حزينا، فانظروا لي امرأة اتزوّجها. قد أذلها الفقر، وأدّبها الغني، لها حسب وجمال.

فروّجوه على هيئة ما طلب، فقال: إني لا أقيم فيكم حتى أعلمكم اخلاقي: إني غيور فخور نَفور؛ ولكني لا أغار حتى أرى، ولا أفخر حتى أفعل، ولا آنف حتى أظلَم.

فأقام فيهم حتى وُلد له غلامٌ سهاه خليفة، ثم بدا له ان يرتحل عنهم، فجمعهم ثم

يا معشر النمر، إن لكم علي حقا، وأنا أريد أن أوصيكم، فآمركم بخصال، وأنهاكم عن خصال: عليكم بالاناة، فإن بها تنال الفرصة؛ وسودوا من لا تُعابون بسؤدده؛ وعليكم بالدوف، فإن به يعيش الناس؛ وباعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة؛ ومنع ما تريدون منعه قبل القسم؛ وإجارة الجار على الدهر؛ وتنفيس المنازل؛ [عرب بيروت اليامي، وخلط الضيف بالعيال] وأنهاكم عن الرهان، فإني به ثكلت مالكا. وأنهاكم عن البغي، فإنه صرع زهيراً. وعن السرف في الدماء، فإن يوم الهباءة أورثني الذلّ، ولا تُعْطوا في الفضول فتعجزوا عن الحقوق ولا تردّوا الأكفاء عن النساء فتحوجوهُن إلى البلاء؛ فإن لم تجدوا الأكفاء فخير أزواجهن القبور؛ واعلموا اني اصبحت ظالما مظلوما: ظلمني بنو بدر بقتلهم مالكا، وظلمت بقتلي من لا ذنب له.

# الفاكه وزوجته هند في ريبة

كان الفاكه بن المغيرة المخزومي أحد فتيان قريش، وكان قد تزوج هند ابنة عتبة، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بلا اذن، فقال يوما في ذلك البيت وهند معه؛ ثم خرج عنها وتركها نائمة، فجاء بعض من كان يغشى البيت. فلما وجد المرأة نائمة وتى عنها، فاستقبله الفاكه بن المغيرة، فدخل على هندوأنبهها، وقال: من هذا الخارج من عندك م قالت: والله ما انتبهت حتى أنبَهْتني، وما رأيت أحداً قط.

قال: الحقي بأبيك! وخاض الناس في أمرها، فقال لها أبوها: يا بنية العار وإن كان كذبا، أبثيني شأنك، فإن كان الرجل صادقاً دسست عليه من يقتله فيقطع عنك العار، وإن كان كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن. قالت: والله يا أبت إنه لكاذب! فخرج عتبة فقال: إنك رميْت ابنتي بشيء عظيم، فإما أن تَبيَّن ما قلت، وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. قال: ذلك لك. فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش، ونسوة من بني مخزوم. وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف.

فلما شارفوا بلاد الكاهن تغيّر وجه هند، وكسف بالها. فقال لها أبوها: أي بنية، ألا كان هذا قبل ان يشتهر في الناس خروجنا؟ قالت: يا أبت، والله ما ذلك لمكروه قبلي، ولكنكم تأتون بَشرا يخطىء ويصيب، ولعله ان يَسمني بسمة تبقى على ألسنة العرب. فقال لها أبوها: صدقت. ولكني سأخبره لك فصفَّر بفرسه، فلما أدلى عمد إلى حبة بر فأدخلها في إحليله، ثم اوكى عليها وسار. فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم، فقال له عتبة: إنا أتيناك في أمر، وقد خبأنا لك خبيئة، فما هي؟ قال: بُرَّة في كمرة. قال: أريد أبيّن من هذا. قال: حبة برّ في إحليل مهر. قال: صدقت. فانظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل يمسح رأس كل واحدة منهن، ويقول: قومي لشأنك! حتى إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسها، وقال: قومي غير وقحاء ولا زانية، وستلدين ملكاً يسمى معاوية.

فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها ، فنترت (٢) يده من يدها ، وقالت [ إليك عني ! ] والله لأحرِصَن أن يكون ذلك الولد من غيرك! فتزوجها أبو سفيان ، فولدت له معاوية .

# هند وزواجها من أبي سفيان

وذكروا ان هند بنت عتبة بن ربيعة قالت لابيها: يا أبت: إنك زوّجتني من هذا

<sup>(</sup>١) أدلى الفرس: أخرج جردانه ليبول او يضرب.

<sup>(</sup>٢) نترت يده من يدها: جذبتها بشدة.

الرجل ولم تؤامرْني في نفسي، فعرض لي معه ما عرض؛ فلا تزوِّجْني من احد حتى تعرض علي امره، وتبيِّن لي خصاله، فخطبها سهيل بن عمرو، وأبو سفيان بن حرب. فدخل عليها أبوها وهو يقول:

أتاكِ سُهيْلٌ وابنُ حربِ وفيها رضاً لك يا هِندَ الهنود ومقنع وما منها إلا يضُرُ وينفع وما منها إلا يضُرُ وينفع وما منها إلا أغرُ سَمَيْدَع (١) وما منها إلا أغرُ سَمَيْدَع (١) فدونَكِ فاختاري فأنت بصيرة ولا تُخدَعي إن المُخادع يخدع

قالت: يا أبت، والله ما أصنع بهذا شيئاً، ولكن فسر لي أمرهما وبين لي خصالها، حتى أختار لنفسي أشدهما موافقة لي. فبدأ بذكر سهيل بن عمرو، فقال: أما أحدهما ففي ثروة واسعة من العيش، إن تابعتيه تابعك، وإن مِلْتِ عنه حطّ إليك، تحكمن عليه في أهله وماله. واما الآخر فموسع عليه، منظور إليه، في الحسب الحسيب، والرأي الأريب، مُدْرَهُ أرُومته، وعزَّ عشيرته. شديد الغيرة، كثير الظّهْرة، لا ينام على ضعة، ولا يرفع عصاه عن أهله.

فقالت: يا أبت، الأوّل سيد مضياع للحرّة، فها عست ان تلين بعد إبائها، وتضيع تحت جناحه، إذا تابعها بعلُها فأشرت، وخافها أهلُها فأمنت، فساء عند ذلك حالها، وقبح عند ذلك دلالها، فإن جاءت بولد أحمقت، وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت فاطو ذِكر هذا عني، ولا تسمّه عليّ بعد. وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة، الحرّة العفيفة، وإني للّتي لا أريب له عشيرة فتُعيره، ولا تصيّره بدُعر فتضيره، وإني لأخلاق مثل هذا لموافِقة، فزوّجْنيه.

فزوجها من أبي سفيان، فولدت له معاوية، وقبله يزيد؛ فقال في ذلك سهيلُ بنُ عمرو:

نُبِّئْتُ مِشْداً تَبَّرَ اللهُ سعيْهِ ا تأبّت وقالت وصفُ أَهْوَجَ مائق (٢)

<sup>(</sup>١) السميدع: السيد الكريم السخيّ. (٢) المائق: الذي كاد يبكي من شدة الغيظ.

وما هَوَجي ياهِنْدُ إلا سِجيَّة ولو شئت خادَعت الفتَى عن قلوصِه ولكنني أكْرَمْت نفسي تكرُّماً وإني إذا ما حُرِّة ساء خُلْقُها فإن هي قالت خلِّ عني تركتُها فإن سامَحوني قلْتُ أمري إليكم فلم تنكِحي يا هِنْدُ مِثْلِي وإنَّني وإنَّني

أَجُرَّ لِهَا ذيلي بِحُسْنِ الخلائِنِ وَلا طَمَت بالبطْحاءِ في كل شارِق (١) ودافعْت عنها الذَّم عند الخلائِنِ صَبَرْتُ عليها صَبْرَ آخر عاشق وأقلِلْ بترك من حبيب مُفارق وإن أبعدوني كنتُ في رأس حالق لِمَنْ لم يَمِقني فاعلَمي غيْرُ وامِق (١)

فبلغ أبا سفيان، فقال: والله لو أعلم شيئاً يُرْضي أبا زيد سوى طلاق هند لفعلتُه! وألح سهيلٌ في تنقيص أبي سفيان، فقال أبو سفيان:

وفرط في العلياء كل عنان لَـذُو جَفْنة مغْشِية وقيان عراض المساعي عرْضة الحدثان وأبرز فيها وجه كل حصان(٢) وقنَّع فيها رأسه ودعاني وألقَيْت فيها كلْكلى وجراني (٤١) رأيتُ سُهيْلا قد تفاوتَ شأوهُ وأصبحَ يسْمُو للمعالي وإنه وأصبحَ يسْمُو للمعالي وإنه وشَرْبُ كرام من لؤيِّ بن غالب ولكنَّه يوماً إذا الحربُ شَمَّرَتْ تَطأطأ فيها ما استطاع بنفسه فأكفيه ما لا يُستطاعُ دفاعُهُ

#### سهيل وابن له

قال: وتزوج سهيل بن عمرو امرأة، فولدت له ولداً؛ فبينا هو سائر معه إذ نظر إلى رجل يركب ناقة ويقود شاة، فقال لأبيه: يا أبت، هذه ابنة هذه! يريد الشاة ابنة الناقة! فقال أبوه: يرحم الله هذا! يعني ماكان من فِرَاستِها فيه.

<sup>(</sup>١) القلوص: الفتية المجتمعة الخلق من الابل، وكانوا يكنون عن الفتيات، بالقلص والقلائص.

<sup>(</sup>٢) الوامق: المحبّ. (٣) شمّرت الحرب: اشتدت.

<sup>(</sup> ٤ ) الكلكل: الصدر. والجران: باطن العنق من البعير وغيره. ويقال: ألقى عليه جرانه: أي ثقله.

# الرسول على وأم هانىء

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لو تزوجت أم هانىء بنت أبي طالب، فقد جعل الله لها قرابة، فتكون صهراً أيضاً! فخطبها رسول الله عناية فقالت: والله أحب إلي من سمعي وبصري ولكن حقه عظيم، وأنا موتمة (۱) ، فإن قمت بحقه خفت أن أضيع أيتامي، وإن قمت بأمرهم قصرت عن حقه! فقال النبي عيالية خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صفره وأرعاها على بعل في ذات يده، ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت جملا لاستثنتها.

# زواج الرسول عَلِيْكُ من حفصة

ولما تُوفيت رُقَيْةُ بنت رسول الله عَيْنَةٍ عن عثمان بن عفان، عرض عليه عمرُ ابنته حفصة؛ فسكت عنه عثمان - وقد كان بلغه أن رسول الله عَيْنَةُ يريد أن يزوِّجه ابنته الاخرى - فشكا عمر إلى رسول الله عَيْنَةُ سكوتَ عثمان عنه؛ فقال له: سيزوِّج الله البنتك خيرا من عثمان، ويروِّج عثمان خيراً من ابنتك فتروج رسولُ الله عَيْنَةُ حفصة، وتزوَّج عثمانُ ابنته.

# خطبته علية لخديجة

ولما خطب رسول الله عَيْقَ خديجة بنت خويلد بن عبد العزى، ذكرت ذلك لورقة بن نوفل \_ وهو ابن عمها \_ فقال: هو الفحل لا يُقْدَعُ (٢) أَنفُه، تزوَّجيه.

وخطب عمر بنُ الخطاب أمِّ كلثوم بنت أبي بكر، وهي صغيرة، فأرسل [عمرُ] الله عائشة، فقالت: الأمر إليك. فلما ذكرت ذلك عائشة لأم كلثوم، قالت: لا حاجة لي فيه! فقالت عائشة: أترغَبين عن أمير المؤمنين؟قالت: نعم إنه خَشِنُ العيش، شديدٌ على النساء! فأرسلتُ عائشة إلى المغيرة بن شعبة فأخبرته فقال لها: أنا أكفيك! فأتى

<sup>(</sup>١) أيتمت: صار اولادها يتامى. (٢) الفحل لا يقدع أنفه: الكريم.

عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بلغني عنك أمر أعيذك بالله منه! قال: ما هو؟ قال: بلغني أنك خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر. قال: نعم، أفرغبت بها عني، أم رغبت بي عنها؟ قال: لا واحدة منها، ولكنها حدثة نشأت تحت كنف خليفة رسول الله في لين ورفق، وفيك غلظة، ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خُلُق من أخلاقك؛ فكيف بها؟ إن خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك! فقال: كيف لي بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بها؛ وأدلك على خير لك منها، أم كلثوم بنت علي من فاطمة بنت رسول الله؛ تتعلق منها بسبب من رسول الله عقلية.

# علي وعمر في ام كلثوم

وكان على قد عزل بناته لولد جعفر بن أبي طالب؛ فلقيه عمر فقال: يا أبا الحسن، أنكحْني ابنتك ام كلثوم ابنة فاطمة بنت رسول الله على قال: قد حبستها لابن جعفر! قال: إنه والله ما على الارض احد يرضيك من حسن صحبتها بما أرضيك به، فأنكحني يا ابا الحسن. قال: قد أنكحتكها يا أمير المؤمنين!

فأقبل عمر فجلس في الروضة بين القبر والمنبر، واجتمع إليه المهاجرون والانصار؛ فقال: زفّوني! قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأمَّ كُلثوم. فإني سمعت رسول الله عَيْنَا يقول: «كلَّ سبب ونسب ينقطع يوم القيام إلا سببي ونسبي »! وقد تقدمت في صحبة، فأحببت أن يكون في معها سبب.

فولدت له أمُّ كلثوم زيد بن عمر، ورقية بنت عمر؛ وزيدُ بن عمر هو الذي لطم سمرة بن جندب عند معاوية إذا تنقَّص عليا فيا يقال.

# سلمان وعمر في ابنته

وخطب سلمان الفارسي إلى عمر ابنته، فوعده بها؛ فشق ذلك على عبد الله بن عمر، فلقي عمرو بن العاص فشكا ذلك إليه؛ فقال له: فأكفيكه! فلقي سلمان فقال

له: هَنيئاً لك يا أبا عبد الله، أمير المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويجك ابنته! فغضب سلمان وقال: لا، والله لا تزوجت إليه أبداً.

# زواج بلال وأخيه

وخرج بلال بن رباح مؤذن رسول الله عَلَيْكُم مع أخيه، إلى قوم من بني ليث، يخطب إليهم لنفسه ولأخيه، فقال: أنا بلال وهذا أخي، كنا ضالَّيْن فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله؛ فإن تزوِّجونا فالحمد لله، وإن تردَّونا فالمستعان الله! قالوا: نعم وكرامة! فزوجوهما.

# زواج عثهان من نائلة

قالت تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان: هل لك في ابنة عم لي، يكر جيلة، ممتلئة الخلق، اسيلة الخد<sup>(۱)</sup>، أصيلة الرأي، تتزوجها؟ قال: نعم. فذكرت له نائلة بنت الفرافصة الكلبية، فتزوجها وهي نصرانية، فتحنَّفت وحُملت إليه من بلاد كلب، فلما دخلت عليه قال لها: لعلك تكرهين ما ترين من شيبي؟ قالت: والله يا أمير المؤمنين، إني من نسوة أحب ازواجهن إليهن الكهل! قال: إني قد جُزت الكهول، وأنا شيخ! قالت: أذهبت شبابك مع رسول الله عَلَيْلَةٍ في خير ما ذهبت فيه الاعهار! قال: أتقومين إلينا ام نقوم إليك؟ قالت: ما قطعت إليك أرض السهاوة وأريد أن أنثني إلى عرض البيت! وقامت إليه: فقال: لها: انزعي ثيابك. فنزعتها؛ فقال: حلي مرطك (٢). قالت: أنت وذاك.

قال أبو الحسن: فلم تزل نائلة عند عثمان حتى قتل؛ فلما دُخِل إليه وقَتْه بيدها، فجذمت (٦) أناملها، فأرسل إليها معاوية بعد ذلك يخطبها، فأرسلت إليه: ما ترجو من امرأة جذماء!

<sup>(</sup>١) أسل: ملس واستوى.

<sup>(</sup>٢) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان تتلفح به المرأة.

<sup>(</sup>٣) جذمت: قطعت.

وقيل: إنها قالت لما قتل عثمان: إني رأيت إلحزن يبلى كما يَبلى الثوب، وقد خشيت أن يبلى حزنُ عثمان من قلبي! فدعت بفهر فهتمت فاها، وقالت: والله لا قعد أحد مني مقعد عثمان أبداً!.

#### فاطمة بنت الحسين بن علي وابن عمرو

وكانت فاطمة بنت الحسين بن علي عند حسن بن حسن بن علي، فلما احتُضر قال لبعض اهله: كأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان إذا سمع بموتي قد جاء يتهادى في ازار له مورد قد أسبله، فيقول: جئت أشهد ابن عمي، وليس يريد إلا النظر إلى فاطمة، فإذا جاء فلا يدخلن قال: فوالله ما هو إلا أن أغمضوه، فجاء عبد الله بن عمرو في تلك الصفة التي وصفها، فمنع ساعة وقال بعض القوم: لا يدخل: وقال بعضهم: افتحوا له، فإن مثلة لا يُرد قفتحوا له، ودخل فلما صرنا إلى القبر قامت عليه فاطمة تبكي، ثم اطلعت إلى القبر فجعلت تصك وجهها بيديها عاسرة وقال: فدعا عبد الله بن عمرو وصيفاً له فقال: انطلق إلى هذه المرأة وقل لها: يقرئك ابن عمك السلام، ويقول لك: كُفّي عن وجهك وفإن لنا به حاجة إ فلما بلغها الرسالة أرسلت يديها فأدخلتها في كميها حتى انصرف الناس.

فتزوجها عبد الله بن عمرو بعد ذلك، فولدت له محمد بن عبد الله؛ وكان يسمى المذهب، لجماله؛ وكانت ولدت من حسن بن حسن، عبد الله بن حسن الذي حارب أبو جعفر ولديه إبراهيم ومحمدا ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن حتى قتلهما.

#### محد بن عبد الله ابن عمرو

وعن سلمة بن محارب قال: ما رأيت قرشياً قط كان أكمل ولا اجمل من محمد بن عبد الله بن عمرو الذي ولدته فاطمة بنت الحسين.

وكانت له ابنة ولدَها رسول الله عَلَيْتُهِ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير: كانت امها خديجة بنت عثمان بن عروة بن الزبير وأم عروة أسماء

بنت أبي بكر الصديق. وأم محمد فاطمة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول الله عَيْلِيِّهُ، وأم عبد الله بن عمرو بن وأم فاطمة بنت الحسين أمَّ إسحق بنت طلحة بن عبيد الله، وأم عبد الله بن عمر بن الخطاب.

# شريح والشعبي في نساء تميم:

وعن الهيثم بن عدي الطائي قال: حدثنا مجالد عن الشعبي قال: قال لي شُريح: يا شعبي، عليك بنساء بني تميم، فإني رأيت لهن عقولا، قال: وما رأيت من عقولهن؟ قال: أقبلت من جنازة ظهراً ،فمررت بدورهم فإذا أنا بعجوز على باب دار ، والى جنبها جارية كأحسن ما رأيت من الجواري، فعدلتُ فاستسقيت ومابي عطش؛ فقالت:أي الشراب احب اليك؟ فقلت: ما تيسّر. قالت: ويحك يا جارية! ائتيه بلبن؛ فإني أظن الرجل غريباً! قلت: من هذه الجارية؟ قالت: هذه زينب ابنة جرير، إحدى نساء حنظلة. قلت: فارغة هي أم مشغولة ؟ قالت: بل فارغة. قلت: زوّجينيها . قالت: إن كنت لها كفئاً \_ ولم تقل كفوا ، وهي لغة تميم \_ فمضيت إلى المنزل فذهبت لاقيل، فامتنعت مني القائلة؛ فلما صليتُ الظهر أخذت بأيدي اخواني من القرّاء الاشراف: علقمة، والاسود، والمسيب، وموسى بن عرفطة؛ ومضيت أريد عمها، فاستقبل فقال: يا أبا أمية، حاجتك؟ قلت: زينب بنت أخيك. قال: ما بها رغبة عنك! فأنكحَنيها، فلم صارت في حبالي ندمتُ، وقلت: أي شيء صنعتُ بنساء بني تميم؟ وذكرت غِلظَ قلوبهن، فقلت: أطلِّقها! ثم قلت: لا، ولكن أضمها إليّ، فإن رأيت ما أُحِب وإلا كان ذلك. فلو رأيتني يا شعبي وقد أقبل نساؤهم يُهدينها حتى أُدخلت على، فقلت: إن من السُّنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلى ركعتين فيسألَ الله من خيرها ويعوذ به من شرها . فصليت وسلمت، فإذا هي من خلفي تصلى بصلاتي، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها، فأخذن ثيابي وألبسنني ملحفة قد صبغت في عكر العصفر.

فلما خلا البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناحيتها، فقالت: على رسلك أبا أمية! كما أنت! ثم قالت:

الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأصلي على محمد وآله ؛ اني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك ، فبيّن لي ما تحب فآتيه ، وما تكره فأزدجر عنه . . وقالت : إنه قد كان لك في قومك منكح ، وفي قومي مثل ذلك ، ولكن إذا قضى الله امراً كان ، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به : ﴿إِمْساكٌ بِمعروف أو تسرِيحٌ بإحسانٍ ﴾ (١) أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك .

قال: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت:

الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأصلي على النبي وآله وأسلم ، وبعد ؛ فإنك قد قلت كلاماً إن تَثبُتي عليه يكن ذلك حظّك ، وإن تدعيه يكن حُجةً عليك ؛ أحب كذا وأكره كذا ، ونحن جميع فلا تُفَرقي ، وما رأيتِ من حسنة فانشريها ، وما رأيت من سيئة فاستريها .

وقالت شيئاً لم أذكره: كيف محبتُك لزيارة الاهل؟ قلت: ما احب ان يُملَّني أصهاري! قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخُل دارك آذنُ لهم، ومن تكرههُ أكرهه؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء.

قال: فبت يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى إلا ما أحب، فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، فإذا بعجوز تأمر وتنهى في الدار! فقلت: من هذه؟ قالوا: فلانة خَتَنُك (٢). فسري عني ما كنت اجد، فلما جلست أقبلت العجوز فقالت: السلام عليك أبا أمية. قلت: وعليك السلام، من أنت؟ قالت: انا فلانة ختنك. قلت: قربك الله. قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير زوجة. فقال لي: أبا امية، إن المرأة لا تكون أسوأ منهافي حالتين: إذا ولدت غلاما، أوحظيت عند زوجها؛ فإن رابك ريب فعليك بالسوط؛ فوالله ما جاز الرجال في بيوتهم شراً من المرأة المدللة. قلت: أما والله لقد أذبت فأحسنت الادب، ورضت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحتن: كل ما كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها، وكذلك من زوج البنت وزوج الاخت.

فأحسنت الرياضة. قالت: تحبُّ ان يزورك ختانك؟ قلت! متى شاءوا. قال: فكانت تأتيني في رأس كل حول توصيني تلك الوصية .

فمكثت معى عشرين سنة لم أعتب عليها في شيء، الا مرة واحدة، وكنت لها ظالماً: أخذ المؤدّن في الإقامة بعد ما صليت ركعتي الفجر، وكنت إمام الحيِّ، فإذا بعقرب تدب: فأخذت الإناء فأكفأتُه عليها؛ ثم قلت: يا زينب؛ لا تتحركي حتى آتي! فلو شهدتني يا شعبي وقد صليت ورجعت فإذا انا بالعقرب قد ضربتها، فدعوتِ بالسكت والملح؛ فجعلت امغث (١) أصبعها وأقرأ عليها بالحمد والمعوّذتين. وكان لي جارٌ من كندة يفزع امرأته ويضربها؛ فقلت في ذلك:

كنتمْ زعمتُ م أنها ظلمتْكُ م كذّبتم وبيتِ الله بل تظلمونها فإن لا تَعدُّوا أُمَّها من نسائكم فإنَّ أباها والدُّ لن يَشينَها وإنَّ لها أعهامَ صِدق وإخوة وشيخاً إذا شئم تأيَّمَ دونَها

قالت النوار: فإذاً لا نَشاء.

#### الفرزدق وأمة له:

وقال الفرزدق في أمته الزنجية:

يا رب خَودِ من بناتِ الزنج أغيرَ مشلَ القَــدح الخَلَنــج

تَنقُلُ تنَّوراً شديدَ الوهج يزدادُ طيباً بعد طُول الهرج

#### يعلى الهذلي وطلحة الطلحات

وعن الهيثم بن عدي: عن ابن عياش قال: حدثنا يعلى الهذلي قال: كنت بسجستان مع طلحة الطلحات، فلم أر أحداً كان أسخى منه ولا أشرف نفسا؛ فكتب إليّ عمى من البصرة: إني قد كبرت، ومالي كثير، وأكره أن أُوكله غيرك فأقدم أزوجك ابنتي وأصنع بك ما أنت أهله .

<sup>(</sup>١) المغث: المرت وهو أن تلوك الاصبع.

<sup>(</sup>٢) الخلنج: شجر تتخذ من خشبه الآنية.

قال: فخرجت على بغلة لي تركية، فأتيت البصرة في ثلاثين يوماً، ووافيته في صلاة العصر، فوجدته قاعداً على دكانه، فسلمت عليه، فقال لي من أنت؟ قلت له: ابن اخيك يعلي، قال: وأين ثقلك (١) ؟ قلت: تعجلت إليك حين أتاني كتابُك وطربت نحوكم. قال: يابن اخي، أتدري ما قالت العرب؟ قلت: لا. قال: قالت العرب: شر الفتيان المفلس الطروب! قال: فقمت إلى بغلتي فأعددت سرجي عليها، في قال في شيئاً، ثم قال: إلى أين؟ قلت: إلى سجستان! قال: في كنف الله.

قال: فخرجت فبتُّ في الجسر، ثم ذكرت أم طلحة، فانصرفت أسأل عنها حتى أتيت منزلها \_ وكان طلحة أبرّ الناس بها \_ فقلت: رسول طلحة، فقالت ائذنوا له. فدخلت، فقالت: ويحك! كيف آبني؟ قلت: على احسن حال. قالت: فلله الحمد! وإذا بعجوز قد تحدرت، قالت: فها جاء بك؟ قلت: كيت وكيت. قالت: يا جارية. ائتني بأربعة آلاف درهم! ثم قالت: ائت عمك فابتن بابنته، ولك عندنا ما تحب! قلت: لا والله لا أعود إليه أبداً، قالت: يا جارية ائتني ببغلة رحالتي. ثم قالت، راوح بين هذه وبغلتك حتى تأتي سجستان. قلت: آكتبي بالوصاة بي والحالة التي آستقبلتُها . فكتبت بوجعها التي كانت فيه ، وبعافية اللهإياها، وبالوصاة بي ؛ فلم تَدعْ شيئاً. ثم دفعت حتى أتيت سجستان، فأتيت باب طلحة، وقلت للحاجب: رسول صفية بنت الحرث. وأنا عابس باسر، فدخل؛ فخرج طلحة متوسِّحا، وخلفه وصيف يسعى بكرسي، فقمت بين يديه، فقال: ويلك! كيف أمى؟ قلت: بأحسن حالة . قال: انظر كيف تقول؟ قلت: هذا كتابها . قال: فعرف الشواهد والعلامات، قلت: آقرأ كتاب وصيتها. قال: ويحك! ألم تأتني بسلامتها؟ حسبُك! فأمر لي بخمسين ألف درهم، وقال لحاجبه: اكتُبه في خاصة أهلي، قال: فوالله ما أتى عليَّ الحول حتى تم لي مائة ألف.

قال ابن عياش: فقلت له: هل لقيت عمك بعد ذلك؟ قال لا والله ولا ألقاه أبداً.

<sup>(</sup>١) الثقل: المتاع، أو الحمل الثقيل.

#### السلاماني وقريب له

وعـن الهيثم بن عـدي عـن ابن عيـاش قـال: اخبرني مـوسى السلامـاني، مـُولى الحضرمي، وكان أيسر تاجر بالبصرة، قال: بينا أنا جالس إذ دخل عليَّ غلام لي فقال: هذا رجل من أهل أمِّك يستأذن عليك \_ وكانت أمه مولاة لعبد الرحمن بن عوف \_ فقلت: ائذن له. فدخل شاب حلوُ الوجه، يُعرف في هيئته انه قرشي، في طمرين (١). فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، خال رسول الله عليه . قلت: في الرحب والقرب. ثم قلت: يا غلام، برَّه وأكرمْه وألطفه، وأدخله الحمام، وآكسُه قميصاً رقيقاً، ومبطنا قوهيا، ورداء عمريا. وحذونا له نعلين حضرميين فلم نظر الشاب في عطفيه وأعجبته نفسه قال: يا هذا، آبغنِي أشرف أيِّم بالبصرة أو أشرف بكربها! قلت: يابن اخي، معك مال؟ قال: أنا مال كما أنا! قلت: يابن أخي، كُفَّ عن هذا. قال: انظر ما أقوله لك! قلت: فإن أشرف ايِّم بالبصرة هند ابنة أبي صفرة. أخت عشرة، وعمة عشرة، وحالها في قومها حالها. وأشرف بكر بالبصرة الملاة بنت زرارة بن اوفى الجرشي قاضي البصرة قال اخطبها على . قلت: يا هذا ، إن اباها قاضي البصرة! قال: انطلق بنا إليه. فانطلقنا إلى المسجد فتقدم، فجلس الى القاضي، فقال له: من انت يابن اخي؟ قال له: عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف خال رسول الله طَالِلَهِ . قال مرحباً بك، ما حاجتك؟ قال: جئت خاطباً . قال: ومن ذكرتَ؟ قال: الملاة ابنتك. قال: يابن اخي، ما بها عنك رغبة. ولكنها امرأة يُفْتات عليها [ في ] أمرها، فاخطبها إلى نفسها. فقام إليّ، فقلت: ما صنعت؟ قال: قال كذا وكذا. قلت: ارجع بنا ولا تخطبها. قال: اذهب بنا اليها. فدخلنا دار زرارة، فإذا دار فيها مقاصير ، فاستأذَنا على أمها ، فلقيتُنا بمثل كلام الشيخ ، ثم قالت: وها هي في تلك الحجرة. قلت له: لا تأتها. قال: أليست بكرا؟ قلت: بلي. قال: ادخل بنا إليها. فاستأذنا، فأذنت لنا، فوجدناها جالسة وعليها ثوب قوهي رقيق معصفر، تحته

<sup>(</sup>١) الطمر: الثوب الخلق البالي.

سراویل یُری منه بیاضُ جسدها، ومرطُ قد جمعته علی فخدیها، ومصحف علی كرسى بين يديها. فأشْرَجَت (١) المصحف ثم نَحته، فسلمنا، فردّت، ثم رحبت بنا، ثم قالت: من أنت؟ قال: أنا عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري خال رسول الله عَلَيْ إ ومد بها صوته، قالت: يا هذا؛ إنما يمد هذا الصوت للساسانيين! قال موسى: فدخل بعضى في بعض! ثم قالت: ما حاجتك؟ قال: جئت خاطباً. قالت: ومن ذكرت؟ قال: ذكرتكِ! قالت: مرحبا بك يا اخا اهل الحجاز، ما الذي بيدك؟ قال: لنا سهان بخيبر اعطاناهما رسول الله عليه \_ ومدّ بها صوته \_ وعين بمصر، وعين باليامة، ومال باليمن. قالت: يا هذا، كل هذا عنا غائب، ولكن ما الذي يحصل بأيدينا منك؟ فإني أظنك تريد أن تجعلني كشاة عكرمة، أتدري من عكرمة؟ قال: لا. قالت: عكرمة بن ربعي. فإنه كان نشأ بالسواد، ثم انتقل الى البصرة وقد تغذى باللبن. فقال لزوجته: اشتري لنا شاة نحتلبها وتصنعين لنا من لبنها شرابا وكامخا. ففعلت وكانت عندهم الشاة إلى ان استحرمت (٢٠) ، فقالت: يا جارية خذي بأذُن الشاة وانطلقي بها إلى التيَّاس. فانزي عليها! ففعلت فقال التياس: آخذ منك على النزوة درهما! فانصرفت إلى سيدتها فأعلمتها. فقالت: إنما رأينا من يرحم ويعطي، وأما من يرحم ويأخذ فلم نره!... ولكن يا أخا أهل المدينة، أردت أن تجعلني كشاة عكرمة. فلما خرجنا قلت له: ما كان أغناك عن هذا! قال: ما كنت أظن أن امرأة تجترىء على مثل هذا الكلام.

#### ابن علفة وعبد الملك

وعن الاصمعي قال: كان عقيل بن عُلَّفة المري غيوراً فخوراً، وكان يُصهِر إليه خلفاء بني أمية، فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لبعض ولده، فقال: جنبني هُجناء ولدك.

<sup>(</sup>١) بقال شرج الشيء، أي ضم اجزاءه بعضها إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) استحرمت: أرادت الكبش.

# ابن علفة وأولاده

وكان إذا خرج يمتار خرج بابنته الجرباء معه. فخرج مرة فنزلوا دَيْراً من أديرة الشام يقال له ديْرُ سعد، فلما ارتحلوا قال عقيل:

قَضَتْ وطَرا من دَيْسِ سعدٍ ورُبَّها ﴿ عَلاَمُ عُرُضٌ ناطَحْنَه بِـالجِهاجِـمِ (١)

ثم قال لابنه: أجزْ يا عُميْس. فقال:

فأصبحْن بالموْماة يحمِلْن فتيةً نَشاوَى من الإدْلاجِ مِيلَ العمامُ

ثم قال لابنته: يا جرباء أجيزي، فقالت:

كَأَنَّ الرِّي أسقاهُم صَرْخديَّةً عُقارا تَمشَّتْ في المطا والقوامم (١)

فقال لها: وما يدريك أنت ما نعت الخمر؟ ثم سل السيف ونهض إليها، فاستغاثت بأخيها عميس، فانتزعه بسهم فأصاب فخذه، فبرك. ومضوا وتركوه حتى إذا بلغوا ادنى المياه قالوا لهم: إنا أسقطنا جزوراً لنا فأدركوه. وخذوا معكم الماء! ففعلوا. وإذا عقيلٌ بارك وهو يقول:

إِنَّ بَنَنِيَ وَمَّلُونِي بِالسِدَّمِ مِن يَلْق أَبِطالِ الرِّجالِ يُكلَم (٣) اللهِ إِنَّ بَنِي وَمِّلُونِي بِالسِدَّمِ مِن يَلْق أَبِطالِ الرِّجالِ يُكلَم ومن يكن درْءٌ بِه يُقومُ شنشِنةٌ أَعرِفَها مِن أَخرَم

الشنشنة: الطبيعة. وأخزم: فحل كرم. وهذا مثل للعرب.

عبد الملك وابنة عبد الرحن

الشيباني عن عوانة قال: خطب عبد الملك بن مروان ابنة عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، فأبت أن تتزوّجه. وقالت: والله لا تَزوَّجنّي أبو الذباب! فتزوجها يحيى بن الحكم. فقال عبد الملك: والله لقد تزوجت أفوه أشوه. فقال يحيى: أما إنها أحبت مني ما كرِهَت منك. وكان عبد الملك ردى الفم يَدمَى فيقع عليه الذباب فسمي ابا الذباب.

<sup>(1)</sup> العُرُض: الجانب. (٢) صرخد: موضع نسب إليه الشراب، والعُقار: الخمر.

<sup>(</sup>٣) زمّل: لف وغطى.

# أخت أبي سفيان

وعن العتبي قال: خطب قريبة ابنة حرب أخت أبي سفيان بن حرب، اربعة عشر رجلا من أهل بدر، فأبتهم وتزوجت عقيل بن أبي طالب. قالت: إن عقيلا كان مع الأحبة يوم قتلوا، وإن هؤلاء كانوا عليهم! ولاحته يوما فقالت: يا عقيل، أين أخوالي؟ أين أعهامي؟ كأن أعناقهم أباريق الفضة! قال لها: إذا دخلت النار فخذي على يسارك.

#### زياد وسعيد بن العاص في ابنته

وكتب زياد إلى سعيد بن العاص يخطب إليه ابنته، وبعث إليه بمال كثير وهدايا؛ فقال فلما قرأ الكتاب أمر حاجبه بقبض المال والهدايا، وأن يقسمها بين جلسائه؛ فقال الحاجب: إنها أكثر من ظنك. قال سعيد: أنا أكثر منها! ثم وقع إلى زياد في أسفل كتابه: ﴿كلاّ إنّ الإنسانَ ليَطْغٰى أنْ رآه آستغْنَى﴾ (١).

#### الحسن ورجل يزوج ابنته

وقال رجل للحسن: إن لي بنية، فمن ترى أن أزوجها؟ قال زوّجْها ممن يتقي الله فإن أحبَّها أكرمها، وإن أبغضها لم يَظلمها.

#### عبد الملك وعمر بن عبد العزيز

وقال عبد الملك بن مروان، لعمر بن عبد العزيز: قد زوّجَك أمير المؤمنين ابنته فاطمة، فقال عمر: وصلك الله يا أمير المؤمنين، فقد كفّيتَ المسئلة، وأجزلت في العطمة.

وقيل للحسن: فلان خطب إلينا فلانة. قال: أهو موسرٌ من عقل ودين؟ قالوا: نعم. قال: فزوِّجوه.

<sup>(</sup>١) سورة العلق الآية ٦.

## لحيوة بن شريح

وقال رجل لحيوة بن شُريح: إني أريد أن أتزوج. فهاذا ترى؟ قال: كم المهر؟ قال: مائة. قال: فلا تفعل؛ تزوّج بعشرة وأبق تسعين، فإن وافقتك ربحت التسعين، وإن لم توافقك تزوجت عشرا؛ فلا بد في عشرة نسوة من واحدة توافقك.

# هبنقة القيسي وراغب في الزواج

وقال رجل: أردت النكاح فقلت: لاستشيرن أول من يطلع علي ثم أعمل برأيه؛ فكان أول من طلع هبنقة القيسي، وتحته قصبة؛ فقلت له: أريد النكاح، فها تشير [به] علي؟ قال: البكر لك، والثيب (١) عليك، وذات الولد لا تقرّبها واحذر جوادي لا ينفحك! (٢).

# مكثر ومقل في زواج

وعن الاصمعي قال: أخبرني رجل من بني العنبر عن رجل من اصحابه وكان مُقِلاً ، فخطب إليه مكثر من مال مُقِل من عقل، فشاور فيه رجلا يقال له ابو يزيد ، فقال: لا تفعل، ولا تُزوِّج إلا عاقلا ديّناً ؛ فإنه إن لم يكرمها لم يظلمها . ثم شاور رجلا آخر يقال له ابو العلاء ، فقال له : زوِّجه ، فإن ما له لها وحمقه على نفسه . فزوَّجه ، فرأى منه ما يكره في نفسه وابنته ، وأنشده فقال :

أَلَهُ فِي إِذْ عَصِيْتُ أَبِ يَرِيدٍ وَلَهُ فِي إِذَا أَطَعْتَ أَبِ العَلاءِ وكانت هِفْوَة مِن غير ريح وكانت زلقة من غير ماء

#### زواج معبد بن خالد

المفضل بن محمد الضبي قال: اخبرني مِسعَر بن كدام عن معبد بن خالد الجدلي قال: خطبت امرأة من بني أسد في زمن زياد \_ وكان النساء يجلسن لخُطّابهن \_ قال:

<sup>(</sup>١) الثيب: غير العذراء.

<sup>(</sup>٢) يقال نفحت الدابة الشيء: ضربته بحد حافرها .

فجئت لانظر إليها؛ وكان بيني وبيها رواق: فدعت بجفنة عظيمة من الثريد (١) مكللة باللحم، فأتت على آخرها وألقت العظام نقية، ثم دعت بشنَّ عظيم مملوءة لبناً، فشربته حتى أكفأته على وجهه، وقالت: يا جارية ارفعي السجف (٢)، فإذا هي جالسة على جلد أسد، وإذا شابة جميلة؛ فقالت: يا عبد الله، أنا أسدة، من بني أسد، وعلىّ جلدُ أسد، وهذا طعامي وشرابي؛ فعلام ترى؟ فإن أحببت أن تتقدم فتقدم، وإن أحببت أن تتأخر فتأخر! فقلت: أستخيرُ الله في أمري وأنظر! قال: فخرجت ولم أعُدْ!.

# جارية لأمية وراغب في زواجها

قال: وحدثنا بعض اصحابنا أن جارية لأمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد ذات ظرف وجمال، مرت برجل من بني سعد، وكان شجاعاً فارساً، فلما رآها قال: طويي لمن كانت له امرأة مثلك! ثم إنه أتبَعها رسولا يسألها: ألها زوج؟ ويذكره لها؛ فقالت للرسول: ما حرفتُه ؟ فأبلغه الرسول قولها: فقال: ارجع اليها فقل لها:

وسائلةٍ ما حرْفتي ؟ قلت: حرْفتي مُقارعةُ الابطال في كلِّ شارق إذا عرضَت لي الخيلُ يومـاً رأيتني أمام رعيل الخيل أحمي حقـائقــي وأصبرُ نفسي حين لا ُحرّ صابـرٌ على ألم البيض الرِّقاق البوارق

فأنشدها الرسول ما قال،فقالت له: ارجع اليه وقل له: انت أسدٌ فاطلب لنفسك لبؤة، فلست من نسائك! وأنشدت هذه الأبيات:

كريماً مُحيَّاه قليل الصدائــق ألا إنما أبغيى جَـواداً بمالـه فتى همُّنه مُـذْكـان خَـودٌ كـريمةٌ يعانقُها بالليل فوق النارق (٢) نداماهُ فيها كلُّ خِرق موافق (١)

ويشربُها صـرْفـاً كُمَنْتا مُـدامِـةً

<sup>(</sup>١) الثريد: خبز فت وبل بالمرق.

<sup>(</sup>٢) السجف: أحد السترين المقرونين بينهما فرجة .

<sup>(</sup>٣) النارق: جمع النمرق: الوسادة الصغيرة يتكأ عليها.

<sup>(</sup>٤) الخرق: الفتي الكريم الخليقة.

#### رجل بين زوجتين

يحيى بن عبد العزيز عن محمد بن الحكم عن الشافعي قال: تزوج رجل امرأة حديثة على امرأة له قديمة، فكانت جارية الحديثة تمرُّ على باب القديمة فتقول:

وما يستوى الرِّجلان رجلٌ صحيحة ورجلٌ رمى فيها الزمانُ فشلت

ثم تعود فتقول: وما يستوى الثوبان ثوب به البِلَى وثوْب بأيدي البائعين جديدُ

فمرت جارية القديمة على الحديثة فأنشدت:

نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى ما القلب إلا للحبيب الأوّل كل فؤادك حيث شئت من الهوى وحنين أبداً لأوّل منول كم منزل في الإرض يالفه الفتى وحنين أبداً لأوّل منول

#### المغيرة وغلام حارثي

وعن الشعبي قال، سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما غلبني احد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك اني خطبت امرأة من بني الحارث،وعندي شاب منهم، فأصغى إلي فقال: أيها الامير، لاخير لك فيها! قلت: يا ابن اخي ومالها؟ قال: إني رأيت رجلا يقبّلها! قال: فبرئت منها؛ فبلغني أن الفتى تزوجها قلت: ألم تخبرني انك رأيت رجلا يقبّلها؟ قال: بَلى رأيت أباها يقبلها.

# أبو سعيد وابن سيرين في الزواج

أبو سعيد قال: صحبت ابن سيرين عشرين سنة، فقال لي يوما: يا أبا سعيد إن تروجت فلا تتزوج امرأة تنظر في يدك.

# صفات النساء وأخلاقهن

#### لعبدة بن الطبيب

قال أبو عمرو بن العلاء: أعلم الناس بالنساء عَبَدَة بن الطبيب حيث يقول: فإن تسألوني بالنساء فإنني علم بادواء النساء طبيب فإذا شاب رأسُ المرء أو قبلَ ماله فليسَ له في وُدِّهِنَ نصيب يُرِدْنَ ثراء المال حيث علمنّه وشرْخُ الشباب عندَهُن عجيب يُردْنَ ثراء المال حيث علمنّه وشرْخُ الشباب عندَهُن عجيب

وهذه الابيات لعلقمة بن عبدة المعروف بالفحل وأول القصيدة:

# طحا بك قلبٌ في الحسان طَرُوبُ

#### لمعاذ بن جبل

وعن رجاء بن حَيوة عن معاذ بن جبل قال: إنكم ابتُليتم بفتنة الضراء فصبرتم وإني اخاف عليكم فتنة السراء؛ وهي النساء، اذا تحلين بالذهب، ولبسن ريط الشام وعصب اليمن، فأتعَبن الغني، وكلّفن الفقير ما لا يطاق.

وقال عبد الملك بن مروان، من أراد ان يتخذ جارية للمتعة فليتخذها بربرية ومن أراد للولد فليتخذها فارسية، ومن أراد للخدمة فليتخذها رومية.

#### لابن هبيرة

وعن أبي الحسن المدائني قال: قال يزيد بن عمر بن هُبيرة: اشتروا لي جارية شقّاء مقّاء رسحاء، بعيدةَ ما بين المنكبين، ممسوحة الفخذين.

قوله: شقاء: يريد كأنها شقة جبل؛ مقاء: طويلة؛ رسحاء: صغيرة العجيزة، أرادها للولد، لان الارسح أفرَس من العظيم العجيزة.

وقال عمر بن هبيرة لرجل: ما أنت بعظيم الرأس فتكون سيداً، ولا بأرسحَ فتكون فارساً.

وقال الاصمعي وذَكر النساء: بناتُ العم اصبر، والغرائب انجب، وما ضَرَب رؤس الابطال كابن الاعجمية.

# يونس ومستشير له في زواج

أبو حاتم عن الاصمعي عن يونس بن مصعب عن عثمان بن ابراهيم بن محمد قال: أتاني رجل من قريش يستشيرني في امرأة يتزوجها، فقلت: يا ابن أخي، أقصيرة النسب أو طويلته? فلم يفهم عني؛ فقلت: يا ابن اخي، إني اعرف في العين إذا عرفت، وأنكر فيها إذا انكرت، واعرف فيها اذا لم تعرف ولم تُنكر، أما إذا عرفت فتتحاوص(۱)، واما اذا انكرت فتجحظ(۱)، واما اذا لم تعرف ولم تنكر فتسجو؛ وقد رأيت عينك ساجية؛ فالقصيرة النسب التي إذا ذكرت أباها اكتفت به، والطويلة النسب التي تُعرف حتى تطيل في نسبتها؛ فإياك أن تقع في قوم قد أصابوا كثيراً من الدنيا مع دناءة فيهم؛ فتضيع نفسك فيهم.

#### الوليد وعقائله

وعن العتبي قال كان عند الوليد بن عبد الملك اربع عقائل: لبابة بنت عبد الله بن عباس، وفاطمة بنت يزيد بن معاوية، وزينب بنت سعيد بن العاص، وأم جحش بنت عبد الرحمن بن الحرث؛ فكن يجتمعن على مائدته ويفترقن فيفخرن فاجتمعن يوماً، فقالت لبابة: اما والله إنك لتسويني بهن وانك تعرف فضلي عليهن! وقالت بنت سعيد: ما كنت ارى أن للفخر علي مجازا، وانا ابنة ذي العمامة إذ لا عمامة غيرها! وقالت بنت عبد الرحمن بن الحارث: ما احبُّ بأبي بدلا، ولو شئت لقلت فصدقتُ وصد قت وكانت بنت يزيد بن معاوية جارية حديثة السن، فلم تتكلم؛ فتكلم عنها الوليد فقال نطق مَن احتاج إلى نفسه، وسكت من اكتفى بغيره؛ اما والله لو

<sup>(</sup>١) احتاص في الأمر: احتاط.

<sup>(</sup>٢) يقال جحظت عينه: أي نتأت حدقتها وبرزت.

شاءت لقالت: أنا ابنة قادتكم في الجاهلية، وخلفائكم في الاسلام! فظهر الحديث حتى تُحُدّث به في مجلس ابن عباس، فقال: الله اعلم حيث يجعل رسالته.

# للحجاج في نسوته

الشيباني عن عوانة قال: ذكر النساء عند الحجاج، فقال عندي أربع نسوة: هند بنت المهلب، وهند بنت اسهاء بن خارجة، وأم الجلاس بنت عبد الرحمن بن أسيد، وأمة الرحمن بنت جرير بن عبد الله البجلي. فأما ليلتي عند هند بنت المهلب فليلة فتى بين فتيان، يلعب ويلعبون؛ وأما ليلتي عند هند بنت اسهاء فليلة ملك بين الملوك؛ وأما ليلتي عند ام الجلاس فليلة اعرابي مع اعراب في حديثهم وأشعارهم. وأما ليلتي عند ام الجلاس فليلة عالم بين العلهاء والفقهاء.

### أبو الحر المخنث

وعن العتبي قال: حدثني رجل من اهل المدينة قال: كان بالمدينة مخنث يدُلُّ على النساء، يقال له أبو الحر، وكان منقطعاً إليّ، فدلني على غير ما امرأة أتزوجها، فلم أرض عن واحدة منهن، فاستقصرته يوما، فقال: والله يا مولاي لادلنّك على امرأة لم تر مثلها قط، فإن لم ترها كما وصفت فاحلق لحيتي! فدلني على امرأة، فتزوجتها، فلما زُفت إلى وجدتُها اكثر مما وصف، فلما كان في السحر إذا انسان يدق الباب، فقلت: من هذا قال: أبو الحر، وهذا الحجّام (۱) معه فقلت: قد وفر الله لحيتك أبا الحر، الأمر كما قلتً!

# للرسول ﷺ في مخنث

ابن بكير عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه: ان مخنَّنًا كان عند أم سلَمة زوج النبي عَلِيلًا ، فقال لعبد الله بن ابي امية ورسول الله عَلِيلًا يسمع: أبا عبد الله، إن

<sup>(</sup>١) الحجّام: محترف الحجامة، والحجامة هي امتصاص الدم بالحجم.

فتح الله لكم الطائف غداً فأنا أدلَّك على بنت غيلان فإنها تُقبل بأربع، وتُدبر بثهان! فقال رسول الله عَلِيلَة ؛ لا يدخل عليكن هؤلاء.

قوله: تقبل بأربع وتدبر بثهان، يريد عكن (١) البطن، أنها إذا أقبلت أربع، وإذا أدبوت ثمان.

وضرب البعث على رجل من اهل الكوفة، فخرج إلى اذربيجان، فاقتاد جارية وفرسا، وكان مُملكا بابنة عمه، فكتب إليها ليُغيرها:

> ألا أبلغـوا أمَّ البنينَ بـأننـا بعيدُ مَناطِ المنكِبَيْن إذا جرى فهذا لأيام العَــدُوّ، وهُــذِه

غَنينــا وأغْنتْنـا الغطــارفــةُ المرد(٢) وبيضاء كالتمثال زيَّنها العِقْـدُ لِحاجةِ نفسي حينَ ينصرفُ الجنـدُ

فلها ورد كتابه قرأته وقالت: يا غلام، هات الدواة. فكتبت إليه تجيبه:

غَنينا \_ ففيقوا \_ بالغطارفة المرد شباباً \_وأغزاكم \_ خَوالِف في الجنْـد ونازعته من ماء مُعتَصَر الورْد إلى كبدٍ مَلساءً أو كَفَـل نَهـدِ (٣)

أَلا أُقْــرهِ السلامَ وقُــل لــهُ بحمْدِ أمير المؤمنينَ أقرّهُم إذا شِئْتُ غُنَّانِي غُلامٌ مُوجَّلٌ وإن شاءً منهـم نــاشيءٌ مَــدَّ كَفَّـهُ فها كنتُم تَقضونَ من حاج أهلِكم شُهوداً، قضيناها على النَّأي والبُعد (١)

فلما ورد كتابها، لم يزد على أن ركب فرسه وأردف الجارية، والحق بها، فكان اول شيء بدأ لها به السلام أن قال: بالله هل كنت فاعلة؟ قالت: الله أجل في قلبي وأعظم، وأنت في عيني أذلُّ وأحقر من أن أعصىَ الله فيك! فكيف ذقت طعمَ الغَيْرَة؟ فوهب لها الجارية وانصرف إلى بعثه.

<sup>(</sup>١) عكْن البطن: يقال تعكّن البطن: اي صار ذا عكن، وهو ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً .

<sup>(</sup>٢) الغطارفة: جمع غطريف وغطارف، وهو السيد الكريم.

<sup>(</sup>٣) الكفل: العجز. (٤) قفل: رجع.

#### معاوية وابن صوحان

وقال معاوية لصعصعة بن صوحان: أي النساء أشهى إليك؟ قال: المواتية لك فيا تهوى. قال: هذا النقد العاجل. فقال عصصعة: بالميزان العادل.

وقال صعصعة لمعاوية: يا أمير المؤمنين، كيف ننسبك إلى العقل وقد غلب عليك نصف إنسان! يريد غلّبة امرأته فاختة بنت قرظة عليه؛ فقال معاوية: إنهنّ يغلبن الكرام ويغلبُهُنّ اللئام!.

### جرير البجلي وابن الخطاب

وعن سفيان بن عيينة قال: شكا جرير بن عبد الله البجلي الى عمر بن الخطاب ما يلقى من النساء، فقال: لا عليك؛ فإن التي عندي ربما خرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتصنع لقيان بني عدي .

فسمع كلامَهما ابن مسعود، فقال: لا عليكما، فإن ابراهيم الخليل شكا إلى ربه رداءةً في خلق سارة، فأوحى الله إليه: أن آلبسها على لباسها ما لم ترد في دينها وصمة. فقال عمر: إن بين جوانحك لعلما.

#### الحجاج وابن القرية

وكتب الحجاج إلى أيوب بن القرية: أن اخطب على عبد الملك بن الحجاج امرأة جميلة من بعيد، مليحة من قريب، شريفة في قومها ذليلة في نفسها، مواتية لبعلها. فكتب إليه: لا يكمل حسن المرأة حتى يعظم ثدياها، فتدفى الضجيع، وتروي الرضيع.

#### ابو العباس وابن صفوان

وقال أبو العباس امير المؤمنين لخالد بن صفوان: يا خالد، إن الناس قد أكثروا

في النساء؛ فأيهن أعجب إليك؟ قال: أعجبُهن يا أمير المؤمنين التي ليست بالضرّع الصغير، ولا الفانية الكبير، وحسبك من جمالها ان تكون فخمة من بعيد، مليحة من قريب، اعلاها قضيب، وأسفلها كثيب، كانت في نعمة ثم أصابتها فاقة، فأترفها الغنى وأدبها الفقر.

# ابن صفوان وامرأة

ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة في المسجد بالبصرة، فقال ما هذه الجماعة؟ قالوا: على امرأة تدلّ على النساء. فأتاها فقال لها: ابغني امرأة. قالت: صفها لي. قال: أريدها بكراً كثيّب، أو ثيباً كبكر، حلوة من قريب، فخمة من بعيد؛ كانت في نعمة فأصابتها فاقة، فمعها أدب النعمة وذل الحاجة، فإذا اجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا اهل آخرة. قالت: لقد أصبتُها لك. قال: وأين هي؟ قالت: في الرفيف الاعلى من الجنة فاعْمَلْ لها!.

# لأعرابي في النساء

وسئل اعرابي في النساء، وكان ذا تجربة وعِلْم بهنّ؛ فقال: أفضل النساء أطوَلهن إذا قامت، واعظمُهن إذا قَعَدتْ، وأصدقُهن إذا قالت؛ التي إذا غضبت حلمت، وإذا ضحكتْ تبسمت، وإذا صنعتْ شيئاً جَوَّدَتْ؛ التي تطيع زوجَها، وتلزم بيتها؛ العزيزةُ في قومها، الذليلة في نفسها، الودود الوَلود، وكل أمرها محمود.

# غطفاني وعبد الملك

وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان: صف لي أحسنَ النساء. فقال: خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين، ردماء (١) الكعبين، مملوءة الساقين، جماء الركبتين، لفّاء الفخذين، مقرمدة الرفغين (٢)، ناعمة الاليتين، منيفة المأكمتين (٣)،

<sup>(</sup>١) ردماء: عطوفة . (٢) القرمود: ولد الوعل ــ الرفغ كل موضع يجتمع فيه الوسخ من البدن .

<sup>(</sup>٣) المأكمة: العجيزة، والمأكمتان: اللحمتان اللتان على رؤوس الوركتين.

فعْمة العضدين، فخمة الذراعين، رخْصة الكفين، ناهدة الثديين، حراء الخدين، كحلاء العينين، زجّاء الحاجبين، لمياء الشفتين، بلجاء الجبين، شمّاء العرْنين (١) شنْباء الثغر، حالكة الشعر، غيداء العنق، عيناء العينين، مكسَّرة البطن، ناتئة الركب. فقال: ويحك! وأنَّى توجد هذه؟ قال: تجدها في خالص العرب، او في خالص الفُرس.

وقال رجل لخاطب: ابغِني امرأة لا تؤنس جاراً، ولا توهن داراً، ولا تثقب ناراً.

يريد: لا تدخل على الجيران، ولا يدخل عليها الجيران، ولا تغرِي بينهم بالشر. وفي نحو هذا يقول الشاعر:

منَ الاوانِسِ مثل الشمسِ لم يَرها في ساحةِ الدارِ لا بَعْلُ ولا جارُ وقال الاعشى:

لَمْ تَمشِ مِيلا ولم تركب على جملِ ولا تَرى الشمسَ إلا دونَها الكِلَـلُ وقال آخر:

آبغني امرأة بيضاء مديدة، فرعاء جعدة؛ تقوم فلا يصيب قميصها منها إلا مُشاشة منكبيها، وحلمتي ثدييها، ورانفتي أليتيها.

وقال الشاعر:

أبتِ الروادف والشَّدِيُّ لِقُمْصِها مسَّ البُطونِ وأن تَمسَّ ظهوراً وإذا الرِّياحُ مع العشيِّ تناوحَتْ نَبَّهْنَ حاسدةً وهِجن غيروا ولآخو:

إذا ٱنبطحَتْ فوق الاثافي رَفَعْنَها بثدْيينِ في نَحْرِ عريض وكعْثَب (٢)

<sup>(</sup>١) العرنين: ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم.

<sup>(</sup>٢) الكعثب: الركب الضخم.

ونظر عمران بن حطان إلى امرأته، وكانت من أجمل النساء وكان من أقبح الرجال؛ فقال: إني وإياك في الجنة إن شاء الله! قالت له: كيف ذاك؟ قال: إني أعطيتُ مثلكِ فكشرتُ، وأعطيتَ مثلى فصبَرْتِ.

# من أخبار عائشة بنت طلحة

ونظر ابو هريرة إلى عائشة بنت طلحة؛ فقال: سبحان الله! ما احسن ما غذاك الله عَلَيْتُهِ. الله عَلَيْتُهِ. الله عَلَيْتُهِ. وكان معاوية من احسن الناس وجهاً.

ونظر ابن أبي ذئب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت، فقال لها: من أنت؟ فقالت:

من اللاء لم يَحْجُجْنَ يَبْغينَ حسبةً ولكن لِيَقْتُلْن البَسرِي، المُغَفّلا فقال له: أفتنتُك أبا عبد الله؟ قال: لا، ولكن الحسْن مرحوم.

وقال يونس: اخبرني محمد بن إسحاق، قال: دخلت على عائشة بنت طلحة، فوجدتها متكئة ولو ان بختية (١) نوخت خلفها ما ظهرت!

السرّي بن إساعيل عن الشعبي، قال: إني لفي المسجد نصف النهار، إذ سمعت باب القصر يفتح؛ فإذا بمصعب بن الزبير ومعه جماعة، فقال: يا شعبي آتبعْني. فاتبعته؛ فأتى دار موسى بن طلحة، فدخل مقصورة، ثم دخل اخرى، ثم قال: يا شعبي اتبعني؛ فاتبعته؛ فإذا امرأة جالسة، عليها من الحليِّ والجواهر ما لم أر مثله، ولحي أحسنُ من الحلي الذي عليها؛ فقال: يا شعبيّ، هذه ليلي التي يقول فيها الشاعر: ومازِلتُ من ليلي لدُن طرَّ شاربي إلى اليوم أخفي حُبَّها وأداجِنُ (٢) وأحل في ليلي للله لقسوم ضغينسة وتُحمَلُ في ليلي على الضَّغائن (٢)

<sup>(</sup>١) البختية: الناقة الخراسانية.

<sup>(</sup>٢) يقال ادجن عليه الحبّ: أي لزمه ولم يبرحه . (٣) الضغائن: الاحقاد .

هذه عائشة ابنة طلحة، فقالت له: أما إذ جلوتني عليه فأحسِنْ إليه! فقال: يا شعبي، رُحِ العشية [ الى المسجد ] فرُحْتُ، فقال: يا شعبي، ما ينبغي لمن جُليت عليه عائشة بنت طلحة أن ينقص عن عشرة آلاف، فأمر لي بها! وبكسوة، وقارورة غالية، فقيل للشعبي في ذلك اليوم: كيف الحال! قال: وكيف حال من صدر عن الامير ببدرة، وكسوة، وقارورة غالية، ورؤية وجه عائشة بنت طلحة.

# زواج عمر بن حجر من بنت عوف

وكان عمرو بن حُجْر ملك كندة \_ وهو جد امرىء القيس \_ أراد ان يتزوج ابنة عوف بن محلّم الشيباني، الذي يقال فيه : « لاحُرّ بوادي عوف » لإفراط عزه، وهي أم إياس، وكانت ذات جمال وكمال؛ فوجه إليها امرأة يقال لها عصام، لتنظر إليها وتمتحن ما بلغه عنها: فدخلت على امها امامة ابنة الحرث: فأعلمتها ما قدمت له، فأرسلت إلى ابنتها [ فقالت ] : أي بنية، هذه خالتك أتت إليك لتنظر إلى بعض شأنك؛ فلا تستري عنها شيئاً ارادت النظر اليه، من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك فيه . فدخلت عصام عليها ، فنظرت إلى ما لم تر عينها مثلة قط، بهجة وحسناً وجمالا ، وإذا هي أكمل الناس عقلا ، وأفصحهم لساناً ؛ فخرجت من عندها وهي تقول: «ترك الخِداع من كشف القِناع » . فذهبت مثلا ، ثم اقبلت إلى الحرث ، فقال لها: «ما وراءك يا عصام » ؟ فأرسلها مثلا . قالت : «صرّح المخض عن الزبد » . فذهبت مثلا . قال: أخبريني : قالت أخبرك صدقاً وحقاً :

رأيت جبهة كالمرآة الصقيلة، يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة، إن أرسلتْه خِلْتَه السلاسل، وإن مَشَطتْه قلت عناقيد كرْم جلاها الوابل، ومع ذلك حاجبان كأنها خُطّا بقلم، أو سُوِّدا بحُمَم، قد تقوّسا على مثل عين العبْهرة (١) التي لم يَرُعْها قانص ولم يُذْرِعها قسورة، بينها أنف كحد السيف الصمقول، لم يخنِس به قصر، ولم يُمعن به طول، حفَّت به وجنتان كالأرجُوان، في بياض محض كالجان،

<sup>(</sup>١) العبهرة: الممتلئة الجسم .

شق فيه فم كالخاتم، لذيذ المبتسم، فيه ثنايا غُرّ، ذوات أشر، وأسنان تبدو كالدر، وريق كالخمر، له نشر الروض بالسَحر، يتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان، يقلّبه به عقل وافر، وجواب حاضر ، تلتقي دونه شفتان حمراوان كالورد، يجلبان ريقاً كالشهد، تحت ذاك عنق كإبريق الفضة، رُكِّب في صدر تمثال دمية يتصل به عضدان ممتلئان لحما، مكتنزان شحما، وذراعان ليس فيهما عظمٌ يُحَس، ولا عِرق يجس، رُكبَتْ فيهما كفان دقيق قَصَبُهُما، ليِّن عصَبُهما، تعْقد إن شئت منهما الانامل، وتركّب الفصوص في حُفر المفاصل، وقد تربع في صدرها حُقان كأنهما رمانتان، [ يَخْرِقان عليها ثيابَها]، من تحته بطن طُوي كطيّ الطباطيّ المدمجة، كسي عُكنا كالقراطيس المدرجة، تحيط تلك العكن بسرّة كمدهن العاج المجلوّ، كسي عكنا كالقراطيس المدرجة، تحيط تلك العكن بسرة كمدهن العاج المجلو، خلف ذلك ظهر كالجدول ينتهي الى خصر لولا رحمة الله لانخزل، تحته كفل يقعدها إذا نهضت، ويُنهضها إذا قعدت، كأنه دعصُ (١) رمل، لبَّده سقوط الطل، يحمله فخذا زلفاوان، كأنها نضيد الجهان، تحملها ساقان خدَلّجتان (٢) كالبّردي وُشّيتا بشعر أسود، كأنه حلق الزرد، ويحمل ذلك قدمان كحذو اللسان، تبارك الله، مع صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقهما ، فأما ما سوى ذلك فتركت أن أصفه غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو نثر .

قال: فأرسل إلى أبيها يخطبها، فكان من أمرها ما تقدم ذكره في صدر هذا الكتاب.

# صفة المرأة السوء

قال النبي عَلِيْتُهُ : « إياكم وخضراءَ الدِّمَن » . يريد الجارية الحسناء في المُنْبِت السوء .

<sup>(</sup> ١ ) الدعص: قطعة من الرمل مستديرة .

<sup>(</sup>٢) الخدلج: الممتلىء الذراعين والساقين .

وفي حكمة داود: « المرأةُ السوءُ مثلُ شركِ الصياد، لا ينجو منها إلا من رضي الله عنه ».

الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: قال عمر بن الخطاب: النساء ثلاثة: هينة عفيفة مسلمة، تعين أهلَها على العيش ولا تعين العيش على اهلها. واخرى وعام اللولد. وثالثة غَل قَمِل يلقيه الله في عنق من يشاء من عباده.

وقيل لاعرابي عالم بالنساء: صف لنا شر النساء. قال شرَّهن التحيفة الجسم القليلة اللحم، الطويلة السقم، المحياض الممراض الصفراء، المشتومة العسراء، السليطة الذّفراء، السريعة الوثبة، كأن لسانها حربة، تضحك من غير عجب، وتقول الكذب، وتدعو على زوجها بالحرب، أنف في السهاء، واست في الماء.

وفي رواية محمد بن عبد السلام الخشني قال: إياك وكل امرأة مذكرة منكرة، حديدة العرقوب<sup>(۱)</sup>, بادية الظّنبوب<sup>(۲)</sup>، منتفخة الوريد، كلامها وعيد، وصوتها شديد؛ تدفن الحسنات، وتفشي السيئات؛ تعين الزمان على بعلها، ولا تعين بعلها على الزمان؛ ليس في قلبها له رأفة، ولا عليها منه مخافة؛ إن دخل خرجت، وان خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وان بكى ضحكت؛ وإن طلقها كانت حرفته، وإن أمسكها كانت مصيبته؛ سفعاء ورهاء<sup>(۲)</sup>، كثيرة الدعاء قليلة الإرعاء، تأكل لَماً، وتوسع ذما؛ صخوب غضوب، بذية دنية؛ ليس تَطفأ نارُها، ولا يهذأ إعصارها؛ ضيقة الباع، مهتوكة القناع، صبيها مهزول؛ وبيتها مربول، إذا حدثت تشير بالاصابع، وتبكي في المجامع، بادية من حجابها، نباحة على بابها، تبكي وهي ظالمة، وتشهد وهي غائبة، قد دُلِّيَ لسانها بالزور، وسال دمعُها بالفجور.

ابن قتيبة بين امرأة وزوجها

نافرت امرأة فضالة زوجَها إلى مسلم بن قتيبة، وهو والي خراسان فقالت: أُبْغِضه

<sup>(</sup>١) العرقوب من الانسان: وتر غليظ فوق عقبه.

<sup>(</sup>٢) الظنبوب: حرف الساق من قُدُم. (٣) الورهاء: المرأة الخرقاء.

والله لخلال فيه. قال: وما هي؟ قالت: قليلُ الغَيْر، سريع الطيرة، شديد العتاب، كثير الحساب، قد أقبل بخره، وأدبر ذفُره، وهجمت عيناه، واضطربت رجلاه، يفيق سريعا، وينطق رجيعا، يصبح حلسا، ويمسي رجسا، إن جاع جزع، وإن شبع جشع.

ومن صفة المرأة السوء يقال: امرأة سِمْعَنَّةٌ نِظْرَنّة؛ وهي التي إذا تسمَّعت أو تبصرت فلم تر شيئاً تَظَنَّته تظنِّيا .

قال أعرابي:

إِنَّ لنا لكنّاهُ سِمْعِنَّةً نِظْرَنَهُ مِعَنَّاةً مِفَنَّهُ مِعَنَّاةً مِفَنَّاهُ مِعَنَّاةً مِفَنَّاهُ المُنتهُ اللَّا تَرهُ تظُنّهُ

وقال يزيد بن عمر بن هبيرة: لا تنكحن برشاء، ولا عمشاء، ولا وقصاء (١)، ولا لثغاء؛ فيجيئك ولد ألثغ؛ فوالله لَولد أعمى أحبُّ من ولد ألثغ.

وقال: آخِر عُمرِ الرجل خيرٌ من أوّله؛ يثوب حلمه، وتثقل حصاتُه، وتُحمَدُ سريرته، وتكْمُل تجاربه، وآخر عُمُرِ المرأة شر من أوله؛ يذهب جمالها، ويذرب لسانها، وتَعْقُم رحمها، ويسوء خُلُقها.

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا قال لك احد: تزوجت نَصَفا؛ فاعلم ان شر النصفين ما بقى في يده! وأنشد:

وإن أُتوْك وقالوا إنها نصَفُ فإنَّ أطيبَ نصفيْها الذي ذَهَبا

وقال الحطيئة في امرأته:

أَطوِّفُ ما أَطوَّف ثم آوي إلى بيْتٍ قعيدته لَكاع (٢)

<sup>(</sup>١) الوقصاء: التي قصرت عنقها خلقة. (٢) لكاع: يقال في سب المرأة بالحمق: يا لكاع.

وقال في أمِّه:

تنَحَّيْ فاجلِسي مِنِّي بعيداً أَغِرْبالا إذا استُودِعت سرًا حياتُك ما علمِت حياة سوء

أراح الله منكِ العالَمينا وكانوناً على المتحدِّثينا وموْتُكِ قد يُسرُّ الصالحينا

وقال زيد بن عمير في أمته:

أَبَى الله إلاَّ خِـــزْيَهـــا فتعـــودُ فهــي أَبــداً يُــزنَـــي بها وتقـــودُ

أُعاتبُها حتى إذا قلتُ اقلَعَتْ فإن طَهُرت زنتْ فإن طَهُرت زنتْ

#### علامة الحب والبغض

ويقال: إن المرأة إذا كانت مُبْغضة لزوجها ، فعلامة ذلك ان تكون عند قربه منها مرتدة الطرف عنه ، كأنها تنظر إلى انسان غيره ؛ وإذا كانت مُحبة له ، لا تقلع عن النظر إليه .

وقال آخر يصف امرأة لثغاء:

أَوَّلُ مَا أَسَمَعُ مِنهَا فِي السَّحَـرْ تَذَكِيرُهَا الأَنثَى وَتَأْنَيْتُ الذَكَـرْ والسوءة السوءاءُ في ذِكر القمرْ

ولآخر في زوجته:

لقد كنتُ محتاجاً إلى موت زوْجتي ولكن قرينُ السُّوء باق مُعَمَّرُ فياليْتَها صارتْ إلى القبْر عاجلا وعندَّبها فيه نكيرٌ ومُنكَرُ ومُنكَرِ عبد الملك وابن زنباع

كان روح بن زنباع أثيراً عند عبد الملك، فقال له يوما: أرأيت امرأتي العبشمية؟ قال: نعم. قال: بماذا شبهتها؟ قال: بمشجب بال قد أسىء صنعه . قال: صدقت ، وما صنعت يدي عليها قط إلا كأني وضعتها على الشّكاعي (١) ، وأنا أحب أن تقول ذلك

<sup>(</sup>١) الشكاعي: من دق النبات.

إلى ابنيها الوليد وسليمان! فقام إليه فزعا فقبل يده ورجله ، وقال: أنشدك الله يا امير المؤمنين ، أن لا تعرّضني لهما! قال: ما من ذلك بُد! وبعث من يدعوهما ؛ فاعتزل روح وجلس ناحية من البيت؛ فقال لهما [عبد الملك]: أتدريان لم بعثت إليكما ؟ إنما بعثت لتعرفا لهذا الشيخ حقّه وحُرمته! ثم سكت .

## ابن زنباع وزوجه

أبو الحسن المدائني: كان عند روح بن زنباع، هند بنت النعمان بن بشير، وكان شديدة الغَيْرة، فأشرفت يوما تنظر إلى وفد جذام [إذْ] كانوا عنده، فزجرها؛ فقال: والله إني لابغض الحلال من جذام؛ فكيف تخافي على الحرام فيهم.

وقالت له يوما: عجبا منك! كيف يسودك قومك؛ وفيك ثلاث خلال: أنت من جذام. وأنت جبان. وأنت غيور؟ فقال لها: اما جذام فإني في ارومتها، وحسب الرجل ان يكون في ارومة قومه؛ وأما الجبن فإني مالي إلا نفس واحدة، فأنا احوطها؛ فلو كانت لي نفس اخرى جدت بها؛ واما الغيرة فأمر لا أريد ان أشارك فيه، وحقيق بالغيرة من كانت عنده حقاء مثلك، مخافة أن تأتيه بولد من غيره فتقذفه في حجره! فقالت:

وهـل هِنْـدُ إلاَّ مُهْـرَةٌ عــربيّــةٌ سليلــةَ أَفــراسٍ تَجلَّلهــا بغــلُ فإن أنجبت مُهْراً عريقاً فبالْحَـرَى وإن يَكُ إقرافٌ فَها أنجب الفحْـلُ

## رجل وامرأة تخطب له

وعن الاصمعي قال: قال ابو موسى: جاءت آمرأة إلى رجل تدله على امرأة يتزوجها، فقال:

أقسولُ لِمَا لَمَا أَتْنِي تَسدُلُّنِي على آمرأة موْصُوفة بجالِ أصبتِ لِمَا والله زوْجاً كما آشتهت إن آحتَمَلَت منه ثلاث خِصال فمنْهُن عجْز لا يُنادِي وليده ورقَّة إسلام وقلّة مال

#### صفة الحسن

عن ابي الحسن المدائني قال: الحُسْنُ أَحْمرُ، وقد تضرب فيه الصفرة مع طول المكث في الكن (١) والتضمَّخ بالطيب، كما تضرب بيضة الادحيّ واللؤلؤة المكنونة؛ وقد شبه الله عز وجل في كتابه فقال: ﴿كأنهنّ بيْضٌ مكنونٌ﴾ (١).

وقال الشاعر:

كَأَنَّ بَيْضَ نعام في ملاحِفِها إذا اجتلاهنَّ قَيْظٌ ليكُ ومِدُ وقال آخر:

مَـروزيُّ الأديمِ تغمُـرُه الصَّفْ حِرةُ حيناً لا يستحق أصفِـرار وجَرى مـن دَمَ الطبيعـةِ فيـه لونُ ورد كسا البيـاضَ أحمرار

وقالت امرأة خالد بن صفوان له: لقد أصبحت جميلا! فقال لها: وما رأيت من جمالي، وما في رداء الحُسن ولا عموده ولا بُرنُسه؟ قالت: وكيف ذلك؟ قال: عمود الحُسْن الشَّطاط (٣)، ورداؤه البياض، وبرنسه سواد الشعر.

وقالوا: إن الوجه الرقيق البشرة الصافي الاديم، إذا خجل يحمر وإذا فرق يصفر. ومنه قولهم: ديباج الوجه؛ يريدون تلوَّنَهُ.

وقال عديّ بن زيد يصف لونَ الوجه:

حُمْرَةٌ خلطَت صُفرة في بياض مثل ما حاكَ حائكٌ ديباجا (١)

وقال: إن الجارية الحسناءتتلون بلون الشمس، فهي بالضحى بيضاء، وبالعشي صفراء.

<sup>(</sup>١) الكنّ: تغطية المرأة وجهها حياء من الناس او التستر .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الشطاط: الطول وحسن القوام واعتداله.

<sup>(</sup>٤) الديباج: ثوب لحمته وسداده من الحرير.

وقال الشاعر:

بيضاء عُ ضَحْوتُها وصِفْ حرا عُ العشِيّة كالعرارة (١) وقال ذو الرمة:

بيضاء صفراء قد تنازَعها لونان من فضة ومن ذهب

بيضاء يحمرُّ خدّاها إذا خجلت كما جرّى ذهب في صفحتي ورق ومن قولنا:

ما إن رَأيت ولا سَمِعْت بمثلِه دُرًّا يعودُ من الحياء عقيقا ومن قولنا:

كم شادِن لطفَ الحياء بـوجْهـه فأصـارَهُ ورْداً على وجناتـه ومن قولنا:

عقائلُ كالآرامِ أما وجوهها فَدُرَّ ولكن الخُدودَ عقيقُ

# ومن قولهم في الجارية

جميلة من بعيد، مليحة من قريب؛ فالجميلة التي تأخذ بصرك جملة على بُعد، فإذا دنت لم تكن كذلك؛ والمليحة التي كلما كرّرت فيها بصرك زادتك حُسنا.

وقال بعضهم: الجميلة السمينة، مِن الجميل، وهو الشحم، والمليحة أيضاً من الملحة، وهو البياض، والصبيحة مثل ذلك، يشبهونها بالصبح في بياضه.

<sup>(</sup>١) العرارة: النساء يلدن الذكور، أو سوء الخلق والشدّة.

## المنجبات من النساء

قالوا: أنجبُ النساء الفَرُوك (١) ، وذلك أن الرجل يغلبها على الشبق ، لزهدها في . الرجل .

أبو حاتم عن الأصمعي قال: النجيبة التي تنزع بالولد إلى أكرم العرْقين.

وقال عمر بن الخطاب: يا بني السائب، إنكم قد أضويم (٢)، فانكحوا في النزائع (٢).

وقالت العرب: بنات العمِّ اصبر ، والغرائب أنجب.

والعرب تقول: آغتربوا لا تُضووا: أي آنكحوا في الغرائب، فإن القرائب يُضوين (٤) البنين.

وقالوا: إذا أردت أن يصلب ولدُ المرأة فأغضِبها ثم قَعْ عليها؛ وكذلك الفزِعة . وقال الشاع :

مَنْ حَلْن وهُ عَلَى عَواقد حُبُكُ النَّطاق فشبَّ غير مُهَبَّل حَمْل حَلْن وهُ عَلْد مُهَبَّل حَمْل عَد اللهِ مَنْءودة كُرهاً وعقْدُ نطاقها لم يُحلِل حَملت به في ليلةٍ مَنْءودة

قالت أم تأبط شرا:والله ما حملتُه تضعا ولا وُضعا، ولا وضعته يَتْنا، ولا أرضعتُه عَيلا، ولا أغتُه مَئقا.

حَملْته وضُعا وتُضْعا: وهي ان تحمله في مُقبل الحيض. ووضعتُه يتنا: وضعته منكسا، تخرج رجلاه قبلَ رأسه. وأرضعتُه غيلا: أرضعته لبنا فاسداً، وذلك ان ترضعه وهي حامل. وأنمته مئقا. اي مغضبا مغتاظا.

<sup>(</sup>١) الفروك: اكثر ما يستعمل في بغضة الزوجين . فهو وهي فارك وفروك

<sup>(</sup>٢)اضوى: دق وضعف. (٣) النزائع: الغرائب.

<sup>(</sup> ٤ ) يضوين: يلدن البنين الضعاف.

ومن امثال العرب قولهم: أنا مَئَقٌ وأنتَ نَئِق، فلا نتفق.

المئق: المغضب المغتاظ. والنئِق: الذي لا يحتمل شيئًا.

## من أخبار النساء

# لابن أبي ربيعة في مقتل زوجة المختار:

لما قتل مصعب بن الزبير ابنة النعمان بن بشير الأنصارية، زوجة المختار ابن أبي عبيد، أنكر الناسُ ذلك عليه وأعظموه؛ لأنه أتى بما نهى رسول الله عليه عنه في نساء المشركين؛ فقال عمر بن أبي ربيعة:

قَتلَ حَسناءَ غادَةٍ عُطبُولِ (1) إنّ لله دَرّها من قَتيل وعلى الغانياتِ جَرّ الذيولِ (٢)

إنّ مِن أعظَم الكبائـر عنـدِي قُتِلـت بـاطلاً على غيرِ ذنـبٍ كتـب القتـلُ والقِتـالُ علينـا

# الخوارج وامرأة أرادوا قتلها:

ولما خرجت الخوارج بالأهواز، أخذوا امرأة فهمَّوا بقتلها؛ فقالت لهم: أتقتلون من يُنشَّأُ في الحلية وهو في الخصام غيرُ مبين. فأمسكوا عنها.

## باب الطلاق

## الرشيد والأصمعي

محمد بن الغار قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد ابن أخي الأصمعي قال: سمعت عمى يقول: توصَّلت بالملّح، وأدركت بالغريب.

<sup>(</sup>١) عطبول: المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق.

<sup>(</sup>٢) الغانيات: جمع الغانية، وهي المرأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزنية.

وقال عمي للرشيد في بعض حديثه: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلاً من العرب طلق في يوم خس نسوة! قال إنما يجوز ملك الرجل على أربع نسوة؛ فكيف طلق خسا؟ قال: كان لرجل أربع نسوة، فدخل عليهن يوماً فوجدهن متلاحيات متنازعات وكان شينطيرا(۱)، فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك \_ يقول ذلك لامرأة منهن \_ اذهبي فأنت طالق! فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدّبتها بغير ذلك لكنت حقيقاً! فقال لها: وأنت أيضاً طالق! فقالت له الثالثة: قبحك الله! فوالله لقد كانتا إليك محسنتين، وعليك مُفضلتين! فقالت له الثالثة: وكانت هلالية فقال: وأنت أيتها المعددة أياديها طالق أيضاً! فقالت له الرابعة، وكانت هلالية وفيها أناة شديدة: ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق! فقال لها: وأنت طالق أيضاً! وكان ذلك بمسمع جارة له، فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه، فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم، أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة! قال: وأنت أيضاً أيتها المؤنبة فيكم، أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة! قال: وأنت أيضاً أيتها المؤنبة المتكلفة طالق، إن أجاز زوجُك! فأجابه من داخل بيته: قد أجزت! قد أجزت! قد أجزت! قد أجزت! قد أجزت! قد أحزت.

## المغيرة وزوجته فارعة:

ودخل المغيرة بن شعبة على زوجته فارعة الثقفية وهي تتخلل حين انفتلت من صلاة الغداة؛ فقال لها: لئن كنت تتخللين من طعامك اليوم إنكِ لجشِعة، وإن كنت تتخللين من طعام البارحة إنك لشبِعة، كنتِ فبنتِ (٢)، فقالت: والله ما اغتبطنا إذ كنا، ولا أسفنا إذ بناً، وما هو لِشيء مما ذكرت، ولكني آستكت (٣) فتخللت لسواك؛ فخرج المغيرة نادماً على ما كان منه، فلقيه يوسف بن أبي عقيل فقال له: إني نزلت الآن عن سيدة نساء ثقيف؛ فتزوجها فإنها ستنجب؛ فتزوجها فولدت له الحجاج.

<sup>(</sup>١) الشنطير: السيء الخلق الفحاش.

<sup>(</sup>٢) يقال: بانت المرأة عن زوجها، أي انفصلت بطلاق.

<sup>(</sup>٣) استاك، نظف فمه واسنانه بالسُّواك.

#### الحسن وعائشة بنت طلحة:

وقال الحسن بن علي بن حسين لامرأته عائشة بنت طلحة: أُمرُكِ بيدك! فقالت: قد كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظه، فلم أضيعه إذ صار بيد ساعة واحدة؛ وقد صرفته إليك! فأعجبه ذلك منها وأمسكها.

# لرجل في طلاق امرأته:

وقال أبو عبيدة: طلق رجل امرأته وقال:

لقد طلَّقْتُ أُخَتَ بني غِلابِ طلاقاً ما أظن له آرتِدادا ولم أن كي أخت بني غِلابِ الذا ما طلقا نَدِما فَعادا ولم أن كيالمعدل أو أويس إذا ما طلقا نَدِما فَعادا قال أبو عبيدة: وطلاق المعدّل وأويس يضرب به المثل.

## لآخر في مثله:

ونكح رجل امرأة من عدِيّ، فلما اهتداها رأت رَبعَ داره أحسنَ ربع، وشملَ عياله أجمعَ شمل؛ فقالت: أما والله لئن بقيت لهم لأشتّن أمرهم! وقالت في ذلك: أرى ناراً سأجعلُها إرينا وأترك أهْلَها شتّى عِزينا

فلها انتهى ذلك إلى زوجها طلقها ، وقال في ذلك:

ألا قالت هَدِيُّ بني عدِي أرى ناراً سأجْعلُها إرينا (١) فبيني قبل أن تَلحَيْ عَصانا ويُصبح أَهلُنا شتى عزينا

وقيل لابن عباس: ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ فقال: يكفيه من ذلك عددُ كواكب الجوزاء!

وقيل لأعرابي: هل لك في النكاح؟ قال: لو قدرتُ أن أُطَلقَ نفسي لطلقتها .

<sup>(</sup>١) الأرين: مفردها الإره: وهي النار.

وعن الزهري قال: قال أبو الدرداء لامرأته: إذا رأيتني غضبتُ فتَرَضَّيْني، وإن رأيتك غضبت ترضَّيتك، وإلا لم نصطحب! قال الزهري: وهكذا تكون الإخوان.

قال الأصمعي: كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب، فكنت إذا استأذنت عليه يقول: يا أمامة ائذني له. فتقول: ادخل. فاستأذنت عليه مراراً فلم أسمعه يذكر أمامة؛ فقلت: يرحكم الله، ما أسمعك تذكر أمامة؛ قال: فوجم وجمة، فندمت على ما كان منى، ثم أنشأ يقول:

ونَجوتُ من غُلِّ الوثاقِ (۱) قلبي ولم تَبكِ المآقي (۲) لأرحتُ نفسي بالإباق به النفسُ تعجيلُ الفِراقَ إلفيْنِ من غيرِ اتّفاق

ظعنت أمامة بالطلاق بسانت فلم يَسألم لها لسو لم يُسرح بطلاقهسا ودواء مسسا لا تشتهي والعيش ليس يَطيب من

وعن الشيباني قال: طلق أبو موسى امرأته وقال فيها:

فذا دواء المجانِب الشرس عِندَكِ نفْعٌ يُرجَى لِمُلتَمس (٣) أَلذَّ عِندي من ليلة العُرس لا أنا في للسذَّة ولا أنس وإنني ما يسوغ لي نفسي

تجهّزي للطلاق وآرتَحلِي ما أنت بالحنّة الولُود ولا لليلّتِي حين بنت طالقة بست للديها بشرٌ منزلة تلك على الخشف لا نظيرَ لها

## ابن زبان والزبير:

أقبل منظور بن زَبَّان بن سيار الفزاري إلى الزبير فقال: إنما زوّجناك ولم نزوّج عبد الله! قال: ماله ؟ قال: إنها تشكوه. قال: يا عبد الله طلّقها! قال عبد الله: هي طالق! قال ابن منظور: أنا ابن قهدم. قال الزبير: أنا ابن صفية أتريد أن يطلق

<sup>(</sup>١) ظعنت: ارتحلت. (٢) المآقى: يريد العيون.

<sup>(</sup>٣) الحنة: الزوجة.

المنذر أختها؟ قال: لا، تلك راضية بموضعها.

### خديجة بين محمد وإبراهيم:

وتزوج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان خديجة بنت عروة ابن الزبير، فذكر لها جماله \_ وكان يقال له المذهب من حسنه، وكان رجلاً مطلاقاً \_ فقالت: محمد هو الدنيا لا يدوم نعيمها. فلما طلقها خطبها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي؛ فكتب إليها:

وأن تطمّعي يوماً إلى غير مَطمّع عليكِ فُبوئي بعد ذلك أو دَعي (١)

أَعيذُكِ بالرحمٰنِ من عيشِ شِفْوةٍ إِذَا مِا آبنُ مظَعون تحدَّرَ وسْقُهُ

فردّته ولم تتزوجه .

# الحجاج وزواجه بابنة جعفر:

وعن العتبي عن أبيه قال: أمهر الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر تسعين ألف دينار فبلغ ذلك خالد بن يزيد بن معاوية ، فأمهل عبد الملك ، حتى إذا أطبق الليل دق عليه الباب ؛ فأذن له عبد الملك ، ودخل عليه فقال له : ما هذا الطروق أبا يزيد ؟ قال : أمر والله لم يُنتظر له الصبح ، هل علمت أن أحداً كان بينه وبين من عادى ما كان بين آل أبي سفيان وآل الزبير بن العوام ؟ فإني تزوجت إليهم ، فها في الأرض قبيلة من قريش أحب إلي منهم ؛ فكيف تركت الحجاج وهو سهم من سهامك يتزوج إلى بني هاشم ، وقد علمت ما يقال فيهم في آخر الزمان ؟ قال : وصلتك رحم .

وكتب إلى الحجاج يأمره بطلاقها وألا يراجعه في ذلك. فطلقها. فأتاه الناس يعزونه، وفيهم عمرو بن عتبة؛ فجعل الحجاج يقع بخالد ويتنقَّصه، ويقول: إنه صيَّر الأمرَ إلى من هو أولى به منه، وإنه لم يكن لذلك أهلاً!

<sup>(</sup>١) بوئي: عودي .

فقال له عمرو بن عتبة: إن خالداً أدرك مَن قبله، وأتعب مَن بعده، وعلم علماً فسلَّم الأمر إلى أهله، ولو طلب بقديم لم يُغْلب عليه، أو بجديث لم يُسْبَق إليه.

فلما سمعه الحجاج استحى، فقال: يا بن عتبة، إنا نسترضيكم بأن نعتب على عليكم، ونستعطفكم بأن ننال منكم؛ وقد غَلبتم على الحلم فوثقنا لكم به، وعلمنا أنكم تحبون أن تحلموا فتعرّضنا للذي تحبون.

# من طلق امرأته ثم تبعتها نفسه

#### بين العريان وبنت عمران:

الهيثم بن عدي قال: كانت تحت العريان بن الأسود بنتُ عمٍّ له، فطلَّقها، فتبعتْها نفسه؛ فكتب إليها يعرِّض لها بالرجوع؛ فكتبت إليه.

إِنْ كَنْتَ ذَا حَاجَةٍ فَاطلُبْ لَمَا بِدِلاً إِنَّ الْغَزَالَ الذِّي ضَيَّعْت مشغولُ

فكتب إليها:

مَنْ كَانَ ذَا شُغُلَ فَاللهُ يَكُلَّؤُهُ وقد لهوْنَا بِه والحِبِلُ موصولُ وقد قضينا منَ اسْتِطْرافِه طرَفاً وفي الليالي وفي أيَّامِها طولُ!

#### الوليد وزوجته سعدى:

وطلق الوليد بن يزيد آمرأته سعدى ، فلما تزوجت آشتد ذلك عليه ، وندم على ما كان منه ؛ فدخل عليه أشعب ، فقال له : أبلغ سعدى عني رسالة ، ولك مني خسة آلاف درهم! فقال : عجِّلها! فأمر له بها ؛ فلما قبضها قال : هات رسالتك . فأنشده :

أَسُعْدَى ما إليْكِ لنا سبيلُ ولا حتى القيامةَ مِن تلاق ؟ بلى، ولعل دهْراً أن يُواتي بموْتٍ من حَليلِكِ أو فِراق

فأتاها فاستأذن، فدخل عليها. فقالت له: ما بدا لك في زيارتنا يا أشعب؟ فقال: يا سيدتي، أرسلني إليك الوليد برسالة. وأنشدها الشعر؛ فقالت لجواريها: خُذْنَ هذا

الخبيث! فقال: يا سيدتي، إنه جعل لي خسة آلاف درهم! قالت: والله لأعاقبنك أو لتبلغن إليه ما أقول لك. قال: سيدتي، اجعلي لي شيئًا، قالت: لك بساطي هذا. قال: قومي عنه! فقامت عنه وألقاه على ظهره، وقال: هاتي رسالتك. فقالت: أنشده.

أُتبكي على سُعْدَى وأنت تـركتَهـا فقد ذهبتْ سُعْدَى فها أنت صانعُ

فلما بلغه وأنشده الشعر، سُقط في يده وأخذته كظمة، ثم سُرِّيَ عنه، فقال: اختر واحدة من ثلاث: إما أن نقتلك، وإما أن نطرحك من هذا القصر، وإما أن نلقيك إلى هذه السِّباع! فتحير أشعب وأطرق حيناً؛ ثم رفع رأسه فقال: يا سيدي، ما كنت لتعذّب عينين نظرتا إلى سعدى! فتبسم وخلى سبيله.

# ابن أبي بكر وامرأته:

وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه، عبد الرحمن بن أبي بكر: أمره أبوه بطلاقها، ثم دخل عليه فسمعه يتمثل:

قَلَم أَر مَثْلِي طَلَّقَ اليومَ مثلَها ولا مثلَها في غيْرِ شيءِ تطلَّقُ فأمره عراجعتها.

#### الفرزدق ونوار:

وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه ، الفرزدق الشاعر : طلق النَّوار ، ثم ندم في طلاقها وقال :

نَدَمْتُ ندامةَ الكسَعِيِّ لَمَّا غَدَتْ منِّي مُطلَّقةً نَوارُ وكانت جنَّتِي فَخَرَجْت منها كآدمَ حين أخرجَه الضِّرارُ (۱) فأصبحْتُ الغَداةَ ألومُ نفْسي بأمر ليس لي فيه خيار

<sup>(</sup> ١ ) الضرار: أي لا يدخل الضرر على الذي ضره ولكن يعفو عنه .

# من أخبار النوار:

وكانت النوار بنت عبد الله قد خطبها رجل رضيته، وكان وليُّها غائباً، وكان الفرزدق وليَّها إلا أنه كان أبعد من الغائب؛ فجعلت أمرها إلى الفرزدق، وأشهدت له بالتفويض إليه؛ فلما توثَّق منها بالشهود، أشهدهم أنه قد زوَّجها من نفسه! فأبت منه ونافرته إلى عبد الله بن الزبير؛ فنزل الفرزدق على حمزة بن عبد الله [ ابن الزبير]، ونزلت النوار على زوجة عبد الله بن الزبير، وهي بنت منظور ابن زبان،؛ فكان كل ما أصلح حمزة من شأن الفرزدق نهاراً أفسدته المرأة ليلاً؛ حتى غلبت المرأة وقضي ابن الزبير على الفرزدق؛ فقال:

أمّا البنونَ فلم تقبل شفاعتهم وشُفِّعَتْ بنت منْظور بن زَبّانا

وتال الفرزدق في مجلس ابن الزبير:

وما خاصَمَ الأقوامَ من ذي خُصومةِ فدونَكَهـا يـا بن الزبير فـإنها

ليس الشَّفيعُ الذي يأتيك مُؤْتـزراً مثل الشفيع الذي يأتيك عُـريـانـا

كورْهاء مَدنُو إليها خليلُها (١) مُلعَّنةً يُوهِي الحِجارة قيلها

فقال ابن الزبير: إن هذا شاعر، وسيهجوني؛ فإن شئت ضربت عنقه وإن كرهت ذلك؛ فاختاري نكاحه وقَرِّي. فقرَّت واختارت نكاحه، ومكثت عنده زماناً، ثم طلقها وندم في طلاقها.

وعن الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن أبي مخروم عن راوية الفرزدق، قال: قال لي الفرزدق يوماً: أمض بنا إلى حلقة الحسن، فإني أريد أن أطلق النوار! فقلت له: إني أخاف أن تتبعها نفسَك، ويشهد عليك الحسن وأصحابه. قال: أنهض بنا. فجئنا حتى وقفنا على الحسن، فقال [الفرزدق]: كيف أصبحت أبا سعيد؟ قال: بخير، كيف أصبحت يا أبا فراس؟ فقال: تعلمُنَّ أني طلقت النوار ثلاثاً! قال الحسن

<sup>(</sup>١) الورهاء: الخرقاء.

وأصحابه: قد سمعنا فانطلقنا، فقال لي الفرزدق: يا هذا، إن في نفسي من النوار شيئاً! فقلت: حذرتك! فقال:

ندمْتُ ندامةَ الكُسَعِيِّ لَمَا وكانت جَنَّتِي فخرجْتُ منها ولـو أني مَلكـت بها يميني

غدت مني مُطلَّقة نَــوارُ كـآدم حين أخـرجَـه الضِّـرار لكــان عليَّ للقَــدر الخِيــار

# قيس بن ذريح وطلاق امرأته:

وعمن طلق امرأته وتبعتها نفسه، قيس بن الذريح؛ وكان أبوه أمره بطلاقها فطلقها وندم؛ فقال في ذلك:

فواكبيدي على تسريح لُبْنَى فكان فِراق لُبْنى كالخِداعِ تكنَّفَني الوُشاةُ فأزعجوني فيا للناس للواشي المطاعِ فأصبحْتُ الغداةُ ألومٌ نفْسي على أمرٍ وليس بمستطاعٍ كمغْبون يعَضَّ على يديه تبيَّن غَبْنَهُ بعد البَياع

وطلق رجل امرأته ، فقالت: أبعْدَ صحبة خمسين سنة ؟ فقال: مالك عندنا ذنبٌ غيره!

# ابن أم الحكم بين رجل وامرأته:

العتبي قال: جاء رجل بآمرأة كأنها بُرْج فضة، إلى عبد الرحمن بن أم الحكم وهو على الكوفة، فقال: إن امرأتي هذه شجَّتْني! فقال لها: أنتِ فعلت به؟ قالت: نعم، غير متعمّدة لذلك؛ كنت أعالج طيبا، فوقع الفهر من يدي على رأسه؛ وليس عندي عقل، ولا تقوى يدي على القصاص! فقال عبد الرحمن للرجل: يا هذا، علام تحبسها وقد فعلت بك ما أرى؟ قال: أصدقتها أربعة آلاف درهم، ولا تطيب نقسي بفراقها! قال: فإن أعطيتُها لك أتفارقها؟ قال: نعم. قال: فهي لك. قال: هي طالق إذاً! فقال عبد الرحمن: احبسي علينا نفسك. ثم أنشأ يقول:

يا شيْخُ ويحَكَ مَن دلآك بالعَزَل قد كنت يا شيْخُ عن هذا بمعتزَل رُضْتَ الصِّعابَ فلم تُحسِن رياضَتَها فاعمِدْ لنفْسِك نحو الجِلَّةِ الذَّلُلَ

# في مكر النساء وغدرهن

في حكمة داود عليه السلام؛ وجدت من الرجال واحداً في أَلفْ، ولم أجد واحدة في النساء جميعاً.

#### الغنائي والكندي وهند:

وقال الهيثم بن عدي: غزا الغساني الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي، فلم يصبه في منزله، فأخذ ما وجد له واستاق امرأته؛ فلما أصابها أعجبت به، فقالت له: آنج، فوالله لكأني أنظر إليه يتبعك فاغرا فاه كأنه بعير آكل مُرار! وبلغ الحارث، فأقبل يتبعه حتى لحقه فقتله، وأخذ ما كان معه وأخذ امرأته، فقال لها: هل أصابك؟ قالت: نعم والله ما اشتملت النساء على مثله قط! فأمر بها فأوقفت بين فرسين، ثم استحضرهما حتى تقطعت. ثم قال:

كلَّ أُنثى وإن بدا لك منها آية الوُدِّ حُبُّها خَيْثَعـورُ (١) إن مَن غَـرَّهُ النِّساءُ بـوُدً بعد هند لجاهـل مغرور (٢)

وقالت الحكماء: لا تثق بامرأة، ولا تغترَّ بمال وإن كثر .

وقالوا: النساء حبائل الشيطان.

#### وقال الشاعر:

تمتّع بها ما ساعفَتْك، ولا تكن وصُنها وإن كانت تفي لك، إنها وإن هي أعطتْك الليانَ فإنها

جُزوعاً إذا بانت، فسوف تبينُ على مَددِ الأيام سوف تخُون للخون للخسرَ مسن طُلاَّبها ستَلين

<sup>(</sup>١) خيثعور: المرأة لا يدوم ودّها .

<sup>(</sup>٢) الود: الحبّ.

فليس لمخضـوب البَنــان يمين (١) وإن حَلفَتْ لا ينقُضُ النأَىُ عهدَهـــا فليس لعَمْ اللهِ ذاك يقين وإن أسبَلَت يومَ الفِراق دُمـوعَهــا وقالت الحكماء: لم تُنه امرأةٌ قط عن شيء إلا فعلته.

# وقال طفيل الغنوي:

فـإنــه واقــعٌ لا بُـــدّ مفعـــولُ إنّ النِّساءَ متى يُنْهيْن عن خُلْقٍ

وعن الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال: أرسل عبد الله بن همام السلولي شابًّا إلى امرأة ليخطبها عليه. فقالت له: فما يمنعك أنت؟ فقال لها: ولي طمع فيك! قالت: ما عنك رغبةً! فتزوجها؛ ثم انصرف إلى ابن همام، فقال له: ما صنعت؟ قال والله ما تزوجَتْني إلا بعد شرط! قال: أو لهذا بعثتُك؟ فقال ابن همام في ذلك:

مُبطَّناً بدَخِيس اللحم تحسبُه مما يُصور في تلك التَّماثيل (٢) يَعْيا بــه حَــلُّ هميــان السَّـــراويـــل فاحبسه عن بيتِها يـا حـابس الفيـل

رأت غلاماً على شَـرط الطّلابة لا يَعيا بإرْقاص بـرْديّ الخلاخيـل أَكفا من الكُفْء في عقدِ النِّكاحِ ومــا تىركتُها والأيسامَــى غير واحـــدةٍ

# السلولي وامرأة خطبها:

وعن الهيثم بن عدي عن ابن عياش، قال: كان النساء يجلسن لخطابهن، فكانت امرأة من بني سلول تخطب، وكان عبد الله بن همام السلولي يخطبها؛ فإذا دخل عليها تقول له: فداك أبي وأمي! وتقبل عليه تحدثه، وكان شاب من بني سلول يخطبها، فإذا دخل عليها الشاب وعندها عبد الله بن همام قالت للشاب قم إلى النار! وأقبلت بوجهها وحديثها على عبد الله؛ ثم إن الشاب تزوّجها، فلما بلغ ذلك عبد الله بن همام قال:

<sup>(</sup>١) النأي: البعد.

<sup>(</sup>٢) دخيس اللحم: أي الصلب المكتنز.

أَوْدى بحبِّ سُليْمى فاتك لقِنَ إِذَا رأَتْنِي تُفَدِينِي وتَجعلُده

وله فيها:

ماذا تظن سُليْمى إِنْ أَلَمَ بَهَا حُلُوٌ فُكَاهَتُهُ، خَرٌّ عِمَامَتُهُ

كحيَّةٍ بـرزَتْ مـن بين أحجــارِ في النارِ، يا ليْتني المجعولُ في النــارِ

# مُرَجَّلُ الرأسِ ذُو بُـرْدَيْـنِ مَـزَّاحُ<sup>(۱)</sup> في كفِّهِ مِن رُقَى الشيطانِ مِفتـاحُ!<sup>(۲)</sup>

# في السراري

## إبراهيم عليه السلام وهاجر:

تسرَّى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجَر، فولدت له إسهاعيل عليه السلام.

وتسرَّى النبي عليه الصلاة والسلام مارية القبطية، فولدت له إبراهيم.

ولما صارت إليه صفية بنت حُيّ، كان أزواجه يعيِّرْنها باليهودية، فشكت ذلك إليه، فقال لها: أما إنكِ لو شئت لقلتِ فصدَقْتِ وصُدِّقت: أبي إسحاق، وجَدِّي إبراهيم، وعمي إسماعيل، وأخي يوسف.

#### هشام وزید بن علی:

ودخل زيد بن عليّ على هشام بن عبد الملك، فقال له [هشام]: بلغني أنك تحدّث نفسي نفسك بالخلافة، ولا تصلح لها، لأنك ابن أمة! فقال له: أما قولك إني أحدّث نفسي بالخلافة فلا يعلم الغيب إلا الله، وأما قولك إني ابن أمة، فإسماعيل ابن أمة، أخرج الله من صلبه خير البشر محمداً عَلِيْتُهُ، وإسحاق بن حرّة، أخرج الله من صلبه القردة والخنازير.

<sup>(</sup>١) المرجل: الذي فيه صور الرجال.

<sup>(</sup>٢) الخزّ: ما ينسج من صوف وابريسم.

## الرغبة في السراري:

قال الأصمعي: وكان أكثر أهل المدينة يكرهون الإماء، حتى نشأ منهم علي بن الحسين، والقاسم بن محمد [ بن أبي بكر]، وسالم بن عبد الله [ بن عمر]؛ ففاقوا أهل المدينة فقها وعلماً وورعاً؛ فرغب الناس في السراري.

# عبد الملك وابن الحسين في جارية تزوجها:

وتزوج على بن الحسين جارية له وأعتقها، فبلغ ذلك عبد الملك، فكتب إليه يؤنّبه، فكتب إليه على: إن الله رفع بالإسلام الخسيسة، وأتم به النقيصة وأكرم به من اللؤم؛ فلا عار على مسلم؛ وهذا رسول الله عليه قد تزوج أمته وامرأة عبده! فقال عبد الملك: إن على بن الحسين يشرُف من حيث يتضع الناس.

#### وقال الشاعر:

لا تشتُمَنَ آمرَءًا في أن تكون له أُمِّ من الرَّومِ أو سواد عُجها عُجها اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ ال

وقال بعضهم: عجبت لمن لبس القصير كيف يلبس الطويل؛ ولمن أحفى (١) شعره كيف أعفاه، وعجباً لمن عرف الإماء كيف يقدم على الحرائر.

وقالوا: الأمة تُشترى بالعين وتُرد بالعيب؛ والحرّة غُل<sup>(٢)</sup> في عنق من صارت اليه.

#### الهجناء

#### للعرب والفرس:

العرب تسمي العجميّ إذا أسلم: المسلماني؛ ومنه يقال: مُسالِمة السواد، والهجين

<sup>(</sup>١) احفى شعره: أي استأصله.

<sup>(</sup>٢) غُل: طوق من حديد او تجلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم.

عندهم: الذي أبوه عربي وأمه أعجمية؛ والمذرّع: الذي أمه عربية وأبوه أعجمي وقال الفرزدق:

إذا باهِليٌّ أنجبَتْ حنظَليَّةٌ له ولداً منها؛ فذاكَ المُذَرّعُ

والعجمي: النصراني ونحوه وإن كان فصيحاً. والأعجمي: الأخرس اللسان وإن كان مسلماً.

ومنه قيل: زياد الأعجم؛ وكان في لسانه لكنة .

والفُرْس تسمى الهجين: دوشن؛ والعبد: واشْ ونجاش. ومن تزوّج أمّة: نفاش، وهو الذي يكون العهد دونه، وسمي أيضاً: بوركان.

والعرب تُسمِّي العبد الذي لا يخدم إلا ما دامت عليه عين مولاه: عبد العين .

وكان العرب في الجاهلية لا تورث الهجين .

وكانت الفرس تطرح الهجين ولا تعدُّه، ولو وجدوا أُمّا أُمّة على رأسُ ثلاثين أُما، ما أفلح [ولدُها] عندهم ولا كان آزاد، ولا كان بيدهه مزاد. والآزاد عندهم: الحرّ، والمزاد: الريحان.

وقال ابن الزبير لعبد الرحمن بن أم الحكم:

تبلَّغْتَ لَمَا أَن أَتيْتَ بلادَهِم وَفِي أَرضنا أَنت الهَمَامُ القلمَّسُ (١) أَلَّ اللهُ الله

وشبه المذرع بالبغل؛ إذ قيل له: من أبوك؟ قال: أمى الفرس!

ومما احتجت به الهُجَنَاءُ: أن النبي عَلَيْكَ وَقِح ضُباعةَ بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود، وزوّج خالدةَ بنت أبي لهب من عثمان بن أبي العاص الثقفي.

وبذلك احتج عبد الله بن جعفر إذ زوّج ابنته زينب من الحجاج بن يوسف فعيَّره

<sup>(</sup>١) القلمس: السيد العظيم.

<sup>(</sup>٢) نخس: طعن مؤخر الدابة أو جنبها بالمنخاس لتنشط.

الوليد بن عبد الملك، فقال عبد الله بن جعفر: سيف أبيك زوّجَه! والله ما فديت بها إلا خيط رقبتي. وأخرى: أن النبي عَلَيْكُ قد زوّج ضباعة من المقداد، وخالدة من عثمان بن أبي العاص، ففيه قدوة وأسوة.

وزوّج أبو سفيان ابنته أم الحكم بالطائف في ثقيف.

وقال لهذم الكاتب في عبد الله بن الأهتم وسأله فحرمه:

وما بنُو الأهتَم إلا كالرَّحِمْ لا شيء إلا أنهم لحمَّ ودَمْ جاءَت به جُذامُ من أرضِ العَجِمْ أهتَمَ سلاَّحٍ على ظهرِ القددَمْ مُقابِلٌ في اللَّؤْم من خال وعَمِّ

# بنو أمية وأولاد الإماء:

وكانت بنو أمية لا تستخلف بني الإماء، وقالوا لا تصلح لهم العرب.

زياد بن يحيى قال: حدّثنا جبلة بن عبد الملك: قالوا: سابق عبد الملك [بين] سليان ومسلمة؛ فسبق سليان مسلمة، فقال عبد الملك:

أَلَمْ أَنهَكُمْ أَن تَعمِلُوا هُجَنَاءَكَمَ على خَيْلِكُم يومَ الرَّهان فتُدْرَكُ! وما يستوي المرْءان ، هذا ابن حُرَّة وهذا آبن أخرَى ظهرُها مُتشرَّك وتَضْعُفُ عضداهُ ويقصرُ سوْطُه وتقصُّسرُ رِجلاهُ فلا يتحسرَّك وأدركه خالاتُه فنرَعْنه ألا إنّ عِرْقَ السَّوء لا بُدّ يُدرك

ثم أقبل عبد الملك على مصقلة بن هبيرة الشيباني فقال: أتدري من يقول هذا ؟ قال: لا أدري. قال: يقوله أخوك الشَّنِّيّ.

قال مسلمة: يا أمير المؤمنين، ما هكذا قال حاتم الطائي. قال عبد الملك: وماذا قال حاتم؟ فقال مسلمة: قال حاتم:

وما أنكَحون اطائعينَ بناتِهم ولكِن خطَبْناها بأسيافنا قسْراً فل السّباء مندّلة ولا كُلّفت خُبراً ولا طبخت قِدْرا ولكن خَلطْناها بخيْر نِسائنا فجاءت بهم بيضاً وجُوهُهم زُهْرا

وكائن تَرى فينا منَ ابن سبية ويأخذ رايات الطّعان بكفّه أَغَـرُ إذا آغْبَـرَ اللثام رأيتَـه

فقال عبد الملك كالمستحى: وما شرُّ الثلاثــةِ أُمَّ عمــرو

إذا لقِيَ الأبطالَ يطعنُهم شزرًا فيُوردُها بيضاً؛ ويُصدرُها حُمْرا إذ ما سرَى ليْل الدُّجي قَمراً بدرا

بصاحبكِ الذي لا تصبحينا

# بنو أمية في أولاد الأمهات:

قال الأصمعي: كانت بنو أمية لا تبايع لبني أمهات الأولاد؛ فكان الناس يرون أن ذلك لاستهانة بهم، ولم يكن لذلك، ولكن لِمَا كانوا يرون أن زوال ملكهم على يد ابن أم ولد؛ فلما ولي الناقص ظن الناس أنه الذي يذهب ملك بني أمية على يديه \_ وكانت أمه بنت يزدجرد بن كسرى \_ فلم يلبث إلا سبعة أشهر حتى مات؛ ووثب مكانه مروان بن محمد ـ وأمه كردية ـ فكانت الرواية عليه. ولم يكن لعبد الملك آبنٌ أسدُّ رأيا ، ولا أذكى عقلاً ، ولا أشجع قلباً ، ولا أسمح نفساً ، ولا أسخى كفّاً من مسلمة؛ وإنما تركوه لهذا المعنى.

# شيء عن يحيي ابن أبي حفصة:

وكان يجبي بن أبي حفصة أخو مروان بن أبي حفصة يهودياً ، أسلم على يد عثمان بن عفان، فكثر ماله، فتزوّج خولة بنت مُقاتل بن قيس بن عاصم، ونقدها خمسين ألفاً. وفيه يقول القُلاخ:

> رأيتُ مُقاتلَ الطَّلبات حَليى فلا تفخـــرْ بقيْس ، إنّ قيْســــاً وله فيه:

نُحُور بناتِه كمر الموالي(١) خَريتُم فوق أعْظُمِه البوالي!

نُبِّئتُ خوْلة قالت حين أنكَحَها لطالَها كنتُ مِنْكَ العارَ أنتَظِرُ

<sup>(</sup>١) الكمر: جمع كمرة، وهي رأس الذكر.

أنكحت عبْدَين ترجُو فضل مالِها لله درُّ جيادٍ أنت سائسُها

فقال مقاتل يردّ عليه:

وما تَرَكتْ خسون ألفاً لقائل فإن قُلتُم زوّجْت مولى؛ فقد مَضت ويقال: إن غيره قال ذلك.

بَرْذنتَها وبها التَّحجيلُ والغرَرُ (۱) عليكَ ـ فلا تعفل ـ مَقالـةَ لائِـم

في فيكَ مما رجَوْتَ التُّرابُ والحجرُ

بهِ سُنَّةٌ قبلي وحُـبُّ الدراهِــم

# باب في الادعياء

#### زیاد بن عبید

أول دَعِيّ كان في الإسلام واشتهر، زياد بن عبيد، دعِيّ معاوية؛ وكان من قصته انه وجهه بعض عهال عمر بن الخطاب رضي، الله عنه على العراق الى عمر بفتح كان، فلم قدم واخبر عمر بالفتح في احسن بيان وأفصح لسان، قال له عمر: أتقدر على مثل هذا الكلام في جماعة الناس على المنبر؟ قال: نعم، وعلى احسن منه، وانا لك أهيب! فأمر عمر بالصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس، ثم قال لزياد: قم فاخطب وقُص على الناس ما فتح الله على إخوانهم المسلمين. ففعل وأحسن وجود، وعند أصل المنبر على بن ابي طالب، وأبو سفيان بن حرب فقال أبو سفيان لعليّ: أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى؟ قال: فنا إنه ابن عمك؟ قال: فكيف ذلك؟ قال: أنا قذفته في رحم أمّه سمية! قال: فما ينعك أن تدّعيه؟ قال: أخاف هذا الجالس على المنبر \_ يعني عمر \_ أن يُفْسد علي الهابي. فلما ولي معاوية استلحقه بهذا الحديث، واقام له شهوداً عليه؛ فلما شهد الشهود قام زياد على اعقابهم خطيبا، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: هذا أمر لم اشهد اوله، ولا علم لي بآخره؛ وقد قال امير المؤمنين ما بلغكم، وشهد الشهود بما قد سمعتم، والحمد لله الذي رفع منا ما وضع الناس، بلغكم، وشهد الشهود بما قد سمعتم، والحمد لله الذي رفع منا ما وضع الناس، بلغكم، وشهد الشهود بما قد سمعتم، والحمد لله الذي رفع منا ما وضع الناس، وحفظ منا ما ضيعوا؛ فأما عبيد فإنما هو والد مبرور، أو ربيب مشكور. ثم جلس.

<sup>(</sup>١) يقال برذن الرجل: أي ركب برذوناً أو ملكه .

## فقال فيه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:

ألا أبلِغ مُعاويةً بن حــرب أتغضب ان يُقالَ أبوكَ عف وأشهد أن قربك من زيادٍ

فقد ضاقت عا يأتي الدان وترضى أن يقال أبوك زان؟ كقرب الفيل من ولدِ الاتان

هل نِلتَ مَكْرمةً إلا بتأمير؟ أنَّ آبنَها من قـريشٍ في الجماهير لا يدفعُ الناسُ محتومَ المقاديـر

وقال زياد: ما هجيتُ ببيت قط أشد عليَّ من قول يزيد بن مفرغ الحميري: فكِّر ففي ذاك إن فكَّـرتَ مُعتَبَـرُ عاشت سُميّةُ ما عاشت وما علمت سُبحان مَن مُلْكُ عَبّاد بقدرته

وكان ولدُ سمية: زيادا: وأبا بكرة، ونافعا؛ فكان زياد ينسب في قريش، وأبو بكرة في العرب، ونافع في الموالي؛ فقال فيهم يزيد بن مفرغ:

من رحم أنثى مُخالِفي النَّسـب... مَـوليَّ وهــذا ابنُ أُمــه عــرَبي!

إن زيساداً ونسافعاً وأبسا بَكْرة عندي من أعجب العجب إن رجـــالاً ثلاثـــة خُلقـــوا ذا قُـــرشيّ، فيما يقــــولُ، وذا

وقال بعض العراقيين في ابي مُسهر الكاتب:

كدعوى آل حَرب في زيادٍ ولو غَرقت ثوبك بالمداد

حمارٌ في الكتابة يسدَّعيها فدَعْ عنكَ الكتابة لست منها

لعين يــورث الابنــاء لعنــاً

وقال آخر في دعيّ:

ويَلطخُ كـلُّ ذي نسبِ صحيح

### عبد الله بن حجاج

ولما طالت خصومة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ونصر بن حجاج عند معاوية، في عبد الله بن حجاج، مولى خالد بن الوليد \_ أمر معاوية حاجبه أن يؤخر أمرهما حتى يحتفل مجلسُه، فجلس معاوية وقد تلفُّع بمطرف خزَّ أخضر، وأمر بحجر فأدني منه، وألقى عليه طرف المطرف، ثم اذن لهما وقد احتفل المجلس فقال نصر بن حجاج: أخي وابن ابي، عهد إلي أنه منه. وقال عبد الرحمن: مولاي وابن عبد أبي وامتِه، وُلد على فراشه. فقال معاوية: يا حرسيّ، خذ هذا الحجر - وكشف عنه فادفعه إلى نصر بن حجاج. وقال يا نصر، هذا مالك في حكم رسول الله عَيْسَة، فإنه قال: «الولد للفراش وللعاهر الحَجر». فقال نصر: أفلا أُجْريت هذا الحكم في زياد يا أمير المؤمنين؟ قال ذاك حكم معاوية وهذا حكم رسول الله عَيْسَة.

وليس في الارض احمى من الادعياء؛ لتستحق بذلك العربية .

#### قال الشاعر:

دعيًّ واحدٌ أجدى عليهم من آلفيْ عالم مثل ابن داب ككلب السُّوء يحرسُ جانبيْه وليس عـــدوّهُ غيرَ الكلاب

## للاصمعي في دعي

وقال الاصمعي: استمشى رجل من الادعياء، فدخل عليه رجل من اصحابه فوجد عنده شيحاً (وقيصوما (٢) وقال له: ما هذا ؟ فقال، ورفع صوته: الطبيعة تتوق إليه! يريد أن طبيعته من طباع العرب؛ فقال فيه الشاعر:

يَشَمُّ الشَّيـــ والقَيْصُـو مَ كي يستـوجـبُ النَّسِـا وليـس ضميـرُهُ في الصّـد ر إلا التِّيــن والعِنبــا

#### ابو سعيد المخزومي

وعن اسماعيل بن احمد قال: أرأيت على أبي سعيد الشاعر المخزومي كُردوانيا مصبوغا بتوريد، فقلت: أبا سعيد، هذا خز؟ قال: لا ولكنه دعيٌّ على دعيٌّ وكان أبو سعيد دعيًّا في بني مخزوم؛ وفيه قال الشاعر:

متَسى تساهَ على النساسِ شريفٌ يسا أبسا سعْد

<sup>(</sup>١) الشيح: نبت سهلي، رائحته طيبة، ترعاه الماشية.

<sup>(</sup>٢) القيصوم: نبات قريب من نوع الشيح، كثير في البادية. وقال: ( فلان يمضع الشيح او القيصوم ، لمن خلصت بدويته.

فته ما شئت إذ كنت بَــةِ بين الحـــرّ والعبـــد وإن قــــارَفَــــكَ الفحشُ ففى أمن من الحد تزوج ابن عبد العزيز في عبد القيس

وعن احمد بن عبد العزيز قال: نزلت في دار رجل من بني عبد القيس بالبحرين فقال لي: بلغني أنك خاطبٌ؟ قلت نعم. قال: فأنا أزوّجك. قلت له: إني مولى. قال: اسكت وأنا أفعل! فقال ابو بجير فيهم:

أمِن قلة صرتم إلى أن قبلتُنمُ دعاوة زرّاع وآخَر تاجير وأصهبَ رُومي وأسود فاحم وأبيض جَعد من سراة الاحامير شُكُولُهِمُ شتى وكـلُّ نَسيبُكـم متى قـال إنّـى منكــم فَمُصــدَّقٌ أَكُلُّهُم وافَــى النِّســاء جَــدودُه وكلهم قد كان في أوّليَّةٍ على عِلمِكُم ان سوفَ ينكحُ فيكُم فهلا أبَيْم عِفَّةً وتكرُّماً تعسُونَ أمراً ظاهراً في بناتكم متى شاءً منكم مُغـرَمٌ كـان جَـدّهُ وحِصنُ بن بدر أو زُرارةُ دارم فقد صرتُ لا أدري وإن كنتُ ناسباً وعلَّ رجالَ الترك من آل مذحبج وعلَّ رجالَ العُجْم من آل عـالـج زعمتم بيأنّ الهِنـدَ أولادَ خنــدف

لقد جئتُم في الناس إحدَى المناكر وان كان زَنجِتاً غليظَ المشافــر وكَلُهُمُ أُوفَى بصدْق المعاذِر؟ لهُ نسبةٌ معروفةٌ في العشائر؟ فجدْعاً ورغماً لِلأنوفِ الصَّواغِر<sup>(١)</sup> وهَلاَّ وجلتمْ من مَقالةِ شـاعِــر؟(٢) وفخرُكم قـد جـاز كـلَّ مَفـاخِـر عِمارة عبس خيرَ تلك العمائسر وزبّانُ زبّان الرئيسُ ابن جابر لعلَّ نجاراً من هلال بن عامِر وعل تمها عُصبةً من يُحابر وعل البوادي بُدُّلت بـالحواضـر وبينكم قُـربَـى وبين البرابـر

<sup>(</sup>١) الصواغر: جمع صاغر، وهو الذليل المهان.

<sup>(</sup>٢) وجلتم: استحييتم.

ودَيلَم من نسلِ ابن ضَبةَ باسِلِ بنو الاصفرِ الاملاكُ أكرمُ منكُمُ أَطْمعُ في صهري دَعيًّا مُجاهِراً ويَشتُمُ لومساء عرضه وعشيرة

وبُرجانَ من أولادِ عَمرِو بنِ عامِـرِ وأولى بقـربانا مُلـوكُ الاكـاسِـر وأولى بقرانا مُلـوكُ الاكـاسِـر ولم نَر شرا في دعِـيّ مُجـاهـر (١) ويدحُ جَهلا طاهـرًا وابنَ طـاهِـرِ

وقال زرارة بن ثروان، أحد بني عامر بن ربيعة بن عامر:

قد اختلط الأساف لُ بالأعالي وصار العبدُ مثلَ أبي قُبيْس وإنك لن يَضِيرَكَ بعد حوْل

وباح الناسُ واختلَط النَّجارُ وسيق مع المعلهجة العِشارُ (٢) أطرْف ناك أمَّك أمْ حمارُ

وقال عقيل بن عُلَّفة:

وكنا بني غَيْظ رجالا فأصبحت لخي الله دهراً ذَعْدَعَ المالَ كلَّه جعفو بن سليان وولده أحمد

بنـو مـالـك غيْظـاً، وصرْنـا لمالــكِ وسـوّد أستــاهَ الإمــإِ الفَــوارِكِ<sup>(٣)</sup>

وذكر جعفر بن سليان بن علي يوماً ولده، وأنهم ليسوا كها يحب، فقال له ولده احمد بن جعفر: عمدت إلى فاسقات المدينة ومكة وإماء الحجاز، فأوعيت فيهم نُطفَك، ثم تريد أن يُنْجِبنَ! ألا فعلت في ولدك ما فعل ابوك فيك حين اختار لك عقيلة قومها.

### الاشعث وعلي

ودخل الاشعث بن قيس على على بن أبي طالب، فوجد بين يديه صبية تدرج؛ فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال هذه زينب بنت أمير المؤمنين. قال زوِّجْنيها يا امير المؤمنين! قال: آعزب، بفيك الكِثكِث (٤)، ولك الاثلب! أغرّك ابن أبي قحافة حين زوَّجك أم فروة؟ إنها لم تكن من الفواطم ولا العواتك من سليم. فقال: قد

<sup>(</sup>١) الَّدعيّ: المتهم في نسبه.

<sup>(</sup>٢) المعلهجة: التي ليست بخالصة النسب، والتي ولدت من جنسين مختلفين.

<sup>(</sup>٣) ذعذع: بدّد. (٤) الكثكث: دقاق التراب وفتات الحجارة.

زوّجتم أخلَ مني حسباً، وأوضع مني نسباً: المقدادَ بن عمرو، وإن شئت فالمقداد بن الاسود. قال عليّ: ذلك رسول الله عليه فعله، وهو أعلم بما فعل؛ ولئن عدت إلى مثلها لأسوأنك.

وفي هذا المعنى قال الكميت بن زيد: وما وجدت بنات بنى نىزار

وما حَمَلُوا الْحَمِيرَ على عِتَاقُ بِي الْأَعِامِ الْكَحْنَا الْأَيَامَى

أراد تزويج أبرهة الحبشي في كندة .

عن العتبي: قال: أنشدني أبو إسحاق ابراهيم بن خداش لخالد النجار:

اليومَ من هاشم بَـخْ، وأنـت غـداً مَوْلى، وبعدَ غد حِلْفٌ من العـربِ إِن صح هذا فأنت النـاسُ كلَّهُـمُ يا هاشِميَّ، ويا مولى، ويا عـربـي

قال: وكان الهيثم بن عديّ فيما زعموا دعيا ، فقال فيه الشاعر:

الهيثُم بنُ عـــدِيّ مــن تَنَقلَــه إذا اجْتَدَى مَعشراً من فضل نِسبتِهمْ في الله عـلٌ ومُـرْتَحـلٌ في بنى ثعَــل إذا نَسَبْـتَ عـديَّـا في بنى ثعَــل

في كلِّ يـوم لـه رَحْلٌ على حَسَبِ فلم يُنيلـوه عـدّاهـم إلى نَسَـبِ إلى النصارى وأحياناً إلى العـرب فقدًم الدال قبل العيْن في النسب!

حلائل أسودين وأحمرينا

مُطهّمة فيلْفَوْا مُبْغِلينا

وبالآباء سُمِّينا البَنينا

وقال بشّار العقيلي:

إنّ عَمْرواً ، فَاعْرِفُوهُ مُظْلِمُ النّسبِمُ النّسبِمَ لا يُعْدُوقالُ فيه:

آرفقْ بنسبة عمرو، حين تُسُبُه ما زال في كير حددًادٍ يُردُّهُ وقال أيضاً في أدعياء:

هم قعدوا فـانتقـوْا لهم حَسَبـاً

عربيِّ من زُجاجِ رفُ إلاَّ بالسِّراجِ ا

فإنه عربيًّ من قَـواريسر حتى بَـدا عـربيًّا مُظْلِمَ النَّـورِ

يدخلُ بعد العِشاءِ في العـرب

والناس قد أصبحوا صيــارفــةً وقال أبو نواس في أشجع بن عمرو: قل لمن يَدَّعي سُلَيْمَى سفاهاً إنما انت من سُلَيْمِن كسواوِ وقال فيه:

أيا مُتَحيّل أفيه الأسماء تَعلَّمَهُ نَّ أشجعُ حين ينتسببُ

ولاحمد بن أبي الحارث الخراز في حبيب الطائي:

لوَ آنَّكَ إِذْ جعلتَ أباك أوْساً جعلتَ الجَدّ حارثةَ بنَ لام وسَمَّيْت التي ولدتك سُعْدَى فكنت مقابلاً بين الكرام!

وله فيه:

أنت عندي عربيًّ شعر فخذيك وساقي وضُلُوعُ الصدر من وقددَى عينيك صَمْعُ لو تحرّكت كدا لا وظبالا سانحات وحَمــامٌ يَتغنّـــــي أنا ما ذنبَسي إن ك القفا يَشهد أَدْماً

أعلم شيء بزائف الحسب

لستَ منهــا ولا قلامــةَ ظُفْــر أَلْحقتْ في الهجاء ظُلْماً بعمرو

لمن يتعجبُ العجبُ

ليس في ذاك كلامُ ك خُــزامَــي وثمام(١) جسمك نبع وبشام ونَّ واصيب ك تَغسام (٢) نجَفَلْت منك نَعام ويرابيسع عظسام (٣) حبدا ذاك الحمام ـذبني فيــك الكــرام عَرَفت فيك الانام

<sup>(</sup>١) الخزامي: جنس نبات من الفصيلة الشفوية أنواعه عطرة.

<sup>&#</sup>x27; ( ٢ ) الثغام: جمع ثغامة: شجرة بيضاء الثمر والزهر.

<sup>(</sup>٣) اليربوع: حيوان على هيئة الجرذ الصغير، له ذنب طويل ينتهى بخصلة من الشعر، وهو قصير اليدين طويل الرجلين .

كذّبوا ما أنت إلاّ

وقال في المعلى الطائي:

مُعَلَّـــى لســـت مــن طَـــــىّ وإبنك فآرم في أجاً كان دماملا جُمعت

ولآخر:

تعلّمهـــا وإخـــوتَــــهُ لقد ربوا عَجُوزهُم لهم في بيتِهـم نسبّ كما لم تَخفف سسافسرة

وقال خلف بن خليفة في الادعياء:

فقُــل للاكــــرَمين بني نِــــزار أآخِرَ مَـرَّتيْـن سَبَيْتُمـونــا إذا أستحْللْتُـم هـــذا وهٰـــذا

عـــرية والسلام!

فإنْ قَبلتك فآرهنها فلا تَـرغـبْ بــه عنهـا فصُــوِّر وجهُــه منهـــا

فكلُّهـم بها درِبُ ولو زيّنتَها غَضِبُوا فيالَكِ عُصْبةً إن حدة ثُواعن أصلِهم كذبُوا وفي وسيط الملا نسب وتَخفّ حين تنتقبُ

وعند كرائِم العسرب الشَّفساء وفي الإسلام ما كُره السّباء؟ فليس لنا على ذاكم بقاء فلا تــأمَــنْ على حـال دعيَّـا فليس لــه على حــال وفــاء

# فى الباه وما قيل فيه

ذُكر عند مالك بن أنس الباهُ، فقال: هو نورُ وجهِك، ومُخَّ ساقك؛ فأقِلَ منه أو أكثر°.

وقال معاوية: ما رأيت نهماً في النساء إلا عرَفْت ذلك في وجهه .

وقال الحجاج لابن شماخ العكلي: ما عندك للنساء؟ قال: أطيلُ الظهاء (١) ، وأردُ فلا أشرب.

<sup>(</sup>١) الظماء: الظمأ: العطش.

وقيل لرؤبة: ما عندك يا أبا الجحّاف؟ قال: يمتد ولا يشتد، ويرد ولا يشرب. وقيل لآخر: ما عندك لهن؟ قال: ما يقطعُ حجَّتها، ويشفي غُلْمتَها (١). وقال كسرى: كنت أراني إذا كبرت انهن لا يُحْببْنني، فإذا أنا لا أُحِبُّهُن!

وأنشد الرياشي لأعرابي من بني أسد: تمنَّيْت لو عادَ شرْخُ الشباب ومن ذا على الدَّهر يعطي المنى وكنت مكيناً لدى الغانيات فلا شيء عندي لها مُمكِناً ف أما الحِسانُ في أَبَيْنَني وأما القِباحُ ف آبَ أنا

ودخل عيسي بن موسى على جارية ، فلم يقدر على شيء ، فقال :

النفسُ تطمعُ والأسبابُ عاجزة والنفسُ تَهلكُ بين اليأس والطمّع

وخلا ثمامة بن أشرس بجارية له، فعجز؛ فقال: ويحكِ! ما أوسع حِرك! فقالت:

ويستَكي الضّيـق منــه حين يلقــاهُ أنت الفِداء لِمَنْ قد كان يَملَؤُهُ وقال آخر لجاريته:

حياةُ الكلامِ وموتُ النَّظَرْ ويُعجبُني منكِ عند الجماع وقال آخر:

وسَبْحٌ بالبُطون على البطون شفائ الحبِّ تقبيلٌ ولَمْسٌ وأخذ بالذّوائب والقُرون ورهْــزٌ تــذرف العيْنــان منـــه

عائشة بنت طلحة

وقالت امرأة كوفية: دخلت على عائشة بنت طلحة، فسألت عنها، فقيل هي مع

<sup>(</sup>١) الغلمة: شدة الشهوة الى الجماع.

<sup>(</sup>٢) الغانية، التي استغنت بجهالها وحسنها عن الزنية.

زوجها في القيطون؛ فسمعت زفيراً ونخيراً لم يُسمع قط مثله. ثم خرجت وجبينها يتفصَّدُ (١) عرقاً؛ فقلت لها: ما ظننت ان حرّة تفعل مثل هذا! فقالت: إن الخيل العتاق تشرب بالصفير.

وقيل لأعرابي : ما عندك للنساء ؟ فأشار إلى متاعه وقال :

وتراه بعد ثلاث عشرة قائماً نظرَ المؤذِّن شكَّ يـوم سحـاب!

وقال الفرزدق:

أنا شيخ ولي آمرأة عجوزُ تُراودُني على مرا لا يجوزُ وقالت: رقّ أَيْرُكَ مُـذْ كبرنـا فقلت لها: بل أتسع القفيز (٢) وقال الراجز:

لا يُعقبُ التّقبيــل إلاّ زبّــي

ولا ينداوي من صميم الحبِّ إلا احتِضان الرّكب الأزبِّ يُنزع منه الاير نزع الضبِّ (٦)

روى زياد عن مالك عن محمد بن يحيى بن حسان، ان جدته عاتبت جدّه في قلة اتيانه إياها؛ فقال لها: أمَّا وأنت على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قالت: وما قضاء عمر؟ قال: قضي ان الرجل إذا اتى امرأته عند كلِّ طهُر فقد أدّى حقها . قالت: أفتَرك الناس كلهم قضاءً عمر واقمت وأنا وأنت عليه.

وقال اعرابيٌّ حين كبر وعجَز:

عجبْتُ من أيْرِيَ كيف يصنعُ أدفعُهُ بِأَصبُعِي ويرجعُ يقوم بعد النّشر ثم يُصْرّعُ

<sup>(</sup>١) فصد جبينه عرقاً: يريد يتفصد عرق جبينه: أي يسيل.

<sup>(</sup>٢) القفيز: مكيال كان يكال به قدياً.

<sup>(</sup>٣) الضبّ: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم خشنه .

### كثير وعزة

ودخلت عزّة صاحبة كثيّر على ام البنين زوج عبد الملك بن مروان، فقالت لها: أخبريني عن قول كثير:

قضَى كَلَّ ذي دين فوف غريه وعزة ممطول مُعَن غريه الخريه ما هذا الديْنُ الذي طلبك به؟ قالت: وعدتُه بقُبلة فتحرّجت منها. قالت: أنجزيها وعلى إثمها.

## عن أبي البيداء

على بن عبد العزيز قال: كان ابو البيداء رجلا عِنّيناً، وكان يتجلد ويقول لقومه: زوّجوني امرأتين. فقالوا له: إن في واحدة كفاية. قال: أمّا لي فلا. فقالوا: نزوّجك واحدة فإن كفتك وإلا نزوّجك أخرى. فزوّجوه اعرابية؛ فلما دخل بها اقام معها اسبوعا، فلما كان في اليوم السابع اتوه فقالوا له: ماكان من امرك في اليوم الاول؟ قال: عظيم جدّاً.. فقالوا: ففي اليوم الثالث؟ قال: لا تسلوني فاستجابت امرأته من وراء الستر فقالت:

كان أبو البيداء ينزو في الوهق حتى إذا أدخل في بيت أنِق (١) فيه غزال حسن الدّل خسرِق مارسَهُ حتى إذا ارفض العرق الكمر المفتاح وآنسد الغَلق

#### حاد عجرد وجارية

اهديت جارية إلى حماد عجرد، وهو جالس مع أصحابه على لذة، فتركهم وقام بها إلى مجلس له فافتضها، وكتب إليهم:

قد فتَحْت الحِصْن بعد امتناع بسنان فاتح للقلاع

<sup>(</sup>١) أنق: أنيق.

ظفِرت كفِّي بتفريق جَمْعٍ وإذا شمْلِي وشمل خليليي

لم توافِق طِباعُ هذي طِباعي وتحريب أن أنالَ رضاها فتفكّرْتُ له بُليبت بهذا؟

جاءنا تفرقُهُ باجتماعِ إِنما يلتامُ بعد آنصِداع

فأنا وهْي دهْرنا في صِراع فأبت غير جَفْوة وآمتناع فإذا أنّ ذا لضعف المتاع!

وقع بين رجل وامرأته شرٌّ، فجعل يحيل عليها بالجهاع، فقالت: فعل الله بك! كلها وقع بيننا شيء جئتني بشفيع لا أقدر على ردّه.

وأقبل رجلٌ إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال: إن لي امرأة كلما غشِيتُها تقول: قتلْتَني قتلتني، قال: آقتلُها وعليّ إثمها .

#### نساء كلب

وقال هشام بن عبد الملك للابرش الكلبي: زوِّجَني امرأة من كلب. ففعل وصارت عنده، فقال له هشام ودخل عليه: لقد وجدنا في نساء كلب سَعة! فقال له الابرش: إن نساء كلب خُلقْن لرجال كلب.

وقالوا: من ناك لنفسه لم يضعُف أبداً ولم ينقطع، ومن فعل ذلك لغيره فذاك الذي يُصْفي وينقطع.

يعنون: من فعل ذلك ليبلغ اقصى شهوة المرأة ويطلب الذِّكر عندها . . . .

وقال الشاعر.

من ناك للذكر أصفَى قبل مُدتِه لا يقطع النَّيْك إلاّ كلَّ منهُ وم

# في النكاح

وقالوا: من قل جماعُه فهو أصحُّ بدناً وأطول عُمُراً ويعتبرون ذلك بذكر

الحيوان، وذلك انه ليس في الحيوان اطول عمراً من البغل، ولا أقصر عمراً من العصافير؛ وهي أكثر سفادا. والله اعلم.



قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في النساءوالأدعياء، وما قيل في ذلك من الشعر.

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في كتابنا هذا ذكر المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين؛ فإن أخبارَهم حدائق مونقة، ورياض زاهرة، لما فيها من طُرفة ونادرة، فكأنها أنوار مزخرفة، أو حُلل منشرة، دانية القطوف من جاني ثمرتها، قريبة المسافة لمن طلبها؛ فإذا تأملها الناظر، وأصغى إليها السامع، وجدها ملهى للسمع، ومرتعاً للنظر، وسكناً للروح، ولقاحاً للعقل، وسميراً في الوحدة وأنيساً في الوحشة، وصاحباً في السفر، وأنيساً في الحضر.

#### المهدي ومدع للنبوة:

قال أبو الطيب اليزيدي: أُخِذَ رجل ادعى النبوّة أيامَ المهدي، فأُدْخِل عليه فقال له: أنت نبيّ؟ قال: نعم! قال: وإلى من بُعثت؟ قال: أو تركتموني أذهب إلى أحد؟ ساعة بُعثت وضعتموني في الحيس! فضحك منه المهدي وخلّى سبيله.

### سليمان بن علي وآخر:

ادّعى رجل النبوّة بالبصرة، فأتي به سليان بن علي مقيّداً، فقال له: أنت نبيّ مرسل؟ قال: أما الساعة فإني مقيد! قال: ويحك! من بعثك؟ قال: أبهذا يخاطَب

الأنبياء يا ضعيف؟ والله لولا أني مقيد لأمرت جبريل يدمدمها (١) عليكم! قال: فالمقيّد لا تجاب له دعوة؟ قال: نعم؛ الأنبياء خاصة إذا قُيدت لم يرتفع دعاؤها! فضحك سليان، وقال له أنا أُطْلِقُك وأُمر جبريل، فإن أطاعك آمنا بك وصدّقناك. قال: صدق الله: ﴿ فلا يُؤْمنوا حتى يَرُوا العذابَ الأَلْمَ ﴾ (٢)! فضحك سليان، وسأل عنه فشُهِدَ عنده أنه ممرور (٢)، فخلى سبيله.

### المأمون وآخر:

قال ثمامة بن أشرس: شهِدت المأمون أُتِيَ برجل ادّعي النبوّة وأنه إبراهيم الخليل، فقال المأمون: ما سمعت أجْرأ على الله من هذا. قلت: أكلِّمه. قال: شأنُكَ به. فقلت له: يا هذا، إنّ إبراهيم كانت له براهين. قال: وما براهينه ؟ قلت: أضرمت له نارٌ وأَلْقِيَ فيها فصارت برداً وسلاماً؛ فنحن نضرم لك ناراً ونطرحك فيها، فإن كانت عليك برداً كما كانت على إبراهيم آمنًا بك وصدقناك. قال: هات ما هو ألَّين على من هذا . قال: براهين موسى . قال: وما كانت براهينُ موسى ؟ قال: عصاه التي ألقاها فصارت حية تسعى تلقف (٤) ما يأفكون، وضرب بها البحر فانفلق، وبياض يده من غير سوء. قال: هذا أصعب؛ هات ما هو ألين من هذا. قلت: براهين عيسي . قال: وما براهين عيسي ؟ قلت: كان يُحيي الموتى ، ويمشي على الماء ، ويُبريء الأكمه والأبرص. فقال في براهين عيسى جئت بالطامة الكبرى! قلت: لا بدّ من برهان! فقال: ما معي شيء من هذا؛ قد قلت لجبريل: إنكم توجِّهوني إلى شياطين، فأعطوني حجة أذهب بها إليهم، وأحتجَّ عليهم؛ فغضب وقال: بدأت أنت بالشر قبل كل شيء، اذهب الآن فانظر ما يقول لك القوم. وقال: هذا من الأنبياء لا يصلح إلا للحُمُر. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا هاج به مرار، وأعلام ذلك فيه. قال: صدقت؛ دَعْهُ.

<sup>( 1 )</sup> دمدم عليهم: طحنهم فأهكلهم . ( ٢ ) سورة يونس الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الممرور: الذي غلبت عليه المرّة وهاجت.

<sup>(</sup> ٤ ) تلقف الشيء: تأخذها بفمها وتبتلعه .

### المهدي وآخر:

آدّعى رجل النبوّة في أيام المهدي، فأدخل عليه؛ فقال له: أنت نبيّ؟ قال: نعم. قال: ومتى نُبئت؟ قال: وما تصنع بالتاريخ؟ قال: فغي أي المواضع جاءتك النبوّة؟ قال: وقعنا والله في شغل! ليس هذا من مسائل الأنبياء؛ إن كان رأيك أن تصدقني في كل ما قلت لك فاعمل بقولي؛ وإن كنت عزمت على تكذيبي فدعني أذهب عنك! فقال المهدي: هذا ما لا يجوز؛ إذ كان فيه فساد الدين. قال: واعجباً لك! تغضب لدينك لفساده، ولا أغضب أنا لفساد نبؤتي؟ أنت والله ما قويت عليّ إلا بمعن بن زائدة والحسن بن قحطبة وما أشبهها من قوادك. وعلى يمين المهدي شريك القاضي؛ قال: ما تقول في هذا النبي يا شريك؟ قال [ المتنبّيء]: شاورت هذا في أمري وتركت أن تشاورني! قال: هات ما عندك؟ قال: أحاكمك فيا جاء به من قبلي من الرسل. قال: رضيت. قال: أكافر أنا عندك أم مؤمن؟ قال: كافر. قال: فإنّ الله يقول: ﴿ ولا تُطعِ الكافرين والمنافقين ودّع أذاهم ﴾ (١)؛ فلا تطعني ولا تؤذني؛ ودعني أذهب إلى الضعفاء والمساكين؛ فإنهم أتباع الأنبياء؛ وأدع الملوك والجبابرة؛ فإنهم حطب جهنم! فضحك المهدي وخلى سبيله.

### القسري وآخر:

قال خلف بن خليفة: ادّعى رجل النبوّة في زمن خالد بن عبد الله القسري، وعارض القرآن؛ فأتي به خالد؛ فقال له: ما تقول: قال: عارضت في القرآن ما يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْناكَ الكوْثَر، فصل لربّك وانحَرْ، إن شانِئك هو الأبتَرُ ﴾ (٢) فقلت أنا ما هو أحسن من هذا: إنا أعطيناك الجماهر، فصل لربك وجاهر، ولا تطع كل ساحر وكافر. فأمر به خالد فضربت عنقه وصلب على خشبة؛ فمرّ به خلف بن خليفة الشاعر، وقال: إنا أعطيناك العمود، فصل لربك على عود، وأنا ضامن أن لا تعود!

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب الآية ٤٨. (٢) سورة الكوثر الآية ١ ـ ٣.

### ابن حازم وآخر:

قال: وإني لقاعد على مجلس عبد الله بن خازم وهو على الجسر ببغداد، فإذا بجهاعة قد أحاطت برجل ادّعى النبوّة، فقدّم إلى عبد الله؛ فقال له: أنت نبي؟ قال: نعم. قال: وإلى من بُعِثتَ؟ قال: وما عليك؟ بعثت إلى الشيطان! فضحك عبد الله بن حازم وقال: دعوه يذهب إلى الشيطان الرجيم!

### ابن أشرس وآخر:

وقال ثمامة بن أشرس: كنت في الحبس، فأدخل علينا رجل ذو هيئة وبزة ومنظر، فقلت له: من أنت جُعلت فداك؟ وما ذنبك؟ - وفي يدي كأس دعوت بها لأشربها - قال: جاءوا بي هؤلاء السفهاء لأني جئت بالحق من عند ربي، أنا نبي مرسل! قلت: جعلت فداك! معك دليل؟ قال: نعم، معي أكبر الأدلة؛ ادفعوا إلي امرأة أحبلها لكم، فتأتي بمولود يشهد بصدقي! قال ثمامة: فناولته الكأس وقلت له: اشرب، صلى الله عليك!

### ابن عتاب وآخر:

محد بن عتاب قال: رأيت بالرقة أيام الرشيد جماعة أحاطت برجل، فأشرفت عليه، فإذا رجل له جَهارة (١) وبنية، قلت: ما قصة هذا ؟ قالوا: ادّعى النبوّة. قلت: كذبتم عليه، مثل هذا لا يدّعي الباطل! فرفع رأسه إليّ فقال: وما علمك أنهم قالوا عليّ الباطل ؟ قلت له: وأنت نبيّ قال: نعم. قلت له: ما دليلك؟ قال: دليلي أنك ولد زنا! قلت: نبيّ يقذف المحصنات؟ قال: بهذا بُعثت! قلت: أنا كافر بما بُعثت به! قال: ومن كفر فعليه كفره. فإذا حصاة عائرة (٢) جاءت حتى صكت صلعته، قال: ما رماها إلا ابن الزانية، ثم رفع رأسه إلى الساء فقال: ما أردتم بي خيراً حين طرحتموني في يدي هؤلاء الجهال.

<sup>(</sup>١) جهارة: حسن المنظر والهيئة . (٢) عاثرة: لا يدرى من رماها .

## المأمون وابن أكثم مع آخر:

ادّعى رجل النبوّة في أيام المأمون، فقال ليحيى بن أكثم: آمض بنا مستترين حتى ننظر إلى هذا المتنبيء وإلى دعواه. [قال يحيى]: فركبنا متنكرين ومعنا خادم، حتى صرنا إليه، وكان مستتراً بمذهبة، فخرج آذنه وقال: من أنها؟ فقلنا: رجلان يريدان أن يسلما على يديه. فأذن لهما ودخلا، فجلس المأمون عن يمينه، ويحيى عن يساره؛ فالتفت إليه المأمون فقال له: إلى من بُعثت؟ قال: إلى الناس كافة. قال: فيوحّى إليك، أم ترى في المنام، أم يُنْفَث في قلبك، أم تُناجَى، أم تكلم؟ قال: بل أناجَى وأكلم. قال: ومن يأتيك بذلك؟ قال: جبريل، قال: فمتى كان عندك؟ قال: قبل أن تأتيني بساعة! قال: فما أوحَى إليك؟ قال: أوحى إليّ أنه سيدخل عليّ رجلان، فيجلس أحدهما عن يميني والآخر عن يساري؛ فالذي عن يساري ألْوَطُ خلق الله! فيجلس أحدهما عن يميني والآخر عن يساري؛ فالذي عن يساري ألْوَطُ خلق الله!

#### ابن عباس ومتنبيء:

تنبأ رجل بالكوفة وأحل الخمر، ولقي ابنَ عياش، وكان مغرماً بالشراب، فقال له: أشعرْت أنه بُعث نبي يحلّ الخمر؟ قال: إذاً لا يُقبل منه حتى يبرىء الأكمه والأبرص. وأتى به عامل الكوفة، فاستتابه فأبى أن يتوب ويرجع، فأتته أمّه تبكي، فقال لها: تنحّي ربَط الله على قلبك كما ربط على قلب أمّ موسى! وأتاه أبوه يطلب إليه، فقال له: تنحّ يا آزّر! فأمر به العامل فقُتل وصلب.

### بعض الكوفيين مع آخر:

وذكر بعض الكوفيين قال: بينا أنا جالس بالكوفة في منزلي، إذ جاءني صديق لي، فقال لي: إنه ظهر في الكوفة رجل يدّعي النبوّة، فقم بنا إليه نكلّمه ونعرف ما عنده. فقمت معه، فصرنا إلى باب داره، فقرعنا الباب وسألنا الدخول عليه، فأخذ علينا العهود والمواثيق إذا دخلنا عليه وكلمناه وسألناه، إن كان على حق اتبعناه، وإن كان على غير ذلك كتمناعليه ولم نؤذه؛ فدخلنا فإذا شيخ خراساني أخبث من رأيت

على وجه الأرض، وإذا هو أصلع؛ فقال صاحبي وكان أعور: دعني حتى أسائله. قلت: دونك. قال: جُعلت فداك، ما أنت؟ قال: نبي! قال: وما دليلك؟ قال: أنت أعورُ عينك اليمنى، فأقلع عينك اليسرى تصير أعمى؛ ثم أدعو الله فيردّ عليك بصرك! فقلت لصاحبي: أنصفك الرجل! قال: فاقلع أنت عينيك جميعاً! وخرجنا نضحك.

### المأمون وآخر:

وأتي المأمون بإنسان متنبيء ، فقال له: ألك علامة ؟ قال: نعم . علامتي أني أعلم ما في نفسك . قال: قربت علي ، ما في نفسي ؟ قال له: في نفسك أني كذاب! قال: صدقت! وأمر به إلى الحبس فأقام به أياماً ؛ ثم أخرجه فقال: أوحى إليك بشيء ؟ قال: لا . قال: ولم ؟ قال: لأن الملائكة لا تدخل الحبس! فضحك المأمون وأطلقه .

### متنبيء اسمه نوح:

وتنبأ إنسان وسمى نفسه نوحاً صاحبَ الفُلك؛ وذَكر أنه سيكون طوفان على يديه [يَهلِك به الناسُ] إلا من اتبعه، ومعه صاحب له قد آمن به وصدّقه، فأتي به الوالي فاستتابه فلم يتب، فأمر به فصلب، واستتاب صاحبَه فتاب؛ فناداه [المتنبيء] من الخشبة: يا فلان، أتسلمني الآن في مثل هذه الحالة؟ فقال: يا نوحُ قد علمت أنه لا يصحبك من السفينة إلا الصاري(١)!

### المأمون وثمامة مع متنبيء:

قال: وحُمل إلى المأمون من أذربيجان رجل قد تنبأ، فقال: يا ثمامة، ناظِرْهُ. فقال: ما أكثر الأنبياء في دولتك يا أمير المؤمنين! ثم التفت إلى المتنبيء فقال له: ما شاهدك على النبوّة؟ قال: تحضر لي يا ثمامة امرأتك أنكحها بين يديك، فتلد غلاماً بنطق في المهد يخبرك أني نبي! فقال ثمامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله!

<sup>(</sup>١) الصاري: عمود يقام في السفينة يشد عليه الشراع.

ُ فقال المأمون: ما أسرع ما آمنتَ به! قال: وأنت يا أمير المؤمنين ما أهون عليك أن تتناول امرأتي على فراشك! فضحك المأمون وأطلقه .

## أخبار الممرورين والمجانين

### من أخبار عليان:

قال أبو الحسن: كان بالبصرة ممرور يقال له عَليان بن أبي مالك، وكانت العلماء تستنطقه لتسمع جوابه وكلامه، وكان راوية للشعر بصيراً بجيده؛ فذُكر عن عبد الله ابن إدريس صاحب الحديث.

قال [ابن إدريس]: أخرجه الصبيان مرة حتى هجم علينا في الدار؛ فقال لي الخادم: هذا عليان قد هجم علينا، والصبيان في طلبه. فقلت: ادفع الباب في وجوه الصبيان، وأخرج إليه طعاماً وطبقاً عليه رطب مُشان (۱) وملبقات (۲) وأرغفة. فلما وضعه بين يديه حمد الله وأثنى عليه، وقال: هذا رحمة الله \_ وأشار إلى الطعام \_ كما أن أولئك من عذاب الله \_ وأشار إلى الصبيان \_ ثم جعل يأكل والصبيان يرجمون الباب، وهو يقول: ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب (۳)! قال: ابن إدريس: فلما انقضى طعامه قلت له يا عليان، مالك تروي الشعر ولا تقوله ؟ قال: إني كالمِسنّ: أشحذُ ولا أقطع! وكان بصيراً بالشعر، فقلت: الشعر ولا تقوله العرب أشعر؟ قال: البيت الذي لا يُحجب عن القلب. قلت: مثل ماذا ؟ قال: مثل قول جيل:

أَلا أَيُّهَا النَّوَّامُ ويحَكَم هُبُّوا أَسائِلكُم: هل يَقتُل الرجلَ الحبُّ؟ قال: فأنشد النصف الآخر بصوت رفيع؛

<sup>(</sup>١) مشان: نوع من التمر.

<sup>(</sup>٢) الملبق: الشديد التثريد الملين بالدسم . (٣) سورة الحديد الآية ١٣ .

ثم قال: ألا ترى النصف الأوّل كيف استأذن على القلب فلم يأذن له، والنصف الثاني استأذن على القلب فأذن له؟ قلت: وماذا ؟ قال: مثل قول الشاعر:

نَدْمت على ما كان مُنذ فقدتني كما نَدم المغبُون حين يَبيع

قال: ألا تستطيب قوله « فقدتني » بالله يا ابن إدريس ؟ قلت: بلى . فضرب بيده على فخذي وقال: قم يثبت الله لك قرنك! وابن إدريس يومئذ ابن ثمانين سنة .

وحُكي عنه ابن إدريس قال: مررت به في مربعة كندة، وهو جالس على رماد وبيده قطعة من جص وهو يخبط بها في الرماد؛ فقلت له: ما تصنع ههنا يا ابن أبي مالك؟ قال: ما كان يصنع صاحبنا. قلت: ومن صاحبك؟ قال: مجنون بني عامر. قلت: وما كان يصنع؟ قال: أما سمعته يقول:

عشِيَّــةَ مـــالي حِيلـــةٌ غيرَ أنني بلقْطِ الحصى والجِصِّ في الدارِ مُولَعُ

قلت: ما سمعتُه! فرفع رأسه إلي متضاحكاً ، فقال: ما يقول الله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدّ الظُلَّ ولو شَاءً لَجَعلهُ سَاكناً ﴾ (١) فأنت سمعته أو رأيته هذا كلام من كلام العرب ولا علم لك به .

قلت: يا بنَ أبي مالك، متى تقومُ القيامة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، غير أنه من مات قامت قيامتُه.

قلت: فالمصلوبُ يعذَّب عذابَ القبر ؟ قال: إن حقت عليه كلمةُ العذاب يعذب، وما يدريك لعل جسده في عذاب من عذاب الله لا تدركه أبصارُنا ولا أسماعُنا، فإن لله لطفاً لا يُدرك.

قلت: ما تقول في النبيذ حلال أم حرام؟ قال: حلال. قلت: أتشربه؟ قال إن شربتُه فقد شرِبُه وكيع، وهو قدوة. قلت: أتقتدي بوكيع في تحليله ولا تقتدي بي

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ١٤٠.

في تحريمه، وأنا أسنَّ منه؟ قال: إن قولَ وكيع مع اتفاق أهل البلد عليه أحبُّ إليّ من قولك مع اختلاف أهل البلدة عليك.

قلت: فما تقول في الغِناء؟ قال: قد غنى البرائح ابنُ عازب، وعبد الله ابن رواحة؛ وسمع الغناءَ عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن جعفر... قلت: أيش كان عبد الله ابن جعفر؟ قال: إنما سألتني عن الغناء ولم تسألني عن ضرب العيدان.

#### مجنون بالبصرة:

وكان بالبصرة مجنون يأوى إلى دكان خياط، وفي يده قصبة قد جعل في رأسها أكرة (١) ولف عليها خرقة، لئلا يؤذي بها الناس؛ فكان إذا أحرده الصبيان، التفت إلى الخياط وقال له: قد حمي الوطيس، وطاب اللقاء! فها ترى؟ فيقول: شأنك بهم. فيشد عليهم ويقول:

أشدُّ على الكتيبةِ لا أبالي أحَتْفي كان فيها أمْ سِواها

فإذا أدرك منهم صبياً رمى بنفسه إلى الأرض وأبدى له عورته ، فيتركه وينصرف ، ويقول : عورة المؤمن حِمّى ، ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص يوم صفين ! ثم يقول وينادي :

أنا الرجُلُ الضَّرْبُ الذي يَعرِفونني خَشاشٌ (٢) كُوأْسِ الحيَّةِ المُتوقِّدِ!

ثم يرجع إلى دكان الخياط، ويُلقي العصا من يده ويقول:

فألقت عَصاها وآستَقرت بها النَّـوى كما قَرّ عيناً بالإياب المسافِـرُ

#### عليان وتاجر بالبصرة:

وكان بالبصرة رجل من التجار يكنى أبا سعيد، وكانت له جارية تدعى جيرين، وكان بها كلفا، فمر يوماً بعليان وقد أحاط به الناس، فقالوا له: هذا أبو سعيد

<sup>(</sup>١) أكرة: كُره. (٢) الخشاش: البردة الخفيفة اللطيفة.

صاحب جيرين. فناداه: أبا سعيد! قال: نعم. قال: أتحب جيرين؟ قال: نعم. قال: وتحبك؟ قال: نعم فأنشأ يقول:

بَكَ بَا عَشِقَت حَشّا فقلت لهم ما يَعشِقُ الحشَّ إلا كلَّ كَنَّاسِ فَضحك الناس من أبي سعيد ومضى.

#### صباح الموسوس:

ومر ابنُ أبي الزرقاء صاحب شرطة ابن أبي هبيرة بصباح الموسوس، فقال له: ابن أبي الزرقاء، أسمنت بِرْذَوْنَكَ، وأهزلتَ دينَك! أما والله إن أمامك عقبةً لا يجاوزها إلا المُخِفّ! فوقف ابن أبي الزرقاء، فقيل له: هو صباح الموسوس. قال: ما هذا بموسوس!

#### بهلول المجنون:

وقال إبراهيم الشيباني: مررت ببهلول المجنون وهـو يـأكـل خبيصـًا؛ فقلـت: أطعمني. قال: ليس هو لي، إنما هو لعاتكة بنت الخليفة، بعثته إليّ لآكله لها.

وكان البهلول هذا يتشيع، فقيل له: اشتُم فاطمة وأعطيك درهماً! فقال: بل أشتُم عائشة وأعطني نصف درهم!

#### أمارات الحمق:

وقال ابن عبد الملك: يُعرف حمّقُ الرجل في أربع: لحيته، وشناعة كنيته، وإفراط شهوته، ونقش خاتمه. دخل عليه شيخ طويل العثنون؛ فقال، أما هذا فقد أتاكم بواحدة، فانظروا أين هو من الثلاث. فقيل له: ما كنيتُك؟ قال: أبو الياقوت. قيل: فنقش خاتمك؟ قال: ﴿ وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد ﴾ (٢)، قيل: أي الطعام تشتهى؟ قال: خلنجبين.

<sup>(1)</sup> الحش: البستان أو الكنيف. والكناس: من حرفته الكنس.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٢٧.

#### ابن عبد العزيز ومجنون:

وسمع عمر بن عبد العزيز رجلاً ينادي: يا أبا العُمرين، فقال: لو كان عاقلاً لكفاه أحدها.

وقيل لداود المصاب في مصيبة نزلت به: لا تتهم الله في قضائه. قال: أقول لك شيئاً على الأمانة؟ قال: قل. قال: والله ما بي غيره!

## من أخبار أبي عتاب:

ودخل أبو عتاب على عمرو بن هذاب وقد كُفَّ بصره والناس يعزونه، فقال له: أبا يزيد، لا يسوءك فقدُهما، فإنك لو درَيْت بثوابهما تمنيتَ أن الله قطع يديك ورجليك ودق عنقك.

ودخل على قوم يعود مريضاً لهم، فبدأ يُعزِّيهم! قالوا: إنه لم يمتْ! فخرج وهو يقول: يموت إن شاء الله! يموت إن شاء الله.

ووقع بين أبي عتاب وبين ابنه كلام، فقال: لولا أنك أبي، وأسنُّ مني لعرفت.

أبو حاتم عن الأصمعي عن نافع قال: كان الغاضريّ من أحمق الناس. فقيل له: ما رأيت من حُمْقِه؟ فسكت، فلما أكثر عليه قال: قال لي مرة: البحر من حفره؟ وأين ترابه الذي خرج منه؟ وهل يقدر الأمير أن يحفر مثله في ثلاثة أيام.

### الشعبي ورجل من النوكي:

ودخل رجل من النّوكى على الشعبي وهو جالس مع امرأته، فقال: أيكم الشعبي؟ فقال [ الشعبي]: هذه [ وأشار إلى امرأته]! فقال: ما تقول أصلحك الله في رجل شتمني أول يوم من رمضان، هل يؤجر؟ قال: إن كان قال لك «يا أحق» فإني أرجو له.

### الشعبي ومجنون آخر:

وسأل رجل آخرُ الشعبيَّ فقال: ما تقول في رجل في الصلاة أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دمّ، أترى له أن يحتجم؟ فقال الشعبي: الحمد لله الذي نقلنا من الفقه الى الحجامة.

وقال له آخر: كيف تسمي امرأةً إبليس؟ قال: ذاك نكاحٌ ما شهدناه.

## صوفي في أيام المهدي:

العتبي قال: سمعت أبا عبد الرحمن بشراً يقول: كان في زمن المهدي رجل صوفي، وكان عاقلاً عاملاً ورعاً، فتحمَّق ليجد السبيل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وكان يركب قصبة في كل جمعة يومين: الأثنين والخميس، فإذا ركب في هذين اليومين فليس لمعلم على صبيانه حكم ولا طاعة، فيخرج ويخرج معه الرجال والنساء والصبيان، فيصعد تلاً وينادي بأعلى صوته: ما فعل النبيون والمرسلون، أليسوا في أعلى عليين؟ فيقولون: نعم.

قال: هاتوا أبا بكر الصديق. فأخذ غلام فأجلس بين يديه؛ فيقول: جزاك الله خيراً أبا بكر عن الرعية، فقد عدلت وقمت بالقسط، وخلفت محمداً عليه الصلاة والسلام فأحسنت الخلافة، ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع، وفرغت منه إلى أوثق عُروة وأحسن الخلافة، ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع، وفرغت منه إلى أوثق عُروة وأحسن ثقة؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين.

ثم ينادي: هاتوا عمر. فأجلس بين يديه غلام، فقال: جزاك الله خيراً أبا حفص عن الإسلام، قد فتحت الفتوح، ووسعت الفيء، وسلكت سبيل الصالحين، وعدلت في الرعية؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين بحذاء أبي بكر.

ثم يقول: هاتوا عثمان. فأتي بغلام فأجلس بين يديه، فيقول له: خلطت في تلك السنين، ولكن الله تعالى يقول: ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ

# عليهم ﴾ (١) ! ثم يقول: اذهبوا به إلى صاحبيه في أعلى عليين!

ثم يقول: هاتوا علي بن أبي طالب. فأجلس غلام بين يديه، فيقول: جزاك الله عن الأمة خيراً أبا الحسن، فأنت الوصي وولي النبي، بسطت العدل وزهدت في الدنيا، واعتزلت الفيء فلم تخمش فيه بناب ولا ظفر، وأنت أبو الذرية المباركة، وزوج الزكية الطاهرة؛ آذهبوا به إلى أعلى عليين الفردوس.

ثم يقول: هاتوا معاوية. فأجلس بين يديه صبيّ، فقال له: أنت القاتل عهار بن ياسر، وخزيمة بن ثابت ذا الشهادتين، وحُجْر بن الأدبر الكندي الذي أخلقت وجهه العبادة؛ وأنت الذي جعل الخلافة مُلْكاً، واستأثر بالفيء، وحكم بالهوى، واستنصر بالظلمة؛ وأنت أول من غير سنة رسول الله عَيْنِيًّا، ونقض أحكامه، وقام بالبغي، اذهبوا به فأوقفوه مع الظلمة!

ثم قال: هاتوا يزيد. فأجلس بين يديه غلام، فقال له: يا قوَّاد! أنت الذي قتلت أهل الحرة، وأبحت المدينة ثلاثة أيام، وانتهكت حُرَمَ رسول الله عَلَيْتُهِ، وآويتَ الملحدين، وبُؤْتَ باللعنة على لسان رسول الله عَلِيْتُهِ، وتمثلتَ بشعر الجاهلية.

ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا جَزَعَ الخَزْرَج من وقْعِ الأسَلْ(٢)

وقتلت حُسَيناً ، وحملتَ بنات رسول الله عَيْلِيَّةٍ سبايا على حقائب الإبل؛ اذهبوا به إلى الدرك الأسفل من النار.

ولا يزال يذكر والياً بعد وال، حتى بلغ إلى عمر بن عبد العزيز، فقال: هاتوا عمر. فأتى بغلام فأجلس بين يديه، فقال: جزاك الله خيراً عن الإسلام، فقد أحييت العدل بعد موته، وألفْت القلوب القاسية، وقام بك عمودُ الدين على ساق، بعد شقاق ونفاق؛ اذهبوا به فألحقوه بالصديقين.

ثم ذكر من كان بعده من الخلفاء إلى أن بلغ دولة بني العباس، فسكت فقيل له:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٢ (٢) الأسل: الرماح والنبل.

هذا أبو العباس أميرُ المؤمنين. قال: فبلغ أمرنا إلى بني هاشم؟ ارفعوا حساب هؤلاء جملة واقذفوا بهم في النار جميعاً.

### من أخبار عيناوة

ومن مجانين الكوفة: عيناوة وطاق البصل. قيل لعيناوة: مَن أحسن، أنت أو طاق البصل؟ قال: أنا شيء وطاق البصل شيء.

### من أخبار طاق البصل

وكان طاق البصل يغني بقيراط ويسكت بدانق، وكانعيناوة جيد القفا، فربما مر به من يعبث فيصفعه، فحشا قفاه خراء وقعد على قارعة الطريق، فإذا صفعه احد قال: شمَّ يدك يا فتى! فلم يصفعه أحد بعد ذلك.

### رجل وأحمق

ووعد رجلٌ رجلاً من الحمقى أن يُهدِيَ له نعلا حضرمية ، فطال عليه انتظارُها فبال في قارورة وأتى الطبيبَ وقال: انظر في هذا الماء إن كان يُهدِيَ إليَّ بعض إخواني نعلا مضرمية .

### من أخبار مجيبة

وكان بالكوفة امرأة حمقاء يقال لها مجيبة فقفد (١) عيناوة فتى كان أرضعته مجيبة، فقال له لما وجده: كيف لا تكون أرعن ومجيبة أرضعتك ؟ فوالله لقد زقّت لي فرخا ما زلت أرى الرعونة (٢) في طيرانه!.

#### هبنقة وجرنفش

ومن المجانين: هبنقة القيسي، وجرنفش السدوسي، واسم هبنقة: يزيد بن ثروان، وكنيته: ابو نافع، وكان يحسن من إبله إلى السمان ويسيء إلى المهازيل، فسئل عن

<sup>(</sup>١) قفدة: صفع قفاه ببطن كفه . (٢) الأرعن: المضطرب والأهوج .

ذلك فقال إنما اكْرم ما أكرم الله ، وأُهينُ ما أهان الله .

وشرد بعير له، فجعل بعيرين لمن دلّ عليه، فقيل له: أتجعل بعيرين في بعير؟ قال: إنكم لا تعرفون فرحة من وجد ضالته!

وافترس الذئب له شاة، فقال لرجل: خلَّصها من الذئب وخذها، فان فعلت فأنت والذئب واحد.

وساوم رجل هبنقة (۱) فقال: اشتريتها بستة، وهي خير من سبعة، وأعطيت فيها ثمانية، وإن أردتَها بتسعة، وإلا فزن عشرة!

وكان باقل الذي يُضرب به المثل في العيّ، اشترى شاة بأحد عشر درهما فسئل: بكم اشتريتَ الشاة؟ ففتح يديه جميعاً وأشار بأصابعه وأخرج لسانه، ليتمّ العدد أحد عشر.

### الفرزدق والجرنفش

ولما قرّب الفرزدق رأسَ بغلته من الماء، قال له الجرنفش: نحِّ رأسَ بغلتِك حلق الله شأفتك! قال: لماذا عافاك الله؟ قال لانك كذوب الحنجرة زاني الكمرة، فصاح الفرزدق: يا بني سدود. فاجتمعوا إليه، فقال: سوِّدوا الجرنفش عليكم، فها رأيت فيكم أعقلَ منه.

### الجرنفش وهبنقة

قال الاصمعي: سُوبِقَ بين الجرنفش وهبنقة، أيها أجنَّ وأحمق، فجاء جرنفش بحجارة خِفاف من جص، وجاء هبنقة بحجارة ثقال وترْس، فبدأ الجرنفش فقبض على حجر. ثم قال: درِّي عقاب، بلبن وأشخاب! ثم رفع صوته وقال: الترس! فرمى الترس فأصابه، فانهزم هبنقة، فقيل له: لم انهزمت؟ فقال: إنه قال: الترس! ورمى الترس فلم يخطئة، فلو أنه قال العين ورماها أما كان يصيب عيني؟

<sup>(</sup>١) هبنّق: أحمق.

### ابن المعتمر وامرأة

وتبع داود بن المعتمر امرأة ظنّها من الفواسد، فقال لها: لولا ما رأيتُ عليك من سيما الخير. سيما الخير ما تبعتُك. فضحكت المرأة وقالت: إنما يعتصم مثلي من مثلك بسيما الخير. فأما إذا صارت سيما الخير من سيما الشر فالله المستعان.

#### بینه وبین اخری

ووقع داود هذا بجارية، فلما أمعن في الفعل قال لها: أثيّبُ أم بِكُر؟ فقالت له: سل المجرّب.

### بين غزوان وأمه

قالت ام غزوان الرقاشي لابنها، وهو يقرأ في المصحف: يا غزوان، لعلك تجد في هذا المصحف حماراً كان أبوك في الجاهلية فَقَدَه! فقال: يا أماه، بل اجد فيه وعداً حسناً ووعيداً شديداً.

## رجل من النوكي وشيخ في الحمام

ونظر رجل من النوكى إلى شيخ في الحمام وعليه سُرَّة كأنها مدهن عاج، فقال له: يا شيخ، دعني اجعل ذكري في سرَّتك! فقال له: يابن أخي، وأين يكون استك حنئذ؟

#### مجانين القصاص

قال ابو دحية القاص: ليس في خير ولا فيكم، فتَبلّغوا بي حتى تجدوا خيرا مني. وقال في قصصه يوما: كان اسمُ الذئب الذي أكل يوسُف كذا! قالوا: إن يوسف لم يأكله الذئب. قال: فهذا اسمُ الذئب الذي لم يأكل يوسف. وقال ثمامة بن أشرس، سمعتُ قاصا ببغداد يقول: اللهم ارزُقني الشهادة أنا وجميعَ المسلمين.

ووقع الذباب على وجهه، فقال: ما لكم، كثَّر الله بكم القبور.

قال: ورأيت قاصا يحدِّث الناس بقتل حمزة، فقال: ولما بقرتْ هندٌ عن كبد حمزة واستخرجتها فعضتها ولاكتها ولم تزدردها، فقال النبي عَلَيْتُهُم : لو ازدردتها ما مستُها النار! ثم رفع القاص يديه إلى السهاء وقال: اللهم اطعِمنا من كبد حمزة.

## باب نوكي الاشراف.

#### ابن زيد مناة

من النوكى المتقدمين: مالك بن زيد مناة بن تميم، لما دخل على امرأته ناجية مغضباً، فلما رأت ما به من الجهل والجفاء قالت: ضع شملتك. قال جسدي أحفظ لها! قالت: آخلع نعليك. قال: رجلاي أحق بها! فلما رأت ذلك قامت وجلست إليه، فلما شم رائحة الطيّب وثب عليها.

#### ابن لجيم

ومن النوكى: عجل بن لجيم، قال أبو عبيدة: أرسل ابن لعجل بن لجيم فرسا في حلبة فجاء سابقا، فقال لابيه: كيف ترى أن أسمّية يا أبت؟ قال: افقاً إحدى عينيه وسمّه الأعور.

#### قال الشاعر:

رمتْني بنو عِجْل بداء أبيهِم وأيَّ عباد اللهِ أَنْوَكُ من عِجْل ؟ أليسَ أبُوهم عارَ عيْنَ جوادِه فأضحَت به الامثالُ تضربُ في الجهل ؟

ومن بني عجل: دُغَة التي يضرب بها المثل في الحُمق، وقد ذكرنا نسبَها وخبرها في كتاب الامثال.

#### عبيد الله بن مروان

ومن نوكى الاشراف: عبيد الله بن مروان عم الوليد بن عبد الملك، بعث إلى الوليد قطيفة حراء، وكتب إليه: إني قد بعثتُ إليك قطيفة حراء، وكتب إليه: قد وصلت القطيفة وأنت والله يا عمِّ أحق أحق.

#### معاوية بن مروان

ومنهم معاوية بن مروان، وقف على باب طحان، فرأى حاراً يدور بالرحا وفي عنقه جلجل، فقال للطحان؛ لم جعلت الجلجل في عُنق الحمار؟ قال: ربما ادركتني سآمة أو نعاس، فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنه وقف فصحت به فانبعث. قال: أفرأيت إن وقف وحرّك رأسه بالجلجل وقال هكذا وهكذا \_ وحرك رأسه \_ [ فها عِلمُك أنه واقف ]؟ فقال له: ومن لي بحمار يكون عقله مثل عقل الامير؟

وهو القائل وضاع له باز: أغلقوا أبواب المدينة لا يخرج البازي!

وأقبل إليه قوم من جيرانه فقالوا: مات جارك أبو فلان، فمُرْ له بكفن! فقال: ما عندنا اليومَ شيء، ولكن عودوا إلينا إذا نُبش.

وأقبل إليه رجلٌ أحمقُ منه ، فقال له : تعيرُنا أصلحك الله ثوبا نكفن فيه ميتا ؟ قال : أخشى أنه يُنجسه ، فلا تلبسه إياه حتى يغسل ويطهر!

#### عيينة بن حصن

ومن النوكى الاشراف: عيينة بن حصن، دخل على عثمان بغير ادن، وكانت عنده ابنته، فقال له عثمان، ألا استأذنت! قال: ما ظننت ان هنا من احتاج ان استأذن عليه؛ قال: ادن فتعشّ فقال: انا صائم. قال: تصوم الليل وتفطر النهار! وكان النبي عليه يسميه السفيه المطاع.

#### أبان بن عثمان

ومن حمقي قريش: ابان بن عثمان بن عفان، قال الشعبي: قدم أبان على معاوية

فقال: يا امير المؤمنين، زوِّجني ابنتك. قال: ياآبن اخي، هما اثنتان: إحداهما عند ابن عامر، والاخرى عند اخيك عمرو.قال: كنت أظن ان لك ثالثة! قال: ياابن اخي، تخطب إلي ولا تدري لي بنت ام لا! رحم الله أباك.

### معاوية بن مروان أيضاً

ومرّ معاویة بن مروان بحقل له فلم یر فیها ما یعجبه؛ فقال: ما کذب من قال: کل حقل لا تری آست صاحبها لا تُفلح أبداً، ثم نزل عن دابته وأحدث فیها ثم رکب.

وهو الذي يقول لابي امرأته: ملأتني البارحة ابنتك دماً! قال: إنها من نسوة يخبأن ذلك لازواجهن [ وقال له أيضاً يوماً آخر: لقد نكحت ابنتك بعصبَةٍ ما رأت مثلها قط! قال]: لو كنت خصيا ما زوَجناك، وعلى الذي غرَّنا بك لعنة الله!

#### أبو العاج

وكان ابو العاج واليا بواسط، فأتاه صاحب شرطته بقوّادة، فقال: ما هذه؟ قال: قوادة؛ قال: وما تصنع؟ قال: تجمع بين الرجال والنساء! قال: وإنما جئتني بها لتعرّفها بداري؟ خلّ عنها لعنك الله ولعنها.

### الربيع العامري

وكان الربيع العامري واليا باليامة، فأتى بكلب قد عقر كلباً، فأقاده؛ فقال فيه الشاعر:

شهدتُ بأنّ الله حقّ لِقاؤهُ وأن الربيعَ العامِرِيّ رقيعُ أقادَ لنا كلباً بكلْب فلم يَدعُ وماء كلابِ العامِرِيّ تضيعُ

وقال عوانة: استعمل معاوية رجلا من كلب، فذكر يوما المجوس وعنده النار،

فقال: لعن الله المجوس ينكحون أمّاتهم، والله لو أعطيت مائة الف درهم ما نكحتُ أمي [ فبلغ ذلك معاوية، فقال قَبحه الله أترَوَنْه لو زادوا فَعل، وعَزله ].

#### ثلاثة اخوة من بني عتاب

وكان بالبصرة ثلاثة اخوة من بني عتاب بن أسيد، كان أحدهم يحج عن حمزة ويقول: استشهد قبل أن يَحُج! وكان الآخر يضحِّي عن أبي بكر وعمر، ويقول أخطآ السُّنة في ترك الأضحية، وكان الثالث يُفطِرُ أيام التشريق<sup>(۱)</sup> عن عائشة، ويقول: غلطت رحمها الله صومها أيام التشريق.

### الرشيد ورجل من النوكي

ولعب رجل من النوكى بين يدي الرشيد بالشطرنج، فلما رآه قد استجاد لعبه قال له: يا أمير المؤمنين، ولِّني نهر بوق. فقال له: ويلك! أولِّيك نصفه، اكتبوا عهده على بوق. قال: فولِّني أرمينية. قال: إذاً يبطىء على امير المؤمنين خبرُك.

## أهل العي والجهل المشبهون بالحجانين

### ابن أبي سود

خطب وكيع بن أبي سود وهو والي خراسان، فقال في خطبته: إن الله خلق السموات والارض في ستة أشهر! فقالوا له: بل في ستة أيام! فقال: والله لقد قلتها وأنا أستقلها.

#### عدي بن رياد

وخطب عدي بن زياد الإيادي فقال في خطبته: أقول لكم ما قال العبد الصالح

<sup>(</sup>١) التشريق: أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

لقومه: ﴿ مَا أُرِيكُم إِلاَّ مَا أَرِي وَأُهْدِيكُم إِلاَّ سَبِيلِ الرَّشَادِ ﴾ (١) فقالوا له: إن هذا ليس من قول العبد الصالح، إنما هو من قول فرعون! فقال: من قاله فقد أحسن!

#### ابن ورقاء

وخطب عتاب بن ورقاء الرياحي فقال: أقول لكم كما قال الله في كتابه: كُتِب القشْلُ والقتالُ علينا وعلى الغانياتِ جَـرُّ الذَّيـول

### والي باليامة

وخطب وال باليامة فقال في خُطبته: إن الله تبارك وتعالى لا يعاون عباده على المعاصي، وقد الهلك امة عظيمة على ناقة ما كانت تساوي مائتي درهم. فسُميَ مقوِّم الناقة

#### ابن سنان

وبكى حول آبن سنان أولادهُ وأهله حين ودّعوه وهو يريد مكة حاجا؛ فقال: لا تبكوا، فإني أرجو أن أضحّيَ عندكم!

### كردم السدوسي

ودخل قوم دار كردم السدوسي فقالوا له: أين القبلة في دارك هذه؟ فقال: إنما سكنَّاها منذ ستة أشهر.

ودخل كردم السدوسي على رجل، فدعاه إلى الغِذاء؛ فقال: قد أكلت. قال: وما أكلت؟ قال: قليل أرز فأكثرت منه!

#### عناق

وقيل لابي عبد الملك عناق: بأي شيء تزعمون أن أبا علي الاسواري أفضل من

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٢٩.

سلام أبي المنذر؟ قال: لانه لما مات سلام ابو المنذر مشى أبو علي في جنازته، فلما مات أبو على لم يمش في جنازته!

كردم

ومرض كردم، فقال له عمه: أيَّ شيء تشتهي؟ فقال: رأس كبشين! قال: لا يكون. قال: فرأسي كبش! قال: لا يكون: فقال: لست أشتهي شيئاً.

#### ابن طارق

وقال مسعدة بن طارق الذّراع: إنا لوقوف على حدود دار نقسمها، إذ أقبل عيص سيد بني تميم والمصلي على جنائزهم، ونحن في خصومة لنصلح بينهم؛ فقال: خبروني عن هذه الدار هل ضم بعضها إلى بعض أحدّ ؟ . . . فأنا منذ ستين سنة أفكّر في كلامه فها أدرك له معنى ولا مجازا.

وأقبل كردوم السدوسي إلى قوم ليكسر لهم دوراً ، فوجد دارا منها فيها زنقة (۱) فقال: ليست هذه الدار لكم . فقالوا: بلى ، والله ما نازعنا أحد قط فيها . قال: فليست الزنقة لكم . قالوا: فكسر ما صح عندك أنه لنا ودع الزنقة . فكسر صحن الدار ، فقال: عشرون في عشرين مائتان! قالوا: من هذا المعنى لم تكن الزنقة عندك لنا ؛ عشرون في عشرين مائتان .

#### فرضي

وسئل آخر كان ينظر في الفرائض عن فريضة لم يعرفها، فالتمسها في كتابه فلم يجدها؛ فقال: لم يمت هذا الرجل بعد، ولو مات لوجدت فريضته في كتابي.

وعزى قوماً فقال: أجَركم الله وأعظم أجوركم وأُجرَكم، فقيل له في ذلك، فقال: مثل قول مروان بن الحكم: بارك الله فيكم وبارك لكم وبارك عليكم.

<sup>(</sup>١) زنقة: السكة الضيقة فيها التواء.

#### أبو ادريس السمان

وكان ابو إدريس السمان يكتب: فلا صحبك الله إلا بالعافية، ولا حيا وجهك إلا بالكرامة!

#### رجل ووكيله

العتبي قال: بعث رجل وكيله إلى رجل من الوجوه يقتضيه ما عليه، فرجع إليه مضروبا؛ فقال: ما لك ويلك؟ قال: سبك فسببته فضربني. قال: وبأي شيء سبني؟ قال: [قال:]: هن الحمار في حِرِ آمّ الذي أرسلك! قال له: دعني من افترائه عليّ؛ وأخبرُ في أنت كيف جعلت لاير الحمار من الحرمة ما لم تجعل لحر آمي؟ هلا قلت: أير الحمار في هن أمّ من ارسلك!

## أبو نواس ووراق

وقال أبو نواس: قلت لاحد الوراقين الذين يكتبون بباب البطوني: إيُّها أَسْنَ أنت أم أخوك؟ قال: إذا جاء رمضان استوينا!

### المأمون وابن اشرس

قال ثمامة بن أشرس للمأمون: مررت في غِبِّ مطر والارض ندية والسهاء متغيمة والريح شمال، وإذا بشخص أصفر كأنه جرادة، وقد قعد على قارعة الطريق، وحجّامً يحجمه على كاهله وأُخْدَعيْه بمحاجم كأنها قِعاب (١) وقد مص دمه حتى كاد يستفرغه، فقلت: يا شيخ، لم تحتجم في هذا البرد؟ قال: لهذا الصَّفار الذي بي .

### أبو عتاب وبره بأمه

وقيل لابي عتاب: كيف برُّك بأمّك؟ قال: والله ما قرعتُها بسوط قط!

<sup>(</sup>١) القعاب: مفردها قعب، وهو القدح الضخم الغليظ.

## النوكي من نساء الأشراف

دغة العجلية ، وجَهيزة ، وشولة ، وذَراعة ، وسارية الليل ، وريطة بنت كعب ، وهي التي نقضت غزلها أنكاثا ، وفيها يقال في المثل: خرقاء وجدت صوفا .

وقال عمرو بن عثمان: شيعت القاضي عبد العزيز بن عبد المطلب المخزومي قاضي مكة إلى منزله، وبباب المسجد حمقاء تصفق بيديها وتقول:

أرَّقَ عينيَّ ضراطُ القاضي

فقال لي: يا أبا حفص، أراها تعني قاضي مكة؟

#### من حكم المجانين

وقد يأتِي لهؤلاء المجانين كلام نادر محكم لا يُسمع بمثله، كما قالوا: ربّ رميةٍ من غير رامٍ .

قيل لدغة: أي بنيكِ أَحَبْ إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يُفيق، والغائب حتى يرجع.

## ومن أخبار اهل العي المشبهين بالمجانين

#### أبو طالب

دخل أبو طالب صاحب الحنطة على هاشمية جارية حمدونة بنت الرشيد، ليشتري طعاماً من طعامهم؛ فقال لها: قد رأيت متاعك وقلبته، قالت له: هلا قلت طعامك يا أبا طالب! قال: قد أدخلت يدي فيه فوجدته قد حَمِيَ وصار مثل الجيفة، قالت: يا أبا طالب، الست قد قلبت الشعير فأعطنا به ما شئت وإن كان فاسداً.

### رجلان من النوكي وعبد لهما

قال الاصمعي: كان بين رجلين من النَّوكى عبدٌ. فقام أحدهما يضربه، فقال له شريكه: ما تصنع؟ قال: أنا أضرب نصيبي منه! قال: وأنا أضرب حصتي فيه! وقام فضربه؛ فكان من رأى العبد أن سَلَحَ عليهما وقال: آقسها هذه على قدْر الحصص.

#### باكية على قبر

ومرّ بعضُهم بامرأة قاعدة على قبر وهي تبكي، فقال لها: ما هذا الميّتُ منك؟ قالت: زوجي! قال: أبعَده الله، أما علم أنه من حفر حفرة وقع فيها.

## ابن أشرس ورجل من النوكي

وطلب رجل من النَّوكى من ثمامة بن أشرس أن يُسلفه مالا ويؤخِّره به؛ قال: هاتان حاجتان، وأنا أقضي لك إحداهما. قال: رضيت. قال: أنا أؤخرك ما شئت ولا أُسلفك.

### امرأة ابي رافع وصيرفي

وكان ابو رافع مولى رسول الله على الله على الله على الله على الله على المدينة وخيارهم، مع بله فيهم وعي شديد؛ فمن ذلك: أن امرأة ابي رافع رأته في نومها بعد موته، فقال لها: أتعرفين فلانا الصيرفي ؟ قالت له: نعم. قال: فإن لي عليه مائتي دينار.

فلما انتبهت غدت إلى الصيرفي فأخبرته الخبر، وسألته عن المائتي دينار؛ فقال رحم الله أبا رافع، والله ما جرت بيني وبينه معاملة قط! فأقبلت إلى مسجد المدينة، فوجدت مشايخ من آل أبي رافع، كلهم مقبول القول، جائز الشهادة؛ فقصت عليهم الرؤيا، وأخبرتهم خبرها مع الصيرفي وإنكاره لما ادّعاه أبو رافع؛ قالوا: ما كان أبو رافع ليكذب في نوم ولا يقظة! قرّبي صاحبك إلى السلطان، ونحن نشهد لك عليه!

فلما علم الصيرفي عَزْم القوم على الشهادة لها، وعلم أنهم إن شهدوا عليه لم يبرح حتى يؤدّيها: قال لهم: إن رأيتم أن تصلحوا بيني وبين هذه المرأة على ما ترونه فافعلوا. قالوا: نعم والصلح خير، ونِعْمَ الصلحُ الشطر؛ فأدّ إليها مائة دينار من المائتين! فقال لهم: أفعل، ولكن اكتبوا بيني وبينها كتابا يكون وثيقة لي. قالوا: وكيف تكون هذه الوثيقة ؟ قال: تكتبون لي عليها انها قبضت مني مائة دينار صلحاً على المائتي دينار التي ادّعاها ابو رافع علي في نومها، وأنها قد أبرأتني منها، وشرطتْ على نفسها ان لا ترى أبا رافع في نومها مرة اخرى، فيدعي علي بغير هذه المائتي دينار، فتجيء بفلان وفلان يشهدان علي لها! فلما سمعوا الوثيقة انتبه القوم لانفسهم، وقالوا: قبحك الله وقبح ما جئتَ به.

### عامر بن عبد الله

ومنهم عامر بن عبد الله بن الزبير ، أُتِيَ بعطائه وهو في المسجد ، فقام ونسيه في موضعه ؛ فلما أتى البيت ذكره ، فقال : يا غلام ، ائتني بعطائي الذي نسيتُ في المسجد ! قال : وأين يوجد وقد دخل المسجد بعدك جماعة ؟ وبقي أحد يأخذ ما ليس له ! ؟

وسُرقت نعله مرة، فلم يلبس نعلا بعدها حتى مات، وقال: أكره أن أتخذ نعلا يجيء من يسرقها فيأثم!

وفي هذا الضرب يقول أبو أيوب السختياني: من أصحابي من أرجو بركته ودعاءه ولا أقبلُ شهادتَه.

### عابد في بني اسرائيل

قال الاصمعي: كان الشعبي يحدّث انه كان في بني إسرائيل عابدٌ جاهل قد ترهّب في صومعته، وله حمار يرعى حول الصومعة؛ فاطّلع عليه من الصومعة فرآه يرعى، فرفع يده إلى السماء فقال: يا رب، لو كان لك حمار كنت أرعاه مع حماري وما كان

يشق عليّ! فهمَّ به نبيّ كان فيهم في ذلك الزمان، فأوحى الله إليه: دَعهُ، فإنما أثيب كل إنسان على قدر عقله.

### ابن سيرين ومجنون

هشام بن حسان قال: أقبل رجل إلى محمد بن سيرين فقال: ما تقول في رؤيا رأيتُها! قال: وما رأيت؟ قال كنت أرى ان لي غنا، فكنت أعطي بها ثمانية دراهم، فأبيت من البيع ففتحت عيني فلم أر شيئاً، فأغلقتها ومددت يدي؟ وقلت: هاتوا أربعة. فلم أعْطَ شيئاً فقال له ابن سيرين: لعل القوم اطلعوا على عيب في الغنم فكرهوها! قال: يمكن الذي ذكرت.

#### شعراء المجانين

منهم أبو ياسين الحاسب، وجعيفران، وجرنفش، وأبو حية النميري، وريسيموس، وصالح بن شرزاد الكاتب.

وكان أبو حية أجنّ الناس وأشعرَ الناس، وهو القائل:

ألاً حيِّ أطلالَ الرسومِ البَوالِيا لبِسنَ البِلَى مما لبِسْنَ الَّلياليا إذا ما تقاضَى المرَّءَ يـومٌ وليلةٌ تقاضاه أمْرٌ لا يملُّ التَّقاضِيا

وهو القائل أيضاً:

منــــى مُغلْغلـــة إلى القَعْقـــاع في القـــومِ بعــــد تمَتَّـــع وسهاع فلأبعَث مع الرِّساحِ قصيدةً تَرد المناذِلَ لا تزالُ غريبةً وهو القائل أيضاً:

فأَبْدتْ قِنَاعاً دُونَه الشمسِ وآتَقت بأحسنِ مَوصوليْنِ كَفَّ ومِعصمِ وأما جعيفران الموسوس الشاعر، وهو من مجانين الكوفة، فإنه لقى رجلاً فأعطاه

درهماً وقال له: قل شعراً على الجيم فقال:

عادني الهُمُّ فاعْتَلَجُ كُلُّ هِمَّمَ إِلَى فَسَرَجُّ سَلِّ عَلَى الْهُمُومَ بِالْسِكَأْسِ والراحِ تَنْفُرِج

#### وهو القائل:

ما جعْفَر لأبيه ولا له بشبيه أضحى لقوم كثير فكلهم يسدَّعيه أضحى لقول بُني وذا يُخاصمُ فيه والأمَّ تضحك مِنهم لعلمِها بأبيه

قال أبو الحسن: استأذن جعيفران على بعض الملوك، فأذن له، وحضر غذاؤه، فتغذى معه؛ فلم كان من الغد استأذن فحجبه، ثم أتاه في الثالثة فحجمه، فنادى بأعلى صوته:

عليكَ إذنٌ فإنا قد تغذينا لسنا نعودُ، وإن عدنا تعدينا يا أَكْلَةً ذَهَبِتْ أبقَت حرارتها دامٌ بقلْبِكَ ما صُمْنا وصلَّينا!

#### أبو وائل:

العتبي قال: قال أبو وائل لأبي: إن في حماقة، ولكن إن طلبت الشّعر وجدت عندي منه علماً. قال: وهل تقول منه شيئاً ؟ قال: نعم، أقول أجود من قولك، وأنا الذي أقول:

لو أنّ جَومَلَ كلّمتْني بعد ما نسِيَت جوانِحي البكاء وأُقْبَرُ للو أنّ باليها الرَّحيم سيُنشَـرُ(١) لحسِبْتُ ميّـتَ أعظُمي سيُنشَـرُ(١)

قال له أبي: أما الشعر فحسن، إلا أن اسم المرةأ قبيح. قال: الآن اسم المرأة جمل، ولكنني ملحته بحومل! فقال له: إن هذا من الحماقة التي بريء إلينا منها.

قال العتبي: قال أبي وأنشدني أبو وائل:

<sup>(</sup>١) سينشر: سيبعث حياً.

ما أوجع البيْنَ من غريبِ فكيف إنْ كان من حَبيبِ (١) للهُ عَلَيْ من حَبيبِ لا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

فقال له أبي: إن هذا باء وهذا تاء. قال: لا تنقط أنت شيئاً. قلت: يا هذا إن البيت الأول مخفوض وهذا مرفوع. قال: أنا أقول لا تنقط: وهو يشكل!

ولما توفيت أم سلمان بن وهب الكاتب، أخي الحسن بن وهب، دخل عليه رجل من نَوكى الكتاب يسمى صالح بن شيرزاد، بشعر يرثيها فيه، فأنشده:

لأمِّ سُليمانِ علينا مُصيبةً مُغلُغلةٌ مثل الحُسامِ البواتِر وكنتِ سِراجَ البيتِ وسُط المقابرِ

فقال سليان: ما نزل بأحد ما نزل بي: ماتت أمي، ورُثيتْ بمثل هذا الشعر ونُقل اسمي من سليان إلى سالم!

ومن قول صالح بن شيرزاد هذا:

لا تعدلَسنَّ دواءً بالنساء فإن كان الضراك فذاك الآذر يطوسُ (١)

## أبو الواسع ومجنون:

ودخل بعض شعراء المجانين على أبي الواسع وحوله بنوه، فاستأذنه في الإنشاد فاستعفى، فلم يزل به حتى أذن له؛ فأنشده شعراً، فلما انتهى فيه إلى قوله:

وكيفَ تُنفَى وأنتَ اليـوم رأْسُهُـمُ وحولَكَ الغُرُّ من أبنائِكَ الصِّيـد (٢)

قال له: ليتك تركتنا رأسا برأس.

<sup>(</sup>١) البن: الفراق.

<sup>(</sup>٢) الأذريطوس: دواء يوناني معرب.

<sup>(</sup>٣) الصيد: جمع الأصيد، وهو كُل ذي حول وطول من ذوي السلطان.

#### ابن سيار ومجنون:

وقيل: وفد أعرابي من شعراء المجانين إلى نصر بن سيار بشعر تغزل فيه بمائة بيت، ومدحه ببيتين؛ فقال له: والله ما تركت قافية لطيفة ولا معنى إلا شَغلت به نسيبَك دون مدحك. قال: سأقول غير هذا. فغدا عليه بشعر يقول فيه:

هـــل تَعــرِفُ الدارَ لأمِّ الغمــرِ دع ذا وحَبِّـرْ مِـدحةً في نَصرِ (١) فقال له نصر: لا ذا ولا ذاك .

وقال بعض العلماء: ما شبَّهتُ تأويل الرافضة في قبح مذهبهم إلا بتأويل رجل من عجانين أهل مكة للشعر؛ فإنه قال: ما سمعت بأكذب من بني تمم، زعموا أن قول القائل:

بيت زُرَارةُ مُحْتبِ بِفِنائِه ومُجاشِعٌ وأبو الفوارِسِ نَهشَـلُ

... زعموا أن هذه أسماء رجال منهم! قال بعض أهل الأدب: قلت له: وما عندك أنت فيه؟ قال: البيت بيت الله، وزرارة الحجر، ومجاشع زمزم جَشِعت بالماء، وأبو الفوارس هو أبو قبيس جبل مكة! قلت له: فنهشل؟ قال نهشل ...؟ وفكر فيه ساعة، ثم قال: قد أصبته؛ وهو مصباح الكعبة طويل أسود؛ فذلك النهشل!

## من أخبار مجانين دير هزقل:

قال المبرد محمد بن يزيد النحوي: خرجنا من بغداد نريد واسطاً ، فملنا إلى دير هُرْقِل ننظر إلى المجانين ، فإذا المجانين كلهم قد رأونا ، ونظرنا إلى فتى منهم قد غسل ثوبه ونظفه وجلس ناحية عنهم؛ فقلنا : إن كان فهذا فوقفنا به ، فسلمنا عليه فلم يردّ السلام؛ فقلنا له : ما تجد ؟ فقال :

اللهُ يعلمُ أننسي كمد لا أستطيعُ أبُثُ ما أجِدُ (٣)

<sup>(</sup>۱) حبر: كثب.

<sup>(</sup>٢) احتبى: جلس على اليته وضمَّ فخديه وساقيه الى بطنه بذراعيه نيستند.

<sup>(</sup>٣) ما أجد: ما عندي من الوجد.

نفْسانِ لي نفسٌ تضمَّنها وأرى المَقيمة ليس ينفَعها وأظنَّ غائِبتي كشاهِدتِــ

بَلدٌ وأخرى حازَها بَلد صبرٌ وليس بَفوقُها جَلَدُ فكأنَّهِا تجدُ الذي أجدد

فقلت له: أحسنت والله! فأوما إلى شيء ليرمينا به، وقال: أمثلي يقال له أحسنت! قال: فولينا عنه هاربين، فقال: أسألكم بالله ألا ما رجعتم حتى أنشدكم فإن أحسنت قلتم لي أسأت. قال: فرجعنا ووقفنا، وقلنا له: قل. فأنشأ يقول:

لما أناخُوا قُبيْلَ الصبُحِ عِيسهُم وقلَبت من خلال السّجفِ ناظرَها وودَّعت ببنَان عقْد دَهُ عندم ويلي من البين إ ماذا حَلَّ بي وبها يا راحِلَ العيس عرج كي أودَّعهم يا راحِلَ العيس عرج كي أودَّعهم إني على العهدِ لم أنقُض مودَّتهم

ورحَّلوها وسارتْ بالدُّمَى الإبِلُ (۱) تَسرنسو إليَّ ودَمعُ العيْسن مُنهمِلُ ناديتُ: لا حَمَلتْ رجلاكَ يا جَمَلُ (۲) من نازلِ البينِ ؟ حلَّ البينُ وارتحلوا (٤) يا راحِل العيسِ في تَرحالِكَ الأجل (٥) يا ليتَ شعري بطول العهد ما فعلوا

قال: فقلنا له: ماتوا! فصاح وقال: وأنا والله أموت: وتربع وتمدد فهات، فها برحنا حتى دفناه.

وقال محمد بن يزيد المبرَّد: دخلنا دير هِزْقل، فإذا بمجنون بيده حَجَر، وقد تفرَّق الناس عنه، وهو يقول: يا معشَر إخواني، اسمعوا مني. ثم أنشأ يقول:

وذي نَفَس صاعد يَئِسن بِلا عائد وذي نَفَس على جَحفَد ويضعُفُ عن واحد (١)

<sup>(</sup>١) العيس: النوق.

<sup>(</sup>٢) السجف: أحد الستارين المقرونين بينهما فرجة .

<sup>(</sup>٣) العنم: نبات تحمل اوراقاً متقابلة تشبه ورق الزيتون، وأزهاره قرمزية يتخذ منها خضاب.

<sup>(</sup>٤) البين: الفراق. (٥) عرج: مال.

<sup>(</sup>٦) الجحفل: الجيش.

وأنشد أبو العباس لمان الموسوس:

لهُ وجَناتٌ في بياضِ وحُمرةِ رقاقٌ يحولُ الماءُ فيها كأنها زُجاجٌ أُريقت في جَوانبِها الخمر

وقال محمد بن يزيد: أصابتنا سحابة جود، ثم أقلعت سريعاً، فمر بي مان

الموسوس فقال:

لا تظ ن الذي جـرى إنما ذاك كلَّه وتــوالت غُيــومُهـا هٰکذا حالُ من يَـرى

مطراً كان مُمطراً دمے عینی تَحــدَّرا (۱) من هُمسُومسى تَفَكّسُوا مــن حبيــبِ تغيُّــرا

فحافاتُها بيض وأوساطُها حُمرُ

وقف مان الموسوس على أبي دلف، فأنشده:

كرّاتُ عينِكَ في العدا تُغنيكَ عن سَلِّ السَّيوفِ فقال أبو دلف: والله ما مُدحت قط بمثل هذا البيت! وأمر له بعشرة آلاف درهم، فأبى أن يقبضها وقال: نقنع من هذا بنصف درهم في هريسة .

ولمان الموسوس:

من الظباء ظبالا همُّها السُّخُبُ يا حُسْنَ ما سرَقت عيْني وما أنتهَبتْ إذا يدٌ سرقت فالحدُّ يقطعها

وحَلْيُها الدُّرُّ والياقوتُ والذهبُ والعينُ تسرقُ أحياناً وتَنهِب والحدُّ في سرقةِ العينين لا يَجب

### أبو الجهم ومبرسم:

ومرّ عليّ بن الجهم بمبرسم قد اجتمع الناس عليه، وتحلّقوا حوله؛ فلما رآه المبرسم قصد نحوه، وأخذ بعنانه، ثم أنشأ يقول:

لا تَحلِفَ نَ بمعشر ال همج الذين أراهم

<sup>(</sup>١) تحدر: سال.

فوحـق مَـن أَبْلَـى بهم لـو قِيس مـوتـاهـم بهم

نفسي ومن عافاهم

ثم نظر حوله فرأى غلاماً جميل الهيئة حسن الوجه، فشق ثيابه وقال: هـــذا السعيـــدُ لـــديهِمُ قــد صـار بي أشْقــاهــمُ

#### أبو فحمة:

قال أبو البُحتري الشاعر: كان يبلغني أن ببغداد مجنوناً يكنى أبا فحمة ، له بديهة حسنة ، فتعرضت له ، فأتيح لي لقاؤه في بعض سكك بغداد ؛ فقلت له : كيف أصبحت أبا فحمة ؟ فأنشأ يقول :

أصبحتُ منـك عـى شَفـا جُـرُفِ وأراك نحوِي غيرَ ملتفِـــــتٍ يـا مَـن أطــال بهَجــرِه كَلَفــي

متعرِّضاً لِمَواردِ التَّلَفِ (۱) متحرِّفاً عن غيرِ مُنحرَف أسفي عليك أشدٌّ من كلفي

قال أبو البحتري: فأخرجت له قبصة نرجس كانت في كُمِّي فحيّيته بها، فجعل يشمها ملياً، ثم أنشأ يقول:

لمّا تروجت الجنوب بهاطل أضحى يُلقِّحُها بوَسْمِي الصّبا حتى إذا حان المخاض تفجّرت حاك الربيع لها ثياباً وشيّت من أصفر في أزهر قد زانه رُكِّن في عَمدِ الزَّبرْجد فاغتدى

جَوْنٍ هَتونِ زِبْرِجٍ دَلاَّحِ (٢) في استثقلت حَمْلا بغير نِكاحِ (٣) في أتست بولدان بلا أرواح بيد النَّدَى وأنامِلِ الأرواح بيد النَّدَى وأنامِلِ الأوضاحِ بيرٌ على ورق من الأوضاحِ نحو الغرالة ناظراً بملاح

<sup>(</sup>١) الجُرُف: شق الوادي أذا حفر الماء في أسفله.

<sup>(</sup>٢) الزبرج: السحاب الرقيق فيه حرة.

<sup>(</sup>٣) الصبّا: ربح مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار.

#### من شعر ماني:

قال الحسن بن هاني : لقيت مانياً الموسوس ، فأنشدني :

شِعْرُ حِيَّ أَتَاكَ مِن لَفَظِ مِيْتَ صَارَ بِينَ الْحَيَاةِ وَالْمُوتِ وَقُفَا قَد بَرَتْ جَسَمَه الحوادثُ حتى كاد عن أُعيُنِ البَريَّةِ يَخفَى لو تَاَمَّلْتَنِي لِتُبْصِرَ شخصي لم تبيَّنْ مِن المحاسنِ حَرْفا

#### من شعر جعيفران:

ثم مضيت فأتيت جعيفران الموسوس، وهو شيخ من بني هاشم أرت (١) اللسان، وعليه قيد من فضة، وفي عنقه غل من ذهب؛ فقال لي: من أين دببت يا حسن؟ قلت: من بيت مانويه. فقال: في حرام مانويه. فدعا بدواة وقرطاس، وقال لي: اكتب.

ما غرّد الديكُ ليْلاً في دُجُنتِه إلا حَثَثت إليك السيْرَ مجهوداً (٢) ولا هَدَتْ كلَّ عيْنِ لذّ راقدُها بنوْمة في لذي في المعيش ممهودا إلا آمتَطيت الدُّجا شوْقاً إليك ولو أصبحتُ في حِلَق الأقيادِ مصْفودا (٢) أسعى مُخاطرةً بالنَّفْسِ يا أملي والليلُ مُدَّرِعٌ أثوابَه السُّودا فلم تَرِقَ ولم تَروي لله في حركاتِ القلبِ تزويدا هيهات لا غدرَ في جنَّ ولا بشر من الخلائق إلا فيك موجودا

#### من شعر عدرد:

ثم قال: خرق رقعة مانويه. فخرقتها ثم مضيت، فلقيت عدرد المصاب وحوله الصبيان، وهو يلطم وجهه ويبكي، وينادي: أيها الناس، الفراق مُرَّ المذاق! فقلت له: أبا محد، من أين أقبلت؟ قال: شيعتُ الحاج. قلت، وما الذي حملك على

<sup>(</sup>١) أرت: في لسانه رُته، والرته: عجلة في الكلام وقلة أناة.

<sup>(</sup>٢) الدجنة: السواد والظلمة. (٣) صفده: شده وأوثقه.

تشييعهم؟ فقال: لي فيهم سَكَن (١) . قلت: فهل قلت فيهم شيئاً؟ قال: نعم . وأنشدني: فودعتهم لما آستقلوا وودعسوا فقلتُ ارجعي قالت إلى أين أرجع؟ ومسا هسو إلا أعظُم تتقعقعُ وأذن عصت عناًلها ليس تسمع

هـمُ رحلوا يـومَ الخميس عشيَّـةً فلما تــولُّــوْا ولَّــتِ النفسُ معْهـــمُ إلى جسيد ما فيه لحم ولا دم وعينان قد أعياهُم كثرَة البُكا

## أديب ذاهب العقل:

أبو بكر الوراق قال: حدثني صديقٌ لي؛ قال: رأيت رجلاً من أهل الأدب قد ذهب عقله بالمحبة، وخلفه دابة له تدور معه، فاستوقفتُه وقلت له: يا فلان، ما حالك؟ وأين النعمة؟ قال: تغير قلبي فتغيرتِ النعمة! قلت: بم تغيّر؟ قال: بالحب! ثم بكى وأنشأ يقول:

> أرى التجمُّل شيئاً لست أحسنه أم كيف صبرُ مُحبِّ قلبُه دَنِفٌ وإنه حين لا وصل يُساعِفُه وكيف يَنسى الهوى مَنْ أنت همَّتُه

وكيف أُخْفي الهوى والدَّمْعُ يُعْلِنُه (٢) الهجرُ يُنْحلُه والشَّوْقُ يجزنه؟ (٣) يَهوَى السُّلوَّ، ولكن ليس يُمْكنُه وفترةُ اللحْظ من عنسك تَفْتنُه ؟

فقلت: أحسنت والله! فقال: قف قليلاً، فوالله لأطرحن في أذنيك أثقلَ من الرصاص وأخف على الفؤاد من ريش الحواصل! وأنشد:

لم تبلُغ النارُ منها عُشرَ مِعْشار يا للرِّجال لِماء فاض من نار!

الماءُ ينبعُ منها من مَحاجرها ثم وقف وأنشد:

للحبِّ نــارٌ على عينَــيَ مضرَمَـــةٌ

وأبْدَى الجفاء فصبراً جملا (٤)

أعاد الصُّدودَ فأجيا العَليلا

<sup>(</sup>١) السكن: أهل الدار.

<sup>(</sup>٢) التجمل: تكلف الحسن والجمال.

<sup>(</sup>٣) الدنف: الذي اشتد مرضه. (٤) الصد: الهجر.

ورد الكتساب ولم يقسره واحسب نفسي على ما تسرى وأحسب تلبي على ما أرى

لئلاَّ أردِّ إليـــه الرســـولا ستَلقَى من الهجر همّاً طويلا سيــذهــبُ سنَّــي قليلا قليلا!

ثم ترك يدي ومضى:

وحكى أبو العباس المبرد قال: دخل عمرو بن مسعدة على المأمون وبين يديه جام (١) زجاج فيه سكر طبرزذ وملح جريش؛ قال: فسلمتُ، فرد وعرض علي الأكل؛ فقلت: ما أريد شيئاً، هناًك الله يا أمير المؤمنين، فلقد باكرت بالغداء فإني بت جائعاً. ثم أطرق ورفع رأسه وهو يقول:

اعـرِضْ طعـامَـكَ وَابْـذُلْـهُ لمنْ دخلا واحلِفْ على مَن أبي، واشكرْ لمنْ أكلا فلا تكـنْ سـابـرِيّ العِـرضِ مُحتشِا من القليلِ ، فلستَ الدهرَ محــتفلا(٢)

ودعا برطل؛ ودخل رجل من أجلة الفقهاء، فمد يده إليه، فقال؛ والله يا أمير المؤمنين ما شربتُها ناشئا، فلا تسقنيها شيخا! فرد يده إلى عمرو بن مسعدة فأخذها منه، وقال: يا أمير المؤمنين، الله الله! إني عاهدت الله في الكعبة أن لا أشربها أبداً! ففكر طويلاً؛ والكأس في يد عمرو بن مسعدة، حتى لقد ظن أنه سيأمر فيها؛ ثم

لا تعْلمان الكأس ما تُجْدِي إلا بدمْعكم من الوَجْدِ (٢) إلا بدمْعكم من الوَجْدِ (٢) وكخيفَتيه رجاؤُهُ عندي خوْف العقاب شربتُها وحدِي!

رُدًّا علي الكاس إنَّكما لو ذُقْتا ما ذُقت ما آمتزجت خَوفتُهانِي الله ربَّكما إنْ كُنتما لا تَشربان معي

# ابن أوس ومان في غلام:

قال:

محمد بن يزيد الأسدي قال: حدثني حبيب بن أوس قال: كنت في غرفة لي على

<sup>(</sup> ١ ) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها .

<sup>(</sup>٢) السابري: الرقيق من الثياب. (٣) الوجد: العشق الشديد.

شاطىء دجلة في وقت الخريف، فإذا بغلام كنت أعرفه بجمال، قد تجرد من ثيابه وألقى نفسه في الدجلة يسبحُ فيها ، وقد احمرَّ جلدُه من برُّد الماء؛ وإذا مان الموسوس يرمقه ببصره، فلما خرج من الماء قال:

خَمَشَ الماءَ جلدهُ الرطبَ حتى خِلْتُهُ لابساً غلالة خَمْر (١)

قلت له: لعنك الله يا ماني! أبَعْدَ الجهاد والغزو تحبّ غلاماً قد بات مؤخراً في الحانات؟ فقال لي: ليس مثلك يُخاطِّب يا أحمق، وإنما يخاطب هذا وأشار إلى السهاء، وقال:

بكفَّيكَ تَقليبُ القلوب وإنني لَفِي تَسرح مَّا أَلاقسي فها ذَنْبي؟ وقلتَ اهْجر وهاعزَّ ذلك منْ خطْب! (٢٠) وإما زجرْتَ القلبَ عن لوْعةِ الحُبَ!

خلقْتَ وجـوهـاً كـالمصـابيـح فتنـة فإما أبَحت الصبَّ ما قد خلَقتهُ أخذ هذا المعنى يزيد بن عشان فقال:

أيا ربِّ تخلقُ ما تخلُقُ وتنهى عبادك أنْ يعشقوا؟ إلهي، خلقتَ حسانَ الوجـوهِ فأيُّ عبادك لا يَعشقُ

> وقال أبو بكر الموسوس في نصراني: أبصرتُ شخْصَكَ في نومِي يُعانقُني يا من إذا درَسَ الإنجيلَ ظلَّ لهُ

> > وله فيه:

كما تُعانقُ لام الكاتب الألفا قلبُ الحنيفِ عن الإسلام منصرفا!

> زُنَّارُهُ في خصره معقـود كأنه مِن كبدي مقـدُود أخبار البخلاء

> > بخل أهل مرو، ولأبن أشرس فيهم: أجمع الناس على بخل أهل مرو، ثم أهل خراسان

<sup>(</sup>١) خمش: خدش. (٢) الخطب: المصيبة.

قال ثمامة بن أشرس: ما رأيت الديك قط في بلدة إلا وهو يدعو الدجاج ويثير الحب إليها ويلطف بها، إلا في مرو، فإني رأيته يأكل وحده، فعلمت أن لؤمهم في المآكل.

ورأيت في مرو طفلاً صغيراً في يده بيضة ، فقلت له: أعطني هذه البيضة . فقال: ليس تسعُ يدُك! فعلمت أن اللؤم والمنع فيهم بالطبع المركب والجبلَّة (١) المفطورة .

### مروزي اشتكى سمالا:

واشتكى رجل مروزيّ ضررا من سعال؛ فدلّوه على سويق اللوز، فاستثقل النفقة ورأى الصبر على الوجع أخف عليه؛ فلم يزل يماطل الأيام ويدافع الأوقات حتى أتيح له بعض الموفقين، فدله على ماء النخالة، وقال له: إنه يجلو الصدر. فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب ماءها، فجلا صدره.

ووجدُه بعضهم، فلما حضر غداؤه أمر به فرُفع إلى العشاء وقال لأم عياله اطبخي لأهل بيتنا النخالة، فإني وجدت ماءها يعصم ويجلي الصدر فقالت له زوجته: قد جمع الله لك في هذا الدواء دواء وغذاء!

#### لابن صبيح:

وقال خاقان بن صبيح: دخلت على رجل ليلاً من أهل خراسان فإذا هو قد أتي بمسرجة فيها فتيل رقيق، وقد ألقى في دهن المسرجة شيئاً من ملح، وقد علق فيها عودا بخيط معقود إلى المسرجة، فإذا غشا المصباحُ أخرج به رأس الفتيل؛ فقلت: ما بال هذا العود مربوطاً؟ فقال: هذا عود قد شرب الدهن، فإذا لم نحفظه وضاع احتجنا إلى غيره فلا نجده إلا عطشان، فإذا كان هذا دأبنا ضاع من دهننا في الشهر بقدر كفايتنا ليلة.

<sup>(</sup>١) الجبلة: الخلقة.

قال: فبينا أنا أتعجب وأسأل الله العافية، إذ دخل علينا شيخ من أهل مرو ونظر إلى العود فقال: أبا فلان، فررت من شيء ووقعت فيها هو شرّ منه؛ أما علمت أن الشمس والريح تأخذان من سائر الأشياء؟ أو ليس [قد] كان البارحة هذا العود عند إطفاء السراج أروى؛ وهو عند إسراجك الليلة أعطَش؟ قد كنت أنا جاهلاً مثلك زماناً، حتى وفقني الله إلى ما [هو] أرشد؛ آربط عافاك الله مكان العود إبرة كبيرة أو مسلة صغيرة؛ فإن الحديد أبقى، وهو مع ذلك غير نشاف؛ والعود والقصبة ربما تعلقت بها العشرة من قطن الفتيلة فتشخص معها؛ وربما كان ذلك سبباً لانطفائها! قال الخراساني: ألا وإنك لا تعلم أنك من المسرفين حتى تعمل بأعمال المصلحين.

### للجزامي:

قال الأصمعي: قال في أبو محمد الجزامي، واسمه عبد الله بن كاسب، ونحن في العسكر؛ إن للشيب سُهْكَة (١) وبياض الشعر الأسود هو موته، كها أن سواده حياتُه، ألا ترى أن موضع دبرة الحمار الأسود لا ينبت فيها إلا شعر أبيض، والناس لا يرضون منا في هذا العسكر إلا بالعناق والمشامّة والطيب غال ممتنع الجانب، فلست أرى شيئاً هو أحسن بنا من اتخاذ مشط صندل؛ فإن ريحه طيّبة، والشعر سريع القبول [ منه ]؛ وأقل ما تصنع أن ما ينفي سَهَك الشيب؛ حتى يكون حالٌ لا لنا ولا علينا.

# لابن أشرس:

وكان ثمامة بن أشرس يقول: إياكم وأعداءَ الخبز أن تأتدموا بها، واعلموا أن أعدي عدوّ له المملوك، فلولا أن الله أعان عليه بالماء لأهلك الحرث والنسل!

وكان يقول: كلوا الباقلاء بقشره، فإن الباقلاة تقول: من أكلني بقشري فقد أكلني، ومن أكلني بغير قشري فقد أكلته!

<sup>(</sup>١) السهكة: الرائحة الكريهة.

### من بخل هشام بن عبد الملك:

ومن البخلاء هشام بن عبد الملك: قال خالد بن صفوان: دخلت على هشام فأطرفته وحدثته، فقال: سل حاجتك. فقلت: يا أمير المؤمنين، تزيد في عطائي عشرة دنانير. فأطرق حيناً وقال: فيم؟ ولِمَ؟ وبِمَ؟ ألعبادة أحدثتها أم لبلاء حسن أبليته في أمير المؤمنين؟ ألا لا يا آبن صفوان، ولو كان لكثر السؤال ولم يحتمله بيت المال! فقلت: وفقك الله يا أمير المؤمنين وسدد؛ فأنت والله كما قال أخو خزاعة: اذا المال لم يوحث علمك عطاء أن صنعة قريق أو صديق توافقه في المالية المالية المالية علمية قريق أو صديق توافقه

إذا المالُ لم يوجبْ عليك عطاءًهُ صنيعةُ قرْبَى أو صديتٌ تـوافقُهْ مَنعت وبعضُ المنع حـزمٌ وقـوَّةٌ ولم يستلِبْكَ المالَ إلا حَقـاتُقُـهُ

قيل لخالد بن صفوان: ما حَملك على تزيين البخل له؟قال:أحببت أن يمنع غيري فيكثُر من يلومه.

وخرج هشام بن عبد الملك متنزها ومعه الأبرش الكلبي، فمر براهب في دير، فعدل إليه، فأدخله الراهب بستاناً له، وجعل يجتني له أطايب الفاكهة؛ فقال له هشام: يا راهب؛ بعني بستانك! فسكت عنه الراهب، ثم أعاد عليه، فسكت عنه؛ فقال له: مالك لا تجيبني؟ فقال: وددت أن الناس كلهم ماتوا غيرَك! قال: لماذا ويحك؟ قال: لعلك أن تشبع! فالتفت هشام إلى الأبرش فقال: أما سمعت ما قال هذا؟ قال: والله إن لقيك حرّ غيره.

### من بخل ابن الزبير:

ومن البخلاء عبد الله بن الزبير ، وكانت تكفيه أكلةٌ لأيام ، ويقول : إنما بطني شِبر في شبر ، فها عسى أن تكفيه أكلة .

وقال فيه أبو وجرة مولى الزبير:

لُو كَانَ بِطُّنُكَ شِبِراً قد شَبِعْت وقد أَبقَيْتَ فضلاً كبيراً للمساكينِ فَإِن تُصِبْكُ مَن الأيام جائِحة للمنافِ منك على دُنيا ولا دين

مَا زَلْتَ فِي سُورةِ الْأَعْرَافِ تَدرُسَهَا حَتَى فَوَادِي كَمِثْلِ الْخَزِّ فِي اللَّهِنَ إِنَّ امْرأً كُنْتُ مُسُولاً فَضيَّعني يَرْجُو الفَلاَحَ لَعَبْدٌ عَيْنُ مَعْبُونِ إِنَّ امْرأً كُنْتُ مُسُولاً فَضيَّعني

وابن الزبير هو الذي قال: أكلتم تمري وعصيتم أمري! فقال فيه الشاعر: رأيتُ أبا بكرٍ، وربُّـك غـالـبُّ على أُمرِهِ، يبغي الخلافة بـالتَّمْـر!

وأقبل إليه أعرابيِّ فقال: أعطني وأقاتل عنك أهل الشام. فقال له: اذهب فقاتل، فإن أغنيتَ أعطيناك! قال: أراك تجعلُ روحي نقداً ودراهمك نسيئة!

وأتاه أعرابي يسأله جملاً، ويذكر أن ناقته نقبت (١)؛ فقال؛ آنعلها من النعال السبتية، وآخصفها بهُلب! قال له الأعرابي: إنما أتيتُك مستوصلاً ولم آتِكَ مستوصفاً؛ فلا حُملتْ ناقةٌ حملتني إليك! قال: إنّ وصاحبَها.

### من بخل ابن الجهم:

ومن رؤساء أهل البخل محمد بن الجهم، وهو الذي قال: وددت أن عشرة من الفقهاء، وعشرة من الأدباء \_ تواطئوا على الفقهاء، وعشرة من الشعراء، وعشرة من الخطباء، وعشرة من الأدباء \_ تواطئوا على ذمِّي، واستهلوا بشتمي، حتى يُنشر ذلك عنهم في الآفاق، حتى لا يمتد إليَّ أَمَلُ آمِل، ولا ينبسط نحوي رجاء راجٍ .

وقال له أصحابه: إنما نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك، فلو جعلت لنا علامة نعرف بها وقت استحسانك لقيامنا! قال: علامة ذلك أن أقول: يا غلام، هات الغداء.

وذكر ثمامةُ بن أشرس محمد بن الجهم فقال: لم يطمع أحدٌ قط في ماله إلا شغَله عن الطمع في غيره، ولا شفع في صديق، ولا تكلم في حاجة مُحْرم، إلا ليلقن المسئول حُجَّة المنع، ويفتح على السائل باب الحرمان!

<sup>(</sup>١) نقبت الناقة: رقّت اخضافها.

# من بخل ابن أبي حفصة:

ومن البخلاء اللئام مروان بن أبي حفصة الشاعر؛ قال أبو عبيدة عن ابن الجهم قال: أتيت اليامة فنزلت على مروان بن أبي حفصة ، فقدم إلي تمراً ، وأرسل غلامة بفلس وسكرَّجة يشتري زيتاً ، فأتى الغلام بالزيت ، فقال له: خنتني وسرقتني! قال: وفيم كنت أخونك وأسرقك في فلس؟ قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت الزيت .

# من بخل الصيرفي:

ومن البخلاء: زبيدة بن حُميد الصيرفي؛ استلف من بقال على بابه درهمين وقيراطاً، فمطله بها ستة أشهر، ثم قضاه درهمين وثلاث حبات [شعير]؛ فاغتاظ البقال وقال: سبحان الله! أنت صاحب مائة ألف دينار، وأنا يقال لا أملك مائة فلس، وإنما أعيش بكدي، واستقضي الحبة في بابك والحبتين؛ صاح على بابك حال، [والمال لم يحْضُرْك] ولا يحضر تلك الساعة وكيلك، فأعنتك وأسلفتك درهمين وأربع شعيرات، فتقضيني بعد ستة أشهر درهمين وثلاث شعيرات؟ فقال زبيدة: يا مجنون، أسلفتني في الصيف وقضيتك في الشتاء، وثلاث شعيرات شتوية أوزن من أربع صيفية؛ لأن هذه ندية وتلك يابسة، وما أشك أن معك بعد هذا كله فضلاً!

# للأصمعي في بخيل:

قال الأصمعي: كنت عند رجل من ألأم الناس وأبخلهم، وكان عنده لبن كثير، فسمع به رجل ظريف، فقال: الموت أو أشرب من لبنه! فأقبل مع صاحب له، حتى إذا كان بباب صاحب اللبن، تغاشى وتماوت، فقعد صاحبه عند رأسه يسترجع، فخرج إليه صاحب اللبن؛ فقال ما باله يا سيدي؟ قال: هذا سيد بني تميم، أتاه أمر الله ههنا. وكان قال لي: اسقني لبناً! قال صاحب اللبن: هذا هين موجود؛ ائتني يا غلام بعلبة من لبن. فأتاه به فأسنده صاحبه إلى صدره وسقاه، حتى أتى عليها، ثم

تجشأ، فقال صاحبه لصاحب اللبن: أترى هذه الجشأة راحة الموت؟ قال: أماتك الله وإياه!

ومن أمثال العرب في البخل قولهم: ما هو إلا أبنة (١) عصا أو عقدة رِشاء (٢)؛ لأن عقدة الرِّشاء المبلول لا تكاد تنحل.

قيل لمدنية: ما الجرحُ الذي لا يندمل؟ قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يردّه! قيل لها: فها لها: فها الذل؟ قالت: وقوف الشريف بباب الدني، ثم لا يؤذن له! قيل لها: فها الشرف؟ قالت: اتخاذ المنّن في رقاب الرجال.

والعرب تقول لمن لم يظفر بحاجته وجاء خائباً: جاء فلان على غُبيراء الظهر وجاء على حاجبه صوفة، وجاء بخفّي حنين.

وقال أبو عطاء السندي، في يزيد بن عمرة بن هبيرة:

ثلاث حُكْتُهُنَ لفَـرْم قيس طلَبْتُ بها الأخوة والسَّناة رجعْنَ على حواجبهن صُوفٌ وعنـدَ الله أحتَسِبُ الجزاة طعام البخلاء

### لمروزي وزواره

قال الاصمعي: كان المروزيُّ يقول لزوّاره إذا أتوه: هل تغدَّيتم اليوم؟ فإن قالوا: نعم. قال: والله لولا انكم تغديتم لاطعمتكم لونا ما أكلتُم مثله، ولكن ذهب اولُ الطعام بشهوتكم! وإن قالوا: لا. قال: والله لولا انكم لم تتغدّوا لسقيتكم أقداحاً من نبيذ الزينب ماشربتم مثله! فلا يصير في أيديهم منه شيء

### من نجل ثمامة

وكان ثمامة إذا دخل عليه اصحابه وقد تعشُّوا عنده قال لهم: كيف كان

<sup>(</sup>١) الأبنة: العقدة.

<sup>(</sup>٢) الرشأ: ولد الظبيه اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه، أو شجر يسمو فوق القامة لا يثمر ولا يؤكل.

مبيتكم ومنامكم؟ فإن قال احدهم إنه نام ليلته في هدوء وسكون، قال: النفس إذا اخذت قوتَها أطأنت! وإذا قال احدهم إنه لم ينم ليلته قال: إنه من افراط الكفلة (١) والإسراف في البطنة! ثم يقول: كيف كان شربُكم للهاء؟ فإن قال أحدهم: كثيراً. قال: التراب الكثير لا يبله إلا الماء الكثير وإن قال: قليلا. قال: ما تركت للهاء مدخلا!

وكان إذا اطعم اصحابه استلقى على قفاه ثم يتلو قوله تعالى: ﴿إِنَمَا نُطْعِمكُمُ لُوجِهِ اللهِ لا نُريدُ منكم جزاءً ولا شكوراً ﴾ (٢).

ودخل عليه رجل وبين يديه طبق فراريج، فغطى الطبق بذيله، وأدخل رأسه في جيبه، وقال للرجل الداخل: آدخل في البيت الآخر حتى أفرغ من بَخُوري.

### أبو جعفر

وشوي لابي جعفر الهاشمي دجاج ففقد فخذاً من دجاجة ، فأمر فنودي في منزله : من هذا الذي تعاطى فعقر! والله لا أخبز في التنور شهراً أو تُردّ! فقال ابنه الاكبر : يا أبت ، لا تؤاخذنا بما فعَل السفها عنا .

### سهل بن هارون

وقال دعبل الشاعر: كنا يوماً عند سهل بن هرون، فأطلنا الحديث حتى أضر به الجوع، فدعا بغذائه، فإذا بصحفة عُدْمَلِيَّة (٢) فيها مرق لحم ديك قد هرم، لا تحز فيه السكين، ولا تؤثر فيه الضرس[ فأخذ قطعة خبز فقلب بها جميع ما في الصحفة، ففقد الرأس ، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه إلى الغلام، وقال: أين الرأس ؟ قال: رميت به . قال: لِمَ ؟ قال: لم أظنك تأكله ولا تسأل عنه . قال: ولأي شيء ظننت ذلك ؟ فوالله إني لابغض من يرمي برجله فضلا عن رأسه، والرأس رئيس الاعضاء،

 <sup>(</sup>١) الكظة: البطنة.
 (٢) سورة الإنسان الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) عدملية: قديمة.

وفيه الحواس الخمس، ومنه يصيح الديك! وفيه العين التي يضرب بها المثل في الصفاء، فيقال: شراب مثل عين الديك؛ ودماغه عجيب لوجع الكلية، ولم يُرَ قط عظم أهش من عظم رأسه، فإن كان بلغ من جهلك أن لا تأكله فعندنا من يأكله، انظر أين هو؟ قال: والله ما أدري أين رميتُه. قال: لكني والله أدري، رميتَ به في بطنك!

### زياد بن عبد الله

وأهدى رجل من قريش لزياد بن عبيد الله وهو على المدينة طعاماً فثقل عليه ذلك، فقال: اجمعوا المساكين وأطعموهم إياه! فجمعوا، وكشف عن الطعام، فإذا طعام له بال، فندم على الإرسال للمساكين، وقال للغلام: انطلق إلى هؤلاء المساكين وقل لهم: إنكم تجتمعون في المسجد فتفسون فيه فتؤذون الناس! لا اعلم انه اجتمع فيه منكم اثنان!

### عبد الله بن يحيي

وقال: دخلت على عبد الله بن يحيى بن خالد بن أمية، وقوم يأكلون عنده، فمدّ يده إلى رغيف من الخوان فرفعه، وجعل يَرطُله (١) بيد ويقول: يزعمون أن خبزي صغير، فمن هذا الزاني ابن الزانية الذي يأكل نصف رغيف منه.

قال: ودخلت عليه يوماً والمائدة موضوعة، والقوم يأكلون، وقد رفع بضعهم يده، فممدتُ يدي لآكل، فقال: اجهز على الجرحى، ولا تتعرض للاصحاء! يقول: تعرّض للدجاجة التي قد نِيل منها، والفرخ المأخوذ منه؛ فأما الصحيح فلا تتعرض له. هذا معناه في الجرحى [ والاصحاء].

<sup>(</sup>١) رطل الشيء: رازه ليعلم وزنه .

### لجمين في بخيل

وسأل يحيى بن خالد ابا الحارث جُمَّين عن طعام رجل، فقال: أما مائدته فمقبَّبة، وأما صحافه فمخروطة من حب الخردل، وبين الرغيف والرغيف فترة نبي. قال: فمن يحضرها؟ قال: الكرامُ الكاتبون. قال: فمن يأكل معه؟ قال: الذباب. قال له يحيى: وأرى ثوبك مخرقا، أفلا يكسوك ثوباً وأنت في صحبته؟ قال: جعلت فداك، والله لو ملك بيتاً من بغداد إلى الكوفة مملوءًا إبرا، وفي كل ابرة منها خيط، وجاءه يعقوب يسأله إبرة منها يَخيط بها قميص يوسفَ ابنه الذي قدَّ من دُبُر، ومعه جبريل وميكائيل يضمنان عنده، لم يفعل.

#### لابن مسلمة

أخذ هذا المعنى محمد بن مسلمة ، فقال يهجو ابن الاغلب:

لو أنّ قصرَك يا ابنَ أغلبَ كلَّهُ إبرٌ يضيتُ بهِن رْبُ المنزل وأنّ قصرَك يا ابنَ أغلبَ كلَّهُ المنظِ قد قميصِهِ لم تَفعلِ إلاأً

وقيل لجمين: أتغذيت عند فلان! قال: لا، ولكنني مررت به يتغذى! قيل: فكيف علمت أنه يتغذى؟ قال رأيتُ غلمانه ببابه في أيديهم قسى البندق يرمون الذباب في الهواء!

وقال أبو الحارث جُمَّين: دخلتُ على فلان، فوضع بين أيدينا مائدةً \_ كنا أشوقَ إلى الطعام إذ رفعت منا إليه إذ وُضعت \_!

### اعرابي على مائدة هشام

وحضر اعرابي سُفرة هشام بن عبد الملك، فبينا هو يأكل إذ تعلقت شعرة في لقمة الاعرابي، فقال له هشام: عندك شعرة في لقمنك يا اعرابي! قال:وإنك لتلاحظنني

<sup>(</sup>١) القد: الشيء المقدود.

ملاحظة من يرى الشعرة في لقمتي! والله لا اكلت عندك أبداً! وخرج وهو يقول: وللموتُ خيرٌ من زيارةِ باخِلٍ يُلاحِظ أطرافَ الاكيل على عمْدِ وقال آخر:

ولو عليكَ آتَّك الي في الغداء إذاً لكُنتُ أوّلَ مقتول من الجوعِ يَقُولُ عِند دُعاءِ الضَّيفِ مُبتدئاً صوت ضعيفٌ وداعٍ غيرُ مسمُوعٍ

### المغيرة وبخله

قال المدائني: كان للمغبرة بن عبد الله الثقفي وهو والي الكوفة، جدي يوضع على مائدته بعد الطعام، لا يمسه هو ولا احد ممن يحضر، فحضر مائدته أعرابي، فبسط يده، وأسرع في الأكل، فقال: يا اعرابي، إنك لتأكل الجدي بحرد (۱) كأن أمه نطحتُك، فقال له الاعرابي: أصلحك الله، وانت تُشفِق عليه كأن أمّة أرضعتك! ثم بسط الاعرابي يده إلى بيضة بين يده، فقال: خذها فإنها بيضة العُقر! فلم يحضر طعامه بعد ذلك.

### أشعب ووالى المدينة

ودخل أشعب على والي المدينة، فحضر طعامه، وكان له جديٌ على مائدته يتحاماه كل من حضر، فبدر إليه أشعب فمزقه، فقال له: يا أشعب، إن اهل السجن ليس لهم إمامٌ يصلى بهم، فإن رأيت ان تكون لهم إمامً تصلي بهم، فإن في ذلك أجراً! فقال: والله ما احبُّ هذا الأجر، ولكن زوجتي طالق إن أكلت لحم جَدْي عندك حتى ألقى الله!

### الكندي

قال عمرو بن ميمون: تغدّيت يوما عند الكندي، فدخل عليه رجل كان جاراً وصديقاً له، فلم يَعرض عليه الطعام، ونحن نأكل، فاستحيت أنا منه، فقلت: سبحان

<sup>(</sup>۱) بحرد: بغضب.

الله ، لو دنوت فأصبت معنا! قال: قد والله فعلت . قال الكندي: ما بعد الله شيء! قال: فكنفَه والله كِتافاً لو بسط يده لأكل بعده لكان كافرا!

قال: ومررت ببعض طرق الكوفة، فإذا أنا برجل يخاصم جاراً له، فقلت: ما بالكها؟ فقال احدهها: إن صديقاً لي زارني واشتهى عليّ رأساً، فاشتريته له وتغدينا. فأخذت عظهامه فوضعتها عند باب داري اتجمل بها عند جيراني، فجاء هذا وأخذها ووضعها على باب داره، يوهم الناس أنه هو الذي أكل الرأس.

### بخيل وولده

قال رجل من البخلاء لولده: اشتروا لي لحيا، فاشتروا له، وأمر بطبخه حتى تهرزاً، فأكل منه حتى انتهت نفسه [ ولم يبق إلا العظم]، وشرعت إليه عيون ولده، فقال: ما أنا مطعمه أحداً منكم إلا من أحسن صفة أكله! فقال الاكبر: أتعرقه (١) يا أبت، حتى لا أدع للذرة فيه مقيلا! قال: لست بصاحبه! فقال الاوسط: أتعرقه يا أبت حتى لا يُدرَى ألعامه هو أم لعام أول! قال: لست بصاحبه! فقال الاصغر: أتعرقه يا أبت، ثم أدقه دقا، وأسفه سفا؟ قال: أنت صاحبه، وهو لك دونهم.

#### الثوري

وقال عمرو بن بحر الجاحظ: كان ابو عبد الرحن الشوري يعجبه الرءوس ويصفها، وكان يسمّي الرأس عرساً لما فيه من الالوان الطيبة، وربما سماه الكامل والجامع؛ ويقول: الرأس شيء واحد، وهو ذو الوان عجيبة وطعوم مختلفة، والرأس فيه الدماغ، وطعمه مفرد، وفيه العينان، وطمعمها مفرد، والشحمة التي بين أصل الاذن ومؤخر العين، وطعمها مفرد، على أن هذه الشحمة خاصة أطيب من المخ، وأرطب من الزبد، وأدسم من السلاء؛ وفي الرأس اللسان، وطعمه مفرد، والخيشوم، والغضروف، ولحم الخدين، وكل شيء من هذه طعمه مفرد؛ والرأس سيد البدن،

<sup>(</sup>١) تعرّق: أي أكل ما عليه من اللحم نهشاً بأسنانه.

والدماغ هو معدِنُ العقل، وحاسة الحواس وبه قوام البدن، وفيه يقول الشاعر: إذا نزعوا رأْسِي، وفي الرأس أكثري وغودر عند الملْتقَــي ثَــمّ ســائِــري...

# لاعرابي في الرأس

وقيل لاعرابي: اتحسن أن تأكل الرأس؟ قال: نعم؛ أعض العينين، وأفك لحييه، وأنقي خديه، وأرمي بالدماع إلى من هو أحق مني، وكانوا يكرهون أكل الدماغ، ولذا يقول قائلهم.

# ولا أبتغي المخَّ الذي في الجماجم

### نصيحة ابي عبد الرحمن لابنه

وكان أبو عبد الرحمن يجلس مع ابنه يوم الرأس ويقول له: إياك ونهم الصبيان وبغر (۱) السباع، واخلاق النوائح، ونهش الاعراب، وكل ما بين يديك، فإنما حظك منه ما قابلك، واعلم أنه إذا كان في الطعام شيء ظريف، من لقمة كريمة، او مضغة شهية، فانما ذلك للشيخ المعظم، والصبي المدلل، ولست بواحد منها، وقد قالوا. مُدمِنُ اللحم كمدمِن الخمر؛ أي بني ، لا تخضم خضم البراذين، ولا تُدمِن الأكل إدمان النعاج، ولا تلقم لقم الجهال، ولا تنهش نهش السباع، وعود نفسك الأثرة (۲)، وحمادة الهوى والشهوة؛ فإن الله جعلك إنساناً فلا تجعل نفسك بهيمة، واحذر سرعة الكظة وسرق البطنة، فقد قال بعض الحكاء: إذا كئت نها فعد نفسك من الزَّمْنَى؛ واعلم أن الشَّبع داعية البشم، والبشم داعية السقم، والسقم داعية الموت. ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة؛ لانه قاتلُ نفسه، وقاتل نفسه الأمُ من قاتل غيره أي بني، والله ما أدى حق الركوع والسجود ذو كِظة ولا خشع لله ذو بطنة، والصوم صحة؛ والوجَبات عيشُ الصالحين أي بني، لأمرِ ما طالت أعارُ الرهبان، وصحت

<sup>(</sup>١) بغر: شرب فلم يرو فأخذه داء من الشرب.

<sup>(</sup>٢) الأثرة: المكرمة المتوارثة.

أبدان الاعراب؛ لله درّ الحارث بن كلدة حيث زعم أن الدواء هو الأزْم (۱) وان الداء كله هو من فضول الطعام؛ فكيف لا ترغب في شيء يجمعُ لك صحة البدن، وذكاء الذهن، وصلاح الدين والدنيا، والقرب من عيش الملائكة ؟ أي بنيّ، ما صار الضبّ أطول شيء عمراً إلا أنه يَتبَلَّغ بالنسم؛ وما زعم الرسول أن الصوم وجاء (۱) إلا انه جعله حاجزاً دون الشهوات: فافهم تأديبَ الله وتأديبَ الرسول؛ أي بني، قد بلغت تسعين عاماً ما نغض لي سنّ، ولا انتشر لي عصب، ولا عرفت وكف انف، ولا سيلان عين، ولا سلس بول؛ وما لذلك علة إلا التخفف من الزاد؛ فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيلُ الحياة، وإن كنت تحب الموت فلا أبعد الله غيرَك.

### ابو الاسود الدؤلي

ومن البخلاء: أبو الأسود الدؤلي: وقفت عليه امرأة وهو في فسطاط وبين يديه طبق تمر، فقالت: السلام عليك! قال ابو الاسود: كلمة مقبولة.

ووقف عليه اعرابي، وهو يأكل فقال الاعرابي: أَدخُلُ؟ قال وراءك أوسع لك! قال: الرمضاء احرقت رجلي! قال: بُل عليها تبردان! قال أتأذن لي ان آكل معك؟ قال: سيأتيك ما قُدِّر لك! قال: تالله ما رأيت رجلا الأم منك. قال: بلى قد رأيت إلا انك نسيت! ثم اقبل ابو الاسود يأكل، حتى [إذا] لم يبق في الطبق الا تميرات يسيرة نبذها له، فوقعت تمرة منها، فأخذها الاعرابي ومسحها بكسائه، فقال ابو الاسود. يا هذا، إن الذي تمسحها به أقذر من الذي تمسحها له. قال: كرهتُ ان ادعها للشيطان! قال: لا والله، ولا لجبريل وميكائيل ما كنت لتدعها.

الاصمعي قال: مرّ رجلٌ بأبي الاسود الدؤلي وهو يقول: من يعشّي الجائع؟ فقال ابو الاسود: عليّ به، فأتاه بعشاء كثير. وقال: كلْ حتى تشبع! فلما اكل ذهب ليخرج؛ قال: أين تريد؟ قال: أريد اهلي. قال: لا ادعك تؤذي المسلمين الليلة

<sup>(1)</sup> الأزم: ترك الاكل، وألاً تدخل طعام على طعام.

<sup>(</sup> ٢ )، الوجاء: يقال وجأ فلانا أي دفعه بجمع كفه في الصدر أو العنق.

بسؤالك! اطرحوه في الادهم (١)! فبات عنده مكبولا حتى اصبح!

### ابن ابي حفصة وضيف

قال الهيثم بن عدي: نزل بابن أبي حفصة ضيف باليامة، فأخلى له المنزل ثم هرب عنه، مخافة ان يلزمه قِرَاه تلك الليلة؛ فخرج الضيف فاشترى ما يحتاجه، ثم رجع وكتب إليه.

ياً يُها الخارج من بيت وهارباً من شدة الخوف ضيفاً على الضّيف! فيفُك قد جاء بزادٍ له فارجع تكن ضيفاً على الضّيف!

وقال آخر:

في شَـرابي وطعـامـي رِّيُّ في داجِ الظلامِ (٢) بـــز ولا غير الحرام! بِــتَّ ضيفــاً لِهشــامِ وسِراجـي الكـوكـبُ الدُّ لا حــرامـا أجــدُ الخـ

وله:

بـــت ضيفـــا لِهشـــام فشكـــا الجوع عدمُتُــه ! وبكـــى ــ لا صنّــع الله لـــه ــ حتى رحْمتــــه

وكان شيخ من البخلاء يأتي ابن المقفع، فيلحُّ عليه أن يتغدَّى عنده في منزله، فيمطله ابن المقفع، فيقول: أتراني أتكلف لك شيئاً ؟ لا والله، لا أقدم لك إلا ما عندي، فلا تتثاقل عليَّ! فلم يزل به حتى أجابه، وأتى به إلى منزله، فإذا ليس عنده إلا كِسَرِّ يابسة وملح جريش، فقدمه له؛ ووقف سائل بالباب، فقال له: بورك فيك! فألح في السؤال، فقال: والله لئن خرجت إليك لأدقَّنَ ساقيك! فقال ابن المقفع للسائل: أرحْ نفسك وانجُ والله لو علمتَ من صدق وعيده ما علمتُ أنا من صدق وعده ما وقفتَ ساعة ولا راجعتَه كلمة.

<sup>(</sup>١) الادهم: القيد.

<sup>(</sup>٢) الدري: الكوكب المتلألي، الضوء.

وانتقل رجل من البخلاء إلى دار فابتاعها ، فلما حلها وقف سائلٌ ، فقال له : صنع الله لك! ثم وقف ثان ، فقال له مثل ذلك ، ثم وقف ثالث ، فقال له مثل ذلك ؛ فقال لابنته : ما أكثر السؤال في هذا المكان! فقالت له : يا أبت ، ما تمسكت لهم بهذا القول فما تبالي كثروا ام قلوا ؟

الاصمعي: تقول العرب: ما علمتك إلا بَرَما قرونا. البرم: الذي يأكل مع اصحابه ولا يجعل لهم شيئاً، والقرون: الذي يأكل تمرتين تمرتين.

#### حيد الارقط

وألأم اللئام وأبخل البخلاء حميد الارقط، الذي يقال له هجَّاء الاضياف؛ وهو القائل في ضيف نزل به وآكله:

ما بين لُقْمتِه الاولى إذا انحدرَتْ وبين أُخرى تَليها قِيدُ أُظْفورِ (١)

وله:

تُجهِّر كَفَّاه ويحدُرُ حَلْقَه إلى الزَّوْرِ ما ضمَّتْ عليه الأناملُ أتانا وما سواه سَحبانُ وائل بياناً وعلماً بالذي هو قائل في زال عنه اللَّقْمُ حتى كأنه من العِيِّ لما ان تكلم باقل

وله في الاضياف:

لا مرحباً بوُجوهِ القوم إذ دخلوا باتوا وَجُلَّة تمْر حلَّ بينهم فأصبحوا والنوى عالي مُعَرَّسِهِم

دسْمَ العمامُ تَحكيها الشياطينُ كأنّ أيديهم فيها السكاكين وليس كلّ النّوى تلقى المساكين (٢)

# ما قالت الشعراء في طعام البخلاء

فمن اهجى ما قيل في طعام البخلاء قول جرير في بني تغلب:

<sup>(</sup>١) أظفور: مادة قرنية في أطراف الأصابع. جمع أظافير وأظافر.

<sup>(</sup>٢) النوى: الدار أو البعد.

والتغلبيُّ إذا تنَحْنــحَ للقِــرَى وقوله فيهم:

قومٌ إذا أكلوا أَخْفَوْا كلامَهم قومٌ إذا آستنبَحَ الاضيافُ كلبَهُمُ وقال الراعي :

اللاقطينَ النَّوى تحت الشياه كما فأين هؤلاء من قول الآخر:

أَبْلَجُ بن حاجبيه نورُهُ ولآخر:

أبو نوح ، أتيْتُ إليه يـومـاً وجاء بلحم لا شيء سمين فلها أَنْ رَفَعتُ يدي سقانِي فكنت كمَنْ سقَى ظَمْـآن آلاً

ولآخر:

تَراهمْ خَشية الاضيافِ خُرْساً يُصلِّ عَصرت الصلاة بلا أذان ولحياد بن جعفر:

> حديثُ أبي الصلت ذو خبرة تخوَّفَ تُخمة إخــوانِــه ولآخر:

> > (١) الرتاج: الباب العظيم.

(٢) كرادم: جمع كردم، وهو الرجل القصير الضخم.

(٣) الآل: السراب.

حَـكَّ ٱستَـهُ وتمثَّـلَ الأمثــالا

وآستوثقوا من رتاج الباب والدار(١) قالوا لأُمِّهِمُ بُسولي على النار

نحت كـرادِمَ دهـم في مخاليهـــا<sup>(٢)</sup>

إذا تغداًى رُفِعت سُتُورُهُ

فغَدَّاني برائحة الطعسام فقَدَّمَه على طبَه الكلام كُنُوساً حَشْوها ريحُ المدام وكنت كمن تغدَّى في المنام (٢)

بما يُصْلِحُ المِعدةَ الفاسِدة فعَـوَّدَهُمُ أكلـةً واحـدهُ

أتانا بخُبْر له حمامِف إذا ما تنفَّسَ حـولَ الخِوَان فنحن كظُومٌ له كُلنا فيَكْلمُهُ اللَّحْظُ من رقَّة

كمشل الدراهم في رقَّتِهُ تطاير في البيت من خِفّته نـرد التنفس مـن خَشيتــه ويـأكُلُـهُ الوهْـمُ مــن قِلَّتِــهُ

إليه دجَوْجي من الليل مُظْلِمُ هـــو العيْـــرُ إلا أنـــه يتكلمُ ولم يَـكُ بُـرْقـان الدَّبي لي مَطْعَــمُ فهذا وهذا لا أبا لك مُسْلِمُ

نزل رجل من العرب ببخيل، فقدَّم إليه جراداً، فعافه وأمر برفعه، وقال: لَحَا الله بيتاً ضَمَّني بعد هَجْعة فأبصرت شيخا قاعدا بفنائه أتانا ببُرْقان الدَّبَى في إنائِهِ فقلت لـه غَيِّبْ إنـاءَكَ وآعتَــزلْ

ضاف القطامي الشاعر في ليلةِ ربح ممطرة عجوزاً من محارب، فلم تُقْره شيئًا؛ فرحل عنها وقال:

تضيّفْت في بَرْدٍ وريـــ تَلَفُّني إلى حَيْزبون تُوقِدُ النارَ بعْدَما تصلى بها بَـرْدَ العشـاء ولم تكْـن فيا رَاعَها إلا بغام مَطيَّتي فجنّت جُنوناً من دِلاَثِ مُناخةٍ سَرى في جَليدِ الليل حتى كأنما تقولُ وقد قَرَبْتُ كوري وناقتِي فسَلَّمْ تُ والتسليم ليس يَسُرُّها فردّت سلاماً كارهاً ثم أعْرَضتْ فلها تنازَعْنا الحديث سألتها

وفي طرْمساء غير ذات كواكب تَلفَّعت الظَّلماء من كلِّ جانب تَخالُ ومِيضَ النار يبدو لِراكِب تربحُ بمَحسُورِ من الصوْتِ لاغِب (١) ومِن رجل عاري الأشاجع شاحب (٢) تَخَرَّمَ بالأطرافِ شوكُ العقارب(٢) إلىك فلا تُدْعد عليٌّ رَكسائبي ولكنه حقّ على كلِّ جانب (١) كها انحاشت الأفعى مخافة ضارب مَن الحيُّ؟ قالت: معشرٌ من محارب

<sup>(</sup>١) تريح بمحسور: أي تخرج نفسها، والمحسور: الضعبف.

<sup>(</sup>٢) الدلاث: الناقة الماضية.

<sup>(</sup> ٤ ) الجانب: الغريب. (٣) تخرم بالأطراف: أي أدخل فيها .

من المُشْتوينَ القدَّ في كلِّ شَتُوة فلما بَدا حِرْمانها الضيْفَ لم يَكُنْ وقمتُ إلى مُهْرِيَّة قد تعوّدتْ ألا إنها نيرانُ قيس إذا شتَـــوْا

وقال الخليل بن أحمد:

كفّاهُ لم تَخْلَقا للندى فكَف عن الخير مقبوضةٌ وكفّ ثلاثة آلافها

وقال غيره:

وجيرة لا تسرى في الناس مثلَهم إنْ يوقِدوا يُوسِعونا منْ دُخانهم

وقال احمد بن نعيم السلمي في بني حسان:

إذا احتفلوا للضيْفِ لَهَوجَ قِدْرهُم تُبُلَّ جيارَ الضيفِ حتى تسرُده تُبلَّ جيارَ الضيفِ حتى تسرُده ويُقريكَ منْ أكرهته مِن سوادهم عظاما وأرْواثا وبعْراً وإن يكن

ولآخر: فبتنــا كــأنــا بينَهــم أهــلُ مـــأتم\_

يُحدِّثُ بعضٌ بعضنا بمصابِـه

ولآخر:

ذهب الكِرامُ فلا كِرام

وإن كان عامُ الناسِ ليس بناصِب عليّ مَبيتُ السَّوءِ صَرْبةَ لازِب يداها ورجْلاها حثيثَ المواكِب لطارقِ ليلٍ مثل نارِ الحباحِب

ولم يك بخله ا بدعه كما نقصت مائة سبعة وتسع مشات لها شرعة

إذا يكونُ لهم عيد وإفطار وليس يَبلَغُنا ما تُنضِعُ النارُ

جرادِيم أشباه النَّخاعة تُبلعُ (١) وتصبعُ من عين آسْتِهِ تتَطلَعُ قرى الحيِّ أو أدنى لجوعٍ وأبشعُ لدَى القومِ نارٌ يشْتَوي لك ضِفدعْ

على ميَّتِ مُسْتودَعِ بطنَ ملحَـدِ ويأمُرُ بعضٌ بعضَنا بالتجلَّـدِ!<sup>(٢)</sup>

وبقي الغطاريف اللِّئامُ

<sup>(</sup>١) لهوج الطعام: لم ينضجه . (٢) التجلد: الصبر .

صدِّق أليَّتَهُ إن قال مجتَهداً فإن هَممتَ به فافتك بخُسرته قــد كــان يُعجبُني لــو أنَّ غيرتـــهُ و لآخر:

إنّ هـذا الفتي يصـونُ رغيفـاً هـ و في سُفْرتين من أدّم الطَّـا في جرابِ في جَوْفِ تابوتِ مـوسى

وقال ابو نواس في فضل الرقاشي: رأيتُ قدورَ الناس سُوداً من الطَّلا يَضيقُ بحيزُوم البَعوضةِ صدرُها إذا ما تنادَوْا للرَّحيل سَعى بها

وقال في إساعيل الكاتب:

عَجباً من أثر الصنْ ععة فيه كيف يخفى إن رقاي والمان المان الم فإذا قابل بالنّص من الجرْدق نصفاً (٢) أحكم الصنعمة حتى ما يُسرى مِعْسَرَزُ إشفى

ولآخر:

لُ، ولا يُشمُّ لـــه طَعــــام

لا والرغيف، فذاكَ البرُّ من قَسَمِـهُ فإنَّ موقِعَها من لحمِه ودَمِهُ على جرادِتِه كانت على حرمِـه

ما إليه لناظر من سبيل ئے فی سلتین فی مندیال والمفاتيخ عند ميكائيل

وقدرُ الرَّقاشِيين زهْـرا لا كالبـدر ويخرجُ ما فيها على قامِ الظُّفْسِرِ أمامهمُ الحوْلِيُّ من وليدِ الذرِّ

خُبن إساعيل كالوشدي إذا ما آنشق يُرْفُا (١)

آرفعْ يمينَك من طعامِه إنْ كنتَ ترغبُ في كلامِه

<sup>(</sup>٢) الجردق: الغليظ من الخبز. (١) الوشي: نقش الثوب.

سِيان كسْرُ رغيفِك ولآخر:

> رأيتُ الخبرَ عرَّ للديكَ حتى ومــا روَّحتْنــا لتــــذُبّ عنَّـــا ولآخر:

يحذَرْ ـأَنْ تُتخَـم إخـوانـه إنّ أذى التخمــةِ محذُورُ

ومن قولنا في نحوه:

لا يُفطِرُ الصاممُ من أكلسه في وجهه من لُؤمه شاهدٌ لم يَعرفِ المعروف أفعالُــه

وقال آخر:

خَليلَيّ من كعب أعينا أخاكُما ولا تبخلا بُخلَ ابن فرعَةَ إنه كأن عُبيد اللهِ لم يلْق ماجداً فقل لأبي يحى متى تدرك العلا إذا جئتَهُ في حاجةٍ سَدّ بابهُ

أو كشر عظم من عطافه

حسبتُ الخبزَ في جوف السحاب ولكن خِفت مَرْزئة الذَّباب

ويَشتهـي أنْ يـؤجَـروا عنـده ِ بـالصّـوم والصـائم مـأجـورُ

لكنه صوم لن أفطرا يُكفى به الشاهدُ أن يُخبرا قــطُ كما لم ينكِــر المنكــرا

على دهــره إن الكـريم مُعينُ مخافةً أَنْ يُرجَى نداهُ حَزينُ ولم يدر أنّ المكرُمات تكونُ وفي كـل معــروف عليــك يمينُ فلم تلقَّه إلا وأنتت كمين

### باب من اخبار البخلاء

بين بخيلين

الرياشي قال: صاحب رجلٌ رجلاً من البخلاء، فقال له: احملني! فقال: ما كنت لانزل واحملك! قال. ما انت بحاتم حيث يقول: انخها فأردِفها، فإنْ حلتكما فذاك؛ وإن كان العقابُ فعاقِبِ (١) قال: ما فيها محمل، ولابي طاقة على المشي.

وققد قال شاعرهم حاتم:

أَماويَّ إمّا مانعٌ فمُبيِّنٌ وإما عطالًا لا يُنَهنِهُ الزجر (٢)

وقال كثير عزة:

مهينُ تلادِ المالِ في النسوبُ من منوعٌ إذا ما منعه كان أحْزما (٢) مهينُ تلادِ المالِ في النسوبُ من بعض الولاة حاجة ، فلم يقضها ، فتشفع اليه برجل فقضاها ؛ فقال :

ذَمْتَ وَلَمْ تُحمدُ ، وأدركت حاجتي تولَّى سِواكم أَجْرَها واصْطناعَها أَبَى لك كَسْبَ المجدِ رأْيِّ مُقَصِّرُ ونفسٌ أَضاقَ الله بالخيْرِ باعَها إذا هي حثته على الخيْرِ مسرَّةً عصاها، وإن هَمَّتْ بشرِّ أطاعها

احتاج ابو الاسود الدؤلي مرة، فبعث إلى جار له موسر يستسلفه، وكان حسن الظن به، فاعتل عليه ورده؛ فقال:

لا تُشْعِـرَنَّ النَّفسَ يـأســاً فــإنما يعيش بجدٍ حــــازِمٌ وبليـــــدُ ولا تطمَعَنْ في مال جـارٍ لقُـرْبِـه فكـلُّ قـريـــبٍ لا يُنـــالُ بعيـــدُ

وكتب إلى آخر يستسلفه، فكتب إليه: المؤنة كثيرة، والفائدة قليلة، والمال مكذوب عليه. فكتب إليه ابو الاسود: إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً، وإن كنت صادقاً فجعلك الله كاذباً!

وقال بعض الشعراء في بخيل:

<sup>(1)</sup> العقاب: أي يركب كل منهما عقب الآخر.

<sup>(</sup>٢) يقال: نهنه فلاناً عن الشيء: أي كفّه عنه وزجره .

<sup>(</sup>٣) التلاد: القديم.

ميِّتٌ ماتَ وهُو في كنفِ العيْ في عِدادِ المُوْتَٰى، وفي عامِرِ الدَّنـ لم يَمُستْ ميتَـةَ الحيـاةِ ولكِـنْ ولآخر:

فأمّا قِراهُ كله فلنفسه

له يومان : يومُ ندى، ويـومٌ فأمّـا جـودُهُ فعلَـى النَّصـارَى لِآخر:

قدَحتُ بأظفاري، وأعملْتُ مِعْولِي تَجهَّمَ لَمَا قمتُ في وجه حاجَتي فأجعْتُ أن أنعاهُ لمَا رأيته

وأنشد أبو جعفر البغدادي للجُولديّ:
جاء بديناريْن لي صالح
أدنــاها تحملــه ذرّة
بل لو وزنّا لك ظِلَّيْهِا
لكان لا كانا ولا أفلَحا
ولحاد عجرد:

أُوْرِقْ بخيرك تُؤملْ للجنويل، فها وللبخيل على أمواله عِلَالًا إنّ الكريمَ تُوى في الناسِ عِفْتُه

ـش مُقيمٌ في مظلِّ عيْش ظليـلِ ـيـا أبـو جعفـر أخـي وخليلــي مات عـن كـلِّ صـالــج وجميـلِ

ومال يىزيىد كلَّه ليَـزيـد (١)

يَسُلُّ السيْفَ فيه مِنَ القِرابِ<sup>(۲)</sup> وأمّا بأسُه فعلَى الكِلاب

فصادفتُ جُلْموداً منَ الصَّخْرِ أملَسا (٣) وأطرَق حتى قلتُ: قد مات أو عسى يفوقَ فواق الموتِ حتى تنفسيا

أصْلَحه الله وأخسزاهما وتلعب الريخ بأقواهما ثم عَمدنا فسوزناهما عليها يسرجع ظلاهما

تُرْجَى الثَّمَارُ إذا لم يـورق العـودُ زُرْقُ العيونِ عليها أوجُهُ سـودُ حتى يُقـال غنيٌّ وهـو مجهـودُ (٤)

<sup>(</sup>١) القرى؛ ما يقدم إلى الضيف.

<sup>(</sup>٢) القراب: غمد السيف ونحوه . (٣) كدح: خش .

<sup>(</sup>٤) المجهود: الذي ضاق عيشه واشتد.

### وأنشد:

جـادَ آبنُ مُـوسى مـن دنــانيره كِلاهما في الكفِّ من خِفَّةِ فكان هذا عنده بهرجاً ثم وزنَّـــا واحِـــداً منهما فكان في كِفَّةِ مسزانه

لنا بديناريسن إسرارًا لو نُفخا من فـرْسـخ طـارا قلت ، وقلبي لهما مُنْكِر: أَدِّهما للخُبْر قَسْطَارا (١) وكان هذا عنده بارا كان له القَسطارُ مختارًا ينقُص قيراطاً ودينارا

# باب ما قيل في البخلاء

سمع رجل أبا العتاهية ينشد:

فارْمِي بطرْفِك حيثُ شئ حت فلَـنْ تـرى إلاّ بخيلا فقال له: بخَّلْتَ الناس كلُّهم! قال: فأرني واحداً سمحاً! وقال ابن أبي حازم:

> وقالوا لو مدَحْت فتي كريماً! بلَوْتُ ومَرّ بي خمسونَ عامـاً فلا أحدٌ يُعَدُّ ليوْم خيْرِ ولآخر:

وحسبُكَ بالمجرّب من عليم ولا أحد يعدودُ على عديم

فقلتُ وأينَ لي بفَتَّسي كريم ؟

لما رآنا فر بسوابه كلْبٌ له من بغْضِه حاجبٌ

وارتـدَّ مـن غيْس يـدٍ بـابُــه يَحْجُبُه إن غاب حُجّابه

ومن قولنا:

جعلَ آللهُ رزقَ كِلِّ عددُوًّ لي بكفِّ لبعض مَن لا أُسَمِّي رائــــع الخدِّ والجبين بسمِّ

كفِّ من لا يَهُزُّ عِطْفيْه يـوماً لِمَـديـع ، ولا يُنـالُ بـدمّ يتلقّبي الرجماء منه بـوجــه

<sup>(</sup>١) القسطار: منتقد الدراهم.

جئتُه زائـراً، فها زال يشكـو ألِفَ الَّلومَ فيه من كلِّ طـرْفٍ قد نهاني النَّصِيــحُ عنــه مــراراً

ومن قولنا:

يَراعةٌ غرَّني منها وميضُ سَنا فصادَفتْ حَجراً لو كنتَ تضرِبُه كأنما صِيغ من بُخلٍ ومن كذبٍ كلْبٌ يهرُّ إذا ما جاءً زائِره

ومن قولنا:

لي حتى حسِبْتُ له سيُ دَمِّسي مُعْرِقاً فيله بين خال وعمَّ بأبي أنت من نصيحٍ وأمَّي

حتى مدَدْتُ إليه الكفّ مُقْتبسَا (1) من لؤمِه بعصا مُوسى لما انبَجسا (۲) فكان ذاك له روحاً وذا نفسَا حتى إذا جاء مُهْدِي تُحْفَةٍ نبَسَا (۲)

عُنْوانُها بالبخل مختَومُ والمطْلُ والتَّسويفُ واللومُ رَجسٌ، ومَن عِرْفانه شومُ فخُبرُه في الجوْف هاضومُ (٤) فهْ وَ بلَحْظِ العيْنِ مكلومُ فإنه بالجوع مادُومُ (٥)

# احتجاج البخلاء

الأصمعي قال: قال أبو الأسود الدؤلي: لو أطعمنا المساكين أموالنا لكنا أسوأ حالاً منهم!

<sup>(</sup>١) اليراع: ذباب يطير بالليل كأنه نار، الواحدة يراعة .

<sup>(</sup>٢) انبجس: انفجر. (٣) نبس: تحركت شفتاه بشيء.

<sup>(</sup>٤) الهاضوم: كل دواء يهضم الطعام.

<sup>(</sup>٥) ائتدم فلان: أكل خبزه بالإدام.

وقال لبنيه: لا تطيعوا المساكين في أموالكم، فإنهم لا يقنعون منكم حتى يروكم مثلهم!

وقال لهم أيضاً: لا تجاودوا الله، فإنه لو شاء أن يغني الناس كلهم لفعل، ولكنه علم أن قوماً لا يصلحهم الغنى ولا يصلح لهم إلا الفقر، وقوماً لا يصلحهم الفقر ولا يصلح لهم إلا الغنى!

وقال سهل بن هارون: لو قسمتُ في الناس مائة ألف لكان الأكثر لائمي. ونحوه قول ابن الجهم: منعُ الجميع ِ أَرْضَى للجميع.

#### كندي وتغلى:

وقال رجل من تغلب: أتيت رجلاً من كندة أسأله، فقال: يا أخا بني تغلب إني لن أصلك حتى أحرم من هو أقرب إلي منك، وإني والله لو مكنت من داري لنقضوها طوبة طوبة، والله يا أخا بني تغلب ما بقي بيدي من مالي وأهلي وعرضي الا ما منعتُه من الناس.

وقال آخر: من أعطى من الفضول قصَّرَ عن الحقوق.

### ابن هارون وسائل:

وقال رجل لسهل بن هارون: هبني ما لا مرْزِئة عليك فيه، قال: وما ذاك يا ابن أخي؟ قال: درهم واحد! قال: يا ابن أخي لقد هَوَّنتَ الدرهم وهو طائع الله في أرضه الذي لا يُعصى، والدرهم ويحك عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف دية المسلم! ألا ترى يا ابن أخي إلى أين انتهاء الدرهم الذي هوَّنْتَه؟ وهل بيوت المال إلا درهم على درهم.

### من وصية لقان لابنه:

ورُوي عن لقهان الحكيم أنه قال لابنه: يا بنيّ، أوصيك باثنتين ما تزال بخير ما

تمسكُّت بهما: درهمك لمعاشك، ودينَك لمعادك.

وقال أبو الأسود: إمساكك ما بيدك، خيرٌ من طلبك ما بيد غيرك. وأنشد في المعنى:

يَلُومُونَنِي فِي البُخلِ جَهلاً وضَلَّةً ولَلبُخلُ خيرٌ من سُؤال بَخيلِ ونظره قول المتلمس:

وحبسُ المالِ خيرٌ من نَف إد وضرب في البلادِ بغيرِ زادِ والله والله المال الله الفسادِ والله الماله ا

وقيل لخالد بن صفوان: مالك لا تنفق فإن مالك عريض؟ قال: الدهر أعرض منه! قيل له: كأنك تؤمل أن تعيش الدهر كله! قال: لا، ولكن أخاف أن لا أموت في أوله!

### الجاحظ والخزامي:

وقال الجاحظ للحزامي: أترضى أن يقال لك بخيل؟ قال: لا أعدمني الله هذا الاسم؛ لأنه لا يقال لي بخيل إلا وأنا ذو مال، فسلّم لِيَ المال وسَمِّني بأي اسم شئت! فقال: جمع الله لاسم السخاء المالَ والحمد، وجمع لاسم البخلِ المالَ والذم.

قال: بينهما فرق عجيب وبون بعيد: إن في قولهم بخيل، سبباً لمكث المال؛ وفي قولهم سخي، سبباً لخروج المال عن ملكي؛ واسم البخيل فيه حفظ وذمّ، واسم السخي فيه تضييع وحمد، والمال ناض نافع، ومكرم لأهله، والحمد ريح وسخرية، ومسمعة وطرمذة (۱)؛ وما أقل غَناءَ الحمد عنه إذا جاع بطنه، وعري ظهره، وضاع عياله، وشمت به عدوه!

وقال محمد بن الجهم: من شأن من استغنى عنك أن لا يقيم عليك، ومن احتاج

<sup>(</sup>١) الطرمذة: المفاخرة والصلف.

إليك أن لا يزول عنك؛ فمِن حبك لصديقك وضنك بمودته أن لا تبذل له ما يغنيه عنك، وأن تتلطف له فيما يحوجه إليك وقد قيل في مثل هذا: أجع كلبك يَتبَعْك، وسَمِّنه يأكلك؛ فمن أغنى صديقه فقد أعانه على الغدر، وقطع أسيابه من الشكر؛ والمعين على الغدر شريك الغادر، كما أن مزيِّنَ الفجور شريك الفاجر.

# من وصية الأسدي لبنيه:

وقال يزيد بن عمر الأسدي لبنيه: يا بني، تعلموا الرد؛ فإنه أسد من العطاء ولأن تعلم بنو تميم أن عند أحدكم مائة ألف درهم، أعظمُ له في أعينهم من أن يقسمها عليهم؛ ولأن يقال لأحدكم بخيل وهو غني، خير له من أن يقال سخيٌّ وهو فقير.

وقال الحزامي: يقولون: ثوبك على صاحبك أحسن منه عليك؛ فها ظنك إن كان أقصر مني، أليس يتخيّل في قميصي؟ وإن كان أطول مني، أليس يصير آية للسابلين، فمن أسوأ أثراً على صديقه ممن جعله ضُحْكة؟ فها ينبغي لي أن أكسُوهُ حتى أعلم أنه فيه مثلي؛ ومتى يتفق هذا؟

### أبو نواس وفقيه:

وقال أبو نواس: كان معنا في السفينة ونحن نريد بغداد، رجل من أهل خراسان، وكان من فقهائهم وعقلائهم، وكان يأكل وحده، فقلت له: لم تأكل وحدك؟ فقال: ليس علي في هذا مسألة؛ إنما المسألة على من أكل مع الجهاعة لأنه يتكلف، وأكلي وحدي هو الأصل، وأكلي مع الجهاعة تكلّف ما ليس علي .

ووقع درهم بيد سليان بن مزاحم، فجعل يقلبه ويقول. في شِق: لا إله إلا الله عمد رسول الله؛ وفي شق آخر: قل هو الله أحد؛ ما ينبغي لهذا أن يكون إلا تعويذةً ورُقية! ورمى به في الصندوق.

وكان أبو عيسى بخيلاً ، وكان إذا وقع الدرهم بيده طنَّه (١<sup>١)</sup> بظفره وقال: يا درهم

<sup>(</sup>١) طنّ: صوت ورنّ.

كسم من مدينة دخلتها؟ وأيدٍ دوَّختَها؟ فالآن استقرّ بك القرار، واطمأنت بك الدار! ثم رمى به في الصندوق.

# ابن أشرس وسائل:

وقال رجل لشامة بن أشرس: إن لي إليك حاجة . . . قال: وأنا لي إليك حاجة! قال: وما حاجتك إليّ؟ قال: لا أذكرها حتى تضمنَ قضاءَها! قال: قد فعلتُ . قال: فإن حاجتي لك أن لا تسألني حاجة! فانصرف الرجل عنه .

وكان ثمامة يقول: ما بالُ أحدكم إذا قال له الرجل آسقني، أتى بإناء على قدر اليد أو أصغر، وإذا قال أطعمني، أتاه من الخبز بما يفضل عن الجماعة، والطعام والشراب أخوان! أما إنه لولا رِخَصُ الماء وغلائ الخبز ما كلبوا على الخبز وزهدوا في الماء؛ الناس أرغب شيء في المأكول إذا كثر ثمنه، أو كان قليلاً في منبته؛ ألا ترى الباقلا الأخضر أطيب من الكمثري، والباذنجان أطيب من الكمأة (١)؛ ولكن أهل التحصيل والنظر قليل، وإنما يشتهون قدر الثمن!

وكان يقول: إياكم وأعداء الخبز أن تأتدموا بها، وأعدى عدو له المالح، فلولا -أن الله أعان عليه بالماء لأهلك الحرث والنسل.

وكان يقول: كلوا الباقلا بقشره، فإن الباقلاً يقول: من أكلني بقشري فقد أكلني، ومن أكلني بغير قشري فقد أكلته؛ فما حاجتكم أن تصيروا طعاماً لطعامكم؟

### ابن هبيرة وعقيلي:

الأصمعي قال قد جاء رجل من بني عُقيل إلى عمر بن هبيرة، فمت إليه بقرابة وسأله أن يعطيه، فلم يعطه شيئاً؛ ثم عاد إليه بعد أيام فقال: أنا العقيلي الذي سألتك

<sup>(</sup>١) الكمَّأة: جمع الكمء: فطر من الفصيلة الكمشية، تؤكل مطبوخة.

منذ أيام! فقال له ابن هبيرة: وأنا الفزاري الذي منعك منذ أيام! فقال معذرة إليك، إني سألتك وأنا أظنك يزيد بن هبيرة المحاربي! قال: ذلك ألأم لك عندي، وأهون بك عليّ؛ نشأ في قومك مثلي فلم تعرفه، ومات مثل يزيد ولم تعلم به! يا حرسيّ، آسفع (۱) بيده!

ومن أشعار البخلاء التي يتمثلون بها:

وَرَهَــَدَنِي فِي كـــلِّ خيرٍ صنَعتُــه إلى الناسِ ما جَرَّبتُ من قِلةِ الشكرِ ولآخر:

ارْقع قميصَكَ ما اهتديت لجيبهِ فإذا أضلَّك جَيبُه فاستَبدل ولابن هرمة:

قد يُدرِكَ الشَّرَفَ الفتى ورداؤُه خلَـقٌ وجيْبُ قميصه مَـرْقـوعُ ومن أمثالهم في البخل وخلف الوعد قولهم: تختلف الأقوال إذا اختلفت الإخوان؛ وقولهم:

كلامُ الليل يمحوهُ النهارُ

وقولهم:

بُروقُ الصيفِ كاذبةُ الوعودِ

# رسالة سهل بن هارون في البخل

بسم الله الرحمن الرحيم، أصلح الله أمركم، وجمع شَمْلكم، وعلمكم الخير وجعلكم من أهله؛ قال الأحنف بن قيس: يا معشر بني تميم، لا تسرعوا إلى الفتنة فإن أسرع الناس إلى القتال أقلهم حياء من الفرار. وقد كانوا يقولون: إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عيّابا، فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب، ومن

<sup>(</sup>١) سفع بيده: قبض على شيء ما فاجتذبه وجره.

أعيب العيب أن تعيب ما ليس بعيب، وقبيح أن تنهي مرشداً وأن تغرِيَ بمشفق.

وما أردنا بما قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم، وإصلاح فاسدكم، وإبقاء النعمة عليكم، ولئن أخطأنا سبيل إرشادكم فها أخطأنا سبيل حُسن النية فيما بيننا وبينكم؛ وقد تعلمون أنا ما أوصيناكم إلا بما اخترناه لكم، ولأنفسنا قبلكم وشهرنا به في الآفاق دونكم؛ ثم نقول في ذلك ما قال العبد الصالح لقومه؛ ﴿ وما أريدُ أن أخالِفَكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريدُ إلا الإصلاح ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أنيبُ ﴾ (١)؛ فها كان أحقنا بكم في حرمتنا بكم أن تَرعَوْا حق قصدنا بذلك إليكم على ما رعيناه من واجب حقكم، فلا العذر المبسوط بلغتم ولا بواجب الحرمة قمتم، ولو كان ذكر العيوب برّا وفخراً لرأينا في أنفسنا عن ذلك شُغلا.

عبنموني بقولي لخادمي: أجيدِي العجين، فهوأطيب لطَمعه، وأزيد في ريعه؛ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أملكوا<sup>(٢)</sup> العجين، فإنه أحدُ الريعين.

وعبتموني حين ختمت على سدِّ عظيم (٢) ، وفيه شيء ثمين من فاكهة رطبة نفيسة ؛ ومن رطبة غريبة ، على عبدٍ نهم ، وصبيِّ جشع ، وأمّة لكعاء ، وزوجة مضيعة ؛ وليس من أصل الأدب ، ولا في ترتيب الحكم ، ولا في عادة القادة ، ولا في تدبير السادة ، أن يستوي في نفيس المأكول ، وغريب المشروب ، وثمين الملبوس ، وخطير المركوب \_ يستوي في نفيس المأكول ، وغريب المشروب ، وثمين الملبوس ، وخطير المركوب \_ التابع والمتبوع ، والسيد والمسود ؛ كها لا تستوي مواضعهم في المجالس ، ومواقع أسهائهم في العنوان ؛ ومن شاء أطعم كلبة الدجاج السمين ، وعلَفَ حمارَه السمسم المقشر !

فعبتموني بالختم، وقد ختم بعض الأثمة على مِزْوَدِ سَويق، وعلى كيس فارغ،

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) ملكوا العجين: أنعموا عجنه.

<sup>(</sup>٣) السد: سلة تتخذ من قضيان، لها أطباق.

وقال: طينة خيرٌ من ظِنَّة ، فأمسكتم عمن ختم على لا شيء ، وعبتم مَنْ ختم على شيء !

وعبتموني أن قلت للغلام: إذا زدت في المرق فزد في الإنضاج، ليجتمع مع التأدم باللحم طيب المَرَق؛ وقد قال رسول الله عَلَيْنَة : ﴿ إذا طبخ أحدكم لحماً فليزد من الماء، فمن لم يصب لحماً أصاب مرقاً ».

وعبتموني بخصف (١) النعل، وبتصدير القميص، وحين زعمتُ أن المخصوفة من النعل أبقى وأقوى وأشبه بالنُّسُك، وأن الترقيع من الحزم، والتفرُّقَ مع التضييع؛ والاجتماع مع الحفظ. وقد كان رسول الله عَلَيْتُ يخصف نعله، ويرقَعُ ثوبه؛ ويلعق أصابعه، ويقول: « لو أُهْديَ إليّ ذراع لقبلت، ولو دعيتُ إلى كراع لأجَبْت ». وقال عليه الصلاة والسلام: « من لم يستحي من الحلال خَفَّتُ مئونته ، وقل كَبْرُه »؛ وقالت الحكماء: لا جديد لمن لم يلبس الخَلَق. وبعث زياد رجلاً يرتاد له محدِّثاً، واشترط عليه أن يكون عاقلاً، فأتاه به موافقاً، فقال له: أكنت به ذا معرفة ؟ قال: لا، ولكنني رأيته في يوم قائظ يلبس خَلَقا ويَلَبسُ الناس جديداً؛ فتفرّست فيه العقل والأدب، وقد علمت أن الخلق في موضعه مثل الجديد في موضعه؛ وقد جعل الله لكل شيء قدراً وسها به موضعاً؛ كما جعل لك زمان رجالاً، ولكل مقام مقالاً؛ وقد أحيا الله بالسم، وأمات بالدواء، وأغصّ بالماء؛ وقد زعموا أن الإصلاح أحدّ الكَسْبَيْن، كما زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين؛ وقد جبر الأحنف بن قيس يدَ عنز، وأمر مالك بن أنس بفرك النعل؛ وقال عمر بن الخطاب: من أكل بيضة فقد أكل دجاجة؛ ولبس سالم بن عبد الله بجلد أضحية (٢) ؛ وقال رجل لبعض الحكماء: أريد أن أهدي إليك دجاجة . فقال: إن كان لا بد فاجعلها بَيُوضاً .

وعبتموني حين قلت: من لم يعرف مواضع السرّف في الموجود الرخيص لم يعرف مواضع الاقتصاد في الممتنع الغالي؛ فلقد أتيت بماء للوضوء على مبلغ الكفاية وأشفّ

<sup>(</sup>١) خصف النعل: خرزها بالمخصف. والمخصف: المخرز.

<sup>(</sup>٢) أضحية: شاة ونحوها يضحى بها في عيد الأضحى.

من الكفاية؛ فلما صرتُ إلى تفريق أجزائه على الأعضاء، وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء (١)، وجدت في الأعضاء فضلاً على الماء؛ فعلمتُ أنْ لو كنتُ سلكتُ الاقتصاد في أوائله لخرج آخره على كفاية أوّله، ولكان نصيب [العضو] الأول كنصيب الآخر؛ فعبتموني بذاك وشنعتم عليّ؛ وقد قال الحسن وذكر السَّرَف: أما إنه ليكون في الماء والكلاً؛ فلم يرض بذكر الماء حتى أردفه بالكلاً.

وعبتموني أن قلت: لا يغترَّنَ أحدكم بطول عُمُره، وتقوَّس ظهره، ورقة عظمه، ووهن قوته، وأن يرى نحوه أكثر ذريته؛ فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يده، وتحويله إلى مِلْكِ غيره، وإلى تحكيم السرف فيه، وتسليط الشهوات عليه؛ فلعله أن يكون معمراً؛ وهو لا يدري، وممدوداً له في السنّ وهو لا يشعر؛ ولعله أن يرزق الولدَ على اليأس، أو يحدث عليه من آفات الدهر ما لا يخطر على بال ولا يدركه عقل، فيستردّه ممن لا يردّه، ويظهر الشكوى إلى من لا يرحمه؛ أصعبَ ما كان عليه الطلب، وأقبح ما كان به أن يطلب؛ فعبتموني بذلك وقد قال عمرو بن العاص: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً.

وعبتموني بأن قلت بأن السرف والتبذير إلى مال المواريث وأموال الملوك [أسْرَع] وأن الحفظ للمال المكتسب، والغنى المجتلب، وإلى ما يعرض فيه لذهاب الدين، واهتضام العرض، ونصب البدن، واهتمام القلب \_ أسرع؛ ومن لم يحسب نفقته لم يحسب دخله، ومن لم يحسب الدخل فقد أضاع الأصل، ومن لم يعرف للغنى قدره فقد أذن بالفقر، وطاب نفساً بالذل.

وعبتموني بأن قلت: إن كسب الحلال يضمن الإنفاق في الحلال، وأن الخبيث ينزع إلى الخبيث، وأن الطيب يدعو إلى الطيب، وأن الإنفاق في الهوى حجاز دون الحقوق؛ فعبتم علي هذا القول؛ وقد قال معاوية: لم أر تبذيراً قط إلا وإلى جنبه تضييع. وقد قال الحسن: إن أردتم أن تعرفوا من أين أصاب الرجل ماله، فانظروا

<sup>(</sup>١) الوظيفة: ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه .

فيها ذا ينفقه، فإن الخبيثَ إنما يُنْفَق في السرف.

وقلت لكم بالشفقة عليكم وحسن النظر مني لكم: أنتم في دار الآفات، والجوائح غير مأمونات؛ فإن أحاطت بمال أحدكم آفة لم يرجع إلى بقية، فاحذروا النقم واختلاف الأمكنة؛ فإن البلية لا تجري في الجميع إلا بموت الجميع؛ و[قد] قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العبد والأمة والشاة والبعير: فرقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين. وقال ابن سيرين [لبعض البحريين]: كيف تصنعون بأموالكم؟ قالوا: نفرقها في السفن، فإن عطب بعض سلم بعض، ولولا أن السلامة أكثرُ؛ ما حَمَلْنا أموالنا في البحر. قال ابن سيرين: تحسبها خَرقاء وهي صَنَاع.

وعبتموني بأن قلت لكم عند إشفاقي عليكم: إن للغنى لسُكراً، وللمال لَنَزُوة؛ فمن لم يحفظ الغنى من سكره فقد أضاعه، ومن لم يرتبط المال بخوف الفقر فقد أهمله؛ فعبتموني بذلك؛ وقد قال زيد بن جبلة: ليس أحد أقصر عقلاً من غني ً أمِنَ الفقر. وسُكر الغنى أكثر من سكر الخمر.

وقال الشاعر في يحيى بن خالد بن برمك:

وهُــوب تِلاد المالِ فيما ينــوبُــهُ منُوعٌ إذا ما منْعُه كان أحـزمـا(١)

وعبتموني حين زعمت أني أقدّم المال على العلم؛ لأن المال به يفاد العلم، وبه تقوم النفس قبل أن يُعرف فضلُ العلم فهو أصل، والأصلُ أحق بالتفضيل من الفرع؛ فقلتم: كيف هذا؟ وقد قيل لرئيس الحكماء: آلأغنياء أفضلُ أم العلماء؟ قال: العلماء؟ قيل له: فيا بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: ذلك لمعرفة العلماء بفضل المال، وجهل الأغنياء بحق العلم؛ فقلت: حالها هي القاضية بينها، وكيف يستوي شيء حاجةُ العامة إليه، وشيء يغنى فيه بعضهم عن بعض؛ وكان النبي عليه يأمر الأغنياء باتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدجاج؛ وقال أبو

<sup>(</sup>١) التلاد: المال الأصلي القديم.

بكر رضي الله عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون نفقة الأيام في اليوم الواحد، وكان أبو الأسود الدؤلي يقول لولده: إذا بسط الله لك الرزق فابسط، وإذا قبض. فاقبض.

وعبتموني حين قلت: [إن] فضل الغني على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون في البيت، إن احتيج إليها استُعملت، وإن استُغنى عنها كانت عُدّة، وقد قال الحضين بن المنذر: وددت أن لي مثل أحد ذهباً لا أنتفع منه بشيء! قيل له: فها كنت تصنع به؟ قال: لكثرة من كان يخدمني عليه، لأن المال مخدوم؛ وقد قال بعض الحكماء: عليك بطلب الغنى، فلو لم يكن [لك] فيه إلا أنه عزَّ في قلبك، وذلَّ في قلب عدوّك، لكان الحظ فيه جسياً، والنفعُ فيه عظياً.

ولسنا ندع سيرة الأنبياء، وتعليمَ الخلفاء، وتأديب الحكماء لأصحاب اللهو؛ ولستم عليّ تردّون ، ولا رأيي تُفنّدون ، فقدّموا النظر قبل العزم ، وادّكرُوا ما عليكم قبل أن تدركوا مالكم، والسلام عليكم.

ومن اللؤم: التطفيل، وهو التعرّض للطعام من غير أن يُدْعي إليه .

# أخبار الطفيليين

### طفيل العرائس:

أولهم طفيل العرائس، وإليه نسب الطفيليون. وقال لأصحابه: إذا دخل أحدكم عرساً فلا يتلفّت تلفت المريب، وليتخير المجالس؛ وإن كان العرس كثير الزحام فلْيمض ولا ينظر في عيون الناس، ليظنّ أهل المرأة أنه من أهل الرجل؛ ويظن أهل الرجل أنه من أهل المرأة؛ فإن كان البواب غليظاً وقاحاً فتبدأ به وتأمره وتنهاه، من غير أن تعنف عليه، ولكن بين النصيحة والإدلال.

قال: يقول الطفيليون: ليس في الأرض عود أكرمَ من ثلاثة أعواد: عصا موسى، وخشب منبر الخليفة، وخوانُ الطعام.

### أبو العرقين:

وكان أبو العرقين الطفيلي قد نقش في خاتمه: «اللؤم شؤم»، فقيل له: هذا رأس التطفيل!

## طفيلي بالبصرة:

أحد بن على الحاسب قال: مرّ طفيليّ بسكة النخع بالبصرة على قوم وعندهم وليمة ، فاقتحم عليهم وأخذ مجلسه مع من دُعِيَ ، فأنكره صاحبُ المجلس فقالوا له: لو تأنيتَ أو وقفت حتى يُؤذن لك أو يبعث إليك! قال: إنما اتّخذت البيوتُ ليُدخَلَ فيها ، ووُضِعتِ الموائدُ ليؤكلَ عليها ، وما وجهت بهدية فأتوقع الدعوة ، والحشمة قطيعة ، وطرحُها صلة ؛ وقد جاء في الأثر: صِلْ مَنْ قطعَك ، وأعط من حَرَمَك ؛ وأنشد:

كل يوم أدورُ في عَرصة الدا فإذا ما رأيتُ آثار عُرس لم أعَرِجْ دونَ التقحّرم لا أر مستهيناً بمن دخلت عليهم فتراني ألف بالرغم منهم

ر أشم القُتار شم الذّباب (۱) أو دُخان أو دعوة لصحاب هنب طعناً أو لكنزة البواب غير مستاذن ولا هيّاب كلّ ما قدمُوهُ لَفً العُقاب (٢)

ومنهم أشعب الطباع؛ قيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: لم أنظر إلى اثنين يتسارّان إلا ظننتهما يأمران لي بشيء! وفيه يقال: « أطمع من أشعب».

## أشعب الطماع:

وقف أشعب إلى رجل يعمل طبقاً ، فقال له : أَسْأَلُكُ بالله ألا ما زدتَ في سَعته طوقاً أو طوقين! فقال له : وما معناك في ذلك؟ قال : لعلَّ يُهدى إليَّ فيه شيء !

<sup>(</sup>١) القتار: دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء.

<sup>(</sup>٢) العقاب: طائر من كواسر الطير قويّ المخالب.

ساوم أشعبُ رجلاً في قوس عربية، فسأله ديناراً فقال له: والله لو أنها إذا رُمي بها طائرٌ في جوّ السهاء وقع مشوياً بين رغيفين، ما أعطيتك بها ديناراً!

وبينا قوم جلوس عند رجل من أهل المدينة يأكلون عنده حيتاناً، إذ استأذن عليهم أشعب؛ فقال أحدهم: إن من شأن أشعب البسط إلى أجل الطعام فاجعلوا كبار هذه الحيتان في قصعة بناحية، ويأكل معنا الصغار. ففعلوا وأذن له، فقالوا له: كيف رأيُك في الحيتان؟ فقال: والله إن لي عليها لحرداً شديداً وحنقاً، لأن أبي مات في البحر وأكلته الحيتان! قالوا له: فدونك خذ بثأر أبيك! فجلس ومد يده إلى حوت منها صغير، ثم وضعه عند أذنه \_ وقد نظر إلى القصعة التي فيها الحيتان في زاوية المجلس \_ فقال: أندرون ما يقول لي هذا الحوت؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: إنه لم يحضر موت أبي ولم يُدْركه؛ لأن سنه يصغر عن ذلك، ولكن قال لي: عليك بتلك الكبار التي في زاوية البيت، فهي أدركت أباك وأكلته!

## أمير وطفيلي

وكان رجل من لامراء يستظرف طفيلياً يحضر طعامه وشرابه، وكان الطفيلي اكولا شروبا، فلما رأى الامير كثرة أكلهِ وشربه اطرحه وجفاه، فكتب إليه الطفيلى:

قد قل أكلي وقل شربي وصرت من بابة الامير (١) فليدع بي وهو في أمان أن أشرب الراح بالكبير

## طفيلي في صنيع

وأقبل طفيلي إلى صنيع (٢) ، فوجد بابا قد أُرتج ولا سبيل إلى الوصول؛ فسأل عن صاحب الصنيع إن كان له ولد غائب او شريك في سفر؟ فأخبر عنه أن له ولد بلد كذا ، فأخذ رقا أبيض وطواه وطبع عليه ، ثم أقبل متدلِّلاً فقعقع الباب قعقعة

<sup>(</sup>١) من بابته: أي ممن يصلح له . (٢) الصنيع: الطعام .

شديدة واستفتح، وذكر أنه رسول من عند ولد الرجل؛ ففتح له الباب، وتلقاه الرجل فَرحا فقال: كيف فارقت ولدي؟ قال: له بأحسن حال، وما أقدر ان اكلمك من الجوع! فأمر بالطعام فقدم إليه، وجعل يأكل؛ ثم قال له الرجل: ما كتب كتابا معك؟ قال: نعم. ودفع إليه الكتاب، فوجد الطين طريا، فقال له: ارى الطين طريا! قال: نعم وأريدُك انه من الكد ما كتب فيه شيئاً! فقال: أطفيلي انت؟ قال: نعم أصلحك الله! قال: كل لا هنأك الله!

#### اشعب على ثريدة

وقيل لاشعب: ما تقول في ثرْده مغمور بالزبد مشققة باللحم؟ قال فأضرَبُ كم؟ قيل له: بل تأكلها من غير ضرب. قال: هذا ما لا يكون، ولكن كم الضرب فأتقدم على بصيرة!

وقيل لمزبَّد المديني، وقد أكل طعاما كظَّه: قِيُّ نَقاً (١) ولحم جدي! امرأتي طالق لو وجدتُها قيئاً لأكلتها!

وقيل لطفيلي: ما أبغضُ الطعامِ اليك؟ قال: القريض (٢). قيل له: ولم ذا؟ قال: لانه يؤخر إلى يوم آخر.

## طفيلي وكتبة

ومر طفيلي بقوم من الكتبة في مشربة لهم، فسلم ثم وضع يده يأكلُ معهم؛ قالوا: أعرفت فينا احدا؟ قال: نعم، عرفت هذا. وأشار إلى الطعام! فقالوا: قولوا بنا فيه شعراً:

#### فقال الأول:

لم أرّ مثل سَرْطِه ومطَّه (٣)

<sup>(</sup>١) النقى: مخ العظم. (٢) القريض: ضرب من الأدم.

<sup>(</sup>٣) سرطه: ابتلاعه .

وقال الثانى:

ولَفِّه دَجاجَهْ ببَطه

وقال الثالث:

# كأنَّ جالِينوسَ تحت إبطِه

فقال الاثنان للثالث: أما الذي وصفناه من فعله فمفهوم، فها يصنع جالينوس تحت إبطه؟ قال: يُلْقِمُه الجوارش كلها خاف عليه التخمة؛ تهضم بها طعامه!

#### الجهاز وطفيلي

ومرّ طُفيلي على الجماز؛ فقال له ما تأكل؟ قال: [قَيء] كلبٍ في قحف خنزير! ودخل طُفيلي على قوم يأكلون فقال: ما تأكلون؟ فقالوا من بغضه: سُمَّا! فأدخل يده وقال: الحياةُ حرامٌ بعدَكم!

ومر طفيلي على قوم كانوا يأكلون وقد أغلقوا الباب دونه، فتَسوّر عليهم من الجدار وقال: منعتموني من الارض فجئتكم من السماء!

وقيل لطفيلي: كم اثنان في اثنين؟ قال: أربعة أرغفة.

وقيل لآخر: كم كان اصحاب النبي عَيِّلِيَّم يوم بدر؟ قال: كانوا ثلثائة وثلاثة عشر درهما.

## طفيلي وزنادقة حملوا للمأمون

قال محمد بن احمد الكوفي: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أمر المأمون أن يُحمل إليه عشرة من الزنادقة سُمُّوا له بالبصرة؛ فجُمعوا، وأبصرهم طُفَيلي، فقال: ما اجتمع هؤلاء إلا لصنيع! فانسلَّ فدخل وسطهم، ومضى بهم المتوكلون حتى انتهوا بهم إلى زورق قد أُعِدَّ لهم، فدخلوا الزورق، فقال الطفيلي: هي نزهة! فدخل معهم، فلم يكن بأسرع من أن قُيدوا وقيِّدَ معهم الطفيلي، ثم سِير بهم إلى بغداد، فأدخِلوا على المأمون، فجعل يدعو بأسمائهم رجلا رجلا، فيأمر بضرب رقابهم، حتى

وصل إلى الطفيلي وقد استوفى العِدَّة، فقال للموكلين: ما هذا؟ قالوا والله ما ندري، غير أنا وجدناه مع القوم، فجئنا به. فقال له المأمون: ما قصتُك ويلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، امرأته طالق إن كان يعرف من احوالهم شيئاً، ولا مما يدينون الله به؛ إنما انا رجل طفيلي رأيتُهم مجتمعين فظننتهم ذاهبين لدعوة! فضحك المأمّون وقال: يؤدَّب! وكان ابراهيم بن المهدي قائمًا على رأس المأمون، فقال: يا أمير المؤمنين، هب لي ذنْبه، واحدِّثك عن حديث عجيب عن نفسي. قال: قل يا ابراهيم، قال: خرجتُ يا امير المؤمنين من عندك يوما؛ فطفتُ في سكك بغداد متطرّبا، فانتهيت إلى موضع، فشممتُ روائح أبازير قدورِ قد فاح طيبُها، فتاقت نفسي إليها وإلى طيب ريحِها، فوقفت على خياط فقلت: لمن هذه الدار؟ قال: لرجل من التجار من البزازين. قلت: ما اسمه ؟ قال: فلان ابن فلان. فنظرت إلى الدار، فإذا بشباك فيها مطلّ، فنظرت إلى كف قد خرجت من الشباك قابضة على عضد ومعصم، فشغلني يا امير المؤمنين حُسْنُ الكفِّ والمِعْصَم عن رائحة القدور، وبقيت باهتا ساعة؛ ثم أدركني ذهني، فقلت للخياط: أهو ممن يشرب؟ قال: نعم، وأحسب ان عنده اليوم دعوة، وليس ينادمه إلا تجار عملٌ مستورون. فبينا أنا كذلك إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس الدرب، فقال الخياط: هؤلاء منادِموه. فقلت: ما اسهاهها وما كناهما؟ قال: فلان وفلان. فحركتُ دابتي وداخلتُهما، وقلت: جُعِلتُ فداكما، قد استبطأكما ابو غلان أعزه الله . وسايرتُهما حتى بلغا الباب، فأدخلاني وقدَّماني، فدخلنا؛ فلما رآني صاحب المنزل لم يشك أني منهما بسبيل، أو قادم قدمتُ عليهما من موضع؛ فرحّب بي، وأُجلِسْتُ في أفضل المواضع؛ فجيء بالمائدة وعليها خبز نظيف، وأتينا بتلك الالوان، فكان طعمُها أطيبَ من ريحها؛ فقلت في نفسي: هذه الالوان قد أكلتها، وبقي الكف والمِعهم، كيف اصل إلى صاحبتهما؟ ثم رُفِع الطعام، وجاءونا بوضوء، فتوضأنا وصرنا إلى بيت المنادمة، فإذا أشكلُ بيت يا أمير المؤمنين، وجعل صاحبُ المنزل يلطف بي ويميل عليَّ بالحديث. وجعلوا لا يشكون أن ذلك منه على معرفة متقدمة؛ حتى إذا شربنا أقداحا، خرجت علينا جارية كأنها بانّ،

تنثني كالخيزران فأقبلت فسلمت غير خجلة، وثنيت لها وسادة فجلست، وأتى بالعود فوضع في حِجرِها فجسته، فاستَبَنت في جسِّها حِذقها، ثم اندفعت تغني:

توهَّمَهَا طرْفي فأصبح خـدها وفيه مكان الوهْم من نظري أثرْ وصافحها كفِّي في أنامِلها عَقْر

فجعلت يا امير المؤمنين بلابلي تطرب لحسن شعرها، ثم اندفعت تغني:

أشرتُ إليها: هل عرفت مدّتي؟ فردّت بطرف العين: إني على العهد فردّت عن الإظهار أيضاً على عمد فحددت عن الإظهار أيضاً على عمد

فصحت: يا سلام! وجاءني من الطرب ما لا املك نفسي معه؛ ثم اندفعت فغنت الثالث:

أليس عجيباً أن بيتاً يضمُّني وإياك لا نخلو ولا نتكامُ؟ سوى أعين تشكو الهوى بجفونِها وتقطيع أنفاس على النار تضرم إشارة أفواه وغمزُ حواجب وتكسيرُ أجفان وكف يسلِّم

فحسدتها يا امير المؤمنين على حذقها ومعرفتها بالغناء، وإصابتها لمعنى الشعر، وأنها لم تخرج عن الفنّ الذي ابتدأتْ به؛ فقلت: بقي عليك يا جارية!

فضربتْ بعودها الارض وقالت: متى كنتم تُحْضِرونَ مجالسكم البغضاء!

فندمتُ على ما كان مني، ورأيت القوم كأنهم تغيروا لي؛ فقلت: أما عندكم عود غير هذا؟

قالوا: بلي.

فأتيت بعود ، فأصلحت من شأنه ، ثم غنيت :

مَا للمنازل لا يُجِبْنَ حَزينا أَصُمِمْنَ أَم قَدُم المدَى فبلينا راحوا العشيَّةَ روْحةً منكورةً إن متن متنا أو حَيين حيينا

فها أتممته حتى قامت الجارية فأكبّت على رجلي تقبلها، وقالت: معذرة إليك فوالله ما سمعت أحداً يغني هذا الصوت غناءَك! وقام مولاها وأهل المجلس ففعلوا كفعلها، وطرب القوم والله واستحثوا الشراب، فشربوا بالكاسات والطاسات؛ ثم اندفعتُ أغنى:

أبَى الله أن تَمشي ولا تَذكرينني وقد سفَحتْ عينايَ من ذكرك الدَّما فردِّي مُصابَ القلب أنتِ قتلتِه ولا تتركيه ذاحلَ العقل مغرَما إلى الله أشكو بُخلَها وسماحتي لها عَسلٌ مني وتبذُلُ علقَما (١) إلى الله أشكو انها مداريّة وإني لها بالودِّ ما عشتُ مُكرِما

فطرب القوم حتى خرجوا من عقولهم، فأمسكتُ عنهم ساعة حتى تراجعوا ثم اندفعت أغنى الثالث:

هذا محبُّكِ مطويًّ على كمدِهْ حرّى مدامعُه تجري على جسدهْ (۲) له يد تسألُ الرحمنَ راحت ما جنّى، ويد أخرى على كبده

فجعلت الجارية تصيح: هذا الغناء والله يا سيدي لا ما كنا فيه!

وسكر القوم، وكان صاحب المنزل حسن الشرب صحيح العقل، فأمر غلمانه أن يخرجوهم ويحفظوهم إلى منازلهم، وخلوتُ معه؛ فلما شربنا اقداحا قال: يا هذا! ذهب ما مضى من أيامي ضياعا إذ كنتُ لا اعرفك؛ فمن انت يا مولاي؟

ولم يزل يلحُّ حتى أخبرته الخبر، فقام وقبَّل رأسي وقال: وأنا اعجب يا سيدي أن يكون هذا الادب إلا لمثلك، وأنَّى لي أن اجالس الخلفاء ولا اشعر؟

ثم سألني عن قصتي فأخبرته، حتى بلغت خبرَ الكف والمعصم؛ فقال للجارية: قومي فقولي لفلانة تنزل...

<sup>(1)</sup> السهاحة: الجود. (٢) الكمد: الحزن الشديد.

ثم لم يزل يُنزِل جواريَه واحدة بعد اخرى، وأنظر إلى كفها ومعصمها وأقول: ليست هي! حتى قال: والله ما بقي غير زوجتي واختي، والله لانزلنَّهما إليك.

فعجبت من كرمه وسَعة صدره، فقلت: جُعلتُ فداءك، آبدأ بالاخت قبل الزوجة فعساها هي .

فبرزت، فلما رأيت كفّها ومعصمها قلت: هي هذه! فأمر غلمانه فمضوا إلى عشرة مشايخ من جلة جيرانه، فأقبلوا بهم؛ وأمر ببدرتين فيهما عشرون ألف درهم، فقال للمشايخ: هذه اختي فلانة، أشهدكم اني قد زوجتُها من سيدي إبراهيم بن المهدي، وامهرتُها عنه عشرين ألفاً! فرضيت النكاح، فدفع إليها بالبدرة، وفرق الاخرى على المشايخ، وقال لهم: انصرفوا. ثم قال: يا سيدي امهد لك بعض البيوت فتنام مع اهلك! فاحتشمني (۱) ما رأيت من كرمه، فقلت: بل احْضِرُ عمارية وأحملها إلى منزلي ، فوالله يا امير المؤمنين، لقد أتبعَها من الجهاز ما ضاق عنه بعضُ بيوتنا ، فأولدتها هذا القائم على رأس امير المؤمنين.

فعجب المأمون من كرم الرجل، وأطلق الطفيليَّ وأجازه، وألحق الرجل في أهل خاصته.

## طفيلي وقوم يتغدون

ومرَّ طفيليِّ بقوم يتغدّون، فقال: سلام عليكم معشر اللئام! فقالوا: لا والله، بل كرام. فثنى رجله وجلس، وقال: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين! الفضل بن يجي وطفيلي

ودخل طفيليّ من اهل المدينة على الفضل بن يحيى وبيده تفاحة ، فألقاها إليه وقال: حيّاك الله يا مدني ، أتأكل التحيات؟ قال: أي والله ، والزاكياتِ الطيبات كنت آكلها!

<sup>(</sup>١) احتشمني: أخجلني.

### ابراهيم الموصلي وطفيلي

وقال ابراهيم الموصلي في طفيلي كان يصحبه:

نِعِمَ النَّـَدَيُ نَـَّـدَيُّ لا يُكلِّفُني ذَبْعَ الدَّجاجِ ولا ذبع الفراريجِ العَراريجِ الفَراريجِ (١) يكفيهِ لَوْنان من كشكِ ومن عدَس وإن يشاء فنريتون بِطَسَّوجِ (١)

وقال طفيليّ في نفسه:

نَّنُ قَـومٌ إذا دُعِينَا أَجبنَا ومتَّى نُنْسَ يَـدْعُنَا التَّطْفيلُ ونقُلُ: علَّنَا دُعينَا فغِبنَا وأتانا فلم يَجَـدْنَا الرسُولُ!

وقال آخر وأتى طعاماً لم يُدع إليه ، فقيل له: من دعاك؟ فأنشأ :

دعوْتُ نفسي حينً لم تَدعُني فالحمدُ لي لا لَكَ في الدعوة وكان ذا أحسَن من مَوْعِد مُخْلفَه يدعو إلى الجَفوة

ودخل طُفيليّ في صنيع رجل من القِبط، فقال له: من أرسل إليك؟ فأنشأ: أزورُكم لا أكافيكم بحفْ وَتِكم إنّ المحبّ إذا ما لم يُسزَرْ زارا فقال القبطي: زرزارا! ليس ندري من هو؟ آخرُجْ من بيتي!

### طفيلي وزنادقة

ونظر رجل من الطفيليين إلى قوم من الزنادقة يُسارُ بهم إلى القتل: فرأى لهم هيئة حسنة وثياباً نقية ، فظنهم يُدْعَوْن إلى وليمة ، فتلطف حتى دخل في لفيفهم وصار واحداً منهم ، فلما بلغ صاحبُ الشرطة قال: أصلحك الله ، لستُ والله منهم ، وإنما أنا طفيلي ظننتهم يُدْعَون إلى صنيع فدخلت في جملتهم! فقال: ليس هذا ما يُنجيك مني ، اضربوا عنقه! فقال: أصلحك الله ، إن كنت ولا بدّ فاعلا فأمر السياف ان يضرب بطني بالسيف ، فإنه هو الذي ورّطني هذه الورطة! فضحك صاحب الشرطة ، وكشف عنه ، فأخبروه أنه طفيلي معروف ، فخلّى سبيله .

<sup>(</sup>١) الطسوج: ربع الدانق.

### وقال طفيلي:

ألا ليْتَ خُبْزاً تسرْبَل رائباً وخيلا من البرْنيِّ فُرْسانها الزَّبدُ فأطلبُ فيا بيْنَهُنَّ شهادةً بموْتِ كريم لا يُشَقَّ له الحدُ

وكان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة يطارحها الغناء، فلما أراد الخروج إلى مكة قال لها: ناوليني هذا الخاتم الذي في أصبُعِكِ لاذكرك به!قالت:إنه ذهب، وأخاف ان تذهب؛ ولكن خذ هذا العود، لعلك تعود.

#### شيخ وحدث

اصطحب شيخٌ وحدَثٌ من الاعراب، فكان لهما قرص في كل يوم، وكان الشيخ متخلع الاضراس بطيء الأكل، فكان الحدث يَبْطِش بالقرص ثم يقعد يشتكي العشق، ويتضور الشيخ جوعاً، وكان اسم الحدث جعفراً، فقال الشيخ فيه:

لقد رابَني من جعفرِ أن جعفراً يطيشُ بقُرْصِي ثم يبكي على جُمْلِ فقلتُ له مسَّكَ الحبُّ لم تبِتْ سميناً وأنساكَ الهوى شِدّةَ الأكلِ

وقال الحدث:

وإن جُعْتُ يوماً لم تكن لي على ذِكرِ وإن جُعْت غابت عن فؤادي وعن فِكري

إذا كان في بطْني طعامٌ ذكرْتُها ويسزدادُ حُبِّي إنْ شبعْستُ تَجدُّداً

## أشعب وجارية

وكان أشعب يختلف إلى جارية في المدينة، ويُظْهِرُ لها التعاشق، إلى ان سألته سلفة نصف درهم، فانقطع عنها، وكان إذا لقيها في طريق سلك طريقاً أخرى، فصنعت له نشوقاً وأقبلت به إليه، فقال لها: ما هذا؟ قالت: نشوق (١) عملتُه لك لهذا الفزع الذي بك! فقال: أشربيه انت للطمع [الذي بك]؛ فلو انقطع طمعًك انقطع فزعى! وأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) نشوق: السُّعوط: كل دواء يصب في الأنف أو يشم.

أخلِفي ما شئتِ وعدي وآمنَحيني كللَّ صدة قد سلا بعددُكِ قلبي فاعْشِقي مَن شئتِ بعدي إنَّدي آليت لا أعْد شِقُ مَن يعشِقُ نقْد نُقْدي!

## لأشعب في الغناء

وقيل لاشعب: ما احسنُ الغناء؟ قال: نشيش المقلى! قيل له. فما اطيب الزمان؟ قال: إذا كان عندك ما تنفق!

## وكان أشعب يغني:

ألا أُخبِوْتُ أخبِارا أتَّت في زمَنِ الشَّدة: وكان الحبُّ في القلْب فصار الحبُّ في المِعْدة، وقال آخر في طُفيلي من اهل الكوفة:

زرعنا، فلما تَمَّمَ الله زرْعنا وأوفى عليه مِنْجَل بحصادِ بُلينا بكفي حليف مجاعة أضرَّ بزرْع من دَبَى وجرادِ

وقال هشام اخو ذي الرَّمة لرجل اراد سفرا: إن لكل رفْقة كلبا يشركهم في فضلة الزاد، فإن استطعت ان لا تكون كلب الرفاق فافعل.

#### أبو نواس وشطار

وخرج ابو نواس متنزها مع شطار من اصحابه، فنزلوا روضة ووضعوا شرابا، فمر بهم طفيليّ، فتطارح عليهم؛ فقال له أبو نُواس. ما آسمك؟ قال: ابو الخير. فرحب به وقعد معهم؛ ثم مرت بهم جارية فسلمت، فردّ عليها، وقال لها: ما اسمك؟ قالت: زانة. قال ابو نواس لاصحابه: آسرقوا الياء من ابو الخير، فأعطوها زانة، فتكون زانية، ويكون ابو الخير ابا الخركها هو ففعلوا........

<sup>(</sup>١) النشيش: صوت الماء وغيره اذا غلى.

### الجاحظ وغيره من صنيع:

الجاحظ قال: دعا أبو عبيد الله الواسطي إلى صنيع، فدعاني، فدعوت أبا الفَلَوْسكيّ، فلما كان من الغد صبح الفلَوسكي الجاحظ فقال له: أما تذهب بنا هناك يا أبا عثمان؟ قال: نعم. قال فذهبنا حتى أتينا دار صاحب الصنيع، ولم يكن علينا كسوة رائعة ولا تحتنا دواب فتدخل تجاهنا، فوجدنا البواب ذا غلَظ وجفاء، فمنعنا، فانحدرنا في جانب الإيوان ننتظر احد يُعْلِمُ أبا عبد الله الواسطي بنا؛ فلما أخبر خرج الينا يتلقانا، فتقدمني الفلوسكي وتقدمه حتى أتى صدر المجلس؛ فقعد فيه؛ ثم قال لي: ههنا عندنا يا أبا عثمان! فلما خلونا ثلاثتنا قلت للفلوسكي: كيف تسمي العرب من أمالت إلي أنفسها؟ قال الفلوسكي: تسميه ضيفاً. فقال له الجاحظ: وكيف تسمي من أماله الضيفن؟ من أماله الضيف ؟ قال: ما لمثل هذا عند العرب تسمية. قال الجاحظ: وكيف تسمي من أماله الضيفن؟ منزلة من التطفيل لم تجد لها العرب اسماً، ثم تتحكم تحكّم صاحب البيت.

# باب من أخبار المحارفين

منهم أبو الشمقمق الشاعر، وكان أديباً ظريفاً ومحارفاً<sup>(1)</sup>، وكان صعلوكاً متبرماً بالناس، وقد لزم بيته في أطهار مسحوقة، وكان إذا استفتح عليه أحد بابه، خرج فينظر من فروج الباب، فإن أعجبه الواقف فتح له وإلا سكت عنه؛ فأقبل إليه يوماً بعض إخوانه الملطفين له، فدخل عليه فلها رأى سوء حاله قال له: أبشر أبا الشمقمق، فإنا روينا في بعض الحديث: «إن العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة». فقال: إن صح والله هذا الحديث كنت أنا في ذلك اليوم بَزَّازاً<sup>(1)</sup>! ثم أنشأ يقول:

أنا في حال تعالى الله ربّي أيّ حال لين ذا قلت ذا لي ليس لي شيْ إذا قيد لي الله ذا قلت ذا لي

<sup>(</sup>١) المحارف: الذي اذا طلب لا يرزق.

<sup>(</sup>٢) البزاز: بائع البزّ، والبز نوع من الثياب أو السلاح.

ولقد أهزلت حتى

عَتِ الشَّمْسُ خيالي عَيالي حَيالي

وله:

أتراني أرى من الدهْرِ يوماً كلها كنتُ في جميع فقالوا حيثها كنتُ لا أُخلِّفُ رحْلا

وقال ابو الشمقمق أيضاً:

[ لو] قد رأيتَ سَريري كنتَ تَرحَمُني والله يعلمُ مالي فيه

وقال أيضاً:

برزْتُ من المنازِل والقبابِ فمنزِلِيَ الفضاء، وسَقفُ بيتي فمنزِلِيَ الفضاء، وسَقفُ بيتي فأنتَ إذا أردتَ دخَلتَ بيتي لأني لم اجد مصراع باب ولا انشقَ الثَّرى عن عود نحت ولا خفتُ الإباق على عبيدي ولا حاسبتُ يوماً قهرَمانا وفي ذا راحة وفراغُ بال

وقال أيضاً :

لو ركبتُ البِحارَ صارتْ فِجاجاً فلو آنِّي وضعتُ ياقوتةً حُمراءً

لِيَ فيه مَطيةً غيرُ رجلي؟ قرَّبوا للرحِّيلِ ، قرَّبتُ نعلي! من رآني فقد رآني ورَحْلي!

الله يعامُ مـــالِـــي فيـــه تلبيسُ الله يعامُ مــالِــي فيـــه تلبيسُ الا الحصيرةُ والأطهارُ والدِّيس (١)

فلم يَعسُرْ على احد حجابي سماء الله أو قطع السّحاب على مُسلماً مسن غير باب يكون من السحاب إلى التراب أؤمّل أن أشاريّه ببابي ولا خفت الهلاك على دوابي (٢) عاسبة فأغلط في حسابي فدأب الدّهر ذا أبداً ودابي

لا تَرى في مُتونِها أمواجا في راحَتي لصارت زُجاجا

<sup>(</sup>١) الدَّيس: الشجاع الشديد الذي يدوس كل من نازله .

<sup>(</sup>٢) الإباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كدّ عمل.

ولو آنِي ورَدت عنْباً فُراتاً فُراتاً فَاللهِ أَشْتَكِي وإلى الفضل

وقال عمر بن الهدير:

وقفْت، فلا أدري إلى أين أذهب عَجبتُ لأقدار علي تتابعت ولما التُمستُ الرَّزْقَ فانحلَّ حَبله ولما التُمستُ الرَّزْقَ فانحلَّ حَبله خطبتُ إلى الإعدام إحدى بناتِه فأولد تُها الحُزنَ النَّقي، فما له فلو تِهتُ في البيداء والليلُ مُسبلٌ ولو خفتُ شَراً فاستتَرتُ بظلمة ولو حفتُ شَراً فاستتَرتُ بظلمة ولو يمطرُ الناسُ الدنانيرَ لم يكنْ ولو لمستُ كفَّاي عِقداً مُنظاً وإن يقتَسرفُ ذنباً بيرقة مُذنِب وإن أرَ خيراً في المنام فنارحٌ ولم أغدُ في أمر أريدُ نَجاحَهُ ولم أغدُ في أمر أريدُ نَجاحَهُ أمامي من الحرمان حيش عَرمْرمٌ أمامي

وقال آخر:

ليس إغْلاقي لِبابي أنّ لي إنما اغْلقتُه كي لا يَرى منزلٌ أُوطِنهُ الفقْرُ فلو

عادَ لا شكّ فيه مِلحاً أجاجاً فقد أصبحَتْ بُزاتِي دَجاجا

وأيّ أموري بالعربية أركب بانحْس فأفنى طُولَ دهري التعَجّب ولم يَصْفُ لِي من بجره العنْب مَشرَب لِدقْع الغنى إيّايَ إذْ جئت ومشجَب (٢) على الارض غيري والدحين ينسب على الارض غيري والدحين ينسب على دياجيه لما لاح كوكب على دياجيه لما لاح كوكب لأقبل ضوّء الشمس من حيث تغرب لرحْت إلى رحلي وفي الكف عقرب (٢) بشي سوى الحصباء وأسيي يُحصب من الدّر أضحى وهُو ودْعٌ مُثقّب (٢) من الدّر أضحى وهُو ودْعٌ مُثقّب (٤) فإن برأسي ذلك الذنب يَعْصب (٤) وإن أر شراً فهو مني مُقرب وأن أر شراً فهو مني مُقرب ومنه ورائي جَحفَل حين أركب!

فيه ما أخشَى عليه السَّرَقا سُوءَ حالي مَن يَمرُّ الطُرقا يدخُلُ السارقُ فيه سُرقا!

<sup>(</sup>١) المشجب: ما تعلق عليه الثياب ونحوها .

<sup>(</sup>٢) جاد: تكرم.

<sup>(</sup>٣) الودع: خرز بيض مجوف. (٤) عصب: اشتد.

وقال الحسن بن هانيء في هذا المعنى: الحمد لله ليسَ لي نشَدبُ فخفَّ ظهري وقـل زُوّاري (١) من نَظرت عينُهُ إلي فقد أحاط عِلماً بما حَوت داري جَمْرِيَ في البيتِ كامـنٌ وعلى

وقال بعض المحارفين:

لـزمتني حـرْفة ما تَنقَضِــي كلُـــزوم الطـــوْق إلا أنها

مَدرَجة الرائِحينَ أسراري

أبـداً حتى أُوارَى في الجدث تَسجدُ الدهرَ والطوق يَـرث(٢)

<sup>(</sup>١) النشب: المال او العقار . (٢) رث: بلي .



قال أحمد بن محمد بن عبد ربه رحمه الله: قد مضى قولنا في المتنبئين، والممرورين والبخلاء، والطفيليين.

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في طبائع الإنسان وسائر الحيوان، وتفاضل البلدان، والنعمة والسرور؛ إذ لم يكن مدارُ الدنيا إلا عليها، ولا قوامُ الأبدان إلا بها؛ وإذ هي نمو الفراسة، وتركيب الغريزة، واختلاف الهمم، وطيب الشيم وتفاضل الطعوم.

وقد تكلم الناس في النعمة والسرور، على تباين أحوالهم، واختلاف هممهم وتفاوت عقولهم، وما يجانس كل رجل منهم في طبعه، ويؤلفه في نفسه، ويميل إليه في وهمه؛ وإنما اختلف الناس في هذا المذهب لاختلاف أنفسهم، فمنهم من نفسه غضبية، فإنما همه منافسة الأكفاء، ومغالبة الأقران، ومكاثرة العشيرة ومنهم من نفسه ملكية، فإنما همه اليقين في العلوم، وإدراك الحقائق، والنظر في العواقب؛ ومنهم من نفسه بهيمية، فإنما همه طلب الراحة، وانهاك النفس على الشهوة من الطعام والشراب والنكاح؛ وعلى هذه الطبيعة البهيمية قسمت الفرس دهرها كله، فقالوا؛ يوم المطر للشرب، ويوم الربح للنوم، ويوم الدجن للصيد، ويوم الصحو للجلوس. وهي أغلب الطبائع على الإنسان، لأخذها بمجامع هواه، وإيثار الراحة وقلم، وميه أغلب الطبائع على الإنسان، لأخذها بمجامع هواه، وإيثار الراحة وقلم، وبيع المؤلى إلله معبود؛

### النفس الملكية

قيل لضرار بن عمرو: ما السرور؟ قال: إقامة الحجة وإدحاضُ الشبهة . وقيل لآخر: ما السرور؟ قال: إحياءُ السنة وإماتة البدعة . وقيل لآخر: ما السرور؟ قال: إدراكُ الحقيقة ، واستنباطُ الدقيقة .

وقال الحجاج بن يوسف لخريم الناعم: ما النعمة؟ قال: الأمنُ، فإني رأيت الخائف لا ينتفع بعيش. قال لا ينتفع بعيش. قال لا ينتفع بعيش. قال له: زدني. قال له: زدني، فإني رأيت الفقير لا ينتفع [ بعيش ]. قال له: زدني. قال: فالشباب، فإني رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش. قال له: زدني، قال: ما أجد مزيداً.

وقيل لأعرابي: ما السرور؟ قال: الأمنُ والعافية.

# النفس الغضبية

قيل لحضين بن المنذر: ما السرور؟ قال لواء منشور، والجلوس على السرير، والسلام عليك أيها الأمير.

وقيل للحسن بن سهل: ما السرور؟ قال: توقيعٌ جائز، وأمرّ نافذ.

وقيل لعبد الله بن الأهتم: ما السرور؟ قال: رفع الأولياء، ووضع الأعداء، وطول البقاء، مع الصحة والناء.

وقيل لزياد: ما السرور؟ قال: من طال عمره، ورأى في عدوه ما يسرُّه.

وقيل لأبي مسلم صاحب الدعوة: ما السرور؟ قال: ركوب الهمالجة (١)، وقتل الجبابرة. وقيل له: ما اللذة؟ قال إقبال الزمان، وعز السلطان.

<sup>(</sup> ١ ) الهالجة: جمع هملاج: الدابة الحسنة السير في سرعة وتبختر .

#### النفس البهيمية

قيل لآمريء القيس: ما السرور؟ قال: بيضاء رعبوبة (١) ، بالطّب مشبوبة ، باللحم مكروبة (٢) . وكان مفتوناً بالنساء .

وقيل لأعشى بكر: ما السرور؟ قال: صهباء صافية، تمزجها ساقية، من صوب غادية. وكان مغرماً بالشراب.

وقيل لطرفة: ما السرور؟ فقال: مطعم هنيّ، ومشرب روِيّ، وملبس دفيّ، ومركب وطيّ. وكان يؤثر الخفض والدعة .

#### وقال طرفة:

فلولا ثلاث هُنَ من عيشةِ الفتَى وربِّك لم أحفِلْ متى قام عُوَّدِي فمنهُنَ سبْقِي العاذِلاتِ بشَرْبةٍ كُمَيْت متى ما تُعْلَ بالماء تُنْبِدِ (٦) وكرِّي إذا نادَى المضافُ مُحنباً كسِيد الغَضا في الطّخْية المُتَورِّد (٤) وتقصيرُ يوم الدَّجْنِ ، والدَّجْنُ مُعْجب ببَهْكنة تحت الخِباء المَسدَّد

وسمع هذه الأبيات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال: وأنا والله لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي، لولا أن أعدلَ في الرعية، وأقسِمَ بالسوية، وأنفر في السرية.

وقال عبد الله بن نهيك:

فلولا ثلاث هُنَّ من عيشةِ الفتى فمنهن سبْق العاذلات بشربة ومنهن تقريط الجوادِ عنانه

وربَّك لم أحفِل متى قام رامِسُ كأن أخاها مطلعُ الشمسِ ناعسُ إذا ابتدر الشخصَ الكمِيَّ الفوارسُ

<sup>(</sup>١) رعبوبة: البيضاء الحلوة الناعمة، أو الغضة الطويلة الممتلئة الجسم.

<sup>(</sup>٢) مكروبة: مشدودة.

<sup>(</sup>٣) العاذلات جمع العاذلة: اللائمة. (٤) الطخية: الظلمة الشديدة.

ومنهن تجريدُ الكواعبِ كالـدُّمـي إذا ابتـزَّ عَـنْ أكفـالِهـنَّ الملابس

وقيل ليزيد بن مزيد: ما السرور؟ قال: قبلة على غفلة. وكان صاحب وصائف. وقيل لحرقة بنت النعمان: ما كانت لذة أبيك؟ قالت: شرب الجِريال<sup>(١)</sup>، ومحادثة

الرجال. وقيل لحضين بن المنذر: ما السرور؟ قال: دار قوراء (٢)، وجارية حوراء، وفرس

وقيل للحسن بن هانيء: ما السرور؟ قال: مجالسة الفتيان، في بيوت القيان، ومنادمة الإخوان، على قضب الريحان، وأنشأ يقول:

قلت بالعين لموسى ونداماي نيام يا رضيعي ثدي أم ليس لي عنه فطام الميام المياش سماع ومُدام ونيدام ونيدام فياذا فعلى الدنيا السلام

#### معاوية وابن جعفر:

مرتبط بالفناء.

وقال معاوية لعبد الله بن جعفر: ما أطيبُ العيش؟ قال: ليس هذا من مسائلك يا أمير المؤمنين! قال: عزمت عليك لتقولنّ قال: هتكُ الحيا، واتباعُ الهوى.

#### معاوية وابن العاص:

وقال معاوية لعمرو بن العاص: ما العيش؟ قال ليخرج مَن هنا من الأحداث! فخرجوا ، فقال: العيش كله في إسقاط المروءة!

وقال هشام بن عبد الملك: ألذُّ الأشياء كلها جليس مساعد يسقط عني مئونة التحفظ.

قيل لأعرابي: ما السرور؟ قال لبسُ البالي في الصيف، والجديد في الشتاء.

<sup>(</sup>١) الجريال: صبغ أحمر. (٢) قوراء: واسعة.

وقيل لآخر: ما النعيم؟ قال: الماءُ الحارُّ في الشتاء، والبارد في الصيف.

#### البنيان

قال النبي عَلِينَة : « من بنّى بُنيانا فليُتقِنْهُ » .

وقالت الحكماء: لذة الطعام والشراب ساعة، ولذة الثوب يوم، ولذة المرأة شهر، ولذة البنيان دهر، كلما نظرت إليه تجددت لذته في قلبك، وحسنُه في عينك.

وقالواً: دار الرجل جنتُه في الدنيا .

وقالوا: ينبغي للدار أن تكون أولَ ما يُبتاع وآخر ما يُباع.

#### يحى وابنه جعفر:

وقال يحيى بن خالد لابنه جعفر بن يحيى حين اختط داره ليبنيها: هي قميصك إن شئت فوسع .

#### الرشيد وعبد الملك:

وقال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح: كيف منزلك بمنبيج؟ قال دون منازل أهلي، وفوق منازل أهلها. قال: وكيف ذلك وقدرُك فوق أقدارهم؟ قال: ذلك خُلُقُ أمير المؤمنين أحتذي مثاله.

#### الرشيد وابن صالح:

ولما دخل هارون منبجا قال لعبد الملك بن صالح: هذا منزلك؟ قال: هو لأمير المؤمنين ولي به! قال: كيف ماؤُهُ؟ قال: أفسحُ هواء.

وذكر عند جعفر بن يحيى الدارُ الفسيحة الجوّ الطيبة النسيم، فقال رجل عنده: لقد دخلتُ الطائف فكأني كنت أبشر، وكان قلبي ينضج بالسرور، ولا أجد لذلك علة إلا طيبَ نسيمها وانفساح هوائها.

وقيل للحسن بن سهل: كيف نزلت الأطراف؟ قال: لأنها منازل الأشراف، ينالون فيها ما أرادوا بالقدرة؛ وينالهم فيها من أرادهم بالحاجة.

# قولهم في الدار الضيقة

ما هي إلا قرارُ حافر؛ وما هي إلا وِجارُ<sup>(۱)</sup> ضَبُع، وما هي إلا قترة قانص؛ وما هي إلا مَفْحَص<sup>(۲)</sup> قطاة.

وقالوا : ما هي إلا حملة يعسوب<sup>(٣)</sup> برأس سنان .

ومن مات في دار ضيقة قيل فيه: خرج من قبر إلى قبر .

# من كره البنيان

كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في بناء بيته، فقال: أبن ما يُكنك عن الهواجر وأذى المطر.

وكتب عامل لعمر بن عبد العزيز يستأذنه في بناء مدينة، فكتب إليه: ابنيها بالعدل، ونقّ طرقها من الظلم.

ومر عمر بن الخطاب ببناء يُبنى بآجُر وجص؛ فقال: لمن هذا؟ فقيل: لعامل من عهالك. فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها! وأرسل إليه من يشاطره ماله.

وقيل ليزيد بن المهلب: مالك لا تبني؟ قال: منزلي دار الإمارة أو الحبس!

ومر رجلٌ من الخوارج بدار تُبنى فقال: من هذا الذي يقيم كفيلاً ؟ والخوارج تقول: كل مال لا يخرج بخروجك ويرجع برجوعك فإنما هو كفيل بك.

ولما بنى أبو جعفر داره بالأنبار، دخلها مع عبد الله بن الحسن، فجعل يريه بنيانه فيها وما شيد من المصانع والقصور؛ فتمثل عبد الله بن الحسن بهذه الأبيات:

<sup>(</sup> أ ) الوجار: حجر الضبع والأسد والذئب والثعلب.

<sup>(</sup> ٢ ) المفحص: الأفحوص: حفرة تحفرها القطاة أو الدجاجة في الأرض لتبيض وترقد فيها .

<sup>(</sup>٣) اليعسوب: رئيس القوم وسيدهم.

أَلَمْ تَر حَوْشِباً أَضِحَى يُبَنِّي قُصُوراً نَفْعُها لِبني بُقَيْلَهُ؟ يُؤَمِّلُ أَن يُعَمْرَ عُمْرَ نوحٍ وأَمْرُ اللهِ يحدُثُ كُلَّ ليْله!

وقالوا في الحجاج بن يوسف إذ بنى مدينة واسط: بناها في غير بلده، وأورثها غير ولده

#### اللباس

إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه، قال: رأيت النبي عليه وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران: رداءٌ وعمامة .

على بن عاصم عن أبي إسحاق الشيباني قال: مررت بمحمد بن الحنفية واقفاً بعرفات، على برْذَوْن ، وعليه مطرف خزّ أصفرُ.

الشيباني عن ابن جُريج أن ابن عباس كان يرتدي رداء بألف.

أبو حاتم عن الأصمعي أن ابن عون اشترى برنساً، فمر على معاذة العدوية فقالت: مثلك يَلبَس هذا؟ قال: فذكرتُ ذلك لابن سيرين فقال: ألا أخبرتها أن تميا الداريّ اشترى حلة بألف يصلى فيها.

## أيوب السختياني:

وقال معمر: رأيتُ قميص أيوب السختياني يكاد يمس الأرض، فسألته عن ذلك، فقال: إن الشهرة كانت فيا مضى في تذييل القميص، وإنها اليوم في تشميره.

# رسول الله عَلِيلِيْ ورجل في خلقين:

وفي موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه، أن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله عليه في غزوة أنمار، فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله عليه في فقلت: هَلُمَّ يا رسول الله إلى الظل. فنزل رسول الله عليه وعندنا صاحب له نجهزه يذهب يرعى ظهرنا، قال: فجهزته، ثم أدبر يذهب إلى الظهر،

وعليه ثوبان، قد أخلقا فنظر إليه رسول الله عَلَيْكِم، فقال: ماله ثوبان غيرُ هذين؟ قلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيد كسوته إياهما. قال: فادعُه فمُرهُ فليلبَسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى، فقال رسول الله عَلَيْكِم؛ ماله، ضرب الله عنقه! أليس هذا خيراً له؟ فسمعه الرجل، فقال: في سبيل الله يا رسول الله! فقتل الرجل في سبيل الله يا رسول الله! فقتل الرجل في سبيل الله.

### الربيع بن زياد وعلي:

العتبي قال: أصابت الربيع بن زياد الحارثي نشابة (١) على جبينه، فكانت تنتقض عليه في كل يوم، فأتاه علي بن أبي طالب عائداً، فقال: كيف تجدك يا أبا عبد الرحمن قال: أجدني لو كان لا يُذهب ما بي إلا ذهابُ بصري لتمنيتُ ذهابَه! قال له: وما قيمة بصرك عندك! قال: لو كانت لي الدنيا فديتُه بها! قال: لا جرم، ليعطينك الله على قدر ذلك إن شاء الله، إن الله يعطي على قدر الألم والمصيبة، وعنده بعدُ تضعيف كثير!

قال له الربيع: يا أمير المؤمنين، ألا أشكو إليك عاصم بن زياد؟ قال: وماله؟ قال: لبس العباء، وترك الملاء، وغمَّ أهله، وأحزن ولده! فقال: علي عاصماً! فلما أتاه عبس في وجهه، وقال: ويلك يا عاصم، أترى الله أباح لك اللذات وهو يكره أخذك منها؟ لأنت أهونُ على الله من ذلك؛ أو ما سمعته يقول: ﴿مرجَ البَحْرِيْنِ لِلتَقِيانِ بِيْنَهَا بَرزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴾ (٢)، ثم قال: ﴿يَخْرُجُ منهُما اللَّؤُلُو والمرْجانُ ﴾ (٢)؛ وقولَه: ﴿ومن كلِّ تأكلونَ لَحاً طَرِياً وتَسْتخرجُونَ حِلْية تلْبسُونَها ﴾ (٤)؟ أما والله إن ابتذال نعم الله بالفعال، أحبُّ إليه من ابتذالها بالمقال وقد سمعته عز وجل يقول: ﴿وأمّا بنعْمة ربِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (٥)، ويقول: ﴿وقُلْ مَن حرّمَ زِينةَ اللهِ التي أَخْرَجَ لِعبادِه ﴿ وأمّا بنعْمة ربِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ (٥)، ويقول: ﴿وقُلْ مَن حرّمَ زِينةَ اللهِ التي أَخْرَجَ لِعبادِه

<sup>(</sup>١) نشابة: واحدة النشاب وهي السهام.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ١٩ و ٢٠ . ﴿ ﴿ ﴾ سورة الرحمن الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر الآية ٣٥. (٥) سورة الضحى الآية ١.

والطّيباتِ من الرِّزْقِ ﴾ (١) ؛ وإن الله عز وجل خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين، فقال: ﴿يا أَيّها الذينَ آمنوا كلوا من طيّباتِ ما رَزقناكم ﴾ (٢) ، وقال: ﴿يا أَيّها الرَّسُلُ كلوا مِنَ الطيباتِ واعْمَلوا صالحاً إني بما تَعمَلونَ عَليم ﴾ (٦) . فقال عاصم: فعلام اقتصرت أنت يا أميرَ المؤمنين على لبس الخشن وأكل الجَشِب؟ قال: إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لئلا يشنع على الفقير فقرُه، قال: فما برح حتى لبس الملاء ونبذ العباء.

#### لباس الصوف

#### حاد وفرقد:

قدم حماد بن سلمة البصرة فجاء فرقد السبخي وعليه ثياب صوف، فقال له حماد: ضع عنك نصرانيَّتك هذه، فلقد رأيتُنا ننتظر إبراهيم، فيخرج علينا وعليه معصفرة، ونحن نرى أن الميتة قد حلت له!

#### ابن واسع وقتيبة:

قال أبو الحسن المدائني: دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم والي خراسان وعليه مِدْرعة ('' صوف، فقال له قتيبة: [ما يدعوك إلى لبس هذه؟ فسكت؛ فقال له قتيبة]: أكلمك فلا تجيبني! قال: أكره أن أقول زُهداً فأزكي نفسي، أو أقول فقراً فأشكو ربي.

وقال ابن السماك لأصحاب الصوف: والله لئن كان لباسكم وفْقاً لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها، ولئن كان مخالفاً لها قد هلكتم.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٣٢ (٢) سورة البقرة الآية ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) المدرعة: ضرب من الثياب لا يكون الا من الصوف.

وكان القاسم بن محمد يلبس الخز، وسالم بن عبد الله يلبس الصوف، ومقعدُهما واحد في مسجد المدينة. فلا ينكر بعضها على بعض شيئاً.

وقال محمود الوراق في أصحاب الصوف:

تصوَّفَ كي يقالَ له أمينٌ وما يعنِي التصوُّفَ والأمانه ؟ ولم يُردِ الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة

## التزين والتطيب

دخل رجل على محمد بن المنكدر يسأله عن الترين والطيب فوجده قاعداً على حشايا مصبغة، وجارية تغلفه بالغالية؛ فقال له: يرحمك الله، جئت أسألك عن شيء فوجدتك فيه!

قال: على هكذا أدركتُ الناس.

وفي حديث: أنّ النبي عَلِيْكُ قال: « إياكم والشعَث، حتى لو لم يجد أحدكم إلا زيتونة فليعْصرها وليدَّهنْ بها ».

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: « ما لي أراكِ شعثاء، مرهاء (١) ، سلتاء (٢) ؟ » . قالت: يا رسول الله ، أو لسنا من العرب؟ .

قال: « بلي ، ربما أُنْسِيَتِ العربُ الكلمة فيعلمُنيها جبريل » .

الشعثاء: التي لا تدهن. والمرهاء: التي لا تكتحل. والسلتاء: التي لا تختضب.

وقال عليه : « ما نلت من دنياكم إلا النساء والطيب » .

وروى مالك عن يحيى بن سعيد، أن أبا قتادة الأنصاري قال: يا رسول الله، إن لي جُمَّة (٢) ، أفأَرَجِّلها يا رسول الله؟ .

قال « نعم ، وأكرمْها » .

<sup>(</sup>١) المرهاء: الشديدة البياض.

<sup>(</sup>٢) السلقاء: المرأة التي لا تختضب.

<sup>(</sup>٣) جمّة: مجتمع شعر ناصية الإنسان.

قال: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين.

وروى مالك عن زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله طَالِلَهُ فِي المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية؛ فأشار إليه رسول الله عَلَيْتُهُ أَنْ آخرج فأصلح رأسَك ولحيتك! ففعل، ثم رجع؛ فقال رسول الله عَيْسَةٍ: أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟

وقد تمادحت العرب بحسن الهيئة وطيب الرائحة ، فقال النابغة :

يُحيِّيهِمُ بيـضُ الولائِــد بينهــم وأكِسية الإضريج بين المساحِـبُ(٢) يصونونَ أجساداً قدياً نعيمُها بخالصة الأردان خُضر المناكب

رقاق النِّعال طيِّب حُجُراتهم يحيَّوْنَ بالرَّيعان يومَ السَّباسِب (١)

وقال الفرزدق:

بنو دارم قُومی تری حُجزاتهم يجرّون هُـدّابَ الهان كـأنهم

عتاقاً حواشيها رقاقاً نعالُها سيوف جلا الأطباعَ عنها صِقــالها

وقال طرفة:

أَسْدُ غِيلِ فإذا ما شربوا ثم راحوا عَبَــقُ المسْــكِ بهم وقال كثر عدة:

أشمُّ من الغادين في كلِّ حُلَّة لهم أُزُرٌ حُمْـرُ الحواشي يَطــوْنها

وقال آخر:

من النفر السمِّ الذين إذا اعتَ بزوا

وهَبَـوا كَـلَّ أَمُـون وطمَـرْ يلحَفون الأرضَ هُدّاب الأزُر

يميسون في صبْغ من العصْب مُتْقِن بأقدامهم في الحضرّميّ الملسّن

وهابَ الرجالُ حلقةَ الياب قَعْقَعها

<sup>(</sup>١) يوم السباسب: يوم عيد عند النصارى.

<sup>(</sup>٢) الاضريح: الخز الأحمر.

جَلا الإذفَرُ الأحوى من المسْكِ فَرْقَه إذا النَّفَرُ السَّودُ اليَهانونَ حاوَلوا

وقال آخر:

يُشبَّه ونَ ملوكاً في مجلَّته م إذا غدا المسكُ يجري في مَفارقهم

وقال آخر في عليّ بن داود الهاشمي: أمّـا أبـوكَ فـذاك الجودُ نعـرفـه كأن ديباجتَىْ خـدّيـه مـن ذهـبٍ

وطيبُ الدِّهانِ رأسَه فهو أنْنع (١) له حوْكَ بُرْديْه أرَقُوا وأوْسَعوا

وطول أنضية الأعناق واللمم (٢) راحو كأنهم مَرْضَى من الكرم

وأنت أشبه خلق الله بالجود إذا تعصَّبَ في أثوابه السُّود

### الرحلة والركوب

#### عمرو بن العاص ورجل:

سمع عمرو بن العاص رجلاً يقول: الرحلة قطعة من العذاب. فقال له: لم تحسن، بل العذاب قطعة من الرحلة.

## هارون وزبيدة في طريقها إلى مكة:

ولما مشى هارون إلى مكة ومشت معه زبيدة، كانت تُبْسَط الدرانك (٢) أمامهم وتُطوَى خلفهم؛ فلما أعيا، دعا بخادم له فألقى ذراعه عليه وتأوه، وقال: والله لركوب حمار منهوس خير من المشي على الدرانك.

قال الشاعر:

ولكنّ مَن بمشي سيرضَى بما ركبْ

وما عن رضَى صـار الحمارُ مطيَّتي

<sup>(</sup>١) يقال مسك أذفر: أي جيد للغاية .

<sup>(</sup>٢) المجلة: الجلال.

<sup>(</sup>٣) الدرانك، أنواع من البسط.

### وقال أعرابي:

يا ليت لي نعلين من جلد الضبُعْ كلِّ الحذاء يَحتذي الحافي الوقعْ

### الخيل

قد مضى من قولنا في وصف الخيل وفضائلها في كتاب الحروبِ ما كفى من إعادتها هنا.

#### البغال

قال مسلمة بن عبد الملك: ما ركب الناس مثل بغلة طويلة العنان، قصيرة العذار (١)، سفواء (٢) العرف، حصاء الذنب، سوطها عنانها، وهمها أمامها.

### الفضل وهاشمى:

وعاتب الفضل بن الربيع بعض الهاشميين في ركوب بغلة، فقال: هذا مركب تصاغر عن خُيلاء الفَرس وارتفع عن ذلة الحمار، وخيرُ الأمور أوساطها.

# الحمير

قيل للفضل الرقاشي: إنك لتُؤْثِرُ الحمير على سائر الدواب! قال: لأنها أرفق وأوفق. قلت: ولم ذلك؟ قال: لا يستدل بالمكان على طول الزمان؛ ثم هي أقل داء، وأيسر دواء، وأخفض مهوى، وأسلم صريعا، وأقل جماحا؛ وأشهر فارها، وأقل تطيرا؛ يزهى راكبه وقد تواضع بركوبه، ويعد مقتصداً وقد أسرف في ثمنه.

وقال جرير بن عبد الله: لا تركب حاراً؛ إن كان حديداً أتعبَ يديك، وإن كان بليداً أتعبَ رجليك.

<sup>(</sup>١) العذار: جانب اللحمة.

<sup>(</sup>٢) سفواء العرف: خفيفة شعر العنق.

# طباع الإنسان وسائر الحيوان

زعم علماء الطب أن في الجسد من الطبائع الأربع اثني عشر رطلاً: فللدم منها ستة أرطال، وللمرّة الصفراء والسوداء والبلغم ستة أرطال؛ فإن غلب الدم الثلاث طبائع تغير منه الوجه وورم، ويخرج ذلك إلى الجذام؛ وإن غلب الثلاث طبائع الدم آنبث المد، فإذا خاف الإنسان غلبة هذه الطبائع بعضها بعضاً فليعدل جسده بالافتصاد، وينقيه بالمشي؛ فإن لم يفعل اعتراه ما وصفنا؛ إمّا جذام (١) وإما مدّ أسأل الله العافية.

ولا بأس بعلاج الجسد في جميع الأزمان، إلا في النصف من تموز إلى النصف من آب؛ فذلك ثلاثون يوماً لا يصلح فيها علاج، إلا أن ينزل مرض لا بدّ من مداواته.

جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم قال: الغلام يشب كل سنة أربع أصابع.

### في التوراة:

حد تني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه، أنه قرأ في التوراة أن الله عز وجل حين خلق آدم ركب جسده من أربعة أشياء، ثم جعلها وراثة في ولده تنمى في أجسادهم وينمون عليها إلى يوم القيامة: رطب ويابس، وسخن، وبارد؛ قال: وذلك أني خلقتُه من تراب وماء، وجعلت فيه نفساً [ ورُوحاً]؛ فيبُوسة كل جسد من قبل التراب، ورطوبتُه من قبل الماء، وحراراته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح؛ ثم خلقت للجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع أخر، وهي ملاك الجسد وقوامُه بإذني، لا يقوم الجسد إلا بهن، ولا تقوم واحدة إلا بهان والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والدم الرطب الحار، والبلغم البارد؛ ثم

<sup>(</sup>١) الجذام: علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط.

<sup>(</sup>٢) المد: كثرة الماء.

أسكنت بعض هذا الخلق في بعض، فجعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداء، ومسكن الرطوبة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم، ومسكن الحرارة في المرة الصفراء؛ فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع وكانت كل واحدة فيه وفقاً لا تزيد ولا تنقص، كملت صحته، واعتدلت بنيته؛ وإن زادت واحدة منهن غلبتهن وقهرتهن ومالت بهن، ودخل على أخواتها السقم من ناحيتها بقدر ما زادت،؛ وإن كانت ناقصة عنهن؛ مِلْن بها وعَلْونها وأدخلن عليها السقم من نواحيهن، لقلتها عنهن حتى تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقاومتهن.

قال وهب بن منبه: وجعل عقله في دماغه، وشرهه في كليته، وغضبه في كبده، وصرامته في قلبه، ورعبه في رئته، وضحكه في طحاله، وحزنه وفرحه في وجهه، وجعل فيه ثلثائة وستين مَفصلاً.

الأصمعي: من لم يخفّ شعره قبل الثلاثين لم يصلع أبداً ومن لم يحمل اللحم قبل الثلاثين لم يحمله أبداً.

## للنبي صلى الله عليه وسلم:

حدث زيد بن أخزم قال: حدثني بشر بن عمر عن أبي الزناد [عن أبيه] عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلِيَّهُ، قال: «كل ابن آدم تأكل الأرضُ إلا عَجْبَ الذنب، ومنه خُلق ومنه يُركَّب».

وقالت الحكماء: الخنَث يعتري الأعراب والأكراد والزنج والمجانين وكل صنف، إلا الخصيان؛ فإنه لا يكون خصى مخنَّثا.

وقالوا: كل ذي ريح منتنة وذفر كالتيس وما أشبهه، إذا خصى نقص ريحه وذهب صنانه، غير الإنسان، فإنه إذا خصى زاد نتنه واشتد صنانه وخبث عرقه وريحه.

قالوا: وكل شيء من الحيوان يخصَى فإن عظمه يرق، وإذا رق عظمه استرخى

لحمه ، إلا الإنسان؛ فإنه إذا خُصى طال عظمه وعرُض.

وقالوا: الخصى والمرأة لا يَصلعان أبداً ، والخصي تطول قدمه وتعظم.

وبلغني أنه كان لمحمد بن الجهم برذون (١) رقيق الحافر فخصاه؛ فجاد حافره

قالوا: والخصي تلين معاقد عصبه وتسترخي، ويعتريه الاعوجاج والفدّع (٢) في أصابعه، وتسرع دمْعَتُه، ويتخدّد جلده، ويسرع غضبه ورضاه، ويضيق صدره عن كتان السم.

وزعم قوم أن أعهارَهم تطول لترك الجهاع كما تطول أعمارُ البغال.

وقالوا: إن قلة أعهار العصافير من كثرة الجماع.

وقالوا: في الغلمان من لا يحتلم أبداً ، وفي النساء من لا تحيض أبداً ؛ وذلك عيب.

ومن الناس من لا يسقط تَغْرُهُ ولا يستبدل منه ، منهم عبد الصمد بن علي ، ذكروا أنه دخل قبره برَواضعه (٣)!

وقالوا الضبُّ والخنزير لا يلقيان من أسنانهما أبداً .

وقالت الحكماء: إنه ليس شيء من الحيوان يستطيع أن ينظر إلى أديم السماء غير الإنسان، كرمه الله بذلك.

وقالوا: إن الجنين يغتذي بدم الحيض يسيل إليه من قبل السرة؛ ولذلك لا تحيض الحوامل إلا القليل. وقد رأينا من الحوامل من تحيض؛ وذلك لكثرة الدم. وتقول العرب: حملت المرأة سهواً؛ إذا حاضت عليه. وقال الهذلي:

وَمُبَرَّإٍ من كلِّ غُبَّر حَيْضَة وفسادِ مُرْضِعةٍ وداء مُغْيل

<sup>( 1 )</sup> البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال.

<sup>(</sup>٢) الفدع: الاعوجاج.

<sup>(</sup>٣) الرواضع: ما نبت من اسنان الصبي ثم سقط في عهد الرضاع.

يعنى أنها لم تر عليه دمَ حيض في حملها به.

قالوا: فإذا خرج الولد من الرحم دفعت الطبيعة ذلك الدم الذي كان الجنين يغتذيه إلى الثديين؛ وهما عضوان ناهدان عصبيان يصيِّرانه لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

وقالوا: يعيش الإنسان حيث تعيش النار، ويتلف حيث لا تبقى النار.

وأصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على نفَق في بطن الأرض أو مغارة قدّموا شمعة في طرف قَناة ، فإن عاشت النار وثبتت دخلوا في طلبها ، وإلا أمسكوا .

والعرب تتشاءم ببِكر ولدِ الرجل إذا كان ذكراً. وكان قيس بن زهير أزرقَ بكرا آبن بكرين.

وحدث محمد بن عائشة عن حماد عن قتادة عن عبد الله بن حارث بن نوفل، قال: بكر البكرين شيطان مخلَّد لا يموت إلى يوم القيامة. يعني من الشياطين.

قالوا: وابن المذكّرة من النساء والمؤنثِ من الرجال أخبثُ ما يكون، لأنه يأخذ بأخبث خصال أبيه وخصال أمه.

والعرب تَذْكُرُ أَن الغَيرى لا تنجبُ: وقال عمرو بن معديكرب: ألسبت تصيرُ إذا ما نُسبُ حَتَ بين المغالمة والأحق

وقالت الحكماء: كل امرأة أو دابة تبطيء عن الحمل، إن واقعها الفحل في الأيام التي يجري فيها الماء في العود فإنها تحمل بإذن الله.

وقالت الحكاء: الزنج شِرار الخلق وأردؤهم تركيباً، لأن بلادهم سخنت جداً فأحرقتهم في الأرحام، وكذلك من بردت بلاده فلم تُنضِجْه الرحم؛ وإنما فضل أهل بابل لعلة الاعتدال؛ والشمس هي التي شَيَّطت شعور الزنج فقبَّضتها؛ والشعر إن أدنيته من النار تقبَّض، فإن زدته شيئاً تَفلفل، فإن زدته احترق.

وقالوا: أطيب الأمم أفواهاً الزنج وإن لم تستن (١) ، وذلك لرطوبة أفواهها وكثرة الريق فيها ، وكذلك الكلاب من سائر الحيوان أطبيها أفواهاً . لكثرة الماء فيها ، وخلُوفُ (١) فم الصائم يكون لقلة الريق ، وكذلك الخلوف في آخر الليل .

وقالت الحكماء أيضاً: كل الحيوان إذا ألقى في الماء سبَحَ: إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر، فإن هذه تغرق ولا تسبح.

قالوا: وليس في الأرض هارب من حرب أو غيرها يستعمل الحُضر إلا أخذ على يساره؛ ولذلك قالوا: فهال على وحشيِّه، وأنحى على شؤمى يديه.

وقالوا: كل ذي عين من ذوات الأربع، السباع والبهائم الوحشية والإنسية فإنما الأشفار منها بجفنها الأعلى، إلا الإنسان، فإن الأشفار ـ يعني الهدب.. بجفنيه معاً: الأعلى والأسفل.

وقالوا: كل جلد ينسلخ إلا [ جلد ] الإنسان، فإن جلده لا ينسلخ.

### عمر بين رجلين في غلام:

وحدث أبو حاتم عن الأصمعي قال: اختصم رجلان إلى عمر رضي الله عنه في غلام، كلاهما يدعيه؛ فسأل عمر أمّه؛ فقالت: غشيني أحدهما ثم هرَقْتُ دماً ثم غشيني الآخر. فدعا عمر بالرجلين فسألها، فقال أحدهما: أعْلنْ أم أسرّ؟ قال: أسرّ. قال: اشتركنا فيه! فضربه عمر حتى اضطجع: ثم سأل الآخر، فقال مثل ذلك؛ فقال عمر: ما كنت أرى مثل هذا يكون، ولقد علمت أن الكلبة يَسفدُها (٢) الكلاب؛ فتؤدي إلى كل كلب نجله.

ورُكَب الناس في أرجلهم، وركب ذوات الأربع في أيديها؛ وكل طائر كفه [ في ] رجله.

<sup>(</sup>١) تستن: تستعمل السواك.

<sup>(</sup>٢) خلوف: الذي تغير وفسد. (٣) سفد الكلبة: نزا عليها.

الليث ابن سعد عن ابن عجلان، أن امرأته حمّلت [له مرَّة]، فأقامت حاملاً خس سنين ثم ولدت. خس سنين ثم ولدت. وحملت له مرة أخرى فأقامت حاملاً ثلاث سنين ثم ولدت. وولد الضحّاك بن مزاحم وهو ابن ثلاثة عشرة شهراً.

وقال جُوَيبر : وُلد الضحاك لسنتين، [ وولِد ] شعبة لسنتين .

# ما نقص من خلقة الحيوان

حدَّث أبو حاتم عن أبي عبيدة والأصمعي وأبو زيد قالوا: الفرس لا طِحال له، والبعير لا مرارة له، والظليم لا مخ له.

وقال زهير :

[كأن الرَّحلَ منها فوق صَعْل ِ ] (١) من الظُّلْمان جُــؤْجُــؤه هــواء

وكذلك طبر الماء والحيتان لا ألسنة لها، ولا أدمغة لها؛ وصَفَن البعير لا بيضة فيه، والسمكة لا رئة لها، و[لذلك] لا تتنفس، وكل ذي رئة يتنفس.

# المشتركات من الحيوان

الراعي بين الورَشان والحمامة. والجوامز من الإبل بين العراب والفوالج. والحمير الأخدرية من الأخدر - فرس كان لأردشير كسرى، توحش واجتمع بعانات حير فضرب فيها - وأعمارها كأعمار الخيل. والزرافة بين الناقة من نوق الحبش وبين البقرة الوحشية وبين الضبّعان، واسمها آشتُرْ كاوْبَلَنْكَ (٢)، [أي بين الجمل والكركند]، وذلك أن الضبعان ببلاد الحبشة يَسْفِد الناقة فتجيء بولد خَلقه بين خلق الناقة والضبعان، فإن كان ولدُ الناقة ذكراً عرض للمَهاة (٣) فألقحها زَرافة، وسُميت

<sup>(</sup>١) الصعل: كل من كان دقيق الرأس والعنق. أو الطويل.

<sup>(</sup> ۲ ) اشتركا وبلنك: أشتر: بعير . وكاو: بقوة . وبلنك: نمر .

<sup>(</sup>٣) المهاة: البقرة الوحشية.

زرافة لأنها جماعة وهي واحدة كأنها جمل وبقرة وضبع؛ والزرافة في كلام العرب: الجهاعة . وقال صاحب المنطق: الكلاب تسفدها الذئاب في أرض سَلوق، فيكون منها الكلاب السَّلوقية .

# الأنعام

حدّث يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهلي عن الأسود بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدّه، قال: قال رسول الله عليه « ما خَلق الله دابة أكرم من النعجة » . وذلك أنه ستر حَياها دون حيا غيرها .

وحدَّث أبو حاتم عن الأصمعي عن أبان بن عمر قال: كان لنا جمل يعرف كشع الحامل من غير أن يشمّها.

وقيل لابنة الخُسّ: ما تقولين في مائة من المعز؟ قالت: قنيى. قيل: فمائة من الضأن؟ قالت: غنى؟ قيل: فمائة من الإبل؟ قالت: مُنى.

والعرب تضرب المثل في الصرد (١) بالمعزى، فتقول: أصرد من عنز جَرباء.

سئل دَغفل العلامة عن بني مخزوم، فقال: مِعزى مَطيرة، عليها قُشعريرة، إلا بني المغيرة؛ فإن فيهم تشادُق الكلام، ومصاهرة الكرام.

ومما تقوله الأعراب على ألسنة البهام: تقول المعزى: الآسْتُ جَهْوَى (٢)، والذنّب أَنْوَى (٣)، والذنّب أَنْوَى (٣)، والمعر دُقاق (٥).

والضأن تضع مرة في السنة ، وتُفرِد ولا تتم ، والماعز قد تلد مرتين في السنة وتضع الثلاثة وأكثر وأقل .

والنهاء والعدد والبركة في الضأن؛ ونحو هذا الخنازير؛ ربما تضع الأنثى عشرين

<sup>(</sup>۱) الصرد: البرد. (۲) جهوى: مكشوفة.

<sup>(</sup>٣) ألوى: ملتو . (٤) زقاق: جمع زق، وهو السقاء .

<sup>(</sup> ٥ ) الرقاق: حبل يشد في عنق البعير إلى رسفه .

خنزيراً ، ولا نماء فيها ولا بركة .

ويقال: الجواميس ضأن البقر، والبُخت ضأن الإبل، والبراذين ضأن الخيل، والجرذان ضأن الفار، والدُّلدُل ضأن القنافذ، والنمل ضأن الذَّرِّ.

وتقول الأطباء في لحم المعز: إنه يورث الهم، ويحرّك السوداء، ويورث النسيان، ويخبِّل الأولاد، ويفسد الدم؛ ولحم الضأن يضرَّ بمن يُصرَع من المرة إضراراً شديداً، حتى يصرعهم في غير أوان الصرع: [وأوان الصرع] الأهلَّة وأنصاف الشهور؛ وهذان الوقتان هما وقت مدِّ البحر وزيادة الماء؛ ولزيادة القمر إلى أن يصير بدراً اثر بيّن في زيادة الدماغ والدم وجميع الرطوبات، قال الشاعر:

كَأَنَ القَوْمَ عُشُّوا لَحْمَ ضَانً فِهِم نَعِجُونَ قد مالت طُلاهُمْ (١)

وفي الماعز أيضاً: إنها ترضع من خِلفها وهي محفَّلة حتى تأتي على كل ما في ضرعها؛ وقال ابن أحمر:

إني وجدتُ بني أَعْيا وجامِلَهم كالعنز تعطِف روْفيْها فتَرتضِعُ

وإذا رعت الماعزة في فضل نبت ما تأكله الضائنة، ولم ينبت ما تأكله الماعزة، لأن الضائنة تقرضه بأسنانها والماعزة تقلعه وتجذبه من أصله. وإذا حملت الماعزة أنزلت اللبن في أوّل الحمل إلى الضرع، والضائنة لا تُنزل اللبن إلا عند الولادة؛ ولذلك تقول العرب: رمَّدَت (٢) المعزى فرَنِّق رنِّق، ورمَّدت الضأن فربِّق ربِّق (٣).

وذكور كل شيء أحسن من إناثه، إلا التيوس؛ فإن الصَّفايا أحسن منها.

وأصواتُ ذكور كلِّ شيء أجهر وأغلظ، إلا إناث البقر؛ فإنها أجهر أصواتاً من ذكورها.

<sup>(</sup>١) النعج: الذي أكل لحم الضأن مثقل على قلبه. الطلى: الأعناق.

<sup>(</sup>٢) رمدت ترميداً: استبان حملها وعظم ضرعها .

<sup>(</sup>٣) التربيق: تهيئة الأرباق، وهي الحيال.

وقرأت في كتاب للروم: إذا أردت أن تعرف ما لون جنين النعجة، فانظر إلى لسانها، فإن الجنين يكون على لونه.

وقرأت فيه: إن الإبل تتحامى أمهاتِها [ وأخواتها ] فلا تسفدها .

وقالوا: كل ثور أفطس، وكل بعير أعلم (١)، وكل ذباب أقرح (٢).

وقالوا: البعير إذا صعب وخافوه استعانوا عليه حتى يبرك ويُعقل، ثم يركبه فحل آخر فيذل؛ وقد يُفعل ذلك بالثور.

وقال بعض القُصاص: مما فضل الله به الكبش أن جعله مستور العورة من قبل ومن دُبر، ومما أهان به التيس أن جعله مهتوك الستر مكشوف القُبل والدبر.

وفي مناجاة عزير: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضائنة، ومن الطير الحمامة، ومن النبات الحبة، ومن البيوت مكة وإيلياء، ومن إيلياء بيت المقدس.

وفي الحديث: «إن الغنم إذا أقبلت اقبلت، وإذا أدبرت أقبلت؛ والإبل إذا أدبرت أدبرت، وإذا أقبلت أدبرت، ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم (٣).

والأقط قد يكون من المعزى. قال آمرؤ القيس:

لنا غنَمٌ نُسوِّقها غِزار كأن قرون جلَّتِها عِصِيُّ فتملأً بيتَنا أَقطا وسمْنا وحسبُك من غنَّى شِبَعٌ وريُّ (٤)

### النعام

قالوا في الظلم: إن الصيف إذا أقبل وابتدأ بالحمرة ابتدأ لون وظيفيه [بالحمرة، ولا يزالان يتلوَّنان ويزدادان حمرة] إلى أن تنتهي حمرة البُسرة (٥) ولذلك قيل له: خاضب، وللنعام: خواضب.

<sup>(</sup>١) الأعلم: المشقوق الشفة العليا .

<sup>(</sup>٢) الأقرح: الذي في وجهه قرحة. (٣) الأشأم: أي الشمال.

<sup>(</sup> ٤ ) الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ. ( ٥ ) البسرة: النبتة أول ظهورها .

وفي الظليم: إن كل ذي رجلين إذا انكسرت إحدى رجليه نهض على الأخرى، والظليم إذا انكسرت إحدى رجليه جثَم؛ ولذا قال الشاعر في نفسه وأخيه:

[ فابني وإياه كرِجْليْ نعامة على ما بنا من ذي غنّى وفقير يقول: لا غنى بواحد منا عن الأخر.

[ وقال آخر ] :

إذا انكسرتْ رجلُ النعامة لم تجد على أُختِها نَهضاً ولا دونَها صبرا قالوا: وعلة ذلك أنه لا مخ في عظمه، وكل عظم كُسر يُجبر، إلا عظماً لا مخ ه.

والظليم يغتذي المرْوَ والصخر فتذيبه قانصتُه بطبعها حتى يصبر كالماء.

وفي النعامة: إنها أخذت من البعير المنسمَ والوظيف والعنق والخِزامة، ومن الطير الريشَ والجِناحين والمِنقار؛ فهي لا بعير ولا طائر.

وقال الأحمير السعدي: كنت ممن خلعني قومي وأطلَّ السلطان دمي وهربت وترددت في البوادي، حتى ظننتُ أني قد جزت نخلَ وبار أو قريباً منه، وذلك أني كنت أرى النوى في رجْع الذئاب، وكنت أغشى الذئاب وغيرها من بهائم الوحش ولا تنفر مني، لأنها لم تر أحداً قبلي، وكنت أمشي إلى الظبي السمين فآخذه [ وعلى ذلك رأيتُ جميع تلك الوحوش] إلا النعام، فإني لم أره قط إلا نافراً فَزعاً.

### الطير

بلغني عن مكحول أنه قال: كان من دعاء داود النبي عليه السلام: يا رازق النعاب (۱) في عُشه. وذلك أن الغراب إذا فقس عن فراخه خرجت بيضاء، فإذا رآها كذلك نفر عنها؛ وتفتح أفواهها فيرسل الله ذباباً يدخل في أفواهها فيكون ذلك غذاءها حتى تسود، فإذا اسودت عاد الغراب إليها فغذاها ورفع الله الذباب عنها!

٠٠ (١) النعاب: فرخ الغراب.

وقال الرياشي: ليس شيء تغيب أذناه من جميع الحيوان إلا وهو يبيض، وليس شيء تظهر أذناه إلا وهو يلد. قال: وهذا يروَى عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه.

وقد نهى رسول الله على عن قتل أربعة من الطير: الصُرَد (١) ، والهدهد، والذرّة، والنحلة .

وقالوا: الطير ثلاثة أضرب: بهائم الطير، وهو مالقط الحبوب والبزور؛ وسباع الطير، وهي التي تتغذى باللحم؛ والمشترك، وهو مثل العصفور، يشارك بهائم الطير في أنه ليس بذي مخلب ولا منسر، وإذا سقط العصفور على عود قدّم أصابعه الثلاث وأخر الدابرة، وسباع الطير تقدم أصبعين وتؤخر أصبعين ويشارك سباع الطير فإنه يلقم فراخه ولا يزقّها، وأنه يأكل اللحم ويصطاد الجراد والنمل.

قالوا: والعصفور شديد الوطء، والفيل خفيف الوطء.

وقال صاحب الفلاحة: العُقاب والحدأة يتبدَّلان، فيصير العقاب حدأة (٢) والحدأة عقاباً؛ والأرانب تتبدل فتصير الأنثى ذكراً والذكر أنثى؛ وذكر الغربان لا يحضن، وكذلك ذكر الإوز وذكر الدجاج.

وقال كعب الأحبار: ما ذهب طائر في السماء قط أكثر من اثنى عشر ميلاً . ومن حديث سفيان الثوري عن أنس بن مالك، قال: عمر الذباب أربعون يوماً ، والبعوضة ثلاثة أيام، والبرغوث خسة أيام.

قال: والحيام تعجب بالكمُّون وتألف الموضع الذي يكون فيه، وكذلك العدس، ولا سيما إذا نقع في عصير حلو، ومما يصلحن عليه ويكثرن أن تدخَّن بيوتهن بالعلك، وأيمن مواضعها وأصلحها أن يُبنى لها بيت على أساطين خشب ويُجعَل فيه ثلاثُ

<sup>( 1 )</sup> الصُّرَد: طائر اكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات.

<sup>(</sup>٢) الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والاطعمة ونحوها .

كُوًى: كوّة في سمك البيت (١) ، وكوّة من قبل المغرب، وكوّة من قِبل المشرق، وباب من قبل الجنوب.

قال: والسذاب (٢) إذ أُلقي في اللبن تحامته السنانير البرية.

هشام بن محمد قال: حدثني ابن الكلبي قال: أسماء نساء بني نوح عَيِّلِهُ إذا كُتبن في زوايا بيت البرج سلمت الفراخ ونمت وسلمت من الآفات قال هشام: فجربته أنا وغيري فوجدناه كما قال: واسم امرأة سام بن نوح: محلت محم، واسم امرأة حام: نف نسا، واسم امرأة يافث: فالر.

والطير الذي يخرج من وكره بالليل، البومة والصدى والهامة والضوّع والوطواط والخفاش وغراب الليل.

قالوا: وإذا خرج فرخ الحمامة نفخ أبواه في حلقه، لتتسع الحوصلة بعد التحامها وتنفتق؛ فإذا اتسعت زَقّاه عند ذلك اللعاب، [ثم زقاه صاروج صروح الحيطان ليدبغا به الحوصلة]، ثم زقاه بعد ذلك الحب.

قال المثنى بن زهير: لم أر شيئاً قط في رجل أو امرأة إلا رأيته في الحمام: رأيت حمامة لا تمنع شيئاً من الذكور، ورأيت حمامة لا تَقمَ ط<sup>(1)</sup> إلا بعد شدة الطلب، ورأيت حمامة تقمط الذكر، ورأيت ذكراً ورأيت حمامة تقمط الذكر، ورأيت ذكراً يقمط كل ما لقي ولا يزاوج، ورأيت ذكراً له أنثيان يحضن مع هذه وهذه. [ويزُقً مع هذه وهذه].

قالوا: ومن عجائب الخفاش أنه لا يبصر في الضوء الشديد ولا في الظلمة الشديدة وتحبل [ الأنثى ] وتلد وتحيض وتسرضع، وتطير بلا ريش، وتحمل ولدها تحت

<sup>(</sup>١) سمك البيت: سقفه . (٢) السذاب: جنس نباتات طبية .

<sup>(</sup>٣) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض.

<sup>(</sup>٤) تقمط: يقال: قمط الطائر الانثى أي سندها.

جناحها، وربما قبضت عليها بفيها، وربما ولدت وهي تطير؛ ولها أذنان وأسنان وجناحان متصلان برجليها.

قالوا: والخطاف يتبع الربيع حيث كان، وتقلّع إحدى عينيه فترجع.

### البيض

قالوا: والبيض يكون من أربعة أشياء: منه ما يكون من السفاد، ومنه ما يكون من التراب، ومنه ما يكون من نسم ريح يصل إلى أرحامها، ومنه شيء يعتري الحَجَلَ من التراب، ومنه في الطبيعة: فربما كانت الأنثى [ منه ] على سُفالة الريح التي تهب [ من شِق الذكر] في بعض الزمان فتحتشي لذلك بيضا، وكذلك النخلة التي تكون [ بجنب ] الفُحال () وتحت ريحه فتلقم تلك الرائحة وتكتفي بذلك؛ والدجاجة إذا هرمت لم يكن لبيضها مُحِ وإذا لم يكن لها مُح لم يكن لبيضها فرخ، لأن الفرخ يخلق من بياض البيض وغذاؤه الصفرة.

## السباع

يقال: إنه ليس في السباع أطيبُ أفواهاً من الكلاب، ولا في الوحش أطيب أفواهاً من الظباء. ويقال: ليس [شيء] أشد بخراً من الأسد والصقر، ولا في السباع أسبح من كلب، وليس في الأرض فحل من سائر الحيوان لذكره حجم إلا الإنسان والكلب؛ والأسد لا يأكل الحار ولا الحامض، ولا يدنو من النار؛ وكذلك أكثر السباع.

وتقول الروم: الأسد يُذعَر لصوت الذئب؛ ولا يدنو من المرأة الطامث والأسد إذا بال شغر كما يشغر الكلب وهو قليل الشرب ونجُوه كنجو الكلب؛ ودواء عضته كدواء عضة الكلب.

<sup>(</sup>١) الفحّال: ذكر النخل.

قالوا: والعيون التي تضيء بالليل: عيون الأُسْد والنمور والأفاعي والسدنير. وقالوا: ثلاثة من الحيوان ترجع في قيئها: الأسد والكلب والسِّنَّور.

وقالوا: تمام حمل الكلبة ستون يوماً، فإن وضعت قبل ذلك لم تكد أولادها تعيش؛ وإناث الكلاب تحيض كل سبعة أيام يوماً، وعلامة ذلك أن يَرِمَ ثفر (١) الكلبة، ولا تريد السفاد في ذلك الوقت، وذكور السلوقية تعيش عشرين سنة، وتعيش إناثها اثنتي عشرة سنة؛ وليس يُلقي الكلب من أسنانه إلا النابين، والذئاب تسفد (٢) والكلاب في أرض سلوق، فتكون منها الكلاب السلوقية؛ والكلب من الحيوان يحتلم كما يحتلم الإنسان.

وقالوا في طبع الذئب محبة الدم: ويبلغ بطبعه أن يرى ذئباً مثله قد دمى، فيثب عليه فيمزقه؛ قال الشاعر:

وكُنتَ كذِئبِ السوءِ لمَّا رأَى دَماً بصاحبِهِ يـوْماً أحـالَ على الدَّمِ ويقولون: ربما ينام الذئب بإحدى عينيه ويفتح الأخرى؛ قال حُميد ابن ثور: يَنامُ بإحْـدَى مُقلنَيْــهِ ويَتَّقــي بأخْرَى الأعادي فَهُو يَقْظانُ نامُ (٣)

قالوا: والذئب أشد السباع مطالبة، وإذا عجز عوى عواء استغاثة فتسامعت به الذئاب فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان أو غيره فتأكله؛ وليس شيء من السباع يفعل ذلك غيرها.

وقضيب الذكر من الأرانب [ربما كان] من عظم، وكذلك قضيب الثعلب والأرنب تنام مفتوحة العين.

وليس لشيء من ذكر الحيوان ثدي في صدره إلا الإنسان والفيل، ولسان الفيل

<sup>(1)</sup> الثفر: الفرج (للسباع وذوات المخالب).

<sup>(</sup>٢) تسفد: تنزو. (٣) المقلة: العين كلها.

مقلوب طرفه إلى داخل، وزعمت الهند أن نابي الفيل [ هما ] قرناه؛ يخرجان مستبطنين حتى يخرقا الحنك ويخرجان منكسين.

وقال صاحب المنطق: ظهر فيل عاش أربعهائة سنة . وحدثني شيخ لنا عن الزيادي قال: رأيت فيلاً أيام أبي جعفر قيل إنه سجد لسابور ذي الأكتاف ولأبي جعفر والفيّلة تضع في سبع سنين .

# الحيوان الذي لا يصلح إلا بأمير

الناس والفأر والغرانيق والكراكي والنحل والحشرات.

قتادة عن ابن عمر قال: الفأرة يهودية، ولو سقيتها ألبان الإبل ما شربتها، والفأر أصناف: منها الزَّباب، وهو أصم لا يسمع؛ والخلد، وهو أعمى؛ وتقول العرب هو أسرقُ من زَبابة وفأرة البيش، والبيشُ سم قاتل؛ ويقال: هو قرون السُّنْبُل؛ وله فأرة تغتذيه لا تأكل غيره، وفأرة المسك من غير هذا، وفارة الإبل: أرواحها إذا عرقت.

قالوا: والأفعى إذا نفثت في فيها حُمَّاض الأترج<sup>(١)</sup> وأطبقت لحييها الأعلى على الأسفل لم تقتل بعضتها أياماً.

قالوا: الثوم والملح وبعر الغنم نافع جداً إذا وضع على موضع لسعة الحية .

والحيات تُقتل يريح السذاب والشيح، وتعجب باللفاح (٢) والبسباس (٣) والبطيخ والخردل والحرف (٤) واللبن والخمر.

وليس في الأرض حيوان أصبر على الجوع من الحية، ثم الضب بعدها؛ وإذا هرمت الحية صفر بدنُها، وقنعت بالنسيم.

<sup>(</sup>١) الأترج: نوع من النبات.

<sup>(</sup>٢) اللفاح: نبت له ثمر في حجم التفاح.

<sup>(</sup>٣) البسباس: جمع البسبسة: وهي شجرة من فصيلة جوز الطيب لها بزور واغلفة بزور عطرية منبهة .

<sup>(</sup>٤) الحرف: حب الرشاد.

قالوا: وكل شيء يأكل فهو يحرك فكه الأسفل، ما عدا التمساح؛ فإنه يحرك فكه الأعلى.

وبمصر سمكة يقال لها الرعاد، من اصطادها لم تزل يده ترعد ما دامت في شبكته. وبمصر سمكة يقال لها الرعاد، من اصطادها لم تزل يده ترعد ما دامت في شبكته. والجُعَل (١) إذا دفنته في الورد سكنت حركته حتى تحسبه ميتاً، فإذا دفنته في الروث تحركت ورجعت نفسه!

والبعير إذا ابتلع خنفساء قتلته إذا وصلت [ إلى ] جوفه حية .

والضب يُذبح ثم يمكث ليلة ، ثم يقرَّب من النار فيتحرك .

والأفعى تذبح فتبقى أياماً تتحرك، وإذا وطئها أحد نهشته، ويقطع ثلثها الأسفل فتعيش وينبت ذلك المقطوع.

قالوا: وللضب ذكران، وللضبة حِرَان، حكاه أبو حاتم عن الأصمعي؛ ويقال لذكره: النَّزك، وأنشد:

سِبَحْلٌ له نِزكانِ كانا فضيلةً على كل حافٍ في البلادِ وناعِلِ (٢) وسامٌ أبرض لا يدخل بيتاً فيه زعفران.

ومن عضه كلب كلب احتاج أن يستر وجهه من الذباب لئلا يسقط عليه. وخرطوم الذباب يده ومنه يغني، وفيه يجري الصوت كما يجري الزامر الصوت في القصبة بالنفخ!

والسلحفاة إذا أكلت أفعى أكلت سَعْتَراً جبلياً.

وابن عرس إذا قاتل الحية أكل السذاب (٣).

والكلاب إذا كان في أجوافها داء أكلت سنبل القمح.

والأيْلُ (١) إذا نهشته الحية أكل السراطين قال ابن ماسويه: فلذلك يظن أن

<sup>(</sup>١) الجعل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية.

<sup>(</sup>٢) السبحل: الضخم.

<sup>(</sup>٣) السذاب: نوع من النباتات الطبية.

<sup>(</sup>٤) الأيل: الذكر من الأوعال.

السراطين صالحة لمن نهشته الحية.

قال صاحب المنطق: الحية إذا اشتكت كبدها من وقع الأرانب والثعالب تعالجت بأكل الكمأة حتى تبرأ.

وبعض الناس يعملون من الأوزاغ سمَّ أنفذ من البيش ومن ريق الأفاعي .

وإذا زرع في نواحي الزرع خردل يجتنبه دَبَى الجراد .

وإذا أخذ المراد اسنج وخلط بعجين ثم طرح للفأر وأكل منه مات وكذلك برادة لحديد.

وإذا أخذ الأفيون والشونيز والبارزذ وقرون الأيل وبابونج وظلف من أظلاف العنز، فخلط ذلك جميعاً، ثم يدق وينخل نخلاً جيداً ويعجن بخل عتيق ثم يقطع قطعاً، فيدخَّن بقطعة منه هربت الحيات والهوام والنمل والعقارب من ريحه.

والبعوض تهرب من دخان الكبريت والعلك.

وقالت الحكماء: لحم ابن عرس نافع من الصرع، ولحم القنفذ نافع من الجذام والسل والشنج ووجع الكلى؛ يجفف ويشوى ويطعمه العليل مطبوخاً ويُضمد به المتشنج.

وعين الأفعى وعين الجراد لا تدورانَ .

وإنما تنسج من العناكب الأنثى من ساعة تولد .

والقمل يُخلق في الرَّوس على لون الشعر إن كان أسود أو أبيض أو مصبوعاً . وأم حُبين لا تقيم بمكان تكون فيه السرفة، وهي دويبَّة يضرب بها المثل في

الصنعة، فيقال: أصنع من سُرْفة (١). أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال أبو بكر الهجري: ما من شيء يضر إلا وفيه

معه . وقيل لبعض الأطباء إن فلاناً يقول: إنما أنا مثل العقرب، أضر ولا أنفع فقال: ``

<sup>(</sup>١) السّرفة: دودة القز.

ما أقل علمه بها، إنها لتنفع إذا شق بطنها ووضعت على مكان اللدغة، وقد تجعل في جوف فخار مسدود الرأس مطيَّن الجوانب، ثم يوضع الفجار في تنور، فإذا صارت العقرب رماداً سُقى مِن ذلك الرماد مثل نصف دانق مَنْ به حصاة فتَّتها من غير أن يضر سائر الأعضاء، وقد تلسع من به حُمى عتيقة فتقلع عنه، وقد تلسع المفلوج فيذهب عنه الفالج، وقد تُلقى العقرب في الدهن وتترك فيه حتى يأخذ الدهن منها ويجتذب قواها، فيكون ذلك الدهن مُفرِّقاً للأورام الغليظة.

وقال المأمون: قال لي بختيشوع وسلمويه وابن ماسويه: إن الذباب إذا دُلِكَ على الموضع السعته الزنبور سكن ألمها؛ فلسعني زنبور، فحككت على موضع لسعته عشرين ذبابة؛ فما سكن إلا في قدر الحين الذي يسكن فيه من غير علاج! فلم يبق في يدي منهم إلا أن قالوا: كان هذا الزنبور حَتْفا، ولولا هذا العلاج له لقتلك.

وقال محمد بن الجهم: لا تتهاونوا بكثير مما ترون من علاج العجائز، فإن كثيراً منه وقع إليهن من قدماء الأطباء؛ كالذباب يلقى في الإثمد فيسحق معه، فيزيد في نور البصر، ويشد مراكز شعر الأجفان في حافات الجفون.

قالوا: وللسع الأفاعي والحيات ينفع ورق الآس الرطب، يُعصر ويسقى من مائة قدر نصف رطل.

#### مصايد الطس

قال صاحب الفلاحة: من أراد أن يحتال للطير والدجاج حتى يتحيرن ويغشى عليهن فيصيدهن، عمد إلى الحِلتيت (١) . أذِبْه بالماء ثم اجعل فيه شيئاً من عسل، وآنقع فيه بُرّاً (٢) يوماً وليلة، ثم ألقه إلى الطير، فإذا لقطه تحير وغشيَ عليه، فلا يقدر على الطيران إلا أن يُسقَى لبناً خالطه سمن. قال: وإن عُمد إلى طحين برَّ غير منخول فعُجن بخمر ثم طُرح للطير والحجل فأكلن منه تحيرن وأخذنَ.

أ (١) الحلتيت: صمغراتنجي يستعمل في الطب. (٢) البر: حبّ القمح.

ومما يُصاد به الكراكيّ وغيرها من الطير، أن يوضع لهنّ في مواقعهن إناء فيه خر، ويجعل فيه خَربق (١) أسود، ويُنقع فيه شعير، ثم يلقَى لهنّ، فإذا أكلن منه أخذهن الصائد كيف شاء.

وقال غيره: تصاد العصافير بأيسر حيلة: تؤخذ شبكة في صورة المحبرة [اليهودية المنكوسة]، ويجعل في جوفها عصفور، فتنقض عليه العصافير وتدخل عليه، فها دخل لم يقدر على الخروج، فيصيد الرجل منها في يومه ما شاء وهو وادع.

وقال: ويصاد طيرُ الماء الساكن بالقرعة، وذلك أن تؤخذ قرعة يابسة صحيحة فيرمى بها في الماء، فإنها تتحرّك بتحرّك ذلك الماء، فإذا أبصرها الطبر تتحرّك فزع، فإذا كثر ذلك عليه أنسَ حتى ربما سقط عليها، ثم تؤخذ قرعة مثلها فيقطع رأسها، ويفتق فيها موضع عينين ثم يدخل الصائد رأسه فيها، ويدخل الماء ويمشي رويداً، وكلما دنا من الطائر مدّ يده تحت الماء حتى يقبض عليه ويغمس يده به تحت الماء ويكسر جناحيه، ويخليه فيبقى طافياً على الماء يسبح برجليه ولا يطيق الطيران، وسائر الطير لا تنكر انغماسه في الماء، فإذا فرغ من صيد ما يريد رمى بالقرعة ثم التقطه وحمله.

## مصايد السباع

السباع العاديّة تصاد بالزَّبَى والمغوّيات (٢)، وهي آبار تحفر في أنشاز (٣) الأرض، ولذلك يقال: قد بلغ السيل الزبّى.

قال صاحب الفلاحة: ومما تصاد به السباع العادية، أن يؤخذ سمك من سمك البحر الكبار السمان، فتُقطع قطعاً، ثم تشرح وتكتل كتلاً، ثم تؤجج نار في غائط من الأرض تقرب منه السباع، ثم تُقذف تلك الكتل فيها واحدة بعد أخرى، حتى ينتشر

<sup>(1)</sup> الخربق: نبت ورقه كلسان الحمل الأبيض، والافراط في تناوله مهلك.

<sup>(</sup>٢) المغواة: حفرة يجعل فيها جدي اذا نظر الذئب اليه سقط عليه يريده فيصطاد.

<sup>(</sup>٣) الأنشاز: جمع النشر: وهو ما ارتفع وظهر من الأرض.

دخان تلك النار، وقُتارُ (۱) تلك الكبّل في تلك الأرض؛ ثم تُطرح حول تلك النار قطع من لحم قد جُعل فيه الخربق الأسود والأفيون، وتكون تلك النار في موضع لا تُرى فيه حتى تُقبل تلك السباع لربح القتار وهي آمنة، فتأكل من قطع ذلك اللحم، ويُغشى عليها، فيصيدها الكامنون لها كيف شاءوا

### تفاضل البلدان

الأصمعي يرفعه إلى قتادة قال: الدنيا كلها أربعة وعشرون ألف فرسخ، فبلد السودان منها آثنا عشر ألف فرسخ، وبلد الروم ثمانية آلاف فرسخ، وبلد الغرس ثلاثة آلاف فرسخ، وبلد العرب ألف.

الأصمعي قال: جزيرة العرب ما بين نجران إلى العُذيب. وقال غيره: أرض العرب ما بين بحر القُلزم وبحر الهند.

قالوا: وسواد البصرة: الأهواز، وفارس؛ وسواد الكوفة: كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية؛ وهذه كلها من عمل العراق؛ وعمل العراق من هيت إلى الصين والهند والسند، ثم كذلك إلى الري، وخراسان كلها إلى بلد الديلم والجبال؛ وأصفهان سرة العراق، افتتحها أبو موسى الأشعري؛ والجزيرة ليست من عمل العراق، وهي ما بين الدجلة والفرات، والموصل من الجزيرة، ومكة والمدينة ومصر ليست من عمل العراق.

الأصمعي قال: البصرة كلها عثمانية، والكوفة كلها علوية، والشام كلها أموية، والجزيرة خارجية، والحجاز سُنية، وإنما صارت البصرة عثمانية من يوم الجمل؛ إذ قاموا مع عائشة وطلحة والزبير؛ فقتلهم على بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقيل لرجل من أهل البصرة: أتحب علياً ؟ قال: كيف أحبُّ رجلاً قَتل من قومي من لدن كانت الشمس هكذا . . . إلى أن صارت هكذا . . . ثلاثين ألفاً .

والكوفة علوية ، لأنها وطن علي رضي الله عنه ودارُه .

<sup>(</sup>١) القتار: دخان ذو رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء. أو العظم المحروق(٢) الخربق: ضرب النبات.

والشام أموية ، لأنها مركز مُلك بني أمية وبَيضتهم .

والجزيرة خارجية، لأنها مسكن ربيعة، وهي رأس كل فتنة، وأكثرها نصارى وخوارج، ومنازلهم الخابور، وهو واد بالجزيرة.

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه لبني تغلب: يا خنازيرَ العرب! والله لئن صار هذا الأمر إليّ لأضعنّ عليكم الجزية!

وقال هارون الرشيد ليزيد بن مزيد: ما أكثرَ الخلفاءَ في ربيعة! قال: بلي، ولكنَّ منابرَهم الجذوع!

الأعمش عن سليم قال: ذَكر عمر بن الخطاب الكوفة فقال: جمجمة العرب، وكنز الإيمان، ورمح الله في الأرض، ومادة الأمصار.

على بن محمد المديني قال: الكوفة جارية حسناء تصنَّعُ لزوجها ، فكلما رآها سَرته .

وقال محمد بن عمير بن عطارد: الكوفة سفلت عن الشام ورُباها، وارتفعت عن البصرة وعمقها، فهي مريئة مَريعة، عذية (١) ندية؛ وإذا أتتنا الشهال هبت على مسيرة شهر على مثل رَضراض (٦) الكافور، وإذا هبت الجنوب (٦) جاءت بريح السواد وورده وياسمينه وأترُجِّه؛ فهاؤها عذب، وعيشها خصب.

قال ابن عياش الهمداني لأبي بكر الهذلي [يوم فاخره] عند أبي العباس ـ وذُكرت عنده الكوفة والبصرة \_ فقال: إنما مثل الكوفة مثل اللهاة من البدن، يأتيها الماء ببرده وعذوبته؛ ومثل البصرة مثل المثانة يأتيها الماء بعد تغيَّر وفساد.

وقال الحجاج: الكوفة بِكرِّ حسناء، والبصرة عجوز بَخْراء (١) أوتيتْ من كل حَلْي وزينة .

وقال جعفر بن سليمان: العراق عين الدنيا، والبصرة عينُ العراق. والمربد عين

<sup>(</sup>١) عذيّه: سهلة مريئة بعيدة عن الاحساء والنزوز والريف.

<sup>(</sup>٢) الرضراض: الحصى الصغير في مجاري المياه، ويريد به الفتات.

<sup>(</sup>٣) الجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب.

<sup>(</sup>٤)) البخراء: التي أنتن ريحها :

البصرة، ودارينُ عين المربد.

وقال الأصمعي: تذكروا عند زياد الكوفة والبصرة، فقال زياد: لو أضللتُ البصرة لجعلت الكوفة لمن دلني عليها!

وقال حذيفة: أهل البصرة لا يفتحون بابَ هُدًى، ولا يُغْلِقون باب ضلالة، وقد رُفع الطاعونُ عن جميع أهل الأرض إلا عن أهل البصرة!

ومما نُقم على أهل الكوفة أنهم أغدر الناس: طعنوا الحسن بن علي وانتهكوا عسكره، وخذلوا الحسين بن علي بعد أن استدعوه حتى قُتل، وشكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب وزعموا أنه لا يحسن أن يصلي، فدعا عليهم أن لا يرضيهم الله عن وال ولا يرضي والياً عنهم، وقد دعا عليهم علي بن أبي طالب فقال: اللهم آرمهم بالغلام الثقفي \_ يعني الحجاج بن يوسف، وشكوا عهار بن ياسر والمغيرة بن شعبة، وطردوا سعيد بن العاص، وخذلوا زيد بن علي ، وادعى النبوة منهم غير واحد، منهم المختار بن أبي عبيد . وكتب المختار إلى الأحنف بلغني أنكم تكذبونني وتكذبون رسلي، وقد كذّبت الأنبياء من قبلي ، ولست بخير من كثير منهم!

## لعبد الله بن عمر في المختار:

وقيل لعبد الله بن عمر: إن المختار يزعم أنه يُوحَى إليه! قال: صدق؛ الشياطين يوحون إلى أوليائهم.

## سكينة وأهل الكوفة:

ولما أرادت سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم الرحيل من الكوفة إلى المدينة بعد قتل زوجها المصعب، حف بها أهل الكوفة وقالوا: أحسن الله صحابتك يا ابنة رسول الله عليه فقالت: لا جزاكم الله خيراً من قوم، ولا أحسن الخلافة عليكم، قتلتم أبي، وجدي، وأخي، وعمي، وزوجي، أيتمتموني صغيرة، وأيّمتموني كبيرة!

<sup>(</sup>١) أيِّها: جعلها أيماً ، وهي التي مات عنها زوجها .

## عبد الملك وأهل الكوفة:

ولما دخل عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل المصعب، أقبل إليه جماعة فقال: مَن هؤلاء؟ قالوا أمراؤك أهل الكوفة. قال: قتلة عثمان! قالوا: نعم، وقتلة عليّ! قال: هذه بهذه.

### بين الكواء ومعاوية:

قدم عبد الله بن الكواء على معاوية، فقال: أخبِرْني عن أهل البصرة. قال: يُقبِلُون ويُدبِرُون شتى. قال: فأخبِرني عن أهل الكوفة. قال: أنْظَرُ الناس في صغيرة وأوقفهم في كبيرة. قال: فأخبرني عن أهل المدينة. قال: أحرصُ الناس على الفتنة وأعجزُهم عنها! قال فأخبرني عن أهل مصر. قال: لقمةُ آكل. قال: فأخبرني عن أهل الجزيرة. قال: كناسة بين حشين(۱)، قال: فأخبرني عن أهل الشام. قال: جند أهل الجزيرة. قال: كناسة بين حشين(۱)، قال: لتقولن. قال: أطوع خلق الله لمخلوق، وأعصاهم للخالق، ولا يخشوْنَ في السماء ساكناً.

قتادة قال: قيست البصرة في زمن خالد بن عبد الله القسري، فوجدوا طولها فرسخين .

الأصمعي قال: قال ابن شهاب الزهري: من قدم أرضاً فأخذ من ترابها فجعله في مائها ثم شربه، عوفي من وبائها.

الأصمعي قال: دخلت الطائف فكأني كنت أبشر، وكأن قلبي ينضح بالسرور؛ وما أجد لذلك علة إلا انفساخ جوها وطيب نسيمها.

ودخل سليان بن عبد الملك الطائف فنظر إلى بيادر الزبيب، فقال: ما تلك الجرار السود؟ قيل له: ليست بجرار يا أمير المؤمنين، ولكنها بيادر الزبيب. قال: لله درَّ قسيّ، في أي عش أودَع فراخه! يريد بقسييِّ ثقيفاً؛ كذلك كان اسمه.

<sup>(</sup>١) الحشّ: البستان، أو النخل المجتمع.

الأصمعي قال: من أمثال العامة يقولون: حُمّى خيبر، وطِحال البحرين، ودماميل ِ الجزيرة، وطواعين الشام .

الأصمعي قال: ذكروا أن على باب سمرقند مكتوب: بين هذه المدينة وبين صنعاء ألف فرسخ، وبين البصرة والكوفة ثمانون فرسخاً، وواسط بينها متوسطة، فلذلك سميت واسط.

#### الشامات

أول حدّ الشام من طريق مصر أمج، ثم غزة، ثم الرملة رملة فلسطين، ومدينتها العظمى فلسطين. وعسقلان، وبها بيت المقدس، وفلسطين هي الشام الأولى.

ثم الشام الثانية وهي الأردن، ومدينتها العظمى طَبَرية، وهي التي على شاطىء البحيرة، والغور واليرموك، وبيسان، فيما بين فلسطين والأردن.

ثم الشام الثالثة الغُوطة، ومدينتها العظمى دمشق، ومن سواحلها طرابُلس ثم الشام الرابعة، وهي أرض حمص.

ثم الشام الخامسة وهي قنسرين، ومدينتها العظمى حيث السلطان: حلب، وبين قنسرين وحلب أربعة فراسخ، وساحلها أنطاكية، مدينة عظيمة على شاطىء البحر، في داخلها البساتين والأنهار والمزارع، وهي مدينة حبيب النجار، الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وبها مسجد ينسب إلى حبيب النجار.

ومن ثغور الشام الخامسة: المصيِّصة، وطرسوس، ونهرا جَيحان وسَيحان.

## الجزيرة

ثم الجزيرة، وهي ما بين دجلة والفرات، وبها نهران يقال لهما الخابور والبليخ ومخرجهما من رأس العين، [ وهي] مدينة عظيمة بالجزيرة في داخلها عين هي عنصر الخابور والبليخ، وعلى الخابور منازل ربيعة، وأكثرها نصارى وخوارج ونصيبين من

الجزيرة، وهي مدينة عظيمة مطلة على جبل الجوديّ. والموصل من الجزيرة أيضاً. والرقة وحران من الجزيرة أيضاً.

ومن ثغور الجزيرة في جهة عمُّورية من أرض الروم: زبطرة وملَطية. وفي جوف الفرات جزائر فيها مدن يقال لها عانة وعانات؛ وعلى شط الفرات عما يلي الجزيرة قرْقيسْيا، ومما يلي الشام: الرَّحْبة، رحبة مالك بن طوق.

### العراقان

هما البصرة والكوفة، وقد تقدم ذكرهما واختلاف الناس فيهما .

وفيا أحدثت خلفاء بني هاشم بالعراق: الأنبار، وهي مدينة أبي العباس، أول من ولي أخوه أبو جعفر ولي الخلافة من بني هاشم، ابتناها واتخذها دار خلافته؛ ثم ولي أخوه أبو جعفر المنصور، فانتقل إلى بغداد، وهي مدينة السلام. وابتنى بها الكرخ في جوف بغداد، وهي دار خلافة بني هاشم، حتى قام المعتصم محمد بن هارون، فانتقل منها إلى سامرًا، وتفسير سامرا أن سام بن نوح عليه السلام بناها، وإنما هو بالسريانية، وهي دار الخلافة إلى الآن.

### فارس

منها الأهواز، مدينة عظيمة، وبلدها واسع جداً، وهي من سواد البصرة؛ وتُسْتَر مدينة يعمل فيها التستري، وهي ملاحف؛ ومدينة يقال لها جُور، وإليها ينسب ماء الورد الجوري، ومدينة يقال لها إصطخر، بها تعمل الأكسية الإصطخرية الجياد السود؛ ومدينة يقال لها السوس، بها تعمل الثياب السوسية من الخز وغيره؛ ومدينة يقال لها العسكر، وإليها تنسب الثياب العسكرية؛ ومدينة يقال لها الأفساسار، وبها تعمل الأيساب تعمل الأكسية الأفساسارية الجياد، ومدينة يقال لها دستوا، وبها تعمل الثياب الدستوائية؛ ومدينة يقال لها الدسكرة، دسكرة الملك كانت لكسرى؛ ومدينة يقال لها حكوان، وهي أول الجبال من خراسان وآخر العراق.

### خراسان

أول مدنها الري، وهي آخر الجبال من خراسان، وإليها ينسب من الرجال الرازي، ومن خراسان مرو، وهي دار خلافة المأمون، ومنها خرج أبو مسلم صاحب الدعوة، ومَن ينسب إليها من الرجال، يقال له مروزي، ومن الثياب مروي؛ ومدينة يقال لها قومَس، وإليها تنسب الطيقان(١) القومسية؛ ومدينة يقال لها هراة، إليها ينسب الهرَوي من الرجال والمتاع؛ ومدينة يقال لها بلخ، وإليها ينسب البلخي، وبها معادن البجادي (٢) العتيق، وهو جنس من الفصوص تسميه العامة البزادي؛ ومدينة يقال لها خوارزم، وإليها ينسب الخوارزمي، وهي على شط البحر المحيط؛ وبلخ على شط النهر العظيم، الذي يقال له جيحون بخراسان، ثم جرجان، وهي مدينة عظيمة على شط البحر المحيط، وإليها ينسب الوشى الجرجاني والمتاع، ثم قوهي، وهي مدينة عظيمة إليها ينسب القوهي من الثياب: ثم كابُل، وهي مدينة يؤتى منها بالإهليلج (٣) الكابُليّ، ثم سمرقند، وهي مدينة عظيمة، إليها ينسب السمرقندي من الثياب، وبين بغداد وبينهما مسيرة ستة أشهر، وهي مما يلي كرمان، وهي على بطائح السند. وبلاد السند من آخر خراسان، ما بين المغرب والمشرق من جهة القبلة؛ وآخر مدن خراسان مدينة يقال لها تُبَّت، وهي من أرض الترك وبها مجمع المسك؛ ومدينة يقال لها فرمانة، وأهلها جنس من العجم يقال لهم الصُّغد، وهم الذين يقطعون آذانهم من الحزن إذا مات لهم كبير.

ومن المدن التي في صدر خراسان على الجبال، مدينة يقال لها قرْميسين، ثم الدِّينَور، وإليها ينسب الدينوري؛ ومدينة همذان، مدينة عظيمة؛ وطبرستان مدينة عظيمة، فيها تعمل الأكسية الطبرية؛ ثم قُمّ، وهي مدينة عظيمة، منها يؤتى بالزعفران؛ ثم أصبهان، وهي مدينة عظيمة؛ ثم طوس، وهي من ثغور الجبال.

<sup>(</sup>١) الطيقان: جمع طاق، وهو ضرب من الثياب.

<sup>(</sup>٢) البجادي: حجر يشبه الياقوت.

<sup>(</sup>٣) الإهليلج: شجر ينبت في الهند، ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار.

من ناحية الشام: الفسطاط، وهي مدينة بها منبران ومسجدان، يجمع فيها العسكر حيث السلطان؛ وعين شمس، بها منبر، وكانت مدينة فرعون، وفيها بنيانه قائم؛ والفرمان، لها منبر؛ والعريش الذي يقال له عريش مصر، له منبر، وهي آخر مصر وأول الشام.

ومن أسفل الأرض: بوصير، لها منبر؛ وتنيس، لها منبر، وإليها تنسب الثياب التنيسية، وبها طراز للخليفة؛ وشطا، لها منبر، وإليها ينسب الشطوي؛ ودبيق، لها منبر، وإليها ينسب الدبيقي من الثياب؛ والإسكندرية، لها منبر.

ومن ناحية الحجاز، القُلزم، لها منبر؛ وأيلة، لها منبر.

ومن ناحية الصعيد: القيس وإليها ينسب القيسي من الثياب؛ والصَّفَن، وإليها تنسب الأكسية الصفنية الحمر، ودَلاص، لها منبر، وهي مجمع سحرة مصر؛ والفيوم، مدينة لها منبر، تؤدّي كل يوم ألف دينار؛ وخلف ذلك قوص وبها تكون معادن الذهب والجوهر والزبرجد.

# صفة المسجد الحرام

صحنه كبير واسع، ذرعُه طولاً من باب بني جمع إلى باب بني هاشم الذي يقابل دار العباس بن عبد المطلب، أربعائة ذراع وأربع أذرع؛ وذرعه عرضاً من باب الصفا إلى دار الندوة لاصقاً بوجه الكعبة الشرقي، ثلثائة ذراع وأربع أذرع؛ وله ثلاث بلاطات محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض، وهي داخلة في الذرع الذي ذكرْت، فوقها سهاوتُها (۱) مُذْهبة، وحافاتها على عمد رخام بيض، عددها في طوله من الشرق إلى الغرب مع وجه الصحن، خسون عموداً، وفي عرضه ثلاثون

<sup>(</sup> ١ ) السهاوة من البيت وغيره: سقفه .

عموداً، بين كل عمودين مثل عشر أذرع، وجملة عمد المسجد أربعائة وأربعة وثلاثون عموداً، طول كل عمود منها عشر أذرع، ودوره ثلاث أذرع، والمذهبة من رؤس العمد ثلثائة وعشرون رأساً وسور المسجد كله من داخله مزخرف بالفسيفساء، وأبوابه على عمد رخام ما بين الأربعة إلى الثلاثة إلى الاثنين، وهي ثلاثة وعشرون باباً لا غلق عليها، يُصعد عليها في عدة من درج.

### صفة الكعبة

وبيت الله الحرام بوسط المسجد، كان ارتفاعه في عهد إبراهيم عليه السلام فيا يقال \_ والله أعلم \_ تسع أذرع، وطوله في الأرض ثلاثون ذراعاً وعرضه اثنتان وعشرون ذراعاً؛ وكان له ثلاثة سقوف؛ ثم بنته قريش في الجاهلية فاقتصرت على قواعد إبراهيم، ورفعته ثماني عشرة ذراعاً، ونقصت من طوله في الأرض ست أذرع وشبراً تركته في الحجر، فلما هدمه ابن الزبير ردَّه على قواعد إبراهيم ورفعه سبعاً وعشرين ذراعاً، وفتح له بابين: باباً إلى الشرق، وباباً إلى الغرب، يدخل على الشرقي ويخرج على الغربي، فكان كذلك حتى قُتل، فلما تغلب الحجاج على مكة استأذن عبداً الملك بن مروان في هدم ما كان ابن الزبير زاده من الحجر في الكعبة، فأذن له، فردّه على قواعد قريش وسد الباب الغربي ولم ينقص من ارتفاعه شيئاً.

فذرْع وجهِه القبلي اليوم من الركن الأسود إلى الركن الياني، عشرون ذراعاً؛ ووجهه الجنوبي من الركن العراقي إلى الركن الشامي \_ وهو الذي يلي الحجر \_ إحدى وعشرون ذراعاً؛ ووجهه الشرقي من الركن العراقي إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، خمس وعشرون ذراعاً؛ ووجهه الغربي من الركن الياني إلى الركن الشامي، خمس وعشرون ذراعاً.

وحول البيت \_ كله إلا موضع الركن الأسود \_ درجة مجصصة يكون ارتفاعها عظم الذراع في عرض مثله، وقاية للبيت من السيل؛ وباب البيت في وجهه الشرقي على قدر القامة من الأرض، طوله ست أذرع وعشر أصابع، وعرضه ثلاث أذرع

وثمان عشرة إصبعاً، والباب من ساج<sup>(۱)</sup>، غلظ كل باب ثلاث أصابع، ظاهرها مُلبس بالذهب، وباطها بالفضة، في كل باب ستَّ عوارض، ولها عروتان يضرب فيها قُفلٌ من ذهب.

وحواجبه كلها مذهبة ما عدا الحاجب الأيمن؛ فإن العلّويّ الثائر لما تغلب على مكة قلع ذهبه فتُرك على حاله؛ وتحت العتبة العليا عتبة مذهبة، والبابان من ورائهما، والعتبة السفلى مستورة بالديباج إلى الأرض، وبين الركن الأسود والباب خمس أذرع أو نحوها، وهو الملتزم فيما يُذكر عن ابن عباس.

والحجر الأسود على رأس صخرتين من وجه الأرض، قد نحت من الصخر مقدارُ ما أُدخل فيه الحجر، وأشفت الصخرة الثالثة عليها مثل أصبعين والحجر أملس مجزَّع (٢) حالك السواد في قدر الكف المحنيّة قد لزّ من جوانبه بمسامير الفضة، وفيه صدوع، وفي جانب منه صفيحة فضة، حسبتُها شظيةً منه شُظِيت فجبرت بها، وصخر الركن الأسود أحرش، أكبر من صخرنا قليلاً.

وللبيت سقفان: سقف دون سقف، وفيها أربع رَوازِن (٢٠) ينفذ بعضها إلى بعض للضوء، وللسقف الأسفل ثلاث جوائز من ساج منقشة مذهبة.

وفي داخل البيت في الحائط الغربي قبالة الباب، الجزعة على ست أذرع من قاع البيت، وهي سوداء مخططة ببياض، طولها اثنتا عشرة إصبعاً في مثل ذلك وحولها طوق من ذهب عرضه ثلاث أصابع، ذُكر أن النبي عَيِّلِيَّ جعلها على حاجبه الأيمن حين صلى في البيت.

والحجر بجوفي البيت محجور من الركن العراقي الشامي تحجيراً محنياً غير مرتفع، قد انقطع طرفاه دون الركنين اللذين يليانه بمثل ذراعين، للدخول والخروج، يكون

<sup>(</sup>١) الساج: صرب من الشجر يعظم جداً ويذهب طولاً وعرضاً وله ورق كبير

<sup>(</sup>٢) مجزع: ما كان فيه بياض وحمرة.

<sup>(</sup>٣) روازن: جمع روزخة، وهي الكوة غير، النافذة.

ما بين مُوسطة جنبي التحجير والبيت كما بين الركنين، وارتفاع التحجير نصف قامة، وهو ملبس بالرخام من داخله وخارجه وأعلاه، وجُعل بين كل رخامتين عمود من رصاص؛ وقاع الحجر كله مفروش بالرخام، ومصب الميزاب فيه، وقبلتها إليه، والميزاب مُوسطة أعلى جدار الكعبة، وخارجاً عنه مثل أربعة أذرع في سعته، وارتفاع حيطانه ثمان أصابع، ملبس ظاهره وباطنه بصفائح الذهب، والصفائح مسمرة بمسامير مروسة من ذهب.

والبيت كله مستور إلا الركن الأسود، فإن الأستار تُفرج عنه مثل القامة ونصف، وإذا دنا وقت الموسم كُسي القباطيّ، وهي ديباج أبيض خراساني، فيكون بتلك الكسوة ما كان الناس مُحرمين، فإذا أحلَّ الناسُ، وذلك يوم النحر حلَّ البيت فكسي الديباج الأحمر الخراساني، وفيه دارات مكتوب فيها حمدُ الله وتسبيحه وتكبيره وتعظيمه، فيكون كذلك إلى العام القابل، ثم يكسى أيضاً على حال ما وصفت، فإذا كثرت الكسوة وخُشِيَ على البيت من ثقلها خُفف منها، فأخذ ذلك سدنةُ البيت، وهم بنو شيبة.

وذكر بعض المصريين أنه حضر كشف البيت سنة خمس وستين، فرأى ملاطه الزعفران والَّلوبان.

وذُكِر أيضاً عن بعض المكيين حديثٌ يرفعونه إلى مشايخهم أنهم نظروا إلى الحجر الأسود إذ هدم ابن الزبير البيت وزاد فيه، فقد روا طوله ثلاث أذرع، وهو ناصع البياض \_ فيما ذكروه \_ والله أعلم \_ لاستلام الجاهلية إياه ولطخه بالدم.

والمقام بشرقي البيت على سبع وعشرين ذراعاً منه، وجه المصلِّي خلفه مستقبلَ البيت إلى الغرب، والركن العراقي على يمينه، والباب والركن الأسود على يساره وهو فيا ذَكَرَ مَنْ رآه حجرٌ غيرُ مربوع يكون ذراعاً في ذراع، وفيه أثرُ قدم إبراهيم عليه السلام، وطول القدم مثلُ عَظْم الذراع، والحجر موضوع على منبر لئلا يمرَّ به السيل،

فإذا كان وقت الموسم وضع عليه تابوت حديد مثقب لئلا تناله الأيدي .

وحول البيت كله سوارٍ ستٌ غلاظ مربعة من حديد مذهبة، ورءوسها مذهبة أيضاً، يوقد عليها بالليل للطائِفين، بين كل عمود منها والبيت نحو ما بين المقام والبيت.

وزمزم بشرقي الركن الأسود، بينها مثل الثلاثين ذراعاً، وهي بئر واسعة، تُنَّورها من حجر مطوَّق أعلاه بالخشب، وسقفها قبو مزخرف بالفسيفساء على أربعة أركان تحت كل ركن منها عمودان من رخام متلاصقان، وقد سد ما بين كل ركنين منها بشرجب<sup>(۱)</sup> خشب، ورد إلى باب من جهة المشرق، وحول القبو كله مثل البُرْطُلة (۲)، وبشرقي زمزم بيت مقدر، سقفه مزخرف بالفسيفساء أيضاً مقفل عليه، وشرقي هذا البيت بيت كبير مربع له ثلاثة أقباء، وفي كل وجه منه باب.

وحَمَام المسجد كثير أنيس، يكاد الإنسان أن يطأه بقدمه، لأنسه بالناس؛ وهو في لون حمام الأبرجة عندنا، إلا أنه أقدر منه، وليس منه حمامة تجلس على البيت ولا تطير عليه، ولقد همني ذلك، فرأيتها حين تكاد أن تحاذي البيت وهي مستعلية في طيرانها ذلك، غطست حتى تصير دونه، وأخذت عن يمينه أو يساره، وزَرْقها ظاهر بارز على البيوت التي في المسجد، إلا بيت الله الحرام فانه نقى ليس فيه ولا عليه أثر، فسبحان مُعَظّمِه ومُقدّسِه ومُطهّره، وتعالى علواً كبيراً!

وبين باب الصفا \_ وهو بقبلي البيت \_ والصفا ، الشارع ، وهو ببطن الوادي ؛ وبعد الشارع فِنالا كبير فيه الباعة ، ثم الصفا في أصل جبل أبي قُبيس ، قد أحدق به البناء إلا من الوجه الذي يُرقى إليها منه ، والرقي إليها على ثلاث درج مبنية بالصخر ، والواقف على الصفا مستقبل الجوف ينظر إلى البيت من باب الصفا .

والمروة بشرقي المسجد، وهي من الصفا بين المشرق والمغرب، قد أحدق بها البناء

<sup>(</sup>١) الشرجب: لفت الفرس. (٢) البُرطلة: المظلة.

أيضاً إلا من وجه المصعد إليها، وهو من أعلى القصور، بينها وبين المسجد الحرام الزقاق الضيق، فالواقف على المروة مستقبل البيت تجاه الفرجة يرى الميزاب وما اتصل به من البيت، وبين الصفا والمروة شبيه بما بين باب السقاية والمسجد الجامع، والساعي بينهما إذا هبط من الصفا يريد المروة سلك في الشارع وهو بطن الوادي، عن عينه القصور، وعن يساره المسجد؛ ويعترضه بطن واد إذا انصب فيه أرقل (١) حتى يخرج عن آخره، وله علمان أخضران في جانبي الوادي، أحدهما وهو الأوّل خلف يخرج عن آخره، وله علمان أخضران في جانبي الوادي، أحدهما وهو الأوّل خلف باب الصفا لاصق بالسور، والثاني أمامه بائن، عن السور جُعلا ليُفهم بها حدُّ الوادي يرمل فيه.

ومنى قرية بشرقي مكة، تنحو إلى القبلة قليلاً خارجة عن الحرم، على نحو الفرسخ منها؛ وفيها بنيان وسقايات، وأول ما يلقى منها الخارج من مكة إليها، جرة العقبة، بعد يوم النحر، أيام التشريق؛ وبها مسجد أكبر من جامع قرطبة، وهو مسجد الخيف، له مما يلي المحراب أربع بلاطات معترضة، سقفها من جرائد النخل، وعمدها مجصصقة (۲)، والمنبر على يسار المحراب، والباب الذي يخرج منه الإمام عن عينه، وفي وسط صحن المسجد منارة، وفي كل جانب منها سقيفة.

والمزدلفة، وهي المشعر الحرام، بين منى وعرفة، وهي من منى على نحو الفرسخين، ولها مسجد مجصَّص لا بناء فيه إلا الحائط الذي فيه المحراب، والباب الذي يخرج منه الإمام عن يمينه، وفي الوسط صحن المسجد؛ وليس فيها ساكن.

وعرفة بشرقي منى على نحو الفرسخين منها، ليس بها ساكن ولا بناء، إلا سقايات وقنوات يجري فيها الماء، وليس بمسجدها بنيان إلا الحائط الذي فيه المحراب؛ وموقف الناس يوم عرفة بعرفة في الجبل وما يليه مما تحته؛ والجبل بين المشرق والجوف من مسجدها، وفي الموضع الذي يقف فيه الإمام ما عجارٍ. ومحراب منى وعرفة والمزدلفة إلى نحو المغرب.

<sup>(</sup>١) أرقل في سيره: أسرع. (٢) المجصصة: التي طليت بالجصّ.

# صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

بلاطاته في قبلته معترضة من الشرق إلى الغرب، في كل صف من صفوف عمدها سبعة عشر عموداً ، ما بين كل عمودين منها فجوة كبيرة واسعة ، والعُمُد التي في البلاطات القبلية بيض مجصصة شاطَّة (١) جدّاً، وسائر عمد المسجد رخام؛ والعمد المجصصة على قواعدَ عظيمةٍ مربعة، ورءوسها مُذهبة عليها نجف (٢) منقشة مذهبة، ثم السهاوات على النجف، وهي أيضاً منقشة مـذهبـة؛ وقبـالــة المحــراب مُــوسَطــة (٣) البلاطات، بلاط مذهب، كله شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط الذي بالحراب ولا يشقه، وفي البلاط الذي يلى المحراب تذهيبٌ كثير، وفي وسطه سهاء كالترس المقدّر مجوّف كالحار<sup>(٤)</sup>، مذهب؛ وقد أخذ وجه السور القبلي من داخل المسجد بإزار رخام من أساسه إلى قدر القامة منه، ولف على الإزار بطوق رخام في غلظ الأصبع، ثم من فوقه إزار دونه في العرض مخلَّق بالخَلوق، ثم فوقه إزار مثلُ الأوّل فيه أربعة عشر باباً في صف من الشرق إلى الغرب في تقدير كُورى المسجد الجامع بقرطبة، منقشة مذهبة، ثم فوقه إزار رخام أيضاً؛ فيه صنيفة ساوية فيها خسة سطور مكتوبة بالذهب بكتاب ثخين غلظه قدر أصبع، من سُور قِصار المفصَّل، ثم فوقه إزار رخام مثل الأوّل الأسفل، فيه ترسة (٥) من ذهب منقشة، وبين كل ترسين منها عمود أخضر في حافاته قضبان من ذهب، ثم فوقه إزار رخام فيه صنيفة منقشة، عرضها مثل عظم الذراع، لها قضبان وأوراق من ذهب، ثم فوقه إزار فسيفساء عريض، ثم السماوات عليه؛ والمحراب في مُوسطة السور القبلي، على قوسه قُصّة من ذهب ناتئة غليظة، في وسطها مرآة مربعة ذكر أنها كانت لعائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>١) شاطة: عالية مرتفعة.

<sup>(</sup>٢) النَّجف جع النجيف: السهم العريض النصل.

<sup>(</sup>٣) الموسطة: مَا كان في الوسط. (٤) المحار: الصدف.

<sup>(</sup> ٥ ) الترسة: الترس: ما كان يتوقى به في الحرب.

وقبو المحراب مقدر جداً، وفيه دارات بعضها مذهبة وبعضها حُمرٌ وسود، وتحت القبو صنيفة ذهب منقشة، تحتها صفائح ذهب مثمنة، فيها جزعة مثل جمجمة الصبي الصغير مسمرة؛ ثم تحتها إلى الأرض إزار رخام مخلّق بالخلوق، فيه الوتد الذي كان النبي عَلَيْتُهُ يتوكأ عليه في المحراب الأوّل عند قيامه من السجود فيا ذُكر، والله أعلم.

وعن يمين المحراب باب يدخل منه الإمام ويخرج، وعن يساره باب صغير مشطرج، قد سُدَّ بعوارض من حديد، وبين هذين البابين والمحراب ممشى مسطح لطيف.

والمقصورة من السور الغربي لاصقة بالباب إلى الفصيل اللاصق بالسور الشرقي، ومن هذا الفصيل يُصعد إلى ظهر المسجد، وهي قديمة مختصرة العمل، لها شرفات وأربعة أبواب، وخارج المقصورة قريب منها عن يسار المحراب سَرَب في الأرض يُهبط فيه درج يُفضي منها إلى دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والمنبر عن يمين المحراب في أول البلاط الثالث من المحراب في روضة مفروشة من الرخام مجوز حولها به، وله درج، وسمر في أعلاه لوح لئلا يجلس أحد على الدرجة التي كان رسول الله عليه يجلس عليها، وهو مختصر، ليس فيه من النقوش ودقة العمل ما في منابر زماننا الآن، والجذع أمام المنبر، وشرقي المنبر تابوت يُستر به مقعد رسول الله عليه .

وقبره صلوات الله عليه وسلامه بشرقي المسجد في آخر مسقّفه القبلي مما يلي الصحن، بينه وبين السور الشرقي مثل عشر أذرع، قد حُظر حوله بحائط بينه وبين السقف مثل ثلاث أذرع، وله ستة أركان، ولُبّس بإزار رخام أكثر من قامة، وما فوق القامة مخلق بالخلوق.

قال رسول الله عَلِيَّةِ: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على ترعة من ترع الجنة.

وعلى ظهر المسجد حذاء القبر حجر محجور لئلا يُمشى عليه، والبلاطات الجنوبية والغربية أربع، منتظم بعضها فوق بعض في طولها مع وجه الصحن من القبلة إلى الجوف ثمانية عشر عموداً، وحنايا المسجد كلها مما يلي الصحن مشدودة من جهاتها الأربع إلى مناكب العمد بخشب منقش.

وللمسجد ثلاث منارات: اثنتان للجنوب وواحدة للمشرق؛ وحيطان المسجد كلها من داخله مزخرفة بالرخام والذهب والفسيفساء، أولها وآخرها، وله ثمانية عشر باباً، عتبها مذهبة، وهي أبواب عظيمة لا غلق عليها، أربعة منها في الجنوب، وسبعة في الشرق، وسبعة في الغرب.

وقاع المسجد كله مفروش بالحصى وليس له حصر، ووجه سور المسجد كله من خارج منقش بالكذَّان (۱)، وكذلك الشرفات.

فينبغي للداخل في المسجد أن يأتي الروضة التي قال فيها رسول الله عليه الله وجهه، روضة من رياض الجنة »، فيصلي فيها ركعتين، ثم يأتي قبر النبي عَيَّاتٍ من قبل وجهه، فيستدبر القبلة ويستقبل القبر، ويسلم عليه عَيِّاتٍ ، وعلى أبي بكر وعمر، رضي الله عنها، ولا يَلصَق بالقبر، فإنه من فعل الجهال، وقد كُره ذلك، فإذا فعل ما ذُكر استقبل القبلة ودعا بما أمكنه بعد الصلاة على النبي، عَيَّاتٍ ، وعرقنا به، ورزقنا شفاعته برحمته، آمن!

# صفة مسجد بيت المقدس وما فيه من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

طول المسجد سبعائة ذراع وأربع وثمانون ذراعاً، وعرضه أربعائة ذراع وخس وخسون ذراعاً بذراع الإمام، ويُسرَج في المسجد ألف وخسائة قنديل، وعدة ما فيه من الخشب ستة آلاف خشبة وتسعائة خشبة، وعدد ما فيه من الأبواب خسون باباً،

<sup>(</sup>١) الكذان: الحجارة الرخوة النخرة.

وعدد ما فيه من العمد ستائة وأربعة وثمانون عموداً، والعمد التي داخل الصخرة ثلاثون عمداً، والعمد التي خارج الصخرة ثمانية عشر عموداً، وفيه الصخرة الملبسة صفائح الرصاص، عليها ثلاثة آلاف صفيحة، وثلثائة واثنتان وتسعون صفيحة، فوق ذلك صفائح النحاس مطلية بالذهب، يكون عليها عشرة آلاف صفيحة، ومائتان وعشر صفائح؛ وجميع ما يُسرَج في الصخرة من القناديل أربعائة قنديل وأربعة وستون قنديلاً، بمعاليق النحاس وسلاسل النحاس؛ وكان طول صخرة بيت وأربعة وستون قنديلاً، بمعاليق النحاس وسلاسل النحاس؛ وكان طول صخرة بيت المقدس في السماء آثنى عشر ميلاً، وكان أهل أريحاء يستظلون بظلها، وأهل عمواس مثل ذلك؛ وكان عليها ياقوتة حمراء تضيء لأهل البلقاء، وكان يَغزل في ضوئها أهلُ البلقاء.

وفي المسجد ثلاث مقاصير للنساء، طول كل مقصورة ثمانون ذراعاً في عرض خسين ذراعاً، وفيه من السلاسل لتعليق القناديل ستائة سلسلة، طول كل سلسلة ثمان عشرة ذراعاً، وفيه من غرابيل النحاس سبعون غربالاً، وفيه من الصنوبر التي للقناديل سبع صنوبرات، وفيه من المصاحف الجامعة سبعون مصحفاً، وفيه من الكبار التي في الورقة منها جلد، ستة مصاحف على كراسي تجعل فيها؛ وفيه من المحاريب عشرة، ومن القباب خس عشرة قبة، وفيه أربعة وعشرون جباً (۱) للماء، وفيه أربع مناور للمؤذّنين، وجيمع سطوح المسجد والقباب والمنارات ملبسة صفائح مذهبة، وله من الخدم بعيالاتهم مائتا مملوك وثلاثون مملوكا، يقبضون الرزق من بيت مال المسلمين؛ ووظيفته في كل شهر من الزيت سبعائة قسط بالإبراهيمي، وزن القسط (۲) رطل ونصف بالكبير؛ ووظيفته في كل عام من الحصر ثمانية آلاف، ووظيفته في كل عام من الحصر ثمانية آلاف، ووظيفته في كل عام من المصر ثمانية ووظيفته في كل عام من المحمد في كل عام خسة عشر ديناراً، ولصناع يعملون في سطوح المسجد في كل عام خسة عشر ديناراً.

<sup>(</sup>١) الجب: البقر. (٢) القسط: مكيال قدر نصف صاع.

# آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

### ببيت المقدس

مربط البراق الذي ركبه النبي عَلَيْكُم ، تحت ركن المسجد؛ وفي المسجد باب داود عليه الصلاة والسلام وباب سليان بن داود عليهما الصلاة والسلام وباب حِطة التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: ﴿وقولوا حطَّةٌ ﴾ (١)، وهي قول لا إله إلا الله؛ فقالوا: حنطة، وهم يسخرون، فلعنهم الله بكفرهم؛ وبابُ محمد عليه ، وبابُ التوبة الذي تاب الله فيه على داود، وباب الرحمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه: ﴿ له بابّ باطِنُهُ فيه الرَّحْمةُ وظاهِرُهُ من قبَلهِ العذابُ (٢) يعني واد جهم الذي بشرقي بيت المقدس، وأبواب الأسباط أسباط بني إسرائيل وهي ستة أبواب؛ وباب الوليد، وباب الهاشمي، وباب الخضر، وباب السكينة وفيه محراب مريم ابنة عمران رضي الله عنها، الذي كانت الملائكة تأتيها فيه بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء؛ ومحراب زكريا الذي بشرته فيه الملائكة بيحيي وهو قائم يصلي في المحراب، ومحراب يعقوب، وكرسي سليان صلوات الله عليه، الذي كان يدعو الله عليه، ومغارة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام التي كان يتخلى فيها للعبادة، والقبة التي عرج النبي عَلِيلِ منها إلى السماء، والقبة التي صلى فيها النبي عَلِيلًا بالنبيين، والقبة التي كانت السلسة تهبط فيها زمان بني إسرائيل للقضاء بينهم، ومصلى جبريل عليه السلام، ومصلى الخضر عليه السلام.

فإذا دخلت الصخرة فصل في ثلاثة أركانها، وصل على البلاطة التي تُسامت الصخرة، فإنها على باب من أبواب الجنة.

ومولد عيسى بن مريم على ثلاثة أميال من المسجد، ومسجد إبراهيم عليه السلام وقبره على ثمانية عشر ميلاً من المدينة، ومحراب المسجد بغربيه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ١٣.

### فضائل بيت المقدس

ينصب الصراط ببيت المقدس، ويؤتى بجهنم \_ نعوذ بالله منها \_ إلى بيت المقدس وتُزف الجنةُ يوم القيامة مثل العروس إلى بيت المقدس، وتزف الكعبة بحاجّها بها إلى بيت المقدس، ويقال لها مرحبا بالزائرة والمزُورة؛ ويزف الحجر الأسود إلى بيت المقدس، والحجر يومئذ أعظمُ من جبل أبي قبيس.

ومن فضائل بيت المقدس أن الله رفع نبيه عَيِّلِيَّ إلى السماء من بيت المقدس، ورفع عيسى ابن مرم عليه السلام إلى السماء من بيت المقدس ويَغلب المسيخُ الدجالُ على الأرض كلِّها إلا بيت المقدس، وحرم الله على يأجوج ومأجوج أن يدخلوا بيت المقدس، والأنبياء كلهم من بيت المقدس، والأبدال (۱) كلهم من بيت المقدس، وأوصى آدمُ وموسى ويوسف وجميع أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم أن يُدفنوا ببيت المقدس.

# نتف من الأخبار

## لابن المغيرة في المرزباني:

فرج بن سلام قال: حدثني سليان بن المغيرة قال: كنت أجد من أبي أيوب المرزباني رائحة طيب؛ فقلت له: أخبرني عن المرزباني رائحة طيب؛ فقلت له: أخبرني عن هذه الرائحة. فقال: عفص آمر به فيُدق وينخل، فألتّه بقطران شامي، ثم آخذ منه كل غداة على إصبعي فأدلك به أسناني وعُمورَها (٢)، فتطيب نكهتها وتشتد لثتها وعُمورها.

الرياشي قال: كانوا إذا أرادوا جارية، مضغت نصف جوزة وأكلتها؛ فلا تزال طيبة النكهة سائر ليلتها.

<sup>(</sup>١) الأبدال: الزهاد.

<sup>(</sup>٢) عمور الأسنان: اللحم الذي بين مغارسها .

### لابن عبد العزيز في ساحرة:

عبد الصمد بن همام قال: كتب عامل عمان إلى عمر بن عبد العزيز. إنا أتينا بساحرة، فألقيناها في الماء فطفَت على الماء. فكتب إليه: لسنا من الماء في شيء، إن قامت عليها بينة وإلا فَخَلِّ عنها!

### بين الحسن ورجل:

وقال رجل للحسن: أبا سعيد، الملائكة خير أم الأنبياء؟ قال: قال الله جل ثناؤه: ﴿ قَالَ رَجُلُ للحسن: أبا سعيد، الملائكة خير أم الأنبياء؟ قال: قال الكم عِنْ دِي خَزَائن اللهِ ولا أعْلُم الغَيْبَ ولا أقولُ لكم إني مَلَكٌ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ لَنْ يَسَتَنْكِفَ المسيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً للهُ ولا الملائكةُ المُقرَّبُونَ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ مَا نَهَاكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرةِ إلا أَنْ تكونا ملكين أو تكونا منَ الخالدينَ ﴾ (٢) .

#### للضحاك:

العتبي قال: حدثني أبو النصر عن جرير عن الضحاك قال: من سمع الأذان في بيته فقام فصلى فقد أجاب.

أبو حاتم عن العتبي قال: سُمي المحرم [مُحَرَّما]، لأنه جُعل حراماً؛ وصَفَرُ لإصفار مكة من أهلها؛ والربيعان؛ للخصب فيها، والجُماديان، لجمود الماء فها من شدة البرد، ورجب، لترجيب<sup>(1)</sup> العرب أسنتها؛ وشعبان، لأنه شعب<sup>(0)</sup> بين رجب ورمضان؛ ورمضان لإرماض الأرض من الحر؛ وشوال، لأن الإبل شالت بأذنابها فيه لحملها؛ وذو القعدة، لقعودهم فيه عن الغزو من أجل الحج؛ وذو الحجة، للحج.

-...

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٥٠ . (٢) سورة النساء الآية ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٢٠. (٤) الترجيب: التعظيم.

<sup>(</sup>٥) شعب: فرق وفصل.

### يونس ورؤبة:

الرياشي عن محمد بن سلام عن يونس النحوي قال: قال لي رؤبة وأنا أسأله عن الغريب؛ حتى متى تسألني عن هذه الأباطيل وأزوّقها لك؟ أما ترى الشيب قد أخذ في عارضيك ولحيتك؟

وقال الخليل بن أحمد: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجلس عند غيره.

الرياشي عن الأصمعي قال: لا تكون حُطمة (١) حتى يكون قبلها بُريق تأتي فتحطم.

ومن حديث أبي رافع، عن أبي ذرّ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليك كمم عدد النبيين؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً.

أبو بكر بن عياش عن العجلي عن قتادة قال: طول الدنيا مائة ألف وأربعة وعشرون ألف فرسخ.

ومن حديث عبد الله بن عمر قال: العرش مطوَّق بحية، والوحي ينزل في السلاسل.

ومن حديث ابن أبي شيبة: أن العباس بن عبد المطلب، كان أقرب شحمة أذن إلى السماء، وكان إذا طاف بالبيت يشبه الفسطاط العظيم، وإذا مشى بين قوم تحسبه راكباً.

ومن حديث عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ قال: خلق الله الملائكة من نور، والجانَّ من نار، وآدم من تراب.

وسأل أعرابيٌّ رسول الله عليه : متى القيامة؟

فقال له: وما أعددت لها؟

قال: لا شيء والله ، غير أني أُحبُّ اللهَ ورسوله .

قال: المرء مع من أحب.

<sup>(</sup>١) الحطمة: السنة الشديدة.

زياد عن مالك أن النبي عليه قال: إياكم والشرك الأصغر.

قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟

قال: الرياء!

زياد عن مالك قال: إذا لم يكن في الرجل خير لنفسه لم يكن فيه خير لغيره، وإذا رأيت الرجل يستحل مال عدوه فلا تأمنه على مال صديقه.

وقال بعضهم: سمعت حذيفة يحلف لعثمان في شيء بلغه عنه، ما قاله، ولقد سمعته يقوله؛ فسألته عن ذلك، فقال: يا بن أخي، أشتري ديني بعض ببعض لئلا يذهب كله!

أخذه الشاعر فقال:

نرقَّعُ دُنيانا بتمزيق دِيننا فلا دِينُنا يبقى ولا ما نـرقَّعُ

زياد عن مالك أن النبي عَلِيُّ قال: الغيْرة من الإيمان، والمِراء من النفاق.

الأصمعي قال: سأل علي بن أبي طالب الحسنَ ابنه رضوان الله عليهما: كم بين الإيمان واليقن؟

قال: أربع أصابع.

قال: وكيف ذلك؟

قال: الإيمان كلُّ ما سمعتْه أذناك وصدّقه قلبُك، واليقين ما رأتْه عيناك فأيقنَ به قلبك؛ وليس بين العين والأذنين إلا أربع أصابع.

الرياشي قال: ضرب عليّ كرم الله وجهه بيده زانياً فأوجعه إيجاعاً شديداً ، فقال له عمُّ المضروب: بعْضَ هذا الضرب فقد قتلته!

فقال علي رضي الله عنه: إنه وَتَر<sup>(١)</sup> مَن ولدّها مِن قِبل أبيها وأمّها من النبيين والصالحين إلى آدم!

<sup>(</sup>١) وَتَرَ: أدرك بمكروه.

قال الرياشي: فكنت أعجب من شنّعة حدّ الرجم، فلم سمعت شنعة الذنب هان على الحدّ!

الأصمعي عن أبي عمرو قال: دم الحيض غذاء المولود.

أقبل أعرابي إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ [ في المسجد] يَنشد ضالةً له، فقال له النبي عَيِّلِيَّةٍ: لا وجدتَها! إنما المساجد لما بُنيت له!

الأصمعي عن أبي عمرو قال: أعرق الناس في الخلافة: عاتكة بنت يزيد بن معاوية؛ أبوها خليفة، وجدّها خليفة، وأخوها معاوية بن بزيد خليفة، وزوجها عبد الملك بن مروان خليفة، وولدها يزيد بن عبد الملك خليفة، وأربّاؤها الوليد وسليان وهشام، خلفاء.

# النبي عَلِيْكِ في فتح مكة:

قتادة عن أنس بن مالك قال: أمن النبي عَيِّلِيَّ الناسَ يوم فتح مكة إلا أربعة ، فإنه قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ؛ وهم: عبد العزى بن يزيد بن خطل، ومقبس بن صبابة الكندي ، وعبد الله [ بن سعد ] بن أبي سرح وسارة ؛ فأما عبد العزى فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة ، وأما عبد الله [ بن سعد ] بن أبي سرح: فإنه كان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة ، فأتى به النبيَّ عَيِّلِيَّ فبايعه وشفع له عنده ، وأما مقيس ؛ فإنه كان له أخ مع رسول الله عَيِّلِيَّ فقتل خطأ ، فبعث مع رسول الله عَيِّلِيَّ رجلاً من بني فهر ، ليأخذ له عقله من الأنصار ، فلما اجتمع له العقل (۱) أخذه وانصرف مع الفهري ، فنام الفهري في بعض الطريق ، فوثب عليه مقيس فقتله ، ثم أقبل وهو يقول:

يُضَرِّجُ ثَـوْبيْه دما الأخادع سَراة بني النجّار أرباب فارع (٢) وكنت إلى الأوثان أول راجع !(٢)

شفّی النفس مَن قد مات بالقاع مُسنَداً قتلت به فهراً، وأغرَّمْت عقله حَللت به نذري وأدركت تُؤرَتي

<sup>(</sup>١) العقل: الدية . (٢) فارع، حصن بالمدينة . (٣) التؤرة: الثأر .

وأما سارة فإنها كانت مولاة لقريش، فأتت رسول الله عَيْكَ واشتكت إليه الحاجة، فأعطاها شيئًا؛ ثم أتاها رجل فبعث معها كتاباً إلى أهل مكة يتقرّب به إليهم ليُحفظ في عياله، وكان عياله بمكة، فأخبر جبريلُ النبيَّ عَيْكَ ، فبعث النبيُّ عَيْكَ في أَرُها عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب، فلحقاها، ففتشاها فلم يقدرا على شيء، فأقبلا راجعيْن، ثم قال أحدهما لصاحبه: والله ما كذّبنا ولا كُذِبنا، آرجع بنا إليها!

فرجعا إليها، فسلا سيفيهما، ثم قالا: لتدعِنَّ إلينا الكتاب أو لنذيقنك الموت! فأنكرته، ثم قالت: أدفعه إليكما على أن لا تردّاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقبلا منها ذلك، فحلَّت عِقاصَ (١) رأسها وأخرجت الكتاب من قرن من قرونها ؛ فرجعا بالكتاب إلى النبي عَلِيلِيم ، فدفعاه إليه ؛ فدعا الرجل وقال له : ما هذا الكتاب؟

فقال له: أخبرك يا رسول الله، إنه ليس ممن معك أحد إلا وله بمكة من يحفظه في عياله غيري؛ فكتبتُ بهذا الكتاب ليكافئوني في عيالي! فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتَّخذوا عدوي وعدوّكم أولياء تُلقون إليهم بالمودّة ﴾ (٢).

### المصعب وقتل مرة:

أمر المصعب بن الزبير رجلاً من بني أسد بن خزيمة بقتل مرة بن محكان السعدي، فقال مرة:

تميا إذا الحربُ العَوانِ اشمعلَّتِ (٣) بباكِ على الدنيا إذا ما تـولَّتِ

بني أَسَدٍ إن تقتلـوني تحاربـوا ولسـتُ وإن كـانـت إليَّ حبيبــةً

<sup>(</sup>١) العقاص: خبط تشد به أطراف الذوائب.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الممتحنة الآية الأولى .

<sup>(</sup>٣) اشمعلَّت: تفرقت وانتشرت.

## لجرير في ابن سعد الأسدي:

كان ابن سعد الأسدي قد تولى صدقات الأعراب لعمر بن عبد العزيز وأعطياتهم ، فقال فيه جرير يشكوه إلى عمر:

حرمْت عيالاً لا فواكـة عنــدهــم وعنــد ابن سعــد سكَّــرٌ وزبيـــبُ وما الظنّ إلا مخطى لا ومُصيب متاع ليال والأداء قسريب وليس لـداء الركبتين طبيب

وقد كان ظني بــابن سعــد سعــادةً فإن تَرجعوا رزقى إليَّ فإنه تُحَيّا العظامُ الراجعـاتُ مـن البلي

## الرسول صلى الله عليه وسلم:

لما توجه رسول الله عَلِي إلى تبوك، كان أبو خيثمة فيمن تخلف عنه. فأقبل، وكانت له امرأتان، وقد أعدت كل واحدة منها من طيِّب ثمر بستانها، ومهدت له في ظل حائط؛ فقال: ظِل ممدود، وثمرة رطبة طيبة، ومالا بارد، وامرأة حسناء، ورسول الله عَلِيلِهُ في الضَّح والريح، ما هذا بخير!

ثم ركب ناقته ومضى في أثره؛ فقالوا: يا رسول الله، نرى رجلاً يرفعه الآل (١٠). فقال: كن أبا خيثمة! فكانه.

الضح: الشمس، تقول العرب في أمثالها: جاء فلان بالضح والريح، إذا أقبل بخير كثير .

# نتف من الطب

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزالون أصحاءً ما نزعتم ونزوتم .

يريد: ما نزعتم عن القسيِّ، ونزوتم على ظهور الخيل؛ وإنما أراد الحركة، والله أعلم، كما قال النبي عَلَيْتُهُ : سافروا تصحوا .

<sup>(</sup>١) الآل: السراب

وقال بعض الحكماء: لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من ثلاث في غير إفراط: الأكل، والمشي، والجماع؛ فأما الأكل، فإن الأمعاء تضيق لتركه؛ وأما المشي، فإن من لم يتعاهده أوشك أن يطلبه فلا يجده؛ وأما الجماع، فإنه كالبئر، إن نُزِحَت جَمَّت (۱)، وإن تركت يخثر (۲) ماؤها. وحق هذا كله القصد فيه.

وقال النبي عَلِيلِيِّهِ: « من استقل برأيه فلا يتداوى ، فربَّ دواء يورث الداء » . وقالت الحكماء: إياك وشرب الدواء ما حملتْك الصحة .

وقالوا : مثَل الدواء في البدن مثل الصابون في الثوب: ينقيه ويُخلقه .

الأصمعي عن رجل عن عمه، قال: لقيتُ طبيبَ كسري شيخاً كبيراً قد شدّ حاجبيه بخرقة، فسألته عن دواء المشي<sup>(٦)</sup>، فقال: سهم يُرمى به في جوفك أصاب أم أخطأ.

وفي كتاب التفصيل للهند: الدواء من فوق، والدواء من تحت، والدواء لا من فوق ولا من تحت.

تفسيره: من كان داؤه فوق سرته سقي الدواء، ومن كان داؤه تحت سرته حقن بالدواء، ومن لم يكن له داء لا من فوق ولا من تحت لم يُسق الدواء ولم يحقن به .

## للنبي عَلِيْكُ في السنا:

وقال النبي عَلَيْكُ لأسماء بنت عميس: بِمَ كنت تستمشين في الجاهلية؟ قالت: بالشبرم (1). قال: لو أن شيئاً يرد بالشبرم القدر لردّه السنا.

ومن حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ خرج عليهم وهم يتذاكرون الكمأة ويقولون

<sup>(</sup>١) جمت: كثر ماؤها. (٢) الخثورة: نقيض الرقة.

<sup>(</sup>٣) المشى: استطلاق البطني.

<sup>(</sup>٤) الشبرم: ضرب من الشيح. وقيل ضرب من النبات.

<sup>(</sup>٥) السنا: نبات شجيري من الفصيلة القرنية. يتداوى بورقه وثمره واجوده الحجازي ويعرف بالسنار المكي.

فيها: جدري الأرض. فقال: إن الكمأة من المنّ، وماؤها شفاء للعين، وهي شفعا من السم.

وأهدى تميم الداري إلى النبي عَلَيْتُ زبيبا، فلما وضعه بين يديه قال لأصحابه: كلوا، فنعم الطعام الزبيب، يُذهب النصب، ويشد العصب، ويطفيء الغضب، ويصفى اللون، ويطيب النكهة، ويرضى الرب.

وقال طلحة بن عبيد الله: دخلت على النبي مَلِيلِيم ، وهو جالس في جماعة من أصحابه، وفي يده سفرجلة يقلبها ، فلما جلست إليه دحرج بها نحوي ، وقال: دونكها أبا محمد ، فإنها تشد القلب ، وتطيب النفس ، وتذهب بطَخاء (١١) الصدر .

وقال النبي عَلِيْتُهُ: «أربع من النَّشر: شرب العسل نُشرة (٢)، والنظر إلى الماء نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة، والنظر إلى الوجه الحسن نشرة»

وقال عثمان بن عفان: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول: من بلغ الخمسين أمِن الأدواء الثلاث: الجنون، والجذام، والبرص.

ومن حديث زيد بن أسلم أن النبي عَلَيْكَ قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجَهِلَه من جهله.

ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي عَلَيْكُم قال: أنزل الدواءَ الذي أنزلَ الداء.

ومن حديث زيد بن أسلم أن رجلاً أصابه جرح في بعض مغازي رسول الله على عن أصحابه: على عنه الله عنه الله عنه أغار، فقال: أيكما أطبُّ؟ فقال له رجل من أصحابه: في الطب خيرٌ ؟ قال: إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء.

وقال النبي عَلِيْتُهِ: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، يُسعَط به من

<sup>(</sup>١) البطخاء: الثقل والكرب.

<sup>(</sup>٢) النشرة: ضرب من الرقية والعلاج.

العذرة (١) ، ويُلَدُّ به من ذات الجنب (٢) .

يريد القُسط الهندي، وهو الذي تسميه العامة: الكست.

وقال النبي ﷺ: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها دواء من كل داء إلا السام.

يعني الشونيز .

وفي مسند ابن أبي شيبة أن النبي عَلَيْ قال: عليكم بالإثمر (٢) عند النوم، فإنه يُحِدُ البصر، وينبت الشعر.

وفيه أن عبد الله بن مسعود قال: عليكم بالشفاءين: القرآن، والعسل.

الأصمعي قال: ثلاث ربما صرعَتْ أهلَ بيت عن آخرهم: الجرادُ، ولحومُ الإبل، والفُطْر. وهو الفَقع.

ويقول أهل الطب: إن أردأ الفطر ما ينبت في ظلال الشجر، ولا سيما في ظلال الزيتون، فإنه قَتَّال.

وقال وهب بن منبه: إذا صام الرجل زاغ بصره، فإذا أفطر على الحلوى رجع إليه بصره.

وأقبل رجل على النبي عَلِيْكُمْ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الجاهلية ذا فطنة وذا ذهن، وأنكرت نفسي في الإسلام! فقال له: أكنت تنام في القائلة! قال: نعم. قال: فعد إلى ما كنت عليه من نوم القائلة.

وقال النبي عَلِيْكُ ؛ عليكم بالشجرة التي كلم الله منها موسى بن عمران، زيت الزيتون فادَّهنوا به، فإن فيه شفاء من الباسور.

<sup>. (</sup>١) العذرة: داء في الحلق.

<sup>(</sup>٢) لده: سقاه اللدود، وهو ما يصب من الدواء بمسعط في أحد شقى الفم.

<sup>(</sup>٣) الإثمد: عنصر معدني بلوري الشكل قصديري اللون، صلب، هش، يوجد في حالة نقية، وغالبا متحداً مع غيره من العناصر، يكتحل به.

وقال: في الزيتونة يقول الله: ﴿وشجرةً تَخْرُجُ مِنْ طورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ للآكِلينَ﴾ (١).

وتقول الأطباء: إذا خرج الطعم (٢) من قبل ست ساعات فهو من ضرر، وإذا أقام في الجوف أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو من ضرر.

#### معاوية والمغيرة:

دخل المغيرة بن شعبة على معاوية فقال له معاوية: أنكرتُ من نفسي خصلتين: قلّ طُعمي، ورقّ عظمي؛ فإن تدثرتُ بالثقيل أثقلني، وإن تدثرتُ بالخفيف أصابني البرد. قال: نم يا أمير المؤمنين بين جاريتين سمينتين، يُدفئانك بشحومها، ويحملان عنك ثقل الدثار بمناكبها، وأكثرْ من الألوان، وكلْ من كلِّ لون ولو لقمة؛ فإن ذلك إذا اجتمع كثيرُه نَفَعَ. فدخل عليه بعد ذلك فقال له معاوية: يا أعور، قد جربنا ما قلت فوجدناه موافقاً.

## التعويذ والرقي

أبو بكر بن أبي شيبة عن عقبة عن شعبة عن أبي عصمة قال: سألت سعيد بن المسيّب عن تعليق التعويذ، قال: لا بأس به .

وكان مجاهد يكتب للصبيان التعويذ ويعلقه عليهم.

وقال النبي عَلِيْكَ ؛ من قال إذا أصبح: أعوذ بكلمات الله التامة ، من كل عين لامة ، ومن كل شيطان وهامة ؛ لم يضره عين ولا حية ولا عقرب .

وفي مسند ابن أبي شيبة أن خالد بن الوليد كان يفزع في نومه، فشكا ذلك إلى النبي عَلِيلًا من الجن يكيدك، فقل: أعوذ النبي عَلِيلًا من الجن يكيدك، فقل: أعوذ بكلمات الله التامات المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٢٠. (٢) الطعم: الطعام.

السهاء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كلِّ ذي شر. فقالهن خالد، فذهب ذلك عنه.

وفي مسند ابن أبي شببة أن النبي عَلِيلِي بينا هو يصلي ذات ليلة، إذ وضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناول نعلَه فقتلها؛ فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، ما تدع نبياً ولاغيره! ثم دعا بماء ومِلْح فجعله في إناء، ثم صب على إصبعه منه، ومسحها وعودها بالمعودتين.

وفي مسند ابن أبي شيبة أن النبي عَلِيلِهِ قال: لا رقية إلا من عين أو حُمة. والحمة: السم.

سفيان بن عيينة قال: بينا عبد الله بن مسعود جالساً تعرض عليه المصاحف، إذ أقبلت أعرابية فقال: أبا فلان - لرجل جالس إليه - لقد لُدغ مُهْرُك، وتركته كأنه يدور في فَلك، فقم فاسترق له، فقال له ابن مسعود: لا تسترق له، واذهب فانفث في منخره الأيمن أربعاً، وفي الأيسر ثلاثاً، وقل: اذْهِب الباس يا رب الناس، فإنه لا يذهبه إلا أنت. ففعل، فلم يبرح حتى أكل وشرب وبال وراث.

دخل أبو بكر على عائشة وهي تشكو ويهودية ترقيها، فقال لها: ارقيها بكتاب الله .

#### الحجامة والكي

قال عبدالله بن عباس: احتجم النبي عَلِيْكُ في رأسه من أذَى كان به .

وفي مسند ابن أبي شيبة: ان عيينة بن حصن دخل على رسول الله عَلِيْلِيْهِ وهو يحتجم في فأس رأسه، فقال: ما هذا؟ قال: هذا خير ا ما تداويتم به.

وفي مسند ابن أبي شيبة أن النبي عَلِيْكُ قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقُسط

<sup>(</sup>١) الحجامة: امتصاص الدم بالحجم.

العربي، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذرة (١).

وفيه أن النبي عليه قال: خير يوم تحتجمون فيه، سبعة عشر، وتسعة عشر؛ وأحد وعشرون.

وفيه أنه قال: إن كان في شيء مما تعالجون به خير ففي شرطة من محجم، أو لذعة من نار تواقع أللهاً، أو شربة من عسل؛ وما أُحب أن أكتوي.

## السم والسحر

## النبي سيالة والشاة المسمومة

في مسند ابن أبي شيبة: أن يهود خيبر أهْدَوْا إلى رسول الله عَلَيْكُ شاة مسمومة، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « اجمعوا لي مَن ههنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم: هل جعلتم في هذه الشاة سماً ؟ قالوا: نعم! قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك السم.

وقال النبي عَلِيْنَةٍ : « ما زالت أكلة خيبر تعاودني (٢٠) ، فهذا أوان قَطَعتْ أبهري » (٣) .

#### أبو بكر وابن كلدة

الليث بن سعد عن الزهري قال: أُهدِيَ لأبي بكر طعام، وعنده الحارس بن كلدة طبيب العرب؛ فأكلا منه، فقال الحارث لأبي بكر: لقد أكلنا والله في هذا الطعام سُم سَنة، وإني وإياك لميتان عند رأس الحول، فهاتا جميعاً عند انقضاء السنة.

## النبي عليله ويهودي ساحر

وفي مسند ابن أبي شيبة: أن رجلاً من اليهود سَحَر النبي عَلِيلَةٍ فاشتكى لذلك أياماً:

<sup>(</sup> ١٠) الغمز: الشدّه والعذرة: الخصلة من الشعر .

<sup>(</sup>٢) تعاودني: تراجعني ويعاودني ألم سمّها .

<sup>(</sup>٣) الأبهر: وريد العنق.

فأتاه جبريل فقال له: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقداً وجعلها في مكان كذا . فأرسل عليا رضي الله عنه فاستخرجها وجاء بها فجعل يحلها ، فكلما حل عقدة وجد رسول الله عَلِيْنَةٍ خِفة؛ ثم قام رسول الله عَلِيْنَةٍ كَأَنْمَا أُنشط (١) من عقال.

وفي مسند ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن أبي ليلي أنه قال: طُبَّ رسول الله عليه \_ والطب: السحر \_ فبعث إلى رجل فرقاه .

#### العين

تقول العرب: رجل مَعين، إذا أُخذ بالعنن.

وقال النبي عَلِيلَةٍ : لو سبق القدر شي ٌ لسبقَته العين !

وتقول العرب: إن العين تسرع بالإبل إلى أوصامها (٢) ، وبالرجال إلى أسقامها .

ونظر عامر بن أبي ربيعة إلى سهل بن حنيف يستحم، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة! قال: فلُبط (٢) به، فأمر النبي عَلَيْنَ عامرَ بن أبي ربيعة أن يتوضأ له ثم يطهره بمائة ، ففعل ، فقام سهل بن حنيف كأنما أنشط من عقال .

# أبيات في الطب وجدناها في كتاب فرج بن سلام

النافجاء بشيرَج ملتوت فيه شفالا للرياح مُميت

يغلى لـذلـك حلْبـةً في مــائها يُسقاهُ مُصطَحِبـاً وحينَ يَبيبـتُ وقال:

ليس شي الأأنفَى عن الجسم للريح منَ الأنجدان والمحروث.

وقال:

في الحُرفِ سَبْعُونَ دواءً وفي الكمّون فيما قبل سِتُونا (١)

<sup>(</sup>١) أنشط: حلّ. (٢) الوصم: المرض.

<sup>(</sup>٣) لبط به: صرع من عين أو حمى . (٤) الحرف: حب الرشاد .

# قد قالهُ هُرْمُسُ في كُتبِهِ فَلا تَدعْ حُرفاً وكَمُّونَا

وقال:

بسعتر بَــرِ داو كـل مُبَلغَـم وذو المرَّةِ السَّـوْداءِ ذاكَ علاجُـهُ وذو الدَّم فليُكثِر لِـذاكَ حِجـامَةً

وقال:

لا تكنْ عندَ أَكلِ سُخنِ وبهرٍ فإذا ما آجْتنَبتَ ذلكَ منهُ

وقال:

إن أردْتَ الرُّقادَ في الليلِ فاجعـلْ فبـــهُ لِلأَذْ

وقال:

لا تَشرَب الماءِ بعدَ النَّومِ من ظماٍ فجوفُ مَن باتَ من ماء ومن ثِقَـلِ

وقال:

أُحْسنُ في الحمامِ ماء مُسخَناً يسلّمُ البطْن مَن الدّاء ولا

وذا المرّةِ الصَّفراء بـالـرازيـانِـق تعاهُدُ فصْدِ العِرقِ من كفّ حـاذق

تعاهُدُ فصْدِ العِرقِ من كفِّ حـادق فها غَيرُهـا شيءٌ لــه بِمــوافــق

> ودُخول الحهام تشرّبُ ماءً لم تَخف ما حييتَ في الجوف داء

قَطْنَةً عند مَه على الأذُنْينِ نين مِما يَضُرَّ بالعَينَيْنِ نين

ولا تَبِتْ أبداً من غير منتفض (١) ومن رياح دَعا كلاً إلى مسرِض

وليَكُنْ ذلكَ في البيتِ السّخـنْ يعتَـريـهِ وجع طـولَ الزَّمَــنْ

<sup>( 1 )</sup> المنتفض: يقال استنفض الذكر، أي استبرأه مما فيه من بقية البول.

وقال:

إن دخلتَ الحام فضرِب على رأ سِكَ بالماء السُّخْن سَبْعَ مِرارِ فَبِهُ تَظْهَـرُ السلامـةُ مـن كــــلِّ صُداع بقـدرَةِ الجبـار

وقال:

خَـل - إذا ما شَبعْتَ - في الحمامِ حَمَـرُءُ من فـالـج وكـلِّ سقــام لا تجامِع، ولا تَمطى، ولا تَكُ فهُو دفع لكلِّ ما يتَقيهِ الـ

وقال:

والقَيْءُ يُخرِجُ ما في الصدر من عَفنِ (١) يسيلُ إلا باخلاط مِن الحقن

ما كان في الرأس أُخْرِجْهُ بغَرْغَرةٍ وكلَّ ما كان في صلب فـذلِكَ لا

وقال:

وفي الصيفِ ماء بارداً حين تصبحُ وذاكَ على إدمانْ الجسمُ يَصل ح

على الريق في البردِ آحْسنُ ماء مُسخَّنـاً وذلــك فيما قيـــل فيما قيـــل فيـــه مَصَحَّــة

وقال:

عصْرِ منه تعاهُدٌ للعشاءِ سالما في الحياةِ من كلِّ داء إنّ من باكرَ الغَـداءَ وبَعـدَ الْـ فبـإذْن الإلـهِ يبقـى صحيحــاً

<sup>(</sup>١) الغرغرة: ترديد الدواء أو الماء في الحلق.

#### وقال:

إنّ رأْسَ الطّـبِّ أن تَــد . . . باطِنِ الرِّجْليْنِ عندَ النوم

وقال:

شجرُ البَراغيثِ الكَريـهُ مَشمُّه وقال:

إِنَّ السِّواكَ ليُسْتَحبُ لِسنَّةً لم تَخْشَ من حَفَر إِذَا أَدْمنْتَهُ

وقال:

آحْتَجِمْ بين كلِّ شهرين وْلتُلْ سبْعة منـكَ للـزّبيبِ بلاً عجـ فهـو للعين واللَّهـاةِ وللحَلـ

وقال:

ولا تَغط الرأسَ في وقتِ ما إنّ بخار الرَّأسِ في وقتِ ما

و قال :

إنَّ الجِياعَ على الحيامِ مَصَحَّـةٌ

لك بالزِّنْبَقِ دَلْكا...

يُبري بإذن ِ الله مـن داءِ الحَبن (١)

ولأنه مما يَطيبُ بــه الفَــمُ وبه يسيلُ مـن الَّلهـاةِ البلغـم(٢)

فِ على أثرة من الأيام م تُبَدِّيهِ قبلَ كلِّ طعام ق أمانٌ لها مَن الأسقام (٦)

تخرُجْ من الحمامِ وآخْشَ الضَّررْ وَصفْتهُ دالا يُصيبُ البصَّــرْ

ولـذاذَةٌ تـاهـت على اللــذّاتِ

<sup>(</sup>١) الحبن: داء في البطن يعظم منه ويرم.

<sup>(</sup>٢) الحفر: سلاف في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها.

<sup>(</sup>٣) الأسقام: الأمراض.

السمَـكُ المالِـــ أَكْثِرْ زَيْتَهُ ثَمْ كُلِ مِن قبلُ مأْدُوماً منَ المطعَـمِ ... بالطّبخِ أَكْثِرْ زَيْتَهُ ثَمْ كُلِ مِن قبلُ مأْدُوماً منَ المطعَـمِ وقال:

آطل منك الشعر كل أربعاء لا يدور وليكن غسلك بالبا رد منه والطهور إنه ينوعر منه شعر الجسم الكثير إنني طبع بما يج حله الناس خبير (١)

## الرسول ﷺ وشاكية من زوجها

وحدّث محمد بن ابراهيم الورّاق قال: حدثني محمد بن عبيد الله بن الحارث بن إسحاق بمصر قال: حدثنا محمد داود بن ناجية قال: حدثنا زياد بن يونس الحضرمي عن محمد بن هلال المدني عن أبيه عن أبي هريرة قال:

جاءت امرأة إلى رسول الله عَلَيْ تشتكي زوجها، فقال: إنها تذكر كثرة الجماع؛ قال: يا رسول الله، أفأزني، قال لا، ولكن إذا جاءنا سَبْي فتعال حتى نُعطيَك جارية. فقدم عليه سبيّ؛ فجاء إليه فقال له: يا رسول الله، وعْدي. فقال له: اختر! فقال له: اختر لي. فقال: خذ هذه، فإني أراها زرقاء (٢)، فلعلها... قال: فها لبثنا أن جاءت المرأة فقالت: يا رسول الله، ما زاده الأمر إلا تجدّداً. فقال له النبي عَلَيْ : ما هذا ؟ فقال: يا رسول الله، أفأزني! قال: لا. ثم قال له رسول الله عَلَيْ : لعلك تكثر فقال: يا رسول الله، أفأزني! قال: لا. ثم قال له رسول الله عَلَيْ : لعلك تكثر

<sup>(</sup>١) الطّب: الخبير بالشيء العالم به .

<sup>(</sup>٢) الزرقاء: البيضاء، أو التي في عينها زرقه .

الاطِّلاء. قال: نعم. قال: فأقل طلاءَك (١) يقلُّ جماعُك.

قال محمد: قال لي ابن ناجية: وأنا كما تراني شيخ كبير، قد أتى علي ثمانون سنة، إذا أحببت الوطء اطَّليت في كل خس عشرة ليلة.

#### الهدايا

كتب سعيد » بن حميد إلى بعض أهل السلطان في يوم النيروز:

« لألها السيد الشريف، عشت أطوال الأعهار بزيادة من العمر موصولة بقرائنها من الشكر، لا ينقضي حق نعمة حتى يجدد لك أخرى، ولا يمرّ بك يوم إلا كان مقصراً عها بعده، موفياً عها قبله. إني تصفحت أحوال الأتباع الذين تجب عليهم الهدايا إلى السادة [ في مثل هذا اليوم]، فالتمست التأسيّ بهم في الإهداء، وإن قصرت بي الحال عن الواجب، [ فرأيت] أني إن أهديت نفسي فهو ملك لك، لاحظ فيها لغيرك؛ ورميت بطرْفي إلى كرائم مالي، فوجدتها منك، فكنت إن أهديت منها شيئاً كالمهدي مالك إليك؛ وفزعت إلى مودتي فوجدتها خالصة لك قديمة غير مستحدثة، فرأيتني إن جعلتها هديتي لم أجدد لهذا اليوم الجديد برراً ولا لطفاً؛ ولم أميز منزلة من الشكر بمنزلة من الشكر بمنزلة من الشكر بمنزلة في نائدة على ما تبلغه الطاقة؛ فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقك هدية إليك، والإقرار بما يجب لك براً أتوصل به إليك؛ وقلت في ذلك:

إن أُهْدِ مــالا فهْــو واهبِـه أو أُهدِ شكْري فهوْ مُــرْتهنّ والشمْسُ تستَغْنِي إذا طلعَتْ

وهُو الحقيقُ عليهِ بالشكرِ بجميلِ فعليكَ آخـر الدهـر أَنْ تَستضِيءَ بسُنّةِ البـدرِ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) الإطلاء: أراد به استعمال مادة يطلى بها عضوه.

<sup>(</sup>٢) السنة: الوجه أو دائرته.

## وكتب بعض الكتاب إلى بعض الملوك:

النفسُ لك، والمال منك، والرجاء موقوف عليك، والأمل مصروف نحوك؛ فها عسى أن أهدي إليك في هذا اليوم، وهو يوم سهلت فيه العادة، سبيل الهدايا للسادة؛ وكرهت أن نخيله من سنته، فنكون من المقصرين؛ أو أن ندعى أن في وسعنا ما يفي بعقك علينا، فنكون من الكاذبين؛ فاقتصرنا على هدية تقتضي بعض الحق، وتنفي بعض الجفوة وتقومُ عندك مقام أجمل البر؛ ولا زلت أيها الأمير دائم السرور والغبطة، في أتم أحوال العافية، وأعلى منازل الكرامة، تمرَّ بك الأعياد الصالحة والأيام المفرحة، فتُخلِقها وأنت جديد تستقبل أمثالها، فتلقاك ببهائها وجمالها؛ وقد بعثت الرسول بالسكر لطيبه وحلاوته، وتركت السفرجل لفأله، والدرهم لبغائه على كل من ملكه (١)؛ ولا زلت حلو المذاق على أوليائك، مُرَّا على أعدائك، متقدّماً عند خلفاء الله الذين تليق زلت حلو المذاق على أوليائك، مُرَّا على أعدائك، متقدّماً عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتُك، وتحسن أفنيتُهم بمثلك.

وقد جمعنا في هذه القصيدة ثناء ومسرَّة واعتذاراً وتهنئة وهي:

عاطِ في المهرجان كأساً شَمولاً فهو يوم قد كان آباؤك الغُ إن للصيف دولة قد تقضّت وتجلّت لك الرياض عن النّو فتمتَع باللهو، لا زلت جذلا لم أجدْ لي هديّة حين حصلًا يَعدل الشكر والثناء، وإن لم فجعلت الذي أطيق من الشكريا لما من هديّة تُقنِع المها

وأطعني ولا تطبعن عدولا حرّ يُحِلِّ ولا تطبعن عدولا حليلا وأراك الشتاء وجها جيلا ر فكانت عن كل شيء بديلا ن وطرف الزمان عنك كليلا حت كثيراً ملكتُ من وقليلا يك شكري لما أتيت عديلا حر ما عجرت عنه دليلا حدى إليه ولا تعنى الرسولا

وكتب بعض الشعراء إلى بعض أهل السلطان في المهرجان:

هذه أيام جرت فيها العادة، بإلطاف العبيد للسادة، وإن كانت البضاعة تقصِّر عما تبلغه الهمة، فكرهت أن أُهدِيَ فلا أبلغ مقدار الواجب: فجعلت هديتي هذه الأبيات، وهي:

تباروا في هدايا المهرجان ولمَّا أن رأيتُ ذوي التصابي على مـــرِّ الحوادث والزمــــان جعلت مُ هـ دَّيتي ردًّا مُقيا ولكـنْ لا يَقَــرُّ على الهوان<sup>(١)</sup> وعبداً حبن تكْرمُــه ذليلا ويَرضَى من نَوالك بالأماني!(٢) يَزيدك حين تَعطيه خَضوعا

وأهدى أبو العتاهية إلى بعض الملوك نعلا وكتب معها:

رجل بها تسعى إلى المجد نعـلٌ بعثـتُ بها لتلبسهـا لو كان يصلحُ أن أُشرّكها

وأهدى على بن الجهم كلبا، وكتب: آستوص خيراً به، فإن له

عندي يَداً لا أزال أحمدُها ل إذا النبار نبام مُوقدهما يدلّ ضيفي على في غَسَق اللي

أهدى أحمد بن يوسف ملحاً مطيَّباً إلى إبراهيم بن المهدي، وكتب إليه: الثقة بك سهَّلت السبيلَ إليك، فأهديتُ هدية من لا يحتشم، إلى من لا يغتم.

وأهدى إبراهيم بن المهدي إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي جراب ملح وجراب أشنان (١٤) ، وكتب إليه:

لولا أن القلة قصرت عن بلوغ الهمة لأتعبت السابقين إلى برَّك، ولكن البضاعة قعدت بالهمة ، وكرهتُ أن تُطوى صحيفة البر ، وليس لي فيها ذكر ؛ فبعت بالمبتدإ به

<sup>(</sup>٢) الأماني: جمع أمنية. (١) يقر: يقيم ويستقر.

<sup>(</sup>٣) الشراك: سير النعل.

<sup>(</sup>٤) أشنان: نبت من الحمض تغسل به الأيدي.

ليُمْنه وبركته، والمختوم به لطيبه ونظافته؛ وأمّا ما سوى ذلك فالمعبّر عنا فيه كتاب الله تعالى إذ يقول: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضَى ولا على الذين لا يَجدون ما يُنفقون حرجٌ . . . ﴾ (١) إلى آخر الآية .

وكتب إبراهيم بن المهدي إلى صديق له:

لو كانت التحفة على حسب ما يوجبه حقًّك، لأجحف بنا أدنى حقوقك؛ ولكنه على قدر ما يُخرج الوحشة ويُوجب الأنس، وقد بعثتُ بكذا وكذا.

وكتب رجل الى المتوكل على الله وقد أهدى إليه قارورة من دهن الأترج: إن الهدية يا أمير المؤمنين، إذا كانت من الصغير إلى الكبير فكلما لطفت ودقت كانت أبهى وأحسن، وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فكلما عظمت وجلّت كانت أنفع وأوقع؛ وأرجو أن لا تكون قصرت بي همة أصارتني إليك، ولا أخرَّني رشادٌ دلني عليك، وأقول:

> ما قصَّرت همة بلغت بها بابك يا ذا الندَى وذا الكرم حسبي بودِّيك إن ظفرت به ذخراً وعزًّا يا واحد الأمم

أهدى حبيب بن أوس الطائي إلى الحسن بن وهب قلها، وكتب معه إليه هذه الأبيات:

قد بَعثنا إليك أكرمك الله بشيء فكن له ذا قَبول لا تَقسه إلى نَدا كفَّك الغَمْر ولا نيْلك الكثير الجزيل فاستْجزْ قلَّة الهديَّة مني فقليل المُقلِّ غير قليل

ومن قولنا في هذا المعنى وقد أهديتُ سلة عنب ومعها:

أهدْيتُ بيضاً وسُوداً في تلوَّنِها كأنها من بنات الروم والحبش عذراء تُؤكّل أحياناً وتُشرب أحْد ياناً فتَعصم من جوع ومن عطش

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الأية ٩١.

وأهديت حُوتين وكتبت معهما:

أهديتُ أزرقَ مقروناً بـزرقـاءِ ذكاتها الأخْذ، ما تنفكّ طاهـرةً

وأهديتُ طبقَ وردٍ ومعه:

ورياحينُ أُهديها لريحانة المنتى وورد به حيَّيتُ غَرَة ماجدٍ ووشي ربيعٍ مشرق اللون ناضر بَعثتُ بها زهراء من فوق زهرة

وكتبت على كأس:

آشرب على منظر أنيت وآحلُلْ وشاح الكَعاب رفقاً وقل لمن لام في التَّصابي

وأنشد أحمد بن أبي طاهر في هذا المعنى:

ما تَرى في هديَّة من فقير تَرك المالَ والهدايا إلى النا مُحكماتٍ كانها قطع الروْ

وأنشد ابن يزيد المهلبي في المعتمد .

سيبقى فيك ما يُهدي لساني قصائد تملأ الآفساق مما

وقال آخر: جُعلتَ فداك، للنيْـروز حـقٌ

كالماء لم يغْذُها شيء سـوى الماء بالبرِّ والبحر أمواتاً كأحيـاء (١)

جنْتها يد التَّخجيل من حُمرة الخدِّ شائله أذْكى نسيا من الورد(٢) يَلوح عليه ثوب وشي من الحمد كتركيب معشوقيْن خدًّا على خدّ

وآمزُج بريق الحبيب ريقي وآحذرْ على خَصرها الرقيق إليك! خلّى عن الطريق

حِيل ما بينه وبين اليسار س، وأهدَى غرائبَ الأشعار ض تحلَّت أنواره بالبَهار (۲)

إذا فنيت هدايا المهرجان أحل الله من سحر البيان

لكان جميعه لك مُستَرقاً

<sup>. (</sup>١) الذكاة: الذبح. (٢) الشمائل: الصفات.

<sup>(</sup>٣) البهار: نبت طيب الرائحة.

وأهديت الثناء بنظم شعر وكنت لذاك منى مستحقا لأن هدية الألطاف تفنّي

وقال حبس:

فوالله لا أنفكُّ أُهدِي شوارداً ألذَّ مـن السلـوى وأطيـبَ نفحـةً

وقال مروان بنأبي حفصة:

بدولة جعفر حُمـدَ الزمـان جعلتُ هديتي لك فيه وشْيــأُ

وقال أحمد بن أبي طاهر:

من سُنَّة الأملاك فيا مضى هدية العبد إلى ربّه فقلتُ ما أُهدى إلى سيدي؟ إن أُهدِ نفسي فهي من نفسه

فليس إلا الحمد والشكر وال

وقال الحمدوني وأهدى إليه سعيد بن حُميد أُضحيَّة مهزولة:

لِسعيد شُوَيهةٌ نالها الضَرّ والعَجَف (٢) فتغنّـــت وأبصرت رجلا حاملا عَلـف: بُرْ ع دائى من الدَّنف » (٤) « بسأبي مَـن بكفّـه فأتته لتعتلف فأتاها مطمعا تتغنَّى من الأسف: ثم ولَّــى فــأقبلـــتْ

وإن هدية الأشعار تبقى (١)

إليك يُحمَّلُ الثناء المنخَّلا من المسك مفتوقــاً وأيسر مَحْملاً

> لنا بك كلَّ يومٍ مهـرجـان وخير الوشي ما نَسَج اللسان

من سالف الدهر وإقباله في جددًة الدهر وأحواله حالي وما خُوِّلتُ من حاله أو أهد ما لي فهـو مـن مـالـه حمدح الذي يبقعي لأمشاله

<sup>(</sup>١) الألطاف: جمع لطف وهو الهدية .

<sup>(</sup>٢) المفتوق: يقال فتق المسك أي خلط به ما يذكيه .

<sup>(</sup>٣) العجف: الهزال . (٤) الدنف: المرض المثقل .

# « ليُّته لم يكن وقسفْ عذَّبَ القلبَ وانصرف »

وقال الحمدوني: كتبتُ إلى الحسن بن إبراهيم، وكان كل سنة يبعث إليّ بأضحية، فتأخرت عني سنة، فكتبتُ إليه:

وتنساسسى الوُدَّ مني أخلَف اني فيه ظنسي للا لظلْه ولقسرن للظلْه محيست بجني ثم أنشدت أغنسي صدَّ عني بالتجنَّسي

سيدي أعرض عني مرّبي أضحى وأضحى لا يَــراني فيها أهْ فتعـندَّيت بياس واصطبحت الراح يوماً لا لجُرْم صـــدَّ عني

## من جارية للمأمون:

أهدت جارية من جواري المأمون تُفاحة له ، وكتبت إليه :

إني يا أمير المؤمنين لما رأيت تنافُس الرعية في الهدايا إليك، وتواتر ألطافهم عليك، فكرت في هدية تخف مؤونتها، وتهون كلفتها، ويَعظم خطرها، ويجلُّ موقعها؛ فلم أجد ما يجتمع فيه هذا النعت، ويكْمُل فيه هذا الوصف، إلا التفاح؛ فأهديت إليك منها واحدة في العَدد، كثيرة في التصرَّف؛ وأحببت يا أمير المؤمنين أن أعرب لك عن فضلها، وأكشف لك عن محاسنها، وأشرح لك لطيف معانيها، وما قالت الأطباء فيها، وتفنَّن الشعراء في أوصافها، حتى ترمقها بعين الجلالة، وتلحظها بمقلة الصيانة؛ فقد قال أبوك الرشيد رضي الله عنه: أحسنُ الفاكهة التفاح، اجتمع فيه الصفرة الدَّرَية، والحمرة الحَمْرية، والشَّقْرَة الذهبية، وبياض الفضة، ولون التبر؛ يَلذ المفرة الخواس: العينُ ببهجتها، والأنفُ بريحها، والفمُ بطعمها. وقال أرسطاطاليس الفيلسوف عند حضوره الوفاة، واجتمع إليه تلاميذه: التمسوا لي تفاحة أعتصم الفيلسوف عند حضوره الوفاة، واجتمع إليه تلاميذه: التمسوا لي تفاحة أعتصم

<sup>(</sup>١) الراح: الخمر.

بريحها، وأقضى وطري من النظر إليها. وقال إبراهيم بن هانيء: ما عُلِّلَ المريض المتلِّي، ولا سكنت حرارة الثكلي(١)، ولا رُدَّت شهوة الحبلي، ولا جُمعت فكرة الحبران، ولا سكنت حنْقة الغضبان ، ولا تَحَيَّت الفتيان في بيوت القيان، بمثل التفاح. والتفاحة يا أمير المؤمنين، إن حملتَها لم تُؤْذِكَ، وإن رُمِيتَ بها لم تُؤْلك؛ وقد اجتمع فيها ألوان قوس قرح ، من الخضرة والحمرة والصفرة ؛ وقال فيها الشاعر :

حُمْرةُ التَّفاح مع خُضرته أقربُ الأشياء من قوس قُزَحْ

فعلَى التفاح فاشرب قهوة وآسقِنيها بنشاط وفررح مْ غنِّي لِكِي تطربني طرْفُك الفتَّانُ قلبي قد جرحَ

فإذا وصلتْ إليك يا أمير المؤمنين، فتناولها بيمينك، وآصرفْ إليها بغيتك، وتأمل حسنَها بطرفك، ولا تخدشها بظفرك، ولا تبعدها عن عينك، ولا تبذلها لخَدمك؛ فإذا طال لُبثُها عندَك، ومُقامُها بين يديك، وخفتَ أن يرميها الدهر بسهمه، ويَقصدها بصرفه، فتذهب بهجتُها، وتحيل نضرتها، فكأنها:

هنيئاً مريئاً غيرَ داءٍ مُخامر

والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

#### للعباس الممداني:

وكتب العباس الهمداني إلى المأمون في يوم نيروز:

أَهْدَى لِـك النِّـاسُ ٱلمرا كِبَ والوَصائفَ والذَّهَـبُ (٢) وهـــدَّيتي حُلْــوُ القَصـا يُــدِ والمدائِــح والخُطــب ن مـنَ الحوادث والعَطَــب

فاسلَّمْ سلمْتَ على الزما

فقال المأمون: احملوا إليه كلَّ ما أُهدِي لنا في هذا اليوم!

<sup>(</sup>١) الثكلي: المراة التي فقدت ولدها.

<sup>(</sup>٢) المراكب: اسم لما يركب من الدواب.

مَّ الجزء السابع ويليه إن شاء الله الجزء الثامن، وهو الأخير وأوله: كتاب الفريدة الثانية في الطعام والشراب



الصفحة الصفحة

٣ كتاب الياقوتة الثانية

في علم الألحان واختلاف الناس فيه. لابن عبد ربه. ابن مسلم وابن دأب.

٤ فصل في الصوت الحسن.

للمفسرين .

للنبي عليقية. لأهل الطب. ليلى الأخيلية والحجاج.

٥ للفلاسفة.

لابن أبي دواد .

7 لصاحب الفلاحات.

٧ اختلاف الناس في الغناء.

رأي من أجازه. حسان وابنه.

لعائشة .

٨ النبي صليلة والشريد.

عمر بن الخطاب، أنس بن مالك، ابن أبي
 وقاص، عمرو النابغة الجعدي، ابن
 جريج وعطاء، داود عليه السلام.

۱۰ رأي من كرهه.

ابن جامع وسفيان.

١١ للحسن البصري.

۱۲ لابن جریج وابن عبید لأبی یوسف.الرشید والزهری.

لصفحة الموضوع

۱۳ ابن عمر وابن جعفر، ابن عمر وابن م

۱۶ عمر بن عبد العنزينز ومغنن، جريس والأسلمي العابد، ابن المبارك.

١٥ الأوقص المحزومي، الشعبي وبشر.

١٦ قرشي ورجل يغني في المسجد .

أبو حنيفة وجار له.

١٧ الدارمي وتاجر عراقي.

عروة بن أذينة.

۱۸ القس.

١٩ أخبار عبد الله بن جعفر.

هو ومعاوية.

٢١ هو ومغنية سمعها.

٢٢ أخبار ابن أبي عتيق،

هو وعائشة.

۲۳ هو وکثیر.

هو وابن جعفر .

۲۶ هو وعبد الملك وابن جعفر .

٢٦ هـو وأبـو السـائـب، سليان ومغــن،
 الفرزدق والأحوص، لجرير.

٢٧ الأحوص ومعبد وعقيلة، قرشي ومغن في المسجد.

۲۸ دارات معبد، أصل الغناء ومعدنه للكلي.

٢٩ صانع العود، أول من غنى.
 ٢٩ أخبار المغنين.

۳۰ طویس، هو وأبان.

هو وبكر وسعيد .

۳۱ هو والنعمان بن بشير.

٣٢ هو وسريج والدلال ونــؤمــة الضحــى، معبد والغريض.

الغريض وختان.

٣٣ ابن طنبورة. هـو في مجلس شريـف، حكم الوادي.

٣٤ الغزيل، مغنو الرشيد وزامره، الرشيد وبرصوما، ليوسف في المغنين.

٣٥ المغنون في بيت إبراهيم. المأمون وإسحاق الموصلي.

٣٦ الرشيد وعبثر.

۳۷ زریاب قند.

۳۸ هو ومروان بن الحکم، ابـن عـائشـة والحسن.

٣٩ ابن المهدي، مخالفته على المأمون. هو والمأمون.

٤٠ قصة ترويها للمأمون مخارق وعلوية.زلزل.

٤١ القيني وبعض المغنين على باب يزيد.

٤٢ المسدود وزنين ودبيس.

٤٩ من سمع صوتاً فاستخفه الطرب

٥٠ الموصلي والأمين. جزير والشعراء.

٥١ المسور وامرأته. عمر الوادي.

٥٢ خالد صامة.

٥٣ سكينة. الرشيد واسحاق الموصلي.

معاوية وزيد وسائب خاثر .

٥٤ عثمان بن حيان وابن أبي عتيق في تحريم
 الغناء.

٥٥ سليان ومغن في عسكره. ابن هشام ورجل صالح.

شاعر ومغن.

٥٦ دهمان المغني. أشعب وهاشمي.

۵۷ مديني وجارية تغني.

۵۸ قاضي مكة ومغنية. هاشمي ومغن.

۵۸ من قرع قلبه صوت فهات فیه.یزید ومغنیة.

٦٠ عبد الملك وابن جعفر في الغناء.

٦١ طريفة وأيوب المغنى.

٦٢ أخبار عنان وغيرها.

من القيان. الرشيد وعنان.

٦٣ الباهلي في أمر عنان.

٦٤ أبو نواس وعنان.

٦٥ المأمون وسوسن المغني وجارية.

٦٦ يزيد ومسلمة في حبابة.

٦٧ يزيد بعد موت حبابة. المعتصم وجارية.

7A للمأمون في قينة، للبحتري في قينة، لابن المعتز في مثله، للرشيد في مثله، للشيباني، لابن الجهم في قينة، أشعب وقينة.

٦٩ أبو الحارث وقينة.

۷۰ أبو نواس وقيان.

٧١ خبر الذلفاء.

٧٤ أبو السمراء وامرأة في المدينة.

٧٦ ابن الجهم وقينة.

أبو بكر الكاتب وقينة ابن حماد .

٧٧ هاشمي وقينتان ومضحك.

٧٨ قولهم في العود.

يزيد وعبيد الله في البربط.

٧٩ اسحاق وناحت عود، لابن عبد ربه، لبعض الكتاب، للحمدوني.

٨٠ لابن الحصين، لابن عبد ربه لأبي

٨١ لدعبل، للحمدوني، للخياط، لبعضهم، لمؤمن .

٨٢ باب من الرقائق.

لبعضهم، لابن جعفر لابن العاص، المبرد وكتابه الروضة.

٨٤ من سوء الاختيار.

٨٥ باب من رقائق الغناء.

لإسحاق في شعر الراعي.

٨٦ لابن الدمينة، لابن الطثرية، لجرير، نؤمة الضحي.

من شعر ذي الرمة، معبد وشعر الأحوص.

۸۷ من شعر المتوكل، الهشلي، من شعر ابن الرقاع.

## ٨٨ كتاب المرجانة الثانية:

في النساء وصفاتهن. لابن عبد ربه. لعروة ابن الزبير. لسلمان عليه السلام. الرسول عليلة وعكاف.

#### ٨٩ قولهم في المناكح.

صعصعة وابن الظرب. ابن حجـر وابسن

٩٠ زرارة ولقيط وابنة ذي الجدين.

٩١ قيس بن زهير والنمر.

۹۲ الفاكه وزوجته هند في ريبة.

٩٣ هند وزواجها من أبي سفيان.

٩٥ سهيل وابن له.

٩٦ الرسول عليه وأم هانيء.

زواج الرسول عليلية من حفصة. خطبته صَالِلَهُ لحَديجة .

٩٧ على وعمر في أم كلثوم. سلمان وعمر في

۹۸ زواج بلال وأخيـه. زواج **عثمان مــن** 

٩٩ فاطمة بنت الحسين بن على وابن عمر. محمد بن عبد الله بن عمرو.

١٠٢ الفرزدق وأمة له. يعلى الهذلي وطلحة الطلحات.

١٠٤ السلاماني وقريب له.

١٠٥ ابن علفة وعبد الملك.

١٠٦ اين علفة وأولاده.

عبد الملك وابنة عبد الرحن.

زياد وسعيد بن العاص في ابنته. الحسن ورجل يزوج ابنته.

عبد الملك وعمر بن عبد العزيـز. للحسن.

۱۰۸ لحيــوة ابــن شريــح. هبنقـــة القيسي وراغب في الزواج.

مكثر ومقل في زواج معبد بن خالد .

١٠٩ جارية لأمية وراغب في زواجها.

۱۱۰ رجل بین زوجتین.

المغيرة وغلام حارثي. أبو سعيد وابن سيرين في الزواج. صفات النساء وأخلاقهن .

۱۱۱ لعبدة ابن الطبيب. لمعـاذ بـن جبـل. لعبد الملك.

بين ابن هبيرة ورجل.

۱۱۲ يونس ومستشير له في زواج. الوليد وعقائله.

١١٣ للحجاج في نسوته. أبو الحر المخنث. للرسول عليس في مخنث.

كوفي وابنة عمه.

١١٥ معاوية وابن صوحان.

جرير البجلي وابن الخطاب. الحجاج وابن القرية.

أبو العباس وابن صفوان.

117 ابن صفوان وامرأة. لأعربي في النساء. غطف انى وعد الملك.

رجـــل وخاطب. لبعض الشعراء. لبعضهم. ابن حطان وامرأته.

١١٨ عائشة بنت طلحة.

۱۱۹ زواج عمر بن حجر من بنت عوف.

١٢٠ صفة المرأة السوء.

للنبي بَيْنِيَةٍ. لداود عليه السلام. لعمر ابن الخطاب لأعرابي. للخشني.

١٢١ ابن قتيبة بين امرأة وزوجها. في المرأة السوء.

شعر لبعض الأعراب. لابن هبيرة لجعفر ابن محمد. للحطيئه.

لابن عمير .

١٢٣ علامة الحب والبغض.

لبعض الشعراء. لآخر في زوجته. عبد الملك وابن زنباع.

۱۲۶ ابن زنباع وزوجه. رجـل وامـرأة تخطب له.

١٢٥ صفة الحسن.

للمدائني، لبعض الشعراء. لآخـر. ابـن صفوان وامرأة، لعدي بن زيد.

١٢٦ لذي الرمة. لابن عبد ربه.

من قولهم في الجارية

١٢٧ المنجبات من النساء.

للأصمعي. لعمر. للعرب. لبعض الشعراء.

١٢٨ من أخبار النساء.

١٢٨ باب الطلاق.

الرشيد والأصمعي.

١٢٩ المغيرة وزوجته فارعة.

١٣٠ الحسن وعائشة بنت طلحة.

لرجل في طلاق امرأته. لابن عباس. لأعرابي.

الأصمعي ورجل طلق امرأته.

لأبي موسى في طلاق امرأته.

۱۳۱ ابن زبان والزنبير.

۱۳۲ خديجة بين محمد وإبراهيم: الحجاج وزواجه ابنة جعفر.

١٣٣ من طلق امرأته ثم تبعتها نفسه.

بين العريان وبنت عم له .

الوليد وزوجته سعدي.

١٣٤ ابن أبي بكر وامرأته.

١٣٥ من أخبار النوار .

۱۳٦ قيس بن ذريح وطلاق امرأته. لرجـل في مثله.

ابن أمَّ الحكم، بين رجل وامرأته.

١٣٧ في مكر النساء وغدرهن.

۱۳۸ لداود عليه السلام.

الغساني والكندي وهند للحكماء. لطفيل. السلولي وامرأة خطمها.

١٣٩ في السراري.

ابراهيم عليه السلام وهاجر . هشام وزيد بن علي .

١٤٠ الرغبة في السراري.
 عبـد الملـك وابـن الحسين. لبعـض
 الشعراء.

١٤٠ الهجناء.

للعرب والفرس. لابن الزبير. للهجناء. للهزم.

١٤٢ بنو أمية وأولاد الإماء.

١٤٣ بنو أمية في أولاد الأمهات. يحيى بن أبي حفصة.

١٤٤ باب في الأدعياء.

زياد .

لبعض العراقيين في أبي مسهر. لبعض الشعراء في دعى.

١٤٥ عبد الله بن حجاج.

١٤٦ للأصمعي في دعي. أبسو سعيد المخزومي.

١٤٧ تزوج ابن عبد العزيز في عبد القيس: لزرارة. لابن علفة.

۱۲۸ جعفر بن سليمان وولده أحمد. الأشعث وعلى.

١٤٩ للكميت.

خالد النجار. في الهيثم بن عدي. لبشار العقيلي.

١٥٠ لأبي نواس في أشجع.

١٥١ للخراز في أبي تمام الطائبي.

لبعضهم. لخلف في الأدعياء.

١٥١ في الباه وما قيل فيه.

لابن أنس. لمعاوية.

١٥٢ لرؤبة لكسري.

لعبسى بن منوسى. لابن أشرس. لىعضهم.

عائشة بنت طلحة الأعرابي.

١٥٣ للفرزدق. لراجز لأعرابي.

١٥٤ كثير وعزة. أبو البيداء. حماد عجرد | ١٦٦ صباح الموسوس. و جارية.

> ١٥٥ لبعضهم. بين رجل وامرأة. على بن أبي طالب وشاك من امرأة.

> > ١٥٥ في النكاح.

١٥٧ كتاب الجمانة الثانية

في المتنبئين والممسروريسين والبخلاء والطفيلين.

الابن عبد ربه. المهدي ومدع للنبوة سلمان.

ابن على وآخر .

١٥٨ المأمون وآخر.

١٥٩ المهدى وآخر.

القسري وآخر .

١٦٠ ابن حازم وآخر. ابن أشرس وآخر . ابن عتاب وآخر .

١٦١ المأمون وابن أكثم مع آخر.

ابن عباس ومتنبىء.

بعض الكوفيين مع آخر .

١٦٢ المأمون وآخر.

متنبىء اسمه نوح. المأمون وثمامة مع متنىء .

١٦٣ أخبار الممرورين والمجانين.

من أخبار عليان.

١٦٥ مجنون بالبصرة عليان وتاجر بالبصرة.

بهلول المجنون. أمارات الحمق.

١٦٧ ابن عبد العزيز ومجنون. من أخبار أبي

١٦٨ الشعبي ورجل من النوكي. صوفي في أيام المهدى.

١٧٠ من أخبار عيناوة. من أخبار طاق البصل.

رجل وأحمق. أخبار مجيبة. هبنقة و جرنفش باقل.

١٧١ الفرزدق وجرنفش.

١٧٢ ابن المعتمر وامرأة. بين غزوان وأمه. رجل من النوكي وشيخ في الحمام.

١٧٢ مجانين القصاص.

لأبي دحية. قاص ببغداد.

باب نوكي الأشراف

ابن زيد مناة. ابن لجيم. دقة.

١٧٤ عبيد الله بن مروان.

١٧٥ معاوية بن مروان.

عيينة بن حصن،أبان بن عثمان. أبو العاج. الربيع انعامري.

الموضوع

الرشيد ورجل من النوكي.

١٧٦ أهـل العــي والجهــل المشبهــون بالمجانين.

ابن أبي سود . عدي بن زياد .

١٧٧ ابن ورقاء . وال باليمامة .

ابن سنان. كروم السدوسي. عناق.

. 0 42

۱۷۸ كردم. ابن طارق. فرضى.

١٧٩ أبو إدريس السهان. رجل ووكيله.

أبو نواس ووراق. المأمون وابسن أشرس.

أبو عتاب.

١٨٠ النوكي من نساء الأشراف.

حمقاء. من حكم المجانين.

١٨٠ ومن أخبار أهل العبي المشبهين بالمجانين

أبو طالب.

۱۸۱ رجلان من النوكي وعبد لهما.

باكية على قبر. ابن أشرس ورجل من النوكى امرأة أبي رافع وصيرفي.

١٨٢ عامر بن عبد الله. عابد في بني إسرائيل.

۱۸۳ ابن سیرین و مجنون.

١٨٣ شعراء المجانين.

أبو حية. جعيفران.

١٨٤ أبو وائل.

١٨٥ أبو الواسع ومجنون.

۱۸٦ ابن سيار ومجنون.

من أخبار مجانين دير هزقل.

مان الموسوس.

۱۸۸ أبو الجهم ومبرسم.

١٨٩ أبو فحمة.

۱۹۰ من شعر ماني. من شعر جعيفران. من شعر عدرد.

١٩١ أديب ذاهب العقل.

١٩٢ ابن أوس ومان في غلام.

لأبي بكر الموسوس.

١٩٣ أخبار البخلاء.

بخل أهل مرو .

١٩٤ مروزي اشتكى سعالاً.

لابن صبيح فيهم.

١٩٥ للجزامي.

لابن أشرس.

١٩٦ من بخل هشام بن عبد الملك.

من بخل ابن الزبير .

١٩٧ من بخل ابن الجهم.

١٩٨ من بخل ابن أبي حفصة. للأصمعي في بخيل.

لمدنية. لبعض العرب. للسندي في ابن هيرة.

١٩٩ طعام البخلاء.

المروزي وزواره.س بخل ثمامة.

۲۰۰ أبو جعفر . سهل بن هارون .

٢١٦ باب ما قيل في البخلاء لأبي العتاهية.

لابن أبي حازم.

لىعضهم.

۲۱۷ لابن عبد ربه.

٢١٧ احتجاج البخلاء.

لأبي الأسود. لابن هارون.

۲۱۸ كندي وتغلبي. ابن هارون وسائـل. من وصية لقهان لابنه.

٢١٩ للمتلمس. لابن صفوان. الجاحظ والحزامي. لابن الجهم.

٢٢٠ من وصية الأسدي لبنيه. للحزامسي. أبو نواس وفقيه. لابن مزاحم. في درهم. لأبي عيسي.

۲۲۱ ابن أشرس وسائل.

٢٢٢ ابن هبيرة وعقيلي. من أشعار البخلاء. لابن هرمة. من أمثالهم.

۲۲۲ رسالة سهل بن هارون.

٢٢٧ أخبار الطفيليين.

طفيل العرائس.

٢٢٨ أبو العرقين. طفيلي بالبصرة.

أشعب الطماع.

٢٢٩ أمير وطفيلي. طفيلي في صنيع.

٢٣٠ أشعب على تسريدة. منزيد المديني. طفيلي وكتبة .

٢٣١ الجهاز وطفيلي. لطفيلي. طفيلي وزنادقة حملوا للمأمون.

٢٠١ زياد بن عبد الله.

عبد الله بن يحبي.

٢٠٢ لجمين في بخيل. لابن مسلمة. أعرابي على مائدة هشام.

لبعض الشعراء.

٢٠٣ المغيرة وبخله. أشعب ووالى اللدينــة. الكندي.

٢٠٤ بخيل وولده. الثوري.

٢٠٥ لأعرابي في الرأس.

نصيحة أبي عبد الرحمن لابنه.

٢٠٦ أبو الأسود الدؤلي.

٢٠٧ ابن أبي حفصة وضيف.

٢٠٨ للعرب حميد الأرقط.

٢٠٨ ما قالت الشعراء في طعام البخلاء.

لجرير في بني تغلب.

٢٠٩ للراعي.لبعضهم.

لعربي في جراد قدّم له.

٢١٠ القطامي وعجوز ضافها.

٢١١ للخليل. لابن نعيم. لآخرين.

٢١٢ لأبي نواس. لبعضهم.

لابن عبد ربه. لبعضهم.

۲۱۳ بين بخيلين.

۲۱۶ لکثر.

عبد الرحمن بن حسان. أبو الأسود.

٢١٥ لبعض الشعراء.

للجلودي. لحماد عجرد.

٢٣٦ إبراهيم الموصلي وطفيلي. لطفيلي في نفسه.

طفيلي وزنادقة. لطفيلي.

و طفيلي .

۲۳۷ شیخ وحدث.

أشعب وجارية .

٣٣٨ لأشعب في الغناء. لبعضهم في طفيلي. لهشام. أبو نواس وشطار.

٢٣٩ الجاحظ وغيره في صنيع.

٢٣٩ باب من أخبار المحارفين الظرفاء.

٢٤٠ أبو الشمقمق.

٢٤١ لابن الهدير.

٢٤٢ لبعضهم. لابن هانيء.

#### ٢٤٣ كتاب الزبرجدة الثانية

في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان لابن عبد ربه.

٢٤٤ النفس الملكية لضرار. الحجاج وخريم للأعرابي. النفس الفضيلة لحضين. لابن سهل لابن الأهتم لزياد.

٢٤٥ النفس البهيمية لامرىء القيس.

لأعشى بكر . لطرفة . لابن نهيك .

۲٤٦ لابن مزيد. لحضين.

لابن هانيء . معاوية وابن جعفر . معاوية وابن العاص . لهشام لأعرابي .

٢٤٧ البنيان.

للنبي عَلَيْتُهُ .

يحيى وابنه جعفر.

الرشيد وعبد الملك. الرشيد وابن صالح. للحسن بن سهل.

٢٤٨ قولهم في الدار الضيقة.

لبعضهم .

٢٤٨ من كره البنيان.

لابن الخطاب. لابن المهلب.

لعبد الله بن الحسن.

٢٤٩ اللباس.

لباسه عليه محد بن الحنفية. ابن عباس.

أيـوب السختيـاني. رســول الله عُلِيَّةٍ ورجل في خلقين.

۲۵۰ الربيع بن زياد وعلى .

٢٥١ لباس الصوف.

حماد وفرقد . ابن واسع وقتيبة الموراق.

٢٥٢ التزين والتطيب.

ابن المنكدر. عن النبي عليه الم

٣٥٣ للنابغة. للفرزدق. لطرف. لكثير. لبعضهم.

٢٥٤ الرحلة والركوب.

عسرو من العاص ورجل

هارون رربيد د في طويقها إلى مكة. الأعرابي.

٢٥٥ الخيل والبغال.

٢٧٤ مصايد السباع.

٢٧٥ تفاضل البلدان.

لقتادة. للأصمعي. لعلى بن أبي طالب.

٢٧٦ للرشيد. لابن الخطاب لعلى المديني. لمحمد بسن عمير. لابن عياس. للحجاج. لجعفسر بسن سلمان للأصمعي. لحذيفة في أهل

> ٢٧٧ لعبد الله بن عمر في المختار. سكمنة وأهل الكوفة.

> > ٢٧٧ عبد الملك وأهل الكوفة.

٢٧٨ بين الكواء ومعاوية. لقتادة. لاب شهاب. للأصمعي. لسلمان بن عبد الملك.

۲۷۹ الشامات.

۲۸۰ العراقان. فارس.

۲۸۱ خراسان.

٢٨٢ مصر. صفة المسجد الحرام.

٢٨٣ صفة الكعبة.

٢٨٨ صفة مسجد النبي عليه .

٢٩٠ صفة مسجد بيت المقدس.

٢٩٢ آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيت المقدس.

٢٩٣ فضائل بيت المقدس. نتف ٥ ن الأخبار .

لابن المغيرة في المرزباني. للرياشي. ٢٩٤ لابن عبد العزيز في ساحرة. بين الحسن لمسلمة. الفضل وهاشمي.

الحمير . للقرشي . لجرير .

٢٥٦ طبائع الإنسان.

وسائر الحيوان. لعلماء الطب. لجعفر بن محمد. في التوراة.

٢٥٧ لابن منبه. للأصمعي. للنبي عليه.

۲۵۸ لبعضهم.

٢٥٩ للعرب. لعبد الله بن حارث. لعمرو بن معديكرب. للحكماء.

٢٦٠ عمر بين رجلين في غلام.

عن ابن عجلان. ولد الضحاك. لزهير.

٢٦١ المشتركات من الحيوان.

٢٦٢ الأنعام.

للنبي صِلِيلَةٍ. لأبان ابن عمر. لابنة الحسن. لدغفل في بني مخزوم.

٢٦٣ للأطباء للروم.

٢٦٤ لبعض القصاص. النعام.

لأحيمر السعدي.

٢٦٥ الطبر.

من دعاء داود عليه السلام.

٢٦٦ للرياشي. للنبي طيليّة .

٢٦٧ لبعضهم. لصاحب الفلاحة لكعب الأحبار . للمثنى ابن زهير .

٢٦٨ البيض والسباع.

۲۷۰ الحيوان الذي لا يصلح إلا بأمير.

عن ابن عمر .

۲۷۳ مصاید الطبر.

للعو *ب* .

٣٠٦ أبيات في الطب لفرج بن سلام.

٣١٠ الرسول عليه وشاكية من زوجها.

٣١١ لابن ناجية. الهدايا. لسعيد بن حميد.

٣١٢ لبعض الكتاب.

٣١٣ لبعض الشعراء.

لأبي العتاهية. لعلى بن الجهم. لأحمد بن يو سف .

لابن المهدى.

٣١٤ من رجل إلى المتوكل.

لحبيب. لابن عبد ربه.

٣١٤ لابن أبي طاهر. للمهلى. لبعضهم

٣١٥ لمروان بس أبي حفصة. لابسن أبي طاهر.

٣١٦ للحمدوني. جارية للمأمون.

٣١٧ للعباس الهمداني.

ورجل. للضحاك. عن العتبي.

۲۹۵ يونس ورؤبة: للخليل.

القتادة. لابن عمر. في العباس.

٢٩٦ للنبي عَلِينَةٍ. لمالك. لحذيفة.

ترقيع الدنيا بالدين. للنبي عَيْنَةٍ. لعلى عن أبي عمرو للنبي عليه الأبي

٢٩٧ النبي عافيله في فتح مكة.

٢٩٨ المصعب وقتل مرة. لجريـر في ابـن سعد. الأسدى. الرسول عليه .

٢٩٩ نتف من الطب. لعمر.

٣٠٠ لبعض الحكماء.

للنبي عَلِينَةٍ. لطبيب كسري. من كتاب

للنبي عليسة في السناك.

٣٠٢ لابن مسعود. للأصمعي. لأهل الطب. لابن منبه للنبي عَلَيْتُهُ .

للأطباء .

٣٠٣ معاوية والمغبرة.

٣٠٣ التعويد والرقى

لابن المسيب. مجاهد. للنبي عليه .

٣٠٤ الحجامة والكي.

٣٠٥ التم والشجر.

النبي ﷺ والشاة المسمومة.

أبو بكر وابن كلدة. النبي عليه ويهودي

٣٠٦ العين.

# الحقال الورد

تَأْلِيفً الفقيه أَجِمَدُ بِنِ مِحْكَدِ بِعَبْ رَبِّهِ الْأَنْدَلِسِيّى المتوفِّسَيَّة ٢٢٨هِ

> بتكحقیْق دكتور عبرجیالترمینی

الجنزء النكامين

دار الكتب الجلمية

یطلب من: دار الکتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان صندوق برید ۹٤۲۶ ـ ۱۱. هاتف ۸۰۱۳۳۲ ـ ۸۰۵٦۰۶ الرملة البیضاء ـ بنایة ملکارت سنتر



قال الفقيه أبو عمر بن محمد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان والنتف.

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الطعام والشراب اللذين بهما تنمو الفِراسة وهما قوام الأبدان، وعليهما بقاء الأرواح.

قال المسيح عليه الصلاة والسلام في الماء: هذا أبي. وفي الخبز: هذا أمي. يريد أنها يغذيان الأبدان كما يغذيها الأبوان.

وهذا الكتاب جزآن: جزء في الطعام، وجزء في الشراب.

فالذي في الطعام منها متقصِّ جميع ما يتم ويتصرف به أغذية الطعام من المنافع والمضار، وتعاهد الأبدان بما يصلحها من ذلك في أقواته وضروب حالاته، واختلاف الأغذية مع اختلاف الأزمنة بما لا يخلي المعدة وما لا يكظّها، فقد جعل الله لكل شيء قدراً.

والذي في الشراب منها مشتملٌ على صنوف الأشربة، وما اختلف الناس فيه في الأنبذة (١)، ومحمود ذلك ومذمومه، فإنا نجد النبيذ قد أجازه قوم صالحون، وقد وضعنا لكل شيء من ذلك بابا فيحتاط كل رجل لنفسه بمبلغ تحصيله، ومنتهى نظره؛ فإن الرائد لا يكذب أهله.

<sup>(</sup>١) الأنبذة: جمع النبيذ، وهو شراب مسكر يتخذ من عصير العنب او الثمر او غيرهما.

## أطعمة العرب

الوشيقة من اللحم: وهو أن يغلى إغلاءة ثم يرفع، يقال منه: وشَقَت أَشَقُ وشقا . قال الحسن بن هانيء:

حتى رفعْنا قِدْرنا بضِرامِها واللَّحمُ بين مُوذَّمٍ ومُوَشَّ قِ (١) والصفيف مثله، ويقال هو القديد، يقال: صَفَفتُه أصفه صفًّا. والربيكة: شيء يطبخ من بُرِّ وتمر، ويقال منه: ربّكته أربكه ربكا.

والبَسيسة: كلَّ شيء خلطتَه بغيره، مثل السويق بالأقط، ثم تلته بالسمن أو بالزيت؛ أو مثل الشعير بالنوى للإبل، ويقال: بَسَسْتُه أَبُسَّه بَسَّا.

والعَبيثة (بالعين غير معجمة) طعمٌ يطبخ ويجعل فيه جراد؛ وهو الغثيمة أيضاً . والبَغيث والغليث: الطعام المخلوط بالشعير؛ فإذا كان فيه الزَّوْان فهو المغلوث.

والبكيلة، والبكالة جميعاً: وهي الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو سمن أو زيت، يقال: بكَلته أبكُله بكلا.

والفريقة: شيء يعمل من اللبن.

فإذا قطعت اللحم صغاراً قلت: كتَّفته تكتيفا.

أبو زيد قال: إذا جعلت اللحم على الجمر قلت: حسحسته، وهو أن تَقْشِرَ عنه الرماد بعد أن يخرج من الجمر؛ فإذا أدخلته النار ولم تبالغ في طبخه قلت: ضَهَّبته وهو مُضَهَّب.

والمضيرة: سميت بذلك لأنها طبخت باللبن الماضر، وهو الحامض. والهريسة، لانها تهرس. والعصيدة (٢)، لأنها تعصد. واللفيتة لأنها تلفت.

<sup>(</sup>١) المؤذم: المقطع

<sup>(</sup>٢) العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ.

والفالوذ \_ وهو السرطراط، ومن أسهاء الفالوذ أيضاً: السريط \_ لأنه يُستَرط، مثل يُزدرد؛ ويقال: لا تكن حلواً فتُسترط (١)، ولا مُرَّا فتُعقي. يقال: أعقى الشيء: اشتدت مرارته.

الرغيدة: اللبن الحليب يُعلى ثم يذَرّ عليه الدقيق حتى يختلط فيُلعَق لعقاً. الحريرة: الحساء من الدسم والدقيق.

والسخينة: حسام كانت تعمله قريش في الجاهلية فسميت به، قال حسان: زعمت سخينة أن ستغُلِب ربَّها وليُغلبَ مغالب الغلاَّب والعُكيس: الدقيق يُصب عليه الماء ثم يُشرب. قال منظور الأسدي:

ولما سَقيناها العَكيسَ تَمذَّحت خواصرُها وآزداد رشُحاً وريدها

## أساء الطعام

الوليمة: طعام العرس. والنَّقيعة: طعام الإملاك<sup>(٣)</sup>. والإعـذار: طعام الختان والخُرس: طعام الولادة. والعقيقة: طعام سابع الولادة. والنقيعة: طعام يصنع عند قدوم الرجل من سفره، ويقال: أنقعت إنقاعا. والوكيرة: طعام يُصنع عند البناء يبنيه الرجل في داره. والمأدبة: كل طعام يصنع لدعوة، يقال: آدبت أودب إيدابا، وأدَبْت أدبا، قال طرفة:

نحن في المَشْتَاة نَدعو الجِفْلي لا ترى الآدِبَ فينا يَنتقِرْ

الآدب: صاحب المأدبة . والجفلي: دعوة العامة . والنَّقَرى: دعوة الخاصة .

والسُّلفة: طعام يُعلل به قبل الغداء.

والقَفِيّ: الطعام الذي يكرَم به الرجل يقال منه: قفوته فأنا أقفوه قفوا؛ والقَفاوة: ما يُرفع من المرق للإنسان، قال الشاعر:

## (١) يقال: استرط الطعام في حلقه: أي سار فيه سيراً سهلا .

<sup>(</sup>٢) تَمَذَّحت خواصرها: انتفخت . (٣) الاملاك: التزويج .

# ونُقْفِي وليد الحيّ إن كان جائعاً ونُحْسِبُه إن كان ليس بجائِع (١)

## صفة الطعام وفضله

قال النبي عَلِيْكُمِ : « أكرموا الخبز، فإن الله سخر له السموات والأرض، وكلوا سَقَط (٢) المائدة ».

وقال الحسن البصري: ليس في الطعام سرَفّ. وتلا قوله تعالى: ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ جُناحٌ فيما طَعِموا ﴾ (٣).

وقال الاصمعي: الكبادات أربع: العصيدة، والهريسة، والحيس، والسميذ.

أبو حاتم: والسويق طعام المسافر، والعجلان، والمريض، والنفساء، وطعام من لا يشتهي الطعام.

أبو خالد عن الأصمعي قال: قال أبو صوارة: الأرز الأبيض بالسمن المسلي والسكر الطَّبْرزذ (1)، ليس من طعام أهل الدنيا!

وقال مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن: أكل الخبيص يزيد في الدماغ.

وقال الحسن لفرقد: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج. قال: يا أبا سعد، أخاف أن لا أؤدي شكره! قال: يا لَكَع! وهل تؤدي شكر الماء البارد في الصيف والحار في الشتاء؟ أما سمعت قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزَقْناكم﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) نحسبه: نعطيه حتى يقول حسبي .

<sup>(</sup>٢) السقط: ما يسقط ولا يعتد به.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الطبرزذ: السكر كأنه نحت من نواحيه بفأس.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٦٧

وسمع الحسن رجلا يعيب الفالوذج، فقال: لباب البُرّ بلعاب النحل بخالص السمن؛ ما عاب هذا مسلم!

وقال رجل في مجلس الأحنف: ما شي لا أبغض إليّ من الزبد والكماة (١) . فقال الاحنف: رُبَّ مَلوم لا ذنب له .

وقيل لشريح القاضي: أيهما أطيب. اللوزينق أو الجوزينق؟ فقال: لا أحكم على غائب.

وُلد لعبدالرحمن بن أبي ليلى مولود فصنع الأجبصة، ودعا الناس، وفيهم مُساور الورّاق؛

مَن لم يُدسِّمْ بالثريد سِبالَنا بعد الخبيصِ فلا هَناهُ الفارسُ

الرقاشي قال: أخبرنا أبو هفان أن رقبة بن مصقلة طرح نفسه بقرب حماد الراوية في المسجد، فقال له حماد: مالك؟ قال صريع فالوذج. قال له حماد: عند من؟ فطالما كنت صريع سمك مملوح خبيث! قال: عند من حكم في الفرقة وفصل في الجماعة قال: وما أكلت عنده؟ قال: أتانا بالأبيض المنضود، والملوز المعقود، والذليل الرعديد، والماضى المودود.

### طعام عبدالأعلى

محمد بن سلام الجمحي قال: قال بلال بن أبي بردة وهو أمير على البصرة للجارود ابن أبي سَبُرة الهذلي: أتحضر طعام هذا الشيخ؟ يعني عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر؟ قال: نعم. قال: فصفه لي. قال: نأتيه فنجده مُتصبِّحاً (٢) \_ يعني نائماً \_ فنجلس حتى يستيقظ، فيأذن لنا فنساقطه الحديث؛ فإن حدثناه أحسن الاستماع، وإن حدثنا أحسن الحديث؛ ثم يدعو بمائدته، وقد تقدّم إلى جواريه وأمهات أولاده أن لا تلطفه واحدة

<sup>(</sup>١) الكيأة: جمع الكمه: فطر من الفصيلة الكمئية، تجنى من الارض وتؤكل مطبوخة، ويختلف حجمها بحسب الانواع.

<sup>(</sup>٢) التصبح: النوم بالغداة.

منهن إلا إذا وُضعت مائدته؛ ثم يقبل خبازه فيمثل بين يديه، فيقول: ما عندك اليوم؟ فيقول: عندي كذا ، . . فيعدد كل ما عنده، ويصفه؛ يريد بذلك أن يحبس كل رجل نفسه وشهوته على ما يريد من الطعام، وتقبل الألطاف من ههنا وههنا، وتوضع على المائدة؛ ثم يؤتى بثريدة شهباء من الفلفل، رقطاء من الحمص، ذات حفافين من العُراق (۱)؛ فنأكل معه، حتى إذا ظن أن القوم قد كادوا يمتلئون، جثا على ركبتيه ثم استأنف الأكل معهم. فقال [ ابن ] أبي بردة: لله در عبد الأعلى، ما أربط جأشه على وقع الأضراس.

وحضر أعرابيّ طعام عبدالأعلى، فلما وقف الخباز بين يديه ووصف ما عنده قال: أصلحك الله، أتأمر غلامك يسقيني ماء، فقد شبعت من وصف هذا الخباز!

وقال له عبدالأعلى يوماً: ما تقول يا أعرابي، لو أمرت الطباخ فعمل لون كذا، ولون كذا؟ قال: أصلحك الله، لو كانت هذه الصفة في القرآن لكانت موضع سجود.

### الفرزدق وابن الحصين

أبو عبيدة قال: مر الفرزدق بيحيى [بن الحصين] بن المنذر الرقاشي فقال له: هل لك أبا فراس في جدّي رضيع، ونبيذ من شراب الزبيب؟ قال: وهل يأبى هذا إلا ابن المراغة (٢).

وقال الأحوص لجرير لما قدم المدينة. ماذا ترى أن نَعِدَّ لك؟ قال: شواء وطلاء (٣) وغناء. قال: قد أُعدَ لك.

وقال مساور الورّاق في وصف الطعام:

آسمع بنَعْتي للملوك ولا تكن فيا سمعْت كميّت الأحياء إنّ الملوك لهم طعامٌ طيبٌ يستأثِرون به على الفقراء

<sup>(</sup>١) العراق: جمع العرق، وهي القدرة من اللحم.

<sup>(</sup>٢) المراغة: الأتان. (٣) الطلاء: ما يطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه.

والعيش ليس لـذيـذُهُ بسـواء صفة الطعام لشهبوة الحلبواء شهْدٌ تَـاكِرُه عاءِ ساءِ فجمَعْت بين مُبارك وشفاء حضروا ليوم تنعتم أكفاء فيما يكون بلفظة عُوراء (١) بين النخيـل بغـرْفةِ فيْحـاء (٢) مُتشمِّــر يسعـــى بغير رداء (٦) قلص القميص مُشمّر سَعّاء فبناه فوق أخاون الشِّيزاء (١) بالفارسيّة داعيا بـوَحـاء (٥) تبدو جوانبُها مع الوُصَفاء قَصْف الملوك ونَهمة القرّاء قد خالَفته موائد الخلفاء ودجاجة مَرْبُوبة عَشْواء ونواهِض يؤتَّى بهنَّ شِواء من فوقها بأطايب الأعضاء وخُبيِّصات كالجُمَان نقاء ذهب الثريد بنهمتي وهوائي قد صُنْتُه شهرين بين رعاء

إنى نعَتُ لذيذ عيشى كلُّه ثم اختصَصْت من اللذيذ وعيشه فبدأت بالعسل الشديد بياضه إنى سمعت لقول ربك فيهما أيامَ أنت هناك بين عصابة لا ينطقون إذا جلست إليهم مُتَنسمين رياح كلِّ هبوبة فقَعْدتُ ثم دعوتُ لي بمبَـذْرق قد لفَّ كمَّنه على عضلاته فأتى بُخْبِ كالملاء مُنقبط حتى مَلاها ثم تَرْجَم عندها فإذا القِصاعُ من الخَلَنْج لديهم أرفع وضع وهنا وهاك وههنا يُؤتوْن ثَمَّ بلون كلِّ طريفة من كلِّ فَرْنيّ وجَدْي راضع ومَصُوص دُرّاج كثير طيِّب وثَريدةٍ ملمومة قد سُقَّفتْ وتزيّنت بتوابل معلومة هذا الثَّريـد ومـا سـواه تعلَّـلٌ ولقد كلفْتُ بنعْت جَدْي راضع

<sup>(</sup>١) العوراء: القبيحة . (٢) الفيحاء: الواسعة . (٣) المبذرق: الخفير .

<sup>(</sup>٤) الشيزى: خشب تعمل منه القصاع. (٥) الوحاء: السرعة.

<sup>(</sup>٦) المصوص: لحم ينقع في الحل ويطبخ. والدراج: ضرب من الطير. والنواهض: جمع ناهض: وهو فرخ الطير الذي استقل للنهوض.

حتى تَفْتَق من رضاعِ الشّاء من بين رقْص دام ونُراء (١) عَبْلِ القوائم من غذاء رَخاء ابني وجدت لحومهُن دوائي ما حالفَتْك رواضِع الأجداء تركتك بين مَخافة ورجاء لم يعْدُ ما في جُونةِ الرَّقَاء (٢) ونعت غيرها من الأدواء (٢) والرازقي في ها بسواء (١) قطع الثّلوج نقية الأمعاء (١) يَبتاعُها الخنّاق في الظلماء يَبتاعُها الخنّاق في الظلماء

قد نال من لبن كثير طيّب من كل أحمر لا يَقرُّ إذا آرتوى منعكن الجنبين صاف لوسه فإذا مرضت فداوني بلحومها ودَع الطبيب ولا تثق بدوائه إنّ الطبيب إذا حباك بشربة وإذا تنطع في دواء صديقِه نعَت الطبيب هليلَجاً وبليلجاً وبليلجاً رُطب المشان مَجزَّعاً يُؤتى بها رُطب المشان مَجزَّعاً يُؤتى بها وبنانياً زُرْقاً كأنّ بُطونها ليست بآكلة الحشيش ولا التي

## باب آداب الأكل والطعام

قال النبي عَلِيْنَةٍ : « الأكل في السوق دَناءة » .

وقال عليه « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ».

وقال عَيْنِيْمُ: « سَمُّوا إذا أكلتم، وآحَمدوا إذا فرَغتم ». وكان يلعق أصابعه بعد الطعام.

وقال عَلَيْكُم: « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعد الطعام ينفي اللمم »(٦).

ومن الأدب في الوضوء أن يبدأ صاحبُ البيت فيغسل يده قبل الطعام ويتقدم أصحابه الى الطعام.

<sup>(</sup>١) النزاء: الوثب. (٢) الجونة: السلة.

<sup>(</sup>٣) الاهليلج: ثمرة شجرة هندية.

<sup>(</sup>٤) المشان: ضرب من اجود التمر . والرازقي ضرب من العنب .

<sup>(</sup>٥) البناني: نوع من السمك. (٦) ا الجنون.

وقال النبي عَلِيْكُم : « طعام الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافي الأربعة » . وقال النبي عَلِيْكُم : « أملكوا(١) العجين فإنه أحد الرَّبعين »(٢) .

وكان فرقد يقول لأصحابه: إذا أكلتم فشدُّوا الأُزُرَ على أوساطكم، وصغَّروا اللقم، وشدِّدُوا المضغ، ومصوا الماء [مَصَّا]، ولا يَحل أحدُكم إزارَه فيتسع مِعاه، وليأكل كلَّ واحد من بين يديه.

وقالوا: كان ابن هبيرة يباكر الغداء؛ فسئل عن ذلك، فقال: إن فيه ثلاث خصال: أما الواحدة فإنه ينشف المِرَّة، والثانية أنه يطيِّب النكهة والثالثة: أنه يعين على المروءة: قيل: وكيف يعين على المروءة؟ قال: إذا خرجت من بيتي وقد تغديت لم أتطلع إلى طعام أحدٍ من الناس.

## البطنة وقولهم فيها

قالوا: البطنة تُذْهب الفطنة.

وقال مسلمة بن عبدالملك لملك الروم: ما تعُدُّون الأحمق فيكم؟ قال الذي يملأ بطنه من كل ما وجد.

وحضر أبو بكرة سفرة معاوية ، ومعه ولده عبدالرحن ، فرآه يلتقم لَقماً شديداً ؛ فلما كان بالعشي راح إليه أبو بكرة ، فقال له معاوية : ما فعل آبنك التلقامة (٢) ؟ قال : أعتل ، قال : مثله لا يعدم العلة .

ورأى أبو الأسود الدؤلي رجلا يلقم لقْماً منكراً، فقال [له]: كيف اسمك؟ قال: لقيان. قال: صدق الذي سماك!

ورأى أعرابيٌّ رجلا سميناً ، فقال له: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك!

<sup>(</sup>١) ملك العجين: انعم عجنه.

<sup>(</sup>٢) الربع: الزيادة.

<sup>(</sup>٣) التلقامة: العظيم اللقم.

وقعد أعرابي على مائدة المغيرة، فجعل ينهش ويتعرَّق، فقال المغيرة: يا غلام ناوله سكيناً، قال الاعرابي: كل امرىء سكينه (١) في رأسه.

## لأعرابي

قال أعرابين : كنت أشتهى ثريدة دكناء من الفلفل، رقطاء من الحمص، ذات حِفافين [ من اللحم، لها جناحان] من العُراق : فأضربُ فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتم!

وقال أعرابي:

ألا ليتَ لي خُبراً تَسرْبَلَ رائِباً وخَيْلا من البَرْنِيِّ فُرْسانُها الزَّبْدُ (٢) فَاطلُبَ فَيْ البَرْنِيِّ فُرْسانُها الزَّبْدُ (٢) فَاطلُبَ فَيْ البِنَهُنَ شَهادةً جَوتِ كرمِ لا يُعدُّ له لَحْدُ

واصطحب شيخ وحدث من الأعراب في سفر، وكان لهما قرص في كل يوم وكان الشيخ مخلع الأضراس، وكان الحدّث يبطش بالقرص ويقعد يشكو العشق، والشيخ يتضوّرُ جوعاً ؛ وكان الحدّث يسمى جعفرا، فقال الشيخ فيه:

لقد رابَنْى من جعفَرِ أنّ جَعْفَرِاً يَطيشُ بقُرْصِي ثَمْ يَبكي على جُمْلِ فقلْتُ له لو مَسَّكَ الحُبُّ لم تبِتْ بَطينا ونسّاك الهوى شِدَّة الأكل

الأصمعي قال: تقول العرب في الرجل الأكول: إنه بَرمٌ قروُن.

البرم: الذي يأكل مع الجهاعة ولا يجعل شيئاً. والقَرون: الذي يأكل تمرتين تمرتين ويأكل أصحابه تمرة تمرة . وقد نهى النبي ﷺ عن القِرَان.

وكان عبدالله بن الزبير: إذا قدم التمر إلى أصحابه [قال]: قال عبدالله بن عمر: إياكم والقران، فإن النبي عَلِيلِتُه نهى عنه.

وقيل لميسرة الأكول: كم تأكل كلَّ يوم؟ قال: من مالي أو من مالي غيري؟ قيل

<sup>(</sup>۱) يريد اسنانه.

<sup>(</sup>٢) البرني: ضرب من اجود التمر.

له: من مالك. قال مكُّوك (١). قيل: فمن مال غيرك؟ قال: آخبزوا وأطرحوا! وقال رجل من العراق في قينة حفص الكاتب:

قيَيْنَةُ حفص ويلَها فيها خِصالٌ عَشَرهُ أُولِها أَنَّ لها وجْهاً قبيحَ المنْظَرَهُ ودارُها في وهُدَةٍ أَوْسَعُ منها القنْطرهُ تأكلُ في قعدتِها ثوراً وتَخرى بقَرَهُ

قال تأبَّط شراً: ما أحببت شيئاً قطُّ حبي ثلاثة: أكل اللحم، وركوب اللحم، وحكَّ اللحم باللحم.

وقال أبو اليقظان: كان هلال بن الأسعر التميمي أكولا، فيزعمون أنه أكل فصيلا وأكلت امرأته فصيلا؛ فلما أراد أن يجامعها لم يصل إليها، فقالت له: وكيف تصل إلي وبينى وبينك بعيران!

وكان الواثق، واسمه هارون بن محمد بن هارون، أكولا، وكان مفتوناً بحب الباذنجان، وكان يأكل في أكلة واحدة أربعين باذنجانة؛ فأوصى إليه أبوه، وكان ولي عهده: ويلك! متى رأيت خليفة أعمى؟ فقال للرسول: أعْلمِ أمير المؤمنين أني تصدقت بعيني جميعاً على الباذنجان!

### نهم سليان بن عبدالملك

وكان سليان بن عبدالملك من الأكلة، حدث عنه العتبي عن أبيه عن الشمرد وكيل عمرو بن العاص قال: لما قدم سليان الطائف، دخل هو وعمر بن عبدالعزيز وأيوب ابنه بستاناً لعمرو بن العاص، فجال فيه ساعة، ثم قال: ناهيكم بمالكم هذا مالا! ثم ألقى صدره على غُصن، وقال: ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني؟ قال: بلى، إن عندي جدياً كانت تغدو عليه بقرة وتروح أخرى. قال: عجل به. فأتيتُه به كأنه عُكة سمن، فأكله وما دعا عُمر ولا ابنه، حتى إذا بقي الفخذ قال: هلم أبا حفص.

<sup>(</sup>١) المكوك: صاع ونصف.

قال: إني صائم. فأتى عليه، ثم قال: ويلك يا شمردل! ما عندك شيء تطعمني ؟ قال: بلى والله ، عندي خمس دجاجات هنديات كأنهنّ رئلانُ (١) النعام قال: فأتيته بهن ، فكأن يأخذ برجلي الدجاجة فيلقى عظامها نقية ، حتى أتى عليهن ؛ ثم قال : يا شمردل ، ما عندك شيء تطعمني؟ قلت: بلي والله ، إن عندي حريرة(٢) كأنها قراضة الذهب. فقال: عجل بها. فأتيته بعُسِّ يشيب فيه الرأس، فجعل يلاقيها بيده ويشرب؛ فلما فرغ تجشَّأ، فكأنما صاح في جُب، ثم قال: يا غلام، أفرغت من غذائي؟ قال: نعم قال: وما هو؟ قال: ثمانون قدراً . قال: ائتني بها قدراً قدراً . قال: فأكثرُ ما أكل من كل قدر ثلاثُ لقم، وأقلُّ ما أكل لقمة؛ ثم مسح يده واستلقى على فراشه، ثم أذن للناس ووضعت المائدة وقعد فأكل مع الناس، فما أنكرتُ من أكله شيئاً .

#### نهم مزرد

وقال الأصمعي: كنت يوماً عند هارون الرشيد، فقدمت إليه فالوذجة، فقال: يا أصمعي، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: حدثني بحديث مُزَرِّد أخى الشهاخ. قلت: نعم يا أمير المؤمنين، إن مزرداً كان رجلا جَشعاً نَهما، وكانت أمه تؤثر عيالها بالزاد عليه؛ وكان ذلك مما يَضُرُّ به ويُحفظه؛ فذهبت يوما في بعض حقوق أهلها، وخلفت مزرداً في بيتها ورحلها، فدخل الخيمة، فأخذ صاعن من دقيق، وصاعا من عجوة، وصاعاً من سمن؛ فضرب بعضه ببعض فأكله، ثم أنشأ يقول:

ولما مضت أُمِّسي ترورُ عِيسالها أغَرتُ على العِكم الذي كان يُمنع (٦٠)

خلطْتُ بصاعَيْ حنْطةٍ صاع عجوةٍ إلى صاع سمن فوقًه يترتبع ودَبَّلتُ أمشالَ الأثسافي كسأنها رُنُوسُ رخال قُطِّعتْ لا تجمَّع (٤) وقلت لبطني: أبشر اليوم إنه حمسى أمِّنا مما تُفيدُ وتَجْمَع

<sup>(</sup>١) الرئلان: جمع رأل، وهو فرخ النعام.

<sup>(</sup>٢) حريرة: دقيق يطبخ بلبن او دسم .

<sup>(</sup>٣) العكم: ما شد به المتاع وربط.

<sup>(</sup>٤) دبل اللقمة تدبيلا: كبرها . والرخال: جمع رخل، وهي الانثى من ولد الضأن .

وإن كنتَ غرثانا فذا يـومَ تشبعُ فإن كنت مصفوراً فهذا دواؤه

قال: فاستضحك هارون حتى أمسك بطنه واستلقى على ظهره، ثم قعد فمدّ يده وقال: خذ، فذا يوم تشبع يا أصمعى!

وقال حميد الأرقط \_ وهو الذي هجا الأضياف \_ يصف أكل الضيف:

ما بينَ لقْمتِهِ الأولى إذا آنحَدَرتْ وبين أُخْرى تَليها قَيدُ أُظْفور

وقال أيضاً:

تجهَّز كفَّاه ويحدر حلْقه أتانا وما ساواه سَحْبانُ وائـل في زال عنه اللَّقْمُ حتى كأنه وقال:

> لا أُبغض الضيفَ ما بي جُلّ مأكله ما زال ينفخ جنبيه وحبُّوتَـه وقال:

> لا مرحباً بوجوه القوم إذ نـزلـوا أَلقيْتُ جُلّتنا شطرين بينهمُ فأصبَحوا والنّوى عالى مُعرّسهمْ

إلى الزَّوْر ما ضمَّت عليه الاناملُ بياناً وعلما بالذي هو قائل من العِيّ لَمَا أَن تكلُّم باقل

إلا تنقُّجَه حولي إذا قعدا (٢) حتى أقول لعلّ الضيفَ قد وَلــدا(٣)

دُسْمَ العامُ تحكيها الشياطينُ كأن أظفارَهم فيها السكاكين وليس كلَّ النوَى تُلقي المساكين (١)

### موت سلمان بن عبد الملك:

أبو الحسن المدائني قال: أقبل نصراني إلى سليان بن عبد الملك، وهو بدابق، بسلَّين، أحدهما مملوء بيضا، والآخر مملوء تينا، فقال: أقشروا. فجعل يأكل بيضة وتينة حتى فرغ من السلين؛ ثم أتوْه بقصعة مملوءة مُخّاً بسكر؛ فأكله، فأتخم ومرض فهات.

<sup>(</sup>٢) التنفج: ارتفاع البطن. (١) الغرثان: الجائع.

<sup>(</sup>٤) النوى: البعد. (٣) الحبوة: ما يحتبى به من ثوب وغيرد.

#### عيب الحمية:

والأكلة كلهم يعيبون الحِمية ، ويقولون ، الحمية إحدى العلتين . وقالوا : من احتمى فهو على يقين من المكروه وهو في شك من العافية ! وقالوا : الحمية للصحيح ضارة وللعليل نافعة .

## الحمية وقولهم فيها

قيل لبقراط: مالك تُقل الأكلَ جداً ؟

قال: إنى إنما آكل لأحيا، وغيري يحيا ليأكل!

وأجمعت الأطباء على أن رأس الداء كلَّه إدخال الطعام على الطعام.

وقالوا: احدروا إدخال اللحم على اللحم؛ فإنه ربما قتل السباع في القفر.

وأكثر العلل كلها إنما يتولد من فضول الطعام.

والحمية مأخوذة عن النبي عَيِّلِيَّةٍ: رأى صهيباً يأكل تمراً وبه رمد، فقال « أتأكل تمراً وأنت أرمد؟ ».

ودخل على عليّ رضي الله عنه وهو عليل، وبيده عنقود عنب، فنزعه من يده.

وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ لا تُكرِهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم ».

وقيل للحارث بن كلدة طبيب العرب: ما أفضل الدواء؟

قال: الأزْم<sup>(١)</sup>.

يريد قلة الأكل، ومنه قيل للحمية: الأزمة، وللكثير أزمات.

وقيل لآخر: ما أفضل الدواء؟

قال: أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهيه.

أبو الأشهب عن أبي الحسن قال: قيل لسُمرة بن جندب: إن ابنك إذا أكل طعاماً كظَّه<sup>(٢)</sup> حتى كاد أن يقتله .

قال: لو مات ما صليتُ عليه!

<sup>(</sup>١) الأزم: الحمية.

<sup>(</sup>٢) كظه الطعام: اصبح لا يكاد يطيق التنفس.

#### عبد الملك ومدعو إلى غدائه:

ودعا عبد الملك بن مروان رجلاً إلى الغداء، فقال. ما فيَّ فضلٌ يا أمير المؤمنين. قال: لا خير في الرجل يأكل حتى لا يكون فيه فضل!

فقال: يا أمير المؤمنين، عندي مستزاد، ولكن أكره أن أصير إلى الحال التي استقبحها أمير المؤمنين.

وقال الأحنف بن قيس: جنَّبوا مجالسنا ذكرَ النساء والطعام، فإني أَبغض الرجلِ يكون وصافا لبطنه وفرْجه.

وقيل لبعض الحكماء: أي الطعام أطيب؟

قال: الجوع؛ ما ألقيتَ إليه من شيء قبله.

وقال رجل من أهل الشام لرجل من أهل المدينة: عجبتُ منكم أن فقها تكم أظرف من فقهائنا، ومجانينكم أظرف من مجانيننا!

قال: أو تدرى من أين ذلك؟

قال: لا أدري.

قال: من الجوع، ألا ترى أن العود إنما صفا صوته لما خلا جوفه!

### الثوري في ابنه:

وقال الجاحظ: كان أبو عثمان الثوري يُجلس ابنه معه ويقول له: إياك يا بني ونهم الصبيان، وأخلاق النوائح، ونهش الأعراب؛ وكُلْ مما يَليك، واعلم أنه إذا كان في الطعام لقمة كريمة، أو مضغة شهية، أو شيء مستطرف، فإنما ذلك للشيخ المعظم، أو للصبى المدلَّل، ولستَ بواحد منها، وقد قالوا: مُدمن اللحم كمدمن الخمر.

أي بنيّ، عود نفسك الأثرة، ومجاهدة الهوى والشهوة، ولا تنهش نهش السباع، ولا تخضم خضم البراذين، ولا تُدمن الأكل إدمان النعاج، ولا تلقم لقم الجمال؛ فإن الله جعلك إنساناً فلا تجعل نفسك بهيمة، واحذر سرعة الكفة، وسرّف البطنة؛ فقد قال بعض الحكماء: إذا كنت نَهاً فعُدَّ نفسك من الزَّمْني؛ واعلم أن السَّبع داعية البشَم (۱)، والبشم داعية السقم، والسقم داعية الموت؛ ومن مات هذه الميتة فقد مات

<sup>(</sup>١) البشم: التخمة.

مِيتة لئيمة ، لأنه قاتل نفسه ، وقاتل نفسه ألأم من قاتل غيره .

أي بنيّ، والله ما أدّى حقَّ الركوع والسجود ذو كظة، ولا خشع لله ذو بطنة، والصوم مَصَحّة، والوجَبات (١) عيش الصّالحين.

أي بنيّ، لأمر ما طالت أعهارُ الهند، وصحتْ أبدان العرب؛ ولله درّ الحارث بن كلدة إذ زعم أن الدواء هو الأزْم، فالداء كله من فضول الطعام؛ فكيف لا ترغب في شيء يجمع لك صحة البدن، وذكاء الذهن، وصلاح الدين والدنيا، والقرب من عيش الملائكة!

أي بني، لِمَ صار الضب أطول عمراً؟ إلا لأنه يتبلغ بالنسم؛ ولِمَ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الصوم وجاء<sup>(٢)</sup>؟ إلا لأنه جعله حجاباً دون الشهوات؛ فافهم تأديب الله عز وجل، وتأديب رسوله عليه الصلاة والسلام.

أي بني، قد بلغت تسعين عاماً ما نغضت في سنّ، ولا انتشر في عصب، ولا عرفت ذَنين (٦) أنف، ولا سيلان عين، ولا سلس بول؛ ما لذلك علة إلا التخفيف من الزاد؛ فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة، وإن كنت تحب الموت فلا أبعد الله غرك!

### سياسة الأبدان بما يصلحها

#### الحجاج وطبييه:

قال الحجاج بن يوسف للباذون طبيبه: صف لي صفة آخذ بها في نفسي ولا أعدوها.

قال له: لا تتزوّج من النساء إلا شابة. ولا تأكل من اللحم إلا فتيّا، ولا تأكله حتى تُنعِمَ طبخه، ولا تشرب دواءً إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجَها، ولا تأكل طعاماً إلا أجدْت مضغه، وكلْ ما أحببت من الطعام واشرب عليه، فإذا

<sup>(</sup>١) الوجبة: اكلة واحدة في اليوم والليلة.

<sup>(</sup>٢) الوجاء: اي ان تدق عروق الخصيتين بين حجرين، وهما بحالها.

<sup>(</sup>٣) ذنين الانف: سيلان مخاطه.

شربت فلا تأكل ولا تحبس الغائط ولا البول، وإذا أكلت بالنهار فنَم، وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة.

وسُئل يهود خيبر: بم صَحَحْتم على وباء خيبر ؟

قالوا: بأكل الثوم، وشرب الخمر، وسُكنى اليفاع (١)، وتجنّب بطون الأودية والخروج من خيبر عند طلوع النجم (٢) وعند سقوطه.

وقال قيصر لقس بن ساعدة: صف لي مقدار الأطعمة؛ فقال: الإمساك عن غاية الإكثار، والبُقْيا على البدن عند الشهوة. قال: فها أفضل الحكمة؟ قال: معرفة الإنسان قدره. قال: فها أفضل العقل؟ قال: وقوف الإنسان عند علمه.

### عبد الملك وأبو الزعيزعة:

وسأل عبد الملك بن مروان أبا المفوز؛ هل أتخمْتَ قط؟ قال؛ لا. قال؛ وكيف ذلك؟ قال: لأنّا إذا طبخنا أنضجنا، وإذا مضغنا دققنا، ولا نَكظَّ المعدة ولا نُخليها.

وقيل لبزرجمهر: أي وقت فيه الطعام أصلَح؟ قال: أما لمَنْ قدر فإذا جاع، و[ أما ] لمن لم يقدر فإذا وَجد!

وقال: أربع تهدم العمر وربما قتلن: الحمّام على البِطنة. والمجامعة على الامتلاء، وأكلُ القديد الجافّ، وشربُ الماء البارد على الريق.

وقال إبراهيم النظام: ثلاثة أشياء تُفْسد العقل: طولُ النظر في المرآة، والاستغراق في الضحك، ودوام النظر في البحر.

### هارون والأطباء:

الأصمعي قال: جمع هارون من الأطباء أربعة: عراقياً، ورومياً، وهندياً، ويونانياً؛ فقال: ليصف لي كلُّ واحد منكم الدواء الذي لا داء معه. فقال العراقي:

<sup>(</sup>١) اليفاع: ما اشرف وعلا من الارض.

<sup>(</sup>٢) النجم هو الثريا.

الدواء الذي لا داء معه حبّ الرشاد الأبيض. وقال الهندي: الهليلج الأسود. وقال الرومي: الماء الحارّ، وقال اليوناني وكان أطبّهم: حب الرشاد الأبيض يولد الرطوبة، والماء الحارّ يرخي المعدة، والهليلج الأسود يُرِق المعدة؛ ولكن الدواء الذي لا داء معه: أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه.

### تدبير الصحة

ثم نذكر بعد هذا من وصف الطعام وحالاته، وما يدخل على الناس من ضروب آفاته، بابا في تدبير الصحة الذي لا تقوم الأبدان إلا به، ولا تُنَمَّى النفوسُ إلا عليه. وقد قال الشافعي: العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان؛ ولم نجد بدّاً \_ إذ كانت جملة هذه المطاعم التي بها نمو الغراسة (١)، وعليها مدار الأغذية تضرُّ في حالة وتنفع في أخرى \_ مِن ذكر ما ينفع منها ومقدار نفعه، وما يضرُّ منها ومبلغ ضرَّه؛ وأن نحكم على كل ضرب منها بالأغلب عليه من طبائعه.

وقلما نجد شيئاً ينفع في حالة إلا وهو ضار في الأخرى؛ ألا ترى أن الغيث الذي جعله الله رحمة لخلقه، وحياةً لأرضه، قد يكون منه السيول المهلكة، والخراب المخيف؟ وأن الرياح التي سخرها الله مبشرات بين يدي رحمته، قد أهلك بها قوماً وانتقم من قوم؟ وفي هذا المعنى قال حبيب الطائي:

ولَمْ تَر نَفْعاً عند مَن ليس ضائِراً ولم تَر ضرّاً عند مَن ليس يَنفعُ

قال خالد بن صفوان [يوماً] لخادمه: أطعمنا جُبْنا، فإنه يشهِّي الطعام، ويهَيج المعدة، وهو حض العرب. قال: ما عندنا منه شيء. فقال: لا بأس عليك، فإنه يقدح (٢) الأسنان، ويشد البطن.

ولما كانت أبدان الناس دائبة التحلل، لما فيها من الحرارة الغريزية من داخل، وحرارة الهواء المحيط بها من خارج \_ احتاجت إلى أن يُخلّف عليها ما تحلل، واضطرت لذلك إلى الأطعمة والأشربة، وجُعلت فيها قوةُ الشهوة ليُعلَم بها وقتُ

<sup>(</sup>١) الغراسة: فسيل النخل. (٢) يقدح: يحدث فيها اكالا.

الحاجة منها إليها، ومقدارُ ما يتناول منها، والنوع الذي يُحتاج إليه؛ ولأنه لا يَخلف الشيءَ الذي يتحلل ولا يقوم مقامه إلا مثله، وليس تستطيع القوةُ التي تُحيل الطعامَ والشراب في بدن الإنسان أن تحيل إلا ما شاكل البدنَ وقاربه؛ فإذا كان هذا هكذا فلا بد لمن أراد حفظ الصحة أن يقصد لوجهين: أحدهما أن يُدخل على البدن الأغذية الموافقة لما يتحلل منه، والأخرى أن ينفي عنه ما يتولد فيه من فضول الأغذية.

## ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية

وينبغي لك أن تعرف اختلاف طبائع الأبدان وحالاتها، لتعرف بذلك موافقة كلّ نوع من الأطعمة لكل صنف من الناس؛ وذلك أن الأغذية مختلفة؛ منها معتدلة، كالتي يتولد منها البلغم كالتي يتولد منها البلغم والمرّة الصفراء والسوداء والرياح الغليظة؛ ومنها لطيفة ومنها غليظة؛ ومنها ما يتولد عنه كيموس (١) لزج وكيموس غير لزج؛ ومنها ما له خاصة منفعة أو مضرة في بعض الأعضاء دون بعض.

وكذلك الأبدان أيضاً ، منها معتدل مستول عليه في طبيعته الدم الخالص النقي ، ومنها غير معتدل يغلب عليه البلغم أو إحدى المرتين ، ومنها متخلخل سريع التحلل ، ومنها مستحصف (۲) عسر التحلل ، ومنها ما يكون في بعض أعضائها دون بعض ؛ فقد يجب متى كان المستولي على البدن الدم النقي أن تكون أغذيته قصداً في قَدْرها ، معتدلة في طبائعها ؛ ومتى كان الغالب عليه البلغم ، فيجب أن تكون مسخنة ، أو يغتذي بما يزيد في الحرارة ويقمع في الرطوبة ؛ ومتى كان الغالب عليه المرّة السوداء فينبغي له أن يغتذي بالأغذية الحارة الرطبة ، ومتى كان الغالب عليه المرة الصفراء فيغتذي بالأغذية الباردة الرطبة ، ومتى كان مستحصفاً (۲) ، عسر التحلل فينبغي أن يغتذي بأغذية يسيرة لطيفة جافة ، ومتى كان متخلخلاً فينبغي له أن يغتذي بأغذية يسيرة لطيفة جافة ، ومتى كان متخلخلاً فينبغي له أن يغتذي بأغذية يسيرة لطيفة جافة ، ومتى كان متخلخلاً فينبغي له أن يغتذي

<sup>(</sup>١) الكيموس: الخلط. (٢) مستحصف: مشتد.

<sup>(</sup>٣) المستحصف: الذي خرج البثر في جلده.

فهذا التدبير ينبغي أن يُلتزم، ما لم يكن في بعض أعضاء البدن ألم، فينبغي أن يُستعمل النظرُ في الأغذية الموافقة للعضو الألم، لأنا ربما اضطررنا إلى استعال ما يوافق العضو الألم، وإن كان نخالفاً لسائر البدن؛ كما أنه لو كانت الكبد باردة ضيقة المجاري، احتجنا إلى استعال الأغذية اللطيفة وتجنّب الأغذية الغليظة، وإن كان سائرُ البدن غير محتاج إليها لضعف أو نحافة؛ لئلا تُحدث الغليظة في الكبد سددا؛ وربما كانت الكبد حارة، فتحذر الأغذية الحلوة وإن احتاج إليها [البدن] لسرعة استحالتها إلى المرة الصفراء، وربما كانت المعدة ضعيفة، فتحتاج إلى ما يقويها من الأغذية؛ وربما كان يُولد الطعام فيها بلغماً، فتحتاج إلى ما يجلوه ويقطعه؛ وربما كان يتولد فيها المرة الصفراء سريعاً، فتحتاج إلى ما يقمع الصفراء وإلى تجنّب الأشياء يتولد فيها المرة الصفراء سريعاً، فتحتاج إلى ما يقمع الصفراء وإلى تجنّب الأشياء المولدة لها؛ وربما كان الطعام يبقى على رأس المعدة طافياً، فيستعمل الأغذية الغليظة الراسبة، ليثقل بثقلها إلى أسفل المعدة؛ وتأمره بحركة يسيرة بعد الطعام، لينحط الطعام عن رأس المعدة. وربما كان فضل الطعام بطيء الانحدار عن المعدة والأمعاء، فتحتاج إلى ما يعدره ويلين البطن؛ وربما كان رأس المعدة حاراً قابلاً للحار، فتحباب الأغذية الحارة وإن احتاج إليها سائر البدن.

## الحركة والنوم مع الطعام

وينبغي ألا تقتصر على ما ذكرنا دون النظر في مقدار الحركة قبل الطعام، والنوم بعده؛ فمتى كانت الحركة قبل الطعام كثيرةغذيناه بأغذية غليظة لزجة إلى اليبس مما هي بطيئة التحلل، ولم نأمره بالحمية لقلة الحاجة إليها، ومتى لم تكن قبل الطعام حركة، أو كانت يسيرة، فينبغي أن لا يقتصر على الحمية بقلة الطعام ولطافته، دون أن يستعين على تخفيف ما يتولد في البدن من الفضول باستفراغ الأدوية المسهلة، وبالحمام، وبإخراج الدم؛ ومتى كانت الحركة كافية استعملنا الأغذية المعتدلة في كثرتها، وقدر لطافتها وغلظها؛ ومتى كان النوم بعد الطعام كثيراً احتجنا إلى استعمال أغذية كثيرة غزيرة بالغذاء، لطول الليل وكثرة النوم؛ ومتى كان النوم قليلاً احتجنا إلى الطعام الخفيف اللطيف، كالذي يُغتذَى به في الصيف، لقصر الليل وقلة النوم.

### تقدير الطعام وما يقدم منه وما يؤخر

ويجب في الطعام أن يقدر فيه أربعة أنحاء:

أولها: ملاءمة الطعام لبدن المغتذي به في الوقت الذي يغتذي به فيه، كما ذكرنا أيضاً أنه متى كان الغالب على البدن الحرارة احتاج إلى الأغذية الباردة، ومتى كان الغالب عليه البرد احتاج إلى الأغذية الحارة، ومتى كان معتدلاً احتاج إلى الأغذية المعتدلة المشاكلة له.

والنحو الثاني: تقدير الطعام، بأن يكون على مقدار قوة الهضم؛ لأنه وإن كان في نفسه محوداً، وكان ملائماً للبدن، وكان أكثر من قدر احتمال قوة الهضم، ولم يستحكم هضمه، تولد منه غذا لله رديء.

والنحو الثالث: تقديم ما ينبغي أن يقدّم من الطعام، وتأخير ما ينبغي أن يؤخر منه؛ ومثل ذلك أنه ربما جمع الإنسان في أكلة واحدة طعاماً يُلين البطن وطعاماً يحبسه، فإن هو قدم الملين وأتبعه الآخر، سهل انحدار الطعام منه: ومتى قدم الطعام الحابس وأتبعه الملين، لم ينحدر وفسدا جميعاً. وذلك أن الملين حال فيما بينه وبين نزول الطعام الحابس، فبقي في المعدة بعد انهضامه، ففسد به الطعام الآخر. ومتى كان الطعام الملين قبل الحابس انحدر الملين بعد انهضامه، وسهل الطريق لانحدار الحابس. وكذلك أيضاً لو جمع أحد في أكلة واحدة طعاماً سريع الانهضام وآخر بطيء الانهضام، فينبغي له أن يقدّم البطيء الانهضام ويُتبعه السريع الانهضام، ليصير البطيء الانهضام، في قعر المعدة . لأن قعر المعدة أسخن، وهو أقوى على الهضم، لكثرة ما فيه من أجزاء اللحم المخالطة له، وأعلى المعدة عصبي بارد لطيف ضعيف الهضم، ولذلك إذا طفا الطعام على رأس المعدة لم ينهضم.

والنحو الرابع: أن يتناول الطعام الثاني بعد انحدار الأول وقد قدّم قبله حركة كافية وأتبعه بنوم كاف، استمراءه؛ ومن أخذ الطعام وقد بقي في معدته أو أمعائه بقية من الطعام الأول غير منهضمة، فسد الطعام الثاني ببقية الأوّل.

## باب الحركة والنوم مع الطعام

ومن أكل الطعام بعد حركة كافية وأخذه على حاجة من البدن إليه، وافى الطعام الحركة الغريزية قد اشتعلت. ومن تناول طعاماً من غير حركة وأخذه مع غير حاجة من البدن إليه، وافى الطعام الحركة الغريزية خامدة بمنزلة النار الكامنة في الزناد. ومن أتبع الطعام بنوم، بطنت الحرارة الغريزية فيه فاجتمعت في باطن البدن فهضمت طعامه. ومن أتبع الطعام بحركة، انحدر عن معدته غير منهضم وانبث في العروق غير مستحكم، فأحدث سدداً وعللاً في الكبد والكلى وسائر الأعضاء.

وربما كانت الأطعمة لضعف المعدة تطفو فيها وتصير في أعلاها، فلا تأمره بالنوم حتى ينحدر الطعام عن المعدة بعض الانحدار ويصير في قعر المعدة. وربما أمرنا بحركة يسيرة كما ذكرنا آنفاً، لانحدار الطعام عن المعدة بعض الانحدار.

وإن أكثر الشراب منع الطعام من الانهضام، لأنه يحول فيا بين جرم (١) المعدة وبين الطعام، وإذا لم تلق المعدة الطعام لم تجله إلى مشاكلة البدن وموافقته، فيبقى فيها غير منهضم. فيجب لذلك على من أخذ الطعام أن يتناول معه من الشراب ما يسكن به حرّ العطش ويصبر على قدر احتاله من العطش، ويصبر حتى ينهضم، ثم يتناول بعد ذلك من الشراب ما أحب، فإنه بعد ذلك يعين على انحدار الطعام وترقيقه لتنفيذه في المجاري الدّقاق.

ويجب أيضاً أن يكون أخذه للطعام في وقت حركة الشهوة؛ وذلك أنه إذا تحركت الشهوة ولم يبادر بأخذ الطعام، اجتذبت المعدة من فضول البدن ما إذا صار في المعدة أبطل الشهوة، وأفسد الطعام إذا خالطه.

## الأوقات التي يصلح فيها الطعام

أجود الأوقات كلها للطعام الأوقات الباردة. لجمعها الحرارة في باطن البدن فأما الأوقات الحارة فينبغي أن يجتنب أخذ الطعام فيها، لأن حرارة الهواء تجذب الحرارة

<sup>(</sup>١) الجرم: بكسر الجيم، الجسد، وبضمه، الذنب.

الباطنة الغريزية إلى ظاهر البدن ويخلو منها باطنه، فتضعف الحرارة في باطنه عن هضمه. فلذلك كانت القدماء تفضل العشاء على الغداء لما يلحق العشاء من اجتاع الحرارة على باطن البدن، لبرد الليل والنوم، ولأن الحرارة في النوم تبطيء، ويسخن باطن البدن ويبرد ظاهره. واليقظة على خلاف ذلك، لأن الحرارة تنتشر في ظاهر البدن وتضعف في باطنه. والذي يحتاج إلى كثرة الغذاء من الناس من كان الغالب على بدنه الحرارة، وكانت معدته لحرارتها سريعة الانهضام، وكانت كبده لحرارتها سريعة التوليد للمرة الصفراء؛ فلذلك يحتاج إلى الأطعمة الغليظة البطيئة الانهضام ويستمرئها، ويستمريء لحم البقر ولا يستمريء لحم الدجاج وما أشبهه من الأطعمة الغليفة.

ولا يصلح شيء من هذه إلا في وقت تحرّك الشهوة، فإنه أفضل وقت يؤخذ فيه الطعام؛ وللعادة في هذا حظ عظم. ألا ترى أنه من اعتاد الغداء فتركه واقتصر على العشاء عَظُم ضرر ذلك عليه؟ ومن كانت عادته أكلة واحدة فجعلها أكلتين لم يستمريء طعامه، ومن كانت عادته أن يجعل طعامه في وقت من الأوقات فنقله إلى غير ذلك الوقت أضر ذلك به، وإن كان قد نقله إلى وقت محود؛ فيجب لذلك أن يتبع العادة إذا تقادمت فطالت، وإن كانت ليست بصواب، إذا لم يجد شيئاً أضطره إلى نقله؛ لأن العادة طبيعة ثانية كما ذكر الحكيم أبقراط، فإن حدث شيء يدعوه إلى الانتقال عنها فأوفق الأمور في ذلك أن ينقل عنها قليلاً قليلاً.

وللشهوة أيضاً في استمراء الطعام أعظم الحظ؛ لأنها دليل على الموافقة والملاءمة، فمتى كان طعامان متساويان في الجودة، وكانت شهوة المحتاج إليهما إلى أحدهما أميل، رأينا إيثار المشتهي على الآخر، لأنه أوفق للطبيعة، وأسهل عليها في الاستمراء. ومتى كان أحدهما أجود من الآخر، وكانت شهوة المحتاج إليهما أميل إلى أردئهما. اخترناه على الأجود إذا لم نخف منه ضرراً لكثير ما ينال منه من المنفعة، لقبول المعدة له واستمرائها إياه.

فقد بان أنه يُحتاج في حال الأغذية وجودة تخير الأطعمة إلى معرفة اختلاف الطبائع وحالاتها؛ فقد بينت اختلاف طبائع الأبدان وحالاتها، وما يجب على كل

واحدة منها من أنواع الأطعمة والأشربة؛ وبقي أن نبين اختلاف قوى الأطعمة والأشربة. وأن أصف أنواع الأغذية وأسمّى ما في كل صنف منها إن شاء الله تعالى.

### الأطعمة اللطيفة

هي التي يتولد منها دم لطيف، فمنها لباب خبز الحنطة، والحب المقشور، ولحم الفراريج، ولحم الدُّراج (١) والطَّهيوج (٢) والحجَل، وفراخ الحجل، وأجنحة الطيور، وما لان لحمه من صغار السمك ولم تكن فيه لزوجة، والقرع، والماش (٣)؛ وما أشبه.

وهذا الجنس من الأطعمة نافع لمن ليست له حركة وكانت الحرارة الغريزية في بدنه ضعيفة ولم يأمن أن يتولد في بدنه كيموس غليظ، أو يتولد في كبده أو طحاله سدد، أو في كلاه، أو في صدره، أو في دماغه، أو في شيء من مفاصله من البلغم.

## الاطعمة اللطيفة في نفسها الملطفة لغيرها

هي التي يكون ما يتولد منها لطيفاً ، ويلطّف ما يلقاه من الكيموس اللزج الغليظ في البدن .

وهذا الجنس من الأطعمة أربعة أصناف: صنف منها حلو لطيف لما فيه من قوة الجلاء، مثل: ماء الشعير، والبطيخ، والتين اليابس، والجوز، والعسل والفستق وما يعمل منه من الناطف.

وهذا الجنس من منفعته من جنس الأول من الأطعمة اللطيفة، إلا أنه أبلغ في تلطيف البدن.

والصنف الثاني حار، حريف، كالحُرف، والشوم، والكراث، والكرفس

<sup>(</sup>١) الدّراج: نوع من الطير يدرج في مشيه.

<sup>(</sup>٢) الطهيوج: طائر، وهو ذكر السَّلكان. (٣) الماش: حبّ، وهو معرب او مولّد.

والكرنب، والصَّعتر، والنعنع، والرازيانج، والشرب الأصفر اللطيف العتيق الحار.

وهذا كله نافع لمن احتاج إلى فتح السدد التي في الكبد، والطحال، والصدر والدماغ، وتقطيع البلغم وترقيقه.

ولا ينبغي لأحد أن يكثر استعماله، لأنه يرقق الدم أولاً ويصيره مائياً، فيقل لذلك غذاء البدن ويضعف، ثم إنه يُسخن البدن سخونة مفرطة، فيصير أكثره مِرة صفراء، ثم إنه بعد ذلك إذا تمادى مستعمله في استعماله حلل لطيف الدم وترك غليظه، فصار أكثره مرة سوداء، وربما تولد من ذلك حجارة في الكلى؛ ومضرة هذا الصنف أشد ما تكون على من كانت المرة الصفراء غالبة عليه.

والصنف الثالث: يذهب ويلطف بملوحته، كالْمُري<sup>(۱)</sup> وما لان لحمه وقل شحمه من السمك إذا ملح، والسلق، وماء الجبن، وكلِّ ما جعل فيه من الأطعمة الملح، والمري، البورق.

ومنافع هذا الصنف ومضاره قريبة من منافع الأشياء الحريفة ومضارّها، إلا أن هذا الصنف في تنقية المعدة والأمعاء وتليين الطبيعة أبلغ.

والصنف الرابع: يقطع ويلطف بحموضته، كالخل، والسكنجبين، وحُهاض<sup>(٢)</sup> الأترجّ، وماء الرمان الحاض، وكل ما يتخذ بها من الأطعمة.

وهذا الصنف نافع لمن كانت معدته وسائر بدنه حاراً إذا تولد فيه بلغم من غلِظ ما يتناول من الأغذية ومن كثرتها .

## الاطعمة الغليظة في نفسها الملطفة لغبرها

منها: البصل، والجزر، والفجل، والسلجم (٢)، وما أشبه ذلك.

فهذه الأطعمة في نفسها غليظة وتلطُّف ما تلقى من الشيء الغليظ بما فيها من الحدّة

<sup>(</sup>١) المري: ضرب من الادوية القديمة.

<sup>(</sup>٢) حماض الاترج: ما في جوفه. والاترج ضرب من الفاكهة.

<sup>(</sup>٣) السلجم: اللفت.

والحرافة؛ وهي تولد كيموساً غليظاً، ومتى ما طبخ شيء منها أو شوي ذهب عنه قوة الحرافة والتقطيع، وبقي جرمه غليظاً رديئاً؛ وقد يُتناول للمنفعة بتقطيع هذه الأطعمة وتلطيفها، ويسلم من غلظ جرمها، على إحدى ثلاث جهات: إما أن تطبخ فتلطف، كالذي يفعل بالبصل؛ وإما أن تعصر أو تطبخ ثم يستعمل ماؤها؛ وإما أن تؤكل نيئة فتقطع البلغم، كالذي يفعل بها جميعاً.

#### الاطعمة الغليظة

الغالب على الأطعمة الغليظة كلها اليبس واللزوجة؛ فمنها شيء يكون اليبس واللزوجة من طبعه، ومنها ما يَكتسب اليبسَ من غيره.

فالذي يكون اليبس من طبعه. العدس، ولحم الأرانب، والبلوط، والشاه بلوط، والكأة، والباقلي المقلق؛ هذه كلها غليظة، لأن اليبس في طبائعها.

وأما الذي يكتسب اليبس من غيره، فالكبود (١)، والبيض المسلوق، والمشوي وما قلي، واللبن المطبوخ طبخاً كثيراً، والضروع، وعصير العنب المطبوخ، لا سيما إن كان العصير غليظاً؛ فهذه كلها غليظة، لأن الحرارة بالطبخ أحدثت لها يبساً وانعقاداً.

وأما لحوم الإبل، ولحوم التيوس، ولحوم البقر، والكروش، والأمعاء، فإنها غليظة بصلابتها؛ وكذلك الترمس، وثمر الصنوبر، والسلجم (٢)، واللوبيا، وما خُبز على الفرن؛ فإن ظاهره غليظ، لما أحدثت به النار من اليبس، وباطنه غليظ، لما فيه من اللزوجة؛ وكذلك كل ما لم يُجَد عجنه أو خبزه أو إنضاجه من خبز التنور، وكل ما خبز على الطابق بدهن أو غيره، والفطير، والشهد، واللبن، والأدمغة؛ فإنها كلها غليظة، للزُوجة فيها طبيعية.

وأما الفالوذج فإنه غليظ لِلُزُوجته والانعقادِ الحادث له مِن الطبخ.

<sup>(</sup>١) الكبود: جمع كبد، وتجمع على اكباد.

<sup>(</sup>٢) السلجم: اللفت.

وأما الباذنجان فإنه غليظ لليبس وللَّزُوجة في طبعه . وأما الخبز فإنه غليظ لاجتماع الحالات الثلاث فيه .

فأما السمكُ الصلب اللزج فإنه غليظ لاجتماع الصلابة واللزوجة فيه.

وأما الآذان والشِّفاه وأطراف العضو، فإنها تولد كيموساً لزجاً ليس بالغليظ وقد تولد ما يعرض من الأغذية الباردة عن هضمها وتلطيفها، كالذي يعرض من أكل الفاكهة قبل نضجها، ومن أكل الخيار والقثاء، وشحم الأترج واللبن الحامض.

فهذه الأطعمة الغليظة كلها إن صادفت بدناً حاراً كثيرَ التعب قليلَ الطعام كثير النوم بعيد الطعام انهضمت وغذت البدن غِذاء كثيراً نافعاً، وقوَّتْه تقوية كثيرة.

وأَحْمَدُ ما تستعمل هذه الأغذية في الشتاء، لاجتماع الحرارة في باطن البدن وطول النوم؛ ومتى أحس أحد في نومه نقصاناً بينا وأكلها من يجد الحرارة في بدنه قليلة ولا سيا في معدته، ومن تعبه قليل ونومه بعد الطعام قليل له يستحكم انهضامها، وتولد منها في البدن كيموس غليظ حاريابس، يتولد منه سدة في الكبد والطحال؛ فلذلك ينبغي لمن أكل طعاماً غليظاً من غير حاجة إليه لِعلة أو شهوة أن يُقِلَّ منه ولا يُعَوِّده، ولا يدمنه.

وما كان من الأطعمة الغليظة له مع غلظه لُزُوجة، فهو أغذاها للبدن؛ فإن لم ينهضم فهو أكثرها توليداً للسدد.

## الأطعمة المتوسطة بين اللطيفة والغليظة

تصلح لمن كان بدنه معتدلاً صحيحاً، ولم يكن تعبه كثيراً؛ وأجود الأغذية له المتوسطة، لأنها لا تنهكه ولا تضعفه كاللطيفة، ولا تولد خاما(١) ولا سُدداً كالغليظة.

<sup>(</sup>١) الخام: غير الدم.

وهي كل ما أحكم صنعه من الخبز، ولحوم البقر، والدجاج، والجداء، والحولية من المعز.

وأما لحوم الخرفان والضأن كلها فرطْبة لزجة .

وأما لحم فراخ الحمام والقطا فهو يولد دماً سخناً وأغلظ من الدم المعتدل.

وأما فراخ الوراشين (١) فإنها مثل فراخ الحمام والقطا(٢) والإوز، فأجنحتها معتدلة وسائر البدن كثير الفضول.

وكل ما كثرَت حركته من الطير وكان مرعاه في موضع جيد الغذاء صافي الهواء، كان أجود غِذاء وألطف؛ وكل ما كان على خلاف ذلك فهو أردأ غذاء وأوسخ.

وكل ما لم يستحكم نضجه من البيض، وخاصة ما أُلقي على الماء الحار وأُخذ من قبل أن يشتد، فهو معتدل.

وكل ما كان من لحم السمك ليس بصلب ولا كثير اللزوجة ، والزهومة (٢) ، وما كان مرعاه نقياً من الأوساخ والحمأة ، فهو معتدل جيِّد الغذاء .

ومن الفواكه التين والعنب إذا استحكم نضجها على الشجر وأسرعت الانحدار إلى الجوف، كان ما يتولد منها معتدلاً، فإن لم تسرع الانحدار فلا خير فيها.

ومن البقول الهندبا، والخس، والهليون.

ومن الأشربة كلها ما كان لونه ياقوتياً صافياً ولم يكن عتيقاً جداً .

### الأطعمة الحارة

يحتاج إليها من كان الغالب عليه البرودة، في الأوقات والبلاد الباردين؛ وينبغي أن يتجنبها من كان حارّ البدن، وفي الأوقات الحارّة والبلاد الحارة.

<sup>(</sup>١) الوارشين: جمع الورشان، وهو طائر من الفصيلة الحيامية، اكبر قليلا من الحمام.

<sup>(</sup>٢) القطا: جمع القطاة: نوع من اليام يؤثر الحياة في الصحراء.

<sup>(</sup>٣) الزهومة: الربح النتنة .

منها: الحنطة المطبوخة، والخبر المتخذ من الحنطة، والحمص، والحلبة، والسمسم، والشهدانج، والعنب الحلو، والكرفس، والجرجير، والفجل، والسلجم، والخردل، والثوم، والبصل، والكراث، والخمر العتيق.

وأسخن الأشربة الحارّة العتيق الأصفر.

### الأطعمة الباردة

ينبغي أن يستعملها من كان حارّ البدن، وفي الأوقات الحارّة والبلد الحارّ.

وهي: الشعير وما يتخذ منه، والجاورس، والدَّخْن، والقرع، والبطيخ، والخيار، والقثاء، والإجاص، والخوخ، والجمار، وما بين الحموضة والعفوصة (١)، من العنب، والربيب، والطلع (٢)، والبلح، والخس، والهندبا، والبقلة الحمقاء، والخشخاش، والتفاح، والكمثري، والرمان.

فها كان من الرمان عفصا فهو بارد غليظ، وما كان حامضاً فهو بارد لطيف. فأما الخل فهو بارد لطيف، وهو ضارّ بالعصب.

وما كان أيضاً من الشراب عفصاً فهو أقل حرارة، وما كان من ذلك حديثاً غليظاً فهو بارد.

## الأطعمة اليابسة

يحتاج إلى الأطعمة اليابسة من كان الغالب على بدنه الرطوبة، وفي الأوقات الرطبة والبلد الرطب.

منها العدس، والكرنب، والسويق، وكل ما يشوى ويطبخ ويقلى، وكل ما أكثر فيه السَّذَاب والمري والخل والإبزار والخردل، ولحم المسنّ من جميع الحيوان.

<sup>(</sup>١) العفوصة: المرارة والقبض.

<sup>(</sup>٢) الطلع:

### الأطعمة الرطبة

يحتاج إلى الأطعمة الرطبة من أفرط عليه اليبس، وفي الأوقات اليابسة والبلاد اليابسة.

وهي: الشعير، والقرع، والبطيخ، والقثّاء، والخيار، والجوز الرطب، والعنب، والنبق، والإجاص، والتوت، والجهار، والخس، والبقلة اليانية، والقطف (۱)، والباقلي (۲) الرطب، والحمص الرطب، واللوبيا الرطبة وكل ما يطبخ بالماء ويسلق به وتقل فيه الإبزار والخل والمري والسذاب، وجميع لحوم صغار الحيوان.

### الأطعمة القليلة الفضول

أجنحة الطيور، وأكارع المواشي ورقابها، ما يربى في البر<sup>(٣)</sup> من الحيوان في المواضع الجافة.

### الأطعمة الكثيرة الفضول

منها لحم الأوز خلا الأجنحة، والأكباد كلها من جميع الحيوان، والنخاع، والدماغ، والطيور التي في الفيافي والآجام، والحمص الطري، والباقلي الطري، ولحم الضأن، ولحم المراضع من كل الحيوان، ولحم كل ساكن غير سريع النهوض، وما كان من السمك على ما ذكرنا صَلْباً لزجاً.

## الأطعمة التي غذاؤها كثير

كل ما غلظ من الأطعمة إذا انهضم غذى كثيراً، وكل ما كان له فضول كان غذاؤه كثيراً.

<sup>(</sup>١) القطف: بقلة تشبه الرجلة.

<sup>(</sup>٢) الباقلي: الفول. (٣) البرّ: حب القمح.

وقد يحتاج إلى الأطعمة الكثيرة الغذاء من احتاج إلى أن يأخذ طعاماً قليلاً يغذّي غذاء كثيراً ، كالناقة والمسافر، وكالذي يثقل معدتَه الكثير من الطعام وبدنه يحتاج إلى غذاء كثير .

فمن ذلك لحم البقر، والأدمغة، والأفئدة، وحواصل الطير كلها، والسمك الغليظ اللوح، والسميذ، والباقلي، والحمص، واللوبيا، والترمس، والعدس، والتمر، والبلوط، والشاة بلوط<sup>(۱)</sup>، والسَّلْجم، تغذو غذاء كثيراً لغلظها ـ واللبن الحليب، والشراب الأحر. وغذاء اللبن كله أغلظه وأرقه، أقلّ غذاء.

وأغلظ اللبن لبن البقر ولبن النعاج، وأرقه لبن الاتن (٢) وألبان اللقاح، وألبان الماعز متوسطة بين ذلك.

وأغذى الأشربة النبيذ الأحمر الغليظ الحلو، ثم الغليظ الأسود الحلو، ثم الغليظ الأبيض الحلو، ثم من بعد هذه الأشربة العفصة الغليظة الحلوة وكل ما مال إلى الحمرة والحلاوة كان أغذى، والأبيض أقلها غذاء.

## الأطعمة التي غذاؤها قليل

كل ما كان من الأطعمة لطيفاً كان غذاؤه قليلاً، وكل ما أفرط فيه اليبس أو الرطوبة، أو كثرة الفضل، قل غذاؤه، كالأكارع، والكروش، والمصارين، والشحم، والآذان، والرئة، ولحم الطير كله، وما ملح من الحيوان \_ قليل الغذاء لليبس الذي فيه \_ وكذلك الزيتون، والفستق، والجوز، واللوز، والبندق، والغبيرا(")، والزعرور(1)، والخروب، والبُطم(٥)، والكمثري العَفِص، والزبيب العفوص؛ فإنما قل غذاؤهما للعفوصة.

<sup>(</sup>١) الشاه بلوط: شجر يسمى بالفسطل.

<sup>(</sup>٢) الاتن: جمع أتان، وهي انثي الحمار.

<sup>(</sup>٣) الغبيرا: هو ما يسمى بالقراصيا.

<sup>(</sup>٤) الزعرور: ويسمى ايضا «التفاح الجبلي»؛ (٥) البطم: الحبة الخضراء، ثمرها شبيه بالفستق.

وأما السمك، والقرع، والرمان، والتوت، والإجاص، والمشمش، فإنما قل لكثرة رطوبتها؛ وغذاؤها غير باق سريع التحلل.

وأما خبز الشعير، والخُشْكار (۱), والباقلي الرطب؛ وجميع البقول، مثل الكرنب، والسلق، والحياض، والبقلة الحمقاء، والفجل، والخردل، والحُرْف، والجزر - فقليل الغذاء، لكثرة الفضل فيها.

وأما البصل، والثوم، والكراث؛ فإنها إذا أكلت نيئة لم تغذ، وإذا طُبخت غذَّت غذاء يسراً.

وأما التين، والعنب، فإنهما بين ما قل غذاؤه وما كثر غذاؤه.

# الأطعمة التي تولد كيموسا جيداً

كل ما كان معتدلاً من الأطعمة لم تفرط فيه قوّة ولم يجاوز القدر فيه، ولد دماً خالصاً نقياً صحيحاً، وكل ما كان كذلك فهو موافق لجميع الأبدان وفي جميع الأوقات، وفي الأوقات المعتدلة الأوقات، وفي الأوقات المعتدلة أوفق؛ لأن ما تجاوز الاعتدال من الأبدان يحتاج من الأطعمة إلى ما فيه قوّة تجاوز الاعتدال؛ وكذلك الأبدان المعتدلة في الأوقات التي ليست بمعتدلة.

وفي الأطعمة ما هو غليظ وما هو لطيف وما هو بين ذلك، وأجودُها لجميع الناس ما كان معتدلاً منها، بين الغليظ واللطيف، وما هو بين ذلك.

وقد وصفنا الأطعمة الغليظة واللطيفة والمتوسطة. ومتى يصلح كل صنف منها؛ فبقي علينا أن نخبر بجملة الأطعمة المولدة الكيموس الجيّد، وقسمتها على ما قسمناها.

فمن ذلك خبز الحنطة النقي المحكم الصنعة إن كان من يومه، ولحم الدجاج،

<sup>(</sup>١) الخشكار: الدقيق الخشن الذي لم ينخل.

والجداء، وحولية الماعز، وما كان من السمك ليس بصلب ولا كثير اللزوجة، وما لم يكن له زهومة (۱) ولم يكن له سمن كثير، وما كان مرعاه فيما ليس فيه أوساخ ولا حمأة ولم يكن سريع العفونة، وكل ما اشتد واستحكم نضجه من البيض، وكل شراب طيب الريح ياقوتي اللون ليست فيه حلاوة \_ كل ذلك يولد كيموساً (۱) معتدلاً بين اللطيف والغليظ.

وأما الدراج (٢) ، والفراريج وأجنحة جميع الطير ، وما صغر من السمك وكان مرعاه على ما وصفنا ، وما أُلقيَ عليه من السمك الملح فصار رخصا وذهبت لزوجته ، وماء كشْك الشعير ، والشراب الطيب الرائحة الاحمر \_ فكل ذلك جيد الكيموس لطيف .

واما اللبن الحليب فإنه جيد الكيموس، إلا ان فيه غلظا؛ ولذلك ربما تجبن في المعدة؛ فلهذه العلة يخلط به العسل والملح، ويرق بالماء.

وأجود اللبن واعدله لبن الماعز؛ لانه ألطف من لبن الضأن والبقر، وأغلظ من لبن الأتن واللِّقاح (١) .

وينبغى للبن أن يؤخذ من حيوان صحيح شابّ جيد الغذاء.

ولا يحتلب في وقت ما يضع الحيوان، ولا بعد ذلك بزمان طويل لأن اللبن من الحيوان في وقت ما يضع غليظ، ثم يرق بعد ذلك قليلا قليلا حتى يصير مائيا، فلذلك كان أوّله وآخره رديئا.

وأجود ما يؤخذ من اللبن ساعة يحلب، قبل ان يغيره الهواء؛ لانه سريع الاستحالة.

<sup>(</sup>١) زهومة: الريح النتنة.

<sup>(</sup>٢) الكيموس الخلاصة الغذائية.

<sup>(</sup>٣) الدراج: جمع الدراجة: طائر ظاهر جناحية اغبر وباطنهما اسود يشبه القطا، الا انه الطف منه.

<sup>(</sup>٤) اللقاح: جمع لقحة، وهي الناقة الحلوب.

وأما الخشكار<sup>(۱)</sup> من الخبر الرطب، وكل ما لم تحكم صنعته من الخبر السميذ، وخبر الفرن، ولحم العجل؛ ومن اجزاء الغنم الضرع والكبد والفؤاد، ومن الحبوب الباقلي، ومن الشراب ما كان طيب الرائحة حلوا \_ فكل ذلك يولد كيموساً غليظاً جداً.

# الأطعمة التي تولد كيموسا (٢) رديئا

كل ما لم يكن معتدلا من الاغذية لم يولِّد دما خالصا صافياً.

والأطعمة الرديئة الكيموس ثلاثة أصناف: منها ما يزيد في البلغم، ومنها ما يزيد في الصفراء، ومنها ما يزيد في السوداء.

وينبغي لجميع الناس ان يجتنبوا الإكثار منها وادمان استعمالها وإن كانوا لها مستمرئين؛ لأنها وإن لم يتبين لها ضرر في عاجل الامر، يجتمع منها في بدن مدمن استعمالها مع طول الزمان كيموس رديء، وكذا امراض رديئة، واولى الناس بتجنب كل صنف من أصنافها من كان الغالب على بدنه ما يزيد فيه ذلك الصنف.

فأقول: إن كل ما يتخذ من الخبز من دقيق كثير النخالة ، أو ما عتق من الحنطة \_ ردىء الكيموس يزيد في السوداء .

ولحم الضأن كله يزيد في البلغم، ولحم الماعز المسن كله يزيد في السوداء، وأردؤه لحم التيوس. ولحم البقر والجزور والارانب والظباء والايايل (٢) \_ كل هذا يزيد في السوداء؛ وشرّ هذه اللحوم لحم الجزور، وبعده لحم التيوس، لاسيا ما لم يُخْصَ منها، وبعده لحم البقر؛ وكل ما خُصي من هذه كان أجود غذاء.

<sup>(</sup>١) الخشكار: الخبز الاسمر غير النقي.

<sup>(</sup>٢) الكيموس: الخلاصة الغذائية.

<sup>(</sup>٣) الأيايل: جمع ايل: وهو الوعل.

وأما لحوم الارانب والظباء والايايل، فهو دون جميع ما ذكرنا من الرداءة. ومن أعضاء الحيوان: الكلي، رديئة الكيموس، لزهومتها وما استفادت من رداءة البول.

والدماغ يزيد في البلغم، وكل البطون يزيد في البلغم، لكثرة الزلال فيها .

والبيض المطجَّن (١) يولد غذاء غليظاً فاسداً، وكذلك الجبن، والسيا ما عتق منها. والعدس يزيد في السوداء.

والدخن (٢) والجاورس يولدان دما غليظاً .

وما صلب لحمه من السمك وغلبت عليه اللزوجة يولد البلغم، فإن ملح وعتق يولد السوداء.

والتين اليابس إن اكثر اكله ولد فضلا عفنا يكثر منه القمل.

والكمثري والتفاح إن اكلا غير نضجين ولدا كيموساً رديئاً، وكذلك القثاء والخيار؛ فأما البطيخ والقرع فربما انهضها ولم يحدثا في البدن حدثاً رديئاً، وربما فسدا في المعدة فولدا كيموساً رديئاً، ولا سيما إن صادفا في المعدة فضلا رديئاً؛ فلذلك تَعرض الهيضةُ (٢) كثيراً من أكل البطيخ.

والبقول كلها رديئة الكيموس، لكثرة الفضل فيها وقلة الغذاء.

وأما البصل والثوم والكراث والفجل والجوز والسلجم، فرديئة لما فيها من الحرارة والحرافة، وربما زادت في السوداء أيضاً كما ذكرت آنفاً، إلا انها إن طبخت وصب ماؤها وطبخت بماء ثان، ذهبت الحرافة والرداءة عنها.

والباذَروج (٤) يسخِّن الدم ويجففه تجفيفاً شديداً .

<sup>(</sup>١) المطجن: المقلو في الطاجن.

<sup>(</sup>٢) الدخن: نبات عشى من النجيليات، حبه صغير املس كحب السمسم.

<sup>(</sup>٣) الهيضة: معاودة الهم والحزن او المرض.

<sup>(</sup>٤) الباذروج: بقلة تسمى الريحان الاحمر.

والكرنب(١) يولد السوداء، وكذلك جميع البقول الرديئة.

#### الاطعمة المتوسطة الكيموس

وهي بين ما يولد الكيموس الجيد وما يولد الكيموس الرديء. فمنها خبز الخشكار، ولحم الخصيان من المعز والضأن.

ومن الأعضاء: اللسان والامعاء والذنب.

ومن الفاكهة: العنب والبطيخ \_ والمعلق من العنب أجود \_ والتين، واليابس من الجوز، والشاه بلوط.

ومن البقول الخس، وبعده الهندبا، وبعده الخبازي، وبعده القطف والبقلة الحمقاء اليمانية، والحامض، وما لم يكن فيه حدّة كثيرة من الأصول.

### الاطعمة السريعة الانهضام

إنما يسرع الانهضام لاحد وجهين: فالوجه الاول منها إذا كانت الاطعمة غير يابسة كالعدس، ولا صلبة كالترمس، ولا لزجة كالحنطة، ولا خشنة كالسمسم، ولا كريهة كالسذاب، ولا كثيرة الفضول كالأرز، ولا يغلب عليها برد شديد كاللبن الحامض، ولا حرَّ شديد كالعسل.

والوجه الثاني لطبيعة البطن المستمرى، لها، وذلك لاحد وجهين: الاول موافقة الأغذية، ومشاكلة الأبدان الطبيعية، كالأطعمة التي يشتهيها ويلذها الإنسان؛ فقد تجد الناس يختلفون في شهواتهم، ويستمرى، كل واحد منهم ما شهوته إليه أميل، وإن كان الذي لا يشتهيه احمد من الذي يشتهيه. والوجه الثاني: لمزاج عارض يصادف من الاطعمة مضادة، كالذي ترى ان من غلب عليه الحر لعلة من العلل، كان للاطعمة الباردة أشد استمراء، لما يطفى، من حرارة البدن، ويعدل البدن؛ ومن غلب عليه البرد

<sup>(</sup>١) الكرنب: نبات يسمى في بلاد الشام « الملفوف » .

استمرأ الحارّ ولم يستمرىء البارد؛ ومن رَطُبَ بدنه كله أو معدته استمرأ الأطعمة الجافة ولم يستمرىء الرطبة؛ وم عرض له اليبس خلاف ذلك.

فقد بان بما ذكرناه ان الاطعمة اللطيفة والمتوسطة في نفسها سريعة الانهضام وقد يجوز ان تكون الاطعمة الغليظة أسرعَ انهضاما في بعض الابدان أيضاً؛ فقشر الخبز المحكم، ولحم الدجاج، والفراريج، والدراج، والحجل، وكبود الاوز، واجنحتها للمريعة الهضم.

وفي الجملة الجناحُ من كل طائر أسرع انهضاماً من سائره، وليس في الطير كلها أسرع انهضاماً من المواشي؛ وكل ما كان من الحيوان يابساً فصغيرُه أسرع انهضاماً من وكذلك لحم العجاجيل (١) أسرع من لحم البقر، ولحم الجدي الحولي اسرع انهضاماً من لحم المسن من الماعز؛ وكل ما كان من الحيوان أرطب فكبيره من قبل أن يسن أسرع انهضاماً من صغيره؛ الا ترى ان الحولي من الضأن اسرع انهضاماً من الخروف؟ وكل ما كان مرعاه من المواضع اليابسة كان اسرع انهضاماً مما مرعاه في المواضع الرطبة؛ وكل ما كان جرمه متلززاً، ولذلك وكل ما كان جرمه متلززاً، ولذلك كان المرع انهضاماً من البيض البيارد، كان الجوز أسرع انهضاماً من البيض البيض المارد، والشراب الحلو أمراً من العقص (٢).

## الاطعمة البطيئة الانهضام

إنما يعسر الانهضام من الطبيعة في الطعام إذا كان يابساً ، أو صلباً ، أو لزجاً ، أو متلزِّزاً (٤) ، أو كثير الفضول، أو كريه الطعم، أو الحرافةُ فيه مفرطة ، أو البردُ ، أو الحر، أو مخالفاً للمزاج الطبيعي إذا لم يُشتَهَ .

<sup>(1)</sup> العجاجيل: جمع عجل، وهو ولد البقرة، ويجمع على عجول ايضا.

<sup>(</sup>٢) الجرم: يكسر الجيم، الجسد.

<sup>(</sup>٣) العفص: ما كان فيه العفوصة، وهي المرارة والقبض.

<sup>(</sup>٤) المتلزز: المجتمع الشديد.

فلحم البقر، ولحم الإبل، والكروش، والامعاء، والاوز، والآذان من جميع الحيوان، والجبن، والبيض البارد \_ عسرة الانهضام، ليبسها وصلابتها.

وكذلك من الطير: الوراشين، والفواخت (١)، والطواويس، والقوانص من جميع الطير \_ عسرة الانهضام.

ومن الحبوب: الارز، والتُّرمس، والعدس، والدُّخن، والجاورس، والبلوط، والشاه بلُّوط.

وأما لحم التيوس وأكارع البقر، فعَسرَة الانهضاملزهومتها<sup>(٢)</sup> وكراهتها .

وأما لحم الضأن، والكبود من جميع الحيوان، والاوز ـ فلكثرة الفضول فيها.

وأما الجبن الحامض فلبرده .

وأما الحنطة المصلوفة فللزوجتها وتلززها .

وأما الباقلاء واللوبياء فلكثرة النفخ فيها.

وأما السمسم فلكثرة دهنه.

وأما العنب والتين وسائر الفواكه إذا لم يستحكم نضجها، والاترج والباذورج (٣)، والسلجم، والجوز، والشراب الحديث الغليظ ـ فلكثرة الفضول فيها.

#### الاطعمة الضارة للمعدة

السُّلق رديء للمعدة، للذعه إياها ولما فيه من الحدة البورقية.

والباذورج والسلجم ما لم يُستقص طبخهما ، للذع فيهما .

 <sup>(</sup>١) الفواخت: جمع الفاخته: ضرب. من الحهام المطوف اذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وابطيه
 وتمايل.

<sup>(</sup>٢) الزهومة: الرائحة النتنة.

<sup>(</sup>٣) الباذروج: بقلة تسمى الريحان الاحمر.

والبقلة اليمانية والقطف، للزوجتهما. فلذلك ينبغي ان يؤكلا بالخل، والمُرْي. والحلبة رديئة للمعدة للذعها إياها.

والسمسم رديء للمعدة، للزوجته وكثرة دهنه.

واللبن لسرعة استحالته في المعدة.

والعسل ما اكثر منه لذع المعدة وغثاها .

والبطيخ أيضاً يُغثي، إذا لم ينضج في المعدة ولد كيموساً رديئاً: فينبغي بعد أكل البطيخ أن يأكل طعاماً كثيراً جيد الكيموس.

والادمغة ايضاً كلها رديئة للمعدة، فلذلك ينبغي أن تؤكل بالصعتر والفوذنج البرّي والخردل، والملح، وكذلك المخاخ.

والنبيذ الحديث الغليظ الاسود العفص يسرع الحموضة في المعدة ويُغثى .

## الاطعمة التي تفسد في المعدة

المشمش، والسمسم، والتوت، والبطيخ - إذا لم يسرع انحدارها عن المعدة وصادفت كيموساً رديئاً أسرع إليها الفساد؛ فيجب ان تؤكل قبل الطعام والمعدة نقية ليسرع انحدارها عنها ويسهل الطريق لما يؤكل بعدها من الطعام، فإن أكلت بعد الطعام فسدت لبقائها في المعدة، وأفسدت سائر الطعام بفسادها، وربما بلغ الفساد بها إلى أن تصير بمنزلة السم القاتل.

# الاطعمة التي لا يسرع إليها الفساد في المعدة

من كان يفسد طعامه في معدته، فأجود الاطعمة له ما كان غليظاً بطيء الانحدار مثل لحم البقر وأكارعها، وما أشبه ذلك مما ذكرناه من الاطعمة الغليظة.

#### الاطعمة الملينة المسهلة للبطن

كل ما كان من الاطعمة فيه حلاوة او حدّة او ملوحة أو لزوجة ؛ فمن ذلك ماء العدس وماء الكرنب، يُلينان الطبع، وجرمها يمسك البطن؛ وكذلك مرقة الهرمة، وخبز الخشكار (١) مع العسل، وزيتون الماء إذا كان قبل الطعام مع مري لين البطن؛ فإذا كان أيضاً مع الطعام بلا مري، فإنه يقوي المعدة على دفع الطعام لعفوصته . وكذلك ما عمل بالخل منه \_ وكل طعام عفص فإنه دابغ للمعدة مقوّ لها \_ فأما اللبن وماء الجبن فيلينان البطن، ولا سيا إذا خلط بها الملح .

ولحم الصغير من الحيوان، والسلق، والقطف، والبقلة اليانية، والقرع، والبطيخ، والتين، والزبيب الحلو؛ والتوت الحلو، والجوز الرطب، والإجاص الرطب والسَّكَنْجَبن (٢)، والنبيذ الحلو ملين للبطن.

### الاطعمة التي تحبس البطن

إذا كان الطعام ينحدر عن المعدة قبل انهضامه احتجنا إلى الاطعمة الممسكة الحابسة للبطن.

وكل ما غلب عليه من الاطعمة اليبس او العفوصة او الغلظ، كالسفرجل، والكمثري، وحب الآس، وثمر العوسج، وجرم (٦) العدس، والبلوط، والشاه بلوط، والنبيذ العفص \_ يمسك البطن، لعفوصته وقبضه.

والجاورس، والدخن، وسويق الشعير \_ تمسك البطن بيبوستها .

ولحم الارانب، والكرنب المطبوخ بعد صب مائه الاول عنه ثم يطبخ بماء ثان \_ فإنه يمسك البطن ليبسه .

<sup>(</sup>١) الخشكار: الدقيق الخشن الذي لم ينخل.

<sup>(</sup>٢) السكنجبين: كل شراب حلو حامض، يتخذ دواء للصفراء.

<sup>(</sup>٣) جرم العدس: اي جسمه ومادته لا ماؤه .

واللبن المطبوخ، والجبن ـ كلاهما يمسك البطن لغلظه؛ وذلك ان يطبخ اللبن حتى تفنى مائيتَه ، ويبقى جرمه، وربما ولد سدداً في الكبد وحجارة في الكلى .

وأما الاشياء الحامضة، كالتفاح الحامض، والرمان الحامض \_ فإن صادفت في المعدة كيموساً غليظاً قطعته وحدرته ولينت البطن، وإن صادفت المعدة نقية امسكت البطن.

# الاطعمة التي تولد السدد

اللبن الغليظ، والجبن ـ ربما احدثا سدداً في الكبد وحجارة في الكلى لمن اكثر استعمالهما وكانت كلاه وكبده مستعدة لقبول الآفات.

وجميع الاطعمة الحلوة رديئة للكبد والطحال، فإذا اكل معها الفوذنج الجبلي والصعتر، والفلفل ـ فتح سدد الكبد، والطحال.

والرطب، والتمر، وجميع ما يتخذ من الحنطة سوى الخبز الجيد المضغة، والاشربة الحلوة أيضاً ـ تولّد سدداً في الكبد، وحجارة في الكلى، وتغلظ الطحال.

# الاطعمة التي تجلو المعدة وتفتح السدد

ماء الكشك، كشك الشعير، يجلو المعدة ويفتح السدد.

والحلبة، والبطيخ، والزبيب الحلو، والبقلاء، والحمص الاسود ـ ينقي الكلى ويفتت الحجارة المتولدة فيها .

والكَبَر (١) بالخل، والعسل إذا اكل قبل الطعام ـ فإنه يجلو وينقي المعدة والامعاء، ويفتح السدد.

والسلق أيضاً يجلو ويفتح السدد في الكبد، لا سيما إذا اكل بخردل.

<sup>(</sup>١) الكَبَر: نبات له شوك.

والبصل، والثوم، والكراث، والفجل ـ يقطع ويلطف الكيموس (١) الغليظ. والتين، رطبه ويابسه، يجلو وينقي الكلي.

واللوز كله! ولا سيم المرّ منه \_ فإنه يجلو ويلطف ويفتح سدد الكبد والطحال، ويعين على نفث الرطوبة من الصدر والرئة.

والفستق يقوي الكبد، ويفتح سدد الكبد، وينقي الصدر والرئة.

والنبيد اللطيف إذا كانت له حدة وحرافة \_ يصفي اللون، وينقي العروق من الكيموس الغليظ، وينتفع به من كان يجد في بدنه كيموساً غليظاً بارداً.

وأما النبيذ الرقيق فإنه يعين على نفث الرطوبة من الرئة ، بتقويته الاعضاء وتلطيف ما فيها من الفضل الغليظة ، وقد يفعل ذلك النبيذ الحلو.

## الاطعمة التي تنفخ

الحمص، والباقلاء، ولا سيا إن طبخ بقشره، فإن طبخ مقشراً او مسحوقاً كان أقل نفخاً، وإن قلي أيضاً كان أقل نفخاً، وبعد هذه اللوبياء، والماش، والعدس، والشعير، إذا لم ينعم طبخها.

(٢) والنَّعناع، والانُجذان، والحِلْتيت؛ والتين الرطب يولّد نِفخا إلا انه ينحل سريعاً لسرعة انحداره.

وما استحكم نصجه من التين والعنب كان أقل نفخاً ، ويابس التين اقل نفخاً من رطبه .

<sup>(</sup>١) الكيموس: خلاصة الاغذية. (٢) الحلتيت: هو صمغ الانجذان.

واللبن يولّد رياحاً في المعدة . والعسل إذا طبخ ونزعت رغوته قل نفخه . والنبيذ الحلو العفص يولد نفخاً .

# ما يذهب النفخ من الاطعمة

كل طعام نافخ إذا احكَمتْ صنعته وأجيد طبخه وإنضاجه قل نفخه، وكل ما قلي منه قل نفخه، وكل ما خلط به الابازير المحللة للرياح، كالكمون، والسذاب والانيسون، والكاشم (۱) \_ يقل نفخه؛ والخل الممزوج بالعسل يلطف الرياح.

# كتاب إسحاق بن عمران إلى بعض اخوانه

كتب إسحاق بن عمران المعروف بسمّ ساعة إلى رجل من اخوانه:

اعلمك ـ رحمك الله ـ ان الخام والبلغم يظهران على الدم والمرة بعد الاربعين سنة فيأكلانها، وهما عدوا الجسد وهادماه، ولا ينبغي لمن خلف الاربعين سنة ان يحرك طبيعة من طبائعه غير الخام والبلغم، ويقوّي الدم جاهداً، غير أنه ينبغي له في كل سبع سنين ان يفجر من دمه شيئاً، ومن المرة مثل ذلك، لقلة صبره على الطعام اللذيذ والمشروب الرويّ، فتعاهد اصلحك الله ذلك من نفسك، واعلم ان الصحة خير من المال والاهل والولد، ولا شيء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير من العافية. ومما تأخذ به نفسك وتحفظ به صحتك، ان تلزم ما اكتب به إليك:

في شهر ينير (٢) : لا تأكل السلق، واشرب شراباً شديداً كل غداة.

<sup>(</sup>١) الكاشم: نبت يشبه السذان.

<sup>(</sup>٢) ينير: اي شهر كانون الثاني.

وفي شهر فبرير: لا تأكل السلق.

وفي مارس: لا تأكل الحلواء كلها وتشرب الأفسنتين (١) في الحلاوة.

وفي أبريل: لا تأكل شيئاً من الاصول التي تنبت في الأرض، ولا الفجل.

وفي مايه: لا تأكل رأس شيء من الحيوان.

وفي يونيه: تشرب الماء البارد بعد ما تطبخه وتبرده على الريق.

وفي يوليه: تجنب الوطء.

وفي أغشت: لا تأكل الحيتان.

وفي سبتمبر: تشرب اللبن البقري.

وفي أكتوبر: لا تأكل الكراث نيئاً ولا مطبوخاً .

وفي نبنبر: لا تدخل الحمام.

وفي دجنبر: لا تأكل الارانب.

زعم علماء الطب ان في الجسد من الطبائع الاربع اثني عشر رطلا فللدم منها ستة أرطال، وللمرة والسوداء والبلغم ستة أرطال، فإن غلب الدم والطبائع تغير منه الوجه وورم، وخرج ذلك إلى الجذام؛ وإن غلبت تلك الطبائع الدم أنبتت المرّة.

قال: فإذا خاف الإنسان غلبة هذه الطبائع بعضها بعضا، فليعدل جسده بالاقتصاد وينقيه بالمشي. فإنه إن لم يفعل اعتراه ما وصفناه، إما جذام وإما مِرة، نسأل الله العافبة.

ولا بأس بعلاج الجسد في جميع الازمان إلا ايام السُموم، إلا أن ينزل فيها مرض شديد لا بد من مداواته، او يظهر فيها مُوم (٢)، أو ذات الجنب، فإنه ينبغي للطبيب أن يعانيه (٣) بفصاد او شيء خفيف، فإنها ايام ثقيلة، وهي [من] خسة عشر يوماً من تموز إلى النصف من آب، فذلك ثلاثون يوماً لا يصلح فيها علاج \_ وكان

<sup>(</sup>١) الافسنتين: نبت له ورق كالصعتر.

<sup>(</sup>٢) الموم: اشد الجدري. (٣) المعاناة: حسن السياسة.

بقراطيس يجعلها تسعة وأربعين يوماً \_ يقطع الغَرر والخطر في ايام القيظ، فإذا مضى لايلول ثلاثة أيام طاب التداوي كله .

وأمر جالينوس في الربيع بالحجامة، والنورة، وأكل الحلاوة وشربها؛ ونهى عن القطاني (١)، واللبن الرائب، وعتيق الجبن، والمالح، والفاكهة اليابسة إلا ما كان مصلوقاً . . . .

وفي القيظ - وهو زمان المرة الحمراء - يأكل البارد الرطب على قدر قوّة الرجل في طبعه وسنه، وترك الجماع، وأكل الحوت الطري، والفاكهة الرطبة، والبقول؛ ولحم البقر والمعز؛ ومن القطاني العدس، ومن الاشربة المربب بالورد والسّكر كة (٢) من الشعير، والسكر بالماء المطبوخ، وأكل الكزبرة الخضراء في الاطعمة، وأكل الخيار والبطيخ، ولزوم دهن الورد وماء الورد، ورش الماء وبسط البيت بورق الشجر، ومن الدواء السكر بالمصطكا، يسحقها مثلا بمثل ويأخذها على الريق قدر الدرهم أو اكثر قلللا . . .

وفي زمان الخريف \_ وهو زمان السوداء، وهو أثقل الازمنة على اهل تلك الطبيعة \_ من الطعام والشراب بالحار الرطب، مثل الاحساء بالحلاوة، وأكل العسل وشربه؛ ونهى فيه عن الجماع، وأكل لحم المعز والبقر، وأمر بأكل صنوف حيوان البر والبحر، وحسو البيض، والدهن قبل الحمام، وإتيان النساء على غير شبع في آخر الليل وفي أول النهار، والتماس الولد على الريق من الرجل والمرأة فإن اولاد ذلك الزمان اشد وأقوى تركيباً، من غيرهم، كما قالت الحكماء.

# الخمر المحرمة في الكتاب

اجمع الناس على إن الخمر المحرمة في الكتاب خمرُ العنب، وهي ما غلي وقَذف

<sup>(</sup>١) القطاني: جمع قطنية، وهي من الحبوب ما كان مثل العدس والفول والحمص واللوبيا.

<sup>(</sup>٢) السكركة: اصلها شراب الذرة.

الزبَد من عصير العنب، من غير أن تمسه نار، ولا يزال خمرا حتى يصير خلا، وذلك إذا غلبت عليه الحموضة وفارقتها النشوة؛ لأن الخمر ليست محرَّمة العين كما حُرمت عين الخنزير، وإنما حرمت لعرَض دخَل لها، فإذا زايلها ذلك العرَض عادت حلالا كما كانت قبل الغليان حلالاً، وعينها في كل ذلك واحدة، وإنما انتقلت أعراضها من حلاوة إلى مرارة، ومن مرارة إلى حموضة، كما ينتقل طعم الثمرة إذا أينعت من حوضة إلى حلاوة والعين قائمة، وكما ينتقل طعم الماء بطول المكث فيتغير طعمه وريحه والعين قائمة .

ونظير الخمر فيما يحل ويحرم بعرَضَ: المسك الذي هو دم عبيط (١) حرام، ثم يجف ويجدد رائحة فيصير حلالا طيباً ، فهذه الخمر بعينها المجمّع على تحريمها ؛ وأصحاب النبيذ إنما يدورون حولها ويتعللون أنهم يشربون ما دون المسكر، ولا لذة لهم دون موافقة المسكر كها قال الشاعر:

بأَشْرِبة شَتى هي الخمرُ تطلّبُ يدُورُون حولَ الشَّيْخ يلتمسونـهُ وقول القائل:

إياكِ أعنى فاسمعي يا جارَهُ

قيل للاحنف بن قيس: أي الشراب اطيب؟ فقال: الخمر. قيل له: وكيف علمتَ ذلك وأنت لم تشرَبها؟ قال: إني رأيت من أحلت له لا يتعدّاها ، ومن حرمت علمه إنما يدور حولها!

وقال ابن شُيرمة:

ونبيـذُ الزَّبيـبِ، مـا اشتَـدَّ منـه فهـو للخَمـرِ والطِّلاء نسيـبُ (٢)

<sup>(</sup>١) دم عبيط: اي طريّ.

<sup>(</sup>٢) الطلاء: الخمر الذي يطبخ من عصير العنب.

وقال عبد الله بن القعقاع:

أتانا بها صفراء يزعُمُ أَنَّها زبيبٌ، فصَدَقْناهُ وهْوَ كذوبُ فهل هي إلا ساعةٌ غابَ نَحْسُها أُصَلِّي لربي بعْدَها وأتوبُ

وقال ابن شبرمة: أتانا الفرزدق، فقال: آسقوني. فقلنا: وما تريد أن نسقيك؟ قال: أقربه إلى الثهانين. يعني حدّ الخمر.

# أنواع الشراب

وقال قيصر لقس بن ساعدة: أي الاشربة أفضلُ عاقبةً في البدن؟ قال: ما صفا في العين، واشتد على اللسان، وطابت رائحتُه في الانف من شراب الكرم. قيل له: في تقول في نبيذ في مطبوخِه؟ فقال: مرعى ولا كالسعدان. قيل له: فيا تقول في نبيذ التمر؟ قال: ميت احيا فيه بعض المنعة، ولا يكاد يحيا من مات مرة. قيل له: فها تقول في العسل؟ قال: نعم شرابُ الشيخ ذي الابردة (۱) والمعدة الفاسدة.

### الوليد وابن شراعة

علي بن عياش قال: إني عند الوليد بن يزيد في خلافته، إذا أتي بابن شراعة من الكوفة، فوالله ما سأله عن نفسه ولا سفره حتى قال له: يا ابن شرّاعة، إني والله ما بعثت إليك لأسألك عن كتاب الله ولا سنة رسوله. قال: فوالله لو سألتني عنها لالفيتني فيهما حمارا! قال: وإنما أرسلتُ إليك لأسألك عن القهوة، قال: دِهقانها(٢) الخبير، وطبيبها العليم! قال: فاخبرني عن الطعام؟ قال: ليس لصاحب الشراب على الطعام حكم، غير ان انفعه واشهاه أمرَوهُ. قال: فها تقول في الشراب؟ قال: ليسأل أمير المؤمنين عها بدا له. قال: فها تقول في الماء؟ قال: لا بد لي منه! والحهار شريكي فيه. قال: فها تقول في السويق (٣)؟ قال: شراب الحزين والمستعجل والمريض. قال: فيه. قال: فها تقول في السويق (٣)؟ قال: شراب الحزين والمستعجل والمريض. قال:

<sup>(</sup>١) الابردة: علة من غلبة البرد والرطوبة، تفتر عن الجياع.

<sup>(</sup>٢) الدهقان: التاجر.

<sup>(</sup>٣) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير .

فها تقول في اللبن؟ قال: ما رأيته قط الا استحييت من أمي! من طول ما أرضعتني به قال: فنبيذ النبيب؟ قال: قال: فنبيذ الزبيب؟ قال: جاموا به على الشراب. قال: ما تقول في الخمر؟ قال: أوّه! تلك صديقة روحي! قال: وانت والله صديق روحي. [ثم] قال: وأيّ المجالس أحسن؟ قال: ما شرب الناس على وجه قط أحسنَ من السهاء!

### الرشيد والاصمعي

قال الاصمعي: دخلت على الرشيد وهو في الفرش. منغمس كما ولدته امه؛ فقال لي: يا أصمعي، من أين طرقت اليوم؟ قال: قلت: احتجمت. قال: وأي شيء اكلت عليها؟ قلت: سكباجة (١) وطباهجة (٢). قال: رميتَها بِحَجرها. [ثم] قال: هل تشرب؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين.

آسقِني حتى تَـــراني مــائِلا وتَرى عُمرَانَ دِيني قد خـرِبْ قال: يا مسروق، أي شيء معك؟ قال: ألف دينار. قال: ادفعها إليه!.

### آفات الخمر وخبائثها

أول ذلك انها تُدهِبُ العقل، وأفضل ما في الإنسان عقله، وتحسن القبيح وتُقبح الحسن.

قال أبو نواس:

آسقني حتى تــــراني حسن عندي القبيح

وقال أيضاً:

آسقني صِرف حُميَّا تترُك الشيخ صَبيا

<sup>(</sup>١) السكباج: لحم يعالج بالخل والتوابل.

<sup>(</sup>٢) الطباهجة: ضرب من اللحم المقلى، وهو ما يسمى بالكباب.

وتُسريهِ الغَسيَّ رُشداً وتسريه الرُّشدَ غيا!

عُتِّقَتْ في آلـــدَنَّ حـــولا فهْـــيَ في رقــــةِ ديني (١) وقال الناطق بالحق:

تَركتُ النَّبيذَ وأصحابَهُ وصِرْتُ خديناً لمنْ عابَهُ<sup>(۲)</sup> شرابٌ يُضِلُّ سبيلَ الرشادِ ويفْتَح للشَّرِّ أبواب

وإنما قيل لمشارب الرجل: نديم، من الندامة؛ لان معاقر الكأس إذا سكر تكلم بما يندم عليه؛ فقيل لمن شاربة: نادَمه؛ لأنه فعل مثل ما فعله، فهو نديم له؛ كما يقال: جالسه فهو جليس له؛ والمعاقر: المدمِن، كأنه لزم عُقر الشيء أي فيناءه.

وقال ابو الاسود الدؤلي:

دعِ الخمر يشربْها الغُواةُ فإنني رأيتُ أخاها مُغنياً بمكانِها فأن لا تَكُنها او تكنْهُ فإنَّه أَخُوها غَذَتْهُ أُمُّهُ بلبانِها (٣)

### أصحاب الشراب

وقد شهر اصحابُ الشراب بسوء العهد. وقلة الحِفَاظ، وأنهم صديقك ما استغنيت حتى تفتقر، وما عوفيت حتى تُنكب. وما غلب دنانُك حتى تُنزَف، وما رأوك بعيونهم حتى يفقدوك؛ قال الشاعر:

أَرَى كُلُّ قوم يحفظون حريمَهُمْ وليس لاصحابِ النَّبيذ حريمُ الحِبالِ سَئوم إخاؤهُمُ ما دارتِ الكأسُ بينهم وكلَّهُمُ رَثَّ الحِبالِ سَئوم إذا جِئْتَهُمْ حَيَّوْكَ ألفاً ورحَبوا وإن غِبتَ عنهم ساعةً فنذميم فهذا بياني لم أَقُلُ بجَهالة ولكنَّني بالفالية عليم

<sup>(</sup>١) الدن: وعاء لشرب الخمر. (٢) الخدين: الصديق.

<sup>(</sup>٣) اللبان: ما يرتضع الصبي من ثدي أمه.

وقال قصيّ بن كلاب لبنيه: اجتنبوا الخمر، فإنها تصلح الأبدان، وتُفسد الاذهان.

وقيل لعدي بن حاتم: مالك لا تشرب الخمر؟ قال: لا أشرب ما يَشرب عقلي! وقيل له: مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: معاذ الله أن أصبح حليم قومي وأمسي سفيههم!

وقال يزيد بن الوليد: النشوة تحلُّ الحَبوة (١).

وقيل لعثهان بن عفان رضي الله عنه: ما منعك من شرب الخمر في الجاهلية ولا حرج عليك فيها؟ قال: إني رأيتُها تُذهب العقل جملة ، وما رأيت شيئاً يَذهبُ جملة ويعود جملة .

وقال أيضاً: ما تغنّيت، ولا تفتّيت (٢)، ولا شربت خمراً، ولا مسست فرجي بيدي، بعد أن خططتُ بها المفصّل (٢).

#### عبد العزيز بن مروان ونصيب

وقال عبد العزيز بن مروان لنُصيب بن رباح: هل لك فيما يُثمر المحادثة؟ يريد المنادمة. قال: أصلح الله الامير، الشعر مفلفل، واللون مرمْد، ولم أقعد إليك بكرم عنصر، ولا بحسن منظر، وإنما هو عقلي ولساني، فإن رأيت أن لا تفرِّق بينهما فافعل!

وربما ذهبت الكأسُ بالبيان، وغيرت الخلقة، فيعظم أنف الرجل ويحمّر ويترهَّل.

وقال جرير في الأخطل:

<sup>(</sup>١) الحبوة: ما يحتبي به من ثوب وغيره.

<sup>(</sup>٢) تفتى: صنع صنع الصبيان.

<sup>(</sup>٣) المفصل: بعض سور القرآن من الحجرات الى آخره.

وشِـربـتَ بعد أبي ظهير وابنِـه سَكَرَ الدّنانِ كأنّ انفَـك دُمـلُ<sup>(۱)</sup> شُبه بالدم في ورمه وحرته.

وقال آخر في حماد الراوية:

نِعْمَ الفتَى لو كان يَعرِفُ وجهَه هَدلتْ مَشافرَهُ الدِّنان، فأنْفُه وآبيض من شرب المدامة وجهُه

ويُقيمُ وقت صلاتِه حَمّادُ مشلُ القَدومِ يَسنَّها الحدّاد فبياضُه يـومَ الحسـابِ سَـواد

# في أمية بن عبد الله وعبد الملك

ودخل أمية بن عبد الله [بن خالد] بن أسيد على عبد الملك بن مروان وبوجهه أثر، فقال: ما هذا؟ فقال: قمتُ بالليل فأصاب البابُ وجهي! فقال عبد الملك: رأتني صريعَ الخمرِ يوماً بسوئِها وللشّارِبيها المدْمِنيها مَصارِعُ

[قال] فقلت: لا آخذ الله أمير المؤمنين بسوء ظنه! فقال! بل: آخذك اللهُ بسوء مصرعك!.

وقال حسان بن ثابت:

تقولُ شعشاء: لو صحوتَ عن الـ أُنسِي حديثُ النَّدمانِ في فَلَق الصَّبْ لا أَحْسَدِسُ الجليسِ ولا

وقال ابن الموصلي:

سلامٌ على سيْرِ القلاصِ مع الرَّكْبِ سلامَ امرِيءٍ لم تَبَق منه بقيَّةً لَعَمري لئن نُكبْتُ عن مَنهلِ الصِّبا

كأس لاصبحت مُثرِيَ العددِ ح وصوت المسامِرِ الغرد يخشى نَديمي إذا ٱنتَشَيْتُ يدي

ووصل الغَوانِي والمدامةِ والشَّرْبِ(٢) سوى نظرِ العينيْنِ أو شهوةِ القلب لقد كنتُ ورَّاداً لمنهله العدب

<sup>(</sup>١) السكر: الخمر.

<sup>(</sup> ٧ ) القلاص: جمع قلوص، وهي الناقة.

لياليَ أمشي بين بُرْدَيَّ لا هِياً أميسُ كغصنِ البانةِ الناعمِ الرَّطب (١)

### الحسن بن زيد وابراهيم بن هرمة

ويروى أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال لابراهيم بن هَرْمة : لا تحسبني كمن باع لك دينه رجاء مدحِك وخوف ذمّك، فقد رزقني الله بولادة نبيّه المهادح وجنّبني القبائح، وإن من حقه علي أن لا أغضي على تقصير في حقّه وإني اقسم لئن أتيت بك سكران لأضربنّك حدين: حدّ الخمر، وحدّ السكر؛ ولازيدنك لموضع حرمتك بي، فليكن تركك لها لله تُعَن عليه، ولا تجعله للناس فتُوكَل إليهم، فنهض ابن هرمة وقال:

وأدَّبَني بـ آدابِ الكِـرامِ لِخُوْفِ الأنـام لِخُوْفِ الأنـام لَم لَا خُـوْفِ الأنـام لَم لَم الله لا خُـوْفِ الأنـام لَم المُحْبَّ مُكَّـن في عِظـامـي وطيب النفس في خُبْـثِ الحرام

نَهانِي آبنُ الرسولِ عن المدامِ وقال ليَ آصطبِرْ عنها ودعْها وكيف تصبُّري عنها وحُبِّي أَرَى طيب الحلالِ عليَّ خُبْشاً

#### زیاد وحارثة ابن بدر

وذركروا ان حارثة بن بدر الغداني كان فارس بني تميم، وكان قد غلب على زياد، وكان الشراب قد غلب عليه؛ فقيل لزياد: إن هذا قد غلب عليك، وهو رجل مستهتر بالشراب! فقال لهم: كيف اطراحي لرجل ما راكبني قط فمست ركبتي ركبته، ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه، ولا تأخر عني فلويت إليه عنقي، ولا سألته عن شيء قط إلا وجدت عِلْمَه عنده!.

فلما مات زياد جفاه ولده عبيد الله بن زياد؛ قال له حارثة: أيها الامير، ما هذا الجفاء مع معرفتك بحالي عند أبي المغيرة؟ فقال له عبيد الله: إن أبا المغيرة قد برع بروعاً لا يلحقه معه عيب؛ وأنا حدث، وإنما أنسب إلى من تغلب عليّ، وانت تُديم

<sup>(</sup>١) يميس: يتبختر ويختال.

الشراب، فدع النبيذ وكن أول داخل وآخر خارج. فقال حارثة: أنا لم أدعه لله، أفأدَّعُه لك؟ قال: فاختر من عملي ما شئت. قال: ولني رامَهُرْمُز؛ فإنها أرض عذية (١)، أو سُرِّق؛ فإن بها شراباً وُصف لي عنها. فولاه إياها، فلما خرج شيعه الناس، وكتب إليه أنس بن أبي أنيس:

أحار بن بدر قد وليت ولاية ولا تَحقرَنْ يا حار شيئاً تخونه وبار تميا بالغندى إنَّ للغندى فيان جميع الناس إمَّا مُكدذَّبٌ يقولون أقوالا ولا يعْلمونها

فكن جُرْداً فيها تخون وتَسرِقُ فحظك من مُلْكِ العراقيْن سُرَّقُ لساناً به المرءُ الهيُوبةُ يَنطق (٦) يقول بما يهوَى وإمّا مُصدق ولو قيل يوماً حققوا لم يُحقّقوا

وقُّع حارثة في أسفل كتابه: لا بَعُد عنك الرشد .

# حارثة بن بدر في حرب الازارقة

ولما خرجت الازارقة على اهل البصرة، لاقاهم حارثة بن بدر وتولى حربهم في أصحابه من فرسان بني يربوع، حتى أصيب في تلك الحروب. وقال فيه الشاعر:

فلولا ابن بدرِ للعراقين لم يقم لما قام فيه للعراقين إنسانُ إذا قيل مَن حامي الحقيقة أو مأتْ إليه مَعَد بالأكف وقحطان

ملوكٌ لهم في كلِّ ناحيةٍ وفْــرُ (٢)

تَخلِّي الغنِّي عنا وعاودَنا الفقر

وقال الشاعر:

شربنا من الذَّاذِيَّ حتى كأننا فلها أعتلَت شمسُ النهار رأيتنا

وكإن أبو الهندي من ولد شَبَث بن ربعيّ الرياحي من بني يربوع وكان قد غلب

<sup>(</sup>١) العذيّة: الطيبة البعيدة عن الماء والوخم.

<sup>(</sup>٢) الهيوبة: الذي يهاب.

<sup>(</sup>٣) الذاذي: نبت حبه على شكل الشعير.

عليه الشراب على كريم منصبه، حتى كاد يبطله، وكان قد ضاف<sup>(١)</sup> على راع يسمى سالماً ، فسقاه قدحا من لن ، فكرهه وقال:

سيغْنِي أبا الهنـديِّ عـن وطْـب سـالم ِ مُفَدَّمَةً قَدًّا كِأن رقبابَهِا وقابُ كراكِ أفزعتْها صُقورها (٢) فها ذرّ قـــرنُ الشمس حتى كــــأنما

أبارقُ كالغزْلان بيضٌ نَحورُها أرى قريةً حولي تُزلزل دورها

وكان عجيباً بالجواب، فجلس إليه رجل كان صُلبَ أبوه في جناية، فجعل يعرِّض له بالشراب، فقال ابو الهندي: احدهم يبصر القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع المعترض في آست ابيه .

ولقيه نصر بن سيار والي خراسان وهو يميد سكراً، فقال له: أفسدْت مروءتك وشرفك! قال لو لم أُفسد مُرؤتي لم تكن أنت والي خراسان!.

ومرض ابو الهندي، فلما وجد فقْد الشراب جعل يبكي ويقول:

رضيع المدام فارق الراحُ رُوحَه فظلَّ عليها مستهلَّ المدامع أديرا عليّ الكأس إني فقدْتُها كما فقد المفطومُ دَرّ المراضع

وكان يشرب مع قيس بن أبي الوليد الكناني، وكان أبو الوليد ناسكاً؛ فاستعدى عليه وعلى ابنه، فهرب منه، وقال فيه ابو الهندي:

قل للسَّريِّ آبن هند ظَلت تَواعدُنا ودارنا أصبحتْ من داركم صددًا أب الوليد أما والله لـو عملَـت فيك الشَّمُولُ لمَّا فارقتَها أبـدا(٢) ولا نسيت حُمَيّاها ولــذَّتَهـا ولا عدَلت بها مالاً ولا ولــدا(٤)

وشرب أبو الهندي في غرفة مع نديم له، فاطّلع منها فإذا بميّت يُزفّ به على

<sup>(</sup>۱) اى نزل عليه ضيفاً.

<sup>(</sup>٢) الكراكي: جمع كركي: ضرب من الطير.

<sup>(</sup>٤) الحميا: سورة الكأس واخذها بالرأس. (٣) الشمول: ريح الشمال والخمر.

شرجع (١) ، فالتفت إلى صاحبه فقال:

اصبُ على قلبك من بردها إنبي أرى الناس يموتونا فكان هذا القول منه [ أمارة] على [ عدم] اتعاظه بالموت.

وقال عبد الرحمن بن ام الحكم:

وكأس تَرى بين الأثـافِـي وبينهـا ترى شاربيها حين يَعبَق ريحُها فَمَا ظُنَّ ذَا الواشِي بأروعَ ماجدٍ دعتْني اخاهـا أُمُّ عمـرو ولم أكـن دعتنی اخاها بعد ما کان بینا

قَذى العين، قد نازعْتُ أُمّ أبان (٢) عيلان أحياناً ويعتدلان وعــذراءَ خَــود حين يلتقيــان... اخاها ولم أرضع لها بلبان من الامر ما لا يفعل الاخوان

وقال:

لا هنيئاً بما شربت مريئاً ثم قم صاغراً وغيرَ كريم

لا أُحبُّ النَّديم يـومِـضُ بـالعيْــ حـن إذا ما انثنـى لعُـرس النـديم

### المأمون وابن مسعدة

وقال ابو العباس المبرد: دخل عمرو بن مسعدة على المأمون، وبين يديه جام<sup>(٣)</sup> زجاج فيه سكر طبزذ وملح جريش؛ قال: فسلمت عليه، فردّ وعرض على الاكل، فقلت: ما أريد شيئاً هنأك الله يا أمير المؤمنين، فلقد باكرت الغداء قال: بتَّ جائعاً؟ ثم أطرق ورفع رأسه وهو يقول:

> آعرض طعامَك وآبـذُلْـه لمن دخلا ولا تكن سابريَّ العِــرْض مُحتشما

واعزم على من أبّي واشكر لمن أكلا من القليل فلست الدهر محتفلا (1)

<sup>(</sup>١) الشرجع: النعش.

<sup>(</sup>٢) قذى العين: مثل في الصغر والقلة والخفاء.

<sup>(</sup>٣) الجام: اناء للطعام والشراب من فضة ونحوها .

<sup>(</sup>٤) السابري: ضرب من الثياب رقيق.

ودعا برطل، ودخل شيخ من جلة الفقهاء فمدّ يده إليه، فقال: والله يا امير المؤمنين ما شربتُها ناشئاً، فلا تسقنيها شيخا. فردّ يده إلى عمرو بن مسعدة، فأخذها منه وقال: يا امر المؤمنن، [الله] الله!] فإنى عاهدت الله في الكعبة أن لا أشربها أبداً! ففكر طويلا والكأس في يد عمرو بن مسعدة. فقال:

رُدًا على الكيأس إنكما لا تعلمان الكأس ما تُجْدِي وكخيفتيه رجاؤه عندى خوْف العقباب شَربتُهما وحمدي

لو ذقتها ما ذقت ما آمترجت إلا بدمعكما من الوجد خـــوَّفتمانی الله ربَّکما إنْ كنتما لا تشربــــان معــــــى

## المأمون وابن أكثم وابن طاهر

شرب المأمون ويحيى بن أكثم وعبدالله بن ، فتغامز المأمون وعبدالله على سكر ابن يحيى، فغمز الساقى، فأسكره، وكان بين أيديهم رزم(١) من وردٍ ورياحين، فأمر المأمون فشُق له لحدٌ في الورد والرياحين، وصيروه فيه، وعمل بيتين في شعر ودعا قينة، فجلست عند رأسه وحرّكت العود وغنت:

> نادَيتُه وهْـو حـيٌّ لا حَـراك بـه فقلت قم، قال رجْلِي لا تطاوعني فانتبه يحيى لرنة العود، وقال مجيباً لها: يا سيدى وأمير الناس كلُّهم إني غَفْلتُ عن الساقى فصيرَني لا أستطيع نهوضاً قد وهمى جسدي فاختَر لبغْدادَ قاضِ إنني رجلٌ

مكفَّنٌ في ثيابٍ مسن ريساحين فقلت خذ، قال كفي لا تـواتيني

قد جار فی حُکمه من کان یَسقینی كما تراني سليب العقل والدِّين ولا أجيبُ المنادي حين يدعوني الراحُ يقتَلني والعـــودُ يُحييني!

<sup>(</sup>١) الرزم: جمع رزمة، وهي الباقة.

#### وعود السكارى

حدثنا ابو جعفر البغدادي قال: كان بالجزيرة رجل يبيع نبيذاً في ناجود (١) له وكان بيته من قصب، وكان يأتيه قوم يشربون عنده، فإذا عمل فيهم الشراب قال بعضهم لبعض: أما ترون بيت هذا النّبّاذ من قصب! فيقول بعضهم: عليّ الآجر! ويقول الآخر: علي الجصّ! ويقول الآخر: عليّ اجرة العامل! فإذا اصبحوا لم يعملوا شبئاً. فلما طال ذلك على النبّاذ قال:

ويُصبح حين يُصبحُ جَذْمَ خُصٍ (٢) غداً نبني بآجُر وجِصٍ (٣) عرون الشتاء بغير قُمَصِي

لنا بيت يُهدم كل يوم إذا ما دارت الاقداحُ قالوا وكيف يُشيِّدُ البُنيان قومٌ

## حارثة بن بدر وزياد

ودخل حارثة بن بدر على زياد وبوجهه أثر فقال له: ما هذا؟ قال. ركبت فرسي الاشقر فصرعني. قال: أما إنك لو ركبت الاشهب ما صرعك.

أراد حارثة بالاشقر: النبيذ! وأراد زياد بالاشهب: اللنن.

وكان قيس بن عاصم يأتيه في جاهليته تاجر خمر، فيبتاع منه، ولا يزال الخمار في جواره حتى ينفذ ما عنده؛ فشرب قيس ذات يوم فسكر سكرا قبيحاً، فجذب ابنته وتناول ثوبها، ورأى القمر فتكلم بشيء، ثم انتهب مال الخمار، وأنشأ يقول:

منْ تاجِر فاجر جاء الآلهُ به كأن لِحيتَه أَذْنابُ أجمال جاءَ الخبيثُ ببيسانية تركتْ صحبي وأهلي بلا عَقْل ولا مال (1)

فلما صحا أُخبر بما صنع، وما قال، فآلى ان لا يذوق خمراً أبداً .

<sup>(</sup>١) الناجود: اناء يجعل فيه الخمر. (٢) الجذم: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الأجر والجص: من مواد البناء.

<sup>(</sup>٤) البيسانية: الخمر المنسوبة الى بيسان.

وربما بلغت جناية الكأس إلى عقب الرجل ونجله؛ قال المأمون: يا نُطف الخهار، وترائع الظئور، وأشباه الخئولة .

وقال الشاعر:

لمَّا رأيتُ الحظَّ حَلظٌ الجاهل رحلْتُ عيسا من كروم بـابـِلْ وقال آخر يصف السكر:

أقبلتُ من عِنْد زيادٍ كالخرِفْ أَجــرُ رِجْلِي بخطٍّ مُخْتَلِــفْ

كأنما يُكتّبان لامَ آلفْ

وقال آخر يصف السكر:

شربنا شَرْبة من ذات عسرْق وأُخْــرى بــالمروَّح، ثم رُحنـــا كــــأن الدِّيــك ديك بني تميم كأنّ دجاجَهُم في الدَّار رُقطا فبت أرى الكواكب دانيات أدافعُهُ ن بالكفيْن عنبي

وقال الشاعر:

دَع النبيذَ تكُنْ عدْلا، وإن كثرتْ هو المشيدُ بأخبار الرجال ؛ فما كم زلَّةٍ من كرم ظلَّ يشهرُها أَضْحتْ كنار على علياء موقدة والعقْلُ عقل مصُونٌ لو يباعْ لقد

بأطرافِ الزُّجاجِ من العصيرِ نرى العُصْفورَ أعظم من بعير بناتُ الرُّوم في قمـــص الحريــر يَنَكُنَ أنامِلَ الرَّجُلِ القصير

وأَلثُمُ لِبَــةَ القَمــر المنيـــر(٢)

ولم أرَ المغْبُــون غيرَ العــاقِـــل

فبِتَّ من عَقْلي على مراحِـل!(١)

فيكَ العُيوبُ، وقل ما شِئت يُحْتَملُ يخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا من دُونها تستر الابسوابُ والكِلـلُ ما يستسـنَّ لها سهـلٌ ولا جبــل ألفنت بياعَه أضعاف ما سألوا

<sup>(</sup>١) يقال: رحل البعير: شد عليه الرحل.

<sup>(</sup>٢) اللبة: موضع القلادة من النحر.

فآعجبْ لقوم مُناهُم في عقولِهم قد عُقدت بخار الكأس ألسنهُم ورُرِّرت بسناتِ النوْم أعينه م تخال رائِحَهم من بعد غدوتهم فإن تكلَّم لم يقصد لحاجتِه وقال:

كأن أحداقها حُولٌ وما حَولوا حُبْلَى أضرَّ بها في مشيها الحبَل وإن مَشى قلت مجنون به خَبلُ وضائع الحمة والحاحات

أَنْ يُذهِبوها بعَلّ بعدَه نَهل (١)

عن الصواب ولم يُصبح بها عِلَـل

أخو الشَّراب ضائعُ الصلاةِ وحالهُ من أقبَح الحالاتِ أُفّ له، أُف، إلى أُفَّساتِ

وضائع الحرمة والحاجات في نفسه والعرس والبنات خسة آلاف مُصولفات

# من حدّ من الاشراف في الخمر وشهر بها

منهم يزيد بن معاوية، وكان يقال له: يزيد الخمور وبلغه أن مسور بن مخرمة يرميه بشرب الخمر، فكتب إلى عامله بالمدينة ان يجلد مسوراً حدّ الخمر، ففعل؛ فقال مسور:

أيشربُهـ صرف يطين دنانها أبو خالدٍ ويُضرَب الحدّ مِسْورُ ؟ (٢)

وممن حُدَّ في الشراب: الوليد بنُ عقبة بن أبي مُعَيط، أخو عثمان بن عفان لامه؛ شهد أهل الكوفة عليه انه صلى بهم الصبح ثلاث ركعات وهو سكران ثم التفت إليهم فقال: إن شئتم زدتُكم! فجلده عليُّ بن ابي طالب بين يدي عثمان وفيه يقول الحطيئة \_ وكان نديمه أبو زيد الطائى:

تَشهدَ الحُطيئةُ يومَ يلقى ربَّهُ أنّ الوليدَ أحيقٌ بالعنْدِ نادَى وقد تَمتْ صلاتَهم ليزيدَهم خيراً ولا يَدري

<sup>(</sup>١) علَّ، شرب ثانية، ونهل: شرب الشرب الاول.

<sup>(</sup>٢) طين الدن: اي الطين الذي يختم به وعاء الخمر.

ليزيدهم خيراً، ولو قَبِلوا لجمَعْتَ بين الشَّفْعِ والوتر (١) كَبَحُوا عِنانَكَ إِذْ جَرَيْتَ ولو تركوا عِنانَكَ لم تَزَلْ تَجري!

ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، شرب بمصر، فحدّه هناك عمرو بن العاص سرّا؛ فلها قدم على عمر جلده حدّاً اخر علانية!

ومنهم العباس [ بن علي ] بن عبد الله بن عباس، كان ممن شهر بالشراب ومنادمة الاخطل، وفيه يقول الاخطل:

ولقد غَدَوْت على التَّجَارِ بمنبِج هَرَّت عواذِلُه هَريرَ الأكلَبِ(٢) لبّاس أَرْدِيةِ الملوكِ يَروقه من كلِّ مُرْتَقَبٍ عيونُ الرَّبْرَبِ(٢)

ومنهم قدامة بن مظعون، من اصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ، جلده عمر بن الخطاب بشهادة علقمة الخصى وغيره في الشراب.

ومنهم عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب المعروف بأبي شحمة ، حدّه أبوه في الشراب وفي أمر أنكره عليه ؛ [ فهات تحت حدّه ] ! .

ومنهم عبد الله بن عروة بن الزبير، حدّه هشام بن إسماعيل المخرومي في الشراب.

ومنهم عاصم بن عمر بن الخطاب، حدّه بعض ولاة المدينة في الشراب.

ومنهم عبد العزيز بن مروان، حده عمرو [ بن سعيد ] الأشدق.

وممن فضح بالشراب بلال بن أبي بردة الأشعري، وفيه يقول يحيى بن نوفل الحميرى:

وأمّا بِلالٌ فدذاك الذي عيلُ الشرابُ بِهِ حيثُ مالا

<sup>(</sup>١) الشفع: المزدوج، والوتر: المفرد.

<sup>(</sup>٢) غدوت: ذهبت غدوة.

<sup>(</sup>٣) الربرب: القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والانسي.

يَبِيتُ يُصُّ عتيقَ الشرابِ ويُصبحُ مُضطرباً ناعساً ويَمشي ضعيفاً كمشْي النزيفِ

كمصِّ الوليدِ يَخافُ الفِصالا (۱) تخالُ منَ السُّكرِ فيه آحولالا تخالُ به حين يَمشي شِكالا (۲)

وممن شهر بالشراب عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي القاضي بالكوفة، وفضح عنادمة سعد بن هبَّار، وفيه يقول حارثة بن بدر:

وليلُه في هنوى سعند بن هبتارِ الا دَويَّا، دويّ النحلِ في الغار كأساً بكأس وتكراراً بتكرار حث المطيِّ وما كانوا بسُفّار (٢)

نهارُهُ في قضايا غيرِ عادلةٍ ما يسمَعُ الناسُ أصواتاً لهم عَرَضت يدينُ أصحابَه في يدينهُم فأصبح الناسُ اطلاحا أضرَّ بهم

ومنهم أبو مِحْجن الثقفي، وكان مغرما بالشراب، وقد حده سعد بن أبي وقاص في الخمر مراراً، وشهد القادسية مع سعد، وأبلى فيها بلاء حسنا؛ وهو القائل:

إذا مِت فادفنتي إلى ظلِّ كرمة تُروِّي عظامِي بعد موتي عُرُوقها ولا تسدفنني في الفلاةِ، فسإنني أخافُ إذا ما مت أن لا أذوقها

ولا تسدفنني في الفلاق، فيانني أخاف إذا م ثم حلف بالقادسية ألا يشرب خراً أبداً، وأنشأ يقول:

وحالَ مسن دونِها الإسلامُ والحرجُ طوْراً، وأشرَبُها صِرفاً وأمْتنج فيها فنجُ فيها إذا رفعت من صوتِها غنجُ كما يطِنَّ ذُبابُ الرَّوضيةِ الهزج إن كانت الخمرُ قد عزّت وقد مُنِعت فقد أُباكرُها صَهْباء صافيةً وقد مُغنّيةً وقد مُغنّيةً فقد قصومُ على رأسي مُغنّية فتخفضُ الصوْتَ أحياناً وتَرْفعه

ومنهم عبد الملك بن مروان، وكان يسمى حمامة المسجد، لاجتهاده في العبادة قبل

<sup>(</sup>١) الفصال: الفطام.

<sup>(</sup>٢) الشكال: حبل تشد به قوائم الدابة.

<sup>(</sup>٣) الاطلاح: جمع طلح، وهو المعي الذي أدركه الكلال.

<sup>(</sup>٤) الصهباء: الخمر.

الخلافة؛ فلما أفضت إليه الخلافة شرب الطِّلاء<sup>(١)</sup>.

وقال له سعيد بن المسيب: بلغني يا أمير المؤمنين أنك شربت بعدي الطلا؟ فقال: إي والله، وقتلت النفس!.

ومنهم الوليد بن يزيد، ذهب به الشراب كل مذهب حتى خُلع وقتل؛ وهو القائل:

خُذوا مُلككم لاثبَّت الله مُلْككم ثباتا يُساوي ماحَييتُ عِقالاً (٢) دَعوا لي سُليْمى والنَّبيذَ وقيْنَةً وكأسا، ألا حسبي بذلك مالا أبال مُلْكِ أرجو أن أُخلَدَ فيكم؟ ألا رُبَّ مُلكِ قد أُزيلَ فزالا

وسقى قوم أعرابية مسكراً، فقالت: أيشرب نساؤكم مثل هذا؟ قالوا: نعم. قالت: فما يدري أحدكم من أبوه!.

ومنهم إبراهيم بن هرمة، وكان مغرما بالشراب، وحدّه عليه جماعة من عمال المدينة، فلما الحوا عليه وضاق ذرعه بهم، دخل إلى المهدي بشعره الذي يقول فيه: له لحظات عن خِفافَيْ سريرةٍ إذا كرّها فيها عقاب ونائلُ (٣) لهم تُرْبة بيضاء من آل هاشم إذا اسودَّ من لؤم التراب القبائل إذا ما أتى شيئاً مضى كالذي أتى وإن قال: إني فاعلٌ، فهو فاعِل

فأعجب المهدي بشعره، وقال: سل حاجتك. قال: تأمر لي بكتاب إلى عامل المدينة أن لا يحدّني على شراب! فقال له: ويلك! كيف نأمر بذلك؟ لو سألتني عزل عامل المدينة وتوليتك مكانه لفعلت. قال: يا أمير المؤمنين لو عزلت عامل المدينة ووليتني مكانه أما كنت تعزلني أيضاً وتولي غيري؟ قال: بلى قال: فكنت أرجع إلى سيرتي الاولى [فأحد].. فقال المهدي لوزرائه: ما تقولون في حاجة ابن هرمة، وما

<sup>(</sup>١) الطلاء: ما يطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه.

<sup>(</sup>٢) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير .

<sup>(</sup>٣) العُقاب:طائر من كواسر الطبر، قوي المخالب، له منقار قصير، اعقف.

عندكم [فيها] من التلطف؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يطلب ما لا سبيل إليه. إسقاط حدّ من حدود الله، قال المهدي: إن عندي له حيلة، إذا أعيتكم حيلته؛ اكتبوا إلى عامل المدينة: من اتاك بابن هرمة سكران فاضرب ابن هرمة ثمانين واضرب الذي يأتيك به مائة! فكان ابن هرمة إذا مشى في أزقة المدينة، يقول: من يشترى مائة بثمانين...؟.

ودخل حميد يوماً على عمر بن عبد العزيز، فقال له: من أنت؟ قال: أنا حميد. قال: حميد الذي . . . . ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما شربت مُسكراً منذ عشرين سنة، فصدّقه بعض جلسائه؛ فقال له: إنما داعبناك .

### الفرق بين الخمر والنبيذ

#### الخمر والنبيذ

أول ذلك ان تحريم الخمر مجمعٌ عليه لا اختلاف فيه بين اثنين من الأئمة والعلماء، وتحريم النبيذ مختلف فيه بين الاكابر من اصحاب النبي عَلِيليَّة والتابعين، حتى لقد اضطر محمد بن سيرين مع علمه وورعه أن يسأل عبيدة السَّلماني عن النبيذ، فقال له عبيدة: اختلف علينا في النبيذ. وعبيدة ممن أدرك أبا بكر وعمر؛ فما ظنك بشيء اختلف فيه الناس وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون، فمن بين مُطلِق له ومحظر عليه، وكل واحد منهم مقيم الحجج لمذهبه والشواهد على قوله؟.

والنبيذ كل ما ينبذ في الدُّبّاءِ (٢) والمزفَّت فاشتد حتى يسكر كثيره، وما لم يشتد

<sup>(</sup>١) الأمجّ: شدة الحرّ. (٢) الدباء: القرع.

فلا يسمى نبيذا ، كما أنه ما لم يعمل من عصير العنب حتى يشتد لا يسمى خمرا ، كما قال الشاعر:

نبيـذٌ إذا مَـرَّ الذُّبـابُ بـدَنِّـهِ تَقطَّرَ أُو خَرَّ الذَّبابُ وَقِيـذَا (١)

وقيل لسفيان الثوري وقد دعا بنبيذ فشرب منه ووضعه بين يديه: يا أبا عبد الله، أتخشى الذباب أن يقع في النبيذ؟ قال: قبحه الله إن لم يذبّ عن نفسه!.

وقال حفص بن غياث: كنت عند الاعمش وبين يديه نبيذ ، فاستأذن عليه قوم من طلبة الحديث، فسترتُه ، فقال لي : لم سترتَه ؟ فكرهت أن أقول : لئلا يراه من يدخل، فقلت : كرهت أن يقع فيه الذباب . فقال لي : هيهات إنه أمنع من ذلك جانباً ! .

ولو كان النبيذ هو الخمر التي حرمها الله في كتابه، ما اختلف في تحريمه اثنان من الأمة.

حدث محمد بن وضّاح قال: سألت سُحْنونا، فقلت: ما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته أن المطبوخ من عصير العنب هو الخمر التي حرمها الله في كتابه؟ قال: بانت (۲) زوجتُه منه.

وذكر ابن قتيبة في كتاب الاشربة ان الله تعالى حرّم علينا الخمر بالكتاب، والمسْكر بالسنة، فكان فيه فسحة؛ فها كان محرَّما بالكتاب فلا يحل منه لا قليل ولا كثير، وما كان محرَّما بالسَّنة فإن فيه فسحة أو بعضه، كالقليل من الديباج والحرير يكون في الثوب، والحرير محرّم بالسنة؛ وكالتفريط في صلاة الوتر وركعتي الفجر، وهها سنة؛ فلا نقول إن تاركها كتارك الفرائض من الظهر والعصر.

وقد استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله عليه في لباس الحرير لبليّة كانت به .

<sup>(</sup>١) تقطر: صرع وسقط، والوقيظ: المضروب حتى يموت.

<sup>(</sup>٢) بانت زوجته: طُلقت.

وأذن لعرفجة بن سعد \_ وكان أصيب أنفه يوم الكلاب \_ باتخاذ أنف من الذهب.

وقد جعل الله فيما أحلَّ عِوضاً مما حرّم، فحرّم الربا وأحل البيع، وحرم السفاح (١) وأحل النبيذ السفاح (١) وأحل النبيذ غيرَ المسكر؛ والمسكر منه ما أسكرك.

# مناقشة ابن قتيبة في قوله في الاشربة

قال في كتابه: فإن قال قائل: إن المنكر هي الشربة المسكرة، اكذبه النظر؛ لان القدح الاخير إنما أسكر بالاول، وكذلك اللقمة الاخيرة إنما اشبعت بالاولى. ومن قال السكر حرام، قال: فإنما ذلك مجاز من القول، وإنما يريد: ما يكون منه السكر حرام، وكذلك التخمة حرام.

وهذا الشاهد الذي استشهد به في تحريمه قليلَ ما أسكر كثيرُه، وتشبيهه ذلك بالتخمة ـ شاهدٌ عليه لا شاهد له؛ لأن الناس مجمعون على أن قليل الطعام الذي تكون منه التخمة، حلال؛ وأن التخمة حرام؛ وكذلك ينبغي ان يكون قليل النبيذ الذي يُسكر كثيره حلالا، وكثيرُه حراما، وأن الشربة الاخيرة المسكِرة هي المحرّمة.

ومثل الاربعة أقداح التي يُسكر منها القدحُ الرابع، مثل أربعة رجال اجتمعوا على رجل، فشجة احدهم مُوضِحة (٢)، ثم شجه الثاني منقلة (٤)، ثم شجه الثالث مأمومة (٥)، ثم أقبل الرابع فأجهز عليه؛ فلا نقول إن الاول، هو قاتله، ولا الثاني، ولا الثالث، وإنما قتله الرابع الذي اجهز عليه وعليه القَوَد (١).

<sup>(</sup>١) السفاح: الزنا والفجور.

<sup>(</sup>٢) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير.

<sup>(</sup>٣) الموضحة: التي توضح عن العظم.

<sup>(</sup>٤) المنقلة: التي تنقل العظم.

 <sup>(</sup>٥) المأمومة: التي تبلغ أم الدماغ. (٦) القود: القصاص.

وذكر ابن قتيبة في كتابه: بعد ان ذكر اختلاف الناس في النبيذ وما أدلى به كل قوم من الحجة ، فقال: وأعدلُ القول عندي ان تحريم الخمر بالكتاب، وتحريم النبيذ بالسنة. وكراهية ما تغيّر وخدّر من الاشربة تأديب...

ثم زعم في هذا الكتاب بعينه أن الخمر نوعان: فنوع منهما أُجْمِع على تحريمه: وهو خرُ العنب من غير أن تمسه نار، لا يحل منه لا قليل ولا كثير؛ ونوع آخر مختلف فيه، وهو نبيذ الزبيب إذا اشتد، ونبيذ التمر إذا صلب، ولا يسمى سكراً إلا نبيذ التمر خاصة.

وقال بعض الناس: نبيذ التمر حل وليس بخمر واحتجوا بقول عمر: فما انتزع بلاء فهو حرام.

قال ابن قتيبة: وقال آخرون: هو خمر حرام كله. وهذا هو القول عندي؛ لأن تحريم الخمر نزل وجمهور الناس مختلفة، وكلها يقع عليها هذا الإسم في ذلك الوقت.

#### خور البلاد

وذكر ان ابا موسى قال: خمر المدينة من البسر والتمر، وخمر اهل فارس من العنب، وخمر اهل اليمن من البِتْع، وهو نبيذ العسل؛ وخمر الحبشة السكركة وهي من الذرة؛ وخمر التمريقال له: البتع، والفضيخ.

#### مم يصنع الخمر

وذكر ان عمر قال: الخمر من خمسة أشياء: من البر، والشعير، والتمر، والزبيب. والعسل. والخمر ما خامر العقل. ولأهل اليمن أيضاً شراب من الشعير يقال له المؤر. ويزعم ههنا ابن قتيبة ان هذه الاشربة كلها خر، وقال: هذا هو القول عندي. وقد تقدم له في صدر الكتاب ان النبيذ لا يسمى نبيذاً حتى يشتذ ويُسكر كثيره، كما أن

عصير العنب لا يسمى خمراً حتى يشتد. وان صدر هذه الامة والائمة في الدين لم يختلفوا في شيء كاختلافهم في النبيذ وكيفيته...

ثم قال فيا حَكم بين الفريقين: أما الذين ذهبوا إلى تحريمه كلّه ولم يفرقوا بين الخمر وبين نبيذ التمر، وبين ما طبخ وبين ما أنقع، فإنهم غلوا في القول جداً، ونحلوا قوما من أصحاب رسول الله عَلَيْتُ وسلم البَدريِّين، وقوماً من خيار التابعين، وألمّة من السلف المتقدمين، شرب الخمر، وزيَّنوا ذلك بأن قالوا: شربوها على التأويل وغلطوا في ذلك، فاتهموا نظرهم ونحلوهم الخطأ، وبرَّعُوا أنفسهم منه.

فعجبت منه كيف يعيب هذا المذهب، ثم يتقلده، ويطعن على قائله ثم يقول به! إلا اني نظرت إلى كتابه، فرأيته قد طال جداً. فاحسبه أنسي في آخره ما ذهب اليه في أوله؛ والقول الاول من قوله هو المذهب الصحيح الذي تأنس إليه القلوب وتقبله العقول، لا قوله الآخر الذي غلط فيه!.

# احتجاج المحرمين لقليل النبيذ وكثيره

ذهبوا اجمعون إلى ان ما اسكر كثيره من الشراب فقليله حرام كتحريم الخمر وقال بعضهم: بل هو الخمر بعينها، ولم يفرقوا بين ما طبخ وبين أنقع، وقضوا عليه كله أنه حرام؛ وذهبوا من الاثر إلى حديث رواه عبد الله بن قتيبة عن محمد بن خالد ابن خداش عن ابيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عن ابن عدر ابيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عن قال: «كل مسكر حرام، وكل مسكر خر». وحديث رواه ابن قتيبة عن اسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سليان عن ميمون بن مهدي عن أبي عثمان الانصاري عن القاسم عن عائشة: ان النبي عيالية قال: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرق فالحسوة منه حرام».

#### مكاييل العرب

والفرق ستة عشر رطلاً. وللعرب أربعة مكاييل مشهورة: أصغرها المدّ وهو رطل وثلث في قول الحجازيين، ورطلان في قول العراقيين. وكان النبي عَيْمِاللَّهُ يتوضأ بالمدّ.

والصاع: وهو أربعة أمداد، خسة أرطال وثلث في قول الحجازيين، وثمانية أرطال في قول العراقيين. وكان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع.

والقِسْط: وهو رطلان وثلثان في قول الناس جميعاً .

والفَرق: وهو ستة عشر رطلاً ، ستة أقساط في قول الناس أجمعين .

... وذهبوا إلى حديث رواه ابن قتيبة عن محمد بن عبيد عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول الله عَيْلَيْ قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». مع أشياء كهذا من الحديث، يطول الكتاب باستقصائها إلا أن هذه أغلظها في التحريم وأبعدها من حيلة المتأوّل.

قالوا: والشاهد على ذلك من النظر، أن الخمر إنما حرِّمت لإسكارها وجناياتِها على شاربها، ولأنها رجس كما قال الله.

ثم ذكروا من جنايات الخمر ما قد ذكرناه في صدر كتابنا هذا من آفات الخمر وجناياتها، ثم قالوا: والعلة التي لها حُرمت الخمر من الإسكار والصداع والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، قائمة بعينها في النبيذ كلّه المسكر، فسبيله سبيل الخمر، لا فرق بينها في الدليل الواضح والقياس الصحيح؛ كما أن حديث النبي عَيِّلِهُ في الفأرة إذا وقعت في السمن: أنه إن كان جامداً ألقيت وألقي ما حولها، وإن كان جارياً أريق السمن؛ فحملت العلماء الزيت ونحوه محمل السمن بالدليل الصحيح.

وعلمت أن النبي عَلِيْتُهُ لم يقصد إلى السمن خاصة بنجس الفأرة، وإنما سئل عن الفأرة تقع في السمن فأفتى فيه، فقاس العلماء الزيت وغيره بالسمن . . .

... وكما أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار للتنقية من الأذى، فأجازوا كل ما أنقى من الخزف والخرق وغير ذلك، وحملوه محمل الأحجار الثلاثة، ولما حرمت الخمر بعلة هي قائمة في النبيذ المسكر، حُمل النبيذ محمل الخمر في التحريم.

قالوا: ووجدناهم يقولون لمن غلب عليه غَنثُ<sup>(۱)</sup> النفس وصداع الرأس من الخمر: مخمور، وبه خُمَار، ويقال مثل ذلك في شارب النبيذ، ولا يقولون: منبوذ ولا به نُباذ. والخمار مأخوذ من الخمر، كما يقال الكبّاد في وجع الكبد، والصدار في وجع الصدر.

... وذهبوا في تحريم النبيذ إلى حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنه نهى أن ينبذ في الدباء والمزفَّت (٢).

... وقالوا: لمن أجاز قليل ما أسكر كثيره: إنه ليس بين شارب المسكر وموافقة السكر حد يُنتهى إليه ولا يوقف عنده، ولا يعلم شارب المسكر متى يسكر، كما لا يعلم الناس متى يرقد؛ وقد يشرب الرجل من الشراب المسكر قدحين وثلاثة أقداح ولا يسكر، ويشرب منه غيره قدحاً واحداً فيسكر؛ لأنه قد يختلف طبع الرجل في نفسه، فيسكر مرة من القدحين، ويشرب مرة أخرى ثلاثة أقداح فلا يسكر.

# رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار في الأنبذة

«أما بعد فإن الناس كان منهم في هذا الشراب المحرّم أمر ساءت فيه رعة (٦) كثير منهم، [ وجَمعوا مما يغشون به مما حرم الله حراماً كثيراً نهوا عنه] عند سَفَه أحلامِهم، وذهاب عقولهم، فاستُحلّ به الدم الحرام، والفرْجُ الحرام؛ وأن رجالاً

<sup>(</sup>١) غنثت نفسه: مالت الى القيء.

<sup>(</sup>٢) الدباء: القرع. (٣) رعة: الحرج والتوقيّ عن المحارم.

منهم ممن يصيب ذلك الشراب يقولون: شربنا طلاء، فلا بأس علينا في شربه! ولعمري فيا قرّب مما حرّم الله بأساً، وإن في الأشربة التي أحل الله، ومن العسل والسويق، والنبيذ والتمر، لمندوحة عن الأشربة الحرام، غير أن كل ما كان من نبيذ العسل والتمر والزبيب فلا ينبذ إلا في أسقية الأدم التي لازفت فيها، ولا يشرب منها ما يُسكر! فإنه بلغنا أن رسول الله علي الله عن شرب ما جُعل في الجرار والدّباء والظروف المزفتة، وقال: «كل مسكر حرام»؛ فاستغنوا بما أحلّ لكم عما حرّم عليكم؛ وقد أردت بالذي نَهيت عنه من شرب الخمر وما ضارع الخمر من الطلاء، وما جعل في الدباء والجرار والظروف المزفتة، وكل مسكر \_ اتخاذ الحجة عليكم؛ فمن يُعلى منكم فهو خير له، ومن يخالف إلى ما نهى عنه نعاقبه على العلانية، ويكفينا الله ما أسرّ، فإنه على كل شيء رقيب؛ ومن استخفى بذلك عنا فإن الله أشد بأساً وأشد تنكيلاً!».

### احتجاج المحلين للنبيذ كله

قال المحلّون لكل ما أسكر كثيره من النبيذ: إنما حُرّمت الخمر بعينها، خمر العنب خاصة ، بالكتاب ، وهي معقولة مفهومة ، لا يمتري<sup>(۱)</sup> فيها أحد من المسلمين ، وإنما حرمها الله تعبّداً ، لا لعلة الإسكار كما ذكرة ، ولا لأنها رجس كما زعمة ؛ ولو كان ذلك كذلك لما أحلها الله للأنبياء المتقدمين ، والأمم السالفين ، ولا شربها نوح بعد خروجه من السفينة ، ولا عيسى ليلة رفع ، ولا شربها أصحاب محمد عليه في صدر الإسلام .

وأما قولكم إنها رجس، فقد صدقتم في اللفظ وغلطتم في المعنى؛ إذا كنتم أردتم أنها منتنة؛ فإن الخمر ليست منتنة، ولا قذرة ولا وصَفَها أحد بنتن ولا قذر وإنما جعلها الله رجساً بالتحريم، كما جعل الزنا فاحشة ومقتا<sup>(٢)</sup>، أي معصية وإثماً

<sup>(</sup>١) يمتري: يجمع الميرة: وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه.

<sup>(</sup>٣) المقت: البغض الشديد.

بالتحريم؛ وإنما هو جماع كجماع النكاح، وهو عن تراض وبذُل، كما أن النكاح عن تراض وبذل؛ وقد يبذل في السفاح ما لا يبذل في النكاح؛ ولذلك سمَّى الله تبارك وتعالى المحرّمات كلها خبائث فقال تعالى: ﴿ويُحرِّمُ عليهِم الخبائث﴾ (١)؛ وسمى المحلّلات كلها طيبات، فقال: ﴿يسألونكَ ماذا أُحل لم قل أُحلّ لكم الطّيبات﴾ (١)؛ وسمى كل ما جاوز أمره أو قصر عنه سَرَفا، وإن اقتصد فيه.

وقد ذكر الخمر فيم امتن به على عباده قبل تحريمها . فقال تعالى: ﴿ ومن ثمرَاتِ النّخيلِ والأعنابِ تتّخذون منه سَكَراً ورزقاً حسناً ﴾ (٣) . ولو أنها رجس على ما تأولتم ما جعلها الله في جنته وسهاها لذة للشاربين . وإن قلتم إن خمر الجنة ليست كخمر الدنيا ، لأن الله نفى عنها عيوب خمر الدنيا فقال تعالى : ﴿ لا يُصدّعون عنها ولا يُنزَفون ﴾ (١) ، فكذلك قوله في فاكهة الجنة : ﴿ لا مقْطوعة ولا ممنوعة فنفى عنها عيوب فواكه الدنيا ، لأنها تأتي في وقت وتنقطع في وقت ، ولأنها ممنوعة إلا بالثمن ، ولها آفات كثيرة ، وليس في فواكه الجنة آفة .

وما سمعنا أحداً وصف الخمر إلا بضد ما ذكرتم، من طيب النسيم، وذكاء الرائحة. وقال الأخطل:

كأنها المسكُ نُهْبَى بين أَرحُلِنا وقد تضوَّع من ناجُودِها الجارِي<sup>(1)</sup> وقال آخر:

فتنفَّسَت في البيت إذ مُزِجت كتنفَّس الرَّيْحان في الأنف وقال أبو نواس:

نحن نُخفيها فيأبى طِيب ريعٍ فتفوحُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٧. ﴿ ٢) سورة المائدة الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٦٧.(٤) سورة الواقعة الآية ٩١.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٦) النهبي: اسم ما ينهب، والناجود، اول ما يخرج من الخمر اذا شق دنها

... وإنما قوله فيها رجْس، كقوله تعالى: ﴿وأمَّا الذين في قلوبِهم مرضٌ فزادَتْهم رجْساً إلى رجسِهِم﴾ (١) أي كفراً إلى كفرهم.

وأما منافعها التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قَلَ فَيَهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنَافِعُ لَلنَاسِ وَإِثْمُهُمَا مِن نَفْعِهَا ﴾ (٢) فإنها كثيرة لا تحصى: فمنها أنها تدرّ الدم، وتقوّي المعدة، وتصفي اللون، وتبعث النشاط، وتفتق اللسان، ما أُخذ منها بقدر الحاجة ولم يجاوز المقدار، فإذا جاوز ذلك عاد نفعها ضرراً.

وقال ابن قتيبة في كتاب الأشربة: كانت بنو وائل تقول: الخمر حبيبة الروح، ولذلك اشتق لها اسم من الروح، فسميت راحا، وربما سميت روحا. وقال إبراهيم النظام:

ما زلتُ آخُذ رُوحَ الدَّنِّ فِي لَطَفٍ وأستبيعُ دماً من غير مـذبـوح (٢) حتى انثنيتُ ولي رُوحانِ فِي جَسدي والدَّنُّ مُطَّـــرَح، جسمٌ بلا روح وقد تسمى دماً، لأنها تزيد في الدم؛ قال مسلم بن الوليد الأنصاري:

مَزَجْنا دماً من كَرْمةٍ بدمائنا فأظهرَ في الألوان منّا الدمَ الدمُ الدمُ قال ابن قتيبة: وحدّثني الرياشي أن عبيداً راوية الأعشى قال: سألت الأعشى عن قوله:

وسُلافِيةٍ مما تعتَّق بابلٌ كدم الذبيحِ سلبْتها جِرْيالَها (٤) فقال: شربتها حمراء، وبُلتها بيضاء. يريد أن حمرتها صارت دماً.

ومن منافع الخمر أنها تزيد في القوّة، وتولد الحرارة، وتَهيج الأنفة، وتسخّي البخيل، وتشجع الجبان.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٢٥. (٢) سورة البقرة الآية ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) روح الدنّ: الخمر. (٤) الجريال: لون الخمر.

قال حسان بن ثابت:

ونشربُها فتشركنا مُلوكا

وقال طرفة:

وإذا ما شربُوها وانتشوا ثم راحُو عَبِق المِسكِ بهم

وقال مسلم بن الوليد:

تصد بنفس الخمر عما يغمّه

وقال الحسن بن هانيء:

إذا ما أتت دون اللهاة من الفتَى

وتُنطق بالمعروف ألسنة البخـل (٢)

وأُسْداً ما يُنهْنهُنا اللقاءُ

وهَبوا كـلَّ أَمُـون وطِمـرُّ (٢)

يلْحفون الأرضَ هُـدّابَ الأُزُرْ

دعا همه من صدره بسرحيل

ومن تسخبتها للبخيل المجبول قول بعض المحدثين:

كساني قميصاً مرتين إذا انتشى وينزعُه عنى إذا كان صاحيا فلي فــرحــةٌ في سُكــره بقميصــه وفي الصحْو روْعات تُشيب النواصيا<sup>(١)</sup> فیا لیت حظًی مین سروری وتَـرْحتی

ومن جُوده ألاَّ عليَّ ولا لِيا(٥)

قالوا: ولولا أن الله تعالى حرّم الخمر في كتابه لكانت سيدة الأشربة؛ وما ظنك بشراب الشربة الثانية منه أطيب من الأولى، والثالثة أطيب من الثانية، حتى يؤديك إلى أرفق الأشياء وهو النوم؛ وكل شراب سواها فالشربة الأولى أطيب من الثانية، والثانية أطيب من الثالثة ، حتى تمله وتكرهه!

<sup>(</sup>١) نهنه فلاناً عن الشيء: كفّه عن وزجره .

<sup>(</sup>٢) الأمون: الناقة الوثيقة الخلق التي يؤمن عثارها . والطمر الجواد المتوثب.

<sup>(</sup>٣) اي تحمل على الجواد.

 <sup>(</sup>٤) النواصيا: جمع ناصية، وهي شعر مقدم الرأس اذا طال.

<sup>(</sup>٥) الترح: الحزن.

وسقى قوم أعرابياً كئوساً، ثم قالوا: كيف تجدُك؟ قال: أجدني أُسَرّ، وأجدكم تُحبَّبون إلى .

وقالوا: ما حرّم الله شيئاً إلا عوّضنا ما هو خيرٌ منه أو مثله، وقد جعل الله النبيذ عوضاً من الخمر، نأخذ منه ما يطيب النفس، ويُصفي اللون، ويهضم الطعام، ولا نبلغ منه إلى ما يُذهب العقل، ويصدع الرأس، ويُغثِي النفس، ويشرك الخمر في آفاتها وعظيم خبائثها.

قالوا: وأما قولكم إن الخمر كل ما خر، والنبيذ كله يخمّر فهو خر، فإن الأسهاء قد تتشاكل في بعض المعاني، فتسمى ببعضها لعلة فيها وهي في آخر، ولا يُطلَق ذلك الاسم على الآخر؛ ألا ترى أن اللبن قد يخمرونه بروبة تُلقى فيه، ولا يسمى خراً ؟ وأن العجين قد يخمر فيسمى خيراً ولا يسمى خراً ؟ وأن نقيع التمر يسمى سكراً لإسكاره، ولا يسمى غيره من النبيذ سكراً وإن كان مسكراً ؟ وهذا أكثر في كلام العرب من أن يُحاط به ؛ وقد رأيت اللبن يسكر إسكار كسكر النبيذ، ويقال: قوم ملبونون وقوم رَوْبَى، إذا شربوا الرائب فسكروا منه ؛ وقال بشر بن أبي حاذه:

فأما تميامٌ تميامُ بن مُرِّ فألفاهُمُ القوْمُ رَوْبَى نِياما

وأما قولكم: الرجل مخور، وبه خمار، إذا أصابه صداع من الخمر؛ وقد يقال مثل ذلك لمن أصابه صداع من النبيذ، فيقال: به خمار، ولا يقال به نُباذ؛ فإن حجتنا في ذلك أن الخمار إنما يكون مما أسكر من النبيذ، وذلك حرام، لا فرق بينه وبين الخمر عندنا، فيقال فيه: ما يقال في الخمر، وإنما كان شَرَبة (١) النبيذ من أسلافنا يشربون منه اليسير على الغداء والعشاء، ومما لا يعرض منه خمار.

وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر، فقال الأقيشر، وكان مغرماً بالشراب: وصبهاء جُرجانية لم يَطف بها حنيف، ولم تنْغَر بها ساعة قِدْرُ (۲)

<sup>(1)</sup> شربة: جع شارب. (٢) نغرت القدر: غلت.

أتــاني بها يَحْيي وقــد نِمــتُ نـــومــة فقلتُ اصطبحْها أو لغيري فأهدها إذا المرُمُ وافسى الأربَعينَ ولم يكُسن فدَعْهُ ولا تنْكِر عليه الذي أتى

وقد غارتِ الشِّعرى وقد خَفقَ النِّسم (١) فها أنا بعد الشُّيْب ويلَـكَ والخمر! لــه دُون مــا يــأتي حيــاءٌ ولا سِتر وإن جَرَّ أرسانَ الحياةِ له الدهْـرُ

فأعلمك أن الخمر هي التي لم تغل ِ بها القدور .

### أدعياء النسك:

وأما قول بعض الشعراء في شاربي النبيذ وما عابوهم به من قلة الوفاء ونقض العهد، فقد قالوا أقبح من ذلك في تارك النبيذ، قال حيص بيص:

يَظَـــلُّ بها دائماً يَخْــــدَعُ يسبِّح طوراً ويسترجع ] ولكــنْ ليــأتِــيَ مُستــوْدِعُ فليست إلى ربِّها ترجع وما كنــتُ في ردِّهِ أطمَــع

ألا لا يَعْرنْكَ ذو سجدة [كـــأن بجبهتـــه حليــــة ومـا للتُّقـى لَـزمَـتْ وجْهــهُ ثلاثون ألفا حَـواهـا السُّجـودُ وردَّ أَخو الكأس ما عنْـدَه وقال آخر:

أمّا النّبيذ فلا يذعَرْك شاربُه قـومٌ يـورُّونَ عما في نفـوسهِــمُ مُشمِّرين إلى أنصافِ سُوقهِمُ

وقال أعرابيّ:

صلَّى فأزعجَني وصامَ فراعَني وقال:

شمِّر ثيابَكَ واستَعِدَّ لقائل واحكُكْ جَبينَكَ للقضاء بثوم

واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء حتى إذا استمكنوا كانوا هُـمُ الدَّاءَ هُمُ الذِّئَابُ وقد يُدْعوْنَ قرّاء

نحِّ القَلوصَ عن المصلِّي الصائِم!

<sup>(</sup>١) الشُّعرى: كوكب نيّر يطلع عند شدة الحر.

وامْشِ الدبيبَ إذا مشَيتَ لحاجةٍ حتى تُصيبَ وديعةً لِيتمُ

أَظْهِ رُوا والله سَمْت ا وعلى المنقوش داروا(٢) وله صلَّوا وصاموا وله حجَّ وا وزاروا له يُرى فوقَ الشَرَبَّ ولهم ريشٌ لط اروا!

فهؤلاء المراءون بأعمالهم، العاملون للناس والتاركون للناس، هم شرار الخلق وأراذل البرية.

وقد فضل شَرَبَةُ النبيذ عليهم بإرسال الأنفس على السجية ، وإظهار المروءة ولست أصف بهذا منهم إلا ديناً ، فليس في الناس صنف إلا ولهم حشو .

# ومن احتجاج المحلين للنبيذ

<sup>(</sup>١) الدبيب: المشي البطيء. (٢) السمت: السكينة والوقار.

تسكروا، وإنما المسكر ما أسكرك، ولا يُسمى القليل الذي لا يُسكر مُسكراً، ولو كان ما يسكر كثيره يسمى قليله مسكراً، ما أباح لنا منه شيئاً: والدليل على ذلك أن النبي عَلَيْتُ شرب من سقاية العباس، فوجده شديداً، فقطب بين حاجبيه، ثم دعا بدَنوب (۱) من ماء زمزم فصب عليه، ثم قال: إذا اغتلمت (۲) أشربتكم فاكسروها بالماء. ولو كان جراماً لأراقه، ولما صب عليه ماء ثم شربه.

وقالوا في قول رسول الله عَيِّلِيَّةٍ: «كل مسكر خمر»: هو ما أسكر الفرق منه فمل الكف حرام؛ فإن هذا كله منسوخ، نسخه شربه للصُّلب<sup>(1)</sup> يوم حجة الوداع.

قالوا: ومن الدليل على ذلك أنه كان ينهى وفد عبد القيس عن شرب المسكر فوفدوا إليه بعد، فرآهم مصفرةً ألوانهم، سيئة حالهم؛ فسألهم عن قصتهم، فأعلموه أنه كان لهم شراب فيه قوام أبدانهم فمنعهم من ذلك؛ فأذن لهم في شربه.

... وأن ابن مسعود قال: شهدنا التحريم وشهدتم، وشهدنا التحليل وغبتم. وأنه كان يشرب الصَّلب من النبيذ التمر، حتى كثرت الروايات به عنه وشُهرت وأذيعت، وأتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حُجَجهم، وقال في ذلك شاعرهم:

مَن ذا يُحرِّمُ ماءَ المُزْنِ خالطَهُ في جوفِ خابيةٍ ماءُ العناقيدِ؟ (٥) إني لأكرهُ تشديد الرواةِ لنا فيه، ويعجبني قُلُولُ ابنِ مسعود!

وإنما أراد أنهم كانوا يعمدون إلى الرُّب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فيزيدون عليه من الماء قدرَ ما ذهب منه، ثم يتركونه حتى يغلي ويسكن جأشه، ثم يشربونه.

وكان عمر يشرب على طعامه الصلب، ويقول: يقطع هذا اللحمَ في بطوننا . واحتجوا بجديث زيد بن أخزم عن أبي داود عن شعبة عن مسعر بن كدام عن ابن

<sup>(</sup>١) الذَّنوب: الدلو العظيمة.

<sup>(</sup>٢) اغتلمت: جاوزت حدها الذي لا يسكر الى حدها الذي يسكر.

<sup>(</sup>٣) الفرق: مكيال ضخم. (٤) الصلب: الذي اشتد.

<sup>(</sup>٥) المزن: السحاب يحمل الماء.

عون الثقفي عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس أنه قال: حُرمت الخمر بعينها والسكر من كلِّ شراب.

وبحديث رواه عبدالرحن بن سليان عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي عبر الله طاف وهو شاك (۱) على بعير ومعه محجن (۱) ، فلما مر بالحجر استلمه بالحجن، حتى إذا انقضى طوافه نزل فصلى ركعتين ثم أتى السقاية فقال: اسقوني من هذا . فقال له العباس: ألا نسقيك مما يصنع في البيوت ؟ قال: لا ، ولكن اسقوني مما يشرب الناس . فأتي بقدح من نبيذ فذاقه ، فقطب ، وقال : هلموا فصبوا فيه الماء . ثم قال: زد فيه ، مرة أو مرتين أو ثلاثا . ثم قال: إذا صنع أحد بكم هذا فاصنعوا به هكذا .

والحديث رواه يحيى بن اليان عن الثوري عن منصور بن خالد عن سعيد عن ابن مسعود الأنصاري: أنّ النبي عَلَيْكُم عطش وهو يطوف بالبيت، فأتي بنبيذ من السقاية، فشمة، فقطب، ثم دعا بذنوب من ماء زمزم، فصُبّ عليه ثم شربه، فقال له رجل: أحرام هذا يا رسول الله ؟ فقال: لا .

وقال الشعبي: شرب أعرابي من إداوة عمر (٤) ، فانتشى ، فحده عمر ، وإنما حدّه للسكر لا للشراب .

ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قدم يشربون ويوقدون في الأخصاص؛ فقال: نهيتكم عن معاقرة الشراب فعاقرة ، وعن الإيقاد في الأخصاص<sup>(۵)</sup> فأوقدة .

وهم بتأديبهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نهاك الله عن التجسس فتجسس،

<sup>(1)</sup> يقال شك الدابة: أي لزق عضده بجنبيها فعرجت.

<sup>(</sup>٢) المحجن: كل معوج الرأس كالصولجان.

 <sup>(</sup>٣) السقاية: هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء.

<sup>(</sup>٤) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء.

<sup>(</sup>٥) الاخصاص: جمع خص، وهو بيت من قصب.

ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت!

فقال: هاتان بهاتين.

وانصرف وهو يقول: كل الناس أَفقَهُ منك يا عمر!

وإنما نهاهم عن المعاقرة وعن إدمان الشراب حتى يسكروا ، ولم ينههم عن الشراب \_ وأصل المعاقرة من عُقْر الحوض، وهو مقام الشاربة \_ ولو كان عنده ما شربوا خراً لحدهم.

وبلغه عن عامل له بميسان أنه قال:

ألا أبلِغ الحسناة أن حليلها إذا شئت غنتني دهاقين قرية فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني لعسل أمير المؤمنين يسوعه

بميْسان يُسقَى في زجاج وحَنتَم (۱) وصنّاجة تشدو على كلّ منسم وصنّاجة تشدو على كلّ منسم ولا تَسْقنِي بالأصغر المتثلّم (۲) تنادمُنا في الجوسْق المتهدّم

فقال: إي والله ، إنه ليسوءني ذلك!

فعزله وقال: والله لا عَمِلَ لي عملا أبداً! وإنما أنكر عليه المدام، وشُربَه بالكبير، والصنج، والرقص، وشُغلَه باللهو عما فوّض إليه من أمور الرعية، ولو كان ما شَرب عنده خراً لحدّه.

مالك بن دينار والنبيذ

محمد بن وضاح عن سعيد بن نصر عن يسار عن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار، وسُئل عن النبيذ: أحرام هو؟ فقال: انظرْ ثَمْنَ التمر من أين هو، ولا تسأل عن النبيذ أحلال هو أم حرام!

وعوتب سعيد بن زيد في النبيذ، فقال: أما أنا فلا أدعه حتى يكون شرَّ عملي. وقيل لهمد بن واسع: أتشرب النبيذ؟

<sup>(</sup>١) الحنتم: الجرة الخضراء.

<sup>(</sup>٢) المثلم: الذي صار فيه ثلمة.

فقال: نعم.

فقيل: وكيف تشربه؟

فقال: عند غذائي وعشائي، وعند ظمَئي.

قيل: فها تركت منه؟

قال: التَّكأة (١) ومحادثة الإخوان.

وقال المأمون: اشرب النبيذ ما استبشعته، فإذا سهل عليك فدُّعه.

وإنما أراد أنه يَسهل على شاربه إذا أخذ في الإسكار.

وقيل لسعيد بن أسلم: أتشرب النبيذ؟

فقال: لا.

قيل: ولم ؟

قال: تركت كثيره لله ، وقليله للناس!

وكان سفيان الثوري يشرب النبيذ الصلب الذي تحمرٌ منه وجنتاه .

واحتجوا من جهة النظر، أن الأشياء كلها حلال إلا ما حرّم الله؛ قالوا: فلا نزيل نفس الحلال بالاختلاف ولو كان المحلّلون فرقة من الناس، فكيف وهم أكثر الفرق؟

وأهل الكوفة أجمعون على التحليل، لا يختلفون فيه، وتلوا قول الله عز وجل: ﴿قُلْ أَرَأَيتُم مَا أَنزِلُ الله لكم من رزق في فجعَلتم منه حراماً وحلالاً، قلْ آلله أذن لكم أم على اللهِ تفترونَ؟ ﴾ (٢) .

قول وكيع

حدث إسحاق بن راهويه قال: سمعت وكيعاً يقول: النبيذ أحلَّ من الماء! وعابه بعض الناس في ذلك، وقالوا: كيف يكون أحلَّ من الماء، وهو وإن كان حلالا فهو بمنزلة الماء؟

<sup>(</sup>١) التكأة: الطعام. (٢) سورة يونس الآية ٥٩.

وليس على وكيع في هذا الموضع عيب ولا يرجع عليه فيه كذب! لأن كلمته خرجت مخرج كلام العرب في مبالغتهم، كما يقولون، هو أشهر من الصبح، وأسرع من البرق، وأبعد من النجم، وأحلى من العسل، وأحرّ من النار.

## ابن إدريس الكوفي

ولم يكن أحد من الكوفيين يحرّم النبيذ غير عبدالله بن إدريس، وكان بذلك

وقيل لابن إدريس: مَن خيار أهل الكوفة؟

فقال: هؤلاء الذين يشربون النبيذ!

قيل: وكيف وهم يشربون ما يَحرمُ عندك؟

قال: ذلك مبلغهم من العلم.

وكان ابن المبارك يكره شرب النبيذ ويخالف فيه رأي المشايخ وأهل البصرة. وقال أبو بكر بن عياش: [قلت له]: من أين جئت بهذا القول في كراهيتك النبيذ ومخالفتك أهل بلدك؟

قال: هو شيء اخترتُه لنفسي.

قلت: فتعب مَن شربه؟

قال: لا.

قلت: أنت وما اخترت.

وكان عبدالله بن داود يقول: ما هو عندي وماء الفرات إلا سواء.

وكان يقول: أكره إدارة القدح، وأكره نقبع الزبيب، وأكره المعتّق. قال: ومن أدار القدحَ لم تجُرْ شهادته.

وشهد رجل عند سوّار القاضي، فردّ شهادته لأنه كان يشرب النبيذ؛ فقال: أمَّا الشرابُ فإني غير تـاركـه ولا شهادةَ لي ما عـاش سـوّارُ حدث شبابة قال: حدثني غسان بن أبي صباح الكوفي عن أبي سلمة يحيى بن دينار عن أبي المظهر الورّاق قال: بينها زيد بن علي في بعض أزقة الكوفة: إذ مرّ به رجل من الشيعة، فدعاه إلى منزله، وأحضر طعاماً؛ فتسامعت به الشيعة، فدخلوا عليه حتى غص المجلس بهم، فأكلوا معه، ثم استسقى، فقيل له: أيّ الشراب نَسْقيك يا بن رسول الله؟

قال: أصلبَه وأشدَّه.

فأتوْه بعس من نبيذ، فشرب وأدار العس عليهم فشربوا؛ ثم قالوا: يا بن رسول الله، لو حدثتنا في هذا النبيذ بحديث رويتَه عن أبيك عن جدّك؛ فإن العلماء يختلفون فيه!

قال: نعم حدثني أبي عن جدي أنّ النبي عَلَيْكُ قال: لتركبنّ طبقة بني إسرائيل حَذْوَ القُذَة (١) بالقُذّة والنعل بالنعل. ألا وإنّ الله ابتلى بني إسرائيل بنهر طالوت، أحل منه الغرفة والغرفتين وحرّم منه الريّ؛ وقد ابتلاكم بهذا النبيذ، أحلّ منه القليل وحرّم منه الكثير.

وكان أهل الكوفة يسمون النبيذ: نهر طالوت؛ وقال فيه شاعرهم:

أشرب على طرّب من نهر طالوتِ حمراة صافيةً في لون ياقوت من كفّ ساحرة العينين شاطرة تُرْبِي على سحر هاروت وماروت من كفّ ساحرة ألحاظ إذا نظيرت فنارُ قلبك من تلك التّاويت (٣)

# حديث الحارث بن كلدة طبيب العرب مع كسرى أنوشروان الفارسي

رُوي أن الحارث بن كلدة الثقفي وفد على كسرى أنوشروان، فأذن له بالدخول،

<sup>(</sup>١) القذة: واحدة القذذ: ريش السهم.

<sup>(</sup>٢) هاروت وماروت: ملكان هبطا ببابل فعلما الناس السحر.

<sup>(</sup>٣) ماوت صاحبه: أي صابره وثابته.

فانتصب بين يديه، فقال له كسرى: من أنت؟ قال: أنا الحارث بن كلدة. قال: أعربي ؟ قال: نعم، من صميمها . قال: فها صناعتك ؟ قال: طبيب . قال: وما تصنع العرب بالطبيب مع جهلها ، وضعف عقولها ، وقلة قبولها ، وسوء غذائها ، فقال: ذلك أجدر أبها الملك، إذا كانت بهذه الصفة، أن تحتاج إله ما يُصْلح جهلَها، ويقيم عِوَجَها، ويسوس أبدانها، ويعدل أمشاجها (١٠)؛ [ فإن العاقل يعرف ذلك من نفسه]. قال الملك: وكيف لها بأن نعرف ما تُورده عليها، ولو عرفت الحق لم تنسب إلى الجهل. قال: الحارث: أيها الملك، إن الله جل اسمه قسم العقول بين العباد كما قسم الأرزاق، وأخذ القوم نصيبهم؛ ففيهم ما في الناس من جاهل وعالم، وعاجز وحازم. قال الملك: فما الذي يُحمد من أخلاقهم، ويُحفظ من مذاهبهم؟ قال الحارث: لهم أنفس سخية ، وقلوب جرية ، وعقول صحية مرضيَّة ، وأحساب نقية ، يمرق الكلام من أفواههم مروق السهم العائر<sup>(٢)</sup> ، ألين من الماء ، وأعذب من الهواء ؛ يطعِمون الطعام ، ويضربون الهام، وعزُّهم لا يرام، وجارهم لا يضام، ولا يُروَّع إذا نام؛ لا يُقرُّون بفضل أحد من الأقوام، ما خلا الملك الهام، الذي لا يقاس به أحد من الأنام! قال: فاستوى كسرى جالساً. ثم التفت إلى من حوله فقال: أطرى قومه، فلولا أن تداركه عقله لذم قومه ، غير أني أراه ذا عَمّى . ثم أذن له بالجلوس . فقال : كيف بصرَك بالطب؟ قال: ناهيك! قال: فما أصل الطب؟ قال: ضبط الشفتين، والرفق باليدين. قال: أصبت، فما الداء الدوي (٣) ؟ قال: إدخال الطعام على الطعام، هو الذي أفنى البرية ، وقتَل السباع في البريَّة . قال: أصبت . فما الجمرة التي تلهَّب منها الأدواء؟ قال: هي التخمة، إن بقيت في الجوف قتلت، وإن تحللت أسقمتُ. قال: فها تقول في إخراج الدم؟ قال: في نقصان الهلال، في يوم صحو لا غيم فيه، والنفس طيبة، والسرور حاضر. قال: فما تقول في الحمّام؟ قال: لا تدخل الحمام شبعان، ولا تغش

<sup>(</sup>١) الأمشاج: اخلاط البدن من الدم والبلغم.

<sup>(</sup>٢) السهم العائر: الذي لا يدرى من رماه.

<sup>(</sup>٣) الداء الدويّ: المرض الشديد.

أهلك سكران، ولا تنم بالليل عريان، وارفق بجسمك يكن أرجى لنسلك. قال: فها تقول في شرب الدواء؟ قال: اجتنب الدواء ما لزمتْك الصحة، فإذا أحسست بحركة الداء فاحسمه بما يردعه؛ فإن البدن بمنزلة الأرض، إن أصلحتها عمرت، وإن فسدتها خربت. قال: فما تقول في الشراب؟ قال: أطيبه أهناه، وأرقُّه أمراه؛ ولا تشرب صِرفا يورثك صداعا، ويثير عليك من الداء أنواعا. قال: فأي اللّحان أحمد؟ قال: الضأن الفتّي، أسمنه وأبذله، واجتنب أكل القديد والمالح، والمعز والبقر. قال: فما تقول في الفاكهة. قال: كلها في إقبال دولتها واتركها إذا أدبرت وولت وانقضي زمانها؛ وأفضل الفاكهة الرمان والأترج، وأفضل البقول الهندبا والخس، وأفضل الرياحين الورد والبنفسج. قال: فما تقول في شرب الماء؟ قال: هو حياة البدن، وبه قوته، وينفع ما شُرب منه بقدر، وشربه بعد النوم ضرر. وأفضل المياه مياه الأنهار العظام، أبرده وأصفاه. قال: فما طعمه؟ قال: شيء لا يوصف و[ هو ] مشتق من الحياة. قال: فها لونه؟ قال: اشتبه على الأبصار لونه، يحكى لون كل شيء يكون فيه. قال: فأخبرْني عن أصل الإنسان ما هو؟ قال: أصله من حيث يشرب الماء. يعنى رأسه. قال: فما هو النور تُبصر به الأشياء؟ قال: العين مركبة من [ ثلاثة ] أشياء، فالبياض شحمة، والسواد مائع، [والناظوريح]. قال: فعلى كم طُبع هذا البدن؟ قال: أربع طبائع: على المرة السوداء، وهي باردة يابسة؛ والمرة الصفراء، وهي حارة يابسة؛ والدم، وهو حار رطب؛ والبلغم، وهو بارد رطب قال: فلم لم يكن من طبع واحد؟ قال: لو خلق من شيء واحد لم ينحل ولم يمرض ولم يمت. قال: فمن طبعين ما حال الاقتصار عليها؟ قال: لم يجز، لأنها ضدان يقتتلان؛ ولذلك لم يجز من ثلاثة: موافقَين ومخالف. قال: فأجمل إلى الحارّ والبارد في أحرف جامعة. قال: كل حلو حار وكل حامض بارد، وكل حرّيف حار، وكل مر معتدل، وفي المرّ حار وبارد. قال: فما أفضل ما عولج به المرة السوداء. قال: بكل حار لين. قال: فالمرة الصفراء؟ قال: كل بارد ليّن: فالبلغم؟ قال: كل حار يابس. قال: فالدم؟ قال: إخراجه إذا زاد، وتطفئته إذا سخن بالأشياء الباردة. قال: فالرياح؟ قال: بالحقن اللينة

والأدهان الحارّة اللينة. قال: أفتأمر بالحقن؟ قال: نعم، قرأت في بعض الكتب أن الحقنة تنقى الجوف وتكسح الأدواء عنه؛ وعجبت لمن احتقن كيف يهرم أو يعدم الولد! وإن الجاهل كان الجاهل من أكل ما قد عرف مضرته، فيؤثر شهوته على راحة بدنه. قال: فما الحِمية؟ قال: الاقتصاد في كل شيء، فإنه إذا أكل فوق المقدار ضيَّق على الروح ساحته. قال: فما تقول في إتيان النساء؟ قال: كثرة غشيانهن رديء؛ [ وإياك ] وإتيان المرأة المولية (١) ، فإنها كالشن (٢) البالي ، تُسْقم بدنك وتَجذب قوّتك؛ ماؤها سم قاتل، ونفسها موت عاجل، تأخذ منك ولا تعطيك؛ وعليك بإتيان الشباب: فإن الشابة ماؤها عذبٌ زلال، ومعانقتها غنج ودلال، فُوها بارد، [ وريقها عذب]، وريحها طيب، ورحمها حرج (٢) تزيدك قوّة [ إلى قوتك] ونشاطا [ إلى نشاطك]. قال: فأي النساء القلب لها أبسَط، والعين برؤيتها آنس؟ قال: إن أصبتها مديدة القامة عظيمة الهامة، واسعة الجبين، عريضة الصدر، مليحة النحر، ناهدة الثدين، لطيفة الخصر والقدمين، بيضاء فرعاء، جعدة غضة، تخالها في الظلمة بدراً زاهراً تبسم عن أقحوان باهر، وإن تكشف تكشف عن بيضة مكنونة، وإن تعانق تعانق ما هو ألين من الزبد، وأحلى من الشهد، وأبرد من القند(1)، وأعظم من الفردوس والخلد، وأذكى ريحا من الياسمين والورد. قال: فاستضحك كسرى حتى اختلجت كتفاه. قال: فأى الأوقات [ إتيانهن] أفضل؟ قال: عند إدبار الليل يكون الجوف أخلى، والنفس أشهى والرحم أدفى. قال: فأي الأوقات ألذ وأطرب؟ قال: نهارا، يزيدك النظر انتشاراً! قال كسرى لله درك من عربي، لقد أعطيت علما، وخُصصت بُه من بين الحمقي، وفطنة وفهما! ثم أمر بإعطائه وصلته، وقضي حوائجه.

ابن أبى الحواري وصالح العباسي

وحضر ابن أبي الحواري بالشام \_ وكان معروفاً بالرقائق والزهد \_ مائدة صالح

<sup>(</sup>١) المولية: التي أدبر شبابها .

<sup>(</sup>٢) الشن: القربة الصغيرة يكون الماء فيها ابرد من غيرها.

<sup>(</sup>٣) الحرج: الضيق. (٤) القند: عسل قصب السكر اذا جمد.

العباس مع فقهاء البلد، فحدثني البحتري عن عبادة، وكان ممن حضر المجلس أنه بُعث إليه بقدح نبيذ فشربه، ثم بعث إليه بثان فامتنع من شربه! فأخذه الناس بألسنتهم، وقالوا: شربت المسكر على أخونة هؤلاء وصرت لهم حجة! قال: حسبكم! أردتم أن أكون ممن قال الله تعالى: فيهم ﴿ يستَخْفُون من الناسِ ولا يستَخْفُون من اللهِ وهُوَ معهم ﴾ (١)! فكيف أدعه لكم وأشربه بعين الله!

### بين قاض وشارب نبيذ

وقال بعض القضاة لرجل كان يعذله: بلغني أنك تشرب المسكر! فقال: ما أشرب المسكر ولكني أشرب النبيذ الصلب.

ألوان من التزهد

فأين هؤلاء في ترك الرياء والتصنع، من رجل سُرقت نعله فلم يشتر نعلا حتى مات، وعوتب في ذلك فقال: أخشى أن أشتري نعلا فيسرقها أحد فيأثم!

وآخر لما نظر أهل عرفات قال: ما أظن الله إلا قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم! وآخر أمر له عمر بن الخطاب بكيس، فقال: آخذ الكيس والخيط؟ فقال عمر: دع الكيس!

ورجل سأل ابن المبارك فقال إني قاسمت إخوتي، وبيننا مُبْرَزٌ غير مقسوم وفي ً بطر<sup>(۲)</sup> أفترى لي أن أدخله أكثر مما يدخله شركائي ؟

وآخر قال: أفطرت البارحة على رغيف وزيتونة ونصف، أو زيتونة وثلث أو زيتونة وثلث أو زيتونة وثلث يا زيتونة وربع، أو ما علم الله من زيتونة أخرى! فقال له بعض من حضر: أجلس يا فتى، إنه بلغنا أن من الورع ما يبغضه الله، وأظنه ورعك هذا!

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠٨. (٢) البطر: النشاط.

الأعمش قال: أتاني عبدالله بن سعيد بن أبي بكر فقال لي: ألا تعجب؟ جاءني رجل فقال: دلني على شيء إذا أكلته أمرضني، فقد استبطأت العلة وأحببت أن أعتل فأوجَر! فقلت له: سل الله العافية، واستدم النعمة، فإن من شكر على النعمة كمن صبر على البلية. فألح عليّ، فقلت له: كل السمك، واشرب نبيذ الزبيب، ونم في الشمس، واستمرض الله يمرضك إن شاء الله!

هارون بن داود قال شرب رجل عند خمار نصراني، فأصبح ميتاً؛ فاجتمع عليه الناس وقالوا للخمار: أنت قتلته! قال: لا والله، ولكن قتله استعمالُه قوله: وأخرى تداويْتُ منها بها

\*\*\*



قال الفقية أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه، تغمده الله برحمته: قد مضى قولنا في الطعام والشراب وما يتولد منهما، وينسب إليهما.

ونحن قائلون بما ألّفناه في كتابنا هذا من الفكاهات والمُلح التي هي نزهة النفس، وربيع القلب، ومرتع السمع، ومجلب الراحة، ومعدن السرور.

قال النبي عَيْطِيَّةِ: « رَوَّحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كَلَّتْ عَميَتْ » .

وقال على بن أبي طالب رضوان الله عليه: أجمُوا<sup>(۱)</sup> هذه القلوب، والتمسوا لها طُرف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، والنفس مؤثرة للهوى، آخذة بالهوينى، جانحة إلى اللهو، أمارة بالسوء، مستوطنة للعجز، طالبة للراحة، نافرة عن العمل، فإن أكرهتها أنضيتها أنضيتها أن أهملتها أردينتها .

ودخل عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز على أبيه وهو ينام نومة الضحى فقال: يا أبت! أتنام وأصحاب الحوائج واقفون ببابك؟ قال: يا بني، إن نفسي مطيتي، فإن أنضيتها قطعتها، ومن قطع المطيّ لم يبلغ الغاية!

<sup>(</sup>١) أجموا : أريحوا .

<sup>(</sup>٢) الانضاء: الابلاء والاخلاق.

## أخبار في الضحك

وكان النبي ﷺ يضحك حتى تبدو نواجذه (١).

وكان محمد بن سيرين يضحك حتى يسيل لعابه.

وقال عَلَيْكُم : « لا خير فيمن لا يَطرَب » .

وقال: «كل كريم طروب».

وقال هشام بن عبدالملك: قد أكلت الحلو والحامض حتى ما أجد لواحد منها طعماً، وشممت الطيّب حتى ما أجد له رائحة، وأتيت النساء حتى ما أبالي امرأةً أتيتُ أم حائطاً؛ فها وجدت شيئاً ألذ من جليس يسقط بيني وبينه مئونة التحفظ.

وقيل لعمرو بن العاص: ما ألذ الأشياء؟ قال: ليخرجْ مَن هاهنا من الأحداث. فخرجوا، فقال: ألذ الأشياء إسقاطُ المروءة!

وقيل لمسلمة بن عبدالملك: ما ألذ الأشياء؟ فقال: هتك الحيا، واتباع الهوى . وهذه المنزلة من أعمال النفس وهتك الحياة قبيحة ، كما أن المنزلة الأخرى من الغلو في الدّين والتعسف في الهيبة قبيحة أيضاً ؛ وإنما المحمود منها التوسط، وأن يكون لهذا موضعه .

وقال مطوف بن عبدالله لولده: يا بنيّ، إن الحسنة بين السيئتين \_ يريد بين المجاوزة والتقصير \_ وخيرُ الأمور أوساطُها، وشرُّ السير الحقحقة (٢).

وقال النبي عَيْنِيْ : « أن هذا الدينَ متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبَتَّ (٣) لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى » .

### خبر بعض الحواريين

وفي بعض الكتب المترجمة: أن يوحنا وشمعون كانا من الحواريّين، وكانا يوحنا

<sup>(</sup>١) النواجذ: ناجذ، وهو الضرس.

<sup>(</sup>٢) الحقحقة: شدة السير . (٢) المنبت: الذي أتعب دابته حتى عطبت .

لا يجلس مجلساً إلا ضحك وأضحك من حوله، وكان شمعون لا يجلس مجلساً إلا بكى وأبكى من حوله؛ فقال شمعون ليوحنا: ما أكثر ضحكك! كأنك قد فَرَغت من عملك! فقال له يوحنا: ما أكثر بُكاءَك! كأنك قد يئست من ربك! فأوحى الله إلى المسيح: إن أحبَّ السيرتين إليَّ سيرةُ يوحنا.

## المسبح ويحيي بن زكريا

وفي بعض الكتب أيضاً: أن عيسى ابن مريم لقى يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام، فتبسم إليه يحيى، فقال له عيسى: إنك لتبسم تبسم آمن! فقال له يحيى: إنك لتعبس عبوس قانط! فأوحى الله إلى عيسى: إن الذي يفعل يحيى أحبًّ إلى .

وقال النبي عَلِيْكُم : يدخل نُعَيَان الجنة ضاحكاً ، لأنه كان يضحكني . وذلك أن النبي عَلِيْكُم : يدخل عليه وهو أرمد فوجده يأكل تمراً ، فقال له : أتأكل تمراً وأنت أرمد؟ فقال : إنما آكلُ من الجانب الآخر! فضحك النبي عَبِيْكُم حتى بدت نواجذه .

وكانت سويداء (١) لبعض الأنصار تختلف إلى عائشة فتلعب بين يديها وتضحكها، وربما دخل النبي عَيِّلَةٍ على عائشة فيجدها عندها فيضحكان جميعاً؛ ثم إن النبي عَيِّلَةٍ فقدها، فقال: يا عائشة، ما فعلت السويداء قالت له: إنها مريضة! فجاءها النبي عَيِّلَةً يعودها، فوجدها في الموت! فقال لأهلها: إذا توفيت فآذنوني. فلما توفيت آذنوه، فشهدها وصلى عليها وقال: اللهم إنها حريصة على أن تُضحكني، فأضْحِكُها فرَحاً.

# الأصمعي وأبو عبيدة

وقيل لأبي نُواس: قد بعثوا إلى أبي عبيدة والأصمعي ليجمعوا بينهما. فقال: أما أبو عبيدة فإن خَلوه وسِفْرَه قرأ عليهم أساطير الأولين والآخرين، وأما الأصمعي فبلبل في قفص يُطْربُهُمْ بصفيره.

<sup>(</sup>١) السويداء: تصغير السوداء.

قال ابن إسحق: وقد طرب الصالحون وضحكوا ومزحوا. وإن مدحت العربُ رجلا قالوا: هو ضَحُوك السن، بَسَّام الثنيات، هش إلى الضيف فإذا ذَمَّتُه قالوا: هو عبوس الوجه، جَهم المحيّا، كريه المنظر، حامض الدجنة، كأنما وجهه بالخل منضوج، كأنما أسعط (١) خيشومه بالخردل.

وكتب يحيى بن خالد إلى الفضل ابنه وهو بخراسان: يا بنيَّ، لا تُغْفِل نصيبَك من الكُسل!

وهذا جزء جامع لكل ما قصدنا إليه من هذا المعنى، لأن بالكسل تكون الراحة، وبالراحة يكون مُثابُ<sup>(٢)</sup> النشاط، وبالنشاط يصفو الذهن، ويصدق الحس، ويكثر الصواب. قال الشاعر:

إنما لِلنَّاسِ مِنَّا حُسنُ خُلْق ومزاح وصلاح ولنا ما كان فينا منْ فسادٍ وصلاح

### ملح هشام بن عروة

الهيثم بن عدي قال: رأيت هشام بن عروة قد اجتمع إليه أصحاب الحديث يسألونه، فقال لهم: يا قوم، أما ما كان عندي من الحلال والحرام والسنَّة فإني لا أستحلّ أن أمنعكموه، وأما مُلَحي فلا أعطيكموها ولا كرامة.

### باب من المفاكهات

### حديث عباس بن الأحنف

حدث أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قال: حدثنا محمد بن عامر الحنفي، وكان من سادات بكر بن وائل، وأدركتُه شيخاً كبيراً مملقاً، وكان إذا أفاد على إملاقه (٣) شيئاً

<sup>(</sup>١) أسعط بالخردل، أدخل في أنفه.

<sup>(</sup>٢) مثاب النشاط: رجوعه. (٣) الإملاق: الافتقار.

جاد به، وقد كان قديماً ولي شرطة البصرة، فحدثني هذا الحديث الذي أذكره، ووقع إلى من غير ناحيته، ولا أذكر ما بينهما من الزيادة والنقصان، إلا أن معاني الحديث مجموعة فما أذكر لك:

ذَكر أن فتيانا كانوا مجتمعين في نظام واحد، كلهم ابن نعمة، وكلهم قد شَرَدَ عن أهله وقنع بأصحابه، فذكر ذاكرٌ منهم قال:

كنا قد اكترينا<sup>(۱)</sup> داراً شارعة على أحد طرق بغداد المعمورة بالناس، وكنا لأ ننكر أن نُفْلِس أحياناً ونُوسر أحياناً، على مقدار ما يمكن الواحد من أهله، وكنا لا ننكر أن تقع مئونتنا على واحد منا إذا أمكنه، ويبقى الواحد منا لا يقدر على شيء، فيقوم به أصحابه الدهر الأطول، وكنا إذا أيسرنا أكلنا من الطعام ألينه، ودعونا الملهين والملهيات، وكان جلوسنا في أسفل الدار، فإذا عدمنا الطرب جلسنا في غرفة لنا نتمتع منها بالنظر إلى الناس؛ وكنا لا نَخلّ بالنبيذ في عسر ولا يسر؛ فإنا لكذلك يوماً إذا بفتى يستأذن علينا، فقلنا له: اصعد. فإذا رجل نظيف، حلو الوجه، سري يوماً إذا بفتى يستأذن علينا، فقلنا له: اصعد فأقبل علينا فقال: إني سمعت الهيئة، ينيء رواؤه (۱) على أنه من أبناء النعم؛ فأقبل علينا فقال: إني سمعت عتمعكم، وحُسْنَ منادمتكم! وصحة ألفتكم، حتى كأنكم أدرجتم جميعاً في قالب واحد: فأحببت أن أكون واحداً منكم فلا تحتشموا.

قال: وصادف ذلك منا إقتاراً من القوت؛ وكثرة من النبيذ، وقد كان قال لغلام له: أول ما يأذنون لي أن أكون كأحدهم، هات ما عندك. فغاب الغلام عنا غير كثير، ثم أتانا بسلَّة خيزران، فيها طعام المطبخ، من جدي، ودجاج، وفراخ، ورقاق (٣)، وأشنان، ومحلب (٤)، وأخلة (٥)؛ فأصبنا من ذلك، ثم أفضْنا في شرابنا.

<sup>(</sup>١) اكترى داراً: استأجرها.

<sup>(</sup>٢) الرواء الذي ينظر في الشيء ويتعقبه ولا يعجل بجواب.

<sup>(</sup>٣) الرقاق: الخبز المنبسط الرقيق.

<sup>(</sup>٤) المحلب: شجر له حبّ يجعل في الطيب.

<sup>(</sup>٥) الاخلة: جمع خلال: وهو ما تخلل به الاسنان.

وانبسط الرجل، فإذا هو أحلى خلق الله إذا حدّث، وأحسنهم استاعاً إذا حُدِّث، وأمسكهُم عن ملاحاة إذا خولف؛ ثم أفضينا منه إلى أكرم مخالقة، وأجمل مساعدة؛ وكنا ربما امتحناه بأن ندعوه إلى الشيء الذي نعلم أنه يكرهه، فيُظهر لنا أنه لا يحب غيره، ويُرى ذلك في إشراق وجهه؛ فكنا نَعني به عن حسن الغناء، ونتدارس أخباره وآدابه؛ فشغلنا ذلك عن تعرّف اسمه ونسبه، فلم يكن منا إلا تعرّف الكنية، فإنا سألناه عنها فقال: أبو الفضل.

فقال لنا يوماً بعد اتصال الأنس: ألا أخبركم بِمَ عرفتكم؟ قلنا: إنا لنحب ذلك. قال: أحببت جارية في جواركم، وكانت سيدتها ذات حبائب (۱)؛ فكنت أجلس لها في الطريق ألتمس اجتيازها، فأراها؛ حتى أخلقني الجلوس على الطريق ورأيت غرفتكم هذه، فسألت عن خبرها، فخبرت عن ائتلافكم وتمالئكم، ومساعدة بعضكم بعضاً؛ فكان الدخول فيا أنتم فيه أسر عندي من الجارية. فسألناه عنها فخبرها، فقلنا له: نحن نختدعها حتى نظفرك بها! فقال: يا إخواني، إني والله على ما تَرُونَ مني من شدة الشغف والكلف بها، ما قدرت فيها حراما قط ولا تقديري إلا مطاولتها ومصابرتها إلى أن يَمُن الله بثروة فأشتريها!

فأقام معنا شهرين، ونحن على غاية الاغتباط بقربه، والسرور بصحبته، إلى أن اختلُس منا، فنالنا بفراقه ثكلٌ مُمض، ولوعة مؤلمة، ولم نعرف له منزلا نلتمسه فيه؛ فكدر علينا من العيش ما كان طاب لنا به، وقُبح عندنا ما كان حسن بقربه، وجعلنا لا نرى سروراً ولا غماً إلا ما ذكرناه، لاتصال السرور بصحبته وحضوره، والغم بمفارقته؛ فكنا فيه كما قال الشاعر:

يُذكّ رنيهم كل خير رأيتُهُ وشرّ، فها أنفَك منهم على ذكر فغاب عنا زهاء عشرين يوماً، فبينها نحن مجتازون يوماً من الرصافة، إذا به قد طلع في موكب نبيل، وزيّ جليل، فلها بُصر بنا انحط عن دابته وانحط غِلهانه، ثم

<sup>(</sup>١) حبائب: جمع حبيبة.

قال: يا إخواني، والله ما هَنَأْني عيش بعدكم، ولست أماطلُكم بخبري حتى آتى المنزل، ولكن ميلوا بنا إلى المسجد. فملنا معه، فقال: أُعرِّفكم أولا بنفسى، أنا العباس بن الأحنف؛ وكان من خبري بعدكم أني خرجت إلى منزلي من عندكم؛ فإذا المسوِّدة محيطة بي، فمُضِي بي إلى دار أمير المؤمنين، فصرت إلى يحيى بن خالد، فقال لي: ويحك يا عباس! إنما اخترتك من ظرفاء الشعراء، لقرب مأخذك، وحُسن تأتَّيك! وإن الذي ندبتك له من شأنك؛ وقد عرفت خطرات الخلفاء، وإني أخبرك أنَّ ماردة هي الغالبة على أمير المؤمنين اليوم، وأنه جرى بينهما عتب؛ فهي بدالة المعشوق تأبي أن تعتذر، وهو بعز الخلافة وشرفِ الملك يأبي ذلك؛ وقد رُمت الأمر من قبلها فأعياني، وهو أحرى أن تستعزّه(١) الصبابة؛ فقل شعراً يسهِّل عليه هذه السبيل. فقضي كلامه.

ثم دعاني إلى أمير المؤمنين، فصرت إليه وأعطيت قرطاساً ودواة، فاعتراني الزَّمَع(٢) وأذهب عنى ما أريد الاستحثاثُ؛ فتعذرت علىّ كلَّ عَروض(٢)، ونفرَتْ عني كل قافية؛ ثم انفتح لي شيء، والرسل تعنتني؛ فجاءتني أربعة أبيات رضيتُها، وقعت صحيحة المعنى ، سهلة الألفاظ ، ملائمة لما طُلب مني ؛ فقلت لأحد الرسل : أبلغ الوزير أني قلت أربعة أبيات، فإن كان بها مَقنع ووجهتُ بها . فرجع إليّ الرسول بأن هاتِها، ففي أقل منها مقنع. وفي ذهاب الرسول ورجوعه قلت بيتين من غير ذلك الرويّ، فكتبت الأبيات الأربعة في صدر الرقعة، وعقبت بالبيتين، فقلت:

العاشقان كلاها مُتغضّب وكلاها مُتوجّد مُتعتّب صدّت مُغاضبةً وصد مُغاضباً وكلاها مما يعالب مُتْعببُ راجع أحبتك الذين هجرْتَهُم إن المتيَّهِمَ قَلما يتجنَّهُ إنَّ التجنُّبَ إن تطاول مِنكما دَبِّ السَّلُّولَهُ فعرِّز المطلبُ

ثم كتبت تحت ذلك:

<sup>(</sup>١) تستعزه: تغلبه.

<sup>(</sup>٢) الزمع: الدهش والخوف، وشبه الرعدة تأخذ الانسان.

<sup>(</sup>٣) العروض ميزان الشعر.

لا بُدّ للعاشِق من وقفة تكونُ بين الهجرِ والصرم (١) حتى إذا الهجرُ تَهادى بــه راجَعَ من يهوى على رغم

ثم وجهت بالكتاب إلى يحيى بن خالد، فدفعه إلى الرشيد، فقال: والله ما رأيت شعراً أشبه بما نحن فيه من هذا، والله لكأني قصدت به! فقال له يحيى: وأنت والله يا أمير المؤمنين المقصود به؛ هذا يقوله العباس [ابن الأحنف] في هذه القصة، فلما قرأ البيتين وأفضى إلى قوله:

# راجَعَ مَن يَهوى على رغم

استغرب (٢) ضاحكاً حتى سمعت ضَحِكه ، ثم قال: إي والله ، أراجع على رغم! يا غلام ، هات نعلي . فنهض ، وأذهله السرور عن أن يأمر لي بشيء ؛ فدعاني يحيى وقال: إن شعرك قد وقع بغاية الموافقة ، وأذهل أمير المؤمنين السرور عن أن يأمر لمك بشيء . قلت : لكن هذا الخبر ما وقع مني بغاية الموافقة !

ثم جاء غلام فسارّه، فنهض وثبت مكاني ثم نهضت بنهوضه؛ فقال لي: يا عباس، أمسيت أنبل الناس! أتدري ما سارّني به هذا الرسول؟ قلت لا. قال: ذكر لي أن ماردة تلقّت أمير المؤمنين لما علمت بمجئيه، ثم قالت: يا أمير المؤمنين، كيف كان هذا؟ فناولها الشعر، وقال: هذا أتى بي إليك! قالت: فمن يقوله؟ قال: عباس بن الأحنف. قالت: فيم كوفيء؟ قال: ما فعلت شيئاً بعدُ. قالت: إذا والله لا أجلس حتى يكافأ! قال: فأمير المؤمنين قائم لقيامها وأنا قائم لقيام أمير المؤمنين، وهما يتناظران في صلتك، فهذا كله لك. قلت: مالي من هذا إلا الصلة! فقال: هذا أحسنُ من شعرك.

قال: فأمر لي أمير المؤمنين بمال كثير، وأمرت لي ماردة بمال دونه، وأمر لي الوزير بمال دون ما أمرت به! وحُملتُ على ما ترون من الظّهر! ثم قال الوزير: من

<sup>(</sup>١) الصرم: الهجر.

<sup>(</sup>٢) استغرب في الضحك: اكثر منه وبالغ فيه.

تمام اليدِ عندك أن لا تخرج من الدار حتى يؤهّل لك هذا المال ضياعاً. فاشتريتْ لي ضياعٌ بعشرين ألف درهم، ودُفع إليّ بقية المال.

فهذا الخبر الذي عاقبي عنكم، فهلموا حتى أقاسمكم الضياع، وأفرق فيكم المال الله: هنأك الله، فكل منا يرجع إلى نعمة من أبيه. فأقسم وأقسمنا فقال: وتتكونون] أسوتي فيه. فقلنا: أما هذه فنعمَ. قال: فامضوا بنا إلى الجارية حتى نشتريها. فمشينا إلى صاحبها، وكانت جارية جميلة حلوة، لا تحسن شيئاً، أكثر ما فيها ظرف اللسان وتأدية الرسائل، وكانت تساوي على وجهها خسين ومائة دينار؛ فلما رأى مولاًها ميل المشتري استام بها خسمائة، فأجبناه بالعجب فحط مائة، ثم قال العباس: يا فتيان، إني والله أحتشم أن أقول بعدما قلم، ولكنها حاجة في نفسي، بها يتم سروري، فإن ساعدتم فعلت. قلنا له: قل قال هذه الجارية أنا أعاينها منذ دهر، وأريد إيثار نفسي بها؛ فأكره أن تنظر إليّ بعين مَن قد ماكس في ثمنها! دعوني أعليد بها خسمائة دينار كما سأل! قلنا له: وإنه قد حط مائتين. قال: وإن فعل. قال: فصادفت من مولاها رجلا حراً، فأخذ ثلثائة وجهزها بالمائتين!

فها زال إلينا محسنا حتى فرق الموت بيننا .

# حديث المجرّد

قال إسحاق بن إبراهيم: قال لي ابن وهب الشاعر: والله لأحدثنك حديثاً ما سمعه مني أحدٌ قط، وهو بأمانة أن يسمعه أحد منك ما دمت حيا. قلت: ﴿إِنَا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَالجِبَالِ فَأُبَيْنَ أَن يَحَمِلْنَهَا ﴾(١) قال: يا أبا محمد إنه حديث ما طَنَّ في أذنك أعجب منه! قلت: كم هذا التعقيد بالأمانة؟ آخُذه على ما أحبيت!

قال: بينا أنا بسوق الكيل بمكة بعد أيام الموسم، إذ أنا بامرأة من نساء مكة، معها صبي يبكي، وهي تسكته فيأبى أن يسكت، فسفرتْ، فأخرجت من فيها كسرة

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب الآية ٧٢.

درهم فدفعتها إلى الصبيّ فسكت؛ فإذا وجه رقيق كأنه كوكب درّي، وإذا شكلٌ رطْب ولسانٌ فصيح؛ فلما رأتني أُحِدُ النظر إليها، قالت: اتبعني! فقلت: إن شريطتي الحلال! قالت: ارجع في حِر آمك! ومن يريديك على حرام؟ فخجلت، وغلبتني نفسي على رأيي، فتبعتها، فدخلت زقاق العطارين فصعدت درجة وقالت: اصعد! فصعدت نقالت: أنا مشغولة وزوجي رجل من بني مخزوم، وأنا امرأة من زهرة! ولكن عندي حِر ضيّق، عليه وجه أحسن من العافية، في مثل خلق ابن سريج، وتَرنم معبد، وتيه إبن عائشة؛ أجمع لك هذا كله في بدن واحد بأشقر سليم. قلت: وما أشقر سليم؟ قالت: بدينار واحد يومك وليلتك، فإذا قمت جعلت الدينار وظيفة وتزويجاً صحيحاً. قلت: فذلك لك إن اجتمع لي ما ذكرت. قال: فصفقت بيدها إلى جاريتها، فاستجابت لها، قالت: قولي لفلانة: البسي عليك ثيابك وعجلي، وبالله إلى جاريتها، فاستجابت لها، قالت: قولي لفلانة: البسي عليك ثيابك وعجلي، وبالله عمراً (١) ولا طيباً، فحسبُك بدلالك وعطرك.

قال: فإذا جارية أقبلت ما أحسب أن الشمس وقعت عليها، كأنها دُمية، فسلمت وقعدت كالخجلة.

فقالت: لها الأولى: إن هذا الذي ذكرته لك، وهو في هذه الهيئة التي تَرين. قالت: حيّاه الله وقرّب داره. قالت: وقد بذل لك من الصداق ديناراً. فقالت: أي أمّ، أخبرتيه بشريطتي؟ قالت: لا والله يا بنية، لقد نسيتها. ثم نظرت إليّ فغمزتني وقالت: أتدري ما شريطتها؟ قلت: لا. قالت: أقول لك بحضورها ما إخالها تكرهه، هي والله أفتك من عمرو بن معد يكرب، وأشجع من ربيعة بن مكدم، ولست بواصل إليها حتى تَسكر وتَغلب على عقلها، فإذا بلغت تلك الحال ففيها مطمع. قلت: ما أهونَ هذا وأسهله!

قالت الجارية: وتركت شيئاً آخر! قالت: نعم والله، أعلم أنك لن تصل إليها حتى تتجرد لها، وتراك مجرّداً مُقبلا ومدبراً. قلت: وهذا أيضاً أفعله! قالت: هلمّ دينارَك! فأخرجتُ ديناراً فنبذته إليها؛ فصفقت صفقة أخرى، فأجابتها امرأة؛

<sup>(</sup>١) الغمر: طلاء تطلى به العروس يتخذ من الورس.

قالت: قولي لأبي الحسن وأبي الحسين: هلمًا الساعة! فقلت في نفسي: أبو الحسن وأبو الحسين، هو على بن أبي طالب!

قال: فإذا شيخان خاضبان نبيلان قد أقبلا، فصعدا، فقصت المرأة عليهما القصة، فخطب أحدهما وأجاب الآخر، وأقررت بالتزويج وأقرت المرأة؛ فدعوا بالبركة ثم نهضا، فاستحييت أن أحمل المرأة شيئاً من المئونة، فأخرجت ديناراً آخر فدفعته إليها، وقلت: اجعلي هذا لطيبك. قالت: يا أخي، لست ممن يمس طيباً لرجل، إنما أتطيّب لنفسي إذا خلوت. قلت: فاجعلي هذا لغدائنا اليوم. قالت: أما هذا فنعم.

فنهضت الجارية، وأمرت بإصلاح ما يُحتاج إليه، ثم عادت، وتغدّينا، وجاءت بأداةٍ وقضيب، وقعدت تجاهي؛ ودعت بنبيذ فأعدّته، واندفعت تغني بصوت لم أسمع مثله قط، فإني ألفت القينات نحواً من ثلاثين سنة، ما سمعت مثل ترنّمها قط؛ فكدت أُجن سروراً وطرباً، فجعلت أريغ (١) أن تدنو مني فتأبى، إلى أن غنّت بشعر لم أعرفه، وهو:

راحُوا يصيدون الطّباء، وإنني لأرى تصيّدها عليّ حراما! أعْزِزْ عليّ بأنْ أروِّعُ شِبهها أو أنْ تَذوق على يديّ حِماا!

فقلت: جُعلت فِداك! من يغنّي هذا؟ قالت: اشترك فيه جماعة، هو لمعبد، وتغنى به ابن سريج وابن عائشة . . .

فلما نُعِيَ إلينا النهار وجاءت المغرب، تغنّت بصوت لم أفهمه، للشقاء الذي كُتب علىّ، فقالت:

كاني بالجرّد قد عَلتْه نِعال القوم أو خَشب السواري(٢)

قلت: جُعلتُ فداك! ما أفهم هذا البيت ولا أحسبه مما يُتغنى به. قالت: أنا أوّل من تغنى به. قلت: فإنما وهو بيتٌ عابر لا صاحبَ له؟ قالت: معه آخر ليس هذا وقتَه، هو آخر ما أتغنى به؟

<sup>(</sup>١) أربغ: احاول. (٢) المجرد: يريد الذي جرّد من ثيابه.

قال: وجعلت لا أنازعها في شيء إجلالا لها، فلما أمسينا وصلينا المغرب وجاءت العشاء الأخيرة، وضعَت القضيب، فقمت فصليت العشاء وما أدري كم صليت، عجلة وشوقاً؛ فلما صليت قلت: تأذنين جُعلت فداك في الدنوِّ منك؟ قالت: تجرّد! وأشارت إلى ثيابها كأنها تريد أن تتجرّد؛ فكدت أن أشق ثيابي عجلة للخروج منها؛ فتجرّدت وقمت بين يديها مكفِّراً لها؛ قالت: آمض الى زاوية البيت وأقبل وأدبر، حتى أراك مقبلا ومدبراً.

قال: وإذا حصير في الغرفة، عليه طريق إلى زاوية البيت، فخطرت عليه، وإذا تحته خرْق (١) إلى السوق، فإذا أنا في السوق قائماً مجرّداً مُنعِظاً (٢) وإذا الشيخان الشاهدان قد أعدا لي نعالها، وكمنا لي في ناحية، فلما هبطت عليها بادرا إليَّ فقطعا نعالها على قفاي، واستعانا بأهل السوق؛ فضربت والله يا أبا محمد حتى نسيتُ اسمي؛ فبينا أنا أضرب بنعال مخصوفة وأيد شديدة، إذا صوت يغني به من فوق البيت، وهو:

ولو عَلِم المجرّد ما أردْنا لحاربنا المجرّد بالصحاري

فقلت في نفسي: هذا والله وقت هذا البيت! فنجوت إلى رحلي وما في عظم صحيح؛ فسألت عنها فقيل لي: إنها امرأة من آل أبي لهب! فقلت: لعنها الله ولعن الذي هي منه!

## يوم دارة جلجل

قال الفرزدق: أصابنا بالبصرة ليلا مطر جَود، فلما أصبحت ركبت بغلتي وسرت إلى المربد، فإذا أنا بآثار دواب وقد خرجت إلى ناحية البرية، فظننت أنهم قوم خرجوا للنزهة، وهم خُلْقاء أن يكون معهم سُفرة، فاتبعت آثارهم حتى انتهيت إلى بغال عليهم رحائل موقوفة على غديس، فأسرعت إلى الغديس، فإذا فيه نسوة

<sup>(</sup>١) الخرق: الثقب في الحائط أو غيره.

<sup>(</sup>٢) المنعظ: الذي نعظ ذكره، اي قام وانتشر.

<sup>(</sup>٣) النعال المخصوفة: التي خرزت بالخصف، وهو المخرز.

مستنقعات في الماء، فقلت: لم أرَ كاليوم قط، ولا يوم دارة جلجل. وانصرفت مستحسا.

فنادْينني: يا صاحب البغلة، ارجعْ نسألْك عن شيءً.

فرجعتُ إليهنّ، فقعدن في الماء إلى حلوقهن، ثم قلن: بالله إلا ما أخبرتنا ما كان من حديث دارة جلجل.

قلت: حدثني جدّي - أنا يومئذ غلام حافظ - أن امرأ القيس كان عاشقاً لابنة عمه، ويقال لها عنيزة؛ وأنه طلبها زمانا فلم يصل إليها، حتى كان يوم الغدير، وهو يوم دارة جلجل؛ وذلك أنّ الحيّ تحمّلوا، فتقدم الرجال، وتخلف النساء والخدم والثقل(۱)؛ فلما رأى ذلك امرؤ القيس، تخلف بعدما سار مع رجال قومه غَلوة، فكمن في غيابة من الأرض، حتى مرّ به النساء وفيهن عُنيزة، فلما وردن الغدير قلن: لو نزلنا واغتسلنا في هذا الغدير فذهب عنا بعض الكلال. فنزلن في الغدير، ونحيّن العبيد، ثم تجرّدن فوقعن فيه، فأتاهن امرؤ القيس فأخذ ثيابهن، فجمعها وقعد عليها، وقال: والله لا أعطي جارية منكن ثوبها ولو قعدت في الغدير يومها، حتى تخرج متجرّدة فتأخذ ثوبها! فأبين ذلك عليه، حتى تعالى النهار وخشين أن يقصرن عن المنزل الذي يُردنه، فخرجن جميعاً غير عنيزة؛ فناشدتُه الله أن يطرح ثوبها، فأبي، فخرجت؛ فنظر إليها مقبلة ومدبرة.

وأقبلن عليه فقلن له: إنك عذبتنا وحبستنا وأجعْتنا! قال: فإن نحرتُ لكنّ ناقتي أتأكلن معي؟ قلن: نعم، فجرّد سيفه فعرقبها ونحرها، ثم كشطها، وجمع الخدمُ حطباً كثيراً، فأجَّجْنَ ناراً عظيمة، فجعل يقطع أطايبها ويلقي على الجمر، ويأكل ويأكل معهنّ، ويشرب من فضلة كانت معه ويسقيهنّ، وينبذ إلى العبيد من الكباب.

فها أرادوا الرحيل قالت إحداهنّ: أنا أحمل طنفسته (٢). وقالت الأخرى: أنا

<sup>(</sup>١) الثقل: مناع المسافر وحشمه .

<sup>(</sup>٢) الطنفسه: البساط: والنمرقة فوق الرحل.

أحمل رحْله وأنساعه (١). فتقسّمْن متاعه وزاده؛ وبقيت عنيزة لم تحمل له شيئاً؛ فقال لها: يا بنت الكرام، لا بد أن تحمليني معك؛ فإني لا أطبق المشي، فحملته على غارب(٢) بعيرها، فكان يجنح إليها فيُدخل رأسة في خدرها فيقبِّلها، فإذا امتنعت مال حدْجها (٢) ، فتقول: عقرت بعيري فانزل! ففي ذلك يقول:

[ ألا رُبَّ يوم لي من البيض صالح ولا سيّما يـوم بـدارة جُلْجَـل ] عَقرتَ بعيري يا آمرأ القيس فانين ل(٤) ولا تُبعديني من جَناك المعلّل

ويوم عَقــرتُ للعــــذارى مطّيتي فيا عجبنا من رحْلهـا المتحمّـل فظَلَ العداري يَرتمين بلحمها وشحم كهداب الدِّمقْس المُفتَّل. تقول وقد مال الغَبط بنا معاً فقلـت لها سِيري وأرْخــي زمـــامـــه

وكان الفرزدق أروى الناس لأخبار امرىء القيس وأشعاره، وذلك أنّ امرأ القيس رأى من أبيه جفوة، فلحق بعمه شرحبيل بن الحارث، وكان مسترضعاً في بني دارم فأقام فيهم، وهم رهط الفرزدق.

# خبر دعبل وصريع الغواني

حدثنا أبو سويد بن أبي عتاهية عن دعبل بن علي الشاعر قال: بينا أنا ذات يوم بباب الكرخ وأنا سائر، وقد احتوى الفكر على قلبي في أبيات شعر قد نطق بها اللسان من غبر اعتقاد جنان، فقلت:

دم وعني لها انبساط ونوم عيني به انقباض فإذا أنا بجارية فائقة الجمال حوراء الطرف، يقصر عن نعتها الوصف؛ لها وجه زاهر، ونور باهر، فهي كما قال الشاعر:

كأنما أُفرغت في قشـر لؤلـؤةٍ في كل جارحة منها لها قَمـرُ

<sup>(</sup>١) الأنساع: جمع نسع، وهو سير ينسج عريضاً تشد به الرحال.

<sup>(</sup>٢) غارب البعير: ما بين السنام والعنق.

<sup>(</sup>٣) الحدج: الهودج.

<sup>(</sup>٤) الغبيط: ما يوضع على ظهر البعير لتركب المرأة فيه.

وهي تسمعني، فقالت:

هـــذا قليــل لمنْ دهتــه بلحظهـــا الأعينُ المِراض فأجبتها:

فهـــل لمولايَ عطــفُ قلــبِ أو لِلَّذي في الحشا انقــراضُ؟ فأجابتني فقالت:

إِنْ كنتَ تَبغى الودادَ منّا فالوُدّ في ديننا قِراض (١)

قال دعبل: فلم أعلمني [قبلها] خاطبتُ جارية تقطع الأنفاس بعذوبة ألفاظها وتختلس الأرواح ببراعة منطقها، وتُذهل الألباب برخيم نغمتها، مع تلاعة جيد<sup>(۲)</sup>، ورشاقة قدّ، وكمال عقل، وبراعة شكل، واعتدال خَلق؛ فحار والله البصر، وذهب اللّب، وجل الخطب، وتلجلج اللسان، وتغللت الرّجلان؛ وما ظنك بالحلفاء<sup>(۳)</sup> إذا دنت من النار؟ ثم ثاب إلى عقلى، وراجعنى حلمى، فذكرتُ قول بشار:

لا يمنَعنَّك من مُخدرة قولٌ تعلَّظه وإن جَرحا عُسُرُ النساء إلى مُياسرة والصَّعْبُ يمكن بعدما جمحا<sup>(1)</sup>

هذا لمن حاول ما دون الطمع فيه اليأس منه، فكيف بمن وعد قبل المسألة، وبذل قبل الطلبة ؟ فقلت مسمعاً لها:

أُترى الزمانَ يسُرنّا بتلاق ويضمُ مُشتاقاً إلى مُشتاق؟ فقالت مجيبة لي في أسرع من نفَس:

ما للزّمان يُقال فيه وإنما أنت الزمان فسُرّنا بتلاق!

قال دعبل: فلحظتها ومضيت وتبعتني، وذلك في أيام إملاقي، فقلت: مالي إلا منزل مسلم صريع الغواني، فسرتُ إلى بابه، فاستوقفتُها وناديته، فخرج: فقلت له:

<sup>(</sup>١) أي مقارضة ومجازاة.

<sup>(</sup>٢) التلاعة: الطول.

<sup>(</sup>٣) الحلفاء: نبت اطرافه محددة كأطراف سعف النخل،

<sup>(</sup>٤) جمع الرجل: ركب هواه فلا يمكن رده.

اكمِل الخير، معي وجه صبيح، يعدل الدنيا بما فيها، وقد حصل على ضيقة وعسر! فقال: قد شكوت ما كدت أباديك بشكواه! ائت بها. فلما دخلت قال: والله لا أملك غير هذا المنديل! فقلت: هو البُغية فناولنيه. فقال: خذه لا بارك الله لك فيه! فأخذته، فبعته بدينار وكسر، فاشتريت لحماً وخبزاً ونبيذاً، وصرت إليه: فإذا هما يتساقطان حديثاً كأنه قطع الروض المعطور؛ قال: ما صنعت؟ فأخبرته؛ قال: كيف يصلح طعام وشراب وجلوس مع وجه نظيف بلا نقل ولا ريحان ولا طيب؟ اذهب فألطف لتمام ما كنت أوّله.

قال: فخرجت فاضطربت في ذلك حتى اتيت به، فألفيت باب الدار مفتوحاً، فدخلت؛ فإذا لا يُرَى لهما ولا لشيء مما أتيت به أثرٌ، فسُقِط (۱) في يدي، وقلت: أرى صاحب الربع أخذهما! فبقيت متلهفاً حائراً، أرجُمُ الظنون وأجيلُ الفكر سائر يومي؛ فلما أمسيتُ قلت في نفسي: أفلا أدور في البيت لعل الطلب يوقفني على أثر؟ ففعلت، فوقفت على باب سرداب له، وإذا هما قد هبطا فيه، وأنزلا معهما أثر؟ ففعلت، فوقفت على باب سرداب له، وإذا هما قد هبطا فيه، وأنزلا معهما جميع ما يحتاجان إليه، فأكلا وشربا وتنعماً؛ فلما أحسستهما دليتُ رأسي ثم ناديتُ مسلم! ويلك! فلم يجبني، حتى ناديت ثلاثاً؛ فكان من إجابته لي أن غرد بصوت يقول فه:

بِتَّ في دِرْعها وبات رفيقي جُنُبَ القلبِ طاهِرَ الأطرافِ (٢) ثم قال: دعبل، ويلك! من يقول هذا؟ قلت:

مَن له من حِر آمِّه أَلْفُ قَـرْن مِ قد أَنافت على عُلَـوٍّ مَنافِ (٣)

قال: فضحك، ثم سكتا، واستجلبت كلامها فلم يجيباني، وأخذا في لذتها، وبت بليلة يقصر عمر الدهر عن ساعة منها طولا وغها! حتى إذا أصبحت ولم أكد، خرج إلى مسلم، فجعلت أؤنبه، فقال لي: يا صفيق الوجه! منزلي، ومنديلي، وطعامي، وشرابي؛ فها شأنك في الوسط؟ قلت له: حق القيادة والفضول والله لا غير! فولى

<sup>(</sup>١) سُقط في يده: ندم وتحير .

<sup>(</sup>٢) الدرع: قميص المرأة. (٣) المناف: المرتقى.

وجهه إليها وقال: بحياتي إلا أعطيتيه حق قيادته وفضوله! قالت: أما حق قيادته فعرَك أذنيه، وأما حق فضوله فصفع قفاه! فاستقبلني مسلم فعرك أذني وصفعني، فقلت: ما هذا؟ فقال: جرى الحكم عليك بما جرى لك من العذل والاستحقاق!

### الخدم والقيان

# الحسين بن الضحاك وشفيع خادم المتوكل

حدثنا عيسى بن أحمد الكاتب قال: قال الحسين بن الضحاك: دخلت على جعفر المتوكل، وشفيع الخادم ينضد وردا بين يديه \_ ولم يُعرف في ذلك الزمان خادم كان أحسن منه ولا أجل \_ وعليه ثياب مُورَدة، فأمره أن يسقيني ويغمز كفي؛ ثم قال لي: يا حسين، قل في شفيع. وقد كان حيّا المتوكل بوردة، فجعل المتوكل يشرب ويشمُّ الوردة؛ فقلت:

وكالدُّرَّةِ الحُمراءِ حيَّا بأحمر من الورْدِ يَمشي في قراطِقَ كالـوردِ (١) ويَغْمرُ كَفَّي عند كلِّ تحيَّة بكفيه تستدعي الشجي إلى الورد (٢) سقاني بكفيه وعينيه شربة فأذكرني ما قد نسيتُ من العهد سقى الله دهْراً لم أبت فيه ليلة من الدَّهرِ إلا من حبيب على وعْد! فأمر المتوكل شفيعاً أن يسقيني، وبعث معه إلى بتحايا في عبير وشماًمات (٢)

وروي أن محمد بن عبدالملك الزيات وزير المتوكل كان يتعشق خادماً للمتوكل يقال له شفيع، وكان الحسن بن وهب كاتبه كلفا بذلك الخادم: فلقيه الحسن بن وهب يوماً، فسأله عن خبره، فأخبره أنه يريد أن يحتجم؛ فلم يبق بالعراق غريبة إلا بعث بها إليه، ولا ظريف من الأشربة إلا أدخله عليه، وكتب إليه بهذه الابيات: ليت شعري يا أملح الناس عندي هل تعالَجْتَ بالحِجامة بعدي؟

<sup>(</sup>١) القراطق: القباء.

<sup>(</sup>٢) يقال: غمز فلاناً بالعين أو الجفن أو الحاجب: أي اشار اليه بها .

<sup>(</sup>٣) الشهامات: ما يتشمم من الروائح الطيبة.

قد كتمت الهوى بمبلغ جُهدي وخلعــتُ العِــذارَ فليَعْلم النـــا مَن عذيري من مُقلتيْك ومن إشْ

ففشا منه بعض ما كنت أبدي سُ بأني إليكَ أصْفي بودِّي (1) حراق وجه من حوْل حُمْرَةٍ خَــدٍّ

فصادف رسوله رسولا لحمد بن عبدالملك الزيات الوزير، فرأى رقعة الحسن، فاحتال لها حتى أخذها، وأوصلها إلى محمد بن عبدالملك، فلما قرأها كتب إلى كاتبه الحسن بن وهب:

أَبهزْلِ تقولُه أمْ بِجدِّ؟ يا آبن وهب لقد تفتَّيْتُ بعدي (٢) أنِّى أنا الهائِـمُ المتَيِّـمُ وحْــدي غَمَراتُ الصبا لأبصرْتَ قصدى بسنى ذِلَّــةً وأخلَــفَ وعــــدي ن حريصاً على صلاحي ورُشدي وإن لم يكن به مشلُ وجدي (٣) لِصديقي مِن مثل شِقْوةِ جَدِّي شُوْمُ جَدِّي لَكان مولاي عبدي

ليت شعرى عن لبت شعرك هـذا فلئن كان ما تقولُ بحدٍّ وتشبّه ـــ ت بي وكنـــت أرى لا أرى القصد في الأمور، ولـولا سيِّدي سيدي، ومولاي مَن أل لا أُحِـبُّ الذي يلـومُ وإن كِــا وأحب ٱلأخَ المشاركَ في الحبِّ كصديقي أبَى عليَّ وحــاشـــا إنَّ مـولايَ عبـد عبـدي ولولا

فلما التقى ابن الزيات الوزير وكاتبه الحسن بن وهب في بيت الديوان، تداعبا في ذلك، وسأله ابن الزيات أن يتجافى له عنه، فقال له الحسن: طاعتك واجبة في المحبوب والمكروه، ولكن الرئيس أدام الله عزه كان أولى بالفضل! فقال له ابن الزيات: هيهات، هذه علة نفسانية تؤدي إلى التلف، فتنحّ عن نصيبك مني! فقال الحسن: إن كان هذا هكذا سمعنا وأطعنا، وأنشد:

شهيدي على ما في فؤادي منَ الهوى دُموعٌ تُباري المستهلَّ منَ القَطْر فأسلَمَني مَنْ كان بالأمس مُسعِـدي وصار الهوى عُوناً علي مع الدَّهــر

<sup>(</sup>١) خلع فلان عذاره: انهمك في الغي ولم يستح.

<sup>(</sup>٢) تفتيت: تصابيت. (٣) الوجد: الشوق.

### المتوكل وعلي بن الجهم

قال عليّ بن الجهم: دخلت يوماً على المتوكل، فقال: يا على! قلت: لبيك أمير المؤمنين. قال: دخلت الساعة إلى قبيحة، وقد كتبت على خدّها بالمسك اسمي، فوالله ما رأيت سواداً في بياض أحسنَ منه في ذلك الخدّ؛ فقل فيه شعراً. فقلت: يا أمير المؤمنين، أمظلومة معي؟ قال: نعم. ومظلومة خلف الستارة، فدعت بدواة وبدرْت بالقول، فقالت:

وكاتبة بالمسك في الخدّ «جعفراً» لئن أوْدعتْ سطراً من المسك خدها فيا من لمملوك تملّك مالكا ويا من مُناها في السرائر جعفر

بنفسي مَخَطَّ المسكِ من حيثُ أَثراً لقد أودعتْ قلبي من الحبِّ أسْطُرا مُطيعاً له فيا أسسر وأظهرا سقى الله من صوْب الغمامة جعفرا (١)

قال: وأَفحِمْتُ فلم أنطق، وتغلبت على خواطري فما قدرت على حرف أقوله، فضحك أمبر المؤمنين.

## الأصمعي والرشيد

الأصمعي قال: دخلت على هارون أمير المؤمنين، وبين يديه جارية حسناء عليها لِمَة (٢) جعدة، وذؤابة تضرب الحقو منها، وهلال بين عينيها مكتوب عليه بالذهب: هذا ما عمل في طراز الله! فقال: يا أصمعى، صفها، فأنشأت أقول:

كِنانيَّةُ الأطراف سعْديّة الحشا هلاليّةُ العيْنيْن طائيّة الفَـمِ لها حكم لقان، وصورةُ يـوسفي ونغْمــةُ داود، وعِفّــة مــرم

فقال: أحسنت والله يا أصمعي؛ فعل عرفت اسمها؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين فقال اسمها دنيا. فأطرقت ساعة ثم قالت.

إنّ دُنيا هـي التي تَملِك القلبَ قاهرَهُ

<sup>(</sup>١) الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي.

<sup>(</sup>٢) اللَّمة: شعر الرأس المجاور شحمة الاذن.

ظلموها شطر آسمِها فهمي دُنيا وآخره قال الأصمعي: فأمر لي بعشرة آلاف درهم.

### الرشيد وإسحاق الموصلي

إسحاق بن ابراهيم الموصلي قال: دخلت على الرشيد، وعنده جارية، قد أهديت له، ماجنة شاعرة أديبة، وبين يديه طبق فيه ورد، فقال لي: أما ترى حُسن هذا الورد ونضرة لونه؟ قلت: بك والله حَسُن ذلك يا أمير المؤمنين. قال: قل فيه بيتاً يشبهه. فأطرقت ساعة، ثم قلت:

كأنه خدُّ مَــوْمُــوق يُقبِّلُــه فمُ الحبيب وقد أَبدى بــه خَجَلا (١) فاعترضتني الجارية فقالت:

كأنه لونُ خدِّي جِين تدفعُني كفُّ الرشيد لأمر يوجب الغسلا فقال الرشيد: قم يا إسحاق، فقد حركتني هذه الفاسقة!

وحدثنا أيضاً قال: كان هارون الرشيد جالساً بين جاريتين من جواريه، فقال لها: من يبيت عندي هذه الليلة منكها؟ فقالت إحداهها: أنا! فقالت الأخرى: لا، بل أنا! فقال للأولى: ما حجتك فيما ادعيت؟ قالت: قول الله: ﴿والسّابقونَ السّابقونَ السّابقونَ السّابقونَ السّابقونَ أولئك المقرّبونَ ﴾ ثم قال للثانية: وما حجتك أنت؟ قالت: قول الله: ﴿وللآخرةُ خيرٌ لك من الأولى ﴾ (٣)! فقال: لتقل كل واحدة منكها شعراً في الغزل، فمن كانت أرقّ شعراً باتت عندي. فقالت: الأولى ؛

أنا التي أمشي كما يمشي الوَجِي يكاد أن يَصْرَعني تغَنَّجي (١) من جنة الفردوْس كان مخْرجي

# وقالت الأخرى:

<sup>(</sup>١) موموق: محبوب.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية ١١. (٣) سورة الضحى الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) الوجي: الذي رقّت قدمه من كثرة المشي .

أنا التي لم ير مثلي بشر كلامي اللَّؤلو حين يُنقر أنا التي لم ير مثلي بشر أسحر أن سمع الناس كلامي كفروا (١)

فقال لهما: قد أحسنها وأجدتما، وما لواحدة منكما فضيلة على صاحبتها، ولكن أبيت بينكما!

### الرشيد بين جاريتين

أخبرنا أبو الطيب الكاتب أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان ليلة بين جاريتين: مدنية ، وكوفية ؛ فجعلت الكوفية تغمز يديه ، والمدنية تغمز رجليه ، فجعلت المدنية ترتفع إلى فخذيه ، حتى ضربت بيدها إلى متاعه ، وحرّكته حتى أنعظ . فقالت الكوفية : نحن شركاءك في البضاعة ، وأراك قد انفردت دوننا برأس المال وحدك ، فأنيلي منه! فقالت المدنية : حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ولعقبه »! قال : فاستقبلتها الكوفية ودفعتها ، ثم أخذته بيديها جيعاً وقالت : حدثنا الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود أنه قال : « الصيد لمن صاده لل لمن أثاره »!

### المتوكل وجارية

أخبرنا الانطاكي: أن المتوكل طلب من محمود الوراق جارية مغنية، وأعطاه بها عشرة آلاف درهم، فأبى فلما مات محمود اشتراها من ميراثه بخمسة آلاف، وقال لها: كنا أعطينا مولاك بك عشرة آلاف، وقد اشتريناك من ميراثه بخمسة آلاف! قالت: يا أمير المؤمنين، إذا كانت الخلفاء تتربص بلذاتها المواريث فسنُشترَى بأرخص مما اشتريت!

#### الرشيد يقامر جاريته

أخبرنا اسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: لاعب هارون الرشيد جارية من جواريه

<sup>(</sup>١) التكفير: اظهار التعظيم والاجلال.

على إمرة مطاعة فقمرتُه (۱). فقال لها: تمنّي! قالت: تقوم فتقطع فرداً. فقام فقضى فيها وطره، ثم لاعبها فقمرته، فقال لها: تمنّي! فقالت: المعاودة، فغشيها، ثم لاعبته فقمرته. فقالت: قالت: فاكتب لي به عليك فقمرته. فقالت: قالت: فاكتب لي به عليك كتاباً آخذ به متى شئت! قال: ذلك لك. فدعت بدواة وقرطاس، ثم كتبت: هذا «كتاب فلانة على مولاها أمير المؤمنين: إن لي عليك قرضاً آخذك به متى شئت وأنى شئت من ليل أو نهار... وكان على رأسها وصيفة، فقالت: تزيّدي في الكتاب، فإنك لا تأمنين الحدثان! ومن قام بهذا الذكر حق قيامه فهو وليٌ ما فيه! فضحك فإنك لا تأمنين الحدثان! ومن قام بهذا الذكر حق قيامه فهو وليٌ ما فيه! فضحك عليها رزق سنيّ، وشغف بها، ويقال: إنها مراجل أم المأمون.

### بين الأمين وجلسائه

تنفس محمد بن هارون الأمين يوماً في مجلسه أيام الحصار، فالتفت إلى جليس له \_ وهو محمد بن سلام صاحب المظالم \_ فقال له: ويحك يا محمد! أتراني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ذكرت قول الشاعر:

ذكر الهوى فتنفَس المُشتاق وبدا عليه الذَّلُّ والإطراقُ يا من يُصيّرُني لأصبر بعده الصبر ليس يُطيقُه العشاق

فقال: لا والله ما نكأتها<sup>(٢)</sup>. ثم التفت إلى جليس له آخر. فقال: ويحك! أتراني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ذكرت قول ابن الأحنف:

تذكرتُ بالرْيحان منك شهائلا بالراح عذْباً من مُقَبَّلك العذْب(٢)

فقال: لا والله ما نكأتها ثم التفت إلى كوثر الخادم، فقال: ويحك، أتراني؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، ذكرت قول ابن نفيلة الغسانى:

إن كان دهرُ بني ساسان فرقَهم فإنما الدهرُ أطوارٌ دهاريـرُ (٤)

<sup>(</sup>١) قمرته: غلبته في اللعب.

<sup>(</sup>٢) أي لم تُصِبْ. (٣) الواح: الخمر.

<sup>(</sup>٤) دهارير: مختلفة.

### تَهاب صولتها الأسد المهاصير ورعما أصبحوا يوماً بمنزلة قال: صدقت!

## على بن الجهم وجارية

وكتبت جارية على بن الجهم له رقعة ، فأجاب فيها :

ما رُقْعة جاءَتْك مختومة كأنها خدٌّ على خدد تبدو سَوَاداً في بياض كما ذُرَّ فتيتُ المسك في الورد ساهمةُ الأسطـر مصروفـة عـن جهــةِ الهزل الى الجدِّ إليه حسبي منك ما عنــدي يا كاتباً أسلَمني عَتبُــه

وكتت أيضاً:

ويدٌ تخُطُّ رسالةً مـن عــاشــق

قلتٌ يُملُّ على لسان ناطق مُزج المدادُ بعبرة شهدت له من كلِّ جارحة بقلب صادق فيمينُه تحكي الوسادَ، لخدِّه ويسارُه فوق الفؤاد الخافق (١)

#### المهدى وجارية

أهدت جارية من جواري المهدي تفاحة إلى المهدي مطيَّبة وكتبت فيها: هديَّةً منى إلى المهدي تقاحة تُقطف من خدّي مَحَمرَةٌ مُصفَرّةٌ طيّبت كأنها من جَنعةِ الخلعد

فأجابها المهدى:

جاءت، فهاذا صنعت بالفؤاد تُفاحةٌ من عند تُفاحة يقظانَ، أم أبصرتها في الرُّقادْ والله ما أدرى أأبصرْتُها مدام جارية المازني

وكتب بعض الكتّاب إلى مُدام ـ جارية المازني ـ وبعث إليها بقنينة من مُدام (٢)

<sup>(</sup>١) الوساد: المخدة. (٢) المدام: الخمر.

قل لمن يملك الفؤا دَ وإن كان قد مُلِكُ قد مُلِكُ قد مُلِكُ قد مُلِكُ قد مُلِكُ مِلْكَ مِلْمُ مِلْكُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُولُ مِلْكُلُولُ مِلْكُولُ مِلْكُلِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُولُ مِلْكُ

وقال علي بن الجهم: دخلت على أبي عثمان المازني، وعنده جارية كأنها شقّة قمر، وبيدها تفاحة معضوضة؛ فقالت: عرفتَ ما أراد الشاعر بقوله:

خبِّريني من الرسول إليكِ وآجعليه مَن لا ينِمُّ عليكِ قلت: ما أعرفه. قالت: هو هذه. ورمَتْ إلي بالتفاحة؛ فوالله ما وجدت لها جوابا من نظير كلامها.

وقال شيخ من أهل البصرة: لقيت الحسن بن وهب؛ فأردت أن أمتحن سلامة طبعه \_ ومعي تفاحة \_ فأريته إياها وسألته أن يصفها؛ فقال لي: نحن على طريق، ولكن ملْ بنا إلى المسجد. فملنا إليه، فأخذها وقلبها بيده، وقال:

ياً رُبَّ تفاحةٍ خلَوْتُ بها تُشْعِلُ نارَ الهوى على كبدي قد بتُ في ليلتي أُقلَّبُها أَشكو إليها تطاوُلَ الكمدِ لو أَنَّ تفاحة بكتْ لبكت من رحمةٍ هذه التي بيدي!

## عتب جارية على المأمون:

وعد المأمون جارية أن يبيت عندها وأخلفها الوعد، فكتبت إليه:

أرقت عيني ونامت عيْنُ مَن هُنْتُ عليهِ إنّ نفسِي فآعـذِرَنْها أصبَحت في راحتيْه رحِـم الله رحيما دلّ عيني عليه

فلما قرأ رقعتها ضحك ولم يبت ليلتَه إلا عندها .

## عتب المأمون على جارية

عتب المأمون عى جارية من جواريه وكان كَلِفا بها ـ فأعرض عنها وأعرضت عنه، ثم أسلمه الهوى وأقلقه الشوق، حتى أرسل يطلب مراجعتَها، وأبطأ عليه

الرسول، فلما رجع أنشأ يقول:

بعثتُكَ مسرتاداً ففُسزتَ بنظرة وناجيتَ من أهوى وكنتُ مقرّباً ونزّهْتَ طرفا في محاسِن وجهها

أرى أثراً منها بعينيْكَ لم يكن فيا ليتني كنتُ الرسول وكنتني

ثم إن المأمون أقبل مسترضياً لها، فسلم عليها فلم تردّ عليه السلام، وكلمها فلم تَجبْهُ، فأنشأ بقول:

وأغفلتَني حتى أسـأتُ بــك الظنّـــا

فيا ليت شعري عن دُنُـوِّكَ ما أُغنَـي

ومتَّعْتَ باستظرافِ نغْمتها أَذْنا

لقد سَرقتْ عيناكَ من وجهها حُسنـا!

وكنتَ الذي يُقصى وكنـتُ أنــا المدْني

تكلَّمْ، ليس يُوجِعُكَ الكلامُ ولا يُؤذي محاسنَكَ السلامُ أنا المأمونُ والمُلاكُ الهُمام ولكني بحبِّكَ مستَهام يَحقُ عليكِ أن لا تَقْتليني فيبقَى النَّاسُ ليس لهم إمام!

كتبت امرأةُ عمر بن عبدالعزيز إلى عمر لما اشتغل عنها بالعبادة:

ألا أيُّها الملكُ الذي قد سَبَى عقلي وهامَ به فؤادي أراكَ وسِعْتَ كل الناس عدلا وجُرْتَ عليَّ من بين العبادِ وأعطيتَ الرعيّة كلّ فضلٍ وما أعطيتَني غيرَ السُّهاد!

فصرف ، به إليها.

الرشيد وزبيدة وجارية

قعد الرشيد يوماً عند زبيدة. وعندها جواريها، فنظر إلى جارية واقفة عند. رأسها، فأشار إليها أن تقبِّله، فاعتلّت بشفتيها، فدعا بدواة وقرطاس فوقع فيه:

> قبَلتُ من بعيدٍ فاعتل من شفَتْيدِ ثم ناولها القرطاس، فوقعت فيه:

فها بَرَحْتُ مكاني حتى وثبت عليه! فلها قرأ ما كتبت استوهبها من زبيدة، فوهبتها له، فمضى بها وأقام معها أسبوعاً لا يُدرى مكانهها، فكتبت إليه زُبيدة: وعاشق صبّ بمعشوقه كأنما قلباها قلب ب وعاشق روح ونفساها نفس، كذا فليكن الحبُّ

## الأمين ووعد جارية

حدث أبو جعفر قال: بينا محمد بن زبيدة الأمين يطوف في قصر له، إذ مر بجارية له سَكْرى، وعليها كساء خزّ تسحب أذياله، فراودها عن نفسها، فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا على ما ترى، ولكن إذا كان في غد إن شاء الله!

فلم كان من الغد مضى إليها فقال لها: الوعد! فقالت يا أمير المؤمنين، أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار؟ فضحك وخرج إلى مجلسه فقال: من بالباب من شعراء الكوفة؟ فقيل له: مصعب، والرقاشي، وأبو نواس. فأمر بهم فأدخلوا عليه. فلما جلسوا بين يديه قال: ليقل كل واحدٍ منكم شعراً يكون آخره.

## كلام الليل يمحوه النهار

# فأنشأ الرقاشي يقول:

متى تَصْحـو وقلبُـك مُستطـارُ وقد تَركْتـكَ صَبَّـا مستهـامـاً إذا آستنجزْتَ منها الوعدَ قالـت

وقال مصعب:

أتعدلُني وقلبُكَ مستطارُ بحبً مليحة صادت فؤادي ولما أن مَدَدْتُ يدي إليها فقلتُ لها عديني منكِ وعداً فلما جئتُ مُقتضياً أجابت:

وقد مُنعَ القرارُ فلا قرار فتاةً لا ترورُ ولا تُرار<sup>(۱)</sup> كلامُ الليل يمحوه النهار

كئيب لا يقر له قرارُ بالحاظ يُخالطها آحورار (٢) لألم اللها بدا منها نفار فقالت: في غد منك المزار كلام اللها يحدوه النهار

<sup>(</sup>١) الصبّ: المشتاق. (٢) الاحورار: شدة سواد سواد العين وشدة بياض بياضها.

## وقال أبو نواس:

ولكن زيَّنَ السُّكر الوقارُ<sup>(۱)</sup> وغُصنا فيه رُمانٌ صغار من التخميش وآنحلَّ الإزار كلامُ الليل يمحوه النهار

وخوْدٍ أقبلتْ في القصرِ سَكْرى وهـــزَّ المشيُ أردافــا ثِقــالا وقد سقط الرِّدا عـن منكبيْها فقلتُ الوعد سيّدتي، فقالـت:

فقال له: أخزاك الله! أكنتَ معنا ومطلعا علينا؟ فقال يا أمير المؤمنين عرفت ما في نفسك، فأعربتُ عها في ضميرك. فأمر له بأربعة آلاف درهم، ولصاحبيه بمثلها.

وقال بعض الورّاقين:

فها أنا جئت فاقتصيه أضعافاً تستُجوري ما رآه الله إنصافا! (٢)

غضِبْتَ من قبلة بالكرْهِ جُدت بها لم يسأمْر الله إلا بالقصاص فلا

### بين الرشيد وماردة

عتبت ماردة على هارون الرشيد، فكانت تظهر له االكراهة وتضمر المحبة، فقال فيها:

فالنفسُ راضيةٌ والطَّـرْفُ غضبانُ وليس فوقى سوى الرحْمٰن سُلطانُ

تبدي صُدوداً وتخفى تحته صلةً يا مَن وضعتُ له خدِي فذَللهُ

## حديث الحسن بن هانيء مع الأسود

أو بكر الورّاق قال: قال الحسن بن هانى: حججتُ مع الفضل بن الربيع، حتى إذا كنا ببلاد فزارة \_ وذلك إبّان الربيع \_ نزلنا منزلا بإزاء ماء لبنى تميم، ذا روض أريض (٢)، ونبت غريض (٤)، تخضع لبهجته الزرابي (٥) المبثوثة، والغارق (١) المصفوفة، فقرّت بنضرتها العيون، وارتاحت إلى حسنها القلوب، وانفرجت لبهائها الصدور، فلم نلبث أن أقبلت السهاء فانشق غهامها، وتدانى من الأرض رُكامُها، حتى إذا كانت كها

<sup>(</sup>١) الخوْد: الشابة الحسنة الخلق. (٢) لا تستجوريه: أي لا تعديه جوراً.

<sup>(</sup>٣) الأريض: الزكي المعجب للعين. (1) الغريض: الطري.

<sup>(</sup>٥) الزرابي: جمع زربي، وهو كل ما بسط واتكيء عليه . (٦) النمارق: جمع نمرقه، وهي الوسادة الصغيرة .

قال أوس بن حجر حيث يقول:

دان مُسفٌّ فويقَ الأرض هَيدبُهُ يَكاد يَدفعه مَن قام بالراح (١)

همت برذاذ، ثم بطش، ثم برش، ثم بوابل، ثم أقلعت وقد غادرت الغدران مترعة تتدفق، والقيعان تتألق، رياض مونقة، ونوافح من ريحها عبقة فسرَّحتُ طرفي راتعاً منها في أحسن منظر، ونشقت من رباها أطيب من المسك الأذفر.

قال: فلما انتهينا إلى أوائلها، إذا نحن بخباء على بابه جارية مشرقة، ترنو بطرف مريض الجفون، وسنان النظر، أشعرت حماليقه (٢) فترة وملئت سحرا، فقلت لزميلي: استنطقها. قال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ قلت: استسقها. فاستسقاها، فقالت: نعم ونَعْمَى عيْن، وإن نزلتم ففى الرحب والسعة!

ثم مضت تتهادی کأنها خوط بان<sup>(۳)</sup>، أو قضیب خیزران، فراعنی ما رأیت منها؛ ثم أتت بالماء فشربت منه، وصببت باقیَه علی یدی.

ثم قلت: وصاحبي أيضاً عطشان! فأخذت الإناء فذهبت، فقلت لصاحبي: من الذي يقول:

إِذَا بِارِكُ اللهُ فِي ملْبِس فلا بارك اللهُ فِي البُرقع (١) يُريك عيونَ الدُّمَى غِرَّةً ويكشفُ عن منظر أشنع

قال: وسمعت كلامي، فأتت وقد نزعت البرقع ولبست خماراً أسود، وهي نهل:

ألا حَيِّ ربعيْ معشرِ قد أراهم أقاما، فها أن يعرف مُبتْغاهما هما آستَسقَيا ماءً على غير ظأةٍ ليستمتعا باللَّحظ ممن سقاهما

فشبّهت كلامها بعقد درّ وَهَى فانتثر، فنغْمة عذبة رقيقة رخيمة، لو خوطب بها صمّ الصلاب لانبجست، مع وجه يُظلم من نوره ضياء العقول، وتَتلف من روعته مُهج النفوس، وتخف في محاسنه رزانة الحليم، ويَحار في بهائه طرْف البصير؛ فرقت

<sup>(</sup>١) الهيدب: السحاب المتدلى الذي يدنو من الارض ويرى كأنه خيوط عند انصبابه.

<sup>(</sup>٣) الحماليق، جمع حملاق، وهو ما يسوده الكحل من باطن الاجفان.

 <sup>(</sup>٣) الخوط: الغصن الناعم.
 (٤) البرقع: قناع النساء.

وزلت، واستبطرت وأكملت، فلو جُنَّ إنسان من الحُسن جُننت؛ فلم أتمالك أن خررتُ ساجداً فأطلتُ من غير تسبيح.

فقالت: ارفع رأسك غير مأجور؛ لا تذمّ بعدها برقعاً، فلربما انكشف عها يصرف الكرى، ويحلّ القُوى، ويُطيل الجوى، من غير بلوغ إرادة، ولا دَرك طَلِبة، ولا قضاء وطّر؛ ليس إلا للحَين المجلوب، والقدر المكتوب، والأهل المكذوب!

فبقيت والله معقولَ اللسان عن الجواب، حيران لا أهتدي لطريق، فالتفتَ إليّ صاحبي فقال: ما هذا الجهد بوجه برقت لك منه بارقة لا تدري ما تحته ؟ أما سمعت قول ذي الرمّة:

على وجه ميِّ مسْحة من ملاحة وتحت الثياب العارُ لو كان بادياً! فقالت: أمّا ذهبتَ إليه فلا أبالك، والله لأنا بقول الشاعر:

مُنعّمة حوْراء يجري وشاحُها على كَشْع مُرتَج الروادف أهضم (١) لها أثر صاف وعين مريضة وأحسن إبهام وأحسن معصم خزاعية الأطراف سعدية الحشا فزارية العينين طائية الفم

... أشبه من قولك الآخر، ثم رفعت ثيابها حتى بلغت بها نحرها. وجاوزت منكبيها، فإذا قضيب فضة قد أشرب ماة الذهب، يهتز مثل كثيب نقا، وصدر كالوذيلة (٢) عليه كالرمانتين، وخصر لو رمت عقده لانعقد، منطوي الاندماج، على كفل رجراج، وسرّة مستديرة، يقصر فهمي عن بلوغ نعتها، من تحتها أرنب جاثم، جبهته أسد خادر، وفخذان مدملجان، وساقان خَدلَّجان (٢) يخرسان الخلاخيل، وقدمان كأنها لسانان.

ثم قالت: أعاراً ترى لا أبالك؟

قلت: لا والله، ولكن سبب القدر المتاح، ومقرّبي من الموت الذباح، يضيق على الضريح، ويتركني جسداً بغير روح!

<sup>(</sup>١) الاهضم: من خمص بطنه ولطف كشحه.

<sup>(</sup>٢) الوذيلة: المرآة. (٣) خدلجان: ممتلئان.

فخرجتْ عجوز من الخباء فقالت له: آمض لشأنك، فإن قتيلها مطلول لا يودَى، وأسير مكبول لا يُفدى!

فقالت لها: دعيه ، فإنّ له مثل قولا غيلان:

وإن لم يكن إلا تعلّل ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها فولّت العجوز وهي تقول:

وما نلتَ منها غيرَ أنك نائكٌ بعينيك عينيها وأَيْرُك خائبُ فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحيل، فانصرفتُ بكمد قاتل، وكرب خابل،

فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحيل، فانصرفتُ بكمد قاتل، وكرب خابل. وأنا أقول:

يا حسْرتا مما يُجن فؤادي أزف الرحيل بعَبْرتي وبعادي

فلما قضينا حجنا وانصرفنا راجعين، مررنا بذلك المنزل وقد تضاعف حُسنه، وتمتْ بهجته؛ فقلت لصاحبي: آمض بنا إلى صاحبتنا!

فلما أشرفنا على الخيام، وصعدْنا ربوة ونزلنا وهدة، إذا هي تتهادى بين خمس ما تصلح أن تكون خادماً لأدناهنّ، وهنّ يجنين من نَوْر ذلك الزهر.

فلما رأيننا وقفنا وقلنا: السلام عليكنّ. فقالت من بينهنّ: وعليك السلام، ألست صاحبي؟ قلت: بلى! قلن: وتعرفينه؟ قالت: نعم! وقصت عليهنّ القصة ما خرمت حرفا.

قلن لها: ويحك! ما زوّديته شيئاً يعلل به! قالت: بلى زوّدته لحداً ضامراً، وموتاً حاضراً!

فانبرت لها أنضرهن خداً، وأرشقهن قداً، وأسحرهن طرفا، وأبرعهن شكلا؛ فقالت: والله ما أحسنت بدءًا، ولا أجملت عوداً، ولقد أسأت في الردّ، ولم تكافئيه على الودّ: فما عليك لو أسعفتِه بطلبته، وأنصفته في مودّته، وإنّ المكان لخال، وإن معك من لا ينم عليك؟

فقالت: أما والله لا أفعل من ذلك شيئًا أو تشركيني في حلوه ومره! قالت لها: تلك إذاً قسمة ضِيزى (١٠). تعشقين أنت وأناك أنا!

قالت أخرى منهن : قد أطلتن الخطاب في غير أدب، فسلن الرجل عن نيته، وقصده وبغيته، فلعله لغير ما أنتن فيه قصد .

فقلن: حيّاك الله وأنعم عينا ، ممن تكون؟ وممن أنت ، وما تعاني؟ وإلام قصدت؟

فقلت: أمّا الاسم فالحسن بن هاني، من اليمن، ثم من سعد العشيرة؛ وخير شعراء السلطان الأعظم، ومن يُدنَى مجلسه؛ ويُتقى لسانه، ويُرهب جانبه؛ وأمّا قصدي فتبريد غلة، وإطفاء لوعة قد أحرقت الكبد وأذابتها!

قالت: لقد أضفتَ إلى حُسن المنظر كرم المخبر، وأرجو أن يُبلغك الله أمنيتك، وتنال بغيتك!

ثم أقبلت عليهن فقالت: ما واحدة منكن غير ملتمسة مرغّبة؛ فتعالين نشترك فيه ونتقارع عليه، فمن واقعتها القرعة منا كانت هي البادئة! فاقترعن فوقعت القرعة على المليحة التي قامت بأمري . . .

فعلّق إزارٌ على باب الغار، وأدخلتْ فيه وأبطأتْ عليّ؛ وجعلت أتشوّف لدخول إحداهنّ عليّ، إذ دخل عليّ أسود كأنه سارية، وبيده شيء كالهراوة قد أنعظ بمثل رأس الحنيذ! قلت: ما تريد؟ قال: أنيكك! ثم صحت بصاحبي وكان متأتياً مع الجواري؛ فوالله ما تخلصت منه حتى خرجنا من الغار، وإذا هنّ يتضاحكن ويتهادين إلى الخيات!

فقلت لصاحبي: من أين أقبل الأسود؟ قال: كان يرعى غناً إلى جانب الغار، فدعونه فوسوسن إليه شيئاً فدخل عليك. فقلت: أتراه كان يفعل بي شيئاً ؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) قسمة ضيزى: قسمة جائرة.

أتراك خلصت منه! فانصرفت وأنا أخزى الناس.

قال إسهاعيل: فقلت: ناكك والله الأسود! فقال: مالك أبعدك الله! فوالله لقد كتمت هذا الحديث مخافة هذا التأويل، حتى ضاق به صدري فرأيتك موضعاً له! فبحقى عليك إن أذعته! قال إسهاعيل: فها فهت به حتى مات.

## خبر ذي الرمة

قال أبو صالح الفزاري: ذكرنا ذا الرَّمة، فقال عصمة بن عبدالملك ـ شيخ منا قد بلغ عشرين ومائة سنة ـ : إياي فاسألوا عنه؛ كان من أظرف الناس، آدم، خفيف العارضين، حسن الضحك، حلو المنطق، وإذا أنشد جَسَّ صوته، وإذا راجعك لم تسأم حديثه وكلامه.

وكان له إخوة يقولون الشعر، منهم مسعود، وهشام وأوفى، وكانوا يقولون القصيدة فيزيد عليها الابيات فتذهب له.

فجمعني وإياه مُرْتَبَع، فأتاني يوماً، فقال لي: هيا: [يا عصمة]؛ إنّ مية مِنقرية، وبنو منقر أخبث حيّ، وأقفى للأثر، فهل عندك ناقة نردار عليها مية؟ قلت: والله إنّ عندي الجؤذر. قال: عليّ بها.

فركبنا جميعاً وخرجنا حتى أشرفنا على بيوت الحيّ، وإذا ببيت فيه ناحية، والقوم خُلوف (١) ، والنساء في الرحال، فعرفن ذا الرمّة فتقوّض (١) النساء إلى مية ؛ وجئنا ثم أُنخْنا، ثم دنونا، فسلمنا وقعدنا نتحدّث؛ فإذا هي جارية أملود (٣) ، واردة (٤)

<sup>(</sup>١) الخلوف: جمع خلف: وهم القوم الذين ذهبوا من الحي يستقون وخلفوا اثقالهم.

<sup>(</sup>٢) تقوص: جاء وذهب في غير استقرار.

<sup>(</sup>٣) أملود: ناعمة مستوية القامة.

<sup>(</sup>٤) الشعر الوارد: المسترسل.

الشعر، بيضاء تغمرها صفرة، وعليها ثوب أصفر، وطاق أخضر؛ فقلن: أنشدنا يا ذا الرمّة؛ فقال: أنشدهن يا عصمة. فأنشدتهن :

نظرتُ إلى أظْعان مي كانها ذُرا النخل أو أثبل تَميل ذوائبُهُ فأعربتِ العينان والصدر كام بمُغروْرِق ثمَّت عليه سواكبه بُكا وامق خاف الفراق ولم تَجُلْ جَـوائلها أسراره ومَغايبه

فقالت ظريفة منهنّ: لكن الآن فلنجُل. قال: فنظرت إليها مية متكرهة، ثم مضيت في القصيدة، حتى انتهيت إلى قوله:

إذا سرحتْ من حُبّ ميّ سوارحٌ على القلب آبتُه جميعاً عوازبُه فقالت [ لها ] الظريفة: قتلته قاتلك الله! قالت مية: ما أصحه وهنيئاً له! فتنفس ذو الرمّة تنفساً ظننت معه أنّ فؤاده قد انصدع؛ ومضيت فيها حتى انتهيت إلى قوله:

وقد حلفتْ بالله ميَّة ما الذي أقول لها إلا الذي أنا كاذبُهُ إذاً فرماني الله من حيث لا أرى ولا زالَ في أرضي عدوِّ أُحاربُه

فالتفتت إليه [ مَيَّةُ ] فقالت: خَفْ عواقبَ الله! ومضيتُ في القصيدة حتى انتهيت الى قوله:

إذا راجعتك القـولَ مَيَّـةُ أو بَــدَا لك الوجهُ منها أو نَضا الثَّوْبَ سالبُهُ فيا لك مـن خـدٍّ أُسِيـل ومَنطِـق رَخيم ومِن خَلق تعَلَّـلَ جـادِبُـهُ(١)

فقالت الظريفة: أما هذه فقد راجعتك، وقد بدا لك الوجهُ منها، فمن لك بأن ينضو الدرعَ سالبه؟ فالتفتت مية إليها فقالت: قاتلك الله، ما أنكرَ ما تجيبين به!

فتحدثنَ ساعة ، ثم قالت الظريفة للنساء: إن لهذين شأناً ، فقمن بنا [عنهم] . فقامت ، وقُمن معها ] وقمتُ معهن : فجلست في بيت أراهما منه ، فها رأيته برح من مقعده ولا قعدته ؛ فسمعتها قالت له : كذبتَ والله ! ولا أدري ما قال لها .

<sup>(</sup>١) الجادب: العائب.

فلبثت قليلا ثم جاءني ومعه قارورة فيها دهن ومعه قلائد، فقال: هذا دهن طيب أتُحفنا به، وهذه قلائد للجؤذر؛ ولا والله ما أقلدهن بعيراً أبداً! وشدّ بهن ذوائب سيفه، وانصرفنا؛ فكنا ِ نختلف إليها حتى انقضى الربيع ودعا الناس المصيف؛ فأتاني فقال: هَيَا عصمة، رحلتْ ولم يبق إلا الآثار والرسوم من الديار! وأنشدني:

ألا يا آسْلَمِي يا دار مَيَّ على البلي ولا زال مُنْهَلاًّ بجرعائِك القَطْرُ

# المأمون ويحيى بن أكثم

خرج المأمون في يوم عيد وقد ركب الجند أمامه، ومعه يحيى بن أكثم يضاحكه ويحادثه، إذ نظر إلى غلام من الجند في غاية الفراهة (۱) عليه ثوب حرير أخضر، وثوب موشى مزرَّر بالذهب، فالتفت إلى يحيى بن أكثم فقال له: يا يحيى، ما تقول في هذه البضاعة ؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا لقبيحٌ من إمام مثلك مع فقيه مثلي! قال: فمن الذي يقول:

قاضِ يسرى الحدَّ في الزِّناء ولا يرى على من يلوط من باسِ (٢) فقال: دعبل الذي يقول:

ولا أرى الجَور ينقضي وعلى العامَّــــة وال لآل عبـاس قال: يُنفى إلى السند، وإنما داعبناك. ثم أنشأ المأمون يقول:

أيها الراكبُ ثَــوب أ حـريرٌ وحـديدٌ عيد جئت للعبد وفي وجه هـك للأعين عيد أنت جنديٌ ولكن فيك للحسن جنود

#### الفضل والأمين

الفضل بن الربيع قال: قعد المخلوع للناس يوماً وعليه طيلسان (٢) أزرق، وتحته

<sup>(</sup>١) الفراهة: الحذق والنشاط.

<sup>(</sup>٢) يلوط: يعمل عمل قوم لوط. (٣) الطيلسان: العجمي

لبد أبيض، فوقَّع في ثمانمائة قصة، فوالله لقد أصاب فها أخطأ، وأسرع فها أبطأ؛ ثم قال لي: يا فضل، أتراني لا أُحْسِن التدبير والسياسة، ولكني وجدتُ شمّ الآس، وشرْب الكاس، واستلقاء من غير نُعاس، أشهى إليّ من ذلك!

# أبو عيسى وأبو نواس

قال ابن قتيبة: خرج أبو عيسى جبريل بن أبي عيسى إلى متنزه له بالقُفْص (١) ، ومعه الحسن بن هانىء ، في آخر شعبان: فلما كان اليوم الذي أوفى به الشهر ثلاثين يوماً ، قيل له: إن هذا يوم شك ، وبعض أهل العلم يصومه . فقال: لا عليك ، ليس الشك حجة على اليقين ، حدثنا أبو جعفر عن النبي علي قال: صوموًا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . ثم قال لابن أبي عيسى:

لو شئت لم نبرحْ منْ القُفْص نشربُها حراء كالحُصِّ (٢) نسرق هذا اليومَ من شهرنا واللهُ قد يعفو عن اللِّصَّ !

# أبو نواس في مجلس شراب

وذكروا أن أبا عيسى خرج إلى القفص متنزها ومعه الحسن بن هانى، فحمله وخلع عليه، فأقام فيها أسبوعا، ثم قال له: بحياتي صف مجلسنا والأيام كلها. فقال في ذلك:

يا طيبنا بقصور القُفْسِ مُشْرِفةً لَمَا أَخذنا بها الصَّهْباءَ صافيةً جاءتُك من بيتِ خَمَّارٍ بطينتِها وقام كالبدر مشدوداً قَراطِقهُه فصبَها من فم الإبريق، فانبعثتْ

بها آلـدَساكِرُ والأنهارُ تَطَّرِهُ كأنَّها النارُ وسْطَ الكأسِ تَتقِدُ صَفراء مثلَ شُعاعِ الشمس تَرْتعِدُ ظي يكادُ من التَّهْييفِ يَنعقد (٣) مثلَ اللسان جرى وآستَمسَك الجسد

<sup>(</sup>١) القفص: قرية بين بغداد وعكبراء، تنسب اليها الخمور الجيدة والخانات الكثيرة.

<sup>(</sup>٣) الحص: الورس او الزعفران.

<sup>(</sup>٣) قراطق: جمع قرطق: القباء.

فلم نزلْ في صباح السبت نأخذُها واستشرقت غُرَّة الإثنين واضحة وفي الثلاثاء أعمَلْنا المطييَّ بها والأربعاء صفا فيه النَّعمُ لنا مُ الخميسُ وصلناه بليْلتِه في الخميسُ وصلناه بليْلتِه في محلس حوْلهُ الأشجارُ مُحْدِقة في مجلس حوْلهُ الأشجارُ مُحْدِقة لا نَستخِف بساقينا لعرزه عند المهام أبي عيسى الذي كُملتْ

والليلُ يأخذها حتى بَدَا الأحد والجَدْيُ معترض والطَّالِع الأسد (۱) صَهْباءَ ما قَرعَتْها بالمِزاجِ يد والكأسُ تضحكُ في حافاتِها الزَّبَد وتمَّ فيه لنا بالجمعة العدد في لجّة الليلِ والأوْتارُ تَجتلِدُ في جوانبِه الأطيارُ تَغترد وفي جوانبِه الأطيارُ تَغترد ولا يُسردُ عليه حُكمَه أحد أخلاقه، فهي كالأوراق تُنْتقَد

## أبو عيشونة الخياط

أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو محمد الدمشقي قال: مررت ذات ليلة أيام فتنة المستعين، والقمر يزهر بباب الشام، فإذا أنا بشيخ غليظ اصلع نشوان، قد توشح في إزار أحر، ومال على شقة الأيمن، وفي يده خوصة يشمها ويقول:

عشرُون ألفَ فتَّى ما منهم أحد الآ كألفِ فتَّى مِقدامة بَطَل أَضحت مَزاودُهُمْ مملوءةً نَشَباً ففرَّغوها وأوكَوْها على الأمل (٢)

فقلت له: أحسنت، لله أنت! فقال: أتحب رقيقة؟ فقلت: ما أحوجي إليها. فقال:

إنمَا هَيَ جَ البلا يوْمَ عَضَّ السَّفَرْجَلا وعلا الوردُ وجْنَتْ في فأبدى التَّخجُّلا وعلا الوردُ وجْنَتْ لي فأبدى التَّخجُّلا يَفَضحُ البدرَ في الكَما ل إذا البدرُ أكملا

<sup>(</sup>١) الغرة من كل شيء: أوله وأكرمه.

<sup>(</sup>۲) مزاود: جمع مزود، وهو وعاء الزاد.

# ولقد قام لَحْظَ عيد نبي على القلب بالقِلى

قلت له: أبو مَن أعزك الله؟ قال: أبو عيشونة الخياط، شهدت حروب ابن زبيدة كلها، وجاريت الفتيان في غاية كل مَيْدان، واعترف لي كل فاتك، وأذعن لي كل شاطر، ونزلت تلك الدار عشرين سنة \_ وأومأ إلى سجن بغداد \_ ثم تنفس الصعداء، وقال: أنا الذي أقول:

لي فـــؤاد مُستْهــامُ وجُفــونٌ لا تنــامُ ودُمـوعٌ آخِـرَ الدَّهْ بِ لَعْينيَّ سِجــامُ (١) وحبيــبٌ كلَّما خــا طَبْتُــه قـــال سلامُ فإذا ما قلتُ زرْنِي قال لي: ذاك حرام!

ثم بكى، فلما أفاق قلت: ما يُبكيك؟ قال: وكيف لا أبكي ولي حبيب بالبصرة عَلِقْتُه وهو ابن سبع عشرة سنة، ثم غبتُ عنه ثلاثاً وثلاثين سنة، فلما عيل صبري خرجتُ إلى البصرة فطفت في شوارعها حتى رأيتُه، فما رأيت وجهاً أحسنَ منظراً ولا أزهى منه. ثم أنشأ يقول:

مُردَّةٌ في كَمده مُعذَّبٌ في سُهده (۲) خلا به السَقْم، فها أسرعَه في جسده يرحُمه لها بدا من ضُرَّه ذو حسده.

ثم ودعني ومضيت.

# جارية في الطواف

وحدث أبو الفضل قال: إني بالطواف أمام الحجر، إذا سمعت حنيناً يخرج من بين الأستار، وإذا بقائل يقول:

عفا الله عمَّنْ يَحفْظُ الوُدّ جُهدَهُ ولا كان عفو اللهِ للنَّاقضِ العهد

<sup>(</sup>١) سجم الدمع: أي سال.

<sup>(</sup>٢) الكمد: الحزن الشديد.

وضعْتُ على الأستار خدِّي ذَليلةً ليجمعني مع منْ وضعتُ له خدِّي قال: فرفعتُ الأستار، فإذا جارية منفردة، كأنها شمس تجلت عنها غهامة؛ فقلت: يا هذه، لو سألتِ الله الجنة مع هذا التضرع والبكاء ما حرَمَكِ إياها! قال: فسترَتْ وجهها وقالت: سبحان من خلق فسوّى، ولم يهتك العلانية والنجوى (١)؛ أما والله إني لفقيرة إلى رحمة ربي، وقد سألته أكبر الأمرين عندي، رجاء فضله، واتكالا على عفوه! ثم ولت عنى، فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم.

## مسلم بن عبدالله وزبان

حدث مسلم بن عبدالله بن مسلم بن جندب قال: خرجت أنا وزبّان السواق إلى العقيق، فلقينا نسوة نازلات من العقيق، لهن جمال وشارة، وفيهن جارية حُسّانة العينين (٢)، فلما رآها زبان قال لي: يابن الكرام، دَمُ أبيك والله في ثيابها فلا تطلب أثراً بعد عين! وأنشد قول [أبيه] أبي مسلم بن جندب:

ألا يا عبادَ اللهِ، هـذا أخـوكم قتيلٌ، فهل منكم له اليومَ ثـائـر؟ خذوا بدمِي إن متُ كـلَّ مليحةٍ مريضةٍ جَفن العيْن والطرْفُ ساحـرُ

قال: فقالت لي الجارية: أنت ابن جُندب؟ قلت: نعم. قالت: فاغتنم نفسك واحتسب أباك: فإن قتيلنا لا يُودَى وأسيرنا لا يُفدَى.

الزبير بن بكار عن عبدالله بن مسلم بن جندب قال: قلت:

تعالْوا أعينوني على الليْل إنه على كل عيْن لا تنام طويل

قال: فطرقني عيسى بن طلحة؛ قال: إني سمعت قولك فجئت أُعينُك! فقلت: يرحمك الله، أغفلت الإجابة حتى أتى الله بالفرج.

<sup>(</sup>١) النجوى: اسرار الحديث.

<sup>(</sup>٢) حسانة العينن: حسنتها.

## مي صاحبة ذي الرمة

أبو المهلهل الخزاعي قال: ارتحلت إلى الدهناء، فسألت عن مي صاحبة ذي الرمة، فدفعت إلى خيمة فيها عجوز هيفاء (١)، فسلمت عليها وقلت: أين منزل مي ؟ فقالت: ها أنا مي . فقلت: عجباً من ذي الرمة وكثرة قوله فيك! قالت: لا تعجب، فإني سأقوم بعذره . ثم قالت: فلانة . فخرجت من الخيمة جارية ناهد (٢) عليها برقع ؛ فقالت لها أسفري . فلما أسفرت تحيرت لما رأيت من حسنها وجمالها . فقالت: علقني ذو الرمة وأنا في سن هذه ، وكل جديد إلى بلى . قلت: عذرته والله! واستنشدتها من شعره ، فأنشد ثنى .

## ما يكتب على العصائب وغيرها

أبو الحسن قال: دخلت على هارون الرشيد وعلى رأسه جَوار كالتماثيل، فرأيت عصابة منظمة بالدر والياقوت مكتوباً عليها بصفائح الذهب:

ظلمْتَني في الحبِّ بـا ظـالم واللهُ في بيننــــا حــــاكم قال: ورأيت في عصابة أخرى:

مالي رمْيتُ فلم تُصبْك سِهامي ورميْتَني فأصبتني يا رامي؟ قال: ورأيت على أخرى:

وضْعُ الخدِّ للهوى عزُّ

قال: ورأيت في صدر أخرى هلالا مكتوباً عليه:

أفلت من حُـور الجِنانِ وخَلِقتُ فتنةً من بَـراني قال إسحاق بن ابراهيم: دخلت على الامين محمد بن زبيدة، وعلى رأسه وصائف

<sup>(</sup>١) الهيفاء: التي دق خصرها وضمر بطنها .

<sup>(</sup>٢) الناهد: المرأة التي نهد ثديها.

ُفي قراطق<sup>(۱)</sup> مفروجة ، بيد وصيفةٍ منهن مِروحةٌ مكتوب عليها :

بيَ طاب العيشُ في الصيف، وبي طاب السَّرورُ عسكِ يَنف يَ أذى الحرِّ إذا آشت الحَرور<sup>(۲)</sup> النَّسدى والجودُ في وجب أمين الله نور<sup>(۳)</sup> ملك أسلَم على الشَّبْ عنه وأخلاه النَّظير

وفي عصابة:

ألاً باللهِ قولوا يا رجال أشْمَسٌ في العصابة أم هلالُ وفي أخرى:

أَتَهْوَوْنَ الحياةَ بلا جُنون فكفوا عن مُلاحظة العيون وكتبت وردُ جارية الماهاني على عصابتها، وكانت تجيد الغناء مع فصاحتها وبراعتها:

تمتْ وتم الحُسْن في وجهِها فكلُّ شيءٍ ما سواها مُحالُ للناس في الشهر هلالٌ ولي في وجهِها في كلِّ يوم هلالْ

وكتبت في عصابتها بيتين من شعر الحسن بن هانيء، وهما:

يا رامياً ليس يدري ما الذي فعلا عليك عقلي، فإنّ السهم قد قتَلا (١) أُجرَيتَه في مجاري الرُّوح من بدني فالنفْسُ في تعب والقلب قد شُغلا

قال علي بن الجهم: خرجت علينا عالج جارية خالصة، كأنها خوط بان وهي تميس في رقة، وعلى طرَّتها مكتوب بالغالية، وكانت من مُجان أهل بغداد مع علمها بالغناء:

يا هلالا من القصور تجلّى صام طرْفي لمقلتيْك وصلّى لسيت أدري ليلي أم لا كيف يدري بذاك من يتقلّى (٥)

<sup>(</sup>١) القراطق: جمع قرطق: القباء.

<sup>(</sup>٢) الحرور: حرّ الشمس . (٣) الجود: الكرم .

<sup>(</sup>٤) العقل: الدية . (٥) يتقلى: يتقلب في فراشه .

لو تفرَّغت السيطالة ليلى ولِرَعْبي النجوم كنت مُحِلا قال: وخرجت إلينا منال وعليها درع خام، على جانبه الأيمن مكتوب: كتب الطرفُ في فؤادي كتابا هو بالشوْق والهوى مختوم وعلى الأيسر مكتوب:

كان طرْفي على فؤادي بلاءً إنّ طرْفي على فؤادي مَشُومُ قال: وكان على عصابة ظبي، جارية سعيد الفارسي، مكتوب بالذهب: العُينُ قارئسةً لما كتبست في وجْنتيَّ أناملُ الشجَن (١) قال: وحدثني الحسن بن وهب قال: كتبت شعب على قلنسوة جاريتها شكل: لم ألىق ذا شجن يبوحُ بحبِّه إلا حسِبْتُك ذلك المحبوبا مَذراً عليك، وإنني بك واثق ألا ينالَ سوايَ منك نصيبا وكتب شفيع، خادم المتوكل، على عاتق قبائه الأيمن:

بدرٌ على غَصِن نضير شِرقُ الترائبِ بالعبير (۱) وعلى عاتقه الأيسر:

خطَّتْ صحيفة وجهِه في صفحة القمر المنير وكتبت وصيف، جارية الطائى، على عصابتها:

فها زال یشکو الحبَّ حتی حسِبْتُه تنفَّس فی أحشائه وتكلها فأبكي لديه رحمً لبُكائه إذا ما بكی دمعاً بكیْتُ له دَما وكان على عصابة مزاج، وهي من مواجن أهل بغداد وفُتَّاكها:

قالوا عليك دُروعُ الصبر قلت لهم هيهات إنّ سبيل الصبر قد ضاقا ما يرجع الطرْفُ عنها حين يُبصرها حتى يعود إليها الطرف مُشتاقا وكتبت عنان جارية الناطفي على عصابتها:

الكُفرُ والسِّحْر في عيني إذا نظرتْ فاغْرُب بعيْنيْك يا مغرور عن عيني فإنّ لي سيف لحْظِ لست أُغْمدُه من صنعة الله لا من صنعة القيْن

<sup>(</sup>١) الشجن: الهم والحزن. (٢) شرق الترائب: لون موضع القلادة بحمرة.

وكتبت حدائق في كفها بالحناء:

ليس حُسْنُ الخِضاب زيّن كفّي حُسْن كفي زيْنٌ لكلِّ خِضاب قال: وخرجت علينا جارية حمدان، وقد تقلدت سيفاً محلى، وعلى رأسها قلنسوة مكتوب عليها:

بَحارُ بِوَصفها البصر فهى أنثى وهيى ذكر

تأمّل حُسْنَ جارية مُلذكَّرة ملؤنتَّة

يقتُل من شاء بحديه فكيف أبقَى بين سيْفيْه يخطُر فيها بن صَفيه أقتَلُ من سيفٍ بكفيْه

وعلى حمائل سيفها مكتوب بالذهب: لم یکْف سیف بعینیه حتى تَردّى مُرْهَفاً صارماً فلـو تـراه لابسـاً درعَــه علمتُ أنَ السيف من طرْف

وكتبت واجد على منطقة جاريتها منصف الكوفية:

تكّتِي من غمزة العْين إذا ما مستُ تنحَـل (١) وفـــــــــؤادي رَقّ حتى كاد من صدريَ ينسـلّ بعض ما بي يصدع القلب. فما ظنَّك بالكسل

ومن قولي فها كتبت على كأس مذهبة:

اشرب على منظر أنيت وامزُج بريق الحبيب ريقي

واحلل وشـاح الكعـّاب رفقـاً واحذَرْ على خَصْرها الدَّقيـق (٢٠) وقــل لمن لامَ في التّصـابي إليك خلّى عن الطـريــق

وقف صريع الغواني بباب محمد بن منصور فاستسقى، فأمر وصيفاً له فأخرِج إليه خراً في كأس مذهبة ، فلما نظر إليها في راحته قال:

ذهب في ذهب را ح بها غصن لُجَيْس

 <sup>(</sup>۱) ماس يميس: تبختر في مشيه.

<sup>(</sup>٢) الكعاب: الكاعب: التي نهد ثديها .

من يدى قُرة عيْن فـــأتــت قُـــرَّة عيْني مرحباً بالقمرين قمر يحمل شمساً بينهُما طائرُ بيْن لا جَــرَى بيني ولا أبدأ مُتفقينن وبقينا ما بقينا لم نَبعْ نقداً بديْن (١) في غَبـوق وصَبــوح

محمد بن اسحاق قال: حدثني أحمد بن عبدالله قال: رأيت على مروحة مكتوباً: وللخيفة بعدة الحمـــد لله ووحــــدَهْ وللمحيت إذا ميا حبيبة بات عنده

وقال: ورأيت في مجلس سريراً مكتوباً عليه بالذهب:

الفان قد وضَعا خدًّا على خدًّ أشهى وأعذبُ من راح ومـن وردْ حتى كأنها للقرب في عقد وضمَّ أحدهما أحشاءً صاحبه وذاك يُظهِر ما يخفي من الوجْــد(٢) هـذا يبـوح بما يلقـاه مـن حَـزَن

وفي عصابة أخرى:

بأن يَحجُبوا بالليل عني خيالها وإن يَحجُبوها بالنهار فمَنْ لهم قال أبو عبيدة: ورأيت [ جارية ] على جبينها مكتوباً:

كتَبِـــتْ في جبينهـــا بعبير على قمَــــــــرْ

وتناولت كفها ثم قلت اسمعي الخبر

في سُط و ثلاثة : لعن الله مسن عَدْرْ كلُّ شيء سوى الخيا نَـةِ في الحبِّ يُغتَّفــر

قال الأصمعي: رأيت على باب الرشيد وصائف على عصابة واحدة منهن مكتوباً: نحنُ حورٌ نَـواعِـمٌ من أراض مقدّسةُ

<sup>(</sup>١) الغبوق ما يشرب بالعشى.

<sup>(</sup>٢) الوجد: الشوق الشديد.

# أحسن الله رزقنا ليس فينا مُنحسه فياتق الله يا فتى لا تدعنى مُوسوسه

# الكرماني والمأمون

وقال أبو جعفر الكرماني يوماً للمأمون: أتأذن لي في دعابة؟ قال: هاتها ويحك، فها العيش إلا فيها؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنك ظلمتني وظلمت غسان ابن عباد. قال: وكيف ذلك ويلك؟ قال: رفعت غسان فوق قدره، ووضعْتني دون قدري، إلا أنك لغسان أشدٌ ظلماً. قال: وكيف؟ قال: لأنك أقمته مقام هر، وأقمتني مقام رخمة. فاستظرف ذلك منه ورفع درجته.

#### بين عطاء وعبدالملك

أبو زيد قال: كان عطاء بن أبي رباح مع ابن الزبير ، وكان أملح الناس جواباً فلما قتل ابن الزبير أمّنه عبد الملك بن مروان، فقدم عليها فسأل الإذن، فقال عبد الملك: لا أريده يُضحكني، قد أمّنته فلينصرف.

قال أصحابه: فنحن نتقدم اليه ألا يفعل. فأذن له عبدالملك، فدخل وسلم عليه وبايعه، ثم ولّى، فلم يصبر عبدالملك أن صاح به: يا عطاء، أما وجدت أمَّك آسما إلا عطاء؟ قال: قد والله استنكرتُ من ذلك ما استنكرتَه يا أمير المؤمنين لو كانت سمتني باسم المباركة صلوات الله عليها مرم! فضحك عبدالملك، وقال: اخرج.

#### هارون ولاعب شطرنج

لعب رجل بين يدي هارون بالشطرنج، فلما رآه قد استجاد لعبّه وفاوضه الكلام قال: ولِّني نهر بوق. قال: بل أوليك نصفه؛ اكتبوا عهده على بوق. قال: فولِّني على أرمينية. قال: أخشىأن يبطىء عليَّ خبرك. قال: فغيرها. قال: لا أريد أن أبعدك عن نفسي.

#### سعد بن الرابية وزياد

اختصم إلى زياد بنو راسب وبنو طفاوة في غلام آدعوه، وأقاموا جميعاً البينة عند زياد؛ فأشكل على زياد أمره، فقال سعد الرابية من بني عمرو بن يربوع أصلح الله الأمير، قد تبين لي في هذا الغلام القضاء؛ ولقد شهدت البينة لبني راسب والطفاوة، فولني الحكم بينها. قال: وما عندك في ذلك؟ قال: أرى أن يُلقَى في النهر، فإن رسب فهو لبني راسب، وإن طفا فهو لبني الطفاوة، فأخذ زياد نعليه وقام وقد غلبه الضحك، ثم أرسل إليه: إني أنهاك عن المزاح في مجلسي. قال: أصلح الله الأمير، حضرني أمر خفت أن أنساه. فضحك زياد وقال: لا تعودن.

# أفصح أهل البصرة وأجملهم

أبو زيد قال: لم يكن بالبصرة أفصح لساناً ولا أظهرُ جمالاً من الحسن بن أبي الحسن البصري، وزرعة بن أبي حمزة الهلالي.

#### المتوكل وعبادة المخنث

قال: وأخبرني الوليد بن عبيد البحتري الشاعر قال: كنا عند المتوكل يوماً وبين يديه عُبادة المخنث، فأمر به فألقي في بعض البرك في الشتاء، فابتل وكاد يموت برداً؛ قال: أخرج من البركة وكسي، وجُعل في ناحية في المجلس، فقال له: يا عبادة، كيف أنت؟ وما حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت من الآخرة! فقال له: كيف تركت أخي الواثق؟ قال: لم أُجُزْ بجهم ! فضحك المتوكل وأمر له بصلة.

# نوادر أشعب

قال أشعب: في وفي أبي الزناد عَجب؛ كنت أنا وهو في كفالة عائشة بنت عثمان، فها زال يعلو وأسفل حتى بلغنا غايتَنا هذه!

قيل لأشعب: لو أنك حفظت الحديث حِفظَك هذه النوادر لكان أولى بك. قال: قد فعلت: قالوا له: فها حفظت من الحديث؟ قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلية قال: « من كان فيه خصلتان كُتب عند الله خالصاً مخلصاً ». قالوا إن هذا عليه عليه عند الله خالصاً عليه أنا الأخرى! حديث حسن؛ فها هاتان الخصلتان؟ قال: نسى نافع واحدة! ونسيت أنا الأخرى!

وقال أشعب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل. قالوا كيف ذلك؟ قال: رأيتني أحمل بدرة (١)، فمن شدة ثقلها علي كنت اسلح في ثيابي، ثم انتهيت، فإذا أنا بالسلح ولا بدرة!

ساوم أشعب رجلا بقوس، فقال: أقلَّ ثمنها دينار. قال أشعب: والله لو أنك إذا رميت بها طائراً في السهاء وقع مشوياً بين رغيفين، ما اشتريتها منك بدينار أبداً!

وقيل لأشعب: خففت صلاتك. قال: لأنها صلاة لا يخالطها رياء!

وضرب الحجاج أعرابياً سبعمائة سوط، وهو يقول عند كل سوط: شكراً لك يا رب! فلقيه أشعب فقال: أتدري لم ضربك الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: ما أدري. قال: لكثرة شكرك؛ الله تعالى يقول: ﴿لئن شَكْرَمَ لأزيدنَّكم﴾ (٢) فقال:

يا ربِّ لاشكر فلا تَـزدني أسأتُ في شكرك فاعـفُ عني باعد ثوابَ الشاكرينَ مني

وسأل رجلٌ أشعبَ أن يُسلفه ويؤخّره، فقال هاتان حاجتان، فإذا قضيت لك إحداهما فقد أنصفتُ. قال الرجل: رضيت. قال: فأنا أؤخرك ما شئت ولا أُسلفك!

أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي القعقاع قال: رأيت أشعب في السوق يبيع قطيفه (٣) ويقول للمشتري: أريد أن أبرأ إليك من عيب. قال: وما ذاك؟ قال: يحترق تحتها من دفن فيها.

قال أشعب: من بال ولم يضرط كتب من الكاظمين الغيظ.

وقيل لأشعب: هل خُلق خلق أطمعُ منك؟ قال: نعم، أمِّي، فإني كنت إذا جئتها

<sup>(</sup>١) البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به: ويقدم في العطايا .

<sup>(</sup>٢) سورة ابراهيم الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) القطيفة: كساءله أهداب، ودثار او فراش ذو اهداب كأهداب الطنافس.

بفائدة قد أعطيتها قالت: ما جئت به؟ فأتهجى لها الشيء حرفاً حرفاً! ولقد أهدي لنا مرة غلام، فقالت: ما أهدي لنا؟ قلت: «غَين»؛ قالت: ثم ماذا؟ قلت: « ماذا؟ قلت: « مم »؛ فأغمى عليها وجعلت تضرط، ولو أجملت لها الحروف لماتت فرحاً!

وقيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال: لم أنظر إلى اثنين يتسارّان إلا حسبت أنهما يأمران لي بشيء!

ونظر أشعب إلى شيخ قبيح الوجه، فقال: ألم ينهكم سليان بن داود عن أن تخرجوا بالنهار!

ومر أشعب على رجل نجار يعمل طبقا، فقال له: زد فيه طوقاً واحداً تتفضل به على! قال: وما يدخل عليك؟ قال: لعل يوماً يُهدى إليَّ فيه شيء!

قال الأصمعي، أخبرني هارون بن زكريا عن أشعب قال: أدركت الناس يقولون قتل عثمان.

قال الأصمعي: وعاش أشعب إلى زمان المهدي ورأيته .

# نوادر أبي محد الأعمش

دخل رجل على الأعمش يسأله عن مسألة، فرد عليه فلم يسمع؛ فقال له: زدني في الساع. قال: ما ذلك لك ولا كرامة. قال: فبيني وبينك رجل من المسلمين قال: فخرجا إلى الطريق، فمر بهما شريك القاضي؛ فقال [ الأعمش]: إني حدثت هذا بحديث فلم يسمع، فسألني أن أزيده في السماع لأنه ثقيل السمع، وزعم أن ذلك واجب له، فأبيت. قال له شريك: عليك أن تزيده، لأنك تقدر أن تزيد في صوتك؛ ولا يقدر أن يزيد في سمعه!

أتت ليلة الشك من رمضان، فكثر الناس عند الأعمش يسألونه عن الصوم فضجر، ثم بعث إلى بيته فجيء إليه برمانة، فشقها ووضعها بين يديه، فكان إذا نظر

الى رجل قد أقبل يريد أن يسأله، تناول حبة فأكلها، فيكفي الرجلَ السؤال ونفسَه الردّ!

قال رقبة بن مصقلة: سَفِهَ علينا الأعمش يوماً، فقالت امرأته من وراء ستر: احلوا عنه، فوالله ما يمنعه من الحج منذ ثلاثين سنة إلا مخافة أن يلطم كريه (١) أو يشتم رفيقه.

طلبت بنت الأعمش من الأعمش حاجة ، فحجبها بالردّ ، فقالت: والله ما أعجب منك ، ولكنى أعجب من قوم زوّجوك!

ودخل رقبة بن مصقلة على الأعمش، فقال: والله إنا لنأتيك فها تنفعنا، ونتخلف عنك فها تضرَّنا، وإن الوقوف إليك لذَلّ، وإن تركك لحسرة؛ تُسأَل الحكمة فكأنما تُسعَط (٢) الخردل، وما أشبهك إلا بالصهاخيفون (٣)، فإنه كريه الشربة نافع للمعدة! فرفع الأعمش رأسه وقال: من هذا المتكلم ؟ فقيل له: رقبة بن مصقلة فنكس رأسه.

وقال رجل من تلاميذ الأعمش: صنعت للأعمش طعاماً ثم دعوته، فمضى معي وأنا أقوده، حتى سقطت رجله في حفرة يعملها الصبيان للكرة، فقال: ما هذا؟ قلت حفرة يعملها الصبيان للكرة. قال: لا. ولكنك حفرتها لتقع رجلي فيها! والله لا أكلت عندك يومي هذا طعاماً! قال: فحملت الطعام إليه، ثم صنعت له بعد ذلك طعاماً ودعوته إليه، فقال: ادخل بنا الحهام قبل ذلك. فأدخلته الحهام، فلها جئت لأصب الماء الحار على رأسه، قال: ما دعاك إلى هذا أردت أن تسلخ قفاي! والله لا أكلت عندك يومي هذا طعاماً! قال: فحملت الطعام إليه!

وكثر الشعرُ على الأعمش، فقلت له: لم لا تأخذ من شَعرِك؟ قال: لا أجد حجّاماً يسكت حتى يفرغ. قلنا له: فإنا نأتيك بحجام ونتقدّم إليه أن يسكت حتى يفرغ. قال: فافعلوا!

<sup>(</sup>١) كريّه: المكاري.

<sup>(</sup>٢) يسعط الخردل: اي يدخل الخردل في انفه.

<sup>(</sup>٣) لم نقع على هذه الكلمة من لسان العرب، وقد يكون اسهاً لدواء معين.

قال: فأتيناه بحجام واعذرنا إليه ألا يتكلم حتى ينقضي أمره فبدأ الحجام بحلقه، فلم أمعن في حلقه سأله عن مسألة، فنفض ثيابه وقام بنصف رأسه محلوقاً حتى دخل بيته، ثم جئناه بغير، فقال: لا والله لا أخرج إليه حتى تُحلفوه! فحلّفناه ألاّ يسأله عن شيء؛ فخرج إليه.

# نوادر محمد بن مطروح الأعرج

وله مد بن مطروح الأعرج من التبرم والملح والضجر والترفّع ما هو أحسن من هذا وأوقع.

قال له رجل يوماً: ما تقول يرحمك الله في رجل مات يوم الجمعة، أيعذب عذاب القبر؟ قال: يعذَّب يوم السبت!

وقال له آخر: أتجد في بعض الحديث أنّ جهنم تَخرب؟ قال: ما أشقاك إن اتكلت على خرابها!

واستسقى بالناس يوماً فأسرع بالصلاة قبل أن يتوافى الناس: فلما انصرف تلقاه بعض الوزراء فقال له: أسرعت أبا عبدالله. قال: ليس علينا أن ننتظر حتى تشربوا وتأكلوا!

وكانت لقومس الكاتب منه منزلة وجوار، وكان يتحفه ويتفقده بما أمكنه من الهدايا، وكانت صلاته معه في الجامع، والأعرج صاحب الصلاة، فإذا حضرت الصلاة ولم يحضر قومس، قال لبعض القومة: أنت يا شيطان، كلِّم هؤلاء الكلاب لا يقيمون الصلاة حتى يأتي ذلك الخنزير.

فكان برُّه في حبس الصلاة عليه برّاً العقوق خير منه .

وكان يجلس إليه خصي لزرياب، قد حج وتنسك ولزم الجامع، فيتحدّث في مجلسه بأخبار زرياب، ويقول: كان أبو الحسن رحمة الله يقول كذا وكذا. فقال له

الأعرج: من أبو الحسن هذا؟ قال: زرياب. قال: بلغني أنه كان أخرق الناس لاستِ خَصِيّ!

وسأله مرة وقال له: ما تقول في الكبش الأعرج، أيجوز في الأضحية؟ قال: نعم، والخصيُّ أيضاً مثلك!

#### نوادر شتي

وسمع أبو يعقوب الخريميُّ منصورَ بن عمار صاحب المجالس، يقول في دعائه: اللهم اغفر لأعظمنا ذنباً، وأقسانا قلباً، وأقربنا بالخطيئة عهداً، وأشدّنا على الدنيا حرصاً! فقال له: امرأتي طالق إن كنت دعوت إلا لإبليس!

الأصمعي قال: حدّثنا بعض شيوخنا عن ابن طاوس قال: أقبلت إلى عبدالله بن الحسن. فأدخلني بيتاً قد نُجَّد بالرهاوى والميساني، وكل فِرْشة شريفة؛ قال: فبسطت نطعاً وجلست عليه، وابناه محمد وإبراهيم صبيّان يلعبان، فلما نظرا إليّ قال أحدهما لصاحبه: «ميم». فقال الآخر: «جيم». فقلت أنا: «نون، واو، نون» فاستغربا ضحكا، وخرجا إلى أبيهما.

أبو زيد قال: سكر حائك من الزَّطّ، فحلف بالطلاق ليغنيه أبو علي الأشرس، فمضى معه جماعة إلى أبي علي، فأخبروه، وقالوا: سكر فابتُلي، وحلف بالطلاق لتغنينه، فأقبل على الحائك فقال: «يا مُردسَبْز، يا مُرْدخُش، يا مُرْدتَرْ، إياك أن تعود!».

قال أبو زيد: تفسيره: يا سمين أخضر، يا سمين طيب، يا سمين رطب.

وكان شيخ من البخلاء يأتي ابن المقفع، فألح عليه يسأله الغداء عنده، وفي كل ذلك يقول له: أترى أنك تراني أتكلف لك شيئاً ؟ لا والله، لا أقدم لك إلا ما عندي! فأجابه يوماً، فلما أتاه إذا ليس عنده ولا في منزله إلا كسرة يابسة وملح جريش؛ ووقف سائل بالباب، فقال له: بورك فيك! فألح عليه بالسؤال، فقال له:

لئن خرجتُ إليك لأدُقَّنَّ ساقيك! فقال ابن المقفع للسائل: أنت والله لو علمتَ من صدق وعيده ما علمتُ من صدق موعوده، لم ترادّه كلمة ولا وقفت طرفة عين!

مرّ برقبة بن مصقلة رجل زاهد غليظ الرقبة ، فقال: هذا رجل زاهد والعلامات فيه بخلاف ذلك . فقال له رجل: أكلّمه بذلك أصلحك الله! لئلا يكون غيبة ؟ قال: كلمه حتى يكون غيمة!

قال شريك بن عبدالله القاضي: سبع من العجائب: عمياء منتقبة (١) وسوداء مختضبة ، وخصي له امرأة ، ومخنث يؤم قوماً ، وشيعي أشعري ، ونخعي مُرْجي ، وعربي أشقر ، ثم قال شريك: من المحال عربي أشقر .

قالوا: كانت في أبي عمرو وضرار بن عمرو ثلاثة من المحال: كان كوفياً معتزلا، وكان من بني عبدالله بن غطفان ويرى رأي الشعوبية، ومحال أن يكون عربي شعوبياً، ومات وهو ابن سبعين سنة...

وقيل لشريح القاضي: أيهما أطيب: اللوزينق أو الجوزينق<sup>(٢)</sup>؟ فقال: لا أحكم على غائب!

وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى المسجد يجدها الإنسان في ثوبه أو خفه أو جبهته! فقال له: آرم بها. فقال الرجل: زعموا أنها تصيح حتى تُردّ إلى المسجد. قال: دعها تصبح حتى ينشق حلقها! قال الرجل: أولها حلق؟ قال: فمن أين تصبح؟

وسئل عامر الشعبي عن المسجد الخراب أيُجامَع فيه ؟ قال: نعم ويُخرأ فيه ؟ الأصمعي قال: وَلي رجل قضاء الأهواز، فأبطأت عليه أرزاقه وليس عنده ما يضحّي به ولا ما يُنفق؛ فشكا ذلك إلى امرأته، وأخبرها ما هو فيه من الضيق، وأنه

<sup>(</sup>١) منتقبة: الني شدت النقاب على وجهها والنقاب: القناع.

<sup>(</sup>٣) اللوزينق اللوزينج: ضرب من الحلوى، شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز. والجوزنيق: ضرب آخر يؤدم بالجوز.

لا يقدر على أضحية؛ فقالت له: لا تغتم، فإنّ عندي ديكا عظياً قد سمّنتُه، فإذا كان يوم الأضحى ذبحناه. فبلغ جيرانَه الخبر، فأهدُوا له ثلاثين كبشاً وهو في المصلى لا يعلم؛ فلما صار إلى منزله ورأى ما فيه من الأضاحي، قال لامرأته: من أين هذا؟ قالت: أهدى لنا فلان، وفلان، وفلان... حتى سمتْ له جماعة. فقال لها: يا هذه، تحفظي بديكنا هذا، فلهو أكرم على الله من إسحاق بن إبراهيم؛ إنه فدى ذلك بكبش واحد، وفدى ديكنا هذا بثلاثين كبشاً!

# نوادر أبي دلامة

خرج أبو دلامة مع المهدي في مَصادٍ لهم، فعن لهم ظبي، فرماه المهدي فأصابه، ورمى عليٌ بن سليمان فأخطأ وأصاب الكلبَ؛ فضحك المهدي وقال لأبي دلامة: قل. فقال:

قد رَمى المهديّ ظبياً شكّ بالسهم فوادَهُ وعلي بن سليما ن رَمى كلباً فصاده فهنيئاً فما كالمرى يأكل زاده!

وكتب أبو دلامة إلى عيسى بن موسى، وهو والي الكوفة رقعة فيها هذه الأبيات:

عليك ورحمة الله الرحيم من الأعراب قُبّع من غريم لزوم الكلب أصحاب الرقيم ونصف النصف في صك قديم حبوت بها شيموخ بني تميم

إذا جئت الأمير فقل سلام وأمّا بعد ذاك فلي غريم لزوم ما علمت بباب داري له مائة علي ونصف أخرى دراهم ما انتفعت بها ولكن

ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده محمدُ بن الجهم وزيره، وكان المهديّ يستثقله، فقال لأبي دلامة: والله لا تبرح مكانك حتى تهجو أحد الثلاثة! فهمَّ أبو دلامة بهجاء ابن الجهم، خاف شرَّه، فرأى أن هجاءَ نفسه أقل ضرراً عليه، فقال:

ألا أَبلِغْ لـــديــك أبــا دُلامَــهْ فليس من الكِرامِ ولا كرامه إذا لبس العِمامــةَ كــان قـــرْداً وخنـزيــراً إذا وضع العِمامــه

وإن لبس العمامة كسان فيها كشور لا تفارقُه الكمامه وعرض أبو دلامة ليزيد بن مزيد، وهو قادم من الريّ، فأخذ بعنان فرسه وأنشد: إنّي نَذَرْتُ لئِنْ رأيتُك سالِماً بقُرى العِراقِ وأنت ذو وفْرِ لَتُصَلِّينَ على النبيِّ مُحمِّسهِ ولَتَمْلأَنَ دَراهِما حِجسري!

فقال له: أما الصلاة على محمد فصلى الله على محمد، وأما الدراهم فإلى أن أرجع إن شاء الله. فقال له: لا تفرِّق بينهما، لا فرَّق الله بينك وبين محمد في الجنة! فاقترضها من أصحابه وصبَها في حجره حتى أثقلتُه.

ودخل أبو دلامة على المهدي فأسمعه مديعاً ، فأعجبه وقال له: سل حاجتك! قال: ودخل أبو دلامة على المهدي فأسمعه مديعاً ، فأعجبه وقال له: سل حاجتك! قال: كلب صيد أصطاد به . قال: وذا أمرنا لك بكلب تصطاد به . قال: وأمرنا لك الكلب . قال: قد أمرنا لك بغلام . قال: وخادم تطبخ لنا الصيد . قال: وأمرنا لك بخادم . قال: ودار نأوي إليها . قال: وأمرنا لك بدار . قال: بقي الآن المعاش . قال: قد أقطعناك ألف جريب عامرة وألف جريب غامرة . قال: وما الغامرة ؟ قال: التي لا تعمر . قال: فأنا أقطع أمير المؤمنين خسين ألفاً من فيافي بني أسد! قال: فإنا نجعلها عامرة كلها . قال: فيأذن أمير المؤمنين في تقبيل يده . قال: أما هذه فدعها ، قال: ما منعتني شيئاً أيسر على أمّ عيالي فقداً منه!

#### المضحكات

#### خاطب يزكيه وسيط:

أبو الحسن المدائني قال: خطب رجلٌ من بني كلاب امرأةً، فقالت أمها: دعني حتى أسأل عنك. فانصرف الرجلُ فسأل عن أكرم الحيّ عليها؛ فدُلَّ على شيخ منهم كان يُحسنُ التوسط في الأمر، فأتاه يسأله أن يُحسن عليه الثناء، وانتسب له فعرفه؛

<sup>(</sup>١) الجريب: مكيال قدر اربعة اقفزة.

ثم إن العجوز غدت عليه فسألته عن الرجل، فقال: أنا أعرف الناس به. قالت: فكيف لسانه ؟ قال: ميدر أن قومه وخطيبهم! قالت: فكيف شجاعته ؟ قال: منيع الجار مامي الذمار! قالت: فكيف سهاحته ؟ قال: ثيال (٢) قومه وربيعهم! وأقبل الفتى، فقال الشيخ: ما أحسن والله ما أقبل! ما انثنى ولا انحنى. ودنا الفتى فسلم، فقال: ما أحسن والله ما حلم! ما جأر ولا خار. ثم جلس، فقال: ما أحسن والله ما جلس! ما دنا ولا نأى. وذهب الفتى ليتحرّك فضرط، فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط! ما أظنّها ولا أغنّها، ولا بربرها ولا قرقرها. ونهض الفتى خجلاً، فقال: ما أحسن والله ما خطا]! والله ما نهض! [ما انفتل ولا انخزل. وأسرع الفتى، فقال: ما أحسن والله ما خطا]! ما ازور ولا اقطوطى (٣) فقالت العجوز: حسبك يا هذا! وجّه إليه من يردّه، فوالله لو سلح في ثيابه لزوّجناه!

#### خاطب من أهل المجون:

وخطب رجل امرأة، فجعل يخطبها ويُنعظ، فضرب رأس ذَكره بيده وقال: مَهُ! الله يساق الحديث.

## لأبي تمام في غلام وحمار:

أبو سويد قال: كان لحبيب بن أوس حمارٌ حصان، وغلام مؤنَّث، فإذا نزل أخذ الحمار ينهق والغلام يَمْجُن في كلامه؛ فقلنا له: إنما أنت فضيحة، فهل قلت فيهما شئاً؟ قال:

لي حمارٌ وغلامٌ وهما مختلفان أير ذا يُنْعِظُ للنَّي كِ وذا رخْو العنان لو بهذا عن هذا لاستراح الثَّقَلان

<sup>(</sup>١) المدره: السيد الشريف، وزعيم القوم وخطيبهم المتكلم عنهم، والمحامى.

<sup>(</sup>٢) الثال: الملجأ والغياث.

<sup>(</sup>٣) اقطوطي: قارب في خطوه.

محمد بن الحجاج البرَّاز \_ وكان راوية بشار \_ قال: قال بشار ذات يوم، وهو يعبث، وكان مات له حمار قبل ذلك، قال: رأيت حماري البارحة في النوم، فقلت له: ويلك! مالك مُتَ؟ قال: إنك ركبتني يـوم كـذا وكـذا، فمررنا على بـاب الأصبهاني، فرأيت أتانا(١) عند بابه، فعشقتها فمت! وأنشد:

سيّدي خُدْ لي أمانا من أتان الأصبهانِي إنّ بالباب أتانا أفضلت كللَّ أتان الأصبهانِي إنّ بالباب أتانا أنّانا الخسان تيّمتني يسوْمَ رُحْنا بنّناياها الجسان وبغُنْ سل جسمي وبَسرَاني ولما خسدٌ أسيالً مشلُ خدّ الشَيْقاران فيها مت ولي ولي عشات ولي وعشات ولي وعشات ولي وعشات ولي وعشات ولي وعشات المنال المتال المتال المتال والي المنال المتال ال

فقال له رجل من القوم: يا أبا معاذ، ما الشيقران؟ قال: هو شيء يتحدّث به الحمر. فإذا لقيت حماراً فاسأله.

وقيل لأعرابي وهو واقف على ركية (٢) مالحة: كيف هذا الماء؟ قال: يخطيء القلب، ويصيب الاست.

وأُخذ رجلٌ شرب، فأتى به الوالي فقال: استنكهوه. فقالوا: إن نكهته لا تُبين عنه. قال: فقيئوه. فقال الشارب: فإن لم أقىء شراباً فمن يضمن لي عَشائي؟

رافق أعرابي أعرابياً في سفر فقال: أنا والله أشتهي كَشْكِيَّة (٢). ومدّ بها صوته فضرط، فقال له صاحبه: ما نَفَخَتْك يا بن عمّ!

أبو الخطاب قال: كان عندنا رجل أحدب فسقط في بئر فذهبت حدبتُه وصار آدَر، فدخلوا ليهنئوه، فقال: الذي جاء شرّ من الذي ذهب.

أبو حاتم قال: رُمي رجل أعور بنشابة، فأصابت عينه الصحيحة، فقال: أمسينا وأمسى الملك لله .

<sup>(</sup>١) الأتان: انشى الحمار.

<sup>(</sup>٢) الركية: البئر لم تطو. (٣) الكشكية: نسبة الى الكشك.

وقال رجل للجهاز: ولدت امرأتي لستة أشهر. فقال: لقد كان إناؤها ضاريا.

قالوا: أتي الحجاج بسقط قد أصيب في بعض خزائن كسرى، مقفل؛ فأمر بالقفل فكسر، فإذا فيه سفط<sup>(۱)</sup> آخر مقفل؛ فقال الحجاج: من يشتري مني هذا السفط بما فيه؟ فتزايد فيه أصحابه، حتى بلغ خسة آلاف دينار، فأخذه الحجاج ونظر فيه فقال: ما عسى أن يكون فيه إلا حماقة من حماقات العَجَم! ثم أنفذ البيع وعزم على المشتري أن يفتحه ويريه ما فيه؛ ففتحه بين يديه، فإذا فيه رقعة مكتوب فيها: من أراد أن تطول لحيته فليمشطها من أسفل.

الزبير بن بكار قال: جاءت امرأة إلى ابن الزبير تستعدي على زوجها وتزعم أنه يصيب جاريتها؛ فأمر به فأحضر، فسأله عما ادعت، فقال: هي سوداء وجاريتها سوداء، وفي بصري ضعف، ويضرب الليل برواقه (٢)، فأنا آخذ من دنا مني.

قال: وخطب رجل خطبة نكاح وأعرابي حاضر، فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محداً عبده ورسوله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقال الأعرابي: لا تُقم الصلاة، فإني على غير وضوء.

وقال: سمعت أبا موسى عيسى الضَّمريّ يقول: دخلت الحمام فإذا بأعمى قد ركب أعمى؛ فقال له: ما هذا؟ قال: ظلمات بعضها فوق بعض .

قال العوّام بن حوشب: قال لي عيسى بن موسى: من أرضعتُك؟ قلت: ما أرضعني إلا أمي. قال: قد علمت أن ذلك الوجه القبيح لا يصبر عليه سوى أمّك.

وكان رجل مَقِيت (٢) قد تنسّك وتشبه بالحسن البصري، فشهد جنازة، فوقف على

<sup>(</sup>١) السَّفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه، من ادوات النساء.

<sup>(</sup>٢) رواق الليل: مقدمه وجانبه .

<sup>(</sup>٣) المقيت: البغيض.

القبر وإلى جانبه رجل مليح، فضحك، فقال له الناسك: ما أعددت لهذه الحفرة يا فلان؟ قال: قدْفك فيها الساعة.

ودخل أعرابي الحمام فضرط، فقال نبطيّ كان في الحمام: صُبحان الله. فقال له الأعرابي: يا بن اللخناء، ضرطتي أفصح من تسبيحك.

وقيل لأعرابي: مالك لا تجاهد؟ قال: والله إني أبغض الموت على فراشي، فكيف أسعى إليه ركضاً.

# شهادة أعرابي:

واستُشهد أعرابيٌّ على رجل وامرأة زَنيا، فقيل له، أرأيته داخلاً وخارجاً كالمِرْود في المكحلة؟ فقال: والله لو كنت جلدة استها ما رأيت هذا.

وجُد منبوذ بضفّة العراق وعند رأسه مائة دينار، ورقعة مكتوب فيها: أنا ابن الشقي وابن الشقية، من كفّلني فله هذه الميّة.

#### السندي بن شاهك والحجام:

السندي بن شاهك قال: بعث إليَّ المأمون بريداً وأنا بخراسان، فطويت المراحل حتى أتيت باب أمير المؤمنين وقد هاج بي الدم، فوجدته ناعًا، فأعلمت الحاجب بقصتي وقدّمت إليه عذري وما هاج بي من الدم، وانصرفت إلى منزلي فقلت: أحضروا إليَّ الحجّام. قالوا: هو محموم. قلت: فهاتوا حجاماً غيره ولا يكون فضوليا. فأتوني به، فها هو إلا أن دارت يده على وجهي حتى قال: جُعلت فداك! هذا وجه لا أعرفه، فمن أنت؟ قلت: السندي بن شاهك. قال: ومن أين قدمت، فإني أرى أثر السفر عليك؟ قلت: من خراسان. قال: وأيَّ شيء أقدمك؟ قلت: وجه إليّ أمير المؤمنين بريداً... ولكن إذا فرغت فسأخبرك بالقصة على وجهها. وحوقى بالمنازل والسكك التي جئت عليها؟ قلت: نعم.

قال: فها هو إلا أن فرغ حتى دخل رسول الله أمير المؤمنين ومعه كركي (۱) فقال: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام وهو يعذرك فيها هاج بك من الدم، وقد أمرك بالتخلف في منزلك إلى أن تغدو عليه إن شاء الله، ويقول: ما أهدي إلينا اليوم غير هذا الكركي. فشأنك به. قال: فالتفت السندي إلى جلسائه فقال: ما يضع بهذا الكركي؟ فقال الحجام: يُطبخ سكباجا (۲) قال السندي: يُصنع كها قال. وحلف على الحجام الآ يبرح؛ فحضر الغذاء فتغتينا وهو ينظر، ثم قُدَّم الشراب، فلها دارت الأقدام قلت: يعلَّق الحجام من العقبين (۱) ثم قلت: جُعلت فداك! سألني عن المنازل والسكك (۱) التي قدمت عليها وأنا مشغول في ذلك الوقت؛ وأنا أقصها عليك [ الآن ] عشرة أسواط؛ ثم قلت: وخرجت منه إلى مكان كذا . . . يا غلام، أوجع! فضربه عشرة أسواط أخرى؛ ولم يزل يضربه لكل سكة عشرة، حتى انتهى إلى سبعين سوطاً عشرة أسواط أخرى؛ ولم يزل يضربه لكل سكة عشرة، حتى انتهى إلى سبعين سوطاً فالتفت إلى الحجام وقال: يا سيدي، سألتك بالله، إلى أين تريد أن تبلغ؟ قلت: إلى بغداد. قال: لست تبلغ حتى تقتلني. قلت: فأتركك على ألا تعود؟ قال: والله لا أعود أبداً . قال: فتركته ، وأمرت له بسبعين درهماً : فلها دخلت على المأمون أخبرته الخبر به فقال: وددت أنك بلغت به إلى أن تأتي على نفسه .

# فتوى أبي ضمضم:

أتت جارية أبا ضمضم فقالت: إن هذا قبَّلني. فقال قبِّليه، فإنّ الله يقول: ﴿ وَالْجُرُوحِ قَصَاصٌ ﴾ (٥) .

وارتفع رجلان إلى أبي ضمضم، فقال أحدهما: أبقاك الله، إن هذا قتل ابني.

<sup>(</sup>١) الكركي: طائر كبير، اغير اللون، طويل العنق والرجلين، ابتر الذنب، قليل اللحم، يأوي الى الماء احياناً.

<sup>(</sup>٢) السكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وافاوية.

<sup>(</sup>س) العقابان: خشبتان يشبح الرجل بيانها ليجاله.

<sup>(</sup>٤) السكك، جمع سكة: الطريق المسنوي.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٤٥.

قال: هل لابنك أم؟ قال: نعم. قال: ادفعها إليه حتى يولدها لك ولداً مثل ولدك، ويربيه حتى يبلغ مثل ولدك، ويبرأ به إليك.

## حيطة أعمى:

وكان بالمدينة أعمى يكنى أبا عبد الله، أتى يوماً يغتسل من عين، فدخل بثيابه؛ فقيل له: بللت ثيابك. قال: تبتلّ على أحبُّ إلىّ من أن تجف على غيري.

#### طبع الناسك:

وفي كتاب الهند أن ناسكاً كان له سمن في جرّة معلقة على سريره، ففكر يوماً وهو مضطجع على سريره وبيده عكاز؛ فقال: أبيع الجرة بعشرة دراهم، فأشتري بها خس أعنز، فأدهن في كل سنة مرتين؛ حتى تبلغ ثمانين وأبيعهن، فأبتاع بكل عشرة بقرة، ثم ينمى المال بيدي، فأبتاع العبيد والإماء، ويولد لي ولد فآخذ به في الأدب، فإن عصاني ضربته بهذه العصا. وأشار بالعصا فأصاب الجرة، فانكسرت وانصب السمن على وجهه ورأسه.

## شهادة الحمير:

الزبير قال: حدثنا بكار بن رباح قال: كان بمكة رجل يجمع بين الرجال والنساء ويحمل لهم الشراب، فشُكِي إلى عامل مكة، فنفاه إلى عرفات، فبنى بها منزلاً وأرسل إلى إخوانه فقال: ما منعكم أن تعاودوا ما كنتم فيه؟ قالوا: وأين بك وأنت في عرفات؟ قال: حمار بدرهم وقد صرتم على الأمن والنزهة. ففعلوا فكانوا يركبون إليه حتى فسدت أحداث مكة؛ فأعادوا شكايته إلى والي مكة. فأرسل إليه فأتي به، فقال: يا عدو الله! طردتك فصرت تفسد في المشعر الحرام قال: يكذبون على أصلح الله الأمير. فقالوا: أصلحك الله، الدليل على صحة ما نقول أن تأمر بجمع حمير مكة فترسل بها أمناء إلى عرفات فيرسلوها، فإن تَهتد إلى منزله دون المنازل كعادتها فنحن غير مبطلين. فقال الوالي: إن في هذا لدليلاً وشاهداً عدلاً.

فأمر بحمير من حُمُر مكة التي للكراء فأرسلت، فصارت إلى منزله كما هي بغير دليل، فأعلمه بذلك أمناؤه، فقال: ما بعد هذا شيء؛ جرّدوه! فلما نظر إلى السياط قال: لا بد أصلحك الله من ضربي؟ قال: نعم يا عدوّ الله. قال: والله ما في ذلك شيء هو أشدّ عليّ من أن يشمت بنا أهل العراق ويضحكون منا ويقولون: أهل مكة يجيزون شهادة الحمير! قال: فضحك الوالي وخلّى سبيله.

هنأ رجلً رجلًا في أعرابية. فقال: باليمن والبركة، وشدّة الحركة، والظفر في المعركة.

#### وصف حمار:

الهيثم بن عدي قال: بينا أنا بكناسة الكوفة. إذا برجل مكفوف البصر قد وقف على نخاس يسوق الدواب، فقال له: أبغني حماراً لا بالصغير المحتقر، ولا بالكبير المشتهر، إذا خلا له الطريق تدفق، وإذا كثر الزحام توفق، وإن أقللت علفه صبر، وإن أكثرته شكر، وإذا ركبته هام،وإن ركبه غيري نام. قال له النخاس: يا عبدالله اصبر، فإذا مسخ الله القاضي حماراً أصبت حاجتك إن شاء الله!

#### وصف فرس:

قال: ودخل رجل السوق في شراء فرس، فقال له النخاس: صفه لي. فقال: أريدُه حسنَ القميص، جيّد الفصوص<sup>(۱)</sup>، وثيق العصب، نقي القصب، يشير بأذنيه ويتشوّف برأسه، ويخطر بيده، ويدحُو<sup>(۲)</sup> برجليه، كأنه موج في لجة، أو سيل في حَدور، أو منحطٌ من جبل! فقال له النخاس: نعم، كذلك كان صلوات الله عليه! قال: إنما أصف لك فرساً. قال: ما حسبتُك إلا في وصف نبيّ منذ اليوم.

#### هجاء أبي نخيلة لليمن:

قال ودخل ابن نخيلة اليمن، فلم ير بها أحداً حسناً، ورأى نفسه \_ وكان قبيحاً \_

<sup>(</sup>١) الفصّ: ملتقى كل عظمين.

<sup>(</sup>٢) يقال: دحا الفرس: اي رمي بيديه رميا. لا يرفع سنبكه عن الأرض كثيراً.

أحسن من بها فقال:

لم أر غيري حسناً مُنْذُ دخلتُ اليمنا ففي حسر آمِّ بلدةِ أحسنُ ما فيها أنا!

كناس الكوفة:

محمد بن إسحاق قال: قال سفيان بن عيينة: دخلت الكوفة في يوم فيه رذاذ من مطر، فإذا أنا بكنَّاس فتح كنيفا ووقف على رأس البئر وهو يقول:

بَلد طيِّب ويومٌ مطيرُ هذه روضة وهذا غَدير

ثم قال لصاحبه: انزل فيها . فأبى عليه ؛ فنزل وهو يقول:

لَمْ يُطيقوا أَنْ يَنزلوا ونـزلنـا وأخو الحربِ من أطاق النَّـزولا

كناس آخر:

الأصمعي قال: بينا أنا سائر بالفيفاء، إذ سمعت صوتاً يقول (١١):

جنّبُونِي ديارَ هِند وسُعدى ليس مثلي يحُلَّ دار الهوانِ (٢) قال: فالتفتّ يَمْنة وشِيالاً، فإذا الصوت خارج من حشّ؛ فأقبلت حتى وقفت عليه، فإذا بكناس وبيده فأس؛ فقلت: يا سبحان الله! أنت تكنس عذرة وتقول:

ليس مثلي يحل دار الهوان

فَأَنَّى ذَلَك؟ وأيّ هوان أكثر مما أنت فيه؟ قال: فرفع رأسه إليّ وقال:

لا تلُمني ف\_إنني نشوانُ أنا في الملكِ ما سقَتْني الدِّنانُ فقلت: ما هو إلا كقول الآخر:

من قرَّ عينا بعيشِهِ نفعَهُ

<sup>(</sup>١) الفيفاء: اسم موضع. (٢) الحش: البستان.

ولعلي بن الجهم:

أُعظهُ ذُنْبِي عند حكم وُدِّي فليْت هذا ذَنبُكم عِندي المَّعْدِ فَنبُكم عِندي يا حسْرَتا أُهلِكُ وجْدا بمن لا يَعرِفُ الشكوى من الوَجْدِ

#### خبر الجعدين:

حماد الراوية قال: أتيت مكة، فجلست في حلقة منها فيها عمر بن أبي ربيعة القرشي، وإذا هم يتذاكرون العُذريين وعشقهم وصبابتهم، فقال عمر بن أبي ربيعة، أحدِّثكم عن بعض ذلك.

كان لي خليلٌ من عُذرة، [يقال له الجعد بن مهجع، و] يكنى أبا مسهر وكان مشتهراً بأحاديث النساء، يُشبّب بهن وينشد فيهن، على أنه كان لا عاهر الخلوة، ولا حديث السلوة؛ وكان يوافي الموسم في كل سنة، فإذا أبطأ ترجمت له الأخبار، واستُوقفتْ له السُفّارة (١).

وإنه غاب عني ذات سنة خبره، حتى قدم وفد عذرة، فأتيت القوم أنشدُ صاحبي، فإذا رجلُ يتنفس الصعداء؛ فقال: عن أبي مسهر تسأل؟ قلت: نعم. قال: هيهات هيهات! أصبح والله أبو مسهر لا حيّاً يُرجى، ولا ميتاً ينسى، ولكنه كما قال الشاعر:

لعمرُكَ ما هذا الغرامُ بتارِكي صحيحاً ولا أقضِي به فأموتُ

فقلت: وما الذي به؟ قال: مثل الذي بك من آنهاككما في الضلال، وجرّكها أذيال الخسران، كأنكما لم تسمعا بجنة ولا نار! قلت: ما أنت منه يا بن أخي؟ قال: أخوه. قلت: والله [ما يمنعك أن تسلك مسلكه الذي سلك إلا] أنك وأخاك كالوشي والبجاد (٢)، لا يرقعك ولا ترقعه! ثم انطلقت وأنا أقول:

أرائُّحةٌ حُجَّاجُ عُذْرةً رَوْحَة ولما يَرُح في القوم جعدُ بن مِهجع

<sup>(</sup>١) السُّفارة: الكناسة.

<sup>(</sup>٢) البجاد: كساء مخطط.

خليلان نَشكو ما نُلاقي من الهوى ألا ليت شعري أي خَطْب أصابه فلا يُبعِدنك الله خِلا فاننى

ومها يقُل أسمَعْ وإن قلت يسمَعِ فلي زفرات هُجِنَ ما بينِ أضلُع سألقى كما لاقيتَ في الحبِّ مصرعي

قال: فلما حججت ووقفت بعرفات، إذا به قد أقبل، وقد تغير لونه وساءت هيئته، وما عرفته إلا بناقته؛ فأقبل [ فأدنى ناقته من ناقتي ] حتى خالف بين أعناقهما، ثم اعتنقني وجعل يبكي، فقلت له: ما الذي دهاك؟ قال: بَرح الخفاء وكشف الغطاء ثم أنشد يقول:

لئن كانت عُديلةُ ذات مَطْل [ ألم تنظـــر إلى تغبير جمسي وإنك لو تكلفـت الذي بي وإن معاشري ورجالَ قومي إذا العُذريُّ مات بحتْفِ أنف

لقد علمت بأنّ الحبّ داء (۱) وأنّي لا يفارقني البُكاء] لرالَ السّنرُ وانكشف الغطاء حُسوفهم الصبابة واللقاء فسذاكَ العبدُ تحكيم الرّشاء

فقلت: يا أبا مسهر، إنها ساعة عظيمة، تُضرب فيها أكبادُ الإبل من شرق الأرض وغربها، فلو دعوت الله كنت قمنا أن تظفَر بحاجتك، وتنصر على عدوك فجعل يدعو، حتى إذا مالت الشمس للغروب، وهم الناس أن يُفيضوا سمعته يُهينِم بشيء، فأصغيت مسمعاً، فجعل يقول:

يا ربِّ كـلِّ غــدُوةٍ وروحَــهُ من مُحْرِم يشكو الصِّبا ونَوحَـهُ (۲) أنت حسيبُ الخلق يوم الدوحهُ

فقلت له وما يوم الدوحة؟ قال: سأخبرك إن شاء الله، ولو لم تسلّني. فيممنا نحو المزدلفة، فأقبل علي وقال: إني رجل ذو مال كثير، من نَعم وشاء، وإني خشيت على مالي عام أوّل التلف، فأتيت أخوالي كلبا، فأوسعوا لي عن صدر المجلس وسقَوني

<sup>(</sup>١) المطل: تأجيل موعد الوفاء مرة بعد اخرى .

<sup>(</sup>٢) الغدوة: الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس.

جمة البئر(۱) ، وكنت منهم في خير أخوال ؛ ثم إني عزمت على مواقعة إبلي بماء لهم يقال له الحوادث ؛ فركبت يوماً فرسي ، وعلقت معي شراباً أهداه إلي بعض الكلبين ، فانطلقت ؛ حتى إذا كنت بين الحي ومرعى النعم ، رفعت لي دوحة عظيمة ، فقلت : لو نزلت تحت هذه الشجرة ثم تروّحت مبرداً ! ففعلت ، فشددت فرسي ببعض أغصانها ، ثم جلست تحتها ، فإذا بغبار [قد] سطع من ناحية الحي ، ثم تبينت ، فبدت لي شخوص ثلاثة ، فإذا فارس يطرد مسحلا أوأتانا ، فلما قرُب مني إذا عليه درع أصفر وعهامة خز سوداء ؛ فها لبث أن لحق المسحل فطعنه فصرعه ، ثم ثنى طعنة للأتان ، وأقبل وهو يقول :

نطعنُهُم سُلْكي ومخلـوجــةً كـرك لأمَيْـنِ على نـابِــل(٢)

فقلت له: إنك قد تعبت وأتعبن، فلو نزلت، فثنى رجله ونزل وشد فرسه ببعض أغصان الشجرة؛ ثم أقبل حتى جلس، فجعل يحدثني حديثاً ذكرت به قول الشاعر:

وإنّ حديثًا منكِ لـو تبـذلينَـه جنى النحلِ في ألبانِ عوذٍ مطافِل (١٤)

فبينا هو كذلك، إذ نكت بالسوق على ثنيتيه، فها ملكت نفسي أن قبضت على السوط وقلت: مه! فقال: ولم؟ قلت: إني خائفٌ أن تكسرها؛ إنهما رقيقتان عذبتان. قال: فرفع عقيرته وجعل يقول:

إذا قَبَّل الإنسانُ آخرَ يَشتهي ثناياهُ لم يأثم وكان له أجرُ

وقال: ما هذا الذي جعلت في سرجك؟ قلت: شرابٌ أهداه إليّ بعضُ أهلك. فهل لك فيه؟ قال: ما نكرهه إذا كُره. فأتيتُه به، فوضعتُه بيني وبينه، فلما شرب منه شيئاً نظرت إلى عينيه كأنهما عينا مهاة قد أضلت ولدَها؛ ثم رفع عقيرته يتغنى:

<sup>(</sup>١) جمة البئر: ما جُمّ منها وارتفع.

<sup>(</sup>٢) المسحل: الحمار الوحشي.

<sup>(</sup>٣) سلكي: مستقيمة ، لأمين: سهميز عليها ريشها .

<sup>(</sup>٤) عوذ: جمع عائذة وهي الناقة الحديثة العهد بالنتاج، والمطافل: التي جاءت بطفل.

إنّ العيونَ التي في طَـرْفِهـا مـرض قَتَلْنَـــا ثَمَّ لَم يُحْيِين قَتْلانــــا يَصْرَعْنَ ذَا اللّهِ عِن اللهِ إنسانـا

ثم قمت لأصلح من أمر فرسي، فرجعت وقد حسر العهامة عن رأسه؛ وإذا غلام كأن وجهة دينار هرقلي، فقلت: سبحانك اللهم! ما أعظم قدرتك! قال: فكيف؟ قلت: ذلك مما راعني من نورك، وبهرني من جمالك! قال: وما الذي يروعك من زرق العيون وحبيس التراب، ثم لا تدري أينعَمُ بعدَك أم يَبْأَسُ؟ قلت: لا يصنع الله بك إلا خيراً.

ثم قام إلى فرسه ، فلما أقبل برقت لي بارقة من تحت الدرع ، فإذا ثدي كأنه حُق (١) عاج ، قلت : نشدتك الله ، آمرأة أنت ؟ قالت : إي والله ، وتكره العُهْر ، وتحب الغَزَل ! قلت : وأنا والله كذلك! فجلست والله تحدثني ما أنْكِرُ من أمرها شيئاً ، حتى مالت على الدوحة سكرى ؛ فاستحسنت والله يا ابن أبي ربيعة الغدر ، وزُيِّن في عيني ؛ ثم إن الله عصمني ؛ فما لبثت أن انتبهت مذعورة ، فلاثت عمامتها برأسها ، وأخذت الرمح ، وجالت في متن فرسها ؛ فقلت : مضيت ولم تزوِّديني منك زاداً ! فأعطتني بنانها فشممت والله منها كالنبات الممطور زُهر (١) الثلج ؛ ثم قلت : أين الموعد ؟ قالت : إن فشمت والله منها كالنبات الممطور زُهر أسرَّك أحبُّ إليّ من أن أضرّك ! ثم مضت في إخوة شُرْساً وأبا غيوراً ، والله لأن أسرَّك أحبُّ إليّ من أن أضرّك! ثم مضت فكان والله آخر العهد بها إلى يومي هذا ، وهي التي بلغتني هذا المبلغ وأحلَّني هذا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحلَّني هذا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَا المبلغ وأحلَا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَّا المبلغ وأحلَا المبلغ وأحلَا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحلَا المبلغ وأحلًا المبلغ وأحله المبلغ المبلغ وأحله المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ

قال: فدخلتني له رقّة؛ فلما انقضى الموسم شددتُ على ناقتي وشدّ على ناقته، وحملت غلاماً لي على بعير، وحملت عليه قبة حراء من أَدَم كانت لأبي ربيعة،

<sup>(</sup>١) الحُقّ: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج او زجاج او غيرهما .

<sup>(</sup>٢) الزهر: جمع أزهر، وهو الأبيض.

<sup>(</sup>٣) شرساً: جمع أشرس: وهو العسر الخلق الشديد الخلاف.

وأخذت معي ألف دينار ، ومطْرَف (١) خزّ ؛ ثم خرجنا حتى أتينا بلاد كلب ، فإذا الشيخ في نادي الحيّ ، فسلمتُ عليه ، فقال : وعليك السلام ، من أنت ؟ فقلت : عمرُ بنُ أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي . قال : المعروف غير المنكور ، فها الذي جاء بك ؟ قلت : جئتك خاطباً ، قال : أنت الكُف عُ لا يُرغَب عن وصله ، والرجل الذي لا يُردّ عن حاجته . قال : قلت : إني لم آتك لنفسي وإن كنتَ في موضع الرغبة ، ولكنني أتيتكم حاجته . قال : قال : والله إنه لكف عُ الحسب ، كريمُ النسب ؛ غير أن بناتي لم يعرفن هذا الحي من قريش .

قال: فعرف الجزع من ذلك في وجهي؛ فقال: أما إني أصنع في ذلك ما لم أصنعُه قط لغيرك؛ أُخيِّرُها في نفسها، فهي وما اختارت. فقلت: خيِّرُها فأرسل إليها: إن من الأمر كذا وكذا، فالرأي رأيك.

فقالت: ما كنت لأستبد برأي دون رأي القرشي، خياري ما اختار. قال: قد ردّت الأمر إليك. فحمدت الله وصليت على النبي عَيِّلِيْم، وقلت: قد زوجْتُها العبد العذري [ الجعد بن ] مهجع. وأصدقتُها عنه الألف دينار، وجعلت تكرمتَها العبد والبعير والقبّة، وكسوتُ الشيخ المطرّف، فسر به، وسألته أن يبني بها من ليلته، فأجابني إلى ذلك؛ فضربت القبة في وسط الحيّ، وأهديت إليه ليلاً، وبت عند الشيخ في خير مبيت، فلما أصبحت غدوت فقمت بباب القبة، فخرج إليّ وقد تبين الجذل فيه، فقلت: كيف كنت بعدي أبا مُسهر؟ قال: أبدت لي كثيراً مما كانت تُخفيه يوم رأيتُها. فقلت: أقمْ عند أهلك بارك الله لك! ثم انطلقت إلى أهلي وأنا أقول:

ومِثلِي لأثقالِ النَّوائبِ يَحمِلُ (٢) إذا صَرَّحت أنَّي أقول وأفعل

كَفيت الفتى العُذْرِيَّ ما كان نابَـهُ أَمَا استحسنتْ منِّي المكـارمُ والعُلا

<sup>(</sup>١) المطرف: رداء او ثوب من خز مربع ذو اعلام.

<sup>(</sup>٢) النوائب: المصائب.

## زواج المأمون ببوران

حدث أبو محمد الشعبي الورّاق \_ وكان عند باب خراسان عند باب الجسر الأول \_ عن حماد بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي، قال:

بينا أنا ذات يوم عند المأمون وقد خلا وجهه وطابت نفسه، إذ قال لي: يا إسحاق، هذا يوم خلوة وطيب. فقلت: طيّب الله عيش أمير المؤمنين، ودام سرورُه وفرحه! فقال: يا غلمان، خذوا علينا الباب وأحضروا الشراب. قال: ثم أخذ بيدي وأدخلني في مجلس غير المجالس التي كنا فيها، وإذا قد نُصبت الموائد، وأصلح ما كان يحتاج إليه الحال، حتى كأنه شيء قد كان تقدّم فيه؛ قال: فأكلنا وأخذنا في الشراب، فأقبلت السّتيراتُ(۱) من كل ناحية بضروب من الغناء وصنوف من اللهو؛ فلم نزل على ذلك إلى آخر النهار.

فلما غربت الشمس قال لي: يا إسحق، خير أيام الفتى أيام الطرب! قلت: هو والله ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فإني فكّرت في شيء فهل لك فيه؟ قلت: لا أتأخر عن رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه! قال: لعلنا نباكر الصبوح في غدوتنا هذه، وقد عزمت على دخلة إلى الحرم، فكن بمكانك ولا تَرِمْ، فإني أوافيك عن قريب. قلت: السمع والطاعة. ثم نهض إلى دار السلام، فما عُرف له خبر إلى أن ذهب من الليل عامَّتُه.

قال إسحاق: وكان المأمون من أشغف خلق الله بالنساء، وأشدهم ميلاً إليهن واستهتاراً بهنّ، وعلمت أن النبيذ قد غلب عليه، وأنهن قد أنسَينَه أمري وما كان تقدم إليّ ووعدني من رجوعه، فقلت في نفسي: هو في لذته وأنا ههنا في غير شيء، وفيّ بقية، وعندي صبية كنت قد اشتريتها؛ ونفسي متطلعة إلى افتضاضها. فقمت مسرعاً عند ذكرها، فقال الخدم: على أيِّ عزمت وإلى أين تريد؟ قلت: أريد مسرعاً عند ذكرها، فقال الخدم: على أيِّ عزمت وإلى أين تريد؟ قلت: أريد الانصراف. قالوا: فإن طلبك أمير المؤمنين؟ قلت هو في سروره قد شغله الطرب

<sup>(</sup>١) الستيرات: المستورات. (٢) ولا ترم: اي لا تهم بشيء.

ولذةُ ما هو فيه عن طلبي، وقد كان بيني وبينه موعدٌ قد جاز وقته، ولا وجهَ لجلوسي.

قال: وكنت مقدَّمَ الأمر في دار المأمون، مقبولَ القول فيه، لا أعارَضُ في شيء، إذا أومأَتُ إليه؛ فخرجت مبادِراً إلى باب الدار، فلقيني غلمان الدار وأصحاب النوبة (۱)، فقالوا: إن غلمانك قد انصرفوا، وكانوا قد جاءوك بدابة، فلما علموا ببيتك انصرفوا. فقلت: لا ضير، أنا أتمثى إلى البيت وحدي. قالوا: غضرك دابةً من دواب النوبة؟ قلت: لا حاجة لي في ذلك. قالوا: فنمضي بين يديك بمشعل؟ قلت: لا، ولا أريد أيضاً.

وأقبلت نحو البيت، حتى إذا صرت ببعض الطريق أحسست بحرقة البول، فعدلت إلى بعض الأزقة، لئلا يجوز أحد من العوام فيراني أبول على الطريق؛ فبُلت، حتى إذا قمت إلى المسح ببعض الحيطان، إذا بشيء معلق من تلك الدار إلى الزقاق، فها تمالكت أن تمسَّحت، ثم دنوت إلى ذلك الشيء لأعرف ما هو، فإذا بزنبيل (٢) كبير معلق بأربعة مقابض، مُلبس ديباجاً (٦)، وفيه أربعة أحبُل ابريسم، فلما نظرت إليه وتبينته قلت: والله إن لهذا لسبباً، وإن له لأمراً. فأقمت ساعة أتروى في أمرى وأفكر فيه، حتى إذا طال ذلك بي قلت: والله لأتجاسرن ولأجلسن فيه كائناً ما

ثم لففت رأسي بردائي وجلست في جوف الزنبيل، فلما أحس من كان على ظهر الحائط بثقله، جذبوا الزنبيل إليهم حتى انتهوا إلى رأس الحائط، فإذا بأربع جوار، فقلن: انزل بالرحب والسعة، أصديق أم جديد؟ فقلت: لا، بل جديد! فقلن: يا جارية، هاتي الشمعة، فابتدرت إحداهن إلى طست فيه شمعة، وأقبلت بين يدي، حتى نزلت إلى دار نظيفة، فها من الحسن والظرف ما حِرْت له، ثم أدخلتني إلى

<sup>(</sup>١) النوبة: اسم من المناوبة، او جماعة من الناس.

<sup>(</sup>٢) الزنبيل: الجراب.

<sup>(</sup>٣) الديباج: ضرب من الثياب. سداه ولحمته من حرير.

مجالس مفروشة ، ومناصّ<sup>(۱)</sup> مرصوصة ، [ فيها من] صُنوف الفرش ما لم أر مثله إلاّ في دار الخليفة .

فجلست في أدنى مجلس من تلك المجالس، فها شعرت بعد ذلك إلا بضجة وجلبة، وستور قد رفعت في ناحية من نواحي الدار، وإذا بوصائف يتسابقن في أيدي بعضهن الشمع، وبعضهن المجامر يبخرن فيها العود والند؛ وبينهن جارية كأنها تمثال عاج، تتهادى بينهن كالبدر الطالع، بقدِّ يزري على الغصون؛ فما تمالكت عند رؤيتها أن نهضت، فقالت: مرحباً بك من زائر أتى وليست تلك عادته. وجلست، ورفعت مجلسي عن الموضع الذي كنت فيه، فقالت: كيف كان ذا والله لي ولك، ولا علم كان وقع إليّ؛ فما السبب؟ قال: قلت: انصرفت من عند بعض إخواني، وظننت أني على وقت، فخرجت في وقت ضيق، وأخذني البول فأخذت إلى هذا الطريق، فعدلت إلى هذا الزقاق، فوجدت زنبيلاً معلقاً، فحملني النبيذ فجلست فيه، فإن كان خطأ فالنبيذ أكْسبنيه، وإن كان صواباً فالله ألهمنيه قالت: لا ضير إن شاء الله، وأرجو أن تحمد عواقب أمرك؛ فها صناعتك؟ قلت: بزّاز (٢). قالت: وأين مولدك؟ قلت: بغداد. قالت: ومن أيِّ الناس أنت؟ قلت: من أماثلهم وأوساطهم. قالت: حيَّاك الله وقرّب دارك! . . . قالت: فهل رويت من الأشعار شيئاً ؟ قلت: شيئاً يسيراً. قالت: فذاكِرنا بشيء مما حفظت قلت: جعلت فداك. إن للداخل دهشة ، وفي انقباض؛ ولكن تبتدئين بشيء من ذلك ، فالشيء يأتي بالمذاكرة . قالت : لعمري لقد صدقت، فهل تحفظ لفلان قصيدته التي يقول فيها كذا وكذا . . . ؟

ثم أنشدتني لجماعة من الشعراء، القدماء والمحدثين، من أحسن أشعارهم، وأجود أقاويلهم، وأنا مستمع أنظر من أي أحوالها أعجب، من ضبطها، أم من حسن لفظها، أم من حسن أدبها، أم من حسن [روايتها و] جودة ضبطها للغريب، أم من

<sup>(</sup>١) مناصّ: جمع منصة ، وهي كرسي مرتفع او سرير يعد للخطيب او للعروس .

<sup>(</sup>٢) البزاز: بائع البزّ. وهو نوع من الثياب.

اقتدارها على النحو ومعرفة أوزان الشعر؟ ثم قالت: أرجو أن يكون ذهب عنك بعض ما كان من الحصر والانقباض والحشمة (١) . فقلت: إن شاء الله لقد كان ذلك . قالت: فإن رأيت أن تنشدنا من بعض ما تحفظ فافعل .

قال: فاندفعت أنشد لجهاعة من الشعراء؛ فاستحسنت نشيدي وأقبلت تسألني عن أشياء في شعري كالختبرة لي، وأنا أجيبها بما أعرف في ذلك، وهي مصغية إليّ، ومستحسنة لما آتى به؛ حتى أتيت على ما فيه مَقْنع؛ قالت: والله ما قصرت ولا توهمت في عوام التجار وأبناء السوقة مثل ما معك؛ فكيف معرفتك بالأخبار وأيام الناس؟ قلت: قد نظرت أيضاً في شيء من ذلك. فقالت: يا جارية أحضرينا ما عندك. فها غابت عنا حيناً حتى قدّمت إلينا مائدة لطيفة، قد جمع عليها غرائب الطعام السري؛ فقالت: إن المهالجة أول الرضاع، فتقدمت، فأقبلت أعذّر بعض التعذير، وهي معي تقطع وتضع بين يديّ، وأنا أغتنم ما أرى من ظرفها وحسن أدبها، حتى رُفعت المائدة.

وأحضرت آنية النبيذ، فوضعت بين يديّ صينية وقدح ومغسل، وبين يديها مثل ذلك، وفي وسط المجلس من صنوف الرياحين وغرائب الفواكه ما لم أره اجتمع لأحد إلا لوليّ عهد أو سلطان، وقد عبِّيء أحسن تعبئة، وهُبِّيء أحسن تهيئة. قال إسحاق: فتثاقلت عن الشراب لتكون هي المبتدئة، فقالت: مالي أراك متوقفاً عن الشراب؟ قلت: انتظاراً لك، جُعلت فداك! فسكبت قدحاً آخر فشربت.

ثم قالت: هذا أوان المذاكرة، فإن المذاكرة بالأخبار وذكر أيام الناس مما يطرب. قلت: لعمري إن هذا لمن أوقاته. فاندفعت، فقلت: بلغني أنه كذا وكذا ... وكان رجل من الملوك يقال له فلان بن فلان ... وكان من قصته كذا وكذا ...، حتى مررت بعدة أخبار حسان من أخبار الملوك، وما لا يُتحدث به إلا عند ملك أو خليفة؛ فسُرّت بذلك سروراً شديداً، ثم قالت: والله لقد حدّثتني

<sup>(1)</sup> الحشمة: الحياء، والمسلك الوسط المحمود.

بأحاديث حسان، ولقد كثر تعجبي من أن يكون أحد من التجار يحفظ مثل هذا، وإنما هذا من أحاديث الملوك، وما لا يُتحدّث به إلا عند ملك أو خليفة. فقلت: جعلت فداك، كان لي جار ينادم بعض الملوك، وكان حسن المعرفة كثير الحفظ؛ فكان ربما تعطل عن نوبته التي كان يذهب فيها إلى دار صاحبه؛ لشغل يمنعه من ذلك، أو لأمر يقطع، فأمضى إليه، وأعزم عليه، وأصيِّره إلى منزلي؛ فربما أخبرني من هذه الأحاديث شيئاً، إلى أن صرت من خاصة أخدانه وممن كان لا يفارقه؛ فما سمعت مني فمنه أخذته، وعنه استفدته. فقالت: يجب أن يكون هذا كذا. ولعمري لقد حفظت فأحسنت الحفظ، وما هذا إلا لقريحة جيدة وطبع كرم. قال إسحاق: وأخذنا في الشراب والمذاكرة: أبتديء الحديث، فإذا فرغت ابتدأت هي في آخر، وأخذنا في الشراب والمذاكرة: أبتديء الحديث، فإذا فرغت ابتدأت هي في آخر، حتى قطعنا بذلك عامة الليل، والند (١) وفائق البخور يُجدد، وأنا في حالة لو توهمها المأمون أو تأملها لاستطار سروراً وفرحاً.

ثم قالت لي: يا فلان \_ وكنت قد غيرت عليها اسمي وكنيتي \_ والله إني لأراك كاملاً ، وإنك في الرجال لفاضل ، وإنك لوضيء الوجه ، مليح الشكل ، بارع الأدب ، وما بقي عليك إلا شيء واحد حتى تكون قد بَرَزْت وبَرَعْت . فقلت: وما هو يا سيدتي ، دفع الله الأسواء عنك ؟ قالت: لو كنت تحرّك بعض الملاهي ، أو تترنم ببعض الأشعار . فقلت: والله [إني كنت] قديماً أشتهيه ، وطالما كلفت به وحرَصْت عليه ، فلم أرزقه ولا يعلق بي شيء منه ؛ فلما طال عنائي به ، وكلما تقدمت في طلبه كنت منه أبعد وعنه أذهب ، تركته وأعرضت عنه ، وإن في قلبي من ذلك لحرقة ، وإني لمستهتر به مائل إليه ، وما أكره أن أسمع في مجلسي هذا من جيّده شيئاً ؛ لتكمل ليلتي ويطيب عيشي! قالت: كأنك قد عرضت بنا . قلت: لا والله ما هو تعريض ، وما هو إلا تصريح ؛ وأنت بدأت بالفضل ، وأنت أولى مَن أثم ما بدأ به . فقالت: يا جارية: عود . فأحضرت عوداً ، فأخذته ، فها هو إلا أن جَسّته حتى ظننت أن الدار قد سارت بي وبمن فيها ، واندفعت تغني ، مع صحة أداء وجودة صوت .

<sup>(</sup>١) الندّ: ضرب من النبات يتبخر بعوده .

فقلت: والله لقد جمع الله لكِ خِلال (١) الغضل، وحباكِ بالكهال الرائع، والعقل الزائد، والأخلاق المرضية، والأفعال السنية. فقالت: أما تعرف لمن هذا الصوت ومن غنّى به ؟ قلت: لا والله. قالت: الغناء لإسحاق، والشعر لفلان، وكان سببه كذا وكذا . . . فقلت: هذا والله أحسن من الغناء.

فلم تزل تلك حالها في كل صوت تغنيه ، ومع ذلك تشرب وأشرب ؛ حتى إذا كان عند انشقاق الفجر ، جاءت عجوز كأنها داية (٢) لها ، فقالت : أي بُنية ، إن الوقت قد حضر ، فإذا شئت فانهضي . فلها سمعت مقالها نهضت ؛ فقالت : عزمت ؟ قلت : إي والله . فقالت : مُصاحبا للسلامة ، [عزَمْت] عليك لتسترن ما كنا فيه ، فإن المجالس بالأمانة . فقلت جعلت فداك ، أفأحتاج إلى وصية في ذلك ؟

فودعتها وودعتني، وقالت: يا جارية، بين يديه. فأتي بي باب في ناحية الدار ففتح لي وأخرجت منه إلى طريق مختصرة، وبادرت البيت، فصليت ووضعت رأسي، فها انتبهت إلا ورسُل الخليفة على الباب؛ فقمت فركبت فسرت إليه، فلما مثلت بين يديه قال لي: يا إسحاق، جفوناك بما كنا ضمناه لك، وتشاغلنا عنك. فقلت: يا سيدي، ليس شيء آثر عندي وأسرَّ إلى قلبي من سرور يدخل على أمير المؤمنين فإذا كمل سروره وطاب عيشه فعيشنا يَطيب وسرورنا يتصل بسروره. ثم قال: ما كانت حالتك؟ قلت: يا سيدي كنت اشتريت من السوق صبية، وكنت متعلق القلب بها، فلم تشاغل أمير المؤمنين عني، وقد كانت فيَّ بقية طالبتني نفسي بها، فمضيت مسرعاً وأحضرت نبيذاً فسقيتها وشربت معها، وغلب عليّ السكر فقطعت عما أردت، وذهب بي النوم إلى أن أصبحت. فقال لي: ما أكثر ما يتهيأ على الناس من أردت، فهل لك في مثل ما كنا فيه أمس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين وهل أحدّ يمتنع من ذلك؟ قال: فإذا شئت [ فانهض بنا ] فنهض ونهضت، فصرنا إلى المجلس الذي كنا

<sup>(</sup>١) الخلال: السمات والصفات.

<sup>(</sup>٢) الدَّاية: المرضع الاجنبية أو الحاضنة أو القابلة .

فيه بالأمس، على مثل حالنا وأفضل، حتى إذا كان ذلك الوقت وثب قائمًا، ثم قال يا إسحاق، لا تَرِم (١) ، فإني أجيئك، وقد عزمت على الصبحة. فما هو إلا أن فارقني حتى تصوّر لي ما كنت فيه، فإذا هو شيء لا يصبر عنه إلا جاهل فنهضت. فقال لي الغلمان: الله الله. وإنه أنكر علينا تخليتك وطالبنا بك، وقال، لِمَ تركتموه؟ ولا نحسبك إلا تحب الإيقاع بنا. فقلت: والله لا نال أحدكم بسببي مكروة أبداً. ولكن أبادر بحاجتي، والله لا كان لي حبس ولا تريّث، وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه إذا دخل أبطأ، وأنا مُوافيكم قبل خروجه إن شاء الله.

قال: فمضيت، في شعرت إلا وأنا في الزقاق، فوافيت الزنبيل على ما كان عليه فأقعدت فيه وأصعد من وصرت إلى الموضع [الذي كنت فيه البارحة]، فلم ألبث إلا هنيهة وإذا بها قد طلعت، فقالت: ضيفُنا ؟ قلت: إي والله. قالت: أو قد عاودت ؟ قلت: نعم، وأظن أني قد أثقلت. فقالت: مادح نفسه يقرئك السلام فقلت: هفوة، فمنى بالصفح، قالت: قد فعلنا فلا تَعد، قلت: إن شاء الله.

ثم جلست، وأخذنا فيها كنا فيه من المذاكرة والإنشاد والشرب، ولم نزل على تلك الحال وأفضل، وقد أنست وانبسطت بعض الانبساط، وهي مع ذلك لا تزال تقول: لو كنت على ما أنت عليه أحكمت من تلك الصنعة شيئاً، لقد تناهيت وبرعت. فأقول: والله لقد حرصت على ذلك وجهدت فيه فها رزُقتُه ولا قدرت عليه. ثم قلت: جعلت فداك، لا تخلينا مما كان من فضلك البارحة. فأخذت في الأغاني، وكلها مر صوت طيب قالت: أتدري لمن هذا ؟ فأقول: لا! فتقول: لإسحاق! فأقول: وإسحاق هكذا في الحذق! فتقول. بخ إسحاق في هذا البيت بديع الصوت، وعميق الغناء. فأقول: سبحان الله! لقد أعطي إسحاق هذا ما لم يعطه أحد! فتقول: لو سمعت هذا منه لكنت أشد استحساناً له وكلفاً به.

حتى إذا كان ذلك الوقت وجاءت العجوز، نهضت وودعتها، وبادرت جارية ففتحت الباب فخرجت منه.

<sup>(</sup>١) لا ترم: لا تهم بشيء.

وبادرت المنزل فتوضأت للصلاة وصليت الصبح، ووضعت رأسي فنمت، فها انتبهت إلا ورُسلُ أمير المؤمنين يطلبونني؛ فركبت إلى الدار فها هو إلا أن مثلت بين يديه فقال لي: يا إسحاق، أبيت إلا مكافأة لنا ومعاملة بمثل ما عاملناك. قلت: لا والله يا أمير المؤمنين، ما إلى ذلك ذهبت، ولا إليه قصدت، ولكنني ظننت أن أمير المؤمنين تشاغل عني بلذته وأغفل أمري، وجاء الشيطان فأذكرني أمر الجارية، فبادرت، فقال: وكان من أمرك ماذا؟ قلت: قضيت الحاجة وفرغت [مِن] الأمر. فقال: قد انقضى ما كان بقلبك منها وواحدة بواحدة والبادي أظلم. فقلت: أنا يا أمير المؤمنين ألوم وأظلم، والمعذرة إليك فقال: لا تثريب عليك، هل لك في مثل حالنا الأول؟ قلت: إي والله! قال: فانهض بنا. فقمنا حتى صرنا إلى الموضع الذي كنا فيه، فأخذنا في لذتنا؛ حتى إذا كان الوقتُ قال لي: يا إسحق ما عزمت؟ قلت لا عزم لي يا أمير المؤمنين! قال: عزمت عليك لتجلسن حتى أخرج إليك لتصطبح؛ فإني عازم على الصبوح وقد نغصّ عليّ منذ يومين! قلت: إن شاء الله!

وقام، فها هو إلا أن توارى، حتى قمت وقعدت، وجالت وساوسي، وجعلت أفكر في مجلسي معها وأفكر فيها، وفي الخروج عن طاعة المأمون وما يخرجني من سخطه ومَوجدته؛ فسهَل [عليّ] كلَّ صعب إذ فكرتُ في أمرها؛ فقمت مبادراً، فاجتمع عليّ جندُ الدار فقالوا: أين تريد؟ فقلت الله الله! إن لي قصة، وأنا معلّق القلب ببعض مَن في منزلي، وأحتاج إلى مطالعتهم في بعض الأمر. فقالوا: ليس إلى تركك سبيل! فلم أزل أرفق بهذا، وأقبّل رأس هذا، ووهبت لواحد خاتمي، ولآخر ردائي، حتى تركوني؛ فلما خرجت عن جملتهم لم أرتد عنها جاسراً حتى وافيت الزنبيل وصعدت السطح وصرت إلى الموضع؛ فلما رأتني قالت: ضيفنا؟ قلت: نعم. قالت: جعلتها دار مُقام! قلت: جعلت فداك، حق الضيافة ثلاثة أيام، فإن عدت بعدها فأنت في حل من دمي! قالت: والله لقد أتيت بحجة.

ثم جلسنا، وأخذنا في مثل حالنا الأول من الشرب والإنشاد، والمذاكرة، حتى إذا علمت أن الوقت قد قارب، فكرتُ في قصتي، وأن المأمون لا يفارقني على هذا

وأنني لا أتخلص منه إلا بشرح قصتي وأكشف له عن حالي، وعلمت أني إن قلت له ذلك طالبني بمعرفة الموضع والمسير إليه، مع ما كان غلب عليه من الميل إلى النساء؛ فقلت لها: أتأذنين في ذكر شيء خطر ببالي؟ قالت: قل ما بدا لك. قلت: جعلت فداك، إني أراك ممن يقول بالغناء، ويعجب به وبالأدب ولي ابن عم هو أحسن مني وجها، وأشرف قدراً، وأكثر أدباً، وأعز معرفة، وأنا تلميذ من تلاميذه، وحسنة من حسنانه؛ وهو أعرف الناس بغناء إسحق! قالت: طفيلي ومقترح! لم ترض أن سمحنا لك ثلاثة أيام، حتى طلبت أن تأتي معك بآخر؟ فقلت لها: جعلت فداك، ذكرتُه لتكوني أنت المحكمية، فإن أذنت وأردت ذلك وإلا فلا أذكره. فقالت: إن كان ابن عمك هذا على ما ذكرت فلا نكرة أن نعرفه، فقلت: هو والله أكثر مما وصفت! فقالت: إن شئت فالليلة الآتية أئت به.

ثم حضر الوقت فنهضت حتى وافيت منزلي، وإذا برسل الخليفة قد هجموا على منزلي وأصحاب الشرطة؛ فلما بصروا بي سُحبت على ما بي بحالتي تلك، حتى انتهوا بي إلى الدار؛ فإذا المأمون جالس على كرسي وسط الدار، مغتاظ حَرِد<sup>(۱)</sup>؛ فقال: أخروجاً عن الطاعة؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين، إنه كانت لي قصة أحتاج فيها إلى الخلوة. فأومأ إلى من كان واقفاً فتنحّوا، فلما خلونا قلت: كان من خبري كذا وكذا، وفعلت وصنعت...

فوالله ما فرغت من حديثها حتى قال: يا إسحق، أتدري ما تقول؟ فقلت: إي والله! إني لأدري! فقال: ويحك! كيف لي مشاهدة ما شاهدت؟ قلت: ما إلى ذلك سبيل! قال: لا بد أن تتلطف وتوصّلني إليها؛ فهذا ما بقي لي صبر عنه! قلت: والله إني قد تفكرت في قصتها وفيا قدمت عليه من عصيانك، وعلمت أنه لا ينجيني إلا الصدقُ وكشف الحال، وعلمت أنك تطالبني به أشد مطالبة فقدّمْت لها ذكرك، ووعدتني في أمرك بكذا وكذا. قال: أحسنت والله لولا ذلك لنالك مني كلّ مكروه! قلت: فالحمد لله الذي سَلّمَ.

<sup>(</sup>١) الحرد: الغضبان.

ثم نهض ونهضت إلى مجلسنا، وأخذنا في لذتنا، وهو مع ذلك يقول: يا إسحق، صف لي حالها، واشرح لي أمرها!

فقطعنا يومنا في مذاكرتها إلى أن مضى النهار، فلما أن مضى من الليل هذأة (١) جعل يقول: ما جاء الوقت! وأنا أقول بقي قليل؛ والقلق غالب عليه، حتى جاء الوقت، فنهضنا وخرجنا من بعض أبواب القصر؛ معنا غلام، وهو على حمار وأنا على حمار. فلما صرنا بالقرب من منزلها نزلنا، ثم سلمنا الحمارين للغلام، وقلنا له: انصرف، فإذا كان الفجر فكن ههنا بالحمارين وأقبلنا نمشي متنكرين وأنا أقول: يجب أن تُظهر برِّي بحضرتها وإكرامي. وتطرح نخوة (١) الخلافة وتجبَّر الملك، بل كن كأنك تبع لي! وهو يقول: نعم أو يحتاج أن توصيني؟ ثم قال: ويحك يا إسحق! فإن قلت في غن كيف أصنع؟ قلت: أنا أكفيك وأدفعها عنك برفق.

فلما صرنا إلى الزقاق إذا بزنبيلين (٢) معلقين بثمان حبال، فقعد كل منا في واحد وجذبنا الجواري، وإذا نحن في السطح؛ وبادرن بين أيدينا حتى انتهينا إلى المجلس، فأقبل المأمون يتأمل الفرش والدار والزّي، ويتعجب عجباً شديداً؛ ثم قعدت في موضعي الذي كنت أقعد فيه، وقعد المأمون دوني في المرتبة، ثم أقبلت فسلمت، فما تمالك أن بُهت من حسنها، فقالت حيّا الله ضيفنا! فوالله ما أنصفت ابن عمك، ألا رفعت مجلسه؟ فقلت ذلك إليك، جعلت فداءك! فقالت [له]: ارتفع فديتك فأنت جديد، وهذا قد صار من أهل البيت، ولكل جديد لذة!

فنهض المأمون حتى صار في صدر المجلس، ثم أقبلت عليه تذاكره وتناشده وتمازحه، وهو يأخذ معها في كل فن، ويفخمها قال ثم التفتت إلي وقالت: وفيت بوعدك وصدقت في قولك ووجب شكرُك على صنيعك! قال: ثم أحضر نبيذ وأخذنا في الشراب، وهي مع ذلك مقبلة عليه وهو مقبل عليها، ومسرورة به

<sup>(</sup>١) الهدأة: الهدأ: الهزيع من الليل وهو من أوله الى ثلثه.

<sup>(</sup>٢) النخوة: التعظم والافتخار.

<sup>(</sup>٣) الزنبيل: الجراب.

ومسرور بها؛ فقالت لي: ابن عمك هذا من أبناء التجار؟ قلت: نعم، فديتُك نحن لا نعرف إلا التجارة! قالت وإنكما فيها لغريبان! ثم قالت: موعدَك! فقلت: لعمري إنه لجيب، ولكن حتى نسمع شيئاً. قالت: لك ذاك. فأخذت العود فغنت صوتاً، فشربنا عليه رطلاً؛ ثم غنت بصوت كان المأمون يقترحه عليّ، فشربنا عليه رطلاً.

فلما شرب المأمون ثلاثة أرطال، داخله الفرح والارتياح وقال: يا إسحق؛ فوالله لقد رأيته ينظر إلي نظر الأسدِ إلى فريسته؛ فنهضت وقلت: لبيّك يا أمير المؤمنين! قال: غنني بهذا الصوت!

فلما رأتني قمت بين يديه وأخذتُ العود ووقفتُ بين يديه أغنيه، علمت أنه الخليفة وأني إسحق؛ فنهضت فقالت؛ ههنا! وأومأت إلى كِلة (١) مضروبة، فدخلتها ثم فرغت من ذلك الصوت وشرب رطلاً، وقال لي: ويحك يا إسحق! انظر من ربُّ هذه الدار! فخرجت إلى تلك العجوز فسألتها عن صاحب الدار فقالت: الحسن بن سهل. قلت: ومن هذه ؟ قالت: بوران ابنته فرجعت وأعلمته.

قال؛ ثم انصرفنا، فقال لي: يا إسحق، اكتم هذا الأمر ولا تتفوّه به. ومضينا إلى دار الخلافة؛ فلم كان الصباح وحضر الحسن بن سهل على عادته، قال له المأمون: ألك بنت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال ما اسمها؟ قال: بوران. قال: فإني أخطبها إليك قال هي أمتك يا أمير المؤمنين، وأمرُها إليك قال فإني قد تزوجتها على نقد ثلاثن ألف دينار: فإذا قبضت المال فاحملها إلينا.

ثم تزوجها، وكانت أحظى نسائه عنده، وآثرَهن لديه؛ وكنت أستر هذا الحديث إلى أن مات المأمون.

[قال إسحق]: فما اجتمع لأحد ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيام، إذ كنت أنصرف من مجلس أمير المؤمنين إلى مجلسها، ووالله ما رأيت من الرجال وملوكهم

<sup>(1)</sup> الكلَّة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره.

وخلفائهم أحداً يفي بالمأمون، ولا شاهدت من النساء امرأة كبُوران في عقلها؛ وأما معرفتها وأدبها فما أظن من يتهيّأ له أن يقف من العلوم على ما وقفت عليه ولقد سألت بعض من يتولى خدمتها من العجائز: ما حَمَلها على ما أرى ؟ فقالت: إنها تفعل ذلك منذ كذا وكذا سنة، ولقد عاشرَت الظرفاء والملاح والأدباء أكثر من أن يقع عليه إحصاء، ولم يكن جرى بينها وبين أحد مكروه ولا خَنَا(۱) ولا كلمة قبيحة؛ ولم يكن مذهبها في ذلك إلا حب الأدب والمذاكرة، ومعاشرة الظرفاء وأهل المروءة والأقدار والنبل والأخطار، لا لريبة تظهر، ولا لحالة تُنكر. قال: فوالله لقد تضاعف قدرُها عندي، وعظم خطرُها في نفسي، وعلمت شرف همتها وفضلَها.

فهذا خبر بوران صحيحاً على الحقيقة، وسبب تزوُّج المأمون بها.

#### فتى من بني حنيفة وجارية

قال هشام بن الكلبي والهيثم بن عدي: إن ناساً من بني حنيفة خرجوا يتنزهون إلى جبل لهم، فرأى فتى منهم في طريقه جارية، فرمقها وقال لأصحابه: لا أنصرف والله حتى أرسل إليها وأخبرها بحبي لها! فطلبوا إليه أن يكف فأبى، وأقبل يراسل الجارية؛ وتمكن حبها من قلبه، فانصرف أصحابه وأقام الفتى في ذلك الجبل، فمضى إليها ليلة متقلداً سيفاً وهي بين أخوين لها نائمة، فأيقظها؛ فقالت: انصرف لئلا ينتبه أخواي فيقتلاك! فقال: الموت أهونُ والله مما أنا فيه، ولكن أعطيني يدك أضعها على قلبي وأنصرف! فلما كانت الليلة على قلبي وأنصرف! فأعطته يدها، فوضعها على قلبه وانصرف؛ فلما كانت الليلة الثانية، أتاها وهي على مثل تلك الحال، فأيقظها، فقالت له مثل مقالها الأوّل، فقال: لك الله إن أمكنتي من شفتيك أرشفها أن أنصرف! فأمكنته فرشفها ثم انصرف! فوقع في قلبها من حبه مثل ما كان به ...

وفشا خبرهما في الحيّ، فقال أهل الجارية: ما مُقام هذا الفاسق في هذا الجبل؟

<sup>(</sup>١) الخنا: الفحش في الكلام.

امضوا بنا إليه الليلة! فبعثت إليه الجارية: إن القوم سيأتونك الليلة، فاحذر على نفسك! فلما أمسى قعد على مرقاة ومعه قوسه وسهمه، ووقع بالحيّ في الليل مطر، فاشتغلوا عنه؛ فلما كان آخر الليل وانقشع السحاب وطلع القمر، اشتاقته الجارية فخرجت تريده ومعها صاحبة لها من الحي كانت تثق بها؛ فنظر الفتى إليهما فظن أنهما يطلبانه، فرمى فها أخطأ قلب الجارية، فوقعت ميتة، وصاحت الأخرى ورجعت؛ فانحدر الفتى من الجبل فإذا الجارية ميتة، فقال:

نَعبَ الغُرَابُ بما كرهْ حتُ ولا إزالةَ للقسدر تبكسي وأنستَ قتلتَها فاصبر وإلا فانتَحِرْ ثم وجأً بمشاقصه في أوداجه حتى مات؛ فجاء أهل المرأة فوجدوهما ميّتين، فدفنوهما في قبر واحد!

#### باب اللغز

كانت في أبي عطاء السندي لثغة قبيحة ، فاجتمع يوماً في مجلس بالكوفة فيه حماد الراوية ، وحماد عجرد ، وحماد بن الزبرقان ، وبكر بن مصعب ؛ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : ما بقي شيء إلا وقد تهيأ في مجلسنا هذا ، فلو بعثنا إلى أبي عطاء السندي ! فأرسلوا إليه ، فأقبل يقول : مرهباً ! هياكم الله! وقد كان قال أحدهم . من يحتال لأبي عطاء حتى يقول : جرادة ، وزُج (٢) ؟ وشيطان ! فقال حماد الراوية : أنا ! فقال : يا أبا عطاء ؛ كيف علمك باللغز ؟ قال : هَسَن ، يريد : حسن ، فقال له :

فها صَفراء تُكنى أُمَّ عـوف كـأنّ سُويقتيــها مِنجَلان (٢)

قال: زَرارة. فقال: أصبت، ثم قال:

<sup>(</sup>١) وجأ بالمشقص: دفع بجمع كفه سهما عريض النصل في عنقه.

<sup>(</sup>٢) الزج: الحديدة في اسفل الرمح.

<sup>(</sup>٣) السّباق: الرباط، أو القيد.

أتعرف مسجداً لبني تميم فَوْيق الميل دون بني أبان ؟ قال: في بني سيْتَان. فقال: أصبت، ثم قال:

فها اسمُ حَديدة في الرمح ترمى دُوْين الصدر ليست بالسنان ؟ فقال: زُزّ . فقال: أصت . وقال المأمون يصف خاتماً:

> وأبهض أمّا جسمُهُ فمُدَورٌ ولمُ يكتَسَبُ إلا ليسكُنَ وسْطَه

نقى وأمَّا رأسه فمعار لها أخواتٌ أربعٌ هُنَّ مثلُها

> وقال آخر في أرنب: إذا السّبّابة أرتفعت مع الخِنْ لهوْتُ بها تطيرُ بلا جَنـــاح

> > وقال:

ربّ ثوْر رأيتُ في جُحْر نَمل ونُســـور تمشى بغير رُءوس وعجوزِ رأيتُ في بطن كلب وغُلام رأيتُــهُ صـار كلبـــاً وأتــان رأيــتُ واردَةَ الما وعُقَـــاب تطير مـــن غير ريش

مؤنشةً لم تُكْسَ قطاً خمار ولكنها الصُّغري وهُـن كبـار

كرفع الإصبَعَيْن على الثلاثِ (١) صر اجتمع الثلاث بلا انتكاث وتُنسَبُ في الذُّكور وفي الإناث

وقطاة تحمَّالُ الأثقالا لا ولا ريش تحمل الأبطالا جُعِل الكلب بُ للأمير جمالا ثم مِن بعدِ ذاكَ صار غرالاً ء زماناً وما تلذوقُ بَلالا وعُقـــابِ مقيمَـــة أحْــــوالا

الثور: النمل الذي يخرج التراب من الجحر العظيم بفيه. والقطاة: موضع الردف من الفرس. والنسور: بطون الحوافر. والعجوز: السيف. وبطن الكلب: الجلد الذي

<sup>(</sup>١) الالتياث: الالتفات والقوة والسمن.

يعمل منه غمد السيف. وصار كلباً: ضم كلبا، أخذه من صار يصور، من قول الله: ﴿ فَصُرهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ (١) والأتان: الصخرة. والعقاب التي تطير من غير ريش: البكرة. والمقيمة أحوالاً: اللواء.

وقال آخر في البيضة:

ألا قبل لأهبل الرأي والعلم والأدب ألا خبروني أي شيء رأيتم قديم حديث قد بدا وهبو حاضر ويُوكل أحياناً طبيخاً وتارة وليس لسه دم وليس له يسد وليس له يسد ولا هبو ميّت لا ولا هُهو ميّت

وكل بصير بالأمور أخي أرب (١) من الطير في أرض الأعاجم والعرب يُصادُ بلا صيد وإن جدَّ في الطّلب قليبًا ومشويّاً إذا دُسَّ في اللهب وليس له عصب وليس له عظم وليس له خصب وليس له ذنب ألا خبروني إنّ هذا هو العجَبْ

وقال غيره:

إني رأيتُ عجوزاً بين خاجبها له ثلاثونَ عينا بين مرفقِهِ في ظهره حيَّةٌ حمراء قانية

فلا ہــو بمشي لا ولا ہــو مُقعــــدٌ

ونابها حَبَشِيِّ قَامُّ رَجُلُ لُ<sup>(۲)</sup> وبين عاتِقه في رجْله قَرَلُ<sup>(1)</sup> في ظهره رجُل في ظهره رجُل

العجوز: الناقة. والحبشي الذي بين حاجبها ونابها: الأسود الحابس بالخطام. وقوله: وقله ثلاثون عيناً بين عاتقه ومرفقه: مثاقيل كانت مصورة في عضده. وقوله: في ظهره حية حمراء قانية: كان عليه برنس فيه تصاوير بعضها داخل في بعض.

وقال آخر في القلم:

وما إن لــه رأس ولا كــفُّ لامِس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأرب: القصد والغاية.

<sup>(</sup>٣) رُجْلُ: جمع إرجل، هو عظيم الرَّجل.

<sup>(</sup>٤) القزل: اسوأ العرج وأشده.

ولا هــو حــيّ لا ولا هــو ميّــتّ يريد على سمِّ الأفاعبي لعابُه يفرِّقُ أوصالا لصمت يُجبْنَهُ إذا ما رأته العينُ تحقِرُ شأنه

وقال آخر فيه:

ضئيك الرُّواء كبير العناء عليه كهيئة مسرِّ الشجا إذا رأسُه صح لم ينبعِتْ وإن مُدْيةً صدعت أرأسَه يقضي لبـــانتـــه مُقبلاً جـــري، بكــف فتى كفّـــه

ولكنَّه شخص يُرى في المجالس يدبُّ دبيباً في الدُّجي والحنادس وتُفـــري بــه الأوداجُ تحت القلانس وهيهات يبدو النَّقْسُ عند الكرادس(١)

من البحر في المنصب الأخضر عِ في دِعْس محنية أعفَر(٢) . وحساد السبيالَ ولم يبصر جرى جرْيَ صائب لم يُقصر ويَحْسِمه هيئة المزبر(٣) تسيوقُ الثراءَ إلى المقْتير

## أبيات من الشعر المحدث

ما النعيم بوجهه مُتحيِّرُ والصُّدعُ منه كمعطف للرّاثي (٤) وكأنما نهكت قوى أجفانه بالراح أوقد شيب بالإغفاء لو باشر الماء القراح بكفِّ الجرت أنامِلُه بنبع الماء وقال المؤمِّل:

وبي يتطيّب المسكُ الفَتيــتُ خــلاخيــل النّســاء لها وجيــبّ

ووسُواسِي وخلْخالي صموت(٥)

<sup>(</sup>١) الكرادس: جمع كردوس: كل عظمتين التقيا في مفصل.

<sup>(</sup>٢) الشجاع: الحية. (٣) المزبر: القلم.

<sup>(</sup>٤) الرائي: المتكبر.

<sup>(</sup>٥) الوجيب: الخفوق والاضطراب.

ولو أنّ النّساءَ غنينَ يوماً عن المسك الذكيّ كما غنيت لأصبحَ كل عطّار فقيراً قليلاً ماله ما يستبيت (١)

\*\*\*

تم الجزء الثامن من العقد الفريد وبه تم الكتاب

<sup>(</sup>١) البيت: بالكسر: القوت.

#### الصفحة

#### الموضوع الصفحة

۱۶ نهم مزرد.

١٥ لحميد الأرقط.

موت سليمان بن عبد الملك.

17 عيب الحمية، الحمية وقولهم فيها، لقراط، للأطاء.

الموضوع

النبي عَلِيْكُ . لابن كلدة ، لبعضهم ، لابن جندب .

١٧ عبد الملك ومدعو إلى غذائه.

للأحنف، لبعض الحكماء، شامي ومديني، الثوري في إبنه.

١٨ سياسة الأبدان، الحجاج وطبيبه.

۱۹ ليهود خيبر.

عبد الملك وأبو الزعيزعة، لبـزر جمهـر، لإبراهيم النظام، هارون والأطباء.

٢٠ تدبير الصحة.

٢١ ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية.

٢٢ الحركة والنوم مع الطعام.

۲۳ تقدير الطعام، تقدير الطعام وما يقدم منه وما يؤخر.

٢٤ باب الحركة والنوم مع الطعام.

77 الأطعمة اللطيفة، الأطعمة اللطيفة في نفسها الملطفة لغيرها.

#### ٣ كتاب الفريدة الثانية

في الطعام والشراب لابن عبد ربه.

٤ أطعمة العرب.

٥ أسهاء الطعام.

منفة الطعام وفضله. للنبي عَلَيْكُم. للحسن البصري، للأصمعي.

لأبي حاتم، لأبي صوارة، لربيعة بن أبي عبد الرحمن، الحسن وفرقد، لرجل في مجلس الأحنف، لشريح. ابن مصقلة.

٧ طعام عبد الأعلى.

٨ الفرزدق وابن الحصين.

الأحوص، لمساور .

١٠ باب آداب الأكل والطعام. للنبي عليه .
 لفرقد، لابن هبيرة.

11 البطنة وقولهم فيها، لبعضهم، لمسلمة، معاوية وأبو بكر، أبو الأسود ورجل شره، أعرابي وسمين.

١٢ لأعرابي، للأصمعي، عبد الله بن الزبير، ليسرة.

١٣ لعراقي في قينة.

هلال بن الأسعر، الواثق. نهم سليان بن عبد الملك. ٢٧ الأطعمة الغليظة في نفسها الملطفة
 لغرها.

٢٨ الأطعمة الغليظة.

٢٩ الأطعمة المتوسطة بين اللطيفة والغليظة.

٣٠ الأطعمة الحارة.

٣١ الأطعمة الباردة ، الأطعمة اليابسة .

٣٢ الأطعمة الرطبة، الأطعمة الكثيرة الفضول، الأطعمة التي غذاؤها كثير.

٣٣ الأطعمة التي غذاؤها قليل.

٣٤ الأطعمة التي تولد كيموساً جيداً.

٣٦ الأطعمة التي تولد كيموساً رديئاً.

٣٨ الأطعمة المتوسطة الكيموس، الأطعمة السريعة الانهضام.

٣٩ الأطعمة البطيئة الانهضام.

٤٠ الأطعمة الضارة للمعدة.

٤١ الأطعمة التي تفسد في المعدة.

٤٢ الأطعمة الملينة المسهلة للبطن.

الأطعمة التي تحبس البطن.

٤٣ الأطعمة التي تولد السدود، الأطعمة التي تجلو المعدة وتفتح السدد.

٤٤ الأطعمة التي تنفخ.

20 ما يذهب النفخ من الأطعمة، كتاب اسحاق بن عمران إلى بعض إخوانه.

٤٧ الخمر المحرمة في الكتاب.

٤٨ للأحنف بن قيس.

لابن شبرمة.

٩٤ لابن القعقاع، الفرزدق، أنواع الشراب،

الوليد وابن شراعة.

الرشيد والأصمعي.

٥٠ آفات الخمر وخبائثها، لأبي نـواس،
 للناطق بالحق.

النديم، لأبي الأسود.

٥١ أصحاب الشراب، لقصي بن كلاب.

۵۲ لعدي، لنزيد بن الوليد، لعثمان بن عفان.

عبد العزيز بن مروان ونصيب، لجرير في الأخطل.

٥٣ لبعضم في حماد، في أمية بن عبد الله وعبد الملك، لحسان.

لابن الموصلي .

۵٤ الحسن بن زید وإبراهیم بن هرمة، زیاد وحارثة بن بدر .

مارثة بن بدر في حرب الأزارقة،
 لبعض الشعراء.

٥٦ أبو الهندي.

٥٧ لابن أم الحكم.

المأمون وابن مسعدة.

٥٨ المأمون وابن أكثم وابن طاهر .

۵۹ وعود السكارى، حارثة بن بدر وزياد،قيس بن عاصم.

المأمون.

٦٠ لبعض الشعراء.

من حد من الأشراف في الخمر وشهر
 بها، يزيد بن معاوية، يزيد ومسور،

الوليد بن عقبة.

7۲ عبد الله بن عمر العباس بن علي، قدامة بن مظعون، عبد الرحمن بن عمر، عبد الله بن عروة، عاصم بن عمر، عبد العزيز بن مروان، عبد الرحمن الثقفي.

٦٣ أبو محجن الثقفي، عبد الملك بن مروان.

٦٤ حين تسكر المرأة، إبراهيم بن هرمة.

٦٥ الفرق بين الخمر والنبيذ.

77 لسفيان الثوري، للأعشى، لسحنـون، لابن قتيبة.

٦٧ مناقضة ابن قتيبة في قوله في الأشربة.

٦٨ خمور البلاد مم تصنع الخمر.

79 احتجاج المحرمين القليـل مـن النبيـذ وكثره.

٧٠ مكاييل العرب.

٧١ رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أهلالأمصار في الأنبذة.

٧٢ احتجاج المحلين للنبيذ كله.

٧٤ لابن قتيبة.

٧٥ لحسان. لطرفة. لمسلم. لابن هانيء.لبعض المحدثيين لأعرابي. للأقيشر.

٧٧ أدعياء النسك.

٧٨ ومن احتجاج المحلين للنبيذ.

۸۱ مالك بن دينار والنبيذ، سعيد بن زيد،

محمد بن واسع، المأمون سعيد بن أسام.

۸۲ سفیان الثوري قول و کیع.

۸۳ ابن إدريس الكوفي، ابن المبارك المصري.

عبد الله بن داود، سوار القاضي.

٨٤ زيد بن علي نهر طالوت.

۸۵ حدیث الحارث بن کلدة طبیب العـربمع کسری أبو شروان الفارسی.

٨٧ ابن أبي الحواري وصالح العباسي.

۸۸ بین قاص وشارب نبید، ألوان من التزهد.

#### . و كتاب اللؤلؤة الثانية

في الفكاهات والملح، للنبي عَيْضَةً ، لعلي بن أبي طالب، لعبد الملك.

٩١ أخبار في الضحك. هشام بن عبدالملك.

عمرو بن العاص، مسلمة بن عبد الملك، خبر بعض الحواريين.

۹۲ المسيح ويحيى بن زكريا، نعيان الأصمعي وأبو عبيدة من أقوال العرب، من يحيى بن خالد لولده.

۹۳ ملح هشام بن عروة.

#### ۹۴ باب المفاكهات:

حديث عباس بن الأحنف.

۹۸ حديث المجرد.

١٠١ يوم دارة جلجل.

١٠٣ خبر دعبل وصريع الغواني.

١٠٦ الخدم والقيان. الحسين بن الضحاك وشفيع خادم المتوكل.

> ١٠٨ المتوكل وعلى بن الجهم. الأصمعي والرشيد.

١٠٩ الرشيد وإسحاق الموصلي.

١١٠ الرشيد بين جاريتين. المتوكل وجارية. الرشيد يقامر جاريته.

١١١ بن الأمن وجلسائه.

١١٢ على بن الجهم وجارية. المهدي و جارية .

« مدام » جارية المازني.

للحسن بن وهب.

١١٣ عتب جارية على المأمون.

عتب المأمون على جارية .

١١٤ امرأة عمر بن عبد العزيز . الرشىد وزبيدة وجارية.

١١٥ الأمن ووعد جارية.

١١٦ القصاص في القبلة. بين الرشيد وماردة.

١٢١ خبرذي الرمة.

١٢٣ المأمون ويحيى بن أكثم.

١٣٤ أبو عيسي، وأبو نواس أبو نواس في مجلس شراب.

١٢٥ أبو عيشونة الخياط.

١٢٦ جارية في الطواف.

١٢٧ مسلم بن عبد الله وزبان. عبد الله بن

١٢٨ مي صاحبة ذي الرمة.

١٢٨ ما يكتب على العصائب وغبرها.

١٣١ لصريع الغواني.

١٣٢ الكرماني والمأمون، بين عطاء وعبد الملك هارون ولاعب شطرنج.

١٣٤ سعد بن الرابية وزياد، أفصح أهل البصرة وأجملهم. المتوكل وعبادة المخنث.

۱۳۵ نوادر اشعب.

١٣٦ نوادر أبي محمد الأغمش.

۱۳۸ نوادر محمد بن مطروح الأعرج.

۱۳۹ نوادر شتی.

۱٤١ نوادر أبي دلامة.

١٤٢ المضحكات، خاطب يزكمه وسبط.

١٤٣ خاطب من أهل المجون لأبي تمام في غلام وحمار .

١٤٤ لبشار على لسان حماره، لأعرابي، نادرة شارب، بن أعــرايين، الأحدب الآدر أعور عميّ.

١٤٥ للجاز، سفط كسرى، شهة أعشى، للأعرابي، أعميان في الحمام، لعيسى بن موسى، ناسك مبغض.

١٤٦ ضراط فصيح، شهادة أعرابي، على رأس لقيط، السندي و ابن شاهك والحجام.

١٤٧ فتوى أبي ضمضم.

١٤٨ حيطة أعمى، طمع الناسك شهادة الحمير.

١٤٩ وصف حمار.

وصف فرس، هجاء أبي نخيلة لليمن.

١٥٠ كناس الكوفة ، كناس آخر .

لعلي بن الجهم.

١٥١ خبر الجعدين.

١٥٦ زواج المأمون ببوران.

١٦٧ فتي من بني حنيفة وجارية.

١٦٨ باب اللغز.

لثغة أبي عطاء.

١٦٩ لغز المأمون في خاتم.

لغز في أرنب، لغز في أمور شتى.

١٧٠ لغز في البيضة.

١٧١ لغز في القلم ، لغز آخر .

أبيات من الشعر المحدث.

# فهارس فهارس المردي

## اعداد جاعة من الأساتذة باشراف الناشر

## تشمل هذه الفهارس:

- (١) فهرس الاعلام
- (٢) فهرس الأمكنة والبلدان والقبائل والجاعات
  - (٣) فهرس القوافي

# دار الکتب الجامیة

جيع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان الطبعة الأولى ععاد ١٩٨٣م

يطلب من: دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان صندوق بريد ٩٤٢٤ \_ ١١ \_ هاتف ٨٠١٣٣٢ \_ ٨٠٥٦٠٤ الرملة البيضاء \_ بناية ملكارت سنتر

# فهرس الاعلام

# حرف الهمزة

آزاد مرد ج ۱۱۲، ۱۸۵ آزاد مرد ج ۲۰: آزر (أبو إبراهيم عليه السلام) ج ۲:

آكـل المرار = الحارث بـن عمـرو الكندي آمنة بنت سعيـد بـن العـاص (امـرأة

خالد بن يزيد) ج ٤ : ١٠٨ آمنة بنت عتيبة بن الحارث ج ٦ : ١٠١

آمنة بنت وهب ج ۱ : ۲۹۳ وج ۳ :

أبان بن سعيد بن العاص- ج ٤: ٢٤٠،

۲۷۳ و ج ۵ : ۳

40.

أبان بن مسلمة ج ٢: ١٤٨

أبان بن عبد الحميد اللاحقي ج ٤:

777, 777

أبان بن عثمان ج۲: ۲٦٠ وج٥: ٥٤

و ج ۷: ۳۰، ۱۷۰

أبان بن عمر ج ٧: ٢٦٢

أبان بن عيسى ج ٢: ١٧٩ أبان بن مروان بن محد ج ٥: ١٠٥ أبان بن الوليد ج ١: ٢١٠ أبجد ج ٤: ٢٢٥

أبجر بن جابر بن شریك ج۳: ۳۱۲ وج ۲: ۵۵، ۹۵، ۹۵، ۲۸

ابراهیم «غیر منسوب» ج ۲: ۹۸، ۱۳۳ ( ۱۳۳ و ج ۳: ۱۹۸ و ج ۱۹۰ ۱۹۲ و ج ۱۹۰ ۱۹۰ و ج ۲: ۱۹۰ و ج ۲: ۲۵۱

إبراهيم «عليه السلام» ج ٢: ٩٤، ١٨١، ١٧٠ و ج ٣: ٦٨، ١٨١، ٢٥٧ و ج ٥: ٢٥٨، ٢٥٦ و ج ٥: ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ١٣٩،

إبراهيم « الإمام » ج ٤ : ٢٧٢ إبراهيم بن أحمد ج ١ : ٢١٦

197 , 747 , 047 , 787

إبراهيم بن أدهم ج ١: ٣٣٢ و ج ٣: ١٦٦، ١٢٤

إبراهيم بن إسحاق ج ٣: ٢٦١ و ج ٤: ١٨٣

إبراهيم بن الأسود ج ٢ : ٢٦٨

إبراهيم بـن الأشتر ج ٢: ٢٤٧ وج ٥: ٢١١، ١٥٣، ١٥٣، ٢١١

إبراهيم بن الأغلب ج ١ : ٢٣٢ إبراهيم بن بويه ج ٤ : ٢٩٩ إبراهيم بن جبلة ج ٤ : ١٤٦ ، ١٤٧ ،

إبراهيم بن جعفر ج ٤ : ٢٩٨ إبراهيم بن حويطب ج ٤ : ٩٨ إبراهيم بن خالد بن يحيي ج ٥ : ٣١٨ إبراهيم بن ذكوان الحراني ج ٤ : ٢٤٧ إبراهيم بن رائق ج ٥ : ٣٨١ إبراهيم بن سعد الزهري ج ٧ : ٩ إبراهيم بن سلم ج ٢ : ٩ - ٢ ، ١٩٥ ، ١٩٦

براهیم ب*ن انسندي ج* ۱ : ۱۹۵ ، ۱۹۹ و ج ۲ : ۱۹ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۸۹ إبراهیم بن سهل ج ۵ : ۳۷۵

إبراهيم السويقي ج ٦ : ٢٢٥، ٢٢٦

إبراهيم بن سيار النظام ج ٤: ١٧٨ و ج ٨: ٧٤

إبراهيم بن شكلة = إبراهيم بن المهدي إبراهيم الشيباني = إبراهيم الشيباني الشيباني

إبراهيم بن صبيح ج ٤ : ٢٤٧ إبراهيم بن العباس = الصولي إبراهيم بـن عبـدالله بـن الحسـن ج ٣ : ٢٩٩ و ج ٥ : ٣٣٢ ، ٣٣٣

إبراهيم بن عبدالله بن مطيع ج ٤: ١٣٦، ٣١١، ١٣٦

إبراهيم بن عبدالملك بن صالح ج ١: ٢٢٥ و ج ٥: ٣٣٠، ٣٣٠

إبراهيم بن عرفة ج ٢ : ٢٢٩ إبراهيم بن على ج ٥ : ١٣٤

إبراهيم بن علي « مولى بني هاشم » ج ١ : ٣١٠

إبراهيم بن عمر ج ٧: ٦٢

إبراهيم بن القعقاع بن حكيم ج٣:

إبراهيم بن محمد «عليهما السلام» ج ٣: ١٩٠، ٢٥٧ و ج ٥: ٧، ٣٣٨ و ج ٧: ١٣٩

إبراهيم بن محمد بن طلحة ج ١ : ٢٨، ٢٩ ٣٢، ٣٢٧، ٣٢٨ و ج ٥ : ١٥٢، ١٩٤

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ج ٥: ٢٢٢

إبراهيم بن محمد بن علي بن يحيي ج ١: ٥٤

إبراهيم بن محمد الشيباني ج ١ : ١٥٧، ٢١٩ و ج ٤ : ٢١٣، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣٢ و ج ٦ : ٢٤٠ و ج ٧ : ٦٩، ٦٩١

إبراهيم بن محمد الكاتب = إبراهيم بن محمد الشيباني

إبراهيم بن محمد بن نوح العطاردي ج ٦: ٩٧

إبراهيم بن مرزوق ج ٥ : ٢٩٣ ، ٢٩٤ إبراهيم المزنى ج ٤ : ٢٦٦

إبراهيم بن المنذر الجذامي ج٧: ١٠،

إبراهيم بن المنذر الخزاعي = إبراهيم ابن المنذر الجذامي

إبراهيم بن المهدي ج ١: ٧٩، ٢٢٤ و ٢٢، ٢٧٥ و ٢٦، ٢٢٥ و ٢٤، ٢٥٥ و ٢٤، ٢١٥ و ٢٤، ٢٥٥ و ٢٤، ٢٥٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٠

إبسراهيم الموصلي ج ١: ٣١٧ و ج ٢: ١٨ و ج ٦: ٢٢٢ و ج ٧: ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٩، ٥٠، ٢٣٦

إبراهيم النخعسي ج ۲: ۸۵، ۹۸، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲ و ج ۳: ۱۳۳

إبراهيم بن هانيء ج٧: ٣١٨ إبراهيم بن هبيرة ج٣: ٢٤٠

إبراهيم بن هرمة ج ١: ٢٧١، ٢٧٢

إبليس ج ٢: ٩١، ٩٦، ١٣٦، ١٧٠، و ج ۲: ۱۲۱ و ج ۳: ۵۱ و ج ۵: ۳٤٥ ۱۷۲، ۱۷۲، ۲۱۸ وج۳: و ج ۷: ۲۲۲ و ج ۸: ۵۵، ۲۶ ۱۲۰، ۱۳۵، ۹۳۳ و ج ۱ : ۲۲، ۲۷، إبراهيم بن هشام ج٧: ٥٥ ۸۱، ۱۳۱، ۲۱۱، ۲۲۰ و ج ۵: ۲۸۷، إبراهيم بن هشام بن اسهاعيل ج٥: ۳۲۸، ۳۲۸ و ج ۷: ۱۸۸ و ج ۸: ۱۳۹ ١٣٢ و ج ٧ : ١٣٢ ابن أبي الأسود = وكيع بن حسان بن إبراهيم بن هشام بن عبد الملك ج ٥: 191 إبراهيم بن الواثق = أبو إسحاق ابن أبي حاتم ج ١ : ٢٠٥ ابن أبي الحقيق = سلام بن أبي الحقيق ابراهم بن الواثق ابسن أبي الحراري =:أحمد بسن أبي إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ج٥: ٠٧١ ، ٨٠٢ ، ٩٠٢ ، ١٢٠ ، ١٢٢ الحواري ابسن أبي حسازم ج۱: ۲۰۵، ۲۳۲ إبراهيم بن يحيى بن محد بن على بن عبد و ج ۲: ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۳۱، الله بن عباس ج ٥ : ٣٦٧ ٥٥٧، ٢٦١ و ج ٣: ١٥٨، ٢٢١، ٤٩٢ إبراهيم بن يزيد ج٣: ٣٤٥ ابن أبي الدنيا ج ٢ : ١٧٣ الأبرد بن قرة ج ٣: ٣٠١ ابن أبي ذؤيب ج ١ : ٥٤ و ج ٢ : ٩١ الأبرش الكلبي ج ١: ٢٠٧ و ج ٢: ٤١ و ج ۳: ۲۷۲ و ج ۷: ۱۱۸ و ج ۳: ۲۸۷ و ج ٤: ۱۲۹، ۱۳۵ و ج ٥: ابن أبى الورقاء = موسى بن ورقاء بن ۱۹۵ و ج ۷ : ۱۵۵ أبرهة الأشرم ج٧: ١٥٠ أبى رقية ابن أبي رقية ج ٥: ١٧٩ أبرهة بن الصباح ج ٣: ٣٢١ ابن أبي زرعة الدمشقى ج ٦: ٢٦٥ أبرويز ج ١: ٢٦، ٢٧ و ج ٢: ١٠٩ ابن أبي الزناد ج ١ : ٣٠ و ج ٣ : ٣٦٣ و ج ٤ : ٢٣٧

و ج ٥: ٢٠١ و ج ٧: ٨٨، ٢٥٧

ابن أبي الزهير ج ٥ : ١٧٨

أبصعة بن معد يكرب ج٣: ٣٤٠

أبقراطيس = بقراط

ابن أبي مقرن الصير في ج ٥: ٣٣١ ابن أبي سرح ج ٢: ٢٩٣ و ج ٣: ٢٧٢ ابن أبي مليكة ج 2 : 92 و ج ٤: ١٠٨، ٢٤٠، ٢٤٥ و ج ٥: ٣١، ابن الأثير ج ٨ : ١٩ ۲۹۷ و ج ۷ : ۲۹۷ ابن أحمر الباهلي ج٧: ٢٦٣ ابن أبي سليان بن سعد الكاتب ج ٥: ابن أحيمو السعدى = عامو بن **T92 ( TAV** أحيمر السعدي ابن أبي السمح الطائي = مالك بن أبي ابن الأدرع ج ١٦٠:١٦٠ ابن أرطاة = عدى بن أرطاة ابن أبي سود = وكيع بن حسان ابن أروى = عثمان بن عفان ابن أبي شيبة = أبو بكر بن أبي شيبة ابن الأزور = ضرار بن الأزور ابن أبي الشيص ج ٤ : ٣١٠، ٣١١ ابن إسحاق \_ صاحب المغازي \_ ج ٣: ابن أبي طاهر = أحمد بن أبي طاهر ۲۲۲ و ج ۵: ۲۱۱ و ج ۲: ۱۲۸ و ج ۸: ابن أبي عبدة ج ٥: ٢٤٦ ابن أبي عتيق = عبد الله بن محمد بن ابن الأشعب ج ٢: ١٩، ٤٥، ٥٠، عبد الرحن بن أبي بكر و ج ۳: ۳۰۱، ۳۱۰، ۳۲۵ و ج ٤: ابن أبي عروبة = سعيد بن أبي عروبة ۱۰۸ ، ۱۸۵ و ج ۵ : ۱۸۸ ، ۱۳۳ ابن أبي علقمة الممرور ج ٤: ١٣١ ابن الإطنابة ج ٣: ٣٢٩ ابن أبي فضيل ج ٥ : ٣٠٨ ابسن الأعسرابي ج٢: ١٣٤، ١٦١ ابن أبي فنن ج ٢ : ٣٦٨ و ج ۳: ۲۸۱ و ج ۲: ۱۱۸ ابن أبي قتيبة ج ٥ : ٥٦ ابن أبي كبيشة السكسكي ج ٥ : ١٤٨ ابن أم مكتوم ج٣: ٢٧٢ و ج ٥: ٨ ابن أنيس ج ١ : ١٥٣ ابن أبي كريمة ج٦: ٢٤١ ابن أوس = أبو تمام ابن أبي لهب ج ٤: ١٠١ ابن الباهلي ج ٤ : ١١٠ ابن أبي ليلي = عبد الرحن بن ابي

أبو بجير ج٧: ١٤٧

ابن حفصون = عمرو بن حفصون ابن حيد ج ١: ٢٧ ابن خرم ج ۲: ۲۱ ابن داود الشذوذني ج ٥ : ٢٦٢ ابن دأب ج۱: ۲۰۷، ۲۰۸ وج۲: ۱۰۲، ۲٤٤ و ج ٤: ۱۷۲ و ج ٥: ۲٤، ٥٥، ٥٧، ١٤٦ و ج ٧: ٣، ١٤٦ ابن دارة ج ۱: ۲٦٠ و ج ٦: ١٤٤ ابن دعبل ج ۱: ۲۲۹ ابن الدمينة = عبد الله بن عبيد الله ابن ذي الجدين ج ٦: ٤٤ ابن ذي كنعان ج ١٠٩:١٠٩ ابسن ذي يسزن ج ١: ٢٧٣، ٢٦١، ابن رجاء «الكاتب» ج ٦: ٢٥٣ ابن الرقاع = عدي بن الرقاع ابن رمانة « الكاتب » ج.٢ : ٣٢١ ابن الزبعري ج ٥: ١٣٩ ، ٣٤٢ ابن سريع «المغنى» ج٧: ٩، ٢٩، ۳۲، ۵۱، ۵۷ و ج ۸: ۹۹ ابن السري ج ٢: ٢٩٧ ابن سعد الأسدي ج ٧: ٢٩٨ ابن السلم « القائد » ج ٥ : ٢٦٠ ، ٢٦٣ ابسن الساك ج ١: ٣٥ و ج ٢: ٢٠،

ابن بجيلة ج ٨: ١٠٧ ابن براقة الهمداني ج ١ : ١٠٧ و ج ٤ : 4 . 5 ابن بليوس ج ٥: ٢٣٨ ابن تمراز الرياحي ج ٦: ٥١ ابن ثوابة ج ٤ : ٢٨٤ ابن جامع السهمي المغنى ج ٧: ١٠، 21 6 72 ابن جبل ج ٣: ٣٦٥ ابن جبلة ج ٢: ٣٩ ابن جرموز = عمرو بن جرموز ابن جریج ج۳: ۲۵۵ و ج۷: ۹، ۱۱ ابن الحارثي ج ٦: ٢٦٥ ابن الحبابة « الشاعر » ج ٣ : ٣٤٥ ابن حدار = أحمد بن حدار ابن حديج الكندي = معاوية بن حديج الكندي ابن الحروري ج ٤: ٢٨٣ ابن الحرون ج ٤: ٢٨٣ ابن حسان ج ٦: ١٨٥ ابن حسان البكري ج ٤ : ١٦٠ ابن حصين ج ٥ : ٣٣ ابن الحضرمي ج ٤ : ٩٣

ابن حطان = عمر بن حطان

```
و ج۳: ۱۱۷، ۱۱۸ و ج ٥: ۱۲، ۱۲،
VI , AT, PT, .0, 3TI, 0TI,
۲۰۱، ۲۷۹ و ج ۷: ۷، ۱۳۰، ۷۷۲،
                    ۳۰۵ و ج ۲: ۷۰
              ابن صخر ج ٦: ١٠٩
ابن صرمة الأنصاري = صرمة بن
                     أنس بن صرمة
     ابن الصفار = عبد الله بن الصفار
ابن صیاد «المغنی» ج۷: ۲۰، ۲۷،
             ابن ضبارة ج ٤: ٣٠١
ابن طاهر الخراساني = عبد الله بن
                             طاهر
    ابن طاوس ج ۱: ۵۲ و ج ۸: ۱۳۹
    ابن الطثرية ج ٢: ٣١ و ج ٧: ٨٦
              ابن طنبورة ج٧: ٣٣
         ابن طوق = مالك بن طوق
             ابن طولون ج٦: ١٩٦
              ابن عامر ج۷: ۱۵۰
  ابن عائشة « المغنى » = محمد بن عائشة
ابن عائشة وعبيد الله بن محمد بن حفيص
          التيمي ج ٢: ٩٨ و ج ٤: ١٨٩
ابن عبد الأعلى ج٣: ٢١٤ وج٥:
```

و ج ۳: ۸۲، ۹۳، ۱۰۸، ۱۳۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ١٨٥ ، ١٩٥ ، ٢٥٥ و ج ٧ : ١٥١ ابس سیریسن ج۱: ۱۹، ۲۰ و ج۲: ۸۷، ۱۶، ۲۶، ۳۸۱، ۲۱۲، ۲۲۲، ۳۰۳، ۲۲۶ و ج۳: ۱۱۷، ۱۲۸، ۳۲۳ و ج ٤: ٢٥٠، ٢٧٨ و ج ٥: ١٣، ٤٦، ۹۱، ۵۵، ۱۵۱، ۲۵۲، ۳۸۳ وج ۲: ۷۲۱، ۱۲۸، ۲۲۸ و ج۷: ۱۱۰، ابن شبرمة « القاضي » ج ١ : ٥٩ و ج ٢ : ۹۶، ۲۰۷، ۲۹۲ و ج۳: ۹۲، ۱۲۲، ۱۳۲ ، ۱۵۵ ، ۲۹۱ و ج ٤ : ۱۳۳ ، ۲۱۱ ابن شراعة ج ٥: ٢٠٢ و ج ٨: ٤٩

15, 771, 371, 381, 1.7, 717

ابن سنان ج ۷ : ۱۷۷

ابن السندي ج ۲: ۷۵، ۷۵

۱۸۳ ، ۲۲۲ و ج ۸ : ۲۵ ، ۹۱

و ج ٦: ١٣٥ و ج ٨: ٤٨ ، ٤٩

ابن الشرفي ج٧: ١٤

144

ابن عطية الباهلي ج ٥: ٢٥٦ ابن عبد الحكم ج ٢: ٢٤٢ ابن عقال بن شبة ج ٢ : ٩ ابن عبد ربه ج ۱: ۳، ۱۱، ۳۸، ۲۲، ابن عمارة ج ١: ٣٤٤ (1) 77, 04, 64, 7.1, 7.1, ابن عمران المخزومي ج 2: ٥٤ 6111 131, 701, 701, ابن عنمة الضي = أبو عنمة الضي 3P1, 117, 777, .37: ابن عوف ج۲: ۳۰۲ وج۵: ٤٨، T, 01, TV, TF1, YF1, PAI , OPI , TPI , O.Y , T.Y , 29 ابن عون = أبو عون عبد الله بن عون · / Y . OOY . TFT . XYY . YXY . ابن عياش المنتوف = عبد الله بن AAT, PIT, ATT, TTT, TTT, عباش 127 , 107 , 007 , POT , ابن عياش الهمداني ج٧: ٢٧٦ ۱۳۰۰، ۲۳۳، ۳۲۳ و ج۳: ۳، ۸۱، اب*ن ع*ينة ج ١ : ٧٩ PT1 , 701 , 701 , TAI , ابن الغار = محمد بن الغار ٢٦٥ و ج ٤: ٣، ٩٨، ١٤٥، ابن غزالة التجيبي «الشاعر» = أبو ۲۳۷ و ج ۵: ۳، ۲۲۲ و ج ۲: ۳، ۱۱۸، فديك الخارجي 771, AAI, OPI, PIT, .TT, ابن فرننی ج ۲: ۳۱ 237, .07, .00, .752 ابن الفقير ج ٤: ٢٣٤ ۲۷۰ و ج ۷: ۳، ۸۰، ۸۸، ابن قارب = معاوية بن حجير VOI , TIT , TIT , TST , ابن القاسم ج ۲ : ۱۸۰ ۲۱۶ و ج ۸: ۳، ۹۰ ابن قتیبة ج۱: ۳۸ و ج۲: ۷۸، ۲۶۱ ابن عبدل ج ۱: ۲۲۹ و ج ۳: ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۰۹ ابن عبد الملك ج٧: ١٦٦ و ج ٤: ١٢٣، ١٢٤ و ج ٥: ٢٧٥ و ج ٦: ابن عبد الوهاب ج ٥: ١٣٣ ۱۸۳، ۲۰۶ و ج۷: ۱۶ و ج۸: ۲۲، ابن عجلان ج ۲: ۳۰۳

61.5

و ج ٢:

۲۳۳،

11113

4710

1777

1771

1777

ابن عرباض ج۲: ۲۹۷

ابن مروان ج ٥: ٢٦٢ ابن قحطبة = الحسن بن قحطبة ابن القربة « البليغ » = أيوب بن يزيد ابن مسعود الأنصاري ج ٨: ٨٠ ابن القطامي ج ١: ٢٧٥ ابن مسلم « الطبيب » ج ٣ : ١٨٢ ابن قيس الرقيات = عبيد الله بن قيس ابن مسهر ج ٦: ٢٦٥ الرقبات ابن مطاع العنزي ج ١ : ١٢١ ابن الكردية = أبو جعفر ابن ابن مطير ج ٤: ٥٤ الكردية ابن معاذ «المغنى» (؟) = ابن صياد ابن کروس ج ۲:۹:۲۶ « المغنى » ابن الكلبي = هشام بن محمد بن السائب ابن المعتـز ج ١ : ١٥٠ و ج ٤ : ٢٧٧ الكلبي و ج ۷ : ۸۲ ابن الكواء ج ٢: ٣٣٣ و ج ٥: ٥٣، ابن المقفع ج ١: ١٣، ١٢٧ و ج ٢: ٥٥، ٩٩، ١٠٠، ١٠٩، ١١٤ وج٧: ۲۵۹، ۳۰۷، ۳۲۱ و ج۳: ۱۵۱، ۲۷۸ و ج ٤: ۲۵۲، ۲۷۲ و ج ٧: ابن لهيعة ج٣: ٢٨٨ و ج٥: ١٤٨ ۲۰۷ و ج ۸: ۱۳۹ ابن ليلي = عبد العزيز بن مروان ابن المقفع الغنوي = المقنع الكندي ابن ماردة = المعتصم ابن مکرم ج ٤: ٣١٤، ٣١٧، ٣١٨ ابن ماسویه ج ۷: ۲۷۱، ۲۷۳ ابن ملجم ج ٥: ١٠٨ ابن مالك العقيلي ج ٢: ٣١٥ ابن منبه ج۳: ۳۶۳ ابن المبارك = عبد الله بن المبارك ابن المنجب السدوسي ج ١ : ١٨٥ ابن مجاعة ج٥: ١٠٥ ابن المهاجر = عبد الله بن المهاجر

ابن محرز ﴿ المغني ﴾ ج ٧: ١٢ ، ٣٤ ابن محيريز ج ٣ : ١٦٦

ابن المرزبان «وزير المنتصر» ج ٥: ٢٦٥

.

ابن موسی المبخل ج ۷: ۲۱۵ ابن میادة « الشاعر » ج ۳: ۳۰٤

ابن نفیلة الغسانی ج ۱: ۱۱٦ و ج ۸:

ابن غير الثقفي = محد بن عبد الله بن غير

ابن نہية ج ٥: ٢٨٠ ابن هبار ج ٤: ٩١

ابن هبولة الغساني ج ٣ : ٣٥٤

ابن هبيرة = عمر بن هبيرة

ابن هرمة = ابراهم بن هرمة ابن هشام «صاحب السيرة» ج٣:

۲۲۲، ۲۲۲ و ج ٤: ۲۲٦ و ج ٦: ۱۲۸،

۱۳۰

ابن وضاح = محمد بن وضاح

ابن وهب ج ٥: ٢٤

ابن وهب الراسي = عبدالله بن وهب الراسي.

ابن یامین ج ۱ : ۱۵۳

ابن اليثربي = عميرة بن اليثربي

بين بيوبي محصيره بن سير. ابن يزيد المهلبي ج ٧: ٣١٥

ابن يسار = عطاء بن يسار

ابن يعمر = يحيي بن يعمر

ابن يقطين = البطين « الشاعر »

أبو إبراهيم ج ٥: ١١٦

ج ٦ : ٢٥٣

أبو أحمد «صاحب حسرب المعتمد»

أبو الفضل بن عبد الله الشيرازي ج ٥:

3 8 7

أبو أحمد الناصر لدين الله ج ٥ : ٣٧٨ أبـــو إدريس الخولاني ج ٥ : ١١١ ،

172

أبو إدريس ج ٥ : ٧٠

أبو إدريس السان ج 7 : 179 أبو إسحاق ج ۲ : ۲۱۲

أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر = المتقى بالله

. ابو إسحاق إبراهيم بن الواثق ج٥:

200

أبو إسحاق محمد على أبو إسحاق ابو إسحاق محمد بن أحمد القراريطي

ج ٤ : ٢٤٩ و ج ٥ : ٢٨٤

أبو إسحاق محمد بن الواثق ج ٥: ٣٧٥ أبو إسحاق المعتصم بن الرشيد = المعتصم

أبو إسحاق النظام = إبراهم بن سيار النظام

> أبو إسحاق الهاشمي ج ٢٠: ٢٠ أبو الأسلت ج ٣: ٥٥

.. أبو الأسود الدؤليٰ ج ١ : ١٩٩ و ج ٢ :

۳۸، ۲۱۳، ۷۱۳، ۲۲۳، ۳۷۳ وج ۳:

أبو أيوب السختياني « ؟» ج ٢ : ١٣٤ ، ٥٤، ١٤٠ و ج ٥: ٩٧، ١٠٢ و ج ٧: T.73 3173 VITS PITS VTT ۳۲۷ و ج ۷ : ۱۸۲ أبو أيوب سلمان = سليان بن وهب أبو الأسود الغنوي ج ٥ : ٢١٣ أبو أيوب سلمان الخوزي ج ٥: ٣٦٦ أبو أسيد = مالك بن ربيعة أبو أيوب المرزباني = المرزباني أبو الأشعث ج٣: ١٦٨ أبو أيوب الورباني (?) = أبو أيوب أبو الأشهب ج ٥: ٢٣ و ج ٨: ١٦ سلمان الخوزي أبو الأعور السلمي ج ١: ١٤٩ و ج ٣: أبو بجير «الشاعر» ج ٣: ٢٩٥ و ج ٧: ۳۰۵ و ج ٤: ۲۲٤ و ج ٦: ۲۱٤ أبو الأغرّ ج ١ : ١٥٤ أبو البحتري « الشاعر » ج ٧ : ١٨٩ أبو إفريقيس بن قيس بن صيفى ج ٣: أبو البختري = العاص بن هشام أبو براء عامر بن مالك = عامر بن أبو أمامة = أسعد بن زرارة مالك أبو أمامة = النابغة الذبياني أبو بردة بن أبي موسى ج٣: ٣٣٣ أبو أمامة «صاحب رسول الله» ج ٢: و ج ٦: ١٦٨ أبو بشر الخراساني ج ٥ : ١٨٠ أبو أمية « في شعر » ج ٢ : ١٥٧ أبو يشر بن السرى ج ٥ : ١٩٨ أبو بشير = أبو اليسير أبو أمية بن يعلى ج ٥: ٢٧، ٢٨٢ أبو أنسة « مولى الني » ج ٥ : ٨ أبو بكر ﴿ فِي شعر ﴾ ج ٦ : ٢٧ أبو بكر بن أبي شيبة ج١: ٤١، ٥٣، أبو أنيس = الضحاك بن قيس أبو أيوب =خالد بن زيد البدري ۲۰ و چ ۲: ۵، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، أبو أيوب الأنصاري ج ٥: ١١٦ 0573 . 473 . 473 . 757 أبو أيوب ابن أخت أبي الوزيسر ج ٤ : و ج ۳: ۸۶ و ج ۵: ۵۷، ۲۸، ۷۰، ۲۷،

۲۵۳ و ج ۷: ۱۸۵

44 . A9 . A0 . VA . VY . VT . VE

70, OF, YF, .A. 711, P11, 4.4 (111) 001, 701, و ج ۲: ۱۲۷، ۱۳۱ و ج ۷: ۲۹۵، .07, 707, 707, 307, 190, 400, 400, 400 ۳۵۵ و ج ۲: ۱۳۱، ۱۳۳، ۱٤۵ و ج V: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عبد ربه . 44. 64. 44. 44. 44. 44. 44. 44. ج ۲ : ۹ : ۲ أبو بكر البحتري = أبو بكر الهجري ۲۰۵، ۳۰۱ و ج ۸: ۲۰ أبو بكر بن عبدالله ج ٢ : ٢٨٦ و ج ٣ : أبو بكر بن جامع ج٧: ٧٦ 777 أبو بكر «الشاعر» = ثابت بن عبد أبو بكر بن عبدالملك بن مروان ج٥: 171 أبو بكر الصديق ج١: ٢١، ٧٨، أبو بكر العطار ج ٢٠:١٠ ۹۲ ، ۱۱۱ ، ۲۱۷ ، ۹۱۳ ، ۳٤٠ و ج ۲ : أبو بكر بن علي بن أبي طالب ج٥: 38, 371, 377, 077, 777, 777, 037, 737, 737, 6 7 2 2 أبو بكر بن عياش ج ٢: ٣٤٦ و ج ٣: ۱۹۲ و ج ۵: ۳۱۶ و ج ۷: ۲۹۵ و ج ۸: ۲۷ ۳۱۳ و ج ۳: ۷، ۱۱، ۹۰، 6171 أبو بكر « كاتب » ج ٧ : ٧٦ · 27. ١٩٧ ، ١٨٧ ، ١٨٤ أبو بكر بن محد ج ٢ : ٢٨٨ 177 ATT ACT VET 177 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 710 187, 3.7, 0.7, ١٨٢، ج ٥: ٢٦٤ ، ١٦٥ و ج ٤: ١٠٢، ١٣٦، ١٤٩، ١٥٦، أبو بكر المنكور ج ٢: ٣١٨ TP1 , T1 . 197 6111 17713 أبو بكر الموسوس ج٧: ١٩٣ F37, .07, 107, . 721 . 74. أبو بكر الهجري ج١: ٢١٥ وج٢: ۳۰۶ و ج ۵: ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۲۸۲ و ج ۷: ۲۷۲ 21, 01, 71, VI, XI, PI, . Y,

6 7 2 7

101

6177

77, 77, 37, 17, 07, 70, 00,

أبو بكسر الهذلي ج١: ٣٥١، ٣٠٣

و ج ۲: ۲۹۳ و ج ٤: ۱۹۹ و ج ۷: ۲۷٦ أبو بكر الوراق ج٢: ١٦٧، ١٤٧ و ج ۷: و ج ۸: ۱۱٦ أبو بكرة الثقفي ج٥: ٢٢٦، ٢٦٨، ۲۷۲ ، ۲۷۲ و ج ۷ : ۱۱ و ج ۸ : ۱۱ أبو بكرة بن سمية = ابو بكرة الثقفي أبو بلال الخارجي = مرداس بن أدية أبو البورستان الفارسي ج ١ : ٢٨٨ أبو البيد البجري ج ٢: ٣٧٤ أبو البيداء ج ٤ : ٥٦ أبو بيهل = هيصم بن جابر الضبعي أبو تمام ج ۱: ٤٩، ٥٩، ٦٩، ٧٢، ٨٩، ٧٢١، ١٣٩، ١٣٠، ١٥٧، ١٩٤، TP1 , PP1 , T+2 , T+2 , 197 ۸۲۲، ۲۳۲، ۲٤۰، ۲۵۲ و ج۲: ۱۵، P1 37 PA . P . 071 . 701 . 701, VOI, 771, AAI, 7.7, VYY , XYY , 1XY , PIY , -YY , ATT , 277 , PTT , 1777 ٥٥٥، ٢٥٧ و ج ٣: ٢٤، ٤٤، ۲٤٦، 077, 737, 007, 777 .17. TOT . TEA . TEE . TE. . EO و ج 2 : TVI , YVI , YYY , Y0Y , و ج ٦:

۳۱۲، ۱۹۲، ۱۹۱ و ج ۷: ۱۵۱، ۱۹۲، ۲۹۲ و ج ۸: ۲۰ أبو تمان المخزومي ج ٦: ۲۵ أبو ثعلبة الحشني ج ٣: ۳۵ أبو ثعلبة الحشني ج ٣: ۳۱ أبو الجارود السلمي ج ٥: ۲۱٦ أبو الجدعاء الطهوي ج ٦: ٣٦ أبو الجحاف = رؤبة الراجز أبو جرول الجشمي ج ٦: ۱۳۹ أبو جعد الطائي ج ٥: ۱۹۶ أبو جعدة ج ٥: ۲۱ أبو جعفر في «شعر» ج ٦: ۱۹۶ أبو جعفر في «شعر» ج ٣: ۱۵۳ أبو جعفر في «شعر» ج ٣ ١٠ ١٥٣ أبو جعفر في «شعر» ج ٣ ١٠ ١٥٣ أبو جعفر في «شعر» ج ٣٠ ١٥٣ أبو جعفر في «شعر» ج ٣٠ ١٥٣ أبو جعفر في «شعر» ج ٣ ١٠ ١٥٣ أبو جعفر في «شعر» ج ٣ ١٠ ١٥٣ أبو جعفر في «شعر» ج ٣ ١٥٠ أبو بينو المناس ا

أبو جعفر الأنصاري ج ٥: ٩ أبو جعفر البغدادي ج ٢: ٧٤ و ج ٣: ٢٣٦ و ج ٤: ٢٥٧ و ج ٥: ٣٤٤ و ج ٧:

> أبو جعفر الشطرنجي ج ٧ : ٦٣ أبو جعفر الشيباني ج ٢ : ١٨٨ أبو جعفر الصيمري ج ٥ : ٣٨٥ أبو جعفر بن كردية ج ٥ : ٣٧٦

۲۱، ۲۱۵ و ج ۸: ۵۹، ۱۱۳، ۱۲۳

أبو جعفر الكرماني ج ٨ : ١٣٣ أبو جعفر محمد بن عبدالله بن عبد كان

أبو جعفر محمد بن عبدالملك الزيات =

ج ۱ : ۸۲

محد بن عبدالملك الزيات

أبو جعفر محمد المنتصر بن المتوكل = المنتصر

أبو جعفر المنصور ج١: ٢٦، ٣٦، . VE . 77 . 00 . 07 . 07 . 00 . 49 171, 3.7, 517, 777, 177, ۱۷۱، ۲۷۲ و ج۲: ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۱، 11, FT, AT, TI, TT, 3T, 1F, ۰۹۰، ۹۳، ۵۲۳ و ج۳: ۹۳، ۱۰۳، 77. (1V9 (10. (1.9 (1.7) ۱۲۱، ۲۲۰، وج٤: ۱۸۵، ۲۲۲، ۱۲۱، ۹۴۲، ۵۰۰ ۲۷۲ و ج ۵: ۲۱۷، P17, 377, VTT, TTT, TTT, סדד, דדד, עדד, גדד, דדד, ·373 7373 P373 P07 3773 ۱۲۲، ۲۷۵، ۲۲۷ وج ۱: ۱۱۲۱، ۱۲۱۱ وج۷: ۹۹، ۱۲۲۸ TA. 6 TV.

أبو جعفر هارون الواثق بن المعتصم = الواثق أحدة مداكث منقد مسلس

أبو جمعة «جد كثير عزة» ج٣: ٣٣٢ أبو جميلة «البكاء» ج٥: ٧٥ أبو الجناب الكندي ج٤: ٩٨

أبو الجنوب = مروان بن أبي حفصة أبو جهل بن هشام ج ٢: ٣٣٦ و ج ٣: ٢٧١ و ج ٤: ١١٦

أبو الجهم بن حبيب ج٣: ٣٣٥ أبو جهم بن حـذيفـة ج٣: ٢٧٢ وج ٥: ٣٩

> أبو جهم بن خالد ج٣: ٢٧٢ أبو الجهم العدوي ج١: ٥٠ أبو الجؤبة ج٢: ٧٠

أبو الجؤيرية ج ٥: ١٥٢ أبو حاتم السجستاني ج ١: ١٧، ٣٨،

۲۹۶ و ج ۸: ۲، ۱۳۵، ۱۱۶

أبو الحارث ج ۷: ۱۲ أبو حازم الأعسرج ج ۱: ۱۳، ۳۱، ۲۰۶ و ج ۳: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۶،

أبو الحارث حصين = جميز

أبو الحارث جميز = جميز ابو حبيب بن زيد ج ٣: ٣٢٨ أبو الحجناء = نصيب بن رباح أبو حذيفة بن عتبة ج ٥: ٢٧ أبو الحر المخنث ج ٧: ٣١٠ أبو حرب بن أمية ج ٣: ٢٧٠، ٢٧٤ أبو حرب بن أمية ج ٣: ٢٧٠، ٢٧٤ أبو حسان المعبدي ج ٦: ٤٧ أبو حسان الملك ج ٦: ٤١ أبو الحسن بن لهيعة ج ٤: ٢٦٩ أبو الحسن التار ج ٤: ٤٨ أبو الحسن التار ج ٤: ٤٨ أبو الحسن علي بن جعفر البصري أبو الحسن علي بن عبدالعزيز = علي ابن عبدالعزيز = على ابن عبدالعزيز

أبو الحسن علي بن عيسى = علي بن عيسى

أبو الحسن علي بن محمد بن مقلة = علي ابن محمد بن مقلة

أبو الحسن = محمد بن منصور أبو الحسن محمد المصري ج ٢ : ٢٠٣ أبو الحسن المدائني = المدائني أبــو الحسين بــن على، بــن مقلــة

ج ٥ : ٣٨١

أبو الحصين المري = ضمضم أبو الحصين

أبو حكيم = عمرو بن ثعلبة

أبو حكيمة ج ٤ : ٢٤٨

أبو حمزة الاعرابي ج ٤: ٧٢ أبو حمزة الشاري ج ٤: ٢٢٨، ٢٣٠،

747

أبو حماد الخياط ج ٤: ٨٢، ٧١، ٧٣ أبو الحمناء العنبري ج ٦: ٥٨ أبو حنش عاصم بن النعمان ج ٦: ٦٨،

70

أبو حنيفة النعمان ج ٢: ١٥٣، ٢٧٨ وج ٣: ١١٥ وج ٤: ١١٠ وج ٦: ١٥٤

> أبو حوثرة الأقطع ج ١ : ١٨١ أبو حية النميري ج ٧ : ١٨٣ أبو خارجة = عمرو بن قيس أبو خالد ج ٨ : ٦

أبو خالد = يزيد بن منصور أبو خالد = يزيد بن المهلب

أبو خراش الهذلي ج ١: ١٣٣ وج٣:

۲۲ و ج ۲: ۱۲۱

أبو الخصيب «حاجب المنصور» ج ٥: ٣٦٧

أبو الخطاب ج ۸: ۱٤٤ أبو الخطاب = عبدالرحمن بن عبدالله أبو الخطار ج٣: ٢١٣ أبو الخلال ج ١: ٢٣١ أبو خيثمة = مالك بن قيس أبو الخير الطفيلي ج ٧: ٢٣٢ أبو الخير بين عميرو الكنيدي ج٥: أبو داود ج ۲: ۱۳۳ و ج ٤: ١٤٦ أبو داود المصحفي ج ٥: ٣٠٢، ٣٠٧ أبو دجانة = سماك بن أوس أبو دحية « القاص » ج ٧ : ١٧٢ أبسو الدرداء ج ١: ٥٦، ٦٧ و ج ٢: 771, 011, 191, 077, 7.7

777

و ج ۳: ۲۱، ۹۲، ۹۲، ۱۱۲، ۱۳۳، ۱۷٤ ، ۳۲۹ و ج ٤ : ۳۱۳ و ج ۷ : ۱۳۱. أبو دفافة بن الصمة = عبدالله بن الصمة

أبو دلامة ج١: ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ۲۲۲، ۲۲۳ و ج ۲: ۷، ۱۸۲ و ج ۸: 127 6 121

أبــو دلــف العجلي ج ١: ٦٩، ٩٤، 109 (179 (17) (100 (12) و ج ۲: ۳۲، ۳۳، ۷۷، ۲۲۳ و ج ۳:

۳۱۲ و ج ٤: ۲۷٦ و ج ٦: ۲۳۰ و ج ٧: 11 و ج A : 121 أبسو دهان ج۱: ۸۸ و ج۲: ۱۹۹،

أبـــو داود ج۲: ۱۳۳ وج۳: ۳۱۵ و ج ٤ : ١٢٣

أبو ذر الغفاري ج ١: ١٩٠ و ج ٢: ۱۳۵ و ج ۳: ۹، ۲۹۳ و ج 2: ۲۳۹ و ج ٥: ٣٥، ٣٩، ٤٠، ٥٦، ٨٩ و ج٧:

أبو الذباب = عبدالملك بن مروان

أبو ذر الهمداني ج۳: ۲۰۱ أبو ذكوان ج ٣ : ٢٦٨ أبو ذؤاب = ربيعة الأسدي أبو ذؤيب الهذلي ج٣: ١٦٠، ٢٠٢، ۲۱۰ ، ۲۹۳ و ج ۲ : ۱۲۱ ، ۲۱۲

أبو رافع «مولى رسول الله» ج٧: 790 ( 1 1 ) ( 1 1 .

أبو رافع بن مالك ج ٣: ٣٠٣ أبو الرئيس النهشلي ج ٦: ٦٣ أبو ربيعة بن المغيرة المخزومي = هاشم بسن المغيرة

أبو رجاء ج ٥: ٧٥ أبو الزعيزية = أبو الزعيزعة

أبو رهم بن مطعم «الشاعر» ج٣: أبو زيد الرازي ج ١ : ٢٧٣ أبو زيد الطائي ج ٨: ٦١ 449 أبو زيد بن ملحان بن عدي بن النجار أبو زبيد ج٦: ٢١٩، ٢١٩ أبو زبيد الهنائي « الشاعر » ج ٣ : ٣٤٨ ج ٣: ٢٩ أبو ساسان = حضين بن المنذر أبو الزبير « مولى هشام بن عبدالملك » الرقاشي أبو السائب ج ٧: ٢٦ أبو زرعة « مولى عبدالملك بن مروان » أبو سبرة بن أبي رهم ج ٥ : ٧ = روح أبو زرعة أبو الزعيزة ج ٨ : ١٩ أبو سبرة يزيد بن مالك = يزيد بن أبو الزعيرية = أبو الزعيرة مالك أبو سعيد المخزومي «الشاعسر» ج٧: أبو زعيزعة ج٥: ١٥١ أبو زغبة بن حارث ج ٦: ٢٦ 127 أبو سعيد = الأصمعي أبو الزهراء = المعلى بن المثنى أبو سعيد = الحسن بن أبي الحسن أبو الزرد الحنفي ج ٤ : ١٢٢ أبو الزناد ج۲: ۳۲۵ و ج۷: ۲۵۷ البصري أبو سعيد البصري «التاجر» ج٧: و ج ۸: ۱۳٤ أبو زيد الأسدي ج ٧: ٧١، ٧٢ 170 أبو سعيد الخدري ج٣: ١٧٨، ٣٢٩ أبو زيد الأعرابي ج ٤: ٨٤ أبو زيد الأنصاري «النحوي» ج ٢: ج٤: ١٨٩، ج٥: ٥٦، ١٣٨ ج٧: ٢٠١ VOI , PFI , TIT , TIT , OIT , ج ۸ : ۸۷ أبو سعيد «صاحب الرأي» ج٦: ٣٥٥ و ج ٣: ٥٥، ٧٦، ٨٨٥ و ج ٤: ۲۹، ۷۳، ۹۱ و ج ۷: ۲۲۱ و ج ۸: ٤، 104

11.

179 , 172 , 177

أبو زيد الحبري ج ٣: ١١٢

أبو سعيد «صاحب ابن سيرين» ج٧:

أبو سعيد عبدالله بن شبيب = عبدالله ابن شبيب

أبو سعيد بن عقيل بن أبي طالب ج ٤:

أبو سعيد بن مسلم ج٧:٣

أبو سعيد المقبري ج ٥: ٩٩ أبو سعيد « مول أبي حذيفة » ج ٥: ٤٩

أبو سفيان بن أمية ج٦: ١٠٨

أبو سفيان الحارث البدري ج ٣: ٣٢٧ أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب

ج 7 : ۱۳۲

أبو سفيان بن حرب ج ١: ١٤، ١٨، ٤٧، ٥٢، ٦٧، ٢٨٨، ٣٠٨ و ج ٢:

۲۱، ۷۱، ۱۵۱، ۱۵۷ و ج۳: ۵، ۲، ۲۲۷ (۲۲، ۲۷۰ و ج ٤: ۹۳، ۱۰۰، ۱۰۱،

۲۸۸ و ج ۵: ۸، ۱۱، ۲۶، ۱۸، ۱۱۳،

۱۹۷، ۲۲۷، ۳۷۲، ۲۷۲ و ج ۲: ۱۹۷ ۱۳۱، ۱۹۵، ۲۷۱ و ج ۷: ۹۳، ۹۶،

122 (127 (1.4

أبو سفيان بن يزيد بن عبدالملك ج ٥: ١٨٨

أبو سفيان بن يزيد بن معاوية ج ٥: ١٢٤

أبو سلمة = موسى بن إسماعيل

أبو سلمة الخلال.ج ٤: ٣٠،١ وج ٥: ٣٦٦، ٢٥٤

أبو سلمة بن عبدالأسد ج ٥: ٧ أبو سلمة بن عبدالأشهل ج ٤: ٢١٢ أبو سلمة بن عبدالرحن ج ٣: ١٨١ أبو سلمان ج ٢: ٩٤

أبــو سال الحنفــي ج ٢: ١٩٨ و ج ٥:

41.

أبو السهراء ج ۲: ۲٦٧ و ج ۷: ۷۶ أبو سهل الأسود « حاجب مروان بن الحكم » ج ٥: ١٤٦

أبو سويد ج ١: ٢٥٧، ٢٦٤ و ج ٧:

أبو سيارة العدواني ج٣: ٣٠٣ أبو شجرة بن حجنة ج٣: ٣٣٤ أبو شحمة = عبدالرحمن بن عمر بن

أبو شعيب الحراني ج٧: ١٣.

أبو الشغب ج٣: ٢١٤ أبو شمر بن أبرهة ج٣: ٣٢١

أبو شمر « المتكام » ج ٢ : ٣٣٩ أبو الشمقمـــق ج ٢ : ٣٥٣ ، ٣٥٧

و ج ۷ : ۲۳۹

الخطاب

أبو طلحة = زيد بن سهل بن الأسود أبو طلحة الأنصاري ج ٥: ٢٨، ٢٩ أبو طلحة الطلحات = عبدالله بن خلف الخزاعي

أبــو الطمحــانُ القيني ج ٦: ٢١٠ و ج ٧: ٤١

أبو الطيب الربذي ج ٧: ١٥٧ أبو الطيب « الكاتب » ج ٨: ١١٠ أبو العاج ج ٧: ١٧٥ أبو العاص بن أمية ج ٣: ٢٧٠، ٢٧٤

> و ج ٤ : ٣٨ أبو العاص بن الربيع ج ٣ : ٢٧٤

> > أبو عاصم النبيل ج ٢: ١٧٦

أبو العالية ج ١ : ٢٣٥

أبو عامر المبخل ج٧: ٢١٤

أبو عباة البحتري = البحتري .

أبو عبادة سعد بن عثمان ج٣: ٣٣٠ أبو عباد ج٢: ٢٠٢، ٢٦٤ وج٤:

۲۲٦ و ج ۷: ۱٦٦

أبو العباس أحمد بن بكر ج ٧: ٥٦ أبو العباس أحمد بن المقتدر = الراضي أبو العباس

أبو العباس أحد بن الواثق ج ٥: ٣٧٥ أبو العباس بن الرشيد ج ٥: ٣٧١ أبو الشيص ج ١: ١٥٤ وج ٢: ١٥٩ وج ٣: ٢٤٩ وج ٦: ١٩٤، ٢٢٠

أبو صالح ج ۲: ۱۹۵ و ج ۵: ۲۰

أبو صالح عبدالله بن محد بن يزداد = عبدالله بن محد بن يزداد

أبو صالح الفزاري ج ٨: ١٢١ أبو صفرة = ظالم بن سراق أبو صفوان = خالد بن صفوان أ

أبو الصقر إساعيل بن بلبل إساعيل بن بلبل

أبو الصلت المبخل ج٧: ٢٠٩

أبو الصلت عبدالله بن أبي ربيعة = عبدالله بن أبي ربيعة

أبو الصهباء بسطام بن قيس = بسطام ابن قيس

أبو ضمرة ج ٢: ٢١٧

أبو ضمضم ج٦: ١٣٧ و ج٨: ١٤٧

أبو طالب «صاحب الحنطة» ج٧:

۱۸۰

أبو طالب بن عبداًلمطلب ج۳: ۲۷۰، ۲۷۶ و ج ۵: ۲ و ج ۲: ۱۵۹

أبو الطاهر = أحمد بن كثير بن عبدالوهاب

أبو الطفيل = عامر بن واثلة

أبو العباس الزبيري ج ١ : ٢٦٨ أبو العباس الصولي = الصولي أبو العباس السفاح = السفاح أبو العباس عبدالله = المأمون أبو العباس الفضل الرقاشي = أبو الفضل الرقاشي

أبو العباس «القائد» ج ۱ : ۱۰۰، ۲۲۲ وج ۵ : ۲٤٥، ۲٤٧

أبو العباس محمد بن جعفر = الراضي الله

أبو العباس المعتضد بن طلحة الموفق = المعتضد

أبو العباس الهلالي ج 0: ١٧٩، ٢١٢ أبو عبدالرحمن ج ٥: ١٣٦ أبو عبدالرحمن بشر ج ٧: ١٦٨ أبو عبدالرحمن الثوري ج ٧: ٢٠٥ أبو عبدالرحمن البن عائشة = ابن عائشة

أبو عبدالرحن المقبري ج 7: 171 أبو عبدالسلام ج 3: 172 أبو عبدالله ج 3: 100 أبو عبدالله = ابراهيم بن عرفة أبو عبدالله = سفيان الثوري أبو عبدالله = عباش

أبو عبدالله الأعمى ج ٨: ١٤٨ أبو عبدالله البريدي ج ٥: ٣٨٣، ٣٨٤ أبو عبدالله البصري ج ٧: ١٦ أبو عبدالله الجهاز ج ٤: ١٤٠ و ج ٨: أبو عبدالله الجهاز ج ٤: ١٤٠ و ج ٨:

أبو عبدالله بن عبدالبر المدني ج٧: ٦٥، ٧٧

أبو عبدالله بن لبانة الأعرابي ج ٤: ٨٧ أبو عبدالله محمد بن جعفر = غندر أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام = الخشني

أبو عبدالله محد بن عبدالله المنصور = المهدي

أبو عبدالله محمد المعتز بن المتوكل = المعتز

أبو عبدالله محمد بن الواثق = المهتدي أبسو عبسدالله المروزي ج٣: ١٦٩ وج٧! ١٤

أبو عبدالله معاوية بن عبدالله الأشعري = معاوية بن عبدالله الأشعري أبو عبدالله بن المقفع = ابن المقفع أبو عبدالله الواسطي ج ٧: ٢٣٩ أبو عبدالملك عناق ج ٧: ١٧٧ أبو عبدالملك ج ١ ٠ ٠ ٨٠

أبو العتاهية ج١: ٣٦، ٦٩، ٩٩، ۲۱۱ و ج ۲: ۱۷۰، ۱۹۲، ۲۰۲، ۲۲۱، ۲۲۲، ۷۷۱ وج۳: 17713 171 × 171 × 171 × 31 × 6172 ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۲، ۲۱۹ و ج ٤: ۳۰۸، ۳۱۹ و ج ۲: ۱۵۱، 61YE ۲۲۱، ۲۵۱ و ج ۷: ۸۳، ۱۳۳ أبو عتاب ج ٧: ١٦٧ ، ١٧٩ أبو عتيرة الخياط ج ٨: ١٢٥ أبو عثمان = بكر بن محمد المازني أبو عثمان = عمرو بن عبيد أبو عثمان الأنصاري ج ٨: ٦٩ أبو عثمان الثوري ج ٨: ١٧ أبو عثمان الجاحظ = الجاحظ أبو عثمان الحرمي ج ٤ : ٨٢ أبو عثمان بسن مسروان بسن محمد ج٥:

أبو عبيد الأعرابي ج ٥: ١٨٧ أبو عبيدة بن الجراح = عامر بن عبدالله بن الجراح أبو عبيدة معمر بن المثنى ج ١: أبو عبيدة معمر بن المثنى ج ١: ٦٢، ١٩٢، ١٩١، ١١١، ١١٩ وج ٦: ١٤، ١٢، ٣٠٠، ٣٠، ١٩٦، ١٧١ وج ٣: ٥، ١٢، ٣٠، ٣٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٨٦ وج ٥: ١٨، ٢٨٦، ١٦٢، ١٦٥ وج ٢: ٤، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١١، ٢٥، ١٣، ٢٣، ٤٠ ٧، ٩، ١٠، ١١، ١١، ٢٥، ١٣، ٢٨، ٢٥، ٥٥، ٥١، ١٥، ١٥، ١٥، ٢٠، ٢١،

أبو عبيد الأسود «مولى عمر بن

و ج ۲: ۱۰، ۳۲، ۳۰۳

عبدالعزيز ، ج ٥ : ١٧٩

717

۱٤٧، ۱۷٤، ۲۲۳ و ج۷: ۱۱۱، أبو عصمة ج٧: ٣٠٣ T9V 61T1 أبو عطاء السندي ج٣: ٢٤٠ وج٧: أبو عمرو كلثوم بن عمر = العتابي ۱۹۸ و ج ۸ : ۱۹۸ أبو عمرو المري ج ٢: ٦٤ أبو عقير الزرقي ج١: ١٩٢ ج٥: أبو عمرو النجعي ج ١ : ٢٩٦ أبو عمران النقيل ج ٢: ١٥٤ أبو عكرمة ج٧: ٤٢، ٤٣، ٤٥، أبو عمرو «صاحب حرس المختار» أبو العلاء ج٧: ١٠٨ ج ٥: ١٥٣ أبو العلاء المنقري ج ٤: ٢١٥ أبو العميس ج ٤ : ٢٣٢ أبو العلاء بن يـزيـد بـن سنـان ج٥: أبو عتمة الضبي ج ٦ : ٤٩ ، ٦١

و ج ٥ : ٤٣ ، ٢٨٨ أبو عون الثقفي ج ٨ : ٧٩ أبو عون عبدالله بن عون ج٢: ٩٨، ۱۰۲، ۲۱۲ و ج۳: ۱۱۷ و ج۷: ۲٤۹ و ج ۸ : ۸۰ أبو عون عبدالملك بن ينزيند ج٥: أبو عيسى الجبريل = جبريل بن أبي

أبو عيسي المبخل ج ٧: ٢٢٠ أبو عيسى بن المتوكل ج٧: ٤٢، 29.24

أبو عسوان ج۲: ٤٦ وج۳: ١٤٨

أبو عيسي « المغني » ج ٧ : ٣٥

أبو علقمة ج ٢: ٣١٦، ٣١٧ أبو على الأسواري ج ٧: ١٧٧ أبو على الأشراسي ج ٨: ١٣٩ أبو على البصير ج ٤: ٣٠٧ أبو عمر القاضي ج ٥ : ٣٧٨ أبو عمر بن يزيد ج٣: ٢٥٨ أبو عمرو بن أمية ج ٣: ٢٧٠ أبو عمرو الشيباني = الشيباني أبو عمرو ضرار بن عمرة = ضرار ابن عمر

144

٠٣١٤ ، ٢٨٢ ، ١٢٠ ، ١٠٧ ، ٨٦ ، ٧٩

أبو عمر بن العلاء ج١: ٧٤ وج٢:

أبو عيسى بن هارون ج ٤: ٢٩٨ و ج ٥: ٣٦٩

أبو العيص بن أمية ج٣: ٢٧٠، ٢٧٤ أبو العيناء ج٢: ١٩ ج٣: ٢٦٠، ٢٢٦، ٢٧٦

أبو العباس بن معاوية ج٣: ٣٣٠

أبو عيينة ج٣: ٢٣٣

أبو غسان صالح بن الهيم = صالح بن الهيم

أبو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار ج ٤ : ٢١٨

أبو فحمة «المجنون» ج٧: ١٨٩

أبو فديك «الخارجيي» ج ١: ١٣٠، ١٣٣ و ج ٤: ١١٥

أبو فراس = الفرزدق

أبو فرغان بن الصمة = عبدالله بن الصمة

أبو الفرج الأصفهاني ج ٥: ١٩٩ و ج ٦: ٥

أبو الفرج محمد بن علي السامري = محمد ابن علي السامري

أبو الفضل جعفر المتوكل = المتوكل

أبو الفضل جعفر بن المعتضد = المقتدر

أبو الفضل العباس بن محد بن علي بن عبدالله بن عباس ج ١: ١٦٢، ١٦٨،

۱۱۳ و ج ۲: ۳۱۹ و ج ۵: ۲۳۳، ۳۲۹

أبو الفضل على بن الأحنف = على بن الأحنف الأحنف

أبو القاسم إسماعيل بن عبدالله المأسون ج ٧: ٥٢

أبو القاسم = جعفر بن أحمد بن محمد أبو القاسم = جعفر بن محمد أبو القاسم بن حميد ج ٣: ٢٣٧

أبو الكنود « صاحب بن مسعود » ج ۳: ۳۳۲ و ج ۵: ۱۰۶ أبو الكنود بن عبد العزى ج٣: أبو لهب بن عبدالمطلب ج٣: ٢٧٠، ۳۳۱ و ج ۲: ۱۰۱، ۸۷، ۱۱۳ و ج ۵: أبو لؤلؤة = فيروز أبو لؤلؤة أبو ليلي = النابغة الجعدي أبو مالك بن أبي كعب ج٣: ٣٣١ أبو مالك الأشعري ج ٣ : ٣٤٩ أبو مالك « القائد » = أسد بن عبدالله أبو مجلز ج ۱: ۳۰ و ج ۲: ۲۸ أبو محجن = نصيب بن رباح أبو محجن الثقفي ج ١: ٦٤ و ج ٨: 74 أبو محذورة ﴿ المؤذن ﴾ ج ٣ : ٢٧٢ أبو محلم ج ۲: ۳٤٦ أبو محلم السعدي ج ١: ٩٩ أبو محمد ج « ؟» ٥: ١٣، ١٠٥ أبو محد الأعرابي ج٣: ١٧

أبو محد الأعمش = سليان بن مهران

أبو محمد الحسن بن محمد المهلى = الحسن

ابن سلام أبو القاسم عبدالله بن المكنفى = المستكفي أبو القاسم الفضل بن المقتدر = المطيع أبو قتادة = النعمان ربعي أبو قحافة عثان بن عامر بن عمرو ج ۵: ۹ ، ۱۰ ، ۱۸ أبو العرقين الطفيلي ج ٧: ٢٢٨ أبو القعقاع ج ٨: ١٣٥ أبو قلابة الفقيه ج ١: ٢٠ و ج ٢: ٨٣، ۲٦٥ و ج ۳: ۱۸۱، ۱۸۵، ۳۲۶ و ج ٥: أبو قيس بن الأسلت ج ٣ : ٣٢٨ أبو كامل «سمير الوليد بن ينزيد» ج ۵: ۲۰۲، ۲۰۳ و ج ۷: ۳۳، ۵۲ أبو كامل «المغنى» = أبو كامل « سمير الوليد بن يزيد » أبو كبير الهذلي ج٧: ٢٥٩ أبو كرب = تبع الأصغر أبو كميل = أبو كامل «سمير الوليد ابن يزيد ، أبو كتف ج ٦: ٩٤

أبو القاسم عبدالله بن سلام = عبدالله

ابن محمد المهلى

أبو مرحب ج ٦: ٥٥ أبو مريم = حذيفة بن عبد الله أبو المزرد الحنفي ج٤: ١٠٥، ١٢١ أبو مساحق = بلعاء بن قيس أبو مسعود الثقفي ج ٥: ٢٨٥ أبو مسلم الخراساني ج ١: ٧٤، ١٢٠، ۸۲۲، ۲۵۸ و ج۲: ۹، ۲۵، ۲۳، ۱۸۱ و ج ۳: ۳۳۳ و ج ٤: ۲۹۲، ۲۲۲، ۳۰۱ و ج ٥: ٢٢٢، ٣٢٣، ١٢٤، ٢٢٩، ٨٣٣ و ج ٦: ١٥٨ و ج ٧: ٢٢٤، ٢٨١ أبو مسلم الخولاني ج ١ : ١٩١ ، ٢٠٧ و ج ۳: ۱۱۸ و ج ۵: ۲۸۷ أبو مسلم السراج = أبو مسلم الخراساني أبو مسلم = عبد الرحمن بسن مسلم « الفقيه » أبو مسمع ج ١: ٦٥ أبــو مسهـــر ج ۱: ۸۸ و ج ۵: ۳۰۸ و ج ۷: ۱٤٤ أبو مطرف = ابن أبى الأسود أبو المظهر الوراق ج ٨: ٨٤ أبو معاذ = بشار بن برد أبو معشر ج ٥: ١٣٤، ١٤٠، ١٤٢،

أبو محمد = الحسن بن مخلد أبو محمد الدمشقى ج ٨: ١٢٥ أبو محمد بن سفيان القرشي ج ٥: ١٩٤ أبو محمد الشعبي الوراق ج ٨: ١٥٦ أبو محد عبدالله بن جاسب الجزامي ج۷: ۱۹۵، ۲۱۹ أبو محمد عبدالله بن كاسب الحزامي = أبو محمد عبدالله بن حاسب أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة = ابن قتيبة أبو محمد عبدالله بن ميسرة ج ٥: ١٣٤ أبو محد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية ج ٥: ۲۱١ ، ۲۱۲ أبو محمد العبدي «الشاعر» ج ٥: ٢٢١ أبو محمد على بن المعتضد = المكتفى أبو محمد الليثي ج٣: ٢٤٦ أبو محمد = المغبرة بن شعبة. أبو محمد موسى = الهادى أبو محمد اليزيدي ج٤: ٢٩٩ أبو مخزوم ج٧: ١٣٥. أبو المخشن الأعرابي ج ٤: ٦٩ أبو مخلد = أبو مجلز أبو مخنف ج ۲ : ۸۱ و ج ٤ : ۸۳ و ج ٥ :

1.7

178 . 177 . 100

أبو المغراء «الشاعر» = أوس بن مغراء

أبو المغلس «المغني» ج ٧: ١٢، ٥٠ أبو المغوار ج ٣: ٢٢٦، ٢٢٧ أبو الزعيرة أبو الزعيرة أبو المغيرة = أعشى بكر أبو المغيرة = زياد بن أبيه أبو مفروق عمرو الأصم = عمرو بن قيس بن مسعود

أبو المقدام الخزاعي ج ٨: ١٦٩ أبو المكنون «النحوي» ج ٢: ٣١٨ و ج ٤: ٤٥

أبو مليك = عبد الله بن الحارث بن عاصم بن حميد

أبو مليكة ج ٦: ١٢٤ أبو المنذر سلام = سلام بن المنذر أبو المنذر هشام بن محمد بـن السـائـب الكلبي = هشام بن محمد

أبو منصور الأسدي ج ٨: ٥ أبو منصور الكسف ج ٢: ٢٤٦ أبو منصور محد بن المعتضد = القاهر بالله

أبو مهدية = أبو النجسم العجلي «الراجز»

أبو المهلهل الخزاعي ج ۸: ۱۲۸ أبــو مــوسى ج ۲۱:۱۷ و ج ۲: ۱۷۵ و ج ۳: ۲۵۸ و ج ۷: ۱۳۱، ۱۳۱

أبو مياس «الشاعر» ج ۲: ۱۸۸ أبو نائل بن رباح ج ٥: ۱٤۸، ١٦٩ أبو النجم العجلي «الراجز» ج ١: ٢٤١، ١٤٨، ١٤٩، ٢٦٩، ٢٧٠ و ج ٢: ٢٨٩ و ج ٤: ٧٩، ٧٩ و ج ٦: ٦٩، ٢١١،

أبو نخيلة «الراجز» ج٦: ٢١١ أبو النصر ج٧: ٢٩٤ أبو النضر سالم «مولى عمر بن عبد

بو مصر عم "عوى عمر بل حبد الله " = سالم أبو النضر

أبو نضرةٌ ج٢: ٧، ٢٥١ و ج٥: ٥٦،

أبو نعيم ج ٥: ٣٠٨ أبو نهشل = لقيط بن زرارة أبو نواس = الحسن بن هانيء

141

أبو نوح «في شعره» ج٧: ٢٠٩ أبو وجرة «مولي الزبير» ج٧: ١٩٦ أبو هاشم الإيادي ج٣: ٢٠٦ أبو الورد بن الهذيل ج ٥: ٢١٠ أبو هاشم بكير بن ماهان = بكير بن أبو وفاء بن الصمة = عبيد الله بن ماهان الصمة أبو الوليد = معن بن زائدة أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة ج ٥ : ١٤٦ أبو الوليد الكناني ج ٨: ٥٦ أبو هالة بن زرارة ج٣: ٢٩٨ أبو هدبة ج٦: ٩٣ أبو ياسين « الحاسب » ج ٧ : ١٨٣ أبو الياقوت ج٧: ١٦٦ أبو هذيل العلاف ج ٢: ١٨٦ أبو هريرة ج ١: ١١، ٤٤، ٥٣، ٧٦، أبو يحى = مزاحم « مولى عمر بن عبد ۱۸۳، ۱۹۷ و ج ۲: ۸۰، ۱۵۰، ۱۵۳، العزيزه ۱۸۱، ۱۹۱ و ج ۳: ۳۸، ۱۱۱، ۲۸۸، أبو یحی منصور بن محد = منصور بن ۳۳۱ و ج ٤: ٦٨ و ج ٥: ١١٠، ١١٠، ١٣٤، أبو يزيد ج٧: ١٠٨ ۱۳۱ و ج ۲: ۱۳۸ و ج ۷: ۱۱۸، ۲۵۷، أبو يسار ج ٣: ١٧ ۳۱۰ ، ۳۱۰ و ج ۸ : ۷۱ أبو اليسير ج١: ٧١ أبو هشام الباهلي ج٦: ٢٥٩ أبو يعقوب الخريمي ج ٨: ١٣٩ أبو هفان ج ٤: ٢٧٩ و ج ٧:٨ أبو يعلى المنقري ج ٢: ٣٠٧ أبو الهندى «الشاعر» = أزهر بن عبد أبو اليقظان القيسي ج ٤: ١٣٣ و ج ٥: العزيز ۳۲، ۱۳۱، ۱۳۷، ۲۱۲ و ج ۸: ۱۱ أبو الهيم = مالك بن التيهان أبو الهيم = المعلى بن أسد العمى أبو يكسومج ٣: ٢٧٠ أبو يوسف ج٧: ٦٠ ابو وائل ج ۲: ۲۹۲ أبو يوسف «حاجب عبد الملك بين أبو واثلة = إياس بن معاوية

أبو ا**لواسع** ج ٧: ١٨٥

أبو وائل الأحمق ج٧: ١٨٤

مروان، ج ٥: ١٤٨

أبو يوسف «القاضي» ج١، ٢٢٥،

أحمد بــن أبي داود ج ١ : ٧٩ ، ٢٢٨ و ج ۲: ۲۰، ۲۲، ۲۲۰ و ج ۳: ۱٤۳ و ج ٤ ، ١٣٩ ـ ١٤٠ ، ج ٥ : ٢٧٤ و ج ٧ :٥ أحمد بن أبي طاهر ج ٢ : ٢٦٢ وج ٤ : ۲۷۵ ، ۲۷۸ وج٦: ۲۱۵ وج٧: ۲۱٤ أحمد بن أبي نعيم ج ٤: ١٢١ أ**حمد بن إسرائيل ج ٤: ٢٤٨ و ج ٥:** \*\* أحمد بن بویه ج ٥: ٣٨٥ أحمد بن جعفر ج٧: ٥٧ أحمد بن جعفر بن سليان بن على ج٧: 114 أحمد بن الحارث ج٥: ١١ أحمد بن جدار ج ٦: ٢٦٤، ٢٦٥ أحمد بن خاقان ج ٥: ٣٨٣ أحد بن الخصيب ج ٤: ٢٤٨، ٢٥٣، ١٥٢ ج ٥: ٢٧٦، ٧٧٣

أحمد بن طلحة الموفق = المعتضد أحمد بسن عبد العسزيسز ج ٤: ٢٥٢ و ج ٧: ١٤٧

أحمد بن عبد الله ج ٨: ١٣٢ أحمد بن عبد الله الأصبهاني ج ٥: ٣٨٤ أحمد بن عبد الله المكي ج ٢: ٣٣٢ ۲۵۹ و ج ۲: ۸۷ و ج ۵: ۳۳۰، ۳۳۹ و ج ۲: ۱٤۱ و ج ۷: ۵، ۱۲ أبير بن عصمة التيمي ج ٦: ٨٦ الأبيرد بن المعذر ج ٣: ٢٢٧ أبين بن عمرو السعدي ج ٦: ٢٧١ أبي بن خلف ج ٣: ٢٧٢ أبي بن قيس ج ٣: ٣٤٥ أبي بن قيس ج ٣: ٣٤٥ و ج ٥: ٢٨١ و ج ٥: ٢٧١ و ج ٥: ٣٧٣ ٢٧٢ و ج ٥: ٣٧٣ ٢٠٢٠ و ج

أتيابن بن إساعيل بسن إبسراهم ج 2: ٢١٢

أثوب بن أزهر ج ١ : ٣٠٣ الأجلح ج ٥ : ٣٠٨ الأحدب = سلمى بن الخطل العرجي الأحرز بن مجاهد التغلبي ج ٣ : ٢٨٥ محد بن أبان ج ٢ : ١٦٣ أحد بن أبي الحارث الخراز ج ٧ : ١٥٠

أحمد بن أبي الحواري ج ٢: ٩٤، ١٠٠ و ج ٣: ١٢٦ ج ٨: ٨٧ أحمد بن أبي خالد الأحول ج ١: ٢٨

ج ٤: ٢٩٩ ج ٥: ٣٧٢

أحمد بن عبـد الوهـاب النـويـري = النويري

أحمد بن عبيد ج 0: ١٩٤ أحمد بن عبد الله الحضيبي ج 0: ٣٨١

أحمد بن علي الحاسب ج ٧: ٢٢٧. أحمد بن عار ج ٥: ٣٧٣

أحمد بن عمران الأخفش ج ٢: ٨١ أحمد بن كثير بن عبد الوهاب ج ٣:

778

أحد بن محد بن الأفطس ج 2: 7٤٩ أحد بن محد البغدادي ج 1: ٧٢ أحد بن محد الميمون ج 0: ٣٨٤ أحد بن محد بن يحيي ج ٧: ٢٢ أحد بن المدبر ج 2: ٢٥٢، ٣١٣،

414

أحد بن مسلمة ج 0: ٢٤٤ أحد بن مطير ج ١: ٢٦٦ أحد بن المقتدر = الراضي أحد بن المنتصر ج ٥: ٣٧٦ أحد بن نصر ج ٢: ٣٩٧ أحد بن نعيم السلمي ج ٧: ٢١١ أحد ين يزيد الأنطاكي ج ٣: ٢٦٨

أحمد بن يوسف «الكاتب» ج ١ : ١٧٨ و ج ٢ : ١٣٦ ، ١٣٦ و ج ٢ : ١٣٦ ،

۱۱۰، ۸۱۲، ۲۵۲، ۲۷۹، ۲۰۳، ۱۳۰، ۱۱۳، ۲۱۳، ۲۳۰ وج ۵: ۳۷۳ وج ۷:

1 1

أحر بن جندل ج٣: ٢٩٩ الأحر بن مازن ج٦: ١٠١

وج۷: ۲۲۲، ۲۲۶، ۷۷۷ وج۸: ۷،

٤٨، ١٧ الأحنف بن مالك ج ٦: ٢٦

۔ الأحوص بن جعفر بن كلاب ج ٦: ٩، ١١، ٩٧

الأحوص بن عبد الله الأنصاري ج ٤: 144 أحيحة بن الجلاح ج ٢: ٣٤٦ الأحيمر بن بهدلة السعمدي ج ١ : ١٠٥ و ج ۳: ۲۸۱، ۲۲۷ و ج ۷: ۲۲۲ الأحيمر بن عبد الله ج ٦: ٥٥، ٥٥، الأحيمر بن يزيد بن مرة المازني ج ٦: أخزم ج ۲: ۳۵ و ج ۳: ۳۸ الأخطل ج ١: ٣٨، ١٤٩، ١٨٠، ١٨٠ ج ۲: ۸۲۰ ۸۲۱ و ج ۳: ۲۲، ۵۹، ۷۷، ۲۰۲، ۲۱۳، ۱۲۳ وج ۲: ۲۷، ۱۱۸ ۱۷۰، ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۱۶، ۳۳۰ و ج۸: الأخطل الصغير ج ٦: ٢٦٥ الأخفش ج٣: ٢٥٣ و ج٦: ٢٦٠، 729 الأخفشان ج٣: ٢٠٩ الأخنس بن شهاب الثعلى ج٣: ٣١١

الاحفسان ج ۱: ۱۰۹ الأخنس بن شهاب الثعلبي ج ۳: ۳۱۱ و ج ۲: ۲۰۵ إدريس معليه السلام، ج ۳: ۳۱۹ و ج ٤: ۲۱۱

إدريس بن معقل ج٣: ٣١٢

أدهم بن ضرار الضبي ج ٢ : ٤١ أدهم بن عمرو ج ٣ : ٢٩٦ أذنف نشا = نف نسا أذينة ج ٣ : ١٥٦

أرامش بن عمسرو بن الغسوث ج٣:

أراكة الثقفي ج ٣: ٢٥٨

أردشير ج١: ٢٣، ٢٤، ٤٠ وج٢: ١١، ٢٢٦، ٢٦٠ وج٤: ٣٠٦ وج٧:

أردشير بن بابك ج ١٠٤١ ج ٢: ١٢١

أردشير بن يزدجرد ج ٢: ١١، ١٩ أرسطاطاليس ج ١: ١٩٤ و ج ٢: ٢٨٠، ٣٥١ و ج ٣: ١١٩ و ج ٤: ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٨ و ج ٧: ١٢، ٨٩

أرطأة بن سمية ج۳: ۳۰۳ ج7: ۱۷٤ أروى «في شعر» ج7: ۱۳۸، ۳٤۸،

ج ٧: ٠٤

410

أروى «أم عثمان بن عفان» ج ٢:٥ أروى بنت عبد المطلب: ج ٢:٥ أروى بنت كريز ج ٥:٣٦ أروى بنت منصور الحميرية ج ٥:٣٦٦ الأزد بن البنيت ج ٣: ٣١٥ الأزرق اليشكري ج ٥: ١٠٤ إسحاق بن خلف البهراني ج ١: ١٥٧ إسحاق بن راهويه ج ٨: ٦٩، ٨٢. إسحاق بن الرشيد ج ٥: ٣٧٠ إسحاق بن العباس ج ٢: ٣٣ إسحاق بن علي بن عبدالله بن عباس ج ٥: ٣٢٣

إسحاق بن عهارة ج۷: ۱۲ إسحاق بن عمران ج۸: 20 إسحاق بن عيسى ج۲: ۳۱۱ وج٥:

إسحاق بن محمد الأزرق ج 0: 7.0 إسحاق بن مسلم ج ٢: ٩ و ج ٥: 7٠٩ إسحاق بن موسى الهادي ج ٥: ٣٦٩ إسحاق بن يحيي ج ١: ٥٨، ٣٣٢ إسحاق بن يحيي بن محمد الحواري ج ٦:

أسد بن خيثم الغنوي ج ٦ : ١٠٥ ، ١٠٥ أسد بن عبدالعزى ج ١ : ٢٩٠ أسد بن عبدالله ج ٣ : ٣٣ أسد بن عبدالله القصري ج ٢ : ٣٣ إسرائيل ج ٤ : ٥٧ أسعد أبو كرب = تبع الأصغر

أسعد بن زرارة ج٣: ٣٢٨ الإسكندر ج١: ٢٤، ١١١ وج٢: وج ۱ : 00 ، 70 المراف ج ۱ : ۲۱٦ المر السماف ج ۱ : ۲۱٦ المرد السماف ج ۱ : ۲۱۹ المرد و ج ۳ : المرد و ج ۳ : ۱۵ و ج ۵ : ۱۵ و ج ۷ : ۹ السامة بن لؤی ج ۳ : ۱۹۱ و ج ۱ : ۱۹۱ السامة بن يزيد ج ۱ : ۱۹۱ و ج ۱ : ۱۵ ، ۲۷۵ و ج ۳ : ۲۵ و ج ۸ : ۱۵۱ و ج ۸ : ۱۵۱ السامیل السحاق بن إبراهیم بن إسماعیل ابن حماد بن زید ج ۱ : ۲۵ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ،

أزهر بن عبد العنزينز ج٣٠١،٣٠٠

إسحاق بن إبراهيم بـن خـراش ج٧: ١٤٩

407

إسحاق بن إبراهيم الموصلي ج ٢: ٢٦٣، ٣٥، ٣٢٢ و ج ٤: ٢٩٩، ٣٥، ٥٦، و ج ٧: ١٢، ٥٥، ٣٦، ٩٤، ٩٤، ٩٠، ١١٠، ٣١٥ و ج ٨: ٣٥، ٩٨، ٩٠، ١١٠، ١١٠، ١٢٢، ١٦٥، ١٦٢، ١٦٥، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢،

إسحاق بن إساعيل ج ٢: ١٠ إسحاق بن الأشعث ج ٢: ٤٠

٥٤

۱۸۱، ۲۸۰ و ج۳: ۱۹۹، ۱۹۱، ۳۵۲ أسلم بن زرعة الكلابي ج ۱: ۱۳۱، ۱۸۲ و ج ۲: ۲٤۱

> أسلم بن سدرة ج ٤: ٢٤٠ الأسلمي العابد ج ٧: ١٤

أسهاء «في شعر» ج٦: ١١٩

أساء بنت أبي بكرج ٣: ٣٦١ وج ٤: ٨٧ وج ٥: ٧٢، ٣٦١، ١٦٤، ١٦٥، ٢٦١، ١٦٧، ٣٠١ وج ٧: ٩٩

أساء بن خـارجــة ج ۱ : ۱۲۲، ۱۹۳، ۲۶۷ و ج ۳ : ۲۶۳

أساء بنت عميس ج٣: ٣٣٧ و ج٥: ١٧ و ج٧: ٣٠٠

أسهاء بنت زید ج۳: ۱۷۷

إسماعيل «عليه السلام» ج ۱: ۲۰۰، ۲۶۷ ۲۶۷ و ج ۳: ۱۸۱، ۲۵۷، ۳۵۳، ۳۵۷ و ج ٤: ۱۱۷، ۲۳۹، ۲۶۰ و ج ٥: ۲۲۰، ۳۵۵

إساعيل ج ٢: ٣٢٦ إساعيل «الكاتب» = إساعيل بن نوبخت

إسماعيل بن إبراهيم ج ٤: ١٨٣ و ج ٥: ٢٠٥

إساعيل بن إبراهيم الحمروني = الحمدوني

إساعيل بن أبي الحكم ج 2: ٢٤٧ إساعيل بن أحمد ج ٧: ١٤٦ إساعيل بن بلبل ج ٥: ٣٧٨ إساعيل بن صبيح ج ٢: ٥، ٢٨٨ إساعيل بن صبيح ج ٢: ٥، ٢٨٨ إساعيل بن عبدالله بن أبي المهاج ج ٥: ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٦ (٢٩٥ ، ٢٩٢ إساعيل بن عبدالله بن جعفر ج ٢:

إساعيل بن علي ج 0: ٣٤٢ إساعيل بن القاسم = أبو العتاهية إساعيل بن مسرور ج ١: ١٩٦ إساعيل بن نويخت ج ٧: ٢١٢ إساعيل بن هشام ج ٣: ٢٧١ الأسود = شوزم الخارجي

الأسود بن الأرقم ج٣: ٣٤٠ الأسود بن عبدالرحن ج٧: ١٠٠،

الأسود بن عبد يغوث ج٣: ٣٢٤ الأسود بن قيس ج٥: ٧١ الأسود بن كبير ج٣: ٣١٩ الأسود بن كعب العنزي ج٣: ٣٤٥

الأسود بن كعب «الكاهن» ج٣: ٣٤٦

الأسود بن المنذر ج٦: ٧، ٨، ١٤،

الأسود بن يسزيد ج ۳: ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۰۸، ۲۰۸

الأسود بن يعفر ج٣: ٢٤٣، ٣٠٢ أسيد بن جبل السليطي ج٦: ٤٩

أسيد بن جعفر ج ٦: ٥

أسيد بن الحضير ج٣: ٣٢٧

أسيد بن حياة ج٦: ٥٣، ٥٤، ٥٥ أسيد بن عمر ج٣: ٢٩٨

أسيفع جهينة ج ٢ : ٢٠٨

الأشتر النخعي ج ١ : ١٠٨ و ج ٣ : ٣٤٥ و ج ٤ : ٢٨٨ و ج ٥ : ٣٨، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٥٥ ٥٥ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٤٧

> الأشج العبدي ج٣: ٣١٨ أشجع ج٦: ٢٦٦

أشجع بن عمروج ۳: ۲٤٤ ج ۷: ۱۵۰ أشعب ج ۲: ۱۵۹ و ج ۱۹۹، ۱۹۹، و ج ۷: ۵۰، ۵٦، ۸۲، ۱۳۳، ۲۰۳، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۳۸ و ج ۸:

الأشعث بن قيس ج ١: ٨٢ و ج ٢:

۲۳۲ و ج ۳: ۹۹: ۲۵۵، ۴۶۰ و ج ٤: ۱۱۱، ۱۳۷ و ج ۵: ۲، ۲۱، ۲۸، ۲۸، ۲۰۱ ج ۷: ۱۶۸

> الأشعر بن أدد ج٣: ٣٤٩ أشناس ج ٤: ١٣٩

أشهب بن رميلة ج ١ : ٩٤ و ج ٦ : ٢١٥ أشهب بن رميلة ج ٢ : ٩٤ و ج ٥ : أصبغ بن الفرج ج ٣ : ١٣٧ و ج ٥ :

الأصبغ بن نباتة ج٣: ٣٠٢ الأصبهاني ج ٨: ٢٤٢ أصرم بن حميد ج ٢: ٢٠ الأضبط بن فريع ج ٣: ١٥٩، ٣٠٠ الأصمعي = عبدالملك بن قريب الأعجم الشبي ج ٥: ١٧٥

الأعشى ج ١: ٣٤٣ و ج ٣: ٢٥، ٣١٣، ٢٠٠ و ج ١: ٣٢٣، ٣٢٠

و ج ۲: ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۱، ۲۳۹، ۲۲۰ و ج ۷: ۱۱۷ و ج ۸: ۷۷

الأعرج ج٧: ٢٥٧

أعشى بكر بن وائل ج ١: ٣٤١ و ج ٢: ٣١٥ ، ١٠٧ و ج ٣: ٣١٥ ، ٣١٣ ، ٣١٥ ، ١٠٥ و ج ٣: ٢٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٤٥ ، ٢٨ ، ٢٤٥ و ج ٧: ٢٨ ، ٢٤٥ ،

أعشى همدان ج ۲: ۱۳ و ج ۳: ۳۳۹

و ج ۲: ۱۶۲

الأعشيان ج٣: ٢٠٩

الأعمش = سليان بن مهران

أعوج «فرس» ج۲: ٥٩

الأعور بن بنان التغلبي ج ٦: ٢٣١

الأعور السلمي ج ٤: ٥٢

الأعور الكلبي ج ٥: ٢٢٥، ٢٢٦

أعين «الطبيب» ج ٢: ٣١٦

أعين بن تميم ج ٥: ٤٦

أعين بن ضبيعة ج٣: ٣٠٢

الأغر «فرس» ج٦: ٦٥، ٦٧<sup>٠</sup> الأغلب ج٧: ٢٠٢

الأغلب العجلي الراجسز ج٣: ٣١٢

و ج ٦: ٥٤

الأفشين ج ٤: ٢٥٢

أفلاطون ج ١: ٣

أفنون التغلي = ضريم بن معسر

الأفوه الأزدي ج ١: ١١ و ج ٣: ٣٤٣ و ج ٦: ١٥٨

أقبل بن حسان العجلي ج ٦: ٩٨

الأقرع بن حابس ج ١: ٣٣٣ و ج ٢:

٥٦ و ج ٣: ٣٠٢

الأقيبل القيني ج ٥: ١٧٠

الأقيشر ج ٨: ٧٦

أكثم بن أبي الجون ج٣: ٣٣٢ اكيدر **دومة** ج ١: ٣٠٦

الألسوسي = السيسد محمود شكسري الألوسي

إلياس بن مضر ج٦: ٦٩ أمامة «في شعر» ج٣: ١٣٦، ٢١٠ وج٤: ٥٣ وج٧: ١١، ٨٧، ١٣١ أمامة بنت الحارث ج٧: ١١٩

أمة الرحن بنت جابر بن عبدالله

البجري ج٧: ١١٣

أمة العزيز « زوج الهادي» ج ٥: ٣٦٨ أمة النخعي = أم مروان بن محد أمرأة عقيل بن أبي طالب « بنت عتبة ابن ربيعة » ج ٤: ٨٠

امرؤ القيس بن حجر ج ١: ١٤٢، وج ٢: ١٤٢، وج ٢: ٢٩٥، وج ٣: ٣٢، ٥٩٥، ٦٦، ٧٩٥، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٥٥، ٣٤٠، ٣٤٠ وج ٦: ٧٤ وج ٦: ١٨٨، ١١٥، ١١٥، ١٢٠، ١٨٨، ١٩٤، ٣٤٠، ٢٠٠٠،

أم الجلاذ بنت سعيد بن العاص ج ١:

ام جيل = حالة الحطب
ام حبيبة بنت أبي سفيان «أم المؤمنين»
ام الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي
ج ٥: ١٩٧
ام حزرة «امرأة جرير بن الخطفي»
ج ١: ٣٣١
ام حفص ج ٧: ٧٨
ام الحكم ج ٤: ٩١٩
ام الحكم بنت أبي سفيان ج ٧: ١٤١،
ام الحكم بنت أبي سفيان ج ٧: ١٤١،

محد ج ٥: ٢١٤، ٢١٥ أم خالد بنت يزيد ج ٥: ٢١٤ أم الخير بنت حريش ج ١: ٣٥٦، ٣٥٦، أم الخير بنت صخر «أم الصديق» ج ٥: ٩

أم الدرداء ج٣: ١١٤ أم ريطة بنت كعب = ريطة بنت كعب

أم سدرة ج ٦: ١٩٤

۲۰۲، ۲۱۹، ۲۷۶ و ج ۷: ۲۱، ۹۰، ۹۰، ۱۰۹، ۲۱۵ و ج ۸: ۲۵۰، ۱۰۳ امرؤ القیس بن زید ج ۳: ۲۸۳ امرؤ القیس بن الصمد ج ۳: ۳۶۰ أم أبان « في شعر» ج ۸: ۷۷ و ج ۲: ۱۰۳ و ج ۷: ۱۰۳ و ج ۷:

۲۱ أم إياس بنت طلحة بن عبدالله ج ٧: ١٠٠ أم إياس بنت عوف بن محام الشيباني

م إيس بعث حوث بين ما مسيبدي ج ٣٤٠ ، ١٩٩ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٣ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٣ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ٥٠٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » ج ٧ : ١٥٠ أم البنين « زوج عبدالملك » أم اللك »

أم البنين بنت حـزامـة الكلبيـة ج ٥ : ١٣٤

أم البنين بنت عبدالعزيز بـن مـروان ج ٥ : ٣٨ ، ١٦٩

أم البنين بنت عبدالملك ج ٥: ٢٩٩ أم تأبط شراً ج ٧: ٣، ١١١ أم الثوير ج ١: ١٣٠

أم جحش بنت عبدالرحمن بن أسيد ج ٧: ١١١

أم جعفر «صاحبة الأحوص» ج ٥: ٣٦٣ و ج ٦: ٢١٨ أم سعيد «جارية الأحوص» ج ٥: ١٩٤

أم سلمة بنت أبي أمية «أم المؤمنين» ج٣: ١٧٨ وج٥: ٧، ٦٥، ٦٦، ٨٩، ١١٢، ١١٢ وج٧: ١١٣

أم سنان بنت خيثمة ج ١: ٣٤٩ أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ج ٥: ١٧٩

أم عبدالله «امسرأة عمسر بسن عبدالعزيز» ج ١ : ٣٤٠

ام عبد الله بنت صالح بن علي ج ٥: ٢٥٦

أم عبدالله بنت عمرو بن العاص ج ٢: ٢١٥

أم عبدالله بنت محمد بن سيرين ج٣:

أم علي «جارية المنصور» ج ٥: ٣٦٧ أم عمرو «في شعر» ج ٦: ٢٨٦ و ج ٧: ١٤٣

أم عيسى بنت الهادي « زوج المأمون» ج ٥: ٣٦٩، ٣٧٣

أم غزوان الرقاشي ج ٧: ١٤٨ أم فروة بنت أبي قحافة ج ٥: ٦، ١٧ و ج ٧: ١٤٨

أم الفضل بن سهل ج۳: ۲٦۲ أم قرفة ج۳: ۱۰ أه قطاه بنت عدف بن مجار ۲۵،۰۳۰

أم قطام بنت عوف بن محلم ج ٣: ٣٤٠ و ج ٧: ١١٩

أم كلثوم بنت أبي بكر ج ٧: ٩٦ أم كلثوم بنست رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ج ٥: ٧، ٣٧

أم كلثوم بنت عبدالله بن عباس ج ٥:

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ج ٥: ١١٣ و ج ٧: ٩٧

أم مروان بن محمد ج ٥: ٢١٢ أم معبد « في خبر الهجرة» = عاتكة بنت خالد

أم مسوسى الهادي = الخيسزران «أم المهدي»

أم هاشم بنت منظور بن زبان ج ٥: ١٦٣

أم هانيء بنت أبي طالب ج ٧: ٩٦ أم هشام بن عبدالملك = عائشة أم هشام أم الوليد بن عبدالملك = ولادة بنت العباس

أم يزيد بن مروان بن محد ج ٥: ٢١٥ أميمة «أم أبي هريرة» ج ١: ٤٤

أميمة بنت عبدالمطلب ج ٥: ٦ أميمة بنت النعمان ج ٥: ٧ الأمين بن الرشيد ج ١: ١٤٤، ٢٦١، ٢٦٢ وج ٢: ٢٧، ٦٧، ٩٦، ٧٠ وج ٣: ٢١١، ٢٣١، ٢٣١ وج ٤: ١١٩ وج ٥: ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢١ وج ٦: ١٨٨ وج ٧:

أمية بن أبي الأشكر = أمية بن الأسكر

أمية بن أبي الصلت ج ١: ٢٩٠ و ج ٣: ١٣٧ و ج ٦: ١٢٧، ٣٠٩، ٢٠٩ و ج ٧: ٨ أمية بن الأسكو ج ٢: ١٧٦

أمية بن خلف ج٣: ٢٧٢ وج٥: ١٤ أمية بن عبد شمس ج١: ٢٩٠ وج٣: ٢٧

أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ج ١: ١٢٧ و ج ٣: ٣٦٢ ج ٤: ١٠٨، ١٣٧ و ج ٨: ٤٨ أمية بن يزيد « كاتب عبدالرحن الداخل» ج ٥: ٣٣١

أنس بن أبي أنيس ج ٨: ٥٥ أنس بن أبي الحجر ج٣: ٣٢ أنس بن شيخ ج٢: ٤٤، ٤٥

أنس الدؤلي ج ٢: ٣٧٤ أنس بن زنيب = أنس بن أبي أنيس أنس الفوارس بن زياد العبسي ج ٦:

أنس بن مالك ج ٣: ١٢، ١٦، ١٨١، ١٨١، ١٨٦، ١٩٤، ٢٥١ وج ٤: ٢٥١، ٣٥٣ وج ٥: ٤، ٢٧١، ٣٩٣، ٢٩٦، ٢٩٧ وج ٦: ١٣٤ وج ٧: ٩، ٢٦٦

أنس بن مــذركــة ج٣: ٧١، ٣٠٧ و ج ٦: ٨٨

أغار بن أراش ج٣: ٣١٥ الأغاطي ج ٨: ١١٠ أنيسة بنت الحارث ج ٥: ٥ أنيف بن جبلة الضبي ج ٦: ٤٩ إهاب بن عمير ج ٧: ٢٦٢ الأهم = قيس بن عاصم المنقري أهيب «مولى عثمان» ج ٤: ٢١٨ أوتامش = أتامش

أود بن معن ج٣: ٣٠٤ الأوزاعـــي ج٢: ٩١، ١٦١، ١٩٣، ١٩٣ و ج٣: ١٠٦ و ج ٤: ١٠٠ و ج ٥: ٣٠٨ الأوس بن ثعلبة بن عمرو ج٣: ٢٨٨ أوس بن حارثة بن لأم الطائي ج٢: أوس بن حارثة بن لأم الطائي ج٢:

أوس بن حجر الأسدي ج٣:

۲۲۱ ، ۲۹۸ و ج ۸ : ۱۱۷

أوس بن خالد ج ٣: ٢٩٣

أوس بن خولي ج ٣: ٢٩٦

أوس الطائي أبو حبيب ج ٧: ١٥١

أوس بن مغراء السعدي ج ٢: ٥٦

و ج ۳: ۷۸۲ ، ۳۰۰ ، ۲۸۳

أوفى « أخو ذو الرمة » ج ٨ : ١٢١

الأوقص المخرومي ج٣: ١١٦ ج٧:

10

أويس ج ٧: ١٣٠

أويس القرني ج ٣ : ١١٨ ، ٣١٢

إياس بن دغفل ج ٢ : ٦ ، ٢٨١

إياس بن عينان بن عمروج ٣: ٣١٠

إياس بن قبيصة الطائي ج ٢: ١٤٥ و ج ٣: ٣٤٨ و ج ٦: ١١١،

112 6118

إياس بن قتادة ج ٣: ٢٩٩

إياس بن معاوية ج ١: ٢٠، ٢١،

۸۱ و ج ۲: ۲۱۸ ، ۳۲۷ و ج ۳: ۹ ، ۲۹۷

أيمن ج ٥ : ٣٦٤

أيمن بــــن خــــريم ج ١ : ١٢٦ و ج ٣ :

۲۹۵ و ج ۲۹۰

أيـوب «غير منسـوب» ج٢: ١٧٩ وج٥: ١٦٨

أي**وب « عليـه السلام**» ج ۲ : ۲۸ ، **٤٠ ،** ۲۸۸ و ج ۵ : ۲۸۱

أيوب السختياني ج ١: ٢٠ ج ٢: ٨٥، ٢١٨، ٢١٢، ٣٠، ٢١٢، ٢١٢، ٢١٢، ٢١٢، ٢٢٠ و ج ٤: ٧٠ و ج ٢: ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٤٩

أيوب بن سليانج ٥: ١٧٣، ١٧٥، ١٧٨

أيـوب بـن سليان بـن عـامــر بــن معاوية ج ٢ : ٨١

أيوب بن سليان بن عبد الملك ج٣: ٢٦٤، ٢٤٥، ٢١٤

أيوب بن ظبيان النميري ج ٢ : ٢٩٩ أيوب بن عمر بن عبد العزيز ج ٢٣:٨ أيوب بن القرية = أيوب بن يزيد أيوب « المغني » ج ٧ : ٢١ أيوب بن يزيد ج ٣ : ٣١٠ ج ٧ : ١١٥

## حرف الباء

باذان ج۳: ۱۳ و ج ۵: ۳۱۱ باسل بن ضبة ج ۱: ۳۱۳

باعث بن صريم ج ٦: ٦٨

باقل ج۳: ۱۰ وج ٤: ۲۷۹ وج ٧:

۱۷۱ ، ۲۳۰ و ج ۸ : ۱۸

الباقونة بنت المهدي ج ٥: ٣١٨: ٣٦٨، ٣١٩.

باك باك «حاجب المهندي» ج٥: ٣٧٧.

بثینة (صاحبة جمیل) ج۳: ۳۲٦

و ج ۷ : ۹۹

بجیر بن الحارث بن هام ج ۲: ۷۲، ۷۷،۷۷

بجير بن سلمي بن أقيش ج ٦: ٤٢.

البحتري ج ۱: ۱۱۱، وج ۲: ۱۹۱ و ج ۳: ۱۵۱، ۲۳۷ و ج ۲: ۲۷۵، ۲۸۵ و ج ۲: ۲۲۱، ۲۲۵، ۲۲۱ و ج ۷: ۸۲

و ج ۸: ۸۷ ، ۱۳٤ .

بحر بنت الجارود العبدي ج ٣: ٣٦٢. البحير « في شعر » ج ٣: ٣٤٠.

مختنصر ج۳: ۳٤١.

بختيشوع «الطبيب» ج ١: ٧٩ و ج ٧:

774

بدر ۽ في شعر ۽ ڄ ٢٠٣٠

بدر بن أحد «قائد جند عبد الرحن الناصر » ج ٥ : ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ .

بدر الحرشني ج ٥: ٣٨٤.

بدر بن فزارة ج ٦: ٢٤.

بدر بن معشر ج ٦: ١٠١.

بدیــج ج۱: ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۳، و ج۷: ۲۱، ۲۰.

بديل بن ورقاء ج٣: ٣٣٣.

بذل (جارية جعفر بن الهادي) ج ٥:

. ٣٧٣ ، ٣٧٢

البراء بسن عسازب ج ٦: ١٣٢ و ج ٧: ١٦٥.

البراء بن مالك ج ٧ : ٩ .

البراضن بن قيس الضمري ج٣: ١٠، ٢٩٣، وج٦: ١٠٠.

م اقم م

براقش ج ٣: ٥٩.

بربرية ( زوج الرشيد ) ج ٥ : ٣٦٩.

برة وامرأة الأعور بن بنان التغلبي ،

ج ٦ : ٢٣٢ .

بره بنت أبي النجم «الراجز» ج ١: ٢١.

> برة • بنت عبدالمطلب • ج ٥ : 7 . البرشاء ج ٣ : ٣١٢ .

برصوما والزامر ۽ ج ٧ : ٣٤ ، ٤٠ .

بركة «أم عطاء بن أبي رباح» ج ٢: ٩٦، ج ٣: ١١٥.

بريد بن المعذر ج٣: ٢٢٧.

بريدة بن الحضيب ج٣: ٣٣٣.

بزرجهو ج۱: ۱۹۰ و ج۲: ۱۹۱، ۲۰۸، ۲۰۰ و ج۳: ۲، ۱۳ و ج ۸: ۱۹.

بسر بـن أرطـاة ج ٤: ٨١ و ج ٥: ١١٢.

بسر بن سفیان ج ۳: ۳۳۲.

بسطام بن قیس ج۳: ۲۹۱، ۲۷۸ وج 7: ۵۳، ۵۵، ۵۵، ۵۳، ۹۰، ۹۱ وج ۷: ۹۱

البسوس بنت منقذ ج۳: ۱۰ و ج۲: ۷۱،۷۰.

بشر بن أبي حازم ج۳: ٦٣ وج٦: ٩٩.

بشر بن داود ج ٤: ٢٩٨.

بشر بن عبدالرحن ج۳: ۳۳۱.

بشر بن عمر ج ٧: ٢٥٧

بشر بن عمرو « الجارود العبدي » ج ٣:

بشر بن مسروان ج ۱: ۲۲۹ و ج ٤:

4.4

بشر بن عمرو الرياحي ج ٦: ٨٨.

بشر بن الفرما ج ٦ : ٤٦

بشر بن کدام ج ۷: ۱۰۸

۱۸۰، ۲۷۳ و ج ۵: ۱۷۵ و ج ۷: ۱۵

بشر المريسي ج ۲: ۳۱۱، ۳۷۵ و ج ٤: ۲٦٨

بشر بن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدين ج ٦: ٦٥

بشر بن المعتمر ج ٤: ١٤٦، ٢٨٠ بشر بن منصور ج ٣: ١١٦، ١٤٦ بشر بن ميمون « حاجب الرشيد » ج ٥: ٣٧٠

بشر بن الوليد بن عبدالملك ج ٥: ٢١٠، ١٩٨، ١٦٩

> بشار العقیلي = بشار بن برد بشیر بن سعد ج ٣: ٣٢٩ بشیر بن عمرو ج ٣: ٣٢٨

بصر بن إساعيل ج ٤: ٢١٢

بطليموس ج ٦: ٢٤٠ و ج ٧: ٢٩

البطين و الشاعر ، ج ١ : ٢٣٠

البعيث « الشاعر » = خداش بن بشر بغا « الحاجب » ج ٥ : ٣٧٥ ج ٧ : ٤٢

بقراط « الطبيب » ج ٦: ٢٢٧ و ج ٨: ٢٠ ، ٢٧ بقيع بن الصفار « الشاعر » ج ٣: ٣٠٤ بقيع بن الصفار « الشاعر » ج ٣: ٣٠٤ بقي بن مخلد ج ٣: ١٥٢ و ج ٤: ١٨٣ و ج ٥: ١٨٣ بكر بن أبي بشير الحلائي ج ٥: ١٤٥ بكر بن أبي بشير الحلائي ج ٥: ١٤٥ بكر بن إساعيل الأنصاري ج ٧: ٣٠ بكر بن خنيس ج ٣: ٢٧٧ ، ٢٧٧ بكر بن حاد ج ٣: ١٥٨ و ج ٥: ٣٥ و ج ٧: ٣٠

بكر بن الطرماح ج ٣: ١٤٤ بكر بن عاصم الهلالي ج ١: ٢٦ بكر بن عبدالله المزني ج ٢: ٢٠٢، ٢٨٤، ٢٠٨ و ج ٣: ١٢٠، ١٣٤

بكر بن سوادة ج ٣: ٢٨٨

بكر بن عبيدالله ج ٢ : ٢٩١ بكر بن محد بن عصمة = بكر بن محد ابن علقمة

بكر بن محمد بن علقمة ج ٢ : ١٨٣ بكر بن محمد المازني ج ١ : ٣٤٣ ج ٢ : ٣١٤ و ج ٤ : ٦٩ و ج ٨ : ١١٣ بكر بن مصعب ج ٨ : ١٥٤

بكر بن النطاح ج ١ : ١٩٨ بكر بن وائل ج ٢ : ١٦٩ و ج ٤ : ١٠٧ بكر بن يزيد بن مسهر الشيباني ج ٦ :

البكري ج ٢: ١٩٣

بکار بن رباح ج ۸: ۱٤۸ بکار الزبیری ج ٤: ۲۹۷

بكارة الهلالية ج ١: ٣٤٦ بكير أبو الحجاج ج ٥: ١٨٧

بكير أبو هاشم ج ٥ : ٢١٨ بكير بن عثمان الحسني ج ٥ : ٢٠٨

بکیر بن ماهان ج ۵: ۲۲۳

بلال بن أبي بردة ج ١: ٤٠ و ج ٢: ١٨١، ٢٨٩، ٢٩٠ و ج ٤: ١٢٢، ١٣١، ١٣١ و ج ٦: ١٨١ و ج ٨: ٧،

77

بلال بن أبي عيينة ج٦: ٢٦٧ بلال بن جـريــر ج٦: ١٢١، ١٥٠. ١٧

بلال بسن ربساح ج۱: ۲۳۳ و ج۳: ۳۵۵ و ج £: ۲۳۵، ۳۳۵ و ج ۵: ۸. ۱۶ و ج ٦: ۱۳۱ و ج ۷: ۹۸ بلعاء بن قیس ج ٦: ۱۰۸

بلقيس ج ٣: ٣٢٢ و ج ٤: ١٣٣٠

البناني ج٣: ١٦١ بنت غيلان ج٧: ١١٤ بندار ج٦: ١٥٠ بندقة بن حنظلة ج٣: ٣٤٢ بهرام ج١: ٢٩٠، ٢٩٥ بهلول ج٧: ١٦٦

بوران بنت الحسن بن سهل « زوج المأمون» ج ۱: ۲٦٥ و ج ٥: ٣٧٢ و ج ٨: ١٤٢

بيشة بن حبيب ج ٣ : ٣٠٥ البيضاء بنت عبدالمطلب ج ٥ : ٦ ، ٣٦ بيهس النعامة ج ٣ : ٣٦ .

# حرف التاء

تأبط شرا ج ۱: ۱۸۰، ۱۸۰ و ج ۲: ۳۳٦ و ج ۲: ۱۵۷، ۱۵۲ و ج ۲: ۱۵۷، ۱۲۸ و ج ۲: ۱۲۷، ۱۲۸

تبان بن ملكيكرب = تبع الأصغر تبع ج ٣: ٢٢١، ٣٤٢ و ج ٦: ٧٨ تبع الأصغـر ج ٢: ٦٤ و ج ٣: ٣٢٢،

> تبع الأكبر ج٣: ٢٨٨، ٣٢٢ تبع بن الرائش ج٣: ٣٢٢

تکتم ج ۲: ۱۳۸ تماضر وفی شعره ج ۱: ۳۰۸ و ج ۲: ۱۳۲، ۱۳

مّاضر و امرأة عبدالرحمن بن عوف و ج ۷: ۷۲

تماضر بنت الشريد = الخنساء تمام بن العباس بن عبدالمطلب ج ٤:

تمام بن الوليد بن عبدالملك ج ٥: ١٧٠ تميم بن جميل ج ٢: ٢٧ ، ٢٨

تميم الداري ج۲: ۲۱۲ وج۳: ۳٤۹ وج۷: ۲۵۰، ۲۶۲

تميم بن قيس بن ثعلبة ج ٦ : ٧٤ تميم بن مرة ج ٢ : ١٦٨ ، ١٦٩ -

تمیم بن مقبل ج ۲: ۳۳۲ و ج ۳: ۳۰٦ و ج ٦: ۱٦٧

التميمي ج ٥ : ١٠٧

توبة بن الحمير ج٣: ٣٠٦

تياذوق ج ٨ : ١٨

تيحان المخزومي ج ٦ : ٢٥

تميم «عامل زياد على الأهـواز » ج ٦ : ١٥٦

تم بن ثعلبة اليشكري ج ٦ : ٦٠

#### حرف الثاء

ثابت البنائي ج ٣ : ١٦٧ ثابت بن خنساء ج ٣ : ٣٢٩ ثابت بن عبد شمس ج ٣ : ٢٩٣ ثابت بن عبدالله بن الزبير ج ٤ :

119611

717

ثابت بن أرقم ج ٣: ٣٢٥

ثابت بن عمیثل = تأبط شرا ثابت قطنة ج ٣: ٣٣٤ و ج ٤: ٢٣١ ثابت بن قیس بن شاس ج ١: ٦٥ و ج ٣: ٣٢٩

ثابت بن قیس بن النخع ج ۳: ۳٤٥ ثابت بن المنذر بن حرام بن الخزرج ج ٤: ١٣٨

> ثابت بن النعمان ج ۳ : ۳۲۸ ثابت بن یحی ج ۵ : ۳۷۳

ثعلبة بن سيار ج ٤: ٢٦٨

ثعلبة بن عكابة ج٣: ٣١٢، ٣١٤،

ثعلبة بن عمرو مزيقياء ج ٣: ٣١٥ ثمامة بن أشال ج ٣: ٣١٢

ثمامة بن أشرس ج ۲: ٦، ٣٤، ٢٢١،

۲٤٧ و ج ٤: ١٣٤، ٢٨٠، ٢٩٩ و ج ٧:

701, A01, P01, 171, TV1, 3V1, TP1, TP1, AP1, 177, TT7

ثمامة الأنصاري ج ٥ : ٥٠ ثمامة بن باعث بن صريم ج ٦ : ٦٨ ثوبان الراهب ج ٣ : ١١٢

### حرف الجيم

جابر بن عبدالله الأنصاري ج ۲: ۲٤۱ و ج ۳: ۳۲۰ و ج ٥: ۱۵۱، ۳۰۵ و ج ۷: ۲٤۹

> جابر بن لبيد ج ٢٢٣:٥ جابر بن مسلم ج ٥: ١٨٩ جاثليق ج ١: ٢١

الجاحظ (عمرو بن بحر) ج ( : ٢١٠ و ج ٢ : ٢٠١ و ج ٢ : ٢٩١ ، ٢٥١ ، ١٨٩ ، ٤٤٣ و ج ٤ : ٤٥ ، ٢٩٢ و ج ٥ : ٢٣٧ ، ٨٦٢ و ج ٨ : ٢٣٧ ، ٢٦٩ و ج ٨ : ٢٧٧ ، ٢٠٩ و ج ٨ : ٢٧٠ ، ٢٠٩ و ج ٨ : ٢٧٠

الجارود ج ۲: ۱۹۹ الجارود بـــــن أبي سبرة ج ۲: ۲۸۹ و ج ۸: ۷ ٣٠٥ و ج ٤ : ٢٩٧

جحدر بن ضبيعة ج ٦: ٧٨ جحدر العكلي ج ٦: ٢٦٠ جذامة بنت الحارث ج ٥: ٦ جديلة بنت مدركة ج ٣: ٣٠٣ جذع بن عمرو الغساني ج ٣: ٦١ جذع الطعان ج ٦: ١٠٨

۲۳۳، ۲۶۹ و ج ۲: ۱۸۵

جراب بن کعب ج ٦ : ٢٦ الجرادتان ج ٧ : ٢٩

جران العود ج ٧: ٢٦٢

الجرباء بنت عقيل بن علفة ج ٢: ٦٤ الجراح بن عبدالله الحكمسي ج ١: ١١٥، ١٥٢ و ج ٣: ٣٤١

جرفاس و أخو ذو الرمة ، ج ٨ : ١٢١ جرو بن سعد الرياحي ج ٦ : ٥٥ جروة « فرس » ج ٦ : ٢٢

جرير بن حازم ج ١: ٢٩٣ و ج ٥:

 الجارود ( بشر بن العلاء ) ج٣: ٣١٧ الجارود العبدي = بشر بن عمرو جارية بن قدامة ج ٤: ٩٧ ، ٩٨ جالينوس ج ٢: ١٥٣ و ج ٤: ٧٧، ٢٧٢ و ج ٦: ٤٩ و ج ٧: ٢٣١ و ج ٨:

جامع المحاربي ج ٢: ٤٣، ٤٤، ج ٤: ٢٠٣، ٢٠٢

٤V

جبار بن سلمي ج ١ : ٢٠٥

جبرائيل سليان جبور ج٧: ٢٩٣

جبريل «عليه السلام» ج ١: ٢٦٢ و ج ٢: ٥٥٥ و ج ٣: ٩٨، ١٠٧، ١٢٨، ١٩٥، ٣٢٣ و ج ٥: ٣٧، ١٠٩، ٣٣١، ١٥٥، ١٥١ و ج ٦: ١٢٢، ٢٤١ و ج ٧: ١٨٥، ١٦١، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠،

جبریل بن عیسی ج ۱: ۱۲۵، ۱۲۵ جبلـة بـن الأیهم ج ۱: ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۲

جبلة بن حريث العذري ج ٣: ١٤١ جبلة بن عبدالرحن ج ٤: ٢٥٢ جبلة بن عبدالملك ج ٧: ١٤٢

جبیر بن مطعم ج ۵: ۳۸

الجحاف بن حكم ج ١: ٩٨ وج ٣:

۵۵

 717
 • 27
 • 47
 • 77
 • 77

 117
 • 17
 • 17
 • 207
 • 17
 • 207
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17

جرير بن عبدالله البجلي ج ١ : ٣٠٧ و ج ٢ : ٢٦٣ و ج ٣ : ٣٣٧ و ج ٥ : ٩ ، ٨ ، ٨٠ و ج ٧ : ١١٥ ، ٢٥٥ جرير بن عبدالمسيح = المتلمس

جرير المدني ج ٧: ١٤

جریر بن منصور ج ٥ : ٣٠٧ جرير بن يزيد ج ٢ : ٩

جزء الباهلي ج ٦: ٨١

جزء بن جزء ج ٦: ٨١

جساس بن مرة ج۳: ۱۰، ۲۸۱،

۱۱۳ و ج ۲: ۷۰، ۷۱، ۲۷

جشامة الذهلي ج ٦ : ٤٩ جشامة بن قيس ج ٦ : ١٠٨

جشم بن عمرو بن سعد النهدي = المعيدي

الجعد بن قيس ج ٣: ٣١٤ الجعد بن مهجع ج ٨: ١٥١، ١٥٢، ١٥٥

> جعدة بن عبدالعزى ج ٣ : ٣٣٢ جعدة المدني ج ٢ : ٢٩٦

جعفر ج ٤: ٧٤ وج ٥: ٢٥١ و ج ٧: ٣١٦، ٢٣٧ و ج ٨: ١٢

جعفر بن أبي جعفـر المنصـور ج٣: ١٩٢، ٣١٢ و ج ٥: ٢٥٦، ٢٥٧

جعفر بن أبي طالب ج ١ : ١٩٧ و ج ۲ : ۷، ۲۷۱، ۲۷۷ و ج ۵ : ۸۵، ۳٤۳، ۳٤۳، ۳٤۳ و ج ٦ : ۲۱٦ و ج ۷ :

جعفر بىن أحمد بىن محمد ج ١:٤٤ و ج ٣: ١٤٤

جعفر بن الأشعث ج ٤: ٢٥٢ جعفر بن أوس ج ٣: ٣٣٤ جعفر بن برقان ج ٥: ٣٠٦ جعفر بن بقا ج ٥: ٣٧٨ جعفر بن جرار ج ٦: ٢٢٧ جعفر بن خالد ج ٤: ٢٧٢ جعفر بن خالد بن يحى ج ١: ٣١

و ج ٥: ٣١٧

جعفر بن سابور ج ٤: ٢٥٢

جعفر بن سلیان الهاشمیی ج ۲: ۹۳ و ج ۳: ۱۱۱، ۲۵۸ و ج 2: ۱۸۱ و ج ۵: ۱۰، ۳٤۸ و ج ۲: ۱۵۱ و ج ۷: ۱٤۸،

777 6 7 - 1

جعفر بن صالح بن كيسان ج ٧: ١٢ جعفر بن علي بن أبي طالب ج ٥: ١٣٤

جعفر بن عیسی بن جعفر الهاشمي ج ٥: ٣٦٠

جعفر بن کلاب ج ٦ : ٨٨ جعفر بن محد «أبو القاسم» ج ٧ :

۲۰، ۲٤

جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب ج ٥: ٣٤١ و ج ٧: ٢٤٣

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ج ١: ١٩٦، ١٩٦ و ج ٢: ٣١، ٣٠٣ و ج ٣: ١٧٥، ١٧٩ و ج ٤: ١٢٩، ١٥٧، ٢٨٢ و ج ٥: ١٣٣، ٢١٨ و ج ٧: ١٢٢

جعفر بن محد بن يحيى ج ٥: ٢٧١ جعفر بن محود الإسكافي = جعفر بن محود الجرجاني جعفر بن محود الجرجاني ج ٤: ٢٤٨

و ج ٥ : ٣٧٧

جعفر بن المعتضد = المقتدر جعفر بن المعتمد ج ٥: ٣٧٧ جعفر بن موسى الهادي ج ٥: ٣٧٢، ٣٧٨

جعفسر بسن يحيى البرمكسي ج ٤: ٢٠ و ج ٦: ١٦٥ و ج ٧: ٢٤٧

جميل بن علقمة التغلبي ج ١ : ١٢١ جعيفسران الموسسوس ج ٧ : ١٨٣ ، ١٩٠ ، ١٨٨ ، ١٨٤

جفنة ج ۱: ۳۱٤ ج ۳: ۱۲ جلجلة بن عمرو ج ۳: ۳۳۲ الجلندي بن المستكين ج ۳: ۳۳۵ جليلة بنت مرة بن ذهال بن شيبان ج ۲: ۲۲ ، ۷۳

الجماني ج ٧: ٩

جمد بن معدیکرب ج۳:۳۰۰ جمل وفی شعر» ج٤: ٦٥ وج٥: ٩١ وج٦: ١٣٤ وج٧: ١٨٤، ٢٣٧ وج٨: ...

الجاز = أبو عبدالله

جميز ج٧: ٦٩، ٢٠٢

جميل بن مالك بن تيم الله ج ٢: ٧٤

جميل بن معمر ج ١: ٣٢٢، ٣٣٧

و ج ۳: ۲۷۲، ۲۲۳ و ج ۲: ۱۵۰، ۲۲۷ ۲۲۷، ۳۶۳، ۶۶۲ و ج ۷: ۵۷، ۲۹، ۳۲۱

جناح « مولى الوليد بن عبدالملك» ج ٤ : ٢٤٨

> جندب بن أبي عميس ج ٦ : ٩٦ جندل الطعان = علقمة بن أوس الجهشياري ج ١ : ٦٥

جهضم بن عوف بن مالك ج ٣: ٣٣٦ جهم بن حسان السليطي ج ٦: ٥٥ جهيزة الحمقاء ج ٧: ١٨٠

جهیم بن الصلت بن مخرمة ج ۲ : ۲٤٠ جؤذر « جاریة » ج ۷ : ۷۷

الجؤذر «ناقة» ج ٨: ١٢١، ١٢٣

جومل ج۷: ۱۸٤

الجون الكلبي ج ٦ : ١٠

الجون بن يزيد الكندي ج٣: ٣٤١

جويبر ج ٧: ٢٦١ جويرية بن أسماء ج ٥: ١١٣

جويرية بنت الحارث «أم المؤمنين»

ج ٣ : ٣٣٣ و ج ٥ : ٧

جيادة بن معن بن باهلة ج٣: ٣٠٤ جيجك (أم المكتفي) ج ٥: ٣٨٠ جيرين «جارية ألى سعيد البصري»

ُ ج ۷ : ۱٦٥ جيفر بن الجلندي ج ۳ : ۳۳۵

# حرف الحاء

حابس ج ٦ : ٢٠٣ حاتم ج ٦ : ٢٥٣

حاتم الطائي ج ۱: ۷۳، ۱۰٦، ۱۹۷، ۲٤٦، ۲٤٠، ۲٤٠،

و ج ۱۳: ۹، ۲۸۲، ۱۸۲، ۲۸۷، ۳۰۸،

۲٤٩، ۲۲۱ وج۲: ۲۲۱، ۱۷۲،

۳٤٧ و ج ٤: ١٣٥ و ج ٥: ٣٤٣ و ج ٧: ٢، ٢١٤، ١٢٢

حاتم بن مسلم ج ٥ : ١٩٨

حاتم بن النعمان ج٣: ٣٠٤

حاجب بن دينــار المازني ج٣: ٢٩٨ وج ٦: ٥٨

حاجب بن ذبیان = حاجب بن دینار المازنی

حاجب بن زرارة ج ۱: ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵ و ج ۳: ۱۲، ۲۸۵

۳۰۲، ۳۰۲ و ج ۲: ۱۱، ۱۱، ۲۱، ۸۷

الحارث ج ۱: ۱۳۰ و ج ۲: ۲۹ و ج ۲: ۲۰۲ 17,17,12

الحارث بن عامر ج۳: ۲٦٧، ۲۷۰ الحارث بن عباد البكري ج ١: ۲۷۹،

۲۸۲ و ج ۳: ۳۱۵ و ج ۲: ۷۰، ۲۷، ۸۵

الحارث بن العباس بين الوليد ج٥:

17.

الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة ج ١: ٥٧ و ج ٥: ١٥٢

ربی الحارث بن عبد المدان ج۳: ۳۲٤

الحارث بس عبدالمطلب ج٣: ٢٧٠

و ج ٥: ٦

الحارث بن عبدالله ج ٧: ٣٦

الحارث بن علقمة ج٣: ٢٧٠

الحارث بن عمرو ج٣: ٢٩٦، ٢٩٨،

410

الحارث بن عمرو بن عبدالله بن قیس ج۳:۳:۳

الحارث بن عمرو الكندي ج ٣: ٣١٥، ٣٥٤ و ج ٦: ٧٨ و ج ٧: ٩٠، ١١٩،

١٣٧

الحارث بن عمسرو مىزىقىياء د محرق،

ج۲: ۱۲، ۱۷ وج۳: ۱۸۲، ۳۰۰،

۱۵، ۱۳۳۱، ۵۵۳ و ج ۲: ۱۷۹، ۱۸۰

الحارث الأعرج = الحارث بسن أبي المر

الحارث الأعور ج ٢ : ١٠٢

الحارث بن أبي شمر الغساني ج ۲: ۹
 و ج ۳: ۱۲، ۳۲، ۳۲، و ج ۲: ۱۰۸

. ج ۱۰۱۱ ۱۰۱۱ ۱۰۱۱ و ۲۳۳ الحارث بن أسد ج ۳ : ۳۳۳

الحارث بن أنس ج ٣: ٣٢٧

الحارث بن حضيرة ج ٣: ٣٣٥

الحارث بن الحكم ج ٥: ٣٦

الحارث بن حلزة اليشكري ج ٢ : ١٤٨ و ج ٣ : ٣١٢ و ج ٦ : ١١٩

الحارث الجفني = الحارث بن أبي شمر الحارث بن خالد المخزومي ج ١ : ٢٣٨

الحارث بن خالد المحرومي ج ٢٠٠٨ الحارث بن خزيمة ج ٣: ٣٣٠

الحارث بن زهیر ج ٦: ۲۲

الحارث بن زید ج ٦: ۲۱

الحارث بن سوید ج ۵: ۷۵

الحارث بن شريح ج ٣: ٣٠٢ الحارث بن الشريد ج ٦: ٥

الحارث بن شريك = الحوفزانة

الحارث بن شهاب ج ٦: ٨٧

الحارث بن الصمة ج ٣: ٣٢٨

الحارث بن ظالم ج ١: ٢٧٩، ٢٨٦

وج ۳: ۹، ۳۰۶، ۳۰۸ وج ۲: ۷، ۸،

الحارث بن عميرة ج٣: ٣٣٨ الحارث بن عوف ج٦: ٢٦ الحارث الغساني = ابن أبي شمر الحارث بن قراد ج٦: ٥٠ الحارث بن قيس ج٣: ٢٦٨، ٢٧٢، 44. الحارث بن كعب ج ١: ٤٤ وج٣: ۲۱ و ج ۲: ۸۹ الحارث بن كليدة الثقفي ج٥: ١٦، ۲۲۲، ۲۲۷ ج ۲: ۱۰۸ و ج ۷: ۳۰۵ و ج ۸: ۱٦، ۵۸. الحارث بن مالك = ذو أصبح الحارث بن مرة ج ٦: ٧٤ الحارث بن مرط بن سفیان بن مجاشع ج ۲: ۸۷ الحارث بن مسكين ج ١: ٥٤ و ج ٢: T9V . TTT الحارث بن نوفل ج ٤: ٢١٨ الحارث بن هشام ج ۱: ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۲۱ و ج ۲: ۱۸۳ الحارث بن وعلة ج٣: ٣١٣ الحارث بن وهب ج ۱ : 20 الحارث بن يزيد ج٣: ٣٠١

حارثة بن بدر الغداني ج ٢: ٣٦٣،

۳۳۳ و ج ۳: ۱۹۸، ۲۵۰، ۳۰۱ و ۸:
۵، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۵۳،
حارثة بن ثعلبة ج ۳: ۳۲۲
حارثة بن سلمة ج ۲: ۳۶۶
حارثة بن قدامی السعدی ج ۲: ۱۷۲
و ج ۳: ۲۹۹
حارثة بن لأم ج ۷: ۱۵۰
حارثة بن النعمان ج ۳: ۲۲۸
حارثیة و أم السفاح و ج ۵: ۲۱۹
حاضر بن ضمرة ج ۳: ۲۲۲

حاطب بن عمرو ج ۲:۰:۵ حام بن نوح ج ۱: ۳۵۲ و ج ۳: ۲٦۵ و ج ۷: ۳۷، ۲۲۷

حامد بن العباس «الكاتب» ج ٤: ٢٢٠ و ج ٥: ٣٨٢

حامي الظعينة = ربيعة بن مكدم حباب و في شعر » ج ٦ : ١٥٠ الحباب بن المنذر ج ٤ : ٢٦٨ ج ٥ : ١١

الحباب بن يزيد ج٣: ٣٠٢

حبابة ج ٣ : ٣٤٥

حبابة «صاحبة يزيد بن عبدالملك» ج ٤: ٣٣٣ و ج ٥: ١٩٠، ١٩٢ و ج ٧: الحجاج بن يوسف الثقفي ج ١: ٢٢، .111 .1.7 .97 .77 . 29 . 79 . 474 ۳۳۰ و ج ۲: ۵، ۱٤، ۲۵، ۳۰، ۳۷، VY . 22 . 27 . 27 . 21 . 20 . 49 . 797 . 777 . 198 . 198 . 108 . 98 . \* \* \* ٤٣٦٤ 3Y2 A.12 .112 X112 X113 127 . ۲ . ۸ . 27. و ج ٥: 477 410V 1777 6 Y . A 6477 6 TA1 LYAA . ۲94

771, 317, 777,

ATT PTT

(140

1373

64.5

1173

679.

6129

6172

6145

6771

6779

CAT

1973

. 497

1.73

۲ ۰ ۳ ،

1.73

4173

. \* \* \*

101

170

619V

6 TYO

. TA.

LYAY

CTAT

LYAY

۲۰۳،

. ٣.٧

٥٢٧ و ج ٤: ٢٢، ٧٢، ٢٧،

67.7

. 11.

CYAS

1772

177

179

1779

LYYX

6 T A O

. T9 .

1790

. \* . .

64.0

777° 777°

۳۰۸ و ج۳:

· 41. · 41.

64.4

64.9

. 707

1771

177

1777

CTYY

LYAY

6449

6492

. 499

64.5

حبیب بن زید ج ۳: ۳۲۸ حبیب بن سعد القیسی ج ٤: ٢٤٦ حبيب العدوي ج٣: ١١٢ حبیب بن عمرو ج ۲: ۳۲۸ حبیب بن عوف ج ۱: ۱۳۳ حبیب بن عیاش ج ۲ : ۲۰۹ حبيب بن مرة ج ٤: ٩٣ حبيب بن مسلمة الفهري ج٣: ٢٧٣ و ج ٤: ٥٠١، ١١٣ حبيب المهلب ج ١ : ١٥٢ حبيب النجار ج٧: ٢٧٩ حبیش بن حذافة ج ٣: ٢٧٢ ، ٢٧٧ حبيش بسن دلجة ج٤: ١١٨ و ج٥: 101 حبيش بن الدلف ج ٦: ١٤ حبیش بن مالك ج۳: ۳۰۳ الحثحاث ج ٥: ١٩١ الحجاج بن أرطأة ج٣: ٣٤٥ و ج٥: 411 الحجاج بن خيثمة ج ٤: ١٣٠ الحجاج بن عبدالملك بن مروان ج٥: 171 الحجاج بن قتيبة بن مسلم الحرون ج ٥ :

710 . T12

6491

۳۰۳

حجر بن الأدبر الكندي = حجر بن عدي بن الأدبر

حجر بن الحارث بن عمرو الكندي ج ۳: ۳٤۰، ۳٤۷

حجر بن خالد بن محود ج ٦: ٩٨ حجر بن عدي بن الأدبر الكندي ج ٣: ١٩٠ و ج ٧: ١٦٩

حجر الفرد = معاوية مقطع النجد الحجر بن عبدالله ج ٣ : ٣٠٨

حدیج « غلام معاویة » ج ۷ : ۲۰ حدیلة ج ۳ : ۳٤۸

حذامی « امرأة لجين بن صعب ، ج ٣:

1 /

حذیفة ج۷: ۲۷۷، ۲۹۹ حذیفة بن أنیس ج ٦: ۹۹ حذیفة بن بدر ج۳: ۳۰۳ و ج ٦: ۷۱، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۷۵ حذیفة بن عبدالله ج۳: ۳۳۵

**حذیفة بن الیان** ج۳: ۵، ۵ وج٤: ۲٤٤ وج ۱۳:۵، ۵۷

> حراث بن مالك ج ٦ : ٦٣ حراش بن جابر ج ٣ : ٣٦٤ حرام ج ١ : ٣٠٥

حرام بن ملحان ج۳: ۳۲۸ حـرب بـن أميـة ج۳: ۲۷۰، ۲۷۶ وج ٤: ۱۰۱، ۱۳۵ وج ٦: ۱۰۲،

الحر بن قيس ج ١ : ١٨٩ الحر بن مشجعة بن النعان ج ٣ : ٣٤٧ حرقشه بن جابر ج ٦ : ٤٩ حرقة بنت النعان بن المنذر = هند

الحرمازي ج ٣ : ٣٠٩ حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مسرة ج ٦ : ٢٤

بنت النعان

حرملة بن رزاح ج ٣: ٣٣٣ حرملة بن المئذر = أبو زبيد الهنائي حرملة بن هودة ج ٣: ٣٠٥ الحرمى = أبي عثمان الحرمي الحرون = الحجاج بن قتيبة بن مسلم حريث بن حجر ج ٢: ٢٤٠

حریث بن حجل ج۱: ۱۸۲ ج۲: ۲٤۰

حريث بن حسان الشيباني ج ١ : ٣٠٤، ٣٠٠

الحريش بن عبدالله السعدى ج ٢ : ٦٦ الحريش بن هلال السعدى ج ١ : ١٠٥ حذرة بن جريس بـن الخطفـى ج ١ : ٣٣٧ ، ١٤٤

حذرة بن عتيبة بن الحارث بن شهاب ج ١ : ١٣٢

حزم بن الوليد بن عبداللك ج٥: ١٦٩

> حزن بن أبي وهج ج ٢ : ١٥٨ الحسحاس بن هند ج ٣ : ٢٩٤

حسان ﴿ فِي شعر ﴾ ج ٦ : ١٢ ، ١٣٦ ، ١٠٥ ، حسان بين ثبابت ج ١ : ٩٢ ، ١٠٥ ، ١٣٦ ، ١٢٦ ، ١٢٩ ، ١٢٥ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

۲۱٦، ۲٤٢، ۳۳۸ و ج ۷: ۷ و ج ۸: ۵، ۷۵

حسان بن مالك بن مجدل ج 0: 128 - حسان بن المنذر ج 7: ٨٨

حسان النبطي ج ٤: ٢٥٢

حسان بن وبرة الكلبي ج ٦ : ١٠، ٤١ د ٢١٤ حسن وغير منسوب ج ٣ : ٢١٤ و ج ٥ : ٠٠

الحسن بن إبراهيم « صاحب الحمدوني » ج ٢ : ١٤١ و ج ٧ : ٣١٧

الحسن بن أبي الحسن البصري ج: ١: ۱۹، ۵۰، ۱۸، ۱۹۰، ۱۳۲ و ج ۲: 7A, VA, OP, FP, VP, AP, PP, 7.13 .113 .171 . 11. . 1013 ٠٧١، ٣٧١، ٤٨١، ١٩٧، 6191 7.73 AF73 3773 O7783 TF73 TETS ATS TATE AATS 6 772 ۲۲۳، ۲۲۷ و ج ۳: ۲۸، ۹۰، ۹۶، 0P3 X113 YY13 3Y13 071 - 171, V31, ·01, 101, V01, VTI PTI 3A12 PA13 1713 1.73 0073 7073 9073 6192 ١٢٦، ٣٢٣ و ج ٤: ١٣٢، ١٥١، ٢٦٩ و ج ٥: ٢٣، ٢٤، ٥٦، ١٣٢،

۲۷۱، ۲۰۸، ۳۰۷ و ج ۲: ۲۲۸، ۲۲۹ و ج ۷: ۱۱، ۱۰۷، ۲۲۵ و ج ۸: ۲، ۷، ۱۳۲، ۱۶۵

الحسن بن عمر التغلبي ج ١ : ٤٨ و ج ٦ : ١٧

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ج ٥: ٣٤٠ و ج ٧: ٣٨، ٩٩

الحسن بن دينار ج ٥: ٢٤

الحسـن بــن رجــاء ج ۱ : ۲۳۹، ۲۱۸ و ج ۲ : ۱۰

الحسن بن زيد ج ٨: ٤٩

الحسن بن سهل ج ۱: ۲٦٥ و ج ۲: ۸، ۱۰ ۲۱، ۲۵۲ و ج ۲: ۸، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۰۲ و ج ۷: ۲۲۲، ۲۲۲ و ج ۸: ۲۲۱

الحسن بن صالح ج ٥: ٥٧

الحسن الطالبي ج ٢: ١٠٢

الحسن بن عبدالحميد ج ١: ٦٥

الحسن بن عبدالرحن ج ٧: ٢٣١ الحسن بن على بن أبي طالب ج ١: ٢٥،

٩٤، ١٨١، ٨٨١، ٢٦٠ و ج ٢: ٨٩،٨٩، ٤٢٢، ٧٤٢، ٥٢٢، ٢٢٢، ١٨٢و ج ٣: ٧٢١، ١٨١، ١٨١، ١٩٥، ٨٩١،

۳۰۱ و ج ٤: ۱۲۱، ۹۰، ۹۱، ۱۳۸،

۳۰۰ و ج ٥: ۱۷، ۳۵، ۲٤، ۳٤، ۴۵، ۸٤،
۹۵، ۱۲، ۲۲، ۳۳، ۲۳، ۲۲، ۲۷، ۲۹،
۹۷، ۲۰۱، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۱،
۹۳۱، ۱۲۱، ۳۲۱، ۸۱۲، ۴۲۲،
۳۲۲، ۱۸۲، ۳۳۸ و ج ۷: ۲۷۲، ۲۹۲
۱۴-سن بن علي بن حسين ج ٧: ۱۳۰

الحسن بن عمرو التغلبي ج ١ : ٤٨ الحسن بن قحطبـة ج ٤ : ٢٩٦ ، ٣٠٠

و ج ۵ : ۲۲۳ ، ۲۲۶ و ج ۷ : ۱۵۹

الحسن اللؤلؤى ج ٢: ٣٢٣

الحسن بن محمد ج ۲: ۹۸

الحسن بن محمد المهلبي ج ٥: ٣٨٤ الحسن بسن مخلسد ج ٢: ٩٨ ، ٢٢٨

و ج ٤ : ۲۲۰ و ج ٥ : ۳۷۲

الحسن بن هارون ج ٤: ٢٤٩

ולבהני אני מונה: או : רדי , ארי . ידי .

\( \lambda \text{ \text{ \lambda \te

> حسنة « جارية المهدي » ج ٥ : ٣٦٧ حسنة « جارية الهادي » ج ٥ : ٣٦٨ حسين بن الجمل ج ١ : ٧٢

الحسين بن الحسن بن سهل ج 2: 300 حسين الخراساني ج ٢: ٦٩، ٧٤ الحسين بن الضحاك ج ٨: ١٠٦

الحسين بن علي بن أبي طالب ج ١: ٥، ١٨١، ١٨٨، ١٨٤، ٣٤٤ ج ٢: ٥، ٤٤٠، ١٨٤، ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٤٩، ١٨١، ١٩٦، ١٩٤، ٣٤٥، ٣٤٥، ١٠٨، ١٠٨، ١٠٤، ٣٤٥،

الحسين بن القامم بـن عبيـدالله ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨٠

الحسين بن محد بسن أبي سليان ج 2:

الحسين بن موسى ج ٧ : ٧٦

حصن ج ٦: ٧٤

حصن بن حذیفة بن بدر ج۳: ۲۸۹ وج۷: ۱۲۸

حصين ج ٦: ١٨٤

الحصين بن أسيد بن جزيمة ج ٦ : ٤ حصين بن تميم ج ٣ : ٣٠٣

الحصين بن الحيام المري ج ١ : ٩٣ ، ٩٥ و ج ٥ : ١٣١

الحصين ذو الغصة بن يزيد ج ٣: ٢ ٣٤٤ الحصين بن زهير ج ٤: ٢١٧ و ج ٦: ٤ حصين بن زيد ج ٥: ٥٦ الحطيئ .... ق ج ۱: 35، ۱۹۰، ۲۳۸ و ج ۲: ۳۳۰، ۳۰۰ و ج ۳: ۳۲ و ج ۵: ۷۷، ۳۰۰، ۳۰۲ و ج ٤: ۲۲۸ و ج ۵: ۸۵ و ج 7: ۱۲۰، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱ ۲۲۱، ۱۲۵، ۱۲۷ و ج ۲: ۲۲۱

الحطيم بن هلال ج ٦ : ٤٦ حفص بن سليان = أبو سلمة الخلال حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ج ٥ : ١٥٣

> حفص بن غياث ج ٨: ٦٦ حفص «الكاتب» ج ٨: ١٣ حفص «المستفصح» ج ٢: ٣١٠ حفص «المغربي» ج ٥: ٢٦١ حفص بن المغيرة ج ١: ٥٠ حفص بن النعمان ج ٢: ٣١٩

ح*فص بن هاجر «الشاعر» ج۳:* ۳

حفص بنت عمر «أم المؤمنين» ج ٥: ٧ ، ١٠ ، ٣ و ج ٧: ٩٦

خفيف السمرقندي ج ٥: ٣٨٠ الحكم بسن أبي العماص ج ٢: ٢٠٦، ٢٣٦ و ج ٤: ١١٩ و ج ٥: ٣٥، ٥٦ حصین بین ضمضم ج ۲: ۲۰، ۲۱، ۲۵ ۲۵ حصین بن عبدالله بن الحارث بن عاصم ج ۲: ۵۳: ۵۳

حصين بن عمرو ج٣: ٢٩٦

24

الحصين بن ذرار ج۲: ۳۰۲ وج ٦:

الحصين بن المنذر ج ١ : ٦٤ الحصين بن نضلة ج ٣ : ٣٣٢ الحصين بسن نمير ج ٣ : ٣٤١ و ج ٤ : ٢١٥ و ج ٥ : ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ،

الحصين بن يزيد = الحصين ذو الغصة الحصين الياني ج ٦ : ٨٨ ، ٩٠ الحضرمي ج ٧ : ١٠٣

الحضين بن المنذر الرقباشي ج ۱: ۲۱۸ و ج ۳، ۳۱۳ و ج ٤: ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۵٦ و ج ٥: ۸۹ و ج ٦: ۱۳۳ و ج ۷: ۲٤۲، ۲٤٤

> حطان بن التميمي ج ٥ : ٢٥ حطان بن المعلى الطائي ج ٢ : ٢٧٤ حطى ج ٤ : ٢١٢

حطى «أم ربيعة بن مالك بن حنظلة»

ج ۳ : ۳۰۳

الحكم بن أبي أيـوب التميمـي ج٣:

الحكم بن حنطب ج ١ : ٢٥٤ الحكم بن الطفيل ج ٦ : ٢٣٤

الحكم بن عتيبة ج ٣: ٣٦٤

الحكم بن عمرو الغفاري ج ١ : ٥٥

الحكم بن منبع ( الشاعر ) ج ٣ : ٣٠٤ الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخــل

ج ٥: ٢٣٢ ، ٣٣٢ ، ٤٣٢

حكم الوادي ج ٧: ٣٠٧

الحكم بن الوليد بن يزيد ج ٥: ٢١١،

717

حكيم بن جبلة العبدي ج٣: ٣٠٩، ٣١٧ وج ٥: ٣٨، ٤٤، ٤٤

حکیم بن حزام ج ۵: ۳۸

حكم النهشلي ج ٦ : ٤٦

حللة ، جارية المهدي، ج ٥: ٣٦٩

الحليس بـن عمـرو بـن الحارث ج٣:

794

حليمة السعدية ج ٥: ٥

حمامة « أم بلال بن رباح » ج ٥ : ١٤

حمامة « جدة معاوية » ج ٤ : ١٠١

الحمامة « فرس » ج ٦ : ٧٩

حدان ج ۸: ۱۳۱

حمدونة « بنت الرشيد » ج ٧ : ١٨٠ حمدونة بنت المهدي ج ٤ : ٤٥ الحمــدوني ج ٢ : ١٥٦، ٣٤١ ج ٦ : ٢٣١ ، ٢٣١ و ج ٧ : ٧٩ ، ٨١ ، ٣١٦

حمدویه ج ۱: ۷۲

حمران « ولي عثمان بسن عفسان » ج ٣:

۲۱۱ و ج ٤: ۲۱۸ و ج ٥: ۲٦

حران بن أبان ج۳: ۳۱۰

حمران بن بشر بن عمرو بن مرشد ج ٦ : ٤٧ ، ٤٧

حران بن خنعم ج ٣: ٣٣٨

حران بن عبد عمرو ج ٦ : ٩٨

حمران بن عبدالله ج ٦: ٥١

حزة بن بيض بن عوف ج ٢ : ٢٦٢ حزة بن عبدالله بن الزبير ج ٥ : ١٥٢

عرد بن ح. و ج ۷ : ۱۳۵

حمزة بن عبدالمطلب ج ۱: ۳۵۷ و ج ۳: ۱۹۱، ۲۷۰ و ج ٤: ۱۱۸ و ج ٥: ٦، ۳۰، ٨٤، ۹۰، ۹۰، ۳٤٠ و ج ٧: ۱۷۳،

حصيصة بن جندل الشيباني ج ٦ : ٦٥ ،

حمل بن بدر ج٦: ١٧، ١٨، ٢٢، ٣٣

حاد « في شعر » ج ٢ : ٣١٤ حاد بن أبي سلمان = حماد بن أبي سلمة

جاد بن إسحاق الموصلي ج ٨: ١٥٦ حاد بن بشر الأطروش ج ٦: ١٥٩ حاد بن جعفر ج ٧: ٢٠٩

**حاد الراوية** ج ۲: ۲۷٦ و ج ٥: ۲۰۳ و ج ٦: ۱۲۱، ۱۵۷، ۱۷۸ و ج ۸: ٥، ۲۵، ۱۵۱، ۱۹۸

حماد بن الزبرقان ج ۸ : ۱۶۸

حاد بىن زىد ج ۲: ٦٩ و ج ٥: ٧٠ و ج ٧: ٩ و ج ٨: ٦٩

**حاد بـن** سلمــة ج ۲: ۱۵۳، ۲۱۲ و ج ۳: ۱۸۲، ۱۹٤ و ج ۷: ۲۰۱

حاد بن عامر ج ٦: ٩٦

**حماد عجرد** ج ۱: ۱۹۷، ۲۵۵ و ج ۷: ۱۲۵، ۱۲۵ و ج ۸: ۱۲۸

حاد بن عیسی ج ٥: ١٣٤

حالة الحطب ج ٤: ٧٩، ٨٧، ١١٣

حمان = عبد العزى بن كعب بن سعد

حميد الأرقط ج ٧: ٢٠٨ و ج ٨: ١٥ بينه

حيد الأمجى ج ٨: ٦٥

حيد بن ثنور الهلالي ج ٢: ٣٧١

و ج۳: ۳۰۵ و ج ۲: ۱۲۱ ، ۲۲۱ و ج ۷: ۲۲۹

حميد بن حريث بن مجدل ج ٥: ١٢٤ حمـة بـن رافـع الدوسي ج ٢: ١١٧ و ج ٣: ٣٣٤، ٣٣٦

حميـــد الطـــوسي ج ١ : ١٩٥ و ج ٤ :

777

حید بن عبدالرحن بن عوف الزهري ج ٤: ٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٤ و ج ٥ : ٢٠

حنبل الوفي ج ٣ : ٣٤٨

حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ج ٥: ٢٢

حندج بن البكاء ج ٦:٦

حنش الكوفة ج ٢ : ٣١٨

حنظلة بن أبي عامر «غسيل الملائكة

ج ۷ : ۱۳

حنظلة بن ثعلبة بن سيار ج٣: ٣١٢ وج 7: ١١٢، ١١٣، ١١٥

ج ۱۱۵،۱۱۲،۱۱۲ م حنظلة بن خويلد ج ۵: ۸۹

حنظلة الراهب ج ٣: ٢٨٥

حنظلة بن الربيع «الكاتب» ج٣:

۲۹۸ و ج ٤: ١٤٤، ١٤٥، ٢٤٢

حنظلة بن ربيعة الأسدي ج ٥: ٨

حنظلة بن الشرقي = أبو الطمحان القيني

حنظلة بن الطفيل ج ٦: ٤٤، ٨٩ حنظلة بن عمرو ج ٣: ٢٩٦ وج ٦: ٥٠،٤١

حنظلة بن مأمون بن شيبان بن علقمة

ج ٦ : ٦٤

الحنفاء « فرس » ج ٦ : ٧٩ الحنيف بن السجف ج ٣ : ٣٠٣ و ج ٥ : ١٥١

حنين ج ٣: ١٢، ١٣، ٦٥ حوار بن زيد الضبي ج ٥: ٢٨٤ حوثرة الأقطع ج ١: ١٤٧ حوثرة بن بدر ج ٦: ٤٦ حوثرة بن سهل ج ٤: ٣٩٣ حوراء (جارية عطاء بن جبير ( ج ٥:

1.0

72.

حوشب ج ۵: ۳۹۲ و ج ۷: ۲٤۹ الحوفسزان ج ۳: ۳۱۳، ۳۵۵ و ج ٦: ۵۰، ۵۵، ۵۷، ۵۹، ۲۰، ۷۶، ۸۹،

حـواء «أم البشر» ج ٢: ٢٤٨ و ج ٣: ٢٣٧ و ج ٤: ٤١، ٤٥

حويطب بن عبدالعـزى ج ٤: ١١٩،

حوی بن مانع ج۳: ۳٤١

الحیسان بن عمرو ج۳: ۳۳۳ حیص بیص ج ۸: ۷۷ حیسوة بسن شریسح ج ۲: ۹۸ و ج ۷: ۱۰۸

حرف الخاء

حیان بن معبد ج ۲: ۳۵

خارجة بن حذافـة بـن غـانم ج٣: ٢٤٠ و ج ٥: ١٠٨

خارجة بن زيد بن ثابت ج۳: ۳۲۹ وج ۲: ۲۵۰،۲۵۰

> خارجة بن سنان ج ٦ : ٢٥ خاضع « أم المكتفى » ج ٥ : ٣٧٩ خاقان ج ٢ : ٣٠٨ و ج ٣ : ٣١٤ خاقان بن صبيح ج ٧ : ١٩٤

> > خالد ج ۷ : ۵۸

خالد بن عبدالله بن أسيد ج ١ : ١٣٠ خالد بن برمك ج ٥ : ٣٦٦

خالد بن جبلة ج ٦ : ٩٧ خالد بن جعفر الكلابي ج ١ : ٢٧٩ ،

۳۲۱، ۲۸۳ و ج ۲: ۵، ۲، ۲، ۱۵، ۱۲۱

خالد بن جعفر بن يحيي ج ٥: ٣١٥، ٣١٧،

خالد بن خليفة ج ١ : ٢١٠ خالد بن ديسم ج ١ : ٢٠٦ خالد بن زيد البدري ج ٣ : ٣٢٨ خالد بن سعيد بن العاص ج ٤ : ٢٤٠ ،

خالد بن سلمة القرشي ج ٤: ١٢٢

خالد بن سنان ج۳: ۳۰۳ خالد صامة الضارب ج۷: ۵۲ خالید بین صفوان ج۱: ۱۳، ۲۰۱، ۲۰۱ و ج ۲: ۱۱، ۱۲، ۸۸، ۹۵، ۲۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۸۱، ۱۷۷، ۱۲۱، ۲۸۲، ۳۰۳ و ج ۳: ۲۱، ۹۷، ۱۲۱، ۲۸۲، ۳۰۰ و ج ۲: ۳۰، ۲۲۱،

خالد بن الصمة = عبدالله بن الصمة خالد بن عبدالله بن أسيد ج ١ : ١٣٣ و ج ٤ : ١٧٥ و ج ٥ : ١٧٥ خالد بن عبدالله القسري ج ١ : ١٨٨ ،

وج ٥: ١٩٢ وج ٧: ١١٥، ١٢٥،

۲۹۱، ۲۱۹ و ج ۲: ۲۰

٠٩١، ١٦٥، ٢١٦، ٠٢٦، ١٢٦ و ج ٢: ١٢، ٢٥، ٤٤، ٢٤١، ٢٤٢، ٤٧٣ و ج ٣: ٣٣٧ و ج ٤: ١٥، ١٢١ – ١٤٠، ٠٢٠، ٢٣٠، ٣٣٢، ٢٥٢،

۲٤٤ وج ٥: ١٧٥، ١٧٥، ١٩٢،
 ١٩٨، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٢٥، ٢٨٧
 وج ٦: ١٧٣ وج ٧: ١٥٩، ٢٧٨
 خالد بن عرفطة ج ٣: ٣٢٦

خالد بن الفضل بن يحي ج 0 : ٣١٧ خالد بن قيس ج ٣ : ٣٣٠ خالد بالكاتب ۽ ج 7 : ٢٥١ خالد بن معدان ج ٣ : ٢٣١ خالد بن معدان ج ٣ : ٣٣٢

خالد « مولى يزيد بن عبدالملك، ج ٥ :

خالد النجار ج ٧: ١٤٩ خالد بن هوذة ج ٣: ٣٠٥

1 8 8

خالد بن الوليد ج ۱: ۲۱، ۲۱، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۲۵، ۲۲۷، ۲۲۲، ۳۳۳، ۳۲۰ و ج ۲: ۲۱۲ و ج ۲:

٩٥ و ج٧ : ١٤٥ ، ٣٠٣

خالد بن الوليد بن عبدالملك ج٥:

خالد بن يحيى بن خالد ج ٥: ٣١٧ خالد بن يزيد البهراني ج ٦: ١١٢ خالد بن يزيد بن مزيد ج ٣: ٢٤٦ خالد بن يزيد بن معاوية ج ٢: ٢١، ۹۷، ۱۲۸ وج ۱: ۱۰۸ – ۱۳۲ – ۱۳۵ وج ۱: ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱ وج ۲: ۱۸۱ وج ۲: ۱۲۱

خالدة بنت أبي لهب ج ٧: ١٤١، ١٤٢ خالصة ج ٨: ١٢٩

خباب بن الأرت ج٣: ١٩٥ وج٥:

خبیب بن عوف ج ۱ : ۱۳۳ الخثعمی ج ٤ : ۲۷۵

خداش بن بشر «البعیث» ج۳: ۳۰۲ و ج 7: ۱۵۰، ۲۱۶

خداش بن زهیر ج۳: ۳۰۵ و ج۲: ۱۰۸،۱۰۲،۲۷

خدیجة بنت الحسن بن سهل = بوران خدیجة بنت خویلد ج۳: ۲۷۱، ۲۹۸ و ج ٤: ۱۰۱، ۱۰۲ و ج ٥: ۷، ۳۳۸،

خديجة بنت الرشيد ج ٥: ٣٧٠ خديجة بنت عثان بن عروة بن الزبير ج ٧: ٩٩ ، ١٣٢

> خذامة ج ٥ : ٦ خراش بن أبي أمية ج ٣ : ٣٣٢ خراش بن الصمة ج ٣ : ٣٣٠

خراش المحاربي ج ٦: ٧، ٧٤ خراشة بن عمرو العبسي ج ٦: ٢٦ خرافة ج ٣: ١٢، ١٢ خريم الناعم ج ١: ٥٢، ١٠٦ و ج ٣:

١٠ و ج ٤: ١١٦ و ج ٧: ١٤٢

الخريمي ج ۲: ۳۲۰ و ج ٦: ۱۷۵ الخزرج بن ثعلبة بن عمرو ج ٣: ۲۸۸ خزيمة ج ٤: ١٤

خزیم**ة بن ثابت** ج۳: ۲۸۵، ۳۲۷ وج ۵: ۸۹ وج۷: ۱۹۹

خزيمة بن خازم ج ٤: ٢٩٦، ٣٠٥ خزيمة بن طارق التغلبي ج ٦: ٦٦ الخشني ج ١: ٢٣٦ و ج ٢: ٩٤،

۱۹۱، ۱۲۷، ۳۵۵ و ج۳: ۲۰۲، ۲۵۱، ۲۹۱ و ج ۵: ۷۱ و ج ۲: ۲۵،

۱۲۶ و ج ۷ : ۱۲۱ الخصیب ج ٦ : ۱۹۶

الخضر «عليـــه السلام» ج ۲: ۸۵ و ج ۷: ۲۹۲

الخضري ج ٤ : ٢٠٣ الخطاب بن نفيل ج ١ : ٤٨ و ج ٧ : ٩ الخطار ج ٣ : ٢١٣ الخطفي (أبو جرير ) ج ٦ : ١٥٠

خفاف بن عمرو ج ٦ : ٢٨

الخنساء ج ١: ٩٥، ٣٤٤ و ج ٢: ٣٧٢ خفاف بن عمير «الشاعر» و ج ۳: ۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۳۰۵ و ج ٤: خفاف بن ندية ج٣: ٣٠٥ و ج ٦: ٢٩ ۳۳ و ج ۲ : ۲۹ ، ۳۱ الخلاج ج ۱: ۱۸۵ الخنساء « فرس» ج ٦ : ٩٢ خلاد بن سوید ج۳: ۳۲۹ خنيس بن عبدالله بن حذافة السهمى خلبوب الشامي ج ٥: ١٦٤ ج ٥ : ٧ خلف الأحرج: ١٥٨، ١٥٨ خلف بن خلیفة ج۱: ۱۹۸ و ج۷: خولة ج٦: ١٢٠، ١٢٩ خولة بنت ثابت ج٧: ٣١ 109 : 101 خولة بنت حكم «أم المؤمنين» ج ٢: خلف بن هشام بن عبدالملك ج٥: ۲۰۱ و ج ۵:۷ 141 خولة بنت مقاتل بن قيس بن عاصم الخليس بن عتيبة بن الحارث ج ٦: ٥٦ ج ۷ : ۱٤۳ خليفة بن خياط ج١: ٤٨ وج٣: خول بن يزيد الأصبحي ج ٥: ١٢٩ ۲۱۷ و ج ٤: ۱۸۳ و ج ٥: ۲۰٦، ۲۱۰ خويلد بن خالد الهذلي = أبو ذؤيب خليفة بن قيس بن زهير ج ٧: ٦١ الهذلي الخليل بن أحمد ج ٢: ٨٢، ٨٥، ٩٠، خيار بن عمرو ج٣: ٢٩٦ P71 , 101 , VF1 , 717 , PTT خيثمة ج ٨: ١١٠ و ج۳: ۱۱۸ و ج٤: ۲۷۲ و ج ٦: ۱۵۵، خيثمة « بقرة » ج ٤ : ١١١ XO( ) 3Y( ) AFT ) . 17 ) 317 الخيزران ( امرأة المهدي ) ج ٥ : ٣٦٨ و ج ۷: ۲۱۱، ۲۹۵ خارویه بن أحمد ج ٥ : ٣٨٤ الخمس التغلبي = الحسن التغلبي حرف الدال خنث و زوج الرشيد ، ج ٥ : ٣٧٢

خندان « الأعرابي » ج ٤ : ٧١

خندف = لیلی بنت حلوان

داحس «فرس» ج۲: ۱۰۲ وج٦: ۱۰،

Y1 . TO . 1A . 1Y

الدارمي ج ٧ : ١٧

دارمية الحجونية ج ١ : ٣٥٢

داود « کاتب نصر بن سیار ج ۵: ۲۲۳

داود بن أبي بكرة ج ٥ : ٢٧١

داود بن أبي هند ج ٣ : ٨ و ج ٥ : ٢٧

داود بن الجراح ج ٤ : ٢٥٢

داود بن خلف ج ٤ : ٢٦٦

داود الزاهد ج۳: ۱۶۷

داود الطائي ج ٣: ١٩٥

داود بن طلحة بن هرم ج ٥: ١٧٦

داود بن عبدالملك ج ٥: ١٦٩

داود بن علي الكاتب» ج٣: ١٦٣ وج٤: ١٨٨

داود المصاب ج٧: ١٦٧

داود بن المعتمر ج٣: ١٢٤ وج٧:

177

داود بن المهلب ج ١: ٢١٦

داود الهاشمي ج ٦: ٢٢٤ داود بن هبولة السليمي ج ٣: ٣٢٤، ٣٥٤

داود بـــن ي*يي* بـــن اليان ج ۲ : ۹۸ ، ۲۷۳

داود بن يزيد بن عبدالملك ج ٥ : ١٨٨ دبيس « المغني » ج ٧ : ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨

دحية بن خليفة الكلبي ج ١ : ٢٩٧ و ج ٢ : ٢٢٧ و ج ٣ : ٣٢٣

دخنتوس بنت زرارة ج ٦ : ١٢

دربان بن زیاد ج ۲: ۵۵

درى وقائد جند عبدالرجن الساصر و

ج ٥: ١٢٦، ٢٢٢

درهم « غلام عمر بن عبدالعزينز » ج ٥ : ١٨١

دريد بن حرملة ج ٦: ٢٨، ٢٩، ٣٠ ، ٣٠ دريد بن الصمة ج ١: ١١٩، ١١٩، ١٨١ وج ٣: ٣٢، ٣٣، ٣٣، ٣٤، ٣٣، ٣٣، ٣٣

دعبل بن علي الخزاعبي ج ١: ٢٠٢، ٢١٠ ٢١٠، ٢١١، ٢٢٩، ٢٣٦، ٢٦٠ وج ٢: ١٥٢، ١٨٢، ١٨٦ وج ٣: ٢٦٦ وج ٥: ٣٢٦ وج ٦: ١٤٩، ١٦٢، ٢٢٠ دیجانس ج ۲ : ۲۶۱ دیجاس = دیجانس

#### حرف الذال

ذات النسوع و فرس ع ج ٦ : ٥٣ ، ٦٦ ذات النطاقين = أساء بنت أبي بكر ذبحة بن عمرو ج ٣ : ٢٩٦ ذر الهمداني ج ٣ : ١٩٩ ذراعة ج ٧ : ١٨٠ ذفافة ج ١ : ١٢٩ ذكر ان و عمل و الحسين و ح ٤ : ٩

ذكـران « مـولى » الحسين » ج ٤ : ٩٩ ، ،

ذكوان بن عبد القيس ج ٣٠ : ٣٣٠ الذلفاء ج ٧ : ٧١ ، ٧٧ ، ٧٧ الذميل بن لخم ج ٣ : ٣١٦ ذهبن بن قرضم بن العجيل ج ٣ : ٣٢٥ ذو الأزهار بن أبرهة ج ٣ : ٣٢٢ ذو أصبح ج ٣ : ٣٢٠ ذو الأصبع العسدواني ج ٢ : ١٧٧ ،

٢٠٤. ذو البردين = عامر بس أحيمسر بسن بهدلة

ذو الجدين = قيس بن خالد الشيباني

و ج ۷: ۸۱، ۲۰۰ و ج ۸: ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۵

دعج بن كثيف ج ٣: ٣٢٣ دعد ج ٦: ٢٠٨ ، ٢١٨ ، ٢٢١ دعموص بن عتيبة بن الحارث ج ٦:

دعموص بن عتيبة بن الحارث ج٦: ٩١

دعمي بن جعفر ج ٦ : ٨٨ دغة بنت مغنج ج ٣ : ١٠ ، ١٠ ، ٢٦٤ و ج ٦ : ٢٣٨ و ج ٧ : ١٧٣ ، ١٨٠

دغفل بن حنظلة «النسابة» ج ۱ : ۲۳ و ج ۳ : ۲۸۱ ، ۲۶۹ ، ۲۵۰ ، ۲۷۹ و ج ۷ : ۲۶۲

دكيا « مولى الراضي » ج ٥ : ٣٨٢ دكين بن رجاء الفقيمي « الراجـز » ج ١ : ٣٣٢ و ج ٢ : ٣٣٦ و ج ٦ : ١٢٤ الدلال « المغني » ٢٩ ، ٣٢

الدمس بن المقاعس ج ٦: ٥٣ الدمينة « أم عبدالله بن عبيدالله » ج ٧:

دنفش « الحاجب » ج ٥ : ۳۷۲ ، ۳۷۳ دنیا ج ۸ : ۱۰۸

دهان «المغنى» ج٧: ٥٦

دومة بن إساعيل بن إبراهم اعليه

السلام، ج ٤ : ٢٠١٢

### حرف الراء

رأس الجالوت ج 0: ۱۳۲، ۲۶۱ راشد بن عبدربه السلمسي ج ۱: ۳۰۸، و ج ٦: ۱۳، ۱۳٦ الراضي أبو العباس أحمد بسن المقتدر ج ٤: ۲۲۰ و ج ٥: ۳۸۱

الراعي النميري = عبيد بن حصين رافع بن يزيد ج ٣: ٣٢٧ رباب « في شعر » ج ٥: ١٠٥ وج ٦:

**رباب «بي سعر»** ج٠: ١٠٥ وج٦: ١٣٧ و ج٧: ٣٠

رباب « امرأة أبي حمزة » ج ٤ : ٧٢ الرباب بنت إياد ج ٣ : ٢٩١ رباب بن زيد بن عمرو ج ٣ : ٣٠٨

رباب الصبيري ج ٦ : ٥٥ رباح بن عبيدة ج ٥ : ١٨١

رباح الحبشي وأبو بلال، ج ٥: ١٤

الربيذ و فرس» ج ۱: ۱۶۲ الربيط بن الغوت ج ۳: ۲۹۲

الربيع بن أبي الجهم ج ١ : ٣٠

الربيع بسن خثيم ج ١: ٢٣٢ وج ٢: ٢٦٢ وج ٣: ٩٣ ، ١١٨ ، ١٢٧

ربیع بن ربیعة = سطیح الکاهن الربیع بن زیاد الحارثی ج ۱: ۱۵، ۱۹، ذو جدن ج ۳: ۳۲۱ ذو الحزق بن شریح «الشاعر» ج ۳: ۳۰۲

ذو رعين = شراحيل بن عمرو

ذو الرقيبة ج٦: ١١، ١٢ ذو الرمحين = هاشم بن المغيرة

 فو الرصة ج ۱: ۲۳۲، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱

 و ج ۲: ۲۵۳ و ج ۳: ۲۷۹، ۲۹۷، ۲۱۸

 و ج 2: ۲۷۲ و ج 7: ۱۲۱، ۱۸۱، ۲۰۹

 و ج 7: ۲۸، ۲۲۱، ۲۸۱

 و ج ۸: ۱۱۸، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۸

ذو الرياستين = محمد بن عبدالملك الزيات

ذو الشالين = عمارة بن عمرو

ذو العينين الهجري ج ٦ : ٨٠

ذو قیفان ج ۳: ۳۲۱

**ذو الكلاع** ج ٣ : ٣٢٠ وج ٥ : ١٥٢

ذؤاب بن أساء بن زيد بن قارب ج ٦: .

ذؤاب بن ربیعیة ج۳: ۲۹۶ وج ٦: ۱۰۱،۱۰۰

ذؤیب بن کعب بن عمر ج ٦ : ٩٠

و ج ۲: ۲۱۳، ۲۲۳ و ج ۳: ۲۱۲ و ج ٤: الربيع بن زيساد العبسى ج٦: ١٨، ربيع بن عتيبة بن الحارث ج٦: ٥٦، الربيع بن يونس « الحاجب» ج ١ : ۱٦٣، ۲۷۱ و ج ۲: ۲۲، ۵۱، ۵۷، ۲۹۰ و ج ۳: ۱۷۰، ۱۷۹، ۲۱۳ و ج ٤: ربيعة بن ثور الأسدى ج٦: ٣١،

۲۵۰ - ۲۵۱ و ج ۲ : ۲۵۰

77,77,77,77

1.1 (1.. (97 (77

الربيع بن سابور ج ٥: ١٩١

الربيع بن سلمان ج ٤ : ١٣

الربيع العامري ج ٧: ١٧٥

الربيع بن قعنب ج٦: ٣٣

۱۰۵، ۲۲۶ و ج ۵: ۲۲۷، ۲۳۹

ربيعة بن الحارث ج ٦ : ٦٩

ربيعة ج ٢: ٢١٧

TT9 . TT9

و ج ٦: ١٥٥

ربيع «المغنى» ج٧: ٨٢

ربيعة الرأي ج ٢: ١٢٢، ١٢٦، ١٥٠ و ج ۳: ۳۲۳ و ج ٤: ۳، ٥٦، ١٣٢،

ربیعــة الرقــي ج ۱: ۲۱۲، ۲۱۲

ربیعة بن زید ج ۳: ۳۲۷ ربيعة بن طريف ج ٦: ٩٤ ربیعة بن ظرب ج ٦: ٤٧ ربيعة بن عبدالرحن ج ٥: ٤ ربيعة بن عبدالله ج ٣: ٣٤١ ربيعة بن عسل اليربوعي ج ٤: ٢٨٨ ربيعة بن مالك «أبو لبيد الشاعر ج٣: 495 ربیعة بن مكدم ج ۱ : ۱۰۵ و ج ۳ : ۹ ، ۲۹۳، ۲۰۰ و ج ۲: ۳۰، ۲۳، ۲۳، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ربیعة بن نزار ج ۳: ۲۹۱، ۲۹۲ رتبيل ج ١: ١٢٥ و ج ٦: ١٨٣ رجاء بن أبي الضحاك ج ٢ : ٢٩ رجاء بن حيوة ج ٢: ٦١، ٩٦، ٢٦٣ و ج ۳: ۹۰، ۱۱۷، ۳٤٠ و ج ٤: ١٥٦، ۲٤٧ و ج ٥ : ١٤٨ ، ١٧٧ و ج ٧ : ١١١ رحة «أم يزيد بن المهلب» ج ٥: ١٧٤ رحيم « جارية المهدى » ج ٥ : ٣٦٨ رحيم « زوج الهادي » ج ٥ : ٣٦٩ الرخجي ج ٤: ٢٢٩ ، ٢٣٢ رزاح بن ربيعة ج ٣: ٣٢٦

رزبا « الخباز » ج ٥ : ٢١١ رزین بن عبدالله بن رزین ج ٥: ۲۱۲

رزینة ج ٤ : ٢٩ رستم بن فرخوزاد ج ١ : ١١٢ ، ٣٥٤ الرستمي ج ٤ : ٢٩٨

رشا ج ۷ : ۷۷

رشد بن زهر العنبري = رشيد بسن رميص العنبري

رشد بن کریب بن أبرهة ج۳: ۳۲۱

رشيد « مولى الصديق » ج ٥ : ٩

رشيد بن رميص العنبري ج ٦: ٦٤

رشيق « مولى عبيدالله بن يحيى بن

خاقان، ج ٤ : ٢٤٨

الرعل بن عروة ج٣: ٣٢٣ رفاعة بن رافع ج٣: ٣٣٠

رفاعة بن قيس ج٣: ٣٢٧

رفيع أبو حسان = أبو حسان العبدي رفيق « المغني » = زنين

رقاش ج ٤ : ١٠٧

الرقاشي = الفضل الرقاش

رقبة بن مصقلة ج ٢: ١٨٣ و ج ٨: ٧،

رقیة «بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم» ج۳: ۱٤٥ وج٥: ۲، ۳۷،

و ج ۷ : ۹٦

رقیة بنت عمر ج۷:۷۹

الرمق بن زيد «الشاعر» ج ٣: ٣٣٠ رملة بنت أبي سفيان «أم المؤمنين» ج ٥: ٧ ، ٢٧٤

> رملة بنت الزبير ج ٥ : ١٦١ رملة بنت شيبة بن ربيعة ج ٥ : ٣٨ رملة بنت معاوية ج ٦ : ١٧١ ، ١٤٩

> > الرؤاسي ج ٤ : ٨٤

رَوَّبَةُ بَنِ الْعَجَاجِ جِ ١: ١٤٩، ٢٦٢، ٣٤٢ وج ٢: ٨٠، ٣١٤ وج ٣: ٧٦ وج ٦: ٨٤، ٨٧، ١٦١، ٢١١، ٢٢٩ وج ٧: ١٥١، ٢٩٥

روح بن الوليد بن عبدالملك ج٣: ٢٤٠ و ج ٥: ١٦٩

الرومية الحمراء = زينب بنت يوسف الثقفي

رياح بن الأثسل = رياح بن الأسل الغنوي

رياح بن الأسل الغنوي ج ٦ : ٤ ، ٥ رياح بن الأشل = رياح بـن الأسـل الغنوي

رياح بن ثابت ج٣: ٢٧٧ الرياحي ج ٢: ١٢٠ و ج ٥: ٥٩ الرياشي = أبو الفضل بن العباس بن الفرج الرياشي

ريحانة بنت أبرهة الأشرم ج٣: ٣٢١ ريحانة أخت معد يكرب ج ١: ١٣١ و ج٣: ٣٥٤

ریسم*وس* ج ۷: ۱۸۳

ريطة بنت ثقب = ريطة بنت كعب ريطة بنت السفاح ج ٥ : ٣٦٨

ريطة بنت عبيدالله بن عبدالله « أم السفاح » ج ٥ : ٣٦٦

> ريطة بنت كعب ج ٧ : ١٨٠ الريان ج ٥ : ١٤٨

# حرف الزاي

زاد الراکب « فرس » ج ۱ : ۱۳۸ زانة ج ۷ : ۲۳۸ زاهر بن عبدالله بن مالك ج ۲ : ۵۱

رائد « فی شعر » ج ٤ : ١٠٩

الزباء ج ٣ : ٥٦

زبان بن جابر ج ٧: ١٤٧

زبان « السواق » ج ۸ : ۱۲۷

زبان بن سیار ج ۲: ۱٤٧

زبان العجلي ج ٦: ١٤

الزبير «فسرس» ج ۱: ۱۱۲، و ج ٦:

الزبرقان بن بدر ج ۱: ۲۱٦ و ج ۲: ۹۷، ۳۳۵ و ج ٤:

۹۰ ، ۱۲۷ و ج ۲ : ۷۹ ، ۱۱۲ ، ۲۲۱

زبیدة ابنة جعفر « زوج الرشید » ج ۱: ۲٦٤ و ج ۳: ۲۱۹ و ج ٥: ۳۲۱، ۳٦٩،

۳۷۰ و ج ۷ : ۲۵٤

زبيدة بن حيد الصيرفي ج ٧: ١٩٨

الزبير بن ابي بكر ج ٦: ٢٢١ الزبير بن بكار ج ١: ٣٤٠، ٣٤١

وج ٥: ١٩٠ وج ٦: ٢٥٣، ٢٥٤ وج٧:

۱۵، ۲۳، ۵۲، ۵۸ و ج ۸: ۱۲۷،

121,120

الزبير بن حارثة ج ٣: ٣٣١

الزبير بن عبد المطلب ج ٥: ٦

الزبير بن علي بن الماحـوز الخارجـي

ج ۱ : ۱۸٤

الزبير بن العوام ج ١: ١٠٥، ١٥٤،

الزبيري ج ٦ : ٢٥٣ زحاف الطائي ج ١ : ١٨٤ زحر بن القيس الجعفي ج ٥ : ١٣٠ زحل ج ٢ : ١٥٥ زذقت نبث = فالر زرارة بن أوفى الجرشي القاضى، ج ٧ :

۱۰۶ زرارة بن عندس ج ۲: ۲۵۰ و ج ۳:

زرارة **بىن عىدس** ج ۲: ۲۵۰ و ج ۳: ۳۲، ۲۸۵ و ج ۲: ۸، ۹۷ و ج ۷: ۹۰، ۱۸۲

زرارة بن ثروان ج ۷: ۱۶۸ زر بن حبيش « الفقيه » ج ۳: ۲۹۶ زرعة بن أبي حزة الحلالي ج ۸: ۱۳۶ زرعة بن ضمرة الضمري ج ۲: ۱۶۲

الزرقاء «أم مروان بن الحكم » ج ١: ٣٥٧

الزرقاء «من بني ربيع بن الحارث» ج ٦ : ٥٩ ، ٥٩

الزرقاء بنت عدي بن قيس ج ١: ٣٤٨، ٣٤٧

> زرقاء بني نمير = زرقاء اليامة زرقاء اليامة ج ٣: ١٠

زریاب ج۷: ۳۷، ۷۹ و ج۸: ۱۳۸ الزعافر = عامر بن حرب بن سعد زفسر بن الحارث ج۱: ۱۳۰، ۱۷۹، ۱۷۹ و ج ۲: ۵۲ و ج ۳: ۳۰۳، ۱۱۰ و ج ٤: ۱۱۸، ۲۰۳ و ج ۵: ۱۵۳، ۱۵۱،

زفر بن قیس ج۳: ۳٤۲ زکریا «علیمه السلام» ج۲: ۲۷٦ وج ۵: ۲۸۱ وج۷: ۲۹۲

> زکریا بن عیسی ج ۵: ۳۰۲ زلزل ج ۷: ۳۵، ۵۱

زميل ج ٣: ٢٢١ و ج ٦: ١٠٦ زند بن الجون = ابو دلامة

زنين «المغني» ج٧: ٤٢، ٤٢، ٣٤، ٤٣.

الزهري = بن شهاب الزهري

زهير بن أبي سلمسى ج ١: ١١١، ١١١، ١١١، ١٤٤ ٤٢١، ٢٤٥، ٢٦٦ و ج ٢: ١٤، ١٧، ٤٠١، ٢٢٢، ٩٦٩ و ج ٣: ٣٨، ٤٧، ٢٩٢، ٤٠٦ و ج ٥: ٩٦٦ و ج ٦: ١٥، ٢١، ١١٠، ١١١، ١١١، ١١١، ٢١١، ٣٤١، ٤٧٤، ١٨٠، ٢٠٢، ٣٠٢،

زهير بين جديمة العبسي ج ١ : ١٣٠ و ج ٣ : ٣٠٣ و ج ٦ : ٥ ، ٦

زهیر بن جناب ج ۱: ۲۳۵ وج۳: ۳۲۳ و ج ٦: ۱۰۹

> زهير بن الحرور الشيباني ج ٦ : ٤٦ زهير «المغني» ج ٧ : ٨٠

زنباع بن جعفر ج ٦: ٥

زیساد ج۱: ۱۱، ۵۵، ۵۲، ۱۱۵، ۱۸۲ و ج۷: ۲۹۳، ۲۹۳

زياد أبو صعصعة ج ١ : ١٢٨

زیاد بن أبي سفیان = زیاد بن أبیه ج۱: ٤٠، ٥٠، ٥٥، ١٦، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ۳۱، ١٨٥، ١٩٢، ١٩٢، ٢٠٦، ١٢١، ۳۲، ٢٨، ١٠٥، ١١٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ۲۲، ٢٢، ٢٢، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢، ۲۹۲، ۲۳، ۳۷۳ و ج ۳: ٣٨، ١٥١، ۱۹۸، ۲۲۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۳۳ و ج ٤:

 P(1)
 Y(1)
 Y(1)
 X(1)
 Y(1)
 Y(1)

زياد الأعجم ج ١: ٢٠٧ و ج ٢: ٣٠٦ و ج ٣: ٢٤١، ٣٠٢ و ج ٦: ١٥١ و ج ٧: ١٤١

زياد بن الربيع ج ٣٠٣٠٠٠ زياد بن سمية = زياد بن أبيه زياد بن الضحاك العقيلي ج ٥: ١٤٤ زياد بن طارق الجشمي ج ٦: ١٢٩ زياد بن طبيان ج ٢: ٥٣ زياد بن عبدالله الحارثي ج ٧: ٢٠١ زياد بن عبيد = زياد بن أبيه

زياد بن عثمان بن زياد ج ٣ : ٢٦٢ زياد العجلي = زبان العجلي زياد بن عمر العتكي ج ٢ : ١٥ زياد بن عمرو بن الأشرف ج ٣ : ٣٣٤ زياد بن عمرو بن معاوية العقيلي = زياد بن الضحاك العقيلي

زياد بن لبيد البدري ج٣: ٣٣٠ زياد اللخمى ج ١: ٥٠، ٥٢ و ج ٣: ۱۸۲، ۱۸۸ و ج ۵: ۱۷۷، ۱۸۵، ۱۸۸ زياد « النابغة » = النابغة الذبياني زياد بن النضر ج٣: ٣٤٤ زیاد بن یحی ج۷: ۱۲۲ زیاد بن یونس الحضرمی ج ۷: ۲۷۲ زياد الله بن ابراهيم بن الأغلب ج٧:

الزيادي ج ٧: ٣١٠ زید «غیر منسوب» ج۱: ۳٤٦ زید بن أخزم ج۷: ۲۵۷ و ج۸: ۷۹

زید بن أرقم ج ۳: ۳۲۹ و ج ٤: ۲۱۵ زيد بسن أسلم ج ١: ٤٦ و ج ٧: ٩، T.1 . TOT

زید بن ثابت ج۲: ۲، ۹۰، ۹۱ وج۳: ۲۸۵، ۲۲۸ وج٤: ۱۵۳، ۲۲۶، ۲۲۲، ۲۵۱ و ج ۵: ۸، ۹، ۲۲، 79. ( 29 , 20

زید بن جبلة ج ۱: ۳۱٦ و ج ۷: ۲۲٦ زيد بن حاتم ج ١٠ : ١٥٢ زید بن حارثة ج۳: ۱۹۱ وج۵:

400 . YE

زيد بن الكيس النمسري ج ١ : ٧٣ و ج ۲: ۳۱۰

زيد بن مالك بن العدوية ج٣: ٣٠٢

زيد بن الحباب ج٣: ٣٠٤ زید بن حصن ج ۲: ۲٤۱ زید بن حصین ج ۳: ۲۹٦ زید بن خارجة ج ۳: ۳۲۹ زید بن الخطاب ج۳: ۱۹۱، ۲۷۲ و ج ٤ : ١١٨

زيد الخيل ج ١: ٩٩، ١٠٥ زيد بن سهل بن الأسود ج٣: ٣٢٨ زید بن صوحان ج۳: ۳۰۹ و ج٥:

زيد بن عبد الله الراسي ج ٥: ١٠١ زيد بن عدي بن زيد ج ٦ : ٩٥ زید بن علی بن الحسین بن علی بسن أبی طالب ج۲: ۲٤۸، ۲۷۳ وج۳: ۱۹۲ وج٤: ١١٧ وج٥: ٢٢٥، ٢٢٦، ۲۲۸ ، ۳٤٥ و ج V : ۱۳۹ ، ۲۷۷ و ج A :

زید بن عمر بن الخطاب ج ٥: ١١٣ و ج ۷ : ۹۷

زید بن عمرو ج ٤ : ٨

زید بن عمیر ج ۷: ۱۲۳

٨٤

زينب بنت يوسف الثقفي ج ٥: ٢٩٩ و ج ٦: ١٧٣

### حرف السين

سابق البربري ج ۱: ۳۲۱ و ج ۲: ۸۳ سابق البلوي ج ۱: ۱۷۹

سسابسور ج۱: ۲۹۵ وج۳: ۱٤۱، ۳٤۹ و ج۷: ۲۷۰

سارة «أم إسحاق عليه السلام» ج٣: ٣٥٧

سارة « مولاة بني هاشم » ج ٧ : ١١٥

سارية الليل ج ٧: ١٨٠ سالم ج ٢: ١٥٨

سالم « هرة » ج ۲ : ۲۹۹

سالم «مولى أبي حذيفة» ج٣: ٣٥٥ وج ٥: ٢٧

سالم «مولی بني مروان» ج ٤: ٢١٨، ٢٢٤ و ج ٥: ١٩١

سالم بن أبي أمية التيمي = سالم أبو

النضر ج ۱: ۵۵ سالم الراعي «صاحب أيي الهندي»

ج۸:۵۵ سالم بن عامر بن غریب ج٦:۹٦، زید بن محمد بن یحی ج ۵: ۳۱۷

زيد الفوارس ج٣: ٢٩٦، ٢٩٦ زين العابدين = على بن الحسين

۔ زینب ج ٤: ٧٣ و ج ٦: ٢١٨ و ج ٧:

۲۱۹ زینب بنت جحش «أم المؤمنین» ج ۳: ۲۹۶ و ج ٥: ٧

زينب بنت جرير الحنظلية ( زوج شريح القاضي » ج ٦ : ١٤٠ و ج ٧ : ١٠٠ ،

زینب بنت حیر بن الحارث بن هام ج ۲: ۹۳:

زينب بنت خزيمة وأم المؤمنين ، ج ٥ : ٧

زينب بنت رسول الله « صلى الله عليه وسلم » ج ٣ : ٢٧٤ و ج ٥ : ٧ ، ٣٤٣

زينب بنت سعيد بن العاص ج٧: ١١٢

زينب بنت الظرب ج ٢: ١١٧

زينب بنت عبد الله بن جعفر ج٧: ١٤١، ١٣٢

زينب بنت علي بن أبي طالب ج٧: ١٤٨، ١٣٢

سالم بن عبد الله بن عمر ج ۱: ۳۹، ۳۲ و ج ۱: ۳۷، ۳۷، ۱۹۵، ۱۹۳ و ج ۱: ۱۹۷ و ج ۲: ۱۹۷ و ج ۲: ۱۹۷ و ج ۲: ۲۵۲، ۲۵۲

سالم بن عبدالملك ج ٢ : ٣٠٣ سالم بن قتيبة = سلم بن قتيبة سام بن نوح « عليه السلام » ج ٣ : ٢٦٥ و ج ٧ : ٢٦٧ ، ٢٨٠

السائب «راویـة کثیر» ج٦: ٢١٣ و ج٧: ٢٣

> السائب بن أبي السائب ج ٢: ٣٢١ سائب خائر ج ٧: ٥٢ ،

السائب بن مالك ج ٣: ٣٤٩ سبرة بن حديج بن مالك ج ٣: ٣٢٥ سبطة بن المنذر السليحي ج ٣: ٦١

سبيع ج ١ : ٦٠

سجاح بنت الحارث ج ٣: ٣٠١ السجستاني = أبو حاتم السجستاني سحبان وائل ج ٢: ١٠٤ و ج ٣: ٩

وج ٤: ٢٧٩ وج ٧: ٢١١ وج ٨: ١٥

سحنون ج ۸: ٦٦

سحم (زق و ج ۲: ۳۰۱

سحم « عبد بني الحسحاس» ج ٢ : ٢٨٧

سحيم بن عبد الله بن الحارث ج٣:

سحم بن رئيل الرياحي ج ٦: ٥٢، ٩٢

السدي ج ۲: ۸۷، ۲۱۲ سدوس بن دارم ج ۳: ۳۱۵ سديف بن ميمون ج ٤: ۱۱۷ و ج ٥:

\*\* TEE . TET . TTA . TTV

سراب « ناقة » ج ٦ : ٧٠ سراقة بن كعب ج ٣ : ٣٢٨ سراقة بن مالك ج ٣ : ٣٩٣

سراقـة بن مرداس ج۲: ۳۵، ۳۳ وج۳: ۳۳۲

سراقة بن المعتمر ج٣: ٢٧٢ سرجون بين منصور ج2: ٢٤٧،

۲۵۲ و ج ۵: ۱۲۲ ، ۱٤۷ ، ۱٤۸

سرحة أبو عبيدة ج ٤ : ٢٣٨

سريرة « زوج الرشيد » ج ٥ : ٢٥٨

السري بن إسماعيل ج٧: ١١٨

السري بن زياد بن أبي كبشة السكسكي ج ٥ : ٢٠٦

سطیح «الکاهن» ج ۱: ۲۹۳، ۲۹۳ و ج ۳: ۲۹۱،۲۹۱

سعاد « في شعر » ج ٦ : ٢٧ ، ١٣٨

سعد بن عبادة ج ۱: ۲۹۷ وج ۲: 21 وج ۳: ۳۲۹ وج ۵: ۱۱، ۱۲، ۱۳،۱۳۱

سعد العدل بن صعب بن سعد العشيرة ج٣: ٣٤١

سعد القرظ ج ٥ : ٩

سعد القصري = سعد القصير

سعـــد القصير ج ۲: ۲۱۰، ۳۵۱ و ج ۳: ۱۱۱ و ج ٤: ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۵ سعد بن مالك = أبو سعيد الخدري

سعد بن مالك الأشعري ج ٣: ٩: ٩

سعد بن مالك الكناني ج ٣: ٢٩

سعد بن معاذ ج ۳: ۷۳، ۲۵۲، ۲۹۲ و ج ۵: ۹۸

سعد بن هبار ج ۸: ٦٣

سعدى « في شعر » ج ٦ : ٢١٣ و ج ٧ : ٢٣ ، ٢٥ و ج ٨ : ١٥٠

سعدي «أم سليان وصالح بني علي بن عبد الله بن عباس، ج ٥: ٣٦٠

سعدی بنت سعید بن خالد بن عمرو امرأة الولید بن ینید» ج ۱۹۸، ۱۹۸ و ج ۲: ۱۲۸، ۱۲۹

سعدی بنت عبید الله بین عمیرو بین عثمان ج ۵ : ۱۷۵ سعد « في شعر » ج ٣ : ٤٦ و ج ٦ : ٦٤ سعد « حاجب معاوية » ج ٥ : ١١١ سعد بن إبراهيم ج ٥ : ١٠

سعد بن أبي عمرو ج٣: ٣٢٣

سعد بن أبي وقاص ج ١: ٢٢، ٣٤، ٣١ ١١٢ ، ١٦٠ ، ٢١٣ و ٢١٠ ، ١٦٠ و ٢٠٠ ، ١٦٠ و ٢٠٠ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٦٠ ، ١٢٠ و ٢٠٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ و ٢٠٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ و ج ١٠ ، ١٢٠ و ج ١٠ ، ١٢٠ و ج ١٠ ، ١٢٠ و ج ١٠٠ و ح ١٠٠ و ج ١٠٠ و ج ١٠٠ و ح ١٠٠ و ٠٠٠ و ٠٠

سعد بن خيثمة ج ٣: ٣٢٧

سعد الخير بن عبد الملك بــن مــروان

ج ٥ : ١٦٨

سعد الرابية ج ٨: ١٤١

سعد بن الربيع ج ٣: ٣٢٩

سعد بن زید ج ۵: ۸

سعد بن زید مناة ج۳: ۳۱٦

سعد بن ضبة بن أد ج ٣: ٢١، ٢٩٥

سعد بن ضبة بن عاصم ج٣: ٢٩٦

سعد بن ضبیعة بن قیس ج ٦: ٧٤

سعد الطلائع ج ١ : ١٨٥

سعدة بنت سعيد بن خالد = سعدى بنت سعيد بن خالد

السعدي «صاحب كعب بن مامة» ج١:٢٤٦

سعفص ج ٤: ٢١٢

سعوف و زوج الهادي، ج ٥: ٣٦٨

سعيد ﴿ فِي شعر ﴾ ج ٢ : ١٩٤

سعید بن أي حذافة ج ١ : ٣٤٩

سعيد بن أبي الحسن البصري ج٣:

114

سعید بن أبي عروبة ج ۲: ۲۲۰

و ج ٤: ١٣٥ و ج ٥: ١٣، ٤٥، ٧٤

سعيد بن أبي الفرج ج ٤ : ٧٣

سعید بن إسحاق ج ۲ : ۲۸۹

سعيد بن أنس الغساني ج 2: ٢٤٧

سعید بن بشیر ج ۵ : ۲۳۳

سعید بن جبیر ج۲: ۵۰، ۵۱، ۹۸،

۱۰۱، ۲۹۷ و چ ۳: ۱۷۹، ۲۵۹، ۳۲۳

و ج ٤: ٢٤٩، ٢٥١ و ج ٥: ٥٤ ، ٣١١

سعید بن جویریة ج ۵: ۲۹۲، ۲۹۳

سعيد بن حذيم ج ١ : ٢٣٣

سعید بن حمید ج ۱٤١٠١ وج ٤٠

207, 007, 177, 4.77

وج ۲: ۲۵۱، ۲۵۱ و ج ۷: ۲۱۳، ۲۱۳

سعید بن خالد بن حذیفة ج ۲۱۲:۶ سعید بن خالد بـن عمـرو بـن عثان ج ۲:۱:۲۹

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ج ۱: ۱۲۱ و ج ۳: ۲۷۱ و ج ۵: ۲۷ و ج ۸: ۸۲

> سعید بن ساریة ج ۳: ۳۳۲ سعید بن سالم ج ۲: ۲۲۷

سعید بین سلم ج۱: ۱۲۳، ۲۰۷، ۲۳۹ وج۲: ۸، ۲۵، ۲۷۷ وج۳:

۲۵۰ و ج ٤: ٤٣ و ج ٨: ٨٢

سعید بن سوید ج ۱: ۲۷

سعید بن ضبة بن أد ج۳: ۲۱، ۲۹۰ سعید بن العاص ج۱: ۱۱۲، ۱۹۰، ۱۹۷، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۱، ۳۵۲، ۳٤۷، ۳۵۷، ۳۵۰ و ج۲: ۲۱۵، ۲۷۲، ۲۱۸، ۲۰۱، ۲۰۷، ۱۱۲، ۲۷۱، ۱۱۲ و ج۲: ۲۵۰ ۱۹۲۱ و ج۷: ۳۵، ۲۰۰، ۲۱۱، ۲۷۷

سعيد بن عبد الرحن الجمحي «القاضي» ج ٥: ٣٦٩

سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ج ۷: ۷، ۳۰

سعيد بن عبد الملك ج٤: ٣٠٧

و ج ۵: ۱۸۰، ۲۰۹ و ج ۷: ۷۲

سعید بن عتبة بن حصین ج ۱ : ٦٤

سعید بن عفان ج۳: ۲۰۲

سعید بن عمر ج۳: ۳۰٦

سعید بن عمرو بن عثمان ج ۱۱۰: ۱۱۰ سعید الفارسی ج ۸: ۱۳۰

سعید بن قیس بن زید بن حـرب بـن معد یکرب ج ۳: ۳۳۸

سعید بن محد العجلی ج ۷: ۱۵، ۳۳ سعید بن مسلم ج ۱: ۸، ۵۹ و ج ۲: ۱۶۲

سعید بن المسیب ج۲: ۱۹، ۹۳، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۹۷، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۹۲۱، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۳ وج۲: ۱۳۳ وج۸: ۲۶

سعيد المقبري = أبو سعيد المقبري سعيد بن تمران ج ٤: ٢٤٦، ٢٥١ و ج ٥: ٦١

سعيد بن هشام بن عبد الملك ج ٤: ١٣٢ و ج ٥: ١٩١، ١٩٣، ٢٢٢ السفاح «أمير المؤمنين» = أبو العباس

ج۱: ۲۲۲ و ج۲: ۲۵، ۲۷۱، ۱۷۷

و ج ٣: ٢٦١ و ج ٤: ٢٧ ، ١٨٥ ، ٢٤٧ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠

سفانة بنت حاتم ج ۱ : ۲٤۲ سفيــــان ج ۲ : ۱۰۱، ۱۵۸، ۳۸۲ و ج ۳ : ۱٦۱ و ج ۷ : ۷۰

سفیان بن أمیة ج ۳: ۲۷۰

سفیان الشوري ج ۱: ۵۵، ۸۳، ۲۸۹ و ۲۲۰ م ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹ و ۲۲۰ م ۲۰۹، ۲۰۹ م ۲۰۹، ۲۰۹ و ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹ و ج ۲: ۲۲۱ و ج ۲: ۲۲۰ و ۲۰۰ و ج ۲: ۲۲۰ و ج ۲: ۲۲۰ و ج ۲: ۲۲۰ و ج ۲: ۲۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و ۲۰

سفيان بن عوف الأزدي ج ٤ : ١٦٠ سفيان بن عوف الغامدي ج ١ : ١١٩ و ج ٢ : ٣٣٠

سفیان بن عیینة ج ۲: ۱۳، ۸۲، ۹۹، ۲۸، ۱۲۸ د ج ۷: ۱۷۸، ۱۸۸ و ج ۷: ۸۸، ۱۵۰، ۸۰، ۱۵۰، ۸۰

سفیان بن مجاشع ج ٦: ٧٨ سفیان بن محد بن المهلب = سفیان ابن معاویة بن ین دید بن المهلب ج ٥: ۳۲۰، ۳۳۹

السكران بن عمرو ج ٥ : ٧ سكن بن باعث بن الحارث بن عباد ج ٦ : ٩٨ :

سكينة بنت الحسين ج ٥: ١٥٥، ١٥٩، ١٥٩ و ج ٦: ٢١٨ و ج ٧: ٣٢، ٥٣، ٢٧٧ سكينة بنت الرشيد ج ٥: ٣٧٠ سلامان الأبرش ج ٥: ٣٦٨ سلام «صاحب مظالم المهدي» ج ١:

سلام أبو المنذرج ١٠٨٠٢ سلام بن أبي مطيع ج ٢: ١٠١ سلامة «أم أبي جعفر المنصور» ج ٥:

سلامة بنت أنمار ج٣: ٣١٥ سلامة بن جندل ج٣: ٣٠٠ وج٦:

سلامة بن روح الخزاعي ج ٥: ٩٩ سلامـــة الزرقـــاء ج ٤: ٢٠٢ و ج ٥: ١٩٣ و ج ٧: ١٨ ، ١٩ ، ٥٥ ، ٥٥ سلامة الطولوني ج ٥: ٣٨٢ ، ٣٨٤

ِ سلامة بن ظرب بن نمر الحماني ج ٦: ٤٨ ، ٤٧

سلم بن زیاد ج ۱ : ۲۵ ، ۲۶۷ سلم بن قتیبة ج ۱ : ۷۵ ، ۱۵۰ و ج ۲ : ۹ ، ۳۰ ، ۳۲۵ ، ۳۲۱ و ج ۶ :

سلم الحناسر ج ۷: ۳۲

سلم بن نوفل ج ۲: ۱٤٦

۲۱۱ و ج ۷: ۱۲۱

سلمی «فی شعر» ج۱: ۳۰۸، ۳۳۷ وج٤: ۵۰، ۸٦، ۸۷، ۲۲۷ وج٦: ۱۵، ۱۳۲، ۲۲۰ وج۷: ۸٤

سلمى « امرأة سنان بن أبي حارثة » ج ٦ : ١٤

سلمی بنت رمیلة ج ۲: ۲۱۵ سلمی بنت سعید بن خالد بن عمرو «امرأة الولید بسن یسزیسد» ج ۵: ۱۹۸،

سلمان بسن ربيعــة البــاهلي ج ١ : ١٣٦ و ج ٣ : ٣٠٤

سلمان بن صرد = سلمان بن صرد سلمان الفارسي ج ۲: ۲۱۱ ج ۳: ۹۶ و ج ٤: ۲۸۸ و ج ۷: ۹۷

سلمة بن الأكوع ج ٣: ٣٣٣ سلمة بن الخطل العرجي ج ٤: ١١٥ سلمة بن ذؤيب ج ٥: ١٠٥ سلمة بن سلامة بن وقش ج ٣: ٣٢٧ سلمة بن محارب ج ٧: ٩٩

سلمویه ج ۷: ۲۷۳

سلول «امرأة مرة بن صعصعة» ج٣:

سليع = عمرو بن حلوان سليط ج ٥ : ٤٦

سليط بن سعد ج٦: ٥٥

سليك بن سلكة ج ١: ٢٩ وج ٣:

۱۰ ، ۲۲ ، ۷۱ ، ۳۰۰ و ج ۵ : ۲۷۲

سليك المقانب = سليك بن سلكة السليل بن قيس بن ضبة ج ٦ : ٦٠

سليم ج ٧: ٢٧٦

سليم بن ملحان ج ٣: ٣٢٨

سلیمی «فی شعر» ج۳: ۲۲۲ و ج 2: ۸۶ و ج ۵: ۲۰۵ و ج ۲: ۱۲، ۵۰، ۲۳۰ و ج ۷: ۱۳، ۲۲، ۲۸، ۱۳۹، ۱۵۰ و ج ۸: ۲۲

> سلیمی بنت محصن ج ٦ : ٦٩ سلیان ج ۲ : ۱۷۹

سلیان « صاحب بیت الحکومة » ج ۲: ۱

سلیان «علی السلام» ج ۱: ۲۸، ۱۳۸ (۱۳۸ علی ۱۳۸ و ج ۲: ۳۵، ۵۱، ۲۷۰ (۱۳۸ و ج ۳: ۳۵۳ و ج ۷: ۲۸۱ و ج ۷: ۲۸۸ و ج ۷: ۱۳۲ و ج ۸: ۱۳۲

سليان بسن أبي جعفر المنصور ج ١: ١٤٤ و ج ٤: ٢٦٦ و ج ٥: ٣٦٧، ٣٦٩

سليان بن أبي راشد ج ٥: ١٠٥ سليان بن أبي شيخ ج ٦: ١٥٣ سليان الأعمــــى ج ١: ٢٣٨ و ج ٥:

777 · 777

سلیان التیمــــي ج۱: ۲۳۲ و ج۲: ۱۷۱، ۱۷۱

سليان بن حبيب المحاربي ج ١ : ٢٢ سليان بن الحسن بن مخلد ج ٤ : ٢٤٩ و ج ٥ : ٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣

سلیان بن خلف ج ۳: ۳۳۲

سليان الخوزي = أبـو أيــوب سليان الخوزي

سلیان بن سعد « کاتب مروان بن الحکم » ج ۵ : ۱۳۷

سليان بن سعد الحسني ج ٤: ٢٤٧، ٢٥٢

سليان بـن صرد بــن أبي الجون ج٣: ٣٣٤ و ج ٥: ٧٧

سليان بن عباس السعدي ج ٧: ٢٢ سليان بن عبدالله بن علائسة ج ٥: ٢١٣ ، ٢٠٩

سليان بن علائة العقيلي ج ٥: ٢٠٩، ٢١٣

و ج ۷: ۲۱، ۵۵، ۷۰، ۷۱، ۲۲، ۲۳،

٤٧، ١٢٤، ١٤٢، ٢٧٨ وج٨:

10.14

سلیان بن علی ج ۱ : ۲۳۸ و ج ۲ : ۲۲ ،

۱۷۵ و ج ٤: ۱۸۷ و ج ٥: ۲۲۹، ۳۵۹ و ج ٦: ۱۸۳ و ج ٧: ۱۵۸

سلیان بـــن کثیر ج۳: ۳۳۳ و ج £: ۳۰۱ و ج ۵: ۲۹۰

> سليان بن مزاحم ج ٧: ٢٢٠ سليان بن معاوية المهلبي ج ٢: ١٧٤ سليان بن المغيرة ج ٧: ٢٥٧

سلیان بین مهران الأعمش ج ۱: ۵، ۵۵ و ج ۲: ۱۰۱، ۱۵۳، ۱۵۳، ۲۸۲ و ج ۲: ۱۰۹، ۲۵۲ و ج ۲: ۱۰۹، ۲۸۲، ۲۸۹ و ج ۷: ۲۲۱ و ج ۲: ۲۸، ۱۱۰، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۳۱، ۲۳۷

سلی**ان بـن هشـام** ج۲: ۲۷۰ وج۵: ۲۱۰،۲۰۱،۱۹۱

سليان بن الوليد ج ٥ : ٢١٠

سلیان بسن وهسب ج ۱: ۷۲ و ج ٤: ۲۵۳، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۸ و ج ٥: ۳۷۷، ۳۷۷ و ج ۷: ۱۸۵

سلیان بن یزید بس عبد الملسك ج ٥: ۱۸۸

سلیان بن یسار ج۲: ۲۰ وج۳: ۳٦۳ وج۷: ۱۲

سهاء بن صالح بن وصيف ج ٥ :٣٧٧ ، ٣٧٦

سهاعة بن عمرو بن عدس ج ٦: ١٤ سهاك بن أوس ج ٣: ٣٢٩ سهاك بن حرب ج ٤: ٢٤٦ سمرة بن جندب ج ٣: ٣٦١ سم ساعة = إسحاق بن عمران السمي « فرس » = الشهاء « فرس » السم—وال ج ١: ٩٣، ٢٠٧، ٢٣٦

سمية «صاحبة الأعشى» ج ٦: ١٥٧ سمية «أم زياد» ج ٥: ١٣٠، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٧٣، ٢٧٤ وج ٦: ١٤٩ وج ٧: ١٤٥

سمية «أم عهار بن ياسر» ج ٥: ٣١، ٩٠

سنان و غلام سليان بن عبد الملك، ج ٧: ٧٣: ٧٤

سنان بن أبي حارثة المري ج ١ : ٢٤٤، ٢٥٥ و ج ٣ : ٢٢٣ و ج ٣ : ١٦٦ و ج ٣ : ١١٦ و ج ٣ : ١١٦ ، ١١٦ ، ١١٦ ، ١٦٦ ، ١٦٦ ، ١٦٦ ، ١٣٦

سنسان بسن أنس ج۳: ۳٤٥ و ج ٥: ۱۲۹

سنان بن عهارة بن زياد العبسي ج ٦: • ٩

سنان بن عمرو ج ٦ : ٢٩ سنان بن مالك ج ٣ : ٣١٠ سنان بن مكمل النميري ج ٢ : ٢٩٩ السندي بن شاهـك ج ٤ : ٢٩٧ ، ٣٠٥ و ج ٥ : ٢٩٧ و ج ٨ : ٢٤٦ ، ١٤٧ سهل ج ٧ : ١٨

سهل بن أبي سهل التميمي ج ١ : ٣٥٢ سهل بن حنيف ج ٧ : ٣٠٦ سهل بن رافع ج ٣ : ٣٤٥ سهل بن سيار ج ٤ : ٢٩٢ سهل بن عتيك ج ٣ : ٣٢٨ سهل بن عمرو = سهيل بن عمرو سهل بن محد = أبو حاتم السجستاني

۲۲۳ و ج ۲: ۱۸۸ و ج ۷: ۲۰۰، ۱۲۸

سهیل بن عمرو ج ۲: ۳۳۳ و ج ۳: ۲۷۲ و ج ۳: ۹۵، ۹۵، ۲۷۲ و ج ۶: ۲۱۷ و ج ۷: ۹۵، ۹۵،

> سهیل بن وهب ج ۳: ۲۷۳ سوادة بن بجیر بن غانم ج ٦: ٥٠

۰۳

777 , 777 , 777

سيار بن الحارث بن سيار ج ٦ : ٧٥ سيار بن عمرو بس جابس الفراري

سيبويه ج ۲: ۳۱۵ و ج ٤: ٨٤ و ج ٦:

ج ٦: ٦١٦

السيد الحميري ج ٢: ٢٤٥، ٢٤٧

وج ۳: ۲۳۹ و ج ۵: ۲۱، ۹۱

سيف بن ذي يزن ج ١ : ٢٩٠

#### حرف الشين

شادن «جاریة عطاء بن جبیر» ج٥:

شا**س بن زهیر** ج ۱: ۱۳۰ و ج ۲: ۱ و ج ۵: ۵

> شافع بن ظرب ج ۳: ۲۷۰ الشافعی ج ۷: ۱۱۰

الشافعي = محد بن إدريس الشافعي شبابة ج ٨ : ٩٦٠

شبابة بن عاصم ج ٥: ٢٩١

شبابة بن المعتمر بن لقيط ج ٣: ٣١٢ شبث بن ربعي الرياحي ج ٢: ٣٣٣

و ج ۸ : ۵۵

شبل بن عبد الله « صولى بني هاشم »

سوادة بن جرير ج ٣: ٢١٣ سوادة بن عمرو ج ٣: ٢٥٢ سوادة بن يزيد بن بجيل العجلي ج ٦:

سودة بنت زمعة «أم المؤمنين» ج٥:

سودة بنت عبدالله بن عمر ج ۲ : ۱۰۰ سودة بنت عمارة ج ۱ : ۳٤٤

سورة بن بحر ج ٣: ٣٠٢

سوسن ج ٥: ٣٨٠، ٣٨١ و ج ٧: ٦٥

سوار «القاضي» ج ۱: ۲۰۳، ۲۰۶ و ج ۳: ۲۹۸، ۳٦۵ و ج ٤: ۳۰، ۲۶، 22، ۲۰۵ و ج ۸: ۸۲

سويد «صاحب عبد الله بن المبارك» ج ٧: ١٤

سويد بن أبي كاهل ج٣: ٣١٢ و ج ٥: ٢٩٢٠

سوید بن الحوفزان ج ۲ : ۵۰

سوار بن حيان المنقري ج ٦: ٥٩

سوید بن ربیعة ج ۳: ۳۸، ۲۹۶

سوید بن الصامت ج ۳: ۳۲۷ سوید بن عمرو بن جذیمة ج ۳: ۳۲۵

سوید بن منجوف ج۳: ۳۱۵ و ج ٤:

117.78.41

ج ٥ : ٢٢٨

شبل بن معبد البجلي ج ٣: ٢٣٠

شبيب بن البرصاء ج ٣ : ٣٠٤

شبيـــب الحروري ج۱: ۸۹، ۱۰۵،

۱۰٦ و ج ۳: ۳۱۱، ۳۱۳ شبيب بن سالم = نسيب بن سالم

شبیب بین شیبة ج۱: ۱۳، ۱۳۵

و ج ۲: ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۲۱، ۱۸۱، ۲۰۹، ۲۲۲، ۱۲۲، ۳۰۳، ۱۳۳

و ج ۳: ۲۱، ۱۱۰، ۲۲۸ ۲۲۸، ۳۰۰

و ج ٤: ٥٦، ١٨٠، ٢٢١، ٣٣٣ و ج ٥:

... ... #11

شتیر بن خالد ج ٦ : ٤٣ شجي « زوج الرشيد » ج ٥ : ٣٦٩

شجاع بن القاسم ج ٤ : ٢٤٨

شجرة بن عبدالعزى ج ٦ : ٢٩

شداد بن أوس الطائي ج ٣: ١٧٧

و ج ٤ : ۲۲۰

شداد الحارثي ج ٤: ١٢٨ شداد بن عهارة بن زياد العبسي ج ٦:

٩.

شداد بن معاوية العبسي ج ٦ : ٢٣ شراحيل بن الأصهب ج ٣ : ٣٤٢ شراحيل بن الحارث ج ٨ : ١٠٣

شراحیل بن زائدة ج ٦: ١٤١ شراحیل الشیبانی ج ٦: ٦٦ شراحیل بن عمرو ج ٣: ٣٢٠ شراحیل بن مرة بن هام الشیبانی ج ٦:

شرحاف بن المثام ج ٣: ٢٩٦ شرحبيل بين آكيل المرار ج ٦: ٧٨،

٧٩

شرحبيل بن الأسود بـن المنــذر ج٦:

شرحبيل بن حسنة ج٣: ٢٩٧ و ج ٤:

701

شرحبيل بن ذي الكلاع ج ٥: ١٤٤ شرحبيل بن السمط ج ١: ٢٠٥، ٢٥١ و ج ٣: ٣٤٠

شرحبيل بن عبد العزى = شرحبيل

ابن حسنة شرحبيل بن معن بن زائدة ج ١: ٢٥٩

شريح ج ۱ : ۱۸۳ و ج ۲ : ۳۶

شريح أبو هريرة الخارجي ج ١ : ١٨٣ شريح بن الحارث الكندي «القاضي» ج ١ : ٨١، ٨٢، ٨٣ و ج ٢ : ٢٧٠، 777, 887, -14, 074, 574, ٣٥٤ و ج ٣: ١٤٢، ١٥٤، ٣٤٠ و ج ٤: ۵۷، ۱۱۱، ۱۳۷ و ج ۵: ۲۷۲ و ج ۲: ۱٤۱ و ج ۷: ۱۰۰ و ج ۸: ۵، ۱۲۷ الشريد بن سويـد الثقفـي ج ٦: ١٢١

و ج ٧ : ٦

شریك بن الحوفزان ج ٦ : ٥٧

شريك بن خباشة ج٣: ٣٠٦

شريك بن عامر المصطلق ج ٦: ١٢٥ شريك بن عبد الله بن أبي شريك

﴿ القاضي ﴿ ج ۲: ۹۸ ، ۹۹ ، ۳۲٦ و ج ٣:

٣٤٥ و ج ٤: ١٢٢ و ج ٥: ٧١، ٣٦٧ وج۷: ۱۵۹ و ج ۸: ۱۳۲، ۱٤٠

شعب ۱۳۰:۸ ج ۱۳۰

شعبة بن الحجاج . ج ٢ : ٨٥ ، ٩٦ ، ۹۸، ۱۰۱ وج۳: ۱۱۲ وج۵: ۱۰

و ج ۷: ۲۲۱، ۳۰۳

شعبة بن عمرو ج ٥ : ٧٥

الشعبي = عامر الشعبي

شعثاء ۽ في شعر » ج ٨ : ٥٣

شعثم بن معاوية بن عامر بن ذهل بن ثعلبة ج ٦: ٧٤

شعیاء ج ۳: ۸٦

شعيب وعليه السلام، ج ٢: ٢٠٨

و چ ۳: ۲۳۷، ۸۸۲، ۲۳۱ و چ ۵: ۸۸۷ شعيب بن الربيع ج ٣: ٣٥١ شغب ج ٣: ٢١٤

شفيع ١ جارية سعيد بن حميد ١ ج ٦: 701

شفيع «خادم المتوكــل» ج ٨: ١٠٦،

الشقراء « فرس » ج ٦ : ٥٣

شقران و مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، ج ٥: ٧

شقیـق بـن ثــور ج۳: ۳۱۲ و ج ٤: 117

شقیق بن فاتك ج ٣: ٢٣٧

شکل « جاریة » ج ۸ : ۱۳۰

شكلة. (أم إبراهم بن المهدي ، ج ٢: ۱۹ و ج ۷ : ۳۹

شمسر بن ذي الجوشسن ج٣: ٣٠٦ و ج ٥ : ١٢٨

شمر بن عمرو ج۳: ۳۱۲ الشمردل «وكيل عمر بن العاص»

ج ٥: ١٧٨ و ج ٨: ١٣

شمس بن مالك ج ٢ : ٣٣٦ شمعلة بن الأخضر بن هبيرة ج ٦:

77 . 24

و ج ۷: ۲۹، ۹۰، ۱۰۱، ۱۱۳، ۱۳۱۰ شیب بن ربیعة ج ۲: ۳۳۷ و ج ۵: ۵۱ شیبة بن عثمان ج ۳: ۲۷۰ شیبة بن عمرو ج ۳: ۲۹٦ شیخ بن یزید بن مجیل العجلی ج ۲:

شيرويه ج ۱ : ۲۹ ، ۲۷ شيرويه الاسواري ج ۲ : ۳۰۷ شيطان القاق ج ۲ : ۲۹۷ و ج ۲ : ۱۱۰

## حرف الصاد

صاحب كليلة ودمنة = ابن المقفع صاحب المنطق = أرسطاطاليس «أرسطو»

صارف «فرس» ج ٦: ٢٢ صاعد بن مخلد ج ٥: ٣٧٨ صالح بن جناح ج ٢: ١١٣ صالح «عليه السلام» ج ٣: ٣٥٣، ٣٥٧ وج ٥: ٢٨٣، ٢٨٦ صالح «خادم الرشيد» ج ٦: ١٦٦

صالح (حادم الرسيد) ج ١١١: ١ صالح بن أبي جبير ج ٥: ١٧٩، ١٨٨ صالح « الأمين الحاجب ، ج ١: ١٣٨ و ج ٥: ٣٨٠ شمعون ج ۱ : ۱۹ الشهاء « فرس » ج ۲ : ۲۸ ، ۲۹ شهاخ « في شعر » ج ۲ : ۱۵۰ الشهاخ بن ضرار « الراجز » ج ۱ : ۲۰۸ و ج ۲ : ۱۲۲ ، ۳۱۵ ، ۳۲۳ ، ۲۹۹ و ج ۳ : ۳۰۲ و ج ۲ : ۱۲۵ ، ۱۸۸ و ج ۱ :

الشنفري ج ۱ : ۹۳

شهاب بن برهم ج۳: ۳۵۰ شهاب بن الحارث ج ۲: ۵٦ شهاب بن حرقة ج ۲: ۱۵۷ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى = النويرى

شهاب بن عبد القيس ج ٦: ٥١ شهاب بن مذعور بن حلزة ج ٣: ٣١٣ شهرام « قائد أبي مسلم » ج ٢: ٤٠ شوذب الخارجي ج ٢: ٢٤٢ شولة ج ٧: ١٨٠

صالح بن جبير = صالح بن أبي جبير صالح بن الرشيد ج ٥ : ٣٧٠

صالح بن شیرزاد ج ۱: ۲۵۲، ۲۲۵ و ج ۷: ۱۸۸، ۱۸۸

صالح بن عبد الجليل ج ٢: ١٠٣ صالح بن عبد الرحمن ج ٥: ٢٥٧ صالح بن عبـد القـدوس ج ٢: ١٨٦ ، ٢٧٢

صالح بن علي بن عبدالله بن عباس ج ٤: ١٨٧ و ج ٥: ٢١٧، ٣٦٠، ج ٨: ٨٧

صالح بن كيسان ج ٥: ٢٦ صالح بن مخراق ج ١: ١٨٦ صالح المري ج ٣: ١٩٠ ، ٢٥٦

صالح بن المنصور ج ۱: ۱۷۱ و ج ۲: ۲۹۰،۱۵ و ج ۵: ۳٦۷

صالح بن مهران «الكاتب» ج٧: ١٨٥، ١٨٣

> صالح بن الهيثم ج ٥ : ٣٦٧ صالح بن وصيف ج ٥ : ٣٧٧ الصامت بن الأفقم ج ٣ : ٢٩٤ الصباح بن قيس ج ٣ : ٣٤٠ صباح الموسوس ١ ٦ ج ٧ : ١٦٦

صبرة بـن شيبان ج۳: ۳۳۵ وج٥: ۱۰٤

صحار بن العياش العبدي ج ٢: ١٢١ و ج ٤: ١٠٠

صخر بن حبیب (الشاعر » ج ۳: ۲۹۳ صخر بن حرب = أبو سفیان بن حرب

صخر بن عمرو بن الشريد السلمي «أخو الخنساء» ج ۱: ۳٤٤ و ج ۳: ۲۱، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۰۰ و ج 2: ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۲۲، ۲۷

صدقة بن الوليد بن عبد الملك ج٥: ١٦٩

صرمة بـن أبي أنـس بـن صرمـة ج ١ : ١٩١ و ج ٢ : ٢٦٨ و ج ٣ : ٣٢٨ صريع الغواني = مسلم بن اللظلاد

ری ۲۰۰ معصعة بن صوحان ج۱: ۱۳۳، ۲۰۰ وج۲: ۳۱۸ وج۳: ۳۱۸ وج۲: ۱۱۵، ۱۰۱، ۱۱۵ و ج۲: ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵

صفاء « هرّة» ج ۲ : ۲۹۹ صفوان بس أميسة ج ۱ : ۲۳۳ و ج ۲ : ۳۰۸ و ج ۳ : ۲٦۸ ، ۲۷۲ و ج ٦ : ۹۵

صفوان بن عبد الله بن الأهم ج٣: ٣٦٢

الصفاح بن عبد مناة «الشاعر» ج٣: ٣٣٢

صفوان بن مرة ج ٦: ٢٦ صفوان بن وهب ج ٣: ٢٧٣ صفية «أم الحارث بن عبد المطلب» ج ٣: ٢٧٠

صفية بنت الحارث «أم طلحة الطلحات» ج ٧: ٩٠

صفية بنت حبى «أم المؤمنين » ج ٥ : ٧ و ج ٧ : ١٣٩

صفية بنت عبد المطلب ج٣: ١٠٦، ١٣٦ ١٩١، ٢٧١ وج٤: ١٠١، ١٠٢، ١٣٦ وج٥: ٦ وج٧: ١١٤

صقلاء ج ٥: ٢١٣

صلاءة بن عمرو = الأفوه الأودي الصلتان العبدي ج $\pi$ : ۱۳۷

. پيت صلتان بن عوسجة ج ٤ : ٨٢

الصمصامة «سيف عمرو بن معد يكرب» ج ١: ١٥٣، ١٥٣ و ج ٢: ٧٣ و ج ٣: ٢٨٧

آلصنابحي ج ۲ : ۹۱ صهيب أبو يحيي = صهيب بن سنان

صهیب بن سنان بن مالك الرومي ج ۲: ۳۰۷ و ج ۳: ۳۱۰، ۳۵۵ و ج ۵: ۲۵، ۲۹،۲۸ و ج ۸: ۱٦

الصــولي ج ۲: ۲۳۰ و ج 2: ۲۱۹، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۷۵، ۲۸۲، ۲۸۵ و ج ۵: ۳۷۱، ۳۷۵ و ج ۲: ۲۳۰ صيدح ج ۱: ۲۷۱ و ج ۲: ۱۸۱ صيفي بن خالد ج ۳: ۳۳٤

### حرف الضاد

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ج ٧: ١٤١، ١٤٢

ضبة بن أد ج ٣: ٢١

الضبي ج ١ : ٤٩

الضبين بن مضر ج ٣: ٣٣٧ ضبيعة بن الحارث ج ٦: ٢٦، ٢٧

الضحاك الحروري ج ١: ١٢٨ و ج ٣:

TIY

الضحاك بن رمل بن عبد الرحمن ج ٣:

الضحاك بن سفيان الكلابي ج ٣: ١٢٠ الضحاك بن عبد الله الهلالي ج ٥: ١٠٥، ١٠٤

#### حرف الطاء

طابية بنت جزء بىن سعىد الرياحي ج ٦ : ٨٠

> طارق بن باهیة ج ۳: ۳۳۲ طارق بن زیاد ج ۱: ۷۵ طارق بن عمیرة ج ۲: ۸۷

طارق بن عوف بن عاصم بـن ثعلبـة ج ٦ : ٩٢

> طارق بن المبارك ج ٢ : ٢٥ طاق البصل ج ٧ : ١٧٠ طالوت ج ٨ : ٧٦

طاهر بن الحسين الخراساني ج ١ : ٢٢٨ و ج ٢ : ٧٤ ، ١٨٨ و ج ٣ : ١٦٩ ، ٣٥٥ و ج ٤ : ٢١٢ ، ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٢٤ و ج ٧ : ١٤٨

طاهر بن عبد العنزينز ج ۲: ۱۳۵، ۳٤۲

طاوس بن کیسان ج ۱: ۲٤۹ و ج ۲: ۲۱۷ ، ۲۱۷ و ج ۳: ۳٦۳ و ج ۲: ۸ ، ۹ الطائی = أبو تمام

طر**فة بن العبد** ج ۱ : ۸۷ و ج ۳ : ۸۷، ۳۰۷ و چ ٤ : ۷۷ و ج ٦ : ۷۷، ۱۱۹، ۲۲۰، ۱۹٤، ۲۰۳ و ج ۷ : ۲٤۵، ۲۵۳ الضحاك بن مزاحم ج ٧: ٢٢٦، ٢٥٨ الضحيان بن النمر ج ٣: ٣١٠ ضرار «أم المعتضد» ج ٥: ٣٨٠ ضرار بن الأزور ج ٣: ٢٢٠، ٢٩٤ ضرار الضبي ج ٦: ٤٣

ضرار بن عبد المطلب ج٣: ٢٧٠ وج ٥: ٦

ضرار بن عمرو ج۲: ۳۷۱ وج۷: ۲٤٤ و ج ۸: ۱٤۰

ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة ج ٦ : ٤٦

الضريس ج ٦: ٥٣

ضریم بن معشر ج ۳: ۲۰۰۲

ضمرة بن أبي ضمرة ج ٢: ١٤٥

ضمرة الحروري ج ٤: ٢٣٨

ضمرة بن لبيد الحماسي ج ٦: ٨١ ، ٨٢

ضمرة النهشلي ج ٦ : ٩٩

ضمضم أبو الحصين المري ج٦: ١٩،

70 . 7 .

و ج ۸ : ۵ ، ۷۵

الطرماح بن حكيم ج ١: ١٣٠ وج ٢: ٣٠١ و ج ٣: ٢٠٢، ٣٤٩ و ج ٦: ١٥٢ طريح بن إسماعيل الثقفي ج ١: ١٥٣

و ج ۲ : ۱۶۶

الطريد = الحكم بن العاص طريف بن تميم العنبري ج ٦: ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٤

طریف بن شراحیل ج ۲ : ۹۶

طريفة ج ٧: ٦٦

طفیل الخیل ج ۱ : ۱۶۳ و ج ۳ : ۳۰۶

طفيل العرائس ج ٧: ٢٢٦

طفيل الغنوي ج ٧ : ١٣٨

الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي ج٣: ٣٠٦ وج ٦: ٩

طلبة بن زياد ج ٦ : ٥٨

طلحة الطلحات ج ١: ٢٤٧ و ج ٣:

۳۳۶ و ج ۲: ۲٤۰ و ج ۷: ۱۰۳، ۱۰۳

طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي = طلحة الطلحات

**طلحة بن عبد** الله ج ۱: ۱۰۵، ۱۸۶، ۲۳۷ و ج ۲: ۹۹، ۱۸۳، ۲۳۵

وج ۳: ۱۸۲، ۲۷۱ و ج ۲: ۱۲۲،

٠٤٠، ٧٨٧ وج٥: ٢٦، ٨٢، ٢٩،

الحدادية والشاعر و ج ٣ : ٣٣٢

طلحة الموفق = أبو أحمد الناصر لدين الله

طلحة بن هرم ج ٥: ١٧٥ طليحـــة الأزدي ج ١: ١٠٩ و ج ٣: ٣٢٥

طهفة بن أبي زهير النهدي = طهية بن أبي زهير النهدي

طهية ج ٣ : ٣٠٢

طهية بن أبي زهير النهدي ج ۱: ۳۰۹ طـويس «المغني» ج ۲: ۲٦۲ و ج ۷: ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۲۰

الطيب ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ٥ : ٧

## حرف الظاء

ظالم بن سراقة «أبو صفرة» ج ٢: ١٥٧ وج ٣: ٣٣٤ ظبي « جارية » ج ٨ : ١٢٩ ظبيان بن كدادة ج ١ : ٢٩٧ ثلامة بنت أبو النجم « الراجـز » ج ١ : ٢٧٠

> ظلمة الهذلية ج ٣: ١٠ ظلوم « أم الراضي » ج ٥: ٣٨٢

# حرف العين.

عاتكة بنت أبي هاشم بن عتبة «أم خالد بن يزيد » ج ٥ : ١٤٧ عاتكة بنت الأوقص بن هلال ج ٥ : ٥ عاتكة بنت خليف ج ٣ : ٣٣٢ عاتكة بنت الخليفة ج ٧ : ١٦٧ عاتكة بنت عبد المطلب ج ٥ : ٦ عاتكة بنت فالج ج ٥ : ٦ عاتكة بنت الملاءة ج ٤ : ١٤١ عاتكة بنت هلال «امرأة عبد مناف» ج ٥ : ٢

عاتکة بنت يزيد بن معاوية ج ٥: ١١١، ١٢٥، ١٥٧، ١٧٥، ١٧٧، ٢٩٧، ٢٠٠ و ج ٧: ٢٩٧

> عاد ج ۱ : ۱۰۶ و ج ۷ : ۹۷ العاذر ج ۳ : ۸۷

العاص بن الفضل بن يحيى ج ٢ : ٣١٧ العاص بن منبه ج ٣ : ٢٧٢ العاص بـن هشـام ج ٣ : ٢٧١ ، ٢٩٠ و ج ٢ : ٢٢٠

العاص بن وائل ج ۱: ۶۹، ۵۲، ۳۵۷ عاصر بن الأسقع ج ۳: ۳٤٣ عاصم ج ۷: ۹

عاصم بن الأقلح ج٣: ٢٨٥ وج٥:

۳۶۳ عاصم بن الحدثان ج ۱ : ۹۷

عاصم بن حيد ج ٣: ١٦٥

عاصم بن خلیفة ج ٦ : ٦٠

عاصم بن زياد الحارثي ج ٢: ٢٠٦

و ج ۷ : ۲۹۷

عاصم بن عبد الله ج٣: ٣٠٥ وج٥:

71.

عاصم بن عمر بن الخطاب ج ٧: ٩ عاصم بن قرظ ج ٦: ٥٠ عاصم بن المعلى ج ٦: ٣٩ عاصم بن النعمان = أبو حنش عافية بن يسزيد القساضي ج ٣: ٣٤٣ و ج ٥: ٢٥٦

عالج « جاریة خالصة » ج ۸ : ۱۲۹ عامر « غیر منسوب» ج ۳ : ۲۱۲

و ج ۲ : ۲۰۶

عامر بن أبي ربيعة ج ٧: ٣٠٦ عامر بن أحيمسر بن بهدلة السعدي

ج ۲: و ج ۲: ۱۷۹

عامر بن إساعيل «القائد» ج ٣: ٣٤٥ و ج ٥: ٢١٣

عامر بن أمية ج٣: ٣٢٨

عامر التغلبي ج ٦ : ٧٧

عامر بن جدرة ج ٤: ٢٤٠

عامر بن حرب بن سعد ج ٣: ٣٤٣

عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ج ٤: ١٤٨

عامر بن ربيعة العنسي ج٣: ٣٤٦

عامر الشعبي ج ۱: ۱۲، ۲۲، ۱۱، ۵۵، ۵۵، ۵۱، ۸۱، ۸۱، ۲۱۵، ۳۲۳،

۷۲۳، ٤٤٣، ٥٤٣، ٢٥٣ و ج ۲: ٥٨، ۷۸، ۷۸، ۹۸، ۱۹، ۲۹، ۵۳۱،

701, 701, 701, 717, 837,

.07, 777, 377, 187, 787,

۲۹۷، ۲۰۷، ۲۲۳، ۲۲۹ وج۳: ۸،

·0 , 071 , 771 , XVI , ·PI , PFT ,

۲۰، ۲۲۰ وج٤: ۹۸، ۹۹، ۱۳۱،

۲۵۲، ۲۵۰، ۲۵۱ و ج ۱۵: ۱۰، ۱۶،

77, P3, 00, 17, 77, 0V, TT1,

۲۸۰، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۰، ۳۰۷، ۲۸۰ و ج ۲: ۱۲۵، ۱۵۸ و ج ۷: ۱۵، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۲۸۱ و ج ۸: ۸۰، ۱۶۰

عامر بن الطفيل ج ١: ١٠٦، ٢١٠، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٠ و ج ٣: ١٤٩ و ج ٣: ٨٦، ٣٠٦، ٣٠٨ و ج ٦: ٩، ٢٦، ٢٧، ٣١

عامر بن الظرب ج ۱ : ٦٠ و ج ٣ : ٣٠٣ ، ٢٩ و ج ٦ : ٦٩

عامر بن عبدالقیس ج۳: ۹۱، ۱۱۷، ۱۱۷، ۳۵ و ج ۵: ۳۵

عامر بن عبدالله بن الجراح = أبو عبيدة بن الجراح ج ٢: ٢٨١ وج ٣: ١٤٢، ٢٧٣، ٢٧٣ وج ٥: ٩، ١١،

77 . 17 . 17

عامر بن عبدالله بن الزبير ج ۲ : ۳۲۷ و ج ۷ : ۱۸۲

عامر بن عبدالملك ج ٦: ٩٧ عامر بن عمرو بن مالك الضبي ج٣: ٢٩

> عامر بن فهیرة ج ٦: ١٣٢ عامر بن لوذان ج ٦: ٢١

عامر بن مالك و ملاعب الأسنة » ج ١ : ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٩ و ج ٣ : ٧ ، ٤١ ، ٨٨ ، ١٠٥

عامر بن واثلة ج ٣: ٢٩٤ عاملة بنت مالك ج ٣: ٣٥٠

عائشة ﴿ أَمُ الْمُؤْمِنِينِ ﴾ ج ١ : ٤٣ ، ٥٦ ، ۹۸، ۱۰۸، ۱۲۸، ۲۲۸ وج۲: 7-1, 931, 701, 771, 71, A.73 0773 Y773 7773 .Y73 ٤٧٢، ٢٨٦ و ج٣: ١٢، ٢٥، ٤٠، VF, 371, 331, 741, 1A1, VA1, ۷۹۲، ۱۹۹، ۲۸۸ و ج ٤: ۹۹، ۱۰۱، 701 (70. (710 (17) (107 وج ٥: ٦، ٩، ١٠، ١٣، ١٥، ١١، VI . XI . 27 . 07 . PT . PT . - 3 . \$F, 0F, FF, YF, AF, .Y, \$Y, ۷۵، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۱۲۲ وج ۱: ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۳۱ وج۷: ۸، ۲۲، YT PA . TP . TTI . TYI . TOT . ۵۲۲، ۸۸۲، ۹۰۲، ۲۰۵ و ج ۱۸: ۲۹،

عائشة «أم هشام بن عبدالملك» ج٥:

95

عائشة بنت إساعيل بن هشام ج٥: ١٩٢

عائشة بنت الرشيد ج ١: ٢٢٥ عائشة بنت طلحة ج ١: ٢٦٨ و ج ٥: ٧١، ١٥٥، ١٥٩ و ج ٧: ٢٢، ١١٨،

عائشة بنت عثمان بن عفان ج ٥: ١١٣ و ج ٨: ١٣٤

عائشة بن المغيرة بن أبي العاص ج ٥: ١٤٧

> عائشة بنت المهدي ج ٦ : ٢٢٨ عائشة بنت نمير ج ٣ : ٣٢٧ عبادة ج ٨ : ٨٩

عبادة بن الصامت ج٣: ٣٣٠ وج٥:

عبادة المخنث ج ٨: ١٣٤

عباد بن أخضر بن علقمة المازني ج ١: ١٨٣ و ج ٣: ٢٩٨

عباد بن بشر ج ۲۳٤:۵

العبادي ج ٧ : ٩ ، ١٠

عباد بــن الحصين ج ١: ٩٥ ، ٨٣ و ج ٣: ٢٩٨

عباد بن زیاد بن أبیه ج ۱: ۱۱۸

و ج ۵: ۲۲۸، ۲۷۰ و ج ۲: ۱۲۹ و ج ۷: ۱٤۵

عباد بن علقمة المازني = عباد بن أخضر بن علقمة المازني

> عباد بن منصور ج٦: ٢٢٩ عباد بن يزيد ج٥: ١٤٤ العباس ج٤: ٢٩٩

العباس بن أبي جعفر المنصور = أبو الفضل العباس بن محد بن على

العباس بن بكار ج ١ : ٢٥٧ العباس بن جرير ج ٢ : ٢٢٢ العباس بن الحسن ج ٥ : ٣٨٠ ، ٣٨١ العباس بن خالد السهمي ج ٧ : ٨٩ عباس الخياط ج ٧ : ٨١

العباس بن سهل ج ٢:

عباس الطوسي ج ١: ٢٥

العباس بن عبدالمطلب ج ۱: ۲۱، ۲۷ و ج ۲: ۱٤۷، ۲۵۲، ۲۲۲ و ج ۳: ۱۰۲، ۱۳۲، ۲۵۸، ۲۲۷، ۲۲۸،

۲۷۰ و ج ٤: ۲۱، ۹۳، ۱۱۸، ۵۵۱، ۱۵۵

و ج ۱۵ : ۲، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۹، ۲۵۵، ۳٤۰، ۲۶۳ و ج ۲: ۱۱۵ و ج ۷: ۲۸۲، ۲۹۵ و ج ۸: ۸۰

العباس بن علي بن أبي طالب ج ٥: ١٣٤

العباس بن علي بن عبد الله بن عباس ج ٨: ٥٦

العباس بن الفرج = أبو الفضل الرياشي

عباس بن فرناس ج ٥: ٢٣٦ العباس بن الفضل بن الربيع ج ٥: ٣٧١

عباس بن الفضِل الهاشمي ج ۱: ۲۷ العباس بن المأمون ج ۱: ۲۸ و ج ۲: العباس بسن مسرداس ج ۱: ۱۳۰، ۲۳۳، ۳۳۷ و ج ۳: ۳۰۵ و ج ۲: ۳۹،

> عباس بن مسعود ج۳: ۳۰۲ عباس بن المفضل ج ۷: ۱۵ العباس بن منصور ج ۱: ۲۲۲

العباس بن موسى الهادي ج ٤: ٢٧٣

و ج ٥ : ٣٦٨

عباس بن ناصح ج ٥: ٢٣٤ العباس الممداني ج ٧: ٣١٨ العباس بن الوليد ج ۱: ۲۷۱ و ج ٤: ۹۵، ۱۸٦ و ج ٥: ۱٦٩، ۱۸۸، ۱۹۹، ۲۰۵، ۱۹۸

العباس بن يعقوب ج ٥: ٢١٥، ٢١٦ العباسة بنت المهدي ج ٥: ٣٦٨ عبثر ج ٧: ٣٠

عبد الأشهل بن جشم ج ٣: ٣٢٧ عبد الأعلى الشاعر = ابن عبد الأعلى عبد الأعلى بن حاد ج ٣: ١١٦، ١٤٦ عبد الأعلى بن عبد الله بن عاصر بسن

كريز ج ٢: ٢٨٩ ، ٢٩٠ و ج ٨: ٨ عبد الأعلى بن ميمون بن مهران ج ٥: ٢١٣

عبد الجبار بن سعد المساحقي ج ٥: ٣٥٧

عبد الجبار بن سلمى المجاشعي ج ٤: ١١٣

عبد الجبار بن يزيد بن عبدالملك ج ٥: ١٨٨

عبد الحارث بن عمرو ج٣: ٢٩٦ عبدالحميد «صاحب خراسان» ج ٤: ٢٦٣

عبد الحميد « عامل عمر بن عبدالعزيز على المدينة » ج ٢ : ٣٢٥

عبدالحميد «قائد جند عبدالرحن النساصر» ج٥: ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠،

عبدالحميد الأصغر «الكاتب» ج ١: ٧٣ و ج ٤: ٢٤٧

عبد الحميد بن سهيل بن عبدالرحن بن عوف الزهري ج٧: ١٠٥

عبدالحميد بن شبيب ج ٥: ٢٧٣

عبدالحميد بن عبدالرحن بن زيد بسن الخطاب ج ٣: ٢٧٢ و ج ٥: ١٨٣

عبدالحميد الكاتب ج ١: ٧٣ و ج ٤: ٢٣٨، ٢٤٧، ٢٥٢، ٢٥٨، ٢٩٤ و ج ٥: ٢١٢

عبدالحميد بن يجي بن سعيد = عبدالحميد الكاتب

عبد ربه بن قيس بن السائب المخزومي ج ١ : ١٨٦ و ج ٥ : ١٠

عبدالرحمن بسن أبىزي ج ٤: ٢٥١، ٢٢٣ و ج ٥: ٧٥

عبدالرحمن بسن أبي بكسر ج ٢: ٩٦ وج ٣: ٢٥٤، ٢٦٢ وج ٤: ١٨ وج ٥: ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٧١ وج ٧: ١٣٤ عبدالرحمن بن أبي بكر ج ٨: ١١

عبدالرحن بن أبي الزناد = ابن أبي الزناد

عبدالرحن بن أبي عهار = عبدالرحمن القس

عبدالرحمن بسن أبي ليلى ج ۲ : ۲۷۱ و ج ۳ : ۳۲۳ و ج ۵ : ۲۸۸ ، ۲۸۹ و ج ۷ : ۳۰ و ج ۸ : ۷

عبدالرحن بن أحمد الحراني ج ٤: ٣٠٧

عبدالرحن بن أحد بن خاقان المنلحي ج ٥: ٣٨٤

عبدالرحمن بن أم الحكم ج ١ : ٢٠٦، ٢٦٤ و ج ٢ : ٣٠٠ و ج ٣ : ٣٠٥ و ج ٧ : ١٤١ ، ١٤٦ و ج ٨ : ٥٧

عبدالرحن بن الحارث بن هشام ج۳: ۲۲۵ و ج ۱: ۱۰۹، ۱۰۹ و ج ۷: ۱۰۹،

عبدالرحن بن حسان بن ثابت ج ۲: ۳۰۰ و ج ٤: ١٢٦ و ج ٦: ١٤٧، ١٤٨ و ج ٧: ٧: ١٤٥، ١٤٥

عبدالرحن بن حسل الجمحي ج٥: ٣٦

عبدالرحمن بن الحسيني ج ٣: ١٩٥

عبدالرحمن بن الحكم ج ٥: ٨٥ و ج ٦: ١٧١، ١٧١

عبدالرحمن بن الحكم بن هشام ج ٢: ٣٧٤ و ج ٥: ٣٣٢ و ج ٧: ٣٧

عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ج ١: ١١٩ و ج ٤: ١٣٦ و ج ٧: ١٢٢

عبدالرحن الداخسل ج٥: ٢٢٩،

TT9 . TT.

عبدالرحمن بن زیاد ج۳: ۱۷۵ و ج ٤:

444

عبدالرحن بن سليان ج ٨ : ٧٢ عبدالرحن بن الشمسر ج ٢ : ٣٧٥ و ج ٥ : ٢٣٥

عبدالرحن بن عبدالحميد الكلبي ج ٥: ٢٠٨

عبدالرحن بن عبدالله ج٣: ٣٣١ عبدالرحن بن عبدالله الثقفي ج ٨: ٦٣ عبدالرحن بن عبدالمنعم ج ٧: ٢٥٦ عبدالرحن بن عبيسد ج ٥: ٢٠٢،

عبدالرحن بن عديس البلوي ج ٥: ٣٨ ، ٤٤

عبدالرحمن بسن عمسر ج۳: ۲۰۰ وج ۸: ۲۲ عبدالرحمن بن عنبسة ج ٤: ١٢٦ عبدالرحمن بن عوف ج ١: ١٥ و ج ٢: ٣٥٠ و ج ٣: ١٤٢، ٣٧٣ و ج ٥: ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٣٣، ٣٥، ٥٦، ١١٤، ١١٥، ١١٥ و ج ٧: ٨٩، ١٠٤ و ج ٨: ٦٦

عبدالرحن بن عيسى ج ٤: ٢٤٩ عبدالرحن القس بن أبي عهار ج ١: ٢٤٩ ، ٢٤٩ و ج ٧: ١٨

عبدالرحمن بن القصير ج ۲: ۲۲۱ عبدالرحمن بن كعب ج ۳: ۳۲۹ عبدالرحمن بسن محمد ۱ ابسن أخسي الأصمعى ، ج ۷: ۱۲۸

عبدالرحمن بن محد بن الأشغث ج ١: ١٢٧ و ج ٢: ٢٩٦ و ج ٣: ٣٤ و ج ٥: ٢٧٧

عبدالرحمن بسن محمد بسن عبدالرحمن الداخل = عبدالرحمن الناصر

عبدالرحمن بن مسلم «الفقيه» ج٣:

عبدالرحمن بن معاوية بسن أبي سفيان ج ٥ : ١١١

عبدالرحن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك = عبدالرحن الداخل

عبدالرحمن بن مهدي ج ۲: ۹۲ ، ۱۲۰ م عبدالرحمن الناصر ج ۵ : ۲٤۲ ، ۲٤٤ عبدالرحمن بن هشام بسن عبدالملك ج ۵ : ۱۹۱

عبدالسلام اللخمي ج ٥ : ٢٠٥ عبد شمس بن عبد مناف ج ٣ : ٢٧٠ ، ٢٧٣ و ج ٥ : ٥

عبد شمس بن معاویة بن عامر بن ذهل بن ثعلبة ج ٦ : ٧٤

عبدالصمد بن علي ج ٥: ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٦٩ و ج ٦: ١٨٤

عبدالصمد بن الفضل الرقاشي ج ١: ٢.

عبدالصمد « الكاتب » ج ٤ : ٢٥٢ عبدالصمـد بسن المعـذل ج ٢ : ١٦٢ ، ٢٣٢ و ج ٣ : ٢٥٠ و ج ٧ : ٥٣

عبدالصمد بن هام ج ۷: ۲۹۶ عبدالعزی بن کعب بین سعید ج ۳: ۲۹۹

عبدالعزى بن حنظلة ج ٧ : ٢٩٧ عبدالعزيسز بسن أبي جعفسر المنصسور ج ٥ : ٣٦٦

عبدالعزيز الباهلي ج ٧: ٢٦٢ عبدالعزيز بن الحجاج ج ٥: ٢٠٥،

711 . 7 . 9

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله بن أسيد ج ٣: ٣٦٢

عبدالعـزيـز بـن زرارة ج ۱: ۲۱۵، ۲۱۳ ۳۲۱ و ج ۲: ۸۹، ۳۲۹ و ج ۲: ۱۱۷

عبدالعزيز بن عبدالله البصري ج ٥: ٣٣

عبدالعزيز بن عبدالملك المخرومي ج٧: ١٨٠

عبدالعزیز بن عمر عبدالعزیـز ج ۲ : ۲۹۳

عبدالعزيز بن محمد بن مسروان ج٥:

عبدالعزیز بن مروان ج ۱: ۶۰ و ج ۲: ۲۸۲ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ و ج ۵: ۲۸۲ ، ۲۸۲ و ج ۵: ۱۵۳ و ج ۲: ۱۷۰ ، ۱۲۰ و ج ۲: ۱۲۱ ، ۱۷۵ و ج ۲: ۱۲۸ و ۲: ۱۲۸ و ج ۲: ۱۲۸ و ب ۲: ۱۲۰ و ب ۲: ۱۲۰ و ب ۲: ۱۲۰ و ب ۲: ۱۲۰ و ب ۲: ۱۲ و ب

عبدالعزیز بن الولید بن عبدالملك ج۲: ۲۱۱ و ج۳: ۲٤۰ و ج ٥: ۱٦٩، ۱۸۸، ۱۷۰

عبدالله «غیر منسوب» ج ۱ : ۲۳۷ و ج ۲ : ۹۸ ، ۲۷۳ و ج ۲ : ۶۸

عبدالله بن إباض ج ۱ : ۱۸۸ وج ۲ : ۲۳۶ و ج ۳ : ۳۰۰

عبدالله بن أبي أمية ج ٧: ١١٣ عبدالله بن أبي بكرة ج ٥: ٢٧١ عبدالله بن أبي رافع ج ٤: ٢٤٦ عبدالله بن أبي ربيعة ج ٥: ٣١ عبدالله بن أبي قصافة = أبو بكر الصديق

عبدالله بن أبي بن سلول ج ٥: ٣٢٢ عبدالله بن أحمد الكاوداني ج ٤: ٢٤٩ عبدالله بن إدريس ج ٣: ٣٤٣ و ج ٧: ١٦٤ ، ١٦٤ و ج ٨: ٨٣

عبدالله بن الأرقم ج ٤: ٢١٥، ٢١٨ و ج ٥: ٢٦، ٣٧

عبدالله بن أنس ج ٦: ٢٦، ٢٧ و ج٧:

عبدالله بن أنيس ج ١ : ٢٩٧

عبدالله بن الأهتم ج ۱: و ج ۲: ۱۹۷، عبدالله بسن الأهتم ج ۱: و ج ۲: ۱۹۷، ۳۰۲ و ج ۳: ۱۹، ۱۷۲، ۲۱۱، ۲۵۵، ۲۲۲

عبدالله بن أوس الغساني ج ٤ : ٢٢٣ عبدالله بن بديل الخزاعي ج ٣ : ٣٣٣ و ج ٥ : ٣٨ ، ٤٦ ، ٤٦ ، ٤٥ عبدالله بن بشر ج ٤ : ٢٦٨ عبدالله بن بكر المري ج ١ : ٢٩٢ عبدالله بن ثعلبة البصري ج٣: ١٢٠، ١٢٠،

عبدالله بن الجارود ج ٣: ٣٦٤ عبدالله بن جحش الأسدي ج ٥: ٧

عبدالله بن جدعان ج۱: ۵۲، ۲۹۲ وج۳: ۲۷۱، ۳۰۱ وج٤: ۱۳۱ وج٦:

عبدالله بن جذل ج ٦ : ٣٨ ، ٣٩

عبدالله بن جعفر ج ٦ : ٧

عبدالله بن جندب ج ٦ : ١٩٣

عبدالله بن حاتم ج ١ : ٢٤٢

عبدالله بن الحارث ج ٥:٥

عبدالله بن الحارث بن عاصم بن عمید ج ٦ : ٥٠

عبدالله بن الحارث بن نوفل ج٧: ٢٥٩

عبدالله بن الحارثية = السفاح «أمير المؤمنين »

عبدالله بن حاسب الخزامي = أبو محمد عبدالله بن حاسب

عبدالله بن حجاج ج ٧: ١٤٥

عبدالله بين الحسين ج ١: ٧٥، ٥٥ و ج ٢: ٨٤٨ و ج ٣: ١٥٣ و ج ٤: ٢٤٦ و ج ٥: ٨٢١، ١٣٤، ١٣٠، ٣٣٠، ٣٣٠ ٢٢٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٢٤٣ و ج ٧: ٩٩،

عبدالله بن حسين بن حسن بن علي ج ٢: ٧٣

عبدالله بن الحكم ج ١: ٣٠٨ و ج ٥: ١٩٧

عبدالله بن حكيم بن حزام ج ٥ : ٦٤ عبدالله بن حنظلة ج ٥ : ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣

عبدالله بن خازم السلمسي ج ۱: ۱۰۵، ۱۰۱ و ج ۲: ۱۲۷ و ج ۳: ۳۰۵ و ج ٤: ۱۱۲ و ج ۷: ۱٤۷

عبدالله بن خالد بن أسيد ج ٥: ٣٥ عبدالله بـن خبـاب بـن الأرث ج ٢: ٢٤٣، ٢٣٤

عبدالله بن خطل ج: ۲۹۷

عبدالله بن خلف الخزاعي ج٣: ٣٣٢ و ج ٤ : ١١٨ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ عبدالله بن خليفة ج٣: ٣٠٨ عبدالله بن داود ج ۸: ۷٦ عبدالله بن دينار ج ١ : ٢٨٨ عبدالله بن ذكوان = أبو الزناد عبدالله بن رباح ج ١: ٩٧ و ج ٢: ٢١٤ عبدالله بن الربيع ج٣: ٣٢٩ عبدالله بن ربيعة ج ٦ : ١٩٠ عبدالله بن رزين ج ٥ : ١٠٥ عبدالله بن رواحة «الشاعر» ج٣: ۳۲۹ و ج ۲: ۱۳۳ و ج ۷: ۱٦٥ عبدالله بن الزبعري ج٦: ١٠٧ عبدالله بن الزبير ج ١: ٩٣، ١٠٨، ۱۳۲ ، ۱۸۰ ، ۱۲۱ ، ۲۳۱ ج۲: ۹۵، ٢٣٦، ٢٣٧ و ج ٣: ٧، ٤٧ و ج ٤: ٤٥، 731, OY1, OP1, AP1, 107, ۲۵۲، ۱۱۲، ۲۲۲، ۳۲۲ و ج ۵: ۲، ۷، . YE . YT . 70 . 72 . ET . E . . TA VII. . 71. 171. 771. 071. 771. 126 . 127 . 121 . 12 . 179 . 17A (101, 701) 301, 001, 701,

١٥١، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٢١،

عبدالله بن سعید ج ۲: ۹۱ و ج ۸: ۸۸ عبدالله بسن سلام ج ۳: ۸۵ و ج ٥:

170

عبدالله بن سلمة ج ٥ : ٧٥ ، ٨٩ عبدالله بن سليان المدني ج ١ : ٣٥٧ عبدالله بن السمط ج ٦ : ٢١٤ عبدالله بن سنان ج ٥ : ٥٧ عبدالله بن السوداء ج ٢ : ٢٤٢ عبدالله بن سوار ج ٢ : ٦٠ و ج ٣ :

عبدالله بن شبیب ج ۷: ۲۷ عبدالله بس شداد ج ۲: ۲٤۸ و ج ۳:

۱۳۵ و ج ۸: ۸۹

عبدالله بن صالح ج٤: ١٨٧ وج٥: ٢٥٦

عبدالله بن الصفار ج ۱ : ۱۸۷ و ج ۲ : ۲۳۶ و ج ۳ : ۳۰۰

عبدالله بن صفوان ج ۱: ۱۰۶، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۸، ۲۳۷

عبدالله بن الصمة ج ۲: ۱۹۸، ۱۹۶ و ج ۳: ۱۵۶ و ج ۲: ۳۲

عبدالله بن طاوس ج ۲ : ۲۸۸

عبدالله بن عامر بن ربيعة ج ٥: ٥٥

عبدالله بن عامر بن کریز ج ۱: ۳۰،

عبدالله بن عباس ج١: ١١، ١٧،

۲۶۲ و چ ۳: ۲۷۳ و چ ۶: ۲۱۱، ۱۳۲،

٣٣٢، ٥٥٠، ١٥٦، ٨٨٦ ﴿ج ٧: ٧٨٢

۲۵، ۲۰۱، ۱۹۱، ۲۳۲، ۲۵۲، ۳۹۲ وج۲: ۷۱، ۷۸، ۸۰، ۲۹، ۲۹، ۵۶،

3.1, 771, 701, 371, 771,

311, 7.7, 717, 777, 137, 177, 177, 387, 177, 337, ٠٥٠، ١٥٤، ٢٦١ ج٣: ١٤، ٧١، (110 (1TT (1TO (AE (0E (0. ۲۸۰ ۲۸۷، ۲۸۷ و ج ۲: ۲۲، ۵۰، 183 "P) TP, YP, AN, YP, 1773 و ج ٥: ٣، ٨، ١٤، ٢٦، ٣٣، ٣٧، . 94 . 77 . 75 . 09 . 00 . 00 38, 48, 7.1, 2.1, 3.1, 0.1, 7.13 Y.13 .113 .113 1113 ۲۷۳، ۲۹۱، ۵۹۳ و ج ۲: ۱۱۹، ۱۲۷ و ج ۷: (14.) 6117 171, 837, 777, . 14. 4.5

عبدالله بن عبدالأعلى ج ٢٠:١٠ عبدالله بن عبـدالرحن الكـوفي ج ٢: ٨١

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بسن عمر ج ۲ : ۸۰

عبدالله بن عبدالله بن أبي ج ٣: ٣٣٠ عبدالله بن عبدالمطلب ج ٣: ٢٧٠

و ج ۵: ۲، ۳۳۸

عبدالله بن عبدالملك بن مروان ج ٥: ١٦٨

عبدالله بن عبيـدالله بـن الدميـة ج٧: ٣٠، ٣٠

عبدالله بن عتبة بن مسعود ج ٤: ٢٥١، ٢٤٩

عبدالله بن عتيك ج٣: ٣٣١ عبدالله بن عقيل ج ٤: ٥٦

عبدالله بن العلاء ج٣: ١٣٠

عبدالله بن علقمة ج٣: ٢٩٦ عبدالله بن على بن سويد بن منجوف

ج ۱ : ۲۱۸ .

عبدالله بن عمر بن الخطاب ج ۱ : ۱۰، ۵۷۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز ج١:

۳٤٠ ج ٥: ۲۲۲

عبدالله بن علي « عم السفاح » ج ۲: ۲۲، ۲۱ و ج ۵: ۲۱۲، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۲۰

عبدالله بن عمرو بـن جـرمـوز ج ٥: ١٠١

عبدالله بن عمرو بن العاص ج ۲: ۸۵، ۲۱۱، ۲۱۵ و ج ۵: ۸۸، ۹۱ و ج ۲: ۱۳۲

عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ج۷: ۹۹: ۷۰

عبدالله بن عون ج ٥ : ٧٥ عبدالله بن عياش المنتـوف ج ٤ : ١١١ و ج ٧ : ١٠٣ ، ١٣٨ ، ١٦١

عبدالله القسري ج ٢ : ٢٠٧ عبدالله القس = عبدالرحمن القس

عبدالله بن القعقاع ج ۸: ۹۹ عبدالله بسن قیس = أبسو مسوسی الأشعری

عبدالله بن الكواء = ابن الكواء عبدالله بن مالك ج ٢: ٢٦٩ و ج ٦: ٧

عبدالله بن المبارك ج ١: ١٩٥، ٢٨٩

و ج ۲: ۸۸، ۸۹، ۹۸، ۹۸، ۱۰۰، ۱۷۱، ۳۰۶ و ج ۳: ۹۶، ۱۱۱، ۱۳۳ و ج ۵: ۱۸۱ و ج ۲: ۱۳۵، ۱۲۰ و ج ۷: ۹، ۱۶ و ج ۸: ۸۸، ۸۸

عبدالله بن مجالد ج ۱: ۱ عبدالله بن محمد « كاتب بغا » ج ۷: ۲۲ عبدالله بن محمد التميمي ج ۵: ۲۰ عبدالله بن محمد بن الحنفية ج ۵: ۳۳۳ عبدالله بن محمد بن صفوان « القاضى »

ج ٥ : ٢٦٨

عبدالله بن محمد عبدالرحمن بن أبي بكر ج ٢: ٢٦٩ و ج ٥: ٢٣٨ و ج ٦: ٢١٣، ٢١٤ ج ٧: ٢٢، ٢٣، ٢٥

عبدالله بن محد بن علي بن عبدالله بسن العباس = السفاح « أمين المؤمنين »

عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس = أبو جعفر المنصور

عبدالله بن محمد بن يزداد ج ٤: ٢٤٨، ٢٥٥ و ج ٥: ٣٧٦

عبدالله بن مخرمة ج ٣ : ٢٧٢ عبدالله بن مروان بن الحكم ج ٤ : ١٠٥ عبدالله بن مروان بن محد ج ٥ : ٢١٣ ،

717,017,717,717

عبدالله بن مسعود ج۲: ۸۰، ۸۹،

عبدالله بن مسلم بن جندب ج ۸: ۱۲۷ عبدالله بن مسلم بن قتیبة = ابن قتیبة عبدالله بن مصعب ج ۵: ۳٤٦

عبدالله بن مطبع ج ۱: ۱۳۲ و ج ۳: ۲۷۲ و ج ٤: ۲۵۰، ۲۵۱ و ج ٥: ۱۲۵، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۲۲

عبدالله بن معاویة بن أبي سفیان ج ۲: ۱۳۵،۱۶۸ و ج ۵: ۱۱۱،۱۶۵

عبدالله بن معاوية الأصغر = عبدالله ابن الصمة

عبدالله بن المعتز = ابن المعتز عبدالله بن معمر القرشي التيمي ج ١: ٢٥٣، ٢٤٧

عبدالله بن معن بن زائدة ج ٦ : ١٥٤ عبدالله بن المغيرة ج ٥ : ٢١٢ عبدالله بن ملاذ ج ٣ : ٣١٩ عبدالله بن المنتصر ٥ : ٣٧٦

عبدالله بن المهاجر ج ١ : ١٦٧ عبدالله بن المهاجر ج ٣ : ٢٧١ عبدالله بن المهدي ج ١ : ٣٩ عبدالله بن نضلة بن مالك ج ٣ : ٣٣٠ عبدالله بن نهيك ج ٧ : ٢٤٥ عبدالله بن الهادي ج ٥ : ٢٦٨ عبدالله بن هشام ج ٥ : ٢٧٩ عبدالله بن هام السلولي ج ٣ : ٢٦١، عبدالله بن المواثق ج ٥ : ٢٠١ - ٢٠٨ عبدالله بن الواثق ج ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٥ عبدالله بن واقد الجرمي ج ٥ : ٢٠٥ عبدالله بن وهسب الراسبي ج ١ : ٥٩ و ج ٥ : ١٠١،

عبدالله بن يحيى بن خاقان ج ١: ٢٢٧ و ج ٤: ٢٥٢ و ج ٦: ٢٥٢

وانظر: عبيدالله بن يحيى بن خاقان عبدالله بن يحيى بن خالد ين أمية يحيى بن عبدالله بن خالد بن أمية

عبدالله بن يزيد الأنصاري ج٣: ٣٢٧ عبدالله بن يزيد بن عبدالملك ج٥:

عبدالله بن یـزیـد بـن معـاویـة ج ٥: ۳۱۰،۱٤۳،۱۲٤

١٨٨

عبدالله بسن يسزيـد الهلالي ج ۲: ۳۰۰ و ج ۳: ۱۷۷ و ج ٤: ۲۵۰ عبدالمسيح بن بقيلة ج ۱: ۲۹۳، ۲۹۳ و ج ۳: ۳۳٦

عبدالمسیح الجهید ج۳: ۳۳۳ عبدالمطلب بن هاشم ج۱: ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۱ و ج۲: ۱۵۵ و ج۳: ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۸۱ و ج۵: ۲، ۳۳،

عبدالملك بن جعفر ج ٥ : ٣١٨ عبدالملك بن الحجاج ج ٤ : ١٣٦ عبدالملك بن صالح ج ١ : ٢١٣، ٢٢٢ ، ١٢٤ و ج ٢ : ٩ ، ١٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٦٢ و ج ٣ : ٢٦١ و ج ٤ : ٢٦٢ و ج ٥ : ٣٢٩ ، ٣٣٠ و ج ٧ : ٢٤٧

عبدالملك بن عبدالعزيز بن الوليد ج ٥ : ١٠٩ عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز ج ١ :

۳۹ و ج ۲: ۲۶۳ و ج ۳: ۱۸۲، ۲۰۰، ۲۰۵، ۲۰۵، عبد ۱۸۵، ۱۸۵ و ج ۵: ۱۸۵، ۱۸۵ عبد الملك بن الفارسي ج ۲: ۱۹ ، ۳۱۹، ۳۲۰

عبدالملك بن قريب «الأصمعي، ج ١:

71, 77, 17, 30, 10, 171, (10) (100 (159 (155 124 V17, P77, 777, AF7, 6710 ۸۸۲، ۲۲۳ و ج۲: ۷، ۲۲، ۲۰، ۱۲، ۸۷، عک، ۹۳، که، ۱۰۱، ۲۰۱، T.13 PT13 Y313 A013 OY13 V/7, 777, 787, VP7, 0.7, 717 217 VOY . FT . 317 وج۳: ۲، ۲۹، ۲۳، ۲۵، ۲۹، ۲۶، ٥٧، ٧٧، ٨٧، ١١٧، ١٩٢، ١٥٢، 1713 3713 7713 173 3173 177, 777, 777, 707, 777, ۲۷۱، ۲۷۹، ۲۹۱ وج٤: ۵، ۷، ۸، P) 71, 21, A1, P1, . 7, 17, 77, 77, 77, 77, 87, 77, 87, 70, 70, 00, 00, 07, 17, 17, 3F, 0F, FF, KF, .V, IV, YY, ۷۷، ۷۷، ۱۲۱، ۲۵۵، ۲۵۲ و ج ۵: ٥٢، ٨٣، ٣٤، ٣٧، ١١١، ١٢٥، ۱۵۹، ۱۲۷، ۱۸۲، ۱۲۴، ۲۴، ۲۶۴ ج ۲: (17) 071, 501, 601, -51, 171, TTI, 071, 371, AVI, ۲۲۰، ۲۲۳ و ج۷: ۷، ۱۱، VI , PI , 17 , 13 , 00 , TT , AA ,

٥٠١، ٨٠١، ١١٢، ١٢١، ١٢١، (127 (12. (170 (17) 6 1 T Y VF1, 1V1, 1A1, 7A1, . 127 PP1 > X - Y > Y 1 Y > 6191 . 190 6729 ٢٣١ ، 177 0PT . TPT . TPT . TP 6449 وج ۱۸: ۲، ۱۲، ۱۲، ۱۹، ۵۰، 783 1.13 7713 3713 0713 8713 .10 . 12 .

عبد الملك القهرماني ج ١: ٢٢٤ وج ٥: ٣٣٠

عبدالملك بن مالك الخزاعي ج ١:

۲۰۹، ۲۲۵، ۲۵۷، ۲۲۹ و ج۳: ۷، PP , FOI , OVI , API , OAT , VIT , 61.V ٣٦٣ وج٤: . 40 . 409 4112 611V 1111 61.9 61.A 414 (177 . 140 177 6119 ٥٣٢٠ . 777 64.9 64.7 6 1 V 9 477 C 79 . PAY 407 4 TO1 70, 30, 371, 371, 771, و ج ٥ : 61EV 101 610. 6121 6121 < 10A 610V 107 102 177. \_1 ٧ • 471 177 171 4177 . TV . ٠ ٢٣٠ 191 6119 4113 -44. 444 LYVO 1873 6 TV9 490 6492 444 6 T A 2 4 7 1 4 6 T 9 Y 1173 64.9 64.4 1.73 ۲۱۲، ۱۲۲، ۲۸۳، ۲۵۹ وج ۲: ۲۲۱\_ 6 1 V E 612V 6172 ۲۱۹ و ج ۷: ۱۵، ۲۲، ۲۵، 64.9 ٠٢، ١٢، ٢٢، ١٠٧، ١٠٩، ٢١١، (127 (127 (120 (177 ۱۸۳، ۲۷۸، ۲۸۲، ۲۸۲ و ج۸: ۱۷، 70,77,771

عبدالملك بن مروان بن محد ج٥:

717

عبدالملك بن هشام ج ٥: ١٩١ عبدالملك بن يـزيـد = أبـو عـون عبدالملك

عبد مناف بن قصى ج ٦ : ١٠٧ عبد المؤمن بن عبد القدوس = أزهر ابن عبدالعزيز

عبدالواحد بن الخطاب ج ۳: ۱۲۲ عبدالوهاب بن المنتصر ج ۵: ۳۷٦ عبد يزيد الحكمى ج ۵: ۱٤۸ عبد يغوث الحارثي ج ۳: ۳٤٤ و ج ٦: ۸، ۸۱، ۸۲، ۸۲، ۸۷

عبدة بن الطبيب ج ١: ١٤٣ و ج ٣: ٢٦٥ و ج ٦: ١٣١

عبلة وأم العبلات وج ٣: ٢٧٣ عبيد ج ٦: ١٥٣

عبيد « راوية الأعشى » ج ٨ : ٧٤ عبيد « زوج سمية » ج ٤ : ١٧٥ ج ٥ : ٢٦٦- ٢٦٧ ، ٢٦٨ و ج ٧ : ١٣٨ ، ١٣٩

العبيد « فرس » ج ١ :

و ج ۸ : ۵۵

عبید بن الأبرص ج۲: ۳۵۵ و ج۳: ۷۳، ۲۶۳، ۲۹۲ و ج٤: ۵۳ و ج 7: ۱۱۲، ۱۵۲، ۱۵۷ و ج ۸: ۱۱٦

عبيد بن أيوب ج ٢ : ٣٦

عبید بن التیهان ج ۳: ۳۲۷ عبید بن حصین ج ۳: ۳۰۵ و ج ٦: ۲

عبید بن عمیر اللیثی ج $\sqrt{\cdot}$ : ۹ عبید بن مالك بن شراحیل = زید بن الكیس النمری

عبيدالله بن أبي بكرة ج ١ : ٢٤٧، ٢٥٢ و ج ٢ : ٢٧٤

عبیدالله بن سلیان بن وهب ج ۲ : ۲۲۸ و ج ۵ : ۳۸۰

عبید الله بن شداد ج۳: ۱۳۵ عبیدالله بن ظبیان ج۱: ۳٤۱ و ج۲: ۲۶، ۱۹۸ و ج۳: ۳۱۵ و ج٤: ۱۱٦،

عبیدالله بن عباس ج ۱: ۲٤٦، ۲٤٨ و ج ۵: ۳۷

عبیدالله بن عبدالله بـن طـاهـر ج ۲: ۲۸۵

عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ج ۲: ۹۷، ۸۵ و ج ۳: ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۹ و ج ۷: ۷۸

عبيدالله بن عروة بن الزبير ج ٨: ٦٣ عبيدالله بن عمر بن الخطاب ج ٨: ٦٣ عبيدالله بن عمر الغساني ج ١: ٣٤٧ عبيدالله بن فرغة ج ٧: ٢١٣ عبيدالله بن قنفذ ج ٥: ٣٧

عبیدالله بن قیس الرقیات ج ۲: ۲۰ و ج ۵: ۱۱۲، ۱۵۵ و ج ۲: ۱۷۲، ۳۳۵ و ج ۷: ۲۳

عبيدالله بن الكابلي ج ٥: ٢١٧ عبيدالله بن الكلسوذاني ج ٤: ٢٤٨ و ج ٥: ٣٨١

عبيدالله بن مالك بن فاتلك الجعفي ج ٣: ٣٤٢

عبيدالله بن المأمون ج ٥: ٢٧٥ عبيدالله بن محمد بن حفص التيمي = ابن عائشة

عبیدالله بن مروان بـن الحکـم ج٧: ١٧٤

عبیدالله بن مروان بن محمد ج ۵ : ۲۱۲ ، ۲۱۶

عبيدالله بن المهدي ج ٥: ٣٦٧، ٣٦٩ عبيدالله بن يحي بن خاقان ج ٥: ٣٧٩، ٣٧٥

عبيدالله بن يزيد ج ٤: ١٥١ عبيدة • في شعر » ج ٦: ٤٣ عبيد بن الحارث بن عبدالمطلب ج ٥: ٧

عبيدة السلماني ج ٨ : ٦٥

عبیدة بن هلال ج ۱ : ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۲۸۵ عبیدة بسن أبي سفیسان ج ۱ : ۲۱۸ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ و ج ٤ : ۱۹۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۳ و ج ۲۳۳ و ج ۵ ، ۲۳۵ ، ۲۲۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ،

عتبة الأسدي ج ٦ : ١٦٨

عتبة بن ربيعة ج ١ : ٨٩ و ج ٢ : ٣٣٧ عتبة بن شتير بن خالد الكلابي ج ٦ : ٣٧

عتبة بن شهاس ج ٦: ١٤١ عتبة بن عبدالرحن بن الحارث بن

هشام ج ٤: ١٢٢

عتبة بن غسزوان ج ٣: ٩٥، ٣١٦ وج ٤: ٢١٧

عتبة المخزومي ج ٤: ١٣٨ ، ١١٧ العتى ج ١: ٢٨، ٣٨، ٦٠، ٢٧، PA , PII - 317 , A17 , P77 , 307 , 007, 177, 717, 717, 717 وج۲: ۵، ۲، ۱۲، ۲۱، ۲۲، ۲۳، -107 (10 · V) (TY ( EA ( EE VOI, OAI, PPI, O.Y, TTY, ۳۰۳ و ج۳: ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، VII. TYI. OYI. XIT. P3T. ۲۵۵، ۲۲۰، ۲۷۵، ۲۷۷ و ج ۱: ۲، 01, 17, .4, 44, 03, 63, 30, 18, 771, 381, 7.7, 817, 777, ۲۳۲، ۲۳۲ و ج ۵: ۳۵، ۲۱، ۸۸، 1113 3113 3113 0113 AVI3 2A1, 4P1, 1P1, VIT, PIT, ۲۷۱، ۲۰۰۵، ۷۱۳، ۲۲۰ و ج۷: ۷۰، ۷۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۳۱، ۱۳۱،

۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۵ ، ۲۵۰ و ج ۸ : ۱۳ عتاب بن أسيد ج ۷ : ۱۷٦

عتاب بن سعد بن زهیر بن جشم ج ٦:

عتاب بن هرم بن رباح ج ٦: ٨٧ عتاب بن ورقاء الرياحيي ج ١:: ٢٤٧ ، ١٨٣ و ج ٢: ٦٣، ٦٦ و ج ٣:

٧٤

٣٠١ و ج ٧: ١٧٧

العتابي ج ۱: ۶۹، ۷۰، ۲۱۰، ۲۱۲،

۱۲۱، ۲۱۳ و ج ۲: ۱۰۱، ۲۱۱، ۱۸۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۰۳ و ج ۳:

۱۹۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۲۳ و ج ۱۵ ت د ۲۵۵، ۲۵۳، ۱۳۵۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹، ۱۳۸۹،

۳۲۰ و ج ۲: ۱۸۱، ۲۱۳ و ج ۷: ۲

١٠٠

عتيبة بن النهاس العجلي ج ١ : ٢٣٨ عتيك بن التيهان ج ٣ : ٣٢٨

عجل بن المأموم بن شيبان بن علقمة ج ٦ : ٨٠

عثعث بن قحافة ج ٣ : ٣٣٨

عثمان بن إبراهيم بن محمد ج ٢ : ٢٠٤ <sup>-</sup> و ج ٧ : ١١٢

عثان بن أبي طلحة ج٣: ٢٧٠

عثمان بن أبي العاص ج ١ : ٥٨ و ج ٧ : ١٤٢

عثمان بن أسيد بن مالك ج ٦ : ١٠٨ عثمان بن حبيب ج ٥ : ٥٤

عثمان بن حنيف الأنصاري ج ٥: ٦٣،

عثمان بن حبان المرى ج ١: ٢٥٦،

۲۵۷ و ج ۲: ۱۱، ۳۵ و ج ۳: ۳۰۱ ج ۵: ۲۲۵ و ج ۷: ۵۱، ۵۵

عثمان بن سعید بن خالد بـن حـذیفـة ج ٤: ٢١٢

عثمان بن سعید بسن سعدالمدنی ج ٤: ٢٥٧ و ج ٥: ٣٣٠

> عثمان الشحام ج ۲ : ۲٦٣ عثمان بن شيبة ج ۳ : ۲٦٦ عثمان الضبي ج ۲ : ۱۸۸ عثمان بن طلحة ج ۳ : ۲٦٧

عثمان بسن عفسان ج ۱: ۲۸، ۲۷، TAI , 177 , PTT , -07 , FOT وج ۲: ۳۷، ۹۵ - ۹۷، ۹۹، ۲۰۳، 777 Y77 037 ) 1770 ۲۹۷، ۲۹۷ و ج۳: ۱۳، ۱۹۹، . 490 177 · 17 · 177 6 T . T 137) و ج ٤: ٢٨، ٩٣، ٩٧، ١٠٥، 771 ۸۰۱، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱۰ ۲۳۱، 171 1111 107 6 11 . . . . 1 VA 6711 . TE . . TT . . TT . 4777 6721 727° 107° LY10 LY11

عجلان (حاجب زیاد) ج ۱: ۲۵،

77 و ج 7: ۲۷۶

العجلی ج ۲: ۲۹۰

عداد بن ملحان ج ۳: ۳۳۰

عدنان بن أدية ج ٤: ۳۳۹

عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان =

إلياس بن مضر
عدى بن أبي طلحة ج ۲: ۲۱

عدى بن أرطأة ج ۱: ۱۹، ۳۹، ۲۸،

عدی بن حاتم ج۱: ۲۲۳، ۲۲۱ وج٤: وج۲: ۱٤٤ وج۳: ۳٤۷، ۵۱۱ وج٤: ۱۹، ۱۱۳، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۶۲ وج۸: ۵۲

۲۳۵ ، ۲۱۸ ، ۳۱۵ و ج ۲ : ۲۳۵ و ج ۳ :

۳۰۳ و ج ۵: ۱۸۳

عدی بن حارثة ج۳: ۳۵۱ عدی بن خرشة ج۳: ۳۲۷ عدی بن الخیار ج۳: ۲۷۰

عدی بن ربیعة ج۳: ۵۹، ۲۵۰، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰

عدى بن الرقاع ج ١ : ١٤١ ، ٢٥٧ و ج ٢ : ٥٤ ، ٨٧ ، ٣٠٧ و ج ٤ : ١٢١ ، ٧٨٧ و ج ٥: ٨، ٢٠، ٣٢، ٢٦، ٨٢،

TYI: YYI: 1, 11: TXI: TYI: TYI: TYI: 1, 1
TYY: 1, 1, 1
TYY: 1, 1, 1
TYY: 1, 1
TY: 1, 1
<

عثمان بن علي ج ٥: ١٣٤ عثمان بن عمر ج ٣: ١٨٦ عثمان بن عتبة ج ٤: ٢٠٤ عثمان بن المثنى «المؤدب» ج ٥: ٢٣٤

عثمان بسن محمد بسن ابي سفيسان ج ٣: ١٨٨ و ج ٥: ١٣٦ ، ١٣٧ ، ٣٦١

عثمان بن الوليد بن يزيد ج ٥ : ٢١١ العجاج « الراجز » ج ٦ : ١٦١ ، ٢١٠ ،

عجل بن لجيم بن صعب ج٣: ٣١٤ و ج ٧: ١٧٣ ۲۷٦ و ج ٦: ۱٦٢، ۱٦٣، ١٦٤ ج ٧: ۸۷

عدى بن زياد الإيادي ج ٧: ١٧٦ عدى بن زيد العبادي ج ١: ٣٦، ٢١٩ و ج ٣: ٣٩، ١٣٨، ١٤١، ٣٥٠ و ج ٦: ١١٠، ٢٠٦، ٢٢٧ ج ٧: ٢٠،

> العديل بن الفرخ ج ٦ : ١١٥ عديلة ج ٨ : ١٥٦ عرابة الأوسى ج ٢ : ١٤٦ العرجى ج ٢ : ٣١٨ عرفجة بن سعد ج ٨ : ٦٠ عرقوب ج ٣ : ٢٥

عـروة بـن اذينـة ج ۱: ۱۹۵ وج۳: ۱۵٦ وج ٦: ۱۳۳، ۱٤٠ وج ٧: ۱۷، ۵۲

عروة بىن حىزام ج ١: ٣٣٩ وج٣: ٢٩١، ٢٠٢

عروة الرحال بن عتبة بن جعفر ج ٦: ٧، ١١، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥

عروة بن الزبير ج ۲: ۱۹، ۷۹، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۱۸۷ ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۷۵ و ج ۳: ۱۷۳ و ج ۵: ۹، ۱۳، ۱۷، ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۷۸ و ج ۷: ۸۸، ۹۹، ۹۹، ۲۹۵

**عروة بن مسعود الثقفي ج ١: ٢١٤** و ج ٢: ٣٢٢ و ج ٣: ٣٠٥

عسروة بسن الورد ج ۱ : ۱۹۸ و ج ۲ : ۳۵۵ و ج ۳ : ۲۵ عمروة المصاب ج ۷ : ۱۹۰

العريان بن الأسود = العريان بن الهيثم العريان بـن الهيثم بـن الأسـود ج ٢:

۲۹۸ و ج ۳: ۵۱۳ و ج ۷: ۱۳۳

عزرائيل «عليه السلام ج ٢ : ٢٧٦ عز الدولة بختيار بن معز الدولة ج ٥ : ٣٨٥

عـزة «صـاحبـة كثير» ج١: ٣٣٨ و ج ٢: ١٩، ٢٤٦، ٢٨٢، ٣٢٤ و ج ٢: ١٢٥ و ج ٣: ١٢٥، ٣٠٢، ٣٣٢ و ج 2: ١٤٠ و ج ٥: ١٠٨، ١٢١، ١٨٩ و ج ٦: ٨٤١، ١٧٥، ٢٧١، ٢١١، ١٨٩، ٢١٢ ٢١٢، ٢١٧، ٢١٨، ٣٤٢ و ج ٧: ٣،

عزيز ج٧: ٢٦٤

العزيز «المغني» = أبو كامل سمير الوليد

عصام «امرأة» ج ۷: ۱۱۹ عصام بن شهير «حاجب النعان» ج ۳: ۲۸: ۲۸، ۲۲، ۳۲۳، ۳۵۹

عصمة بن أبير التيمي ج ٦: ٨٣ عصمة بن الحسين ج٣: ٣٣٠ عصمة بن عبدالملك ج٨: ١٢١، 177 : 177 عصمة بن قعنب ج ٦ : ٥٥ عضيدة ج ٥ : ٢٧٧ عطاء «غير منسوب» ج ١: ٢٤٨ عطاء بن أبي رباح ج ٢: ٩٦ و ج ٣: ۱۱۵، ۱۷۶ و ج ۷: ۹، ۱۲ و ج ۸: 144 عطاء بن أبي صيفي ج٣: ٣٦٢ و ج ٤: 177 عطاء بن أبي جبير ج ٥: ١٠٥ عطاء بن السائب ج ٥ : ٧٧ ، ٣٠٨ عطاء بن عبدالله الخرساني ج ٣ : ٣٦٣ عطاء بن مصعب ج ۲: ۱۷۷ عطاء «المضحك» ج٤: ١١٦ عطاء بن يسار ج ١: ٥٨ و ج ٢: ٩٦ و ج ۷ : ۲۵۳ عطار بن حاجب ج ١ : ٢٨٧ عطارد بن عوف ج۳: ۲۸۷

العطوي ج ٢: ٢٢٨

عطية بن بشير ج٣: ١٠٦

عفراء « امرأة الحارث بن رفاعة » ج ٣: 277 عفراء «صاحبة عروة بن حزام» ج٣: 477 عفزر «فرس» ج ٦: ٩٦، ٩٧ عفان « مولى بني هاشم » ج ٥ : ٢١٥ عقال ﴿ في شعر ﴾ ج ٦ : ٧١ عقبة ج٧: ٣٠٣ عقبة بن عامر ج ١ : ١٦٠ عقبة بن عثمان ج ٣: ٣٣٠ عقبة بن عياض بن غم الفهري ج٣: عقيبة الأسدي ج ١: ٥٠ عقیل «فی شعر » ج ۲ : ۲۷ العقيل ج ٤ : ١١ عقیل بن أبی طالب ج۲: ۲۰۰ وج۳: ١٥٥ و ج ٤: ٩٠، ٩١، ٩٢، ١١٤، ۱۲۸ و ج ۵: ۱۳۲، ۱۳۲ و ج ۷: ۱۰۷ عقيل بن علفة المري ج ٢: ٦٤ ، ٦٥، ۱۲۸ و ج ۳: ۳۰۲، ۳۲۳ و ج ۲: ۲۳، ١٤٨ و ج ٧ : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٤٨ عقيل بن فارج «ندي حذيمة» ج٣: ۳۲۳ ، ٤٠

عقیلة ج ۱: ٤٤ و ج ٧: ٢٧

علقمة بن أوس ج٣: ٢٩٣ علقمة الحراب ج٣: ٣٤٢ علقمة «الخصي» ج ٨: ٦٢ علقمة بن شراحيل ج٣: ٣٤١ علقمة بن عبدالله بن الحارث بن عاصم ابن حميد ج ٦: ٥١

علقمة بن عبدة « الطبيب » ج ٧ : ١١١ علقمة بن عثمان ج ٥ : ٤٣

**علقمة بـن علائـة** ج١: ٢٧٩، ٢٨٤ وج٣: ٣٠٦

علقمة بن قيس ج ٣: ٣٤٦ علوية ج ٧: ٣٤، ٣٦، ٤٠ العلوي ج ١: ٩٢، ٩٥٣ و ج ٢: ٣٥٨ و ج ٤: ٢٧٤

العلوي «الثائر» ج ٧: ٢٨٤ علي بن أبي جعفر المنصور ج ٥: ٣٦٧ علي بن أبي طالب ج ١: ٢٤، ٥٥، ٥٨، ٦٧، ٩٨، ٩٠، ٤٤، ٣٦، ١٠٥، ١٠٧، ١٥٢، ١٨١، ٩١٩، ٩٤٣ – ٣٥، ٣٥٠، ٣٥٠، ٢٥١ و ج ٢: ٩٧، ١٨، ١٠٥، ٩٥، ٩٦، ٩٩، ٤٠١، ١٠٥، ١١٥، ١٢٨، ١٢٨، ١٤٢، ١٢٠، ١٠٢، عقيلة « جارية أبي موسى » ج ١ : ٤٤ عكاشة بن الحصين ج ٧ : ٨٠ عكاف بن وداعة الهلالي ج ٧ : ٨٨ عكرشة بنت الأطرش ج ١ : ٣٥١،

عکرمة «مولی ابن عباس» ج ۱: ۲۸۱، ۲۹۳، ۲۹۳ و ج ۳: ۱۷۸، ۲۸۰ و ج ۵: ۲۵، ۲۷، ۲۲، ۱۹۲ و ج ۸: ۸۰

عكرمة بن أبي جهل ج ٢: ٢٣٦ وج ٦: ٩٥

عکرمة بن ربعي ج ۱: ۲٤۷ و ج ۷: ۳۵

العلاء بن الحضرمي ج ۲: ۱۸۵ و ج ٤: ۲۵۱، ۲٤۱، ۲۵۲

العلاء بن عقبة ج ٤ : ٢٤٤ العلاء بن محد بن منظور ج ٣ : ٢٩٤ علاف بن حلوان ج ٣ : ٣٢٣

علباء ﴿ فِي شَعْرِ ﴾ ج ٣: ٣٤٦ و ج ٦:

علباء بن الحارث ج٣: ٧٨، ٢٩٥ علباء بن الهيثم ج ٥: ٧٥ علقمة ج٢: ٩٨ و ج٧: ١٠٠ علقمة الأسود بن يزيد = الأسود بن

4.9

(117 (1.9 (1.V 1.1, 7.1, VYY , PYY . 6 272 4717 6714 . 11. 17713 6112 ۱۳۵ 171 · 747 ۵۳۳ ، ، ۲۳۶ . 277 ۲۳۲ ۸۳۳، 649. ۸۲۲، ۲۲۷، 6414 437 CTEA 6 7 2 7 6450 6722 6827 6450 ، ۳٤۲ 1373 ، ۳۳۹ · 07 , 707 , 707 , 107 , 107 , 1073 . 40. 137, 937, 6 TEV 117, 717, 197, 377, 307, 6 57: 107 , 400 407, 307, , 404 ٤٢ ، ١٤ ، ١٠ ، ١١ ، ١١ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ۷۵۳، ۵۵۳ و ج ۲: ۲۷، ۱۲۲، ۱۲۸، 717 371, 171, 771, . 188 091, 491, 477, 677, 007, و ج ۷: ۹۱، ۹۷، ۹۹، ۱۱۱، ۱۱۱۸ 1.7, 7.7, 4.7, 6 T A + 6779 PF1 . 07 . 077 . 077 . (100 1773 2773 2773 · 417 . 4.4 ۷۷۲، ۲۶۲، ۲۹۸، ۵۰۳ و ج ۸: ۱۷، ٥٥٥ و ج٤: ٩٠، ٩٣، ٨٨، ١٠٥، 1...9..71 ٥٢١، ١٥٧، ١٦٠، ١٢١، 6 1 V . على بن الأزهر ج ٤: ٢٨١ . 720 . 727 . 72. . 77. 6197 على بن بشر المروزي ج ٢: ١٧١ 107, 007, 077, 6 Y Y A . YO . على بن جبلة ج ١: ٢٥٩، ٢٦٥ ۷۸۲، ۱۹۲، ۲۹۲، ۵۸۲ و ج ۱۵: ۲، على بن جعفر البصري ج ١٤٤: ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ٨١، ٢٦، على بن الجهم ج ١: ٢٢٧ وج ٢: ٩-AT , PT , TT , TT , TT , 3T , ۲۰۰ و ج ٤: ۸۸۵ و ج ٦: ۲۵۲، ۲۲۷ · £7 · £2 · £7 · £7 · £1 · £2 · F9 وج۷: ۲، ۱۸، ۲۷، ۱۸۸، ۱۳۳ 123 A3, P3, .0, TO, 00, FO, و ج ۸: ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۲۹، ۱۵۱ AO, PO, . T, 1 T, TT, TT, 3 T, علي بــن الحسين ج ١: ٣٦، ٢٧١ PF, 14, 74, 74, 34, 04, FY, وج ۲: ۲، ۷۷، ۲۸۱ و ج ۳: ۹۷، ۹۸، VY , AY , PY , + A , 1 A , 7 A , 0 A , ۱۱٤، ۱۷۱ وج ۱۵: ۱۳۰، ۱۳۱، 70 . 42 . 41 . 4. . AA . AV . AT

(1.1) (1.0 (44 (4X (4Y (4T

771, 771, 371, 071, 177,

۳۲۰ و ج ۷: ۱٤۰

علي بن خليل ج ٦: ٢٦٧

علي بـن داود الهاشمـي ج ٦: ٢٢٤

و ج ۷ : ۲۵۲

علي بن زيد ج ٥: ١٧٩ ، ٣٠٦ على بن سلمان ج ٨: ١٤١

علي بن سويد بن منجوف ج ۱ : ۲۱۸ ، ۲۱۸

علي بن صالح ج ٥: ٣٧١، ٣٧٣

**علي بن عاص**م ج ۲: ۲۱۳ و ج ۵: ۷۵ و ج ۷: ۲٤۹

علي بن عبد العزيز ج ٢: ٣٤٢ و ج ٤: ٤٤ و ج ٥: ١٢٥، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٥، ١٤٠، ١٥٤، ١٥٠، ٣٠٧،

علي بن عبدالله بن عباس ج ٥: ٣٥٨، ٣٥٠

علي بن عبيدة ج ٤: ٢٧١، ٢٧٨

علي بــــن عيسى ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨١

علي بن عياش ج ٥ : ٢٠٢ و ج ٨ : ٤٩ علي بن الفضل ج ٣ : ١٩٤ على بن محمد ج ٥ : ٦٨

عهارة بن عبد عمرو ج٣: ٣٣٣

علي بن محد بن عبدالله بن أبي يوسف ٥:٥

علي بن محمد المديني ج ٧: ٢٧٦ علي بسن محمد بسن مقلسة ج ٤: ٣٤٩، ٢٥٠ و ج ٥: ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣،

علي بن محمد بن موسى بن الفرات ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨٢

علي بن المعتضد = المكتفى

علي بن المنتصر ج ٥: ٣٧٦ على بسن المهدي ج ١: ١٦٥، ١٦٦،

۱٦٨ ، ٢٦٢ و ج ٥ : ٢٥٧ ، ٥٥٩

علي بن موسى بن جعفر ج ٢: ١٩٨ و ج ٥: ٣٥٨ ، ٣٥٩

علي بن يحيي ج ٢ : ٢٦٢

علي بن يحيي الأرميني ج ١ : ٢٣٠ على بن يلبق ج ٥ : ٣٨٢

عليان بن أبي مالك ج ٧: ١٦٣ ، ١٦٥ علية بنت المهدي ج ٢ : ٢٨٧

حيد ب**ت** الهدي ج ۱: ۱۲۹ عمارة ج ٤: ۱۲۹

عمارة بسن حسزم ج۳: ۳۲۸ وج ۵: ۱۹۲

عمارة بسن زيساد العبسي ج ٣: ٢٩٦ و ج ٧: ١٤٧ 1110 1110 61.9 61.7 عهارة بن عتيبة بن الحارث ج ٦: ٥٥ عهارة بن عقيل بن بلال بن جرير (107 (127 6120 € 127 1913 6177 6177 ج ٦: ١١٤ 67.0 عمارة بن مخشى ج ٣: ٢٩٤ 177 . 777 67.7 عهارة بن الوليد ج٣: ٢٧١ وج٧: 6722 6 T 2 T · TY. ۲۲۲، 47 العماني ج ١ : ٧١ و ج ٢ : ١٥ 64.1 . 797 عمر ﴿ فِي شعر ﴾ ج ٦ : ١٥١ عمر بن أبي ربيعة المخترومي ج ١: ۵۹، ۱۳، ۳۳۷ و ج۳: ۲۷۱ و ج ۵: 6118 6177 6717 ۱۵۵ و ج ۲: ۱۲۱، ۲۱۲، ۲۲۲ 6190 ۰۲۰، ۲۲۰، ۲۲۸، ۳۳۰ و ج۷: ۵۵، 6770 107 ۱۲۲ و ج ۸: ۱۵۱، ۱۵۵ ۲۰۲۱ عمر بن أيوب ج٦: ١٠٨ عمر بن الحارث ج ١ : ٢٠٤ 6129 104 على بن حزة ج٣: ١١٧ 6111 4171 عمسر بن الخطاب ج١: ١١، ١٤، 6 727 01, 11, 17, 37, 17, 73, . YA . YO . OY . £A . £Y . £O . ££ PY . A. TA . P.1 - 711 . 011 . ۷۱۱، ۱۲۳، ۱۳۲۱، ۱۲۳، ۱۱۷ TPI , TTI , TTI , TTT , 11T1 , TTT , 317, 017, 717, 717, 6141 . 414 ۱۱۸ و ج ۲: ۲، ۳۱، ۹۸، ۹۱، ۱۰۵،

.11.

610Y

64.4

۵۳۲ ،

6 777

6 7 1 9

٥٣٣٥

6197

۸۳۲ ،

6 YAY

409

17713

6 TT .

عمسر بسن ذر ج ۲: ۱۷۳، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹

عمر بن ربيع اوزير الهادي، ج٥: ٣٦٩

عمر بن سعد بن أبي وقاص ج ٥: ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٧

عمر بن عبدالله ج ۱ : ۵۵ عمر بن عبید بن معمر ج ۲ : ۱۳۳ عمر بن علي بن أبي طالب ج ۵ : ۱۵۰ عمر بن لجأ ج ٦ : ۱۸۷ عمر بن مامة ج ۳ : ۷۲

عمر بين هبيرة الفيزاري ج ١ : ١٩، ١٦، ٢٥، ٥٩، ٤٧، ٢٥٦، ٢٥٦، ٢٥٠ و ج ٢ : ٢٦، ٣٠٠، ٢٢٠ و ج ٤ : ٢٢١، ٢٢١ و ج ٧ : ٢٢١ و ج ٧ : ٢٢١ و ج ٧ : ٢١١ و ج ٨ : ١١١ و ج ٨ : ١١١ و ج ٨ : ١١١

عمر بن يزيد ج ٥: ١٢٤

عمسرو «في شعسر» ج ١: ٧٥ ج ٢: ١٣٥، ١٧٧، ٢٠٣ و ج ٣: ٣٦٥ و ج ٤: ٢٢ و ج ٦: ٦٤، ٢٣٢ و ج ٧: ١٤٩

عمرو بن أحمر الباهلي ج ٦ : ٢٠٧ عمرو بن أراكة الثقفي ج ٣ : ٢٥٨ عمرو بن الأسلع ج ٦ : ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٥ عمرو بن الأشرف ج ٣ : ٣٣٤ عمرو بن أصبغ ج ١ : ٣٠ عمرو الأصم أبو مفروق = عمرو بن قيس بن مسعود

عمرو بن أمية ج٣: ٢٧٠ ِ

عمرو بن الأهم ج ۱: ۳۱۷ وج ۳: ۳۰۰ وج ٤: ۹۰ وج ٦: ۷۱، ۱۲۱،

عمر بن مجر الجاحظ = الجاحظ عمرو التغلبي ج ٦ : ٧٨

عمرو بن ثعلبة ج٣: ٣٢٩ عمرو بن جذيمة ج ١: ٢٩٩

عمرو بن جرموز المجاشعي ج٣: ٢٣١، ٢٩٩ و ج ٥: ٧٢

عمرو بن جعيل التغلبي ج ٢٣٠: ٢٣٠ عمرو بن الجلندي ج ٣: ٣٣٥ عمرو بن جميل التغلبي = عمرو بن جعيل التغلبي

> عمرو بن جندب ج۳: ۲۹۸ عمرو بن الجون ج ٦: ١٠ عمرو بن الحارث ج ٦: ٧١

عمرو بن حجر ج ٧: ١١٩ عمرو بن الحروري الشيباني ج ٦: ٥٣ عمرو بن حزم ج ٣: ٣٢٨ عمرو بن حفصون ج ٥: ٢٣٨، ٢٥٠ عمرو بن حلوان ج ٣: ٣٢٣ عمرو بن الحمق ج ٣: ٣٣٣ عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد ج ٦: ٣٨، ٣٩

عمرو بن خرشة ج٣: ٣٢٧ عمرو بن الزبير بن العوام ج٥: ١٢٦ عمرو بن سالم ج٣: ٣٣٢ وج٦:

عمرو بن سدوس بن شیبان بن ذهل بن تعلبة ج ٦ : ٧٤

عمرو بن سعید الأشدق بن العاص ج ۱: ۷۳ و ج ۲: ۵۲ و ج 2: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۳۵، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۵۱، و ج ٥: ۱۱۸، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۵۵،

عمرو بن سلامة ج٣: ٣٢٧ عمرو بن شاس ج٣: ٢٩٤ عمرو الشريد ج١: ٢٧٨، ٣٨٣ وج٦: ٤٠

عمرو بن شعیب ج ۲: ۲۱۶

عمرو بن صابر ج ٦: ٥١

عمر**و بن عام**ر ج۱: ۲۹۸ وج۳: ۳۰۵، ۲۹۵

عمرو بن عبدالله بن معمر ج۳: ۲۷۲، ۲۷۱

عمرو بن عبدالمسيح الرامي ج ٣٤٨:٣

عمرو بن عبدود ج ۱: ۲۲۷ عمرو بن عبید ج ۲: ۱۲۱، ۱۳۳،

271 371 777 177 277

وج۳: ۱۰۹ وج٤: ۳۰۵ وج۵: ۳٤۱ وج۷: ۱۲

عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ج ١: ١٢ و ج ٣: ٩٩ ، و ج ٣: ٢٧٠ و ج ٣: ٢٧٥ و ج ٧: ٢٧٥ و ج ٧: ٢٧٥ و ج ٧: ٢٧٧

عمسرو بسن عثمان ج ٤: ٢٥٠ و ج ٥: ١٤ و ج ٧: ١٧٥ ، ١٨٠

عمرو بن عفراء ج٦: ١٥١

عمرو بن عمرو بن عدس ج ٦: ١٢

عمرو بن عمرو بن مالك ٣: ٢٩٦

عمرو الغزال « المغني » ج ٧ : ٣٤

عمرو الغساني ج ٦: ١٦

عمرو بن فنن ج ۲: ۹۱ و ج ۳: ۳۲۹ و ج ۸: ۱۲۷

عمرو القناج ١: ١٨٥

عمرو بن قيس = عمرو بن ففن

عمرو بن قيس الجشمي ج ٦ : ٣٠

عمرو بن قیس بن مسعود ج ٦ : ٤٥ ، ٦٢

عمرو بن کلثوم ج۳: ۳۱۵ و ج ٥: ۳٤۲ و ج 7: ۹۷: ۱۱۹

عمرو بن مالك ج٣: ٢٩٦ وج٦:

عمر بن مالك بن الفدوكس بن جشم

ج ٦ : ٧٤

عمرو بن مرثد الملحمي ج ٦: ٩٤ عمرو بن مرجوم ج ٣: ٣٠٩

عمرو بن مسعدة ج ٤: ٢١١، ٢١٩، ٢٢٩، ٢٤٨، ٢٦٦ و ج ٧: ١٩٢ و ج ٨:

۵۸

عمرو بن معاذ ج ٣: ٣٢٧

عمرو بن معد یکرب ج ۱: ۸٦، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۰۵،

١٥٤، ٢٨٦، ١٨٨، ١٩٩ و ج ٢: ٣٧

و ج ۳: ۲۸۲، ۲۸۷، ۲۲۳، ۲۲۳، ۳۲۳، ۳۵۵، ۳۵۳ و ج ۲: ۱۱۰ و ج ۲:

۱۹۰ و ج ۷ : ۲۵۹ و ج ۸ : ۹۹

عمرو بن المنذر = عمرو بن هند

عمرو بن المهاجر ج ٥ : ١٧٩

عمرو بن میمون ج ۲ : ۲۰۳ عمرو بن ناشب ج ۲ : ٤٦

عمرو النخعي ج ١ : ٢٩٦

عمرو بن النعمان ج ٣ : ٣٣٠

عمرو بن هذاب ج ۷ : ۱۹۷

عمرو بن الهدير ج ٧ : ٢٤١

عمر**و بن هند** ج۲: ۳۵ و ج۳: ۳٦، ۲٦٠ و ج ٦: ۱۰۹، ۱۷۵

عمرو الوادي ج ٧: ٥١

عمرو بن الوليد بن عبد الملك ج٥:

عمران بن حدیر ج ۱ : ۲۳۱

عمران بن حصين ج ٣: ٣٣٢ و ج ٥:

71

عمران بن حطان ج ۱ : ۱۸۳ و ج ۲ : ۳۲۹ و ج ۳ : ۳۱۶ و ج ۷ : ۱۱۸

عمران بن صالح ج ٥:

عمران بن عصام ج۳: ۳۰۸ و ج٥:

711

عمران بن ماهان « أبو مريم البتول» ج ٣ : ٣٥٧

عمرة « مطلقة النبي صلى الله عليها وسلم » ج ٥ : ٧

عمرة بنت عامر بن الظرب ج ٧ : ٨٩ عمرة «أم النعان بن بشير » ج ٧ : ٣١ العمردة « بنت عمرو بن معد يكرب » ج ٣ : ٣٤٠

عملس بن عقيل بن علفة المري ج ٢: ٦٥، ٦٤ و ج ٧: ١٠٥

عهار بن أبي سليمان ج ٣: ٣٦٤

عهار الدهني ج ٣ : ٣٣٧ عهار بن زياد ج ٣ : ٣٢٧

عهار بین ریاد ج ۲۰۰۱ عهار بسین یساسر ج ۱: ۳۵۲ و ج ۳:

۲۲۱، ۳۲۱ و ج ۵: ۹، ۱۳، ۱۳، ۳۹، . 07 . 00 . 01 . EY . ET . ET . E. 179 ۳۲، ۲۸، ۵۷، ۲۷، ۲۸، ۲۸، ۰۶ عنترة ج١: ٨٦، ٩٥، ١٠٥ و ج٢:

وج ۲: ۱۲۱ و ج ۷: ۱۲۹، ۲۷۷ عمير بن بشير ج ٣: ٣٤٢

> عمير بن الحباب ج١: ١٠٥، ١٠٦ و ج ۲: ۳۰۵، ۳۱۰

عميرة بن ضابىء التميمي ج٣: ٣٠١ و ج ٥: ٢٧٩

عمير بن عامر = أبو هريرة عمير بن الوراك ج ٦ : ٥٣

عميرة ج ٦ : ١٧٤

عميرة بن الأعزل ج٣: ٣٠٣ عميرة بن طارق ج ٦: ٤٩ ، ٥٠ ، ٩٢ عمیرة بن الیثربی ج۳: ۲۹٦، ۳٤٦ و ج ۵ : ۷۵ و ج ۲ : ۳٤۸

عميس بن عقيل بن علفة = عملس ابن عقيل

عنان وجارية الناطفي، ج٧: ٦٢، ۲۲، ۲۲ و ج ۸: ۱۳۰

عنبسة = عتيبة بن الهاس العجلي

عنبسة بن سعيد ج ٥ : ٢٧٩

عنبسة بن عبد الملك بن مروان ج٥: 171

عنبسة بن الوليد بن عبد الملك ج٥:

۳۰۱ و ج ۲: ۳۰۳، ۲۵۷ و ج ۲: ۳، 119.24.40.41.4.

العنقاء = ثعلبة بن عمرو مزيقياء عنيزة «صاحبة امرىء القيس» ج ٨: 1.4.1.4

عوانة بن الحكم ج١: ٢٤٢ و ج٢: ۲٤٢ و ج ٥: ٢٣، ٣٤٧ و ج ٧: ١٠٦،

العوراء ج٦: ٤٢

عوف «في شعر » ج ٦ : ٢٣ عوف بن الحارث ج٣: ٣٢٨، ٣٢٩ عوف بن زید بن عمرو بن أبی الحصین

ج ٦: ٢٠

عوف بن سبيع ج ٦: ٢٥ عوف بن سعد ج۳: ۳۱۰

عوف بن عبد الله بن جعفر = عون ابن عبد الله بن جعفر

عوف بن القعقاع ج ٦: ٦٤ عـوف بـن محلم الشيبــاني ج٣: ٢٧، ۲۸۰، ۳۱۳ و ج ۲: ۲۲۵ و ج ۷: ۸۹،

عون بن عبد الله بن جعفر ج٥: ١٣٤، ١١٧

عون بن عبد الله بن مسعود ج ٢: ٢٤٢ و ج ٣: ٥٤

عوام « صاحب أبي نواس » ج ٥ : ٣٤٨ العوام بن حوشب ج ٨ : ١٤٥ العوام بن خويلد ج ٤ : ٨٧ العوام بن شوذب ج ٦ : ٥٣ ، ٥٤ العوام بن يزيد بن عبد الملك ج ٥ :

عوم بن ساعدة ج ٥: ١١ عوم بن حارثة ج ٣: ٣٣٣ عوم بن زيد = أبو الدرداء عياض بن غنم بن زهير ج ٣: ٢٧٣ عيسى بن أبي جعف ر المنصور ج ٥:

عیسی بن أحمد « الکاتب » ج ۸ : ۱۰۹ عیسی بن إساعیل ج ۲ : ۹۷ عیسی بن جعفر ج ۱ : ۱٤٤ عیسی بن دأب = ابن دأب عیسی بن روضة « حاجب المنصور » ج ۵ : ۳۲۸

عیسی بن طلحة ج ۸: ۱۲۷ عیسی بن علی بن عبد الله بسن عباس

ج ٥: ١١٤، ٢٢٣

عیسی بن عصر ج۲: ۲۹۷، ۳۱٤، ۳۵٦

عیسی بن فرخان شاه ج ٥ : ٣٧٧ عیسی بن لهیعة = عیاش بن لهیعة عیسی بن مرم = المسیح علیه السلام عیسی بن المهدي ج ٤ : ٢٦٤

عیسی بین صوسی ج ۱: ۳۵، ۱۲۱، ۲۰۳ ۲۰۱، ۲۲۱ و ج ۲: ۲۰۱، ۲۰۸ و ج ۳: ۳۲۳ و ج ۳: ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰ ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۲۹ و ج ۷: ۲۱، ۱۵۲ و ج ۸: ۱۵۲، ۱۵۳

> العيص بن أمية ج ٣ : ٢٧٠ ، ٢٧٤ عيص التميمي ج ٧ : ١٤٧ عيلان بن مضر = قيس بن الناس عيناوة ج ٧ : ١٧٠

عیاش ج ۵: ۲۱۸ عیاش بن أبی ربیعیة ج ۱: ۳۰۷

و ج ۳: ۲۷۱

عیاش بن سهل ج ۵: ۱۵۱ عیاش بن عبادة بن نضلة ج ۳: ۳۳۰ عیاش بـن لهیعـة ج ۱: ۲۰۳، ۲۳۰ و ج ٤: ۲۹۹

عيينة بن حصن الفزاري ج ١: ٢٣٣

و ج ۲: ۱۹۷ و ج ۵: ۳۳ و ج ۲: ۲۲ و ج ۷: ۱۷٤، ۳۰۶

### حرف الغين

الغار بن ربيعة الجرشي ج ٥: ١٣٠ الغاضري ج ٧: ١٦٧ غالب بن صعصعة ج ٢: ٢٧ غالب بن عبد الله ج ٣: ١٤٨ غالب بن مسعود ج ٥: ١٣١ غالبة بنت أبي جعفسر المنصور ج ٥: ٣٦٨

الغبراء «فسرس» ج۲: ۱۰۲ و ج۲: ۲۵،۱۸،۱۷

الغرز بن الأسود بن شريد ج ٢: ٣٩ الغريض « المغني » ج ٧: ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٢ الغزال = واصل بن عطاء غزالة الخارجية ج ٥: ٣٠٠ و ٣٠٠ الغزالي ج ٢: ٣٧٦ و ج ٣: ١٧٠ غزوان الرقاشي ج ٧: ٣٤ غزيل الدمشقي ج ٧: ٣٤ غزية بن عمرو ج ٣: ٣٢٩ غسان بن أبي صباح الكوفي ج ٨: ٨٤ غسان بن عباد ج ٨: ٣٢٩

غسان بن عبد الحميد ج ٦: ٩٧ الغساني ج ٧: ١٣٧ خادة منت مادة مد ما دد

غهامة بنت طوق بن عبید بن زرارة ج ٦ : ٦

الغمر بن يزيد بن عبد الملك ج ٥: ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨

غندر «صاحبة شعبة» ج 0: 70 عنمة « في شعر » ج ٧: ٨٣ الغنوي ج ١: ١٥٧ غياث بن غوث = الأخطل الغيداق بن عبد المطلب ج ٣: ٢٧٠ و ج ٥: ٦

غیلان « غیر منسوب » ج ٤ : ٤ ، ١٠٦ غیلان « مولی یزید بن عبد الملك » ج ٥ : ۱۸۷

غلا**ن بن** خرشة ج ۱ : ۸۱ غیلان الدمشقي ج ۲ : ۲۱۷، ۲۲۰ و ج ۲۰۹ : ۲۰۹

غیلان بن عقبة = ذو الرمة غیلان بن مالك بن عمرو ج ٦ : ۸۹

#### حرف الفاء

فاختة بنت أبي هاشم ج ٥ : ١٢٤

فاختة بنت قرظة ج ٥: ١١١ و ج ٧: ١١٥، ٢٠

الفارعة «امرأة المغيرة بن شعبة» = الفارعة الثقفية

الفارعة الثقفية «أم الحجاج بن يوسف» ج ٥: ٢٧٥ ، ٢٧٥ و ج ٧: ١٢٩

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ج ٥ : ٥٩ ، ٣٣٩

فاطمة بنت الحسين ج ۲: ۳۲۸ و ج ۵: ۱۳۲، ۱۳۲ و ج ۷: ۹۹

فاطمة بنت عبدالملك مروان ج ٧: ٥٣ فاطمة بنت عمرو المخزومية ج ٣: ٧٩،

فاطمة بنت كسرى ج ٢: ٤٤ فاطمة بنت محمد «صلى الله عليه وسلم» ج ١: ٣٢٠ و ج ٣: ٣٣١، ٤٤، ٢٢٤، ٢٧٤، ٢٤٥ و ج ٣: ٢٠١، ١٩٤، ١٩٨ و ج ٤: ١٠٥ و ج ٥: ٢، ١٣، ٢٢، ١١٠، ١٨٢، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٣٧،

فاطمة بنت محمد « زوج أبي جعفر المنصور » ج ٥: ٣٦٧

فاطمة بنت محد بن الحسين بن قحطبة ج ٥ : ٣٢٠

فاطمة بنت يحيى ج ٥: ٣٢٧ فاطمة بنت يزيد بن معاوية ج ٧: ١١٢

الفاكه بن المغيرة المخرومي ج٧: ٩٤، ٩٢

فالرج ٧: ٢٦٦

الفتح بن خاقان ج ۲: ۳۰٦ فتون «جارية عطاء بن جبير» ج ٥:

1.0

الفجاءة السلمى ج٣: ٣٠٥ وج٥:

71

فدكي بن عبد المنقري ج ٦: ٥٧ الفرات بن حيان ج ٣: ٣١٢

فراس بن خندف ج ٦ : ٤٤

فراس بن غنم ج ١ : ١٠٥ الفرافصة بن الأحوص ج ٣ : ٣٢٣

فرج بن سلام ج ۱: ۵۳، ۱۳۹ و ج ۲: ۲۷۱، ۱۱۸۸، ۳۱۱ و ج ۷: ۲، ۲۹۲،

4.7

الفرج بن فضالة ج ٢ : ٢٠

الفراء ج ۲: ۳۱۵ و ج ٤: ۲۵۲

الفرار السلمي ج ۱: ۱۲۵ الفـــرزدق ج ۱: ۳۲، ۹۷، ۱۳۳،

۱۲۲، ۲۳۸ و ج۲: ۲۲، ۲۵، ۲۲،

فرعون ج ۱: ۵۵ و ج ۲: ۳۹، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۲۳ ۲۲۳، ۳۲۹ و ج ۳: ۸۸، ۸۸، ۹۳، ۹۳، ۱۱۰ و ج ۵:

٣٣٧ و ج ٧: ١٧٧ ، ٢٨٢

فرقد السبخي ج ۲: ۲۱۲ و ج ۷: ۲۵۱ و ج ۸: ۱۱٦

> فروة بن عمرو ج ٣: ٣٣٠ فروة بن مسعود ج ٦: ٦٤ فروة بن مسك ج ٣: ٣٤٦

فروة بن نوفل الحروري ج ٣: ٢٥٤،

7.7

الفريعة «أم حسان بن ثابت» ج ٦:

الفضل بن أبي لحب ج ٥: ٣٤٧ الفضل بن جعفر بن محد بن الفسرات

ج ٤ : ٢٤٩ و ج ٥ : ١٨٣ ، ٢٨٣

الفضــل بــن الربيــع ج ٤: ٢٤٧، ٢٠٢، ٢٠٢ و ج ٥: ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢ و ج ٧: ٢٥٥ و ج ٨: ١١٦، ١٢٣،

الفضل الرقساشيّ ج ۲: ۱۵۹، ۱۸۵، ۱۹۲ و ج ۷: ۲۱۲، ۲۵۵ و ج ۸: ۷،

الفضل بـن سهـل ج ۱: ۱۱۰ وج۳: ۲۶۲ وج 2: ۲۵۲، ۳۰۳ وج ۵: ۲۲۱ و ج ۲: ۲۵۲

الفضل بن صالح ج ٥: ٢٥٦

الفضل بن العباس ج ۱ : ۱۶۵ ، ۱۶۸ ، ۱۸۹ ، ۱۶۹ و ج ۵ : ۸

الفضل بن عبد الله الشيرازي = أبو أحمد الفضل

الفضل بن مروان ج ٤: ٢٤٨، ٢٥٢ و ج ٥: ٣٧٣

الفضل بن معن بن زائدة ج ٤ : ٣١٩ الفضل بن المهلب ج ٥ : ١٧٦ الفضل بن يحي ج ١ : ١٤٨ ، ١٦٨ ،

#### حرف القاف

قابيل بن آدم ج ٢ : ١٧٠ قابوس بن المنذر ج ٦ : ١٠٩ قابوس بن النعمان ج ٦ : ٨٧ قارون ج ٢ : ١٥٧ و ج ٤ : ١٢٦ القاسم بن إسماعيل = أبو دلف العجلي قاسم النار ج ٢ : ٣٠٩

> القاسم بن ربيعة الجوشتي ج ١ : ١٩ القاسم بن الرشيد ج ٥ : ٣٧٠

> > القاسم بن سلام ج ۲: ۳٤۲

القاسم بن عبيد الله الحصيبي ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨١

القاسم بن عبيد الله بن سليان بن وهب

ج ۲ : ۲٤۸ و ج ۵ : ۳۷۹ ، ۳۸۰ القاسم بن عقیل ج ۳ : ۳۳۷

القاسم بن عمر ج ٥ : ٢٧ القاسم بن عمر ج ٥ : ٢٧

القاسم بن محمد « عليه السلام » ج ٥ : ٧ القاسم بن محمد بن أبي بكر ج ٢ : ٢١٣ و ج ٣ : ١١٧ ، ١٨٧ ، ٢٠٩ و ج ٥ : ١٧ ، ١٨ ، ١٣٥ ، ٣٠٨ ، ٣٤٤ و ج ٧ : ١٤٠،

القاسم بن محمد السلامي ج ٦: ١٥٩ القاسم بن معن المسعودي ج ١: ٢٠٦ فضیل ج ۱: ۲۲۷

الفضيل بن عياض ج ۲: ۹۳، ۸۶، ۲۳۲ ۲۳۲ وج ۳: ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۷، ۱۸۷، ۱۸۵

> فطيم « زوج الأمين » ج ٥ : ٣٧١ فلحس « من بن سعد بن هاه » -

فلحس «من بني سعد بن هام» ج٦: ٥٠

الفلهبذ «تلميذ يوشت: المغني» ج ٢: ٤٥

الفلوسكي ج٧: ٢٥١

فهر بن مالك ج ٣ : ٢٧٣

الفهر بن يزيد بن عبد الملك ج ٥: ١٨٨

فهطم «أم منصور بن زبان» ج٧: ١٣١

فيروز بن حصين ج ٤ : ١٣٨

فیروز بن یسزدجسرد بسن بهرام ج ۱:

۱۱٤

الفيض بن أبي صالح ج ٥ : ٢٥٦

القاهر بالق ج ٤: ٢٤٩ و ج ٣٨٠:٥، ٣٨١

قبیصة بن برمة ج۳: ۲۹۵ قبیصـــة بــن ذؤیــب ج۲: ۱۸ و ج۳: ۳۳۲ و ج ۲: ۲۵۰، ۲۵۱ و ج ۵: ۱٤۸،

قبيصة بن ضرار الضبي ج ٢ : ٨٣ قبيصة بن والق ج ٣ : ٣١١

قتادة = قتادة بن دعامة السدوسي 32 + 72 = 71

قتادة بن دعامة السدوسي ج ۲: ۸٦، ٩٦، ٢١٧، ٢٢٠ و ج ٤: ١٣٥ و ج ٥:

۹، ۲۷، ۵۵، ۵۷ و ج ۷: ۲۷۰، ۵۷۲، ۸۷۲ ۸۲۲، ۲۹۷، ۲۹۷

قتادة بن مسلمة ج ٣: ٣١٢، ٣١٥

قتیبة بسن مسلم ج ۱: ۶۹، ۹۰، ۱۲۰ و ج ۲: ۱۸، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۸۰، ۱۸۳،

۲۱۳ و چ ۳: ۳۰۱ و چ ٤: ۱۲۳، ۱۳۹،

۱۲۲، ۲۱۹، ۳۰۳، ۲۰۹ و ج ۱۵

۱۷۲، ۱۳۲ و ج ۷: ۲۸، ۲۰۱ قتیلة بنت الحارث بن کلدة ج ۳: ۲۲۲

و ج ٦ : ١٢٨

قمْ بن العباس ج ٥ : ٨

قحذم « جد الوليـد القحـذمـي » ج ٤ : ٢٠

القحــذمــي ج ۱: ٤٨ و ج ٣: ٢٧٨ و ج ٤: ١٧٠ ، ٢٥٢ و ج ٥: ١١٣ قحطان بن عابر ج ٣: ٣١٩

قحطان بن عابر ج۳: ۳۱۹ قحطبة بن شبيب الطائسي ج ۱: ۲۷

و ج ٤ : ٢٩٣ ، ٢٧٠ و ج ٥ : ٢٢٣ قدامة بن مظعون ج ٨ : ٦٢ قراد ج ٧ : ٩٠

قرب « امرأة الواثق » ج ٥ : ٣٧٤ قرة بن إياس ج ٣ : ٣٣٢

قرة بن خالد بن عبد الله بن يحيى ج٧:

. قرشت ج ٤ : ٢١٢

> قرط بن اهبط ج ٦ : ٥٣ قرواش ج ٦ : ۲۲ ، ۷۵

قریب بن مرة ج ۱: ۱۸٤ قریبة ابنة حرب بن أمیة ج ۷: ۱۰۷

قريش بن هاشم بن عبد الملك ج٥:

١٩ قس بن ساعدة الإيادي ج٢: ١١٧،

۱٤۸ و ج ۳: ۳۵۸ و ج ٤: ۱۷٦ و ج ۸: ۱۹، ۶۹ قصير بن سعد اللخمي ج٣: ٥٦، ج

قصي بن كلاب بن صرة ج٣: ٢٦٦، ٢٨١ ٢٨١، ٣٢٦، ٣٣٢ و ج ٦: ٩٣ و ج ٨: ٥٢

القطامي ج ۱: ٤٨ و ج ٢: ٦٠، ٢٠٢ و ج ٣: ٥٢ و ج ٦: ١٨٧، ٢٠٢، ٣٢٣ و ج ٧: ٢١٠

قطرب «النحوي» ج ۲: ۳۲۳ قطري بن الفجاءة ج ۱: ۹۱، ۹۱۰، ۱۲۷، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۹، ۳۲۹ وج ٤: و ج ۳: ۱۲۵، ۲۹۸، ۳۲۲ و ج ٤:

قطن « مولى يزيد بن الوليد » ج ٥ :

V . A

قطن بن حارثة ج ١ : ٢٩٧ القعساء « فرس» ج ٦ : ٦ القعقاع « في شعر » ج ٧ : ١٨٣ القعقاع بن حكم ج ١ : ٢٥٦ القعقاع بن شور بن النعمان ج ٣ : ٣١٤

> قعنب بن عتاب ج ٦ : ٤٢ قعنب بن عصمة ج ٦ : ٥٣

ب بن القلاخ ج ۷ : ۱۲۶

قامة « كاتب عبد الملك بن صالح»

ج ۲: ۲۲

قنبر « مولى علي » ج ٥ : ٤١ ، ٦١

قند « المغني » ج ٧ : ٣٨

قهدم = فهطم

قومس ( الكاتب ) ج ٨ : ١٣٨

قیدر ج ٤: ٢١٢

قيس ﴿ فِي شعر ﴾ ج ٤ : ٥٥ و ج ٥ : ٤٩ قيس بن أبي صعصعة ج ٣ : ٣٢٩ قيس بن أبي الوليد الكناني ج ٨ : ٥٦

. قيس بن الأسلت ج ٦ : ١٩١

قيس بن الأسوار الجشمي = قيس بن الأسوار الجشمي ج ٦: ٣٠

قيس بن الأصم ج ٣: ١٤٩

قیس بن خالد ج ٦ : ٢٦

قيس بــن الخطيم ج١: ١٣٢ وج٦:

۲۳۷ ، ۲۳۷ و ج ۷ : ۸٦

قیس بن ذریح ج ۷: ۱۳٦

قیس بن رافع ج ۵: ۹ ۹

قيس الرقيات = عبيد الله بن قيس الرقيات

قیس بـــن زهیر العبسی ج ۱: ۱۳۰ و ج ۲: ۱۷۱ و ج ۳: ۹، ۳۰۳ و ج ۲: ۱۰، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ج ۷: ۱۹، ۲۲۱ قیس بن سعد بن عبادة ج ۱ : ۱۸۱، ۲۱۶ و ج ۳ : ۳۲۹ و ج ٤ : ۱۲۰ و ج ٥ : ۸٦

قيس بن شرفاء التغلبي ج ٦: ٩٥ قيس بن عاصم المنقسري ج ١: ٢٢٧

۱۶۳ و ج ۸: ۵۹ قیس بن عاصم بن غریب ج ۲: ۹۵،

> ۹۸ ، ۹۷ قیس بن عباد ج ۲ : ٤٠

قیس بن عتاب ج ٦: ٨٧

قیس بن عدي ج ۳: ۲۷۲

قيس بن عمرو = طلحة بن عبيد الله ابن كريز بن الحداجية «الشاعر»

قيس بن عمرو = النجاشي « الشاعر »

قيس بن عمرو الخزاعي ج ٣: ٣٣٢

قیس بن عمرو بن مالك ج ٣: ٢٩٦،

قیس بن قبیصة ج ٦ : ٨٠

447

قیس بن مسعود ج ۱: ۲۸۶ و ج ۳:

۳۱۳ و ج ۲: ۳۰، ۱۱۲، ۲۱۱ و ج ۷:

قيس بن مكشوح المرادي ج ١ : ١٠٩ و ج ٣ : ٣٤٧

قيس بن الملوح العامري ج ٢: ٢٨٦ و ج ٦: ١٩٢، ٣٢٣، ٢٦١ و ج ٧:

> قيس بن منبه ج ٣ : ٣٠٥ قيس بن المنتفق ج ٦ : ١١ قيس بن مهجع = الجعد بن مهجع قيس بن الناس ج ٣ : ٣٠٣

قیس بن هبیرة بن عبد الغوث ج۳: ۳٤۷، ۳٤٦

قيلة بنت مخرمة ج ١ : ١٨٦ القين بن جسر بن شيع الله ج ٣ : ٣٢٣

### حرف الكاف

كثير بن أبي جمعة = كثير عزة كثيرة بن شهاب بن الحصين المذحجـــى

ج ۱ : ۱۲۲ و ج ۳ : 33۳

کثیر عـزة ج۱: ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳ و ج ۲: ۲٤٥، ۲۸۲، ۲۲۳، ۲۳۳ و ج ۳: ۲۰۳، ۳۳۳، ۳۳۵ و ج 2: ۲۲۲ و ج ۵: ۱۰۹، ۱۲۱، ۱۸۱ و ج 7: ۸۱۱، ۱۵۰، ۱۲۱، ۱۷۱، ۱۸۱، ۲۹۱، ۲۱۲، ۳۱۲، ۲۲، ۲۸، ۲۲، ۲۸، ۲۲، ۲۸، ۲۲۰

كثير بن هراسة ج ٢: ١٨٥ كثير بن هشام ج ٥: ٣٠٥ الكدام = يزيد بن أزهر المازني كدام بن حبان ج ٣: ٣٠٨ كرب بن صفوان بن حباب ج ٣:

كردم الذراع ج ٧: ١٧٨ كروم السدوسي ج ٧: ١٧٧ ، ١٥٣ كرز بن خالد بن صخر الشريد ج ٦: ٣٤ ، ٣٣

كرز بن روعان ج ٣: ٣٢٥ كرز بن علقمة ج ٣: ٣٣٢ كريز بن ربيعة ج ٦: ١٠٦ كريز بن زفر بن الحارث ج ٢: ٣١٣ الكسائي ج ٢: ١٥٦، ١٨٥ وج ٤:

٧٣ و ج ٦ : ١٩٢

 کسری ج۱: ۳۱، ۱۹۱، ۵۷۲،

 ۲۷۲، ۸۷۲، ۰۸۲، ۱۸۲، ۳۸۲،

 3۸۲، ۵۸۲، ۲۸۲، ۷۸۲، ۸۸۲،

 ۴۸۲، ۰۹۲ و ج ۲: ۷۰۱، ۰۲۱،

 •31، • ۰ ۲ و ج ۳: ۳۱، ۱31، ۱۲۲،

 ۳/۳، ۶۵۳، • ۰ ۳ و ج 3: ۲/۲، ۲۰۳

 و ج 0: ۷، ۳۰۲ و ج 7: ۲۵، ۶۷، ۱۸،

 • ۱۱، ۳/۱، 3/۱، ۵/۱، ۲/۱

 و ج ۷: ۱۵۱، ۰۸۲ و ج ۸: 3۸، ۷۸،

 031

کسری بزرجمهر ج ۲: ۱۲۰ کسری بن قباذ ج ۲: ۳۰۳ کسری بن هرمز ج ۲: ۱۰۹، ۱۱۲ و ج ۷: ۸۲

> الكسعي ج ٣ : ١٢ ، ١٣ - . . .

کعــب «غیر منســوب» ج۳: ۵۸ و ج ۵: ۲٤۳

کعب «غلام معاویة» ج۱: ۲۱۸، ۳۲۰

 کعب الأحبار ج ۱: ۱۰ و ج ۲: ۱۸۹

 و ج ٥: ١٥٤ و ج ٦: ١٢٣، ١٢٦

 و ج ٧: ٢٦٦٠

كعب الأعور بن مالك ج٧: ٣١٢

كعب بـن جعيـل التغلبي ج٣: ٣١١ وج ٥: ٤٧ وج ٦: ١٧٠

كعب بن الحارث أبسو الأعسور ج٣:

479

کعب بن حماد ج ٥: ١٦٩

کعب بین زهیر بین أبي سلمـی ج ۱: ۱۳۶ و ج ۲: ۱۳۸، ۲۲۰، ۳۳۶ و ج ۳: ۲۹۷ و ج 7: ۱۳۸، ۱۶۲

کعب بن زهیر بن جشم ج ٦: ٧٥، ۲۰۲،۱۸٦

كعب بن سعد الغنوي ج٣: ٢٢٦

**کعب بن سور ج ٥ : ٧٣** 

كعب الضراء بن مالك ج ٣: ٣٠٢ .

كعب بن عامر العبسي = كعب بن مالك العبسى

كعب بن عجرة الأنصاري ج ٣: ٣٢٥

کعب بن عمرو ج ٦ : ٨٩

كعب بن مالك الأنصاري «الشاعر»

ج ۳: ۳۳۱ و ج ٦: ۱۲۷ ، ۱۳۳ ، ۱٤٥

كعب بن مالك العبسي ج ٥: ١٨٧،

191

كعب بن مامة الإيادي ج ١: ٢٤١،

**۲٤٦** و ج ۳ : ۲۰۸

كلب بن وبرة ج٣: ٢٩٢، ٢٩٦

الكلبي = محمد بن السائب الكلبي كلثوم بن عمرو العتابي = العتابي كلمن ج ٤: ٢١٢

کلیب وائل بن ربیعة بن الحارث ج ۳: ۹، ۵۹، ۲۵۰، ۲۵۳، ۳۱۳ و ج ۲: ۹۲، ۷۱، ۷۲، ۷۲، ۷۷، ۷۵، ۷۵، ۲۷، ۹۷، ۹۷

الكميت بن زيد ج ٢: ٤٦، ٤٧، ٤٨ و ج ٤: ١٢٠ و ج ٦: ٥، ١٧٦ و ج ٧: ١٤٩

کمیل بن زیاد النخعی ج ۲: ۸۰، ۸۲ و ج ۳: ۳٤۵

کنـانــة بــن بشر ج۳: ۳٤۱ وج٥: ٤٨ ، ٤٣

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ج ٥: ٧

کنانة بن صریم ج۳: ۳۲٤

الكندي ج ٢: ٢٢١

الكندي «النجيل» ج٧: ٢٠٤

کهمس بن طلق ج ۱: ۱۸۲

الكوثر بن عتبة ج ٥: ٢١٣

الكوفي ج ١ : ٢٦٤

کیسان ج ۲: ۹۰

الكيس بن أبي الكيس ج١: ٧٣

# حرف اللام

لامك بن قابيل بن آدم ج٧: ٢٩

لبابة «في شعر» ج ٧: ٢٨
لبابة بنت الرشيد ج ٥: ٣٧٢
لبابة بنت ريطة ج ٣: ٣٢١
لبابة بنت عبدالله بن جعفر ج ٥: ٣٧٠
لبابة بنت عبدالله بن عباس ج ٧: ١١١
لبد ج ٣: ٩٥
لبنى «في شعر» ج ٧: ٢٦
لبنى «أم أبي لهب» ج ٣: ٢٧٠
لبنى «صاحبة قيس بن ذريح» ج ٧: ٢٣٦
لبيد بن ربيعــة ج ١: ٣٢٦ و ج ٢: ٢٨٧
و ج ٦: ١٢٠، ٢٢٠، ١٣٦ و ج ٢: ٢٠٠٠

۲۱۲، ۲۰۷ لبينى « في شعر» ج ۲: ۲۰ اللجلاج الحارثي ج ۳: ۳٤٤ لجيم بن صعب ج ۳: ۱۸ اللعاب « فرس» ج ٦: ٩٦، ٩٧ لقان ج ٨: ۱۱ لقان « الحكيم» ج ١: ۲۱۷، ۲۱۹ و ج ٢: ۳۲۷، ۲۰۹، ۳۲۹ و ج ۳۲

۲۹، ۱۲۱، ۱۹۷، ۱۹۲۱، ۱۹۸ و ج ۲۰ ۲۲۸ و ج ۲۰ ۱۹۸ و ج ۲۰ ۱۰۸ القیان بن عاد ج ۲ : ۲۹۵ لقیان بن عاد ج ۲ : ۲۹۵ لقیط الإیادی ج ۲ : ۱۱۷ القیط بن زرارة ج ۲ : ۲ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ و ج ۷ : ۹۰ ، ۱۹ لقیط بن عامر بن المنتفق ج ۱ : ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ،

لميس ج ٥: ١٠٥ لهذم «الكاتب» ج ٧: ١٤٢ لوط «عليه السلام» ج ٢: ٢٠٨ لؤلؤة «جارية عبدالله بن عقيل» ج ٤:

الليث بن أبي رقية ج ٤: ٢٤٧ الليث بن سعد ج ٢: ١٧٢ و ج ٥: ١٦، ٢٤، ٢٦، ٥٧ و ج ٧: ٢٦١

ليلى «في شعر» ج ٧: ١١٨ ليلى الأخيلية ج ١: ٣٧٣ و ج ٣: ٣٠٦ و ج ٤: ٣٣ و ج ٦: ٤ و ج ٧: ٤ ليلى بنت حلوان ج ٣: ٢٩٢ ليلى بنت الظرب ج ٢: ١١٧

۔ لیلی العامریة ج۲: ۲۸٦ وج٦: ۲۱۵

## حرف الميم

مأجوج ج ٧: ٢٩٣ الماحوز = الزبير بن علي بن الماحوز ماردة «أم المعتصم» ج ٢: ٢٧٥ و ج ٥: ٣٦٩، ٣٧٦ و ج ٨: ٩٧، ١١٦ المارق التجيبي ج ٥: ٤٦٤ ماروت ج ٨: ٨٤ مارية «أم المؤمنين» ج ٥: ٦ و ج ٧:

مارية «في شعر حسان = مارية بنت ظالم بن وهب

مارية «صاحبة القرط» = مارية بنت ظالم بن وهب

مارية بنت ظالم بن وهب ابن الحارث بن معاوية الكندي ج ١: ٣١٠، ٣١٤ مارية بنت مسمع ج ٥: ٣١١ المازني المازني = بكر بن محمد المازني مالك «غير منسوب» ج ١: ١٩٨ و ج ٢: ٢٤١

مالك «سيد بني شمخ» ج ٦: ٣٨، ٤٠ مالك بن أبي السمح ج ٧: ٣٢، ٥٢ مالك بن أبي كعب ج ٣: ٣٣١، ٣٣١

مالك بن أدد ج٣: ٢٩٠ مالك بن أساء بن خارجة الفزاري ج٢: ٣٠٩، ٣٦٤ وج٣: ٢٤٣ وج٤: ١٢٨ وج٦: ٢٣٦

مالك بن بدرج ٦: ٢٢ مالك بن بشيرج ٢: ١٥٨ مالك بن التيهانج ٣: ٣٢٧ مالك بن جعفر بن كلاب ج ٦: ٩ مالك بن الحارث الفزاري ج ٦: ٢٨ مالك بن الحارث النخعي = الأشتر النخعى

مالك بن حبيب اليربوعي ج ٥: ٦١ مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري ج ٣: ١٠ و ج ٦: ١٧

مالك بن حريم الدالاني ج٣: ٣٣٩ مالك بن حاد ج٦: ٢٨ مالك بن حنظلة ج٣: ٢٨٣

مالك بن خالد بن صخر بـن الرشيـد ج ٦: ٣٨، ٣٨، ٣٩

مالك بن خالد بن يحيى ج 0: ٣١٧ مالك بن دينار ج ٢: ٨٩، ٩٤، ٩٥، ١٠٠، ١٠١، ٣٤٢ وج ٣: ١١٦، ١٣٥، ١٥١، ١٥٣، ٢٥٨ وج ٤: ٢٠٦ وج ٥: ١١ وج ٨: ٨١

مالك بن ربعي بن جندل بن نهشل ج ٦: ١٢

مالك بن ربيعة ج ٣: ٣٢٩

مالك بن الريب ج٣: ٢٠٢، ٢٦٥ مالك بن زعر بن حجر ج٣: ٣٥٠

مالك بن زهير ج ١ : ١٣٠ و ج ٦ : ١٩ .

مالك بن زيد مناة بن تميم ج٧: ١٧٣

مالك بن سبيع بن عمرو ج٦: ٢١ مالك بن سلمة ج٣: ٣٠٦

مالك بن الطلاطلة ج ٣: ٣٣٣

مالك بن طوق ج ١: ٦٢، ٧٢، ٢٦٥

و ج ۲: ۲۸۵ و ج ٤: ۱۵، ۳۱۰ و ج ۷: د. د

مالك بن عبدالله الخثعمي ج ١: ١١٥ و ج ٣: ٣٣٧

مالك بن العجلان الأنصاري ج٣:

44.

مالك بـن عـوف النصري ج ١: ١١٩ و ج ٣: ٣٢٥

مالك بن فارج القيني «ندم جذيمة» ج ٣: ٤٤، ٣٢٣

مالك بن قيس «أبو خيثمة» ج٣: ٣٠٠ وج٧: ٢٨٠

مالك بن قيس بن زهير ج٧: ٨٠ مالك بن مسمع ج١:١٢١ و ج٢:٥٢، ١٤٥، ١٤٦ و ج٣: ٣١٤ و ج٤: ١٣٨،

مالك بن معاوية ج ٢: ٢٤٩

مالك بن المنتفق ج ٦: ٦٠ مالك بن المنذر ج ٢: ١٧٦

مالك بن نمط ج ١: ٢٩٥

مالك بن نويرة ج ١ : ١٠٨ و ج ٣ : ٣٥، ٥٠، ٢٢، ٢٢١، ٢٢١، ٥٧،

44 ' 44 ' 44

مالك بن هشام بن عروة ج٧: ١١٣ مالك بن الهيثم ج٣: ٣٣٢

المأمور بن معاوية ج٣: ٣٤٤ المأمسون «أمير المؤمنين» ج١: ٢٧،

۸۲، ۵۵، ۳۲، ۱۱۰، ۸۸۱، ۵۲۲، ۲۵۳ و ج ۲: ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۳۱، ۲۱، ۷۱، ۸۱، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۳۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳،

Υ٣, (Γ, 3Υ, 0Υ, ΥΥ, Υ(), (Π),
ΥΠ(), ΥΓ(), (Λ(), (Λ(), ΥΥΥ, 3ΥΥ),
Λ2Υ, ΛΓΥ, (ΛΥ, Λ(), (Ο3Ψ), ΓΓΨ
Ες Ψ: (((), ΥΓΥ, ΛΓΥ ες 3: (Υ),
(Υ(), ΥΡ(), Ψ3Υ, 00Υ, ΓΥΥ, ΛΡΥ,
Υ(Ψ), ΥΥΨ, 0ΥΨ, 33Ψ ες Γ: ΛΛ(),
3(Υ), ΥΥΥ, 0ΥΨ, 33Ψ ες Γ: ΛΛ(),
3(Υ), ΥΥΥ, (Υ), (Υ), (Υ), (Υ), (Υ),
ΛΟ(), (Γ(), ΥΓ(), (Υ), (Υ), (Υ), (Υ),
(ΥΥ), (Υ), (Γ(), (Υ), (Γ(), (Υ)),
Γ3(), Υ3(), (Γ(), (Γ(),

مان «الموسموس» ج۷: ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۳،

ماهان ج ۲: ۳۱٦ الماهاني ج ۸: ۱۲۹ مادية «في شعر حاتم» ج ۱: ۲٤٣

المبارك بن فضالة ج٧: ١٨٤

مبشر بن الوليد بن عبدالملك ج ٥:

المتجردة ج ٦: ٧، ١١٠ المتقي بالله ج ٤: ٢٢١ وج ٥: ٣٨٢ المتلمس ج ٢: ٣٥٠ وج ٣: ٣٠٧، ٣٠٩ وج ٤: ٢١٣ وج ٦: ١٨٥، ٢٠٦ وج ٧:

متمسم بسن نسویسرة ج ۱ : ۱۰۷ و ج ۳ : ۳۲۱ ، ۲۲۱ و ج ٦ : ۵۰ ، ۵٦ ، ۹۳

المتوكل «أمير المؤمنين» ج ١ : ٢٢٧ ، ٢٢٧ و ج ٢ : ٢٤١، ٣٦ و ج ٣ : ٢٤١، ٣٦٢ و ج ٦ : ٢٤١ و ج ٦ : ١٠١ و ج ٦ : ١٠١ و ج ٦ : ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٣٤ . ١٣٠ ، ١٠٠ ، ١٣٤ .

المتوكل بن عبدالله بن نهشل ج ٧: ٨٧ مثلم بن عبيد بن عمرو ج ٦: ٤٤ المثنى بن حارثة ج ٣: ٣١٣ مجاشع ج ٢: ٢٥٠ وج ٧: ١٨٦ مجاشع بن مسعود ج ١: ٣١٩ وج ٣:

مجاشع النهشلي ج ۲: ۱۲۸ المجاشعي ج ۲: ۳۳۸ مجالد بن سعيـد بـن عمير ج ۵: ٤٩ و ج ۷: ۲۰۰

4.0

مجاهد ج ۱: ۲٤۹ و ج ۳: ۳۱۳ و ج ۵: ۳۰۷

مجبة بن ربيعة بن ذهل ج ٦ : ٥١ المجدع = الهذيل بن حسان التغلبي المجذر بن زياد ج ٣ : ٣٢٧ المجرد = وهب «الشاعر» مجزأة بن ثور ج ٤ : ١٣٩ مجنون ليلي = قيس بن الملوح العامري

مجنون نيني – فيس بن الملوح العالمري مجيبة الحمقاء ج٧: ١٧٠ المحارق ج٦: ٣٦

المحارق ج ٦: ٣٦

المحترش بن حليـل بـن حبشيـة ج٣: ٣٣١

المحجل بن حزق ج٣: ٣٤٤ المحرق «صاحب البردين » = الحارث ابن عَمرو مزيقباء

محرز بن إبراهيم ج ٥: ٢٢٣ محرز الباهليج ٢: ١٩٩

محرز بن عامر الأنصاري ج٣: ٣٢٨ محرز بن المكعبر الضبي ج٦: ٦٢

المحسر ج ٦: ٩٤ محفوظ «صاحب خراج مصر» ج ٤:

79V

محلت محم ج٧: ٢٦٧ محلث محو = محلت محم

المحلق بن خيثم بن شداد ج۳: ۳۰٦ وج ٦: ۱۷۷

محمد رسول الله عليه ج ۱ : ۹ ، ۱۰ ، 11, 71, 17, 07, 73, 80, 05, 37, 74, AV, 111, 011, 341, 341, PO1 . AA1 . PA1 . TP1 . YP1 . 1.7 . 177, 777, 277, 077, 377, 177, 097; 797; 497; 497; 497; 497; 7.73 7.73 3.73 0.73 7.73 V-7, X-7, P-7, -17, 717, 717, 317, FIT, VIT, .TT, ATT, 31, 10, 14, 14, 14, 18, 18, 18, 11. 30, 70, 70, 10, 3.10, 10, 10, 11, 111, 711, 071, 421, 421, -01, .01, 701, 701, .11, 711, 711, 1.73 7.73 8.73 8.73 3173 1773 777, 237, 007, 707, 177, 377, 077, 277, 477, 177, 477, 187, PAT , 2 · T , 1 TT , TTT , PTT , T3T , 737, 337, 737, 307, 007, 707, ٣٢٣، ٢٦٦ و ج ٣: ٤، ٥، ٢، ٢٦، ٤١، AF, AY, TA, 3A, OA, TII, AII,

111, PII. . 71, ATI, ATI, PTI . 121 . 127 . 120 . 120 . 122 . 170 701, 301, 001, 491, 071, 171, 141, 741, 541, 541, 441, 441, 791, 391, ATT, PFT, . VY, 3VY, X77, P77, 777, 777, 777, V77, P77, 134, P34, ·04, 704, F04, A04, ۳۵۹ و ج ٤: ٥٣ ، ٨٦ ، ٩٦ ، ١٠١ ، ١١٧ ، 1313 7513 7713 7713 773 773 773 377, 077, 137, 737, 377, 777, ٧٧٣، ٨٧٣، ٨٣٨ و ج ٥: ٣، ٤، ٥، ٢، V. A. P. . 1. 11. 11. 11. 31. 01. 11 , 11 , 11 , 17 , 17 , 27 , 27 , 07 , 173 A73 +3 03, P3, 70, 30, 00, ۸۵، ۱۲، ۲۲، ۳۲، ۱۲، ۵۲، ۱۳، ۲۳، ۲۸، 17 . 17 . PY . • A . 1A . 3A . PA . TP . · 171 , 171 , 181 , 181 , 171 , 171 , 771, 071, 771, 771, 917, 777, ATT, PTT, -3T, 73T, T3T, 33T, 037, 737, 737, . 07, 107, 707,

۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۲، ۹۲، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱ محمد « کاتب إبراهيم بن المهدي» ج ۲: ۱۳۲ و ج ٤: ۱٤٦

محد « كاتب المهدي » = محد « كاتب البراهيم بن المهدي »

محد بن إبراهيم ج ١: ٥٣ و ج ٧: ١٢ محد بن إبراهيم بن زياد ج ٤: ٣١٦ محد بن إبراهيم الشيباني ج ٤: ٢٨٥ محد بن إبراهيم الوراق ج ٧: ٣١٠ محد أبو إسحاق ج ٧: ١١٧

محمد بن أبي بكر البصري ج ٤ : ١٢٩ محمد بن أبي بكر الصديق ج ١ : ١٢٢ ، و ج ٣ : ٣٤١ و ج ٥ : ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٦ ، ٧٥ ، ١٥١ ، ١٩ ، ١٣ ، ١٩ ، ٧٣ ، ٥١ ، محمد بن أبي الجهم بن حديفة ج ٥ : ١٩٥ ، ١٣٩ ،

ابن حذيفة محد بن أحمد القراريطي = أبو إسحاق محد بن أحمد

محمد بن أحمد الكوفي ج ٧: ٢٣١ محمد بـن إدريس الشافعـي ج ٢: ٧٤ و ج ٣: ٢٧٤ و ج ٤: ٥٨، ١١٦

محمد بن إسحاق ج ۲: ۱۰۲ و ج ۸: ۱۳۲، ۱۵۰

محمد بن الأشعث ج ١ : ٦٥ و ج ٢ : ٣٢٥ محمد الأمين = الأمين بن الرشيد محمد بن أمية ج ٢ : ٣٥٨ و ج ٦ : ٢٥٥ محمد بن بشار ج ٢ : ٢٢٨ ، ٢٢٩

محمد بن بشیر ج ۲: ۱۸۲

محد بن جرير الطبري = الطبري محد بن جعفر = غندر

محد بن جعفر بن أبي طالب ج ١ : ١٢٣

محمد بن الجهم ج٤: ٣١٨ و ج٥: ١٣٨

و ج 7: ۱۵۱، ۲۲۵ و ج ۷: ۱۹۷، ۲۱۹، ۲۵۸، ۲۷۳ و ج ۸: ۱٤۱

محمد بن حاطب الجمحي ج ٢: ٢١٥ و ج ٣: ٢٧٢ و ج ٥: ٥٥

محمد بن الحجاج ج۳: ۱۵۸ و ج ٤: ۲۱۰ ، ۲۱۰ و ج ٥: ۲۸۹ ، ۳۰۲ ، ۳۰۵ ، ۳۰۸

محمد بن الحجاج «راویة بشار» ج ۸:

محمد بن حسان النبطي ج ۲: ۳۷۱ محمد بن الحسن ج ۱: ۲۲۵ و ج ۲: ۳۳۰ محمد بن الحسن المديني ج 7: ۲۲۱ محمد الحسني = الخشني

محمد بسن الحسين بسن علي ج ٥: ١٢٨، ١٣٤، ١٣١

محمد بن الحكم ج٧: ١١٠

محمد بن حماد ج ٥: ٣٧٤ و ج ٧: ٧٦ محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب ج ٢: ٢١٢، ٢٤٧، ٢٥٠ و ج ٣: ١٠١، ج ٢: ١٩٦، ٢١٢ و ج ٥: ٣٤، ٥٥، ٣٣، ١٤٩،

۱۵۳، ۱۲۱، ۲۱۸ و ج۷: ۲۶۹

محمد بن خالد ج ٥: ١٣٢

محمد بن خالد بن برمك ج ٥: ٣٧١ محمد بن خالد بن خداش ج ٨: ٦٩، ٧٠ محد بن خالد بن يزيد ج ٢ : ٧٦ محد بن داود بن ناجية ج ٧ : ٣١٠ محد بن دي النون ج ٥ : ٢٥٨ محد بن رائق ج ٥ : ١١٨ محد بن الرباب ج ٤ : ١١٨ محد بن زبيدة = الأمين بن الرشيد محد بن الزبير ج ٢ : ٢٤٢ محد بن زكسريا ج ١ : ٢٤٢ ، ١٤٣ و ج ٧ : ١٤ ، ٢٢

محمد بن زهرة بن الحارث ج٣: ٣٤٤ . محمد بن السائب الكلبي ج ١: ١٣٨، ٢٧٥ وج ٣: ٣٦، ٤٤، ٦١، ١٩٩ وج ٥: ١٣ وج ٧: ٣٠، ٣٨

محد «بن سريارة» بن الرشياد ج ٥: ٣٧

محمد بن سعيد ج ٤: ٩٨ و ج ٥: ١٦٦ محمد بن السفاح ج ٥: ٣٦٦ محمد بن سلام «صاحب المظالم» ج ٨: ١

محمد بـن سلام الجمحسي ج ۲ : ۲۸۹ و ج ۳ : ۱۲۷ و ج ۷ : ۲۹۳ و ج ۸ : ۷ محمد بن سلمة = محمد بن سلمة محمد بن سليان بن علي بن عبدالله بـن عباس ج ۱ : ٦٦ و ج ۲ : ۱٦ ، ۳۲۵

محد بن سهل ج ٤: ٣٠٧ محد بن سيرين = ابن سيرين محد بن شهاب الزهري = ابن شهاب الزهري

محمد بن صالح «حاجب المأمون» ج ٥: ٣٧٢

محد بن صالح بن مهران ج ۱ : ۲۳۶

محمد بن صول ج ٤: ٣٠١ محمد بن ضمرة ج ٣: ٣٣٣ محمد بن طلحة بن عبيدالله ج ٥: ٤٢،

محمد بن عاصم «حاجب المتوكل» ج ٥:

140 ( 24

محد بن عامر الحنفي ج ١٠ ٩٣ محد بن عائشة ج ٧: ٢٥٩ محد بن عائشة «المغني» ج ٢٠٠ ٢٠٠ و ج ٧: ٣٨، ٥٣ و ج ٨: ١٠٠ محد بن عبادة بن خزيمة بن ثابت ج ٥:

محد بن عباد المهلبي ج 1:100 محد بن عبدالحكم ج 1:100 محد بن عبدالحميد = ج 1:100 محد بن عبدالرحن = ابن أبي ذئب

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي ج٣: ٣٦٣

محد بن عبدالرحن بن الحكم ابن هشام بن عبدالرحن الداخل ج ٥: ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٤

محد بن عبدالسلام الخشني = الخشني محد بن عبدالعزيز ج ٥: ٢١ محد بن عبدالله بن جعفر ج ٥: ٢٦١ محد بن عبدالله بن الحسن ج ٥: ٣٣١، ٣٣٣، ٣٣٣، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٨ وج ٨: ٣٣٨ وج ٨: ٣٣٩ وج ٢: ٢٩٣ و ج ٢: ٢٠٣ و ج ٢: ٢٠٣ و ج ٢: ٢٠٣ و ج ٢: ٢٠٣ و ج ٢: ٢٠٣

محمد بن عبدالله بـن طـاهـر ج ١ : ٩٤ و ج ۲ : ۲۰۱، ۲۸۵ و ج ۳ : ۲۲۳

محمد بن عبد بن علائة ج ٥: ٣٦٨ محمد بن عبدالله بن عمر ج ٢: ٩٦ محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثان ج ٧: ٩٩، ١٣٢

ے محد بن عبدالله بن نمیر الثقفی ج ٦: ۱۵۰، ۱٤٩

محمد بن عبدالملك الزيات ج ٢: ١٥، ١٥، ٣١، ٢٠٠ و ج ٤: ١٦٦، ٢٨٤، ٢٦٤ و ج ٦: ١٣٩

۱۵۱ و ج ۸: ۲۰۱، ۱۰۷

محد بن عبدالملك بن صالح ج ٢: ٢٥،

٢٦ و ج ٤: ٣٥٣

محد بن عبید ج ۸: ۷۰

محد بن عبيدالله = العتبي

محد بن عبيدالله بن الحارث بن إسحاق ج ٧: ٣١٠

محمد بن عبيدالله بن يحيي بن خاقان

ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨١

محد بن العتبي بن عبيدالله ج ٢: ٦٤ محد بن عتاب ج ٧: ١٦٠

محد بن عدي بن الأدبر = حجر بن عدى بن الأدبر

محمد بن عرفة ج٦: ٢١٣ وج٧: ٢٣ محمد بن علي بن أبي طالب ج٥: ١٣٤ محمد بـن علي بـن الحسين ج٣: ١١٤ وج٥: ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠

محمد بسن علي السامسري ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨٣

محمد بن علي بن عبدالله بن عباس «أبو السفاح» ج ٥: ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٣ محمد بن على بن مقلة ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥:

31

محد بن عمرو بن حزم ج ٥: ١١٨

محمد بن المأمون ج 0: ٣٧٣ محمد بن مروان بن الحكم ج ١: ٢٧٠ محمد «الأصغر» بن مروان بن محمد ج 2: ٢١٢

عمد ﴿ الاكبر ﴾ بن مروان بن محمد ج ٥ :

717

محد بن مسلم الطائفي ج ۲: ۱۸۳ محد بن مسلمة ج ۲: ٤٦، ٤٧٠ و ج ۲۰۲:۷ محمد بن مصعب ج ۳: ۱۹۵

محمد بن مطروح الأعرج ج ١٣٩، ١٣٨ ، ١٣٩٠ محمد المعتز بن المتوكل = المعتز محمد بن المعتضد = القاهر بالله

محمد الغاز ج۲: ۱۰۵ و ج۵: ۱۹۰ محمد بسن منساذر ج۲: ۱۰۱، ۱۰۶،

۱۱۷، ۱۸۸، ۳٦۷، ۳٦۸ و ج ٦: ۱٤٧ محمد بن المنتشر ج ٥:

محمد بن منصورج ۱: ۲۹، ۲۳۸ وج ۳: ۲٤٥، ۲٤٥ وج ٦: ۱۵۲ وج ۸: ۱۳۱

محمد بــن المنكـــدر ج ۲:۳۲۰ و ج ۳: ۲۷۱ و ج ٥: ۱۳ و ج ۷: ۲۵۲

محد المهتدي بن الواثق = المهتدي محد المهدي بن عبدالله المنصور = المهدى

محمد بن نجيع النوبختي ج٣: ١٤٤

محمد بن عمار ج ٦: ٢٦٦ محمد بن عمير بن عطارد التميمي ج ٣: ٢٧٥، ٣٠٢ و ج ٥: ٢٧٨ و ج ٧: ٢٧٦ محمد بن الغار ج ٢: ١٠٥ و ج ٣: ٢٥٨ و ج ٧: ٦٧، ١٢٨

محمد بن عمرو بن سعید ج ٤: ١٠٨

محمد بـن الفضــل ج ٣: ٢٥٨، ٢٤٤ و ج ٤: ١١١، ١٣٦، ١٣٧

محمد بن الفضل الجرجاني ج £: ٢٤٨ و ج ٥: ٣٧٤

محمد بن الفضل الكرخي ج ٤: ٢٦٧ محمد بن القاسم بن عبيدالله ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨٢

محمد بن القاسم الكسرخي ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥، ٣٨٢

محمد بن القاسم الهاشمسي = «أبو العيناء»

محد بن كثير ج ٥: ٣٠٨ محد بن كعب القرظي ج ١: ٣٩ و ج ٢: ١٧

محمد بن الليث ج ۱ : ۱۹۲ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ و ج ٤ : ۲۷۷

محد بن مالك بن أنس ج ١: ٢٣٢ محد بن مالك الحيراني ج ٣: ٣٣٩

محمد بس النضر الحارثسي ج ٢ : ١٠٠ و ج ٣ : ٩٤

محمد بن هشام بن إسهاعيل المخسزومسي ج ٥: ١٩٨

محد بن هشام بن عبداللك ج٥: ٣٤٦،١٩١

محمد بن هلال المدني ج ٣١٠:٧ محمد بن الواثق = أبو إسحاق محمد بن الواثق

محمد بن واسع ج ۱: ۳۰۳ و ج ۲: ۹۳، ۱۲۰ محمد بن واسع ج ۱: ۳۰۳ و ج ۲: ۱۲۱، ۱۱۸، ۱۲۱ و ج ۷: ۲۷۲ و ج ۲: ۱۷۲

محمد بسن وضاح ج٣: ١٣٥، ١٣٥ ، ٢٣٠ و ج ٤: ٨١ و ج ٥: ٢١ و ج ٨: ٦٦ ، ٨١ محمد بن الوليد بن عبدالملك ج ٥: ١٦٩ محمد بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ج ٤: ٢٣٤

محمد بن ياقوت ج 0: ٣٨٣ محمد بن يحي بن حسان ج ٧: ١٥٣ محمد بن يحي بن خالد ج ٥: ٣١٧ محمد بن يحي بن شيرزاد ج ٤: ٢٤٩ محمد بن يزداد ج ٥: ٣٧٢، ٣٧٦ محمد بن يزيد الأنصاري ج ٥: ١٧٤ محمد بن يزيد التستري ج ٦: ٢٥٦

محد بن یزید بن عمر بن عبدالعزیز ج۱: ۱۹۱ و ج۲: ۲۲۸

محمد بن يزيد القرشي ج ٦: ٢٥٢ محمد بن يزيد اللبيدي ج ٧: ٣٠٢ محمد بن يزيد بن مسلمة ج ٢: ٦٨، ٦٨ محمد بن يزيد «النحوي» = المبرد محمد بن يوسف الثقفي ج ٤: ٨، ٨٢ و ج ٥: ١٩٧، ٣٠٤

محوس بن معدیکرب ج ۳: ۳۲۰ محیاة «جاریة المهدی» ج ٥: ۲٥٦ مخارق «أم المستعین» ج ٥: ۳۷۷ مخارق «المغنی» ج ٧: ٥، ۳۵، ٤٠ المختار «مولی معاویة» ج ٥: ۱۱۱ المختار بن أبی عبید ج ١: ۲۳۱، ۲۳۱، ۴۵۱ و ج ۲: ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۲۵۲ و ج ۳: ۲۹۲، ۲۹۲ و ج ۲: ۲۵، ۳۵، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۷۲

المخزومي «الشاعر» ج ۱ : ۱۰۸ مخلد بن الحسن ج ۳ : ۳۳۵ مخلد الموصلي ج ٤ : ۲۷۰

مراجل «أم المأمون» ج ٥: ٣٤٠ و ج ٨: ١١١

> مرامر بن مرة ج ٤: ٢٤٠ مربع = جرير مرئد ج ٤: ٤

127 6171

مرثد بن أبي مرثد ج٣: ٣٠٤ مرثد بن سلمة بن المعقل ج٣: ٣٤٤

مرجانة «أم عبيدالله بن زياد» ج ٥: ١٢٨، ١٣٢، ١٥٢

مرداس بن أدية الخارجي ج ١: ١٨٢، ١٨٣ و ج ٣: ٢٤٠ و ج ٣: ٣٠٠ و ج ٣: ٣٠٠

مرداس السلمي ج٦: ٢٠٣ مرة بن ذهل بن شيبان ج٦: ٧١ مرة بن قيس بن عاصم ج٦: ٤٨ مرة بن محكان السعدي ج٧: ٢٩٨ مرة بن معتسب الثقفي ج٦: ١٠٦،

> مرة بن همام ج ٦ : ٦٤ المرزباني ج ٤ : ٢١٩ و ج ٧ : ٢٩٣ المرقش ج ١ : ٣٣٩

المرقش الأصغــر ج٣: ٣٠٧ وج٦: ١٨٣، ١٨٧

المرقش الأكبر ج٣: ٣٠٧ مروان بن أبي حفصة ج١: ١٢٢، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٦٢، ٢٦٤ وج٢: ٣١٣، ٣٥٦ وج٣: ٢٤٨ وج٤: ٢٩٥ وج٥: ٣٥٦ وج٦: ١٢٢، ٢٥٦، ١٩٤ وج٧: ٣١٦، ١٩٨، ٢٠٧، ٣١٣ مروان الأصغير بين عبيد المليك بين

مروان ج ٥: ١٦٨، ١٧٥

مروان الأكبر بن عبدالملك بن مروان ج ٥: ١٦٨، ١٧٥

مروان بن القرظ = مروان بن زنباع مروان بن محمد ج ۱: ٤٨، ٧٣، ١٢٥، ١٣٦ و ج ٢: ٢١ ج ٣: ٢٣٤ و ج ٤: ١٨٤، ٢٣٨، ٢٩٢ و ج ٥: ٢٠٨، ٢١٠،

مروان بن موسی ج ۲: ۲۱۷ مروان بن هشام بن عبدالملیك ج ٥:

المروزي ج٧: ١٩٩

191

مريثد بن سلمة بن المعقل ج٣: ٣٤٤ المريسي = بشر المريسي مريم بنت عمران عليها السلام ج١: ٢١٨ و ج ٤: ١١٦ و ج٧: ٩٦ ، ٢٩٢ و ج ٨: ١٠٨ ، ١٣٣

و ج ۸ : ۱۰۸ ، ۱۳۳ مزاج «جاریة» ج ۸ : ۱۳۱ مزاحم أبو یحبي «مولی عمر بن عبدالعزیز» ج ۱ : ۳۳۲ و ج ۲ : ۲٤۳ مزاحم بن کعب ج ۳ : ۳٤٤ مزید المدیني ج ۷ : ۳۰۰ مرزد بن ضرار ج ۲ : ۳۱۳ و ج ۳ :

۲۰ و ج ۱۰ ۱۰ مرنة بنت جابر ج ۲: ۹۹ مزنة بنت جابر ج ۲: ۹۹ مزید «في شعر» ج ۲: ۹۹ مزید بن الفضل بن یحیی ج ۵: ۲۱۷ مزیقیاء = الحارث بن عمرو مزینة بنت کلب بن وبرة ج ۳: ۲۹۲ المساور بن سوار ج ۳: ۳۲۱ المساور بن عبد مالك ج ۲: ۲۲۳ المساور بن عبد مالك ج ۲: ۲۲۰ المساور بن مالك الغطفاني ج ۲: ۱۰۲ المساور بن هند ج ۲: ۲۶ و ج ۲: ۱۰۲ مساور الوراق ج ۳: ۲۰۰ و ج ۲: ۱۰۲ مساور الوراق ج ۳: ۲۰۰ و ج ۲: ۱۰۲ مساور الوراق ج ۳: ۲۰۰ و ج ۲: ۱۰۲ مساور الوراق ج ۳: ۲۰۰ و ج ۲: ۱۰۲

و ج ۸: ۷، ۸

المستجاب = سعد بن أبي وقاص المستعين ج ٤: ٢٤٨ و ج ٥: ٣٧٧ و ج ٨: ١٢٥

المستكفي بالله ج ٤ : ٢٤٨ و ج ٥ : ٣٨٥ المستوغر بن ربيعة ج ٢ : ٣٦٨ مسرور «حاجب الرشيد» ج ٦ : ١٩٣ و ج ٨ : ٥٠

مسرور بن الوليد بن عبداللك ج ٥: ١٧٠، ١٧٠

مسروق بن الأجدع ج ٢ : ١٥٨ ، ٢٩٩ مسروق بن الأجدع ج ٢ : ٢٦٩ ، ١٦٣ و ج ٤٦ ، ٤٤ ، ٤٦ مسروق بن وائل ج ٣ : ٣٠٠ مسعدة بن طارق الذراع ج ٧ : ١٧٨ مسعر بن فديك ج ٢ : ٢٤٢ مسعر بن كدام ج ٨ : ٢٩٠ مسعود « أخو ذي الرمة » ج ٨ : ١٢١ مسعود بن الخطاب ج ١ : ٤٩ مسعود بن خلدة ج ٣ : ٣٠٠ مسعود بن معتب الثقفي ج ٣ : ٣٠٠ مسعود بن معتب الثقفي ج ٣ : ٣٠٠

مسلم بن أحرز ج۳: ۲۹۸ مسلم بن جندب ج۸: ۱۲۷ مسلم بن زیاد = سلم بن زیاد

و ج ٦: ١٠٧

مسلم بن سعید ج۱: ۱۹ مسلم بن عبدالله بسن مسلم بسن جنسدب ج۸: ۱۲۷

مسلم بن عقبة المري ج ۱: ۱۳۲، ۲۵۰، ۲۵۱ ۲۵۱ و ج ۲: ۲۳۵ و ج ۳: ۳٤۱ و ج 2: ۲۸۹، ۱۷۸ و ج ٥: ٤٩، ۱۲۲، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۰ و ج ٦: ۲۵۰ مسلم بن عقیل بن أبي طالب ج ٣: ٣٤٦ و ج ٥: ۱۲۲، ۱۲۷

مسلم بن يزيد الحروري ج ٥: ١٠٢ مسلم بن يزيد بن وهب ج ٢: ١٨٧ مسلم بسن الحارث بسن عمسرو «آكسل المرار» ج ٦: ٧٩

مسلم بن حديدة الأزدي ج ٥: ١٣٤ مسلم بن شبيب ج ٣: ٢٨٢

مسلمة بن عبدالملك ج ۱: ۹۵، ۱۱۰، ۱۱۰، ۲۳۱ ۳۳۱، ۳۳۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ج ۲: ۲۱، ۶۹ و ج ۳: ۱۸۱، ۱۸۱ و ج ۲: ۱۲۷، ۲۱۱ و ج ۵: ۱۱۸، ۱۷۲، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۲،

۸۸۱، ۱۸۹، ۱۹۰ و ج ۸: ۹، ۲۸

مسلمة بن محارب ج ٤: ١٩٩ مسلمة بن مخلد ج ٣: ٣٤٩ مسلمة بن هشام بن عبدالملك ج ٥:

19.4 (191

مسلمـة بـن هلال العبـدي ج ٤: ١٦٠ و ج ٥: ٣٤٧

مسمع بن سيار ج ٤: ١١٧

مسمع بن عبدالملك ج ٦: ٩٧

مسهر بن يزيد ج ٣: ٣٤٤ و ج ٦: ٧٦ المسور بسن مخرصة ج ٤: ١٢١ و ج ٥: ٤١، ١٤٠، ١٤٠ و ج ٧: ٥١ و ج ٨: ٦١

المسيح عليه السلام ج ١: ٣٥، ١٦٩ و ج ٢: ٢٤، ٦٠، ٥٨، ١٢٨، ١٣٥، ١٠٠، ١٢١، ٢٢١، ٥٢٢، ٩٤٢، ٧٧٧، ٣٤٣ و ج ٣: ٥٨، ١٨، ١٠١، ١٢١، ١٣٠، ١٢١ و ج ٤: ٩٦، ٧٩ و ج ٥: ٥، ٤٣، ٢٢، ١١٧، ١٨٢، ٢٩٢، ٩٠٣، ٢٤٣

۲۹۵ و ج ۱۸: ۳، ۹۲

المسيح الدجال ج ٧: ٢٩٣ مسيلمة الحنفي الكذاب ج ١: ٣١٩ و ج ٣: ٨، ٣١٣

المسيب ج ٧: ١٠٠

المسيب بن زهير بن عمرو ج٣: ٢٩٦ المسيب بن شريك «الفقيم» ج٣:

المسيب بن علس «الشاعمر» ج ٣٠٠ م ٢٨٥ و ج ٦ : ٢٠٥

مشرح بن معد یکرب بن ربیعة ج ۳: ۳۰۹

مشعلة «أم المطيع» ج ٥: ٣٨٥ المشمر «فرس» ج ١: ١٤٧ مصاد بن ربيعة بن الحارث ج ٦: ٨٣،

مصعب ج ۲: ۲۸

مصعب بن الربيع الخثعمي ج ٥ : ٢١٦ المصعب بن الزبير ج ١ : ٩٣ ، ١٣٣ ، ١٨٢ ، ١٥١ و ج ٢ : ٣٨ ، ١٥ ، ١٥١ ، ١٨٢ و ج ٣ : ٢٩٨ و ج ٤ : ١٩٨ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، و ج ٥ : ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٢ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ، مطلقة الزبيدي = مصقلة الزبيدي المطوح بن قرواش ج ٦: ٥٣ المطيــع ج ٤: ٢٤٩ و ج ٥: ٣٨١، ٣٨٣

مطیع بن أیاس ج ۲: ۲۳۰ و ج۳: ۲۱۱

مظلومة ج ۸: ۱۰۸ معا**ذ الأنصاري** ج ۷: ۲۲ معا**ذ بن جبل** ج ۳: ۱٦٥، ۱۸٤، ۲۸۵ و ج ٤: ۱۵۳ و ج ۷: ۱۱۱

معاذ بن الحارث ج٣: ٣٤٨ معاذ بن سهل ج٢: ١٦٧ معاذ بن الصمة ج٣: ٣٣٠ معاذ بن عمرو بن الجموح ج٣: ٣٣٠ معاذ بن مسلم ج٢: ٣٦٩ معاذة العدوية ج٢: ٢١٤ و ج٢: ٢٤٩

المعارك ج ٦: ٣٩ معاوية بن أبي سفيان ج ١: ١٥، ١٥، ١٧، ٢٥، ٢٥، ٣٠، ١١، ٢١، ٢١، ٤١، ٥٠، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ١٥، ١٢، ٢٢، ٢٧، ٨٧، ١٩، ٥٩، ١١٩، ١٢١، ١٣١، ٢٣١، ١٨٠، ١٨١، ٢٠٠، ١٢١، ٨٢١، ٢٣٠، ٤٤٣، ١٣٥، ٢٤٣، ٧٤٣، ٨٤٣، ٢٤٣، ۱٦٥ و ج ۷: ۱۱۸، ۱۲۸، ۲۷۸، ۲۹۸ مصعب «الشاعر» ج ۸: ۱۱۵
 مصعب بن عبدالله ج ۵: ۱۳۳ و ج ۷:

مصعب بن عبدالرحن بن عوف ج ٥: ١٤١

مصقلة ج ۲: ۸۵ مصقلة بن رقبة العبدي ج ۳: ۳۱۷ مصقلة الزبيدي ج ۲:۰۰۰۲ مصقلة بـن هبيرة ج ۳: ۳۱۳ و ج ۷: ۱۲۲

مضر بن شریك ج ٦: ٩٠ مطر ج ٧: ٧٥ مطر «مولی یزید بن عبدالملك» ج ٥:

144

مطر بن دراج ج ۱: ۱۳۵ مطر بن فضة = الجعد بن قیس مطر بن ناجیة ج ۳: ۳۰۱ مطوف بن عبدالله بن الشخیر ج ۲: ۱۵، ۲۲، ۱۵۱، ۲۱۱، ۲۹۲، ۲۹۷ و ج ۳: ۶۹ و ج ۵: ۷۰، ۳۱۱ و ج ۸: ۹۱ مطرود بن کعب ج ۳: ۳۳۳ مطعم بن عدی ج ۳: ۲۷۲ مطعم بن نوفل ج ۳: ۲۷۰

٣٥٧ و ج ٢: ٤، ٢٥، ٣٨، ٥٢، ٧٧، ٧٧، 0.10 - (120 , 177 , 177 , 031 , -01) 7.73 0.74 , 777 , 077 , 977 , -773 ٤٣٢، ٤٤٨، ٤٢٣، ٨٣٨ و ج٣: ١٤، 15, 25, 261, 261, 261, 261, PF7, 377, 777, 777, FA7, 717, ٤٤٣، ٢٦١ و ج ٤: ٥٦، ٩٤، ٩٥، ٩٠، (1.1 (1.. (99 (9) (9) (97 (9) 1.1, 7.1, 3.1, 0.1, 7.1, 7.1, 111, 711, 711, 311, 011, 711, ٠١٧، ٢١١، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ١٧٩ ٥٧١ ، ٢٧١ ، ٨٧١ ، ٩٩١ ، ١٧٦ ، ١٧٦ . TEV . TEE . TE+ . TTT . TTO . TTT ٠٥٠، ١٥١، ٢٥٢، ٨٨٢، ٣٣٠ و ج٥: 77, 23, 00, 10, 70, 24, 04, 14, 74, 04, 74, 74, 74, 19, 79, 39, (1. \ (1. \ (1. \ (9. \ 49. \ 44. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ 47. \ ٩٠١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١٢، ١١٣ 011, 711, 711, 711, 911, -71, 171, 771, 771, 371, 071, 771, 031, 171, 477, 477, 177, 177, ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۵۳ و ج ۲: ۱۲۵، ۱۳۰، . 31 . 731 . 771 . 771 . 771 . 377 .

معاوية بن الجون ج ٦: ١٠، ١١، ١٢،

معاویة بن الحارث بن تمیم ج۳: ۲۹۸ معاویة بن حجیر ج۳: ۳۲٤ معاویة بن حدیج الکندي ج ۱: ۱۲۳ و ج ۳: ۳٤٠، ۳٤٠

معاوية الخير بن عمرو بن معاوية ج ٣: ٣٤٣

معاوية بن صالح ج ٣: ٢٦٥ معاوية بن عباد بن عقيل الأخيل ج ٦:

معاوية بن عبدالله الأشعري ج ١ : ١٥٠ ١٧٣ و ج ٥ : ٢٥٦

معاویة بن عبدالملك بن مروان ج ٥: ١٦٨

معاوية بن عبيدالله « كاتب المهدي » ج 2 : ٢١٩

معاوية بن عمرو الشريد السلمي ج٣: ٣٠٥، ٢٢٣

45

المعتز ج ٤: ٢٢٠ وج ٥: ٣٧٥، ٣٧٦ وج ٦: ٢٢١، ٢٥٣

المعتصم ج ۲: ۲۷، ۲۸، ۲۷۵ و ج 2: ۲۱۹، ۲۲۹، ۲۸۲ و ج ٥: ۳۷۲ و ج ٦: ۲۲۰ و ج ۷: ۵، ۲۲، ۲۸۰

المعتضد أبو العباس أحمد بــن الموفــق ج ٤: ٢٤٨ و ج ٥: ٣٧٨

المعتمد أبو العباس أحمد بن المتوكل ج 2: ٢٤٨ و ج ٥: ٣٧٧ و ج ٦: ٣١٤ و ج

المعتمر بن سليان ج ٧: ١٣٥ و ج ٨: ٦٩

المعتمر ج ٥: ١٤

المعتمر بن سليم ج٢: ٣٥٦ معدان بن أبي حفصة ج٥: ٢٢ معدان بن عصمة ج٦: ٥٣ معدان بن قعنب ج٦: ٥٦ معدان بن محرب ج٦: ٩١ المعدل ج٧: ١١٣

معد يكرب بن جبلة ج٣: ٣٢٥ معرض بن صالح ج٣: ٣٤٨ المعقر البارقي ج٦: ١١، ١٢، ١٣ معقل بن سبيع ج٦: ٢٥ معقل بن سنان الأشجعي ج٣: ٢٩٦ و ج ۲ : ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ معاویة بن عمرو بن عتبة ج ۲ : ۲۱ و ج ۵ : ۱۹۲ ، ۲۰۶

معاوية بن فراس ج ٦: ٥٢ معاوية بن قيس بن سلمة الأفكل ج ٣:٣ ٣٤٣

معاوية بن مروان ج ٧: ١٧٤ معاوية بن معشر التغلبي ج ٣: ٢٠٤ معاوية مقطع النجد ج ٣: ٣٤٠ معاوية بن هشام بن عبدالملك ج ٥:

معاویة الولادة الکندي ج۳: ۳۶۰ و ج ۵: معاویة بسن یسزیسد ج۳: ۲٦۱ و ج ۵: ۲۹۷ معبسسد «المغنی» ج ۵: ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۷، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۳۱ معبد بن أسلم بن زرعة ج ۱: ۱۳۱ معبد بن خالد الجدلي ج ۷: ۱۶۰ معبد الخزاعي ج ۵: ۲۰، ۱۹۸ و ج ۵: معبد بسن زرارة ج ۲: ۱۹۸ و ج ۵:

۳۱۰ وج ۲: ۸، ۹، ۱۹ معبد بن الصمة ج ۲: ۳۲ معبد بن الأكوع «الشاعر» ج ۳: ۳۳۲ معتب الثقفي ج ۵: ۳۱۲

و ج ٥: ١٣٩

معقل الضي ج ٢ : ١٨٨

معقل بن عيسى العجلي «أخو أبو دلف» ج ٤: ٢٧٦

معقل بن قيس الرياحي ج ٥: ٦٠ المعلى « في شعر» ج ٣: ٣٤٢

المعلى بن أسد العمي ج ٤: ٢٩٩ المعلى بن تيم بن ثعلبة بن جدعان الطائسي ج ٢: ١٩، ٢٩٩ و ج ٣: ٢٣٣،

۳٤٧ و ج ٦: ٢٦٤ ، ٢٦٥ و ج ٧: ١٥١

المعلى بن الجارود العبدي ج ٢: ٢٠١ المعلى بن المثنى ج ٤: ٨١

معمر ج ۲: ۲۱۲

معمر بن خالد بن يحيى ج ٥: ٣١٧ معمر بن الفضل بن يحيى ج ٥: ٣١٧ معمر بن المثنى = أبو عبيدة معن بن أوس «الشاعبر» ج ٣: ٢٩٧

و ج ٥: ١٩٠

معن بن زائدة ج ۱: ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۳، ۱۲۳، ۲۵۱ و ج ۲: ۲، ۳۳، ۳۳، ۲۳۰ و ج ۲: ۲، ۳۱۳ و ج ۲: ۱۳۱، ۱۳۳ و ج ۲: ۱۳۱، ۱۳۹

معن بن عبدالملك المازني ج ٤: ١٣٢ معن بن عدي ج ٥: ١٢

معن بن وهب ج۳: ۳۳۱ معوذ بن الحارث ج۳: ۳۲۸ معوذ بن عمرو بن الجموح ج۳: ۳۳۰ المعيدي ج٢: ١٤٦ و ج٣: ٢٨، ٣٢٦ معيقيب بن أبي فاطمة ج٤: ٢٤٤ وج٥: ٨، ٨،

> مغيرة بن إبراهيم ج٣: ١٦١ المغيرة بن سعد ج٢: ٢٤٦

المغيرة بن شعبة ج ١: ٣٤، ٥٥، ٤٧، ٥٧، ٧٧، ٥٠٠ و ج ٢: ١٠٥، ٢٠١، ٣٢٢، ٣٢٠ و ج ٤: ٣٤، ١٠٥ و ج ٤: ٢٩٠ و ج ٤: ٢٨١، ٤٤٢، ٢٥٠ و ج ٥: ١٨١، ٤٤٢، ٢٥٠، ٢٥٠ و ج ٥: ٣٢، ٥٦، ٣٦، ٣٦، ٣٦، ٣٢، ٣٢، ٣٢، ٣٢، ٣٢٠ و ج ٨: ١١، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠ و ج ٨: ١١

المغيرة بن عبدالله الثقفي ج ٤: ١٢٥ و ج ٧: ٢٠٣

المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ج٣: ٢٧١

المغيرة بن المهلب ج٣: ٢٤١ مفروق بن عمرو بن قيس ج٦: ٥٥، ٥١، ٦١، ٥٥

المفضل الضي ج ۲: ۳۱۲ و ج ٤: ٥٦ و ج ٦: ۲۲۷ و ج ۷: ۹، ۱۰۸

المفضل بن المهلب ج 0: ۱۸۹ المفوض = جعفر بن المعتمد مقاتل بن حكيم ج ٣: ٣٣٦ مقاتل بن سليان ج ٢: ٨٦ مقاتل بن قيس بن عاصم ج ٧: ١٤٣ مقاتل بن مسمع ج ٢: ١٩٨ و ج ٥:

المقاعس الشيباني ج٦: ٥٣ المقبري ج٥: ١١، ٤٩ المقتدر ج٤: ٢٢٠ وج٥: ٣٨١

المقداد بن الأسود ج ٣: ٣٢٤ و ج ٥: ٢٩، ٣١، ٣٢ و ج ٦: ١٢٤ و ج ٧: ١٤١، ١٤٢، ١٤٨

المقداد بن عمرو = المقداد بن الأسود مقطع النجد = معاوية مقطع النجد مقطع الوضن = حنظلة بن ثعلبة بن سيار

المقعطر الخارجي ج ۱: ۱۸٦ مقلاص «حاجب مروان بن محد» ج ۵: ۲۱۲

المقنع الكندي ج ٢: ٢٠٩ المقوم بن عبدالمطلب ج ٣: ٢٧٠ و ج ٥: ٦

مقيس بن صبابة = مقيس بن ضباب الكندي

مقيس بن ضباب الكندي ج ٧: ٢٩٧ المكتفي ج ٤: ٢٠٠ و ج ٥: ٣٨٠، ٣٨٢ مكتومة « في شعر» ج ٧: ٣٣

مکحـــول ج۱: ۲۲ وج۳: ۳٦٤ وج۷: ۲٦٥

المكفوف ج ۱: ۳۷ و ج ٦: ١٨٤ مكية بنت الفرزدق ج ٧: ١٠٢ الملاة بنت زرارة بن أوفى الجرشي ج ٧: ١٠٤

ملاعب الأسنة = عامر بن مالك بن جعفر

ملجم بن شريط ج٣: ٢٩٦ ملكيكرب = تبع الأكبر مليكة «امرأة عبد يغوث» ج٦: ٨٥ مليل بن وبرة ج٣: ٣٣٠ الممزق العبدي «الشاعر ج٢: ٣١ وج٣: ٣٠٨

منال «جارية» ج ٨: ١٣٠ منبه بن الحجاج ج ٣: ٢٧٢ المنبطح الأسدي ج ٦: ٩٨ منتجع بن نبهان ج ٢: ١٤٧ و ج آ: ٨٦ المنتشر الباهلي ج ٣: ٣٤٤

المنتصر ج ٥: ٣٧٥، ٣٧٦ المنذر ج ٢: ١٠ وج ٦: ٢٠٣، ٢٤١ المنذر بن أبي سبرة ج ١: ١٩٩

المنذر بن الجارود العبدي ج 2: ١٢٥ المنذر بن الزبير ج ٥: ١٤١، ١٤٢ المنذر بن عبدالملك بن صروان ج ٥:

1.7

منذر بن عمرو ج۳: ۲۹۱، ۳۲۹ المنذر بن ماء السماء ج۳: ۲۱، ۲۸۲، ۳۱۲ و ج ۲: ۸۷

منذر بن هشام بن عبدالملك ج ١٩١ : ١٩١ المنذر بن محمد بن عبدالرحمن الداخل ج ٥ : ٢٣٨

منشم ج۳: ۱۲، ۱۳

منصف «جارية» ج ٨: ١٣١ المنصور = أبو جعفر

منصور ج ۲: ۹۸

منصور بن جهور الأزدي ج ٥: ٢٠٥ منصور بن خالد ج ٨: ٨٠

منصور بن زیان بن سیار = منظور بن زیان

منصور بن زیاد ج۳: ۲۱۱ و ج ۱: ۲۷۱

منصـور بــن عهار ج ۳: ۱۲٦ و ج ۸: ۱۳۹

منصور بن محمد ج۲: ۳۷۵ منصـــور النميري ج۳: ۲٤٠ و ج ٦: ۱۸٤

منظور بن زیان بن سیار الفزاری ج ۳: ۳۰۳ و ج ۷: ۱۳۱، ۱۳۵

منقذ بن طريف الأسدي ج ٦: ١١ المنقري ج ٣: ٢٨٢

منكة الهندي ج ٥: ٣٢٣، ٣٢٤ المنهال بن عصمة ج٣: ٢٢٠ وج ٦: ٥١، ٥٦

المهاجر بن عبدالله ج۱: ۱۵۸ و ج٦: ۲۱٦

المهاجر بن فهد بن عمر بن جدعان ج ۳: ۲۷۱

المهتدي أبو عبدالله محمد بن الواثق ج ٤: ٢٤٨ و ج ٣٧٥، ٣٧٧

 المهدي المنتظر = محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب

مهلائیل بن قینان ج ۱: ۲۹۸ المهلب بن أبي صفرة ج ۱: ۳۰، ۹۵، ۱۱۰۰ ۱۱۱، ۱۲۷، ۱۸۲، ۲۰۹، ۳۲۹ و ج ۲: ۳۰، ۲۰، ۲۶۱، ۱۸۸، ۲۲۸ ۳۰۳ و ج ۳: ۲۰۰، ۲۸۱، ۲۸۱ و ج ۵: ۱۷۵،

المهلبي ج٣: ٢٤١ المهلهل = عدي بن ربيعة الموبـــذان ج ١: ٢٠٥، ٢٩٤ و ج ٢: ٢٥١

المؤتمن بن الرشيد = القاسم بن الرشيد مورق العجلي ج ١ : ٣١٠ و ج ٢ : ١٣٧ و ج ٣ : ١١٧ ، ١٣٤

רגו , 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 (

موسى ج 0: ۲۳۷ و ج ۷: ۲٤٦ موسى بن أبي الزرقاء ج ۷: ۱٦٦ موسى الأسواري ج ۳: ۱۱۲، ۱۸۵ موسى بن بغا ج ٥: ۳۷۸

موسی بن حدیر ج ۵: ۲۵۵، ۲۹۳ موسی السلامانی ج ۷: ۱۰۵، ۱۰۵ موسی شهوات ج ۱: ۲۶۸

موسی بن طلحة ج۷: ۱۱۸ موسی بن عبدالملك ج۱: ۲۰۳

موسى بن عرفطة ج ٧: ١٠٠ موسى بن محمد الأمين ج ٥: ٣٧٠

موسى بن مصعب ج ٤: ١٤١ موسى بن موسى الهادي ج ٥: ٣٦٨ موسى بن المهدى ج ١: ١٦٨، ١٧٥

موسی بن المهدي ج ۱: ۱۲۸، ۱۷۵ مـوسی بــن نصير ج ۱: ۲۵۵ و ج ٥:

موسى الهادي = الهادي الموفق بن جعفر المتوكل = أبو أحمد الناصم لدين الله

140

مولى الزبير «المغني» ج ٧: ٥٧ مؤمل بن خاقان ج ٣: ٢٥٠ مؤمل بن عباس بن الوليد ج ٥: ٥٠٠ مؤمن ج ٧: ٨٠ مؤمن بن سعيد ج ٢: ٨٠٨ مؤنسة بنت المهدي ج ٢: ٨٠٨

النابغة الشيباني ج ٣: ١٢٨ النابغة بنت عبدالله «أم عمرو بن العاص» ج ١: ٥٠، ٣٥٧ و ج ٥: ٨٨ نائل بن قيس الجذامي ج ٥: ١٤٤ ناجية «امرأة مالك بن زيد مناة» ج ٧:

ناشب الأعور بن بشامة العنبري ج ٦:

ناشرة «قاتل هام بن الحارث» ج ٦: .

الناصر لدين الله = أبو أحمد الناصر لدين الله

الناطفي ج ٧: ٦٢، ٦٣ و ج ٨: ١٣٠ الناطق بالحق = موسى بن محد الأمين نافع «مولى عبدالله بن جعفر» ج ١:

نافع «مولى عبدالله بسن عمسر» ج ٥: ٢٧، ٥٥، ١٤٨ و ج ٨: ١٣٥ ميسر «الأكول» ج ٨: ١٢ ميسون بنت بجدل الكلبية «أم يزيد بن معاوية» ج ٥: ١٢٤، ١٤٠

المؤيد = الموبذان

میکائیل «علیه السلام» ج۳: ۱۹۵ وج ۵: ۱۰۳ وج ۷: ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۱۲ میمون بن مهدي ج۸: ۶۹

میمون بن مهران ج ۲: ۲۷۰ و ج ۵: ۱۳، ۱۱۲، ۱۷۱، ۳۰۷

ميمونة بنت الحارث «أم المؤمنين» ج ٣: ٦٧، ٢٧١ و ج ٥: ٧

مي «صاحبة ذي الرمة» ج ١: ٢٧١، ٢٧١ ٢٧١ و ج ٨: ١٢١، ١٢٢، ١٢٨ مية «أم عتيبة بن الحارث» ج ٦: ١٠١

### حرف النون

النابغة الجعدي ج ۱: ۸۷، ۳۰۸، ۳٤۰،

نافع بسن الأزرق ج ١ : ١٨٦ ، ١٨٩ و ج ۲: ۲۳۲، ۲۳۷، ۸۳۲، ۲۳۹ نافع بن بدیل بن ورقاء ج ٣: ٣٣٣ نافع بن جبیر بن مطعم ج ۲: ۵۳ نافع بن الحارث الخزاعي ج٣: ٣٣٣ و ج ٤: ٢٥٠، ٢٥١ نافع بن الحارث بن كلدة ج ٥: ٢٦٧،

نافع بن علقمة ج ٥: ٤١ نافع بن كليب ج ٤: ١٦٢ نائلة بنت الفرافصة ج ٣: ١٩٩، ٣٢٣ و ج ٥٠ ٤٨، ٥٠ و ج ٧: ٩٨

271

نباتة بن حنظلة الكلابي ج ٥: ٢٢٣ نباتة مولى عبدالملك ج ٥: ٢٨٣ ، ٢٨٦ نبیشة بن حبیب ج ۲: ٤٠

نبيه بن الحجاج السهمي ج٣: ٢٧٢ نتيلة العمرية «أم العباس بسن عبدالمطلب» ج ٣: ٢٧٠

نجاح بن سلمة ج ٤: ٢٥٢ نجاد بن قيس بن مسعود ج ٦: ٥٦،

النجاشي ج ۱: ۲۷، ۱۸۹ و ج ۲: ۲۰۱ النجاشي « الشاعر » ج ۲ : ۳۳۲ و ج ۳ : ٣٤٤ و ج ٥: ٩٢ و ج ٦: ١٦٧ ، ٢٣٧

نجدة الصغرى ج ۲: ۲۳۸، ۲۳۹ النحام بن عبدالله بن أسد ج٣: ٢٧٢ النخفي = إبراهيم النخعي نزار بن معد ج۳: ۳۱۵ النسابة البكري ج ٢: ٨٠ نسيب بن سالم ج٦: ٥ نشو « جارية محود الوراق » ج ٣ : ٢٣٦ نصر «مولی محد بن عبدالرحن بن الحكم ج ٢: ٣٧٥ و ج ٥: ٢٣٥ نصر «المغني» ج٧: ٨١

نصر بن إسماعيل بن إبراهيم «عليه السلام» ج٤: ٢١٢

نصر بن حجاج ج ۷: ۱٤٦ نصر بن حرب بن مخرمة ج٣: ٢٩٨ نصر بسن دهان ج۲: ۳۲۹ وج۳: 4.4

نصر بن سیار ج ۱: ۸۹ و ج ۲: ۱۷۵ و ج ۳: ۲۸۲، ۲۹۲ و ج ٤: ۲۹۲ و ج ٥: ۲۲۱، ۲۲۲، ۳۲۳ و ج۷: ۱۸۸ و ج۸:

نصر بن شبیب ج ٤: ٣٠٥ نصر بن علی ج۷: ۱۹ نصر القشوري ج ٥: ٣٨١ نصیب بن رباح ج ۱: ۲۵۱: ۲۲۹،

النعمان بر

النعمان بن عدي بن نضلة ج٣: ٢٧٢

النعمان بن زرعة التغلبي ج ٦: ١١١،

و ج ۸: ۸۰

النعمان بن قیس ج۳: ۳۲۱ النعمان بن مقرن ج ۱: ۷۱، ۸۶ و ج۳: ۲۹۲، ۲۹۲

نعیم بن أبي سلامة ج ٥: ١٧٩ نعیم بن حازم ج ٢: ٢٦ نعیم بن حاد ج ١: ٢٨٩ و ج ٢: ٧٢ نعیم بن القعقاع بن معبد بن زرارة ج ٦: ٦: ٤٦

نف نساج ۷: ۲٦٧ نفيل بن حبيب ج ۳: ۳۳۷ النمر بن تولب ج ۳: ۲۹۷ النميري ج ۲: ۳۵٦ غيلة بن مالك ج ٤: ۱۳۸ ۰۷۰، ۳۳۳، ۳۳۳ و ج ۲: ۸، ۱۲۵ و ج ٤: ۲۲ و ج ٦: ۱۲۳، ۱۵۰، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۳۲ و ج ۷: ۵۳ و ج ۸: ۵۲

النضر بن إسحاق ج ٥: ١١ النضر بن الحارث بن كلدة ج ٣: ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٧٠، ٢٧٤ و ج ٦: ١٢٨

النضر بن شمیل ج ۵: ۳۰۲، ۳۰۷ النضر بن عمرو «صاحب یـزیـد بـن الولید » ج ۵: ۲۰۸

نضلة ج ٦: ٣٩

نضلة السلمي ج٦: ٩٤

النطف اليربوعي ج٣: ١٢، ١٣ النعامة «فرس» ج٦: ٧٢، ٧٧

نعامة بن عبد الله بن شريك ج ٦ : ٩٠

النعمان بن أعصر ج٣: ٣٢٥ النعمان بن بشير الأنصاري ج٣: ٧،

۳۲۹ و ج ۱: ۱۹۲ و ج ۱: ۱۲۱، ۵۰، ۱۳۱، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۲۸

النعمان بن جساس ج٦: ٨٠ ، ٨٢ النعمان بن الحساس التيمي = النعمان بن جساس

> النعان بن خیصة ج۳: ۳۳۵ النعان بن ربعی ج۳: ۳۳۱

نومة الضحى «المغني» ج٧: ٢٩، ٣٢، ٨٦

#### حرف الهاء

هابیل بن آدم ج۲: ۱۷۰ و ج ۵: ۵۳ هاجر «أم اساعیل علیه السلام» ج۳:

٣٥٧ و ج ٤: ١١٥ و ج ٧: ١٣٩

الهادي «أمير المؤمنين» ج ١: ١٥٣، ١٦٢، ١٧٥، ١٩١ وج ٢: ١٦، ٢٦٨، ٢٦٩ وج ٤: ٢٠٩، ٣٠٥ وج ٥: ٣٥٩

هار*وت* ج ۸: ۸٤

هــارون «عليــه السلام» ج ۱: ۳۵۷ و ج ۲: ۲۰، ۲۳۵ و ج ۵: ۲۱، ۲۸۱، ۳۵۵، ۳۵۵

هارون بن داود ج ۸: ۸۹

 غيلة بن مرة ج٣: ٢٩٩ نهار بن توسعة ج٢: ١٧ وج٣: ٢٥٠ نهشل «أبو الفسوارس» ج٢: ٢٥١ وج٧: ١٨٦

نهشل بن حري بن ضمرة ج ۱: ۹۷ نهشل بن عبيدة بن جعفر ج ٦: ٢٦، ۲۷

نهيشة بنت الجراح ج٣: ٣١١ نهيك بن عاصم ج ١: ٢٩٩ نوار «غير منسوبة» ج ٢: ٣٥٩ نوار «امرأة حاتم» ج ١: ٢٤٢، ٣٤٣ النوار بنت عبد الله «امرأة الفرزدق» ج ٧: ١٠٨، ١٣٤، ١٣٥

نوح ج ٦: ٩٥

نوح «علیه السلام» ج ۱: ۲۹۸ و ج ۲: ۰٤، ۲۷۲، ۲٤۰، ۲۱۸ و ج ۳: ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۳۵۳، ۲۵۷ و ج ٤: ۲۷ و ج ٥: ۲۸۱، ۳۳۱ و ج ۷: ۲۲۱، ۲۶۹، ۲۲۲ و ج ۸: ۲۷

نوح بن دراج ج۳: ۳٦٤ و ج ٥: ٣٧٠ نوفل بن عبد مناف ج۳: ۲۷٤ و ج ٥:

نوفل بن مساحق ج ۲: ۱۲۹ و ج ۳: ۲۷۲ و ج ۵: ۳۰۲

هارون بن زکریا ج۸: ۱۳۲ هارون بن محمد بن هارون = الواثق هاشم بن حدیج ج٤: ۱۳۳، ۱۳٤ هاشم بن حدیج ج۶: ۳۰۳ و ج٦: هاشم بن حرملة ج۳: ۳۰۵ و ج٦:

هاشم بن عبد العزيز ج 0: ٢٣٦ هاشم بن عبد مناف ج ٣: ٢٦٩، ٢٨١ و ج ٤: ١١٦ و ج ٥: ٣٣٧، ٣٣٨ هاشم بن عتبة ج ٥: ٣٧، ٨٨ هاشم بن المغيرة المخــزومــي ج ٥: ٢٢ و ج ٦: ١٠٧ و ج ٨: ١٥٥

هاشم بن يزيد بن عبد الملك ج ٥: ١٨٨ هاشمية «جارية حمدونة» ج ٧: ١٨٠ هالة بنت أبي طالب ج ٥: ٣٤٢ هالة بنت وهيب ج ٣: ٢٧٠

هامان ج 2: ۱۹۲ و ج 0: ۳۳۳ الهامرز التستري ج 7: ۱۱۲، ۱۱۳ مانیء بن حبیب بن نمارة ج ۳: ۳٤۹ هانیء بن حبیو المرادي ج 1: ۱۲۲ مانیء بن عسروة المرادي ج 1: ۲۲۸ مانیء بن قبیصة بن هانیء بن مسعود ج ۳: ۳۱۳ و ج 7: ۱۱۲ مانیء بن مسعود الشیباني ج 7: ۳۵ مانیء بن مسعود الشیباني ج 7: ۳۵ م

هبنقـة القيسي ج ١٠ : ١ و ج ١ : ١٨٥ و ج ٦ : ٢٣٨ و ج ٧ : ١٠٨ ، ١٧٠ ، ١٤٨ ، ١٤٨ هبيرة بن مسروح ج ٤ : ١٣٩ هدبة العذري ج ١ : ١١ و ج ٢ : ٢٠٩ و ج ٣ : ٤٥ ، ٤٠١ و ج ٦ : ٢٥٧ الهذلي = أبو كبير الهذلي الهذلي الدمشقي = غزيل الدمشقي الهزلي الدمشقي = غزيل الدمشقي هذيل بن الأخنس ج ٦ : ٤٥ الهذيل بن حسان التغلبي ج ٦ : ٣٩ الهذيل بن زفر بن الحارث ج ١ : ٢٥٦

هرثمة ج٤: ٣٠٣ الهرار «فرس» ج٦: ٥ هرقل ج١: ٢٩٠، ٣١١ هرم بن حيان ج٢، ٣٠٣ و ج٣: ١٠٥

الهذيل بن هبيرة ج٣: ٣١١

هرم بن سنان المري ج ۱: ۲٤۱، ۲٤۱، ۲٤۵، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۵۵، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۵۳

هرم بن ضمضم ج ٦: ٢١ الهرماس بن هجيمة ج ٦: ٩١ الهرمزان ج ١: ١١٢، ٢٩٥ و ج ٢: ٣٦ و ج ٥: ٢٠٣

هرمس ج۷: ۳۰٦ هريرة « في شعر» ج۷: ۲۵ هزان ج 7: ۲۷ هزان بن سعيد بن قيس ج ٣: ٣٤٤ هزيم بن أبي فحمة ج ٢: ٦٢ هشام ج ٤: ٢٦٦ هشام « أخو ذو الرمة» ج ٧: ۲۳۸

هشام بن اسماعيل المخزومي ج ٥: ١٦٩ و ج ٨: ٦٢

و ج ۸: ۱۲۱

هشام بن حدیج = هاشم بن حدیج هشام بن حسان ج ۱: ۲۳۱، ۲۵۵ و ج ۷: ۱۸۳

هشام بن الحكم ج ٢: ٢٢٠، ٢٢٤ هشام الدستوائي ج ٢: ١٥٨ هشام الرقاشي ج ٢: ٥٧، ٥٨ هشام بن العاص ج ٢: ١٤٧

هشام بن عبد الحكم = هشام بن الحكم هشام بن عبد الرحمن الداخل ج ٥: ٢١٦، ٢١٥

هشام بن عروة ج ۱: ۳۰ و ج ۲: ۱۸۷ و ج ۲: ۱۸۷ و ج ۳: ۱۸۹، ۲۷، ۲۲، ۱۹۹، ۱۹۸ و ج ۸: ۱۸۰ ۱۸۰ و ج

هشام بن القاسم ج ٤: ١٢٩ هشام بن محمد بن السائب الكلبي ج ١: ١١٢، ٣٣٦ و ج ٢: ١٤٥، ١٤٦، ٢١٩ و ج ٣: ٦٤، ١٩٩، ٢٣٥، ٢٤٦، ٢٥٤،

۲۵۵، ۳۰۷، ۳۱۳ و ج ۱: ۱۸۰ و ج 0: ۱۹۶ و ج 7: ۵۹ و ج ۷: ۲۱، ۲۸، ۳۸،

۲۶۷ و ج ۸: ۱۹۷

هشام بن مصاد ج ٥: ١٨٨

هشام بن المغيرة المخزومي ج ٢: ١٤٧ و ج ٦: ١٠٧

هشام بن الوليد ج ٤: ٩٧ و ج ٥: ١٨ هشام بن يحيي ج ٥: ٣٠٣، ٣٠٥،

هلال بــن أحــوز المازني ج٣: ٢٩٨ و ج ٤: ١٣٢ و ج ٥: ١٨٩

ملال بن أسعر التميمي ج ٨: ١١ هلال بن أمية ج ٣: ٣٢٧

هلال بن حليل ج٣: ٣٣٢ هام بن بشامة ج٦: ٤٦

هام الرقاشي = هشام الرقاشي هام بن غالب = الفرزدق

هام بن قبیصة ج۳: ۳۱٦ هام بن مرة ج۳: ۳۱۳ و ج٦: ۷۲،

هام بن معقل ج۳: ۳۵۰، ۳۵۱ همیسع ج ٤: ۲۱۲

هند « **في شعـ**ـر» ج ۱: ۱۲۲ و ج ۳: ۱٤۷ و ج ۲: ۲۲۱، ۲۳۲، ۲۳۸ و ج ۷:

٥٩ و ج ٨: ١٤٩

هند «امرأة آكل المرار» = هند الهنود بنت ظالم

هند «امرأة المنذر بن ماء الساء » ج ٦: ١٠٩

> هند بنت أبي صفرة ج ٢ : ١٠٤ هند بن أساء ج ٣ : ٣٤٤

هند بنت أساء بن خارجة ج ۱ : ۲۷۳ و ج ۷ : ۱۱۳

هند الجملي = هند بن عمرو الجملي هند بن خالد بن صخر الشريد ج ٦: ٣٨، ٣٩، ٣٥،

هند بنت الخزرج ج۳: ۳۱۵

هند ابنة الخس ج٧: ٢٦٢

هند بنت صعصعة ج ٢: ٦٧ هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية

ج ۱: ۱: ۱، ۵۱، ۵۱، ۲۵۳، ۲۵۳، ۳۵۳ و ج ۲:

۷۷، ۱۶۵، ۳۰۰، ۲۹۸ و ج ۱: ۱۰۱،

۱۰۲، ۱۰۳ وج ٥: ۱۱۱، ۱۱۳، ۲۲۱

و ج ۷: ۹۲، ۹۳، ۹۵، ۹۳، ۱۷۳

هند بن عمرو الجملي ج ۳: ۲۹٦، ۳٤٦ و ج ۵: ۷۵ و ج ٦: ۳۰۹

هند بنت المهلب ج ۱ : ۲۷۳ و ج ۷ : ۱۱۳

### حرف الواو

الوائسق ج ۱: ۳٤٣ و ج ۲: ۱۷، ۲۸۷، ۲۹۷ ۲۹۷ و ج ٤: ۱۳۹، ۲٤۸ و ج ٥: ۳۷۳

و ج ۷: 70 و ج ۸: ۱۳، ۱۳۶

واجدة «جارية» ج ٨: ١٣٠ الواسطى ج ٦: ١٣٦

واصل الأحدث ج٢: ١٠١

واصل بن عطاء الغزال ج ٢: ٢٢٤:

۲۶۲ و ج ۳: ۱٤٠ ، ۲۶۱

الواقدي ج ١: ٣٣٤

وائل بن حجر الحضرمي ج ١: ٣٠٦ وائل بن زيد بن قيس بن عهارة ج ٣:

411

وائل بن صريم اليشكري ج ٦: ٦٩، ٧٠

وبرة بن حمزة ج٦: ٥١

الوثیق بن زفر ج ٥: ٢١٠ وحشى بن حرب «قاتل حزة» ج ١:

TOV

09

وداعة بن عمرو ج٣: ٣٣٨

وداك بن نميل المازني ج ١ : ٩٨ و ج ٦ :

ورد «جارية الماهاني» ج ٨: ١٢٩

ورقاء بن بلال ج ٦: ٢٢

هند بنت النعمان بن بشیر ج ۱ : ۱۳۵ و ج ۷ : ۱۲۵

هند بنت النعمان بن المنذر ج ٦: ١١٠ و ج ٧: ٢٤٦

هند الهنود بنت ظالم بن وهب «امراة حجر آكل المرار» ج ٣: ٢١٠ و ج ٦: ١١٠ و ج ٧: ١٣٧

هنیدة ج ۲: ۲۷

**هود** ج ۲: ۱۰۳ و ج ۳: ۲۸۹، ۳۱۹، ۳۵۳ و ج ۵: ۲۹۳

هوذة بسن على الحنفسي ج ١: ٢٧٢

و ج ۲: ۱۰۷ و ج ۳: ۳۱۲، ۳۱۵

هوز ج ٤: ٢١٢

الهيثم بن أبي بكر ج ٧: ٦٧

الهيم بن صعصعة ج٦: ٦٦

الهيثم بن عامر العنبري ج ٦: ٤٢

الهي**مُ بن عدي** ج ۱ : ۱۵۳ و ج ۲ : ۲٦، ۳۹ ۳۹، ۱٤٦، ۱٤۸، ۲٤۱، ۲۲۸ و ج ۳ :

۱۹۸، ۲۸۳ و ج ٤: ۲۷، ۱۱۱، ۲۰۶

و چ ۵: ۱۲۲، ۱۷۰، ۱۹۶، ۱۸۲، ۲۲۲

وج ۲: ۲۱۶ وج ۷: ۲۱، ۷۷، ۱۰۰،

1.1, 3.1, 771, 771, 741, 631,

۲۰۱ و ج ۸: ۱۲۹، ۱۲۷

هيهم بن جابر الضبعي ج ١: ١٨٦

27, 10, 77, 181, 077, 8.7,

P.7 e 7: 731, 731, 1.7, .37

e 7: PY1, 781, 137, 817,

P.7, 1P7 e 70: 071, 731,

A31, 871, P71, P71, .71, (V1,

OV1, PV1, 181, 881, FP1,

A37, 877, 117, 717, 017,

A37, 807, 377 e 7: 317, 017

e 7. 711, 371, 731, 3V1,

الوليد بن عبيد البحتري = البحتري الوليد بن عتبة ج ١: ٦٣، ٣٤٧ و ج ٣: ٦٠ الوليد بن عتبة ج ١: ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ج ٥:

۵۷ ، ۲۸ و ج ۸: ۲۱

الوليد بن معاوية بن عبد الملك ج ٥: ٢٢٢

الوليد بن المغيرة المخزومي ج ٢: ٣٢٣ و ج ٥: ٢٨٥

الولید بن هشام بن عبد الملك ج ٥: ۲۱۰، ۲۰۲، ۱۹۲

الوليد بن هشام القحذمي = القحذمي الوليد بن يزيد بن عبد الملك ج ١: ١٠٩ و ج ٢: ١٠٩ ، ١٠٩ و ج ٢: ١٠٩ ،

وصف «جارية معلى الطائي» ج٣: ٢٣٣ وج٨: ١٢٩ وصيف «جارية الطائي» = وصيف «جارية معلى الطائي»

ورقة بن نوفل ج ٣: ٢٧١ و ج ٧: ٩٦

ورقاء بن زهير ج٦:٦

وصيف «الحاجب» ج ٥: ٣٧٤، ٣٧٥ وضاح اليمن ج ٦: ٢٠٣ وعلة بن عبد الله بن الحارث الجرمي ج ٣: ٣٢٤ و ج ٦: ٨٢، ٨٥، ٨٧

وكيع = وكيع بن الجراح وكيع بن أبي سود = وكيع بن حسان ابن قيس بن أبي سود

**وکیع بن الجراح** ج ۲: ۲، ۹۰، ۲۸۳ و ج ۳: ۲۸۹ و ج ۳۰، ۲۸۹ و ج ۳۰ ۲۸۳ و ج ۳۰ ۲۸۲

وكيع بن حسان بن قيس بن أبي سود ج ١ : ٤٩ : ٨٢ ، ٨٢ و ج ٣ : ٣٠١ و ج ٧ :

ولادة بنت العباس بن جزء ج ٥: ١٦٩ الوليد بن صالح الهاشمي ج ٢: ٨١ الوليد بن طريف ج ٣: ٢٢٥ الوليد بن عبدالملك ج ١: ٢٤، ٢٤، ١٥، ٥٧، ١١٩، ٢٥٦، ٣٢٢ و ج ٢: اليحموم «فرس» ج٦: ١٨٠ يحيي «في شعـــر» ج٢: ١٤٦ و ج٦: ١٣٠ و ج ٨: ٧٧

يحي بن أبي حفصة ج ٧: ١٤٣ يحي بن أبي كثير ج ٢: ١٥٨ يحي بن إساعيل ج ٥: ١٣٣ يحي بن أقتل الأزدي ج ١: ٢٥٦ يحي بسن اكثم «القساضي» ج ١: ٢٨ و ج ٢: ١٨، ٢٦٨ و ج ٤: ١٢١ و ج ٥: و ج ٢: ٢٨، ٣٤٩، ٣٥٧، ٣٤٩ و ج ٧: ١٦١

يحيي بن جعف و البرمكـي ج ٥ : ٣١٧ ، ٣٢٠ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩

يحيى بسن الحفين بسن المنسذر الوقاشي ج ٨ : ٨

يجي بن الحكم بن أبي العناص ج ١: ٥٧، ٣٢٣، ٣٢٤ وج ٤: ٩٥

یحیی بن حیان ج ۲: ۱۹۷، ۲۰۰ کی یک یک حیان ج ۲: ۱۹۷، ۲۰۰ کی یک کی یک کالد بن برمك ج ۲: ۲۰۵، ۲۰۲ کی ۲۲۲ کی ۲۲۲ کی ۲۸۳ کی ۲۵۲ کی ۲۹۷ کی ۲۹۷ کی ۱۳۲ کی ۱۳۲ کی ۱۳۲ کی ۱۳۲ کی ۱۳۲ کی ۱۳۲ کی ۲۳۲ کی ۲۲۳ کی ۲۰۰۲ کی ۲۲۳ کی ۲۲ کی ۲۲ کی ۲۲ کی ۲۲ کی ۲۲۳ کی ۲۲۳ کی ۲۲ کی

الوليد بن يزيد بن معاوية ج ٧: ١١٣ و ج ٨: ٤٨

وهب «الشاعر» «المجرد» ج ۸: ۸۸، ۹۱

وهب بن عبد مناف بن زهرة ج۳: ۲۷۳ و ج ۵: ۵

وهب بن منبه ج ۱: ۹و ج ۲: ۳۳۷ و ج ۳: ۷، ۸۸، ۸۸، ۸۹، ۱۵۳، ۱۷۱ و ج ٤: ۱۳۳ و ج ۷: ۲۵۲، ۲۵۷، ۳۰۳ وهرز ج ۱: ۲۹

#### حرف الياء

يأجوج ج٧: ٢٩٣ ياسمين «جارية عتاب بن ورقاء الرياحي» ج١: ١٨٤

یافث بن نوح «علیه السسلام» ج۳: ۲٦٥ و ج ۷: ۲٦٧

ياقوت المعتضدي ج ٥: ٣٥١

و ج ٦: ١٤٤ و ج ٧: ٢٢٦، ٢٤٧ و ج ٨: ...

93

يحيى بن ذي النون ج ٥: ٢٦٣ يحيى بن زكريا «عليه السلام» ج ٢:

٤٠ و ج ٣: ٨٦ و ج ٥: ١٦٦ ، ١٨٦ و ج ٧:

۲۹۲ و ج ۸: ۹۲

يحيي بن زياد ج ٣: ٢١٣ و ج ٥: ٣٣٩

یحیی بن سعید ج ۲: ۱۵۹

يحيى بن سعيد بن العاص ج ٥: ١٤٧

يحيي بن سعيد بن المسيب ج ٢: ١٧٥،

۱۷۱ و ج ۳: ۲٦٥ و ج ٥: ٥٥، ٢٢٦

يحيى بن عبد الحكم ج٧: ١٠٦

يحيى بن عبد العزيز ج٣: ٧، ١٧١،

۲۷۷ و ج ۲ : ۲۵۰ و ج ۲ : ۱٤۸ و ج ۷ : ۳۱ یحی بن عبد الله بن خالد بن أمية ج ۷ :

يحيى بن قرة بن إياس ج ٣: ٣٣٢

يحي بن قبس الشيباني ج ٥: يحيي بن محمد ج ٧: ٣٥

يحيي بسن محمد بسن يحيي البرمكسي ج ٥:

411

يحيي بن معين ج ٢: ٩٨

يحيى بن نوفل الحميري ج ٨: ٦٢

یحی بن وثاب ج ۲: ۹۹

يحيى بن الوليد بن عبد الملك ج ٥: ١٧

يحيي بن يحيي ج٣: ١٥٣

يحيى بن يزيد بن عبد الملك ج ٥: ١٨٨ يحيى بن يعمر ج ٢: ٤٠، ٢٩٢ و ج ٥:

441

يحيي بن اليمان ج ۲: ۹۸، ۲۷۰ و ج ۸:

یربوع بن مالك بن حنظلة ج ۳: ۳۰۱ یرفأ «مولی عمر بن الخطاب» ج ۱:

١٥ و ج ٥: ٢٥

يــزدجــرد ج ۱ : ۱۱۵ و ج ۲ : ۲۱۷ و ج ۵ : ۲۰۸ و ج ۷ : ۱۶۳

رج ۲۱۵ « المبخل » ج ۷ : ۲۱۵

یرید «مولی الحکم بن هشام» ج ۵:

777

یزید بن أبان النابغة ج۳: ۱۲ یزید بن أبي حبیب ج۲: ۱۳۷

يزيد بن ابي زياد ج ٨: ٨٠

۲۳۱، ۲۶۰ و ج ۷: ۹۶

یزید بن أبی فروة ج ۵: ۲۰٦ یزید بن أبی کبشة ج ۳: ۳٤۱ و ج ٤: ۲٦٩ و ج ۵: ۷۷۱، ۱۷۵، ۲۷۷، ۲۹۰،

717 , 717

يزيد بن أبي مسلم ج ١ : ٣٠ و ج ٢ : ٣٩ يزيد بن أبي نمس ج ٥ : ١٤٤ يزيد بن أزهر المازني ج ٦ : ٤١ يزيد بن أسد بن كرز العجلي ج ٥ : ٤٨ يزيد بن أسيد السلمي ج ١ : ٢٤١،

يزيد بن بشير الكناني ج ٥: ١٧٩ يزيد بن ثروان = هبنفة القيسي يزيد بن حاتم الأزدي ج ١: ١٥٢، ٢٤٠، ٢٥٨، ٢٥٨ وج ٤: ١٣٣ وج ٦:

يزيد بن حاتم السلمي = يزيد بن أسيد السلمي

يزيد بن الحارث «الشاعر» ج٣: ٣٢٩ يزيد بن الحارث العبسي ج٥: ١١١ يزيد بن حارثة اليشكري ج٦: ١١٣ يزيد بن خالد بن عبد الله القسري ج٥: ٢١١

یزید بن حذاق ج ۳: ۲۰۱

یزید بن راشد ج ۲: ۳۶

یزید الرقاشی ج ۳ : ۱۳۳ ، ۱۸۵ و ج ۰ <sup>۰</sup> ۵ ۳۰۶

يزيد بن زمعة بن الأسود ج ٣: ٢٦٦٧، ٢٧١

یزید بن سبیع بن عمرو ج ۲: ۲۱ یزید بن عثمان ج ۲: ۲۵٦ یزید بن شجرة ج ۱: ۲۵۰، ۲۵۱ یزید بن شیبان بن زرارة بن علقمة بسن عدس ج ۳: ۲۸۲، ۲۸۳

يزيد بن صعصعة ج٦: ٣٤٣ يـزيـد بـن الصعــق ج٣: ٢١، ٣٠٦ وج٦: ٤١، ٤٢

يزيد بن الطثرية = ابن الطثرية يزيد بن عاتكة = يزيد بن عبد الملك يزيد بن عبد الله الذبياني ج ٤: ٢٥٦ يزيد بن عبد الله بن زمعة ج ٤: ٢٥٢،

یزید بن عبد المدان ج ۲: ۸۰ یزید بن عبد الملك ج ۱: ۲۱ و ج ۲: ۳۵، ۲٦۸، ۳۵۸ و ج 2: ۲٤۷، ۲۹۱ و ج ۵: ۱۱۱، ۲۵۱، ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۷۸، ۱۷۸ ۱۲۹ و ج ۷: ۲۱، ۵۸، ۵۹، ۲۳، ۲۸۷

يزيد بن عثمان ج ٦: ٢٥٦ و ج ٧: ١٩٣٠ يزيد بن عمر الأسدي ج ٧: ٢٢٠

یزید بن عمر بن مسلم الخزاعی ج ٥: ١٣٤، ١١٥

یزید بین عصو بین هبیرة ج ۲: ۲۹ وج ٤: ۳۰۱ وج ٥: ۲۱۰ وج ۷: ۱۱۱، ۱۹۹، ۱۲۲

يزيد بن عمرو ج٧: ٢٦٢ يزيد بن عمرو بن تميم الخزاعي ج٦: ١٤٥، ١٢٥

یزید بن فروة ج۳: ۳٤٠ یزید بن قیس ج۳: ۳٤٦ یزید الکامل = یزید بن الولید بن عبد

الملك.

يزيد بن مالك ج٣: ٣٤٢ يزيد بن المأمور ج٦: ٨٠ يزيد بن المخدم ج٦: ٨٠

يزيد بن مروان بن محمد ج ٥: ٢١٣

یزید بن مزید ج ۱: ۹۹، ۲۴۳ و ج ۲: ۷، ۱۹ و ج ۳: ۱٤۸، ۲٤۱، ۲٤۲، ۲٤۲،

۲۶۷، ۲۶۸ و ج ۲: ۱۲۰، ۱۳۳ و ج ۲: ۱۹۱ و ج ۷: ۲۶۲، ۲۷۲ و ج ۸: ۱۶۲

يزيد بن مسلم = يزيد بن أبي مسلم

يزيد بن مسهر الشيباني ج٣: ٣١٣ و ج ٦: ١١٣

یزید بن معاویة ج ۱: ۱۵، ۱۵، ۵۱، ۵۱،

يزيد بن مفرغ الحميري ج٣: ٣٢١

و ج ٥: ١٥٣ و ج ٧: ١٤٥

يزيد بن المقنع ج ٥: ١١٩

يزيد بن منصور ج ١ : ٢٣٧ و ج ٤ :

144

یزید الناقص = یزید بن الولید بن عبد الملك

يزيد بن النعان = ذو كلاع

يزيد بن هبيرة المحاربي ج ٧: ٢٢٢ يزيد بن هشام بن عبد الملك ج ٥: ١٩١

یزید بن هویر ج۷: ۸۰ یزید بن الولید بن عبد الملك ج ۱: ۵۸ و ج ۲: ۱۳ و ج ٤: ۱۸۳، ۲۶۱، ۲۹۲، ۲۰۹، و ج ۵: ۱۷۰، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹،

يسار «غلام الأنصاري» ج ٢: ١٥٨ يسار «غلام حام» ج ١: ٢٤١ يسار «خازن عمر بن الخطاب» ج ٥:

> یسار بن عبد الحکم ج ۵: ۱۳۳ یعرب بن قحطان ج ۳:۰:۳۰

یعقوب علیه السلام ج ۱: ۲۲۸، ۲۲۰ و ج ۲: ۶۰ و ج ۳: ۱۳۲، ۲۳۷، ۲۹۰ و ج ۵: ۲۸۱ و ج ۷: ۲۹۲

يعقوب بن أبي جعفر المنصور ج ٥: ٣٣٧

يعقوب بن داود الثقفي ج ٥: ١٧٩ يعقوب بن داود السلمي «وزير المهدي» ج ٢: ١٨ و ج ٤: ٢١٩، ٢٢٤ و ج ٥: ٢٥٦

يعقوب بن الكميت ج ٤: ١٦١

يعقوب بن صالح ج ۲: ٤٦ يعقوب بن عبد الرحمن ج ٥: ٣٨، ٢٠٠

يعقوب المحمدي ج ٢: ٢٨٠ يعلى بن حكيم ج ٥: ٤٦ يعلى بن منية ج ١: ٢١٨ و ج ٥: ٧٤ يعلى الهذلي ج ٧: ١٠٢ يوحنا ج ٨: ٩١

يوسف «مغنى كسرى» = يوشت يوسف بـن أبي عقيـل الثقفـي ج ٥: ٣١١، ٢٧٥، ١٥١

> يوسف الرومي ج ٤: ٢٩٦ يوسف علوية = علوية

يوسف بن عمر الثقفي ج ٤: ٦٧، ٦١٩، ٢١٩، و ج ٥: ١٩٢، ١٩٨، ٢٠٧، ٣٣٣

يوسف بن عمر المدني ج ٧: ٣٤، ٣٦

يوسف بن محد بن يوسف الثقفي ج ٥: ٣٦٦

یوشت «مغنی کسری» ج ۲: 20

اليوناني ج ٢: ١٢٣

يونس ج ٢: ٨٧

يونس «وزير الهادي» ج ٥: ٣٦٩

يونس «عليه السلام» ج ٢: ٤٩، ٧٢

يونس بن بلال ج ٢: ٢٢١

يونس الثقفي ج ٢: ٣٩

يونس بن حبيب «النحوي» ج ١: ٢٧٠ و ج ٣: ١٦١ و ج ٤: ١٤١ و ج ٦: ٣١٤ ، ١٥٧ و ج ٧: ٢٩٥

يونس بن الحسن ج٥: ٢٧

يونس بن عبد الاعلى ج ٦: ١٩٧

يونس بن عبيد ج٣: ٨٢، ١١٤، ١٢١

يونس بن مصعب ج٧: ١١٢، ١١٨

يونس «النحوي» = يونس بن حبيب



# فهرس

# الأمكنة والبلدان والقبائل والجهاعات

### حرف الألف

آسك ج ۱ : ۱۳۲ ، ۱۸۲ و ج ۲ : ۲٤۱ ، ۲۶۲ ۲۶۲

الأباضية ج ٢: ٨٥، ٣٣٤ و ج ٣٠٠ ٣٠٠

بنو أبان ج ۸: ۱٦۹ أبانين ج ۳: ۳٤۳ و ج ۲: ۷۸

اباس*ن* ج ۲: ۳۶۲ و ج ۱ : ۷۸ ا**لأبطح** ج ٤: ١٣٦

الابلق ج ٣: ٢٧

الأبلة ج٣: ٣١٠ وج٤: ٢١٧ وج٥:

271

الأبواء ج ٥: ١٣٩

آل أبي سفيــــان ج ١ : ٧٧ و ج ٢ : ٢٦

و ج ٤: ١٧٤

الأثل ج ٦: ٣١، ٣١

الأثلاث ج٣: ٣٦ الأثيل ج٣: ٢٢٢، ٢٢٢ وج٦: ١٢٨ أجأ «جبل» ج٦: ١٤

. أجياد ج٤: ١٣٤

الأحابيش ج٦: ١٠٦

الأحازب ج ٦: ٤٧

الاحامرة ج ٤: ١٤٣

أحد ج ۱: ۳۵٦ وج ۲: ۲۳۷ وج ۳:

۱۹۱، ۱۹۲، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۳۳۳

و ج ٤: ١١٨ و ج ٥: ٥، ٨٣، ١٣٩، ١٤٣

الأحزاب ج ١: ٣٥٦

الأحص ج٦: ٧١

الأحقاف ج٣: ٢٨٨

الأخرم ج ٦: ٣٤، ٣٦

أديمة ج ٦: ٩٦

**أذربیجـــان** ج ۱: ۱٤۰ وج ۵: ۷۷ وج ۷: ۱۱۲، ۱۹۲ أرا**ب** ج ۲: ۹۳

أرجان ج ۲: ۲٤٠

الأردن ج ۲: ۵۱ وج ٥: ۱٤٢، ۱٤٣ و ج ۷: ۲۷۹

أرمينية ج ١: ٦٨ وج ٢: ٣٠٠ وج ٤: ٢٨٦، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٦ وج ٧: ١٧٦ أريحاء ج ٧: ٢٧٨

۱۰۶ و ج ۲: ۱۵۲، ۱۷۰، ۲۱۷

أزد البصرة ج ٤: ٢١٩

أزد العراق ج ٢: ٥٥ و ج ٤: ٢٠٣

أزد عان ج ٣: ٣٥٦

الأسباط ج ٢: ٢٤٧ وج ٧: ٢٩٢

أستجة ج ٥: ٢٤٤

الإسحافية ج ٣: ٣٦٢

بنو أسد بن فزيمة ج ١ : ١٣٨ ، ٢٢٢، ٣٦٠ ، ٣٤٠ و ج ٢ : ٩٨ و ج ٤ : ١٧٤، ٢٦١ ، ٢٣٢ و ج ٥ : ٣٤٦ و ج ٦ : ١١ ، ١١،

> الإسكندرية ج٣: ٣٥٢ أسلم ج ١: ١٦٠ وج ٢: ١٥٨ بنو إساعيل ج ١: ١٦٠ الإساعيلية ج٣: ٣٦٢

بنُو أُسيد بن تميم ج ٦: ٨، ٦٦، ٦٨ الأشاقرة ج ٦: ١٥٢

أشوتا ج ٥: ٢٥٨

بنو أشجع ج ٦: ٣٧

ا**لأشعــــري** ج ۲: ۲۱۲ و ج ٤: ۱۲۸ و ج ٦: ۱٦٨

الأشمسين ج ٦: ٥٠

الأصاد = ذات الأصاد

أ<del>صبه ا</del>ن ج ۱: ۱۸۳ وج ۳: ۲۹۳ وج ٤: ٤٤ وج ٥: ۳۲۳ وج ۷: ۲۷۵،

أصحاب الفيل ج ٤: ٦٥ اصطخر ج ٢: ١٨٠ و ج ٧: ٢٨٠ الأنبارج ۲: ۱۷۷ وج ٤: ٦٧، ١١٦، ٢٤٠، ٢٤٠، ٣٣١، ٢٢٩، ٢٣٩، ٣٣١، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٦٥،

الأنباط ج٤: ٢١٤

الأندلس ج ٥: ٢٢٩، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٠ و ج ٧: ٣٧

 بنو الأصفر = الروم الأعاجم ج ٣: ٢٨٠، ٣٥٤ و ج ٥: ٦٩ و ج ٦: ١١٢، ١١٦ الأعجاز ج ٥: ٥ بنو الأغلب ج ٧: ٥٩ الأفاقة ج ٦: ٥٢ أفريقية ج ٣: ٣٢٤ و ج ٤: ١٩٥١، ٢٩٦ و ج ٥: ٣٥، ٢١٩ و ج ٧: ٢٧٩ الأقباط ج ٤: ٤١٤ و ج ٧: ٢٣٦ أقرن ج ٦: ٢٤٤ الأقساساد ج ٧: ٢٨٠ الأقساساد ج ٧: ٢٠٠٠ الأكاسرة ج ١: ٢٢٥ و ج ٣: ٣٥٢،

> ألبيرة ج 0: ٢٤٤ الإهة ج ٣: ٢٠٤ أليون ج ٥: ٢٥٣ أمج ج ٨: ٢٦ أموه ج ٦: ٩٧

الأكراد ج٧: ٢٥٧

الأكرة ج٣: ٢٧٩

أكشونية ج ٥: ٢٦١

الأكيراح = ذات الأكيراح

الأمعز ج ٤: ٨١

۲۷۲، ۲۹۵، ۳۰۳، ۱۲۱ و ج ۲: ۲۲۱، ۱۳۲، ۱۷۰ و ج ۷: ۷، ۸، ۲۱، ۵۵، ۲۹، ۲۹۷ و ج ۸: ۹۲

أنطاكية ج ٧: ٢٧٩

الأنعمين ج٦: ٧٢ أنف الناقة ج٦: ١٧٦ أغار ج٧: ٢٤٩، ٣٠١ أنيق ج٦: ٧٥

الم الإفاضة ج٣: ٢٨١ أهل البيت ج١: ٢٥٠ وج٢: ٧٢ أهل السقاية ج٣: ٢٨١ أهل الكهف ج٢: ٢٨١

أواره ج ٦: ١٠٤

الأوس ج ۱ : ۱۰٦ و ج ۲ : ٦٥ و ج ٦ : ۱۲۳

الأوس بن تغلب ج ٢: ٣٢

إياد ج ٢: ١٣٣ و ج ٣: ٢٤٣ و ج ٤: ٣٤، ٢٤١، ٢٨١ و ج ٥: ٧٧٥ و ج ٦: ٥٧،

إيلياء = بيت المقدس أيلة ج ٦: ٢١٠ وج ٧: ٢٨٢ الأيهمين ج ٦: ٨٤ إيوان كسرى ج ١: ٢٩٣

# حرف الباء

باب الجابية ج 0: ٢١١ باب حطة ج ٧: ٢٩٢ باب المندب = المندب بابل ج ١: ١١٤ وج ٦: ٣١٧ وج ٨: ٣٢، ٧٧

باجه ج ٥: ٢٦٣ بارق ج ٣: ٢٤٣

بنو باسل بن ضبة ج۷: ۱٤۷ باهلة ج۱: ۲٦۱ وج۷: ۲۰۵ وج 2: ۲۲، ۲۲، ۱۲۵، ۱۳۹، ۲۲۰ وج ٦: ۸۱

و ج ۷: ۹۳

بېشتر ج ٥: ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٦٤ مجيلة ج ٢: ٢٤٣ وج ٦: ١١

> بحر القلزم ج ٧: ٢٧٥ بحر الهند ج ٧: ٢٧٥

البحسوان ج ۱: ۱۵، ۲۳، ۱۲۷ وج ۲: ۹۲ وج ٤: ۱۳٦ وج ٥: ۲۷۱ وج ٦: ۹۲

و ج ۷: ۱٤۷ ، ۲۷۹

بخارية زياد ج ١: ١٦١ البخراء ج ٥: ١٩٨

البدندون ج ٥: ٣٧١

البذج ١:٠٠١

البرابــــرة ج۳: ۳۵۵ و ج ٤: ۲۱٤ و ج ۷: ۲۱٤

البرامكــة ج ۱: ۹ و ج ۲: ۱۵، ۱۷۷ و ج ٤: ٣٨، ٢٩٦ و ج ٥: ٢٦٦، ٣١٥، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٨ و ج ٦: ٣

بربشتر ج ٥: ٢٤٥، ٣٦٥

بربط ج ٥: ٢٥٣

برجان ج۳: ۳۵۵ و ج۷: ۱٤۷

بردی ج ۱: ۳۱۳

برزة ج ٦: ٣٨، ٣٩ برشلونة ج ٥: ٢٥٣

برقة ثهمد ج٦: ١١٩، ١٢٠ البريص ج١: ٣١٣

بشتر = بربشتر

البصرة ج ۱: ۲۰، ۳۰، ۲۹، ۷۵، ۹۵، YTY . TTI . 3AI . AIT . PIT . YTY . ۲۵۳، ۵۵۳، ۵۱۳، ۲۳۰ و ج۲: ۱۷، ۹۸۲، ۲۹۲، ۱۱۳ وج۳: ۲۵، ۹۵، T11, 171, 701, 701, 777, FP7, ۳۰۵، ۳۲۳، ۲۲۲ و ج ۱: ۱۹، ۲۹، ۵۰، 30, 77, 771, 771, 771, 731, ٠٢٤٦ ، ٢٠٣ ، ٢٠٩ ، ٢٠٦ ، ١٩٩ ، ١٧٥ ۲۱۹، ۲۵۰، ۲۱۹، ۸۸۲، ۳۰۰ و ج ۵: . 74 . 77 . 77 . 75 . 77 . 25 . 70 (1.7 . 47 . 74 . 77 . 72 . 71) 3.10 .101 .101 .101 .100 .101 ۱۵۸، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۰۹ وج٦: YP , 071 , YT1 , TO1 , 377 , TOY وج۷: ۱۶، ۲۲، ۲۸، ۱۰۳، ۱۰۶، 0.13 4013 4213 0213 2413 8473 (77) (07) 077) 077) 777) 877) ۲۷۹ ، ۸۲ و چ ۸ : ۸ ، ۳۸ ، ۱۰۱ ، ۳۱۱ ، 171 : 771

بمری ج۱: ۳۰۸ و ج۲: ۱۳

البصيرة = البصرة بطان ج ۲: ۱۸۸ البطحاء ج ٥: ۱٤١ بطحاء ذي قار ج ٦: ۱۱۱ بطحان ج ١: ١٦٠ بطليموس ج ٥: ٢٦١ بطن عاقل ج ٦: ۲، ۲۸ ، ۹۷ بطن عالج ج ٦:

بغداد و ج ۲: ۱۰، ۱۲، ۵۵، ۱۹۹، ۷۹۷ و ج ۲: ۱۷۱ و ج ۲: ۲۱۲، ۲۵۲، ۲۲۳ و ج ۲: ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۸۳، ۲۸۳ و ج ۲: ۲۵۲، ۲۵۰، ۲۵، ۲۲۰، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۲۰، ۲۸۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۲۰، ۲۸۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱،

البقيع ج ٢: ١٦٦ و ج ٣: ٢١٢ و ج ٤: ١٢٦ و ج ٥: ٧، ٣٨، ٧٩، ١١٠ بقيع الغرقد = البقيع

بکر بن وائسل ج ۱: ۲۱۹، ۳۰۵ و ج ۲: ۳۰۵، ۳۰۱ و ج ۳: ۱۰، ۳۵۱ و ج ٤: ۲۲، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۸ و ج ٥: ۷۸، ۲۰۱، ۱۰۹، ۲۷۰ و ج ۲: ۲٤، ۲۷،

بكر العراق ج ٢: ٥٣ و ج ٤: ٢٠٣ بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ج ٦: ١٠٧

> بلاکث ج ۷: ۵۱ البلد الحرام = مکة بلدح ج ۳: ۳٦ بلدة ج ٥: ۲٥٠

بلـخ ج ۱ : ۱۱۵ و ج ٤ : ۳۰۱ و ج ٥ : ۲٦٩ و ج ۷ : ۲۸۱

البلقاء ج ۳: ۳٤۲ و ج 0: ۱۸۷ ، ۲۰۵، ۲۲۲ و ج 0: ۲، ۲۹۱

بلنسية ج ٥: ٢٤٦

بلي ج ٥: ٢٣٨ بنبلونة ج ٥: ٢٥٣

بهدلة ج۲: ۲٦ وج٦: ١٥٥

بهراء ج ٦: ٧٨، ٨٩ بوان = تل بوان

بوصير ج ٥: ٢١٢، ٢١٣ و ج ٧: ٢٨٢ بئر ذي أروان ج ٥: ٩

بئر عروة ج ۷: ٤٠ بئر معونة ج ۳: ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۲ بیت المقدس ج ۵: ۱۳۵، ۱۷۰ و ج ۷:

277 . 797 . 791 . 79. . TY9 . T72

البيت = الكعبة بيسان ج ٧: ٢٧٩

بیشة ج ۱: ۳۰۷ بین ج ۳: ۲۰۷

البيهسية ج ٢ : ٢٣٤

#### حرف التاء

تبت ج ۷ : ۲۸۱

تبسوك ج ۱ : ۲۹۵ و ج ۵ : ۳۷ ، ۹۶

و ج ۷: ۲۹۹

تدمر = البصرة ١٧٠

الترك ج ۱: ۲۷۵، ۲۷٦ و ج ۲: ۷۳ و ج ۳: ۲۷۹، ۲۷۹ و ج ٤: ۲۹۲، ۳۰۰

وج ۵: ۱۲۸ و ج ۷: ۲۸۱

تستر ج ٤: ١٣٩

تطیلة ج ٥: ٢٥٦

تعار ج ۱: ۳۱۰

بنبو تغلسب ج ۱: ۶۲ وج ۲: ۳۰۵، ۳۲۳ وج ۳: ۱۰، ۲۰۶ وج ۲: ۶۹، ۹۹،

۷۲، ۷۶، ۷۵، ۷۷، ۷۸، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲ ۱۵۱ و ج ۷: ۲۰۸، ۲۱۸، ۲۷۲ بوان «تل» ج ٦: ۲۳۲

بنسو تميم ج ١: ١٣٠، ٢٢١، ٢٨٧،

3.7°, VIT e 71°, TF°, 007°, VP7°, 007°, TO7°, 317°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 777°, 77

و ج ٤: ١٤١، ٨٦، ٩٥، ٩٣، ١٣١، ١٤١،

۳۰۳، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۵۲۱ و چ ۵: ۲۰، ۱۳۳ ۲۶، ۲۷، ۲۰۱، ۲۷۰، ۲۳۳، ۳۳۳

وج ۲: ۸، ۹، ۹، ۱۱، ۲۲، ۲۷، ۳۲،

13, 00, 17, 17, 17, 17, 27, 07,

. 12 · 17 · 110 · 112 · 47 · 47 · 47 · 47

۱۵۱، ۲۰۲، ۱۸۹، ۲۰۸ و ج۲: ۱۰۰،

· · · › ٨٤١ ، ٨٧١ ، ٢٨١ ، ٨٩١ ، ٢٢٢

و ج ۸: 03، 00، ٦٠، ٢٧، ٢١١، ١٦٩

تميم العراق ج ٢: ٥٥ و ج ٤: ٢٠٣

تمم الكوفة ج ٤: ٢١٩

التناءة ج ٦: ٢٦

التنعيم ج ٦: ١٧٣

التنوخية ج ١: ٢٧٥

تنيس ج ٧: ٢٨٢

تهامــة ج ۱ : ۲۹۲ ، ۳۰۹ و ج ۳ : ۳۲۱ ، ۳۲۱ و ج ۳ : ۲۹ ، ۷۲ ، ۷۲ ،

۱۰۵، ۱۲۷ وج۷: ۵٦

تیاس ج ۲: ۹۰

تیم بین مسرة ج ۱: ۳٤٠ و ج ۲: ۱۸۷ و ج ٤: ۸۵، ۸۱ و ج ٥: ۱۱، ٤٠، ۵۵ و ج ٦: ۳۰، ۵۵، ۵۲، ۷۷، ۵۷، ۸۵،

#### حرف الثاء

ثبرة ج ١ : ١٣٢

ثبير ج ٥: ١٠١

الثعالب ج ٦: ٥٤

بنو ثعل ج ٦: ١٤٤ و ج ٧: ١٤٩

بنو ثعلبة بن سعد بن ذبيان ج ٦ : ١٦ ،

71 . 70 . 71 . 7.

بنو ثعلبة بن يربوع ج٦: ٩١

ثقیف ج ۱: ۹۸، ۱۲۲، ۲۹۷، ۲۲۳ وج ۳۲۱ وج ۱: ۱۱۷ وج ۱: ۱۲۷، ۲۵۱ وج ۱: ۳۲، ۲۵۱، ۲۵۱ وج ۱: ۳۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲ وج ۲: ۹۳، ۱۱۱، ۸۲۲

عُالة ج ٦: ١٥٠

. محود ج ۱ : ۲۱، ۲۹۸ و ج ۳ : ۵۹، ۹۳،

۱۳۸ و ج ۵: ۱۰۸ ، ۱۳۳

الثنوية ج ٢: ٢٢٣ ثنية أقرن ج ٦: ٤١ ثنية مفروق ج ٦: ٥٣ ثنية الوداع ج ٥: ٣٤٢ ثهلان ج ٢: ١٥٤ ثوم ج ٣: ١٧٠ و ج ٨: ٧٧ الثوية ج ٣: ٢٥٠

# حرف الجيم

جبانة السبيع ج٢: ٤٣ وج٤: ٨١

الجبايات ج ٦: ٩٠ ، ١١١

الجبرية ج ٢: ٢١٧

جدة ج٥: ٢١٥

بنو جديلة ج٥: ١٧٢

جدية ج ٦: ٨٦

جذام ج ٤: ١٤٦ و ج ٥: ١٤٣، ١٤٤،

١٤٣ رج٧: ١٢٤، ١٤٣

الجرامقة ج ٤: ٢١٤

**جــرجـــان** ج ۱: ۱۹۱ و ج ۲: ۲٦۸ .

وج ۳: ۲۲۳ وج ۵: ۲۲۳ ج ۷: ۲۸۱

جرم ج ۲: ۳۰۵ و ج ۳: ۳۵۷ و ج ٦:

۲۸

الجزيسسرة ج ٢: ٢٤٢، ٢٧٠ و ج ٧:

#### حرف الحاء

بنو الحارث بن عاصم ج ٦: ٥٣ بنو الحارث بن عبد مناة بـن كنـانـة ج ٦: ١٠٧

بنو الحارث بن عمرو بن كعب ج ٦: ٤٧، ٨٨ و ج ٧: ١١٠

> بنو حارثة ج ٥: ١٣٨ الحازر = الحازر

الحبشة ج ۱: ۳۵، ۲۳۱، ۲۷۸، ۲۸۹ وج ۲: ۲۸۹ وج ۳: ۳۲۱، ۳۳۷ وج ٥: ۷، ۸ وج ۷: ۲۶۱ وج ۸: ۶۹

الحجرج ٥: ١٤١

حجر ج ٦: ٧٥

الحجون ج ۱ : ۳۵۲ و ج ۵ : ۳۲۲ ، ۳۶۹

و ج ۷: ۱۳

الحديبيـــة ج ۲: ۲۳۳ و ج ٤: ۲٤٥ و ج ٥: ١٥١ 0Y7 , FY7 , KY7 , FY7 , TY0

جشم ج ۱ : ۱۸ و ج ۳ : ۳۲ ، ۳۳ ، ۷۰ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷

الجعفري ج ٥: ٣٧٤

جعفی ج ۲: ۸۸

الجفار ج ٦: ٢٥٠

جفر الهباءة ج ٦: ٢٣

جفنة ج ۱: ۳۱۰، ۳۱۵، ۳۱۵

الجلاليق ج ٥: ٢٤٠، ٢٣٩

**الجلحاء** ج ٥: ٦٩

جلق = دمشق

جرنکشة ج٥: ٢٦٢

جلوة ج ٣: ٣٣٠

بنو جمع ج ٤: ٩٥، ١٢٥، ١٣٤

جرة العقبة ج٣: ٣١٨

جناب المضب ج ١: ٢٩٦

بنو جنب ج ٦: ١٦١

جهم ج ١: ٤٩

جهینة ج۲: ۲۰۸ وج۵: ۵۱

الجواء ج٦: ١١٦

الجودي ج ٧: ٢٧٩

جور ج ۷: ۲۸۰

جیان ج ۵: ۲۳۲، ۲٤۳

جيجون = نهر جيحون

ىنو حدير ج ٥: ٢٥٥

حراء ج۳: ۲۷۲

حران ج ۵: ۲۲۸ و ج ۷: ۲۸۰

آل حسرب ج ٤: ١٨٤، ٢٥٣ و ج ٥:

۱۲۵، ۱۲۶، ۱۶۹ وج ۲: ۱۸۱

الحرة ج ۱: ۱۳۲ و ج ۲: ۲۳۵ و ج ۳: ۳۰۶ و ج ٤: ۲۸۹ و ج ٥: ٤٩، ۱۳٦،

176 W 141 1ma 1ma

۱۳۸، ۱۳۹، ۱۱۱ وج ۷: ۱۲۹

حرة النار ج ٢: ١٥٧

حرة اليعمرية ج٦: ١٨

حروراء ج ۲: ۲۳۲ و ج ۵: ۹۹ ، ۱۰۱،

211

الحرورية ج ١ : ١٨٤ و ج ٢ : ٣٩ و ج ٤ :

۲۰۸ و ج ۲: ۸۷

الحرية ج٦: ١٤

الحريرة ج٦: ١٠٨

بنو حزم ج ٥: ٣٦٣، ٣٦٣، ٣٦٤

بنو حسان ج۷: ۲۱۰۱

الحسبانية ج ٢: ٢٤٨

الحسحاس ج ٦: ٨٤

بنو الحسن بن علي ج ٥: ٣٣٠، ٣٣٤،

720 ,770

الحسينية ج ٢: ٢٤٩

حش کوکب ج ۵: ۳۸

حشر ج ٦: ٢٧ الحشرج ج ٧: ٥٧

حصن بني عهارة ج ٥: ٢٥٩

حصن قامرة ج ٥: ٢٣٨

بنو الحصين ج ٦: ٦٨

وج ۵: ۲۱۹ وج ۲: ۸۶

حضن ج ٥: ٣٤٣ حطة = باب حطة

بنو حفصون ج ٥: ٢٥٩

حقاف الرمل ج ١: ٢٩٦

حلب ج ۲: ۲۲۲ و ج ۲: ۲۲ و ج ٥:

حضرمسوت ج ۱: ۳۰٦ و ج ۳: ۳٤۲

۲۱۰ و ج ۷: ۱۲۳

حلوان الكاهن ج ٥: ٨١

حلوان المشرق ج ٥: ٢٢٣، ٢٩٤

و ج ۷: ۲۸۰

الحليفة ج ٣: ١٣٠

الحمراء ج ٥: ٢٤٦

حص ج ۱: ۲۷ و ج ۳: ۱۲۲، ۳٤۰ و ج ٤: ۱۳۲، ۳۹۳ و ج ٥: ١٤٠، ١٤٤، ١١٤، ١١٥، ١٩٤، ١٩٤، ٢٠٥ و ج ٧:

. TV9

بنــو حميــد ج ۱: ۱٤۱ و ج ۳: ۲۳۷ و ج ٦: ۲۰۱

#### حرف الخاء

الخابور ج۳: ۱٤۱ و ج۷: ۲۷۳ خارف ج ۱: ۲۹۵

الخازر ج ۲: ۲٤٩ و ج ٤: ۱۷۵ و ج ٥: ۱۵۲

خثعــم ج ۱ : ۷۲ ، ۳۰۰ و ج ۲ : ۲۰۳ و ج ۲ : ۸۸

الخرزات = الحوزان

حمیر ج۲: ۱۱۷، ۳۰۵، ۳۰۳ و ج ۰۵: ۱۳۰ و ج ۲: ۹۷

الحمي ج ۲: ۲۳۵، ۲۳۲

الحميمة ج ٥: ٢٢٠، ٢٢٢، ٣٧٢

بنو حنظلة ج ٦: ٦٦، ٨٠ و ج ٧: ١٠٠ الحنو ج ٦: ٧٥، ١١١

بنو حنیفة ج ۱: ۲۱ و ج ۳: ۱۸ و ج £: ۱۲۳ و ج ۲: ۲۵، ۱۱۲ و ج ۸: ۱۵۳

حنین ج ۱: ۱۱۹، ۳۳۳ و ج ۳: ۳۰۰ و ج ۵: ۵، ۲۲۷، ۲٤۰، ۳۲۷ و ج ۲: ۱۲۹، ۱۳۲ و ج ۷: ۲۵

ا الحوأب ج ٥ : ٧٩

الحوادث = الحوزان

الحواريسون ج٣: ٨٥، ١٢١ وج ٤:

177

حوارین ج ۵: ۱۲۵، ۱۲۰، ۲۹۶

حواضر ج ٥: ٢٥٣ حوران ج ٥: ١٣، ٨٦، ١٤٥

الحوزان ج ۸: ۱۵۳

حومانة الدراج ج ٧: ٢١

الحيرة ج ١: ٢٧٧، ٢٩٤ وج ٣: ١٣، ٢٠٦ و ج ٥: ٦١، ١٩٨ وج ٦: ٧٨، ٧٨،

117 : 1.4

حيمة ج ٥: ٢٦٤

الخريبة ج ٥: ٦٩

خزاز ج ٦: ۹۷

خزاعة ج٣: ٤٤ وج٥: ٦٠ وج٦: ١٢٩ وج٧: ١٩٦

الخزر ج ۱: ۲۷۵ و ج ۳: ۲۷۹

الخزرج ج ۱: ۱۰۱ و ج ۲: ۲۵ و ج ۵: ۱۳۹، ۲۶۲ و ج ۲: ۱۲۳ و ج ۷: ۱۲۹

خضم ج ٦: ٦٧

آل خطاب ج ٥: ٢٧

خفا**ف** ج ٦: ٥٢

خفان ج ۱: ۲٦٠ وج ٦: ١٤١

بنو خلف ج ۱: ۲۲۳

خنـــاصرة ج ۱: ۳۳۳ و ج ۲: ۲٤۲

و ج ٤: ١٨٢

بنىو خنىدف ج٣: ٢٤٩ ۈج ٤: ١٦ وج ٦: ١٢، ١٧٩ وج ٧: ١٤٧

الخندق ج ١ : ١٥٤

الخندمة ج١: ١٣١ وج٦: ٩٥

خو ج ٦: ١٠٠

۹۹، ۹۷ و ج ۷: ۲٤۸، ۲۷۹، ۲۷۹ خوارزم ج ۷: ۲۸۱ الخورنسق ج ۱: ۲۷۹ و ج ۳: ۱٤۱، ۲٤۳ و ج 7: ۱۱۳

خولان ج ٥: ٨٣

خيبر ج ۱: ۳۰۵، ۳۵۱ و ج ۳: ۵۵ و ج ٤: ۲۲، ۲۳ و ج ٥: ۷، ۱٦، ٦٣ و ج ٦: ۱۱، ۱۲۷ و ج ۷: ۲۹، ۱۰۵، ۲۷۹، ۳۰۵ و ج ۸: ۱۹

الخيف = مسجد الخيف

### حرف الدال

دابق ج ۱: ۳۳۱ و ج ۵: ۱۷۳، ۱۷۹ دار أبي سفيان ج ٤: ۱۰۲ دار الندوة ج ۷: ۲۸۲

بنو دارم ج ۲ : ۵۳ و ج ۳ : ۳۵۶ و ج ۲ : ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۱۸۹ و ج ۸ : ۱۰۳ دار نیروز ج ۳ : ۲۷۸

دارة جلجل ج ۸: ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ دارة مأسل ج ٦: ٤٣

دارین ج ۷: ۲۷۷

بنو دالق ج ۲: ۱٤۹ آل داود ج ۲: ۲۵۰

دبيق ج: ٢٤٦

دبيل ج ٤: ٦٦

دجلة ج ١: ٢٦٥، ٢٩٤ و ج ٢: ٣٧٣

و ج ۳: ۱٤۱، ۱٤۸، ۳۰۹، ۳۶۸ و ج ٥:

۳۵ و ج ۷: ۲۸، ۱۹۳، ۲۷۵، ۲۷۹

دستوا ج۷: ۲۸۰

الدسكرة ج٧: ٢٨٠

دلاص ج٧: ٢٨٢

بنو دههان بن نصر بن معاویة ج ٦: ١٠١

الدهناء ج ۱ : ۳۰۵ و ج ۳ : ۳۳۷ و ج ٦ : 20 ، ٥٦ و ج ٨ : ۱۲۷

دودان ج ٦: ١٢ ، ١٥

دوس ج ۲: ۱۱۷ و ج ٦: ۱۲۷

دومة الجندل ج ١: ٣٠٦ و ج ٣: ٢٧

و ج ۷ : ۲۹

TV9

**دیر الجهاجیم** ج ۲: ۵۰، ۱۲ وج ۲: ۲۰۶ و ج ۵: ۲۷۸، ۳۱۰، ۳۱۱

دیر حرملة ج ۲: ۱۱۷ دیر حمنة ج ۷: 2۳ دیر حمنة دیر سعد ج ۲: 3۲ و ج ۷: ۱۰٦ دیر شمعان ج ٥: ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۷ دیر العاقول ج ٤: ۲۵۷ دیر هرقل ج ۶: ۲۵۷ و ج ۷: ۱۸۲،

1 AV

الدينور ج ٦: ٢٢٦ و ج ٧: ٢٨١ الديلم ج ٣: ٢٩٥ و ج ٧: ١٤٧، ٢٧٥

#### حرف الذال

ذات الأثل = الأثل ذات الأصاد ج ٦: ١٨ ذات الأكيراح ج ٧: ٣٤ ذات الجيش ج ٧: ٥٥ ذات الشقوق ج ٦: ١٠١ ذات العجرم ج ٦: ١١١ ذات لظى ج ٢: ١٤٩

ذبیان ج ۱: ۹۰ و ج ۲: ۱٤۸، ۳۰۱ و ج ٤: ۲۰٦ و ج ٦: ٦، ٩، ١٠، ۱١، ۱۵، ۲۱، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۰، ۲۱،

بنو ذكوان ج٣: ٢٤ الذنائب ج٦: ٧٤، ٧٥ بنو ذهل بن ثعلبة ج٦: ١٤: ٧٤، ٧٥،

. بنو **ذهل بن** شیبان ج ۲: ۳۰۱ و ج ۲: ۱۲، ۱۱۵، ۱۱۷ و ج ۷: ۹۱

. فو حسم ج ٦ : ٧٥

ذو الحنو = الحنو

ذو حسى ج ٦: ٢٠، ٢٣

ذو خشب ج ٤: ٧١ وج ٥: ٣٦٦

ذو الرمث ج ٣: ٣٤٢ . ...

ذو الطبنين ج ٣: ٢٠٣

ذو ليان ج ٦: ٤١

ذو مرخ ج ٦: ١٤٤، ١٦٧

ذو المريقب ج ٦: ٢٠، ٢١، ٢٥

ذو نجب ج ٦: ١١٤

بنو ذي النون ج ٥: ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٤

ذو بين ج ٢ : ٢٦٨

#### حرف الراء

رأس العين ج ٦: ٥٢

بنو راسب ج ۲: ۳۷۳ و ج ۸: ۱۳٤

الرافضـــة ج ۲: ۲٤٥، ۲٤٦، ۲٤٧، ۲٤٩، ۲٤٩ و ج ۷: ۱۸٦ راهط ج ۱: ۹۸

الرباب ج ٦: ١٢، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨١، ٨٨، ٨٨، ٨٨، ٨٣.

بنو ریاح ج ٦: ٤٢

الربض ج ٥: ٢٥٤

بنو الربيع بن الحارث ج ٦: ٥٠ بنو ربيعة ج ١: ٢٣٧، ٣٢٦، ٢٦٤، ٢٦٤، و ج ٢: ٩، ٣٧٠ و ج ٣: ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٤٨، ٢٨٠ و ج ٤: ١٢٠، ١٣٨، ١٣٩، و ج ٥: ٨٨، ٢١١، ٢٠٠، ٢٢١، ٩٤٣ و ج ٦: ٩٤، ١١٤، ٣٢٠ و ج ٣٠٠: ٢٧٢،

بنو ربیعة بن ذهل بن شیبان ج ٦: ٥١، ٦١، ٦٦، ٦٧، ٦٩

بنو ربیعة بن عجل ج٦: ٤٧

رتبيل ج ٦: ١٨٤

الرحبة ج ١: ٢٦٥ وج ٧: ٢٨٠ رحـرحـان ج٣: ٣٥٤ وج ٦: ٨، ٩، ١٠، ١٦

**TV9** 

الردم ج ٥: ٢٤ الردهة ج ٦: ٤ الرصافة ج٣: ١٢٢ وج٥: ١٩٢، PPI , TY , PTY , 199 و ج ۱۸: ۹۹ الرضم ج٦: ٢٢٦ رضوی ج ٥: ١١٠ رضین ج۳: ۳۲۱ الرقاق ج ٢: ٤٤ الرقسة ج ١: ٢٢٩ و ج ٢: ٢٩، ٣٢٣ و ج ٤: ٢٥٧ و ج ٥: ٢١١، ٣١٧ و ج ٦: ۲۲۸ ، ۲۵۲ و ج ۷ : ۱٦٠ ، ۲۸۲ الرقم ج ٦: ٢٦ الرقمئين ج٣: ٢٠٣ رك ج ٦: ١٧٥ الركن الياني ج ٤: ١٣٥ الرملة ج ٢ : ١٧٣ و ج ٣ : ٢٣٤ و ج ٦ : 207 و ج ۷: ۲۷۹ الرها ج ٤: ٢٣٥ بنو رواحة ج٦: ٢٤، ١١٠ روضة الثمد ج٦: ٥٢ الروم ج ۱: ۹۷، ۱۰۱، ۱۳۳، ۲٤۷،

۲۸۵ و چ ۲: ۷۲، ۳۰۳ و چ ۳: ۱۱۲،

۱۲۲، ۱۱۱، ۲۷۹، ۲۷۰، ۳۵۳ و ج ۱:

۲۹۷ و ج ۷: ۱٤۰، ۲۹۲، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۷۵ ۲۸۰ ، ۲۸۰ و ج ۸: ۱۱۱، ۳۰ رومة ج ۵: ۲۵۲ الری ج ۱: ۳۲۳ و ج 2: ۵۵ و ج ۵: ۲۲۲ و ج ۷: ۲۷۰، ۲۸۲ بنو رباح ج ۲: ۱۲۰، ۱۸۸ و ج ۲:

حرف الزاي الزاب ج ٥: ١٥٤، ٢١٧، ٢٢٥ و ج ٧: ٢٧٥ و ج ٢: ٢٧٥ و ج ٦: ٢٥، ٣٥، ٤٥ و ج ٦: ٢٥، ٣٥، ٤٥ و ج ٦: ٢٥ و ج ٦: ٢٥، ٣٥، ٤٥ و ج ٦: ٢٤ و ج ٤: ٢١٠ و ج ٢: ٢٤ و ج ٤: ٢١٠ و و ج ٢: ٢٤ و ج ٤: ٢٤٠ و ج ٥: الزفاف ج ٦: ٢٤٠ و ج ٢: ٢٠٠ و ج ٥: ٢٤٠ و ج ٨: ٢٤٠ و ج ٢: ٢٠٠ و ج ٥: رميزم ج ١: ٢٤٠ و ج ٧: ٢٠٠ و ج ٥: رميزم ج ٣: ٢٤٠ و ج ٧: ٢٠٠ و ج ٥: رميزم ج ٣: ٢٤٠ و ج ٧: ٢٠٠ و ج ٥: رميزم ج ٣: ٢٤٠ و ج ٢: ٢٠٠ و ج ٥:

الزنادقة ج ۷: ۲۳۱، ۲۳۳ الزنج ج ٤: ۸۱ وج ٥: ۲۹۷ وج ۷: ۲۵۷

بنو زهرة ج ۵: ۵۰، ۷۵ و ج ۸: ۱۰۲ الزوراء ج ۲: ۳٤٦ بنو زياد ج ٦: ۱۹

آل زید ج ۱: ۹۶ و ج ۲: ۶۹ و ج ۶: ۱۳۸

> بنو زید بن عمرو ج٦: ٦١ زید مناة ج٦: ١٥١

# حرف السين

بنو السائب ج۷: ۱۲۷ ساباط ج۲: ۲٤۹ وج۳: ۱۲ وج٦: ۱۱۰

بنو ساسان ج ۱ : ۲۹۵ و ج ۷ : ۱۰۵ و ج ۸ : ۱۱۲

> بنو ساعده ج ٥: ١١، ٣٩ سامرا = سر من رأى السابون ج ٦: ١٤٨ سادة ج ١: ٢٩٤ وج ٥: ٢٢٤ سبأ ج ٣: ٢٨٨ السبائية ج ٢: ٢٤٥، ٢٤٦

سجستان ج ۱: ۶۹، ۲٤۷ و ج ۲: ۱٦۹ ۱۹۸ و ج ٤: ۱۹۹، ۲۳۱ و ج ٥: ۲۷۰، ۳۱۱ و ج ۷: ۱۰۲ سجن عارم ج ٥: ۱٦۲

سحق ج ٥: ٧٢ سحم ج ٥: ٨٣ سخينة = قريش

السجاح ٥: ٢٧٨

بنو سدوس ج ٦: ٦٣ و ج ٧: ١٧٠ السدير ج ٣: ١٤١، ٢٤٣

سرق ج ۲: ۳۷۳ و ج ۸: ۵۵ سرمـــن رأی ج ۱: ۲۷۲ و ج ٤: ۲٦٤ و ج ۵: ۳۸۰، ۳۷۲، ۳۷۲، ۳۷۷

بنو سعد ج۲: ۵۰ و ج ۲: ۲۰، ۲۱۳ وج ٦: ۸۰، ۱۷۹، ۱۸۰ و ج۲: ۱۰۹

. بنو سعد بن بکر ج ۵: ۵، ۵۰

بنو سعد بن تميم ج ۱ : ۷۶ و ج ۲ : ۱۰ بنو سعد بن دارم ج ٤ : ۸۲

بنـو سعـد بس زيـد منـاة ج ١ : ١٨٥ و ج ٢ : ٦٧ و ج ٦ : ٢٤ ، ٥٨ ، ٦٦ ، ٨٢ ،

۸۹

بنو سعد بن عجل بن لجيم ج ٢: ٣٦٩ بنو سعد بن ضبة ج ٦: ٤٩ بنو سعد بن مالك ج ٦: ٤٣، ٩٨

بنو سعد بن هام ج ٦: ٥٠ سعــد العشيرة ج ٦: ٨٦، ٨٣ أو ج ٨:

سفوان ج ۱ : ۹۸ و ج ۲ ، ۹۹ و ج ۲ : ۵۵

سقيفة بني ساعدة ج٣: ٣٢٩ وج ٤: ٢٦٨ وج ٥: ١١، ١٤، ٢١

السكاسك ج ٥: ١٤٦

السلالقة ج ٥: ٢٥١

بنو سلامة بن كندة ج٦: ٢٦

سلع ج۳: ۲۵۰ وج ٦: ۱۵۷ بنو سلمان ج ٤: ۷۱

سلمانين ج ٤: ٧٠

سلمی ج ٦: ١٣، ١٤، ٢٠٢

سلوق ج ۷: ۲۲۲، ۲۲۹

سلول ج ۳: ٦٨ و ج ٤: ١٣٨ و ج ٦: ....

۲۳۳ و ج ۷: ۱۳۸

سلیح ج۳: ٦١

بنو سليطة ج٦: ٤٩، ٥٢، ٦٤

بنو سلیم ج ۱: ۳۰۸، ۳۱۹ و ج ۳: ۳۵۵ و ج ٤: ٤٤ و ج ٥: ٥، ٦، ١٠٥، ١٤٧، ۲۹۲ و ج ٦: ١٤، ۲۸، ٣٦، ۳۷، ۳۸، ۳۸

۳۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۳۷، ۲۵۱ وج۷:

11.4

الساوة ج ۱: ۲۹۶ و ج ۳: ۲۰۶ و ج ۷: ۹۸

سموقند ج ٤: ١٢٣ ، ٢١٨ و ج ٥: ٢٢٤ و ج ٧: ٢٧٩ ، ٢٨١

بنو سنان ج ٦: ٤٥

السند ج۳: ۳۱۷ و ج ٤: ۱۲۱، ۲۹۷ و ج ۷: ۲۷۵، ۲۸۱

سنداد کسری ج ۱ : ۳٤۲ و ج ۳ : ۳٤۳ السندیة ج ۵ : ۳۸۵

بنو سهم ج ٤: ٩٥ ، ١٢٥ و ج ٦: ١٠٧ السودان « جنس » / ج ٣: ٢٧٩ و ج ٧: ٢٧٥

> السودان = العباسيون بنو سودة ج ٦: ١٩، ٢٤ السوس ج ٧: ٢٨٠ بنو سيار ج ٦: ٩٨

#### حرف الشن

شاط ج ٥: ٢٥٦

۱۰۰ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ و ج ۳: ۷ ، ۲۸ ، ۱۱۲ ، VII. 3.1, PTT, P27, XXT, ITT, 377, 777, 137, 337, 737, 377 و ج ٤: ٤٨، ٩٤، ١٠٨، ١١٠، ١١٣، 7/1, 0Y1, 3A1, YA1, W-7, 3/7, ١١٦، ١٦١، ١٥١، ٥٧١ و ج ٥: ٩، ١٢، 31, 17, 07, 43, 70, 40, 44, PV, .177 (17. (110 (111 (1.1 (1.1 ATI, PTI, . 21, 121, 721, 731, 121, 701, 701, 001, 701, A01, ٥١١، ١٦١، ١٦١، ٨١١، ١٧١، PY1, Y-7, 117, 217, A17, 077, 777 , 777 , 797 , 7·7 , 3/7 , 727 , ۱۳۲ ، ۲۵ و ج ۲: ۱۱، ۲۸، ۱۰۹، ۱۳۱، ۲۳۲، ۲۰۰ و ج ۷: ۱۶، ۲۰، ۳۰، 37, 111, PYT, •AT, TAT, TAT, ۲۸۶ و ج ۸: ۱۷، ۲۸

شامة ج ٦: ١٣٢

شبیث ج ٦: ٧١

شذونة ج ٥: ٢٤٦، ٢٥٦، ٢٦٢

شراف ج ٥: ١٢٩

الشراة ج ۱: 31 وج ٥: ٢٢٠، ٣٦٨

شرب ج ٦: ١٠٨، ١٠٨ آل الشريد ج٣: ٢٢٤ وج٦: ٣٨، ٣٩ بنو شریك ج ٦: ٩٠ الشعوبية ج٣: ٣٥١، ٣٥٦، ٣٥٧، ۳۵۹ و ج۸: ۱٤٠

شق بنی زریق ج ۱: ۵۳ بنو شقیق ج ٦: ٨١ شهام ج ۳: ۳٤٧ ابنا شهام ج۳: 22 شمر ج٦: ١٥٠

شمطة ج٦: ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨.

الشنيل = الصنجبيل

بنو شهاب ج ٦: ٥٥، ٧٩

شهر زور ج ٥: ٢٢٤

بنسو شيبسان ج ۱: ۹۸، ۱۲۲، ۲۹۳ و ج ۲: ۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳ و ج ۳: ۲۱۷ ، ۲۶۷ و ج ٤ : ٨٤ ، ۲۲٤ و ج ٦ : ٤٨ ، . 4. 17 . 17 . 17 . 17 . 09 . 02 . 0. ۷۱، ۷۲، ۹۲، ۱۱۳، ۱۱۱ وج ۷: ۹۰ بنو شبيبة ج٥: ١٧٦ وج٧: ٢٧٥

الشيطان ج ٦: ٦٤

الشيعة ج ٢: ٢٤٥، ٢٥١ و ج ٥: ٦٢، YP, 301, PIT, . TT, 17T, 77T,

۲۲۹، ۱۲۲۶، ۲۲۹ و ج ۱۸: ۲۹

#### حرف الصاد

الصحابة ج ۲: ۹٦ و ج ٣: ١٤٤، ١٨١

وج ٥: ٣٧٣ ، ١٥٣

صحراء فلج ج ١: ٣٣٤ و ج ٦: ٥٥،

٥٥

صداء ج۳: ۳۵

الصريمة ج٣: ٢٤

بنو صعصعة ج٦: ١١

صعید مصر ج۷: ۲۸۲

الصغد ج ٥: ٣٦١ و ج ٧: ٢٨١

الصفاح ۲: ۱۹۹ وج ٤: ۷۱ وج ٥:

۱۸۳ و ج ۷: ۲۸۲، ۲۸۲

الصفراء ج٣: ٢٢٢ وج٦: ١١٢

الصفرية ج ١: ١٨٧ و ج ٢: ٢٣٤،

۲۳۸ و ج ۲: ۳۰۰

الصفن = الحفن

بنو صفوان ج ۲: ۹۷

الصلعاء ج ٦ : ٣٧

صلع ج ١: ٢٩٥

الصهان ج ۱: ۳۱٤ و ج ٦: ٤٥

الصنجبيل ج ٥: ٢٥٥

صنعاء ج ٧: ٢٧٩

الصوى ج ٤: ٩٧

الصين ج ۱: ۲۷۵، ۲۷۲ و ج ۲: ۵۱ و ج ۳: ۱۰۵، ۲۷۹ و ج ۵: ۳۱٦ و ج ۷: ۲۷۵

### حرف الضاد

بنو ضبة ج ۱: ۸۰، ۱۳۵، ۲۲۹، ۲۵۷ و ج ۳: ۳۵۵، ۳۶۰ و ج ۵: ۸۳ و ج ۲: ۲۲، ۲۱، ۳۱، ۳۲، ۲۲، ۲۲، ۸۷، ۹۸، ۸۵۱

ضرمة ج ٦: ٧٥

#### حرف الطاء

الطائف ج ۱: ۷۷، ۲۹۸ و ج ۳: ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۸۲، ۲۸۲ و ج 7: ۱۰۷، ۲۸۲، ۲۷۷ و ج 7: ۲۰۲، ۲۸۲، ۲۸۷

طبة = المدينة

### حرف العين

بنو عائدة ج ٦: ٦٦ عاد ج ١: ٢١، ٢٩٨ و ج ٣: ٩٣، ١٣٨، و ج ٥: ١٣٨

> بنو عاصم ج٦: ٥٣ عالج ج٧: ١٤٧

> > العالية ج ٥: ٢٤

بنو عامر ج ۱: ۳۰۸ و ج ۲: ۱۵۰، ۲۷۱ و ج ۳: ۳۵۸، ۳۱۰ و ج ۱: ۱۱، ۸۵، ۹۲ و ج ۵: ۲۱۰، ۳۱۳ و ج ۲: ۱۳۷، ۳۲۲، ۲۳۷، ۳۲۲

عامر بن ربیعة ج ۷: ۱٤۸ بنو عامر بن صعصعة ج ۳: ۱۷ و ج ٤: ۲۲۲ و ج ۵: ۷، ۲۰۲ و ج ٦: ۵، ۵، ۵، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۱، ۹۷،

بنو عامر بن الطفيل ج٦: ٨٨ بنو عامر العنبري ج٦: ٤٣، ٤٤، ٦٩ عانات = عانة عانة ج٧: ٢٨٠

عاله ج ۲: ۱۸۰ بنو عباد ج ۳: ۷۵، ۹۸ وج ۷: ۲۹، ۱۱۱، ۱۶۲، ۱۲۲، ۲۲۲، ۲۷۸ وج ۸: ۱۳

الطالبيون ج ١: ٩، ٩٤ و ج ٥: ١٥٠، ٢٦٧

بنو طاهر ج ۷: ۱۷۲

طبرستان ج ۷: ۲۸۱

طبرية ج ١: ٢٩٤ و ج ٧: ٢٨١

الطبسين = ذو الطبسين

طخفة ج ٦: ٥٢، ٨٧، ٩١

طرابلس الشام ج٧: ٢٧٩

طرسوس ج ۷: ۲۷۹

طسم ج ٤: ٢٣٩

بنو الطفارة ج ٢: ٣٧٣ و ج ٨: ١٣٤ الطف = طف سفوان

طف سفوان ج ٥: ١٠٥، ١٢٩ و ج ٦:

111

طليطلة ج ٥: ٢٣٨، ٣٦٣

طهية ج ٦: ٨، ٦٦، ٦٩

طور سيناء ج٣: ٢٩١

طوس ج ٥: ٢٢٤، ٢٥٥، ٣٧١ و ج ٧:

111

طبيء ج ۱: ۱۸۲ و ج ۲: ۲۷۵، ۱۳۵ و ج ۱: ۱۲۵ و ج ۱: ۱۲۵ و ج ۱: ۱۵۰ و ج ۲: ۱۵۰ و ج ۲: ۱۵۰ و ج ۲: ۱۵۰

بنو عباس ج ۲: ۵۵، ۲۵۲ و ج ۳:
۲۲۲ و ج ۶: ۲۲۲، ۲۳۳، ۲۳۳ و ج ۶:
۲۲۲ و ج ۷: ۲۷۰ و ج ۸: ۹۳
عبدالدار ج ۲: ۱۹۸ و ج ۶: ۹۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۳۵۳
عبدالدار ج ۲: ۱۹۸ و ج ۶: ۹۰، ۱۲۰، ۳۵۳
و ج ۲: ۱۶ و ج ۶: ۹۰، ۱۰۲ و ج ۶: ۱۰۱ و ج ۶: ۱۰۱
عبدالعزی ج ۶: ۱۰۱ و ج ۳: ۱۱۱، ۱۱۲۰
عبدالقیس ج ۲: ۳۰۳ و ج ۳: ۱۱۱، ۱۱۲۰
۲۲۳ و ج ۶: ۱۰۱ و ج ۶: ۲۰۱
بنو عبد کلال ج ۱: ۲۰۳
بنو عبدالله بسن دارم ج ۲: ۲۰۳

وج۷: ۹۱ بنو عبدالله بن غطفان ج٦: ۹۱، ۲۵ بنو عبدالمطلب ج٤: ٦٧، ۹٦، ۹٦، ۲۸۹ وج٥: ۱۵۰، ۳٤٣ وج٦: ۱۲۹ بنو عبدالمدان ج٦: ۱۷٦ بنو عبدد مناف ج١: ۳۲۲، ۳٤٩

وج ٤: ٩٩، ١٠٠، ١٠٢ وج ٥: ١٠، ٣١ وج ٦: ١٢٧ وج ٧: ٧، ٩٣ بنو عبد مناة ج ٤: ٢٤٥

بنو عبس ج ۱: ۳۰، ۱۳۰ و ج ۱۷۳:۵

و ج ۲: ٤، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۷، ۱۷، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۲۳، ۱۵، ۹۰

> بنو عبيدة ج٦: ٥٣، ٥٤ بنو عتيبة ج٦: ٥٣، ٥٤ العجرم = ذات العجرم بنو عجلان ج٦: ١٤٥

عجل بن لجیم ج۳: ۱۰، ۱۸ و ج ٦: ۱۱، ۲۷، ۶۹، ۲۷، ۹۸، ۱۱۵، ۲۳۸ و ج ۷: ۱۷۳

العجان = الاعاجم

عجيف ج٥: ٣٦١

العدلية ج ٢: ٢١٧

عدن ج ٦: ٢٦٨

عدنان ج ۲: ۳۲۹ و ج ٦: ۲۳۷

عدنية ج ٦: ٣٢

بنو عدي ج ١: ٤٩ و ج ٤: ٩٣ ، ٩٥

وج ۵: ۱۱، ۵۱، ۷۵، ۲۰۰ وج ۲: ۹۹ وج ۷: ۱۱۵، ۱۳۰

بنو عدي بن فزارة ج ٦: ٨، ١٩ بنو عذرة ج ٣: ١٢ و ج ٤: ٧٥ و ج ٨: ١٣٦، ١٣٧

العذيب ج ٦: ١٤٧ و ج ٧: ٢٧٥ العـــراق ج ۱: ۱۰، ۵۱، ۲۰، ۲۰، ۷۵، 217, 707, 707, 707, 017, 777, ۱۲۱، ۲۵۲ و ج ۲: ۱۵، ۲۹، 20، ۵۱، ۲۵۱ ٣٢٢ ، ٢٨٦ ، ٥٠٣ ، ٤٧٣ و ج ٣ : ٧ ، ٥٦ ، ۷۱۷، ۲۱۹، ۱۲۲، ۲۲۳ و ج ۱؛ ۲۷، (14, 4-1, 4-1, 171, 141, 041) 173 . TO . TEE . TET . TTA . TTA ۹۹، ۲۹۱ و ج ۵: ۲۲، ۵۵، ۲۵، ۸۸، 117 (17 (17 (17 (1. (A) (42 171 , TO1 , AO1 , 109 , 171 , TX1 , 111 211 211 211 211 177 777 077, 177, 777, 077, 777, 877, (197) 797) 0.7) 1.7) . (7) ۸۳۳، ۲۲۷ و ج ۲: ۳۲، ۲۵، ۸۰، ۱۳۲، ١٧٢ ، ٢٥٢ ، ٣٥٣ و ج ٧ : ٧ ، ١٢ ، ١٥ ،

۱۷، ۵۸، ۲۹، ۱۲۱، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۸۰ و ج ۸: ۱۳، ۷۰، ۱۰۱، ۱۱۲، ۱۱۸ العراقان ج ۱: ۳۲۹

عسرفسات ج ۱: ۱۳۳، ۳۵۳ و ج ۲: ۲۱۲، ۳۵۵ و ج ۳: ۱۷۳، ۲۹۷، ۲۰۰ و ج ٤: ۹، ۸ و ج ۵: ۲۷۱ و ج ۷: ۲٤۹،

۲۷۸ و ج ۸: ۸۹، ۱۵۸، ۱۵۲ م

العرنيان ج ٦: ٤٢ العريش ج ٧: ٢٨٢

عسقلان ج ٥: ٢٠٤ و ج ٧: ٢٧٩

العسكر ج٧: ٢٨٠

العصيات ج ٦: ٧٣

بنو عقال بن مالك ج ٦: ١٠١

العقبة ج٣: ٣٢٧ العقبة الأخرى ج1: ٣٥١

العقبه الأخرى ج ١: ١٥١ العقنقل ج ٣: ٢٥٢

العقيق ج ٦: ٢٢٧ و ج ٧: ٢٧، ٣٨،

۲۹، ۵۱، ۵۸ و ج ۱۲۷

آل بني عقيل ج ٥: ٣١٧ بنو عقيل بن علقمة بن مرة بن

غطفـــان ج ۲: ۲۶ وج ٥: ۱۲۹، ۱۶۳

و ج ۷: ۲۲۲

عقیلة بن قاسط ج ٦: ٧٢

عك ج ١: ٣١١ و ج ٣: ٣٥٧ عكاظ ج ١: ٣٠، ٢٩٧ و ج ٣: ٣٠٣ و ج ٤: ٢١٥ و ج ٦: ٣، ١٤٠، ٢١، ٥٦، ٢٨، ٨٨، ٨٨، ٩١، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٥١٣ عكل ج ٢: ١٨٧ و ج ٣: ٣٥٧ العلويون = بنو علي بنو علي ج ٥: ٣٤٧ بنو علي بن سود ج ١: ١٨٥ العالقة ج ٣: ٣٥٢

عیان ج۲: ۱۳۰ وج۵: ۲۰۷، ۲۷۱ وج۷: ۱۹، ۲۹۶ بنو عمرو ج۳: ۲۲۷ و ج۲: ۹، ۵۵،

۳۲، ۸۹، ۹۶، ۹۳

بنو عمرو بن تميم ج ۲: ۳۰٦ بنو عمرو بن شيبان ج ۲: ۱۵، ٦٦ بنو عمرو بن عامر ج ۳: ۳۵۵ و ج ۷:

بنو عمرو بن عدى بن الدؤل بن عبد مناة ج٦: ٩٥

124

بنو عمرو بن كلاب ج ٦: ٤٣ عمروس المغرب ج ٥: ٢٦٤ عمورية ج ٧: ٢٨٠

بنو العنبر بن عمرو بـن تميم ج٣: ١٠

و ج ٦: ٤٢، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٩٤ و ج ٧: ١٠٨

> عنزة ج ١: ٢٤٢ بنو العنقاء ج٣: ٣١٥

> > عنيزة ج ٦: ٧٥

العواتك ج٥: ٥، ٦ وج٧: ١٤٨ بنو عوف ج٢: ٦٦ وج٦: ١٧٩

بو عویرضات ج ٦: ٧٥

عين أباغ ج ٣: ٣١٢ و ج ٦: ١١١ عين التمر ج ٦: ٥٣

عين شمس ج٧: ٢٨٢

# حرف الغين

الغابة ج ٥: ٧٤ غار ثور ج ٣: ٣٣٢ و ج ٥: ١٤، ٦٤،

۳۵۵، ۳۵۱ بنو غالب ج ٦: ۳٤

غامد ج ٤: ١٥٨

غاثة ج ٥: ٢٢٠

غبيط المدرة = الغبيط الغبيط ج ٦: ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٦٧

.. غدیر قلیاد ج ۲: ۲۹

الغرابية ج٢: ٢٤٩

غزة ج ١: ١١٢

بنو غزیة ج ٦: ٣٣، ٣٤

غسسان ج ۱ : ۱۰۸ و ج ۳ : ۳۱ ، ۳۳۱ و ج ۵ : ۱٤٦ و ج ٦ : ۷۸ ، ۹۱

غطفان ج ۱: ۲٤٥ و ج ٦: ١٣٩، ٢٢٩ و ج ٢: ١٣٩، ٢٢٠ و ج ٢: ١٠٠ ١٥، ٢٢، ٢٢، ٢٢، ٢٥، ٢٥، ٢٦، ٢٣٠ ٥٦٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٦٠ و ج ٨: ١١٦ و ج ٨: ١١٠ و ج ٨: ١٤٠

غطیف ج ۱: ۱۲۲

بنو غلاب ج٧: ١٣٠

غمدان ج ۲۸۹، ۲۹۰

بنو غنم بن دودان ج ٦: ١٤

غنی ج ٦: ٤، ٥، ١١، ١٠٤

الغور ج ٧: ٢٧٩

الغوطة ج ۱: ۳۱ وج ۲: ۳۲ وج ۷: ۲۷۹

بنو غول ج ٦: ٩٤

الغوير ج٣: ٥٦، ٥٦

بنو غيظ ج٣: ٣٦٣ وج٧: ١٤٨

غيل خفان = خفان

### حرف الفاء

بنو فاطمة ج ٥: ٢٢٥، ٣٣٤

فج ج ٦: ١٧٣ الفداوية ج ٦: ٦٨

فداه حمد ۱۳۹۰ سده

فدك ج ٥: ٣٦، ١٨٣ وج ٦: ١٠٤ بنو الفدوكس ج ٦: ٢٠٨

الفرات ج ۲: ۳۲ و ج ۳، ۲۶۳ و ج ۵: ۱۳۱، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۲۱ و ج ۷: ۵۷، ۲۷۵

بنو فراس بن غنم ج ۱: ۱۰۵ و ج £: ۱٦۱ و ج ٦: ۳۷، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ٤١

الفراعنة ج ٣: ٣٥٢

الفردوس ج ٦ : ٥٦ الفرس = العجم

الفرسان ج ۲: ۲٦

آل فرعون ج ۱: ۳۵۷

فرغانة ج ٥: ٢٢٠

الفرما ج ٦: ٢٦٠ و ج ٧: ٢٧، ٢٨٢ الفروق ج ١: ٩٥ و ج ٦: ٢٤ بنو فـزارة ج ١: ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩ و ج ٢: ٧، ٣٢١ و ج ٦: ١١٨، ١٩، ٢٠،

> الفسطاط ج ٧: ٢٨٣ فلج = انظر صحراء فلج

فلسطين ج ٥: ١٤٤ ، ٢١٩ و ج ٧: ٢٧٩ بنو فهر ج ٧: ٢٩٧

> الفواطم ج ٥: ٦ و ج ٧: ١٤٨ فيحان ج ٦: ٦٧

> > فید ج ۲: ۱۸۱

فيف الريح ج ٣: ٣٤٤ و ج ٦: ٨٨ ، ٨٩ . الفيوم ج ٧: ٢٨٢

# حرف القاف

القادسية ج ۱: 13، ۱۱۲، ۲۶۱، ۲۶۱ وج ۳: ۳۱۵، ۳۲۶، ۳۶۸ وج ۵: ۳۷۹ وج ۲: ۱۳۷ وج ۷: ۲۷۵ وج ۸: ۳۳ القاعة ج ۲: ۵۷

> قالي قلاً ج ٤ : ٦٦ القاصرة ج ١ : ٢٤٠

> > قباء ج ٣: ٣٦٣

القبط = الأقباط

أبسو قبيس ج ۲: ۲۵۱، ۳۱۱ و ج ٥: ۱۶۲، ۱۳۳ و ج ٦: ٤٢ و ج ٧: ۱٤٨،

قتيبة ج ٤: ١٠٧

قحطان ج ٦: ٢٣٧

قدة ج ٦: ٨٠

القدرية ج ٢: ٢١٦، ٢٢١ و ج ٤: ٧١

و ج ۵: ۲۱۱ قراقر ج ۲: ۱۱۱

قرط می ج۲: ۲۰۹

قرطبة ج ٥: ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٦٤ و ج ٧:

711

قرقیسیا ج ۷: ۱۵۱

قرمونة ج ٥: ٢٤٦

قرمیسین ج ۷: ۲۸۱

القريتان ج ٥: ٢٩٢

> قریط ج ۱: ۲۳۵ قریظة ج ۵: ۹۹ قسر ج ۵: ۱۷۷

القسطنطينية ج ١: ٣١١، ٣١٥ و ج ٥:

Y11 > 7.7

بنو قشیر ج ٦: ٤٢

ذو القصة ج ٥: ٢٢

آل قصی ج ۱: ۷۷ و ج ٦: ١٦

قضاعة ج ۱: ۲۵۸ و ج ۲: ۲۰۹، ۳۰۶

و ج ٤: ١٣٩ و ج ٦: ١١٢

قضة ج٣: ٣١٤ وج٦: ٧٦

قطن ج ٦: ۲۰، ۲۵ قطن بن دارم ج ۱: ۳۳۳ و ج ٦: ۲۰، ۲۵

القعدية ج ٢ : ٢٣٨

قعیقعان ج ۵: ۱۱۱، ۱۲۳

القفص ج ٨: ١٣٤

القلزم ج٧: ٢٧٥، ٢٨٢

قم ج ۷: ۲۸۱

قندابیل ج ٤: ١٣٢ و ج ٥: ١٨٩ قنسریـــن ج ٥: ١٤٥، ١٤٦، ١٧٢

و ج ۷: ۲۷۹

قوسی ج۳: ۱۹۳

قوص ج ٧: ٢٨٢

قومس ج ۱: ۳٤۲ و ج ۷: ۲۸۱

قوم نوح = نوح

قوهی ج ۷: ۲۸۱

القياصرة ج٣: ٣٥٢

القيروان ج ٧ : ٦٨

القیس ج ۷: ۲۸۲ قیس بن أبی قبیصة ج ٦: ۱۱۳

بنو قيس بن ثعلبة ج ٤: ١٣٧

قيس تميم ج٣: ٢٣٧

قُيس العراق ج ٢: ٥٣ و ج ٤: ٢٠٣

قیس عیلان ج ۲: ۲۰۹ و ج ٤: ۳٤٣

و ج ٦: ١١٥

قیساریة ج ۱: ۱۱۲

القيسية = قيس

القيطون ج٧: ١٥٣

ابنا قيلة = الأوس والخزرج

# حرف الكاف

کابل ج ۷: ۲۸۱

كاظمة ج٥: ١٠٦

الكديد ج ٦: ٤٠

كـــربلاء ج ٢: ٢٤٧ و ج ٥: ١١٠،

14. (119

الكرد = الأكراد

الكرخ ج ٢: ٤٠ و ج ٧: ٢٨٠ و ج ٨:

1 - 4

کرمان ج ۷: ۲۸۱

کسکر ج۷: ۲۷۵

بنــو كعــب ج٢: ٦٥ وج٥: ١٠٧ وج٦: ١١٣ وج٧: ١٩١

بنو كعب بن زيد بن مناة ج ٦: ٤٧،

كعب بن عوف ج٦: ١٧٧، ١٧٩

بنو كعب بن مالك ج ٦: ٨٢

 کعب مقاعس ج ٦: ۸۲، ۸٦، ۸۱، ۱۰٦

 الکعبة ج ١: ۳۲۹ و ج ۲: ۷۱، ۳۱۸،

٣٢٣ و ج ٣: ٣٣٧ و ج ٤: ٥، ٧، ٨، ٩،

۲۲، ۷۷، ۱۲۱ و ج ۰: ۵۳، ۱۲۱، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۳۰۳، ۱۱۳،

۵۲ و چ ۷: ۲۷، ۱۹۲، ۲۸۲، ۳۸۲،

۲۹۷، ۲۹۷ و ج ۸: ۵۹

۸۲

الكلاب ج ٣: ٣٤٤

کلب ج ۱: ۲۹۷، ۳۳۱ و ج ۳: ٥٦ و ج ٤: ۱۲۹ و ج ٥: ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧،

۱۷۵، ۲۰۸ و ج ۷: ۹۷، ۱۵۵، ۱۷۵

و ج ۸: ۱۵۲، ۱۵۵

کلیب ج ٦: ٦٩، ٧٣، ٧٤، ١٩٤

بنو كنانة ج ١: ٣٥٢ و ج ٢: ١٤٦

و ج ٤ : ١٣، ٢٧ و ج ٦ : ٣٤، ٣٦، ٣٧، ٣٠، ٣٩، ١٠١، ٢٠١، ٣٠١، ٣٠١، ٣٠١، ٢٠١، ٢٠٠١، ٨٠١

کندهٔ ج۳: ۱۶۱ و ج ۶: ۱۱۸، ۱۳۰، و ج ۵: ۳۵ و ج ۲: ۱۶ و ج ۷: ۸۹، ۲۱۰، ۱۱۹، ۱۶۹، ۱۲۶، ۲۱۸

کنهل ج ٦: ٩١

الكوفة ج ١: ٢٢، ١٠٥، ١٢٣، ١٥٧، 111, 177, 277, 207, 377, 017, ۷۲۷، ۵۵۳ و ج ۲: ۹۸، ۲۳۲، ۲۲۲، 737 , V37 , AP7 , 117 , A17 , 007 وج ٣: ٧، ١١٥، ١٤٢، ١٤٤، ١٦١، 207, TVT, TPT, VTT, 1.7, 277, ۷۲۷، ۲۵۰، ۳۵۳، ۵۲۳ و ج ٤: ۱۸، 04, 4.1, 011, 411, 431, 171, AT1 . + + 7 . 3 - 7 . A . 7 . P . 7 . 177 . T373 -073 1873 3873 8873 - T37 و ج ٥: ٤٥، ٥٠، ٨٥، ١٢، ١٤، ١٢، ٥٨، ٢٢، ١٠٠، ٢٠١، ١٢٧ ، ١٢١ 171, 701, 301, 001, 901, 001, 201, 4-7, 377, 077, 777, 177, 777, 777, 777, 877, 717, 977, و ج ٦: ٣٧، ١٣٧، ١٤١، ١٥٣، ١٢٢،

و ج ۷: ۷۸، ۱۱۱، ۱۳۱، ۱۲۱، ۱۷۰،

الكيسانية ج ٢: ٢٤٩

### حرف اللام

بنو لؤی ج ۲: ۱۳ و ج ٦: ١٦ و ج ٧:

لبنان ج ۳: ۸۸

بنو لجأ ج٦: ١٢١، ١٧٦

لجيم ج ٦: ٥٠، ٧٢

لخم ج ٥: ١٤٥، ٢١٩ وج ٦: ٧٨

لظى = ذات لظى

لعلع ج ۱: ۲۹۳ و ج ٦: ٦٤

اللهازم ج ٦: ١٢، ٤٤، ٤٧، ٤٨، ٥٠ اللها ج ٦: ٩٥: ٩٦

*اللوی ج* ٦ : ٣٢

بنو ليث ج ١ : ٣٤٨ و ج ٥ : ٤٧ و ج ٧ :

4.8

# حرف الميم

المؤتفكة = البصرة مؤتة ج ٥: ٥٥

المؤلفة قلوبهم ج ١ : ٢٣٣ و ج ٣ : ٢٧٢

مارشن ج ٥: ٢٤١

مارد «حصن» ج۳: ۲۷

مازن ج ۲: ۳۳۲ و ج ۲: ۳۰، ۲۰ بنو مازن بن عمرو بن تمیم ج ٤: ۲۲،۵

بنو تارن بن عشرو بن شيم ج ۽ . ١٩٥٠ ماسبذان ج ٥ : ٣٧١

آل مالك ج ۲: ۸۸ و ج ۳: ۳۲۳ و ج ۲: ۷۷۹ ، ۱۹۷

بنو مالك بن حنظلة ج ٦: ٤١، ٥٥، ٢٩، ٨٧

بنو مالك بن زيد بن مناة ج ٦: ٤٥

مبایض ج ٦: ٦٦، ٦٧

المتثلم ج ٧: ٢١

المثبتة ج٤: ٦٧، ٦٨

مجاشع ج ۲: ۲٦ و ج ٥: ۷۳

مجنة ج ٦: ١٣٢

المجــوس ج۱: ۱۱۷ و ج۲: ۲۲۲

و ج ۷ : ۱۷۵

مجیرات ج ۲: ۸۸

محارب ج ۲: ۵۳، ۳۰۰ و ج ٤: ۱۷۵

و ج ۲: ۷، ۱۵، ۲۷، ۲۰۸

المحدث ج ٦: ٥٩

آل محرق ج ٣: ٢٤٣

المحصب ج٣: ٣٣٧ وج٧: ٥٦

آل محلم ج ۱۱۶

آل محمد ج ۱: ۳۷ و ج ٤: ۸۷ و ج ٥:

. بنـــو مخزوم ج ۲: ۳۹، ۲۵۰ و ج <u>۲</u>:

۹۵، ۱۲۷، ۱۵۸، ۱۵۹ و ج ۵: ۳۲، ۶۰، ۲۵، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۵۱،

۲٦٢ و ج ۸: ۹۹

مخطط ج ۲: ۵۷

المدائن ج ۱: ۲۸۰ و ج ۳: ۳٤۸ بنو مدرکة بن خندف ج ۲: ۱۰۱

مدین ج ۱: ۳۳۸

۷۲۳، ۲۳۳ و ج ۱: ۷۲، ۳۷، ۹۳، ۱۰۱، ۸۸۱، ۸۰۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۲۳۱، ۱۷۱، ۸۸۱،

٨١٢، ٨٢٢، ٢٢٩، ٠٥٢، ١٥٢، ٢٥٢،

۲۹۱، ۲۹۷، و ج ٥: ٤، ٩، ١١، ١٥،

(1) TT: TT: -1: 12: T1: 01: V1:

V3 , A3 , 10 , 00 , 00 , 27 , 07 , VV ,

(110 (112 (110 (10V (90 (A)

171, 771, 771, 771, 371, 771,

مدينة السلام = بغداد

مسراد ج ۱ : ۱۸٦ و ج ۲ : ۲۷ و ج ٤ : ۱٤۱ و ج ٦ : ۸۸

المربــد ج ۲: ۱۲۰ و ج ۳: ۱۷، ۲۷۸ و ج ٤: ۱٤٣ و ج ٥: ٦٤ و ج ٧: ۲۷٦ و ج ۸: ۱۰۱

مربط البراق ج ۷: ۲۹۲ مـرج راهـط ج ۱: ۱۳۰ و ج ۳: ۲۷۳

و ج ٥: ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦ مرخ = **ذو** مرخ

مرداء هجر ج ۱: ۱۲۷، ۱۳۳ مرسیة ج ۵: ۲٤۷

ینو مرة ج ۱ : 2۹ وج ۲ : ٦٣ و ج ٤ : ۱۲۸ و ج ۵ : ۱٤۹

بنو مرة بن ذهل بن شيبان ج ٦: ٦٦، ٩١ ٩٢، ٩١

بنو مرة بن عوف ج ٥: ٦ و ج ٦: ١٦، ٢٠، ٢٦، ٢٩، ٣٠

مـــرو ج ۱: 24 و ج 2: ۲۱۲ و ج ۵: ۲۲۰، ۳۲۳، ۲۲۲ و ج ٦: ۳۳۱ و ج ۷: ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۸۲، ۲۸۲

مرو الروذ ج ٣: ٢٥٠

بنو مروان ج ۱: ۲٦۸، ۳۳۵ و ج ۲: ۱۶ و ج ۱: ۲۳، ۱۲، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۷۱، ۱۸۵، ۱۹۵ و ج ۵: ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۸۵، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۳، ۲۱۷، ۲۲۲، ۲۲۳

المروت ج ٦: ٢٢

المروة ج ۲: ۱۹۹ و ج ۲: ۷۱ و ج ۷: ۲۸۷، ۲۸۷

المزدلفة ج ٧: ٢٨٧ و ج ٨: ١٥٢ مزينة ج ١: ١٨٥ و ج ٥: ٥١ المسجد الحرام = الكعبة مسجد الخيف ج ٧: ٦٠، ٦٠ مسكن ج ٥: ١١٠ المسودة = العباسيون المشعر الحرام ج ٣: ٢٦٦ المشقر ج ٤: ١٣٩

بنو المصطلق ج ٥: ٧ المصيصـــة ج ٥: ١٣٤ و ج ٦: ١٣٥ و ج ٧: ١٥، ٢٧٩

مضر ج ۱: ۲۸۵، ۲۸۷، ۳۱۵، ۳۲۷ و ج ۲: ٤١ و ج ٤: ۲۰۱ و ج ٥: ۲۱۳، ۲۲۱، ۲۲۲ و ج ۲: ۹، ۱۵۱، ۱۷۳، ۱۷۹، ۲۰۰ و ج ۷: ۲۵۲ بنو مطر ج ۲: ۱٤۱

المطيبون ج ٣: ٢٧٣

معان ج ۱: ۳۱۶ آل معتب ج ۲: ۵۱

معد ج ۲: ۳۵، ۲٦ و ج ۳: ۲۸، ۳۸ و ج ٦: ٦٩، ۷۰، ۷۳، ۹۷، ۲۱، ١٤٤،

بنو معيط ج ٢: ٢٣٥

71. 11AA . 1V4 . 1£7

بنــو المغيرة ج٣: ١٩٢ و ج ٦: ٧٨ و ج ٧: ٢٦٢

مقاعس ج ٦: ٤٧، ٦٨، ٥٨ مكــة ج ١: ١٥، ٢٢١، ٢٣١، ٢٣٧، ٩٠٦، ٣٣٩، ١٤٣ و ج ٢: ١٧، ٩٢، ٩٦، ١٤٧، ٥٣٢، ٠٤٤، ٠٥٠، ١٥١ و ج ٣: ١١٥، ١١٧، ٣٧١، ٢٥٢، ٥٥١، ٢٢٢، ٣٧٦، ١٣٣، ٣٣٣، ٢٣٣ و ج ٤: ٨، ٤، ٩٤، ٩١١، ٢٣١، ٧٣١، ٨٧١، ٢٨١، ٨٨١، ٨١٢، ٩١٢، ٢٢١، ٢٢١، ٠٥٠، ١٥٢، ٧٢٢ و ج ٥: ٣، ٨، ١١، ٥١، ٢٢،

٧٠١، ١١١، ١٢١، ٢٢١، ٧٢١، ٣٣١، 131, 731, 731, 331, 731, 701, 101, 771, 0V1, TV1, AV1, -P1, FITA VITA ATTA AATA TPTA AITA 177 × 377 , 327 , 027 , 007 , 107 , ۳۷۰ و چ ۲: ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۹۵، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۶۱، ۲۰۰، ۲۳۹ و ج ۷: ۹، ۱۵، 11, 77, 77, 77, .3, 131, 771, ۷۸۲، ۹۲۲، ۲۹۲، ۲۹۲ و ج ۸: ۸۸، 10. 6124 الملائكة ج ٢: ٢٥٠ ملحان ج ٦: ٣٢ ملطية ج٧: ٢٨٠ بنو ملهم ج ٦: ٤٩، ٥١ ملوندة ج ٥: ٢٦٤ مليحة ج ٦: ٥٣ منيح ج ١ : ٢٥٤ و ج ٢ : ٨ و ج ٦ : ٩٧ و ج ۷: ۲٤۷ و ج ۸: ۲۲ المندب ج ٥: ٢١٦ بنو المنذر ج۳: ۲۰۱ وج ٦: ۱۰۹

المنصورية ج ٢: ٢٤٦

منظرة العاشر ج ٢: ٢٤٦

منعج ج ٦ : ٤

۱۵۳، ۲۲۹ و ج ۱۵: ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۸۵، ۸۵، ۸۵، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۰ و ج ۲: ۱۱۷ و ج ۵: ۱۱۷ و ج ۵:

۳٤۹ مهرة ج۳: ۲۸۲، ۲۸۸

مهزون «سوق المدينة» ج ٥: ٣٦.

بنـو المهلــب ج ٤: ٣٨، ٢٥٣، ٢٦٠ و ج ٥: ١٩٠ و ج ٦: ٢٢٤، ٢٢٥

الموالي ج ۲: ۳۰۱ و ج ۳: ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲ ۲۳۱، ۳۲۳، ۲۲۱ و ج ۲: ۸۰، ۱۳۲ و ج ٥: ۲۹۵ و ج ۷: ۸۳، ۱۲۳، ۱۲۵

الموصل ج ۱: ۵۵ و ج ۳: ۳۳۵ و ج ۷: ۲۷۵ ، ۲۷۹

میسان ج۳: ۲۷۲ و ج ۸: ۸۱

# حرف النون

بنو ناجية ج ٧: ١٢٣ بنو ناجية بن سامة ج ٦: ١٩٣

الناشرية ج ٥: ٣٧٤

بنو ناضرة بن سعد بن بكر ج٥: ٥

ناعجة المعي ج ٦: ٩٨

النباج ج۳: ۱۹۲ وج ۲: ۲۷، ۵۸

نبتل ج ٦: ٤٧، ٤٨

بنو النجار ج ٦: ١٧٠ و ج ٧: ٢٩٧ نجب = ذو نجب

نجد ج۳: ۲۰۰ وج ٦: ٦٤، ١٠٣

نجران ج ۱: ۳۰۸ و ج ۳: ۱۳۷، ۳٤٦

وج ۲: ۱۳، ۷۳: ۱۹۹ و ج ۷: ۲۷۵

النجف ج ٣: ١٤٢

النجير ج ٤: ١٣٠

النخع ج ١ : ٢٩٦ و ج ٥ : ٢١٣ و ج ٧ :

227

نخلــة ج۱: ۷۱ و ج۲: ۱۰۳، ۱۰۵،

1.9 (1.7

نسزار ج ۲: ٦٦ و ج ٣: ٢٤٦، ٢٤٧،

۲٤٨ و ج ٥: ٢٨١، ٢٤٦ و ج ٦: ٩٧،

١٤٩ و ج ٧ : ١٤٩

النسار ج ۱: ۱۳۹ و ج ۳: ۲۷۷

النصارى ج ۲: ۲٤٤، ۲٤٥، ۲٤٩، ۲٤٩، ۲۵۹، ۳٤٩ ۲۵۰ و ج 2: ۹۱ و ج ۵: ۲۹۸، ۳٤۹ و ج ۷: ۱۸۳

بنو نصر بن معاویة ج ٦: ٥، ١٠١ النصم انبة = النصاری

نصيبين ج ٧: ٢٧٩

نعمان ج ٤: ٧٠ و ج ٦: ٩٥، ١٧٣ و ج ٧: ٥٩

بنو نعيم ج ٦: ٨

بنو نفاثة ج ٦: ٩٥

بنو نفيلة ج٥: ٣٦٣ نقاء الحسن ج٦: ٦٠

النقباء ج ٣: ٣٢٩ الناردة ج ٣: ٣٥٢

ن ال ما قاما

بنو النمر بن قاسط ج ٦: ٧٢، ٢٨، ٢٨، ١١٢ ١١٢ و ج ٧: ٩١

بنو نمیر ج ۲: ۳۰۰، ۳۰۱ و ج ۲: ۱۲۸ و ج ٦: ۸۹، ۱۷۷، ۲۳۱

بنو نهد ج ۱: ۳۱۰ و ج ۲: ۸۲، ۲۰۲

النهـــروان ج ۱ : ۱۸۲ و ج ۲ : ۲۳۳ ،

۲٤٣ و ج ۳: ۳۳۵ و ج ٥: ١٠٠، ١٠٣

نهر أبي فطرس ج ٥: ٢٢٧

نهر البليخ ج ٧: ٢٧٩

نهر بوق ج۷: ۱۷٦

نهر جيحان ج ٧: ٢٧٩ نهر جيحون ج ٧: ٢٨١ نهر الخابورج ٧: ٢٧٩ نهر سيحان ج ٧: ٢٧٩ بنو نهشل ج ٢: ٤٠ وج ٦: ٨ النهى ج ٦: ٤٧ النوبة ج ٥: ٢١٥، ٢١٨ نوح ج ٢: ٢٤٠ بنو نوفل ج ٧: ٥٦

# حرف الهاء

بنو هانی، ج ۱:۲۹۸ الهباءة ج ۲: ۷۷ و ج ۷: ۹۱ هبیر الفرس ج ۲: ۷۲ هجر ج ۵: ۹۰ و ج ۲: ۱۰، ۲۷، ۷۷ الهجیم ج ۳: ۸، ۲۵، ۹۰، ۹۱ هـــذیـــــل ج ۳: ۱۰، ۲۱۷، ۲۵۰، ۲۵، ۲۵۲ و ج ۲: ۲۰۲ و ج ۵: ۵۰،

> هرقلة ج ۳: ۱۹۳ هضبة الخصى ج ٦: ٥٣

هراة ج۷: ۲۸۱

بنو هلال بن عامر ج ۱ : ۱۰۹ و ج ۲ : ۲۹۹ و ج ۵ : ۱۰۵ و ج ۷ : ۱٤۷

**هوازن** ج ۱ : ۱۲۰، ۳۵۳ و ج ۲ : ۱۱۷ و ج ٤ : ۱۸، ۲٤٥ و ج ٥ : ۱۰۵ و ج ٦ : ۵، ولب ج ٥: ٢٦٤ بنو الوليد ج ٥: ٢٠٧

# حرف الياء

یاجوج وماموج ج۳: ۳۵۲ و ج۷: ۲۹۳

> یام ج ۱: ۲۹۵ یترب ج ۳: ۲۹ یثرب = المدینة

یحابر بن مالك ج ۱: ۲۹۸ و ج ۷: ۷۸ یحصب ج ٤: ٦٦

> آل يعقوب ج ٢ : ٢٧٦ اليعمرية ج ٦ : ٢٠ ، ٢١ اليعملة ج ٦ : ٢٤ يلمام ج ٢ : ٢٥

العامشة ج ۱: ۳۰، ۱۵۸، ۱۳۱، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹،

الهياطلة ج ١: ١١٤ هيت ج ١: ٣١٠ و ج ٧: ٢٧٥

# حرف الواو

بنو وائل ج ٦: ٦٠، ٧٧، ٧٦، ١١٦، ١٥٤ و ج ٨: ٧٤

وادي أشي ج ٢ : ٢٥٤

وادي دي ج ٥: ٢٥٤

وادي السباع ج٣: ٢٣١ وج ٤: ١٠٦

و ج ٥: ٧٢

وادي سليط ج ٥: ٢٣٧

وادي القرى ج ٧: ٢٩

واردات ج ٦: ٧٤، ٧٥

واسط ج۲: ۵۲، ۲۶۳ و ج۳: ۲۰۳، ۲۶۰ ۲٤۰ و ج ٤: ۷۲، ۲۰۲، ۳۹۳ و ج ٥: ۲۲۵، ۲۷۷، ۳۰۵، ۳۵۵، ۷۲۷ و ج ٦:

۲۲، ۱۲۳ و ج ۷: ۱۷۵، ۱۸۱، ۲۶۹،

1

4 V 9

وبار ج ۷: ۲٦٥ آل الوحيد ج ۵: ۲۰۲

وخشمة ج ٥: ٢٥٤

۳۳۰ و ج ۱: ۲۱، ۸۰، ۱۲۷، ۲۳۲ و ج ۲ ۲۷، ۱۱، ۸۵، ۱۸۷، و ج ۷: ۲۹، ۱۰۵، ۱۷۷، ۱۷۷، ۱۹۸، ۲۰۷

الیانیة ج ٥: ۱٤٥، ۲۰۸، ۲۲۱، ۲۲۲ الیمن ج ۱: ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۷۵، ۲۷۸، ۳۲۱، ۱۹۶۱، و ج ۲: ۵۰، ۲۷، ۲۰۱، ۲۲۱ و ج ۳: ۱۳، ۲۸۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۸۸۲، ۲۶۰، ۲۳۱، ۲۳۱، ۳۲۳

و ج ۲: ۲۹، ۸۰، ۸۵، ۱۲۷ و ج ۷: ۳۳، ۷۷، ۹۳، ۱۰۵، ۱۱۱ و ج ۸: ۱۲۰، ۱۶۹

ينبع ج ٥: ٦١

اليهود ج ۱: ۲۹۳ و ج ۲: ۱۳۵، ۲۶۲، ۲۹۷، ۲۵۰، ۲۹۷ و ج ۳: ۱۳۱ و ج ٤: ۸۰ و ج ۵: ۱۷، ۱۸، ۱۳۳، ۲۹۹ و ج ۷: ۲۰۵، ۳۰۵ و ج ۸: ۱۹

# فهرس القوافي

| ج ص            | مجره         | قافيته            | صدر البيت       | ص     | ج            | بحره         | قافيته   | صدر البيت        |
|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|----------|------------------|
| و۲: ۳۷۰        |              |                   |                 |       |              | زة           | المما    |                  |
| 124 :0         | طويل         | متنائيا           | لعمري           |       |              |              |          |                  |
| ۲:             | طويل         | الداء             | وأزهر           | 190   | : <b>Y</b>   | طويل         | رضاء     | أبا صالح         |
|                | بسيط         | الداء             | دع              | 799   | : <b>Y</b>   | طويل         | شفاء     | فأقسم            |
| ۱٤٠ : ٧        | <br>طويل     | عجاء              | لاتشتمن         | 717   | : ٣          | طويل         | لاأشاؤها | هو               |
| γ <b>ν</b> : Α | ریں<br>طویل  | الماء             | أما             | 710   | : <b>Y</b>   | طويل         | وراء     | إذا              |
| Y9£ :7         | طویل<br>طویل | بكائي             | ما أقرب         | ٨٥    | : ٤          | طويل         | إناءه    | يسائلني          |
| 702:1          | طویل<br>طویل | . على<br>بالحوباء | ر.<br>وكأنّ     | ٦     | ٥: ١         | طويل         | الداء    | فكيف             |
| 710 : V        | طویل<br>طویل | الماء             | أهديت           | 77    | ' : <b>\</b> | طويل         | ۽اء      | إلى الماء        |
|                | حویں<br>وافر | الفداء            | وكل             | 1     | ١:١          | طويل<br>طويل | بمائها   | عطاؤك            |
| 1: 177         | •            | والحياء           | رس<br>إذا أحببت | 1     | · : Y        | طويل<br>طويل | غلوائكا  | أبا جعفر         |
| 110 : ٢        | وافر<br>اذ   | الغثاء            | إذا             |       | · : ٢        | و.ں<br>طویل  | امتلائها | شکوت             |
| 191 : ٢        | وافر<br>     |                   |                 | 1     | 1 : 2        | طویل<br>طویل | سائها    | ويا شم <i>س</i>  |
| 72V : T        | وافر         | سواء              | ألا             | 1     |              | _            | بلائيا   | ري سندن<br>أيذهب |
| 11.:0          | g            |                   |                 | 1     | ٠:١          | _            |          | _                |
| 707 : 7        | وافر         | الحياء            | فلا وأبيك       | 1 44, | ٧:١          | طويل         | ردائيا   | كأني             |
|                |              |                   |                 |       |              |              |          |                  |

| ج ص                   | بحره  | قافيته   | صدر البيت | ج ص           | بحره | قافيته       | صدر البيت |
|-----------------------|-------|----------|-----------|---------------|------|--------------|-----------|
| ۸:۸                   | كامل  | الأحياء  | أسمع      | 707 : 7       | وافر | يشاء         | إذا رزق   |
| ۱۲۱ : ۸               | كامل  | للرائي   | ماء       | 727 : 7       | وافر | الساء        | إذا       |
| ۲۰۳ : ۲               | رجز   | اللهاء   | يالك      | 7.1:0         | وافر | يشاء         |           |
| ۲۰٤ : ٦               | رجز   | عطائها   | تصطك      | ٣٩ : ٦        | وافر | البكاء       | قتلنا     |
| <b>7: 717</b>         | رجز   | حبائها   | تجر       | 141 :7        | وافر | جلاء         | فإن       |
| ۲:                    | رجز   | بالأسهاء | څ         | 127 :7        | وافر | الحفاء       | וֹצ       |
| 777 : 7               | رمل   | سواء     | خاط       | Y : Y         | وافر | ألعفاء       | تحمل      |
| ۲۱۱ : ۲               | منسرح | يرزؤ ها  | إنّ       | 101:4         | وافر | الشفاء       | فقل       |
| 71: 777               | خفیف  | الظلهاء  | إغا       | ۷: ۱۲۲        | وافر | هواء         | كأن       |
| 7: 757                | •     | إمراء    | ولداتي    | ٧٥ : ٨        | وافر | اللقاء       | ونشربها   |
| 107:0                 |       | شعواء    | کیف       | 107 : 1       | وافر | داء          | لئتن      |
| ۲: ۱۲۲                |       | والحمراء | وحديث     | 199:4         | وافر | والسناء      | ثلاث      |
| <b>MEM</b> : 1        |       | الإخاء   | ما على    | 1.4:4         | وافر | العلاء       | ألهفي     |
| <b>TTV</b> : <b>T</b> |       | عزاء     | ظلم       | 777 : 7       | كامل | الماء        | أدب       |
| ٤٠ : ٧                |       | ماء      | كفاني     | 779 : 7       | كامل | والفتاء      | إذا       |
| ۳۰۷ : ۷               |       | ماء      | لا تكن    | <b>TY1:</b> 1 | كامل | والإمساء     | كانت      |
| Y • • : 1             |       | ضياء     | مالكي     | ٣: ٤٨٢        | كامل | أكفاء        | إبا       |
| TT - : T              |       | أحشائي   | يا صديقي  | 01:1          | كامل | الأطباء      | كثرت      |
| 124 : 4               |       | الأنواء  | يوضح      | 188:4         | كامل | الرقباء      | يومون     |
| ٤: ٤٥                 |       | والدهناء | أين       | 177 : 2       | 9    |              |           |
| و٦: ٨٢٦               |       |          |           | 124 :0        | كامل | نسائها       | أنت       |
| ٤: ۲۱۰                |       |          | أوجب      |               | كامل | رائه         | قل        |
| r: 717                | خفيف  | وبلائي   | أنت       | 79:7          | كامل | <b>۽ لسڊ</b> | ولقد      |
|                       |       |          |           |               |      |              |           |

| ج ص                   | بحره | قافيته     | صدر البيت | ج ص           | بحوه | قافيته    | صدر البيت |
|-----------------------|------|------------|-----------|---------------|------|-----------|-----------|
| 110 : 7               | طويل | يقاربه     | وأفضل     | ۸۱ : ۷        | خفیف | الجوزاء   | قد        |
| 170 : 7               | طويل | الحقائب    | فعاجوا    | ۳۰۹ : ۷       | خفیف | للعشاء    | إنّ       |
| 178 : 7               | طويل | مشاربه     | إذا       | ۸۱ : ۷        | خفیف | بفنائه    | ومغنّ     |
| 178 : 7               | طويل | يغضب       | ولست      |               |      |           |           |
| 147 : 4               | طويل | أقارب      | وقلت      |               |      | الباء     | حرف       |
| 174 : 7               | طويل | نسيب       | أجارتنا   |               |      | •         | <i>J</i>  |
| 199:7                 | طويل | جديب       | أضاحك     | ١٠ : ١        | طويل | فيحاسبه   | فكلكم     |
| T - 1 : T             | طويل | صليب       | فإنّ      | 1: ٢٣         | طويل | المحبب    | إمام      |
| و۳: ۱۵۵               |      |            |           | 1:1           | طويل | شرب       | سيوف      |
| <b>TTV</b> : <b>T</b> | طويل | لعازب      | تود       | 150 : 1       | طويل | لا يناسبه | يفرّ      |
| <b>TT1</b> : T        | طويل | جالب       | فإياك     | 177 : 1       | طويل | المناكب   | إذا       |
| <b>۲۲</b>             | طويل | جانب       | فللنسك    | 197:1         | طويل | جديب      | أضاحك     |
| <b>TTE</b> : T        | طويل | را كبه     | أعاذلي    | 7.0:1         | طويل | واجب      | إذا       |
| TT9 : T               | طويل | غياهبه     | ور کب     | TT9:1         | طويل | ثواب      | لكلّ      |
| T01 : T               | طويل | مذنب       | فكلّ      | و٤: ٣٤        |      |           |           |
| ۲: ۲۳۳                | طويل | ملعب       | يقولون    | 1: 277        | طويل | أكذب      | أبا دلف   |
| و٦: ١٨٥               | ر۔ں  | •          | -JJ .     | ۲۸۹ : ۱       | طويل | كوكب      | فإنك      |
| 7: 777                | طويل | , <b>h</b> | تحنّ      | ۱۷ : ۲        | طويل | الذنب     | إذا       |
|                       | •    | طبيب       |           | 19:7          | طويل | مذنب      | إذا       |
| 187 : 1               | طويل | المناكب    | إذا       | <b>TV</b> : T | طويل | المهذب    | ولست      |
| 177 : 7               | طويل | جانب       | ألا       | و۳۷۵          |      |           |           |
| 172 : 7               | طويل | ونلعب      | نواع      | 117 : 7       | طويل | القلب     | ألا إن    |
| 100 . *               | طميا | المطالب    | أما       | 112:7         | طويل | عواقيه    | بصبر      |

| ج ص                   | بحره | قافيته      | صدر البيت  | ج ص           | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------------|------|-------------|------------|---------------|------|---------|-----------|
| و۷: ۱٦٣               |      |             |            | ۲۱۸ : ۳       | طويل | سليب    | أأخضب     |
| T: X77                | طويل | يقاربه      | وما مثله   | 777 : ٣       | طويل | طبيب    | تقول      |
| 7: 737                | طويل | قلوب        | يقولان     | .770 : 7      | طويل | نكوب    | أني       |
| T: 177                | طويل | نجيب        | فهل        | 772:7         | طويل | يذهب    | وعوضت     |
| ٤٣ : ٧                | طويل | جانبه       | وعاتبته    | 3: 77         | طويل | خائب    | وما       |
| <b>V</b> : <i>F</i> A | طويل | يجيب        | بنفسي      | و۸: ۱۱۹       |      |         |           |
| 111 :Y                | طويل | طبيب        | فإن        | 3: 171        | طويل | دبيب    | أكميت     |
| 72 · : Y              | طويل | أركب        | وقفت       | 3: 177        | طويل | لخطيب   | فإن       |
| <b>799: Y</b>         | طويل | وزبيب       | حرمت       | 97:0          | طويل | الذوائب | فلو       |
| ٤٨ : ٨                | طويل | تطلب        | يدورون     | و٦: ١٣٤       |      |         |           |
| ٤٩ : ٨                | طويل | <b>کذوب</b> | أنانا      | 191:0         | طويل | عاتب    | ومن       |
| 177 : A               | طويل | ذوائبه      | نظرت       | 777:0         | طويل | ينصب    | نصبنا     |
| 177 : 1               | طويل | عوازبه      | إذا        | 177 : 7.      | طويل | عيوبها  | يقلب      |
| 177 : 1               | طويل | كاذبه       | وقد        | 90:1          | طويل | نحيبها  | وسائلة    |
| 177 : 1               | طويل | سالبه       | إذا        | ۲: ۸۸         | طويل | تلحب    | ونحن      |
| ۲۲ : ۲                | طويل | وأعتبا      | فهني       | ۲: ۱۲۸        | طويل | مذهب    | حلفت      |
| ۲: ۲:                 | طويل | العواقبا    | عليكم      | 119:7         | طويل | مغيب    | وما أنا   |
| ٣: ٤٧٢                | طويل | حربا        | فيا أخوينا | 7: AF1        | طويل | ندوب    | فلا       |
| ۷۲ : ٤                | طويل | عقابا       | إذا        | 7: AF1        | طويل | غريب    | وأنت      |
| و٥: ٣٠٥               |      |             |            | 197:7         | طويل | قلبي    | فلا خفف   |
| 711:0                 | طويل | المهلبا     | تجهز       | 7:0:7         | طويل | حواطب   | تظل       |
| 12. : 7               | طويل | زينبا       | رأيت       | <b>7:</b> A17 | طويل | القلب   | بزينب     |
| 1: 37                 | طويل | أقرّب       | ا وإنّ     | <b>7: YYY</b> | طويل | الحب    | וֹצ       |

| ج ص                | بحره | قافيته       | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته            | صدر البيت |
|--------------------|------|--------------|-----------|---------|------|-------------------|-----------|
| r: r1              | طويل | غالب         | ألا       | 41:1    | طويل | أركب              | ولا       |
| <b>7: YA</b>       | طويل | بحاجب        | تبدت      | 100:1   | طويل | الحباحب           | يقد       |
| 7: 01              | طويل | السباسب      | رقاق      | و٦: ٢٠٥ |      |                   |           |
| و٧: ٢٥٣            |      | در <i>ّب</i> |           | ۲: ۸۰۱  | طويل | بحسيب             | يعد       |
| 119:1              | طويل | درّب         | إذا       | 129:7   | طويل | موكب              | وإني      |
| T: 781             | طويل | قلبي         | فلا       | 7: 171  | طويل | يغضب              | أخوك      |
| ۲۰۹ : ۲            | طويل | جدب          | وقد       | 1 : 571 | طويل | غالب              | نشدتك     |
| 7: 17              | طويل | تطيب         | ألم       | 7 : 7   | طويل | مؤدبي             | أحاولت    |
| 114:4              | طويل | القلب        | ألا إنّ   | 719 : 7 | طويل | المتقلب           | ولست      |
| r: 377             | طويل | الجنادب      | مضاعفة    | و۳: ٤٥  |      |                   |           |
| 7: •07             | طويل | يذهب         | וֹצ       | 77: 77  | طويل | بيثرب             | وعدت      |
| <b>7: 777</b>      | طويل | الصب         | لقد       | ۲: ۸۹۸  | طويل | حبيب              | وما       |
| <b>7:</b> AA7      | طويل | بقريب        | أيقتلني   | 740 :4  | طويل | خطب               | جفوف      |
| r: 407             | طويل | فعذبي        | معذبتي    | ۲۵۰ : ۳ | طويل | المهلب            | וֹצ       |
| ٧: ٨٢              | طويل | حبيب         | فأمسيت    | 771:7   | طويل | كعب               | لعمر      |
| YY : Y             | طويل | التجنب       | ذهبت      | 740 : 4 | طويل | لهب               | تيممت     |
| 11Y : Y            | طويل | وكعثب        | إذا       | ۳٥٨ : ٣ | طويل | موكب              | وإني      |
| 198 : Y            | طويل | ذنبي         | بكفيك     | ٥١ : ٤  | طويل | حبي               | شكوت      |
| <b>* 1 · · · Y</b> | طويل | كواكب        | تضيفت     | ٥: ٦١   | طويل | <sup>م</sup> مغلب | وإنك      |
| 712 : Y            | طويل | فعاقب        | أنخها     | 1.7 :0  | طويل | الحرب             | شككتم     |
| 70£ : Y            | طويل | رکب          | وما       | 17. :0  | طويل | لأقاربه           | هممت      |
| ۸: ۳۰              | طويل | والشرب       | سلام      | 190:0   | طويل | يثرب              | حليم      |
| ۸: ۱۱۱             | طويل | العذب        | تذكرت     | WEV : 0 | طويل | الحباحب           | دعوني     |

| ج ص                   | بجره | قافيته  | صدر البيت | ج ص     | بجوه | قافيته  | صدر البيت    |
|-----------------------|------|---------|-----------|---------|------|---------|--------------|
| ۲: ۸۰۱                | بسيط | واللوب  | إني       | ١٧٠ : ٨ | طويل | أرب     | וֹצֵ         |
| <b>7: 11</b>          | بسيط | يئوب    | وكل       | ٧١ : ١  | مديد | خرائبه  | يا أبا       |
| T . P . T             | بسيط | تثب     | تصفي      | 7.0 : 7 | مديد | مسكوب   | صادق         |
| 7: -17                | بسيط | الحرب   | حتى       | 7: 877  | مديد | وأدب    | يا أمين الله |
| <b>YA</b> : <b>Y</b>  | بسيط | شاربه   | u         | 790:7   | مديد | طالبا   | عاتب         |
| <b>YA</b> : <b>Y</b>  | بسيط | ذائبه   | الحب      | ٧: ٨٦   | مديد | الحطب   | حولوا        |
| ۲۸ : ۷                | بسيط | شاربه   | أبدر      | ۱ : ۸۲  | بسيط | والحجب  | إني          |
| ١٨٨ : ٧               | بسيط | والذهب  | من        | ۱: ۸۲   | بسيط | أدب     | لو .         |
| Y • 77 : Y            | بسيط | أسبابا  | وقلها     | ۱ : ۸۲  | بسيط | تحتجب   | ليس          |
| 720 : T               | بسيط | تعبا    | قوم       | 1: 771  | بسيط | العطب   | قامت         |
| ٣٠٠ : ٣               | بسيط | الذنبا  | قوم       | و۳: ۱٤٧ |      |         |              |
| T: <b>YY</b> /        | بسيط | أبا     | سيري      | 717 : 1 | بسيط | العرب   | يا أكرم      |
| 177 : V               | بسيط | ذهبا    | وإن       | ۲۱۰ : ۲ | بسيط | كذب     | يا أكثر      |
| ٧٢ : ١                | بسيط | ومنتاب  | ما بال    | 7: 777  | بسيط | العطب   | والحر        |
| 1.4:1                 | بسيط | الباب   | نادیت     | ٣٤٨ : ٢ | بسيط | انقلبوا | ما الناس     |
| و ۲۹۲                 |      |         |           | و۳: ۱۲۲ |      |         |              |
| و۳: ۳۳۹               |      |         | •         | 198 : 3 | بسيط | والكتب  | ایا          |
| 170 : ٢               | بسيط | للنسب   | ما القرب  | ٥: ٣٥   | بسيط | خرب     | إن           |
| <b>YX• : Y</b>        | بسيط | وتكذيبي | قالوا     | 172 :0  | بسيط | أيوب    | إن           |
| <b>TAY</b> : <b>T</b> | بسيط | موصوب   | روح       | 777 : 0 | بسيط | الغضب   | أبلغ         |
| TT9 : T               | بسيط | التعب   | بصرت      | 749 : 1 | بسيط | لا يخيب | من يسأل      |
| و۳: ٤٤                |      |         | _         | و۲: ۳۱۷ |      |         |              |
| 7: 777                | بسيط | يشب     | تهزأت     | و٦: ١٢٠ |      |         |              |

| 178 : 8         | وافر         | والرباب      | وخيبة       | ٥٠ : ٤         | بسيط | تطب            | يا زين   |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------|----------------|----------|
| 70V : 7         | وافر<br>وافر | تئوب<br>تئوب | וֹצ         | 149 : 5        | بسيط | بالقصب         | أصبحت    |
| 70. :7          | وافر         |              | كمالا ينقضي | 102:0          | بسيط | بالزا <i>ب</i> | إنّ      |
| ٤٨ : ٧          | وافر         | غریب         | أقمت        | ۱۸۸ : ۵        | بسيط | مؤ تش <i>ب</i> | سربلت    |
| 10 · : Y        | وافر         | العجب        | أيا متحيرا  | 127 :7         | بسيط | تصب            | سألت     |
| 101 : V         | وافر         | درب          | تعلمها      | 771:7          | بسيط | جواب           | كآبة     |
| <b>۲</b> ۷۸ : ۱ | وافر         | فاستجابا     | دعا         | ۸۳ : ۷         | بسيط | عجب            | ساع      |
| ۲۰۰ : ۲         | وافر         | كلابا        | فغض         | 189:4          | بسيط | العرب          | اليوم    |
| و٦: ١٧٧         |              |              |             | 1 £ 9 : Y      | بسيط | قتب            | الهيثم   |
| ٣٠٠ : ٢         | وافر         | الصبابا      | أنا         | 1A0 : Y        | بسيط | حبيب           | ما أوجع  |
| 770 : T         | وافر         | الشبابا      | أصمم        | Y1. : Y        | بسيط | مخالبها        | اللاقطين |
| ۳: ۲۳۲          | وافر         | اكتئابا      | ومنتصح      | 1: 50          | وافر | السحاب         | حجابك    |
| W19 : W         | وافر         | التهابا      | نمير        | ۱۷۳ : ۱        | وافر | السراب         | رجاء     |
| 1.1:7           | وافر         | الجيوبا      | على         | و۲: ۱۸۹        |      |                |          |
| 101:7           | وافر         | الترابا      | إذا         | ۱۲٤ : ۲        | وافر | الصوابا        | إذا وضح  |
| ۸٤ : ٧          | وافر         | ربا          | فلا         | 127:7          | وافر | أجابا          | أحب      |
| Y: 731          | وافر         | النسبا       | يشم         | 178 : 7        | وافر | العتاب         | إذا      |
| 170 : 4         | وافر         | قرابه        | أخو         | و٤: ٣١٣        |      |                |          |
| T . E : 1       | وافر         | اللباب       | أهاشم       | <b>۲۷۷</b> : ۲ | وافر | اللبيب         | وما      |
| 127 : 1         | وافر         | القلوب       | وما يك      | 701:7          | وافر | الغريب         | لعمرك    |
| 00:1            | وافر         | بالحجاب      | إذا         | 7: 777         | وافر | ألمتا بي       | ومما     |
| ۹۷ : ۲          | وافر         | جوابي        | أبا حفص     | ۷۸ : ۳         | وافر | الوطاب         | وأفلتهن  |
| 1 - 7 : 7       | وافر         | وللشبآب      | ومن         | و٢٦١           |      |                |          |

صدر البيت قافيته بحره ج ص صدر البيت قافيته بحره ج ص

| ج ص             | بحره | قافيته   | صدر البيت      | ج ص                   | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------|------|----------|----------------|-----------------------|------|---------|-----------|
| <b>۲</b> ۲۸ : ۲ | كامل | سلبه     | ومن            | 7:7:7                 | وافر | باب     | برئت      |
| 77. : 7         | كامل | الشباب   | والشيب         | 727 : 7               | وافر | بالخضاب | إذا       |
| YY0 : £         | كامل | يكتب     | قلم            | 719:17                | وافر | الغريب  | فهالك     |
| ۲: ۱۲           | كامل | أربابها  | قرت            | <b>707</b> : <b>7</b> | وافر | حجابي   | برزت      |
| 9. :7           | كامل | كعب      | يا كع <i>ب</i> | و٧: ٢٤٠               |      |         |           |
| <b>7: AP7</b>   | كامل | يجب      | أما            | ۳: ۲۲                 | وافر | بالإياب | وقد       |
| ٣٠ : ٧          | كامل | غضاب     | ما بال         | ۳۱۰ : ۳               | وافر | بالتراب | ألا       |
| £A : Y          | كامل | فتجيب    | يا واحد        | ٤ : ۳۸۳               | وافر | السراب  | مداد      |
| ۸: ۲۶           | كامل | متعتب    | العاشقان       | ٧٩ : ٦                | وافر | الثواب  | ألا أبلغ  |
| <b>727:1</b>    | كامل | خاطبا    | قد             | ٧٩ : ٦                | وافر | شهاب    | أبا غسان  |
| 170 :7          | كامل | الحب     | عيني           | ۲: ۲۳۱                | وافر | جوابي   | أتاني     |
| Α• : ٧          | كامل | عتابا    | من             | 127 : V               | وافر | داب     | دعی       |
| <b>12</b> : Y   | كامل | الصبا    | أبصرت          | <b>۲۱۳</b> : <b>۷</b> | وافر | السحاب  | رأيت      |
| ۱۳۰ : ۸         | كامل | المحبوبا | Ą              | Y10 : V               | وافر | القراب  | له        |
| ۳۰ : ۱          | كامل | الجرب    | جانيك          | ١: ٣٥                 | كامل | راغب    | شاد       |
| و٥: ۲۷۸         |      |          | ;              | 18. : 1               | كامل | مشذب    | أما       |
| ۱: ۱۲           | كامل | الحاجب   | غالوا          | 190 : 1               | كامل | الكاذب  | إني       |
| ٨٤ :٦           | كامل | القضيب   | سيف            | 117:1                 | كامل | نتطلب   | والله     |
| 1 . 0 : 1       | كامل | وهوب     | نفرت           | <b>7: PV</b>          | كامل | الأحباب | نعم       |
| 7 - 1 - 7       | كامل | كاذب     | ماضر           | و٤: ٢٨٣               |      |         |           |
| 117:1           | كامل | الحالب   | وجفوتني        | ۸۰ : ۲                | كامل | كتبه    | ولكل      |
| 170 : 7         | كامل | الأسباب  | ولقد           | و٤: ٢٨٣               |      |         |           |
| و۲: ۱۵۵         |      |          | ļ              | T . E : T             | كامل | وحبيبها | إن        |

| ج ص                                           | بجره | قافيته   | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------------------------------------|------|----------|-----------|---------|------|---------|-----------|
| <b>۳</b> ۱۸ : ۷                               | كامل | والذهب   | أهدى      | 144 : ٢ | كامل | الأجرب  | ذهب       |
| 3: 7                                          | هزج  | مسلوب    | عظيم      | و٦: ١٢٤ |      |         |           |
| 1.00 : 7                                      | هزج  | ريبة     | تركت      | 7.0 : 7 | كامل | قلبكا   | لا تسألن  |
| 144 : 1                                       | هزج  | بالرعب   | له        | 709:7   | كامل | ذنوبه   | البس      |
| <b>7:                                    </b> | هزج  | قلبي     | أيا من    | T90 : T | كامل | الغلاب  | زعمت      |
| 1: 647                                        | رجز  | صلبه     | أنام      | ٥ : ٨   | و    | و ۱۲۷   | و ۲: ۱۱۱  |
| ٣٠٠ : ٣                                       | رجز  | والأحازب | ذودا      | 7: 777  | كامل | الأعراب | لارقة     |
| 440 :4                                        | رجز  | أبي      | بشر       | 7:077   | كامل | بخضاب   | -         |
| ۷۳ : ٤                                        | رجز  | وخصبوا   | لاهم      | 7:077   | كامل | لشبابي  | بكرت      |
| ۸۸ : ٤                                        | رجز  | آب       | إن كنت    | 717:7   | كامل | شبابه   | بأبي      |
| 1.7:0                                         | رجز  | الإياب   | أوبى      | 702:7   | كامل | وتخضبي  | إن        |
| و٦: ١٣٧                                       |      |          |           | YY0 : £ | كامل | عضبه    | وإذا      |
| 18.0                                          | رجز  | المحجبا  | أوقر      | ۲۸۲ : ٤ | كامل | الكتاب  | لا تجزعن  |
| ۲: ۲۸                                         | رجز  | ركبا     | u         | ۸٠ : ٥  | كامل | والغيب  | إني       |
| 3: 77                                         | رجز  | وسرت بي  | إن        | 7: ••1  | كامل | كلاب    | أبلغ      |
| ۸٥ : ٤                                        | رجز  | الأحزاب  | قرأت      | 7: 371  | كامل | الغيب   | قض        |
| <b>TV9</b> : £                                | رجز  | بي       | وايأبي    | 7: 101  | كامل | الكتاب  | وتقول     |
| r: 3.7                                        | رجز  | ثوبي     | كنت       | F: FF7  | كامل | وشباب   | طلع       |
| ۳۱۰ : ٦                                       | رجز  | يرمون بي | إني       | 107 : 7 | كامل |         | وتراه     |
| 107 : Y                                       | رجز  | الصب     | لا يعقب   | ۸: ۲۲   | كامل | الأكلب  | ولقد      |
| ۳۸ : ٤                                        | رجز  | الخطاب   | مقابل     | 7: 137  | كامل | الحساب  | ولعل      |
| و٥: ١٧٥                                       |      |          |           | 719:7   | كامل | اللبيب  | قول       |
| ۸۱ : ٤                                        | رجز  | منسكب    | قد        | F: 7.7  | كامل | العواقب | لاه       |

| بحرہ ج ص        | قافيته    | صدر البيت        | ج ص      | بحره  | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------|-----------|------------------|----------|-------|---------|-----------|
| نسرح ۲: ۱٤۹     | عربي ه    | مالي             | 1.7:0    | رجز   | المطلب  | صبحت      |
| و۳: ۲۵۹         |           |                  | 1 T : 7  | رجز   | المطلب  | أنا       |
| نسرح ۲: ۲۹۲     | أدبه م    | ما وهب           | ۲: ۱۳    | رجز   | يقترب   | يا أيها   |
| نسرح ۲: ۲۲۷     | جوانبها م | وروضة            | Y4 : V   | رمل   | أذوبا   | قد        |
| نسرح ۷: ۱۲۶     |           | بيضاء            | 147:4    | رمل   | الغضب   | ليست      |
| نسرح ۷: ۱۵۰     | العجب ه   | إنّ              | 7.47 : 7 | رمل   | وأبي    | لا بك     |
| نسرح ۷: ۱٤۹     | العرب م   | هم               | ۸۳ : ۷   | رمل   | حبي     | آه        |
| نسرح ۲: ۲۳۸     | وكاذبها ه | وما لبكر         | 772 :7   | رمل   | خرب     | اسقني     |
| خفیف ۱: ۷۰      | حجاب      | أيها             | و٨: ٥٠   |       |         | -         |
| خفیف ۲: ۱۳۳     | الأريب -  | ليس              | F: 777   | رمل   | ولعب    | شادن      |
| خفیف ۸: ۲۸      | نسيب      | ونبيذ            | 100:5    | سريع  | والثالب | ثالبني    |
| خفیف ۳: ۱۹۹     | جانبا -   | أرض              | 7:7:8    | سريع  | الراهب  | إنّ       |
| خفیف ۳: ۲۷۵     | شعوبا -   | وضع              | ٤٣ : ٤   | سريع  | بابه    | u         |
| خفیف ۲: ۳۲۹     | وزبيب -   | ومتى             | ۸۱ : ۷   | سريع  | أهرب    | رأيت      |
| خفیف، ۱۹۲۲: ۳۹۵ | بعذاب -   | إنّ              | ۸: ۱۱۵   | سريع  | قلب     | وعاشق     |
| خفیف ٤: ٥٥      | الرقاب    | ليس              | 170 : ٢  | سريع  | الغيب   | رب        |
| خفیف ۲: ۲۵۵     | حبيب      | يا غريبا         | 179:7    | سريع  | بالصاحب | فاعتبروا  |
| خفیف ۷: ۲۲۸     | الذباب -  | کلّ              | 73       | سريع  | غائب    | إن        |
| خفیف ۸: ۱۳۱     | خضاب      | ليس              | 710 : 2  | سريع  | شاحب    | يا عجب    |
| متقارب ۲: ۳۷۵   | •         | فيا ر <b>حمة</b> | A1 : Y   | سريع  | يضرب    | كأنها     |
| متقارب ۳: ۲۱۸   | والنصب ه  | وربيت            | 772 : 2  | منسرح | كتبك    | أحلت      |
| متقارب ۳: ۲۸۵   | تعتب ،    | تبيت             | ۲٦٤ : ٤  | منسرح | سببك    | کیف.      |
| متقارب ٤: ١٦٣   | يطيبا     | أولئك            | ۲۰۲ : ۱  | منسرح | الأدب   | جئتك      |

| ج ص                                           | بحره | فاقيته  | صدر البيت | صدر البيت قافيته بحره ج ص   |
|-----------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------------------------|
| <b>7: 7</b> 77                                | طويل | ما أجنت | أباحت     | نرکت عابه متقارب ۱ ۱ ۵۱     |
| <b>7: 437</b>                                 | طويل | اقشعرت  | أعيني     | إذا بالقصب متقارب ١: ٧١     |
| T: Y07                                        | طويل | غمرات   | محب       | بْكُلّ اللبب متقارب ١ : ١٣٧ |
| ٣ : ٧                                         | طويل | وجلت    | وما       | عجبت ذهب متقارب ٤: ٣١٢      |
| Y0 : V                                        | طويل | لغنت    | سقوني     | نعي لك الخطوب متقارب ٣: ١٤٠ |
| Y9. AP7                                       | طويل | اشمعلت  | بني أسد   |                             |
| ١٨٥ : ٧                                       | بسيط | بموت    | یکاد      | حرف التاء                   |
| 77 7                                          | بسيط | وقته    | وعائب     |                             |
| و۲: ۱۸۵                                       |      |         |           | أرى أتلفت طويل ٢: ٣٢        |
| 717 : 7                                       | بسيط | مواساتي | يا صاحب   | أمسعود الترحات طويل ٣: ٢٤٣  |
| <b>7:                                    </b> | بسيط | يت      | إني       | لعمرك فأموت طويل ١٥١ ١٥١    |
| ۹۷ : ۸                                        | بسيط | ياقوت   | اشرب      | تميم ضلت طويل ١: ١٣٠        |
| 177:1                                         | وافر | كميت    | أرجل      | و٦: ٣٠٨                     |
| ٤٤ : ٢                                        | وافر | مصمتات  | 71        | أقول وصلاته طويل ١٩٨: ١٩٨   |
| T: 077                                        | وافر | بدأت    | هبيني     | سأشكر جلت طويل ١: ٢٣٥       |
| ۱۲۱ : ۸                                       | وافر | الفتيت  | عجبت      | فمنهن قرت طویل ۲۹۲:۲۹۲      |
| 7 2 9 : 2                                     | وافر | بالغداة | وما       | أسيئي تقلت طويل ٣: ١٢٥      |
| 7: 771                                        | وافر | مدبرات  | تروعنا    | وقد كالشقرات طويل ٣: ٢٩٨    |
| ۹۰ : ۲                                        | كامل | عذلتكا  | لو        | وما فشلت طویل ٤: ٥٢         |
| ۲۰۷ : ۳                                       | كامل | فنسيت   | ملّ       | و۷: ۱۱۰                     |
| V: F•7                                        | كامل | ميت     | الفائخات  | فمن ثابت طویل ٤: ٢٤٦        |
| ۱۳۷ : ۳                                       | كامل | البيت   | زينت      | يخبئن معتجرات طويل ٦: ١٧٢   |
| Y • 0 : 0                                     | كامل | لذاتي   | ولقد      | ولم تر معتمرات طویل ٦: ١٧٣  |
|                                               |      |         |           |                             |

| ج ص                    | بحره   | قافيته   | صدر البيت | ص   | ج            | بحره | قافيته   | صدر البيت |
|------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------|------|----------|-----------|
| ۸۳ : ۷                 |        |          | یا قرّة   | 770 | ۲:           | كامل | فانهلت   | وكأن      |
| Y2V : 1                | خفیف   | الطلحات  | نضر       | 727 | ۲:           | كامل | وجناته   | ۶         |
| V: 1.7                 | خفيف   | والمحروت | ليس       | 177 | و٧:          |      |          |           |
| 107 : 7                | متقارب | مقيثا    | رايت      | 777 | : <b>T</b>   | •    | مساعدته  | لا بر     |
| 129 : ٢                | متقارب | تجاراتهم | رأيت      | ۳   | ۲:           |      | مواتي    | یا دھر    |
| ۲۱۰ : ۷ ب              | متقارب | رقته     | เเร่      | 700 | ۲:           | •    | أرنت     | u         |
| 7£V : 7 4              | متقارب | نفیت     | فؤادي     | ٣١. | : <b>Y</b>   | •    | اللذات   | إنّ       |
|                        | . [4   | 11 à -   |           | 170 | ٠٣:          | كامل | غذت      | ما عذر    |
|                        |        | حرف ال   |           | *71 | : ٢          | رجز  | مشيتي    | أشكو      |
| 7: A07                 | مديد   | الثلاث   | طلق       | ١٣٢ | ۲:           | رجز  | مالفيت   | هل        |
| ۸: ۲۲                  | وافر   | الثلاث   | لهوت      | ۲۸  | : ٤          | رجز  | مشتي     | من        |
| <b>711</b> :7          | رجز    | البرارث  | أقفرت     | 779 | ۲:           | رجز  | والصفات  | والخرم    |
| 727 : V                | رمل    | الجدث    | لزمتني    | 441 | ۲:           | رجز  | والغايات | والعلل    |
|                        | t      | ۔ هٔ ۱   |           | 457 | <b>r</b> :   | رجز  | الحياة   | أقول      |
|                        | جيم    | حرف ا    |           | 721 | <b>7</b> :   | رجز  | واطهأنت  | الحمد     |
| 147 : 7                | طويل   | أحوج     | وقد       | ٦   | : <b>Y</b>   | رجز  | الصوت    | والطير    |
| *** : T                | طويل   | أحوج     | لئن       | 71  | : ٨          | رجز  | والحاجات | أخو       |
| <b>T: F</b> ( <b>T</b> | طويل   | وتموج    | فجاء      | 7.4 | ' : <b>Y</b> | رمل  | عدمته    | بت        |
| : <b>Y</b>             | طويل   | مخرجا    | u         | ٣.  | : ٤          | رمل  | لشتائك   | أنت       |
| ۲۰۸ : ۱                | طويل   | منضج     | وأشعث     | 10' | ۲: ۱         | رمل  | أتت      | من        |
| <b>TTE : T</b>         | طويل   | بالمتولج |           | 122 | ۳: ٠         | سريع | بيت      | احسن      |
| 7: 071                 | طويل   | المعوج   | إذا       |     | و٦:          |      |          |           |
| 170 : ٧                | طويل   | ديباجا   | حمرة      | 122 | ۲: ٠         | سريع | للموت    | يا أيها   |

| ج ص                                | بحره  | قافيته  | صدر البيت      | ج ص       | بحره | قافيته        | صدر البيت |
|------------------------------------|-------|---------|----------------|-----------|------|---------------|-----------|
| ۳۳۰ : ۱                            | كامل  | الأزواج | أم             | 712:7     | مديد | دعج           | حبذا      |
| YAY : 0                            | كامل  | بالعوسج | وبعثت          | و۷: ۲۳    |      |               |           |
| 0 Y : Y                            | كامل  | المولج  | <b>ت</b> ا زلت | 11 : Y    | مديد | الضرج         | يا حورار  |
| 117:4                              | رجز   | نجا     | وآفة           | 11 : Y    | مديد | والغنج        | کسروی     |
| r: r.7                             | رجز   | الفنزجا | فهنّ           | 11 : Y    | مديد | بالمهج        | تعمل      |
| 1.7:                               | رجز   | الوهج   | يا رب          | ۲: ۸۱۳    | مديد | علاج          | صدعت      |
| ۱ • ۹ : ۸                          | رجز   | تفحجي   | أنا            | ۸: ۳۳     | بسيط | والحرج        | إن        |
| 129 : ٧                            | رمل   | زجاج    | إنّ            | 1: 77     | بسيط | فلجا          | ۶         |
| ٥: ٢٨                              | رمل   | الثبج   | شبت            | 7.1:1     | بسيط | ما ارتتجا     | إنّ       |
| و٦: ١٣٤                            |       |         |                | 777:0     | بسيط | أفواجا        | قد        |
| A : Y                              | رمل   | حرج     | هل             | 778:7     | بسيط | درّاج         | إنّ       |
| ٣٢ : ٧                             | سريع  | تحرجي   | عوجي           | 7 : A · 7 | بسيط | دراج          | تكسو      |
| ۱۸۷ : ۵                            | منسرح | والولج  | أنت            | 779:7     | بسيط | بتزويج        | وروضة     |
| و٦: ١٤٤                            |       |         |                | ٤٦ : ٧    | بسيط | والضرج        | السحر     |
| <b>*** ** ** ** ** ** ** ** **</b> | منسرح | حرج     | قل             | ۷: ۲۳۲    | بسيط | الفراريج      | نعم       |
| 71. Y                              | خفیف  | أمواجا  | لو             | 77.       | وافر | السراج        | أمن       |
| 1 A £ : V                          | خفیف  | فرج     | عادني          | ۱۷۱ : ٦   | وافر | وداجي         | وأمتا     |
| 77. 77.                            | مقتضب | فرج     | يا مليحة       | £Y : Y    | كامل | الهودج        | هيا       |
|                                    |       |         |                | ٤٦ : ٧    | كامل | عرجوا         | ماذا      |
|                                    | لحاء  | حرف ا   |                | 47 : 1    | كامل | ناجي          | قل        |
|                                    |       |         |                | و∨: ٦     |      |               |           |
|                                    |       | الرشح   |                | 121:1     | كامل | <i>هرتج</i> ي |           |
| 10. :1                             | طويل  | قارح    | وقد            | ۲۳۰ : ۱   | كامل | الحجاج        | من        |

| <b>**</b> : <b>*</b> | بسيط | قرحا     | من        | ۲۸٥ : ۱              | طويل | ضريحها  | וֹצ      |
|----------------------|------|----------|-----------|----------------------|------|---------|----------|
| 1:                   | بسيط | بإصباح   | الرأي     | 721 : 7              | طويل | الجوانح | سأبكيك   |
| ٤: ٣٥                | بسيط | دلاح     | يا من     | ۲۸۰ : ۳              | طويل | طائح    | لقد      |
| <b>7:77</b>          | بسيط | دلح      | الروض     | ٤٦ : ٤               | طويل | أقبح    | L        |
| ££ : Y               | بسيط | الواح    | لا تحفلنّ | ۲۳٤ : ٤              | طويل | تمدح    | وما      |
| ££ : Y               | بسيط | الأكيراح | دع        | ۲: ۲۳                | طويل | المصبح  | جزى      |
| ٤٣ : ٧               | بسيط | بالصاحي  | یا دیر    | ۲: ۵۵۲               | طويل | سافح    | أمبتكر   |
| ٧٤ : ٨               | بسيط | بجروح    | ما زلت    | ר: ורץ               | طويل | تنوح    | וֹצ      |
| 11Y : A              | بسيط | بالراح   | دان       | ۲۸ : ۷               | طويل | أبيح    | لعمري    |
| 92 :7                | وافر | مشيح     | ألم       | AY : Y               | طويل | أروح    | لئن      |
| ۲: ۵۵۲               | وافر | سراح     | إذا       | ۳۰۸ : ۷              | طويل | تصبح    | على      |
| 197 : 7              | وافر | جماحا    | وخل       | ۲۰٤ : ۱              | طويل | إفصاحا  | قد       |
| 1: 78                | وافر | الربيح   | أبت       | 7: 171               | طويل | سلاح    | أخاك     |
| 181 : 1              | وافر | الصحيح   | وما       | 77 : ٣               | طويل | الريح   | طلبت     |
| TT1 : 1              | وافر | امتياح   | تعزت      | 72. : 4              | طويل | الجوانح | וֹצ      |
| <b>TTA</b> : 1       | وافر | الأضاحي  | فلست      | ۲۱۳ : ۳              | طويل | الصحائح | لئن      |
| 727 : 1              | وافر | بالنجاح  | ثقي       | 1.7:0                | طويل | ناصح    | وإن      |
| 12. : "              | وافر | النواحي  | أؤمل      | r: 777               | طويل | الأباطح | وأدنيتني |
| 120 : Y              | وافر | صحيح     | لعين      | ٧: ٢٧                | طويل | قروح    | ولي      |
| 1 - 1 - 1            | كامل | صلاح     | سيف       | r: 107               | مديد | فادح    | مستهام   |
| 107:1                | كامل | المتاح   | ألقى      | <b>TT</b> : <b>T</b> | بسيط | مفتوح   | كانت     |
| 100 : 5              | كامل | لا يفلح  | فإذا      | 3: 75                | بسيط | مزاح    | ماذا     |
| ۲۸ : ٤               | كامل | مباح     | ہنت       | و۷: ۱۳۹              |      |         |          |

صدر البيت قافيته بحره ج ص صدر البيت قافيته بحره ج ص

| ج ص                   | بحره   | قافيته | صدر البيت | ج ص       | بجره  | قافيته | صدر البيت   |
|-----------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|
| 3:                    | خفیف   | الصياح | أنت       | ۳۲۰ : ٥   | كامل  | صلاحه  | من          |
| 1: 75                 | متقارب | نصيحا  | ولا تفش   | 7 7       | كامل  | فرحا   | ولقد        |
| ٥٦ : ٣٠               | متقارب | جناحا  | كتاركة    | 7 - 7 - 7 | كامل  | نجاحا  | الرفق       |
|                       |        |        |           | 7: 781    | كامل  | صياحا  | ذكر         |
|                       | لخاء   | حرف ا- |           | ۱۰٤ : ۸   | كامل  | جرحا   | لا يمنعك    |
| <b>TOA:</b> 7         | مديد   | ÷      | عاد       | 101 : 4   | كامل  | ورباح  | وإذا        |
| 1071.                 |        | رسسي   |           | 110:5     | كامل  | القارح | الآن        |
|                       | دال    | حرف ال |           | 751 : 4   | كامل  | الواضح | إنّ         |
|                       |        |        |           | و٦: ٢٣٦   |       |        |             |
| 198:1                 | طويل   | جاهد   | أتهزأ     | 1.44 : Y  | كامل  | دلاح   | u           |
| 1: 577                | طويل   | جواد   | خالد      | 707 : 4   | كامل  | المادح | ألا         |
| 1: 877                | طويل   | حد     | سئلت      | 100 : 7   | هزج   | يبرح   | וֹצ         |
| TOY : 1               | طويل   | يزيد   | ولله      | 107:1     | هزج   | ونوحه  | يا رب       |
| 1: 777                | طويل   | عودها  | بنيت      | ۱۳۸ : ۲   | رجز   | السلاح | لا بد       |
| <b>۲۲۷</b> : ۲        | طويل   | ودود   | صديق      | ٥٠ : ٣    | رجز   | ربح    | الليل       |
| 771 : 7               | طويل   | مساعد  | هموم      | ٧٤ : ٨    | رمل   | القبيح | اسقني       |
| <b>TY1</b> : <b>T</b> | طويل   | شديد   | إذا       | ٧٤ : ٨    | رمل   | فتفوح  | غحن         |
| <b>79</b>             | طويل   | تعود   | أنا       | ۳۱۸ : ۷   | رمل   | قزح    | <b>ح</b> رة |
| 710 : 7               | طويل   | مخلد   | وقد       | ۸: ۳۴     | رمل   | ومزاح  | إغا         |
| 197 : 4               | طويل   | تزيد   | لكل       | ۱۸ : ۷    | سريع  | يبرحا  | رب          |
| 719:4                 | طويل   | وتحمد  | 31        | 92:1      | سريع  | بنفاح  | لست         |
| 72. : 4               | طويل   | لجمود  | וֹצֵי     | 717 : 7   | منسرح | السقح  | يا أهل      |
| ۳۰۱ : ۳               | طويل   | النهد  | فيا ابنة  | ٤: ٥٨٧    | خفیف  | أرباح  | أنا         |

| إذا       | ستعود  | طويل | ٤ : ٣٣        | تخيرت    | هندا    | طويل | 09 : Y         |
|-----------|--------|------|---------------|----------|---------|------|----------------|
| وما       | جديد   | طويل | ٥٨ : ٤        | וֹצֵי    | يتجلدا  | طويل | 77 : V         |
|           |        | ,    | و۷: ۱۱۰       | إذا      | سعد     | طويل | ٧٤ : ١         |
| بويزل     | ساديا  | طويل | 72 : 2        |          |         | ,    | و٤: ٢١٣        |
| וֹצ       | الزبد  | طويل | ٧٤ : ٤        | أسود     | الأساود | طويل | 98 : 1         |
|           |        | ,    | و٧: ٢٠٤       | إذا      | الثرائد | طويل | 178 : 1        |
|           |        | ,    | و۸: ۱۲        |          |         | ,    | و۱: ۱۲۹        |
| هم        | فبعيد  | طويل | ٤: ٢٠٩        | وكل      | خالد    | طويل | 144 : 1        |
| غضارة     | فقدها  | طويل | ٤: ١٠٣        | ونبهن    | الغمد   | طويل | 100:1          |
| ٦į        | أتودد  | طويل | ۲: ۷۷         | ولا      | المتهدد | طويل | ۲۰0 : ۱        |
| فإن       | لسعيد  | طويل | 7: 771        | سألت     | خالد    | طويل | 1: 577         |
| وكنت      | بعيدها | طويل | V: 70         | إذا      | لزياد   | طويل | 1: 277         |
| וֹצ       | المراد | طويل | 112 : Y       | ألا      | بلاد    | طويل | 1: 177         |
| أعاتبها   | فتعود  | طويل | ۱۲۳ :۷        | فتي      | وبوادي  | طويل | 720 : 1        |
| لا تشعرنّ | وبليد  | طويل | 712 : Y       | سأرسل    | الشوارد | طويل | 1: 377         |
| ولما      | وريدها | طويل | ٥:٨           | أبا خالد | سعيد    | طويل | 1: 22          |
| ولو       | عودها  | طويل | 700:7         | فقلت     | محد     | طويل | <b>TV1:1</b>   |
| وجرثومة   | عديدها | طويل | <b>77</b> × 7 | وما      | القلائد | طويل | ٤٧ : ٢         |
| يعاتبني   | حدا    | طويل | T+9:T         | إذا      | الردى   | طويل | 144 : 4        |
| ويوقد     | أوقدا  | طويل | T: 77         | أخوك     | الود    | طويل | <b>TTV : T</b> |
| جزی       | وأمجدا | طويل | ٥٠ :٦         | عن       | يقتدي   | طويل | <b>۲۳•</b> : ۲ |
| فشبهتها   | خدا    | طويل | ۲: ۲۸۱        | بأنفسنا  | تبدي    | طويل | TAO : T        |
| تری       | فتبددا | طويل | F: 077        | وما      | خالد    | طويل | 712 : 7        |
|           |        |      |               |          |         |      |                |

صدر البيت قافيته بحره ج ص صدر البيت قافيته بحره ج ص

| ج ص                                           | بحره    | قافيته  | صدر البيت | ِه ج ص    | قافيته بحر  | صدر البيت |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| ۲: ۳۳                                         | طويل    | عن يد   | أعاذل     | بل ۲: ۳۳۸ | تتجدد طو    | وطول      |
| ٤٩ : ٦                                        | طويل    | زرود    | أخذتك     | بل ۲: ۳۳۹ | مبدد طو     | على       |
| ۲: ۲۰۱                                        | طويل    | موقد    | متى       | و۳: ٤٤    |             |           |
| و١٤٢                                          |         |         |           | بل ۲: ۳۵۰ | المهند طوب  | مفيد      |
| ۲: ۱۷۹                                        | طويل    | الورد   | أيا ابنة  | بل ۳: ۲۹  | تزوّد طوب   | ستبدي     |
| <b>7:                                    </b> | طويل    | يفند    | أبي       | و۲: ۱۲۰   |             |           |
| ۲: ۱۹۰                                        | طويل    | أنجد    | کمیش      | 417.14    | 79          |           |
| ۲: ۸۰۲                                        | طويل    | بعدي    | أهيم      | بل ۳: ۱۵۲ | زبرجد طوي   | تجنب      |
| و۲۱۸                                          |         |         | ·         | بل ۳: ۱۵۶ | غد طو       | قليل      |
| <b>۲٦٤ : ٦</b>                                | طويل    | الخرائد | شقائق     | ل ۳: ۱۵۹  | وتالد طوي   | تلوم      |
| 777 : 7                                       | طويل    | جعد     | وما       | ل ۳: ۲۰۲  | واحد طوي    | مطأطأة    |
| <b>7: YX7</b>                                 | طويل    | مورّد   | وحاملة    | ل ۳: ۲٤٥  | بعائد طوي   | أشيبان    |
| ٤١ : ٧                                        | طويل    | والرشد  | ألا       | ل ٤: ٢٩   | فترود طوي   | وما       |
| ٤٨ : ٧                                        | طويل    | الوجد   | أظل       | ل ٤: ٥٠   | سواد طوی    | بصرية     |
| ٤٨ : ٧                                        | طويل    | عندي    | تهزأت     | ل ٤:٤٧    | عوّدي طوي   | فلولا     |
| Y£ : Y                                        | طويل    | والجد   | ألا       | و۷: ۱۲    |             |           |
| ۸٥ : ٧                                        | طويل    | وباليد  | فلم       | و ٢٤٥     |             |           |
| 112 : Y                                       | طويل    | المرد   | ألا       | ل ٥: ١٩١  | بأوحد طوي   | تمنى      |
| ۱٦٥ : ٧                                       | طويل    | المتوقد | أنا       | ل ٥: ١٩٢  | بالتجلد طوي | فإن       |
| ۲ • ۳ · ۲                                     | طويل    | عمد     | وللموت    | و۲: ۱۹۷   |             |           |
| Y11 : V                                       | طويل    | ملحد    | فبتنا     | و۷: ۲۷    |             |           |
| Y10 : Y                                       | طويل    | ليزيد   | فأما      | ل ٥: ٢٠٩  | راقد طوي    | لقد       |
| 777 : V                                       | طہ بیا۔ | العمد   | أشہ ت     | ل ٥: ٢٧٦  | زياد طوي    | فهاذا     |

| ج ص                  | بحره   | قافيته   | صدر البيت   | بحرہ ج ص    | قافيته   | صدر البيت    |
|----------------------|--------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 7: 071               | بسيط   | مزداد    | الخير       | طویل ۷: ۲۳۸ | مجصاد    | زرعنا        |
| 7: 777               | بسيط   | الجيد    | جاءت        | طویل ۷: ۳۱۵ | الحذ     | رياحين       |
| 7:137                | بسيط   | مفتقد    | لا حزن      | طویل ۸: ۱۰۶ | كالورد   | وكالدرة      |
| 7: 77                | بسيط   | والبلد   | إن          | طویل ۸: ۹٦  | الوجد    | له           |
| <b>7</b> : <b>7Y</b> | بسيط   | أحد      | أكثرت       | طویل ۸: ۱۲٦ | العهد    | عفا          |
| 7: 38                | بسيط   | الفند    | يا راكبا    | طویل ۲:۲۲۲  | فسد      | ر <b>أيت</b> |
| 189:7                | ً بسيط | أبترد    | إذا         | مدید ۲: ۳۵۹ | برد      | يا مجال      |
| و۷: ۱۸               |        |          |             | مدید ۲۱:۷   | تكد      | يا خليلي     |
| T: 777               | بسيط   | رقدوا    | أشكو        | بسیط ۱۱:۱   | سادوا    | لا يصلح      |
|                      | بسيط   | محسود    | أر <i>ى</i> | و٦: ١٥٨     |          |              |
| 172 : A              | بسيط   | تطرد     | يا ظبية     | بسیط ۱: ۲۸  | البلد    | یا خیر       |
| ٧٩ : ٨               | بسيط   | العناقيد | من          | بسیط ۱: ۱۹۷ | عجد      | ماكلف        |
| 1: 577               | بسيط   | فندا     | ما أكثر     | و۳: ۳۹      |          |              |
| و۲: ۱۳۳              |        |          |             | و۲۲         | •        |              |
| و۳: ۱٦٦              |        |          |             | بسیط ۱:۷۷   | العود    | أروق         |
| 178 : 4              | بسيط   | الولدا   | ترجو        | و٧: ٢١٥     |          |              |
| و۳: ۳۲               |        |          |             | بسيط ١: ٢٤٥ | ولدوا    | قوم          |
| 175 : 1              | بسيط   | حسادا    | إن          | و٦: ١٤٢     |          |              |
| 145 : 4              | بسيط   | عددا     | إني         | بسیط ۲: ۱۷۶ | •        | ٳڹ           |
| 188 : 4              | بسيط   | يدا      | بادر        | •           | عضد      | من           |
| 110 : ٤              | بسيط   | زادا     | لأعرفنك     | _           | الجديدين | قالوا        |
| <b>7:77</b>          | بسيط   | البلدا   | إذا         | و۳: ۲۹      |          |              |
| 19. : Y              | بسيط   | مجهودأ   | ما غرد      | بسیط ۷: ۱۲۵ | ومد      | كأن          |

| 77 <b>7</b> : 7                               | بسيط | الصادي    | فهن     | ۸: ۵/                 | بسيط | قعدا    | لا أبغض       |
|-----------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------------------|------|---------|---------------|
| <b>7:                                    </b> | بسيط | بادي      | یا صاحب | ٨: ٢٥                 | بسيط | صددا    | قل            |
| <b>TY</b> : <b>Y</b>                          | بسيط | الغادي    | ضنت     | 99:1                  | بسيط | بجلمود  | تلقى          |
| ۷: ۲۳                                         | بسيط | <br>مسدود | یا مشرع | 100:1                 | بسيط | والهادي | تظل           |
| ٧: ٥٨١                                        | بسيط | الصيد     | وكيف    | 198:1                 | بسيط | والجود  | 71            |
| ۸: ۲۳۲                                        | بسيط | خڌ        | أشهى    | 1: 537                | بسيط | الجود   | يجود          |
| 772 : V                                       | بسيط | جسده      | هذا     | <b>771:1</b>          | بسيط | بموجود  | للموت         |
| 702 : V                                       | بسيط | بالجود    | أما     | 7: 701                | بسيط | بالرمد  | يا م <i>ن</i> |
| 1 - 9 : 1                                     | وأفر | أسده      | تمناني  | ١٧٠ : ٢               | بسيط | حسد     | کل            |
| 198 : 7                                       | وافر | أزيد      | أشرق    | و۱۷۱                  |      |         |               |
| ٧٩ : ٣                                        | وافر | العقاد    | وأعلم   | ۲: ۸۸۱                | بسيط | مسعود   | هذا           |
| 7: 701                                        | وافر | يا سعيد   | إذا     | <b>7: 737</b>         | بسيط | ولدي    | دعني          |
| 720 : 4                                       | وافر | المشيد    | أحق     | 700 : 7               | بسيط | والبدد  | لا يعرف       |
| ٤٠ : ٦                                        | وافر | يصيد      | تبخل    | <b>TYT</b> : <b>T</b> | بسيط | ممتد    | أصبحت         |
| ٧: ٨٦.                                        | وافر | تربد      | L       | و۳: ۱٤٠               |      |         |               |
| <b>۲-۷</b> : ۲                                | وافر | الشهودا   | إذا     | ٤٣ : ٣                | بسيط | زاد     | الحنير        |
| ۱۰ : ٤                                        | وافر | سمودا     | رمی     | 189:8                 | بسيط | يدي     | من            |
| ٤٨ : ٦                                        | وافر | المزادا   | وفي     | 109:7                 | بسيط | متئد    | لن            |
| ۲: ۲۵۱                                        | وافر | زيادا     | وكائن   | 7:77                  | بسيط | تلد     | يا فرحة       |
| ۱۳۰ : ۷                                       | وافر | ارتدادا   | لقد     | 727 : 7               | بسيط | حادي    | يا حار        |
| ۸. ۱                                          | واف  | الحديد    | معاوي   | 7: 701                | بسيط | ترد     | لو            |

و7: ۱٦۸ و۲۳۷

|   | ج ص                   | ېحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص            | بحره | قافيته       | صدر البيت        |
|---|-----------------------|------|---------|-----------|----------------|------|--------------|------------------|
|   | 112 : 1               | وافر | فؤادي   | וֹצ       | 1.1:1          | وافر | الجياد       | مقيلك            |
|   | 19.:1                 | كامل | مفسد    | أسعد      | 1.9:1          | وافر | القياد       | أعاذل            |
|   | 198:1                 | كامل | أجلد    | يا من     | 194:1          | وافر | اقتصادي      | ملأت             |
|   | <b>TTV</b> : 1        | كامل | لبيد    | ولقد      | 77:7           | بسيط | مراد         | أريد             |
|   | و۲: ۳۷۰               |      |         |           | وه: ۳۳۷        |      |              |                  |
|   | 1: 737                | كامل | بعيد    | أترى      | 790 : 7        | وافر | بزاد         | إذا              |
|   | 1: 137                | كامل | ويورد   | عزب       | 700 : 7        | وافر | زاد          | وحبس             |
|   | 199:7                 | كامل | جواد    | بشر       | و٧: ۲۱۹        |      |              |                  |
|   | <b>7 . . . . .</b>    | كامل | العائد  | قالت      | T09:T          | وافر | نفاد         | سواد             |
|   | ٧٩ : ٣                | كامل | يزيد    | لا الجود  | 777 : 7        | وافر | السواد       | شبابی            |
|   | 7 . 9 . 7             | كامل | لا ينفد | بليت      | ٣٢١ : ٣        | وافر | عاد          | <br>وسيف         |
|   | <b>717</b> : <b>7</b> | كامل | يبعد    | أبني      | ٣٢٥ : ٣        | وافر | وحدي         | تقول             |
|   | TY0 : £               | كامل | مجدود   | ما خطبة   | ٤٣ : ٤         | وافر | الحديد       | سبكناه           |
|   | T: 771                | كامل | مرصد    | رجل       | ١٣٤ : ٤        | وافر | بعيد         | كتبت             |
|   | <b>7:7:</b>           | كامل | تجلد    | تأبي      | 707 : 2        | وافر | زیا <b>د</b> | <b>ج</b> ار      |
|   | <b>7: Y37</b>         | كامل | المتجرد | وذات      | و٧: ١٤٥        |      |              |                  |
|   | T: 737                | كامل | يبدو    | هجرتك     | <b>TTV</b> : 0 | وافر | زنادي        | وكيف             |
|   |                       | كامل | أجد     | الله      | ۲: ۸۱          | وافر | الإصاد       | وما              |
|   | <b>TTA</b> : 1        | كامل | قعودا   | رهبان     | 19:7           | وافر | زياد         | ألم              |
| İ | AY : Y                | كامل | أزدادها | وعلمت     | r: 77          | وافر | الوريد       | ،<br>وم <i>ن</i> |
|   | و٦: ١٦٤               |      |         |           | ٤٠ : ٦         | وافر | الخدود       | قتلت             |
|   | TA0 : T               | كامل | شاهدا   | إني       | ۲: ۸۴          | وافر | الجلاد       | ومنبطح           |
|   | 7: 7.7                | كامل | مدادها  | تزجى      | r: r07         | وافر | الفؤاد       | أبيت             |

| ج ص                   | بحره | قافيته | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته      | صدر البيت           |
|-----------------------|------|--------|-----------|---------|------|-------------|---------------------|
| ۲: ۸۲۱                | كامل | مشاهد  | يا غافلا  | و٤: ٢٤٦ |      |             |                     |
| ۲۳۱ : ۳               | كامل | معرد   | غدر       | و٦: ١٤١ |      |             |                     |
| و٥: ٧٣                |      |        |           | و٧: ٨٧  |      |             |                     |
| 70V : T               | كامل | خڌي    | خڌي       | ۲۰۸:۳   | كامل | حيدا        | قصد                 |
| 777 : 7               | كامل | إياد   | ماذا      | 178:7   | كامل | ورشادها     | ولقد                |
| ١٠٠ : ٤               | كامل | ومبلد  | فيم       | و١٦٣    |      |             |                     |
| YA0 : £               | كامل | خد     | يا رقعة   | 178:7   | كامل | عتادها      | 4                   |
| 1 : 447               | كامل | يولد   | متقلدين   | ۱٦٤ :٦  | كامل | زنادها      | أطفأت               |
| 7: -7                 | كامل | جلاد   | لله       | 170:1   | كامل | يدي         | وكتيبة              |
| 177:7                 | كامل | ومحمد  | وبيوم     | 170:1   | كامل | مزبد        | الله                |
| T:: 7A1               | كامل | وتجلد  | عاصي      | و٦: ١٨٣ |      |             |                     |
| <b>7: Y•7</b>         | كامل | متجدد  | f         | 197:1   | كامل | المتحمد     | ليس                 |
| 7: A07                | كامل | معد    | ولقد      | ۲۰۷ : ۱ | كامل | الموتد      | صدت                 |
| <b>\Y</b> : <b>Y</b>  | كامل | متعبد  | قل        | 1: 737  | كامل | وتليد       | كعب                 |
| 70 : V                | كامل | البارد | إني       | 1: 377  | كامل | والسودد     | لله                 |
| ٧: ٢٦                 | كامل | الحاسد | خيرا      | 771:1   | كامل | الحذ        | طویت                |
| 197 : Y               | کامل | تجدى   | ردّا      | 73 : 7  | كامل | محمد        | أيسومني             |
| و۸: ۵۸                | •    | pa T   | •         | 15% : 4 | كامل | بالسودد     | خلت                 |
| <b>۳۱۳</b> : <b>۷</b> | كامل | المجد  | نعل       | 124 : 4 | كامل | حسود        | وإذا                |
| ۸: ۳۵                 | کامل | حاد    | •         | 177 : 4 | كامل | الوالد<br>ء | إن                  |
|                       |      |        | نعم       | 7: 7.   | كامل | أبدي        | إنّ                 |
| ۸: ۱۱۹                | كامل | وبعادي | يا حسرتا  | 7.7 : 7 | كامل | بالعوّاد    | <b>رنعود</b><br>ساء |
| 10.:1                 | كامل | وقد    | ولقد      | 712:7   | كامل | دد          | اقرأ                |

| ص            | ج          | بحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص                   | بحره | قافيته   | صدر البيت  |
|--------------|------------|------|---------|-----------|-----------------------|------|----------|------------|
| 250          | و ۵ :      |      |         |           | 21:7                  | كامل | تكابد    | إنا بطانتك |
| 414          | ٠٢:        | رجز  | البلاد  | یا بکر    | و١٦٣                  |      |          | •          |
| ٤٥           | : ٤        | رجز  | العباد  | ياً بكر   | 17: 17                | كامل | حسد      | إياك       |
| ۲۸.          | ٠٣:        | رجز  | جلدي    | وصاحب     | 779:7                 | كامل | تستفده   | من         |
| 22           | : ٤        | رجز  | وجدي    | قلت       | 779:7                 | كامل | ترده     | غلط        |
| ٢٤           | : ٤        | رجز  | جلد ها  | كأنها     | 777 : 7               | كامل | تفده     | من         |
| 177          | : 5        | رجز  | المسجد  | خطارة     | 77A : V               | هزج  | الشدة    | וֹצ        |
| ۱۸۷          | ۲:         | رجز  | المرتد  | صدت       |                       | هزج  | سعد      | متى        |
| 177          | : Λ        | رجز  | سهده    | مردد      | 7: 701                | رجز  | عبد      | لا بد      |
| 40           | ٠٢:        | رجز  | وسجد    | امنن      | ۱۷۰ : ۳               | رجز  | دواد     | بينا       |
| ۸۵           | : ٤        | رجز  | والولد  | يا لهف    | ۱۱ : ٤                | رجز  | تعتادها  | إذا        |
| 107          | <b>: Y</b> | رمل  | تعد     | في        | 2: 77                 | رجز  | کده      | مًا حج     |
| 197          | : Y        | رمل  | البلد   | إغا       | ۱۸۱ : ٤               | رجز  | فجدوا    | قد         |
| 109          | : ٣        | رمل  | عبد     | ۶         | ۲: ۲۷۲                | رجز  | عاد      | وبعد       |
| 10           | : ٥        | رمل  | عباده   | وقتلنا    | <b>F: YY7</b>         | رجز  | يقصد     | هذي        |
| 121          | : ٨        | رمل  | فؤاده   | قد        | r.r : 7               | رجز  | مفقود    | ۔<br>قلب   |
| 1.7          | ۲:         | رمل  | زيد     | أيها      | 197:4                 | رجز  | مقدود    | زناره      |
| ٤٣ :         | ٤          | رمل  | أيادي   | من        | <b>777</b> : <b>7</b> | رجز  | ألا تلدا | لأهم       |
| Y + 0 :      | ٥          | رمل  | وزاد    | ليت       | و٦: ١٣٠               |      |          | 1          |
| Y02 :        | <b>7</b>   | رمل  | وجهاد   | เเ็       | ۱۲۷ : ٤               | رجز  | الأجردا  | أنت        |
| ۲٤٠ :        | 7          | رمل  | کمدہ    | يا قتيلا  | 41 :0                 | رجز  | وساجدا   | لا يستوي   |
| ٠ ٥٨         | <b>Y</b>   | رمل  | بالمداد | ما أرجى   | ۲: ۱۲                 | رجز  | الأسودا  | كنتم       |
| <b>TTA</b> : | ٧          | رمل  | صد      | أخلفي     | 111:1                 | رجز  | غمدي     | ا<br>اِنی  |

| بحرہ ج ص     | قافيته  | صدر البيت     | ج ص      | بحره  | قافيته  | صدر البيت |
|--------------|---------|---------------|----------|-------|---------|-----------|
| منسرح ۲: ۱۹۳ | ولد     | وصاحب         | 7:7:7    | رمل   | العدد   | وترى      |
| منسرح ۲: ۲۸۶ | جلدك    | ألبسك         | 1.9:4    | رمل   | رويد    | كلكم      |
| منسرح ۲: ۳۵۱ | ولدي    | الحمد         | ۱٤٠ : ٦  | رمل   | تبترد   | زعموها    |
| منسرح ۳: ۲۰۸ | الكمد   | واكبدا        | 172 : 7  | سريع  | قصدا    | وإذا      |
| منسرح ۲: ۱٤٩ | رصد     | إن            | ٤٧ : ٤   | سريع  | قاعده   | أشبهك     |
| منسرح ۷:۷    | أحد     | انظو          | و۲: ۱۸۸  |       |         |           |
| منسرح ۸: ۵۳  | العدد   | تقول          | 100 :1   | سريع  | الأجرد  | قد        |
| منسرح ۸: ۱۱۳ | "کبدي   | يا ر <i>ب</i> | 712:7    | سريع  | بالأيدي | رأيت      |
| خفیف ۳: ۱۳۸  | وثمود   | أين           | 129 : 8  | سريع  | بالهجود | مدامع     |
| خفیف ۲: ۲۹۵  | الخدود  | قطرات         | 720 : 4  | سريع  | بموجود  | نعي       |
| خفیف ۲: ۲۸۵  | الرقاد  | كحلت          | ٤٧ : ٧   | سريع  | بالصد   | ياذا      |
| خفیف ۲: ۳۹۷  | معهود   | لا سلام       | ۸: ۱۱۲   | سريع  | خد      | ما رقعة   |
| خفیف ٤: ٢٨٥  | الحميد  | قد            | ۸: ۱۱۲   | سريع  | خدي     | هدية      |
| خفیف ۵: ۲۰۲  | مجيد    | إن            | ۱۳۷ : ۸  | سريع  | عندي    | أعظم      |
| خفیف ۵: ۳۲۵  | الشداد  | يا ملاذي      | ۱۱۷ : ٤  | سريع  | الجلاد  | شرده      |
| خفیف ۲: ۱۳۷  | جسدي    | يا غليلا      | و ۵: ۳٤۸ |       |         |           |
| خفیف ۷: ۱۹   | تجلدي   | إن            | ۸: ۱۱۲   | سريع  | بالفؤاد | تفاحة     |
| خفیف ۸: ۱۰۹  | بعدي    | ليت           | 727 : 1  | منسرح | يجلدها  | أقول      |
| خفیف ۸: ۱۰۷  | بجد     | ليت           | 779:7    | منسرح | الآبد   | إن        |
| مجتث ٥: ٢٤٠  | جديد    | بدا           | 717 : V  | منسرح | أحمدها  | استوص     |
| مجتث ۷: ۸٤   | شدید    | یا معشر       | 711:1    | منسرح | أبدآ    | لا جعل    |
| مجتث ۸: ۱۳۲  | بعده    | الحمد         | ۳۱۱ : ۲  | منسرح | عمدأ    | عاضت      |
| متقارب ۷: ۸۵ | والخرّد | أرقت          | 77 : 7   | منسرح | بيده    | طوقته     |

| ج ص            | بجره | قافيته  | صدر البيت | ہ ج ص      | بته بحر  | صدر البيت قافي |   |
|----------------|------|---------|-----------|------------|----------|----------------|---|
| ۳۱۰ : ۱        | طويل | تماضر   | صحا       | ب ۳: ۲۲۶   | ، متقار  | أعيني الندء    | Í |
| و٦: ١١         | )    |         |           | ب ۵: ۳۷    | ، متقار  | ت<br>فأحلف سدي |   |
| و۱۱۹           |      |         |           | ب ۷: ۲۰۹   | ده متقار | حديث الفاس     | • |
| <b>TTA</b> : 1 | طويل | كاسره   | ها        | ب ۲: ۱۷٦   | متقار    | فلست تحسد      | Ì |
| ١٨ : ٢         | طويل | عذر     | أبا جعفر  | ب ٤٠ : ٤   | هد متقار | لما بالزاه     | l |
| <b>49</b> : 4  | طويل | يقطر    | ليالي     | ب ۷۰: ۷۷   | متقار    | رحضت واد       | , |
| 1 - 2 : 7      | طويل | مصور    | وما       | ب ۲: ۱۸۷   | متقار    | وذي عائد       | , |
| و٤: ٢٧١        |      |         |           |            |          |                |   |
| 18. : 4        | طويل | هجر     | إذا قال   |            |          | حرف الذال      |   |
| 189 : 7        | طويل | وعر     | وفي       |            |          | •              |   |
| 171 : 171      | طويل | المسافر | فألقت     | ۸: ۲۲      | ا طويل   | نبيذ وقيذا     | , |
| و۷: ۱۲۵        |      |         |           | <i>r</i> : | اد مدید  | أذكرتني ببغد   | İ |
| 17. : ٢        | طويل | الذخائر | لعمرك     | 72 : 7     | ا بسيط   | بديع ملاذا     | • |
| 178 : 7        | طويل | صفر     | وللحب     | 78:7       | بسيط     | فعاتبوه ماذا   | ) |
| 1              | طويل | طاهر    | إذا       |            |          |                |   |
| 7 - 2 - 7      | طويل | ضمير    | وإني      |            |          | حرف الراء      |   |
| 707 : 7        | طويل | خادر    | فتى       |            |          |                |   |
| 707:7          | طويل | التهاجر | تخالهم    | ا : ۹۲     |          | محرمة ونحوا    |   |
| 702 : 7        | طويل | جدير    | إذا       | ن ۱: ۸۸    | _        | فأثبت الحش     | ì |
| 7: 877         | طويل | تدور    | عفا       | 197:1      |          | إذا عاك        |   |
| <b>TAT : T</b> | طويل | الأجر   | وقيناك    | ل ۲۰۰۱     | ىر طويا  | كساني وناص     |   |
| T17 : T        | طويل | ومعصر   | فكان      | ٠٠٢ : ١    | ور طویا  | فان وشک        | , |
| و٦: ٢٤٩        |      |         |           | 722:1      | ر طویا   | أماوى العذر    | j |

| ج ص     | بحره        | قافيته  | صدر البيت      | ج ص            | بحره | قافيته | صدر البيت |
|---------|-------------|---------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
| 3: 22   | طويل        | آسر     | وأحسن          | 77V : T        | طويل | مدبر   | إذا       |
| ۲۸۰ : ٤ | طويل        | صريرها  | إذا            | 7 £ V : T      | طويل | فأكثرا | إذا       |
| 3: • 17 | طويل        | فتعذر   | ويكرمها        | <b>TYT</b> : T | طويل | وبراني | ألست      |
| ۷۲ : ۵  | طويل        | الفقر   | فتى            | ۸۰ : ۳         | طويل | مؤخر   | يديفون    |
| T19:0   | طويل        | سامر    | كأن            | ۸۰ : ۳         | طويل | أخرى   | متى       |
| 719:0   | طويل        | العواثر | بلی            | ۱۸۸ : ۳        | طويل | الصدر  | لعمرك     |
| 0: 777  | طويل        | غيور    | لقد            | و۵: ۱۸         |      |        |           |
| و۲: ۲۱۸ | 1           |         |                | 711:4          | طويل | ناشر   | طوی       |
| ۲: ۲    | طويل        | أبادر   | رأيت           | 710:7          | طويل | الصبر  | ولما      |
| ۲: ۱۲   | طويل        | الأباعر | أمن            | 710 : 7        | طويل | الحشر  | وعلى      |
| ۲: ۲۲   | طويل        | وعامر   | وساروا         | 777 : ٣        | طويل | الجمر  | تطاول     |
| ۲: ۳٤   | طويل        | الفجر   | ومغبوقة        | 777 : 7        | طويل | الجمر  | وقائلة    |
| 77:7    | طويل        | يشكر    | أطلقت          | 777 : 7        | طويل | فهر    | قصيّ      |
| ۲: ۲۸   | طويل        | الدوابر | فدى            | ۱۲۱ : ٤        | طويل | مسور   | أشربها    |
| ۸٥ : ٦  | طويل        | الدوابر | ومنّ           | و۸: ۲۱         |      |        |           |
| r: 071  | طويل        | ينشر    | أجدك           | ۳۲۵ : ۳        | طويل | ستر    | فظلت      |
| ۲: ۱۸۱  | طويل        | عسير    | أجارة          | 3: 77          | طويل | أكثر   | تشكى      |
| 198:7   | طويل        | واتر    | ألا            | 3: 77          | طويل | القبر  | لعمرك     |
| 198 : 7 | رين<br>طويل | يصير    | فها            | ٤٦ : ٤         | طويل | الظهر  | عجوز      |
| •       | _           |         |                | ٥٨ : ٤         | طويل | فمعار  | وأبيض     |
| 190:7   |             | وكسير   | ل <i>مُنَّ</i> | و۸: ۱۶۹        |      |        |           |
| ۲: ۸۶۱  | طويل        | والوعر  | لعمري          | ٥٩ : ٤         | طويل | معمر   | لقد       |
| 199:7   | طویل        | وتذكري  | كتبت           | و۷: ۱۲۳        |      |        |           |

| ج ص                   | بحره | قافيته | صدر البيت | ج ص       | بجره | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------------|------|--------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 701                   | )    |        |           | 7.9:7     | طويل | والخمر  | غداة      |
| و۲: ۱۲٦               | )    |        |           | F: 717    | طويل | ومفخر   | وما       |
| <b>۲۲۳</b> : <b>۱</b> | طويل | وأشهرا | تسوء      | ۲: ۸۱۲    | طويل | عرارها  | وما روضة  |
| ٣١٠ : ١               | طويل | مظهرآ  | بلغنا     | 720 : 7   | طويل | تبادره  | رأت       |
| و۲: ۱۲۵               | )    |        |           | ۲: ۸۲۲    | طويل | فيخصر   | رأت       |
| ۷: ۲۵                 | طويل | أحمرأ  | وللحرب    | <b>7:</b> | طويل | وأنؤر   | فلها      |
| و٤: ٢٠٣               | ı    |        |           | 7: 707    | طويل | تتأخر   | إذا       |
| ٣١٠ : ٢               | طويل | أخرى   | إذا       | 702 :7    | طويل | وزفير   | لنا       |
| ۲٤ : ٣                | طويل | أعفرا  | أقول      | 10 : V    | طويل | حائر    | ونما      |
| ۷: ۵0                 | طويل | خيبرا  | فإن       | ٦٧ : ٧    | طويل | فأطير   | وددت      |
| ۳۰۸ : ۳               | طويل | فأبشرا | يا أخوى   | 188 : 4   | طويل | جر      | له        |
| ٣٤٢ : ٣               | طويل | مظهرأ  | أرحنا     | 712 : V   | طويل | الزجر   | أماوي     |
| ٣٢٠ : ٣               | طويل | عشرا   | ومنا      | 777 : 7   | طويل | نضر     | رأيت      |
| ٤: ۲۴                 | طويل | أضمرا  | إني       | ٥٥ : ٨    | طويل | وفر     | شربنا     |
| <b>7: 77</b>          | طويل | أجدرا  | عجبت      | ۸: ۵۸     | طويل | نحورها  | سيغني     |
| ٤٨ : ٦                | طويل | حصرا   | เ่        | ۷٦ : ۸    | طويل | قدر     | وصهباء    |
| ۸۹ : ٦                | طويل | أعورا  | وهصت      | ۸: ۳۲۲    | طويل | القطر   | וֹצ       |
| 7: 79                 | طويل | ويعمرا | ألا       | 17V : A   | طويل | ثائر    | וֹצ       |
| 10. :7                | طويل | شمرا   | أبوك      | ۱۵۳ : ۸   | طويل | أجر     | إذا       |
| 179 :7                | طويل | وفرا   | دعاني     | ۲۸ : ۷    | طويل | ونهارها | تغذ       |
| <b>7: •77</b>         | طويل | خمرا   | رماه      |           |      | امورها  | جزی       |
| 73                    | طويل | حرا    | رماه      | ۸۷ : ۱    | طويل | يكدرا   | ولا خير   |
| 7 7                   | طويل | وقرا   | رماه      | و۱۲۰      |      |         |           |

| ج ص                   | بحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص       | بحره | قافيته         | صدر البيت   |
|-----------------------|------|---------|-----------|-----------|------|----------------|-------------|
| <b>TIT</b> : T        | طويل | الأباعر | زوامل     | ۲: ۹۲۲    | طويل | وعنبرا         | وموشية      |
| ٣١٢ : ٢               | طويل | العشر   | وإنّ      | ۷٦ : ۷    | طويل | سحرا           | خفي         |
| ٣٢٠ : ٢               | طويل | البحر   | ولائمة    | 127 : V   | طويل | قسرا           | وما         |
| ۲: ۸۳۳                | طويل | والفقر  | إني       | Y: 077    | طويل | صبرا           | إذا         |
| TEO : T               | طويل | قبري    | سأكسب     | ۱۰۸ : ۸   | طويل | أثرا           | وكاتبة      |
| <b>701</b> : <b>7</b> | طويل | النواضر | رأينا     | ۲: ۸۵     | طويل | نكيرها         | سأسأل       |
| 7: 777                | طويل | وقار    | يقولون    | ۱ : ۹۲    | طويل | عامر           | فلا تدفنوني |
| ٧: ٥٥                 | طويل | البحر   | ضفادع     | ۹۷ : ۱    | طويل | جمر            | ويوم        |
| ۸٤ : ٣                | طويل | الفقر   | ألم       | 177:1     | طويل | نسر            | هم          |
| 177 : ٣               | طويل | مفاخر   | رضيت      | 188:1     | طويل | التبر          | بذلت        |
| 177 : 7               | طويل | الصخر   | فرحنا     | ۲۰۳ : ۱   | طويل | للمعاير        | لعمرك       |
| 144 : 4               | طويل | البذر   | إذا       | 7.7 : 1   | طويل | الأجر          | لنا         |
| 10. : "               | طويل | لا يدري | وكم       | T1Y:1     | طويل | والفقر         | أمنت        |
| ۲ ۸۸۱                 | طويل | النواظر | ألا       | 1: 707    | طويل | تفكي <i>ري</i> | أبوح        |
| 199 : 4               | طويل | عمرو    | ومالي     | 1: 377    | طويل | غمر            | وأنت        |
| 7:7:8                 | طويل | القبر   | أقول      | 19:7      | طويل | عذر            | عذيري       |
| و٢٣٥                  |      |         |           | 19:7      | طويل | العذر          | إذا         |
| ۲۰۷ : ۳               | طويل | ذكرى    | وعها      | ۲۰ : ۲    | طويل | الأجر          | فإن         |
| 711 : ٣               | طويل | الظهر   | أسكان     | 101 : 7   | طويل | لا تدري        | أليس        |
| 719:5                 | طويل | منبر    | لخيو      | 17. : ٢   | طويل | بخابر          | وما         |
| 777 : 7               | طويل | صخر     | وقاتلة    | 7: 7.     | طويل | فداره          | تجنب        |
| و٦: ٣٢                |      |         |           | 7 - 2 - 7 | طويل | السحر          | جعلنا       |
| ۲۳٤ : ۳               | طويل | صدري    | وما       | ٣٠٠ : ٢   | طويل | تبري           | تنق         |

| ج ص                   | بحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------------|------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|
| 1 £ Y : Y             | طويل | تاجر    | أمن       | ۳: ۸۵۲  | طويل | القبر   | لعمري     |
| <b>197</b> : <b>7</b> | طويل | بالتمر  | رأيت      | 790 : 4 | طويل | البرابر | زعمتم     |
| Y • 0 • Y             | طويل | سائري   | إذا       | و٥٥٥    |      |         |           |
| ٧: ٢٠٢                | طويل | البدر   | رأيت      | 127 : 7 | طويل | تاجر    | أمن       |
| YYY : Y               | طويل | الشكر   | وزهدني    | ۳۰۸ :۳  | طويل | بالقطر  | ومنا      |
| <b>۲۳۷</b> : <b>۷</b> | طويل | ذكر     | إذا       | ٤: ۲۲   | طويل | عمرو    | تركت      |
| Y: 077                | طويل | وفقير   | فإني      | ٤٦ : ٤  | طويل | المحاجر | ولا       |
| ۱۰۷ : ۸               | طويل | القطر   | شهيدي     | ٤: ٣٥٣  | طويل | البوائر | لأمّ      |
| ۲۰٤ : ۱               | طويل | ضرد     | تنصرت     | و۷: ۱۸۵ |      |         |           |
| <b>TTV</b> : 1        | طويل | مضر     | تمني      | 3: 877  | طويل | کسری    | فها       |
| و۲: ۳۷۰               |      |         |           | ۵: ۱۷۷  | طويل | القطر   | لعمري     |
| 147 : 441             | طويل | لانتصر  | إذا       | 177 : 0 | طويل | الجمر   | لعمري     |
| ۲۱۳ : ۳               | طويل | القصر   | فإن       | F: Y7   | طويل | أبا بكر | أيا راكبا |
| 7.77 : Y              | طويل | أثر     | توهمها    | ۲: ۸۸   | طويل | مسهر    | لعمري     |
| <b>7: 7V</b>          | مدید | الفرار  | يا لبكر   | 7: 7    | طويل | المجاور | لقد       |
| T: 1P7                | مدید | أنصاراً | زادني     | 7: 171  | طويل | وفر     | نجح       |
| Y: .Y                 | مديد | حاراً   | يا لبيني  | 107:7   | طويل | آخر     | قضى       |
| r: 717                | مديد | نفره    | کیف       | ۲۵ : ۲  | طويل | الدهر   | سألت      |
| r:                    | مديد | حجره    | کمن       | F: Y77  | طويل | القبر   | أرادوا    |
| ١٨٠ : ١               | مديد | غمره    | وابن      | 7 : 377 | طويل | منظر    | وقال      |
| 1: 007                | مديد | ومحتضرة | لذإ       | 757 : 7 | طويل | بالسحر  | جال       |
| و۲: ۳۹                |      |         |           | 702 :7  | طويل | صدري    | وما زال   |
| ۷۸ : ۳                | مديد | سمره .  | أيها      | 778:7   | طويل | غدر     | كأن       |

|   | ج ص     | بحره | قافيته         | صدر البيت | ج ص               | بحره   | قافيته   | صدر البيت  |
|---|---------|------|----------------|-----------|-------------------|--------|----------|------------|
| ۲ | 'YY : T | بسيط | والنهار        | من        | ۳٤٨ : ٣           | مدید   | قتره     | ر <i>ب</i> |
| ۲ | ۲: ۸۸   | بسيط | القمر          | لاغرو     | 179:1             | بسيط   | زفر      | بني        |
| ۲ | 10 : 7  | بسيط | حذر            | يا قرط    | ۱۸۰ : ۱           | بسيط   | ينتشر    | إن         |
| ۲ | ۲: ۲٥٠  | بسيط | جاروا          | جار       | ۸٤ : ۲            | بسيط   | الحجر    | لا ينفع    |
| ۲ | 7: 77   | بسيط | الكبر          | قلت       | 41                | بسيط   | البصر    | في كل      |
| ۲ | ٧٠ : ٣  | بسيط | عمر            | أليس      | 121 : 7           | بسيط   | تذكير    | يا قلب     |
| ۲ | ۲: ۲۷   | بسيط | والبصر         | من        | 777 : 7           | بسيط   | الشجر    | كنا        |
| ۲ | ۲: ۳۷۳  | بسيط | لمغرور         | أبا       | 744 : 1           | بسيط   | العير    | ظلوا       |
| ١ | ۳: ۸۹   | 9    |                |           | 72. : 1           | بسيط ٣ | زور      | إن         |
|   | ٧١ : ٣  | بسيط | البقر          | إني       | 700 : 1           | بسيط   | المور    | صلي        |
| ۲ | 118 : 4 | بسيط | مضر            | قد        | WYE : 1           | بسيط ٤ | تغرير    | ركوبك      |
| ١ | 178 : 4 | بسيط | الدار          | قذى       | 74. :             | بسيط   | دنانير   | رأيت       |
|   | 94 : 0  | بسيط | تأتمر          | يا أيها   | ٣٠٤ :             | و٤     |          |            |
| ١ | ٥: ٣٢   | بسيط | نود            | إن        | TYT :             | بسيط ١ | البحار   | بسر        |
| ١ | ۲: ۸۳۸  | و    |                |           | 790 :             | بسيط ١ | دهارير   | إن         |
| ١ | 129 :0  | بسيط | قدروا          | شمس       | 111:              | و۸     |          |            |
| 1 | ۱٦٤ :٦  | وا   |                |           | <b>71</b> / 1 : 1 | بسيط   | المقادير | إذا        |
| , | 118 : 7 | بسيط | ذ <i>ي</i> قار | منا فوارس | WYA : 1           | بسيط   | والضرر   | ۶          |
| ١ | 179 :7  | بسيط | وتنتظر         | امنن      | 728 : 1           | بسيط   | نار      | وإن        |
| , | 128 : 7 | بسيط | والقدر         | الحمدلله  | 17:1              | بسيط   | وتطهير   | ماذا       |
| , | 122 : 7 | بسيط | شجر            | ماذا تقول | 02:1              | بسيط   | تنتظر    | تلمظ       |
|   |         |      | -              | -         | 1                 |        | -        | 4 44       |

و١٦٧

| ج ص                   | بحره     | قافيته         | صدر البيت   | ج ص       | بحره     | قافيته            | صدر البيت      |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|-----------|----------|-------------------|----------------|
| <b>T</b> T : <b>T</b> | بسيط     | أزرار          | طوقته       | 107:7     | بسيط     | مقدور             | لقد            |
| 117:7                 | بسيط     | تقصیر <i>ی</i> | أعمل        | 107:7     | <br>بسیط | رر<br>شرشیر       | عندي           |
| و۳: ۷۷                | _        |                | •           | T · Y · 7 | بسيط     | و الذكر           | حنت            |
| و٤: ۲۰۲               |          |                |             | 7.9:7     | <br>بسيط | ر ر<br>مضر        | نعم            |
| 17. : ٢               | بسيط     | الثمر          | قام         | 710:7     | <br>بسيط | الشرر             | قد             |
| <b>TTV</b> : <b>T</b> | بسيط     | مغفور          | ۱<br>لیس    | F: 777    | <br>بسيط | رر<br>والبصر      | من             |
| <b>TAT</b> : <b>T</b> | بسيط     | محذور          | نبئت        | 797 :7    | بسيط     | ر . ر<br>الدنانير | ى<br>يا لىلة   |
| ۲۰۰ : ۲               | بسيط     | بأسيار         | لا تأمنن    | ٧٣ : ٧    | بسيط     | <br>السحر         | محجوبة         |
| 3: 77                 | بسيط     | هبار           | جاءوا       | V4 : V    | بسيط     | آخرہ              | یا مجلسا       |
| ٧٩ : ٤                | بسيط     | وإفطاري        | وصائم       | 117:7     | بسيط     | جار               | <br>م <i>ن</i> |
| ٥: ٣٤                 | بسيط     | النار          | لا ترثين    | 127 : V   | بسيط     | أنتظر             | نئت            |
| و۲۲۷                  |          |                |             | Y11 : Y   | بسيط     | وإفطار            | وجيرة          |
| 107:0                 | بسيط     | بأطهار         | قوم         | ۷۳ : ۸    | بسيط     | الجاري            | كأنها          |
| Y79 : 0               | بسيط     | بتأمير         | ۱۰<br>فکر   | ۸۳ : ۸    | بسيط     | سوار              | أما            |
| و٦: ١٢٩               | • -      | <b></b> .      |             | ۸: ۲۰۲    | بسيط     | قمر               | كأنما          |
| و۷: ۱٤٥               |          |                |             | ۸۸ : ۱    | بسيط     | والقمرا           | والشمس         |
| 1 £ 9 : Y             | بسيط     | قوارير         | ارفق        | ٣: ٠٤٠    | بسيط     | واعتمرا           | ينعى           |
| ۲: ۲۰۱                | <br>بسيط | أحجار          | ،رحق<br>منا | وه: ۱۸۸   |          |                   |                |
|                       |          |                |             | ۱۸ : ۲    | بسيط     | فجرا              | أقبل           |
| 110:7                 | بسيط     | النار          | ما أوقد     | 171 :5    | بسيط     | المطرا            | إن             |
| ۲: ۲۲۸                | بسيط     | والقدر         | فثبت        | Y:        | بسيط     | زارا              | أزوركم         |
| T: P71                | بسيط     | فاستتر         | قالت        | 708 : 4   | بسيط     | وأبشار            | ما إن          |
| و۷: ۱۸                |          |                | ļ           | 1: 277    | بسيط     | والنظر            | کم             |

| ٤ : ۲۳              | وافر | اصطبار  | أباكية   | 127:7           | بسيط | الذكر    | هذي     |
|---------------------|------|---------|----------|-----------------|------|----------|---------|
| <b>7</b> : <b>A</b> | وافر | صبور    | فأما     | و۸۳۸            |      |          |         |
| r: <b>٧</b> ٠١      | وافر | أبيروا  | ألم      | ۱۵۰ : ٦         | بسيط | ودينار   | ما زال  |
| T: 7.7              | وافر | الإبار  | وقول     | 7: 701          | بسيط | النار    | قوم     |
| 70· :7              | وافر | واد کار | سبيل     | 107:7           | بسيط | النار    | ما سرني |
| r: 777              | وافر | القدر   | غزال     | ۲: ۲۷۱          | بسيط | العصافير | لا بأس  |
| 172 : Y             | وافر | نوار    | ندمت     | ۲۰۵ : ٦         | بسيط | عار      | وعيرتني |
| و١٣٦                |      |         |          | 702:7           | بسيط | القدر    | نور     |
| 1 £ A : Y           | وافر | النجار  | قد       | ٤٣ : ٧          | بسيط | الحود    | حراء    |
| ۱۱٥ : ۸             | وافر | قرار    | متى      | 179 : V         | بسيط | أحجار    | أودي    |
| ۱۱۵ : ۸             | وافر | قرار    | أتعذلني  | 191:4           | بسيط | معشار    | للحب    |
| 110 : A             | وافر | الوقار  | <br>وخود | ۲۰۸ : ۷         | بسيط | أظفور    | ما بين  |
| ۱۳۱ : ۸             | وافر | البصر   | تأمل     | و۸: ۱۵          |      |          |         |
| ٧٠ : ١              | وافر | يسيرا   | حجابك    | Y . 9 : Y       | بسيط | والدار   | قوم     |
| 771 : 7             | وافر | شرا     | وما      | Y : 9 7 7       | بسيط | الأمير   | قد      |
| F: 73               | وافر | بحيرا   | أواردة   | ۸: ۳۳           | بسيط | هبار     | نهاره   |
| 70£ : £             | وافر | جداره   | عليك     | 7 - 1 : 1       | بسيط | الأثر    | إني     |
| F: 73               | وافر | النذورا | فعبدك    | 777 : 1         | بسيط | كثروا    | إن      |
| ۲: ۳٤               | وافر | خيارا   | وخيرنا   | ۲۱۰:۱           | وافر | تراني    | كفاك    |
| £Y : 7              | وافر | الإزارا | وغادرنا  | 1: 577          | وافر | الصقور   | تفاخرني |
| <b>7: 7</b>         | وافر | قصارا   | ويوم     | <b>۲۷</b> ۸ : ۲ | وافر | قرار     | وكانت   |
| <b>7: AF</b>        | وافر | وخورا   | ألم      | <b>720:7</b>    | وافر | الفقير   | ذريني   |
| ۱۰۰ : ۸             | وافر | السواري | كأني     | 77. :7          | وافر | يدور     | نجوم    |
|                     |      |         |          |                 |      |          |         |

| ص          | ج          | بحره | قافيته   | صدر البيت | ح ص          | <u>-</u> | بجره | قافيته        | صدر البيت |
|------------|------------|------|----------|-----------|--------------|----------|------|---------------|-----------|
| 777        | و۳:        |      |          |           | ۷۲ :         | ١        | وافر | وخير          | ومستنب    |
| <b>411</b> | : Y        | كامل | فيعار    | للَّهُ    | ۸۸ :         | ١        | وافر | <b>ذ</b> کور  | ومعترك    |
| Y11 :      | ۳:         | كامل | أحاذر    | من        | 190 :        | ۲        | وافر | إزار <i>ي</i> | ألا       |
| ١٠:        | و2 :       |      |          | ·         | <b>709</b> : | ۲        | وافر | نهار          | بدا       |
| ۱۱٤        | ۲:         | كامل | وضرار    | أغهام     | *70:         | ۲        | وافر | القتير        | وقائلة    |
| 17.        | ۲:         | كامل | الأنصار  | ذهبت      | ٤:           | ٣        | وافر | الضمير        | فإن       |
| 190        | ۲:         | كامل | بعير     | نعب       | 189 :        | ٣        | وافر | شفير          | أتلهو     |
| 72.        | ۲:         | كامل | والأشجار | الليل     | ۳۱۰ :        | ٤        | وافر | الصدور        | أزور      |
| 727        | ۲:         | كامل | حمرا     | حوراء     | ٠ ٥٧         | ٦        | وافر | تحوري         | أليلتنا   |
| YOA :      | ۲:         | كامل | يسير     | ليل       | ٠ ٧٥         | ٦        | وافر | زير           | فلو       |
| 777        | ۲:         | كامل | زهرا     | وكأن      | 177 :        | ٦        | وافر | نمير          | فسوف      |
| 770 :      | : ٦        | كامل | دهر      | يوم       | : ۲٦٠        | ٦        | وافر | قصار          | نبت       |
| 09:        | : <b>Y</b> | كامل | الدهر    | منا       | ۱٦ :         | ٧        | وافر | ثغر           | أضاعوني   |
| ١٨٤        | : Y        | كامل | وأقبر    | لمو       | ۳۳ :         | ٧        | وافر | هدور          | وفتيان    |
| 777        | : ١        | كامل | قدرها    | ماضر      | ٥٢ :         | ٧        | وافر | فتر           | مسرى      |
| 72.        | : ١        | كامل | مجيرا    | حاشا      | ٦٠ :         | ٨        | وافر | العصير        | شربنا     |
| 109:       | ۲:         | كامل | مستعبر   | أهدى      | 1.1:         | ٨        | وافر | بالصحارى      | ولو       |
| 77.        | : <b>T</b> | كامل | مسطورا   | ماكان     | ۹۷ :         | ١        | كامل | الأزرار       | وهم       |
| ٣٠٣        | : ۲        | كامل | مكثارا   | الحلم     | ١٠٠ :        | ١        | كامل | ضائر          | وإذا      |
| 01         | ٤ :        | كامل | ظهورا    | أبت       | 770 :        | ۲        | كامل | تسرّا         | کم قد     |
| 117        | و ٧ :      |      |          |           | 722 :        | ٣        | كامل | قبور          | أما       |
| ٦ :        | ۲:         | كامل | أحرار    | بل        | ۲٤٨ :        | ٣        | كامل | نزار          | زار       |
| 770        | ۲:         | كامل | أخضرا    | يوم       | TV9 :        | ۲        | كامل | الدهور        | اصبو      |

| YYV :0         | كامل | النار   | أما    | ٧: ٢٢١                 | كامل | كالعرارة | بيضاء    |
|----------------|------|---------|--------|------------------------|------|----------|----------|
| ۳۰ : ٦         | كامل | ألمنخر  | ولقد   | ۲۸ : ۱                 | كامل | ضرار     | تسمو     |
| ۲: ۸۶          | كامل | سيار    | إنّ    | 122 : 1                | كامل | النسر    | وأقب     |
| ۲: ۱۷۰         | كامل | الأنصار | ذهبت   | 107:1                  | كامل | المبهور  | وإذا     |
| و٤ :۱۳۷        |      |         |        | 12. : "                | كامل | وافتقارك | أخي      |
| 190 :7         | كامل | بعير    | لعب    | 19. : *                | كامل | للصبر    | فلئن     |
| 719:7          | كامل | المنصور | ولرب   | 722 : 7                | كامل | والخير   | ياحفرة   |
| <b>7: 777</b>  | كامل | المخبر  | قبحت   | ۳۰۳ : ۵                | كامل | الصافر   | أسد      |
| 727 : 737      | كامل | تمطو    | ماأنت  | TT1 : 1                | كامل | وفر      | إني      |
| 7:7            | كامل | المقدور | حوراء  | و۸: ۱٤۲                |      |          |          |
| r : P • 7      | كامل | يفري    | ولأنت  | 109:7                  | كامل | زاجر     | أهدي     |
| 712 : 7        | كامل | الأطهار | أفبعد  | <b>۲۲</b> • : <b>۲</b> | كامل | ذر       | والجد    |
| <b>711 : V</b> | كامل | بالشكر  | إن     | ۲۰۱ : ۲                | كامل | قمر      | ذهب      |
| ۱۳۰ : ۸        | كامل | بالعبير | بدر    | 7: 717                 | كامل | الأبصار  | وإذا     |
| ۱۳۰ : ۸        | كامل | المنيو  | خطت    | 72 : 7                 | كامل | أصفر     | صفراء    |
| 00 : ٢         | كامل | صاغر    | قف     | ۲۲۰ : ۳                | كامل | الأزور   | نعم      |
| 710 : 2        | كامل | بصائر   | في     | 777 : 4                | كامل | الأنمو   | أسدان    |
| r:             | كامل | السرائر | هتك    | <b>405</b> : 4         | كامل | مهور     | وبرحرحان |
| 7: 777         | كامل | المنير  | يامقلة | و٦: ٩                  |      |          |          |
| ۸: ۱۳۹         | كامل | للقدر   | نعب    | ۳۵0 : ۳                | كامل |          | هذا      |
| 119:1          | هزج  | والمنظر | ضعيف   | ٤: ٢٩                  | كامل | الأسحار  | من       |
| 129:1          | رجز  | آخره    | مرّ    | 09:0                   | كامل | بالعذر   | شهد      |
| ر٤٠: ٧٤        | )    |         |        | و۸: ۲۱                 |      |          |          |

| ج ص            | بجره  | قافيته | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|----------------|-------|--------|-----------|---------|------|---------|-----------|
| : 477          | رجز ۱ | يساره  | مازال     | و٦: ١١٢ |      |         |           |
| 444            | ,     |        |           | 1: 737  | رجز  | صرّ     | أوقد      |
| <b>TOA</b> :   |       | سعر    | غحن       | ٥٨ : ٢  | رجز  | ناشر    | يامسلم    |
| <b>***</b> :   | رجز ۱ | الكفر  | خزيت      | 72 : ٢  | رجز  | عشر     | إني       |
| ۲۰ : :         | رجز ا | الذرّ  | يارب      | 7: 17   | رجز  | الطهر   | وسرعة     |
| ٧٢ : :         | رجز   | وأير   | أيا       | 7.9:4   | رجز  | الفزر   | يحملن     |
| AY : :         | رجز   | مسهر   | إن        | ٤٤ : ٤  | رجز  | خارها   | جارية     |
| ۸۳ : :         | رجز ن | النار  | الحمد     | 1YA : 0 | رجز  | كبار    | إن        |
| 72 : 0         | رجز د | خير    | أبيضي     | 727 :0  | رجز  | الأبصار | سبحان     |
| 1 - 7 : 5      | رجز ن | وأصفري | يالك      | ۱۱۰ : ۸ | رجز  | ينثر    | أنا       |
| <b>727</b> : 7 | رجز ۱ | خابر   | فاسمع     | 187:1   | رجز  | مره     | ti        |
| ۲۱۰ : -        | رجز ۱ | قارور  | كأن       | و٥: ١٣٩ |      |         |           |
| و ۲۱۹          |       |        |           | 122:1   | رجز  | أمرها   | أشاع      |
| 1: 51          | رجز / | نصر    | هل        | ۱۳۲ : ۱ | رجز  | عبره    | ياحسرتي   |
| 71 × 177       | رجز   | بالسحر | سلني      | ۲۷۰ : ۱ | رجز  | شرا     | أوصيت     |
| 7: 437         | رجز ۲ | مأجور  | امضوا     | ٤:٢     | رجز  | شاعر    | لقد       |
| 17. : 2        | رجز   | وأشتمر | زللت      | 777 : 7 | رجز  | خارها   | والله     |
| ٩٨ : ٥         | رجز ا | وأنشمر | لي زلة    | 77X : 7 | رجز  | موا     | أقسمت     |
| 11:            | رجز ا | والشر  | เเ็       | ۲۲ : ٤  | رجز  | ترى     | يارب      |
| 177:7          | رجز   | شاعرا  | لقد       | 3: 77   | رجز  | وخيره   | أتفقدين   |
| ۳۰۳ : ٦        | رجز ا | قمر    | Ł         | ۷۳ : ٤  | رجز  | منكرا   | قد        |
| 178:1          | رجز / | الذكر  | أول       | ۱۲ : ۸  | رجز  | عشره    | قينة      |
| 171 : 1        | رمل ۱ | لغرور  | ولقد      | 12.0    | رجز  | النار   | ياابن     |

| ج ص                   | بحره  | قافيته  | صدر البيت | ج ص     | بحره    | قافيته           | صدر البيت   |
|-----------------------|-------|---------|-----------|---------|---------|------------------|-------------|
| 19:7                  | سريع  | بالآخر  | أعوذ      | ۲: ۱۲۹  | رمل     | داروا            | أظهروا      |
| 77 : 77               | سريع  | الأمير  | مامسني    | و ۸: ۸۷ |         |                  |             |
| <b>444</b> : <b>4</b> | سريع  | والنار  | يرجو      | 419:5   | رمل     | حقير             | زا <b>د</b> |
| ٣ : ٣                 | سريع  | والخابر | ماأنت     | ۸: ۲۹۱  | رمل     | السرور           | بي          |
| 101:4                 | سريع  | المعسر  | من        | 198 : 7 | رمل     | حرّا             | قد          |
| 7: 717                | سريع  | ياعامر  | أقمت      | و۳: ۱٦٧ |         |                  |             |
| <b>7: 777</b>         | سريع  | ياعامر  | قامت      | و۳ :    |         |                  |             |
| <b>۲۱۳</b> :۷         | سريع  | محذور   | يحذر      | ۲: ۱۱۰  | رمل     | وانتظار <i>ي</i> | أبلغ        |
| 72. : 1               | سريع  | العاثره | لاسقيت    | 774:7   | رمل     | مشار             | في          |
| ٤٣ : ٤                | سريع  | عبارا   | رأيت      | ۳۰0 : ٦ | رمل     | احورار           | ប់រំ        |
| £0 : V                | سريع  | أبصرك   | أدعوك     | ٣٠٦ : ٦ | رمل     | حرير             | ياهلالا     |
| <b>717</b> : <b>7</b> | سريع  | أفطرا   | لايفطر    | 97:1    | رمل     | قدر              | أي          |
| V: 717                | سريع  | إسرارا  | جار       | ۱و ۱۳۷  | ۲٤ : ۲۲ | ,                |             |
| ۱۸ : ۲                | سريع  | ناصر    | ماأحسن    | 179:4   | رمل     | ماتسرّ           | وإذا        |
| <b>۲</b> ۷۸ : ۲       | سريع  | الدهر   | من        | و٤: ٢٩  |         |                  |             |
| 70 : V                | سريع  | الضامر  | عهدي      | ٤ : ٥٥  | رمل     | وتدر             | ديمة        |
| 7 : 8 7 7             | سريع  | يدبر    | الدهر     | ۲۰۰ : ٥ | رمل     | وحضر             | شاع         |
| 171 : "               | سريع  | تعتبر   | ياعائب    | ۲: ۱۸۹  | رمل     | الأزر            | څ           |
| و٦: ١٨٥               |       |         |           | ۲۰٦ : ٦ | رمل     | وطمر             | أسد         |
| 7.9 : V               | سريع  | الضرر   | ولا       | و٧: ٢٥٣ |         |                  |             |
| 1: - 77               | •     | كثروا   | أصلحك     | TO : A  | رمل     | وطمر             | وإذا        |
| و٤: ١٠٥               | 9     | -       |           | ۳۱۰ :۷  | رمل     | يدور             | أطل         |
| 140 : 4               | منسرح | وتزدجر  | ياأيها    | ٥ : ٨   | رمل     | ينتقر            | نحن         |

| بحرہ ج ص             | قافيته   | صدر البيت     | بحرہ ج ص     | قافيته                  | صدر البيت   |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-------------|
| خفیف ۸: ۱۵۰          | غدير     | بلد           | منسرح ۲: ۲۳۱ | ظاهرة                   | أرض         |
| خفیف ۲: ۱۸۹          | مكرورا   | ماأرانا       | منسرح ۳: ۲۳۸ | ر<br>نشروا              | ثلاثة       |
| خفیف ۷: ۱۲۵          | اصفرارا  | مروزي         | منسرح ۷: ۸۰  | رر<br>حار               | لا يعجب     |
| خفیف ۷: ۱۸۸          | جمطوا    | لاتظن         | منسرح ۷: ۸۰  | مهذار                   | ۔ · .<br>قل |
| خفیف ۸: ۱۰۸          | قاهره    | إنّ           | منسرح ۱: ۷۰  | کدرہ                    | <b>مالك</b> |
| خفیف ۱: ۲۰۰          | الأحرار  | إنّ           | منسرح ٤: ٢٧٥ | سحرا                    | بكفه        |
| خفیف ۵: ۳۷۳          | المظفو   | کل            | منسرح ۳: ۲۱۲ | صغره                    | ياغائبا     |
| خفیف ۲: ۳۱۵          | غيرنا    | مالليلي       | و٤: ٣٣       | -                       | •           |
| خفیف ۷: ۳۵           | للحمير   | أسقني         | منسرح ۲: ۲۱۷ | عمر                     | څ           |
| خفیف ۷: ۱۵۰          | ظفر      | قل            | منسرح ٦: ٢٤٧ | السحر                   | كأنها       |
| خفیف ۷: ۳۰۸          | مرار     | إن            | منسرح ۷: ۲٤۲ | ز <b>و</b> ّار <i>ي</i> | الحمد       |
| خفیف ۷: ۳۱۵          | اليسار   | مات <i>ری</i> | منسرح ۲: ۳۱۱ | الدار                   | أقصرت       |
| خفیف ۷: ۱۹۳          | خمر      | خش            | و٤: ٣١٠١     | و۳۰: ۳۵                 |             |
| خفیف ۸: ۱۳۲          | قمر      | كتبت          | خفیف ۱: ۱۲۳  | يطير                    | أيها        |
| مجتث ۷:۷۷            | غيره     | أهدي          | خفیف ۲: ۱۲۶  | والإكثار                | ليس         |
| متقارب ۳: ۱۵۹        | مقاديرها | فلا           | خفیف ۳: ۱٤۱  | سابور                   | أين         |
| متقارب ۳: ۳۳۹        | الضمر    | إلى           | خفیف ۲: ۳۵۹  | عار                     | عيرتني      |
| متقارب ۲: ۲۸۰        | تزخر     | ولجة          | خفیف ۵: ٤٨   | الأنصار                 | خذلته       |
| <b>متقارب ۲: ۲۱۰</b> | أصعر     | وواضعة        | خفیف ۳: ۳۵۲  | خيثعور                  | کل          |
| <b>متقارب ٦: ٢٦٧</b> | تزهر     | تأمل          | و۷: ۱۳۷      |                         |             |
| متقارب ۲۰۳:۱         | عامره    | فبابك         | خفیف ۲: ۳۱۵  | تنير                    | أشرقت       |
| <b>متقارب ۲: ۱۲۵</b> | البحورا  | لقد           | خفیف ۷: ۳۵   | صغير                    | اسقني       |
| متقارب ٦: ١٣٨        | العبيرا  | ا ونبرز       | خفیف ۷: ۷۸   | المعمور                 | فلقد        |

| ج ص            | بحره | قافيته   | صدر البيت | بحرہ ج ص               | قافيته       | صدر البيت |
|----------------|------|----------|-----------|------------------------|--------------|-----------|
| 717:1          | طويل | يئسا     | صحيفة     | متقارب ۲: ۱۱           | الأكبر       | ونبئت     |
| 190:7          | طويل | عوابسا   | فيوما     | متقارب ٦: ٢٠٣          | المنذر       | قفاؤك     |
| T: Y77         | طويل | الرءوسا  | أقيموا    | و٢٤٢                   |              |           |
| Y10 : Y        | طويل | أملسا    | قدحت      | متقارب ۳: ۲۲۵          | <b>ذ</b> کره | أخ        |
| 18. : 1        | طويل | عبس      | أجاعلة    | متقار <i>ب ۸</i> : ۱۷۱ | الأخضر       | ضئيل      |
| ۸۳ : ۷         | طويل | بعبوس    | ألا       | متقارب ۲: ۳۲۰          | تنكسر        | وقفع      |
| ۱۲۰ : ۸        | طويل | لامس     | فلا       | متقار <i>ب</i> ۳: ۵۹   | نسر          | فيوم      |
| TOT : T        | بسيط | تلبيس    | لو        | متقارب ٦ : ٣٥٣         | صبر          | تميم      |
| و٧: ۲٤٠        |      |          |           | 1.                     | :            |           |
| ۲۱۰ : ۲        | بسيط | يئسا     | صحيفة     | زای                    | حرف ال       |           |
| <b>۲۱۷</b> : ۷ | بسيط | مقتبسا   | يراعة     | طویل ۱: ۳۱۷            | تناجزوا      | ثوی       |
| ۱ : ۳۸۱        | بسيط | كمرداس   | ياعين     | بسیط ۲: ۳۲۰            | كالبازي      | خرجت      |
| 197:1          | بسيط | والناس   | من        | وافر ٤: ٦٤             | يجوز         | เป็       |
| و۳: ۳۸         |      |          | _         | و٧: ١٥٣                |              |           |
| و۷۱            |      |          |           | هزج ۷: ٦٤              | خباز         | أكلت      |
| و۲: ۲۲۱        |      |          |           | رجز ۱: ۲۰۹             | ينهز         | حلاوة     |
| 1: 117         | بسيط | عباس     | لو        |                        |              |           |
| 1: 177         | بسيط | وجلاسي   | ياابن     | سين                    | حرف اا       |           |
| 144 : 4        | بسيط | وأضراس   | من        | طویل ۱: ۹۹             | المتقاعس     | تقول      |
| <b>٣٣• : ٢</b> | بسيط | القناعيس | وابن      | طویل ۲: ۱۶۶            | لنفوس        | وأرفع     |
| 440 : 4        | بسيط | الكاسي   | دع        | طویل ٤: ٧٣             | رامس         | فلولا     |
| و٦: ١٦٦        |      |          |           | و٧: ٢٤٥                |              |           |
| 70:4           | بسيط | لأسداس   | إذا       | طویل ۷: ۱٤۱            | القلس        | تبلغت     |

| صن  | ج          | بحره    | قافيته  | صدر البيت | ج ص                   | بحره | قافيته    | صدر البيت |
|-----|------------|---------|---------|-----------|-----------------------|------|-----------|-----------|
| 701 | ۲:         | بسيط    | مبتئس   | لم يبق    | ٧٩ : ٣                | بسيط | اليبس     | ترجو      |
| 475 | : ٦        | بسيط    | حنادس   | طلعت      | ٧٥٨ : ٣               | بسيط | الياس     | اضرع      |
| 72  | ٤ ٤        | رجز     | أمارس   | لولابس    | ٤: ۲۱                 | بسيط | كالراس    | قل        |
| 777 | ٤ :        | رجز     | مخيسا   | أما       | 98 : 8                | بسيط | عباس      | کان       |
| 1.7 | ٠: ٥       | رجز     | ليسا    | وهن       | ۲: ۳۵۱                | بسيط | المقاييس  | كنا       |
| 740 | : ٢        | رجز     | راسي    | أعرف      | T : 777               | بسيط | بالنواقيس | u         |
| 40  | ۲:         | رجز     | الفارس  | ماذا      | ۲: ۵۵۲                | بسيط | النفس     | أنين      |
| 177 | ٠٣:        | رمل     | أنسا    | طب        | ۷: ۲۸                 | بسيط | بمقباس    | ياموقد    |
| 78  | ٠ ٣        | رمل     | فنفس    | قال       | ٧: ٢٦١                | بسيط | كناس      | نبئنها    |
| 198 | ٠٢:        | رمل     | غمس     | وخليل     | 140 : 4               | بسيط | ريطوس     | لاتعدلن   |
| 444 | : ۲٫       | سريع    | والباس  | من        | ۱۲:۲                  | وافر | أمس       | وجدتك     |
| 721 | ۲:         | سريع    | الشمسا  | قفاه      | و۲: ۱۸۸               |      |           |           |
| 777 | ٠٢:        | سريع    | غرسه    | وإنّ      | 727 : 7               | كامل | وروامس    | وفتى      |
| 144 | : 1        | منسرح   | ملس     | مبتل      | ۲۵۰ : ۳               | كامل | المجلس    | ذهب       |
| 777 | : ٣        | منسرح   | والفرس  | أبكيك     | ۳۰۷ : ۳               | كامل | المتلمس   | أودى      |
| 729 | :٣         | منسرح   | أنس     | جرت       | ٧:٨                   | كامل | الفارس    | من        |
| 171 | ٤ :        | منسرح   | باس     | قاض       | 177:1                 | بسيط | نفوسا     | ۶ .       |
| 171 | : ٤        | . منسرح | عباس    | ولا       | 1: 577                | بسيط | العباس    | الله      |
| ۲۰۳ | ۲:         | منسرح   | الفرس   | اضرب      | 02 : 7                | بسيط | العباس    | أنس       |
| 177 | : <b>V</b> | منسرح   | الشرس   | تجهزي     | ٥٤ : ٢                | بسيط | الأباس    | أنس       |
| ٣٣  | : Y        | خفيف    | أنسها   | خف        | 7: 771                | بسيط | الأنفاس   | وجه       |
| 147 | ٠.٨        | خفيف    | مقدسه   | نخن       | <b>TVT</b> : <b>T</b> | بسيط | الرجس     | ترك       |
| 117 | ٤ :        | خفیف    | المهراس | واذكروا   | 187 : 8               | بسيط | لاتمسي    | منع       |

| ج ص           | بحره | قافيته | صدر البيت | بحرہ ج ص        | صدر البيت قافيته |
|---------------|------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| T - T : T     | سريع | الحريص | قد        | و٥: ٣٤٨         |                  |
| ۸: ۱۲۶        | سريع | كالحص  | لو        | ن خفیف ۵: ۲۲۹   | أصبح العباس      |
| 7 . 9 . 7     | سريع | القلوص | بكيت      | خفیف ۷: ۸۱      | وكان شمس         |
| <b>7: Y•7</b> | سريع | الخريص | والمشرف   | مجتث ۱: ۹۶      | سيفي أنسى        |
|               |      |        |           | ا متقارب ۲: ۱۵۳ | فها جلاسن        |
|               |      | لضاد   | حرف ا     | متقارب ٦: ٢٥٦   | أقول مبلس        |
| 702 : 7       | طويل | مراضها | أجامل     |                 | •                |
| 77X : 7       | طويل | رابض   | أراد      | الشين           | حرو              |
| ۱۳۸ : ۲       | طويل | بعض    | رضيت      | ، طویل ۱: ۲۰۹   | _                |
| و٣٢٧          |      |        |           | نها طویل ۱:     |                  |
| ۲: ۲۲         | طويل | يمضي   | بلی       | ش بسیط ۳۱۶:۷    |                  |
| ۲: ۸۵۱        | طويل | والأرض | تبارك     | وافر ۲: ۱۸۲     |                  |
| 197:5         | طويل | الأرض  | فواللة    | ، وافر ٥: ١٥١   |                  |
| T : 3 Y 7     | طويل | بيض    | أعني      | ، کامل ۲: ۳۲٤   |                  |
| <b>7: YA7</b> | طويل | المحض  | وروضة     | رجز ۲: ۳۰۹      | _                |
| ۲: ۲۳۰        | طويل | بعض    | أبامنذر   |                 | امدح بالعط       |
| 199:1         | بسيط | جرض    | ذل        | و۷: ۳٤          |                  |
| و۲: ۲۵۵       |      |        |           | 1 11            | •                |
| 7: 77         | بسيط | غرض    | الله      | ب الصاد         | _                |
| ۸: ۳۰۲        | بسيط | انقباض | دموع      | س طویل ۲: ۳۰۰   |                  |
| ۱ • ٤ : ٨     | بسيط | المواض | هذا       | ں طویل ۳: ۱۵۸   | _                |
| ۱ • ٤ : ٨     | بسيط | انقراض | فهل       | ، وافر ٦: ٣٦٤   |                  |
| ۱ • ٤ : ٨     | بسيط | قراض   | إن        | وافر ۸: ۵۹      | لنا خص           |

| ج ص                   | بحره   | قافيته  | مدر البيت | ج ص                   | بحره   | قافيته         | صدر البيت   |
|-----------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|----------------|-------------|
| 711:7                 | رجز    | النمطي  | إني       | ۲۰۲ : ۳               | بسيط   | مقبوضا         | من          |
| T: 317                | رجز    | المنعط  | جارية     | <b>T·V</b> : <b>V</b> | بسيط   | منقبض          | لاتشرب      |
| 71 : Y                | سريع   | خيطه    | هذي       | ۲: ۲۳۰                | کامل   | ويمرض          | في          |
| 71 : Y                | سريع   | سوطه    | فليت      | 7: 937                | كامل   | أرضا           | ولقد        |
| 11 :1                 | متقارب | ضرط     | أتيت      | ٤٧ : ٧                | كامل   | راض            | يا صاحب     |
|                       | 440    |         |           | ٤٧ : ٧                | كامل   | الأعراض        | کن          |
|                       | ظاء    | حرف ال  | _         | r: 117                | رجز    | بعضا           | داينت       |
| <b>T</b> : • <b>7</b> | بسيط   | يلفظ    | ياساحرأ   | 107 : 7               | سريع   | البغض          | يامن        |
| ٣٢٠ : ٦               | بسيط   | الغيظ   | أتى       | <b>TV2</b> : <b>T</b> | سريع   | بعض            | لولا        |
| 78. : 7               | بسيط   | الغيظ   | قد        | 140 : 4               | خفیف   | فرضا           | لي          |
| ۸٥ : ٣                | سريع   | واعظ    | ان        | 107 : 4               | خفیف   | رضی            | سيكون       |
|                       |        |         |           | £Y : Y                | خفیف   | الإغياض        | هائم        |
|                       | عين    | حرف ال  |           | T19:7                 | متقارب | مضي            | أأحرم       |
| 1: 57                 | طويل   | متواضع  | فتى       | ٣٢٠ : ٢               | متقارب | يفيضا          | يلام        |
| ٥٠ : ١                |        | فيتبع   | هو        |                       | 10     |                |             |
| ٧١ : ١                | طويل   | أوسع    | إذا       |                       |        | حر <b>ف</b> اا |             |
| ٧٥ : ١                | طويل   | تقشع    | أراها     | 1: 501                | طويل   | أمعط           | بحسبي       |
| و۳: ۱۲٤               |        |         |           | <b>۲۳۷</b> : <b>۱</b> | طويل   | بالشاطي        | أباخالد     |
| 1: 701                |        |         | بكل       | 199:5                 | طويل   | والسخط         | التيه       |
| <b>٣19:1</b>          | طويل   | مجاشع   | فلله      | ۲۸۰ : ٤               | طويل   | منبط           | ومسودة      |
| <b>TTV</b> : 1        | طويل   | الأصابع | أليس      | ۳٦٠ : ٦               | بسيط   | اغتباط         | ياغصنا      |
| و۲: ۳۷۰               |        |         |           | 77. : 7               | بسيط   | وخطا           | ماذا تريدين |
| <b>TY</b> : <b>T</b>  | طويل   | المسامع | أتاني     | 1.9:7                 | وافر   | عبيطا          | تركت        |

| ص     | ج          | بجره | قافيته | صدر البيت | ج ص       | بحره   | قافيته     | صدر البيت |
|-------|------------|------|--------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|
| 191   | ۲:         | طويل | تسمع   | أسيام     | 118 : 7   | طويل   | واقع       | بصير      |
| Y • 0 | r:         | طويل | نوازع  | خطاطيف    | 122 : 7   | طويل   | وسامع      | وكن       |
| 710   | ۲:         | طويل | ساطع   | لقومي     | ۲۰۳ : ۲   | طويل   | ماأتجرع    | وأبثثت    |
| 717   | ۲:         | طويل | لامع   | وأوثق     | Y • Y : Y | طويل   | أجزع       | فها       |
| ۲۲.   | ۲:         | طويل | واقع   | فأقسم     | T02 : T   | طويل   | أربع       | وإني      |
| 709   | ۲:         | طويل | أصنع   | خلبلي     | 771 : 7   | طويل   | يقطع       | وما       |
| ٣٢    | : <b>Y</b> | طويل | مدامعه | وما       | 71        | طويل   | تتبع       | لقد       |
| 92    | : <b>Y</b> | طويل | ومقنع  | أتاك      | W18 : Y   | طويل   | الطوالع    | أخذنا     |
| ١٤١   | : <b>Y</b> | طويل | المدرع | إذا       | 441 : L   | طويل   | ينفع       | ولم       |
| 172   | : <b>Y</b> | طويل | يبيع   | ندمت      | و۸: ۲۰    |        |            |           |
| 172   | : Y        | طويل | مولع   | عشية      | TOV : T   | طويل   | مهيع       | غدا       |
| 140   | : <b>Y</b> | طويل | رقيع   | شهدت      | ٤٣:٣      | ا طويل | ولايستطيعه | یری       |
| 191   | : <b>Y</b> | طويل | وودعوا | هم        | 178 : 7   | طويل   | نرقع       | نرقع      |
| 707   | : Y        | طويل | قعقعوا | من        | و۷: ۲۹٦   |        |            |           |
| ١٤    | : <b>A</b> | طويل | ينع    | ولما      | ۱۲۹ : ۳   | طويل   | وأفظع      | هو الموت  |
| ٥٣    | : <b>A</b> | طويل | مصارع  | رأتني     | ۱۲۹ : ۳   | طويل   | صانع       | وإني      |
| 101   | : ۸        | طويل | مهجع   | أرائحة    | ۱۸۱ : ۳   | طويل   | قاطع       | وسارية    |
| 72    | : 1        | طويل | إصبعا  | رأيت      | 777 : 7   | طويل   | أوجع       | فواللة    |
| 727   | : 1        | طويل | وممزعا | وفي       | ۳: ۲۲۲    | طويل   | مجمع       | غدوا      |
| 700   | : 1        | طويل | مطمعا  | فها       | ٦٩ : ٤    | طويل   | إصبع       | فلا       |
| 441   | : ٢        | طويل | وينفعا | إذا       | 97 : 0    | طويل   | تصنع       | معاوي     |
| ۲     | ٠ ٣        | طويل | ذرعا   | رحيب      | و۷: ۱۳٤   |        |            |           |
| ۲۲.   | ٠ ٣        | طويل | فأوجعا | لعمري     | 72 :7     | طويل   | أربع       | وما كان   |

| ج ص                   | بحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص     | بحره   | قافيته   | صدر البيت    |
|-----------------------|------|---------|-----------|---------|--------|----------|--------------|
| A: F0                 | طويل | المدامع | رضيع      | 740 : 0 | طويل   | يافعا    | ر <b>أيت</b> |
| <b>T11</b> : <b>V</b> | طويل | تبلع    | إذا       | ۳۰۷ : ٥ | طويل   | وأوجعا   | لئن          |
| 7: 737                | مديد | الدرعا  | سیدی      | ۲: ۱۲   | طويل   | أقرعا    | وغحن         |
| £0 : V                | مديد | البدعا  | مايبالي   | ۲: ۵٦   | طويل   | أروعا    | لقد          |
| £0 : Y                | مديد | طلعا    | اسقني     | ۲۰٦ : ٦ | طويل   | متتابعا  | فصاف         |
| 102 : Y               | مديد | للقلاع  | قد        | ۲۱۵ : ٦ | طويل   | أقطعا    | مددنا        |
| 144 : 4               | بسيط | تقع     | والإلف    | 7 T : 7 | طويل   | ينفعا    | ثبتم         |
| 771 : 7               | بسيط | يمتنع   | أي        | ٧: ٢٦   | طويل   | تصدعا    | وأذكر        |
| 2: 877                | بسيط | مرقوع   | إنّ       | Y0 : Y  | طويل   | يتصدعا   | فكنا         |
| ۱۸۳ : ٦               | بسيط | فيتسع   | إن        | 712 : Y | باطويل | واصطناع  | ذمت          |
| T : 777               | بسيط | يقع     | لو        | 77 : 7  | طويل   | مجاشع    | أتيناك       |
| 7279                  |      |         |           | ۸۸ : ۲  | طويل   | الأصابع  | مليء         |
| ۲۵۰ : ٦               | بسيط | صنع     | لايبعد    | و١٠٩    |        |          |              |
| ٤٩ : ٧                | بسيط | منوع    | يالجة     | و٤: ١٤٦ |        |          |              |
| Y17 : Y               | بسيط | فترتضع  | إني       | ٤٧ : ٣  | طويل   | الأصابع  | ومن          |
| 1: 637                | بسيط | وقعا    | يلومني    | و١٢٥    |        |          |              |
| 07:7                  | بسيط | تبعا    | معاذ      | ۱۸۲ : ۳ | طويل   | الموشع   | بنّى         |
| 719 : 7               | بسيط | والفظعا | قد        | 3: 19   | طويل   | منوع     | فررت         |
| و٦: ١١٧               |      |         |           | 178 :7  | طويل   | بالمصانع | مو           |
| <b>70</b>             | بسيط | منعا    | قد        | TTV : 7 | طويل   | صعصع     | أيا راكبا    |
| ٣٠٨ : ٣               | بسيط | أرباعا  | أبلغ      | 187 : V | طويل   | مطمع     | أعيذك        |
| ١٠٧ : ٢               | بسيط | وضعا    | من        | 79V : V | طويل   | الأخادع  | شفى          |
| و۳: ۳۱۲               |      |         | l         | ٦ : ٨   | طويل   | بجائع    | ونقفى        |

| جاء              | فزعا    | بسيط | 177 :0  | والنفس   | تقنع    | کامل ۳:   | ۱٦١ : ٣               |
|------------------|---------|------|---------|----------|---------|-----------|-----------------------|
| قوموا            | فزعا    | بسيط | ۲: ۱۱۷  |          |         |           | ۱۸٤                   |
| وأنكرتني         | والصلعا | بسيط | ۱۵۷ : ٦ |          |         | و٦: '     | ۱۲۲ : ۲۲              |
| Y                | صنعا    | بسيط | ٥٩ : ٧  | تعصى     | بديع    | کامل ۳: ۱ | 7: 17/                |
| إني              | والخدع  | بسيط | 771 : 7 | أمن      | يجزع    | کامل ۳:   | ۲۱۰ : ۲               |
| وماأمل           | معي     | بسيط | T: 177  | والمرء   | يجمع    | کامل ۳:   | 70 - : 7              |
| النفس            | والطمع  | بسيط | 107:4   | زعم      | مربع    | کامل ٤:   | ۲۹۰ : ٤               |
| ولو              | الجوع   | بسيط | Y•V :V  | وإذا     | تنفع    | کامل ٥: ١ | YA0 : 0               |
| أمن              | هجوع    | وافر | 180 : 1 |          |         | و٥١٥      | 710                   |
|                  |         |      | و۳: ۳۵٤ | ماكان    | الأسلع  | کامل ٦: ٢ | ٤٢ : ٦                |
| إذا              | تستطيع  | وافر | TOE : T | أدعو     | وينفع   | کامل ۲:۱  | 727 : 7               |
| تجافي            | الدموع  | وافر | ۲۹0 : ٦ | ومقير    | أربع    | کامل ۲:۲  | ۲۲ : ۱                |
| ومعصية           | استاعا  | وافر | 11:1    | قد       | مرقوع   | کامل ۷: ۲ | <b>۲۲۲</b> : <b>۱</b> |
| لعمرك            | أضاعا   | وافر | ۲: ۲۹   | الصبر    | الصنيعة | کامل ۲:۲  | 177:                  |
| أقول             | تراعي   | وافر | ۹٦ : ١  | لاتقنعنّ | فاقنع   | کامل ۲: د | TT0 :1                |
| لك               | المطاع  | وافر | 772 : £ | ولقد     | يجزع    | کامل ۳: ٤ | 118 :1                |
| وداهية           | ضلوعي   | وافر | ۱۰٤ : ٦ |          |         | و٥: ٥     | 140 :                 |
| غناؤك            | الصقيع  | وافر | ۸۲ : ۷  | أومت     | قناع    | کامل ۲: ۱ | ۳٦٠ : ٦               |
| فوا كبد <i>ي</i> | كالخداع | وافر | ۷: ۲۶۱  | فلأبعثن  | القعقاع | کامل ۷:۳  | ۱۸۳ :۱                |
| أطوف             | لكاع    | وافر | 177 : 7 | هل       | نافع    | کامل ۲: ۷ | ۸٧ : ۲                |
| قبح              | لاتنفع  | كامل | ۲۰۸ : ۲ | لئن      | منعي    | هزج ۱:۰   | 72. : 1               |
| إني              | وتشبعوا | كامل | 740 : 4 | وإنما    | وعى     | رجز ۱: ٤  | 198 : 1               |
| ولى              | يرجع    | كامل | 7: 177  | وللكبير  | والأخدع | رجز ۲: ۸  | ۲: ۸۲:۲               |
|                  |         |      |         |          |         |           |                       |

| ج ص                                          | بحره   | قافيته  | صدر البيت   | ج ص                   | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|----------------------------------------------|--------|---------|-------------|-----------------------|------|---------|-----------|
| و۳: ۳۹                                       |        |         |             | ۲۸۱ : ۳               | رجز  | يصدعه   | صادف      |
| 1 - 3 - 1                                    | سريع   | جعجاع   | وحومة       | ٤٧ : ٤                | رجز  | أربع    | إن        |
| 107 :1                                       | سريع   | بالقاع  | بكل         | 7: A0                 | رجز  | موضع    | والعلل    |
| ۷0 : ۳                                       | سريع   | كالراعي | ليس         | 10T : Y               | رجز  | ويرجع   | عجبت      |
| 191:7                                        | سريع   | تهجاع   | قد          | ٧٦ : ٣                | رجز  | برعا    | شبيهة     |
|                                              | سريع   | وإطهاع  | قلبي        | ٣٠٩ : ٣               | رجز  | الرفيعة | دعا       |
| <b>***</b> ********************************* | منسرح  | وأتبع   | الله        | ٣٤٠ : ٣               | رجز  | وأبضعه  | نحن       |
| 170 : 7                                      | منسرح  | قطعة    | فصل         | ٣٤ :٦                 | رجز  | ربيعه   | خلّ       |
| 170 : 7                                      | منسرح  | معه     | لكل         | ٤٩ : ٤                | رجز  | أكنعا   | ياليتني   |
| 104 : 7                                      | منسرح  | نفعه    | أرض         | T: 117                | رجز  | فاسمعا  | فإن       |
| 771 : 7                                      | منسرح  | وقعا    | أيتها       | <b>717</b> : <b>7</b> | رجز  | كراعي   | ياساق     |
| TO7 : 7                                      | منسرح  | صنعا    | ياوحشتا     | 14. :1                | رجز  | وأضع    | ياليتني   |
| و۷: ٦                                        |        |         |             | ۳: ۵۰                 | رجز  | الوقع   | ياليت     |
| ٤٥ : ٦                                       | منسرح  | أسرعهم  | ياقاتل      | و2: ۱۲                |      |         |           |
| 7 . 0 . 7                                    | خفيف   | وعي     | أذن         | و٧: ٢٥٥               |      |         |           |
| ۲۰۵ : ۳                                      |        |         | أصبح        | ۲: ۸۳                 | رجز  | كنع     | ادنوا     |
| 100 :Y                                       | خفيف   | صراع    | ł           | 71Y :7                | رجز  | ارتقع   | بياض      |
| ר: ור                                        | مضارع  |         | أر <i>ى</i> | ۲: ۲٤                 | رمل  | تبيع    | بع        |
| 189:14                                       |        | •       | أمن         | YA9 : £               | رمل  | وصلع    | کیف       |
| ٦٥ : ٨ ج                                     | متقارب | الأصلع  | حميد        | و٦ :                  |      |         |           |
| ۷۷ : ۸ ج                                     |        |         | וֹצ         | 190 :0                | رمل  | يطع     | رب        |
| 179 : 1 -                                    |        | صعصعة   | خرجنا       | 717 : 737             | سريع | مفجوع   | وليلة     |
| ۲۱۱ : ۲۱۱                                    | متقارب | بدعه    | کفاه        | ۲۲ : ۱                | شريع | وأوجاعي | قلبي      |

| ج ص             | بحره | قافيته    | صدر البيت | ج ص       | بحره   | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| TTV : 0         | طويل | ملتف      | ومختلف    | 744 : 1 6 | متقارب | والأقرع | أيذهب     |
| 717:0           | طويل | خائف      | ليبك      | 7.7:76    | متقارب | المجمع  | وماكان    |
| r: 777          | طويل | المطارف   | وإنا      | 117:4     | متقارب | البرقع  | إذ        |
| r: 077          | طويل | بالزخارف  | وقد       |           |        |         |           |
| 118:7           | طويل | والطوف    | وبالطوف   |           | غين    | حرف اا  |           |
| 141 : 1         | بسيط | والسرف    | لا تبخلنّ | 187 : 7   | طويل   | المبلغ  | لعمرك     |
| ۲۳۱ : ۱         | بسيط | سرف       | أعطوا     | ۱۸۰ : ۲   | وافر   | باغ     | بغيت      |
| 144 : 4         | بسيط | وتختلف    | إن        | ۲۰۱ : ۲   | كامل   | الصدغ   | أصغي      |
| ٥: ۳۷۳          | بسيط | خلف       | نفسي      |           |        |         |           |
| 7: A•1          | بسيط | وانصرفوا  | جاءت      |           | لفاء   | حرف ا   |           |
| 110:7           | بسيط | والأسف    | أما       | 7: 70     | طويل   | وقفوا   | ترى       |
| 100:1           | بسيط | القضفا    | مثقفات    | و۳: ۲۸۷   |        |         |           |
| 7 : 277         | بسيط | الرغفا    | ليست      | 729:4     | طويل   | ترجف    | بكى       |
| 198 : Y         | بسيط | الألفا    | أبصرت     | ۱٦ : ٤    | طويل   | وأطوف   | ببابك     |
| ۸: ۲۱۱          | بسيط | أضعافا    | غضبت      | ۱۲٤ : ٤   | طويل   | تحالف   | عزلنا     |
| 1: 777          | بسيط | والنجف    | قف        | 124 : 5   | طويل   | يرعف    | وبيت      |
| T09:1           | بسيط | أبي دلف   | الله      | TVE : 2   | طويل   | أهيف    | وزادت     |
| 7: 7.7          | بسيط | تشريفي    | الموت     | ۲: ۸۰۲    | طويل   | مجلف    | وعض       |
| 78:7            | بسيط | بالمقاريف | ياسلم     | 777 : 7   | طويل   | تقطف    | فنلنا     |
| 7: Y71          | وافر | السيوفا   | قضينا     | 7: 45     | طويل   | المتالف | عتبت      |
| 102 :7          | وافر | ظريفة     | إذا       | 7. 7.     | طويل   | المتالف | غضبت      |
| TOT : T         | كامل | خلف       | ما        | 7 - 7 - 7 | طويل   | المطارف | فيارب     |
| <b>٣</b> ٢٨ : ٢ | كامل | الغطريفا  | کھل       | 7:077     | طويل   | طريف    | فياشجر    |

| ص   | ج    | بجره   | قافيته  | صدر البيت   | ج ص     | بحره  | قافيته  | صدر البيت |
|-----|------|--------|---------|-------------|---------|-------|---------|-----------|
| 717 | : Y  | خفیف   | والعجف  | لسعيد       | 777 : 7 | كامل  | خلفا    | ياموت     |
| 771 | : ٢  | متقارب | تشرف    | صن          | TV9 : £ | كامل  | مرهفا   | وإذا      |
| ٧٣  | : 0  | متقارب | زلفه    | أتيت        | 7: 737  | كامل  | للحتوف  | Ł         |
|     |      |        |         |             | ٦٧ : ٦  | كامل  | شرف     | يادمية    |
|     |      |        | القاف   | حر <b>ف</b> | ۱۸۸ : ۷ | كامل  | السيوف  | كرات      |
|     |      |        |         | •           | 1A9 : Y | كامل  | التلف   | أصبحت     |
| 98  | :١   | طويل   | فنذوقها | وإنا        | ۸: ۷۷   | كامل  | الأنف   | فتنفست    |
| ۲۳۳ | ر۲ : | ,      |         |             | 717:7   | رجز   | محرفا   | كأن       |
| 7.7 | : 1  | طويل   | واثق    | أتيتك       | ۲: ۱۳۷  | رجز   | معروفه  | ياحبذا    |
| ١٤٠ | ۲:   | طويل   | أخرقا   | وفي الحلم   | 1.1:7   | رجز   | يطرف    | نحن       |
| 441 | : ۲  | طويل   | يعوق    | إني         | 1.1:7   | رجز   | ينزف    | نحن       |
| 771 | : ۲  | طويل   | لخليق   | أعاذل       | 1: 607  | رجز   | خطف     | يشبهه     |
| ٢٨٦ | : ۲  | طويل   | صديق    | يقولون      | ٦٠ : ٨  | رجز   | مختلف   | أقبلت     |
| ۳٤٧ | : ۲  | طويل   | وصدقوا  | أر <i>ى</i> | 179:1   | رمل   | ذفافه   | لو        |
| 277 |      | طويل   | وتسرق   | أحار        | ۷: ۱۲ع  | رمل   | يرفا    | خبز       |
| ٥٥  | و۸ : | )      |         |             | ۲٤ : ۷  | رمل   | الخليفة | أنا       |
| ١٨٨ | ٤ :  | طويل   | أخرق    | أغركم       | ۲۰۷ : ۷ | سريع  | الخوف   | يا أيها   |
| ۱۷۷ | ۲:   | طويل   | معشق    | أرقت        | 777 : 7 | منسرح | منصرف   | كنت       |
| 144 | ۲:   | طويل   | يسنق    | ويأمر       | T.0 :T  | خفيف  | ماصفا   | خذ        |
| 19. | ۲:   | طويل   | فنيق    | معي         | و۳: ۷۲  |       |         |           |
| 197 | ۲:   | طويل   | تلاق    | إذا كنت     | 19. : V | خفیف  | وقفا    | شعر       |
| 719 | ۲:   | طويل   | حقيق    | هممت        | ۱۰۵ : ۸ | خفیف  | الأطراف | بت        |
| 779 | ۲:   | طويل   | مطلق    | فطلق        | ۱۰٥ : ۸ | خفیف  | مناف    | من        |

| •            |           |           |                       |      |         |          |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------|------|---------|----------|
| بسیط ۱: ۲٤٥  | العلق     | إليك      | 777 : 7               | طويل | أعشق    | لئن      |
| بسیط ۲: ۱۳۲  | والورق    | أشعار     | ٤١ : ٧                | طويل | بارقة   | یکاد     |
| بسیط ۲: ۱۹۹  | مشتاق     | ساق       | 0 Y : Y               | طويل | صديق    | بعثن     |
| بسیط ۲: ۳۱۹  | والملق    | يا أيها   | V: 771                | طويل | عقيق    | عقائل    |
| بسیط ۲: ۳٤٦  | خلق       | حيران     | 172 : Y               | طويل | تطلق    | فلم      |
| بسیط ۲: ۳۵۸  | غرق       | صدّت      | V: 781                | طويل | توافقه  | إذا      |
| بسیط ۲: ۳۹۶  | خرق       | شیب       | ۸: ۳۳                 | طويل | عروقها  | إذا      |
| بسیط ۳: ۱٤۹  | شهقوا     | صلي       | ۲۱:۲                  | طويل | محرق    | تروح     |
| بسیط ۳: ۳۳۳  | خلقوا     | قالوا     | <b>٣٣٣</b> : <b>٢</b> | طويل | غبوق    | وليس     |
| و٦: ١٥٢      |           |           | ۳: ۵۹                 | طويل | يغلق    | أجارتنا  |
| بسیط ٤: ۲۲۲  | الحدق     | وموقف     | و٢٢١                  |      |         |          |
| بسیط ۲: ۲۵   | صعفوق     | لا تأمننّ | 177 : 4               | طويل | صديق    | إذا      |
| بسیط ۲: ۱۸۵  | بلق       | لا تحسبنّ | ۲۳۸ : ۳               | طويل | المزق   | عليك     |
| بسیط ۲: ۱۲   | لحقا      | هو        | ٣٠٨ : ٣               | طويل | أمزق    | فإن      |
| بسیط ۲: ۳۲۵  | خلقا      | عيرتني    | و٥: ٦٦                |      |         |          |
| بسيط ٦: ١٢٠  | صدقا      | ۔<br>وإنّ | ٤: ۳۷۳                | طويل | المهارق | وأسمر    |
| و۲۷٤         |           |           | ٥٠ :٦                 | طويل | العوائق | ولما     |
| بسیط ۲۰: ۲۰۶ | والغرقا   | يخرجن     | 779:7                 | طويل | تطلق    | وذات     |
| بسیط ۷: ۲۲   | شقا       | شققت      | <b>۲79:7</b>          | طويل | الشقائق | وما      |
| بسيط ٧: ٤٦   | رفقا      | قد        | ۸۳ : ۷                | طويل | معتق    | فجاء بها |
| بسيط ۲: ۲۲   | أسقى      | ظمئت      | ٩٤ : ٧                | طويل | مائق    | نبئت     |
| بسیط ۸: ۱۳۰  | ب<br>ضاقا | قالوا     | 1 · 9 : Y             | طويل | شارق    | وسائلة   |
| بسیط ۱: ۲۶   | خلقي      | لا تسألي  | 1 • 9 : Y             | طويل | الصدائق | וֹצ      |
|              |           |           |                       |      |         |          |

| ج ص                  | بحره | قافيته   | صدر البيت | ج ص            | بحره | قافيته | صدر البيت |
|----------------------|------|----------|-----------|----------------|------|--------|-----------|
| <b>۲۷۷</b> : ٤       | كامل | ينطق     | يا كاتبا  | 722 : 1        | بسيط | خلق    | متي       |
| <b>7: •7</b>         | كامل | أحمق     | فلتعلمن   | 772 : 7        | بسيط | ومنطلق | ٔ أفني    |
| TT: 77               | كامل | نخلق     | حلق       | ۲۰۲ : ۳        | بسيط | واقى   | هل        |
| T : 777              | كامل | تتألق    | انظر      | T: 077         | بسيط | عنقي   | لولا      |
| T: Y07               | كامل | يطاق     | الموت     | 7 × × × ×      | بسيط | الفراق | شتان      |
| ۸: ۱۱۳               | كامل | والإطراق | ذكر       | ۷: ۲۲۱         | بسيط | ورق    | بيضاء     |
| 7:737                | كامل | رفيقا    | يا لؤلؤا  | W10: V         | بسيط | ريقي   | أشرب      |
| V: 771               | كامل | عقيقا    | ما إن     | و۸: ۱۳۱        |      |        |           |
| ۳۷ : ۱               | كامل | تخلق     | وأخفت     | 3: 22          | وافر | العلوق | وسائلة    |
| و٦: ١٨٣              |      |          |           | 00 : Y         | وافر | خلقا   | لمن       |
| 189:1                | كامل | وتلهوق   | ما مقرب   | 79 : V         | وافر | نفقه   | أنا       |
| 111:1                | كامل | تضق      | أحسبت     | 710 : V        | وافر | حقا    | جعلت      |
| و٦: ١٤٩              |      |          |           | 178 : 7        | وافر | الشقيق | أميل      |
| YOY : 1              | كامل | الأسواق  | مالي      | 199:0          | وافر | تلاق   | أسعدى     |
| و٤: ٣٨               |      |          |           | و۷: ۱۳۳        |      |        |           |
| <b>TTT</b> : T       | كامل | الرق     | يصطاد     | <b>707:7</b>   | وافر | الفراق | أترحل     |
| ٤: ٠٢                | كامل | الوثاق   | ظعنت      | T09:7          | وافر | ألاقي  | فررت      |
| و۷: ۱۳۱              |      |          |           | ۲: ۸۸          | وافر | مخلوق  | وبدر      |
| T: 107               | كامل | بفراق    | ودعتها    | 07 : Y         | وافر | الشفيق | ولولا     |
| T: 377               | كامل | فرق      | يا فتنة   | ۹۸ : ۱         | كامل | تخلق   | قوم       |
| <b>TV</b> : <b>V</b> | كامل | الطارق   | أسرى      | 7: 771         | كامل | سيخلق  | الدار     |
| ٤ : ٨                | كامل | وموشق    | حتى       | <b>۲۲۲ : ۳</b> | كامل | موفق   | يا راكبا  |
| ۱۰٤ : ۸              | كامل | مشتاق    | أترى      | و۲: ۱۲۸        |      |        |           |

| بحرہ ج ص      | قافيته   | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|---------------|----------|-----------|---------|------|---------|-----------|
| منسرح ٦:      | قراطقها  | بيضاء     | ۱۰٤ : ۸ | كامل | بتلاق   | ما للزمان |
| منسرح ۲: ۲۳   | عنقه     | طوقته     | ۱۱۲ : ۸ | كامل | عاشق    | قلب       |
| منسرح ۲: ۲۸۹  | قلقك     | ۶         | 7: 37   | رجز  | شهيق    | فرقت      |
| منسرح ۲:۹ ۲۱۹ | مخنوق    | كأنما     | 797:7   | رجز  | رفيقا   | يا ليته   |
| منسرح ۲: ۱۳   | علق      | ما زلت    | ۵: ۲۰۱  | رجز  | عوقها   | الله      |
| خفیف ۵: ۲۰۶   | إبريق    | ۴         | T: 117  | رجز  | الفستقا | سرية      |
| خفیف ۲: ۱۳۱   | شرق      | ذات       | TY0 : T | رجز  | الصّديق | أبيض      |
| خفیف ۲: ۱٤۱   | حقيقا    | إنّ       | 7: 5.7  | رجز  | حق      | يا ميّ    |
| خفیف ۲: ۱۹۲   | وأفاقا   | زعموا     | ٧٢ : ٣  | رجز  | فوقه    | وقد       |
| خفیف ۲: ۱۵۷   | بصاقي    | وجه       | و٦: ١٣٢ |      |         | w e       |
| خفیف ۱: ۳۰۹   | بالتلاقي | سر        | ۳۰۷ : ۲ | رجز  | وأرق    | كأنّ      |
| خفیف ۲: ۲٤٧   | العشاق   | أنا والله | 77: 77  | رجز  | خلق     | إنك       |
| خفیف ۳: ۲۵۹   | النلاقي  | ودعتني    | ٦٤ : ٤  | رجز  | شملقا   | أشكو      |
| متقارب ۱: ۲٦۸ | تغرق     | عجبت      | ٤ : ٣٣  | رجز  | أنق     | کان       |
| متقارب ۲: ۱۵٦ | لا يلحق  | أيا ابن   | و٧: ١٥٤ |      |         |           |
| متقارب ۷: ۱۹۳ | يعشقوا   | أيا رب    | 177 :0  | رجز  | ساق     | قد        |
| متقارب ۲: ۳۹  | العراقا  | إني       | ٧٤ : ٦  | رجز  | الحمق   | وقاتم     |
| متقارب ٤: ٢٧٤ | يلمق     | وعريان    | 7£1 : V | رمل  | السرقا  | ليس       |
| متقارب ۷: ۲۵۹ | والأحمق  | ألست      | 7: 777  | رمل  | الحلق   | احذر      |
|               |          |           | 114:7   | رمل  | المعلق  | برزت      |
|               | الكاف    | حرف       | 102 : 7 | سريع | الحلق   | يا من     |
|               |          |           | 187 : 8 | سريع | يوافقها | يوشك      |
| طویل ۷: ۱۶۲   | فتدرك    | ألم       | و٦:     |      |         |           |

| ج ص                | بحره | قافيته   | صدر البيت | ج ص                 | بحره | قافيته   | صدر البيت |
|--------------------|------|----------|-----------|---------------------|------|----------|-----------|
| ۲: ۳٤              | طويل | نوالك    | قفى       | 99:1                | طويل | ورائكا   | كأنك      |
| ۲: ۲۰۱             | طويل | بالحوارك | أبرّ      | 777 : 1             | طويل | وأولئكا  | عطايا     |
| 749 : 4            | بسيط | سلكوا    | إن        | ۱: ۸۲۲              | طويل | شهالكا   | إذا       |
| وه: ۵۳             |      |          |           | 7:137               | طويل | المهالكا | أبعد      |
| 7: 7.7             | بسيط | ركك      | څ         | 140 : 4             | طويل | ببالكا   | لئن       |
| ٦٨ : ٦             | بسيط | مشترك    | بين       | ۲۵ : ٦              | طويل | مالكا    | فإن       |
| ۱۸۳ : ۲            | بسيط | مساويكا  | لا تهتكن  | 7: 771              | طويل | هالكا    | أعاتك     |
| 771 : 4            | بسيط | حاباكا   | اصبر      | T: 117              | طويل | فعالكا   | أيا خالدا |
| ر٤: ١٧٦            | ,    |          |           | 1.7 :1              | طويل | والمسالك | قليل      |
| 172:09             | ,    |          |           | و۳: ۱۵٤             |      |          |           |
| 77: 7              | بسيط | الديك    | قد        | 187 : 1             | طويل | الحوارك  | بكل       |
| ۲: ۲۳۰             | بسيط | بملوك    | يا من     | 7: 7.7              | طويل | بذلك     | تمارضت    |
| ٧٨ : ٢             | كامل | لسركا    | ۶         | 7: 777              | طويل | مالك     | وإني      |
| 122 : 7            | كامل | نهاكا    | وإذا      | ۲۲۰ : ۳             | طويل | بضاحك    | ومستضحك   |
| 147 : 7            | كامل | أنباكها  | Z         | 777 : 7             | طويل | لمالك    | كنا       |
| <b>***********</b> | كامل | يجفوكا   | ۶         | و٧: ١٤٨             |      |          |           |
| <b>7: •77</b>      | كامل | هلكا     | أين       | ٤: ٢١١              | طويل | هالك     | عزائي     |
| 1                  | رجز  | بدا لكا  | رب العباد | و٥: ٣٠٧             |      |          |           |
| 1: 177             | رجز  | إليكا    | لبيك      | <b>7</b> : <b>7</b> | طويل | مالك     | تجنبت     |
| و ۲۸۹              |      |          |           | ٣٩ : ٦              | طويل | ومالك    | ألا أبلغا |
| ٤: ٠٢              | رجز  | يراكها   | أيا       | <b>7: 777</b>       | طويل | والفتك   | يذكرني    |
| 177 :0             | رجز  | علاكا    | يا أيها   | 7: •71              | طويل | الأوارك  | دعوا      |
| 180 : 8            | رمل  | بكوا     | ۶         | <b>797</b> :7       | طويل | هنالك    | إذا       |

| ج ص           | بحره   | قافيته   | صدر البيت | ج ص     | بحره  | قافيته   | صدر البيت      |
|---------------|--------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| ۱۸۷ : ۲ ،     | متقارب | ما كفاكا | أيا دهر   | W-9 :V  | رمل   | دلكا     | إنّ            |
|               |        |          |           | 777 : 7 | رمل   | التذكي   | ختمت           |
|               | لام    | حرف الا  |           | 127 : 7 | رمل   | فهلك     | طاف            |
|               | ,      |          |           | و٤: ١٢  | ١     | و ۹۳     |                |
| 1: 17         | طويل   | أنامله   | بنفسي     | ۲۰ : ٤  | رمل   | لشتاتك   | أنت            |
| و٧: ٨٦        |        |          |           | ٤٤ : ٣  | رمل   | لك       | أنت            |
| ۱ : ۳۴        | طويل   | قتيل     | ما        | و٤: ٢٤  |       |          |                |
| 177:1         | طويل   | وأجزلوا  | هم        | TYE : T | سريع  | الحالكا  | يا اب <i>ن</i> |
| 188 : 1       | طويل   | أنامله   | وملجمنا   | ۲۲٤ : ۳ | سريع  | ذلكا     | أصبحت          |
| 189:1         | طويل   | فمحول    | وأحمر     | 122 : 2 | سريع  | لنكناكا  | لو             |
| 102:1         | طويل   | محجل     | متى       | 7: 7.1  | سريع  | والحرك   | يغرف           |
| 107:1         | طويل   | رسول     | حسام      | ٤٥ : ٧  | سريع  | أبصرك    | أدعوك          |
| 191:1         | طويل   | أول      | أوصيكم    | ٤٦ : ٧  | منسرح | أملك     | يا هائم        |
| و۲: ۲۲۷       |        |          |           | 3: 377  | خفيف  | الأملاكا | کلّ ٔ          |
| 194:1         | طويل   | سائله    | فلو       | T: 137  | خفيف  | قفاك     | بأبى           |
| ۲۰۸ : ۱       | طويل   | جميل     | إذا       | ۷: ۳۲   | خفيف  | جفاكا    | کنت            |
| <b>TIV</b> :1 | طويل   | سبيل     | وآمرة     | ۷: ۳۲   | خفيف  | ذكراكا   | مجلس           |
| 1: 777        | طويل   | قليل     | تعيرنا    | ۷: ۳۲   | خفيف  | سواكا    | Ł              |
| T£0 :1        | طويل   | نوائله   | وأبيض     | ۷: ۳۲   | خفيف  | فبكاكا   | كلها           |
| 1: 737        | طويل   | والفعل   | وفيهم     | ۷: ۳۲   | خفيف  | تراكا    | قد             |
| 1: 407        | طويل   | آمل      | لئن       | ۸: ۱۱۳  | خفيف  | عليك     | خبريني         |
| 1: • ٢٦       | طويل   | أشبل     | بنو       | T: 717  | خفيف  | ملك      | ۔<br>قل        |
| و٦: ١٤١       |        |          |           | و۸: ۱۱۳ |       |          |                |

| ۳۳٤ : ۲               | طويل | حامل     | وليس      | 1: - 77  | طويل | المؤمّل  | إلى     |
|-----------------------|------|----------|-----------|----------|------|----------|---------|
| 7: 737                | طويل | جليل     | أجلك      | 1: 57    | طويل | ونائل    | له      |
| 7: 737                | طويل | فضل      | أرى       | و۸: ۲۶   |      |          |         |
| ۳۸ : ۳                | طويل | النخل    | وهل       | ۲۰0 : ٤  | طويل | رحل      | وليس    |
| و٥: ۲۷٠               |      |          |           | 19:4     | طويل | الفضل    | فهبني   |
| 174 : 4               | طويل | متحوّل   | لقد       | 01:7     | طويل | بدالها   | لئن     |
| 191 : 4               | طويل | قليل     | لكل       | وه: ۳۱۷  |      |          |         |
| 770 : 7               | طويل | أطول     | فها       | 00 : 7   | طويل | الوحل    | إذا     |
| <b>***</b> : <b>*</b> | طويل | وعقيل    | ألم تعلمي | 77: 77   | طويل | نعالها   | بنو     |
| ۹٧ : ٤                | طويل | أطول     | لساني     | 704 9    | ١    | و ٦٤ ع٦٥ |         |
| ۹۸ : ٤                | طويل | جهل      | بنی       | ۸٠, ۲۰   | طويل | جاهل     | تعام    |
| 3: 177                | طويل | الأنامل  | وكل       | 1.7:5    | طويل | العقل    | لعمرك   |
| TV1 : 1               | طويل | والمفاصل | لك        | 117:5    | طويل | بغل      | إذا كنت |
| ٤: ۲۳۰                | طويل | قائله    | وذي       | 117:5    | طويل | والمطل   | إذا جمع |
| ۱۷۸ : ۵               | طويل | سلاسله   | سليان     | 117:5    | طويل | تنزلا    | يمثل    |
| 191:0                 | طويل | أول      | لعمرك     | ١٣٤ : ٢  | طويل | جاهل     | إذا     |
| 197 : 0               | طويل | تقبل     | إذا       | 127 : 7  | طويل | بالجهل   | إذا كان |
| و ۳۲۳                 |      |          |           | 124 : 7  | طويل | فعالها   | ولسنا   |
| <b>TTT</b> : 0        | طويل | تبدل     | ستقطع     | 175 : 4  | طويل | التفاضل  | إذا     |
| ۲: ۸٤                 | طويل | وموئل    | فلا       | و۳: ۸۰   |      |          |         |
| 98:7                  | طويل | قابله    | هل        | 779:7    | طويل | أجمل     | سأنتظر  |
| r: 711                | طويل | وائل     | أقيس      | 77 - : 7 | طويل | أنامله   | تعود    |
| 177:7                 | طويل | زائل     | ألا       | 778:7    | طويل | قبولها   | عجبت    |

| ج ص             | بجره | قافيته   | صدر البيت | ج ص       | بحوه | قافيته  | صدر البيت |
|-----------------|------|----------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 0: 7.7          | طويل | عقالا    | خذوا      | 187:7     | طويل | وجليل   | וֹצ       |
| و۸: ۲۶          |      |          |           | 102 :7    | طويل | وتقيلوا | عجبت      |
| ۲: ۵۹           | طويل | أشكلا    | وغحن      | ۲: ۲۲۱    | طويل | قائله   | يموت      |
| 11A : Y         | طويل | المغفلا  | من        | r: 177    | طويل | منهل    | ولا يردون |
| Y: 717          | طويل | التجملا  | فوالله    | ۲: ۸۲۱    | طويل | وأعجل   | وما سمى   |
| ۱۳۲ : ۸         | طويل | خيالها   | وإن       | 712:7     | طويل | شاغله   | فلا       |
| 1: 75           | طويل | أهلى     | فقالت     | T : 777   | طويل | وسلول   | وغحن      |
| و٦: ٢٤٤         |      |          |           | 7 : 777   | طويل | وحمائله | ألم       |
| ٧٠ : ١          | طويل | نائلك    | أتيتك     | r: r37    | طويل | العذل   | أحببت     |
| 1 . 1 . 1       | طويل | وقنابل   | وجيش      | £A : Y    | طويل | لبخيل   | ويقنعني   |
| ۱۰۷ : ۱         | طويل | بالأنامل | دفعتكم    | ۷. ۸٥     | طويل | المؤمل  | إلى       |
| و۲: ۲۷٦         |      |          |           | Y1 : Y    | طويل | منزل    | فإن       |
| 127 : 1         | طويل | تتفل     | له        | Y• : Y    | طويل | أتفضل   | وأخضع     |
| T : 1           | طويل | لنوال    | كريم      | 172 : 7   | طويل | بغل     | وهل       |
| <b>۲۱۳</b> :1   | طويل | بخل      | تأن       | 170 : V   | طويل | خليها   | وما       |
| <b>٣1٣:1</b>    | طويل | الأول    | لله       | Y • A : Y | طويل | الأنامل | تجهز      |
| <b>٣٢</b> ٢ : ١ | طويل | قبلي     | خليلي     | و۸: ۱۵    |      |         |           |
| و٦: ٢٤٤         |      |          |           | 119 : A   | طويل | قليلها  | وإن لم    |
| 770 : 1         | طويل | باطل     | وما       | 17Y : A   | طويل | طويل    | تعالوا    |
| 00 : 7          | طويل | ذحلي     | أديرا     | ۱۵۵ : ۸   | طويل | يحمل    | كفيت      |
| و ۲۱۱           |      | و٦: ١٦٧  |           | 79:1      | طويل | قليلا   | سأترك     |
| 00 : 7          | طويل | الوحل    | إذا       | 177 : 7   | طويل | فصلا    | إذا قال   |
| 7: 7            | طويل | يتبهدل   | فها تم    | 77 . 7    | طويل | كهلا    | إذا       |

| ج ص     | بحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص            | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|---------|------|---------|-----------|----------------|------|---------|-----------|
| و۸: ۱۲  |      |         |           | و٦: ١٧٩        | ,    | و۳: ۲۵۳ |           |
| ١٠٤ : ٤ | طويل | قائل    | ومارست    | 120 : 7        | طويل | نوفل    | يسوّد     |
| 172 : 2 | طويل | وائل    | كأنّ      | 100 : 7        | طويل | فاجعل   | وما       |
| 181 : 8 | طويل | الغوافل | حصان      | ۱۸۸ : ۲        | طويل | والتفضل | لقد       |
| 3: 22   | طويل | فضل     | ولست      | 190 : ٢        | طويل | الجهل   | تحامق     |
| ٤: ٥٠٣  | طويل | رجل     | وليس      | و ۲۷۸          |      |         |           |
| ۲: ٥    | طويل | الأصل   | أنا ابن   | 7 7            | طويل | البلابل | لقد       |
| 12:7    | طويل | خاذل    | لعمري     | ۲۰۷ : ۲        | طويل | بباطل   | أقول      |
| ٤٦ : ٦  | طويل | شغل     | وقائلة    | ۲۰۱:۲          | طويل | الرجل   | يموت      |
| 10. :7  | طويل | للبعل   | ألست      | 7:7:7          | طويل | خليل    | فتى       |
| 7: 701  | طويل | القبائل | وما خلقت  | <b>۲۳•</b> : ۲ | طويل | نائل    | برئت      |
| ۲: ۱۳۷  | طويل | مقبل    | إذا       | 777 : 7        | طويل | خردل    | قبيلة     |
| ۲: ۵۸۱  | طويل | بخيل    | يلومونني  | و٦: ١٦٧        |      |         |           |
| و۷: ۲۱۹ |      |         |           | ۲۳ : ۲         | طويل | المال   | فلو أنّ   |
| 197:7   | طويل | سبيل    | أريد      | ۱۹۲ : ۳        | طويل | البلابل | لعلّ      |
| 198 : 7 | طويل | تنسل    | وإن       | ۱۷۰ : ۳        | طويل | للعدل   | يقول      |
| و ۲۰۶   |      |         |           | ۱۸۲ : ۳        | طويل | للأرامل | وأبيض     |
| 190 : 7 | طويل | يفعل    | أغرك      | و۵: ۱۸         |      |         |           |
| و ۲۰۶   |      |         |           | 717:7          | طويل | زائل    | وبيت      |
| r: 1.7  | طويل | وعن فل  | سل        | ٣٤ : ٤         | طويل | المحل   | قدمت      |
| ۲۰٤ : ٦ | طويل | المفتل  | فظلّ      | ۲٦ : ٤         | طويل | بدليل   | إذا       |
| ۲: ۱۳۲  |      | بالنعل  | فلها      | ۷۳ : ٤         | طويل | خليلي   | ثلاث      |
| و ۲٤٤   | )    |         |           | ٧٤ : ٤         | طويل | جهل     | لقد       |

| ج ص                     | بحره | قافيته   | صدر البيت   | ج ص      | بحره | قافيته | صدر البيت |
|-------------------------|------|----------|-------------|----------|------|--------|-----------|
| ۹۸ : ۱                  | بسيط | قتلوا    | يستعذبون    | 7:037    | طويل | عدل    | أتقتلني   |
| 127 : 1                 | بسيط | طول      | إني         | 720 :7   | طويل | العذل  | كتمت      |
| 127 : 1                 | بسيط | المراجيل | u           | ۲: ۲۲۲   | طويل | العذل  | وأحببت    |
| 721 : 1                 | بسيط | الرجل    | علقتها      | 172 : 7  | طويل | بجهال  | أقول      |
| ۷ : ۳                   | ,    |          |             | 177:7    | طويل | عجل    | رمتني     |
| 77 : 7                  | بسيط | مشتغل    | رشحت        | YY1 : Y  | طويل | وناعل  | سبحل      |
| ٤٩ : ٢                  | بسيط | الهبل    | والناس      | Y0 : A   | طويل | البخل  | يصد       |
| ر۲: ۱۸۷                 |      |          |             | ٧٥ : ٨   | طويل | برحيل  | إذا       |
| <b>T • T</b> : <b>T</b> | بسيط | الزلل    | قد          | ۱۰۳ : ۸  | طويل | جلجل   | וֹצ       |
| و۳ : ۲۷                 |      |          |             | 107 : 1  | طويل | مطافل  | وإنّ      |
| T02 : T                 | بسيط | على      | إنَّ الحياء | 710:1    | طويل | ثعل    | تحن       |
| 710:7                   | بسيط | فضلا     | حب          | و٦: ١٤٤  |      |        |           |
| 7:177                   | بسيط | متصل     | ولى         | ۱۸٤ : ۲  | طويل | النعل  | تحبب      |
| 189:8                   | بسيط | مسلول    | وليس        | 192 :7   | طويل | وصل    | فقل       |
| 101:7                   | بسيط | ظل       | إن          | 73: 45   | مديد | بملول  | مدمن      |
| 178:4                   | بسيط | المال    | أبقيت       | 79:7     | مديد | تضليل  | لا يرعك   |
| 172:0                   | بسيط | الأجل    | أهل         | W2 + : Y | مديد | أكل    | لك        |
| ۲: ۵۵                   | بسيط | نزلا     | إنّ الفتي   | 700 : ٣  | مديد | يطل    | إن        |
| ۲: ۸۳۲                  | بسيط | مكبول    | بانت        | و٦: ١٥٧  |      |        |           |
| 102:7                   | بسيط | الأهل    | قال         | ۲: ۱۹۳   | مديد | وظل    | شامس      |
| 192:7                   | بسيط | الغول    | طاف         | ۲:       | مديد | شغل    | يا طويل   |
| 7:7.7                   | بسيط | مقبول    | وبل امّها   | ۱۸۰ :۱   | مديد | صل     | مطرق      |
| <b>7: Y•7</b>           | بسيط | شول      | وقد         | ۱: ۲۸    | بسيط | القبل  | والناس    |
|                         |      |          |             |          |      |        |           |

|         |         |      | l .             |           |          |      |                 |
|---------|---------|------|-----------------|-----------|----------|------|-----------------|
| أضحى    | مشاغيل  | بسيط | 712:7           | كأنه      | خجلا     | بسيط | ۱ • ۹ : ۸       |
| ۶.      | الكلل   | بسيط | 789:7           | كأنه      | الغسلا   | بسيط | 1 • 9 : A       |
| ·       |         |      | و۷:۷۷           | يا راميا  | قتلا     | بسيط | ۱۳۱ : ۸         |
| شرست    | والجبل  | بسيط | 720:7           | موف       | أمل      | بسيط | 99:1            |
| ما روضة | هطل     | بسيط | 772:7           | وما       | مشتمل    | بسيط | ۱ ۰ ۸ : ۱       |
| ودع     | الرجل   | بسيط | YT : A          | تركت      | الجمل    | بسيط | 177:1           |
| إن      | مشغول   | بسيط | ۱۳۳:۷           | إذا       | الحول    | بسيط | ۲۷۳ : ۱         |
| من      | موصول   | بسيط | ۱۳۳:۷           | إني       | المال    | بسيط | <b>727:7</b>    |
| إن      | مفعول   | بسيط | ۱۳۸:۷           | لا تصحبني | وجل      | بسيط | 101:7           |
| и       | الإبل   | بسيط | 144 : 4         | حتى       | وإقبال   | بسيط | ٧: • ١٦٠        |
| دع      | يحتمل   | بسيط | ٦٠:٨            | قالوا     | أشبال    | بسيط | ۲۱۳:۳           |
| قل      | وأسفلها | بسيط | ٧٢ : ١          | لنا       | النيل    | بسيط | 3: 87           |
| مهلا    | فعلا    | بسيط | 727:1           | في        | مثل      | بسيط | <b>TAL:</b> £   |
| 4       | أحوالا  | بسيط | 790:1           | لا يعبق   | الكحل    | بسيط | 190:7           |
| قد      | قيلا    | بسيط | ۲۸۰:۲           | تراه      | عجل      | بسيط | 7:111           |
| لا غرو  | كملا    | بسيط | Y . A . Y       | إليك      | والجمال  | بسيط | ۳٦٠:٦           |
| إذا     | فعلا    | بسيط | <b>۲۳</b> ۸ : ۳ | يا شيخ    | بمعتزل   | بسيط | 144 : 4         |
| دع      | فعلا    | بسيط | 717:7           | رأت       | الخلاخيل | بسيط | ۱۳۸ : ۷         |
| ما حق   | نصلا    | بسيط | 771:0           | من        | أجمال    | بسيط | ٥٩:٨            |
| كأنما   | العسلا  | بسيط | 778:7           | عشرون     | بطل      | بسيط | ۱۲۷ : ۸         |
| یری     | سبلا    | بسيط | 7:7             | يا طالبا  | السؤال   | بسيط | ۲٦٠ : ٦         |
| اعرض    | أكلا    | بسيط | 197:7           | بأي       | مسول     | وافر | 779:1           |
|         |         |      | ٥٧:٨٠           | تطامن     | ذليار    | وافر | <b>۲</b> ΥΛ : ۲ |

صدر البيت قافيته بحره ج ص صدر البيت قافيته بحره ج ص

| ستخلق   | الرجال     | وافر | ۱۳۸:۳     | إذا    | بول     | وافر | ۳۱۱:۳                  |
|---------|------------|------|-----------|--------|---------|------|------------------------|
| كأنك    | تحل        | وافر | ۲۸ : ٤    | نجى    | حبالي   | وافر | 117:0                  |
| لأم     | السبيل     | وافر | 71:7      | أليس   | وخالى   | وافر | ۲: ۲۵                  |
| أذلني   | سبيل       | وافر | ۱۳۵:٦     | إذا    | الليالي | وافر | 197:7                  |
|         |            |      | و٧: ١٥    | فإن    | أبالي   | وافر | ۲:۸۱۲                  |
| إذا     | ظل         | وافر | 198:7     | خذي    | الخليل  | وافر | <b>7:77</b>            |
| أمن     | خلل        | وافر | 77 : V    | ألا    | القذال  | وافر | 7 : 077                |
| أمازحها | جميل       | وافر | ٦٨ : ٧    | رأيت   | الموالي | وافر | 127:4                  |
| וֹצֵי   | هلال       | وافر | 179:1     | العقل  | يؤول    | كامل | 7:711                  |
| ھي      | خذلت       | وافر | ۱۲۲:۳     | الدهر  | ويقول   | كامل | 172:7                  |
| ألم     | نفيله      | وافر | ۳۳٤ : ٥   | لسنا   | نتكل    | كامل | 1 2 4 : Y              |
| سألنا   | ثماله      | وافر | 440:4     | إني    | ثقيل    | كامل | 107:7                  |
|         |            |      | و٦:١٥١    | اصبر   | قاتله   | كامل | 145 : 4                |
| قضينا   | هزالا      | وافر | ۹ : ٦     | بيت    | نهشل    | كامل | T0 - : T               |
| إليك    | <b>LKK</b> | وافر | ۱٦٩:٦     |        |         |      | و۷: ۱۸٦                |
| رأيت    | بلالا      | وافر | ۲:۱۸۱     | الصمت  | فصلا    | كامل | W-0: Y                 |
| تكنفني  | اكتهلا     | وافر | YA : Y    | قل     | ر کان   | كامل | 7:777                  |
| وقد     | نزال       | وافر | 99:1      | زيد    | الأول   | كامل | 797:4                  |
| تراه    | صقيل       | وافر | 1 - 1 : 1 | إنا    | نتكل    | كامل | <b>70 X</b> : <b>7</b> |
| وما     | العقول     | وافر | 1:7:7     | وأراك  | يفعل    | كامل | 3:077                  |
| موالينا | للموالي    | وافر | 197:7     | یا بیت | مو کل   | كامل | 117:0                  |
| سؤال    | بالسؤال    | وافر | T00:T     |        |         |      | و ۱۸۷                  |
| וֹצ     | بانتحال    | وافر | ۲۸ : ۳    | فتقت   | وقبول   | كامل | r: 077                 |
|         |            |      |           |        |         |      |                        |

صدر البيت قافيته بحره ج ص صدر البيت قافيته بحره ج ص

| ج ص           | بحره | قافيته   | صدر البيت | صدر الببيت قافيته بمحره ج ص  |
|---------------|------|----------|-----------|------------------------------|
| 107:7         | كامل | بدالها   | رحلت      | خلع يتخيل كامل ٦: ٢٦٥        |
| 191:7         | كامل | نزالها   | وإذا      | لو يعلو كامل ١٣:٧            |
| T : 077       | كامل | فانهلت   | و كأنّ    | وشربت دمّل کامل ۵۳:۸         |
| <b>7: 717</b> | كامل | وقذالا   | حال       | طرقتك دلالها كامل ٢٦٢:١      |
| Y £ : Y       | كامل | فقالا    | بهواك     | و٦:٦٥٦                       |
| <b>TA:V</b>   | كامل | تسبلا    | ودع       | شهدت أبطالها كامل ٢٦٢:١      |
| 1: 5          | كامل | جهول     | الحوب     | وسعى نعالها كامل ٢: ١١٧      |
| <b>٩</b> ٧:1  | كامل | بمعزل    | بكرت      | و٤٠:٤٠                       |
| 140:1         | كامل | عميثل    | متقاذف    | إن كان المأمولا كامل ٢٦:٢    |
| 140:1         | كامل | كالتمثال | أخلاج     | فا رمی مخیلا کامل: ۱۹۲:۲     |
| ۲۰۸:۱         | كامل | يقلل     | أعجلتنا   | و۷: ۲۱٦                      |
| 717:1         | كامل | وأجمل    | إن        | إن الخليلا كامل ٢: ٢٢٨       |
| 1: 277        | كامل | المجزل   | ماذا      | أعزز نزيلا كامل ٢٠٣٠٢        |
| 1: 777        | كامل | مقبل     | طلعت      | سل فلا كامل ٢: ٣٥٦           |
| TT9:1         | كامل | عادل     | إنّ       | وا ها قلیلا کامل ۲:۲۳        |
| 70: ٢         | كامل | المتذلل  | العبد     | حملت الأبطال كامل ٣: ٧٢      |
| و۳: ۲۸۸       |      |          |           | فالرزق رسولا كامل ١٦٠:٣      |
| 145 : 4       | كامل | الأحوال  | إن        | إني هديلا كامل ٥: ٧٣         |
| 7: 507        | كامل | بسؤال    | ما نال    | كان الشباب والهزل كامل ٢:٦   |
| <b>TOV:</b> T | كامل | سائل     | لم يخلق   | شقت ضلالا كامل ٢:٧           |
| <b>TOA:</b> T | كامل | مقتلي    | نظرت      | سائل بلبالها كامل ٢٠:٦٦      |
| ۱۲:۳          | كامل | المفضل   | أولاد     | والتغلي الأمثالا كامل ٢: ١٢٢ |
| ٤٥ : ٣        | كامل | وتجمل    | فإذا      | و۱۵۸ و ۱۵۱                   |

| ج ص            | بحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص       | بجره | قافيته  | صدر البيت |
|----------------|------|---------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 128:1          | رجز  | جحفله   | څ         | 171:7     | كامل | الجندل  | يا خد     |
| 1: 541         | رجز  | السيل   | الليل     | ٥٨ : ٤    | كامل | الأول   | نقل       |
| ۲: ٤٨          | رجز  | تحمل    | وإذا طلبت | و۷: ۱۱۰   |      |         |           |
| <b>TYO:</b> T  | رجز  | ناله    | أحبه      | 172:2     | كأمل | مجهل    | قوم       |
| 27:73          | رجز  | المحلا  | من        | ۱۳۸ : ٤   | كامل | جهل     | الناس     |
| 171:1          | رجز  | واله    | إن        | 727:0     | كامل | للمفضل  | يا ابن    |
| و٦: ٩٥         |      |         |           | 777:0     | كامل | الأعمال | وإذا      |
| ٣٠٤:٣          | رجز  | ئە      | أحيا      | ۳:٦       | كامل | الهزل   | كأنّ      |
| ۲۸۱ : ۳        | رجز  | يحمله   | إن        | ۳0:٦      | كامل | يقتل    | ما إن     |
| 3: 75          | رجز  | ناله    | أحبه      | ۵۱:٦      | كامل | المنهال | وإذا      |
| ۸۲ : ٤         | رجز  | حنظلا   | بدلت      | ۲: ۸۷۸    | كامل | المقبل  | يغشون     |
| ۸۹:٥           | رجز  | ملا     | أعور      | ۹۳ : ٦    | كامل | أوصل    | قل        |
| ۹٠:۵           | رجز  | مضلل    | لئن       | 101:4     | كامل | العذل   | يا أخت    |
| 78:7           | رجز  | اليعمله | أحيا      | 00 : Y    | كامل | مثلي    | إني       |
| ۲: ۳۰          | رجز  | مغربله  | لقد       | و ۲۱      |      |         |           |
| 190:7          | رجز  | الإبل   | ما فرق    | ٦١:٧      | كامل | شكلي    | حي        |
| ۲: ۲۷          | رجز  | عدلا    | أعطيته    | 177:7     | كامل | مهبل    | من        |
| ۹٠:٢           | رجز  | جهله    | وعاذل     | T • T : Y | كامل | المنزل  | لو        |
| <b>TYE: T</b>  | رجز  | بعلي    | وا بأبي   | YYY : V   | كامل | فاستبدل | ارقع      |
| <b>۲</b> ۲ . ۲ | رجز  | الجاهل  | والسبب    | Y0A:Y     | كامل | مغيل    | ومبرإ     |
| <b>727:7</b>   | رجز  | عياله   | لا ينقص   | ۲۰۷:۱     | كامل | ما تقول | للّه      |
| 107:4          | رجز  | أجلى    | لست       | ۳۲۰:۳     | كامل | وائل    | قالت      |
| 797:7          | رجز  | الجملي  | إني       | 75 :7     | هزج  | بخيل    | متى       |

| ج ص           | بحره | قافيته   | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|---------------|------|----------|-----------|---------|------|---------|-----------|
| 7 • • • • 7   | رمل  | المصلى   | حدثوا     | و٦: ٥٤  | ٧    | ۳ وه: ۰ | و ۱۳      |
| <b>7</b> :    | رمل  | مله      | فديت      | 770:7   | رجز  | وظل     | جارية     |
| 198:4         | رمل  | حباله    | من        | ٤ : ٢   | رجز  | فعالكم  | قد        |
| <b>TOT:</b> T | رمل  | حال      | أنافي     | 17:7    | رجز  | كامل    | هل        |
| و۷: ۲۳۹       |      |          |           | ۲: ۲3   | رجز  | نعله    | کل        |
| <b>792: 7</b> | رمل  | بالذليل  | يا بني    | و ۱۱۵   |      |         |           |
| <b>F: F07</b> | رمل  | الأسيل   | دمعة      | ۲۱۰: ٦  | رجز  | خطل     | وكل       |
| 1:771         | رمل  | يعتدل    | إن        | 717:7   | رجز  | يفضل    | جاءت      |
| و٥: ١٥١       |      |          |           | ۱۷٤ :٦  | رجز  | المثال  | هذا       |
| ۲۳ : ۲        | رمل  | وجدل     | ومقام     | ۲: ۱۱۲  | رجز  | مثلي    | إذا       |
| و٦: ٢٠٧       |      |          |           | ۸: ۰۲   | رجز  | العاقل  | u         |
| 179:7         | رمل  | الزلال   | رب        | 100:7   | رجز  | جمل     | یا مبرما  |
| 12.:0         | رمل  | الأسل    | ليت       | ٤٥ : ٣  | رجز  | الإبل   | أوردها    |
| و٣١٣          |      |          |           | ٧٣ : ٣  | رجز  | الأجل   | لبث       |
| و۷: ۱٦٩       |      |          |           | ۷٦:٥    | رجز  | العسل   | نحن       |
| T : P 7 7     | رمل  | فاضمحل   | بينا      | 749:7   | رجز  | يتكل    | إن        |
| <b>7:171</b>  | رمل  | الكحيل   | یا مدبر   | 117:7   | رمل  | فعاله   | عقل       |
| 9:7           | سريع | الغليل   | أهلا      | 102:7   | رمل  | وثقيل   | أنت       |
| ۹۷ : ٦        | سريع | يقتل     | لله       | ۲۱۸:۲   | رمل  | وعجل    | إن        |
| ٤ : ٣٤        | سريع | باهله    | وإن       | 120:4   | رمل  | أمله    | أيها      |
| ۲۸۰:۲         | سريع | وبالباطل | ومن       | ۸: ۱۳۱  | رمل  | تنحل    | تكتي      |
| 792: 4        | سريع | الباسل   | قولا      | 717:7   | رمل  | جملا    | شر        |
| 101:0         | سريع | للقائل   | إني       | و٦: ٢٣٨ |      |         |           |

| بحرہ ج ص    | قافيته   | صدر البيت | بحرہ ج ص     | قافيته  | صدر البيت |
|-------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|
| خفیف ۲۵۶:۳  | كحيلا    | رفعت      | سريع ٥:٤٠٢   | كالهابل | من        |
| خفیف ۷:۷۸   | مختالا   | بينا      | و٧: ٣٤       |         |           |
| خفیف ۷:۰۸   | مالها    | مالسلمي   | سريع ٦: ١٥٤  | الأهل   | قال       |
| خفیف ۲:۲۲۲  | عذولا    | عاط       | سريع ٢٠٣٠٦   | واغل    | فاليوم    |
| خفیف ۸: ۱۲۵ | السفرجلا | إنما      | سريع ٦: ٣١٧  | النصل   | ويحي      |
| خفیف ۸: ۱۲۹ | وصلي     | يا هلالا  | سريع ٣١٦:٧   | وإقباله | من        |
| خفیف ۸: ۱۵۰ | النزولا  | 4         | سريع ٨: ١٥٣  | نابل    | نطعنهم    |
| خفیف ۸: ۱۶۹ | الأثقالا | رب        | سریع ۲۰۰ ۲۰۰ | الأغلال | خلیت      |
| خفیف ۱۵٤:۱  | ونصال    | ختلته     | سريع ٧:٧٤    | سبيل    | ليس       |
| و٤: ١٢      |          |           | سريع ١٢٩:٨   | محال    | تمت       |
| خفیف ۱۹۶۱   | قبول     | قد        | منسرح ۲: ۱۵۵ | الرجل   | وما       |
| و٧: ٢١٤     |          |           | منسرح ۲: ۱۵۷ | عجلا    | وصاحب     |
| خفیف ۱: ۲۵۵ | والإفضال | صعّ       | منسرح ۲:۲۸۱  | العسلا  | اسقهم     |
| خفیف ۲:۷:۲  | وجمالي   | يا ابن    | منسرح ۲:۷۲۲  | الرجلا  | استأثر    |
| خفیف ۲:۲۳   | رجلي     | أتراني    | منسرح ۲:۰:۴  | مثلا    | إن        |
| ۲٤٠:٧٥      |          |           | منسرح ۲:۲۷   | أملك    | يا هائم   |
| خفیف ۳: ۱۲۸ | خال      | إن        | خفیف ۲۸۵:۲   | سبيل    | يا عليلا  |
| خفیف ۱۳۳:۵  | الرسول   | عيني      | خفیف ۲۹:۷    | يطول    | قلق       |
| خفیف ٥: ١٥٦ | عيطبول   | إق        | خفیف ۲۳۲:۷   | التطفيل | غحن       |
| و۷: ۱۲۸     |          |           | خفیف ۲۸۳:۲   | طويلا   | أيهاذا    |
| خفیف ۲:۷۷   | حيالي    | قربا      | خفیف ۲: ۲۸۳  | عليلا   | دفع       |
| خفیف ۷:۷۷   | الذيول   | كتب       | خفیف ۲:۲۷    | يزولا   | بت        |
| خفیف ۲:۵:۷  | سبيل     | إن        | خفیف ۲۳۶:٦   | فنزلنا  | ومررنا    |

| بحرہ ج ص             | قا فيته | صدر البيت | بحرہ ج ص                | قافيته   | صدر البيت  |
|----------------------|---------|-----------|-------------------------|----------|------------|
| متقارب ۲: ۳۵۷        | الأمل   | بكيت      | خفیف ۷: ۲۱۵             | ظليل     | ميت        |
| <b>متقارب ۳: ۳۱۱</b> | الجعل   | وسميت     | خفیف ۲۱:٤               | الزلل    | قائد       |
| متقارب ٥ : ٧٥        | الجمل   | شهدت      | خفیف ۷: ۲۶              | الخجل    | إنني       |
| متقارب ٥ : ١٦٢       | المحل   | ألا       | مجتث ۲: ۱۲۶             | دليل     | خير الكلام |
|                      |         |           | مجتث ۲۰۱۰٦              | أملي     | يا من      |
|                      | الميم   | حرف       | مجتث ۲: ۱۳٤             | بالجبال  | وشادن      |
| طویل ۲:۲۷            | والدم   | أحبكم     | متقارب ۱: ۲۲۸           | والنائل  | أياذا      |
| و ۳ : ۱۸۳            |         |           | متقارب ۲ : ۲۰۱          | فل       | وجاءت      |
| طویل ۱: ۲۳           | معصم    | ألم       | متقارب ۹۵:۱             | أبقي لها | نہین       |
| و٦: ١٥٠              |         |           | متقارب ۲: ۱۱۲           | نبله     | تأمل       |
| طویل ۱:۹۶            | المكارم | لئن       | <b>متقارب ۲ : ۱۳۵</b>   | مجلا     | إذا        |
| طویل ۱۰۷:۱           | قائم    | كذبتم     | متقارب ۳: ۲۲۶           | سربالها  | וֹצ        |
| طویل ۱:۳۳۱           | هم      | رموني     | <b>متقارب ۲: ۳۱</b>     | سربالها  | فها بال    |
| و٦: ٣٥٥              |         |           | <b>متقارب ٦ : ١٢٥</b>   | وابتهالا | تركت       |
| طویل ۱: ۲۳۸          | ألومها  | صحبتك     | متقار <i>ب</i> ٦ : ٢٣٦  | إبقالما  | فلا        |
| طویل ۱:۲۶۲           | أنعم    | له        | <b>متقارب</b> ٦: ٧٧     | فزالا    | لحال       |
| طویل ۱: ۳٤٠          | معدم    | حکیت      | متقارب ٦: ١١٤           | أذيالها  | أتنه       |
| طویل ۲:۳۹            | قاسم    | ذريني     | متقار <i>ب</i> ۷: ۱۹۱   | جميلا    | أعاد       |
| طویل ۲:۱۵۱           | أعلم    | وما       | متقارب ۸: ۹۲            | مالا     | وأما       |
| طویل ۲:۲۲۲           | سالم    | يلومونني  | م <i>ت</i> قارب ۱ : ۲۶۲ | والنائل  | إذا        |
| و۲: ۱۳۷              |         |           | متقارب ۷: ۹             | المسبل   | أطوّف      |
| طویل ۲:۹۱۳           | خيمها   | ومن       | متقارب ۷: ۹             | المنزل   | وأسجد      |
| طویل ۲:۲:۳۲          | الدراهم | وكنت      | متقارب ۷: ۹             | المحمل   | عسى        |

| ج ص           | بحره | قافيته  | صدر البيت | ج ص       | بحره | قافيته  | صدر البيت |
|---------------|------|---------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| <b>۲۱۰:</b> ۷ | طويل | مظلم    | 14        | 702: 4    |      |         | هم        |
| 777 : V       | طويل | نتكام   | أليس      | TT9 : T   | طويل | ظالم    | وكنت      |
| V: P . 7      | طويل | نائم    | ينام      | و٤: ٢٠٤   |      | قائم    |           |
| ٥١:٨          | طويل | حريم    | أرى       | ٤٤ : ٤    | طويل | قائم    | یکاد      |
| ٧٣ : ٨        | طويل | الدم    | مزجنا     | 97:2      | طويل | يحلم    | وإن       |
| 97:1          | طويل | الدما   | ولسنا     | 97 : £    | طويل | والتكرم | أعز       |
| 90:1          | طويل | أتقدما  | تأخرت     | ٤ : ٢٧٦   | طويل | وتعجم   | كأن       |
| 188:1         | طويل | تحطها   | وقالوا    | 777:0     | طويل | تسلم    | لئن       |
| 140:1         | طويل | المذيما | إذا       | 10:7      | طويل | سالم    | أخصبي     |
| TVE : 1       | طويل | يترحما  | عليك      | 71:7      | طويل | أعلم    | أقول      |
| ۲٤ : ي        | ,    |         |           | ۲: ۳۲     | طويل | ظالم    | فإن       |
| ۲۳۷ : ۱       | طويل | معلها   | رأيتك     | 189:7     | طويل | ظلم     | كتمت      |
| 7: : ٢        | طويل | とり      | من        | ۷۰:٦      | طويل | الغيائم | معاوي     |
| 177:7         | ,    |         |           | 107:7     | طويل | أتكلم   | إذا       |
| ۸٠:٢          | طويل | تعلما   | ولم أر    | ۲:۲۷۱     | طويل | المكارم | ولولا     |
| 771           | ,    |         |           | ۱۸۷:٦     | طويل | 1       | كأن       |
| Y1 - : Y      | طويل | درها    | فلو       | 7 : A 3 7 | طويل | ,       | ضعيفة     |
| <b>TY1:</b> T | طويل | وتسلها  | أرى       | 701:7     | طويل | والسقم  | تلاعبت    |
| 712:7         | طويل | تقدما   | لمن راية  | F: 777    | طويل | الحيائم | کہا کاد   |
| 144:1         | 9    |         |           | F: 777    | طويل | هم      | بنو أمية  |
| 97: ٤         | طويل | ليعلها  | لذي       | YA : V    |      | 1       | هريرة     |
| 1 - 7 : 2     | طويل | وحطها   | أكيلة     | V: 70     | طويل | عارم    | نظرت      |
| 177:0         | طويل | وأظلها  | يفلقن     | 10£:V     | طويل | غريمها  | نضى       |
|               |      |         |           |           |      |         |           |

| ج ص           | بحره | قافيته   | صدر البيت | ج ص      | بجره | قافيته   | صدر البيت     |
|---------------|------|----------|-----------|----------|------|----------|---------------|
| و٦: ١٥٥       |      |          |           | r: 77    | طويل | التائها  | فإن تنج       |
| 721:1         | طويل | حاتم     | بكى       | ۲٦: ۲۳   | طويل | قدما     | سنجزي         |
| و۲۱۳          |      |          |           | ۲: ۱٥    | طويل | أكرما    | طلبنا         |
| و٦: ١٥٥       |      |          |           | ٥٤:٦     | طويل | وألوما   | وإن يك        |
| 7:1:1         | طويل | حاتم     | لشتان     | 187:7    | طويل | قائها    | صحا           |
| 1: 577        | طويل | لجامي    | كأني      | ۲۰٦:٦    | طويل | دما      | أحارث         |
| و۲: ۳۷۰       |      |          |           | r:177    | طويل | وترنما   | وما هاج       |
| ۲۳٤ : ۱       | طويل | مجوم     | وليت      | F: 3F7   | طويل | نوما     | وقد نبه       |
| <b>TTV</b> :1 | طويل | والفم    | ألا       | 72:7     | طويل | فتكلها   | فها           |
| 1: 537        | طويل | بسلام    | فلو       | و۸: ۱۳۰  |      |          |               |
| <b>TOT: 1</b> | طويل | للحام    | إذا       | ٦٤ : ٧   | طويل | دما      | ويبكى         |
| 78:4          | طويل | بالجهاجم | قضت       | YY : Y   | طويل | فأعلها   | "<br>خرجت     |
| و۷:۲۰۱        |      |          |           | 712:Y    | طويل | أحزما    | نہین          |
| 75:4          | طويل | العمائم  | فأصبحن    | Y: 777   | طويل | أحزما    | وهوب          |
| و۷:۲۰۱        |      |          |           | 772 : Y  | طويل | الدما    | أني           |
| 70:5          | طويل | والقوائم | كأن       | ۸: ۲۰۱   | طويل | مبتغاهما | וֹצ           |
| و۷:۲۰۱        |      |          |           | 102:1    | طويل | بالمواسم | جلاميد        |
|               | طويل | المختم   | صموت      | ۲۱۰:۱    | طويل | بمقام    | أر <i>ى</i>   |
| و٤٠٣          |      |          |           | TTT : 1  | طويل | مأثم     | وما           |
| ۸۸:۲          | طويل | عالم     | ولم       | 1: 777   | طويل | لئيم     | ولفد          |
| 1 - 2 - 7     | طويل | التكلم   | وكائن     | 1: 177   | طويل | يشتم     | ومن           |
| 198:7         | طويل | كريم     | أبا صالح  | 72 - : 1 | طويل | حاتم     | أرا <b>ني</b> |
| 198:7         | طويل | غوم      | إذا       | و۲۱۲     |      | •        | **            |

| ج ص           | بحره | قافيته   | صدر البيت | ج ص           | بحره        | قافيته  | صدر البيت    |
|---------------|------|----------|-----------|---------------|-------------|---------|--------------|
| ۲۱:۷          | طويل | فالمتثلم | أمن       | T01 : T       | طويل        | عديم    | أعاذل        |
| 1 £ £ : Y     | طويل | لائم ٔ   | وما       | 700 : 4       | طويل        | الماثم  | وقال         |
| ۱۸۳ : ۷       | طويل | ومعصم    | فأبدت     | ٣: ٢٦٦        | طويل        | المحرم  | إذا          |
| Y: P 7 7      | طويل | الدم     | و کنت     | <b>٣٣9:</b> ٣ | طويل        | كلام    | لهمدان       |
| ۸۱:۸          | طويل | وحنتم    | וֹצ       | و٥: ٨٨        |             |         |              |
| ۱ • ۸ : ۸     | طويل | الفم     | كنانية    | ٤٧ : ٤        | طويل        | البهائم | رأ <b>يت</b> |
| ۱۱۸ : ۸       | طويل | أهضم     | منعمة     | 17.:0         | طويل        | بمحرم   | نطيع         |
| <b>۲۹۷:</b> ۳ | طويل | دعم      | متى       | 177:0         | طويل        | عارم    | تخبر         |
| 184:7         | مديد | ودمه     | من        | ۹:٦           | طويل        | النعائم | وليلة        |
| ١٨: ٧         | مديد | كلمه     | يا ديار   | ۲: ۲۲         | طويل        | دارم    | كأنك         |
| ٣٤١ : ٣       | مديد | أنم      | يا شقيق   | ۱۷:٦          | طويل        | ظالم    | وما قصرت     |
| r: ///        | مديد | السلام   | يا وميص   | ۲0:7          | طويل        | منشم    | تداركتها     |
| ۲: ۲۳         | بسيط | يبتسم    | يغفي      | 70:7          | طويل        | الأزاقم | سلي          |
| ٨٧:١          | بسيط | إظلام    | تبدو      | ٧١:٦          | طويل        | تقدم    | أبلغ         |
| 1:7:1         | بسيط | يلتطم    | إن        | 97:7          | طويل        | يسلم    | ألم تو       |
| 198:1         | بسيط | الكلم    | وما       | ۹۳:٦          | طويل        | زهدم    | أقول         |
| 189:5         | بسيط | أقواحا   | إني       | ۲:۱۸۱         | طويل        | رسوم    | لمن          |
| 189:4         | بسيط | ينصرم    | ł.        | 7.7:7         | طويل        | مكدم    | وقد          |
| 7: 757        | بسيط | هضم      | يا حبذا   | 710:7         | طويل        | القهاقم | ؠٲؾٙ         |
| 7:            | بسيط | والكرم   | واعتل     | 777:7         | رین<br>طویل | الحكم   | أسيدتي       |
| 1.0:7         | بسيط | والحوم   | يا شدة    | 1             | -           | •       | ي بي<br>ولست |
| 7 7           | بسيط | لم يرم   | أقر       | 779:7         |             | العزائم |              |
| ۲: ۰۸۱        | بسيط | والديم   | قف        | 7:377         | طويل        | وقوام   | وبكر         |
|               |      |          |           |               |             |         |              |

| ج ص                   | بحره | قافيته | صدر البيت   | بحرہ ج ص    | قافيته | صدر البيت  |
|-----------------------|------|--------|-------------|-------------|--------|------------|
| 772: 4                | بسيط | بالحكم | وأنت        | بسيط ٦: ٢٥٠ | ترهمه  | هذا        |
| 3: 227                | بسيط | سلام   | فيها        | بسيط ١٠٠:١  | النقها | نفسي       |
| 3: 577                | بسيط | قام    | كأنما       | بسيط ٤: ٣٣  | زنما   | ناي        |
| <b>۲۷</b> A : £       | بسيط | وللقام | لولا        | بسيط ٦:٦٥   | بسطاما | -<br>أبلغ  |
| 2: ٧١٣                | بسيط | دمی    | رددت        | بسيط ١٩٦:٦  | ذعا    | ۶          |
| 171:0                 | بسيط | تمام   | بنو         | بسيط ٢٠٥:٦  | الحزما | يحيد       |
| <b>7</b> : <b>7</b> A | بسيط | لأقوام | فدي         | بسیط ۲۰۵:٦  | البرما | ليست       |
| ۲: ۰۸                 | بسيط | يصرم   | ظالمتي      | و۲۳۹        |        |            |
| ۸۰ : ۷                | بسيط | قدم    | وناطق       | بسيط ٦: ٢٥٣ | نوما   | لا كان     |
| 100:4                 | بسيط | منهوم  | من          | بسیط ۱۸:۱   | بالرتم | إن         |
| <b>717: Y</b>         | بسيط | قسمه   | صدق         | بسیط ۱: ۲۲  | فحم    | Ł          |
| 70£ : Y               | بسيط | واللم  | يشبهون      | بسیط ۱: ۲۵  | أقوام  | أبلغ       |
| ۳۷ : ۱                | وافر | ودمه   | וצ          | بسيط ١٤١:١  | أقلام  | ے<br>پخرجن |
| و٦: ١٨٤               |      |        |             | و٤: ٢٦      | ·      |            |
| <b>٧4</b> :1          | وافر | ضرام   | أر <i>ى</i> | 7279        |        |            |
| و٤: ٢٦١               |      |        |             | بسيط ١: ٢٠٠ | الكرم  | لئن        |
| و٥: ١٢٢               |      |        |             | بسيط ٢: ١٩  | تلم    | البر       |
| <b>۲۱9:1</b>          | وافر | الحكيم | فها         | بسيط ۲: ۲۸  | النوم  | ھي         |
| 172:7                 | وافر | أثام   | وما أحد     | بسيط ۲: ۱۳۸ | لأقوام | لن         |
| 710:7                 | وافر | وخيم   | فلا         | بسیط ۲:۲۷۲  | الحامي | تعدو       |
| 71:17                 | وافر | الأديم | فإنك        | بسيط ۲: ۲۳۲ | كالحمم | أليس       |
| ۲۱۷ : ۳               | وافر | النعيم | וֹצ         | و۷: ۲۱      |        |            |
| <b>TTE: T</b>         | وافر | عصام   | افإني       | بسيط ۳: ۱۹۲ | بالنعم | قد         |

| ج ص             | بحره | قافيته       | صدر البيت       | ج ص     | بجوه         | قافيته  | صدر البيت    |
|-----------------|------|--------------|-----------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                 |      |              |                 |         |              |         |              |
| 1:              | وافر | كريم         | وقالوا          | 3: • ٣  | وافر         | كريم    | وفيّ         |
| و۲: ۱۷۱         |      |              |                 | 3: 777  | وافر         | نلوم    | ودع          |
| و۷: ۲۱٦         |      |              |                 | ۵: ۲۸   | وافر         | يلوم    | וֹצ          |
| 1: 517          | وافر | وخيم         | انا             | 779:0   | وافر         | المنام  | هذا          |
| ۱۸:۳            | وافر | حذام         | إذا             | ۲۳:٦    | وافر         | يريم    | تعلم         |
| و ۳۱۶           |      |              |                 | 719:7   | وافر         | تاتا    | دعوني        |
| 457:4           | وافر | شهام         | كأني            | ٣٦٤ : ٦ | وافر         | سهام    | بنفسي        |
| ۷۱:۵            | وافر | برغمي        | ندمت            | V: F7   | وافر         | البشام  | أتنسى        |
| ٧٩:٦            | وافر | الحيام       | وساق            | V: FA   | وافر         | البشام  | أتذكر        |
| 120:5           | وافر | كريم         | ألا إن          | V• : Y  | وافر         | السلام  | و کنت        |
| 79:V            | وافر | والسلام      | ومظهرة          | AY : Y  | وافر         | رمام ٰ  | کأنی         |
| 10 · : V        | وافر | لام          | لو              | ۱۱٤:۸   | وافر         | السلام  | ۔<br>تکلم    |
| Y • 9 : V       | وافر | الطعام       | أبو             | T02:2   | وافر         | الفدامه | ,<br>رأيت    |
| ٥٤ : ٨          | وافر | الكرام       | نهاني           | 770:7   | وافر         | والسقها | غ بب         |
| 77T: V          | وافر | طلاهم        | <u>.</u><br>کأن | ٦٧:٧    | وافر         | والسدما | غریب         |
| <b>TY:</b> 1    | كامل | والإظلام     | وعلى            | Y9:V    | وافر         | غهاما   | וֹצ          |
| 121:1           | كامل | الأدهم       | ۶               | AY : Y  | ر<br>وافر    | السلاما | قفي          |
| <b>۲•</b> ۲:1   | كامل | للئيم        | عياش            | 121:4   | ر<br>وافر    | كرامه   | ألا          |
| <b>۲۲</b> ۸ : 1 | کامل | -،<br>أنامها | أغفيت           | 121:1   | وافر         | الدمامه | جمعت         |
| و٤: ٣٠٤         |      | •            | •               | 79:1    | وافر         | اللئم   | إذا          |
| 124:4           | كامل | علم          | إني وهبت        | 9.4 : 1 | وافر         | ,       | ہے۔<br>شهدن  |
| 109:7           | کامل | حمام         | ۽ي رسبت<br>ھن   | 771:1   | و.تر<br>وافر | ,       | سهدن<br>إذا  |
|                 |      | P            | <i></i>         | 1       | <b>و</b> افر | الرحيم  | <b>اُد</b> ا |
| و۲: ۲۲۲         |      |              |                 | و۸: ۱٤۱ |              |         |              |

| ج ص           | بحره             | قافيته   | صدر البيت | ح ص ۱   | ے ہ  | قافيته  | 11          |
|---------------|------------------|----------|-----------|---------|------|---------|-------------|
|               |                  |          |           | ج ص     |      |         | صدر البيت   |
| 710:1         | <b>کامل</b><br>س | باللوم   | إن        | 182:4   |      | عظيم    | لاتنة       |
| mm4 : 1       | كامل             | الآرام   | لولا      | و۲۰۳    |      |         |             |
| 7: 771        | كامل             | الأعظم   | إن        | 7:7:4   | كامل | أعظم    | یا رب       |
| 7:071         | كامل             | الأيام   | لله       | ۲۱۸:۳   | كامل | كلوم    | أضحت        |
| ۲۰۳:۲         | كامل             | همومي    | لعب       | ۱۰: ٤   | كامل | عظيم    | الهمّ       |
| <b>TYT: T</b> | كامل             | الحوم    | وتروض     | ۲: ۵۲   | كامل | يتوسم   | أو كلما     |
| و۳: ۲۹        |                  | •        | -         | 77:7    | كامل | تعلم    | ولقد        |
| و٢٠٦          |                  |          |           | ۲: ۸۸۱  | كامل | حرام    | فإذا        |
| 7:7:7         | كامل             | طمطم     | تأوي      | 7:7:7   | كامل | حامها   | تراك        |
| 777:7         | كإمل             | أيامي    | قالوا     | T::77   | كامل | متقدم   | وقف         |
| 14. : 4       | كامل             | بثوم .   | شمر       | 14:4    | كامل | الأيام  | قد          |
| و۸: ۲۷        | ٠.               |          |           | 144 : Y | كامل | أشقاهم  | هذا         |
| ۱۸۸ : ٤       | كامل             | بالهام   | حتى       | ۱۸۸ : ۷ | كامل | أراهم   | لاتحلفن     |
| 141:0         | كامل             | الأبحم   | وبنو      | 711:7   | كامل | اللثام  | ذاهب        |
| ۲۰:٦          | كامل             | توهم     | هل غادر   | 71.17   | كامل | مكموما  | u           |
| ۲: ۲۳         | كامل             | الأخرم   | إن كان    | 7:107   | كامل | إليها   | زر          |
| 79:7          | كامل             | مبرم     | سائل      | ١٠٠:٨   | كامل | حراما   | راحوا       |
| <b>7: FY</b>  | كامل             | والإجرام | قتلوا     | ۳۷ : ۱  | كامل | تعلم    | منعت        |
| 99:7          | كامل             | بالصيام  | غضبت      | ۳۸ : ۱  | كامل | العزم   | یا من       |
| 99:7          | كامل             | تكلمي    | الآن      | ۸۷ : ۱  | كامل | حليم    | والحرب      |
| 112:7         | كامل             | العجرم   | ولقد      | 179:1   | كامل | هشام    | إن          |
| 100:7         | كامل             | نيام     | لاتقبلن   | 777:1   | كامل | مفهم    | أعام        |
| 197:7         | كامل             | دميٰ     | يا أخت    | 1:777   | كامل | الأرحام | ۱<br>یا ابن |

| ج ص           | بحره | قافيته | صدر البيت | ج ص     | بحره | قافيته    | صدر البيت |
|---------------|------|--------|-----------|---------|------|-----------|-----------|
| 7:7:7         | رجز  | الكلام | ليس       | 198:7   | كامل | بسلام     | طرقتك     |
| 1 40 : 2      | رجز  | يكلم   | شنشنة     | ۲: ۲۰۲  | كامل | يكام      | وإذاشربت  |
| 171:0         | رجز  | عمه    | إن        | 797:7   | كامل | بلا دم    | يا وجه    |
| T: 707        | رجز  | أمي    | بازل      | T: 707  | كامل | واسلمي    | یا دار    |
| <b>Y: F•</b>  | رجز  | يكلم   | إن        | Y17:V   | كامل | كلامه     | ارفع      |
| ۲ • ۸ : ٤     | رجز  | حطم    | هذا       | YY : A  | كامل | الصائم    | صلی       |
| و٥: ٢٧٩       |      |        |           | ١٢٧ : ٨ | كامل | يا رامي   | مالي      |
| 78:7          | رجز  | إرم    | جاءوا     | ۱۰۷:٦   | هزج  | سهم       | וֹצ       |
| 1 £ Y : Y     | رجز  | ودم    | وما       | A : Y   | هزج  | نحييكم    | أتيناكم   |
| ٣٤٣ : ٣       | رمل  | جشم    | هان       | 7:7:7   | رجز  | تكلها     | وصاحب     |
| <b>۲۷.: ٤</b> | رمل  | كلام   | أنت       | ٣٠٨:٢   | رجز  | لا يعلمه  | الشعر     |
| و۷: ۱۵۰       |      |        |           | F: FY7  | رجز  | الكلام    | بالله     |
| Y:7:Y         | رمل  | نيام   | قلت       | TOV: 7  | رجز  | انتقامه   | الحمد لله |
| ۸: ۲۲۱        | رمل  | تنام   | لي        | 181:1   | رجز  | عكرمة     | إنك       |
| <b>۸1:</b> Y  | رمل  | هها    | ومغن      | و۲: ۹۵  |      |           |           |
| ٣٠٣:٢         | رمل  | بسلام  | خلّ       | 184:7   | رجز  | والإقداما | نفس       |
| Y • Y : Y     | رمل  | وطعامي | ہت        | 187:1   | رجز  | تكتها     | طاف       |
| 174:4         | رمل  | الكلم  | حسدوا     | WE9:7   | رجز  | الأعجا    | وطالما    |
| 777:5         | رمل  | قدم    | غحن       | 7:107   | رجز  | لديكها    | لبيكها    |
| ۲: ۲۷         | رمل  | اللمم  | سائلوا    | 180:1   | رجز  | الظلام    | لا شيء    |
| T09:7         | رمل  | الألم  | هيج       | ۲۰۷:۱   | رجز  | غمى       | ما زال    |
| 11111         | سريع | مختوم  | صحيفة     | 777:1   | رجز  | العظائم   | یا عمر    |

و۷: ۲۱۷

| بحرہ ج ص             | قافيته | صدر البيت       | ج ص             | بحوه  | قافيته  | صدر البيت   |
|----------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------------|
| خفیف ۲: ۱۶۹          | تميم   | قرّبي           | 181:8           | سريع  | الحاكم  | يا ويلتا    |
| خفیف ۲:۹:۲           | الكريم | كيف             | ٥٧ : ٧          | سريع  | والمرزم | حتى         |
| خفیف ۲: ۳۲۸          | غلام   | وفتي            | ۱۲۸:۸           | سريع  | حاكم    | ظلمتني      |
| خفیف ۲٤۹:۳           | عدم    | ۶               | 710:V           | سريع  | واخزاها | جاء         |
| خفیف ۷:۷             | ملوم   | ياً لقومي       | 1.7:1           | سريع  | الحؤم   | سيف         |
| خفیف ۲۱۶:۷           | اسمي   | جعل             | ۸۳ : ۲          | سريع  | ظالما   | من منع      |
| خفیف ۷:۸۰۰           | الحيام | لا تجامع        | <b>۲۷</b> ۸ : ۲ | سريع  | بالحازم | إن          |
| خفیف ۲۰۹:۷           | الأيام | احتجم           | ۲۸۷ : ۲         | سريع  | سقمك    | يا أملي     |
| خفیف ۸: ۵۷           | كويم . | لا هنيئا        | ۱۲۲:۳           | سريع  | تسلم    | يا خاطب     |
| خفیف ۲:۲۵۲           | وبنتم  | کیف             | ٧: ٠ ٢          | سريع  | فانعم   | السمك       |
| خفیف ۷: ۳۲           | וֹגְ   | نام             | ٩٧ : ٨          | سريع  | والصرم  | لا بد       |
| متقارب ۲:۳:۱         | شتامها | أبآ الخيبري     | ۲۰۸:٦           | سريع  | سقم     | شمس         |
| متقارب ٦: ١٥٢        | الآثم  | قبيلة           | T: A.7          | سريع  | تحكم    | أنت         |
| متقارب ٥: ٥٠         | أجذما  | وحرق .          | 777:2           | منسرح | القام   | إذا         |
| متقارب ۸: ۷٦         | نياما  | فأما            | ۸۰:۷            | منسرح | قدم     | يا رب       |
| متقارب ۳: ۳۰۷        | الأضجم | و قلوص          | 7: YOY          | منسرح | أمرها   | لا بارك     |
| ۰.<br>متقارب ۲: ۲۸۵  | همها   | أيا ويح         | <b>727:7</b>    | منسرح | جشم     | هان         |
|                      |        | فتی             | ۲: ۲۷           | منسرح | جشم     | أعزز        |
| <b>متقارب ۱: ۱۰۸</b> | يدم    |                 | 712:V           | منسرح | والكرم  | ما قصرت     |
| متقارب ۱: ۳٤٣        | يتم    | <b>تقول</b><br> | 7:701           | خفيف  | لام     | يا أبا جعفر |
| متقارب ۲۵۲:۲         | أتم    | ثقيل            | ۱۳۰:۸           | خفيف  | مشوم    | کان         |
| متقارب ۲: ۲۲۰        | الدّم  | وداعك           | ۱۳۰ : ۸         | خفيف  | مختوم   | كتب         |
| متقارب ٦: ٣٥٤        | العجم  | نمت             | 70:V            | خفيف  | نديا    | ما مررنا    |

| ج ص            | بحره | قافيته     | صدر البيت  | ج ص       | بحره   | قافيته   | صدر البيت  |
|----------------|------|------------|------------|-----------|--------|----------|------------|
| 717:7          | طويل | قرين       | أبائنة     |           |        | لون      | حرف الن    |
| ۲۳ : ۲         | 9    |            |            |           |        |          |            |
| 777:7          | طويل | جون        | لمن        | 107:1     | متقارب | الأمين   | حاز        |
| ۲٦٠:٦          | طويل | كائن       | وإني       | 1:77      | طويل   | يهينها   | اهين       |
| 771:7          | طويل | حزين       | ألا        | ۹۱ : ۱    | طويل   | فجبان    | شجاع       |
| <b>۱۱۸:</b> ۷  | طويل | وأداجن     | وما        | 1 1 1 1 1 | طويل   | لا يداهن | وداهن      |
| 177 : V        | طويل | تبين       | تمتع       | 771:1     | طويل   | المساكين | وللموت     |
| <b>۲۱۳:</b> ۷  | _    | معين       | خليلي      | ٤٠:٢      | طويل   | يشينها   | یدی        |
| T02:7          | طويل | بعضنا      | طرحتم      | ۸٥ : ۲    | طويل   | حزينه    | حسود       |
| 1 • ٢ : ٧      |      | تظلمونها   | کنتم ٔ     | 117:7     | طويل   | ھين      | إذا لم يكن |
| ۱۱٤ : ۸        | طويل | الظنا      | ,<br>بعثتك | 112:7     | طويل   | سنه      | وليس       |
| ٤٤:١           | طويل | خشنان      | هو         | 189:5     | طويل   | شائن     | ألم تر     |
| ٧٤ : ١         | طويل | سفوان      | رويدا      | ١٧٠ : ٢   | طويل   | جنون     | أحبك       |
| 09:7           | و    |            |            | ۲۰۰:۲     | طويل   | الدبران  | مع الأرض   |
| 1:777          | طويل | سني        | وما        | 101:4     | طويل   | ويحصن    | ومنتظر     |
| ۲۱:۲           | طويل | مكان       | فلو كان    | 710:7     | طويل   | جفون     | بني        |
| 171:7          | طويل | ظلموني     | يا رب      | ۲۳0 : ۳   | طويل   | حدثانها  | 4          |
| ۲۰۱:۲          | طويل | دواني      | ونحيى      | 707:7     | طويل   | وبطون    | وجاورت     |
| 772:7          | طويل | ۔<br>مسدّن | وأنت       | ۱۲ : ٤    | طويل   | ودفين    | دفنت       |
| T20:T          | طويل | الحدثان    | سأعمل      | Y • A : £ | طويل   | عيون     | لعمري      |
| <b>TYT:</b> T  | طويل | ويراني     | ألست       | 107:0     | طويل   | يزينها   | إذا        |
| ۲۱۳:۳          | طويل | يا فتيان   | ألا        | 177:0     | طويل   | تدينها   | سلوا       |
| <b>۲۳۲</b> : ۳ | طويل | يا فتيان   | فإن        | 7:717     | طويل   | تلين     | ألا        |

| ج ص           | بحوه | قافيته   | صدر البيت  | ج ص           | بحره | قافيته  | صدر البيت     |
|---------------|------|----------|------------|---------------|------|---------|---------------|
| : 1           | بسيط | سليانا   | يا سوءة    | ٤: ٧٥         | طويل | ضنين    | وقد           |
| و٦: ١٨٣       |      |          |            | ۲: ۸۱         | طويل | فرسان   | <b>فا</b> لله |
| ۸۳ : ۲        | بسيط | قرن      | العام      | ۲: ۲۳         | طويل | ومكاني  | أرى           |
| 7: 171        | بسيط | إلفين    | صل         | <b>7:1</b> Y  | طويل | تريان   | وإنّ          |
| 701:7         | بسيط | مقرون    | ارفع       | 7:171         | طويل | مكان    | فداك          |
| ۳۳٤ : ۳       | بسيط | غسان     | إمّا       | ۲: ۱۸۹        | طويل | متقن    | أشم           |
| <b>TOV: T</b> | بسيط | وهمدان   | في         | و٧: ۲۵۳       |      |         |               |
| 777:0         | بسيط | القرن    | ومدجل      | T: 777        | طويل | بنان    | وكيف          |
| ۲: ۸۲۲        | بسيط | عدن      | بروضه      | 711 : 7       | طويل | بحنين   | صحا           |
| ٧: ٨٦         | بسيط | غضبان    | تبدي       | T: 177        | طويل | مكين    | فكيف          |
| و۸: ۱۱٦       |      |          |            | <b>44 : A</b> | طويل | عني     | ذهبت          |
| <b>V9:V</b>   | بسيط | علن      | وسجعت      | £0 : Y        | طويل | آسن     | يقولون        |
| 191:4         | بسيط | يعلنه    | أرى        | ٥٤ : ٧        | طويل | وجبين   | سددت          |
| 197:4         | بسيط | للمساكين | لو كان     | 90 : Y        | طويل | عنان    | رأيت          |
| ۱٥:۸          | بسيط | الشياطين | لا مرحبا   | ٥١ : ٨        | طويل | بمكانها | دع            |
| TT0 : 1       | بسيط | وعيدانا  | أبوك       | ۵۷ ، ۸        | طويل | أبان    | وكأس          |
| 11: 377       | بسيط | سبعينا   | باتت       | ۲۱۷ : ۳       | مديد | سكن     | من            |
| و۲: ۳۷۰       | )    |          |            | 7: 777        | مديد | شجنه    | یا بعید       |
| : 1           | بسيط | مدفونا   | صلى        | 790:7         | مديد | ريحان   | أيّ           |
| ٦٧ : ٢        | بسيط | صفوانا   | ولا يريمون | 0 · : V       | مديد | الفتن   | ر <b>شا</b>   |
| ۲۸۷ : ۳٫      | )    |          |            | A£ : Y        | مديد | وجنان   | يا خليلي      |
| و٠٠٠          | ,    |          |            | <b>TTV:</b> 1 | بسيط | والجبن  | بخلا          |
| 17.: ٢        | بسيط | عفانا    | يا ليت     | 711:1         | بسيط | زمنه    | لا تعبدن      |

| ج ص                     | بحره | قافيته   | صدر البيت | ج ص       | بحره | قافيته  | صدر البيت     |
|-------------------------|------|----------|-----------|-----------|------|---------|---------------|
| TEO : 1                 | بسيط | زمني     | يا أيها   | 140:4     | بسيط | مدفونا  | مهلا          |
| ٤٢ : ٢                  | بسيط | الحزن    | فإن       | 777:7     | بسيط | شيبانا  | لو کنت        |
| و١٤١                    |      |          |           | 77:4      | بسيط | أحيانا  | لا تعجبن      |
| <b>T</b> • A : <b>T</b> | بسيط | الحزن    | وإن       | 7.9:4     | بسيط | حزنا    | لا بيت        |
| ۱۷۸ : ۲                 | بسيط | ويقليني  | لي        | 777 : 7   | بسيط | عثان    | م <i>ن</i>    |
| 144:4                   | بسيط | وإخواني  | ذو        | و٥: ٤٩    |      |         |               |
| 779:7                   | بسيط | أوطاني   | إذا       | 789:8     | بسيط | بصفينا  | إني           |
| 777:                    | بسيط | يقولان   | إذا       | و٥: ٣٣    |      |         |               |
| <b>TAE: T</b>           | بسيط | بالعين   | عيادة     | و٥: ٨٦    |      |         |               |
| 719:7                   | بسيط | حين      | کل        | 7 : 1 : 7 | بسيط | وقرآنا  | ضحوا          |
| <b>٣</b> ٢٨ : ٢         | بسيط | فتيان    | یا هند    | و۵: ۳۷    |      |         |               |
| <b>٣</b> ٢٨ : ٢         | بسيط | فعدناني  | يوما      | 721:2     | بسيط | عنوانا  | وحاجة         |
| TT0 : T                 | بسيط | يرجيني   | لولا      | 110:7     | بسيط | شيبانا  | إن كنت        |
| و٤: ١٥                  |      |          |           | ٧٨ : ٧    | بسيط | والحزنا | خلی           |
| <b>TTV</b> : <b>T</b>   | بسيط | بأوطان   | لا يمنعنك | 91 : Y    | بسيط | قربانا  | هاجت          |
| T00:T                   | بسيط | باليين   | لطيّ      | 140 : A   | بسيط | زبانا   | أما           |
| 749:4                   | بسيط | الموازين | قد        | ۱۸٤ : ۷   | بسيط | تعدينا  | عليك          |
| 777:4                   | بسيط | الدين    | إني       | ۱۵٤ : ۸   | بسيط | قتلانا  | إن            |
| 10:2                    | بسيط | إحن      | 7         | 1:117     | بسيط | بالطين  | يا م <i>ن</i> |
| ٥٠:٤                    | بسيط | بالغصن   | مالت      | و۲: ۲۰۲   |      |         |               |
| و٦: ٢١٩                 |      |          |           | ۹۷ : ۱    | بسيط | توليني  | حتى           |
| ٥٠:٤                    | بسيط | الدمن    | من        | 188 : 1   | بسيط | ترني    | أعطيتني       |
| ٧٠:٤                    | بسيط | بنعمان   | کاد       | Y9Y:1     | بسيط | لليمن   | أشرب          |

| ج ص                   | بحره | قافيته    | صدر البيت   | ج ص     | بحره | قافيته     | صدر البيت   |
|-----------------------|------|-----------|-------------|---------|------|------------|-------------|
| 188:1                 | وافر | أربعونا   | أألفا       | T£0:0   | بسيط | لحزان      | إن          |
| ٤٣ : ٢                | وافر | علينا     | וֹצ         | 150:1   | بسيط | إنسان      | لًا تأمننّ  |
| ۱۷۸ : ۱               | وافر | زمنه      | لا تعبدن    | 120:7   | بسيط | يأتيني     | لقد         |
| 17.:4                 | وافر | الهوانا   | سأصبر       | 127:7   | بسيط | دين        | فإن         |
| 7:7:7                 | وافر | أجمعينا   | بزئت        | 7:777   | بسيط | شأني       | قد          |
| 717:5                 | وافر | ً ينينا   | عيون        | 702:7   | بسيط | العين      | أدمت        |
| 217 : 4               | وافر | الذاهبينا | וֹצ         | 00 : Y  | بسيط | رسني       | إذا         |
| 770 : T               | وافر | وجدتمونا  | וֹצ         | ۲: ۸۲۱  | بسيط | أقصاني     | هل          |
| <b>TTV</b> : <b>T</b> | وافر | دينا      | و كلهم      | و۷: ۸۸  |      |            |             |
| ٤٠:٤                  | وافر | سالمينا   | رجعنا       | ٧: ٨٦   | بسيط | بالذاني    | اجعل        |
| 2:177                 | وافر | الكاتبينا | وغحن        | ٥٨ : ٨  | بسيط | رياحين     | ناديته      |
| 717:0                 | وافر | مكبلينا   | וֹצ         | ٥٨ : ٨  | بسيط | يسقيني     | يا سيدي     |
| T£0:0                 | وافر | الجاهلينا | וֹצ         | 114:4   | بسيط | عيني       | الكفر       |
| ۲: ۸۶                 | وافر | الرافدينا | وغحن        | 177:7   | وافر | بآخرينا    | إذا         |
| ۲: ۰۸۱                | وافر | حزينا     | וֹצ         | 197:7   | وافر | إلينا      | أرى         |
| 7:141                 | وافر | المنونا   | فلو         | ۱۸۷ : ۲ | وافر | تصان       | أر <i>ى</i> |
| 7": 177               | وافر | حينا      | تقول        | ۲۸۰ : ۲ | وافر | اللسان     | وقد         |
| T : 707               | وافر | يرتقينا   | ألم تو      | و۳: ۱٦  |      |            |             |
| ٧: ٣١                 | وافر | أينا      | سليمي       | 710:7   | وافر | تخوفيني    | أبا الموت   |
| ٧: ٣٢                 | وافر | العالمينا | تنحى        | 171:7   | وافر | الظنون     | أتيتك       |
| ١٣٠ : ٧               | وافر | إرينا     | וֹצ         | W10:V   | وافر | مهرجان     | بدولة       |
| ١٣٠:٧                 | وافر | عزينا     | أر <i>ى</i> | ٥٠:١    | وافر | ولينا      | ونغضبه      |
| 127:4                 | وافر | تصبحينا   | وما         | 72:1    | وافر | المتحدثينا | أغربالا     |

| ج ص              | بجوه | قافيته   | صدر البيت | ج ص       | بحوه   | قافيته    | صدر البيت |
|------------------|------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| T72:7            | وافر | بالحزن   | سلبت      | 129:4     | وافر   | وأحمرينا  | وما       |
| ۱۳:۷             | وافر | والمجون  | أيا شوقا  | ۱۷۰ : ۳   | وافر   | والأمانة  | تصوف      |
| 1 £ 0 : Y        | وافر | اليدان   | ir        | و۷: ۲۵۲   |        |           |           |
| 107 : Y          | وافر | البطون   | شفاء      | ۸۸:۱      | ، وافر | كالأرجوان | ومغبر     |
| Y - 9 : V        | وافر | أذان     | تراهم     | 174:1     | وافر   | ودين      | بلاء      |
| <b>٣1٣: ٧</b>    | وافر | المهرجان | ولما      | و۲: ۱۸٦   |        |           |           |
| T10:V            | وافر | المهرجان | ستبقى     | 7 - 7 - 7 | وافر   | القرين    | رأيت      |
| 179:1            | وافر | العيون   | أتهوون    | 147:7     | وافر   | الزمان    | إذا       |
| A: AF1           | وافر | منجلان   | فها       | TT 2 : T  | وافر   | عين       | إذا       |
| 179:1            | وافر | أبان     | أتعرف     | ٤٤ : ٣    | وافر   | الفرقدان  | وكلّ      |
| 179:1            | وافر | بالسنان  | فها       | ۲۷۷ : ۳   | وافر   | مجني      | فهم       |
| 101:4            | وافر | فارهنها  | معليّ     | ۳۲۱:۳     | وافر   | رعين      | فإن       |
| <b>TY:</b> 1     | كامل | مكان     | ۔<br>ملك  | Y • A : £ | وافر   | تعرفوني   | أنا ابن   |
| <b>۲ - 9</b> : 1 | كامل | ضهان     | الفعل     | وه: ۲۷۹   |        |           |           |
| ۸۸ : ۲           | كامل | الأذقان  | یأبی      | و٦: ١٩١   |        |           |           |
| 777 : 7          | كامل | تسكن     | ولي       | ۲: ۱۲     | وافر   | أرجوان    | ويوم      |
| 188:8            | كامل | تطحن     | الناس     | 109:7     | وافر   | المعاني   | وأي       |
| ٤٥ : ٤           | كامل | إنه      | وتقول     | 177:7     | وافر   | بيان      | وقد       |
| T £ V : 0        | كامل | رحسينها  | حسبت      | ۱۸۸:٦     | وافر   | الوتين    | إذا       |
| TT+:0            | كامل | وحسينها  | طمعت      | ۲: ۱۸۹    | وافر   | باليمين   | أقول      |
| T : P 7 7        | كامل | وليان    | حذر       | 7:717     | وافر   | الجهان    | وبيضاء    |
| T: 177           | كامل | الجيران  | وتفرقوا   | ۲٦٠:٦     | وافر   | تجاوبان   | وقدما     |
| ۲: ۲3۳           | کامل | دفينا    | یا زید    | T: 707    | وافر   | إني       | وهم       |

| ج ص                 | بحره | قافيته     | صدر البيت | ج ص            | بحره   | قافيته  | صدر البيت  |
|---------------------|------|------------|-----------|----------------|--------|---------|------------|
| 0: 7                | رجز  | يعاتبونا   | إنّ       | ۲:01۳          | كامل   | بين     | مرج        |
| 794                 | 9    |            |           | TY7 : 7        | كامل   | ألواناً | يا من      |
| ۸۳ : ٤              | رجز  | سكون       | هذا       | 7: 1.7         | كامل   | قطينا   | هذا        |
| ۱۸:٤                | رجز  | وأمهنه     | يا عامل   | TV : V         | كامل   | معينا   | إنّ        |
| ٧٢ : ٤              | رجز  | يلينا      | ما لأبي   | و٣٧            |        |         |            |
| 7:18                | رجز  | عيانا      | استنزلت   | و٦٢            |        |         |            |
| ۲: ۲۸۱              | رجز  | دينها      | إليك      | 77:7           | كامل   | كمينا   | هيجت       |
| <b>7:73</b>         | رجز  | هنه        | قد جمعت   | 777 : V        | كامل   | فبلينا  | يا للمنازل |
| 177:7               | رجز  | نظرته      | إنّ       | ٩٨ : ١         | كامل   | وقيان   | قوم        |
| ۵٧:٨                | رجز  | بموتونا    | أصبب      | 197:1          | كامل   | الحسن   | إنَ        |
| ۱۵۰:۸               | رجز  | اليمنا     | 4         | ٣٤٤:١          | كامل   | الأقران | شمر        |
| 144:4               | رجز  | القرين     | اصحب      | ٤٠:٢           | كامل   | شيبان   | معن        |
| 7 : 8 7 7           | رجز  | زمانه      | ماذا      | ٤٠:٢           | كامل   | الرحمن  | ما زلت     |
| ٤: ٢١               | رجز  | مسكين      | هل        | 77:5           | كامل   | شأني    | ما من      |
| ٤ : ٦٩              | رجز  | عني        | یا رب     | 197:7          | كامل   | زمان    | لله        |
| ۱۳۵ : ۸             | ,    |            |           | 4.4:4          | كامل ، | يلحن    | النحو      |
| ۸۳ : ٤              | رجز  | والإتيان   | وهل       | 157:7          | كامل   | البين   | اذهب       |
| YY0 : £             | رجز  | عفان       | من        | ٥٠:٧           | كامل   | مكان    | ملك        |
| ٣٤ : ٦              | رجز  | ساكن       | سيرى      | ۱۲۸ : ۸        | كامل   | يواني   | أفلت       |
| <b>7: XYY</b>       | رجز  | اللسان     | فكل       | ۱۳۰ : ۸        | كامل   | الشجن   | العين      |
| 7 : 1               | رجز  | بموضعين    | کل        | 777:4          | كامل   | وصنه    | ارع        |
| <b>7</b>            | رجز  | المتقابلين | وبعد      | T-9:V          | كامل   | الحين   | شجر        |
| <b>Y</b> : <b>Y</b> | رحز  | حسن        | ٠,        | <b>۲۲۷ : ۱</b> | هزج    | والدين  | عليل       |

| ص           | ج          | بجوه  | قافيته   | صدر البيت | ج ص          | بحره | قافيته    | صدر البيت |
|-------------|------------|-------|----------|-----------|--------------|------|-----------|-----------|
| ۲۱٤:        | ٣          | منسرح | والحزن   | أفلحت     | ۲۷۰ : ۱      | رجز  | حيان      | كأنّ      |
|             |            | منسرح | ثمن      | يا جنة    | <b>۲92:1</b> | رجز  | ومن       | أصم       |
| ۱۲۳:        | ۳          | خفيف  | مفتون    | كلنا      | 3: 78        | رجز  | الحزن     | قالت      |
| ۱۲:         | ۲ :        | خفیف  | زينا     | وإذا      | ۲۰٤:٥        | رمل  | أصفهاني   | علللاني   |
| : ۲۲۸       | ۲:         | خفیف  | أينا     | خير       | ۱۷۵:٦        | رمل  | المبتنونا | إنما      |
| ٣٠٩:        | ۲ :        | خفيف  | لحنا     | منطق      | 727:7        | رمل  | علن       | ويح قلبي  |
| ۳٦٣ :       | ۲.         | خفیف  | جنونا    | إنّ       | 777:7        | رمل  | تنتظرينا  | يا ابنة   |
| <b>YOA:</b> | ٦          | خفیف  | حزينا    | موقف      | 7.7          | رمل  | الياني    | عجب       |
| ٣١٥:        | ٦          | خفیف  | غيرنا    | ما لليلي  | W1V:V        | رمل  | مني       | سيدي      |
| ۳۸ :        | <b>Y</b>   | خفیف  | وكفانا   | قل        | ٥١:٨         | رمل  | دىني      | عتقت      |
| ٧٠:         | ١.         | خفیف  | بعناني   | أنا       | 141:4        | رمل  | لجين      | ذهب       |
| ۲۱۰:        | ١:         | خفیف  | اللسان   | يا جواد   | ۱٤٣:۸        | رمل  | مختلفان   | لي حمار   |
| : ۱۲۳       | ١.         | خفيف  | فالخبان  | لمن       | ۱٤٤ : ٨      | رمل  | الأصبهاني | سيدي      |
| : ۲۸        | ۲:         | خفيف  | الامتحان | من        | 710:7        | رمل  | سكن       | إن        |
| 102:        | ۲:         | خفيف  | الميزان  | ربما      | W.V: A       | رمل  | السخن     | أحسن      |
| ١٧٤         | : 0        | خفيف  | للإنسان  | أنت       | 187:5        | سريع | أفن       | إني       |
| <b>YY</b> : | ۲:         | خفیف  | اليدان   | لمف       | ۱۳٤:۳        | سريع | تحسن      | أحزن      |
| 171         | ۲:         | خفیف  | قيطون    | قبة       | ٤ : ۲۲۷      | سريع | الأعين    | ومعشر     |
| 171         | ۲:         | خفيف  | الكانون  | تجعل      | 109:7        | سريع | محسنا     | یا ذا     |
| 14.         | ۲:         | خفيف  | مكنون    | هي        | ٧: ٢٠٦       | سريع | ستونا     | في        |
| ١٧٠         | ۲:         | خفيف  | دون      | وإذا      | 79:7         | سريع | ربعيون    | -         |
| ۱۷۱         | ۲:         | خفيف  | مسنون    | ŕ         | ٧٨ : ٣       | سريع | العين     | قد        |
| ٣٠٦         | : <b>Y</b> | خفیف  | الأدنين  | إن        | ۲: ۲۸۱       | سريع | بقين      | يا قمرا   |

| ج ص           | بحره | قافيته  | صدر البيت     | بحرہ ج ص             | قافيته    | صدر البيت |
|---------------|------|---------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 177:7         | بسيط | وأخشاه  | يا م <i>ن</i> | خفیف ۸: ۱۵۰          | الهوان    | جنبوني    |
| 107:7         | بسيط | يلقاه   | أنت           | خفیف ۸: ۱۵۰          | الدنان    | لا تلمني  |
| 1 - 2 : 1     | بسيط | ذراها   | ورب           | مجتث ۱۳۹:۳           | عنا       | ما أقرب   |
| 7:777         | بسيط | يداويها | لكلّ          | متقارب ۳۳۷:۷         | شانها     | أجد       |
| 7: 907        | بسيط | أثافيها | أطلال         | متقارب ۲: ۳۱         | أردانها   | وعمرة     |
| 100:7         | بسيط | ساقيها  | أين           | متقارب ۲: ۱۵۵        | مجانينا   | شكوت      |
| ۲: ۳۷         | بسيط | يخليها  | كليب          | متقارب ٤ : ٤٨        | المحدثينا | وما في    |
| 197:7         | بسيط | فينعاها | من            | متقارب ۷: ۱۵۲        | المني     | تمنيت     |
| <b>T•9: Y</b> | بسيط | مخاليها | اللاقطين      | متقارب ۲: ۱۶۷        | بان       | أشاقك     |
| 191:1         | بسيط | بالله   | من            | متقارب ٥: ٢٠٤        | عسقلان    | وصفراء    |
| 00:7          | بسيط | الناهي  | يا أيها       | متقارب ۷: ۳۷         | عبتني     | فإن       |
| 7 : 7 - 7     | بسيط | مساويه  | يا غافلا      | متقارب ۱: ۱۳۷        | الرسن     | هربت      |
| 7:707         | بسيط | يعنيه   | ونائح         | متقارب ۲: ۳۱۵        | والبدن    | تفكرت     |
| ٧٨ : ٢        | وافر | يداه    | وما           | متقارب ۳: ۳۲۲        | الزمن     | وخان      |
| 770:4         | وافر | كراها   | بكت           | متقارب ۳ : ۳۲۳       | يزن       | أزال      |
| 101:4         | وافر | فارهنها | معلى          | متقارب ۳: ۳٤۲        | اللبن     | أريد      |
| 170 : Y       | وافر | سواها   | أشد           | متقارب ۵: ۳۵۰        | الحسن     | محق       |
| 7 £ 9 : V     | وافر | بقيله   | ألم تو        | <b>متقارب ۲: ۳۲۰</b> | يأتين     | فهل       |
| 777: 7        | وافر | طلاهم   | كأن           |                      | -         |           |
| ۸۷ : ٤        | وافر | عليها   | لعل           | 9                    | الهاء     | حرف       |
| 19:7          | وافر | جناها   | فإن           |                      |           |           |
| 151:7         | كامل | يتأوه   | ولربما        | طویل ۸: ۱۱۷          | مبتغاها   | 71        |
| 70.:7         | كامل | وأخوه   | إنّ           | طویل ۱: ۲۷۳          | فشفاها    | إذا       |

| الما كامل ٣:٦ جوه ج ص صدر البيت قافيته بحره ج ص عض مأواها كامل ٣:٦ جاء وأخزاهم سريع ٢١٥٠٧ | زر       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                           |          |
| إليها كامل ٥: ٣٥٧ لم بحديه سريع ٢٠: ٨                                                     | ألحا     |
| اظ يزدهي كامل ٥: ٣٧٥ لا بارك أمرّها منسرح ٦: ٢٥٧                                          |          |
| تحلفن أراهم كامل ۱۸۸:۷ ولعمري وجيه خفيف ۲:۱۷                                              | 8        |
| ا أشفاهم كامل ۱۸۹:۷ ما جعفر بشبيه مجتث ۱۸٤:۷                                              | هذ       |
| عى فعالها كامل ١٤٠٠٤ قبلته شفتيه مجتث ١١٤٠٨                                               | وسا      |
| ي أرضاه هزج ۲:۷۰ أصم أشبه متقارب ۱٤١:۲                                                    | أخم      |
| جنا فقلناه هزج ۱۸۰:۲ أليس يديه متقارب ۲:۹:۲                                               | خر       |
| قلب یلقاه هزج ۳۰۸:۶ وکأس بها متقارب ۱۸۶:۲                                                 | وللة     |
| ریتان اشتراها رجز ۲:۱۶ ویا سائها متقارب ۱:۱۵                                              | جار      |
| لنا مفنه رجز ۲۹:٤                                                                         | إن       |
| ، إليها رجز ٢٠٠١ حرف الواو                                                                | سبی      |
| يمة فوها رجز ٤: ٨٧                                                                        | کر       |
| نعقل تنسيها رجز ٩٠:٦ تسري السرو متقارب ١ ٢٣٧                                              | <b>!</b> |
| ت المدله رجز ۳۵۹:۲ إذا النجوى طويل ۲۰۳:۲                                                  |          |
| 13                                                                                        | لولا     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                   | هذا      |
| المعرف للربع المعرف للربع                                                                 | قد       |
| يبتُ خارها رجز ٤٩:٤ يا طالب الحشو سريع ١٨٩:٢                                              | _        |
| اذهبوا اکتوی خفیف ۲۰۲:۲ اذهبوا اکتوی خفیف ۲۰۲:۲                                           |          |
| ، مثواه سريع ٣: ٢٠٥ أنيلي الترقوه متقارب ٦: ٢٢٨                                           | ويل      |
| بحت ملهی سریع ۲: ۳۵۰ وأني عرقوه متقارب ۲: ۲۲۸                                             | أصب      |
| قافية هذا البيت اللام، وقد فاتنا إثباته هنالك سهواً.                                      | (1)      |

| ج ص           | بحره | قافيته   | صدر البيت    | ج ص           | مجره | قافيته    | صدر البيت  |  |
|---------------|------|----------|--------------|---------------|------|-----------|------------|--|
| ۸٤ : ٦        | طويل | يمانيا   | وتضحك        |               |      | حرف الياء |            |  |
| ۲: ۵۸         | طويل | ولا ليا  | <b>'</b> 'Yi |               |      |           |            |  |
| ۲: ۲۸         | طويل | مواليا   | تمنون        | 107:1         | طويل |           | إذا        |  |
| 127:7         | طويل | القوافيا | بني          | 7 - 9 : 1     | طويل |           | أروح       |  |
| 707:7         | طويل | تلاقيا   | فودعتها      | 1 : ATT       | طويل | وأنيا     | أبا حسن    |  |
| TTE : 7       | طويل | بداليا   | ألا ليت      | 1:077         | طويل |           | جعلتك      |  |
| TTE : 7       | طويل | هيا      | وقد          | W1V:1         | طويل | باديا     | u          |  |
| ۱۸۳ : ۷       | طويل | اللياليا | ألا حي       | 720:1         | طويل | راقيا     | رأيت       |  |
| Y0 : A        | طويل | صاحيا    | کسانی ً      | <b>TV</b> : T | طويل | بنانيا    | أذقني      |  |
| ۱۱۸ : ۸       | طويل | باديا    | على          | 198:7         | طويل | أخاليا    | وأنت       |  |
| 11:0          | طويل | عديّ     | بنی هاشم     | 7.47:7        | طويل | ثمانيا    | تجمعن      |  |
| 771:1         | بسيط | عليه     | جاء          | 72. : 7       | طويل | المغربين  | وما زلت    |  |
| 77£:V         | وافر | عمى      | لنا          | و۳: ۷۱        |      |           |            |  |
| 121:4         | وافر | يديا     | كأن          | 7:77          | طويل | مئتين     | ولو شئت    |  |
| 107:7         | وافر | بالتحية  | له           | 197:4         | طويل | ماليا     | ألم ترياني |  |
| 127:7         | وافر | أمية     | قميص         | ۲۰۳:۳۰        | طويل | ورائيا    | دعاني      |  |
| ۲: ۲۸۱        | وافر | يديا     | کفی          | 7 - 2 - 7     | طويل | الحوازيا  | لست        |  |
| 197           | )    | -        |              | 72. : 4       | طويل | تلاقيا    | متى        |  |
| ۲:۱۲          | طويل | عليا     | دعوتك        | 791:4         | طويل | راميا     | رأت        |  |
| <b>7:</b> 777 | طويل | العظايه  | وهاجرة       | ٣٤٤ : ٣       | طويل | لسانيا    | أقول       |  |
| <b>7: 27</b>  | طويل | وأعظايه  | وقفت         | 3 : • 7       | طويل | حباليا    | خطبت       |  |
| ٤ : ٢٨٦       | طويل | الرمى    | لقد          | ۳۳۰ : ٥       | طويل | يحبي      | ولما       |  |
| ۲: ۱٦         | طويل | لؤيّ     | اإذا         | ٣٠:٦          | طويل | ما بيا    | وعاذلة     |  |

| بحرہ ج ص              | قافيته | صدر البيت | ج ص            | بجره  | قافيته   | صدر البيت |
|-----------------------|--------|-----------|----------------|-------|----------|-----------|
| خفیف ۷:۷              | هويا   | بينها     | <b>TOA:</b> T  | كامل  | الميتتين | لا تطلبن  |
| منسرح ۲:۲۱٦           | بقيا   | لم تبق    | 771:1          | كامل  | عليه     | مرض       |
| مجتث ٤: ٢٦٩           | عيا    | أني       | TEV:0          | كامل  | مهديها   | أسرفت     |
| مجتث ۱۱٤:۸            | عليه   | فهآ       | : ١            | كامل  | مهديا    | إما       |
| متقارب ۲: ۱۹۳         | عليا   | إذا       | <b>447</b> : 0 | كامل  | الفاشية  | قل        |
| و٤: ٣١٣               |        |           | ۳۰۷:٦          | كامل  | مروتيه   | إنّ       |
| متقارب ۲: ۳۱۸         | نیه    | لا تبك    | 1:75           | كامل  | معصي     | فلئن      |
| متقارب ۳: ۱۳۸         | العشي  | أشاب      | ٣٦٠:٦          | هزج   | الروى    | هنا       |
| <b>متقارب ٦ : ٣٢٠</b> | نفیت   | فؤادي     | ۲۳ : ۷         | رجز   | ليه      | ويلي      |
|                       |        |           | ۳٥٠:٥          | رجز   | بدري     | يا أيها   |
|                       |        |           | 7.1:0          | رمل   | يديه     | أنا       |
| ، اللينة              | ۵۰:۸   | رمل       | صبيا           | اسقني |          |           |
|                       |        |           | 117:1          | رمل   | عليه     | أرقت      |
| کامل ۱: ۲۳۵           | جني    | ارفع      | 7 . 9 : 8      | سريع  | الدويّ   | قد        |
| و٦: ١٢٥               |        |           | 707:7          | شريع  | فيا      | بانوا     |
| رجز ۱۹:٤              | العصا  | احلف      | 779:0          | خفیف  | المطيا   | قد        |
| رجز ۱:۱۸              | بالغني | أبلغ      | 779:0          | خفيف  | بريا     | إن        |